

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



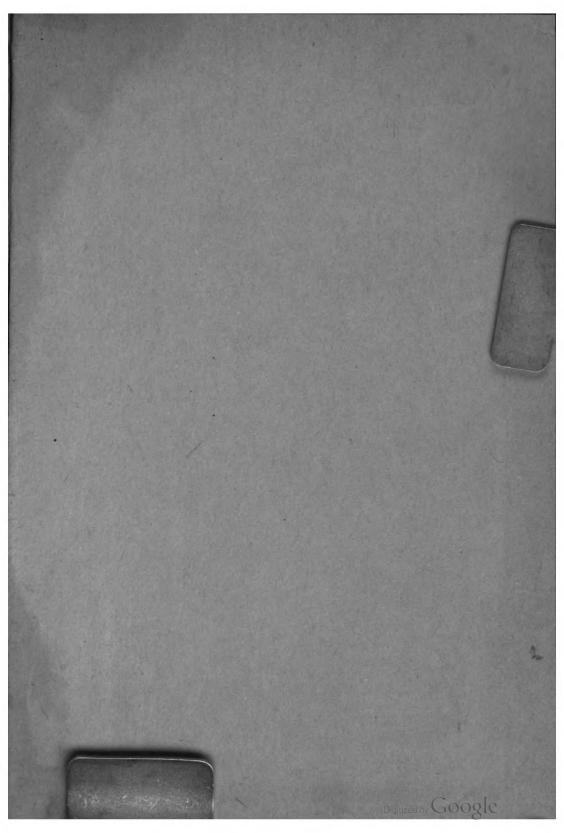









#### **IMPRIMATUR**

Datum Beryti die 3ª Novembris 1897

† Fr. P. G. CAROLUS DUVAL, o. p.

Arch... Del... Apost...

# مقاضي

ان ساداتنا رؤساء البيمة في الديار الشرقية قد رأوا ان في البلاد افتنارًا الى نشر اسفار العهدين معربة بالامانة والاحكام. فخاطبوا في هذه الموسقة المربعة المربعة وتتاضوه سد هذه الحاجة ورأب هذا الصدع في تلبية الشجاع اذا استُصرخ مع علمه بما دون ذلك من التصب والجد والهنا، والجهد ، غير أنه تأجّل الأخذ في العمل الى ما بعد رفع الامر الى الكرمي الرسولي اذ لا بد من استثنائه في مثل هذه المهمة

فودد الجواب من دومة العظمى باستعسان المشروع لِل يُسكفل هِ من بناء العقائد الكاثوليكية في بهانها وصحتها عند الطوائف الشرقية ، وقد امر نيافة الكودينال برنابر ان تتم الترجمة تحت دعاية غبطة السيد البطريرك الاورشليمي وان يُطبع الكتاب تحت تشييه واجازته

امًا ترجمة انكتاب فكانت من اصغر في العبانية واليونانية اللتسين بها كتب انكتاب العزيز ، وقد جمعنا الى النص الاصلي لمّابلته بدئّة النسخ القديمة التي في يد الكليسة وهمي العرجة السريانيـة واليونانية المروفة بالسبعينية ولاسيَّسا اللاتينية المولّل عليها في يعمّ الله من زمن مديد وهمي المبتة في الجمع المسكوني العريدنديني

ثم أنا قبل الشروع في العبل استشرنا في طريقة ترجمتا هذه غبطة السعيد الذكر البطريرك يوسف وَلركا امتثالًا لِما تضمنة رسالة نيافة التكردينال برنابو المشار اليها ، فاستحسن هذه الطريقة وما برح يحضنا على الجد والاهتام لانام هذا العسل حتى تُبغى الى رحمة الله بناية على الحرسي الاورشليسي غبطة البطريرك منصور براكو تعنا الله بنيته الرسولية وامتداد المام رئاسته السنية فاكنى آثار سالفه بما تحد به من بر المسمى وكال القيرة وعلو الهمنة في انجاز العمل على غاية ما يُرام من الانتمان والاحكام

ولاجل اتمام هذه الترجمة على الوجه المرضي وقياماً بما يقتضيه عجد الله وشرف اككنيسة لم نألُ جهدًا في تحرير الترجمة وتهذيب العبارة على ما ينبني وعلى هذا الوجه نقلنا المنى الى العربية لم ينقد الا كساء العجسسة ومع تحرينا الفصاحة لم نخد عن أسلوب اكتاب في سذاجة العبارة

وايضاحًا للمماني ودفعًا للشبهات قد ضبطنا هذه الترجمة كلها بالشكل الكامل اذ لا يخني ان الشكل يقطع بالمراد ولا يتمك عجالاً التحملات الباطلة 'سُنَّة الشرقيين في الكتب النهيمة

ثم كي لا ينوت الاستطاعة شيء من الاحترام الواجب تكلمة الله قد بذلنا اقصى ما بلنته القدرة من الجد وتوسيع النفتة لابراز كتاب الله في الخر حاة كما هو حتيق بمثله، ومن ثمّ اخذنا له أجود عرف عربي باجاع اهـــل الحطوط وهو الحرف القــطنطيني الذي صاد اليوم معروفًا في اكثر الاطراف

ثمَّ انهُ لا يخنى ان في آيات اكتاب العزيز ما يعتَّ فهمهٔ على كثير من الناس ويشكل عليهم معناهُ الحقيقي فدعانا ذلك الى ان نسلِق في آخر الكتاب حواشي على بعض آياتهِ تكشف حجب الحقاء عن وجوه المراد وقد اعتدنا في تلك الحواشي على آيات أخر من الاسفار الالهية وعلى تعاليم وتفسير الآباء القديسين

هذا ولا يليق بنا أن نبدي وأي في حسن ما قنا باعاته تلية لامر الوئسا، وأكما يسرنًا أن هذه القرجة اتت على وجع ارضى غبطة البطريرك الاورشلسي وسائر البطاركة والاساقنة الشرقيين كما شهدت بذلك تقاريظهم فكان ذلك شاهداً على أن ما تكلفناه من التعب لم يذهب سدى بعونه تعالى وقد مدح عبارة هذه القرجة جاعة من علماء المسلمين والذين تصفّحوها ليصيبوا فيها المنامز والمطاعن لم يبدوا ولم يعيدوا فكان سكوتهم شهادة بامانة القرجة

وقصارى الكلام أنًا لم نذخر وسمًا في ان نجبل هذه الترجة اجدر الترجات بارضاء الاحبار المحتومين وانفعها فلكهنة والمؤمنين واجلها لمجد الله الاعظم



## سِفْالِتَكُوٰنِ

## ألفضل الأوك

عِيدٍ فِي الْبَدْهِ خَلَقَ اللهُ اللَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضَ. عِيدٍ وَكَانَتِ الْأَرْضُ خَاوَيَّةً خَالِيَةُ وَعَلَى وَجُو ٱلْنَسْرِ ظَلَامٌ وَوُوحُ أَهْدِي رِنْ عَلَى وَجُدِ ٱلْمِيَاءِ . ﴿ وَمَسَالَ أَنْهُ لِكُنْ تُورُ مَّكَانَ قُورُ . يَهِي وَرَأَى أَهُ أَلْتُورَ إِنَّهُ حَسَنُ . وَفَسَلَ أَهُ بَيْنَ ٱلنُّور وَٱلطُّلامِ عِنْ وَمَعَى أَفَهُ ٱلنُّورَ جَارًا وَٱلطَّلامَ سَكُّهُ لَلِلا . وَكَانَ مَسَا ۗ وَكَانَ مَا مُ يُّمْ وَاحِدُ وَ عِنْ وَقَالَ أَفَهُ لِيكُنْ جَلَدُ فِي وَسَعِ ٱلْمِلَا وَلَيكُنْ فَاصِلا بَيْنَ مَاهِ وَمِناه. ك فَصَنَعَ اللهُ ٱلْجُلَدُ وَفَصَلَ بَيْنَ ٱلْبِيَاءِ ٱلَّتِي تَحْتَ ٱلْجِلَدِ وَٱلْبِيَاءِ ٱلَّتِي فَوْقَ ٱلْجَلَدِ مَكَانَ كَذَٰكِ . يَكِيرٍ وَسَمَّى أَهُ ٱلْجَلْدَ سَكَّة ، وَكَانَ مَسَلَّة وَكَانَ صَبَّاحٌ يَوْمُ كَانٍ . يجيرٍ وَقَالَ أَقَهُ لِتُجْتَمِمِ ٱلْمِيَاهُ ٱلَّتِي تَحْتَ ٱلسُّمَّاةَ إِلَى مَوْضِمِ وَاحِدٍ وَلَيْظَرِ ٱلْيَسْ. فَكَانَ كذالك. كالله وَسَمَّى أَفَهُ ٱلْيُسَ أَرْمَنَا وَجُمْتَمَ ٱلْمِلَةِ مَنَّهُ عِلَاً وَزَأَى اللهُ ذَلِكَ إِنَّهُ عَسَن، علية وقال أفه لنبت الأدس تباتاً عُفا يُبُورُ يِزدا وَتَعَرَا مُغْرا يُغْرِجُ غَرَا بِعَسَب مِنْهِ بِذُرُهُ فِيهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ خَكَانَ كَلَاكَ ، عِنْ عَالَمْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ ثَبَاتًا عُفَا لِيزُوا زِرًا بَعَسَبِ مِنْهِ وَحَرَّا يُخْرِجُ ثَمَّا يَزُدُهُ فِيهِ بَعَسَبِ مِنْهِ وَدِأَى الذَّ ذَٰ اللَّ إِنَّهُ حَسَنُ . و و كَانَ مَسَالُة وَكَانَ صَبَاحٌ وَمُ قُالِثُ مَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَوْ لِيكُنْ نَيَرَاتُ فِي جَلَدِ السَّاءَ لِنْصِلَ بَيْنَ النَّهَادِ وَاقْتِلِ وَتُكُونَ لِآيَاتٍ وَأَوْمُتِ وَأَيَّامٍ وَسِنِينَ عَيْنَ وَتُكُونَ نَيْرَاتٍ فِ جَلِدِ السُّمَّةَ يَضِي عَلَى ٱلْأَدْضِ . فَكَانَ كَذَلِكَ . ﴿ يَعْتُمُ الْمُصَلِّمَ الْمُعْلِيْنِ التَيْرَ الْأَكْبَرَ بِلْكُمْ النَّارِ وَالنِّيرَ الْأَصْغَرَ لِلْكُمْ الَّيْلِ وَٱلْكُوَّاكِ فِي ﴿ فِي جَلِّهِ ٱلسُّكَا ۚ لِصَٰنِي عَلَى ٱلْأَدْضِ ﷺ وَلِتَحْكُمُ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَٱلَّذِلِ وَتَفْصِلَ بَيْنَ ٱلنُّور وَالطُّلامِ . وَرَأْى أَفَدُ ذَلِكَ إِنَّهُ حَسَنٌ . عَلَيْهِ وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمُ رَامُ. وَقَالَ أَفَدُ لِنَهِضَ ٱلْمِيَاهُ زَحَاظَتِ ذَاتَ أَنْفُسِ حَنِّيةٍ وَطُيُورًا تَطَيرُ فَوْقَ ٱلْأَرْضَ عَلَى وَجِهِ جَلَّهِ السَّمَا وَ عَنْ عَلَى أَعْدُ الْجُبَّانَ الْمِظْلَمْ وَكُلَّ دَابٌ مِنْ كُلَّ ذِي تَصْ حَيْةٍ كَامَتْ بِهِ ٱلْمِيَاهُ بَعَسِدِ أَصَانِهِ وَكُلُّ طَائِرِ ذِي جَنَاح بَحَسْدِ أَصْنَافِهِ . وَرَأَى اللهُ ذُلِكَ إِنَّهُ حَسَنُ - عِنْ وَإِذْ كَمَا أَهُمُ قَائِلًا أَغْنِي وَأَكْثُرِي وَأَمْلَايِ ٱلْمَاهِ فِي ٱلْجَارِ وَلَكُثُرُ الطَّيْرُ عَلَى الْأَرْضِ عِينَ وَكَانَ مَنَا وَكَانَ مَنا وَكَانَ مَنا وَكَانَ مَنا وَيُومُ خَامِسُ ، عِنْ وَقَالَ اللهُ إِنْحُر ح ٱلْأَرْضَ خَوَاتِ أَنْفُسِ حَيْسةٍ بِحَسْبِ أَصْنَافِهَا بَهَائِمٌ وَدَبَّابَاتٍ وَوْعُوشَ أَرْضٍ بِحَسْبَ أَصْنَافِهَا · فَكَانَ كَذَٰلِكَ · ﴿ وَهُو لَمُ اللَّهُ أَنْ وَهُوشَ ٱلْأَزْضِ بِحَسْبِ أَصْنَافِهَا وَأَلْبَائُم بحَسَدِ أَصْنَافِهَا وَكُلَّ دَلَّالِتِ ٱلْأَرْضِ بَحَسَدِ أَصْنَافِهَا · وَدَلَى ٱللَّهُ ذَٰ لِكَ إِنَّهُ حَسَنُ مُ وَ اللَّهِ وَقَالَ أَقَدُ لِنَصْنَمُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى صُورَ بَنَا كَيْنَالِنَا وَلَيْسَلُّطُ عَلَى سَلَّكِ ٱلْجَرْ وَطَيْر السُّمَّةُ وَأَنْبَائِمُ وَجِمْ الْأَدْضِ وَكُلِّ الدَّبَابَاتِ الدَّأَةِ عَلَى الأَدْضِ. ﴿ وَمُثَلَقَ اللهُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى مُودَيِّهِ عَلَى مُودَةِ ٱللهِ خَلَفُ ذَكُوا وَأَنْنَى خَلَقِهُمْ ﴿ يَهِمُ } وَبَازَكُهُم ٱللهُ وقال لمثم أنموا وآكثروا وأملأوا ألأرض وأخضيموها وتسألهوا على سمك ألتجر وطنير الما وَجَمِعِ الْمَوَانِ الدَّابِ عَلَى الأرض . والله وقال الله ما قد أعطين للم الله غُسْبِ يْبَوْرْ بْزْدًا عَلَى وَجِهِ ٱلْأَرْضِ كُلِهَا وَكُلَّ شَعَرِ فِيهِ ثَمْرٌ يْبَرْرْ بْزْرَا يْكُونْ لْكُمْ طَلْمَامَا. وَجَمِيعٍ وَحْسُ ٱلْأَرْضِ وَجَعِ طَلِمِ النَّمَآهَ وَجَعِ مَا يَدِبُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَمَّا فِيهِ نَفْنُ حَدَّةً جَمِيعَ بَفُولِ ٱلْمُشْبِ جَمَلْتُهَا مَا كَلا فَكَانَ كَذَلِك ، عِنْ وَرَأَى الله عَبعَ مَاصَنَهُ فَإِذَاهُوَ حَسَنٌ جِدًا . ﴿ إِلَيْ إِنَّ كَانَ مَسَأَةٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمُ سَادِسُ

#### ألفصل الثاني

عِيْجٍ فَأَسْخُىلْمُ النَّاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجِيعٌ جَيْشٍا . جِيْجٍ وَفَرَعَ أَنْهُ فِي الْوَرْمِ النَّاجِ مِنْ عَلَوْ النِّي عَمِلَ وَاسْتَرَاحَ فِي الْوَمِ النَّاجِ مِنْ جَمِعٍ عَلَمُوالَّذِي عَمِلَ.

بِمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ ٱلْيُومَ ٱلسَّاجِ وَقَدَّتُ لَا أَنَّهُ فِيهِ ٱسْذَرَاحَ مِنْ جَبِيمِ عَمَلِهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ أَعَهُ لِيَصَنَّمُهُ . كَيْنِيمُ هٰذِهُ مَبَادِئُ السَّاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِذَّ خُلِقَتَ يَوْمَ صَنَمَ الرَّبْ الإلهُ ٱلْأَدْ صَ وَٱلسُّمَا واتِ وَكِينِ إِنَّ كُلُّ شَعِرَ ٱلْهَرِيَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ فِي ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ عَنب الْهَرَّةِ لَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ ٱلْإِلَٰهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَمْطَرَ بِعَدْ عَلَى ٱلأَدْضَ وَلَمْ يَكُنْ إِنْسَأَنُ لِيُمُّرُثُ الْأَرْضَ - يَكِيْنِ وَكَانَ يَصْعَدْ مِنْهَا يُعَادُ فَيَسْقِي جَمِعَ وَجَهِهَا . يَكُثْمُ وَإِنَّ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَهُ جَبَلَ ٱلْإِنْسَانَ رَّالِمِنَ ٱلْأَرْضِ وَنَفَعَ فِي أَنْفِهِ لَنَعَةٌ خَيَاةً فَصَادَ ٱلإنسَانُ تَفْسًا حَمُّ • ﴿ وَمَرَسَ الرَّبُّ الْإِلَهُ جَنَّهُ فِي عَدْنِ شَرَّةً وَجَمَلَ هُمَاكَ الْإِلَمَانَ الَّذِي جَلَةُ ﴿ كِلْنَا وَأَنْبَتَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ مِنَ ٱلْأَرْضَ كُلُّ شَجَرَةٍ حَسَنَةِ ٱلمَنظَرِ وَمَلْهَإِ ٱلمأكل وَتَعْرِهُ ٱلْخَيَاةِ فِي وَسَطِ ٱلْجَنَّةِ وَتَعْرَهُ مَمْرِقَةِ ٱلْخَيْرِ وَالشَّرِ. ﴿ يَعْجُ وَكَانَ مَرْ يُخْرَجُ مِنَ عَدْنِ فَيَسْقِي ٱلْجَنَّةَ وَمِنْ ثُمَّ يَلْمُعِبُ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ أَرْوْسِ عَلَيْنَ ٱلْهُمْ أَحْدِهَا فِيشُونَ وَهُوَّ ٱلْعِيطْ بَعِيم أَرْضِ ٱلْمُولِةَ حَيْثُ ٱلدَّهُ ، عَنْكَ أَوْدَهُ مِنْ تِلْكُ أَلْأَرْضِ حَيْدٌ . هَاكَ ٱلْمُثُلُ وَخَجِسُرُ ٱلْجُرْعِ . كَالِيْكِمْ وَاسْمُ ٱلنَّبْرِ النَّانِي جِيمُونَ وَهُوَ ٱلْمُحِيطُ بَجَسِمِ أَرْضِ اَلْمُنْفَةِ ، عَنْ إِلَيْهُمُ ٱلنَّهُمُ ٱلنَّالِثِ حِدَّاقَلُ وَهُوَ ٱلْجَادِي فِي شَرْقِيَ أَشُورَ . وَالنَّر أَلَ إِمْ هُوَ ٱنْفُرَاتُ . ﴿ يَعِيدُ وَأَخَذُ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَهُ ٱلْإِنْسَانَ وَجَمَلَهُ فِي جَنَّهِ عَلَن لِيَكْتَهَا وَيَحْرَسُهَا . ع الله وَأَمْرُ الرَّبْ الْإِلْهُ الْإِنْسَانَ مَا يَلَا مِنْ جَهِيرٍ تَحْبِرُ الْجَنَّةِ وَالْحَلَ عَن وَأَمَا تَحْرَهُ مَعْرَفَةَ ٱلْخَبْرُ وَٱلشَّرَّ فَلَا تَأْكُلُ مِنهَا فَإِنَّكَ يَوْمَ تَأْكُلُ مِنهَا غُوتُ مَوْنًا وَكِنْ وَقَالَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهُ لاَيْحَسِّنَ أَنَّ يَكُونَ ٱلْإِنْسَانَ وَحَدَّهُ فَأَصْمَ لَهُ عَوْنًا بِإِذَآيهِ . ﴿ وَجَبَلَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ جَمِعَ حَيَوَا مَاتِ ٱلْمَرِيَّةِ وَجَمِعَ طَيْرِ ٱلنَّهَا ۚ وَأَنَى مِهَا آدَمَ لِيْرَى مَلْذَا لِمُتَيْمِا فَكُلُّ مَا سَيَاهُ بِهِ آدُّمُ مِنْ نَفْسِ حَيْدٍ فَهُوا أَسُهُ . ويَعْلِ فَدَعَا آدَمُ جَيمَ أَلْهَا م وَطَهُ السَّهَ وَجِيمَ وَحْسُ ٱلمُعْرَاد بِأَسْأَدْ وَأَمَّا آدَمُ ظَمْ يُوجَدْ لَهُ عَوْنٌ بِإِذَا أَبِهِ . عَلَيْ فَأَوْمَ أَرْبُ ٱلْإِلَهُ سَبَاتًا عَلَى آدَمَ فَنَامَ فَأَسْتَلَ إِحْدَى أَضَلَاهِهِ وَسَدَّ مَكَانِهَا فِيضِم عِنْهِمْ وَنَنَى الرَّبّ ٱلْإِلَهُ ٱلصِّلَمَ أَلِّي أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ إِمْرَاهُ فَأَنَّى بِهَا آدَمَ . كِلْنَائِمَ ظَالَ آدَمْ مُوذَا هٰذِهِ ٱلْرُّهَ عَظْمٌ مِنْ عِظَامِي وَخْمٌ مِنْ لَحْمِي . هٰذِه نَسَمَى ٱمْرَأَةً لِأَنْهَا مِنِ ٱمْرِيْ أَخِذَتْ إلي وَلِدَٰ إِنَّ يَرُكُ ٱلرُّجُ لِ أَ إِنَّ وَأَمُّ وَكُوْمَ ٱمْرَأَتُهُ فَيَصِرُ الرَّجَ مَدَا وَاحِدًا . كاللهُ وَكَانًا كِلَاهُمَا عُرْيَانَيْنَ آدَمْ وَٱمْرَا ثُهُ وَهُمَا لَا يَخْجَلَان

## أَلْفَصَلُ إِلَيَّا لِثُ

جيج وَكَاتِ الْحَيْةُ أَخْلِلَ جِمِعٍ حَيْوَانِ ٱلْبَرِيَّةِ ٱلَّذِي صَنَفَ ٱلرَّبِ ٱلْإِلَهُ فَقَالَتْ لِسَمَ أَوْ أَيْضِنا قَالَ أَفَدُ لَا كَأَكُلا مِنْ جِيمٍ نَعْمِ ٱلْجَدِّ : ﴿ فَالَّتِ الْمِرَأَةُ لِلْحَيِّةِ مِنْ قُمْ نُعَمِرُ ٱلْجَنَّةِ فَأَكُلُ بِكِينِيمٍ وَأَمَا ثَمْرُ ٱللَّهَرَّةِ رَأَتِي فِي وَسَطِ ٱلْجَنَّةِ فَقَالَ ٱللَّهُ لَا كَأَكُمَلَا مِنْهُ وَلَا غَمْاهُ كَلِلا غُونًا . عِنْ يَعْ فَعَالَتِ ٱلْحَيْمَةُ فِضَرَأَةٍ لَنْ غُونًا مُؤْمَا إِنَّهُ أَمَّا أَهُ عَالِمُ أَنَّكُمَّا فِ يَوْمَ كَأَكُلُونِ مِنْهُ تَنْفَتَحَ أَعْنَكُما وتَصِيرَانِ كَالْمَةِ عَادِفِي ٱلْخَيْرِ وَالشَّر . عِيج وَزأت الْرَأَةُ أَنَّ الْخَرَّةَ طَنَّةً لَلْمَأْكُلِ وَسَهِّهُ لِلْمُؤْرِدُ وَأَنَّ الْخَرَّةَ مُنَّةً لِأَعْلَ فَأَخَذَ نَمِنَ مُّرها وَأَكْتَ وَأَعْلَتْ بَلْهَا أَيْنَا مُّهَا فَأَحْلَ . عِنْ فَأَنْفَتْ أَعْبُهَا فَيْلِمَا أَنَّهَا عُرْ إِنَّانِ فَعَلَمَا مِنْ وَدَقِ ٱلبِّينِ وَصَنَعَا لَمُمَا مِنْ مُأَذِدَ . ﴿ يَهِي خَيِمَا صَوْتَ ٱلرَّبِ ٱلْإِلَٰهِ وَهُوَ مُتَمَّنَ فِي ٱلْجُلْــٰةِ عِنْدَ نَسِيمِ ٱلنَّهَادِ فَاخْتَبَأَ آذَمُ وَٱمْرَأَ نُهُ مِنْ وَجِهِ ٱلرَّبِّ ٱلْإِلَهُ فِيَا مِينَ شَجْرِ ٱلْجَنَّةِ . ﴿ يَهِي فَنَادَى ٱلزَّبُّ ٱلْإِلْهُ آدَمَ وَقَالَ لَهُ أَنْ أَنْتَ . ﴿ وَمَا كَالَّ إِنَّى تَعِنتُ صَوْتَكَ فِي الْجِنَّةِ فَحَسْبِ لِإِنْي عُرْمَانُ فَاخْتَالَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَعَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّكَ عُرِيانُ هَلَ أَكُلْتَ مِنَ الشَّعِرَةِ الَّتِي مَيْنَكَ عَنْ أَنْ تَأْكُلُ مِنهَا. يَكِينَ فَقَالَ آدَمُ الْمَرْأَةُ أَلِّي جَمَلْتَهَامَعِي هِيَ أَعْطَيْنِي مِنَ الشَّجْرَةِ فَأَكَّلْتُ . ١٠ فَيَا فَقَالَ ٱلرُّبُّ ٱلْإِلَهُ لَلْمَرْأَةِ مَاذَا فَمَلْتِ. فَقَالَتِ ٱلْمَرَأَةُ ٱلْحَيْةُ أَغُونِي فَأَكُلْتُ . ﴿ وَلَذَى قَالَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَهُ لِخَيْةٍ إِذ مَنْمَتِهُ هَٰذَا فَأَنْتِ مَلُونَةً مِنْ بَيْنِ جَبِيمِ ٱلْبَهَائِمِ وَجَبِيمٍ وَحَسْ ٱلْبَرِّئَةِ عَلَى مَدْدِك تَسَلَّكِينَ وَزُّابًا تَأْكُلِينَ مُولَ أَيَّامٍ حَسَاتِكِ. عَنْهُ وَأَجْمَلُ عَدَاوَةً يَيْنَكِ وَبَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَبَيْنَ لَسْلِكِ وَنَسْلِهَا فَهُو يَسْتَعَنُّ وَأَسْكِ وَأَنْت تَرْصُدِينَ عَبْنَهُ . عَلَيْهِ وَقَالَ فِلْمَزَأَةِ

#### ألفصل آلخامس

جِيرٌ هٰذَا كِتَابُ مَوَالِيدِ آدَمَ . يَوْمَ خَلَقَ أَقُهُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى مِثَالَ أَقَٰهِ عَمَلُهُ . المُن وَكُوا وَأَنْفَى خَلْقَهُ وَبَارَكُ وَسَهُاهُ آذَمَ يَوْمَ خُلِقَ وَيَاشَ آذَمُ مِنْ وَكَلافِينَ سَنَةً وَوَلَدَ وَلَدَا عَلَى مِنَالِهِ كَمُورَتِهِ وَسَمَّاهُ شِبِنًا . كَيْنِ وَعَاشَ آدَمُ بَعْدَ مَا وَلَدَ شِيئًا ثَمَانِي مِثْ مَنَةِ وَلَدَ فِيهَا بَيِنَ وَبَكِنِ . عِيدٍ فَكَانَتُ كُلُّ أَيَّامٍ آدَمَ اللَّهِ عَامُهَا يَسْمَ مِثْهِ مَنْةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَمَلَتَ ، عِنْ وَعَلَنَ شِيتُ مِنَّةً وَخَسَ بِنِينَ وَوَلَدَ أَنُوشَ . وَمَنْ وَمَالَنَ شِيتُ بَعْدَمَا وَلَدَ أَنُوشَ غَمَانِي مِنْهُ وَسَبْمَ سِنِينَ وَلَدَ فِيهَا بَيِنَ وَبَكَتٍ . عِيْجَ فَكَامَتُ كُلُّ أَيَّامٍ شِبِت بِسُمِّيةً سَنَةٍ وَأَنْتَى عَفْرَةَ سَنَةً وَمَلَتْ. عَنْ وَمَاشَ أَفُونُ يَسْبِنَ سَنَةً وَوَلَدَ قَيْنَانَ . ﴿ يَهِي وَعَاشَ أَفُوشُ بَعُدَ مَا وَلَدَ قَيْنَانَ ثَمَانِيَ مِنْهُ سَنَةٍ وَخَسَ عَشْرَةً سَةً وَلَدَ فِيهَا بَيِنَ وَبَالتِ. ﴿ وَهِلَا فَكَا لَتَ كُلُّ أَيَّامٍ أَفُونَ بَسْمَ مِنْهُ سَنَةٍ وَخَسَ ينينَ وَمَاتَ . عِلَيْهِ وَعَاشَ قَنْنَانُ سَيْمِنَ سَنَةً وَوَلَدَ مَيْلَيْلًا . عِنْنَا وَعَاشَ قَنْنَانُ مُعَدَ مَا وَلَدَ مَهُ إِلَا غَانِي مِنْ سَنَةٍ وَأَرْبِسِنَ سَنَةً وَلَدَ فِيهَا نِينَ وَبَلْتِ. ﴿ لَمُنْ فَكَانَتُ كُلُ أَيَّام قَيْنَانَ يْنَمُ مِنْهُ وَعَشْرَ سِنينَ وَمَاتَ . عِيْنِي وَعَاشَ مَهْ لِنَيلِ خَسَا وَسِنْمِنَ سَنَةً وَوَلَدَ يَارَدَ . جِنْكُ وَعَاشَ مُهِ لِلْهِ لِلْهَ مَا وَلَدَ بَارَدَ غَانِيَ مِنْهُ سَنَةٍ وَثَلَا ثِينَ سَنَةً وَلَدَ فِيها بَعِينَ وَبَكْتٍ. إَرَدُ مِنَّةً وَأَنْفَتِينِ وَسِتِينَ سَنَّةً وَوَلَدَ أَخْنُوخَ . ﴿ لِلَّهِ وَعَاشَ يَارَدُ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَخْنُوخَ عَمَا فِي مِنْهِ سَنَةِ وَلَدَ فِيهَا بَينَ وَبَنَاتٍ . ﴿ يَلِيهِ فَكَالَتُ كُلُّ أَيَّامٍ بَادَدَ نِسْمَ مِنْهِ سَنَةٍ وَٱلْمُتَينَ وْسِيْنِ سَنَةُ وَمَلَتْ. عِيدٍ وْعَاشَ أَخْلُوخَ خَسَا وَسِيْنِ سَنَةً وْوَلَدْ مَكُوشًا لَحْ. عِيدٍ وَسَكَ اْغَنْوخُ مَمَ الْفِي بَلْدَمَا وَلَدَ مَتْوشَاكَ ثَلَاتَ مِنْ سَنْةٍ وَلَدْ فِيهَا بَينَ وَبَنْتِ. عَلَيْ فَكَاتَتْ كُلُّ أَيَّامُ أَخْتُوخَ ثَلَاتَ مِنْةٍ سَنَةٍ وَخَسًا وَسِتِينَ سَنَةً ﴿ لِكُنِّكُمْ وَسَلَكَ أَخُتُوخُ مَمَ الله وَلَمْ يُوجَدُ بَعْدُ لِأَنَّ اللَّهَ أَخَذَهُ . يَنْ إِنَّاسٌ مَنُوشًا لَحْ مِنَّهَ سَنَّةٍ وَسَبًّا وَغَانِنَ سَنَّةً وَوَلَدَ لَامَكَ . يَشِيجُ وَعَاشَ مَتُوشَا لَحُ بَهٰدَ مَا وَلَدَ لَامَكَ سَبْغَ مِنَّةٍ سَنَةٍ وَٱلْمَتِينِ وَتَحْالِينَ سَنَةً ولَدَ فِيهَا بَينَ وَجَاتِ . ﴿ وَكَانَتُ كُلُّ أَيُّامٍ مَنُوشًا لَحَ يَسْمَ مِنْهُ سَتَةٍ وَيَسْمَا وَسِيْنَ سَنة وَمَاتَ . يَحِينَ وَعَالَى لَامَكُ مِنةُ سَنةٍ وَالْتَعَنِ وَقَانِينَ سَنةً وَوَلَدَ أَبَّا عِللَمْ وَسَهاهُ وْمًا كَائِلًا هٰمَا يُرَيِّنَا عَنْ أَعْمَالِنَا وَعَنْ مَشَقْةِ أَيْدِينَا فِي ٱلْأَدْضِ ٱلَّتِي لَنَهَا ٱلرَّبُّ. وَعَالَ لَامْكُ بَعْدَ مَا وَلَدَ فُوحًا خُسَ مِنْ سَنَةٍ وَخَسَّا وَتِسْمِنَ سَنَّةً وَلَدَ فِيهَا بَينَ وَبَكْتِ. عَنِيْهِ وَكَانَتِ كُلُّ أَيَّامٍ لَامَكَ سَنَّعَ مِنَّةٍ سَنْسَةٍ وَسَبًّا وَسَبْعِنَ سَنةً وَمَلتَ. كُلُكُ وَلَا كَانَ فُوحُ أَنِيَ خَس مِنْ مَنهَ رِلَدَ سَامًا وَعَامًا وَمَاقَتُ

#### ألفضل السادس

وسي وثا ابتدا الناس بمخترون على وجو الأرض ووايد للم بتلك عيه ورأى بنو المؤتنات الناس بنها حسله والى بنو المؤتنات الناس بنها من الحقاروا . وسيح تنال المؤتنات الناس بنها من الحقاروا . وسيح تنال الرأب لاتحل روي على الإنسان ابنا الأنه جسد وتكون المؤلم المؤتنات المؤتن

## أَلْفَصْلُ ٱلَّرَابِعُ

وَيَعْ وَمَرَفَ آدَمُ حَوَّآهُ أَمْرَأَتُهُ فَحَمَلَتْ وَوَلَمْتْ صَابِي وَفَالَتْ قَدْ رُزِقْتُ رَجُلا مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِ . مِنْ إِنْمُ عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَخَاهُ هَايِلَ . فَكَانَ هَايِلْ رَاعِي غَنْم وَقَينَ كُلُنَ يُحْرِثُ ٱلْأَرْضَ . يَحْتُحِيرُ وَكُانَ بَعْدَ أَيَّاهِ أَنْ قَانِ قَلَّمَ مِنْ عُو الأَرْضِ تَقْدِمَهُ لِرَّبِّ عِنْ يَمْ لِمَا مُعَالِمُ أَيْمًا شَيًّا مِنْ أَنْكَادَ غَنْمِهِ وَمِنْ يَمَانِهَا · فَنَظَّرَ الرَّبُّ إِلَى هَايِلَ وَتَقْدِمَتِهِ عِنْ ﴿ وَإِلَى قَانِ وَتَقْدِمَتِهِ لَمْ يُظُرُّ وَثَمَّتَ عَلَى قَسَانَ جِدًّا وَسَفَط وَجُهُ . فِينِهِ فَقَالَ ٱلرَّبْ قِلَانَ لَمَ شَقَّ عَلَيْكَ وَلِمَ سَقَطَ وَجُكَ . فِينَ إِلَّا إِنَّكَ ن أَحْسَاتَ تَنَالُ وَإِنْ لَمْ تَحْسِنَ فَعِنْدَ ٱلْبَابِ خَطِيلَةُ وَاجِنَةٌ وَإِلَيْكَ ٱنْفَيَادُ أَشُوافِهَا وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَيْهَا . مِنْ إِنَّ وَقَالَ قَانِ لِمَا بِيلَ أَجِيهِ لِغُرْجِ إِلَى ٱلصَّعْرَآء . فَلَمَا كَانَا فِي الصُّحُرَاء وَلَ قَانِ عَلَى هَامِلَ أَحِيهِ نَشَلُهُ ﴿ كُلِّيمٍ نَقَالَ الرَّبُّ لِثَانَ أَنْ هَامِلَ أَخُوكَ • قَالَ لَا أَعْلَمُ أَلَلَى حَادِسْ لِأَخِي • ﴿ يَهْلِينِ فَقَالَ مَاذَا صَنَفَتَ إِنَّ صَوْتَ دَّمَّآهُ أَخِيكَ مَانِحُ إِلَيْ مِن ٱلْأَرْضِ . وَمِنْ وَالْآنَ فَمِالُونَ الْتَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي مَثَت فَاهَا لِتُقْبَلَ دِمَآهَ أَخِيكَ مِنْ يَدِكُ. ﴿ لِيَنْ إِنَّ أَوْاذًا مَرَثْتَ ٱلْأَرْضَ فَعَلا تُعْطِكُ قُونَهَا أيِّناً. تَلَهُا شَارِدًا تَكُونُ فِي ٱلْأَرْضِ . يَكِينِي نَمَالَ قَانِ لِرَبِّ ذَنْبِي أَعْظُمْ مِنْ أَنْ يُنْمَرُ ﴿ يَكُنُّ إِنَّكَ فَدْ طَرَهُ تَنِي ٱلْيُومَ عَنْ وَجْهِ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ وَجِهَكُّ أَسْتَيرُ وَأَكُونُ نَهُمَا شَارِدًا فِي ٱلْأَرْضِ فَيْكُونُ أَنَّ كُلِّ مَنْ وَجَدَبِي يَشْلِنِي . ﴿ وَمَا يَا مُثَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ الْهِ اللَّهُ كُلُّ مَنْ قَالَ قَالِنَ فَسَبْعَةَ أَصْنَافٍ يُقَالُمْ بِهِ وَجَمَلَ ٱلزَّبُّ قِالِنَ عَلاَمَةً لِأَلَّا يُشْلَهُ كُلُّ مِنْ وَجَدَهُ . ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَخَرَجَ قَائِنُ مِنْ أَمَامِ ٱلرَّبِّ فَأَقَامَ إِلَيْسَ فُودٍ شَرْقِيَّ عَدْن . إِلْمُنْ لِلهُ وَعَرَفَ قَائِنَ أَمْراً ثَمْ فَصَمَلَتْ وَوَلَلْتَ أَخُلُوحَ . ثُمَّ بَنَّى مَدِينَةً فَسَاهَا بأنبع أبنه أَخُنُوحَ ، بِينَ إِوْلِدِ لِأُخْنُوحَ عِمرَادْ ، وَعِمرَادْ وَلَدَ عُونَا نِيلَ . وَعُونَا نِلْ وَلَدَ مَنُوشًا نُلَ . وَمَتُوشَا شِلْ وَلَدَ لَأَمْكَ . إِنَيْنِ وَأَتَّحَدَ لَامَكَ لَهُ أَمْرا أَتِينَ أَسْمُ إِخْدَاهُمَا عَادَةُ وَالْأَخْرَى مِلْةُ. ﴿ يَكُمُ إِنَّ عَادَةً لِمَا لِلَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ الْمُؤْلِقِي الْمُواشِي . بِهِ وَأَمْمُ أَجِيهِ لُوبِلِي وَهُوَ أَبُوكُلِ عَادِفٍ بِٱلْكِنَارَةِ وَٱلْمِرْمَادِ • ﴿ وَمِلَّةُ أَيْمَا وَلَدَتْ فُوبَلَ قَايَنَ وَهُوَ أَوْلُ صَيْفًا لِجَمِيمِ ٱلْمُنْوَعَاتِ الْتَحَاسِبُةِ وَٱلْحَدِيدِيَّةِ . وَأَخْتُ وُمِّلَ قَانَ نَهُمَةً . ١٠٠ وَقَدَالَ لَامُكَ لِلْأَمْرَا لَهِ عَادَةَ وَسِلَّةَ أَسْمَا فَوْلَى مَا أَمْرَأَ قَل لَامَكَ وَأَمْنِيَا كِكَلاِي . إِنِّنِي قَتَلَتْ رَجُلًا لِجُرْجِي وَفَقَى لِنَدْخِي . ﴿ ﴿ إِنَّهُ لِمُقَمَّم لِثَانِ سَبْمَةً أَصْمَافٍ وْأَمَّا لِلْأَمَكَ فَسَبْعَةً وَسَبْعِنَ. ﴿ وَمَرَفَ آدَمُ أَمْرَأَتُهُ أَجِناً فَوَلَمَتِ أَبَّا وَكُتُهُ شِيئًا وَقَالَتْ قَدْ أَصَّامَ أَفَهُ لِي نَسْلًا آخَرَ بَدَلَ هَايِيلَ أَلْذِي قَلَهُ فَانِ . ١ ١ وَلَدِيتِ أَيْنَا وَلِدَ أَنِنُ وَسَلَّهُ أَفُوشَ . حِلَنْذِ أَنْسُدِئَ بَاللَّمَاةَ بأنمرالب

#### ألفصل الثامن

جِينَ وَذَكَرُ ٱللَّهُ نُومًا وَجَهِمَ ٱلْوُحُوشِ وَٱلْهَائِرِ ٱلَّتِي مَمَّهُ فِي ٱلتَّايُوتِ . فَأَرْسَلَ ٱللهُ ريماً عَلَى الْأَرْضَ فَتَنَاقَصَتِ ٱلْمِيَاهُ فِي الْمُسَدِّنَ عُلُونَ ٱلْمُمْ وَسَحُوى السَّاهُ وَأَحْتِسَ ٱلْمُطَدُّ مِنَ ٱلنَّهَ ﴿ وَكُلِّي وَكَانَتِ ٱلْبَاهُ تَتَوَاجُمْ عَنِ ٱلْأَرْضِ كُلَّمَا مَرَّتْ وَعَادَتُ وَنَفَصَتِ ٱلْمِيَاهُ بَعْدَ مِنْهِ وَخَسِينَ قِرْمًا. بِينَ ۖ وَٱسْفَرُ التَّابُوتُ فِي الشَّهْرِ ٱلسَّاجِ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلسَّاجِ عَفَرَ مِنهُ عَلَى جِبَالِ أَوَادَاطَ . حَيْجٌ وَكَانَتِ ٱلْيَاهُ كَلَّمَا مَرَّتُ تَمْسَتُ إِلَى الشَّهِ الْمَاسْرِ وَفِي أَوْلِ عَمْ مِنْهُ ظَهِرَتْ وَوُوسُ الْحَالِ . عِنْ وَكَانَ بَعْدَ أَرْبِينَ يَوْمًا أَنْ قَتْحَ نُوحُ كُوَّهَ ٱلتَّابُوتِ ٱلَّتِي مَنْهَا إِيَ إِيْ وَأَطْلَقَ ٱلْفُرابَ قَرَحَ وَجَعَارَ يَتَرَدُّهُ إِلَى أَنْ جَنَّتِ ٱلْمِيَاهُ عَنِ ٱلْأَرْضِ ﴿ لِينَ ثُمَّ أَطْلَقَ ٱلْحَلَمَةُ مِنْ عِنْدِهِ لَنظرَ هُلَّ غَاصَتِ الْيَاهُ عَنْ وَجِهِ ٱلْأَدْصَ . إِنَّ فَلَمْ تَعِدِ ٱلْحَمَلَةُ مُسْتَمَّ الرَّحْلِيا فَرَجَعَتْ إلّه إلى التَّالُوتِ إِذْ كَانْتِ ٱلْمِيَاهُ عَلَى وَجِهِ الْأَرْضُ كَلَهَا ۚ فَمَدَّ يَدُهُ فَأَخَذَهَا وَادْخَلَهَا إِلَهُ إِلَى التَّالُوتِ . ﴿ وَلَبِنَ أَيْمًا سَبِمَةً أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَادَ فَأَطْلَقَ ٱلحُسَامَةَ مِنَ ٱلتَّالُوتِ . كَلِيْ فَعَادَتْ إِلَهِ ٱلْحَمَامَةُ وَقَتَ ٱلْمِشَآ وَفِي فيها وَدَقَةُ ذَيْتُونِ خَضَراً ۗ فَعَلَمَ نُوحُ أَنْ الْمِيَاهُ قَدْ جَنَّتْ عَنِ ٱلْأَرْضِ . عَيْنِيْ وَلَيْتَ أَيْمَا سَبَّنَةَ أَيَّامٍ أَخَرَ ثُمَّ أَطْلَقُهَا عَلَمَ تُلُدُ زُجِمْ إِلَيْهِ أَيْسًا . عَضِي وَكَانَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسِتْ مِنَّةٍ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَوْلُ مِنَ ٱلشَّهْ ٱلْأَوَّلِ أَنْ جَمَّتِ ٱلْمِيَاهُ عَنِ ٱلْأَرْضِ. فَرَفَعَ فُوحُ عِطَىٓ ٱلتَّابُوتِ وَنَظَرَ فَإِذَا وَجِـهُ الأَرْضَ قَدْ نَشَفَ . جَيْنِهِ وَفِي الشَّهِ التَّانِي فِي النُّومِ السَّامِ وَالْمِشْرِنَ مِنْهُ جَشَّتِ ٱلأَرْضُ وَ عِنْ إِنَّا مُعْلَمَ اللَّهُ فُومًا قَائِلًا مِنْ اللَّهِ الْمُرْجَ مِنَ ٱلْكَانُوتِ أَنْتَ وَالْمِرَّا ثُلْكَ وَأَبُوكُ وَلِسُومٌ نَبِيكَ مَمَكَ ﴿ ﴿ وَجَمِعَ ٱلْوَحُوشِ ٱلَّتِي مَمَكَ مِنْ كُلِّ ذِي جَسَدٍ مِنَ الطَّهْرِ وَالْبَيَاثُمْ وَسَاثِرٍ الدِّبيبِ السَّاعِيعَلَى لْأَرْضِّ أَخْرِجْنَ مَّمَكَ لِيَتَوَلَّدَنَ فِي ٱلْأَدْضِ وَيَغُونَ وَيَكُثُرُنَ عَلَيها ﴿ يَكِينِهِمْ فَخَرَجَ فَحَ ۗ وَبُوهُ وَٱمْرَأَتُهُ وَيَسْوَهُ بَنِيمَتُ عِنْ ، وَعِهِ ٱلْوَحُوشِ وَٱلدُّ بَابَاتِ وَٱللَّهُ و وَكُلُّ مَا يَدِبُ عَلَى ٱلْأَدْضِ بِلْمُنَافِهَا مَرْجَتْ مِنَ ٱلتَالُوبَ ، وَهِمَ وَنَهَى فُوحُ مَذَ بَعَا مِرْبَ وَأَخَذَ مِنْ جَمِعٍ ٱلْهَاجْمِ ٱلطَّاهِرَةِ وَمِنْ جَيِعِ الطَّيْرِ الطَّاهِرَةِ فَأَسْمَدُ غُرُ قَاتِ عَلَى الْلَهُ يَحِ . يَوْلِيْكُ فَتَلَمَ الرُّبُّ وَانِحَة الرِّمْنَى وقَالَ ٱلرُّبُّ فِي نَفْ وِ لَا أَعِيدُ لَنَ ٱلْأَرْضِ آيْمَا إِسْبَ الْإِنْمَانِ بِسَا أَنْ تَمَوّْرَ مَّكِ ٱلْإِنْسَانِ شِرْزُمُنَذْ حَدَاتُهِ وَلَا أَعُودُ أَهْكِ كُلُّ حَيْرٌ كَا سَنَمْتُ . عِلَيْهِ وَأَبِمَا 

## ألفضل التأسع

يه وَيَوْكُ اللهُ فَهِمَا وَبَدِهِ وَسَالَ لَمْ اَنُوا وَالْحُوْوِ وَالْمُوْوَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ . وَمَن الأرض وَجِيعِ طَيْرِ السَّاةِ وَكُوْمًا يَدِبُ عَن الْأَرْضِ وَجِيعِ طَيْرِ السَّاةِ وَكُوْمًا يَدِبُ عَن الْأَرْضِ وَجِيعِ طَيْرِ السَّاةِ وَكُوْمًا يَدِبُ عَن الْأَرْضِ وَجِيعِ طَيْرِ السَّاةِ وَكُوا مَا يَدِبُ عَن الْمُؤْمِ وَالسَّالِ الْجَوْمِ الْمَا الْمُؤْمِ وَالْمَا اللهِ الْمَا اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُوا لَكُوا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّه

لهي قد دَنَا أَجَلَ كُلُّرُ يَشْرِ بَيْنَ يَدَيْ تَشَدِ النَّسَالُاتِ الْأَرْضُ مِن البِيهِمْ جَوْدًا وَقَالُو مِنْ خَلِيقُ مَنَالَارُصِ وَجَلِيقًا مِنْ عَلَيْهِ مَنْ خَلَاثُ مِنْ وَاجْلُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَلْلُو مِنْ خَلَاثُ مِنْ فَالِحَ وَالْحَلَى اللّهُ وَلَكُونَ وَالْحَلَمُ اللّهُ وَلَيْنَا مِنْ فَتَلُو مِنْ خَلَاثُ مِنْ فَوَالِي وَاللّهِ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ مَلُولُهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمْ عَلَيْ وَاللّهُ مَنْ فَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى مَنْ أَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## ألفضل آلسابغ

عِنْ وَقَالَ آفَهُ لِنُوحِ آذَخُوا ٱلتَّالُوتُ أَنْتَ وَجِيعُ أَهْلِكَ فَإِنِّي إِيَّاكَ رَأَيْتُ بَارًا لَمَايِ فِي هَذَا لَلْجِيلِ . يَكُنَ وَخَذَ مِنْ جِيمِ أَلْبَهَامُ ٱلطَّاهِرَةِ سَبَّمَةً سَبَّمَةً ذَكُورًا وَإِنَّانًا . ومِنَ ٱلْبَانِمِ ٱلَّتِي لِنِسَتْ طَاهِرَهُ ٱلْخَيْرِ ذَكُرًا وَأَنْنَى بَهِي وَخَذَ أَيْمَا مِن طَرُ النَّمَا سَيْعَةً سَيَّعَةً ذَكُّونَا وَإِمَّا لِيُعَا لَسُلًّا عَلَى وَجُوكُلُ ٱلْأَرْضِ. جَيْجَ وَإِنِّي بَعْدَ سَبُوَ أَيَّامٍ تَمَطُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَرْبَيِن يَوْمَا وَأَرْبِينَ لَلِهُ وَمَاحٍ كُلُّ قَائِمٍ بِمَا صَنَتْهُ عَنْ وجِهِ الْأَرْضِ، عِنْ إِنْسَهِلَ فُوحُ بِحَسَبِ كُلِّ مَا أَمَرَهُ ٱلزَّبْ بِهِ . حِنْ أَوْكَانَ ثُومُ أَنِنَ سِتْ مِنْهُ سَنَّةٍ حِبْنَ كَان مَا ۖ ٱلطُّوفَانِ عَلَى ٱلأَوْضِ • ﴿ ﴿ إِلَيْهِ وَدَخَلَ فُوحُ ٱلنَّائِوتَ هُو وَهُوهُ وَأَمْرَا نَهُ وَنِسُوهُ بَيْهِ مَمَّهُ مِنْ مَأَةَ ٱلطُّوقَانِ. ﴿ وَمِنْ ٱلْبَائِمِ ٱلطَّاهِرَةِ وَمِنَ ٱلبَّاجُ ٱلَّتِي لَبُسَتْ طِلْعَرَةِ وَمِنَ ٱلطُّبُرُ وَحَمِم مَا يَدِبُّ عَلَى ٱلْأَرْضَ ٢٠٠ دَخَلَ التَّايُّونَ أَثْنَانِ الْمَنْ الْمَنْ فُوم ذَكُورًا وَإِنَّانًا صَحَمَّا أَمَرَ أَفَدُ فُومًا . يُختج وَهَندَ مُبَةِ أَيَامٍ كَانْتُ مِيَاهُ ٱلطُّوفَانِ عَلَى ٱلأَدْسِ، فِيلِي فِي السُّنَةِ ٱلسِّتِ مِنْ عُمْ نُومٍ فِ ٱلثَّهُ ۚ ٱلكَانِي فِي ٱلْيُومِ ٱلسَّاجِ عَصْرَ مِنْهُ فِ ذَٰلِكَ ٱلَيُومِ تَغَرَّتُ عُيُونَ ٱلْمَسْ ٱلْمَطْلِيمَ وَتُغَفَّتُ كُوَى ٱلنَّهَا ﴿ ﴿ يَعِينِهِ وَكَانَ ٱلْمَعْلِ عَلَى ٱلْأَدْسِ أَدْبَبِينَ يَوْمَنَا وَأَدْبَبِينَ لَيْلَةً أَ. والله في ذلك الرُّوم تفيه دخل أوخ التأبوت هُو وَسَامٌ وَعَامُ وَيَامَتُ بَنُوهُ وَامْرَاهُ فُوحٍ وَكُلَاثُ يَسْوَهُ بَيْهِ مَعْمً ﴿ جَيْلِكُمْ هُمْ وَجِيعُ ٱلْوَحُوشِ بِأَصْنَافِهَا وَجِمْ ٱلْهَائِمِ بْصَّافِكَ وَجَيْمُ ٱلدُّابَاتِ الدَّائِةِ عَلَى ٱلْأَرْضِ لِمُصَافِهَا وَجِيمُ الطَّيْرِ بِأَصَافِهَا مِنَ كُلُ طَائِرٍ وَكُلُ دِي جَنَاحٍ ، عِنْ وَدَخَلَتِ التَّابُوتَ إِلَى فُوحِ أَثَيْنِ أَثَيْنِ مِنْ كُلّ دِي جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ . ﴿ لِلْهِ وَٱلدَّاخِلُونَ دَخَلُوا ذَكُورًا وَإِنَانًا مِنْ كُلِّ فِي جُسَدِكًا أَمْرَهُ أَفَةً وَأَغْلَقَ ٱلرَّبُّ عَلَيهِ ﴿ ﴿ يَهِيْكُ وَكَانَ ٱلطُّوفَانُ أَرْسِينَ يَزْمًا عَلَى ٱلأرْض فكأثر ٱلْمَا وَهُلَ التَّايُونَ فَازَتَهُمْ عَنِ ٱلأَرْضِ . عِلَيْنَ وَكَثَرُتِ ٱلْمِيَاهُ جِدًا وَتَعَاظَمَتُ عَلَى اَلْأَوْضِ فَسَادَ اَلتَابُوتُ عَلَى وَجِهِ الْمَالَةِ ﴿ كَائِرَتِ الْكِاهُ جِدًّا جِدًّا عَلَى الأَرْضَ خَتَعَلَتُ جَبِمُ الْجَبَالِ الشَّاعِثَةِ الْتِي تَحْتَ السَّاآ كَلَمَا جَيْثِكَ وَعَلَت الْيَاهُ خَس عَفرةَ فِرَاعًا مَلَى ٱلْأَرْضُ وَتَمَطَّتِ ٱلْجَالَ . عَنْ مَلَكَ كُلُّ ذِي جَسَدِ يَدِبُ عَلَى ٱلأَرْضَ مِنَ ٱلطَّيْرِ وَالْبَكَاثِمِ وَٱلْوَحُوشِ وَجَهِمِ ٱلزَّحَافَ اَنِّى رَّحَفُ عَلَى ٱلْأَرْضَ وَالنَّاسُ كَنْ اللَّهُ مِنْ فِي أَنْهِ لَنَهُ حَلِهِ مِنْ كُلِّ مَنْ فِي ٱلْيَسِ مَاتُوا . وَهُمْ وَعَااللهُ كُلُّ قَائِم كَانَ عَلَى وَجِهِ ٱلْأَدْضِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَائِمِ وَٱلدَّ بَابَاتِ وَمَلْدِ السَّاةَ فَانْحَتْ مِنَ ٱلْأَدْضُ وَيْنَ فُوحُ وَمَنْ مَسَهُ فِي ٱلْتَابُوتِ مَثَمَا . عَلَيْنَ وَتَمَاظَمَتِ ٱلْمِيَاهُ عَلَى الأزض منة وخسبن يؤما

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَشَرَ

جِيْتِ وَكَانَتِ ٱلْأَدْضُ كُلُّهَا نُفَةً وَاحِدَةً وَكَلَامًا وَاحِدًا ، جِيْتِ وَكَانَ أَنَّهُمْ للْ دَحَلُوا مِن ٱلْمَرَق وَجَدُوا لِمُنْتَ فِي أَرْضِ شِنْمَارَ فَأَكَامُوا هُنَاكَ : ﴿ يَكُمُ وَقَالَ بَسْفُهُمْ لِبْعْضِ تَعَالُوا تَسْنَعُ لِبَا وَتُتَغِيغُهُ خَلَجًا فَكَانَ لَهُمْ ٱلدِّينُ بَدَلَ ٱلْحِجَادَةِ وَٱلْحُكُرُ كَانَ لَمْمُ بَدَلُ ٱلطِينَ . وَيَعِيرُ وَقَالُوا تَعَافُوا تَعَنِي لَنَا مَدِينَةً وَرُجَادَ أَسُهُ إِلَى ٱلسَّيَآةَ وَتُعَمَّ لَنَا ٱلسَّمَا كَ لَا تَتَبَدُدَ عَلَى وَجِهِ الْأَدْسُ كُلًّا ، يعن فَرْلَ الرَّبُّ لِنْظُرُ الْدِينة وَالْبُرْجُ المَدْنُ كُنْ بُنُو آدَمَ يَنُونُهَا وَ يَعْلَى وَقَالَ ٱلرَّبُّ هُوَدًا هُمْ أَمْتُ وَاحِدُ وَجَهِيهِم لَنَهُ وَاحِدَةُ وَهٰذَا مَا أَخَذُوا يَفْتَلُونَهُ . وَٱلْآنَ لَايُكُفُّونَ عَمَّا هَنُوا بِهِ حَتَّى يَسْنَمُوهُ. ﴿ يَعْجُ هَلْمُ نَهُوا وَلَبُلُهِلْ هَنَاكَ لُنَتُهُمْ حَتَّى لَا يَنْهُمَ بَعْضُهُمْ لَنَةً بَعْضٍ . كِلْنِيْلِ فَبَدَّدَهُمْ ٱلرَّبُّ مِنْ هْ َلَكَ عَلَى وَجُهِ ٱلأَدْضُ كُلَّمَا وَكَفُوا عَنْ بَنَّاهُ ٱلْمَدِينَةِ \* بَحِيْتِينِ وَلِذَلِكَ مُعَيِّتُ مَا بِلَ لِأَنْ ٱلرَّبِّ هَنَاكَ بَلْيَلِ أَنْمَةَ ٱلْأَرْضِ كُلَّهَا. وَمِنْ هَنَاكَ شَتَّهُمْ ٱلرَّبُّ عَلَى كُلَّ وَجْهَاً. بحير هذه مواليد سام ، لَمَا كَانَ سَامُ أَنِي مِنْهِ سَنَةٍ وَلَدَ أَوْفَكُ السَنَدَيْنِ بَهْدَ ٱلطُوفَانِ. كاللهِ وَعَاشَ سَامٌ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَرْفَكُ أَنْ فَكُ أَنْ خَسْ مِنْ إِنَّهِ وَلَدَ فِيهَا بَيِنَ وَبَلَتِ . وَعَاشَ أَرْفَكُنَادُ خَمَّ وَقَلَائِنَ مَنَةً وَوَلَدَ شَالَحَ. وَعَاشَ أَرْفَكُنَادُ بِمَدْمَا وَلَهُ شَائِحٌ أَوْبَهُمِيتُهُ سَنَةٍ وَلَلاثَ سِنِينَ وَلَهُ فِيهَا نِينَ وَنَاتٍ . ﴿ إِنْ إِنْ مَا أَخُ تَلاينَ سَنَّةُ وَوَلَدُ عَالَمُ . وَيَكُورُ وَعَاشَ شَاكَحُ بَعْدَ مَا وَلَدَ عَالَمُ أَرْبَمُ مِنْهِ سَنَةٍ وَتَلَاثَ سِنِينَ وَلَا فِيهَا بِينَ وَبَلْتِ ، عِنْ ﴿ وَعَاشَ عَالَمُ أَرْبُنَا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ فَا لَجَ . عِنْ وَعَاشَ عَالَمُ بَعْدَمَا وَلَدَ فَاخَ أَرْهُمْ مِنْهُ وَتَلَاثِينَ سَنَةً وَلَدَ فِيهَا بَيِنَ وَبَلْتِهِ ﴿ يَكُنِّ وَعَاشَ فَالْحُ تَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ رَعُو ، عِلَيْهِ وَعَاشَ فَالْحُ إِمُدْمَا وَلَدَ رَعُو مِنْنَى سَتْمٍ وَبَسْمَ سِين وَلَدَ فِهَا بِينَ وَيَالَتِ. وَإِنْ وَعَاشَ دُعُوا أَنْعَيْنَ وَلَلا ثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ سَرُوجٍ . وَعَلَيْ وَعَاشَ دَعُو بَعْدَ مَا وَلَهُ سَرُوحٍ مِنْيُ سَنَةٍ وَسَمْ سِنِنَ وَلَهُ فِيهَا بَيِنَ وَبَلْتٍ ، كَالْتُهُ وَعَاشَ سَرُوحٍ ثلاثين سْنَةُ وَوَلَدَ نَاحُورَ . ٢ ﴿ وَعَالَىٰ سَرُوجُ بِعَدَ مَا وَلَدَ نَاخُورَ مِنْتَى سَنَـةٍ وَلَدَ فِيهَا بَينَ وَبَنَاتِ ﴿ يَكُمُ إِنَّا اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَوَلَدْ قَارَحَ ﴿ يَكُمُ وَعَاشَ فَاخُورُ بَعْدُ مَا وَلَدَ كَارَحَ مِنْهُ سَنَةٍ وَيَسْمَ عَشْرَةَسَنة وَلَدَ فِيهَا بَيِنَ وَبَناتٍ ، عَلَيْ وَعَاشَ كَارَحُ سَبِينَ سَنةً وَوَلَدَ أَيْرًامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ . عِنْ وَهَذِهُ مَوَالِيدُ نَارَحَ . فَادَحْ وَلَدَ أَيْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ . وَهَازَانُ وَلَدَ لُوطًا . عِنْ وَمَاتَ هَارَانُ قَبْلُ أَبِيهِ ثَادَحَ فِي أَرْضَ مُو إِيمٍ فِي أور ٱلْكُلْدَانِينَ. ١٠٠٤ وَأَتَّخَذَ أَيْرَامُ وَكَاكُورُ لَمَّنَّا أَمْرَ أَتَيْنَ أَنَّمُ أَمْرَأَةً أَيْرَامَ سَارَايي وَأَسْمُ أَمْرَأَةٍ فَاحُورَ مِلْكُهُ بِنْ عَادَانَ أَبِي مِلْكُهُ وَأَبِي يِسْكُةً . ١٠٠ وَكَانَتْ سَارَايُ عَاقِرًا لَيْسَ لَمَا وَلَدُ . ﴿ وَأَخَذَ كَارَحُ أَثْرَامَ آئِنَهُ وَلُوطَ بْنَ هَارَانَ أَبْنَ أَنِيهِ وَسَارَايَ كَتُهُ أَمْراَهُ أَيْرَامَ أَنِهِ فَمَرَجَ بِهِمْ مِنْ أُودِ ٱلْكُلَائِينَ لِيَنْعَبُوا إِلَى أَرْضِ كُمَّانَ. فَإَلَوا إِلَى حَادَانَ وَأَ قَالُمُوا هُمَاكَ . عَلَيْهِ وَكَانَ عُمْرُ كَارَحَ مِنْقُ سَنَةٍ وَخَمْسُ سِنِينَ وَمَلَت مَّادَحُ بِحَكُوانَ

## ألفضل آلثاني عَثَرَ

عِينِي وَ قَالَ الْرَبِّ لِأَمْرَامَ الْعَلَقُ مِنْ أَرْضِكُ وَعَدِيرَ بِكَ وَبَدِيدً إِيكَ إِلَى الأَرْضِ أَلِي أَدِيكَ . هِينِهِ وَأَنَّا أَضِفُ أَسُنَّ كَبِرَةً وَأَبْلِاعُكُ وَالْمَامُ الْمَصَلِّ الْمَصَلِّ الْمَ يَرَثِيدُ فَا يَعْلِيهُ أَوْلِكُ مُمَا وَكِلْكَ وَمَنْ مَنَهُ لُوطٌ . وَكَانَ أَدَامُ أَبَلُ خَسِي يَشْبُهُ وَجِيمَ أَمُولِهِمَا أَلِي أَفْقِهِما وَالنَّمُوسُ أَنِي الْمَتَاكُمَا فِي طَوْلَ وَمَرْجُوا لِمِنْوا أَلْمِهِ وَجِيمَ أَمُولِهِما أَلِي أَفْقِها وَالنَّوْسُ أَيْ إِنْسَاكُمَا فِي طَوْلَ وَمَرْجُوا لِمِنْوا إِلَّهُ الْمِسْ كَنَانَ وَأَنْوا أَرْضَ كَنَانَ . هِينَ عَالَمَا أَوْلَ الْمَالِي الْوَلْمِ الْمُونِمِ الْمُن شَكِمَ وَلِلْ الْمُوا مُورَةً وَالْكُوسُ وَهِي عَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ . هِينَ عَلَى الرَّامِ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ . وَهِي فَقَلَ الْمُ لِلْوَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُولِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُومُ اللْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُلُولُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُومُ اللْمُؤْمِلُولُولُومُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤْمِلُولُولُومُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُولُومُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُولُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُولُولُولُول

جَمَلُتُهَا فِي ٱلْمَسَامِ يَتَكُونُ عَلَاسَةً عَهْدِ يَنِنِي وَبَيْنَ ٱلْأَرْضِ. يُكِنْجُ وَيُكُونَ أَنْهُ إِذَا عَجْتُ عَلَى ٱلْأَدْصِ ظَهَرَتِ ٱلْقُوسُ فِي ٱلْسَامِ جَمَاحٍ فَذَكُوتُ عَهْدِيَ ٱلَّذِي بَنِي وَيَشكُمُ وَبَيْنَ كُلِّ نَصْرٍ حَبِّيةٍ فِكُلِّ جَسَدٍ فَلا تَكُونُ ٱلْيَاهُ أَيْمَنَا طُوفَانًا لِنَهُكَ كُلَّ ذِي جَمَدِ . وَلَيْكُمْ وَتُكُونَ أَلْمُوسُ فِي أَلْمَامُ وَأَجِرُهَا لِأَذْكُرُ ٱلْمُهَدَ ٱلْأَبْدِي يَنْ الله وَكُلِّ تُفْسِ حَيْدٍ مِنْ كُلَّ ذِي جَسَدِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، كِنْكُ وَقَالَ ٱللَّهِ لِنُوحٍ هَذِهُ عَلامَهُ ٱلْهَدِ ٱلَّذِي أَوْمَتُهُ بِنِي وَ بِينَ كُلِّ ذِي جَسَدِ عَلَى ٱلأَرْضِ. ﴿ يَكُنُّ وَكُانَ بَنُو نُو- ٱلَّذِن مَرْجُوا مِن ٱلتَّافِرتِ سَاماً وَحاماً وَيَامَتُ . وحامُ هُوَ أَلِمُ كَثَمَانَ . يُعَلَّقُهُ هُؤُلا أَ ٱلتَلاكة هُمْ بَنُو فُوحٍ وَمِنْهُمْ أَنِشَتِ أَنْنُاسُ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَجْتِهِ وَٱبْتِدَا نُوحُ يُمُرِثُ ٱلْأَرْضَ وَعَرَسَ كُرُماً . كِلْكُمْ وَشَرِب مِنَ ٱلْخَيْرِ فَسَكُرٌ وَتُكْتُف داخِلَ خِيالُو . وَمِنْ فَرَاى حامُ أَ لِو كُنْمَانَ سَوْءَ أَلِيهِ فَأَخَيرَ أَغَرِيْهِ وَهُمَا خَارِجًا . عَنْ يَا فَأَخَدُ سَامُ وَمَافَتْ رِدْآة وَجُلَاهُ عَلَى مُنْكِيْهِمَا وَمُشَا مُسْتَدِينَ فَعَطَّيَا سُوَّةَ أَبِيهِمَا وَأَوْجُهُمَا إِلَى ٱلْوَرَّاة وَسُواهَ أَيْهِمَا مُ كَرَيَاهَا ﴿ يَكُلُكُمُ فَلَمَّا أَفَاقَ نُوحُ مِنْ خَرِهِ عِلْمَ مَاصَتَمَ بِهِ ٱلْبَهُ ٱلصَّغِيرُ كَلَيْكُ فَأَلَ مَلُونٌ كُمَانَ عَبْدًا يُكُونُ لِمَبِيدٍ خَوَيِعٍ . كَلَيْجٍ وَقَالَ تَبَارَكَ الرَّبُ إِلَّهُ سَامٍ وَلَيْكُنْ كَنَانًا عَبْدًا لَهُ ، يَكُثِّنِ لِيُرَجِّبِ اللَّهُ لِيَافَتَ. بَسَكُنْ فِي أَخْبِيَ سامٍ وَيَكُونَ كُمَانَ عَبْدًا لَهُ ﴿ حِيْثِهِمْ وَعَاشَ فُوحٌ بَعْدَ ٱلطُّوفَانِ ٱلاثَ مِنْةِ سَنَةٍ وَخَسِينَ سَنَةً كالله فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامٍ فُوسٍ يَنْمَ مِنَّةٍ سَنَةٍ وَخَسِينَ سَنَّةً وَمَاتَ

## ألفصل العكاشر

عَلِيْتِهِ وَهُولَا ۚ مَوَالِيدُ بَنِي فُوحٍ سَامٍ وَمَامٍ وَيَافَتَ وَمَنْ وَلِهَ لَمْمْ مِنَ ٱلْبَينَ بَسْدَ ٱلطُّوظَانِ ﴿ إِلَيْكُ أَنُو يَافَتْ جُومَمْ وَمَاجُوجُ وَمَادَايُ وَيَاوَانَ وَتُو بَلْ وَمَاشَكَ وَ يَرَاسَ. المنظ وَبُوجُومَ أَشَكَنَاوُ وَرِيفَاتُ وَتُوجِرُمُهُ ، عِنْ وَبُو يَاوَان أَلِيثَهُ وَرَبْيِينَ وَكِيْمُ وَدُودَانِيمُ . يَكِينِ مِنْ هُولَا أَنْفُرْقَ أَهْلَ جَزَائِهِ ٱلْأَمْمِ فِي لِلَّانِيمَ كُلُّ بَعَب لَنْتِهِ وَعَنَالِهِ وَأَنْهِم ، وَكُنْ وَبُو حَامٍ كُونُ وَمِصْرًا نِيمَ وَفُوطٌ وَكُنَانَ . وَيَوْ كُوشَ سَنا وَحَوِيلَةُ وَسَنَّةُ وَرَعْمَةُ وَسَيْتَكَا . وَبَنو رَعْمَةُ شَنَّا وَدَدَانَ . وَيَي وَكُوشُ فَلَدَنْمُودَ وَهُوَا وَلَ جَبَّادِ فِي ٱلْأَرْضِ . كِينِهِ وَكَانَ جَبَّارَ صَيْدِ أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَلِذَلِك يِقَالُ مُحَرِّرُودَ جَبَارُ منيد أَمَامَ ٱلرَّبِّ . فِي إِن وَكَانِ أَوَّلَ مُلْكَتِهِ مَاماً وَأَرَكَ وَعَمَ وكُلُّةً فِي أَدْضِ شِنْعَادَ ، عِنْ إِي وَمِنْ تِلْكَ ٱلأَدْضِ خَرَجَ أَشُّودُ فَلَنِي يُتَوَى وَسَاحَاتِ الْمُدِينَةِ وَكَالَمُ مِنْ إِنْ وَرَاسَنَ بَيْنَ يَنُوي وَكَالَةً وَهِيَ ٱلْمُدِينَةُ ٱلْفَظِيَةَ. وكا فرمسرالهم وَلَدُ لُودِمٍ وَعَلَمَمِ وَمَا بِمِ وَنَفُوحِمِ يُرَيِّنِ وَفَرُوسِمٍ وَكُمُلُوحِمِ ٱلَّذِنِ خَرَجَ مِنْهُمُ الْفَلْسُطِينُونَ وَكُفُورُمُ ﴿ حِنْ وَكُمَّانَ وَلِدَ صِيدُونَ كُرُهُ وَجِنًّا حِنْ ۖ وَالْيُوسِينَ والأمورتين والخرجا برين يحتج والخوتين والمرفين والسنين عين والأذوادين وَالصَّادَ بِينَ وَالْحَاتَينِ. وَبَعْدَ ذَلِكَ تَفَرَّفَتْ عَشَارُ ٱلْكُنْعَانِينَ • ٢٢٠ وَكَانَتْ تُخُومُ ٱلْكُنْمَانَيْنَ مِنْ صِيدُونَ وَأَنْتَ آتَ غَوْ مَرَادَ إِلَى غَزَّهَ وَأَنْتَ آتِ نَحْوَسَدُومَ وَتَحُودَةَ وَأَمْمَةُ وَسُهُونِيمَ إِلَى لَاشَمَ، ﴿ يَكُمُ لِلْهُ أَلَا ۚ بَنُو حَامٍ بِهَ غَائِرِهِمْ وَلُقَاتِهِمْ فِ لِلْدَانِهِمْ بأُصَبِهِمْ. ﴿ يَهِيْكُ وَلَالِدَ لِنَامَ أَنِينًا نَبُونَ وَهُوَ أَبُو جَبِيمٍ نِنِي عَامَدَ أَخُو يَافَتَ ألأكُمَرُهُ جِنْكِ بْنُوسَام عِيلَامْ وَأَشُورْ وَأَرْفَكُمْنَادْ وَأُودُ وَأَرْامُ . حِنْكُ وَبُنُو أَدَامَ عُوصْ وَحُولُ وَجَارٌ وَمَانٌ . بِكُنْ إِنَّ وَأَدْ مُكْنَاهُ وَلَدَ شَاخَ وَشَاخَ وَلَدْ عَارَ . بِنَيْنِ وَوْلِدَ لِمارَ أَبْنَانِ أَسْم أَحَدِهِمَا فَالَجُ لِأَنَّهُ فِي أَيَامِهِ أَنْفَسَمَتِ ٱلأَرْضَ وَٱلنَّمَ أَخِيهِ لِيُعَلَّانَ • ع في ويعملان ولَدُّ أَلُودَادَ وَشَانَفَ وَحَصْرَمُوتَ وَمَارَحَ مِنْ ﴿ وَهَدُورَامَ وَأُوزَالَ وَدِفْلَةُ مِنْ ﴿ وَعُومَالَ وَأَيْهَا شِلَ وَشَبًّا ﴾ ﴿ وَأُونِمَ وَحُويَةً وَلُوبَابَ بَكُلُّ هُوْلَاءَ بُنُو يُعْطَانَ ، ﴿ وَكُنَّ وَكُانَ مُنْكُنَّاهُمْ مِنْ مِيشًا وَأَنْتُ آتَ غُنُو سَفَارَ جَبَلِ ٱلْمُثْرِقِ . ﴿ ﴿ اللَّهُ مُؤْلَا ۚ بُلُو سَامَ بِمَثَارِهِمْ وَلُنَاتِهِمْ فِي الْدَانِهِمْ بِأَنْهِمْ . ٢٢٪ هُولُا ۚ عَشَارِ بَنِي فُوحٍ بِمُوالِيدِهِم وَأَيْهِمْ وَمِنْهِمْ تَفَرَّقْتِ ٱلْأَمْمُ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ ٱلطُّوفَاتِ

سَهْلِ فَادَانَ ٱلَّذِي عِنْدَ ٱلْمَرْزُةِ . ﴿ لَا لِي ثُمَّ رَجَنُوا وَجَأَآوا إِلَى عَيْنَ مِنْفَ اطْ وَهِيَ قَادِشْ فَسَرَبُوا كُلَّ أَرْضِ ٱلْسَالِقَةَ وَأَيْضًا ٱلْأُمُودِ يَيِنَ ٱلسَّقِينَ فِي حَصَاصُونَ تَامَا وَ • المن عَرْجَ مَلَكْ سَدُومَ وَمَلَكَ عُورَةَ وَمَلَكُ أَدْمَةَ وَمَلَكُ مَدُونَمَ وَمَلَكُ بَالْهَ وَهِي صُوعَرُ فَصَافُوهُمْ لِلْحَرْبِ فِي غَوْدِ ٱلسِّدِيمِ النَّهِيُّ مَعَ كَذُرُلَاتُومَرَ مَلِكِ عَسِلَمَ وَيَدْعَالَ مَلِكِ ٱلْأَمْمِ وَأَمْرَاقَالَ مَلْكِ شَنْكَارَ وَأَرْثِيلَةُ مَلْكِ ٱلْأَسَارَ أَرْبَسَةِ مُلُوكٍ مَمّ ٱلْحُسَةِ . كَلَيْنَ وَفِي غَوْدِ ٱليِّدِيمِ آبَادُ حُرَكَتِيرَةُ فَأَنْهِزَمُ مَلِكَا سَدُومَ وَعُودَةَ فَسَقَطًا هُنَاكَ وَالْبَالْوَنَ هَرَاوا إِلَى ٱلْجَبَلِ . كَيْنِيْلِ فَنْسُوا جَمِعَ أَمُوالِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَجَمِعَ مِيرَتِهِم وَمَضَوا كِينَ ﴿ وَأَخَذُوا لُومًا أَبْنَ أَخِي أَيْرَامَ وَمَالُهُ وَمَضُوا إِذْ صَحَانَ مُقِياً فِ سَدُومَ . ١١٠ عَبِّهِ عَبَّهُ مَنْ أَفَلَتَ وَأَخْبَرَ أَرْكُمَ ٱلْمِبْرَانِيُّ وَهُوَ مُفْيِمٌ عِنْدَ بَلُوطَاتِ نَمْرًا ٱلأَمُورِيِّ أَخِي أَشْكُولَ وَعَازِ وَهُمْ خُلْفَا ٓ أَيْرَامَ . عِنْهِ عَلَمَا سَيْمَ أَيْرَامُ أَنَّ أَخَاهُ فَذ أَمِرَ حَرَّدَ حَمَّهُ ٱلْوَلُودِينَ فِي بَيْعِ ثَلَاتَ مِنَّةٍ وَقَائِيةً عَمْرَ وَجَدَّ فِي إِثْرِهِمْ إِلَى دَانَ. كَنْ وَتَفَرُّقَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا هُوْ وَعَبِيدُهُ فَكَسَرَهُمْ وَٱلْبَيْهُمْ إِلَى حُوبَةَ ٱلْتِي عَنْ يَسَادِ عِمْشَقَ . عِلَيْهِ فَاسْتَرْجَ تَعِيمَ الْمَالِ وَلُوطَا أَخَاهُ وَمَالَهُ وَدُّهُمَا وَالنِّسَاءُ وَسَأْتِرَ الْقَوْمِ . وَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ اللَّمَاهُ مِنْدَ رُجُوعِهِ مِنْ كُمْرِ كُدُّرُلَاعُومَ وَٱلْمُأُوكِ ٱلَّذِينَ مَهُ إِلَى غَوْدِ شَوَى وَهُوَ غَوْدُ ٱلْمِكِ . ١ ١ وَأَنْرَجَ مَلْكِمَادَقُ مَهِكُ شَلِيمَ خُبْزًا وَخَرًا لِأَنَّهُ كَانَ كَاهِنَا يَثْهِ ٱلْهَلِيَّ عِلَيْكِ وَبَارَتُهُ وَقَالَ مُبَادَكُ أَيْرَامُ مِنَ أَلْهِ ٱلْهَلِيّ مَا لِكِ ٱللَّهِ أَوْلَتِ وَٱلْأَرْضِ مِحْتِيجٌ وَتَبَارَكُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي اَلَهُ أَلَّذِي وَخَمْ أَعَداً آكَ إِلَى يَدَ لِكُ. وَأَعْمَاهُ ٱلْمُشْرَمِنُ كُلِّ شَيْء . عَنْ عَلَيْ وَقَالَ مَلِيْ سَدُّومَ لِأَيْرَامَ أَعْطِنِي ٱلنُّفُوسَ وَٱلْمَالَ خُذُهُ لَكَ . وَهِذِي فَقَالَ أَيْرَامُ لِهِكِ سَدُومَ رَفَعْتُ يَدِي إِلَى ٱلرَّبِ ٱلْإِلْهِ ٱلْلَيْ عَالِكِ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ عِنْهِ لِلْأَخَذَتْ خَيْطًا وَلَا شِرَاكَ نَمْلُ مِنْ جَمِرِ مَا لَّكَ لِلَّا تَعُولَ أَمَا أَغَيْثُ أَيْرَامَ كِيرُكُمُ مَا خَلامًا أَكُلُّهُ ٱلْللَّمَانُ وَصَدِبَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ مَضَوْامَعِي عَارِ وَأَشْكُولَ وَتَمْرَا فَإِنَّهُمْ وَأَخْذُونَ نَعِيبُهُمْ

#### أَلْفَصُلُ آلْخَامِسَ عَشَرَ

وَيُهِ مُدْ هَٰذِهِ ٱلْأَمُورَكَانَ كَلَامُ ٱرَّبَ إِلَى أَيْرَامَ فِي ٱرُّوْمَا قَائِلًا لَا تَخْف مَا أَمْرَامُ أَنَا زُسُ لَكَ وَأَمَّا أَخِرُكَ الْسَطِيمُ جِدًّا : عَلَيْ فَعَالَ أَيْرَامُ الْفُهمَ فا رَبّ ما تُنطيني وَأَنَا مُنْصَرِفٌ عَيْهًا وَقَيْمٌ رَيْتِي هُوَ أَلِيهَا زُرُ الدِّمَشْقِيُّ . ٢ مِنْ وَقَالَ أَرَّامُ إِنَّكَ لَمْ زَرْوَيْنِي عَمَّا مُوفًا رَبِيبُ مَنِي هُوَ رَبُّني. لِكَيْمٌ فَإِذَا حَكَلَامِ ٱلرَّبِ إِلَيْهِ قَائِلًا لَآ رِثْكَ هُذَا إِلَىٰ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ مُلْكِ هُوْ يَرِنُكَ . كَيْنِيرُ ثُمَّ أَغْرَجُهُ إِلَى خَارِجٍ وَهَ لَ الظّر إِلَى ٱلسَّمَا وَأَحْسُ ٱلْكُوَّاكَ إِنِ ٱسْتَعَلَّتَ أَنْ تُحْسِيبًا . وَقَالَ لَهُ هَكُفَا الْكُونُ نَسْلُكَ . و الله عنه الرُّبِّ فَسَدَ لَهُ ذَلِكَ مِزًّا . ﴿ وَقَالَ لَهُ أَمَّا الرَّبُّ الَّذِي أَخْرَجَكَ ا مِنْ أُودِ ٱلْكُلُدَانِينَ لِأَعْطَيْكَ هَذِهِ ٱلْأَرْضَ بِيرَاثًا لَكَ . عِنْ اللَّهُمَّ مَا رَبِّ عَلَمْا أَغَلُمُ أَنِي أَدْمُهِا . ﴿ يَعْمُ عُمَّالَ لَهُ خَذْ بِي عِبْلَةٌ فَنَيَّةً وَعَنْزًا نَشَيةً وَكَفِينا ثَنَياً وَعِلْمَةً وَجُوذُ لَا يَرِينِهِ فَأَخَذُ لَهُ جَمِ هَذِهُ وَشَطَّرُهَا أَنْسَافًا ثُمَّ جَمَلَ كُلُّ شَعْرٍ فَاللَّهُ صَاحِيهِ وَالطَّائِرُ لَمَ يَسْعُلُوهُ . يَنْهِي فَأَنْتَسَنَّتِ ٱلْجُوادِ مُ عَلَى ٱلْجُنْتِ فَجَلَ أَزَّامُ يَزُمُرُهَا. يَنْ إِيْ وَلَأَ صَادَتِ ٱلثُّمْنُ إِلَى ٱلْمَنِيبِ وَقَعَ سُبَكُ عَلَى أَثْرَامَ فَإِذَا بِرُعْبِ ظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ قَدْ وَهَم عَلَهِ . عِنْهِ فَقَالَ لِأَبْرَامَ ٱعْلَمْ رَفِينَا أَنَّ نَسْكَ سَيْحُونُونَ غُرَبَّة فِي أَرْضِ لَيْسَت مُمَّ وَلِمُسْمَدُونَ لَمْمُ وَلِمَذِيُومُهُمْ أَرْمَ مِلْتِهِ سَةٍ . ١٠ مُمَّ أَلَأَمَهُ أَلَي لِمُتَمَدُونَ لَمَا سَادِينِهَا وَبَعْدَ ذَٰقِكَ يَخَرُجُونَ بَمَالِ خَزِيلٍ. ﴿ يَنْكُمْ وَأَنْتَ تَصِيرُ إِلَى ٓ ٱبْآيَكَ بِسَلام وَتُدَفَّنُ بِشَيْنَةِ صَلِيَةٍ \* £25 وَفِي ٱلْكِيلَ ٱلْأَبِيمَ رَحِوْنَ إِلَى هَمْسَا إِذَ لَمْ يُحُمَلُ إِنْ ٱلْأَمُورِ بِينَ إِلَى ٱلْآنَ \* كِيرِيمَ فَلَنَّا غَابَتِ ٱلْخَبْنُ وَخَبَرُ الطَّلَامُ إِذَا تُكُودُ وُغانٍ وَمِشْمَلُ لَا سَازِ اللَّهِ عَلْ الْفِطرِ ، ١٤٠٤ فِي ذَلِكَ ٱلَّذِم بَتَّ الرَّبُّ مَمَّ أَوْلَمَ عَملًا وَالْمِلَا لِنَسْلِكَ أَعْلِي هَٰذِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ نَهْرٍ مِصْرَ إِلَى ٱلنَّهِرِ ٱلْكَبِيرِ نَهْرِ ٱلْفُرَاتِ وَسَا مُحْتَكُمُ مِنَ ٱلْمَيْنَانِ وَٱلْمَيْزِينِ وَٱلْمَنْمُونَينَ عِينَةٍ وَٱلْجَيْنَ وَٱلْفُرِزَينَ اتتقل مِن هَمَاكُ إِلَى الْجَلِي مَرَقَ عَنَى اللهِ وَمَرَبِ جِبّاهُ وَقَرْبِهُ يَنَ إِلَى وَمَرْبِ جِبّاهُ وَقَرْبِهُ يَنَ إِلَى وَمَرْبُ جِبّاهُ وَقَرْبِهُ اللّهِ اللّهِ وَمَرْبُهُ الْلَهُمُ الْكُورِ وَمَا إِلَمْ الرّبُ عَيْبِهِ ثُمُّ الْحَسْلُ الْوَالَمُ الْمَوْلِ مَوْلِهُ الْمُؤْلِ مَنِ الْأَرْسِ مَنِهُ الْوَلْمِ اللّهِ مِعْرَى الْوَلْمِ مَنِهُ الْمُؤْلِ مِعْرَى الْوَلِمُ مَنِهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

## أَلْفَصْلُ آلثًا لِثَ عَشَرَ

كِي مُنْخَصَ أَيْرَامُ مِن مِصْرَهُوَ وَلَمْرَأَتُهُ وَكُلُّ مَا لَهُ وَلُوطٌ مَسَهُ إِلَى ٱلْجُلُوبِ . كليًا وَكَانَ أَوْامُ خَياً جِدًا بِالْمَاشِيَةِ وَٱلْفِشَةِ وَالدَّعَبِ . عِيْنِ مَسَعَى فِي مَرَاحِلِهِ مِنَ ٱلْجُنُوبِ إِلَى يَيْتَ إِبِلَ إِلَى ٱلْمُونِمِ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ خِبَّاوٌمُ أَوَّلَا بَيْنَ يَيْتَ إِسِلَ وَٱلْكِي جِهِيْ إِلَى مَوْسِمِ ٱلْمَذَيَحِ ٱلَّذِي مَنْنَهُ هُسَاكَ أَوَّلًا فَدَمَا أَيْرَامُ هُنَاكَ بِأَسْم ٱلرُّبِ . ٢ وَعَيْدُ وَكَانَ أَيْمَنَا يَلُومِ ٱلسَّائِرِ مَمَّ أَيْرَامَ غَمُّ وَبَقَرُ وَخِيامٌ ٢٠٠٠ مَ عَلَمْ يَخْتَمَلُ سِينُ ٱلْأَرْضِ أَنْ يُقِيَا فِيهَا مَمَا إِذْ كَانَ مَالْمَا كُثِيرًا ظَمْ يُحْكِنْهَا ٱلْمُلْمُ مَا. كلُّهُ مُكَانَتْ خُصُوبَ مُ بَيْنَ رُعَاةٍ مَاشِيَّةِ أَرَّامَ وَرُعَاةٍ مَاشِيَّةِ لُوطٍ وَٱلْكُنْمَانِيُونَ وَٱلْمَرِيَٰ وَمُ يَنْذِ مُعْمُونَ فِي ٱلْأَرْضِ . عِنْ مَالَ أَيَّامُ يَلُوطٍ لَا تُكُنَّ خُصُومَهُ كَنِي وَيَيْكَ وَلَا بَيْنَ رُعَاتِي وَرُعَاتِكَ إِنَّا نَحْنُ رَجُلانِ أَخَوَانِ. ﴿ يَكُمْ أَلَيْسَتَ ٱلأَرْضُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدِيْكَ · أَعْتَرِلُ عَنِي إِمَّا إِلَى ٱلثَّبَالِ فَأَتَيْلَنَ عَلْكَ وَإِمَّا إِلَى ٱلْبِيدِ فَأَتَيْلَرَهُ عَنْ فَرَفَمَ لُوطُ طَرْفَهُ وَرَأَى كُلُّ بُعْتَ إِلْأَرْدُنَ فَإِذَا جَيِمُهَا سِئَّى قَبْلَ أَنْ دَمَرَ الرُّبُّسَدُوم وَعَنُودَةً كَبِيَّةِ الرَّبِ مِثلُ أَوْضِ مِصْرَحَةً عَنْهِي إِلَى صُوعَرٍ . عَنْ إِنْ فَأَخَارَ لُوطُ اِنْصِهِ كُلُ بُعْمَةِ ٱلْأَدْمُنَّ وَٱدْتَحَلَ إِلَى ٱلْمَشْرِقِ وَٱعْتَزَلَ كُلُّ وَاحِدِ صَاحِيةٍ. عِنْ فَأَكُمُ أَيْرًامُ فِي أَرْضَ كَنْمَانَ . وَأَقَامَ لُوطٌ فِي مُدُنِ ٱلْمُفَةِ وَخَيَّمَ إِلَى سَدُومَ . والمن والمل سَدُومَ أَشَرَاوُ خَاطِلُونَ أَمَامَ الرَّبِ جِدَّاهِ وَمَا لَ الرَّبُّ لِأَرَّاهُ بَعُدُما فَوْقَهُ لُوطُ آرْفَعَ طَرْفُكَ وَٱنْظُرْ مِنَ ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي أَنْتَ فِيهِ ثَمَالًا وَجُنُوبًا وَشَرْفًا وَغَرْبًا. كان بَيْعَ الْأَرْضِ ٱلَّتِي تُرَاهَا لَكَ أَعْلِيهَا وَلِسَلِكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ. ١٠ وَأَسْيَرُ ضَفَكَ كَثُرَابِ ٱلْأَدْضِ حَقَّ إِنَّ أَمْكُنَ أَنْ يُحْسِيَ إِنْسَانُ ثُرَابَ ٱلْأَدْضِ فَلَسَكُ أَيْسَا مُصَى . كَيْنِيَ فُمْ فَكُسْ فِي ٱلْأَرْضِ طُولِيَا وَعَرْضِهَا فَإِنِّي لَكَ أَعْطِيهَا. كَيْنِيْ فَأَتْفَلَ أَيَّامُ يُخِيِّهِ حَتَّى جَأَا وَأَقَامَ فِي بَلُوطٍ تَمْرًا أَلَتِي بِخَبْرُونَ وَبَنِي هُنَاكَ مَذَبَعَا لِرَّبِ

## أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

عَنْهِ وَكَانَ فِي أَيْمِ أَمْرَقُلَ مَيْكِ شِنْهَا وَأَدْيُوكَ مَيْكِ أَلْاَمَارَ وَكَادَلُامُومَرَ مَلِكِ عَلَمْمَ وَيَغْلَعُ مَلِكَ مَلْكُمْ وَيَغْلَعُ مَلِكَ مَا أَمْمُ عَلَيْهِا بَارَعَ مَلِكَ سَدُومَ وَيَغْلَغُ مَلِكَ عَمُونَةً وَشِنَاكَ مَلِكَ أَخْرَبُهُمْ مَلِكَ صَبُونِيمَ وَمَلِكَ بَالَغُ وَهِيَ مُلوعَدُ مَنَاكَ وَهِيَ مُلوعَدُ مَنَاكُ مَلْكُومَ وَيَعْلَمُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ وَمَلِكُ مَلْكُومَ وَقِي الْكُلِكُ مَلْكُومَ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَمَلَى اللّهُ الزَّالِينَ عَمْرَةً عَمْوهُ . يَعْلَمُ وَلَيْكُونُ فِي مُنْفَاوُنَ مَنْهُمُ وَلَيْكُومُ وَاللّهُ الذِينَ مَنْهُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ اللّهُ الزَّيْلِينَ فِي مَنْفَاوُهُ مَنْهُمُ وَاللّهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُمُ مَنْهُمُ وَاللّهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُمْ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

والزفالين عليه والأموريين والكنفانيين والجرجانيين والبوسين

#### ألفصل السادس عشر

جِينَةٍ وَأَمَّا سَادَائِي ٱمْرَأَةُ أَيْرَامَ فَلَمْ تَلِدْلَهُ . وَكَانَتْ لَمَّا أَمَةٌ مِصْرِيَّةٌ ٱسْمًا هَا مَرْ وَهُمُ مُقَالَتْ سَاوَايُ لِأَبْرَامَ هُوذَا فَذَ مَبَسَنِي ٱلرَّبُّ عَنِ ٱلْوِلَادَةِ فَأَذَخُلُ عَلَى أَمَين لَعَلْ بَيْتِي نِينَى مِنْهَا مُسَمِّعَ أَكُوامُ لِقُولِ سَادَايَ . يَعْلِينَ فَأَخَذَتُ سَادَايِ أَمْرَأَةُ أَرْامَ هَاتَمَ ٱلْمِسْرَيَّةِ أَمْتَهَا مِنْ بَعْدِ عَشْرِسِنِينَ مِنْ مُقَامِ أَرَّامَ فِي أَرْضِ كَنْمَانَ فَأَعْلَتُهَا لِأَرَّاهَ وَجُلَّهَا لتَكُونَ لَهُ زُوجَةً ﴿ إِيْنِيمُ فَلَاخُلُ عَلَى هَا يَمِ فَصَلَتْ ظَلْمًا وَأَتْ أَنِهَا قَدْ خَلَتْ هَاأَتْ مُولَاثُهَا فِي عَبْيْهَا · بِيَسْتِيمٍ فَثَالَتْ سَادَايِ لِأَيْرَامَ طَلْبَى عَلَيْكَ · إِنِي دَفَسْتُ أَمَني إِلَى خَرِكَ فَلَمَّا وَأَنْ أَنَّهَا قَدْ حَلَتْ هَنْتَ فِي عَيْنَهَا . يَخْصُحُمْ ٱلزَّبُّ يَنِي وَبَيْنَكَ . وَيُهِا فَعَالَ الزَّامُ لِسَكَادَايَ هَذِهُ أَمَّنْكِ فِي يَدِكِ أَمْنَى بِهَامًا تَحْسُنَ فِي عَنْلِكِ. أَذَلُّهَا سَادَايُ فَهُرَ بَتْ مِنْ وَجِهَا . ﴿ يَكُمُ فَوَجَدَهَا مُسَلَّاكُ ٱلرَّبَ عَلَى عَيْنِ مَآدَ فِي لَبُرَيْةِ عَلَى عَيْنِ ٱلْمَـاءَ ٱلَّتِي فِي طَرِيقِ شُودَ . عِنْ يَعْلَلْ مَا عَرْ أَمَةَ سَارَاي مِنْ بْنَ جَلْتِ وَإِلَى أَيْنَ تَذْهَبِينَ ۚ قَالَتَ إِنِّي هَادِيَةٌ مِنْ وَجُهِ سَادَايٌ مَوْلَاتِي . عِيْتِ فَقَالَ هَا مَلَاكُ إِلَٰ إِنْ إِنْجِيهِ إِلَى مَوْلَاتِكِ وَأَتَّضِي غَلَتَ يَدَيْهَا. عِنْ وَقَالَ لَمَا مَلَاكُ رِبَ لَأَكْبُرَنَّ نَسْلُفِ تُكُثِيرًا حَتَى لَانْحُمَى لِكَفَّرَتِهِ . ﴿ لِلَّهِ وَقَالَ لَمَّا مَلَاكُ ارْبَ هَا أَنْتِ خَلِيلٌ وَسَنِيدِينَ أَبُّنَا وَنُسَنِينَهُ إِسْمِيلَ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ سَيمَ صَوْتَ شَقَّا يُك عَلَيْهِ وَيُكُونُ دُجُلًا وَحَشِيًّا يَدُهُ عَلَى ٱلْكُلِّ وَيَدْ ٱلْكُلِّ عَلَيْهِ وَأَمَامَ تَجِيعٍ إِخْوَبِ إِسْكُنَّ \* عَلَيْهِ فَعَادَتْ إِنْمَ ٱلزَّبِ ٱلْحَكِيلِ لِمَا أَنْتَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي دَآنِي لِإِنَّهَا قَالَتْ بِينَ الْهِسَاوَأَنِ قَعَا وَأَدِي بِينَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَادشَ وَبَادَدَ • ﴿ ﴿ ﴿ وَوَلَمَاتُ هَاتُم ۚ لِأَيْرَامَ ٓ اَبَّنَا فَسَى أَيْرَامُ ٱبْنَهُ الَّذِي وَلَدَتُهُ هَاتِمُ إلىميل الملك وكان أيَّامُ أبن سِتْ وَغَانِينَ سَنَة بِينَ وَلَدَتْ هَايَمُ إِلْمُسِلَ لِأَيَّامَ

## أَلْفَصَلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّامُ أَنَّنَ يَسْمِ وَتِسْمِينَ سَنَّةً تَحْلَى لَهُ ٱلرَّبِّ وَقَالَ لَهُ أَمَّا ٱلله ٱلْمَدِدُ ٱلسُّكُ أَمَامِ وَكُنْ كَأَمِلًا عِيْسِي فَأَجْلَ عَلْدِي لَيْنِي وَلِيْنَكَ وَأَكْثَرُكَ جِدًّا جِدًّا : يُعِينِ فَسَفَطَ أَيْرًامُ عَلَى وَجْهِ . وَخَاطَبُهُ أَلَهُ قَالِلا عِنْهِ هَا أَنَا أَجْلُ عَدْدِي مَمَك وَتُكُونَ أَمَّا حُمُودِ أَمْمِ عِينَ عَلَا يَكُونَ أَمُّكَ أَيَّامَ بَعْدَ بَلْ يَكُونُ أَمَّكَ إِلْهِمِ لِأَنِي جَمَلُكَ أَبَا جَهُورُ أَمَم . وي وَسَأَغِكَ جِدًا جِدًا وَأَجْمَانَ أَمَّا وَمَالُولُ مِنْكَ يَمْرُجُونَ . كَيْنَا وَالْمِيمُ عَدِي بَيْنِي وَبَيْكَ وَبَيْنَ نَسْكَ مِنْ بَعْدِكَ مَدَى أَجْلِلِم عَدْ ٱلدُّهْمِ لِالْخُونَ لَكَ إِلْهَا وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَسْدِكَ. ﴿ يُكُثُّو وَأَصْلِكَ أَرْضَ غُمْ بَكَثْ لَكَ وَالْسَلِكَ مِنْ بَعْدِكَ جِيمَ أَرْضِ كَنْمَانَ مِلْكًا مُؤبِّمًا وَأَكُونَ لَهُمْ إِلْمًا. وَ اللَّهِ وَقَالَ أَقَهُ لِإِنْهِمَ وَأَنْتَ فَأَخْفَظُ عَدِي أَنْتَ وَنَسْفُ مِنْ بَعْدِكَ مَدَى أَجْلِلِم عَنْ عَلَا هُوَ عَدْدِيَ ٱلَّذِي تَعْمَطُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ نَسْكَ مِنْ بَسْدِكَ يُمَثِّنَ كُلُّ ذَكَّ مِنكُمْ. ﴿ لِلَّهِ فَغَيِّنُونَ ٱلثُّلْقَةَ مِنْ أَبْدَائِكُمْ وَيُكُونَ ذَلِكَ عَلاَمَةً عَنْدِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ . وَأَنَ غَايَةِ أَيَّام مَخْتَنْ كُلُّ ذَكَّرِ مِنْكُمْ مَدَى أَجْبَالِكُمُ ٱلْوَلَّوْدُ فِي مَنَاذِ لِكُمْ وَٱلْمُشْتَرَى بِعِمَّةِ مِنْ مُحَلِّ غَرِيبٍ لَنِسَ مِنْ مَـٰلَكُمْ . عِنْ يُغْتُنُ ٱلْوَلُودُ فِي بَيْطِكُ وَٱلْمُشْرَى بِنِفُنكَ فَكُونَ عَبْدِي فِي أَبْدَاتِكُمْ عَنْدًا مُؤَبِّدًا. عَنْ وَأَيْ أَقَلَ مِنَ ٱلذُّ وَدِ لَمْ تُحْتَنِ ٱلْفَلَةُ مِنْ بَدَنِهِ تَعْطَمُ قِلْتُ ٱلْفَيْنِ مِنْ شَمْهَا إِذْ قَدْ نَفَضَ عَهْدِي . وَ اللهُ اللهُ لا يُرْجِمَ سَادَاي أَمْرا أَنْكَ لا نَتَهَا سَادَاي بَلْ سَمًا سَادَة . وين وأنا أَبَارَكُمَا وَأَعْدِكَ مِنهَا آبًّا وَأَبَادِ كُما وَتُكُونَ أَمَا وَمُلُولُ مُمُوبِ مِنهَا يَكُونُونَ . كاللهِ فَسَفَطَ إِزْهِمِمْ عَلَى وَجْهِهِ وَمَعْمِكَ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ أَلِأَنِي مِنْ سَنَةٍ بُولَهُ أَمْ سَاوَةُ وَهِيَ ٱبْنَةُ بِسْمِينَ سَنَةً كَلِدُ. ﴿ وَهِي فَقَالَ إِرْهِيمُ فِذِهِ لَوْ أَنَّ إِسْمِيلَ يَحْبَا بَيْنَ يَدِّيكَ . عِنْهِ مَشَالَ أَنْهُ بَلْ سَادَةُ أَمْرَأَ ثُكَ مَنَادُ أَكَ أَبَّا وَنُسَيْدٍ إِسْمَقَ وَأَقِيمُ

عَدِي مَنْهُ عَدَّا مُؤِبِّنَا لِشَلُهِ مِنْ بَنْدِهِ . ﴿ وَأَنَّا إَنْهِيلُ فَقَدْ تَجِنْتُ قَوْلَكَ فِيهِ وَقَالَ أَنْهِي مَنْهُ وَلِيسًا وَأَجْلُهُ أَمَّةً عَلَيْهُ . وَهَا أَنْهُ عَلَيْهُ أَلَمُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ . ﴿ وَهَا أَنْهُ عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ مَا أَلَوْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَلَّهُ مِنْ إِلَيْهِمُ . ﴿ وَهِلَا قَالُوتُ مِنْ أَلَوْمِ مَنْ فَلِيهُ إِلَّهُ مَنْ أَلَوْمِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّا مِنَ عَشَرَ

كِلِيِّ وَتَحَلُّى لَهُ ٱلرَّبُّ فِي بَلُوطٍ ثَمْرًا وَهُوَ جَالِسٌ بِبَابِ ٱلْجُأَبَّ عِنْدَ ٱحْتِنَادِ ٱلنَّهَادِ . جَيْجٌ قَرَفَمَ طَرْقَهُ وَتَطَرَّ فَإِذَا كَلاَئَةً رَجَالِ وُقُوفُ أَمَلَهُ . فَلَمَّا رَآهُمْ بَادَرَ فِطْلَهُمْ مِنْ لَكِ الْمِلْآةِ وَسَعِدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ . عِنْ وَقَالَ كِاسَبِيي إِنْ نِلْتُ عَظْوَةً فِي عَيْنِكَ فَلاَ تَجْزُعَنْ مَبِكَ ﷺ فَيُعْتَمُ لَكُمْ طَيلُ مَالَا فَتَفْسِلُونَ أَرْجُكُمْ وَتَتَّكُونَ تُحْتَ ٱلشَّمْرَةِ عَنْ اللَّهُ مَا كَمْرَةَ خُنْرِ فَتُسْدُونَ بِهَا عُوْرِكُمْ ثُمٌّ غَسُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّكُمْ لذلك عُرْمٌ بِسَدِكُم مَ قَالُوا أَسْنَ كَا لَمْتَ . وَيَعَ فَالْمَرَعَ إِذْ هِيمُ إِلَى الْكِلَّةُ إِلَى سَاوَةً وَكَالَ هَلَتِي إِنْلاَئَةِ أَسْوَاعِ مِنْ وَقِيقٍ سِمِيدٍ ضَـاْفَجِيهَا وَأَسْنَيهَا مَللِلا المنته وَادَدَ إِرْهِمُ إِلَى الْبَرْ فَأَعَدَ عِلْلَا رَحْما طَبّا وَدَفَهُ إِلَى النَّلامِ فَلْمَرْمَ فِي إِصْلَاحِهِ . بَيْنَ ﴿ ثُمُّ أَخَذَ زُلِمًا وَلَنَّا وَأَكْفِلَ ٱلَّذِي أَصْفَهُ وَجَمَلَ ذَٰلِكَ بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَهُوَ وَاقِتُ أَمَالُهُمْ تَحْتَ ٱلشُّمَرَةِ فَاكْلُوا. ﴿ يَكِينِهِ ثُمَّ فَالُوا أَنِّنَ سَارَةُ ٱمْرَأَتُكَ . قَالَ هِي فِي أَلِيُّهِ أَنْ مِنْ مِنْ عَالَ سَأَزْجِمُ اللَّكِ فِي مِثْلُ هُذَا ٱلْوَقْتِ مِنْ قَابِلُ وَيُكُونُ لِسَادَةَ أَمْرَائِكَ أَنِّهُ . وَكَانَتْ سَادَةُ نَسَمُ عِندَ بَابِ ٱلْجِأَةُ وَهُوَ وَدَّاتُهُ . عَلَيْنَ وَكَانَ إِزْهِمِ وَسَادَةَ شَيْخِيْنِ طَاعِيْنِي فِي السِّنِّ وَقَد أَمْتَتَمَ أَنْ يَكُونَ لِسَادَةً كَا لِلْسَالَة. ﴿ وَهِ فَمُعَكِّنُ سَارَةُ فِي تَفْسِهَا قَالِلَةٌ أَبَعْدَ فَتَأْلِي يَكُونُ لِي تَنَمُّ وَسَبِدِي قَدْ شَاخَ . عَلَيْ فَقَالَ الرَّبُّ لِإِرْهِيمَ مَا بَالْ سَارَةَ قَدْ أَضِكَتْ قَائِلَةً أَيْفِينًا لَلِهُ وَقَدْ بِنْضَتْ. عَلَيْهِ أَعَلَى الرَّبَ أَمْرٌ عَبِيرٌ . فِي مِثْلُ هٰذَا الْوَقْتِ مِنْ قَابِلِ أَعُودُ إِلَيْكَ وَيَحْمُونُ إِسَاوَةَ أَنْ . وَمُنْ اللَّهُ مُنْ مَارَهُ كَا يَلَةً لَمُ الْمُعَلَىٰ لِأَنْهَا خَلَفَتْ. ظَالَ لَا بَلْ مُعْسَحُتِ. المَثِيرُ مُنْ أَلْرَجَالُ مِن هَنَاكُ وَأَسْتَغَلِوا جِنَة سَلُومَ وَمَضَى إِلَيْهِمُ مَهُمُ لِلْمَسْمُونَ المُثَلِدُ خَالَ الرَّبُ أَكْمُمُ مَنْ إِلِيْهِمِ مَا أَنَّا صَائِفَ \$200 وَإِلْهِمُ سَكُونُ أَنَّةً الملكة عند مرب المسلم من المربع كبرة مُشتدة وَبَشَارَكُ بِهِ جَبِعُ أَمْمِ الْأَرْضِ عِلَيْهِ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنْهُ سَرُومِي بَيهِ وَأَهْلَهُ مِنْ بَعْدِهِ إِنْ يَحْفَظُوا طَرِيقَ ٱلْرَبِّ لِيَصْلُوا بِٱلْهِرْ وَٱلْعَلَلَ حَتَّى لِنجزَ ٱلرَّبّ لإرْهِيمَ مَا وَعَدَهُ بِهِ. ﴿ إِنَّ مَا لَ أَلْزَبُّ إِنَّ صُرَاخَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ قَدْ كُثَّرَ وَخَطِينتُهُ قَدْ عَظْمَتْ جِدًا · £22 أَثْرِلُ وَأَرَى هَــلْ فَعَلُوا طِبْقَ صُرَاعِهَا ٱلْبَالِيرِ إِلَى وَإِلَّا فَأَتَكُمْ \* عِلَيْكِ وَأَنْصَرَفَ ٱلرِّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَوا نَحْوَ سَدُومَ وَيْقَ كَرْهِمِمْ وَاقِفَا أَمَّامُ أَرَّبُ. عَلِيْهِ فَقَدْمَ إِرْهِمِمُ وَقَالَ أَنْهِكُ ٱلْكِرُّ مِنَ ٱلْأَنِيمِ . عَلَيْهِ إِنْ وُجِدَ خُسُونَ بِأَذَا فِي ٱلْمُدِينَةِ أَفَتَهِكُمَّا وَلَا تَعْفَعُ عَنهَا مِنْ أَجْلِ ٱلْحُنْسِينَ قَارًا ٱلَّذِينَ فِيهَا. عِنْ حَالَ لَكَ أَنْ تَعْنَع مِعْلَ هَــذَا أَنْ تُبَكَ ٱلْكِرُّ مَمَ ٱلْأَثِيمِ فَمَسْحُونَ ٱلْكُرُّ كَالْأَثِيمِ . مَاشَ لَكَ . أَذَاِّنُ كُلِّ ٱلْأَرْضِ لَا يَدِينُ إِلْمَدَّلِ. عَلَيْ قَالَ ٱلرُّبُّ إِنْ وَجَدْتُ فِي سَدُومَ خَسِينَ بَادًا فِي ٱلْمَعِينَةِ وَإِنْ أَصْفَىٰ عَنِ ٱلْمُكَافِرَ كُلَّةٍ مِنْ أَخِلهم وَ مَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَقَالَ هَأَهُ مَنَا قَدْ مَعَمْتُ أَنْكُمُ أَمَامَ سَيِي وَأَنَا تُرَكُ وَرَمَادُ. كلله إنْ نَفَسَ ٱلْحُسُونَ بَازًا حَمَّةُ أَفَتْهِكُ جَيمَ ٱلْبِينَةِ بِٱلْحُسْةِ. قَالَ لَالْقِلَعُ إِنْ وَجَدْتُ مَّ خَمَّةً وَارْبَسِنَ. ١٨٨ ثُمَّ عَلَا أَضَا وَحَمَّلُمُهُ ثَمَّالَ إِنْ وُجِدَ هُمَاكَ أَرْبُلُونَ - قَالَ لَا أَخْلُونِ أَجْلِ الْأَرْبَيِينَ . ١٠٠٠ قَالَ لَا يَثُلُ أَمَّامَ سَيْدِي أَنْ أَتَكُمُ

إِنْ وُجِدَ ثُمَّ كَلَانُونَ مَثَالَ لَا أَضَلُ إِنْ وَجَدَتُ ثَمَّ كَلَائِينَ. بِحَثِيعٍ قَانَ قَدِ اَسَتَرَسَكَ فِي الْكَلَامِ أَمَّا سَبِدِي . إِنْ وَجِدَ ثَمَّ عِشْرُونَ . قالَ لَا أَهْلِكُمْمْ مِنْ الْجَلِ الْمِشْرِينَ. عَلَيْهِ قَالَ لَا يَشْلُ لَمَى سَبِدِي أَنْ الْكُلْمُ هَذِهِ اللَّرَّةَ قَصْدً . إِنْ وَجِدَمُ عَشْرَةً ، قال لَا أَهْلِكُمْمْ مِنْ أَجْلِ الْمُشْرَةِ . مِثْنِيعٍ وَمَشْى الرَّبْ عِنْمَا قَرْعَ مِنْ الْكَلامِ مَعْ إِلَيْمِ

## ألفضل التاسع عشر

كِنْ أَلْهُ كَانِ إِلَى سَدُومَ عِثْلَةً وَكَانَ لُوطٌ جَالِمًا بِبَكِ سَدُومَ وَلَمَّسَا وَآهُمَا لُوماً مُمْ وَلِنَّكُهَا وَسَجَدَ وَخِسِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ مِينِينٍ وَقَالَ يَاسَيْدَيَّ مِيلًا إِلَى بَيْتِ عَبْدِكُما وَبِينَا وَأَغْسِلَا أَرْجُلُكُما \* ثُمُّ تُبْحَرَانِ وَتَعْسَلِنِ فِي سَبِيلِكُما . فَقَالَالاَ بَلْ فِي السَّاحَةِ نَبِتْ . وَيَعْ فَأَخَّ عَلَهُمَا جِدًّا فَالْإِلَهِ وَدَعَلا مَنْزِلُهُ . فَمَنَّمَ لَمَّا مَاذَّةً وَخَبْرَ ضَلِيرًا فَاكَلا . هِنْ أَوْتَبْلُ أَنْ يَعْلَمُكِ إِذَا أَهْلُ ٱلْمُدِينَةِ أَهْلُ سَدُومَ قَدْ أَعَالُوا بِأَلْيْتِ مِنَ ٱلصِّي إِلَى ٱلشُّخِ جَمِعُ ٱلْمُومِ إِلَى آخِرِهِمْ . عِيْعَ فَنَادُوا لُومَا وَقَاوُا لَهُ أَنِنَ الرَّجَلَانِ اللَّذَانِ فَعَمَا إِلَيْكَ فِي هٰفِوا أَلَيْلَةِ أَمْرِجُمًا إِلَيْنَا حَقَّى تَمْرِجُهُما. وَ اللَّهُ مُرْجَ إِلَيْهِمْ أُولِمُ إِلَى ٱلْبَابِ وَأَغْلَقَ ٱلْبَابَ وَدَآهُ مُ مِنْ وَقَالَ لَا تَفْسَلُوا خَرًّا يَا إِخْوَقِ · ﴿ يَكِيُّ هَا ٓ نَذَا لِيَ ٱلْإَضَانِ مَا عَرَكَا وَجُلًا أَخْرِجُنَا إِلَيْكُمْ فَأَصْنُوا بِهَا مَا حَسْنَ عِنْدُكُمْ وَأَمَّا هُذَانِ ٱلرُّجُلانِ فَلا تَفْلُوا بِهَا شَيْنًا لِأَنِّهَا وَخُلا فَحْتَ ظِلْ سَمَّني . يَحْدُ مُثَالُوا نَعَ مِنْ هَنَا . ثُمَّ قَالُوا أَنَا فِي دَجُلُ لِمُولُ بِنَا وَيُمْكُمُ عَلَيْنَا . ألْأَنّ مَنْلُ بِكَ أَسُواْ مِنَا تَعْمَلُ بِهِمَا وَأَلْمُواعَلَى أُوطِ جِدًا وتَقَدَّمُوا لِيُكْرِوا ٱلْإِلَ . عَيْج فَدَّ الرُّجُلُانِ أَيْدِيهُا وَأَدْخَلًا لُوطا إِلَهُما إِلَى ٱلْيُتِ وَأَغْلُنا ٱلَّذِبَ . عِنْ وَأَمَّا ٱلمُومَ ٱلَّذِينَ عَلَى بَابِ ٱكْيَتِ فَضَرَ بَاهُمْ بِٱلْسَى مِنْ صَنبِرِهِمْ إِلَى كَبِرِهِمْ فَجَزُوا عَن أَنْ يجدُوا أَلْبَ . عِلَيْدٍ وَقَالَ الرُّجُلِانِ الْوطِ مَنْ لَكَ أَيْمًا هَمْ أَصَا أَصْهَادُكَ وَيَلَكَ وَبَائِكَ وَجِيمَ مَنْ لَكَ فِي ٱلْدِينَةِ أَخْرَجُهُمْ مِنْ هَذَا ٱلْمُوضِيمِ ﴿ لَكُنَّكُمْ فَإِنَّا مُلِكُمانِ هَذَا لْلُوْمِنَمُ إِذْ قَدْ عَظْمَ صُرَاحُهُمْ أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَقَدْ بَشَنَا ٱلرَّبِّ لِنَهِكَ ٱلْمُدِينَةَ . عَيْنِ فَخَرْجَ لْوطُ وَكُمَّامَ أَصْهَارَهُ مُتَحْدِدِي بَنَايَةٍ وَقَالَ لَمْمُ قُومُوا وَٱخْرُجُوا مِنْ هَذَا ٱلْمُوسِمِ لِأَنَّ ٱلرُّبُّ مُلِكُ ٱلَّذِينَةِ وَكَنَانَ كَازِحٍ فِي أَعْيُنِ أَصْهَادِهِ وَ عَلَيْكُ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ طَلُوع ٱلْخَبِرِ أَخَ ٱلْمَلَاكَانِ عَلَى لُوطٍ وَيُلِينِ فَمْ فَخْذِ أَمْراً لَكَ وَٱلْبَشَكَ ٱلْمُوجُودَ يَنِن لِسلَا تَمْلِكُ بِالْمُ ٱلْمِينَةِ - ﷺ فَتَوَافَى لُوطَ فَأَمْسَكَ ٱلرَّجُلانِ بِيدِهِ وَبِيدِ ٱمْرَأَتِهِ وَٱبْتَنِهِ لِنَفْقَةِ الرَّبْ عَلْب وَأَخْرَجَاهُ وَمَثِّرَاهُ خَارَجَ ٱلْمُدِينَةِ . عِنْ فَامَّا أَخْرَجَاهُمْ إِلَى خَارَج قَالًا لَهُ أَنْحُ بَصْلَتَ لَا تَلْفَتْ إِلَى وَدَآتِكَ وَلَا تَقِفْ فِي ٱلْفُهُ وَكُلَّا وَتُخْلُصْ إِلَى ٱلْجُلِل لِللَّهِ غَلِيقَ ، ﴿ يَكُونُ مُمَّا لُومُ ۖ لَا يَاسَبِدِي ﴿ يَكُنُّ إِنَّ عَلِمَكَ قَدْ قَالَ خَطْرَةً فِي عَيْنِكَ وَعَظْمَتْ دَحْمَكَ ٱلَّتِي صَنَعْتَهَا إِلَيَّ بِإِحْيَاهَ نَفْسِي آنِي لَا أَرْتَعَلِيمُ الْخُلُصَ إِلَى ٱلْجَلِيلَ فَرَيًّا أَفَرَكُنَى ٱلشَّرُّ فَأَمُوتُ. ﴿ إِلَيَّا هَاإِنَّ لَهَذِهِ ٱلَّذِينَةَ فَرِينَةٌ إِلَمَهَا وَهِيَ صَنيرَةُ دَعْني أَنْخَلُصُ إِلَيْهَا إِنَّا هِيَ صَنيرَةً فَخَيَا تَصْبي . ﴿ يَعْنِيمُ فَمَالَ لَهُ هَأَ نَذَا قَدْ مُتَعَلَىٰ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ أَيْمًا بِأَنْ لَا أَعْلَ ٱلْمِينَةِ ٱلَّتِي ذَكَّرُتَ. ﴿ يَهِمُ إِلْمُ أَعْرَ إِلَى هُنَاكَ فَإِنِّي لَا أَسْعَلِمُ أَنْ أَصْنَعَ شَيًّا إِلَى أَنْ تَعْبِدَ إِلَيْهَا · لِذَٰلِكَ شَيَتِ ٱلْمُدِينَتُ مُوعَرَ. ٢٤٠٠ وَإِذَا أَشَرَكْتِ الشُّيْسُ عَلَى الْأَرْضِ دَحَالَ لُوطا مُوعَرَ. ٢٢٠ وَأَمْطَرَ ٱلرُّبُّ عَلَى سَدُومَ وَعَمورَةَ كَبْرِياً وَتَارًا مِنْ عِسْدِ ٱلرُّبْ مِنَ ٱلسُّمَاءَ ﴿ وَقَلْبَ عِثَ ٱللَّهُ أَنْ وَكُلُّ ٱلْهُمَةِ وَجِهِمَ سُكَّانِ ٱللَّهُ إِن وَتَبْتَ ٱلْأَدْسُ . ١١ وَأَنْهُ أَنْهُ إِلَى وَدَاكُما فَمَاوَتْ نُعْبَ مِنْمٍ . عِلَيْهِ فَمَحْرَ إِزْهِم فِي ٱلْمَدِ إِلَى ٱلْمُوسِرِ ٱلَّذِي وقَتْ فِيهِ أَمَامَ كُرَّبِ ﴿ إِلَيْهِ وَتَعَلَّمُ إِلَى جِهَ سُدُومٌ وَغُورَةَ وَسَارُ أَرْضَ ٱللَّيَّةَ وَتَظَرَ فَإِذَا دُخَانُ ٱلْأَرْضِ مَاعِدُ كَمُخَانِ ٱلْأَثْمِنِ. عِلَيْ وَلَأَدَشَ ٱللهُ مُدُنَّ ٱلْقَنَةِ ذَكَّرَ ٱللَّهُ إِنَّاهِيمَ فَأَلْحَلَقَ لُوطامِنْ وَسَطِ الْإِنْفِتَلابِ جِينَ فَلَ ٱلْمُكْ ٱلَّتِي كَانَ لُوطُ مُتِهَا جَا . عَلَيْ وَصَيِدَ لُوطُ مِنْ صُوعَرَ وَأَكُمَ فِي الْجَبَلِ هُوَ وَٱبْنَاهُ مَنْهُ إِذْ خَافَ

#### ألفضل العشرون

وَيُكِ وَادْتَهَلَ إِنْهِيمُ مِنْ هُمَاكَ إِلَى أَرْضِ ٱلْجُنُوبِ وَأَمَّامَ بَينَ فَادِشَ وَشُورَ وَزَّلَ بِحَرَادَ . ﷺ وَقَالَ إِزْهِمِ عَنْ سَارَةَ أَمْرَأَتِهِ هِيَ أَخْتِي . فَبَنَتَ أَيْبِكُ مَلِكُ مَرَادَ فَأَخَذَ سَارَةَ . ﴿ وَلَا مُنْ أَنِيمُ إِنَّ فِي خُلْمِ أَقَبُلُ وَقَالَ لَهُ إِنَّكَ هَالِكُ بِسَبَ الْمِرَاةِ الَّتِي أَخَلْتُهَا فَإِنَّا ذَاتَ بَالِ ، يَهِي وَلَمْ يَكُن أَيْمِكُ وَتَامِنًا . قَالَ يَاسَدِي أَلَّمَةً بَازَةً تَشْدُلْ. ﴿ يَجِيجُ الْنِسَ أَنَّهُ لَهُوَ قَالَ لِي هِيَ أَخِيقٍ وَهِيَ أَيْضًا قَالَتْ لِمُو أَخِي. بِــَالاَمَة قَلْمِي وَكُمَّاۥ كُنِّي صَنْفَ ذَيْكَ . جِينِجٍ قَطَالَ لَهُ اللَّهُ فِي الْخُلْمِ وَأَنَّا أَيْناً قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ بِسَلامَةٍ قَلِكَ مَنَمْتَ ذَلِكَ فَسَحَنَفْكَ عَنْ أَنْ تَخْطُ أَ إِلَّ وَلِذَٰ إِلَى أَمْ أَدَعُكَ غُمُّهَا ﴿ ١٠ ﴿ وَالْآنَ ٱرْدُو ٱمْرَأَةَ ٱلرَّبْلِ فَإِنَّهُ بَيِّ وَهُو يَدْعُو لَكَ لَهُمَا وَإِنْ لَمْ زَدْدُهَا فَأَعْلَمُ أَنَّكَ هَا لِكُ أَنْتَ وَجِيعٌ مَنْ لَكَ . عِينَ فَي مَسَى أَنْ مِنَ ٱلْنَدِ وَدَعًا جِمَعَ مُحَتِّجِ وَتَكُلُّمُ بِجَمِيعٍ ذَٰلِكَ ٱلْكَلَامِ عَلَى مُسَامِعِهِمْ فَفَرْعَ ٱلْمُؤْمُ جِدًا . ﴿ يَكُنُّ مُمَّا أَيْمِكُ إِزْهِيمَ وَقَالَ لَهُ مَاذَا سَنَـ مْتَ بِنَا وَبَعَاذَا أَذَنْبُتُ إِلَيْك مَثَّى خَلْتُ عَلَ وَقَلَ مُلْكِي خَطِيةً عَلَيْةً وإنَّكَ صَنْتَ بِي مَا لَا يُعْتَمْ . عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْمِكُ لِإِنْهِمْ مَلَا اَبِنَا لَكَ حَتَى فَلَتَ لَمَذَ الْأَمْرَ . عِلَيْعِ فَقَالَ آزُهِمْ إِنِّي فُلتُ إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَٰذَا ٱلْوَضِمِ خَوْفُ ٱللَّهِ فَيَتَالُونَنِي بِسَبِ ٱمْرَأَتِي . ﴿ لِلَّذِي وَعَلَى ٱلْحَيْفَةِ هِيَ أَخْتَى آنَهُ أَنِي غَيْرَ أَنْهَا لَيْسَتِ آنَةَ أَيْ فَصَادِتِ آمْرَأَةً لِي. ﴿ لِلْهِ فَلَمَّا دَخَلِق أَقْهُ مِنْ يَيْتِ أَبِي فَلْتُ لِمَا هُذَا يِزْكِ ٱلَّذِي تَصْنَعِينَهُ إِلَىَّ -حَيثُمَا وَخَلْنَا فَقُولِي عَنى هُوَ أَخِي . كِلَيْكِ فَأَخَذَ أَبِيَاكُ غَضَا وَبَرًا وَعَبِيدًا وَإِمَا ۗ وَأَصْلَى ذَٰلِكَ لَإِزْهِيمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَارَةَ أَمْرَأَتُهُ، عَنَا إِلَيْ وَوَالَ الْمِيمَكُ هَذِهُ بِلَادِي بَيْنَ يَدْنِكَ تَعْيَمُما طَابَ لَكَ فَأَقِمْ فِيهِ، وَقَالَ لِسَارَةَ قَدْ أَعْطَلْتُ أَغَاكِ أَأَمًا مِنَ ٱلْفِضَّةِ تُكُونُ لَكِ جِبَابٍ عَيْنَ عَنْ كُلُّ مَنْ مَمَكِ حَيثُما فَعَبْتِ وَاذَكُرِي أَنْكِ أَخِذْتِ وَ ﴿ يَعْلِمُ فَدَعًا إِزْجِيمٍ إِلَى اللَّهِ نَمَانَى اللهُ الجَلِكَ وَامْرَأَتُهُ وَإِمَانَهُ مُؤَلِدًنَ كِينِهِ لِأَنْ ٱلرَّبُّكَانَ قَدْ حَبَسَ كُلُّ وَجِير في بَيْتِ أَيْمَكُ سَبَتِ سَارَةَ أَمْرَأَةِ إِلْاهِيمَ

## أَلْفَصَلُ ٱلْحَادِيِّ وَٱلْعِشْرُونَ

فِي عَنِينَ إِذْ هِيمَ مِنْ جِهَةِ أَنْهِ . ﴿ لَيْهِمْ فَقَالَ أَفَهُ لِإِذْ هِيمَ لَا يُسْوِّ فِي عَنْنِكَ أَمْرُ ٱلصَّيّ وَأَمْرُ أَمْتِكَ . كُلُّ مَا تَقُولُهُ لَكَ سَارَةُ فَأَسْتُمْ لِتَوْلِمَا لِأَنَّهُ بِإِسْطَقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ. ولل وَابْنُ الْأُمْةِ أَجِنَا أَجْمَلُهُ أَمَّةً فَإِنَّهُ لَسُكَّ . عِلْكُ فَكُرَ إِلْهِمِ فِي الْمَدَاةِ وَأَخذَ خَبْزًا وَقِرْبَة مَّا أَفَدَفَهُما إِلَى هَاتِمَ وَجَمَلُهَا عَلَى مُنْكِيهِا وَأَعْطَاهَا ٱلصَّبِيُّ وَصَرَفَهَا فَضَتْ وَ ٱهْتَ فِي يَرْيَةِ الْمِرْسَاعِ . عِلْيُكِ وَنَفِدَ ٱلْسَأَا مِنَ ٱلْهِرَاةِ فَطَرَحَت ٱلصَّي تَحْت بَعْض الشُّمَر عَلَيْ وَمَضَتْ غَبِلَتُ تَعَامَهُ بَسِمًا مَدْدَ دَمْيَةٍ قُوسٍ لِأَنَّهَا فَالْتَلْأَ أَرى مَوْتَ العنبي فَجَلَسَتْ تَجَاحَهُ وَرَفَسَ صَوْتَهَا وَجُحَتْ وَجِيلِي وَسِيمَ اللهُ صَوْتَ الْفُلام فَنَادَى مَلاَئُمُ أَقْدِهُ هَا مَرَ مِنَ ٱلنَّهَآءَ وَقَالَ لَمَا مَا لَكِ بِإِهَا مَرْ لَا تُخَافِي فَإِنَّ أَفَةً قَدْ سَجَّ صَوْتَ ٱلْلامِ حَبْثُ هُوَ ﴿ يَكُلُّو مِي قُدْنِي ٱلْنَلامَ وَأَتَكُنْ يَدَاكُ مَمَهُ فَإِنَّى جَاعِلُهُ أَتَّ كَبِرَةَ : عِلَيْ وَكُنْفَ أَنَّهُ عَنْ عَبْيْهَا فَرَأْتُ لِمْ مَاهَ فَمْضَتْ وَمَلَأْتِ الْمِرْبَةُ مَا أَ وَسَقَتِ أَنْلَامَ ، عَنَهُ وَكَانَ آهَا مَمَ أَلِنُلامِ حَتَّى صَحِيرَ فَأَكُمْمَ بِالْمَرْيَّةِ وَكَانَ دَامِيا بِأَتَوْسِ وَاللَّهُمْ بِبَرِّيَّةٍ ظَوَانَ وَأَتَّخَذَتْ لَهُ أَمُّهُ أَمْرًأَةً مِنْ أَرْضَ مِصْرَ . وَمِنْ وَكَانَ فِي ذْلِكَ ٱلزَّمَانِ أَنَّ أَبِيهَكَ وَفِيكُولَ رَبْسِ جَيْشِهِ كَلَّمَا إِيْرِهِيمَ قَالِيْنِ إِنَّ ٱللهُ مَمَكَ فِي جِيعٍ مَا تَصْنَفُهُ ٢٠٠ وَٱلْآنَ ٱخْلِفْ لِي بَاللَّهِ هُمَّا أَنَّكَ لَا تَفَدُّدُ بِي وَلَا بِذُرِّ بْتِي وَعَتِي بَلَّ ثَمَنَعُ إِلَيَّ وَإِلَى ٱلْأَدْضِ ٱلِّي تَزَلْهَا بِمَسَبِ ٱلْجِرَالَذِي صَنَعُهُ إِلَيْكَ. ﴿ وَلَيْهِمْ فَعَالَ إِذْ هِيمُ أَخَافُ ، كَانِينًا وَعَالَبَ إِذْ هِيمُ أَيْهَكَ بِسَبِ فِيرِ الْكَآهَ ٱلَّتِي غَسَيْهَا عَبِيدُ أَبِيَكِكَ . ﷺ فَقَالَ أَبِيَكُ ثُمَّ أَعَلَمْ مَنْ فَعَلَ هَذَا ٱلْأَمْرَ وَأَنْتَ لَمْ تَخْبُرُنَّى وَلَااتًا تَجِتُ إِلَّا ٱلَّذِهُ وَ اللَّهِ إِلَهُ مِمْ غَنَا وَبَعْرًا فَأَعْلَى أَبِيكُ وَيَنَا كَلَاهُمَا عَهْا . وَاقَامَ إِلْهِمِمُ سَمْ نِعَاجِ مِنَ النَّمْ وَحُدَمًا ، عَلَيْ فَقَالَ أَيْعَكُ لِإِلْهِمِ مَا هُذِهِ ٱلسَّمْ ٱلنِّسَاخِ ٱلِّي الْقُنْمَا وَحْدَها . ﴿ يَهِمُ إِنَّ قَالَ إِنَّكَ سَبْعَ نِنَاجٍ مَّأَخُذُ مِنْ يَدِي إِنَّكُونَ سَهَادَةً لِي بَأْنِي مَفَرْتُ هَذِهِ ٱلْهِرَ . عِنْ إِوْ لِذَلِكَ أَمْرِيَ ذَلِكَ ٱلْمُسْكَانُ أَمْرَسَهُمْ لِأَنْهُمَا هُنَاكَ حَلَمَا كِلَاهُمَا . بَرَئِينِ وَقَطَمَا عَبْدًا فِي بَرْ سَبْعَ وَقَامَ أَبِيَكِكُ وَفِيكُولَ ۚ رَئِيسُ جَيْثِهِ وَدَجَهُ إِلَى أَدْضِ فَلِسْطِينَ . ﴿ يَعِيلُ وَعَرَسَ نَعْرًا فِي لِمُرْسَبَعٌ وَدَعَا هُنَاكَ بِأَسْمِر ٱلرَّبِ ٱلْإِلَهِ ٱلسَّرْمَدِيِّ وَ عِنْ وَزَلَ إِرْجِيمُ أَرْضَ فَلِسْطِينَ أَيَّاما كَتِيرَةً

## ألفضل الثاني والعشرون

كَنْ وَكُنْ بَهْدَ هٰذِهِ ٱلْأَمْوِدِ أَنَّ اللَّهُ أَمْتُهَنَ إِيرِهِيمَ فَقَالَ لَهُ يَا إِيرْهِيمُ . قَالَ أَبْلِك . والمُعِيرُ قَالَ خَذِا بَنَكَ وَحِيدَكَ الَّذِي تَحَبُّ إَسْطَقَ وَأَمْضَ إِلَى أَرْضِ ٱلْوَرِيَّا وَأَصْدِدُمُ لْهُنَاكَ مُحْرَقَةً عَلَى أَحْدِ ٱلْجِبَالِ ٱلَّذِي أُدِيكَ . ﴿ يَكُمْ اللَّهُ مِنْ ٱلْغَذَةِ وَأَكْ حِادَهُ وَأَخَذَ مَنهُ غَلاَمَيْنِ وَ إِسْخَقَ ٱبَّنَّهُ وَشُقَّقَ حَطَبًا لِخَرَقَةٍ وَقَامَ وَمَضَى إلَى ٱلمُوضِع ٱلَّذِي أَشَارَ لَهُ أَفَهُ إِلَهِ • ﴿ ﴿ إِنَّ أَلُومُ النَّالِثِ رَفَمَ إِلَاهِيمُ طَرَّفَهُ فَأَبْصَرَ ٱلْمُوسَمَ مِنْ بَبِيدٍ ، عِنْ عَالَ إِبْرُهِمْ لِنَلَامَٰدٍ أَمْكُنَا أَنْهَا هُمَّامَمَ ٱلجَمَارِ وَأَنَا وَٱلْفَلامُ غَنْبَى إِلَى هُنَاكَ فَلَنْعِدُ وَزُجِمُ إِلَيْكُمَا ، ﴿ إِنَّ إِلَيْكُمَا وَأَخَذَ إِزْهِيمٍ حَطَبَّ ٱلْفُرَقَةِ وَجَمَلَهُ عَلَى إِسْفَقَ أَنِهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ ٱلنَّارُ وَٱلبِّكِينَ وَذَهَا كِلاهَا مَما . عِنْ وَكُلُمُ إِسْحَنَ إِرْهِمَ أَبَادُ ظال يا أبت · قال كَبِّكَ يَا بُنِّي . قال هذه النَّارُ وَٱلْحَلَ قَانِنَ ٱلْحَمَلُ الْحُرِّفَ فِي . ﴿ وَمَشَالَ إِرْهِمُ أَهُ ۚ يَكُ لَهُ الْخَالِ الْمُورَةِ يَا نِيَّ. وَمَشَا كِلاهْمَامَنَا. ﴿ وَلَكُ أَفْضَيًا إِلَى ٱلْمُوْسِمِ ٱلَّذِي أَشَارَ لَهُ ٱقَدُ إِلَهِ بَنِي إِيرْهِيمُ هُنَاكَ ٱلْمُدْبَحَ وَفَشَدَ ٱلْحُطَبَ وَأُوْتُنَ إِسْفِقَ البُّهُ وَأَلْمَاهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ قُوْقَ ٱلْحُطِّبِ ﴿ يَهِيْكِ وَمَدَّ آرَاهِهِمْ يَدَّهُ فَأَخَذَ السِّكِينَ لِيدْجُ أَبَّهُ . عِيدٍ فَنَادَاهُ مَلاكُ الرَّبِ مِنَ السُّمَّةُ قَائِلًا إِلْهِمُ إِلْهُمِمُ . قال مَا ثَنَا. عِيدٌ قَالَ لا تُعْدُدُ يَعَكُ إِلَى النَّاوِمِ وَلا تَفْسَلَ بِهِ شَيًّا فَإِنِّي الْآنَ عَرَفْتُ أَكْتَ مُثَّق فِيهُ فَلَمْ تَذْخَرِ أَبِّكَ وَحِيدَكَ تَنِي ﴿ يَكِيلِكُمْ فَرَضَ إِنْرِهِيمُ طَرَّفَهُ وَظَرَ فَإذَا يِكَبْس وَرَأْهُ مُمْتَقُلُ مِرْزَنْهِ فِي ٱلْجُذَادِ • فَمَمَدَ إِيْرَهِيمُ إِلَى ٱلْكَبْسُ وَأَخَذَهُ وَأَصْمَدَهُ كُمْرَيَّةً بَدَلَ أَيْهِ • \$25% وَتَتَمَى إِرْهِيمُ ذَٰلِكَ ٱلْمُوضِعَ ٱلرُّبُّ يَرَى وَلِذَٰلِكَ يُقَالُ ٱلْوَعَ جَيَلُ الرُّبُّ يَرَى • عِنْ ﴿ وَنَادَى مَلَاكُ الرُّبِ إِنْهِيمَ قَانِيَةٌ مِنَ السَّمَا • عِنْ ﴿ وَقَالَ بَضْيَ

أَشْمَتُ يُولُ الرَّبِ عِلَى أَنْكَ فَسَلَتَ هَذَا الأَمْنَ وَأَلَّ لَذَهُمْ اللَّهُ وَجِيدَكَ وَجِيدَكَ وَجِيدَ الْحَرَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَرَّ الْحَرَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْمِلِي الللْهُ اللْهُولُ اللْمُولِ اللْهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

## أَلْفَصَلُ الثَّالَثُ وَأَلْعَثْرُونَ

مِن وَكَانَتْ سِنُو عُمْ سَارَةَ مِنَةً وَسَمَّا وَعِمْرِينَ سَنَةً عِنْ وَمَانَتْ سَارَةُ فِي فِرْيَةً أَرْبَعَ وَهِيَ حَبْرُونُ فِي أَرْضِ كَنْمَانَ . فَأَقْبَلَ إِنْهِيمُ يَنْدُبُ سَارَةَ وَيُجْيِهَا . عِنْ وَقَامَ إِرْجِيمُ مِنْ أَمَامُ مَنِيجِ وَكُلُمَ مِنِي حِنْدِ قَالِلا عِنْدِكُمْ أَعْلُونِي الْمُعَدِّلُونُ ا مِكْ قَبْرِ عِنْدَكُمْ فَأَذْفِنَ مَنِّي مِنْ أَمَامِي . ﴿ وَلَيْ فَأَجَلَبَ بُنُو حِتْ إِزْهِيمَ ۚ فَالِمِينَ لَهُ أَحَدُ مِنَا يَتُمُ مِنْكَ فَبْرَهُ لِتَدْفِنَ فِهِ مَيْكَ · ١٤٢٤ فَتَامَ إِيْرِهِمُ وَسَجَدَ لِشَعْبِ الْأَرْضِ لَنِي حِدْدِ المَنْ اللَّهُ وَكُلُّمُهُمْ قَائِلًا إِنْ طَابَتْ نُفُوسُكُمْ أَنْ أَدْفِنَ مَنِي مِنْ أَمَامِ فَأَسْمَمُوا لِي. أَسْأَلُوا لِي عَرُونَ بْنَ صُوحَرَ عِنْ إِنْ يُعِلِنِي مَثَارَةَ ٱلْمُكْفِيلَةِ أَلْتِي لَهُ فِي طَرَفِ حَثْلِهِ بِعْنَ كَلِيلٍ يُسْطِينِهَا فِيهَا بَيْنَكُمْ مِلْكَ فَهْرِ ، عَنْ اللَّهِ وَكَانَ غَفْرُونُ جَالِمًا فِيهَا يَيْنَ بَني حِسْوَ فَأَجَلَبَ عَفُرُونُ ٱلْحِلْقِيُّ إِبْرُهِيمَ عَلَى مَسَلِيمٍ بَنِي حِسْوَ أَمَامَ كُلَّ مَنْ مَعَسلَ بُلِ مَدِينِهِ قَائِلًا عِلَيْهِ لَا يَاسَبِدِي ٱسْمَرِلِي ۖ أَخْفُلُ قَدْ وَمَهُمْ لَكَ وَٱلْمَارَةُ أَلَّي فِيهِ أَيْنَا هِنَةٌ لَكَ مِنِي عَلَى مَشْهَدِ نِنِي قَوْمِ وَهَبُّهَا لَكَ أَدْفِنْ مَيِّكَ . ﴿ يَا يَعْ ضَجَدَ إِزْهِمْ أَمَامَ خَمْدِ ٱلْأَرْضِ عِلَيْهِ وَكُلُّمَ عَرْونَ عَلَى مَسَلِمِهُمْ قَائِلًا أَسَأَلُكَ أَنْ أَعْدِينَ أَعْدِيكَ ثَمَنَ ٱلْخُلُو تَعْذَهُ مِنِي وَأَدْفِنَ مَتِي هُنَاكَ. عَنْ إَلَيْهِ مَا أَعْدِ وَقَالَ لَهُ عِيْدٍ } يَاسَيِّي ٱشَمَّعُ لِي • أَرْضُ تُسَاوِي أَرْبَعَ مِنْةٍ مِثْقَالِ فِمَنَّةِ مَاعَتَى أَنُ تُكُونَ بَلِنِي وَبَيْنَكَ أَدْفِنُ مُنِيِّسَكَ فِيهَا. ﴿ لِمَثِيرٌ فَلَمَّا سِمَ إِلَاهِيمُ ذَٰلِكَ بِنَهُ وَزَنَ لَهُ ٱلْمِينَّةَ ٱلَّتِي ذِكْرَهَا عَلَى مُسَلِمِم بَنِي حِسْرَ أَرْجَ مِنَّةٍ مِثْقَالِ فِيشَـةٍ بِمُا هُوَ رَاجُح بَيْنَ ٱلْتَّجَادِ ، ﴿ يَكُنِيرٌ فَوَجَبَ حَمَّلَ عَفْرُونَ ٱلَّذِي فِي ٱلْمُكْفِلَةِ ٱلَّتِي ثَجَاهَ تَمَرَ ٱلْخَمُلُ وَٱلْمَارَةُ أَلِّيَ فِيهِ وَجِيعُ مَا فِيهِ مِنَ ٱلْفَجْرِ بِجَبِيعٍ خُدُودِهِ ٱلْحِيطَةِ بِهِ ﷺ مِلْكًا لِإِذْ هِيمَ بِعَفْهَدِ بَنِي حِثْ وَجِيرِ مَنْ دَخَلَ بَابَ مَدِينِتِهِ . عِنْ وَبَعْدَ ذَلِكَ دَفَنَ إِلَا هِيمُ سَارَةَ الرُ أَتَهُ فِي مَنَازَةٍ حَمُل إِلْكُنْهِ لِهَ عَجَاه تَمُرا وَهِيَ حَبْرُونُ فِي أَرْضِ كَمَانَ . عَنَهُ وَوَجَبَ ٱلْحُمْلُ وَٱلْمَارَةُ ٱلَّتِي فِيهِ لِإِنْ هِيمَ مِلْكَ تَبْدِ مِنْ عِنْدِ بَنِي حِسْد

## ألفصل الرابغ والعشرون

المنهجة وَشَاخَ إِرْهِمِ وَطَمَنَ فِي السَنِ وَالْكَ أَلُّ الْرَهِمَ فِي كُلِّ شَيْء . كَلَّمَ وَقَالَ الْمَا الْمَرْمِمِ النّبِهِ وَلِي كُلِّ مَنْ فَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

فَقَالَتْ بِنْتُ بَنُونِهَلَ بْنِ تَاخُورَ الَّذِي وَلَدَتُهُ لَهُ مِلْكُةٌ . فَجَمَلَتُ ٱلْحَرْضَ في أَنْفِيا رِي مِنْ يَوِي هٰدِهُ . أَمَّا أَنِي فَلا زُجِرْ بِهِ إِلَى هُنَاكَ . عِنْ إِلَى مُنَاكَ عَلَمَ الْمَبدُ يَدهُ تَحْتَ عَنْدِ إِذْ هِيمَ مَوْلَاهُ وَحَلَفَ لَهُ عَلَى ذِلِكَ عِنْهِ وَلَنَدُ ٱلْمَدُدُ عَمْرَةَ جَالَ مِن جَالَ مَولاهُ وَالسَّوَادَيْنِ فِي بَدَيْهَا . كَلِيْفِيْنِ وَخَرَدْتُ وَسَجِدْتُ لِلرُّبِّ وَسَجُّتُ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ مَولَاي وَمَضَى وَفِي بِيهِ مِن مُكلَّ خَيْرِ مَولًا وَقَامَ وَمَضَى إِلَى أَدَامِ ٱلنَّرَيْنِ إِلَى مَدِيَّةِ بَالْحورَ . كاللهُ فَأَ فَاخَ أَلْجِهَالَ خَارِجَ اللَّهِ يَهِ عَلَى بِلْمِ الْمَاءَ عِنْدَ الْبِشَأَةُ وَفَتَ خُرُوج الْمُتَعَابَ. عِنْ وَقَالَ أَيُّمَا الرَّبُّ إِلَّهُ مَوْلَايَ إِلْهِمِ بَشِرْ لِيَ الْزِوْمَ وَاصْغَرْ رَحْمٌ إِلَى مَوْلَايَ الْمُرْمِيمَ ﴿ ١٤٣٤ مَا ٓةَ لَنَا وَاقِتُ عَلَى عَبْنِ ٱلْمَـا ۚ وَنَبَلَتُ أَهْلَ ٱلْمُدِينَةِ خَارِجَكُ لَيسْتَمَينَ مَاتَ عَلَيْهِ ظَيْكُنْ أَنْ أَفَتَاهَ أَلِّي أَقُولُ لَمَا أَسِلِ مَرْكَكِ مَثَى أَشْرَبَ تَعُولُ أَشْرَبُ وَأَنَا لَنْ مِيَالَكَ أَيْمَا تُكُونُ هِيَ أَلِّي عَلْنَهَا لِلْهِلَ إِصْلَ وَبِهَا أَعْلَمُ أَكُكَ صَنَتَ رَحْهُ إِلَى مَوْلَايَ . ١٤٤٤ قَكَانَ قَبَلَ فَرَّاغِهِ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ خَرَجَتْ دَفَتَهُ أَلَى وُلِدَتْ لِتُوسُلَ آنِ مِلْكُةُ آمْرَأَةِ كَالْحُودَ أَنِي إِلَاهِيمَ وَمَرَّتُهَا عَلَى كَيْهَا. ﴿ اللَّهِ وَكَانَتِ الْتَنَاةُ حَسَنَةُ ٱلْنَظِرِ جِدًّا بِحَصُرًا لَمُ يَرِفَهَا رَجُلُ. فَتَزَلَتْ إِلَى ٱلْنَيْنِ وَمَــلَأَتْ مَرَّتَهَا وَصَعِدتْ. ولله عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَقُلْ النَّفِيقِ قَلِلا مِنْ مَا وَمَرَّ بِكِ وَ اللَّهِ وَقَالَتِ المرب بَاسَيْدِي وَأَشْرَعَتْ فَأَزَّكْ خَرَّتْهَا عَلَى يُدِهَا وَسُنَّهُ ﴿ عَلَيْ وَلَمْ فَرَخْتُ مِنْ سَفْهِ كَالْتَ أَسْتَقِ عِلِمَا لِكَ أَيْسًا حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ ٱلشَّرْبِ. ﴿ يَعْلِي وَأَسْرَعَتْ وَأَفْرَ خَتْ حَرَثْهَا نِي ٱلْمُنْقَةُ وَأَشْرَعُتْ أَيْمًا إِلَى ٱلْهَبِرِ لِلْمُنْتَقِيَّ فَاسْتَفَتْ لِلْهِيمِ وَالِهِ • \$25% وَيَقَ ٱلرَّجُلُ مُتَأَمَّلًا لَمَا صَلِينًا لِبَلْمَ مَلْ أَنْجَ اللَّهُ طَرِيقَهُ أَمْ لَا ﴿ يَهِينُ كُلُ الْمُ الْ مِنْ شُرْبِهَا أَخَذَ ٱلرَّجُلُ خُرْمًا مِنْ ذَهِّبٍ وَذَنَّهُ نِصْفُ مِثْمَالٍ وَسِوارَنِ لِيَدَبَهَا وَذَهما عَشْرَةُ مَنَاقِيلِ ذَهَبِ عِنْ ﴿ وَقَالَ بِلْنُ مَنْ أَنْتِ أَخْيِرِينِي هَلْ فِي بَيْتِ أَبِيكِ مَوْضِهُ نَيِتُ فِيهِ. ١٤٠٤ مَثَالَتْ لَهُ أَمَّا أَبْهُ بَنُو نِيلَ أَنِي مِلْكَةَ أَقْدِي وَلَدَّتُهُ لِنَا حُورً . جَنِيجٍ وَقَالَتْ لَهُ عِنْدَنَا كَثِيرُ مِنَ الْتِبْنِ وَالْلَقْبِ وَمَوْضِمٌ يَنْسَيِتِ أَيْضًا . عَلَيْ فَقَرُّ رَّجُلُ وَسَجَدَ لِرَّبِ عِلِيْهِ وَقَالَ تَبَارَكَ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ مُوَّلَايَ إِيْرِهِيمَ ٱلَّذِي لَمْ يَنْزغ رَحْهُ وَوَفَا اللهُ عُنْ مَوْلَايَ وَهَمَانِي فِي طَرِيقِ إِلَّى بَيْتِ أَخِي مَوْلَايَ وَيَهِمْ فَأَسْرَعَت الْحَكَةُ وَأَخْيَرَتْ بَيْتَ أَبَّا بِهٰذِهِ الْأَمُودِ . يَحْيَدُ وَكَانَ لِيظَةً أَخُ النَّهُ لَا إِنْ فَأَسْرَعَ لَآلَىٰ إِلَى ٱلرُّجُلِ إِلَى ٱلْمَيْنِ خَادِجًا. عِنْ ﴿ وَكَانَ أَنَّهُ إِذْ وَأَى ٱلْخُرْصَ وَٱلسِّوَارَيْنَ فِي يَدَيْ أَغْنِهِ وَسِمَ كَلَامَ رِفْقَةَ أُغْنِهِ قَائِلَةٌ كَلَا خَاطَيَنِي ٱلرُّجُلُ صَادَ إِلَهِ فَإِذَا هُوَ وَ وَتُكْ مَمَ الْجُمَالَ عِنْدَ ٱلْمَيْنِ. وَ وَهِلَا فَقَالَ ٱدْخُلْ مَا مُبَادِكَ ٱلرَّبِ لِلْذَا تَفِفُ خَادِجًا عَلِيْ قَدْ حَيَّاتُ الْيُتَ وَمَوْضِعًا إِلْجَمَالَ . عِنْ وَأَذْخَلَ ٱلرُّجْلَ ٱلْيُتَ وَحَلَّ عَن ٱلْجِيَالَ وَطَرَحَ لِمَّا يَهُنَا وَعَلَمَا وَأَعْطَاهُ مِنَّهُ لِنَجِلَ رِجُلِيهِ وَأَدْجُلَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ مَعَهُ . وَيُنْ مُ وَلَيْمُ الطُّمَامُ مِينَ يَدَيْهِ لِلْكُلِّ فَقَالَ لَا آكُلُ حَتَّى أَنَّكُمْ بَكَلْاي . فَقَالَ لَهُ تَكُلُّمُ ﴿ \$25 قَدَالَ أَنَا عَبْدُ إِيْرِهِمَ \$25 وَالرَّبُّ قَدْ بَاوَكَ مَوْلَايَ جِدًّا فَمَظُمَ وَرَزَتُهُ غَنَمًا وَبَقُرًا وَفِيثُةً وَذَهَا وَعَبِيدًا وَإِمَاتَ وَجَالًا وَجَيرًا . عَنَيْنَ وَوَلَدَتْ سَارَةُ

إِرْهِيمِ ٱلَّذِي هَدَانِي مَلَ يِنَا قُومًا لِآخَذَ أَنِّهَ أَخِي مُولَايَ لِأَنِهِ . عِنْ وَالْآنَ إِنْ كُنْمْ صَانِينَ رَحْمَةٌ وَوَفَا ۗ إِلَى مَوْلَايَ فَأَعْلِمُونَى بِذَٰلِكَ وَإِلَّا فَأَعْلِمُونِي حَتَّى أَتَّجَه تَمَةً أَوْبَسْرَةً . عَنْ عَالَمَا إِلَهُ لَا إِنْ وَبُونِيلُ وَقَالَاإِنَّ ٱلْأَصْرَ صَادِدٌ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبَ فَلَيْسَ لَّنَا أَنْ تَكُلِّمَكَ فِيهِ بِشَرِّ أَوْ خَيْرٍ . عَنْ لَيْ مَذِهُ رِفْقَةُ أَمَامَكَ خَذْهَا وَأَمْضَ فَتَحُونَ أَمْرَأَةً لِأَيْنِ مَوْلَاكَ كَمَا قَالَ ٱلرُّبُّ . عَلَيْ فَلَمَّا مَهِمَ عَبْدُ إِيْرَهِمْ كَلَاهُمْ سَجَدَ الرُّبّ إِلَى الْأَرْضِ ﷺ وَأَخْرَجَ الْسَبْدُ آيَيَةَ فِشَتْ وَآيَيَةَ ذَهَبُ وَثَيَايًا مَدَفَهُمَا إِلَى دفئةَ وَمُرْفًا أَتَّمَتَ بِهَا أَخَاهَا وَأَنَّهَا . ﴿ يَعِيْنِ وَأَكُلُوا وَشَرِيُوا هُوَ وَٱلْقُومُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ وَبَاثُوا . مُ خَمَنُوا صَبَاحًا فَقَالَ ٱصْرِفُونِي إِلَى مَوْلَايَ. ﴿ يَعِيْكِ فَقَالَ أَخُوهَا وَأَثْبَا كَلَبَثُ ٱلْفَنَاةُ عِنْدَنَا أَيَّامًا وَلَوْ عَفَرَةً وَبَهْدَ ذَلِكَ تَمْنِي . عِنْ لِللَّهِ لَقَالَ لَهُمْ لَا تُؤخِّرُونِي وَالرَّبْ فَدَ أنْجَ طَرِيقٍ · أَصْرِفُو بِي وَأَمْضِيَ إِلَى مَوْلَايَ · ﴿ لَيْنِي لَقَالُوا نَدْغُوا لَيَزَةً وَنَسْلَمُا مَاذَا تَغُولُ . عَيْنِهِ فَدَعُوا دَفْقَة وَقَالُوا لَمَا هَلْ تَنْهَدِينَ مَمْ هَٰذَا ٱلرُّجُلِ. قَالَتْ أَذْهَبْ. كالله فَسَرَفُوا دِفْقَةَ أَخْتُهُمْ وَمَاصِنَتَهَا وَعَبْدَ إِرْاهِيمَ وَرِجَالَهُ ﴿ وَهِلَا وَبَارَكُوا دِفَتَ وَكَالُوا لَمَا أَنْتِ أَخْتَا كُونِي أَلُوفَ رَبُواتٍ وَلَيْرِثُ نَسُكُ مَابٍ أَعْدَآنِهِ . عِنْ وَالمَتْ رِفْتَهُ وَجَوَادِيهَا فَرْحِكِبْنَ ٱلْجِمَالَ وَمَضَيْنَ مَّمَ ٱلرَّجُلِ وَأَخَذَ ٱلْمَبْدُ رِفْقَةَ وَمَضَى كِلِيِّ وَكَانَ إِسْمُقُ رَاجِنا مِنْ طَرِيقٍ بِلْمِ ٱلْحَيِّ ٱلزَّآدِيُّ إِذْ كَانَ مُفَيًّا بَأَرْضَ ٱلْجُنُوبِ ﴿ وَفَدْ خَرِجَ إِسْمَىٰ إِلَى الصَّحْرَآءُ لِلتَّأْمُلُ عِنْدَ إِفْبَالِ ٱلْمُمَاّدُ. فَرَفَمَ طَرْفَهُ وَنَظَرَ فَإِذَا جَالٌ مُشْلِئَةً ﴿ يَكُمُ إِلَى وَوَقَمَتْ رَفَتَهُ مُرَافَهَا فَرَأَتْ إَسْطَقَ فَتَزَلَتْ عَن ٱلجَهَل . عِنْهِ وَقَالَتُ قِلْمَهِ مَنْ هُــذَا ٱلرَّجْلُ ٱلْمَاشِي فِي ٱلصَّفَرَآهِ قِلْمَا ٓيَنَالَ ٱلْمَبْدُ هُوَ مُولَّدُي . فَأَخَذَتِ النِّمَالَ وَاسْتَكَرَتْ بِدِ . ﴿ لَكُمِّ أَمُّ فَصَ ٱلْمَبْدُ عَلَى إَسْطَقَ جَمِعَ ٱلْأُمُودِ ٱلِّتِي صَنَّمَهَا . ﴿ وَهُذَا اللَّهُ مُا أَسَعَنُ خِبَّا سَارَةً أَمَّهِ وَأَخَذَ وَفَقَةَ فَصَارَتَ لَهُ زُوْجَةً وَأَحَبُّهَا وَنَهَرُّى إِمْعَقَ عَنْ أُمَّهِ

## ألفصل الخامس والعشرون

كِنْ وَعَادَ إِرَاهِيمُ فَأَخَذَ زَوْجَةً ٱسْمَا تَعْلُورَةً . كِنْ فَوَلَدَتْ لَهُ رَمْرَانَ وَيُمْشَانَ وَمَمَانَ وَمِدْنَ وَيِشَاقَ وَتُوحًا . عَنْ وَوَلَدُ نَقْتَانَ شَيًّا وَدَدَانَ وَبَنُو دَدَانَ أَشُورِيمُ وَلَوْشِيمَ وَلَوْنِهِ . يَكِيرُ وَبُو بِدِينَ عَنْهَ وَعِثْرٌ وَخُولُ وَأَبِيدًا ۚ وَأَلْدَاعَهُ . كُلُّ هُولًا بُوصَلُورَةً . عِينَ وَأَعْلَى إِيْرِهِمُ جَمِعَ مَا لَهُ لِإِسْفَى . عِينَ ۚ وَلِنِي ٱلسَّرَادِيِّ ٱلَّتِي لإِرْهِيمَ وَمَبُ إِرْهِيمُ هِبَاتِ وَسَرَفَهُمْ عَنْ إِسْطَقَ أَبْنِهِ فِي حَيَاتِهِ شَرَقًا إِلَى أَرْضِ اْلْمُشْرِقِ ، عِنْ ﴿ وَهٰذِهُ أَيُّكُمْ سِنِي حَيَاةً إِلَاهِيمَ ٱلَّتِي عَاشَهَا مِنْهُ سَنَةٍ وَخَسْ وَسَنُونَ سَنةً . ﴿ يَكُمُ إِنَّ مُنْ مُا ضَنْ رُومُ إِنْ أَهِيمَ وَمَاتَ بِضَيَّةٍ صَالِحَةٍ شَخِنًا قَدْ شَهِمَ مِنَ ٱلْحَيَاةِ وَأَنْضَمُّ إِلَّى تَوْمِهِ . عِنْكُمْ فَدَقَتُهُ إِسْفُقَ وَإِسْفِيلُ أَبْنَاهُ فِي مَفَارَةِ الْمُكْفِيلَةِ فِي خَل غَرُونَ بْنِ صُوحَرَ ٱلْحِنْيِ الَّذِي تُجَاهَ تَمْرًا كَيْنِيجٌ فِي ٱلْحَثْلِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِرْهِيمُ مِنْ بَنِي حِسْدٍ وهَنَاكَ فَيْرَ إِلَاهِيمُ وَأَمْرَأَ أَهُ سَارَةً وَ كِينَ إِلَى مَنْدَ مَوْتِ إِلَاهِيمَ أَنَّ أَفَهُ بَاوَكَ إِسْمَقَ أَبْنَهُ وَأَمَّامُ إِسْمَقَ عِنْدَ بِلِرِ الْحِيرَ أَزَّآدَيَّ . كِيْنَاكِمْ وَهَذِهُ مَوَالِيدُ إَسْمِيلَ أَبْنِ إِرَاهِيمَ ۚ لَّذِي وَلَدَتُهُ هَاكُمُ ٱلْمُصْرَبِّهُ أَنَّهُ سَارَةً لِإِرْهِيمَ . ﷺ هَٰذِهُ أَسْكَا أَبْنِي إلىمبيلَ يَحْسَدِ أَسْمَاتُهُمْ وَمَوَالِيدِهِمْ . نَبَايُوتُ بَكُرُ إِسْمُعِيلَ وَقِيدَادُ وَأَذْ بَبْيلُ وَمِنْسَامُ وَيَشَاعُ وَدُومَتُ وَمَمَّا كُنَّ وَحَدَارُ وَتَبَكَا وَيَطُورُ وَنَافِيشُ وَقِدْمَتُ . عِينَ هُوْلَا ۚ بَنُو إِسْمُعِيلَ وَهَذِهِ أَسُأَ وَهُمْ يَحَسَبِ أَحْوِيْتِهِمْ وَحَظَى الرِّهِمِ أَتَاعَشَرَ زُعِيًّا لِشَائِكِهِمْ • ﷺ وَهٰذِهُ سِنُو حَيَاةٍ إِنْهِيلَ مِنَّا سَنَةٍ وَسَنَّمْ وَكَلاَتُونَ سَسَنَّةً ثُمُّ وَّا فِيَ وَآ صَمَّمُ إِلَى قَوْدِهِ • ﴿ إِنَّ كَانَتْ مَسَاكَتُهُمْ مِنْ حَوِيلَةَ إِلَى شُورَ ٱلَّتِي تُحَاهَ مِصر وَأَنْتَ آتَتِ غَنُوا أَنُّود فَاللَّهَ جَمِع إِخْوَتِهِ زَلْ . كَاللَّهُ وَهَذَه مُوَالِيدًا إَحْقَ بن إيرهم إِزْهِيمُ وَلَدَ إِسْطُقَ . ﴿ يُشَكِّمُ وَكَّانَ إِسْطَقُ أَنِنَ أَرْسِينَ سَنةً حِينَ تَزَوْجَ بِرَفْسَةً بِلْت

ٱمْرَأَةً مُولَايَ ٱبَّا لِمُولَايَ بَعْدَ أَنْ شَاغَتْ فَأَعْلَاهُ جَبِّعَ مَا لَهُ ﴿ ١٠٠٠ } وَقَدِ أَسْفَقَين

مُولَايَ قَالِهُ لَا تَأْخُذُ لِأَبْنِي أَمْرَاهُ مِنْ بَلَتِ ٱلْكُنْفَانِيِينَ ٱلْمَنَ أَنَا مُقِيمُ بِأَرْضِهمْ

كلهُ بَلْ إِلَى بَيْتِ أَبِي وَإِلَى عَشِيرَ فِي تَذْهَبُ وَتَأْخَذُ ٱمْرَأَةً لِأَنِي، عَلَيْكُمْ فَلْلَ

لِمُولَايَ لَوْ ٱلْمُنْأَةُ لَا تُنْتِنْنِي . عِينَا إِنَّالَ لِي إِنَّ الرَّبُ ٱلَّذِي سَلَّكُ أَمْلَهُ لِأَسِلْ

مَلاَكُهُ مَهَكَ وَيُغْجِ طَرِيقَكَ فَتَأْخُذُ آمْرَاهُ لِأَنْبِي مِنْ عَشِيرَتِي وَمِنْ بَيْتِ أَيْ

عَلَيْ حِنْدُةِ تُسَرِّزُ أُمِنْ يَمِنِي إِذَا صِرْتَ إِلَى عَشِيرَتِي، وَإِنْ هُمْ أَ يُعْطُوكَ كُنتَ بَرِيّا مِنْ يَعِنِي • عَلَيْكِ غَلِثُ ٱلْكِزُّمْ إِلَى ٱلْمَيْنِ فَشَـلَتُ أَيُّهَا ٱلَّبِ إِلَّهُ مَوْلَايَ إِزْجِيمَ إَنْ

كُنْتَ تَعْجِوْطُرِيقَ ٱلَّذِي أَنَا سَارٌ فِيهِ ﷺ مَهَا لَذَا وَاقِتُ عَلَى غَيْرِ ٱلْسَاءَ فَالْبَكرْ

ٱلَّتِي غَمْرُجُ ۚ لِتَسْتَقِي ۚ فَأَقُولُ لَمَا اسْتِينِي قَلِلَ مَلَا مِنْ مَرَّتِكِ ٢٢٨ فَتَفُولُ لِي أَشْرَبُ

وَأَنَّا أَسْتَقِي لِلْمَالِكَ أَيْسَاتُكُونُ هِيَ ٱلْمُرَأَةِ ٱلَّتِي عَيَّهَا ٱلرَّبُّ لِأَبْنِ مَوْلَايَ. جِينَ وَقَالَ ا

أَنْ أَفُرْغَيْنَ ٱلْكُلَامِ فِي نَفْسِي إِذَا رَفْقَةَ خَارَجَةٌ وَمَرَّبَهَا عَلَى كَتَنْهَا مَنْزَلَتْ إِلَى ٱلْمَيْن

وَأَسْتَقَتْ مَقُلُكُ لِمَّا أَسْقِينِي عَلَيْهِ فَأَسْرَعَتْ وَأَثْرَ أَنْ مَرْتَهَا وَقَالَتِ أَشْرَبْ وَأَنَا أَسْق

جَالَكَ أَيْناً وَفَرْبُ وَمَنْقَتِ ٱلجَمَالَ أَيْنَا . يَحِينِ فَمَا لَهُ وَظُنُ بِلِمَا مَنْ أَنْتٍ .

مَكُ أَلَاكِكُ وَأَكُمُ لَسُكُ مِن أَجَلِ عَبْدِي إِلْهِمِ. عَلَيْهِ فَتَى هَاكُ مَذَكِا وَدَعَا إِلَمْ مَا أَلِكُ فَا الْمَالَةِ مَا أَلَهُمْ أَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَالْمَا الْحَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ اللهُ الله

## ألفصل السابغ والعشرون

وَحَدَثُ لَمَّا شَاخَ إِسْحُقُ وَكُلِّتُ عَنِّهُ مَنِ ٱلنَّظِرِالَهُ دَعَا عِيلُوَ ٱبَّهُ ٱلْأَكْثِر وَقَالَ لَهُ يَا نَبَيَّ. قَالَ لَبُلِكَ. جَيْجٍ فَقَالَ هَا لَذَ قَدْ أَخْتُ وَلَا اعْلَمْ يَوْمَ مَوْتِي. كَيْ وَالْآنَ خَذَ أَدَاتُكَ وَجَمِينَكَ وَقُوسَكَ وَأَغْرِجُ إِلَى ٱلعَّفَرَآهُ وَسِدْ لِي سَيْدًا عِيْجٌ وَأَصْفِهُ لِي أَلْوَانًا كَا أَحِبُ وَأَتِي بِوِقَاصَكُو كَيْ تُبَارِكُكَ نَفْنِي قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ. ﴿ يَكُنُّ وَكَانَتُ رِفَقَا سَلِيمَةً مِينَ كَلُّمْ إِنْحَنَّ عِيلُو ٱلَّذِهُ. فَضَى عِيلُو إِلَ اَلْمُعْرَآة لِيَسِدَ صَبْدًا وَإِلَيْ بِهِ . عِينَ مَكَلَّتْ دِفَتَهُ يَنُوبُ الْهَا وَإِنَّا إِلَى عَدْ مَعِثُ أَبَاكُ يُكُلِّمُ عِبْدُ أَخَاكَ وَيْلا عِيْدٍ الْتِي بِمَنْدِ وَأَصْلِحُ لِي أَلُوانَا فَأَلْسَكُلَّ مِنْهَا وَأَبَادِكَكَ أَمَامُ الرَّبِ قَبْلَ مَوْقِ . عِنْ وَالْآنَ يَا بَيَّ أَسَمَّ يَقُولِي فِي مَا آمْرُكَ بِهِ ﴿ يَكُنُّكُ أَمْضٍ إِلَى ٱلْنَهَ وَخُذْ لِي مِنْ ثُمَّ جَدَّيْنِ مِنَ ٱلْمُوْجَدِدَيْنِ فَأَصْلِهُمَا أَلْوَانًا لَأَمِكَ كَمَا نُعِبُّ . ﷺ كُفْضِرُهَا إِلَى أَمِكَ وَيَأْكُلُ لِكُنَّ لِيَارِكُكَ قَبْلَ مَوْتِهِ . والمستقل المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة وال أَنِي يَجُنِينَ قَاكُونَ عِنْدُهُ كَالْمَا يَرِينَهُ وَأَنْبِكُ عَلَى نَفْسِي أَمْنَةً لَا يُرَكُّمُ . عَيْنِيخ قالت لَهُ أَنْهُ عَلَى النَّبِكَ يَا لِنُهُمُ إِنَّا امْنَعُ لِتَوْلِي وَآمَضَ وَخُذَلِّي ذَلِكَ. عِنْهِمَ فَمَنَى وَآمَنَدُ ذَلِكَ وَآنَى بِهِ الْهُ فَأَصَفَحُهُ أَنَّهُ الْوَاتَا عَلَى عَالِمُوا أَنْهِمُ وَكُلِّهِ وَأَخَذَتُ رِفْسَةً عِبْ أَيْهَا ٱلْأَكْبَرِ ٱفْمَا يَرَةَ ٱلْتِي عِنْدَهَا فِي ٱلْيَتِ فَأَلْبَسَنْهَا بَشُوبَ ٱبْنِبَكَ ٱلْأَصْرَ ﴿ لَكُنَّ يَدُهُ وَمَالِمَةً غُلْتِهِ كِيلِهِ ٱلْمَرْ ﴿ وَمُفَتَّ إِلَّى يَشُوبَ أَنِهَا مَا مَنْنَهُ مِنَ ٱلْأَلْوَانِ وَٱلْخَبْرِ . عِيدٍ فَدَخَلَ عَلَى أَبِيهِ وَكَالَ يَا أَبْتِ . قَالَ هَا تَذَا مَنْ أَنْتَ يَا لِنَيُّ . عَلَيْكِ فَقَالَ يَنْفُوبُ لِأَبِيهِ أَنَا عِيسُو كَرُكَ قَدْ مَنْتُ كَمَّا أَمْر تَني . فَمْ فَأَخِلِنْ وَكُلُ مِنْ صَبْدِي لَكِي تُبَادِكُنِي نَفُسُكَ . ٢٢٤ فَقَالَ إِنْ صَى لِأَبِهِ مَا أَسْرَعَ مَا أَمَنِتَ يَا ثَنَى مَ قَالَ إِنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ قَدْ يَشَّرُ لِي. عَنْهَا فَقَالَ إِسْحَقُ لِيَنْفُوبَ تَقَدَّمُ حَنَى أَجْـنَكُ يَا بَنَىَ هَلِ أَنْتَ أَنِنِي عِبِـنُوأَمْ لَا. ﴿ لَكُنُونَا مِنْ أَنْوَبُ إِلَى إِنْحُنَ أَبِي تَحَبُّهُ وَكَالَ الصَّوْتُ صَوْتُ يَنْفُوبَ وَلَكِنَّ ٱلْبَدَئِنِ يَنَا عِبِلُو. ﴿ وَلَا يُنِجُهُ لِأَنْ يَدُ أَي كَانَنَا مُضِرِ تَنِنِ كَبَدَىٰ عِيدُو . فَإِزَّكُ . عِنْهُ وَالْ عَلْ أَنْتَ ٱبني عِيدُو قالَ انَا هُوَ . عَلَيْهِ فَعَالَ قَدْمُ لِي مَثْنَ آكُلُ مِنْ صَيْدِ أَيْنِي لِكُيْ تَالِرَكُكَ نَفْسِي . فَطَدَّمَ لَهُ فَأَكُلُ وَأَمَّاهُ بِخِنْرِ فَشَرِبَ . عَلَيْكُ ثُمُّ قَالَ لَهُ إِسْمَنَّ أَبُوهُ تَفَدَّمْ فَبَلِني يا بُقَّ. و الله عَمْدُمُ وَقَلَهُ فَاشْتَمْ رَاجْعَةً بِنَابِهِ وَبَارَكُهُ وَقَالَ. هَا هِيَ ذِهْ رَائِعَةُ أ بني كرِّ الْحِيْة خَلِّ قَدْ بَارْكُمُ ٱلزُّبِّ. ١٤٠٤ يَعْلِيكُ أَهُمْ مِنْ بَدَى ٱلنَّهَا ۚ وَمِنْ مَسَمِّ ٱلْأَرْضِ رَيْكَثَرُ لَكَ ٱلْجَنْطَةَ وَٱلْخَبَرَ . حَيْثِجَ وَغَنْدِمْكَ ٱلْأَمَمُ وَكَنْفِ ذَلَكَ ٱلْكَايِلُ . سَنَدًا تَحكُونُ لِإِخْرَ بِكَ وَلَكَ بُو أَمْكَ يَسْجُدُونَ . لَاعِنْكَ مَلْمُونٌ وَمُرَارَكُكَ مُرَرَكُ . ي المنافرة إنطن مِن رُكتِهِ لِمَثْوبَ وَخرَجَ يَنْفُوبُ مِنْ بَيْنِ يَدَّي إنطنَ أيه

## ألفضل السادس والعشرون

﴿ يَكُنُّ إِنَّ الْأَرْضِ خُوعٌ غَيْرًا لَجْنِعِ ٱلْأَوْلِ الَّذِي كَانَ فِي أَيَّامِ إِيْرْهِيمَ فَمنَى إَسْمَى إِلَى أَبِيمَكَ مَلِكِ فَلِسْطِينَ فِي مَرَادَ . ﴿ يَهِيمُ فَعَلَى لَهُ ٱلرَّبُّ وَقَالَ لَا تَنْزِلَ إِلَى مِصْرَ بَلْ أَفِمْ بِالْأَدْضِ أَلِي أَعْنِهَا لَكَ . عِنْ إِنْ اللَّهِ الْأَرْضَ وَأَمَّا أَكُونُ مَلْكَ وَأَبَادِكُكَ لِأَنِّي لَكَ وَلِشَيْكِ سَأَعْلِي جَبِيمَ هٰذِهِ ٱلْبِلادِ وَأَبِي بِالْتَسَمِ الَّذِي أَفَتْ لإرْمِيمَ أَبِكَ عَنْهِمْ وَأَحْسَرُ لَلْكَ كَغُومِ النَّاةَ وَأَعْطِيمٍ تَجِيعٍ هَمَا إِنَّا الْإِد وَيَبْاَوَكُ فِي نَسْفِ جَمِعُ أَمُم ٱلْأَرْضِ عِينَ عَمِنْ أَجْلِ أَنَّ إِنْ هِمِ عَبِمَ تَوْلِي وَخَفِظَ أُولِيرِي وَوَصَايَايَ وَدُلُسُومِي وَشَرَا بِنِي • جِهِيجٍ فَأَقَامَ إَصْنَ بِجَرَارٌ . ﴿ يَعِيجٍ وَسَأَلَهُ أَهْلُ ٱلْمُوْسِمِ عَنِ آمَرَاٰتِهِ فَقَالَ هِيَ أَخْتِي لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَقُولَ ٱمْرَاٰتِي قَالَ لِسُلَّا يَعْتِي أَعْلَ ٱلْمُكَانِ بِسَبِ رِفْتَةَ لِأَنْهَا كَانَتْ جِيلَةَ ٱلْنَظِ . ﴿ يَكُنَّ لَا طَالَتْ أَيَّامُ مُثَلِيهِ أَنَّ أَبْمِيكَ مَلِكَ فَلِسْطِينَ اطَّلَمَ مِنْ طَاقِ لَهُ وَنَظَرَ فَإِذَا إَسْطَى لَهِرِب رِفَتَةَ أَمْرَأَتُهُ . عِنْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ البِيَكِ إِسْفَى وَقَالَ إِنَّا هِيَ أَمْرَأَ لَكَ ظَيمَ ظُتَ إِنَّهَا أَخِيقٍ . فَتَالَ إِسْمَنُ لِأَنِّي فَلْتُ أَلَى أَهْكِ يُسَبِّها ﴿ يَهِيكُ فَتَالَ أَبِيمِكُ مَلَوًّا مَنَفْتَ بِالْوَلَا قَلِلُ لَمَنَاجَعَ أَخَدُ تَوْمِنَا أَمَراَ لَكَ فَلَلِتَ عَلِنَا إِنَّاء بِينِينٍ وَأَمَرَ أَيْفِكُ جَبِعَ أَفْتُوم فَايْسَلَا مَنْ مَسَّ هَٰفَا ٱلرَّجْلَ أَوِ ٱمْرَاتُهُ يَفْتَلَ قَلَاه ﴿ إِلَيْهِ وَزَرَعَ إِسْفَى فِي يَكَ 'الْأَوْضِ فَلْمُسَابَ فِي يَكْتَ السُّنَةِ مِنَةَ ضِنْفٍ. وَبَادَتُهُ ٱلزَّبُ عَيْنِيٍ وَغَطْمَ شَأَنَ ٱلزَّجُل وَكَانَ نَمْ بِدْ عَظَمَةً إِلَى أَنْ صَاوَ عَظِيمًا جِدًّا ﴿ لِكُنْكُمْ وَصَاوَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ غَنَم وَمَاشِيّة بَعْرُ وَعَيِيدُ كَثِيرُونَ فَحَسَدَهُ ٱلْمُلِسْطِينُونَ . ٢٢ وَجَيعُ ٱلْآبَادِ ٱلِّي خَرَهَا عَبِيدُ أَبِيهِ فِي أَيُّام إِرْجِيمَ أَيهِ وَدَمَا أَقَلَسْطِينُونَ وَوَلَاوهَا تُرَابًا . ١١٨ وَقَالَ أَيْمَكُ لِإِسْفَ أَخْرُجْ مِنْ عِنْدِ اللَّهُ لَكَ قَدْ أَصْجَتَ أَفْوَى مِنَاجِدًا . عَلَيْكِمْ فَضَى إَسْفَى مِنْ هُنَاكَ وَزُالَ وَادِي حَرَادَ وَأَمَّامَ هُنَاكَ. ﴿ يَهِيْكُمْ ثُمُّ عَادَ إِسْفَىٰ فَحَمْرَ آبَادَ ٱلْمَاءَ ٱلَّتِي كَانْتُ خُرَتْ فِي أَيُّكُم إِثْرِهِيمَ أَبِيهِ وَرَدَهَا أَقْلِسْطُيْثُونَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَدَعَاهَا بَالْأَسَاءَ أَلِِّي كَانَ دَعَاهَا بِهَا أَبُوهُ \* ﴿ لَكُنْ إِلَيْ وَحَمْرَ عَبِيدُ إِسْحَقَ فِي ٱلْوَادِي فَوَجَدُوا هُنَاكُ بَرْمَاهُ مَعِيْنِ ﴿ ﴿ يَكُمُ وَاللَّهُ مُ إِرْمَعُ دُمَاةٍ إِسْطَنَ قَالِينَ هَٰذَا ٱلْمِهَ ۚ فَا . فَسَمَّى ٱلْبُرَ ٱلنَّزَاعَ لِأَنَّهُمْ ثَلَاتُمُوا غَلِيها جِيلِيجٍ ثَمُّ حَفَرُوا بُرا أَخْرَى فَأَخْتَصَمُوا عَلَيها أَيْمَا فَسَيَّاهَا ٱلْمَدَاوَةُ ﴿ ﴿ يَكُمُّ أَكُمُ لَ مِنْ هُنَاكَ وَحَفَرَ فَهِرَا أَخْرَى ظُلَّمْ يَخْتَصِمُوا عَلَيْهَا فَسَهَاهَا ٱلرَّحَيَةُ وَقَالَ ٱلْآنَ قَدْ دَخَّتِ ٱلرَّبِّ قَا وَأَغَامًا فِي ٱلأَدْضِ، ﴿ إِلَيْكُمْ مُ خَفَسَ مِنْ هُمَاكَ إِلَى بلر سَبْمَ عِنْ اللَّهِ فَعَلَى لَهُ ٱلرَّبُّ فِي يَعْتَ ٱلمُّلِلَّةِ وَقَالَ أَنَا إِلَّهُ إِنْ مِيمَ أَيكَ لَا تَغَفْ عَإِنَّى باب السَّة، عَمَيْدٍ أَمْ بَكُرْ يَنْفُوبِ فِي الْمُعَاةِ وَاحْدَ الْخَرَ الْذِي وَصَدَ مُحَتَ رَائِمِ وَاَعْدَ أَخَمَ الْمَاقِ وَاَحْدَ الْخَرَ الْمَاقِ وَصَدَ مُحَتَ رَائِمِ وَاَعْدَ أَصَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي هَذَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِّقُ فِي هَذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِّقُ فِي هَذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَى فِي هَذَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِّقًا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِّقًا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

## ألفصل التأسغ والعشرون

كاللهُ ثُمُّ نَهْضَ يَنْقُوبُ وَمَضَى إِلَى أَرْضِ بَنِي ٱلْمَشْرِقِ . ﴿ يَهِيْكُمْ وَمُعْلَرَ غَلِهَا بِلْرُ فِ ٱلْعُمْرَآدَوَكُلاكُمْ فَطَلَانِ مِنْ ٱلْنَهَمِ وَاجِنَةٌ عِنْدَهَا لِأَنَّهُمْ مِنْ يَلَكَ ٱلْبُدِّ كَانُوا يَسْفُونَ ٱلْمُطْسَانَ وَٱلْحَبُرُ ٱلَّذِي عَلَى مَمُ ٱلْبُرِكَانَ عَظِيًّا. كَيْنَاجُ وَكَانَ إِذَا جُمَتِ ٱلْمُطْمَانُ يُدَرِجُ ٱلْحُرُ عَنْ فَمِ ٱلْهِي فَلْسَقَ ٱلْنَمَ ثُمُّ يُرِدُ ٱلْحِسَرُ عَسَى ٱلْهُرِ إِلَى مَوْجِنِهِ . و الله عَمْ مَنْ مُولِ مِنْ أَنْيَ أَنْمَ إِلَي الْإِخْرَانُ . قَالُوا مِنْ حَادَانَ . وَهُمَ اللَّهُ لْمُمْ أَكْرُفُونَ لَآبَانَ بْنَ نَاحُودَ ، فَقَالُوا تَنْرُفُهُ ، ﴿ يَهِيْكُمْ فَقَالَ لَمْمُ أَسَالِمُ هُوَ ،فَالُواهُوَ سَائِمُ وَهٰذِهُ رَاحِيلُ ٱللَّهُ ۚ آتِيَةً مَمَ ٱلْغَنَمِ . ﴿ يَكُمْ فَعَالَ لَمْمُ هُوذَا ٱلنَّهَارُ طَوِيلٌ بَعْدُ يَشْوُبُ رَاحِيلَ بِنْتَ لَابَانَ خَالِهِ وَعَنَمَ لَا بَانَ خَالِهِ تَقَدَّمْ وَدَحْرَجَ ٱلْحَجَــنَ عَنِ ٱلْهِي وَمُنَوَّغُمُ لَاَبِانَ خَالِهِ . بِهِنْ وَقَبَلَ يَنْفُ إِدَامِيلَ وَوَقَعُ سَوْنَهُ وَتَبَى . عَنْ وَأَخْبَرَ يَنْفُوبُ رَاحِيلَ أَنْهُ الْحُولِيمَا وَآبُنَ وِقَةَ فَلْمَرْعَتْ وَأَخِيزَتْ أَبَاهِ . بِهِنْجَةٍ ظَلَمَ مَن لَابَانُ خَبَرَ يَعْفُوبَ أَبْنِ أَخْتِهِ بَادَرَ لِلْفَآيَةِ وَعَانَفَهُ وَقَبْلَهُ وَأَنَّى بِدِ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَأَخْبَرَ يَنْفُوبَ لَابَانَ يَجَبِيرِ يَكُ ٱلْأُمُودِ . ﴿ لَكُنِّهُ فَعَالَ لَهُ لَابَانُ إِنَّكَ أَنْتَ عَظْمِي وَلَحْي وَمُكثَ عِندَهُ مَهْرًا . عِنْ مُمَّ قَالَ لَآبَانَ لِيَعْلُوبَ إِذَا كُنْتَ أَخِي أَفَغُدِمْنِي عَبَانًا أَخْبِرَنِي مَا أَجْرَ نُكَ وَ يُؤَكِّنُ وَكَانَ لِلأَبَانَ إِبْنَانِ أَسْمُ ٱلْكُبْرَى لَيْكَ وَأَسْمُ ٱلصَّفْرَى وَاحِيل و مِن وَكَانَتْ لَيْنُهُ مُسْتَرْجِيَةَ ٱلْمَيْتِينِ وَكَانَتْ رَاحِيلُ حَسَنَةَ أَلْهَيْنَةٍ جِهِلَّةَ ٱلْمُنظّرِ . المُنْ وَاحِبُ يَنْفُوبُ دَاحِيلَ وَقَالَ أَخْدِمُكَ سَبَّ سِنِينَ مِرَاحِيلَ ٱلْبَتِكَ ٱلصَّفْرَى. والله فَال لَابِن لَأَنْ تَأْخُذُهَا أَنْتَ خَيْرُ مِنْ أَنْ أَعْلَبُ الرَّجْلِ آخَرَ فَأَقِمْ عَدِي. ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَنْفُوبُ بِمَاحِيلَ سَنِجَ سِنِينَ وَكَانَتْ عِنْدَهُ كَأَيُّامٍ يَّسِيرَ أَمِينَ غَيْبَهِ لَمَا. المَثْلِينِ وَقَالَ يَعْفُوبُ لِلاَ بَانَ أَعْطِنِي أَمْرَأَتِي فَأَدْسُلَ بِهَا إِذْ قَدَ كَلَتَ أَيْانِي . عَلَيْنَ فَجَهَمَ لَابَانَ جَبِيعَ أَهُلِ الْمُؤْمِنِيرِ وَمَنْغَ لَمُّمْ وَايْغَا ﴿ وَعِنْدَا لَبِشَّاهَ أَغَذَ كِنْهُ ٱلْبَشَّهُ فَزَلْهَا إِلَيْهِ فَدَخُلُ بِهَا . يُحِيلُهُ وَوَهُبُ لَآبِانَ زِلْقَةَ أَمَّةَ أَمَّةً إِلَيْتَ أَبَّدِيهِ . وَوَهُبُ فَلَمَّا كَانَ المُسَاحُ إِذَا هِيَ لَيْهُ فَقَالَ لِلْاَبَانَ مَافَا صَنْفَتَ بِي أَلَيْسَ أَنِي رَاحِيلَ خَدَمْكُ فَلَمَ خَدْغَنِي . ١٨ ﴿ فَمَالَ لَا إِنْ لَا يُعْتَمْ كَفَا فِي بِلَادِنَا أَنْ تُعْلَى ٱلصَّفْرَى قَبُلِ ٱلكُثِرَى . عِنْ أَكُولُ أَسْوَعَ هَذِهِ تَنْطِيكَ يَكُ أَيْمًا بِالْخِدْمَةِ أَلِّي تَغَدِّماً عِنْدِي سَمَّمِ سِينَ أَخِرُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْخُمَلُ أَسْلِوعَ هَذِهُ فَأَعْطَاهُ رَاحِيلُ ٱبْنَتُهُ ٱمْرَأَةً أَهُ عَلَيْهِ وَأَعْلَى لَآبَانُ لِرَاحِيلُ ٱلْجُهِ لِلَّمَّ أَمَّةً لَمَّا . عَنْ فَدَعَلَ مِراحِيلُ أَيْ وَأَحَبُهَا كُنُورَ مِنْ لِنَّهُ . وَعَادَ تَخَدَمُهُ مَنِعَ سِنِنَ أَخَرَ . عَلَيْهِ وَوَأَى ٱلزُّبُ أَنَّ لِكَ مُكُرُوهَةُ مَفَعَ رَجِهَا وَأَمَّا رَكِيلِ فَكَانَتْ عَاقِرًا . عِنْ فَصَلَتْ لِلَّهُ وَوَلَدْتِ أَنِا وَسَنْتُ وَأُوبِينَ لِأَنَّهَا قَالَتْ قَدْ نَظرَ الرَّبُّ إِلَى مَدَلِّتِي إِنَّهُ الْآنَ نِمِنِي بَنِي . ي وَهُلَتْ أَيْمًا وَوَلَدْتِ ابَّا وَقَالَتْ قَدْ عَيمَ الرَّبُّ دُمَّا فِي لِأَنِي مَكُرُوهَا وَزَنَّتِي أَيْمَا هَٰذَا وَتَحَدُّهُ يُعْمُونَ . عِنْ وَهَلَتَ أَيْمَا وَوَلَدَتِ أَبَّا وَقَالَتَ هَٰذِهِ الْمُرَّةُ يَنْمَطِفُ إِلَّ زَوْجِي لِأَنِّي قَدْ وَلَدْتْ لَهُ ثَلَاثَةً بَيِنَ وَسَّتُنَّهُ لَاوِيَ . ﴿ وَخَلْتُ أَيْمَا وَوَلَدَتِ ٱبْاوَقَالَتَ هَذِهِ ٱلْمِرَّةَ أَهْدُ ٱلرَّبُ وَلِذَلِكَ تَتَعَلَيْهُوذَا ،ثُمَّ فَوَقَفَتْ عَن ٱلْولَادَةِ

إِذَا عِيسُواْخُوهُ قَدْأُ قُبَلَ مِنْ صَيْدِهِ . ﴿ يَكُمُّ الْمُصَامَّ هُوَ أَصِنَا الْوَانَا وَأَقَ بِهَا أَنَاهُ وَقَالَ لِأَبِيهِ لِنُمْ أَبِي وَبِأَكُلُ مِنْ صَدِياً نِهِ لِكُنْ تُهَرِكُنِي نَفْتُكَ . ﴿ وَهِي فَقَالَ لَهُ إِسْحَنَا أَبُوهُ مَنْ أَنْتَ وَقَالَ أَنَا آبُكَ بَكُرُكَ عِيسُو. ﴿ وَهِي فَلَوْتَمْسَ إِسْفَى أَوْتِمَكُمُا شَدِيدًا جِدًا وَهُ لَ فَمَنْ ذَاكَ ٱلَّذِي صَادَ مَنِهَا فَأَتَانِي بِهِ وَأَكُلَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تَحِي، وَبَارَكُهُ. نَهُمْ وَمُارَكًا يَكُونُ . ١٤٠٤ فَلَمَا نَهِمَ عِبُوكُلامَ أَبِيهِ صَرَحَ صَرْحَةً عَظِيْمَةٌ وَمُرَّةً جِداً وَقَالَ لِأَبِهِ لَذِكِنِي أَمَّا أَيْمَا يَا أَبِ. يَهِيْهِ فَقَالَ قَدْ جَّآهَ أَغُوكَ بَكُرُ وَأَخَذَ يَر كَنَكَ. عِلْيُهِ فَنَالَ أَلِا أَنَّهُ مُنِي يَشُوبَ قَدْ تَعَيِّنِي مَرَّ تَيْنِ وَأَخَذَ بِكُرِيْتِي وَهَا هُوَ ذَا الْآنَ فَدْ أَخَذَ رَكِني . ثُمَّ قَالَ أَمَا أَبْقِيتَ لِي رَكَمَ . عَنْ فَأَجَابَ إِنْحُنْ وَقَالَ ليسُوَ هَا آلذا قَدْ جَمَلَتُهُ سَنِداً لَكَ وَدَفَتْ إِلَيْهِ جَمِعَ إِخْرَتِهِ عَبِيدًا وَ إِلَيْنُعَلَةِ وَٱلْخُمْ أَمَدَدُكُ فَأَذَا أَمْنُمُ لَكَ يَا نَيْ . يَكُنْ فَقَالَ عِيدُو لِأَيهِ أَرْكُهُ وَاحِدَهُ لَكَ يَا أَبِتِ مَارِحَتَى أَ كَا أَيْنَا يَا أَبَتَ . وَدَهَمَ عِيسُوصَوْتُهُ وَبَكِي . ١٢٠ قَأَجَابُهُ إِنْهِنُ أَلِوهُ وَقَالَ لَه بَعْزِلَ عَنْ مَسَمِ ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَسْكِنْكَ وَعَنْ طَلْ ٱلنَّهَا مِنَ ٱلْمُلُو . يُحَمَّلُ بِسَيْكَ عَن تَعِينُ وَلْخَاكَ تَخْدِمُ وَيُكُونُ أَنَّكَ إِنَا قُويتَ مُكْمِر نِيرَهُ عَنْ عُنْفَكَ . عَنَا يُو وَحَدَدَ عِبُ عَلَى يَنْفُوبَ بِسَبِ ٱلْمَرَكَةِ أَلِّنِي فِادْكُهُ أَبُوهُ بِهَا وَقَالَ عِيشُو فِي نَفْسِهِ قَدْ زُبَتْ أَيَّامُ مُزْنِ أَبِي فَأَقُتُلُ يَنْفُوبَ أَنِي، عَلَيْكُ فَأَخْيِرَتْ رَفَّتَهُ بَكَالُم عِبْسُو أَنْهَا الْأَكْثِرَ فَبَشَتْ وَٱسْتَدْعَتْ يَغُوبَ ابْهَا ٱلْأَصْثَرَ وَقَالَتْ لَهُ هُوفَا عِيسُو أَغُوكَ مُتَوَعِّدُ اللهُ بِالْكُتُولِ عِنْ وَالْأَنْ الْمُنْيَ أَسْمُ لِمُولِي فَمْ فَأَهُرُبُ إِلَى لَا بَانَ أَخِي فِي سَارَانَ جِنْ وَالْمِنْ عِلْدَهُ أَيَّاما فَلا يُل مَنْ يَزُولَ غَيْظُ أَخِيكَ . عِنْ إِذَا كُفُّ غَنْتُ أخِيكَ عَكَ وَنَعِي مَا فَلَتَ بِهِ أَبْثُ الْأَخْذُكَ مِنْ هُنَاكَ لِلْا أَنْكُمُكُمْ فِي وَم وَاحِدٍ. مِن أَجْلِ ٱلْمَنَىٰ عِنْوَالُ رَفُّتُ لِإِنْهُنَ مَا سَيْتُ حَالِي مِنْ أَجْلِ ٱلْمَنَّىٰ حِنْوَ فَإِنْ رَوَّجَ بَغُوبْ إِنْرَأَةٍ مِنْ بَنَكِ حِنَّهِ مِثْلِ هَاتَيْنِ أَوْ مِنْ بَنَكِ سَائِرُ أَهْلِ هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ فَمَا لِي وَٱلْحَيَاةَ

## ألفصل الثامِنُ وَالْعِشْرُونَ

و المنا المعنى بنفوت ومادي وأوصاء وقال له لا تأخذ أمرأة مِن بَلْتِ كُمَانَ. كَنْ فُمْ فَأَمْضَ إِلَى فَدَّانَ أَوَامَ إِلَى بَيْتِ بَنُو يُبِلَ أَبِي أَمْكَ وَرَّؤُخٍ بِأَمْرَأَةٍ مِنْ ثُمُّ مِنْ بَلَتِ لَا بَانَ خَالِكَ. ﴿ وَأَهُمُ أَلْمُدِيدُ أَيْلِوَكُكُ وَيُسْبِكَ وَيُكَثِّرُكُ وَتَكُونُ جُمُودً سْمُوبِ ، عَلَيْهِ وَبْعَلِكَ مُرَكَةَ إِدْهِمَ لَكَ وَلِسَكَ مِنْ بَعْدِكَ لِتَرِثُ أَرْضَ غُرْبَكَ أَلْتِي وَهَبَكَ أَفَدُ لِإِرْهِيمَ . عِنْ وَأَدْسَلَ إِسْخُنُّ يَنْفُوبَ فَضَى إِلَى فَدَّانَ أَوْامَ إِلَى لَا أِنَ بْنِ بَوْرِيْلِ ٱلْأَرَائِيُّ أَخِي رَفَتَةَ أَمْ يَنْفُوبَ وَعِيسُو. ﴿ لَكُ فَلَمَّا رَأَى عِيسُو أَنْ إَحْتَى قَدْ بَادِكَ يَنْفُوبَ وَأَدْسَلَهُ إِلَى فَدَّانَ أَدَامَ لِيَّخَذَ لَهُ مِنْ هَنَاكَ أَمْرَأَةً إِذْ بَارْكُمْ وَأَوْصَاهُ وَقَالَ لَهُ لَا تَخُوذُ لَكَ ٱمْرَاهُ مِنْ بَنَاتٍ كُنَّانَ عَلَيْكِمْ وَأَنَّ يَسْفُوبَ أَطَاعَ أَبَاهُ وَأَمَّهُ وَمَضَى إِلَى قَدَانَ أَوَامَ . ﴿ يَهِي ﴿ رَأَى عِيدُو أَنَّ بَالَبَ كُنْمَانَ شِرِّيرَاتُ فِي عَيْن إُسْخَقَ أَبِيهِ بِهِيْكِي فَمْنَى عِيلُو إِلَى إُسْمِيلَ فَتَرَوَّجَ غَلَةَ بِلْتَ إَسْمِيلَ بْنِ إِرْهِيمَ أَخْتَ نَبَالُوتَ لِكُونَ لَهُ زُوْجَةً مَمْ نِسَالَتِهِ ، يَنْ إِنْ مَرْجَ يَنْفُوبُ مِنْ إِلْرَسَمْ وَمَضَى الَى حَارَانَ. عِنْ فَصَادَفَ مُوْصِنُما بَاتَ فِيهِ إِذْ غَابَتِ ٱلثَّمْسُ. فَأَخَذُ بِاضْ حِجَارَةِ الْوَجِنِم فَوَحْمَهُ تَحْتَ وَأَسِهِ وَمَامَ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْسَكَانِ • إِلَيْنِ فَرَأَى حَلْمًا كَأَنَّ سُلْسًا مُتَّصِبَّةً عَلَى ٱلْأَرْضِ وَرَأْلُمَ إِلَى ٱلسُّهَا ۚ وَمَلَائِكُمُ أَذِهِ تَصْمَدُ وَتَذَرِّلْ عَلَيها . عِينَ ﴿ وَإِذَا ٱلرَّبُّ وَاقِتُ عَلَى ٱلسُّلِّم فَعَالَ أَمَّا ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِبْرَهِيمَ أَبِيكَ وَإِلَّهُ إَسْطَقَ. ٱلأَرْضَ ٱلَّتِي أَنْتَ كَاثُمْ عَلَيْهَا لَكَ أَعْطِهَا وَلِنَسْكِكَ كَلِيْكِ وَيُكُونُ نَسْكُ كُثُرَابِ ٱلْأَرْضِ وَتَغَوُّ غَرْاً وَشَرَا وَخَيَالًا وَجُنُوبًا وَيَبْتَارَكُ بِكَ جَيعٌ قَالِلِ ٱلْأَرْضِ وَبِسَابِكَ • كِلْتَكِيرُ وَمَا أَنَامَلَتَ أَحْفَظُكَ حَيثُما أَتُحِمَّتَ وَسَأَزُذُكَ إِلَى هَذِهِ ٱلْأَرْضِ فَإِنِي لَا أَخِمِكُ حَتَى أَفِي آلكَ بَكُلِ مَا وَعَدْ ثُلَثْهُ جِلَيْكِ فَأَسْتَيْقَظَ يَشْوْبُ مِنْ فَوْمِهِ وَقَالَ إِنَّ ٱلرَّبُّ لِني هٰذَا ٱلمؤسِمِ وَأَكَا لَمْ أَطَلَمْ . ﴿ لِلَّذِي فَكَافَ وَقَالَ مَا أَهْوَلَ هَٰذَا ٱلْمُوضِمَ مَا هَٰذَا إِلَّا بَيْتُ ٱفْدِ هَٰذَا

#### أَلْفَصَلْ ٱلثَّلَاثُونَ

عَنْهُ وَأَنْ وَاحِيلُ أَنْهَا لَمْ تَهِدْ لِيَنْفُوبَ فَارَتْ مِنْ أَخْتِهَا وَكَالَتْ لِيَنْفُوبَ هَبْ لِي وَأَنَّا وَإِلَّا فَإِنِّي أَمُوتُ . يَحْيَنِينَ فَأَسْتَتَعَاطَ يَنْفُوبُ عَلَى زَاحِيلَ غَضَا وَقَالَ أَلَمْنِي أَتَاجُكَانَ الْفِالَّذِي مَنْفَكِ ثُمَّةَ ٱلْبَطْنِ. ﴿ وَلَيْ قَالَتْ هَٰذِهُ أَمْتِي لِلْهَ ٱلْخُلُ بِهَا تَكَلَا عَلَى ذَكَبَقُ وَيْبَنِّي بَيْنِي أَنَا أَيْمَا يِنْهَا. ﴿ يَهِيْكِ فَأَعْطَتُهُ أَمْنَهَا بَلِّسَةً آمْرَاةً فَدَخَلَ بِهَا يَشُوبُ عِنْ فَمَالَتُ لِللهُ وَوَلَنتُ لِنَشُوبَ أَبًّا. عِنْ فَمَالَتُ رَاحِيلُ فَدَحْكُمُ أَهُذُ لِي وَسَعِمَ لِصَوْتِي فَرَزَقِي أَبَا وَسَحَتُهُ دَانًا . يَحْتِيعٌ وَحَلَتْ أَيْسًا لِمَهُ أَمَةُ وَاحِداً وَوَلَمْتِ آبَا آخَرَ لِيَنْفُوبَ . عِنْهِ فَتَالَثْ رَاحِلُ قَدْ صَادَعْتُ أَخْتِي مُصَارِعَاتِ أَفْ وَمَلَئِتْ وَسَمُّتُهُ نَفَكِي . عِنْهِ وَرَأْتَ لِنَّهُ أَنَّهَا قَدْ تَوَقَّقْتْ عَنِ الْوِلَادَةِ فَأَخَذَتْ زَلْمَةَ أَمْهَا وَأَعْلَمُ النَّفُوبَ امْرَأَهُ عِينِهِ فَوَلَدَ ذِفَهُ أَمَّهُ لِنَهُ لِنَفُوبَ أَبًّا عِين فَالَ لَتُهُ مُعِدَى وَتَخْفَهُ مِلاً الدين وَوَلَدَتْ زِفْقَ أَمَةَ لَكُ آبَا آخَرَ لِمَقْوبَ . عَنْ وَقَالَتْ لَيْثَةً بِينِهَلِيَّى لِأَنَّهَا تَشْهِلِنِي ٱللِّسَالَة وَسَخَتُهُ أَشِيرَ . ﴿ وَمَنْ وَمَضَى زَاوِبِينَ فِي أَبَّامٍ حِصَادٍ الْخُلُتَةِ فُوْجَدَ لْمُنْكَمَا فِي الْمُحْرَاة فَاتَى بِهِ أَمَّهُ لِنْتَ وَفَالَتَ لَمَا وَاحِيلُ أَعْلِني مِنْ قَام آنِكِ. عِنْ نَمَا لَتْ لَمَا أَمَا كَمَاكِ أَنْ أَخَذَتِ زَوْمِي مَثَّى تَأْخُذِي قُامَ آنِنِي أَضَاً. قَالَتْ دَاحِيلْ إِذَنْ نَهَامَ عِنْدَكِ أَقَيْلَةَ بَدَلَ لُعُلِمِ آنِكِ. عَنْ وَجَاءَ بَنْفُوبَ مِنْ العُمُواَآهُ عِنَاآ فَمُرَجَتُ لِنَهُ إِمَالَةٍ وَقَالَتْ بِتَ عِنْدِي لِأَنِي اسْتَأْمُو لُكَ لِمُأْح أَنْبِي . فَنَامَ عِنْدُهَا يَكُ ٱلَّذِلَةَ . ﴿ يُعَيِّلُمْ فَسَمَ ٱللَّهُ دُعَاةً لِنَّهُ تَحْسَلَتْ وَوَلَدَتْ لِيَنْفُوبَ آنَا خَلِسًا. عَنْهُمْ فَعَالَتْ لِنْتُ قَدْ أَصْلَانِي آفَهُ أَمْرِي لِأَنِي أَصْلِبَتْ أَمْنِي (مُلِي وَسَنَهُ بِسَا كُرٍّ ، ﴿ إِنَّهِ وَعَادَتْ لَيْهُ لَحَمَلَتْ وَوَلَمَتِ أَبَا سَادِسًا لِمَعْوِبَ . ﴿ وَمَعَ فَقَالَتْ لِيَّةُ قَدْ أَمْهُرَ بِي أَنْهُ مُهُرًا حَسَنَا فَالْآنَ لِسَاكِنِي بَلِي إِذْ قَدْ وَلَدْتُ لَهُ سِتُمَّ بَيِنَ وَتَعَهُ زَيُولُونَ \* عِلَيْهِ ثُمُّ وَلَدَتِ أَنَّهُ ضَمُّناً دِيَّةً • عِلِيَّةٍ وَذَكَّرٌ أَفَهُ رَاسِلَ وَسَيمُ دُعَاتُهَا وَفَقَ وَجَهَا £ ﴿ لِللَّهِ عَصَلَتْ وَوَلَدَتِ أَنِّنَا وَقَالَتْ فَدُ حَصَفَ اللَّهُ عَنَى الْلَك وَيَعْتُهُ أُوسُفَ فَائِلَةً مَرِيدُنِي الرُّبُّ ابْنَا آخَرَه عِنْ فَلَمَّا وَلَدَنْ وَاحِلْ فَيُسُف قَالَ يَنْفُوبُ لِلْاَبَانَ ٱصْرِفْنِي فَأَمْضِيَ إِلَى مَوْضِي وَأَرْضِي . ﴿ الْعَطِنِي بَنِيٌّ وَنَسْوَقِيَ ٱلْمُوالِيِّ خَدَمْتُكُ مِنْ فَأَنْصَرِفَ فَإِنَّكَ تُسَلِّمُ خِدْمَتِيَّ ٱلْتِي خَدَمَنكَ. عِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِنَّ أَنَّ إِنَّا خَالَوَةُ عِنْدَكَ فَقَدْ صَدَقَتْ فِرَاسَتِي وَ إِزَكني الرَّبُّ بِسَبِكَ ، ﷺ وقَالَ عَيْنَ لِي أَخِرَ تَكَ فَأَعْطِيكَ . ﴿ يَهِي فَقَالَ لَهُ أَنْتُ تَمَلَّمُ كُفُ خَدَمُكَ وَكُنِفَ كَانْتُ مَواشِكَ مَنِي يَهِ إِنَّهَا كَانَتَ ظَلِيَّةٌ قَبْلَ عِينِي وَقَدْ غَتْ كِيرًا وَبُوكَكُ الرَّبْ بَعْدَ عَبِيني . وَالْآنَ فَتَى أَعْبُرِتْ أَنَا أَيْمًا لِيْنِي . \* وَالْآنَ فَتَى أَعْبُرِتْ أَنَا أَيْمًا لِيْنِي . \* وَالْآنَ فَتَى أَعْبُرِتْ أَنَا أَيْمًا لِيْنِي . \* وَالْآنَ فَتَى أَعْبُرُتْ أَنَا أَيْمًا لِيْنِي . \* وَالْآنَ فَتَى أَعْبُرُتْ أَنَا أَيْمًا لِيْنِي . \* وَالْآنَ فَتَى أَعْبُرُتْ أَنْ فَالْمُؤْا أُعْطِكَ . فَقَالَ يَنْفُوبُ لَا تُشْطِئي شَيْنًا كَيْنَ إِذَا صَنْتَ لِي هَذَا ٱلْأَمْرَ فَأَكَا أَرْجِمُ إِلَ رَخَيْ غَنَيكَ وَأَخْفَلُهَا . عِنْ أَمْرُ أَلْقِوْمَ فِي غَنْبِكَ كُلِهَا وَتَمْرِلُ بِهَا كُلُّ أَرْتُعَا وَأَبْقَ وَأَخْمَسَ مِنَ الشَّلْرُ وَكُلُّ أَبْلَقَ وَأَرْصَطَ مِنَ الْمَرَ فَيْكُونُ ذَٰلِكَ أَمْرَ تِي. عَيْنَ وَيَضَهَدُ لِي يُجْعَى تُقَامَكَ غَدًا إِذَا حَضَرْتَ لِأَصْ أَخْرَ فِي فَكُلُّ مَا لَيْسَ بِأَبْلَقَ أَوْ أَرْقَطَ مِنَ ٱلْمَرْ وَأَدْهَسَ أَيْضَامِنَ ٱلشَّأْنِ فَهُوَ مَسْرُوقٌ عِنْدِي . عِينَ عَلَى قَالَ لَآبِانَ أَجَل فَلْكُنْ كَمَّا قُلْتَ . وَهِذَ وَعَزَلَ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ ٱلنَّيُوسُ ٱلْعَمَلَالَةِ وَٱلْلِفَاةَ وَكُلَّ عَنْرَ وَهَلَا وَبَهُمَا ۚ كُلُّ مَا فِيهِ بَيَاضٌ وَكُلُّ اذْهَسَ مِنَ الضَّاٰذِ فَدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَيْدِي بَنِيهِ. الله وَجَعَلَ مُسِيرَةً ثَلاثَةٍ إِنَّامَ بَيْنَامُ وَبَيْنَ يَشُوبَ وَرَعَى يَنْفُوبُ عَنْمَ لَا بَانَ أَلْبَاقِيةً. عَنْ وَأَخَذَ يَنْفُوبُ عِمِي لَنِّي رَطَّبَهِ وَلَوْدِ وَدُلْبِ وَفَشَّرَ فِيهَا خُطُوطًا يَضْآهَ كَاشِطا عُرِ ٱلْيَاضِ الَّذِي عَلَى ٱلْمِعِيِّ ﴿ ثَلْثَهُمُ وَجَلَ ٱلْمِعِيُّ الِتِي فَشَرَهَا نُجَاهُ ٱلنَّهُمُ فِي ا المِنْكِسِ فِي مَسَاقِ الْمُلَادَ حَيثُ كَانَتُ تَوْدُ النَّهُمُ لِكِي قُومَ عَلِيًّا إِذَا جَانَ لِتَفْرَبُ. كاللهُ فَكَا لَتَ قَوْمَمُ الضَّالَ عَلَى ٱلْمِعِي فَقِيدُ بِهَامًا غُطَطَةً وَرَفَطَا ۗ وَبَقَالَ ، بِهَناج وَوَرَ يَغُوَّبُ الشَّلْ فَجَعَلَ فِي مُقَدِّمَةِ ٱلْنَتَمِ مِن مَولِنِي لَابَانَ كُلُّ غَطْطٍ وَادْهَسَ وَجَعَلَهَا لَهُ فُسَلَمَانًا عَلَى حِدَةٍ وَلَمْ يَحْمُلُهَا مَمْ غَنْمِ لَا بَانَ ﴿ لِلَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ

الرَّشِيَّا يَشِعُ الْعِبِيُّ خَيِّعَهَا فِي الْمِلَاسِ لِتَوْحَمَ عَلَيًا • \$250 وَإِفَا كَانْتِ الْنَمَ فِي الْمُوْمِدِ لَا يَسْلُهَا تَصِيرُ المُؤْمِثَةِ الابَانَ وَالرَّبِيثُ لِيَنْوَبَ • \$250 قَالِمَرَ الرَّبُلُ جِدًّا جِدًّا وَمَارَّتُ لَاَعْتُمُ مُحَجِدَةً وَإِلَّهَ وَعَبِدُ وَجَالُ وَحَدُرُ

#### ألغصل الخادي والثكاثون

عِمْنِيْ فَسَجَ حَمَالُامَ بَنِي لَا بَانَ قَالِمِينَ قَدْ أَخَذَ بَشُوبُ جَمِيمَ مَا لِأَبِينَا وَيَمَا لِأَبِينَا أَنْنَأُ جَبِمَ هَنِهِ ٱلتَّرْوَةِ . عَلَيْهِ وَرَأَى يَنْفُوبُ وَجَهُ لَا إِنَّ فَإِذَا بِهِ لَيْسَ مَفَ أَكَّا كَانَ أَمْسَ فَا قَبْلُ . عِنْ فَقَالَ الرُّبُّ لِنَفُوبَ أَدْ بِعِرْ إِلَى أَرْضَ آَكَالِكَ وَعَشِيرَ تِكَ وَأَمَّا أَكُونَ مَنكَ. عِنْ فَبَتَ بِنَوْرِ وَدَعَا وَاحِيلَ وَلَنَّهُ إِلَى السَّفُوا آهَ حَيثُ كَانَت نَعَهُ عِنْ وَقَالَ لَمْمَا أَرَى وَجُهَ أَيِكُما أَيْسَ كَاكَانَ أَمْسَ فَمَا قَبْلُ وَلَكِنَّ إِلَّهَ فِي أَ نَالَ مَنِي ﴿ يَهِ إِنَّ اللَّهَ مُلْلَذِ أَنِّي خَدَمْتُ أَوَاكُما بَعَيْدٍ مَا أَنْقِي مِنْ إِنْ الْمِكَا خَدَرَ بِي وَغَيْرُمَنِي فِي أَجْرَ فِي عَفْرَ مَرَاتٍ وَلَمْ يَنْعَهُ أَمْدُ لِمِي ۚ إِلَى \* عَلَيْ إِنْ قَالَ مُكْتَا ٱلْفُعَا تُكُونُ أَمْرَ لَكَ وَلَدَتْ جَبِي ٱلْنَمْرِ وَقَعَا . وَإِنْ قَالَ هَكَذَا ٱلْعُلَمَةُ أَكُونَ أَمْر أَمْرَ لَكَ وَلَدَتْ جَبِهُ الْنَمْرِ تُعْلَمَةً . يُحِيجٍ فَأَخَذَ اهٰ مَالَ أَرِيكًا وَأَعَانِهِ . عِيمَ وَلَا كَانَ وَمْتُ وِحَامَ ٱلْنَهَرِ دَمَّتُ عَنِيَ وَوَأَيْتُ فِي ٱلْمَامِ فَإِذَا ٱلنَّيْوِسُ ٱلنَّازِيَةُ عَلَى ٱلْتَهَر خُطَلَةُ وَرَصْلًا وَغُرًّا . عِنْهِ فَقَالَ لِي مَلاكُ أَفَ فِي ٱلْمُلْمِ يَا يَنْفُوبُ قُلْتُ أَيِّكَ. عِلَيْكِ قَالَ أَدْفَعُ عَنْنِكَ وَأَ فَعَلْ جَعِيمُ النَّيُوسِ النَّازِيَّةِ عَلَى ٱلنَّهُم عُصَّلَمَةٌ وَرَصَّاآ وَتَمْرَآهُ وَإِنِّي فَدُدَأَ إِنْ جَيِمَ مَا يَعِنَفُ لَآبَانُ بِكَ . عِيلِيٌّ أَنَا إِلَهُ بَيْتَ إِيلَ حَيثُ مَحْتَ ٱلتُّصُبُّ وَنَذَرْتَ لِي نَذْرًا - وَٱلْآنَ ثُمَّ فَأَخْرُجُ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضِ وَٱرْجِعْ إِلَى أَرْضِ مَوْلِيكَ . عَلَيْهِ فَأَجَابَتْ دَاحِيلُ وَلِنَهُ وَقَالَكَهُ عَلِيقٍ فَا تَصِبُ وَمِيرَاتُ فِي بَيْتِ أَبِينَا عِنْ اللَّهِ النَّاعِدُهُ غَزْلَةً غُرَّا ۗ وَقُدْ بَاعَنَا وَأَكُلُّ أَنْنَا عِنْهِ فَكُلُّ الْعَنَى الَّذِي أَخَدُهُ أَنْهُ مِنْ أَبِينًا هُوَ لَنَا وَلِيْنِنَا وَأَلْآنَ تَجَبِيمُ مَا قَالَ أَفَا لَكَ فَأَفَذَهُ . عَيْنِيعٌ فَقَامَ يَنْهُوبُ وَحَلَ نِنِهِ وَنِسَاتَهُ مُعَلَى أَلِجُمَالِ عِيدٍ وَسَاقَ جَيعَ مَاشِيَتِهِ وَجَعِيمَ مَالِهِ وَكُلُ مُفْتَاهُ الَّذِي أَمَنْكُهُ فِي فَذَانَ أَزَامَ مُنْصَرِهَا إِلَى إَسْخَقَ أَبِيهِ إِلَى أَزْضِ كُنْمَانَ. عَلَيْكُ وَكَانَ لَاَإِنْ قَدْ مَضَى لِيَرُزُعَنَّهُ فَسَرَقَتْ دَاحِيلُ ثَرَافِيمَ أَبِهَا . ﴿ وَخَالَقُ يَنْفُوبُ لَا إِنَ ٱلْأَدَائِيُّ وَأَمْ يُغْفِرهُ بِغِرَادِهِ عَيْنَا وَهَرَبْ بِجَسِيرِمَا لَهُ وَقَامَ فَسَرَ النَّهَر وَاسْتَشْلَ جَبَلَ جِلْنَادَ ، عِلَيْ مَا غُيْرِ لَا بَانْ فِي ٱلْيَوْمِ الْكَالِبُ أَنَّ يَنْفُوبَ فَدْ فَرَّ عِنْ الْمَا أَغُذَ إُغْوَمُ مُّهُ وَمَعْى يَتَعَبُّهُ مَسِيرَةَ سَبْدَةِ أَيَامٍ فَأَذْرَكُ فِي جَبِل جِلْلَادَ . عَنْ فَوَانَى اللهُ لاَانَ ٱلْأَدَامِيُّ فِي ٱلْخُلْمِ لَلِسَلَا وَقَالَ لَهُ إِيَّاكَ أَنْ تُكُلِّمَ يَامُوبَ بَخِيرٍ أَوْشَرَ . ويعير وَأَذَرُكَ لَافِانْ يَمْنُوبَ وْكَأْنَ يَمْنُوبُ قَدْ ضَرَبَ خَيْتُهُ فِي ٱلْجَبْلِ فَخَيْرً لَافِانْ وَإِخْوَتُهُ فِي جَبَل طِلْعَةَ ﴿ يَهِمُ إِلَّهُ إِنَّا لِمُعْوِبَ مَاذَا صَنْتَ قَدْ خَاتَتْنِي وَسُفْتَ بِنَيَّ كَالْمُسْيَتِينِ بَالسُّنِ ، ١٤٢٤ لِمَ مَرْبَ خُلْيَةً وَخَالَتِنِي وَلَمْ تَخْبِرْنِي فَأَشَبْكَ بِفَرَجٍ وَأَغَانِي وَدُفَ وَكِنَادَةِ ﴾ عِنْهِ وَلَمْ تَدَعْنِي أَعْبِلْ مِنِي وَبَدْتِي فَإِنَّكَ بِشَاوَةٍ فَسَلْتَ . عِنْهِ إِنْ فِي طَافَة يَدِي أَنْ أَصْغَ بِكُمْ سُوءًا لَوْلَا أَنَّ إِلَٰهَ أَبِيكُمْ قَدْ كَلَّمَنِي ٱلْبَادِحَةً قَائِلًا إِيَّاكَ أَنْ تُكُلَّمَ يَعْوِبَ عَنِيرِ أَوْشَرَ ﴿ ١٤٠٤ وَالْآنَ إِنَّا أَضَرَفَتَ لِأَنَّكَ أَضَعَّتَ إِلَى بَيْتِ أَيِكَ فَلِمَ سَرَقَتَ لَلْمِينَ ﴿ كُلِينَا ۗ فَأَجَابَ يَنْفُوبُ وَقَالَ لِلاَبَانَ لِأَنِّي غَوْفُتْ وَفُلْتُ لَطَّكَ تَتَت بِتَيْكَ مِنْيَ عِلَيْهِ وَأَمَّا آلِمُتَكَ فَن وُجِدَت مَنَّهُ فَلا يَحْيَا . أَثْبَتْ مَا هُوَ لَكَ مَي أَمَام إِخْوَيْنَا وَخُذُهُ . وَلَمْ يَكُنْ يَغُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ وَاحِيلَ قَدْ سَرَقَتُهَا . ﴿ لَهُ فَا لَا إِنَّ خِيَّاهُ يَغُوبَ وَخِيَّةً لَيْلَةٌ وَخِيَّةً ٱلْأَمَيِّن فَلَمْ يَجِدْ شَيًّا. وَخَرَجَ مِنْ خِيَّةَ لَنَّةً وَدَخَلَ خِنَّة دَاحِيلَ . عَلَيْ وَكَانَتْ دَاحِيلُ قَدْ أَخَذَتِ الْأَصْنَامَ وَجَعَلْتَهَا فِي دَحْلِ الْجُمَلُ وَجَلَسَتْ فَوْقَنَا ۚ فَجَتَ لَا إِنْ فِي جَهِمِ الْحِبَّاءَ فَلَمْ يَجِدْ شَيًّا ، عَلَيْهِ فَقَالَتْ لِأَبِيهَا لا يَشْقُ عَلَى سَيْدِي إِنِّي لَا أَسْمَطِيمُ أَنَّ أَفْرَمَ أَمَلَكُ إِذْ قَدْ عَرَضَ لِيسَبِلُ ٱلْشِيَارَ. فَفَتْسَ فَلَمْ يَجِدِ الْأَصْنَامُ ، ﴿ إِلَيْهِ فَاشَتَدُ ذَٰ لِكَ عَلَى يَنْفُوبَ وَخَاصَمَ لَا إِنْ وَأَجَلُبَ يَنْفُوبُ وَقَالَ فِلا إِنْ مَا خُرُ مِي وَمَا خَطِيلِتِي حَتَّى زُلْتَ فِي عَنِي . ﴿ إِنْ الْحَالَةُ فَقَدْ يَحَنْتَ فِي جَدِيد أَكَاثِي فَلَذَا وَجَدْتَ

مِنْ جَمِيمِ أَنَّاتُ بَيْتِكَ ضَمَّهُ هُمَّا أَمَّامَ إِخْوَيْقِ وَإِخْوَيْكَ وَلِنْصِفُوا بَيْنَا كَلِيَّا . و الله عَشْرُونَ مَنَةً مَمَكَ وَيَعَاجُكَ وَعِنَازُكَ لَمْ تُسْقِطُ وَمِنْ كِاشِ عَمْمِكَ لَمْ آكار على فريسة لم أحضر إليك وإلما كن أمَّا أَغْرَمُهَا وَمِنْ بِدِي كُنتَ تَطَلَّبُها عَلَوْنَهُ ٱلنَّادُ وَعَضَلُونَهُ أَفْيلٍ . يَعَنِينِ وَكَانَ يَلْدُعُنِي ٱلْمَرُّ فِي ٱلْبَادِ وَٱلْمَرْسُ فِي أَفَيل وَتَمْرَ قُوْ بِي مِنْ عَنْيَ . ٢٢٨ وَهَا لَنَا لِي عِشْرُونَ سَنَةً فِي بَيْنِكَ خَدَمْتُكَ أَرْبَمَ عَشْرَةً سَنَّةً بِهِنْتِكَ وَسِتَّ سِنِينَ مِنْسَكَ وَغَيَّرَتَ مَنِي فِي أَخْرَقِي عَشْرَ مَرَّاتٍ. ﴿ يَعْتَهِ وَلَوْلَا أَنَّ إِلَٰهَ أَبِي إِرْهِيمَ وَمَهَابَةً إِسْمَقَ مَنِي لَكُنْتَ أَلَآنَ قَدْصَرَفَتِي فَادِغًا وَقَدْ نَظرَ الرَّبْ إِلَّ مَثَقِّقَ وَتَسَبِي يُدَيُّ وَوَتُمُّكَ ٱلْكِرِحَةَ . ١٠ وَلَيْكُ فَأَجَابَ لَآبَانٌ وَقَالَ لِنَفُوبَ ٱلْبَنَاتُ بَنَاتِي وَٱلْبُنُونَ بَنِيُّ وَٱلْتَنَمُ غَنْمِي وَجِيمٌ مَا زَاهُ هُو لِي فَآذَا زُرَانِي ٱلْيُومَ أَفَسُل بِبَنَاتِي وَبِالَّذِينَ الَّذِينَ وَأَنْتُهُمْ . لَيُحَيِّقُ وَالْآنَ فَهَلُمُ تَفْطَعُ عَهُذَا أَنَا وَأَنْتَ وَيَكُونُ هُوَ شَاهِدا يَنْنَى وَبَيْنَكَ . وَمِنْ فَأَخَذُ يَنْقُوبُ خَبِرًا وَأَطَّمَهُ نَصْبًا كُولِي وَقَالَ يَنْفُوبُ لِإِخْوَ بِهِ أَجْنُوا حِبَارَةً. فَجَمَنُوا حِبَارَةً وَجَمَالُوهَا كَوْمَةً وَأَكُلُوا طَمَامًا فَوْقَ ٱلْكُوْمَةِ. عَيْنِ وَرَبُهُاهَا لَائِنْ يَمْرَ سَهْدُونًا وَسَهُمَا يَنْفُوبُ جِلْنَادَ . عِنْ وَقَالَ لَائِانُ هٰذِهِ ٱلْكُوْتَ 'تُكُونُ غَلِمِنَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ٱلْيُومَ . وَالْمَاكَ نُعْيَتْ جِلْعَةَ ﴿ لَلَّهُ وَٱلْمِسْفَاةَ لِأَنَّهُ قَالَ يَلْظُرُ الرَّبُّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَيثُ يَوَادَى كُلُّ وَاحِدِ مِنَا عَنْ صَاحِبِهِ عِنْكَ إِنْ كُنْتَ لَيْنَى بْتَيُّ أَوْ تُغَيِّدُ عَلَيْهِمَا نِسَاتَةَ ظَلِيسَ بَيْنَنَا أَحَدُ. وَلَكِنِ ٱنْظُرْ. أَفَدُ شَاهِدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُ وَقُالَ لَا إِنْ لِيَعْوِبُ هَذِه هِيَ ٱلْكُوْمَةُ وَهَذَا هُوَ ٱلنَّمْبِ ٱلَّذِي وَضَمْتُ بَيْنِي وَيَهْكُ . عِنْهِ مُنْوِ الْكُوْمَةُ شَاهِدُ وَالنَّمْبُ شَاهِدُ أَنِّي لَا أَغَمَلَى هَٰذِهِ ٱلْكُوبَ إِلَيْكَ وَأَكْثُ لَا تَتَعَلَى هٰذِهِ ٱلْكُوْمَةُ وَهٰذَا ٱلنَّصْ إِلَّ لِشَرَّ ، عَلَيْمَ إِلَهُ إِرْجِيمَ وَإِلْهُ ٱخُورَ وَإِلَّهُ أَيهِمَا يَمُكُمُ مَيْنَا. وَحَلَفَ يَغُوبُ بِمَاتَةٍ أَيِّهِ إِنْحَقَ. كَيْنِيْكُ وَذَبَحَ يَنْفُوبُ ذَبِيعَةً فِي ٱلْجَبَلِ وَدَعَا إِخْوَتُهُ لِتَأْكُلُوا طَنَامًا فَأَكُلُوا وَبَانُوا فِي ٱلْجَبَلِ عِنْ ﴿ وَبُكُّرَ لَا إِنْ بِٱلْمُعَالَةِ فَشَيْلَ بَنِيهِ وَبَايَةٍ وَبِازَكُهُمْ وَٱلْمَرَفَ لَآبِلُ رَاجِنًا إِلَى مَكَايَةٍ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

جِيجٍ وَمَضَى يَغُوبُ فِي طَرِينِهِ فَوَاتَتُهُ مَلائِكَةُ ٱللهِ جِيجٍ فَقَالَ يَشُوبُ أَا رَآهُمُ هَذَا خِنْدُ آفَةٍ وَسَنَّى ذَلِكَ الْمُوضِعَ نَخَائِمٌ . ﴿ وَقَبَّهُ بِنَفُوبُ رَسُلًا فَتُلَّمُهُ إِلَىٰ عِيمُوَ أَخِيهِ إِلَى أَرْضِ بِعِيرَ خَلْلَ أَدُومَ عَلَيْكُ وَأَوْسَاهُمْ قَائِلًا هَكُمَا فُولُوا لِسَيِي عِيدُو . كَنَا قَالَ عَبْدُكُ يَغُوبُ . إِنِّي زُلَتْ لِلزَّانَ ظَبْتُ إِلَى الْآنَ عِينَ وَقَدْ صَادَ لِي بَعْرُ وَجَعِيرُ وَغَنَمُ وَعَيِيدُ وَإِمَا ۗ وَبَعْتُ مَنْ يُخْسِيرُ سَهِي لِأَثَالَ ُ خَلْوَةً فِي عَيْنِكَ . ﴿ ﴿ وَهِمْ أَرْشُلُ إِلَى يَنْفُوبَ قَالِمِنَ قَدْ صِرًا إِلَى أَخِلَتَ عِنْدُو فَإِذَا لَهُو قَدِمُ إِلْكُمَاكُ وَمَنْهُ أَرْتُهِمْ وَجُلِو جُلِينٍ كُفَافَ يَشُوبُ جِدًّا وَضَاقَ بِهِ ٱلْأَشْرُ فَشَمَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ مَنْهُ وَٱلْنَمْمَ وَٱلْبَكَّرُ وَٱلْجِمَالَ إِلَى فِرْتَكِينَ كَلَّ وَقَالَ إِنْ صَادَفَ عِيلُو إِحْدَى ٱلْمُرْقَئِنِ فَأَهْلُكُمَّا نَجَتِ ٱلْفَرْقَةُ ٱلْأَمْرَى . عَنْ مُ كَالَ يَغُوبَ يَا إِلَّهَ أَبِي إِبْرِهِمْ وَإِلَّهَ أَبِي إِسْخَقَ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي قَالَ لِلْ ٱدْجِعْ إِلَى أَدْسِنك وَإِلَى مَدِيرَ يِنْ وَأَنَا أَحْسِنُ إِلَكَ ، عِيْدٍ أَنَا دُونَ أَنْ أَسْفِقَ جَيمَ مَلَّ مَنْفَ إِلَى عَبْيكَ مِنَ ٱلْمَرَاحِمِ وَٱلْوَقَاءَ لِأَنِي بِمَعَايَ عَيَرْتُ هَــٰذَا ٱلْأَرْفَٰذُ وَٱلْكَنَ قَدْ صَارَ كِل فِرْقَانِ. ﴿ لِلَّهِ فَا نَهْذَنِي مِنْ يَدِ أَخِي مِنْ يَدِ عِيدُوٓ فَإِنِّي أَغَافُ مِنْهُ أَنْ إِلَيْ فَيْطَكَ الْأَمُّاتِ مَمَ ٱلْبَينَ. ٢٠٠٠ وأنتَ قَدْ ظُتَ إِنِّي أَحْسِنْ إِلَيْكَ وَأَجْعَلُ لَسَكَ كَرْمَلٍ ْ آَخِرَ ٱلَّذِيَ لَانْحُمْى لِكُثْرَ تِهِ. ﴿ ﴿ إِلَّهُ ﴿ وَبَاتَ هُنَاكُ يَكُ ٱلَّذِينَ وَفَرَزَ يُمَا جَآ بِهِ مَهُ هَدِيُّةً لِمِيسُوَ أَخِهِ ﷺ مِنْتَى عَنْزٍ وَعِنْرِينَ تَيْسًا وَمِنْنَى أَفَجَةٍ وَعِنْرِينَ كَجُبْثًا وَلَا بَيْنَ كَانَةُ مُرْمِنِهَا مَمْ أَوْلَادِهَا وَأَرْبِينَ بَمْرَةً وَغَمْرَةَ يُبِرَانٍ وَعِمْرِينَ أَتَانَا وعَشرَة جَاش الله وَدَفَهَا إِلَى أَيدِي عَبِيدِهِ فَعلِما فَعلِما كُلَّا عَلَى حِدَةٍ . وَقَالَ لِسَيدِهِ تَقَتَّمُوا لَمَنَامِيَ وَأَيْفُوا مَسَافَةً بَيْنَ ضَلِيعٍ وَقَطِيعٍ . ﷺ وَأَوْمَى ٱلْأَوْلَ فَالِسَلَا إِنْ مَا وَفَكَ عِدْ أَخِي وَسَأَلَكَ فَقَالَ لَمَنْ أَنْتَ وَإِلَى أَنْنَ تَمْنِي وَلِمَنْ هَذَا أَلَّذِي بَيْنَ

يَدْيُكَ . كِيْنِيْ فَتُلْ لِسَهِكَ يَنْقُوبَ هُوَ هَدِيَّةٌ مُرْسَلَةٌ إِلَى سَهْدِي عِيسُوَ وَهَا هُو ذَا أَيْضًا وَرَآهَ مَا . عَنْ ﴿ وَأَوْمَى ' لِتَأْنِي بِينِلُو ذِلِكَ وَأَيْضًا الثَّالِثَ وَهَكُمُنَا سَائِرٌ ٱلْمَاضِينَ وَرَآهُ ٱلْمُطْمَانِ فَا يُلاكِمَا تَقُولُونَ لِيسُو إِذَا لَيْكُمْ . ﴿ يَكُمْ وَقُولُوا أَيْمَا هُوذَا عُبْدك مَثُوبُ أَصْنَا وَرَآآ مَا . لِأَنَّهُ قَالَ أَشَنَعْتُهُ أُولًا بَالْمُدِيَّةِ الْتُقْدَمَةِ أَمَامِي وَبَعْد ذيك أَنظُ وَجُهُ لَمَةً يَرْضَى عَنَى. ﴿ إِنَّا كُنَّذُمَّتُهُ لَقَدِيَّةً وَبَاتَ هُو يَكُ ٱلدُّيَّةَ فِي ٱلْحَسلَةِ . إِنْ إِلَّا وَكُمْ فِي يَكُ أَلْكُيْدَ فَأَخَذَ أَمْرَأَتَهِ وَأَنْتُهِ وَبَنِيهِ ٱلْأَحَدَ عَثَرَ فَبَرَ عَامَتَ يَبُونَ عِنْ أَخَذَهُمْ وَعَبَّرُهُمُ ٱلْوَادِيّ وَعَبَّرُ مَا كَانَ لَهُ . ١١٠ وَيَقّ يَنْفُوبُ وَحَدَهُ فَصَارَعَهُ رَبُلُ إِلَى مَطِلِعِ ٱلْغَرِ ﴿ عِنْ اللَّهِ وَدَأَى أَنَّهُ لَا يَقْدِدُ غَلَبَ ظُلَّسَ خَقَّ وَرِيحِ فَأَغْلَمَ مُنَّ وَدِكُ يَنْفُوبَ فِي مُصَارَعَتِ لَهُ ﴿ ١٤٠٤ وَكَالَ أَطْلِتُنِي لِأَنَّهُ قَدْ طَلَمَ ٱلْخَيْرُ . فَتَالَ لَا أَطْلِتُكَ أَوْ تُبَارِكَنِي. عِنْ فَمَالَ لَهُ مَا أَخْكَ . قَالَ يَنْفُوبُ . عِنْ إِلَيْ قَالَ لَا يُكُونُ أَسُكُ يَنْفُوبَ فِيَا بَسُدُ بَلِ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّكَ إِذْ رَأَسْتَ عِنْدَ أَلَيْهِ فَلَى أَنَّاسِ أَخِنًا تَسْتَظْهِرُ . عِنْهِ وَسَأَلَهُ يَنْفُوبُ وَقَالَ عَرَيْنِيَ أَنْبَكَ . فَقَالَ لِمَ سُؤَالُكَ عَزِأَسِي وَبَارَكُهُ هَٰنَاكَ ، عَنْ وَمَنْيَ يَنْفُوبُ ٱلْمُوسِمَ فَنُو نِيلَ قَائِلًا إِنِّي رَأَنِتَ ٱللَّهُ وَجَهَا إِلَ وَجْهِ وَغَبَتْ نَفْسِي . عِلَيْنِ وَأَشْرَفَتْ لَهُ ٱلْخُسْ عِنْدَ غُودِهِ فَنُو نِيلَ وَهُوَ عَلَامْ مِنْ وَدِيء اللَّهُ وَلَالِكَ لَا يَأْكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ عِرْقَ ٱلنَّسَا ٱلَّذِي مَعَ حُقِ ٱلْوَلِكَ إِلَى هٰنَا ٱلْيَوْمِ لِأَنَّهُ لَسَ حَقَّ وَرِكِ بَغُوبَ عَلَى عِرْقِ ٱللَّمَا

#### أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثُ وَالثَّلَاثُوْنَ

وَمَ مَعْ مَعْمَ يَنْفُوبُ طَرْفَهُ وَتَطَرَ فَإِذَا عِيدُومُمُيلٌ وَمَعَهُ أَرْبُمُ مِنَّةٍ رَجْلٍ فَفَرَّقَ أُولَادَهُ عِلى لَيْنَة وَرَاحِيلَ وَٱلْأَمْنِينِ. ﴿ يَهِي وَجَمَلَ ٱلْأَمْنِينِ وَأَوْلَادَهُمَّا أَوَّلَاثُمَّ لَيْنَة وَأَوْلَادَهَا ثُمُّ وَأَحِيلَ وَيُوسُفُ أَخِيرًا جَيْجٌ وَهُوَ يَقُدَّهُمْ وَتَعَدَّ إِلَى ٱلْأَوْضِ شَبَّمُ مَرَّاتٍ حَتَى دَّ كَامِنْ أَخِيهِ . عِنْهِ فَلَادَ عِسْو وَتَلَقَّاهُ وَعَالْقَهُ وَأَلَقَ بِنَفِهِ عَلَى عُلْقِهِ وَقَلْهُ وَبُكِيا. وَرَفَمَ عَيْنِهِ فَعَلَمُ اللِّمَةَ وَالْأُولَادَ فَقَالَ مَا هُولَادَ مِنْكَ - قَالَ الْنُونَ الَّذِينَ رَوْقُهُمْ اللهُ عَبْدَكَ ، وي فَقَدَّمَتِ الْأَمْنَانِ وَأُولَادُهُمْ وَسَجِدُوا . وي وَ عُرَّ تَعَدَّمَت لَيْهُ أَيْسًا وَأُولَادُهَا وَسَعِدُوا . وَأَخِيرًا تَقَدَّمَ يُوسُفُ وَرَاحِيلُ وَسَعِمًا . وَعَيْ فَالَ مَا أَرْدَتَ مِنْ جِيمِ ٱلتُرُومَ اللِّي صَادَفُهُما قَالَ أَنْ أَقَالَ خُطُوةً فِي عَنِي سَيْدِي . وَيَعْ قَالَ عِيدُ إِنْ عِنْدِي كَثِيرًا فَمَا لَكَ يَتُقَ لَكَ وَأَنِي. ١٢٤ قَالَ يَنْفُونُ لَاإِنْ يَلْتُ خُطُوةً فِي عَبْلُكَ فَأَقَبَلُ هَـدِيْتِي مِنْ يَدِي فَإِنِّي رَأَيْتُ وَجَكَ كَمَّا لَذَى وَجُهُ الله وَرَضِيتَ عَنِي. عِلَيْهِ فَاقْبُلُ رَكِنِي أَلِي جِلْتُهَا إِلَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْهُمَ عَلَى وَعليي مِنْ كُلُّ شَيْدٍ وَأَخْ عَلَيْهِ فَشَهِلَ. ﴿ ﴿ وَهُ إِنَّا لَهُ زَحُلُ وَغَنِي وَأَسِرُ مَلَكَ . المُناكِعُ قَالَ لَهُ سَيْدِي يَلَمُ أَنَّ ٱلْأُولَادَ رَخْصَةٌ وَٱلْنَهُمْ وَٱلْبَرَ أَلِي عِدْبِي أرضات فَإِنْ جَدَثُهَا يَوْمًا وَاحِدًا هَلَكُتِ ٱلْنَهُمْ كُلًّا . عَنْهِ فَلْتَقَدُّمْ سَيْدِي عَبْدَهُ وَأَ فَالسّطَق رُوْمِيًّا فِي أَثْرِالْمَاشِيَةِ ٱلْتِي أَمَامِي وَفِي أَثْرِالْأُولَادِ حَتَّى آتِيَ سَبِيي فِسِيرٍ. ٢٠٠٠ فقال عِبُو أَخَلِفُ عِنْدَكَ مِنْ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ مَنِي • قَالَ لِلْذَا حَسْنِي أَنِي أَصَلْتُ خُطُوّةً فِي عَنَيْ سَيِّدِي. ﴿ وَهِلَا فَرَجَعَ عِيسُونِي ذَٰلِكَ أَلُوْمٍ فِي طَرِيقِهِ إِلَى سِيرَ ﴿ وَلَكُو وَرَحَلَ يَنْفُوبُ إِلَى سَكُوتَ فَنَي لَهُ بَيْنَا وَصَنَمَ لِلشِّيْجِ مَطَلَاتٍ وَلِذَلِكَ مَنَّى ٱلْمُوسِمَ سَكُوتَ. عِينَ أُمُّ أَنَّى يَنْهُوبْ شَلِيمَ مَدِينَةَ أَهْلِ شَكِيمَ أَلِي بِأَدْضِ كَنْمَانَ حِينَ جَأَّةً مِنْ فَمَانَ أَوَامَ فَنَزَلَ قُالَةَ ٱلْمَدِينَةِ ﴿ وَالْجَاعَ مِلْمَةَ ٱلْمُثْلِ ٱلَّتِي صَرَبَ فِيهَا خِبَّهُ مُ مِن بَني خُورَ أَبِي شَكِيمَ بِبِيَّةٍ نَجَةٍ . عَنْهِ وَأَخَمَّ هُنَاكَ مَذَتِمًا وَدَعَاهُ بِكُنْمِ ٱلْقُدِيرِ إِلْهِ إِسْرَانِيلَ

## أَلْفَصْلُ ٱلزَّبِعُ وَٱلثَّلَاثُوْنَ

﴾ يُنهِي وَمَرَجَتْ دِيَّةً إِنِّتُ أَلِيَّةً أَلِي وَلَمَنَهَا لِيَقُوبَ لِتَطْرَبَكِ الْلَهِ. ﴿ يَنْ وَلَمَا شَكِيمُ لِنَّ خُورَ الْمُلُوِي رَيْسِ الْلَهِ فَأَخْذَهَا وَصَاجَهَا وَأَذَلًا. ﴿ يَنْهِ وَتَلَمَّتُ نَشْلُهُ بِدِينَةً إِنْ يَشُوبَ وَأَحَبُ الْفَكَةَ وَلَالْقَهَا. ﴿ يَنْهِ وَكُلَمَ شَكِيمٌ خُورَ الْإِنْ أَوْلِلَا لَمُذ أَشُكُ يَنْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ يَكُونُ أَشْكُ . فَشَاهُ إِسْرَائِيلَ . عِنْ وَقَالَهُ أَفَهُ أَنَا أَهُمْ أَلْفَيدُ أَخْمُ وَأَكْثُرُ وَأَمَّةً وَجَاعَةً أَمَم تَكُونُ مِنْكَ وَمُلُوكُ مِنْ صَلَّكَ يَخْرُ يُونَ . بِهِيْجٍ وَالْأَرْضُ أَلِي جَعَلْهَا لِإِذْ هِيمَ وَإِنْحَقَ لَكَ أَجْلُهَا وَلِسَبْكَ مِنْ بَعْدِكَ أَجْعَلْ ٱلْأَدْضَ ٤ إِنَّهِ أَمُّ ٱزَّتَفَمَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي خَاطَبُهُ فِيهِ . فِي وَا فِ الْمُوْمِ الَّذِي خَاطَهُ فِيهِ نُمُهَا مِنْ خَجْرٍ وَسَكَبَ يَنْفُوبُ طَلَيْهِ سَكِيبًا وَمُبُّ طَلَيْهِ ذُهُنَا . ﷺ وَسَنَى يَنْفُوبُ ذَلِكَ ٱلْمُوضِعَ ٱلَّذِي كُلِّمَهُ ٱللَّهُ فِيهِ بَيْتَ لِمَلَ . ﷺ ثُمُّ دَحَلُوامِن بَيْتَ إِيلَ وَبَيْمًا هُمْ عَلَى غُو مِيلِ مِن أَفْرَاتَهُ وَلَدَتْ دَاحِيلُ وَعَمْرٌ وِلادُهَا. عِيْدٍ مَلَمَّا عَمْرَ وِلَادْهَا قَالَتْ لَمَا أَلْقَابِةَ لَا غَنْفِي فَإِنَّ هَذَا أَضَا أَنْ لَكِ ، عِيدٍ وَكَانَ قَالَ أَنْ تَفِيضَ نَفُسُهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَنَّهَا تَبَتَّهُ أَنِنَ أَلِي وَأَمَّا أَبُوهُ فَسَمَّاهُ بَلْيَامِينَ. وَمَاتُتْ دَاحِيلُ وَدُفِتَتْ فِي طَرِيقِ أَفْرَاتَةَ وَهِيَ بَيْتَ خَلْمُ . ﴿ وَتَصَدُّ وَتَصَدُّ يَنْتُوبُ نُمُناً عَلَى تَبْرِهَا وَهُوَ نُمُبْ تَبْرِ دَاحِيلَ إِلَى ٱلْيُومِ . عَنْهُ ثُمُّ وَحَلَ إِسْرَائِيلُ وَضَرَبَ خِبَّاهُ وَدَا أَدُرِجِ ٱلْفَطِيعِ وَكَنْ إِذْ كَانَ إِسْرَائِيلُ سَاكِمَا فِي رَكَ ٱلْأَوْضِ أَنْ رَأُوبِينَ ذَهَبَ مُشَاجَمَ إِلَيْهَ سُرِّيَّةَ أَبِيهِ. فَعَيمَ بِذَلِكَ إِسْرَائِيلُ . وَكَانَ بْوْ يَنْفُوبَ ٱ ثَنَّى عَشَرَ ، عَيْنِ بَنُو لِنَّهُ وَأُوبِينَ بِكُو يَنْفُوبَ وَشْمُونُ وَلَافِي وَيَهُوفَا وَيُسْأَكُونُ وَلُونُ عِنْ وَبُورَاحِيلَ يُحْسُفُ وَبَلِينِ لَهِ وَأَحِدَ وَبَوْ لِمُهَ أَمْةِ وَاحِيلَ دَانُ وَنَفَالِي ، عَلَيْهِ وَبُودِ لَفَهُ أَمَةٍ لِلهُ جَادُ وَأَشِيرُ وَهُولَاءٌ بَنُو يَنْفُوبَ الَّذِينَ وَلِدُوا لَهُ فِي فَدَّانَ أَدَامَ . عِنْهِمْ وَقَدِمَ يَنْفُوبُ عَلَى إِنْفَقَ أَيْهِ فِي تَمْرًا قِزْيَةَ أَدْبَمَ وَعِي حَبْرُونَ حَبْ لَوْلَ إِلاهِم وَإِسْعَىٰ عِنْ وَكَانَ غُرُ إِسْعَىٰ مِنْ وَقَالِينَ مَنَهُ وَكَانَ مُورَا لِمُ روحُ إسْعَقَ وَمَلَتُ وَٱلْعَنَمُ إِلَى قُومِهِ شَيْعًا قَدْ شَهِمَ مِنَ ٱلْحَلِاةِ وَوَفَقَهُ عِيسُو وَيَنْفُوبُ ٱبْكَاهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كالله وَهَٰذِهُ مَوَالِيدُ عِيدُو وَهُوَ أَدُومُ . يَنْهُمُ أَخَذَ عِيدُو نِسَامُ مِنْ بَلْتِ كَمَانَ عَادَةَ بِلْتَ أَيْلُونَ ٱلْجِنِيِّ وَأَهْلِيَامَةً بِلْتَ عَانَةً بِلْتِ صِبْلُونَ ٱلْخُرِي بَهِ فَهِ وَبَشَةً بِلْتَ إَشْمِلَ أَخْتَ تَبَافِتَ . كَلَيْكُمْ فَوَلَتَ عَادَةً لِيسُو أَلِفَاذَ. وَبَشَةً وَلَدَتْ وَعُونُل . عَيْثُهُ وَأَهْلِيَكُمُ ۚ وَلَدَتْ يَنُوشَ وَيَعْلامَ وَقُورَحَ . هُوْلَاءَ بَنُو عِيسُوَ ٱلَّذِينَ وُلِيُوا لَهُ فِي أَرْضِ كُنْمَانَ ، عِينَ وَأَخَذَ عِيدُو لِنَاآهُ وَتَهْذِي وَبَاكِهِ وَكُلُّ نَفْسِ فِي بَيْتِهِ وَمَاشِيَّةُ وَكُلُّ بَهَا يِمْهِ وَسَائِرَ مُفْتَنَاهُ ٱلَّذِي أَفْتَنَى فِي أَرْضِ كَنْمَانَ وَٱلْتَقَلُّ إِلَى أَرْضِ أغرَى مِنْ وَجُو يَشُوبَ أَخِيهِ ﴿ إِنَّ مَا لَهُ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُهَيِّهِا مَنَا وَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ غُرَيْهِمَا تَسْفُمُا لِحَجَازَةِ مَوَاشِيهِما . عِيْنِ وَأَمَّمَ عِيدُو يَجَلَل سِيرَ وَعِيدُو هُوَ أَفُومْ . عِنْ وَهَذِهُ مَوَالِيدُ عِيدُو أِي ٱلْأَدُومِينَ فِي جَلِ سِعِيرَ . عَنْ هُمَاذِهُ أَسْأَةَ بَنِي عِيدُو الْيِفَاذُ أَبْنُ عَادَةَ أَمْرَأَةً عِيدُو وَدَعُو بِيلُ أَبْنُ بَشَّةَ أَمْرَأَتِهِ . عَيْنَ وَبُو اَلِهَادَ تَهْلُ وَاوْمَادُ وَسَفُو وَجَمَامُ وَقَالُ ، عَلَيْهِ وَكَالْتَ غِبْلُعُ سُرِّيَّةً لِأَلِهَادَ بْنِ عِيسُو فُولَفَتْ لِالْفَالَرَ عَمَالِينَ . هُولَاءَ بُّوعَادَةَ أَمَرَأَةِ عِيدُو . ﴿ يَنْكِيرُ وَهُولُاءَ بُنُورَعُو نِيلَ نحت وذات وَشَعَ وَمِرَّهُ وَهُولاً بَو بَسَمَّةُ أَمْرَأَةٍ عِيدُو. عِنْ وَهُولاً بَو الْهَلِيمَةُ لِمْتِ عَانَكَ لِمْتِ صِبْلُونَ ٱمْرَأَةٍ عِبِمُو . وَلَدَتْ لِبِيمُو يَنُوشَ وَيُصْلَامَ وَفُورَجَ . عِمْنِيْكِ وَهُوْلَاءَ زَهَا ۚ بَنِي عِيلُو. بَلُو أَلِهَاذَ بِكُرِ عِيلُوَ الرَّعِيمُ تَبُلُواْ وَالرَّعِيمُ أَوْمَوْ وَالزَّعِيمُ مَنْوُ وَالزَّعِيمُ قَالَ عِلَيْهِ وَالزَّعِيمُ فَورْحُ وَالزَّعِيمُ جَمَّامُ وَالزَّعِيمُ عَالِينُ. هُولَاهُ زُعْلَا أَلِيْازَ فِي أَرْضِ أَدُومَ . هُولَا بَنُو عَادَةَ . بِينَ إِ وَهُولَا بَنُو رَعُو يُلِلَ آنِ عِيسُوَ ٱلزَّعِيمُ نَحَتُ وَٱلزَّعِيمُ ذَارَحُ وَٱلزَّعِيمُ نَشَّـةً وَٱلزَّعِيمُ مِزَّةً. هٰوَلَاءَ زَعَآهُ رَعُو بْلِلَ فِي أَرْضِ أَدُومَ ، هُوْلَا ۚ بَنُو بَسَمَّةَ أَمْرَأَةِ عِيسُو ، بِهِ فَلِيلٌ وَهُوْلَا ۚ بَوْ أَهْلِهَا مَ أَمْرَأَةِ عِيدُو ٱلزُّعِيمُ يَلُوشُ وَالزَّعِيمُ يَسْلامُ وَالزَّعِيمُ فُورَتُ . هُولاء وْعَالاً أَهْلِيكَةَ بِلْتَ عَانَةَ أَمْرَأَةٍ عِيسُوَّ. ﴿ لِلَّهِ لِمُؤْلَّا أَبُو عِيسُوْ وَهُوَ أَذَّرَمْ وَهُولَا أَرْتُمَ وَالْمَ كالله هُولَاء بُلُو سِمِيرَ ٱلْحُودِيِّ سُكَّانَ ٱلْأَرْضِ لُوطَانَ وَشُوبَالَ وَصِيْلُونَ وَعَالَمُ كلي وَدِيشُونُ وَإِيصَرُ ودِيشَانُ . هُولُاهُ وْعَلَّهُ ٱللَّورِبَينَ بَنِي سبرَ فِي أَرْضَ أَدُومُ .

لِي هٰذِهِ زَوْجَةً. ﴿ يَهِي ﴿ وَسَمَّ يَثُلُوبُ أَنَّهُ قَدْدَتَّنَ دِينَةَ ٱبْنَتُهُ وَكَانَ بُنُوهُ مَمَ مَلشيتهِ فِي العَّنْوَآةِ فَسَكَتَ يَنْفُوبُ حَتَّى جَاآوِاه عِينِي تَخْرَج خُورُا أَوْسَكِيمَ إِلَى يَنْوَبَ لِيُوْطَلَّهُ . عَنْهِ وَجَالًا بَنُو يَنْفُوبَ مِنَ ٱلصَّحْرَالَة جِينَ مَعْوَاتَحِينَ ٱلْفَوْمُ وَشَن عَلَيْهم جداً لِأَنَّهُ قَدْ صَنَعَ فَاحِشَتَ فِي إِسْرَائِيلَ إِذْ صَاحِعَ أَنِّنَةً يَنْفُوبَ وَمِثْلُ ذَٰلِكَ لَا أَصْنَدُ عِيْدٌ مَتَكُمْ مُودُمَنَهُمْ قَائِلًا إِنْ شَكِيمَ أَبْنِي قَدْ عَلِمَتْ نَفُمْ إِنْبَيْكُمْ فَأَعْلُوهَا لَهُ ذُوجَةً عِيْنِينَ وَصَاهِرُونَا أَعْطُونَا بَنَايَكُمْ وَخُذُوا بَنَايَا. كَيْنَاجُ وَأَقِيْوا مَنَا وَهُذِهِ الْأَرْض نَبْنَ أَنِدِيكُمْ أَفِيُوابِهَا وَٱتَّخِيرُوا وَقَلْمُوا. يُؤَلِّينَ وَقَالَ شَكِيمٍ لِأَبِهَا وَإِخْرَتُهَا هَيْوِنِي خُطُوةً فِي غُيُونِكُمْ وَمَا تَفْتَرِخُوهُ عَلَى أَوْدَهِ لَكُمْ . ﴿ يَهِيْكُ أَكْثِرُوا عَلَى ٱلْهَرَ وَٱلْسَالَا جِدًّا فَأَعْطِكُمْ كُمَّا رَّاسُمُونَ لِي وَأَعْطُو نِيَّ الْفَكَةَ زَوْجَةً . ﴿ لِلَّهِ عَالَمُكِّ بَنُو يَشُوبَ شَكمَ وَهُودَ أَبَّاهُ بِكِيدٍ وَمُكُرُوا بِهَا لِأَنَّهُ دَنَّسَ دِينَةَ أَخَتُهُمْ ﷺ وَقَالُوا لَمْمَا لَا نَسْتَطِعُ أَنْ نَعْنَمُ هٰذَا أَنْ نُعْلِيَ أَنْتَنَا لِرَجُلِ أَقَلَتَ لِأَنَّهُ عَارٌ عِنْدَنَا. ﴿ لِكُنَّا بِهٰذَا فُوالِيُّكُمُ تَصِيرُونَ مِثْلَنَا لِمَنْ نُحْتَقَ كُلُّ ذَكُرٍ مِنْكُمْ ﴿ اللَّهِ فَلْمُطْلِكُمْ بَنَاتِنَا وَتَقَيْذَ بَنَائِكُمْ وَنُقِيمُ عِندُكُمْ وَنَصِيرُ شَمَا وَاحِدًا. عِنْ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلُوا مِنَا أَنْ تَخْتَمُوا تَأْخُذُ ٱلْبَتَنَا وَغُنى. كُلُّنَّا فَسُنَ كَلَائِهُمْ عِنْدَ خُورَ وَشَكِيمَ أَنِهِ عَلِيْكِ وَلَمْ يَلِبْ ٱلنِّي أَن مَنْمَ ذَلِكَ لْأَنْهُ كَانَ قَدْ شُنِفَ إِنَّةٍ بِنَلُوبَ وَكَانَ هُوَ أَوْجَهُ جَي أَخْلِ بَيْتِ أَيِهِ ، ١٠٠٠ قَلْمًا مَخَلَ حُودُ وَشَكِيمُ أَبَّهُ بَاب مَدِينَتِها خَاطَبًا أَهْلَهَا كَالِيْنِ عِنْهِ إِنْ هُولَاءَ ٱلْقُومَ وَخَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ هُولَاءَ ٱلْقُومَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَي مُسَالِمُونَ لَنَا فَيَعْبُونَ بَالْلِهَ وَتَغَرُونَ فِيهِ وَٱلْأَرْضُ وَاسِمَهُ ٱلْأَطْرَافِ امَامَهمْ فَتَغِذْ بَكُتهمْ أَذُواجًا وَنُعْطِيهِمْ بَنَايَنَا . ٢٠٠٠ كَيْنَ بِهِذَا فِوَافِئُنَا ٱلْقَوْمُ عَلَى أَنْ يُعَيُّوا مَمَنَا وَنَصَعَرَ شَكَّنا وَاحِدًا يَخْيَنُ كُلُّ وَجُلِ مِنَاكًا هُمْ غَنْتِلُونَ . عِلْكِيْ أَفَلا تَصِيرُ مَوَاثِيهِمْ وَمُفَتَلِكُ وَجِيمُ بَائِهِمْ لَنَا ۚ فَاتُواطِلُهُمْ عَلَى هَذَا فَيْقَيُوا مَعَنَا ، كَانَتِي فَسِمَ لِكُمُودَ وَنَكُمُ أَنِهِ كُلُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكِ مَدِينَتِهِ وَالْحَتَّنَ كُلُّ ذَكِرٍ مِنْهِم كُلُّ ٱلْمَالِرِجِينَ مِنْ مَابِ ٱلْمِدِيَّةِ. بَيْنِيِّةٌ وَكَانَ فِي أَلَيْهِمِ أَنَا لِكِ وَهُمْ مَنَا لِمُونَ أَنَّ أَنِي بَشُوبٍ شِمُورَ وَلَادِي أَعْوَيْ دِينَةَ أَخَذَا كُلُّ وَاجِدِ سَيْمَهُ وَدَخَلا الْمَدِينَةُ آمِينِينِ فَقَدَلاَ كُلُّ ذَكْرٍ ﷺ وَهُورَ وَشَكِيمٍ أَيَّهُ فَكَلَّاهُمَا بِحَدْ ٱلسَّيْفِ وَأَخَذَا دِينَةً مِنْ بَيْتِ شَكِيمٌ وَخَرَجًا. ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُ أَدَخَلَ بُلُوا يَنْفُوبَ عَلَى أَلْتَكُى وَغَسُوا مَا فِي ٱلْمَدِينَةِ مِنْ أَجْل تَدْنِيس أَخْتِيم عِيرَ إِلَى وَأَخَذُوا غَيْمُ وَبَعْرُهُمْ وَجَيرُهُمْ وَكُلُّ مَا فِي الْمِينَةِ وَمَا فِي الطُّغُوَّادُ كِينَا الْمُعَالِمُ وَسَبُوا وَغَيْمُوا جَبّ زُوتِهِمْ وَكُلُّ أَصْلَالِهُمْ وَيُسَلِّهِمْ وَسَائِرَ مَا فِي ٱلْبُلُوتِ . ﴿ يَنْ الْمُ مَثَّالَ يَنْفُوبُ لِشَمْلُونَ وَلَادِيَ عَدْ أَشْفَيْنَاكِ وَأَخْبُثُنَا رِيمِي عِندَ أَهْلِ ٱلْأَرْنِ وَٱلْكَنْبَائِينِ وَٱلْفَرِدِّ بِينَ وَأَنَا فِي تَفُرِ مَمَدُودِ فَيُتَمِينُونَ عَلَى وَيَقَالُونِنِي فَأَهْكَ أَنَا وَبَيْتِي . عَلَيْنِ فَقَالًا أَكْرَانِيةٍ تغذاختا

#### أَلْفَصَلْ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

بين أم كان أفله لِنغوب فم فاضد إلى بين إلى وأقم لهناك وأسن لهناك تدفيما فيه النبي طبق المن ينفوب لأهلو وسافرين منه أو بلو المنها في المنها المنها المنها ألم ينكم وتطر واوا أبد أو المناكم عنه وقال ينفوب لأهلو في المنها بين المنها في المنها المنها في المنها ألما أله المنها ألما في المنها في

وَيُولُوطُانَ مُودِي وَمَهْمُمُ . وَأَخْتُ لُوطَانَ ثَيْنَاعُ . وَيَجْهِ وَهُولَا ، بَنو شُوبَالَ عَلْوَانُ وَمَنْحَتْ وَعَبَالُ وَشَنْوُ وَأُونَامُ. عَنْهِ وَهٰذَانِ ٱبْنَا صِنْلُونَ أَيُّهُ وَعَانَةُ . وَعَانَةُ هَنَا هُوَ ٱلَّذِي وَجَدَا لَيْهَ ٱلْحُمِينَةَ فِي ٱلْتُشْرِ حِينَ كَانَ يَرْمَى جَيْرَ مِبْنُونَ أَيِهِ. وَهُذَا ٱبْنِ عَالَةَ دِيشُونُ . وَبِئْتُ عَالَةً أَهْلِبَامَةً . ﴿ وَهُوْلَا ۚ بَنُو دِيشَانَ حَمْدَنُ وَأَشْبَانُ وَيَثْرَانُ وَكَرَانُ . عَنْ فَهُولَاءَ بُو إِحْرَ بِلْمَانُ وَزَعْوَانَ وَعَثَانُ . عَنْهِ وَهٰمَانِ أَبَا دِيشَانَ غُوصٌ وَأَرَانُ. عَنْهُ وَهُوْلَاءَ زُعَمَّا ٱلْحُورِيْنِ ٱلزَّمِيمُ لُوطَكُ وَٱلزُّعِيمُ شُوبًا لَ وَٱلزُّعِيمُ مِبْعُونُ وَٱلزَّعِيمُ عَانَةُ عِينَ لا وَٱلزَّعِيمُ وينثونُ وآلزَّعِيم إِصَرُ وَالزَّعِيمُ دِيشَانُ . هُولاً وَثُمَّا ٱلْمُورِينَ فِي أَدْضِ سِمِرَ . عِنْ وَهُولاً وَأَنْالُوكُ الَّتِينَ مَلْكُوا فِي أَدْصِ أَدُومَ قَبْلَ أَنْ عَلِثَ مَلِكُ فِي نِي إِسْرَائِيلَ . عَنْ إِمْ مَاكَمُ أَنْ بَلُودَ وَالْمُمْ مَدِينَةِ مِنْهَا بَدْ عَلَيْ وَمَاتَ بَالْمُ فَلَكَ بَعْدَهُ لِوبَالْ بْنُ ذَادَعَ ون إصرةً . وَمَكَ أَوْ بَابُ فَلَكَ بَعْدَهُ خُوشَامُ مِنْ أَرْضِ ٱلنَّمِ إِنْهِنَ . ﴿ وَمَكَ خُوشَامُ فَكُ بَسْمَهُ هَمَدُ بُنُ بَدَدَ ٱلَّذِي كَمَرَ مِدْنَى فِي بِاللَّهِ مُوآبَ وَأَمْمُ مَدِينَتِهِ عَوِتْ. وَمَكَ مَنَذُ فَكُ بَنْدَهُ مَنْهُ مِنْ مَسْرِيَّةً . عَلَيْهِ وَمَسَاتُ مَنْهُ فَكَ بَعْدَهُ مَا وَلَا مِنْ دَحَبَةِ ٱلنَّهِ . عَنْهِ وَمَلَتَ شَاوَلُ فَقَتَ بَعْدَهُ بَلَ حَاقَانُ بْنُ عَصَاوِرَ . \$5\$ وملتَ بَثَلَ حَالَمَانُ بْنُ عَكْبُورَ فَلْكَ بَنْدُهُ هَـــدَدُ وَأَشْمُ مَدِينِتِهِ فَاعُو . وَأَشْمُ أَمْرَأَتِهِ مَسِطِيْلُ بِلْتُ مَطْرَدَ بِلْبَ مِيزَهَبَ، عَنْكُ وَهٰذِهُ أَسَالًا ذَعَادَ عِيسُو مِبَاعِم وَمُوَاصِبِهِمْ بِاسْكَانِهِمِ الزَّعِيمُ تَجْسَاعُ وَالزَّعِيمُ عَلَوْهُ وَالزَّعِيمُ بَيْتِ عَلَيْكُ وَالزَّعِيمُ أَمْلِيكُمْ وَالزَّعِيمُ إِلَيَّةً وَالزَّعِيمُ فِينُونُ عِلَيْكُ وَالزَّعِيمُ قَاذُ وَٱلزَّعِيمُ تَهَانُ وَٱلزَّعِيمُ مِعَلَا عِلَيْهِ وَأَلْزَعِمُ تَعْدِينِيلُ وَالرَّعِيمُ عِيرَامُ . هُولاً: رُعَالَا أَدُومَ فِي مَسَاكِيم فِي أَدْضُ مِلْكُمُمْ وَهُذَا هُوَ عِينُو أَيُو الْأَدُومَ بِينَ

## أَلْمَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كَنْ وَسَكُنَ يَنْفُوبْ فِي أَدْضِ غُرَبُةِ أَبِيهِ فِي أَرْضَ كَنْكُنَ . ﴿ وَهٰذِهْ مَوَالِدُ يَسْتُوبَ • أَمَا كَانَ يُوسُفُ أَنْ سَعْ عَفْرَهَ سَنَةً وَكَانَ يَرْعَى ٱلْتَنْمَ مَعَ إِخْوَ يِهِ وَلَمُو أَلِامُ مَ بَنِي إِلَّهُ وَيَنِي ذِلْفَةَ أَمْرَ لَقِ أَيِدِ أَغْبَرَ فِلْفُ أَبِلُهُمْ عَنْهُم يِرِيَّةِ شَنِيَةٍ. عِي وَكَانَ لِسَرَائِيلَ بَهِبُ فُولُتُ عَلَى جَمِعٍ يَفِيهِ لِأَنَّهُ أَنَّ شَقِوْءَ فِي فَصَنَّمَ لَهُ قَيْصًا مُوشَى. كلهُ وَذَأَى إِخْوَنُهُ أَنَّأَ أَبَاهُ يُحِبُّهُ عَلَى جَبِعٍ إِخْوَتِهِ فَأَبْغَضُوهُ وَلَمْ بَسْطَهُوا أَنْ يُكُلِّمُوهُ بسَلامٍ و عِنْ وَرَأَى يُوسُفُ حُلْمًا فَأَخْرَرُ إِغْوَتُهُ بِهِ فَازْدَادُوا كُواهِمَ لَهُ . عِنْ قَالَ لْمُمُ ٱسْمَعُوا هٰذَا ٱلْمُلْمَ ٱلَّذِي دَأَيْهُ. عِنْهِ دَأَيْتُ كَأَنَّا نَحْزِمُ خُرَمًا فِي ٱلعَّحْرَآة فإذَا خُرْمَنِي وَقَقَتْ ثُمُّ انْتَصَبَتْ فَأَخَاطَتْ لِمَزْمُكُمْ وَمَجَدَتْ لِمُؤْمِنِي. ﴿ يَهِيْكُمْ فَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ أَلْسَكَ غَلْتُ عَلِيًّا أَوْ تَنْسَلُهُ عَلِيًّا . وَأَزْدَادُوا أَضِنَّا عَلَيْ إِلْجُل أَخَلَامِهِ وَكُلَامِهِ • ﴿ لَذِي إِنَّ اللَّهِ الْحُلْمَا الْحَلْمَا آخَرَ فَلَشَّهُ عَلَى إِخْرَتِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ خُلْما أَيْمَا كَأَنَّ النَّحْسَ وَالْفَرْ وَأَحَدْ عَشَر كُوكَا سَاجِدَةً لِي يَحِينِهِ وَإِذْ صَنَّهُ عَلَى أَيهِ وَإِخْرَتِه زَمَرَهُ أَيُوهُ وَقَالَ لَهُ مَا هٰذَا ٱلْمُلَمُ ٱلَّذِي رَأَيْهُ أَزَّانَا نَحَى الْمَا وَأَثْلُكَ وَإِخْرَكُ فَنَخِذ لَكَ إِلَى ٱلْأَرْضِ. عِلَيْهِ فَسَدَهُ إِخْوَتُهُ وَكَانَ أَبُوهُ يَخَشَطُ هٰذَا ٱلْكَلامَ. عَيْهِ وَمَعْى إَخْوَتُهُ لِيَوْعُوا غَنْمَ أَيهِمْ عِنْدَشَكِيمَ. ﴿ لِيْنِكُ قَالَ إِسْرَائِيلَ لِيوسْفَ هُوذَا إِخْوَتُكَ مُتْعُونَ عِنْدَ شَكِيمَ هُلُمُّ أَبْعَكَ إِلْهِمْ . قُلْ هَأَوْنَدَا . وَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ أَمْضِ فَأَعْضِدُ سَلَامَةَ إِخْوَيْكَ وَسَلَامَةَ ٱلْنَمْرِ وَٱلْمِنِي بِالْخَبْرِ . وَأَرْسَلُهُ مِنْ وَادِي حَبْرُونَ فَأَنَّى مُكِيم . عِنْ فَصَادَفَهُ رَجُلُ وَهُوَ كَانَهُ فِي ٱلْعُفِرَا وَمَالُهُ ٱلرَّجْلُ قَائِلًا مَا تَعْلَلُ . عِينَ إِنَّا أَطُلُ إِخْوَتِي أَخِرُنِي أَنْ يَرْعَوْنَ ﴿ يُمِينِهِمْ فَقَالَ ٱلرَّجْلِ قَدْ رَحَلُوا مِنْ هُنَّا وَقَدْ تَعِنْهُمْ يَقُولُونَ غَنِي إِلَى دُوثَانِينَ فَمْنَى يُوسُفْ فِي إِثْرِ إِخْوَتِهِ فَوَجَدَهُمْ فِ دُونَا ثِينَ . عَنْهُمْ ظَمَّا وَأَوْهُ عَنْ لِنْدِ قَبْلَ انْ يَقْرُبَ مِنْهُمْ ٱلشَّمَرُوا عَلَيْهِ لِيَقْلُوهُ أَ والآن تَعَالَ بَسْفُهُمْ لِنَصْ هَاهُوذَا صَاحِبُ الْأَعْلَام مُقْبِلُ عَلَيْهِ وَالْآنَ تَعَالُوا نَفْتُهُ وَخَلْتُ فِي بَعْضِ أَلْا بَلِو وَتَعُولُ إِنَّ وَحَناصَادِ فِي أَفَرَتُ وَزَّى مَا يَكُونُ مِنْ أَخَلَامِهِ.

وي فَتِيمَ رَأُوبِينُ مُخَلِّفُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَقَالَ لَا نَفْظُهُ ﴿ وَقَالَ لَمْمَ رَأُو بِينَ لَا نَسْفِكُوا ذَمَّا اَطْرَحُوهُ فِي هٰذِهِ ٱلْهُرِ أَلْتِي فِي ٱلْمَرْيَّةِ وَلَا تَقُوا أَيْدِيكُمْ عَلْبِ لِكِي تُعَلِّصُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَيَرُّدُهُ إِلَى أَيِهِ ، ﴿ يَهِيمُ إِنَّا مَا جَالَا يُوسُفُ إِخْوَتُهُ تُزَعُواعَنهُ فَصَهُ ٱلمُّميسَ ٱلمُوشَى ٱلَّذِي عَلَيهِ ١٨٠٤ وأَخَذُوهُ وَمَلَرْحُوهُ فِي ٱلْبَرِ وَكَانَتِ ٱلْبُرْ فَارِغَةً لَامَّةَ بِهَا . عَنْهُ أَمَّ مُلْمُوا إِنَّكُونَ وَرَفَهُوا عُبُوبَهُمْ وَخَلُوا فَإِذَا بِمَافِقَةٍ مِنَ ٱلإسهياتينَ مُشْبَةً مِن حِلْمَادَ وَحَالُمْم مُحَمَّلَةُ مُكْمَةً وَبَلْمَانًا وَلَاذَنَا وَهُمْ سَارُونَ لِيَزْلُوا إِلَى يصرَ. كَلْمُهُمَّا فَقَالَ يَهُوذَا لِإِخْرَةِ مَا أَلْمَائِدَةً مِنْ أَنْ نَقْتَلَ أَغَانَا وَثُخْنِيَ دَمَهُ كِرَبِّي تَعَالَوْا لَيْكُ الإَنْمِيلِينَ وَلَا تَكُنْ أَنِدِينَا عَلَيْهِ لِأَنُّهُ أَخُونَا وَلَمْنَا فَهَيمَ لَهُ إِخْوَلُهُ . عَيْنِيجٍ فَرَّ قَوْمُ مِدْ يَنْفُونَ تُجَازُ تُجَذَيُوا يُوسُفَ وَأَصْمَلُوهُ مِنَ ٱلْبُرِوَ مَا عُوهُ لِلْ سُمِلَينَ مِسْرَينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ فَأَوَّا بِيُوسُفَ إِلَى مِصْرَ ، عِنْهِ وَرَجَمَ رَأُو بِينَ إِلَى ٱلْبُر فَإِذَا بُوسَفُ لَيْسَ فِي ٱلْهِرِ فَرَّقَ ثِيَابَهُ عِيْبِهِمْ وَرَجَمَ إِلَى إِخْوَيِهِ وَقَالَ ٱلْوَلَٰدُ لَيْسَ مَوْجُودًا وَأَنَا إِلَى أَيْنَ أَمْضِي، بَيْنَا إِلَي فَأَخَذُوا فَيِعَنِ يُوسُفَ وَوَتَكُوا تَيْسَامِنَ الْمَرْ وَغَسُوا ٱلصَّبِعَ فِي الدُّم كالله وَبَشُوا بِٱلْقَيِمِ ٱلْمُؤشَّى فَأَنْقَدُوهُ إِلَى أَيِهِمْ وَقَالُوا وَجَدَّنَا هَٰذَا أَفِيهُ أَقَيمُ أَنْكِ هُوَ أَمْ لَا. عِنْهِ فَأَنْبُتُهُ وَقَالَ قِيمِنْ أَبْنِي . وَخُنْنُ صَادٍ أَكُمَّهُ ٱفْتُرِسَ يُوسُفُ أَفْتِرَاسًا ﴿ يَكُمُ إِنَّ مِنْ فُولِ ثِيَابَهُ وَشَدُّ مِنْ عَلَى غَوْرَهِ وَ لَاحَ عَلَى أَدِهِ أَيَاما كَيرَةً. عَنْهِ وَهُمْ خِيمْ نَبِيهِ وَبَناتِهِ يُمَزُّونَهُ فَأَنِي أَنْ يَمَزَّى وَقَالَ إِنِّي أَزُّلُ إِلَى أَبْنَى نَاغِمًا إِلَى ٱلْجَبِيمِ وَبَكَّي عَلَيْهِ أَيُوهُ وَ ١٩٨٨ وَ بَاعَهُ ٱلْمِدْ بَيْرِانَ فِي مِصْرَ لِمُوطِيةُ وَخَصِي فِرْعَونَ دَ نيس ألشَرَطِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وكان في ذلك الوقت أنَّ بهوذا أنفرَد عَنْ إخْوَتِهِ فَنَوْل برَجل عَدْ أَلِي بْقَالْ لَهُ حِيرَةً . عِنْ وَرَأَى يَهُوذَا هُنَاكَ بِلْتَ رَجُلِ كُفَانِي ٓ أَسْمَهُ شُوعٌ فَتَرَوْجَهَا وَدَخَلَ بِهَا عِنْ يُعْمَلُتْ وَوَلَدَتِ أَبَّنَا فَشَّاهُ عِيرًا . عَيْنِ ثُمَّ خَلَتْ أَيْمَا وَوَلَدَتِ أَبَّا فَتَمُّتُهُ أَوْنَانَ . وَهِي وَعَاوَدَتْ أَيْمَا فَوَلَدَتِ أَبَّا وَسَنَّهُ شَلَّةَ . وَكَانَ ف كاز ت جِينَ وَلَدَتُهُ . عِيمَ وَاتَّخَذَيْهُوذَا زُوجَةً لِيهِ بَكِرِهِ ٱسْمَا ٱلدَّرُّ . عِيمَ وَكَانَ عِيرُ بَكُرْ يَهُوذَا شِرِعًا فِي عَنْهِمِ ٱلَّٰبِ فَأَمَاتَهُ ٱلرُّبُّ ، مُحَيِّجٌ فَقَالَ يَبُوذَا لِأُوْمَانَ ٱدْخُلُ بِأَمْرَأَةٍ أُخِيكَ فَتَرَوَّجُهَا وَأَقِمَ لَسُلَا لِأَخِيكَ . يَحْتَجُ وَعَلِمَ أَوْنَانُ أَنَّ اللَّسَلَ لَا يُكُونُ له فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى ٱمْرَأَةِ أَخِيهِ أَفْسَدَ عَلَى ٱلْأَرْضِ لِلْلاَيْحِيلَ نَسْلًا لِأَخِيهِ. ﴿ يَ اللَّهُ مَا فَلَهُ فِي عَنِي ٱلرَّبِ فَأَمَاتُهُ أَيْضًا ، كِينَ إِنَّ مَالَ بَهُوذَا لِأَمَارَ كُتَّتِهِ أَقِي أَرْمَةً فِي بَيْتِ أَبِيكِ حَتَّى بَكُمَرَ شِيلَةُ أَنْبِي لِأَنَّهُ قَالَ لَللَّهُ يُونَ هُوَ أَيْمًا كَأَخَوَلَهِ ، فَمَنت ثاماز وَأَمَّاتُ فِي بَيْتِ أَبِهَا . عَلَيْ وَلَا طَالَتِ ٱلْمُدَّةُ مَا تَتِ ٱبْتَ أَمُومَ أَمْرَأَةً يَهُوذًا وَسَلا يَهُوذَا بَلْدَهَا وَصَهِدَ إِلَى خُزَازٌ غَنَمِهِ فِي قِنْةً هُوَ وَحِيرَةٌ صَاحِبُهُ ٱلْمَذَلَامِيُ أ كَلُّنَّا وَأَخْبُونَ ثَامَارُ وَقِيلَ لَمَا هُوَدَا هُوكِ صَاعِدُ إِلَى ثِنَهَ لِيَجْزُ غَيْدُ. مِن فَالَمَتْ ثِلَبَ إِذَمَا لِهَا وَتَغَطَّتْ بِلِيضًا إِو تَنْتَبِّتْ وَعَالَمَتْ فِي مَأْتَى الْدَيْنِ عَلَى طَرِيق فِيسَة إِذْ وَأَتْ أَنَّ شِيلَةَ قَدْ كَبِرَ وَلَمْ زُوَّجْ بِهِ . كَيْنِي فَرَآهَا يَبُوذَا غَسَبَهَا بَشَا لِأَنَّهَا كَانَتْ مُفَطِّيةً وَجُمَا جَلِيجٍ فَالَ إِلَيَّا إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ هَلْمُ أَدْخُلُ عَلَيْكِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْمُ أَنَّهَا كُنُّهُ . فَقَالَتْ مَاذَا تَعْطِينِي حَتَّى تَدْخُلُ عَلَى أَ . كُنْ إِلَيْ قَدَالَ أَسَتْ يَجَدْي مَعْزُمِنَ الْمُاشِئِةِ ، قَالَتَ أَعْلِنِي رَهْنَا إِلَى أَنْ تَبْتُ . عِنْهِمْ قَالَ مَا الرَّهْنِ الَّذِي أَعْلِيهِ . وَالَّتْ خَاتُّمُكَ وَعِمَامُنُكَ وَعَمَاكَ أَلْتِي بِيدِكَ . فَأَعْطَاهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَمَلَقَتْ مِنْكُ. جَدْي مَرْمَ مَاحِهِ المُدلِّي لِفَتْكُ الرَّهْنَ مِن يَدِ الرَّاةِ فَلَم يَجِدُهَا. وَاللَّهُ مَالًا أَهُلَ مَوْضِيًّا وَقَالَ أَيْنَ ٱلْغِنَّ ٱلَّتِي كَانَتْ عِنْدَ ٱلْمَيْتَيْنِ عَلَى ٱلْطَرَيقِ. وَالْوالْمَاكَانَتْ هُمُنَا قَطْ بَنِي ۗ ﴿ كُنْ إِلَى أَنْ إِلَى يَهُوذَا وَقَالَ لَمْ أَجِدُهَا وَأَهْلُ ٱلْوَصِيمُ أَيْضَا قَالُوا مَا كَانْتُ هُمَّا فَعَلَّ بَنِي \* فِينَيْجٍ فَقَالَ يَهُوذَا لِنَذْهَبْ بَمَا عِنْدَهَا لِلَّذِ يَغْضَا خِزْي فَإِن قَدْ

أَرْسَكَ الْجَدَى وَأَتَ لَمْ تَجَدَهَا. \$ إِنَّهِ وَبَعَدَ مَنْنِي ثَنْوِ لَلَاتِهَ أَشَهْ أَخْرِ يَهُونَا وَقِيلَ لَهُ قَدْ بَاغَتْ ثَامَا كُنْكَ وَهَا هِيَ خَامِلٌ مِنْ أَلِمَا . فَقَالَ يَهُوفَا أَمْرِ هُوهَا فَهُرَى . \$ يَعْنِي قَدِينًا هِي فَوْرَجَةً بَنَتْ إِلَى جَهِيا فَقَالَتْ مِنَ الرَّجُوا الْمُوي هَذِهِ الأَخْمَا لَهُ أَنَّا خَامِلُ . وَقَالَ أَمْتَ لِمَنْ هَذَا أَلْحَتْمُ وَأَلْسَلَمُ وَالْمَا . \$ يَعْنِي وَأَلَ يَبُوفًا وَقَالَ هِي أَمْرُ مِنْ يِلَأِنِي أَمْ أَوْرَجِهَا لِشِيعًا أَمْنِي وَلَمْ يَشَدُ أَجْنَا يَوْمُ . \$ يَعْنِي وَلَمْ كُلُنَ وَقُمْ وَلَادَتُهِ إِلَمْ يَعْلَمُونِ فِي جَوْجًا . \$ يَعْلِي وَلَمْ وَلَدَتْ أَخْرَجُهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّ

## ٞٵڣ۬ؠ؏ٙؽؠۅٵڿڔ۫ٮۯؙڡؙؠۣؗٞۯڎڿ ٲڶڡٚڝٙڶؙٲڶؾ*ٲڛڠ*ؙۅٲڶؿؙۘڵٲٷڹ

وَ وَأَمَّا يُوسُفُ فَأَذُلَ إِلَى مِصْرَ فَأَشَرَّاهُ فُوطِفِلَا خَسِي فِرْعُونَ رَبْسُ الشَّرَطِ دَجُلُ مِصْرِيُّ مِنْ أَبِدِي ٱلْإِسْمِيلِينَ أَلَّذِينَ زَّلُوا بِهِ إِلَى خُنَاكَ. ﴿ وَكُلَّ ٱلْرَبُّ مَعْ يُعِسْتَ فَكُنَّ رَجُلا نَاجِهَا وَأَمَّمَ بِينِتِ مُؤلَاهُ ٱلْمِسْرِيِّ. ﴿ وَرَأَى مُؤلَاهُ أَنَّ ٱلَّابُ مَمَهُ وَأَنَّ جَمِمَ مَا يُسْلُهُ أَنْجُهُ ٱلرُّبُّ فِي يَدِهِ ١٤٠ قَدَلَ يُوسُفُ حُطُوةً فِي عَلْيَهِ وَخَدْمَهُ ، فَأَظَّمُهُ عَلَى بَيْدِهِ وَجِمِ مَا كَانَ لَهُ جَلَهُ إِن يَدِهِ . عِينَ وَكَانَ مُنْ ذُ أَلَمُهُ عَلَى بَيْتِ وَجِيعٍ مَا هُوَ لَهُ أَنَّ ٱلْأِبَّ بِلَاكَ بَيْتَ الْصَرِيِّ بِسَبِّبِ لِمُسْفَ وَكَانَتْ يَرَكَهُ ْ ٱلرَّبِّ عَلَى جَبِيرِ مَا هُوَ لَهُ فِي ٱلْمِيْتِ وَفِي ٱلْحَلُّ . ﴿ يَهِ كُنُّ أَنَّهُ مِنْ مَا كَانَ لَهُ فِي بَدِ يُوسُفَ وَأَ كِنُنْ يَرِفُ مَمَهُ شَيًّا إِلَّا الْخُبْرُ الَّذِي كَانَ كِأَكُهُ . وَكُلَّنَ يُوسُفُ حَسَنَ المُنْ وَجِيلَ الْنَظِرِ . وَهِي وَكُن بَعْدَ هٰذِهِ الْأُمُودِ أَنَّ امْرَأَةَ مُولَاهُ طَحَتْ عَنْهَا إِلَى يُوسُفَ وَقَالَتَ صَاحِبْنِي عِيمَةٍ فَأَبِّي وَقَالَ لِأَمْرَأَةِ مَوْلَاهُ هُوَفَا مَوْلَايُ لَا يَرفُ مَى شَيًّا مِمَّا فِي ٱلْبَيْتِ وَجِيعُ مَا هُوَلَهُ قَدْ جَعَلَا فِي بَدِي اللَّهُ وَلَيْسَ فِي هٰذَا ٱلْبَيْتِ شَيْءٌ قُولَ بَدِي وَلَمْ يَجِبكُ عَنِي شَينًا غَيْرَكِ لِأَ نَكِ زَوْجُهُ . فَكَيْفَ أَصْمَ هٰذِهِ ٱلسُّيثَةُ ٱلْعَظِيَّةَ وَلَخَطَأَ إِلَى ٱللهِ . ٢٢٠٤ وَكَامَتُهُ يَومًا بَعْدَ آخَرَ فَلَمْ يَشَهِلْ مِنهَا أَنْ يَامَ بجانبها لِكُونَ مَمَّا . عِنْ إِلَيْ فَأَتَّقَى فِي بَنْسَ ٱلْأَيَامِ أَنَّهُ دَخَلَ ٱلَّذِتَ لِتَعَامَى أَمْرَهُ وَلَم يَكُن فِي ٱلْيَتِ أَحَدْ مِنْ أَعْلِو . مِنْ إِنَّ فِأَمْسَكُتْ بَوْ بِهِ قَالِلَةٌ مَاجِنْنِي . فَتَرَكَ رِدَّهُ مُ يَدِهَا وَمَرُ هَارِيًّا إِلَى خَارِجٍ . ﴿ ﴿ وَهُمَّا مَأْتُ أَنَّهُ قَدْ ثَرَكَ رِدَّا ۗ هُ بِيدِهَا وَمَرَبَ خَارِجًا والمنتج مُاحَتْ بِلَعْلِ بَنِيهَا وَقَالَتْ لَمْمُ أَعْلَرُوا كَيْفَ جُلَّةً مَّا يَرْجُلُ عِبْرَانِي لِتَلاعَب بِنَا ۚ أَكَانِي لِلْمَاجِنِي فَصَرَحْتُ بِصَوْتِ عَالَ ﴿ لِيَثِيمُ ۖ فَلَمَّا مُعِنِّي قَدْ رَفَعْتُ صَوْ تِي وْصَرَخْتُ ثَرَكَ دِدْلَّهُ مُهِانِي وَفَرُّ هَادِياً إِلَى خَارِجٍ وَ ١٨٨ وَوَصَعَتْ دِدْلَّهُ مُهِانِها حَتّى قَدِمَ مَوْلَاهُ إِلَّى بَيْتِ ﷺ فَكُلَّتُهُ بِمِثْلَ هَذَا ٱلْكَلَامِ وَقَالَتْ أَيَّانِي ٱلْمَيْدُ ٱلْمِرَانَ الْ ٱلَّذِي جَلَّنَا بِهِ لِلْكَاعَبِ بِي ﴿ ﴿ كُنَّ عِنْدُ مَا رَفَتْ صَوْقِي وَصَرَعْتُ أَنَّهُ زَلُكَ دِدَاتُهُ مُجَانِي وَهَرَبَ خَادِجًا • عِنْ لَمَا تَعِمَ مَوْلَاهُ كَلَامَ ٱمْرَأَتِهِ ٱلَّذِي أَخْبَرَ ثُهُ بِه وَإِنَّهُ كُذَا مُنَّمَ بِي عَبِدُكُ أَسْتَمَاطَ عَلَيهِ غَضًّا . عَنْ فَأَخَذ يُوسُكَ مَوْلَاهُ وَأَوْدَعَهُ ٱلِمُسْنَ حَيْثَ كَانَ مُعِنَّا ٱلْمِكِ مُشَّدِينَ فَكَانَ هُنَاكَ فِي ٱلْمِسْنِ. ١٠ وَكَانَ ٱلرُّبُّ مَمْ يُوسُفَ وَأَمَالَ إِلَيْهِ رَحْمَهُ وَرَزَقَهُ خُطُومٌ فِي عَنِي رَبْسِ أَخِصْن . وَيَنْظِي كَبَلَل رَيْسُ ٱلْجُمَن فِي يَدِيُوسُفَ جَيعَ ٱلسُّحَاَّةَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْجَمَنِ وَجَيعُ مَا كَانُوا يَعْسَمُونَهُ خُتَاكَ كَانَ هُوَ مُديِّهُ \* عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ دَنِيسُ ٱلْمِسْنِ يَظُرُ إِلَى شِيء بِمَا تَحْتَ يَدِهِ لِأَنَّ ٱلرَّتَ كَانَ مَهُ وَهُمَا صَنَعَ كَانَ ٱلرَّتْ لِيُجُهُ

#### ألفصل الأنربعون

مِنْ وَكَانَ بَعَد هَذِهِ الأَمُورِ أَنَّ سَاقِي مَهِي بَصْر وَالْحَارُ أَمْرَ مَا إِلَى سَبَدِهِمَا مَهِي يَص يَعْمَرُ عَيْنَاهُ مُسَخِطَ فِرَعُونَ عَلَى كَلِا حَمِينَ فِي وَنِيسِ الشَّلَةِ وَوَ نِيسِ الْحَارُ فِي الْمَ يَعْمِيرُ وَمِنْكُما فِي حَبْسَ بَنِينَ وَ نِسِ الشَّرَطِ فِي الْمِلْمَنِ حَبْثُ كَانَ فُوسُكُ مَسْفُونًا. Digitized by GOOG C

كليُّكُ فَوَكُّلَ دَنِيسُ ٱلشُّرَطِ بِهِمَا لِمُسْفَ فَأَهْتُمُّ بِيسَا وَأَمَّمَا مُسَدَّةً فِي ٱلسِّجْنِ. عِنْ إِلَا كُلَامًا خُلمًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ كُلُّ وَأَحِدٍ خُلْمَهُ خِلْمَ كُلَ تَعْيِرُ مُعَتَبِ سَاقِ مَكِ مِصْر وَخَازُهُ ٱلْسُجُونَانِ فِي ٱلْحِصْنِ . ﴿ يَهِي قَدَحَلَ عَلَيْهَا يُوسُفُ بِٱلْقَدَاةِ فَإِنَا هَمَا كُلِمَانِ . عِنْهِ فَمَا لَ خَصِيني فِرْعُونَ ٱللَّذَيْنِ مَمَهُ فِي مِغْنِ بَيْتِ مَوْلاهُ وقال مَا بَالْ وَجُومِكُمُ مُكْتَبَّةَ أَلَوْمَ . عَيْكِمْ فَقَالَالَهُ وَأَيَّا خُلْمًا وَلَيْسَ فَامَن يُبَرِّهُ . فَتَالَ لْمُسَايُوسُفُ أَكِسَ أَنَّ فِيهِ التَّمَابِيرَ فَشَا عَلَى ﴿ يَهِي كَفَعَلَ وَفِيسُ ٱلشَّقَاةِ خَلْمَهُ عَلَى يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ وَأَيْثُ كَأَنَّ جَنَّةً كُرُم بَيْنَ يَدِي عَنْهِ وَفِي ٱلْجَفْنَةِ ثَلاثَةٌ خُمْنَانِ وَكَأَتِي بِهَا أَفْرَعَتْ وَأَصْلَتْ وَتَعْجَتْ عَنَافِيدُهَا وَصَادَتْ عِنَيا. ١١١٤ وَكَانَتْ كَأْسُ فِرْ عَوْنَ فِي بَدِي فَأَخَذْتُ ٱلْمَنَ وَعَصَرْتُهُ فِي كَأْسَ فِرْعُونَ وَفَاوَلْتُ ٱلْكَأْسُ لَفر عَوْنَ . أَيَّام يَرْفُمُ فِرْعُونُ رَأَسَكَ وَيَرُدُّلُ إِلَى مَنْزِلَكَ وَتُنَاوِلُ فِرْعُونَ كُأْتُهُ كَا لَلَامَ الْأُولَ حِينَ كُنتَ سَاقِيَهُ و يُعِينِهِ إِنَّا إِذَا جَادَ أَمْرُكَ فَأَذَّكُونِي فِي نَفْسِكَ وَأَصْطَيْمُ إِلَّ رَحْمً وَأَجْرِ ذِكْرِي لَدَى فِرْعَوْنَ وَأَخْرِجْنِ مِنْ هَٰذَا ٱلْيَٰتِ ۗ \$25 لِأَنِّي قَدْ خَطْفَتُ مِنْ أَدْضِ ٱلْبِبْرَاتِينَ وَهُمُنَا أَيْسَاطَرَحُونِي فِي هٰذَا ٱلْجُبِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَخْلَ شَيْكَ عِنْهِ وَلَأ دَأَى رَبْسُ ٱلْحُبَاذِينَ أَنَّهُ قَدْ عَبَّرَلَهُ بِحَيْرِ قَالَ لِوسْفَ رَأَيْتُ أَمَّا أَيْمَا فِي خُلْم كَأَنَّ كَلَاثَ سِلَالِ خُوَّادَى عَلَى دَأْسِي ﷺ وَفِي ٱلسَّلَةِ ٱلْمُلِكَامِنَ جَبِيرٍ طَمَامَ فِرْعَوْنَ ثِمَّا يَمَنَهُ ٱلْخَبَازُ وَٱلطَّيْرُ تَأَكُمُهُ مِنَ ٱلسُّلَّةِ مِنْ فَوْقِ دَأْسِي ﴿ يَكُنِيمُ فَأَجَابَ يُوسُفُ وَقَالَ هُنَا تُسْهِرُهُ - الكُّلاثُ السِّلالُ هِي تَلاقَةُ أَيَّامٍ . عِنْ إِلَهُ لَلاتَهِ أَيَّامٍ يَنْزُ عُ فِرْتَوْنَ وَأَسَكَ عَنْ بَدَيْكَ وَيُسِلِّفُكَ عَلَى خَشَيَّةٍ فَأَكُلُ الطَّيْرُ خَسَكَ . عَيْدٍ فَكَانَ فِي الْيَوْمِ ٱلْكَالِثِ قِيْمٍ مَوْلِدِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ صَنَّمَ مَأْذُبَّةً لِكُلَّ عَبِدِهِ فَرَخَمَ رَأَسَ رَئِيسِ ٱلسُّقَاةَ وَدَأْسَ وَ بِسِ ٱلْحَبَاذِينَ بَيْنَ عَبِيدِهِ • عِنْ كَا فَرَدُ وَ بِسَ ٱلسُّقَاءِ إِلَى سِقَايَتِهِ فَتَأْوَلَ فِرْعُونَ ٱلْكَأْسُ . عِينِ وَأَمَّا رَئِسُ ٱلْحُأْذِينَ صَلَّقَهُ عَلَى حَسَبِ تَسْبِيرَ وُسْفَ لَمْسَا . كلي وَنَبِي رَبْسُ ٱلنُّمَّاةِ يُوسُفَ وَلَمْ يَذَكُّوهُ

## ألفصل الحكدي والأم بعون

كَنْ وَكَانَ بَعْدَ مُضِيّ سَنْتَيْنِ مِنَ ٱلزَّمَانِ أَنْ فِرْعَوْنَ وَأَى خُلَمَاكُما فَهُ وَاقِعْتُ عَلَى شَاطِيْ ٱلنَّهِ. ﴿ يَهِيْ إِنَّهُ إِنِّهِ بِمُرَّاتِ صَاعِدَةً بِنْـهُ وَهِيَ حِسَانُ ٱلْنَظَرَ وَبِنَانُ ٱلْأَبْدَانِ فَادْ تَمَتْ فِي ٱلْمُرْجِ . عَيْجِ وَكَأَنَّ سَعَّ بَقَرَاتِ أَخَرَ صَاعِدَهُ وَرَأَهُ هَا مِنَ النَّهِم وَهِيَ قِبَاحُ الْمُنظِرِ وَعِبَافُ ٱلْأَبدَانِ فَوقَفَتْ بِجَانِبِ يَكْ عَلَى اللَّهِ وَ عَجَافُ ٱلْأَبدَ اَلْتُرَاتُ اَنْتِهَا مُ الْنُظُرِ الْعِيَافُ الْأَبْدَانِ اَلْشُبَمُ الْبُوَاتِ اَلِمُسَانَ الْنُظر السَّانَ. وَٱسْنَقَظَ فِرْعَوْنُ . ﴿ يَهِي مُمَّ نَامَ فَعَلَمَ آانِيَةً فَرَأَى كَأَنَّ سَبْمَ سَنَا بِلَ قَدْ نَبَقَتْ فِي سَاق وَاحِدَةٍ وَهِيَ بِهَانُ جِيلاً . ﴿ يَكُونُ مَا أَنْ سَمَ سَابِلَ دِقَاقِ قَدْ لَقَحْمًا ٱلرِّيحُ ٱلشَّرْفِيتُ نَبَتَتْ وَرَآهُ هَا . يَهِيْ إِلَى فَأَبَلَتِ ٱلسَّنَابِلُ ٱلدِّمَاقُ ٱلسُّبَرِ ٱلسَّايِدَ ٱلسُّمَالَةُ . وَأَسْتِهُ عَلَ فِرْعُونْ فَإِذَا هُوَ مُلْمٌ . عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانْتِ ٱلْنَدَّاةُ ٱلْزَعَبَ نَفْمُ فَبَثَ وَدَعَا جِمِعَ سَعَرَةِ مِصْرَ وَجِمِعَ حُجَكِبُهَا فَقَصَّ فِرْعُونَ عَلَيْهِمْ خُلْمَةٌ فَلَمْ يَحِكُنْ مَنْ لِبَهْرَاهُ لَغَرْعَونَ . ﴿ يُكُمُّ مَرْنِسُ ٱلسُّقَاةِ فِرْعَونَ وَقَالَ إِنِّي لَأَذُّكُمُ ٱلْهُومَ خَطَآءَيُ. ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ قَدْ سِحِطَ عَلَى عَبْدَائِهِ فَجَلَتِي فِي حَبْسِ بَيْتِ وَبِيسِ ٱلسُّرَطِ أَمَّا وَدَنْهِسَ ٱلْحَبَّازِينَ ، ﴿ لِللَّهِ فَرَأَ يُنَا كَلَانًا خُلْمًا فِي لَلِثَهَ وَاحِدَةٍ خِلْمَ كُلّ تَشْهِرُ بَحْسَبِهِ . عِنْ وَكَانَ مَنَا هَنَاكَ غَلَامٌ عِبْرَانِي عَبْدُ لِيَ فِيسِ ٱلشَّرَطِ فَقَصَصَا عَلَيهِ فَمَثَّرَ لَنَ خُلْمَيْنَا عَبَّرَ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِحَسَبِ خُلْمِهِ ، ﴿ إِنَّهِ إِنَّا عَبَّرَ لَنَاكَانَ فَرَدَّنِي الْمُلْكُ إِنَّى رُتْتِتَى وَذَاكَ عَلَّفُهُ • عِنْ فَهُتَ فِرْعُونُ وَدَعَا يُوسُفَ فَأَسْرَعُوا بِهِ مِنَ ٱلسَّفِين فَأَحْتَلَقُ وَأَبْدَلَ ثِيابَهُ وَدَخَلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَ إِنْ إِلَيْهِ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيونُ فَ قَدْرَأُ مِنْ خَلْمًا وَلَمْ يَكُنْ مَنْ يُبَرِّهُ وَقَدْ مَعِمْتُ عَلَكَ أَنَّكَ إِذَا سِمِتَ طَلْما تُعَبِّرهُ. عِلَيْ قَأْجَل لُوسُفْ فِرْعَوْنَ وَقَالَ لَا بِبِلْمِي بَلِ أَفَةً نُجِيبُ فِرْعَوْنَ بِٱلسُّلَامِ • ﷺ فَتَالَ فِرْعَوْنَ الأَرْضِ فَتَحَ يُوسُنُ جَمِعَ مَافِيهِ طَعَامُ فَاعَ فِيصِرْ بِينَ. وَاشْتَدُ الْمُوفِي أَرْضَ بِمِشْرَهُ عَلَيْهِ وَقَدِمَ أَهُلُ الْأَرْضِ بِلَسْرِهَا إِلَى مِصَرَّ عَلَى يُوسُنَ لِسَنَادُوا لِأَنْ الْمُلِيعُ كَانَ شَهِدِمنا فِي الْأَرْضِ كَلَّهَا

## أَلْفَصِلُ آلثاً بِي وَأَلْأَمْ بَعُونَ

وي مِسْرَقَالَ لَبَيهِ مَا اللَّهُ الْفُوتَ مَوْجُودٌ فِي مِسْرَقَالَ لَبَيهِ مَا بَالْكُمْ تَظَرُونَ بُصَمَّكُمُ إِلَى بَسْسُ . ﴿ يَهِ وَقَالَ إِنِي قَدْ تَعِمْتُ أَنَّ ٱلْقُوتَ مَوْجُودٌ فِي مِصْرُ فَاعْبِطُوا إِلَى هُنَاكَ وَآمَتُكُوا لَنَا فَخَمَا وَلَا غُوتَ. ﴿ يَعِيمُ فَهِبَطَ عَشَرَهُ مِنْ إِخْرَةِ يُوسُفَ لِمَنَاعُوا بُرًّا مِنْ مِصْرَ عِنْ وَأَمَّا بَلَّكِينُ أَخُو يُوسُفَ ظَمْ يَنْهُ يَنْفُوبُ مَمْ إِخْوَتِهِ لِأَنَّهُ ظَلْ لَمَةُ نِغَمُّهُ سُوءٌ وَ يَحْتَيْكِ وَأَقَى بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي مَنْ أَقَى لِينَكَارُوا إِذْ كَانَ ٱلْمُوعُ فِي أَرْضِ كَمَانَ . يَكِينِ إِلَى وَكُن يُوسُف هُوَ الْسَلْطَ عَلَى الْأَرْضِ وَالْلِيرَ بَلْمِيمِ شَعْبِ الأَرْضِ عَلَّهُ إِخْوَتُهُ وَمَعِدُوا لَهُ بِوجُوعِهِمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ . كَيْنِيْ وَلَّا رَأَى يُوسُفُ إِخْوَتُهُ عَرَفُهُمْ فَتَنَكَّرَ لَهُمْ وَكُلَّمُمْ مِجَمَّا وَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَيْ قَدِمْتُمْ خَالُوا مِنْ أَرْضِ كُمْلَنَ لِتَبَاعَ طَمَامًا. عِيْدٍ وَغَرْفَ لِوسُفُ إِخْوَتُهُ وَأَمَّا هُمْ ظَلَّمْ يَعْرِفُوهُ . عِنْدٍ فَنَذَّكُمْ لِوسْفُ ٱلْأَخْلامَ أَلِي حَلْمَا بِيمْ خَتَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ جَوَاسِيسْ إِنَّا جِنَّمْ لِتَصْدُوا نُنُودَ ٱلأَدْسِ . ع لَي تَعَالُوا لَهُ لَا يَا سَبِدِي إِنَّا جُلَّةً عَبِيدُكَ لِيَتَاعُوا طَمَامًا ﴿ ٢٠٠٤ نَحْنُ كُنَّا نَبُو رَجُل وَاحِد إِنَّا نَحْنُ سَلِيُوا ٱلْفُلُوبِ لَيْسَ عَبِيدُكَ بِجَوَاسِيسَ. عَلَيْعٌ فَقَالَ لَمْمُ كَلَّا بَلْ إِغَا جَلَّمُ يَجْسُوا تُنُودَ ٱلْأَدْضِ . ١٤٠٠ قَالُوا عَبِيدُكَ أَثْنَا عَشَرَ أَخَا نَحْنُ بَنُو رَجُلِ وَاحِدِ فِي أَرْضُ كَنْمَانَ هُوَذَا ٱلصَّنِيرُ ٱلَّذِمَ عِنْدَ أَبِينَا وَٱلْوَاءِدُ مَنْفُودٌ . كَانْ فَقَالَ لَمْمُ يُوسُفُ مَل الْأُمْرِكَا فَلْتُ لَكُمْ أَنْتُمْ جَوَاسِيسْ . عَلَيْهِ وَبِهٰذَا تَعْتَفُونَ . وَحَيَاةٍ فِرْعَوْنَ لَا خَرْجَتُمْ مِنْ لهُمُنا أَوْ يَمِي أَخُوكُمُ ٱلْأَسْمَرُ إِلَى هُمَا : عِلَيْهِ ٱلمِنُوا وَاحِدَامِنْكُمْ يَاتِي بِأَخِيكُمْ وَأَنْتُم تُقَيِّدُونَ حَتَّى نَنْضَ كَلاَمَكُمْ هَلْ أَنْمُ صَادِقُونَ وَإِلَّا نَوْحَاِةِ فِرْعَوْنَ إِنَّكُمْ لَجُولِيينُ . عَنْ لَهُ خَلِمُهُمْ فِي أَخْبُسِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ بَهِيْ وَفِي ٱلْوَمِ الثَالِبُ قَالَ لَهُمْ يُوسُفُ آصَنُوا هَذَا أَفْضَوَا إِنِّي أَتِّقِ أَفَةً . ﴿ لَهُ إِن كُنتُمْ سَلِي ٱلْفُلُوبِ فَوَاحِدُ مِنْكُمْ لِمُقَدُّ فِي بَيْتِ خَشِيكُمْ وَأَنْتُمْ فَأَطْلِقُوا وَخَذُوا مِيرَةً لِعَبَاعَـةِ لِيُوبَكُمْ مِحْتِينِ وَأَثُوا كَاجِيكُمْ الصّغير إِلَّ لِيَغْنُقُ كُلَامُكُمْ وَلَاتَهِكُوا ۚ فَصَنَّمُوا كَذَٰلِكَ • ﴿ لَكُنِّكُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَصْ إِنَّا لا يُمُونَ فِي أَخِينًا إِذْ رَأْ يَا نَفْسَهُ فِي شِدَّةٍ وَقَدِ أَسَرُحْنَا فَلَمْ نَسْمُ لَهُ لِذَلِكَ تَاكَنا هَذِهِ الشَّدَّةُ . وي عَلَي مَا خَالِهُمْ وَأُو بِينَ قَائِلًا أَلَمُ أَقُلْ لَكُمْ لَا تَأْغُوا فِي ٱلْوَلْدِ وَأَنْتُمْ لَم تَعْمَعُوا لِذَاكِتَ نَحْنُ مُطَالُونَ بَدَمِهِ • ﴿ وَلَمْ يَكُونُوا مِلْلُونَ أَنَّ يُوسُفَ يَفْهِمُ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ جَمَلَ رُجُمَّانًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم . عِينَ فَتَحَوَّلَ عَنْهُمْ وَبَكَى ثُمْ عَلَا إِلَيْهِمْ وَخَاطَبْهُمْ وَأَخَذَ مِنْ بَيْنِيمُ يَعْمُونَ فَتَبْدَهُ عَفْهَدِهِمْ . ٢٢٠ وَأَمَرَ فِسُفُ أَنْ قُلُا أَوْعِيْتُهُمْ يُزَا وَزُدَّ فِعَةُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي جُوَالَقِهِ وَأَنْ يُسْلُوا زَادًا فِللَّرِيقِ فَصّْبَعَ لَمْمَ كُذَٰلِكَ ﴿ \$ \$ وَهَلُوا مِيرَتُهُمْ عَلَى جَمِرهِمْ وَسَادُوامِنْ هَنَاكَ ، يَجْتُلِي وَفَحَ أَخَدُهُمْ جُوَالَقَهُ لِطَرَحَ عَلَمًا فِي ٱلْبِيتِ لِمُعَارِهِ فَرَأَى فَإِذَا فِشَّهُ فِي فَم جُوالِتِهِ عَنَّ فَثَالَ لِإِخْوَيْهِ قَدْ رُدَّتْ فِشْقِ وَهَا هِيَ فِي خُوْالَتِي . فَأَسْتَطَارَت قُلُو بُهُمْ وَبُهِتُوا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَائِلِينَ مَا ضَلَ أَهَمُ بنا. وين وَجَاآُوا يَنْفُوبَ أَيَاهُم فِي أَرْضِ كَنْمَانَ فَقَصُّوا عَلَيْتِ جَمِيمَ مَا تَاهُمْ وَقَالُوا بن قد خاطبًا الرَّجلُ سَيْدُ الأَرْضِ بَعِنَا أَوْبَهِمَا يَعِسُ الأَرْضِ . إِن مَنْكَ مَنْكَ لَهُ غَنْ سَلِيمُ ٱلْقُلُوبِ لَـنَا يَجُولُسِسَ . عَلَيْ غَنْ أَثَا عَمَرَ أَخًا بَلُو أَبِينَا أَحَدُنَا مَفْقُودُ وَالصَّنْرُ الْوَمَ عِندَ أَبِمَا فِي أَرْضَ كُمَّانَ . عِنْ فَاللَّ لَنَا الرَّجُلُ سَيدُ الأَرْضَ بِيْذَا أَغَلَمُ أَنَّكُمْ سَلَيُو ٱلْفُلُوبِ دَعُوا عِنْدِي أَخَّا مِنْكُمْ وَٱمْنَارُوا لِعَبَاعَةِ يُبُو يَحْجُمْ وَّأَنْصَرِهُوا مِنْ إِيَّهِ وَأَنْوَقِي إِخِيكُمُ ٱلصَّنْبِرَفَأَعْلَمَ أَنْكُمْ لَسَمْ بِجَوَاسِينَ وَأَنَّكُمْ سَلِيلُ القُلُوبِ فَأَعْلِيكُمْ اعْلَمُ وَتَنْجُرُونَ فِي الْأَرْضِ ، عِيْنِ وَبَيْنَاهُمْ بُوَغُونَا وَعِيْمَ إِذَّا بِمُرْةِ فِعَنَّةِ كُلُّ وَاحِدٍ فِي جُوَالَقِهِ . فَلَمَّا دَأَوْا صُرَدَ فِعَنْتِهِمْ هُمْ وَأَبُوهُمْ خَأَفُوا كَلِيْ فَقَالَ لَمْمُ يَنْفُوبَ أَبُوهُمْ قَدْ الْكُلُّدُونِي . يُوسُفُ مَفْلُودٌ وَشَعْمُونُ مَفْلُودٌ وَبَلْكِينُ

لِوُسُفَ وَأَيْنُ كَأَيْنِ وَاقِتُ عَلَى شَاطِئِ ٱلنَّهِ عَلَيْكِ وَكَأَنْ فَدْصَبِدَ يِنْهُ سَجَّ بَقَرَاتِ يَعَلَوْ ٱلْأَبْعَانِ حِسَانِ ٱلشُّودِ فَأَدْتَتَ فِي ٱلْمُرْجِرِ • ﴿ لَلْكُلِّ وَإِذَا سَبُعُ بَعَرَاتِ أَخَرَ قَدُ صَيِعَتْ وَدَلَّهُ مَا عِبَالًا قِبَاحَ الْمَيْكَ جِدًّا رِقَاقَ ٱلْأَبْعَانِ لَمْ أَرْمِنْهَا فِي جَيعِ أَرْضِ وَعُرَ فِي اللَّهِ . عَنْ اللَّهُ الْمُرَاتُ الْعِلَافُ الْفِيَّاحُ ٱللَّهِ ٱلْمُرَاتِ الْأُولَ ٱلدَّانَ والله فَدَخَلَتْ فِي المُونِهَا وَلَمْ يَنْبَينُ أَنْهَا قَدْ دَخَلَتْ فِيهَا وَبِينَ مَنْظُرُهَا فَهِمَا كَا كَانَ أَوْلَا وَأَسْتِيْنَظُتُ وَ جِنْ إِلَيْ مُعْ وَأَيْتُ فِي خُلْمِي كَأَنَّ سَعَ سَنَا بِلَّ قَدْ نَبَنَت فِي سَاق وَاحِدَةٍ مُثَلِثُ حِسَانًا . عَلَيْهِ وَكَانَ سَبَّ سَنابِلَ جَافَةَ دِمَّاكًا قَدَ لَفَحْنَهَا ٱلرِّيحُ ٱلشَّر فِيتُه تَبْلَتُ وَرَهُمَا . عَلَيْهِ فَأَ بَلْتِ السَّابِلُ الْوَقَاقُ السُّبِعُ السَّابِلُ الْحِسَانَ . فَأَخْبَرَتْ بِذَلِك ٱلمُعْرَةَ ظَمْ يَكُنْ مَنْ يُبْلِنِي • عِنْ يَكُلُ مُثَالَ يُوسُفُ اِغِرْعَوْنَ حَاْمٌ فِرْعَوْنَ وَاحِدُ ٱلَّذِي سَعَسَهُ اللّٰهُ أَخْبَرَ بِهِ وَلَحُنُنَ • \$30 النِّجُ الْبُرَاتُ الْجَلِيرُ هِمَا حَبْرَ مِنْ وَالنِّيرُ النَّايِلُ الْحِسَلَنُ هِيَ سَبِّ سِينَ خَوْطُمُ وَاحِدُ \* \$25 وَالنَّجُ الْبَرْتُ الْبَرْتُ الْمِثَلُ ٱلْقِبَاحُ ٱلصَّاعِدَةُ وَدَّاهَمَا هِيَ شَبُّ سِينَ. وَٱلنَّبِعُ ٱلنَّبَايِلُ ٱفْلَاعَةُ ٱلَّتِي أَفَتَهَا ٱلزَّيْحُ ٱلظُّرَقِيَّةُ كَكُونُ سَجَّ سِنِي جُوعٍ • عَلَيْكُ لَمُواَ لَأَمْرُ الَّذِي ذَكَّرَأُهُ لِيَرْغُونَ أَنْ ٱللّ مُكَاشِفُ فِرْعَوْنَ يَا هُوَ صَائِلُهُ ۥ \$ \$ شَائِيكُمْ سَبُّ سِينَ فِيهَا شُبُّمُ عَظِيمٌ فِي جَمِع أَرْضُ مِصْرَ. ٢٢٤ وَتَأْيِكُمْ مِنْ بَعْدِهَا سَبْعُ سِنِي أَجْرِعِ ۖ فَيَلْسَى جَبِمُ ٱلشِّبَرِ ٱلَّذِي كَانَ فِيأَدْضِ مِصرَ وَيُطِئُ ٱلْجُوعُ ٱلْأَدْضَ ١١٠ وَلاَ يَعَيِّنَ آوُ ذَٰلِكَ ٱلنِّبَعِ فِي ٱلأَدْضِ مِنْ شِيلِ ٱلْجُوحِ ٱلْآتِي عَيْبَ لِأَنَّهُ صَدِيدٌ جِدًّا ، عَنْ وَأَمَّا ثُكُرًا وَٱخْلُم عَلَى فِرْعُونَ مَرْ تَيْنِ فَكِنَّ ٱلْأَمْرَ مُقَرِّدُ مِن لَهُ إِن اللَّهِ وَسَيْصَنَّهُ عَاجِلًا . عَلَيْنَ وَالْآنَ لِنْظُر فرغون رَجُلا خَبِ حَكِيًّا يُقِيُّهُ عَلَى أَدْضِ مِصْرَ . عَنْهِ وَلَيْشَرَعُ فِرْتَوْنُ وَيُؤَكِّلُ وَكُلاَّ عَلَى الأَدْضِ وَكَأَخُذُ خُسُ عَلَّةٍ أَرْضِ مِصْرَ فِي سَنِعِ سِنِي ٱلشِّبَعِ · ﴿ يَحْتُكُ وَلَيْمَسُوا كُلُّ طَعَامٍ سِنِي ٱلْخَيْرِ ٱلْآَتَيْةِ وَيَغُونُواْ رِّهُمَا تُحْتَ بِدِ فِرْعَوْنَ طَمَامًا فِي ٱلْمُدْنِ وَيَحْفَظُوهُ . ١٠٠٠ فَكُونَ ٱلطَّمَامُ ذَخِيرَةً لَمَا لِسَبْم بِينِي ٱلْجُوعِ أَلِّي سَتَكُونَ فِي أَدْضِ مِصْرَ فَلَا بَقْرَضُ أَهُلُ ٱلْأَرْضِ ٱلْجَاعَةِ . وَمُرْجِ فَعَسْنَ ٱلْكَلامُ عِنْدَ فِرْعَوْنَ وَعِنْدَ عَيدِهِ أَجْمَ عِنْدُ فَال فِي عَوْنُ لِمَدِيدِهِ هَلَ نَجِدُ مِثْلَ هَنَّا رَجُلًا فِيهِ رُوحُ أَذَهِ . ١٠٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لُوسُفَ بَعْدَ مَا عَرَفُكَ أَفَهُ هَذَا كُلُّهُ فَلَيْسَ فَهِمْ حَكِيمٌ مِنْفُكَ . جِينِهِ أَنْتَ تَكُونُ عَلَى يَنَّى وَإِلَ كَلْشَكَ تَبْقَادُ كُلُّ شَمْعِي وَلَا أَكُونَ أَعْظَمَ مِنْكَ إِلَّا إِلْمَرْشِ. ١١١ وَقَالَ فِرْمَوْنُ لِوسُفَ النَّمْرُ قَدْ أَفْتُكَ عَلَى جَبِعِ أَرْضِ مِصْرَ . عِلَيْنَا وَزَّعَ فِرْعَوْنُ خَاعَةُ مِن بَدِهِ وَجَمَةُ فِي يَدِيهُ مُنْ وَأَلْبَتُهُ ثِيْلَ ثَرَّ وَجَمَلَ طَوْقًا مِنْ ذَمْبِ فِي عُنْهِ عِيدٍ وَأَوْكَهُ مَرِيَّةُ ٱللَّائِمَةَ وَتَأْدَوْا أَمَامَهُ أَرْحَكُوا وَأَقَلْمُ عَلَى جَبِيمِ أَرْضِ مِصْرَ ، عَلَيْهِ وَقَالَ فِي عَوْنُ لِيوسُفَ أَمَا فِرْعَوْنَ بِدُونِكَ لَا يَرْفَمُ أَحَدُ يَدَهُ وَلَا رِجْلَةُ فِي جَمِيمِ أَرْضِ مِسرَه وَ مَن فِي فِرْعَوْنُ مُوسُفَ عَلِمَ الْعَالَمِ وَزُوَّجَهُ أَسَنَاتَ بِنْتَ فُوطِ عَارَعَ كَاهِنِ أُونَ وَطَافَ يُوسُفُ فِي جَهِمِ أَرْضِ مِصْرَ ، عَلَيْكِ وَكَانَ يُوسُفُ أَبْنَ ثَلَاثِينَ سَنَةً حِينَ مَثَلَ يُقْ يَدَيْ فِرْتُونَ مَلِيمِمْر ، وَمَرَج أوسْفُ مِنْ بَيْنِ يَدَاي وَجَالَ فِي جَيِمِ أَوْضِ مِصْر ، عَثِينَ ثُمَّ أَخْرَجَتُ الْأَوْضُ فِي سَنِي النِّيمَ أَكْدَامًا كُفَاسًا. عَثَيْهَ خَمَعَ كُلُّ غِلالِ النِّيمِ النِينَ أَلِي كَانَتْ فِي أَرْضِ مِصْرٍ وَجَلْهَا طَسَامًا فِي الْمُدْرِجَلَ فِي كُلُّ مَدِيَّةٍ غِلَالَ مَا حَوْلُمَا مِنَ ٱلْخُلُولِ. ﴿ لَكُنَّا أَغَرَنَ يُوسُفُ مِنَ ٱلْبُرِّمَا أَيَادِلْ وَمُلَ ٱلْجَرِكُوْةَ مَتَّى تَزَكَ إِحْمَاتُهُ مَا لَأَنَّهُ لَمَ كُنْ يُصْمَى . ﴿ يَنْكُمْ وَوُلِدَ لِيُوسُ أَبْنَانِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ سَنَةُ ٱلْجُوعِ وَهُمَّا ٱللَّذَانِ وَلَتَنْهُمَ ۖ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِيْفَارَعَ كَاهِن أُونَ. و الله الله و ال وَيَحْيُ النَّانِيَ أَوْرَانِهُمْ فَانِلَا إِنَّ اللَّهُ مَدْ أَغَانِي فِ أَوْضَ مَذَلِّنِي ﴿ يَكُنُّهُمْ وَكَلَّتُ سَعْ سِي النَّبِعِ الْقِيكَانَ فِي أَرْضِ مِعْرَ عِينَ ﴿ وَبَدَّأَتْ سِنْ سِنِّي ٱلْمُوحِ تَأْتِيكُا قَالَ يُوسَّفُ فَكَانَ جُوءٌ فِي جَمِعِ ٱلْكِلْدَانِ وَأَمَّا جَمِعُ أَرْضِ مِصْرَ فَكَانَ فِيهَا طَمَامُ . عَيْنِي فَلَمَا جَلِعَ جَعِجُ أَهْلِ مِصْرَ صَرَّخَ ٱلشَّيْبُ إِلَى فِرْتَحُونَ لِأَجْلِ ٱلْخُبْزِ · فَشَسَالَ فِوْعَوْنُ كِكُلَ الْمَسْرِينَ ٱلْطَلُوا إِلَى يُوسَّفَ فَا يَفُلُهُ لَكُمْ فَأَصْنَمُوهُ وَ ١٠٠٠ وَشِلَ ٱلْجُوعُ حَمِ وَجِهِ

تَأَخُذُونَهُ عَلِّ زَلَتُ هُذِهِ كُلُهَا. ﴿ ﴿ عَلَيْهِ فَكُلُمْ وَأُوبِينَ أَبِهُ وَلِكَ إِنَّا أَهُمْ يَوَاك فَاتَخُلُ وَلَذَيْءَ سَلِمُهُ إِلَى بَدِي وَأَنَا أَزُفُهُ عَلَكَ . ﴿ عَلَيْهِ قَالَ لَا تَضْوِرُ أَنِي مَنْكُم أَغَادُ قَدْمُكَ وَهُوَ وَهُدُهُ مِنْ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْ الَّذِي تَذَهُونَ فِيهِ أَزْلُتُمْ أَغَادُ قَدْمُكَ وَهُو وَهُدُهُ مِنْ إِلَى اللَّهِ عَهِمْ مَنْ إِلَى اللَّهِ عِنْ الَّذِي اللَّهِ عَلَيْهِ الْ

## أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْأَمْرَةِ عُونَ

كِيْرٌ وَكَانَ ٱلْجُومُ شَدِيدًا فِي ٱلْأَرْضِ . ﴿ يَكُمُّ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ أَكُلُ ٱلْمِيرَةِ ٱلْتي أَقَرَا بِهَا مِنْ مِصْرَ قَالَ لَهُمْ أَيْهُمُ أَرْجِمُوا فَأَبْنَاعُوا لَنَا ظَيِلا مِنْ الطَّمَامِ عَلَيْ فَكَلَّمَهُ يَهُوذَا وِّإِنْلَا إِنَّ ٱلرَّجْلِ أَشْهَدُ عَلَيْنَا وَقَالَ لَا تَرَوْنَ وَجْبِي إِلَّا وَأَخْوَكُمْ مَمْكُمْ . ﴿ وَالْ بَثْتَ أَخَانًا مَنَا الْحُدَرُنَا وَآبَتَنَا لَكَ طَلَمًا يَحِيجٌ وَإِن لَمْ تَبَيْثُهُ لَا تُعَدِد لِأَنَّ الرَّجِلَ قَالَ لَنَا لَازَوْنَ وَجِبِي إِلَّا وَأَخْوَكُمْ مَمْكُمْ . ﴿ يَكُمُّ فَقَالَ إِسْرَا نَيْلُ وَلِمْ أَسَأَتُمْ إِلَّ وَاخْتِرْتُمُ الرَّجْلِ أَنْ لَكُمْ أَخَا أَيْمًا . يعد كالوابِنَّ الرُّجْلَ سَأَلَ عَنَّا وَعَنْ عَد ير يَكَ وَقَالَ عَلْ أَلِوكُمْ لِنِي بَعْدُ وَعَلْ لَكُمْ أَخُ فَأَخْبَرْ نَاهُ بِحَسَبِ هَذَا ٱلْكَلامِ . هَلْ كَمَّا تَعْلَمُ أَنَّهُ سَنُولُ أَحْشِرُواْ أَعَاكُمْ . يَحْشِيعُ وَقَالَ يَبُوذَا لِإِسْرَانِيلَ أَبِيهِ ٱبْسَتِ الثَّلامَ مَنِي حَقَّى نَفُومَ وَغَنْنِي وَنَحْيَا وَلَا غُوتَ نَحْنُ وَأَنْتَ وَأَطْعَالُنَا جِيمًا . ﴿ يَهِي ا أَ الْمُحْمَدُهُ مِنْ يَدِي تَطَلُّهُ \* إِنَّ لَمْ أَعْدُ بِهِ إِنَّكَ وَأَقِهُ مَيْنَ يَدَ بِكَ فَأَمَّا مُذْنِثُ إِنِّكَ طُولَ الزَّمَلَنَ . وي إنه لَوْلَا أَنَّا تَلِكُنا أَلُكُنا الْآنَ قَدْ رَجِعْتَ امْرُ تَيْنِ . عِلَيْ فَعَالَ لَمْمْ إِسْرَانَيلُ أَيُهُمْ إِنْ كُلَّ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ فَأَصْنَعُوا هَـذَا . خُذُوا مِنْ أَطْلَ فَاكُمَةِ ٱلْأَرْضَ فَي أَوْعِيْكُمْ وَٱسْتَعْجُوا هَدِيتَ إِلَى ٱلرُّجُلِ شَيًّا مِنَ ٱلْكِلَدَانِ وَشَيَّامِنَ ٱلدُّنِي وَثَكَنَّةُ وَلَاذَنَا وَفُسَتُنَّا وَلَوْزًا . يُحِيْجٍ وَخُذُوامَمُكُمْ فِئَةَ أَخْرَى فِي أَيدِيكُمْ وَٱلْصَّةَ ٱلْمُرْدُودَةَ فِي أَفْرَاهِ أَوْعِيتُكُمْ رُدُّوهَا مَمْكُمْ لَلَ ذَلِكَ كَان سَهْوًا . ١٠٠ وَخُذُوا أَخَاكُمْ وَقُومُوا فَلَوْجِنُوا إِلَى ٱلرُّجُلِ عِلَيْدٍ وَأَهْدُ ٱلْقَدِيرُ يَهَجُكُمْ وَحَمَّةً أَمَامَ ٱلرُّجُلِ فَيْطِلِنُ ٱلكُمْ أَخَاكُمُ ٱلْآخِرَ وَبَلْيَامِينَ وَإِنْ يُحَاتِّهُمْ أَكُونُ فَيَكُلْهُمْ . عَنْ الْمَاخَذَ ٱلْفَوْمُ هَذِهِ ٱلْهَدِيَّةُ وَأَخَذُواْ خِنَّةَ أَخْرَى فِي أَيْدِيهِمْ وَبَلْيَامِينَ وَكُلُوا وَأَنْحَدَدُوا إِلَى مِصْرَ وَوَقَنُوا بَيِنَ بَدَي فُوسُفَ. كُنْهُ وَأَنْ فُولُنُكُ بُلِّامِينَ مَهُمْ قَالَ إِنَّهِمِ بَيْدِهِ أَدْخِلِ ٱلْقُومَ ٱلْيْتَ وَادْبَح ذَيِعَة وَمَيِّهَا فَإِنَّ ٱلْمَوْمَ لِكُلُونَ مَنِي عِنْدَ ٱلظُّهُر ﴿ يَنْكُلُ فَصَنَّمَ ٱلرَّجُلُ كُمَّا أَمَرُهُ لُوسُفَّ وَأَنْخَلَ ٱلْمُوْمَ بَيْتَ يُورُفَ. ﴿ يَهِمُ عَلَمُوا إِذْ دَخَلُوا بَيْتَ يُوسُفَ وَمَلُوا إِنَّا نَحُنُ مُمُخَلُونَ بِسَبِ ٱلْمِشْةِ ٱلْتِي رُمُتْ فِي جَوَالِينَا اوْلَا لِنَسَبْ طَيْنَا وَيَعْمَ بِنَا وَيَأْخُذَنَا عَبِدًا وَيَاخُذَ عِيرَ كَا. عَنْ كُنْدُمُوا إِلَى تَنْهِمُ أَلَيْتِ وَكُلِّمُوهُ عِندَ بَابِ أَلَيْتِ عَيْدٍ وَكُلُوا أَسْتَمَ يَاسَدِي إِنَّا ٱنْحَدَرْنَا أَوْلًا لِبَيَّاعَ طَلَمَامًا . عَيْنِيعٌ وَكَانَ أَلْ صِرْ نَا إِلَى ٱلْمِيتِ وَتَضَا جَوَالِفَنَّا أَ نَا وَجَدَ نَا فِضَةَ كُلُ وَاحِدِ فِي فَمَرِجُوا آلِهِ فِضَّتَا بِوَرْنِهَا فَرَدَدْ نَاهَا مَعَنا عِيهِ وأَثَيَّنا بِفِضَّةٍ أُخْرَى مَنَا لِبْنَاعَ طَمَامًا لَا تَعْلَمُ مَن أَلْذِي جَعَلَ فِضَّتَا فِي جَوَالِيْنَا ﴿ ١٤٠٤ فَعَالَ سَلامُ لَكُمْ لَا تَعَافُوا إِنَّ إِلَهُمُمْ وَ إِلَّهَ أَيِكُمْ رَزَقُكُمْ كُنْزًا فِي جَوَالِيكُمْ وَأَمَّا فِضَكُمْ فَقَدْ صَارَتَ عِندِي . ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ شِمُونَ ﴿ وَأَذْخَلُ ٱلرَّجُلُ ٱلْقُومُ بَيْتَ يُوسُفَ وَأَعْطَاهُمْ مَّةَ فَنَسَلُوا أَدِنْكُهُمْ وَمَكْرَحَ عَلَمَا خَدِيرِهمْ • عَيْلٍ وَهَيَّأُ وَا ٱلْحَدِيَّةِ حَقّ يَحِئ يُسلفُ عِندُ الطُّهُ لِأَنَّهُمْ سَمُواْ أَنَّهُمْ هُنَاكَ سَيَاكُمُونَ طَمَامًا وَ ١ وَلَا قَدِمَ لُوسُفُ إِلَى الْنِيتِ أَدْمَالُوالَهُ ٱلْهُدِيَّةِ الَّتِي فِي أَيدِيهِم إِلَى ٱليَّتِ وَمَجَدُوالَهُ إِلَى ٱلأَرْضِ . وَال عَنْ سَلَامَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْوَكُمْ ٱلشَّيْخُ ٱلَّذِي ذَكُونَكُوهُ فِي سَسَلَامٍ أَخَيُّ هُوَ بَعْدُ. وري عَلْوا عَبْدُكَ أَوْمًا فِي سَلَام وَلا يَوَالْحَبُّ وَمَرُّوا وَتَحَدُوا . عَلَيْ وَرَفَمَ طَرْفَهُ وَنَظِرَ بَلِيامِينَ أَخَاهُ أَبْنَ أَمْهِ فَقَالَ أَهْدَا أَخُوكُمُ ٱلصَّنيرُ ٱلَّذِي ذَكَّرْ تُمُّوهُ لِي . وَقَالَ يَرَأْفُ أَهُمْ إِنْ يَا نَيَّ . عِنْهِ أَمْ أَشْرَعَ يُوسُفُ وَقَدْ تَحَرَّكَ فُوادُهُ خَوَ أَخِيهِ وَأَرَادَ أَنْ يَكِي فَدَخَلَ ٱلْخُدْعَ وَكُي هُمَاكَ . ١ ٢٠٠٤ ثُمُّ غَسَلَ وَجَهُ وَخَرَجَ وَتَجَلَّدُ وَقَالَ فَلَهُوا ٱلطَّمَامَ . والمن الله وحدة ولم وحدهم والمصريين الآكين عِندة وحدهم لأنَّ ٱلْمُصْرَيِينَ لَا يَجُوزُ لَمْمُ أَنْ أَوْكُلُوا مَمُّ ٱلْمِرْانِينَ لِأَنَّهُ رِجُسٌ عِندَ ٱلْمُصْرِينِينَ .

٣٢٤ وأَطِلُوا بَيْنَ يَدَ فِهِ الْكِرُ فِي مَرَكِبَهِ وَالصَّنِيرُ فِي مَرَكِبِهِ فَهِتَ الْحَدُمُ بَعْضُهُم إِلَى بَنْعَنِ. \$252 مُ وَقَعْ حِصْصَاحِنْ بَيْنِ يَدَ فِي الْهِمْ فَكَاتَتْ حِصَةً بَلْكِينَ الْحَدْمِينَ حِصْةً الْوَاحِدِ مِنْهُمْ حَسَةً الْمُسَاعِلَ وَمَرْهُوا مَلْهُ حَسَى الْمُسْتَكِولُوا

أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْأَثْرُبَعُونَ

كالله ثُمُّ أَمْرَ فَهُمْ بَيْدِ وَقَالَ لَهُ أَمَلاً جَوَالِقَ ٱلْقُومِ طَعَاماً فَدْرَ مَا يُعِلِفُونَ حَلَّهُ وَأَجْمَلُ فِئَةً كُلِّ وَاحِدٍ فِي فَم رِجُوا لَقِهِ . ﴿ يَكُمُّ وَاجْمَلُ جَامِي جَامَ ٱلْفِشَّةِ فِي فَم جُواَلَوَ النَّبِيرِ مَعْ ضِنَّةِ مِيرَّةِ . فَضَعَ بِمَسَبِ كَلامٍ يُوسُفَ أَلَّذِي أَمَرُهُ بِهِ. ﴿ وَلَمْ يَبِيدُوا قَالَ مُوْمَثُ لِيتَمَرِ بَنِيهِ فَمْ قَالَمْ فِي أَثْرِ الْقَوْمِ فَسَاؤَا أَوْرَكُهُمْ فَال لَمْمُ لِمَ كَفَاتُمُ الْحَدِّ إِلِيْقِ \* \$22 النِّن هُسِنَا هُو الَّذِي بَشْرَبُ بِهِ مَوْلَاقِي وَيُمْالُ بِهِ قُدْ أَسَأَمُ فِي مَا سَنَمُمُ وَيَهِي فَغِيمُم وَقَالَ لَمْمَ ذَلِكَ ٱلْمَسْتَلَامَ. عِيْجٍ فَمَّا لُوا لَهُ لَافَا يَكُلُمُ سَيِّدِي بِينْ إِهْلَا ٱلْكَلَامِ عَلَنْ لِبَيدِكَ أَنْ يَعْنُوا مِثْلَ هَٰنَا ٱلْأَمْرِ ، عِنْهِ قَإِنَّ ٱلْفِشَّةَ ٱلَّتِي وَجَدْ مَاهَا فِي أَفُواهِ جَوَالِمِنَا رَدْدَ تَاهَاعَلَكَ مِنْ أَرْضِ كُمَانَ فَكِيفَ نَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ مَوْلَاكَ فِيضَة أَوْ ذَهَا. جَيْكُمْ مَنْ وُجِدَمَّمَهُ مِنْ عَبِيكَ ظَلِمُتُلَ وْتَحُنُّ أَيْمَا تَكُونُ لِسَيِّدِي عَبِينًا . ﴿ اللَّهُ عَالَ نَهُمْ وَبَحَسب فَوْ لِكُمْ ظَلِّكُنَّ مَنْ وُجِدَ مَنهُ يَكُونَ لِي عَبْدًا وَا نَتْمَ كُلُونُونَ أَثِنَاتَ . عِلَيْهِ فَهَادَرُوا وَحَطَ كُلُّ وَاحِدِ جُوَالَقَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَتَحَ كُلُّ وَاحِدِ جُوالَقَهُ . عِيْهِ فَفَقْتُمْمُ مُبْتَدِينًا بِالْأَحْتَةِ مَقَّ أَنْتَنَى إِلَى ٱلْأَسْنَرَ فَإِنَّا ٱلْجَامُ فِي جُوَالَقِ بَلْبَايِينَ . عِنْ فَعْ فَرَ يُلَيِّهُمْ وَخُلَّ كُلُّ وَاحِدٍ جَادَهُ وَرَجَنُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ . ١٩٢٤ وَدَخَلَ يَهُوذَا وَإِخْوَتُهُ بَيْتُ ثُوسُتُ وَهُوَ لَمْ يَرَالِ هُنَاكَ وَوَقُوا بَئِنَ يَدَيْهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَنِينِهِ فَعَالَ لَمْمُ يُوسُفُ مَا هٰذَا ٱلمُسْنِبِ ٱلَّذِي صَنَعْتُمْ أَمَا طَلِنُمْ أَنَّ وَجُلَّامِنِلِي يَتَفَادَلُ. يُحلِيج فَنَالُ يَهُوذا مَا نَفُولُ لِسَيْدِي عَلِمَا نَتَكَلُّمُ وَعِلْنَا نَعَرَّأُ فَذَكْتُ لَثُهُ ذَنْ عَبِدِكَ . هَا نَحُنُ عَبِيدٌ لِسَيْدِي نَحَنُ وَمَنْ وُجِدَّ أَلْمَامُ فِي يَدِهِ. عَلَيْ عَالَ حَاسَ لِي أَنْ أَسْنَمَ هْنَا بَلِّ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي وُجِدَ ٱلْجَامُ فِي يَدِهِ هُوَ يَكُونُ لِي عَبْدًا وَأَنْمُ تَصْمَدُّونَ بِسَلَام إِلَى أَبِيكُمْ • ١٤٤٤ فَتَقَدُّمُ إِلَيْهِ يَهُوذَا وَقَالَ يَا سَبِدِي أَ تَوَسُّلُ أَنْ لِيُكَلِّمَ عَبْدَكَ كَلِمَةً عَلَى مِسْمُر سَبْدِي وَلَا يَشْتَدُ غَمْبَكَ عَلَى عَبِيكَ فَإِنَّكَ مِثْلُ فِرْعَوْنَ عَلَيْ كَانَسَيْدِي سَأَلَ عَبِيدَهُ قَائِلًا مَلْ لَكُمْ أَبُ أَوْ أَخُ . عِنْ فَهُلَّا لِسَبِّدِي لَا أَبُ كُنْجُ وَآئِنُ شَيْخُوخَةِ صَنِيرٌ وَأَخُوهُ قَدْ مَلَتْ وَيَقِ لَهُو وَحْدَهُ لِأَنِّهِ وَأَلِّيهُ نُحِبًّا. عَلَيْجَ فَلْتَ لِمَبِيدِكَ أَزْلُوا بِهِ إِنَّ أَجْمَلُ مُطْرِي عَلَيْهِ ﴿ عَلَيْهِ كَمُلَّا لِسَبِّدِي لَا يَقْدِرُ النَّلامُ أَنّ مِّرَكَةَ أَبَاهُ وَإِنْ وَتَكُ يُمُوتُ أَبُوهُ . عَنْكُمْ فَلْتَ لِمَبِيدِكَ إِنْ لَمْ تَفْدِرْ أَخُوكُمُ ٱلصَّنِيرُ مَكُمُ فَلا تُتَاوِدُوا تَنظُرُونَ وَجِي . ١٠٠٤ فَكَانَ لَمَا صَدْنَا إِلَى عَبِيكَ أَنِي أَنَّا أَخَبْرُنَاهُ بَكُلامٍ سَيدِي . عَنْ وَقَالَ أَلْهِمَّا أَرْجُمُوا فَأَشْتُرُوا لَا قَلِلا مِنَ ٱلطَّلَم. \$ ﴿ وَمُثَلًا لَا نَمْدِدُ أَنْ نَغَدِدَ وَإِنَّا إِنْ كَانَ أَخُونًا ٱلصَّفِيرُ مَنَا تَغَدِرُ لِأَنَّا لَا نَفْدِدُ أَنْ كَظْرَ وَجْهَ ٱلرُّجُلِ مَا لَمْ كُنْ أَخُونَا ٱلصَّنيرُ مَمَنَا. عَلَيْ فَمَالَ لَنَا عَبْدُكَ أِي أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ أَمْرَأَتِي وَلَدَتْ لِيَ أَبْيَنِ عِنْكُ فَرْجَ أَحَدُهُمْ مِنْ عِنْدِي وَظُتْ إِنَّهُ فَدِ أُفْثُوسَ وَإِلَى ٱلْآنَ لَمْ أَوْهُ . عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَتُمْ هَذَا أَيْمَا مِنْ أَمَايِ فَأَسَاتُهُ سُوا أَزْلَتُمْ شَيْقِ بَالثُمَّا، إِلَى ٱلْجَهِرِ . عَنْهِ وَٱلْآنَ إِذَا بَلَفْتُ إِلَى عَبْدِكَ أَي وَٱلْنَلَامُ لَيْسَ مَنَا وَنَفُهُ مُتَلِقَةٌ بِنَسِهِ عِلَيْ فَيْكُونُ أَنَّهُ عِنْدَمَا يَرَى أَنَّ ٱلنَّلامَ مَعْفُودُ يُوتُ وَيَحْدُرُ عَبِدُكَ شَيْبَةَ عَبْدِكَ أَبِينَا بِعَسْرَةِ إِلَى ٱلْجَبِيرِ . عَلَيْ لِأَنْ عَبْدَكَ فَدْ صَينَ ٱلنَّادَمَ لِأَنِي قَائِلًا إِنْ لَمْ أَعْدُ بِهِ إِلَيْكَ فَاكُونُ مُذْنِبًا إِلَى أَبِي طُولَ ٱلزَّمَانِ · عَلَيْ فَلَيْشَ عَبْدُكَ ٱلْآنَ مَكَانَ ٱلنَّلَامِ عَبْنَا لِسَيْدِي وَيَسْمَدَ ٱلنَّلَامُ مَمْ لِغَرَيْهِ كلله فَإِنِّ كَيْفَ أَصْمَدُ إِلَى أِي وَٱلْمَلامُ أَيْسَ مَمِي فَأَشَاهِدَ ٱلْبَارَةَ ٱلَّذِي يَحِلْ بِهِ

#### ألفصل الخامس والأثربعون

عِنْ فَلَمْ يَسْتَعِمْ يُوسُفُ أَنْ يَشْبِطَ نَفْتُهُ لَدَى جَبِيمِ ٱلْوَاقِئِينَ عِنْدَهُ فَادَى أَنْمِهُوا كُلُّ أَحْدِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ فَلَمْ يَنِفُ عِنْدَهُ أَحَدٌ حِينَ تَرَّفُ إِلَى اِنْوَتِهِ. ٢٠٠٠ فأطلَقَ صَايَةُ بَالْكُنَّاءُ فَشِيعَةُ ٱلْمُصْرِيُّونَ وَسَجِمَةُ ٱلْ فِرْعَوْنَ . ﴿ يَكُنُّ وَقَالَ يُوسُفُ لِإِخْرَتِهِ أَنَا يُوسُفُ أَخَيُّ أَبِي بَعْدٌ . فَلَمْ يَسْتَطَمْ إِخْوَتُهُ أَنْ يُجِيبُوهُ لِأَنَّهُمْ أَرْتَلُحُوا فَدَّامَهُ . كَلُّمْ فَمَّالَ يُوسُفُ لِإِخْرَبِهِ تَقَدَّمُوا إِلَيَّ . فَتَقَدَّمُوا . فَقَالَ أَنَا يُوسُفُ أُخُوكُمُ اَلَّذِي يِنْتُوهُ إِلَى مِصْرَ . ﴿ وَالْآنَ لَا تَأْسَفُوا وَلَا يَشْنُ عَلَيْكُمُ أَنَّكُمْ بِنُقُوفِ إِلَى هُمَا قَانَ أَنْهُ قَدْ بَغَنِي أَمَامُكُمْ لِأُحْدِيكُمْ . ﴿ يَكُمْ وَقَدْ مَضَتْ سَفَا جُوعٍ فِي ٱلأَرْضِ وَبَهِيَ خُسُ سَنِنَ لَيْسَ فِيهَا مَرْثُ وَلَاحِصَادُ ۥ ﴾ ﴿ فَبَنَنِي افَذْ فَدَامُكُمْ لِيَجْسَلَ لَكُمْ نَمَيَّةً فِي ٱلْأَرْضَ وَلِيسْنَهُمُ كُمُّ لِتَجَلَةٍ عَظِيمَةٍ . ﴿ وَلَا كُالَّانَ لَا أَنْتُمْ بَسُتُو فِي إِلَى هَمْسَا بَلِ أَفَةُ وَهُوَ قَدْ صَيَّرَ فِي أَمَّا لِفِرْ عَوْنَ وَسَيِّنًا لَجِيعٍ أَهْدَاهِ وَمُشَلِّطًا عَلَى جَيع أَرْضِ يَمْرَ . عِنْ فَهَا يَرُوا وَٱشْتَصُوا إِلَى أَبِي وَقُولُوا لَهُ كُمَّا قَالَ ابْكَ يُوسُفُ . قَدْ جَمَلَنِي ٱلصَّنْبَيْدَا لَجِيدٍ ٱلْمُصْرِيْنِ هَلْمُ إِلَى وَلَا تَقِتْ ١٤٢٤ فَضِيمٌ فِي أَرْضِ جَاسَانَ وَتُكُونُ مَرِ بِإِبْنِي أَنْتُ وَبَنُوكَ وَبَنُو بَنِكَ وَغَمَّكَ وَبَعْرَكَ وَجِيمٍ مَا هُوَ آكَ £££ وَأَعُولُكَ هُمَا إِذْ فَدْ بَيْ خَسْ سِنِينَ جُوعًا اللَّا تَفْنَى أَنْتَ وَأَهْلَكُ وَجِيعُما لَكَ . عَلَيْ وَهٰذِهُ عُوثُكُمْ كَاظِرَةٌ ۚ وَعَنَا أَخِي بَلْنَامِينَ أَنَّ فِي ٱلَّذِي يُظَامِلُكُمْ ١٤٢٨ فَأَخْبِرُوا أَبِي بَجَسِم عَدِي بِمِصْرَ وَجَعِ مَا رَأَ يُعْمُوهُ وَبَادِرُوا فَأَهْمِلُوا بِأَبِي إِلَى هُمُنَا . عِلَيْنِ ثُمَّ أَلْقَ بِنَفْسِهِ عَلَى غُنْنَ بَلِيَامِينَ أَخِيهِ ثُمْنِي وَبَنِّي بَلِيَامِينُ عَلَى غُنْهِ ﷺ وَقَبَّلَ سَائِرٌ إِخْوَتِهِ وَبَثْي مَهُمْ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ كَلُّمُوهُ • عَلَيْهِ وَثَمَّا ٱلْخَبَرُ إِلَى بَيْتِ فِرْعَوْنَ وَقِيلَ قَدْ جَأَّةً إِخْوَةً يُمْلُفَ فَحَمَّنَ ذَلِكَ فِي عَبْنَيْ فِرْعَوْنَ وَغُوْنِ عَبِيدٍهِ • عَلَيْكِ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِلْوَسُفَ فَلْ لِإِخْوَيْكَ ٱسْنَمُوا هٰذَا خَلُوا دَوَاكُمْ وَٱنْطَالُوا وَادْخُلُوا أَرْضَ كَنْمَانَ ﴿ إِلَّهُ وَخَذُوا أَبَّاكُمْ وَلِيونَّكُمْ وَتَعَالُوا إِنَّ فَأَعْطِيكُمْ خَيْرَ أَدْضِ مِصْرَ وَتَأْكُلُوا دَسَمَ اَلْأَرْضِ. ﴿ وَإِنَّ وَأَنْتَ مَّالْمُورُ أَنْ تَقُولَ لَمْمُ اَصْنَعُواْ هٰذَا خُذُوا لَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عَبَلاتِ لِأَمْ مَالِكُمْ وَنِسَا يَكُمْ وَأَعِلُوا أَبَاكُمْ وَتَعَالُوا ، عَنَا إِلَا تَعَرَّنَ غُيونُكُمْ عَلَى أَكَايُكُمْ إِنَّ خَيْرَ جَبِعٍ أَرْضِ مِصْرٌ هُوَ لَكُمْ • ﴿ فَهِنَّ عَصْنَعَ كَذَٰلِكَ بُنُو إِسْرَائِيلَ وَأَعْطَاهُمُ لْوَسْفُ عَبَلَاتُ بِأَمْرِ فِرْعُونَ وَأَعْشَاهُمْ ذَاذَا لِلطَّرِيقِ. ١١٤٪ وَأَعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خُلَلَ ثِبَابِ وَأَعْلَى بَنْيَامِينَ ثَلَاثَ مِنْهُ مِن ٱلْمِشَّةِ وَخَسْ خُالَ ثِبَابٍ ﴿ ﴿ وَبَتَ لَى أَبِهِ بِمثَلِ ذَاكِ . وَهَمْ إِلَهِ أَيْمَا بِشَرَةٍ خِيرٍ مُحَمَّلَةٍ مِنْ خَبْرٍ مِصْرَ وَعَفر أَنَ غَنَةٍ إِذَا وَخَبْزًا وَدَاوًا لِأَيِبِ عِلْمِ بِي • عِلْمِ بِي • عِلْمَ عَرَفَ إِخْوَتُهُ أَضَوَا وَقَالَ لَمْمُ لَأَ تَعَاضُوا فِي الطَّرِيقِ . مِنْ فَكُمُ مُعَضَّمُوا مِنْ مِصْرَ وَسَادُوا إِلَى أَدْضَ كَتَمَانَ إِلَى يَعْوبُ ابهم ﴿ يُلُّمُ وَأَخْبَرُوهُ وَقَالُوا إِنَّ يُوسُفَ لَا يَزَالَ بَاقِيَا وَهُوَ أَيْضًا مُسَلِّطًا عَلَى جَبير أَرْضَ وَعَرَ . فَجَمَدَ ظَابُهُ لِأَ فَهُمْ يُصَدِّقُمْ . إِللَّهُ ثُمَّ كُلُمُو الْجَبِيمِ كَلام يُوسْفَ الَّذِي كُلُّهُمْ بِهِ وَدَنَّى ٱلْهَلَاتِ ٱلِّي بَثَ مِا يُوسُفُ لِغُمِلَةُ فَمَاشَتَ دُوحٌ يَنْفُوبُ أَبِيهِمْ. عِنْ وَقَالَ إِسْرَا يُولُ حَسْمِي أَنَّ يُولُفُ أَنْ إِنِي لَا زَالَ بَاقِيَا أَمْنِي وَأَزَّاهُ قَبْلَ أَنْ أَمُونَ

#### أَلْفَصَلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

مِنْ فَانْتُمَا السرَائِيلِ بَعْسِمِ مَالُهُ حَتَى جَاءَ بِلرَسْجَ فَلَدَجُ فَاجُ لِإِلَهِ إِلِهِ إِلَيْهِ إِسْقَ. عَنْ فَحَلَمُ اللهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ لِللّهِ فِي الْحَلْمِ وَقَلْ يَشُوبُ عَلْ هَا تَذَا. عَنْ قَالَ اللّهُ اللّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ لَالْتَحْفَ أَنْ تَبْهِطَ مِصْرَ قَالِي سَاجِمْكُ ثَمَّ أَمَّهُ عَظِيمةً عَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ يَلْمَ سَجَ وَحَلَ بُو إِسْرَائِيلَ يَنُوبُ اللّهُمْ وَالشّقَالَمُ وَيَسْآتُهُمْ عَلَى الْتَعْمُولُ مِنْ بِلْدَ سَجَ وَحَلَ بُو إِسْرَائِيلَ يَنُوبُ اللّهِمُ وَالشّقَالَمُ وَيَسْآتُهُمْ عَلَى فَ الْوَسِيمُ كَمْلُولُ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلْوا عَلَيْهِمْ وَسَرَحُمُ اللّهِ يَا فَعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَبَا تُعُوبَاتُ بَنِهِ وَسَافِرُ لَسْلِهِ جَأْهُ بِهِمْ مَعَهْ إِلَى مِصْرَ ، عَنْ يَا وَهْنِهُ أَسَالَ نِي إسرائيلَ الله ين دخلوا مِصْر ، يَعْفُوبُ وَبُلُوهُ . بِحَدُ يَعْفُوبَ وَأُوبِينُ ، وَ فَيْ وَأَوْبِينَ حَنُوكُ وَقُلْو وَحَصْرُونُ وَكُرْمِي . يَنْ وَيُنْو بَعْمُونَ يَوْ يُلِلُ وَيَامِينُ وَأُوهَدُ وَ أَكِينْ وَمُومَرُ وَشَاوُلُ أَيْنَ ٱلْكَنْمَائِيَّةِ . ١١٤٪ وَبَلُو لَادِيَ جِرْشُونُ وَقَهَاتُ وَمَرَادِي . والله وَبْنُو يَهُوذَا عِيرٌ وَأَوْ مَانُ وَسَيلَةُ وَفَارَصُ وَزَادِحُ . وَمَلَتَ عِيرٌ وَأَوْ مَانُ فِي أَرْضِ كُمَّانَ . وَٱبَّا ظَرَصَ حَصْرُونُ وَحَامُولُ . عَلَيْكُ وَبُنُو يَمَّا كُرَّ فُولَاعُ وَفُومُ ويُوبُ وَشْرُونُ . ١٢٠ وَبُوزُ يُولُونَ سَادَدُ وَ الْمُونُ وَتَعَلَيلُ . ١١٠ هُولَا وَبَعْ لَلْهُ الَّذِينَ وَلَدَتْهُمْ لِيَشْوْبُ فِي فَدَّانَ أَرْامَ مَمْ دِينَةَ أَيْتِهِ . جَيْعُ تَفُوسِ بَنِهِ وَبَنَاتِهِ كَلائةٌ وَكَلافُونَ . وَبُو جَادِمِنْلُونُ وَحَتَّى وَشُونِي وَأَصْبُونُ وَيَعِدِي وَأَدُودِي وَأَدْ يُبِلْ } كَانْ وَبُو أَشِيرَ يُعَةُ وَيَشُوَّةً وَيِشُوي وَبَرِيعَهُ وَسَارَحُ أَخْتُهُمْ وَأَبَّنَا يُرِيمَةً حَارُ وَمَلْكِينِيلْ عَنْ ﴿ هُوَالْاً ۚ بُلُو ذِلْفَةً الِّي أَصْلَاهَا لَا بَانَ لِيَئَّةً أَبْتِهِ جَبِيمُ مَا وَلَدَتْ لِيَنْوَبَ سِتَّ عَشَرَ لَفْ الدين وَأَ بَنَا وَاحِيلَ أَمْرَأَةً يَنْفُوبَ يُوسُفْ وَبَلْيامِينُ ، عَنْ وَوُلِي لِوسُفَ فِي أَرْضَ مِصْرَ مِمَّنْ وَلَمَتْ لَهُ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِيفَاوَعَ كَلِعِنِ أُونَ مَنْسَى وَأَفْرَا يُهِمُ كاللهُ وَبَلُو بَلِيَامِينَ بَالَمُ وَ بَاكُرُ وَأَشْهِيلُ وَجِيرًا وَنَسْلَنُ وَإِيمِي وَدُوشُ وَنُقِيمُ وَخُيْمٍ وَأَرْدُ. عِنْهِمْ هُوْلَاءَ بَنُو رَاحِيلَ ٱلَّذِينَ وَلِهُوا لِيَعْفُوبَ جَبِيهُمْ ۚ أَرْبَعَ عَصْر تَفْسَأَ عِنْهِ وَابْنُ مَانٍ خُوشِيمُ. عِنْهِ وَبَنُو نَفَتَالِيَ يَحْسِينِيلُ وَجُوبِي وَ بِعْرُ وَشِلْيمُ ﴿ يَهِمُ هُوْلَاءَ بُوْ بِلَهُمْ أَلِينَ أَعْطَاهَا لَابَانُ لِرَاحِيلُ أَبْتِهِ خِيمُ مَنْ وَلَدَنُهُ لِيَغُوبَ سَبَّهُ أَنْسُ ، عليه عَمِيمُ الثُّوسِ الْقَادِمَةِ مِنْ آلِ يَنْوبُ إِلَى مِعْرَ مَنْ خَرِج مِنْ صَلْهِ وَذَٰ لِكَ سِوَى نِسْوَةٍ بَيْنِهِ سِنَّةٌ وَسِنُّونَ تَصْاً ﴿ ﴿ ﴿ وَأَبْنَا يُوسُفُ اَلَّذَانِ وُلْمَا لَهُ بسعْرَ تَفْسَانِ غَبْلَةُ ٱلنُّوسِ ٱلِّنِي دَخَلَتْ مِصْرَ مِنْ آلِ يَنْفُوبَ سَبْلُونَ نَفْسًا • عَلَا أَفَتُ يَهُوذَا قُدَّامَهُ إِلَى يُوسُفَ لِيَدُلُهُ عَلَى أَرْضِ جَاسَانَ ثُمَّ جَأَاوا أَرْضَ جَاسَانَ • عِيلَيْ فَشدُّ يُوسُفُ عَلَى مَرْكَتِيهِ وَصَعِدَ لِلْآفِيَ إِسْرَائِيلَ أَبَاهِ فِي جَاسَانَ . فَلَمَّا ظَهَرَ لَهُ أَلْقَى بَنْسِهِ عَلَى غُنْمُهِ وَكُنِي عَلَى عُنْمُهِ مِلْمِ بِلا ﴿ يَجْمِينِهِ فَقَالَ إِسْرَائِيلُ لِيُوسُفَ دَعْنِي أَمُوتُ ٱلْآنَ بَعْدَمَا رَأْنِتُ وَجُلِكَ لِأَنْكَ بَعْدُ بَاقِ . عَنْ يَعْ كُمُّ قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ وَلِآ لِ أَبِيهِ أَكَا صَاعِدُ إِلَى فِرْعَوْنَ لِأُخْبَرَهُ وَأَقُولَ لَهُ إِنَّ إِخْوَ تِي وَآلَ أَبِي ٱلَّذِينَ كَانُوا فِ أَرْضِ كَنْمَانَ قَدْ قَدِمُوا عَلَى ٢٠٠٠ وَٱلْقُومُ دُعَاهُ غَنَمِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ مَاشِيَةٍ وَقَدْ أَفَرا بِنَشِهِمْ وَبَقرِهِمْ وَجِيمِ مَا هُوَ لَهُمْ . عَنَيْجٍ فَإِذَا أَسْدَعَاكُمْ فِرْعُونَ وَقَالَ لَكُمْ مَا حِرْفُكُمْ جِينَ وَمُولُوا كُنَّا دَوِي مَائِيةِ مُنذُ مِنْرَا إِلَى ٱلْآنَ كُنْ وَآ إِوْنَا جَمِما لِلسَّى تَقَيُّوا إِزْضَ جَارَانَ لِأَنْ كُلُّ رَاعِي غَنَّم فُوَ عِنْدَ ٱلْمُصْرِينَ رِجْسٌ

## ألفصل السابغ والأثربغون

المنظمة المنظمة على فراعون والحترة وقال إن أبي والحقوقية قد معدموا بن أوس كذان بتناييم و بقرهم وجمع ما هو شم وها هم في أرض بالسان المنظم والحق من هو أخذ وبنال بين الحقوقية فقام بين يدي فراعون الإخرة بالسان المنظم وقال المنظمة وبالمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظ

كَمَّا أَمَرَ فِرْعَوْنُ ﴿ ﴿ يَكُمْ وَأَجْرَى يُوسُفُ لِأَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ وَسَارُ أَهُلِهِ طَعَلَما عَلَى حَسَب عِيَالِهِمْ • عِنْهِ وَلَمْ يَكُنْ خُبْرُ فِي حَمِيرِ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ ٱلْمُوعَ ٱشْتَذَ جِدًّا حَتَّى جِدَ أَهْلُ يَصْرُ وَٰزُضِ كَنْمَانَ مِنَ ٱلْجُرْعِ ، ﴿ لَيْهِ وَهُمْ يُوسُفْ جَمِيمَ ٱلْمِشْةِ ٱلَّتِي فِي أَرْضِ مِصْرٌ وَفِي أَرْضِ كُنْمَانَ بِٱلْمِيرَةِ ٱلَّتِي كَانُوا يَبْتَاعُونَهَا وَأَدْخَلُهَا بَيْتَ فِرْعَوْنَ. ﴿ وَهُو يَ ظَمَّا تَفِدَتِ ٱلْفِصَةُ مِنَ أَرْضِ مِصْرَ وَمِنْ أَرْضِ كَمَانَ أَفْتِلَ ٱلْمُصرِيُّونَ إِلَى يُوسُفَ فَا يَلِنَ أَعْطَنَا طَلَمُما لِأَلَا غُوتَ أَمْلَكَ فَإِنَّ ٱلْفِطَّةَ قَدْ تَفِدَتْ. عَلَيْهِ فَقَالَ لَمْم يُوسُفُ إِذَا كَانَتْ فِيضَكُمْ قَدْ نَفِدَتْ فَهَا تُوا مَاشِينَكُمْ أَسِكُمْ بَاشِينِكُمْ. عَلَيْ فَهَاوا فُوسُفَ عَاشِيَتِهِمْ فَأَعْطَاهُمْ طَمَامًا بِأَلْمِيلَ وَبِالْمَاشِيةِ مِنَ أَلْتُنَمْ وَٱلْكُوْ وَالْحُمِر أَعْطَاهُمْ طَمَامًا بُكُلِ مَلْشِيتِهِمْ فِي يَتُكَ ٱلسُّنَةِ . ﴿ يَنْ إِلَيْكُ مَلَا خَلَتْ يَكُ ٱلسُّنَةُ جَأَاوا فِي ٱلسَّفَ وَأَلْكَانِيةِ وَقَالُوالَهُ لَا يُخْفِي عَلَى سَيِهِ الْنَا الْفِضَةَ قَدْ نَفِدَتْ وَمُعْتَانًا مِنْ ٱلْبَائِمِ هُوَ عِنْدَسَيْدِنَا وَلَّ يَنِينَ يَدْنُ مِنْ إِلَّا أَبْدَ اثْنَا وَأَرَاضِينا ، عَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ رَبِّكَ غَنْ وَأَرَاضِينا أَشْتُونًا نَحُنُ وَأَدَاضِنِنَا بِٱلْخُبُرِ فَنَصِيرَ بِأَدَاضِينَا عَبِيدًا لِفِرْعَوْنَ · وَأَعْطَنَا بَذُرًا فَخَا وَلَا غُوتُ وَلَا تَصِيرِ أَدَّاضِيناً قَفْرًا ، حَيْثِهِ فَاشْتَرَى لِيسُفْ جَمِعَ أَدَاضِ أَلِيمْرِ بِينَ لِفرعُونَ لِأَنْهُمْ بَاعُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمْ حَلْهُ لِأَنَّ ٱلْجُوعَ اشْتَدَّ طَلِيمٌ فَمَارَتِ ٱلْأَرْضُ لِيْرَعُونَ. وَأَمَّا الشَّبْ فَتَقَلَّمْ فِي الْمُدُنِ مِنْ أَضَى خُدُودٍ مِصْرَ إِلَّ أَصْلَا . عَلَيْ إِلَّا أَنَّ أَوَاضِي كَهَنَّهِم لَمْ يَضْرَهَا لِأَنَّهِا كَانْتَ لِلْكَنِّيةِ وَظَافِتُ مِن قِبَلَ فِرْعُونَ فَكَالُوا يَأْكُونَ وَظَائِنَهُمُ أَلِّي أَمْرَاهَا لَهُمْ فِرْعُونُ وَلِذَلِكَ لَمْ يَبِينُوا أَوَاضِيْهُم . وَ وَكُلُّ يُوسُفُ لِلشَّمْبِ إِنِّي قَدِ الشَّرَ يَكُمُ ٱلْكِومَ أَنْمُ وأَوَاصِيكُمْ لِيرْعُونَ تَخْلُوا لُكُمْ بَلْدًا تُرْدَعُونَهُ فِي ٱلْأَرْضِ. عَلَيْهِ فَإِذَا غَرَجَتِ ٱلْيَلَالُ تُعْطُونَ مِنهَا ٱلْخُمْسَ لفرعُونَ وَٱلْأَرْبَةُ ٱلْأَخْسُ تُكُونُ لَكُمْ بَذَرَا لِلْمُولِ وَمِيرَةً لَكُمْ وَلِأَهْلِ مَنَاذِ لِكُمْ وَأَطْفَالِكُمْ. وي كُلُوا قَدْ أَخْيَبُنَا فَلْتُعِبْ حُظْوَةً فِي عَنْيُ سَيْدِنَا وَنَكُونَ عَيدًا لِفِرْعُونَ . عِنْ عَبِينَا أَيُسُفُ دَسَمًا عَلَى أَدْض يصرَ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ أَنْ يُؤَذُّوا ٱلْخُسُنَ لَعَرْعَوْنَ يَمَا سِوَى أَدَامِنِي ٱلْكَمَانَةِ فَعَطَ عَإِنَهَا لَمْ تَعِيرُ لِفِرْعُونَ • عَنْهُمْ وَأَمَّامَ إِسْرَائِيلُ فِي أَوْض مِصْرَ بِحَاسَانَ فَتَمَلِّحُوا فِيهَا وَغُوا وَكُثُرُوا جِدًا، عَلَيْهِ وَعَاشَ يَنْفُوبُ فِي أَرْضِ مِصْرَ سَبْعَ عَصْرَةَ سَنَةً فَصَادَ جَبِعُ عُمْرِهِ مِنَّةً وَسَبًّا وَأَدْبِينَ سَنَتَ . \$ \$ وَأَا دَنَا أَجَلُ إِسْرَائِلَ دَعَا ٱلْبُ مُوسُفَ وَقَالَ لَهُ إِنْ أَصَبْتُ خُطْوَةً فِي عَيْنِكَ فَضَعْ يَدَكَ تَحْتَ خَيْدِي وَأَسْتُمْ إِلَّ وَحَدَّ وَوَفَا ۚ لَا تَدْفِنِي بِمِصْرَ كَانِيْكِ إِلَّا إِذَا أَضَجَلْتُ مَمَّ الكِي فَأَخِلَى مِنْ مِصْرَ وَادْفِيقَ فِي مَثْبُرَتِهِمْ . قَالَ شَأْفَىلُ كَمَّا قُلْتَ . ١٩٣٤ فَقَالَ لَهُ ٱلْسَافَ لِلَّ عُلَفَ لَهُ يُوسَفُ . فَعَجَدَ إِسْرَائِيلُ عَلَى دَأْسِ ٱلسَّرِير

#### ألفصل الثامن والأثربغون

على وَكُنْ بَعْدَ هَذِهِ الأُمُورِ أَنْ قِبَلَ لِوصَفَ إِنَّ أَبَاكُ مُرِينٌ فَأَخَذَ مَنْ أَبَاكُ مَنْ فَأَخَذَ مَنْ أَبَاكُ مَنَ فَأَخَذَ مَنْ أَبَاكُ مَنْ فَأَخَذَ مَنْ فَالْمَدِ عَلَيْكَ مُوْدَا الْبُكَ فِيمُنْ فَلَا مَنْ مَكَاكُ اللّهُ الْكَبِهِ مَعْلَى الْمَرْ فَلَا يَعْوَبُ لِوصَفَ إِنَّ اللّهُ الْكَبِهِ مَنْ فَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

أَكُنْ أَظُنُّ أَنِّي أَرَى وَجَكَ وَهُوَفَا قَدَأَرَانِي اللهُ نَسَكَ أَيْضًا. ﴿ وَإِنَّ مُمَّ أَخْرَجُهُما يُوسُفُ مِنْ بَيْنَ ذَكُبْنَهِ وَسَجَدَ يَثُمَّا وَجِهِ إِلَى الْأَرْضِ . عِنْ وَأَخَذَ يُسُفُ الإَكْنِينَ أَفْرَانِيمَ بِبَعِينِهِ إِلَى يَسَادِ إِسْرَائِيلَ وَمَلْتَى بِيسَادِهِ إِلَى يَعِينِ إِسْرَائِيلَ وَأَدْتَاهُمَا مِنْسَهُ . كاللَّهُ فَدُّ إِسْرَائِلُ يَهِنَّهُ تَجَلَهَا عَلَى رَأْسٍ أَفْرَائِعٍ وَهُوَ ٱلْأَصْغَرُ وَيَسَادَهُ جَلَهَا عَلَ وَأَسِ مَنْتُى . خَالَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَمَ أَنَّ مَنْتَى كَانَ هُوَ ٱلْكِرِّ . ٢٠٠ وَادَكَ يُعِنُفَ وَقَالَ اللَّهُ ٱلَّذِي سَلَكَ أَبَوَايَ أَمَامَهُ إِبْرَهِيمُ وَإِنْضُ . ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَمَانِي مُنذُ كُنْتُ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ . عِلَيْهِ ٱلْلَاكُ ٱلَّذِي خَلَّمَنِي مِنْ كُلِّ سُوه يُبَارِكُ ٱلْفُلَامَيْنِ وَلَيْدَعَا بأنبي وَبِأَنْهِرِ أَيْوَيُّ إِيْهِمِ وَإِنْهَنَّ وَلِنَّسِياً كَتِيرًا فِيٱلْأَرْضِ. ﴿ وَمَلَّى مُوسُفًّ أَنَّ أَيَّاهُ خَمَلٌ يَدَهُ ٱلْلِنْتَى عَلَى وَلَى أَلْوَ أَوْإِيَّمَ مَنَّاهُ وَلِكَ فَأَمْسَكَ بِيدِ أَبِيدِ لِنَظْمَا عَنْ دَلْمِ أَفْرَائِمِ إِلَى دَلْمِ مَنْتَى عِنْ لِلْهِ وَقُالَ فِيسُفُ لِأَيْهِ لَا مُكَلَّنَا مَا أَتَ لِأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْكِرُ فَأَجَلُ يَمِنَكَ عَلَى رَأْسِهِ . ١٤٢٤ فَأَنَى أَبُوهُ وَقَالَ قَدْ مَرَفْتُ يَا نَفَي قَدْ عَرَفْتُ. إِنَّ هٰذَا أَيْمَا يَكُونُ شَمْهَا وَهُوَ أَيْمًا يَنظُمُ وَلَكِنَّ أَخَاهُ ٱلأَصْفَرَ سَظُمُ ٱلكُرُّ مِنهُ وَيُكُونُ نَسَلُهُ جُهُودَ أَمَمِ ، عَلَيْهِ وَبَادَكُمُ إِن ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَقَالَ بِكَ يَبِولُ إِسْرَائِيلُ وَيَوْلُونَ تَغِمَّكُ اللهُ مِثْلُ أَفْرَائِم وَمِثْلَ مَلَتَى. فَقَدَّمَ أَفْرَائِمَ عَلَىمَنَّتَى . عَنْ وَقَالَ إسرائيل لوسُفَ هَا تَذَا مَانِتُ وَسَكُونُ أَفَهُ مَمَكُمْ وَوَدُ كُمْ إِلَى أَرْضِ آ إِلَيْكُمْ. والله والمنطقة المستعلمة والمرابعة على إغويت وهُوالله ي أخذتُ مِنْ يَدِ الْأَمُورِيِّينَ بسيني وتؤسى

## أَلْفَصْلُ آلتَّاسِعُ وَٱلْأَثْرِبَعُونَ

وي عَمْ دَعَا يَنْفُوبُ بَنِيهِ وَقَالَ أَجْتَبِمُوا لِأَنْبِكُمْ عَا يَكُونُ لَكُمْ فِي آيْرِ ٱلْأَبُم . وَالْمُنْوَا وَأَصْنُوا فَا يَنِي يَعْفُوبَ وَأَسْتَمِعُوا لِإِسْرَائِلَ أَيِكُمْ . عَنْ وَأُوبِينَ أَنْتَ بِكُرِي ثُوَّ تِن وَأَوْلُ قُندَٰ تِي فَاصْلُ فِي ٱلشَّرَفِ قَاصْلٌ فِي ٱلْمَرِّ . ١٠٠٠ وُرُّتَ كَالْمَا وَكُنَّ مُلْكُ لِأَنْكَ عَلَوْنَ مَعْلَمَ أَبِك . حِينَلِدُ وَكُنَّهُ. عَلَى فِرَاشِي صَيدَ. كان عَمُونَ وَلَادِي أَخَوَانِ سُولُهُما ۖ آلَاتُ جَوْدٍ . كَيْنَ عَبْلَهُما لَا تَدَخُهُ نَفْسِي وَفِي خَسَهِا لَا تَقُدُ ذَاتِي لِأَنْهَا فِي مُطْلِهَا تَسَلَا إِنْسَانًا وَفِي دِصَالْهَا عَرْقَا وُدًا. كان مَنْ مُعْطَلُها فَإِنَّهُ شَدِيدٌ وَعَضَبُهما فَإِنَّهُ عَلى . أَفَتِهُما فِي مِنْوبَ وَأَبَدَهُما فِي إِسْرَائِيلَ ، ﴿ يَهِي يَهُوذَا إِيَّاكَ يَحْمَدُ إِخْوَتُكَ ، يَذَكَ عَلَى فَعْلَلِ أَعْدَآيْكَ . يَسْجُدُ كَ بُو أيكَ . عَنْ يَهُوذَا شِبْلُ أَسَدٍ . مِنْ قَرِيمَةٍ صَبِلْتَ يَا لَيُّ . جَمَّ وَرَبَضَ كَأْسَدِ وَكُلَّازُوْ فَنْ ذَا لِيْهِهُ . يَعِيْهُ لَا يَزُولُ صَوْلِهَانُ مِنْ يَهْدُوفًا وَمُشْتَرْعُ مِنْ مُلِيهِ حَتَّى إِنِّي شِيلُو وَتُعلِمَهُ النُّمُوبُ . عَلَيْ إِدَامِلُ بِالْجَنْيَةِ جَنَّهُ وَبِأَفْسَلَ كُرْمَة أَبْنَ أَنَانِهِ مَفَسَلَ بِالْحُمْرِ لِلِلِّمَهُ وَبِهُمِ ٱلْمِنْبِ رِدَّاتُهُ. ١٤٠٤ عَيْلُهُ أَشَدُّ سَوَادًا مِنَ الْحَمْرُ وَأَسْنَانُهُ أَشَدُ يَاضَامِنَ ٱللَّهِنِ . كَيْنَا ذَهُولُونُ فِي سَوَادِلِ ٱلْجَرِ بَسْكُنُ وَعِنْدَمْرَةِ ٱلنَّفُن • وَطَرَفُ تُخْمِهِ إِلَى صَيْدُونَ • عَلِيْ يَشَاكُو عِلَا صَخْمُ دَابِسُ بَيْنَ النُّمَيْنِ. ﴿ وَهَدُوالَى الرَّاحَةَ مَا أَجُونَهَا وَالْأَرْضَ مَا أَثْرُتُهَمَا كَنْنَى كُتُمُّهُ لِحُمَل وَصَادَ يَلْمَهُنَّةِ عَبْدًا . عَلَيْهِ دَانْ يَحْكُمُ لِقَوْمِهِ كَأَحَدِ أَسْبَاطٍ إِسْرَائِيلَ . عَيْهِ يَكُونَ دَانٌ ثُمْبَانًا عَلَى الطَّرِيقِ وَأَفْتُوانًا عَلَى السَّبِيلِ يَلْتُمْ دُسْغَ الْفَرَسِ فَيَسْفَطُ الرَّاكِ إِلَى الْوَدَادَ . عِلَيْهِ خَلاصَكَ التَظَرْتُ يَا دَبُّ . عَلَيْهِ جَادٌ يَضَمُهُ ٱلْفُرَاةُ وهُوَ يَضْمُ سَأَخَهُم . كان أُسِيرُ طَمَامُهُ مَسِمٌ وَهُوَ يُعْلِي مَلَذَاتِ ٱلْمُوكِ. ١١٤ نَفَتَالِي إِيَّةُ سَائِمَةُ يُرَدُدُ أَقُوَالَ ٱلْحُسْنَى ، عِلَيْهِ يُوسُفُ غُسَنُ مُفْرِعٌ . غُسَنُ مُفْرِعٌ عَلَى عَيْنِ لَهُ فُرُوعٌ قليه أَمْتَكُنْ عَلَى سُورٍ . ١٠ المُعَلِينِ فَأَمَرُ أَهُ أَصْحَابُ ٱلبَّهَامِ وَرَمَتْهُ وَٱصْطَهَدَتُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ ثَبَتْ بِمَنَانَةٍ قُوسُهُ وَتَشَدُدُتْ سَوَاعِدُ يَدْيِهِ مِنْ يَدَيْ عَزِيز يَتْفُوبَ . مِنْ هُنَاكَ الراجِي مَخُرُ إِسْرَائِيلَ . عَنْهِ إِنْ أَلِهِ أَبِيكَ ٱلَّذِي يُبِيشُكَ وَمِنَ ٱلْكَدِيرِ ٱلَّذِي يُبَارَكُكُ عُلِّقِ بَرَكَةُ ٱلنَّهَآءَ مِنَ ٱلْمُلُو وَرَكَاتُ ٱلْغَمْرِ ٱلرَّاكِدِ أَشْفَلُ. رَكَاتُ ٱلتَّدْنِينِ وَٱل<sub>َّ</sub>حِم. وَكُنْ مُكَاتُ أَمِكَ تُمَافُ إِلَى رَكَاتِ آبَاتِي إِلَى مُنْيَةِ ٱلْإِكَامِ ٱلدُّهُرُةِ . لِكُنْ

عَلَى ذَلْ يُعْمُتُ وَقِلَى قِنْهُ قَلِيرِ إِخْرَةِ وَهِلَا بَلْكِينَ ذِلْ يَعْتَمِنَ وَالْ يَعْلَمُونَ وَالْ يَعْلَمُونَ الْمَالَةُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَقَلَا مَا قَالَ لَمْمُ وَكَانَ عَلَمُوا وَالْمَالَمُ وَقَالَ مَا قَالَ لَمُمْ الْمَالِمُ وَقَالَ مَا قَالَ مَلْمَا وَقَلَمُ وَقَالَ لَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَ

#### ألفصل الخيسون

عَنْ فَرَخُ أُوسُكُ عَلَى وَجُو أَيِهِ وَتَكَى عَلَيْهِ وَقَلَّهُ عَنْ وَأَمْرَ عَبِيدَهُ ٱلْأَطِيآةُ أَنْ يُحْتِلُوا أَبَاهُ غَنْطَتِ ٱلْأَطِبَآ إِسْرَائِيلَ. ﴿ لَكُنِّهُ وَكُلْتَ لَهُ أَرْبُلُونَ قِوْمًا لِأَنْهُ كَذَلكَ تُكُمْلُ أَيُّمُ ٱلْحُنْطِينَ وَتَبَى عَلَيْهِ ٱلْمِصْرِينُونَ سَنِينَ قَوْمًا. ﴿ يَكُمْ وَلَمَّا ٱنْتَفَتْ أَيُّمُ كُمَّاتِهُ كُلُمْ لُوسُفُ آلَ فِرْعُونَ وَقَالَ إِنْ حَظِيتْ فِي غُبُونِكُمْ فَتَكَلَّمُوا عَلَى مَسَلهِم فِرْعَوْنَ وَقُولُوا لَهُ ﴿ يَهِي إِنَّ أَبِي قَدِ اَسْتَفَقَّنِي وَقَالَ لِي هَـَا أَمَّا مَانِتُ فَاذَفِنَى فِي فَرِيَ ٱلَّذِي خَفَرْتُهُ لِي فِي أَرْضِ كَنْمَانَ هُنَاكَ أَدْفِنِي. وَٱلْآنَ أَصْمَدُ فَأَدْفِنُ أَي وَأَرْجِمُ. وَ اللَّهُ مِنْ مُونُ أَمْمَدُ فَأَدْفِنُ أَمَاكُ كُمَّا أَسْخَلْقَكَ . مِنْ فَصَمَدَ يُوسُفُ لِمَدْفِرَ أَلِمُ وَصَيِدَمَهُ جَمِعٌ عِيدٍ فِرَعُونَ مُلُوحٍ بَدِيهِ وَجَيعٌ مُلُوحٍ أَرْضٍ مِصْرَ عَلَيْهُ وَجَعٍ آلِ يُحسُفَ وَإِخْوَتُهُ وَآلُ أَبِيهِ وَتُرَكُوا أَطْمَلُكُمْ وَعَنْهُمْ وَبَقْرَهُمْ فِي أَرْضِ جَاسَانَ • وَصَعَلْتُ مَنَّهُ مَرَاكُ وَفُرْسَانُ قَكَانَ ٱلْمُوكُ عَظِيًّا جِدًّا. ﴿ وَمُعْ فَأَفْسُوا إِلَى يَدْدَ أَطَادَ ٱلَّذِي فِي عَبْر ٱلْأَرْدَنِّ وَنَدَاوُهُ ثُمَّ نَدَاناً عَلِياً وَجَلِنا جِذَا وَأَعَمَ لِأَيبِ مَنَاحَةً سَبَّةً أَيَّامٍ . ﴿ لَذِي فَرَاى سُكَانُ أَرْضَ كُمُانَ الْمُنَاحَةَ فِي بَيْدَرُ أَطَاهَ فَتَالُوا هٰذِهْ مَنَاحَةٌ غَظِيَةٌ لِلْمِصْرِيِّينَ وَلِذَٰلِكَ شَيِّى مَنَاحَةَ ٱلْمِصْرِيِّينَ وَهِيَ فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ. وَيَعْ وَسَنَمَ بِهِ بَنُوهُ كَمَا أَوْسَاهُمْ عِلَيْهِ فَكَنَاوُهُ إِلَى أَرْضَ كَنْمَانَ وَدَفَنُوهُ فِي مَفَارَةٍ حَمْلِ ٱلسَّكْفِيلَةِ الْتِي أَشْتَرَاهَا إِنْهِيمُ مَعَ الْخَلْلِ مِنْكَ قَيْرٍ مِنْ عَفْرُونَ ٱلِنَّيْ جِذَا آتَمَا . والله الله والمرافية من الله والله والله والله والله والمنافية وال لِنَفْنَ أَبِيهِ. ﴿ وَهُمَّا وَأَى إِخْوَةُ لِمُسْفَأَنْ قَدْ مَلَتَ أَيُوهُمْ قَالُوا لَلَّ يُوسُفَ يَعْطِهُ مَا وَيُكَافِنَا عَلَى الشَّرّ الَّذِي فَلَقَاهُ بِهِ ٤ كُنْ إِلَا مَا فَالْ لِوسْفَ إِنَّ أَبَاكُ أَوْمَانًا قَبْلَ مَوْيِهِ وَكُلَّ عِنْ صَحَدًا تَفُولُونَ لِوسْتَ أَعْمَرُ لِإِخْوَيْكَ ذَبْهُمْ وَخَطِينَهُمْ فَتَدْ فَعَلُوا بِكَ سُومًا وَالْآنَ أَسَأَ لُكَ أَنْ تَسْخُ عَنْ ذَنْبِ عَبِيدِ إِلْهِ أَبِيكَ. فَكُمْ يُوسُفُ جِينَ قِبلَ لَهُ ذَٰلِكَ. ١٤٣٤ وَجَأَةَ إِخَوْتُهُ أَيضًا فَوَقُوا بَيْنَ يَدُنُّهِ وَقَالُوا هَا غُنْ مَيدُ لَكَ . كَانِيْنِ مُثَالَ لَهُمْ عُسُفُ لَا تَعَانُوا أَلِسَ أَنِي تَحْتَ مَشِيلَةِ أَفِهِ. كِنْ أَنْتُمْ فَوَائِمْ عَلَى شَرًّا وَأَفَهُ فَوَى بِهِ خَيْرًا كِنَّى مِنْمَ مَا زَوْتُهُ ٱلْيُومَ وَنُحيي شَمًّا كَتِيرًا. ﴿ وَأَلَآنَ لَا تَعَلُّوا أَنَا أَعُولُكُمْ وَأَطْفَالُكُمْ وَعَزَّاهُمْ وَلَاطَتَ فَلُوبَهُمْ . وَأَمْمَ أَيْسُفُ مِيمَرَهُو وَالْ أَيِهِ وَعَالَ لِيهُ وَعَالْ اللهِ وَعَالَ مُنْهُ وَعَشَرُ سِينَ . والإ وَدَأَى عُسُفُ مِن بِنِي أَفْرَائِمَ ٱلْجِلِ ٱلتَّالِثَ وَأَيْمَا بَنُو مَاكِيرَ بْنِ مَنْسَى وُلِدُوا عَلَى دُكْبَنَيه والله والله عُرِين المان والمن المان والف من المن من المن والأرض إلى لْأَرْضَ أَلَى أَفْتَمَ عَلَيْهَا لِإِلْهِيمَ وَإِسْفَقَ وَيَنْفُوبَ . كَانِيْكِمْ وَأَسْتَخَلَفَ يُوسُف يَنِي بِسُرَائِيلَ وَكَالَ إِنَّ أَفَدُ سَيَقَتَعَدُكُمُ فَأَصْعَدُوا عِظَامِي مِنْ هَٰهَنَا. ١٤٤ وَمَاتَ يُوسُفُ وَهُوَ أَنِّنُ مِنَّةٍ وَعَشْرِ سَنِينَ مُخَتَّطُوهُ وَجُمْلَ فِي تَأْيُوتِ

## سِفْلُ وُجُ

#### ألْفَصَلُ ٱلْأُوَّلُ

كالله المنه أَسَهَا بَنِي إِسْرَايْلِلَ ٱلَّذِينَ وَخَلُوا مِصْرَ مَعَ يَنْفُوبَ كُلُّ وَاحِدٍ مَّعَ بَيْفِ مَّنَالُوا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُ مُونُ وَلَادِي وَيَهُوذَا عِنْ وَمِنَّا مَنْ وَمُلَّالِينُ كاللهُ وَدَانُ وَنَفَالِ وَجَادٌ وَأَشِيرُ . عَنْ وَكَانَتْ جَلَّةُ ٱلنُّوسِ ٱلْخَادِجَةِ مِنْ صُلْب يَنْوُبَ سَبِينَ نَفْ وَأَمَا يُوسُفُ فَكَانَ فِي مِصْرَ . عَنْهُ وَمَاتَ يُوسُفُ وَجَيمُ إِغْوَيَهِ وَسَائِرُ ذَٰلِكَ آلِجُول . عَنْ وَغَى بَنُو إِسْرَائِيلَ وَوَالَهُوا وَكَثُرُوا وَعَظْتُوا بِدَّا بِدَّا وَأَمْكُونُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ . عَلَيْكُ وَقَامَ مَلِكُ جَدِيدٌ عَلَى مِصْرَ لَمْ يَكُنْ يَرِفُ فَسك . يحييج فَنَالَ لِشَعْبِهِ إِنَّ شَفَ بِنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرُ وَأَعْلَمُ مِنَا يَعِيْبِ مَالُوا أَخْتَالُ مَلْهُمْ كَلَا يُكُثُرُوا فَيَكُونَ انْهُمْ إِذَا وَقَتَت مَرْبُ يَضْفُونَ إِلَى اعْدَآيْنَا وَيُعَارِيُونَا وَيَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَرْضِ. ﴿ لِلَّهُ ۚ فَأَمُّوا عَلَيْهِمْ وُكَلَاءٌ تَسْخِيرِ لِكِنْ لِيَتَّوْهُمْ ۚ إَنْقَالِهِمْ . فَبْنُوا لِغِرْعُونَ مَدِينَتَيْ خَزْنِ وَهُمَا فِيتُومُ وَدَعَسِيسُ. ١٤٢٤ غَيْرَ أَنَّهُمْ كَافُوا كُلَّمَا أَذَكُوهُمْ يَعُونَ وَيَتُنْوْنَ حَتَّى تَغُونُوا مِنْ قِبَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ . كَلْنَاكُ فَأَسْتُغْدَمُ ٱلْمِصْرِ عُنَ مِن إِسْرَائِيلَ بِمُسْوَةٍ ﴾ ﴿ لَا إِنَّ عَلَيْهُمْ يَجِدُمَةٍ شَافَةٍ بَالطَينِ وَأَقَبنِ وَسَارُ أَعْمَالُ ٱلْأَرْض وَجَيْعُ خِدْمَتِهِمِ الَّتِي اَسْتَخَدْمُوهُمُ كَانْتُ بِشَسْوَةٍ. ﴿ اللَّهِ وَكُمْ مَلِكُ مَصْرَ قَالِمَيْ الْبَيْرَانِكِ الْقَبْنِ الْمُ إِخَاهَا شَرْهُ وَالْأَخْرَى فُوصَةً ۚ ﷺ وَقَالَ إِذَا اسْتَوَلَّمُنَا ٱلْمِرَانِيَاتِ وَأَنظَرَا عِندَ ٱلْكُرَاسِي فَإِن كَانَ ذَكُو فَأَقْلاهُ وَإِن كَانَتَ أَتَى فَاسْتَقِياها. كُنْ عَافَتِ ٱلْمَا لِمَانِ أَفَ وَلَمْ تَصْنَعا كَا قُلْ لَمُما مَكَ مِصْرَ فَاسْتَقَا ٱلذَّ كُ أَنَّ . عِلَيْ فَأَسْدَنَى مَكُ مِصْرَ أَثَنَا لِمَيْنِ وَقَالَ لَمْنَا مَا نَالُكُمَّا مَنْفَيًا هُكُوا وَأَسْتَنْفُنَّا الدُّكُونَ عَلَيْهِ فَمَانَا لِفِرْعُونَ إِنَّ ٱلْمِفِرَائِيَاتِ لَسْنَ كَا لِشَاءَ ٱلْمُصْرِيَّاتِ فَهُنَّ قَوِيّاتُ يَلَدُنَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ عَلِيْنَ ٱلْقَابِلَةُ ﴿ كِينِكُ وَأَحْسَنَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلْقَابِكَيْنِ وُكُفُر ٱلشَّمْبِ وَعَظْمُوا جِدًا . يَهِيْ وَخَافَتِ ٱلْمُالِكِلِ اللهُ فَصَنَعَ لَمْنَا يُوِيًّا . عَلَيْ فَأَمَّر فِرْعُونَ جَمِ شَمْهِ قَالِلا كُلُّ ذَكُمْ لِولَهُ لَمْمَ فَاطْرَحُوهُ فِي النَّهِ وَكُلُّ أَنْنَى فَأَسْتَبْغُوهَا

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

كليدًا وَمَعْنَى رَجُلُ مِنَ آلِ لَادِيَ فَتَرَقَّجَ بِأَنِّهَ لَادِي ٢٠٠٠ تَحَسَلَتِ الْمَرَأَةُ وَوَلَمَت أَبِّنا وَلَمَّا وَأَنَّهُ حَسَنَا أَخْفَتُهُ ثَلَاثَةً أَشْهُم وَ يَحْتُجُ وَلَّالَمْ تَسْتَطُمُ أَن تُحْتُهُ بَعْدُ أَخَذَتْ لَهُ سَفَطَامِن رُدِيٍّ وَطَلَعْهُ إَلْحُمْ وَالرَّفْت وَجَسَلتِ الْوَلَدَ فِيهِ وَوَضَعَتْهُ بَيْنَ ٱلْخُيْزُون عَلَى حَافَةِ ٱلنَّهِرِ ، كَانَتِي وَوَقَفَتْ أَخْنُهُ مِنْ بَعِيدِ لِتَنْظُرُ مَا يَعَمْ لَهُ . كَيْنِي فَتَزَلَتِ أَبْقَ فِرْعُونَ إِلَى ٱلنَّهِ لِتَنْشَلَ وَحَكَانَتْ جَوَادِيهَا سَازُاتِ عَلَى أَلْهِمِ ٱلنَّهِ . فَرَأْتِ ٱلسُّفَطَ بَيْنَ ٱلْخَيْرُونَانِ فَأَرْسَلْتَ أَمْنَهَا فَأَخَذَتُهُ ﴿ لِكُنْ إِنَّ فَأَفَخَهُ وَأَتِ ٱلْوَلَدُ فَإِذَا هُو صَي يَكِي فَرَقَتْ لَهُ وَقَالَتْ هَذَا مِنْ أَوْلَادِ ٱلْبِيْرَانِينَ ، ﴿ يَهِيْ فَقَالَتْ أَخْتُهُ لِأَنَّةِ فِرْعَوْنَ عَلَ أَذْهَبْ وَأَدْعُو لَكِ مُرْضِمًا مِنَ الْمِرَائِيَاتِ زُّضِمُ لَكِ الْوَلَدَ . عِيْمَ فَقَالَتْ لَمَا الْبَدَ فِرْعَوْنَ أَذْهَى فَأَنْطَلَقْتِ ٱلْفَكَاةُ وَدَعَتْ أَمْ ٱلصَّبِيرِ . ﴿ يَكُمِّ فَقَالَتْ لَمَا ٱبْنَهُ فِرْعُونَ خْذِي هٰذَا ٱلصَّيَّ فَأَدْ صِبِهِ لِي وَأَنَا أَعْطِيكِ أَنْمِ كُلِّ فَأَخَذَتِ ٱلْمِرْأَةُ ٱلصَّيُّ وَأَرْصَعَكُ إِكُنْكُمْ وَلَا كُبِرُ لَمْنِي جَاآتُ بِهِ آبَةً فِرْعُونَ فَالْخَذَةُ آبَا لَمْا وَسَنَّهُ مُوسَى قَالَت لِأَنِّي انْتَطَاهُ مِنَ الْمَلَّاء . عِلَيْهِ وَكَانَ فِي قِلْتُ الأَيَّامِ لَمَا كَبِرَ مُوسَى أَهُ خَرَجَ إِلَى إِخْوَرْتِهِ وَتَطْلَ أَنْقَالُهُمْ فَإِذَا يَرْجُلِ مِصْرِيَ يَضْرِبُ وَجُلَا عِبْرَانِيًّا مِنْ إِخْوَرْتِهِ. ﴿ إِنَّ إِنَّا أَنْفَتَ غِينًا وَبَنَمَا لَا فَلَمْ يَدَ أَخَدًا فَقَتَلَ ٱلْمِصْرِيُّ وَطَرَهُ فِي ٱلرَّمْلِ. ﴿ وَهِي ثُمُّ خَرَجَ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّافِي ظَلِمَا يَرْجُلَيْنِ عِبْرَائِينِيْ يَعْمَلُوْ بَانِ فَقَالَ فِلْمُعْدِي لِلذَا تَضْرِبُ مَرِيكَ عِلَيْ فَعَالَ مَن أَمَّمَكَ رَبِياً وَحَاكِمًا عَلِينًا أَزُّيدُ أَنْ تَمْتَلَى كَا فَلَتَ ٱلمَصْرِيّ.

فَادَا انْصَرَفُتُمْ قَلَا تُصَرِّفُونَ قَارِغِينَ عِينَ عِلْكِ إِلَى تَطْلُبُ الْمُرَاثُةُ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ تَرِيلَةٍ بَيْنِهَا الْسَمْ فِشْلَةٍ وَذَهْبِ وَيَهَا أَغِبْلُونِهَا عَلَى بَيْنِكُمْ وَبَالِكُمْ فَشَلَّبُونَ الْمِسْرِيق

#### ألفصل الرابغ

كَيْنَعُ فَأَجَابُ مُوسَى وَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يُصَدِّقُونَني وَلَا يَكُمُونَ لِقَوْلِي بَلْ يَقُولُونَ أَمَّ يَجَلُ لَكَ ٱلَّابِ . وَيَعَ فَعَالَ لَهُ ٱلرُّبُ مَا يَكَ ٱلَّتِي بِيدِكَ وَالْ عَمَا وَيَعَ قَالَ أَيْهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ. فَأَلْمَلُهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ فَسَازَتْ حَنَّهُ فَهَرَّبٌ مُوسَى مِنْ وَجِهِا. ﴿ وَكَا فَقَالُ الرَّبُّ لِمُرتِى مُدُّ يَدَكَ وَأَسِكَ بِذَتِهَا. فَدَّ يَدَهُ فَأَنْسَكَهَا فَمَادَتْ عَمَا فِي بِهِ وِ. جيج قَالَ لَكِي يُصِدَفُوا أَنْ قَدْ تَحَلَّى لَكَ الرَّبِّ إِلَّهُ آبَّكُم إِلَّهُ إِنْ هِمِ وَإِلَّهُ إِسْفَ وَإِلهُ يَعْوِبَ . عِيْجٍ وَقَالَ لَهُ الرَّبُّ أَيْنَا أَدْخِلْ يَدَكُ فِي جَبِكَ . فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِي جَيْدٍ ثُمُّ أَخْرَجَا فَإِذَا بَدْهُ مُرْمَا ۚ كَأَفَتْجٍ . ﴿ يَعَلُّمُ فَقَالَ أَوْدُوْ يَدَكُ فِي جَيْك. فَرَدَّ يَدُهُ فِي جَبِهِ ثُمَّ أَخْرَجَا مِنْ جَبِهِ فَعَادَتْ كَمَالِرِ بَدَيْهِ. ﴿ وَكُنَّا قَالَ فَإِنْ أَمْ يُصَدِّقُوكَ وَلَّ يَشَمُوا لِسَوْتِ ٱلْآَيَّةِ ٱلْأُولَى لِمُسَدِّقُونَ صَوْتَ ٱلْآَيَّةِ ٱلْأَخْرَى. ﴿ وَإِنْ لَمُ يُصَدَّقُوا هَاتَيْنِ ٱلْأَيَّيْنِ وَلَمْ يَسْتَمُوا لِعُوْلِكَ تَخَذْ مِنْ مَآهَ ٱلنَّهْ وَأَدِقُ عَلَى ٱلأرْضِ فَإِنْ ٱلْمَا ٱلَّذِي تَأْخُذُهُ مِنَ ٱلنَّهِ يَقُولُ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ ، ﴿ وَلَا يَأْمُونَى لِأَبِ رُحْمَاكُ يَارَبِ إِنِي لَنتُ أَخِينُ الْكَامَ مُذَ أَنْسٍ فَا قَبْلُ وَلَامَذَ خَاطَبَتَ عَبْدَكَ إِنِي جَلِيا الْتُطَوِّ وَقَبِلِ أَفِسَانِ \* عِلِيْهِ قَعَالَةُ الرَّبِّ مَنِ الَّذِي عَلَقَ الإِنْسَانِ فَا أَوْمَنِ الْقِي عَلَنُ أَلْأَغُرَسَ أَوِ الْأَمَمُ أَوِ الْبَعِيرَ أَوِ الْأَعْمَى أَلِيسَ إِلَيْ أَنَا ارَّبُ. عَلَيْ وَالْآنَ فَأَمْضَ فَإِنَّى أَكُونُ مَمْ فِيكُ وَأَعِلَمْكَ مَا تَكُلُّمْ بِهِ. عَلَيْهِ قَالَ رُحْمَاكُ يَا وَبِ أَبْتُ مَنْ أَنْتَ مَاعِنُهُ عِنْ ﴿ فَأَنَّقَدَ غَمَنَ الرَّبِّ عَلَى مُوسَى وَقَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّ لَخَاكَ هُرُونَ ٱللَّادِيُّ هُوَفَسِجُ ٱلْمِنَانِ وَهَا هُوَ أَيْمَا خَارِجُ إِنْمَا آلَكَ وَحِينَ مَاكَ يُسَرُّ فِي ظَهِ. كاللهُ وَأَلَقَ كَلَايِ هَذَا فِي فِيهِ فَإِنِّي أَكُونُ مَمْ فِيكَ وَفِيهِ وَأَعَلَّمُكُمَّا مَا تَصنعانِهِ عِنْ وَهُو مُخَاطِبُ ٱلنَّفِ عَلْكَ وَيَكُونُ لَكَ فَمَا وَأَنْتَ تَحْدُونُ لَهُ مَثَانِهِ آهُ. وَاللهُ وَخُذْ يَدِكُ هُذِهِ الْمُصَا تَسْنَمُ بِهَا الْأَيَاتِ. عِلَيْ فَمْنَى مُوسَى وَرَجَمُ إِلَى بِتُرُو حِبهِ وَكَالَ لَهُ إِنِّي مُنْطَلِقٌ فَرَاجِمُ إِلَّى إِخْوَقِ ٱلَّذِينَ بِبِصْرَ لِأَنْظُرَ هَلَ هُمْ بَأَفُونَ. فَتَالَ يْرُو لِلْوسَى ٱذْهَبْ بِسَلَامٍ و عَلَيْ وَقَالَ ٱلزَّبُّ لِلْوسَى بِيدْيْنَ ٱمْضِ فَأَدْجِعْ إِلَى مِصْرَ فَإِنَّهُ قَدْ مَلَتَ جَمِيمُ ٱلْقُوْمِ ٱلَّذِينَ يَطِلُّونَ تَفْسَكَ . ﴿ يَنْهُ ۚ فَأَخَذَ مُوسَى أَمْرَأَ كُ وَوَلَدَ بْهِ وأذكبُهمْ عَلَى ٱلْحَيْدِ وَدَجَعَ إِلَى أَرْضِ مِصْرَ وَأَخَذَعَمَا ٱلَّهِ بِيَدِهِ • عَيْنَ وَقَالَ ٱلرَّبُّ بِلُوسَى إِذَا مَضَيْتُ دَاجِهَا إِلَى مِصْرَ فَا نَعْلُ . جَيمُ ٱلنَّخِرَاتِ ٱلِّتِي أُودَعْنَهَا فِي يَدِكُ تَصْنَعُهَا بَينَ يَدَي فِرْعُونَ وَأَنَا أُمَّتِي قَلَبُهُ فَلَا يُطْلِقُ ٱلصَّبِ. ١٠ وَقُلُ لِفِرْعُونَ كَذَا قَالَ ٱرَّبْ. إِسْرَائِيلُ ٱنِنِيَ ٱلْكِزُّ . ﴿ لَيْنِ ظُلُّ لَكَ أَطْلِقِ ٱنِنِي لِتَسْهَذِنِي وَإِنْ أَبَيتَ أَنْ مُطَعَّهُ فَهَ نَذَا قَالُ أَبَكَ أَلِكُمْ وَ يَعِينِهِ وَلَمَا كَانَ فِي ٱلطَّرِيقَ فِي ٱلْبِيبِ ٱكْتَاهُ ٱلرَّبُّ طْلَكَ قُلُهُ . ٢٠٠٤ فَأَخَذَتْ مَفُورَةً مَوَانَةً فَقَطَمَتْ ظُفَّةً أَيْبِهَا وَمَشْتُ رِجَلَيْهِ وَقَالَتْ إِنَّكَ لِي عَرُوسُ دَم . وَ إِنَّ فَكُ عَنْهُ عِنْدُ مَا قَالْتَ عَرُوسُ دَم مِنْ أَجْلِ الْمِلْكَانِوه عَيْدٍ وَقَالَ أَرْبُ لِمُرُونَ أَمْضَ لِهِنَّا مُوسَى فِي ٱلْبَرِّيَّةِ . فَضَى وَلَقِيَّهُ فِي جَبَل أَلَمْهِ فَقُلَّهُ . ﷺ فَاخْبَرْ مُوسَى هُرُونَ بَجَسِيمٍ كَلَامِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي بَسَّهُ بِهِ وَجَسِمٍ ٱلْآيَاتِ أَلِي أَمَرُهُ بِهَا . كَيْنِيْ فَهَى مُوسَى وَهُرُونُ وَجَمَا جَمِعَ شَيُوحِ مِنِي إِسْرَائِلَ كاللهُ وَخَاطَبُهُمْ هُرُونُ بِجَهِيمِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي كُلُّمَ ٱلرُّبُّ بِهِ مُوسَى وَمَنَعَ ٱلآيَاتِ عَلَى عُيُونِ ٱلشَّمْبِ عَنِينًا فَآمَنَ ٱلشَّمْبُ . وَإِذْ سَمُوا أَنَّ أَرَّبُ فَدِ ٱفْتَقَدَّ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ وتظر إلى مَذَاتِهِمْ خَرُوا وَسَجَدُوا

#### ر بال منابع المنامس ألفضل الخامس

عِينِ وَبَهْدَ دَلِكَ دَمَالَ مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالَا لِفِرْعَوْنَ كُذَا قَالَ ٱلرَّبِّ إِلَّهَ إِسْرَالِيلَ الْمُلْقُ مُنْمِي كِنَّى لِبَيْدُوا لِي فِي ٱلْمِيَّةِ ، الشَّيِّةِ قَالَ فِرْعُونَ مَنْهُوَ ٱلرَّبُّ فَأَسْمَ لِلْوَلِهِ عَنْ مُوسَى قَوْل إِذْنِ الْحَبْرُ قَدْ ذَلَعْ ، \$ (مِنَ هِرْعَوْنُ بِهَا الْحَبْرِ فَطَلَبُ الْهُ وَ يَتَعَ فِرْعَوْنُ بِهِذَا وَلَهِ ، يَتُكُلُ مُوسَى وَقَلَ بِهِذَا الْهِ وَ اللّهِ وَكُلُ الْحَسِنِ مِدْنَى وَقَدَ عِدْ اللّهِ وَكُلُ الْحَسِنِ مِدْنَى وَعَدْ عَلَى اللّهِ وَكُلُ الْحَسِنِ اللّهِ اللّهِ وَكُلُ الْحَسِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَيْمَ اللّهِ وَلَوْ اللّهِ وَلَوْ اللّهِ وَلَوْ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَلَيْمَ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَوْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَوْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

#### ألفَصَلُ ٱلثَّالِثُ

وم وكان مُوسَى يَرْعَى غَمَمُ بِرُاوَ حِيهِ كَلِمِن مِدْيَنَ مَسَاقَ النَّهُمُ إِلَى مَا وَرَّأَ الْبَرِّيَّةِ حَتَّى أَضْنَى إِلَى جَبَلِ ٱللَّهِ حُودِيتَ . ﴿ وَهِي فَعَبَلَى لَهُ مَلَاكُ ٱلرُّبِّ فِي لَمِيبِ لَادِ مِنْ وَسَطِ ٱلْلَيْقَةِ فَنَظَرَ فَإِذَا ٱلْلَيْفَ ۚ تَتَوَقَّدُ بَالِنَّادِ وَهِيَ لَا تَحْتَرِنُ يَ ٢٠٠٠ فَعَالَ مُوسَى لْمِيلْ وَأَنْظُرُ هٰذَا ٱلْنَظِرَ ٱلْمَظِيمَ مَا مَالُ ٱللَّلِيَّةِ لَا تَحْتَوَى . عَنْهُ وَدَأَى ٱلرَّبُّ أَنَّهُ قَدْ مَالَ لَنْ فَلَ قَادَاهُ أَهُ مِنْ وَسَطِ الْمُلْيَةِ وَقَالَ مُوسَى مُوسَى . قَالَ هَأَ نَذَا . عِنهِ قَالَ لَا تَدْنُ إِلَى هَمْنَا أَخَلَمْ تَمْلَيْكَ مِن دِجْلِكَ فَإِنَّ ٱلْمَوْضَ ٱلَّذِي أَنْتَ قَائِمٌ فِيسِهِ أَرْضُ مُقَدَّتُ \* . عِيْجٍ وَقَالَ أَمَّا إِلَهُ أَبِكَ إِلَهُ إِرْهِيمَ وَإِلَّهُ إِسْفَقَ وَإِلَّهُ يَنْفُوبَ . فَسَرّ مُوسَى وَجُهُ إِذْ خَافَ أَنْ يَظُرَ إِلَى ٱللَّهِ ﴿ كُنْكُمْ مَثَالَ ٱلرَّبُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ إِلَى مَذَأَةٍ شَمْنِي ٱلَّذِينَ بِمِصْرَ وَتَعِمْتُ صُرَاحَهُمْ مِنْ فِبَلِ مُتَغِرِبِهِمْ وَعَلَمْتُ بِحَصَرَبِهِمْ . جِيْجٍ فَنَزَلْتُ لِأَنْهَذَهُمْ مِنْ أَبِدِي أَلْمِرْ بَينَ وَأَخْرِجُهُمْ مِنْ يَكُ ٱلْأَرْضِ إِلَى أَرْضَ طَيَّةِ وَاسْمَةِ أَرْضَ تَلَاُّ كَنَّا وَعَلَّا إِلَى مَوْضِمُ ٱلْكَنْمَانِيْنِ وَٱلْجِيْنِ وَٱلْأَمُورَيْنِ وَٱلْمَرَدُ بَينَ وَٱلْمُوْتِينَ وَٱلْبُوسَينَ . ﴿ وَٱلْآنَ هُوَذَا صُرَاحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ بَلَغَ إِنَّ وَقَدْ وَأَيْتُ ٱلصُّنْطَ ٱلَّذِي صَنَطَهُمْ ٱلْمِصْرِقُونَ • ﴿ يَنْكُمْ فَأَلْآنَ تَمَالَ أَسِمُكُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَأَخْرِج شَعْي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ . عَلَيْهِ فَعَالَ مُوسَى فِي مَنْ أَنَا حَتَّى الْمَعْنِيَ إِلَى فِرْتَوْنَ وَأَخْرِجَ بِنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ . عِلَيْكِ قَالَ أَنَا أَكُونْ مَّمَكَ وَهٰذِهُ عَلَامَةٌ لَكَ عَلَى أَنِي أَنَا بَشَكَ . إذَا أَغْرَجْتَ ٱلشُّفِ مِنْ مِصْرَ تَعْبُدُونَ الْهُ عَلَى هٰذَا ٱلْجَبُلِ . عِنْهِ قَالَ مُوسَى فَيْهَا أَعَاسَارٌ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَقُولُ لَهُمْ إِلَّهُ آ إِلَيْكُمْ مِنْفِي إِلَيْكُمْ فَإِنْ قَالُوا لِي مَا أَنْهُ فَاذَا أَقُولُ لَهُمْ . عِيدٍ فَقَالَ أفد لُوسَى أَمَّا هُوَ الْكَانُ . وَقَالَ كَمَا قُل لِنِي إِسْرَائِيلَ الْكَانُ أَنْسُلِي الْكُمْ . عَنْهُ وَقَالَ أَهُمْ لِمُوسَى ثَانِيَةً كَذَا فُل لَبني إسرَائِيلَ ٱلرَّبُّ إِلٰهَ آبَائِيكُمْ إِلٰهُ إِبْرِهِيمَ وَإِلْهُ إِسْحَقَ وإلهُ يَنْفُوبَ بَشَنِي إِلَيْكُمْ . هٰذَا أَسِي إِلَى ٱلدَّهْرِ وهٰذَا ذِكْرِي إِلَى جِيلِ تَجِيلٍ \$22 إمن وَأَجْمُ شُيُوحَ إِسْرَائِلَ وَقُلْ لَهُمُ أَرْبُ إِلَّهُ آبَائِكُمْ تَعَلَّى لِي إِلَّهُ إِزْ هِبَ وَإِسْفِقَ وَيَنْلُوبَ وَقَالَ إِنِّي قَدِ ٱفْتَقَدَّتُكُمْ وَمَا مُسْعَ بِكُمْ فِي مِصْرَ ١١٠ مَثَلَتْ إِنِّي أُعْرِجُكُمْ مِنْ مَنَأَتُهِ ٱلْمُصْرِينَ إِلَى أَرْضِ ٱلْكَنْمَانِينَ وَٱلْجِئْتِينَ وَٱلْأَمُورِ بِينَ وَٱلْفَرِزَ مِينَ وَٱلْمُوْيَينَ وَٱلْيُوسِينَ إِلَى أَرْضِ تَعَدُّ لِنَّا وَعَسَلًا • ﴿ يَكُمْ فَيَنْعُمُونَ الْعُوْلِكَ وَتَعَكُّمُ خُلُ أَنْتَ وَشُيُوحُ بَنِي إِسْرَايْلَ عَلَى مَقِكِ مِصْرَ وَتَقُولُونَ لَهُ قَدْ وَلِعًا مَا أَرْبُ إِلَهُ ٱلْمَرَاتِينَ فَلْسِيرُ ٱلْآنَ مَسيرَةً ثَلاَتُهِ أَيَامٍ فِي ٱلْبَرَّ تِي وَمَذْبَحُ لِلرَّبِ إِلْهَنَا. ﴿ لِلْمُ وَقَدَ عَلِمْتُ أَنَّ مَلِكَ مِصرَ لَا يَعَكُمُ تَعْنُونَ وَلَا يَدِ قَوِيَّةٍ . 32 فَأَمُدُ يَدِي وَلَسْرِبُ مِصرَ بِجَسِم آياتي ٱلَّتِي أَمْنَهُا فِيهَا وَبَهٰدَ ذَٰلِكَ يُعِلِّكُمْ ﴿ يَكُنِي وَأَهَدُ ٱلنَّفْ مُطْوَةً فِي عُيُونَ ٱلْمُعْرِينَ

وَكُوْ مِي . هُولاً وَعَمَا إِذْ وَ أُوبِينَ . عَنْ وَبَنُو تِمْمُونَ بَمُونِلُ وَيَامِينُ وَأُوهَدُ وَاسكِينُ وَصُومَرُ وَشَاوُلُ أَنِ ٱلْكُنْمَائِيَّةِ . هُولاً عَمَائِ يَهُمُونَ . عِنْ وَهُذِهُ أَسَالًا يَني لَادِي بخسَب مَوَالدِهِمْ . حِرْشُونُ وَصَالَتُ وَمَرَادِي . وَسِنُوحَيَاةٍ لَادِيّ مِنْهُ وَسَبْعٌ وَمُلَاقُنَ سَنةُ وَ ﷺ وَبُنُوجِ شُونَ لِنِي وَشِمْي بِمَشَالِهِ هَا ﴿ يَكُنِّهُ وَبُنُوفَكَ مُرَّامُ وَيَسْهَادُ وَخَيْرُونَ وَغُرِّ مِنْ لَلَ . وَسِنُو خَيَاةٍ مَهَاتَ مِنَهُ وَتُسَلَاثُ وَثُلاثُونَ سَنَةً • عَلَى وَبُو مَرَادِيَ عَلَى وَمُوشِي . هُولَا ۚ عَمَا إِرُ ٱللَّهُ وِيَينَ بَوَالِيدِهِم . كَيْنَكُمْ فَأَكْفَذَ عَرَامُ لؤكَابَهَ عَتَهُ زَوْجَةً أَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ هُرُونَ وَمُوسَى وَكَانَتْ سِنُوحَيَاةٍ عُرَامَ مِنَّةٌ وَسَبْعاً وَثَلاثِينَ سَنةُ . عِنْ وَبُو مِسْهَا وَ فُورَحُ وَ فَالْجُ وَزِكْرِي . عَنْ وَبُوعُ بِيثِيلَ مِيمَالِيلُ وَالْصَافَانُ وَسَنْرِي بِيَنِيْكِ فَتَرَوَّجَ هُرُونُ إِلْيِصَابَمَ بِغْتِ مَيْنَادَابَ أَخْتِ بَحُشُونَ فَوَلَدَتُ لهُ نَادَابَ وَأَيهُو وَالْمَازَادَ وَإِينَامَادَه مِن وَهُو وَرُحَ أَسِّيرُ وَالْفَانَةُ وَأَبِياً سَافُ هٰذِه عَمَالُ اللهِ وَحَينَ . إِنْ وَالمَاذَادُ بِنُ هُرُونَ رَّزَوْجَ إَمْرَأَةٍ مِنْ بَكَتِ فُوطِينِلَ فَوَلَتْ لُهُ فِغَاسَ . هُولاَ وَ وَلِساءَ آبَاهُ اللَّاوِينَ مِشَارُهِمْ . ٢٠٠٠ وَهُرُونُ وَمُوسَى هُذَانِ هُمَا ٱللَّذَانِ قَالَ لَمْمُنَا ٱلزَّبُّ أَخْرِجَا يَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ يَجِيُوشِهِمْ عِيكَ وَهَمَا ٱللَّذَانِ خَاطَا إِذِ عَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ فِي إِخْرَاجٍ بِنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ هُمَا مُوسَى وَهُرُونُ وَكَانَ قِوْمَ كَلُّمُ ٱلرُّبُّ مُوسَى فِي أَذْنُنَّ مِعْرَ عِنْ إِنَّ ٱلرَّبِّ خَاطَبَ مُوسَى عَائِلًا أَنَا ٱلرُّبُّ كَلِّمُ فِرْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ يَجَبِيمِ مَا أَفُولُهُ لَكَ. عَلَيْكِ فَأَجَابَ مُوسَى ٱلرَّبُّ فَانِلًا هَا ۚ نَذَا أَغْلَفُ ٱلشَّفَتِينِ فَكَيْفَ يَهُمُمْ لِي فِرْعَوْنُ

## ألفضل السابغ

وَيَتِينَ فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى ٱلْعَلْرَ قَدْ جَمَلُتُكَ إِلَمَا قَرْعَوْنَ وَهُرُونُ أَخُولَ بَكُونُ تَعَك . إِنَّ أَنْ تَكُلُّمْ بَجِبِيمٍ مَا آمُرُكَ بِهِ وَهُرُونُ أُخُوكَ بِخَلِطِبُ فِرْعُونَ أَنْ يُطلِقَ بَني إِسْرَائِلَ مِنْ أَدْمِنُهِ . ﴿ يَكُنِي وَأَنَا أَعْنِي قَلْبَ فِرْعَوْنَ وَأَكْثِرُ آيَاتِي وَمُعْجِزَاتِي فِي أَدْضِ يِصْرَ اللَّهِ وَلَا بَشِيمُ أَلْكَا فِرْعُونُ مَتَّى أَجْعَلَ يَدِي عَلَى مِصْرَ وَأَخْرِ جَ جُبُوشِي شَفِّي بَى إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ إِحْكَامٍ عَظِيَةٍ • كِنْكُ وَيَلَمُ ٱلْمَسْرِقُنَ أَبِي أَفَا ٱلأَبَّ إذَا مَدَدْتُ يَدِي عَلَى ٱلْمُعْرِيِّينَ وَأَخْرَجْتُ بَنِي إِسْرَائِلَ مِنْ بَيْنِيمْ • عَنْ فَسَتَمَ مُوسَى وَهُرُونُ كَمَا أَمَرُهُمَا ٱلرَّبُّ مَكْدَا فَعَلاه عِيدٌ وَكَانَ مُوسَى أَبْنَ ثَمَا يَنِ سَنَّهُ وَهُرُونُ أَبْنَ ثَلَاثٍ وَغَانِينَ سَنَةً حِينَ كُلَّمَا فِرْعُونَ . ﴿ وَكُلَّمُ ٱلرُّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ قَالِلا والمَا تَكُمُ كُمَّ فِرْعُونُ وَقَالَ أَعْطَالِنِي آبَةً فَقُلْ لِمُرُونَ خُذُ عَمَالُ وَأَلْقِهَا يَيْنَ يَدَيْ فِرْعَوْنَ فَتَصِيرَ ثُمْبَانًا • ﴿ يَهِيْكِمْ فَدَخِلَ مُوسَى وَهُرُونُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَصَنَعَا كَمَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ أَلْقَى هٰرُونُ عَصَاهُ بَيْنَ يَدَيْ فِرْعَوْنَ وَعَبِيهِ فَصَادَتْ شُلَكًا . عَلِيْ فَدَمَّا فِرْعَوْنُ أَيْمَا ٱلْحُنْكَا ۚ وَٱلْرَافِينَ فَصَنَعَ صَحَرَهُ مِصْرَ كَذَٰلِكَ بِسِحْرِهِمْ عِلَيْكُ أَلَقَ كُلُّ وَاحِدِ عَمَاهُ فَصَارَتِ ٱلْمِعِي ثَمَايِينَ ۚ فَٱبْتَكَ عَمَاهُ وُن عِمِيثُهُمْ ۗ عَلَيْكُ فَتَشَى عَلِ فِرْعَوْنَ وَلَمْ يَسْمَعُ لَهُمَا كَمَا قَالَ ٱلرُّبِّ . ﴿ يَعْلِيكِمْ فَقَالَ ٱلرَّبُّ يُلُوسَى فَدْ تَقَسَّى ظَلِ فِرْعَوْنَ وَأَقِي أَنْ يُعِلِّينَ الشَّمْبَ عِنْهِ فَأَمْضِ إِلَى فِرْعَوْنَ بَالْفَدَاةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى الْمَاءَ فَقِفَ لِلْمَاآلِهِ عَلَى شَاطِي ٱلنَّهِرِ وَٱلْمَصَا ٱلِّتِي ٱنْقَلِّتَ حَبَّةً خَذَهَا بِيَدِكَ ﴿ وَقُلْ لَهُ ٱلرَّبُّ إِلٰهُ ٱلْمِيرَانِينَ بَشِنِي إِلَيْكَ قَائِلًا أَطَلِقَ شَمْنِي لِيَمْدُونِي فِي ٱلْمَيرَاتِيرَ وَأَنْتَ إِلَى الْآنَ لَمْ تَشَنَعُ . ﴿ ﴿ وَكُنَّا قَالَ ٱلَّابُّ بِهٰذَا تَعَسَّلُمُ أَنِي ٱكَا ٱلَّبُّ مَا أَكَا صَادِبُ مِالَمَمَا الَّتِي بِيدِي مَا النَّهِ فَيَنْقَلِ دَمَا عِيدٍ وَالنَّمَكُ الَّذِي فِي النَّهِ يَوْتُ فَكُنْنُ ٱلنَّهِ وَيَعَافُ ٱلْمِصْرِيُّونَ مَا ۗ النَّهِ أَنْ يَصْرَبُوهُ . ١١٠ مُمَّ قَالَ الرُّبُّ لِمُوسَى قُلْ لِمرونَ خُذْ عَمَاكَ وَمُدَّ يَدَكَ عَلَى مِياهِ ٱلْمُصْرِيِّينَ وَأَنْهَادِهِمْ وَتُخْلِيمْ وَمَنَاقِبِمْ وَسَائِر عَجَلِيمٍ مِيَاهِم فَنصِيرَ دَمَا وَيَحْدُنَ دَمُ فِي جَمِعِ أَرْضِ مِصْرَ وَفِي ٱلْحُنَبِ وَفِي ٱلْحَجَارَةِ. يَنْ اللَّهُ وَمَنْ مَكُولِكَ وُوسَى وَهُرُونَ كَمَّا أَمْرَ ٱلرَّبُّ وَفَعَ ٱلْمَصَا وَمَرْبَ ٱلْكَ ٱلَّذِي فِي ٱلنَّهْرِ عَلِي مَشْهَدِ فِرْعُونَ وَجِهِم عَهِيدِهِ فَأَنْعَلَبَ جَمِيمُ ٱلْحَاءَ ٱلَّذِي فِي ٱلنَّهر دَمَّا كالمنتاخ وَالسَّمَكُ الَّذِي فِي النَّهِ مَاتُ وَأَ فَتَنَ النَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِمُ ٱلْمَصْرِ فَلِنَ أَنْ يَضرَبُوا مِنْ مَأَة

وَأَطْلَقَ إِسْرَا نِيلَ لَا أَعْرِفُ ٱلرَّبِّ وَلَا أَطْلَقَ إِسْرَا نِيلَ وَيَحْتِهِ قَالَا إِلَهُ ٱلْهِزَا تِينَ وَافَانَا خَذَهَ مَ إِلَيْهِ وَلَا تُوْ أَيُّام فِي ٱلْبَرِّ يَوْ وَنَذَيْحُ الرَّبِ إِلَيْنَا لِللَّا لِمِينَا بِوَبَّاهَ أُوسَيْفٍ. إِلَى أَتْمَالِكُمْ . وَهُمَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ هُوَذَا قَدْ كُثُرَ شَبِّ ٱلْأَرْضِ فَكَيْتَ إِذَا أَرَحْتَاهُم مِنَ ٱلْأَمْثَالُ . يَكِينِ وَأَمَرَ فِرْعَوْرُ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيُومِ مُسَخِرِي ٱلصَّبِ وَمُدَيِّيهِم قالِلْأ وي لأشطوا الشب بنا بعد إصنفوا اللبن مثل أمس فاقبل بل ليذهبواهم وتجمنوا لْمُمْ تِنَا. عِنْ وَمِقْدَارَ ٱقْبِنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَمْنَمُونَهُ أَمْسَ فَا قَبْلِ ٱفْرِسُوهُ عَلَيْهم وَلَا تَعْصُوا مِنْهُ شَيًّا فَإِنَّهُمْ مُثَرَقِهُونَ وَلِذَاكَ هُمْ يَصُرُخُونَ وَيَقُولُونَ تَحْنِي وَنَذْبَحُ لِإِلْمِنَا. وي المَّلُ الْمَسَلُ عَلَى الشَّعْبِ فَيَسْمَنُواهِ وَلاَ يَكْتَبُوا إِلَى كَلام الْكَدِب وَ الْمُسْعِ فَرَحَ مُعَرِّو الشَّمْبِ وَمُدَيِّرُوهُمْ وَخَاطَبُوا الشَّمْبَ قَائِلِينَ كَذَا قَالَ فِرْعَوْنُ لَسْتُ أَعْلِيكُمْ يْنًا ﷺ أَمْشُوا أَنْتُمْ وَأَجْمُوا لَكُمْ بْنَا مِنْ حَيْثُ تَجَدُونَ إِنَّهُ لَا يْنَصُ مِنْ عَلَكُمْ شَيْءٌ • ﷺ قَتْمَرَقَ ٱلشَّلْبُ فِي جَمِيمِ أَرْضِ مِصْرَ لِفِجَمَلُوا جُنَامَــةٌ عِوَضَ ٱلتِّبْنِ كَنْ إِلَيْ وَٱلْسَخِرُونَ لِمُؤُونَ عَلَيْهِمْ مَا ثَلَيْنَ أَكُمَلُوا أَهَالَكُمْ فَرِيضَةٌ كُلَّ يَوْم فِي يَوْجِاكُما كَانَ وَقُتَ إِعْطَاءَ النِّهِنِ • ﴿ وَشُرِبَ مُدَيِّرُو بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ وَلَاهُمْ عَلَيْهِمْ مُسْخِرُو فِرْعَوْنَ وَفِيلَ لَمْمْ مَا بَالْكُمْ لَمْ مُنْكِبلُوا فَرِيضَكُمْ مِنْ عَلَى ٱلَّذِي أَمْسِ وَٱلْيَوْمَ مِثْلَ أَمْسِ فَمَا قَبْلِ . ﴿ يَهِي عَجَالَهُ مُدَيِّرُو بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَرَخُوا إِلَى فِرْعَوْنَ قائِلِينَ لِمَاذَا تَعَمَّمُ شَبِيدُكَ هَكُنَا وَ اللَّهُ إِنَّهُ لَا لَيْعَلَى لَتَبِيدِكَ يَبْنُ وَهُمْ يَقُولُونَ لَنَا اعْمَلُوا لِنَا وَمَا إِنْ عَبِيدَكَ يُخْرَبُونَ وَتَمْلَكَ يُعَامَلُونَ كُمْذَ نِهِينَ . عِنْ اللَّهِ عَالَ إِنَّا أَنْمُ مُتَرَفِّهُونَ وَلِذَلِكَ تَقُولُونَ غَنِي وَتَذَيَّحُ إِلَرْبِ . ﴿ يَهِي وَالْآنَ فَأَمْضُوا أَعْمَلُوا وَتِبْنُ لَا يُعْلَى لَكُمْ وَمِثْدَادُ ٱللَّهِنِ نُفَدِّمُونَهُ . ﴿ ﴿ وَإِنَّى مُدَيِّرُو بَنِي إِسْرَا شِلَ نُنْوَسُهُمْ فِي شَفَّادَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ لَا تَنْقُوا مِنْ لَبِنكُمْ شَيْنًا بَلْ فَرِيسَةَ كُلِّ يَوْمٍ فِي يَوْجٍا. كَلْبَيْنَ وَصَادَ فُوا مُوسَى وَهُرُونَ وَهُمَا وَاقِتَلَنِ فِيثَالَهِمْ عِنْدَ نُرُوجِمْ مِن عِنْدِ فِرْغَوْنَ ﷺ فَقَالُوا لَمْمَا يَظُرُ ٱلرَّبُّ وَيَحْكُمُ عَلِيْكُما كَمَّا أَفْسَدْتُا أَمْرَنَا عِنْدَ فِرْعَوْنَ وَعِنْدَ عَبِدِهِ وَجَعَلْمَا فِي أَبْدِيهِمْ سَيْنًا لِغُنَّاوْنَا • عَلَيْ فَرَجَمَ مُوسَى إِلَى ٱلرَّبِّ وَقَالَ يَا رَبِّ لِلْذَا ٱبْلَيْتَ هُولُا ۗ ٱلنَّمْبَ لِلذَا والله عَلَى مُنذُ دَخَلَتْ عَلَى فِرْعَوْنَ لِأَنْكُلُمْ إِنْجِكَ أَمَّا ۚ إِلَى هُولَا ۚ النَّمْبِ وَأَنْتَ لَمْ تُعَذَّ شَعْلَكُ

## ألفصل السادس

كل الرَّبْ لِمُوسَى الْآنَ تَرَى مَا أَصْنُعُ بِغِرْعُونَ إِنَّهُ بِيَدٍ قَدِيرَةٍ سَيْطُلِمُمْ وَ يِيدٍ قَدِيرَةِ سَيَطَرُ دُهُمْ مِنْ أَرْضِهِ . ﴿ وَكُلُّمَ أَهَدُ مُوسَى وَقَالَ لَهُ أَنَا ٱلَّبُّ . ﴿ يَهُمُ إِنَّا ٱلَّذِي تَعَلَّتُ لِإِبْرُهِمِ وَإِسْحَقَ وَيَنْفُوبَ إِلْمَا قَادِرًا عَلَى كُلِّ شَيْء وَأَمَّا أَنهي يَهُوهُ فَلَمْ أَعْلَمُ لَمْ ، عِنْ وَأَقْتُ مَهُمْ عَهْدِي عَلَى أَنْ أَعْلِيْهُمْ أَرْضَ كَثْمَانَ أَرْضَ غُرْبَتِهم ٱلَّتي مَرَلُوابِهَا . عَنْ وَأَيْمَنَا قَدْ مَعِمْتُ أَنِينَ مَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَشْبَدَهُمْ ٱلْمُصْرَفُونَ فَذَكُوْتُ عَدِي. ﴿ ﴿ إِذَٰ إِلَّ قُلْ لِنِي إِنْرَائِلَ أَنَا ٱلَّابُ لَأَمْرَجَكُمْ مِنْ تَحْتِ أثقال المصريين وأخلصكم من عبوديتهم وأفديكم بذراع مبشوطة وأشكام عظية وَ الْخِنْتُمْ لِي شَمْهَا وَآكُونُ لَكُمْ إِلْمَا وَتَلْلُونَ أَنِّي أَنَّا أَرُّبُ إِلْمُكُمُ ٱلْفُرْ جُ كُلُمُ مِنْ تَحْتِ أَنْقَالَ ٱلْمُصْرِ بِينَ. ﴿ يَعِينَ وَسَأَدْخِلُكُمُ ٱلْأَرْضَ ٱلِّنِي رَفَعْتُ بَدِي مُشْهَا أَنْ أَصْلِيَا لِإِرْجِيمَ وَإِسْطَقَ وَيَشْوِبَ فَأَعْطِيهَا لَكُمْ مِيرَاتًا أَنَا الرَّبِّ. ٢٠٠ فَكُلُّمُ مُوسَى مذاك بني إسرًا يُل فَلَمْ يَسْخُلُوا لِمُوسَى لِينِيقِ أَدْوَاحِيمُ وَعُودٍ يُنْهِمِ ٱلشَّاقَةِ • ﴿ يَنْكُلُ فَكُلُّمُ أَلْزَبُ مُوسَى قَائِلًا عِلَيْكِ ٱذْخُلُ فَكُلِّمْ فِرْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَأَنُ يُطلِقَ بَنِي إِسْرَائِيلُ مِنْ أَدْمَهِ. ﴿ يَهِمُ الْمُعْلَمُ مُوسَى بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ قَالِلًا إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمُوا لِي مُكِنْ يَسْمُ لِي فِرْعُونُ وَأَمَّا أَغْلَفُ ٱلشَّفَيَّنِ . عَنْ فَكُلُّمَ الرُّبُّ مُوسَى وَهُـرُونَ وَأَوْصَاهُما فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفِرْعَوْنَ مَكِ مِصْرَ أَنْ يُخْرِجَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ . وَهُولَاءً زُوسًا أَبُوتِ آبَاعِمْ بَنُودَ أُوبِينَ بِكُرِ إِسْرَائِلِ حَنُوكُ وَفَلُو وَحَصْرُونَ أ

الله وَصَادَ الدُمُ فِي جَعِعِ أَرْضِ مِصْرَ : عِلَيْهِ فَصَنَعَ كَذَلِكَ حَرَةً مِعْرَ بِعَمْ هِمْ خَصَلَبَ قَلِ فِرْعَوْنَ وَأَ يَسْعَ لَمُسَاكَا قَالَ الرَّبِ : عِلَيْهِ ثُمَّ أَخْرَفَ فِرْعُونُ وَحَمَّلَ بَيْنَهُ وَلَا يُوْجِهُ ظَلِيهُ إِلَى هَذِهُ أَيْسًا : عِلَيْهِ وَحَرْرَ جَبِهُ الْمِسْرِينَ حَوَالَي النَّهِ لِيَعْرُ بُوامَا اللهِ إِذَا مَكُونُوا يَسْتَلِيلُونَ أَنْ يَعْرُ بُوامِنَ مَا وَالْتِيرِ : عَلَيْهِ وَكُلْتَ سَتَةً أَيْمِ بِنْدُولُ مِنْ اللهِ إِذَا مَ يَكُونُوا يَسْتَلِيلُونَ أَنْ يَعْرُ بُوامِنَ مَا وَالنَّيرَ : عَلَيْنَ وَكُلْتَ سَتَةً أَيْمٍ

#### ألفصل الثامن

كاللهِ وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى ادْخُلُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَقُلْ لَهُ كُذَا قَالَ الرُّبُّ أَطْلِقُ شَمْبِي يَنْبَدُونِي عِيْنِ إِوَإِنْ أَنْتَأْ بَيْتَ أَنْ تُعْلِيُّهُمْ فَهَا أَنَا صَادِبٌ جَيعَ غَفُومِكَ بالعَفَاوع كري فَيَيضُ ٱلنَّهُ صَفَادِعَ فَتَصَمَـهُ وَتُنْشِرُ فِي بَيْنِكَ وَفِي غُذَعٍ فِرَاشِكَ وَعَلَى سَرِيرُكُ وَ فِي بُيُوتِ عَبِيدِكَ وَشُمْبِكَ وَفِي تَنَانِيرِكَ وَمَعَاجِكَ عَبِيْنِ وَعَلَيْكَ وَعَلَى شَمْبِكَ وَعَلَى جَمِيمٍ عَبِيدِكَ تَصْمَـدُ الضَّفَادِعُ • كَانِيْجٌ ثُمَّ قَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى قُلَّ لِمُرُونَ مُدَّ مَدَكَ بِمَصَاكَ عَلَى الْأَجَادِ وَالْخَلْجِ وَالْمَاتِمِ وَأَصْدِ الضَّفَادِعَ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ. و الله الله الله على مناه مِعْلَمُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَالَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن وَصَنَمَ كَذَلِكَ ٱلشَّحَرَةُ لِمِحْرِهِمُ وَأَصْعَدُوا ٱلمَّفَادِعَ عَلَى أَرْضِ مِصْرَه جَيْجَ فَدَعَا فِرْعَوْنُ مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالَ ٱشْفَعَا إِلَى ٱلرَّبِّ أَنْ يَرْفَعَ ٱلشَّفَادِعَ عَنِي وَعَنْ شَمْبِي حَقُّ أَطَلْقَ الشُّبِّ لِيَذْبَكُوا لِلرَّبِّ ﴿ ٢٠٠٤ فَقَالَ مُوسَى لِيرْعَوْنَ ٱفْتَرِّحْ عَلَى مَقَى نَشَأَهُ أَنْ أَخْفَمَ فِيكَ وَفِي عَبِيدِكَ وَشَعْبِكَ فَتَفْطَمَ ٱلعَنْفَادِعُ عَلْكَ وَعَنْ يُبُوتِكَ وَتَبْغَى فِي ٱلنَّهِر مُّنط : ﴿ يَهِمُ مَا أَعَالَ كَمَّا مُلْتَكِي مُّنَّامَ أَنَّهُ لِّسَ لِارْبِّ إِلْمَا تَعْلِيرُ ﴿ وَلَهُ مَرَّا تَعْمُ ٱلمَّفَادِعُ عَنْكَ وَعَنْ أَيْوِيْكَ وَعَنْ عَبِدِكَ وَشَعْبِكَ وَتَبْتَى فِ ٱلنَّهِ فَقَط . عَلَيْ وَخَرَجَ مُوسَى وَهٰرُونْ مِنْ عِنْدِ فِرْعَوْنَ فَصَرَخَ مُوسَى إِلَى ٱلرَّبْ فِي أَمْرِ ٱلصَّفَلَاعِ ٱلِّي أَصَابَ بِهَا فِرْعَوْنَ . عِلَيْ فَفَعَلَ ٱلرَّبِّ كَمَّا قَالَ مُوسَى وَمَاتَتِ ٱلصَّفَادِعُ مِنَ ٱلْلِيوَتُ وَٱلْأَفْنَية وَأَخْتُولَ عِنْ يُعَلِيمُ مُعْمَلُوهَا كُومًا كُومًا وَأَنْتَتِ ٱلْأَرْضُ مِنْهَا . عِنْ عَلْمَا وَأَي فراعُونُ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ الْفَرَجُ صَلَّبَ ظَلَهُ وَلَمْ يَسْمُ لَمْنَاكَمَا قَالَ الرَّبْ عِنْ فَالْ الرَّبْ لُوسَى قُلْ لِمُرُونَ مُدُّ عَمَالَكَ وَاشْرِبْ زُابَ ٱلْأَرْضِ فَيَمِيرَ بَلُومًا فِي جَمِعٍ أَرْضِ مِصْرً. عَنْهُ فَصَنَمَا كُذَٰلِكَ مَدُّ هُرُونُ يَدَهُ بِبَصَامٍ فَضَرَبَ ثُرَابَ ٱلْأَرْضَ فَكَانَ ٱلْبَنُوضُ عَلَى التَّلَى وَٱلْبَائِمُ كُلُّ زُابِ ٱلْأَدْضِ صَادَ بَلُومنا فِي جَمِيعِ أَدْضِ مِصْرَ • عِنْ ﴿ وَصَنَعَ كَذَٰ إِلَى ٱلشَّعَرَةُ بِيعْرِهِمْ لِغِرْجُوا ٱلْبُوصَ فَلَمْ يَسْتَطِينُوا · وَكَانَ ٱلْبُوصُ عَلَى ٱلتَّاسِ وَٱلْبَهَاشِ ، عَلَيْهِ فَعَالَتِ ٱلسَّحَرَةُ لِيرْعَوْنَ هَٰذِهُ إِصْبُمُ اللَّهِ . وَتَقَدَّى قَلْبُ فِرْعُونَ فَلَمْ يَشْمَ لَمُسَاكًا قَالَ الرَّبِّ. ﴿ يَهِيْكُمْ ثُمَّ قَالَ الرَّبِّ لِمُوسَى بَكِرْ فِي الْفَدَاةِ وَقِفْ بَيْنَ بَدِّي فِرْعَوْنَ فَإِنَّهُ يَخْرُحُ إِلَى ٱلْمُلَّا وَقَالَ لَهُ كَذَا قَالَ ٱلرَّبُ أَطْلِقَ شَعْي لِمُعْدُونِي و وان أبيت أن تطلق منعى فها أقامر سل عَلَكَ وَعَلَى عَبدِكَ وَسَمنت ويوتك أَلِدُ بَانَ حَتَّى تَعْلِيعُ مِنْهَا لَيُوتُ ٱلْمُصْرِيِّينَ وَٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي هُمْ عَلَيْهَا ﴿ ١٩٣٤ وَأَمْيَزُ فِي ذْ فِكَ ٱلْيَوْمِ أَرْضَ جَلَّمَانَ ٱلْمُتِيمَ بِهَا شَعْي فَلا يُكُونُ ثُمَّ ذِبَّانُ لِكِي تَعْلَمَ أَنِّي أَ قَا ٱلرُّبُّ فِي ٱلْأَرْضِ ١١٨٤ وَأَجْعَلُ فَرُقا يَيْنَشَمْيَ وَشَمْكَ وَغَدَا أَكُونُ هَٰذِهِ ٱلْآيَةِ · ١١٨ وَمَنَهُ الرَّبُّ كَلَالِكَ وَدَخَلْتِ الدِّيالُ بَيْتَ فِرْعَوْنَ وَكُوتَ عَبِيهِ وَجَبِمَ أَدْضِ مِصْرَ بَكَثْرَةً وَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ قِبْلِ ٱلدِّبِّانِ ، ١٤٠٤ فَدَعَا فِرْعَونَ مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالَ أَمْضُوا أَدْتِمُوا لِإِلْمُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ . ﴿ يَكُمُ لِنَالَ مُوسَى لَيْسَ مِنَ ٱلصَّوَابِ أَنْ تَصَنَّمَ ذَلِكَ لِأَمَّا إِنَّا أَذْنَهُ لِلرَّبِّ إِلْهَامًا هُوَ دِجْسٌ عِنْدَ ٱلْصَرْبِينَ أَفَسَدْ بَحُ بِحَضْرَتِهِم مَا هُوَ رَجْنُ عِنْدُهُمْ وَلَا يَرْجُونَا. ١٣٤٤ لَكِنَا نَسِيرُ فِي ٱلْبَرِيُّةِ مَسَافَة لَلاَئَةِ أَيَّامٍ وَنَذْبَحُ لِرَّبِ إِلْمَنَاكُمَا كُمَارُنَا. ١٤٣٤ فَعَالَ فِرْعَوْنُ أَنَا أَطَلِقُكُمْ لِتَذْبُعُوا لِلرَّبِ إلْهِكُمْ فِي ٱلْبَرَّ يَهِ وَلَٰكِنْ لَا تُبْعِدُوا فِي ٱلْمِسِيرِ وَٱشْفَعَا فِيَّ ﴿ ١ كُلْمُكُمْ شَالُ مُوسَى هَا أَنَا أَخْرُجْ مِنْ عِندِكَ وَأَشْهَمْ إِلَى ٱلرَّبِّ فَتَرْتَتِعْ ٱلمَدِّ بَأَنْ عَنْ فِرْعَوْنَ وَعَبِدِهِ وَشَعْبِهِ غَدَّا وَكُكِنْ لَا يُعَاوِدْ فِرْعُونْ كُمَّاتِلْ وَلَا يُطلِقُ ٱلشَّبِ لِيَذْنَكُوا لِرَّبِ. ﴿ لَيُنَا لِمَ وَخَرَجَ مُوسَى مِنْ عِنْدِ فِرْعُونَ Digitized by GOOGLE

خَتَفَهُ إِلَى الْإِرْ . عَيْنِيْ فَصَنَّ الرَّبِّ كَاكُلُ مُوسَى قُرُفِسَتِ الْتَبَانُ عَنْ فَرَعُونَ وَعَنْ عَهِدِهِ وَشَهْهِ لَمْ يَقَى وَاحِدَهُ ، عَنْهِ إِنَّ وَصَلَّى فَرَعُونَ ظَلَّهُ هَذِهِ الْمُرَّةُ أَيْمَا وَلَمْ يُطِلِق الشُّنْ

## ألفضل التأسغ

وي عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَخُلُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَقُلْ لَهُ كَمَّا ظَلَ ٱلرُّبُّ إِلَهُ ٱلْمِبْرَاتِينَ أَطْلِقَ شَنِي لِيَعْبُدُ وِنِي . ﴿ وَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ تُعَلِّقُهُمْ وَأَمْ تَبْرَحُ نَمْسِكًا لَهُمْ يَحْتَكُ فَمَا يِدُ ٱلرَّبِّ عَلَى مَوَاشِيكَ ٱلْتِي فِي ٱلصَّعْرَآءَ عَلَى ٱلْخَيْلِ وَٱلْحَمِيرِ وَٱلْجَمَالِ وَٱلْبَرْ وَٱلْغَمَر بِوَ إِلَّهَ شَدِيدٍ جِدًا ﴿ يَكِينَ وَكُنَيْزُ ٱلرَّابُ بَيْنَ مَوَاشِي إُسْرَائِيلٌ وَمَوَاشِي ٱلْمَسْرِيينَ فَلَأ بَوتَ مَنْ مِنْ جَمِعٍ مَا هُوَ لِنِي إِسْرَائِيلَ . كِيْنَ فَوَسَرَبَ ٱلرَّبُّ لِذَلِكَ مِيثَانًا قائلًا غَدًا يَمْنَمُ ٱلرَّبُّ هَذَا ٱلْأَمْرَ فِي ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَكُمُّ فَصَنَمَ ٱلرَّبُّ هَٰذَا ٱلْأَمْرَ فِي ٱلْمَدِ فْمَاتُتْ مَوَاثِي ٱلْمِصْرِيِّينَ بِأَسْرِهَا وَمِنْ مَوَاثِي نَبِيَّ إِسْرَانِسِلَ لَمْ يُمَتْ وَاحِدٌ . جي إذا وَالسَّلَ فِرْعُونْ أَوْا مَوائِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَتَّتْ مِنْهَا وَاحِدٌ وَقَسَا ظُلْ فِرْعُونَ ظَمّ يطلق الشُّنبَ . يكتبي فَقَالَ الرُّبُّ لِلُوسَى وَهُراُونَ خُذَا مِنْ وَاحْتَيْكُما مِنْ رَمَادِ الْأَثُّونِ وَلُذَدَومُوسَى إِلَى ٱلدُّهَآءَ عَلَى مَشْهَدِ فِرْعُونَ ﴿ لَيْكُمْ فَصِيرَ غَادًا فِي جَبِيمِ أَدْضِ مِصرَ وَيَسِيرُ فِي ٱلِنَّاسِ وَٱلْهَاجُمِ فُرُوحًا وَ بُلُودًا مُتَنْخِهُ فِي جَمِيمٍ أَرْضِ مِصْرَ \* المُنتَجَ فأخذا مِنْ دَمَادِ ٱلْأَوْنِ وَوَقَفَا بَيْنَ يَدَيْ فِرْعُونَ وَذَرَاهُ مُوسَى إِلَى ٱلسُّمَا ۚ فَصَارَ فُرُومًا وَبُورًا مُنْتَخِذً فِي ٱلنَّاسِ وَٱلْبَهَائِمِ . ﴿ لَكُنْ وَلَمْ يَسْتَطِعِ ٱلسَّحَرَةُ أَنْ يَبِعُوا بَيْنَ يَدَي مُوسَى مِنْ أَجْلِ ٱلْمُرُوحِ لِأَنَّ ٱلْمُرُوحَ كَانَتْ فِي ٱلسَّحَرَةِ وَفِي جَبِيمٍ ٱلْمُسْرِيِّينَ • ١٩٢٨ وَمَلَّبَ ٱلرَّبِّ قَلْبَ فِرْعَوْنَ فَلَمْ يَسْتُمْ لَمُمَاكًّا قَالَ ٱلرَّبِّ لِمُوسَى \* عِنْ ﴿ ثُمَّ قَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى مُكِّرُ فِي ٱلْنَدَاةِ وَقِتْ بَيْنَ يَدَى فِرْعَوْنَ وَقُلْ لَهُ كَذَا قَالَ ٱلرَّبِّ إِلَٰهُ ٱلْمِبْرَانِ يِنَ أَطْلِقُ مَنْ إِنَّا لِدُونِ ١٤٢٨ فَإِنَّ فِي هٰذِهِ ٱلْمُؤْةِ مُنْزِلٌ جِمْ ضَرَ بَاتِي عَلَى قَلْبُ وَعَلَى عَبِيدِك وَشَمْكِ لِحَيْ تَلْمَ أَنَّهُ لِيسَ مِثْلِي فِي جَبِي ٱلْأَرْضِ عِنْهِ وَأَمَّا ٱلْآنَ أَمْدُ يَدِي وَأَشْرِ لِكَ أَنْتُ وَشَمْكِ بِالْوَبَاءَ فَتَشْعَيلُ مِنَ ٱلْأَدْسِ. ﴿ لِلَّهُ غَيْرَ أَيِّي لِمُسدَا أَبْقَيْكَ لِكِي أُولِكَ قُوْ بِي وَكِيَى مُجْتِرَ بِأَسِي فِي جَمِيمِ ٱلأَدْضِ ﷺ وَأَنْتَ لَمْ زَلَ مُقَاوِمًا لِشَنِّي وَأَمْ تُعَلِّيْهِمْ . بِينَيْجُ هَا أَكَانُمُ لِمَ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ مِنْ غَدِيرَ وَاعْظِيّا جِدًّا لَمْ يَكُنْ مِثْلًا فِي مِصْرَ مُنْذَيْرَم أَسَسَتْ إِلَى الْآنَ . عِلَيْنِ وَالْآنَ فَأَبَتْ وَأَجْمُ مَلَثَيتك وَجِيمَ مَالَكَ فِي ٱلعَّفِرَاءَ فَإِنَّهُ أَيَّ إِنْسَانِ أَوْ بَعِيَةٍ وُجِدَ فِي ٱلصَّغِرَاءَ وَلَمْ يَأْوِ إِلَى ٱلْمَنَازِل مَنْزَلُ عَلَيهِ ٱلْبَرَدُ فَيُوتُ . إِن إِلَي فَن خَافَ كَلامَ ٱلرَّبْ مِنْ عَبِيدِ فِرْعُونَ هَرَبَ بمبيدهِ وَمَلْشِيتِهِ إِلَى ٱلْيُوتِ. ﴾ ﴿ وَمَن أَمْ يُوجِهُ قُلْبُهُ إِلَى كَلَامِ ٱلرُّبِ زَلَكَ عَبِيدَهُ وَمَاشِيَّةُ فِي أَصِّمُوا أَوْ وَهِي مُعَلِّمُ مُعَالَ الرَّبُ لِمِنَى مَدَّ بِدَلَا غَوْ الْمَا أَفَكُونَ وَدُ فِي جَبِير أَدْضِ مِصْرَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَٱلْبَيَامِ وَجَرِعٍ عُشْبِ ٱلصَّحْرَآهُ فِي أَدْضِ مِصْرَ · عَيْبَيَ فَكَدُ مُوسَى عَصَاهُ تَعُوَ السُّمَا ۗ فَأَرْسَلُ ٱلرَّبِ أَضُواناً وَيَرَدَّا وَعَرَبُ التَّلاُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَأَمْطَرَ ٱلرَّبُ بَرَدَاعَلَى أَرْضِ مِصْرَ عِنْ إِلَيْهِ فَكَانَ بَرَدُ وَفَادُ مُتَوَاصِلَةٌ بَيْنَ ٱلْبَرَدِ شَيْء عَظِيمٌ جِدًا لَمْ بِكُنْ مِثْلُهُ إِنِي أَدْضَ مِصْرَ مُنذَ صَادَتَ أَمَّةً · ١٠٠٠ مَشَرَبَ ٱلْبَرَدُ فِي جَيْمِ أَدْضِ مِصْرَ جِيعَ مَا فِي العَّحْرَ أَهُ مِنَ النَّسِ وَالْهَائِمِ وَصَرَبَ الْبَرَدُ جِيعَ عِثْمِهَا وَكُنْرَ جِيعَ تَعْرِها. والله غَيْرَ أَنَّ أَوْضَ جَلَسَانَ أَلَّتِي فِيهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُنُ فِيهَا يَرَدُ . عَن عَبَتَ فِرْعُونُ وَٱسْتَدْعَى مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالَ لَمْمَا قَدْ خَطِلْتُ هٰذِهِ ٱلْمُرَّةَ وَالرَّبُّ عَادِلُ وَأَكَا وَشَعْي مُنَافِقُونَ ﴿ يَنْ إِلَى أَلَا إِلَى ٱلرَّبِ فَصَابُنَا مَا نَالَنَامِنْ أَصْوَاتِ ٱلرُّعُودِ وَٱلْبَرَدِ فَأَطُلْقُكُمْ وَلَا تُلُودُوا تَكُنُونَ . عَنْ فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِذَا خَرَجْتُ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ أَبْسُطُ يَدَيُّ إِلَى الرَّبِّ فَتَكُفُّ الرُّعُودُ وَالْبَرَدُ لَا يُكُونُ أَيْنَا كِنِي تَعْلَمُ أَنَّ لِرَّبِّ الْأَرْضَ. وَأَنْتَ وَعَبِيدُكَ فَأَمَّا أَعْلَمُ أَنْكُمْ لَمُ تَخْفُوا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَٰهَ بَعْدُ. عَنْهُ وَكَانَ ٱلْكَتَانُ وَٱلشَّمَرُ قَدَّ ضَرِهَا إِذْ كَانَ الشَّمِيرُ مُسْلِكَ وَٱلْكَتَانُ مُبْزِدًا عِنْ وَأَمَّا أَلِخْطَةُ وَٱلْفَطَائِيُّ فَلَمْ تَكَفُ لِأَنَّهَا مُتَأْخِرَةٌ . ١٠ ﴿ فَكُرْجَ مُوسَى مِنَ ٱلْمَدِينَةِ مِنْ أَلَنْ فِر عَوْنَ المنه والمنافرة المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه المنه

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

عَنْهُ وَكُلُّمَ ٱلرُّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ فِي أَرْضِ مِصْرَ قَائِلًا عِنْهِ هُذَا ٱلنَّهُرُ يَكُونُ كُمْ دَأْسَ النَّهُودِ هُوَ لَكُمْ أَوَلُ مُهُودِ النَّنَةِ . عَنْ يَكِمَا كُلَّ جَاعَةِ إِسْرَا نِيلَ وَقُولًا لْمُ لِيَتَّعَدُوا لَمْمَ فِي الْمَنْشِرُ مِن هٰذَا النَّهْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مَلَا بِمَسْبِ يُبُوتِ الْآبَا لِكُل بَيْنِ خَلَا. حِنْكُمْ فَإِنْ كَانَ أَهْلُ ٱلْيَتِ أَقَلَ مِنْ أَنْ يَأْكُلُوا خَلَا ظَلَاخُذُهُ هُوّ وَجَادُهُ ٱلْمُرِيبُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى تَجْنَعُ عَلْيهِ عَدَدُ مِنَ ٱلنَّمُوسِ يَكِنِي لِأَحْلِ حَلِ. وَيُعِينُ مَلَ صَعِيعُ ذَكَرٌ حَوْلِيٌّ مِكُونٌ لَكُمْ مِنَ الضَّأَنِ أَوِ ٱلْمَوْ تَأْخُذُونَهُ ﴿ وَيَكُونُ ا عِندُكُمْ تَخْفُوطًا إِلَّى ٱلْيُومِ ٱلرَّامِ عَمْرَ مِن هٰذَا ٱلثَّهْرِ فَيَذَبُّهُ مَكُلُّ جُهُود هَاعَة إسرايل بَيْنَ ٱلْفُرُوبَيْنِ ﴿ يَهِمْ الْخَذُونَ مِنْ دَمِهِ وَيَجْعَلُونَ عَلَى عِضَادَتِي ٱلْبَابِ وَعَنَيْتِهِ ٱلْمُلِيا عَلَى ٱلْبُيُوتِ ٱلَّتِي يَأْكُلُونَهُ فِيهَا · بَيُكِيِّنِينَ وَيَأْكُلُونَ لَحْمَهُ فِي يَلْكَ ٱلْخَيْلَةِ شُوَّآهَ قادِ جَعلير مَمَ أَعْنَابِ مُرُوِّ بِالْكُونَةِ . كَيْنِي لَا تَأْكُلُوا شَيًّا مِنهُ بِيًّا وَلَا مُنْعَبًا عَآهَ بَلَ مَشُوبًا بِلَدّ مَّ وَأَسْهِ وَأَكَارِعِهِ وَجَوْفِهِ ﴾ ﴿ إِنَّ عَلَا تُنْفُوا شِيئًا مِنْهُ إِلَى ٱلْغَدَاةِ فَإِنْ بَنْي شَيءُ مِنْكُ إِنَّى ٱلْنَدَاةِ فَأَخْرُ قُوهُ بَالنَّادِ . ﴿ يَكُنِّي وَهَكُذَا تَأَكُلُونَهُ تَكُونُ أَخَا ۚ وَكُمْ مَشْدُودَةً وَيَعَالَّكُمْ فِي أَدْخِلِكُمْ وَعِمِيكُمْ فِي أَيْدِيكُمْ وَكُلُوهُ بِجَلَةٍ إِنَّهُ فِسْحُ لِلرَّبِّ. ٢٠٠٠ وَأَنَا أَجَازُ فِي أَدْضِ مِصْرَ فِي بَلْكُ أَلَيْلَةٍ وَأَقُالُ كُلُّ بِكُر فِي أَرْضٍ مِصْرَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَهَامُ وَبَجَسِم آلَمَةِ الْمِصْرِ يَينَ أَصْنَمُ أَحْكَامًا أَنَا الرَّبِّ فَيْكُونَ الدُّمْ لَكُمْ عَلامَةً عَلَى البُّوبَ الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا فَأَرَى ٱلدَّمَ وَأَعْبُرْ عَنْكُمْ وَلَا تَحِلُّ بَكُمْ ضَرْبَةٌ هَلاكُ إِذَا ضَرَبْتُ أَرْضَ مِصْرَ وَلِيْنِ وَيَكُونُ هَذَا أَنْوَم لَكُمْ ذِكْرًا فَتَعَيْدُونَهُ عِبْدًا لِلرَّبِّ لُسِّدُونَهُ مَدَى أَجْلِكُمْ فَرِيضَةَ أَبِدِيَةٍ · جِهِيْتِجٌ سَبِمَةَ أَيَّامٍ تَأْكُلُونَ فَطِيرًا · فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأُوَّلِ تَخْلُونَ مَنَاذِلَكُمْ مِنَّ الْحُمِيرِ فَإِنَّ كُلُّ مَنْ أَكُلْ خِيرًا مِنَ ٱلْيُومِ ٱلْأَوُّلِ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلسَّامِ تَنقُرضُ بَكَ ٱلْخُسُ مِنَ إِنْرَائِلَ - بِكُنْ وَيَكُونُ لَكُمْ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَوْلِ ٱحْتِنَالُ مُعَدِّسٌ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلسَّاس أَخْفَالُ مُقَدُّسُ لَا يُسَلَ فِيسِمَا عَلُ إِلَّا مَا يَرْكُلُ لِكُلِّ نَضَى هُوَ وَخُدُهُ يُعْتَمُ لَكُمْ. كِنْ إِنْ وَحَافِظُوا عَلَى ٱلْفَطِيرِ لِأَنِّي فِي هَذَا ٱلْيُومِ عَنِهِ أَخْرَجْتُ جُيُوشُكُمْ مِنْ أَرْض مِصْرَ وَأَخْطُوا هٰذَا أَلْوَمَ مَدَى أَجْإِلِكُمْ فَرِينَةً أَبِدِيَّةً ﴿ كَيْنَا فِي ٱلثَّهْرِ ٱلْأَوَّلِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّاجِ عَشَرَ مِنْ لَمُ أَلْسَيْ كُلُوا فَعَلِيزًا إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلْحَلِدِي وَٱلْمَشْرِينَ مِنَ ٱلشَّهْرِ

وَبَسَطَ يَهُ فِي إِلَى الرَّبِ قَكَمُّتِ الرُّعُودُواَلَيْرُونَ أَنَّ مِنْدِ الْعَلَى بَيْطِهُ لَ عَلَى الْأَرْضِ. عَلَيْهُ وَالْرَكَى فِرْعَوْنُ أَنْ تَعَدَّكُ الْعَلْمُ وَالْبِرُوْ وَالرَّعُولُ عَلَا إِلَى الْمُسْبِيَةِ مَسَلَبَ عَلَيْهُ هُو وَعَبِيدُهُ عِنْ وَصَا عَلْمُ فِرْعَوْنَ ظَلْمَ لِطَلَقَ نِي إِسْرَائِيلَ } أَمَرَ الرَّامُ عَلَى لِسَانِ مُوسَى

# أَلْفَصُلُ ٱلْعَاشِرُ

وَ وَالَ الرَّبُّ لُوسَى ادْخُلْ عَلَى فِرْعَوْنَ فَإِنِّي قَدْ صَلَّبْتُ قَلْبَهُ وْفَاوْبَ عَبِيدِهِ لِكُنْ أَمْنَمُ لَيْاتِي هٰذِهُ بَيْنُهُمْ ﴿ وَلَيْ تُعْمَلُ عَلَى سُمْرِ أَبِكَ وَأَبْنِ أَبِكَ مَا فَلَكُ بِالْمَشْرِيْنِ وَآلَاتِيَ أَلْنِي أَخْرَ يُهَا بَيْهُمْ وَتَلْلُوا أَنِّي أَنَّا ٱلَّابُ . عِينَا فَدَخَلَ مُوسَى وَهُرُونَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَقَالَا لَهُ كَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ ٱلْفِرْآنِينَ إِلَى مَثَّى كَابِي أَنْ تَخْفَم لِي • أَطُّلِقُ شَعْبِي لِعَبُدُونِي ﴿ يَعِيرُ وَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ تُعْلِقَ شَعْبِي فَهَا أَنَا آنِي بِكُثْرَكِو غَدَاعَلَى تُخْمِكَ ﴿ يَهِي كُلُهُ لِمَ وَجُهُ ٱلْأَرْضِ حَتَّى لَا يَقْدِرَ أَحَدُ أَنْ يَرَاهَا وَ بِأَكُلُ ٱلْبَيْنَةَ ٱلْتِي سَلِمَتُ مِنَ ٱلْمَرَةِ وَيَأْكُلُ جَعِمَ ٱللَّحْوِ النَّابِّ لَكُمْ فِي ٱلصَّحْرَآ الْمَصْلِ وَيَكلَّ بُونَكَ وَلُيُّوتَ يَجِيعٍ عَهِيدِكَ وَلِيُوتَ جَمِعٍ ٱلْمِصْرَ بِينَ مَا لَمْ يَرَٰمِنُهُ ٱ ۚ إَوْكَ وَلَا آ إَ ٱ آ بَاتِكَ مُنذُ يْوْمَ وُجِدُواْعَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومْ مُثَمَّ تَعَوَّلَ كَخَرَجَ مِنْ عِندِ فِرْعَوْنَ • ﴿ وَكُل أَفَالَ لِمِرْعَونَ عَبِيدُهُ إِلَى مَتَى يُكُونُ هَٰذَا لَنَا شَرَّكًا أَطْلَقَ ٱلْقُومَ يَبْدُوا ٱلرُّبِّ إِلْهُمُ أَلَمْ شَآمَ بَنْدُأَنَّ مِصْرَ قَدْ خَرَبَتْ . ﴿ يَكُمْ فَرُدَّ مُوسَى وَهُرُونُ إِلَى فِرْتَوْنَ فَقَالَ لَمُسَا أَمْضُوا فَأَعَبُدُوا ٱلرَّبِّ إِلْكُمْ وَلَكِنْ مَنْ هُمُ ٱلَّذِينَ يَذْهَبُونَ . عِنْ قَالَ مُوسَى غَنى بِيبْإِنَا وَشُوخِنَا وَبَهِنَا وَبَاتِنَا وَغَمَنَا وَبَعْرُنَا لِأَنَّ لَنَاعِيدًا لِرَبِّ وَمِثْلِ تَعَالَ لَمْمَا إِنَّ ٱلرَّبِّ مَمْكُمْ كَمَا أَمَا مُطَلِّقُكُمْ وَمُطْلِقَ عِلَاكُمْ أَيْضًا أَنْظُرُوا إِنَّ الشَّرَّ أَمَامَ وُجُوهِكُمْ ويلا لَيْسَ كَذَيْكَ وَإِنَّا يَعْنِي أَلْ جَالُ مِنْكُمْ فَيَشْدُونَ ٱلرَّبَّ فَذَيْكَ هُوَ ٱلَّذِي تَطَلُّونَهُ. وَطَرَدَهُمَّا فِرْعَوْنَ مِنْ بَيْنِ يَدُنِّهِ ، عِنْ إِنَّ عَلَى الرَّبُّ لِلْوسَى مُدَّ يَدَكُ عَلَى أَرْضَ مِصْرَ لِلْكِ لَّقْرَادِ فَيَصْمَدَ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ وَيَأْكُلَ جَيعَ مُشْبِ ٱلْأَرْضِ كُلُّ مَا تَرْصَحُهُ ٱلْبَرَدُ. و فَدُّ مُوسَى عَمَاهُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ وَسَاقَ ٱلرَّبُّ دِيمًا شَرْفِيَّةً عَلَى ٱلأَرْضِ طُولَ ذُلِكَ ٱلْذِم وَطُولَ الْمُثَالِ وَعِندَ أَلْسُعِ خَلْتِ الرَّيْمُ الشَّرْقِيَّةُ الْمُرَادَ عِنهَ وَمَعِدَ ال المُؤَادُ عَلَى جَبِعِ أَرْضِ مِصْرَ وَاسْتَرْعَلِ خَلِيها كَثِيرًا جِدًّا حَقَى أَمْ يَكِنُ فَاللَّهُ مَرَادُ مِنْكُ وَلَا يُكُونَ بَعَدُهُ كُذَٰلِكَ . ﴿ وَهِي فَعَلَى جَبِعَ وَجَدِالْأَرْضِ حَتَّى اَطْلَــَتِ اَلْإَرْضُ وَأَكِلَ جَبِعُ عُسُهَا وَجَبِعَ مَا وَمُحَالِّارُهُ مِن ثَمِ الْخَبِرِ حَقَّى لَمَ نِيْنَ شَيْءٌ . نَ لَطُعْرَ فِي ٱلشُّيمِ وَلَا فِي غُشْبِ ٱلصَّعْرَآه فِي جَمِيمِ أَرْضِ مِصْرَ . عَلَيْكِمْ فَالْذَرْ فِرْعُونَ وَأَسْدَدْعَى مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالَ قَدْ خَطِلتُ إِلَى أَرَّبِ إِلْهِ كَمَّا وَإِلَيْكًا كِينِيْدٍ وَأَلْآنَ فَأَسْخَاعَن ذَنْبي هُذِهِ ٱلْأَوْ ٱلْمِنَا وَآشَفَنَا إِلَى الرَّبِ إِلْمُكَّا أَنْ يَرْخُ عَنِي هَذِهِ النَّهُلُكَ . عَيْنِهِ غَرَجُ مِنْ عِنْدِ فِرْعَوْنَ وَشَفَعَ إِلَى ٱلرَّبِ عِلَيْكَ فَرَدَّ ٱلرَّبُّ دِيمَا غَرْبَيَّةً شَدِيدَةً جدًّا تَحسَلَتِ ٱلْمِرَادَ وَطَرَحَهُ فِي بَحْرِ الْفَازْمِ وَلَّمْ يَنِيَ عَرَادَهُ وَاحِدَهُ فِي كُلِّ نُخُوم مِصر . جَنِيج وَقَدَّى ٱلرُّبُّ ظَبَ فِرْعُونَ فَلَمْ يُطِلِقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ ٢٠٠٤ ثُمُّ قَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى مُذَّ يَدَكَ نُحَوّ السُّأَهُ فَيُكُونَ ظَلامٌ عَلَىٰ أَرْضِ مِصْرَ حَتَّى لِلْسَلُ الطُّلَامُ . ١٢٠ فَيَرَجُ فَذَ مُوسَى بَدَهُ غُوَ ٱلنَّهَ فَكَانَ ظَلَامٌ مُنْفَعَمٌ فِي جَبِيرِ أَدْفِ مِصْرَ ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ \$ \$ إِلَيْ وَأَلْهِدُ يُشِرِ أَخَاهُ وَلَمْ يَغْمُ أَحَدُ مِنْ مَكَانِهِ ثَلَاتُهَ أَيَامٍ. وَلِجَبِيرِ نِي إِسْرَائِيلَ كَانَ وُرْ يِ سَسَاكِتِهِمْ • عَيْرُكُ فَأَسْتَدْتَى فِرْعَونُ مُوسَى وَقَالَ ٱمْضُوا ۚ فَأَعْبُدُوا ٱلرَّبُّ وَأَمَّا عَنْكُمُ وْبَقُرُكُمْ فَتَرْكُونِهَا وَأَمْقَالُكُمْ يَعْمُونَ مَمْكُمْ . ﴿ يَعْيِي فَقَالَ مُوسَى تُعْلِينَا ذَ مَالِح وَعُرَ قَاتُ مُعْرِيُّهَا لِرَبِّ إِلِمَنا عِنْهِ فَوَاشِينَا أَيْسًا تَعْنِي مَمَالًا يَبِينَى مِنهَا ظِلْفُ لِأَنَّا مِنهَا تَأْخُذُ مَا تَمْبُدُ بِي ٱلرَّبِّ إِلْمَنَا وَنَحْنُ لَانْعَلَمُ كِهُمَّ مِنْهَا تَمْبُدُ ٱلرَّبْ إِلَىٰ إِلَى أَنْ نَصِيرَ إِلَى خُتَاكَ . يَكِي وَقَدَّى ٱلرَّبُّ قَلَ فِرْعَونَ ظَلَّمْ يَشَأَ أَنْ يُطلِقُهُم . عَنْ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ أَمْضَ عَنِّي فَأَخَذَ ذَ أَنْ تُعَادِدَ ٱلنَّفَرَ إِلَى وَجِيعِ فَإِنَّكَ يَوْمَ تَعْلَزُ إِلَى وَجِي تُعَشَلْ. وي فَمَالَ مُوسَى صَمَا فَلَتَ لَا أَعَلُوهُ أَرَى وَجَهَكُ أَصَاكَ

بِالْسَنِيِّ. ﴿ يَكُوْلُوا لَهُ اللَّهُ مِنْ أَنِي اللَّهُ مَا أَكُلُّ مَنْ أَكُلُّ خَيْرًا تَنْفُرضُ كُلِّتُ ٱلْفُسِ مِنْ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلدَّخِيلِ وَٱلسَّرِيمِ فِي ٱلْأَرْضِ · كَلَيْكِ لَا ٱكُلُوا شَيًّا مِنَ ٱلْحَتْرِ لِلْ فِي جِيمِ مَسَاكِيكُمْ فَأَكُّونَ فَلِيرًا وَ اللَّهُ الْمُوتِ بِسْرَايْلَ وَقَالَ لَهُمُ أَنْهَضُوا وَخَذُوا لِكُمْ غَنَا بَحَسَبِ عَثَايِرُكُمْ وَأَذْبَكُوا أَقْعَمُ و الله وَخُذُوا طَالَةَ زُونَ وَأَغِيسُوهَا فِي الدُّمُ الَّذِي فِي ٱلطَّسْتِ وَٱلْطَخُوا ٱلْسَبَةِ ٱلْمُلَّا وَعِشَادَتَى الْلِبِ مِنَ الدُّم الَّذِي فِي الطُّسْتِ وَلَا يَخْرُجُ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ بَابِ مَنْزِلِهِ إلَى ٱلْغَمَاةِ. يَجْزِينِ فَيُودُ ٱلرُّبُ لِيَصْرِبَ ٱلْمُصْرِينَ فَإِذَا وَأَى ٱلدَّمْ عَلَى ٱلْعَبْرَةِ ٱللَّهَا وَعَشَاحَتَي ٱلْكِ عَبْرَ ٱلرَّبُّ عَنِ ٱلْبُكِ وَلَمْ يَعْمَ ٱلْمُلِكَ يَدْخُلُ أَيُوتُكُمْ صَادِياً. عَلَيْ وَٱخْفَظُوا هَذَا ٱلْأَمْرَ فَرِيضَةَ كُكُمْ وَلِبَيْكُمْ مَدَى ٱللَّغْرِ • ﴿ لَيْنِكُمْ وَإِذَا دَخَلُتُمُ ٱلْأَوْضَ ٱلِّني يَعْلِيكُمُ ارْبُ كَمَا قَالَ فَاحْفَلُوا هَٰذِهِ الْبِيَادَةَ . ١٠٠٤ وَإِذَا قَالَ لَكُمْ بَنُوكُمْ مَا هَذِهِ ٱلْبِيَادَةُ لَكُمُ كاللهِ فَلُولُوا هِيَ ذَ بِيَنَهُ فِعْمَ لِلرُّبِّ ٱلَّذِي عَبَرَ عَنْ الْوَبْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ببعضرَ إذْ َضُرَبُ ٱلِمُسْرِينَ وَخَلْسَ بُلُونَا . فَتَرَّ ٱلثَّبُ وَسَعِدُوا ، ﷺ وَمَعْى بُو اَسْرَائِلَ ضَنْهُوا كَمَا أَشَرَ الرَّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ عِمْسَ ذِلِكَ عَلِوا ، ﷺ فَشَاكُونَ مِسْنَ ٱلْلِلِ صَرَبَ الرَّبُّ كُلُّ بِكُرِ فِي جَمِيعٍ أَدْضِ مِصْرَ مِنْ بَكُرٍ فِرْعَوْنَ ٱلْمَالِلِ عَلَى عُرْشِه إِلَى بَكُو النَّسِيرِ الَّذِي فِي ٱلنَّصْ وَجَبِيمَ أَبَكَادِ الْبَكِيمُ . يَكُمْ فَأَمْ فِرْعُودُ اللَّا لُمُ وَجَعِمْ عَبِيدِهِ وَسَائِرُ ٱلْمُصْرِيِّينِ وَكَانَ صَرَاحٌ عَظِيمٌ فِي مِصْرَ حَبْثُ أَمْ يُكُنْ بَيْتُ إلَّا وَفِيهِ مَنْتُ . ﴿ ﴿ وَهُمُ وَمُرُونَ لَلَّا وَقَالَ قُومًا فَأَخْرُجَامِنَ بَيْنَ شَمْي أَنْهَا وَآبُو لِسْرَائِلَ وَأَمْشُوا أَعْبُدُوا ٱلرَّبِّ كَمَّا فَلَمْ . يَرَاثِهِ وَأَيْسَا غَنْدُكُمْ وَبَرَكُمْ خُذُوهَا كَا ظُنْمُ وَٱمْشُوا وَبَارِكُونِي أَيْسًا ، ﴿ إِنْ وَأَجُّ ٱلْمَسْرُوْنَ عَلَى ٱلصَّهْرِ لِنَجَلُوا إَمْلاَهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا قَدْمُتَنَا بِأَجْمِنَا. ﴿ يَهِيْ أَخْسَلُ النَّابُ عَجِينُهُمْ قَالَ أَنْ تَعَشَيرَ فكَانَت مَعَاجِنْهُمْ مَشْدَودَةً فِي بْلِيهِمْ عَلَى مَنْاكِيهِمْ \* ﷺ وَصَنَعَ بُو إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ مُوسَى فَطَلَبُوا مِنَ ٱلْمُصْرِيِّينَ أَمْسَةً فِينَةٍ وَأَمْتِمَةً دَهَبٍ وَيُبَالًا ﴿ كُلُهُمْ وَآتَى ٱلرُّتُ الشَّفِ مُطَوَّةً فِي عُيُونِ الْمُصرِينَ فَأَعَارُوهَا لَمُّمْ وَسَلُوا الْمُصْرِينَ. ١٠٠٠ ثُمُّ أَرْتَحَلَ بَنُو إِنْرَا يُلِلَ مِنْ دَخْسِيسَ إِلَى شَكُوتَ يَغُو بِتِ مِنَّ أَنْفِ مَاشِ مِنَ الرِّجَالِ خَلا ٱلْأَطْمَالَ عَنْهُ } وَمَرْجَ أَيْمَا مَهُمْ لِينَ كَنِيرُ وَعَنْمُ وَبَقُرُ وَمَوَاشِ وَلِوْرَةُ جِدًا. والمنظمة المنظمة المنافية عَرْجُوا بِين مِصْرَ مَلِيلا عَطِيرًا إِذْ لَمْ يَكُنْ فَدِ الْحَرْ لِأَنْهُمْ طُرِدُوا مِنْ مِصْرَ وَلَمْ يَقْدِدُوا أَنْ يَطَبُّوا حَتَّى إِنَّهُمْ لَمْ يَصَنَّمُوا لَهُمْ ذَادَاء ﷺ وَكَانَ مُعَّامُ نِيَ إِسْرَائِيلَ أَلَّذِي أَقَلُوهُ بِيصَرَأُوْبَمَ مِنَّةٍ وَتَلَاثِينَ سَنَةً . ﴿ لِلَّهُ ۚ وَكَالَ عِنْدَ أَنْفِضَآ ٱلأَدْتِم مِنَّةً وَٱلتَّلَاثِينَ سَنَةً فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيُومِ عَنِهِ أَنْ خَرَجَ جَمِيعٌ جُيُوشِ ٱلرَّبِّ مِن أَرْض يعر. على هِيَ لَلَهُ غُفَظُ لِرُبِّ لِإِخْرَاجِمْ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ هٰذِهِ اللَّهُ غُفَظًا الرَّبِّومِنْ جَمِع بَنِي إِسْرًا نِيلَ مَدَّى أَجْبَالِهِمْ ، عَلَيْكِ وَقَالَ ٱلزَّبُّ يُوسَى وَهُرُونَ هَدَا رَسُمُ ٱلْعَصْمِ كَلُّ أَجْهِي لَا إِلْكُلْ مِنْهِ ١١٨٤ وَكُلُّ عَبْدِ مُشْتَرَى بِغِشْةٍ فَاحْتِنَهُ ثُمُّ بِأَكُلْ ينهُ العِنْ فِي وَالسُّنفُ وَالْأَجِيرُ لَا يَأْكُلان بِنهُ . ١١٨ فِي بَيْتِ وَاحِدٍ فِأَكُلُ لَا تُخرِجُ مِنَ ٱلْيَتِ مِنَ ٱلْكُم شَيًّا إِلَّى خَارِج وَعَظْما لَا تَكْمِرْمِنْهُ • كَالْمُ الْمُ أَنْيَلَ يَسْتَمُونَهُ . عِنْهِ وَإِذَا زَلَ بِكُمْ غَرِبٌ وَأَدَادَ أَنْ يَسْنَعَ فِعْنِمَا لِلرَّبِ فَلَيْمَتِينَ كُلُ ذَكِ لَهُ ثُمَّ يَقَدُّمُ فَيَصْعُهُ وَيَصِيرُ كَالْمَرْ يَحِ فِي ٱلْأَدْضَ وَكُلُّ أَفَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ . ﴾ الله عنه أواحدة مُحكُونُ إلله عن وَالْهُ خِيلِ الكازِلِ فِيا بَيْنَكُمْ ، بِهِ فَعَنَعُ كُلُّ الْمَ بني إشرائيل كما أشرا الربُّ مُوسَى وَهُرُونَ هَكَمُنَا صَنُوا ، يَشِيعٍ وَفِي ذَلِكَ الْيَرْمِ عَيْدِهُ أَخْرَجَ ٱلرَّبُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ بِخِيْوِشِهِمْ

# أَلْفَصْلُ اَلثَّا لِنَ عَثَرَ

تُو وَكُلُمُ الرَّبُ مُوسَى مَا لِلْهُ عَلَيْهِ فَعَنِى لِي كُلُّ بِكُو كُلُّ فَاجْرِ وَجِهِ مِنْ بَنِي الْمُرا لِلَّهِ وَالْبَائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مُوسَى قِلْتُسْ اَدَّكُوا الْمُذَا الْمُومَ اللَّهِ عَرَامُ اللَّهُ وَلَيْهُ لِأَنَّ الرَّبُ أَخْرَجُكُمْ بِيَدِ قَدِيمَ قِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلْنَّ الرَّبُ أَخْرَجُكُمْ بِيَدِ قَدِيمَ قِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْ

مُنَاكَ وَلَا يُؤَكِلُ خِيرٌ . يَجِيجُ أَلُومَ أَنْتُمْ خَارَجُونَ فِي شَهْرِ ٱلْإِسْبَالِ. ﴿ يَجْجُ فَإِذَا أَدْخَكَ ٱلرَّبُّ أَرْضَ ٱلْكُنْمَا نَبِينَ وَٱلِخَيْنِينَ وَٱلْأَمُودِ بِينَ وَٱلْخُو بِينَ وَٱلْبُوسِينَ ٱلَّتي أَقْسَمَ عَلَيْهَا ٱلَّابُ لِيَ ۗ آنُكَ أَنْ يُعْلِكَ أَرْضًا تَدُدُّ لِنَا وَعَسَلًا فَأَصْمَ هٰذِهِ ٱلْعَبَادَةَ فِي هٰذَا أَلَتُهُر. حِنْكُ سَبَّةَ أَيَّام تَأْكُلُ صَلِيرًا وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ عِيدٌ لِرَّبِّ. حَنْفَى صَليرٌ يُوْكُلُ فِي ٱلنَّبَهُ ٱلْأَيَامُ فَلَا يُرَى لَكَ خِيرٌ وَلَا شَيٌّ غُنْدُرُ فِي جَيمٍ تُخْمَكُ . مِنْ مِصْرَ . كَيْنَ إِلَى وَيَكُونَ عَلاَمَةُ لَكَ عَلَى يَدِكَ وَذِكُواْ بَيْنَ عَلَيْكَ كِينَ تَكُونَ شَرِيعَةٌ ٱلرُّبِ فِي فِيكَ لِأَنَّ ٱلرُّبُّ بِيدِ قَدِيرَةِ أَخْرَجَكَ مِنْ مِصْرَ عَلَيْكُ وَٱحْمَفَظْ هَٰذِهِ ٱلْفَرِيضَةَ فِي وَقُهَا سَنَةٌ فَسَنَةٌ . عَلَيْ وَإِذَا أَدْخَكَ ٱلرَّبِّ أَرْضَ ٱلْكُنَمَا نِينَ كَمَا أَصْمَ لَكَ وَلاَ بَارِنْكَ وَأَصْلَاهَا لَكَ ﷺ فَأَعْرِلَ كُلُّ فَاتِحِ رَحِم ِ لِرَّبِّ وَكُلُّ أُوَّلِ نَاجٍ مِنَ ٱلْبَهَامُ ٱلِّتِي لَكَ ٱلذُّكُورُ لِلرَّبِ . ﴿ لَيْنَكُ وَكُمْرُ ٱلْحَمِيرِ فَأَفْدِهِ بِشَاةٍ وَإِنْ لَمْ تَفْدِهُ فَيْصَهُ وَكُلُّ بِكُرٍ مِنْ بَغِيكَ ٱفْدِهِ . عَلَيْهِ وَإِذَا سَأَلَكَ أَبُّكَ غَدًا قَائِلًا مَاهْذَا فَعْل لَهُ الله بَيْدِ عَدِيدًا وَأَلْمُ جَمَّا الرَّبُّ مِنْ مِصْرَ مِنْ دَارِ النُّهُ وَيَّةِ ، عَيْدٍ وَلَا يَصَلَّبَ فِرْعَوْنَ عَنْ أَنْ يُطِلِقَنَا قَتَلَ ٱلرَّبُّ كُلِّ بِكُرِ فِي أَدْضِ مِصْرَ مِنْ بَكُودِ ٱلنَّاسَ وَٱلْبَهَاخُ وَلِذَٰ لِكَ أَمَّا أَذْبَعُ لِلرَّبِ كُلُّ فَاتِح رَحِم مِنْ ذَكُورِ ٱلْبَهَائِمِ وَأَفْدِي كُلُّ بِحْدٍ مِنْ بَنَّي . ﴿ لَهُ مَا كُونًا عَلَامَةً عَلَى بِدِكُ وَعِصَابَةً بَيْنَ عَيْنَكَ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ بِيدٍ قَدِيرَةِ أَخْرَجَنا مِن مِصرَ . عِنْ إِلَا أَطْلَقَ فِرْعُونُ ٱلشَّمْبَ لَمْ يُسَيِّرُهُمُ ٱلرُّبُّ فِي طَرِيقِ أَرْضِ فَلْسَطِينَ مَمَ أَنَّهُ قَرِيبٌ لِأَنَّ أَفَةً قَالَ لَلَ الشَّفْتِ يَدْدُمُونَ إِذَا رَأُواْ مَرْ با فَيَرْجِمُونَ إِلَى مِمْرَ ﴿ اللَّهُ } فَأَدَادَ اللهُ الشَّلْبَ فِي طَرِيقِ يَرَّتِهِ بَحْرِ الْفُلَوْمِ وَمَرَجَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مُغَيِّرِينَ. عِنْ فَي وَأَخَذَ مُوسَى عِظَامَ فِيسْفَ مَمَهُ لِأَنَّهُ كَأَنَ قَدِ أَسْخَلْفَ بني إِسْرَائِلَ قَائِلًا إِنَّ أَنْهُ سَيْفَقَدُكُمْ فَأَخْرِجُوا عِظَامِي مِنْ هَمْنَا مَكُمْ . يَحَيُّ ثُمَّ أَنْكَلُوا مِنْ سُكُوتَ وَزَلُوا بِإِيَّامَ فِي طَرَفِ ٱلْبَرَّايِّةِ . ١٠ ﴿ وَكَانَ ٱلرَّبُّ يَسِيرُ أَمَامُهُمْ خَارًا فِي عَلُودِ مِنْ خَمَام لِيَهْدِيَهُمُ ٱلطَّرِيقَ وَلَلَّا فِي عَلُودِ مِنْ أَدِ لِلْمِي أَلْمُ لِيسِيرُوا مَكالًا وَلَلْهِ عِنْ إِلَمْ مَا مُوحَ عُودُ ٱلْفَامِ مَهَارًا وَعُودُ ٱلنَّارِ لَلَّامِنَ أَمَّامُ ٱلشُّف

# ألْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

﴿ يَهِ إِنْهِ أَلَوْتُ مُوسَى ةَ بِلَا ﴿ يَهِ ﴿ مَنِي إِنْرَائِيلَ أَنْ يَرْجِنُوا وَيَنْزِلُوا أَمَامَ فَدِ الْمِيرُوتِ بَيْنَ يَعِدُولَ وَالْفِر أَمَامَ بَسَلَ صَفُونَ تَنْزُلُونَ يَجَاحَهُ عَلَى الْفِر . ويهي فَيَقُولَ فِرْعَوْنُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّهُمْ مُتَحَسِيرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱلْبَرَّئَةِ فَدِ ٱسْتَبَهَّتُ عَلَيْهِمْ . عَيْنِيُّ وَأَمْنِي أَنَا قُلْبُ فِرْعَوْنَ فَيَتَّهُمْ وَأَعْمَدُ بِهِ وَيَجَمِيعٍ جُنُودِهِ وَيَلْم ٱلْمُشْرُقُونَ أَنَّنِي أَنَا ٱلزُّبُّ مَعَسَنُوا كَذَلِك . يَحْيُرُ فَلَمَّا أَخْبِرَ مَكُ يُعِشِّرَ أَنَّ الشَّبِّ قَدَ هَرَ يُواْ تَتَكِّرَ ظُلْبُهُ وَقُلُوبُ عَبِيدِهِ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا مَاذَا صَنْفَا فَأَطْفَنَا إِسْرَائِيلَ مِنْ خِدْمَتِنا. وَلَعْ فَشَدُّ مُرْكَبْتُ أَوْلَعْدُ فَوْمَهُ مُّمَّهُ عِينِ الْعَدْسِتَ مِنْةِ مَرْكَبَةٍ عُمَّارَةٍ وَجِيمَ مَرَاكِ مِصْرَ وَعَلَى جَمِهَا لَلَانْيُونَ • ﴿ وَقَلَّى الرَّبُ قُلَ فِرْعُونَ مَكِ مِمْرَ فَتَمَ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَبُنُو إِسْرَائِيلَ خَارِجُونَ بَيْدِ رَفِينَةِ ﷺ وَأَتَّبَهُمُ ٱلْمُصْرِفُونَ فَأَذَّرْكُوهُمْ وَهُمْ نَاذِلُونَ عِنْدَ ٱلْتَهْرِ جَعِيعْ خَيْلِ مَرَاكِ فِرْعُونَ وَفُرْسَانُهُ وَخُلُودُهُ عِنْدَ فَمِ أَلِمُورُوتِ أَمَامَ بَعْلَ صَفُونَ . كَيْنَا وَأَلْ قُرْبَ فِرْعُونُ دَفَعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عُنُونَهُم فَإِذَا ٱلْمُصْرِقُونَ فِي أَثْرِهِمْ فَخَلُفُوا جِدًا وَصَرَحَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ عَلَيْكِمْ وَقَالُوا يُلُوسَى أَمِنْ عَدَمَ ٱلْفُنُودَ بِعَصْرَ أَخْرَجْتَا إِغُوبَ فِي ٱلْبَرْيَّةِ مَاذَا صَنَفَ بَا فَأَخْرَجْتَا ون مِصرَ ور الله الله عَذَا مَا كُلِّمَنَاكَ بِهِ فِي وَصْرَ قَائِلِينَ دَعْنَا غَفْدُمُ ٱلْمِصْرِ فِينَ قَانْ خِدْمَتَنا لْمُ خَيْرُ مِنْ أَنْ غُوتَ فِي ٱلْبَرَيُّ ، ١٤٢٤ فَقَالَ مُوسَى إِنشُف لِا تَعَافُوا قِنْوا وَأَنظُرُوا خَلَاصَ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي يُجْرِبِ ٱلْيُومَ لَكُمْ فَإِنَّكُمْ كَمَّا وَأَيْتُمْ ٱلْمُصْرِينَ ٱلْيُومَ لَنْ تَلُودُوا زَوْمَهُمْ إِلَى الْأَبَدِ. ١٩٣٤ أَرْبُ مُحَارِبُ عَلَكُمْ وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ . ١٩٣٥ فَقَالَ الرَّبُ يُوسَى مَا بَالُكَ تَصْرُحُ إِلَى قُلْ لِنِي إِسْرَائِيلَ لِيَرْسَلُوا ﷺ وَأَنْتَ ٱدْتُمْ عَسَالَتَ

وَمُدَّ بِدَكَ عَلَى ٱلْجُرِ فَمُثَّةُ فَيَدْخُلَ بُو إِسْرَا لِيلَ فِي وَسَعِلِهِ عَلَى ٱلْيَس . عَلَيْنَ وَهَا أَتَا مُصَّى فُلُوبَ ٱلْمُصرِينَ فَيَدْخُلُونَ وَرَأَهُمْ وَأَجَدْ بِفِرْعُونَ وَجَمِعٍ جُنُودِهِ وَجَرَاكِهِ وَفُرْسَانِهِ . يَكُونُ فَيَمْلَمُ أَلِصَرَيْنَ أَنِّنِي أَنَا ٱلرَّبُّ إِذَا نُجِدَتُ بَفِرْعَوْدُ وَمَرَاكَبُ وَفُرْسَانِهِ. ﴿ وَمُوالِمُ مَلَاكُ أَمْنُوالُكُ أَمْنُوالُكُ أَمَّامَ عَسْكُرُ إِسْرَائِلَ فَصَارَ وَرَآهُ هُمْ وَأَنْقُلَ عُودُ النَّمَامِ مِنْ أَمَامِهِ فَوَقَفَ وَرَآاهُمْ ﴿ يَهِمْ وَدَخَلَ بَيْنَ عَسَكُرُ ٱلْمُصْرِينَ وَعَسْكُر بِسْرَائِيلَ فَكَانَ مِنْ هُنَا غَمَامًا مُطَلُّما وَكَانَ مِنْ هُنَاكَ يُنِيرُ ٱلْلِّلَ ظُمْ يَفْتُرِبُ أَحَدُ ٱلْفَرِيقَيْنِ مِنَ ٱلْآخَرِطُولَ ٱلْمَيْلِ. عَلَيْكَ وَمَدَّ مُوسَى يَدَهُ عَلَى ٱلْبَحْرِ فَأَرْسَلَ ٱلرَّبّ عَلَى أَلْجُرُ ويَكَا شَرْ فِيَّةً شَدِيدَةً مُؤُلَ اللَّيْلِ حَتَى جَمَلَ فِي الْجُرْجَفَافَا وَقَدِ النَّقَ الْالَا. عَلَى وَدَّعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي وَسَطِ ٱلْجَمْرِ عَلَى ٱلْيُسِ وَٱلْمَـالَةُ لَمْمُ سُودٌ عَنْ يَمِيمُ وَعَنْ يَسَادِهِمْ \* عَلَيْهِ وَتَهَمَّمُ ٱلْعَرْفُونَ وَمَعَلُوا وَلَهَ هُمَ جِعِ خَلَ فِرْمُونَ وَمُرَاكِكُ وَوَسَانُهُ إِلَى وَسَعِلَ الْجَرِ \* عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِي السِّجِ إِنَّ ٱلرِّ ٱلْمُلْلَةِ عَلَى عَسْرُ ٱلْمُصْرِيِّينَ مِنْ مُحُودِ ٱلنَّارِ وَٱلْسَامِ وَأَقْلَقَ عَكُرُ ٱلْمِصْرِيِّينَ عِنْ ﴿ وَخَلْمَ دَوَالِبَ ٱلْمَرْكِ فَسَافُوهَا عَصَّتُهِ • فَقَالَ ٱلْمُصْرِقُونَ خَرْبُ مِنْ إِسْرَا ثِلَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ كِقَاتِلُ عَهُمُ ٱلْمِصَرَ فِينَ • \$25 مَثَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى مُدَّ يَدَكَ عَلَى ٱلْجَوْرِ فَيزَتَدُ ٱلْمَا ۚ عَلَى ٱلِمَسْرِيعِينَ عَلَى مَرَاكِيهِمْ وَفُرْسَانِهِمْ . ﴿ يَهِي فَلَدُّ مُوسَى يَدَهُ عَلَى ٱلْجَوْ فَأَوْتَدَّ ٱلْجَوْ عِنْدَ ٱ بْعَاقِ ٱلصُّبْعِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَٱلْمُصْرِيُّونَ هَادِيُونَ بَلْقَاتُهُ فَفَرَّقَ ٱلرَّبُّ ٱلْمَصْرِ بَينَ فِي وَسَطِ ٱلْجَرَّ . كالله وَرَجَمْتِ أَلِيَّاهُ فَمَنْظُتْ مَرَاكِ وَفُرْسَانَ جِيعٍ جَيْشٍ فِرْعَوْنَ ٱلدَّاخِلِينَ وَدَآاهُمُ فِي ٱلْجُرِوَلَمْ يَنِيَ مِنْهُمْ أَحَدُ • ﴿ يَكُنْهُمْ وَسَادَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى ٱلْيَهِنِ فِي وَسَطِ ٱلْجَوْ وَٱلْكَۥ لَهُمْ سُورٌ عَنْ يَجِيهِمْ وَعَنْ شَالِمِمْ ﷺ وَخَلَّصَ ٱلرَّبِّ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ إِسْرَا نِيلَ مِنْ أَيْدِي ٱلْمِصْرِ يَينَ وَوَأَى إِسْرَائِيلُ ٱلْمُصْرِ يَينَ أَمْوَانًا عَلَى شَاطِئ ٱلْجَي وَشَاهَدَ إِسْرَائِيلُ ٱلْفُوَّةَ ٱلْمُطْيَّةَ ٱلَّتِي مَنْهَا ٱلرَّبُّ بِٱلْمِسْرِيْنِينَ لِمُخَافَ ٱلشَّبُ

#### النَّبُ وَآمَنُوا بِهِ وَبِمُوسَى عَبْدِهِ أَلْفُصُلُ أَلْخَا مِسْ عَشَهُ

علية حِنْنِيسَجُ مُوسَى وَبُنُو إِسْرَائِيلَ هٰذِهِ ٱلتَّسْبِيمَةَ لِلرَّبِ وَقَالُوا . أَسَمِّ ٱلرَّبُ فَإِنَّهُ فَذَ تَمَعَلُمْ بِالْخَدِ. ٱلْفَرَسُ وَوَاكِهُ مَلَرَحُمَا فِي ٱلْجَرِ. ١٤٠٤ أَرَّبُ عِزِي وَتَسْبِعِي لَقَدْ كَانَ لِي خَلاصًا هَذَا إِلَى فَإِيَّاهُ أَجَدُ إِلْهُ أَبِي فَإِيَّاهُ أَعَظَمُ . يُعِيعُ ٱلرُّثُ مَاحِثُ ٱلْحُرُوبِ ٱلرَّبِ أَشِهُ . عِنْ مِرَاكِ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ طَرْحَهَا فِي ٱلْفِرْ وَتُخْيَةً فَوَادِه عَرُوا فِي نَمَ اَلْفَازِمِ . يَعَيِّعُ عَلَيْمٌ اَلْتُي فَهِيلُوا فِي اَلْأَمَانِ كَالْجَازَةِ . ﴿ يَعِيعُ يَينُكَ يَا دَبُ عَزِيدُهُ الْفَرْةِ بَينِكَ يَا رَبُّ عَلَمُ الْفَدُّةُ ﷺ وَبِسَطْعَةِ الْتِعَدَّالِكَ تَهُومُ مُقَاوِمِكَ . تَبُنْ عَفَلَكَ فَبَأْكُمْ لَمَ اللَّهَ اللَّهُ وَرِيحٍ عَضَبِكَ تَرَاكَمَتِ ٱلْمِيَاهُ ٱنْتَصَبَتْ كَالْمُلُوَادِ مَا لِنُهَ وَجَمْدَتِ ٱلْخَيْرِ فِي قَلْبِ ٱلْنَجْرِ ، ﷺ قَالَ ٱلسَّدُو أَرْهَنُ أَوْلِكُ أَخْتُمْ غَنْجُهُ تَشْتُقُ مِنْهُمْ يَغْنِي أَخَرُّها سَنِي تَقْرَعُهُمْ يَدِي. عَنْهُمْ بَنْفَ رِيحَكَ مَنْشِيهُمْ ٱلْيَمْ وَغَرِقُوا كَأَلْرَسَاصِ فِي غَمْرِ ٱلْمِيَاهِ . كِلِّي مَنْ مِثْلُكَ فِي ٱلْآلِمَةِ إَدَبُّ مَنْ مِثْكُ خَلِيلُ ٱلْقُدْسِ مَيبُ ٱلشَّايِعِ صَائِمُ ٱلْسُجْرَاتِ . عَلَيْكُ مَدَدْتَ عِيكَ فَا بَطْتُهُمُ ٱلْأَرْضُ عِيدٍ مَدَّيْتِ بِرَحْتِكَ ٱلثَّفِ ٱلَّذِينَ فَدَيَّتُمْ أَرْشَدْتُهُمْ بيت بسم مرس عبد مؤنك إلى مأوى فليك . من سبب الأمم فانتدت وأخذ الأعلى الماني فَلِسْطِينَ. ١٤٠٠ حِينَانِد دَهِسَ زَعَا أَدْوَمُ أَقُولِهَا مُواَبَ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّعْدُةُ مَسَاجٌ كُلُّ سُكَّانَ كَمْمَانَ. ﴿ إِلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِمِ ٱلرَّعْدَةُ وَٱلْمَلُمُ بِمَظْمَةٍ ذِرَّاعِكَ يَكُمُونَ كَأَخْجَازَةَ خَقً يُجُودُ شَعْبُكَ يَادَبْ حَتَّى يَجُوذُ الشَّبُ أَلَّذِي مَلَحْتُهُ . عَنْهِ عَلَيْ يَهِمْ فَتَغُر سُهُمْ فِ حَبَلِ بِهِوَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِسِ ٱلَّذِي أَفْتُهُ يَا دَبُّ لِسَكْنَاكَ ٱلْمُقْدِسِ ٱلَّذِي هَأَكُهُ مَعَالَةُ بَانَبُ . عِنْ أَرُّبُ بِمُسَلِّىٰ إِلَى ٱلدُّهُرِ وَٱلْأَبَدِ، عِنْ إِذْ وَخَلَتَ خَيْلُ فِرْعَوْنَ وَمَرَاكِهُ وَفَرْسَانُهُ ٱلْجَرَ رَدَّ ٱلرَّبِّ عَلَيْهِمْ مِيسَاهَ ٱلْجَرْ وَأَمَّا بُنُو إِسْرَائِيلَ فَسَادُوا عَلَى أَلْيَسِ فِي وَسَطِ ٱلْجُرِ ، عِنْهِ ثُمَّ أَخَذَتْ مَرَّتِمُ ٱلنَّبَيَّةُ أَخْتُ هُرُونَ ٱلدُّفَّ فِي مَدِهَا

#### ألفضل السادس عشر

ويَهُ ثُمَّ أَدْتَعَلُوا مِنْ أَيْلِمَ وَأَغْبَلَ كُلُّ جَمَّاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى مَدَّ يَوْسِينَ ٱلْتِي مَيْنَ أَيلِمَ وَسَيَّاتُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْحَالِسَ عَشَرَ مِنَ ٱلثَّهِرِ ٱلثَّافِي كِرُوجِهِمْ مِنْ أَرْضِ مِصرَ ﴿ يَهُ وَمُرُونَ فِي ٱلْمَرَائِلُ عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ فِي ٱلْمَرِيَّةِ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مُولِكُم لْمُمَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَيْكَا مُسْكَا بِيَدِ ٱلرَّبِ فِي أَرْضِ مِصْرَ حَبْثُ كُمَّا تَخِيلُ عِنْدَ فَدُودِ ٱللُّمْم وَتَأْكُلُ مِنَ ٱلطَّمَامِ شِبْمَنَا قَلِمَ أَخْرَجْهَانَا إِلَى هٰذِهِ ٱلْبَرِّئَةِ لِتَقْتُلا هٰذَا ٱلجُمْهُورَ كُلُّهُ بِلَلْهِم . عِنْ فَقَالَ ٱلرَّبْ لِمُوسَى هَا أَنَا تُمْثِلُ لَكُمْ خُبْرًا مِنَ ٱلسُّهَا فَيُوْجِ ٱلْفَوْمُ لِلْتَعْلُوهُ طَلَمَ كُلِّ قِوْمٍ فِي قِرْمِهِ كِنَى أَنْتَحِيثُمْ أَيَسْلُكُونَ فِي شَرِيتِي أَمْ لَا وي فَإِذَا كَانَ الْيُومُ السَّادِسُ فَلْمِدُوا مَا بَانُونَ بِهِ وَلَكُنْ ضِفَ مَا يَلْقِعْلُونَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ جَهِي تَعْالَ مُوسَى وَهُرُونَ لِلَهِيعِ بَنِي إِسْرَا يُلِلَ بِٱلْشَيْقِ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلرَّبَّ هُو ٱلَّذِي أَخْرَجُكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عِنْ ۗ وَبِٱلْسَدَاةِ تَغَلُّونَ عَبْدَ ٱلرَّبِ لِأَنَّهُ سَيمَ مَعْلَمُ مِنْ الْمِرِينَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ أ تَذَمُّرُكُمْ عَلَيْهِ وَأَمَّا تَخَنْ فَمَنْ حَتَّى تَتَذَمُّرُوا عَلَيْنَا . ﴿ وَكُلُّ مُوسَى ذَلِكَ أَنَّ ٱلرَّبَّ يُعلِكُمْ بِالْمَثِي لَحْنا تَأَكُّلُونَهُ وَإِلْفَنَاةِ خُبْزًا نَصْبُلُونَ مِنْهُ لِأَنَّهُ سَمَّ تَذَكَّركمُ الَّذِي أَنْمُ مُتَذَمِّرُونَ عَلَيْهِ وَأَمَا تَحْنُ فَمَنْ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا تَدَمُّرُكُمْ بَلْ عَلَى ٱلرَّبِ • عِن وَقَالَ مُوسَى لِمَرُونَ فَلَ لِكُلِّ جَمَاعَةِ بِنِي إِسْرَائِيلَ تَقَدَّمُوا أَمَامَ ٱلرَّبِ قَائِمُ قَدْ سَمِمَ تَدَمَّرَ كُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُرَاوِنًا بِذَلِكَ كُلُّ جَمَاعَةٍ نِنِي إِسْرَائِيلُ ٱلْكُفُوا تَحْوَ ٱلْبَرِّيَّةِ وَإِذَا تَجَدُ الرُّبِ قَدْ ظَهَرَ فِي الْفَسَامِ ، بِهِنْ كَنَكُمْ الرُّبُّ مُوسِى قَائِلًا ﴿ وَهِنَ الْمَعْدِثُ } إِنِّي فذ عَمِثُ الرَّبِ قَدْ ظَهْرَ فِي الْفَسَامِ ، بِهِنْ كَنَكُمْ الرُّبُّ مُوسِى قَائِلًا ﴿ وَهِنَا إِنِّي قَدْ مَعث تَذَمَّرَ بَنِي إِسْرَايْلِلَ فَكَلِّيمُهُمْ قَائِلًا بَيْنَ ٱلنَّرُوبَيْنِ ثَاكُلُونَ لَحْمًا وَفِي ٱلْقَدَاةِ تَشْبَمُونَ خُبِزًا وَتَشْلُمُونَ أَيْنِ أَنَا ٱلَّابُّ إِلَكُمْ . ﴿ يَعْتِي ظَمَا كَانَ ٱلْعَيْ صَعِدَتِ ٱلسُّلوَى عَسَلَت الْحَلَّةُ وَ بِالْنَدَاةِ كَانَ سَيْطِ اللَّذِي حَوَالَي الْحَلَّةِ . عَلَيْكِ وَلَّمَا ارْتَفَمَ سَيْطُ الدَّى إذَا عَلَى وَجُهِ ٱلْبَرَايِيْ شَيْءُ دَقِيقُ مُكَتَلُ كَالْجِلِيدِ عَلَى ٱلأَدْضِ . ﴿ لِلْمَا وَآلُهُ بَلُو إِسْرَا فِيلَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَنْهُو لِأَنْهُمْ لَمْ يَلَلُمُوا مَا هُوَ . فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى هُوَ ٱلْخُبُرْ أَلَّذِي أَعْمَاهُ لَكُمْ ٱلرَّبِ مَا كُمْدٍ . ﷺ هَذَا هُو ٱلَّذِي أَمَرَ ٱلرَّبُ بِهِ ٱقْتِطْوا مِنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى قَدْدِ أَكُلِو غَيْرًا لِكُلِّ نَفْس. عَلَى عَدْدِ نُفُوسِكُمْ تَأْخَذُونَ كُلُّ وَاحِدٍ لِمَنْ فِي خَيْتُهِ. عِنْهُمْ مَنْ أَكُثُرُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقُلُ وَٱلْتُقُطُوا فِينُهُمْ مَنْ أَكْثَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَلَ . كل مُ مَا كَالُوهُ إِللَّهِ وَالْمُصَارِلُمْ يَعْضُلُ لَهُ وَالْفِلْ لَمْ يَنْضَ عَنْهُ مَكُنَّ كُلُّ وَاحِد قَدِ ٱلْتُقَطَ عَلَى قَدْرِ ٱلْكُلِهِ . ﴿ يَهِيكُ وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى لَا يُبَقِ أَحَدُمِنْهُ شَيْئًا إِلَى ٱلْغَدَاةِ . كَيْنِكُ فَلَمْ يَشْمُوا يُوسَى وَأَبْنَى مِنْهُ أَكَاسٌ إِلَى ٱلْفَدَاةِ فَدَبُّ فِيهِ ٱلدُّودُ وَأَنْيَنَ فَعَطا عَلَيْهِمْ مُوسَى • عَلَيْهِ وَكَانُوا يَلْتَقِطُونَهُ فِي كُلُ غَدَاةٍ كُلُ وَاحِدٍ عَلَى مِمْدَادِ أَصُلُهِ فَإِذَا جَبِتِ ٱلشَّعْنُ كَانَ بَذُوبُ - ٢٢٠ وَلَّا كَانَ ٱلْوَمُ ٱلسَّادِسُ ٱلْتَعْلُوا طَعَامًا مُصَاعِفًا غُرَيْنِ لِكُلُّ وَاحِدٍ . فَجَا كُلُّ رُوْسًا ٓ ٱلْجُمَاعَةِ وَأَخْبَرُوا مُوسَى ﷺ فَقَالَ لَمْمُ هٰذَا مَا قَالُ ٱلرَّبُّ غَدًا عُطَلَةٌ سَفْتُ مُعَدِّسُ لِلرِّبِ ، مَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْبِرُوهُ قَالْغِيرُوهُ وَمَا زُّيدُونَ أَنْ تَعْلَمُوهُ فَأَظْهُرُهُ وَمَا فَسَلَ فَدَعُوهُ لَكُمْ عَنُوطًا إِلَّى ٱلْنَدَّ . ٢٣٠ فَتَرَّكُوهُ

Digitized by Google

لِلْ النَّذِكُ الْمَرْ مُومَى ظَلَمْ إِيْنَ وَلَمْ كِلَى فِيهِ دُوهُ ، اللَّهِ فَعَالَ مُومَى كُوهُ الْوَلَهُ لِأَنْ النَّذِكُ الْمَرْ مُومَى ظَلَمْ إِيْنَ وَلَمْ كِلَى فِيهِ دُوهُ . اللَّهِ اللَّاجِ مِنْهُ أَيْلُ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ أَيْلُ اللَّهِ مِنْهُ لَا أَيْنَ اللَّاجِ مَنْهُ أَيْلُ اللَّهِ مَنْهُ أَلَى اللَّهِ مَنْهُ أَيْلُ اللَّهِ مَنْهُ أَلَى اللَّهِ مِنْهُ أَيْلُ أَنْ فَتَنْظُوا اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ ا

# ألفَصَلُ السَّابِعَ عَشَرَ

﴿ يَهِ إِنَّ مُ أَدْتُكُلُ كُلُّ جَمَاعَةِ نِنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ ثَرَّةِ سِينَ مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً عَلى حَسب أَمْرِ ٱلرَّبِ وَثَرُ لُوا وَفِيدِيمَ . وَأَمْ يُكُنْ ثُمَّ مَا أَيْشَرُ إِنْ ٱلشَّبِ . يَكُنْ الْخَلَعَ مَ الشَّب مُوسَى وَقَالُوا أَعْطُونًا مَا ۚ غَثْرَ لِهُ . فَشَالَ لَمْمُ مُوسَى لِمَ تَخَاصِمُونَنِي وَلِمَ نَجَرَلُونَ ٱلرُّبّ كان وتعلش هُنَاكَ الشُّعُبُ إِلَى الْمُلَّاءَ وَتُنَمُّرُوا عَلَى مُوسَى وَقَالُوا لِمَ أَصْعَدُنَا مِن مِصْرَ لِتُعْلَنَا وَ بَبِينَا وَمَوَاشِيَنَا بِالْعَلْسِ. ﴿ يَهِيْ وَصَرَحَ مُوسَى إِلَى ٱلرَّبِّ وَإِلَّا مَا أَسْنَمُ بِهُولَا ۗ الشُّب إنَّهُمْ عَنْ قَلِيلٍ مُرْجُّونَنِي . عَنْ يَعْلِ فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ مَنَّ أَمَّامَ الشَّف وَخَذ مَلكَ ين شَيْخ إِسْرَاثِيلَ وَعَصَاكَ أَلِي صَرَبْتَ مِهَا ٱلنَّهَرَ خُذَهَا بِيَدِكَ وَٱمْضِ. ٢٢٤ هَا أَنَا قَامُ أَمَامَكَ هُنَاكَ عَلَى ٱلصُّغْرَة فِي حُودِ مِبَ فَأَصْرِبِ ٱلصُّغْرَةَ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِنهَا مَآ \* فَيَشْرَبُ الشَّعْبُ. فَسَنَعَ مُوسَى كَفَالِكَ عَلَى مَشْهَدِ شُيُوخٍ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ وَمَعَى ذَٰلِكَ ٱلْمُوسَعَ ٱلْعِنَةَ وَٱلْكُمُومَةَ لِسَبَبِ غُنَاصَةِ بِنِي إِسْرَائِيلَ وَٱمْطَانِهِمْ لِلرَّبِ فَابْلِينَ أَبَيْنَا ٱلرَّبُ أُمْ لَا، عَيْنِي ثُمَّ جَاءَ ٱلْسَالِقَةُ كَادَهُ السَرَائِلُ فِي دَفِيدِيمَ · عَيْبِي فَالْ مُوسَى لِيَشْوعَ أَخْتَرُ لَنَا رِجَالًا وَأَخْرُجُ لِلْحَارَةِ ٱلْمُمَالِقَةِ وَعَدًا أَنَا أَقِتُ عَلَى رَأْسِ ٱلْفَاعِ وَعَمَا أَهْدِ فِي بَدِي. ﴿ وَمُنْكُمْ فَصَنَعَ يَشُوعُ كَمَّا قَالَ لَهُ مُوسَى فِي عَارَبَةِ ٱلْمَمَالِقَةِ وَمُوسَى وَهُرُونُ وَحُودُ صَعَدُوا إِلَى وَأَسِ ٱلْيُفَاعِ . ٢٠٠٤ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ مُوسَى يَدَهُ كَيْلِبُ ۖ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَإِذَا حَمَلُهَا تَتْلِبُ ٱلْمَمَالِقَةُ . ﴿ يَهِيْكِيمُ وَلَمَا كُلُّتُ يَهَا مُوسَى أَخَذَا خَجَرًا وَجَمَلاهُ نَحْتَهُ غَلِّسَ عَلَيْهِ وَأَسْنَدَ هُرُونَ وَحُورُ يَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا مِنْ هُنَا وَٱلْآخَرُ مِنْ هُنَاكَ فَكَانَتْ بَدَاهُ نَّا بِنَيْنِ إِلَى مَنْرِبِ النَّمْسِ. عَلَيْهِ فَهَرَمَ يَشْرِعُ عَالِينَ وَقَوْمَهُ بِمَدِّ الشَّيْفِ، عِلي وقالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى أَكْتُ هٰذَا ذَكَّرًا فِي ٱلْكِتَابِ وَٱتَّلُهُ عَلَى يَشُوعَ فَإِنِّي سَأَغُو ذِكْرَ عَالِبَقَ مِنْ تَحْتِ ٱلسُّأَةِ . ﴿ وَبَنِي مُوسَى مَذْ بِمَا وَسَمَّاهُ ٱلرُّبُّ وَآيِتِي . ﴿ لِلَّهِ وَكَالَ إِنَّ يَدَهُ

صَدُّ عَرْشِ ٱلرَّبِ لِذَلِكَ يُحَادِبُ ٱلرَّبُ عَمَالِينَ جِبْلا بَعْدَ جِبِل

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

هي وَيَعْ بِذُوكَلِمِن مِدَنَى عُومُونَى بَعِيمِ مَا مَنَعَ أَهُ بُلُونَى وَلِإِسْرَائِلَ فَعُهُ عِ أَنَّ الْرَبِّ الْمَرَى إِسْرَائِيلَ مِن مِعْمَرَ عَلَيْهِ فَأَنْدُ بِذُوعُ وَمُونَى مِنْوُوةَ اَمُراأَهُ مُونَى بَسْدُ مَا لَاجَعَهُ عِيْجٍ وَابْنِهَا اللَّذِي أَلِمَاذُوا لِمَا أَعَلَى إِنْهُ قَالَ إِلَّهُ أَيْكُ أَنْ أَلِهُ أَلِي كُنْ تَوْلِي وَخَلَعْنِي فِي أَرْضِ تَرْبِيدٌ فِي وَالْمُهُ الْآكُرُ أَلِيمَاذُوا لِمُنْ فَالَ إِلَّهُ أَيْنِ كُنْ أَيْلُولُوا وَالْمُ مِنْ مَنْهُ وَمَوْدَةً مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ بُورُو مُومِنِي وَالْمَاوُلُونِي وَالْمِرَالُولُولُولُولُ مَنْ كَانَ الْإِلَاعِنَدُ مِنْ إِلَهُ فِي وَقَالَ لِمُورِعُ وَقَالٍ لُوسِي وَالْمِرَالُهُ إِلَى لُوسَى فِي الْمِنْ

وَٱ بْنَاهَامْهَا . ﴿ يَكُمُ فَخَرَجَ مُوسَى لِقَالَة عَمِيهِ وَسَعِدَ وَفَلِّهُ وَسَأَلَ كُلُّ وَاحِدِمِنْهما عَنْ سَلَامَةِ صَاحِبِهِ وَدَخَلَا الْخَبُنَةَ ، ﴿ وَقَصْ مُوسَى عَلَى جَبِهِ جَبِيمَ مَا صَنَّمَ ٱلزَّبْ بغِرْعَوْنَ وَٱلْمِصْرِينَ بِسَبِ إِسْرَائِيلَ وَجِيعَ مَا تَالْمُمْ مِنَ ٱلْمُثَقَّةِ فِي ٱلطَّرِيقِ وَكَيْفَ خَلْمُهُمْ ٱلرُّبُّ . ﴿ يَعِيلُ مُسْرًا يَثْرُو بِجَبِيعِ ٱلْإِحْسَانِ ٱلَّذِي صَنَفَهُ ٱلرُّبِّ إِلَّي إِسْرَا يُبلَ إِذَ انْمَذَهُمْ مِنْ أَيْدِي لَلْصَرِيْنِ ﴿ ﴿ وَكَالَ بِنُرُو تَبَارَكَ ٱلرُّبُّ ٱلَّذِي تَجْاكُمُ مِنْ أَيدِي ٱلْمِسْرِيِّينَ وَمِنْ يَدِ فِرْعَوْنَ وَخَلْصَ ٱلشَّبَ مِنْ تَحْتِ أَيدِي ٱلْمِسْرِيِّينَ ﴿ عَنْهُ ٱلْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ ٱلرَّبِّ عَظِيمٌ فَوْقَ جَمِعِ ٱلْآلَمْـةِ بِنَصْ ٱلْأَمْرِ ٱلَّذِي بَنَوا بِهِ عَلَهُمْ وَ كُلِّيِّهِ ثُمَّ فَرَّبَ بِتُرُوحُومُوسَى عُمْرَقَةً وَذَائِجٌ بِنْهِ . وَجَأَهُ هُرُونُ وَجِيعُ شُوخٍ إِسْرَائِيلَ لِيَاكُلُوامَعَ حَمِي مُوسَى أَمَامَ ٱفْذِهِ مِنْ إِلَيْكِ وَلَمَّا كَانَ ٱلْفَدْجَلَسَ مُوسَى لِيَعْنِي اِلشُّمْبِ فَوَقَفَ ٱلشُّمْبُ أَمَامَهُ مِنَ ٱلْفَدَاةِ إِلَى ٱلْمَشِيِّ . ﴿ فَلَكُمْ وَأَى خُو مُوسَى يَجِيعَ مَا يَعْنَعُ لِلشَّفْبِ قَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ تَصْنَعُهُ ۚ لِلشَّصْبِ وَمَا بَالُكَ جَالِسا وَحْدَكَ وَجَيِعُ أَنشَعْبِ وَاقِفُونَ أَمَامَكَ مِنَ أَنْمَاةِ إِلَى ٱلْشَيْءِ . ﴿ اللَّهِ فَقَالَ مُوسَى لِحُبِيهِ إِنَّ ٱلشُّفُ بَا أُونَنِي لِلْتَسلُوا أَمْرَ اللهِ . ﴿ إِذَا كَانَتْ لَمْمُ دَعْوَى يَأْ فُونِي فَأَخْنِي بَيْنَ ٱرْجُلُ وَصَاحِبِهِ وَأَعْرِفُهُمْ فَرَائِضَ ٱللَّهِ وَشَرَائِمُهُ . يَكُلِّنِكُمْ فَقَالَ لِلْوسَى خُوهُ لَيْسَ مَا مَّنَهُ بَحَسَن عِيْدٍ فَإِنَّكَ تَكِلُّ أَنْ وَهٰذَا الشُّمْ الَّذِينَ مَنَكَ أَيْمًا لِأَنَّ هٰذَا ٱلأَمْرَ فَوْقَ مَلَاقَتِكَ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ تَوَكَّاهُ وَحْدَكَ · عَلَيْكُ وَٱلْآنَ ٱتَّهَمْ مِنِّي مَا أَشِيرُ بِهِ عَلَيْكَ وَكُونَ أَنْهُ مَمَكَ . كَنْ أَنْتَ لِلشَّمْبِ مِنْ قِبَلِمِ أَفْهِ تَرْتُعُ دَّقَادِيَّهُمْ إلَكِ عَيْدِينَ وَتُنْبِينُمُ بِالْقَرَاضِ وَالشَّرَاخِ وَتَنْفِحُ لِمُم الطَّرِيقَ الَّذِي يَسْلُكُونَهُ وَالْسَلَ المُعَلِينِ اللهِ ال اَلَذِي يَسْلُونَهُ ۚ كُونِهِ وَأَنَّتَ فَانْظُرُ مِنْ جَمِيمِ الضَّمْبِ أَنْلَمَا أَفْرِيَّا أَنْفِيكَ فِي مُسْتَقِينَ يَكُرُهُونَ ٱلطَّمَ وَوَلِّ مِنهُمْ عَلَيْهِمْ دُوسًا أَ فِلْتِ بَيْنَ أَلْفِ وَمِنَّةٍ وَخُسِينَ وَعَشَرَةٍ كالله فَبْكُونَ أَنَّمُ مَعْنُونَ الشَّعَبِ فِي كُلُّ وَمْتِ وَيَرْفَلُونَ إِلَيْكُ كُلُّ أَمْرِ عَظِيمِ وَكُلُّ أَمْرِ مَنِيْرِ يَعْكُمُونَ فِيهِ هُمْ وَخَيْفَ عَنْ تَصْبِكَ وَهُمْ يَحْبِلُونَ مَمَكَ . عِنْ ﴿ فَإِنْ أَنْتَ مَنَيُّتَ مَكَدًا وَأَمْرَكَ آمَةُ إِمْرٍ أَمْكَنَكَ ٱلْيَامُ وَجِيعُ هَذَا ٱلثَّفْ يَصْرَفُونَ إِلَى مَوَاضِهِمْ بِسَلَامٍ و يَحْبُدُ فَسَعَ مُوسَى مِن تَجِيهِ وَصَنَعَ جَبِّعَ مَا قَالَ لَهُ عَلَيْكُ فَأَخَلَا مُوسَى أَنْكَ أَقْوِيَّةً مِنْ جَمِيمِ إِسْرَآئِيلَ فَجَنَاهُمْ دُوْسًا ۚ عَلَى ٱلشُّفُ دُوْسًا ۚ فِلْتُ بَيْنُ أَلْف وَمِيَّةٍ وَخْسِينَ وَعَشَرَةٍ ﴿ إِنَّكُمْ فَكَانُوا يَهْمُنُونَ الشَّفْبِ فِي كُلِّ وَقْتِ وَكُلُّ دَعُوى صَنَّتِهَ يَرْفُلُونَهَا إِلَى لُوسَى وَكُلُّ دَعْوَى يَسِيرَةٍ يَكُمُكُونَ هُمْ فِيهَا • عَنَيْكُ ثُمَّ صَرَف مُوسَى عَمَاهُ فَمَضَى إِلَى أَرْضِهِ

# ألفضل التآسِعَ عَشَرَ

على وفي النفر الناك برويج بن إسرائيل من أذه معر في ذلك النوم بالوا من أسياة على المنواع وفيديم وجالوا ترقي سياة فتزلوا في الميزية و مقالة من اسرائيل بلقة الجيل على وسيد موسى إلى الحد فتاداء الراب من الجيل عالم رسين وكانت طلخم على المجتو الشور والبن بكم إلى الحد ما متنت بالمرين وكانت طلخم على المجتو الشور والبن بكم إلى الحديث والان إن بالمرين وكانت طلخم على المجتو الشور والبن بكم الى المحتود والتن بكم المتناخ أولوي و منطق عدى فاتكم تكولون في حاسة من جمير الشوب بأن تعلى الذون بي هن على المرابل بعد على أجاب الشباط المناف المنوع النف والمواليل المنور المان عن المناف المناف

# ألفضل الحادي والعشرون

ومن وَهُذِهُ هِيَ ٱلْأَحْكَامُ أَلِّي تَجْمَلُها أَمَامُمْ . عِنْ إِذَا أَبْعَتَ مَبْدًا عِبْرَانِياً فَلْفَادِمْكَ سِتَّ سِنِينَ وَفِي ٱلسَّايِسَةِ نَمْرُجُ خُرًا عَبَّانًا. ﴿ يَهِمُ إِنْ دَخَلَ وَحَدَهُ فَلَيْمُرْخِ وَحَدَهُ وَإِنْ كَانَ ذَا زَوْجٍ فَلْتَخْرُجْ زَوْجُهُ مَمْهُ . ﴿ يَكِيكُ وَإِنْ زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ إِنَّارَأَةِ فَولَدَتْ لَهُ نَبِينَ أَوْ بَنِاتٍ فَالْمُرْأَةُ وَأُوْلَادُهَا يَكُونُونَ لِمُولَاهُ وَهُوَ يَخُرُجُ وَحْدَهُ. ﴿ وَهُو كُال الْمَبْدُ قَدْ أَخْبَبْتُ مُولَايَ وَزُوجِي وَبَيَّ لَا أَخْرَجُ خُرًّا كُلْكُمْ لِيَعْمُمُولَاهُ إِلَى الْآلِقَةِ يُعَدِّمُهُ إِلَى مِصْرَاعِ ٱلْلِبِ أَوْعِصَادَتِهِ وَيَقْبُ مَوْكُهُ أَذْنُهُ بِٱلْفَصِرِ فَهُومُهُ إِلَى الدُّهُمِ • بِيَنِينِ وَإِنْ بَاعَ رَجُلُ آبْنَتُهُ أَمَةً فَلاَ تَخْرُجُ خُرُوجَ ٱلْسِيدِ. ﴿ يَنْ كُرْهَا مُولَاهَا ٱلَّذِي خَطَبَهِا لِنُسْبِهِ فَلْمِدْعَهَا تُقَكُّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيمًا لِقُومٍ غُرَبَّهُ لِأَنَّهُ قَدْ غَدْرَ بهما . عَنْهُ وَإِنْ خَلَّهِمَا لِأَنِيهِ فَعَسْرِ مُسخم أَلْبَنَاتِ يُلِيلُهَا . عَنْهُ وَإِنْ زَوْجَ بِأَخْرَى فَلاَ يَنْفُمُهَا مِنْ طَمَايِهَا وَكِسُونِهَا وَأَوْلَتِهَا · ﷺ فَإِنْ أَخَلُ مَمَهَا يَحَاجِدَةٍ مِنْ الله الكلاثِ تَقَوْاجُ عَمَانًا بَلا ثَن و عَلَيْهِ مَنْ صَرَبَ إِنْسَامًا فَاتَ طَلِيْنَا فَكَر عَلَيْهِ فَان لَمْ يَتَمَدُ قُلُهُ بَلِ أَوْمَنَهُ أَلَهُ فِي يَدِهِ فَسَأَجَلَ لَكَ مَوْضِناً يَهُرُبُ إِلَٰهِ • عَلَيْكُ وَإِذَا بَنِي رَجُلٌ عَلَى آخَرَ فَقَتَهُ أَغْيَالًا فِينَ قَدَّامٍ مَذْيَمِي كَأَخَذُهُ لِيثَلَ. ١٤٤٤ وَمَنْ صَرَبَ أَمَاهُ أَوْ أَمُّهُ ظُلَّمَالَ قَلْا . عَنْ إِنْ عَلِيتُ أَحَدًا فَإَعَهُ أَوْ وَجِدَ فِي يَدِو ظَلِّمُنَّلُ قَلْاه عِنْ وَمَنْ لَمَنَ أَيَاهُ أَوْ أَمُّهُ ظَلِمْنَلُ ظُلاه عِنْ إِلَّهِ وَإِذَا اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فَضَرَبَ أَحَلُهُمَّا صَاحِبَهُ نِجَرِ أَوْ لَكُفَتَ مِنْ أَنْ أَنْ إِنْ أَنْ فِي الْفِرَاشِ عَلَيْكُ فَإِنْ كُمْ وَمَنَى خَارِجًا عَلَى عُصُحَادِهِ فَقَدْ بَرِئَ ٱلشَّادِبْ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْطِيهِ أَدْشَ عُطْلَتِهِ وَيُنْفِقُ عَلَى عِلاجِهِ • عِيْدٍ وَإِنْ صَرَبَ إِنْسَانُ عَبْدَهُ أَوْاَمَتَهُ مِعْنِيبٍ فَالَتَ تَحْتَ يَدِهِ يُتَكُمُ مِنْهُ. عَلَيْ وَأَمَّا إِنْ عَامَ يَوْمَا أَوْ يَوْمَيْنِ فَلا يُتَّمُّمْ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَالُهُ . عَنْهِ وَإِذَا ٱخْتَمْمَ قَوْمُ فَصَدَّمُوا أَمْراأَةُ حَلِيلًا فَسَفَطَ ٱلْجَينُ وَلَمْ يَتَلَتُ مَرَدٌ فَلِيْرَمَ الصَّادِمُ كَمَا يَفْرِضُ عَلَيْهِ بَعْلُ الْمَرْأَةِ وَعُوْدِي عَنْ يَدِ ٱلْصَفَاةِ . ﴿ وَإِنْ كَأَنَّى صَرَدُ نِينًا نَصًا بِنَصْ ﴿ وَعَيَّا بِعَيْنِ وَسِنًّا بِسَنْ وَيَدًا بِيدِ وَرَجُــ لَا يُرْجُلُ عِنْ اللَّهِ وَكُمَّا بَكُنْ وَجَرَاحَةً بِجِرَاحَةٍ وَرَضًا يُرْضُ وَإِنْ ضَرَبَ إِنْمَانٌ عَبِينَ عَبِيهِ أَوْ أَمَّتِهِ فَأَكْفَهَا فَلِطَامُهُ مُرًّا بَعَلَ عَنْبُهِ كل وَإِنْ أَسْفُطَ سَنَّ عَبْدِهِ أَوْ أَسَّهِ فَلِيْطَلِمُهُ مُرًّا بِعَلْ سِنِّهِ • عَلَيْكُ وَإِنْ نَعْلَحَ قُورُ رَجُلا أَو ٱمْرَأَةُ فَلَتَ فَلْيُرْجَمِ ٱلْخُورُ وَلَا يُوكَلْ مِنْ خَيهِ وَدَبُّ ٱلنُّودِ يَرِيءُ . \$ \$ فَإنْ كَانَ قَوْدًا تَطَاحًا مِنْ أَمْسِ فَمَا قَبْلُ فَأَنْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ بَضْبِطَهُ وَقَتَلَ دَجُلا أَو أَمْرَأَةً فَلَيْرَجُمُ ٱلنَّوْرُ وَمَاحِبُهُ أَيْمَنَا يُفْتَلُ. ﴿ يَهِينِ وَإِنْ أَلْزُمَ دِيَّةً ظَيْمُطِ فِدَّآهَ تَفْسِهِ جَمِيمَ مَا يُؤَمُّهُ . عِنْ إِنْ نَعْحَ مَسِيًّا أَوْمَنِيَّةٍ فَجِسَبِ هٰذَا ٱلْحُصْمِ يُعِنَعُ بِنِ عِنْ اللهِ وَإِنْ نَحْحَ ٱلنُّودُ عَبْدًا أَوْ أَمَةَ ظَيْوَةً إِلَى مَوْلَاهُ تَسَلَرُونَ مِثْنَالًا مِنَ ٱلْفِشَّةِ وَٱلنُّودُ لا جَمْ وَإِنْ كَعَنْ إِنْسَانُ بِلْرًا أَوْخَفَرَ بِلْرًا وَلَمْ نِيْطَهَا فَتَرَدَّى فِيهَا قُوْدُ أَوْجِلُا وي فَلَنْهُ عَنَّهُ صَاحِبُ ٱلبُّر وَفَادَهِ إِلَى صَاحِبِهِ وَٱلْمِثُ يَكُونُكُ وَ عَنْهُ وَإِنْ نَعْجَ وَرُ أَعَدِ وَرَصَاحِهِ فَأَتَ فَلَيْمِا ٱلتَّوَرُ ٱلْحَى وَيَعْتَمَا ثَنَهُ وَكَذَلِكَ ٱلْمَتُ يَعْتَمَانِهِ . كلي قَانَ غُلِمَ أَنَّهُ وَرُدُ تَطَاخُ مِنْ أَمْسِ فَأَ قَبَلْ وَلَمْ يَضْطِفْ صَاحِبُهُ فَلِيُوضَهُ فُودًا بَدَلُ قُورِهِ وَٱلْمُتُ مُكُونُ لَهُ

# أَلْفَصْلْ آلثًا نِي وَالْعِشْرُونَ

جيد إذا سَرَقَ أَحَدُوْرًا أَوْ مَنْهُ فَقَتِهُمُ أَوْ بَاعَهُ فَلْمَوْسَ بَعَلَ الْأُورِ خَمَةُ وَبَدَلَ الْفَا الشَّاةِ أَرْبَاء جيد وَإِنْ وُجِدَ السَّارِي وَهُو يَشْبُ فَضْرِبُ وَقُسِلَ فَدَمُهُ هَدُرُ. چيد فإن وُجِد وَقَدْ شَرَقَتِ الشَّمْنَ فَلا يَهْدُو دَمُهُ وَإِنَّا يَبُوضُ وَإِنْ أَمْ يَكُنْ لَهُ ظَلِيمًا فِي سَرِيْتِهِ وَهِي وَإِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ فِي يَبِهِ حَبَّةً مِن قُورً أَوْجَاوَ أَوْجَاوَ فَلَقِ ظَلَيْق بَدَلَ الْوَاحِدِ الْمُنْفِى وَهِي إِذَا رَحِي أَحَدُ خَمُلُهُ أَوْكُومَا فَأَطْلَقَ أَهِيمُهُ وَوَعَتْ فِي ا خَلْ غَرْمِ فَمِنْ أَجْوَدِ عَقْلِهُ أَوْكُومِهِ لِمُؤْسِلُ وَكُومَ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمِنْفَقِيقُومُ وَاللّهُ عَلَيْهِا فَوَكُومَ مَنْفُوا أَوْكُومَ مَنْوَالْمَا لِمُؤْمِنَا وَاللّهُ مَلْكُومُ وَاللّهُ مَنْفُولًا اللّهُ وَاللّهُ مَلْكُونُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْفُولًا لِمُؤْمِنَا وَاللّهُ مَلْكُومُ وَاللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَوْلَالًا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَالَهُ فَلِي اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ فَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

وي وَأَجْمَلُ حَدًّا يَقَمْبِ مِنْ حَوَالَيْهِ وَقُلْ لَهُمُ أَخَدُوا مِنْ أَن تَصَمَدُوا أَلْجَبَلَ أَوْ غَنُوا طَرْقَهُ فَإِنَّ كُلُّ مَن مَسَّ ٱلْجَلِلَ يُقْتَلُ فَلا . كَانْ لا تَغَنَّهُ يَدُ بَل يُرْجَمُ وَجَا أَوْ يُرْمَى بَالسَّهَامَ بَعَيْمَةً كَانَ أَوْ إِنْسَانًا لَا يُبِيقَ عَلَيْهِ ۚ وَإِذَا نُعْجَ فِي ٱلْبُوقِ جَاذَ لَمْمُ أَنَّ صَدُوا. عَلَيْهِ فَتَرَلَ مُوسَى مِنَ أَجْبَلِ إِلَى ٱلشَّمْبِ وَقَدَّسَهُمْ وَغَسَـلُوا ثِيَابِهُمْ وَ وَقَالَ قِلْتُمْ كُونُوا مُسْتَعِدَينَ فِلْيُومِ ٱلتَّالِثِ وَلَا تَقْرَبُوا أَمْرَأَةً ، عَلَيْ وَخُدَثُ فِ ٱلَوْمُ ٱلتَّالِثِ عِنْدَ ٱلصَّااِحِ أَنَهَا كَانَتْ أَصْوَاتُ وَيُرُونُ وَخَمَامٌ كَتِيفٌ عَلَى ٱلْجَبَلِ وَصَوْتُ بُوق شَدِيدٌ جِدًا فَأَرْتَمَدَ جَيعُ ٱلثَّمْبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْحَلَّةِ . ﴿ الْمُثَلِّمُ فَأَخْرَجَ مُوسَى ٱلنَّفْتَ مِنَ ٱلْحَلَّةِ لِلْلاَمَّاةِ ٱللَّهِ فَوَقَفُوا أَسْفَلَ ٱلْجَبِّلِ ﴿ كَلِيْكِمْ وَطُورُ سِينَا ۚ مُدَّخِنُ كُلُّهُ لِأَنَّ ٱلرَّبُ هَبِطَ عَلَيْهِ بِٱلنَّاءِ فَسَلَّمَ مُخَالُهُ كَدْخَانِ ٱلْأَقُّونِ وَٱلْتَجَفَ كُلُّ ٱلْجَبَلَ جِدًّا • المنه وكان صَوْتُ الْمُونَ آخِذًا فِي الأَسْتِدَادِ جِدًّا وَمُوسَى يَتَكُلُّمُ وَاللهُ يُجِيهُ بِالسُّوتِ. عَنْ وَزُلْ ٱلرَّبِّ عَلَى جَبِّلِ سِيئاتَه إِلَى رَأْسِ ٱلْجَبِّلِ وَفَادَى ٱلرَّبُّ مُوسَى إِلَى رَأْسِ اللِّي فَصَعدَ . عِنْ عَمَالَ الرَّبْ لِوسَى أَزِّلْ نَاشِدِ الشَّفْ أَنْ لَا يَعْتَصِلُوا إِلَى الرَّبِ لِنَظْرُوا فَيَسْفُطُ مِنْهُمْ كَثِيرُونَ . عِنْهِ وَلَيْمَدَّسُ أَضِا ٱلْكِنَّةُ ٱلَّذِينَ يَقَدُّمُونَ إِلَى الرَّبِ كَلِلا يَبْطُنَ ٱلرَّبْ عِيم . عِنْ فَال مُوسَى الرَّبِ إِنَّ ٱلشُّفَ لَا يَسْتَطِيلُونَ أَنْ صَيْدُهِ إِلَى طُورَ سِينَا ۚ لِأَنْكَ نَاشَدُتَنَا وَقُلْتَ أَجِعَلُ حَدُّلُولُجَيْلِ وَقَدْسُهُ . عَيْمَ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ ٱمْصَ قَالُولُ ثُمَّ ٱصْمَدْ أَنْتَ وَهُرُونُ مَمَكَ وَأَمَّا ٱلْكَهَنَّةُ وَٱلشَّبُ فَلا يَعْتَصِلُوا لِصَدُوا إِلَّى ٱلزَّبِ لِلَّا يَبِعَلَسَ بِيم . عِنْ فَرَلَ مُوسَى إِلَى الشَّفْبِ وَكُلَّهُمْ

# ألفضل العشرون

مِنْ أَرْضَ مِصْرَ مِنْ دَارِ ٱلنَّبُودِيَّةِ . عَنْهِ لَا يَكُنْ لَكَ لَلْمَهُ أَخْرَى نَجَاهِي . عَنْهِ لَا تَصْنَمُ لَكَ مَنْمُونًا وَلَاصُورَةَ شَيْء بِمَا فِي السُّمَّةَ مِنْ فَوْقَ وَلَا بِمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ أَحْفَلُ وَلَا يَمَا فِي الْمِلِهِ مِن تَحْتِ الْأَرْضِ. ٢٠٠ لَا تَنْفِدْ لَمْنْ وَلَا تَسْلِمُنَ لِأَنِي أَنَا الرُّبّ إِنْكَ إِلَٰهُ غَنُورٌ أَفَعَهُ ذُنُوبَ ٱلْآبَاءَ فِي ٱلْبَينَ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلتَّالِثِ وَٱلرَّابِعِ مِن مُيْحِنِي ﴿ وَأَمْنَهُ رَحْمً إِلَى أَلُونِ مِن عُمَّى وَحَافِئِلِي وَصَابَايَ • ﴿ إِنَّ كُلُّ تَحْلِفُ إِلْمُ اَرُّبِ إِلَيكَ بَلِيلِلا يَنْ اَرَّبُ لَا يُرَكِّ مَنْ يَمَلِثُ بِأَسِّهِ بِلِيلَا · £22 أَذَكُرُ عَمْ ٱلسُّنِّتُ لِتُقَدَّمَهُ . عِنْ فِي سِنَّةِ أَكَّامٍ تَمْمَلُ وَتَمْنَعُ جَبِعُ أَعْمَالِكَ عِنْهُ وَٱلْيُومُ ٱلنَّا بِرُسَيْتُ لِلَّرْبِ إِلَىكَ لَا تَعَنَّمُ فِيهِ عَلَّا لَكَ أَنْتَ وَأَبْكَ وَأَبْتُكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَّكَ وَبِعِيَكَ وَزَيْكَ الَّذِي فِي دَاخِلَ أَبُوَا لِكَ . ١٤٢٤ لِأَنَّ ٱلرُّبُ فِي سِنَّدَةِ أَيَّامٍ خَلَقَ ٱلسَّاوَاتِوَا لَأَدْضَ وَالْجَرْ وَجَهِمَ مَا فِيهِكَا وَفِي ٱلْبُومِ ٱلسَّامِ ٱسْتَرَاحَ وَلِذَٰلِكَ بَلَوْكَ ٱرْبُ قِرْمَ ٱلسُّبْتِ وَقَدْمَهُ . عَلَيْهِ أَكُمْ أَبَاكَ وَأَمُّكَ كِلِّ يَعْلُولَ عَرَكَ فِي ٱلأَدْضِ ائتي يُنطيك الرَّبُّ إلى ك . من لا تفتل . من لا تَرْد . من لا تَرْد . وَيَهِ لَا تُفْهَدُ عَلَى قَرِيكَ مُهَادَةً زُودٍ . عَنْ لاَ لَنْتُهِ بَيْتَ قَرِيكَ. لاَ تَشْتِهِ أَمْرا أَةً قَرِمكَ وَلَاعَبْدُهُ وَلَا أَمَتُهُ وَلَا تُؤْرَهُ وَلَا حِكْرُهُ وَلَا شَيًّا بِمَا لِنَرِيبِكَ • كَيْنِيكُ وَكَانَ خِيمُ الشُّفِ يُشَاهِدُونَ الرُّعُودَ وَالْبُرُونَ وَصَوْتَ الْبُونِ وَٱلْجَبَلَ يُدخِنُ فَلَمَّا رَأَى ٱلثُّفُ ذَلِكَ ٱدْنَاعُوا وَوَقَنُوا عَلَى بُعْدِ عَلَيْكِ وَقَالُوا يُلوسَى كَلِّمْتُ أَنْتَ فَلَهُمْ وَلَا مُكُلِّنَ أَهَا لِللَّهُ تُونَ . ويَنْ فَالْ مُوسَى لِلشِّفِ لَا تَعَافُوا فَإِنَّ أَفَهُ إِنَّا جَآهَ لِيَتَّخِيكُمُ وَلِتَكُونَ مَا إِنَّهُ أَمَامَ وُجُوهِكُمْ لِلْاتَّخْطَأُوا ، ﴿ يَهِيْكُ فَوَقَتَ ٱلشَّفْ عَلَى بُعْدِ وَنَصَّدُمُ مُوسِ إِلَى الشَّبِ الَّذِي فِيهِ أَدُّ . عِنْ فَقَالَ الرُّبُّ لُوسَى كَذَا قُلْ لِنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ شَلْعَدْ ثُمَّ أَنِّي مِنَ السُّمَاءَ خَاطَبْتُكُمْ . ﴿ اللَّهُ لِلْاَتْجَمَلُوا مَبِي آلِمَةٌ مِنْ فِضَةٍ وَلَلْمَةً مِنْ خَصْبِ لَا تَسْنَعُوا لَكُمْ . عِيدٍ مَذْ يَكَا مِن زُابِ تَصْنَعُ لِي وَتَذْبَحُ عَلَيْهِ عُرَقًا لِكَ وَذَبَاجُعَ ٱلسُّلَامَةِ مِنْ مَنْسِكُ وَبَوْكَ. فِي كُلُّ مَوْضِعِ لِلزُّكُّرَ فِيهِ أَسْمِي آتِيكَ وَأَبَادِكُكَ. وَإِنْ مُنَفَّتَ لِي مَذَبُهَا مِنْ جِهَارَةٍ فَلاَ تَبْهَا مَغُونَةً فَإِنَّكَ إِنْ رَفَعْتَ حَرِيدَكَ . عَلَيْهَا دَنُسْتُهَا ، عِنْ وَلا زَّقَ إِلَى مَذْ يَعِي عَلَى دَرِّج لِاللَّا تَكْتِفَ سَوْء أَكَ عَلَيْهِ

وَأَمْ زَمَّتُ أَكْمَاسًا أَوْ سُلْلًا قَائِمًا أَوْ سَائِرَ مَا فِي ٱلْخُصُولِ فَٱلَّذِي أَوْقَدَ ٱلنَّارَ مُتوضَّ جِيْعِ إِذَا دَفَمَ إِنْسَانُ إِلَى صَاحِبِهِ فِضَّةً أَوْ أَمْتُمَّةً لِيَعْفَظُهَا فَسُرِقَتْ مِنْ مَنْزَلِهِ فَإِنْ وُجْدَ ٱلنَّادِقُ عَوَّضَ مِثْلِن عِينَ ﴿ وَإِنْ لَمْ يُوجِدِ ٱلنَّادِقُ الْمَدُّمُ صَاحَبُ ٱلْمُنْزَلِ إِلَى الْآلَمَةِ لِيَمَاتَ أَنَّهُ لَمْ يُدُدُ يَدُهُ إِلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ . عَنْ الْكُلُّ دُعُوى جَايَةٍ فِي وُّر أُوحَاد أَوْ شَاةٍ أَوْ نُوْبِ أَوْ كُلِّ صَالَةٍ يَمَّالُ فِيهَا ٱلْأَمْرُ كَذَا فَإِلَى ٱلْآَلِيَةِ نُزَهُمُ ٱلدُّعْوَى وَمَنْ غَكُمُ ٱلْآلَمَةُ عَلَيْهِ لِمُوضَ صَاحَةً مِثَانِينٍ ﴿ يَعَلَّمُ إِذَا دَفَعَ أَحَدُ إِلَى صَآحِيهِ جَارًا أَوْ قَوْرًا أَوْ شَاةً أَوْ شَيْئًا مِنْ سَاثِمِ ٱلْبَهَاشِ لِيَغْطَتُ فَآتَ أَوْ تَسَيْبِ أَوْ غُنِمَ وَأَ أَ عِنْ يَسِنُ بَارَابِ تَكُونُ بَيْنُهَا إِنَّهُمْ يَنْدُ يَدَهُ إِلَى مِلْكِ صَاحِيهِ فَيَعْبَلُهُ العَاجِبُ وَهُولَا يُوَّضُ شَيِّاً . عِنْ وَإِنْ سُرِيَ مِنْ عِنْدِهِ يُوَّضُ صَاحِبُهُ . عَنْ أَبِ أَفْتُرِسَ فَلِيْكَ بِهِ شَهَادَةً . لَا يُعَوِّضُ ٱلفَرِيثَةَ . ١٠٠٠ وَإِنِ ٱسْتَمَادَ أَحَدُ بِنْ صَاحِبِ شَيًّا فَا تُكَسَرَّ أَوْمَاتَ وَلَيْسَ وَبُّهُ مَعَهُ يَبُوسُ . ﴿ يَنْكِيرُ وَإِنْ كَانَ رَبُّهُ مَعَهُ فَلَا يُعَرِضُ - وَإِنْ كَانَ مُسْتَأْجُرًا فَقَدْ مَضَى بِأُجْرَتِهِ • ﴿ لَكُنْ إِنْ وَاوَدَ رَجُلُ جَادِيَّةً بِكُرَّا لَم تُخْطُب فَنَشِيهَا فَلْيُهُ هَا ذَوْجَةً لَهُ . عِنْهِ عَإِنْ أَيْ أَيُوهَا أَنْ يُزَوِّجَا فَلْيَزِنْ لَهُ مِنْ ٱلْفِضَةِ مِثْلَ شِ الْأَبْحَارِ. عِنْ إِلَى سَاعِرَهُ لَا تَسْنَشِ. عِنْ صَلَّ مَنْ أَنَّى بَعِيَّةً ظَلِفُلَ قَسْلًا. جِيجٍ مَنْ ذَبَعَ لِاللَّهِ إِلَّا لِرُبِّ وَحْدَهُ فَلَيْسَلْ . يَنْ وَالْفَرِبَ فَلا تَعْلَيْهُ وَلَا مُنَا يَعُهُ فَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ غُرَاكَ فِي أَرْضِ مِصْرَ . عَنْهِ وَلَا نُسِي إِلَى أَرْمَــلَةٍ وَلَا يَتِيم مِينَ إِنَّ أَتُلَتْ إِلَيْهَا وَمَرْمًا إِلَّا كَإِنَّ أَسَّعُ لَمَرْنَعُهَا مِنْ لِلْمَ لَلْمَنْ لَ لَمَنِي وَأَمْكُمُ بِالنِيْدِي تَسَهِرُ بِنَاكُمُ أَوَامِلَ وَبَوْكُمْ يَأْتُى . جِنْ إِذَا أَوْسَتَ بَعْنَا لِنَقِيرِ مِنْ شَمْي مِّنْ مِنْدَكَ فَلا تُكُنْ لَهُ كَالْمُرَابِي وَلَا تُقِبُوا مَلْهِ رِفْ ، عِلْكُمْ إِذَا ٱسْتَرَقَنْتَ وَلَبَّ صَاحِبِكَ فَمَنْدَ مَنْبِ ٱلشُّمْنِ رُدَّهُ إِلَيْهِ ٢٢٠٪ لِأَنَّهُ هُوَ بِأَرْهُ ٱلْوَحِيدُ كِنَّاهُ جِلْدِهِ قَفِيمٌ يَنَامُ فَإِنْ هُوَ صَرَحَ إِلَى أَسْتَجَبْتُ لَهُ لِأَنِي رَوُونٌ • عَلَيْكُمْ لَا تَسُ الْأَلَمَةُ وَزَيْسَ شَعْبُكَ لَا تَلْنُهُ - يَحْدُ الْحُورَةُ يَلْدَلِكُ وَمَعْمَرَ يَكَ لَا فُوْخِرْهَا وَٱلْكِرُ مِنْ بَيْكَ تَجْمُلُ لِي . عِيدٍ وَكَذَلِكَ مَنْمُ بِبَرِكَ وَغَمَكَ سَبْعَةَ أَيْم كُونُ مَمَ أَنِّهِ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّامِنِ تَعَمَلُهُ لِي . عِنْ وَكُولُوا أَفَاسَامُمَّذَّسِينَ لِي وَكُمْ فَريسَةِ فِي العَيْخِرَآهُ لَا تَأْكُلُوا بَلِ أَطْرَحُوهُ لِلْحَكَلَابِ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

كَنْ لا تَقْبَلْ خَبْرًا كَاذِيًّا وَلَاتَجْمَلْ يَدَكُ مَمَ ٱلْنَافِقِ لِذَهَادَةِ زُودٍ • ﴿ لَا تَنْبَم ٱلْكَثِيرِينَ إِلَى فِعْلِ ٱلثَّرِّ وَلَا تُحَرِّفْ فِي جَوَابِكَ فِي ٱلدُّعَاوِي مَا نِلَا جِهَةَ ٱلْكَثِيرِينَ • و و لا تُحلِ ٱلْسَكِينَ فِي دَعْوَاهُ . عَنْ إِذَا لَقِتَ قُوْرَ عَدُولَ أَوْ جَارَهُ ضَالاً فَارُدُوهُ عَلَيْهِ ، عِنْ إِذَا رَأَيْتَ حِلَرَ مُبْعَثِكَ سَاقِطًا تَحْتَ خِلِهِ فَلا تُعْجَارَوُهُ حَتَّى تَمَلُّ عَنْهُ مَنَّهُ . يَهِمُ لا تُحَرِّفُ مُحَمَّ ٱلْمُسكين فِي دَعْوَاهُ . يَهِمُ الْبَعَدْمِنَ ٱلْكَلام ٱلْكَادِبِ. وَٱلْمَرِي، وَالرُّكِيُّ لَا تَفْظُهَ مَا فَإِنِّي لَا أَمْرَىٰ ٱلْنَافِقَ. ﴿ يَهِيْكِ لَا تَأْخُذ دِشُوّةً فَإِنَّ الرِّينَى تُسْبِي ٱلْمُسَرَّاةَ وَتُنْسِدُ أَخَوَالَ ٱلْأَمْدَادِ . عَيْنِي وَلَا تُمَايَقُ ٱلفريت لِأَنْكُمْ تَلَكُونَ نَفْسَ ٱلْفَرِيبِ فَإِثْكُمْ كُنْتُمْ غُرَّا ۚ فِي أَدْضِ مِصْرَ • عَلَيْكُ سِتَسَيْنَ زَّدَعُ أَدْضَكَ وَتَجْمَعُ أَكُلَمَا عِلِيْهِ وَفِي ٱلسَّابِعَةِ أَجْمَهَا وَتَخَلَّ عَنْهَا فَيَأْكُلَ مِنْهَا مَسَاكَينَ شَعْبِكَ وَمَا فَعَنَلَ بَهْدَهُمْ كَإِكَّاهُ وَحْسُ ٱلعَّحْرَآهَ وَكَذَٰلِكَ تَصْنَعُ بِكُرْمِكَ وَزَيْونكَ. كالله في سِنَّةِ أَيَّامٍ مِّنْمَلُ عَلَكَ وَفِي أَلُومٍ أَلَّا مِم تَسْبِتَ لِكُيِّ يَسْتَرِيحَ وَرك وَجادك وَيَثَرَقُحُ أَنِنُ أَمْنِكُ وَٱلْفَرِيبِ. ﴿ لِلَّهِ وَجِيمُ مَا فَلَنَّا لَكُمْ ٱخْتِطُوا بِهِ وَٱمْمَ ٱلْآلِمَةِ ٱلْأَغَرِلَا تَذْكُرُهُ وَلَا يُسْتُمْ مِنْ فِيْكَ . ﴿ لَيْكِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُسَدُّ لِي فِي ٱلسُّنَّةِ . عِنْ أَخْظُ عِيدَ ٱلْفَطِيرِ سَبَّةَ أَيَّام تَأْكُلُ فَطِيراً كَا أَمْرَ لُكَ فِي وَقْتِ شَهْر ٱلْإِسْال لِأَنُّكَ فِيهِ خَرَجْتَ مِنْ مِصْرَ وَلَاتَحْضَرُوا أَمَايِي فَادِغِينَ. ﴿ وَعِيدَ حِصَادِ بَوَاكِس غَلَابِكَ أَلِّنِي زَّدَعُهَا فِي ٱلعَرَّآهَ وَعِيدَ ٱلِأَسْتِلَالِ عِندَ بِهَا يَهِ ٱلسُّنَهِ عِندَ مَا تَجْمَعُ غَلَابِكَ مِنَ الصُّغُرَّآءُ و عِلَا يَا لَكُ مَرَّاتٍ فِي السُّنَّةِ تُضررُ جَمِيمَ ذُكِّرَائِكَ أَمَامَ الرَّبِ الإلهِ

المناه لا تُعَرِّبْ دَمَ دَيهِ مِي عَلَى عِيدِ وَلاَ بِتُ تَعْمُ عِيدِي إِلَى الْنَدَاةِ ، عَلَيْ وَأُوالِلَ يَوْآكِيرِ أَرْضَكَ تَحْمِلُنَا إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ إِلْمُكَ . لَا تَعْلَمُ ٱلْإِذِي لِمَيْنِ أَمْهِ . كانتها ما آنَامُــَيْرُ أَمَامَكَ مَلاَكًا يَحْفَظُكَ فِي الطُّريقِ وَيَأْتِي بِكَ إِلَى ٱلْمُوضِمِ ٱلَّذِي أَعَدَدُهُ . ١ ﴿ فَعَفْظُ لَهُ وَامْتَتِلَ قُولُهُ وَلَا تَمْعِبِ فَإِنَّهُ لَا يَعْفَعُ عَنْ لَمُرْ مِكُمْ لِأَنَّ أَسْمِي فِيهِ. عَنَّهِ عَادَيْتُ أَمْنَاتَ قَوْلَهُ وَعَلِتَ بِجَبِيمٍ مَا أَنْكُلُمْ بِهِ عَادَيْتُ أَعْدَآكَ وَضَأَيْفُتُ مُمَا بِقِيكَ . عِنْ لِأَنَّ مَلَاكِي يَسِيرُ أَمَامَكَ وَيُدَخِكَ أَرْضَ ٱلْأَمُورِ يَبِنَ وَٱلْجَذِّينَ وَٱلْمَرِدْ يِينَ وَٱلْكُنَمَانِينَ وَالْخُرَ بِينَ وَٱلْيُوسِينَ وَأَبِيدُهُمْ . عَلَيْ لَا تَسْجُدُ لِآلَمَتِم ولا تَعْبُدُهَا وَلَا تَعْمَلُ كَأَعْمَلِهُمْ بَلِ نُعِيدُهُمْ وَتُحْطَمُ أَنْصَابِهُمْ تَحْطَيًا . يعلي وَتَعْبُدُونَ ٱلرَّبُ إِلَهُكُمْ فَيْبَادِكُكَ فِي خُبُرُكَ وَمَأَلَكَ وَأَدْبِلُ ٱلْأَمْرَاضُ مِنْ بَيْنَكُمْ عِنْ وَلَا تُكُونُ مُسفطُ وَلَا عَامِرٌ فِي أَرْضَكَ وَعَدَدَأَ يَامِكَ الْكُلُّهُ عَيْدَةٍ وَأَرْسِلُ عَيْنِي أَمَامَكَ وَاكْمِرْ جَمِعَ الْأَمَمِ الَّذِينَ تَعَيرِ إِلَيْهِمْ وَأَجْلُ جَبِعَ أَعْدَآيَكَ بَيْنَ بِدَلِكَ مُدْيِينَ ﴿ \* \*\*\* وَأَنْتُ الزَّابِيرَ أَمَامَكَ تَسَارُهُ الْمُؤْيِنِينَ وَالْكُنَانِينِ وَالْحِلِينِ مِن وَجِيكَ. كِلْلِي لَاأْطُرُوْهُمْ مِنْ وَجُوكَ فِي سَنَةٍ وَالْحِدَةِ كَلَّا تَصِيرَ ٱلْأَرْضُ فَفَرَّا فَتَكْفُرُ عَلَيْك وُحُوشُ ٱلعَّخْرَآءَ ﴿ لَكِنِي أَطْرُدُهُمْ قَلِلاً قَلِلاً مِنْ أَمَامِكَ إِلَى أَنْ تَنْمِي فَتَرِثْ ٱلْأَدْسُ . ﴿ وَأَجْمَلُ تَخْمَكَ مِنْ يَحْرُ ٱلْفُلُومُ إِلَى يَحْرُ فَلِسْطِينَ وَمِنَ ٱلْبَرَّأَيِّهِ إِلَى النَّر وَإِنِّي أَسَلِّم إِلَى أَيدِيكُمْ سُكَّانَ الأَرْضِ فَتَعَرُّدُهُمْ مِنْ أَمَامُ وَجِلَ . وَاللَّهُ لا تَقْطُمْ لَهُمْ وَلَا لِإِلْهَمِهُمْ عَدَا يَجِيبُهُمْ وَلَا يُقَيِّوا فِي أَرْصَكَ كَبِّلا تَجْمُلُوكَ تَخْطَأْ إِلَيْ إِنْ تُمْبِدُ آلَمَتُهُمْ فَيَكُونَ ذَٰ لِكَ لَكَ وَهَمَّا

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

كَيْنِيْ وَقَالَ يُلُوسَى أَصْمَـدُ إِلَى ٱلرَّبِ أَنْتَ وَهُرُونُ وَنَادَابُ وَأَبِيهُو وَسَبْلُونَ مِنْ شُيُوحِ إِسْرَائِيلَ وَٱسْجُدُوا مِن بَبِيدٍ ، ٢٠٠٠ ثُمَّ يَعَدُمُ مُوسَى وَحَدُمُ إِلَى ٱلرَّبِّ وَهُمْ لَا يَقَدُّمُونَ وَأَمَّا ٱلتَّمْبُ فَلا يَصْمَدُوا مَمَهُ . ١٤٧٤ فَلِهَ مُوسَى وَقَصَّ عَلَى ٱلتَّمب جِيمَ كَلام أِلْبٌ وَجِيمَ ٱلْأَحْكَامِ فَأَجَابَهُ جَبِيمُ ٱلشُّمْدِ بِمَوْتِ وَاحِدٍ وَقَالُوا جَبِيمُ مَا تُكُلُّمَ بِهِ أَرَّبُ نَسْلُ بِهِ • عَنْ اللَّهُ فَكَتَب مُوسَى جَبَّح كَلَامِ ٱلرَّبِ وَبُكِّرَ فِي الْفَدَاةِ وْبَنِي مَذْبَكَا فِي أَسْفَلِ ٱلْجَبَلِ وْنَصَبَ ٱلْتَيْ عَصْرَ أَصُا لِأَسْبَاطِ إِسْرَا نِيلَ ٱلِأَثْقُ عَشرَ. كالمنظ وَ بَتَ فِيكُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَصَّدُوا نُحْرَقَاتِ وَذَبَكُوا ذَبَائِحَ سَلَاتَ مِنَ أَنْجُولِ لِلرَّبِ. ﴿ لَكُنَّكُمْ فَأَخَذَ مُوسَى نِصْفَ ٱلدُّم وَجَمَلُهُ فِي طُسُوتٍ وَرَشَّ ٱلنَّصْفَ الْآخَرَ عَلَى الْمُذَبِيرِ . جَيْدٍ وأَخَذَ كِتَابَ النَّهِدِ فَتَلا عَلَى مَامِم الشَّفِ فَتَالُوا كُلُّ مَا تَكَلُّمُ ٱلرَّبْ بِهِ نَفْلُهُ وَتَأْتَمُ بِهِ . عَنْ اللَّهِ الْمُؤْمَ وَرَثُمُهُ عَلَى ٱلصَّبْ وَقَالَ هُوَذَا دَمْ ٱلْهَدِ ٱلَّذِي عَاهَدُكُمْ ٱلرَّبِّ بِهِ عَلَى جِيمٍ هٰذِهِ ٱلْأَقُوالِ . عِنْ مُ مُمَ مُوسَى وَهُرُونَ وَنَادَابُ وَأَيِهُو وَسَبْلُونَ مِن شُيُوخِ إِسْرَائِيلَ عَنْدُ فَرَاوًا إِلَهَ إِسْرَائِيلَ وَتَحْتَدِجُلِهِ شِبْهُ صَنْعَةٍ مِن بَلاطٍ سَعَبُونِي وَشَيْ الْشَهُ النَّهَا فِي النَّهَا. ١١٥ وَعَلَى نْحَادِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ غِدُدْ يَدَهْ فَرَأُوا أَفَهُ وَأَكُلُوا وَشَرِبُوا . عِنْ وَقَالَ ٱلرَّبَّ لِمُوسَى أَصْعَدُ إِنَّ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَأَقِمْ هُنَا حَتَّى أَعْطِيَكَ لَوْحَيِ ٱلْحَجَادَةِ وَٱلشَّرِيعَةَ وَٱلْوَحِثَّةَ أَلْقِي كَتَبْتُهَا لِتَعْلِيمِهِ \* عِلَيْكُ فَعَامَ مُوسَى وَيَشُوعُ خَادِمُهُ وَصَعِدَ مُوسَى إِلَى جَبَل اللهِ كاللهِ وَقَالَ لِلشُّيوخِ أَفْعُدُوا فَا لَهُمَّا حَتَّى نَرْجَعٌ إَلَيْكُمْ وَهُوَذَا لَمْرُونُ وَخُورُ مَكْمُمُ مَنْ كَانَ لَهُ أَمْرُ فَلِيَّقَدُمُ إِلَهِما • ١٤٠٤ وَصَحدَ مُوسَى ٱلْجَيَلَ فَعَطَى ٱلْعَمَامُ ٱلْجِيْلَ كلله وَمَلْ عِنْدُ ٱلرَّبِّ عَلَى جَبْلِ سِينا وَعَطَاهُ ٱلْفَتَامُ سِنَّةَ أَيَّامٍ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّايِم دَعَا مُوسَى مِنْ جَوْفِ ٱلْسَمَامِ . ١٦٥ وَكَانَ مَنْظُرْ عَبْدِ ٱلْبِ كَنَاد آكَةِ فِي رَأْسَ أَجْبِلِ أَمَامَ غُيُونِ بَنِي إِمْرَا يُلِ . عَلَيْ قَدَخَلَ مُوسَى فِي وَسَعِ ٱلْفَمَامِ وَصَهِدَ الْجَيلَ وَأَمَّامُ مُوسَى فِي ٱلْجَبَلِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Digitized by Google

#### ألفصل آلخامس والعشرون

كَلُّهُ وَكُلُّمُ ٱلرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْ ﴿ مُن بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْخُذُوا لِي تَلْدِمَةُ منْ عِنْدِكُلُ إِنْسَانِ مَا تَنْفُو بِهِ ضَمُّ تَأْخُلُونَهُ تَقْدِمَةً لِي . ﴿ يَعْلِي وَهَٰذِهُ هِي ٱلتَّقْدِمَةُ ٱلَّتِي تَأْخُذُونَهَا مِنْهُمْ . ذَهَبُ وَفِضَةٌ وَنُحَكُنْ بِينِيجٍ وَسَنَفُونِيُّ وَأَدْجُوانٌ وَصِبْمُ قِرْصَ وَيُ وَشَمَرُ مِعْزَى ﴾ ﴿ وَجُلُودُ كَانَ مَصْنُوعَةُ بِالْخُرَةِ وَجُلُودٌ سَعَنُونِكَ ۚ وَخَشَبُ سَعَطِ جَيْنَ وَذَيْتُ فِلْنَاوَةِ وَأَطْبَابُ لِلْهُنِ ٱلْمُنْحِ وَالْجُنُودِ ٱلْعَلِي جَيْنَ وَجِهَادَةً خَرْعِ وَجِبَارَةُ تَرْصِيعِ الْأَفُودِ وَالصَّدْرَةِ . عَيْنِيعٍ فَيَسْتَلُونَ لِي مَشْدِسَا فَأَسْكُنُ فِيَا مَنِهُمْ . كَانَ يَعَسَبُ جَمِعِ مَا أَنَا لُم لِكَ مِنْ شَكُلِ ٱلْمُسكِن وَشَكُل جَمِع آفِيتِهِ كَذَلِكَ فَأَصْنُوا ، جِنْ يَ يَعْنُونَ تَابُونًا مِنْ خَشَبِ ٱلسُّنطِ يَكُونُ طُولُهُ فِرَاعَيْنِ وَصِفَا وَعَرْضُهُ فِرَاعًا وَصْفًا وَسَمُّكُهُ دِرَاعًا وَصِفًا . عَلَيْ وَعَنِيدٍ بِذَهَبِ غَالِسٍ مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ خَارِجِ أَسَيْبِهِ وَأَصْنَمُ عَلَيْهِ إِكْلِيلًا مِنْ ذَهَبِ عُبِطاً بِهِ . 32 وَصَعْ لَهُ أَرْبَمَ حَلَقاتٍ مِنْ ذَهَبِ وَأَجْمَلُهَا عَلَى أَدْهَمِ فَوَائِمِهِ خَلْقَيْنِ مِنْ جَانِيهِ ٱلْوَاحِدِ وَخَلْقَتْنِ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ. عَنَيْنَ وَأَصْنَعُ عَلَيْنِ مِنْ خَشَبِ السُّنْطِ وَعَشِهِمَا بِذَهَبِ عَنْكُ وَأَدْخِلَ ٱلْمَكَيْنِ فِي ٱلْحَلْقِ عَلَى جَانِمِي ٱلتَّالِوتِ لِيُحْمَلَ جِمَا ﷺ وَتُبْقَى ٱلْمَلْقَانِ فِي ٱلْحَلْق لا زُولُان مِنها . ١٦٠ وَأَجِعل فِي التَّابِوتِ الشَّهَادَةَ التي أُعطيكَهَا . ١٠٠ وَأَحْدُ مِنْ عِنا مِنْ ذَهَبِ خَالِس بِكُونُ طُولُهُ فِرَاعَيْنِ وَنِسْفًا فِي عَرْضِ ذِرَاعٍ وَنِسْفٍ، عِنْ وَأَسْنَم كُوْوَبَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ صَنْعَةً طَرُقِ تَصَنَّفُهَا عَلَى طَرَقِي ٱلْنِشَآةِ . ﴿ يَكُمُّ لَا أُوا غَى هذا الطَّرَفِ وَكُرُوبًا عَلَى ذَاكَ الطَّرَفِ مِنَ النِّضَاءَ تَصَنَّمُ ٱلْكُرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَهِ. وي وَيُكُونُ ٱلْكُرُ وَبَانَ لَلْسَلِينَ أَجْتَنَهُمَا إِلَى فَوْقَ مُطْلَقِينَ أَجْتَمَهَا عَلَى أَلْشَأَهُ وأَوْجُهُمَا الْوَاحِدُ إِلَى الْآخَرِ وَإِلَى الْسَنَاءَ تُكُونُ أَوْجُهُما . عِلَيْكُ وَتَجْمَلُ الْسَنَاءَ غَلَى التَّابُوتِ مِنْ فَوْقُ وَفِي التَّابُوتِ تَخَمْ الشَّهَادَة الَّتِي أَعْطِيكُهَا . ﴿ لَيْكُمْ فَأَجْتَم بِكَ هَنَاكَ وَأَخَاطِبُكَ مِنْ فَوْقِ ٱلْنِشَآءَ مِنْ بَيْنِ ٱلْكُرُوبِيْنِ ٱللَّذِينِ عَلَى تَابُوتِ ٱلشَّهَادَّةِ بجبيرِ مَا أُوسِيكَ بِهِ إِلَى بِنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ عِنْ إِنَّ أَصْنَعُ مَا لَدَةً مِنْ حَشَبِ ٱلسُنْعِ طُولُمَا ذِوَاعَانِ وَعَرْضُهَا ذِرَاعٌ وَسَمُكُمَا ذِرَاعٌ وَيَسْفُ ﷺ وَعَيْهَا بِذَهَبِ خَالِص وَسُمْ لَمَّا إَكِلِلَامِنْ ذَهَبِ يُحِيطُ بِهَا . عَنِيلًا وَأَصْنَمُ لَمَا حَافَةً مِثْدَادَ فَبْضَتْ مِنْ حَوْلَمَا وَأَصْنَمُ لِلَّنْتِهَا إِنْكِيلًا مِنْ ذَهَبٍ عَلَى عَمِيطِهَا . عِنْ إِنْ وَمُنْ لَمَا الْأَبَعُ حَلَيْكِ ذَهب وأجعل الْحَلَقُ فِي أَرْبَمِ زَوَا يَا قَوَا يُعِمَا ٱلْأَرْجِ . عِينَ أَمَامَ ٱلْحَافَةِ ثُكُونُ ٱلْحَلَقُ مَكَانًا لِسَلَتَيْن لِخُسَل بِهَا ٱلْمَايْدَةُ . عِنْ وَمُنتَعُ ٱلْعَلَيْنِ مِنْ حَشَبِ ٱلسَّنْطِ وَتُسْتِيهَا بِذَهَبِ تَخْمَلُ بِهَا ٱلْمَايْدَةُ وَ عِينَ وَالْسَنَمُ قِصَاعَهَا وَعَامِرَهَا وَكُولُوسَهَا وَجَامَاتِهَا ٱلَّتِي لِسَكْبَ بِهَا مِن ذَهَب خَالِص تَعْنَمُهَا . وَيَعْلَى وَأَجْعَلَ عَلَى ٱلْمَا يْدَةِ خَبْرُ ٱلْوَجُوهِ بَيْنَ يَدَيُّ وَاعْلَ عِن وَاعْد مَنَاوَةً مِنْ ذَهَبٍ خَالِصِ مَنْمَةً طَرْقِ تَعْمَلُها هِيَ وَقَاعِدَتُهَا وَسَافَهَا وَمِنْهَا تُكُونُ الْحِيْمَا وَغُرُهَا وَأَذْهَادُهَا . عِنْ وَلَتُكُنْ سِتْ شُبِ مُثَرَّعَةٌ مِنْ جَانِبَهَا لَلاتُ شُف مِنْ جَانِهَا ٱلْوَاحِدِ وَلَلَاثُ شُمَبِ مِنْ جَانِهَا ٱلْآخَرِ، عَلَيْكُ وَلَلَاثُ أَحِيمَةٍ لَوَزُّلُو فِي ٱلشُّمْنَةِ ٱلْوَاحِدَةِ لِمُجْرَةِ وَزَهْرَةَ وَثَلَاثُ الْكِنَّةِ لَوْزِيَّةٍ فِي ٱلشُّمَةِ ٱلنَّانِيةِ لِلجَزَةِ وَزَهْرَةٍ.. وَكُمْ إِنَّ تَجْمُلُ السِّتِ النُّمُ الْمُثَرَّعَةِ مِنَ الْمُنارَةِ • ١١٨ وَفِي الْمُنارَةِ أَرْبُرُ الْحُمّة لُوْذِيَّةِ بِجَرِهَا وَزَهْرِهَا . عِنْ وَغَتَ الشَّبَيْنِ الْأُولِيْنِ غُرَةٌ مِنهَا وَتَمْتَ ٱلشَّبْتَيْنِ ٱلْأَخْرَ يَنِي غَجْرَهُ مِنهَا وَغَتَ الشُّعَيْنِ الْأَخْرَ يَنِي عُجْرَةُ مِنهَا كَذَا مَسْنَعُ السِّبَ الشّب ٱلْمُتَوْعَةِ مِنَ الْمَنَادَةِ . وَمُنْ مُنَاكِلُونَ عَبِرُهَا وَشُمَامًا كُلُّهَا قِطْمَةٌ وَاحِدَهُ مَطْرُوقَةُ مِنْ ذَهَبِ خَالِصٍ، عَلَيْهِ وَأَصْغَ شُرُجَا سَبَّةً وَأَجْمَا عَلَيْهَا لِنُضِي، عَلَى جَةِ وَجَهِسَا، كالله وَمَعَاظُها وَمَنَافِعُها مِنْ ذَهَبِ خَالِس ، جِنْ إِلَّهُ الْمُعَالَّ امِنْ ذَهِبِ خَالِس مُصْنَعُ الْمُنَارَةَ مَعَ جِيعٍ هٰذِهِ ٱلْآيَةِ . ﴿ يَعْتِيعُ فَأَنْظُرُ وَأَصْنَعُ عَلَى ٱلِمُثَالِ ٱلَّذِي أَنْتَ مُرَاهُ في أَخْبَل

#### أأغضل السادس والعشرون

والسَنَم السُكِن عَشرَ شُعَّق مِن لَمْ مَشرُودٍ وَسَنَجُونِي وَأَدْجُوانٍ وَسِيم قِرْمِنِ بِكُرُّ وَبِينَ صَنْعَةَ نَشَاجٍ حَادِقِ تَصَنَّهَا . ﴿ يَهِ الْعُلْ كُلُ شُقَّةٍ ثَمَانٍ وَعِصْرُونَ ذِرَاعًا فِي مَرَضِ أَرْجِ أَذَرُعٍ . فِيَاسُّ وَاحِدٌ كِبِيجِ الشَّعْنِ . ﷺ خَسُ شَعَقِ تَكُونُ . مُلُوفَة بَسْمًا بِبَعْنِ وَالْحُسْنُ الثَّقُنُ الأَخْرَى تَسَكُونُ مُلُّوفَة بَعْمُ إِبْعَمْنِ. كله وَأَمْنَا عُرَى مِنْ سَخُونِي لِحَـاشِيَّةِ النُّقَةِ ٱلْتُعَلِّرَةَةِ مِنَ الْفِسَاقِ ٱلْوَالِّد وَكُذَٰ لِكَ تَصْنَمُ لِلَّاسَةِ ٱلثَّفَةِ ٱلمُتَلِزَّفَةِ مِنَ ٱلْفَاقِ ٱلنَّانِي · ﴿ يَكُمْ خَسَينَ عُرُوَةً تَصْنَمُ لِمُثَمَّةِ ٱلْوَاحِدَةِ وَخُدِينَ عُرُوَّةً لِطَرَفِ ٱلشُّقَةِ مِنَ ٱلِلْعَاقِ ٱلتَّافِي وَلَتَكُن ٱلْمُرَى مُثَالِمَةً إِحْدَاهَا إِلَى ٱلْأَثْرَى وَجِهِ إِلَا وَأَسْتُمْ خَسِينَ شِطَاظًا مِنْ ذَهَبٍ وَضُمُّ ٱلشُّقَيْنِ ٱلْوَاحِدة إِلَى الْأَعْرَى بِالْأَسْطَةِ فَيَعِيرَ الْمُسْكِنُ وَاحِدًا مَعِينٍ وَأَصْنَا شُعْنًا مِنْ شَعْرٍ مِعْزَى خَيث فَوْقَ ٱلْمُسَكِنَ إِخْدَى مَفْرَةَ شُتُّ تَمْنَامُما يَهِينِينَ طُولُ كُلُّ شُفَّةٍ ثَلَاقُونَ فِرَامًا فِي عَرْضِ أَذْبُعِ فِيَاسٌ وَاحِدُ لِلإِحْدَى عَفَرَةَ شُفَّةً · ﷺ وَتَعْلَمُ خَسَ شُفَّق · عَلَى حِدَةٍ وَسِنَ شُفَقٍ عَلَى حِدَةٍ وَتَلْنِي ٱلثُّقَّةَ ٱلسَّادِسَةُ إِلَى مَــَا يَلِي وَجْهَ ٱلْخَيْمَةِ . عَنْ وَمُنْهُ خُسِينَ غُرُوةً عَلَى حَاشِيَةِ النُّفُ فِ الْمُنْفِقِينَ الْفِكَاقِ ٱلْوَاحِدِ وَخَسِينَ عُرُوةً عَلَى حَاشِيَةِ النُّفَّةِ مِنَ القِلَاقِ الْآخَرِ • عَلَيْكُ وَتَسْنُعُ خَسِينَ شِطَاطًا مِن نُحَلسِ وَتُدْخِلُ ٱلْأَسْطَةَ فِي ٱلْمُرَى وَتَعْمُ ٱلْحَيْمَةَ فَتَصِيرُ وَاحِدَةً ۚ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَفَاضِلَ مِن شُقَى الْمُنْمَةِ تُسْلِهُ يَعْفُ الشُّقَةُ الْقُوْمَةِ الْفَاصِلُ يُسَبِّلُ عَلَى مُؤْمِّرِ الْمُسْكِنِ عِلَيْكَ وَالذِّرَاعُ مِنْ هَمْنَا وَٱلدَّدَاءُ مِنْ هَنَاكَ وَهُوَ ٱلْعَاصِلُ مِنْ طُولِ شُقَق ٱلْخَيْصَةِ يَكُونُ مُسْبَلًا عَلَى جَانِي ٱلْمُسَكِنَ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا لِلْفَطِيَّةُ . كَلِيْكِ وَأَسْتُمْ عِطْلَةً الْجِبَّا مِنْ جُلُودِ كِيَاشٍ مَصْبُوغَتْ بِٱلْخُمْرَةِ . وَعِطْآهُ مِنْ جُلُودٍ مُسْتَغِونَةٍ مِنْ فَوْقُ . ﴿ ﴿ يَكُمُّ وَٱصْنَمُ أَلُواحًا لِمُسَكُن مِن خَشَبِ السُّطِ قَائِمَةً مُنْ اللَّهِ عَشْرُ أَذْرُع طُولُ كُلِّ لَوْجَ وَفِدَاعُ وَيَمْتُ عَرْضُهُ . عِنْهِ وَلَتَكُنْ لِلْوْحِ مِنْهَا وِجْلَانِ مُثَمَّا لِلنَّانِ إِخْدَاهُمَا بِإِذَا ۗ ٱلْأَخْرَى. كَذَٰلِكَ تَسْنَمُ لِلْمَدِيرِ أَلْوَاحِ ٱلْمُسْكِنِ . ﴿ لَيْنِيرٌ وَتَصْنَعُ ٱلْأَلْوَاحَ فِلْمَسْكِن عِشْرِينَ لُوَّحًا جِنَّةَ نَهَبِ ٱلْجُنُوبِ. ٢٠٠٤ وَتَصْمُ أَرْسِينَ فَاعِدَةً مِنْ فِضَتْ يَخْتَ ٱلْمِشْرِينَ لَوْحًا وَيعتَيْنِ فَاعِدَتَيْنِ غَن كُلِّ لَوْح لِرِجْلِيهِ وَ السَّيْنِ وَلِمَانِ الْمُكُنِ النَّانِي مِن جَهَ الشَّمَالِ تَسْنَعُ عِشْرِينَ لُوحًا مِن ﴿ وَأَرْبِينَ فَاعِدَةً مِن فِشَّةٍ فَاعِدَ تَيْنِ قَاعِدَ تَيْنِ تَخْتَ كُلُ لَوْمٍ وَ كَالِيْهِ وَفِي مُؤَمِّرُ الْمُسْكِنِ جِنَةَ الْفَرْبِ تَعْنَعُ جِنَّةً الْوَاحِ وَ يُعْلَقُ وَلُوْحَيْنِ تَسْتُنْهُما ۚ فِي ذَاوِبَتِي ٱلْمُسْكِنِ فِي ٱلْمُؤْمَرِ ، ١٨٨ وَيَكُونَانِ مُزْدُوجَيْنِ مِن أَسْفَلُ عَلَى ٱلسُّوآه إلى أغلامًا إلى ألحلَّة ٱلأولى . كذلك يكونان كلامًا الزَّاوِيَيْنِ . ١٠٠٠ فَمَالَتُ غَانِيَةُ أَلْوَاحٍ فَوَاعِدُهَامِنْ فِضَّةٍ ستُّ عَشْرَةً فَاعِدَةً فَاعِدُنَانِ فَاعِدَنَانَ نَحْتَ كُلُ لَوْحٍ . كلي وَمَنْهُ عَوَادِسَ مِنْ حَشَبِ السُّنطِ خَسًّا لِأَلْوَاحِ الْجَانِبِ ٱلْوَاحِدِ مِنَ ٱلْمُسكِّن كالمَيْنَ وَخَسَ عَوادِضَ لِأَلْوَاحِ ٱلْجَانِبِ ٱلْآخَرِ مِنَ ٱلْمُسْكِنِ وَخُسَ عَوَادِضَ لِأَلْوَاح جَانِبِ ٱلْمُسْكِنِ فِي ٱلْمُؤخِّرِ جِمَةَ ٱلْمُرْبِ · ﴿ لَكُنْ إِلَا أَلَا إِضَةَ ٱلْوُسُطَى فِي وَسَطِ ٱلْأَلْوَاحِ نَافِذَةٌ مِنَ ٱلطَّرَفِ إِلَى ٱلطَّرَفِ . ﴿ ﴿ وَتُنْتَقِي ٱلْأَلُواحِ بِذَهْبِ وَحَاقَهَا تَصْنَلُها مِنْ ذَهِبِ مَكَانًا لِلْمُوارِضِ وَتَدْتِي ٱلْمُوَارِضَ بِذَهِبِ وَ الْمُجْبِ ٱلْمُكُنِّ مِنْكُ أَلِِّي أُدِيْهَا فِي الْجِبْلِ ، عَنْ وَأَصْنَعْ عِجَابًا مِنْ سَنَجُونِي وَأَرْجُوانٍ وَمِبْغِ قِرْضٍ وَلَا مَشْرُور صَنْفَ تَشَاجِ حَاذِقِ يَصِنْهُ بِكُرُوبِينَ. ﴿ يَكُونُ لَهُ عَلَى أَذَبَهُ أَغِدَةٍ مِنْ سَنْط مَشَنَاةِ وَهَا عَنَاقِينُهَا مِنْ ذَهَبِ وَلَمَا أَوْمِ قُواعِدَ مِنْ فِضَةٍ ﴿ كُلِيْكُ وَتَجْعَلُ ٱلْحِجَابَ تَحْتَ ٱلأَشْظَةِ وَنُدْخِلْ إِلَى هُنَاكُ دَاخِلُ ٱلْحَجَابِ تَابُوتَ ٱلشَّهَادَةِ فَيَحْسُونُ ٱلْحِجَابُ لَكُمْ طُلِسِلا بَيْنِ ٱلْفُدْسِ وَقُدْسِ ٱلْأَقْدَاسِ . عَنْ إِلَيْ وَتَجْسَلُ ٱلْسَنَا عَلَى كَابُوتِ ٱلشَّهَادةِ فِي فَدْسِ الْأَفْدَاسِ . يَحْتِيمُ وَتُقِيمُ الْمَائِدَةَ خَارِجَ الْحِبَابِ وَالْمَنَارَةَ تُجَاهَمَا إِلَى الْجَانِب ٱلْجُنُونَ مِنَ ٱلْمُكُن وَٱلْمَائِدَةَ تَجَمَّلُهَا إِلَى ٱلْجَانِبِ ٱلنَّمَالِيِّ. ١ كُلْمُ وَتَسْتَمُ سِمَّا لِلَابِ أَيْلُهُ مِنْ سَنَغُونِي وَأَدْجُوانِ وَصِبْعِ قِرْمِرِ وَيَرْمِنْزُ ورِصَلْعَهُ مَطْرُزُ . عَنْ وَتَصَعَّمُ

ِلِمَنْ أُو خَمَةَ أَهْدَةِ مِنْ سَنُطٍ وَتُشَيِّعا بِنَهَبِ وَتُكُونَ عَلَافِتُهَا مِنْ ذَهَبٍ وَلَسَبِكُ لَمَا خَسْ قَوَاعِدُ مِنْ أَعْلَمِ

# ألفصل السابغ والعيشرون

عِمْثِينِ وَأَصْنَمُ ٱلْمَذَبَحِ مِنْ خَشَبِ ٱلسُّنْطِ وَلَيْكُنْ طُولُهُ خَسَ أَذْرُعُ وَعَرْضُهُ خَسَ أَذْرُعِ مُرَبِّنَا كِنُونُ ٱللَّذَبَحُ وَثَلَاتَ أَذْرُعِ يَتَخَلُّهُ . ﴿ وَأَصْنَعَ فُرُونَهُ عَلى أَدْبَعِ ذَوَا يَاهُ ينهُ تَكُونُ قُرُونُهُ وَغَنِّهِ إِنْعُلَسِ . عِينَ وَأَسْنَعُ فَدُورُهُ لِرَمَادِهِ وَجَارِفَهُ وَجَامَاتِهِ وَمَنَاشِلَهُ وَجَلِيرَهُ . يَجِعَ آلِيَتِهِ تَصْنَعُهَا مِنْ تُحَلِي . عَنِيْ وَأَصْنَعُ لَهُ سَرَدًا عَلَى صَنْعَ الشَّبكةِ مِنَ الفُّلُسِ وَأَمْنَغُ لِلشُّبِكَةِ أَزْمَ حَلَمَاتٍ مِن غُلَسٍ فِي أَزْمَةِ أَطْرَافِهَا ﴿ يَكُمُ وَأَجْلُكُما تَحْتَ حَافَةِ ٱلْمَذْبَعِ مِنْ أَسْفَلَ بِحَيْثُ تَبْلُغُ الشَّبِحُةُ إِلَى بَعْفِ الْمُذْبَعِ ، ﴿ وَاصْفَعْ لِلْمَذْتِمِ عَمَلَتُهِ مِنْ خَصْبِ ٱلسُّنْطِ وَغَيْمِهَا يَنْحُسِ عِنْكُ وَأَدْخِلْ عَلَيْتِهِ فِي ٱلْحَلْقَ بِمَيْثُ تَكُونُ عَلَى جَانِي ٱلْمُذَتِحِ إِذَا نُحِلَ • ﴿ يَهِيْكِمْ تَصْنَعُهُ أَجْوَفَ مِنْ أَلْوَاحٍ عَلَى مَا أُوبِّتَ فِي ٱلْمُلِلُ كَذَابُكُ مِنْفُونَهُ . ﴿ وَأَصْنَعُ سُرَادِقَ ٱلْسُكِنِ تَكُونَ مِنْ جِسَةِ مِّتْ ٱلْجُنُوبِ أَسْتَارٌ لِلسَّرَادِق مِنْ بَرَّ مَشَرُور مِنَّهُ ذِرَاعٍ طُولُمَا فِي ٱلْجَةِ ٱلْوَاحِدَةِ. وَعُدُهَا فَاتَّكُنْ عِصْرِينَ وَقَوَاعِدُهَا عِصْرِينَ مِن تُعَلِّس وَأَجْلَ عَتَاقِفَ الْمَدِ وَأَمْلُوا فَإِينَ فِنْدَةٍ . ١ ٢ وَكَذَلِكَ مِن جِهَ النَّمَال فِي اللُّولُ أَسْتَادُ طُولُمَا مِنْهُ فِرَاحٍ وَعَدُهَا عِشْرُونَ وَقَوَاعِدُهَا عِشْرُونَ مِنْ نَحُل ، وَعَالِقِتْ ٱلْمَدَةِ وَأَطُوالُهَا مِنْ فِضَةٍ ، ولا عَرْضَ السُّرَادِق مِن جَةِ النَّرَبِ ثَكُونَ أَسْتَادُ طُولُمَا خَسُونَ ذِرَاعًا وَهَدُهَا عَشَرَةُ وَقَوْ لِعِدهَا عَشْرُ . وَمُنْ إِلَيْ وَفي عَرْضِ الشَّرَادِقِ مِنْ جَهِ الشَّرْق خَسُونَ ذَرَاعًا. ١١٠ وَخَسَ عَشْرَةً ذِرَاعًا مِنَ ٱلأَسْئَارِ الْجَائِبِ ٱلْوَاحِدِ وَأَعْمِدُتُهَا لَــٰ الأَثَّةُ وَقَوَلِوهُمَا ثَلَاتُ . ﷺ وَ لِلْمَانِبِ ٱلْآخِرُ أَسْئَارُ طُولُمَا خَسَ عَشَرَةَ ذِرَامًا وَأَغِدَتُهَا مُلاَنَةُ وَقَوَاعِدُهَا ثَلَاثُ . ﴿ وَعَلَى بَابِ ٱلسُّرَادِقِ سِنْزُ طُولُهُ عِشْرُونَ ذِرَاعًا مِن سَمَغُونِي وَأَدْجُوانِ وَصِنْمِ فِرْمِنِ وَثَرْ مَشْرُ ودِصَنْعَةَ مُطَرِّذٍ وَأَعْدَنُهُ أَرْبَعَهُ وَفَوَاعِدُهَا أَذَةٍ . عَلَيْهِ لِجَسِمِ عَدَ السَّرَادِقِ عَلَى مُجِيلِهِ تَكُونُ أَطُواقُ مِن فِعَةٍ وَعَاقِفُهَا مِنْ ضِنَّةٍ وَقَوَاعِدُهَا مِنْ نَحَاسٍ. عَنْهِ مُلُولُ ٱلسُّرَادِقِ مِنْــَةٌ ذِرَامٍ وَمَرْضُهُ خَمْـُونَ تَحْسُلُونَ وَسَمُّكُهُ خَسُ أَذَرُعِ مِن نَزَ مَشَرُودٍ . وَٱلْتَوَاعِدُ مِن نَحَلَي . ١٠ كَانِيْ وَجَعِ آنيةِ المُسكِن فِي كُلِّ خِدْمَةِ وَجِيمُ أُوْمَادِهِ وَاوْمَادِ السُّرَادِقِ مِن نُحَلَّى . يَكَنْ فَيَ وَأَنْ فَرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْقُوكَ رَبِّي ذَيُّونِ مَرْضُوضٍ خَالِص لِلْمَنَادَةِ لِتُوفَدَ بِوالسُّرْخُ دَاهَا. ١٠٠٠ في خِيَاة ٱلْمُصْرِخَادِ جَ ٱلْحِجَابِ ٱلَّذِي أَمَامُ ٱلشَّهَادَةِ لَيُجَرُّهَا هُرُونَا وَبُوهُ مِنَ ٱلْمَنِي إِلَى ٱلصَّبِي أَمَامَ ٱلرَّبِ . وَمُمُّ أَبِدِي مَدَّى أَجْيَالِم لَيْنِي إِسْرَائِيلَ

#### أَلْفَصِلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِثْرُونَ

من وَوَبِ إِلِكَ هُونَ أَعَالَ وَبَهِ مَنْهُ مِنْ بَيْنِ بِي إَسْرَائِلِ لِكُنُوا لِي هُرُونَ أَعِنَا وَالْعَر وَالْمُواْ وَأَلِهُواْ وَالْمِالَا وَإِلَامَا وَبِي هُرُونَ كَلِيهُ وَاَسْتَعَ بِثَابَ فَدْسِ لِحُرُونَ أَعِنك لِهُكُونَةِ وَالْبَهِ . هَذِي وَصَلَّمُ كُلُ فِي قَلْمِ حَكِم بَمِنْ مَلاَئِهُم وَمِ الْمُكَفَةِ الْمَائِمُ وَمُونَ الْمِلْكَةِ مُونَ الْمُكَفَّةِ مُنْوَانَ بَلِي مَعْمُونَ اللهِ مَنْهُ وَمِنْهُ وَقِيمَ مُمْرَبُ وَعِامَةٌ وَمِنْفَلَةٌ وَمِنْفُونَ بِلَا فَدُسِ لَمُرُونَ الْمُعْتَى وَالْمُنْوَى بَلِكَ فَدُسِ لَمُرُونَ اللهُ مِنْ وَاللّهُ وَمِنْهُ وَلِيهُ وَاللّهُ وَمِنْهُ وَلِيهُ وَاللّهُ وَمِنْ فَرَانُ وَمِنْهِ وَمُونَا وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْهِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْهِ وَمُولَا وَمِنْ فَرَامُونَ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَمِنْ مِنْ كَمَنْتُومِ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْ مُونِ وَاللّهُ وَمِنْهُ وَلِي مُولِمُونَ وَمِنْهُ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مُولِمُولُكُونَ وَمِنْ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْ وَمُولِكُونَ وَمِنْ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْهُ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْهُ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْ وَمُولِكُونَ وَمِنْ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْ وَمُؤْمِلُونَ وَمِنْ مِنْهُ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْ وَمُولِكُونَ وَاللّهُ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مُولِولًا وَمِنْ مُكُونَ مِنْ مُؤْمِمُ وَمُولُولُكُونَ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْ وَمُولِكُونَ مِنْ وَمُولِكُونَ مِنْ مُنْ مُؤْمِلُونَ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمُولِكُونَ مِنْ مُؤْمِولًا لَوالْمُونَ وَمِنْ مِنْ وَمُولِكُونَ وَمُولِكُونَ وَمُولِكُونَ وَمُؤْمِنَ مِنْ وَمُولِكُونَ مِنْ مُؤْمِنَ مِنْ وَمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْ مُولِمُولِكُونَ وَمِنْ مِنْ مُنْ مُؤْمِنَ مِنْ وَمُولِمُونَ مِنْ مُؤْمِنَ مِنْ وَمُولِمُونَ وَمِنْ مُؤْمِنَ مِنْ وَمُولِمُولًا مُؤْمِنَ مُولِمُونَ مُنْ مُنْ مُؤْمِنَ مُنْ مُولِمُونَ مُنْ مُلْمُولُونَ وَمِنْ مِنْ مُنْ مُؤْمِلًا لِمُنْ مُولِمُونَ مُنْ مُنَامِلًا لِمُؤْمِلًا لِمُنْ مُنْ مُؤْمِلًا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِلًا لِمُولِلًا لِمُولِلِمُونَ مُولِلِلْهُ وَمُنْ مُؤْمُونَ مُنْ مُولِلِمُونَ وَلِمُولِلْمُ مُولِلِلْمُونَ لِلْمُؤْمِلُونَ أَلْمُولُ

الْمَاتَمَ تَنْفُنُ ٱلْحَبَرَانُ يَحْسَبِ أَسَاءً بَنِي إِسْرَائِيلَ عُمَاطَيْنِ بِطَوْفَ بْنِ مِن فَصَبِ تَسْنَلُهَا. بَهِينِ وَمَشَمُ أَنْجَرَنِ عَلَى كَبَقُ ٱلْأَفُودِ حَجَرَيْ فِرُ لِبِنِي إِسْرَائِيلَ وَيَحْبِلُ هُرُونُ أَسَاآهُمُ أَمَامُ ٱلرَّبِ عَلَى كَفِيهِ ذِكَّا اللَّهِ وَأَسْتُعُ طَوْقَيْنِ مِنْ ذَهِبِ وسليلتين من ذَهب خالص عَدُ واَنَيْن تَصَنَّهُما صَنْدَةٌ صَنْر وَعَلَى السِّلْكَيْنِ ٱلْفَنْفُورَتَيْنَ بَالطَّوْمَيْنِ . عَنْهِ وَأَضَمَ صَدْرَةً قَضَّآهُ صَنْفَةً فَشَاجٍ حَاذِقٍ كَصَنْفَةٍ الْأَفُودِ مِنْ ذَهَبِ وَسَنْظُونِي وَأَدْجُوَانِ وَسِنْعَ قِرْضٍ وَقَدْ مَشْرُ ورَضَنْهَا. عَلَيْكَ تَكُونُ لْرِبْنَةَ مَثْنِيَةً مُولِهَا شِبْرٌ وَعَرَضْهَا شِبْرٌ ، كَلْنَظْ وَزَكِّ فِيهَا جِبَادَةَ مُرَضَعة أَدْبَنة أَسْطر مِنَ ٱلْحَجَازَةِ .السَّطَلُ الْأَوْلُ بَاقُوتُ أَهْرِ وَبَافُوتُ أَصَعَرُ وَذُكُمُ ثُدُّ . كَلَيْنِ وَالسَّطُرُ التَّآبِي بَهْرَمَانٌ وَلَازَ وَرُدُ وَمَكُ . جَيْنِي وَالسَّفَلُ التَّالِثُ سَعَنُونِي وَعَيْنٌ بَكَانِ وَجَشْتُ. جِينِهِ وَالسَّمْلُ إِلَّامِ وَيُرْجَدُ وَمَرْعُ وَيَضْ وَلَكُنْ عُلَطَةً بِنَعْبِ فِي تَرْصِيمًا . كلي وَتَكُونُ الْحِيَارَةُ بِعَسْبِ أَسَاءً بِنِي إِسْرَائِيلَ أَثْنَى عَفَرَ ظِيرَ أَسَايَهِم كَنْفس مُلْآمَرِكُلُ حَرِ ظَلَهِ ٱللَّهُ بَعَسَبِ ٱلِأَثْنَى ْعَنَرَ سِبْطًا . \$30 وَٱصْنَمُ الصَّدْدَةُ سُلاسلَ عُدُولَةُ صَنْمَةَ صَفْرٍ مِنْ ذَهَبِ خَالِس . عَنْ وَأَصْمَ الصَّدْرَةِ حَلَقَيْنِ مِنْ ذَهَبِ وَأَجْلَ الْخُلْفَيْنِ فِي طَرْفَي الصَّدْرَةِ ﴿ ٢٠٠٥ وَعَلَيْ صَغِيرَتِي ٱلدُّهَبِ عَلَى الْخُلَفَيْنِ ٱلْمَيْنِ فِي مَرَفَي السُّدْدَةِ . ٢٠٠٨ وَطَرْفَي الضَّغِيرَتَيْنِ الْأَخَرَيْنِ تُسَلِّفُهَا بِالطُّوفَ يْن وَتَجْمَلُهُمَا عَلَى كَنِنِي ٱلْأَفُودِ مِنْ مُعَدِّمِهِ • عَنْ وَأَصْنَعُ خَلَتَيْنِ مِنْ ذَهَبِ وَأَجْمَلُهَا فِي طَرَقِي ٱلْصَّدْدَةِ ۚ فِي حَاشِيْهِكَ ٱلَّتِي إِلَى جِنَةِ ٱلْأَفْوَدِ مِنْ دَاخِلٍ. ﴿ ﴿ وَأَصْنَ حَلْقَيْنِينْ ذَهِبِ وَٱجْلُهُمَا عَلَى كَنِنَى الْأَفُودِ مِنْ أَسْلَا فِي مُقَدِّمِهُ عِنْدَمُوسِلِهِ فَوَى زْ نَارَ ٱلْأَفُودِ . ﴿ يَكُنُّكُ وَلَيْمَاكُوا ٱلصُّدْرَةَ مِنْ حَلَقَتَهَا إِلَى حَلَقَتَى ٱلْأَفُودِ بِخَيْطٍ مِنْ سَتَخُونِيْ حَتَى تَسِيرَ عَلَى ذُنَّادِ ٱلْأَفُودِ وَلَاتَحُولَ ٱلصُّدْدَةُ عَنِ ٱلْأَفُودِ • ٢٠٠٠ فَجَعِلُ هُرُونُ أَسَاآ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي صَدْرَةِ ٱلْقَضَاءَ عَلَى صَدْدِهِ عِنْدَدُخُولِهِ ٱلْقُدْسَ ذِكَّا أَمَامُ ٱلرَّبِ دَافِياً ، عِنْ وَتَغِمَّلُ فِي صُدْرَةِ ٱلْفَضَّآءَ الْوُرَّ وَٱلْمَقَّ فَتَكُونُ عَلَى صَدْر هُرُونَ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْنَ يَدَي ٱلرُّبِّ وَيَحْمِلُ هُرُونُ قَصْآةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى صَدْدِهِ بَيْنَ بَدَي الرَّبِّ دَافِنَا ، عِنْ إِنْ صَنْنَا جُبَّةَ ٱلْأَفُودِ كُلَّا مِنْ سَنَّجُونِيْ . عَنْ وَيُكُونَأ جَيْبُ رَأْسِهَا فِي وَسَطِهَا وَلْحِيطُ بَجَيْبِهَا حَاشِيَّةٌ صَنْعَةً حَايَكِ كَخَيْبِ ٱلدِّرْعَ تَجَلُ لَمَا لِللَّهُ تُتَرَّقَ . ﴿ يَهَيِّهُ } وَتَصْنَعُ لِأَذْيَالِهَا دَمَّا فَاتِ مِنْ سَخَيْرِنِي ۗ وَأَدْجُوانِ وَصِهْمِ فِرْضِ لِأَذْ يَالِمَا مِنْ حَوْلِهَا وَجَلَاجِلَّ ذَهَبِ فِيهَا بَيْنَهَا مِنْ حَوْلِمًا عَنْهُ مُجْلِّلَ ذَهَبِهِ وَرَامَانَةِ خُطِّلَ ذَهِب وَرَمَّانَة لِأَذْ يَالِ ٱلْجَيْةِ مِنْ حَوْلِهَا . ﴿ يَهِمُ فَكُونَ عَلَى هُرُونَ عِندَ ٱلجُلامَةِ لِيُسْمَ صَوْتُهَا عِنْدَ دُخُولِهِ ٱلْقُدْسَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَعِنْدَ نُمْرُوجِهِ لِلْآيَوْتَ • عَلَيْ وَتَحْشَمُ مَعْيَمَةً مِنْ ذَهَبِ خَالِص وَتَنْفُنُ عَلَيْهَا كَنَفْسُ الْحَاتَمَ قُدْسٌ لِرَّبِ ﷺ وَتَشَمَّهَا عَ خَيْطُ مِنْ سَنُغُولِ فَي قَكُونَ عَلَى الْسَامَةِ مِنْ مَعْدَبِهَا . عَنْ وَتَكُونُ عَلَى جَبْهَةِ هُرُونَ فَغَيْلِ هُرُونُ إِثْمَ ٱلْأَقْدَاسِ ٱلِّتِي يُقَدِّلُهَا بُلُو إِسْرَائِيلَ لِجَبِيعِ عَطَايَا أَقَدَاسِهِمْ وَتُكُونُ عَلَى جَبْتِهِ دَايِكَا لِرَضَى عَنْهُمْ بَيْنَ يَدَي أَزَّبَ • عَنْهُمْ أَلِفُرْبَ مِنْ يْزَ وَٱلْسَامَةَ مِنْ يُزْ وَٱلِنَّطَلَقَةُ تَصْنَهُمَا صَنْعَةً مُطَرِّدٍ ، ﴿ يَكُمْ وَآلِنِي هُرُونَ تَصَنَعُ أَقْصَةً وَمَنَاطِقَ وَتَمْنَيُمُ لَمْمَ قَلَانِسَ لِلْكَرَامَةِ وَٱلْهَآدِ. ﴿ لِللَّهِ وَكُلُوسٌ ذَٰ لِكَ هُرُونَ أَخَاكَ وَيَنِهُ مَنَهُ وَتَسْخُمُ وَتُكُوَّسُ أَيْدِيْمُ وَتُقَدَّسُهُمْ لِيُكُنُوا لِي ﴿ \$25 وَصَنَحُ لَمُمُ سَرَاوِبِلَاتِ مِنَ الْكُنَانِ لِتُنْكِي ٱلْمُرِي مِنْ أَبْنَائِهِمْ مِنَ ٱلْخُونِ إِلَى الْخِنْلَا تُكُونُ ﴿ ويَهُونَ وَتَكُونُ عَلَى هُرُونَ وَبَهِ عِنْدَ دُخُو لِمِمْ خِبَّاتُ ٱلْحُصَرِ وَعِنْدَ نَقَدُّ بِهِمْ إِلَى ٱلمَذْبَحِ لْجَنْدِمُوا فِي ٱلْفُدْسِ لِلْكَا تَحْسِلُوا إِنَّا خَيُونُوا . وَمُمُّ ٱلدُّخْرِ لَهُ وَلِنَسْلِهِ مِنْ بَسْدِهِ

# أَلْفَصْلُ التَّاسِعُ وَ الْعِشْرُونَ

عِينِ وَهَذَا مَا تَصَنَّمُهُ لَمُمْ لِتُنْدِّسُهُمْ لِكِنْ يَكُهُنُوا لِي -خُذَيِخُ لِن الْبَشْرِ وَكَيْفَيْن صَحِيْنِ عِنْ وَخَبْرَ فَعَلِيرِ مَوَائِنَ فَعِلِيرِ مَلْوَتَهُ بِزَبِتِ وَدَقَانَ فَعِلِرِ مَلْفُونَةُ بَرْبِ مِنْ سِيدِ الْمِنْطَةِ تَسَنَّهُمْ عِنْ أَجْلُ ذَلِكَ فِي سَنَّةٍ وَقَدِمُهُ فِيهَا مَعْ الْجُولُ وَالْكَبْشَيْنِ

Digitized by Google

هُمَاكَ: عِمَاهِ هُمَاكَ أَجْمَعُ بِنِي المُرَارِيْلُ وَلِنَتُسُونِيْمِينِ. عِمَيْهِ وَأَعْدَسُ عِلَهَ الْمُصَر وَاللّذَيْجُ وَمُرُونَ وَمَنِيهِ أَعْدَرُسُمُ لِيُكَمِّوا لِي. عِمْدٍ وَأَسْكُنُ فِيَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيل وَالْحَوْنُ لِلّهُمْ إِلَمَا يَعِيْبِهِ عَبْلُمُونَ أَنِي أَمَّا الرَّبُّ إِلَيْهُمْ أَلْدِي أَمْرُجُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ فِيسُحِلُنَ فِيلًا إِلَيْهِمْ اللّهِ اللّهِ عَلِيدٍ عَبْلُمُونَ أَنِي الْمَالُونُ إِلَيْهُمْ أَلْدُي أَمْرُ

#### أَلْفَصَلُ الثَّلَاثُونَ

ويه وَامْنَهُ مَدْتُمَا لِإِيمَادِ ٱلْجُودِ ، مِنْ خَشْبِ ٱلسُّنْطِ تَسْنَلْ مُ اللَّهُ طُولُهُ فِرَاعُ وَمَرْتُ فِرَاعٌ مُرَبًّا يَكُونُ وَتَمْكُ فِرَاعَانِ وَقُرُونُهُ مِنْهُ . عِيْنِيْ وَغَنَّهِ بِلْمَب خَالِص سَطَّعَةً وَجُدْرَاتَهُ مِنْ حَوْلِهِ وَقُرُونَهُ وَأَصْغَ لَهُ إِكْلِيلًا مِنْ ذَهَبِ يُحِيطُ بِهِ. وَ اللَّهُ مِن دُهُمِ مُنْهُمُ لَهُ تَحْتَ إِكُلِيهِ عَلَى جَائِيهِ عَلَى أَلِمُمْ مِن مُنْهُما لِكُونًا مُوضِنًا لِمُطَنِّقِنِ لِيُعَمَّلَ بِهِمَا ﴿ يَكُونًا وَأَصْنَعِ ٱلْمُطَلِّدِ مِنْ خَصِّبِ ٱلسُّنْطِ وَقَيْهِما بِنَصْبِ. عَنْهِ وَأَيْمُهُ تُجَاهُ ٱلْجِبَابِ ٱلَّذِي أَمَامَ كَايُونِ الشَّهَادَةِ أَمَامُ الْنِشَاءَ ٱلَّذِي عَلَى ٱلصَّادَةِ حَبِثُ أَخْتِعُ بِكَ . عَلَيْهِ فَلُودَدَ عَلَيْهِ هُرُونَ بَخُودًا عَلِمَا فِي كُلَّ نَمَانَةَ جِينَ يُعْطُعُ الشُّرَجُ لِمُولِمُ ۚ عَنِينَ قَصَرَ الشَّرِجُ بَيْنَ الفُرُوبَيْنِ لِمُولِمُهُ بَخُورًا وَالْمَا بَيْنَ يَدِي الرَّبِ مَدَى أَشِياكِكُمْ . ﴿ عَنْهُ لَا تَصْمِدُوا مَلَهِ يَخُورًا تَمْرِياً وَلَا نُحْرَقُهُ وَلَا تَقْدِمَةُ وَسَكِياً لَا تُعلَبُوا عَلَيْهِ . عَنْهِ وَلَكِفُرْ هُرُونُ عَلَى فُرُونِهِ مَزَّةً فِي ٱلسُّنَّةِ مِنْ دَمٍ ذَبِيمَةِ ٱلْحُطَاءَ ٱلَّتِي لِلْكَتَارَةِ مَرَّةً فِ ٱلسَّةِ كُلِيْمِ مَلَّى أَخَالِكُمْ إِنَّهُ فَدْسُ أَفْ دَاسَ الرَّبِ. عِنْ وَكُلُّمَ الرُّبُ مُوسَى قَائِلًا عِنْ إِذَا أَحْصَيْتَ جُلَّةً بَنِي إِسْرَائِيلٌ بِحَسَبِ تَسْدَادِهِمْ طَلِمُعَلِّكُولُ دَجْلٍ فِدَى نَفْسِهِ الرَّبِّ عِنْدَ مَا تَحْصِيهِمْ لِلسَكَّ عَلْ بِمِ ضَرْبَهُ مَلَدَ تَعْدَادِهِمْ . عَنْ لِلْهِ مَذَا مَا يُعْطِيهِ كُلُّ مَنْ جَازَ عَلَيْهِ ٱلْعَدْدُ يضفُ مِثَالَ بِمِثْنَالِ ٱلْفُدْسِ عِصْرُونَ وَاتَعَا ٱلْمُثَالُ نِعْفُ ٱلْمُثَالِ تَعْدِمَةَ الرَّبِ ، عَلَيْكُ كُلُ مَنْ جَازَعَكِ ٱلْمَلَدُ مِنْ ٱبْرِعِشْرِينَ سَنَّةً فَصَاعِنًا الْمِعْلِي تَقْلِمَةً لِلزَّبِ ﴿ كَالْكُا ۖ ٱلْمُوسِرُ لَا يَرِيدُ وَٱلْفِتِيرُ لَا يُفْصُ عَنْ يَصْفِ مِنْكَ الْهِجِينَ تَوْدُونَ تَقْدِمَةَ ٱلرَّبِ تَكْفِيرًا عَنْ أَنْهُ كُمْ . ﴿ وَخُذْ فِعَنَّهُ التَّكْنِيرِ مِنْ يَنِي إِسْرَائِلَ وَأَنْفِقًا فِي خِنْمَةَ خِنَّا ٱلْخَسَر فَيْكُونَ لِنِي إِسْرَائِيلَ ذِكْرًا أَمَامَ ٱلْآبِ تَكْفِيرًا عَنْ أَنْفِيكُمْ ﴿ عَلَيْكُ وَكُلُّمَ ٱلْرَبُ مُوسَى قَالِلًا عِلَيْهِ آمَنَمُ مُنْتَسَلًا مِنْ تُحَسِّ مَفْعُهُ مِنْ تُخَاسِ فِلْمُسْلِ وَآجَمَلُهُ بَيْنَ خِالَة الْحَشَرِ وَٱلْمَذَتِجِ وَآجَمَلُ فِيهِ مَا ۚ كِينَ لَمُ لَعَلِيلًا هُرُونًا وَبُوهُ مِنْهُ أَيْدِيْهُمْ وَأَدْجَلُهُمْ وَ اللَّهُ عَلَوا عِلَّهُ ٱلْمُصْرِ فَلَنْسُلُوا عِلْهُ لِللَّهُ مُوتُوا . وَإِذَا تَعَدَّمُوا إِلَى ٱلْمُذَكِّر لِغَذِهُوا وَيُقَرُّوا وَقِيدَةً لِلرَّبِ كُلِينَ ظَلْمُسِلُوا أَ نِيبَهُمْ وَأَدْجُهُمْ لِللَّا يَوْفُا - يَكُونُ ذَٰلِكَ لَمْمُ رَسْمُ ٱلدُّهُو لِهُ وَلِنَسْلِهِ مَدَى أَجْبَالِهِمْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُلَّمَ ٱلرُّبُّ مُوسَى فَيْلًا عيد وَأَنْ نَظَدُ لَكَ مِن أَخَرِ الْأَطْلِبِ مِنَ أَلَرُ الْكَلِيرِ خَسَ مِسْةِ مِثْنَالِ وَمِنَ ٱلدَّادَ صِبِنِي ٱلطَّبِ مِثْلَ يَعْفِهِ مِنْيَنِ وَخَيْسِ مِثْمَالًا وَمِنْ خَسَبِ ٱلدُّدِهَ مِنْسَبْنِ وَغَسِينَ عَلَيْهِ وَمِنَ ٱلسَّلِيمَةِ خَسْلَ مِنَّةٍ مِثْمَالِ بِمِثْمَالِ ٱلْمُدْسِ وَمِنْ ذَيْتِ ٱلزُّينُون هِنَا. عَلَيْهِ وَامْنَعُ ذَلِكَ ذَهَا الْمُنْضِ ٱلْمُدَّمَّنَ عِلْمَا مُنطَّرًا مُنطَّلًا مَنْفَةَ عَلَمادِ فَكُوْنَ دُهَا النَّسْمِ الْمُلْمِنِ. عَلَيْمِ وَاسْحُ مِنْهُ عِلَّهِ الْمُنْسِرَ وَمَالِهِ النَّهَاءَةِ عَلَيْهِ وَالْمَائِمَةُ وَمِعْ آلِيْهِا وَالْمَارَةُ وَالْيَهَا وَمَدْنَجُ ٱلْخُرُودِ عَلَيْهِ وَمَدْنِجَ الْخُرْفَةِ وَجَهِمَ آيَتِهِ وَٱلْمُنْسَلِ وَمَعْمَدُهُ عِنْ عِلْمَا وَقَدْسُهَا فَتَكُونَ قُدْسَ أَقْدَاسٍ كُلُّ مَا مَسْهَا يُكُونُ مُقَدَّسًا. عِينَ وَأَسْحَ هُرُونَ وَيَذِيهِ وَقَدْسِهُمْ لِيُكُونُوا لِي المُنْكَافَ وَكُلُم بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا هُنَا يَكُونُ لِي دَهُنَا لِلْمُشْعِ ٱلْمُدَّسِ فِي أَجَاكِكُمْ . عَلَيْمَ لَا يَشْعِنُ بِهِ بَدَنُ إِنْكَانٍ وَلَا تَصْنَعُوا مِثْلُهُ عَلَى تَرْكِيهِ إِنَّا هُوَ مُقَدِّسٌ فَكُونُ مُقَدَّسًا عِنْدَكُمْ عِنْ إِنَّانِ رَكِّ مِنْلَهُ أَوْجَلَ مِنْهُ عَلَى أَجْمَى يَتَقَلُّمُ مِنْ شَمْهِ . عَنْ وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى خُذْ لَكَ أَعْطَارًا صُمُوعًا وَمَيْمَةً وَيَّقَةً عَطَرَةً وَلَلْمَا ذَكِياً أَخِرَا أَمُسَاوَةً تْكُونُ ﴾ كان وَأَصْنَهَا بَخُودًا عَبِارًا صَنْعَةً عَلَاهِ مُعَمَّا نَقِيًّا مُعَدِّسًا ، عِنْ ﴿ وَأَسْتَقُ مِنهُ نَاعِنَا وَأَخِعَلْ مِنهُ أَمَامَ ٱلنَّهَادَةِ فِي خِبَّاهُ ٱلْخَصِّرِ حَيْثُ أَجْمَعُ لِكَ . فعس أفعاس

عنه وَقَدَمْ خُرُونَ وَفِيهِ إِلَى بَابِ خِبَّاءَ ٱلْمُعَمِّرِ وَأَغْبِلُهُمْ بِٱلْكَ الْمُعْيَعُ وَخُذِ ٱلْكِبَ وَٱلْهِنْ هُرُونَ ٱلصِّيصَ وَجُبَّةَ ٱلْأَفُودِ وَٱلْأَفُودَ وَٱلسَّدُرَةَ وَٱشْدُدُهُ مِزْ أَلَا ٱلْأَفُود وي وَأَجْلَ ٱلْمِنَامَةُ عَلَى وَأَسِهِ وَأَجْلَ ثَاجَ ٱلْفَدْسِ عَلَى ٱلْمِنَامَةِ. ﴿ وَخُذَ مِنْ دُهُنِ ٱلْمُنْحِ وَمُبِّ عَلَى وَأَمِهِ وَأَسْخَتُهُ • كَانِيْكُ ثُمُّ قَدِّمْ نَبِيهِ وَأَلْهِمُمُ أَقِمَةً عِنْ وَأَشْدُدُهُمْ بِالْنَامِلِقِ هُرُونَ وَيَنِيهِ وَأَلْمِتُهُمْ كَلَائِسَ فَكُونَ لَهُمْ كَيْنُوتُ وَسُمَ ٱلدُّهُ وَكُرَّسْ يَدِي هُرُونَ وَأَيْدِيَ بَنِيهِ • عِنْ اللَّهِ وَقَدْمِ ٱلْجُلَ أَمَامَ خِنَّا ٱلْمُصَرّ وَلَيْضَمُ هُرُونُ وَبُوهُ أَ يُدِيُّهُمْ عَلَى وَأَسِهِ عِلَيْكِ وَأَذْبَعُهُ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ عِنْدَ بَابِعِيَّا ٱلْمُضْرِ عيهج وُخُذُمِنْ دَمَ ٱلْعِبْلِ وَٱجْمَلُ عَلَى قُرُونِ ٱلْمُذَجِّرِ بِإِمْسَبِكَ وَمُبُّ سَائِرَ ٱلدَّمْ عَلَى أَسْلِي ٱلمَّذِيحِ . عَنْهِ وَمُعْدَ جَمِعَ النَّحِمِ ٱلْمُنْفِي الأَمْمَادُ وَوْيَادَةَ ٱلْكَبِدِ وَٱلْكَلَّيْنِ وَالنَّحْمَ أَلْذِي عَلَيْهَا وَقَتْرُ ذَاكِ عَلَى ٱلْمُذَيِّعِ . عَلَيْهِ وَلَهُمَ أَفِيلٍ وَبِلَّهُ وَوَثُمُ تُحُوقُا بِالكَوِخَارِجُ اللَّهُ لِأَنَّهُ وَلِيمَةُ خَطَاهُ . يَكِينٌ وَخَذَ أَحَدُ ٱلْكُمْنَيْنِ وَلَيْضَعُ هُرُونٌ وَبُوهُ أَلِينَهِمْ عَلَى رَأْسِهِ عِنْ إِلَا أَيْمُهُ وَخُذْ دَمَهُ وَأَضْعُهُ عَلَى الْمُذَيْحِ مِنْ كُلِّ حِنْدٍ عِنْكُ وَقَطِم ٱلْكُنْسُ سَلْنَا وَأَغَسَا جَوْفَهُ وَآكَارَعُهُ وَأَصْفَهَا إِلَى قِلْمَهِ وَزَأْسِهِ . ١٠ وَقَيْرٍ الْكُبُسُ كُلُّهُ عَلَى لْلَذَيْجِ إِنَّهُ غُرَقَةُ لِرَّبِ وَائِحَةً رِضَى وَقِيدَةً لِلزَّبِ. ﴿ ٢٠٠٠ مُمَّا خُو ٱلْكَبْسَ ٱلْأَكْرَ وَلَيْضَمْ هُرُونَا وَبُوهُ أَيْدِينُهُمْ عَلَى وَأَسِهِ عَنْفِينَ وَأَذْبَفُ وَخُذْمِنْ فَمِهِ وَأَجْلَ عَلَى تَعْنَةَ أَذُنِ هُرُونَ وَعَلَى تَحْسَلَتِ آذَانِ بَنِيهِ الْهِنَى وَعَلَى أَبَاهِيمِ أَيْدِيهِمِ ٱلْهِنَى وَعَلَى أَيْصِيرِ أَدْخِلِمِ الْبُنِي وَأَيْحِ إِلَيَّامَ عَلَى الْمُنْجَ مِنْ كُلِّ جِنَّهِ . عَنْكُ وَخُذْمِنَ الدَّم ٱلَّذِي عَلَى ٱلَّذَيْجِ وَمِنْ دُهُمَ ۚ ٱلْمَحِ وَٱلْضِحْ عَلَى هُرُونَ وَثِبًابٍ وَعَلَى بَلِيهِ وَثِبَلِهِمْ مَّهُ فَيَحَدُّسَ هُوَ وَثَالِهُ وَبُوهُ وَثِيْكِ بَلِيهِ مَدَهُ . عَيْنِ وَخُذُمِنَ ٱلْكَبْسِ ٱلخُمُ وَالْأَلَيْةُ وَاللَّحْمُ ٱلْمُنْفِي لِلأَمْلَا وَزِيَادَةَ ٱلْكَيْدِ وَٱلْكَلِّيَيْنِ وَٱلنَّحْمُ ٱلَّذِي عَلْبِهَا وَٱلْكَيْفَ ٱلْمِنِي لِأَنَّهُ كَنْسُ ٱلْتُكْرِيسِ ﴿ لِللَّهِ وَرَغِينًا وَاحِدًا مِنَ ٱلْخُبْرِ وَمَرْدَقَةً وَاحِدَةً مِن ٱلْخُيْرِ يَزْيْتٍ وَدُقَاقَةً وَاحِدَةً مِنْ سَلَّةِ ٱلْفَطِيرِ ٱلِّي بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ ۚ ﷺ وَضَع ٱلْمَلِيح عَلَىٰ كُذِّي هٰرُونَ وَعَلَىٰ ٱلْحُبْ بَنِيهِ وَمَرَكُ ذَٰ لِكَ تَمْرِيكًا بَيْنَ بَدَي ٱلرَّبِّ. ﴿ الْمُعَلَلُهُ مُ خُذُمِنْ أَبِيبِهِمْ وَقَتْرُهُ عَلَى ٱلْمُذَجَ فَوْقَ ٱلْحُرَقَةِ وَاثِخَةً وِمْنَى أَمَامَ ٱلرَّبِ إِنَّهُ وَقِيدَةُ لِرْبِ. ﴿ وَخَذِ ٱلْفَصَّ مِنْ كَنْسَ ٱلْكُرِيسَ ٱلَّذِي لِمَرُونَ وَمَرَكُمُ تَحْمِيكَا أَمَامَ ٱلرَّبِ وَهُوَ بِكُونُ لَكَ تَصِيبًا ﴿ كُلِّكُ وَقَدِّسَ حَسَّ ٱلْقُرِيكِ ٱلَّذِي خُرِكَ وَكُيْتَ ٱلْفَيْدَةِ الْتِي دُفِيَتَ مِنْ كَبْسَ ٱلْتَكْرِيسِ ٱلَّذِي لِمَرُونَ وَبَيْسِهِ عِنْ الْهِمَا يَكُونَان لْمُرُونَ وَبَنْيَهِ رَسَمَ ٱلدَّهُم مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِأَنْهُما وَفِيمَةٌ ۚ وَكِحُونَانِ وَفِيمَتُ مِنْ بَيْ لِسْرَا يَيْلُ مِنْ ذَبَالْجِ سَلَامَتِهِمْ دَفِيمَتُهُمْ إِرَّبِ ﴿ \$ \$ وَتِلِبُ ٱلْقُدْسِ ٱلَّتِي لِمُرُونَ تْكُونْ لِينِيهِ مِنْ بَندِهِ يَسْخُونَ فِيهَا وَتُكُونُ فِيهَا أَندِيهِم . عَلَيْهِ سَبْقَةَ أَكُم يَلْبَسُهَا ٱلْكَلِينَ بَعْدَهُ مِنْ بَيْهِ ٱلَّذِي يَدَخُلُ شِلَّ ٱلْمُصَرِيقِيمٌ فِي ٱلْفُدْسِ • ﴿ وَكُلِّي وَكُبُسُ ٱلْكُرُيِسَ تَأْخُذُهُ وَتُنْفِعُ لَحَمَّهُ فِي مَكَانِ مُقَدِّسِ ١٩٢٨ فَيَأْكُلُ هُرُونُ وَبُوهُ لَمْ ٱلْكُنْسُ وَٱلْخُبُرُ أَلَّذِي فِي ٱلسُّلِّ عِنْدَ بَالِ خِلَّهِ أَلْمُضَرِ. عَلَيْكُمْ أَلَّا فَ لِكَ أَلَّا فَكُ كُمْرُ عَهُمْ لِتُكُرِيسِ أَبْدِيهِمْ وَتَعْدِيبِهِمْ وَلاَ إِكُلُ بِنَهُ أَجْنِي إِذْ هُوَقُدْسُ . عَلَيْكُ وَإِنْ يَقَ شَيْءَ مِنْ لَحْمِ ٱلْخُرُيسِ أَوْمِنَ ٱلْخُبْرِ إِلَى ٱلصَّاحِ يُمْرَقُ بِٱلنَّارِ ۚ لَا لِمُكَّالُ لِأَنَّهُ مُفَدِّسُ. عِنْ فَأَصْمَهُ لِمُرُونَ وَبَغِيهِ كَمَّا بِمُسَبِكُلِ مَا آمَرَتُكَ بِهِ سَبَعَةَ أَيَّام تُكْوَسُ أَنِينِهُمْ . 328 وَتُقَرِّبُ عِبْلَ خَطَاهُ فِي كُلِّ يَهُمْ مَكَنَادَةِ غَيْرَكِي ٱلْمُذَيَّعَ يَكُنْفِيكُ طَلِهِ وَتُسْتَعُهُ لِتَعْدِيدِهِ . عِينَ سَبَّةَ أَيَامِ تُكْثِرُ عَلَى ٱلْمَدْيَحِ وَتُعْدِينُهُ فَيَكُونَ ٱلْمَدْيَحُ قُدْسَ أَقْعَلَى ﴿ كُلُّ مَامَسُ ٱلْمُنْجَ يَكُونُ مُقَدُّسًا ﴿ يَهِيْكُ وَهُلَا مَا تُمَّرِّهُ عَلَى ٱلْمُنْجَ خَلانِ مَوْ لِكُنَّ فِي كُلِّ يَعْمَ وَهِي ﴿ يَعْمُ إِلَا لَمَنْهُ مِنْ الْمُرْدُمُ بَيْنَ الْمُرْدَبَيْنِ. مِيهِ وَعُشْرٌ مِنَ ٱلنَّبِيدِ مَلَوْتُ بِرُبُمِ هِينِ مِنْ زَيْتِ زَنُّونٍ مَرْضُوضٍ وَرَبُّمْ هِينِ مِنْ ٱلْخَبْرِ سَحِيبُ إِلْمَالِ الْوَاحِدِ . كَاللَّهُ وَتُغُرِّبُ ٱلْخَبَلَ ٱلْآخَرَ بَيْنَ ٱلْفُرُوبَيْنَ مَخْشِيهَ اَلْتَلَاةِ وَكَسُكِيهَا تَحْتُمُ لَهُ وَاثِمَةٌ دِمَى وَقِيدَةَ اِلرَّبِ · عِينَا عَمَوْ عُرَفَتُهُ قائِمَةُ الْإِجَالِكُمْ عِنْدَ بَابِ خِلَةَ الْحَشْرَ بَيْنَ يَدَى الرَّبِ حَيْثُ أَجْتَبِع بِكُمْ لِأَعْلِيكَ

يُكُونُ لَكُمْ . عِنْ وَالْفُورُ الَّذِي تَصَنَّهُ لَا تَصَنَّوا لَكُمْ تَطُورًا عَلَى تَرْكِيهِ يَكُونُ عِندَكُمْ مُذَّنَّ الرَّبِ . عِنْ أَيْهِ إِنْكَانٍ صَنَّمَ يَظُهُ لِيَلْفَقُهُ يَشْطِيعُ مِنْ شَعْبِهِ

# أُلْفَصَلْ ٱلْحَادِيْ وَٱلثَّلَاثُونَ

وسي وَكُلُمُ ٱلرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْ النَّلْ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ بَمَلَائِلَ بْنَ أُودِيَ أَنْ خُورٍ مِنْ سِلْطٍ يَهُوذَا بِأَسِهِ ﴿ وَمَلاَّتُهُ مِنْ رُوحٍ ٱللهِ حِكْمَةَ وَفَهَمَا وَمَمْرَفَةً يَجْسِعِ الْعُنَائِمُ عِنْ لِلْخَيْرَاكِ أَشِيلَةٍ ثُمْنَعُ مِنْ الْذَّعَبِ وَالْفِيشَةِ وَالْحَسَاسِ عِنْ وَنَصْرِا لَمِلْهِمِ يَتَرْصِعِ وَلِنِهَارَةِ الْحَشْبِ حَقْ بِسَالَ لِيكُلِ سِنَاعَةِ عِنْ وَقَدْ مَعَمَتُ إِلَهُ أَعْلَاكَ بِنَ أَحِيسَامَاكُ مِنْ سِطِ دَانِ وَفِي فَأُوبِ جَبِعِ ٱلْحُنْكَاءَ قَدْ أَلْقَتُ يَكُنَهُ لِيَمْنُوا جَبِعَ مَا أَمَرْنُكَ بِهِ عَنْهِ خَبَّةَ الْمُضَّرِ وَتَابُونَ الشَّهَادَةِ وَالْسَنَّاة الَّذِي عَلَيْهِ وَسَائِرَ أَمْنِيَةِ ٱلْحِلْجَاءَ ﴿ يَهِي ﴿ وَٱلْمَائِدَةَ وَآلِينَهَا وَٱلْمَارَةَ ٱلطَّاهِرَةَ وَجَهِمَ ٱلَّيْمَا وَمَدْنَجَ ٱلْغَورِ عِنْهِ وَمَدْنَجَ ٱلْخُرَنَةِ وَجِيمَ آنِيتِهِ وَٱلْمُنْسَلَ وَمَسْدَهُ عِنْهِ وَثِيَابَ ٱلحِدْمَةِ وَٱلنَّابَ ٱلْمُقَدَّسَةَ لَمَرُونَ ٱلْكَاهِنِ وَثِيابَ بَنِيهِ لِلْكِهَانَهُ كِينَ وَدُهْنَ ٱلْمُس وَكُوْدَ ٱلْأَصْلَادِ فِلْدُسِ عَلَى حَبَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ مِسْتُنُونِهَ ﴿ ﴿ لِللَّهِ وَكَامَ ٱلَّبُ مُوسَى كانالا ﴿ إِلَيْ وَأَلْتَ فَرْبَيْ إِسْرَائِلَ وَقُلْ لِمْ سُبُوقِ فَاخْفُوهَ الْخُسَادَة بَيْنِي وَيَهِكُمْ مَنَى أَجِالِكُمْ لِتَلَمُوا أَنِي أَنَا أَرَّا مُقَدِّلُكُمْ ﴿ £ اللَّهِ فَاخْطُوا النَّبَ فَإِنَّهُ مُقَدِّلُ لَكُمْ وَمَنْ مَرَقَهُ يُعْلَى ظَلَا حِيلًا مَنْ يَسْلَ فِيهِ فَلَا تَفْطِهُ إِنْكَ النَّسْ مِنْ شَهْبًا. ﴿ يَهِي عِنْ اللَّهُ أَيَّامٍ ثُعَنَعُ ٱلْأَعْالُ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّاجِ سَبَّتُ عُطلَةٍ مُفَدُّسُ لِرُّبُ كُلُّ مِّنْ عَلَ عَلَا فِي يَوْمُ السُّنِتِ لِفَتَلَ قَلَا . عَلَيْ الْعَبَافِظُ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَل ٱلسُّبْتِ مُوَاظِيِنَ عَلَيْهِ مَدَى أَجَالِهِمْ عَلْدًا أَبَدِيًّا \* ﴿ لَكُمْ عَلَى السَّرَايُلَ عَلاَمَةٌ إِلَى الْأَخْرِ لِأَنَّهُ فِي سِنَّةِ أَيَّام مَنْخَ الرَّبُّ السُّوَّاتِ وَالْأَرْضُ وَفِي الْيُوْمِ السَّاجِ \_ سَبَتَ وَاسْتَرَاحَ • عِنْ فَا فَرْعَ مِنْ كَعُلَابَةِ مُوسَى عَلَى مُلُودِ سِيئاً دَحَمَ إِلَيْهِ لَوْتَي ٱلنَّهَادَةِ لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرِ مَّكُنُّو بَيْنِ بِإَصْبَمِ ٱللَّهِ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِيْ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَرَأَى الشُّفُ أَنْ مُوسَى قَدْ أَجْلَا فِي التُّزُولِ مِنَ الْجَبَلِ فَأَجْمَعَ الشَّفْ عَلَى هُرُونَ وَقَالُوالَهُ ثُمْ فَأَسْمُ لَنَا لَكُمَّ تَسِيرُ أَمَامَنَا فَإِنَّ ذَلِكَ ٱلرَّجْلَ مُوسَى ٱلَّذِي أَخْرَجَنَا مِنْ أَرْضَ مِصْرَ لَا تَعْلَمُ مَاذَا أَصَابُهُ . عِنْ أَنْضَ مَمْ وَنُ أَزُّعُوا شُنُوفَ ٱلمُّعَبِ ٱلِّتِي فِي آذَان نِنا لِيكُمْ وَبَيْكُمْ وَبَنائِكُمْ وَأَوُّ فِي بِهَا ﴿ يَكُمْ فَنَزَّعَ جَبِمُ ٱلفَّفِ شنوف اللُّقَبِ ٱلَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَوَّا بِهَا هُرُونَ عَلَيْكِمْ فَأَخَذَهَا مِنَ أَيْدِيهِمْ وَصَوْرَهَا فِي فَالَبِ وَصَنَهَا عِبْلا مَسْبُوكَا فَتَالُوا هُدِهُ آلِهَاتَ يَا إِسْرَائِيلُ ٱلَّتِي أَمْرَجُكَ مِن أَدْض مِصْرَ . عِنْ عَلَمًا وَأَى ذَٰ لِكَ هُرُونَ بَنِي أَمَلَهُ مَذَهَا وَكَادَى هُرُونُ وَقَالَ غَذَا عِبدُ لِرُبِّ . ﴿ يَكُو وَا فِي ٱلْنَدِ وَأَصْعَلُوا غُرَقَاتٍ وَقَرُّ يُوا ذَبَائِحَ سَلَامَةٍ وَجَلَسَ ٱلشَّب يَا كُلُونَ وَيَشْرَلُونَ ثُمَّ ظَلُوا لِلْمُونَ . مِنْ عَلَيْ ظَالَ الرَّبُّ يُلُوسَى عَلَمُ الزُّلْ فَصَّدَ فَسَدَ شَمْكُ الَّذِي أَخْرَجُنُّهُ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ . وَهِي قَدْ حَادُوا سَرِياً عَن ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي أَمْرَتُهُمْ بِسُلُوكِهِ وَصَنُّوا لَمْمْ عِبْلًا مَسْوْكًا فَحَدُوا لَهُ وَذَبُّمُوا لَهُ وَقَالُوا هٰذِهُ آلَيْطَكَ يَا إِسْرَائِيلُ أَلِّي أَخْرَجُكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ . ﴿ وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى قَدْ دَأْنِتُ هُولَاءٌ الشُّبِّ قَإِذَا هُمْ شَنْبُ فَسَاةُ الزِّقَابِ ﷺ وَالْآنَ دَعْنِي يَشْطَرُمْ غَضَيى عَلَيْمٍ قَالْتِيمٍ وَأَجْمَكُ أَنْتَ أَمَّةً عَظِيمةً . عَلِيمٌ فَتَضَرَّعَ مُوسَى إِلَى ٱلرَّبِّ إِلَمْهِ وَقَالَ يًا دَبِ لِمْ يَضْطَرِمُ غَضَبُكَ عَلَى شَمْكِ ٱلَّذِينَ أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِفُوْةٍ عَظِيمة وَيَدِ شَدِيدَةِ ﴿ ﴿ يَكُولُ الْمُصْرِثُونَ إِنَّهُ أَخْرَجُهُمْ مِنْ هُمُنَا بِكَنْدِ لِيُظَّهُمْ فِيَا بَيْنَ ٱلْجَالِ وَلُفْتِهِمْ عَنْ وَجْهِ ٱلأَرْضِ. أَرْجِمْ عَنْ شِدْهِ غَضَبِكَ وَعَدْ عَنْ مَسَّاءَةِ شَمْبِكَ عِلَيْهِ وَأَذْكُو إِلَاهِمَ وَإِسْمَ وَإِسْرَائِيلَ عَبِدَكَ ٱلَّذِينَ أَصْمَتَ لَمْمْ بِذَاتِكَ وَقُلْتَ لَمْمُ إِنِّي أَكْثَرُ نَسْلَكُمْ كُفُومِ ٱلنَّهَا ۗ وَجَمِمُ ٱلأَرْضِ ٱلِّي تَكَلَّمُ عَمَا سَأَعطِيها

لِسَلِكُمْ فَيَرِقُونَهَا إِلَى الدَّهْرِ ، عِلِي فَعَدَى الرَّبُّ عَنِ الْمَنَّاءَ الَّتِي قَالَ إِنَّهُ يُحِلُّهَا بِعَشْدِهِ عِنْ مُ مَا نَتَنَى مُوسَى وَوَلَ مِنَ الْبَيلِ وَلَوْحَا الشَّهَادَةِ فِي يَدِهِ لَوْحَانِ مُكُنُوبَان عَلَى جَانِيْهِمَا مِنْ هُنَا وَمِن هُنَاكَ كَانَا مُكُوبِينِ . عِنْ ﴿ وَاللَّوْمَانِ هُمَّا صَنْفَ أَهْدِ وَٱلْكَنَانَةُ مِي كَنَابَهُ اللهِ مَنْفُوشَةَ عَلَى ٱللَّوْعَيْنِ ، يُنتِيعٍ وَسَمَّ بَشُوعٌ صَوْتَ ٱلشَّمْبِ فِي جَلَيْهِمْ فَقَالَ لِمُوسَى صَوْتُ مَرْبِ فِي ٱلْحَدِّهِ ﴾ كَذْلِيْ فَعَالَ كَيْسَ ذَلِكَ صِيَاحَ فَلْمَر وَلَا صِيَاحَ هَزِيَةٍ بَلْ صَوْتَ غِنَاهَ أَنَا سَامِعُ. ﴿ لِينِهِ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَلَّةِ رَأَى الْفِلَ وَالرَّفُسَ فَأَتَّقَدَ عَمَال مُوسَى فَرَى بِاللوَّعَيْنِ مِنْ يَدَيْهِ وَكُمُّرَهُمَا فِي أَسْفَل المَلْبَل. عِيدٍ ثُمَّ أَخَذَ ٱلْفِهُلَ ٱلَّذِي صَنَدُوهُ فَأَخْرُفَهُ إِلنَّادٍ وَمَعْمَهُ حَتَّى صَادَ مَاعِمًا وَذَرَّاهُ عَلَى وَجُهِ ٱلْمَـاتَةُ وَأَشْقَ يَنِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ وَهُلَّ مُوسَى لِمُرُونَ مَاصَنَمَ بِكَ هُوْلَا ٓ ٱلشَّمْ حَتَّى جَلَتْ عَلَيْهِمْ خَطِيةٌ عَظِيمةٌ . عَلِيمٌ قَالَ هُرُونُ لَا يَضْطَرُمْ غَضْبُ سَيِّدِي أَنْتَ عَادِفُ بِالشَّبِ إِنَّهُمْ أَخْرَادُ مِنْ عَلَيْ مَنْ اللَّهِ أَصْنَعُ لَنَا آلِمَة تَسِيرُ أَمَامَنَا فَإِنَّ ذَٰ إِلَّ ٱلرَّجُلَ مُوسَى الَّذِي أَخْرَجَنَا مِنْ أَدْضِ مِصْرَ لَا تَعْلَمُ مَاذْاَ أَصَابُهُ. ١٤٠٤ فَطَلْتُ لَمْمَ مَنْ لَهُ ذَهَبٌ فَأَذِعُوهُ وَأَقُرِنِ بِهِ ضَلَرَحُهُ فِي التَّارِ فَحَرَجَ هَذَا ٱلْجِلْ ﴿ كَيْنِيْلِ وَأَلَّارَأَى مُوسَى الشَسْ إِنُّهُمْ عُرَاةٌ لِأَنَّ هُرُونَ كَانَ قَدْ عَرَّاهُمْ أَمَامَ أَعْدَآئِهِمْ لِأَجْلِ مَا هُوَ عَادُ نَجَاسَةٍ وَقَفَ مُوسَى عَلَى بَابِ الْحَلَّةِ وَقَالَ مَنْ هُوَ الرَّبِّ فَلِيفُهِلْ إِنَّ . فَأَحْتُمُ إِلَّهِ جَمِعُ بَنِي لَاوِيَ . يَحِينُ كُنَّالَ لَمْمَ كَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ لِيَعَلَّذُ كُلُّ وَآحِدِ سَيْمَهُ وَأَذْهَبُواْ وَارْجُمُوا مِنْ بَابِ إِلَى بَابِ فِي ٱلْحُلَّةِ وَلَيْتُنَا كُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ وَصَاحِبَهُ وَقَرِيبُهُ . كَانِينَ فَصَنَمَ بُو لَاوِي كَمَا أَمَرَ مُوسَى فَسَقَطَ مِنَ الشَّبِ فِي ذَلِكَ الْيُومُ غَوْ ثَلَاثَةِ ٱلْاَفِ رَجُلِ ، ﴿ يَكُمُ وَقَالَ مُوسَى كَرَسُوا ٱلْيُومَ أَيْدِيكُمْ لِلرَّبِ كُلُّ وَاحِدٍ حَقَّى بِأَ نِهِ وَأَخِيهِ تَتْمُطُوا ٱلْيَوْمَ يَرَكُمُ . ﴿ لِلَّهِ وَأَلْكَانَ ٱلْنَدُ قَالَ مُوسَى الشَّف قَدْ خَطِئْمُ خَطِيةً عَظِيمةً وَالْآنَ أَصْمَدُ إِلَى ٱلرَّبِ لَمَلِي أَكْثِرُ خَطِيئَتُكُمْ ، عَلَيْهُ وَرَجَعُ مُوسَى إِلَى ٱلَّابِ وَقَالَ يَا رَبِّ قَدْ خَعِلِيَّ هُولَا ۚ ٱلشَّبْ خَعَلِيَّةٌ عَظِيمٌ وَصَنَّمُوا لَهُمْ الْحَةَ مِنْ ذَهَبِ ، عَمَلِيْ وَٱلْآنَ إِنْ غَفَراتَ خَطِيئَتُهُمْ وَإِلَّا فَأَخْنِي مِنْ كِتَابِكَ ٱلَّذِي كَنْتُهُ . كاللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَّ إِنَّاهُ أَعْمِ مِنْ كِتَابِ . كَيْنِي وَالآنَ أَمْض وَقُدِ ٱلنَّفْتَ إِلَى حَثْ ظُتْ لَكَ هُوَذَا مَلَاكِي يَسِيرُ أَمَلَتَ وَفِي يَوْمِ أَفِقَادِي أَخْتِنَكُمْ أ بِذَنْهِمْ ، عَنْ وَصَرَبَ ٱلرَّبُ ٱلشُّفِ مِنْ أَجْرَ إِنَّهُمْ عَبَدُوا ٱلْجِيلَ ٱلْذِي صَنْعَهُ هُرُونُ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَقُالَ ٱلرُّبُ لِلْوِسَى هَلْمَ فَأَسْعَدْ مِنْ هُمْنَا أَنْتَ وَالشَّبُ ٱلَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ أرْضِ مِصرَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّي أَضَعَتُ لِإِلَّهُ هِيمَ وَإِسْفَى وَيَسْوُبَ قَالِلًا لِلسَّاتِ أَعْلِيهَا . وي وأنا أَسَيرُ أَمَامَكَ مَلَاكًا وَأَطَرُ وُ ٱلْكَنْمَانِينَ وَٱلْأُمُودِينَ وَالْخَتَينَ وَٱلْفَر ذَينَ وَٱلْمُوْتِينَ وَٱلْيُوسِينَ . عِنْ إِلَى أَرْضِ لَدُرْ لَنَا وَعَسَلًا . وَأَمَا أَنا فَلا أَصَمَدُ فَهَا بَيْنَكُمْ لِأَكُمْ شَبُ فَسَادُ ٱلرِّعَابِ لِأَلْوَافْتِكُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ، ١٤٤ فَلَمَّا مَعِمَ ٱلشَّتُ هٰذَا ٱلْكَلَامَ ٱلْمُرْ بِكُوا وَلَمْ يَجَسَلُ أَحَدُ رَبِيْتَهُ عَلَيهِ • عَنْهُ وَإِنَّ ٱلرَّبُ قَالَ يَلُوسَى قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّكُمْ صَبُّ فَسَاةُ ٱلرِّوَّابِ فَإِذَا صَعِلْتُ فِيَا بَيْنَكُمْ لَحَظَةً وَاحِدَةً أَفَيْتُكُمْ. وَٱلْآنَ فَانْزِعُوا عَنْكُمْ وَيَنْتُكُمْ فَأَعْلَمَ مَا أَضَعُ بِكُمْ ﴿ لَكُمْ الْمَرْعُ بَيْوِ إِسْرَائِيلَ فِيقَيْمُ مِنْ جَبَلِ خُودِبِ. ﴿ يَهِيْ ﴿ وَأَخَذَ مُوسَى آلِكُأَةَ فَضَرَبَهُ خَارِجَ ٱلْحُلَّةِ بِسِدًا مِنَ ٱلْحُلَّة وَسَهُا يَجَابُ ٱلْخَصْرِ فَكَانَ كُلُ طَالِبِ لِرَّبِ يَخْرُجُ إِلَى خِبَّا ٱلْحَصْرِ ٱلَّذِي فِيخَادِجِ الْحَلَّةِ . عَيْنِي وَكَانَ مُوسَى إِذَا خَرَجَ إِلَى أَلِثَا أَنْ يَعُومُ جَمِيمُ ٱلشَّبِ وَيَقَعُونَ كُلُّ وَآيَد عَلَى بَابِ خِلَيْهِ وَيَظَرُونَ إِلَى مُوسَى حَتَى يَدْخُلَ أَخِلَةٌ . وَيُعَيِّ وَكَانَ مُوسَى إِذَا دَخَلَ ٱلْحِنْجَةَ يَنْزِلُ عَوْدُ ٱلْشَيَامِ وَيَيْفُ عَلَى بَابِ ٱلْحِنْجَةِ وَيَكُلِّمُ ٱلرَّبُ مُوسَى • عَنْبَيْ وَكَانِ إِذَا دَأَى جَعِمُ ٱلشَّعْبِ حَوْدَ ٱلْفَعَامِ وَاقِفَا عَلَى بَابِ ٱلْخِلَةَ يَفُومُونَ بِأَجْبِهِمْ وَيَسْجُد كُلُّ وَاحِدِ عَلَى بَابِ خِيَاتِهُ عَلِيْهِ وَيُكُلِّمُ ٱلرَّبِّ الْوِسَى وَجَهَا إِلَى وَجُوكًا يَكُيمُ الْمَرْ صَاحِبَهُ وَإِذَا رَجَمَ إِلَى الْمُلْةِ كَانَ خَادِمُهُ يَشُوعُ بْنُ فُونِ ٱلْفُلَامُ لَا يَبْرَحُ مِنْ وَاخِلِ ٱلْفِيامَ

أَلْفَصِّلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

و فَمْ قَالَ ٱلرُّبُّ لِمُسَى أَغَتْ لَكَ لَوْعَيْ حَمْرِ كَالْأُولَيْنِ فَأَكْتُ مَلَيْسَا ٱلْكَلام لَقْتِي كَانَ عَلَى ٱللَّوْحَيْنِ ٱلْأُوْلَيْنِ ٱللَّذِينَ كَسَرَتُهُمَّا • يَجْهِيرٌ وَكُنَّ مُسْتَعِدًّا لِلفَدَاةِ وَٱصْعَدُ فِي ٱلْتَمَاتِيرِ إِلَى جَبَلِ سِينَا ۗ وَيَفْ لَدَيُّ هُمَاكَ عَلَى رَأْسِ ٱلْجَبَلِ ﷺ وَلَا يَصْمَدُ أَحَدُ مَسَكَ وَلَا يُرَأَحَدُ فِي كُلُ ٱلْجَبَلِ حَتَّى ٱلْنَمُ وَٱلْقِرُ لَا تُزْعَى فِيَا بَلِيهِ • عِي كا تُعَتَ لَوْحَي خَمْرِكَا لَأُوَّلَيْنِ وَبُكِّرٌ مُوسَى فِي ٱلْتَمَاةِ وَصَمِدَ إِلَى جَبَلَ سِيئًا ۚ كَمَّا أَمَرَهُ ٱلرَّبُّ وَأَخَذَ فِي يَدِهِ لَوْنِي ٱلْحَبَرِ ، عَنْ خَبَطَ ٱلزَّبِّ فِي ٱلنَّهَامِ وَوَقَفَ عِندُهُ هُمَاكَ وَ لَاتَى بِلَهُم ٱلرُّبِّ . ﴿ ﴿ وَمَرُّ الرُّبُّ فَدَامَهُ وَنَادَى أَلرَّبُ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ رَحِيمٌ وَرَوْوفُ طُولِلَّ الأنلة كثيرُ الْمَرَاحِم وَالْوَفَاءَ ﴿ يَعِينَ يَمْغَطُ الرَّحْمَةَ لِأَلُوفِ وَيَشْرُ الدُّنْبَ وَالْمُصَنَّةُ وَٱلْخُطِيةُ وَلَا مَثَرَّكُمُ أَمَامَهُ ٱلْخَاطِي . يَفْتَعَدُ ذُنُوبَ ٱلْآبَآ فِي ٱلْيَهِنَ وَفِي بَنِي ٱلْيَهِنَ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلتَّالِثِ وَٱلرَّابِيرِ • ﴿ وَهُمَا كَالْمُرْعَ مُوسَى وَخَرَّ إِلَى ٱلْأَدْضِ سَاجِدًا • ﴿ وَقَالَ إِنْ حَظِيتُ فِي عَنْيَكَ } إِدَبِ إِذَا يَسِيرُ ٱلرَّبْ فِهَا بَيِّنَا لِأَنَّهُمْ شَفُ فَمَا أَ أَلْكُبُ فَأَغْرَ ذُنْنَا وَخَطِيثًا وَٱلْمُحَذَّنَا مِلكًا . عَيْنَ قَالَ هَا أَنَا بَاتُ عَسْدًا أَمَامَ تَجِيعٍ شَمْكِ أَصْمَ مُغَرِّاتِ لَمْ يُرْمِظُهَا فِي جِيمِ اللَّالَمِ بَيْنَ جَيمِ الْأَمْمِ فَيَنْظُرُ كُلُّ النَّمْبِ ٱلَّذِينَ أَنْتَ فَهَا بَيْهِمْ فِلْ ٱلَّابِ إِنْ ٱلَّذِي أَنَا صَائِمُهُ مَكَ عَيْثٍ . ٢٠٠ إخْفَظُ مَا أَنَا آمِرُكَ بِهِ ٱلْوَمَّ. هَا أَمَّا طَاوِدُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ ٱلْأُمُودِ بَيِنَ وَٱلْكَنْمَانِينَ وَٱلْخِيْنِ وَٱلْفَرِزَينَ وَٱلْمُ وَالْيُوسِينَ. جِنِهِ فَأَخَذَ أَنْ تَعْرِبَ عَهْدًا لِأَهْلِ ٱلأَرْضِ ٱلَّذِي أَنْتَ صَارِ إِلَّهِا لِكُلَّا كُيْكُونُوا وَهَمَّا فَيَا بَيْنَكُمْ عِلَيْكِمْ بَلِّ تَنْفُمُونَ مَذَائِحُهُمْ وَلَتْحَلِّمُونَ أَضَابَهُمْ وَتُصَّلُمُونَ غَالِتُهِمْ ﴿ ﴿ لَكُنَّ فَا لَكُنْ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا أَنْ أَرْبُ أَسْمُهُ ٱلنَّيُورُ إِنَّهُ إِلَّهُ غُولًا . ﴿ يَكُمُّ إِنْ مُنْ إِنْ تَضْرِبَ عَسْدًا لِسُكَانِ ٱلْأَدْضِ فَلَجْرُونَ فِي ٱتَّبَاعِ ٱلْمَهِمُ وَمَذَيْحُونَ لِآلَمْتُهِمْ وَبَدْعُونَكَ فَتَأْكُلُ مِنْ ذَبِيعَتِهِمْ ١٤٠٤ وَٱلْخَذْ مِنْ بَنَّاتِهِمْ لَلْمَكُ فَتَغِرُ بَتَلْهُمْ فِي أَيَّاعِ الْمُهِنَّ وَتَعِلَلُ بَلِكَ لَكُرُونَ فِي أَيَّاعِ الْمَهِنَّ وَيَكُو الْمَةَ مُسْكِحَةً لَا مَنْ لَكَ . عِنْ وَعَيْدَ ٱلفَطِيرِ فَأَخْفَلُهُ سَبِيَّةَ أَيَّامَ ٱلْكُلُّ فَطَيْرًا عَلَى حَسَبَ مَا أَمْرُ لُكَ فِ وَفَتِ مَهُ الْإِسْبَالَ لِأَنَّكَ فِي صَهْ الْإِسْبَالِ مَرَجْتَ مِنْ مِصْرَ . كُنْ يَكُلُ فَاتِح رَجِم فَهُوَ لِي وَكُلُ بِكُو ذَكُرِ مِن مَاشَيَكَ مِنَ ٱلْبَرْ وَٱلْنَمَ . ﴿ وَبَكُرُ ٱلْحُسِرُ فَأَفْدِيُّ بِشَاةٍ وَإِنْ لَمْ تَفْدِي فَقِصْهُ وَجَهِمَ بُكُودِ بَنِكَ آفْدِهِمْ وَلَأَتَّحْضُرُوا أَمَامِي فَادغينَ. ع إن يتَ فِي اللَّهُ مَا أَمُام مُعْمَلُ وَفِي الْكُوم السَّالِع تَسْبِتُ وَكُفُّ عَنِ الْمُرْثِ وَالْمِصَادِ. جِنْ وَعِدَ ٱلْأَسَامِيمِ تَعْنَهُ لَكَ بِيَوَاكِيرِ حِعَادِ ٱلْجِنْطَةِ وَعِدَ ٱلِأَسْتَلَالِ فِي خَآةٍ اَلْنَةِ . عِنْ لَلاتَ مَرَاتِ فِي النَّهَ يَعَشُرُ جَيعُ ذُكَّرَائِكَ بَيْنَ يَدَي السَّبِدِ الرُّب إله إِسْرَانِيلَ . عِنْ وَأَنَا أَطَرُهُ أَلَامَمَ مِنْ بَيْنِيلَا لِكَ وَأُورَمْ تُحْمَكُ وَلَا مُلْمَ أَحَدُ

في أرضك إذا صدف يقتشر بمن يدي الرب إلحك ثلاث مرات في النّد به النه المند و النّد به المند أخر و المنافع المند و المند أخر و المند و ا

# أَلْفَصَلْ ٱلْخَامِسْ وَٱلثَّلَاثُونَ

كاللهُ ثُمُّ جُمَّ مُوسَى كُلُّ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَالَ لَمْمَ لَهٰذِهْ هِيَ ٱلْأَمُودُ أَلِّي أَمْرَ الرَّبُّ أَنْ تَمَنَّمُوهَا. ﴿ يَهِيْ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ تَسْلُ أَخَالُكَ وَالْيَوْمُ السَّامِمُ يُمُؤُّنُ لَكُمْ مُعَدَّسًا سَبْتَ عُطْلَةِ لِرَّبِ كُلُّ مَنْ عَلَ فِيهِ عَمَلًا يُفَتَلُ . عَيْنِ لَا تُوقِدُوا فَارَا فِي جَبع مَسَاكِتُكُمْ فِي يَوْمُ ٱلسُّبْتِ . جَيْبِي وَكُلُّمَ مُوسَى كُلُّ جَاعَةِ نِنِي إِسْرائِيلَ قَائِلًا هٰذَاهُو ٱلأَمْرُ ٱلَّذِي أَمْرَ ٱلرُّبْ بِهِ قَا يُلا. عِنْ الْحُدُوا مِنْ عِنْدِكُمْ تَقْدِمَةَ لِلرَّبِ كُلُّ مَنْ سَخَتْ تَفْدُهُ مَأْتِي بَقْدِمَةِ الرَّبِ مِنْ ذَهَبِ وَصَنَّةٍ وَنُعَلَى ٢٠٠ وَسَنَفُونِي وَأَدْجُوانِ وَسِنْعِ قِرْمَرُ وَلَا وَسُعَرِ مِنزَى بِحِيْجٌ وَجُلُودِ كِلْسِ مَصْبُوعَةٍ بِلُلْمُرَةِ وَجُلُودٍ سَنَجُونَاتًا وَخَشَبُ سَنُطٍ جَيْرًا وَزَنْتِ لِلْنَسَارَةِ وَأَطْلَابِ لِدَهُنِ ٱلْمُعْ وَالْجُورِ ٱلْعَلْسِ كالله وَجَارَةِ جَزْعِ وَجِارَةِ زَسِمِ الْأَفْرِدِ وَالسَّدْرَةِ ، ﴿ إِنَّا إِذَا لِهَا كُلُّ حَكْم فكم وَيَمْنَعُ مَا أَمْرَ ٱلرَّبِّ بِهِ عِلَيْهِ ٱلْمَكُنِّ وَخِبَّةً وْوَعَطَلَةً وْ وَأَشْطَتُهُ وَٱلْوَاحَهُ وَعَوَّارَضَهُ وَعَدَهُ وَقَوْاعِدُهُ . يَهُ وَالنَّابُونَ وَعَلَيْهِ وَأَلْنَاكَ وَالْحَابَ. عَنْ وَالْلَائِدَةَ وَعَلَّيْهَا وَجَهِمَ آنَيْهَا وَخُيْزُ ٱلْوُجُوهِ . ١٠ وَمَنازَةَ ٱلْإِضَاتَةِ وَآنَيْهَا وَسُرْجَهَا وَزَيْتَ ٱلْمُنارَةِ . جِنْ إِنَّ وَمَذْبَعِ ٱلْفُود وَعَلَيْهِ وَدُهْنَ ٱلْسُعُ وَٱلْفُودَ ٱلْعَلَ وَسُرَّ ٱلْلِكِ لِدْخَل ٱلْمُسكن. عِيْدٍ وَمَذَبِّحُ ٱلْعُرْتَةِ وَٱلسَّرْدَ ٱلْخَلَسَ ٱلَّذِي لَهُ وَعَلَيْهِ وَجَمِعَ آنِيَهِ وَٱلْمُنسَلَ وَمَعْمَدُهُۥ المُن وَأَسْتَارَ ٱلسُّرَادِقِ وَعَدَهُ وَقَوَاعِدَهُ وَسِثْرَ بَابِ ٱلسُّرَادِقِ عَلَيْكِ وَأَوْ تَادَ ٱلمُسْكِن وَالسُّرَادِيِّ وَأَطْلَبَهُمَا: عَنْهُمْ وَيَّابَ الْحِدْمَةِ لِحِدْمَةِ ٱلْفُدْسِ وَٱلِيَّابَ ٱلْمُعَسَّمَةُ لَمْرُونَ ٱلْكَاهِنِ وَثِيَابَ بَنِيهِ لِلْكِهَانَةِ . ﴿ ﴿ لَكُنَّا لَكُونَجَ جَمَّاعَةً نِنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ مُوسَى ﴾ ﴿ إِنَّ كُلُّ مَنْ حَرَّكُمْ قَلْبُهُ وَكُلُّ مَنْ سَخَتَ نَفْتُهُ عُجَّاآوا بِتَقْدِمَةِ لِلرَّبِ لِمَالِ خِبَّةَ ٱلْحَشْرِ وَلِمُسِمِ خِدْمَتِ وَلَيْلِ الْمُدْسِ عَلَيْ أَقَ الرَّجَالُ وَالْسَالَة مِنْ كُلْ مَنْ سَعَتْ نَفُ أَهُ فَجَا وَا بأَسُورَةِ وَكُنُوفِ وَخَوَاتِمَ وَقَلانِدَ كُلُ مَتَاع مِنَ ٱلذَّهَبِ وَكُلُّ مَنْ قَدَّمَ تَقْدِمَةَ ذَهَبِ لِلرَّبِّ. ﴿ وَمُلْ مَنْ وُجِدَ عِنْدَهُ سَعَجُونِي ۗ وَأَرْجُوانُ وَمِنْ إِنْ مِنْ وَيَزُّ وَشَرُ مِنْزَى وَجُلُودُ كِنِاشٍ مَصْبُوعَةٌ بِٱلْخُدْرَةِ وَجُلُودُ سَنَظُونَةُ أَقَ بِهَا ﴿ كُنُّكُمْ أَنَّ كَانَ عِنْدَهُ تَقْدِمَةُ مِنْ فِضَّةٍ وَنُحَاسٍ أَقَّى بِتَقْدِمَةِ ٱلرَّبِّ . وَكُلُّ مَنْ وْجِدَ عِنْدَهُ خَصْبُ سَنْعِلِ لِصَنْعَةِ مَا مِنَ ٱلْسَهْلِ أَقَى بِهِ . ﴿ يَعْتُمُ الْمُرَأَةِ حَافِقَةٍ غَرَكَ يَدِهَا وَأَنَّتْ بَنَوْل مِنَ ٱلسُّنْجُونِيِّ وَٱلْأَدْجُوانِ وَسَنِمُ ٱلْعَرْمِنِ وَٱلْبَرْ . ٢٠٠٠ وَكُلُ أَمْرَأُوْ مَرْكُهَا قَلْبًا إِلَى ٱلْمَسَلِ بِحَدَّافَةٍ غَزَلَتْ شَمَرَ ٱلْمَذِي . جَيْنِجٌ وَٱلْأَشْرَافُ أَفَا يُجِادَةِ ٱلْجَزْعِ وَحِبَادَةِ ٱلدَّرْمِيمَ لِلْأَفُودِ وَلِلصَّدْدَةِ عَيْنَ ۖ وَبِالطِبُ وَٱلزَّيْتِ لِلْمَادَةِ

ولا هن النبح والمنجود السل . 30% كأ دجل أو أمراً ومن بني اسرائيل سَفت نفضه أن يأتي بيتها و لجيب السل ألذي أمراك أن ليندل على يد موسى أتى به تعلونا للرب عمين وقال موسى أتى به تعلونا للرب عمين وقال موسى ليني إسرائيل انظراد، إن الرب قدد عاجد الإيل بن أوري بن طور يمن سبلط يهودًا با يوج 30% وعَلادًا مِن الذّهب والنبطة والمقاس وتعمرية بجيب السناية بن النبطة بحث يتعلل في كل سناية بن المفتر عالى من المؤتر بالمؤتر المنابع والمنابع والمنابع

#### أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَكَاثُونَ

كالله فَمَنَمَ مُعَارِيْلِ وَأَهْلِيَابٍ وَكُلُّ ذِي حِكْمَةٍ بِمَنْ أَوْمَعَ ٱلرَّبُّ فَالْوَيْهُمْ حِكْمَتْ وَهُمَا لِيُعْرِهُوا أَنْ يَسْتَمُوا كُلُّ مَنْتَةٍ مِنْ عَلِ ٱلْفُدْسِ بِمَسْبِكُلُّ مَا أَمْرَ أَلْرَبُ بهِ . وَكَادَى مُوسَى بَصْلَائِلَ وَأَهْلِيَابَ وَكُلُّ ذِي حِكْمَةً عِمُّنَ أَلْنَ ٱلرَّبْ يَكُمَّةً فِي فُلُوبِهِمْ كُلُّ مَنْ مَرَّكَهُ قُلْبُهُ أَنْ يَقَدُّمُ إِلَى ٱلْمَسَلِ لِمَنْمَهُ لِلنَّهِ فَتَسَلَّمُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيُّ مُوسَى جَبِعَ ٱلتَّمْدِمَــة ٱلِّتِي جَاءً بِهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَعْمَالِ خِدْمَةِ ٱلْفُدْس لِيُسْتَنُوهَا . وَمَا زَالَ ٱلشُّبُ بَافَوْتُهُ أَيْ كُلِّ صَلِّح بِنَيْءٍ بَطَوُّمُونَ بِهِ . عَيْ فَاقْبَلَ جِيمُ ٱلْحَصَيَاةَ ٱلَّذِينَ يَعْتَمُونَ كُلِّ أَعْالِ ٱلْفَدْسِ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمْ مِنْ عَلِهِ الذِي يَسْنُهُ عِنْ وَكُلُّمُوا مُوسَى قَاتَلِنَ إِنَّ ٱلشَّفْ يَأْتُونَ بِأَكْثَرَ بِمَا يَلْبَنِي لِإِثْامِ ٱلْمَل ٱلَّذِي أَمْرَ ٱلزَّبُّ بِهِ. ١٠ ﴿ وَهُمْ مُوسَى أَنْ أَيْلَادَى فِي ٱلْحَلَّةِ وَيُقَالَ لَا يَصْلَ رَجُلُ ا وَلَا اَمْرَأَةُ بَعْدُ شَيًّا لِتَعْدِمَةِ الْفَدْسِ مُخَتَّ الشَّبْ عَنِ الشَّدِيرِ. ﴿ وَكَانَ فِيهَا أَوَّا بِهِ كِفَايَةٌ لِجَمِيمِ مَا يَقْتَفِيهِ ٱلْمَثَلُ وَتَعَلَّلُ وَكُنِّي فَعَنَمَ ٱلْسَحِينَ كُلُّ ذِي حِكَنَةِ بِنُ مَانِينَ ٱلْمَالُ عَفَرَ شُعْقٍ مِنْ بَرْ مَفَزُورْ وَسَتَجُولِيْ وَادْجُوارْ وَمِنْدُ فريز بِكُرُوبِينَ صَنْهَ مُنَاجِ حَافِقِ مَنْعُوها . ﴿ وَيَعَظُ طُولَ كُلُ شُئْةٍ كَانَ وَعَفُرُونَ ذِرَلُهُا فِي عَرْضَ أَرْبُم أَذَرُعُ فِلِكُ وَاحِدُ لِكُلِّ النُّفَقِ. ﴿ وَلَنَفُوا خَسًّا مِنَ ٱلنُّفَق ٱلْوَاحِدَةُ إِلَى ٱلْأَخْرَى وَخَسَامِنَ ٱلثُّفَق ٱلْوَاحِدَةَ إِلَى ٱلْأَخْرَى . عِنْ إِلَ وَعَبلوا عُرّى مِن سَنَجُونِي عَلَى حَاشَيَةِ ٱلنُّفَّتِهِ ٱلْوَاحِدَةِ مِن طَرَفِ ٱلْفَاقِ ٱلْوَاحِدِ وَكَذَلِكَ مَنَمُوا بَكَاشِيَةِ ٱلنُّفُسَةِ ٱلْمُتَظِّرُنَةِ مِنَ ٱلقَفَلَقِ ٱلْآخَرِ • ١١٤٪ مَنْمُوا خَسِينَ عُرُوةً فِ حَاسَةِ ٱلنَّفَةِ الْوَاحِدَةِ وَخَسْمِنَ عُرُوةً فِي طَرْفَ النَّفَةَ الَّتِي فِي الْفِفَاقِ ٱلْآخَرِ فَكَانَتِ ٱلْمُرِي مُثَمَّا بِلَهُ كُلُّ عُرْوَةِ إِلَى مِنْهَا . عِينِيرٍ وَعِلْوا خَسِينَ شَعْلَاظًا مِنَ ٱلذَّهِبِ وَصَهُوا ٱلثُّقَقَ بَالْأَشِظَةِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنهَا إِلَى ٱلْأَخْرَى فَصَادَ ٱلْمُسْكِنْ وَاحِدًا . كَانْ إِلَى ٱلْأَخْرَى فَصَادَ ٱلْمُسْكِنْ وَاحِدًا . كَانْ إِلَى وَهِلُوا مُعَمَّا مِنْ شَمَّر مِنْزَى خَيَّةَ عَلَى ٱلْمُسْحَنِ إِحْدَى عَفَرَةَ شُقَّةً ﴿ لَكُنَّ اللَّهُ اللُّقُبِّةِ ٱلْوَاحِدَةِ ثَلاَثُونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ أَرْبَعِ أَذْرَعٍ قِيَاسُ وَاحِـدُ لِلْإِحْدَى عَشْرَةَ شُفَّةً كُنْ وَمَنْوا خَسَ شُغَقِ عَلَى حِدَةٍ وَسِتُ شُغَقِ عَلَى حِدَةٍ • عَنْ وَمَنْعَ خَسِينَ عُرُومَ عَلَى حَاسَيَةِ النُّنَّةِ ٱلنُّتُطَرَّفَةِ مِنَ ٱلقَلَقِ ٱلْوَاحِدِ وَخَسِينَ عُرُومٌ عَلَى حَاشِيةِ الشُّقَّةِ مِنَ الْفَئَاقُ ٱلْكُثَرِ . ﴿ لِمُنْكُمُ وَصَنَعُوا خَسِينَ شَطَاطُنَا مِنْ نُحْسَ لِفَتْمِ ٱلْجُلَّةِ حَقّ يَعِيرَ وَاحِدًا ۥ ۚ ﴿ إِلَيْهِ ۚ وَعَلَاوا غِطَاءَ الْمُأَادِ مِنْ جُلُودٍ حِكِبَاشٍ مَصْبُوغَةٍ بِٱلْخُمْرَةِ وَغِطَا ٓ مِن جُلُودٍ سَنَفُونَةٍ مِن قُوْق ، عِنْ اللَّهُ وَمَنَاوا أَلُولُمَّا لِلسَّكِن مِنْ حَسَبِ ٱلسُّلُطِ ةَ نَمَةً وي عَرْضَ فَرَاعُ لَوْمَ عَشْرُ أَذْرُم فِي عَرْضَ دِرَاعٍ وَصَلْفٍ . عِلَيْنَ وَعِلُوا يَأْفِ مِنَا وخَلَيْنَ مُثَنَا لِمَنْقِلَ إِحْدَاهُمَا بِارْآهُ ٱلْأَخْرَى كَذَلِكَ صَنْعُوا خِسِمِ أَلْوَاح أَنسكين كِيْنِ وَمَنْفُوا الْأَلْوَاحَ لِلْمَسْكِينِ عِنْرِينَ لَوْحاجِعَةَ مَهِدِ ٱلْجُنُوبِ ﴿ يَهِينِهُا وَمَنْفُوا أَرْبَيْنِ وَعِدةً مِنْ فِضَةٍ تَعْتَ ٱلْمُقْرَيْنَ لَوْحًا فَاعِدَ تَيْنِ فَاعِدَ تَيْنِ تَعْتَ كُلَ لَوْح لرِجَانِهِ . كان ومَنفوا لَمَانِ ٱلْمُكُنِّ أَلَانِي مِنْ جِهَةِ ٱلنَّمَالَ عَفْرِينَ لَوْتُ الْآَثِينَ وَأَرْبِين

عبدة أنرب شنة المؤاس بهزير قدت كل قيم . يسته و تسنوا بي مؤخر المسكن بهذا أنرب شنة الواح . يجزيه و مسنوا لوخيز بي زاويق المسكن بي المؤخر كانا مزوجين بن أسفل على السواء إلى أغلاما إلى الحلية الأولى كانا كانكما المؤوجين بن أسفل على السواء إلى أغلاما إلى الحلية الأولى كانك عنزا كان كانك عنزا كان بعث المؤجر على المؤجر عن المنابع عالم المؤوج المؤجر عن المنابع المنابع عالم المؤجر عن المنابع المؤجر عن المنابع المؤجر عن المنابع المؤجر عن المؤجر المؤجر عن المؤجر المؤجر عن المؤجر المؤجر

# ألْفَصَلُ السَّابِعُ وَٱلثَّلَا ثُونَ

عِنْ وَعَلَ بَمَالَائِلُ ٱلتَّابُونَ مِنْ خَشَبِ ٱلشَّعْلِ طُولُهُ ذِرَاعَانِ وَيَصْفُ وَعَرْضُهُ ۖ ذِرَاعُ وَيَصْفُ وَسَمَكُمُ ذِرَاعٌ وَيَصْفُ بَيْسِينٍ وَغَشَّاهُ بِلْهَبِ خَالِص مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ خَارِج وَعَمِلَ لَهُ إِنْكِلِيلًا مِنْ ذَهَبِ عَيِطًا بِهِ ، ﴿ يَكِيلُ وَصَاعَ لَهُ أَذْ بَمَ حَلَقَاتِ مِنْ ذَهَبِ عَلَى أَوْبَمْ فَوانِيهِ حَلْقَيْنِ مِنْ جَانِيهِ ٱلْواحِدِ وَحَلْقَيْنِ مِنْ جانِيهِ ٱلثَّانِي . عَيْنَ وَمُنتَمَ عَلَيْنِينَ مِنْ خَشَبِ ٱلسُّنطِ وَعَشَّاهُما بِذَهَبِ ﴿ كُنِّينَ ۚ وَأَذْخَلَ ٱلْمَتَلَيْنِ فِي ٱلْحَلَقَ عَلَى جَائِتِي ٱلتَّابُوبَ لِيُحْمَلَ بِهِمَا. ﴿ يَهِيْكِ وَصَنَعَ غِشَآهُ مِنْ ذَهَبٍ خَالِص طُولُهُ ذِرَاعَانِ وَيَضُفُ وَمَرْضُهُ ذِرَاعُ وَيُصْفُ ، يُنْ ﴿ وَسَنَمَ كُوْمِينِ مِنْ ذَهَبٍ مَنْفَ مَرْقِ عَمِلَهُمَاعَلَىٰطَرَفَيِ ٱلْمِنْثَآهِ ﴿ يَهِيمُ الْكُرُوبَ ٱلْوَاحِدَ عَلَى هٰذَا ٱلطَّرَفِ وَٱلْكُرُوبَ ٱلْآخَرَ عَلَى ذَاكَ ٱلطُّرَفِ مِنَ ٱلْفِشَاءَ عَمِلَ ٱلْكُرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَيْهِ • ﴿ وَكَانَ ٱلْكُرُوبَانِ بَاسِطَيْنِ أَجْعَتُهَمَا إِلَى فَوَقَ مُطْلَقِينَ بِأَجْعَتُهِمَا عَلَى ٱلْنَشَآةَ وَأُوجِهِهُمَا ٱلْوَاحِــدُ إِلَى الآخر وإلى النشأة كانت أوجهها ، مجتل وعَمِلَ المائِمة مِنْ عَشِ السُّط طولمًا ذِرَاعَانِ وَعَرْسُهَا ذِراعُ وَسَمُمُ اذِراعُ وَسَمْ عِلَيْ اللَّهِ وَعَثَاهَا بِٱلدَّهَبِ ٱلْأَلِص وَعَلَ لَمَّا إِكْلِيلًا مِنْ ذَهَبِ يُحِيطُ بِهَا ﴿ لِلَّهُ ﴿ وَتَمِلَ لَمَّاحَافَةً مِثْمَارَ قَبْضَةٍ مِن حولُهَا وَعَبلَ إُكْلِيلَ فَهَبِ لِلْفَيْهَا نُحِيطًا بِهَا ﴿ جَيْنَكُمْ وَصَاغَ لَمَا أَرْبَعَ حَاقَاتِ فَهَبِ وَجَعَل ٱلْحُلَقَ فِ أَدْتِمِ زَوَايَا قَوَا يُبِهَا ٱلْأَرْبِمِ يَحْتَلِكُمْ وَكَانَتِ ٱلْحَلَقَ أَمَامَ ٱلْحَلْفَةِ مَكَاناً يَعْطَيْنِ لَحَمْل أَلْمَا يُمَاةٍ وَ بِهِينِ ﴿ وَتَمِلَ ٱلْمُطَنِّينِ مِنْ خَشْبِ ٱلسَّاطِ وَعَشَّاهَمَا بِذَهْبِ لِنَحْمَلَ بهما ٱلمَا يَدَةُ . ﴿ لَكُنِّي وَسَنَمَ الْآنِيَةَ الَّذِي عَلَى ٱلمَائِدَةِ فِصَلَعَهَا وَعَلِمَرَهَا وَجَامَاتِهَا وَكُووسَهَا الَّتِي لِسَكِّبُ يَهَا مِنْ ذَهَبِ خَالِس ، مِن ﴿ وَمِلَ ٱلْمَارَةَ مِنْ ذَهَبِ خَالِس مَطْرُوقَة عَلَمَا هِيَ وَقَاعِدَتُهَا وَسَاقَهَا وَمِنهَا كَانَتْ أَحِيثُتُهَا وَغَيْرُهَا وَأَذْهَادُهَا . ﴿ يَهِيْ وَسِتُ شُفِ مُنْمَرَعَةُ مِنْ جَانِيْهَا لَلاتُ مِنْهَامِنْ جَانِهَا ٱلْوَاحِدِ وَلَلاتُ مِنْ جَانِهَا ٱلْأَمْرِ عَلَيْهِا الشُّمَةِ الْوَاحِدَةِ ثَلَاثُ أَكَمُ لَوْزُيَّةٍ بِغَرْةٍ وَزَهْرَةٍ وَفِي الشُّمَةِ التَّايَةِ تَكَانُ أَكِنَةِ لَوْزَيِّةٍ بِهُمْرَةٍ وَزَهْرَةٍ وَكَذَلِكَ لِلسَّتِّ ٱلثُّمْبِ ٱلْتُمْرَعَةِ مِنَ ٱلْمَارَةِ . وفي ألمارَةِ أَرْبُرُ أحجَةَ لوْرْبُقِ يَغْرِهَا وَزَهْرِهَا . وَيَ أَلْمَارَةِ وَتُحْتَ ٱلشَّمْدَيْن الأوليني غجرة منه وتخت الشبتين الأخريين عجية مِنها وتخت الشبتين الأخريين عُرَةُ مِنَا لِلسَبَ الشُّبِ الْمُلْرِجَةِ مِنهَا. ﴿ يُنْكِي مِنهَا كَانَتَ عُجُرُهَا وَشُعِبُمَا كُلْهَا قِطْمَةُ وَاحِدَةُ مَطْرُوفَةُ مِنْ ذَهَبِ خَالِصٍ . ﴿ إِلَيْهِ وَمَنَعَ لَمَا سَبَّةَ سُرُجٍ وَمَقَاظُهَا وَمَنافِضُهَا مِنْ ذَهْبِ خَالِس ، عِلَيْهِ مِنْ فِتْلَمَادِ ذَهْبِ خَالِس عَلَهَا مَمْ كُلِّ آنِيْهَا ، عَيْلِ وَعَلَ

### ٱلشَّرَادِنِ وَجِيمَ أَوْ آدِ الشَّكِنِ وَاوْ تَادِ الشَّرَادِنِ غِيلَةَ أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَمِنَ ٱلسَّنَّهُونِي وَٱلْأَدْجُوانِ وَمِنْمِ ٱلْقِرْمِرِ مَنَّمُوا ثِيبَابَ ٱلِخُدْمَةِ لِحِدْمَةِ ٱلْفُذْس وَصَنَعُوا ٱلْحَالَبَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي لِمُرْونَ كَمَّا أَمْرَ ٱلرُّبُّ مُوسَى • عَيْبَةُ وَصَنعُوا ٱلْأَنُودَ مِنْ ذَهَبٍ وَسَنَغُونِي وَأَدْجُوانِ وَسِنْمِ قِرْضِ وَتَزْ مَشْرُودٍ . ١٠٠٠ وَمَدُّوا ٱلمَدَّعَتِ مَفَائِحٍ وَقَدُّوهَا سُلُوكًا لِيَصْنُوهَا فِي وَسَطِ ٱلسَّنَجُونِي وَٱلْأَدْجُوانِ وَمِبْرَ ٱلْعَرْضِ وَٱلْبَرِّ مَنْفَةَ مَاذِقِ. عِنْهِ وَمَنْفُوالَهُ فِي طَرَفَهِ كَفَيْنِ مَوْمُولَيْنِ لِيَتَّقِلَ . وَ وَالزُّ نَارُ الَّذِي عَلَى الْأَفُودِ الَّذِي يَصْدُهُ بِهِ كَانَ مِنْهُ كَصَنْتَهِ مِنْ دَهَبِ وسَتَغُولِي وَأَدْجُوانِ وَصِنْعَ قِرْضِ وَقَرْ مَفْرُودِيكا أَمْرَ الرَّبُّ مُوسَى • عِلَيْكِ وَعَلَوا حَبْرَي ٱلْحُرْع بُمِيطُ بِهِمَا مَلُوْقَانِ مِنَ ٱلذَّهِبِ مَنْفُونُ عَلَيْهِ ٱكْتَفْشِ ٱلْحَاتَمَ ِ أَسَأَا يَنِي إسْرَائِيلَ يَهِ ﴿ وَجَلُوهُمَا عَلَى كَنِي ٱلْأَفُودِ حَجَرَىٰ ذِكِ لِنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ ٱلرَّبُ مُوسَى ﴿ وَصَنُوا ٱلشَّدُرَةَ صَنْمَةً نَسَاجٍ حَادِقٍ كَصَنْمَةِ ٱلْأَفُودِ مِنْ دَهَبِ وَسَنَغُونِيَّ وَأَدْ جُوَانٍ وَسِنْعٍ قِرْمِنٍ وَمَرْ مَشْرُودٍ . كَيْنِيٍّ صَّنْهُ هَا مُرْبَّهَ مَثْنَةٌ طُولُما مُنْهُ وَعَرْضَهَا شِيْرُ مَثْنَيَةً . ﴿ يَكُونُ كُلُ وَاضَّمُوا فِيهَا أَرْبَهَ أَسْطُرِ حِجَارَةٍ . ٱلسَّطْرُ ٱلْأَوْلُ مِنْهَا يَافُوتُ أَهْرُ وَمَاقُوتُ أَصْفَرُ وَزُمْرُدُ. ﴿ وَإِنْ وَالسَّلِمِ ٱلنَّالِي بَهِرَمَانٌ وَلَاذَ وَدُدُ وَمَاسٌ. ﴿ وَالسَّلْ التَّالِثُ سَنَفُونِي وَمَنْيِنُ عَلَنِ وَجَنْتُ . وَيَنْ وَالسَّعْلُ الرَّامِ وُ زَرَّجَدُ وَمَرَعُ وَيَسْتُ يُحِطْ جَا ذَعَبُ فِي زَمِيعِا ﴿ يَكُلِّيلِ وَكَانَتِ ٱلْحَجَادَةُ يُحَسِبِ أَنْهَا ۚ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱثْنَى مَفَرَ نَظِيرَ أَسُأَيْهِم كَنَفْسِ الْحَاتَمَ كُلُّ يَجْرِ عَلَيْهِ أَسْمُهُ بَحِسَبِ ٱلِأَنَّى عَفر سِبطاً • كِنْ وَمَنَوْوا لِلْمُدْرَةِ سَلَاسِلَ عَدُولَةً مَنْفَةً ضَفْرٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْحَالِصِ . ﴿ لَيْكُمْ وَصَنَّمُوا طَوْعَيْنِ مِنَ ٱلذَّهِبِ وَحَلَقَيْنِ مِنَّ ٱلذَّهَبِ وَجَمَلُوا ٱلْحَلْقَيْنِ فِي طَرَقِي السُّدَرَةِ ﴿ يَكُنُّكُ وَعَلَّمُوا صَغيرَتَي الذَّهَبِ عَلَى الْحُلْمَنَيْنِ الْقَيْنِ فِي طَرَقَي السُّدْرَةِ ﴿ إِنَّا لَا وَغَلْمُوا طَرَقَي الطَّفِيرَ تَيْنِ الْآخَرَيْنِ بِالطَّوْقَيْنِ وَجَمَلُوهُمَا عَلَى كُنِّي الْأَفُودِ فِي مُقَدِّمِهِ. ﴿ يَكُمُّ وَصَنَّمُوا حَلْقَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ وَجَمَلُوهُمَا فِي طَرَفِي الصَّدْرَةِ فِي حَاشِيْهَا أَلِيِّ إِلَى جِهَةِ ٱلْأَفُودِ مِنْ دَاخِلٍ. ﴿ ثَلَيْتِهِا وَمَشَوَّا خَلْقَيَّ ذَهَبٍ وَجَمَلُوهَا عَلَى كَتِنَّى ٱلْأَفُودِ مِنْ أَسْفَلُ فِي مُقَدِّمِهِ عِنْدَمَوْ صِلْهَا فَوَى َ زُنَادِ ٱلْأَفُودِ عَلَيْهِ وَحَبُوا ٱلصَّدْرَةَ مِنْ حَلْقَتْهَا إِلَى حَلْقَتَى ٱلْأَفُودِ بِخَيْطٍ مِنَ ٱلسَّمَجُونِيَّ لِكُونَ عَلَى زُمَّارِ ٱلْأَفُودِ وَلَا تَحُولُ السَّبْدَهُ عَنِ الْأَفُودِ كَالْمَرَ الرَّبُ مُوسَى • هَيَنَ وَصَنَوا جُبَّةً اَلْأَفُودَ مَنْتَهُ حَالِكُ كُلُّا مِنْ سَنَحُونِي هِي وَجَبِ دَالِسَا فِي وَسَلِمِنَا كَخِيْبِ الْإِنْ وَمُعِطْ بَجَيْهَا حَاشَيَةٌ لِلَّهُ تَمَرَّقَ. ﴿ يَهِيْكُ وَصَنَّمُوا لِأَذْيَالِهَا رُمَّاناتِ مِنْ سَنَجُونِي ۖ وَأَدْجُوان وَصِيْعِ قِيْمِ وَنَدْ مِشْرُودٍ ، فِيَنَيْقِ وَصَنَعُوا جَلَاجِلَ مِنْ ذَهَبِ خَالِص وَجَمَلُوا ٱلْجَلَاجِلَ فِيَا بَيْنَ ٱلرَّمَا مَاتِ فِي ذَبِلِ ٱلْجَبَّةِ عَلَى تُحِيطِهَا ﴾ ﴿ يَهْ اللَّهُ مُجَلِّلًا وَدُمَا نَهُ مُجَلِّلًا وَدُمَا نَهُ لِأَذْ مِالِ ٱلْجَبَةِ مِنْ حَوْلِهَا لِأَجَلِ ٱلْجَدْمَةِ كَا أَمَرَ ٱلرَّبِ مُوسَى • ﴿ لَهِ ﴿ وَعِلُوا ٱلْأَفْصَةَ مِنْ تَرْ صَنْعَةً حَايِثِكِ لِمُرونَ وَبَنِيهِ ﴿ يَهِيْكُمْ وَٱلْهِمَامَةَ مِنْ يَزِّ وَعَمَائِبَ ٱلْقَــٰ لَانِس مِنْ يَزِّ وَسَرَاوِيلَاتِ ٱلْكُتُنَانِ مِنْ بَرْ مَشْرُورِ ﴿ كُلِّيلِمْ وَالْبِطَفَّةَ مِنْ بَرْ مَشْرُورِ وَسَنْجُونِي وَأَدْجُوَانِ وَصِبْعٍ وَيُمِرِصَنْعَةً مُعَلَّ ذِكَّ أَمَرَ ٱلْبُعُوسَى • بِحَنْظٍ وَصَنَعُوا صَغِيعَة تَاجٍ ٱلْفُدْسِ مِنْ ذَهَبِ خَالِصِ وَكَتْبُوا عَلَيْهَا كِتَابَةً كَتَفْسَ ٱلْحَاتَمِ فَدْسُ لِلرَّبِّ. كله وَجَمَالُوا عَلَيْهَا خَيْطَ سَنَغُونِي يَغْجَلَ عَلَى ٱلْصِامَةِ مِنْ أَوْقَ كُمَا مَرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى. كَنْ فَكُمَلَ جَمِعُ عَمَارٍ ٱلْمُسْكِينِ خِبَاءَ ٱلْخَصَرِ وَصَنَعَ آبُو إِسْرَائِيلَ جَبِعَ مَا أَمْرَ الرَّبْ بِهِ مُوسَى هَكُذَا صَنْفُوا . بِينَ فَأَوَّا بِأَنْسَكُن إِلَّى مُوسَى أَلِجُهَا وَحَبِهِ أَدْوَاتِه أَسْطُهِ وَأَلْوَاجِهِ وَعَوَاوضهِ وَعَمْدِهِ وَقُوَاعِدِهِ إِن ﴿ وَأَنْسَلَا وَمِنْ جُلُود ٱلْكَاسُ ٱلْمُصْونَة بِالْخُمْرَةِ وَٱلْنَطَآءَ مِنَ ٱلْجُلُودِ ٱلسَّفَجُونِيَّةِ وَٱلْحِيابِ ﴿ يَهِيمِ وَتَابُوتِ ٱلنَّمَادَةِ وَمَوَادِ ضِهِ وَغِشَا يُهِ علي وَالْمَايْدَةِ وَجِيمِ آنِيْهَا وَخَبْرِ الْوَجُوهِ مِنْ إِنْ أَنْهَارَةِ الطَاهِرَةِ وَسُرُجِهَا السُّرَج الْمُنَشَّدَةِ وَجِيمِ آبَيْنِهَا وَزَيْتِ الْمَارَةِ كِيْنِيجِ وَمَدْتِجِ النَّعْبِ وَدْهَنِ ٱلْمُنْ وَٱلْجُورِ

مذيح التجود مِن خفب السُّنط طُولُهُ فِرَاعُ وَرَصُهُ فَرَاعُ مُرَسُّهُ وَمَكُهُ فِرَاعُانِ وَفُرُولُهُ ينه . عجيج وَعَنْهُ ذَهَا خَالِمَا سَطْعُهُ وَجُدَرَاتُ مِن حَوْلِهِ وَقُرُونَهُ وَقَلِ لَهُ إِيْلِلَ وَهَدِي عَمِما بِهِ . عَجَيْجٌ وَقَلِ لَهُ خَلَقِي فَصَدِ تَحْتَ إِكْلِيلُهِ عَلَى جَائِينِهِ عَلَى الْجَيْنِ مَكَناً يَسْتَغَيْنِ لَيُصَلَّ بِهَا . عَلَيْهِ وَمَنْهُ الْمُسَاتِينِ مِنْ خَصْبِ السُّفلِ وَعَنْهُمَ إِنْهُم عَنْهُ يَعْمُلُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُشَاعِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ السَّفلةِ عَلَادٍ

# أَلْفَصْلُ اَلثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

عِنْ وَعَلَ مَذْبَعَ ٱلْحُرَقَةِ مِنْ خَشَبِ ٱلسُّنْطِ طُولًا خَسْ أَذْرَعٍ وَعَرْضُهُ خَسْ أَذْرُعِ مْرَبِّهَا وَسَمُّكُمْ ثَلَاثُ أَذْرُعٍ . ﴿ لَيْهِمْ وَعَلِ قُرُونَهُ عَلَى أَرْبَعِ زَوَايَاهُ مِنْهُ كَانَتْ غُرُونُهُ وَغَثَاهُ نَفْكَسٍ. ﴿ يَهِي وَعَبِلَ كُلُّ آنِيَةِ ٱلْمُذَبِّحِ ٱلْفُدُورَ وَٱلْجَارِفَ وَٱلْجَامَاتِ غُرُونُهُ وَغَثَاهُ نَفْكِسٍ. ﴿ يَهِي وَعَبِلَ كُلُّ آنِيَةِ ٱلْمُذَبِّحِ ٱلْفُدُورَ وَٱلْجَارِفَ وَٱلْجَامَاتِ وَٱلْمَاشِلَ وَٱلْجَامِرَ كُلُّ آنِينِهِ عَلِمَامِن نُمَلِي • عَيْنِ وَعَلَ فِسَدْجَ سَرُدًا عَلَ صَنْسَةِ شَبِينَ مِن خُلَى تَعْتَ حَلَقِيهِ مِن أَسْفَلُ إِلَى يَعْفِ. وَكَلْيَ وَصَاعَ أَدْمَ حَلَقَاتٍ فِي اَ لَأَمْرَافِ الْأَرْبَيَةِ لِسَرْدِ الْعُلَى مَكَانًا فِلسَلَتِينِ ، عِنْ وَعَلِ ٱلْسَلَيْنِ مِنْ حَشَبِ السُّط وَغَثَاهُمَا يَغُمُنِ جَهِيْجٍ وَأَدْخَلَ ٱلْعَلَيْنِ فِي ٱلْحَلَقَ عَلَى جَانِي ٱلْمُذَبِّحِ لِلْحَمَلَ بهماً وَعَيْهُ مِنْ الْوَاسِ عُبُونًا . عِنْ وَصَنَمَ ٱلْمُنْشَلَ وَمَعْمَدُهُ مِنْ عُلَى مِنْ وَذَا يَلِ ٱللِّسَاء ٱلشُحَيِّدَاتِ عِنْدَ بَلِي خِبَآ ٱلْخَسَرِ ، ﴿ يَعِيلُ وَعَلِلَ ٱلسَّرَادِقَ أَسَارُهُ مِنْ جِعَتَ مَبِ المُؤوبِ مِنْهُ فِرَاعٍ مِنْ مَنْ مَضْرُورِ عِنْهِ وَعَمَدُهَا عِشْرُونَ وَقَوَاعِدُهَا عِشْرُونَ مِن عُكس وَعَنَاقِفُ ٱلْمَمَدِ وَأَمْوَاهَا مِنْ فِعَدْمِ . ١٠ وَمِنْ جِمَةِ ٱلثَّمَالِ مِنْ ذِرَاعِ عَدْهَاعِشْرُونَ وَقَوَاعِدُهَاعِشْرُونَ مِنْ عَلَى وَعَنَاقِفُ ٱلْمَدِ وَأَطْوَافُهَا مِنْ فِشْتَةً . والمن ومن جهة الغرب أستار خسون ذراعاً وَعَمَدُها عَصْرَةُ وَقُواعِدُها عَشْرُ وَعَالِمِكُ ٱلْمَدُ وَأَطْوَالُهَا مِنْ فِطْةٍ . ١٠ وَمِنْ جِهَةِ ٱلشَّرْقِ خَسُونَ ذِرَاعًا . ١٠ مِنْهَا مِنْهَا أَسْكُرُ خَسْ عَشْرَةَ ذِرَاعًا لِلْجَانِ ٱلْوَاحِدِ أَغِيدَتُهَا ثُلاثَةٌ وَقَوَاعِدُهَا ثُلَاثُ . عيد و لِجَانِبِ أَلاَ مَر مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَامِنْ بَابِ ٱلسُّرَادِقِ أَسْتَادُ خَسَ عَشَرَةَ ذِوَاعًا أُعَدِيْهَا ثَلَاثَةُ وَفَوَاعِدُهَا ثَلَاثُ . ١١١٤ وَجِيعُ أَسْتَادِ ٱلسُّرَادِقِ عَلَى مُحِيطٍ مِن يَزُّ مَغَزُود جِنِيجٍ وَقَوَاعِدُ ٱلْمَعَدِ مِنْ نُحُلِسٍ وَعَلَّقِفُ ٱلْمَعَدِ وَأَطْوَافُهَا مِنْ فِعَنْةٍ وَغِثَا رُوْوسِهَا مِنْ فِضْةِ كَا أَنْ جَمِهَا مُطَوْقَة بِالْفَضْةِ ، عَلَيْنَ وَسَوْ بَابِ السُّرادِقِ صَنْعَةُ مُطَرِّذِ مِنْ سَنَجُونِيَّ وَأَدْجُوانِ وَصِبْ بِقُرْمِنِ وَيَرْ مَشْزُودِ طُولُهْ عِشْرُونَ ذِرَاهَا وَعُلُوهُ عَرْضاً خَسُ أَذْرُعِ بِإِزَلَةَ أَسَادِ ٱلسَّرَادِي ، عِلْهِ وَأَعْدَنَّهُ أَرْبَعَهُ وَقَوَاعِدُهَا أَرْبَمُ ون تُحك وَصَالِقِهَا مِنْ فِعَتْمَ وَأَدُواْمُهَا وَأَطُواْهَا مُنَشَاهُ بِفِصْدَةِ . ١٠ وَجِيعُ أَوْمَادِ ٱلْمُسْكِنِ وَالسَّرَادِقِ عَنى نُحِيطِها مِن عَلَى. عَلَيْ وهذا عَدْدُ مَا دَخَلَ الْسُكُنَّ مَسْكِنَ الشَّهَادَةِ آلَذِي عُدَّ بِأَمْرٍ مُوسَى خِلْدُمَةِ ٱللَّاوِيْنِ عَلَى يَدِ إِيَّامَارَ بْنِهْرُونَ ٱلْكَاهِنِ ﴿ يَحْتَلِهُ وَقَدْ مَنَ بَدُلانِيلُ بَنْ أُودِيَ بَنِ حُودِ مِن سِبْطِ يَهُوذَا كُلُّ مَا أَمَرَ ٱلزَّبِ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ وَمَعَهُ أَهْلَآلُ بْنُ أَحِيسَامَاكَ مِنْ سِبْطِ دَانِ وَهُو غَبَارٌ وَنَشَاجُ حَادَقُ وَمُطَرِّزٌ إِنْسَتَغُونِيَ وَٱلْأَرْجُوانِ وَصِيْمِ ٱلْقِرْمِنِ وَٱلْبَرِّ ﴿ ﴿ وَكَانَتْ جَمَّةٌ ٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي مِسِمَ فِي جَمِع عَلَى ٱلْمُقْدِسِ وَهُو ۚ ذَهَٰ ٱلْتُقْدِمَةِ بِسَمَا وَعِشْرِينَ فِنْطَارًا وَسَمَّ مِنَّةٍ وَثَلَا ثِينَ مِنْسَالًا مِعَالَ ٱلْفَدْسِ . كَانِهُ وَفِينَةُ ٱلْمُدُودِينَ مِنَ الْجَاعَةِ مِنْهُ فِنْطار وَالْفَا وَسَبْمِ مِنْ وَخُمَةُ وَسَبِينَ مِثَالًا بِمِنْقَالَ ٱلْقُدْسِ . ١٠ ﴿ وَكَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ بِمَعْلُ وَغَمَّال بعثمال أأغذس مِنْ كُلِّ مَنْ جَازُ عَلَيْهِ ٱلْمَدَدْمِنِ ٱبْنِ عِثْمِ بِنَ سَنَةً فَصَاعِدًا وَكَانُواً سَتُّ مِنْ أَلْنِ وَثَلَاثَةُ ٱلَّانِ وَخَسَ مِنْ وَخَسِينَ ﴿ يَكُمْ إِنَّ كَانَتِ ٱلْفِشَةُ ٱلْتِي مِسْ مِنْهَا قَوَاعِدُ ٱلْقُدْسِ وَقَوَاعِدُ ٱلْحَجَلِ مِنْهُ قِلْطَارُ وَهِيَ مِنَّهُ فَاعِدَةٍ لَكُلَّ فَعِدَةٍ فَطَالُا ع وَالْأَلْفُ وَالنَّامُ مِنْ وَالْخَسَتُ وَالسُّبُّونَ مِثَالًا صَنَّمَ مِنْ عَاقِيفُ الْمَدِ وَأَغْشِيَةٌ رُوْوِسِهَا وَأَطْوَأَهَا. ٢٠٠٠ وَأَمَّا نُحَلِّي ٱلثَّفْدِمَةِ فَبَلَغَ سَبْيِنَ فِسُلَادًا وَأَلْفَين وَأَوْمَ مِنْ مِثَالِو. ١٤٢٤ فَعَنْعَ مِنْهُ قَوَاعِدَ بَابٍ خِبَّاءَ ٱلْحَضْرِ وَمَذَٰتِحَ ٱلْخَاسِ وَسَرَدَ ٱلْفَكَٰنِ ٱلَّذِي لَهُ وَتِجِيمَ آلِيتِ ٱلْمُذَبَحِ جَلِيجٍ وَقَوَاعِدَ ٱلشَّرَادِقِ عُجِمَلَةً وَقَوَاعِدَ بَابِ

# سِّفْرَ الْخَالِهِ

#### ألفضك آلأوك

جِنْ وَدَعَا ٱلرَّبُّ مُوسَى وَخَاطَبُهُ مِنْ حَبَّاهَ ٱلْمُصْمَرِ فَاللَّا يَنْ عَالِمُ مِنْ إِسْرَا نِيلَ وَقُلْ لَمْمَ أَيُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ قَرَّبَ قُرْ بِأَنَّا لِرَّبِ مِنَ ٱلْبَائِمْ فَمِنَ ٱلْبَقْرِ وَٱلْنَمْ يُقَرِّفُونَ فَرَابِينَهُمْ · عِنْ \$ إِنْ كَانَ قُرْبَانُهُ غُرَفَةً مِنَ ٱلْبُوْ فَذَكُرًا صَحِمًا يُقَرِّبُهُ عِندَ بَابِ خبَّا الْخُنْمَرِ يُعَرِّهُ لِلرَّصْوَانِ عَنْ أَمَّامَ الرَّبِ عِنْ ﴿ وَيَشَمُّ يَدَهُ عَلَى وَأَس الْخُرْقَةِ فَيْرْضَى عَنْهُ تَكُنْبِرًا خَبْ . عِنْ وَيَذْبَحُ الْعَبْلَ بَيْنَ يَدَى ٱلَّابَ فَقُرْبُ بَلُو هُرُونَ ٱلْكَهَنَةُ ٱلدُّمَ وَيُفْخُونَهُ عَلَى ٱلْمُذِّبَحِ ٱلَّذِي عِنْدَ بَالِ خَيَّاةَ ٱلْخَضَرِ مِنْ حَوْلِهِ ﴿ ٢ ٱلْحُرَقَةَ وَلِيقَطِيهُمَا يَعْلَمُهَا جِهِي وَيَجْسَلُ بَلُو هُرُونَ ٱلْكَاهِنِ تَادَاعَلَى ٱلْذَبَحِ وَيُصَلَّونَ عَلَيًّا حَطًّا عِنْهُ } وَلِيَشِدُ بَنُوهُمُ وَنَ ٱلْكَهَنَّةُ ٱلْفِطَمَ الرَّأْسُ وَالنَّحْمَ عَلَى ٱلَّحَلب الَّذِي غَلَى النَّارِ أَلِي عَلَى الْمُذَبِّحِ . ﴿ يَكُمُّ وَأَمْمَا أَهُ وَأَحَدَّادِعَهُ بَشِلْهَا بِٱلْكَ وَلِيُقَرُّ ٱلْكَاهِنُ ٱلْكُولَ عَلَى ٱلْمَذْيَحِ عُمْرَفَةً وَقِيدَةَ وَالِحَةِ دِمْنَى لِلرَّبْ، عَلَيْكِ وَإِنْ كَانَ قُرْ بَالْهُ مِنَ ٱلْنَهَرِ مِنَ الشَّأْنِ أَوِ ٱلْمَرْ غُرْقَةَ فَذَكَّ اصْحِيمًا يُقَرَّهُ . عِنْهَ يَا وَيَذْتُهُ عَلَى جَانِبِ الْمُذَبَعِ جِهَ الثَّمَالِ بَيْنَ بَدَي الرَّب وَيْنْضِحُ بَنُو هُرُونَ الْكَمَنَةُ دَمَّهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ مِن حَوْلِهِ والتلا وَيُعْلِمُونَهُ قِعْلَمَهُ وَيَغْمِلُونَ رَأْسَهُ وَتَخْمَهُ وَيُتَضِّمُهُنَّ الْكَامِنُ عَلَى الْحَلَب ٱلَّذِي عَلَى النَّادِ ٱلَّتِي عَلَى ٱلمَّذَبَحِ . ﴿ إِنَّ إِن أَمْلَاهُ أَوْ أَكُلِوعَهُ يَشْبِلُهَا بِالْكَ وَيُعْرَبُ ٱلْكَلِيمِنُ ٱلْكُلُّ وَلِقَتْرُهُ عَلَى ٱلْمُذَبِحِ إِنَّهُ مُحَرَّفَةٌ وَقِيدَةُ رَائِخةِ رضَى الرَّبِ. ١١١٤ وَإِنْ كَانَ فُرْبَانَهُ مِنَ الطَّيْرِ مُحْرَقَةً لِلرَّبِ فِينَ أَلْهَامِ أَوْمِنْ فِرَاخِ ٱلْحَسَامِ يَكُونُ قُرْبَانُهُ كلهُ تَنْكُرُهُ الْكَامِنُ إِلَى الْمَذَيْمِ وَيَهْمِرُ وَأَمَهُ ثُمُّ لِمُثِّرُهُ عَلَى الْمَذَيْمِ وَيَنْمِرُ وَمَهُ عَلَى جِدَادِ ٱلْمَذَبَحِ. ﴿ إِنَّ وَيَنْزِعُ خَوْمَلَتُهُ مَعَ فَرْثِهِ وَيَطْرُحُهُمَّا إِلَى جَانِبِ ٱلْمَذَبَحِ شَرْ قِيًّا مَوْضِمَ ٱلرُّمَادِ . ﴿ وَيُغَلِّمُ جَنَاحَهِ وَلَّا بِنْصِلْهَمَا وَيُقَيِّرُهُ ٱلْكَاهِنِ عَلَى ٱلْمُذَّبِحِ عَلَى ٱلْحَطَبِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلنَّارِ إِنَّهُ مُحْرَفَةٌ وَقَيدَةً رَائِحَةٍ رَضَّى لِلرَّبِّ

#### ألفضل الثاني

وَأَيُّ إِنْسَانِ مَرَّبَ مُرْبَانَ تَقْدِمَةٍ لِلرَّبِ ظَلِّكُنْ فُرْبَانُهُ سَعِيلًا يَمُسَ عَلَيهِ ذَيًّا وَيَجْسُلُ مَلَهِ لَابًا ﴾ ﴿ وَإِنِّي بِذَاكِتَ بِنِي هُرُونَ ٱلْكُفَّنَةَ فَيَأْخُذُ ٱلْكَاهِنُ مِلُ قَبْضَةٍ مِنْ سَجِيدِهَا وَزَيْتِهَامَمَ جَبِعِ لُلَبِهَا وَيُقَرِّ تَذَكَّارَهَاعَلَى ٱلْمُذَّبَحِ وَقَيْدَةَ رَائِجَة رَضَى لِأَبِّ وَمَا فَضَلَ مِنْ التَّقْدِمَةِ يَحْكُونُ لِمُرُونَ وَبَنْيِهِ إِنَّهُ قُدْسُ أَقْدَاسِ مِنْ وَقَالِندِ ٱلرَّبِ وَ كُلِيْكُ وَإِنْ قَرَّاتَ قُرْبَانَ تَقْدِمَةٍ غَلْوزًا فِي تَنُودِ فَلَيْكُنْ جَرَادِقَ مِنْ سَمِيذِ فَطِيْرٍ مَلُوْتَةً بِزَيْتٍ وَدَقَاقَ فَطِيْرٍ تَمْسُوحَةً بِزَيْتٍ . عَنْهِ وَإِنْ كَانَ فُرْإَنْكَ تَقْدِمَةً عَلَى طَاجِنِ فَلْكُنْ فَطِيْرًا مِنْ سَمِيدِ مَلْتُونًا بِزَيْتِ ﷺ وَفَتْهُ فَتَانًا وَصُبُّ عَلَيْهِ زَيَّا إِنَّهُ تَقْدِمَةً . عَنِينَ وَإِنْ كَانَ فَرْبَانُكَ تَقْدِمَةً مِنَ الشِّوْآءَ فَأَخَلُهُ سَمِينًا بزَّيْتِ كاللهِ وَأَتِ بِٱلتَّقْدِمَةِ أَلِي عَلِمَتَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى ٱلزَّبِ وَقَدْمُهَا إِلَى ٱلْكَامِن فَيذُنُو بِهَا إِلَى ٱلْمَذَنِيمِ عِنْ وَيَرْتُمُ ٱلْكَاهِنُ مِنَ ٱلتَّهْدِمَةِ تَذَكَارَهَا وَيُقَرِّرُهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّ وَقِيدَةَ رَائِحَةِ رِضَّى الرَّبِّ • ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَمَا فَضَلَ مِنَ ٱلتَّقْدِمَةِ كُنُونٌ لِمُرْونَ وَبَيْبِ إِنَّهُ قُدْسُ أَفْمَاسِ مِنْ وَقَائِدِ ٱلرَّبِّ • عِنْ ﴿ مَهِمْ ٱلتَّفَادِمِ ٱلْتِي تُقَرِّ يُونَهَا الرَّبِ لَا تُسَلُ بِخبيرٍ لِأَنَّ كُلُّ خَيِرٍ وَكُلُّ عَسَلَ لَا يُقَدُّرُ مِنْهَا وَقِيدَةً لِلرَّبِ عِلَيْكِ لَكِنْ قُرْاَنَ قِرْاكُمرَّ تُعْرَبُونَ مِنهُمَا لِلرَّبِّ وَإِلَّى ٱلْمُذَبِّحِ لِا يُسْمَدَانِ رَائِعَةً رِضَى . عَنْ وَكُلُّ مُرَّ إِن مِنْ تَقَادِمِكَ تُمَيِّمُهُ بِٱلْخِيرِ وَلَا غُنُلِ تَلْدِمَتَكَ مِنْ مِنْ عَهْدِ إَلَمِكَ مَمْ جَمِيمٍ قَرَابِيكَ تُمَرِّبُ مِنْهُ . ١٨ وَإِنْ قَرَّبُتَ تَقْدِمَةً قِرَاكِيرَ لِلرَّبِ فَفَرِيكًا مَشُوبًا بِأَلْئَدِ مَرِيشًا مِنَ ٱلسُّنْلِ ٱلطُّرِي ۚ تُعْدَمُ مُرَّبِانَ مَوْكِيرِكَ ﴿ يَعَيْمُ وَتَجْمَلُ طَلَّهَا زَيَّا وَتَضَمُّ طَلَّهَا لَكِنّا

الَّسَلَمُ وَسَثْرِ بِلِهِ الْحَبَّةِ عَنْ وَمَدْنَجَ الْشَّلِى وَسَرُوا لَقُولِ الَّذِي لَهُ وَعَلَيْهِ وَجِع النّهِ وَالْمُلْتَسَلَ وَمَشْدِهِ عَنْ وَأَسْتَاوِ السُّرُاوِقِ وَعَدِهِ وَفَواعِدِهِ وَسِنْرِ بَابِهِ وَأَمْنَابِهِ وَأَوْ كَانِهِ وَسَالِرُ أَوْلَا عَمَّلِ الْسُكِنَ عِلْيَا الْمُسْتَمِعِينَ وَيَلِي الْجَلَامَةِ بِلَامَةَ اللّهُ الْ وَيُكِ الْمُلْسِ لِمُرُونَ الْكَامِنِ وَيَبَابِ يَنِيهِ يَكِيانَةٍ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَي بِهُ مُوسَى صَتَةَ بُولُ إِسْرَائِيلَ تَجِيمُ الْسَلَ وَ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### أَلْفَصُلُ ٱلْأُمْرِيَعُونَ

وَكُمُّ الرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْهِ فِي الْيُومِ الْأَوَّلِ مِنَ النَّهِرِ الْأَوَّلِ انْعِبِ ٱلْمُسْكِنَ خِلَّةِ ٱلْخَمْرِ. ﴿ يَهِي وَأَجْلَ فِيهِ تَالُوتَ ٱلفَّهَادَةِ وَأَسْتَرِ ٱلتَّالُوتَ بِٱلْحِبَابِ. جِيْعٍ وَأَذْخِلِ ٱلْمَائِدَةَ وَرَثِ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ زُنِينُهُ . وَأَدْخِلِ ٱلْمَارَةَ وَأَصْدِدُ سُرْجَهَا جيج وَأَجْمَلُ مَدْتَعَ الدَّهِ لِلْجُورِ أَمَامَ تَابُونِ الشَّهَادَةِ . وَعَلَقَ سَتْرَ بَابِ الْمُكن . وي والبيل مَذَبِّجُ الْفُرْفَةِ أَمَامَ مَا مِ مَسْكِن خِبَّةَ الْخُضَر . وَمَنْ وَأَجْلَ الْمُنْسَلَ يَيْنَ خِيَاة الْخُضَرِ وَٱلْمُذْيَحِ وَٱجْعَلْ فِيهِ مَلَّهُ . ﴿ وَأَصْرِبِ ٱلسُّرَادِقَ مُسْتَذِيرًا وَعَلْق ٱلسُّنْرَ لِلِبِ ٱلسُّرَادِقِ . يَجِيعٍ ثُمَّ خُذُ دُهُنَ ٱلْسَعِ وَٱمْسَعُ ٱلْسَكِنَ وَجِيعَ مَا فِيهِ وَفَدْسَهُ هُوَّ وَجَيْمَ آيَيْتِهِ فَيَصِيرَ مُفَدَّسًا . عَيْنَ وَأَمْسَحُ مَذَّجَ ٱلْخُرَفَةِ وَجَبِمَ آيَيْتِهِ وَقَدِسِ ٱلمَذْبَحَ فَيْكُونَ قَدْسَ أَقَدَاس. والم وأنسَح الْمُنْسَلُ وَمَعْمَدَهُ وَقَدْسَهُما وَلَيْنَ مُعْ مُعْمَ هُرُونَ وَبَنِيهِ إِلَى بَابِ خِبَاءَ الْخَسَرِ وَاغِسَلُهُمْ بِٱلْمَا \* ﷺ وَأَلْبِسْ هُرُونَ يُبَابِ ٱلْفُذْسِ وَٱمْسَحُهُ وَقَدْمُ لَكُمُنَ لِي . عِنْ وَقَدْمُ بَدِي وَأَلْبِهُمْ أَفِمَةً عِيْدٍ وَأَلْبِهُمْ أَفِمَةً أَبَاهُمْ لِيَكُمُنُوا لِي وَيْكُونُ لِمُمْ مَسْخُمْ كَمَنُوتَ ٱلدُّهُرِ مَدَى أَجْلِكِمْ • ﴿ إِنَّا كُمْ مَسْخ مُوسَى بَيْمِيمِ مَا أَمْرِهُ الرَّبْ بِهِ مُكْنَا مُنْعَ، عَنْ يُكَانَ أَنَّهُ فِي النَّهُمُ الأُولِ مِنَ النّ الثَّانِيَةِ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلْأَوْلِ مِنَ ٱلشَّهِ نُعِبَ ٱلْمُكِنُ . يَكِينَا فَصَبَهُ مُوسَى فَوَصَعَ فَوَاعِدَهُ وَرَكَّ عَلَيْهَا أَلْوَاحَهُ وَرَكَ عَوَارَحَهُ وَأَمَّامَ عَدَهُ . عَيْنِي ثُمَّ مَدَّا لِخَإَةَ فَوْقَ الْسكين وَوَسَمَ النَّطَآةَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقٌ كَمَّا أَمَرُهُ الرُّبُّ. حِيثًا ثُمَّ أَخَذَ الشَّهَادَةَ فَوَسَمَا فِي التَّابُوتِ وَجَمَلَ عَلَيهِ الْسَلَيْنِ وَجَمَلَ الْنَشَاءَ عَلَى التَّابُوتِ مِن فَوْقٍ . ١ التَّ التَّايُونَ الْمُسْكِنَ وَعَلِّقَ الْحَجَلَ وَسَرَّ قَايُونَ النَّهَادَةِ كَا أَمَرُ الرَّبُّ . عِين وَجَلَلَ ٱلْمَانِدَةَ فِي خِبَّا ٱلْمُصْرِ فِي جَانِبِ ٱلْمُسْكِنِ جِهَ ٱلشَّمَالِ خَادِجَ ٱلْحِبَابِ ١٤٤٤ وَوَتَّن عَلَيْهَا مَثَ خُنْرِ بَيْنَ يَدَى ٱلرَّبِ كَمَا أَمَرُ ٱلرَّبُ مُوسَى . عَنْ وَوَضَمَ ٱلْمَنَارَةَ فِي خِبَّهُ اَفْحَمَرٍ حِذَا ۚ الْمَا يُدَةِ فِي ٱلْجَانِبِ ٱلْجَنُوبِيِّ مِنَ ٱلْمُسْكِنِ ﷺ وَأَصْعَدَ ٱلسُّرْجَ بَيْنَ يَدَيُ اَلَبْ كَمَّا اَمْرُ اَلَبُ مُوسَى. عَنَّهُ ثُمُّ وَخَ مَلَيْحَ اَلنَّهِ فِي خِلَا ٱلْمُعَدِ اَمَامَ الْحِبَدِ عَلَيْ وَمَوْرَ عَلَيْهِ بَغُورِ عَلَيْهِ الْمَرْءَ الرَّمَ الرَّبِ عِينَةٍ ثُمُّ عَلَقَ سَرَ الْكِيدِ عَلَى ٱلْمُسْكِنِ ﴾ كالله وَوَضَعَ مَذْبَعَ أَنْخُرَ فَةِ عِنْدَ بَابِ خِبَّاهُ ٱلْخُصَرِ وَأَصْعَدَ عَلَيهِ ٱلْمُخرَّفَةَ وَالنَّائِمَةُ كَا أَمْرَهُ الرَّبِ عَيْنَا وَوَصَ الْمُنْسَلَ بَيْنَ عِبَّا الْمُصْرِ وَالْمُنْجَ وَجَلَ فِيه مَا ۚ فِلْسَالَ بِهِ إِلَيْسِلَ مِنْهُ مُوسَى وَهُرُونَ وَ بَنُوهُ أَيْدِيَهُمْ وَأَوْجَهُمْ ١٠٠٨ فَكَانُوا عِنْدُدُ عُولِهُمْ خِبَّا ٱلْخُضَرُ وَعِنْدُ تَقَدُّمِمْ إِلَى ٱلْمُذَيْحِ يَنْشِلُونَ كَمَّا أَمَرُ ٱلرَّبُّ مُوسَى • وَصَرِبَ السُّرَادِقَ حَوْلَ ٱلْمَسْكِن وَالْمُذَّعِ وَعَلَّقَ سَثْرَ مَابِ ٱلسُّرَادِق وَأَكْمَلَ مُوسَى الْعَمَلَ. \* ﴿ إِنَّهُ مُ غَلَى الْشَامُ جَابَّ الْخَصْرِ وَمَلاَّ عَبُدَا لَأَبُوالْسَكِنَ عَيْكُ ظَلْم يستطغ مُوسَى أَنْ يَدُخُلُ خِيَا ٱلْخَصَرِ لِأَنَّ ٱلْفَيَامَ كَانَ حَالاً عَلَيْهِ وَتَحْدَ ٱلرَّبِ قَدْ مَلاً الْمُسكَنِّ . عِزَيْنِهِ وَكَانَ إِذَا ٱزْنَفَمِ ٱلْفَهَامُ عَنِ ٱلْمُسكِنِ يَرْتَحِلُ بَنُو إِسْرَاثِيلَ فِي تجييمِ مَرَاحِلُهِمْ عِنْ إِذَا لَمْ يَرْتَعَمُ لَمُ يَتَعَلُّوا إِلَى يُوم أَرْتِفَاعِهِ عِنْ لِأَنَّ عَكَمَ ٱلرَّبِ كَانَ عَلِي ٱلْمُكِن نِهَادَا وَكَانَتِ ٱلنَّادَ فِي ٱلْغَمَامِ لَلِلَّا عَلَى مَشْهَدِ جَمِيمِ آلِ إِسْرَا ثِيلَ فِي جَمِيمٍ

أَمَامَ ٱلرَّبِّ فُبَالَةَ ٱلْحِبَابِ عِنْهِ وَيَمْعُ مِنهُ عَلَى فُرُونِ ٱلْمَذْيَحِ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدِي ٱلرَّبِّ فِي حِبَّادَ الْخُصَرِ وَسَائِرَ ٱلدَّم يَسْبُ عِنْدَ آسَاسِ مَذْبَعِ ٱلْغُرَفَةِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ حِبَّاد الْحَسْرِ . عَلَيْهِ وَرِعِمَ تَحْسِهِ يَنْزِعُهُ مِنْهُ وَلِقَرِّهُ عَلَى الْمُنْجَ عِنْهِ وَيَفْعَلُ بِهِ كَافَعَلَ بِعِيلِ ٱلْخَطْأَةُ كَلَالِكَ يَفْلُ بِهِ وَيُكَثِرُ عَنَّمُ ٱلْكَاهِنُ فَيْنَوُ لَمْمَ . كَلِيدٍ وَيُخْرِجُ ٱلْفِيلَ إِلَّى خَارِجِ ٱلْخُلَّةِ وَيُحْرِثُهُ كَا أَمْرَقَ ٱلْجُلِلَّ الْأُولَ إِنَّهُ ذَيِعَةُ خَطَآهُ ٱلْخَمَ . عِن ﴿ وَإِنْ خَطِئَ رَبْسُ فَمَيلَ سَهُوا وَاحِدَةً مِمَانَهَى ٱلرَّبُّ إِلَهُ عَنْ فِعْلِهِ فَأَثِمَ مَ الْكِيرُ ثُمُّ أَبْ عَلَى خَطِينَةِ ٱلَّتِي خَطِئ فَلَيْلَتِ بِعُرَّائِهِ تَلِسًا مِنَ ٱلْمَرْ ذَكَّرًا صَحِمًا كَيَنِينَ وَمِنَمُ يَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَذْيَهُهُ فِي مَوْضٍ ذَهِجِ الْفُرَقَةِ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ إِنَّهُ ذَبِيمَةُ خَطَآهَ. **عَنَجَ** فَلَأَخْآ ٱلْكَاهِنُ مِنْ دَمِ ذَيِهِنَةِ ٱلْخَطَأَةِ بِإِصْبِيهِ وَيَجْمَلُ عَلَى تُرُونِ مَذْبَحِ ٱلْفُرْمَةِ وَيَهْبُ أَلَامً عِنْدَ أَسَاسِ مَذْبَحِ ٱلْفُرْفَةِ . ٢١٨ وَجَهِمَ تَعْدِهِ يُقَيِّرُهُ عَلَى ٱلْمَذْبَحِ مِحْتَعْمِ ذَيِعَةِ ٱلسُّلامَةِ وَيُكَفِّرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنْ خَطِينَتُهُ فَيُنْفَرْلَهُ . ﴿ ﴿ وَإِنْ خَطِي أَحَدُّ مِنْ عَامَّةِ ٱلأرْضِ سَهُوا وَهُلَ وَلِيدَةً يَمَّا نَهَى الرَّبُّ عَنْ فِيلِو فَأَتِمْ يَحْتَلِنُ ثُمُّ لُبَّهَ عَلَى خَطِيلُتِهِ الَّتِي خَطِي فَلَلْتِ بِكُرُ بَانِهِ عَنْزَامِنَ ٱلْمَرْصَحِيمَةً عَنْ خَطِيدَتِهِ ٱلَّتِي خَطَىٰ ١٤٢٤ وَيَضَعُ يَدَّهُ عَلَى وَأَسِ ذَبِينَةِ الْخُلْلَةِ وَيَذْبُحُ ذَبِيعَةَ الْخُلْلَةُ فِي مَوْضِمِ ٱلْخُرَقَةِ . عَنْ فَالْخَذُ ٱلْكَاهِنُ مِن دَيهَا بإِصْبِهِ وَيَجْسَلُ عَلَى قُرُونِ مَذْبَحِ ٱلْخُرَقَةِ وَسَالُ دَيهَا يَصُبُهُ عِنْدَ أَسَاس ٱلذَّبَحِ. كُلُنَّةً وَنَجْمَ تَحْسِهَا يَنْزِعُهُ كَا يُنْزَعُ النَّغُمْ مِنْ ذَيِهَةِ السَّلامَةِ وَيُقَيِّرُهُ الْكَأْهِنُ عَلَى ٱلْمَذْتِحِ وَاثِيَعَةَ رَضِّي لِلرَّبِّ وَيَكْفَرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنْ فَلْفَرْ لَهُ . ٢٠٠٠ وَإِنْ هُوَ جَأَة بِعُرْ مَا نِهِ مِنَ ٱلضَّالَ ذَبِهِمَةَ خَطَأَهُ طَلِقَ بِهَا أَنْنَى صَحِبَةَ عِنْهُ وَيَضَمْ يَدَهُ عَلَى وَلَى ذَبِيفَ الْحَمَلَاهِ وَيَذْبَهُمَا لِلْحَمَلَادِ فِي ٱلْمُوسَمِ ٱلَّذِي يَذْبَحُ فِيهِ ٱلْعُرَفَةَ . ﴿ يَكُمُ فَإِلَـٰذُ ٱلْكَاهِنُ مِنْ دَمِ ذَيِهَةِ ٱلْحَطَّأَةَ بِإِسْبِهِ وَيُجْلَلُ عَلَى قُرُونِ مَذْبَحِ ٱلْخُرَقَةِ وَسَارٌ دَيها يَمُنَّهُ عِنْدَ أَسَاسِ الْمُذْبَحِ . عَنْهِمْ وَجَمِعَ تَحْمِهَا يَنْزِعُهُ كَمَا يُنْزَعَ تَشْهُمْ خَلَ ذَبِهَةِ السَّلَامَةِ وَيُعَيِّزُهُ ٱلْكَاهِنْ عَلَى ٱلْمَذَ يَحِ عَلَى وَكَالِدِ ٱلرَّبِ وَيُكُفِرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنْ خَطِيلَتُهُ ٱلَّى خَطِي فَلِنَفَرُ لَهُ

#### ألفصل آلخامس

﴿ إِنَّا خَطِئَ أَحَدُ إِنْ سَمِعَ صَوْتَ حَلِفٍ وَهُوَ شَاهِدُ رَأَى أَوْطِمَ وَلَمْ يُخْبِرُ بِذَلِكَ فَقَدْ حَلُ وِذْدَهُ . وَكُنْ أُوْمَلُ أَحَدُ شَيًّا غَسامِنْ نَبِيلَةٍ وَحْسُ غَسِ أَوْ بَعِيمَ غَبَ إَوْ نَجَّافِ غَمِي وَخَنِيَ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ مَهُوَغَمِنٌ وَآيَمُ • عَلَيْكُ أَوْمَسَ نَجَاسَةَ إِنْمَانِ مِنْ كُلّ ٱلْفَهَاسَاتِ ٱلَّذِي يُتَخِّسُ بِهَا وَخِنِي عَلَيْهِ ذَٰلِكَ ثُمَّ عَرَفَ فَقَدْ أَثِمَ . ﴿ يَعْلِي وَإِنْ حَلْفَ أَحَدُ وَوَرَطَتَ شَفَاهُ لِإِسَاءَةِ أَوْ إِحْسَانِ مِنْ جِيعِ مَا يَفُرُطُ ٱلْإِنْسَانُ بِهِ فِي ٱلْبَعِينِ وَخَفِيّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ثُمُّ عَرَفَ مَهٰوَ آثِمُ بِشَيْء مِنْ ذَلِّكَ . عَنْ ۚ فَإِذَا أَثِمَ بِشَيْء مِنْ ذَلِكَ فَلَمْتَرِفْ بَمَا خَطِئًى بِهِ ١٤٣٤ وَلَيْأَتِ بِذَيْهِمَةِ إِنَّهِ لِلرَّبِّ عَنْ خَطِيلتِهِ ٱلَّتِي خَطِئها أَنْتَى نَّجَةً مِنَ ٱلْنَمْرِ أُوعَنَّزًا مِنَ ٱلْمَرْ ذَيِهَةَ خَطَّآهَ فَلِكُفِرُ ٱلْكَاهِنُ عَنْ خَطِيلتِهِ . عَي قَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِوْ أَنْ لِمُدْمَ شَاةً فَلَيْاتِ بِذَهِيمَةِ إِنَّهِ ٱلَّذِي خَطِئْ بِهِ يَمَامَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَّامٍ لِلرَّبِ أَحَدُهُمُا ذَيِهِمْ خَطْآهَ وَالْآخَرُ نُحْرَفَةٌ ﴿ يَهِمُ يَأْتِي بِهِمَا إِلَى ٱلْكَاهِنِ فَيُقْرِبُ الَّذِي الْخَطَاءَ أُولًا يَهْمِرُ وأَسَهُ عِمَّا يَلِي قَفَاهُ وَلَا يَفْصِلُهُ ﴿ يَعِيمُ وَيَغْضِ مِنْ دَم ذَيِعَةِ ٱلْحُطَأَة عَلَى جِدَادِ ٱلْمُذَّبِحِ وَمَا فَصَلَ مِنَ الدَّم يُعَصِّرُ عَلَى أَسَاسِ ٱلْمُذْبِحِ إِنَّه ذَيِحَة خُطأًه . عِنْ وَالنَّانِيَ سِنَمَالُهُ عَمْرَقَةً كَالْمَادَةِ فَيَكَفِّرِ ٱلْكَاهِنْ عَنْهُ خَطِينَتُهُ أَلِي خَطِئ فَنفَرُ لَهُ . والله عَلَىٰ أَنْ يُكُنْ فِي بَدِهِ أَنْ يُعَدَّمَ عَامَتُينِ أَوْ فَرْ نَيْ حَام ظَلْمَرْب عَنْ خَطِينت وألى خَطِئُ عُفَرَ ۚ إَيْفَةِ سَمِينًا ثُرَّ إِنَ خَطْآةَ لَا يَصُبُّ عَلَيْهِ زَيًّا وَلَايَجْسَلَ عَلَيْهِ لَابَّهُ لِلْأَنَّهُ قْرْنَانْ خَطَاهُ • ﴿ يَا لَيْ الْكَاهِنِ فَبَالْخَذُ ٱلْكَاهِنْ مِنْهُ مِنْ فَبْضَتِهِ تَذَكَّارُهُ وَيُقَرِّرُهُ عَلَى ٱلْمَذَبِحِ عَلَى وَقَائِدِ ٱلرَّبِّ إِنَّهُ قُرْ إِنْ خَطَآهُ ﴿ ﴿ لَكُنَّا فَكُمْ عَنْهُ ٱلْكَاهِنْ ﴿ خَطِيئَهُ ٱلِّي خَطِلًا بِنَى مِنْ ذَلِكَ فَيْنَمْ لَهُ وَيَكُونُ لِلْكَاهِنِ كَالْتَقْدِمَةِ • عَلَيْ وَكُلَّم ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِلَيْهِ أَيُّ إِنْسَانِ خَالَفَ عُنَالَفَةٌ وَخَطِئٌ سَهُوا فِي شَيْء مِن أَقْدَاسَ ٱلرَّبِ مَلَيْكِ بِذَيْهِمَةِ إِنْجُـهِ الرَّبِ كَبْشًا صَحِيهًا مِنَ ٱلْغَيْمِ تُعَوِّمُهُ بِيثَمَّا لَيْنِ مِنْ فِئَةٍ

اً مُعْمِدَةُ عِ**رَيْدٍ فَ**فِيَرُا لَكِينُ تَذَكَرَهَا مِنْ عَرِيبُهَا وَذَيْبَاعَ جَبِيرِ لُلَبِهَا وَفِدَةً الرَّبِّ

#### ألفصل الثالث

وَإِنْ كَانَ قُرْبَانُهُ ذَيِهِمَةً سَلامَةٍ مِنَ ٱلْقُرِ ذُكَّرًا أَوْ أَنْتَى لَعَجِهَا يُقَرِّبُهُ بَيْنَ يَدَي اَرُبِ ﷺ وَيَمْمُ يَدَهُ عَلَى رَأْسٍ فَرْبَانِهِ وَيَذْبُحُهُ عِنْدَ بَلبِ خِبَّاءَ الْخَصَرِ وَيَنْضِعُ بُوهُرُونَ ٱلْكُهَنَةُ ٱلدُّمْ عَلَى ٱلْمُذَّتِرِ مِنْ حَوْلِهِ . ٢٠ وَيُقَرِّبُ مِنْ ذَبِيعَةِ ٱلسُّلامَةِ وَقِدَةً الرَّبِّ النَّحْمَ ٱلْتَعَلِّي لِلبِيِّي وَسَائِرَ ٱلنَّحْمِ الَّذِي عَلَى ٱلْمِنْ كَلِّيَّةٍ وَٱلْكُلْيَيْنِ وَٱللَّهُمَ الَّذِي عَلَيْهِما عَلَى ٱلْخَاصِرَ لَيْنِ وَذِيَادَةَ ٱلْكُبِدَمَ ٱلْكُلِيِّينِ يَنْزِعَا عِينَ وَيُقِرُّ ذٰلِكَ بَوْ هُرُونَ عَلَى ٱلْمُذَبِعِ عَلَى ٱلْخُرَفَةِ ٱلْتِي مَوْنَ ٱلْحُطْبِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلنَّادِ وَقِيدَةَ وَالْجُنَّةِ رِمْنِي الرَّبِ • ﴿ ﴿ وَإِنْ كَانَ ثُرِّيَاكُ مِنَ ٱلْنَهُم ذَيِهَةَ سَلَامَةٍ الرَّبِّ ذَكَرًا أَوْ أَنْنى مَجِعًا يُقِرَّهُ • عِنْهِ إِنْ كَانَ قُرَّالُهُ خَلِا ظَلِمٌ بهُ بَيْنَ يَدَي الرَّبِ عِنْهُ يَسَمُ يَدَهُ عَلَى وَلَمِنْ فَرَّايَاتِ وَيَذَيَّكُمُ أَمَامَ غِيَّا الْحَسَرُ وَيَنْضِحُ ' بُوُ هُرُونَ وَمُمَّا عَلَّى الْلَهُ يَحَ مِنْ حَوْلِهِ. \$20 وَلَمَرِّتِ مِنْ وَبِحَةِ السَّلَامَةِ وَقِيدَةَ الرَّبِ شَحْمًا وَالْبَيَّا كُلَّمَا يَقْطِهَا م عِندِ ٱلْعُمْدُمِ وَٱلنَّحْمَ ٱلمُعْلِيَ الْمِبَى وَسَارُ ٱلنَّحْمِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْمِقَ كَلَيْكُ وَٱلْكَلِيْن وَالنَّهُمُ ٱلَّذِي عَلَيْهِما عَلَى ٱلْمُلْصِرَتَيْنِ وَزِيَادَةَ ٱلْكَبِّدِ مَمَ ٱلْكُلِّيِّينِ يَنزِعُا ﴿ ال ٱلْكَامِنُ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱلْمُذَبَعَ طَمَامَ وَفِيدَةٍ لِلرَّبِ ﴿ كَانَ إِنَّ كَانَ قُرْبَانُهُ مِنَ ٱلْمُو ظَلْقُرْبُهُ نَيْنَ يَدَى ٱلرَّبِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَذَيَّكُهُ أَمَامَ خِبَّاءَ ٱلْخَصْرِ وَيُغَيِّعُ بُنُو هْرُونَ دَمَهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ مِنْ حَوْلُهِ . ﴿ وَيُولِّ مُ إِنَّهُ وَلِيمَةٌ لِلرُّبِّ ٱلنَّحْمَ ٱلْمُسَطِّيَّ يَلْمِنِي وَجِيعٍ ٱلشُّحْمِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْمَى عَيْسَكُ وَٱلْكُلِيَّوْ وَالشُّحْمَ ٱلَّذِي عَلَيهما عَلَى ٱلْمُصَرِّتَيْنِ وَزِيَادَةً ٱلْكَبِدِ مَا ٱلْكُلِيَّيْنِ يَنْزِعْهَا ١٤٢٥ وَيُعَيِّرُ ٱلْكَاهِنُ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُدْبَعِ طَلَمَ وَقِيدَةٍ دَائِمَةَ دِمْنَى ۚ كُلُّ مُعْمِ هُوَ الرَّبِ ۗ ٢٢٤ دَسْمُ الدَّهْرِ عَلَى مَرَّ أَجْيَاكُمْ إِنْ جَمِيم مَمَا كَنَكُمْ كُلُ مُنْهُمْ وَكُلَّ دَمِ لَا تَأْكُلُوهُمَّا

# أَلْفَصْلُ ٱلَّالِيعُ

كان وَكُلُّمَ ٱلزُّبُّ مُوسَى فَانِلًا كَيْنَا مُرْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمُ أَيُّ إِنْسَانِ خَعلِيٰ سَهُوًّا فِي شَيْء بِمَانَهَى ٱلرُّبُّ عَنْ فِعْلِهِ فَمَملَ وَاحِدَةً مِنْهُ ﴿ يَكُمُّ إِنْ خَطَى ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُسُوحُ فَعَلِي ٱلثَّبُ بِمَبِهِ ظَلْقُرَبْ عَنْ خَعلِتُهِ ٱلَّتِي خَعلى عِبْدًا مِنَ ٱلْقُرْضِيمَا ذَ بِعِهَ خَطْلَاد لِرَّبِ، عِنْ إِنْ إِلْنِهِ إِلَى بَابِ خِبَّاد ٱلْخَصْرِ أَمَامَ الرَّبِ وَبَعَمُ بَدَهُ عَلَ وَأَبِهِ وَيَدْتُهُ أَمَامُ ٱلرُّبِّ عَيْدٌ وَيَأَخُذُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُسُوحُ مِنْ دَمِ ٱلْفِيلِ وَيَدْخُلُ بِهِ عِبَّةَ أَلْحَسْرَ عِنْدُ وَيَنْمِسُ ٱلْكَامِنُ إِمْسِتَهُ فِيهِ وَيَضِعُ مِنْهُ سَبٍّ مَرَاتِ أِمَامَ الرُّبّ فَبَالَةَ حِبَابِ ٱلْفُدْسِ . ﴿ يَهِيْ وَيَنَمُ ٱلْكَاهِنُ مِنَ ٱلدُّمْ عَلَى فُرُونَ مَذْبَحِ ٱلْجُودِ ٱلْعَل ٱلَّذِي فِي خِبَّا ٱلْخَصْرِ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَسَائِرُ دَمَ ٱلْجَلِ يَصُبُّهُ عِنْدَ أَسَاس مَذْبَحِ ٱلْخُرَفَةِ اللِّي عِنْدُ بَلِ خِبَّاةِ الْمُصْرِ. عَنْ وَجَعِيمَ مُنْعَمِ عِبْلِ الْمُلَاةَ يَنْزِعُهُ مِنْهُ الشُّغُمِ الْمُعَلِيَّ فِعِينَ وَسَائِرَ ٱلشُّحُمِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ﴿ وَأَلْكُلِّينِ وَٱلشُّحُمَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ مَا عَلَى ٱلْحَاْصر تَيْنَ وَذِيَادَةَ ٱلْكَبِدِ مَمَ ٱلْكُلِيَيْنِ يَنْزِعُمَا عِنْهِمْ كَا تُنْزَعُ مِنْ وَر ذَيِهَةِ ٱلسَّلَامَةِ وَيُقَرُّهُمَا الكاهِنْ عَلَى مَذْ يَجِ الْخُرَقَةِ ٤ ١١ وَجِلْدَ الْجِلِ وَجَعِيمَ خَدِهِ مَعَ رَأْتِهِ وَأَكَارِعِهِ وَأَمْلَآنِهِ وَقَرْيُ عِلَيْهِ أَنْهِمُ أَخِيهُ غُرْجُهُ إِلَى خَارِجِ أَخُلَّةِ إِلَى مَوْضِعَ طَاعِرِ إِلَى مَطْرَ الزَّمَادِ وَيُعْرِفُهُ عَلَى حَطَبِ بِٱلنَّادِ عَلَى مَطَرَ - إلزَّ مَادِ يُعْرَقُ • كَانِيكِيٌّ وَإِنْ سَهَتْ جَاعَهُ إَسْرَا لِلْ كُلُّهَا وَخَنِيَ ٱلْأَمْلُ عَلَى غُلُونِ ٱلْجَمْمِ وَعَلِمُوا وَاحِدَةً ثِمَّا نَهَى ٱلرُّبُّ عَنْ ضِلْهِ وَأَثْمُوا ولا ثمُّ عُرَفَتِ ٱلْحَلِيكُ أَلَّى خَلِوهَا طَلِقَرْبِ ٱلْجَمَرُ عِلَا مِنَ ٱلْهَرَ وَيَعَةَ خَطَآه بالخون به إلى فَدَام خِبَا ٱلْخَصَرِ عَيْنِينَ وَيَضَعْ شَيْوخَ ٱلْجَمَاعَةِ أَيْدِيَهُمْ عَلَى وَأَسِ أَنْجِل فَتَمَ الرَّبِ وَيْنَتُحُ الْعِلْ بَينَ يَدِي الرَّبِ . كِلْ وَيَأْخُذُ الْكَامِنُ الْمُسُوحُ مِنْ دُم أَنْهَلُ إِلَى حِبَّاهُ ٱلْخَمْرُ عَلَيْهِ وَيَنْسِلُ ٱلْكَاهِنُ إِسْبَهُ فِيهِ وَيُنْهَعُ مِنْهُ شَبْعَ مَرَّاتِ بَحَسَبِ يَثَالُ الْمُدْسِ دَيِعِنَهُ إِنْ . ﴿ يَلَيْهِ وَالَّذِي خَعَلَىٰ فِيهِ مِنَ الْمُدْسِ لِمُوْضَ عَنْهُ وَيَهِدُ عَلَيْهِ ضَنَّهُ وَيَدْفَهُ إِلَى الْكَامِنَ فَيْكُمْ الْكِيامِنَ عَنْهُ كِكِبْرِ الْاَجْمُ فَلَقَلَ أَنْ عَلَى وَلَيْ إِنْسَانِ تَعَلَى فَفَعَلَ شَبَا عِلَيْهِي اللَّهِ عَنْ فِيلُهِ وَأَمْ يَلِمَ إِنَّهُ فَقَدَالَمُ مَثَلِي اللَّهِ مِنْ الْفَتْمِ لِنَّقَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ الْفَتْمِ لِنَّقُومِ كِنْبُوسُمِ مِن الْفَتْمِ لَقُومُ مِيقُمَا وِاللَّهِمُ مِنْ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهِمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِمِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ألفصل السادس

كَلِيْنَ وَكُلُّمَ ٱلرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا كِينَ إِنَّ إِنْسَانِ خَطِئ وَغَدَدَ بِٱلرَّبِ تَجْهَدَ عَلَى وَ بِيهِ وَدِيمَةُ أَوْ أَمَانَةَ أَوْ مَسْلُوبًا أَوْ غَصَبُهُ شَيًّا ﴿ ثِينٍ إِذْ وَجَدَ صَالَةٌ وَجَدَهَا وَحَامَ كَنَدْبَاعَلَى شَيْءٍ مِنْ كُلِّ مَا يَفْسَلُهُ ٱلْإِنْسَانُ فَيَضَلَّأَ بِهِ ۚ ﴿ ﴿ إِذَا خَعِلَىٰ وَأَثْمَ فَالْبَرُكُ ٱلْمَنْأُوبَ الَّذِي اَسْتَلَهُ أَوِ ٱلْمَعْبَ الَّذِي غَمَهَ أُو ٱلْوَدِينَةُ ٱلِّتِي ٱسْتَوْدِعَهَا أَوِ ٱلصَّالَةُ ٱلَّتِي وَجَدَهَا ﴿ وَكُوا لَمُ اللَّهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ كَاذِبًا يَرُدُهُ مِينِهِ وَيَوْذُ عَلَيْهِ خُسَهُ وَيُسْطِهِ لِلَّذِي هُوَ لَهُ فِي يَوْمُ ذَبِيمَةِ إِنَّهِ. ﴿ يَهِمُ وَلَيْلُتِ إِلَى ٱلْكَاهِنِ بِذَبِيمَةِ لِلرَّبِ مَنْ إِنَّهِ كَنِشًا مَعِمَا مِنَ ٱلْنَهَرُ تُعَوِّمُهُ بِيعْدَادِ ٱلْإِنْمِ عَلَيْكِ فَكُفِرُ عَهُ ٱلكاهِنُ أَمَامَ ٱلرَّبِ فَيُقَرُ لَهُ مَا فَمَهُ مِنْ جِيمٍ مَا فَاحَمُ بِهِ وَهِي وَكُمْمَ الرَّبْ مُوسَى وَيْلا عَنْ مُرْهُرُونَ وَبِّنهِ وَقُلْ لَمْمُ هُلِهُ شَرِيعَةُ ٱلْخُرَفَةِ تَكُونُ ٱلْغَرَفَةُ عَلَى وَقِيدَةِ ٱللَّذَي طُولَ ٱللَّيل إلى النَّدَاةِ وَ لَا ٱلْمُذَّتِحِ مُتَّقِدَةٌ عَلَيْهِ . ١٠ وَ لَلْمِسُ ٱلْكَاهِنُ قِيمَهُ مِنَ ٱلْكَتَانِ وَسَرَاوِ بِالآتِ مِنَ ٱلْكُتَانَ عَلَى بَدَنِهِ وَيَرْ فَمُ الرَّمَادَ الَّذِي آلَتْ إِلَيْهِ فَارُ ٱلْخُرَقَةِ عَلَى الْمَذَبج وَيَجْمَلُهُ إِلَى جَانِبِ ٱلْمُذْبَحِ . ﷺ مُمْ يَخَلَمُ يُنَابَهُ وَ كَلِيسُ ثِيَابًا أَخَرَ وَتُحْرِجُ ٱلرَّمَادَ إِلَى خَادِج ٱلْحُلَّةِ إِلَى مَوْضِرَ طَلِعِرٍ • ﴿ يَكُنِيكُ وَتَبْقَ النَّادُ عَلَى ٱلْمُذَيِّحِ مُثِّيدَةً لَا تَلَمَّا وَيَسَمُ طَلِياً ٱلْكَلَعِنُ حَطَا فِي كُلِّ غَدَاةٍ وَيُنْضِدُ عَلَيْهَا ٱلْحُرْفَةَ وَيُعَيِّرُ عَلَيْهَا مُعْوَمٌ ذَبَائِمِ ٱلسُّلَامَةِ . ٢٠٠٠ مَنْقَ التَّادُ مُثَيِّدَةً دَاعِمًا عَلَى ٱلْمُذَبِّرِ لَاتَطَفَأْ ﴿ لِكُنْ إِلَيْ وَهٰذِه شَرِيعَةُ ٱلْكُنْدِمَةِ يُعْدَبُهَا بَلُوهُرُونَ بَيْنَ يَدِّي ٱلرَّبِّ أَمَامَ ٱلمُذَّبَحِ عِينَ وَيَأْخَذُ مِنْهَا بِقَبْضَتِهِ مِنْ تَعِيدِهَا وَزَّيْهَا مَ تَجِير ٱلْهَانِ ٱلَّذِي عَلَيْهَا وَيُقَرُّ تَذَكَّارَهَا عَلَى ٱلْمَدْعَ رَائِحَةً رِضَى لِأَبْ ِ ١٤٤٠ وَمَا فَسَلِ مِنْهَا يَا حُكُلُهُ هُرُونُ وَ بُوهُ صَلِيرًا لِأَكُلُ فِي مَوْضِع مُقَدَّم فِي سُرَادِق خِبَّا ٱلْخَضَر بَأَكُلُونَهُ. كَلُّهُ لَا يُعْبَرُ خِيرًا إِنِّي جَمَلُتُهُ لَمْمُ قِسْمًا مِنْ وَقَائِدِي إِنَّهَا فَدْسُ أَقْدَاسٍ كَذَيِجَتَى ٱلْحَطَّآهُ وَٱلْإِنْمُ . عَنْ كُلُّ ذَكِرِينُ نِي هُرُونَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَمَمْ أَبَدِيُّ مَدَى أَجْيَالِكُمْ لِوَالِّذِ الْبِ كُلِّ مَنْ مَسَاكِمُ فُونَا مُقَدَّمًا . بِهِ وَكُلُمَ الْأَبْ مُوسَى وَلِلَّا بِي وَلَكُ فَرْبَانَ هُرُونَ وَبَلِيهِ ٱلَّذِي يُعَرِّئُونَهُ لِرَّبِّ يَوْمَ مَنْفِ عُصْرٌ إِيفَةٍ مَعِيدًا تَعْدِمَةً وَالْمَةً يَعْمُوا إِلْقَمَاةِ وَيَعْمُهُمُ بِالْمَشِي ٢٠٠٤ نُمَنِّعُ وَأَبِتِ عَلَى طَاجِيرٍ وَقَالِي بِهَا مَرَائِوكُة رُّ ابْدَ تَقْدِمَةٍ مَفْتُونَةٍ تُقَرِّبُهَا وَائِحَةَ رِمَى لِلرَّبِ. ﴿ لِللَّهِ وَالْكَاهِنُ ٱلْمُسْوحُ مِنْ بَنِيهِ بَعْدَهُ يَصْنَهُمَا رَسْمُ أَبِدِيُّ لِرَبِ تُقَدَّرُ جُّهُ \* ﴿ إِلَيْ وَكُلُّ تَقْدِمَةِ كَاهِنِ غُرَّقُ جُلَّةً لَا وَكُلُ . عَنْ وَتَلَمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْهِ فَلْ لِمُرُونَ وَبَنِيهِ هَٰذِهُ شَرِيعَةُ ذَيجَة ٱلْحَطَّآدُ فِي ٱلْمُوسَعِ ٱلَّذِي فِيهِ تُدْتَحُ ٱلْخُرَّةُ لَذَجُ ذَيِهَةَ ٱلْحَطَّآءَ أَمَامَ ٱلرَّبِ إَنَّهَا قُدْسُ أَقْدَاسَ . عِنْ وَأَلْكَاهِنُ ٱلَّذِي يُقِرِّهَا لِخَطَّآهُ هُوَ يَأْكُمْ إِنِّي مَوْسِم مُفَدَّسِ وَكُلُ فِي سُرَادِق عِبْهِ وَالْخَصَر . عَنْهِ كُلُّ مَنْ مَسْ خَمَهَا يَكُونُ مُقَدَّسًا وَإِذَا وَمَ مِنْ دَمِ عَلَى قُوْبِ فَمَا وَتَعَ عَلَيْهِ فَلَيْضَالَ فِي مَوْضِعٍ مُعَدِّسٍ. ﴿ يَعْيِيرُ وَ إِنَّا ٱلَّذِي تَعْلَجُ فِيهِ يُكَدِّرُ فَإِنْ طُلِغَتْ فِي إِنَادَ مِنْ نُحَلَى فَلْيَسْعُ وَيُفَدِّلُ بِالْكَادَ ، عِنْ كُلُ ذَكِيمِنَ الْكَهَاةِ يَاكُلُ مِنْهَا إِنَّهَا قُدْسُ أَقْدَاسٍ . ﴿ يَهِمَ أَوْلُمُّ ذَبِيمَـةٍ خَطَآهَ يُؤخذُ مِن دَيَّا إِلَى خِنَّاه ٱلْخَصْرِ التَّكْفيرِ فِي ٱلْفُدْسُ وَهِيَ لَا تُؤْسِكُلُ بَلْ نُحْرَفُ بِٱلنَّادِ

# ألفضل السابغ

وَهُذِهُ فِيرِيهَ ذَهِمَةِ ٱلْإِثْمِ هِيَ تُدْسُ أَقْدَاسٍ فِي إِن مُوسِمِ ذَنِي ٱلْحُرْفَةِ

نَذَ بِحَ ذَيِهَةُ ٱلْإِثْمُ وَيُنْفَعُ دُمُهَا عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ مِنْ حَوْلِهِ . ﴿ يَكُمُّ وَلِيَرَبُ مِنْهَا جَمِيمُ تَعْفِيهَا ٱلْأَلَةُ وَٱلنَّحُمُ ٱلْفَعَلِي أَلْمِعَي ١٤٠٤ وَٱلْكُلِّيَّانِ وَٱلنَّحُمُ ٱلَّذِي عَلَيْهِمَا عَلَى ٱلْحَامِرَ تَيْن وَزِيَادَةُ ٱلْكَدِيْ مَمَ ٱلْكُلْيَيْنَ تُنزَعُ ﴿ وَيُعَتِّرُهَا ٱلْكَاهِنُ عَلَى ٱلْذَبْحِ وَقيدَةً لِلرَّبّ إِنَّهَا ذَبِيعَةُ أَخْرَ . ﴿ وَهُو كُلُّ ذُكِّرُ مِنَ ٱلْكُمَّنَّةَ يَأْكُلُ مِنْهَا فِي مَوْضِمَ مُقَدَّسٍ وْ كُلُّ إِنَّهَا قُدْسُ أَقَدَلُسِ . ﴿ يَهِيمُ الْإِنْمُ كَذَيْهِةِ ٱلْحَطَّآهِ شَرِيعَةٌ وَاحِدَّةً كُمْمَا ٱلْكَاهِنُ أَلْذِي يُكِفِرُ بِهَا لَهُ تَكُونُ . ﴿ يَهِي وَٱلْكَاهِنُ ٱلَّذِي يُقَرِّبُ مُحْرَقَةَ إِنْسَانِ يَكُونُ جِلْمُعَالَةُ بَعْدَ تَقْرِيبِهَا . عِنْ وَكُلُّ تَقْدِمَةٍ مِمَّا يُخْتِزُ فِي التَّثُورَ أَوْ بُسَلُ فِي قِدْرَ أَوْ عَلَ طَاجِن تُحُونُ لِغُكَاْمِنِ ٱلَّذِي يُعْرَبُهَا \* عَيْدٍ وَكُلُّ تُعْدِمَةِ مَلُونَةٍ يَزِيْدٍ أَوْجَافَةٍ تُكُونَ لِجَبِيعٍ مِني هُرُونَ لِكُلِّ وَاحِدِكَأَخِيهِ • عِلَيْكِمْ وَهٰذِهُ شَرِيعَةٍ ذَيْعَتِ ٱلسُّلَامَةِ ٱلْتِي تُقَرَّبُ لِلْبِ . عَلَيْهِ إِذَا فَرَبَتْ شَكَّرًا طَلِّمُونِ مَا فَيِعَةِ النَّكُرُ مَرَادِنَ طَطِيرِ مَلْوَنَهُ فِي ل ورُقُل طَلِيرِ مَمُوحَةً فِيْنِ وَعَبِدُ مَرْ لِوَلْ مَرَادِقَ مَلُونَةً فِيْزِيرٍ عِنْ عِنْ مَا مِنْ وَرُقَا خُبْرُ خَيِرِ أَيْفَرَّبُ ٱلْفُرْ بَإِنْ مَمَ ذَيِهِ فِي شُكُرُ ٱلسُّلَامَةِ ، ١٤ ﴿ وَلِيْرَبُ مِنْ كُلُّ مِن ذَلِكَ وَاحِدُ مِنْ كُلُّ فُرْ بَانِ رَفِيمَ لِلرَّبِ مِكُونُ إِنْكَاهِنِ ٱلَّذِي يَضِحُ دَمَ ذَيِهَةِ ٱلسُّلامَةِ . وَهِمْ ذَيِهَةِ شُكُرُ ٱلسَّلَامَةِ فِي يَوْمٍ ثُرَّانِهِ يُؤكُّلُ لَا لُبِنَّ مِنْهُ إِلَى ٱلْسَدِ . والله وإنْ كَانَتْ دَيِعَهُ مَرْ بَانِهِ نَدُوا أَوْ تَعَلَّمُ الْفَكُوكُلُ فِي يَوْم تَعْرِيبِهَا وَمَا فَضَلَ مِنْهَا يُؤكُلُ فِي ٱلْغَدِ، ﴿ وَهِي ۚ فَأَمَّا مَا يُبِيِّى إِلَى ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ مِنْ لَحْمِ ٱلذَّبِيفَ فَيُعَرَقُ بٱلنَّادِ . كَلُّو وَإِنْ أُصِيلَ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ مِن لَمْمٍ ذَيِهِةِ ٱلسُّلاَمَةِ ضَي غَيْرُ مَرْضِيَّةِ وَٱلَّذِي وَبُّهَا لَا تَحْسَبُ لَهُ بَلْ مَكُونَ دِجْسًا وَأَيُّ إِنسَانِ أَكُلَ مِنْهَا فَعَدْ حَلَّ وِذَرَهُ . عِيسَج وَإِذَا مَنْ خَمُهَا شَيْئًا نَجِسًا فَلَا يُوكُلُ بَلِ يُحْرَقُ بِالنَّادُ وَخَمْهَا فَإِكُلُهُ كُلُّ طَاهِر . عَيْنِج وَأَيْ إِنْمَانِ أَحَكَلَ لَحْمًا مِنْ ذَيِهِمَةِ ٱلسُّلَامَةِ ٱلَّتِي لِرَّبِ وَنَجَاسَتُهُ عَلَيْهِ لِمُطَمَّ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ شَمْدِه ﴿ يَكُمْ إِنْ اللَّهُ مَلْ شَيْنًا نَجِسًا نَجَاسَةَ إِنْ مَانَ أَوْ بَعْمِسَةٌ فَجَسَةً أَوْ رَجَامَةً مَا نَجِمَةً فَأَحَكَلَ مِنْ ذَيِعَةِ السُّلَامَةِ أَلَيْ لِلرَّبِ يُعْطَمُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ شَمْهِ • عَيْنَا وَكُلُّمَ ٱلرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْ إِلَيْ الْمَرَابِلَ وَقُلْ لَمْمُ كُلُّ تَنغم مِنْ بَقَرِ أَوْضَأَنِ أَوْمَرَ لَا تَأْكُلُوهُ . عِنْ إِلَيْ وَتَغَمُّ أَلَيْتَةً وَٱلْفَرِيسَةِ يُستَمْمَلُ فِي كُلُّ صَنْعَةٍ وَلَكِنْ لَا تَأْكُلُوهُ \* ﴿ يَنْكُمْ مَنْ أَكُلُ تَخْعًا مِنَ ٱلْبَعْيَةِ أَلَتَي يُعَرَّبُ مِنهَا وَقِيدَةً لِرَّبِ يُقْطَمُ ذَٰلِكَ ٱلْإِنسَانَ أَلَّذِي أَكَلُهُ مِن شَعْبِهِ وَ يُحْتَثِي وَكُلُّ وَم لَا تَأْكُلُوهُ فِي جِيمِ مَمَا كَيْكُمْ مِنَ ٱلطُّهْرِ وَٱلْهَائِمِ عَيْنِي وَأَيُّ إِنْمَانِ أَكُلَ شَيْئًا مِنَ ٱلدَّم يُقْطُمُ ذَٰلِكُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ شَمْبِهِ . يَحْلِيُكُمْ وَكُمُّمَ ٱلرُّبْ مُوسَى قَائِلًا عِلَيْكُمْ خَاطِبٌ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ مَنْ قَرَّبَ وَ بِيمَةَ سَلَامَتِهُ لِلزَّبِ فَلْأَتِ بِعُرْبَانِهِ لِلرُّبِّ مِنْ ذَبِيمَةً سَلانَةِ : عَنْهِ إِلَيْهِ مَنْهُ مَعْدِلَانِ وَقَائِدَ الرَّبِ وَالشَّحْمُ مَا يَّتِي بِهِ مَعَ ٱلْقُصّ و أَمَّا ٱلْقُصُّ فَلِكِي يُحَرِّكُ تَحْدِيكًا أَمَامَ ٱلرَّبِ ﷺ وَأَمَّا ٱلشَّحْمُ فَيْفَيِّرُهُ ٱلكَاهِنَ عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ. وَمِكُونُ ٱلْفَصُّ لِمُرُونَ وَيَنِيهِ · ١٤٢٤ وَٱلْكِيْفَ ٱلْيَنِي أَصْلُوهَا لِلْكَامِنِ دَفِيسَةً مِنْ ذَبَائِعِ سَلَامَيْكُمْ كالله مَنْ قَرَّبَ دَمَ ذَيِعَةِ ٱلسَّلَامَةِ وَٱلنَّحْمَ مِنْ بَنِي هُرُونَ فَلَهُ ثَكُونُ ٱلْكَتفُ ٱلْحِثْنَى نَصِيبًا ﷺ لِأَنْ قَسُ التَّحْرِيكِ وَكَنتَ ٱلرَّفِيعَةِ قَدْ أَخَذَتُهُمَا مِنْ يَنى إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَ بَانِحِ سَلَامَتِهِمْ وَأَعْطَيْتُهُمَا لِمُرُونَ ٱلْكَاهِنِ وَلِيَنِبِ رَسْمَ ٱلدُّهْرِ مِنْ بَني إسْرَائِيلَ · و الله عَنْهُ الله وَ وَمَسْفَ أَ بَنِهِ مِنْ وَقَائِدِ ٱلرُّبْ وَفَى مَعْدَيبِهِمْ لَيُحْمَنُوا لِرَّبّ والله الله أمَّرَ الرَّبُّ أَنْ يُعْلَوْهَا يَوْمَ مَسْجِهِ لِمَّمْ مِنْ بَنِي إِسْرَا نِيلَ دَسْمُ أَبَدِيَّ عَلَى مَرَّ أُخِيَالِهِمْ ﴿ يَكُنُّكُمْ هٰذِه شَرِيعَةُ ٱلْخُرَقَةِ وَالتَّفْيعَةِ وَذَبِيعَةِ الْخُطَآءَ وَذَبِيعَةِ ٱلْأَثْمُ وَالتَّكُرِيسَ وَدَيْهُمْ النُّسُكُومَةِ عَيْهِمُ الَّتِي أَمْرَ ٱلرُّبُّ جِا مُوسَى فِي طُورِ سِينًا ۚ فَكُمْ أَمْرَ يُرِنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُعَرِّبُوا قَرَابِينَهُمْ لِلرَّبِّ فِي يَرَّتُهُ سِينًا ۗ

#### أَلْفَصْلُ آلثَّامِنُ

عِنْ وَكُمْمَ الرَّبْ مُوسَى قابلًا عِنْ خَذْ هُرُونَ وَبَنِيهِ مَنَهُ وَالنِّبَابُ وَدَهْنَ الْسُعِ وَعِيْلَ الْحُلَادُ وَالْكَبْشِيْنِ وَسَلَّ النَّعَلِيرِ عِنْ وَاجْمَ كُلَّ الْجُمَاعَةِ إِلَى بَابِ خِيارً

Digitized by Google

ٱلرَّبِ وَتَقْدِمَةُ مَلْوَنَةُ يَزْيتٍ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ فِي هَذَا ٱلَّذِم يَعْلَى كُلُّم . عِنْ فَأَخَاوا مَا أَمَرُ بِهِ مُوسَى إِلَى أَمَام خِبَاءَ الْخَصْر وَتَقَدَّمَتِ ٱلْجَمَاعَة كُلَّهَا وَوَقَعَتَ بَيْنَ يَدّي ٱرَّتْ أَ. حَيْجٌ فَقَالَ مُوسَى هٰذَا مَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِهِ تَصْلُونَهُ فَيَعْلَى لَكُمْ عَبْدُ ٱلرَّبِ. كِينَ وَقَالَ مُوسَى لِمُرُونَ تَفَدَّمُ إِلَى ٱلْمُذَّبِي وَأَصْنَمُ ذَبِيعَةَ خَطَآيْكَ وَعُرَقَتَكَ وَكَفّر عَلَكَ وَعَنِ الشُّلْبِ وَأَصْنَمُ قُرْ بَانَ الشُّلْبِ وَكَثِرَاعَتُمْ كَا أَمَرَ الرُّبُّ . عَيْنِ فَعَدُّمُ هُرُونُ إِلَى ٱلْمَذَيْجُ وَذَنِعَ عِبْلِ ٱلْخَطَآدَ ٱلَّذِي لَهُ عِنْكُ وَقَدَّمَ إِلَيهِ بُو هُرُونَ ٱلدَّمَ فَنَسَ إِصْبَهُ فِيهِ وَجَلَ عَلِي مُرُونِ ٱلمَذْجَ وَصَبِّ ٱلدُّمَ عِنْدَ أَسَاسَ ٱلمَذْبَحِ : كَانِيْجُ وَٱلشَّحْمَ وَٱلۡكُلِيۡتِينِ وَزِيَادَةَ ٱلۡكِحَبِدِ مِنْ ذَبِيْعَةِ ٱلْخَطَآةَ فَتَرَهَا عَلَى ٱلۡذَبُحِ كَمَّا أَمَرَ ٱلرَّبُّ يَسِيرٌ وَالْحُمُ وَٱلْجِلْدَ آخر خُسا بِٱلنَّارِ خَارِجَ ٱلْحُسلَةِ • عَلَيْلًا ثُمُّ ذَبَّعَ ٱلْخُرَفَةَ وَعُاوَلَ هُرُونَ بَنُوهُ ٱلدُّمَّ فَنَصْحُهُ عَلَى ٱلْمُذَّبِعِ مِنْ حَوْلِهِ ﴿ كُنْكُمْ أُمَّ الْوَلُوهُ ٱلْمُحْرَقَةَ بِيقِطَهِامَمُ ٱلزَّأْسِ مَثَنَّرَ دَلِكَ عَلَى ٱلْمُذْبَحِ . ﴿ لَكُنْكِيرٍ وَغَسَّلَ ٱلْمَى وَٱلْأَكَادِعَ وَقَنَّرَهَا فَوْقَ ٱلْخُرَفَةِ عَلَى ٱلْمُدْيَجِ . كَذَيْهِ ثُمَّ فَدُمْ قُرْ إِن ٱلسُّعْبِ فَأَخَذَ نَيْسَ ٱلْحُلَآءَ ٱلَّذِي اِعَشَبِ فَذَبَحَهُ وَصَنَهُ ذَيْهَة خَطْلَة كَا لَأُوَّلِ. كَيْنِينَ ثُمَّ قَدَّمَ ٱلْخُرَقَة وَصَنَهَا عَلَى حَسَبِ ٱلرُّسُمِ. كِنْ إِنْ مَ قَدَّمَ ٱلتَّفِيهَ مَ وَمَلا رَاحَتُهُ مِنْها وَفَتَّرَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمَذْيَحِ مَا خَلا عُرَفَة ٱلْفَدَاةِ. كَنْ إِنْ وَذَبَّعُ ٱلنُّورُ وَٱلْكُنِسُ ذَيِعَةَ سَلامَةٍ بِلشُّفِ وَالْوَلَ هُرُونَ بَنُوهُ ٱلدَّمَ فَنَفَحَهُ عَلَى ٱلْذَبْحِ مِن حَوْلِهِ . يُحَمِينَ وَمِنَ ٱلنُّورِ ٱلنُّعُومَ وَمِنَ ٱلْكَبْسُ ٱلْأَلَيْةَ وَمَا يُمْتِي ٱلْمِي وَٱلْكُلِيِّينِ وَزِيَادَةَ ٱلْكَبِدِ ٢٠٠٤ وَجَعَلُوا ٱلنُّحُومَ مَمَ ٱلْتُصِّينِ فَتَرَّ ٱلنُّحُومَ عَلَى ٱلْمُذْبَح وَالْمُصَّذِينِ وَٱلْكَتِفَ ٱلْيُنِّى مَرَّكَهَا هُرُونُ تَخْرِيكًا أَمَامُ ٱلرَّبِ كَا أَمَرَ مُوسَى • و فَمْ رَفَعَ هُرُونُ يَدَيْهِ غَمْوَ الشُّعْبِ وَبَادَكُهُمْ وَزَّلَ بَهْدَ تَقْرِيبِ ذَيِيعَةِ الْحَلَّ الْ وَٱلْفُرْفَةِ وَذَيِهَةِ ٱلسَّلَامَةِ . عَنْ ﴿ وَدَخَلَ مُوسَى وَهُرُونُ خِبَّةِ ٱلْخُضَّرِ وَخَرَجَا وَبَارَكَا ٱلشَّمْ فَقُلَّى عَهْدُ ٱلرَّبِ عَلَى ٱلشَّمْ كُلِّهِ عِنْ وَخَرَجَتْ قَادُ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبْ فَأَحَكَتِ الْغُرْفَةَ وَالنُّحُومَ الِّنِي عَلَى الْمُذَبِّحِ فَعَلَرَ جَمِيمُ الشَّمْبِ وَهَتَفُوا مُسَمِّينً وَسَقَطُوا عَلَى وُجُوهِهمْ

#### ألفَصُلُ ٱلْعَاشِرُ

يحضي ثُمَّ أَخَذَ أَبْنَاهُمْ وَنَ نَادَابُ وَأَبِيهُوكُلُّ وَاحِدِ مِنْهِمَا يَجْمَرُ تَهُ غُبِمَلَ فِيهَا فَارَا وَوَضَعَ غَلَيْهَا بَخُورًا وَقُرَّا بَابِنَ يَدِي ٱلرَّبِ فَادًا غَرِيبَةً لَمْ يَالْمُرْهَاجًا ٢٢٪ فَخَرَجَتْ قَادُمِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِ فَأَكُلُمُ الْمَامَ أَوْلَبِ . ﴿ وَهُ لَا مُنْ مُوسَى لَمُرُونَ هَذَا مَا تَكُلُّمَ ٱلزَّبُّ بِهِ فَائِلًا إِنِّي فِي ٱلْفَتْرِ بِينَ إِلَى أَتْقَدَّسُ وَيَحَضِّرَةٍ جِيمٍ ٱلشَّبْ أَتَجُدُ. فَسُكَّتَ هْرُونْ. ﴿ يَهِي إِنَّهُ وَعَالُمُوسَى مِيشَائِلَ وَأَلْسَافَانَ أَنِّنِي عَزِّينِيلَ عَمْ هِرُونَ وَقَالَ لَمْما تَمَدُّمَا فَأَجُلَا أَخَرِبُكُما مِنْ أَمَامِ ٱلْفُدْسِ إِلَى خَارِجِ ٱلْخَلَّةِ . ﴿ يَنْكُمْ فَقَدُّمَا وَخَلَاهُمَا بتَسَعَيْهَا إِلَى خَارِجِ ٱلْحَلَّةِ كَمَّا أَمَّرَ مُوسَى • كِيْكِي وَقَالَ مُوسَى لِمُرُونَ وَلِأَلِمَاذَارَ وَإِينَامَارُ أَنِيْهِ لَا تُكْتَفُوا أَرُوْسِكُمْ وَلَا تَرَفُوا نِأَكُمْ لِلْأَتَهْ لِكُوا وَيُحِلُّ الشَّفط عَلى الْجَمَاعَةِ كُلُّهَا وَإِخْوَنْكُمْ كُلُّ آلِ إِسْرَائِيلَ فِمْ يَبْكُونَ عَلَى أَلْمِرِي ٱلَّذِي أَخْرَفُ الرُّبِّ وَمِنْ عِنْدِ بِالِهِ عِبْدَ ٱلْخَصْرِ لَا تَخْرُجُوا اللَّا تَهْلِكُوا لِأَنَّ دُهُنَ مُعْجَةِ ٱلرَّبِّ عَلَيْكُمْ فَسَلُوا كَا أَمَرَ مُوسَى . جِنْ وَكُلَّمَ ٱلرَّبُّ هُرُونَ قَائِلًا جَنِيجٌ لَا تَعْرَبُ خَرًّا وَلَا مُنْكُوا أَنْتَ وَلَا يُوكُ عِندَ دُخُولُكُمْ خِنَّا ٱلْخُصْرِ لِسُلًّا تَهْلِكُوا . رَسْمُ أَلَدِي عَلَى مَرّ أَجِنَا لِكُمْ . حَيْثِهِ وَلِفَيْزُوا بَيْنَ ٱلْمُفَدِّسِ وَٱلْمُبَاحِ وَٱلْفِسِ وَٱلطَّاهِ فَيَلِيدُ وَلِتَلِمُوا بَنِي إِنْرَائِيلَ جَبِعَ ٱلْفَرَائِسُ الِّتِي أَمْرَ ٱلرَّبُّ بِإَلَيْ لِسَانِ مُوسَى • عَلَيْكُ وَقَالَ مُوسَى لَمْرُونَ وَلِأَلَاذَارَ وَإِينَامَارَ وَلَدَنِّهِ ٱلْبَاضِينِ خَذُوا ٱلنُّقْدِمَةَ ٱلْفَاصِلَةَ مِن وَقَائِدِ ٱلرَّبِّ وَكُلُوهَا فَعَلِمًا بِهَالِ ٱلْمُذَيِّ لِأَنَّهَا فَعَلَى أَفْدَاسٍ . كِلَيْكُ تَأْكُلُونَا فِي مَوْسَع مُعَدَّسٍ إِذْ هِيَ نَصِيبُكَ وَتَصِيبُ بَنِكَ مِنْ وَقَائِدِ ٱلْأَبِ لِأَتِي كَذَا أَمِرْتُ . يُحَدِيدٌ وَأَمَا قَصَّ الفريك وكنف ألرفيع فكلوهما في موضع طلعي أنت وَبُوكُ وَبَالُكَ مَعَكَ فَإِنَّهُما تَصْيَكُ وَصِيبُ بَنِيكُ ٱلْمُعَلَى مِنْ دَبَانِي سَلامَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ يَعَيْدُ كَيْفُ ٱلرُّفِيمَةِ

أَغْمَرُ . عَنْ فَسَلَ مُونَى كَمَا أَمْرَ ٱلرَّبُّ فَأَخْمَمْتِ ٱلْجَمَاعَةُ إِلَى بَابِ خِبَّةً أَتْسَرَرَ وَ عِنْ قَالَ لَمْ مُوسَى هٰذَامَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ سِمَلِهِ عِنْ وَقَدَّمَ مُوسَى هُرُونَ وَمَدِي وَغَلَلُهُمْ بِالْدَادُ عِيدٍ ثُمُّ جَمَلَ عَلَيْهِ الصَّيْصَ وَشَدَّهُ بِالْعَلَمْةِ وَأَلْبَ لُهُ أَجُدُهُ وَجَمَلَ عَلَيْهِ ٱلْأَخُودَ وَعَلَمْهُ بِزُنَّارِ ٱلْأَمْوِدِ وَشَدُّهُ بِهِ ٢٠٠٠ وَوَسَمَ عَلَيْهِ الصَّدَادَةَ وَجَمَلَ فِيهَا ٱلَّوْرَ وَٱلْمَنَّ عِيْهِ وَوَضَمَ ٱلْمَالَتَ عَلَى رَأْبِهِ وَوَضَمَ عَلَيْهَا بِمَا يَلِي وَجْهَهُ صَغْيَةً التَّفَ تَاجَ اَلْفُذُسَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُ مُوسَى . عَيْنِي وَأَخَذَ مُوسَى نُفُنَ الْسَعِ وَمَسَعَ ٱلْمَكِنَ وَقِيمَ مَا فِيهِ وَقَدَّمَهُ \$ \$ \$ وَتَضَعَ مِنْهُ عَلَى ٱلْمَذَيْجِ سَنَّمَ مَرَّاتٍ وَمَسْحَ ٱلْمَذَيْجَ وَعَمِ آنِيَةٍ وَٱلْمُنْفَلَ وَمَقْمَدُهُ لِتُلْبِيسِكَ اللَّهِ وَمَثِّ مِنْ دُهُنِ ٱلْمَعِ عَلَى دُلُسٍ خُرُونَ وَمَسَعَهُ لِتَعْدِيهِ • عِلَيْ ثُمَّ قَدْمَ مُوسَى بَنِي هُرُونَ وَٱلْبَهُمُ ٱفْصَةٌ وَشَلَّهُمْ عَلَيْلَ وَعَمَد لَمْ فَأُونِن كُمَّا أَمَرُ ٱلَّهِ مُوسَى • كُلِيدٌ ثُمَّ قَدَّمَ عِبْلَ ٱلْخَطَآهُ فَوَصَع هُرُونُ وَتُوهُ أَيْدِينِهُمْ عَلِي رَأْسِ عَبِلِ أَخْطَأَهُ عِينِي وَذَبَعُهُ مُوسَى وَأَخَذَ ٱلدُّمْ وَجَمَلُهُ عَلَى فُرُونِ أَنْذَىجِ مِنْ كُلَّ جِغَ بِإِصَبِهِ وَزَكَّى ٱلمَذَيَّ وَصَبَّ ٱلدُّمَ عِنْدَ أَسَاسِهِ وَقَدْسَهُ مُكْتِيرًا عَنْهُ . ٢٨٨ وَأَخَذَ مُوسَى جَمِعَ ٱلنَّحْمِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْمِمَ وَذِيَّادَةَ ٱلْكَبِدِ وَٱلْكَلْيَيْنِ وَتَعْمَهُ وَقَتْرَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُذَيِّمِ \* ﴿ وَأَنْفِلَ جَلَدُهُ وَلَحْبَ فَوْزَتُهُ أَمْرَتُهُ بِالنَّار خَارِجَ ٱلْحَلَّةِ كَالْمَرِ ٱلرَّبُّ مُوسَى . كَلْكَ ثُمُّ قَدَّمَ كَبْسَ ٱلْخُرَقَةِ فَوَضَعَ هُرُولْ وَبُوهُ أَيْدِيهُمْ عَلَى زَلْسِهِ ﷺ وَذَبَكُهُ مُوسَى وَتَعْمَ اللَّمْ عَلَى ٱلمَذَبِحِ مِنْ كُلِّ جِمَّةٍ عَيْثِكِ وَفَطْعَ مُوسَى ٱلْكَبْسُ قِطْلَهُ وَقَدُّ الرَّاسَ وَالْعِطْمَ وَالنَّعْمَ . عَلِيْهِ وَعَسَلَ ٱلْأَمْلَةَ وَٱلْأَكَارِ عَ بِالْمَـاآءَ وَقَتْرَ مُوسَىٰ جَيِمَ ٱلْكَبْسَ عَلَى ٱلْمَنْجِ إِنَّهُ كُمْرَقَةٌ وَاثِحَةٌ رِضَى وَقِيدَةٌ لِلرُّبّ كَمَّا أَمْرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى. ٢٠٠٠ ثُمَّ قَدَّمَ ٱلْكَبْسُ الثَّانِي كَبْسَ ٱلتَّكْرِيسِ وَوَسَمَ هُرُونُ وَبْوهُ ٱلْدِينِهُمْ عَلَى رَأْسَه عَلَيْ وَذَبُّهُ مُوسَى وَأَخَذَ مِنْ دَمِهِ وَوَضَمَ عَلَى مُعْمَةِ أَذَن هُرُونَ ٱلْمِينَى وَعَلَى إِبْهَامَ يَدِهِ ٱلْمِينَى وَعَلَى إِبْهَامٍ رِجْلِوِ ٱلْمِينَى. ١٩٨٤ ثُمَّ قَدَمَ مِنى هُرُونَ وَجَعَلَ مِنَ الدُّم عَلَى مُعْمَلَتِ آذَانِهِمِ أَلِينَى وَعَلَى أَبَاهِمِ أَنْسِهِمِ ٱلْمِنْيُ وَأَبَاهِمِ أَرْجُلِم أليني وَمَنْعَ مُوسَى ٱلدُّمْ عَلَى ٱلْمُذَكِّحِ مِنْ كُلِّ جِنَةٍ. ﴿ لَا لَيْكُ وَأَخَذَ ٱلنَّحْمَ وَٱلْأَلْيَةَ وَجَمِعَ ٱلنَّحْمِ الَّذِي عَلَى الْمِي وَوْيَادَةَ ٱلْكَبِدِ وَٱلْكُلِيمِينَ وَتُحْمَهُما وَٱلْكَنِفَ ٱلْمِنْيَ . يُحْتَمُ وَأَخَذَ مِنْ سَلَ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَي ٱلرُّبِّ خَرْدَقَهُ فَطِيرِ وَخَرْدَقَةَ خُبْزِ يَزْلِتٍ وَرَقَافَتُهُ وَوَضَهَا عَلَى ٱلنُّحُومِ وَٱلْكُتُفِ ٱلْهِنُّى ﴿ لِلَّهِ لَوْجَالُ ٱلْكُلُّ عَلَى رَاحَقُ هٰرُونَ وَعَلَى وَلَعَلَتِ بَنِيهِ وَمَرَّكَا تَكُرِيكًا أَمَامَ ٱلرُّبِّ . عَنِيعٍ ثُمُّ أَخَذَهَا مُوسَى عَن وَاحَلَهِم وَقَتُرُهَا عَلَى ٱلْمُذَيِّحِ فَوْقَ ٱلْخُرْفَةَ إِنَّهَا قُرْ إِنْ تُكُرِيسِ وَاثِحَةٌ رَضَى وَقِيدَةٌ لِلرَّبِ • ١٩٨٤ ثُمَّ أَخَذَ مُوسَى ٱلْفَصَّ وَمَرَّكَهُ تَحْرِيكًا أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَكَانَ حِمَّةَ مُوسَى مِنْ كَبْس ٱلتَّخريس كَمَا أَمْرَ ٱلْأَبْ مُوسَى . عَنَيْكُمْ ثُمَّ أَخَذَ مُوسَى مِنْ دُهْنِ ٱلْمُعْ وَمِنَ ٱلدَّمِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْمَذْيَجِ تَغْضُعَ عَلَى هُرُونَ وَثِيَابِهِ وَغَلَى بَنِيهِ وَثِيلِهِمْ مَمَهُ وَقَدَّسٌ هُرُونَ وَثِيابه وَبَنِيهِ وَتُلْيَهُمْ مَمْهُ وَمِنْ وَقَالَ مُوسَى لَمْرُونَ وَبَنِهِ ٱطْبَعُوا ٱلْخَمَ عِنْدَ بَابِ خِبَّا ٱلْخَصْرِ وَهَاكَ كُلُوهُ مَمَّ ٱلْخُنْدُ الَّذِي فِي سَلَّ الْكُرْيِسَ كَمَّا أَمَرْتُ وَأُسْلَتْ هُرُونَ وَبُنُوهُ فَإِكْلُونَهُ وَمَا فَضَلَ مِنَ الْخُمْ وَٱلْخُبُرُ فَأَمْرِقُوهُ بِاللَّهِ. ﴿ وَمِنْ عِنْدَ بَالِ خِبَّا ٱلْحُضَر لَا تَخْرُجُوا سَبَّةَ أَيَّامِ إِلَى غَامِ أَيَّامٍ تُكْرِيكُمْ فَإِنَّهُ فِي سَبَّةِ أَيَّامٍ تُتَكِّرُسُ أيدِيكُمْ. كَلُّ عَلَىٰ بِكُمْ أَلْنِيمَ أَمْرَ ٱلرُّبُ أَنْ يُسْلَلُ تُكْفِيرًا عَكُمْ ﴿ وَعِنْدَ بَالِّ حِيَّة ٱلْمُصْرَ تَلْيُونَ عَادًا وَلَلْاسَيْةَ أَيَّام مُتَوَلِّينَ عِرَاسَةَ ٱلرَّبِ فَلا تَهْلَكُونَ لِأَنِّي كَذَا أيرتُ . علي صل هرون وَبُوهُ يَجبِمُ ألْأُوامِر أَلَى أَمَرَ بِهَا الرَّبُّ عَلَى لِسَادِ مُوسَى

# ألفصل التاسغ

عِيْدٍ طَلَماً كَانَ الْيُومُ التَّامِنُ دَعَا مُوسَى هُرُونَ وَبَيْهِ وَشُوحَ إِسْرَا لِيلَ جَيْدٍ وَقَالَ لِ لِمُرْونَ خَذَ لَكَ عِبْلَامِنَ الْيَثِرِ لِذَ بِعَهْ خَطَالَة وَكَيْسًا لِحُرْفَةِ صَحِيْقٍ وَفَرْبَهَا بَيْنَ الرَّبِ . عِيْدٍ وَمُنْ بَنِي إِسْرَائِلِ فَاللاخُلُوا تَبْسًا مِنَ اللهِ لِذَبِيقِة الْحُمَالَة وَعِيْدُ وَقَالًا حَوْلَيْنِ صَحِيْقٍ لِمُعْرَفَةِ عِيْدٍ وَقَوْدًا وَكُلِشًا لِلسَّلَامَةِ لِفَجَالِ بَيْنَ لِمَا يَهْ وَقَصْ أَفَتْرِبِكِ يُؤِنَّ بِهِمَا مَ وَقَائِدِ النَّهُومِ لِيُحَرَّعَ تَمْرِيَّا بَيْنَ بَدِي الرَّبِ وَيَكُونَانِ

اللَّهُ وَلِبَنِكِ رَهُمُ النَّعْرِكَا أَمْرَ الرَّبُّ ، \$25 وَالْحَسَ مُومَى تَنِسَ الْحَمَلَة فَإِذَا هُوَ

قَدْ أَمْرِى مَضْعِطَ مَلَى أَلِمَانَ وَإِعْمَادَ أَنِي الْمُومِ الْعَلَى وَعِي قَدْسُ أَنْدَاسٍ وَقَدْ أَصْلَعَا لَكُمَّا

مَرَّ الْحَمَّا فَيْعِلَا وَوْدُو الْمُبَاعَمِ أَمَامَ الرَّبِ . \$25 مَن أَنْدُسِ وَقَدْ أَصَالِعا لَكُمَّا الرَّبِ . \$25 مَن أَنْدُسِ وَقَدْ أَصَالِعا لَكُمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَثَرَ

جِنَ وَكُلُّم أَرْبُ مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالَ لَمُمَا كِنْ كُلِّماً بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُولًا هٰلِهُ هِيَ ٱلْحَيَوانَاتُ ٱلٰتِي تَأْكُلُونِهَا مَنْ جَمِيمِ ٱلْبَهَائِمِ ٱلْنِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ۗ ﴿ ﴿ وَكُو عَلَمُ مَثْقُوقِ وَهُوَ يَجْتَرُ مِن ٱلْبَهَائِمِ فَإِيَّاهُ كَالْمُلُونَ ﴿ كَيْبِيرٌ وَأَمَّا هَٰذِهُ مِنَ ٱلْخِتَرَاتِ وَمِنْ ذَوَاتِ ٱلْأَطْلَارَ وَلا تَأْكُلُونَهَا. ٱخْمَلَ فَإِنَّهُ تَجَيَّرُ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْفُوقَ الظُّفر فَهُوَ رَجْسُ لَّكُمْ. ﴿ وَٱلْوَيْرُ فَإِنَّهُ مُنِيِّزُ وَكُينَهُ غَيْرًا مَنْقُوقِ ٱلظُّنْرِ فَهُوَ رِجْسُ لَكُمْ . ﴿ وَٱلْأَرْأَتُ فَإِنَّهُ نَهَبَرُّ وَلَكِنَّهُ غَيْرٌ مَضْفُوقِ الظُّفر فَهُوَ رِجْسُ لَكُمْ . ﴿ يَكُنَّ وَالْجَنْزِيرُ فَإِنَّهُ ذُو ظُفر مَثْقُونَ وَلَكِنَّهُ لَا يَجَرَّأُ مَهُوَ دِجْسُ لَكُمْ . ﴿ لَيْ إِلَّا كُاكُمُّوا شَيْنًا مِنْ لَحْيهَا وَمَيْتَهَا لَا تَشْواً فَإِنَّا غَمِنْ أَكُمْ عِنْ وَهٰذَا مَا تَأْكُلُونَهُ مِنْ جَمِعِ مَا فِي ٱلْمَاآه ذَكُولُ مَا لَهُ وَعَانف وَفُلُوسٌ فِي ٱلْمَاءَ فِي أَلْجَارِ وَالْأَجَارِ فَإِيَّاهُ تَأْكُلُونَ . عَنْكُمْ وَكُلُّ مَا لَيْمَتْ لَهُ زَعَايف وَفُلُوسُ فِ ٱلْجَارِ وَٱلْأَنْهَارِ مِنْ جَهِمِ مَا يُزْحَفُ فِي ٱلْمَـاءَ وَجِهِمِ ٱلْحَيْوَانِ ٱلَّذِي مِهِ فَهُوَ رِجْسٌ لَكُمْ ﴾ ﴿ لَهُ مُلِكُنْ لَكُمْ رِجْسًا مِنْ لَحْيِهِ لَا تَأَكَّلُوا وَمِنْ فَابَائِهِ تَقُرُّزُونَ . ﴿ ﴿ لَكُمْ خُلُمُ مَا أَيْسَتُ لَهُ زَعَانِفَ وَفَالُوسُ مِمَّا فِي أَلْسَادَ فَهُو وجُسْ لَكُمْ وَ عَلَيْ وَهُذَا مَا تَعَرَّدُونَ جنهُ مِنَ الطَّيْرِ وَلَا تَأْكُلُونَهُ لِأَنَّهُ رَجِعَ ، النَّمْرُ وَالْأَفُونُ وَالْمَالِ بِهِيْ وَالْجِيدَأ والصدى بأسنافها جيئته وتجيع النركان بأسنافها يهتيج والنكام والخطاف والسأف وَالْبَارِي بِأَسْنَافِهِ عِينِهِ وَالْمِمْ وَالْزَّيْمِ وَالْبَصْلُ عِينِهِ وَالشَّاهِينَ وَالْفُوقَ وَالرَّحْمُ بمنتهج والأنفل والبيناة إضناف وآلهدهمد والخفائ جهيج وجيم دبيب الطير ٱلسَّالِكِ عَلَى أَدْمَمْ مَهُوَ رِجْسُ لَكُمْ . كَلَيْنِي وَأَمَّا هَذِهُ مِنْ جَدِم وَبِيبِ ٱلطَّيْرِ ٱلسَّالِكِ عَلَى أَرْبَمِ فَتَأَكُّونَهَا مَا لَهُ وَجُلَانِ أَطُولُ مِنْ يَدَيْهِ يَثِبُ سِمَاعَلَى ٱلْأَرْضِ ب المنظم هذا مَا تَأْكُلُونَهُ مِنْهَا . أَخْرِادْ بأَصْنَافِهِ وَالدَّى بأَصْنَافِهِ وَآخُرْجُوانُ بأَصْنَافِهِ وَالجُدْب بأَصْنَافِه . كل وَسَارُ وَبِي الطَّيْرِ الْمَدِي لَهُ أَوْمُ أُوجُلِ مَهُو دِجْنُ لَكُمْ اللَّهِ عَنْ هَذِهُ تَتَخَسُونَ كُلُّ مَنْ مَسْ مَيَاتِهَا يُكُونُ نَجِسا إِلَى ٱلْمَنِيبِ عِيدٍ وَكُلُّ مَنْ حَلَ مَيْكَهِسا يَسْلُ ثِيَابَهُ وَيُكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمَنِيبِ • عَلَيْهِ كُلُّ حِيَوَانٍ ذِي ظُفُرٍ غَيْرِ مَشْقُوقٍ وَكُلُّ مَا لَا يَجْرُ أَهُو نَجِسُ لَكُمْ كُلُّ مَنْ مَسْهُ مِكُونُ نَجِسًا. يُحِيْثٍ وَكُلُّ سَاعٍ عَلَى وَاحَتَّهِ مِنْ جِيعٍ الْوَحْسَ السَّالِكِ عَلَى أَدْمَعٍ فَهُو نَجِسُ لَكُمْ كُلُّ مَنْ مَنْ ثَالِلَّهُ يُكُونُ نَجِسًا إِلَى المُنب جير وعل من حمل تباينة أينسل ثيابة وَيُكُونُ نَجِنًا إِنَّ الْمُنبِ إِنَّه نَجِسُ لَكُمْ . يَنْ وَهٰذَا هُوَ ٱلنَّصْ لَكُمْ مِن الدَّبِيبِ الدَّابِ عَلَى الْأَرْضِ • ٱلْحَلْدُ وَٱلْفَازُ وَالعَبْ بأسْنَاجًا بين وَالْوَرَلُ وَالْجِرْدُونَ وَالْمِطْآاةُ وَالْجِرْ إِلَّا وَسَامُ أَيْرُسُ. عَنْ الْمُسْدَةُ نَجِمَةُ لَكُمْ مِنْ جَمِهِ ٱلدُّبِدِ كُلُّ مَنْ مَسَّهَا وَهِيَ مَنَّةٌ يَكُونُ نَجِهَا إِلَى ٱلْمُنب بحثيدٍ وَكُلُّ مَا وَمَ عَلَيْهِ شَي \* مِنْهَا مَلْدَمُونِهَا يَكُونُ نَجِساً مِنْ جِيعِ آنَيَةِ ٱلْحُفْدِ وَالثَّيَاب والجلدِ وَالْسِنْعِ وَكُلِ آنِيةٍ يُعْمَلُ جَا حَلْ يُجَاذُ فِي ٱلْمَـاءَ وَيُكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمُنْسِدِ ثُمُّ بِعَلْمَ \* بِهِنْ إِلَا وَكُلُّ إِنَّا حَرْفِ وَقَدْمِهَا شَيٌّ فِي وَسَعَلِهِ فَكُلُّ مَا فِي دَاخِلُو يَكُونُ نَجِسا وَإِنَّاهُ فَأَكْدِرُ ۚ ﴾ ﴿ إِنَّ مِنْ كُلُّ مِنْ كُلُّ مِنَّا يَدُخُلُهُ ٱلْمَـٰ ۗ وَكُونُ نَجِمًا وَكُلّ شَرَابِ مِنَا يُشْرَبُ فِي كُلِ إِنْآدَ يَكُونُ نُجُسًا. ﴿ يَنْ يُؤَكُّونُ مَا وَمَّمَ عَلَيْهِ مِنْ تَالِيْكَ

يُحُونُ أَجِّا بِن تَوْر أَوْ المَسْتَوَقَدَ فَاهَدُ وَهُمْ أَنِهَا أَجَهُ فَجِهَ تَكُونُ لَكُمْ . عِيجِهُ إِمَّا الْجَهُ وَالَهُ وَكُونَ عَلَى مَلَ مَا يَانِهَا يَكُونُ خَسِهُ الْجَهُ وَالْ وَقَا شِيءٌ مِن تَا بِحَهَا عَلَى بِذَرِينَ كُلُ مَا يَرْحَ فَوْ طَاهِرُ عَلَيْهُ وَلَا جَسِلُ الْجَهُ وَإِنْ جَسَلُ وَإِلَا مَعَلَى فَوْمَ عَلَى الْمَدْرِينَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

#### ألفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

عَلَيْهِ وَتُمَامُ الرَّا مُوسَى قَالِلا عَلَيْهِ كَلَمْ نِنِي إِسْرَائِلُ وَفَلَ هُمْ أَفَّ امْرَائِهِ حَبَلَ وَلَدَّنَ ثَرَائِهُ وَلَا الْمُعْنَى فَيْمَةَ مَنِهَ أَيْامِ كَلَمْ عَنِي إِسْرَائِلُ وَلَا تُعْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مَا خَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ يَعْمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمَا وَلا تَدْخُلُ الْفُلْسُ حَقَى ثَمْ أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

#### ألفصل الثالِثَ عَشَرَ

 عَلَى عَا يِهِ النَّهِ يَ اللَّهِ يَ اللَّهِ الْهِ النَّهِ الْهُ وَ الْهُ الْهُ وَ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهِ الْهُ اللَّهِ الْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْلَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلَمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّلَمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللِمُ

# ألْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

عِنْهِ وَكُلُّمُ ٱلَّابُّ مُوسَى قَائِلًا يَهِيْنِ هَٰذِهُ تَكُونُ شَرِيعَةَ ٱلْأَيْرَسِ فِي يَوْمِ طُهْرِهِ. عُلَقَ بِهِ إِلَى ٱلْكَامِنِ عِنْهِ مَغِرْجِ ٱلْكَامِنِ إِلَى خَارِجِ ٱلْخَلَةِ ، فَإِذَا تَظَرَ أَنَ الأَرْصَ قَدْ يَرَأُ مِنْ بَلْوَى ٱلْبَرْصِ عِنْ إَلْمُ ٱلْكَاهِنْ فَيُؤْخَذُ الْمُتَّطَهْر عُصْفُودَانِ حَيَان طَاهِرَانِ وَعُودُ أَذَا وَيَرْمِنُ وَذُوفَ. ﴿ يَعَلَيْ وَيَأْمُمُ ٱلْكَاهِنُ بِذَبْحِ ٱلْمُعْلُودِ ٱلْوَاحِدِ فِي إِنَّا خَرْفِ عَلَى مَّادْ مَدِينٍ. ﴿ وَإِلْخَدُ ٱلْمُصْفُودَ ٱلْحَيُّ وَعُودَ ٱللَّذَرِ وَٱلْفِرْضَ وَالزُّوفَ وَيَنْسِلُ هٰذِهُ مَمَ ٱللَّمْفُورِ ٱلْحِي فِي دَمِ ٱلْمُفُورِ ٱلْمَذَاوِحِ عَلَى ٱلْمَآهُ ٱلَّذِين هِنْ وَيُطَيِّونُ الْمُتَلَّمِّرِ مِنَ الْبَرَّصِ مِنْ مَرَّاتِ وَلِمُلَيِّرُهُ وَلِمَلَلِقُ ٱلْصَفُودَ الْمَق عَلَى وَجِوالصَّمِرَاءَ \* ﴿ وَيَشَاعِلُمُ إِنِّهِالَ النَّعَلَمِ ثَيَابُهُ وَيَمَالِ جَيْ صَرْهِ وَيَشَدِلُ إِل فَيَظَهُرْ . وَبَعْدَ ذٰلِكَ يَدْخُلُ ٱلْحُلَّةَ وَنُبِيمٍ فِي خَارِجٍ خَيْتِ مِ سَبْعَةً أَيَّامٍ عَيْجَ وَفِي أليُّوم السَّابِر يَخْلِنُ جَبِمَ شَمَرِهِ وَأَلَّمَا وَلِحَيْنَا وَحَوَاجِبَ عَيْلِيهِ وَجَبِمَ شَمْرِهِ يَخْلِفُهُ وَيَشْهِلْ ثِيَابَةً وَيُرْحَضُ بَّدَنَهُ بِالْمَاءَ فَيَطْهُر . ﴿ يَهِ كُنُّ وَفِي ٱلْيُومُ ٱلنَّابِنَ يَأْخَذُ حَمَّا بِن تَعَيِّنُن وَدَخْلَةً حَوْلَةً صَحِيمةً وَثَلاَئَةً أَعْشَاد مِنَ ٱلنَّحِيذِ تَقُدِمَةً مَلُوْنَةً بَرَاتٍ وَكُجَ زَيْتِ جَنْ إِن وَيَقَتُ ٱلْكَاهِنَ ٱلْمُلَمِّرُ ٱلرَّجِلَ ٱلْمُتَطَهِّرَ وَإِيَّاهَا بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ عِنْدَ إلى خِبَّاهُ ٱلْخُمْرَ . يَهِلِي وَيَأْخَذُ ٱلكَامِنُ أَحَدَ ٱلْحَالَيْنِ لِنَعْرَبُهُ عَنِ ٱلْإِثْمِ مَعَ لِج إلزَّيتِ وَيُحْرَكُهُمَا تَخْرِيكَا بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ. ﴿ يَكُنِّكُ وَيَذَبُّ ٱلْحَمَلَ فِي ٱلْمُوسَمِّ ٱلَّذِي يَذْبُحُ فِيهِ ذَبِيمَةَ ٱلْخُطْآا وَٱلْخُرْفَةَ فِي مَوْضِعِ ٱلْقَدْسِ لِأَنَّ ذَبِيمَةَ ٱلْإَثْمِ هِيَ لِكَكَاهِن كَذَبِيمَةٍ ٱلْحَطَآة لِنَهَا قُدْسُ أَقْدَاسٍ. بِكِيْنِ ثُمَّ بَأَخَذَ مِنْ دَمِ ذَبِيمَةِ ٱلْإِثْمُ وَيَجْمَلُ عَلَى شَخْمَةِ أَذُنِ ٱلْمُتَطَهِّرِ ٱلْهُنَى وَعَنَى إِنِهَامُ بِيهِهِ ٱلْهُنَى وَإِنْهَامُ رِجْلِوِ ٱلْهُنَى ۗ 👥 وَٱلْخَـذُ ٱلْكَاهِنُ مِن لِجَ إِلا يُتِ وَمِبُ فِي دَاحَةِ ٱلْكَاهِنِ ٱلْيُسرَى ١١٪ ثُمُّ يَفْهِسُ إصْبَهُ ٱلْجُنَى فِيَ ٱلزَّيْتِ ٱلَّذِي فِي دَاحَتِهِ ٱلْبُسْرَى وَيُفْرِحُ مِنْهُ بِإِصْبِهِ سَنِعَ مَرَّاتِ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ • ﴿ وَيَشَرُ ثُمَّ يَأْخُذُ مِمَّا بَنِيَّ مِنَ ٱلزَّبْتِ فِي وَلَحْتِهِ وَيَشَمُّ عَلَى شَحْمَةِ أَذُن ٱلْمُتَطَهِّرِ ٱلْكِنِّي وَعَلَى إِبْهَامَ يَدِهِ ٱلْكِنِّي وَعَلَى إِبْهَامَ رَجُلهِ ٱلْكِنِّي عَلَى دَم دَيِيمَةِ ٱلْإِثْمَ كليُّهُ وَٱلْبَاقِيَ مِنَ ٱلزُّبِ فِي دَاحَةِ ٱلْكَاهِنِ يَصَبُّ عَلَى رَأْسِ ٱلْمُتَطَهِّرِ وَيُكَفّرُ عَسْهُ بَيْنَ يَدَى ٱلزُّبِّ. ﴿ يَهِينَا ثُمُّ يَسَلُ ٱلْكَاهِنِ فَيْجَةَ ٱلْخَطَآ، وَيُكَفِّرُ عَنِ ٱلْمُتَطَهِّر نَجَاسَتُهُ. ثُمُّ يَذْبَحُ ٱلْخُوَفَةَ ﴾ ﴿ وَأَيْسِهِدُ ٱلْكَاهِنُ ٱلنَّحْرَقَةَ وَٱلتَّقَدِمَةَ عَلَى ٱلْمَذَبَحِ وَلِكَفِرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنْ فَيَظِّرْ ، عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا نَالْ يَدْهُ ذَٰ لِكَ فَلَقَرْبُ حَلَا وَاجْدًا ذَيِعَة إِنْم لِلْتَخْرِيكِ لِيَكُفُّرَ عَنْهُ وَغُفَرَ سِمِيذِ وَاحِدًا مَلْنُونًا رَأْبِ تَقْدِمَةً وَجُ زَابِ عَ ﴿ وَقَامَتُن أَوْ فَرَخَيْ حَمَام عَلَى حَسَبِ مَا تَنَالُ يَدُهُ يَكُونُ أَحَدُهُمَا ذَبِيمَةً خَطَآهُ وَٱلْآخُرُ نَحْرَقَةً •

مَا يَهُمْ تَحْتَ بَمْرِ ٱلْكَاهِن عِينَ فَنْظَرَ ٱلْكَاهِنْ فَإِذَا ٱلْبَرَصْ فَدْ غَطَّى جَمِهُ آبدَنِهِ فَيَعِكُمْ طِهَارَةِ ٱلْبُنِي إِذْ قَدِ ٱنْقَلَ كُنَّهُ أَيْضَ فَهُوَ طَاهِرُ ﴿ كُنِّينَ وَأَيُّ يَرَّمُ ظَهُرَ فِيهِ لَمْ مَيْ فَكُونَ نَجِنا . كلي كَاذَا دَأَى ٱلْكَامِنُ ٱلْخُمَ ٱلْمَى تَقْمِكُمْ بِمُوَاسَهِ فَأَلْمُمْ ٱلْحَيْ نَجِنُ إِنَّـهُ يَرِصٌ. ﴿ لِلَّذِي وَإِنْ رَجَعَ ٱلْخُمَ ٱلْحَيْ فَٱلْيَضَّ فَلَجِي إِلَى ٱلْكَاهِنَ وي وَإِذَا نَظَرَ ٱلْكَاهِنُ أَنَّ ٱلْبَاوَى فَدِهُ أَيْضَتْ فَلَيْكُمْ مِلْهَارَةِ ٱلْبَنْلَى إِنَّهُ طَاهِرُهُ عِنْ وَإِذَا كِنَ فِي جِلْدِالْلِدَنِ قَرْحُ فَبْراً عِنْ اللَّهِ مَصَادَ فِي مَوْضِعِ ٱلفَّرْحِ نَعُوا أَلْيَضْ أُولَنَّهُ يَيْمَا أَ تَشْرِبُ إِلَى حُرْةٍ فَلْكِرْهُ ٱلْكَاهِنُ . عَلَيْكُ فَإِنْ رَأْى ٱلْكَاهِنُ مُنْظَرَهَا أَعْنَ مِنَ ٱلْلِيْ وَقَدَا لَيْضُ شَمَرُهَا فَلَيْحُكُم ٱلْكَاهِنُ يَتَجَاسَنِهِ فَإِنَّهَا بَلْوَى رَصِ قَدْ نَتَلَتْ فِي ٱلْقَرْحِ . ١٤٠٠ وَإِنْ يَظَرَهَا ٱلْكَاهِنْ فَلَمْ يُكُنُّ فِيهَا شَعَرُ أَنْيَصْ وَلَبْسَتْ أَعْنَى مِنَ ٱلْلِلْهِ وَهِي دَكُناآ ٱللَّهُ وَالْمُعْرَاهُ ٱلْكَاهِنُ سَبَّةَ أَيَّامٍ . عَلَيْكُ فَإِن هِي فَشَتْ فِي لَلْهِ فَلْمِكُمُ الْكَاهِنِ يَجَاسَتِهِ فَإِنَّا بَادَى . عَنْهِ وَلَكِن إِنْ وَقَصْدِ اللَّهَ مَكَامًا وَلَمْ تَنْفُنْ ضَيَّ نَذَبَهُ أَلْقُرْحٍ فَلَيْحُكُمِ ٱلْكَاهِنُ بِلَهَادَةِ • ١١٨٤ وَإِذَا كَانَ فِي جِلْدِ الْبَدَنِ كُمْ فَارْ وَكَانَ وَسُمُ الْكُي لَمَةُ لَيْضَا الْمَنْ بِالْ حَرْةِ أَوْ يَضَا الْمَيْ طَلِنظُمْ ا ٱلْكَاهِنَ ۚ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّمَرُ فَدِ ٱلْيَضَ فِي ٱلْمُمَةِ وَكَانَ مَنْظَرُهَا أَخَنَّ مِنَ ٱلْكَ الْوَفْذَالْتَ رَّ صُّ قَدْ نَشَأَ فِي ٱلْكِيِّ فَقَعِمْكُم ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ إِنَّهَا بَلُوى رَّ مِن ١ ١١٠ وَلَكِنْ إِنَا رَكَهَا ٱلْكَاهِنُ وَلَيْسَ فِي ٱلْمُنْعَةِ شَعَرُ أَيْنِصُ وَلَيْسَتَ أَعْنَ مِنَ ٱلْجَلِدِ وَهِيَ ذَكُنَّا ٱلْوُنِ مُخْخِرُهُ ٱلْكَامِنَ سَبَّةَ أَيَّامٍ عِنْهِ ثُمَّ يَظَرُهُ ٱلْكَامِنُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ فَإِن كَانَتْ فَذَفَتَتْ فِي ٱلْلِذَفَلِيمُكُمْ يَتَجَلَّسَتِهِ إِنَّهَا بِلْوَى يَرْصَ . ﴿ يَضِيحُ وَإِنْ وَفَفَتِ ٱلْمُسْتَةُ مَكَانِهَا وَلَمْ تَعْسُ فِي ٱلْجَلِهِ وَكَانَت دُكُنَّةَ ٱللَّوْنِ فَهِي نُوا ٱلْكِي فَلَيْكُم ٱلْكَامِنُ بِعَلَهَ تِهِ فَإِنَّهَا أَوْ ٱلْكِنِّ . وَهُمِّ وَأَيْ رَجُلِ أَو أَمْرَأَةِ كَانَتْ بِهِ بَاذِي فِي وَأْسِهِ أَوْ ذَقَتِهِ عَلَيْظُم ٱلْكَلِعِنْ أَلْلِزَى فَإِنْ كَانَ مَنْظُرُهَا أَعْنَ مِنَ أَلِلَدٍ وَفِيهَا شَعَرُ أَصْهَبُ دَفِيقُ فَلْيَكُمُ ٱلْكَاهِنْ بِغَلِسَةِ فَإِنَّهُ قَرَعٌ رَمْ الرَّأْسِ أَوِ الذَّبْنَ . عَلَيْهِ فَإِنْ رُآهَا وَلَيْسَ مَنظُرُهُ ا أَعْنَ مِنْ الْمِلْدِولَكِنْ شَمْرُكَا لَمْ يَنِي عَلَى سَوَادِهِ الْنَجُزِ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُبْتَلَى بِٱلْفَرَعِ سَمَةَ أَيَّامٍ إ كَنْ مُمَّ يَظُرُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلسَّامِرِ فَإِنْ كَانَ ٱلْمَرَعُ لَمْ يَفْسُ وَلَمْ يَكُنُ فِيهِ شَمَرُ أَصْ وَمَنْظُرُ ٱلْقَرَعِ لَئِسَ أَخْتَى مِنَ ٱلْجِلْدِ ﴿ ﴿ فَلَيْخَلِقُ وَلَا يَعْلِقُ مُوضِعَ ٱلْفَرَعِ وَلَيْخُزُهُ ٱلْكَامِنُ سَبَّةَ أَيَّامِ أَخَرَ عِنْ ﴿ أَنْ يَغَلُّوا أَلْكَامِنُ ٱلْأَقْرَعَ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلسَّابِعِ فَإِنْ كُانَ ٱلْقَرَعْ لَمْ يَفْسُ فِي ٱلْجِلْدِ وَلَمْ يَكُنْ مَنْظُرُهُ أَعْنَ مِنَ ٱلْجِلْدِ فَلْحِكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَادَ تِهِ ٱلْكَاهِنْ قَإِذَا ٱلْقَرَعُ قَدْ فَشَا فِي ٱلْجِبَالِدِ فَلا يَجُبُ ٱلْكَاهِنْ عَنِ ٱلشَّعَرِ ٱلْأَصْهَبِ إِنَّهُ نَجِنْ \* ٢٠٠٠ قَإِنْ دَأَى أَنَّهُ قَدْ وَقَتَ وَنَبَتَ فِيهِ شَمْرٌ أَسُودُ فَقَدْ بَرَأَ ٱلْقَرَعُ وهُو طَأهرٌ فَيَحِكُمُ الْكَامِنُ جِلَهَادَ يَهِ ، ﴿ يَنْ اللَّهُ وَأَنَّ رَجُلُ أَوِ امْراَةٍ كَانَتَ لَمُ فِي جلْدِ بَدنِهِ كُمُ يبعضُ عَنْ فَايْنَالُمُ ٱلْكَامِنُ فَإِذَا كَانَ فِي جِلْدِ بَدَنِهِ لَمْ دَكُنَّا ٱللَّوْدِ بَيْضَا ٓ فَهُو بَهِنْ قَدْ مَرْجَ فِي ٱلْلِيْ فَهُو طَاهِرُ عِنهِ وَأَيُّ إِنْسَانِ ٱلْمَرْشَرُ وَأَسِهِ فَهُوَ أَحَمُّ وَهُوَ طَاهِرُ . وَإِنْ كَانَ مِمَّا مِلِي وَجْهَهُ مُهُوا أَخَعُ وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَيَهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي ٱلْحَمَس أَوْ فِي ٱلْجَحْ بَلُوَى يَيْضَمَآ ۚ إِلَى ٱلْخُرْرَةِ فَهُو يَرَصُ نَاشِي فِي حَصَصِهِ أَوْفِي جَحْبِ وي عَمْدِ اللهِ الْكَاهِنُ فَإِنْ كَانَ نُنُوهُ ٱلْلُوى أَيْضَ إِلَى ٱلْخُرَةِ فِي حَمْدِ وَفِي خَلِي كَنْظُرِ رَبُّسِ جَلِدٍ ٱلْبَدَنِ عِنْهِ فَالرَّجُلُ أَيْرَسُ وَهُوَ نَجِسُ فَلْيَحْكُم ٱلْكَاهِنُ يَجَالَسَتِهِ قَإِنَّ بَلُواهُ فِي رأْسِهِ . عَلَيْهِ وَٱلْأَيْرَصْ الَّذِي بِهِ ٱلْبُلُوى تُكُونُ ثِيَابُهُ مُفَتَّفَّةً وَدَأْتُهُ مُكْتُونًا وَيَلْتُمُ عَلَى شَادِيَّهِ وَيُلدِي نَجِنْ نَجِنْ . عَلَيْنَ مَا أَمَّاتُ بِهِ البَّاوَى يُكُونُ تَجِسًا إِنَّهُ نَجِنُ فَلِيْمَ مُنْفَرِدًا وَفِي خَارِجِ ٱلْخُلَّةِ يَكُونُ مُقَامُهُ • ﴿ وَإِذَا كَانَتْ بَلَوَى ٱلْبَرَصِ فِي قُوْبِ مِنْ مُمُوفِ أَوْ كَتَانَ ﷺ أَوْ فِي قُوبِ سَدَاهُ أَوْ لَحَسُّهُ مِنْ كَتَانِ أَوْسُوفُ أَوْ فِي جِلْدِ أَوْ فِي كُلِّ مَا يُعْنَمُ مِنَ ٱلْإِلْدِ عِنْدُ وَكَانَتِ ٱلْبَاوَى صَادِبَة إِلَى ٱلْخُضْرَةِ أَو ٱلْخُمْرَةِ فِي ٱلنَّوْبِ أُوالْجَلْدِ أُوالسَّدَى أَو ٱلْخُمَةِ أَوْ فِي شَيْء مِنْ أَمْمَةٍ لَلْهِ فَذَلِكَ هُوَ بَلْوَى ٱلْبَرْصِ ظَلْيَرُهُ ٱلْكَاهِنُ . ٢٠٠٠ فَتَنْظُرُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْكِلْوِي وَنَشَلُ

كان بذلك في ألوم الثاين مِن طُهْرهِ إِلَى ٱلْكَاهِنِ إِلَى الْخَاهِنِ إِلَى السِيخِ إِنَّ أَغْضَر بَيْنَ يَدِي ٱلرَّبَ جِهِي فَيْأَخُوْ ٱلْكَاهِنُ حَلَّ ٱلْإِنْمَ وَلَجَّ ٱلزَّبْتِ وَيُحَرَّكُما ٱلْكَاهِنُ تَحْرِيكا بَيْنَ يَدَيِ ٱلرَّبِ. ١٤٦٤ ثُمَّ يَذْيَحُ حَلَ ٱلْإِثْمَ وَيَأْخُذُ مِنْ دَمِهِ وَكَجْمَلُ عَلَى مُعْمَةِ أَذْنِ ٱلْمُتَعَلِّمِ ٱلْمِينَى وَغَلَى إِنِهَام عِيوِ ٱلْمِينَى وَإِنْهَام دَجَلِوالْمِنْنِي . ﴿ وَمُسُ ٱلْكَاهِنْ مِنَ ٱلزَّاتِ فِي دَاحَةِ ٱلْكَاهِنِ ٱلْمُسْرَى ٢٠٠٠ وَيَضِعُ بِإِمْسِهِ ٱلْيَنَى مِنَ ٱلزَّاتِ ٱلَّذِي فِ وَلَحَيِّهِ ٱلْكِنْرَى سَبِهِ مَرَاتَ بِيَنْ بَدَي ٱلزَّبِ ؛ يَخْتُهُ وَيَشَعُ مِنَ ٱلزَّبْتِ ٱلَّذِي فِي وَاحَدٍ عَلَى شَحْدَةِ أَفْنِ ٱلمُسْطَهِرِ ٱلْحِنِّى وَكَلَى إِنَهَامٍ بَيْدِهِ ٱلْحِنَّى وَإِنهَامٍ رَجُلِهِ ٱلْحِنْي وَمَ ذَيِعَةِ ٱلْإِثْمُ عِنْهُ وَٱلْإِلِيِّ مِنَ ٱلزَّبْتِ فِي دَاحَةِ ٱلْكَاهِنِ يَضَعُهُ عَلَى دَأْسَ ٱلْمُتَطَهِّر لْكُفْيِرًا عَنْهُ بَيْنَ يَدِي ٱلرَّبِّ . ﴿ إِنَّ ثُمَّ يَسْلُ وَاحِدَة مِنَ ٱلْبَاْمَتِينَ أَوْ فَرْخَي ٱلْحَامُ ـ عِمَّا ثَالَتْ يَدُهُ ۗ عِنْهِ عَلَى مَا ثَالَتْ يَدُهُ يَكُونَ أَحَدُهُما وَبِعَتْ خَطَاةً وَٱلْأَثَرُ أَعْرَقَةً مَع التَّقْدِسَةِ وَيَكْتَمِرُ الْكَاهِنُ عَنِ الْمُعَلَمِرِ بَيْنَ يَدِي الرَّبِ. ﴿ يَكُمْ هَٰذِهُ شَرِيعَةً مَنَ كَانَتْ بِهِ بَلْوَى يَرْصِ وَلَمْ تَنَلْ يَدُّهُ لَوَازِمَ تَطْهِيرِهِ • عَيْنِينَ وَكُلُّمُ ٱلزُّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ كَالِلا ﷺ إِذَا دَخَلُتُمْ أَرْضَ كَنْمَانَ ٱلَّتِي أَكَامُنطِيهَا لَكُمْ مِلْكَا فَأَحْلَلْتُ بَلْوَى ٱلْبَرَص بيَّتِ فِي أَرْضِ مِلْكِكُمُ ﴿ مُنْكُمُ لَا أَلَيْتُ إِلَى أَلْكُتُ إِلَى ٱلْكَاهِنِ وَيُغْبَرُهُ قَائِلًا قَدْ تَيَيُّنَ لِي فِي الْيُتِ شِبْهُ بَلُوى عِنْ عَلَيْهِ فَأَمْرُ الْكَامِنَ بِإِيمَا ۗ الْيُتِ قَبْلَ أَنْ مَدْخُلَ لِتَظْرَ ٱلْلَوْى لِلَّذَا يَتَجْسَ جِمِعْ مَا فِي ٱلْيَتِ وَبَصْدَ ذَٰلِكَ يَدْخُلُ لِيَرَى ٱلْيُتَ. كَنْ وَبَنْظُرُ ٱلْلَوَى فَإِنْ كَانَتِ ٱلْلَهْوَى فِي حِيطَانِ ٱلنِّيْتِ نُفَرًا مُخْضَرَّةً أَوْ مُحْمَرًةً وَمَنْظُرُهَا عَمِينٌ فِي ٱلْخَانِطِ ٢٠٠٠ عَزْمُ أَلْكَاهِنُ مِنَ ٱلْيَنِ إِلَى بَابِهِ وَيُقُلُهُ سَبِعَة أَيَّام . وَيُوكِ ثُمُّ يُرْجِمُ فِي أَلَيْوم ٱلسَّاتِم وَيَرَى فَإِنْ كَانْتِ ٱلْبَاوِي فَدْفَشَتْ فِي حِيطَان ٱلْيَتِ كَلَيْكُمْ مَلْمَالُمْ ۚ إِنْ نُعْلَمُ ٱلْحِجَازَةُ ٱلَّتِي بِهَا ٱلْبَلْوَى وْتُعْلِرَحْ خَارِجَ ٱلْمدِيَةِ فِي مَوْضِم نْجِسِ ﷺ وَأَنْ يُفْتَرَ ٱلْيَتْ مِنْ دَاخِل مِنْ كُلَّ جِمَّةٍ وَيُعْلَرَ مَ ٱلتَّرَابُ ٱلْمُشُودُ خَلَوْجَ ٱلْمَدِينَةِ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ ﴿ ﴿ وَأَنْ تُوْخَذَ حِجَارَةُ أَخْرَى وَتُدْخَلَ مَوَاضِمَ يِنْكُ ٱلْحَجِارَةِ وَيُؤْخَذَ رُاكِ كَثَرُ وَيُطِينَ ٱلْيَتْ. ١٠٠٠ فَإِنْ عَادَتِ ٱلْلُوَى وَنَشَأْتُ فِي ٱلْيَتِ بَعْدَ قَلْمُ ٱلْحَجَارَةِ وَقَشْرِ ٱلْيَتِ وَتَعْلَيْتِهِ كُلِينَا فَدَخَلَ ٱلْكَاهِنُ وَظَرَ فَإِذَا ٱلْكَوْي قَدْ فَشَتْ فِي ٱلْيَتِ فَهُوْ يَرْضُ مُفْسِدُ فِي ٱلْيَتِ إِنَّهُ نَجِسُ عَيْبِيجٌ فَلْيَنْظُمْهُ يُجِهَارَتِه وَخَشْبِهِ وَجِيمٍ زُوابِهِ وَيَطَرَحُ ذَٰ إِلَىٰ خَارِجَ ٱلْمِينَةِ فِي مَوْضِعٍ تَجِسٍ ، كُلْلُكُ وَمَنْ دَخَلَ ٱلَّيْتَ مُلُولَ ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي يُقَعَلُ فِيهَا فَلْيَكُنْ نَجِهَا إِلَى ٱلْمِنِبِ . ﴿ لَكُنَّ وَمَنْ فَامَ فَهِ فَلَنْسِ إِلَّى الْمِنْ لِللَّهِ عَلَيْسًا إِلَّا لَهُ إِلَيْ الْمُنْسِلِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُنْسِلُ إِلَّا لَهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل يُمَا بُهُ وَمَنْ أَحَكُل فِيهِ فَلْيُفْسِلُ يُمَا بُهُ . ﴿ يُمَكِّلُ وَإِنْ دَخِلَ ٱلْكَاهِنْ فَنَظَرَ فَإِذَا ٱلْبَاوِي لَمْ تَفَسُ فِي ٱلْيُلِتِ بَعْدَ تَطْبِيدٍ فَلِيْطَهِرْهُ فَإِنَّ ٱلْبَلْوَى فَدْ ذَاكَتْ . ﴿ وَلَكُ فَالْحَدُ لِتَطْهِير ٱلْيَتِ عُسَنُورَ يْنِ وَغُودَ أَرْزِ وَقِرْ مِزَا وَزُوفَ . عَيْنَ ۚ وَيَذْبَحُ ٱلْمُصْنُورَ ٱلْوَاحِدَ فِي إِلَّاءَ مِنْ خَزَفِ عَلَى مَلَهُ مَبِينٍ. ﴾ كليه وَيَأْخُذُ عُودَ ٱلأَدْزِ وَٱلزُّوفَ وَٱلْهِرْمِرَ وَٱلْمُعْفُودَ ٱلْحَيّ وَيَنْهِمُهَا فِي دَمِ ٱللَّمَنْفُودِ ٱلْمَذْبُوحِ وَفِي ٱلْمَاءَ ٱلْمِينِ وَيَشْخِعُ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمَيْتِ سَبَّمَ مَرَّاتِ ﷺ وَيُطَهِّرُ ٱلْبَيْتَ بِدَمَ ٱلْمُصْفُودِ وَبِٱلْمَاءُ ٱلْمِينِ وَٱلْمُصْفُودَ ٱلْحَيْ وَعُودٍ ٱلْأَدْرُ وَٱلزُّوفَ وَٱلْهَرْمِرِ. ٢٠٠٠ ثُمُّ طِلْقَ ٱلْصَفُورَ ٱلْحَيُّ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ عَي وَجُه ٱلفَحْرَآهُ وَيُكَثِّرُ عَنِ ٱلْيُلْتِ فَيَالَمِرُ \* يَكِينَ هَذِهِ هِيَ ٱلشَّرِيعَةُ لِكُلُّ يَلُوَى مِنَ ٱلْبَرَصَ وَلِمُرْعِ عِنْ ﴿ وَلِرْصِ ٱلْيَابِ وَٱلْيُوبَ عِنْ ﴿ وَلِنُّو ۗ وَٱلْمُوآ ۗ وَالْمُعَةِ عِنْ لِمُلْمَ أَوْمَاتُ ٱلنَّمَالَةِ وَالطُّنْرِ . هٰذه شريعة ألْبَرَص

#### ألْفَصْلُ الْخَامِسَ عَثَرَ

ا وَكُلُمُ الرَّبُ مُوسَى وَهُرُونَ قَائِلًا بِنَ ۚ كَلُمُهَا بَنِي إِسْرَائِلَ وَقُولَا لَمْ أَيُّ وَلُمِلِ كَانَ يَجَسَدُو سَلَانُ فُواَ خِيلً . ﴿ وَهِنَا لَكُونَ نَجَاسَهُ فِي سَلِانِهِ أَنْ يُكُونَ جَسَدُهُ يَشُلُ الْوُرْعَ أُونِكُنِّسُ بِهِ فِيقِكُ تَجَاسُهُ . ﴿ وَهُواَ كُلُّ مِرَاثِي مَشْمِهُ عَلَيْهِ يُكُون خِياوَكُلُّ مَا تَبْلِي عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْنِيةِ يَكُونَ خَيِا . ﴿ وَهُو الْوَالِيَانُ مِنْ مَعْجَسَهُ عَلَيْسُ ثَالِهُ وَمُنْصِفُ بِلَلْمَا وَمُكُونَ خَيِا لِنَا لَيْنِيدٍ . ﴿ وَهُو وَانْ إِنْسَانِ مَنْ مَعْجَسَةً عَلَيْسُ ثَالِهُ وَمُنْصِفًا بِلَلْمَا وَمُؤْنَ خَيَا إِلَى الْمُنِيدِ . ﴿ وَهُو لَا مُنْسَانِهُ عَلَى مَا لَ

عَبْلِن عَلَيْهِ صَاحِبُ ٱلسَّيْلِانِ فَلِينُسِلْ ثِيَابَهُ وَيَرْتَعُسُ بِٱلْسَادُ وَمِكُونَ نَجِسا إِلَى ٱلمنبِرِهِ جَيْعٌ وَمَنْ لَلْنَ جَسَدَ صَاحِبِ ٱلسَّيَلَانِ فَلَيْسِلْ ثَيَابُهُ وَيَرْغَينَ بِٱلْكَ، وَبَكُونَ أَجُسا إِلَّى ٱلْمُنْسِدِ . عِنْ عَلَى وَإِنْ بَصَلَّى مَنْ بِهِ السَّيَلِانُ عَلَى الطَّاهِ فَلَيْسُلُ ثِيَابَهُ وَمَرْتَحَسَ بِٱلْمَاءَ وَيَكُونَ نَجِسًا إِلَى ٱلْمُنسِدِ . يَحْفَظُ وَكُلُّ مَا يَرْكُ عَلَيْهِ مَنْ بِوَالسَّيلان بَكُونُ تَجِسًا . عِنْ فَكُلُّ مَنْ لَسَ شَيْنًا يَكُونَ تَحْتُهُ يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمُنْسِدِ. وَمَنْ خَلَّ شَيْنًا مِنْ ذَٰلِكَ يَشْسُلُ ثَيَامَهُ وَيَرْتَحِسَ بِٱلْمَـاءَ وَيُكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمُنْسِدِ . ﴿ يَكُنُّ وَكُلْ مَنْ لُّمَهُ مَن ﴾ السُّلَانُ وَلَمْ ثَكُنْ غَاسِلًا بَدَهُ بِٱلْمَاءَ فَلَفْسِلْ ثَانَهُ وَوَتَحْضَ أَلْمَاء خَشَبِ فَلِفُسَلَ بِٱلْكَآءَ ، بِينَ إِذَا طَهْرَ مِنْ سَيَلانِهِ نُحَسَّ لَهُ سَبَعَةُ أَيَّام مِنْ طُهْرِهِ وَيَشْلُ ثِيَابًا وَيَرْحَضُ بَدَنَ عَا مُقَامِينِ فَيَطْهُرا . ۞ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّامِنَ يَاخُذَ لَهُ يْمَامَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَّامٍ وَيَحِيرُ إِلَى أَمَامِ ٱلرَّبِ إِلَى مَابٍ خِيَّادَ ٱلْحُضَرَ وَمَدْفَسُهَا إِلَى ٱلْكَاهِنِ ﴾ ﴿ يُعْمَلُ ٱلْكَاهِنُ أَحَدُهُمَا ذَيِعَـةَ خَطَآهِ وَٱلْآخَرَ نُحْرَقَةً وَيُكْفَرُ عَنهُ سَيَلاتُهُ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ. عَلَيْهِ وَأَيُّ رَجُل مَرَجَتْ مِنْهُ نُطْفَةٌ مُضَاجَمَةِ فَلْفَسل جِمِعَ بَدنِهِ بِٱلْكَآءَ وَيَكُونَ نَجِسًا إِلَى ٱلْمَنِيبِ . عِينَهِ وَأَيْ قُوبٍ أَوْجِلُو أَصَابَهُ مِنهَا شَيْءُ مُلِنُّسَلُ بِالْمَا وَيُكُونَ نَحِمًا إِلَى ٱلْمُنِيدِ . عَنْهُ وَأَيُّ امْرَأَةِ صَاحَهَا رَجُلُ بُطَفَةٍ فَلْيَرْتِمِمَا بِالْمَاءَ وَيُكُونَا نَجِهَيْنِ إِلَى ٱلْمُنْهِ ، عَلَيْنِ وَأَيُّ ٱمْرَأَةٍ كَانَ بِهَا سَلَانٌ بأَنْ يَسِيلَ دَمُ مِنْ جَسَدِهَا فَلْفَعْ سَبْعَةَ أَيَّام فِي طَمْعَا وَكُلُّ مَن لْسَمَا يُكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمَنيك. كَلْنَا وَجِيعُ مَا تَشْجِعُ عَلَيْهِ فِي طَلْبُهَا تَكُونُ تَجَسَّا وَجَعِهُ مَا تَخْلِسُ عَلْبُ وِيكُونَ نَجِسًا. الله وَكُنْ مِنْ لَسَ مُطْعَمَها بنسلَ ثَيَابُه وَيَرْتَحِسْ بِٱلْكَ وَيُكُونُ نَجِها إِلَى ٱلْمُنتِ . كان مَن مُن شَيئًا يَمَا تَجلِسُ عَلَيْهِ يَغْسِلْ فِيَابُهُ وَوَاتَحِسْ بِالْمَاءُ وَيُكُونُ نَجَمَا إِلَ ٱلْمَنِيبِ • ﴿ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَضْعِبِهَا أَوْعَلَى مَاهِيَ جَالِسَةُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ لَسَهُ مِكُونُ تَجِسًا إِلَى ٱلْمُنِيبِ . يَكُلُمُ وَإِنْ صَاجَعَهَا رَجُلِ بِحِيثُ يَعِيرُ طَلْفَهَا غَلِيهِ يَكُونَ تَجِسًا سَبْتَةَ أَيَّامٍ وَكُلُّ مَعْجِمٍ يَتَّجِعُ عَلَيْهِ بَكُونَ نَجِسًا . جي وَأَيُّ امْرَأَةٍ سَالَ دَمْهَا أَيَّامًا كَيْرَةً فِي غَيْرِ وَقْتِ طَمْنِهَا أَوْ بَقِيهِ فَلْتَكُنْ فِي جَمِيعِ أَيَّامٍ سَبَلَانِ نَجَاسَتِهَا كَمَّا فِي أَيَّامٍ طَنِيًا إِنَّا نَجِسَةُ \* عَلِينٌ وَكُلُّ مَعْجَم خَنْجِمُ عَلَيْ كُلُّ أَيَّامٍ سَلَانِهَا فَلَيْكُن لَمَا كَعَفْجَم طَيْعًا وَكُلُ مَا تَخِلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِسا كَنْعَاسَةِ طَنْهَا . عَنْهُ وَكُلُ مَن لَسَ شَيْنًا مِنْهَا مُكُونُ نَحِساً فَيَفْسِلُ ثَيَابِهِ وَيَرْتَحَسَ بِٱلْسَاءِ وَيُكُونُ نَحِسًا إِلَى ٱلْمُنسِ . ﴿ يَجَيْعُ وَإِذَا طُدُتُ مِنْ سَلَامَهَا فَلْحَسُ لَمَا سَبَّةَ أَيَّامٍ وَبَعْدَ ذٰلِكَ تَعْلَمُ لَهُ عَيْرٌ وَفِي أَلْوَم التَّامِن تَأْخُذُ لَمَّا غَامَتِينَ أَوْ فَرْخَىٰ هَمَام وَتَأْتِي بِهِــهَا إِلَى ٱلْكَاهِنِ إِلَى مَابِ خِيَاءَ الْخَضَر عِنْهِ فَيَمْمُلُ الكَاهِنُ أَمَدُهُمَا ذَيْهُمْ خَطَآدُواْ لأَمْرُ عُرْفَةٌ وَيُكُفِّرُ عَنَّا ٱلْكَاهِنُ سَلَانَ نَعَاسَتِهَا أَمَامَ ٱلرُّبِ. ٢ مَنْ إِنْ أَغُولًا بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْ يَجَاسَتِهِمْ لِللَّهِ يَهْلِكُوا في نَجَاسَتِهم بِتَخِيسِهِمْ مَسْكِنِيَ ٱلَّذِي بَينَهُمْ • ﴿ يَلَيْكُمْ هَٰذِهِ شَرِيَةٌ مَنْ بِهِ سَيَلَانٌ وَمَنْ يُخَرُجُ مِنْهُ ذَدْعُ مُضَاجَعَةٍ فَيَلْخَصِّلُ بِهِمَا بِكَيْنِينِ وَالنَّسْتَعَاصَةِ فِي طَلِيْهَا وَمَنْ بِهِ سَيلانُ مِنْ ذَكِر أَوْ أَنْنَى وَٱلرُّجُلِ أَلَّذِي يُضَاحِهُ مُفَهِّمَةً

# ألفَصْلُ السَّادِسَ عَثَرَ

وَمَا وَكُمْ الرَّبُ مُومَى بَعْدَ مُونِ ابْنِي هُرُونَ إِذَ تَعَشَّمَا بَيْنَ بَدَي الرَّبِ وَمَا تَا يَكُمْ وَقَدَ إِلَى الْمَدِعُ الْفَدْسَ فِي كُلَّ وَقَدَ إِلَى الْمَدِيرِ وَالْمَا وَقَدَ إِلَى الْمَالِمِ الْمُنْسَقِقِ فِي النَّمَامِ وَلَمَا الْمُنْسَقِ فِي النَّمَامِ وَلَمَا الْمُنْسَقِقِ فِي النَّمَامِ فَقَ الْمُنْسَقِقِ فِي النَّمَامِ فَقَ الْمُنْسَقِقِ فِي النَّمَامِ فَقَلَ اللَّهِ اللَّهِ فَلَا أَوْلَكُمْنَ فِيلُولُ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ فَلَا اللَّهِ لِللَّهِ فَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْلِلِيَّةُ اللْمُؤْلِلَّةُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلَ اللْمُؤْلِلَ

وَعَنْ بَيْتِهِ. عَيْدٍ ثُمَّ يَا خَذَا لَلْمَانِ وَيَقَلُهَا بَيْنَ يَدَي ٱلزَّبِّ عِنْدَ بَابِ خِبَّا ٱلْحُضَر ي وَلَيْق هُرُونَ عَلَيهما قُرْعَتَيْ إِحْدَاهُمَالِزَبْ وَٱلْأَخْرَى لِنَوَاذِ مِلَ عَيْنَ وَيُقَرِّبُ هُرُونَ ٱلْنِيسَ ٱلَّذِي وَقَمَتْ عَلَيْهِ ٱلْقُرْعَةُ لِلرَّبِّ وَيَسْلُهُ ذَبِيعَةٌ خَطَالًا • كَنْتَكُمْ وَٱلْنِيسَ ٱلَّذِي وَفَتَتْ عَلَيْهِ فُرْعَةً عَوَازِيلَ يَقِعُهُ حَيًّا أَمَامَ ٱلرَّبِ لِلْكُفْرَ عَلَيْهِ وَنُدْسَلُهُ إِلَى مَدَّأَةٍ عَرَادَيِل. ١٤٢٤ وَأَيْمَرَّ لِمُ هُرُونَ عِبْلَ ٱلْحُطْلَة ٱلَّذِي لَهُ وَيُكَفِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ بَيْتِهِ وَيَذَبِحُ عِلْ أَخْطَأَةَ ٱلَّذِي لَهُ كَلِيدٍ ثُمُّ بِإِخْذُ مِنْ ٱلْخِمْرَةِ حْرَ الدِّمَنْ فَوْقِ ٱلْمَذْبَحِ مِنْ بَيْنِ بَدِّي الآب وَما ٤ رَاحَتُه بَخُورًا عَطْرًا مَذْفُوقًا وَ بَدْخُلْ بِهِمَا إِلَى دَاخِلُ ٱلْحَجَابِ عِنْكُ وَيُلْقِ ذَلِكُ ٱلْغُوْدُ عَلَى ٱلنَّادِ بَيْنَ يَدِّي ٱلرَّبِ حَتَّى يُعْلِيَ غَبْمُ ٱلْجُنُودِ ٱلْمُثَآلَ ٱلَّذِي عَلى ٱلشَّهَادَةِ فَ لَا يُمُوتُ. عَلَيْهِ ثُمُّ بِالْخُذُ مِن دَم أَنْجِل فَيَلْمَعُ بِإِصْبَهِ عَلَى وَجُو ٱلْمِثْأَة شَرَقًا وَيَقِيحُ مِنَ ٱللَّمَ أَمَامَ ٱلْفِشَاءَ سَبَعَ مَرَّاتِ بِإِصْبِهِ · كَانِيْكِ ثُمُّ يَذَيَحُ بَيْسَ ٱلْحُطَآء ٱلَّذِي المنتسب ويَدخل بِدَيهِ إِلَى وَاخِلَ أَنْجِابِ وَيَعْتُمُ بِوَكَمَا صَنَّعَ بِدُمَ الْجِلِ بَعْضِهُ عَلَى أَلِينَا. وَامَامُهُ عَلَيْهِ وَكُمْتِرًا عَلَى الْفَدْسِ نَجَالَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَعَاسِيمُ وَجِيمَ وَفُوجِهِ، وَكَذَلِكُ مِنْ بِلِنَاهِ الْمُسْمِرِ الْمُنْجِى مَنْهُمْ فِيا بَنِينَ خَبَاسُتِهِمْ \* \$2% وَلَا يُف وفوجه، وكذا لين منت بلياة المُسْمِر اللّهِ بمنهم فيا بنين خَباسُتِهمْ \* \$2% وَلَا يُكُنّ أَحَدُ فِي خِيَّاهُ ٱلْحَضَر مَنْذُ دُخُولِهِ إِنَّكُنْهِرِ فِي ٱلْقُدْسِ إِلَى أَنْ يَخُرُجَ فَكُغَرْعَن نَفْسِهِ وَعَنْ بَيْتِهِ وَعَنْ كُلِّ جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ . ﴿ يُعَيِّعُ ثُمَّ يَخْرِجُ إِلَى ٱلْمَذِيجُ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱلرَّبِّهِ وَيُكْفِرُ عَلَىهِ فَالْخَذُمِن دَمِ الْعِلْ وَدَم النَّيْس وَيَضَمُ عَلَى فُرُونِ الْمَدْيَحِ مِنْ كُلَّ جَعَة عَنْهُ وَيُنْجُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُمْ بِإَسْبِهِ مَنْهَ مَرَانَ وَلِلْمِرْهُ وَيُقَدِّبُهُ مِنْ فَجَامَةِ بني إِسْرَائِيلَ. عَنِينَ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَكْفِيرِ عَنِ ٱلْقُدْسِ وَعَنْ جَأَهُ ٱلْمُعْمَرِ وَعَنِ ٱلْمُذَجّ يْمَرْبُ النِّينَ ٱلْمَيْ يَنْ وَيَضَمُ هُرُونَ يَدَايِهِ عَلَى دَأْسِهِ وَيَعْرَفُ عَلَيْهِ بِجَسِعِ ذَفُوبِ يِنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاْصِيهِمْ وَحَطَايَاهُمْ وَيَسْمُا عَلَى دَأْسِ اَتَيْسِ ثُمُّ يُسِلُهُ بِيَادِ دَجُل مُعَذّ لَهُ إِلَى الْبَرِيَّةِ . ٢٠٠٤ مَعْمِلُ النَّيْسُ جِمَ ذُنُوبِمِ إِلَى أَرْضِ مُنْعَطِمَةِ فَيْرِسِلُ النَّيْسَ فِي ٱلْمَرْيَّةِ. عِنْ ثُمَّ يَدْخُلُ هُرُونُ خِبَا ۖ ٱلْحُضَرِ وَيَنْزُعُ ٱلْتَبَابَ ٱلْكَتَانَ ٱلَّتِي لَبَسَهَا عِنْدَ مْخُولِهِ ٱلْقُدْسُ وَٰبَدْعُهَا هَنَاكَ. ١١٥ ثُمَّ يَشِيلُ بَدَّنَهُ بِٱلْكَ، فِي مَوْضِع مُقَدَّسِ وَيَلِيسُ ثِيَايُهُ وَكُورُ جُ فَيُرِّبُ عُرَقَتُهُ وَغُرَفَةَ الشُّف وَيُكْفُرُ عَنْ نَفْ وَعَنَ الشَّف. جِيجٍ وَنَعْمُ ذَبِيمَةِ ٱلْحَطَّآةُ لِقَدُّهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّ • ﴿ إِنَّهُ وَٱلَّذِي لَمْ سِلْ تَفِسَ عَزَازِيلَ يِنْسِلْ ثِيَابُهُ وَيَرْحَضُ بَدِنَهُ بِالْمَا ، وبَهْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ الْحُنَّة ، عِنْنِي وَامَا عِبْلُ الْحُمَلَة ، وَتُغَسُّ لَكُمْلَآهُ ٱللَّذَانِ أَدْخِلَ دُلْهَا لِتَكْفعرِ فِي ٱلْفَدْسِ فَلْغِرَجَا إِلَى خَارِجِ ٱلْحَسَلَةِ وغُمْرَىٰ بُلُودُهُمَا وَلَمْهُمَا وَفَرَهُمَا بِالنَّادِ . ﴿ يَهِي إِذَا لَذِي يُحْرَفُهَا يَلْسَلْ ثَنَابَهُ وَمُدْحَمَٰ بِدَنَهُ بِالْمَاءَ وَبَهْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ ٱلْحَلَّةَ ، عِنْ هُذَا يَكُونُ لَكُمْ رَسَّا أَبِدِيًّا • فِي أَلْوَم الْعَاشِرَ مِنَ الصُّهِ السَّا بِهِ تُذَالُونَ نُفُوسَكُمْ وَلَاتَمْنَلُونَ عَلَا الصُّريحُ وَالْفَرِبُ الدَّحِيلُ صًا بَيْنَكُمْ. عِنْ لِلْأَنَّ فِي هَذَا الْيُومُ يُكُفُّرُ عَنْكُمْ لَعْلِيرُكُمْ تَعْلَمُ وُنَ مِن جَمِهِ خَطَا كُمُ أَمَامَ ٱلرَّبِ. ١٤٠٤ هُوَسَبْتُ عُطَاةِ لَكُمْ تُذَالُونَ فِيهِ نَفُوسُكُمْ زَسَا أَبِدِيًّا. ١٤٠٠ وَيُكْفَرُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُسْوِحُ ٱلَّذِي تَكُوَّسُ يَدُهُ لِيُكُمِّنَ مَكَانَ أَيْهِ بَلْبَسُ ثَيَابُ ٱلْكَتَادِ ٱلْقِياب ٱلْمُدَّسَةُ ﴿ وَيُكْفِرُ عَنْ مَقْدِسِ ٱلْسُدْسِ وَجَاآهُ ٱلْحَسْرِ وَٱلْمَذَىٰجِ وَعَنِ ٱلْكَهَاةِ

#### بَيِي إِسْرَائِيلَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السُّنَةِ . كَمُكَانَ كَا اَمْرَ الرَّبُّ مُوسَى أَلْفُصُلُ السَّالِعَ عَشَرَ

وَجِيمٍ شَعْبِ ٱلْجَاعَةِ . عِنْ أَيْكُونُ هٰذَا لَكُمْ وَسَمَا أَبَدِيًّا لِتَكْفِيرِ جَيْمٍ ٱلْحَطَايَا عَن

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَثَرَ

عِينَ وَكُمَّ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا كُنْ وَكُمْ بَنِي إِسْرَائِلُ وَفُلْ لَمْ أَقَا الرَّبُّ إِلْمُكُمْ. هيه كمنه أغل فصر الِّي أَفَّتُمْ بِهَا لَا تُصَنُّوا وَكُمَنِيعِ أَهْلِ أَرْضِ كُمُّانَ أَلِّي أَنَّا لَمْدَ يَلِكُمْ لَا تَعْشَلُوا وَقِلَ رَسُومِ مَ لَاتَجَرُوا . عِنْهِ أَنْكُمانِ فَاسْتَلُوا وَرَسُومِي فَاحْمَنُواْ وَمَأْيُهَا فَأَخُرُوا أَنَّا ٱلزَّبِّ إِلْمُكُمْ . ﴿ يَعِيدُ فَأَخْفَلُوا دُسُومِي وَأَحْكَامِ فَنْ خَطِهَا تَمْا مِنَا الرَّبْ، عِنْ لِلا يَقُرُبُ أَحُو إِلَى فِي قَالِيهِ لِكَنْفِ سُوْءٍ أَمَّا الرُّبُّ، مِن سَوْءَ أَيك وسوء أَمْك لا تُكتفف إِنَّهَا أَمُّكَ لا تَحْدَثُ سَوْتَهَا . مِن وسُواء وَوَجَهِ أَيِكَ لَا تَكْتِمُهُمْ إِنَّهَا سَوْءَ أَيِكَ وَمِن وَمَا عَوْهُ أَخِكَ أَبْتِهِ أيك أو ابْنَةِ أَمَّكَ ٱلْمُؤْلُودَةِ فِ ٱلْمَيْتِ أَوْفِ خَارجِهِ لَا تُكْتَفَ سَوْمَهَا ، كَالْمَ وَسَوْمَةً منْ انْ إِنْ أَوْ مِنْ ابْنَكَ لَا تُكْتَفَها إِنهَا سَوْ مُكَ . كُلْتُلَكُمْ وَسَوْمَ مَنْ وَوْجَةِ أَيك ٱلْوَلُودة مِن أَيكُ لا تُكُتف سُونَهَا إِنَّا أَخْتُك ، عِنْ وَسُونَة أَخْتِ أَيكَ لا تَكْتِفُهَا إِنَّا ذَاتُ وَلَهُ لِأَيكَ. يَعِينِي وَسَوْءَ أَخْتِ أَمَكَ لَا تُكْفِهُا إِنَّهَا ذَاتُ مَّرَاتِهِ لِأَمِّكَ . كالله وَسَوْءَ عَلَكَ لَا تَكُتُنْهُا وَإِلَى أَمْرَاتِهِ لَا تَقْتُرِبُ إِنَّاعَةٌ لِكَ . عَيْدٍ وَسَوْءَة كَتَنكَ لَا تُكْتَفَهُما إِنَّا زُوجَهُ أَيْكَ لَا تُكْتِف سَوْقَهَا . عِنْ وَسُواهُ ذَوْجَهِ أَخِيكَ لَا تُكْتِينُهَا إِنَّا مُوهُ أَلِيكَ . حِنْ وَمَوْهُ أَمْرَأَةٍ وَأَبْتِهَا لَا تُكْتِفُ وَلَا تَغْيذ أَبْنَا أَيْهَا وَلَا أَنِيَةَ ٱلْمِنْمَا لِتَكْشَفَ سَوْنَهُمَا إِذْ هُنَّ ذَوَاتَ قَرَابَةٍ إِنَّهَا فَاحِثَةٌ • عَيْكِمْ وَٱمْرَأَةً مَمَ أَعْبَهَا لَا تَغْيِذُ لِتَكُونَ صَرَّتَهَا لِكَتْنَفِ سَوْءَهَا مَهَا فِي حَلِهَا • عَلَيْكِا وَإِلَى أَمْرَأُهُ فِي عَجَاسَةِ طَلْهَا لَا تَعَدُّمْ لِكُشْفِ سَوْتَهَا . كَانَتُمْ وَمَهَ دَوْجَةِ صَاحِبَكَ لَا تَجْمَلُ الكَ مُضَاجَمَة زَرَع وَلَا تَنْغِسُ بِهَا. ﴿ إِنَّهِ وَلَا تُعْطِ مِنْ نَسْكِ تَقْدِمَةً لِمُولَكَ وَلَا تُدَيِّس أَنْمُ إِلَمَكَ أَنَا ٱلرَّبِّ. ٢٠٠٠ وَٱلدَّكَرَ فَلا تُعَاجِمُهُ مُضَاجَعَةَ ٱلبِّسَاء إِنَّهَا وَجَاسَةٌ وَ عَنْ وَمَمْ شَيْء مِنَ ٱلْبَالِمُ لَا تَجْمَلُ مُصَاجَعَتُكَ وَلاَ تَنْتَضِ بِهَا وَلَا تَقْفِ ٱمْرَأَةُ أَمَّامَ يَعِيْمَ لِنَزُوهَا إِنَّهَا فَاحِشَةُ ﴿ يَكِيلِي لَا تَنْجَسُوا بِنَيْءُ مِنْ هَٰذِهُ فَإِنَّهُ بِيثَلِمَا تَتَّحِسَ ٱلْأَمَمُ ٱلَّذِينَ أَنَا طَارِدُهُمْ مِنْ أَمَا يَكُمُ ﴿ ٢٠٠٤ فَتَجَسَتِ ٱلْأَرْضُ ضَأَفَتُكُ إِنَّهَا وَتَعْذِفُ ٱلْأَرْضُ سُكَّانَهَا. ﴿ يَهِيْكِمْ فَاصَّفَظُوا أَنْتُمْ رُسُومِي وَأَحْكَامِي وَلَا تَأْفُوا شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ ٱلرَّجَاسَاتِ ٱلصَّرِيحُ وَٱلْفَرِيبُ ٱلدَّحِيلُ فِهَا يَبِيْنَكُمُ ﷺ إِذْ يَجِيعُ هٰلِوْوَالرَّجَاسَاتِ صَنَهَا أَهْلُ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ مِنْ فَلِيكُمْ فَتَجَسَتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ اللَّهِ لِلَّا تَعْلَيْفَكُمُ ٱلْأَرْضُ إِذَا نَجَنْهُ وَهَا كَمَا فَذَفَتِ ٱلْأَمَمَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِكُمُ مِن لَلَّهُ مِن أَدْتُكِ شَيًّا مِنْ هٰذِهِ ٱلرَّجَاسَاتِ تُقطمُ قِلْ ٱلنُّوسُ ٱلْمُرْتَكَةِ مِنْ بَيْنِ شَمْبِهَا جَنَيْتِهِ فَأَخْطُوا أَنْهُوطَاتِي

لِكُلا تَعْنَفُوا شَبًّا مِنْ دُسُومِ ٱلرَّجَاسَاتِ الَّي صَنِتَ مِنْ قَلِكُمْ وَلَا نَنْتَجَسُوا بِسَأَ أَنَا ٱلرَّبُ إِلْمُكُمْ

# ألفَصَلُ التَّاسِعَ عَشَرَ

مِن وَكُلُمُ ٱلزَّبُّ مُوسَى قَائِلًا يُنْتَ ثُمْ كُلُّ جَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفُلْ لَمْمُ كُونُوا قِدَيِسِينَ لِأَنِّي أَنَا ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمْ فَدُّوسُ . عَنْ إِيِّهِ كُلَّ إِنْسَانِ أَمَّهُ وَأَبِلهُ وَسُبُوتِي . فَأَخْفُوهَا أَنَا الرُّثْ لِلْكُمْ . ويع لا تَلْتِنُوا إِلَى الْأَوْثَانِ وَآلَمَة مَسْوَحَةً لَا تَصْنَعُوا لَكُمْ أَمَّا الرَّبُّ الْمُكُمُّ . حِبْ وَإِذَا ذَهَنُمْ ذَينَ تَسَلَامَةِ الرَّبِّ فَعَلَى مَا يُرْتَفَى مِنْكُمُ تَذَيُّكُونِهَا. ﴿ يَهِي وَفِي يَوْمِ ذَيْحَكُمْ لْمَا تُؤكُّلُ وَفِي غَدِهِ وَمَا بَيِّ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِثِ فَلَيْمَرَقُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَكِلَ مِنَا فِي أَلُومُ التَّالِينَ فَعِي وَجَنْ عَيْرُ مَرْسِيَّةٍ عَيْدٍ وَمَنْ أَكُل مِنها تَقَدْ حَلَ وذرَهُ لِتَدنيب قُدْسَ الرَّبِ فَيْقَطْمُ ذٰلِكَ الْإِنْسَانُ مِنْ مَسْبِ . عِيدٍ وَإِذَا حَسَدَتُمْ حَسِيدَ أَرْضِكُمْ فَلاَ تَسْتَصِ إِلَى أَطْرَافِ حَلِكَ فِي ٱلِحَسَادِ وَتِكَارَ تَصَيِكَ لَا تَلْعُلُهُ . عِنْ وَلَا تُلُدُ إِلَى خُصَاصَةِ كُومِكَ وَنَكَرَ كُومِكَ لَا تَلْعُلُهُ بَل ٱرْكُ وٰلِكَ يَسْتَكِينَ وَٱلْفَرِيبِ أَنَا ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمِّ ﴿ ٢٠٠٤ لَا تَسْرِقُوا وَلَا تَكُلِيوا وَلَّا ينْسُ أَحَدُ قَرِيبَهُ عَلَيْ وَلَا تَعْلَمُوا بأسى كَذِبا وَلَا نُدَنِّس اسْمَ إِلْمَكَ أَمَّا الَّبْء عِنْ إِلَا تُطَلَّمْ صَاحِيَكَ وَلَا تَنْصِبُهُ وَلَا ثُبِتْ أَعْرَهُ ٱلْأَجِيرِ عِنْدَكَ إِلَى ٱلْنَدِهِ عِيدٍ لا تَشْيَر الْأَمَّمُ وَأَمَّامُ ٱلْأَمْمَى لَا تَجْمُلُ مَنْوَةً وَآتُنَ إِلْمُكَأَ مَّا ٱلَّبْ. ١٤٢٤ لَا تَجُودُوا فِ ٱلمُكَّمَ وَلَا ثُخَانُوا فَشِرًا وَلَا نُجَلُوا عَنِلِهَا بَلْ بِالْعَدَلَ تَحْكُمُ لِقَرِيكَ . ﴿ ثُلِثَةٍ وَلَا تَسْمَ بِالنَّسِيمَةِ بَيْنَ شَمْكَ وَلَا تَيْفُ مِندُدَم مَا جِبِكَ أَنَا ٱلرَّبُّ ، عِن لَا تُبْعَلُ أَخَالَ فِي ظَلِكَ بَلْ عَايَبُهُ عِنَا بَا وَلَا تَحْسِلُ فِيهِ وِزْمًا. يَحِيْتِهِ لَا تَتَفَيْمُ وَلَا تَغَيْدُ عَلَى أَبْآهَ شَمْبِكَ وَفَرِيبَك أحب كنف ك أمَّا الرَّبْ و علي ورسوي فَاحْفَلُوهَا وَهَا عَلَيْ لَا تُعْزِهَا مِنْ فَوْعَيْنِ وَحَفَّكَ لَا زَّزْعُهُ مِنْ صِنْمَانِ وَوَابٌ مَلْمُوجُ مِنْ سِنْفَيْنِ لَا يَهُلْ عَلَيْكَ • ﴿ وَا رَجُل صَلَجَمَ ٱمْرَأَةً مُصَالَجَةً مَسْل وَهِيَ امَّةٌ تَعْلُوبَةٌ لِرَجُل لَمْ تَفَكَّ بِعِدْ يَهِ وَلَمْ تُعْتَى عَلْدِينُ وَكَلِينَ لَا يُفْتَلَانِ إِذْ لَمْ تُعَتَّى . كَانْ إِلَيْ اللَّهِ عِلْمَ بَانِ عَنْ إِنْهِ الرَّبِ إِلَى بَابِ حِيا ۚ ٱلْحَصْرَ كَبْنَا ذَيِعَةَ إِنْمُ عِينَ إِلَى الْكِيْرُ عَهُ ٱلْكَامِنُ بِكِبْسِ ٱلْإِثْمُ أَمَامَ ٱلأب خَطَتُهُ ٱلَّتِي خَطَّهَا فَتُغْفَرُ لَهُ خَطِيْتُ ۚ ٱلَّتِي خَطِئْهَا ۥ ﴿ وَإِذَا دَخَلُتُمْ ٱلْأَرْضَ وَغَرْسَتُهُمْ كُلُّ شَعَرَ لِإِكُلُ فَأَعْزِلُوا غُرَّاتُهُ أَيْ ثَمَّرُهُ. ثَلَاتَ سَنِينَ يُكُونُ لَكُمُ أَغَلَتَ لَالْإِكُلُّ ينهُ . ٣٣٠ وَفِ ٱلنَّنَةِ ٱلرَّاسَة بِكُونُ جَعِمُ غَرْهِ قُدْسَا يَعْجِدِ ٱلرَّبِ . ١٠٠٠ وَفِي ٱلسُّنَةِ الْمُلْمِنَةِ تَأْكُلُونَ ثَمْزَهُ فَيُزَادُ لَكُمْ فِي غَلِّيهِ أَقَا لَرَّبُّ إِلْمُكُمْ • عِنْ إِلا تَأْكُوا بِدَم وَلَا تَتَطَيِّرُوا وَلاَ تَعَالَوه وي وَلاَ تَعْلَمُوا رؤوسكُمْ حَلْقاً مُسْتَدِيرًا وَلاَ تُحْفِ عَادَ صَيْكَ وَخَدْشَاعَلَى مَيْتِ لَا تَجْمَلُوا فِي أَبْدَائِكُمْ وَكِمَابَةَ وَشُمِ لَا تَجْمَلُوا فِيكُمْ أَنَا الرَّبُّ. ﴿ وَلَا تُبْدُلُوا البُّنَكَ الْخُبُورِ كَلِلا يَلْجُرَ أَهْلُ الْأَدْصَ فَتَمْتَلِي الْأَرْضُ فَوَاحِشَ . وَ اللَّهُ مِنْ فَاحْفَظُوهَا وَمَقْدِسِي فَتَهَيُّوهُ أَنَا ٱلرَّبُّ . عَنْ اللَّهُ وَلَا يَمِلُوا إِلَى أَصْلَب الْكُوْلِيمِ وَالْمُرَافِينَ لَا تَطَلَيُوا فَتَنْتَفَسُوا عِيمَ أَنَا الرَّبِ الْمُكُمِّنَ عِنْكُ فَمُ فَدَامَ الْأَشْيَبِ وَكُوْمَ وَجُهُ ٱلشُّنِحُ وَٱتَّنَى إِلَيْكَ أَمَّا ٱلرُّبُّ ، ٢٢٠٤ وَإِذَا نُزَلَ بِكُمْ هَرِيبٌ فِ أَدْمِنكُمْ فَلا تَعْيَثُوهُ عِنْهِ وَلَكُنْ عِنْدُكُمُ النّرِي الدَّخِيلُ فِيَا بَيْنَكُمْ كَالْصّرِيحِ مِنْكُمْ وَكَنْفُيكَ عَمُّهُ لِأَنْكُمْ كُنُتُمْ غُرَاكَ فِي أَرْضِ مِصْرًا لَمَا لَأَبُّ الْمُكُمْ وَكِينَ لَا تَجُودُوا فِي الْمُكُمْ وَلَا فِي ٱلْمُسَاحَةِ وَٱلْوَدْنِ وَٱلْكُولِ ١٤٢٤ بَلِ مَوَانِينُ عَلاِلَةٌ وَعِيَادَاتُ عَادِلَةٌ وَإِيفَتْ عَادِيَّةُ وَهِينٌ عَادِلُ تَكُونُ لَكُمْ أَنَّا ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمْ ٱلَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ و و المنظوا جيم دُسُوي وَأَحْكَامِي وَآخَلُوا بِهَا أَمَّا الرَّبُ

#### ألفصل العشرون

هيه وَكُمُّ ٱلرَّبُ مُوسَى قَائِلًا عِنْهِ قَلْ لِنِي إِسْرَائِيلُ أَيْ إِنْسَانِ مِنْ بِنِي إِسْرَائِيلَ وَمِنْ ٱلْفَرِيَّةَ اللَّهُ عَلَى إِسْرَائِيلَ أَعْلَى مِنْ نَسَلِهِ لُولَكَ ظَلِيْلُ خَلَا يَرْجُ مُ شَبِّهُ

ٱلْأَرْضِ بِٱلْحِبَارَةِ . يَجِيجُ وَأَمَّا أَجْلُ وَجِي ضِدَّ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْمَانِ وَأَصْلُهُ مِنْ بَيْنِ شَعْبِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ نَسْسِلِهِ لِمُولَكَ لِكِي نُجِّسَ مَعْدِسِي وَيُدَيِّسَ أَسْمِي ٱلْفُدُّوسَ . كَلُّهُ إِذَانَ تَنَاضَى أَهُلُ ٱلْأَرْضِ عَنْ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ فِي إَصْلَآنِهِ مِن نَسْسَاهِ لِمُولَكَ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ ﴾ وَلَيْنِ جَمَلتُ وَجِي مِندُ ذَٰلِكَ ٱلْإِنسَانِ وَصِدُ عَصِيرَتِهِ وَتَعَلَّمُهُ مِن بَيْن شَمْبِ هُوَوَجِيمَ مَنْ وَاطَأَهُ عَلَى مُجُودِمِ فِي أَيِّكِعِ مُولَكَ . عِنْ وَأَيُّ إِنْسَانِ مَالَ إِلَى أَصْعَابِ التُّوٓ إِبِرِ وَالْمَرَّافِينَ لِنَظِرَ إِلْزَاعِيمُ جَلَتْ وَجْبِي صَدُّ ذَٰلِكَ الْإِنْسَان وَصَلَتُهُ مِن بَيْنِ شَمْهِ . عَنْ فَمُدَّسُوا وَكُونُوا فِدَيسِينَ لِأَنِّي أَنَا ٱلرُّبُّ لِلْمُكُمُّ عِنْ وَأَخْفَلُواْ دُسُومِي وَآخُلُوا بِهَا أَمَّا ٱلرَّبُّ مُقَدِّسِكُمْ • عَنْ إِنْ إِنْسَانِ لَسَ أَبَاهُ أَوْ أَمَّهُ ظَلِمْتُن فَتَلا إِنَّهُ لَمَنَ أَبَاهُ أَوْ أَمَّهُ دَمْهُ عَلَيْهِ . عَنْ ﴿ وَأَيُّ رَجُل زَفَى بَأَمْرَأَةٍ إِنْ ذَنَى إِنْرَأَةِ قَرِيبِهِ فَلِيقُتُلِ ٱلزَّانِي وَالزَّانِيَّةُ . عَيْنِ وَإِنْ صَاجَعَ أَحَدُ وَجَهَ أيهِ فَقَدْ كَتَفَ سَوْءَ أَبِيهِ فَلَيْفَكَا كِلَاهُمَا وَهُمَا عَلَيْهِما . عَلَيْكِ وَإِنْ ضَاجَمَ أَحَدُ كَتُتُ فَلِيْقَلَا كِلَاهُمَا إِنَّهَا مَنْمَا فَاحِنَةً وَهُمَّا عَلَيْمَا. عَلَيْهِ وَإِنْ صَاجَعَ أَحَدُ ذَكُوا مُضَاجَعَة ٱلْشِئَاءَ فَقَدْ صَنَعَا كِلَاهُمَا وِجُسَا فَلِيُقَكَلَا دَنْهَا عَلَيْهِمَا. عَلَيْهِ وَإِن الْخَذَ أَحَدُ ٱمْرَأَةً وَأَنَّهَا فَيَكَ فَاحِنَهُ فَلْيُمْرَقُ هُوَ وَهُمَا بِٱلنَّادِ وَلَا تَكُنْ فَاحِنَهُ فِيهَا بَيْنَكُمْ . عِيج وَإِنْ غَشِيَ رَجُلُ بَعِيَةً ظَلِمُتُلَ قَلَا وَٱلْبَعِيَةَ أَيْمَا فَأَقْلُوهَا. ﴿ وَإِنْ تُقَدِّمَتِ ٱمْرَأَةً ﴿ إِلَى بَهِيَةِ لِتَنْزُومَا فَأَقُلِ الْمُرَأَةَ وَٱلْهِيَّةَ إِنَّهَا تُفْكَلُونِ قَلَا دَلْهَا عَلَيْهَا. عَيْنَا وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُ أَخْتُهُ أَنِيَّةً أَبِيهِ أُو أَنِهَ أَيْهِ فَرَأَى سَوْءَتَهَا وَرَأَتْ سَوْءَتُهُ فَلْأَلِكَ عَادُ فَلِيقُطَا عَلَى غُلُونِ بَنِي شَعْبِهَا إِنَّهُ كَتَفَ سَوْءَةَ أَخْتِهِ فَتَدْ خَلَ وِذْرَهُ . عَلَيْهِ وَإِنْ ضَاجَجَ أحَدُ امْرَاهُ ظَلِينًا فَكَثَفَ سَوْمَهَا وَعَرَّى مُسِيلًا وَهِي كَتَفَتْ مَسِيلَ دَيهَا فَلْيُعْلَىكًا كِلَاهَامِنْ بَيْنِ شَمْهِما . ١١٨ وسُواهَ خَالَتك وَعَنَّكَ لَا تَكْتف إِنَّهُ قَدْ عَرَّى ذَاتَ قَرَاتِهِ فَتَدْ خَلَا وِزْدَمًا · عِنْهِ وَإِنْ ضَاجَعَ أَحَدُ زَوْجَةً عَمِوفَقَدُ كَنَفَ سَوْءً عَسِهِ إِنِّهَا يَحْدَلَانِ وِذُدُمُا فَتَيُونَا عَتِيمُنِ. ﴿ لَيْكُو ۚ وَإِنِ أَتَعَدَ أَحَدُ ذَوْجَةَ أَخِيبِ وَهِيَ غَيْرُ خَلَالَ لَهُ فَمُذَكِّنَفَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَلَيُّونَا عَقِيمَانِ. ٢٢٠ فَأَخَلُوا جَبِمَ رُسُومِي ـ وَأَخَكَا بِي وَاخَلُوا بِهَا لِثَلَا نَقْفِقُكُمُ ٱلْأَدْضُ أَلِّي أَنَا مُدْخِلُكُمْ لِنَسْكُنُوا فِيهَا عَيْجَ وَلَا تُجُرُوا عَلَى رُسُومِ ٱلْأَمَمِ ٱلَّذِينَ أَمَّا طَلَادُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيدِ يَكُمْ لِأَنَّهُمْ صَنَّمُوا جَمِيمَ هَنَا فَتَتُّهُمْ يُولِيِّ وَقُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ سَمَّتُكُونَ أَرْسَهُمْ وَأَمَّا أَعْلِيهَا لَكُمْ لِمُسْتَكِمُوهَا أَرْسَا مَدُوْ لَيَا وَعَسَلَا أَمَّا ٱلرَّبُّ المَكُمُ ٱلَّذِي فَرَدَكُمْ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْمِ. عِيدٍ فَيَزُوا ٱلبَامَ الطَّاعِرَةَ مِنَ الْجَبَّةِ وَالطَّيْرَ الْغِسَةَ مِنَ الطَّاعِرَةِ وَلَا تُرْجِسُوا أَنْفُكُمْ بِالْبَائمُ ﴿ وَالطُّيْرِ وَسَانِهِمَا يَدِبُّ عَلَى ٱلْأَدْضِ عِمَّا أَنْبَأَكُمْ أَنَّهَ يَجِسُ. عَنْ اللَّهُ وَكُونُوا لِي يَدِّيدِينَ لِأَنِي فَدُوسُ أَنَا الرَّبِّ وَقَدْ فَرَزْتُكُمْ مِنَ الْأُمَّرِ لِتُكُونُوا لِي • عِنْكُ وَأَيُّ رَجْل أَوِ أَمْرَأَةٍ كَانَ صَاحِبَ قَوَا مِمَ أَوْعَرَافًا فَلِيقُتَلَ فَتَلَا بِأَلْجَادَةِ يُرْجَمُ دَمْهُ عَلَيهِ

# الفصل الحادي والعشرون

عنه وقال الرب أوس مر الكفنة بني مراون وقال لم لا يقتل أحد منظم بنيد من شعبه عنه الا بنسبه الأقرب إليه أنه وآنيه وآنيه والجنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنظم المنه المنظمة المنه والمنه و

مِنْكُمْ . ﴿ إِلَيْهِ ذَكَلُمُ ٱلزَّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴿ لِلَّهُ إِذَا وَلِهَ بَقِرُ أَوْ صَأَنُ أَوْ مَتَوُ ظَلْيَكُنْ سَبَعَةَ أَيَّامٍ مَمَ أَنَّهِ وَمِنَ أَيُومِ ٱلسَّامِن فَصَاعِدًا لِمُرْتَفَى فُرْبَانَ وَقِيدَةٍ لِلرَّبِّ • كِيْنِ وَٱلْبَرَّةَ وَٱلنَّاةَ لَا تَدْبَعُوهَامَمَ وَلَدِهَا فِي يَرْمُ وَاحدٍ . ١٤٠٥ وَإِذَا ذَيْحُتُمْ ذَيِهَةً شَكْرِ لِلرَّبِّ مَنَى مَا يُرْتَعْنَى مِنْكُمْ مَنْتُمُونِهَا ﴿ يَعْلِيكُ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْبَوْمِ فَأَكُلُ لَا تُبَوُّوا مِنَا إِلَى ٱلْنَدِ أَنَا ٱلْبُ . عِنْ فَأَخْفَلُوا وَمَا آيانَ وَأَخْلُوا بِهَا أَنَا ٱلْبُ . عِنْ وَلَا تَبْتَفِلُوا أَسِيَ ٱلْفَدُّوسَ فَأَتَقَدُّسَ فِيهَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَا ٱلرَّبُّ مُقَدِّسُكُمُ كالَّذِي أَخْرَجُكُمْ مِنْ أَدْضَ مِصْرٌ لِيكُونَ لَكُمْ الْمَاأَ مَا الرَّبُّ

# ألفضل آلثًا لِثُ وَٱلْعِثْرُونَ

وكُمُّ ٱلرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْ إِمْرَا يَلِي إِسْرَائِلَ وَقُلْ لَمْمُ أَعَادُ ٱلرَّبِ ٱلَّتِي ثُنَادُونَ بِهَا عَلِيْلَ مُعَدَّسَةً يَكَ هِيَ أَعَادِي. ٢٠٠٨ في سنَّةٍ أَيَّامٍ تَعْمَلُ عَمَلًا وَفِي ٱلْوُم اَلنَّالِمِ سَبْتُ عُمَلَةً عَنِلُ مُقَدَّمٌ لَا يَسْلُوا فِيهِ مَسَلًا هُوَ سَبْتُ لِلرَّبَ فِي جَهِم مَاكِيكُمْ . عِنْ لِللهِ هَذِهُ أَعَادُ الرَّبِ الْحَافِلُ الْفَدْسَةُ الَّتِي تَنادُونَ بِهَا فِي أَوْقَتَهَا المَنْ فِي الشَّهِ الدُّولِ فِي الرَّاحِ عَشَرَ مِنْهُ بَيْنَ النُّرُونَيْنِ مِنْ لِرَّبِ . وَمَنْ وَفِ الْيُوْمِ الْمَلِيسَ عَنْرَينَ هُذَا الشَّهْرَ عِبِدُ ٱلْفَعِيرِ الرَّبِسَبَّةَ أَيَّامٍ ٱلْكُونَ صَلِيرًا وَ ا الْيَوْمُ ٱلْأَوْلَ يُكُونُ لَكُمْ خَعَلُ مُفَدِّسُ عَلَ خِنْتَةٍ لَا تَسْمَلُوا يَحْتَظِ وَسَبِنَةً أَيَّام تُعَرِّينَ وَقِيدَةَ الرَّبِ وَفِي أَلَوْمِ أَلْسَامِ عَنِلُ مُقَدَّنُ عَلَ خِدْمَةِ لَا تَسْلُوا . عَنْ وَكُمْ وَقِيدَةَ الرَّبِ وَفِي أَلَوْمِ أَلْسَامِ عَنِلُ مُقَدَّنُ عَلَ خِدْمَةِ لَا تَسْلُوا . عَنْ وَكُمْمَ وَكُمْم ٱلرَّبُّ مُوسَى قَانِلًا عَيْنِهِمْ مُرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ إِذَا دَخَلَتُمُ ٱلْأَدْضَ أَلِّي أَتَا مُعْلِكُمْ وَمَعْدَثُمْ مَصِيدَهَا فَأَوْا يُمُوْمَةِ اكُورَةِ مَصِيدِكُمْ إِلَى الْكَاهِن عِلَيْ فَيُركُمُا بَيْنَ مَدَي ٱلرَّبِ لِلرِّمَني عَنْكُمْ فِي هَدِ ٱلسَّبْتِ يُحَرِّكُمَا ٱلْكَاهِنُ . ١١١ وَقَرْ يُوا فِي يَوْم تَحْوِيكِ ٱلْحُرْمَةِ حَلَاصَعِهَا حَوْلِياً عُرْمَةَ لِلرَّبِ. ﴿ لَكُنَّ وَتَقْدِمَهُ عُشْرَانِ مِنْ سَجِيدِ مَلَثُوتِ يَ أَبْتِ وَفِيدَةً الرَّبِ دَائِغَةَ رِضَى وَسَكِيبُهُ دُاخٌ حِينَ مِنَ ٱلْحَثْرِ. ١١٥٥ وَخُبَزًا وَوَ يَكُا وَسُلْئِلاَ طَرِيًّا لَا تَأْكُوا إِلَى ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ عَنِهِ إِلَى أَنْ تَأْوُّا بِعْرَ بَانِ إِلْمُكُمْ رَسَمُ ٱبَدِيُّ عَلَى تَمَوْ أَجْلِكُمْ فِي جَبِي مَسَاكِيكُمْ . كَلْنَكْ وَأَحْسَبُوا لَكُمْ مِنْ خَوِ ٱلسُّفِتِ مِنْ يَوْمُ إِنْبَائِكُمْ بِحُوْمَةِ ٱلْتَحْرِيكِ سَبْسَةَ أَسَابِعَ لَلْمَةً ثَكُونُ ١٤٢٤ إِلَى غَدِ ٱلسُّبْتِ ٱلسَّابِعَ تَصْبُونَ خَسِينَ قِيمًا ثُمَّ تُقَرِّلُونَ تَقْدِمُهُ جَدِيدَةً لِرَّبِّ. ٢٠٠ تَأْتُونَ مِنْ مَسَاككُمْ عِنْزِ الْخُرِيكِ دَعِنَيْنِ غُفَرَي سَيِذِيكُونَانِ وَتُعْتِزَانِ خَيرًا بَاكُودَةَ الرُّبِّ. \$250 وَقَرُّ بُوا مَعَ أَخَابُرِ سَبِهَ خَلَانٍ مِعَلَى حَوْلِكَتِ وَعِبْلًا مِنَ ٱلْتَقْرِ وَكَفْشَا مِكُونَانِ عُرَفَةً لِلرُّبّ مَّ تَعْبِينَهِما وَسَكِيهِما وَفِيدَةُ دَائِحةُ دِمْى الرَّبْ. ١٤٠٤ وَفَرْبُوا تَسْامِنَ ٱلْمَوْ الشَّلَة وَهَلَيْنِ حَوَلِيْنِي السَّلْامَةِ . ١٠٠ فَيُحِرِّكُمَا ٱلْكَاهِنُ مَمَ خُيْرِ ٱلْوَاكِيدِ تَحْرِيكَا بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ مَمَ ٱلْحَلَيْنِ هِيَ قُدْسُ لِلرَّبِ وَ لِلْكَاهِنِ ثَكُونُ ﴿ ١٠ وَتُنَادُونَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْتُومُ عَيْهِ غَفِلٌ مُقَدِّسٌ يُكُونُ لَكُمْ عَمَلَ خَدْمَةِ لَا تَمْمَلُوا رَسَّمُ أَبَدِيٌّ فِي جِمِيرٍ مَسَاكِيكُمْ مَدَى أَجَالِكُمْ . ٢٣٤٪ وَإِذَا حَصَدُتُمْ حَصِيدَ أَرْضِكُمْ فَلَا تَسْتَفُص إِلَى أَطْرَافِ حَقْك في حِمَادِكَ وَ يَثَالَ حَسِيدِكَ فَلا تَلْفُعلُ لِلسَّكِينِ وَٱلْفَرِيدِ تَدُّكُمُ أَمَّا الرَّبُّ إِلْمُكُمّ، وكلم الرب مُوسى قائلا علي من بني إسرائيل قائلاني اليوم الأول من ٱلنُّهِ ٱلنَّامِ يَكُونُ لُّكُمْ عُطَلَّةٌ تَذَكَّادُ هُنَافِ ٱلْبُوقِ عَمْلُ مُقَدِّسٌ عِنْ عَمَلَ خِنْمَةِ لَا تَمْنُلُوا وَقِرْ أَمُوا وَقِيدَةُ لِلرَّبِ • عِنْ وَكُلُمَ ٱلرَّبُّ مُوبَى كَانِلًا عِنْ وَكُلُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّهِ السَّابِم هٰذَا فَهُو يَوْمُ الْكُفَّارَةِ عَفِلا مُفَدَّسا يَكُونُ لَكُمْ ثُدَّ قُلُونَ فِيه مُفُوسَكُمْ وَتُقَرِّ بُونَ وَقِيدَةً لِلرَّبِّ. ﴿ يَهِيْ ﴿ وَفِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ عَنِهِ لَا تَشْمَلُوا خَلَالِا أَهُ يَوْمُ كَقَادَةٍ يُخَرُّنِهِ عَكُمْ بَيْنَ يَدَى ٱلرَّبِ إِلْمِكُمْ. عَيْنَ فَكُلُّ إِنْسَانِ لَا يُدَيِّلُ نَفْسَهُ في هٰذَا ٱلْوَمِ عَنِهِ يُعْلَمُ مِنْ شَمْهِ مِنْ يَعْلِمُ وَكُلُّ إِنْسَانِ بَعْنَمُ عَلَّا فِي هَٰذَا ٱلْيَوْمِ عَنِهِ أَبِيدُ ذْ لِكَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ بَيْنِ شَعْبِ . ﴿ وَهُ عَلَامًا لَا تَسْمُلُوا رَسْمُ أَبْدِي مَتَى أَجِيَا لِكُمْ فِي جِمْ مُسَاكِكُمْ ، عِلَيْهِ أَنَّهُ سَبِتُ عَطَلَةٍ لَّكُمْ فَنْذَ الْوَنَّ نُفُوسَكُمْ فِي ٱلتَّاسَمُ مِنَّ الفهر مِنَ الْمِثَاءَ إِلَى الْمِثَاءَ تَسْتُونَ سَبِيْكُم . عَنْ وَكُلُّمَ الرُّبُّ مُوسَى كَايْلا

كَنْ وَعَلَى مُنِتِ لَا يَدْخُلُ حَتَّى بأيبِ وَأَمْهِ لَا يَنْجُسُ. ١١٤ وَمِنَ ٱلْمُقْدِسِ لَا عَرْجُ وَلَا يَحْذِلَ مَقْدِسَ إِلَمْهِ فَإِنْ عَلَيْهِ تَاجَ مَسْحِ إِلَيْهِ أَنَا ٱلرَّبُّ • عِيدٍ وَبِكرَّا مِنَ أَقِياً وَ فَيْجُدْ وَ عِلْهِ وَأَمَّا الأَرْمَةُ أَوْ الْطَلَّةَ أَوِ ٱلْمِدُولَةُ أَوْ ٱلْفَاحِرَةُ فَعَكَ لَا تَحْدَمَا مَا الْمَرَاثُةُ بِكِرًا مِنْ فَوْمِهِ فَلَيْجُودُ . ﴿ يَعْتِيلُ وَلا يَبْتُولُ نَسْلُهُ بَيْنَ قَوْمِهِ لِأَنِي أَنَا الرَّبُّ مْقَيْسُهُ • عَلَيْهِ وَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَايِلًا عِنْهِ مُرْ هُرُونَ وَقُلْ لَهُ أَيُّ دَجْل مِنْ نَسَقِىٰ عَىٰ ثَمَرُ أَجْلِلِمُ كَانَ بِهِ عَبْ ظَلاَ بَعَثُمُ لِتُرْبَ خُبُزَ إِلَٰهِ • \$20 إِذْ كُلُ رَجُلَ بِهِ غَيْثُلَا يَطَنُّمُ الْأَخْتَى وَالْأَغْرَجُ وَالْأَصْلُ وَالْأَشْرَعُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالَّذِي بِهِ كَشَرُ رَجْلِ أَوْ كُثِرُ يَذِي ٢٠٠ وَٱلْأَحْدَبُ وَمَنْ بِهِ ٱلدِّقُ وَٱلَّذِي فِي عَنْيَهِ بَيَاضُ وَٱلْأَحْرَبُ وَٱلْأَخْصَفْ وَمَرْسُوصُ ٱلْخَسَى عِينِ كُلُّ وَجُل جِعَيْثِ مِنْ نَسْلِ هُرُونَ ٱلْكَاهِنِ لَا يَقِدُمُ لِيُقْرَبُ وَقَائِدَ ٱلرَّبِ إِنَّهُ مِنْفُ فَلا يَقَدُّمُ لِيُقْرَبُ خَيْزَ الْهِ . عَي كُينَ مِنْ خُيْرَ الْمَهِ مِنْ قُدْسَ الْأَقْدَاسَ كَانَ أَوْ مِنَ الْأَقْدَاسِ يَأْكُلُ . ١٣٣٤ وَأَمَّا الْحِبَابُ ظَلاَيَاتَ إِلَهِ وَلَا يَقَدَّمُ إِلَى ٱلمَلاَتِجِ إِذْ بِهِ عَبْ قَلاَ يَبْتَذِلْ مَقَادِسِي لِأَبِّي أَنَا ٱلرَّبُّ مُقَدّ سَهُمْ و عَلَيْ فَكُلُّمُ مُوسَى بِذَلِكَ هُرُونَ وَبَدْيه وَسَائِرَ بَنَي إِسْرَائِيلَ

# ألفضل ألثاني والعشرون

وكمَّمَ ٱلرَّبْ مُوسَى كَايْلًا عِنْهِ مُنْ هُرُونَ وَيَنِيهِ إِنَّ يُحَالِنُوا أَقْنَاسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا يَبِثَنِلُوا ٱسِيَ ٱلْفُذُونَ فِيَا لِعُدِّسُونَهُ لِي أَكَا ٱلْأَبُّ . ٢٠٠٤ قُل لَمْمُ أَيُ دَجْلِ مِنْ نَـٰلِكُمْ عَلَى تَمَرِّ أَجْبَالِكُمْ تَقَدَّمَ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ ٱلَّتِي يُقَدِّسُهَا بَوْ إسْرَائِيلَ الرَّبُّ وَهُوَ فِي غُلِسَتِهِ تُقَطِّمُ يَكُ أَكُفُنُ مِنْ أَمَايِ أَنَا ٱلرَّبُّ • عَيْدُهُ أَيُّ وَجُل مِنْ. نَسَلُ حُرُونَ كَانَ فِي حَالَةٍ ٱلْبَرَصِ أَوَالسَّيَلِانِ فَلا يَأْكُلُ مِنَ ٱلْأَفْدَابِ إِلَى أَنْ يَكُورَ وَمَنْ مَنْ شَيْنًا نَجِهَا لِينِيتِ أَوْحَدَثَتْ مِنْهُ مُضَاجَعَةٌ نَسَل عَيْنَ وَأَيُّ رَجُل مَنّ وَبِيا بُتُهُنْ بِهِ أَوْ إِنْسَانًا يُتَهِنْ بِهِ لِفَهَاتَةٍ فِيهِ 33 كُلُّ مَنْ مَنْ شَيَّا مِن ذَلِكَ مِكُونُ خَبِيا إِلَى ٱلْمَنِيبِ وَلَا يَأْكُولُ مِنَ ٱلْأَقْعَاسِ بَلْ يَشْبِلُ بَدَنَهُ بِٱلْسَاءَ . عَلَيْكَ فَإِذَا غَابِ ٱلنُّمْنُ طَهُرَ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ يَأْكُلُ مِنَ ٱلْأَفْدَاسِ لِأَنَّهَا طَلَعُهُ ﴿ كَالْكُيْ وَٱلْمُنْتَ وْآلْفُرِينَةَ ظَلَا يَأْكُهُما فَيَتَجَبَّ أَمَا لَابُّ. ٢٢٥ فَلَيْضَلُوا خَفُوطَانِي وَلَا يَضِلُوا فِيها ودرا فَيْهَ كُوابِيهِ إِذَا آخِذُ لُوهَا أَنَا الرَّبُّ مُقَدُّهُمْ ، عِنْهِ وَكُلَّ أَخِنَى لَا أَكُلُ فَنسا. وَوْ إِلْ ٱلْكَاهِنِ وَأَجِيرُهُ لَا يَكُلُانِ قُلْسًا. عِنْهِ فَلْمَا إِذَا ٱشْتَرَى كَاهِنُ إِنْسَانًا عَالِهِ فَلُو مَا لَكُونُ مِنَ ٱلْفُنُسُ وَكُذَائِكَ مَوْلُودُ بَيْتِهِ إِنِّهَا مِنْ طَمَامِهِ بِأَكْلانِهِ عِيدٍ وَأَي أَبَتِهِ كَلِينِ زَوَّجَتْ بِرَجُلِ أَجْنِي فِينَ لَا تَأْكُلُ مِنْ قُرْ بَارِ ٱلْأَقْدَاسِ . ١ اللَّهُ لَكِنْ أَيُّ آيَةً كُلُعِي مَازَتُ أَرْمُلُةً أَوْ مُطَلِّفَةً وَلَا نَسْلَ لَمَا وَرَجَتُ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا كَأَيْامٍ صَلَعًا فَيَنْ طَلَمُ أَبِهَا تَأْكُلُ وَأَمَّا ٱلْأَجْنَىٰ قَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ ﴿ كِينَ ۗ وَأَيُّ إِنسَانِ ٱكْلَ شَينًا بِينَ الْأَصْلَامِ سَهُوا ظَلْزٍ وْمَلْدِ خَسَّهُ وَيَدْفِعُ ٱلفُدْسَ إلى ٱلْكَامِن. عِينَةِ ولا يدنسوا أَقْمَالَ بَنِي إِسْرًا نِيلَ أَلِي يُقَدِّمُونَهَا لِلرَّبِّ عَلَيْهِ وَلَا يَضَلُّوا جَنَايَةَ إِثْمِ إِكْلِم الْقَدَاسَيْمُ لِكُنِي أَمَّا الرَّبُّ مُقَدِّلَهُمْ . 320 وَكُلُمُ الرَّبُّ مُوسَى فَإِلَّا عِنْهُمْ مُرْدِنَ وَيَقِيهِ وَسَائِزَ يَنِي إِسْرَائِلَ وَقُلْ لَمْمُ أَيُّ دَجُلِينَ آلِ إِسْرَائِلَ وَمِنْ زَلَاَّيْهِمْ قَرَّبَ وْ آنَهُ وَفَا ۚ نَذْرِ أَوْ تَطَوُّعًا مِمَّا يُقِرَّ لِهُ لِرَّبِ نَحْرَفَةً ١٤٢٤ فَٱلْمَرْتَشَى مِنْكُمْ أَنْ بَكُونَ وَ وَمَا بِهِ عَبْدُ فَلا تُعْرَا وَالمَثَلَقِ أَوِ لَلْمَرْ . عَنْدُ وَمَا بِهِ عَبْدُ فَلا تُعْرَبُوهُ فَإِنَّهُ لا يُرْتَعَنى مِنْكُمْ. ﴿ وَهِي وَأَيُّ إِنْسَانِ قَرَّبَ ذَيِهَتَ سَلَامَةٍ لِلرَّبِّ وَفَا مَذْدٍ أَوْ تَطَوُّهَا مِنَ ٱلْهَر لْوِ الْتَنْمَرِ ظَلِيكُنْ صَحِيمًا لِلْوَتَمَنَى لَا يُكُنْ بِهِ عَبْ · £££ ٱلْأَخَى وَالْمُكُمُّودَ وَٱلْخُرُوحَ وَٱلَّذِي بِهِ كَالِيلُ وَٱلْأَخِرَبَ وَٱلْأَحْمَتَ لَا تُقَرِّيُهِمَا لِرَّبِّ وَلَاتَجْمَلُوا مِنْهَا وَقَيدَةً فَقِي ٱلْمُدْبَعِ لِلرَّبِّ . ١٠٠٠ وَأَيُّ قُورٍ أَوْشَاةٍ فِي خَاتِهِ زِيَادَةُ أَوْ تُنْصُ فَكَ أَن نَعْرَ بِهُ تَطَوُّعًا وَآمًا وَكَا تَذَرَ فَلَا لِمُ تَعْنَى • عَنْهِ وَخَصِيًّا بِالرَّضِّ أُوالشَّفَقِ أُو الْقَلْم لُو ٱلصَّلَم لَا تُعُرِّ لُونَ إِلرَّبِّ وَشَيَّا مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضِكُمْ لَا تَصْنَعُوا ﴿ وَمِنْ مَدِ أَبْ ٱلْتَرِبِ لِا تُقَرِّقُوا طَكُمُ إِلْمُكُمْ مِنْ جَمِيرِ هٰذِهُ لِأَنْ فَسَادَهَا فِهَا بِمَا عَبُ فَلا تُرْتَعَى

المُطالِ سَهُ أَيْلُم الرَّب عِيهِ فِي الْذِم الخَاسِ عَشَرَ مِن هَذَا النَّم اللَّا بِعِهِ الْمُلَالِ اللَّهِ الْمُلْسِ عَشَرَ مِن هَذَا النَّم اللَّهِ عِنْهُ الْمُلْسِ عَلَى مُعَدَّمُ مُعَلِّمُ مُعَدَّمُ كُونُ لَكُمْ الْمُلْسِ عَلَى مُعَدَّمُ مُعَلِّهِ عَنْهُ الْمُلُولِ عَنْهِ لَمُعَلِّمُ مُعَدِّمُ لَكُمْ الْمُلَالِ اللَّهِ الْمُلِلَّ اللَّهِ اللَّهُ مِنْهُ مُعَنِّمُ مُعَلِّمُ الْمُلُلِكُمْ الْمُلُولُ وَقِيلًا مُعْدَّمَ وَلَمُ وَلَهُ وَلَلَّهُ اللَّهِ مِنْهُ مُولِهُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مِيلًا مُعْدَلًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ مُولِهُ وَلَهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَلْهُ اللَّهُ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

والله فَعَلَبَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَعْلِدِ الرَّبِ

ألفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

جعيدٍ وَكُلُّمَ ٱلرُّبُّ مُوسَى كَانِلًا ﴿ يَهِي إِمْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْفُكُ بِزَائِدِ ذَيْنُونِ مُرْضُون صَافِي فِلْمَنَاوَةِ لِتُسْرَجَ بِهِ ٱلسُّرُجُ وَانِماً . ١٠٠٠ فِي فَادِج حِمَابِ ٱلنَّهَادَة في جِبَادَ ٱلْحَسَرُ ثُرَيْهَا هُرُونُ مِنْ النَّشِي إِلَى النَّبِجُ أَمَامَ الْآبِ وَآبَا وَسَمُ أَبِيئُ مَدَى أَجَالِكُمْ ﴿ عَلَى إِلْكَارَةِ الطَّاعِرَةِ لِرَّبِّ السُّرَجُ أَمَامَ الرَّبِوَ ابَاءَ ﴿ يَعِيعُ وَخُذ نِيدًا وَآخِيزُهُ أَكُنَّيْ عَفْرَةَ مَرْدَقَةً عُفْرَيْنِ تَكُونَ كُلَّ مَرْدَقَةِ عَيْدٍ وَأَجْلَلَ صَفْيْن كُلُّ صَنَّ يَسِتُ مُنْضَّدَةً عَلَى ٱلْمَايْدَةِ ٱلطَّاهِرَةِ بَيْنَ يِدَي ٱلزَّبِ ﴿ يَحْيُكُمْ وَأَجْعَلُ عَل كُلّ صَبْ لَبَانًا ذَكِياً فَيَكُونَ لِلنَّبْرِ تَذَكَادًا وَقِيدَةً لِلرَّبِ. ﴿ لِيَنْكِرُ فِي مَسَب يُحَفُّ أَمَامَ ٱلزُّبِّ دَاهِمَا مِنْ يَغْدِ نَبِنِي إِسْرَائِيلَ عَهٰدَ ٱلدُّهْرِ ﷺ فَتَكُونُ لِمُرْدَنَ وَبَسْبِهِ وَكُولُوا فِي مَوْضِم مُقَدِّسٍ لِأَنْبُ اقْدَسُ أَقْدَاسِ لَهُ مِنْ وَقَالِدِ ٱلرَّبِّ رَسْمُ أَبَدِيُّ . وَيَرْجَ أَبُنُ ٱمْرَأَةٍ إِسْرَائِيلَةِ وَهُوَ ٱبْنُ رَجُلِ مِصْرِيَّ فِيَا يَبْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَخَلَعَمَ فِي ٱلْحَسَلُةِ ٱبْنُ ٱلْإِسْرَائِيلِتِ خِلْمَامَعَ دَجُلِ إِسْرَائِيلِي حَلَيْكِ وَجَدُّفَ ٱبْنُ ٱلْإِشْرَايْلِيَّةٍ عَلَى ٱلِانْمِ وَلَنَهُ تَطَادُوهُ إِلَى مُوسَى . وَكَانَ أَسْمُ أَيَّهِ شَلُومِتَ بِلْتَ دِيمَرِيَ مِنْ سِبْطِ دَانٍ. ١٣٣٤ فَأَلْفُوهُ فِي ٱلشِّجْنِ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَمْمُ أَمْرُ ٱلرَّبِّ . ﴿ إِنْهِ لَكُمَّم ٱلرَّبُّ مُوسَى قَا ثَلَا جِينِهِمْ أَخْرِجِ ٱللَّاعِنَ إِلَى حَارِجِ ٱلْحَلَّةِ وَلَيْضَعَ كُلُّ مَنْ سَعِفَهُ أَيْدِيَهُمْ عَلَى وَأَسِهِ وَلَيَرِجَهُ كُلُّ ٱلْجَنَاعَةِ . عَيْنِي وَكَلِّمْ مَنِي إِسْرَائِلَ قَائِلاً أَيُّ إِنْسَانِ لَمَنَ إِلَهُ تَصْمِلُ وَذَرَّهُ . عَلَيْهِ وَمَنْ جَدْفَ عَلَى أَسْمِ ٱلرَّبَّ ظَلِمْنَالِ قَلَا تَرْجُمُهُ كُلُّ الْجَمَاعَةِ وَجَمَاعَ بِياكَانَ أَوْصَرِيمَا إِذَا جَدَّف على أَلِاسُم يُعْتَلُ . يَكَلِّيكُ وَمَن قَتَلَ إِنْسَانًا يُعْلُ فَكُلا . عِلَيْهِ وَمَنْ فَعَلَ بَعِيمَةً فَلْيُعِرْضُ مِنْهَا وَأَسَّا بَدَلَ وَأَسِ ، عَيْدَ وَأَيْ إنسَان أَحْدَثَ عَبَّا فِي قَرِيدٍ ظَيْمُنَمْ بِوكَمَا صَمَمَ عِنْ الْكُمْرُ بِٱلْكُمْرِ وَٱلْمَيْنُ بِٱلْمَيْرِ وَالسُّنَّ بَالِينَ كَا لَيْبِ الَّذِي مُعْدِثُهُ فِي الْإِنْسَانِ مُعْدَثُ فِيهِ ﴿ ١٤٤ مَنْ قَلَ بَعِيمَ لِيَوْضُهَا وَمَنْ قَتَلَ إِنْسَانًا يُفْتَسِلُ . عِلَيْ مُكُمْ وَاحِدُ يَكُونُ لَكُمْ فِلْمَرِبِ وَلِلمَّرْجِ إِنِّي أَنَا ٱلرَّبُ إِلْمُكُمُّ • كَانُكُمْ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَخَرَجُوا ٱلَّاحِنَ إِلَى خَارِجَ ٱلْحَلَّةِ وَرَحُوهُ بِأَحْجَازُهُ وَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَكُمَّا أَمْرَ ٱلرُّبُ مُوسَى

# أَلْفَصَلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

هِنْ وَكُلُمُ الزَّبُّ مُوسَى فِي طُورِسِينَا ۚ فَائِلًا كِنْ الرَّائِنِ إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمُ إِذَا وَخُلُمُ الْأَرْضَ الْحِي أَنَا مُسْلِكُمُ فَلَشْهِتِ الْأَرْضُ سَبْسًا لِأَبْ. ﴿ عِنْ سِتَسِينَ

زَدَعُ حَلَك وَستَ سِنينَ تَعْضِبُ كُرْمَكَ وَنَجْمَعُ غِلالْمُمَا عِنْ وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلسَّاسِةِ يَكُونُ لِلأَرْضِ سَبْتُ عُطْلَةٍ سَبْتُ لِلرَّبِ لَا تَرْزَعْ حَقَكَ وَلَا تَعْضِبْ كُرْمَكَ وَخِلْفَةَ حَصِيدِكَ لَاتَحْصِدُهَا وَعِن كُرْمِكَ ٱلْفَيْرِ ٱلْمُقْشُوبِ لَا تَقْطِفُهُ لِأَنَّهَا سَنَةُ عُطْلَةِ الأَرْضِ. وَيَعَيْ وَلَكُنْ سَبْتُ الأَرْضِ طَمَاماً لَكَ ولِمَبْدِكَ وَأَمْنَكَ وَأَجِيرِكَ وَزَيِكَ ٱلْمُعْمِينَ مَمَكَ ﴿ وَلِيهَا لَمِكَ وَإِلْوَحْسَ ٱلَّذِي فِي أَرْضِكَ تَكُونُ جَمِيمُ غَلَاتِهَا طَمَاماً وَ عَلَيْهِ وَاحْسُبْ لَكَ سَبْعَة سُبُوتِ مِنَ السِّينِ سَبْمَ سِنِينَ سَبْمَ مَرَّاتِ فَتَكُونُ لَكَ أَيُّامُ مُسُونِ السِّينَ السِّبَةِ يَسْمَا وَأَرْبِينَ سنةً . وي وَأَنْفُرْ فِي وَلَ الْمَافِ فِ ٱلَوْمِ ٱلْمَاشِرِ مِنَ ٱلشَّهِ ٱلسَّابِعِ فِي يَوْمِ ٱلْكَفَّادَةِ تَلْخُونَ فِي ٱلْوَقَ فِي أَدْ صَكَمُ كُلَّهَا. المُنْ إِذَا وَالْمَنَةُ ٱلْخُسُونَ وَأَدُوا بِينَ فِي ٱلْأَرْسِ لَجِيعٍ أَهْلِا فَتَكُونَ لَكُمْ يُويلا. وَرَّجِمُوا كُلُّ ٱمْرِىٰ إِلَى مِلْكِهِ وَتُمُودُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى عَشِيرَتِهِ . كَالْكِيمُ لُو يِلَا تُكُونُ لَكُمْ سَنَةً ٱلْخُلْسِينَ لَا رَزَعُوا فِيهَا وَلا تَحْصِدُوا خِلْفَةَ زَرْعِكُمْ وَلا تَقْطِفُوا ثُمَّ كَرْمِكُمْ ٱلْنَيْرِ ٱلْمُصُوبِ عِنْ ﴿ إِنَّهَا يُوبِيلُ مُقَدَّمَةً تَكُونُ لَكُمْ وَمِنَ ٱلصَّحْرَآءَ تَأَكُلُونَ غِلَالْهَاهُ وَفِي سَنَةِ أَلُو مِن هَذَهُ وَجُمُونَ كُلُّ إِلَى مَلْكُهُ \* يُؤْتِينُ إِذَا بِعَتْ مِن قريبِكَ وا بنت منه فلا يُلْبِي أَلُواحِد مِنكُمُ أَخَاهُ ، عِن يُحَسِ عَدْدِ ٱلسِّنِينَ مِنْ يَمْدِ سَنَةٍ ٱلْيُويِلِ نَشْتَرِي مِنْ قُرِيكَ وَبَحَسَبِ سِنِي ٱلْفَلَةِ بَبِيمُكَ · ﷺ إِنْحَسَبِ كَثَرَةِ ٱلسِّينَ نُكْثَرُ لَهُ ٱللَّنَ وَبَمَسَ عِلْمَهَا تُمَلِّلُهُ لِأَنَّهُ إِنَّا يَبِيمُكَ غِلَالًا نُحْمَاةً جِينَا فَلا يَشِنْ أَحَدُكُمْ قَرِيهُ بَلِ أَتْنَى إِلَيْكَ إِنِّي أَ فَاٱلْأَبُّ إِلْمُكُمْ . كِينَ إِلَيْ فَأَعَلُوا يرسُومِ وأَحْكَامِي وَٱخْفَطُوهَا فَتَقِيُّوا بِٱلْأَرْضِ آوَ بِنَ ﷺ وَتَخْرِجَ ٱلْأَرْضُ ثَمْرَهَا فَتَأْكُلُونَهُ شَيْكُمْ وَتُعْيُونَ مِهَا آمِنِينَ . ﴿ وَهِنْ إِنْ فَلَهُمْ مَا تَأْكُلُ فِي السَّنَّةِ السَّابِعَةِ إِذَ لاَ زُرَعُ وَلاَ تَجْمَمُ غِلاَكَنَّا وَ إِنِّي آمُرُ بِهُرَكِي لَكُمْ فِي ٱلنَّهِ ٱلنَّادِسَةِ قَتُلُ لِكَلَاثِ سِنِنَ ﴿ اللَّهُ مُعْرَدُهُونَ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلثَّامِنَةِ وَتَأْكُلُونَ مِنَ ٱلنَّاتُةِ ٱلْقَدِيَّةِ إِلَى ٱلسَّنَةِ ٱلتَّاسِنَةِ إِلَى عَيْ غَلَّهَا كَاكُلُونَ مِن ٱلنَّلَةِ ٱلصَّدِيَّةِ . ﴿ وَالْأَرْضَ مَلا تُبَمِّ بَاتًا لِأَنَّهَا لِيَ ٱلْأَرْضُ وَ إَغَا أَتُمْ غُرُبَّة وَزُّلآ عِنْدِي . عِنْ عَلِيهِ أَرْضِ بِلْكِكُمْ ٱجْعَلُوا فِكَاكَا الأَرْضِ . عِنْ إِذَا رَفْتَ حَالَ أَخِيكُ فَبَاعَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ فَلَيْلَتِ الْفَاكُ ٱلْأَفْرَبُ إِلَيْهِ وَيَفْكَ بَيْعَ أَخِيهِ . \$25 وَأَيْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ظَالَةٌ فَنَالَتَ بِدُهُ فَأَصَابَ مِثْمَارَ فِكَاكِهِ ﷺ ﴿ اللَّهُ فَالْمَ سنى يَسْهِ وَيُرُدُّ ٱلْفَاصَلَ عَلَى ٱلرَّبُلِ ٱلَّذِي بَاعَهُ وَيَرْجِعُ إِلَى مِلْكِي \* ﴿ الْمَالِينَ وَإِنْ أَمْ كَلَ . يُدُهُ مِفْدَادَ مَا يَرُدُ عَلَيْهِ ظَلَيْقَ مَبِيهُ فِي يَدِ مُشَرِّبِهِ إِلَّى سَنَةِ ٱلْيُويِلِ وَفِي ٱلْيُويِيل يَخْرُجُ وَيَرْجُمُ إِلَى مِلْكِهِ • ﴿ وَأَيْ رَجُلَ بَاعَ بَيْتَ إِقَامَةٍ فِي مَدِينَةٍ لَمَا أُودُ فَلَهُ أَنْ يْفَتُكُهُ إِلَى أَنْفِضَآهُ سَنَةٍ مِنْ قَوْمٍ بَيْهِ سَنَةً بَكُونَ أَجَلَ ٱلْفِكَاكِ. ﴿ وَإِنْ لَمْ يَفْتُكُمُ فَيْلَ غَام سَنَةٍ فَقَدْ ثَبَتَ ٱلْيَتْ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَدِينَةِ ذَاتِ ٱلسُّورِ بَثْةً لِلشَّتْرِيهِ مَدّى أَجْيَالِهِ وَلَا يَخْرُجُ فِي سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ . عَنْهِ وَيُبُوتُ ٱلْثُرَى ٱلَّتِي لَيْسَ لِمَا سُودُ يُحِيطُ بِهَا فَيْنَلُ مُثُولَ ٱلْأَرْضِ تُحْسَبُ فَيَكُونَ لَمَا فِكَاكُ وَتَخْرُجُ فِي ٱلْدُويِلِ. عَنْ الْمُ وَأَمَّا مُدُنْ ٱللَّهُ وَمِينَ وَابُوتُ مُدُنِ مِلْكُهُمْ فَالَّاوِ مِينَ أَنْ يَفْتَكُوهَا أَبَدًا . ١٠٠٠ فَمَن أَشْرَى مِنَ الْلَوِيِينَ فَلْفُورُجِ ٱلْمُشْتَرَى مِنْ بَيْتِ أَوْمَدِينَةِ مِلْتِ أَثُمْ فِي سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ لِأَنَّ بُيُوتُهُمْ وَمُدْنَهُمْ هِيَ مِنْكُ لَمْمُ فِيَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ إِنَّا مَا مَنَوَاحِي مُدْنِهُمْ فَلا تُبَاعُ لِأَنْهَا مِكُ مُوْبَدُ لَمْمُ وَ عِنْهِ فِي وَإِذَا رَقَتْ حَالَ أَخِيكَ وَقَصْرَتْ يَدُهُ عِنْدَكَ فَأَعْضُدُهُ وَلَعش مَمَكَ كَثَرِيبٍ وَزُيلٍ ٢٢٤٪ لَا تَأْخَذُ وَنَهُ دِبَى وَلَادِيْمًا بَلِ أَتَٰقٍ إِلَيْكَ فَيَعِيشَ أَخُوكَ مَلَكَ . ﴿ يَهِي لَا تَدْفَعُ إِلَهِ فِضَنَاكَ بِرَبِّي وَلَا طَلَامَكَ بِرِنجِي ﴿ ١٤٤٤ أَمَّا ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمُ الَّذِي أَخْرَجُكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لِأَعْطِيكُمْ أَرْضَ كُمْنانَ وَآثُونُ لَكُمْ إِلْهَا ﴿ ﴿ وَ إِذَا رَقَتْ عَالُ أَحِيكَ مَمَكَ فَبِاعَ نَفْمُ لَكَ فَلا أَسْغَفِهِمْ خِدْمَةَ ٱلْمَبِدِ عِنْ إِلَى كَأْجِير وَزُّولِ يُكُونُ مَمَكَ . إِلَى سَنَةِ الْيُولِيلِ يَخْدُمُ عِنْدَكَ ﴿ لِلَّذِيلُ ثُمُّ يَخْرُجُ مِن عِنْدِكَ هُوَ وَبَهُوهُ مَمَّهُ وَيَرْجِمُ إِلَى عَشيرَتِهِ وَإِلَى مِلْكِ آبَاتِهِ يَهُودُ ۗ ٢٢٤٪ لِأَنَّمُ عَبِدِيَ ٱلَّذِينَ أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لَا يُباعُوا بَهِمَ ٱلْسَبِيدِ. ١٤٢٤ لَا تَشَلُّطُ طَلَيْهِ بِعَمْرِ بَلِ أَتْقَ إِلَيْكَ ﴿ عِنْهِ ﴿ وَعَبْدَكَ وَأَمَنْكَ ٱللَّذَانِ يَكُونَانِ لَكَ فَيِنَ ٱلْأَمْمِ ٱلذِينَ حَوَاكَيْكُمْ

تَعْتُونَ الْسَيدَ وَالْإِمَا . عَيْمَ وَالِمَا مِنْ أَنِالَهُ الْذَرْ الْمُعْيِنَ مَكُمْ تَعْتُونَ وَمِنْ عَا عَنْهُرِهِم الَّذِينَ عِنْدُكُمْ الْوَلُونِينَ فِي الْرَسِكُمْ هُمْ يَكُونُونَ لَكُمْ يَكُمُ وَلَمُ وَلَوْقَهُمْ نَشِكُمْ مِن بَعْدَكُمْ الْوَلَّ مِنْهِ وَتَسْتَغْدُونِهُمْ أَمّنا . وَأَمَّا الْمَوْتُمُمْ مِنْ إِنْ الْمِرائِيلَ فَلا وَالْمَا الْمَائِينَ مَلَكُ الْوَلِمِينَ الْمَائِيلَ فَلا وَالْمَائِيلَ وَلَمَا مَا الْمِيهِ عِنْهُو . عَلَيْهِ وَإِلَّا السَّفْتُ فِي قَلْمَ إِلَى الْمَائِيلَ فَلِهِ الْمَائِيلَ فَلَا اللَّهِ مِنْ الْمَائِيلَ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ وَالْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### ألفصل السكدس والعشرون

كالتعنيوا لكم أوثانا ولامفوات ونساك تعيوا لكم وعرا مزغرة لا تعنيوا فِي أَدْمِنِكُمْ لِتَسْجُدُوا لَهُ لِأَنِي أَمَّا ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمْ . عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا خَفَارُهَا وَمَقْدِسِي مَهَا يُوهُ أَمَّا ٱلزَّبُّ . هِي إِنْ حَرَايُمْ عَلَى دُسُومِي وَحَفِظُتُمْ وَصَابَايَ وَعَلِمُمْ بِسَا عَنْ أَزَّ لَتْ غُيُونَكُمْ فِي أَوَاجَا وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضَ عِلَالْمَا وَنَعْرَا ٱلْمُثْلِ يُخْرَجُ ثَمْرَا كمن وَالْمَ يَاسُ تَصِلُ بَالْفِطَافِ وَالْفِطَافُ تَصِلُ بَالزُّوعِ وَتَأْكُاونَ طَمَامَكُمْ شَبًّا وَتُعْمُونَ آمِنِينَ فِي أَرْضِكُمْ. عَلَيْهِ وَأَلْقِي السَّلَامَ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَرَفُّدُونَ وَلِسَ مُرْجَعُ وَأَدِيلُ ٱلْوَحُوشَ ٱلصَّائِرَةَ مِنَ ٱلأَرْضِ وَسَيْفُ لَا يُرَّذِي أَرْضَكُمْ . يُجَيِّجُ وَتَطَلُّمُونَ أعالكم فيتقلون أملكم بالنب ويحج فقارد الحسة منكرية والة بنك تَطَرُدُ رِيَّوَةً وَتَسْفُطُ أَعْدَاؤُكُمْ أَمْلَكُمْ بِالسِّيْفِ. ﴿ وَأَفْبِلُ عَلَيْكُمْ وَأَغِيكُمْ وَأَكْثِرُكُمْ وَأَنْهِتْ عَدِي لَكُمْ ﴿ يَعَلِي وَكَأَكُمُونَ ٱلْفَدِيمَ ٱلْمُثَقِّنَ وَتُخْرِجُونَ ٱلْفَدِيمَ مِنْ أَمْمِ لَلْهِ بِدِ . عِنْ وَأَجْلُ سَكِنِي فِيَا بَيْنَكُمْ وَلَا أَخْذَلُكُمْ عِنْ وَأَسِرُ فَهَا يَيْنَكُمُ وَأَكُونُ لَكُمْ إِلَمَا وَأَنْهُمْ تَكُونُونَ لِي شَمَّا عِينِهِ أَمَّا الرَّبِّ إِلَمْكُمْ الَّذِي الْمَرْجَكُمْ مِنْ أَرْضِ ٱلْمُصْرِيِّينَ لِللَّا تَكُونُوا عَبِيدًا لَمْمْ وَكَئْرَ أَغْلَالَ نِبرُكُمْ وَجَلَّكُمْ نَسيرُونَ مُتَصِيعِنَ • عَلَيْكِ وَإِنْ أَمْ تَنْهُوا لِي وَلَمْ تَسْلُوا بِحَبِيعٍ هٰذِهِ ٱلْوَصَايَا عَيْبَيْ وَتَبَذَيْ رُسُوي وَعَالَتْ أَنْفُسُكُمْ أَخَكَامِى ظَلْمُ تَسْلُوا بَحِيعٍ وَمَايَايَ وَتَتَعَنَّمُ عَهْدِي وه فَأَ مَا أَيْمَا أَمَا يُكِمُ هُذَا أَسَاطٍ عَلَيْكُمُ دُعْبَا وَسِلًا وَمُعَى ثُعْنِي ٱلْمَيْقِ وَكُلْتُ اَلْتُسَ وَرَّزَعُونَ زَرَّعُكُمْ بَاطِلًا فَيَأْكُمُ أَعْدَاذَكُمْ . كَيْنَتِيْ وَأَجْمَلُ وَجْبَى صَدَّكُمُ فَتَهْزِمُونَ مِنْ وَجُومٍ أَعْدَالِكُمْ وَيَسْلُطُ عَلَيْكُمْ مُبْعَثُوكُمْ وَنَفِرُونَ وَلَاطَالِ لَكُمْ. عَنْهُ أِنْ لَمْ تُعلِمُونِي بَنْدَ هٰذَا زِدْنَكُمْ تَأْدِيبًا عَلَى خَطَائِكُمْ سَبْتَ أَضْنَافِ وَيُهِمْ فَأَخْطِمُ نَشَاعٌ عِرْكُمُ وَأَجْمَلُ مَا آخُمُ كَالْخَدِيدِ وَأَدْضَكُمْ كَالْفَاسِ ﴿ وَمُرْغُ فُوَاكُمْ عَبَّا وَلَا تَخِرَ جَأَوْضَكُمْ إِنَّاهَا وَنَعْوَ أَلَاَّ دْضِ لَا يَخْرِجْ ثَمْرُهُ . عَيْنِ وَإِن مَرَيْخَمَ مَعِي ۚ إَفِظْلَافِ وَلَمْ تَشَا وَا أَنْ تَعَمُوا لِي زِدْتُكُمْ سَبْتُ أَضَافِ مِنَ ٱلشَّرَ بَاتِ عَلَى حَلَمَاكُمُ عِنْ ﴿ وَأَطَلَقُتُ مَلَكُمُ وَحْسَ ٱلصَّحْرَا ۚ فَتَذَيِّكُكُمْ وَتُبْكُ بَرَّا ' مَكُمْ وَتَقَاكُمُ خُوحِنْ طُرُكُكُمْ . عِنْهِ وَإِنْ أَمْ تَلَا يُواجِدُهُ وَجَرَيْتُمْ مَعِي بِأَخِلَافِ عِنْهِ جَرَاتُ أنا ابنا شكم بالجلاب وَمَرَ بْكُمْ سَبْتَ أَصْافٍ عَلَى خَطَايَاكُمْ ﷺ فَأَجْلُ عَلِيْكُمْ سَفًا مُنْتَفِينًا نَفِينَةَ ٱلْهَادِ فَتَقِبَنُونَ إِلَى مُدْيَكُمْ وَأَ بَتُ ٱلْوَبَّ فَيَا بَيْنَكُمْ وَلُسْلَمُونَ إِلَّى أَبْدِي ٱلْمَدُوِّ. ١١٨ وَإِذَا قَطَمْتُ عَكُمْ قِوَامَ ٱلْخُبْرِ غَيْرَعَمْرُ بِــَأَهُ ٱلْخُبْزَ فِي تَوْدِ وَلِيهِ وَيَرْدُدُنَ خُبُرُكُمْ بِالْبِرَانِ وَتَأْكُلُونَ وَلَا تَشْبُلُونَ . ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنْ لَمْ غَضْلُوا

لِي بِذَلِكَ وَمَرْ يُثُمُّ مَنِي بِالْحِلَافِ عَنْ إِلَيْ مَرْبُ أَنَّا أَيْمًا مَكُمْ بِالْحِلَافِ سَاخِطًا وَأَذَّ بَكُمْ سَبَّةَ أَضَافٍ عَلَى خَطَابًاكُمْ ﷺ فَأَكُلُونَ لَلُومَ بَنبِكُمْ وَلِحْمِ بَابَكُمْ تَمَاتُونَ ﴿ وَهِذِكُ مَنَارَفَكُمْ وَأَحْطِمْ غَائِسِلَ نُعْوسِكُمْ وَأَلِقَ حَتَّكُمْ عَلَى جُنْتِ أَوْنَائِكُمْ وَتَكْرَهُكُمْ نَفْسِي. ﴿ ﴿ وَأَجْمَلُ مَدْنَكُمْ قَفْرًا وَمَقَادِسُكُمْ مُوحِشَةً وَلَا أَشْتَم رَائِعَةَ رَمَى بِنَكُمُ جِنْ ﴿ وَأَزْكُ ٱلْأَرْضَ إِلْمَا فَيَنْفَعِلْ لَمَا أَعْدَاوَكُمُ ٱلَّذِينَ يَسكنُونَهَا عَنْهُ وَأَبَدِتُكُمْ فِيهَا بَدِينَ ٱلْأَمْمِ وَأَمَرُهُ وَرَآا كُمْ سَيْنًا فَتَصِيرُ أَرْضُكُمْ خَرَابًا وَمُدْنُكُمْ قَفْرًا. ١٤٢٤ جِنَانِهِ تُسْتَوْفِي ٱلْأَرْضُ شُبُونِهَا فَاوِلَ أَيَّامٍ وَحَسَنِهَا وَأَنْتُمْ فِي أَرْضِ أَعْدَآيُكُمْ حِلْمُسَادِ تَسَبِتُ الْأَرْضُ وَتَسْتَوْفِ سُبُوتِهَا ﷺ طُولَ الْإِم وَحْمَنْهَا تَسْمِتْ مَا لَمْ تَسْهِوهُ مِنْ سُمُوكِكُمْ مُدَّةً مُقَامِكُمْ بِهَا. ﴿ وَالْكُونَ مِنْكُمْ أَلْقِ ٱلْجُبْنَ فِي فُلُوبِهِمْ فِي أَرَامِنِي أَعْدَالَيْهِمْ حَتَّى يَهْزِهُمْ صَوْتُ وَرَفَةٍ مُتَحَرِكَةٍ فَيَهْرُيُونَ هَرَبَهُمْ مِنَ السَّيْفِ وَيَسْقُطُونَ وَلَا طَالِبَ عِنْكُمْ وَيَنْذُ ٱلْوَاحِدُ بَأَجِبِ كُمْنَ يَهُرُبُ مِن أَمَامِ ٱلسُّنفِ وَلَا طَالِبَ وَلَا بَكُونَ لَكُمْ ثَبَكُ فِي وُجُوهِ أَعْدَآ يَحْمَمُ عَلَيْهِ وَتُبَادُونَ بَنِنَ ٱلْأَمْمِ وَتَأْكُلُكُمْ أَرْضُ أَعْدَآ كِكُمْ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَلِنُونَ مِنْكُمْ يَتْمَرْسُونَ بِلْأُوْبِهِمْ فِي أَرَاضِي أَعْدَآ يْكُمْ وَأَيْمَا بِذُوْبِ آ آيَهِمْ مَهَا يَعْمَلُونُ كالله حَتَّى يَشَرِفُوا بِإِنْهِم وَبِإِنْمِ آلَتِهِم فِي خِياتِهِم أَلَي خَافُونِ وَفِي سُلُوكِهم مَى بَلَكِلافِ، عَلَيْكِ لِذَلِكَ أَمَّا أَيْمَا أَسْكُ مَهُمْ بِلَغِلَافِ وَأَدْعِلْهُمْ أَرْضَ أَعْدَالَهِمْ حَقّ تَنَدَلُلَ فُلُوبُهُمْ ٱلنَّلْفُ وَحِينَشِيدٍ فَإِنَّمْ يَفُونَ عِنْ إِنِّهِمْ ﷺ فَأَذْكُرُ عَبْدِي مَمّ يَنْقُوبَ وَعَهِدِي مَمَ إِسْطَقَ أَيْمِنًا وَعَهْدِي مَمَ إِيْرِهِيمَ أَيْمِنَا أَذْكُوهُ وَأَذْكُو ٱلْأَرْضَ كالله وقد أخلِيت الأرض منهم واستوقت سبوتها في وحشتها ينهم ووقوا هم عن إنجَم لأَنَّهُمْ نَبَدُوا أَحْكَامِي وَرُسُومِي عَافَهَا أَنْفُسُمْ : عَلَيْ وَأَيْمَا مَمَ ذَلِكَ إِذَا كَانُوا فِي أَرْضِ أَعْدَلَيْهِمْ لَا أَخْذَلُمْ وَلَا أَكُوهُمْ يَحِيثُ أَفْيِهِمْ وَأَفْتَحُ عَهْدِي مَعْمُ لِأَتِي أَنَا ٱلرَّبِّ إِلَيْهُمْ ﷺ بَلْ أَذَّكُو لَهُمْ عَهَدَ ٱلْأَوْلِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْتَرَجَّتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عَلَى غُونِ ٱلْأُمْمِ لِأَكُونَ لَمْمُ إِلَمَا أَنَا ٱلرَّبِّ . ﴿ لَيْنِي لِمُسْذِهُ هِيَ ٱلرُّسُومُ وَٱلْأَحْكَامُ وَٱلثَّرَائِمُ ٱلَّتِي جَمَلُهَا ٱلرَّبُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي طُودٍ سِينَا ۚ عَلَى لِسَانِ مُوسَى

# أَلْفَصَلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِثْمُرُوْنَ

يَنِينٍ وَكَلَّمَ ٱلزَّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴾ كَيْمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمٌ أَيُّ إِنْسَانٍ خَسُمَنَ نَذُوا فَكَى حَسَبِ تَمُوعِكَ تَكُونُ ٱلنُّفُوسِ الرُّبِّ . عَنْ فَيَكُونَ تَمُوعِكَ الذَّكُرِ مِنَ أَبْنِ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَى أَبْنِ سِتِينَ سَنَةً تَحْسِينَ مِثْقَالَ فِسُنَّةٍ بِسِنْقَالِ ٱلْفُذْس. عَنْ إَ فَإِنْ كَانَتْ أَنْنَى فَيْكُونُ تَقُوعُكَ لَمَا ثَلَاثِينَ مِثْنَالًا . عَنْ وَإِنْ كَانَ أَنِ خَس سنِينَ إِلَى عِفْرِينَ سَنةً فَيَكُونُ تَقُومُكَ لِلذِّكِ عِفْرِينَ مِثْمَالًا وَالْأَنْتَى عَفَرَةَ مَتَاقِيلَ . كَلْ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِن أَبْنِ تَسْرِ إِلَى أَبْنِ خَسْ سِنِينَ فَيكُونَ تَقُومُكَ لِلذُّكُو خَسَةً مَاقِيلِ فِنسُة وَ اِلْأَنْقَى ثَلَاثَةَ مَنَاقِيلِ فِعَنْةٍ . ﴿ يَكُمْ وَإِنْ كَانَ مِن أَبْنِ سِتِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا فَيكُونُ تَعْوِيْكَ لِلذُّكُو خَسَةَ عَشَرَ مِثْنَالًا وِلِلْأَنْنَى عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ • ﴿ إِنَّا قَالَ تَصْرَتَ بِدُوْعَن ٱلْفَيَّةِ يَنِقُهُ بَيْنُ بَدَي ٱلْكَامَنَ فِنْفَوْمُهُ ٱلْكَامِنُ عَلَ مَنْبَ مَا ثَنَالُ بِدَاللَّهِ بِلُفؤمُهُ أَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيْتَ عَا يُعَرِّبُ الرَّبِ قُرْبَاتًا فَكُلُّ مَا يُجْعَلُ مِنْ ذَلِكَ لِلرَّبِ فَهُو مُكُونُ فَدْسًا جِينَجَ لَا يُبِدِلْهُ وَلَا لِنَيْرَهُ لَا جَيْمًا يَرْدِي، وَلَا رَدِيًا بِجَيْدِ فَإِنْ أَبْعَلَ بَعِيَّة بِهَجِيَةِ تَكُونُ هِيَ وَمَا أَبْدِلَتَ بِوفُدْسًا . عِلَيْكِ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيَةً نَجِسَةً بِمَا لَا يُقرَبُ وْرَانًا لِرْبِ فَلِيْفِ ٱلْبَعِيةَ أَمَامَ ٱلْكَامِن عَنْهِ فَيُقَوِّنُهَا ٱلْكَامِنْ عَلَى جُودَتِها أَوْ رَدَآآتِهَا وَكَا لِنُونَهَا ٱلكَاهِنُ تَكُونُ ﴿ يَكِنْكِيرٌ وَإِن ٱسْتَفَكَّهَا فَلَيْرَدْ عَلَى ٱلْتَقُومِ خُسَنْ ﴿ كِنْ وَأَيُّ رَجُل قَدَّسَ بَيْتَهُ فُدْسَا لِلرَّبِّ فَلْفَوْمَهُ ٱلْكَاهِنُ عَلَى جُودَتِهِ أَوْرَدَا يَهِ وَكَمَا يُقَوْمُهُ ٱلْكَاهِنَّ يَكُونُ. ﴿ يَهِي إِنَّ أَنْ أَنْفَكُ ٱلْمُقَدِّسُ بَيْفَ فَلَيْرِهُ عَلَى ٱلتُّومِ خُسَ فِضَّةِ وَيَكُونَ لَهُ • ﴿ ﴿ إِنَّ فَدَّسَ إِنْسَانُ شَيًّا مِنْ حَقَّلَ مِلْكُهِ لِلرَّبِّ فَلْتَكُن ٱلْقَيَةُ عَلَى قَدْدَ بَذُرُومُ كُلُّ مَبْذَرَ مُرْمِنَ ٱلصَّهِ بَحْسِينَ مِثْقَالَ فِصْبَةِ . كُنَّ فَإِنْ

قَدَّسَ حَمَّةُ مِنْ سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ فَكَمَّا نَعُومُهُ يَكُونُ . ﴿ لَيْكِيرٌ وَإِنْ قَدْسَهُ بَعْدَ سَنَةِ ٱلْيُوبِيل فَيْحُسُ لَهُ الْكَامِنُ الْفِطَّةَ عَلَى قَدْدِ السِّينَ الْبَاقِيَّةِ إِلَى سَنَّةِ الْيُوبِيلِ وَيُحْطُ لَهُ مِنَ التَّقُومُ . عِنْ ﴿ وَإِن اسْتَفَكَ الْمُدِّسُ ٱلْخُلُ فَلَيْدِهُ عَلَى ٱلْقُومِ خُسَ فِسَتُم وَيَكُونَ لَهُ • ﴾ إِنَّ فَانَا لَمْ يَفْتُكُهُ فَابَاعَهُ ٱلْكَاهِنَ لِرَجْلِ آخَرَ فَلا يُفَتَكُّ بَعْدُ ﴿ وَيُكُونَ ٱلْحُمُّلُ عِنْدَ خُرُوجِهِ فِي ٱلْيُوبِيلِ قَدْسًا لِلرَّبِ كَالْحَشْلِ ٱلْحَرَّامِ وَيَصِيرُ مُلَكُمُ لِلْكَاهِنِ. اللَّهُ عَنَّا إِنَّ فَلَاسَ لِلرَّابِ حَلْلًا أَشْتَرَاهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ خُمُولَ مِلْكِهِ ﴿ وَهِي فَلَهِمْ لَ لَهُ أَلْكَامِنْ مِثْمَادَ أَنْقِبَةِ إِلَى سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ فَيَدْفَعُهَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ قُدْسًا لِلرَّبِ ﴿ لَهُ مِنْ الْمُولِلِ مَرْجِمُ ٱلْحُقُلُ إِلَى ٱلْإِمْ إِلَّذِي لَهُ مِلْكُ ٱلْأَدْضِ • ﴿ وَجَهِمُ تَقُوعِكَ فَلَيْكُنْ بِمِثْقَالَ ٱلْفُدْسِ كُلُّ مِثْقَالَ عِنْدُونَ دَانَهَا . ﴿ وَأَمَّا ٱلْكُرْ ٱلْفَرُونَ لِلرَّبِ مِنَ ٱلْبَهَاجِ فَلَا يُعَدِّسُهُ إِنْدَانُ سُوَّا ۚ كَانَ مِنَ ٱلْغَرِ أَوْمِنَ ٱلْغَيْمَ فَهُوَ الرَّبِ عَنْ أَنْ أَنْ كُنْ مِنْ أَلْبَاعُ النِّمِنَةُ فَلِنْدِهِ عَلَى حَسَبِ تَقْوِ بِكَ وَرَوْ عَالَيْ خُسَا. وَإِن لَمْ يَفْتُكُ قَالِيْمَ عَلَى حَسَبِ تَقْوِيكُ، عَنْ وَكُلُ مَا يُفَيِّرُهُ ٱلْإِنْسَانُ الرِّبِرِينَ جَمِعِ مَا لَهُ مِنْ بَشَرَ أُوْ بِهِيةِ أَوْ مِنْ خُفُولِ مِلْكِهِ فَلا يُبَاعُ وَلَا بُفَتَكَّ . كُلِّ مَرَامُ هُوَ فَدَسُ أَقَدَاسَ لِلرَّبِّ ، ﴿ يَكُنَّ كُلُّ مَرَامٍ يُمَرَّمُ مِنَ اَلنَّاسِ لَا يُفَدَى بَلْ يُفَتَلُ قَتَلا ، ﴿ وَجِي أَعْشَادِ ٱلْأَدْضِ مِنْ حَبَّهَا وَمِنْ ثَمَرَ الشَّجَرِهِيَ لِلرَّبِ قُدْسٌ لِلرُّبِّ . ٢٠٠٠ وَإِن أفَيَكُ إِنْمَانُ شَيْنًا مِنْ أَعْمَادِهِ فَلَيْوِدْ عَنْبِهِ خَمْهُ . وَكَثِّينَ وَأَمَّا جِيمُ أَعْمَادِ الْقَر وَالْغَمْمِ كُلّ مَا يَجُوذُ مِنْهَا تَحْتَ ٱلْمَصَا فَكُلُّ عَاشِرِينْهَا يَكُونُ فَنْسًا لِرَّبِ ۖ ﴿ الْمُعْمَلُ أَجَيدُ هُوَأَمْ دَدِيهُ وَلَا يُبْدَلُ فَإِنْ أَبْدِلَ يَكُونُ هُوَ وَمَا أَبْدِلَ بِهِ قُدْسًا لِلرَّبِّ لَا مُفَكُّ كالله هِيَ ٱلْوَمَايَا ٱلْتِي أَمَرَ ٱلأَبُّ بِهَا مُوسَى لِنِي إِسْرَائِيلَ.

فِي طُورِ سِينًا،

# سِفر لَعُكُوا

#### ألفضل آلأوك

وي و كَتْمُ ٱلرُّبُّ مُوسَى فِي يَرْيُدِ سِيناتَه فِي خِبَّاهَ الْمُعَمِّرِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأُولِ مِنَ ٱلشَّهر الكَانِي مِنَ ٱلسُّنَدَ ٱلكَانِيَةِ خِرُوجِهِم مِن أَدْضِ مِصْرَ كَانِلًا عَلَيْهِ أَحْسُوا جَاعَةً يَنِي إِمَرَّائِلَ بِنَائِرِهِمْ وَيُنُونِ آ بَالَيُمْ مِلْدِ أَسَايَهِمْ كُلُّ ذَكِ يِمَا مِهِ عَيْدٌ مِن أَنْي عِثْرِينَ سَنَّةَ فَصَاعِدًا كُلُّ مَن يَخُرُجُ إِلَى ٱلْحُرْبِ فِي إِسْرَائِلَ تَحْصِيهِم أَنْتَ وَهُرُونُ بحَسَبِ جُنُوشِهِمْ . عَنْ ﴿ وَلَيْكُنْ مَعَكُما مِنْ كُلِّ سِبْطِ دَجُلٌ وَذَٰلِكَ ٱلرُّجُلُ هُوَ دَيْسِنُ نَيْتِ آ بَانِهِ . وَهِي وَهٰذِهِ أَسُمَا ۚ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ يَعْمُونَ مَمَّكُما مِن رَاوِبِينَ ألِصُورُ ٱنْ شَدَيُّ أُورَ . يَهِيْ وَمِنْ يَتْمُونَ شَلُومِينِلُ بْنُ صُودِيثَدَّايَ . عَنْ وَمِنْ يَهُوذَا تَحْشُونُ بِنُ عَينَادَابَ . عِنْ وَمِنْ يَشَاكَرَ نَتَنَا شِلُ بَنْ مُوعَ . عَنْ وَمِنْ زَبُولُونَ أَلِلَ بِنُ حِيلُونَ . ٢٠٠٤ وَمِنْ بَنِي يُوسُفَ مِنْ أَفْرَائِيمَ أَلِيشَسَامَاعُ بْنُ عَيْبُودَ وَمِنْ مَنَّتُ عِلْدُلُ بِنُ فَدَهُمُودَ . ١٠٠٠ وَمِنْ بَلْيَامِنَ أَبِدَانُ بِنْ جِدْعُونِي . ١٠٠٠ وَمِنْ دَان أَحِمَاذَ دُنْ تَعْسَدُ أَي . ١٠٠ وَمِن أَشِيرَ فَجِمِدُلُ بْنُ عَكْرَانَ . ١١٥ وَمِنْ جَادِ أَلْيَاسَافُ بْنُ دَعْوِيْلِ. ﴿ يَهِيْ وَمِنْ نَفَتَالِيَ أَجِيرَعْ بْنُ عَبْنَانَ . ﴿ يَهِمُ هُولًا وَمَدْعُوه ٱلْجَمَاعَةِ أَشْرَافُ أَسْبَاطِ آلِلَهُمْ رُوْسَاءَ أَلُوفِ إِسْرَائِيلٍ. ﴿ لَيْنَا ﴿ فَأَخَذَ مُوسَى وَهُرُونُ هُوْلَاءَ ٱلرَّجَالَ ٱلَّذِينَ غُينُوا بِأَسْهَا بَهِمْ ﴿ يَعْمَا كُلُّ ٱلْجَمَاعَةِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَوَّلِ مِنَ ٱلشَّيْرِ التَّانِي فَأَنْشَبُوا إِلَى عَشَارِهِمْ وليُوتِ آبَائِهِمْ بإحْمَا ۚ ٱلْأَسَاءَ مِن ٱبْزِعَشْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا بِرُوْوسِهِمْ عِنْكُمْ كَأَلْمَرُ ٱلرَّبُّ مُوسَى فَمَدَّهُمْ فِي يَرْبِّهِ سِينَا ﴿ عَنْكُمْ فَكَانَ بَنُو دَاوْبِينَ بِكُرُ إِسْرَائِيلَ بِحَسْبِ مَوَالِيدِهِمْ وَعَثَائِهِمْ وَيُوْبِ آ بَآيُهِمْ بِإِحْسَآهُ أَسْمَانِهِمْ يرُوْوسِهِم كُلُ ذَكِرِ مِنِ أَنِي عِنْرِينَ سَنَةَ فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى ٱلْمُرْبِ عِنْهِمْ كَانَ عَدَدُهُمْ لِلْبَطِ رَأُوبِينَ سَتَّةُ وَأَرْبَعِنَ أَلْفَا وَخَسَ مِثَةٍ . ١٠٠٠ وَبُو يَعْمُونَ بَحَسب

مَوَالِدِهِمْ وَعَنَارِهِمْ وَيُهُوتِ آبَاتِهِمْ بِإِحْمَاءَ أَسَأَيْهِمْ بِوْدُوسِهِمْ كُلُّ ذَكْرِ مِنِ أَبْ عِمْرِينَ سَنَةَ فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى أَلْمُرْبِ عِلْكِيرٍ كَانَ عَدَدُهُمْ لِسِفْظِ يَتْمُونَ تَسْمَةً وَخْسِينَ أَلْمًا وَثَلَاثَ مِنْهِ . بِينَ وَبُوجَادِ بِمَسَبِ مَوَالِيدِهِمْ وَعَمَالِهِمْ وليوتِ آبَائِهِم بِإِحْمَادَ أَسَمَالِهِمْ مِن أَبْنِ عِشْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَّى ٱلْحُرْبِ كَنْ عَدَدُهُمْ لِسِبْطِ جَادٍ خَمَةَ وَأَرْبَعِنَ أَلْفَا وَستَّ مِنَّةٍ وَخَسِينَ ﴿ كُنْ إِلَى الْ يهوذا بحسب مواليدهم وعشازهم ويوت آباهم بإحماه أساتهم من أب عشري سَنة قَصَاعِدًا مُحَلِّخَارِج إِلَى الْحُرْبِ عِينَ كَانَ عَدُدُهُمْ لِسِبْطِيهُوذَا أَرْبَعَةُ وَسَبِينَ أَلْنَا وَسَدُّ مِنَّهِ . عَنْهُ وَبُو يَمَّا كُمْ بِحَسْبِ مَوَالِيدِهِمْ وَمَشَائِرِهِمْ وَيُوتِ آ بَالِيمَ بإحصاءا سَمَاتِهم مِن أَبْنِ عِشْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى ٱخْرِبِ ٢٠٠٤ كَانَ عَدَدُهُمْ لِسِبْطِ يَتَاكُرُ أَرْبَعَةً وَخَسِينَ أَلْفَا وَأَرْبَعَ مِنْةٍ . كَيْنَ وَبُو زَيُولُونَ بِحَسَب مَوَالِيدِهِمْ وَعَمَاثِهِمْ وَأَبُوتِ آ أَلَهِمْ بِإِحْمَاءً أَسْمَانِهِمْ مِن أَبْ عِشْرِينَ سَنَةً فَصَلِعدًا كُلُّ خَارَجٍ إِلَى ٱلْحَرْبِ ١٤٠٤ كَانَ عَدَدُهُمْ لِسِبْطِ زَلْهِرُونَ سَبْمَةً وَخَسِينَ أَلْفًا وَأَرْهَ مِنْ وَ يَكُولُولُولُولُ فَا أَوْرَائِمَ فَحَسِدِ مَوَالِدِهِمْ وَعَثَاثِرِهِمْ وَبُنُوتِ آبَاتِهِمْ بِإِحْمَاءُ أَنْمَاتِهِمْ مِنِ أَبْنِ عِشْرِينَ شَنَّةً فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى ٱلحُرْبِ والمن عَدَدُهُمْ لِسِطِ أَفَرَائِمِ أَرْبَهِينَ أَلْفَا وَخْسَ مِنْ وَلَا وَبُومَكُم وَبُومَكُم الم مَوَالِيدِهِمْ وَعَنَانِهِمْ وَلِيُوتِ آلَانُهِمْ بِإِحْمَاهُ أَسَانَهِمْ مِن أَنِي عِشْرِينَ سَنَةَ فَصَاعِدا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى أَخْرُبِ عِنْهِ كَانَ عَدَدْهُمْ لِيبْطِ مَنْتَى أَثَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَلْفَا وَسِنْفِ. كالله وَبُو بَفَامِينَ بِحَسَبِ مَوَالِيدِهِمْ وَعَشَائِهِمْ وَبُيُوتِ آ بَآيِمٍ بِإَحْمَاءُ أَسَاكِم مُ مِن أَنِ عِمْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى ٱلْحُرْبِ ٢٢٠٠ كَانَ عَدْدُهُمْ لِسِطِ مَلْكِمِينَ خُنَّةُ وَنَّلَائِينَ أَلْمَا وَلَتَمْ مِلْسَةِ . عَنْهِ وَهُو فَانِ بَعَسَبِ مَوَالِيهِمْ وَعَشَائِهِمْ وَيُونِ آئِيمِمْ بِإِحْمَاءَ آمَانِيمِ مِن أَنِي عِفْرِينَ سَنَةَ قَصَاعِمًا كُلُّ عَالِمٍ إِلَّى اَكْرَبِ عِنْهُ كَانَ عَدَدُهُمْ لِسِبْطِ دَانِ اثْنَيْنِ وَسِتِينَ أَلْفًا وَسَبَّمَ مِنَّةٍ . عَنْهُ وَبُنُو أَشِيرَ بِحَسْبِهِ مَوَالِيدِهِمْ وَعَشَارِهِمْ وَيُونَتِ آبَالِهِمْ بِإِحْسَاهُ أَسْمَالُهِمْ مِن أَبْنِ عِشْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجِ إِلَى ٱلْحُرْبِ عِنْهُ كَانَ عَدَدْهُمْ لِسِبْطِ أَشِيرَ وَاحِدًا وَأُرْبِينَ أَلْفَا وَخُسَ مِنْ مَ عَلَيْهِ وَبُلُو نَفْتَلِي بَعْسِبِ مَوَالِدِهِمْ وَعَثَاثِهِمْ وَيُوتِ آلِيْهِم بإحماء أَسَابُهُم مِن أَبْنِ عِشْرِينَ سَنَّةٌ فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِج إِلَى ٱلْحُرْبِ عَنْهُ كَانَ عَدَدُهُمْ لِيبِهُلِ نَفَتَالِي ثَلَاثَةً وَخْسِينَ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنْهِ . عَنْهِ الْمُؤْدَة هُمْ ٱلْمُدُودُونَ ٱلَّذِينَ عَدَّهُمْ مُوسَى وَهُرُونُ وَأَشْرَافُ إِسْرَائِلَ وَهُمُ ٱثْنَا عَشَرَ رَجُلًا لِحُلْ بَيْتِ مِنْ يُوتِ آبَائِهِمْ وَاحِدُ . عِيدٍ وَكَانَ جِيمُ الْمُدُودِينَ مِن بَني إِسْرَائِيلَ بِحَسَبِ يُبُوتِ آ بَآيَهِمْ مِن أَبْنِ عِفْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا كُلُّ خَادِجٍ إِلَى ٱخْرَبِ نِي إِسْرَائِيلَ ﷺ كَانَ جَمِّعُ ٱلْمُدُّودِينَ سِتَّ مِنْهِ ٱلْمَنِّ وَثَلاَثَةَ ٱلْآفَوَ وَخَمْلَ مِنْهُ وَخَمِسِينَ • \$20 وَأَمَّا اللَّهُ وَفِينَ ظَمْ أَسِدُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ بِمُسَبِّ سِبْطُ آبَائِهِمْ عِنْ إِذْ كَانَ ٱلرَّبِّ قَدْ كُلُّمَ مُوسَى قَائِلًا عِنْ أَمَّا سَبِطاً لَاوِيَ فَلَا تَسْتُمُمْ وَلَا تخص جَلَتَهُمْ فِيَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . عِنْ إِنْ أَنْ مَوْكُلِ ٱللَّاوِيْنِ عَلَىٰ ٱلشَّهَادَةِ وَيَجِيعٍ أَمْتِنَةٍ وَكُلَّ مُتَلِقًاتِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَ ٱلْمُكِنَ وَجَيْعٌ أَمْتِكِهِ وَهُمْ يَخْذِبُونَهُ وَحَوَالَهِ يَنْزِلُونَ • عِنْهِ فَإِذَا ٱذْغَلَ ٱلْمُسْكُنُ فَٱلْلَاوِيْنَ لِمَوْضُونَهُ وَإِذَا زَلَ فَهُمْ يَصِبُونَهُ وَأَيُّ أَجْنَبِي تَقَدُّمَ فَلِيُقْتَلَ . ﴿ وَيَنْزِلُ بُنُو إِسْرَائِيلَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهِمْ فِي عَلَيْهِ وَجِدَ دَايَيِهِ بِحُسَبِ جُيُوشِهِم ﷺ وَٱللَّاوِيُّونَ يَنْزِلُونَ حَوَالَى مَسْكِنِ ٱلنَّهَادَةِ لِلَّا يَمَلُ عَلَى جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلُ سَخَطُ وَيَقُومُ ٱللَّاوِقُونَ بِحِرَاسَةِ مَسْكُنَ ٱلشَّهَادَةِ. كالله فَمُولَ بُلُو إِسْرَائِيلَ يَجِيعِ مَا أَمْرَ ٱلرَّبُّ بِهِ مُومَى هُكُذَا صَنَّفُوا

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

مَوْهُوبُونَ لَهُ هِنَةً مِنْ لَدُنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ • ﷺ وَقَلِدْ هُرُونَ وَبَذِيهِ فَيُحَافِظُوا عَلَى كَهُنُونِهِمْ وَأَيُّ أَجْنَيَ تَقَدَّمَ فَلَيْقَتَلَ . ١ عَلِيم وَكُلُّمَ ٱلرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِلَيْم إني قَدْ أَخَذْتُ ٱللَّاوِيِّينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعَلَ كُلِّ بِكُرْ فَاتِحٍ رَحِم مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكُونُ ٱللَّاوِقُونَ لِي ﷺ لِأَنَّاكُلُّ بِكُرِهُو لِي يَوْمَ أَهْلَكُ كُلُّ بِكُرِّ فِي أَرْضِ مِمْرَ قَدَّسْتُ لِي كُلُّ بِكُرْ فِي إِسْرَائِسِلَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَهَائِمِ إِنَّهُمْ لِي يَكُونُونَ أَنَا الرُّبُّ . عِيْدٍ وَكُلُّمُ الرَّبُّ مُوسَى فِي مَرْيَّةِ سِينًا ۚ قَائِلاً عَلَيْكِ عُدَّ مِنِي لَاوِيَ بِحَسَبِ بُيُوتِ آبَائِهِمْ وَعَثَارِهِمْ كُلُّ ذَكَو بِن ابْنِ شَهْرٍ فَصَاعِدًا تَشَلُّهُمْ . والله فَمَدُّهُم مُوسَى يَحْسَبِ قُولِ ٱلرَّبِ كَمَّا أَمِرَ . وَمَا وَهُولًا بَنُولَادِي بِأَسْأَيْم جِرِشُونُ وَهَاتُ وَمَرَادِي • ﴿ وَهٰذَانِ أَنَّهَا أَبْنَى جِرْشُونَ بَحَسَبِ عَشَائِرِهِمَا لِبْنَ وَتَمْمِي . عَنْهُ وَبُوْمَاتَ بِمَسَبِ عَثَارِهِم عَرَامُ وَمِسْكَادُ وَمَرُونُ وَعُزِّيثِلُ . كَيْنِ وَأَنَّا مَرَادِي بَحَسَبِ عَثَاثِهِمَا عَلَى وَمُوشِى • هٰذِهُ عَثَاثِرُ ٱلدُّونِينَ بِحَسَب يُوتِ آبَلَهِم . عَنْ عَلَيْ إِرْشُونَ عَشِيرَةُ لِبَنَّى وَعَشِيرَةُ شِمْيَ هَالَانِ عَشِيرًا لَلْمِ فُونِينَ و الْمُدُودُونَ مِنْهَا بِإِحْمَاءَ كُلُّ ذَكُّومِن أَنِي شَهْرِ فَصَاعِدًا سَبْعَةُ آلَافٍ وَخَمْلُ مِنْهِ. ﴿ وَمُشْيِرًا عِرْشُونَ تَنْزِلَانِ وَرَأَهُ ٱلْمُسْكِن جِنَّةَ ٱلْفَرْبِ ﴿ وَالْرَائِيسُ ا عَلَى بَيْتِ أَبِي ٱلْجِرْشُونِينَ أَلْكِمَاتُ بْنُ لَايْلَ. ١٠٠٠ وَمَا يَخْرُلُهُ بُلُو حِرْشُونَ فِي خِيَاة الْحُمَرُ هُوَ الْمُسكُنُ وَالْحُبَاةَ وَعِطَآؤُهُ وَسِنْرُ بَابٍ خِبَاهَ الْمُحَرِّرِ ﷺ وَأَسْتَارُ ٱلشُّرَادِقِ وَسَثْرُ بَابِهِ ٱلَّذِي حَوْلَ ٱلْمَسْكُن وَحَوْلَ ٱلْمَذَبَحِ نحيطًا بِهِمَا وَأَطْلُبُ كُلّ خِذَمَتِهِ. والمُهَاتَ عَشِرَهُ ٱلْمُرَامِينَ وَعَشِيرَهُ ٱلْمِسَارَيِنَ وَعَشِيرَةُ ٱلْحَبُرُونِينَ وَعَشِيرَةُ ٱلْمُزْيِنْلِينِ . هٰذِه عَمَالِز ٱلْعَاتِينَ عِنْ إِلْحَمَادَ كُلِّ ذَكِرِ مِن أَبْنِ تَشْرِ فَصَاعِدًا غَانِيَةُ آلَانِ وَسِتْ مِنْهِ قَالِمُونَ بِحِرَاسَةِ ٱلْفُدْسِ. ١٠٠ وَعَشَارٌ بَنِي مَاتَ يَزْرُلُونَ إِلَى جَانِبِ ٱلْمُحْنِ جِمَةَ ٱلْجُنُوبِ عِنْهِ وَٱلرَّيْسُ عَلَى بَيْتِ أَبِي عَنَالِ ٱلْقَهَاتِينَ أَلِصَافَانَ بِنْ عُزِينُكِ . وَهُمَا يَعُرُسُونَهُ هُوَ ٱلتَأْمِتُ وَٱلْمَائِمَةُ وَٱلْمَارَةُ وَٱلْمَلْجَان وَأَمْنِهَا ٱلْفُدْسِ ٱلَّتِي يَخْدُمُونَ بِهَا وَٱلْحِجَابُ وَجَبِعْ خِدْمَتِهِ . عَلَيْهِ وَدَيْسُ دُوْسَاتَه ٱللَّاوَيْينَ أَلِمَازَادُ بُنُّ هُرُونَ ٱلْكَاهِينَ مُقَدِّمٌ عَلَى ٱلْقَائِينَ بَكِرَاسَةَ ٱلْقُدْس . ﴿ وَلَمَرَادِي عَشِيرَةُ الْحَلَوْيِينَ وَعَشِيرَةُ ٱلْمُوشَوْيِينَ هَـَالَكُنْ عَشِيرَنَا مَرَادِيَ كلي الْمُدُودُونَ مِنْهَا بِإِحْمَاءَ كُلُّ ذَكَّرِ مِن أَنْ يَشْهِ فَصَاعِدًا سِئَةٌ ٱلآفِ وَمِثَانِ. كَنْ إِلَّا إِنِّسُ عَلَى بَيْتِ أَبِي عَشَائِرْ مَرَادِي صُودِينْلُ بْنُ أَبِعَسْلَ وَهُمْ يَنْزُلُونَ إِلَى جَانِبِ ٱلْمُسْكِنِ جِمَّةَ ٱلثَّمَالِ . ﴿ لَكُنْ إِلَّهُ مَا يَوَكُّلُ بَنُو مَرَادِي عَلَى حِرَاسَتِهِ هُوَ أَلْوَاحُ الْمُسْكَن وَعَوَارُمُنهُ وَمَمْدُهُ وَقَوَاعِدْهَا وَكُلُّ أَمْتَمَتهِ وَخِدْمَتهِ ﴿ يَكُمْ ۚ وَمَمَدُ ٱلسُّرَادِقِ ٱلَّهِي حَوَالَيهِ وَقَوَاعِدُهَا وَأَوْتَادُهَا وَأَطْنَابُهَا . يُحْتِيجٍ وَيَنْزِلُ أَمَامَ ٱلْمُسْكِنِ فَجَاهَ خِبَآهَ ٱلْخَضَرَ جِمَّةً ٱلْمُشْرِقِ مُوسَى وَهُرُونُ وَبَنُومُ فَانِينَ بِحِرَاسَةِ ٱلْمَنْدِسِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِلَ وَأَيُّ أَجْبَي تَقَدَّمَ فَلَيْتَلْ. ﴿ وَهِي جَمِعْ عَدَّدِ ٱللَّاوِيْنِينَ ٱلَّذِينَ عَدَّهُمْ مُوسَى وَهْرُونَ بِحَسَبِ أَمْرُ الرُّبْ عَلَى حَسَبِ عَمَالِهِ هِمْ جَهِيمُ الذُّكُورِ مِن أَنِي تَنهُ وَفَصَاعِدًا أَثَانِ وَعِفْرُونَ أَلْفًا وَهَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى عُدَّكُمْ بِكُرِ ذَكَّرُ مِنْ بِنِي إِسْرَائِلَ مِن أَبْنِ سَهْدٍ صَاعِدًا وَأَحْصَ عَدَدَا مُمَّالَهُمْ ١ عَلَيْهِ وَخْذِ ٱللَّهِ تِينَ لِي أَمَّا ٱلرَّبُّ بَدَلَ كُلَّ بَكُر مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ وَبَهَائِمُ ٱللَّهُ وَيِنَ بَدَلَ كُلِّ بِكُرِمِنْ بَهَائِمٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ . عَلَيْ فَعَدُّمُوسَى كُلُّ بَكُرُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَّا أَمَرَهُ ٱلرَّبُّ عِينَ إِلْمَكَانَتْ جَمَّةَ ٱلْمُدُودِينَ مِنَ ٱلأَبْكَاد ٱلذُّكُورِ بِإَخْمَاءَ أَسَابَهُمْ مِن أَبْنِ شَهْرِ فَصَاعِدًا ٱثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ أَلْمَا وَيَشَيْنَ وَثَلَاثَةَ وَسَبْعِنَ . ﷺ وَنَكُمُمُ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﷺ خَوْ ٱللَّهِ يَبِينَ بَدَلَ كُلُّ بَكْرِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَهَائِمُ ٱللَّهِ تِينَ بَدَلَ بَهَائِيهِمْ فَيَصِيرَ ٱللَّهُ وَيُونَ لِي أَمَا ٱلرَّتْ . كُنْ وَأَمَّا فِدَآهُ ٱلْمُنْتِينِ وَالنَّارَةِ وَالسِّمِينَ ٱلزَّائِدِينَ عَلَى ٱللَّاوَ بِينَ مِن بمُحود بنى إشرائيلَ ١٤٣٤ نَخْذَ خَسَةَ مَنَاقِيلَ لِكُلِّ نَفْس مِنْهُمْ بِمِثْقَالِ ٱلْقُدْسِ تَأْخَذُهَا كُلُّ مِثْمَالِ عِفْرُونَ دَانَهَا عِنْهِمْ وَأَدْفَعَ ٱلْفِضَّةَ إِلَى هُرُونَ وَبَنِيهِ فِدَآهَ ٱلزَّائِدِينَ عَلَيهم. إِنَّ إِنَّا فَأَخذُ مُوسَى فِضَّةَ ٱلْفِدَادَ مِن ٱلزَّا بْدِينَ عَلَى مَنِ ٱفْتَدَاهُمُ ٱللَّاوِيُّونَ عِنْ يَمِنْ

عَنْ فَنْزَلُ فِي ٱلْمُقْرِقِ رَايَـةٌ عَلَّةِ يَبُوذَا بِحَسَبِ جُيُوشِهِمْ وَٱلرَّفِسُ عَلَى بَنِي يَهُوذَا تَحْشُونُ ثُنُ عَيْنَادَابَ عِنْ وَعَدَدُ جَيْثِهِ أَرْبَعَةٌ وَسَبُّونَ أَلْمَا وَسِتُّ مِئْةٍ . 👥 وَيَتْزِلْ إِلَى جَانِيهِ سِبْطَ يَشَاكُو وَٱلرَّ يْسُ عَلَى بَنِي بَشَاكُو تَشَائِيلُ بْنُ صُومَر وَيَوْدُوْ مَيْثِهِ أَرْبُهُ وَقُسُونَ أَفَا وَأَرْبَمُ مِسْةٍ . عِنْ ثُمَّ سِبْطُ زَلُولُونَ وَآلَ نِيسُ عَلَى بَنِي زَيْلُونَ أَلِيَكُ بْنُ حِيلُونَ عَيْ وَعَدَهُ جَنِيْهِ سَبْعَةُ وَخَسُونَ أَفَا وَأَرْجُ مِنْةٍ . كَيْنِيْجُ جَمِعُ ٱلْمُدُودِينَ لِحَلَّةِ يَبُوذَا مِنَّهُ ٱلْمَنِ وَثَمَانُونَ ٱلْفَا وَسِنَّةُ ٱلْكَوْرِوَازَجُ مِنْ يَعْبَ خُيُوشِهِمْ وَهُمْ مَتَعْلُونَ فِي ٱلْأُولُ. عَنْ وَفِ ٱلْجُوب دَائِهُ عَلَةٍ دَأُوبِينَ بِمُسَبِ جُيُوشِهِمْ وَالرَّيْسُ عَلَى بَنِي دَأُوبِينَ أَلِيصُودُ بْنُ شَدَيْ<del>وُ</del>ورَ وَعَدْذُ جَيْثُهِ بِنُّ ۚ وَأَرْبُلُونَ أَلْفَا وَخَسْ بِنَّةٍ . ﴿ وَيَؤِلْ إِلَى جَالِيهِ حِبْطُ يْخُونَ وَٱلْرَيْسُ عَلَى بَنِي يَتْمُونَ شَلُومِينِسَلُ بْنُ صُودِينَسَلُي ﷺ وَعَدَدُ خَيْثِهِ يَسْمَةٌ وَخَسُونَ أَلْفَا وَلَلَاثُ مِنْةٍ ﴿ ١٤٨٤ ثُمُّ سِبْطًا جَادٍ وَٱلْرَئِسُ عَلَى بَنِي جَدِ أَلْكَ مَنْ رَغُونِلَ ١٤٠٤ وَعَدَهُ جَيْئِهِ خَمَةٌ وَأَرْبُونَ أَلْفَا وَسِتُّ سِئَّةٍ وَخَسُونَ. ٢ اللَّهُ عَمِمُ ٱلْمُعُدُودِينَ لِحَلَّةِ وَأُوبِينَ مِنَّةُ أَلْفٍ وَوَاحِدٌ وَخَسُونَ أَلْفَا وَأَدْبَحُ مُنَّةٍ وَخَمْلُونَ بَمَسَدِ جُوْشِهِمْ وَهُمْ يَرْتَمَلُونَ فِي ٱلتَّانِي . ١١٤٤ ثُمَّ يَرْتَجِلُ خِبَّآ الْحَسْرِ عَلَهُ ٱللَّاوِينَ فِي وَسُطِ ٱلْحَلَّاتِ وَكَا يَنْزِلُونَ بِكُونُ ٱدْتِحَاكُمْ كُلُّ فِي مَوْسِهِ عَلَى حَسَبِ دَائِلِهِمْ . ١٤٢٤ وَفِي ٱلْمُرْبِ دَايَةٌ كُلَّةٍ أَفْرَائِهِ بَعَسَبِ جُيُوشِهِم وَالرَّيْسُ عَلَى بَنِي أَفْرَائِمَ أَلِيثَامَاعُ بَنُ عَيْهُودَ عَلِيدٍ وَعَدَدْ جَيْشُهِ أَوْبُونَ أَلْفَا وَخُسُ مِنْةٍ. وَإِلَى جَانِبِهِ سِبْعًا مَنْشَى وَٱلرَّيْسُ عَلَى بَنِي مَنْشَى جَلِيثِلُ بُنُ فَلَكُمُورَ وَيُعَدُّدُ جَيِشِهِ ٱثْمَانِ وَتَلَاقُونَ ٱلْفَا وَمِنَّانِ • ﴿ وَمَنْ مُ مِّنِهِا مُبْلِينَ وَٱلَّ نِسُ عَلَى بَنِي بَلْيَامِينَ أَبِينَانُ بُنُ جِنْمُونِيَ عِنْهِ وَتَعَدَّدُ جَيْشِهِ خَسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفَا وَأَدْبَعُ بِنَّةٍ . كَانِي جَيْمُ ٱلْمُدُودِينَ لِحَلَّةِ أَفْرَائِمَ مِنْهُ أَلْفٍ وَغَانِيَّهُ ٱلْآنِ وَمِنْهُ بِحَسَب جُوْشِهِمْ وَهُمْ لَرْتَجِلُونَ فِي ٱلثَّالِثِ • عِينِهِ وَفِي ٱلثَّمَالِ وَآيَةٌ عَلَّةِ دَانِ بِحَسَب جُيُوشِهِمْ وَٱلرَّ بِيْسُ عَلَى بَنِي دَانِ أَحِيمَازَدُ بَنْ عَيْضَدَّايَ عَلَيْكِ وَعَدَدُ جَيْشِهِ أَثْنَان وَسُوْنَ أَلْنَا وَسُمُّ مِثَّةٍ ۚ عَلَيْهِ وَيَٰوِلُ إِلَى جَانِهِ سِبْطُ أَشِيرَ وَالْرِيْسُ عَلَى بَنِي أَشِيرَ تَجْسِيْسِلُ بِنَّ مُكْرَانَ عِيْهِ وَعَدُّ جَيْدِهِ وَاحِدُ وَأَرْبُونَ أَلْفَا وَخَسُ مِئْةٍ . ﴿ يَهِ مُ يَبِطُ تَفَتَالِي وَالرَّ نِسَ عَلَى بَنِي نَفَتَالِيَ أَجِيرَعُ بَنُ عَبْسَانَ ﴿ يَهِ وَعَدُهُ خَيْنِهِ ثَلاَتُهُ وَخَسُونَ أَلْفَا وَأَرْبَعُ مِنَّةٍ . ﴿ يَرَبُعُ جَبِّعُ ٱلْمُدُودِينَ لِحَلَّةِ دَانٍ مِنْةُ وَسَبُّتُ ۚ وَخَدُونَ أَلْهَا وَسَتُّ مِنْ وَهُمْ يَلْتَحِلُونَ فِي ٱلْآخِرِ بِحَسَبِ رَابَاتِهِمْ • جُوْمِهِمْ بِيتُ مِنْةِ أَلْفٍ وَثَلَاثَةُ ٱلْآفِي وَخَسْ مِنْةٍ وَخَسُونَ ، عِيْهِ وَأَمَّا ٱللَّاوِيُّونَ ظَمْ يُحْسَوا فِي جُلَّةٍ بَنِي إِسْرَائِلَ كَمَّا أَمَرَ ٱلزَّبُّ مُوسَى • ﴿ لِللَّهِ فَضَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بحسُب كُلُّ مَا أَمَرَ ٱلزُّبُّ بِهِ مُوسَى حَكَدًا زَلُوا بِحَسَبِ دَايَاتِهِمْ وَحَكَمُنَا ٱدْتَعَلُوا كُلُّ بمس عنازه وبين آبانه

#### ألفصل الثالث

بُحُورِ مِنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ الْفِشَتْ أَلْفَا وَفَلَاتَ مِنْهِ وَخَنْهُ وَسِيْنَ مِثَالًا بِيثَالِ الْفُدْسِ ﷺ وَفَفَى مُوسَى فِئْةً الْفِيدَّة إِلَى هُرُونَ وَبَدِهِ عَلَى حَسَبِ قَالِ الرَّبِ؟ أَمَرُ الرَّثُ مُوسَى

# أَلْفَصَلُ ٱلرَّالِعُ

يهي وَكُلُّمَ ٱلرُّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ قَائِلًا عَيْدٍ أَحْمِيا جُّلَّةَ بَنِي فَاتَ مِنْ بَيْنِ يَنِي لَادِيَ بِحَسَبِ عَشَارِهِم وَيُوتِ آبَائِهِم ﴿ يَكُنُّكُ مِنِ أَنِي ثَلَاثِينَ سَنَةً فَصَاهِمًا إِلَى أَبْنِ خَسِينَ سَنَةٌ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَيْشَ لِيَصْلَ مَلَا فِي خِلَّاهُ ٱلْحَضَرِ. ﴿ ﴿ وَهٰذِهُ خِدْمَةُ بَنِي فَهَاتَ فِي خِبَاءَ ٱلْخَضَرِ قُدْسُ ٱلْأَقْمَاسِ . ﴿ يَهِيْكُ كِأْتِي هُرُونُ وَ بَنُوهُ عِنْدَ أَدْيِكَالَ ٱلْحَلَّةِ فَيُنْزَلُونَ ٱ لَحِبَابَ وَيُغَلِّونَ بِهِ تَايُوتَ ٱلشَّهَادَةِ . ﴿ ﴿ وَيَعْلَونَ عَلَيْ خِطْلَةَ مِنْ خُلُودٍ سَنَغْمُونَدِيةٍ وَيَبِشُطُونَ مِنْ فَوْقِهِ فَا كُنَّهُ مِنْ سَغْمُونِيٓ وَلَا يَجُلُونَ عَلَهُ . وي وَيُسْطُونَ عَلَى مَا يُدَوَ الْوُجُوهِ فَوْبَ سَنَجُونَ وَيَجْلُونَ عَلَيْهِ ٱلْفِصَاحَ وَٱلْجَامِرَ وَٱلْكُوُوسَ وَٱلْجَامَلَتِ ٱلِّتِي يُسْكُبُ بِهَا وَآ فُنِزُ ٱلدَّائِمُ يَكُونُ عَلَيْهَا ، عِنْ ﴿ مُ أَينُ مُلُونَ عَلَيْهَا قَرْبًا مِنْ مِسِيْرًا لَغُرْمِزُ وَلِيُعْلُونَهَا بِسَنَّاهُ مِنْ جُلُودٍ سَعَفُونِيْتَةٍ وَكُرْكُونَ عَلَمًا. ويَ أَخُذُونَ قُوْبَ سَنَغُونِ وَلِمَلُونَ بِهِ مَنَادَةَ ٱلْإِضَاءَةِ وَسُرْجَا وَمَقَاطُها وَمَنَافِضَها وَسَارُ آيَتِهَا أَلِي يَخْدُمُونَا بِمَا . هِينَهُ وَيَصْلُونَا هِيَ وَجَبِمَ آيَتِهَا فِي غِنْادَ مِن جُلُود سَنَهُونِيَّةٍ وَكَبَالُونَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمَثَلِ ٤ ١١ وَيَبْسُلُونَ عَلَى مَذْبَحِ الذَّهَبِ قُوبَ سَمَّهُونِيّ وَلِنَفَلُونَهُ بِنِثَاءَ جُلُودٍ سَنَغُونِكِ ۚ وَلَا كِرُونَ عَلَهُ . ﴿ لِي ﴿ وَيَأْخُذُونَ جِمِعَ أَدَوَاتِ ٱلْحِدْمَةِ أَلِينَ يَخْدُمُونَ بِهَا فِي ٱلْفُدْسِ فَيَعْلُونَهَا فِي قُوْبِ مِنْ سَخَبُونِي وَلِيَطُونَهَا بِنَدَّاء جُلُودٍ سَتَغُونَيَّةٍ وَيَسْمُونَهَاعَلَى ٱلْمَثَلِ ، كَانْتِي وَيَرْفَلُونَ دَمَادَ ٱلْمُذَيِّ وَيَبْسُطُونَ مَلَّكِ وُّتِ أَرْجُوانِ ٤ ﴿ وَتَجْمَلُونَ عَلَيْهِ جَمِيَّ أَمْتِينِهِ أَلِّي يَخْدُمُونَ بِهَا عَلَيْهِ الْجَامِرَ وَالْجَامَاتِ وَٱلْجَادِفَ وَٱلْمَاشِلَ وَسَائِرَ أَمْتِمَةِ ٱلْمُذَبِّحِ وَيَبْمُ لُمُونَ عَلَيْهِ غِشَا ۚ مِنْ مُلُودٍ سَعَنُمُونَتِيةِ وَلَا كِمُ إِن عَنَهُ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الْمَرْضَ فَإِذْهُ مِنْ تَنْطَيَّةِ ٱلْقُدْسَ وَجَهِم أَسْمَتُهُ عِنْدَ رَحِيلِ ٱلْحَسَلَةِ فَينْدَ ذَٰلِكَ يَدْخُلُ بَنُو فَهَاتَ لِيخِمُوا وَلَكِنْ لَآتِيسُوا ٱلْفُدْسَ لِسَلَّا يَهَلِكُوا ۚ هٰذَا مَا يَحْدِلُهُ بُو قَمَاتَ مِنْ خِبَّا ۚ أَنْهَ ضَر . ﴿ لَكُنَّ ﴿ وَهٰذَا مَا يَوَكُلُ بِهِ ٱلِمَاذَارُ أَنْ هُرُونَ ٱلْكَاهِنَ زَيْتُ ٱلْإِضَاءَةِ وَٱلْجُوْرُ ٱلْنَظِرُ وَٱلثَّذِيمَةُ ٱلدَّائِيمَةُ وَدُهُنُ ٱلْمُح وَوَكَالَةُ الْمُسْكِنِ كُلِّهِ وَجِيعٍ مَا فِيهِ مِنَ الْفُدْسِ وَأَمْتِيَتِهِ . ﴿ يَنْهُمُ وَكُلُّمَ الرَّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ قَائِلًا عِنْهِ لَا تَقْطَعَا سِطَ عَمَارِ بَنِي قَبَاتَ مِنْ بَيْنِ ٱللَّاوِيْيِنَ عِينِهِ بَل أَصْنَعَا بِهِمْ هَٰذَا فَيُعَيِّواْ وَلَا يَهْلِكُوا إِذَا أَفْتَرَ يُوا مِنْ قَدْسِ ٱلْأَقْدَاسِ. يَدْخُلُ هُرُونُ وَبُوهُ وَلَوْلُونَهُمْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ خِدْمَتُهُ وَخَلَهُ ﴿ لِيَنْكِلُّا وَلَا يَدْخُلُوا هُمْ لِيَظْرُوا عِنْدَ تَفْطِيَّةٍ أَنْتِمَةِ ٱلْفُدْسِ فَيَهْكِمُوا ۚ ﴿ ﴿ ثُلِيمَ وَكُلُّمَ ٱلرَّبِّ مُوسَى قَائلًا بِمِنْهِمْ أَخْصَ جَمَّلَةً نَبَى حِرْشُونَ أَيْمُنَا بِحَسَبِ بُيُوتِ آبَاتُهُمْ وَعَثَارِهِمْ ﴿ يَهِمْ ﴿ مِنْ أَبُن لَلَاثِينَ سَنَـةً فَصَاعِدًا إِلَى اَبْنِ تَحْسِينَ سَنَةً تَعَدُّهُمَ كُلِّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَيْشَ لِخَيْدَمَةً فِيخِبَآهَ ٱلْحُضَرِه عَنْهِ وَهٰذِهُ خِدْمَةُ عَشَارُ أَجْرِ شُونِينَ عَلَا وَحَلَّا. ١٤٤٤ يَصَالُونَ شُقَقَ ٱلْمُسْكُن وَجُنَّهُ ٱلْخُصَرُ وَعِطْلَةَ وَعِنْلَهُ ٱلْخِلُودِ ٱلسَّخُونَةِ الَّذِي عَلَيْهِ مِن فَوْقَ وبرَرْ بَابِ خِبَّا الْخَمَر عَنْ وَالْمَادَ السُّرَادِقِ وَسَرَّ بَابِهِ الذِي حَوْلَ الْمُسكِن وَالْمُذَبِعُ عُيطابِهِمَا وَأَطْنَابُهَا وَسَأَرُ أَمْتِهَ خِدْمَتِهَا وَكُلُّ مَا يُسَلُّ لَمَا هُمْ يَسْلُونَهُ . ﴿ يَكُنُّ عَلَى حَسَبٍ قُول هُرُونَ وَبَنِيهِ تَكُونُ يَمِيمُ خِذَمَةِ بَنِي جِرَشُونَ مِن حَلِهِمْ وَسَالِر خِدْمَتِهِمْ وَأَوْسِهِمْ بحراسَةِ جِيرِ أَهْالِهِمْ . عِنْهِ هَذِهُ خِدْمَةً عَسَالِهِ بَنِي جِرْشُونَ فِي خِبَّادَ ٱلْخَصَرِ وَيَرَاسَتُهُمْ تَحَتَّ يَدِ إِيثَامَادَ بْنِ هُرُونَ ٱلْكَاهِنِ . عَنْ وَأَحْصِ بَنِي مَرَادِي بِحَسَبِ عَشَارِهِم وَيُوتِ آ أَيْهِمْ كَلَيْكِ مِن أَبْنِ لَلَاثِينَ سِنةً فَصَاعِدًا إِلَى أَبْنِ خْسِينِ سَنةً تُمَدُّهُمْ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَيْسُ الْمِنْمَةِ فِي خِبَّا ٱلْحَشَرِ ، ﴿ يَهِمُ وَهَٰذَا مَا يَوَلُونَهُ مِنْ خَلْهم وَسَالِر خِدْمَتِهِمْ فِي خِبَّا ۚ ٱلْخَصْرِ. أَلْوَاحُ ٱلْمَكِنِ وَعَوَارِضُهُ وَعَدُهُ وَقَوَاعِدُهُ عِيج وَقَدَا أنشرادق ألتي حواليه وقواعدها وأوكادها وأطنابها وجيم آنيتها وسار بدمتها وتسليلهم

بِأَسْمَا يَهِمْ جِمِعَ ٱلْأَمْنِيَةِ ٱلِّتِي يَوَلُونَ خَلْمًا. عِنْهِ عَلَيْهِ خِدْمَةٌ عَشَاذِ بَنِي مَرَادِي كُلُّ خِدْمَتِهِمْ فِي حَبَّاءَ ٱلْمُصَرِّيَّعَتَ بِدِ إِيثَامَادَ بْنِ هْرُونَ ٱلْكَاهِنِ • ﴿ وَهُولُونُ وَرُوْسَا أَ الْمِمَاعَةِ رَبِي فَهَاتَ بِحَسْبِ عَمَا لِرِهِم وَلِيُوتِ آ بَالَيْهِم \$ عَلَيْ مِن أَنِي لَلائِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا إِلَى أَبْنِ خَسِينُ سَنَةً كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَيْشَ لِلْخِذْمَةِ فِي خِبَّةَ ٱلْحُضَرِ والله مَستَانَ ٱلمُندُودُونَ مِنْهُمْ بِمَسْرِعَثَارِهِمْ أَلْفَيْنِ وَسَجَّ مِسُةٍ وَخْسِينَ . عنه هُ وَلا وَمَدُلُودُو مَثَاثِرِ ٱلْمَهَاتِينَ كُلُّ مَنْ غَذَمُ فِي خِلَّوَ ٱلْحَضَرِ ٱلَّذِينَ عَدُهُمْ مُوسَى وَهٰرُونُ بِحَسْبِ أَمْرِ ٱلرَّبِّ عَلَى لِسَانِ مُوسَى. ﴿ وَمَعْدُودُو بَنِي جِرْشُونَ بَمَسَبِ عَفَانِهِمْ وَلِيُوتِ آبَائِهِمْ ١١٨٤ مِن أَنِ ثَلَاثِينَ سَنَـةً فَعَاهِدًا إِلَى أَنِي خَبِينَ سَنَةً كُلُّ مَنْ يَدُخُلُ الْمَيْشَ الْحِدْمَةِ فِي حِبَّادَ الْمُسَرَ عَلَيْكُ ٱلْمُدُودُونَ مِنْهُمْ بِمُسَبِ عَقَائِهِمْ وَيُرُوبَ آبَائِمْ أَلْفَانِ وَسِتَّ مِنْ وَثَلَاثُونَ . عَلَيْ هُولَا مَمْدُودُو عَثَاثِرَ بِنِي جِرْشُونَ كُلُّ مَنْ يَخْدُمُ فِي خِبَّا ۗ ٱلْحَضَرِ ٱلَّذِينَ عَدُّهُمْ مُوسَى وَهُرُونُ بَحَسَدِ أَمْمُ ٱلرُّبِ . عِنْهِ وَمَعْدُودُو عَشَائِرِ بِنِي مَرَادِيَ بِحَسَبِ عَشَائِرِهِمْ وَيُؤْوتِ آ إِلَهُمْ عَلَيْكُ مِن أَنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا إِلَّ أَنْ خَسِينَ سَنَةً كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْمُنْدُرُ لِخُدْمَةِ فِي خِبَّاءَ الْحُسْرِ عِلَيْهِ الْمُدُودُونَ مِنْهُمْ بِحَسَبِ عَشَارُهِمْ تَلائتَهُ الله وَيَسْانُون وَيَسْانُون وَهُولاً مَنْدُودُو عَشَارِ بَنِي مُرَادِي أَلْذِينَ عَدَّهُمْ مُوسَى وَهُرُونُ بِحَسَبِ أَمْرِ ٱلرَّبِ عَلَى لِسَانِ مُوسَى • عَيْنَ فَجَيعُ مَعْدُودِي ٱللَّاوِيينَ ٱلَّذِينَ عَدُّهُمْ مُوسَى وَهُرُونُ وَدُوسًا إِسْرَائِيلَ بِعَسَبِ عَثَائِهِمْ وَلِيُوتِ آبَاتُهُمْ عَلَيْكِ مِن أَيْنِ ثُلَاثِينِ سَنَةً فَصَاعِدًا إِلَى أَنِن خَسِينَ سَنَـةٌ كُلُّ ٱلدَّاخِلِينَ لَكَاشِرُوا خِدْمَةً ٱلْمَمَلِ وَخِدْمَةَ ٱلْحَمْلِ فِي خِبَّاءَ ٱلْخُمَمْرِ ﴿ لَيْهِ كَانَ ٱلْمُدُودُونَ مِنْهُمْ ثَمَانَيَةَ آلَاف وَخُسَ مِنْ وَقَانِينَ \* عَلَيْنَ بَعَسِهِ قَلْ الرَّبِّ عَلَى لِسَانِ مُوسَى أَحْمُوا كُلُّ بِمَسْهِ خِدْمَتِهِ وَحَلِهِ وَهُمْ ٱلَّذِينَ عَدُّهُمْ مُوسَى كَمَّا أَمَرُهُ ٱلرُّبُّ

#### ألفصل ألخاس

كاللهُ وَكُلُمُ ٱلْبُ مُوسَى قَائِلًا عِنْهِ مُرْ يَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ يَفُوا مِنَ ٱلْحَلْةِ كُلُ أَيْرَصَ وَكُلُ مَنْ بِوسَلِكُ وَكُلُ مُغَمِّرٍ بَيْتِ عَلَيْ فَكُرًا أَوْأَنَى فَالْمَنْوَا إِلَى خَارِجٍ الْحُلَّةِ تَفُونَهُمْ لِللَّهِ يَجْسُوا عَلَاتِهِمْ حَبِّثُ أَنَا لَمْنِمُ فِيهَا بَيْنَهُمْ ، عَلَي فَفَسَل كَذَلِكَ بُنُو إِسْرَائِيلَ وَتُفَوْهُمْ إِلَى خَارِجِ ٱلْخُلَّةِ كَمَا أَمْرَ ٱلْزُبُّ مُوسَى كُمُّالِكَ مَنْمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ . كَلُّنُّكُ وَكُلُّمَ ٱلزُّبُّ مُوسَى قَائِلًا ١٤٠٤ فَلْ لِنِن إِسْرَائِيلَ أَيُّ رَبُّلِ أَوِ آمْرَأَةٍ فَسَلَ شَيْأُ مِنْ جَمِيمٍ خَطَايًا ٱلْبَشَرِ وَغَدَرَ بِٱلرَّبِ فَتَدْ أَيْمَ ذَلِكَ ٱلإِنْسَانُ. عَمَا فَلِمَتْرَفَ بُخَطِيْتِهِ أَلَتِي فَعَلَمَا وَقَدْدُ مَا أَثِمَ بِهِ بِنِيْهِ وَيَرِدْ عَلَيْهِ خَسَّهُ وَيَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ أَثْمَ إِلَّهِ . 🕰 فَإِنْ لَمْ كُنْ قِرْجُل وَلِيُّ لِيَرْدُ إِلَيْهِ مَا أَثِمَ بِهِ فَلِيكُن ٱلْمَرْدُودُ يَمَّا أَثِمَ بِهِ قِرْبَ لْمُنْذُهُ ٱلْكَاهِنُ لِنَفْهِ فَعَنْلَاعَنْ كَنْسُ ٱلْكَفَّادَةِ ٱلَّذِي بَّكَثِرُ بِوعَهُ. عَنْ وَكُلُّ تَفْدِنَةِ مِنْ جَبِيمَ أَقَدَاسِ رَبِي إِسْرَائِيلَ أَلْتِي يُقَدِّنُونَهَا لِكَنَاهُنِ فَلَهُ تَكُون . \* وَلَقَدَاسُ الْإِنْسَانِ كُلُونُ لَهُ - وَإِذَا أَعْلَى إِنْسَانُ شَيْئًا لِمُكَامِن صَلَّهُ يُكُونُ . الله وَكُمَّ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِلَيْهِ مُنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ أَيُّ وَجُل ذَاعَت زَوْجَهُ فَخَانَتُهُ خِيَانَـةً ﴿ إِلَيْهِ وَمَاجَهَا رَجُلُ مُمَاجَعَةً فَسُل وَأَخْفِي ذَٰ إِلَكَ عَلَى بِلْهَا وَٱسْتَرَ تَقِيلُهَا وَلَا شَاهِدَ عَلَيًّا وَهِيَ لَمْ وَلَتَذَ عِيرٍ وَلَقَدَهُ رُومُ الْفَرْةِ فَنَاوَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَهِي نَجِمَةٌ ۚ أَوْ أَخَذَهُ رُوحُ ٱلْفَيْرَةِ فَفَارَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَهِيَ غَيْرُ غَجِسَةٍ كله فَلَاتِ ذَٰلِكَ ٱلرُّجُلُ لِمُرَأَتِهِ إِلَى ٱلْكَامِنِ وَبَاتٍ بِقُرْبَانٍ لَمَا عُضَرَ إِيفَةٍ مِنْ ﴿ وَقِنَ الشَّهِ لِلاَ يَمْتُ عَلَيْهِ زَيًّا وَلَا يَجْتَلُ عَلَيْهُ لَكَنَّا لِأَنَّهُ تَقْدِمَةٌ غَنْرَة وُ ثَالَنَ تَذْكَارُ 

﴿ وَقِنَ الشَّهِ لِلاَ يَمْتُ عَلَيْهِ زَيًّا وَلَا يَجْتَلُ عَلَيْهِ لَكِنَّا لِأَنَّهُ تَقْدِمَةٌ غَنْرَة وُ ثَالَنَ تَذْكَارُ

﴿ وَقِقَ الشَّهِ لِلاَ يَمْتُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يَجْتَلُ عَلَيْهِ لَكِنَّا لا أَنْهُ تَقْدِيدَةً غَنْرَة وُ ثَالَنَ تَذْكَارُ

﴿ وَقِقَ الشَّهِ لِلاَ يَمْتُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يَجْتَلُ عَلَيْهِ لَكِنَّا لا أَنْهُ تَقْدِيدَةً غَنْرَة وَالْآنَ لَهُ كَارِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْقِيلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللْ المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّةُ الْأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا يْذَكُرُ بِالنَّافُوبِ. ٢٢٠ فَيُقَدِّمُا ٱلْكَاهِنُ وَيَقِمُا بَسِينَ يَدِي ٱلرَّبِ ٢٢٥ وَيَكُولُ ٱلْكَاهِنُ مَّا أَمْقَدُما فِي وعَا مَزَفِ وَإِخْدُ مِنَ ٱلْنَادِ الَّذِي فِي أَرْضِ ٱلْمَكِنِ وَلِمَقِ فِي الْمَانَ وَيَعْتُ وَيَقِعُ الْكَاهِنُ الْمُرَالَةَ أَمَامَ الرَّبِّ وَيُحْتِفُ وَأَسَا وَيَجْلُلُ عَلَ وَلَيْتِهَا فُرْ إِن النَّذَكَارِ تَعْدِمةَ النَّهِرَةِ وفي يدِ الْكَامِنِ الْمَا الزُّ الْمِالِ لَعَنْدَ عِلَيْهِ وَلَمْتَك

Digitized by Google

وَقَا لَمْمَ كَذَا تَارَكُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَقُولُونَ لَمْمَ ﷺ بِالرَكُونَ الرَّبُ وَتَعْفَظَكَ بِهِنِيمٍ لِينِي الرَّبُّ وَجَعِهِ عَلَيْكَ وَيَرْخُلُكَ يَهِنِيمٍ يَمَكُمُ الرَّبُّ وَجَعَهُ نَحْوَلَهُ وَيَخْفُ السَّلَامَ بِهِنِيمٍ فَيَشِلُونَ آمِي عَلَى بِنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنَّا أَبَالِحُهُمْ

# ألفَصَلُ ٱلسَّابِعُ

والمستخلط وألما كان يَوْمُ فَرَاعُ مُوسَى مِنْ نَصْبِ ٱلْمُسْكِنِ وَمَسْجِهِ وَتَعْدِيسِهِ مَعَ جَبِعِ أَمْتِينَهِ وَٱلْمَذَيْحِ وَجِمِعِ أَمْتَمَتِهِ بَعْدَ أَنْ مُسحِهَا وَقَدَّسَهَا ﷺ قَرَّبُ وَوْسَآ ۚ إِسْرَائِيلِ رَوْوسُ يُوتِ آ بَانِهُمْ وَهُمْ رُوْسًا ۗ ٱلأُسْبَطِ ٱلْمُقَامُونَ عَلَى ٱلْمُدَّودِينَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ الْمُرْبَانِيمُ إِلَّى أَمَامِ ٱلرَّابِ سِتَّ عَلِاتٍ مُفَطَّاةً وَاثْنَيْ عَشَرَ قُوْدَامِنْ كُلَّ وَنِيسَيْنِ عَبَلَةٌ وَمِنْ كُلّ رَيْسِ وَّرُوْ فَقَدْمُوهَا أَمَامَ ٱلْمُسْكِنِ . ﴿ وَيَعِي فَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴿ وَعَ خُذُهَا مِنهُمْ فَتَكُونَ خِلْدَمَةِ خِلَّةَ ٱلْحَضَرِ وَأَدْفَهَا إِلَى ٱللَّاوِينَ إِلَى كُلِّ وَاحِدِ بَحَسب خِذَمته. إِنْ إِنَّ وَأَخَذُ مُوسَى ٱلْجَهَلُ وَٱلثِّيرَانَ فَدَفَهَا إِلَى ٱللَّاوِينِ . ﴿ وَمُعَ عَجَلَيْنِ مِنْهَا وَأَرْبَعَهُ يْمِرَانِ دَفَهَا إِلَى بَنِي جِرْشُونَ بَحَسَبِ خِدْمَتِهمْ عَلَيْكِمْ وَأَدْبَعَ تَجَلَاتٍ وَقَالِيَةَ بْمِرَان دَفَهَا إِلَى بَنِي مَرَادِي بَحسَبِ عِدْمَتِهِم تَحْتَ يَدِ إِيتَامَادَ بْنِ هُرُونَ ٱلْكَاهِنَ . يُحَيِي وَ إلَ بَنِي فَهَاتَ لَمْ يَدْفَعُ شَيًّا لِأَنْ عَلَيْهِمْ خِذْمَةَ ٱلفَدْسِ يَحْيِلُونَ عَلَى أَكْتَافِهِمْ . عَيْن وَوَّأْبَ ٱلرُّوسَا فَرْ بَانَهُم لِنَدْشِين ٱلمَدْيَحِ فِي يَوْم مَسْعِيفَدَّمَهُ ٱلرُّوسَا الْمَامَ ٱلمُذْبَع بي يهيع مَال ٱلرَّبُّ يُوسَى رَبْسِ وَاحِدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِيَرِّبُ قُرْبَاتُهُ لِنَدْشِينِ ٱلْمَذْبَحِ . ١٠٠٠ فَكَانَ ٱلَّذِي قَرَّبَ فُرْ بَانَهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأُوَّلِ تَحْفُونَ بْنَ عَينَادَابَ مِنْ سبطينَهُوذَا . عَن وَكَانَ قُرْبَانَهُ قَسْمَةً مِنْ فِشَةٍ وَزَنْهَا مِنَهُ وَنَلَاثُونَ مِثَالًا وَجَامًا مِنْ فِشَةٍ وَزَنْهُ سَبْلُونَ مِثَالًا بِمُقَالَ ٱلْقُدْسَ كَلَاهَا مُلُوانِ مَعِيدًا مَلُومًا بِزَيْتِ التَّقْدِمَةِ عِلَيْ وَغِمْرَةً مِنْ ذَهَبِ وَذُنَّهَا عَشَرَهُ مَنَا قِيلَ تَمَالُونَهُ يَخُورًا عِنْ إِنَّ وَتُورًا مِنَ ٱلْمَرْ وَكَيْشًا وَحَمَّلًا حَوْلِيا لِلْمُحْرَقَةِ عِثْلَةٍ وَتَبْسًا مِنَ ٱلْمَرِ لِذَبِيمَةِ إِخْسُلَاهُ عِثْلَةٍ وَلِذَبِيمَةِ ٱلسُّلَامَةِ قُوْدُيْنِ وَخْسَةَ كَاش وَخْسَةَ نُيُوسَ وَخْسَةَ خَلَانَ حَوْلَتِهِ . هَذَا قُرْاَنْ نَحْشُونَ بْنِ عَينَادَابَ . ﴿ وَفَيْ أَلُومِ ٱلنَّانِي قَرَّبَ نَشَائِيلُ بْنُ صُوعَرَ رَئِيسٌ يَشَاكَرَ . ﴿ لَكُنَّ وَكَانَ قُرْبَانُهُ قَسْمَةً مِنَ ٱلْفِضَّةِ وَذَهُمَا مِنَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِثْقَالًا وَجَامَا مِنَ ٱلْفِضَّةِ وَذَنَّهُ سَبِكُونَ مِثْقَالًا بعثقال ٱلفُدْس كلاهما نفلوان سجيدًا مَلُونًا رَايت التَّشْدِمَةِ ﴿ وَعِيْرَةً مِنْ ذَهَبِ وَذَهَا عَشَرَهُ مَثَاقِيلَ تَمَلُونَهُ بَخُودًا يَكِينِهِ وَقُورًا مِنَ ٱلْمَرْ وَكَنِشا وَحَلَا خَوْلِيا فِلْحُرْفَة عَيْنِهِ وَتَسْا مِنَ ٱلْمَرْ لِذَبِهَةِ ٱلْخَطَأَةَ بِيَالِينِ وَلَذَ بِهَةِ ٱلسُّلَامَةِ فُوزَيْنِ وَخَسَةَ كَلِش وَخَسَةَ تُنُوس وَخَمَةَ خَلَانَ حَوْلَةِ . هٰذَا قُرْ إِنْ نَشَائِيلَ بْنَ صُوعَرَ . ﴿ يَهُمُ إِلَّهُ وَقِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ قَرَّبَ الِيَآبُ بْنُ حِيلُونَ رَيْسُ بَنِي زَبُولُونَ . عِيدٍ وَكَانَ فُرَّانُهُ قَسْمَةً مِنَ الْفِشَّةِ وَزُخَا مِنَهُ وَثَلَا ثُونَ مِثَالًا وَجَامًا مِنَ ٱلْفَضَّةِ وَذُنُّهُ سَبُنُونَ مِثَالًا بِمِثَالِ ٱلفَدْس كِلاهُمَا تَمَلُوانِ مَعِيدًا مَلُونًا رَبِّتِ لِتَقْدِمَةِ عِلَيْكِ وَعِبْرَةً مِنْ ذَهَبٍ وَزُنْهَا عَشَرَةُ مَثَاقِيلَ تَمَلُوهَ بَخُورًا ﴾ ﴿ وَقُورًا مِنَ ٱلْهَرِ وَكَلِمْنَا وَخَلَا حَوْلِيًّا لِلْفَرَقَةِ ۞ ﴿ وَتَهْسَا مِنَ اَلْمَوْ لِذَيْهِةِ ٱلْحُلَادَ ﴿ وَلِذَيْهِةَ ٱلسُّلَامَةِ قُوْرَيْنِ وَخَسَةً كَاشٍ وَخَسَتُهُ تُيُوس وَخْتُهَ هُلَانِ حَوْلَيْهِ ، هٰذَا قُرْمَانُ أَلِيْكِ بْنِ حِيلُونَ • ﴿ وَفِي ٱلْيُومُ ٱلرَّابِمِ قَرَّبَ أَلِيصُودُ بْنُ شَدَيْوُ وَدَرَ نِيسُ بَنِي دَأُوبِينَ ﴿ ١٠ ﴿ وَكَانَ قُرْ بَانُهُ قَصَمَةٌ مِنَ ٱلْفِضَّةِ وَذَنْهَا مِيَّةُ وَثَلَاثُونَ مِثْنَالًا وَعِلمًا مِنَّ ٱلْفَضَّةِ وَذَنَّهُ سَبُّونَ مِثْسَالًا مِنْمَالَ ٱلْفُدْس كلاهُمَا تَمَلُوان سَعِدًا مَلَتُونًا يَزْتِ لِتُقْدِمَةِ ١٤٠٠ وَعِبْرَةً مِنْ ذَهِبِ وَزُنْهَا عَشَرَةً مَنَاقلَ عَمْلُوهُ بَخُورًا ﴿ وَأَوْرًا مِنَ ٱلْفَرِ وَكُلِمُنَا وَخَلَا خُولِياً أَنْفُرَقَةٍ ﴿ وَلِيسًا مِنَ ٱلْمَوْ لِذَيْهِمَةِ ٱلْحُطَّآءَ ﴿ وَلِذَيْهِمَةِ ٱلسُّلامَةِ قُوْرَيْنِ وَخْسَةً كِبَاشٍ وَخْسَسَةً نُيُوس وَخْلَةً خُلَانَ حَوْلِيَّةٍ . هٰذَا قُرْبَانُ أَلِمُورَ بْنِ شَدَيْرُورَ . ١٠٠٠ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلْحَلِيس وَّتَ شَلُومِينْيِلُ بْنُ صُودِينَدَّايَ رَيْسُ بَنِي شِمُونَ • ﴿ مِنْ ﴿ وَكَانَ قُرْبَانُهُ مَسْمَةً مِنَ ٱلْفَضَّةِ وَزُهُا مِنَّهُ وَثَلاثُونَ مِثْنَا لَّا وَجَامًا مِنَ ٱلْفَضَّةِ وَزُنْهُ سَبْلُونَ مِثْنَا لاَبِعْنَال ٱلفُدْس كلاهُمَا تَمْلُوان سَمِيذًا مَلْتُونًا بَرَّبِ لِلتُّقْدِمَةِ ﴾ ﴿ وَعِجْرَةً مِنْ ذَهَبِ وَزُنْهَا عَشَرَةً

ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُأَةَ وَيَقُولُ لَمَّا إِنْ كَانَ لَمْ يُضَاجِنْكِ رَجُلُ وَلَمْ تُخَاذِي إِلَى نَجَاسَةٍ مَعَ غَيْرٍ سِمْكِ فَأَنْتِ بَرِيَّهُ مِنْ هُفَا ٱلْمَاءَ ٱلْمَرْ ٱلْجَالِ ٱلْمُنَةِ . ﴿ يَكُونُ إِنْ كُنْتِ فَدِ أَكْزَن إِلَى غَيْرِ ذَوْجِكِ وَتَنَجَّنتِ بِهِ وَجَعَلَ غَيْرُهُ مَعَكِ مُضَاجَعَتَهُ. ٢٠٠٠ وَيُحَلِّفُ ٱلْكَاهِنُ الْمِرَاةَ رَبِينِ ٱلْمُنْتَةِ وَمَقُولُ لَمَا يَجْسَلُكِ ٱلرَّبِّ لَنْنَةً وَيَدِينَا بَيْنَ صَلِبِ بأَنْ تَجَسَلَ ٱلرَّبُّ وَدَكُكِ سَائِعَةً وَجَلَكِ وَادِما ﴿ وَيَعْضُلُ هَٰذَا ٱلْكَأَةَ ٱلْجَالِثُ ٱلْفُنَةِ فِي أَمْمَ آبُكِ يُوْرِمِ ٱلْطِنِ وَإِنْقَاطِ ٱلْوَدِكِ. فَتَقُولُ ٱلْمُرَاةُ آمِينَ آمِينَ . ﴿ يَنْكُ فَكُنُّ ٱلْكَامِنُ خذه ٱلْمَنَاتِ فِي ٱلْكِتَابِ وَيَصُوحًا بِٱلْمَاءَ ٱلْمَرْ عِلَيْ ۚ وَيَسْقِى ٱلْمِرَاَّةُ ٱلْمُسَاءَ ٱلْمُرّ ٱلْجَالِبَ المُّنَّةُ فَدَخُلُ فِيهَا ٱلْكَا ٱلْجَالِ ٱلمُّنَّةِ فِمُرَادَةٍ. عَنْ وَأَخْذُ ٱلْكَامِنُ مِنْ بَدِمَا تَقْيِمَةُ ٱلْنَيْرَةِ وَيُحْرَكُهَا أَمَامَ ٱلرَّبِ وَيُقَدِّهَا إِلَى ٱلْمَذَيْحِ ١٤٤٤ وَيَقْبِضُ ٱلْكَاهِنُ مِنَ الطُّيمَةِ تَدْكَارُهَا وَالمُّقَرِّهُ عَلَى ٱلمُذَكِرِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَسْقِ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْمَـا . عَيْنِ إِلَا مَقَاهَا ٱلْمَا ۚ قَلِنْ كَانَتْ قَدْ تَعَبَّتُ وَخَانَتْ بَلْهَا خِيَانَةً يَدْخُلُ فِيهَا مَأَ ٱللَّمَٰةِ لِلْمَرَارَةِ فَيرِمُ حِلْمًا وَتَسْفُطُ وَرَكُهَا وَتُكُونُ الْمُرَأَةُ لَلْنَةً فِيهَا بَلِينَ شَفْهِهَا. ﴿ وَإِنَّ لَمَ تَكُن الْمرأَةُ فَدْ تَكْبَسَتْ بِلِ كَانَتْ طَاهِرَةً تَبْرَأُ وَتَحْسَلُ بِينَ • ﴿ وَهُمَّا لَهُ مُدِينَةً ٱلْفَيْرَةِ فِيهَا إِذَا زَاهَتِ أَمْرَأَهُ عَنْ بَالِهَا وَتَجَسَتْ يَنْ إِلَيْهِ أَوْ أَخَذَ رَجُلًا دُوجُ غَيْرَةٍ فَعَادَ عَلَى أَمْرَأَتِهِ وَوَقَعْهَا مِينَ يَدَي ٱلرَّبِّ وَسَنَمَ بِهَا ٱلْكَاهِنُ جَهِمَ مَا فِي هٰذِهِ ٱلثَّرِينَةِ ١٤٠٤ فَيَرَأَ ٱلرَّجْلُ مِنَ ألوذر وكك المرأة تخمل وذرها

#### ألفضل السادس

وَيُعْ وَكُلُّمَ ٱلرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴿ يَكُمْ كُلُّمْ مَنِي إِسْرَائِيلَ وَفُسَلَ لَمْمُ أَيُّ رَجُلِ أَو آمرَ أَتِي نَفَدَ نَذُر نُسَكِ لِلِفُسُكَ لِرَّبَ عِنْ عَلَيْ فَمَنَ ٱلْحَمْرِ وَٱلْسُكِرِ فَلِمَارِلُ وَمَلَ شَرِ وَمَثَلُ مُسْكِرٍ لَا يَشْرَبْ وَكُلُّ نَفِيمٍ مِنَ ٱلْمِنْبِ لَا يَشْرَبُهُ وَلَا يَأْكُلُ عِنَا رَطَابًا وَلَا يَابِسا عِنْ وَمُولَ أَيَّامٍ أَنْكِهِ مِنْ كُلِّ مَا يُسْلُ مِنْ جَفْنَةِ ٱلْخَمْرِ مِنْ أَنْجَم رَمَّى ٱلْبَشْرُ لَا يَأْكُلُ . عِنْ وَمُلُولَ أَيَّامٍ نُسْكِهِ لَا تَرَّا مُوسَى يِرَاْسِهِ إِلَى أَنْ يَيُّمُ ٱلْأَيَّامُ أَلَتي تَفَسَّكُمَا إِلَى مَكُونُ مُقَلَّسًا وَيُرَيِّي خَصَلَ شَمَر دأيهِ عَنْ إِلَيْ وَطُولَ أَيَّام نَسْكُم إِلرَّبَ لَا يَدْخُل عَلَى جُنَّةِ مَنِتِ عِنْكُ وَلَا يَتَجُمَلُ وَلَوْ بَأِيهِ وَأَمَّهِ وَأَخِيهِ وَأَخْتِهِ عِنْدَ مَوْمِم لِأَنَّ لَمَكَ إلْهِ عَلَى رَبُّهِ عِنْ إِنَّهُ كُلُّ أَيَّام نُسْكِي مُقَدَّسٌ لِرَّبِّ. عِنْ إِنَّا مَاتُ عِنْدَهُ مَيْتُ هُمَّاةً عَلَى بَنْنَةٍ وَتَغَمِّسَ وَأَهُ ٱلْلُقَدِّسُ فَلَهُ إِنْ وَأَهُ فِي يَوْمِ طَلُوهِ فِي ٱلْيُومِ السَّاسِ يَعَلِقُهُ . كله وفي النُّومِ التَّامِن أِلْقِ بِسَامَتَيْنِ أَوْ فَرَحُي هَام إِلَى الْكَاهِنِ إِلَى بَالِ حَبَّا الْخُفَرِ وَ اللَّهُ وَمُمَّلُ ٱلْكَاهِنُ أَحَدُهُما ذَهِمَة خَطَاءَ وَٱلْآخُرُ نُحْرَقَةً وَيُكَفِّرُ عَنْهُ مَا خَطِئ بهِ بسب الميت ويُقَدِّسُ رَاسَهُ فِي ذَلِكَ الْيُومِ مِنْ إِلَى فَقَدْسُ يِرْبِ أَيَّامَ نُسُكُهِ وَالْق عَمَل حَوْلِي ذَهِيمَة إِثْمَ وَٱلْأَيَّامُ ٱلنَّابِمَةُ تَسْفُطُ إِذْ قَدْ تَتَجَسَ نَسْكُهُ ، ﷺ وَهٰذِهُ خُرِينَةُ ٱلنَّالِيكُ فِأَقَى بِهِ فِنْمَ يَتِمُ أَيَّامُ نُسْكِم إِلَى بَابِ خِبَآهُ ٱلْحُضَرِ عَلَيْكُ فَيُقْرِبُ فَرَّانَهُ قِرْبَ هَلَا خُولَيْا صَحِمًا لِلْخُرَقَةِ وَرَخَلَةً خُولَيَّةً صَحِجَةً لِذَيهِمَةِ ٱلحَظَآءَ وَكَبْنَا مَحِمَا إِذَ بِهُوَ ٱلسُّلَامَةِ ، عَلَيْنِ وَسَلُّ فَعِلِيرِ مِنْ سَمِيذٍ مَرَادِقِ فَعَلِيرِ مَلُونَةٍ يزَيْتٍ وَدُفَّاقٍ صَلِيرَ تُسْوِحَةٍ مَزْنِتٍ وَتَقْدِمُنَهَا وَشُكُبُها . ﴿ لَهِ لَا يَعْدُلُهَا ٱلْكَاهِنُ بَيْنَ بَدَي ٱلرُّبّ وَيَسْتُمْ ذَيْعِهُ خَطَالًا فِوتُعْرَقُهُ عِلَيْهِ وَالْكَبْسَ مِسْتُهُ ذَيْعَةً سَلاَتَةٍ لِرَّبِ مَ سَلَّةٍ أَقطير مْ يَسْمَ إِلْكَاهِنْ تَفْدِمَتُهُ وَسَكِيبًا . عَلَيْهِ وَتَعْلِنُ النَّاسِكُ وَأَسْهُ ٱلْمُدَّسَ عِندَ بَاب غِبَا وَالْمُضَر وَإِنْ الْمَرَ وَالِيهِ الْمُدَّسِ وَكُلِيهِ فِي اللَّهِ أَلَى تَحْتَ وَهِمَةِ السّلامَةِ . وَيَأْخُذُ ٱلْكُامِنُ ٱللَّذَاعَ مَطْبُوخَةً مِن ذَٰلِكَ ٱلْكُبْسُ وَمَرْدَقَةَ مَطِيرِ مِنَ ٱلسَّلَ وَدُكْنَةَ ضَلِيرٍ وَيَضَهُمَا عَلَى دَلَعَقَى ٱلنَّاسِكِ بَعَدَ حَاثِيهِ شَعَرَهُ ٱلْفَدُّسَ ﷺ وَيُحْرَكُهَا ٱلْكَاهِمْ تَخُرُمُنَا مَيْنَ بَدَى الرُّبِّ إِنَّهَا فُدْسُ لِلْكَاهِنِ ثُكُونُ مَمْ قَسَ ٱلْخُرِيكِ وَكَيْفِ ٱلْحُقْدَمَةُ وَمَنْدُ ذَلِكَ مَشْرَبُ ٱللَّيكُ خَرًّا و عِنْ اللَّهِ هَذِه مُربِّهُ مَنْ نَدَدُ أَنْ بُكُونَ مَاسِكًا وَوْ مَانُهُ لِرَّبِّ وَفْتَ لُنكِهِ فَعْلَا عَمَّا تَنَالُهُ يَدُهُ بِحَسَبِ نَذْرهِ ٱلَّذِي نَذَرَ كَذَلِكَ يَمْلُ عَلَى حَسَبِ تَشْرِيعَةِ نُسْكِيدِ وَ عَلَيْهِ وَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِلَيْهِ مُرْهُرُونَ وَبَلِيدِ

Digitized by Google

وَضَةَ خَلَانِ حَرِلَيْةِ مَسْدَا فَرَانُ أَحِيعَ بْوَعَنَانَ عَلَيْمَ هَذَا نَدْمِنُ الذَّجَ فِي فَيْمَ سَعْمِ مِن وَصَالَحَ إِلَيْنَ الذَّجَ الْمُسْمَةُ مِن سِنْهِ وَالاَجِنَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

#### ألفَصْلُ الثَّامِنُ

كلية وَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَالِلًا يَحْتِي مُنْ هُرُونَ وَقُلْ لَهُ إِذَا رَفَعْتَ ٱلسُّرْجَ فَإِلَى وَجْهِ ٱلْذَرَةِ تَعْنِي ٱلشُّرْجُ ٱلسُّبَعَةُ . عَيْنِي فَصَنَعَ هُرُونَ كَذَٰلِكَ رَضَمَ ٱلسُّرْجَ إلى وَجْهِ الْمُنَارَةِ كَمَّا أَمْرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى . جَهِي وهذه صَنْعَةُ الْمَنَارَةِ كَانَتْ مَطْرُوقَةً مِن ذَهَب مِن سَلِقًا إِنَّ أَذْهَادِهَا كَانَتْ مَطْرُوقَةً عَلَى أَلْمَيْةِ أَلِي أَظْهَرَهَا ٱلرَّبْ لُوسَى كَذَلِكَ مِنَم ٱلْنَارَةَ. المنه وَكُمُّمُ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا لِأَنْ اللَّهِ عَنِينَ مِنْ بَيْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَطَهِرْهُمْ. يُلْتُهُمْ وَكُذَا تَعْنَعُ لَمْم لِتَطْهِرِهِم تَنْفِح عَلَيْهِ مِنْ مَآهَ ٱلْخَطْآةَ وَكُوْفَ ٱلْوَسَى عَلَى كُلّ أبدانهم وَيَسْلُونَ لِيَابَهُمُ فَيَعَلَمُ وَن ٤٠٠ مُن اللهُ مَا خُدُونَ وُداينَ البَقْرِ وَتَعْلِمَتُ مِن تعيد مَلُوتِ مِنْ يَتِ وَنُودًا آخَرُ مِنَ ٱلْمَرِيَّا خُذُهُ لِذَيْعِةِ ٱلْحَلَّادَ . عِنْ وَنَقَدَمُ ٱللَّاو يَينَ أَمَامَ خِلَة الْخَصَرِ وَتَجْمَعُ كُلُّ جَلَعَةِ مِنِي إِسْرَائِلَ بِحَنْهِ وَتُقَدِّمُ ٱللَّاوِمِينَ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبّ فَيَضَعُ بُو إِسْرَائِيلَ أَيدِيَهُمْ عَلَيْهُمْ ﷺ وَيُحَرِّكُ هُرُونٌ ٱللَّاوِيْنِيَ تَحْرِيكًا أَمَامَ ٱلرَّبَ مِنْ عِنْدِ بَنِي إِسْرَائِلَ فَكُونُونَ لِجَلْمَةِ ٱلرَّبِّ . عَلَيْ ثُمُّ يَضُمُ ٱللَّاوِثُونَ أَيديَهُمْ عَل رَأْسِ ٱلْتُورَيْنِ فَتَصْنَعُ أَحَدُهُما ذَيِيمَةَ خَطَأَهُ وَٱلْآخِرُ عُرْفَةٌ قِرْبُ تَكْفِيرًا عَن ٱللَّاو يَينَ . كلك وَتَيْمَتُ ٱللَّهِ يِينَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ مَيْ هُرُونَ وَبَنِيهِ وَتَحْرَكُمُمْ تَخْرِيكا الرَّبِ عِلَيْهِ وَتَرْلُ ٱللَّاوِيْيِنَ مِنْ بَيْنِ بِنِي إِسْرَائِيلَ فَيَكُونُونَ لِي. ﴿ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ ٱللَّاوِيْنَ لِغُدِمُوا عِبَّةَ الْحُمْرِ وَقَدْ طَلْرَتُهُمْ وَمَرْكُتُهُمْ تَحْرِيكًا عَلَيْكَ لِأَنَّهُمْ مُعْفُونَ لِي عَطِيةً مِنْ بَيْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعَلَ كُلُ بِكُو فَاتْحِ رَحِم مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَتْهِمْ لَي . كَلُّنَّ اللَّهُ كُلُّ بَكُوفِ مِن إِسْرَائِلَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْهَائِمِ هُوَ لِي فَإِنِّي وَمَ صَرَبَت كُلَّ بَكْرِ فِي أَرْضَ مِصْرَ فَلُسْتُهُمْ لِي . يَنْ يَكُمْ وَقَدْ أَخَذْتُ اللَّهِ يَيْنَ بَعْلَ كُلُّ بِكُرِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كِلْنَا اللَّهُ وَأَعْلَيْتُ أَلَا وَيَنْ عَلِيَّةً لِمُرُونَ وَبَنِهِ مِنْ بَيْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيَغْنِهُوا خِلْقَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي حِبَّا ٱلْخُضَرِ وَيُكَفِّرُواعَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلاَتْحِلُ بِنِي إِسْرَائِيلَ صَّرَةُ إِذَا تَقَلَّمُوا إِلَى ٱلْفُلْسِ. ﴿ يَنْكُمْ فَصَنَى مُوسَى وَهُرُونَ وَكُلُّ عَاعَةٍ بَيْنِ إِسْرَائِلَ لِلْوِيْنِ مِنْ عَلَى حَسَبِ جَبِعِ مَا أَمَرَ الرَّبُ إِنْ مُوسَى فِي خَبِعُ كُلِيكَ صَنَّ لَمْمُ بُلُو إِسْرَائِيلَ. عَنْ يَعَلَمُ اللَّهِ وَعُنَ وَعَسَلُوا نِيَابَهُم وَمَرْ كُمُمْ هُرُونَ تَحْرِيكَا بَيْنَ بَدي أَرَّبَ وَكُمْرَعَتْهُمْ لِتَطْهِرِهِمْ . عِلِيْ وَبَسْدَذْلِكَ دَخَلَ ٱللَّاوِيْنَ لِيَخْدُمُوا خَدْمَتُهُمْ فِي خِبَّهُ أَخْضَر بَيْنَ لِينَ كُمْرُونَ وَبَلِيدٍ كَمَا أَمْرَ الرَّبِّ مُوسَى فِي حَيْمٍ مَسَنُوا لَمْمَ عَلَي وَكُمْمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْهِ الْمُعَمُّ اللَّهِ وِينَ مِنْ سِنْ خَس وَعِشْ مِنْ سَنَّةَ فَصَاعِدًا يَدْ خُلُونَ ٱلْمِيْنَ خِلِدَمَةِ عِبَّاءَ ٱلْمُعَرِ . ١٢٥٤ قين سِنْ خَسِينَ سَنَّةً يُحَرِّبُونَ مِن جَيش اَلْمُدْمَةِ فَلَا يَخْدُمُونَ أَيْمًا كُلِيْكُ وَلِمُ الرُونَ لِخُوتَهُم فِي حِبَّة الْمُسْرِجُولِي المُراسَةِ وَلَكِنْ خِدْمَةً لَا يَفْضُونَ . هَكَمَنَا زَسُمُ لِلَّادِيْيِينَ فِي عِرَاسَتِهِمْ

مَنَاقِيلَ تَمَلُوهُ مُنُورًا عِنْهِ وَقُورًا مِنَ ٱلْفِرُ وَكَفِشَا وَهَلَا حَوْلِيًّا الْمُرْفَقِ عِنْهِمَ وَيُسَا مِنَ ٱلْمَوْ لِذَيْعِةِ ٱلْحُطَّآءَ ﷺ وَلِدَيْعِةِ ٱلسَّلَامَةِ قُوْدَيْنِ وَخُسَةَ كِبَاشٍ وَخَسَةَ نُهُوس وَخْمَةَ خَلَانِ حَوْلِتَةٍ . هٰذَا قُرْبَانْ شَلُومِيْلَ بْنِ صُودِيشَدَّايَ . ١٠٠٠ وَفِي ٱلْيَوْمَ ٱلسَّادِسِ قَرَّبَ أَلْيَاسَافُ بْنُ دَعُونِيلَ دَيْسِلُ بَنِي جَادٍ . ﷺ وَكَانَ وُإِمَّانُهُ فَسَنت مِنَ ٱلْفِصَّةِ وَذُنْهَا مِنَّهُ وَثَلَاقُونَ مِثَمَّا لَا وَجَامَا مِنَ ٱلْفَضَّةِ وَذُنْهُ سَنُونَ مِثْقَالًا بِمِنْكَ ال ٱلْقُدْسَ كَلَاهُما تَمْلُوانِ تَعِيدًا مَلُونًا يَزْيتِ يَتُصُّدِهَ عَنْهَا وَغِمَرَةً مِنْ ذَهَبِ وَذَنْهَا عَشَرَةُ مَنَافِيلَ تَمْسَلُوهُ تَخُودًا عِنْهُ وَقَوْرًا مِنَ ٱلْبَقْرُ وَكَبْنَا وَمْسَلَا حَوْلِنَا لِلْفِرْقَة كالله وتَيْسَامِنَ ٱلْمَرْ لِذَيهَةِ ٱلْحَمَّاءَ عِنْهِ وَلِذَيهَةِ ٱلسَّلَامَةِ تَوْرَيْنِ وَخَسَةً كَاش وَخَمْنَةً ثُوْسَ وَخَمْنَةً خَلَانِ حَوْلِيَّةٍ · هٰذَا قُرَّ إِنْ أَلْبَاسَافَ بْنِ دَعُوثِيلَ . ﴿ يَكُمْ وَقَ أَلُومُ ٱلسَّامِرِ قَرَّبَ أَلِيتَلَمَاعُ بْنُ عَيْهُودَ رَيْسُ بِنِي أَفْرَائِيمٍ . عَيْنِي وَكَانَ قُرْبَانَ خَسْمَةُ مِنَ ٱلْيَضَّةِ وَذَهُمَا مِنَّةٌ وَكَلاقُونَ مِثَالًا وَجَاماً مِنَ ٱلْفِضَّةِ وَزَنَّهُ سَبْعُونَ مِثَالًا بيقال الفنس كارهما تملوان مبيدا ملؤما يزبت يتثنينة عن وغيرة من ذهب وَنَهُمَا عَشَرَةُ مَنَافِيلَ تَمَلُونَةً بَخُورًا عِنْ إِلَيْ وَوَرَّا مِنْ ٱلِمِّرِ وَكَفِينًا وَمَلا حَوْلِيّا لِلْحَرَقَةِ كالم وَيْسًا مِنَ ٱلْمَرْ لِدَيْهِ الْحَطَّاء عَلَيْهِ وَلِدَيْهِ ٱلسَّلَامَةِ قُورَيْنِ وَخَمَّةَ كِلِش وَخَمَةَ ثُولِ وَخَمَةَ خَلَانِ حَوْلِتِهِ . هٰذَا قُرْبَانُ أَلِيشَامَاعَ بْنِ عَيْهُودَ . ﷺ وَفِيَ ٱلْيَوْمِ ٱلثَّامِنِ قَرَّبَ جَلْيِثِيلُ أَنْ قَدَهُمُورَ وَيْسُ بَنِي مَنْتَى. عِنْ وَكَانَ قُرْبَانُهُ مَسْمَةٌ مِنَ الْفَطَّةِ وَذَهُمَا مِنْهُ وَثَلَاقُونَ مِقَالًا وَجَلمَا مِنَّ الْفِطَّةِ وَزَنْهُ سَبلونَ مِعْكَ الَّا بعقَالِ ٱلْفُدْسِ كِلاهُمَّا تَمَلُوان مَعِيدًا مَلُومًا بِرَّبِ يَتَقْدِمَةِ عَلَيْكُ وَغِيْرَةَ مِن ذَهَبِ وَنَهُمَا عَشَرَهُ مُتَاقِلَ تَمَلُوهُ بَخُورًا عَلَيْهِ وَقُورًا مِنَ ٱلْبَرِّ وَكَبْشًا وَمَلَا حَوْلِيا لِفُخرَقَةِ كان وَتُسِا مِنَ ٱلْمَرْ لِذَيهِ فَ الْحَلَّاءُ عَنْ وَلَهَ بِهَةِ ٱلسَّلَامَةِ فَرْدَيْنِ وَخَسَهَ كلش وَخْسَةَ تُهُوسٍ وَخْسَةَ خَلَانٍ حَوْلِيَّةٍ . هٰمَنَا قُرَّ بَانُ جَلِيْلَ بْنِ فَلَقَصُودَ . عَيْج وَنِيَ ٱلْوَمِ ٱلتَّاسِمِ وَزَّبَ أَبِيدَانُ مَنْ جِذْعُونِيَ دَيْسُ بَنِي بَلْيَامِينَ . ﴿ وَكَانَ فَرَانُكُ خَمَةُ مِنَ ٱلْمِشَةِ وَذُنَّا مِنَّهُ وَتُلَاقُونَ مِثْنَالًا وَجَامَا مِنَ ٱلْفِضَةِ وَزُنَّهُ سَبْنُونَ مِثْنَالًا بعقال ٱلْفُلْس كَلَاهُما تَمَلُوان سَمِيدًا مَلُونًا يَرْتِ لِتَقْلِمَةِ عَلَيْهِ وَغِمْرَةً مِنْ ذَهَبِ وَذَهُا عَشَرَةُ مَثَافِيلَ تَمَلُونَا يَخُورًا عِنْهُ وَوَرًا مِنَ ٱلْبَرْ وَكَبْتُ وَخَلا عَوْلِيا لِنَحْرَفَةِ وي وَقِينًا مِنْ ٱلْمَرْلِيْ بِعَنِهِ ٱلْحَلَّاءُ عِينِهِ وَلِذَيْعِةِ السَّلَامَةِ قُوْرَيْنِ وَخَسَهُ كِيكس وَخْمَة ثُنُوسٍ وَخْمَةٌ خُلَانِ مَوْلِيَّةٍ ، هٰمَنَا قُرْبَانُ أَبِينَانَ بْنِ جِدْعُونِيَ . ﴿ ﴿ وَقَ ٱلْيُومِ ٱلْمَلَشِرِ قُرَّبَ أَحِيمَالَادُ بْنُ عَيِشَـدُايَ وَنِسْ بَنِي قانٍ . ١١٦٤ وَكَانَ فَوْبَانُهُ قَسْمَةٌ مِنْ ٱلْعَشَّةِ وَذَهُامِــُهُ ۗ وَلَلْأُونَ مِنْكَ الَّا وَجَلَّمَا مِنَ ٱلْعَشَّةِ وَذَٰهُ سَبِنُونَ مِثَالًا بمِعْالِ ٱلْفُدْسِ كَلَاهُمَا تَمُلُوانِ سِيدًا مَلُونًا يَرْبُ لِتُقْدِمَةِ عِنْ ﴿ وَعُمْرَةً مِنْ ذَهَب وَنَهْمَا غَمْرَةً مَنَافَيلَ مَلُوةً بَخُورًا عِنْ وَوَرَّامِنَ ٱلْمَرَّ وَكَيْشًا وَهَلَا حَوْلِياً الْمُرْقَةِ جِنْتُهُ وَتَبِسًا مِنَ ٱلْمَرْ لِذَيْهِةِ ٱلْحُطَّآءُ جِنْهُ وَلَذَيْهَةِ ٱلسَّادَةِ قُوزَيْنِ وَخَسَةً كَاش وَخَسَةَ تُكُوسٍ وَخَسَةً خُلَانِ حَوْلَيْهِ . هٰذَا قُرَ إِنْ أَحِيادُوْ بْنِ عَيِشَمُلْيَ . عَيْنِ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلْمَالِدِي عَشَرَ قُرَّبَ تَجَيِيْلُ بْنَ عُكْرَانَ وَيْسِنُ بَنِي أَشِيرَ . ﴿ وَكَانَ قُرْبَانُهُ تَصْمَةً مِنَ ٱلْمِشَةِ وَزُنْهَا مِنَّهُ وَتَلَاقُونَ مِثْمَالًا وَجَامَامِنَ ٱلْمَشَّـةِ وَزُنْهُ سَيْلُونَ مِثْمَالًا بِيقَالِ ٱللَّهُ سُ كِلامًا مُلُوان مَعِيدًا مَلُومًا يَرْبِ التَّقدِمَةِ عَنْ وَعَبَرَةً مِن ذَهَب وَّنْهَا عَضَرَهُ مَنَاقِيلَ تَمْلُوهُ يَخُورًا ﷺ وَقُوْرًا مِنَ ٱلْبَثْرِ وَكَبْنَا وَهَلا حَوْلِياً الْخُرَقَةِ كَنْ وَتُوا مِنَ ٱلْمَرْ لِذَيْهِمَ ٱلْحُطَّآءَ كَانِيْمَ وَلَذَيْهَةِ ٱلسُّلَامَةِ قُوْرَيْنَ وَخَسْهُ كَانِش وَخْسَةَ نُوس وَخْسَةً حَلَانِ حَوْلَتِهِ . هذا فُرْ إِن تَخْسِيْلَ بِي عُكْرَانَ . عَنْ وَفِي ٱلْوَم ٱلتَّالِي عَشَرَ قَرَّبَ أَحِيرَعُ بْنُ عَبَانَ رَبِيسُ بَنِي نَفْتَالِيَ · ١٩٦٤ وَكَانَ قُرْبَانُهُ فَصْمَةَ مِنَ ٱلْعَشَةِ وَذُنْهَامِتُهُ ۚ وَكَلاَوُنَ مِثَالًا وَجَامَامِنَ ٱلْعَشَّةِ وَذُنْهُ سَيِنُونَ مِثَالًا بِمِثَالَ الْمُدْس كَلَاهُمَا تَمَالُوان تَجِيدًا مَلُتُونَا بِزُبْتِ لِتَقْدِمَةِ ﴿ لِينَا ۚ وَغِبَرَةً مِنْ ذَهَبِ وَزُنْهَا عَشرَةُ مَنَاقِيلَ تَمَلُواهُ بَخُورًا مِنْ إِنَّ فِي وَوْرَامِنَ ٱلْمِرَ وَكَلِشَا وَهَلا حَوْلِيًّا لِلْحَرَقَةِ مِن وَيَسا مِنَ ٱلْمَنَوْ لِذَيْهِمَةِ ٱلْخُطَأَةَ عِيْنِيْجٌ وَلِذِيهِمَةِ ٱلسَّلَامَةِ قُوْرَيْنِ وَخَسْمَةً كِإشِ وَخَسْمَةً تُيُوسِ

# ألفصل التاسغ

كَنْ وَكُلُّمْ ٱلرَّبْ لُوسَى فِي يَرَيُّهِ سِيئَةً فِي ٱلسُّنَةِ ٱلثَّانِيَةِ لِحُرُوجِهِمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ فِي ٱلثَّمْرِ ٱلْأَوَّلِ قَائِلًا ١٤٣٨ لِيَعْنَعُ بَلُو إِسْرَائِيلَ ٱلْفِصْحَ فِي وَقَتِهِ ١٤٣٨ فِ ٱلْيَوْمِ الرَّامِ عَفَرَ مِنْ هَذَا الشَّهِرِ بَيْنَ النُّرُّوبَيْنِ تَسْتُمُونَهُ فِي وَقَتِهِ بِجَيِيمِ دُسُومِهِ وَأَحْكَامِهِ مُنْعُونَهُ وَ عِنْدٌ فَكُلُّم مُوسَى بَنِي إِسْرَائِلَ فِي عَلِ ٱلْفَصْحِ عَنْدٌ فَسَلُوهُ فِي ٱلسُّهِ ٱلْأَوْلِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْآلِبَعَ عَصْرَ مِنْهُ بَيْنَ ٱلْفُرُوبَيْنِ فِي يَرَيَّةٍ سِينَا ۚ بِحَسْبِ جَبِيمِ مَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِمُوسَى هُكُفَاصَنَمَ بَلُواسْرَا يُلِ وَ يُحَيِّكُ وَكَانَ فَوْمُ قَدْ تَنْجُسُوا يَمِيْتِ مِنَ أَنْكُسِ فَلَمُ يُعِ لَهُمْ أَنْ يَصْنَعُواۤ ٱلْفِصْعَ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ فَتَقَذَّمُوا إِلَى مُوسَى وَهُرُونَ ﴿ يَعْيُكُ وَقَالُوا غَىٰ مُغَيِّمُونَ بَيْتٍ مِنَ آلنَاسِ قَلِمَ ثَنْعُ مِنْ أَنْ لُمُّرِبٌ فُرْبَانَ ٱلْأَبْ فِي وَقَعِياً فِيَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . كِنْ فَقَالَ لَمْ مُوسَى قِنُواحَتَى أَنْهُمُ مَا أَمْرُ ٱلرَّبِّ فِيكُمْ . مِنْ فَكُمَّ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عَنْ اللَّهُ مُنْ يَنِي إِسْرَالِيلَ وَقُلْ لَهُمْ أَيُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ أَوْمِنْ أَحِيَا لَكُمْ كَانَ مُغَمِّنا عَيْتِ أَوْكَانَ فِي سَفَى بَعِيدٍ فَلْيَمْنَعُ مِنْهَا الرُّبِّ و الكالم في ٱلِثْهِرَ ٱلتَّالِيٰ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّالِمَ عَصْرَ مِنْهُ بَيْنَ ٱلْفُرُّوبَيْنِ يَصْنَعُونَهُ وَخِطِيرِ وَأَعْمَالِ مُرَّةٍ الكُونَهُ. عليه لَا يَقُوابِنَهُ شَيْنًا إِلَى ٱلْفَعَاةِ وَعَظَمَا لَا يُكْسِرُوا مِنْهُ بِعَسْبِ كُلُ وُسُومٍ أَنفَعِ يَسْنُونَهُ . وَإِنَّ وَجُلِ كَانَ طَلَعِرًا وَلَمْ يَكُنْ فِي سَفَرِ وَأَهْسَلَ عَلَ ٱلْفِضع مَلْمُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ شَمْهِ إِذْكُمْ لِمُرَّبُ قُرَبَانَ ٱلرَّبِ فِي وَقِيهِ فَمَّدْ حَلَ ذَلِكَ الْبِيلُ وَذَرَهُ . يَعِيْنِ وَإِنْ دَخَلَ بَيْنَكُمْ غَرِيبُ فَلْقَسْعُ ضَعُنَا لِرَّبِ بِحَسَبِ دُسُومٍ ٱلنصْح وَأَحْكَلِهِ مِنْمُهُ رَسْمٌ وَاحِدْ مِكُونَ لَكُمْ لِلدَّخِيلِ وَٱلصَّرِيحِ فِي ٱلْأَرْضِ، عِلْ إِلَيْ وَلَا كَانَ وَمُ مُسَ الْمُكُنُ عَلَى الْعَامُ مَسْكِنَ خِيَّةَ الشَّهَاوَةِ وَفِي الْفَالِكَانَ عَلَيْ كَنظر عَلِيهَا أَنْهَاةٍ . عَلَيْهِ وَكَانَ كَذَافِكَ وَافِنَا يُعَلِيهِ أَنْهَامُ وَمَنْظُرُ التَّارِ لَلَّا • عَن كُلُ وَكَانَ إِذَا أَدْتَفَمَ ٱلْفَيَامُ عَنِ ٱلْحُلِّهِ يَتَحُلُ بَلُو إِسْرَائِيلَ وَحَيثُ حَلُّ ٱلْفَيَامُ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَنْزِلُونَ . عَنِيْهِ بِمَسَبِ أَمْمِ ٱلرَّبِّ كَانَ بُلُو إِسْرَائِيلَ يَنْعَلُونَ وَيَحْسَبِ أَمْرِهِ حَسَانُوا يَنْزُلُونَ فَلاَ يُبْرَحُونَ مْقِيمِنَ طُولَ ٱلأَيَّامِ أَلِّي يَحْونُ فِيهَا ٱلْسَامُ عَالاً عَلَى ٱلْمُكِنِ عِنْهِ عَلِدًا طَالَ مُكُنُّ ٱلْفَعَامِ عَلَى ٱلْمُكِنِّ أَيَّامًا كَثِيرَةً كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَعُومُونَ يُحِرَلَتُ إِلَابٌ وَلاَ يَرْتَعِلُونَ . ٢٠٠٠ وَإِنْ مَكْنَ ٱلْفَعَامُ أَيَّاماً طَيِلَةً عَلَى ٱلْمُسكنِ فَجِمَب لْمُرِ ٱلزَّبِ كَانُوا يَنْزِلُونَ وَيُحَسِّبِ أَمْرِهِ كَانُوا يَنْتَجِلُونَ · يَكَنْبِيْ وَإِذَا مَكَثَ ٱلْغَمَامُ مِنَ ٱلْمَدَّةَ إِلَى السَّبَاحِ ثُمُّ ٱدْتَفَرَقِ ٱلسُّبَاحِ كَانُوا يَرْتَعَلُونَ · وَإِذَا لَبِثَ يَوْماً وَلَبْسَةَ ثُمُّ ٱدْتَفَعَ كَانُوا يَرْخَلُونَ . يَحِيْجٍ وَإِذَا طَالَتْ مُنَّةُ مُكُثِ ٱلْشَامِ عَلَى ٱلْسُكُن يَوْمَيْنِ أَوْ شَهْرًا ا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَا يَهِرُمُونَ وَعِنْدَارُ تَعَالِمِهُ مَأْتُمُونَ و أَوْسَنَةً كَانَ مُوْ إِسْرَائِيلَ لِغَيْمُونَ وَلَا يَهِرُمُونَ وَعِنْدَارُ تَعَالِمِهِ مَأْتُمُونَ وَعِنْدَ أَشِ ٱلرَّبْ كَانُوا يَنْزُلُونَ وَبَعَسَبِ أَمْرِهِ كَانُوا يَنْقَلُونَ عُلَيْطِينَ عَلَى مَا يَسْتَغَيْطُهُمُ ٱلرَّبُ بحسب مَوْل ألرَّبِ عَلَى لِسَانِ مُوسَى

#### ألفصل العاشر

عنه وَكُمْ الرَّبُ مُوسَى عَابِلا عِنهِ النَّهِ النَّهِ الْكَ وَقَانِ مِن فِيقَةُ مَلُولُ وَفِي تَعَنَيْهَا فَيَكُو عِن الْفَعِيدَ الْفَالِمَ الْفَلَاتِ عَلَيْهِ الْفَلِيمَ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كِنْ إِنَّ وَكَانَ فِي ٱلشُّهُمُ ٱلتَّانِي مِنَ ٱلسُّنَةِ ٱلتَّانِيَةِ فِي ٱلْمَشْرِينَ مِنْهُ أَنِ ٱرْتَفَعَ ٱلْغَمَامُ عَنْ مَشْكِنِ ٱلنَّهَادَةِ عِنْ إِلَى مُرْحَلَ بُلُو إِسْرَائِيلَ فِي مَرَاجِلِهِمْ مِنْ يَرَّةٍ بِينِنا آ وَحَلَّ أَلْفَكُمْ فِي يَرَيْبَ فَادَانَ . عَلَيْهِ فَارْتَعَلُوا أَوْلَ رِحْلَةِ بِحَسَبِ أَمْنِ ٱلرَّبْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى . كالله فَأَدْتُمَكُ رَايَةً عَلَةً بَنِي يَهُوذَا أَوْلًا يَحَسَبِ خُيُوشِهِمْ وَغَلَى جَيْشٍ يَهُوذَا نَحْشُونُ أَنْ عَينَادَابَ . عِنْ وَعَلَى جَيْسَ سِبْطِ نَبِي يَشَاكُو تَثَنَا ثِلُ بْنُ مُومَرَ . عَنْ وَعَلَى جَيْن بِينِطِ يَنِي زَوُلُونَ أَلِيَابُ بْنُ حِيلُونَ وَ اللَّهُمُّ فَوْضَ ٱلْسَكِنُ فَرَسَلَ بُو مِرْشُونَ وَبُومَ إِدِي خَامِلِنَ ٱلْمُسكِنَ . ﴿ يَهِي ثُمَّ ٱلْتَخَلَتْ وَآيَةً عَلَّةٍ وَأُوبِينَ بِحَسَبِ جُيُوشهم وَعَلَ جَيْشِهِ أَلِيمُورُ بِنُ شَدَيْؤُورَ . ﴿ إِنَّ وَعَلَى جَيْسَ سِبْطٍ بَنِي تِثْمُونَ شَلُومِينِلُ بْنُ مُودَنشَنَّايَ. ٢٠٠٠ وَعَلَى جَيْسُ سِبْطِ بَنِي جَادٍ أَلْكَسَافُ بْنُ دَعُونِسِلَ. ٢٠٠٠ ثُمَّ أَرْغَلَ ٱلْقُهَايَنُونَ حَامِلِينَ ٱلْمُقْدِسَ فَكَانَ أُولِكَ يُصِبُونَ ٱلْمُسْكِنَ إِلَى قُدُومِهُ . و ﴿ أَرْتَمَلَتْ رَايَةً عَلَّةٍ مِنِي أَفْرَائِمَ بِحَسَبِ لْجَيْوِشُومْ وَعَلَى جَيْشِهِمْ أَلِيشَامَاعُ آن عَيْهُودَ . عِنْهِ وَعَلَى جَيْسِ سِبْطِ بَنِي مُلَتَّى جَلِيْلِلَ بَنْ فَلَتَفَسُّودَ . عَنْهَا جَيْش سِبْطِ بَنِي بَلْيَانِينَ أَبِيدَانُ بْنُ جِنْعُونِي \* ﴿ نَا اللَّهُ ثُمُّ دَحَلَتْ دَايَةٌ عَلَٰةٍ بَنِي دَانٍ سَافَةِ جِيرِ الْحَلَاتِ بِحَسَبِ جُيُوشِهِمْ وَعَلَى جَيْشِ دَانٍ أَجِيكَ أَذُ بْنُ تَمِيشَدَّايَ . كالله وَعَلَى جَيْسَ سِبْطِ مِنِي أَشِيرَ تَجْسِيلُ بْنُ عُكْرَانَ . ١١٨٤ وَعَلَى جَيْشِ سِبْطٍ مِن نَفَالِيَ أَمِيرَعُ بْنُ عَنِكَانَ . عَنْ هُذِهُ مَرَاحِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَجُنُوثِهِمْ إِذِ ٱلْتَحْلُوا . ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِحُوبَابَ بْنِ رَعُونِيلَ ٱلْمَدْيَنِيِّ حَيِي مُوسَى إِنَّا دَاجِلُونَ إِلَى ٱلْمُوسَمِ أَلَّذِي قَالَ ٱلرَّبُّ أَعْطِيكُمْ إِيَّاهُ فَتَمَالَ مَمَّا نَحْسِنْ إِلَيْكَ فَإِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ وَعَدَ إِسْرَاتِيلَ خَيْرًا. ﴿ وَمِنْ إِنَّا أَمْ لَا وَإِنَّا أَمْضِي إِلَى أَرْضِي وَعَشِيرَتِي . ﴿ وَقَالَا لَا تَشْرَكُمَا فَإِنَّكَ تَلَمُ مَوَاشِمَ خُلُولًا فِي ٱلْبَرَّيِّةِ فَتَكُونُ لَنَا يَعْزِلَةِ ٱلْأَبْسَادِ عَلَيْكِ وَإِنْ سِرْتَ مَمَا فَمَا تُحْسِنُ ٱلرُّبُّ بِهِ إِلَيْنَا مِنْ خَيْرِ تُحْسِنُ بِهِ إِلَيْكَ . عَلَيْكَ وَرَحُوا مِنْ جَبَلِ ٱلرَّبِ مَسِيرة ثَلَاثَةِ أَيَّامٌ وَتَالِينُ عَهِ ٱلزَّبِ رَاجِلُ أَمَانِهُمْ سِيرَةَ كَلاَتَةِ أَيَّامٌ لِيَخْتَارَ لَمْمُ عَلَّةً وَمَامُ ٱلرَّبِ عَلَيْهِم نَهَادًا فِي أَرْتِمَا لِمِمْ مِنَ أَلْحَلَّةٍ وَ ١٤٠٠ وَكَانَ مُوسَى عِنْدَ رَحيل ٱلتَّايُونِ يَقُولُ ثُمَّمُ بَا رَبُ قَتَبَدَّدُ أَعْدَ آوْكَ وَيَهْرُبُ مُنْفِضُوكَ مِنْ أَمَامِكَ . عَنَيْ وَعَندَ زُولِهِ يَفُولُ عُدْيَا دَبُّ إِلَى دِيْوَاتِ أَلُوفِ إِسْرَايْلِ

#### أَلْفَصُلُ ٱلْحُلَايِ عَشَرَ

وَكَانَ النَّفْبُ كَالْمُنْذَمِّرِينَ عَلَى مَسَلِيعِ الرُّبِّ هُمَيمَ الرُّبُّ وَاشْتَدُّ غَمَّبُهُ فَاشْتَلَتْ فِيهِمْ ذَادُ ٱلرَّبِ وَأَمْرَقَتْ فِي طَرَفِ ٱلْحَلَّةِ . عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عُلْمَ إِلَى مُوسَى فَدَعَا مُوسَى ۚ إِلَى ٱلرَّبِ فَحَمَدَتِ ٱلنَّادُ . عَنْهِ مَسْمِيَّ ذَٰلِكَ ٱلْمُوسِعُ مَشْمَدُ لأَنَّهَا اَشْتَلَتْ فِيهُمْ ثَارُ الرَّبِ. عِنْ وَاشْتَهَى ٱلْأَخْلَاطَ الَّذِينَ فِهَا بَيْنَهُمْ شَهُوةَ فَكَابَهُمْ بُو إِسْرَا نِيلَ وَبِكُوا هُمْ أَيْنَا وَقَالُوا مَنْ يُعْلِينًا لَحْنَا كِيْنِي فَقَدْ ذَكَرُ لَا ٱلسَّمَكَ ٱلَّذِي كُنَّا كَأَكُهُ فِي مِصْرَ عَلَمَا وَالْفِقَاء وَالْفِلْجِ وَالْكُرَّاتَ وَالْبَصَلَ وَالَّوْمَ . عَيْنِ وَالْآنَ فَنْفُوسْنَا مَائِمَةٌ لَا شَيْءٌ أَمَامَ غُيُونِنَا غَيْرِ ٱلَّمَنَّ • عَنْكُ وَكَانَ ٱلْمَنْ كَجْزِرِ ٱلْكُونَرَةِ وَلَوْنُهُ كَلُوْدِ ٱلْكُلِّرِ. ﴿ ﴿ وَكَانَ ٱلشَّلْبُ يَلُونُونَ فَلِكَيْطُونَهُ وَيَشْخُنُونَهُ بِٱلرُّحَى أَوْ يَدُقُّونَهُ فِي الْمَاوَنِ وَيَعْلَمُ وَفِي الْقُدُورِ وَيَسْتَمُونَهُ مَلِيلًا وَكَانَ طَعْمُهُ كَلَيْمٍ فَطَائِفَ بَرْيتِ: وَكَانَ عِندُ زُولِ ٱلطَّلَ عَلَى ٱلْحُلَّةِ لَلَّا يَنزِلُ ٱلْمَنْ عَلَيْهِ ﴿ لَا لِمَا مُوسَى ٱلشُّنْبَ يَهُونَ بَشَالِرِهِمْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى بَابِ خِبَّآلِهِ وَفَدِ اشْتَدُّ غَضَبُ ٱلرُّبِّ جِدًّا سَآةَ ذٰلِكَ مُوسَى . عَلِيْنِ فَعَالَ مُوسَى لِلزَّبْ لِمَ ٱبْتَلَيْتَ عَبْدَكَ وَلِمَ لَمَ أَتَل حُظُوةً فِي عَنْنِكَ حَتَّى وَضَمْتَ أَنْفَالَ جَمِعِ هُوْلَا ۚ الشَّمْبِ عَلَى \* ١٠٠٠ أَلَكِي أَنَا حَلْتُ هُولَا ۗ ٱلشَّبَ كَلَّهُمْ أَمُ لَلَي أَنَا وَلَسَهُمْ مَتَى تَقُولَ لِي أَجِلْهُمْ فِي حَجْرِكَ كَمَا تَحْمِلُ الْخَامِينُ الرَّمِيعَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي أَضَمَتَ لِآ أَلَيْهِمَ عَلَيْهَا ﴿ يَهِيْهِ مِنْ أَنْ لِي خُمُ أَعْلِيهِ خُولاً ۗ الشُّمْ وَإِنَّهُمْ يَكُونَ لدِّيَّ وَيَقُولُونَ أَعْلِنَا لَمَّا تَأَكُلُهُ . عَلَيْهِ لَسَتُ أَطِيقُ أَنْ أَجْلَ هٰذَا ٱلشَّفَبُ كُلَّةُ وَحْدِي لِأَنَّهُ تَفِيلُ عَلَى ﴿ ١٠ وَأَلَانَ فِإِن كُفْتَ فَاعِلَا فِي كُذَا

كان تَجِبُ أَنْ تَسْغِي سَبِمَةَ أَيَّامٍ مُفَخِّرُ سَبِّمَةَ أَيَّامٍ خَارِجِ الْحَمَّةِ وَبِهَدَ ذَلِكَ تُرْجَعُ م ﷺ هَجْزِتْ مَرَامٍ خَارِجَ الْحَسَةِ سَبِّنَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يَرَخُلِ الشَّفِّ حَتَّى أَرْجَتْ مَرَىمٍ

#### ألفضل الثالث عشر

ويند ذيك أرتَفل الشَّب مِن حَصِيرُوتَ وَزُلُوا بِبَرِيَّةِ فَادِانَ . وَيَعْلَمُ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَايِلًا عِينِهِمُ ٱبْتَتْ رَجَالًا يَجَشُّونَ أَرْضَ كَنْمَانَ ٱلَّتِي أَمَّا مُعْطِهَا لِبَغ إسرائيل دُجْلاً وابيدًا مِنْ حَيْلِ سِبْطِ مِنْ أَسْسَاطِ آبَايْهِم تَبْنُونَ كُلُّهُم يَكُونُونَ رُوْسَاءٌ بَيْنَهُم . عِيْنِ فَبَعْهُم مُوسَى مِنْ بَرِيَّةٍ فَادَانَ كَا قَالَ ٱلْرَبُّ كُلُّهُمْ مِنْ رُوْسَة، يَى إِسْرَائِيلُ اللَّهِ وَهَٰذِهُ أَسْآوَهُم مِن سِبْطِ رَأُوبِينَ تَثْرِعُ ثُنْ زَكُورَ . ١٠٠ وَمِن سِبْطِ تِمْمُونَ شَافَاطُ بْنْ حُودِي . يَكِيْنِ وَمِنْ سِبْطِ يَهُوذَا كَالِبْ بْنَ يَفْنَا . يَحْتَمْ وَمِنْ سِبْطِ يَشَاكُ بِكَالُ إِنْ يُوسُفَ . عَنْ يَعْ وَمِنْ سِبْطِ أَفْرَا لِيَهَ هُوشَعُ إِنْ فَنِ . عَنْهِ لَا وَمِنْ سِبْطِ بَلْسَامِينَ قَلْطِي بْنُ رَافَوَ . ١٠٠ وَمَنْ سِبْطِ زَيُولُونَ جَدِّيثِلْ بْنُ سُودِي . كالله وَمِنْ سِبْطٍ فِيسُفَ مِنْ سِبْطٍ مَلَتَى جَدِي بْنُ سُوسِيَ . عَلَيْنِ وَمِنْ سِبْطٍ دَانِ غِينِيلُ بَنُ جَلَّى اللَّهُ وَمِنْ سِبْطِ أَشِيرَ سَتُودُ بَنْ وَبِكَانِيلَ الْمُثَلِّرُ وَمِنْ سِبْطِ تَفَتَالَيَ نَحْيِ بْنُ وَفْيِيَ . عِنْ إِلَيْهِا وَمِنْ بِسِبْطِ جَادِ جَأُونُولُ بْنُ مَاكِيَ . عِنْ لِيَا هَذِهُ أَسْهَآ ٱلْرَجَالِ ٱلَّذِينَ بَعَهُمْ مُوسَى لِيَجِسُّوا ٱلْأَرْضَ وَسَمَّى مُوسَى هُوشَعَ بْنَ فُونٍ يَسْوعَ ، ﷺ وَأَوْسَلُهمْ مُوسَى لِيُحسُوا أَرْضَ كَنْمَانَ وَقَالَ لَهُمْ أَطْلُفُوا مِنْ هُنَاكَ مِنَ ٱلْجُنُوبِ وَأَصْعَدُوا ٱلْجَبَلَ كَلَيْكُ وَأَنْظُرُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَلِفَ هِيَ وَالشَّمْدِ ٱلْمُعْيِرِ بِهَا أَشَدِيدُ هُوَ أَمْ صَعِفَ طَلِلٌ أُمْ كَثِيرُ . عِنْهِمْ وَكِنْ ٱلْأَرْضُ ٱلِّي هُوَ سَاكِنْهَا أَعَبَدَهُ هِيَ أَمْ رَدِيثُهُ وَمَا ٱلْمُدُنَ ٱلْقِ هُوَسَاكُهَا أَخِيَامُ أَمْ مُسُونُ . ﴿ وَكُنِّ الْأَرْضَ أَغْصِبَةٌ هِيَ أَمْ يَعْيَةٌ فِيهَا تَجَرُ أَمْ لَا وَتَشَدَّدُوا وَخُذُوا مِن غُرها . وَكَانَتْ إذْ ذَاكَ أَيَّامْ بَوَاكِيرِ ٱلْمنبِ . ١٠٠٠ فصمدوا وَأَجْتَشُوا ٱلْأَرْضَ مِنْ يَرَيَّةٍ صِينَ إِلَى رَحُوبَ عِنْدَ مَدْخُل هَمَّاةً . عَلَيْكِمْ فَصَعْدُوا إِلَى ٱلْجُنُوبِ وَوَافَوْا حَبْرُونَ وَكَانَ هُنَاكَ أَحِيَانُ وَشَيشَايُ وَتَلْمَانُ بَنُو عَنَاقَ وَحَكَانَتْ أُحَبُرُونُ قَدْ بُنِيتَ قَبْلَ صُوعَنِ مِصْرَ بِسَبْعِ سِنبِنَ . عِلَيْمٌ ثُمَّ هَبَطُوا وَادِيَ ٱلمُنْفُودِ وَقَطَمُوا مِنْ ثُمَّ زَرَجُونَةً بِمُنْفُودٍ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْمِنَبِ وَهَلُوهُ بِسَلَةٍ فِيَا بَيْنَ ٱلْتَيْزِ مَمْ شَيْء مِنَ ٱلرَّمَانِ وَٱلْتِينِ · بِحَيْثِهِمْ ضَنِّي ٱلْمُوسَمُ وَادِيَ ٱلْمُنْفُودِ بَسَبِ ٱلْمُنْفُودِ ٱلَّذِي مَطْقَهُ مِنْ ثُمَّ بُو إِسْرَايْلِ . ١١٤ وَرَجِنُوا مِنْ جَسَ ٱلأَدْضِ بَعْدَ أَدْ بَعِينَ يَوْمَا عَيْنِ وَسَادُوا حَنَّى جَآآ وامُوسَى وَهُرُونَ وَكُلَّ جَلْعَةٍ نِنِي إِسْرَائِيلَ فِي تَرِيَّةٍ فَارَانَ فِي قَادِشَ وَرَدُّوا خَبِرُ اعْلَيْهِمَا فَهَا رَاجُهَامَةِ كُلَّهَا وَأَدَوْهُم ثَمْ أَلْأَرْض . عَنْ وَصَوْاعَلْهِ وَقَالُوا قَدْ صِرْنَا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي يَعِنْنَا إِلَيْهَا فَإِذَا هِي بِلْكَتِيقَةِ تَدُرُّ لِنَا وَعَلَا وَهُذَا غُرُهَا. ﴿ يَعَلَا غَيْرَ أَنَّ ٱلنَّمْ ٱلمَّاكِينَ فِيهَا أَقُولِهُ وَٱللَّهُ مَصِينَةُ عَظِيمَةً جِدًّا وَرَأَيْا ثُمُّ أَيْمًا بَني عَنكن . كالمنافئة مُعْيُونَ بِأَرْضَ ٱلْجُنُوبِ وَٱلْحَيَّوْنَ وَٱلْيَبُوسِيُّونَ وَٱلْأَمُودِيُّونَ مُعْيُونَ بِكَلْبَلِ وَٱلْكُنْمَانِيُونِ مُعْيُونَ عِنْدَ ٱلْغِرِ وَعَلَّى عُدُوقِهِ ٱلْأَرْدُنَّ • ﴿ وَكُنَّ كَالِ يُسكتُ ٱلشَّفْءَ عَنْ مُوسَى مَّا ثِلَا تَصْمَدُ وَزَتْ الْأَرْضَ فَإِنَّا كَادِرُونَ عَلَيْهَا عِنْ وَأَمَّا الْعُومُ الَّذِينَ صَبِدُوامَهُ فَقَالُوا لَا تَمْدِرُ أَنْ مَسْمَدَ إِلَى الشَّعْبِ لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ مِنَّا مِنْ وَمُثَّمُوا عِنْدَ بَني إِسْرَانِيلَ عَلَى الْأَدْصُ ٱلْنِي تَجَسُّمُوهَا وَقَالُوا ٱلْأَدْسُ ٱلَّتِي مَرَدْنَا فِيهَا لِتَجَسَّمَهَا هِيَ أَدْضُ ةُكُلُ أَهْلَهَا وَجِيعُ ٱلشَّمْبِ ٱلَّذِينَ وَأَيْنَاهُمْ فِيهَا أَنَاسٌ طِوَالُ ٱلْفَارَاتِ. ﴿ وَقَدْرَأَ يَا ثُمَّ مِنَ ٱلْجَابِرَةِ جَابِرَةَ بِنِي عَنَاقَ مَصِرْنًا فِي غُيُونِنَا كَالْجَرَادِ وَكُذَٰلِكَ كُنَّا فِي غُيونِهمْ

# ألفضل الرابع عَشَرَ

هي المنظمة المنطقة المنواتهم ومَرخُوا وَبَكِي الشَّبْ فِي يَّكَ الْمُلِكَةِ عِيْدٍ وَتَذَمَّرَ عَلَ مُوسَى وَمُرُونَ جَهِمْ بَنِي إِسْرَائِيلُ وَقَالَ لَمُناكُلُ الْمُلْقَةِ بِالْيَكَامُنَا فِي أَرْضِ مِسْر بِالْيُفَامُنَا فِي هُذِهِ الْبُرِيَّةِ . حِيْجِ الْوَالِقِ الْرَبْ بِاللَّهُ مِنْهُ الْأَرْضِ حَبَّى مُنْفُطَ تَحْت

فَأَقُطِّنِي إِنْ حَظِيتُ فِي عَنِيْكِ وَلَا أَرَى بَلِيتِي • يَتَمَلِّئَةٌ فَقَالَ ٱلرُّبْ لِمُوسَى أَجْمَلِي سَمْعِينَ وَجُلَا مِنْ شُيُوخِ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ تَصْلَمُ أَنَّمْ شُيُوخُ ٱلثَّمْبِ وَمُواَوَّلُهُمْ وَجُذَهُمْ إِلَى عِبَا ۗ ٱلْخَصْرَ فَيَقِعُوا ثُمَّ مَعَكَ ﴿ لِيَنْ إِلَّا فَأَوْلُ أَنَّا وَا تَكُلُمُ مَعَكَ هُنَاكَ وَآخَذَ مِنَ ٱلزُّوحِ ٱلَّذِي عَلَيْكَ وَأَجِلُّهُ عَلَيْهِمْ فَغِيلُونَ مَمِكَ أَنْقَالَ ٱلشَّمْبِ وَلَاتَحْبِلْ أَنتَ وَخُدَكَ . عَلَيْهِ وَقُلْ مِشْفِ تَعَدَّشُوا لِلْفَدِ فَسَنَأَكُلُونَ خَمَا لِأَنْكُمْ بَكَيْتُمْ عَلَى مَسَامِد الرُّبِ وَقَلْتُمْ مَنْ يِطْمِنْنَا خَمَا فَقَدْ كَانَ لَنَا فِي مِصْرَ خَيْرٌ ، الرُّبُّ يَعْلِيكُمْ خَمَّا فَتأكُلُونَهُ وَلَا يُوْمَا تَأْكُلُونَ وَلَا يُوْمَيْنِ وَلَا خَسَةَ أَيَّام وَلَا غَشَرَةَ أَيَّام وَلَا عِشْرِينَ وَإِمَّا كَنْ إِلَى مُهْرَا مِنَ ٱلزَّمَانِ إِلَى أَنْ يُخْرُجَ مِنْ أَفُونِكُمْ وَيَصِيرَ لَكُمْ إِنْسَا لِأَجل المُكُمّ رَفَضْتُمُ ٱلرَّبُّ الَّذِي فِيَا بَيْنَكُمُ وَبَّكِيتُمْ فِي وَجِهِ وَقُلْتُمْ لِمَ أَخْرِجَا مِنْ مِصْرَ . عَلَيْكُ تَعَالَ مُوسَى إِنْ ٱلنَّفَ ٱلَّذِينَ أَنَا فِيَا بَيْتُمْ هُمْ سِتُ مِنْ أَلْفِ وَاجِلُ وَأَنْتَ قَلْتَ إِنِّى أَعالِيم لْحَمَا يَأْكُلُونَهُ شَهْرًا مِنَ الزَّمَانِ عِينِ أَفَيْدَتِهِ لَهُمْ غَمَّ وَبَقَرُ فَيَكْفِيهُمْ أونجنم لَمْ سَكُ ٱلْجَرِكَةُ فَيُشْهِمُ ﴿ يَكُمُ إِنَّالَ ٱلرَّبُّ لِلْوَسَى أَيَدُ ٱلَّذِي تَفْعُرُ ۗ ٱلْآنَ تَظَلُمُ لَ يَبّ لَكَ كَلامِي أَمْ لَا • ﷺ فَحَرَجَ مُوسَى وَأَخْبَرَ ٱلشُّعْبَ بِكَلَامِ ٱلرُّبِّ وَجْمَ سَبْيينَ أ رَجُلَامِن شُيُوخِ النَّفِ وَوَقَتْهُمْ حَوَالَيِ الْجُأَّةِ . عَنْ فَتَرَلُ الرَّبْ فِي الْفَسَامِ وَخَاطَبُهُ وَأَخَذَ مِنْ ٱلرُّوحُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ وَأَحَلُّ عَلَى ٱلسُّبِينَ رَجُهُ لا ٱلشُّيُوخِ . فَلَمَّا ٱسْتَمَرُ عَلَيْهِم ٱلرُّوحُ تَنَبُّوا إِلَّا أَنَّهُمْ لَمُ يَنْشَرُوا . عَلَيْهِ وَبَقَ وَجُلَانٍ فِي ٱلْحَلْةِ أَسْم أَحْدِيمًا ألْدَادُ وَامْمُ الثَّانِي مَنِدَادَ فَعَلَّ عَلِيهَا ٱلرُّوحُ وَكَانَا مِنَ ٱلْمَكْتُوبِينَ وَلَكِنَهَا مَ يُخْرَجَا إِلَى ٱلْحِيَّا فَتَلَيَّا فِي ٱلْحَلَّةِ . ٢٠٠٠ فَيَادُرَ غُلامٌ وَأَخْبَرَ مُوسَى وَقَالَ إِنَّ الْدَادَ وَمُسْدَادَ تَمَيَّأَان فِي ٱلْحَلَّةِ . ﴿ يَهِمُ إِنَّ أَنْ أَوْنِ وَهُوَ خَادِمْ مُوسَى مُنذُ حَدَاثَتِهِ وَقَالَ يَا سَيّدِي يَامُوسَى كُلُهُمًا . عَنْهِ مَثَالَ لَهُ مُوسَى أَلَمَكَ تَعَارُ لِي أَنْتَ لِتَ يَجِيعُ أَمْوَ الرّبِ أنبياً يَجْسَلُ ٱلرُّبُّ وَاوَحَهُ عَلَيْهِمْ • يَحْفَيْكُ ثُمُّ ٱنْحَازَمُوسَى إِلَى ٱلْحُسِلَّةِ هُوَ وَشُيُوحُ إسْرَائِيلَ • كان وَعَبَتْ دِيحٌ مِن لَدُنِ ٱلرَّبِ فَسَافَتْ سَلُوَى مِنَ ٱلْجَرِ وَأَ لَفَتْهُ عَلَى ٱلْحَلَّةِ عَلَى مَسِيرَةٍ يَوْم مِنْ هُنَا وَيَوْمَ مِنْ هُنَاكَ حَوَالَي الْحَــلَّةِ عَلَى نَخُو ذِرَاعَيْنِ عَنْ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ. عَنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَلِّلَتُهُمْ وَغَدَهُمْ يَجْمَعُونَ ٱلسَّلُوى تَجَمَعُ ا فَلْهُمْ عَشَرَةً أَخَادِ فَسَطُّوهَا لَهُمْ مَسَاطِحَ مَوَالَى الْخَلَّةِ وَ يَنِينَا الْغُمْ بَعْدُ بَيْنَ أَسْنَانِهم قَبْلَ أَنْ يَمْنَوْهُ إِذِهُ أَشَنَدُ عَمَٰكِ ٱلرَّبِّ عَلَى الشَّمْكِ فَضَرَبَهُمُ ٱلرَّبُّ صَرَابَةً عَظِيَّةً جُدَّا عَلَيْهِ صَنِّي ذَٰلِكَ ٱلمُوضِمُ فَهِرِ ٱلضَّهُوَ لِأَنْهُمْ وَقُوا فِيهِ ٱلقَّوْمَ ٱلْمُشَتِّمِنْ مَعَلِيْهُ وَخَلَ الشُّبُ مِن فُودِ النَّهُوةِ إِلَى حَصِيرُ وتَ فَأَقَامُوا هَنَاكَ

#### أَلْفَصْلُ اَلثَانِي عَثَرَ

عليه وَتَكَلَّتُ مَرْ مِمْ وَهُرُونَ فِي مُوسَى بِسَبِ الْمِرَاءِ الْمُسْتَةِ أَنِي وَوَجَالِاً فَهُ كَانَ فَدِا فَكُمْ مَنْ مِنْ وَمَنْ وَسَدِهِ الْمُراْءِ الْمُسْتَةِ أَنِي وَوَجَالِاً فَا كَانَ فَدَا أَعْلَمَ الْمُوسَى وَحَدُهُ كُلُمَةُ أَرْبُ أَلْمَ كَلِمَا أَنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى وَهُرُونَ وَمِنْ مَ أَمْرُجُوا أَلَا فَيْ الْمُللِمَ اللّهِ فِي الْحَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا وَوَقَتَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

لَكُمْ فِي هُذَا. عِنْهِ لَا تَسْمَدُوا قِانَ الرَّبُ لِيْسَ مَسْكُمْ لِلْلاَ تَشْرِطُوا أَمَامَ أَعْدا يَكُمُ عِنْهِ قَانَ الْسَالِمَةُ وَالْكُنَا يَنِنَ هَاكَا أَمَامُكُمْ فَصَنْطُونَ ثَمَّتَ السَّيْدِ وَالْتُمْ فَسِهُ ارْتَدَدُمُ عَنِ الرَّبِ فَلا يَكُونُ الرَّبُ مَسُكُمْ ، حِيْلِا فَخَيْرُوا وَصَعَدُوا إِلَى دَالِي الْمُبْلِ وَقَالِمِنْ عَلَدِ الرَّبِ وَلاَمِنَى مُمْ يَرْتِمَا مِن وَسَعَا الْحَدَّةِ ، حَيْثُهُ فَاللَّهُ مَا لَكُنَا أَشَالِهُ وَأَلْكُنَا أَيْنَ الْمَالِمُ وَمَلَّمُومُ إِلَى مُرْمَةً

#### أَلْفَصُلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

وَكُلُّمَ ٱلرَّبُ مُوسَى مَا يُلَا عِنْ ﴿ خَاطِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ إِذَا وَخَلْتُمْ أَرْضَ سُكُنَّاكُمُ ٱلَّتِي أَنَا مُطْلِحُمُ ﴿ لَيْكِمْ فَصَنَتُمْ وَقِيدَةً لِلَّابِ مُحْرَقَةً أَوْ ذَيْهَةً وَهَ ۚ نَذْدٍ أَوْ تَعَلُّوعًا أَوْ فِي أَعْلِكُمُ وَائِحَةً دِمْنَى لِلرَّبِ مِنَ ٱلْبَرْ أَوْ ٱلْتَهَم يَحْتَكُ فَلْكُرِّبُ صَاحِبٌ ذَلِكَ ٱلْمُرْكَانِ تَقُدِمَةً لِلرَّبِ عُضْرَ تَعِيدُ مَلُونًا رُهُم هِينٍ مِنَ ٱلزَّبِتِ و كيا رُبُّم عِينِ مِن الْحُنْمِ لِعُمِدُ مُهُمَ ٱلْحُرْفَةِ أَوْمَمَ اللَّهِ بِهِ لِلْحَالِ ٱلْوَاحِدِ • ﴿ وَلِمُكَنِنَ فَرْبُ تَقْدِمَةً غَفْرَيَ تَجِيدٍ مَلْتُوتَيْنِ بِقُلْتِ هِينِ مِنَ ٱلزَّيْتِ حِينَ وَسُكِيا ثُلُثَ هِينِ مِنَ ٱلْخُرْ تُقَدِّمُهُ وَاتِحَةً وِضَى الرَّبِّ • عِينَ وَإِنْ صَنْعَتَ عِبْلا غُرَقَةَ أَوْ ذَبِيحَةَ أَوْ وَقَاةَ نَذُرِ أَوْ ذَبِيمَةً سَلاَمَةِ لِلرَّبِ ﴿ لَكُمْ لَا تَعْرِبُ مَعَ ٱلْمِجْلِ تَقْدِمَةً ثَلَاثَةً أَعْشَادِ تَعِيدٍ مَلُوثَةً بِعِشْفِ هِينِ مِنَ ٱلزَّبِ ﴿ لِمُثَلِّمُ وَتُقَدِّمُ مَسَهُ سُكِهَا نِسْفَ عِينِ مِنَ ٱلْخُمْ وَقِيدَةً وَانِحَةً وِصَى الرَّبِّ . ﴿ لَكُنَّا لَا يُعَمَّمُ كُلَّ قُور وَكُلَّ كَنِسْ وَحُكُلِّ رَأْسِ مِنَ الطَّأْلِ أَوِ ٱلْمَرَ عِنْكُ بِحَسَبِ عَدَدٍ مَا نَقَرُ بُونَ مِنْهَا كَذَٰلِكَ فَأَصْنَعُوا مَعْ كُلُّ وَاحِدِ بِمَا عَدَدُهُمْ . ﴿ يَنْكِرُ كُمَّا يَصْنَعُ كُلُّ صَرِيحٍ إِذَا أَسْمَدَ غَرْفَةَ رَائِحَة رِمَنَى لِلْرَابِ ﴿ لَيْنَا وَأَيَّ دَخِيلِ زُلَلَ بِكُمْ أَوْ سَكَنَ فِيما بَيْنَكُمْ مَدَى أَجَالِكُمْ فَصَلَ وَقِيدَةً رَائِحَةً رَضَى لِلرَّبِ فَكَمَا تَصْمُونَ فَلْصَنَّحَ • ١٠٠٤ وَمُ وَاحِدُ لِلْمَاعَةِ لَكُمْ وَلِلدَّخِيلِ ٱلنَّازِلِ بَيْنَكُمْ رَسْمُ أَبْدِيُّ مَدَى أَجَالِكُمْ مِثْلُكُمْ يَكُونُ الغَرِبُ أَمَامَ الرَّبِ عِنْ إِلَيْ مَرْبِيةٌ وَحُكُمُ وَاحِدُ يَكُونَانِ لَكُمْ وَلِلاَّخِيلِ أَلْنَازِلَ فِهَا يَفِيكُمُ وَكِينِهِ وَكُلُمَ ٱلرَّبِ مُوسَى قَائِلًا كِينِهِ مِرْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُم إِذَا وَخَلْتُمُ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي أَنَّا مُدْخِلُكُمْ إِيَّاهَا كِلْنَاكِمْ فَنَي مَا أَكُلَتْمْ مِن خُبْرَ ٱلأَرْضِ فَعَنْمُوا يِنْهُ تَقْدِمَةً لِلرَّبِ عَنِينَا مِنْ أَوَّلِ عَينِكُمْ تُقَدِّمُونَ مَرْدَقَةٌ تَقْدِمَةً كَتَقْدِمَةِ ٱلسَّدَر تَقَدَّمُونَهَا عِنْهِ عِنْ أَوْلِ عَبِيكُمْ تَجْمَلُونَ الرَّبِ تَقْدِمَةً مَدَى أَجْالِكُمْ ، عَنْ وَإِنَّ مُهَوَّمُ فَلَمْ تَمْنَلُوا بِحَبِيعِ لَهُذِهِ ٱلْوَصَايَا ٱلَّتِي أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِهَا مُوسَى ﷺ جَيم مَا أَمْرُكُمُ ٱلزُّنِّهِ عَلَى لِمَانَ مُوسَى مُنذُ قِوْمَ أَمْرَ ٱلْرَّفَ فَسَاعِدًا مَدَى أَجَالِكُمْ عَلَيْكُ فَأَنْ خَنِيَ ٱلسَّهُوْعَلَى غُيُونِ الْجَاعَةِ فَلَصْنَعِ الْجَاعَةُ كُلُّهَا عِبْلامِنَ ٱلْبَرِ عُرَقَةُ وَانِحَةَ رضى لِزَّبْ مَمَّ تَقْدِمْتِهِ وَسَكِيهِ بِحِسْبِ ٱلرَّسُومِ وَتَيْسًا مِنَ ٱلْمَرْ ذَبِيمَةَ خَطَّآهُ عِينَا فَيُكْفِرُ ٱلْكَاهِنَّ عَنْ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيْنَفُرْ لَهُمْ إِذْ ذَٰلِكَ سَهُوْ وَقَدْ أَقُوا بِعُرْبَانِهِمْ وَقِيدَةً لِلرَّبِ وَذَيِهَ فِي خَطْلَانِهِمْ أَمَامُ أَلزَّبِ عَنْ سَهُوهِمْ ١١٨ فَيُنْفَرُ لِكُلِّ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلِلدِّجِيلِ ٱلنَّاوْلِ فِيَا بَيْهُمْ إِذِ ٱلشَّبُ كُلَّهُ عَلَى سَهُو . ١٠ وَإِنْ خَطِئَ إِنْمَانُ وَاحِدُ مَهُوا مُلْفَرِبُ عَنَرًا حَولَيْتَ ذَبِيعَةَ خَطْآه ﴿ لَيْكُ فَكُفِّرِ ٱلْكَاهِنُ عَنْ ذٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي سَهَا خَعِلَى سَهُوا أَمَامَ ٱلرَّبِّ تَكْفِيرًا عَنْهُ فَيْنَوُلُهُ \* \$ \$ الصَّرْيج مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلِلدَّخِيلِ ٱلنَّازِلِ فِيَا اَبْيَنْهُمْ شَرِيعَةٌ وَاحِدَةٌ تُكُونُ لَّكُمْ لِمَنْ خَطِّئْ مَهْوًا . يَنْ إِنْ إِنْ الْمُدَانِ تَمَدَّى عَمْدَ مَيْهِ مِنَ الصَّرِيحِ وَالدَّخِيلِ فَصَّدِ الْزَدَرَى بِارَابِ فَيْفُطُمْ ذَٰلِكَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ بَيْنِ غَسْبِ ﴿ ﴿ لِلَّهِ لَا نَهُ ٱلسَّهَانَ بَكَلامِ ٱلرَّب وَنَقَضَ وَمِينَّهُ فَيُعْظَمُ ذَٰلِكَ ٱلْإِنسَانُ عَلْمًا وِزْرَهُ عَلَيْهِ • عَلَيْ وَإِذْ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلِ فِي ٱلْبَرَّ أَوْ وَجَدُوا رَجْلا يَخْتَطَلْ حَطَبًا فِي يَوْمِ ٱلسُّبْتِ عَلَيْمٌ فَقَادَهُ ٱلَّذِينَ وَجَدُوهُ يَخْتَطِبُ حَطَا إِلَى مُوسَى وَهُرُونَ وَكُلِ ٱلْجَاعَةِ . كِنْ إِنَّ فَالْقُوهُ فِي ٱلسِّجْنِ لِأَمَّهُمْ يَشَيِّنْ مَا يُمنَّعُ هِهِ. عِيجٍ فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمِنْ يُقْتُلُ ٱلرَّبُلُ قَلَا يَرْجُهُ بأنحجارَةِ كُلُّ ٱلْجَاعَةِ فِي خَارَجِ الْحَدَّةِ . ﴿ يَهِيمُ فَاخْرَجُهُ ٱلْجَاعَةُ كُلُّمَا إِلَى خَارِجِ الْحَدَّةِ وَرَجُوهُ

السَّيْفِ وَتَعِيدَ بِشَاوَمًا وَأَحْمَالُنَاغَنِيمَ أَلَبْسَ خَيْرًا لِنَاأَنْ نَزِيمَ إِلَى مِصْرَ . عَيْبُك وقالَ بَعْنُهُمْ لِلَّعْنِ لِثَيْمُ وَيْسًا وَوَجُعْ إِلَى مِصْرَ ، عَنْ فَوْجًا مَوْسَى وَخُرُونَ عَلَى وُجُومِهَا لْمُامَ جَهُودِ جَلْعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ اللَّهِ وَمَزَّقَ يَشُوعُ بَنْ فُونِ وَكَالِ بَنْ يَفْنَا بَنْ خَسْوا ٱلْأَدْمَنَ ثِلَيْهُمَا ﷺ وَكُلُّمَا كُلُّ جَلَّفَةِ مَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلَيْنِ إِنَّ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي مَرَدْنَا فِيهَا لِتَجَسُّمُ الْرَضُ جَيْعَةُ جِدًا جِدًا. عَنْهُ إِنْ كَانَ ٱلرُّبُّ رَاضِهَا مِنَّا فَإِنَّهُ لِدُخِلُنا هْدِيهِ ٱلأَرْضَ وَيَهِيهَا لَنَا أَرْضَا تَدُورُ كِنَا وَعَسَلًا ﴿ لَكُنْ عَلَى ٱلرُّبِّ لَا تَعْرُ دُوا وَلا تَعْلَوْا أَهْلَ ٱلأَرْضِ كَائِيمُ طَمَامُ لَا وَقَدْ زَالَ عِلْهُمْ عَنْهِم وَٱلرُّبُّ مَنَا فَلا ترَّهُوهُم. عَنْ فَالْتِ ٱلْجَاعَةُ كُلُّهُا لِيرَهَا بِالْحِبَارَةِ وَظَمَرَ عَدُ ٱلرُّبِ فِي حِلَّهُ ٱلْمُعْرِ جَلِيعٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْ ﴿ وَقَالَ ٱلرَّبُ لُوسَى إِلَى مَتَى يَسْخَيْثُ إِنِ هُولَا ۚ ٱلشَّفْ وَإِلَى كُم لاَ فُعِنُونَ فِي مَعَ جَمِعِ ٱلْآلِاتِ أَلَيْ مَنْتُمَّا فِهَا بَيْتُهُمْ ، عَنْ هَا أَنْذَا أَسْرِيهُمْ بِأُلْوَالًهُ وَآقُرَهُمْ وَأَجْمَلُكُ آنْتَ أَمَّةً أَعْظَمُ وَأَكْثَرَ مِنهُم . عَنْهُ فَعَالَ مُوسَى لِلرَّبِ إِنَّن كَهُمَ ٱلْمَرَ فِينَ أَقْيِنَ أَخْرَجْتَ هَنَا الشَّبْ مِن بَيْنِمْ بِغُدْرَتِكَ كُلُكُمْ فَيَحَدُّونَ مَعَ أَهْلِ هَٰنِهِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ سِمُوا أَكُكَ يَا رَبُّ فِيَا بَيْنَ هَٰوَٰلَآءَ ٱلصَّبِ ٱلَّذِينَ قَدْ ظَهَرَتَ لَهُمْ يَارَبُونِهَا إِلَى وَجِهِ وَخَامُكَ مُفِيمٌ فَوَهُم وَأَنتَ سَارُ أَمَاهُم بِسَمُودِ عَام بَهَادًا وَسَمُودِ نَادِ لَلا عِنْ عَلَا أَخَلَتُ هُولًا و أَلَتُن يَ كُرُبُل وَابِدِ غَدَّتُ أَلَامُ أَلَيْنَ سَعِنوا إِنْ المَ هْنِهُ مُا بِمِنْ ١٤٤٤ لِأَجْلِ أَنَّ ٱلرُّبُّ لَمْ يَسْتَعِلِّمْ أَنْ يُدْخِلَ هُوْلَا ۚ ٱلشَّبْ ٱلأَرْضَ الَّي خَتَ لَمْمَ عَلَيَهَا تَعَلَّمُ فِي ٱلْدِرَّةِ . عِنْهِ وَٱلْآنَ لِتَنظَمُ فَمَدَّةُ ٱلزَّبِ كَمَّا تَكَلَّمَ عَالِمُ عدد إلك أنت الرب الطويل الأناة الكثير الرعة النافر الذنب والإثم لِكنك لا وَكُنِي رَكِيَّةً مِنْ تَعْقِيدُ ذُنُوبَ ٱلْآبَادِي ٱلْبَينَ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلثَّالِثِ وَٱلرَّاحِ: عَلَيْ أَسْخُ عَنَّ ذُنْ هُوْلَاءً ٱلصَّبِ بَعَسَبِ كَثَرَةِ رَحْتِكَ كَاغَفَرْتَ لِمُولَا ۗ ٱلصَّبِ مِنْ مِصْرَ إِلَى حْبًا. عِنْ مَثَالَ ٱلرُّبُّ قَدْ مَغَنْ بِمَسَهِ قُولِكَ عِنْ وَلَكِن مَنْ أَا وَتَحْفَلُ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مِنْ عَبْدِ ٱلرُّبِّ ٢٠٠٤ إِنَّ جَمِعَ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ وَأَوًّا عَبْدِي وَآ يَاتِي َ أَلِّي مَنْتُنِهَا فِي مِصْرَوَفِي ٱلْبَرَيَّةِ وَمَرَّ بُونِي عَشْرَمَزَاتِ وَلَمْ يَسَمُوا لِتُولِي ﷺ لَنْ يَدُولَّ ٱلْأَرْضَ الِّي أَصَّمَتْ عَلَيْهَا لِآبَائِهِمْ وَكُلُّ مَنِ أَسْتَهَانَ بِي أَنْ يَدَاهَا . عَيْنَ الْمَا عَدي كَالِبُ فَهَا أَنَّهُ كَانَ لَهُ رُوحُ آخَرُ وَأَحْسَنَ ٱلِأَنْتِيادَ لِي قَلِنَاهُ أَذْخِلُ ٱلأَرْضَ الَّتِي دَخَلَهَا وَلَمْكُمْ يَرَكُمُا. عِنْهِ وَالْآنَ فَالْسَالِتَهُ وَالْكَتْمَانِيُونَ مُقْيُونَ بِالْأَغُوارِ فَأَنْشُوا فِي غَدِ وَٱلْرَسِلُوا إِلَى ٱلْفِرِيَّةِ مَلَى طَرِيقِو بَحْرِ ٱلْلَزْمِ • ﷺ وَكُلُّمَ ٱلْأَثْ مُوسَى وَهُرُونَ فَالِلْأَ مِهِ إِلَى حَمْ أَنْشَيلُ هَلِهِ ٱلْجَاعَةَ الشِّرِعَةَ ٱلْمُتَذَّمِّرَةَ عَلَى فَلَقَدْ سَمِتُ تَذَمَّرَ بَنِي لِمْرًا نِيلَ أَفْنِي تَدَمُّرُوهُ مَنَى مُ يَعِيدٍ قَالَ لَمْ عَنَّ أَنَا بِفُولُ ٱلرَّبُّ لَأَمْسَنَ بِكُمْ كَا تَتَكُمْ غَلَى مَسَامِعِي. ١٤٢٤ فِي هٰذَا ٱلْبَرْ تَسْفُطُ جُتُكُمْ كُلُّ ٱلْمُدُودِينَ مِنْكُمْ بِمَسْبِ عَدَكُمُ مِنْ أَنِنِ عِضْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا الَّذِينَ تَذَمُّرُوا عَلَى حِينِهِ لَنْ تَذَخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي دَفَعَتُ يَدِي مُفْسِهَا أَنْ أَسَكِتُكُمْ فِيهَا إِلَّا كَالِبَ بَنَ يَفْنًا وَيَشْرِعَ بَنَ فُونٍ . ﴿ وَأَطْفَأَلُكُمُ أَلِينَ ظُمَّمُ إِنَّهُمْ يَصِيرُونَ غَنِيمَةً إِنَّاهُمْ أَدْمِثِلُ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي رَدَّاتُكُوهَا وَهُمْ سَيْمُونُونَهَا وَهُو وَأَمَّا جُمَّتُكُمْ أَنْهُمْ فَشَيْعُطَ فِي هَٰذِهِ ٱلْهِرَّةِ. ١٠٠٥ وَبُوكُمْ يُكُونُونَ رَعَاةً فِي ٱلْهَرَّةِ أَرْسِينَ مَنَةً وَتَعْلِمُونَ تَجُوزُكُمْ إِلَى فَئَآهَ أَجْمَادِكُمْ فِيهَا ﴿ يَكُنُّكُمْ بِمَلَدِ ٱلْأَيَّمِ ٱلْمِ يَجِسْتُمُ ٱلْأَرْضَ فِيهَا وَهِيَ أَرْبُونَ قِوْمَا كُلُّ قِيمٍ بِسَنَةٍ تَحْبِلُونَ أَوْزَارَكُمُ أَرْبَعِينَ سَنَّةً خَرَفُونَ أَنْطَايٍ. عَنْ إِنَّا ٱلرَّبُّ قَدْ تَكَلَّمْتُ فَلْأُوفِينَ يَجِيدٍ هٰذِهِ ٱلْجَاعَةِ ٱلشِّرِيرَةِ ٱلْمُجْتَسِةِ عَلَى إِنَّهُمْ فِي هٰلِهِ ٱلْبَرَّةِ يَقْرَضُونَ وَهُمْنَا يُوتُونَ ﴿ كَانِيْهِ وَأَمَّا ٱلِبَّالُ ٱلَّذِينَ بَتَهُمْ مُوسَى لِيَصِوا ٱلأَرْضَ وَرَجُوا وَدَمَرُوا عَلَيْهِ كُلُّ ٱلْجَاعَةِ بِتَشْفِيهِمْ عَلَى ٱلأَرْضِ ويهج فَلَتَ أُولَكَ ٱلرِّبَالُ ٱلْمُفَتِّنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِشْرَيَّةِ أَمَامَ ٱلرَّبِ . يَحْتِيكُ وَأَمَّا يَشُوعُ بْنُ فُونٍ وَكَالِبُ بْنُ مِغْنًا مِنَ ٱلرِّجَالِ أَلَّذِينَ مَضَوَا فَجِسُوا ٱلْأَرْضَ فَيَقِيّا . وَيُ اللَّهُ مُ مُوسَى مِهٰذَا ٱلْكَادِمِ جَعِي بَنِي إِسْرَا لِبَلِ بَكِي ٱلْفَعْبُ جِدًّا . عَلَيْكُ ثُمُّ بْكُرُوا فِي ٱلْتَعَاةِ وَمَسِدُوا إِلَى وَأَسِ ٱلْجَبَلِ وَكَالُوا هَا غَنْ صَاعِدُونَ إِلَى ٱلْمُوسِعِ ٱلَّذِي قَالَ ٱلرُّبُّ عَنْهُ فَقَدْ خَطِينًا . عِلِيِّجٍ قَالَ لَمْمْ مُوسَى لِلذَا تَصَدُّونَ أَمْرَ ٱلرَّبِّ إِنَّهُ لَا فَوْزَ

يالحَجَازَةِ فَانَ كَاامَرِ الرَّبِ مُوسَى ، يَحْيَثِهِ وَكُمَّا الرَّبِ مُوسَى وَيَلا يَحْيَثُهُ مَرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ لِيَصْنَوا فَمُ أَهْدًا بَا عَلَى أَذَاكِ ثِنَاجِهُمْ مَذَى أَجَالِهُمْ وَتُحَدَّلُوا عَلَى الْمُعْلَمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ ال

#### ألفصل السادس عشر

وَأَخَذَ فُورَحُ مِنْ مِسْهَادَ بُنِهِ فَعَاتَ بُنِ لَاوِيَ وَدَاثَانُ وَأَبِيرَامُ ٱ بُنَا أَلِيَابَ وَأُونُ بْنُ فَالْتَ مِنْ بَنِي رَأُوبِينَ ﴿ يَهِ مُعَلَّا فَهُوا مُوسَى هُمْ وَأَقَالُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْسَانِ وَخَسْونَ مِنْ رُؤْسَاءَ ٱلْجَمَاعَةِ ٱلَّذِينَ لِدْعَوْنَ لِنْجَمَمَ ذَوْو أَسْلَادَ ﷺ وَٱجْجَمْوا عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالُوا لَمْمَا حَسْبُكُمَا إِنَّ ٱلْجِسَاعَةَ كُلُّهُمْ مُقَدِّسُونَ وَٱلرَّبُ فِيهَا بَيْتُهُمْ فَآ بَالْكُمَّا تَتَرَفَّمَانِ عَلَى جَمَاعَةِ ٱلرَّبِّ . ﴿ يَهِيْ فَاسًا سَعِمْ ذَٰلِكَ مُوسَى سَقَطَ عَلَى وَجُب ﴿ وَكُلُّمْ فُورَحَ وَكُلُّ جَاعَتِهِ وَقَالَ لَهُمْ غَدًا لِيلِنِ ٱلرُّبُّ مَنْ هُوَ لَهُ وَمَن ٱلْمُفدَّسْ فَيُغَرِّبُهُ إِلَيْهِ فَٱلَّذِي يَخَارُهُ مُعَرِّبُهُ إِلَيْهِ . عَنْهِ إِصْنَمُوا هَذَا وخُذُوا لَكُمْ يَجَاعِرَ بَا فُورَحَ وَكُلُّ جَاعَتِهِ ﴾ ﴿ وَأَجِنُوا فِيهَا فَازًا وَأَ لَقُوا فِيهَا بَخُودًا أَمَامَ ٱلرُّبِ غَدًا فَأَي دَجُل آخَارَهُ ٱلرَّابُ أَمْوَ ٱلْمُقَدِّسُ . حَسْنُكُمْ يَا بَنِي لَاوِي . ﴿ يَهِي لِمُ قَالَ مُوسَى لِمُورَحَ ٱسْمَعُوا يَا بَنِي لَاوِي ﴿ إِنَّ الْمُوانِدُكُمْ أَنْ فَرَزَكُمْ إِلَٰهُ إِسْرَائِيلَ مِنْ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ وَفَرْبُكُمْ إَلَيْهِ لِتَغْدُمُوا خِدْمَةَ مَسْكِن ٱلرُّبِّ وَتَعَلُّوا أَمَامَ ٱلْجَنَاعَةِ تَخْدُمُونَهُمْ عَلَيْكُ وَمَرَّ بَكَ وَسَارِ إِخْوَ تِكَ بَنِي لَادِيَ مَمَكَ حَتَّى طَلَبْتُمْ ٱلْكَهَانَةَ أَيْضًا ۚ ۚ ﴿ لَٰ اللَّهُ اللَّهُ أَنْتَ وَكُلُ جَمَاعَتِكَ كُبُتُهِمُونَ عَلَى ٱلرَّبِّ أَمَّا هُرُونُ فَمَا هُوَحَتَّى تَنَذَمُّرُوا عَلَيْهِ وَ عِنْ وَبَعَثُ مُوسَى وَدَعَا دَائَانَ وَأَبِيرَامَ ٓ انْنَى أَلِيَّابَ فَقَالَالَانَذَهَبِ . ﴿ وَيَعَالِمُ اللَّهِ الْخَرَجْنَا مِنْ أَرْضِ تَدْرُّ لَبَنَا وَعَسَلًا لِتَمْطَنَا فِي الْبَرَّ ثِي حَتَّى تَتَرَ أَسَ عَلِنَا زَوْلُسَا أيضا ﴿ ﴿ ﴿ وَمِدُ فَإِنَّكَ لَمْ تُدْخِلْنَا أَرْضَا تَدُرُّ لَبِنَا وَعَسَلًا وَلَا أَعْطَيْتَنَا مِيرَاتَ خَفْلٍ وَكُرْم أَ فَتَفْلَمُ غَيْونَ عَوْلًا ۚ ٱلْقُومُ لَا نَذْهَبُ . ﴿ يَهِ لَا نَذَكُ عَلَى مُوسَى جِدًّا وَقَالَ لِلرَّبِ لَا تَتَفَتْ إِلَى تَعُدِمَتِهَا فَإِنِّي لَمْ آخَذُ مِنْ أَحَدِ مِنْهُمْ خَارًا وَلَا أَسَأْتُ إِلَى أَحَدِمِنْهُمْ وَ لَيَهِمْ فَال مُوسَى لِنُورَحَ ٱحْشُرُوا أَنْتَ وَجَمَاعَكَ أَمَامَ ٱلرَّبِ أَنْتَ وَهُمْ وَهُرُونُ غَدًا ﴿ وَلَيْأَخُذُ كُلُّ عِبْرَتُهُ وَأَ لَقُوا فِيهَا بَخُودًا وَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ كُلُّ عِبْرَتَهُ مِثْنِينِ وَخْسِينَ عِبْرَةً وَأَنْتَ وَهُرُونَ كُلُّ عِبْرَتُهُ . عِنْدَى فَأَخَذَكُلُّ عِبْرَتُهُ وَجَلُوا فِيهَا نَازَا وَأَلْقُوا نُخُودًا وَوَقَفُوا عَلَى بَابِ خِبَّاءَ ٱلْخَيْسَرِ مَعَ مُوسَى وَهُرُونَ ﷺ وَجَمَّعَ عَلَيْهِ ۖ أَ كُلُّ الْجَاعَةِ إِلَى بَابِ خِلَةَ الْحُمَرِ. فَعَمَلَ عَدُ الرَّبِ لِكُلِّ الْجَاعَةِ عَيْدٌ وَكُلْمَ ٱرَّبُّ مُوسَى وَهْرُونَ قَائِلًا ﴿ ﴿ الْغَرْزَا مِنْ بَيْنِ هُوْلَاءَ ٱلْجَمَاعَـةِ فَأَفْتِهُمْ فِي لْحَلَةِ. ﴿ وَهِي مَنْقَطَاعَقَ أَوْجُهِمَا ۚ وَقَالَا أَفُهُمْ عَالِلَهُ أَدُوامٍ كُلِّ فِي جَسَدُ رَجُلُّ وَاحِدُ يُخَلِّأُ وَعَلَى الْجُلِمَاعَةِ كُلِّهَا تَشْخَطُ . ﴿ وَهِلَا أَفُهُمْ عَالَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ٱلْجُمَاعَةَ وَقُدَلَ لَمْمُ تَبَاعَدُوا مِنْ حَوَالَيْ مَسْكِينِ قُورَحَ وَدَاثَانَ وَأَبِيرَامَ. ﴿ وَيَهَا فَامَ مُوسَى وَمَغَى إِلَى ذَاتَانَ وَأَبِيرَامَ وَمَغَى وَرَآهُهُ شُيُوخٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ﷺ فَكَلَّمَ ٱلْجَمَاعَةَ قَائِلًا لَهُمْ تَبَاعَدُوا عَنْ مَسَاحِينِ ٱلْقَوْمِ ٱلْبَنَاةِ وَلَا غَسُوا شَيْئًا بِمَا لَهُمْ لِكُنّ لَا تَقَرَّمُوا بَجَبِيمٍ خَطَايَاهُمْ . ٢٠٠٤ فَتَبَاعَـدُوا مِنْ حَوَالَيْ مَسْكِن فُورَحَ وَدَاثَانَ وَأَبِيرَامَ وَخَرَجَ دَانَانُ وَأَبِيرَامُ وَوَقَعَا عَلَى أَثْوَابِ خِيَاجِهَا هُمَّا وَنِسْآؤُهُمَّا وَبُوهُمَّا وَعِيَامُهَا . ﴿ يَهِيْ اللَّهُ مُوسَى بِهٰذَا تَسْلَمُونَ أَنَّ ٱلرَّبُّ أَدْسَلَنِي لِأَعْلَ جَمِعَ هٰذِهِ ٱلْأَعَالِ وَأَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسِ مِن يَخَالَهُ نَفْسِي ﴿ يَكُمُكُمَّ إِنْ مَلَتَ هُولًا ۚ مِينَةَ كُلَّ إِنْسَان وَٱفْتِيْدُواكَمْ يَفْقَدْ كُلُّ إِنْسَانِ ظَلْسَ ٱلَّابْ مُرْسِلِي . يَنْ اللَّهُ أَلَاثُ بِنُمَّا فَفَقَتِ ٱلْأَرْضَ ظَعَا فَا بُلَتَنَّمْ بِجَبِيعٍ مَا لَهُمْ وَهَبَطُوا أَخِيَّةً إِلَى ٱلْجَمِيمِ فَإِنَّكُمْ

تَطْلُمُونَ أَنَّ هُولَاءً ٱلْقَوْمَ قَدِ ٱزْدَرُوا بِٱلرَّبِّ . ﷺ فَكَانَ عِنْدَ فَرَاغِـهِ مِنْ هَذَا ٱلْكَلَامِ أَنِ ٱنْشَقَّت ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي تَحْتَهُمْ ﷺ وَقَنْعَتِ ٱلْأَرْضَ ظَعَا فَٱتِبْلَمْتُهُمْ هُمْ وَلِيُوتَهُمْ وَكُلُّ إِنْسَانِ لِقُورَحَ وَجَيَّعَ ٱلْمَالِ ﷺ فَيَبْطُوا هُمْ وَجِيعُ مَا لَهُمْ أَخْيَاتُهُ إِلَىٰ ٱلْجَمِيرِ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِم ٱلْأَرْضُ وَبَادُوا مِنْ بَيْنِ ٱلْجَاعَةِ . عَنْ فَهُرَبَ جِمِيمُ إِسْرَا ثِلَ اَلَّذِينَ حَوَالَيْهِمْ عِنْدَ صَرَاخِهِمْ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لِللَّا تَبْتَلِمُنَا الْأَرْضُ. ١٠٠٠ وَخَرَجَتْ ثَالُ مِنْ عِندِ الرَّبِ فَأَحَكَلَتِ الْمُنْتَانِ وَالْخُسِينَ رَجُلا الَّذِينَ قَرْبُوا الْتَخُورَ. عِنهِ وَكُلَّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴿ إِنَّا لَا أَلِمَا ذَارٌ بْنَ هُرُونَ ٱلْكَاهِنَ بِأَنْ يَوْمَ ٱلْحَامِرَ مِنَ ٱلْحَرِيقَ لِأَنْهَـَا قَدْ نَقَدَّسَتْ وَيُدَرِّيَ ٱلنَّارَ هُنَاكَ . ﴿ يَهِيْكُ وَأَمَّا عَجَامِرٌ أُولَٰكِ ٱلنَّجْرِمِينَ عَلَى نْفُوسِهِمْ قَتْصَتُمْ صَفَائِحَ مَطَرُوقَةً غِنَآ إِلْسَذَبَحِ لِأَنَّهُمْ قَدْ قَدَّمُوهَا أَمَامَ ٱلرُّبِّ فَصَارَتْ مُفَدَّسَةً وَسَكُمُونُ آيَّةً لِنِنِي إِسْرَائِيلَ . عَنْهِ فَأَخَذَ أَلِمَازَادُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْجَامِرَ الْخَلَ ٱلْتِي قَدْمُ كَا ٱلْحَرْفُونَ فَلَرَفُوهَا غِنَا ۗ الْمَذْبَحِ عَنْهُ ۚ ذِكُرُ الَّهِي إِسْرَا بِلَ لِكَي لَا يَقَدُّمُ رَجُلُ أُجْنِيٌّ مِنْ غَيْرِ نُسْلِ هُرُونَ لِيُوقِدَ بَخُورًا أَمَامَ ٱلرَّبِّ فَيْكُونَ كَفُورَحَ وَجَمَاعَتهِ كُمَّا تَكُلُّمَ ٱلزُّبُّ عَلَى لِسَانِ مُوسَى • ﴿ وَمَنْ عَلَيْكُ فَقَدْشَرَ جَاعَةٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْنَدِ عَلَى مُوسَى وَلْمُرُونَ وَقَالُوا قَدْ قَتَلَتُمَا شَمْبَ الرَّبِّ. ٢٢٠٪ وَكَانَ لَّااجْتَمَتِ الْجَاعَةُ عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ أَنَّهَا تَحَوَّلَا إِلَى خِبَّا ٱلْخَصَرِ فَإِذَا بِٱلْفَامِ قَدْغَطَاهُ وَتَحَيُّ عَبْدُ ٱلرُّبِّ كَلُّهُ وَاللَّهُ مُوسَى وَهُرُونُ إِلَى أَمَامٍ خِلَّا ٱلْخَصَرِ كَلَّكُمْ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا كانْ أَنْفُرِذَا مِنْ بَيْنِ هُوْلَاءٌ ٱلْجَاعَةِ فَأَفْتِيْمُمْ فِي خَطْلَةٍ . فَسَفَّطَا عَلَى وْجُوهِهِ مَا كالله وَقَالَ مُوسَى لِمُرُونَ خُذِهُ ٱلْعِجْمَرَةَ وَأَجْمَلَ فِيهَا نَادًا مِنْ فَوْقِ ٱلْمَذَبَحِ وَأَنْي بَخُورًا وَأَذْهَبْ مِهَا مُسْرِعًا إِلَى ٱلْجَمَاعَةِ وَكَثِرْعَتْهِمْ فَإِنَّ ٱلسَّخْطَ قَدْ خَرَجَ مِنْ أَذْنِ ٱلرَّبِّ وَقَدْ بَدَأْتَ الشِّرْبَةُ . عِنْهِ عَأَخَذَ هُرُونَ كَمَّا قَالَ مُوسَى وَأَسْرَعَ إِلَى مَا بَيْنَ ٱلْجَاعَةِ فَإِذَا المَّرْبَةُ فَدْ بَدَأَتْ فِي الشَّنْبِ ، فَقَدَّمَ الْجُوْدَ وَكُمَّرَ عَنِ الشَّنْبِ عَيْبَةٍ وَوَقَتَ بَيْنَ ٱلْمُوتَى وَٱلْأُحْيَآ ۚ فَكُفَّتِ ٱلضَّرْبَةُ . ﴿ يَعَلَّى فَكَانَ ٱلَّذِينَ مَاثُوا بِٱلضَّرْبَةِ أُدْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَسَمْمَ مِنْهُ خَلا مَنْ مَكَتَ بِسَبِ فُورَحَ • عَنْهُ وَرَجَ هُرُونُ إِلَى مُوسَى إِلَى بَابِ خِيَا ۚ ٱلْحُمْسَرِ وَقَدْ كَفُتِ ٱلصِّرْ يَهُ

# ألفضل السابع عشر

ٱلأَبْ يَهِكُ ثُرَى أَنَهِكُ جَيعًا

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

ينتيج وقال الرب لمرون أنت وَبُوك وَبَيْتُ أَبِيكَ مَنكَ تَعْبِلُونَ وِذْرَ ٱلْمُدِس وَأَنْتَ

وَبُوكَ مَنْكَ تَحْلُونَ وَذُرَ كَمُنُوتَكُمْ . يَحْيِينُ وَأَيْمَا إِخْوَلُكَ سِبْطَ لَادِي سِبْطَ أَيِكَ فَدَهُمْ مَمَكَ فَيْضَافُوا إِلَيْكَ وَيَخْدِمُوكَ وَأَنْتَ وَبَوْكَ مَمَكَ ثَكُونُونَ أَمَامَ حَبَّاءَ ٱلشَّهَادَةِ جَيْعٍ وَهُمْ يَقُومُونَ يَا تُقَلِّدُهُمْ مِنَ اَلْحِرَاسَةِ مَمْ حِرَاسَةٍ كُلُّ الْخِبَّا لَكِنْ لَا يَعْقَدُمُوا إِلَى لَّتَمَةِ ٱللَّذُس وَإِلَى ٱلْمَدْيَمِ لِللَّا يَمُونُوا وَإِوَاكُمْ ﴿ ١٠ مُولِي مُشَافُونَ إِلَيْكَ وَيَلُونَ حَرَاسَةً خِبَا ٱلْمُصَرِ وَجَهِمَ خِدْمَتِهِ وَأَمَّا ٱلأَجْنِي فَلا يَقَدُمُ إِلَيْكُمْ ﷺ وَإِنَّا أَنْتُمْ تُلُونَ مِرَاسَةَ ٱلْفَدْسِ وَمَرَاسَةَ ٱلْمُذْبَعِ لِلْلَاكِكُونَ أَيْمَا سُخْطُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ ﷺ فَإِنِّي إِنَّا أَخَذَتْ إِخْوَتُكُمُ ٱللَّاوِيْنَ مِنْ بَيْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَلَّتُهُمْ هِبَةً لَكُمْ الرَّبِ لِنُفُومُوا عَنْمَةِ عَيَّاهُ ٱلْخُمْرِ ، يَحْتُ وَأَنْتُ وَبُوكَ مَمْكَ تَخْفَلُونَ كَهَنُوتُكُمْ فِي جَمِيمِ مَا الْمَذْبَحِ وَمَا فِي دَاخِلِ ٱلْحِبَابِ وَتَخَدُمُونَ فَإِنْ جَمَلَتْ كَهَاوِتَكُمْ خِدْمَةً مَوْهُوبَةً وَأَيْ أَجْبِي تَقَدَّمَ ظَيْمُتُل . عِيمُ وَقَالَ ٱلرُّبُّ لَمْرُونَ إِنِّي قَدْ أَعْمَلِكَ مَا يُخْفَظُ مِنْ تَقَادِي جَمِعَ أَفْدَاسِ بَنِي إِنْرَانِيْلَ أَصْلِيَتُكَا حَقَّ مَسْحَةِ لَكَ وَلِيَلِكَ رَسْمَ ٱلدَّهُو . عَيْنِي الْمَذَا يَكُونُ لَك مِنْ فَعْسِ ٱلْأَقْمَاسِ مِمَّا يُحْرَقُ جِمِعُ قَرَابِينِيمٍ وَتَعَادِيهِمْ وَذَبَائِحٍ خَطَأَتِهِمْ وَذَبَائحِ ٱلْإِنْمَ ٱلِّي يُؤَدُّونَهَا لِي إِنَّهَا قُدُسُ أَقْدَاسِ لَكَ تَكُونُ وَلِيْكَ. ﴿ يَعِينِهِ فِي قَدْسِ أَلْأَقَدَاسِ تَأْكُلُهُ كُلَّ ذَكِرٌ أَكُلُ مِنْهَا قُلْسًا تُكُونُ لَكَ . ﴿ ﴿ وَهٰذِهُ تَكُونُ لَكَ ٱلتَّقْدِمَةُ مِنْ عَطَا يَاهُمْ مِنْ جَمِيمٌ قُوْمَانِ تَحْرِيكِ بَنِي إِسْرًا ثِيلَ لَكَ جَعَلْهَا وَلِيَلِكَ وَلِبَاتِكَ مَمَكَ رَسْمَ ٱلدَّهْرِ كُلُّ طَأَهِرٍ فِي بَيْنِكَ بَأَكُلًا ، ١٤٠٤ جَبِيعُ خِيَادِ ٱلزَّيْتِ وَٱلْمَصِيرِ وَٱلْبِرِ بَوَاكِيرُهَا ٱلْتِي يُجَلُّونَهَا لِلرَّبِ لَكَ جَمَلُتُهَا ﴿ لِيَهِ ۚ وَاكِيرَ كُلُّ مَا فِي أَرْضِهِم أَلَّتِي بِأَقُونَ بِهَا لِلرَّبُّ لَكَ تُكُونُ كُلُّ طَاهِرِ فِي بَيْنَكَ أَكُلُهُا. ﴿ لَهُ وَكُلُّ مَرَامَ فِي إِسْرَائِيلَ يَكُونُ لَكَ إِنْ إِلَيْ كُلُّ فَاتِح رَحِم مِنْ كُلَّ جَسَدٍ يُقَدِّمُونَهُ الرَّبِّ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَاغُ يُكُونُ مَّكَ لَكُنْ تُفْدِي بَكُورَ ٱلنَّاسُ وَتُفْدِي بَكُورَ ٱلْبَهَامُ ٱلنَّبِتَةِ . ١ ﴿ وَفِدَا ۗ ٱلناس مِن آبْنَ تَشْهُرُ يُكُونُ بَحَسَبِ تَشُوِيكَ خَسَةً مَنَاقِيلِ فِضَّةٍ بِسَفَّالِ ٱلْفُدْسِ وَهُوَ عِشْرُونَ وَاشًا . وَيُنْ وَأَمَّا بِكُورَ أَلِمْ وَأَلْنَمْ وَٱلْمَرْ فَلا تُفْدِهَا فَإِنَّا فُدْسٌ تَعْجُ وَمَاعَى ٱلمذبَحِ وَنْتَتْرُ شَعْهَا وَقِيدَةً دَائِمَةً رَضَّى لِلزُّبِّ عَلَيْهِ وَلَهْمًا كُلُونُ لَكَ كَعَمْنَ الْتُحْرِيكِ وَالْكُتِ الْمِنْيُ يَكُونَ لَكَ . وَإِلَيْ وَكُلُّ تَعَادِمِ ٱلْأَقْدَاسِ ٱلِّي يُقَدِّمُا بَلُو إِسْرَائِيلَ لِرْبَ لَكَ جَمَلْتُهَا وَلِبَيكَ وَبَنَاتِكَ مَمَكَ دَسْما أَبِدِيًّا ذيك عَهْدُ مِنْح مَدَى ٱلدُّهُ أَسَامَ ٱلرَّبِ لَكَ وَلَسْكُ مَنكَ . يَجِيدُ وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُرُونَ فِي أَرْضَهُمْ لَا تِثْ وَلَا يَكُنْ لَكَ نَصِيبُ فَيَا بَيْنَهُمْ فَإِنِّي أَمَّا تَصِيبُكَ وَمِيرَاتُكَ فَيَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. عَيْنَ وَأَمَّا بَنُو لَاوِيَ فَإِنِّي جَمَلَتُ لَمْ مَكُلُّ عُصْرِ فِي إِسْرَائِلَ مِيرَاثًا عَنْ خِلْمَتِهِمِ ٱلَّتِي يَخْلَمُونَا فِي حِبَّاةً الْمُسْرَدِ عِنْ مُثَالِّا مُثَمَّدُمْ ابْدُ إِسْرَائِيلَ بَعْدُ إِلَى حِبَّةَ الْمُشَرِّ فَيْسُلُوا وِدْرًا وَيَهَلِّكُوا وَ إِن اللَّاوِيُّونَ هُمْ يَخْدِيلُونَ خِلَّةَ الْخُصَر وَهُمْ تَعْيِلُونَ وِذْرَهُمْ دَسْمُ أَبِدِي مَدَى أَخِيَاكُمْ ، وَفِيهَا بَيْنَ يَنِي إِسْرَائِسِ لَ لَا يَرْفُنَ مِيرَالًا ﷺ قَانٍ أَعْشَادُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَىٰ يُفَيِّمُونَهَا لِرَّبِّ تَفْدِمَةً قَدْ جَمَلْتُهَا لِلَّادِيِّينَ مِيرَانًا فَلِذَٰلِكَ فُلْتُ لَمْم فِهَا بَيْنَ بَنِي بُشِرَّا يُشِلَّ لَا تَوْفُنَ بِيزَاتًا . ﷺ وَكُلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﷺ كَلِّمِ الْلَّاوِينَ وَفَلَّ لَمْ مَنَى اَعَلَيْمُ مِنْ بِي إِسْرًا فِيلَ الْأَصْلَادَ الْيِّيِ جَلَلُهِ مِيزَاكُمُ تَقْبَعُوامِهَا تَعْدِمَةً إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَ عْفُرًا مِنَ ٱلْمُفْرِ ﴾ وَفَيْ فَخْسَبَ لِكُمْ تَقْدِمَتُكُمْ خَلِيرَ ٱلْبَرِّ مِنَ ٱلْبَيْدِ وَٱلْمَصِيرِ مِنَ الْمُصَرَةِ . عَنْ مَكْدًا تُعَيِّمُونَ أَنْمُ أَيْنَا تَعْدِمَةً لِرَّبِ مِنْ جَمِعٍ أَعْسَادِكُمُ أَلِّي تَأْخَذُونَامِنَ بَنِي إِسْرَايْلَ تُنْعَلُونَ مِنْهَا تَقْدِمَةَ ٱلرَّبِ لِمُرُونَ ٱلْكَاهِنِ ٢٠٠٦ وَلَيْكُنْ مَا نَقَدَمُونَهُ لِلزُّبِّ مِنْ جِمِمِ عَطَايَاكُمْ خِيَادَهَا ٱلْمُقَدَّسَ مِنْهَا ﴿ كِلَّيْكِيرٌ وَقُل لَمْ عَادِمًا يُعْسَبُ لِلأُوبِينَ كُنَّةُ البَّدِدِ وَكَنَّةً الْمُصَرَةِ عِلَيْكُ فَتَأْكُلُوبَا فِي كُلِ مُوسِم اَنْهُمْ وَاهْلَكُمْ الْأَنْهَا أَهْرَ تُكُمْ عَلَى خِذْمَتِكُمْ فِي خِلَّةَ الْحَصْرِ جَيْنَكُمْ وَلاتَخْبأُونَ بَسَبِهَا

ألفَصَلُ التَّاسِعَ عَشَرَ

وزُوا إِذَا قَدْمُمْ عَيَارُهَا وَأَمَّا أَقْدَاسَ بَنِي إِسْرًا يُلِل فَلا تَبْدُلُوهَا لِأَلا تَهْلِكُوا

وَيَكُمُ ٱلنَّهِ مُوسَى وَهُرُونَ مَا يَلا عِنْ هُمَا رَسُمُ ٱلنَّرِينَةِ ٱلَّتِي أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِهَا

فَائِلَا كُلِمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْتُوكَ بِبَثْرَةِ صَهْبًا صَحِيَةٍ لَاعْبُ فِيهَا وَأَ يُرْمُ عَلَهَا نِيرُ ﴾ ﴿ تَتَذَفُّونَهَا إِلَى أَلِمَازَارَ ٱلْكَاهِنِ فَيَخْرِجُهَا إِلَى خَارِجِ ٱلْحَلَّةِ وَتُذْبَحُ أَمَّاهُ. بيت فَيَأَنْذُ أَلِمَازَادُ أَلْكَاهِنُ مِن دَيِهَا بِإِصْبِهِ وَيَغْمُ إِلَى قُبْلِ خِلَّةَ أَغْضَر مِنْ دَيهَا سَبْمَ مَرَّاتِ. بَعِينَ وَكُنْرَقَ ٱلْبَعْرَةُ أَمَامَ عَيْنَهِ جِلدَهَا مَعْ خَيها وَدَبِهَا وَفَرْجَا . كالله فَيأُخُ ٱلْكَاهِنُ عُودَ أَذَذٍ وَزُوفَ وَسِنَمَ قِرْمِنٍ وَلِلْقِ ذَٰلِكَ فِي وَسَطِ مَرِيقِ ٱلْبَقَرَةِ ، عَلَيْكُمْ ثُمُّ يَهْــلَ ٱلْكَاهِنُ ثِيَابَهُ وَيَدْحُضُ بَدَّنَهُ ۚ إِلْمَــاَّ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ ٱلْحَلَّةَ وَيَكُونُ ٱلْكَاهِنُ نَجِهَا إِلَى ٱلْمُدِيدِ . عِنْ وَالَّذِي يُحْرِقُهَا يَشِيلُ ثِيَّاتِهُ بِالْدَا وَيُرْحَضُ بَدَتُهُ بِالْدَا وَيُكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلَّذِيبِ . عِنْ وَيَجْمَعُ وَجُلُ طَاهِرٌ وَمَادَ ٱلْبَقَرَةِ وَيَضَعُهُ خَارِجَ ٱلْحَلَّةِ فِي مَوْمَهِ طَاهِرٍ وَيَكُونُ تَحْفُوطًا لِجَسَاعَةِ نِنِي اسْرَائِلَ لِأَجْلِ مَا ۚ ٱلتَّضْحِ إِنَّهَا ذَبِيمَةُ ۗ خَطَأَة . يَحْيِينِ وَالَّذِي يَجْمَعُ وَمَادَ الْبَعْرَةِ يَشْلِ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ نَجِمًا إِلَى الْمُسْبِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ رَمْمَ ٱلدَّهْرِ لِنِي إِسَرَائِل وَلِلْحَيلِ ٱلتَّاذِلِ فِيَا بَيْنَهُ وَ يَكِيرٌ مَنْ لَسَ مَيَّا مَا مِنَ النَّاسِ يَكُونُ نَجِهَا سَبَّةَ أَيَّام . عَيْنِ وَيَعَلَمُ بِهِذَا ٱلْمَا آ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ وَفِي ٱلْيُومِ السَّابِ فَيَظِرُ وَإِنْ لَمْ يَعَلَّمُ فِي الْيَومِ الثَّالِ وَفِي الْيُومِ السَّابِمِ فَلاَ يَظَرُ و عَلَيْ كُلُّ مَنْ لَمْنَ مَيْنًا جُنَّةً إِنْنَانِ مَيْتِ وَلَمْ يَعْلَمُ فَقَدْ نَجْسَ مَسْكِنَ ٱلْأَبِّ فَعُطَمُ يَكُ ٱلفُسُ مِنْ إِسْرَائِيلَ إِذْ لَمْ يُرْشَعَلَنِهِ مَا ٱلنَّفْحِ فَهُو نَجِسُ وَنَجَسَلَتْ بَاقِيَّةٌ فِيهِ وَ عَيْلِ هُذِهُ حِي ٱلدُّرِينَةُ أَيْ إِنْسَانِ مَلتَ فِي خَيْةً فَكُلُّ مَنْ دَخَلَهَا وَكُلُّ مَا فِيهَا يَكُونُ تَجساسَبُعَةَ أَيَّام جِينِ وَكُلُّ إِلَّهُ مَنْتُوح لَيْسَ عَلَيْهِ صَمَامٌ مَشْدُودُ فَهُونِجِسُ . عَلَيْ وَكُلُّ مَنْ لَسَ عَلَى وَنَبِهِ ٱلصَّمْرَاءَ فَسِلَ سَنَبُ أَوْ مَنِنَا أَوْ عَظْمَ إِنْسَانِ أَوْ فَيْرًا كِكُونَ نَجِسًا سَبَسَهُ أَيَامٍ. ﴿ يَنْهِ وَلَوْعَذَ لِلْجُسِ مِنْ وَمَادِ مَرِيقٍ وَلِيَعَةٍ الْحَلْمَاءَ فِي إِنَّهَ وَلِيمَا عَلَيْهِ مِنَّةَ مَينُ عَيْدٌ وَأَخْذُ رَبُلُ طَاعِرُ رُونَ وَيَنسِمُ إِنِي ٱلْمَاءَ وَيَضِعُ عَلَى ٱلْخَبْعَةِ وَعَلَى جَبع ٱلأَمْتِية وَٱنْفُوسِ ٱلَّتِي كَانَتُ فِيهِا وَعَلَى مَنْ لَمَنَ ٱلْعَلْمَ أَوِ ٱلْفَتِيلَ أَوِ ٱلْمُبَرَّدَ فَنَسِلُ ثِنَاتَهُ وَلَا تَحِسُ بِالْمَاءَ فَيَعَلَمُ عِنْدَ ٱلْفِيبِ. ﴿ ثَلِيَّ وَأَبِيُّ وَجُلِ تَجْسَ وَلَم يَعَلَّمُ تَفَعَمُ تِلْكَ ٱلنَّفُسُ مِنْ بَيْوِ ٱلْجَاعَةِ لِأَنَّهُ تَجُسَ مَعْدِسَ ٱلرَّبِّ وَلَمْ يُرَثُّ عَلَيْ مَا ٱلصُّحْ فَوَخِينٌ . كِينَ إِلَيْ فَيَكُونُ لَهُمْ هَذَا رَسَمَ ٱلدُّهُرِ . وَٱلَّذِي يَرُشُ مَّا ٱلتَّعْمَ يَفْسِلُ ثَيَّاجُهُ وَمَنْ لَامَّسَ مَا ۚ الصَّعِ كُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمَنِبِ . عِنْ وَكُلُّ مَا لِلْمُ ۗ ٱلْجُسُ مِكُونُ نَجِياً وَكُلُّ مَنْ لَسَ ٱلنَّجِسَ يَكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمُنِسِدِ

#### ألفضل العشرون

يَعْدُونَ وَمَاتَ مَعْ مَرَاعِ وَفُونَتَ هُمَاكَ فَيَ اللهِ وَفَا مِنْ النّهِ الْأَوْلِ فَأَكُمُ الْفَبُ مُونَ وَمَاتَ مَعْ مَرَاعِ وَفُونَتُ هُمَاكَ ، عَيْمَ وَفَالِوا الْفَافَاعِ مَا الْجَاعَة مَا الْجَعْمُ وَعَلَيْمَ الْفَافِ وَمَا مَعْ مَرَاعِ وَفَافَاعِ الْمَعْ وَمَالَعُوا عَلَى وَمَا لَمْ الْفَافَاعِ وَمَا لَمْ الْفَلْهُ مَوْ الْمَرْ الْمَعْ الْمُوتِ إِخْوَمَا الْمَعْ وَلَا اللّهِ عِلَى الْفَافَاعِ وَمَا الْمَعْ وَالْوَلَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُوتِ وَهُرُونَ الْمَاعِلُونَ وَهُرُونَ الْمَاعِلُونَ وَالْمَاعِ وَلَا مَا اللّهُ اللّهِ عِلَى الْمُعالِمُ اللّهُ عِلَى اللّهُ اللّهُ مِن وَهُرُونَ اللّهُ اللّهِ عِلَى اللّهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّه

Digitized by Google

والتَّذَ مُوسَى دُسُلامِن قادِسَ إِلَى مَلِكِ أَدُومَ قَائِلًا هَكُمَا قَالَ أَخُوكَ إِسْرَائِلُ قَدْ عَلِمْتَ بَعْيِمِ مَا نَافَامِنَ ٱلمُثَقَّةِ عِنْ اللَّهِ وَأَنَّ آلَةً مَا هَبَطُوا وَصْرَ فَأَفْنَا بِبِصْرَ أَيَّاما كَثِيرَةً فَأَسَاتَ ٱلْمُسْرِقُونَ إِلَيَّا وَإِلَى ٓ آبِّكَا ﴿ يَعَلَيْ فَصَرَعْنَا إِلَى ٱلْأِبِ فَسَمَ صَوْتَنَا وَبَتَ مَلَاكًا وَأَمْرَ جَنَا مِنْ مِصْرَ وَهَا نَحُنُ فِي مَدِينَةِ قَادِشَ فِي طَرَفِ تَخْمَكَ . ٢٠٠٤ وَعَنَا غُرُ فِي أَرْصَكَ وَتَمْنُ لَا غَيلُ إِلَى حَثْلَ وَلَا كُمْ وَلَا نَشَرَبُ مَا يَبِيرُ لَكِنَا نَسِيرُ فِي ٱلطّرِيقِ ٱلسُّلْطَانِيَ لَاغَيلِ عِنَةً وَلَا يُسْرَةً إِلَى أَنْ تَجُوزَ تُخْلَكَ . عِنْ فَالَ لَهُ أَدُومُ لَا تُجُزُ فِي تُخْمِي لِلْلَا أَخْرُجَ عَلَيْكَ بِالسَّيْفِ. ٢٠٠٥ فَقَالَ لَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ صَمْدُ فِي ٱلسِّكَةِ وَإِنّ شَرِبْنَا لَكَ مَا أَخَنُ وَمَا شِينَنَا وَفَنا إِلَيْكَ ثَمَّهُ وَلَيْسَ إِلَّا أَنْ خُورَ بِأَقْدَامِنا . عَيْنِي فَعَالَ لَا تَجْزُ وَمَرَجَ أَدُومُ عَلَيْهِمْ بِشَعْبِ عَظِيمٍ وَبِدِ شَدِيدَةٍ عِنْ وَأَنِي أَدُومُ أَنْ يَدَعَ إِسْرَائِيلَ بَيْوِ ذُونَ فِي تَخْدِهِ فَغَوَّلُ إِسْرائِيلُ عَنْهُ . ٢٠٠ وَأَدْتَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ قَادِشَ وَأَقَبُوا بَكُلْ جَمَاعَتِهِمْ إِلَى جَبَلِ هُودٍ . عِلَيْ فَكَلَّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ فِي جَبَلٍ هُودٍ عِنْدٌ تُخْمِ أَرْضِ أَذُومَ قَائِلًا عَهِيْنِ لِيْضَمُّ هُرُونُ إِلِّي قَوْمِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ ٱلأَرْضَ ٱلِّي أَعَلَيْهَا لِينِي إِسْرَائِيلَ لِأَنْكَمَا عَمَيْهَا أَمْرِي عِنْدَمَاهَ ٱلْخُصُومَةِ ، ﴿ يَهِي الْخُ هَرُونَ وَأَلِمَاذَاذَ ٱبَّنَّهُ وَأَصْعِدُهُمَا جَبَلَ هُودٍ ﴾ ﴿ وَأَزْعَ عَنْ هُرُونَ ثِيَابَهُ وَأَلْهِمُ الْمَاذَادَ ابُّهُ وَهُرُونُ يُضَمُّ وَغِوتُ هُنَاكَ، عُلِيلًا فَصَنَّمَ مُوسَى كَمَّا أَمَرُهُ ٱلرُّبُّ فَصَيدُ واجبَلَ هُودِ عَلَى مَرْأَى ٱلْجَلَعَةِ ٢٠٠٥ وَزُعَ مُوسَى ثِبَابَهُرُونَ وَالْبَسِهَا الْمَادَادَ أَجَهُ ٢٠٠٠ وَمَلتَ هُرُونُ هُنَاكَ فِي دَأْسِ ٱلْجَلِ وَزَلْ مُوسَى وَأَلِمَازَادُمِنَ ٱلْجَبِلِ. عِنْ إِلَمَا دَأْتِ ٱلْجَاعَةُ كُفَّاأَنَّ هُرُونَ قَدْ مَلَتَ بَكِي عَلَيْهِ جَمِيمُ آلِ إِسْرَائِيلَ ثَلاثِينَ يَوْمَا

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيِّ وَٱلْعِشْرُونَ

كَنْ وَسَمِمَ ٱلْكَنْمَانِي مَلِكُ عَرَادَ ٱلْمُنْيَمُ بِٱلْجَنُوبِ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ جَآآوا عَلَى طَرِينِ أَكَادِيمَ فَعَاتَهُمْ وَسَنَى مِنْهُمْ سَبِيًّا ﴿ يَحَيِّينٍ فَتَذَدَ إِسْرَائِيلُ نَذَدًا لِلرَّبِ وَكَالُوا إِنْ وَفَتْتُ هُولُاهُ الْقُومُ إِلَى أَيْدِينَا لَلْبِلَقُ مُدَائِمُ . عِنْ فَيَمَ الرَّبِّ صَوْتَ إِسْرَائِلَ وَدَمَّعَ إِلَيْهِمِ ٱلْكُنْمَا يَهِينَ فَأَبْسَلُوهُمْ هُمْ وَمُدْنَهُمْ فَنِّي ذَٰلِكَ ٱلْوَسْمُ مُرَّمَةً ، عِينَ المُ دَخَلُوا مِنْ جَبِلِ هُودِ عَلَى طَرِيقِ بَحْرِ ٱلْقُلْزُم لِيَدُودُوا مِنْ حَوْلِ أَذْضِ أَدُومَ فَضَعِرَتُ نْفُوسْ ٱلشَّنْبِ أَنْ ٱللِّهِ بِنِ \* عَنْ اللَّهُ وَتَكُلُّمُ ٱلشُّبُ عَلَى ٱللَّهِ وَعَلَى مُوسَى وَقَالُوا لِلَاثَا أَصْمَدْ كَامِنْ مِصْرَ لِنُوتَ فِي ٱلْمَرِيَّةِ فَإِنَّهُ لِلْسَ لَنَاخَبْزُ وَلَا مَّا ۚ وَقَدْ سَنِمَتْ مُفُوسًا هَذَا الطَّلَمَ ٱلْحَفِيفَ • عِيدٍ فَأَدْسَلَ ٱلرُّبُّ عَلَى ٱلصَّبِ حَيَّاتٍ تَادِيَّةٌ فَلَدَمَتِ ٱلصَّف وَمَكَ فَوْمُ كَتِيرُونَ مِنْ إِسْرَائِيلَ . عِنْ فَأَفَيلَ ٱلشَّفْ عَلَى مُوسَى وَقَالُوا قَدْ خَطِكا إِذْ نَكُلُّمنَا عَلَى ٱلرُّبِ وَعَلَيْكَ فَادْعُ الرَّبُّ أَنْ يُزيلَ عَنَّا ٱلْحَيَّاتِ فَمَضَرَّعَ مُوسَى لِأَجْلِ ٱلشُّف ، عَيْنِي فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى أَضَعُ لَكَ حَبَّةُ وَالْفَهَاعَلَى سَادِيَّةِ فَكُلُّ لَدِيغٍ يَظْلُ إِلَيَّا يَمَا . ﴿ وَهُذَا مُوسَى حَبِّهُ مِنْ نُعُل وَجَلَلَا عَلَى سَادَيَةٍ فَكَانَ أَيُّ إِنْسَانِ لْدَعَهُ حَيَّةٌ وَنَظَرٌ إِلَى الْخَيْرَ الْفَاسِيَّةِ يَعْنِا . عَنْ اللَّهُ وَحَلَ بَنُو إِسْرًا نِلَ وَزَكُوا أُولُوتَ . عِنْهُ وَدَحَلُوا مِنْ أُولُوتَ وَزُلُوا عَابِي عَادِيمَ فِي ٱلْبَرِّ أَةِ تُجَاءَ مُوآبَ جِمَّةَ مَعْرِق ٱلنَّفُس. ﴿ وَهُو وَأَزْغَلُوا مِنْ مَعْ وَزَّلُوا وَادِي زَارَدَ . ﴿ وَهُو مُ أَرْغَلُوا مِنْ هُمَاكُ وَزَّلُوا بِجَانِبِ أَرْفُونَ فِي ٱلْبَرِّيِّةِ ٱلْحَارِجَةِ عَنْ نَخْمِ ٱلْأَمْورِيّينَ لِأَنَّ أَرْفُونَ هِيَ نَحْمُ مُوآبَ بَيْنَ مُوآبَ وَٱلْأُمُودَ بِينَ . يَكِينِ وَلِذَلِكَ فَقَالَ فِي كِتَابِ مُرُوبِ ٱلرَّبِ عَبُرُوا وَاهَبَ عُلُودَ ٱلْكَاصَفَةِ وَاوْدِيَّةَ أَوْنُونَ عَيْدٍ وَمَصَبِّ ٱلْأُودِيَّةِ ٱلَّذِي يَتَصَوَّبُ إِلَى مَسكن عَادَ وَيَسْتَدِدُ إِلَى تَغْمِرُ وَآبَ . كَلْنَكُ وَدُّخُوا مِنْ ثَمُّ إِلَى ٱلْهِرِ وَهِيَ ٱلْهُرَا أَلِي قَالَ ٱلرَّبُّ فِيهَا أُوسَى اجْمِ ٱلشَّفِ مَتَى أَعْلِيَهُمْ مَا لَهُ عَيْدُ عِنْدِهُ وَثُمُّ إِسْرَائِيلُ مِهْذَا المُعْدِدِ إَسْمَدِي مَا بِكُرُ تَجَاوَبُوا لَمَّا . ﴿ يَعْتُمُ لِيرُ احْتَمَرَهَا ٱلرُّوسَا ۗ ٱحْتَمَرَهَا أَشْرَافُ ٱلشُّب عِنْمَرَةِ بِعِيهِمْ وَمِنَ ٱلْدَرَّةِ إِلَى ٱلْمَانَةِ كِلْنَاكُ وَمِنَ ٱلْمَانَةِ إِلَى تَعْلِيْلِ وَمِن تَعْلِيْلِ إِلَى بَامُوتَ كَانِيْ وَمِنْ مَامُوتَ فِي ٱلْوَادِي ٱلَّذِي فِي حَمَّلِ مُوآبَ إِلَى وَأْسِ ٱلْسَحْمَةِ ٱلَّذِي يَعْلُ إِلَى اَلْبَرَّيِّةِ • ﴿ وَبَتَ إِسْرَائِيلُ دُسُلًا إِلَى سِجُونَ مَكِ ٱلْأُمُودِ ثِينَ قَائِلِنَ

عِيْنِ دَعْنِي أَمْرُ فِي أَرْضَكَ وَنَحْنُ لَا غَيلُ إِلَى حَمَّلِ وَلَا كُوْمٍ وَلا نَضْرَبُ مَآهَ بلر وَإِنَّا نَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ الشَّلْطَانِيِّ إِلَى أَنْ تَجُوزَ تَخْنَكَ . عَنْ اللَّهُ مِدْعٌ سِيمُونُ إِسْرَائِيلَ يُجُوزُونَ فِي نُخْبِهِ وَجْمَ سِيجُونُ جَهِمَ قَوْمِهِ وَمَرَجَ فِلْمَاآةَ إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْبَرِيَّةِ وَوَافَى يَاجِمَعَ وَحَادَبَ إِسْرَآيْلِ . ١٤٨٤ فَضَرَبُهُ إِسْرَايْلُ بِحَدِّ ٱلسُّيْفِ وَوَرِقُوا أَرْضَهُ مِنْ أَذُونَ إِلَى يَبُونَ إِلَى بَنِي عَلُونَ لِأَنْ تُعْمَ بَنِي عَلُونَ كَانَ مَنِيعًا ﴿ يَكُ الْمُرَا ثِيلُ جِيمَ يَكُ ٱلْمُدُنِ مُسْكَنُوا فِي جِيمِ مُدُنِ ٱلْأَمُورِ بِينَ فِي حَشْبُونَ وَجَمِم قَرَابِهِمَا. وَ اللَّهُ عَشْبُونَ هِيَ مَدِينَتَ أُسِيمُونَ مَكِي ٱلْأُمُودَ بِينَ وَكَانَ قَدْ حَادَبَ مَكَ مُوآبُ قَلْا فَأَخَذَ مِنْ يَدِهِ جَمِمَ أَدْضِهِ إِلَى أَدْفُونَ . يَحْتَلِي لِذَلِكَ يَقُولُ ضَاديو أَلْأَمْثَال أَدْخُلُوا حَشْلُونَ لِنُنْنِي وَتُشَيَّدَ مَدِيَةً سِجُونَ ٢٠٠٣ لِأَنَّ نَادًا خَرَجَتْ مِنْ حَشْلُونَ وَلَمِيبا مِنْ قَرَاثِةٍ سِيمُونَ قَاكَلَتْ عَادَ مُوآبَ وَأَد بَابَ مَشَادِفِ أَدْنُونَ . ﴿ وَلَيْ لَكَ ا يَا مُوآبُ مَلَكُتَ يَا شَعِبُ كُونَ . لَقَدْ جَعَلَ بَنِهِ مُشَرُّدِينَ وَبَاتِهِ سَبْيًا لِمَكِ الْأُمُود يَينَ سِيمُونَ ﷺ وَذَالَ نِيرُهُمْ مِن حَشْبُونَ إِلَى دِيبُونَ وَدُمِّرَ مَا إِلَى نُوفَعَ ٱلَّتِي عِنْمَ مِيدَاً • ﴿ وَهِمْ مَا فَامَّ إِنْهِلُ بِأَدْضِ ٱلْأُمُودِ بِينَ ﴿ لِينَ ۚ وَبَتَ مُوسِّى مَنْ يَجْسُ يَرْدَ فَأَخَذُوا فَوَابِهَا وَطَرَدُوا ٱلْأَبُودِ يِينَ ٱلَّذِينَ خَنَاكَ. ٢٢٠ ثُمَّ تَحَوَّلُوا وَصَيدُوا فِي طَرِيق بِاشَانَ تَحَرَجَ عُرجٌ مَلِثُ بَاشَانَ عَلَيْهِمْ هُوَ وَجِيمُ فَوْمِ وِ لِخُرْبِ فِي أَدْرَعِيَ . عَلَيْهِ مَثَالَ ٱلرُّبُّ لِمُوسَى لَا زُهُمْ قَالِي قَدْدَفَتْ إِلَى بُدِكَ هُوَ وَجَهِمَ قَرْمِهِ وَأَدْضَهُ تَعْتَمْ بِهِ كَمَّا صَنْتَ بِسِيمُونَ مَلِكِ ٱلْأَمُودِ لِينَ ٱلْيَهِرِ بِمَشْلُونَ . عَلَيْكَ فَضَرَ لُوهُ هُوَ وَبَنِيهِ وَجِيمَ فَوْمِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ شَرِيدُ وَوَرِثُوا أَرْضَهُ

#### ألفضل آلثاني وآلعيثرون

كاللهُ ثُمُّ أَدْتُمَلَ بَنُو إِسْرَائِسِلَ فَتَزَلُوا صَعْرَاكَ مُوآبَ أَلَتِي عَلَى عِيْرِ أَدْدُن أديمَسا كان وَدَأَى بَالَآقُ بُنُ مِنْهُودَ جِمِعَ مَسَا صَنَّعَ إِسْرَائِيلُ بِٱلْأَمُودِيِّينَ ﴿ يَعِينَ ا الْوَالِيُّونَ مِنْ قَبِلِ الشَّفِ جِدًّا إِذْ فَهُمْ كَثِيرُونَ وَتَضَائِقَ مُوآبُ مِنْ قَبَلَ بَني إِسْرَائِيلَ. كليُّ لا مُوالَب لِنُيْنَ مِدْيَنَ الْأَنْ تَفْسُ هٰذِهِ الْجَاعَةُ كُلُّ مَا حَوَالَيْنَا كَمَا تَفَسُ ٱلثُّورُ خَشِرَ ٱلسُّمْرَآة . وَكَأَنَ بَالَآقُ بَنْ مِنْوْدَ مَلَكًا لِمُولَبَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ كَ فَبَثَتَ دُسُلًا إِلَى لِمُلَمَ فِي بَلُودَ إِلَى فَاقُودَ أَلِي عَلَى أَلْتُهِ فِي أَرْضِ بَنِي شَمْيِهِ لِيَسْتَذَكُوهُ وَقَالَ لَهُ لِمُوَدًا شَبْ قَدْ تَرَجَ مِنْ بِصَرَ فَتَعِلَى وَجْهَ ٱلْأَرْضِ وَهُو مُفِيمٌ بَمُذَاكِ ﴾ عِنْهِ قَالَانَ تَعَالَ فَالْمَنْ لِي هَذَا الشُّعْبَ لِأَنَّهُ أَشَدُّ مِنَى لَلِّي أَسْتَطِيمُ أَنْ أَضْرِبَهُ وَالْحَرْدَهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ مَنْ تُبَاكِيكُهُ مِنُونُ مُبَارِّكًا وَمَنْ تَلْمُنُهُ كَيْلُونُ مَلُونًا . عَيْدٍ فَمَنَى شُيُوخُ مُوآبَ وَشُيُوخُ مِدْيَنَ وَفِي أَيْدِيهِمْ حُلُوانَ ٱلْمِرَافَةِ وَجَآوا لِمُمَامَ وَأَخْبَرُوهُ بِكَلَامٍ بَالَاقُ . ﴿ يَهِي فَقَالَ لَمُمْ بِينُوا هُمَّا ٱللَّيْلَةَ فَأَرْدُ عَلَيْكُمْ جَوَامًا كُمَّا يُّقُولُ لِيَ الرَّبُّ . فَكَتَ رُوسًا مُوآبَ عِنْدَ بِلْمَامَ . فَأَقَى اللهُ بِلْمَامَ وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ مَنْ هُمْ هُولَا ۚ ٱلرِّبِالْ ٱلَّذِينَ عِنْدَكَ . عَنْهِ فَقَالَ لِمَامُ عِنْدِ إِنَّ بَالَاقَ بْنَ صِفُودَ مَكَ مُوآبَ بَثْ إِلَّ عِلَيْهِ أَنْ هُوَذَا شَبُّ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ فَنَعَلَى وَجْهَ ٱلْأَرْضِ فَالْأَنَّ تَنَالَ وَٱلْفَتَهُ لِي لَلَيْ أَسْتَعِلِمُ أَنْ أَحَادِبَهُ وَأَخَرُدُهُ . عَلَيْ فَقَالَ ٱللهُ لِلِمَامَ لا تَغْنِ مَهُمْ وَلَا تَلْمَنِ ٱلشَّمْبَ فَإِنَّهُ مُبَادَكُ . يَكِينَ فَقَامَ بِلَنَامَ بِٱلْمَناةِ وَقَالَ لِرُوْسَاءً بَالَاقَ ٱلْمَرَفُوا إِلَى أَرْضَكُمْ لِأَنَّ الرَّبُ أَنِي أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي ٱلتَّعَلَبِ مَكُمْ . عَلَيْهِ فَتَامَ رؤساً مُولَبَ وَعَادُوا إِلَىٰ بَالِآقَ وَقَالُوا قَدْ أَبَى بِلْمَامُ أَنْ يَحِى مَشَاء عِيْنِ فَمَاوَدَ بَالَآقُ أَيْسًا وَبَسَتَ رُوْسَاتُهُ كَتِيرِينَ أَجَلُ مِن أُولِيكَ عِنْهِم فَجَأَدُوا لِمَامَ وَقَالُوا لَهُ حَدَا قَالَ بَالاَقُ مَنْ صِنُودَ لَا تَشْخِ مِنَ الْمِيدِ إِنَّ عِلَيْهِ فَإِنِّي سَاكُومُكَ جِدًا وَكُلُّ مَا تَفُولُهُ أَسْنَهُ تَمَالَ فَالْمَنْ لِي خُولُا ۚ النَّفْ . عَلَيْهِ فَأَجَابَ بِلْمَامُ عَبِيدَ مَا لَاقَ وَقَالَ لَهُمْ لَوْ أَعْطَافَي مَالَاقُ مِنْ بَيْدِهِ فِعَنَّةً وَذَهَا لَمْ أَسْتَعِلْمُ أَنْ أَتَجَاوَذَ أَمْرَ الرَّبِ إِلَى فَأَخَلَ شَيًّا صَنيرا أَوْ كيرا. كاللهُ وَأَلَانَ أَمْكُنُوا أَنْتُمْ أَيْمًا لَمْذِهِ ٱلْمَلِلَةَ لِمَنَا فَأَرَى مَا يُسَاوِدُ ٱلرَّبُّ يُكَانِيَ بِهِ. كانته فَوَافَ أَلَهُ لِمُنامَ لَلَّا وَقَالَ لَهُ إِنْ كَانَ هُولَاءَ ٱلْفَوْمُ جَاتُوا لِيَدْعُوكَ مَثْمُ وَأَمْضَ

ٱلسَعَةِ وَبَنِي سَبَّةَ مَذَائِحٍ فَأَصْعَدَ عَلَى كُلَّ مَذَبَعِ عِبْلًا وَكَبْثًا عِنْ ﴿ وَقَالَ لِلَّالَانَ فِنْ هُمْنَاعِنْدَ كُمْرَ قِنْكَ وَأَنَا أَنَالَى ٱلرَّبُّ هَمْنَا . عَنْنَاكُمْ فَوَافَ ٱلرُّبُّ بِلَمَامَ وَأَلْقَ كَالْامَا فِي فِيهِ وَكَالَ أَرْجِمُ إِلَى بَالَاقَ وَقُلْ كَذَا . يَجْهُمُ فَإِذَا هُوَ وَاقِفٌ عِنْدَكُورَةِهِ وَرُوسًا مُوآتِ مَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَالَاقُ مَاذَا قَالَ ٱلرَّبِّ . عِينِي فَضَرَبَ مَنْكُ وَقَالَ فَمْ يَا الآقُ أَسْمَم وَأَنْصِتْ يَعْزِلِي يَا أَبْنَ صِنُورَ . عَنْهَا لَيْسَ أَفَهُ إِنْسَانًا فَيْكُلِبَ وَلَا كَيْنِي أَلْبَشر فَيَنْدَمَ أَوَّاهُ يَهُولُ وَلَا يَفْلُ أَوْ يَكُلُّم كَلَامًا وَلَا يَضَمُّهُ . يَنْ يَعْ هَا قَدْ أَمِرْتُ أَنْ أَكَارَكَ فَأَنُّهُ قَدْ آتَى يَكُمُّ فَلَا أَرْدُهَا . عَنْ لَمْ إِنْ يَعْلُوبَ وَلَمْ يَرْ إِسْرًا فِي إِسْرَائِلَ . ٱلرَّبُّ إِلَهُ مَمَهُ وَهُنَافُ ٱلْمَكِ فِيهِ . عِنْ الْمَرْجَهُ أَقَدُ مِنْ مِصْرَ فَلَهُ سُرْعَةُ ٱلرِّلْم . و إِنَّهُ لَا عِيَامَةً فِي يَنْفُوبَ وَلَا عِرَافَةً فِي إِسْرَا يُلِلَ فَإِذَا حَانَ ٱلْوَقْتُ يُقَالُ لِيَمْوُبَ وَلانْمُ إِنْكَ مَا فَعَلَ أَلَهُ . عِنْ هُو ذَا شَبْ كَلَوْةٍ يَعُومُ وَكُتْبِل يَبْضُ لَا مُنِسَ حَتَّى إِلْكُلُّ الْمُرِينَةَ وَيَشْرَبُ دَمَ السُّرْعَى . عَيْنِ لَقَالَ بَالَاقُ لِبْلَمْمُ وَالْآنَ أَيْنَالًا كَلْنَهُ لَنْتُولَا نُبَارِكُهُ يُرَكَّةً . عِنْ فَأَجَابَ بِلْمَامُ وَقَالَ لِبَالَاقَ أَلَّمُ أَقُلَ لَكَ إِنْ كُلُّ مَا يُولُهُ ٱلرَّبُّ إِنَّاهُ أَصْنَمُ . ١٠٠٠ فَقَالَ بَالَاقُ لِلْمَامَ تَعَالَ آخَذُكُ إِلَى مَوْضِم آخَرَ فَلَمُّهُ تَحْسُنُ فِي عَنِيَ اللهِ وَتَلْمَهُ لِي مِنْ هُنَاكَ . عَنِيجٌ فَأَخَذَ بَالَاقُ لِلسَامَ إِلَى دَأْسٍ فَنُورَ ٱلْمُشْرِفِ عَلَى وَجِهِ ٱلْبَرَيَّةِ . مِحْرَيْتِي فَعَالَ لِمَامُ لِبَالَاقَ آنِ لِي هَمْنَا سَبِمَةً مَذَاجٍ وَأَعْدِدُ لِي سَبْنَةَ عُجُولٍ وَسَبْنَةَ أَكْبُسِ . يَحْتَثِيرٌ وَصَنَعَ بِالْآَقُ كَمَّا قَالَ بِلَمْ وَأَمْسَدَعَلَ كُلِ مَلْيُحِ

## ألفضل الرابغوالعشرون

كَنْ وَرَأَى لِمَامُ أَنَّهُ تَعَسُنُ فِي عَنِي ٱلرَّبِ أَنْ يُبَادِكَ إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَضْ كَالْمُرَّتَيْن ٱلْأُولَيْنِينِ فِي طَلَبِ ٱلْهُؤُولِ فَافْتَلَ مِرْجَبِهِ إِلَى ٱلْبَرِّئَةِ ﴿ ﴿ ﴿ وَرَفَعَ بِلَمَامُ طَرَقَهُ وَرَأَى إِسْرًا يُلِلَ لَاذِلِينَ بِحَسَبِ أُسْبَاطِهِمْ . غَلَ عَلَيْهِ رُوحُ أَنَهِ ٢٠٠٤ فَضَرَّبَ مَثَلُهُ وَقَالَ كَلَامُ بِلْمَامَ بْنِ بَلُودَ كَلَامُ ٱلرُّجُلِ ٱلْمُلْقِ ٱلْمَيْتِينِ ﴿ كَلَامُ مَنْ سَيمَ أَقُوالَ ٱللهِ ٱلَّذِي وَأَى رُوْيَا ٱلْفَدِيرِ ٱلَّذِي يَقُمْ فَتَنْفَخِ عَبْنَاهُ. ﴿ يَكِيرُ مَا أَجْلَ خِيـَامَكَ يَا يَنْفُوبُ وَلْغَينَك كَا إِسْرَائِيلُ . ﴿ يَهِ اللَّهُ مَا أُودِيَةِ وَكَجَنَّكَ عَلَى نَهْرِ وَكَأَغْرَاسٍ عُودٍ غَرَّسَهَا ٱلرُّتُ وَكَأْذُ نِكَى مِيامٍ . ٢٠٠٤ تَجْرِي ٱلْمَا آمِنْ دِلَآنِهِ وَذَرُعُهُ فِي مَلَّهَ غَزِر وَمَرْتَعُم مَلَكُهُ عَلَ أَجِ وَتَنْسَأَى مَلَكُهُ وَهِي أَخْرَجُهُ أَهُ إِن مِصْرَ وَلَهُ سُرِعَةُ الرِّلْمُ مَنْتُوسُ أَعْدَآهُ مِنَ ٱلْأَمْمِ وَعِظَالَهُمْ يَعْرُقُ وَبِسهَامِهِ أَيْعَنَّهُمْ . ٢٠٠ حَبَّ وَرَبَضَ كَأَسَدُ وَكَلُولُو فَنْ ذَا لَيْوِهُ. مُبَارِكُوكَ لِبَارَكُونَ وَلَايِنُوكَ لِلْمُنُونَ • ﴿ يَهِيْكِمْ فَاشْتَدُّ غَيْظٌ بَالَاقَ عَلَى بِلْمَامَ وَسَفَّقَ بَكُفْيِهِ وَقَالَ بَالَاقُ لِلْمَامَ إِنَّا دَعُونُكَ لِتَلْمَنَ أَعَدَّآلِي فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَارَكْتَهُمْ تَلَاثَ مَرَّاتِ. ﴿ لِللَّهِ فَالْآنَ أَصَرَفُ إِلَى مَوْضِيكَ لَقَدْ كُنْتُ عَزَمْتُ أَنْ كُومَكَ فَحَرَمَك ٱلزُّبُّ ٱلْكَرَامَةَ. ﴿ يَهِيْ فَقَالَ لِلسَّاءُ لِلَّاكَ الْمَ أَفَلَ لِرُسُكَ ٱلَّذِينَ بَنَتُهُمْ إِلَّ عِنْ إِلَا أَعْطَانِي بَالَاقُ مِنْ بَيْدِهِ فِشَةَ وَذَهَبَالْمُ أَسْتَطِعُ أَنْ أَتَجَاوَزُ أَمْرَ ٱلرَّبِ فَأَعْلَ حَمَنَةَ أُوْسَيِّةٌ مِنْ رَأْيِي إِنَّا مَا يَثُولُهُ الرَّبُ إِيَّاهُ أَخُولُ. عَلَيْدٍ وَالْآنَ هَا أَنَا مُنْصَرَفُ إِلَى قَوْمِي تَمَالَ أَعْرَفُكَ مَا يَعْنَمُ أُولِكَ الشَّعْبُ بِعَمْدِكَ فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ . عِيدٍ ثُمَّ صَرَبَ مَنْكُ وَقَالَ كَلَامُ لِمَامَ بِن بَهُودَ كَلامُ الرَّبُلِ ٱلْكُلِّقِ ٱلْمَيْتِينِ ١ كَلامُ السَّالِيم أَفْوَالَ اللَّهِ وَٱلْمَادِفِ مَعْرِفَةَ ٱلْلَهِيَ وَٱلنَّاظِرِ مَنَاظِرَ ٱلْفَدِيرِ ٱلَّذِي يَتِّمُ فَتَنْفَعُ عَيْسَالُهُ . كالله أَدَاهُ وَلَيْسَ حَاضِرًا أَبْصِرُهُ وَلَيْسَ بَعْرِيبٍ . يَسْمَى كُوْتُ مِنْ يَنْفُوبَ وَيَنُومُ صَوْلِمَانُ مِنْ إِسْرَائِسِلَ فَيُعَلِمُ طَرَقَ مُواَبَ وَيُرِيحُ بَعِمَ بَنِي شِيتِ عَلَيْكُ وَيَكُونُ أَدُومُ مِيرَانًا لَهُ مِلْكَا لَهُ مِكُونَ لِيهِ مِنْ أَعْدَآوُهُ وَصِنْعُ إِسْرَائِيلٌ بِنَاسٍ عَنْهُ وَيَشَلَّطُ الَّذِي مِنْ يَنْتُوبَ وَيُهْكِ مِنْ كُلِّ مَدِينَةٍ مَنْ بَيَ . ﴿ وَإِنْ عُمَالِقَ فَضَرَبَ مَثَلَهُ وَقَالَ أَوَّلُ ٱلشُّمُوبِ عَالِينَ وَعَاقِبَهُ إِلَى ٱلْمَلَاكِ . ﴿ إِنَّهُ مُ رَّأَى ٱلْمُنْكِينَ فَخَرَبَ مَثَلًهُ وَقَالَ مَسْكُنْكَ مَتِينُ ٱجْمَلُ فِي ٱلصَّغْرِ وَكَرَّكَ. ﴿ يَهِمُ السَّحِنَّ قَنَّا كُنُونُ مَرَّانًا إِلَى أَنْ يَسْبَكَ أَشُورُه عَلَيْكُ ثُمُّ ضَرَبَ مَنَّهُ وَقَالَ وَيُلُّ لَمَنْ نَعْيًا إِذَا تُمُّم أَلْسَادِرُ ذَلِك .

مَهُم لَكِنَ الْأَمْرَ الَّذِي أَخُولُهُ لَكَ إِيَّاهُ تَعْنَمُ فَقَطَ . عَلَيْ فَتَامَ إِلَمَامُ بِالْفَعَاةِ وَشَدَّعَلَى أَكِيهِ وَمَعْنَى مَمْ رُوْسًا مُوآبَ عِنْ ﴿ وَأَلْفَ الْمُنْفَعُنْ اللَّهِ لَمْنَ وَوَقَتَ مَلَاكُ الرَّبَ فِي ٱلطَّرِقِ تُجَلَّفَهُ وَهُو رَاحِبُ عَلَى أَنَّاتِهِ وَمَنهُ غَادِمَاهُ . عَلَيْ فَرَأْتِ ٱلْأَتَانُ مَلاكَ ٱلرَّبِّ وَاقْفَا فِي ٱلطُّرِينَ وَسَيْفُهُ غُرَّدُ بِيدِهِ فَالَتْ عَنِ ٱلطَّرِيقِ وَسَادَتْ فِي ٱلسَّخِرَّاء . صَرَبَهَا لِمُنامُ لِيُرَدُهَا إِلَى الطَرِيقِ . عَنْ اللَّهِ مَوْقَتَ مَلاكَ الرَّبِ فِي مَضِيقَ بَيْنَ الْكُرُومِ وَكَانَ حَالِظُ ين هُنَا وَعَافِظُ مِن هُنَاكَ ، عَنْ عَلَا رَأْتِ الْأَثَانُ مَلَاكَ الرب رَهْتِ مُكَافِط تَعْنَعَلَتُ دَجْلَ بِلَمَامَ بِالْمَافِط فَزَادَ فِي مَرْبِهَا . وَلَيْ ثُمَّ عَاوَدَ مَلاكُ الرّب غَبَادَ وَوَقَتَ فِي مَوْضِرٍ صَنَّوٍ لَاسْبِلَ فِيهِ التَّمَوْلِي يَنَّةَ أَوْبَشْرَةً . عِنْهِ مَلْمًا وَأَتِ الْأَتَانُ مَلاكَ ٱلزُّنِ وَيَجْنَتُ تَغَتَ بَلْسَامَ فَأَشْتَدُ غَضَبُ لِلمَامَ وَضَرَبَ ٱلْأَتَانَ فِالْعَسَاء كله فَتُمَّ ٱلرُّبُّ فَمَ ٱلأَتَّانِ فَقَالَتْ لِلِلَّمَ مَاذًا مَنَفْتُ بِكَ حَتَّى ضَرَبْنِي كَ لَك مَرَاتٍ. ﴿ يَشِيعُ فَقَالَ بِلَمَامُ لِلأَتَارِ لِأَنَّكِ مَعْرِاتِ مِنْي وَلَوْ كَانَ فِي يَدِي سَيْفُ لَكُنتُ خَلْكِ . يَكُمُ فَالْتِ الْأَمَانَ لِلْمَامَ أَلَسْتُ أَمَا أَلَكَ الَّتِي زَكِمْ مَا مُذَكِّفَ إِلَى أَلْوَم هَلْ عَوْدُنْكَ أَنْ أَسْمَمُ بِكَ كَذَا. قَالَ لَا: ﴿ وَهِي فَكَشَفَ ٱلرُّبُّ عَنْ بَسَرٍ بِلَمَامَ فَرَأَى مَلاكَ ٱلرُّبِّ وَافِقًا فِي ٱلطَّرِينِ وَسَيْمُهُ مَسْأُولُ بِيْدِهِ تَحَرُّ سَاجِدًا عَلَى وَجُهِهِ • ٢٢٠ فَمَالَ لَهُ مَلاكُ ٱلرُّبُ لِلْوَاصَرَ بْتَ أَكَانَكَ كَلاتَ مَرَّاتِ فَإِثْمَا أَنَا خَرَجْتُ فِي وَجِكَ لِأَنْ طَرِيقَكَ مُنوَجُّ أَمَايِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَنِّنِي ٱلْأَنَّانُ فَالَتْ مِنْ أَمَايِ ٱلْاَثْ مَرَّاتٍ وَلَوْ لَمْ تَمَلَّ عَنِي لَتَتَكُّكُ ٱلْآنَ وَأَبْقَيْهَا . ﴿ يَهِ مُثَالَ بَلَهُمْ لَلَاكِ ٱلرَّبِ قَدْ خَطِّتُ لِأَبِي لَمُ أَعْلَمُ أَنْكَ وَافْتُ نَجَامِي فِي ٱلطَّرْقِ وَٱلْآنَ فَإِنْ سَاءٌ ۚ فِي عَنْذِكَ فَإِنِّي أَرْجِمْ . عَنْ ۖ فَقَالَ مَلَاكُ ٱلرُّبِ لِلِمَامَ أَمْضِ مَمَ ٱلْقَوْمِ وَٱلْمُولُ ٱلَّذِي أَخْرُلُهُ لَكَ إِيَّاهُ تَكُولُ فَشَطَ . فَضَى لِمَامُ مَعَ رَوْسَاءَ بَالَاقَ. جَهِي طَمَّا سَجَ بَالَاقَ نَجِي وَلِمَامَ خَرَجَ لِلْقَمَاهُ إِلَى مَدِينَةِ مُوَكَّب أَلِّي عَلَى حُدُودِ أَرْفُونَ ٱلْوَاقِمَةِ فِي طَّرَفِ ٱلْحُدُودِ ، عَلَيْكُ مَثَالَ الْآقُ لِلْمَامَ أَلَمُ أَرْسَلْ إِلَكَ مَرَّةً قَبْلَ هٰذِه أَدْعُوكَ فَلِمَاذَا لَمْ تَصِرْ إِلَى أَزَانِي لَسْتُ أَقْدِدُ عَلَى إحْسُرُ إِلَ عِنْ فَالَ إِنَّامُ لِلَالَاقَ وَالْآنَ إِذْ فَدْ صِرْتُ إِلَيْكَ أَزَّانِي أَسْطَهِمْ أَنْ أَخُولَ شَيًّا. إِنَّا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي لِلْقُنْدِ الرَّبِّ إِيَّاهُ أَقُولْ . عَنْ وَمَضَى لِلمَامُ مَمَ وَالَّاقَ وَمَعَلامَدِينَة حُمُونَ. ١٠ مَنْ اللَّهِ مَا لَكُنَّ بَعْرًا وَغَمَّا وَبَتَ بِذَٰلِكَ إِلَى بِلَسَامَ وَالزُّوسَاءَ أَلَيْنَ مَنهُ. عِنْ ﴿ وَلَمْ كَانْتِ ٱلْمُعَادُهُ أَخَذَ بِالْآنُ بِلْمَامَ فَصَعِدَ بِهِ إِلَى مَشَادِفِ بَسل فَنظرَ مِن ثُمُّ أتمى الثنب

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِثْرُونَ

على قال بلهم الالان أنها عال بله فراسة منهج وأعدد لي هما سبة عجر وسنة المجنس ويله في المنه المنه المجنس ويله المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه المنه والمنه و

\* الله وَتَأْتِي سُفَنُ مِنَ نَاسِيَةٍ كِيْمَ وَتُخْضِ أَشُودَ وَتُعْلِلْ عِبْرًا وَهُوَ أَيْسًا إِلَى الْمَلاكِ. \* الله عَلَمُ عَمَّمُ إِلَيْهُمْ فَانْصَرَفَ وَاجِنَا إِلَى مَوْضِهِ وَمَضَى بَالاَقَ أَيْسًا إِلَيْنِيهِ

#### ألفضل الخامس والعشرون

جِنْ وَأَقَامَ إِسْرَائِيلَ بِسُطِيمَ وَأَخَذَ ٱلشُّفْ يَغْرُونَ مَمْ بَلْتِ مُوآبَ عِنْ فَدَعُونَ الشُّف إِلَى ذَبَائِج آلِينِينَ فَأَكُلُ الشُّبُ وَسَعَدُوا لِأَلْمَينَ جِيجٍ وَتَمَلُّقَ إِسْرَائِلُ بِيْلَ فَنُودَ فَأَشْنَدُ غَمَٰ الرَّبِ عَلَى إِسْرَائِيلَ . كُنْ فَالْ الرَّبُّ لُوسَى خَذْ مَمَكَ جِّعِ دَوْسَاءَ النَّفِ وَالْمَلِيهُمْ لِلرَّبِّ أَمَامَ ٱلنَّمْسَ تَنْصَرَفَ ثِيرَةً غَضَبِ اللِّ عَنْ إسرائيل بهي على المنافق إضاء إسرائيل افطار كل واليومن تلق مِن قوّبه بِنِهَا فَنُورَه ﴿ إِلَيْهِ فَإِذَا رَجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَفْبَلَ وَقَدْمَ إِلَى لِغُوْتِهِ أَمْرَأَةً مِدْنَيْنَةً عَلَى عَنِي مُوسَى وَعُونِ كُلْ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرًا ثِيلَ وَهُمْ يَبْكُونَ عِنْدَ بَلِبِ خِبَاءَ الْخَضَرِ. وي فَمَا رَأَى فِعَكُنُ بِنُ أَلِمَاذَا رَبْ هُرُونَ أَلْكَاهِنَ قَامَ مِنْ وَسَطِ ٱلْجَاعَةِ وَلْمَذَ رَعْما فَي يَدِهِ عِيدٍ وَدَخَلَ وَدَا الرَّجُلِ الْإِسْرَائِيلِ إِلَّى النَّبْرِ صَلَمْهَا كِلْمِا الرِّبْلَ ٱلإِسْرَائِيلِيُّ وَٱلْمَرَاةَ فِي بَطْنِهَا فَكُفَّتُ ٱلْغَرْبَةُ ثَمَّنَ يَنِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ ﴿ وَكَانَ ٱلَّذِينَ مَاتُوا بِٱلتَّرُّ بَهِ أَدْبَعَةً وَعَشَرِينَ أَلْمَا . بَحَيْبِي وَكُلِّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى كَايْلًا بِيَنِيْج إِنَّ فِفَاسَ أَنَّ أَلِمَاذَاذَ بْنِ هُرُونَ ٱلْكَاهِنِ قَدْ رَدُّ مُضْلِي عَنْ بَنِي إِسْرَائِلَ بِنَيْرَتِهِ لِي فِيهَا بَيْهُمْ حَمَّى لَمْ أَفْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي غَيْرَتِي . ﴿ لِلَّنْكِيرُ فَلِذَٰلِكَ قُلْ هَا ۖ نَفَا مُعْلِمِهِ عَهْدَ سَلَامِي واللهُ وَكُونَ أَهُ وَالسَّلِهِ مِنْ بَعْدِهِ عَهْدَ كَانُوتِ أَبْدِي مَرْآهُ غَيْرَةِ لِإِلْهِ وَتُكفيرِهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ١٤٢٤ وَكَانَ أَسْمُ ٱلرَّجُلِ ٱلْإِسْرَائِيلِيَ ٱلْمُتُولِ ٱلَّذِي فَتِلَ مَمَ ٱلْمُذَيِّئَةِ زَمْرِيَ بْنَ سَالُو وَهُوَ رَفِيسُ بَيْتِ أَبِ مِنَ ٱلنَّيْمُونِينَ ٢٢٥ وَأَنْمُ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمَدَّبَيِّسَةِ ٱلْمُتُولَةِ كُرِي بِلْتَ صُودِ وَهُوَ رَئِيسُ أَمَمِ رَأَسُ بَيْتِ أَبِ فِي مِدْيَنَ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُلَّمَ ٱلرَّبُ مُوسَى قَائِلًا عِنْهُ عَلَيْهِا مَا فَمُوا ٱلْمَدَيَنِينَ وَٱضْرِيُومُمْ عِنْهِ لِأَنَّمْ مَنَا يُوسَحُمُ بِمُنسَالِاتِهِم أَلِي أَخَالُوا عَلَيْكُمْ فِي أَمْرِ فَنُودَ وَأَمْرِكُونِيَ بِلْتِ وَنِس مِدْنَ أَختِهم ٱلْقُتُولَةِ فِي يَوْمُ الضَّرْبَةِ بِسَبِ فَنُودَ

# ألفضل السكيس والعشرون

وَكَانَ بَعْدَ الضَّرِيَّةِ أَنْ كُلِّمَ الرَّبُّ مُوسَى وَأَلِمَازَادَ بْنَ هُرُونَ ٱلْكَلِينِ فَإِنلًا كالمن أحسيا جُمَّة جَاعَة بني إسرا بنيل مِن أبن عِنْرِينَ سَنَةَ فَصَاعِدًا عَلَى حَسب بُيُوتِ آبَايِم كُلُّ خَارِج فِي ٱلْجَيْسُ مِنْ إِسْرَائِيلَ ﴿ فَيَنْعَ فَكُلُّهُمْ مُوسَى وَأَلِمَازَا أَلْكَاهِنُ فِي مَخْرًا و مُوآبَ عَلَى أَدْدُنِي أَرْيِهَا فَالْمَيْنِ عِلْمَ لِيْصِ مِنِ أَبْنِ عِشْرِنَ سَنَةً فَصَاعِدًا كَمَّ أَمْرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِسِالَ ٱلْمُلْرِجِينَ مِنْ أَدْضَ مِعْرَ . عِيمَ فَكَان لِرْأُوبِينَ بِكُرْ إِسْرًا مُلْ عَشِيرَةُ ٱلْخُنُوكِينَ لِلْولَةُ وَعَشِيرَةَ أَلْقُلُو مِينَ قِلْوَ بِين المُمْزُونَيِّنَ لِمُمْرُونَ وَعَشِيرَةُ الْكُرْمُونِينَ لِكُرْبِي ، عِنْ الْمُولَا عَشَازُ الراوسِنِين وَكَانَ ٱلْمُمْدُودُونَ مِنْهُمْ لَلاَئَةَ وَازْبَهِينَ أَلْمَا وَسَبْمَ مِئْے وَلَاثِينَ . ﴿ إِنْ فَأَوْ أَلِيَّابُ . عِنْ وَبُو أَلِيَّابَ غُونِيلْ وَدَانَانَ وَأَبِيرَامُ وَهُمَّا دَاثَانَ وَأَبِيرَامُ ٱللَّذَان كامَّا يْدْعَيَانِ إِلَى ٱلْجَبَاعَةِ وَهُمَا ٱللَّذَانِ خَاصَّهَا مُوسَى وَهُرُونَ فِي جَاعَة قُورَحَ حِينَ خَاصُوا ٱلرَّبِّ عِنْكِيرٌ وَفَغَتِ ٱلأَرْضُ مَّاهَا وَٱبْتَلَتْهِمَامَمُ فُورَحَ حِينَ هَلَكَ ٱلْفُومُ وَأَحْسَلَتِ ٱللَّادُ ٱلِلَّيْنِ وَٱلْحُسِينَ دَجُلا فَصَارُوا عِبْرَةَ ، عِلْنِي وَأَمَّا بَنُو قُورَحَ فَلَمْ يَوْوا . عَ إِنْ وَبُو بِعُمُونَ بِشَارُ هِمْ عَصْدِهُ ٱلتَّوْتِلَيْنِ لِغُولِسِلَ وَعَشِيرَةُ ٱلْيَامِينَيْنَ لِيَامِينَ وَعَشِيرَةُ الْلِكِنْيِنَ لِيَاكِينَ عِنْ وَعَشِيرَةُ الزَّارَحِينَ لِزَّارَةَ وَعَشِيرَةُ الشَّاوْلِينَ لِشَاوْل. كَلُّو اللَّهُ مُولَكُمْ عَمَّارُ ٱلنَّهُ مُونِينَ ٱثْنَانِ وَعِفْرُونَ أَلْمًا وَمِثَانِ. عِنْ وَإِنو باد بِشَارُهُمْ عَشيرَةُ ٱلصَّفُونَ بِنَ لِصَفُونَ وَعَشيرَةً ٱلْجُورِ بِينَ لِجَيِّ وعَشيرَةُ ٱلنُّونُو بَينَ لَنْ إِنَّ اللَّهِ وَعَشِيرَةُ ٱلْأَزْفَ بِينَ لِأَذْنِي وَعَشِيرَةُ ٱلْمَيرَوْمِينَ لِمِينَ لِمِن وعشيرَة الأَرْوَد بِنَ لِأَرُودَ وَعَشِيرَةُ الْأَزَ نِيلِينَ لِأَرْ نِيلَ. عَنْ لَا مُؤْلَا وَعَنَازِ بَنِي جَادِ بَعَب

عَدَدِهِمْ أَرْبَهُونَ أَلَمَّا وَخُسْ مِنَّةٍ ﴿ كُنْكُمْ وَأَنِّنَا يَهُوذَاعِيرٌ وَأَوْنَانَ وَقَدْمَانَا فِي أَرْض كُمُلُنَّ . عِنْ فَكَانَ بُويَهُوذَا مِثَاثِرِهِمْ عَشِيرَةَ ٱلشِّيلِينَ لِشِيلَةَ وَعَشِيرةَ الْمَارَسِينَ لِعَادَصَ وَعَشِيرَةَ ٱلزَّادَحِينَ لِزَادَحَ. ﴿ لَكُنْ إِنْ فَأَدَصَ عَسْيرَةَ ٱلْحُصْرُونِينَ لِمُسْرُونَ وَعَشِيرَةَ ٱلْحَالُمُو لَيْنَ لِلْأَمُولَ . بِين لِمُولاً وَعَثَاثِرُ يَهُودَا بَحَبَ عَدَدِهم سنَّةُ وَسَنْوِنَ الْمَاوَخْسُ مِنْةِ • ﴿ إِنَّ إِنْ وَيُسْاكِمَ بِشَارُهُمْ عَشِيرَةُ ٱلتُّولَاعِينَ لِنُولَاغَ وَعَشْـيرَةُ ٱلْفُوْتِينَ لِمُؤَةً ﷺ وَعَشِيرَةُ ٱلْبَاشُوبِينَ لِلْشُوبَ وَعَشْـيرَةُ التُمْرُونِينَ لِيْمِرُونَ . يَحْتِينِ هُولاً وَعَمَازٌ يِمَاكُمَ بَعَسَبِ عَدَّدِهِمُ أَذْبَعَةٌ وَسَوْنَ أَفَا وَنَلَاثُ مِنَّةٍ . ﴿ وَبَوْ وَتَوْلُونَ بِمَثَالِرُهُمْ عَشِيرَةُ ٱلسَّادَدِ بِينَ لِسَاوَدَ وَعَشيرَةُ ٱلْإِلْمُونِينَ لِالْمُونَ وَعَشِرَةُ الْتَخْلِلُينَ لِيَطْلُسِلَ. يُعِنْقُوا لَمُؤْلِّهُ عَشَالًا ٱلنَّهُ لُو نَبِينَ بحسب عَدَدِهم سنُونَ أَلْمَا وَخُسْ مِنْةٍ . مَنْ يَكُمُ وَآنِنَا يُوسُفَ مِسْنَا فِرِهَا مَنْسَى وَأَفْرَا يُعِمُ كَنْ الله مُعْمَى عَشَيرَهُ اللَّا كَيرِ بَعِن لِلا كِيرِ وَمَاكِيرِ ولد حِلْمَادَ وَالْمَادَ عَشَيرَهُ الْمِلْمَادِ بِينَ. ﴿ يَنْكُ وَهُوْلَاءَ بُنُو جُلَمَادَ عَشْيَرَةً ٱلْإِيمَادَرَ بِينَ لَإِمَاذَرَ وَعَشْيَرَةً ٱلْحَالَشَيْنَ لِمَالَقَ إِنْ وَعَدِيرَهُ ٱلأَسْرِينِلِينَ لِأَسْرِينِلِ وَعَسْرَهُ الثَّاكْنِينَ لِنَاكُم عَنْ وَعَشِرَةُ الشِّيدَاعِينَ لِشِّيدَاعَ وَعَشِرَةُ ٱلْمُلْغَرِينِ خَاخَرَ . جَيْنِي وَأَمَّا صَفْلَا بْنُ حَافَرَ ظَلَم بَكُنْ لُهُ بَوْنَ لَلْ كَانْتُ لَهُ بَنَكُ وَأَسْأَوْلُمْنَ عَلَةٌ وَنُوعَةً وَخُجَلّةً وَمِلْكَةٌ وَرَصَةً . عَنَاكُ هُولاً وَ عَنَارُ مَنَتًى وَٱلْمَدُودُونَ مِنْهُمُ أَثَانِ وَخَسُونَ أَفَا وَسَبُمُ مِنَةٍ . عِنْ وَهُولاً آ نَوْ أَفَرَائِيمَ سَنَاثِرِهمْ عَشيرَةُ ٱلثُّولَلَكِينَ لِلْوَلَاخَ وَعَشيرَةُ ٱلْإَكْرَ ثَيِنَّ لَلِكَ وَعَشيرَةُ ٱلكَحَنِينَ لِنَاحَنَ فِي إِلَيْ وَهُولا وَبُو شُونًا لَحَ عَشِيرَةُ ٱلْسِرَانَينَ لَسِرَانَ عِنْ المَ هُولا وَ عَمَّا إِنْ بِنِي أَفْرًا لِيْمَ بِمَسْبِ عَدْهِمِ إِثْنَانِ وَثَلَاقُونَ أَلْفَاوَخُسُ مِنَّةٍ عِيمَةٍ أُولَٰلِكَ بَلُو يُعِسْفَ بِمَشَائِرِهِمْ • وَبُو بَلْيَامِينَ بَسْارِهمْ عَشِيرَةُ ٱلْيَالَسِينَ لَيَالُمْ وَعَشِيرَةُ ٱلْأَشْدِلَيْنَ لأشيل وعشرة الأحرابين لأجرام عليه وعشرة التفوه بين لفوام وعشرة ٱلْحَوْلَيْدِينَ لِلْوَفَامَ عِينَ إِلَى وَكَانَ أَبْنَا بَالِمَ أَرْدًا وَنَسْانَ فَمَشِيرَةُ ٱلْأَرْدِينِ لِلأَرْدِ وَعَشْيرَةُ ٱلتُّمْمَا نَبِينَ لِتَمَانَ . ١ اللَّهُ هُولَا أَنْوَبَيْبَامِينَ مِشَالِهِمْ وَٱلْمُدُودُونَ مِنْهُمْ خَتَ وَأَوْبَهُونَ أَلْمَا وَسِتْ مِنْ عَلَيْهِ وَهُولَا آ بَوْ دَانِ بِسَتَارِهِمْ عَشِيرةُ ٱلشُّوحَامِيِّينَ لِنُوحَامَ هُولَاءً عَثَالِرُ دَانِ بِمَثَالِهِمْ . عَيْنِيزٌ جَمِعُ عَثَالِ الثُّوحَامِيُّنَ بِحَسِّ عَدَدٍّهُمْ أَدْبَنَةُ وَسِنُّونَ أَلْمًا وَأَدْبِهُ مِنْدً ، ﴿ يَهُوا أَشِيرَ بِمَشَارُ حِمْ عَشِيرَةُ الْيَنْدِينَ لِسَنَّدَةً وَعَشِيرَةُ ٱلْبِشُورِينَ لِيشَوِيَ وَعَشِيرَةُ ٱلْبَرَعِينَ لِبَرِينَةَ . ١٠ وَلِا نَيْ بَرِينَةَ عَشِيرَةُ الْحَامَ بِينَ لِمَامَ وَعَثِيرَةُ ٱللَّكِينِيلِينَ لِمُلْكِينِيلَ ، عَيْنِي وَأَمْمُ ٱبْنَةِ أَشِيرَ سَارَحْ. عِيْنِهُ هُولُاءً عَمَالِاً بَنِي أَشِيرَ بِمُسَبِ عَدِهِمْ كَلاَةٌ وَخَسُونَ أَلْمًا وَأَرْبَمُ مِسْةٍ . جينه وَبُو تَعَالَىٰ بِمَثَارِهِمْ عَثِيرَةُ ٱلْخَصَيْلِيَّينَ لِيُحَسِّلِ وَعَثِيرَةُ ٱلْمُؤْوِينَ لِحُونِي ﴾ الله وَعَشِيرَةُ ٱلْمَاسَرِ بِينَ لِيَاصَرَ وَعَشِيرَةُ ٱلشَّيْمِينَ لِسَلْمِ أَ. يُحْتَظِ هُولَاءً عَنَازٌ ثَمَّالِيَ مِنَازِهِمْ وَالْمُنْوَوْنَ مِنْهُمْ خَسَةٌ وَأَزْتِلُونَ أَفَا وَأَرْبَا لِسُوِّ. المِنْ هُوَلَا أَمْنُوْدُو بِنِي إِسْرَائِلِ سِنْ مِنْهِ أَفْسِ وَأَلْفُ وَسَمْ مِلْمَ وَلَلَافِنَ. بني وكُلُمُ ٱلرِّبُ مُوسَى قابِلا عِنْ إِلْمَالَةَ مُسَمُّ ٱلْأَرْضُ مِيرَاتًا عَلَى عَدُوالْمَالَيْم الكَنْ الْكَنِيرُ تَكَثِرُ لَهُ مِيرًا لَهُ وَالْقَلِيلُ مُثَلِّهُ لَهُ الْحُلُّ فَرِيعٍ عَلَى قَدْدِ عَدْدِ مَ يُحلَّق مِيرَالُهُ . جَنَيْ اللَّهِ الْمُنْمُ الْأَرْضُ بِالْإِفْتِرَاعِ عَلَى حَسَبِ أَسَادَ أَسْبَاطِ آبَائِهُمْ يَرُونَ الآيَجَ بِمَسَبِ الْأَفْتَرَاعِ إِمْمَمُ ٱلْمِيرَاتُ بَيْنَ ٱلْكَثِيرِ وَٱلْكَلِيلِ . عِنْ وَهُولًا، لهُمُ الْمُدُودُونَ مِنَ اللَّادِ بِينَ بِمَثَارِهِم عَشِيرَة الْجِرْشُونِينَ لِحِرْشُونَ وَعَشِيرَةُ الْهَاتِينَ إِنَّهَاتَ وَعَشِيرَةُ الْمَرَادَ بِينَ لَمَرَادِي . ﴿ وَهُذَاكُمْ عَمَّالِرُ لَاوِي عَشِيرَةُ ٱلمَّيْنَو بَين وَعَشِرَةُ ٱلْخَبْرُونِينَ وَعَشِرَةُ ٱلْخَلَوِينَ وَعَشِيرَةُ ٱلْمُصَوِينَ وَعَسِيرَةُ ٱلْمُورَحِينَ. وَهَاتُ وَلَهُ عَمْرَاهُ . عَلَيْهِ وَكَانَ أَشَمُ امْرَأَةً عَمْرَامُ يَكُأَيْدَ بِلَثَ لَادِي ٱلَّتِي وَلَهُت الادِي بِيصْرَ فَوَلَهُ تَنْ لِسَرَامُ هُرُونَ وَمُوسَى وَمَرَيْمَ أَخْتُهُما . عَيْثِهِ وَوَلَهِ لَمِرُونَ كَادَابْ وَأَيبُو وَأَيْمَازَادْ وَإِيَّامَادْ. ١٠٠٠ وَمَلَتَ نَادَاكُ وَأَيبُو حِينَ فَرَّمَا نَارًا عرينَةً أَمَّامُ ٱلرُّبِّ. عِلَيْهِ فَكَانَ ٱلمُنْدُودُونَ مِنْهُمْ لَلاَيَّةَ وَعِشْرِينَ أَلْقَا كُلُّ ذَكر مِن أَن نَشَيْر

عِبْلَيْنِ مِنَ ٱلْنَمْرِ وَكَبْنَا وَسُبَّةً خَلَانِ حَوْلَيْةٍ مِعَاجٍ ١١١٤ وَتَلاَثَةً أَعْمَادِ سَمِيدٍ مَلْتُونٍ بِزَيْنِ تَمْدِمَةً لِكُلِّ عِجْلِ وَعُشْرَيْ سَعِيدٍ مَلْنُونٍ بِزَيْتٍ تَمْدِمَةً لِكُلِّ كَبْش وَعُشَرَ عِيدِ مَلُوتٍ بِزِيتٍ تَشْدِمَةُ لِكُلْ قُل عُرْفَةٌ وَاتِّيةٌ وضَى وَقِيدَةُ لِرَاتٍ . عِلْنَا وَسُكُنَّهَا رَسَفُ هِينِ مِنَ ٱلْخَسِ الْعِبْلِ وَلَكُ هِينِ الْكَبْسِ وَدُّمْ هِينِ الْحَالِ. هَٰذِهُ مُحْرَثَةً شَهْرٍ فَشَهْرٍ لِنْهُودِ ٱلسُّنَةِ . عَنْهَا وَتَيْسَا مِنَ ٱلْمَرِ ذَيْحَةَ خَطَّآهُ لِأَبْرِ فَسَلًا عُن ٱلْخُونَةِ ٱلدَّائِنَةِ غَرَّبُ مَمَ سَكِيهِ • ١٤٢٤ وَفِ ٱلثَّهْرِ ٱلْأَوَّلِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّامِ عَمَرَ مِنْهُ فِعْنُحُ لِلرَّبِ. ﴿ لَكُنْ الْمُوْمِ الْخَلِيسَ عَمْرَ مِنْهُ عِيدٌ سَبْعَةً أَيَّامٍ وَلَكُلُ فَطِيرٌ . ويه أَيْوُم ٱلْأَوْل مِنهَا غَنِيلٌ مُقَدِّسٌ عَلْ خِدْمَةٍ لَا تَسْلُوا. عِنه وَقُرْبُوا وَقِيدَة عُرْفَة لِلرَّبَ عِلْمَانِ مِنَ ٱلْمِثَرَ وَكَلْمُنَا وَسَيْمَةً خَلَانٍ حَوْلَيْةٍ مِعَامًا تَكُونَ لَكُمْ . ومنيمة من سيدمانوت وريت الأمة أعشار النجل مستونها وعفري الكيس عِنْ وَعَمْرًا لِكُلِّ هَلَ مِنَ ٱلْحَالَانِ ٱلسُّبَةِ . عَنْ اللَّهِ وَتَلِسَ خَطَّآهُ لِتُكْفِيرِ عَنْكُمْ . والمُعَلِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَرْقَةِ الْمُعَادِ الْحُرْقَةِ الدَّائِيةِ عَلَيْهِ وَمِثْلًا تَرْبُونَ فِي كُلِّ يَوْم مِنَ ٱلسُّبَهُ ٱلْأَيَّامِ طَمَامَ وَقِيلَةٍ وَالْحَةِ وِضَّى لِلرَّبِّ فَضَلَّا عَنِ ٱلْخُرَّقَةِ ٱلدَّائِمَةِ وَسَكِيها . عَنْ إِلَيْ الْمَارِمِ السَّامِ مَعْدِلُ مُعَدَّسُ يُكُونُ لَكُمْ عَمَلَ خِدْمَةِ لَا تَعْلُوا . عَلَى وَفِي قَوْمِ ٱلْبُوَاكِيرِ عِنْدَ تَعْرِيكُمْ تَعْلِمَةَ جَدِيدَةً لِلرَّبِ بَعْدَ أَسَامِيكُمْ عَفِلْ مُعَدَّنَ مِكُونُ لَكُمْ عَلَ جِدْمَةِ لَا تَسَالُوا. ﴿ ثَلْكُ وَقَرْبُوا عُرَقَةً وَافِحَةً وضَى لِلرَّبِ عِلَيْن مِنَ ٱلْقِر وْكَيْشَا وَسَبْمَةَ خَلَانَ حَوَلَيْةِ . ١٤٠٥ وَكَلْمِنْتُهَامِنْ تَعِيذِ مَلْتُوتِ بِزَيْتِ ٱلأَثَةُ أَعْسَاد لِلْجِلِ وَعُدْرَانِ لِلْكُنْسِ ﷺ وَعُشْرٌ لِكُلْرَجْلِ مِنْ ٱلْحُلَّانِ ٱلسَّبَةِ • ﴿ وَتُوسًا ۖ مِن ٱلْمَرْ التَّكْفِيرِ عَكُمْ . وي منه منه مُرْبُونَها فَضَلَاعَن الْفُرَقَةِ الدَّالِينَةِ وَتَلْبِمَتَا مِعَامًا

# ألفَصْلُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلْعِشْرُوْنَ

تُكُونَ لَكُمْ مَمَ شُكْبِهَا ۚ

المُنْ اللُّهُ اللَّهُ مِن الشَّهُرِ السَّامِ عَنِلُ مُقَدِّسٌ يُكُونُ لَكُمُ عَلَ خِدْمَةِ لَا تَسْلُوا يَوْمَ هُنَافِ يُكُونُ لَكُمْ . عَلَيْهِ وَقَرِّبُوا عُرَقَةً رَاضَّةً دِمْنَى اِلرَّبِ عِبْلا مِنَ ٱلْقُرْ وَكَبْنَا وَسَمَّةً مَّلَانِ مَوْلَيَّةٍ صِمَاحٍ . ٢٠٠٤ وَمُلْيِمْهَا مِنْ يَعِيدِ مَلُونٍ بِرَبِّ ثَلَامَّةً أَعْمَادِ الْمَجِلُ وَعُفَرَادِ فِلْحَكِيْسُ كَلِيْكُ وَعُفْرٌ لِكُلُّ حَلَّ مِنَ ٱلْخُلَادِ ٱلسُّبَ فِ ﴿ يَهِيَّ وَنِهَا مِنَ الْمَرْ وَيَهَةَ خَطَآهَ لِلتَّكْنِيرِ عَلَى مُنَّ عَيْمً فَضَلَاعَنَ عُرَقَةَ الشَّهِر وتَشْدَمَهَا وَالْفَرْقَةَ الدَّالِيةَ وَتَلْمِينَا وَسَكِيهَا بَعَنْسِ رَسِّهِا وَالْجَوْرَةِ وَقَى وَقِيدَةً لِلَّبِ وي الوم الفاير مِنَ الشَّهِ السَّاحِ هِذَا عَيْلُ مُقَدَّسٌ يَكُونُ لَّكُمْ مُعْمَنُونَ فيهِ نُمُوسَكُمْ وَعَلَ خِدْمَةِ لَا تَسْمُلُوا ﴿ ٢٠٠٤ وَقَرْبُوا عُرِفَةً لِلرُّبِّ رَائِعَةً رَضَّى عَبْلا مِنَ ٱلقّ وَكُنْنَا وَسَمَّة خَلَانٍ حَولَيْهِ صِحاحًا تَكُونُ لَكُمْ . عَنْ وَمَعْدِينَهَا مِنْ تَعِيدِ مَلُوتِ وَيَن لَلاَيَّةُ أَعْمَادِ لِلْجَلِ وَعُفْرَانِ لِلْكُنِسُ ﷺ وَعُفْرٌ كِكُلِّ حَلَّ مِنَ ٱلْخُلَانِ ٱلسُّبَّةِ. كالله وَنَسْأُ مِنَ الْمَرْ وَبِيمَةَ خَطَأَه فَعَلَا عَنْ ذَبِيمَةِ الْخَطَأَة أَلَقَ التَّكْفير وْعَن أَخْرَقَة الدَّائِنَةِ وَمُلْبِعَهَا وَسَكُهِما و عَلَيْهِ وَفِي الْيَوْمِ الْكَايِسَ عَشَرَ مِنْهُ عَمْلُ مُقَدَّسُ يُكُولُ لَكُمْ عَلَ خِدْمَةِ لَا تَسْأَوُا وَتُسِيَّدُونَ سَبْعَةً أَيَّامٍ لِلرَّبِ. عَلَيْكَ وَقَرِّهُ الْحُرَّقَةُ وَقِيدَةَ وَالْحَةِ وِمنَى لِلرَّبِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ عِبْلًا مِنَ ٱلْبَقَرِ وَكَيْنِيْنِ وَأَدْبَعَةَ عَشَرَ حَلًّا حَوْلًا صِحَاحًا تُكُونُ . وَمُعْدِمُنُ مِنْ سَعِيدِ مَلُوتِ يَزْتِ تَلاَثَةُ أَعْضَادِ كِكُلْ عِبْل مِنَ ٱلْعُبُولِ ٱلثَّلاثَةَ عَشر وَعُشْرَانِ لِكُلِّ كُنْسَ مِنَ ٱلْكُنْشَيْنِ عِينَ الْمُنْسَيْنِ عِنْهِ وَعُشْرٌ لِكُلِّ مَلِ مِنَ الْخُلانِ الْأَدْبَعَةَ عَشْرَ. بِينَ وَنَهْا مِنَ ٱلْمَرْ ذَبِيعَةَ صَلَّا عَنِ ٱلْحُرَقَةِ ٱلدَّائِمَةِ وَتَلْمِيمَهَا وَسُكِيهَا و برايع وَف أَلُوهُ ٱلثَّانِي أَثَىٰ عَمْرَ عِزْلَا وَكَبْشَيْنِ وَأَدْبَهَ عَمْرَ فَلَاصَحِيمًا. عِنْ ﴿ وَتَعْدَمُهَا وَسُكُمًّا النَّخُولِ وَلَهُكُنْتُينِ وَالْحُنْلَانِ مِنْدَدِهَا عَلَى حَسَبِ ٱلرَّسْمَ . ﴿ وَيُعَالَمُ وَيُعَا خَطَآهَ فَصْلًا عَنِ أَنْحُرَقَةِ ٱلدَّائِنَةِ وَتَعْدِمَهَا وَسَكُنِهَا . ﴿ يَهِمُ ۚ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلثَّالِثِ أَحَدُ عَقَرَ عِلْا وَكَفْتُينِ وَأَرْسَةَ عَمْرَ مُلَاحُولِياً صَعِيماً ﴿ لَيْكُ وَتَعْدِمُهَا وَشُكُّهَا لِلْفُولِ وَالْكَنْتَيْنَ وَالْحُمَالَانِ بِمَدْدِهَا عَلَى حَسَبِ الرَّسْمِ . ﴿ وَيُهِلَّا وَيُعِمَّا ذَيْهِمَةٌ خَطَّآهُ فَطْلًا عَن ٱلفُّرْمَةِ

ضَاعِاً الْأَنْهُمْ أَمْ يَندُوا فِي جَمَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَمْ يُطُوا مِبِرَاتًا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ عِنْ هُولادَ مَعْدُودُ مُوسَى وَالْمَازَازَ الْنَاهِمِنِ اللَّذَيْنِ الْسَمْرَاتِينِ إِسْرَائِيلَ فِي مَعْرَاتَ مُولَّكِ عَلَى أَدْفَنِ أَوْبِهَا وَمِنْ عَلَيْمَ الْمَارِئِينَ مَا أَمْنُ فَيْ مِنْ أَسَدُ مِنْ فَعَلَمُمْ مُوسَى وَهُرُونَ الْكَاهِمِنُ جِنَ أَحْسَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي مِنْ إِسِياتَ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ مُؤْفِقُ فَي مِنْ أَسْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَمْنُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ألفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

كان وَتَعْدَثَتَ بَنَاتُ صَحَّادٌ بْنِ حَلَوَ بْنِ جِلْعَادُ بْنِ مَاكِيرَ بْنِ مَلَى مِنْ عَشَالِهِ مَلْسى أَنْ يُهِمُّفَ وَهَٰذِهِ أَسَيَا ۚ ذَا تِهِ خُلَةً وَتَوْعَةً وَخَلِمَةً وَمِلْكُةً وَرَلَعَةً • كَلَيْكُمُ فَشُنَ بَيْنَ لَدَى مُوسَى وَأَلِمَازَادَ ٱلْكَاهِنِ وَٱلزُّوسَارَ وَسَارُ ٱلْجَمَاءَ، عِنْدَ بَابِ خَبَّا ٱلْخَصْر فاللاتِ جَاعَةِ فُورَحَ لَكِنَّهُ بِخُطِينتِهِ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَلُونَ . ﴿ يَكُمْ فَلِمَاذَا لِيسْفَطُ أَسْم أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبُّ فَأَصْلِنَا مِيرًا لَّا فِيهَا بَيْنَ أَعَلَينَا • فَرَفَمَ مُوسَى أَمْرَهُنَّ إِلَى ٱلْزَبِ بَحْثَةٍ مُكَلِّمَ ٱلْأَبُّ مُوسَى قَايِلًا ٢٠٠٤ إِلَسْوَابِ نَطَقَتْ بَاتُ صَلْحَادَ أَعْلِينً مِكَ مِيرَاتِ فِيَا بَيْنَ أَعْمَامِنَ وَآتُلُ مِيرَاتَ أَبِينٌ إِلَيْنَ . عَنْ وَمْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمُّمْ ﴿ وَهِي أَيُّ رَبُولِ مَلَتَ وَلَيْسَ لَهُ آئِنٌ فَأَنْفُلُوا مِيرَانَهُ إِلَى ٱبْنَتِهِ . ﴿ يَكُونُ فَإِنْ لَمْ مُكُنْ لَهُ بَلْتُ فَأَعْلُوا مِيرَاتُهُ لِإِخْوَتِهِ . ١٠٠ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةُ فَأَعْلُوهُ لِأَغْلِمِ . و الله عَلَىٰ لَمُ يَكُنُ لَهُ أَمْمَامُ فَأَعْلُوهُ لِأَذَنَّى ذُوي قَرَابَتِهِ فِي عَشِيرَتِهِ فَيَرَكُهُ وَلَيْكُنْ ذَٰ إِنَّ لِينَ إِسْرَائِيلَ رَسْمَ مُكُمِّكُما أَمَّرُ ٱلرُّبُّ مُوسَى . ١٤ ﴿ وَقَالَ ٱلرُّبُّ لُوسَى نَسْعَدُ إِلَى جَبَلِ الْعَلِيمِ هُذَا وَانْظُرْ إِلَى الْأَرْضِ ٱلِّي أَعَلِيْهَا لِنِي إِسْرَابِيلَ عَيْنِكِ فإذَا رَأَيْهَا فَالْغَمَّ إِلَى قَوْمِكَ أَنْ أَيْمَا كَمَّا ٱلْغَمَّ كَرُونَ لَفُوكَ ١٤٢٤ لِأَنْكَمَا عَسَيْمًا أَمْرِي فِي يَرِيُّةُ مِينَ عِنْدَ خُمُومَةِ ٱلْجَاعَةِ وَمَ لَهُدِّسَانِي عِنْدَ ٱلْمَاءَ بَعِضْرَتهم وَذَٰ إِكَ مَا خَمُومَةِ قَادِشَ فِي يَرَيُّهِ مِينَ . عِينِهِ فَكُلُّمَ مُوسَى ٱلَّبُّ قَالِمٌ عِينَهُ لِمُكُّلُ ٱلرَّبْ إله أَدْوَاسِ كُلُّ بَشَر رَجُلاعَلَى ٱلْجَاعَةِ ﴿ لَيْنَاكُ عَيْرُجُ أَمَالُهُمْ وَيَعْشُلُ أَمَامُمْ وَتُخْرِجُهُمْ وَيْدَخِلُهُمْ لِلْأَتَبُقُ جَمَاعَةُ ٱلرَّبِ حَمَنَتُم لَارَاعِيَ لَمَا ﴿ يَكُنُّكُ فَمَالَ ٱلرَّبُّ لِمِسَى خُذَ يَشْوعَ بْنَ فِينِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فِيهِ رُوحٌ وَضَعْ بَلَكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ۚ وَقِفْهُ بَيْنَ يَدَي أَلِسَ اذَادَ ٱلْكَاهِرِ وَٱلْجَمَاعَةِ كُلِّهَا عِنْهِ وَأُوْسِهِ بِحَضْرَتِهِمْ وَأَجْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ مَا بَيكَ لِكُي تَعْمَ لَهُ جَاعَةَ بَنِي إِسْرَايْسِلَ كُلُهَا ﴿ كُلُيْكُ مَيْثُ بَيْنَ بَدِي أَلِمَاذَادَ ٱلْكَاهِن حَقَّى طَلْبَ لَهُ حُثَلًا ۚ أُودِيمَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ إِلَّهُمِ يَخْرُجُونَ وَبِأَمْرِهِ يَدْخُلُونَ هُوَ وَجَهِمْ بَني إِسْرَائِيلَ مَعَهُ وَكُلُّ ٱلْجُمَاعَةِ وَ عِلَيْهِ تَعَمَّلُ مُوسَى كَمَا أَمَرُهُ ٱلرَّبُّ أَخَذَ يَشْوعَ وَوَقَفْهُ بَيْنَ يَمَيُ أَلِمَاذَارَ ٱلْكَاهِن وَكُلُّ ٱلْجُنَاعَةِ ١٤٠٥ وَوَضَمَ بَدَيْهِ عَلَيْهِ وَاوْصَاهُ كَنَّا قَالَ ٱلرَّبُّ عَلَى لِسَانَ

## ألفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

على وكلم الربط أوسى قابلا على مرابني اسرابيل وأول لم أوابالي خنزي من وقايني وتلا على من الوقيدة وقايني وتلا على وقد المستحد وقال لم هذه مي الوقيدة اللي مرابط الربط المرابط المواجدة ا

الدَّا بِمُنةِ وَتَعْدِمَتِهَا وَسَكِيهَا وَ عِنْ الْيُومِ الرَّابِمِ عَمْرَةَ عُجُولِ وَكَفِينِ وَأَدْبَهَةَ عَمْرَ حَلاَحُولِيَّا صَحِمًا · ﷺ وَتَمْدِمَهُا وَسُكِّهَا لِلْجُولِ وَلَمُكَبِّنِينَ وَٱلْحُالِينِ بِمَدَدِهَا عَلَى حَسِيالُهُم . عِنْ وَتَنِسَامِنَ ٱلْمَرْ ذَيِعَةَ خَطْآهَ صَنْلاعَنِ ٱلْخُرَقَةِ ٱلدَّائِنَةِ وَتَلْمِينَهَا وَسُكِيها . ١٠٠ وَفِي الْيُومِ الْخَارِسِ يَسْمَةُ غُولُ وَكَبْشَيْنِ وَأَدْبَعَةَ عَشَرَ عَلَا حَوْلِيا صَحِيا. وت وتَقْدِمَنُهُا وسُكُمُهَا لِلْجُولِ وَالْمُجْمَنِينَ وَٱلْحُنَالَةِ بِمَدَّدِهَا عَلَى حَسَبِ ٱلرَّسَمِ . وَيُوا وَيُسَا ذَيِعَةً خَطَآهَ فَعَلَا عَنِ ٱلْفُرَقَةِ ٱلدَّائِنَةِ وَتَعْدِيَّمَ وَسُكِيها . عَيْنَ وَلَي ٱلْوَمِ ٱلسَّادِسِ ثَمَانِيَةً عُبُولِ وَكُلِثَيْنِ وَأَدْبَعَةً عَشَرَ خَلَا حَوْلِيًّا صَعِيعًا . عَنَاجَ وَتَعْلِمَتُهَا وَسُكُمُمَا الْتَجُولِ وَلِمُكِفَئِنِ وَالْحَالَانِ بِمَنْدِهَا عَلَى حَسْبِ ٱلزَّسْمِ. ﴿ لَكُنْهَا وَتَبْسا ذَيِهَا خَطَاهَ فَعَنَالا عَنَ ٱلْخُرَقَةِ ٱلدَّائِمَةِ وَتَقْدِعَهَا وَسُكُهَا • عَنِيدٌ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّاجِ سَبِمَّةً عُمُولِ وَكَيْشَيْنِ وَأَرْبَعَةَ مَشَرَ مَلَاحُولِياً صَعِيمًا . عَنْهُ وَمُلْمِتُهُا وَسُكُبُهَا الْخُولِ وَلَلْكُنِشَيْن وَٱلْحُنُلانِ بِعَدْدِهَا عَلَى حَسَبِ رَسِيكَ الكَثْمِينَ وَتَبِسَا ذَيِعَةَ خَطَأَةَ فَضَلَاعَن ٱلفُرْفَةِ أَهُ أَيْمَةِ وَتُشْبِعَهَا وَسُكِيها . عَنْ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّامِنِ ٱحْتَمَالُ يَكُونَ لَكُمْ عَلَ خِدْمَةِ لَا تَسَلُوا وَ اللَّهِ وَقَرْبُوا نُحْرَقَةً وَقِيدَةً وَاغِمَة رضّى لِلرُّبِّ عِبْلًا وَكَبْشًا وَسَبْعَة صَّلانِ حَوْلَيْةِ مِعَامٍ . ﴿ وَتَغَدِمُهُا وَسُكُمُهَا الْجِلُ وَالْكَبْسُ وَالْخَالَانِ بِمَدْدِهِ عَلَى حَسَبِ ٱلسُّمِ. وَيَهِا وَقِيا وَبِيمَةُ خَطْلَةً مَصْلًا عَنِ ٱلْحُرَقَةِ ٱلدَّائِمَةِ وَتَلْدِمَهَا وَسَكِيها وَ عِن لا هَذَا مَا مُرْيُونَ لِلرَّبِّ فِي أَحْتِفَالَائِكُمْ مَا خَلَا نُنْدُوزَكُمْ وَتَطَوُّعَاتِكُمْ مِن مُحْرَفَايَكُمْ وَتَفَادِمِكُمْ وسنخبكم وذبانج سلامتكم

#### ألفَصَلُ الثَّلَاثُونَ

كاللهُ فَكُلُّمُ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَجِيعِ مَا أَمْرَهُ ٱلرُّبُّ بِهِ • كَانْ وَخَاصَلَ مُوسَى رُوْسَاتُهُ أَسْبَاطُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا هُذَا مَا أَمْرَ ٱلرُّبُّ بِهِ . يَحِيْثُوا أَيُّ رَجُل تَذَرّ تَذَرّا لِرَّبِ أَوْحَلَتَ عَلِمًا فَأَلْزَمَ تَصْمُ شَيْاً فَلا يُخْلَفُ قَوْلَهُ بَلْ يَسْمَلُ بَكُلِ مَا خَرَجَ مِن فيهِ . كانَ أَنَّهُ أَمْرَأَةٍ نَذَرَتُ تَذَرًا لِلرَّبِ وَأَلْزَمَتْ تَفْسَهَا شَيًّا فِي بَيْتِ أَبِهَا فِي حَال صَبَّيْهَا فَيَعَ أَيُوهَا تَذْدَهَا وَإِلْوَامَهَا مَا أَلْزَمَتْ تَصْبَهَا بِهِ صَكْتَ لَمَا فَقَدْ ثَبَتْ جِعِمُ نُفُورِهَا كِينِ وَكُلُّ إِلْزَامِ أَلْزَمَتْ بِو تَصْبَهَا قَائِمٌ . كَيْنِ وَإِنْ نَهَاهَا أَيُوهَا فِي يَوْم سَمَا يَهِ ذْلِكَ فَكُلُّ نُدُودِهَا وَإِلْزَامَاتِهَا ٱلَّتِي أَلْزَمَتْ بِهَا نَصْبَكَ غَيْرُ كَابِتَةِ وَٱلرُّبُّ يَنْفِرُ لَمَا إذْ نهَاهَا أَبُوهَا . ﴿ ﴿ وَإِنْ صَارَتْ لِرَ جُلِ وَعَلَيْهَا نُذُورُهَا أَوْ لَفَظْ شَفَتَيْهَا ٱلَّذِي أَلزَمَت بِهِ نَمْسُهَا يَهِيْكُمْ فَسَمَ بَنَلْهَا فِي أَيْ يَوْمٍ سَمَّ فِيهِ ذَٰلِكَ وَسُكَّتَ لَمَّا فَقَدْ تَبَلْتَ نَذُورُهَا وَإِلزَامَاتُهَا ٱلِّي أَلزَمَتْ بِهَا تَشْهَا تَنْتُ بَكِينِ وَإِنْ مَهَا بَعْلَمَا فِي قِرْمِ سَهَاعِ فَقُدْ هُمَّ نَذْرَهَا أَلَيْهِي جَلِلُهُ عَلَيْهَا وَلَفِظَ شَفَتِهَا أَلَّذِي أَلْزَمْتُ بِهِ تَسْهَا وَالرَّبُّ يَسْفُحُ عَنَّا . وَنَدُوْ الْأَرْمَةِ وَالْمُلْفَةِ كُلُّ مَا أَلْزَمَتْ بِي تَمْمَهَا كَابِتْ عَلَيْها، ويهي وَإِنْ نَدَرَتْ نَدْرَا أَوْ أَلْزَمَتْ تَمْسَهَا بِيَينِ فِي بَيْتِ بَعْلِهَا بِيَنِيْ فَيَعَ بَعْلِهَا وَصَحْتَ لَمَا وَلَم يَهْهَا فَقُدْ ثَبَتَتُ نُذُودُهَا وَكُلُّ إِلْزَامَ أَلْزَمَتْ بِوَنْمُسَهَا ثَابِتُ. عَلَيْ وَإِنْ مَنْحَ ذَلِكَ بَعْلَمَا فِي يَوْمِ سَمَاعِهِ بِهِ فَكُلُّ مَا خَرَجَ مِن شَفَتِهَا مِن نُذُودِ وَ إِلْزَامَكَ عَلَى ضَبِهَا غَيْرُ كَابِتِ لِأَنَّ مِيَّا مِنْ النَّامِ النِيْ مِنْ عَمَا . عَلَيْ كُلُّ تَذَدِّ وَكُلُّ عِينِ إِلَنَّامِ فِيَسْمِ النَّسَ فَبَلْكا مِنْهَا قَدْ مَعْفُ وَالرَّبُ يَعْفُعُ عَمَا . عَلَيْ كُلُّ تَذَدِّ وَكُلُّ عِينِ إِلَنَّامِ فِيَسْلُمَ النَّ نْنِيُّهُ وَيَهْلُهَا يُسْخُهُ . عِنْ وَإِنْ سَكَتَ لَمَّا بَلْلَهَا مِنْ قَوْمٍ إِلَّى قَوْمٍ فَعَذَ أَتَبَتَ جَعِيمَ لُذُودِهَا وَإِلْوَامَاتِهَا أَلَتِي عَلَيْهَا أَثْبَتُهَا لِأَنَّهُ سَكَتَ لَمَا فِي يَوْم سَهَاعِهِ . ﴿ لَا يَ أَن فَسَخ ذَلِكَ بَعْدَ مَا سَمِمَ بِهِ فَقَدْ خَمَلَ وِزْدَهَا . ﴿ وَهِي لَهُ هِنَ الزُّاسُومُ ٱلَّتِي أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِهَا مُوسَى فَهَا يَئِنَ ٱلْأَجُلِ وَزَوْجَهِ وَفَهَا يَئِنَ ٱلْأَبِ وَٱلْبَيْهِ فِي حَالِ صَلَّيْهَا وَهِيَ فِي يَئِتِ أَبِيهَا

# أَلْمَصْلُ ٱلْحَادِيِّ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَبَهُ وَكُمْ الرَّبُ مُوسَى عَالِمُ ﴿ الْمَهُمَ الْمُنْ الْمِيْ الْمَرَائِيلَ مِنَ الْمَدْعَنِينَ وَبَهُ ذَلِكُ تَشَمَّ اللَّهُ فَوْمِكَ . هَيْ يَكُمْ مُوسَى الشَّبُ قَالاَ مَرْدُوا يَنْكُمْ رِبَالاً لِلْجَيْسَ يَزُونَ إِلَى مِدْنِنَ لِمِيْلِولَ قِمْتَ الرَّبِ بِمِدْنَى هِيْكُ مِنْ كُلِّ سِبْطِ مِنْ أَسَاطِ Digitized by OOG Le

إِسْرَائِيلَ تُسَيِّرُونَ أَفَمَا لِغُرْبِ . عَيْمِ عَشْرَدَ مِنْ أَلُوفِ إِسْرَائِيلَ مِنْ كُلِّ سِبْطِ أَلْت أَثَاعَثَرَ أَلْمَا مُفَرِّدُونَ الْحَرْبِ. عِنْ فَسَرَّتُهُمْ مُوسَى مِنْ كُلِّ سِنطٍ أَفَا الْحَرْبِ وَمَهُمْ فِقَالُ بْنُ أَلِمَاذَادَ ٱلْكَاهِنِ لِلْحَرْبِ وَفِي يَدِهِ أَمْيَمَةُ ٱلْفَدْسِ وَأَنْوَانُ ٱلْمُشَافِ . يَنْ نَمَا نُوامِدُنَنَ كَا أَمَرُ الرُّبُّ مُوسَى وَقَالُوا كُلُّ ذَكَر عِينَ وَمُلُوكَ مِدْيَنَ تَتَلُوهُمْ مَعَ تَلَاهُمْ وَهُمْ أُوي وَرَاهَمْ وَصُورٌ وَخُورٌ وَرَايَمْ خَسَةٌ مُلُوكِ مِدينَ وَبِلْمَمْ بْنَ بُورَ قَلُوهُ بِالسُّنِي . عِنْ وَسَى بُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَ مِدْيَنَ وَأَطْعَالُمْ وَجِيمَ بَهَا سُهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ وَأَنَّاثِهِمْ غَنِلُوهَا ﴿ يَهِنُّهُ وَجِيعَ مُدْنِهِمْ مَعَ مَسَاكِنِهِمْ وَفُسُودِهِمْ أَمْرَفُوهَا بِالنَّادِ عِينِهِ وَأَخَذُوا جَبِمَ ٱلأَسْلابِ وَٱلْنَتْلِمِ مِنْ ٱلنَّابِ وَٱلْبَالْمِ عِينَةٍ وَعَادُوا إلَّ مُوسَى وَأَلِمَاذَادَ ٱلْكَاهِنِ وَهَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِٱلسِّي وَٱلْفَتَامِ وَٱلْأَسْلَابِ إِلَى ٱلْحُلَّةِ فِي مَخْرَآهَ مُوآبَ أَلَى عَلَى أَدْدُنِ أَرِيْحًا ﴿ كَيْنَا لِمُؤَرِّجَ مُوسَى وَأَلِمَازَادَ ٱلْكَاهِنُ وَكُلُّ رُوْسًا ۚ ٱلْجَاعَةِ لِلْتَقَالَمُمْ إِلَى خَارِجِ ٱلْحَلَّةِ ۚ ﴿ كُلِّيلٌ مُسْعِطً مُوسَى عَلَى وُكُلآ ۖ ٱلْجَيْسَ رْوْسَاءَ ٱلْأَلُوفِ وَرْوْسَاءَ ٱلِمَانِينَ ٱلْقَادِمِينَ مِنْ جَيْسُ ٱلْحَرْبِ ﷺ وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى هَلِ ٱسْتَقِيْتُمُ ٱلْإِنَّاتَ كُلُونً ﴿ يَكُنُّ إِنَّ هُولَا ٓ هُنَّ ٱللَّهِ مِنْ خَلْنَ بَنِي إِسْرَائِسِلَ بُوْامَرَةِ بِلْمَامَ عَلَى أَنْ يَمْرُ دُواعَلَى الرَّبِ فِي أَمْرِ فَنُودَ فَطَّتِ الشَّرْبَةُ فِي جَاعَةِ الرُّبِّ. ي الله والله والما الله والمرا المنافعة والمرابع المرابع على المناجعة وجل المناوعة ﴿ وَأَمَّا إِنَّاتَ ٱلْأَمْلَمَالِ ٱللَّوَاتِي لَمْ يَرْفِنَ مُضَاجَتَ ٱلرِّجَالِ فَأَسْتَبْتُوهُنَّ لَكُمْ. كله وَأَنْهُمْ فَأَزُلُوا خَارِجَ ٱلْحَلْةِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ كُلُّ مَنْ قَتَلَ تَشَا وَكُلُّ مَنْ لَمَى قَبَلًا وَتَطَهُرُوا فِي أَلَوْمِ ٱلتَّالِثِ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ أَنْهُمْ وَسَبْكُمْ · ﷺ وَكُلُّ قُرْبِ وَمَنَاع جِلْدِ وَكُلُّ مَا مُنعَ مِن شَمَرِ ٱلْمَرَ وَكُلُّ مَناع مِن خَشَبِ تُطَيِّرُونَهُ • كَلْمُ الْ وَالْ أَلِمَاذَادُ ٱلْكَاهِنُ لِرِجَالَ أَخْيَسُ أَلَّذِينَ ذَهَبُوا لِلْحَرْبِ هٰذَا رَسْمُ ٱلشَّرِيمَةِ أَلِي أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِهَا مُوسَى • ﷺ ٱلذَّحَبُ وَٱلْبِصَّةُ وَٱلْخَاسُ وَٱلْحِدِدُ وَٱلْبَصْدِيرُ وَٱلرَّصَاصُ ﷺ كُلُّ نَّىَ وَ يَحْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ تَجِيزُونَهُ فِي النَّارِ فَيَعْلُمُ غَيْرَ أَنَّهُ يَطَمَّرُ بَأَهُ النَّفْعِ وَكُلُّ مَا لَا يُدخُلُ النَّادَ عُجِيزُونَهُ فِي الْمَالَةِ عِيدٍ وَتَشْمِلُونَ ثِيَّاكُمْ فِي الْيُومِ السَّاجِ فَعَلْمُ ونَ وَبَهْدُ وَٰلِكَ تَدُخُلُونَ أَخُلَةً . عِنْ وَكُلُمُ ٱلرَّبُ مُوسَى قَالِهُ كِلْ الْمُعَلِيمُ أَحْسِ عَدَدَ ٱلنَّي وَٱلْفَنِيدَةِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَهَائِمِ أَنْتَ وَأَلِعَاذَاذُ ٱلْكَاهِنُ وَدُوْسَاءَ آبَاءَ أَخَاعَةِ مِن وَأَصْلُرُ ذْلِكَ بَيْنَ أَهُـلِ ٱلْحُرْبِ ٱلْحَادِجِينَ لِلْغَرْوِ وَسَايْرِ ٱلْجَبَاعَةِ ﴿ ٢٠٠٤ وَٱلْوَرْ وَصِيعَةً لِلرَّبِّ مِنْ أَهٰلِ ٱلْحَرْبِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا فِفِعَالِ دَأْسَا وَاحِدَا مِنْ كُلِّ خَسْ مِنْةٍ مِنَ ٱلنَّص وَٱلْقَر وَٱلْخَدِيرِ وَٱلْنَهُمُ ١٤٠٤ خُذُوا ذٰلِكَ مِنْ شَطْرِهِمْ وَٱدْفَعُوهُ إِلَى أَلِمَاذَارَ ٱلْكَاهِن تَقْدِمَةً إِلرَّبْ. عَنْ اللَّهِ وَخُذْ مِنْ شَطْرِ بَنِي إِسْرَا يُلْلَ وَاحِدًا مِنْ خَسِينَ مِنَ أَلِنَّكِ وَٱلْكِر وَٱلْمُدِر وَٱلْنَهُم وَسَارُ الْهَامُ وَادْمُ ذَلِكَ إِلَى ٱللَّاوِينِ مُتَوَلِّي عِرَاسَةِ مُسْكِن ٱلرَّبِ عِينَ فَعَنَّةَ مُوسَى وَالِلَاّلُو الْكَاهِنُ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى . عِلَيْ فَكَانَتِ الْنَايَمُ جَّلَةُ الْأَسْلَابِ الَّتِي غَيْمَهَا دِجَالَ الْحُرْبِ مِنَ الْتَهْرِيتُ مِنْ أَلْفِ وَخَسَةٌ وَسَبْعِينَ أَنَّا. عِنْ وَمِنْ ٱلْبَرُّ أَنْيَنْ وَسَبِينَ أَلْمَا كِينَا اللَّهِ وَمِنَ ٱلْحَبِرِ وَاحِدًا وَسِينَ أَلْمَا مِينَ النَّاسِ مِنَ النِّسَاءَ اللَّمَانِيَ لَمْ يَمْ فَنَ مُضَّاجَعَةَ ٱلرِّبَالِ ٱ ثَيْنِ وَكَلِينَ أَلْمًا · كَلِيْ فَكَانَ شَطُرُ ذٰلِكَ وَهُوَ نَصِيبُ ٱلَّذِينَ مَرَجُوا لِكُوْبِ مِنَ ٱلْنَهَمِ ثَلَاثَ مِنَّهِ ٱلَّذِي وَسَيْعَةُ وَزَوْنِ أَلْمَا وَخْسَ مِنْهُ . يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكَانَتْ وَضِيعَةُ ٱلرَّبِ مِنَ ٱلْنَهُم ست مِنْهُ وَخْسَةً وَسَهِنَ دَأَسًا. ١٤٠٠ وَمِنَ ٱلْقُرِسَةُ وَقَلاثِينَ أَلْهَا . فَكَانَتْ وَضِيمَةُ ٱلرُّبِ مِنهَا أَثَيْن وَسَهْينَ . ﷺ وَمِنَ الْحَدِيرَ لَلا يَنَ أَلْعَا وَخَسَ مِنْةٍ . فَكَانَتْ وَشِيعَةُ ٱلرُّبْ مِنهَا وَاحِدًا وَسَيْنَ إِلَيْنَ إِنْ وَمِنَ النَّاسِ سِنَّةَ عَشَرَ أَلْمًا . فَكَانْتُ وَسَيْمَةُ ٱلرَّبِّ مِنْهَا أَثَيْن وَثَلاثينَ خَساً. جِنْ فَدَمَ مُوسَى ٱلْوَصِيعَة ٱلْفُرُودَةَ لِلرَّبِ إِلَى أَلِلاَدَادَ ٱلْكَلِيمِ كَا أَمَرَ ٱلرُّبُ مُوسى • ﴿ يَكُمُ إِنَّ فَعَلْ بَنِي إِسْرَائِيسِلَ الَّذِي فَتَعَهُ لَمْمُ مُوسَى مِنَ ٱلْفُومِ ٱلْفُرَاةِ كانتهج وَكَانَ شَطُّرُ ٱلْجَمَاعَةِ مِنَ ٱلْنَهُم قَلَاتَ مِنَّةٍ أَلْفٍ وَسَبَّتُهُ وَقَلَاثِينَ أَلْمَا وَخَسَ بَهُ عِنْهُمْ وَمِنَ ٱلْقُرِيتُ وَلَائِنَ أَفَا عِنْهِ وَمِنَ ٱلْحَمِيرَ لَلْهِنَ أَفَا وَخَسَ مِنْ عِنْ اللَّهِ مِنْ النَّاسَ سِنَّةَ عَشَرَ أَلْمَا عِنْ الْخَرْمُوسَى مِنْ شَعْلِ مِنْ إِسْرَائِيلَ

واحدًا مِن خَسِينَ مِن النّامِ وَالبَيَامُ وَدَعَهُ إِلَى اللّاوِينِ الْمُدَيِّقِ مِرَاسَةَ مَسْكِورَ اللّهِ حَسَدًا أَمْنَ اللّهِ مُومِي، عَيْثِهُ ثُمْ تَعْدُمُ إِلَى مُومِي وَكَالاً أَلُونِ الْمُؤْمِدُ وَوَسَلَهُ الْأَلُونِ وَوَفَانَا اللّهِنَ عَلَيْهِ قَالُوالُهُ إِنْ عَيِيدًا أَعْمَوا جُمَّةً أَهُمْ اللّهِ ال اللّهَ عَمَدًا فَلَمْ يَعْلَى وَسِوَادِ وَعَامَ وَفَرَطِ وَقَلادَمْ يَشْخُومُ مَنْ فَرِسَا أَمَمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ هُوسِا أَمَمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ هُوسِا أَمَمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ هُوسَا أَمَمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَوَقِيلًا لَمُ الْمُؤْمِنَ وَلَوْلَا الْمُؤْمِ وَلَوْلَامَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُوالِمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَالِيلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

وي وَكُونَ لِنِي رَأُوبِينَ وَبِنِي جَادٍ مَوَاشِ كَثِيرَةُ جِدًّا فَنظَرُوا إِلَى أَرْضِ يَنْزِيرَ وَأَرْضِ بِلَمَادَ قَإِذَا ٱلْمُسْتَحَانُ يَسْلُحُ لِمُمَلِّيَةِ . عَنْهِ فَإِنَّا بَنُوجَادِ وَبُو رَأُوبِينَ وَكُلُّمُوامُوسَى وَأَلِمَاذَاوَ ٱلْكَاهِنَ وَدُوْسًا ۗ ٱلْجَمَاعَةِ وَكَالُوا عِنْكُمْ إِنَّ عَطَارُوتَ وَدِينُونَ وَتَهُومَ وَغُرَّةً وَمَشْهُونَ وَأَلِمَالَةَ وَسَابَمَ وَقَائِرُ وَبَهُونَ ﷺ ٱلْأَرْضَ ٱلِّتِي أَشْتَمَهَا ٱلرَّبُّ أَمَّامَ جَمَاعَةِ بشرَائِيلَ هِيَّ أَوْضُ مُشَكِّمُ إِلِمَائِيةِ وَلَسِيلَةَ مَائِيةٌ . حَيَّيٌ كَاوَا فَإِنْ أَسْبَسَا جِندَكَ خَطَرَةَ قَلْسَا هُمَاءِ الأَوْضُ لِسَبِيكَ بِكَاوَلاَ نُجِوًّا الْأَوْضُ . حَيْثِي قَالَ مُوسَى لِيَي جَادٍ وَآنِنِي رَأُوبِينَ أَيَمْرُجُ إِخُوتُكُمْ إِلَى ٱلْحَرْبِ وَتَعْمُلُوا أَنْتُمْ هُمَا جَيْجِي لَاذَا تَصُدُّونَ خُوبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنِ ٱلْبُودِ إِلَى ٱلأَدْضِ ٱلِّي وَعَبَا ٱلرُّبُّ لَمْمُ . كَيْنِي حَكْدَامَنَمَ آبَادُكُمْ بِينَ أَرْسَلْتُمْ مِنْ قَادِشَ يَرْنِمَ لِيَرُودُواْ ٱلْأَرْضَ عِنْ فَالْمُوا إِلَى وَادِي ٱلتَّنُودِ وَخَرُوا ٱلْأَرْضَ وَسَدُّوا فَلُوبَ مِنِي إِسْرَائِيلَ عَنِ ٱلْسِيرِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْتِي أَسْلَاهُمُ الرَّبُّ. عِنْ إِي فَاشْتَدُ غَمْبُ الرَّبِّ فِي ذَلِكَ الْيُومُ وَأَفْتُمْ فَإِلَّا عِن كُلَّ مَرَى ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ صَمِدُوا مِنْ مِصْرَ مِنِ ٱبْنِ عِشْرِينَ سَنَّةً فَضَاعِدًا ٱلأَرْضَ ٱلَّتِي أفتحت ظَيْهَا لِإِدْهِمِ وَإِسْطَى وَيَنْوُبَ لِأَنْهَا لَمَ يُحْسِنُوا طَاعَتِي ﴿ اللَّهُ مَا عَدَا كَالِبَ بَنَّ خَنَا ٱلْكَيْرَيُّ وَيَشُوعَ بْنَ ثُونِ فَإِنَّهَا أَحْسَا طَاعَةَ ٱلرَّبِ . عَلِيْهِ وَٱشْتَدُ غَمَبُ ٱلرَّبَ عَلى لِسْرًا نِيْلَ فَأَكْفُهُمْ فِي ٱلْمِرْثَةِ أَوْمَبِينَ سَنَةَ حَقَّ ٱلْمُرْضَ بَعِيمُ ٱلْجِيلِ ٱلَّذِي فَسَلَ ٱلشَّرُّ فِي عَنْيْهِ عَنْهُ وَهَا أَيْمُ مَدَفَّتُمُ خَلَقًا عَنْ آبَا يَكُمْ قُنْ أَكُس خَطَأَةٍ لِتَريدُوا أَبِنا في شِدَّةٍ خَنْبِ ٱلْأَبْ عَلَى إِسْرَائِلَ عِنْ ﴿ لِأَنْكُمْ إِنْ مِلْتُمْ عَنْ طَاعَتِهِ بَلُودْ فَيَتْرَكُهُمْ فِي ٱلْبَرَائِية فَتَهَاكُونَ هُولاءَ النَّفَ كُلُّهُمْ . عَلَيْهُ فَتَفَكُّوا إِلَٰهِ وَقَالُوا إِنَّا تَنْيَ حَطَارٌ لِمُواشِينًا هُمَا وَمُدُنَّا لِأَطْفَاكِنَا عِنْ ﴿ وَتَحْنُ نَتَجَرُّهُ مُسْرِعِينَ أَمَّامَ بَنِي إِسْرَا يُلِلَ حَقَّى نُدْخِلُهُمْ مَكَانَهُمْ فَخَيْمٍ أَنْقَالُنَا فِي مُلُن غَصَّنَةٍ مِنْ وَجُهِ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ . عَلَيْكَ لَازَجُمُ إِلَى أَيُونَا حَقّ يَسْتَخُوذَ بُو إِسْرَائِيلَ مُحلُّ وَلِيدٍ عَلَى مِيرَائِهِ ١٤٤٤ وَتَحْنُ لَآدِثُ مَثَّهُمْ شَيْنًا مِن عِبْر ٱلْأَرْدُنِّ إِلَى هُنَاكَ إِذْ أُوتِهَا مِيرَاتَنَا فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ شَرْةً . ﷺ قَالَ لَمْمُ مُوسَى إِنَّ مَنْتُنْهُ هَٰذَا ٱلْأَمْرَ وَتَحَرُّونُمُ أَمَامَ ٱلرَّبِ فِي ٱلْجَيْسِ عِنْكِيْ وَعَبَرَ كُلُّ مُغَرِّدٍ مِنْكُمُ ٱلْأَدْدُنُّ مَيْنَ يَدِي ٱلرَّبِ إِلَى أَنْ يَمْرِضَ آعَدَّآهُ مُ مِنْ وَجِهِ عَنْهُ ۚ فَإِذَا خَضَمَتِ ٱلْأَرْضُ بَيْنَ يَدِي ٱلرُّبُ وَيُعْدَ ذَلِكَ دَجَعَتُمْ تَكُونُونَ أَثْرِيَّآ عِنْدَ ٱلرَّبِ وَعِنْدَ إِسْرَائِيلَ وَتَكُونُ هٰذِهِ الْأَرْضُ مِيرَانًا لَكُمْ أَمَامَ الرَّبِّ . عِنْهِ وَإِنْ لَمْ تَعْنَمُوا هَكُذَا فَقَدْ خَطِاتُمْ إِلَى الرُّبِّ فَاللَّهُوا أَنَّ خَلِيثُكُمْ قَدْنَا لَكُمْ . عَنْ إِنُّوا لَكُمْ مُدْنَا لِأَضْفَالِكُمْ وَحَطَالِر لَوَاشِيكُمْ وَمَا مَرْجَ مِنْ أَقْوَاهِكُمْ مَسْنُونَهُ . عَنْ فَقَالَ بَوْجَادِ وَبَنُو رَأُوبِينَ لِوسَى عَبِيدُكُ مَسْنُونَ عَا لَكُرُهُمْ سَيْنًا . عِنْ أَمْقَالُنَا وَنِسَّاوْنَا وَمَوَاشِينَا وَسَارُ بَهَا نِسِنَا يَجُهُونَ هُنَا فِي مُدُن خِلْهُ عَلَيْهِ وَمَهِيدُكُ يَبْدُ بِنَهُمْ كُلُّ مُغَرِّدٍ لِلْبَيْسِ بَيْنَ يَدَى ٱلرَّبِ لِحُرْبِكُمْ قالَ سَبِينًا . عِنْ فَانِهِ فَأَوْمَى يَهِمْ مُوسَى أَلِمَازَادَ ٱلْكَامِنَ وَيَشْرِعَ بْنَ فُونِ وَدُوْساً آبَاءَ ٱلْكُسْبَاطِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ \$25 وَقَالَ لَمْمْ مُوسَى إِذَا عَبَرَ بُوْ جَادٍ وَبُو رَأُوبِينَ

مَسُكُمُ الْأَدُونُ كُونُ وَجُولُ مَعْرَدِ فَرْبِ أَمَامُ الرَّبِ وَعَمْسَتِ الْأَرْضُ بَيْنَ أَبِيكُمُ فَالْسُلُمُ الْمُونُ عِلَى أَبِيكُمُ فَالْسُلُمُ الْمَرْدِينَ مَكُمْ فَلِسَلُكُوا فِيمَا بَيْنَكُمُ الْمَنِينَ عَلَيْهُ الْمُرْدِينَ مَكُمْ فَلِسَلُكُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ فَيْنَ مَنْهُ فَعَنَ مَنْهُمْ فَالْمِنَ كَانَ وَكُونُ مِلْكُونُ مِلِيمَا الرَّبِي عَبِيلِهُ فَمَنْ مَنْهُ مَنْهُ فَيْنَ فَيْهِ الْأَرْدُنِ . يَجَيْعُ فَأَعْلَمُ الْمُ مُوسَى لِنِي جَادِ وَبَي وَلُومِنَ وَصَلَى بِيلِهِ مَنْهُ مَلِيمَ لِينِي جَادٍ وَبَي وَلُومِنَ وَصَلَى اللَّهُ مِنْهُ وَمِلْكُمْ عَلَى بَاللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَمِينَ وَعِلْمُ بِيلِهِ مِنْهُ وَمُومِ مَا عِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ مِنْهُ وَلَومِينَ وَمِلْكُمْ مَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْهُ وَمُؤْمِ وَمُحْلَوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُومِ وَمُؤْمِ وَمُومِ وَمِلُونَ فَي اللَّهُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَمُ وَمُؤْمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُؤْمُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَمُؤْمَ وَمُؤْمُ وَمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمَ وَمُؤْمُ وَمُؤْمَ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمُ وَمُؤْمُ وَاللّهُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَاللّهُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَاللّهُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وي هذه مراسل بني إسرائيل إذ مرخواين أوض مضر بميوشهم على مد موسى وَهُرُونَ. ﴿ يَهِي مُكْتَبَ مُوسَى خُرُوجَهُمْ بَرَاجِلِهِمْ عَلَى حَسَبِ أَمْرِ ٱلَّابِ وَهُلِهُ مَرَاجِلُهُمْ بِي مُرُوجِعٍ . عِنْ وَمَلُوا مِنْ وَغَسِيسَ فِي ٱلشَّهِوا لَأَوَّلِ فِي ٱلنَّوْمِ ٱلْخَالِسَ عَشَرَ مِنْهُ بِي غَوْ اَلْفَصْحِ خَرَجَ مَنُو إِسْرَائِيلَ بِيَدِ سَلَمِيَةٍ عَلَى مَشْهَدِ جَبِيمِ ٱلْمُصْرِيْقِ عَلَى وَهُمْ يَدْفِنُونَ ٱلَّذِينَ صَرَبَهُمُ ٱلرَّبِ مِنهُمْ مِنَ ٱلْأَبْكَادِ وَقَدْصَنَعَ ٱلرُّبُّ أَحْكُمًا كِلْكَتِهمْ و و المرابل من وتحسيس وزول بشيخوت و المنظوا من مُنْ أَن وَزُنُوا بِإِينَامَ أَلِي هِيَ فِي طَرَفِ أَلْقِيَةٍ ﴿ كَانَ كُوا مِنْ إِيمَامَ وَدْجَمُوا عَلَى فَم كَيْرُوتِ أَنِّي تُجَاهَ بَهْلَ مَنُونَ وَزَّلُوا أَمَامَ غِنْولَ. عَنْهُ وَآدَتُمَلُوا مِنْ أَمَامِ أَيْدُوتِ وَعَبُرُوا فِي وَسَعِلِ ٱلْغِرِ إِلَى ٱلْهُرَاتِي وَسَادُوا مَسَافَةَ كَلاَتَةِ أَيَّامٍ فِي يَرَّتِهِ إِيمَا وَزُلُوا عِلاَّةً. عِنْهِ وَٱدْتَحَلُوا مِنْ مَارَّةَ وَوَافُوا إِيلِيمَ وَفِي إِيلِيمَ ٱلْنَتَا عَشَرَةَ غَيْنَ مَآهَ وَسَبُّونَ نَحْلَةً فَزَلُوا خِنَاكَ . ٣٠٠٤ وَادْغَلُوا مِنْ إِيلِيمَ وَزُلُوا عَلَى بَحْرِ ٱلْمُلَزُمِ . وَادْتَحَلُوا مِن بَحِرِ ٱلْمُلْزُمِ وَ زَلُوا مِيرِيَّةِ سِينَ. عِيدٍ وَأَرْتَعَلُوا مِن مَرْيَةٍ سِينَ وَزَلُوا بِمُنْفَةَ . عِيدٍ وَأَرْتَعَلُوا مِنْ دَلْقَةَ وَزَلُوا بَالُوسَ. ١٣٣٤ وَأَدْتَكُوا مِنْ أَلُوسَ وَزَلُوا يَفِيدِيمَ وَلَمْ يَكُنْ ثُمُّ مَا ۖ الشُّف بَصْرُونَهُ . عِنْ وَأَرْتَعَلُوا مِنْ رَفِيدِيمَ وَزَّلُوا بِرِّيَ فِيدِناتَ . عِنْ وَأَرْتَعلُوا مِنْ رَاتِهِ بِبِينَاةَ وَزَلُوا عِنْدَ فُورِ الشَّهْوَةِ . عَنْ وَادْتَعَلُوا مِنْ عِنْدِفُورِ الشَّهُوةِ وَزَلُوا عَمِيرُوتَ . عَنَدُ وَأَدْتَمُلُوا مِنْ مَعِيرُوتَ وَزَلُوا بِيثَةَ . عِنْ وَأَدْتَمُلُوا مِنْ بِثَةَ وَزَلُوا بِرَمُونَ فَادَصَ. ٢٠٠٠ وَأَدْتَكُلُوا مِن دِمُونَ فَادَصَ وَزُلُوا بِلِبُنَّةَ ١٠٠٠ وَأَدْتَكُوا مِن لِلْنَهَ وَزَّلُوا بِينَةَ . وَإِن عَلُوا مِن رسَّةَ وَزَلُوا بِمُهِلِدًا . وَيَعْرُ وَادْتَعَلُوا مِن مُهِلاً وَزَّلُواجَبَلِ شَافَرَ . ١٣٠٤ وَأَدْتَعَلُوا مِنْ جَبَلِ شَافَرَ وَزَّلُوا بِحَرَادَةَ . ١٤٠٥ وَأَدْ تَعَلُوا مِنْ مَرَادَةَ وَزَلُوا يَشْهِلُوتَ. ﴿ وَأَدْ تَعَلُوا مِنْ مَشْهِلُوتَ وَزَلُوا بِكَاحَتَ. ﴿ وَأَدْتَعَلُوا مِنْ تَاحَتَ وَزَّلُوا بِنَادَمَ. يَحِيجٍ وَادْتَعَلُوا مِنْ تَادَحَ وَزَّلُوا بَعْثَةَ وَكُورٌ وَأَدْتَعَلُوا مِنْ مِنْقَةَ وَزَلُوا بِعَشْمُونَةً ﴿ يَجِيجُ وَالْتَكُوا مِنْ عَنْهُونَةً وَزَلُوا بُوسِيرُوتَ عِن وَالْتَكُوا مِنْ مُوسِيرُوتَ وَزَلُوا بَنِي نِهْمَانَ . ﴿ إِلَيْهِ وَارْتَعَلُوا مِنْ بَنِي نِهْمَانَ وَزَلُوا عِنْدَ كَفْ ٱلْجُدْجَادِ ، عِنْ وَأَدْتَكُوا مِنْ عِنْدِ كَمْفِ ٱلْجُدْجَادِ وَزَلُوا بِيَطَابَ ، عَنْ وَأَدْتَكُوا مِنْ يَطْبَاتَ وَزَّزُلُوا بِمَرُونَةَ . عِنْ وَأَدْتَعَلُوا مِنْ عَبُرُونَـةَ وَزَّلُوا بِمَعْيُونَ جَاتَمَ . وَادْ تَعَلُوا مِنْ عَسْيُونَ جَارَ وَزَلُوا جَرَّةٍ صِينَ وَهِيَ قَادِشُ • ﴿ وَأَدْتَعَلُوا مِنْ ا كَايِشَ وَزَلُوا بِجَبَلِ هُودٍ فِي طَرَّفِ أَرْضِ أَدُومَ ، عَنْ فَصَيدَ هُرُونُ ٱلْكَاهِنُ إِلَى جَهَلِ هُودٍ بَأْمُرٍ ٱلزُّبِّ وَمَاتَ هُنَاكَ فِي ٱلنَّبْ ٱلْأَرْبِينَ لِحُرُوحٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ ٱلرَّيْسُ أَحِيوُدُ بْنَ شَلُومِ. £\$30 وَمِنْ سِبْطِيَ بَيْ تَعَالَى ٱلرَّيْسُ فَدَهُبِيْلُ فَاعْيَوْدَ. \$25 هُولادَ هُمُ ٱلَّذِينَ ٱرْحُمْ ٱلْأَبْ أَنْ يَشْيُوا لِنِي إِسْرَائِيلَ أَرْضَ كَنَانَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

مِنْ وَكُمُّمُ ٱلرُّبُّ مُوسَى فِي مَخْرَاهُ مُوآبَ عَلَى أَدُدُنِ أَرْبَعَا قَائِلًا ﷺ مْرْ يَنِي إِسْرَائِيلِ أَنْ يُعْطُوا ٱللَّاوِيْبِنَ مِنْ مِيرَاثِ مِلْكِيمُ مُدْنًا يَسْكُنُونِهَا وَاعْطُوهُمْ تَحَاجِرَ المُمُلْن مِنْ حَوْلِهَا عِيدٍ فَتَكُونَ ٱلْمُنْ مَسَاكِنَ لَمْمَ وَعَاجِرُهَا لِبَهَا يُسِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ وَكُلّ حَيَوانَاتُهُمْ . عِنْ وَعَامِرُ ٱلْمُنْ أَلَّى تُعْلُونَهَا لِلْأُو بِينَ تُكُونُ أَلْفَ فِرَاعٍ مِنْ سُورَ ٱلْمِدِيَةِ إِلَىٰ خَارِج عَلَى مُعِطًّا . يَحْتُ فَتَكُونُ مِسَاحَةُ ٱلْجَانِبِ الشُّرْقِ مِنْ خَارَج المُدِينَةِ أَلَقُ فِرَاعِ وَمِسَلَّحَةُ أَلْمَانِبِ ٱلْخُنُوبِي أَلَقُ فِرَاعِ وَمِسَاحَةُ ٱلْمَانِبِ ٱلْفَرْفِي الْقَ فررَاعِ وَمِسَاحَةُ ٱلْجَانِبِ ٱلشَّالِيِّ أَلَنَىٰ ذِرَاعِ وَالْمَدِينَةَ فِي ٱلْوَسَطِ. يَلْكَ تَكُونُ لَمْمَ عَاجِرَ ٱلْمُدَرِ. ﴿ وَٱلْمُدُا أَلِِّي مُنْطُونِهَا الْأَوْرِينَ مِنْهَا سِتُّ تَكُونُ مُمُنَ عَلَمَ تَمْرُ وَنِهَا لِبَهُرُبَ إِلَيْهَا ٱلْفَاتِلُ وَتُعْطُونَ ذِيَادَةً عَلَيْهَا انْتَيْنِ وَأَدْتِبِينَ مَدِينَةً عِيْجَ فَصِيرا جَيمُ ٱلْمُدَ ٱلَّتِي تُسْطُونَهَا لِلَّاوِيِّينَ ثَمَانِيَ وَأَرْسِينَ مَدِينَةً بَخَاجِرِهَــَا. ﴿ وَٱلْمُدْ ٱلَّتِي تُعطُونَهم مِنْ مِكَ يَنِي إِسْرَائِيلَ مِمَنْ أَخَذَ كَثِيرًا تَأْخَذُونَ كَتَثِيرًا وَمَمَنْ لَخَذَ ظَلِلًا تَأْخُذُونَ قَلِيلًا يُعلِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مُدَنِهِ لِلَّاوِيَينَ عَلَى قَدَدِ ٱلْمِيرَاتِ ٱلَّذِي وَرَثُهُ . ﴾ ﴿ وَكُلُّمَ ٱلزُّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴿ يَنْكُمْ مُرْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلَ لَهُمْ إِذَا أَنْتُمْ خَرْتُمْ ٱلْأَدْفُنَّ إِلَى أَرْضِ كُنَّانَ ﷺ فَمَنِّوا لَكُمْ مُدَّنًّا تَكُونَ لَكُمْ مُدُنَّ مُلْجًا يَبَرْب إِلَيَّا اَلْمَائِلُ مَنْ قَتَلَ تَمُمَا سَهُوا ﴿ يَعِيمُ فَكُونَ يَكُ اللَّذَنَّ مَنْهَا ۚ لَكُمْ مِنَ الْوَلِي فَلَا يُقْتَلُ أَمَّاتِلُ حَتَّى نِفِفَ أَمَامَ ٱلْجَاعَةِ الشُّكُومَةِ - ﴿ لَيْنَكُمْ وَٱلْمُنْ أَلِّي تَفْرِزُونَا الْحَجَا بِتَ مُمُنْ يَكُونُ لَكُمْ ﴿ لِلَّهُ عَلَمْ اللَّهُ مِنْهَا فِي عِبْرِ ٱلْأَوْدُنِّ وَلَاثُ فِي أَرْضَ كُنْمَانَ تكونَ مُدُنّ مَنْجَ كَلَيْكُ لِبَي إِسْرَائِيلَ وَلِتَرِيبِ وَاللَّخِيلِ فِيهَا بَيْنَكُمْ ثَكُونُ هُذِهِ الْمُدُنُ ٱلسَّتَّ مَلْهَا يَهُرُبُ إِنِّهَا كُلُّ مَنْ قَتَلَ تَسَا سَهُوا. عِنْ إِنْ كَانَ قَدْ ضَرَّ بُهُ إَلَّهَ حَدِيدِ فَلتَ فَهُو ةَيْلُ إِنَّ ا**ْفَايِل**ُ لِفَتْلَ . ﷺ وَإِنْ ضَرَبَهُ تَجَمِرَ بِهِ بِمَا لِيقَتَلُ بِهِ فَلَتَ مَهُو قَائِلُ إِنَّ أَفَا يَلُ بُقُولُ . فِينَ فِي وَإِنْ صَرَبَهُ إِلَّهُ بِدِ مِنْ خَصْبِ مِمَّا يُقْتُلُ بِهِ قَلْتَ فَهُو قَاتِلُ إِنَّ لْقَائِلَ يُعْتَلُ . كِينَا وَلَيُّ ٱلدُّم هُوَ يَقُتُلُ ٱلْفَائِلَ حِينَ لِسَادِفَهُ يَقُتُلُهُ . كِينَ وَإِنْ دَفَعَهُ عَنْ بِنْمَةٍ أَوْ أَلَقَ عَلَيْهِ شَيْنًا مُتَمَمَّدًا فَلَتَ ﴿ إِنَّ إِلَّا وَضَرَبُهُ بِيدِهِ عَنْ عَدَاوَةٍ فَلَتَ فَإِنّ ٱلضَّادِبَ يُقْتَلَ لِأَنَّهُ قَاتِلُ وَلِي ٱلدَّم هُو يَقْتُلُ ٱلْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفْهُ . ١٤٠٤ وَإِن دَصَهُ فَلَّتُهُ بِلاَعَدَاوَةِ أَوْ أَلْقَ مَلَهِ آلَةً مَا بَغَيْرِ تَسَدُّ جِينَ ۖ أَوْ خَبْرًا بِمَا يُفتلُ بِهِ عَنْ غَيْرِ رُوَّيَّةٍ أَسْقَعَلُهُ عَلَيْهِ فَآتَ وَهُوَ لَيْسَ بَعَدُو لَهُ وَلَا مَثَالِبِلَهُ سُوا عِلْيَا الْمُعَالَمُ الْمُعَافَةُ بَيْنَ أَلْعَالِ ا وَوَلَ ٱلدُّم يُعْتَضَى هٰذِهِ ٱلْأَحْكَامِ عِنْهِ وَغَلْصِ ٱلْجَاعَةُ ٱ قُاتِلَ مِن يَدِ وَلِيَ ٱلدُّم وَوَٰذُهُ إِلَى مَدِيَةِ مُخْتِهِ أَلِي قَدْ هَرَبَ إِلَيَّا فَيْتِمْ بِهَا حَقَّى بَيْوتَ ٱلْكَاهِنُ ٱلْسَطِيمُ الَّذِي سُعَ بِلُغُنِ النَّدْسِ . ١٩٠ مَن عَرَجَ النَّائِلُ عَنْ حَدِّمَدِيَّةِ مَعْمَةِ الَّيْ عَرَبَ إِلَهَا وَ اللَّهُ مَا فَقُهُ وَلِي الدُّم خَارِجَ حَدٍّ مَدِّيَّةٍ نَفَيْدٍ فَقُولَ وَلِي الدُّم ٱلْقَالِلَّ فلا دَمَ عَلَيْهِ . وَ الْكَاهِنُ أَلْمُتَلِثُ فِي مَدِينَةِ تَلْخِيهِ إِلَى أَنْ تَبُوتَ ٱلْكَاهِنُ ٱلْتَظِيمُ وَبَعْدَ مَوْتِ ٱلْكَاهِن أَلْمَالِم تَرْجِمُ أَقَائِلُ إِلَى أَدْضِ مِلْكِه ، عَلَيْكُ مُلَكُمْ هَذِه وُسُومَ مُكُم مَدَى أَجَالِكُمْ فِي جَبِرِ مَمَا كِيكُمْ . عِنْ يُعَلِّي كُلُّ مَنْ قَالَ نَمَا مَيْهَادَةِ النَّهُودِ المُثَلُّ أَمَّا يَلْ فَأَمَّا ٱلشَّاهِدُ ٱلْوَلَبِدُ فَلَاتُمْنَلُ مُسْ بِشَهَادَتِهِ ، عِنْ ﴿ وَلَا تَأْخُذُوا دِيَّةٌ عَنْ هُس قابل وَجَبَ عَلَيْهِ أَلْقُتُلْ بَلْ يُقْتَلْ ، وَلا يَأْخُذُوا دِيَّةً مِنْ قَاتِل لِيَرْبَ إِلَى مَدِيَّةِ مَغْيْهِ وَلاّ لِيَوْدَ فَيْفِيمَ أَلْأَرْضَ قَبْلَ مَوْتِ الْكَامِنِ ، عَنْ إِلاَّ تُدَيِّمُوا ٱلْأَرْضَ ٱلِّي أَنْمُ فِيها لِأَنَّ ٱلدُّمُ لِدَيْسُ ٱلْأَرْضَ وَلَا يُكُمُّرُ عَنَا ٱلدُّمْ ٱلَّذِي سُفِكَ عَلَيْهَا إِلَّا بِدَمِ سَافِيكِ عَلَا تَقِسُوا ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي أَنْتُمْ سَاكِنُونَ فِيهَا وَأَكَامُتِيمٌ فِي وَسَطِهَا إِنِّي أَمَّا ٱلرَّبُّ مُثِيمٌ فِي وسط بني إسراييل

أَدْسَ مِصْرَ فِي ٱلشَّهِ ٱلْحَامِسِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأُوَّلِ مِنْهُ عِنْ ۚ وَكَانَ هُرُونُ ٱبْنَ مِنْ وَكَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلَتَ فِي جَبَلِ هُودِهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْكُنْمَانِي أُ مَلِكُ عَرَادَ يَجِي بَنِي لِمْرًا ثِلَ وَهُوَسَاكُنُ فِي ٱلْجُنُوبِ فِي أَرْضَ كَنْمَانَ . ﴿ يَنْ ﴿ وَأُرْتَمُوا مِنْ جَلِهُود وَزَّلُوا بِسَلَمُونَةَ . ١٤٠٤ وَٱدْتَحَلُوا مِنْ صَلَمُونَةَ وَزَرُلُوا مَفُولُونَ . ١٤٠٤ وَٱدْتَحَلُوا مِنْ فُوثُونَ وَّزَلُوا الْمُولُونَ . ١٤٤٤ وَادْتَحَلُوا مِنْ أُولُونَ وَزَلُوا بِالَالِ الْمَادِيمِ فِي خُدُودِ مُوكَ . وَرُوْعَنُوا مِنَ ٱلسِّلَالِ وَزَلُوا بِدِينُونَ جَادَ . عَلَيْ وَأَرْتَعَلُوا مِنْ دِينُونَ جَادَ وَرَّنُوا بِلَلْمُونَ دِبْلِاتَائِيمَ. ﴿ وَادْتَحَلُوا مِنْ عَلْمُونَ دِبْلِاتَائِيمَ وَزَّلُوا بِجِبَالِ الْمَادِيمِ تُجَاهَ تُونَ مِنْ إِلَا مُنْ جَالَ الْمَارِمِ وَزَلُوا بِعَفْرَآهُ مُوآبَ عَلَى أَدُونَ أُدِيكَ ا ولله فَنَزَلُوا عَلَى ٱلْأُدُدُنَّ مِن بَيْتَ يَشْهُونَ إِلَى آبُسِلَ شِطِيمَ فِي مَعْرَآه مُوآبَ . ﴿ وَكُمُّ ٱلرُّبُّ مُوسَى فِي صَحْراً الموآبَ عَلَى أَدْدُنَ أَدِيكَ قَائِلًا ﴿ فِينَ مُمْ يَنِي بَسْرَائِلُ وَقُلْ لَهُمْ إِنَّكُمْ جَازُونَ ٱلْأَدْدُنَّ إِلَّى أَرْضَ كُنْمَانَ عِينَ فَعَلْ دُونَ جِيمَ أَهْلَ ٱلْأَرْضِ مِنْ وَجَعَكُمْ وَتُبِيدُونَ جَمِعَ مَنْفُوسُلَتِهِم وَأَصْالِهِمِ ٱلْمُسْوِكَةِ وَمَشَادِفَهِم تَدَكُونَهَا وي وَقَلْكُونَ ٱلأَرْضَ وتعمُونَ بِهَا وَإِنِّي قَدْ أَعْلَيْهَا لَكُمْ مِيرَانًا. ويه وَرُونَ ٱلأَرْضَ بِالْمُرْتَةِ عَلَى حَسَبِ عَشَارُكُمُ ٱلْكُتُمِرُ ثُكُّرُونَ لَهُ نَصِيبَهُ وَٱفْتَلِلْ ثُقَالُونَهُ لَهُ وَمَا خَرِجَ لِأَحْدِكُمْ بِالْمُرْعَةِ فَلَكُنْ لَهُ عَلَى حَسَبِ أَسْبَاطٍ آبا لِكُمْ تَوَلُونَ مِيرَاتُكُمْ . عَيْنَ وَإِنْ أَ تَطَرُدُواْ أَهْلَ ٱلْأَدْضِ مِنْ وَجِكُمْ كَانَ مَنْ تُتَفُونَهُ مِنْهُمْ كَإِلَيْةٍ فِي غُبُونَكُمْ وَكُرْ يَقٍ فِ جُنُوبِكُمْ يُشَايِعُونَكُمْ فِي ٱلْأَدْضِ ٱلَّتِي أَنْتُمْ مُعْبُونَ بِهَا بَكِلَتِكُمْ فَبَكُونَ أَنِي كَمَا فَوَيْتُ أَنْ أتنع يبم أمنع بكم

# أَلْفُصُلُ أَرَّابِغُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عِيْنِيْ وَكُلُّمَ ٱلزُّبُّ مُوسَى قَانِلًا عِنْ مُرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمُ إِثْكُمْ ذَاخِاُونَ أَرْضَ كُنْمَانَ وَهَٰذِهِ هِيَ ٱلْأَرْضُ الَّتِي تَقَمْ لَكُمْ مِيرَاتًا أَرْضُ كَخْتَانَ يَظُومِا . جِينٍ يَنْدِي لَكُمْ أَخُدُ ٱلْجُنُوبِي مِنْ يَرَيَّةٍ صِينَ عَلَى جَانِبِ أَدُومٍ فَيْكُونُ مِنْ طَرَف بَحَر ٱلْعِلْمِ شَرَاً . عَلَيْهِ أَمْ يَسْتَدِدُ لَكُمْ مِنْ جَنُوبِ عَلَيْهِ ٱلْمَقَادِبِ وَيَرْ إِلَى مِنْ وَيُغَذَّ مِنَ ٱلْجَنُّوبِ إِلَى قَادِشَ ثَرْنِعَ ثُمَّ يَنْفُذُ فِي حَصَرَ أَذَارَ وَثَرُّ إِلَى مَسْمُونَ . عِيدٍ ثُمُّ يَسْندِرا ٱلْحَدُّ مِنْ عَصَمُونَ إِلَى شَرِ مِصْرَ نَافِذًا إِلَى ٱلْجَرِ ، ﴿ وَهِمْ عَالَمُ ٱلْحَدُّ ٱلْفَرْقِ فَكُونُ ٱلْكُمُ الْجُرَ الْكَبِيرَ غُمًّا . هٰذَا يُكُونُ لَكُمْ غُمَّ الْنَرْبِ . يَعِينِ فِعْذَا مُكُونُ لَكُمْ الْفُمْ الثَّالُ مِنَ ٱلْجُرِ ٱلْكَبِرِ تَخْفُونَ لَكُمْ إِلَى جَبَلِ هُورِ ، كَانِي وَمِن جَبِلِ هُودِ تَخْفُونَ إِلَى مَدْخَل عَنْهَ وَيَكُونُ مَنْفَذُ ٱلْحَدْ إِلَى صَدَدَ عِيْجٍ ثُمَّ يَفَذَ إِلَى زِفْرُونَ وَيَتْمِي إِلَى حَمْرَ عَيَانَ. هْذَا يَكُونَ حَدَّكُمُ ٱلثَّمَالِيَّ وَجَيْنِ وَتَغُلُونَ لَكُمُ ٱلخَمْ ٱلشَّرْقِ أَمِنْ حَمَرَ عَيْنَ إلَى شَلَعًامَ . كَلَيْكِ مُثَمَّ يَهُبِطُ مِنْ سَلَعًامَ إِلَى دِبْلَةَ شَرْقِ ٱلْعَيْنِ وَيَغَدِدُ وَعِلَسْ جَانِبَ بَحْر كَنَادَةَ شَرَةُ عِلَيْعِ وَبَيْطُ إِلَى الْأَرْدَنَ وَيَغَدُ إِلَى بَعْرِ الْعَجِ وَهَذِه تَكُونَ لَكُمْ خُدُودَ الْأَرْض مِنْ كُلِّ جِهَ ، عَلَيْهِ فَأَمْرَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِلَ قَالِلَا هَنِهُ هِيَ ٱلْأَرْضُ ٱلِّي تَأْخذُونَ جُهَا مِعَانًا أَلْمُ تَعَكَّا أَمْرَ ٱلأَبُّ أَنْ نَشَلَى بِيسَنَةِ ٱلأَسْبَاطِ وَصَعْبِ ٱلسِّبْطِ عِنْيِعٍ يَأْنَ يسبط َ مِن دَاْوِيِينَ وَسِبطَ مِني جَادٍ وَنِصفَ سِبطٍ مِني مَفَسَّى قَدْ أَخَذُوا مِيرَاتُهُمْ بَحْسَب يُوتِ آبَانِهِم عِنْهُ هٰذَانِ ٱلبِيطَانِ وَضِفُ ٱلبِبْطِ قَدْ أَخَذُوا مِيرَاعُهُمْ مِن عِبْرِ أَدُدُنِّ أَدِيمَا جِنَّةَ ٱلثَّرْقِ • عَلَيْهِ وَكُلُمُ ٱلرَّبُّ مُوسَى فَائِلًا كِينَ الْمَذِهُ أَسَأَا ٱلرَّبَالَ ٱلَّذِينَ يَشْمُونَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ. أَلِمَازَارُ ٱلْكَاحِنُ وَيَشُوعَ بَانُونِ ﴿ لِلَّهِ وَرَيْسُ مِنْ كُلِّ سِبْط تَأْخُذُونَهُ لِقِسَمَةِ ٱلْأَرْضِ عِلَيْهِ وَهَذِهُ أَسَاآ ٱلرَجَالِ مِنْ سِبْطِ بَهُوذَا كَالِبُ بْنُ يَفْنا . كَلِيْكُ وَمِنْ سِبْطِ بَنِي يَتْمُونَ تَتُمُونِلُ بْنُ عَيْهُودَ · كَلِيْنَ وَمِنْ سِبْطِ بَلْيَامِينَ أَلِعَادُ أَنْ كَنْلُونَ ، عِنْ وَمِنْ سِيطًا بَى دَانِ الرَّيْسُ لِيَّ بِنْ يُحْلِي عَنْ وَمِن بَنِي يُوسُفَ مِنْ يَسِعُطِ بَنِي مَلَنَّى ٱلْ يُسِلْ حَتِيبُلُ مِنْ إِيفُودَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يَسِعُطِ بَنِي أَفَرَائِمِ ٱلْأَيْسِلُ مُّوبُلُ بْنُ شِفْعَالَ ﴿ كَلَيْكِمْ وَمِنْ سِبْعِلِ مِنِي ذَهُولُونَ ٱلرُّيْسُ الْمِصَلَانُ بْنُ فَرَاكَ . كلنك وَمِنْ بِالِطِ يَنِي يَشَاكُ أَلَ يُسِلُ فَلْطِيشِلْ بَنْ عَزَّانَ . عَنْ يَعْ وَمِنْ يَسِلُطِ بَنِي أَشِيرَ

### ألفَصْلُ ٱلسَّكِيسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَمُعْتُمُ رُوْسًا ۗ آبَا عَشِرَةٍ بَنِي جِلْمَادَ بْنِ مَا كِيرَ بْنِ مَلْشِّي مِنْ عَشَايْرِ بَنِي يُوسُفَ فَتَكَلُّمُوا بَيْنَ يَدَيْ مُوسَى وَالرُّوسَاءُ رُوُوسِ آبَّهُ بَنِي إِسْرَائِكِ لَ عَلَيْكُ وَكَالُوا إِنَّ ٱلرُّبُ قَدْ أَمَرُ سَيْدَنَا أَنْ يُسْلِي ٱلْأَدْصَ مِيرَانًا بِٱلْرُعَةِ لِينِي إِسْرَائِيلَ وَقَدْ أَمِرَ سَيْدَنَا مِنْ ٱلرُّبِّ بِأَنْ يُسْلَىٰ مِيرَاتَ صَلْحُكَةَ أَخِيسَا إِنَاتِهِ ١٤٠٤ وَهُنَّ سَيَعِرْنَ يَسْآهُ لأَحَدِ أَسْكِطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيَسْقُطُ مِيرَافُنْ مِنْ مِيرَاثِ ٱلْإِنَّا وَفُادُ عَلَى مِيرَاثِ ٱلسَّبْطِ اللهِ يَتَرَوَّجُنَ مِنْهُ فَيَنْفُسُ مَمْ مِيرَائِنَا عِنْهِ وَإِذَا حَانَ ٱلْوِيلُ لِنِي إِسْرَائِيلَ أَذَاذ اللَّهِ يَتَرَوَّجُنَ مِنْهُ فَيَنْفُسُ مَهُمْ مِيرَائِنَا عِنْهِ وَإِذَا حَانَ ٱلْوِيلُ لِنِي إِسْرَائِيلَ أَذَاذَ مِعَاعُنْ عَلَى مِيرَاثِ السِّطِ الَّذِي يَتَزَوْجَنَ مِنْ أَوْسَفُطْ مِيرَاثُمْنَ مِنْ مِيرَاثِ سَطِ آ إِيَّنَا . ٢٠٠٠ فَأَمَرَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِلَ عَنْ أَمْرِ ٱلرُّبِّ وَقَالَ بِٱلصَّوَابِ ثَكَّلُمْ سِبطُ بَنِي يُوسُفَ . عِنْ اللَّهُ مِنَا مَا أَمْرُ الرَّبْ بِهِ فِي بَنَاتِ صَلْحَادَ يَتَرَوُّجُنَ بَنْ حَسْنَ أَدَيْنِ لَيْنَ يَهِا أَنْ يَكُونَ مِنْ عَشِيرَة سِبْعِل أَيبِينَ عَيْ اللَّهُ عَنَّى لَا يَفَوَلُ مِيرَاثُ مِن إسْرَائِيلَ مِنْ سِعْدِ إِلَّى سِنْطِ بَلْ يُحَافِظُ بَنُو إِسْرَائِيلَ كُلُّ مِنْهُمْ عَلَى مِبرَاثِ سِنْطِ آ أَلَيْهِ. كَنْ وَكُلُّ بِلْتِ رِّنْ مِيرَانًا مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَتُكُنْ ذَوْجَةَ لِوَاجِدِ مِنْ عَدِيرَةِ سِبْطِ أَلَهُمْ لِكُنْ يَنْ بُو إِسْرًا بْلُ كُلُّ مِنْهُمْ بِيرَاتَ ٱلَّذِي عِنْهِ وَلَا تَعْوَلُ أ مِيرَاتُ مِن سَبِطٍ إِلَى سِبِطٍ آخَرَ بَل يُعْلِفِظُ كُلُّ سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ عَلَى مِيرَائِهِ • يَن مَنَلَت بَنك مَلْفَاد كَمَّا أَمَر الرَّب مُوسَى كَذَاك مَلَتْ بَالْ مَلْفَاد المنته وَمَادَتْ عَلَةُ وَرَمَةُ وَعُجَلَةً وَيَلْكَهُ وَفَوْعَهُ بَالَتْ صَلْحًادَ ذَوْجَاتٍ لِنِي أَعْلِينَ عِنْ عَشِيرَةِ بَنِي مَلَتًى بْنِ لِمُسْتَ فَهَى مِيرَافُهُنَّ فِي سِبْطٍ عَشِيرَةِ أَبِينً • ﴿ يَنْ إِلَمْ اللَّهُ مِنْ الْوَصَايَا وَٱلْأَحْكَامُ ٱلَّتِي أَمَّرَ ٱلرَّبِّ بِهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ مُوسَى فِي مَحَادَى مُوآبَ عَلَى أَدُدُنَ أَدِيمَا

# سُفُ رَيْنِيَةً لِإِنْشَارَاعِ

#### الفصل الاوك

كِنْ هُذَا هُوَ ٱلْكَلامُ ٱلَّذِي كُلُّم بِهِ مُوسَى جِيعَ إِسْرَائِيلَ فِي عِبْرِ ٱلْأَدْفُنِّ فِي ٱلْبَرِّنَّة فِي ٱلصُّحْرَ أَهُ مُقَامَلَ ٱلْمُلْزُمَ بِينَ فَارَانَ وَتُوفَلَ وَلَا بَانَ وَحَصِيرُوتَ وَدِيزَهَبَ ﷺ عَلَى مَنَافَةِ أَخَ عَفَرَ يَوْمَا مِنْ مُودِبِ عَلَى طُرِقِ جَلَ سِعِدَ إِلَى قَادِشَ لَا نِيمَ المَنْ ف ٱلسُّنَةِ ٱلْأَرْبِينَ فِي ٱلْأَوُّلِ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَادِي عَشَرَ كَلُّمَ مُوسَى بَنِي إسْرَائِلَ بِجَبِعِ مَا أَمَرُهُ ٱلزُّبُّ بِهِ إِلَيْهِمْ ﴿ يَهُدُ مَا ضَرَبَ سِيجُونَ مَكِثُ ٱلْأَمُورِيِّينَ ٱلْيَهِمَ بِحَشْهُونَ وَعُرِجًا مَكَ بَاشَانَ أَلَيْمَ بَشَتَارُونَ فِي أَدْرَعِي ﴿ ٢٠٠ فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ فِي أَرْضِ مُوآبَ شَرَعَ مُوسَى فِي شَرْحٍ هٰذِهِ ٱلشَّرِينَةِ مَثَالَ . ﴿ يَكِيلُمُ قَدْ تُكُلِّمُ ٱلزَّبُّ إلْسَا فِي حُودِ مَ وَقَالَ لَنَا حَسَيْكُمُ ٱلْقَامُ بِهٰذَا ٱلْجَبَلِ عِنْ فَعَوْلُوا وَأَدْتَكُوا وَأَدْخُوا جَبَلَ ٱلْأُمُودَ بَينَ وَكُلِّ مَا بَلِيهِ مِنَ ٱلْقَفْرِ وَٱلْجَبَلِ وَٱلسَّهٰلِ وَٱلْجَنُوبِ وَسَاحِلِ ٱلْجَحْرِ أَدْضَ ٱلْكُتُ تَبِينَ وَلَيْنَانَ إِلَى ٱلنَّبِرِ ٱلْكِيدِينَرِ ٱلْمَرَاتِ. عِينَ أَنْظُرُوا. إِنِّي قَدْجَلَتُ ٱلْأَرْضَ نَبَقَ أَيْدِيكُمْ فَلَدْخُلُوا وَٱمْلِيكُوا ٱلْأَرْضَ ٱلِّتِي أَفْسَمَ ٱلرَّبِّ لِآ بَالِكُمْ إِيْرِهِيمَ وَإِسْفَ وَيَتْعُوبَ أَنْ يُسِطِيهَا لَمْمُ وَلِفَسْلِهِمْ مِن بَعْدِهِم • ﴿ يَعِيدُ وَظُفْ لَكُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ إِنِّي لَاأَسْتَطِيمُ أَنْ أَتَحَمَّلُكُمْ وَحْدِي مِنْكِمْ إِنَّ الرَّبِّ الْمُكُمْ قَدْ كُثَّرُكُمْ وَهَا أَنْتُم الْيَوْمَ تَخْيِرُمُ ٱلنَّهَا ۚ كَذُوهُ ﴿ لَا إِنَّا إِلَّهُ ۗ آبًّا لِكُمْ مِنْكُمُ أَلْفَ مَّرَّةِ وَلَبَّارَكُكُمْ كَأ قَالَ لَكُمْ عِنْهِ فَكَيْتَ أَحْسَيلُ وَحْدِي أَثَمَالُكُمْ وَأَعْبَاءَكُمْ وَعُصُومَاتِكُمْ عِنْكُمْ فَأَوَّا رِجَالِ مِنْ عُلَا مَدُوفِينَ فِي أَسْبَطِكُمْ أَصْرِهُمْ دُوْسًا ۚ عَلَيْكُمْ . وَاللَّهُ فَأَجِنْدُونِي وَقَاتُمْ حَسَنُ أَنْ أَيْسَلَ يَا ذَكَرَتُهُ عَلَيْكِ فَأَخَذَتُ مِن رُؤُوسِ أَسْبَاطُكُمْ رِجَالًا حُكُما ۖ مَرُ وَمِنْ غَيِلَتُهُمْ دُوْسَاءٌ عَلَيْكُمْ دُوْسَاءٌ فِلَاتِ بَيْنَ أَلْفٍ وَمِنْةٍ وَخَسِينَ وَعَنْرَةِ وَوُكُلاءً

عَلَى أَسْبَاطِكُمْ : ١٤٢٤ وَأَمَرُتْ حُمَّامُكُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وَقَلْتُ ٱسْخُوا بَيْنَ إِخُوتَكُمْ وَأَمْكُمُوا بِأَلْمَدُلِ بَيْنَ ٱلرَّجْلِ وَأَخِيهِ وَزَبِلِهِ ﴿ يَكُمْلِنَا لَاَتَّمَالُوا وَجُهَ أَحْدِ فِي الْحُكُمُ وَٱخْمُوا لِلصَّغِيرَ مَاعَكُمْ لِلْكَبِرِ وَلَا تَهَابُوا وَجْهَ إِنْمَانَ فَإِنَّ ٱلْخُصَيْمَ فِنْهِ وَأَيْ أَمْر لَ عَلَيْكُمْ فَأَرْفَعُوهُ إِلَى حَتَّى أَنْظُرُ فِيهِ ﴿ كِينِينِ وَأَمْرَ ثُكُمْ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْوَفْتِ بجبع الْأَمُودِ الَّتِي تَعْنَمُونَهَا . عَلَيْهِ ثُمَّ ارْتَحَلْسَا مِن خُورِيبَ وَسَكَمُنَا كُلَّ يَعْكَ الْبَرِّيَّةِ الْسَلِيْةِ الْخُوفَةِ ٱلَّتِي دَأَيْتُوهَا عَلَى طَرِقِ جَبَلِ الْأَمُودِينِ كَمَّا أَمْرَنَا الرَّبْ إِلَيْنَا حَمَّى بَلَنْنَا إِلَى قَادِسَ تَرْنِيمَ ، عَنْنِيجَ فَقُلْتُ لَكُمْ قَدْ وَافَيْتُمْ جَبَلَ ٱلْأُمُورِيبَنَ ٱلَّذِي وَهَبُّ فَالرَّبِّ إِلَيْنَا وَهِي أَنْظُرُ قَدْجَلَ الرَّبُّ إِلَيْكَ الْأَرْضَ بَيْنَ يَدَيُّكَ فَأَسْدَ وَاسْتَعْوِدْ عَلَيْهَا كَمَّا قَالَ لَكَ ٱلرَّبِّ إِلَهُ آ بَايَكَ لَا تَعْفُ وَلَا تُذْعَرُ . عِنْ فَقَدْمُمْ إِنَّ جَمِيكُمْ وَقُلْمٌ نَبْتُ رِجَالًا مِنْ أَيْدِينَا يَغْبَرُونَ لَنَا ٱلَّذُصَ وَيَدُّدُونَ عَلَيْنَا نَبا عَن ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي نَصْمَدُ فِيهِ وَٱلْمُدُنِ ٱلَّتِي مَدْخُلُهَا . ﴿ يَهِي الْمُصْلَ ٱلْأَمْرُ عِدِي فَأَخَذَتْ مِنْكُمُ أَنْنِي عَفَرَ دَجُلًا مِنْ كُلَّ سِبْعً دَجُلًا ١١٨٤ فَانْعَلَقُوا وَصَعِدُوا ٱلْجَبَلَ وَجَأَاوا وَلدِيْ ٱلنُّنْودِ وَٱجْمَنُّوهُ ١ عِنْ وَأَخَذُوا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غْرِ ٱلأَرْضِ وَٱنْحَدَوا بِهِ إِلَيّا وَدَوْوا عَلِيًّا مَنا وَقَالُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ ٱلِّي وَمَبَهَا فَا ٱلزَّبُّ إِلْهَا صَالِحَةً . عَيْجٍ فَلَمْ تَشَاآوا ٱلصُّودَ إِلَيْهَا وَغَالَمَتُمْ أَمْرَ ٱلرَّبِّ الْمِكُمْ ﴿ لَكُنَّ وَنَدَمَّرْهُمْ فِي أَخْيَتِكُمْ وَقُلْتُمْ إِنَّا أَغْرَجُنا ٱلرَّبُّ مِنْ مِصْرَ بِسَبِ بِغَمْتِهِ لَنَا لِسِلْمِنَا إِلَى أَيْدِي ٱلْأَمُورِيْنَ وَيُغِيِّفَ . كاللهُ أَنْ نَعْنُ صَاعِدُونَ وَإِغُونَنَا قَدْ أَدَابُوا ظُوْبَا مِثْوَلِهِمْ إِنَّ أَلْقُومَ أَكْفَرُ مِنَّا وَأَدْفَعُ كَامَلَتِ وَإِنَّ مُدْنَهُمْ عَظِيمَةٌ وَخُصُونَهَا تَكَادُ تَلِغُ السُّمَّةَ وَأَيْمَا يَنِي الْجُبَايِرَةِ رَأَيْلُهُمَّ مُنَاكَ . هِنْهِ مَثْلُتُ لَكُمْ لَاتَبَالِهِمْ وَلَا تَخَافُوهُمْ جِنْهِ ۚ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ إِلَّهُمُ ٱلسَّالِ أَمَامُكُمْ هُوَ يُحَادِبُ عَنْكُمُ ۚ كَمَّا صَنَعَ فِي مِصْرِ عَلَى غُيُويَكُمُ ﴿ ﴿ وَكُمَّا وَأَنْهُمْ فِي الْبَرِّيَّةِ مِنْ أَنَّ ٱلرَّبِّ إِلْهَكُمْ خَلَكُمْ كَمَا يَخْدِلُ ٱلْمَرْ ۚ وَلَدَّهُ فِي كُلُّ طَرِيقٍ سَلَكَتُنُوهُ حَقّ بَلْغُمْ إِلَى هَذَا ٱلْوَصِيمِ . ﴿ وَكُلِيمُكُمْ فِي هَذَا ٱلْأَمْرِ لَمْ يَضُوا بِٱلرَّبِ إِلْمُكُم ﴿ وَهُو أَمَامُكُمْ فِي ٱلطَّرْ بِنِي لِنَظْرَ لَكُمْ مَكَانًا تَنْزِلُونَهُ بَالنَّادِ لَلِلَّا لِيرِيِّكُمْ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّذِي تَسَلَّكُونَهُ وَ إِلْفَيْكُمْ بِهَادًا . عَلَيْهِ فَنَحَ الرَّبْ مَوْنَ كَلاَيْكُمْ فَنَخِطَ وَأَفْتُمْ قَائِلاً عَيْنِ أَنْ يَرَى أَحَدُ مِنْ هُوْلَا ۚ ٱلنَّاسِ مِنْ هُذَا ٱلْجَيلِ ٱلشَّرَءِ ٱلْأَدْضَ ٱلسَّالِحَةُ ٱلَّتِي أَفْتَحُتُ أَنْ أُعْطِيهَا لِآ بَايْكُمْ عِلَيْنِ سَوَى كَالِبَ بْنِ فِنَا فَإِنَّهُ يَرَاهَا وَلَهُ أَعْطِي ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي وَطِئْهَا وَلِنَذِهِ لِأَنَّهُ أَحْسَنَ مُلَاعَةَ ٱلرَّبِ. عَنِي وَعَلَ أَيْمًا تَعِطَ الرَّبَّ بِسَبَكِمْ فَعَالَ وَأَنْتَ أَيْضَالَا تَدْخُلُهَا ﷺ مِنْ يَشُوعُ بْنُ فُونِ ٱلْقَائَمُ بَيْنَ يَدَيْكَ هُوَ يَدْخُلُهَا فَشَدِّدْهُ فَإِنَّهُ هُوَ يَفْسِمُمَا لِإِشْرَائِيلَ. ﴿ وَأَطْفَالُكُمْ أَلَذِينَ ظُلُّمْ إِنَّهُمْ كِخُونُونَ غَنِيَةً وَبَوْكُمْ أَلَذِينَ لَا يَعْرِفُونَ ٱلَّيْحَ عَنِيًّا وَلَا شَرًّا هُمْ يَدْخُلُونَهَا وَلَهُمْ أَعْطِيهَا فَيَسْلِكُونِهَا عَيْدٌ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَنْتُوا وَارْتَحِلُوا فِي ٱلْبَرَائِيةِ عَلَى طَرِيقٍ بَحْرِ ٱلْفُرُمُ . ﴿ وَلَكُمْ فَأَجْتُونِي وَفَلْمُ قَدْ خَطِلْنَا إِلَى الرَّبِ فَتَحْنَ تَصَمَّدُ وَخَارِبُ غَلَى حَسَبِ كُلُّ مَا أَمَرَّنَا بِهِ الرَّبِّ إِلَهَا وَعَلَّمَ كُلُ مِنْكُمْ أَدَاةَ مَرْ بِهِ وَحَاوِلُتُمْ أَنْ تَصَدُوا الْجَبْلِ . ﴿ \* \*\* اللَّهِ عَالَ لِيَ الرَّبُ قُلْ لَمْ لا تَصَدُوا وَلَا تُحَادِيُوا فَإِنِّي لَنتُ مَنكُمْ لِلَّالَّا نَهَزَ مُوامِنَ وَجُوهِ أَعْدَآ لِنكُمْ . عِن فَلْتَ لَكُمْ وْلِكَ ظُمْ الْمُكُوُّ إِلَا نَبَدْتُمْ قُولَ الرَّبِ وَتَعَيِّرُهُمْ وَمَسِدَتُمُ ٱلْمَلِيلَ . عَلَيْكُمُ مُ ٱلْأُمُودِ قُونَ ٱلْفِيمُونَ بِذَلِكَ ٱلْجَبَلِ وَٱتَّبَوْكُمْ ۚ كَا تَفْعَلُ ٱلْقُلُ وَحَطَّمُوكُمْ فِي سِمِيرً إِلَّ حُرْمَةً ﴿ كَذَاكُ فَرَجَعْتُمْ وَبَكُنِتُمْ أَلَمَامَ ٱلرَّبِّ فَلَمْ يَسَمَّمِ ٱلرَّبُّ لِصَوْكِكُم وَلَا أَسْنَى إِلَكُمْ عِلَيْهِ فَأَمَّتُمْ فِي قَادِسْ مَا أَفْتُمْ مِنْ الْأَمَّامِ ٱلْكَنبِرَةِ

#### ألفصل آلثاني

جهيع ثم أنقينا ورَحَانا في الْبَرِيْدَ عَلَى طَرِيق بَمْ الْفَالُم كِنّا أَمْرَقِ الرَّبُّ وَدُوْتًا عَوْلَ جَبْلِ سِيدِ أَيَّامًا كَتِيرَةً ﴿ جَهِيعٍ ثُمْ كَانِي الرَّبِّ عَلَيْهِ جَبِيهِ حَسَيْمُم أَنْ تَدُودُوا حَوْلَ هَمْنَا الْمُلِيلِ فَخَذُوا إِلَى الشَّالِ . جَهِي وَمُرِ الشَّفْبَ وَقُلْ هُمْ إِنَّكُمْ جَازُون فِي تَخْمِ الْحَرِيمُمْ مِنِي عِيدُوا لَضِينَ بِسِيدٍ فَسَيْقَالُونَكُمْ فَقُرُدُوا جِدًّا عَنْ عِيدُ وَالْحَرَافِهُ الْحَرْبِ فِي أَدْرَعِيَ. عَمَيْعُ مَثَالَ فِي ٱلرَّبُّ لَا تَعَنَّهُ فَإِنِّي قَدْ أَسْلَتُكُ إِلَى بَدِكَ هُو وَجَمِعَ قَوْمِهِ وَأَدْمَتُهُ تَصْنَعُ بِهِ كَمَا صَنْتَ بِسِيمُونَ مَلِكِ ٱلْأُمُودِ بِينَ ٱلَّذِي كَانَ مُقَيًّا بحضُونَ . كالله فَأَسْلَمَ الرُّبُّ إِلَهُمَا إِلَى أَيْدِينَا عُوجًا مَلِكَ بَاشَانَ أَيْمَا وَجِمَ قَوْمِهِ فَعَرْبَاهُ حَتَّى لَمْ بَيْقَ لَهُ بَاقِ ﴾ يَهِي وَفَخَنا جَمِعَ مُدُنهِ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْتِ لَمْ تَبْقَ فَرَبِّهُ لَمْ تَأْخذها مِنْهُمْ سِنْيَنَ مَدِينَةُ كُلُّ لِمُنْعَ أَرْجُوبَ تَمَلَّكَةً عُرِجٍ فِي بَاشَانَ. ﴿ يَكُمْ وَهٰذِهُ كُلُّهَا مُدْنُ تُحَمَّنَهُ بأسواد شايخة وأبواب ومَزَالِع خَلا مُعْنِ ٱلصَّعْرَاء ٱلْكُثِيرَة جِدًا . يُحِينٍ فَأَيْسَلَاهَا كَمَا فَلْنَا إِلْبِيهُونَ مَلِكِ حَنْبُونَ مَبْسِلِينَ كُلُّ مَدِينَةِ وجَللْ أَوْنَا الما هَا وَأَمْنَا لَمَا جَهِم وَأَمَا أَلْهَامُ وَغَيْمَ ٱللَّذِو فَنَسْنَاهَا لِأَنْفِ، إِلَيْهِمْ وَلَخَذَا فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ مِنْ أَيدِي مَلَكِي ٱلْأَمُودِينَ ٱلْأَدْضَ ٱلَّتِي فِي عِبْرِ ٱلْأَدْنُنِّ مِنْ وَادِي أَدْنُونَ إِلَى جَبَــلِ مَرْمُونَ ۖ . وَمَرْ أُونَ لِنَجُهِ ٱلْمَسْدُونِيُونَ سِرَكُونَ وَٱلْأُلُورِيُّونَ لِنَحُولَهُ سَنِيرَ. عِنْ عَبِي مُدُن السَّهل وَكُلُّ حِلْمَاد وَكُلَّ بَاشَانَ إِلَى سَكُمَّةَ وَأَذْرَعِي مَدِينَتَى تَمْكُمْ عُوج فِي بَاشَانَ على وَعُوحُ هٰذَا هُوَ وَحْدَهُ بَقِيَ مِنَ ٱلْلِّاكِرَةِ وَسُرِيرُهُ سَرِيرُ مِنْ حَدِيدِ وَهُوَلَمْ يَلَ فِي رَبَّةِ بَيْ عَمُونَ مُلُولُهُ بَسْمُ أَذْرُع وَغَرْصُهُ أَنْهَمُ أَذْرُع بِنِدَاعِ إِلرَّجُلٍ. ﴿ وَهُذِهِ ٱلْأَرْضُ مُلْكُنَاهَا فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ مِنْ عُرُوعِيرَ أَلْقِ عَلَى وَادِي أَذُونَ وَأَصْلِتُ مِصْتَ جَبل جِلْعَة عُدُنه لِرُأُوبِينِينَ وَالْجَادِينَ عِينَ عِينَ وَبَالِيَ جِلْمَادُ وَجِمِ النَّانَ مُلْكَةٍ عُوجٍ أَسَلَّتُهُما لِصْفِ سِبْطِ مَنْتَى كُلُ بُقْمَةِ أَدْجُوبَ وَكَانَتْ كُلُ أَدْضِ بَاشَانَ هٰذِهُ تُسَمَّى أَدْضَ الْجَابِرَةِ وَ كَلْنَا فَأَخَذَ يَا نِيرُ مُنْ مَنَّى جِيمَ بْقْنَةِ أَدْجُوبَ إِلَى غَيْمِ ٱلْجُنُود يَينَ وَٱلْمُكِّينَ وَمَنَّى بَاشَانَ بَانْجِهِ صِبْاعَ يَا نِبْرَ إِلَى قَوْمِنَا هُمَانًا ، كَانِيْكِ وَأَعْطَيْتُ حِلْسَادَ لِلكَّبِرَ . بخليج وَأَحْلَيْتُ ٱلرَّأُوسِينِينَ وَٱلْجَادِينِ مِنْ جِلْعَادَ إِلَى وَادِي أَذَوْنَ إِلَى وَسَطِ ٱلْوَادِي وَهُوَ نَغُمُ لَمْمُ وَإِلَى وَادِي يَبُونَ تَغُمْ بِنِي عَفُونَ ١٠٠٠ وَٱلْنَوْدَ وَٱلْأَدُنُ ٱلَّذِي هُوَ لَخُمُ لْمُمْ مِنْ كِتَادَتَ إِلَى بَحْرِ ٱلْفَوْدِ بَحْرِ ٱلْلِيْجِ عِنْدَ سُمُوحِ ٱلْسَعْبَةِ شَرْقًا . ويتبيع وأمر تلكم في ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ قَا لِكَا الرَّبِّ إِلْهِكُمْ قَدْ أَعْطَاكُمْ هَذِهِ ٱلْأَوْضَ لِتَرِقُوهَا فَأَعْبُرُوا مُعَرِّدُينَ فَدَامَ إِخْوَتَكُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُلُّ ذِي قُولَةٍ عِنْكُمْ إِلَّانِيَّا كُمْ وَأَطْفَالَكُمْ وَمَانِيتَكُمْ فَإِنَّى أَعْلَمُ أَنَّ لَكُمْ مَاشِيةً كَثِيرَةً فَلْيُعِمُوا فِي مُدِّيكُمُ أَلِّنِي أَعْلَيْتُكُمْ إِيَّاهَا عِيجَعِ إِلَى أَنْ يريح الرب إخوتكم مِنككم ويَتِلكواهم أينا الأرْضَ الِّي أَعْدَاهُمُ الرَّبْ إِلْمُكُمْ فِي عَبر ٱلْأَدُوْنَ ثُمُّ تَرْجِمُونَ كُلُّ إِلَى مِيرَانِهِ أَلْتِي أَعْلَيْهُ أَكُمُ ، ﴿ إِنَّ وَأَمْرَتُ يَشُوعَ فِي ذَلِكَ اَلْوَفْتِ قَائِلًا قَدْ دَأَتْ عَنِسَاكَ جَمِعَ مَا صَنَمَ الرَّبُّ إِلْمُكُمْ بِلِذَيْنِ ٱلْكِكَيْنِ وَكُلْأِلِكَ سَيَعَنَعُ الرُّبُ بِمَبِيعِ ٱلْمَالِكِ أَلِي أَنْتَ جَازِ إِلْهَا عَيْدٍ فَلَا تَغَنَّمُ مَإِنَّ ٱلرَّبُ إِلْمُكُمْ هُوَ ٱلْعُرُابُ عَنْكُمْ \* ﴿ يَكُمْ إِلَيْ الْمُتَارَّعْتُ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ قَائِلًا كل أيُّها الرَّبْ الإلهُ عَدِ اجْمَعَاتَ أَنْ رُيَّ عَبْدَكَ عَطَمَتَكَ وَيَدَكَ الشَّدِرَةَ لَا إِلهَ فِي ٱلسُّهَةَ وَٱلْأَرْضِ يَانِي مِثْلَ أَعْمَالِكَ وَجُبْرُوتِكَ. عِنْهِ دَغْنِي أَجُوزُ فَأَرَى ٱلْأَرْضَ ٱلسَّاحِلَةَ ٱلِّي فِي عِبْرِ ٱلْأَوْلَنِ هَنَا ٱلْجَبَلِ ٱلْحَسَنَ وَلَيْكَانَ : ﷺ وَلَكِنْ تَخِطَ الرَّبْ عَقِ بِسَبِكُمْ وَأَبْسَمْ لِي بَلِ قَالَ لِي ٱلرَّبِّ حَسْبُكَ لَا تَرْدُفِي ٱلْكَلَامِ مَنِي فِي هٰذَا ٱلثَّالَ \$25 كَلِمَنِ ٱشْعَدُ إِلَى فِئَةِ ٱلْمِسْجَةِ وَأَرْتُمْ طَرَفَكَ غَرَا وَتَمَالًا وَجَنُوبًا وَشَرَكا وَا نَظَرُ بِمَيْنِكَ لِأَنْكَ لَاتَجُوزُ هٰمَا الْأَرْدَنَ . عَنْ وَرْ يَشُوعَ وَشَدِدُهُ وَتَجَنَّهُ فَإِنَّهُ هُوَ يَسُرُ أَمَامَ هُولَاءَ ٱلشُّفِ وَيُونِهُمُ ٱلأَرْضَ أَلِينَ تَرَاهَا . عَلَيْكُ ثُمُّ أَفْنَا فِي ٱلْوَادِي حِذَاةً بَيْتَ فَنُورَ

# ألفصل آرًابغ

٣٣٤ وَالْآنَ بَالِمُسْرَائِلُ أَسِمَ الرَّسُومُ وَالْأَسْمَامُ أَنِّي اَنَامُسَكُمْ فِتَسُلُوا بِهَا كُنْ غَيْوَا وَمَدَخُلُوا فَلْكُوا الْأَرْضَ أَلِي يُسْلِكُمُ الرَّبِ إِلَّهُ آبَائِكُمْ : ١٣٣٤ لا تُرْسُوا كَلِمَةُ عَلَى مَا الرَّكُمْ فِي وَلَا تَشْمُوا مِنْهُ لِمُعْظِينَ وَمَا يَا الرَّبِ إِلَيْكُمْ الْمَيْ الْمَا جَا \* \$25 إِنَّ عُولَكُمْ فَدْ وَأَنْ مَا سَمَا لَابُ بِمِنْلَ فَفُودَ فَإِنَّ كُلُ مِن الْتُيْمِ مِنْ الْمُعْفِقَ فَنُودُ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُعَلِّمِينَ بِالرَّبِ الْمُعْلَمِينَ المُؤْمِدِ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهِمَ الْمُعْلَمِينَ الْمُؤْمِ الْمُعَلِمُونَ بِالرَّبِ الْمُعَلِمُ وَالْمُؤْمِ الْمُعَلِمُ اللَّهِمَ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُونَ الْمُؤْمِ الْمُعَلِمُونَ بِالرَّبِ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمِنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللْمِؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَإِنِّي لَسْتُ مُعْطِيكُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ شَيًّا وَلَوْ مَوْطِئْ قَدَمٍ لِإِنَّ جَبَلَ سِيعِرَ صَـدْ وَهَبْهُ لِيسُوَ مِيرَانًا . عِنْ يَغِضُتُ تَتَادُونَ مِنْهُمْ طَلَامًا فَتَأَكُلُونَهُ وَبِغِضَّةٍ تَبَاعُونَ مَا آ فَتَشْرَ بُونَهُ عِيدٍ إِلَّانَ الرَّبِّ إِلَىكَ قَدْ بَادِكَ لَكَ فِي جِيمٍ أَعْالِ يَدَيْكَ وَمَرَفَ مَسِيرَكَ فِي هٰذِهِ ٱلْمَرَائِةِ ٱلشَّاسِمَةِ ظَهٰذِهُ أَرْبَهُونَ سَنَةً وَالرَّبُّ إِلَيْكَ مَمَكَ لَمْ يُوزِكَ شَيُّهُ. \$25 فَجْزَنَا عَنْ إِخْوَيَنَا بَنِي عِيشُو ٱلْعُجِينَ بِسِيرَ عَلَى طَرِيقِ ٱلصَّحْرَآٓهُ عَلَى أَلَيَة وَعَمَيُونَ جَارَ وَرَجَمَنَا وَرَحَانَا فِي طَرِيقِ يَرَّ فِيلُمُوآبَ . ﴿ يَعَلُّمُ فَعَالَ لِيَ ٱلرَّبُ لَا تُعَادِ الْوَايِينَ وَلا تُتَاصِبُهُم مَرْ إِ فَإِنِّي لَسْتُ مُنظِيكُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ بِهِرَاتًا إِذْ لِينِي لُوطٍ وَهَبْتُ عَادَ مِيرَانًا ، عِنْ وَكَانَ ٱلْإِعِيُونَ قَدْ أَقَلُوا بِهَا قَبَلًا وَهُمْ شَبْ كَتِيرُ طِوَالُ ٱلْمَامَاتِ كَا لْسَافِيْنِ . كَيْنَا وَهُمْ يُحَسِّبُونَ جَابِرَةً كَا لْسَافِينَ وَالْوَآيُونَ لِسَوْمَهُمْ إِيمِينَ . \$2\$ وَأَمَّا سِيرُ فَأَمَّمَ بِهَــا ٱلْحُورِيُّونَ قَبْلَ بَنِي عِيسُو فَطَرَدُوهُمْ وَأَبَادُوهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَأَفْلُوا مَكَانَهُمْ كَمَا صَنَمَ إِسْرَائِيلُ فِي أَوْضِ مِيرَاثِيمٍ ٱلْتِي أَصْلَعَا ٱلرُّب لَمْ ، عِنْ وَأَلْأَنَ تُومُوا فَلَعْرُوا وَادِي ذَارَدَ فَسَرْنَا وَادِي زَارْدَ ، عِنْ وَكَانَتْ جُنْهُ ٱلْأَيَّامِ مُنْذُسِرًا مِنْ قَادِشَ مَرْنِيمَ إِلَى أَنْ عَبَرْنَا وَادِيَ زَارَدَ ثَمَانِيَ وَتَلايُمِنَ سَنَةً إِلَى أَن ٱخْرَضَ جَيعُ دِجَالِ ٱخْرَبِ مِنْ ٱلْحَقْةِ كَا أَخْسَمَ ٱلرَّبُّ فِيهِمٌ . ٢٢٤ وَكَانَتْ يَدُ ٱلرُّبَ أَيْمًا عَلَيْهِم تُفْنِيهِم مِنْ وَسَعِلِ ٱلْحَلَةِ حَتَّى ٱفْرَضُوا . كَانْتُكُ فَلَمَّا ٱفْرَضَ دِجَال بَلْرُب مِنْ بَيْنِ ٱلْأُمَّةِ وَمَانُوا جِيْبِيجٍ كَلَّنِي ٱلرَّبُّ قَالِمٌ جَيْبِيجٌ أَنْتَ جَازُ ٱلْيَوْمُ نَحْمَ مُوآبَ عَادَ ﴾ ﴿ فَإِذَا دَانَيْتَ جِمَّةً بَنِي غَنُونَ فَلَا تُنَادِهِمُ وَلَا تُنَاسِبُهُمْ فَإِنِّي لَسْتُ مُمْطِيك مِنْ أَدْضِ بَنِي تَمُونَ مِيرَاثًا لِأَنِي لِنِي لُوطٍ وَحَبَثُهَا مِيرَاثًا ، ﴿ يَعْيَعُ إِوْمِي أَيضا تُحْسَبُ مِنْ أَرْضِ ٱلْجَابِرَةِ لِأَنَّ ٱلْجَابِرَةَ أَقُلُوا مِمَّا قَلْلا وَٱلْسَوْنِيُّونَ لِسَوْمَهُمْ ذَمَرْ إِنْهِينَ عَلَيْحٌ وَهُمْ شَمْبُ عَظِيمٌ كَثِيرٌ طَوِيلُ ٱلْقَامَاتِ كَالْمَنَاقِينَ. فَأَهْلَكُهُمْ ٱلرُّبُّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمُ فَلَرَدُوهُمْ وَأَقَدُوا مَحَانَهُمْ كَلِيْكُمْ كَأَصَعَ لِنِي عِيدُو ٱلشَّقِينَ بِسِمِرَ إِذْ أَهْلَتَ ٱخُورِيَنَ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ فَطَرَدُوهُمْ وَأَقَامُوا مَكَانَهُمْ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ . ﴿ يَ الْمُؤْلُونَ ٱلسُّمْوَنَ بَالْثَرَى إِلَى غَزُّهَ أَبَانَهُمُ ٱلكَفْتُورِيُّونَ ٱلْحَالِيجُونَ مِنْ كَحَفْتُورَ وَأَمْلُوا مَكَانَهُمْ ، عَيْدٍ تَفُومُوا ٱدْخُلُوا وَأَغْبُرُوا وَادِيَ أَدْثُونَ ، أَنْظُرْ ، إِنِّي قَدْ دَفَتْ إِلَى يَدَيْكَ سِيْمُونَ مَلِكَ حَشْبُونَ ٱلْأُمُودِيُّ وَأَدْضَهُ فَلَشْرَعْ فِي ٱلْمُلَّكِ وَبَاحِبْهُ ٱخْرَبَ عِيثَيْنِ وَأَنَا فِي هٰذَا ٱلْبُومِ أَبْدَأَ بِإِيمَاعٍ دُعْرِكَ وَخَوْظِكَ عَلَى فَجُوهِ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ غَتَ ٱلسُّهَا ۚ وَإِذَا هُمْ تَعِمُوا بَغَبَركَ رَجُمُوا وَأَرْتَمَمُوا بَيْنَ بَدَيْكَ ، عِلَيْ فَبَنْتُ دُسُلًا مِنْ يَرَيُّ فَدِيُوتَ إِلَ سِيطُونَ مَلِكِ حَشِبُونَ بِكَلَامٍ ٱلسِّلَمِ قَائِلًا \$25 حَيْنِي أَمْرٌ فِي طَرِيقٍ أَدْضِكَ وَأَ نَا أَشَكُ فِ ٱلطُّرِيقِ لَا أُمِيلُ يَنْهُ وَلَا يَمْرَةً . كَانَتِكُ فِضَّةٍ تُمِرُفِي طَمَامًا فَآكُلُ وَبِفِضَّةٍ تُعْلِيٰ مَا ۗ فَأَثْرَبُ وَأَغْرُهُ يَرِيْلِي فَعُطْ ١٩٣٤ كَا مَنْعَ مَبِي بُوْعِيدُوَ ٱلْفَيْمُونَ بِسِيرَ وَٱلْوَآيِيْونَ ٱلْنُقِيُونَ مِادَ حَتَّى أَغَيْرُ ٱلْأَرْدُنَّ إِلَى ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي أَعْطَانَا ٱلرَّبِّ إِلْهُنَا . \$ يُنْكِحُ فَأَنِي سِيمُونُ مَلِكُ حَشْبُونَ أَنْ يُجِيزَنَا فِي أَدْمَتِهِ لِأَنَّ أَلَّابً إِلَيْكَ صَلَّى نَفْسَهُ وَسَلِّبَ ظَلِّهُ لِكِنْ يُسْلَمُهُ إِلَى بِدِكَ كَا زَى ٱلْيَوْمَ . ﴿ يَنْ فَعَالَ لِيَ ٱلَّابُ ٱلغَلْ فَعُ بَعَلْتُ أُسَلِمُ سِيحُونَ وَأَدْمَتُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَأَشْرَعْ فِي ٱلتَّسَلُّكِ وَدِثْ أَدْمَهُ. بِهِي تَحَرَجَ سِيعُونُ عَلِنَا بَغِيهِم فَوْمِهِ لِفُرْبِ إِلَى يَاحَمَنَ ﴿ يَهِي فَأَسْلَمَهُ ٱلرَّبُّ إِلَيْسَا بَيْنَ أَيْدِينَا فَتَتَكَاهُ هُوَ وَبَنِيهِ وَجَسَعَ فَوْمِهِ ٢٢٥٪ وَفَضَا جِمِعَ مُدْنِهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَكْتِ وَأَبْسَلَنَا كُلُّ مَدِيمةٍ رَجَالْمًا وَنَـٰئَآهَمَا وَأَمْلَمَالَمَا لَمْ نُغْتِي بَاقِيّا ﴿ وَأَمَّا أَلْبَالِمْ ۚ فَغَنِينَاهَا لِأَنْتُبِ مَمْ غَنْيَةٍ الْمُدْنِ ٱلَّتِي فَغَنَاهَا. ﴿ لِلَّهِ مِنْ عَرُوعِيرَ ٱلَّتِي عَلَى عُدُوقِ وَادِي أَرْثُونَ وَٱلْمدينَةِ ٱلَّتِي فِي الْوَادِي ۚ إِلَّى جِلْمَادَ لَمْ تَنِينَ فَرْيَةٍ ٱلمُتَّمَّتُ عَلَيْنَا لِمَا ٱلْكُلُّ أَسْلَمَهُ ٱلرَّبُ إِلْهَا بَيْنَ أَيْدِينَا كَيْنِ إِلَّا أَدْضَ بَنِي غَنُونَ فَإِنَّا لَمْ نَقُرْبُهَا كُلُّ شَاعِلَىٰ وَادِي يَبُوقَ وَمُدُنَ ٱلْحَبَلِ وَسَاتَ مَا نَهَانَا عَنْهُ ٱلرُّبُّ إِلْهَا

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثُ

كل مُ النَّيْنَا فَصَيدتًا فِي طَرِيقٍ بَاشَانَ فَحَرَجَ مَلِنَا عُوجٌ مَلِكُ بَاشَانَ يَجْمِيعٍ قَوْمِهِ

إِلْمِي لِتَسْلُوا بِهَا فِي ٱلْأَدْضِ ٱلْتِي أَنْتُمْ صَارُِّونَ إِلَيْهَا لِتَرِقُوهَا ﴿ يَحْيَثِهِ فَأَخْفُوهَا وَآعُلُوا بِهَا قُلِنَهَا حِكْتَكُمْ وَفَهِمُكُمْ لَدَى غُونِ الْأَمْمِ الَّذِينَ إِذَا سِينُوا بِدُو الرُّسُوم يَوْلُونَ لَّا مَرْمَ أَنْ هَلَا النَّفْ ٱلْعَلِيمَ هُوَ شَبُّ مَكِيمٌ مَهِيمٌ . عَيْدٍ لا أَوْ أَيَّ أَمْوَ كَبِرَوَ لمّ لَيُّهُ قَرِيبَهُ مِنهَا كَأَلُبِ إِلْمِنَا فِي كُلُّ مَا تَدْعُوهُ . ﴿ يَكُمْ وَأَيُّهُ أَمَّةٍ كَبِرَةِ فَمَا رُسُومُ وَأَحْكَامُ عَلَيْكُ مُحْبِيعٍ هٰذِهِ ٱلنُّودَاةِ ٱلَّتِي أَنَا ٱللَّهِمَا عَلَيْكُمُ ٱلْبُومَ . عَنه إِنَّا ٱخْرَبُ وَأَحْتَمُظُ لِنُسَلِثَ جِدًّا كَبُلا نَسْمَى ٱلْأَمُورَ ٱلَّتِي رَأَنَهَا عَيَّاكَ وَلَا تَرُولَ مِن ظَلِكَ كُلُ أَيُّكُم حَيَاتِكَ بَلْ عَلِيْهَا بَنِيكَ وَبَنِي بَنِيكَ . ﴿ يَنْهُ لَا يَمْ وَفَفْتَ أَمَامَ ٱلرُّبِّ الْمِكَ فِي حُودِبَجِينَ قَالَ لَيْ ٱلرَّبُّ اجْمُ لِي ٱلشَّنبَ حَتَّى أَنبِهُمْ كَلَامِي لِكُيْ يَشَلُّمُوا عَلَقِي طُولَ ٱلْأَيْلِمِ أَلِّي تَحَيِّوْنَهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلِيَلِمُوا بَيْهِم . عَلَيْكِ فَتَقَدَّمُمُ وَوَقَعْمُ أَسْفَلَ ٱلْجَيْلِ وَٱلْجَيْلُ مُضْطَرِمُ بِالتَّادِ إِلَى حَسَيِدِ ٱلنَّهَآءَ وَعَلَيْهِ ٱلطَّلَامُ وَٱلْمَصَامُ وَٱلْدَّجِنُ. عَنْ فَكُمُّ مُكُمُ ٱلرَّبُّ مِنْ وَسَطِ اللَّهِ فَكُنُّمُ سَامِيدِنَ مَوْتَ ٱلْكَلَامِ وَأَنْمُ لَاتُدْرِكُونَ مُودَةً لِي سَوْنًا فَعَدْ عِنْ وَأَنْبَاكُمْ بَهْدِهِ الَّذِي أَمْرَكُمْ أَنْ سُلُوا بِو السَّفْر ٱلْكَلَّات الْتِي كُتِبًا عَلَى لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرِ • ﴿ لَكُنَّا كُوا أَمْرَنِي ٱلْزَبُّ فِي ذَلِكَ ٱلْوَصْرِ بَأَنْ أعَلَى كُمُ وسُوما وَأَحْكَاماً تَسْلُونَ بِهَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّي أَنْتُم سَالِ وَنَ إِنَهَا يَرَوُهَا. جِنَاجٍ فَأَحْفَظُوا لِأَنْهُ كُمْ جِدًا إِنْكُمْ أَرْوَا صُورَةً فِي قَوْمٍ خِطَابِ ٱلرَّبِ لَكُمْ فِي حُود بِ مِن وَسَطِ ألنَّادِ عِنْكِمْ لِللَّا تَفْسُلُوا وَتَسْلُوا لَكُمْ غِنَالًا مَفُونًا عَلَى شَكُلٌ صُورَةٍ مَا مِن ذَكَرَ أوْ أَنْنَى ﴾ ﴿ أَوْ شَكُلِ شَيْءٍ مِنَ ٱلْبَهِاثُمِ ٱلَّتِي عَلَى ٱلْأَرْضِ أَوْ شَكُلِ طَارْ دِي جَنَّام بِمَا يَجِيرُ فِي ٱلسُّمَا ۚ ﴿ يَهِيكُمْ أَوْشَكُلُ مَنِي ۚ مِمَّا بَدِبُّ عَلَى ٱلأَرْضِ أَوْ مَنِي وَمِنَ ٱلسُّمَكِ عَلَيْ الْمُلَا فَتُ الْأَرْضِ . يَحْلُوا وَكُلِلا وَفَعَ طَرَقَكَ إِلَّى اللَّهُ وَتَنظَرَ النَّيْن وَالْمُدَرُ وَالْكُوَ كِنَ جَعِ جُدِ النَّهِ عَاجَمُهُ النِّ إِلَاكَ عَثْلًا لِلْهِ النَّادِ النَّيْنِ النَّي تَحْتَ ٱللَّهَا وَ فَخِنَذَبَ وَتَنْجُد لَمْا وَتَنْبُدَهَا عَنْهُ وَأَنْمُ قَدِ ٱلْمَلْقَاكُمُ ٱلرَّبُّ وَأَخْرَجُكُمْ مِنْ أَفْوَدُ الْمُدْيِدِ مِن مِصْرَ لِتَكُونُوا شَبْ يَرَاثِ كَانِي هٰذَا الْيَرْمِ. عَنْهِ وَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ غَضِبَ عَلَى بِسَبِّكِكُمْ وَأَصْمَ أَنَّ لَا أَغَبُرَ ٱلْأَرْدَٰنَ وَلَا أَدْخُلَ ٱلْأَدْضَ الصَّالِحَةَ ٱلَّتِي يُعْطِيكُهَا ٱلرُّبُّ إِلْمُكَ مِيرَانًا ﴿ ﴿ كَا مَا أَمُوتُ فِي هٰذِهِ ٱلأَرْضَ لَا أَعْبُرُ ٱلْأَدْدُنَّ وَأَنْتُمْ تَسْبُرُونَهُ وَتَرِقُونَ يَلْكَ ٱلْأَرْضَ ٱلصَّلِكَ . ﴿ ﴿ ﴿ وَ الْحَدْرُوا لِأَشْكُمْ مِنْ أَنْ تَلْمُواْ عَدْ ٱلرَّبِ إِلْمُكُمُ الَّذِي صَلَمَهُ مَمَكُمْ فَصَنْمُوا لَكُمْ غِنَالًا مَفْونًا لِغَيْهِ عِمَا نَهَاكَ عَنْهُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ عِنْهِمْ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ هُو لَارْآكَ أَلْ عَنْهُ وَإِذَا وَلَدَثُمْ بَيِنَ وَبَنِي بَينَ وَتَشَكَّتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَصَدَتُمْ وَعَلِلْمَ غَتَالًا مَنْمُونًا لِنَيْ وَ مَا وَمَلَامُ الثَّرُ فِي عَنِّي الرَّبِ الْمُكُمْ وَأَسْخَطُنُوهُ عَلَيْهِ فَإِنِّي مُذَا لَيْوَم أَنْهُ لَهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّهَا ۗ وَٱلْأَرْضَ بِأَكْنُمُ تَبِيدُونَ سَرِينا مِن عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّي أَنْتُمْ عَادِلُونَ ٱلْأَرْدُنُ إِنَّهَا لِتَرِقُوهَا • لَا تَطُولُ أَيَّا مُصْحُمْ عَلَيْهَا بَلْ تَضْعَلُونَ أَسْخُ لَالَّا عَنْ وَيُشَنِّكُمُ ٱلرَّبُّ فِهَا بَيْنَ ٱلشُّمُوبِ حَتَّى تَبَعُوا جَاعَةً مَمْدُودَةً فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ بَنُومُكُمُ ٱلْأِبُ إِلَيْهِمْ عِنْهِ وَتَشَكُّونَ هُنَاكَ آلِيةً صَنْفَةً أَيْدِي بَضَرِ مِنْ خَشَب وَحَمْدِ عِمَّا لَا يُنْصِرُ وَلَا يَتُمُ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشَمُّ . كَانَ وَمُطَلِّ مِنْ ثُمَّ ارْبُ إلَك فَهِدُهُ إِذَا أَنْهَنَّهُ بِكُلِ ظَلِّكَ وَكُلَّ مُسِكَ . يُحَيِّقٌ وَإِذَا صُبِّقَ عَلَيْكَ وَأَمَّا بَكَ هٰذِهِ ٱلْأَمُودُ كُلُّهَا فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ تَرْجُمُ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَمَكَ وَأَشْمُ لِصَوْتِهِ ﷺ لِأَنَّ الرَّبُ إِلَىكَ إِلَّهُ رَمُومُ لَا يَخَذُلُكَ وَلا يبِيدُكَ وَلا يَلْمَى عَبْدَ آ بَا لِكَ الَّذِي أَقَمَ بِ لْمُمْ. ﷺ وَٱلْآنَ فَسَلْ عَنِ ٱلْأَيَّامِ الْأُولِ ٱلَّتِي سَقَتْ مِنْ قَبْكَ مُنذُ يَوْمَ خَلْنَ

مُكْلِكُمْ أَحْيَةً ٱلْيَوْمَ. عِنْ أَعَلَرُوا إِنِّي قَدْ مَلَّتُكُمْ دُسُومًا وَأَحْكَامًا كَا أَمَرَ فِي ٱلرَّبِّ

ٱلرُّبُّ هُوَ ٱلْإِلَٰهُ لَيْسَ إِلَهُ سِوَاهُ . ﴿ لَيْكُمْ مِنْ ٱلسُّمَآةُ أَسْمَكَ صَوْتُهُ لِيُؤدِّ بَكَ وَعَلَى اَ لأَدْضَ أَدَاكَ نَادَهُ اَلْعَظِيمَةَ وَسَيِعْتَ كَلاَمَهُ مِنْ وَسَطِ اَلنَّادِ ، عَنْ وَالْكَ أَنَّهُ أَسّ آبَاكَ وَأَصْطَلَى نَسْلُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَخْرَجَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بَخْذَرَتِهِ ٱلْعَظِيمَةِ مِنْ مِصْرَ وين يَعْلُودَ أَمَا أَشَدُ وَأَعْظُمَ مِنْكُ مِنْ بَيْن بَدْ لِكَ وَبُدْخَلَّتَ أَدْضَهُمْ وَسُطَّكُما مِيراتًا كَمَّا رَى الْيُومَ . عَيْنِهِ فَأَعْلَمُ الْيُومَ وَرَدِّدْ فِي قَلْبِكَ أَنَّ الرَّبِّ هُوَ الْإِلْهُ فِي السَّهَاة مِنْ فَوْنُ وَفِي ٱلْأَدْضِ مِن أَسْفَلُ لَيْسَ سِوَاهُ عَنْهَ وَأَحْفَظ دُسُومَهُ وَوَصَايَاهُ ٱلِّي أَكَا آمُركَ بِهَا أَيُومَ كِنَىٰ تُعِيبَ خَيْرًا أَنْتَ وَبُولَ مِنْ بَدِكَ وَكِنَى تَطُولَ أَيَّامُكَ فِي الْأَوْضِ أَلِّي يْطِيكَ ٱلزَّبُّ إِلَيْكَ مَدَى ٱلدُّهْرِ ، ﴿ ﴿ لَكُنَّا حِيلَةٍ فَرَدَّ مُوسَى ٱلاَثَ مُدُن فِي عِيْر ٱلْأَدْمُنِ تَخُومَ شِرِي ٱلنَّمْسِ عِنْهِ لِيَهُرُبُ إِنَهَا كُلُّ قَاتِلَ يَمْثَلْ صَّاحِبَهُ بِنَيْرِ تَصَّدُ وَهُوَّ غَيرُ مُنْفِ لَهُ مِنْ أَمْسِ فَا قَبِلُ فَيَهرُبُ إِلَّى إِحْدَى يَكْ ٱلْدُرُ فَيَكِا . ﴿ وَهِي كَالْمَرُ فِ ٱلْبَرَّةِ فِي أَرْضِ ٱلسَّهُ لِلرَّأُوبِينَيِنَ وَدَهُوتُ فِي حِلْمَادَ لِلْجَادِيْنَ وَجُولَانُ فِي بَاشَانَ الْمُنْسَيْنَ وَ عِلَيْهِمَ هَذِهِ هِي ٱلْخُرْدَاةُ ٱلَّتِي وَصَمَهَا مُوسَى لِيْنِي إِسْرَائِسلَ جِنْ إِلَيْ وَهْذِهُ هِيَ ٱلنَّهَادَاتُ وَٱلزُّسُومُ وَٱلْأَحْكَامُ ٱلَّتِي كُلُّمَ مِهَا مُوسَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ عِندَ مَرُوجِهِمْ مِن مِصْرَ عَلَيْهِ فِي عِبْرِ ٱلْأَدُنُّ فِي ٱلْوَادِي ثُمَّاهَ بَيْتَ فَنُورَّ فِي أَرْضُ سِيعُونَ مَكِ ۚ ٱلْأَمُودَ بِينَ ٱلَّذِي كَانَ مُعَيًّا بَحَشُهُونَ ٱلَّذِي ضَرَبَهُ مُوسَى وَبُو إِسْرَا يُلَ بَندَ خُرُوجِم مِنْ مِصْرَ عِلَيْكِ وَأَمْلَكُوا أَدْحَهُ وَأَدْضَ عُوجٍ مَلِكِ بَاشَانَ وَهُمَا مَلِكَا ٱلْأَمُودَ بَيْنَ أَلَذِينَ فِي عِبْرِ ٱلْأَذْذُنَّ إِلَى مَشْرِقِ ٱلنَّفْسِ عَلَيْكَ مِنْ عَرُوعِيرَ ٱلَّذِي عَلَى عُدُوَةِ وَادِي أَرْنُونَ إِلَى جَبَلِ سِيْؤُونَ ٱلَّذِي هُوَ حَرْمُونُ عَلَيْكُ وَجِعَ ٱلصَّفْرَآهُ فِي عِبْرِ ٱلْأَدْمُنَ شَرْقًا إِلَى بَحْرِ ٱلْغَوْدِ تَحْتَ سُفُوحٍ ٱلْمُسْحَةِ

#### ألفصل الخامس

كالمناع وأستذتم موسى جبع إسرا بنل وقال للم أسمو بالسرا نيل الراسوم والأشكام أأبي أَكُوهَا عَلَى مَسَامِيكُمُ ٱلْيُومَ وَتَسْلُمُوهَا وَلَمْرِصُوا أَنْ تَسْلُوا بِنَا . ﴿ إِلَّهُ الرَّبِّ إِلْمَنَا قَلْ بَتْ مَمَا عَدُا فِي حُودِبِ . عِيدٍ لامَمَ آبَاتِنَا صَلَمَ ذَلِكَ ٱلْمَهُ مَل مَمَا تَحْن ٱلَّذِينَ هُمُنَا ٱلْدَمَ كُلُّنَا أُحِيًّا \* عَلَيْهِ وَجَا إِلَى وَجِهِ كَلَّمُكُمْ ٱلرَّبِّ فِي ٱلْجَبَلِ مِنْ وَسَعِلِ ٱلتَّارِ كاللَّهُ وَأَنَّا كَامُ بَيْنَ ٱلرَّبِّ وَمَيْتَكُمْ فِي ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ كِيلَى ٱلْمِلْتُكُمْ كَلَامَ ٱلرَّبِّ إِذْ خِنْمُ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَمْ تَصَعَدُوا ٱلْجَبَلِ مَثَالَ . عِيجٍ أَنَا ٱرْبُ إِلَيْكَ ٱلَّذِي أَمْرَجَكَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ مِنْ حَادِ ٱلْمُبُودِيَّةِ . ﴿ يَهِي كَا يَكُنْ لَكَ آلِمَةُ أَخْرَى تُجَاعِي . ﴿ يَهِي لَا تَتَ لَكَ يَخَالًا مَثْمُونًا صُورَةً مَا يُسًا فِي السُّهَاءَ مِنْ فَوْقٌ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ وَمَا فِي ٱلْمَا مَ مِن تَصْتِ ٱلأَدْضِ . عَنْ لَا تَعْجُدُ لَمَا ولا تَشْبُدُهَا لِأَنِي أَمَّا ٱلرَّبُ إللكَ إِلَّهُ غَودُ أَفْضِ دُنْوُبَ ٱلْآبَاءَ فِي ٱلْنِينِ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلتَّالِثِ وَٱلرَّابِعِ مِنْ مُنْضِيًّ ﴿ وَأَشْمُ رَحْهُ إِلَى أَلُوفِ مِنْ عَنِي وَخَافِئِلِي وَسَالِكِي . ﴿ يَهِيْكُ لَا تُطْلِقُ بِأَسْم ٱلَّتِ إِلَيكَ كَاطِلًا لِأَنَّ ٱلرَّبُّ لَا يُرَكِّي مَنْ يَعْلِقُ بِأَسْمِهِ بَاطِلًا . ﴿ يَعْلَظُ أَخْمُ السُّنْتِ وَقَدْسُهُ كَمَا أَمَرُكَ الرَّبُ إِلَىكَ بَهِيْكِ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ تَسْلُ وَتَسْتُمْ بَعِيمَ أَمَّالِكَ المن والوم السَّام سَنتُ الرَّب إلْمك لا تَسَل فيهِ عَلَا أَن وَا بَلْكَ وَآلِبَكَ وَعَبْدكَ وَأَمْنُكَ وَقُوْرُكَ وَمِعَادُكُ وَسَارُ بَهَا مُمكَ وَزُيلُكَ ٱلَّذِي فِي دَاخِل أَبْوَابِكَ كِيكَي يَسْتَريحَ عَبْدُكَ وَأَمْسُكَ مِثْكَ . جِنْهِمْ وَأَذْكُو أَنْكَ كُنتَ عَبْدًا فِ أَرْضَ مِصْرَ فَأَغْرَبَكَ. ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ مِنْ هُمَاكَ بِيَدِ قَدِيرَةٍ وَذِرَاعٍ مَبْسُوطَةٍ وَلِذَاكِ أَمْرَكَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ بأن تَعْمَطُ وَمُ السَّبْدِ ، جَلِيْجَ أَكُومُ أَبِالْ وَأَمَّكَ كَا أَمْرَكَ الزَّبِّ إِلَيْكَ لِكِي تَعلولَ أَيَّالكَ وَتُصِيبَ خَبْرًا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي يُسْطِيكَ ٱلرَّبُّ إِلْهُ . وَمِنْ لا تَشْلُ . وَمِنْ لا لَنْنِ \* الله لا تَعْرِقْ • عِنْ الا تَشَهْدُ عَلَى صَاحِبِكَ تَهَادَهُ زُودٍ . عِنْ لا تَشْتَهِ زَوْجَةَ صَاحِبِكَ وَلَا تَثْفَتِهِ بَيْتُهُ وَلَاحَظُهُ وَلَاعْبُدُهُ وَلَا أَمَتُهُ وَلَاقُورُهُ وَلَا عَارَهُ وَلَا مَيًّا مِمَّا لِمَا حِبْكَ . عِنْهُم مُذِهِ ٱلْكِلِمَاتُ كَلَّمَ ٱلرُّبُّ مِهَا جَاعَتَ مُكُمًّا فِي ٱلْجَبَل مِنْ وَسَعِ ٱلسَّادِ وَٱلْفَمَامِ وَٱلدُّجْنِ بِصَوْتِ غَظِيمٍ وَلَمْ يَذِذْ وَكَتَبَهَا عَلَى لَوْتِي ٱلحَجْرِ

الرُّبُ الْإِنْسَانَ عَلَى الْأَدْضِ مِنْ أَصْبَى السَّبَآءَ إِلَى أَصْمَاهَا هَلْ كَانَ قَطْ مِثْسَلُ هٰذَا

الْأَمْرِ الْسَطِيمِ أَوْهَلُ مُعِمَ بِينْكِ وَ يَعِيمُ هَلَ مَيْمَتُ أَمَّةٌ صَوْتَ اللهِ يَتَكَلَّمُ مِن وَسَطِ النّار

كَمَا سَمِتَ أَمْتَ وَعَاشَتْ . عَلَيْهِ أَوْ هَلْ أَقْدَمَ أَنَّهُ عَلَى أَنْ يَغِيدَ لَهُ شَمَّا مِنْ بَيْنِ شَمْبِ

بْعَادِبَ وَآيَاتِ وَمُغِيزَاتِ وَمُرَاوِبٍ وَيَدٍ قَدِيرَةِ وَذِرَاعٍ مَبْسُوطَةٍ وَعَالِفَ عَظِيمَةٍ

أَمْالُوكُلُ مَا صَنَعَ لَكُمُ ٱلرُّبُّ لِلْمُكُمْ بِيصِرَ أَمَامَ غُيُونَكُمْ . عِنْ ﴿ فَتَدَارِيتَ لِتَعْلَمُ أَنَّ

## ألفَصلُ السَّابِعُ

مِن وَإِذَا أَدْحَكَ الرَّبِّ إِلَىٰكَ ٱلأَرْضَ ٱلِّي أَنتَ صَارٌّ إِلَيْهَا لِتَرِيْهَا وَاسْتَلْصَلَ أَعَا كثيرة بن أمام وجيك الجيبن والرجائيين والأموريين والكنمانيين والقرزيين وَالْحُوْتِينِ وَٱلْبُلُوسِينَ سَنِمَ أَمَمِ أَعْلَمَ وَأَكْثَرَ مِنْكَ ﷺ وَأَسْلَمْهُمُ ٱلرَّبُّ ٱلْمُكَ بَيْنَ يُدَلِّكَ وَشَرَبْتُهُمْ فَأَسِلُهُمْ إَبْسَالًا ۚ لَا تَفْظَ مَمْهُمْ عَبْدًا وَلَا تُخْذَكَ عِهمْ رَأَقَةُ عِيْدٍ وَلَا تُصَاهِرُهُمُ ٱلْبَنَّكَ لَا تُعْلِمًا لِأَنِهِ وَٱلنِّفَ لَا تَأْخَذُهَا لِأَبْكَ عِيبُهُ لِأَنَّهُ يُنُوي آنِكَ عَنِ أَيَّاعِي فَيَعَادُ آلِمَةَ أَخَرَ فَيَضْتَهُ غَضَبُ ٱلرَّبِ عَلَيْكُمْ وَلِبِيكُمْ سَرِيها . كي بل كمَّا تَصْنُونَ بِهِمْ تَنْصُونَ مَنَاجِعُهُمْ وَتُكَثِّرُونَ أَصَلَبُهُمْ وَتُقَطُّونَ عَالِيهِمْ وَغُرَفُونَ عَائِلُهُمْ بِٱلنَّارِ يَكِينِهِ لِأَنْكَ شَعْبُ مُقَدِّسٌ لِلرُّبِّ إِلَيكَ وَإِبَّاكَ أَسْطَقَى ٱلرَّبُّ إليكَ أَنْ تُكُونَالُهُ أَمَّةً خَاصَّةً مِنْ جِمِعٍ ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي عَلَى وَجُهِ ٱلْأَرْضُ يَهِيجٍ لَا المُثَّكُمُ أَكُثُرُ مِنْ جِيمِ الشُّمُوبِ لَزِمْكُمُ الرَّبِّ وَاصْطَفَاكُمْ فَإِغَا أَنَمُ أَقَلُّ مِنْ جَيم الشُّمُوب يُحَيِّلُ لَكِن لِيَحَةً ٱلْبُ لَكُمْ وَعَامَتُهِ عَلَى ٱلْبِينِ ٱلْتِي أَقْسَمَ بِهَا لِا مَ لِكُمْ أَفْرَجُكُمْ أَرْبُّ بِيَدٍ قَدِيرَةٍ وَفَدَاكُمْ مِنْ دَارِ ٱلْنُهُودِيَّةِ مِنْ بَدَى فِرْعَوْنَ مَكِ مِصْرٌ . عَيْمَ فأعكمُ إِنَ الرَّبِّ إِلَيْكَ هُوَافَةُ الْإِلَهُ ٱلْأَمِينُ يَحْفَظُ ٱلْهُدَ وَالرَّحْمَّةَ لِعُجِيهِ وَحَافِظِي وَصَامَاهُ إِلَىٰ المب جِيلِ عَنْ إِنَّا فِي مُنْسِبِ فِي أَلْمَالِ مُسَأْمِلًا لَمْمُ لَايْمِالُ مُنْسَفَ فِي ٱلْمَال يُكَافِنُهُ . ﴾ لَيْنِيْ لِللَّهُ فَالْمُفَعِلَ ٱلْوَصَالِيا وَٱلزُّسُومَ وَٱلْأَحْكَامَ ٱلَّتِي آشُرَكَ ٱلْيُومَ أَنْ تَسْلَ بِهَا . ` يعت لا فإذا سَعِنْت هذه الأشكام وَخِينتُها وَعِلْت بِها فَجَرْ آوَكَ أَنْ يَسْفَظ الرُّبُّ إللك عَهْدُهُ لَكَ وَرَحْمَهُ أَلِي أَفْهُمَ عَلَيْهَا لِآ بَآلِكَ جِنْهِ فَعِبْكَ وَلِيَارِكُكَ وَيُكَوْلُ وَلِيكولُ غْرَهُ أَحْثَآلِكَ وَغْرَةً أَرْضِكَ مِنْ يُرَكُ وَعَسِيرِكَ وَزَيْنِكَ وَيَاجٍ بَمِّركَ وَغَسَكَ فِي ٱلْأَرْضِ أَلِي أَمَّامَ لِآ بَالِك أَنْ يُعِلِيا لَكَ عِيدٍ وَتَكُونُ مُبَرِّكًا فَوَقَ جَبِعِ الشُّمُوبِ وَلَا تُكُونُ عَنْهِمُ وَلَا عَاقِرُ فِيكَ وَلَافِي بَهَالِهِكَ . عَنْ وَلا بِلْ الرَّبِّ مِنْكَ كُلُ مَرَض وَجِيعَ أَذُوَّآهُ مِصْرَ ٱلْحَيِنَةِ ٱلَّتِي عَرَفَتَهَا لَايُحِلُّهَا بِكَ بَلْ يُحِلُّهَا غِينِينِكَ. ١١٤ وَتَفْرَسُ نِعِيمُ ٱلنُّمُوبِ ٱلَّذِينَ يَدْفَعُهُمُ إِلَيْكَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ فَلا تُشْفِقُ عَيْنَاكُ عَلَيْهِمْ وَلا تَشْبُ دُ الْمَتْهُمْ فَإِنَّ ذَٰ إِكَ وَهَنَّ لَكَ. جَيْنِهِمْ فَإِنْ قُلْتَ فِي تُصْبِكَ هُولَا ۚ ٱلْأُمُمُ أَكُثُرُ مِنْي فَكُيْفَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَطْرُدُهُمْ . ﴿ يُلِيكُ فَلا تَقَعَهُمْ بَلْ تَذَكُّ مَا صَنَمَ الرُّبُّ إِلَيْكَ جَرْعَونَ وَسَارُ ٱلْمِصْرِيْبِنَ ﴾ وَاللَّهِ الْمُعِنَ ٱلْمُعَلِّمَةَ ٱلِّتِي رَأَتُهَا عَبَاكُ وَٱلْآيَ وَٱلْمُعْرِاتِ وَٱلْهَدَ ٱلْمُدِيرَةُ وَالْوَلْعَ ٱلْمُسُوطَةَ أَلِي بِهَا أَمْرَجَكَ ٱلْرُّبُّ إِلْكَ كَذَا يَمَنَ ٱلرُّبُّ إِلْكَ بَضِيمِ الْأَمْم الْأِينَ أَنْتَ خَايِثُ مِنْهُمْ عِينِهِ وَيُسِلُ عَلَيْهِمِ ٱلرَّبِّ إِلَىكَ ٱلزَّابِيرَ حَقَّى بِيدَ ٱلْكِقِيلَ وَٱلْتُوَادِينَ مِنْ وَجِكَ . ١٤٢٦ فَلا زَحَيْهُمْ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ فِي مَا بَيْنَكُمْ إِلَّهُ عَظِيمُ دَهِب كُلِيْكُ وَالرُّبُ إِلَٰكَ يَسْتَأْمِلُ أُولَٰكِ ٱلْأُمَمَ مِنْ بَيْنَ يَدْ يُكَ ظَيلًا ظَيلًا إَكُثُ لَا تَقْدِدُ أَنْ تُغْنِيهُمْ سَرِمِنَا لِلَّهَ يَكُثُرَ عَلَيْكَ وَحْسُ ٱلْعُفُوآ اَ ﴿ يَعِيدُ وَلِيسْلِهُمُ ٱلرَّبُّ إَلَمْكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَيُومِمُ عَلَيْهِمِ أَصْطِرَابًا شَدِيدًا حَتَّى يَفَنُوا ﴿ وَيُدْفَعُ مُلُوكُهُمْ لِلَ مَدكَ تَعْضُو أَسَآهُمْ مِنْ تَخْتِ النَّهَا ۚ فَلاَ يَفِثُ أَحَدُ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى تُغْيِيمُ ۚ وينهج وَغَائِلَ آلِمَنهم تُحْرِقُهَا بِالنَّادِ لَا تَنْتَهِ مَا عَلَيْهَا مِنَ ٱلْمُشَّةِ وَٱلدَّعَبِ وَلَا تَأْخُذُهُ لَكَ لِنْلَا يُكُونَ لَكَ وَمَمَّا فَإِنَّ ذَلِكَ رِجْسُ لَدَى الرُّبِّ إِلَمْكَ ١٤٠٤ فَلَا تُدْخِلُ بَيْنَكَ رِجْمًا لِلَّا تَكُونَ مُنِسَلًا مِثَةً بَلِ أَسْتَرَفِهُ وَلَيْكُن رَجْمًا لَذَيْكَ لِأَنَّهُ مُنْسَلُ

#### ألفصل الثامن

يه المنظوا جميع الوسايا التي آمريم بها أيوم واعفوا بها كي تقيوا وتكثوا وتعشفوا وتشكل الأدش التي الفسم الراب عليها لا بالكلم المجيع والذكر جمية العلم في المي المراف فيها الراب إلمك في الترقيع هوه الأرابين الما ليتيك وتحقيقك وخير على عالم في غلبك المنشط وساياه أم لا يجوج تعناك والباعك والمنسك المن الذي الم ترك وَقَفَهَا إِنَّى الْمُعْلَمَ عَلَمْ اللهُونَ مِن وَسَطِ الطَّامِ وَالْجَيْلِ عَنْظُمْ إِلَا تَقَدَّمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ وَقَالَمُ اللهِ وَقَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### ألفصل السادس

﴿ وَهٰذِهُ هِيَ ٱلْوَصَايَا وَٱلرُّسُومُ وَٱلْأَحْكَامُ ٱلِّي أَمْرَنِي ٱلرُّبْ إِلَيْكُمْ أَنْ أَعَلِيكُمْ إِلَاهَا لِنَسْلُوا بِهَا فِي الْأَرْضِ الِّي أَنْتُمْ جَازُونَ إِلَيْهَا لِتَسْتَكِكُوهَا عِنْ لِكُن تَنْقَ الرُّبّ إلَمَكَ حَانِمُنَا جَمِعَ وُسُومِهِ وَوَصَايَاهُ أَلَيْ أَنَا كَرُكَ بِهَا أَنْتَ وَآبُكَ وَأَنْ آبِكَ طُولَ اَيَّامِ حَالِكَ وَلِكِيَّ تَعُولَ اَيَّامُكَ . عِنْ قَاسَمَ إِلْمَرَائِلُ وَآمُرِصْ أَنْ تَسْلَ لِعُبِبَ خَيْرًا وَلَكُنُرُ جَدًا كُمَّا وَعَدَكَ ٱلرَّبِّ إِلَهُ آجَاتِكَ فِي أَرْضَ تُسَدُّرُ لَبَّا وَعَسَلًا • ﴾ يَنْ إِن مَمْ فَإِلْمُ إِنْ أَلُبُ إِلْمَا وَبُ وَلِيدٌ ﴿ وَلِيدُ اللَّهِ إِلَّا ثُلُ إِلْمُكَ بِكُلَّ عَلَاكَ وَكُلِّ تَمْسِكَ وَكُلُ فُعُدَ تِكَ. ﴿ وَكُنُلُ هُذِهِ ٱلْكِلِمَاتُ أَلِيَّ أَمَّا ٱلْرَكَ بِهَا أَلَوْمَ فِي ظَبِكَ ﴾ ﴿ وَكُرُّوهَا عَلَى بَيْنِكَ وَكُلِّيهُمْ مِهَا إِذَا جَلَسْتَ فِي بَيْنِكَ وَإِذَا مَشْلِتَ فِ الطَّرِينَ وَإِذَا غِنْتُ وَإِذَا فَتْتَ. جِينِجُ وَٱلْصِلْعَا عَلَامَةً عَلَى بَدِكَ وَكَتُكُنْ عَسَائِبَ بَيْنَ عَيْنِكَ ﴿ وَهِي وَأَكْتُهَا عَلَى عَمَا لِنِو أَنُوابِ بَيْنِكَ وَعَلَى أَنُوا لِكَ . ﴿ يَهِيْنِ وَإِذَا أَذَخَكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ ٱلْأَدْضَ ٱلَّتِي أَفْسَمَ لِا ۖ أَلِيكَ إِرْهِيمَ وَإِسْخَقَ وَيَنْفُوبَ أَنْ لِيُعلِبَا لَكَ مُدَنَّا عَظِيَةً حَسَنَةً لَمْ تَنِهَا عِنْهِمْ وَلَيُونًا ثَمَّلُوهُ أَكُلُّ خَبْرِ لَمْ ثَلَّاهَا وَصَهَارَجَ تَخُورَةً لَمْ غَيْرِهَا وَكُوْمًا وَزَيْلُونًا لَمْ تَشْرَسُهَا ££\$ فَأَحَلَتَ وَشَبِعْتَ ££\$ فَأَخَذَذَ أَنْ نْشَى ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرٌ مِنْ دَادِ ٱلْمُنْوِدِيَّةِ مِل ٱلرَّبُ إِلَيْكَ تَتَقِي وَإِيَّاهُ تَسُدُوْوَبَا سِمِنهُ تَحْلَفُ. يَجِينِينِ لَا تَتَهَمْ آلْمَةً أَخَرَ مِنْ آلِمَةِ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ حَوَالَكُمُمُ كِنْ أَرْبُ إِلَىٰ هُوَ إِلَهُ غَيُورُ فِيَا بَيْكُمْ لِكِي لَا يَشْتَدُ عَلِكَ غَمْبُ ٱلَّابِ إِلَمْكَ فَيُبِدَلَةَ عَنْ وَجُهِ ٱلْأَرْضِ • ﴿ لَهِنَا ۚ لَالْجَرِّ أُوا ٱلرَّبِّ إِلٰهُكُمْ كَا يَم أَبْقُوهُ فِي ذَاتِ ٱلْحِنَّةِ ﴿ وَلَهُومَ لَمُ الْمُغَلُّوا وَصَالِما ٱلرُّبِّ إِلٰهِكُمْ وَشَهَادَاتِهِ وَرُسُومَهُ ٱلَّتِي بَأَمْرُكُمْ بِهَا. عِنْ وَاسْنَمِ ٱلنَّوِيمَ وَٱلصَّاجَ فِي عَنْنِي ٱلرَّبِّ كِنِّي تُعِيبَ خَيْرًا وَتَشَخَلَ وَزَّتَ الأَرْضَ السَّالِحَةَ الَّتِي أَقْسَمَ عَلَيْهَا ٱلرَّبُّ لِآ بَالِكَ كَالِيْجَ أَنْ يَطْرُدُ تَهِمَ أَعْدَآلِكَ مِنْ أَمْلِكَ كَمَا تَكُلُّمُ ٱلرُّبُّ . عِنْ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ ٱبْلُكَ غَدًا كَا يَكُ مَا ٱلشَّهَاذَاتُ وَٱلرُّسُومُ والأحكام الِّي أَمَرُكُمْ بِهَا الرَّبُّ إِلَيْنَا عِينِيعٍ مَثْلَ لِأَذِيكَ إِنَّا كِنَاعَبِيدًا فِيرَعُونَ بمضرَّ فأغرَجَنا الرَّبُّ مِنْهَا بِيَدِ قَدِيمَةِ عِينَ السَّمَ الرَّبُّ آيَا وَمُفْهِزَاتٍ عَظِيمَةٌ وَمُمْكَمَّةً بمصرَ وَبَفِرْعُونَ وَجِيعٍ بَيْتِهِ عَلَى عُبُونِنَا ﴿ يَعْتُمْ وَأَخْرَجَامِنَ هَنَاكَ لِكُمْ أَيْدَ خِلَنَا وَيُعْلِينَا ٱلأَدْضَ الِّنِي أَفْتَمَ عَلَيْهَا لِآ بَالِيَّا وَهِي كَالْمَ فَامْرَ قَا الرَّبُّ إِنْ تَصْنَعُ هٰذِهِ ٱلرَّاسُومَ وَتَخَافَ ٱلرَّبُ إِلَيْنَا لَكِي نُسِيبَ خَيْرًا كُلُّ ٱلْأَيْمِ وَغَيَاكُما فِي يَوْمِنَا لَهَنَا يَكُونَ قَايِرٌ إِذَا حَرَّفَنَا أَنْ تَعَمَّلَ بِجَبِيمٍ هَذِهِ ٱلْوَصَايَا بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ إِلْمَنَا كَمَا أَوْصَانَا

Digitized by Google

مِنْ فَمَ الرَّبِ ثَمْبَا الْإِنْسَانُ. عِنْهِ ثِبَالِكَ لَمْ تَشَقَّلُ طَلِكَ وَرِجْكَ لَمْ تَرْمُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَرْسِينَ مَنَةً. عِينَجُ فَاعْلَمْ فِي تَصْكَ أَنْهُ كَمَا يُؤَدَّبُ ٱلْمَرْءَ وَلَدُهُ قَدْ أَذَّ بُكَ ٱلرَّكَ إِنْكَ : حِنْهِ فَأَخَطَ وَمَا يَا ٱلَّذِي إِلَمْكَ وَسرْ فِي طَرِيقِهِ وَٱخْتُهُ حَبِيعٌ فَإِنَّ ٱلرَّبّ إلَّكَ مُدْخِكُ أَرْمًا صَاخِهَ أَرْمًا ذَاتَ أَجَارِ مَلَة وَعُيُون وَخِلَرِ تَتَغَيُّرُ فِي غَوْدِهَا وَتَجْدِهَا وي أَوْضَ حِنْفَةِ وَشَعِيرِ وَكُوْم وَيْنِ وَرُمَّانِ أَوْضَ ذَيْتٍ وَعَلَى ٢٠٠ أَوْمَا لَا أَكُولُ فِيهَا خُبْرَكَ بَشْتِي وَلَا يُمُوزُكُ فِيهَا شَيْ أَرْمَنَا مِنْ حِبَادَتِهَا ٱلْحَدِيدُ وَمِنْ جِالِهَا تَصْلَمُ ٱلصَّكَنَّ. ﴿ يَجِيعُ فَكَأَكُلُ وَتُنْتُمُ وَتُكَبِرُكُ ٱلرُّبُ إِلَىكَ لِأَجْلِ ٱلْأَرْضِ ٱلصَّاجِكَ أَلَّى أَسْلَاكِهَا . يَحِينُهُ إِخْذَرُ أَنْ تَغْنَى ٱلرَّبُ إِلَيْكَ وَلَا تَخْفَظَ وَصَابَاهُ وَأَحْكَامُهُ وَدُسُومَهُ ٱلَّتِي أَمَّا آمُرُكُ مِهَا ٱلْيَوْمُ عَلَيْهِ عَالَمَةَ أَنَّكَ إِذَا أَحَكَتَ وَشَهِتَ وَبَنِّتَ يُومًا حِسَانًا وَسَكُنْهَا عِلَيْهِ وَكُثْرَ مَرُكَ وَعَنْكَ وَفِضَّكَ وَفَصَّكَ وَهَمْ مَالَكَ كان عَلَمُ ظَلِكَ كُنْلَى ٱلرُّبِّ إِلَيْكَ ٱلَّذِي أَمْرَجَك مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ دَاد ٱلْمُودِيَّةِ ﴿ لَيْنِي مَيْرَكَ فِي ٱلْبَرِيَّةِ النَّاسِمَةِ ٱلْخُيفَةِ حَيْثُ ٱلْحُياتُ ٱلْخُرِقَةُ وَٱلْمُقَارِبُ وَٱلْسَلَامُ حَيْثُ لَئِسَ مَا ۗ أَلَذِي أَخْرَجَ لَكَ ٱلْسَآءَ مِنْ صَخْرَةِ السُّوان وَالْمُمَاكَ فِي الْمِرَةُ الْمُن الَّذِي لَمْ يَرْفُهُ آلِكُكُ لِمُنْبِكَ وَيَفْتَكَ مَتَّى نُحْسَنَ إِلَيْكَ فِي آغِرَيْكَ ﷺ وَلِلَّا تَقُولَ فِي ظَلِكَ إِنَّ فُؤْقِ وَفُدْرَةَ بَدَيُّ هَا أَنْدَأَ مَا لِ هٰذَا ٱلْمِسَادَ عِنْ يَمْ لَذُكُرُ ٱلرُّبُّ إِلَهَكَ فَإِنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ فُوَّةً تُكْنَسُ بِهَا ٱلْهِدَارَكِينَ يَنِيَ عَهْدَهُ أَلْدِي أَفْهُمَ بِدِلا ۚ قَالِكُ كَمَّا فِي هَٰذَا ٱلْيَوْمِ : عَلَيْهِمْ وَإِنْ نَسِبتَ ٱلرَّبِ إِلَيْكَ وَٱلْتَبَتَ آلِمَة غَرِيبَةً وَعَبَدْتَهَا وَتَعَدْثَ لَمَا فَأَنَا شَاهِدٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَنَ مَّاثُكُمْ مَهْكِلُونَ هَلَاكًا ££\$ كَالْأَمْمِ أَلِي أَبَادَهَا ٱلرَّبُّ مِن أَمَلِكُمْ مَهْكُونَ لِأَجْلَ أَنْكُمْ لَمْ تَسْمَلُوا لِعُوبُ ٱلرَّبِ المُكُّمْ

#### ألفَصَلُ التَّاسِعُ

كانتمْ بِالسَرَائِسِلُ إِنَّكَ ٱلْيُومَ جَازُ ٱلْأَدُونَ لِتَدَخُلَ وَغَلِكَ أَعَا أَكُثَرُ وَأَعْظَمَ بنسك وَمُدَّنَّا عَظِيمَةً وْعُمَنْتُهُ إِلَى ٱلسَّيَّآءَ ﴿ يَهِيكِ شَمًّا عِظَامًا طِوَالَا بَنِي عَلَقَ ٱلَّذِينَ عَرَفَهُمْ وَسَمْتَ أَنْ مَنْ يَقِفُ أَمَامَ بَنِي عَلَقَ. ﴿ مِنْ فَأَعْلَمُ ٱلْإِمْ أَنَّ ٱلْأَبُّ إلَكَ هُوَ يَنْهُرْ أَمْلَكَ كُنَارِ ٱلْسَجِلَةِ هُوَ يَغْرِضُهُمْ وَهُوَ يُذَائِهُمْ أَمَامَ وَجَهِكَ فَتَطَرُوهُمْ وَتُبِيدُهُمْ سَرِياكَا كَلَّمَكَ ٱلرُّبُّ . عِيْرُهُ لا تَقُلُ فِي تَفْسِكَ إِذَا طَرَدُهُمُ ٱلرُّبُّ إِلَكَ مِنْ بَهْنِ يَدَيْكَ لِأَجْلَ بِرَي أَدْخَلَى ٱلرَّبِّ لِأَمْكَ هَذِهِ ٱلْأَرْضَ وَلأَجْلَ إِثْمَ هُوْلَاءَ ٱلْأَمَمِ طَرْدَهُمُ ٱلَّبُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ . جِيجٍ إِنَّهُ لَا بِيرِكَ وَٱسْتِمَامَةِ طَلِكَ أَنْ آسَ لِتَلْكَ لْرَضَهُمْ وَلَكِنْ لِأَجْلِ إِنْمِ أُولَٰئِكَ ٱلْأَمْرِطَرَدَهُمْ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ مِنْ وَجَهِكَ وَلِكِي يَفِي بِالْقُولِ الَّذِي أَقْمَمَ ٱلزُّلِّ عَلَيْهِ لِإِ ۖ آلِكَ ۚ إِرْهِيمَ ۚ وَإِسْفَ وَيَنْفُوبَ ۞ ﴿ فَأَلَّمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَجْلِ رِكَ أَصْلَاكَ ٱلرُّبِّ إِلَيْكَ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضُ ٱلصَّالِحَةَ لِسُلَكُمَا لِأَنْكَ شُسُّ مَّلِي ٱلرَّقِبِ، حِنْ إِنْ أَوْلُوا لَوْنُ إِسْفَاطَكَ لِرُّبِّ إِلْمُكَ فِي ٱلْبَرَّةِ فَإِنَّكُمْ مُنذُ يَوْم مُرُوِّ يَكُمْ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ حَتَّى جِنْتُمْ هَذَا ٱلْمُكَانَ لَمْ تَزَالُوا تُعَلَّمُونَ ٱلرَّبِّ . ﴿ المَ مُودِبِّتُ أَرْخُطُتُمْ ٱلزُّبِّ فَنَضِّتُ طُلِكُمْ وَكَادَ أَشْكِكُمْ ﴿ يَكُو جِينَ صَعِدْتُ ٱلْجَبْلُ لِآ خُذُ لُوْتِي ٱلْخِرُ لَوْتِي ٱلنَّهِدُ ٱلَّذِي نَيْهُ ٱلرَّثُّ مَمَكُمُ فَافْتُ بِالْجِيلِ أَرْبَينَ يَوْمَا وَأُوْبِينَ لَيْلَةً لَمُ آكُولُ خُزًّا وَلَمْ أَشْرَبُ مَاتَهُ . ﴿ يَهُ إِلَّهُ مُ وَهُمَ ٱلرَّبُّ إِلَى لَوْحَي الْحَجَرِ ٱلْمُكُنُوبَيْنِ بِإِسْبَمِ ٱللهِ وَعَلَيْهِمَا مِثْلُ جِيمِ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلْتِي كُلَّمَكُمُ ٱلرَّبْ بِهَا فِي ٱلْجَبَلِ مِنْ وَسَطِ النَّادِ فِي يَوْمِ ٱلِأَجْتِهَاعِ . ﴿ يَهِمْ أَرْبَهِنَ يَوْمًا وَأَرْبَهِينَ لَلِمَّ كَانَ أَنَّ ٱلرَّبّ دَهَمَ إِلَى ٱلْمُوْحَيْنِ ٱلحَجَرِيِّيْنِ لَوْهَي ٱلْعَهْدِ £ £ وَقَالَ لِلَّ ٱلرَّبُّ فَمْ فَأَنْزِلَ سَرِيعًا مِن هُمَّا لِأَنَّهُ فَدْ فَسَدَ شَمْكِ أَلْذِينَ أَخْرَجَتُهُمْ مِنْ مِصْرَ ذَاغُوا سَرِيعاً عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّي سَتُتْهَا لَمْمْ وَسَنُوا لَمْمْ فِيمَالَامَسْبُوكًا . عَنْهِي وَكُلَّمْنِي ٱلرُّبُّ قَايَلًا قَدْرَأَيْتُ لهذَا الشَّفَ قَإِذًا هُوَ شَعْبٌ قَلِي الرِّقَابِ عَنْهِ لَا تَنْهُمْ وَأَنْحُو ٱلنَّهُمْ مِنْ تَحْتِ اللَّهَ وَأَجْمَتُ أَمْتَ أَمَّةً أَعْظَمَ وَأَكْثَرَ مِنْهُمْ . عِنْ يُؤَجِّمَتُ وَزَّ لَتُ مِنَ الْجَبَلِ وَهُوَ

مُشْعَرَمُ بِالنَّادِ وَلَوْمَا ٱلْهَدِ فِي يَدَيُّ عَلِيْكِ وَخَلَرْتُ فَإِذَا بِكُمْ قَدْخَطِئُمْ إِلَى الرَّبِ إِلْمُكُمْ وَصَنَعْتُمْ لَكُمْ عِبْلًا مَسَبُوكًا وَذِغْتُمْ سَرِينا عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّتِي سَنَّسَا لَكُمْ ٱلرُّبُّ وسيخ فأخذتُ اللُّوحينِ وَطَرَحْتُهَا مِنْ بَدَيُّ وَكُثِّرْتُهَا عَلَى مَشْهَدِمِنْكُمْ • ﴿ وَكُثُّو تُم حَدُوتُ أَمَامَ ٱلرَّبِ كَا لَمُرَّةِ ٱلْأُولَى أَرْبَعِينَ يَوْمَا وَأَرْبِعِينَ لَيْلَةً لَمْ ٱكْلُ خُبْرًا وَلَمْ أَشْرَبُ مَّةً مِنْبِ خَطِينِكُمُ أَلَي خَطِئْمُوهَا إِذْ صَنَعْمُ ٱلدُّرُ فِي غَنِي ٱلرَّبِّ وَأَسْخَطُّمُوهُ والله لأَنَّى يَفْتُ النَّفَتَ وَالنُّفَظُ الَّذِي مَضِلَهُ الزُّبُّ عَلَيْكُمُ لِلبِدَكُمُ فَاسْتَجَالِني الرُّثْ هٰذِهِ الْمُرَّةُ أَنِينًا . وينهج وَأَمَّا هُرُونُ فَنَضِ الرَّبُّ عَلَيْهِ جِدًّا حَتَى هَمَّ أَنْ يُبِيدَهُ فَتَضَرُّ عَتْ لِأَجُلِ هُرُونَ أَصَا فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ . ١٢٢٤ وَأَمَّا مَا خَطَاتُمْ مِ الْحَبُلُ أَقْرِي صَنعَهُوه فَإِنِي أَخَذَتُهُ عَاخَرَفَتُهُ بِٱلنَادِ وَحَطَيتُهُ وَسَعَتْهُ حَتَّى صَادَ نَاعِكَا كَأَلْفَادِ ثُمَّ طَرَحْتُ غُلِوَهُ فِي النَّهِ الْمُغَدِدِ مِنَ ٱلْجُلِ . بِحَيْلٍ وَفِي ٱلْمُشَلِّ وَذَاتِ ٱلْعِنْتِ وَأَجُودِ ٱلنَّهُوَةِ أَسْعَطَامُ الرُّثُ. عِنْهُ وَلَا سِنْكُمُ الرُّثُ مِنْ قَادِسْ مَنْ مَا لِلا أَصْمَلُوا وَأَسْتُودُوا عَلَى الْأَرْضِ أَلِي الْعَلِيْهَا كُمْ عَمَيْتُمْ أَمْرَ الْبِ الْمِكُمْ وَلَمْ تَسَيَّوُهُ وَلَمْ تَسْمُوا لِعَوْلِهِ . \$25 مَنْذُومَ مَرْفَتُكُمْ مَا يَرْخَمُ مَا مِنْ الرَّبِ : \$25 مَنْوَثُ أَمَّمَ الْأَبِ ٱلْأَرْسِينَ يَوْمَا وَالْأَرْسِينَ لَيْهَ الْبِي جَنُوتُ فِيهَا لِأَنَّ الرَّبُّ كَانَ فَدْ وَعَدَكُمْ بِالْمَلاكِ وَهَ وَمَنْرُعْتُ إِلَى ٱلرَّبِّ وَفَلْتُ ٱلْهُمْ ۚ بَا رَبِّ لَا تُنْفِكُ شَمْكِكَ وَبِيرَاتُكُ ٱلَّذِينَ أَفَدَ يَهُمْ بِمَطَمَتِكَ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ مِصْرَ بَسِدٍ قَدِيرَةٍ . عِنْ ٱذْكُرْ عَبِيدَكُ إِرْجِيمَ وَإِسْطَىٰ وَيَعْلُوبَ. لَا تَنْظُرُ إِلَىٰ قَسَاوَةِ هَلَا الشَّفِ وَإِنَّهِ وَخَطِيتِهِ ١٤٤٤ كَيْلا يَتُولُ أَهُلُ ٱلأَرْضَ ٱلِّيَ أَخْرَجْتَا مِنْهَا إِنَّ ٱلرَّبُّ لَمْ يَسْتَعِلْمَ أَنْ يُدْخِلُهُمُ ٱلْأَرْضَ ٱلِّي وَعَدَهُمْ بِهَا وَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَيْنَعَهُمُ أَنْرَجُمُ لِيَقْتَلَهُمْ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ \$25 وَهُمْ شَعْكَ وَمِيرَاكِكُ الَّذِينَ أَخْرُجْتُهُمْ مِنْوَيْكَ الْمُعْلِيَّةِ وَذِواعِكَ الْمُسْوَمَلَةِ

#### ألفَطُلُ ٱلْعَاشِرُ

ي ذيك الوَفْت قالَ لِيَ الرُّبُّ الحُتْ لَكَ تَوْمَيْنِ مِنْ حَمِرَ كَالْأُوْلَيْنِ وَاسْعَدُ إِنَّ إِلَى الْجَبَلِ وَآصَمُ لَكَ تَابُونًا مِنْ خَسَبٍ ﷺ فَأَكُتُبِ عَلَى أَلُوْمَيْنِ ٱلْكِلِمَاتِ أَلِّي كَانَتْ عَلَى الْأُوحَيْنِ الْأُوَكِينِ اللَّذِينِ كَشُرْتَهُما وَصَهْما فِي التَّاهُوتِ. ﴿ يَعِيدٍ فَصَنَعْتُ كَابُونًا مِنْ خَشَبِ ٱلسُّنْطِ وَنَحَتْ لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرِكَا لَأُوَّلَيْنِ وَصَمِيْتُ ٱلْجَبَلَ وَٱلْوَحَانِ فِي بِدِي • يُحْتِيعٌ مُحُفَ عَلَيْهِا كَالْكِنَابَةِ الْأُولَى ٱلْمَشْرَ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلْتِي كَلْمُكُمُ ٱلرَّب بِهَا فِي ٱلْجَبَلِ وِنْ وَسَعِلِ التَّارِ فِي يَوْمِ الإَحْسَاعِ وَدَفَعَهُما ٱلرَّبُّ إِلَىَّ. ﴿ يَكُن ثُمُّ ٱنْتَبَتُ فَتَرَلْتُ مِنَ ٱلْجَبَلِ وَوَصَّمْتُ ٱللَّوْحَيْنِ فِي ٱلْتَأَيُّوتِ ٱلَّذِي صَنَعْهُ فَكَانَا هَنَاكُ كَمَا أَمْرَىٰي الرَّبِّ • كانتِهِ وَأَدْتَعَلَ بُلُو إِسْرَائِيلَ مِنْ آبَادِ بَنِي يَنْفَانَ إِلَى مُوسِيرَ • هُنَاكَ مَسَاتَ هُرُونُ وَدُفِنَ هُنَاكَ فَتُولَى ٱلْكُهَنُوتَ مَكَانَهُ أَلِمَازَارُ ٱلْبُهُ . ﴿ وَرَحُلُوا مِنْ ثُمَّ إِلَى جُذُجُودَ وَمِنْ جُذُجُودَ إِلَى يَطِلِكَ أَرْضَ ذَاتِ أَنَهَادِ مَادَ ، ﴿ يَعِيْكُ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْتَ فَرَذَ ٱلرَّبْ سِبْطَ لَادِي لِيَعْمَلُوا تَايُوتَ عَمْدِ ٱلرَّبِّ وَيَقُوا أَمَامَ ٱلرَّبَ لِيَغْدُمُوهُ وَلَارَكُوا بأشيه إِلَىٰ هَذَا ٱلَيْوْمِ . ﴿ ﴿ إِذَٰ لِللَّهِ مَا يُكُنْ لِلْاَوِيْنِينَ حَظٌّ وَمِيرَاتُ مَمْ إِخْوَتِهِمْ وَإِنَّا ٱلرَّبُّ هُوَ مِيرَانُهُم كَمَا كَلَمْهُمُ الرَّبُّ إِلَىكَ . يَنْ وَأَمَّا أَمَّتْ بِالْجِيلِ مِثْلَ ٱلْأَمَا ٱلْأُولَ أَرْبِينَ يَوْمَا وَأَدْبَيِينَ لَيْلَةً فَأَسْتَجَانِي ٱلرَّبْ هٰذِهِ ٱلْمُرَّةَ أَيْمًا وَلَمْ يُحِبُّ ٱلرَّبْ أَنْ يُلِكِكُ . عَنْهُ أَنَّ أَرَّا فَمْ وَمِرْ مُرْتَحِلًا أَمَامَ النَّفِ لِمَدْخُلُوا وَعَلَكُوا الْأَرْضَ أَلِّي أَهُمَتُ لِآ بَالَيْهِمْ أَنْ أَعْلِيهَا لَهُمْ . عَلَيْهِ وَالْآنَ يَا إِسْرًا نِيلُ مَا الَّذِي يَعَلَلُهُ مِنكَ ٱلرَّبُّ إِلَّمَكَ إِلَّا أَنْ تَتَقِيَ ٱلرَّبُ إِلَمَكَ سَالِكُمَّا فِي كُلِّ أَمْرُتِهِ وَتَحِبُّهُ وَتَسْبُدَ ٱلرَّبُ إِلْمَكَ بَكُلَّ ظَلِكَ وَكُلِ تَصْلَكَ بَيْنَ إِلَيْ وَتَخْفَظَ وَمَاياهُ وَرُسُومَهُ أَأْتِي أَنَا ٱلْرُكَ بِهَا ٱلْيَوْمَ لِكَي تُعِيبَ خَيْرًا : ﴿ إِنَّ لِلرُّبِّ إِلْمُكَ ٱلسَّاوَاتِ وَسَهَاوَاتِ ٱلسَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَكُلَّ مَا فها. كَنْ لَكِنَّهُ لَامَ آبَآكُ فَأَحَبُّهُمْ وَأَصْطَنَى ذُرْبُّهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَنْتُمْ هِيَ مِنْ بَيْنِ ٱلشُّعُوبِ إِلَى يَوْمِنَا هُــٰذَا - يَجْجِيجُ فَأَخْتُوا قُلْفَ قُلُوبِكُمْ وَرَقَابُكُمْ لَا تُصُّوهَا أَخِنا كاللهُ النَّالِمُ المُكُمُ هُوَ إِلَّهُ ٱللَّهَةِ وَوَبُّ ٱلأَرْبَابِ أَلْإِلَّهُ النَّهَامِ ٱلمُّبَّادُ أَوْهِبُ مُثَائِلَ الْجَيَّالِ عِنْدَ بَلُوطَاتِ مُودَةَ . \$20\$ لِأَنْكُمْ بَايَزُونَ الْأَدُّنُ يَعْنَظُوا فَقَلِكُوا الأَرْضَ الِي اَصَلَكُمْ الرَّبِ اللَّهُمْ تَسْلَكُونَا وَسَكُنُونَ فِيهَا ، \$20\$ فَأَحِرْضُوا أَنْ تَسْلُوا بَيْنِهِمُ الرُّدُومِ وَالْأَحْتَامِ الْتِي أَسْلُهُا الْيَوْمُ أَمْلَكُمْ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

﴿ يَهْ وَهٰذِهْ هِيَ ٱلزُّسُومُ وَٱلْأَحْكَامُ ٱلَّتِي تَخْفَطُونَهَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَصْطَاكَ ٱلرَّبُّ إِلْهُ آَمَا لِكَ لِلْمَا كُلَّا لِمُ أَلِي غَبُومَ ۚ فِ ٱلْأَدْضِ. ﴿ يَكُمْ لُمُ تُعَرِّمُ مُوْمِنَ جِيعَ ٱلمُواضِع ٱلْتِي كَانَ ٱلْأَمُم ۚ ٱلَّذِينَ أَنْتُمْ وَاوِثُوهُمْ يَسْبُدُونَ فِيهَا آلِمَتُهُمْ عَلَى ٱلْجِبَالِ ٱلنَّاجَةِ وَٱلِلَّالَ ِ وَتَحْتَ كُلِّ تَعَرَةٍ خَصْراً ۚ ﴿ يَهِمْ عَنْهُ لِمُونَ مَذَا يَهُمُ وَتُكَثِّرُونَ ٱنْصَلَبُهُمْ وَتَحْرِقُونَ غَابَلِهِمْ بِالنَّارِ وَنُحْطِئُونَ مَنْمُوشَاتِ ٱلْمِنْهِمْ وَتَعُونَ أَسْأَتُهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلمُوضِعِ. عِيْنَةُ لِاَ تَسَنُّوا مَكُمَا غَوَا لَبِّ إِلِمَكُمْ ۚ لِيَتِيكِ لَمِ ٱلْوَضِ ٱلَّذِي تَخْسَارُهُ الرَّبُّ إَنْكُمْ بِنْ يَجِعِ إِنْسَاطِكُمْ لِيُولَ فِيهِ آنَمَهُ وَيَسْكُنَ فِيهِ إِيَّاهُ تَكْسُونَ وَإِلَى هُسَاكَ تُقْبَلُونَ . ﴿ يَهِيْ الْفَصْلُونَ إِلَيْ غَرَقَائِكُمْ وَدَمَا يُحْكُمْ وَأَعْتَازَكُمْ وَتَقَادِمَ أَبِدِيكُمْ وَنَذُودَكُمْ وَتَعَلُّونَا نِكُمْ وَبُكُورَ بَقَرْكُمْ وَغَنَـكُمْ ﴿ لَكُنِّكُمْ وَقَالُكُونَ هَنَاكَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ إِلْهَكُمْ وَتَفْرَحُونَ بِجَبِيعٍ مَا تَقَدُّ إِلَٰذٍ أَبْدِيكُمْ أَنْتُمْ وَلِيُوتُكُمْ ثِمَّا بَلِأَكُمْ فِيهِ ٱلرَّبُّ إِلَيْكُمْ أَ وَ إِنَّ اللَّهُ مَا نَكُونَ كُما نَحُنُ صَائِلُونَ ٱلْيُومَ أَنْ يَفْصَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَحْسُنُ فِي عَيْنِهِ ﴿ وَهِيْ مَا نَكُمْ لَمْ تَبْلُنُوا بَهْدُ ٱلرَّاحَةَ وَٱلْمِيرَاتَ ٱلَّذِي يُعْلِكُمْ ٱلرَّبُّ إِلْهُكُمْ عِيْ إِذَا عَبَرْتُمُ ٱلْأَذَٰذَ وَأَقْتُمُ بِٱلْأَرْضِ ٱلِّي يُعْلِيكُمُ ٱلرَّبُّ إِلَّهُمُ مِيرَانًا وَأَرَاحَكُمُ مِنْ جِمْعِ أَعْدَالِكُمْ ٱلْمُحْمِطِينَ بِكُمْ وَسَكَنْتُمْ مُطْمَنَيْنَ ﴾ ﴿ فَأَيْ مَوْضِعٍ تَخْبُرَهُ ٱلرَّبُّ إِلْهُمْ لِمِنْ فِيهِ النَّهُ فَإِلَيْهِ تَأَنَّى نُهِيمِ مَا أَنَا ٱلْمُرْكُمْ بِهِ مِن نُمُواَكِكُمْ وَفَاكِمُكُمْ وَأَصْادِكُمْ وَمَقَادِمِ أَنِسِيكُمْ وَحِيرٍ نُفُورُكُمْ أَلَقِي تَنْدُونَا لِلرَّبِ. ﴿ وَمِنْ وَأَنْهُوا أَلْمَهُ ٱلرَّبِ إلْمِكُمُ أَنْتُمْ وَنُوكُمْ وَبَاتُكُمْ وَعَبِيكُمْ وَإِمَا وَكُمْ وَٱلْأَوْيُ ٱلَّذِي فِي مُدْيَكُمْ إِذْ لَيْسَ لَهُ صَبِبِ وَلَا إِدْثُ مَسَكُمْ ، ﴿ وَأَخَذُو أَنْ تُصَبِدَ غُرَقَائِكَ فِي أَيْ مَوْضَ رَأَيَّةُ ﴿ عَلَيْكُ إِلَّا فِي ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي يَخَتَارُهُ ٱلرَّبُّ مِنْ أَحْدِ أَسْبَاطِكَ مُهَاكَ تُعْسِم عُرَقَائِكَ وَتَصْنَعُ جِيعُ مَا آفَرُكُ بِهِ . عِيدٍ لَكِنْ مِنْ كُلُّ مَا أَشْتَهَتْ تُصَلَّكَ تَلْتُحُ وَتَكُكُلُ حَمَّا عَلَى يَرَكَةِ ٱلرَّبِ إلْهَكَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ فِي جَمِيعٍ مُدُيْكَ ٱلْهَبِسُ وَٱلطَّاهِرُ يَأْكُلُهُ كَالظَّي وَالْأَلِي ، كِينِيمُ وَأَمَّا الدُّمْ فَلا تُكُلَّهُ بَل أَرِقُهُ عَلَى الْأَرْضِ كَالْكَ . بين لا يَجُوزُ آنَكَ أَنْ تَأْكُلُ فِي مُدْنِكَ أَعْمَادَ بُرِكَ وَعَصِيرِكَ وَزَيْنِكَ وَلَا أَبْكَادَ بَعْرِكَ وَغَمَكَ وَلَا شَيْنًا مِنْ بَنُودِكَ أَلِّي تُنْدِدُهَا وَتَعَلَّوْمًا يَكَ وَتَقْدِمَةٍ يَدَيْكَ عِينَةٍ وَلَكِن أَسَامَ ٱلرُّبِّ إِلَمِكَ تَأَكُمُ إِنِي ٱلْمُوْسِمِ ٱلَّذِي يَعْتَادُهُ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ أَنْتَ وَٱلْبَكَ وَآلِبَكَ وَعَلِيلًا وَأَمَنكَ وَاللَّاوِيُّ الَّذِي فِي مُدْنِكَ وَتَقْرَحُ أَمَامَ ٱلرَّبِ إِلٰهِكَ بِمَا ٱمْتَدَّتْ إِلَيهِ يَمكُ . بِ اللَّهِ وَالْحَدُو أَنْ تُهْمِلَ ٱللَّاوِي كُلُّ أَيَّامِكَ عَلَى ٱلْأَدْضَ • ١٤٠٤ وَإِذَا وَسُمَ ٱلرُّبُ إللَّكَ غُمَّكَ كَا وَعَدَكَ خَلْتَ أَكُولُ لِمَا لِأَنَّ هَمَكَ أَشْتَهَتَ أَكُلَ اللَّهِم فَينَ كُلِ مَا تَشْتَهِي نَصْكَ تَأْكُلُ خَمَا ﴿ يَهِيْهِ وَإِنْ بَهْدَعَكَ ٱلْمَوْضِمُ ٱلَّذِي يَخَكُرُهُ ٱلرُّبُّ إِلَيك لِمُ لَنَّ فِيهِ آَمَهُ فَاذْبِحُ مِمَّا رَزْقَكَ ٱلرُّبُّ مِنْ بَقَرِكَ وَغَنْبِكَ كَمَّا أَمَرْتُكَ وَكُلْ فِي مُدُنِكَ مِنْ كُلِّ مَسَا أَشْنَهَتْ تَصْلُكَ . ﴿ ﴿ وَكُلُّوا كُلُّوا كُلُّ الطُّنِّي وَٱلْأَيْلِ تَأَكُلُهُ أَفْهِسُ وَالطَّامَرُ وَأَكُلُونِهِ لِلْ فَرْقَ. ﴿ لِينَا لِكُنِّ إِنَّاكَ أَنْ تَأْكُلُ ٱلدُّمَّ وَإِنَّهُ نَفْسُ فَلا تَأْكُل اَتُشْنَ مَمَ الشُّمِ. جَهِيْجٍ لَا تَأْكُلُهُ بَلْ أَرِثُهُ عَلَى الْأَرْضِ كَالْمَـاءَ. ﷺ لَا تَأْكُلُهُ فُصِي غَيْرًا أَنْتَ وَتُولَكَ مِن بَعِدِكَ إِذْ تَعْتَمُ أَلْتُوعَ فِي عَبْقِ الرَّبِ • 30% وَأَمَّا أَقْدَالُكَ أَلَّتِي لَكَ وَمُنْورُكُ فَأَخِلًا وَلَتِّ بِهَا إِلَى الْمُوضِمِ ٱلَّذِي تَخْسَارُهُ الرَّبّ ﴿ وَوَبُّ غُرَوَاتِكَ لَحَا وَدَمَا عَلَى مَدْجَعِ ٱلرَّبِّ إِلَمْكَ وَوَمُ ذَبَاغِيكَ يُرَاقُ عَلَى مَذَيْجِ ٱلرَّبِّ إِلَمْكَ وَٱلْخُمُ ٱلْكُلَّهُ . ﴿ يَهِي إِخْفَطْ وَٱسْمَ جَبِعَ لَمَكَ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي أَنَّا آخُرُكَ \* يُصِيبَ خَيْرًا أَنْتَ وَبَلُوكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلَى الدَّهْرِ إِذْ تَصْنَعُ السَّالِحَ وَالْقُومِ فِي عَنِيَ الرَّبِ إلْمِكَ . يَجِيْجُ وَإِذَا قَرَضَ ٱلرُّبُّ إِلْمُكَ مِنْ أَمَامٍ وَجِكَ ٱلْأَمْمَ ٱلَّذِينَ الَّذِي لَا يُحَايِي الْوَجُوهُ وَلَا يَشَلُ مِشْوَةً • \$25 عَنِي حَقَّ النَّيْمِ وَالْأَسْلَةِ وَعُبُّ الْفَرِبِ يَزُوْفُهُ طَامَا وَكُونَةً • \$25 قَالِمُوا الْفَرِبَ فَإِنَّمُ كُنْمُ غَرَاتًا فِي اَرْضُ مِعْمَرَ • \$25 الرَّبُ إِلَانَ تَتَى وَايَّاهُ مَنْهُ وَيِهِ تَفَقِّلُ وَإِنْهِ تَعِلِيهُ \* \$25 هُو تُخْرُكُ وَهُوَ إِلَٰكَ الَّذِي مَنْعَمَلُكَ بِكَا الْطَامِ وَلَكُنَا وَيَا تَفَعَلُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِ ضَمَّ الْحُمْدَ آبَالِكُ إِلَى مِنْمَ وَالْآنَ فَدْ صَرِّكَ اللَّهِ إِلَيْكُ مِنْ اللَّهِ مَنْهُ وَالْآنَ عَلْ

#### ألفصل الخادي عَثَرَ

بحييج فَأْحِبُ ٱلرَّبُ إِلَيْكَ وَٱحْفَظَ مَا ٱسْخَفَظْكَ مِنْ رُسُومِهِ وَأَحْكَامِهِ وَوَصَالِهُ مَكِلُ الْأَيَّامِ • بَيْنِيجُ ٱلْخُمُوا ٱلْيَوْمَ أَنْ لَيْسَ ٱلْكَلَامُ مَمْ بَنِيكُمُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَطَعُوا وَلَم يَرُوا تأديبَ الرَّبِ إِلَيْكُمْ وَعَظَمَتُهُ وَيَعَمُ الْقَدِيرَةَ وَذِرَاعَهُ الْلِمُوطَةَ عَيْنٍ وَآبَاتِهِ وَأَعَالُهُ ا أَلَِّي مُنْهَا فِي مِصْرَ بِفِرْتُونَ مَلِكِ مِصْرَ وَبِكُلِ أَدْنِهِ عِيْنَ فَمَا مَنْعَ بِخِيْنَ ٱلْمِصْرِيِّينَ وَخَلِهِمْ وَمَرَاكِهِمْ إِذْ غَطَاهُمْ مَا ۚ يَحْرِ ٱلْفُارِي حِينَ خِلْوُكُمْ فَأَبادَهُمْ ٱلرَّبّ إِلَى يَوْمِنَا هُذَا يُحِينِهِ وَمَا سَنَمَ لَكُمْ فِي ٱلْمِرَّةِ إِلَى أَنْ جِلْتُمْ هُذَا ٱلْمُوسَعَ يَجَيْنِهِ وَمَا صَغَ بِدَانَانَ وَأَمِيرَامَ أَنْنِي أَلِيابَ آنِهِ رَأُوبِينَ إِذَ تَصْتِ ٱلْأَرْضُ مَاهَا فَأَبْطَعْهُمَا هُمَا وَلَيْوَتُهَا وَأَخْيِتُهَا وَكُلُّ مَا لَهُمَا فِيهَا بَيْنَ كُلُّ إِسْرَا ثِلَ. ﴿ يَكُمْ إِنَّا عُونَكُمْ هِيَ أَلِّي أُجِرَتْ جِيعَ مُنْمِ ٱلرَّبِ ٱلْمَضِيمِ ٱلَّذِي صَنَّهُ . ١٠ كَنْ عَلَوْ أَخِطُوا جَبِعَ ٱلْوَصَّايَا ٱلِّتِي أَنَا آمُرَكُمْ بِهَا ٱلَّذِمْ كَبَىٰ تَتَشَدُدُوا وَتَدخُلُوا وَقَلِحُوا ٱلْأَرْضَ ٱلِّتِي أَنْتُمْ عَارِدُونَ إلَيْهَا يَسْتَغِلُومَا كَلَيْنَ وَلِكِنْ تَعُولَ أَيَّامُكُمْ عَلَى الْأَرْضَ أَلِي أَخْمَ ٱلرَّبِ لِإَيَّالِيُكُمْ أَن يُعْلِيَّهَا لَمُمْ وَلِشَالِهِمْ أَرْضًا تَعُدُّ لِنَا وَعَسَلًا . عِنْهِجْ فَإِنَّ الْأَرْضَ أَلِّن أَنتَ دَاخِلُ لِتُمْكِكُما لَيْسَتْ كَادُّ مْنِ مِصْراً أَلِّي خَرَجْتَ مِنْها حَيْثُ حَكْنَتَ رَزَعُ ذَرْعَكَ وَتَنْفِيهِ بِنْسِكَ كُرَّادِمِ ٱلْنُولِ عِنْ لَكِنَّ ٱلأَدْسَ ٱلْيِ أَنْمُ عَادِونَ إِلَيْهَا لِتَسْلِكُوهَا هِي أَرْضُ جِبَالِ وَأَوْرِيَةِ مِنْ مَطَرِ السَّمَاءَ تَضْرَبُ مَلَّهُ . يُعَيِّينُ أَرْضُ يَسَهُدُهَا الرَّبُ إللكَ وَهِنَا ٱلرَّبِ إِلَيْكَ عَلَيْهَا وَافِيا مِنْ أُوَّلِ ٱلسُّنَّةِ إِلَى آخِرِهَا. بِحِيْجَةٍ ظَنْ تَعِيثُمْ لِوَسَايَايَ ٱلِّي أَنَّا ٱلْرَثُمْ مِهَا ٱلْدِيْمَ فَأَحْيَتُمُ ٱلرَّبِّ إِلَيْكُمْ وَعَبَدْتُمُوهُ بِكُلْ فِطْوبِكُمْ وَبِكُلَّ فَهْسِكُمْ رُوَيِّهُ آلَيْتُ أَرْسَكُمُ مَلَرَحًا فِي أَوَابِهِ وَأَمِياً وَوَالِهُ فَضِيَّ لِوَلَ وَقَرْكَ وَوَيْكَ عَنْهُ وَأَنْهِ مُفَالِيهِ صَمْراً لِكَ لِبَائِدِكَ فَأَكُلُ أَلَّتَ وَنَشَجُ . عِيْهِ إخذواأَنْ تَنُويَ فَكُوبُكُمْ فَتَصَلُّوا وَتَمَدُّوا آلَهُ تَمَرِيَّةً وَلَسُجُدُوا لَمَا عِنْ ﴿ فَيَشَعَدُ عَنَبُ ٱلرَّبِ عَلَيْكُمْ فَجُسِلُ السُّمَآةَ فَلَا يُكُونُ مَطَرٌ وَٱلْأَوْضُ لَا تُخْرِجُ الْكُلَمَا فَتَبِيدُونَ بِشُرْعَةٍ عَنِ الأَرْضِ السَّاحَةِ الَّتِي يُسْلِكُمُ الرُّبُّ . كِلَيْكِمْ فَأَجْمُلُوا كَلِمَانِي هُدِّهُ فِي فَلُوبَكُمْ وَفِي للمُوسَكُمْ وَٱنْقِيْدُوهَا عَلَامَةً عَلَى أَبِدِيكُمْ وَالْكُنْ عَمَا إِنِّ بَيْنَ غُيْوِنَكُمْ ﴿ لَلَّهُ وَعَلَّمُوهَا بَيْكُمْ وَتَدَارَسُوهَا إِذَا جَلَسْمُ فِي يُبِوَيْكُمْ وَإِذَا مَشَيْمٌ فِي ٱلطَّرِيقِ وَإِذَا غِيمٌ وَإِذًا فَتُمْ ﴿ وَالْكُنُّوهَا عَلَى عَضَائِدُ أَقِالِ لِيُونَكُمْ وَعَلَى أَقِوَاكُمْ ﴿ لِيَنِّيلِ كِنِّي تَطُولُ أَيَّامُكُ وَأَيَّامُ بَيْكُمْ عَلَى ٱلْأَوْضِ ٱلِّي أَقْتَمَ ٱلرُّبِّ لِإِكْلِمُ أَنْ يُسْطِيَا لَمْمْ مَا وَآمَتِ ٱلسَّأَةُ عَلَى الْأَرْضِ. ويه والمُحمَّ إِنْ مَعِظْمُ جَمِيعُ هذهِ الْوَسَايَا أَلِي أَنَا الرَّكُمْ بِهَا وَعَلِمْ بِسَا فَأَخْيَتُمْ ٱلرَّبِّ إِلٰهُمْ وَسِرَتُمْ فِي طُلِّو كُلِّهَا وَتَشَبِّتُمْ بِهِ ۞۞ يَظُرُهُ ٱلرُّبُّ جَبَّمَ هُوْلَا ٱلْأَمْمِ مِنْ أَمَامٍ وَجُومِكُمْ فَيَرَفَنَ أَمَا أَكْثِرَ وَأَعْلَمَ مِنْكُمْ . عَلَيْ كَلَّ مُوسِم تَطَأَهُ أَخَامِهُ أَقْدَامِكُمْ مِكُونَ لَكُمْ مِنَ ٱلْمِرْيَةِ وَلَبْنَانَ مِنَ ٱلنَّهِرِ خَوِ ٱلْمَرَاتِ إِلَى ٱلْبَكِرْ اَلْأَتْسَى يَكُونَ نُخْتُكُمْ \* يَشِيخُ لَا يَقِفُ إِنْسَانُ فِي وَلِجُومِكُمْ فَإِنَّ الرَّبِّ الْمُكُمُّ لِمَق ذُعْرَكُمْ وَرَهْبَكُمْ عَلَى كُلِّ الْأَرْضِ الَّتِي خَلَانِهَا كَمَّا وَعَدَكُمْ • يَرَانِهِمْ أَخْرُوا • إنّي مَالِ عَلَيكُمْ ٱلْوَهُ يُرَكُّ وَلَنَهُ . يَحِنْ الْبَرِكَةُ إِنَّ سِينُمْ لِوصَايَا ٱلرَّبِ إِلْمِكُمُ ٱلَّتِي أَمَّا آمَرُكُمْ بِمَا ٱلْيُومُ ﴿ يَهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ مَا إِلَا الرَّبِّ إِلَيْكُمْ وَزِعْتُمْ عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلْتِي أَنَّا سَلَنًا كُكُمُ ٱلْيُومَ إِلَى ٱتَّبَاءِ آلِمَةِ غَرِيتِهِ لَمُ تَرْفُوهَا . يَعَيْنِ فَإِذَا أَدْخَلَكَ ٱلرَّبِّ إِلَيكَ ٱلأرضَ ٱلِّي أَنْتَ صَارِّ لِتَلْكُمَا فَأَمَّلُ الْبَرَكَةَ عَلَى جَبَلِ جَرِدْجٍ وَاللَّمَّةَ عَلَى جَبَلِ عَبَالَ ﷺ وَهَا عَلَى عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ وَرَّآهَ طَرِيقِ مَنْبِ ٱلنَّمْنِ فِي أَرْضِ ٱلْكُنُمَانِيْنَ ٱلنَّقِينَ بِالسُّهٰلِ

Digitized by Google

أَنْتُ صَارُّ لِتَرْغُمُ مُوَرِثُمُمُ وَسَحَتَ فِي أُونِهِمَ عَيْنِهِ فَأَلَدُرُ فِضِكَ أَنْ فُعَنَ إِنِّ إِلَيْكُ ثُمْ مِنْدُ فَأَلِهِمْ مِنْ بَيْنِ بِدَلِكَ وَأَنْ تَلْتِسَ آلِمُنَّهُمْ فَائِلَاكُمْ كَانَتُ فِلْهُمْ فَا تَنْهُ اللّهِ عَلَمَ الْمُأْلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ لَا تُعَنِّمُ اللّهِ عَنْى أَمْرُفُوا بَنِيمَ وَبَلِيم وَمُنْهُوا لِلْكَيْمِ عَلَى النِّبَاسُلِتِ أَنْقِ بِكُرْهُمِ اللّهِ عَنْى أَمْرُفُوا بَنِيمَ وَبَلِيمٍ بِاللّهِ لِلْكَيْمِ . عَنْهُ فِي عَنِيمٍ مَا أَنَّا الرَّحْمُ فِي تَخْرِضُونَ أَنْ تَمْمُوا لَا تَرِيدُوا عَلَيْهِ وَلَا وَمُنْهُمُ اللّهُ فَاللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُو

#### أَلْفَصُلُ الثَّالِثَ عَثَرَ

وَ إِذَا قَامَ فِيَا بَيْتُكُمْ مُنْفَيَّ أُورَآهِي خُلْمِ فَأَعْطَاكُمْ آيَّةً أُومُغِزَةً ﴿ وَلَوْ غُن ٱلآيَّةُ أَو ٱلنَّخِرَةُ ٱلَّتِي كُلِّمَكَ عَنها وَقَالَ لَكَ تَمَّالَ بَا إِلَّى آلَمَةٍ غَرِيتِهِ لَمْ تَمْ فَهَا فَعَبْدُهَا كله و فَا اللهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ فِي أَوْ رَآءِي الْحَلْمِ فَإِنَّ الرَّبِّ الْهِكُمْ مُغَضِّكُم لِيَعْلَمَ هَلْ أَنْهُمْ تُحِبُّونَ أَزَّبُ إِلْهُكُمْ مِنْ كُلِّ فَلُوبِكُمْ وَنُفُوسُكُمْ. عِنْ إِلَيْ أَزَّبُ إِلْهُكُمْ تُتَبِّمُونَ وَتَتَمُونَ وَوَمَانِاهُ تَحْفَظُونَ وَلِمَوْتِهِ تَسْمُنُونَ وَإِيَّاهُ تَشِدُونَ وَبِهِ تَتَشَيُّنُونَ. وَفَاكَ ٱلْتُنْتِي أَوْ رَآءَي ٱلْحُلِمِ يُقِتَلَ لِأَنَّهُ تَكُلُّمَ لِلزِينَكُمْ عَنِ ٱلَّٰبِ إِلَيْكُمْ ٱلَّذِي أَغْرَجُكُمْ مِنْ أُرْسِ مِصرَ وَفَدَاكُمْ مِنْ دَادِ ٱلْمُؤدِيَّةِ وَيُنُوكِكُمْ عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّتِي أَمَرُكُمُ ٱلرَّبُ إلْكُمْ بِأَنْ تَسعِرُوافِيا فَأَظُوا المُّرِّ مِنْ بَيْكُمْ . عَنْ عَلَيْ وَإِنْ أَغْرَاكَ فِي الْحَفَادَ أَخُوكَ آبُن أَمَك أُوِ آبَنُكَ أَوِ آبَنَكَ أَوِ ٱمْرَأَتُكَ ٱلَّتِي فِي خَبْرِكَ أَوْصَدِيقُكَ ٱلَّذِي هُوَ كَنْفِيكَ فَايْلا تَمَالَ نَشَبُدُ آلِمَةً أَخْرَاكُم تَعْرَفُهَا أَنْتَ وَآ بَاوْكَ ﴿ يَهِي مِنْ آلِيَةِ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ حَوَالَبِكُمُ ا ٱلْكَرِيبِينَ مِنْكُمْ وَٱلْسِدِينَ عَكُمْ مِنْ لَقَامِي ٱلأَدْضِ إِلَى أَقَامِيهَا ﴿ يَكُمْ فَلَا زُضَ بِذَلِكَ وَلَا تُنْتُمُ أَهُ وَلَا تُتَغِيقُ عَلَيْهِ عَبْلَكَ وَلاَ تَسْخُخُ لَهُ وَلَا تَسْتُرُ عَلَيْهِ كَيْنَ إِلَمْ الْفَلَهُ كَثَلَا يَمُكُ تُكُونُ عَلَيْهِ أَوْلَا لِقُتْلِهِ ثُمُّ أَيْدِي سَائِرِ ٱلنَّفْسِ أَخِيرًا. ﴿ يَرَا لَ وَجُمُّ بِالْحَجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّهُ حَاوَلَ أَنْ يُنوِيكُ عَن ٱلرَّبِ إِلْمَكَ ٱلَّذِي أَخْرَجُكَ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ مِنْ دَادِ ٱلْدُّودِيَّةِ . عَنْ فَيَعْمُ كُلُّ إِسْرَائِيلَ وَمَعَافُونَ فَلاَ يُودُونَ مَسْنُونَ مِثْلَ هٰذَا ٱلْأَمْرِ ٱلْمُنْكِرَ فِيَا بَيْنَكُمْ . عَيْبِ وَإِنْ سَمِنتَ عَنْ إِخْدَى مُدْنِكَ ٱلْبِي أَعْطَاكَ ٱلرَّبُّ إَلَمْكَ لِنَسْكُنَ فِيهَا قُولَ قَالِلِ عِلَيْهِمْ قَدْ خَرَجَ قُومٌ بُو بَلِيمَالَ مِنْ بَيْنِكُمْ فَأَغُووا أَهْلَ مَدِينَتِهِمْ قَائِلِينَ ثَمَالُوا تَمْبُدُ آلِمَةً غَرِيبَةً لَمْ تَرْفُوهَا ﴿ يَهِمْ فَأَنْتُ غَنْ مَضْةً فَ لِكَ وَاسْأَلُ عَهُ مُتَقَبِا قَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَتًّا وَتَبْتَ الْخَبْرُ وَالْمِمَ هٰذَا ٱلرِّجْسُ فِهَا بَيْنَكُمْ عَيْدٍ فَأَصْرِبْ أَهُلَ يَكُ ٱلْدِينَةِ بِحَدِ ٱلنَّيْفِ وَأَبْسِلَ بِجَبِيعٍ مَا فِيهَا حَتَّى بَهَا يُنهِكَ بِحَدَ ٱلنَّيْفِ. كالله وَجِيعَ سَلَهَا أَجْمَهُ إِلَى وَسَطِ سَاحَتِهَا وَأَمْرِقَ بِالثَادِ يَلْكَ ٱلْمَدِينَةَ وَجَدَعَ سَلْهَا جُلَّةً لِرَّبِ إِلَهَكَ فَتَكُونَ زَكُامًا إِلَى الدُّهُمِ لَا تُنْفَى مِنْ بَعَدُ ، عِنْ اللَّهِ وَلَا بَلَقَ بِبَلِكَ عَيْءُ مِنَ الْلْمُسْلُ لِكُنِي مَنْ جِمَا أَرْبُ عَنْ حِمدُةِ عَضَهِ وَيَهَبَ لَكَ الْمُرَاحِمَ وَيُرْخَلَ وَيُكَفِّلُ كَا أَقْتُمَ لِلْآ بِأَيْكُ بِكِيْكِ إِذَا تَعِمْتَ لِصَوْتِ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ وَخَفِظْتَ كُلُّ وَمَا إِهُ ٱلَّتِي أَنَا آمُرُكُ بِهَا أَلَيْوَمَ وَصَنَعْتَ مَا هُوَ فَوِيمٌ فِي عَنِي ٱلَّتِ إِلَيْكَ

# ألْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

المن المن الله المنكم الاغتدان المسالة على تبني وَلا تنفوا ما بَهَنَ عُلُونِكُمْ عَلَى تَبْنِ وَلَا تَنْفُوا مَا بَهَنَ عُلُونِكُمْ عَلَى تَبْنِ وَلَا تَنْفُوا مَا بَهَنَ عُلُونِكُمْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مَا فِي ٱلْمَاآة كُلُ مَالَهُ زَعَانِفُ وَفُلُوسُ فَإِيَّاهُ تَأْكُلُونَ . عِنْ وَكُلُّ مَا لَيْسَتْ لَهُ زَعَانِفُ وَفُلُوسٌ فَلَا تَأْكُلُوهُ إِنَّهُ رِجْسٌ لَّكُمْ وَ ١ إِنَّ وَكُلُّ طَائِرٍ طَاهِرِ فَكُلُوهُ وَ يُنتِيعٌ وَهُذَا مَا لَا تَأْكُلُونَهُ مِنهُ ٱلنَّسْرُ وَٱلْأَنُونَ وَٱلْمَقَالُ عِنْ وَٱلْمِنَّا وَٱلْمَدِّي وَٱلْمَزَةُ مأمنانك كان وَجِيعُ ٱلْيَرْبَانِ إِلْمُنَافِهَا كَيْنِيْ وَٱلنَّمَامُ وَٱلْخَطَّافُ وَٱلنَّافُ وَٱلْبَازِي بأَمْنَافِهِ كَلِّنْهِ وَٱلَّذِهُ وَٱلْبَاشَقُ وَالشَّاهِينُ عَلِينِ وَٱلْمُونُ وَٱلرَّخَمُ وَٱلرُّجُ مِن مِنْ وَٱلمُّلْلُ وَٱلْبَيْلَةَ بِأَصْنَافِهِ وَٱلْمُدْهُدُ وَالْمُثَاسُ. يَعِينِهِ وَجَدِهُ وَبِيبِ الطَّارِوجِسُ كُكُمْ لَا تَأْكُلُوهُ. وَكُلُّ طَائِرٍ طَاهِرٍ فَكُلُوهُ . عَلِيْنَ وَلَا تَكُلُوا مَنْهِ إِنَّا أَنْكُوا مَنْهَا مِنَ أَنْبَا لِلْ وَإِنَّا أَمُ عَلِيهَا لْقَرِيبِ ٱلَّذِي فِي مُدْنِكَ فَيَأْكُلُهَا أَوْ تَبِينُهَا لِأَنَّكَ شَنْ مُقَدِّسٌ لِلرَّبِّ إِلْمُكَ . وَلَا أَلْحُجُ جَدِيًا لِلِبَنِ أَبِهِ . عَنْهِ وَعَشِرْ مَعِيمَ عَلَّةِ زُدْعِكَ مَا أَنْبَتُهُ ٱلْأَرْضُ سَنَةً مَسَتْ. عِنْ وَكُلُ أَمَامَ أَرَّبِ إِلَىٰكَ فِي ٱلْمُومَمِ أَلَّذِي يَحْنَادُهُ أَيْعِلَّ أَسَّهُ فِيهِ عُفرَ لا لا وَعَمرِكَ وَذَيْنِكَ وَأَبْكَادَ بَقِرِكَ وَغَنْمِكَ كِنَى تَتَمَلُّمَ كَيْفَ تَتَّتِى ٱلرَّبِّ إِلَمَكَ كُلَّ ٱلْأَيَّام جَمَّتُكُمْ وَإِنْ تَطَاوَلَ عَلَيْكَ ٱلطُّرِينُ وَلَمْ نَطِقَ حَسَلُهُ وَبَفَدَ عَنْكَ ٱلْمُوسَمُ ٱلَّذِي يَخْتَارُهُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ لِيمِلُ فِيهِ أَسَهُ وَالرَّكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ يَرِينِهِا فَهِهُ مَنَّةٍ وَمُرَّ أَلْمَنَّة وَخُذَهَا فِي بَدِكَ وَأَمْضَ إِلَى ٱلْمُوضِمُ ٱلَّذِي يَخَارُهُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ كُولَيْنِ وَأَنْفُهَا فِي جَمِم مَا تُشْتَمِي فَصْلُكَ مِنْ جَرِ وَغَمَرٍ وَهُمْ وَمُشْكِرٍ وَجَدِيمٍ مَا تَطَلَبُهُ فَصَلْكَ وَكُل هُمَاكَ أَلْمَ الرَّبِ إِلَمْكَ وَاقْرَحَ أَنْتَ وَبَيْنِكَ ، هِينَ \* وَاللَّادِيُّ الَّذِي فِي مُدْلِكَ لَانْهِـلَهُ إِذْ لَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ مَمَكَ وَلَامِيرَاتُ . يَهَيْهُا فِيكُلِ تَكُاثِ سِنِينَ نَخْرِ جَهُكُلُ أَعْمَاد غَلَيْكَ فِي بَنْكَ ٱللَّنَةِ وَتَضَمَّمَا فِي مُدُنِكَ عِنْكُم فَأَلَى ٱللَّادِيُّ إِذْ لَيْسَ لَهُ تَصَيْبُ وَبِيرَاتُ مَمَكَ وَالْنَرِيبِ وَٱلْيَهِمُ وَٱلْأَرْمَةُ ٱلَّذِينَ فِي مُدَيْكَ فَيَأْكُلُونَ وَيَشْبُلُونَ كِنَي يُهِارِكُكُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ فِي جَمِيمِ مَا تَعْمَلُ مِنْ أَعْمَالِ يَدْيِكَ

### ألفضل الخامِسَ عَشَرَ

المنظرة في كُلُّ سَنْم سِنِنَ تَصَنَّمُ إِلَهُ اللهِ عَلَيْمَ وَهَذَا حُكُمُ الْإِلْهُ وَمَكُلُ صَاحِب دَيْنَ عَلَيْرِي صَاحِبَهِ بِمَا أَوْرَصَهُ لَا يُطَالِب صَاحِبَهُ وَلَا أَخَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ فُودِي بِإِرْآهِ لِلرَّبِّ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ وَأَمَّا مَا يُكُونُ اللَّهَ عَلَى أَخِلْتَ فَأَثَّرِهُمْ ينهُ. ﴿ يَكُونُ لَكَ عَلَى أَخِلْتُ فَأَوِّهُمْ ينهُ. ﴿ يَكُونُ لَكَ عَلَى أَخِلْتُ فَأَوِّهُمْ ينهُ. ﴿ يَكُونُ لَكَ عَلَى أَخِلْتُ فَأَوِّلُهُ مِنْهُ . يُكُونَ فِيَا بَيْنَكُمْ فَقَيْرُ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ يُبَارِكُكَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي اُسْطِيكُهَا ٱلرَّبُّ إِلْمَكَ يبرَأنَّا لِتُسْكِكِكَا ﴿ جَيْثِكُمْ إِنْ سَمْتَ لِعَوْتِ ٱلرُّبِ إِلَمِكَ وَحَفِظْتَ جَيمَ لَهٰذِهِ ٱلْوَصَا بِاللَّقِي أَمَّا آمُركَ بِهَا ٱلْيَوْمُ وَعِلْتَ بِهَا جِهِمِ فَإِذَا لِيُوكُكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ كَمَّا وَعَذَكَ المُتَّرَفَلُ مِنْكَ أَمْمُ كَيْرُونَ وَأَنْتَ لَا تَنْتُونَ وَتَسْلَطا عَلَى أَمْمِ كَثِيرِينَ وَهُمْ لَا يُسْلَطُونَ عَلَيك، يُحْمَدُ إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ فَنْبِرُ مِنْ إَخْوَتُكَ فِي إِخْدَى مُدَيْكَ فِي أَرْضَكَ أَلِّتِي بِمُطْكِمَا أَرَّبُ إِلَيْكَ فَلَا نُفَسَّ فَلَكِ وَلَا تَفْعَنْ يَدَكَ عَنْ أَحِكَ ٱلْفَيْرِ مِنْهِ } بَلَّ ٱنسْطَ لَهُ يَدَكُ وَأَقْرِتُهُ مِثْدَادَ مَا يُنُوزُهُ . بِحَنْ ﴿ وَأَخْذَرُ أَنْ يَمْ فِي قَلْبِكَ قُولُ بَلِينَالَ فَتُمُولَ فَدْ قُرَّاتِ ٱلنَّنَةُ ٱلنَّابِمَةُ سَنَةُ ٱلْإِلْمَاءَ فَصَرِفَ لَطَرَكَ عَنْ أَخِيكَ ٱلْفَتِيرِ وَلَا تَطْلِيهُ فَهَمْرُخُ إِلَى ٱلرَّبِ عَلَيْكَ فَتَكُونُ عَلَيْكَ خَطِيةٌ . ﴿ إِلَّهُ إِلَّا أَعْطِيهُ وَلَا تَبْتَنِسُ إِذَا أَعْطَيْتُهُ وَبِذَٰلِكَ يُبِارَكُكَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ فِيكُلِّ أَعْمَالِكَ وَفِي جَمِيمٍ مَا غَمَّا إِلَٰهِ يَدَكَ. ١٠ عِلْ ٱلْأَدْضَ لَاتَخَلُو مِنْ فَقِيرٍ وَلِذِلِكَ أَنَا آمُرُكَ ٱلْيَوْمَ ظَائِلًا أَبُسُطَ بَدَكَ لِأَحِيكَ ٱلْمُسْكِينِ وَالْمُعْرِ الَّذِي فِ أَرْسَكَ . كِينَ مِنْ إِذَا بَاعَ مِنْكَ أَخُوكَ ٱلْمَرَّانِيُّ أَوْ أَخْلُ ٱلْمِرَانَةُ كُفَّهُ فَيْغُدُمُكَ سَتَّ سَنِينَ وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلسَّابِيَّةِ أَطْلَقُهُ مِنْ عِنْدِكَ مُرًّا . عَنْ وَإِذَا أَطْلَقْتُهُ حَرَّا مِنْ عِنْدِكَ فَلا تُعَلَّقُهُ فَادِغًا بِهِنْ إِنْ مَا ذَوْدَهُ مِنْ غَنْمَكَ وَيُبْدُركَ وَمَعْمَرَ بِكَ مِا بَارَكُكَ أَلَابُ إِلَىكَ فِيهِ تُعْلِيهِ عِنْ وَأَدْكُرُ أَنْكَ كُنْتَ عَبْدًا فِي أَدْض مِصْرَ وَقَدَاكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ وَلِذَاكَ أَنَا آمُرُكَ ٱلْوَهُ بِهِذَا. بَكِيَّةً فَإِنْ قَالَ لَا أَعْرُجُ مِن عِندِكَ لِأَكُ أَخَبُكَ وَأَحَبُ بَيْتِكَ وَوَجَدَ أَلْإِ كَامَةَ عِنْدَكَ خَيْرًا لا بَهِ فَيْدِ الْنِخْسَ وَصَعْهُ فِي أَذْنِهِ عِنْدُ ٱلْبَابِ فَيَكُونَ لَكَ عَبْدَ ٱلدُّهْرِ وَأَمَنْكَ أَيْنَا تَعْدَيْمُ بِهَا كَذَٰلِكَ . عِيْجَ لَا يَعْمُ عَلَيْكَ إِطَلَاقُكَ إِيَّاهُ مُرًّا مِنْ عِنْدِكَ فَإِنَّهُ كَانَ جَدِيرًا جِيْمَنِدِ أَخِيرٍ بَجِدَمَتِهِ لَكَ

ستُ يبِنَ فَيَالِكَ لَكَ الرَّبُ إِلْكَ فِي جَعِم مَا تَصَنَعُهُ ﴿ يَنْظِيرٌ كُلُّ مِنْ ذَكَرَ عُلُهُ الكَ فَي فِي غَنْهِكَ وَجُرِكَ تُعَدِّمُهُ لِلرَّبِ إِلَمْكَ . لاَ تَسَتَعْبِلِ الْهَجُ مِنْ جُرِكَ وَلاَ عَزُ الْهَرْ مِنْ غَنِيكَ \$ 22 مَلَى المُعَلَّمُ الْمَامَ الرَّبِ إِلَمْكَ سَنَةً خَسَنَةً فِي الْمُؤْمِنَ الَّذِي يَخَاوُهُ الرَّبُ الْمُنْ وَبَيْنِكَ . \$ 22 مَلَى اللَّهُ إِنْ كَانَ بِهِ عَنْهُ مِنْ عَرَجٍ أَوْ عَمَى أَوْ طَاعِرًا كَالنَّهُ تَذْهَهُ الرَّبِ إِلْمُكَ \$ 25 مَلَى أَمَامُ الْمُنْ يَعْمُ اللَّهِ مِنْ أَلْمُ اللَّهِ عَلَى الْأُومِنِ كَالْم وَالْأَيْلِو ، \$ 25 مَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْ

### ألفضل السادس عشر

عَنْ إِخْفَا شَهْرَ ٱلْإِسْبَالِ وَأَصْنَمْ فِيهِ ضِحًا لِرَّبْ إِلَمْكَ لِأَهُ فِي سَهْرَ ٱلْإِسْبَال أَغْرَجَكَ ٱلرَّبُّ إِلَاكَ مِنْ مِصْرَ لَلَّا ، عَيْنِ وَأَذْبَحِ ٱفْضِعَ لِرَّبِّ إِلَىٰكَ مِنْ ٱلْغَمْ وَٱلْبُرِ فِ ٱلْوِسِمِ الَّذِي يَخَادُهُ ٱلرَّبِّ لِيفِلَ فِيهِ ٱسَهَ . عَنْ لا أَكُل عَلْهِ خَيرًا بَلْ سَبْعَةَ أَبَّامِ تَأْكُلُّ عَلْيَهِ فَطِيرًا خُبْرَ أَخْرُن لِأَنَّكَ خَرَجْتَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ تَعَلِقَ وَادْكُرْ يَمْمَ خُرُوجِكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَّكُلُّ أَيَّامٍ حَالِكَ . \$25 وَلَائِزَ لَكَ خَيِرٌ فِي جِمِيرٍ تَخْبِكَ سَبَّةَ أَيَّامٍ وَلَا يَبِتْ مِنَ أَلْحُمِ ٱلَّذِي تَذَبُّ فِي ٱلْمَنِي فِي ٱلْيُومِ ٱلْأُوَّلِ إِلَّ ٱلْنَدِ ، ﴿ يَكُمُ لَا يَصِلُ لَكَ أَنْ تَذَكَّمُ ٱقْصَحَ فِي إِحْدَى مُدْيِكَ ٱلِّي يُعْطِكَ ٱلرَّبْ إلْمَكَ عَلَيْهُ بَلْ فِي ٱلْمُوسَمِ الَّذِي يَخَتَازُهُ ٱلرَّبُّ إِلَمَكَ لِمِنْ فِيهِ ٱشْفَ هُمَاكَ تَذَيَّحُ أَقْضَعَ فِي ٱلْعَنِي يَخُوَ مَنِيبِ ٱلنَّحْسِ فِي مِسْسِ ٱلْوَحْتِ ٱلَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ مِنْ مِصْرَ كالتَّنِيَّةُ وَأَشْخِهُ وَكُلُهُ فِي ٱلْوَصِعِ ٱلَّذِي يَخَارُهُ ٱلرَّبُ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱنْصَرِفْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱحْصَ إِلَى أَخْبِيَكَ ، عَنْ عِينَةً أَيَّامٍ كَأَكُلُ الْعَلِيرَ وَفِي ٱلْكِوْمِ ٱلسَّامِمِ ٱخْفَالُ الرَّبِ إِلْمَكَ لَاَتُمْنَمُ فِيهِ عَلَاهِ عَيْدٌ أَحْصَ لَكَ سَبْعَةَ أَسَابِيعَ مِنْ وَقَتِ شُرُوعِ ٱلْمُخْلِقِ ٱلزَّرْعِ تَشْرَعُ فِي عَدِ سَبْسَةِ أَسَابِيمَ عِيْنَاكِمْ وَٱصْنَعْ عِيدٌ ٱلْأَسَابِيمِ لِلرَّبِ ۚ إِلَمْكَ عَلَى فَدْدِمَا تَسْخُ لَيدُكُ بِبَنْلِهِ بِحَسَبِ دَكَةِ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ لَكَ . ١٤٠٤ وَٱفْرَحَ أَمَامَ ٱلرُّبَ إِلْمِكَ أَنْتُ وَا بِنْكَ وَٱ بِنْكَ وَعَبِدُكَ وَأَمَلُكَ وَٱللَّادِئِ ٱلَّذِي فِي مُدَيِّكَ وَٱلْفَرِيلُ وَٱلٰۡكِيۡمِ ۚ وَالْأَرۡمَةُ ۚ الَّذِينَ مِمَا بَيْكُمْ فِي الْوْضِرِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّبِّ إِلٰكَ لِمِسِلِّ فِيهِ أَتُمُّهُ عَلَيْهِ وَأَذْكُرُ أَنَّكَ كُنتَ عَبْدًا فِي مِصْرَ وَأَخْفَظُ هٰذِهِ ٱلزُّسُومَ وَأَعْلَ بهاه والمنع لك عيد المطال سَمة أيم حِينَ مَسْتَولُ يَعْدَلُ وَمَكِيرُكُ عَلَيْ وَافْرَحُ فِي عِيدِكَ هَذَا أَنْتَ وَآبُكَ وَآبَتْ كَ وَعَبْدُكَ وَأَمْكُ وَأَمْكُ وَٱلْلَادِي وَٱلْمَرِبُ وَٱلْمَيْمُ وَٱلْأَرْمَةُ ٱلَّذِينَ فِي مُدُيْكَ . ١٤٥٠ سَبَّةَ أَيَّامٍ نُسَبِّدُ لِلرَّبِّ إِلَٰمِكَ فِي ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي يَخَارُهُ ٱلرَّبُّ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ لِيَكِكُكَ فِي جِيمِ غَلَّاتِكَ وَفِي كُلَّ أَعْمَالَ يَدَلِّكَ فَلاتَكُونُ إِلَّا فَرِحًا . ﴿ يَكُنُّكُ مَرَّاتٍ فِي ٱلنُّنَّةِ يَحَشُرُ بَعِيمُ ذُكُوَائِكَ أَمَامَ ٱلرُّبِّ إِلْمِكَ فِي ٱلْمُوضِ ٱلَّذِي يَخَكُرُهُ فِي عِيدِ ٱلْمَطِيرِ وَفِي عِيدِٱلْأَسَا بِيمِ وَفِي عِيدِ ٱلْمَطَالَ وَلَا يَعْشَرُوا أَمَامَ أَلْبُ قَلِيغِينَ ﴿ يَكُنُّهُ كُلُّ وَآسِدِ بِأَتِي مَا نِبَالُ بَدْهُ عَلَى حَسَب مَرْجَة ٱلرَّبِّ إلْمِكَ أَلِي أَعْطَاكَ • ﴿ يَهِمْ إَجْمَلُ لَكَ فَضَاةً وَحُكَّامًا فِي جِمْعٍ مُدُنِكَ ٱلِّي يْطِيكُمَا ٱلرَّبُ إَلَىٰكَ بَعَسَدِ أَسْبَاطِكَ يَمُكُمُونَ فِيَا بَيْنَ ٱلشَّفْرِ مُكْمَا عَلَوْلًا. عَيْدُ لاَ تَجُودُوا فِي ٱلْمُكُمُ وَلَا تُحَالُوا ٱلْوَجُوهَ وَلَا تَأْخُذُوا دِخْوَةً لِأَنَّ ٱلرَّخْوَةَ تُنْهِي أَجْمَارَ الْمُنْكَأَةَ وَتُحْرِفُ أَقُوَالَ الْسِدِيقِينَ . جِيْجِجْ وَالَّهِمِ ٱلْمُقُ كِي تَعْمَا وَقُوفُ الأرْضَ أَلِِّي يُعْلِيكَ ٱلرَّبُّ إِلَٰكَ . ﴿ لَكُنْ لَا تَغْرِسُ لَكَ غَابَةً مِنَ ٱلنَّحْرِ عِنْدَمَذْنِحِ ٱلرَّبِ إِلْمَكَ ٱلَّذِي تَبَنِيهِ لَكَ ﷺ وَلَا تَنْصِبُ لَكَ نُصْبًا فَذَٰلِكَ دِجْسُ لَدَى ٱلرَّبِّ إِلْمَكَ

# ألفضل السَّابِعَ عَشَرَ

عَيْدٍ لاَ تَذَيَّخُ لِرَّبَ إِلِمُكَ قَرَا الْوَعَةَ كُونُ بِهِ عَبُ ثَنِيَّ مَا تَجِعُ لِأَنْ ذَلِكَ رِضِنَ لَذَى الرَّبِ إِلْمَكَ . عَيْدٍ إِذَا رُحِدَ فِيَا بَيْكُمْ فِي بَضِي مُذَيْكَ أَيِّي تُصَالَقُ الرَّبِ إِلَمْكَ رَجُلُ أَوِ الرَّأَةُ مَنَعَ النَّرَ أَلَمَ الرَّبِ الْمُكَ تَعَمَّى عَسْدَهُ عَيْدًا فَعَبَدَ آلِهَ أَنْ وَسَجَدَ لَمَا أَوْ لِلشِّي أَوْ الْصَرْ أَوْ لِمَالِ جُدِدِ السَّالَةَ فِي الْمَارِي

بيهيج وَأَخْبِرْتَ وَتَعَمَّتَ وَتَعَمَّيْتَ جَبِدًا فَكَانَ أَلْأَمْرِ تَصِيحًا ثَابِنَا وَقَدْ مُنعَ هَذَا الرِّجْسُ فِي إِسْرَا يُهِلَ عِنْهِ مَأْخَرِجُ ذَٰلِكَ ٱلرُّجُلِّ أَوْ يَلْكَ ٱلْمِزْأَةَ ٱلَّذِي مَنْمَ هَذَا ٱلْأَمْرَ ٱلْمُنكَرَّ إِلَى أَتِوَالَكَ رَجُلاكَانَ أُو آمَرَأَةً وَأَرْجُهُ إِلْحَجَارَةِ حَتَّى بُوتَ . عِيدٍ مَولِ شَاهدَيْن أَوْ بَلاَيْ مُنهُودٍ يُقْتَلُ مَنْ يُعْتَلُ وَلَا يُقَتَلُ بِقُولِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ . كَيْنِيْ أَيْدِي الشَّهُودِ تَكُونُ عَلَيْهِ أَوْلاً لِتَنْهِ وَأَيْدِي سَارِ ٱلشَّفِ بَعْدَهُمْ وَآظَمُ ٱلنَّرُ مِنْ بَنِيكُمْ . عَيْمٍ إِذَا ٱلْبَسَ عَلَيْكَ أَمْرُ فِي الْمُضَاءَ بَيْنَ دَمْ وَدَمْ أَوْ دَعْوَى وَدَعْوَى أَوْ مُوحٍ وَمُرح مِنْ أَمُود ٱلْخُصُومَاتَ فِي مُدْيَكَ فَقُمْ وَأَصْمَدْ إِلَى ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي ٱخْتَارَهُ ٱلزَّبُّ إِلَيْكَ عَلَيْهِ وَسِرْ إِلَى ٱلْكَيْنَةِ ٱللَّاوِيْنِ وَإِلَىٰ ٱلْقَاضِي ٱلَّذِي يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ وَٱسَأَلُمْ فَيُرْشِدُوكَ فِي أَمْرِ ٱلْحُسَكُمُ ۚ ﷺ وَٱخَلَ غِمْتَضَى ٱلْمُؤلِ الَّذِي يُفَوِّنَكَ بِهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُوضِ الَّذِي يَخَارُهُ ٱلرُّبُّ وَتَمَرُّ ٱلْمَسَلَ بَجَسِمِ مَا يُلْوَنَهُ إِلَيْكَ . عِلَيْكِ بَحَسَبِ ٱلطُّرِيمَةِ ٱلَّي لِلْوَمْهَا ۚ إِلَيْكَ وَٱلْحَلَّـُكُمُ ٱلَّذِي يَفُولُونَ لَكَ تَمْنَمُ وَلَا تَجِدْعَنِ ٱلْفَوْلِ ٱلَّذِي يُفْتُونَكَ بِهِ يَتُمَّ وَلَا يَسْرَةً . عَلَيْكِمْ وَأَيُّ رَجُلِ كَانَ مُغَيِّرًا حَتَّى لَا يَسْمُ مِنَ الْكَاهِنِ الْوَاقِفِ هُنَاكَ لِيَغْدُمُ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ أَوْ مِنَ ٱلْسَاسَى ظَلِيْتُنَا ذَٰلِكَ ٱلرَّجْلُ وَٱقْلَمَ ٱلشَّرُّ مِنْ إِسْرَائِيلَ عِلَيْهِ فَيَسْتُمْ جِيمُ ٱلشُّبِ وَيَعَالُواْ وَلَا يَتَبَرُّوا أَيضًا . عِلَيْهِ إِذَا دَخَلَتَ ٱلأَدْضَ ٱلَّتِي يُسْطِيكَ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ وَمَلَّكُمْنَهَا وَسَكَنْتَ فِيهَا فَقُلْتَ أُمِيمٌ عَلَى مَلِكًا كَمَـّانِر ٱلْأُمَمِ ٱلَّذِينَ حَوَالَى ١ عَنْ إِلَى فَافِعُ عَلَيْكَ مَلِكًا مَنْ يُحَارُهُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ مِن بَيْن إخوتك نَهُمْ أَطَٰكُ مَكُمَّا وَكُنِسَ لَكَ أَنْ تُعَمَّمَ طَلِكَ رَبِّلَا أَخِيبًا لِنِسَ إِلِيكَ. ﴿ يَجَيُعُ كَينَ لَا يَسْتَكُوْرِ مِنَ الْحَلْمِ طَلاءً وَالشَّبِ إِلَى مِسْرَ بِسَبِ كَرْةِ الْحَيْلِ طَنْدُ عَالَى كُمْ الرَّ لَا تُعَاوِدُوا الرُّجُوعَ فِي هٰذِهِ الطَّرِيقِ أَيِننا · جَهِيْكِمْ وَلَا يَسْتَكُثُرُ مِنَ البِّسَآءَ لِكُلاَءُ مِنَ مَلِهُ وَلَا لِيَالِمْ فِي أَسْتَكُنَادِ ٱلدُّهُبِ وَٱلْهِفَةِ . إِلَيْنَامَ وَمَنْيَ جَلَسَ عَلَى عَرْشِ مُلْحِيَةٍ فَلْكُنْكُ لَهُ لَنْخَةً مِنْ هٰذِهِ التَّوْرَاةِ فِي سِفْرِ مِنْ عِنْدِ ٱلْكَنَّةِ ٱللَّهْوِ بِينَ عِلَيْهِ وَلَتَّكُنْ عِنْدُهُ يَمْزَا فِيهَا كُلُّ أَيُّامِ حَايَةِ كُلِّي يَعْلُمُ صَحَيْفَ يَتِّقِ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ وَيَغَظُ كَلَامَ هٰذَهُ ٱلشَّرِينَةِ كُلَّهُ وَهٰذِهِ ٱلزُّنُومَ وَيَسْلُ بِهَا يُعَيِّهِ لِأَلَّا لَمَ لَنَهُمَ ظَلَّهُ عَلى إِخْوَتِهِ وَلِلَّا يَهِلَ عَن ٱلْوَصِيَّةِ يَنْةً أَوْ بَسْرَةً وَلِكُي تَعُولَ أَيَامُهُ عَلَى تَمْلَكَتِهِ لَمْوَ وَبُوهُ فِهَا بَيْنَ إِسْرَائِيلَ

#### ألفَصُلُ آلثَامِنَ عَشَرَ

كلين للمُونُ إِلْكُونُ اللَّهِ يَينَ لَجِيعٍ سِبْطِ لَاوِي نَصِيبٌ وَلَامِيرَاتُ مَمَّ إِسْرَائِيلَ مُهُمْ فَأَكُونَ مِنْ وَقَائِدِ ٱلرَّبِّ وَمِيرَائِهِ ﴿ ١٤٤٤ وَمِيرَاتُ فِيهَا بَيْنَ لِنُوَتِهِ لَا يُكُونُ لَهُ وَإِثْمَا أَرَّبُ هُوَ مِيرَانُهُ كُمَّا قَالَ لَهُ . عِينَ وَهَذَا بَكُونُ حَتَّ ٱلْكُفَّةِ مِنَ ٱلشَّفْ بَمُّن ذَيْحَ ذَيِعَةً بَمَّرًا كَانَتْ أَوْغَمَا لِيْعَلَى أَلْكَاهِنْ ٱلذِّرَاعَ وَٱلْكُؤِينَ وَٱلْكُوسَ. لِرُكَ وَعَصِيرِكَ وَزَيْتِكَ وَأَوْلَ جُزَازِ غَمَيكَ تَعْطِيهِ لَهُ ﴿ يَكُمُ ۚ لِأَنَّ الرَّبِّ إِلَىكَ الْفَارَهُ مِنْ جِيمِ أَسْبَطِكَ لِيَعْتَ الْخِنْمَةِ بِلَنْمِ أَرَّبِ هُوَ وَبُلُومُ كُلَّ ٱلْأَيَّمِ . عِيدٍ وَإِذَا أَقَى لَاوِي فِينَ إِحْدَى مُدُنِكَ مِنْ كُلِّ إِسْرًا لِيْلَ حَيْثُ هُوَ فَاذِلُ فَوَافَ ٱلْمُوسَمَ ٱلَّذِي يَخْتَارُهُ ٱلْبَ بِكُلِّ رَغَيْهِ تُعْدِهِ مِنْ فِي وَخَدَمَ بَلْهِم ٱلزَّبِ إِلَهْ كِتَارُ لِغُوَيَهِ ٱللَّهُ يَينَ ٱلْوَاقِنِينَ مْنَاكَ أَمَامَ ٱلَّذِي عَنْهِ فَلَنْسَعُوا أَنْسِبُهُ مُنْسَاوِيةً عَدَامًا يَبِيمُ مِنْ مِنْ آبَاتِهِ. جِنْ إِذَا أَيْتُ الْأَرْضَ الِّتِي يُعْلِكُما أَرَّبُ إِلَىكَ فَلَا تَعَلَّمُ أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ دَجَاسَات يَكَ ٱلْأَمْمِ . جَيْنِيْ لَا يُوجَدْ فِيكُمْ مَنْ يُجِيزُ ٱبَّهُ أَوِ ٱبْنَهُ فِي ٱلنَّادِ وَلَامَنْ يَضَاطَى عِرَافَةً وَلَامُتَمْدِذُ وَلَامْتَفَائِلُ وَلَاسَاحُ مِنْ الْمِنْ يَقِي وَلَامَنْ يَقِي رَفْيَةً وَلَامَنْ يَسْأَلُ جَأَا أَوْ تَابِعَةً وَلَا مَنْ يَسْتَشِيرُ الْمُؤَنَّ عِيْنِيجٍ لِأَنْ كُلُّ مَنْ يَسْنَعُ ذَٰلِكُ مُمْثُوتٌ يَبْدَ ٱلزُّبْ وَلِأَنْبُلَ يَّكَ ٱلْجَاسَلَتِ سَيَطُرُدُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ أُولَكَ مِنْ وَجِكَ عَنْ مَنْ اللَّهُ مَلَكُمْ كَامِلًا لَذَى ٱلرَّبِ إِلَمْكَ عِنْهِ لِأَنَّ أُولَكَ ٱلْأَمَمَ ٱلَّذِينَ أَنْتَ طَارِدُهُمْ يَسُمُونَ فِلْمُصَّدِينَ وَٱلْمَرَٰ اَفِينَ وَأَمَّا أَنْتَ ظَمْ يُجِزُ لَكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ مِنْلَ ذَلِكَ . عَلَيْكِمْ يُفِيمُ لَكَ ٱلرُّبِّ إِلَهَكَ نَبِأُمِنْ بَيْكُمْ مِنْ إِخْوَيْكَ مِنْ لَهُ تَشْمُونَ ﴿ ٢٠٠٤ مَرًا عَلَى كُلُّ مَاسَأَلَتُهُ الرَّبّ إِلَمَكَ فِي حُودِبَ فِي يَوْمِ ٱلِأَجْتِمَاعِ قَائِلًا لَا عُدْتُ أَسْمُ صَوْتَ ٱلرَّبِّ إِلَى وَلَا

أَذَى هٰذِهِ النَّارُ الْعَظِيمَةُ أَيْمًا لِلْأَدَّامُونَ . ﴿ يَهِيمَ قَالَ لِي أَرَّابُ قَدَّ الْمَسَنُوا فِيا فَالُوا . عِنْ الْمَيْمُ لَمْ فَيَا مِن مَيْنِ بِفَوْتِهِمْ مِنْقَدَ وَأَلِي كَلَامِ فِي فِي فِي فَيَا لَلِهِمْ جَمِيمِ مَا لَمْ مَنْ مُنْ فَي اللّهِ عَلَيْهِمَ اللّهِ عَلَيْهِمَ اللّهِ عَلَيْهِمَ اللّهِمِي اللّهِ لَمَا اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهِمَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

## ألفضل آلتاكسع عَشَرَ

﴿ إِذَا قُرْضَ ٱلَّبِّ إِلَمْكَ ٱلْأَمْمَ ٱلَّذِينَ يُطِيكَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ أَرْضَهُمْ فَوَرِثُهُمْ وَسَكَنْتَ مُلْتُهُمْ وَأَنْوِتُهُمْ عِيْنِي كَأَفُوذَ لَكَ كَلْتَ مُلُن فِي وَسَطِ أَرْضَكَ ٱلَّتَي يُعَلَّك أرَّبُ إلك بَرْجًا جير وتهد الطريق إليا وآقيم أدْمَكَ ألِّي يُعطِيكُ الرُّبُّ إِلَمْكَ مِيرَانًا إِلَى تَلاَقِهِ أَفْسَامُ مُكُونَ فَنَاكَ مَرْبُ كُلُلِ قَاتِلٍ . عَنْ وَهُذَا مُكُمُ ٱلْقَاتِلِ ٱلَّذِي يَهِزُبُ إِلَيْهَا فَعِيَا · مَنْ قَتَلَ صَاحِبَه عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ وَهُوَعَيْرُ مُبْفِض لَهُ مِنْ أَصَ فَا قَبَلُ جِينِ كَمَّا إِذَا مَخَلَ غَابًا مَعَ صَلِحِهِ لِتُعْلَمْ حَطَبًا فَضَرَبَ إِلْمَأْسِ لِيَعْلَمَ الْحَطَبَ فَا تَمْلَتَ ٱلْمُدِيدُ مِنَ ٱلْمُودِ فَأَسَابَ صَاحِبَهُ فَاتَ فَهَذَا يَهُرُبُ إِلَى وَاحدَةٍ مِنْ هَذِهِ ٱلدُّن فَعْنَا عِنْدُ أَصْلَوا مِنْ مَنْ أَلْدُم فِي طَلْبِ أَفَاتِل عِنْدَ أَصْطَرَام ظَلِهِ وَلِدْرَكُ لِبْعد الطربي وَيَشْنُهُ ولَيْسَ عَلَيْهِ حُكُمُ قُتَلَ إِذْ لَمْ يَحَكُنُ مُنْهَا لَهُ مِنَ أَمْسَ فَأَ قَبْلُ • وَ وَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ لَكَ أَكْنَ مُدْنِ ، وَفَيْعَ مُمَّ إِذَا وَسَمَ ٱلرَّبُّ إِلَيْك تُخْلَكَ كُنِيَا أَفْتُمْ لِآبَاتِكَ فَأَعْطَاكَ جِيمَ ٱلْأَرْضِ أَلِي وَعَدَ بِأَنْ لِيَطِيبًا لِآبَاكَ وَقَدْ خَفِظْتَ جِمَعُدِهِ الْوَصَايَا أَلْتِي أَنَا آمُرَكَ بِهَا أَلْدُومُ وَعَلِتَ بِهَا وَأَحْيَت ٱلرَّبِّ إلْهَكَ وَسَرْتَ فِي مَرُّ فَوَكُلُّ ٱلْأَيَّامِ فَرَدْ لَكَ تَلَاتَ مُدْنِ أَخَرَ عَلَى هٰذِهِ ٱلتلاث كِنْ إِلَّا لِينَفَكَ دَمْ رَيه فِي وَسَطِ أَرْضِكَ أَلِّي يُعْطِيكُما أَلَّ إِلَهْكَ مِيرَانًا فَكُونَ دَمْعُ عَلَيْكَ . عِنْ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ مُنْفَنَا لِمَاحِيهِ فَكُمَنَ لَهُ وَوَبَ عَلَيْهِ وَضَرَبُهُ ضَرَبَةً كَايَةً قَالَتُ ثُمُّ مَرَبَ إِلَى إِحْدَى هَٰذِهِ ٱلْمُدُو كُلِّي فَلُوجَهُ شُوعُ مُديئِهِ وَيَخْذُوهُ مِنْ ثُمَّ وَلِسَلِمُوهُ إِلَى يَدِ وَلِيَ الدَّمِ فَلِقُلَ . ﴿ لَا تُشْفِقُ عَبْكَ عَلْيهِ بَل أَذِلْ دَمَ ٱلَّذِي وَعَنْ إِسْرَائِيلَ فَلْصِيبَ خَيْرًا ، عَنْ إِلَّا كُلُلُ خُدُودَ صَلَعِكَ ٱلَّتِي حَدُدَهَا الْأَوْلُونَ فِي مِيرًا يُكَ الَّذِي زَنْهُ فِي الْأَرْضِ الَّتِي يُطلِكَ الرَّبُّ إِلَيْكَ الشَّلِكَمَّا • كان يَفُومُ شَاهِدُ وَاحِدُ عَلَى أَحَدِ فِي شَيء مِنْ ٱلذُّنُوبِ وَٱلْجِاكَاتِ ٱلَّتِي يَرْتُكُهُما وَلَكِنْ مِتَوْلِ شَاهِدَيْنَ أَوْ تَلاَتَهِ مُهُودٍ تَعُومُ ٱلْكَلَّمَةُ . ١٤٢٤ إِنْ كَامَ عَلَى أَحد شَاهِدُ زُور فَسْهِ عَلْيهِ رِدَّةٍ عِنْهِ فَلِيقِفِ ٱلرَّجُلانِ ٱللَّذَانِ بَيْنَهَا ٱلدُّعْوَى أَمَامَ ٱلرَّبِ أَمَامَ ٱلْكَفَيَّةِ وَٱلْمُصَاةِ ٱلَّذِينَ يَكُونُونَ فِي قِتْكَ ٱلْأَيَّامِ ﷺ وَلَيْسَتُمْسِ ٱلْنُصَاةُ جَيِدًا فَإِنْ كَانَ ٱلشَّاهِدُ شَاهِدَ زُودٍ وَقَدْ تُسْهِدَ بِالطِل عَلَى أَخِيهِ ﷺ فَلَسَنَمُوا بِهِ كَمَّا فَرَى أَنْ يَسَنَعَ بأجيهِ وَٱقَلَمِ ٱلثَّرُّ مِنْ بَشِيكُمْ ﴿ لَيْهِ أَنْيَاتُمُ ٱلْبَانُونَ وَيُخَافُوا وَلَا يَمُودُوا يَصْنُمُونَ أَيْمًا مِنْلَ هَنَا ٱلثَرَّ فِيهَا بَيْنَكُمْ . ١٠٠٨ لَا تُنْفَى عَيْكَ ٱلنَّسُ بِٱلنَّفِ وَٱلْفِنُ بِٱلْفِنِ وَالِسْنُ بألسن وآليد بآليد والرجل بالرجل

#### ألفَصَلُ الْعَشْرُونَ

عليه إذا ترجت الحرب عَلَى العَدَّاتِكَ فَرَاأَتِ خَلِا وَمَرَاكِ مَعْ جَلِسُ أَكُثَرَ مِنْكَ مَا عَلَمُ مِنْكَ مَلَا تَخْتُمْ فَإِنَّ مَا أَوْمِ مِنْ أَرْمِ فِي مِنْ أَرْمِ فِي مِنْ أَرْمِ مِنْ أَرْمُ فَي مُعْلَمُ اللّهِ فَالْمُوا لَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ فَيْنَا فَلَمْ اللّهُ الللّهُ الل

يُعَيِّنَهُ فَعَيْمُ وَيَرْجِعُ إِلَى بَيْنِهِ كَلِا يُعْتَلُ فِي ٱلْحُرْبِ فَلِمَشِّنَهُ رَجُلُ آخُر . عَيْنَ وَأَيْ رَجُل غَرَسَ كُومًا وَلَمْ يَشْكُرُهُ فَلْبَصْ وَيُرْجِمُ إِلَّى بَيْنِهِ كَلَّا يُقَتَلَ فِي ٱلْحُرْبِ فَيَشَّكِيرُهُ وَجُلُ آخَرُ . عِنْ وَأَيْ رَجُلِ خَطَبَ آمَرَاةً وَلَمْ زُفَّ إِلَيْهِ فَلَيْسَ وَوَجِهُ إِلَى بَيْتِهِ كَلا لْفُنَلَ فِي ٱلْحَرْبِ فَٱلْخَذَهَا رَجُلُ آخَرْ . ﴿ يَكُمِّكُمْ ثُمَّ يَلُودُ ٱلْفَرَفَآآ فَجَآطِبُونَ ٱلشُّم وَيَعْرُلُونَ أَيْ دَجُلٍ كَانَ خَانِمًا صَعِفَ ٱلْمُلْبِ فَلْمِسْ وَرَجْعِ إِلَى بَيْتِهِ لِلَّا تَذُوبَ قُلُوبُ لِغَوَتِهِ كَتَلْبِهِ . ﴿ وَمَتَى فَرَخَ الْفَرَفَا ۚ مِنْ عَاطَبَةِ الشُّفِ يُعَيُّونَ عَلَى ٱلشُّف دُوْسَا ۗ خُيُوش . مِنْ ﴿ وَإِذَا تَمَنَّمْتُ إِلَى مَدِينَةٍ لِتَمَامِهَا مَأَدُعُهَا أُولًا إِلَى ٱلسِّلْمِ عِنْ وَإِذَا أَمَاتِكَ إِلَى ٱلبِّلْمِ وَفَخَتَ لَكَ غَبِيمُ ٱلشَّبِ ٱلْذِينَ فِيهَا يَكُونُونَ لَكَ تَحْتَ ٱلْحُزُّيَةِ وَيَسَبُّدُونَ لَكَ . يُحِيِّجُ وَإِنْ لَمْ نُسَافِكَ بَلْ حَادَ بَكَ خَلَسَرْتُهَا جِيْنَجُ وَأَسْلَمَهَا ٱلرُّبُّ إِلْمُكَ إِلَى يَبِكَ فَأَصْرِبْ كُلَّ ذَكَرِ بِحَدْ ٱلسَّيْفِ. عِينَ وَأَمَّا ٱلْسَاءُ وَٱلْأَنْفَالُ وَذَوَاتُ ٱلْأَدْتِمِ وَجِيعُ مَا فِي ٱلْمِدِينَةِ مِنْ غَنِيَةٍ فَأَغَتَنَهَا لِتَصْلَكَ وَكُلَّ غَنِيةً أَعْدَآيْكَ أَلَى أَعْلَاكُما ٱلرَّبِّ إِلَاكَ . وَيَهُمُ مُكَذَا تَصَمُ مُجَمِيمِ ٱللَّهُ وَالْمِيدَةِ مِنْكَ جِدًّا الَّتِي أَيْسَتْ مِن مُدُنو أُولَكَ ٱلْأَمْمِ هُنَا. يَكِيْنِهِ وَأَمَّا مُدُنَّ أُولِكَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي يُعْلِيهَا لَكَ ٱلرَّبُّ إِلَيك مِرَاكَا فَلا تَسْتُنِّي مِنْهَا لَهُمَّ يَحِيدُ مِنْ أَلِسَلُهُمْ إِنِسَالُا الْجِنْدِينَ وَالْأَمُودِ يَينَ وَالْكَنْمَانِينَ وَآفَرِدُ بِينَ وَالْمُونِينَ وَالْبُهِسِينِ كَمَا أَمَرَكَ ٱلرَّبُ إِلَاكَ كَلَيْنِي كَلِسَلا لِيَلِمُوكُم أَن تَصَنَّمُوا مِنْ زَجَاسَلَتِهِم أَلَى صَنْهُوهَا لِأَلْمَتِهِمْ فَخَطَأُوا إِلَى ٱلرَّبِ إِلَيْكُمْ . كَلَيْكِمْ وَإِذَا حَصَرَتَ مَدِينَةً مَا أَيَّامًا كَثِيرَةً مُحَارِنًا لَمَا تِنْفُتُهَا فَلَا تُفْسِدُ شَجَرَهَا بِأَنْ تُلَقَى ظَلِيهُ فَلَسَا إِنَّكَ مِنْهُ تَأْكُلُ فَلا تَفْطَمُهُ وَ إِلَّا فَإِلَّ خَلْ أَسْخِرُ ٱلْحَشَّلِ إِنسَانٌ خَتَّى يَذْهَبُ مِن وَجِكَ إِلَى ٱلْحَسْنِ. جِنْ إِمَّا ٱلنَّهِرُ ٱلَّذِي تَلَمُّ أَنَّهُ لَيْسَ أَعْرًا لِأَكُلُ مِنْهُ فَأَفْسِدُهُ وَاقْتَلْهُ وَأَنِي آلاتِ الحِصَادِ عَلَى الْمُدِينَةِ ٱلَّتِي تُحَكِّرُ لِكَ حَقَّى تَسْفُطُ

#### ألفضل الحادي والعشرون

وَ إِذَا وَجِدَ قَتِيلٌ فِي ٱلْأَرْضِ أَلِقَى يُعْطِيكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ لِتَلْمِتُهَا مَطْرُومًا فِي ٱلصُّحْرَآةُ لَا يُرَفْ مَنْ قَتَلَهُ ﴿ يَهِي فَلَيْمُ إِنَّ شَيُوخُكَ وَغُضَائُكَ وَيَسْحُوا مِنْهُ إِلَى ٱلْمُدْنِ ٱلْتِي حَوْلَ ٱلْتَدِيلِ . وَمِنْ إِنَّ أَنَّهُ مَدِينَةِ كَالْتَ أَفْرَبَ إِلَيْ يَأْخُذُ شُوخُ يَنْكَ ٱلمدنة عِبْلَة مِنَ ٱلْمَرَ لَمْ يُحْرَثُ عَلَيها وَلَمْ تَجُرُ بِٱلْتِيرِ جِنْ وَيَهْبِطُ بِهَا شُيُوخُ بَنْكَ ٱلْمَدِيَةِ وَادِيّا وَعُرّا لُّمْ يُلْخُ وَلَمْ يُزْدَعُ وَيُكْسِرُونَ غُنْهَا فِي ٱلْوَادِي. ﴿ وَهِي ثُمَّ يَقَدُّمُ ٱلْكَيْنَةُ بُلُو لَاوِيَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَىكَ إِيَّاهُمُ ٱخْتَادَ لِيَغْدُمُوهُ وَلِيَادِكُوا بِالْمَرِ ٱلرَّبِ وَبَكَلابِهِمْ تُنْصَلُ كُلُّ خَصُومَةٍ وَكُلُّ ضَرَّةٍ . عَنْ ﴿ وَيُضِلْ جِمِهُ شُوحٍ عِنْكَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْقَرِيبَةِ مِنْ ٱلْتَشِلِ ٱلْهِيبَهُمْ عَلَى ٱلْنِجَلَةِ ٱلْمُكُمُّورَةِ ٱلْنُنْقِ فِي ٱلْوَادِي ﴿ يَكُمْ إِنَّ مُلِّينًا أَنْدِينَا لَمْ تَسْفَكُ هَذَا أَلْمُ مَ وَغُونُنَا لَمْ رَ مَ بَهِي أَلْهُمُ أَغْفِرْ لِنَصْبِكَ إِسْرَا ثِيلَ ٱلَّذِي فَدَيْنَهُ بَادَبُ وَلَا تَجْسَل الدُّمْ ٱلْبَرِي فَيَا بَيْنَ شَمْكِ إِسْرَائِيلَ. فَيُكَفَّرُ عَنْهُمُ ٱلدُّمُ . ٢٠٠ فَتْزِيلُ ٱلدُّمَ ٱلْبَرِي َ مِنْ بَذِيكُمْ إِذْ صَنْتَ ٱلْقُومِ فِي عَنْيَ ٱلرَّبِ. ﴿ يَكُمْ إِذَا نَرَجْتَ لِلْمَا آسَلَةِ أَعَدَآيْك فَأَسْلَمْهُمُ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ إِلَى يَدِكَ فَسَبِّيتَ مِنهُمْ سَبًّا عِنْهِ وَوَأَيْتَ فِي ٱلسَّهِرِ ٱمْرَأَةً حَسَنَةُ ٱلسُّورَةِ فَمَامَتَ بِهَا وَأَتَّخَذْتُهَا لَكَ زُوْجَةً جِنْهِ فِينَ تُدخلْهَا بَيْنَكَ غَلَنَّ رَأْسها وَتُقَلِمُ أَنْفَارَهَا عِلَيْهِ وَتَنْزِعُ ثِيَابَ سَبِيهَا عَنهَا وَتُفِيمُ فِي بَيْنِكَ فَتَبْكِي أَبِاهَا وَأَنَّهَا شَهْرًا وَبَهْدَ ۚ ذَٰلِكَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا وَتُكُونُ لَمَّا زَوْجًا وَهِيَ تُكُونُ لَكَ زَوْجَةً . ۚ يَكِيْجُونَ أَمُّ إِنْ لَمْ زُدْهَا فَأَطَلْهُمَا مُرَّةً وَبِمُشَّةِ لَا تَبِهَا وَلَا تَسْتَرَقُهَا لِكُونِكَ قَدْ أَذْ لَتُهَا . يُعَيْم إذا كَانَتْ رَجُل زَوْجَانِ إِحْدَاْهُمَا عَجْوِيَةً وَٱلْأَمْرَى مُكُرُوهَةً فَوَلَدَتَا لَهُ كِلنَاهُمَا بَينَ ٱلْحُنُويَةُ وَٱلْمَكُرُوهَةُ وَكَانَ ٱلِأَبْنَ ٱلْكِرُلُ فِلْمُكُرُوهَةِ ﴾ ﴿ فَي قَلْم قَوْدِينه لِلَيْهِ مَا يُحُونُ لَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ لِيْعَلَىٰ حَقَّ ٱلْبَكْرُ يُو لِأَبْنِ ٱلْخَيْرِيَةِ دُونَ ٱبْنَ ٱلْمُكَارِهَةِ ٱلْبَكْرِ ﴿ يَمْرِفُ أَبْنَ ٱلْمَكُرُ وَهَةِ بِكُوّا فَيُنطِيهِ سَهْمَيْنِ مِنْ جَبِيمٍ مَا يُوجَدُلُهُ إِذْ هُوَ أَوَّلُ فَدَرَّتِهِ وَلَهُ خَنُّ ٱلْبِكُرِيَّةِ ، يَحِيِّيمِ إِذَا كَانَ لِبَلِ إِنْ عَفُوقَ مَارِدٌ لَا يَطِيعُ أَمْرَ أَبِيهِ وَلَا أَمْرَ أَنَّهُ وَهُمَّا اللَّهُ وَإِلَهِ فَلا يَشَمُ هُمَّا إِنَّ إِنَّ فَلَقَمِضُ عَلَيْهِ أَلُوهُ وَأَمَّهُ وَكُوْرَجَاهُ إِلَى شُيوع مَدِينَتِهِ وَإِل

ياب مُوضِهِ جِهِجِهِ وَمَوْلاً لِشَائِحَ مَدِينَةٍ إِنَّ ابْنَاهَذَا عَنُوقَ مَارِدُ لَا لِيلِمُ أَمْرَا وَهُو أَكُولُ شِرَبِهُ \* ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ مَهِمُ وَجَالِ مَدِينَةٍ بِالْجَهَارَةِ عَنَى يَوْتَ وَالْفَر الشَّرَ مِن بَشِكُمْ فَيْشَمُ كُلُّ إِمْرَالِيلَ وَمَعَلَوْهِ \* ﴿ وَإِذَا وَجِدَتَ عَلَى إِنْسَانِ مَرِيَّهُ خَلَمُ الْشَل تَشُولُ وَظُلُ مَلَى عَنْدَيْهِ \* فَلَا تَشِيدُ الْمَثَنِيلُ الْمُثَلِّقَةِ مِنْ فِي ذَلِكُ أَلَيْمٍ مَسْفَدُهُ الْمُلُقِّ مَلُونٌ مِنَ اللهِ قَلا تُقِيلًى أَوْضَكَ الْنِي أَصْلَاكَ أَلَيْ الْمَعْلَاكَ أَلَيْ الْمُعَلِّلَة

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِثْرُونَ

الله وَأَنِ وَأَنِ وَرَ أَخِكَ أَوْ شَاتُهُ مَسَالًا فَلا تَفَاضَ عَهُ مَلْ رُدُمْ عَلَى أَخِكَ . كَلَيْكِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخُوكَ قَرِيبا مِنْكَ أَوْلَمْ تَمْرِفُهُ فَآوِهِ إِلَى بَيْنِكَ فَكُونَ عِنْكَتْهَ إِلَى أَنْ يَطْلَبُهُ لَنُوكَ فَتَرُدُهُ عَلَيْهِ . عِنْ وَكَذَا فَلَتْمَ بِحِسَادِهِ وَبِغُوبِهِ وَبَكُلِ مَا بِفَقَدُ لِأَخِيكَ وَتَجِدُهُ . لَا يَعِلُ لَكَ أَنْ تَتَمَاضَى عَنْهُ . عَنْهِ وإذَا رَأَيْتَ خِارَ أَخَيْكَ أُونُورَهُ وَإِنَّا ف الطُّرِينَ فَلا تَنْنَاصَ عَنْهُ بَلُ أَنْهِضَهُ مَنَهُ . يَجَيِّجُ لَا تَكُنَّ أَدْوَاتُ ٱلرَّجَالَ عَلَى السَّلَّا. وَلَا لِبْسِ ٱلرَّجُلُ لِيكِنَ ٱلْبِسَاءُ لِأَنْ كُلُ مَنْ يَعِنَهُ ذَٰلِكَ يُكُرَهُهُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ. ع يَعَ إذَا صَادَفَتَ عُشَ طَارٌ فِي ٱلطَّرِيقِ فِي شَجَرَةٍ أَوْ عَلَى ٱلْأَرْضِ فِيهِ فِرَاخٌ أَوْ يَيْضٌ وَالْأَمْ حَاصَنَةُ فِشَرَاحَ أَوْ ٱلْبَيْضِ فَلا تَأْخُذِ ٱلْأُمُّ مَمَ ٱلْمِرَاحِ . ﴿ يَكُمْ إِلَى أَطَلَقَ ٱلْأُمَّ وَٱلْمَرَاحَ غَفْهَا لَكَ لِكُنْ تُصِيبَ خَيْرًا وَتَعُولَ أَيَّامُكَ . عَنْ إِذَا بَنْيْتَ بَيْنًا جَدِيدًا فَلَنَّ سُودًا لِسَعْمِكَ لِالْانْجُلَلِ ومَّاعَلَى مَنْزِلِكَ إِذَاسِمَعَا عَنْهُ سَافِطٌ ، عَيْنِ لَا تَزْدَعُ كُوْمَكَ صِنْفِنَ كَيْلاَ يَقَدَسَ ٱلزَّرْعُ الَّذِي تَرْدَعُهُ وَغَلُّهُ ٱلْكُرْمِ جَمِيعًا . كَيْنَكِمْ لَاتَخْرَثُ عَلَ قُور وَحَادِ مَمَّا وَ كِلَّ إِلَّا كُلِّيلٌ قُولًا تُخْلِطا مِنْ صُوفٍ وَكَتَانَ مَمَّا . كِنْ إِلَى أَهْدَامًا فِي أَرْبَهَةِ أَطْرَافِ دِدْآيَكَ ٱلَّذِي تَعَدَّزُ بِهِ • ﴿ إِذَا تَرْفَحَ رَجُلُ يَمْ أَةٍ وَدَخَلَ جِهَا خُ أَنْفَضَا كِلِيِّهِ فَفَسَبَ إِنِّهَا مَا يُعِبُ الْكُلَامَ فِيهَا وَأَذَاعَ عَنْهَا شَمَّةً فَهِيمَةً فَسَالَ إِنِّي الْحَنْتُ هَنِهِ ٱلْرَأَةَ ظَمَّا دَنُوتُ مِنهَا لَمْ أَجِدُ لَمَّا عُذَرَةً عِلَيْ إَخْذُ ٱلْفَاةَ الرِهَا وَأَنَّهَ وَكُوْجَانِ عَلَامَةً عُدْرَةِ الْعَاقِ إِلَى شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلَى ٱلْبَابِ عَلَيْكُمْ وَيَقُولُ أَبُوهَا الشُّيوخ إنِّي أَعْطَيْتُ ٱبْنِي لِهِذَا ٱلرُّجُلِ زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا ﴿ لِيَنْكُمْ وَهَا هُوَذَا قَدْ نَسَت إِلَيْهَا مَا يُعِجِبُ ٱلْكَلَامَ فِيهَا قَائِلًا لَمْ أَجِدِ ٱلْبَتَكَ بِكُرَّا وَهَٰذِهُ عَلاَمَةُ عُذْرَةِ ٱلْبَقِي وَيَيْسُطَانِ ٱقُوْبَ أَمَـامَ شُيُوخِ ٱلْمِينَةِ . ﴿ يَهِينِهِ فَإَلَّهَا شُيُوخُ ٱلْمَدِينَةِ ذَلِكَ ٱلرَّجْلَ وَلِؤَدَلِونَهُ كالله وَلَيْرِنُونَهُ مِنْهُ مِنَ ٱلْهَمُّةِ وَيَدْفَعُونَهَا إِلَى أَلِي ٱلْفَنَاةِ لِإِذَاعِتِهِ مُعْمَةً فَيَجَةً عَلَى بَكُر مِنْ إِسْرَائِيلَ وَتُكُونُ لَهُ ذَوْجَةً وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطِلِّقُهَا طُولَ غَرِهِ . ﴿ يَهِي ٱلأَمْرُ صحيمًا وَلَمْ تَكُنْ وَجِدَتْ إِنْفَاةِ عُذَرَةً ﴿ يَهِيمِ فَالْفِرْجُوا ٱفْفَاةً إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا وَيُرْجُهَا جِيمُ أَهُلَ مَدِينَهَا بَالْحَجَارَةِ حَتَّى تَوْتَ لِأَنَّهَا صَنَعَتْ فَلِحَةٌ فِي إِسْرًا لِثل بَغُيُورُهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا وَأَقَامِ الشَّرِّ مِنْ بَيْكُمْ . ١١ ١ وَإِنْ وُجِدَ رَجُلُ مُضَاحِمًا ٱمْرَأَةُ ذَاتَ بَعْلَ فَلَيْتَلَا جَمِياً ٱلرَّجْلُ ٱلْمُعَاجِمُ لَمَا وَالْرَأَةُ وَٱقْلَمِ الشَّرُ مِنْ إِسْرَائِيلَ . عِيج وَإِذَا كَانَتْ قَنَاهُ بِكُرُ غَطُوبَةً لِرَجُلِ فَصَادَفَهَا رَجُلُ فِي ٱلْمِينَةِ فَصَابَهَا عَنَاجُ فَأَغْرِجُهُمّا كِلَيْهِمَا إِلَى بَابِ يَلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَٱرْجُوهُمَا إِلْجَهَارَةِ مَثَّى يُونًا . أَمَّا ٱلْفَنَاةَ مَلأَنَهَا لَمْ تَصْرُخُ وَهِيَ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَأَمَا ٱلرُّجُلُ فَلِأَنَّهُ أَذَلَ زَوْجَهَ قَرِيهِ فَأَقَمَ ٱلشَّرُّ مِنْ بَيْنِكُم كِنْ مَادَفَ ٱلرَّبُلُ ٱلْمَنَاةَ ٱلْخَطُوبَةَ فِي ٱلصَّحْرَا وَالْمَسْكُمُ وَمَاجَمَا طَلْفَتُلُ ذَلِكَ ٱلرَّجْلُ ٱلْمُشَاجِمُ لَمَا وَحْدَهُ . ﴿ يَهِيْهِمُ وَأَمَّا أَلْمَاهُ فَلا يُعْنَعُ مِهَا شَيْءٌ إذْ لَيْسَ لَهَا خَطِيعٌهُ وَجِب ٱلْمَثْلَ وَإِنَّا ذَلِكَ كَاإِذَا وَتَبَ رَجُلُ عَلَى صَلِحِهِ فَتَنَّلُهُ هَكُذَا هَذَا ٱلْأَمْرُ عَيْبِج لِأَقُهُ صادَفَهَا فِي ٱلصَّحْرَآء فَصَرَحَتِ ٱلْمَنَاةُ ٱلْخَلُوبَةُ فَلَمْ يَكُنْ مَنْ يُخَلِّصُهَا . ﴿ يَكُنْ وَإِذَا صَادَفَ رَجُلُ فَنَاهُ بَكُوا لَمْ تَخْطَفُ فَأَمْسُكُما فَضَاجَهَا فَوْجِدًا يَرْتُكُ فَلْمُطِ ذَٰلِكَ ٱلرَّبُلُ لِأَق أَتْمَاةٍ خْسِينَ مِنَ أَلْسَطَّةٍ وَتَكُونَ لَهُ زُوْجَةً فِي مُعَابَةٍ إِذْكَالِهِ لَمَا وَلَيْسَ لهُ أَنْ يُطلَقُهَا كُلَّ أَيَّامِهِ وَ الْمُنْ لِلْمُ مَرِّوْجُ وَجُلْ زَوْجَةَ أَيِهِ وَلَا يُكْتِفْ سَمَّرَ أَيِهِ

#### أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِثْرُونَ

جِمْعِ لَا يَدْخُلْ مَرْضُوسُ ٱلْخُصَيَةِنِ وَلَا عَبُوبُ فِي جَاعَةِ ٱلرُّبِ . جِمْعٍ وَلَا يَدْخُلْ زَنِيمٌ فِي جَمَاعَتِ ٱلرَّبِ وَلَوْ فِي ٱلْجِيلِ ٱلْعَاشِرِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ فِي جَمَاعَةِ ٱلرُّبِّ. وَلا يَدَخُلُ عَنُونِ وَلا مُوآنِي فِي جَمَاعَةِ الرَّبِّ وَلَوْ فِي الْحِبِلِ الْمَاشِرِ لَا يَدْخُلُ أَحَدُ مِنْهُمْ فِي جَمَاعَةِ ٱلرَّبِ إِلَى ٱلْأَبَدِ عِنْكُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَلَّقُوكُمْ بَالْخَبْرِ وَٱلْآء فِي الطريق عِنْدُ خُرُوجِكُمْ مِنْ مِصْرَ وَلِأَنَّهُمْ أَسْتَأْجُواْ غَلِّكُمْ لِلمَا بَنْ نَبُودَ مِنْ فُورَ فَي أَرَّمَ النَّهِ نِيْنِ لِلشَكْمُ ، ﷺ قالِقَ الرَّبُّ إليْكَ أَنْ يُشَخِّ لِلمَّامَ تَحْوَلَ لَكَ الرَّبُّ إِلَّكَ ٱللَّمَٰةَ مَرَّكَةً لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ قَدْ أَحَبُّكَ . ﴿ لَا يَكُثُمُ سِلْمُهُمْ وَلَا خَيْرَهُمُ طُولَ أَيَامِكَ أَبِدًا . ﴿ يَكُو لَا تُكُرِّهِ ٱلْأَدُومِيُّ لِأَنَّهُ الْخُولَ وَلَا تَكُرُهِ ٱلْمِصْرِيُّ لِأَنَّكَ كُنْتَ نَرِيلًا فِي أَدْبِ بِكَنْتِيجٌ وَٱلْجِيلُ ٱلتَّالِثُ مِنَ ٱلْبَينَ ٱلَّذِينَ تُحَلَّدُونَ لَمْمُ يَدْخُلُونَ فِي جَمَاعَةِ ٱلرُّبِّ. عِنْهِ إِذَا خَرَجْتَ فِي جَيْسٍ عَلَى أَعَدْ آلِكَ فَأَحْتَفِظْ مِنْ كُلِّ أَمْر سَىْ . جَيْنِيْ إِذَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ لَيْسَ جِلَاهِرِ مِنْ عَادِضِ ٱلْكَيْلِ فَلْيَوْجُ إِلَى خَادِجٍ َ ٱلْحَيَّةِ وَلَا يَدْخُلْ دَاخِلَهَا. بَكُنْتُ وَعِنْدَ إِقْبَالِ ٱلنَّيْلِ يَنْشِيلُ بِٱلْمَاءَ وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلنَّمْسَ لَدُخُولُ وَاحِلِ الْحُلَّةِ . £ يَعِيدُ لا وَلَيْكُنْ لَكَ مَكَانُ خَارِجَ الْحُلَّةِ تَخْرُجُ إِلَيْهِ ، £ ي وَلَيْكُنُ لَكَ وَتَدُّمَمَ أَدَائِكَ لِلْغِرَ بِهِ عِنْدَ مَا تَجْلِسُ خَارِبًا فَتَعُودَ وَتُتَعَلِّى غَذِرَتُكَ ﴾ ﴿ لاَنْ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ سَارٌ فِي وَسَعِلِ عَلَيْكَ لِيُعْلِصَكَ وَلِسْلِمَ أَعْدَاكَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلْتَكُن عَلَكتَ مُقَدَّمَةً لِلْآلِدَى فِيكَ أَمْرًا فَهِمَا فَيْنَصَرِفَ عَنَكَ • ﷺ لَا نَسَلِمُ عَبْدًا أَبَقَ إِلَكَ مِنْ مَوْلَهُ ﴿ لِلَّهِ ۚ إِلَٰ لِيْمُ عِنْدَكَ فِي ٱلْمُوضِمِ الَّذِي يَحْتَارُهُ فِي إِحْدَى مُدْنِكَ حَيثُ يَطِيب لَهُ. لَا تَطْلِمُهُ ﴿ كُنِّكُمْ مِنْ بَلَتِ إِسْرَائِيلَ نَبِيٌّ وَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَأْتُونُ ﴿ وَلَا تُدُخِلُ بَيْتَ ٱلرَّبِ إِلَىكَ جَلَلَ بَنِي وَلَا ثَمَن كُلِّي فِي نَدْدِ مَا لِأَنَّهَا كِلْبِها رَجُسُ لَدَى الرُّبِّ إِلَىٰكَ . عِلَيْكِ لَا تُدُّرضَ أَخَاكَ بِرَبِّي فِي فِضَّةٍ أَوْطَهَامَ أَوْشَىٰهُ آخَرَ عِمَّا يُعْرَضَ بِالرَبِي عِنْهِ إِلِي الْأَجْنِيُ إِيَّاهُ تُعْرِضُ بِالْرَبِي وَأَخَاكَ لَا تُعْرِضَهُ بِالرَبِّي يَكِيُّ بْيَادِكَ ٱلرَّبُّ إِلَىٰكَ بَعِيمَ أَعْمَالِ بَدَيْكَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْتَ دَلِيلٌ لِيَمْتَلِكَمَا • عَيْسَعُ إِذَا نَدَرُتَ مَذَرًا لِرُبِ إِلَمْكَ فَلا تُوْخَرُ وَفَآهُ لِأَنَّ الرُّبِّ إِلَيْكَ مِلَّالِكَ مِهِ فَكُونَ عَلَيك خَطِيَّةُ . جِنْهِ وَإِذَا لَمْ تُغَذِرْ أُولًا فَلا خَطِيةً عَلَيْكَ . جِنْهِ وَأَمَّا مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتَك فَأَخْطُهُ وَأَعْمَلُ كَمَا نَذَرْتَ لِلرَّبِّ إِلْمِكَ تَعَلِّمًا كَمَا قُلتَ بِغِيكَ ، عَنْهُمْ إِذَا دَخَلتَ حَرْمَ مَاحِبُكُ فَكُلُ مِنَ ٱلْمِنْبِ عَلَى قَدْدَ شَهْوَتُكَ شِبْكَ وَلَا تَجْمَلُ مِنْهُ شَيًّا فِي وِعَايَكَ . عِنْهِ وَإِذَا دَخَلْتَ زَرْعَ صَاحِبِكَ فَأَصْلِتْ بِيَدِكَ مُرَكًّا وَلَا نُلْقَ مِغْبُلا عَلَى ئىنىل مكعيك

# ألغَصَلُ آلَ ابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

عضي إذا اتخذ رئيل الرأة وسار لما الله ألم أغطا عِنده ليب أثمرًا عليا قليم المحرف عليا قليمه المحكوب لما كتاب طلاق وتبديله إلى بيده وسيقة فإذا غرجت من بينه وسمت وسادت المحيد فلا المحتوية المحمد المحيد والمحدد المحيد والمحدد المحدد المحيد والمحدد المحيد والمحدد المحيد والمحدد المحيد والمحدد المحيد والمحدد المحدد المحد

إِنَّهَكَ وَصَمَّهُ فِي سَلَّ وَأَمْضَ إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي يَخَتَارُهُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ لِيُحلَّ فِيهِ ٱسْمَهُ وَمُنْ وَأَتِ ٱلْكَاهِنَ ٱلَّذِي يُكُونُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَقُلْ لَهُ أَغَمَرْفُ ٱلْيَوْمَ لِلرَّبِّ إلْمك بِأَنِي قَدْ دَخَلْتُ الْأَرْضَ الِّي أَقْتُمَ الرَّبُّ لِا بَإِنَّا أَنْ يُعْلِيَا لَنَا. وَمِنْ فَلَلْذَ الْكَاهِنُ ٱلسُّلُ مِنْ يَدِكُ فَيَضَفْ أَمَّامَ مَذْبَحِ ٱلرَّبِ إِلْهَكَ . كَيْنِي أَمَّ تَحِي وَتَعُولُ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ إلْهَكَ إِنَّ أَبِي كَانَ أَرَامِيًّا كَأَنَّهَا ضَبَطَ مِصْرَ وَثَرْلَ هُنَاكَ فِي دَجَالَ ةَلا يَمْ فَصَادَ مْ أَمْةً عَظِيمة شديدة كَثِيرة . جَهِي فَأَنَّهُ إِنَّنَا ٱلْمَرِيُّونَ وَعَدَّبُونَا وَسَامُونَا عدمة شَاقَةَ جِينِ فَصَرَعْنَا إِلَى ٱلرَّبِ إِلَهِ آبَّانَا فَأَسْفَهَابَ ٱلرَّبُّ صَوْتَنَا وَتَعَلَّرَ إِلَى ذَلْكَ ا وَشَفَانَا وَصَيْمِنا عِلَيْهِ فَأَغْرَجَنَا ٱلرَّبُّ مِنْ مِصْرَ بِيدِ فَدِيرَةٍ وَذِرَاعٍ مَبْمُوطَةٍ وَرُغْبِ شَدِيدٍ وَآيَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ جَيْجِ وَأَصْنَى بَا إِلَى هَٰذَا ٱلْمُوْسِمِ وَأَعْطَأْنَا هَٰذِهِ ٱلْأَرْضَ أَرْمَنَا تَدُرُّ لَبُنَا وَعَلَلا . عَيْنِي وَالْآنَ هَا أَنَدَاآتِ بِأُوائِل ثَمْ ٱلْأَرْض ٱلِّي أَعَلَيْنِيكا يَا دَبُّ . ثُمَّ صَفْ أَمَامَ ٱلرُّبِ إِلَمْكَ وَأَسْجُدْ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ إِلَمْكَ ٢٠٠٠ وَٱفْرَحُ بَحِيمِ ٱلْحَيْرِ ٱلَّذِي أَعْطَاهُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ لَكَ وَلِيْنِكَ أَنْتَ وَٱللَّاوِي وَٱلْفَرِيلَ ٱلَّذِي بَيْنَكُمْ . إِنْ إِلَيْ مَنَى فَرَغْتَ مِنْ إِخْرَاجٍ جَمِعٍ أَعْشَادٍ غَلِّكَ فِي ٱلنَّبَةِ ٱلثَّالِنَةِ سَنَة ٱلْأَعْشَادِ وَأَعْطِيْتَ ٱللَّادِيِّ وَٱلْمَرِيِّ وَٱلْيَهِمِ وَٱلْأَرْمَةَ فَأَكُوا فِي مَدْنِكَ وَشَيِعُوا المُنْ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَدِي الرَّبِ إلْمَكَ قَدْ رَفَعْتُ الْأَقْدَاسَ مِنَ اليَّتِ وَقَدْ دَفَهُما إلى اللَّاوِيِّ وَالْفَرِبُ وَالْكِنْمِ وَالْأَرْسَةِ عَلَى حَسَبِ جَعِ وَسَايَاكَ ٱلِيَّ أَوْسَيْنِي عَالَمُ الْ الْجَهَاوَدُ وَسَايَاكَ وَلَمُ الْنَهَا جَيْلِتِهِ لَمَ آصَحُلْ مِنَا فِي خَرِي وَلَا أَعَدَٰتُ خَيْدًا مِنْهَا لِجَيَّةٍ لَ وَلَا أَعْطَيْتُ مِنْهَا لِأَجْلِ مَيْتِ بَلِ أَطَلَتْ كَلامَ ٱلأَبِّ إِلَى وَمَنَمْتُ بِحَسْبِ يَجِيمٍ مَا أَمْرُ نَبِي بِهِ ﴿ كُنِّيكُ فَأَطِّلِعُ مِنْ مَسْكِنِ فَدْسِكَ مِنَ ٱلسُّهَا ۚ وَبَادِكَ شَعْبَكَ إِسْرَائِسِلَ وَٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي أَعْلَيْهَا لَنَاكُما أَفْتَمَتَ لِا لَإِنَا أَرْضَا تَدُرُّ لِنَا وَعَسَلا. عِن هذا أَلْوَمِ وَأَمْرُكَ أَلاَّبُ إِلَهُكَ أَنْ تَعْمَلَ بِهٰذِهِ الرُّسُومِ وَٱلْأَحْكَامِ فَأَخْفَظُهَا وَأَحْلُ بِهَا بِكُلَّ قُلْبِكَ وَكُلُّ تَمْسِكَ . ﴿ يَكُنُّكُمْ إِنَّكَ قَدِ ٱخْتَرْتَ ٱلرَّبُّ ٱلْبَوْمَ لَيْكُونَ لَكَ إِلْهَا وَلِتَسيرَ فِي مُرْةِ وَتُحَافِظ عَلَى رُسُومِهِ وَوَصَايَاهُ وَأَحْكَامِهِ وَتُعِلِمَ أَوَامِرَهُ عِلَيْنِ وَالرَّبْ قَدِ أَخْتَارَكَ اَلْيُومَ اِنْكُونَ لَهُ شَمْبًا خَاصًا كَمَّا قَالَ لَكَ لِكُي تَخْفَظُ جَمِيمَ وَصَايَاهُ ﴿ لِيَهِمُ لَكُ مُؤْفَ جَبِعِ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِي خَلَقِهَا لِلشَّبِيحِ وَالذِّكْرِ وَٱلْحَبْدِ لِتَكُونَ شَمَّا مُقَدَّسَا لِلرَّبِ إِلِمْكَ

## ألفَصَلُ السَّابِعُ وَالْعِثْرُونَ

عنده وأمر الموسى وشبوخ إسرائيل النّف قالين اختطرا بهم الوسايا الني أنا الركم بها النّه ، يهين وم غيرة لم الأدن إلى الأرس التي للطبك الرف إلك تنصب المن عنوا عنوا عنوا لم الأدن إلى الأرس التي للطبك الرف إلك تنصب النواة عظيمة وتطليعة والمناون عنوا المجازة فليه بهم كلام هذه المؤرة يندخل الأرض التي للطبك الرف المك أدنا تدر في الما وصلاح قال لك المؤم في جبل عبال وقطاوة بالكلس ويسيع وتنون همناك منذها الرب إلمكم المؤم في جبل عبال وقطاوة بالكلس ويسيع وتنون همناك منذها الرب إلمكم مذه كان المرابي المكم وتسدون عنوا المجازة المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المجازة والمؤمن المؤمن المؤمن المؤمن والمؤمن المؤمن المجازة بهم المؤمن ا

يغد غراريكم من يصر . هينه إذا أفرست ساجبك فرصا قلا تدفل بينه إطافة وهنا والمحتلج من يصر . هينه إذا أفرست ساجبك فرصا قلا تدفل بينه إطافة وهنا منه هينه وال عاريد . وهنا على أن منه المحتلج وإن كان راجلا قيما قلا أب وهنا عند المحتلج وإن كان راجلا قيما قلا أب وهنا بالمحتلج المحتلج والمحتلج على المحتلج الم

#### ألفصل الخامس والعشرون

وَ إِذَا وَقَتَ خُصُومَةٌ بَيْنَ أَنَاسَ وَتَنَافَذُوا إِلَى ٱلْفَضَّاءَ فَلِيكُم ٱلْفَضَاءَ بَيْنَمْ وَبُرُّوا ٱلْمَرِي؛ وَيَقْضُوا عَلَى ٱلْمُذْنِبِ . يَجَيِّجُ فَإِنْ كَانَ ٱلْمُذْنِبُ يَسْخِنُّ ٱلْجَلْدَ يَطَرَحُهُ ٱلْقَاصَى وَيَا مْرْ يَجَلِّدِهِ بَحَصْرَتِهِ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ بِٱلْمَدَدِ . يُحْتِيجٌ يَجْلَدُهُ أَرْبِينَ وَلَا يَرِيدُ لِلَّذِيخَمْرَ أَخُولَ فِي عَيْدَكُ إِذَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ جَلَدَات كَثِيرَةً . يَحْتَثِيرُ لَأَنْكُمُ ٱلنُّورَ فِي دِيَاسِهِ . عِينِ إِذَا أَقَامَ أَخَوَادِ مَمَّا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَالْبِسَ لَهُ عَيْبٌ فَلَا تَصِرُ زَوْجَهُ الْمُبْتِ إِلَى خَادِج لِرَجُلِ أَجْنَبِي بِلَ أَخُوهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيَثْخِذُهَا زَوْجَةٌ لَهُ وَلِيمْمْ عَمَّا لِأَحِيبِ. وَيُكُونُ ٱلْكِرْ الَّذِي تَدُهُ مِنهُ هُوا لَّذِي يَخْلَفُ أَنْمَ أَحْبِ ٱلْمُتِ فَلَا تُذَرِّسُ أَنْهُ مِنْ إِسْرَائِيلَ . كَلِيْكُ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ ٱلرَّجُلُّ أَنْ يَتَرَوَّجُ ٱمْرَأَةَ أَخِيهِ فلتصعد آمرَأَةُ أَخِيهِ إِلَى ٱلْلِّبِ إِلَى ٱلشُّيُوحِ وَتَقُلْ قَدْ أَي أَخُودُونِي أَنْ لَيْمِ لِأَخِيهِ ٱلمَّافِي إِسْرَائِلَ وَلَمْ يَرْضَنِي رَوْحَةً ، جِهِي أَنْسَنَدْعِيهِ شُبُوخُ مَدِيثَةٍ وَيَكْلِمُونَهُ فِي ذَٰلِكَ فَيَعْتُ وَيَوْلُ إِنِّي لَاأَدْمَنِي أَنْ أَنْجُدُهَا . ﴿ يَهِي فَتَقَدُّمْ إِلْبِ إِمْرَاهُ أَخِهِ بِحَضْرَةِ النَّاوخ وَغَلَّمُ تَلَهُ مِنْ دِجْلِهِ وَتَثَمَلُ فِي وَجْهِ وَنَجِيهُ قَالَةً هَٰكِذَا يُمَنَّعُ بِالرَّجُلِ ٱلَّذِي لَا يَنِي بَيْتَ أُخِيهِ ، وَ اللَّهُ عَلَى فِي آل إِسْرَائِيلَ بَيْتَ أَغْلُوع ٱلْعُلُ ، وَاللَّهُ إِذَا تَشَاعَر وَجلان الْوَاحِدُ مَمْ الْآخِرِ فَتَقَدَّمَتْ زَوْجَةُ أَحدِهِا لِخُلَصَ بَلْكَ مَنْ يَدِ صَارِبِهِ فَدُتْ بَدَهَا وَأَمْسَكُتْ بِسَوْدَةِ وَلِي فَأَصْلُمْ كُمُّهَا وَلَا تُشْفَى عَلَيْهَا . وَكُورَ لا لَكُن فِي كِسك مِسْكِوَانِ كَبِيرٌ وَمَسْيرٌ ﴿ وَلَا يَكُنْ لَكَ فِي بَيْنَكَ مِكَالَانِ كَبِيرٌ وَمَسْيرٌ ﴿ وَمَا يَالُ لِنْكُنْ لَكَ مِمْيَادُ وَافِ عَادِلْ وَمِكْيَالَ وَافِ عَادِلُ لِكِيْ تَعْلُولَ أَيَّامْكَ فِي ٱلْأَدْضِ أَلَى يُسْلِكَ ٱلرُّبُ إِلَىكَ عِيدٍ لِأَنَّ ٱلرَّبُ إِلَىكَ يُكُرُّهُ كُلُّ مَن يَمُسُلُ ذَلِكَ وَكُلُّ مَنْ يَهْمَلُ بِٱلظُّلْمِ • عَنْهُ أَذُّكُو مَا صَنَعَ بِكَ عَالِينٌ فِي ٱلطُّرِيقِ عَنْدَ خُرُوجِكَ مِنْ مِصْرَ ١٤٤٤ كَيْبَ ٱلْتُقَاكَ فِي ٱلطَّرِيقِ فَأَخَلَكَ كُلُّ صَبِيفٍ مِنْ سَاقِتِكَ وَأَنْتَ كَلِيلٌ تَبِّ وَلَمْ يَمَنْ أَفَةً . ١ عِنْهِ فَإِذَا أَرَاخُكَ ٱلرَّبُ إِلْمُ لَكَ مِنْ جَمِعَ أَعْدَا لِكَ ٱلَّذِينَ حَوَالَيْكَ فِي ٱلْأَرْضِ أَلِّتِي يُعْطِيكَ ٱلرَّبِ إلَيْكَ مِيزَانًا لِتَسْطَكُمَا فَأَتُ وَكُرٌ عَالِينَ مِن تَغْتِ ٱلنَّهَا ۚ • لَا تَلْسَ

#### أَلْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

من وإذا دَخَكَ ٱلأَرْضَ الَّتِي يُسْطِكَ الرَّبُّ إِلَهُكَ بِيرَانًا فَلَكُمُمَّا وَسَكُنْتَ فِيهَا عِنْهِ قَلْدُ مِنْ أَوَا يُرِكُلُ تَمْ الأَرْضِ الَّذِي تَسَنِّهُ مِنْ أَرْسُكَ الَّتِي يُسْلِكُمَا الرَّبُّ

حَقَّىٰ لَا تَسْتَطِيعُ مُعَاوَاتُهَا . عَنْ ﴿ وَيَغْرِبُكَ ٱلرَّبُّ بِٱلْجُنُونِ وَٱلْمَنَى وَخَيْرَةِ ٱلْفَل كاللهُ فَتَلَمْسُ فِي ٱلطَّهِرَةِ كَمَّا يَلَمُسُ ٱلْأَحْمَى فِي ٱلطُّلْمَةِ وَلَا تَعَجُ فِي طُرُعِكَ وَتُكُونُ مَعْلُومًا مَنْصُوبًا طُولَ أَيُّامِكَ وَلَيْسَ لَكَ مُنْقِدُ . ﴿ يَهِي كُنَرَوْجُ آمْرَأَةً فَيَطَلُعَا رَجُلُ آخَرُ وَتَنْبِي بَيَّا فَلاَتَسْكُنْ فِيهِ وَتَنْرِسْ كُرْما فَلاتَسْتِنْهُ . عَنْ إِنَّ وَلِذَهَ فُورْكَ أَمَامَ عَنْبَكَ وَلَا أَثَكُلُ مِنْ أُونِمُصَ حَادِكَ مِنْ بَيْنِ بَدَيْكَ فَلا يُرَدُّ عَلَيْكَ وَتُدْفَمُ غَنَيْكَ إِلَى أعدا إلى أ وَلَيْسَ لَكَ مُنْفِذُ ، عَنْهِ وَبُوكَ وَبَالْكَ يُسَلِّمُونَ إِلَى قَوْمِ آخَرِينَ وَعَيْاكَ تَظُرُانِ إِلَيْهِمْ طُولَ ٱلنَّهَارِ فَتُكِلَّادُ وَلَاطَافَةَ فِي يَدِكُ . ﴿ إِنَّا وَثَمْرُ أَرْضِكَ وَجَمِيعٌ تَسَبِك بَأَكُما فَوْمُ لَا تَمْرُفُهُمْ وَتَعِيدُ مَظَلُومٌ الْخَطُومَا كُلُّ الْأَيَّامِ ﴿ لَكُنَّا لَا خَتَّى تَعِيدُ مَنْوهَا مِنْ مَنْظُر عَيْنَكُ الَّذِي تَزَاهُ . عَيْنِ عَمْرِ بْكَ الرَّبْ بِغَرْجِ خَبِيثٍ عَلَى الأَكْتِبْنِ وَعَلَى السَّاقَيْنِ حَقَّى لَا تَسْتَطِيعُ مُدَاوَاتَهُ مِنْ أُخْصَ مَعْدِكَ إِلَى فِيَةِ وَأَسِكَ . ﴿ يَكُمُ إِنْكَ ٱلرَّبُّ أَنْت وَمَلِكُكُ ٱلَّذِي نَعْهِهُ لَكَ إِلَى قَوْمٍ لَمْ تَمْرِضُمْ أَنْتَ وَلَا آ إِذَٰكَ وَتُسْبُدُ لَهَمَاكَ آلِهَةً غَرِيبَةً مِنْ خَشَبِ وَجِادَةِ عِينَ اللَّهُ وَتَعِيرُ خَرَابًا وَمُثَلَّةً وَأَحْدُونَةً فِي جِيمِ ٱلْأَمْمِ أَلَتي يَسُوقُكَ ٱلرَّبُّ إِلَهَا. ﴿ يَنْهُمْ خُرْجُ بَذَرًا كَثِيرًا إِلَى ٱلْخُلُ وَقَلِيلًا نَجِمُ إِذْ يَفْضُمُ ٱلْجُرَادُ. عِنْ وَتَمْرُسُ كُرُوماً وَتَعْلَمُ الرَّمْرَا لَا تَشْرَبُ وَلَا تُوْعِي مِلْ يَأْكُلُها ٱلدُّودُ. ﴿ يَنْكُمُ وَيُكُونَ أَكَ ذَيْنُونُ فِي جَمِيم تَخْمِكَ وَرَبْتِ لَا تَدْمِنُ مِلْ يُثَرُّ زَيْونُكَ تَكُرا . ﴿ يَنِنَ وَبَنَاتِ فَلا يَكُونُونَ لَكَ بَلْ يَذْهَلُونَ سَبْيًا ﴿ ﴿ وَإِنَّا خُولُ وَقُرْ أَرْضِكَ يَسْتُولِي مَلْيِهِ ٱلْجُرَادُ ، ﴿ يَهِيْكِمْ يَسْتَلَى مَلْيَكَ ٱلْمَرِيبُ ٱلَّذِي فِيهَا بَيْنَكُمْ مُتَصَاعِدًا وَأَنْتَ تَغُطُّ مُتَاذِلًا . عِنْ أَنْتَ تَفْتُرِضُ مِنْهُ وَهُولَا يَقَدُّونَ مِنْكَ وَهُوَ كُلُونَ وَأَما وَأَنْتَ تَكُونُ ذَنَا ِ يُعَيِّدُ جَهِمْ هُمَا مِ أَلَمَاتِ تَأْتِي عَلَيْكَ وَتَتَبِلْكَ وَتُعْرَكُكَ حَتَى تُسْتَأْصَلَ لِأَنْكَ لَمْ تُعْلَمُ أَشَرَ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ وَتَعْتَظَ وَصَالِهَ وَوَشُومُهُ أَلِي أَمْرَكَ بِهَا \*\*\* وَكُونُ فِيكَ آيَّةً وَمُعْجِزَةً وَبِي نَسْلِتِهَ إِلَى اللَّهْرِ ﴿ يَشِيعُ مِنْ أَشِلِ ٱلكُنْمَ لِمُسْلِ اَلْأَبُ إِلَىٰكَ عَن فَرْحٍ وَقَلْبِ طَلِّبِ بِسَبِ كَفْرَةِ ٱلْسِلَادِ ، عَلَيْكُ وَلْسَتَسَبُهُ الْأَعْدَالِكَ أَلْذِينَ لِمُسْلِمُمُ ٱلرَّبُّ عَلَيْكَ بِجُوعٍ وَعَطْسَ وَعْرِي وَفَاقَةٍ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ وَيَضْعُ نِيرًا مِنْ حَدِيدِ عَلَى عُنْفِكَ إِلَى أَنْ يُعْنِكَ . عَلَيْكُمْ يَسُوقُ ٱلرَّبْ عَلَيْكَ أُمَّةً مِنْ بَسِدِ مِنْ أَقَامِي الأَرْضَ كَالْفُرْ الْحَافِقُ أَمَّةً لَا تَفْهَمُ لَفَهَا عِينَ أَمَّةً مُلْلَّةً الْوَجُوهُ لَا تَبَالُ وَبُهُ شَيْحَ وَلَا نُتَفِيلُ عَلَى مِثْقُلٍ مِنْ فَعَلَى كَا كُلُ ثَمْ جَهَا يُسِكَ وَثَمَّ أَدْضِكَ حَتَى تَعْنَى وَلَا بَيْقَ لَكَ لَرُّ وَلَاخْرُ وَلَا ذَيْتُ وَلَا يَتَاجُ بَقَرِ وَلَا فَطَلَالْ غَنْمَ حَتَّى نُبِيدَكَ. ﴿ وَلَكَ عَلْمِرْكَ فِ جِيمٍ مُدْنِكَ حَتَى تَسْفُطَ أَسُولَاكَ أَلشَاغِمَ ٱلْمُصِينَةَ أَلِي أَنْتَ تَعْتَبِدُ عَلَيْهَا فِ جَيمٍ أَرْضِكَ فَخَاصِرُكَ فِي جِمِيمِ مُدْنِكَ فِي جِمِيمِ أَرْضِكَ أَلِّي يُنطِيكُما أَرَّبُ إِلَاكَ. جِنْ إِنَّ مَا كُلُ ثَمْرَ بَطْنِكَ خَمْ بَنِيكَ وَبَنَاتِكَ ٱلَّذِينَ يُسِلِّكُمْ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ فِي ٱلْمِسَار وَٱلْمُنَايِنَةِ أَلِّي يُشَاهِٰكَ عَدُولُكَ. ﴿ وَهُمَا النَّجُولُ ٱلْمُتَيِّمِ مِينَكُمُ وَٱلْكَثِيرُ التَّرَفْهِ يَشْحُ عَلَى أَخِيهِ وَعَلَى ذَوْجَتِهِ أَلِينِي فِي حَمْرِهِ وَسَائِرِ بَنِيهِ الَّذِينَ كُلُونُ أَذْ تَرَكُمْ ﴿ مِنْهُمْ مِنْ خَمْ بَنِيهِ ٱلَّذِينَ يَاكُلُهُمْ إِذْ لَا يَبْقَ لَهُ شَيْ فِي ٱلْحِصَادُ وَٱلْمُصَاحَةِ ٱلَّتِي مُشَاعِكَ عَدَوْكَ فِي جِمِ مُدُبِكَ . جَيْنِهِمْ وَالْرَأَةُ ٱلْمُتَنِمَةُ مِنْكُمْ وَٱلْمَرْفَيَةُ ٱلَّتِيمَ لَمُ تُمَوَدُ أَخْصَهَا أَنْ بِمَا ٱلْأَرْضَ بِنَ الدَّلَالِ وَالنَّمَةِ آخَعُ عَلَى زَوْجًا وَانِيَا وَابْتِهَا عَلَيْهِ مِنْ المُسَا السَّاطِةِ بِنَا وَبِنِيهِا الْذِينَ كِيدُهُمْ قَاكُمُهُمْ عَلَى مَوْزِ لِمُنِيعِ بِرًا فِي الْجِمَادِ وَالْمُنايَّةِ أَتِّي يُضَايِثُكَ عَدْقُكَ فِي مُدِّيْكَ . ﴿ ﴿ وَإِنْ لَمْ تَضَطَّآ جَبِمَ كُلَامٍ هَــــْدِهِ ٱلْتُورَاةِ ٱلْكُتُوبِ فِي هٰذَا ٱلبِّفْرِ وَتَمْالَ بِهِ وَتَنْيَ هٰذَا ٱلأَنْمَ ٱلْجِيدَ ٱلرَّهِبِ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ عَيْدًا يَجْلُ ٱلرَّبُ صَرَبَاتِكَ عَبِبَةً وَصَرَبَاتِ نَسْكِكَ صَرَبَلتِ عَظِيمَةَ وَاحِمَةً وَأَمْرَاصَا خَيِثَةً دَاسِخَةً • كَالِمُثِكُمْ وَتَدُدُّ ظَلِيكَ جَمِعَ أَوْبِلَةٍ مِصْرَ ٱلَّتِي فَرِعْتَ مِنهَا فَعَلَقُ بِكَ . جُنْكِلَ وَكُلُ مَرَضٍ وَمَرْبَةِ مِمَّا لَمَ يُحْتَبُ فِي سَفْرَ هَذِهِ ٱلْوُدَا ۚ إِنَّا السَّلَهُ ٱلرَّبُ مَلَكَ حَنَّى نَفَى . كَالِيْلِ فَتَبَوْنَ فِي رِجَالِ فَالرَالَ بِندَ مَا كُنتُمْ كَنْجُومِ ٱلنَّهَا ۚ كَثرَةَ لِأَنكُمْ لَمَ تَعِلِمُوا أَمْرَ ٱلرَّبِ إِلْمَكُمْ · عِنْنِهِ وَيَكُونُ كَمَا أَنَّ ٱلرُّبِّ يُسَرُّكُكُمْ إِذَا أَحْسَنَ إِلَيكُمْ وَكَثَرَكُمْ أَنَّهُ لِسَرْ أَيْمًا كِنُمْ إِذَا أَفَاكُمْ وَقَرَمْكُمْ فَتَنْدِينُونَ مِنْ عَلَى الْأَرْضِ اللَّي أَنْتُمْ عَالِي عَنْهِ مَلْهُونُ الرَّبُلِ الَّذِي يَعَنُمُ مَنُونَ الْ مَسَوْكًا رِجُسًا لَدَى الرَّبُوصَنَةَ يَدِ مَا يَعْ وَالْمُونَ الْمِنْ عَلَيْهُمُ اللّونَ الْسَفَيْتُ مِلْهُونُ النَّشَقِينَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَيَعْوَلُونَ لَيْنَ عَلَيْهُمْ مَوْ بِهِ وَيَعْوَلُ الْبَيْعُ اللّونُ النَّشَقِينَ اللّونَ مَن يَظُلُ عَبُولُ جِعِ الشَّهِ آمِن عَلَيْهُمْ مَوْ بِهِ وَيَعْوَلُ جَعِ الشَّهِ آمِن مَن الطَّرِق، فَيَعُولُ جَعِ الشَّهِ آمِن مَن الطَّرِق، فَيْمُولُ جَعِ الشَّهِ آمِن مَن الطَّرِق، فَيْمُولُ جَعِ الشَّهِ آمِن مَن المُعلَى مَن الطَّرِق، فَيَعُولُ جَعِ الشَّهِ آمِن مَن عَلَيْهُ مَن المَعْلِقَ مَن المُعلَى مَن المُعلَى المَّذِلُ مَن مَن المَعْلُ مَن المَعْلُ مَن مَن المَعْلُ مَن مَن المَعْلُ مَا مَن عَلَيْلُ مَا مَا عَلِي المُعْلَ وَعَلِيلًا المُعْلِقُ مَن المَعْلِيلُ عَلَيْهُ المَعْلُ المَّعْلِ المَعْلُ المَعْلُ المَعْلُ المَعْلُ المَعْلُ المَعْلُ المَعْلُ المَعْلِ المَعْلُ المَعْلِ المَعْلُ المَعْلُ المَعْلِيلُ اللّهُ المَعْلُ المَعْلَ المَعْلِقُ المَعْلِقُ المَعْلِقُ المَعْلِقُ المَعْلِقُ المَعْلِقُ المَعْلُ المَعْلُولُ عَلَيْهُ المَعْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ المَعْلُ المَعْلِقُ الْمُعْلِيلُ المَعْلُ المَعْلُولُ عَلَيْهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ المَعْلِقُ الْمُعْلِيلُ المَعْلِقُ الْمُعْلِيلُ المَعْلِمُ المَعْلِقُ الْمُعْلِيلُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

#### ألفضل الثامن والعشرون

﴿ وَإِذَا أَطَلْتُ أَمْرَ ٱلرَّبِّ إِلْمُكَ حَافِظًا جِيعَ وَصَابَاهُ ٱلَّتِي أَنَا ٱلْرَكَ بِهَا ٱلْيَوْمَ وَعَلِتَ بِمَا يَجْمَلُكَ الرَّبُّ إِلْهُكَ فَوْقَ جِيمِ أَمْمِ ٱلْأَدْضِ كُلِّينَ وَتَحِلُ عَلَيْكَ جَمِع هٰذِهِ ٱلْوَكَاتِ وَتَشَكُّكَ إِذَا أَطَلْتَ أَمْرَ ٱلرَّبِ إِلَيكَ . ﴿ يَكُمُّ فَتَهَادَكُ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَتُبَادَكُ فِي ٱلعَصْرَآهُ وَيَهِي وَلِيَادَكُ ثَمْرُ جَلْكَ وَثَمْرُ أَرْصَكَ وَثَمْ بَهَا بِلْكَ يَنَاحٍ بَعَ لِلْ وَصَلْمَان غَنَيكَ ويعي وَالدَّلُ سَلْكَ وَمِعْمِنكَ وَمِنْ وَمُنَادِلُهُ أَنْتَ فِي دُخُولِكُ وَتَهَادَكُ فِي مُرُوجِكَ. وَيَعِيدُ إِنْ أَلَانًا أَعْدَالُكُ ٱلْمُقَاوِمِينَ لَكَ سَافِطِينَ أَمَامَكَ يَخْرُجُونَ طَلْبِكَ مِنْ طَرِيقَ وَاحِدَةٍ وَيَهْرُ أُونَ مِن وَجِيكَ مِنْ سَبْمِ طُرْقٍ. ﴿ يَكُمْ إِنَّ مِنْ أَلْرُكُمْ إِلَّهِ لَكَ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمُرَّالِكَ وَفِي جِمِيمٍ مَا تَخْدُ إِلَيْهِ يَدْكُ وَلِبَارِكُكَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي لِيَطِيكَ ٱلرَّبُ إِلَاكَ . عِنْ وَيُعِينُكُ أَرُّبُ لَهُ شَمْبًا مُقَدًّا كَمَّا أَخْمَ لَكَ إِذَا مَغِظْتَ وَصَايَا أَرَّب إِلَمْكَ وَسِرْتَ فِي طُرُقِهِ . ﴿ يَهِيْكُمْ فَتَرَى جِيعُ أَمَمِ ٱلْأَرْضِ أَنَّ ٱلْمُ ٱلرَّبِ قَدْ أَلْيَ عَلَيْكَ وَتَخَافُكَ ﴾ وَيَرِيدُكَ أَرَّبُ خَيْرًا فِي ثَمْرَ بَفَٰكِ وَثَمْرِ بَهَا سِكَ وَثْمَر أَرْضَكَ فِي ٱلْأَدْضِ ٱلَّتِي أَصَّمَ ٱلرُّبُّ لِا كَإِنَّكَ أَنْ يُعْلِيهَا اَكَ. كِينِيجٌ يَفْخُ ٱلرَّبُّ لَكُ ٱلسُّمَا كَنْزَعْنِيهِ فَلْوَاقِي أَدْضُكَ مَطَرَهَا فِي أُوانِهِ وَيَادِكُ جَبِعِضَلَ يَدِكُ فَيَغْرَضُ مِنكَ أَمَهُ كَثِيرُونَ وَأَنْتَ لَا تَعْتَرِضَ ﴿ يَجَيِّلِنَ وَيَجْعُكَ ٱلرَّبِّ وَأَمَّا لا ذَبَا وَتَكُونَ أَبَعَامُراتَهُما وَلَا ثَكُونَ مُنْخَطَأً إِذَا أَطَفَتَ وَمَا يَا ٱلرَّبِ إِلِمْكَ ٱلِّي أَنَا آ مُرَكَ بِهَا ٱلْيُومَ لِفَغَظَا وَتَشْلَ بِمَا عَلَيْهِ وَلَمْ نَجِدْ عَنْ جِيمِ الْكُلِمَاتِ أَلِنِي آمُرُكُ بِهَا ٱلْيُومَ يَنْدَةً وَلَا يَسْرَةً مُشْبِهَا آلْمَةً غُرِينَةً لِتَمُبُدَهَا . ﴾ ﴿ وَإِنْ أَمْ نُعلَمْ كَلاَمُ ٱلرَّبْ إِلَمْكَ حَافِظاً وَصَايَاهُ وَرَسُومُهُ ٱلَّتِي أَنَا ٱلْمِرُكَ بِهَا ٱلْيُومَ وَلَمْ تَعْمَلُ بِهَا تَأْتِي عَلَيْكَ هَذِهِ ٱللَّهَ لَكُ كُلُّهَا وَتُذَكُّكَ . كانتهم فَتَكُونُ مَلْمُونًا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَمَلْمُونًا فِي ٱلصُّحْرَآءِ ﴿ يَنِينَ وَيَكُونَ مَلْمُونًا سَفَّتَ وَمِغْبَكَ عِيْنِج وَمَلْمُونًا ثَمْ بَطْنِكَ وَثَمْ أَرْضِكَ وَيَناجُ بَمْرِكَ وَفُطْمَانَ غَسَكَ عِيْنِينِ وَتَكُونُ مَلْمُونًا أَنْتَ فِي دُخُولِكَ وَمَلْمُونًا فِي خُرُوجِكَ . يَنْ يَكُمُ الرُّبُّ عَلَكَ ٱلمُّنْتِ أ وَالدُّهَنَّ وَالْوَبَالَ فِي جَمِيمِ مَا تَتَدُّ إِلَيْهِ يَدُكُ مِمَّا تَصْنَفُهُ حَتَّى نِصْتِنَكَ وَلِيبِدكَ سَرِيما لِأَجْلُ سُوهِ أَخَالِكَ أَلِي بِهَا تَرْكَنِي . ﴿ يَهِ لَا مِكَ ٱلرَّبِ ٱلْوَبَآ إِلَى أَنْ يَسْتَأْصلَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْتَ دَلَّمُولُ لِتَخْسَلِكُمَّا. عَنْجَ لِمِنْ ٱلرَّبُّ بِٱلسِّلَ وَٱلْحَمْشَى وَٱلْهَرَدُآة وَالإَلْتِهَابِ وَالْجَفَافِ وَٱللَّهِ وَالذُّبُولِ فَتَتَهِلْكَ حَتَّى تَفْنِيكَ . ﴿ يَرْجُعُ وَتُكُونُ سَأَ وَكَ ٱلْتِي فَوْقَ دَأْسُكَ تَحَلَّما وَٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي تَحْتَكَ حَدِيدًا كِينَ فِي وَجَهَلُ ٱلرَّبْ مَطَرَ أَرْضك زُأَبًّا وَغُبَادًا مِنَ ٱلنُّهَا ۚ يَزِلُ عَلَيْكَ خَتَّى يُبِيدَكَ ۚ ﴿ يَكُمُ كُنَّ أَرُّبُ صَاقِطًا أَمَام أَعْدَآيَكَ غَوْرُجُ عَلَيْهِمْ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ وَتَهْرُبُ مِنْ وَجِهِمْ مِنْ سَمْعٍ طُرُقٍ وَتَكُونُ فَلِقاً فِي جَبِعٍ ثَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ ٢٠٠٤ وَتَصِيرُ جُنَّكَ مَاكُلَا لِطَيْرِ ٱلنَّمَآءَ وَوَحْسُ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ مَنْ يَزُيُوهَا عَنْهَ يَغَرِبُكَ ٱلرَّبُّ بِعُرُوحٍ مِسْرَ وَٱلْبَوْاسِيرِ وَٱلْحَرَبَ وَٱلْحِسَجَةَ السُّكُونَةِ فِي هَمَا البَّنْرِ عِنْ وَاسْتَأْمَلُمُ الرَّبُ مِنْ أَوْمِهِمْ مِنْظِ وَجَدُّ وَخَسَّب شبيد وطرَحُمْ فِي أَرْسِ غَرِيبَةٍ كَمَا زَوْمُمُ الْوَمَ عَيْنِ الْمُثَالِلِوْبِ إِلْمِسَا والْمُلِكَانَ لَمَا وَلِبُنَا إِلَى الْأَبْدِيلِ فَي الْمُنْفِقِ مِنْ الْوَوْاةِ

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّلَاثُونَ

عِينَ إِذَا مَثْلَ بِكَ جِمِهُ هٰذِهِ ٱلْأُمُودِ مِنَ ٱلْبَرَكَاتِ أَوِ ٱلْمَنَاتِ ٱلِّي تَلُونُهَا مَلَكَ وَعُدَّتَ إِلَى مُشِينَ فِيهَا بَيْنَ جِمِي ٱلأَسْمِ شَيْثَ طَرَدَكَ ٱلْآبُ إِلَيْكَ عَيْنِهِ وَلُبْتَ إِلَى الرَّبِ إِلَمْكَ وَأَمَلَتَ الرَّمُ عَلَى حَسَبِ جَمِي مَا أَنَا آمَرُكَ بِهِ ٱلْجَرَمُ أَنْتَ وَأَبُوكُ بِكُل طَلِك وَكُلِّ نَصْبِكَ بِكِينِينِ يُرُدُكُ الرَّبِ إِلَيْكَ مِنْ جَلَا لِكَ وَيَرْحُكَ وَيَنُودُ فَيَخْتُمُ مُتَعَكَ مِنْ بَينِ جَمِعِ أَلْأَمَرِ حَيْثُ شَنَّتُكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ عِينِ ۚ وَلَوْ كَانَ وَدُ بَدُولَهُ إِلَى أَضَي ٱلسُّهَا يَجْمَعُ ٱلرَّبُّ إِنَّهَاكَ مِنْ هُنَاكَ شَمْكَ وَمِنْ هُنَاكَ يَرُدُكُ عِنْ إِلَيْ وَيَرْجِعُ إِلَّ ٱلرَّبّ إِنْكَ إِلَى ٱلْأَدْضِ ٱلني ٱمْتَلَّكُمَا آ بَاوَكَ فَتَمَتَّلَكُهَا وَيُحْسِنُ إِلَيْكَ وَيُعِيكَ أَكْثَرَ مِنْ آ بَالِكَ ، ﴿ يَهِينُ وَمُغَيِّنُ ٱلرَّبُّ إِلَىٰكَ قَلَبُكَ وَقَلْ نَسْكَ لِغُبِّ ٱلرَّبُّ إِلَمَكَ بِكُلِّ طُلِكَ وَبِكُلِ مُسِكَ لِكِي تَحْيا. وَيَعْرِ وَيَسْرِفُ الرَّبِّ إِلَيْكَ هَذِهِ الْمُنَاتِ كُلُّهَا إِلَى أَعَا آلِكَ وَمُنْفِضِكَ ٱلَّذِينَ مَنْطَهِ دُونَكَ . ﴿ وَأَنْتَ تُوبُ وَتُعْلِيعُ أَمْمَ ٱلرَّبِّ وَتَمْمَلُ بِحَسِمِ وَمَا يَاهُ أَلِّي أَنَّا ٱمُرَكَ مِهَا أَيْوَمَ . عِيْجٌ وَيَرِيدُكَ أَرْبُ إِلَّكَ خَيْرًا فِي جِيجٍ مَلِ بَذَ بِكَ وَفِي ثُمْ بَطِيكَ وَثَمْ بَهَا نِسِكَ وَثَمْ أَرْضِكَ إِذْ يُلُودُ ٱلرُّبُّ يُسَرُّ ٱلكّ بِٱلْخَيْرِكَا مُرَّ لِآ بَآيِكَ جِينِينِ إِذَا أَطَلْتَ أَمْرَ ٱلرُّبِ إِلَيكَ وَحَفِظْتَ وَصَايَاهُ وَدُسُومَهُ ٱلْمُكُوبَةَ فِي سِفْرِ هَذِهِ ٱلتُورَاةِ وَتُبْتَ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَمْكَ مِنْ كُلِّ فَلْبِكَ وَمِنْ كُلّ نَمْسِكَ . عَنَهُ إِنَّ هُذِهِ ٱلْوَمِيَّةِ ٱلَّتِي أَنَا آمُركَ بِهَا ٱلَّذِمَ لَيْسَتْ فَوْقَ طَاقَتِكَ وَلَا بَعِيدَةً مِنْكَ . عِنْهِجُ لَاهِيَ فِي ٱلسُّمَا ۚ فَتَقُولَ مَنْ يَصْعَدُ لَنَا إِلَى ٱلسُّمَا ۚ فَيَقَاوَلُما وَلِيُعِمْنَا يَاهَا فَنَمْدَلَ جِنَا ﴾ يَكُنِيْ وَلَاهِيَ فِي غِيرِهِنَا ٱلْتَجْرِ قَتُمُولَ مَنْ يَعْطَعُ لَنَاهُذَا ٱلْتَحْرَ فَيَتَنَاوَلُهَا ويُعِمِّنا إِلَهَا فَنَسَلَ بِهَا . يَحَدُثِهِ إِلَى ٱلْكِلَمَةُ فَرِيعَةُ مِنْكَ جِدًّا فِي فَيِكَ وَفِي فَلَبِكَ لِتَمْسَلَ بِهَا . ﷺ أَنظرُ . إِنِّي فَ لَا حَمَلُتُ ٱلَّذِمْ بَيْنَ بَدَيْكَ ٱلْحَبَاةَ وَٱلْخَيْرَ وَٱلْمُوتَ وَالشَّرّ عَنِينِ مَا أَنِي آمُوكَ أَلْنُومَ أَنْ تُحَدُّ ٱلرَّبِّ إِلَمَكَ وَتَسِيرَ فِي طُرْفِهِ وَتَخْفَظَ وَمَا يَاهُ وَدُسُومَهُ وَأَحْكَامُهُ لِتَعْيَا وَتَكَثَّرُ وَلِيَادَكَكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّي أَنْتَ صَارْ إِلَيْهَا لِسَلِكُما . حِيْنِي وَإِنْ ذَاغَ ظَبُكَ وَلَمْ تَعَمَّ ومِلْتَ وَسَجَدْتَ لِآلِهُمْ أَخْرَى وَعَبَدْتُهَا عِينَ لاَ فَقَدْ أَنْيَأَ ثُكُمُ ٱلْمُومَ أَ تُكُمُ مَهْكُونَ هَلَاكًا وَلَا تَعْلُولُ مُدَّتَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْتُمْ عَامِرُونَ ٱلْأَرْدُنَ لِنَدْخُلُوهَا وَتَتَكُوهَا . ٢٠٠٠ وَقَدْ أَشْهَدْتُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ بِأَنِي قَدْ جَمَلْتُ بَبِنَ أَيْدِيكُمْ الْحَيَاةَ وَالْمُوتَ الْبَرَّكَةَ وَاللَّمْنَةَ فَأَخْتُر الْحَيَاةَ لِكُنْ نَحْيَا أَنْتَ وَفَرْيَئِكَ عَمِيْتِهِمْ إِنْ ثُحِبُّ أَلَّ إِلَهَ وَمُعِلِمَ أَمْرَهُ وَتَشَعَّبُ فِهِ لِأَنْ بِهِ حَيَاكَ وَطُولَ أَوْلِيكَ نَعْيِمُ فِي الْأَرْضِ الْتِي أَفَسَمَ الرَّبِ لِا آيَكِ إِرْهِيمَ وَإِسْطَىٰ وتبغوب أن اسطيها ألمم

# أَلْفَصَلُ ٱلْحُادِي وَٱلثَّلَاتُونَ

عليه وَمَعَى مُوسَى وَكُمَّمَ جِمَعَ إِسْرَائِيلَ جِنَّا الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَقَالَ لَمْ أَنَّا الْكِرَمَ الْن مِنْهُ وَعِشْرِينَ مَنَهُ لَا أَسْتَعِلِمُ أَيْمًا لَمُؤُومِ وَالْسُؤُولُ وَقَدْ قَالَ لِي الرَّبِ إِنَّكَ لَن تَبْرُ هُمَا الْأَدُونُ . هِيهِ قَالَبْ إِنِّكَ مِنْهِ أَمَا كَلَ وَهُو لِشَيْنَ عَنَى الْأَمْمَ مِن وَجِهِكَ فَتَرَجُونَ وَعُنِي مَكِي الْأُمُورِينَ وَإِنْ بَهِمَا الرَّبُ عَنِيهٍ فَقَ وَعَنْمَ الرَّبُ عِيهِمَ كَا إِلَى آلِيكِمُ مَسْنُونَ مِنْهِ مِنْهُمَ عَلَيْهِ وَإِنْ مِنْهَا وَأَعْلَمُهُمُ اللَّهِ مِنْهُمَ الرَّبُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ ا مَا رُونَ إِلَيَا الْمَسْتِكُومَا عِنْ وَلَيْدِ الْنَاوَاتُ وَلَا الْوَلْ عَنْهَا وَجَارَةً عَلَيْهِ الْأَرْضِ إِلَى الْعُسِيا وَتَعْلَمُ ثَمِّ إِلَيْهُ عَرْبَيْهُ أَ تَرْخَا أَنْ وَلَا الْوَلْ عَنْهَا وَجَارَةً عَلَيْهِ عِنْهَ الْكُمْ لَا تَطْمَعُونَ وَلَا لَا فَعْنَى رَجِيلًا فَهِلَ مَنْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكُونَ عَالَمُهُ مَلَقَةً عِذَا اللّهَ تَشَرَّعُ لِللّهُ وَبَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْظِ عَيْمِيكُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْظِ عَيْمِكُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَمِنْ مَنْظِ عَيْمِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَنْظِ عَيْمِكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ مَنْ فِيضًا فَعَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

## ألفضل التأسغ والعيشرون

كله هٰذَا كَلامُ ٱلْهُدِ ٱلَّذِي أَمْرَا لَأَبُّ مُوسَى إِنْ يَشْلَمُ مَعْ بِنِي إِسْرَائِيلَ فِي أَدْضِ مُوآبَ سِوَى أَلْمَهِ الَّذِي تَعَلَمُهُ مَنهُمْ فِي حُودِبَ ۚ ، ﴿ إِنَّ الْمُوسَى كُلُّ إِسْرَائِيلَ وقال لَمْمَ قَدْ وَأَيْمُ جَمِعَ مَا مَنْمَ ٱلرُّبُّ أَمَامُكُمْ بِفِرْعُونَ وَيَجَسِمِ عَبِيدِهِ وَكُلَّ أَرْضِهِ جِنْ أَنْهِنَ ٱلشَّدِيدَةَ ٱلِّتِي زَأَتَهَا عَيْنَاكَ وَتَلْكُ ٱلْآيَاتِ وَٱلْنَّهِزَاتِ ٱلْعَظِيمَةَ. جِنَجَ وَلَرَّ يُطِحُهُمُ ٱلرَّبُ فَلُوبًا لِتَهْمُوا وَعُبُونًا لِتُنْهِرُوا وَآذَانًا لِيَسْمَعُوا إِلَى هَٰذَا ٱلْيَوْمِ ٠ عِنْ وَهُ سَيْرَتُكُمْ فِ ٱلْمَرِيَّةِ أَرْسِينَ سَهُ لَمْ تَغَلَّقُ ثِيَابُكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا لِرَبّ نِمَالُكُمْ فِي أَرْجَلِكُمْ ﷺ وَخَبْرًا لَمْ تَأْكُلُوا وَخَرًا وَلُسْكِرًا لَمْ تَنْرَبُوا كِي تَلْمُوا أَنِي أَنَا ٱلأَبْ إِلْمُكُمْ وَكِينِهِ ثُمَّ وَافَيْتُمْ هِذَا ٱلْمُوسِمَ فَخَرَجَ سِيمُونَ مَلِكُ حَشْبُونَ وَعُوجُ مَكِكُ بَاشَانَ كَلِنَا لِخُرْبِ فَصَرْبُاهُما عَلَيْنِ وَأَخَذَنَا أَرْصَهُا وَأَعِلْنَاهَا مِيرَاثًا لِرَأُوبِينَينَ وَالْمِادِينِ وليسف سِبط النَّسِينَ ، المنه في أخفَظُوا كلام هذا المهدِ وَاعْمُلُوا بِه لِكِي رُشَدُوا فِي عِيعٍ مِا تَعْتَمُونَ ، جِنْ ﴿ أَنَّمُ وَاقِنُونَ ٱلْوَمَ بِأَجْمِكُمْ بِمَضْرَةِ ٱلْأَبِّ إِلْمِكُمْ وَوْسَآؤَكُمْ وأساطكم وشوخكم وغرفاؤكم وجيغ وجال إسرائيل عييج وأطفالكم ونساؤكم وَٱلْمَرِيبُ أَلْدِي فِي عَلَيْكُمْ مِن مُعْمَلِ ٱلْحَلَبِ إِلَى مُسَنِّيَ ٱلْمَاءَ عَلَيْنَ كَيْ تَدَخُلُوا فِي عَهْدِ الرَّبِ إِلْمَكُمْ وَفِي مَنْجِهِ الَّذِي يَبِنَّهُ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ مَمَكَ ٱلْيَوْمَ كَيْنَ كَيُ كُن يُعْيَكَ ٱلْيَوْمَ لَهُ أَمَّةً وَبِكُونَ لَكَ إِلْمَا كَمَا قَالَ لَكَ وَكَمَّا أَصْمَ لِآ بَالِكَ إِلْهِمَ وَإِسْفَى وَيَسْوَبَ. وَلَيْسَ مَمْكُمْ وَحُدَكُمْ أَمَّا عَالِمُ هَذَا ٱلْهَدُ وَهَذَا ٱلْشَمَمُ عَلَيْنِ لَلْمَ مَنْ هُو وَاقِتُ مَمَنَا ٱلْيَوْمُ بِمُضْرَةِ ٱلْأَبِّ إِلْمِنَا وَمَعَ مَنْ لَيْسَ هَلِهَا ٱلْيُومُ مَمَنَا. عَلَيْكُ لأَثْكُمُ تُطَمُّونَ كَيْفَ أَفْنَا فِي أَرْضٍ مِصْرَ وَكَيْفَ خُزْنَا فِيَا بَيْنَ الْأَمْمِ الَّذِينَ مَرَرُثُمْ بِهِمْ وَقَدْ رَأَ أَيْمُ أَرْجَاسُهُمْ وَأَصْنَاتُهُمْ مِنْ خَشَبِ وَحِجَارَةٍ وَمِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبِ يَمَا سُوَ حِنَهُمْ عِنْ كَالِا بَصُونَ فِيكُمْ رَجُلُ أَوِ ٱمْرَأَةُ أَوْعَثِيرَةُ أَوْسِطُ ظَلْبُهُ مَا لِلْ الْيُومَ عَنِ الرَّبِ إِلْمَنَا إِلَى عَادَةِ آلَفَ أُولَكَ الْأَمَمِ فَيَكُونَ فَيكُمْ عِرْقُ فَيْمُ مَرَادَةً وَمُلْمَنَا . ﴿ وَلِي عَالِمَا مَهِمَ كَلَامٌ هَذَا ٱلْمَسْمَ نَتَجَ فِي تَفْسِهِ مَا يَلَا يُكُونُ لِي سَلَامُ إِنِّي بإصْرَادِ ظَلِي أَسْكُ كِي يَعْنَى ٱلزَّإِنْ مَمَ ٱلْعَلْمُانِ . جَيْعِ لَا يَرْضَى الرَّبُّ أَنْ بِغُوَعَهُ بَلْ يَسْتَمْ غَضْ الرُّبِّ وَحَيُّهُ عَلَى ذَلِكَ الْإِنْسَانِ فَغَلُّ بِهِ جَبِمُ الْأَسَاتِ الْمُكُنُوبَةِ فِي هَذَا ٱلنُّفُرِ وَيَكُوا لَرُّبُّ ٱ تَمَهُ مِنْ تَحْتِ ٱلسَّمَآءَ جَلِيْكِمْ وَيَفُرِذُهُ ٱلرَّبُّ الْعَلَاكِ مِن جَبِع أَسْبَطِ إِسْرَاقِلَ عَلَى حَسَبِ يَجِيعٍ لِمَنْكَ ٱلْمَهِ ٱلْكُنُوبَةِ فِي مِفْرِ هَذِهِ ٱلنَّوْرَاقِ. عَيْدٍ قَمُولُ ٱلْجِيلُ ٱلْأَخِيرُ أَبُوكُمُ ٱلَّذِينَ يَقُومُونَ مِن بَعْدِكُمُ وَٱلْأَخِينُ ٱلَّذِي يَاتِي مِنْ أَرْضِ بَعِيدَةٍ حِينَ يَرُونَ صَرَبَاتِ يَلْكَ ٱلْأَدْضِ وَأَمْرَاضَهَا ٱلِّيمَ ٱبْتَلَاهَا بِهَا ٱلرُّبّ وَلَا تُعِيرِتَ وَٱلْعَخُ وَلَغَ الْأَوْضِ حَتَّى لَا تُرْدَعُ وَلَا تُعِتُ وَلَا يَعِتُ وَلَا يَعِن ٱلْشَبِ تَطِيرَ ٱنْفِلَابِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَأَنْمَةَ وَصَبُونِهِمَ ٱلَّتِي ظَبْهَا ٱلَّبُ بِمَضَبِهِ وَحَيْبِهِ. كاللهُ يَعُولُ جِمِعُ ٱلْأَمْمِ لِلْفَاصَةَ ٱلرَّبُّ كَمَّا يَهْذِهِ ٱلْأَزْضِ وَمَاهْدَا ٱلْنَصَبُ ٱلْسَلِيمُ عَيْدٌ فَيَالُ لِأَنَّهُمْ وَكُواعُدَ الرَّبِّ إِلٰهِ آ بَائِيمِ الَّذِي فَطَلَهُ مَهُمْ حِينَ أَخرَجُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عِنْ ﴿ فَضَوَا وَعَبَدُوا آلِكَةً غَرِيبَةً وَسَجَدُوا لَمَا آلِكَةً لَمْ يَمْرُفُوهَا وَلَاجِيَ نَمِيثُ لَمْمْ . عِيْدٍ فَاشْتَدْ غَشَبُ الرُّبِّ عَلَى يَلْكَ الأَرْضِ فَأَسَلُ مِهَا تَجِيمَ الْمَسَاتِ

لْمُمْ وَأَنْتَ ثُورَتُهُمْ إِيَّاهَا. ﴿ يَهِي وَالرَّبْ سَايْرُ أَمَامَكَ هُو يَكُونُ مَمَكَ لَا يُهملُك وَلا يَّرُكُكَ فَلا تَغَفْ وَلَا تُدْعَرُ ، ﴿ يَهِيْ وَكُنْبَ مُوسَى هٰذِهِ ٱلتُّوْرَاة وَدَفَهَا إِلَى ٱلْكَهَنَةِ بَنِي لَادِيَ حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدِ ٱلرَّبِ وَسَائِرِ شُيُوخِ إِسْرَائِيلَ كِيَنِيْكِ وَأَمْرَهُمْ أُوسَى مَا يُلَا فِي مَا يَوْ السِّبْمِ السِّينَ فِي مِمَادِ سَنَةِ الْإِلْرَآدُ فِي عِيدِ الْمُطَالَ عِنْ الْمِ حَيْمًا فَإِنّ جِيعُ إِسْرَائِيلَ لِيَتَشَكُّوا لَدَى ٱلرَّبِ إِلَهٰكَ فِي ٱلْمُوضِمُ ٱلَّذِي يَخْتَارُهُ تَنادِي عليهم بِهٰذِهِ التُورَاةِ عَلَى مَسْمَم مِنْ يَجِيم إِسْرَائِيلَ . كَيْنِينَا أَجْم الشَّمْ الرِّجَالَ وَالْسَاءَ وَالْأَمْفَالَ وَٱلْفَرِيبَ ٱلَّذِي فِي مُدْنِكَ لِكِي يَشْمُوا وَيَعَلَّمُوا وَيَعْلُوا ٱلْرَبِّ لِلْمُكُمْ وَيَعْرُوا ٱلْمَلَ بِجَيِيمِ كَلامٍ هٰذِهِ ٱلتُورَاةِ مُكَنِيكِمْ وَلِسَمَ بَلُوهُمْ أَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُمُوا وَيَعَلَّمُوا عَافَ ٱلرُّبِّ إِلَيْكُمْ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ ٱلِّنِي تَحْبُونَهَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّنِي أَنْتُمْ عَادِونَ إِلَيْكَ ٱلأَدْدُنَّ لِتَمْتَكِكُوهَا . يَحِينَ لِلهُ مُعَ قَالَ ٱلرَّبُّ لِوسَى قَدْ دَمَّا أَجَلُ وَفَاتِكَ فَأَدْعُ يَشُوعَ وَقِفَا فِي خِبَّاهُ ٱلْخَصَٰرِ فَأُوسَةٍ ۚ فَصَى مُوسَى وَيَشُومُ وَوَقَمَا فِي خِلَّهَ ٱلْخَصَٰرِ ، ﴿ يَكُمُ \* أَفَعَلُ الرَّبُّ فِ أَطْأَدَ فِي عَمُودِ غَمَامٍ وَوَقَفَ عَمُودُ ٱلْنَسَامِ عَلَى بَابِ الْخِبَّةِ . عَيْنِي وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِوسَى إِنَّكَ مُصْطَحَعُ مِ مَا آبَّاتِكَ وَإِنَّ هِذَا ٱلشَّمْبُ سَيْقُومُونَ وَيَتْخِرُونَ إِنَّا كِلَهَ إِلْأَجْنَدِينَ فِ الأَرْضَ ٱلَّتِي كُمْ دَاخِلُوهَا إِلَى مَا بَيْنَهُمْ وَيَتْرَكُونَنِي وَيَغْضُونَ عَهْدِي ٱلَّذِي قَطَلْتُهُ مَهُمْ . كِلِينَ أَيْشَتَ أَعْشِي عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وَٱلْرَكُهُمْ وَأَخْجُ وَجِي عَهُمْ فَيْصِيرُونَ مَا كُلَّا وَتُصِيبُهُمْ شُرُورُ كَثِيرَةً وَشَدَا يُدْ فَيْفُولُونَ فِي دَٰلِكَ ٱلْبُومِ أَ لَيْسَ لِأَنَّ إِلَهُ اللِّسَ فِيَا لَيْنَا أَصَابَنَا هَذِهِ الشَّرُورْ ، يُحَيِّي وَأَمَّا أَخْبُ وَجَهَى فِي ذَلِكَ الدوم بِسَبِ جَيِمِ ٱلثَرَ ٱلَّذِي مَنْعُوهُ إِذْ مَالُوا إِلَى آلِمَةٍ غَرِيبَةٍ . ١ ﴿ مَا لَكُنَّ أَكُنْ والكُم هُذَا ٱلنَّشِيدَ وَلَيْنَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَلْفِهِ فِي أَفُواهِهِمْ لَكِي يَكُونَ لِي هَٰذَا ٱلنَّشِيدُ شهادَةً عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ يَشْهِمُ حِينَ أَدْخِلُهُمْ الأَرْضَ أَلِينَ الْمُسَمِّنَ لَا بَأَيْهِمْ عَلَيْهَا أَلَق تَدَرُّ لَبَّا وَعَمَلًا فَيَا كُلُونَ وَيَشْبَلُونَ وَيَسْتُنُونَ وَعِبُلُونَ إِلَى ٱلْهَةِ غَرِيبَةٍ وَيَشْدُونَهَا وَيُزْدُرُونَ بِي وَيُتْلَفُّونَ عَهْدِي . عَيْنَ إِذَا أَصَابَهُم شُرُورٌ كَثِيرَةَ وَشَدَا لِلْهُ يَقُومُ هَذَا ٱلنَّسِيدُ أَمَاكُمُ شَاهِدًا عَلَيْهِمْ إِذْ لَا لِلْسَى مِنْ أَفُواهِ نَسْلِهِمْ لِأَتِي عَالِمْ بِخُوَاطِرِهِمْ أَنْتَى يُجْرُونَهَا أَلَيُومَ مِنْ فَيْلِ أَنْ أَدْخِلُهُمْ ٱلأَدْصُ كَمَا أَفَتَحَتْ ﴿ يَكُنِّكُ كُتُبَ مُوسَى هٰذَا ٱلنَّشِيدَ فِي ذَٰ إِلَكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَهُ بَنِي إِسْرَأَيْلِ مَ يَكِيْلِكُمْ أَوْمَى يَشْوعَ بْنَ فُونِ وَقُلَ لَهُ تَشَدَّدُ وَتَشْجُمُ فَإِنَكَ أنْتَ تَدْخِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي أَفْتَحُتُ لَمْمَ عَلَيْهَا وَأَنَا ٱكُونُ مَعَكَ جَيْبَ وَلَمَّا فَرْغَمُوسَى مِنْ رَقْمَ كَلام هٰذِهِ ٱلتُّورَاةِ فِي سِنْمِ بِثَابِهَا ﷺ أَمْرَمُوسَى ٱللَّاوِيينَ حَلِيلَ تَابُوتِ عَهِدَ ٱلرَّبِ وَقَالَ لَهُمْ مِنْ ﴿ عَذُوا سَفُر هَٰذِهِ ٱلَّوْدَاةِ وَٱجِعَلُوهُ إِلَى جَانِب تَاثُونَ عَدِ ٱلرَّبِ إِلْمُكُمْ فَيْكُونَ ثُمَّ عَلَيْكُمْ شَاهِمًا عِنْ ۚ لِإِنِّي أَعْلَمُ ثَرَّ ذَكُمْ وَمُسَاوَةَ رَقَائِكُمْ فَإِنَّكُمْ وَأَنَا فِي ٱلْحَيَاةِ مَمْكُمُ ٱلْيُومَ قَدْ تُمْرُدُهُمْ عَلَى ٱلرَّبِّ فَكَيْبَ بَعْدَ مَوْتِي . جِيجٍ إِجْمُوا إِنَّ شُوخَ أَسَاطِكُمْ وَعُرَفًا ۖ كُمْ حَتَّى أَتَلُو عَلَى مَسَامِهِمْ هَذَا ٱلْكَلامَ وَأَ تَهِدَ عَلَيْهِم السُّمَّةَ وَٱلْأَرْضِ مِن اللَّهِ عَلَيْ أَعْلَمُ أَثَّكُمْ بَعْدَ مَوْقِ سَتَفُدُونَ وَتَعْدِلُونَ عَنِ الْعَلِيقِ أَلَى سَنَتُهَا لَكُمْ فَلِصِيكُمْ الفَرُّ فِي آخِرِ ٱلْأَيَامِ إِذَا مَنَعُمُ الفَرَّ فِ عَني ٱلرَّبِ حَيْثُ تَسْخِطُونَهُ إِنْحَالِ أَيْدِيكُمْ . ﴿ يَمْنِيكُ وَلَا مُوسَى عَلَى مَسَابِعِ كُلَّ جَاعَتُ إِسْرَائِلَ كَلَامَ هٰذَا ٱلنَّسِيدِ إِلَى آخرهِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

عيد أُفسِي أَنِهَا السَّاوَاتُ فَالْكُمْ وَلَنْسَمِ الْأَرْضُ لِأَثُوالِ فِي . يَسْهُ يَدِدُ كَالَمُ الْمَسْدِ كَالْمُلَوِّ تَسْمِي وَمُشْلِرٌ كَالِمَلْ مَعْالِي وَكَالْفِتِ عَلَى الْحَيْرِ وَكَالُوْالَا عَلَى الْمُسْمِ، عيد بُمْرِ اللهِ اللهِ عَلَى المَّوْرَ عِنْدَهُ هُوالْدِالْ السَّتِيمُ . يَسِيرُ فَدُ أَنْسَدُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴾ يَنْ عُنْمَ الْسَالِيُّ الْأَمْمَ وَقُرَقَ بَنِي آدَمَ وَضَعُ نُخُومُ الْأَمْمِ عَلَى عَدْدِ بَنِي إسرائيل ، كانته لأنْ نهيب الراب عَنْهَ يَنْفُوبْ شَلْ مِرَابِهِ عَيْنِهِ أَنْهِ فِي أَرْضٍ يَرْ تَهِ وَفِي خَلاَّهُ بَلْقُم خَرِبِ أَطَافَهُ وَأَرْشَدُهُ وَصَانَهُ كَإِنْسَانِ عَنْيهِ . يَكُم كَالْسُرِ الَّذِي لِثِيرُ فِرَاحَهُ وَعَلَى فِرَاحَهِ لِمِنْ وَيَبْسُطُ جَنَاحَيْهِ فَبِأَخْذُهَا وَتَحْلِمُا عَلَى دِيشِهِ. عِن ﴿ أَلُّ وَحْدَهُ افْتَادَهُ وَلِيْسَ مَمَهُ إِلٰهُ غَرِيبٌ . ﴿ يَهْلِيمُ أَرْكُهُ عَلَى هِضَابِ ٱلْأَرْضِ فَأَكُلَ مِنْ ثَمَادٍ ٱلصُّحْرَاآة وَأَرْضَمُهُ عَسَلًا مِنَ ٱلصَّحْرِ وَذَيَّا مِنْ صَوَّانِ ٱلْجُلُمُودِ عَلَيْكُ وَزُبْدَة ٱلْبَرِّ وَلَبَنَ ٱلْنَمَ مَمَّ تَعْمَ ٱلْخِرَافِ وَكَاشِ بَنِي بَاشَانَ قَالَتْيُوسِ مَمْ دَسَمِ لِنِ ٱلْخِنْفَةِ وَدَمَ ٱلْمَب شَرِ بُنَهُ صِرْفًا . حَيْنِ فَكُنِي يَشُورُونَ وَمَرِحَ قَدْ سَيْتَ وَتَحَدَّدُتْ وَأَكْنَسَيْتَ شَعْمًا فرفض ٱلْإِلَهُ ٱلَّذِي صَنَمَهُ وَٱسْتَهَــَانَ بِمَخْرَةِ خَلاَصِهِ . ﴿ إِنَّا لِلَّا أَغَارَهِمْ بِالْأَجَانِبِ وَأَسْخَطُوهُ بَالْمُكَادِهِ . ﴿ وَمِنْ إِلَيْ لِلْمُ الْمُلِينَ لَيْسَتِ أَفَةً وَلِا لَمَةٍ لَمَ يَمْرُفُوهَا حَدِينَةٍ مَرَأَتُ عَنَ كُنْبُ لَمْ تَتْمَا آ بَآوَكُمْ . يُؤَمِّعُ الْعُغْرُ ٱلَّذِي وَلَاكَ زَكْنَهُ وَالْإِلَهُ ٱلَّذِي أَنْشَأَكَ مَسِينَهُ . كِنْ أَنَّ أَى ٱلزَّبُّ وَأَغْتَاظَ لَمَا أَغْضَبُهُ بُنُوهُ وَبَنَّاتُهُ كِينِي فَقَالَ أَخْبُ وَتَجِي عَهْمُ وَأَرَى مَاذَا تَكُونُ آخِرَتُهُمْ لِأَنْهُمْ جِيلٌ مُتَقَلِبٌ بَنُونَ لَا أَمَانَةَ فِيهِمْ . عَلَيْكِمْ هُمْ أغَادُونِي عَنْ لَيْسِ إِلَهَا وَأَغْضَبُونِي بِأَبْاطِيلُهِمْ وَأَنَا أَغِيرُهُمْ عَنْ لَيْسُوا شَمَّا بِقُوم أَغَيا ٱ أَعْضِيهُمْ عِنْ إِلَّنَّ النَّادَ تَسَبُّ بِمُضَى مَنْ وَقَدُ إِلَى الْمَاوِيَّةِ السُّلْقَى وَكَّاكُلُ ٱلَّادُ صَ وَنَابَهَا وَتُحْرَقُ آسَاس الْجَالِ . جِنْبِينِ أَحْشُدُ عَلَيْهِمْ شُرُورًا وَسِهَامِي أَفْرِغُمَا فِيهِمْ . ﴿ يُعَلِّكُونَ جُوعًا وَتَفَرِّينُهُمْ حُتَّى مُلْهِنَةً وَوَاتًا مَرُّ وَأَنْكِبُ ٱلْبَائِمِ أَطْلِقُهَا فِيهِمْ مَعْ سَمَّ وَخَاطَاتِ الْفَارِ ، جَيْنِ أَشْكُهُمُ السَّيْفُ مِن خَارِج وَالرَّعْبُ فِي دَلَعْلِ الْخَادِعِ الْفَتَى وَالْمَاتِلَ وَٱلرَّضِمَ وَٱلْأَشْيَبِ، بِكُنْ إِلَيْ قُلْتُ أَسْتَهُمْ فِي كُلِّ وَجِهِ وَأَبِيدُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمَّام وَكُرْهُمْ. المَنْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَيْكُمُ ذَلِكَ أَعَدَّ ٱلْحُمْ وَيَفُولُوا يَدْنَا قَدْ عَلَتْ وَلَنْسَ ٱلرَّبُّ مُّنَّمَ كُلُّ هَذَا . عِنْهُ إِنَّمْ مَوْمٌ لَا رَأْيَ لَمْمٌ وَلِيسَ فِيهِمْ مَصِيرَةً . عِنْ لَيْهُمْ بَيْغِلُونَ وَيَفْهِمُونَ هَذَا وَبَعَدُ وْنَعَافِيْهُمْ . عَنْ إِلَيْهُ خِلَادِهُ الْوَلِيدُ أَمَّا وَيَهْرُمُ الْإِثْمَانِ وَيُومُ لَوْلَا أَنَّ مَخْرَهُمْ بَلَعْهُمْ وَٱلرَّبُ أَسْلَمُمْ . كالشيخ لأنَّ مَخْرَكُا لَسَتْ كَمُخْرَتْهِمْ وَبِذَٰلِكَ أَعْدَاوْنَا تَحْكُمُونَ • يُحَيِّجُ إِنَّ مِنْ جَفَّنَةٍ سَدُومَ جَفَتْهُمْ وَمِنْ كُنْ عُورَةَ، عَنَيْهُمْ عَنِهُ مَمَّ وَعَاقِيلُهُمْ مِنْ مَرَادَةِ ، كَنْ ﴿ حَمَّ ٱلنَّمَا بِينِ عَرْهُمْ وَسَمَّ ٱلْأَمَاتِي ٱلْمَاتِلْ. ﴿ يَهِيْهِمُ أَلَا إِنْ جَمِعَ ذَلِكَ مَذْخُورٌ عِنْدِي وَعَنُومٌ عَلَيْهِ فِي خَرَائِنِي . ﴿ إِنَّ ٱلاَ تُتَمَّامُ وَٱلْبِقَابِ حِينَ تَشَرُّ ٱرْجُلُهُمْ لِأَنَّهُ قَدْ دَنَا يَوْمُ هَلَاكِهِمْ وَمَا أَعْنِدُ لَهُمْ سَرِيعُ . عِنْ الزُّ الزَّبِّ يَدِينُ شَمْنَهُ وَيَزَافُ سِيدِهِ إِذَا رَأَى أَنْ ٱلْمُدِرَةَ قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ يَنِيَ غَيُوسٌ وَلَا طَلِيقٌ ﴿ وَيَوْلُ أَيْنَ ٱلْمُتَّمِّمُ ٱلصَّخْرُ الَّذِي أَنْكُوا عَائِب كالله كانت تأكل محموم ذبالجيم وتشرب غر كبهم فلفم وتتنكم وتكن لَكُمْ أَجْدًا مَ عِنْهِ النظرُوا الآنَ . إِنِّن أَمَا هُوَ وَلَا إِلَّهَ مَنِي أَمَّا أَمِتُ وَأَخِي وَأَخِرَحُ وَأَشْنِي وَلَيْسَ مَنْ يُنْفِذُ مِنْ يَدِي . كَيْنَقِيرُ إِنِّي أَرْقُمْ يَدِي إِلَى ٱلسَّمَآ وَأَقُولُ حَيُّ أَمَّا إِلَّى ٱلدُّهُرِ . ﴿ يَهِيْكُ إِذَا صَفَلَتْ بَارِقَ سَنِي وَأَخَذَتْ إِلْفَضَاءَ يَدِي رَدَّدْتُ ٱلِأَنْتِقَامَ عَلَ مُضَابِقَ وَكَافَأَتْ مُبْعَنِي . ﴿ إِنَّ إِلَيْهِ أَسْكِرُ سِهَامِي مِنَ ٱلدِّمَاءَ وَسَيْقِ بِأَكُلُ كَحَامِن دِمَاءَ ٱلصُّرْنَى وَٱلسُّبَايَا وَمِن ذُوْوسٍ خُوَادِ ٱلْعَدُوْ . ١٠ وَلَيْكُ تَهَلُلُوا يَا أَيُّهَا ٱلْأَمَم شَعْبُهُ لِأَنَّهُ يَأَلُو بدَم عَبِيدِهِ وَزِرْدُ ٱلِأَنْقَامَ عَلَى مُعَالِقِيدِ وَمِنْعُ عَنْ أَرْبِهِ وَشَعْهِ . عِنْدُ فَأَقَى مُوسَى وَكَلاَ جَمِعَ كَلِمَاتِ هٰذَا ٱلنَّشِيدِ عَلَى مَسَامِمِ ٱلشُّمْبِ هُوَ وَيَشُوخُ بْنُ فُونِ. ﴿ لَيُناجِ وَلَأ فَرَغَ مُوسَى مِنْ عَاطَبَة جَمِع إِسْرَائِيلَ بِهِذَا ٱلْكَلامِ كُلِّهِ عِنْ ﴿ قَالَ لَمْمُ وَجُوا فَلُوبُكُمُ إِلَّ جِيمِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي أَنَا مُسْهِدُ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ لِتُوسُوا بِهِ بَفِيكُمْ لِيَخْوَأُوا أَنْ يَسْلُوا بِجَهِم كَلِمَكَ فِي هَذِهِ ٱلَّوْرَاةِ . عَنْهُمْ لِأَنَّهَا لَبْسَتُ كَلَامًا فَارِغًا لَدَيْكُمْ بَلْ هِي حَبَاةً لَكُمْ وَبِهَا تَطُولُ أَيَّامُكُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْتِي أَنْتُمْ جَائِزُونَ إِلَيْهَا ٱلْأَرْدُنُ لِتَسْتَكِمُوهَا، ﴿ يَهْتِهِ } وَكَلْمَ أَرْتُ مُوسَى فِي ذٰلِكَ ٱلْيُومِ عَنِهِ قَائِلًا ﴾ ﴿ الْمُعَدُّ إِلَى حَبَلِ ٱلْعَادِمِ هَذَا جَبَل نَهُو ٱلَّذِي فِي أَرْضِ مُوآبَ ثُجَاهَ أُوبِهَا وَٱنْظُرْ أَرْضَ كَنْمَانَ ٱلَّتِي أَمَامُعْطِيهَا لِيَنِي إِسْرَائِيلَ مِلْكًا عِنْ مُ مُنْ فِي ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي أَنْتَ صَاعِدُ إِلَيْهِ وَٱنْضَمَّ إِلَى قَوْمِكُ كَمَّا صَاتَ

هُرُونُ لَفُوكَ فِي جَبَلِ هُورِ وَانْعَمُ إِلَى قَوْمِهِ مِلاَئِعِ لِأَنْكُمَا تَمَدُّنِهَا عَلَى فِيا بَيْنَ بَنِي إِسْرًا ثِيلَ عِنْدُ مَاذَ خُسُومَةِ قَادِشَ فِي تَرَبَّةٍ مِينَ وَأَمْ تُعْتِسُانِي بَيْنَ بَنِي إِسَرَائِيلَ \*\*\* فَأَنْتُ تَعْلَمُ إِلَى الْأَرْضَ اللَّيْ أَصْلِينًا لِنِي إِسْرًا بِيْلُ فَعَالِمَةً وَكُولُكُ لَا تَدْخُلُها

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَهُذِهُ هِيَ ٱلْبَرَكُةُ ٱلَّتِي إِذَكَ بِهَا مُوسَى رَجُلُ ٱللَّهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْسَلَ مَوْتِهِ مِنْ دَبِي ٱلْمُدْسِ وَعَنْ بَينِهِ قَبِسُ شَوْمِنَهِ لِمَّمْ . ١٠٠٠ إِنَّهُ أَحَبُّ الشَّفْ. جَمِعُ قِدّيسِيهِ فِي يَدِكَ وَهُمْ سَاجِدُونَ عِنْدَ قَلْمِكَ مُتَعِسُونَ مِنْ كَلِمَاتِكَ . كَيْدُ أَمْرَا مُوسَى بَالْتُودَاةِ مِيرَانًا لَمِاعَة تَنفُونَ . يَحَمَّ وَكَانَ مَلَكَا فِي يَشُورُونَ حِينَ حَشَدَ إِلَهِ رُوسَالًا الشَّف أَسَاطُ إِسْرَائِيلَ حَمِينًا . وَهِي لِلْفِي رَأُوبِينُ وَلَا يَمْتُ وَلَا تَحْفُنُ رِجَالُهُ مَعْدُودَةً . وَهُذَا لِيْلُوذَا وَقُلْ أَسْمَعُ إِلَبُّ صَوْتَ يَبُوذَا وَأَوْدُوهُ إِلَى شَنْبِهِ ، بِمَاهُ تَقَا يَلانِ لِفْ وَكُنْ لَهُ عَوْمًا عَلَى أَعَدَّآنِهِ . عَنْهِ وَلِلَادِيَّ قَالَ حَثُّكَ وَفُورُكَ يَكُومًان لِرَجُكَ ألتِّيّ الَّذِي الْمُغَنَّةُ فِي ذَاتُ ٱلْمِعْنَةِ وَخَاصَعُهُ عَلَى مِيَّاهِ ٱلْخُصُومَةِ . ١٠ الَّذِي قَالَ عَنْ أَبِيهِ وَأَمِهِ لَمْ أَرْحًا وَلَمْ يُنْبِتَ إِخْوَتَهُ وَلَمْ يَلُمِفُ بَنِيهِ لِأَنَّهُمْ حَفِظُوا مَفَالَتك وَرَعُوا عَهْدَكَ . مِنْ يُلْدُونَ بِنُفُوبَ أَخَكُمَكَ وَإِسْرَائِيلَ شَرِيتَكُ وَيَجْمُلُونَ طِبًّا فِي أَيْكَ وَعُرَقَةً عَلَى مَذْتِهِكَ . وَكِنْ إِلِهُ أَفْهُمُ فُوْتُهُ وَأَدْتَسَ بِمَلَ يَدَيْهِ وَأَحْطِمُ مُثُونَ مُصَاوِمِهِ وَمُنْفِيهِ مَثَى لَا يَنْظُوا . عِنْ وَلِنْلِينَ قَالَ عَيْثُ الَّتِ يَسَكُنُ لَدَهِ آبَنَا يُشَكُّرُ طُولَ ٱلنَّهُ وَبَيْنَ مَكُنِّهِ يَسْكُنُّ وَيَنْ وَلِوسْفَ قَالَ مُبَارَكُمُ مِنَ ٱلرُّبِ أَرْضُهُ مِلْيَات السُّاة بالخَدَى وَالْفَرُ الرَّاكِدِ أَسْفَلْ . عَنْ وَجَلَّبَاتِ النَّلالِ النَّمْسَةِ وَطَيَّبَات النلال أَشَرَتُهُ . ١٤٠٤ وَجُنَادِ ٱلْجَالِ ٱللَّذِيْةِ وَطَلِيَاتِ ٱلْآكُامِ ٱلدُّهُرِيُّةِ ١٤٠٥ وَجَلَيْكِ ٱلْأَدْضِ وَفَيْضِهَا وَرَصُوانُ ٱلْمُتَعَلِي فِي ٱلْلَيْقَةِ يَعِلْ عَلَى رَأْسِ يُوسُفَ وَعَلَى فَعَ نَذِير إخْوَتِهِ. و الله عنه الله المركز و والله والله المراد والله المراد الله المراد الم تِعَدَد وَلِكَ أَفَرَائِمَ وَأَلُوفُ مَنْسَى ، عِنْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْمَرْحَ يَا ذَيُولُونَ بَحُرُوجِكَ وَأَمْتُ لَا يَشَاكُو لِمُغْيِيَتِكَ . عِنْهِ إِلَى ٱلْجَبَلِ يَدْعُوانِ ٱلشُّعُوبُ هُنَاكَ يَذْبَعَانِ ذَمَاجُخ ٱلْهِرَفُهَا يَرْضَانِ مِنْ فَيْضِ ٱلْهِارِ وَمِنَ ٱلْكُنُوزِ ٱلْمُدَّوْنَةِ فِي ٱلرَّمَالِ . ﴿ يَجْهِزُ وَلِهَادٍ قَالَ مُبَارَكُ ٱلَّذِي عَظَّمَ جَادًا يَقِرُ كَا لَمُنْوَةٍ فَرَسُ ٱلذِّرَاءِ مَعَ فَدَ ٱلرَّأْسِ . عَيْنَ رَأَى أُوِّلَ حَظِرَ يَفْ مِهِ لِأَنَّهُ هُمَاكَ فِي نَصِيبِ ٱلْمُشَرِّعِ مُطْمَئِنٌ ۖ أَنَّى دَأْسًا لِلشَّف وَأَحرى عَدَل ٱلرَّبِ وَأَخْكَامَهُ مِمَ إِسْرَائِيلَ . ﴿ يَكُنُّ وَلِدَانِ قَالَ ذَانُ شِيلٌ أَسْدِ وَتَبْ مِنْ بَاشَانَ . عِينَ وَيُغْتَالِي قَالَ يَا تَمْتَالِي الشَّبَّمُ مِنَ الرِّضَى وَٱمْنِلِياْ مِنْ يَكُمَدُ ٱلرُّبِّ وَاسْتَطُوذُ عَلَى ٱلْمَرْبِ وَٱلْجَنُوبِ وَ ١٤٠٠ وَلِأُسْرِ ۚ قَالَ مُأْرَكًا يَكُونُ أَسْرُ بَيْنَ ٱلْبَينَ مَرْضَاً عِنْدَ إخْوَةٍ وَفِي ٱلزَّيْتِ نِفْسِ رَجُلُهُ . يَجَمِّينَ نَفْكُ ٱلْحَدِيدُ وَٱلْغَسَاسُ وَمَدَى أَيَّامِكَ وَاحْتُكَ . كاللهُ فِيهُ إِي يَشُودُونُ أَلِي عَلَى مَرْكَةِ الشَّاوَاتِ اِنْصُرَتُكَ وَفِي عَظَمَتُهِ عَلَى ٱلْمَمَامِ . عِنْ فَهِالْتُ ٱلْإِلَٰهُ ٱلْأَرْبِلُ وَٱلْأَدْرُعُ ٱلْأَبَدَةُ مِنْ تَخْتُ. طَرَدَ مِنْ وَجِكَ ٱلْمَدُوَّ وَقَالَ ٱهْكَ . ﴿ يَعْمُنُ إِسْرَائِيلَ آيِنَا مُنْفَرِدَا يَنْدَ عَيْنِ يَعْفُوبَ فِي أَرْضِ حِنْطَةِ وَخَرَ وَسَيَآوُهُ تَقُطُرُ نَدَى . ﴿ إِنَّ لَا يُعَلِّينُ مُلْوَلِي لَكَ يَا إِسْرَائِيلَ مَنْ مِثْكُ شَمْ مَنْصُودٌ بِٱلرَّبِ . هُوَ زُسُ عَوْنِكَ وَسَيْفُ عَظْمَتِكَ . لَكَ تَخْضُمُ أَعْدَآوْكَ وَأَنْتَ تَطَكَأُ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّالِغُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عَنْ مُ مُ مُدَّمُونَى مِن صَحْرَا وَلَوْآ اللهِ جَبَلِ نِنْوَ إِلَى فَهُ الْسَخَةِ نَجَاءُ أَرْعَا فَأَرَاهُ الرَّبُّ جِمِعَ الْأَرْضِينِ عِلْمَةً إِلَى هَانِ عِيْنِهِ وَاجْعِ شَالِيا وَأَرْضَ أَفَرَاتُهُمْ وَمَلَمَّى وَجِمِ أَوْضِيْهُوفَا إِلَى الْجَرِ الذَّرِي عِيْنَ وَالْحُنوبُ وَأَلْنَ جُمِنَةً الرَّعَامُ اللّهِ الْمُعَا صُوعًا : هِنْ وَقَالُ لَهُ الرَّبُ هُمِوهُ هِي الْأَرْضُ أَلِي أَمْمَتُ لِإِلْمُ هِمِ وَإِنْسُسَ

ويغوب قابلا لقسلكم أعطيها قد أرتيكما بتبنيك وكينك إلى لهناك لاتنزر . بين فان لهناك لموتى عبد الرب في أرض لموآب بأمر الرب بهنها ودقته في المواوي في أرض لموآب نجام الرب الموتيا ودقته في المواوي في أرض لموآب نجام المرافق من المؤرن أن يوف أحدًا وكان لموتي المؤرن أن يوف أحدًا وكان لموتي المؤرن أن أو يقرأ الموقى وصف تغرأ الموآب الموتي المؤرن الموتي وصف المؤرن الموتي والمؤرن المؤرن المؤ

# سِفْرِيَنْيِخَ

#### أَلْفَصَلُ الْأُوَّلُ

وَكَانَ بَهٰدَ وَفَاةِ مُوسَى عَبْدِ ٱلرَّبِّ أَنَّ ٱلرَّبُّ كُلُّمَ يَشُوعَ بْنَ فُونِ خَادِمٌ مُوسَى قَائِلًا كِيَّ إِنَّ مُوسَى عَبْدِي قَدْمَاتَ وَٱلْآنَ فَمْ فَأَغْيَرُ هَٰذَا ٱلْأَرْدُنُ أَنْتَ وَجِيمُ هُوْلَا ٱلشَّبِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّي أَنَا مُعْلِيهَا لِنِي إِسْرَائِيلَ · عِنْكُمْ كُلُّ مَكَانَ تَعْلَمُ أخَلِيصِ أَوْجُلُكُمْ لَكُمْ أَعْطَيْتُهُ كَمَا قُلْتُ لُوسَى . يَحْيِي مِنَ ٱلْبِرَةِ وَلُبَانَ هَذَا إِلَى النَّهِرِ ٱلْكَيرِيْدِ ٱلْمَرَابَ جَمَّ رَضِ ٱلْحَتِينَ وَإِنَّى ٱلْجَرَاكُكِيرِ ٱلَّذِي فِي جَةِ مَنَادِبِٱلنَّفِي تَكُونُ أَخُومُكُمْ . يَحِينُ لَا يَبْلُتُ أَحَدُ أَمَامَكَ طُولَ أَيُّامٍ حَيَاتِكَ . كَا كُنتُ مَعَ مُوسَى الْحُونَ مَنَكَ لَا أَخَذَ لُكَ وَلَا أَهْلُكَ . وَيَهِمُ كَنَدَدُ وَنَتَجُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ تُورَثُ هُولَا النَّفْ الْأَرْضَ الَّتِي أَضَمَتْ لِآ بَانِهِم أَنْ أَعْطِيهَا لَهُمْ . كَانِي إِنَّا تَشَكَّدُ وَتَتَخَمُ جِدًّا يْعْفَظِ جِيمَ ٱلشَّرِينَةِ ٱلَّتِي أَمَرُكَ بِهَا مُوسَى عَبْدِي وَتَعْفَلَ بِهَا لَا تَحِدْ عَنْهَا يَنْتَهُ وَلَا يُسْرَةً فِي تَعْلِ خَيْمًا وَ جَتْ بِهِي إِلا يَبْرَحْ سِفْرُ هَذِهِ ٱلْوُدَاةِ مِنْ فِيكَ بَلْ تَأْمُلُ فِ عَازًا وَلَيْلا لِتَفْظَة وَتَعْمَلُ بِكُلِ ٱلْمُكْتُوبِ فِيهِ فَإِنَّكَ حِنَّانِهِ تُقُومُ مُرْقَكَ وَحِنْكِ لْلْهِ أَن مِنْ مَا مَدَا مَدَ أَمُر لَكَ مَتَدَدُهُ وَلَتَغَمُّ لَا رَّاهُ وَلَا تَفْسَلُ لِأَنَّ الرُّبُ إِلَّهَكَ مَلَكَ حَيْثًا تُوَجَّفِتَ . يُحَيِّي فَأَمَرَ يِنْوعَ عُرْفَا ٱلشُّفِ قَالِلا جُوزُوا فِي وَسَطِ أَغْلَةَ وَمْرُوا الشُّبِّ فَا لِينَ كِينَتِهِمُ أُعِدُوا لَكُمْ وَادَا لِأَ تُكُمْ بَعْدُ لَلاَثِهِ أَيَّامٍ تَنْبُرُونَ هٰذَا ٱلأُرْدَنَ لِكَيْ تَدَخُلُوا وَتَتَكَكُوا ٱلْأَرْضَ أَلِّتِي يُبْطِيكُمْ ٱلرَّبْ إِلَكُمْ لِتَمْتَلِكُوهَا. ﴿ لَيْكَ إِثْمُ كَلَّمَ يَنْوعُ ٱزْأُوبِينَينَ وَٱلْجَادِينَ وَيَصْفَ سِبْطِ مَنْشَى فَايْلًا ﷺ ٱذْكُرُوا مَا أَمَرَكُمُ بِهُ مُوسَى عَبْدُ ٱلرُّبِّ فَائِلًا إِنَّ ٱلرَّبِّ إِلْمَكُمْ قَدْ أَوَاحُكُمْ وَأَعْطَاكُمْ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضَ كَنْ إِلَيْهِ الْمَالَكُمْ وَمُوَاشِكُمْ لِعَيُونَ بِالْأَرْضِ ٱلِّتِي أَعْطَاكُمْ مُوسَى فِيعِيْرِ ٱلْأَرْدُنَ وَانْهُمْ تَعْبُرُونَ مُغَجِّرِدِينَ أَمَامَ إِخْوَتِكُمْ طَلَ حَبَارِ ذِي بَأْسٍ وَتَعْصُدُونِهُمْ بِينَ إِلَى أَنْ يُرْبِحَ ٱلرَّبُّ إِخْوَتَكُمْ مِنْلَكُمْ وَيْسَلِكُواْ هُمْ أَيْسَا ٱلْأَدْضَ ٱلَّتِي ٱلرَّبُّ إِلَى مُعْطِيهَا لَمْم ثُمَّ زَجِعُونَ إِلَى أَرْضِ مِلْكِكُمُ ٱلِّي أَعْلَاكُمْ مُوسَى عَبْدُ ٱلزُّبْ فِي عَبْرِ الْأَذُدُنَّ مِنْ جَعَةٍ مُشْرِقَ الشَّمْسِ وَرَثُونَهَا · كِلنَّاكِمْ فَأَجَابُوا يَشُوعَ قا للينَ كُلُّ مَا أَمَرْ كَا بِهِ نَمْمَاهُ وَحَيْثُمَا وَجَمَّتَنَا نُفِّهِ . ﴿ يَعِيمُ فِي جَمِيمٍ مَا أَطَمَنَا بِهِ مُوسَى نُطِيمُكَ عَلَى أَنْ يُكُونَ ٱلرَّبِ إِلَهُكَ مَمَكَ كَمَا كَانَ مَعَ مُوسى ﴿ يَكُنِّيكُمْ كُلُّ مَن يُعَالِفُ أَمْرَكَ وَلَا يَسَمُ كَلامَكَ فِي جَمِيمٍ مَا تَأْمُرُهُ بِهِ لَقِتَلَ إِغَّا كُنْ مُتَشَدِّدًا وَتَشَخِّمُ

#### ألفصل الثاني

كالمُسْلَ يَدُوعُ بْنُ نُونِ رَجَانِنِ مِنْ شِطِيمَ جَاسُوسَيْن تَحْتَ ٱلْحُفَا ۗ فَالِلْا أَمْضِيَا

شَرَعْمُ فِي حَاشَيَةٍ مِيَاهِ ٱلْأَوْدُنَ فَتَقُوا فِي ٱلْأَرْدُنَ . عِنْ وَقَالَ بَشُوعُ لِبَنِي إسرائِيلَ تَعَالُواْ وَٱسْمَلُوا كَلَامَ ٱلرَّبِّ إِلْمَكُمْ . ﴿ يَنْكُ وَقَالَ يَشُوعُ بِهَٰذَا تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلْحَيُّ هُوَ فِيَا بَيْنَكُمْ وَأَنَّهُ يَطُرُدُ مِنْ وَجُهِكُمُ ٱلْكَنْمَانِينَ وَٱلْجَيْنِ وَٱلْحَوْتِينَ وَٱلْمَرَدِّ بِينَ فَالْجِرْجَاشِيْنَ وَالْأُمُورِيْنِ وَالْيَوْسِيْنَ . إِلَيْنِي هُوذَا تَابُوتُ عَنْدِ رَبِّ الْأَرْضِ كُلَّهَا عَامِ فُدَامُكُمْ فِي ٱلْأَرْدُنَ. ﴿ وَأَلَانَ غَلْدُوا لَكُمْ ٱثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْسِاطٍ إِسْرَائِيلَ مِنْ كُلِّ سَبْطٍ رَجُلًا ﴿ يَكُنُّ إِنْ يَكُونُ عِنْدَ أَسْتُمْرَادِ أَخَامِصِ أَفَدَام ٱلْكَهَنَّةِ حَلِمَى كَالِمِتَ عَلِمِ ٱلرَّبِّ إِلَٰهِ ٱلأَرْضَ كُلُّهَا فِي مَيَّاهِ ٱلْأَرْدَنَ أَنَّ مَيَّاهَ ٱلأَرْدَنَ تَثْمَلَنُ وَالْمِيَّاهُ ٱللَّغَيرَةُ مِنْ فَوْقَ تَنْفُ نَدًا وَإِحدًا ، عِلَيْ فَارْتَحَـلَ الشَّبُ مِنْ أَخْيَتِهم لِتُنْزُوا ٱلْأَرْدُنُ وَٱلْكَهَنَةَ حَامَلُونَ تَايُوتَ ٱلْهَٰدِ قَدَّامَ ٱلشُّفِ. ﴿ يَعَيْنِهِ فَلَمَّا شَرَعَ حَلِيلُو ٱلتَّالِوتِ فِي ٱلْأَدْدُنَ وَٱلْمَسَتُ أَقْدَامُ ٱلْكَهَنَةِ حَامِلِي ٱلتَّالُوتِ فِي حَاشِيَةِ ٱلْمِاهِ وَٱلْأَرْدُنُّ مَا أَخِ مِنْ جَمِعِ شَطُوطِهِ كُلُّ أَيَّامِ أَلِمَادَ عِنْكُمْ وَقَفَ الْمَآ ٱلشُّخُدِرُ مِنْ فَوْقُ وَقَامَ مَدّاً وَاحِدًا ثُمِّيدًا جِدًّا مِنْ لَذَنْ مَدِينَةِ أَدَامَ ٱلْتِي بَجَانِبِ صَرْ تَانَ وَٱلْكَ ٱلسُّخُدِرُ إِلَى يَحْرِ ٱلْفَوْدِ يَحْرِ ٱلْغِ ٱنْضَلَمَ غَامًا وَعَبرَ ٱلشَّمْ فَإِلَةَ أَرْيِهَا. ﴿ الْمُعَامِلُ فَوقَفَ ٱلْكُفِّنَةُ ۗ حَلِمُونَا يُوتِ عَهِدِ أَرْبُ عَلَى أَلْيَسِ فِي وَسَطِ ٱلْأَدْدُنَ رَاسِعِينَ وَكُلُ إِسْرَائِلَ عَادُونَ عَلَى ٱلْيَسَ حَتَى فَرَغَ الشَّعْبِ كُلَّهُ مِن عُبُود ٱلْأَدُدُنَّ أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

كالله وكَانَ لَمَّا فَرَغَ النَّفْ كُلَّهُ مِنْ عُودٍ الْأَدْدُنِّ أَنَّ الرَّبُّ كُلُّمَ يَشُوعَ قائلا مِنْ أَخْذُوا لَكُمْ مِنَ الشَّبِ أَتَى عَمْرَ رَجُلًا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ رَجُلًا عِنْ وَمُرُوهُمْ فَائِينَ ٱدْفَعُوا مِنْ هُمُا مِنْ وَسَطِ ٱلْأَدْمُنْ مِنْ مَوْقِبِ أَدْجُلِ ٱلْكُفَنَةِ ٱلْتَيْ عَشَرَ حَجَرًا وَأَغْرُوا بِهَا وَضَمُوهَا فِي ٱلْمِيتِ ٱلَّذِي تَبِيتُونَ فِيهِ ٱلَّبَلَةَ . ﴿ يَكُمُ لَا تَشَوعُ ٱلإِنْتَى عَشَرَوَجُلَا ٱلَّذِينَ ٱلْتَخَيِّمُ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ كُلِّ سِبْطٍ وَجُلًا بِيَنِيخٍ وَقَالَ لَمْم يَشُوعُ أغرُوا فَدَّامَ نَافُوتِ عِندِ ٱلزَّبِ إِلْمُكُمْ إِلَى وَسَطِ ٱلْأَرْدُنِّ وَٱدْفَالُوا كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ حَمِّراً وَاحِدًا عَلَى كَنْهِهِ بِمَدَدِ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَيْثِهِ لِيكُونَ ذَٰلِكَ عَلَامَةً فِها بَيْنَكُمْ. قَاذَا سَأَ لَكُمْ غَدًا أَيْوَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذِهِ ٱلْحِبَّارَةُ ﴿ يَهِينِ كُمُولُونَ لَمْمُ إِنَّ مِيَاهَ ٱلْأَرْدُنَ فَيدٍ أَهْلَقَتْ أَمَّامَ كَانُوتِ عَلِدٍ ٱلرُّبِّ عِنْدَ عُورِهِ ٱلْأَرْدُنَّ ٱلْمُنْقَتْ مِيَاهُ ٱلْأَرْدُنَّ . فَكُونْ هٰذِهِ ٱلْجَهِارَةُ تَذَكِّرَةً لِنِنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ كِلْنَكُمْ فَصَنَّعَ كُلَالِكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمْ يَضُوعُ وَأَخَذُوا أَثَنَى عَفَرَ حَجِرًا مِنْ وَسَعِلِ الْأَدُدُنَ كَمَا قَالَ ٱلرَّبُ لَيْشُوعَ عَلَى عَدَدِ أَسْبَاطً بَنِي إِنْرَانِيلَ وَعَبَرُوا بِهَا إِلَى ٱلْبِيتِ وَوَصَنْوهَا هَنَاكَ المَيْتُ وَنَعَبَ يَشُوعُ ٱ ثَنَى عَشَرَ حَرَّا فِي وَسَطِ ٱلْأَدُنُ فِي مَوْضِ أَدْجُلِ ٱلْكَفَلَت حَامِلِي تَأْيُوتِ ٱلْمُهْدِ وَهِيَ هُنَاكَ إِلَى يَوْمَنَا هٰذَا. ﴿ يَعِينُهُ وَلَمْ يَزَلُ ٱلْسَحَمَٰنَةُ حَامِلُو ٱلتَّاهِرَ وَافِنِينَ فِي وَسَطِ ٱلْأَرْدُنِ إِلَى أَنْ تُمَّ كُلُّ مَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ يَشُوعَ أَنْ يَشُولُهُ الشُّعْبِ مِثْلَمَا أَمْرَ مُوسَى يَشْعِ وَأَمْرَعَ ٱلنَّمْبُ وَعَيْرُوا، عِلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ كُلُّ الشُّف مِنَ الْبُودِ جَالَ تَابُوتُ عَدِ الرَّبِ وَالْكَهَنَّةُ أَمَامَ الشُّفِ. عَلَيْ وَعَبْرٌ بُو دَاوبِينَ وَبَيْوِجَادِ زَيْمِنْ سِبْطِ مَنْى مُغَيِّرُدِينَ فَقَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى حَسْبِ مَا كَانَ أَمَرُهُمْ مُوسَى ﴾ كَيْنِيْ وَكَانُوا نَحُو أَرْبِينَ أَلْمَا مُقَرِّدِينَ لِكُرْبِ عَبَرُوا فَدَامَ ٱلرَّبِ فِينَال إِلَى مَنْوَآهُ أُرِيمًا • يَحِيْدُهُ فِي ذٰلِكَ ٱلْيُومِ عَظَمَ ٱلرُّبُّ يَشُوعَ فِي عُبُونِ جَبِعِ إِسْرَائِيلَ فَعَانُوهُ كَمَّا هَانُوا مُوسَى كُلُّ أَيَّامٍ خَاتِهِ. ﴿ يَنْكُمْ وَكُلُّمَ ٱلزُّبُّ يَشُوعٌ قَائِلاً يَنْكُو ٱلْكُهَنَّةَ حَامِلِي تَاثُوتِ ٱلنَّهَاوَةِ إِنْ يَصْعَدُوا مِنَ ٱلْأُرْدُنِّ . عَلَيْنِ فَأَمْرَ يَشُوعُ ٱلْكَهَنّة عَابِلُا أَصْمُدُواْ مِنَ الْأَدُوْنِ . عِينَ فَكَانَ عِنْدَ مَا صَعدَ ٱلْكَهَنَةُ عَامِلُو تَايُوتِ عَبد الرَّب مِنْ وَسَعِدِ ٱلْأَرْدَنِ وَتَقَلُوا أَخَامِصَ أَقْدَاهِمُ إِلَى ٱلْيُسِ أَنَّ مِيَاهَ ٱلْأَرْدَنِ وَجَمَتْ إِلَى مَوْضِهَا وَمَرَثَ كَمَا كَانتُ نَخِرِي مِنْ أَمْسِ فَاقَبُلُ عَلَى جَمِيمٍ شُطُوطِهِ . ﴿ يَكُمُّ وَكَانَ صُعُودُ الشَّعْبِ مِنَ ٱلْأَرْدُنِّ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْعَلْثِرِ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلْأُوَّلِ عَمَزَلُوا بِالْحِيْجَالِ فِي ٱلْخَيْرِ ٱلشَّرْقِيِّ مِنْ لَدِيمًا - جَرْبِيج وَالِاتَنَى عَشَرَ خَجِرًا أَلِّي أَخَذُوهَا مِنَ الْأَوْلَنِ تَصَبَّها يَشُوعُ

أَنظُوا الْأَرْضُ وَأَدِيحًا . فَأَنْطَلْقَا وَدَخَلا بَيْتَ أَمْرَأَةٍ بَنِي ٱلْهَا دَاحَابُ وَبَانَا هُنَاكَ. ﴿ يَمْ لَا لَمُكِ أَرْيَحًا فَدْ قَدِمَ إِلَى هُنَا هَذِهِ ٱللَّيَاةَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيمُنَّا ٱلْأَدْضَ. ﴿ يَحْتِيعُ فَأَدْسِلَ مَكُ أُدِيحًا إِلَى دَاحَابَ قَايِلًا أُخْرِجِي ٱلرَّجَلِيْنِ ٱلْلَائِن أَيَاكِ وَدَخَلا بَيْنَكِ فَانَهُما أَيَّا لِيُهُمَّا الْأَرْضَ كُلَّهَا . يُحِيِّجُ فَأَخَذَتِ الْرَأَةُ الرَّجْلِين وأخفتُها وَقَالَتْ نَمَمْ جَآهِ فِي ٱلرَّجْلَانِ لَكِنِي أَمْ أَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ هُمَا يَحْتُ وَقَدْ كَانَ عِنْدَ إغلاق آلَابِ وَقَتَ ٱلظَّلَامِ أَنْ خَرَجَ ٱلرَّجَلانِ وَلَا أَدْرِي أَنَّ ذَهَا فَإَدِرُوا فِي إِثْرِهِمَا فَإِنَّكُم تُدْر كُونِهَا. جِنْ إِذَا أَنَّ قَدْ أَضْمَدَتُهُما ٱلسَّعْحَ وَوَادَتُهُمَا بَيْنَ عِيدَانِ كَتَانِ لَمَا مُنَضَّدَةٍ عَلَى ٱلسُّطِّع ، جي كَمْ عَرَى ٱلْنَوْمُ فِي إِثْرِجَا فِي طَرِيقِ ٱلْأَدُنِّ إِلَى ٱلْخَاوِضِ . وَحَالَا خَرَجَ ٱلَّذِينَ مَعُوا وَدَآهُمُا أَغِلَقَ ٱلْبَابُ . عِيدٍ وَأَمَا هُمَا فَعَبْلَ أَنْ يَضْجِمَا صَعِدَتْ إِلَهِ الْ ٱلسُّعْجِ وَقَالَت لَّمْمَا عِنْهِ لَا عَلَمْتُ أَنَّ ٱلرَّبَّ أَعْلَاكُمُ ٱلْأَرْضَ وَقَدْ صَلَّ رُعْبُكُم عَلَينا وَجِمِيمُ سُكَّانِ ٱلْأَرْضِ قَدِ ٱلْخَلُوا أَمَامُكُمْ عِينِيجٍ لِأَنَّا قَدْ سَمِنَا كَيْفَ جَيَّف ٱلرَّبُّ مِيَاهُ بَحْرِ ٱلْفَازْمِ فَدَامَكُمْ عِندَ خُرُوجِكُمْ مِن مِصْرَ وَمَا صَنْفُمْ عَلِكِي ٱلْأَمْودِ بِينَ ٱلذَّيْن فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنَّ سِيمُونَ وَعُوحِ ٱللَّذَيْ أَيْسَتْمُومًا . ٢ عَنْ يَعِنَا فَذَابَتْ فَأُوبُنا وَلَمْ يَنِيّ فِي أَحَدِ رُوحُ أَمَامُكُمْ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ لِلْمُكُمْ هُوَ إِلَّهُ فِي ٱلنَّمَا مِنْ فَوْقُ وَعَلَى ٱلأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ . ﴿ وَالْآنَ ٱخْلِمَا لِي بَالرَّبِ لِأَنِّي قَدْ صَنْفُ إِلَيْكُمَّا حَبِلًا أَنْ تَصْنَعَا أَنْهَا أَيْمَا جَبِلًا إِلَى بَيْتِ أَبِي وَتُبْطِيَانِ عَلاَمَةَ أَمْن عِنْ ﴿ وَتَسْتَقِبَا أَبِي وَأَتَّى وَإِخْوَق وَأَخَوَا تِي وَجِيمٌ مَا هُوَ لَهُمْ وَتَغَيِّيا أَنْمَنَا مِنَ ٱلْمُوتِ. ﴿ يَكُمُّ فَقَالَ لَمَا ٱلرَّجُلانِ أَنْمُنْنَا غُوتُ بَدَلَ أَنْسَكُمْ إِذَا لَمْ تُدِيمُوا أَمْرَ مَا هٰذَا . وَإِذَا أَعْطَانَا ٱلرَّبِّ ٱلْأَرْضَ صَنْمَا إليك بَحِيلًا وَوَفَاتَ ﴿ وَيَنْ إِنَّ لَهُمَّا بَخَبْلِ مِنَ ٱلطَّاقِ لِأَنَّ بَيْنَهَا فِي حَالِطُ ٱلسُّودِ وَهِي سَاكِنَهُ \* فِي ٱلسُّودِ ﴾ ﴿ وَقَالَتْ لَمْمَا ٱذْهَا فِي طَرْبِقِ ٱلْحَبَلِ لِلَّهَا يُصَادِفَكُما ٱلسُّمَاةُ وَتَوَازَنا هُنَاكَ كَلاَئَةَ أَيَّامٍ حَتَّى مُرْجِعَ ٱلنُّمَاةُ ثُمَّ تَغْيِيَانِ فِي طَرِيقِكُما . ﴿ يَعْلِينَ فَقَالَ لَمَا ٱلرَّاجُلانِ نَحْنُ يَهِ بِأَنِ مِنْ يَمِيْكِ هٰذِهِ أَلِي ٱسْخَفَتْ إَبِياً : كِلْنَاجٍ هَا خَنُ دَاخِلَانِ ٱلْأَرْضَ فَأَعْدى هٰذَا الرِّفُ مِن خُيُوطِ ٱلْيَرْمِن فِي الطَّاقِ الَّذِي دَلِّنَنَا مِنْ وَٱجْمِي أَبَاكِ وَأَمَّكِ وَإِخْوَتَكِ وَجِيمَ بَيْتِ أَبِكِ عِنْدَكِ فِي مَثْرِ لِكِ جِيجٍ فَجَوْنَ أَنْ كُلُّ مَنْ يَمْرُجُ مِنْ بَابِ مَثَرُ لِكِ إِلَى خَارِجِ بِكُونُ دَمَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَخَنْ يَرِينَانِ وَكُلُ مَنْ كَانَ مَمك في ٱلْمُنْوِلِ مِكُونُ دَمُّهُ عَلَى رَأْسَنَا إِذَا وَفَعَتْ عَلَيْهِ يَدُّ، كَا مُعَلَّمٌ وَإِنْ أَنْتِ أَذَعْتِ أَمْرَ مَا هَذَا فَغَنُ رَبِأَن مِنْ يَبِنكِ أَلِي أَسْتَغَلَّتَنا بِهَا . كُلْنَا فِمَالَتِ ٱلْمُزَاةُ كَمَا فَلْمَا فَلْكُنْ وَصَرَفَتُهما فَأَنْطَلْقًا وَعَفَدَتِ ٱلْمُأَةُ سَلَى ٱلْمُرْضِ فِي ٱلطَّالَ وَبِهِ الْمُأْلِقِ وَأَمَّا هُمَا غَسَادَا وأَفْضَهَا إِلَى ٱلْجَبَلِ وَأَقَامًا هُمَاكُ كَلَاتُهُ أَيَامٍ إِلَى أَنْ عَادَ ٱلسُّمَاةُ وَقَدْ طَلَبُوهَا فِي كُل فَجَ فَلَمْ يَجِدُوهُما وَ يَنْ إِلَيْ عَلَيْهِ وَرَجَمَ ٱلرَّجُلَانَ وَزُلامِنَ ٱلْجَبْلِ وَعَبِرَا وَأَنْهَا يَشُوعَ بْنَ فُونَ وَحَدَّكَاهُ بَجْسِيمِ مَا وَفَعَ لَمُمَا جِيْنَ إِلَيْ وَقَالَا لِيسْوِعَ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ دَفَعَ إِلَى أَيْدِينَا جَمِعَ ٱلأَرْضِ وَقَدِ ٱنْحَلَّ جِيعُ لَكَانِهَا أَمَامَنَا ۖ

#### ألفَصْلُ التَّالِثُ

عنه فَرْ يَشْوعُ فِي اَنْشَاءُ وَرَسَلَ مِنْ شِطِيمَ وَاقْتِلَ إِلَى الْأَوْدَنِ هُو وَجِعْ بَنِي إِلَمْ اللّهُ وَالْمَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

فِي الْحَجَالِ. ١٤٣٤ ثُمُّ كُلُمْ بَنِي إِسْرَائِلَ قَائِمُ إِنَّاسَالُ بَوْكُمْ غَدَّ آبَاتُهُمْ وَقُلُوا مَا خدم الْحَجَادُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهِ عَلَى النِّسِ عَبْرَ إِسْرَائِسِلُ لَمْنَا الْأَرْدُنُ جيج وَارْبُ إِنْكُمْ بَشْتَ مِنْهُ الْأَدْدُنِ فَقُدْاللَمْ مَنْ عَبْرُتُمْ فِيهِ كَامِنَ الرَّبُ الْمُنْكُمْ بِقَرْ الْقَارْمُ الْحَدِي بَشْنَهُ فَعَلْمَنَا مَنْيَ عَبْرًنا هِيهِ لِكُنْ تَلْمَ حَمْ ضُلُوبِ الأَرْضِ أَنْ يَسَدُ الرَّبِي عَنِيمَةً وَلَكِي تُطُواالُبُ إِلْمُكُمْ كُلُّ الْأَيْمِ

#### ألفصل ألخامس

كل مَنْ سَمَ كُلُّ مُلُوكِ الْأَمُورِينَ الَّذِينَ فِي عِبْرِ الْأَدْمُنْ جِهَ الْفَرْبِ وَكُلُّ مُلُوكِ ٱلْكَتْمَانِينَ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلْجَوِ إِنَّ ٱلرَّبِّ جَنْفَ مِياهَ ٱلْأَدْدُنَّ فَدَّامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى عَبَرُوا ذَابَتْ غُلُوبُهُمْ وَأَمْ بَنِيَ فِيهِمْ دُوحُ أَمَامَ مِنِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ وَهُمَّ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ قَالَ ٱلرَّبُّ لِيَشُوعَ أَمْنَعُ لَكَ سَكًّا كِينَّ مِنْ مَوْأَنِ وَأَخْتِنْ بَنِي إِسْرًا نِيلَ مَرَّةَ أَخْرَى. كليُّكُ فَصَنَّعَ يَشُوعُ سَكَاكِينَ مِنْ صَوَّانِ وَخَنَّ مِنِي إِسْرًا يُسِلَ عِنْدَ ثَلِّ ٱلْمُلْفِ. كاللهُ وَهُذَا سَبَ خَيْنِ يَشُوعَ لَمْم . كَانَ كُلْ اَلنَّهْ وِ الَّذِينَ مَرْجُوا مِنْ مِصْرَ كُلُ ذَكُرٍ بِنَهُمْ دَجُلٍ مَرْبِ قَدْ مَلُوا فِي ٱلْبَرِّيِّةِ عَلَى ٱلطَّرِيقَ بَعْدَ خُرُوجِهُمْ مِنْ مِصْرَ. كت وَكَانَ كُلُ ٱلشَّعْبِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن مِصْرَ قَدِ ٱخْتَتُوا وَلِمَّا جِمِعُ ٱلشَّعْبِ ٱلَّذِينَ وُلُوا فِي ٱلْبِرَاتِي فِي ٱلطُّرِيقِ بَنْدَ خُرُوجِهمْ بِنْ بِمِشْرَ ظَلْمُ تَخْتَبَنُوا ﴿ لِإِنَّ بَنِي لِسْرَائِيلَ سَادُوا أَدْبَعِنَ سَنَسَةً فِي ٱلْبَرَائِةِ إِلَى أَنِ ٱلْمُرَصَّنَ كُلُّ جَاعَةِ دِجَالِ ٱلْمُرْبِ ٱلْحَادِجِينَ مِنْ مِصْرَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُعِينُوا أَمْرَا لَرَّبِ ٱلَّذِينَ أَصْمَ ٱلزَّبُّ أَنْ لَا يُمَيِّمُ ٱلأَدْضَ أَلِّي أَفْهُمُ لِآ بَايُهُمْ أَنْ يُعْلِيهَا فَاأَرْمَا تَدُدُّ لَبَا وَعَسَلًا ﴿ يَكُنِينً وَيُوهُمُ الَّذِينَ أَفَاتُهُمُ مُكَانِّمُ هُمُ أَلَيْنَ خَنَهُمْ يَشُوعُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فَقَا إِذْ لَمْ يَخْتَنُوا فِي الطَّرِيقِ. عِنهج وَلَّا فَرَغَ جَدِمُ ٱلشُّهُ مِن ٱلِاخْتِلَا أَكَامُوا مُكَانَّهُمْ فِي ٱلْحَسَلَّةِ إِلَى أَنْ يَرُوا : عِن لَا فَقَالَ ٱلْرَبُّ لِيَّشُوعَ ٱلْيُومَ كَتَفْتُ عَادَ ٱلْمُصْرِيِّينَ عَثْكُمْ فَدْعِيَ ذَٰلِكَ ٱلْمُوصَمُ ٱلْجَجَالَ إِلَى هٰذَا أَلْوَمِ وَ عَنْهُ وَقُلْلَ بُلُو إِسْرَائِيلَ بِٱلْفِهَالِ وَمَنْمُوا ٱقْضَحَ فِي ٱلْوَمِ ٱلَّامِ عَفَرَ مِنَ ٱلشَّهْرِ عِشَاتَةً فِي صَحْرَاتَهُ أَدِيمَا يُكِلِّكُمُ وأَكَلُوا مِنْ غَلَّةِ ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْفَدِ بَعْدَ ٱلْفَصْحِ فَعَلِرًا وَفَرِيكًا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ عَنْهِ . عَنْهِ . عَنْهِمُ فَأَنْعَلَمُ ٱلْمَنْ مِنَ ٱلْفَدِ مُنْذُ أَكُلُوا مِنْ عَلَّةٍ ٱلْأَرْضَ فَلَمْ بَكُنْ لِيَنِي إِسْرَائِيلَ مَنَّ مِنْ بَعْدُ وَأَحْتَكُوا مِنْ غَلَّةِ أَدْضَ كَنْمَالَ فِي يَلْكَ ٱلسُّنَةِ . كاللهُ وَلَمَا كَانَ يَشُوعُ عِنْدَ أَدِيجًا رَفَعَ طَرْفَهُ وَتَطَرَ فَإِذَا رَجُلٌ وَاقِفٌ فَاكِنَهُ وَسَيْفَهُ فِي يَدِهِ مَنْ لُولًا. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يَشُوعُ وَقَالَ لَهُ أَقَا أَنْ أَمْ لِأَعْدَآيًا . عِلَيْهِ فَقَالَ كَلا بَل أَنَا وَنِينُ خُدِ ٱلزَّبِ ٱلآنَ جِنَّتُ . فَمَقَطَ يَشُوعُ عَلَى وَجْهِ عَلَى ٱلأَوْضِ وَمَجَدَ وَقَالَ عِنْنَا كَأْمُرْ عَبْدَكَ يَا رَبِّ . عَنْنَا فَقَالَ رَنْيِسُ جُنْدِ ٱلرُّبِّ لِيَشْوعَ ٱخْلَمْ لِنَلْبَكَ مِنْ وِجْلِكَ فَإِنَّ ٱلْمُوسَعَ ٱلَّذِي أَنْتَ قَائِمٌ فِيهِ مُقَدِّسٌ . فَصَنَّعَ يَشْوعُ كَلْمَاكَ

#### ألفصل السادس

عنه وَكَاتَ أَرِعَا مُنْقَةً مُشْقَةً مِنْ وَجُو بَنِي الرائِلُ وَلَمَ كُنُ أَحَدُ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى قَدْ دَعْتُ أَرِعَا وَلَكُمّا إِلَى يَبِلِنَهُ مَمْ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَدِ الرَّبِ سَارُ ورَّ آهُمُ عِنْ وَالنَّخَرَدُونَ سَارُونَ فَتُمَّامُ ٱلْكَفَنَةِ النَّاغِينَ فِي الْأَبْوَاق وَلَهِفُ ٱلسَّافَةِ سَالِرُونَ وَرَأَهُ ٱلتَّالِيتِ عَنُونَ وَيَنْفُونَ فِي ٱلْأَبْوَاقِ . ١٠٠ وَأَمَرَ يَشُوعُ ٱلشَّمْبَ قَايْلًا لَا نَهْنُهُوا وَلَا تُسْمِعُوا اَصْوَاتُكُمْ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ كَلِمَةٌ إِلَى قَوْمٍ أَقُولُ لَكُمُ ٱهْمَنُوا فَحِنَّذِ مَهُمُونَ • ﴿ إِنَّ فَطَافَ مَّا يُوتُ ٱلرُّبَ حَوْلَ ٱلْمِدِينَةِ مَرَّةً وَاحدَةً مُ عَادُوا إِلَى الْحَلَّةِ وَبَاتُوا فِي ٱلْحَلَّةِ • ﴿ يَهِي أَلُمُ مَا كُورً بِشُوعٌ فِي ٱلْنَفَاةِ وَحَلَ ٱلْكُفَّةُ كَالُوتَ ٱلرَّبِ عِنْهِ إِنَّا لَهُمَّةُ ٱلْكُمَّةُ حَامِلُو سَبْعَ أَبْوَاقِ ٱلْمُثَافِ قُدَّامَ تَابُوتِ ٱلرَّبِّ يَسيرُونَ وَيَنْخُونَ فِي الْأَبُوانِ وَالْنَغِرَ دُونَ سَائِرُونَ أَمَالُهُمْ وَلَهِفُ ٱلسَّاقَةِ سَائِرُونَ وَرَّآهَ فَالْبِيتِ ٱلرُّبَ يِنْمُونَ وَيَنْظُونَ فِي ٱلْأَبْرَاقِ ، ﴿ يَهِمُ إِنَّا فِي ٱلَّذِي مَا أَثُوا مَوْلَ ٱلْمَدِيَّةِ مَرَّةً وَاحدَةُ ثُمَ عَادُوا إِلَى ٱلْحَلَّةِ وَفَعَلُوا كَذَٰ لِكَ سَتَّةَ أَيَّام . عَنْ إِلَيْ كَالَ ٱلْيُومُ ٱلسَّا بِمُركُوا عِندٌ مَطَلَم أَفْجَر وَطَافُوا حَوْلَ ٱلْمِينَةِ عَلَى هَذَا ٱلْنُوَالِ سَبْعَ مَرَّاتٍ . فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْم وَمُطَ طَاهُوا خُولَ الْمُدِينَةِ سَبِّمَ مَرَّاتٍ . جَيْكِمْ ظَمَّا كَانَتِ ٱلْرَّةُ ٱلسَّابِيَّةُ أَخُمُ ٱلْكَمْنَةُ فِي ٱلْأَوَالَ فَمَالَ يَشُوعُ قِشَفُ ٱلْمَنْوا فَعَدْ أَسْلَمَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكُمْ ٱلْمَدِينَةَ . ١٤٠٠ وأتكن ٱلْمِينَةُ كِكُلِّ مَافِيهَا مُنْسَلَةً لِلرَّبِ وَلَكِن وَاحَابُ ٱلْفِئْ تَخْلِعِي وَجِيمُ مِنْ مَهَّا فِي بَيْهَا لِأَنِهَا أَخَفَتُ ٱلرَّسُولَيْنِ ٱللَّذَيْنِ بَشَاهُمَا ﴿ يَجِينِهِ إِمَّا أَنْتُمْ فَخَفَظُوا مِنَ ٱلْمُبْسَلِ أَنْ تَأْخُذُوا شَيْاً عِنْدَ ٱلْإِنسَالِ فَنِسلُواعَلَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتُعْتُوعًا . ﴿ يَهُمْ وَكُلْ مِشْتِ وَذَهَبِ وَإِلَّهُ نُحَكَنَ أَوْحَدِيدٍ فَهُوَ فَعْسُ لِلرَّبِّ يَدْخُلْ خِزَانَةَ ٱلرَّبِّ • ﴿ ﴿ وَكُنَّا فَهَمْ ٱلصَّم وَأَغُوا فِي الْأَوْاقِ فَكَانَ عِنْدَ سَمَاعِ ٱلشَّبِ صَوْتَ ٱلْدِقِ أَنَّ ٱلشَّفِ هَمَّوا لَهَ كَالمَّ هديدًا فَسَعُطُ ٱلسُّورُ بِي مَكَانِهِ . فَصَعِدَ ٱلشُّعِ إِلَى ٱلمَدِيَّةَ كُلُّ وَاحِدِ عَلَى وَجِهِ وَأَخذوا ٱلمدينة ﴿ لِلَّهِ وَأَبْسَلُوا جَمِعَ مَا فِي ٱلْمَدِينَةِ مِنْ رَجُل وَٱمْرَأَةٍ وَطِئْلٌ وَشَغْ حَتَّى ٱلْبَشّرَ وَٱلْمَنْمَ وَٱلْحَبِيرَ بِحَدِ ٱلسُّبْفِ. ﴿ ﴿ وَقَالَ يَشُوعُ لِلرَّجَلَيْنِ ٱللَّذَيْنِ تَجَسَّمَا ٱلْأَرْضَ ٱدْخُلا بَيْتَ ٱلْمِزَاَّةِ ٱلْبَنِّي وَأَخْرِجَا مِنْ هُنَاكَ ٱلْمَرَاٰةَ وَجِمِيمَ مَا هُوَ لِمَا كَمَا خَلْتُمَّا لَمَا . ﴿ وَهُمِّ فَمَخَلَ ٱلْفُلامَانِ ٱلْجَاسُوسَانِ وَأَخْرَجَا دَاحَابَ وَأَبْآهَا وَأَنَّهَا وَإِخْوَتَهَا وَجِيعٌ مَا هُوَ لَهَا وَسَارُزَ عَمَانِهَا وَأَقَالُوهُمْ خَارِجَ عَلَةٍ إِسْرَائِيلَ . عَنْ فَيْ وَأَخْرَقُوا ٱلْمَدِينَةَ وَجِيعَ مَا فِيهَا بِالنَّارِ إِلَّا ٱلدُّعَبِّ وَٱلْمِشْتَ وَآنَةِ ٱلْقُاسِ وَٱلْحَدِيدِ فَإِنَّهُمْ جَنَّاوِهَا فِي خِزَانَةٍ ثَيْتُ ٱلرَّبِّ مِن وَرَاحَابَ ٱلْنَبِي وَبَيْتَ أَبِيهَا وَجِيمَ مَا هُوَ لَمَا أَسْتَنِفَاهُمْ يَشُوعُ وَأَمَّلَتَ بَيْنَ بَني إِسْرَائِيلَ إِلَى هُذَا الْيُومِ لِأَنْهَا أَخْفَتِ ٱلرَّسُولَيْنِ اللَّذَيْنِ أَدْسَلْهَا يَشُوعُ لَجَسَ أَدِيكَا، وَدَمَا نِشُوعُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ قَائِلًا ﷺ مَلْمُونُ لَدَى ٱلرَّبِّ ٱلرَّجْلِّ ٱلَّذِي يَهْضُ وَيَنِي هَدِهِ ٱلْدِينَةَ أَرِيمًا بِبِكُرِهِ يُؤْسِّمُ وَإِنْسَرَ بَلِيهِ يَعِبُ أَيَّوْلِهَا . عَيْنَا وَكَانَ ٱلرَّبُّ مَعَ يَشُوعَ وَذَاعَ خَبَرُهُ فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ

# ألفَصُلُ السَّابِعُ

عَنْهُ وَتَمَدَّى بُو إِسْرَائِيلَ فِي أَصْرِالْلِسَلُ فَأَخَذَ عَاكُانُ فِنْ كَرْفِي فِي وَبْدِي بَنِ وَأَنْ مَن سَلِط بِيُودَا مِن الْبُسَلُو فَاتَّمَدَ عَسَبُ الرَّبِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، عَلَيْهِ وَإِنْ مَنْ عَلَيْهُمْ أَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَعَلَيْهُمْ اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعْمُ عَلَيْهُ وَسَعْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعْمَ عَلَيْهُ وَسَعْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعْمَ عَلَيْهُ وَسَعْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلِي عَلَى اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْمِلِهُ اللْمُعْمِلِهُ اللْمُعْمِلِهُ اللْمُعْمِلِهُ اللْمُعْمِلِي

﴿ يَهُمُ ٱلْكُنْمَانِيُونَ وَكُلُّ سُكَّانِ ٱلْأَرْضِ فَلْجِيطُونَ بَنَا وَيْجُونَ ٱسْتَنَامِنَ ٱلْأَرْض هَاذَا تَعْنُ لِأَسِكَ ٱلْسَطِيمِ. ﴿ يَهِيْهِ فَعَالَ ٱلرَّبُّ لِيَسْوعِ ثُمْ لِلذَا أَنْتَ سَاقِطْ عَلَى وَجُعاتَ. كالله عَدْ أَجْرَمَ إِسْرَائِيلُ وَتَسَدُّوا عَدِي أَلْدِي أَمَّرَتُهُمْ بِهِ وَأَخَذُوا مِنَ ٱلْمِسَل بَلْ سَرَقُوا وَجَعَدُوا وَجَمَلُوا فِي آنِيتِهِمْ عَيْنِكُ فَلَمْ يَقْدِدْ بَنُو إِسْرًا ثِيلَ أَنْ يَبْنُوا أَمَامَ أَعْدَلْهُمْ بَلْ وَلَوْا مُدْيِينَ مِنْ وَجُهِ أَعْدَآلُهُمْ لِأَنَّهُمْ قَدْ صَادُوا مُبْسَلِينَ فَلَا أَعُودُ الْحُونُ مَسْكُمْ مَا لَمُ رُّ بِلُوا ٱلْمُسَلَ مِن بَيْكِمْ . عَلَيْهِا فَمْ قَدِّسِ ٱلصَّفِ وَقُل لَمْم تَقَدَّسُوا يَلْعَدِ فَإِنَّه حُكُذاً قَالَ ٱلرَّبِ إِلَهُ إِسْرَائِيكِ ٱلْلِبَسُلُ فِيهَا بَيْنَكُمْ يَا إِسْرَائِيلُ فَلَا تَقْدِدُونَ أَنْ تَعْتُوا أَمَامَ أَعْدَ آيْكُمْ حَتَّى رُبِلُوا ٱلْلِسَلَ مِنْ بَيْكُمْ . عَيْنِ كَإِذَا أَصْجَمْمُ تَعَدُّمُوا بِأَسْسَاطِكُمْ فَيَكُونَ أَنَّ ٱلسِّبْطَ ٱلَّذِي يَأَخُذُهُ ٱلرُّبُّ يُتَقَدَّمْ بِمَشَائِرِهِ وَٱلْمَشِيرَةَ ٱلَّتِي يَأَخْذُهَا ٱلرُّبُّ تَعَدَّمُ بِيُنُوتِهَا وَٱلْيَتَ ٱلَّذِي إِلْحُدُهُ ٱلرَّبُ يَعَدَّمُ بِرَجَالِهِ . عَنْكُ وَيَكُونَ أَنَّ ٱلْأَعْوِذَ بْٱلْمُسْلُ غُرْقَ بْالنَّادِهُوَ وَكُلُّ مَالَهُ لِأَنَّهُ تَعَدَّى عَهْدَ ٱلرَّبِّ وَفَعَلَ مُنْكُرًا فِي إسْرَائِيلَ. كُلُكُ فَكُرٌ يَفُوعُ مِنَ ٱلْعَدَاةِ وَقَدَّمُ إِسْرَائِيلَ بِحَسَبِ أَسْبَاطِهِمْ فَأَخِذَ سِبْطُ يَهُودًا. عِنْ وَقُدَمَتْ قَبِيَّةً يَهُوذَا فَأَخِذَتْ عَشِيرَةَ الزَّارَحِينَ. وَقُدَّمَتْ عَشِيرَةَ الزَّارَحْينَ برِجَالْهَا فَأَخِذُ زَادِي . عِلَيْهِ وَقُدِّمَ مَنِيَّهُ بِرِجَالِهِ فَأَخِذَ عَاكَانُ ثَنْ كُوْ يَ بْنِ زَبِدِي بْن زَّاوَحَ مِنْ سِبْطِ يَهُوذًا . ﴿ يَشَالَ يَشُوعُ لِمَاكَانَ يَا وَلَدِي أَقِمْ كَرَاكُ ۚ لِلرِّبِّ إِلَٰهِ إِسْرَايْسِلَ وَأَغْرَفْ لَهُ وَأَخْبِرْنِي بَاصَلْتَ وَلَا تُكْتُمْنِي • ﴿ ﴿ لَكُمْ عَالَمُوا مَا كَانَ يَصْوعَ وَقَالَ لَا جَرَمُ أَنِي خَطِلتُ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ وَفَسَلَتَ كُفَا وَكُمَّا. عِنْ وَأَيْتَ فِي ٱلْعَيْمَةِ رِدَآ ٱ بَابِلِياْ حَسَا وَمِنْتَى مِثَالَ فِضَةٍ وَسَبِيكَةً مِنْ ذَهَبٍ وَزُنْهَا خَسُونَ مِثَالًا فَأَشْتَهِنَّهَا وَآخَنْهَا وَهَا هِيَ مَدْفُونَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ فِي وَسَطِ حَبَّ آبِي وَٱلْمَضَّةُ تَحَتَّسَا. بَكِيْكِ فَأَدْسَلَ يَشُوعُ دُلْلَا فَأَسْرَعُوا إِلَى اَلْجَاآ فَإِذَا هِي مَعْفُونَهُ فِي لَكِنَاآ وَالْعِشْدَةُ مُعَمِّدًا ؟ وَهُمَّا مَا فَا مُعَلِّمَا وَالْوَالِهَا يَشُوعَ وَجَهِمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَطَرِّحُوهَا أَمَامَ ٱلرَّبِ . ١٤٢٤ فَأَخَذُ يَشُوعُ عَاكَانَ بْنَ زَارَحَ وَٱلْهِضَّةَ وَٱلرِّدَا ۗ وَسَهِيكَةَ ٱلذَّهَبِ وَيَنِيهِ وَبَانِهِ وَيَرْهُ وَعَيْرِهُ وَعَهَ وَخِلَّهُ وَسَائِرَ مَالَهُ بِحَضْرَةِ جِيعٍ إِسْرَائِيلَ وَأَوَّا بِهِمْ وَادِيَ عَكُورَ . ﴿ يَهِي وَقَالَ يَشُوعُ لِلْاَ أَغَنَّا أَعَنَاكَ ٱلرَّبُّ فِي هَذَا ٱلْيُومِ. فَرَحْهُ جِيمُ إسرايل بألجِكوة ممَّ أَمْرَفُوهُم بِالنَّادِ بَعْدَ مَا رَجُوهُمْ بِالْحِكَارَةِ مُنْ مَا أَجْ وَأَعْلُوا عَلْيهِ جَوْدً عَظِيَةً مِنَ ٱلْحِيَارَة إِلَى هَــذَا ٱلْيَوْمِ فَرَجَعَ ٱلرَّبُّ عَنْ شِدَةٍ غَضَبَهِ . لِأَجْل ذَلِكَ شَيَ ذَيِكَ ٱلمُوضِمُ وَادِي عَكُورَ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ

#### ألفصل التامن

جهيج وقال الرّبُ بنضع لا تحقق ولا تفضل خد مَمك جميع ربنال الحرب وقلم فلسند إلى الني وقشار الفل إلى تدافع والشف الى بدل مهذ الني وقشاء ومَمينة وأرضه هيئة فقال بالفل وقتل وقشاء ومناها على المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمنا

نَهَالَ ٱلْعَيْرَ وَٱلْوَادِي بَيْنُهُمْ وَبَيْنَ ٱلْنَيْرِ . ﴿ لَيْنِكُمْ وَأَخَذَ نَحُو خَسَةٍ ٱلْآفِ رَجُل وجَمَلُهُمْ كَيِنا بَينَ بَيْتَ إِيلَ وَالْمَى غِرْفِي ٱللَّهِينَةِ . عَنْ وَأَزَّلَ ٱلشَّبَ جَبِمَ ٱلْمَيْسَ الَّذِي مَمَهُ شَهَالَ ٱلْمُدِينَـةِ وَسَاقَتُهُ غَرْبِيُّهَا وَسَادَ يَشُوعُ فِي ذَٰلِكَ ٱلنَّبَلِ فِي وَسَطِ ٱلْوَادِي . كُلُّنَا لَا فَلَمَّا دَأَى مَكِ الْمَيِّ ذَٰلِكَ بَادَدَ وَجَالَ ٱلْمَدِينَةِ وَبُكَّرُوا وَخَرَجُوا عَلَى إِسْرَائِيلَ لِخُرْبِ جِهَ ٱلْبَرْتِيَّ ٱلْمِكُ وَتَجِيعُ شَعْبِي فِي وَقْتِ ٱلْبِمَادِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ وَرَآهَ ٱلْمَدِينَةِ كَبِياً . كَمُنْتِكُمْ فَأَنْهَزُمُ يَشْوعُ وَجِيعُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ وُجُوهِهِمْ وَهَوْلُوا فِي طَرِقَ ٱلْهَرَّةِ . كَلُّنْكُ فَنَادَى جَمِمُ ٱلشُّمْبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِيَسْمُوا فِي طَلَيْهِمْ وَجَدُّوا وَرَآ يَشْوعَ حَتَّى أَبِيدُوا عَن ٱلَّذِينَةِ عِنْهِ إِلَّهُ وَلَمْ يَبْقَ أَحَدُ فِي ٱلْنَيْ وَبَيْتَ إِبِلَ إِلَّا خَرَجَ فِي إِنَّ إِسْرَائِيلَ وَرَكُوا ٱلْمُدِينَةَ مَفْتُومَةً وَسَمُوا وَرَأَةً إِسْرَائِيلَ . عَنِيْ فَقَالَ ٱلرَّبِّ لِيَشْوعَ سَدِّدِ ٱلْحُرْبَةَ ٱلِّتِي بَدِكَ نَحْوَ ٱلْمَيَ فِلِيَّ أَسْلِمُهَا إِلَى بَدِكَ فَسَلَّدُ يَثُوعُ ٱلْمُرْبَةَ ٱلْمَي يَدِهِ نَحُو ٱلْمَدِيَّةِ \* عِنْهِ وَعِنْدَ مَا مَدَّ يَدَهُ كَارَ ٱلْكَمِينُ بِسُرْعَةٍ مِنْ مَوَاضِهِمْ وَعَدَوْا عَلَى ٱلْمَدِيَّةِ فَأَخَذُوهَا وَأَمْرَقُوا وَأَمْرَقُوا ٱلْمَدِيَّةَ بِٱلنَّادِ ، ﴿ وَمُعَلِّمُ فَأَلْفَتَ وَجَالَ ٱلْمَيّ وَعَظَرُوا فَإِذَا دُخَانُ ٱلْمَدِينَةِ صَاعِدُ إِلَى ٱلسَّأَاءَ فَلَمْ يَبْقَ سَبِيلُ يَلْهَرَبِ إِلَى مَكَانٍ لِأَنَّ ٱلْقُومَ أَلْنِينَ كَانُوا أَنْهَزُمُوا إِلَى ٱلْبَرِيَّةِ ٱرْتَدُوا عَلَى طَالِيهِم . عَلَيْهِ وَلَا رَأَى يَدُوعُ وَكُلُّ إِسْرَائِيلَ أَنَّ الْكَمِينَ قَدْ أَخَذُوا ٱلْمُدِينَةَ وَقَدِ ٱرْتَفَمَ دْخَانُهَا ٱنْتُنُوا وَضَرَ بُوا رَجَالَ ٱلْمَيّ . كالله وَمَرَجَ ٱلْكُمِينُ مِنَ ٱلْمِينَةِ مِعَالَمِم فَصَارَ ٱقْوَمْ فِي وَسَطِ إِسْرَائِلَ هُوْلَا مِنْ هُنَا وَأُولَئِكَ مِنْ هَنَاكَ فَضَرَ يُوهُمْ حَتَى لَمَ يَنْقَ مِنْهُمْ بَاقِ وَلَا شَرِيدُ كِيْنِينَ وَفَبَضُوا عَلَى مَكِ ٱلْمَى حَيًّا وَقَادُوهُ إِلَّى يَشُوعُ : عِنْ إِلَى اللَّهِ وَالْمَوْعُ مِنْ إِلْسُرَائِيلَ مِنْ قَال جَبِع السَّكَان ٱلْنَيِّ فِي ٱلسَّخِرَا ۗ وَفِي ٱلْرِيَّةِ حَيْثُ لِلْقُوهُمْ وَسَقَطُوا بَعِيهُمْ بِحَدِ ٱلسَّيْبَ عَنْ آيرِهِمْ رَجَعَ جَمِعُ إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْمَيْ وَصَرَهُهَا بَعَدُ ٱلسِّنْفِ. كَانْ يَعْمَ وَكَانَ جُلَّةَ مَنْ فَتِلَ فِي ذَلِكَ أَلَيْوُم مِنْ دَجُلِ وَأَمْرِ أَتَّهَ أَنْنَي عَشِرَ أَلْمَا جِمِعَ أَهْلِ ٱلْمَي عِنْ وَلَمْ يَرُدُو يَشْوعُ يَدُهُ ٱلِيَ مَدُّهَا بِالْمِرَةِ حَتَّى أَبْسَلَ جَمِعَ سُكَانِ ٱلْمَدِينَةِ فَالْمَا ٱلْبَاخِ وَسَلَبَ فِكَ ٱلْدِينَةِ فَنَيْهَا إِسْرَائِلْ لِأَنْفِيهِمْ عَلَى حَبِّ أَسْرَالُ إِلَّذِي أَرْبِهِ يَضْعَ . يَحْتِيرُ وَأَخْرِقَ بَشْوَعُ ٱلْنَ وَجَمَلُهَا لَلَّ وَدُمْ إِلَى ٱلْأَبِدِ مَرَالًا إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ . عَلَيْنَ وَمَلِكَ ٱلْمَى عَلَّمُهُ عَلَ خَشَيَةً إِلَى ٱلْسَاءَ وَعِندَ غُرُوبِ ٱلنَّهُمِ أَمَرَ يَنْوعُ فَازْزُوا خِنَّهُ عَن ٱلْخَشَبَةِ وَٱلْقُوهَا عِنْدَ مَدْخُلُ بَابِ ٱلْمِدِينَةِ وَجَمْلُوا عَلَيْهِ جَنْوَةً كَبِيرَةً مِنَ ٱلْحِجَارَةِ إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ . عِنْ حِنْذِا بَتِي يَفُوعُ مَذَهَا لِأَبْ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ فِي جَبِلَ عَبَالَ عِنْ كَالْمَرَ مُوسَى عَبُدُ ٱلرَّبِ بِنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مَا هُوَ مَكُنُوبُ فِي سِفْرِ قَوْدَاةٍ مُوسَى مَذْ يَكَا مِنْ حِجَازَةِ غَيْرِ مُغُونَةٍ لَمْ يُرْفَعُ عَلَيْهَا حَدِيدُ وَأَصْعَدُوا عَلَيْهِ غُرَقَاتِ لِلرَّبِّ وَذَبَحُوا ذَبَائِحَ سَلامَةِ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُجَارَةِ تَنْفِيةَ أَشْتِرَاعٍ مُوسَى أَلْتِي كَتَبَا بِمُضْرَةِ بِنَي إِسْرَائِيلَ • ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ إِسْرَائِيلَ وَشُوخُهُمْ وَعَرَفَاوَهُمْ وَقَصَّائُهُمْ وَاقْفِينَ عَلَى جَانِيَ ٱلتَّافِرت مِنْ هَمَّا وَهُمَا مَقَا بَلَ ٱلْكَفَةِ ٱللَّهِ يِّينَ حَامِلِي كَانُوتِ عَيْدِ ٱلرَّبِ ٱلْفَرِيبُ وَالصَّرِيحُ نِعِنْهُمْ إِلَى جِهَةِ جَلَ مَرْتِيمَ وَالتِّمَّفُ ٱلْآخَرُ إِلَى جِهَةِ جَلِي عَبَّالَ كَا أَمَر مُوسَى عَبْدُ الزَّبِ أَنْ لِيَادِكَ شَمْبُ إِشْرَالِيْلَ أَوْلًا . عَلَيْهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ كَادَى بَخِيعِ كَلامَ الْتُودَاةِ بِنَ الْبَرَكَةِ وَاللَّمَةِ بِحَسَبِ بَمِعِ الْمُكُنُّوبِ فِي سِنْمِ النُّودَاةِ عِنْهِ كَمْ تَكُنْ كَلِمَةُ مِنْ كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى لَمْ يَنَادِيهَا يَشُوعُ يَحَضَّرَةً كُلِّ جَاعَةِ إِسْرَائِسِلَ مَمُ ٱلْلِينَا وَٱلْأَطْفَالِ وَٱلْمَرِيبِ ٱلسَّارِ مَعَهُمْ

# ألفضل التآسغ

عِنْهِ طَلَّا تَمْ جَمِ الْلُوك الَّذِينَ فِي غِيرِ الأَرْدُنِ فِي الْمُلِلِ وَالسَّمَا وَفِي تَحِيْمُ سَاجِلُ الْغَمِرِ الْكَبِيرِ إِلَى مُقَاطِ لِبَنَانَ الْمُلِنِّونَ وَالْأَمْوِرِ فِينَ وَالْكَشَائِينِّونَ وَالْمَرِيَّ وَالْبُوسِوْنَ عَنِيمَ اعْصَمُوا مَا قِبَالِي يَشُوعُ وَالْمَرَائِيلَ عَلَى الْجَبَامِ الْسَكَلَةِ. عَنْهُ وَنَعْنَ وَمَنِيمَ كَمَانُ جِنُونَ عَاضَلًا يَشُوعُ إِلَيْهَا وَإِلَّنِي عَنِيمَةً مُنْتَقَالُوا هُمْ أَيْعِنَا وَمُضُوا فَمْزُودُوا وَأَخَذُوا وَأَخِذُوا وَالْجَدِيمِ عَنَالِكَ رَبِّهُ وَرَفْقَ خَرِ تَنِيقَةً مُنْتَقَعًا

يَثِينُ مِنْهُمْ أَحَدُ فِي وَحِيكَ. ﴿ يَهِمْ إِنْرَحَتَ عَلَيْهِمْ يَشُوعُ بَنَتَهُ وَكَانَ قَدْ قَضَى ٱلمَّيلَ كُلَّهُ صَاعِدًا مِنَ ٱلْجِنْجَالِ بِكُنْتِينِ فَهَرْتُهُمْ الرَّبْ أَمَامَ إِسْرَائِيلَ وَضَرَبْهُمْ ضَرَّبَةً تَعَلِيَّةً في جِنْمُونَ وَتَعَيِّمُهُمْ فِي طَرِيقِ عَمَّةِ بَيْتَ خُورُونَ وَضَرَبَهُمْ إِلَى عَزِيقَةٌ وَإِلَى مَقِيدَة. وَفَيَا هُمْ مُنْهِ مُونَ مِنْ وَجُهِ إِسْرَائِيلَ وَهُمْ فِي مُنْهَبِطِ بَيْتَ خُورُونَ رَمَاهُمُ ٱلرَّبِ بِحِيادَةِ تَعَلِيَةِ مِن ٱلسَّمَا ۚ إِلَى عَزِيقَةَ ضَلَكُوا وَكَالَ ٱلَّذِينَ هَكُوا يَحِبَادَةِ ٱلْهَرْدِ الْكُثَّرَ مِنْ الَّذِينَ فَتَلَمْ بَنُو إِسْرَائِلَ بِالسِّيفِ، ١٠٠٠ حِينَائِهِ كَلُّمْ يَشُوعُ ٱلرَّبُّ يَوْمَ ٱسْلَمَ ٱلرُّبُّ ٱلْأَمُودِ بِينَ بَيْنَ أَيْدِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ عَلَى مَشْهَدِ إِسْرَائِيلَ بَا تَنْمُنْ قِفِ عَلَى

جِبْلُونَ وَيَافَرُ ٱلْبُتْ عَلَى وَادِي أَيَّالُونَ • عَلَيْ الْمُوفَقَتِ ٱلشَّمْسُ وَثَبَتَ ٱلْمُسَرَ إِلَى أَنَ أَنْقُمُ ٱلنَّفْ مِنْ أَعْدَالُهُم وَذَٰلِكَ مَكُنُوبُ فِي سِنْمِ ٱلْمُسْتَقِيم وَوَقَفَ ٱلنَّمُن فِ كبد السَّاةَ وَلَمْ يَولِ إِلْمَنْسِبِ مُدَّةً يَوْمِ كَامِلٍ . عِنْ إِلَا كَانُ وَفِلْ ذَلِكَ ٱلْيُوم قَلْهُ وَلَا بَعْدَهُ سَمَ فِيهِ ٱلرُّبُّ لِصَوْتِ إِنْسَانِ حَبُّثُ قَالَلُ ٱلرُّبُّ عَنْ إِسْرَائِلَ • عَنْ الْمُ أَرْجَمَ يَشْوعُ وَجَمِيمُ إِسْرًا نِيلَ مَمَهُ إِلَى عَلْةِ ٱلْجِجَالِ. ١ كَالْحَ وَمَرَبَ أُولَٰئِكَ ٱلْمُوكَ ٱلْحَسَنَةُ وَأَخْتَأُوا فِ مَنَارَةٍ يَشِيدَة . عِيْدٍ فَأَخْرِ يَضُوعُ وَقِيلَ لَهُ إِنْ قَدْ وُجِدَ ٱلْمُولُدُ ٱلْخَسَةُ عُتَنِينَ فِ مَنَارَةٍ بِتَقِيدَةً . ﴾ إلي فقالَ يَشْوعُ دَمْرِ جُوا حِجَارَةً كِبَارًا عَلَى فَمِ ٱلْمُعَارَةِ وَوَكُلُوا عَلَيْهَا قَوْمَا يَنْفَظُونِهَا . عِنْهِ إِنَّا نُمْ لَا تَيْتُوا بَلْ هَلْمُوا عَلَى أَعْلَابِ أَعْدَ آئِكُمْ وَأَهْلِكُوا سَافَتُهُمْ وَلَا تُسْكِنُوهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مَدِيَتْ مِنْ مَدَايْتِهِمْ فَإِنَّ ٱلرُّبِّ إِلْمُكُمْ قَدْ أَسْلَتَهُمْ إِلَى أَيدِيكُمْ ، عَنَا لِا لَهُ فَعَ بِنَوعٍ وَبُو إِسْرَائِيلَ مِنْ صَرْبِهِمْ صَرْبَةً تَعَظِيمَةً بِدًّا حَتَّى أَقَوْهُمْ وَدَخَلَ مَنْ بِقِ مِنهُمْ ٱلْمُنْ ٱلْحَصَّنَّةَ عَلَيْنَ وَجَعَ جِيعُ ٱلشَّسِو إِلَى ٱلْحَلَّةِ إِلَ يَشْوعَ فِي مَقِيدَةً بِسَلَامٍ وَلَمْ يَحْرِكُ أَحَدُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لِسَانَهُ • عِيْرُهُ فَقَالَ يَشْوعُ أَنْحُوا فَمَ ٱلْمَنَارَةِ وَأَخْرِجُوا لِي ٱلْمَاوِكَ ٱلْحَسَةَ مِنَ ٱلْمَنَارَةِ . ﴿ يَنْكُمْ فَفَعَلُوا وَأَخْرَجُوا لَهُ أُولَٰكِ ٱللَّالِكَ ٱلْخَسْمَة مِنَ ٱلْمَارَةِ مَلْكَ أُورَشَلِيمَ وَمَلِكَ حَبْرُونَ وَمَلْكَ يَرُمُوتَ وَمَلْكَ لَا كَذِسْ وَمَكَ عَلُونَ . بِيَنْ إِذَا أَمْرَجُوا أُولُكَ ٱلْلُولَ إِلَى يَشُوعَ ٱسْتَذَعَى يَشُوعُ جَيمَ دِجَالِ إِسْرَا نِيلَ وَقَالَ لِقُواْدِ رَجَالِ ٱلْحَرْبِ ٱلَّذِينَ سَادُوا مَعَهُ تَقَدَّمُوا وَصَعُوا أَقْدَامَكُمْ عَلَى رِقَابِ هُوٰلآءَ ٱلْمُأْولِدِ . فَتَمَنَّمُوا وَوَضَوْوا أَقْدَامُهُمْ عَلَى رِقَابِهِمْ . ﴿ وَكُنَّ فَتَالَكُمْمْ يَضُوخُ لَا تَخْفُوا وَلا زَهْبُوا نَشْجُمُوا وَتَشَدُّدُوا فَإِنَّهُ هَكُمُنا نُفَلُ ٱلزُّبُّ بَجَبِيمِ أَعْدَ آيكُم ٱلَّذِينَ أَتُمْ خَارِلُونَهُمْ . كُلِّي وَصَرَبَهُمْ يَشُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَلْهُمْ وَعَلَيْهُمْ عَلَى حَس خَشَات فَلِنُوامُمَلَّذِينَ عَلَى ٱلْحَشَبِ إِلَى ٱلْمُسَاَّةِ . جَيْنَ وَعِندَ مَنِيبِ ٱلشَّمْنِ أَمَرَ يَسُوعُ فَأَزُّلُوهُمْ عَنِ ٱلْحَشَبِ وَطَرْحُوهُمْ فِي ٱلْمُفَارَةِ ٱلَّتِي ٱخْتَبَأُوا فِيهَا وَجَمَلُوا عَلَى فَمِ ٱلْمُفَارَةِ حِجَارَةً كِيَارًا إِلَى يَوْمِنَا هٰذَاه عِنْ ﴿ وَفَعَ يَشُوعُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ مَثِّيدَةَ وَصَرَبَهَا بِحَدِ ٱلسَّيْفِ وَأَيْسِلَ مَلِكُمَا وَكُلَّ ٱلْأَنْمُسِ أَلِي فِيهَا لَمْ يُنْقَ بَاقِبًا وَصَنَعَ بَلِكِ مَلِيدَةً كَا صَنَعَ بَلِكِ أَدِيمًا. عِنْ مَ أَجَازَ وَشُوعُ وَجَمِيمُ إِسْرَائِيلَ مَعَهُ مِنْ مَثِيدَةً إِلَى لِنَهَ وَعَارَبَهَا . ﴿ وَكُلَّ الْمُلْهَا ٱلزَّبُ أَيْنَا إِلَى أَبِدِي إِسْرَائِيلَ هِيَ وَمَلَكُهَا فَضَرَ بُوهَا بَحَدُ ٱلسَّيْفِ وَقَتُلُوا كُلُّ تَصْ فِيهَا لَمْ يُنْوُا فِيهَا بَافَيَا وَصَلُوا يَلِكِهَا كَمَا ضَسَلُوا يَعِكِ أُدِيمًا • ﷺ وَجَازَ يَشُوعُ وَجِيعُ إِسْرَا يُبِلَ مَعَهُ مِنْ لِبُنَّةَ إِلَى لَاكِيشَ وَزُولَ عَلَيْهَا وَحَادَبُهَا . ﴿ لِيَنْ إِلَّهُ مَا أُرَبُّ لَاكِيشَ إِلَى أَيْدِي إِسْرَائِيلَ فَأَفْتَغُوهَا فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّافِي وَصَرَّ لِوهَا بِعَدْ ٱلسَّيْفِ وَقَلُوا كُلُّ تَصْ فيها كَمَّا فَالْوا بِلِنْتُ مَ ﷺ حِنْلَةِ صَعدَ لهورَامُ مَكُ جَازَرَ لِنُصْرَةِ لَاكِيشَ فَضَرَّبُهُ يَشُوعُ هُوَ وَقَوْمَهُ حَتَّى لَمْ لِينِ مِنهُمْ مَاقِياً ﴿ ﴿ يَهِمُ وَاجْتَاذَ بَشُوعٌ وَكُلُّ إِسْرَائِيلَ مَهُ مِن لَا كَيْسَ إِلَى عَبْلُونَ وَزُلُوا عَلَيْهَا وَحَادُوهَا جَرَبِينَ وَأَفْتَخُوهَا فِي ذَٰلِكَ أَلَوْم وَضَرَبُوهَا بَحَدِ ٱلسَّيْفِ وَأَبْسَلَ كُلَّ تَمْسِ فِيهَا فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ عَيْنَهُ كَمَا فَعَلَ بَلَا كَيْشَ • عَيْنَ كَا فَعَلَ بَلْا كَيْشَ • عَيْنَ كَا فَعَلَ بَلْا كَيْشَ • عَيْنَ كُلَّ وَصَعَدَ بَشُوعُ وَجِعْ إِسْرَائِيلَ مَعَهُ مِنْ عَبْلُونَ إِلَى عَبْرُونَ وَعَادَبُوهَا عَيْنَ وَافْتَتَكُوهَا وَضَرَبُوهَا يَحَدُ ٱلسُّيْفِ هِيَ وَمَلَكُمَا وَمُدُنَهَا وَكُلُّ تَفْسِ فِيهَا لَمْ أَيْقِي مِنْهُمْ بَاقِياكُما فَمَلَ يَعْفُلُونَ وَأَيْسَلْهَا هِيَ وَكُلُّ نَمْس فيها • ﴿ يَهِي وَعَادَ يَدُوعُ وَكُلُّ إِسْرَا نِيلَ مَعَهُ إِلَى وَبِيرَ وَحَادَ بِيَا وأخذها هِي وَمَلكَهَا وَسَارُ مُدُنهَا وَضَرَاوُهُمْ بَحَدِ ٱلسُّيفِ وَأَبْسَلُوا كُلُ تَصْ فِيهَا وَلَمْ أَيْنَ بَاقِيًّا ۚ كَمَّا صَمْمَ بِحَبْرُونَ صَمَّ بِدِيبِرَ وَمَلِّكِهَا وَكَمَّا صَمَّ بَلِيَّةً وَمَلِكُهَا .

كاللهُ وَمِنَالًا عَيْمَةً مُرَفَّةً فِي أَرْجُلِهِمْ وَإِيامًا إِلَيْهٌ كَلَّيْهِمْ وَجِيعٌ خُبْرِ ذَادِهِم كَامِسْ عَفِنُ كِينَ ﴿ وَمَضَوا إِلَّى يَشُوعُ إِلَى عَلَةٍ ٱلْخِيَالَ وَقَالُوا لَهُ وَلَبَى إِسْرَائِيلَ إِنَّا فَادِمُونَ مِنْ أَوْضَ بَسِدَةٍ فَأَصْلُوا لَنَا عَهُمُا . ﴿ يَعْتُمُ فَأَلَ دِجَالُ إِسْرَائِلَ لِكُو بِينَ لَلَكُمْ مُعْيُونَ فَيَا يَتَنَا فَكِيْبَ مُعْمَ لَكُمْ عَهْدًا . ﴿ يَعِيدُ فَالَّوا لِيشُوعَ إِنَّا نَحُن عَبِدكَ . فَعَالَ لَمْم يَشُوعُ مَّنْ أَنْتُمْ وَمِنْ أَنِنَ أَفْلِكُمْ . حِنْجَ فَعَالُوالَهُ قَدْ فَدِمْ عَبِدُكَ مِنْ أَرْضِ بَعِيدَةٍ جِدًّا عَلَى كَنْمُ ٱلزُّبْ إِلَمَكَ لِأَنَّا شَيْسًا بَغَيْرِهِ وَيَجْبِعِ مَا صَنْمَ فِي مِصْرَ ﷺ وَجَبِعِ مَا صَنْعَ عِلَى الْأُمُورَيِنَ اللَّذَيْنِ فِي عِبْرِ الْأَزْذُنَّ سِيمُونَ مَلِكِ حَشُونَ وَعُوحٍ مَلِكِ بَاشَانَ أَقْدِي فِي عَشْتَادُوتَ. حِنْ لِي فَكَلْمَنَا شُيُوعُنَا وَسَازُ السَّكَانِ أَدْصَنَا قَا لَمِنَ خَذُوا فِي أَلِيدِيكُمُ زَادًا عِلْمَ مِنْ وَأَمْضُوا لِلْتَمَاهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ إِنَّا نَحُنُ عَبِيدُكُمْ فَأَصْلُوا لَنَاعَهُمَّا • عَيْهِ هُمَا خُوْلًا زَوْدْنَاهُ مُعْنَامِن بيُونَا فِي قَوْم خُرُوجِنا فِلسَير إلَيكُمْ وَهَا هُوَ ٱلْآنَ بَابِسُ وَقَدْ مَارَعْنا . ١٢٠٠ وهذه زِمَانُ ٱلْخُرُ مَلا نَاها جَدِيدةً وَهَاهِي مُشَقَّقَةً . وَهٰذِه نِيَا إِسَا وَمَا كَا قَدْ تَتَقَّتْ مِنْ طُولِ شُفَّةِ ٱلطِّرِينِ . ﴿ يَهِينِ فَأَخَذَتِ ٱلْجَاعَةُ مِنْ زَادِهِمْ وَلَمْ تَحْسِنُ مَثُورَةَ ٱلرُّبِ عِنْهِ وَسَالُهُمْ يَشْوعُ وَقَطَمَ لَّمْمُ عَهْدًا عَلَى ٱسْتِكَالَتُهِمْ وَخَلَفَ لْمُ رُوْسَاتُهُ ٱلْجُمَاعَةِ . عِنْهِ وَكَانَ بَعْدُ لَلاَتِهِ أَيَامٍ مِنْ فَطْبِهِمِ ٱلْعَهْدَ مَعْمَ أَنْ سَمِوا أَنَّ ٱلْقُومَ جِيزَانُ لَهُمْ وَأَنَّهُمْ سَاكُنُونَ فَيَا بَيْنُمْ ، وَلَيْكِ فَسَادَ بَنُو إِسْرَا بِيلَ وَأَقَر المُدْنَ ٱلْمَوْمِ فِي الْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ وَهِيَ جِيْمُونُ وَكَفِيرَةَ وَبِلَّرُوتُ وَقَرْبِتَ بَعَلَامِمُ المُمْلِكُو يَسْرِيهُمْ بَوْ إِسْرَايْلَ لِأَنْ دُوْسَآهُ ٱلْجَاعَةِ كَانُوا قَدْ حَلَفُوا لَهُمْ بَالُابِ إِلَٰهِ إِسْرَابِسِلَ خَدَمَّرُ كُلُّ أَجْمَاعَةِ عَلَى الرُّوسَاء . جين قَالَ جِيمُ الرُّوسَاء الْجَمَاعَةِ كَلْهَا إِنَّا قَدْ حَافَنا لْمُمْ بِالْأَبِ إِلْهِ بِمُرَائِلَ وَالْآنَ لَاسْبِيلَ قَالَانْ فَمُهُمْ بِعَرْ . كُلْمًا مُكَنَّا فَنَعْ عِمُ وَنَسْتَقِيهِمْ فَلَا يَكُونُ مَلِينًا مُعْطُ لِأَجْلِ الْبَينِ الَّتِي خَلَفَاهَا لَهُمْ . ﴿ يَنْكُمْ وَقَالَ لَهُمُ ٱلوَّوْسَآة إِنَّهُمْ يُسْتَغَفُونَ وَيَكُونُونَ نُحْتَطِيعِ حَطَبٍ وَمُسْتِقِ مَآهَ لِكُلِّ الْحَاعَةِ كَأَقَالُ لَمْ ٱلرُّوسَاهُ . عِنْهِ فَأَسْتَدْعَاهُمْ يَفُوعُ وَخَاطَبُهُمْ قَالِلًا لِلْذَاخَدُ عَمُونًا وَظُمْمُ إِنَّا بَهِيدُ ونَ يَنْكُمْ جِدًّا وَإِنَّا أَنْتُمْ مُعْيِمُونَ فِيهَا يَثْنَا . ٢٢٥ وَٱلْآنَ مَلْوُونَ أَنْتُمْ فَلإ فَالْ ينكم عَبِيدٌ وَعُمَّعلِوحَطَبِ وَمُسْتَغُو مَلَة لِيَبْتِ إلْجِي · كِينْ لِمَ أَجَابُوا بَشُوعَ وَقَالُوا إِنّ عَبِيدَكَ مَدْ أَخْيِرُوا يَجْسِعِ مَا أَمَرَ بِهِ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ مُوسَى عَبْدَهُ مِن أَنْ يُطِيكُمْ جَبِعَ ٱلأَوْضِ وَيُهِدَ يَجِعَ سُكَّانِ ٱلْأَرْضِ مِنْ أَمَامٍ وُجُوهِكُمْ فَجِنَا جِذًا عَلَى أَنْمِسَا مِنْ فَهَكُمْ وَمُلَكًا هٰذَا ٱلْأَمْرَ . ﴿ يَهِي وَٱلْآنَ فَهَا غَنْ فِي يَدِكُ فَا كَانَ حَسَا وَفُومًا فِي عَلَيْكُ أَنْ تَصْنَعُهُ فَأَصْنَعُهُ . ﴿ إِنَّهُ فَصَنَّعَ يَهِمْ كَذَٰلِكَ وَأَنْفَذَهُمْ مِنْ أَيْدِي بَنِي إِسْرَائِلَوْظُمْ يَعْلُوهُم عَنْهُ وَجَلُّهُمْ يَشُوعُ مِن ذَلِكَ ٱلْيُومِ يُخْتَطِبِي حَطَّبٍ وَمُسْتَقِ مَأْهُ لِجُمَاعَةِ وَلَمْنِهُمُ ٱلرَّبِ إِلَى هٰذَا ٱلَّيَوْمِ فِي ٱلْمَوْضِمِ ٱلَّذِي يَخْتَادُهُ ۚ

## ألفصل العاشر

إلك وَلَّا سَيمَ أَدُونِهَا وَلَهُ مَلِكُ أُورَشَلِيمَ أَنَّ يَشُوعَ قَدْ فَعَ ٱلْيَّ وَأَبْسَلُهَا وَفَسَلَ بِٱلْمَيْ وَمَلَكُهَا كُمَّا فَعَلَ بِأَرِيحًا وَمَلَكُهَا وَأَنَّ أَهْلَ جَبْعُونَ قَدْ سَالُوا إِسْرَا لِلَ وأَقَالُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَهُ مِنْ مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ مِثْلُ إِحْدَى ٱلْمُدُنِ ٱلْمُلْكِيَّةِ وَهِي أَكْبَرُ مِنَ ٱلْمَيْ وَجِيرُ رِجَالِهَا جَارِرَةً . عَنْ إِنْ أَذُونِيصَادَقُ مَلِكُ أُورَشَلِيمَ إلَ هُوهَامْ مَلِكِ خَبْرُونَ وَفِرْآمٌ مَلِكِ يَرْمُوتَ وَيَافِيمَ مَلِكِ لَأَكِيشَ وَدَبِيرَ مَلِكِ عَلَونَ قَالِلا و مُلْوا إلى وَناصرُونِي فَنَصْرِبَ جِبْلُونَ لِأَنْهَا قَدْ سَالَتْ يَضُوعَ وَبِنِي إِسْرَائِيلَ . كَنْ فَأَجْمَعُ مُلُولُهُ ٱلْأَمُورِ بِينَ ٱلْخَسَةُ مَكِ أُورَشَلِيمَ وَمَلِكُ خَبْرُون وَمَلِكُ مَامُوتَ وَمَلِكَ لَا كِيشَ وَمَلِكُ عَبْلُونَ وَصَمِدُوا بِجَسِمٍ جُنُوشِهِمْ وَزُرَّلُوا عَلَى جِبْلُونَ وَحَارَثُوهَا. عَنْ فَاذْ سَلَ أَهُلُ جِبْلُونَ إِلَى يَشُوعَ إِلَى ٱلْحُلَّةِ بِٱلْجِبَالِ قَائِلِينَ لَا تُكْفُفُ يَدَكُ عَنْ عَيدِكَ عَلْمٌ إِنَّا عَاجِلًا وَخَلْصْنَا وَأَنْسَرْنَا فَإِنَّهُ فَدِ أَجْتُمْ عَلَيْنَا جِيمُ مُلُوكِ ٱلْأمود بِينَ سُكَّانِ ٱلْجِبْلُو. ﴿ يَهِمْ فَصَيدَ يَشْوعُ مِنَ ٱلْجِبْبَالِ هُوَ وَجَجِيعٌ وِجَالَ ٱلْحَرْبِ مَمْهُ وَكُلُ جَادِةِ ٱلْأِلْسِ . ويمن قَالَ ٱلرُّبُّ لِيشُوعَ لَا تَغَفْ مِنْهُمْ فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُهُمْ إِلَى يَدِكَ فَلَا 

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَثَرَ

وَكُمُّ وَلَمَّا تَهِمْ يَا بِينُ مَكَ حَامُودَ أَرْسَلَ إِلَى يُوبَابَ مَكِ مَادُونَ وَإِلَى مَلِكِ يتمرُونَ وَمَكِ أَكْتَافَ ﴾ ﴿ وَإِلَى ٱلْمُؤْلِدُ ٱلَّذِينَ إِلَى ٱلثَّمَالِ فِي ٱلْحَبِّلِ وَفِي ٱلْنَوْدَ جُنُوبِيُّ كِخُرُونَ وَفِي ٱلسَّهٰلِ وَفِي بِفَامِ دُورَ غَرْبًا ﴿ لَيْكُمَّ وَإِلَى ٱلْكُنْمَانِيْيِنَ شَرْفًا وَغَرْبًا وَالْأَمُودِ يَينَ وَٱلْجُلِيِّينَ وَالْمِرْزُينَ وَٱلْيَاوِسِينَ فِي ٱلْجَبَلِ وَٱلْمُوْيِنَ تَحْتَ حَرَمُونَ فِي أَرْضَ ٱلْمُمْفَاةِ ﷺ فَخَرْجُوا بَكُلِّ جُيُوشُهُمْ فِي خَلْقَ كَتِيرِ مِثْلَ ٱلزُّمْلِ ٱلَّذِي عَلَى الْجَرِكُونَةُ وَخَيْلِ وَمَرَاكَ كَتِيرَةً جِدًّا عَنْ فَي وَأَجْتُمْ جَيمُ أُولَاكَ ٱلْلُوكِ وَجَأَاوا وْزُلُوا جَهِا عَلَى مِيَاهِ مِيرُومَ لِعَكَدَبَةِ إِسْرَائِيلَ • ﷺ فَقَالَ ٱلزَّبْ لِيَشُوعَ لَا يَزْهَبْ وُبُومَهُمْ فَإِنِّي فِي مِثْلِ هٰذَا ٱلْوَقْتِ مِنْ غَدِ أَجْعَلُ جَيِيمُهُ صَرَى أَمَامَ إِسَرَائِيلَ ضَرَّقِبُ خَلِهُمْ وَأَمْرِقُ مُرَاكِهُمْ بِالنَّاوِ وَ يَحْتَ عَمْنَ عَلَيْهِ عَلِيهِ وَبِالِ الْمُرْفِ عِنْدَ مِلْهِ مِيرُومَ بَنْنَةً وَانْفَضُوا غَلَيْهِمْ ﷺ عَلَيْكُ هَأَسْلَمُهُمْ ٱلرُّبُّ إِلَى أَنْبِي إِسْرَائِلَ فَضَرَّبُوهُمْ وَتَمَثُّوهُمْ إِلَّى صَيْدُونَ ٱلْكَبِيرَةِ وَمِنَاهِ مِسْرَفُوتَ وَبُقْمَةِ ٱلْمُفَاةِشَرُهُا وَضَرَيُوهُمْ حَقَّى لَمْ يَنِيَ مِنْهُمْ بَاقِ . \$ يَشَخَ وَمَنَعَ رَبِمْ يَشْوعُ كَمَّا قَالَ ٱلرَّبُّ عَرْقَبَ خَيْلُمْ وَأَخْرَقُ مَرَاكِبُهُمْ أَلَنَارٍ ، عَلَيْكُمْ وَعَادَ يَشْوعُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وَٱفْتُحَ حَاسُورٌ وَقَتَلَ مَلِكَسَا بِالسَّيْفِ لِأَنْ حَامُودَ كَانَتْ قَدِيمًا دَّأْسَ جِبِعِ يَكَ ٱلْمَالِكِ عِنْ وَصَرَبُوا كُلُّ خُس فِيهَا بِحَدْ السَّيْبِ أَبْسَالُوهُمْ وَلَمْ تَنِيَ لَعَهُ وَآخَرَقَ حَاصُورَ بِالنَّادِ. ﴿ الْكُلِّي وَأَخَذَ يَشُوعُ كُلُّ مَدَانِي أُولَاكَ ٱلْمُأُوكِ مَعَ مُلُوكِهَا وَضَرَبَهُمْ بِحَدِّ ٱلسَّيْفِ أَبْسَلُهُم كَمَّا أَمَرَ مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِ. ﴿ يَكُنُّ عَلَمًا ٱللَّذِنَّ ٱلْوَاقِعَةُ عَلَى يَلَالِهَا فَلَمْ نَحْرِقُهَا إِسْرَائِيلُ بِٱللَّهِ إِلَّا حَامُورَ وَخِدَمَا فَأَمْرَهَا يَدْوعُ . ﴿ وَجِيعُ غَنَامٌ إِنَّكُ ٱلْمُدُنِ وَبَهَائِهِا أَخْتُهَا بُلُو إِسْرَائِيلَ لِأَنْسُهِمْ وَأَمَّا ٱلرَّبَالَ فَضَرَبُوهُمْ جَبِمَا بِحَدِّ ٱلسَّيْفِ حَتَّى أَفْتُوهُمْ وَأَمْ يُبْعُوا نَتَهُ . عَيْنِهُ كُمَّا أَمْرَ ٱلرُّبُّ مُوسَى عَبْدَهُ أَمْرَ مُوسَى يَشُوعَ وَكَذَٰلِكَ فَعَلْ يَشُوعُ أَرّ يُهُملُ كَلَمَةً وَاحِدَةً مِنْ جَمِعِ مَا أَمْرَ الرَّبُّ بِهِ مُوسَى • عَنْ ﴿ وَمَكَ بَشُوعٌ يَكَ ٱلْأَرْضَ حَكُمًا ٱلْجَبَلَ وَكُلُّ ٱلْجُنُوبِ وَجَمِعَ أَرْضٍ جُوشَنَ وَٱلسَّهٰلَ وَٱلْنَوْدَ وَجَبَلَ إسْرَائِيلَ وَسَهُمْمُ \$200 مِنَّ الْجَبَلِ الْأَمْلَى الْمُنَدَّ حِنَّة سِيرَ إِلَى ابْلَ جَادَ فِي الْمُنَّةِ لِنَانَ تَحْتَ جَبَلِ مَرْمُونَ وَأَخَذَ جَمِعُ مُلُوكِمَا وَمُرْتِيمُمْمُ وَقَطْمُ . \$25 وَأَنَّمَ يَشْوعُ حَرْيًا مَمْ جَهِمِ أُولَاكَ ٱلْلُوكِ أَيَّاما كَتِيرَةً عِنْ إِلَا مَكُنْ مَدِينَةُ سَالْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سِوَى ٱلْحُوْمِينَ سَكَّانِ جِبْلُونَ وَإِنَّا أَخَذُوا ٱلْكُلِّ بِالْحَرْبِ الْمُنْتِيْعِ لِأَنَّ ذَٰ لِكَ كَانَ مِنْ قِبَلِ ٱلرُّبِّ وَهُوَ قَتَى قُلُوبَهُمْ حَتَّى خَرْجُوا عَلِي مِنِي إِسْرَائِيلَ بِٱلْقِتَالَ كِكِي يُبْسَلُوا وَلَا نَتُعَ يَهِمْ دَأَفَةٌ بَلْ لِمُسْأَصَلُوا كَمَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى. ١٤٣٤ وَمِنْهَ يَشْوعُ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ وَقَرَضَ ٱلْمَنَاقِيْنِينَ مِنَ ٱلْجَبَلِ مِنْ حَبْرُونَ وَدَبِيرَ وَعَنَابَ وَمِنْ سَاثِرِ جَبَلٍو يُهُوذَا وَجَدِيم جَبَلِ إِسْرَائِيلَ أَلِسَلُهُمْ يَضُوعَ مَا مُدْيِمٌ ﴾ ﴿ وَأَلَّ يَنْ عَالَيْ أَنِي أَرْضُ بَنِي إِسْرَآئِلِلَ إِلَّا فِي غَوَّةً وَجَتَّ وَأَشْدُودَ ۖ. ٢٠٠٠ وَأَخَذَ يُشُوعُ كُلُّ ٱلْأَرْضِ عَلَى حَسَبِ مَا وَعَدَ ٱلرُّبِّ مُوسَى وَأَعْلَاهَا يَشُوخُ مِيرَانًا لِإِسْرَائِيلَ عَلَى حَسَبِ أَفَسَاجِمُ وَأَسْبَاطِهِمْ وَٱسْتَرَاحَتِ ٱلْأَدْضُ مِنَ ٱلْحُرْبِ

#### أَلْفَصْلُ أَلْثَانِي عَثَرَ

﴿ وَهَذَا مَنْ ضَرَبُهُ بُنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ وَامْتَلَكُوا أَرْضَ فِي بِيْرٍ ٱلْأَرْفُنْ تَاجِيةً مَشْرِقِ النَّمْس وَهِيَ مِنْ وَادِي أَزُفُنْ إِلَى جَبَلِ مَرْمُونَ وَكُلُّ ٱلْفَرْدِ

شَرَاً . ويهي عِبُونُ مَلِكُ الأَمُورِ بِينَ النُّهِم إِيمَشْلُونَ الَّذِي مُلْكُمُ مِنْ عَرُومِهِ إلَّتِي عَلَى عُدُوةِ وَادِي أَرْنُونَ إِلَى وَسَطِ ٱلْوَادِي مَمَ يَصْفِ جِلْمَادَ إِلَى وَادِي يَلُوقَ تَخْم بِنِي غَنُونَ ٢٠٠٤ وَٱلْمَوْرُ إِلَى بَحْرِ كِفُرُوتَ جَهَةَ ٱلثَّرْقِ وَإِلَى بَحْرِ ٱلْمَوْدِ بَحْرِ ٱلْمِلْح جِهَةَ الثَّرَٰنِ عَلَى طَرِيقٍ بَيْتَ يَشِيمُوتَ وَمِنَ الْمَنْوبِ مَـا تَحْتَ سُفُوحٍ ٱلْعِنْجَةِ. وَهُذَا نُخُمُ عُوحٍ مَلِكِ بَاشَانَ أَلَنِي هُوَ مِنْ بَيَّةٍ أَلْجَارِةِ ٱلْمُنْجِي سَنْتَارُوتَ. وَإِذْرَعِيَ عِنْ اللَّهُ عَلَى خَلْ خَلْ خَلُونَ وَسَلَّحَةً وَجَهِم بَأَسَّانَ إِلَى تْخُومِ ٱلْجَنُورِيْينَ وَٱلْمُكَيِّينَ وَعَلَى نِصْفِ جِلْمَادَ إِلَى تَخْمِر سِيمُونَ مَاكِي حَشْبُونَ • وي هٰذَانِ مَرْبَهُمَا مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِّ وَبَيْو إِسْرَائِيلُ وَأَعْلَى مُوسَى عَبْدُ ٱلرُّبِّ أَرْضَهُمَا إِذَا الرَّأُوبِينِينَ وَٱلْجَاوِينَ وَلِيمَفِ سِبْطِ مَنْشَى • عِنْ وَهُذَا مَنْ صَرَّبَهُ يَشُوعُ وَبُو إِسْرَائِيلَ مِنْ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ فِي عِبْرِ ٱلْأَرْمُنِ غَرْبًا مِنْ بَعْلَ جَادَ فِي بُقْمَةٍ لْبَانَ إِلَى ٱلْجَبْلِ ٱلْأَمْلِسِ ٱلْمُنْعَدِ إِلَى سِيعِرَ وَأَعْطَى أَرْضَهُ لِإِنْسَاطِ لِسْرَائِيلَ إِذْ الْ عَلَى حَسَبِ أَمْسَاعِمْ عِيدٍ فِي الْجَبَلِ وَالسَّهْلِ وَالنَّوْدِ وَالسُّفُوحِ وَالْبَرِّيَّةِ وَالْجُنُوبِ أَرَاضِي الْمِيْتِينَ وَٱلْأُمُورِيْنَ وَٱلْكُنمَانِينَ وَالْمَرِزِينَ وَٱلْمُوتِينَ وَٱلْيُوسِيْنَ . عَنْ ال أَوْكَا وَلِيدٌ مَلِكُ أَلَمَى أَلْقِي بِجَانِبِ بَيْتَ إِيلَ وَاحِدُ ، ﴿ يَهِ مَكُ أُورَشَلِيمَ وَاحدُ مَلِكُ حَبُوُونَ وَاحِدٌ . ١٤٢٤ مَلِكُ يَرُمُوتَ وَاحِدٌ . مَلِكُ لَا كِيسَ وَاحِدٌ . ١٤٢٤ مَلِكُ عَبُلُونَ وَاحِدُ ، مَلِكُ جَازَدَ وَاحِدُ ، عِنْ مَلِكُ دَبِيرَ وَاحِدُ ، مَلِكُ جَاذَرَ وَاحِدُ ، عَنْ مَلِكُ مُ مَةً وَلِعدُ. مَكُ عَرَادَ وَلِعدُ . حِينِينَ مَكُ لِبَةَ وَلِعدُ . مَكُ عَدَلُامَ وَلِعدُ . حِينَ مَكُ ل مَعْدَة وَأَحَدُ مَكُ بَدْتَ إِلَى وَاحْدُ . عَلَيْ مَكُ تَفُوحَ وَاحِدُ مَكُ حَافَرَ وَاحدُ . مِنْ مَلِكُ أَفِينَ وَلَحَدُ مَكُ لَشَارُونَ وَاحِدُ . عَلِينَ مَلكُ مَكَاوُنَ وَاحِدُ . مَلكُ حَلْمُودَ وَلَمِدُ . وَيَهِ مِنْ مِنْ يَمْرُونَ مَرَاؤُونَ وَلَمِدُ . مَلَكُ أَكْمَافَ وَلِمِدُ . وَاللَّهُ مَكُ تَمَاكَ وَلَعِدُ . مَكُ عَبِدُو وَلَعِدُ . وَيَعَلَمُ مَكُ قَادَسٌ وَلَعِدُ . مَلِكُ يُفْتَسَامَ فِي أَلْكُرْمَل وَلَمَدُ . ﴿ يَهِيْ إِلَى مُلِكُ دُورَ فِي بُلْمَتِ دُورَ وَلِمِدٌ . مَلِكُ جُورِيمَ فِي ٱلْجِلْبَالِ وَلَمِدُ . جِيجَ مَنِكُ رَضَةَ وَاحِدُ ، جَبِمُ ٱلْلُوكِ وَاحِدُ وَكَلْأُونَ

#### ألفضل الثالِثَ عَثَرَ

﴿ يَهُاخَ بَثُوعُ وَطَمَنَ فِي السِّنْ فَتَالَ لَهُ الرُّبُّ إِنَّكَ قَدْ رُخْتَ وَطَنَّتَ فِي ا ٱلبِّنَ وَفَدْ مَفِيَتْ أَرَاضِ لِلأَمْلِلاكِ كَثِيرَةُ جِدًّا . ﴿ وَهُذِهُ هِيَ ٱلْأَرَاضِي ٱلْبَاقِيَّةُ . كُلُّ بِمَاعِ ٱلْفَلِسْطِينْ بِينَ وَكُلُّ أَرْضِ ٱلْجَنُّورِيِّينَ ﴿ يَنِ ٱلشِّيمُورِ ٱلْجَارِي فِي مِصْرَ إِلَى نُخْمَ عَثُرُونَ شَهَالًا وَهِيَ فِكُنْعَانِينَ أَدْصُ أَصَلَابِ الْعَلِيشِينَ لَكُنْسَةِ ٱلْنَزِيَ وَٱلْأَشْدُودِي وَٱلْأَشْقَلُونِي وَٱلْمَتِي وَٱلْمَرُونِي ١٤٠٠ وَأَرْضُ ٱلْمُوَّيِنَ .وَينَ ٱلْجُنُوبِ كُلُّ أَرْضِ ٱلْكُنْمَاتِينَ وَمَكَادَةُ ٱلَّتِي لِلصَّيْدُوتِينَ إِلَى أَفِيقَ إِلَى تَخْومِ الْأَمُودِيْينَ عِينَ وَأَدْضُ الْجِبْلِيْنَ وَجَيعُ لُبُنَّانَ جِمَّةً مَشْرِقِ الشُّمْسِ مِنْ بَلُل جَلَةَ فَحْتَ جَبَلِ مَرْمُونَ إِلَى مَدْخَلِ حَلَةً ﴿ يَكُمُ كُلُّ سُكَّانِ ٱلْجَبَلِ مِنْ لَبْتَانَ إِلَى مِيَاهِ مِسْرَفُوتَ كُلُّ ٱلصَّيْدُونِيِّينَ سَأَطْرُدُهُمْ مِنْ وَجْهِ بَنِي لِسْرَائِيلَ وَأَنْتَ تَطْسِمُهَا بْالْمُرْعَةِ لِإِسْرَائِيلَ مِيرَاتًا كَمَّا أَمْرُنُكَ. عِنْ وَالْآنَ تَشْمُ هَٰذِهِ ٱلأَدْضَ مِيرَاتًا لِلنِّسَةِ ٱلْأَسْبَاطِ وَلِيَسْفِ سِبْطِ مَنْسَى جِهِيجِ ٱلَّذِي أَخَذَ مَعَهُ ٱلرَّأُوبِينُونَ وَٱلْجَادِيُّونَ يِيْرَاتُهُمْ ٱلَّذِي أَعْطَاهُمْ مُوسَى فِي غِيْرِ ٱلْأَدْمُنِّ جِمَّةَ مَشْرِقِ ٱلنَّحْسَرَكُمَّا أَعْطَاهُمْ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِّ عِينَ وَهُوَ مِنْ عَرُوعِيرَ الَّتِي عَلَى غَدُوةٍ وَادِي أَرْفُونَ وَٱلْمَدِيتَةُ أَتِّى فِي وَسَعِلِ الْوَادِي وَكُلُّ سَهِل مِينَا إِلَى دَيْبُونَ ١٤٠٠ وَكُلُّ مُدُن سِيمُونَ مَكِ ٱلْأَمُورِتِينَ ٱلَّذِي مَلَكَ فِي حَشْبُونَ إِلَى تُخُوم ۚ بِنِي تَخُونَ ۗ ﷺ وَجِلْسَادُ ۖ وَتُخُومُ ٱلْجَدُورَيِّينَ وَٱلْمُكِينَ وَكُلُّ جَبَلِ خَرْمُونَ وَكُلُّ إِنْسَانَ إِلَى سَلَحَةً . ﴿ وَكُلُّ ا تَمُلَكَةٍ عُوجٍ فِي مَاشَانَ ٱلَّذِي كَانَ مَا إِنَّمَا فِي عَشَيَّارُوتَ وَأَدْرَعِيَ وَهُوَ مِنْ بَعْيَةٍ الْجَارَةِ ٱلَّذِينَ مَرْبَهُمْ مُوسَى وَمَرَدَهُمْ . ١١٨ وَلَمْ بَلُودُ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلْجَنُودِينَ وَٱلْمُكَنِينَ فَأَمَّامَ ٱلْخُنُورِيُّنَ وَٱلْمُكِيُّونَ فِيَا بَيْنَ إِسْرَائِيلَ إِلَى هَذَا ٱلْيُوم . عَيْق فَأَمَّا

عَظِيمَةٌ حَصِيفَةٌ لَمَلُ الرَّبُّ سَمِي عَلَمُوادَهُمْ كَمَا تَكُلُمُ الرَّبُّ . ﴿ وَلَهُمْ عَلَيْكُ يَشْعُع وَلُصِلَى خَبُرُونَ لِكَالِبَ بِنِ يَنْشَا بِهِرَاتًا . ﴿ وَلِيكَ صَادَتْ خَرُونُ لِكَالِبَ بَنِ يَشَا الْعَنِيْنِي مِيرَاتًا إِلَى هَذَا الْمَوْمِ لِأَجْلِ أَنَّهُ أَصْنَ الْاِنْجَاءَ لِرَبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ . ﴿ وَكُانَ آمَمُ خَبُرُونَ قَبْلًا فِلَيَّةً أَرْجَ وَهُو أَعْلَمُ رَجُولٍ فِي ٱلْمَنَاقِبِينَ وَاسْتَرَاصَتِهِ الْأَوْمَنُ مِنْ الْمُؤْنِينَ مِنْ المُؤْنِينَ مِنْ المُؤْنِينَ مِنْ المُؤْنِينَ وَاسْتَرَاصَتِ

#### ألفضل آلخا مس عَشرَ

ويه وكَانَت فُرْعَة سبط مِني يَهُوذَا بِعَسب عَشَارُهِم مِن نُخُوم أَذُومَ يَرِيَّةَ مِينَ جُنُواً إِلَّ طَرُفِ ٱلْجُنُوبِ ، كَلِينَا فَكَانَ نُخَلُهُمْ ٱلْجُنُوبِيُّ مِنْ شَاطِئ بَحْرِ ٱلْسَخْ مِنَ ٱلْمِسَانِ ٱلْمَوْجَهِ إِلَى ٱلْجُنُوبِ جَنِيجٍ ثُمَّ يَفَذُ جَنُوا إِلَى عَبَهِ ٱلْمَادِبِ وَيَرْ إِلَى صِينَ وَحِمَدُ مِنْ جَنُوبِ عَادِشَ مَرْ نِيمَ وَيْمَرُ إِلَى حَصْرُونَ وَيَعْمَدُ إِلَى أَدُادَ وَيَمِلُ إِلَى وَمَ إِلَى تَعَمُونَ وَيَنْفُدُ إِلَى وَادِي مِصْرَ وَتَأْخُذُ مَنَافِذُ ٱلْتَخْمِ إِلَى ٱلْجَمْرِ • هَذَا كِكُونُ أَكُمْ نَخْمَ اَلْجُوْبِ . عِنْ وَعَمْمُ الطَّرْقِ بَحُرُ اللَّهِ إِلَى مُنْتَهَى اَلْأَدُونِ . وَتَحْمُ حِهَ الشَّالِ مِنْ لَانَ ٱلْغِرِ مِنْ مُتَّهِي ٱلْأَرْدُنَّ . كِينِ وَيَعْمَدُ ٱلنَّهُمُ إِلَّى بَيْتَ مُجْلَةَ وَيْرُ مِنْ تَمَال بَيْتِ اَلْرَبَةِ وَصِّعَدُ إِلَى حَمْرٍ لُومَنَ بْنِ زَاُّوبِينَ . ﴿ يَكُمْ وَجَعْدُ الْخُمْ إِلَى وَبِيرَ مِنْ وَادِي عُكُورَ وَمُوجُهُ مُنَمَا لَا نَحُوا الْجَهَالِ الَّذِي فَالَةَ عَشَبَةِ أَدْمِيمَ ٱلْتِي عَلَى جُوبِٱلْوَادِي وَيْمَ إِلَى مِنَاهِ عَيْنَ شَمْسَ وَتَأْخَذُ مَنَافِذُهُ إِلَّى عَيْنَ رُوجِلَ . كِينِيرٌ وَصِعَدُ ٱلتَّخُمُ إلى وَادِي أَنْ هَنُومَ إِلَى جَانِب يَبُوسَ جَنُومًا وَهِيَ أُودَشَلِمُ وَيَصْمَدُ إِلَى رَأْسِ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي هُوَ عُجَاةً وَادِي هَنُّومَ غَرْبًا فِي طَرَف وَادِي ٱلْجَابِرَةِ تَمَالًا . عِيْدٍ وَيُعَدُّ ٱلْخُمُ مِن وَأَس ٱلْجِيلَ إِلَى مَمِينَ مَا ٓ تَغُورَ وَيَنْفُذُ إِلَى مُدُن جَبِلِ عَفْرُونَ وَيَخَذُّ إِلَى بَعْلَةَ ٱلْتَى هِيَ قِرْيَةً مَادِيمَ اللهُ وَعِدا النَّمَ مِنْ بَعَةَ عَرَا إلى جَدا سِعِرَ وَيَرْ إلى جَابِ جَبَلِ مِكْرِمَ ا تَعَالَا وَهِمَ كِنَالُونَ وَيَهِط إلى بَيْتَ تَعْسَ وَيَرْ إلى فِيْهَ . \$20 وَيَفْذَ الْغُمْ إلى عَانِ عَمُرُونَ شَهَالًا وَيُعَدُّ إِلَى شَكُرُونَ وَيْرَأْنِي جَلِلْ بِللَّهَ وَيَفْذُ إِلَى يَقْفِلَ وَتَأْخذ مَنَافِذُهُ إِلَى ٱلْغَرِ . وَٱلْغُمُ ٱلْفَرِي ۚ ٱلْجَرُ ٱلْكَبِرُ . كَانَتِي هٰذِهُ تَخُومُ مِنِي يَهُوذَا مِنْ كُلّ جَانِدِ عَلَى حَسَبِ عَشَارِهِمْ • ﴿ ﴿ لِكَالِبَ بِنِ فِنَا أَعْلَى جَسَا فِي وَسُطِ بَنِي يَهُوذَا عَلَى حَسَبِ أَمْرٍ ٱلرَّبِ لِيَشْوعَ قِرَايَةً أَدْبَعَ وَهُوۤ أَبُوعَاقَ ٱلَّتِي هِيَ حَبْرُونُ ، كَالْكُمْ فَطَرَة كَالِ مِنْ هَنَاكَ مَنِي عَنَاقَ النَّلالَةَ شَيْشَايَ وَأَحْيَانَ وَتَلْمَايُ بَنِي عَنَاقَ ﴿ يُمَنِّيكُم وَصَمدً مِنْ هُنَاكَ الى الْمُكَانُ دبيرَ . وَكَانَ أَسْمُ دَبِيرَ فَبَلا قِرْيَةً سِفْر . ﴿ يَكُمْ فَعَالُ كَالِبُ مَن صَرَّتَ قَرْبَهُ سِمْرَ وَأَخَذَهَا أَعْطِهِ عَكْمَةً أَنْبَى زَوْجَةً . ﴿ يَنْهُمْ فَأَخَذَهَا عَنْيِيْلِ بْنَ قَالَ أَخُوكَاكِ فَأَعْطَاهُ عَكُمُهُ أَبْنَهُ ذَوْجَةً لَهُ . كَانِيْ إِذَا تَنْفَ بَيِنَا كَانَ آيَةً مَهُ أَنْسَا أَعْرَتُهُ طَلَبِ خَلْلِ مِنْ أَيها فَأَنْتَ بِفَها عَن الْجَارِ فَقَال لَمَّا كَالْ مَا لَكِ. عِنْ أَنْ مَنِيْ رَكَةً فَإِنَّكَ أَعْلَيْنِي أَرْضًا جُنُوبِيَّةً فَأَعْلِنِي يَابِيمَ مَآه - فَأَعْلَاهَا سَوَاقِ عُلُوبَةٍ وَسَوَّاقِ سُفَلِيَّةً وَ مِن لَهُ اللهِ الْسَلِيمِ بِهُودًا بِحَسْبِ عَفَارُهِمٍ . عِنْ إِذَا لَتِ ٱلْمُدُنُ مِنْ طَرَف سِبط بَني بَهُوذَا إِلَى تُخْمِ أَذُومَ حَنُوبًا فَصَيْلَ وَعِدَر وَيَاجُودَ اللَّهُ وَقِيْنَةً وَدِيمُونَةً وَعَدْعَدَةً ١٤٠٠ وَفَادَشَ وَحَاصُورَ وَ بِثَنَانَ عِنْ وَرَبِتَ وَطَلَلَ وَبَعْلُوتَ بَحِيْتِ وَحَاسُودَ أَخَدِيثَةَ وَوَهُوتَ وَحَسْرُونَ وَهِيَ حَاسُودُ جَنِيعٍ وَأَمَامَ وَشَيَاعَ وَمُولَادَهَ ﴾ ﴿ وَحَصَرَ جَدَّةً وَحَشُّونَ وَبَيْتَ فَالَطُّ ﴿ مُنْ ﴿ وَحَصَرَ شُوعَالَ وَلِمَرَ سَبَّ وَيْكُونِهُ بِينَ يَهِ مَنْ وَمَنْهُ وَعَنِيمُ وَعَامَمُ عِينَ وَأَلْوُلَدُ وَكَسِلُ وَمُرْمَةً عِينَ وَمِفْغُ وَمَدْمَتَةً وَسَلْسَتَةً عِينَ وَلَا وُوتَ وَشَلْحِمَ وَعَلِنَ وَرِثُونَ . جَمَّةُ ٱلْمُدْنِ يَسَمُ وَعِشْرُونَ مَدِينَةُ بِثُرَاهَا . يَهِينِ فِي ٱلسُّهُلِ أَشْتَاوُولَ وَصُرْعَةً وَأَشْنَةً بِهِنَ وَزَانُومَ وَعَبْنَ جَتم وَتَفُوحَ وَعَنَّامَ ﴾ ﴿ وَوَالُوتَ وَعَالُامَ وَسُوكُو وَعَزِيقَةً ﴾ ﴿ وَشَمْرًا لِيمَّ وَعَدِينًا لِيمُ وَٱلْجَدِيرَةُ وَجَدِيرُونَا يُبِيمُ أَرْبَمُ عَشْرَةً مَدِينَةً بَثْرَاهَا . ﴿ وَصَالَنَ وَحَدَاشَةً وَعِجْدَلَ جَادَ ﴾ يَعَيْنِ وَدِلْمَانَ وَٱلْمِصْفَاةَ وَلِيْغَشِلَ ﴾ إنه وَلَاكِيشَ وَلِمَعَةٌ وَعَلُونَ ﴿ وَكُونَ وَخَمَامَ وَكُتْلِيشَ ١٤٢٨ وَجَدِيرُوتَ وَبَيْتَ دَاجُونَ وَنَمْمَةً وَتَقِيدَة ستَّ عَفْرَةَ مَدِينَةً

بِطْ لَاوِي فَلَمْ يُنْطَ مِيرَانًا لِأَنَّ وَقَائِدَ ٱلرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ كَانَتْ هِيَ مِيرَاتَهُ كَا كَلْنَهُ . عِنْ وَأَعْلَى مُوسَى سِبْطَ بَنِي رَأُوبِينَ بَحْسَبِ عَشَارِهِمْ . ﴿ لِلَّهُ فَكَانَ أَ نُحْسَمَ مِنْ عَرُوعِيرَ ٱللَّتِي عَلَى عُدُوَّةٍ وَادِي أَرْنُونَ وَٱلْمِدِينَةَ ٱلَّتِي فِي وَسَطِ ٱلْوَادِي وَكُلُ ٱلسُّهٰلِ عِنْدَ مِيدًا ﴿ لَيْهِ لِللَّهِ وَحَشُونَ بِكُلِّ مُدْنِهَا ٱلَّتِي فِي ٱلسُّهٰلِ وَدِيبُونَ وَبَلُوتَ بَيْلَ وَبَيْتَ بَيْلَ مَمُونَ عِنْ وَيَهْمَةً وَقَدِيْوتَ وَبِيفَتَ عِنْ ﴿ وَقِرْ بَالِيمَ وَسَمَّةً وْصَادَتْ وَشَاكَرْ فِي جَبْلِ ٱلْوَادِي ﴿ يَكُمْ وَبَيْتَ فَفُودَ وَسُفُوحَ ٱلْعَجَةِ وَبَيْتُ يَشِهُوتَ عِنْ وَجَمِعَ مُدُنِ ٱلنَّهٰلِ وَكُلَّ مُلَكَةٍ سِيمُونَ مَكِ ٱلْأُمُودِ بَينَ ٱلَّذِي كَانَ مَالِكًا فِي حَشْبُونَ ٱلَّذِي ظُرَّبَهُ مُوسَى هُوَ وَرُؤْسَا ٓ مِدْيَنَ أَدِيَ وَرَاقَمَ وَصُورًا وَخُورًا وَرَاشَ أَمْرُكُ سِيمُونَ سُكَّانَ ٱلْأَرْضِ . ﴿ يَهِ عَلَيْكَامُ بَنْ بَنُودَ ٱلْمَرَّافُ فَتَلَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِٱلسُّيْفِ فِيمَنْ فَتَلُوهُمْ . ﴿ إِنَّهِ وَكَانَ نَحْمُ بَنِي رَأُوبِينَ ٱلْأَرْدُنَّ . هَـذَا مِيرَاثَ بَني زَاوبِينَ بَحْسَبِ عَشَارُهِمْ مِنَ ٱلْمُدُنِ وَقُرَاهَا ﴿ ﴿ وَأَعْلَى مُوسَى سِبْطَ بَنِي جَادٍ يُمَسَبِ عَثَالُهِمَ . عَيْدٍ فَكَانَ ثَخْتُهُمْ يَنزِيرَ وَكُلُّ مُدْنِ جِلْنَادَ وَيَسْفُ أَرْضِ بَنِي غُونَ إِلَى غَرُوعِيرَ أَلِي فَبَالَةَ وَبُهُ ﴿ لَكُ ۚ وَمِنْ حَشُونَ إِلَى رَامَةِ ٱلْمُفَاةِ وَبَطُونِيمَ وَمِنْ غَنَائِمَ إِلَى تَخْمِرِ دَبِيرَ ﴿ وَفِي ٱلْوَادِي بَيْتُ هَادَامَ وَبَبْتَ نُمْرَةً وَسُكُوتَ وَصَافُونَ بَقِيَّةً ثَمَّلَـكَةٍ سِجُونَ مَلِكِ حَشْبُونَ عَلَى حَدِّ ٱلأَرْدُنِ ٱلَّذِي هُوَ تَخْمُ لَهَا إِلَى طَرَف بَحْر كِنَارَت فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِ شَرْقًا . كَيْنِ لا هَذَا مِيرَاثُ بَنِي جَادٍ بِحَسِبِ عَمَارُهُمْ مِنَ ٱلْمَدْنِ وَقُرَاهَا . ﴿ يَهِيْكُمْ وَأَعْلَى مُوسَى نِصْفَ سِبْطِ مَلَتَى مِيرَاتُهُمْ وْكَانَ لِيصَفِ سِبْطِ بَنِي مَلَتَى بِحَسَبِ عَثَالِهِمْ . ﴿ يَنْ لِلَّهُ فَكَانَتُ نَخُولُهُمْ مِنْ تَخَالِمُ جِمِمَ بَاشَانَ جِمِعُ ثَمَلَكُ فِي عُوجٍ مَلِكِ بَاشَانَ وَجَمِعٌ فَرَى يَا ثِيرَ أَلْتِي فِي أَشَانَ سِنْبِنَ مَدِينَةُ عِنْ وَصَفَ حِلْمَادَ وَعَشَارُونَ وَأَدْرَغُي مُدُنَ عَلَىكَمْ عُوحٍ ٱلَّذِي فِي بَاشَانَ . وَكُنَ لِنِي مَاكِيرَ بْنِ مَنْتَى لِمُعْدِبِنِي مَاكِيرَ بِحَسَدِ عَشَادِهمْ . عَيْرٌ هٰذَا مَا وَزُنَّهُ مُوسَى فِي مَحْرَا وَمُوآبَ مِنْ عَبْرِ أَرْدُنْ أَرِيحًا شَرَقًا . عِنْ إِلَا وَأَمَّا سِطْ الأوي ظَمْ يُنطِهِ مُوسَى مِيزَاثًا لِأَنَّ الرَّبِّ إِلَّهُ إِسْرًا ثِيلَ هُوَ مِيرَاثُهُمْ كَمَّا قَالَ لَهُمُ

# ألْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

كَنْ وَهٰذَا مَا أَخَذُهُ بُّلُو لِمُرَائِيلَ مِيرَانًا فِي أَرْضِ كُنْصَانَ مَا وَزُّهُمْ إِيَّاهُ أَلِمَازَارُ ٱلْكَاهِنَ وَيَضُوعُ بَنُ فِنِ وَرُؤْسَا ۗ آبَاهُ أَسَاطٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٢٠٠٠ يَحَسَبِ فَرْعَتِ مِيرَاهِمْ ݣَا أُمَّرَ ٱلرُّبُّ عَلَى لِسَان مُوسَى اِلتَّسْمَةِ ٱلْأَسْبَاطِ وَيَعْمَتِ ٱلسِّبْطِ . جَيْكُ لِأَنَّ مُوسَى كَانَ قَدْ أَصْلَى السِّبْطَائِنِ وَصَفِ ٱلسِّبْطِ مِيرَاتُهُمْ فِي عِبْرِ ٱلْأَدْدُنَّ وَلَمْ أَيْنِطِ لِسِبْطِ لَاوِيَ مِيرَانًا بَيْنَهُمْ. ﴿ يَكِينِ وَذَٰلِكَ أَنَّ بَنِي نُوسُفَ ٱلْمُسُوا إِلَى سِبْطَيْنِ مَنَتَى وَأَفْرَائِمَ وَلَمْ يَكُنْ لَنِي لَاوِيَ فِنْمُ فِي ٱلْأَرْضِ سِوَى مَدُنِ لِلسَّكْمَى وَضُوَاحِيهَا لِمَوَاشِيهِمْ وَأَمْوَالِمْمْ . ﴿ يَكُونِ كُمَّا أَمَرُ ٱلرَّبُّ مُوسَى فَعَلَ بُنُو إَسْرَائِيلَ وَقَتِهُوا ٱلْأَرْضَ . يَعِيْجُ مَتَقَدَّمَ بَنُو يَهُوذَا إِلَى يَشُوعَ فِي ٱلْجَعِالِ وَقَالَ لَهُ كَالِ بَنْ يِفْنَا ٱلْمَنزِيُ قَدْ مَلْمَتَ مَا قَالَ ٱلرَّبْ لِمُرسَى رَجُل آهَدِ فِي شَأْنِي وَشَأْنِكَ فِي قَادِشَ مَرْيَمَ - وَكُنْتُ أَمَّا أَنِ أَرْبَينَ سَنَةَ حِينَ أَرْسَلَني مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِ مِنْ قَادِشَ مَرْنَبِعَ لِجُسَ ٱلْأَدْضِ وَعُدْتَ إِلَيْهِ بِمَا إِ عَلَى مَا كَانَ فِي قَلْمِ . ﴿ يَهِيْكِ فَأَمَّا إِخْوَقِيَ ٱلَّذِينَ صَعَدُوا مَعِي فَأَذَانُوا فَلُوبَ الشَّفِ وَأَمَّا أَنَا فَلْعَسَلْتُ ٱلِانْفِيادَ لِلرَّبِّ إِلْمِي ، المَشْخِ فَعَلَ مُوسَى فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمِ وَقَالَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي وَطِئْهَا فَدَمُكَ لَكَ تُكُونُ مِيرَانًا وَلِيَلِكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ لِأَنْكَ لُصَلْتَ ٱلِأُنْهَاكَ لِلرَّبِ إِلَى. ﴿ يَكُنِّكُمْ وَٱلْآنَ مَا آنَا فَدَ أَبْعَانِي ٱلرَّبِّ حَيًّا مِنْ ذٰلِكَ ٱلْحِينِ إِلَى ٱلْيَوْمَ كَمَّا وَعَدَ وَهَٰذِهِ خَسْ وَأَرْبَلُونَ سَنَةً مُنذُ خَاطَتَ ألُّتُ مُوسَى عِنْهَا ٱلْكَلْمِ مِينَ كَانَ إِسْرَائِلْ سَائِينَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَأَنَا ٱلْيُومَ أَبْنَ خَس وَثَمَانِينَ سَنَةً عِنْهِ } وَأَمْ أَذَٰلِ ٱلْيُومَ مَوْمًا كَمَا كُنْتُ يَوْمَ أَنْسَلِنِي مُوسَى مِثْلُ فَوَقِي حِينَاذٍ غُونِيَ ٱلآنَ فِينَالِ وَٱلْحُرُوجِ وَٱلدُّخُولِ . ﴿ إِنَّا فَالْآنَ أَعْلِنِي هَٰذَا ٱلْجَيْلَ ٱلَّذِي تَكَلَّم عَنَّهُ ٱلرُّبُّ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمُ لِأَنَّكَ أَنْتَ سَمِنْتَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَهُمَاكَ ٱلْمَنَاقِبُونَ وَمُدُنَّ مُراها . يهيده وابنة وعاز وعاشان بهيده وقتل وأشنة ونصب عليه وقيسة وأكريب ورَينة وتار وقاساة والكريب ورَينة بنام لمدن مُراها . يهيده وتفرون وقرابها وقراها ، يهيده وين تفرون وجه الفراع والمناد مهده وقراها والشدوة وقراها . يهيده وأشدوة وقرابها وقراها والمنابع وفرا الفرا يهيده والمنابع وعلوا المنابع والموا والمنابع والمنابع

#### ألفضل السادس عشر

## ألفضل السَّابِعَ عَشَرَ

عَنْهُ وَالْتُو الْحَرْمَةُ السِلْطِ مَشَى الْأَنْهُ كُولُ فُوسْفَ فَكَانَ الْمَكِمَ كُومَعُلَى إِلَيْ الْمَحْ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَاكِمُ فَلَمْ اللّهِ وَهِي الْمَرْعَلِي وَالْعَلَمُ الْمَاكِمُ فَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

عِندَ الْهُورِ عَنَيْدٍ الْمُؤْوِبِ لِأَوْ الْبُمْ وَالنَّمَالُ لِلْنُنَى وَحَدُمُا الْهُوَ وَهُو يَنْهِي إِلَى الْهُورَ تَهُا لَا لَهُ مِن يَسْأَكُوْ وَقِ الْهِمَ الْمُؤْوِلُهُمْ وَقَوْالِهَا وَسُكَانُ وَوَ الْهِمَا وَشَكَانُ عَيْنَ وَوَوَ الْهِمَا وَمُؤَالِهَا وَمُكَانُ عَيْنَ وَوَوَ الْهِمَا وَمُكَانُ مَثَالُكُ وَقَوْالِهِمَا وَمُكَانُ عَيْنَ وَوَوَ الْهِمَا وَمُكَانُ مَثَالُكُ وَقَوْالِهِمَا وَمُكَانُ عَيْنَ وَوَوَ اللهَ وَاللّهُ اللّهُ وَقَوْالِهِمَا وَمُكَانُ عَيْنَ وَوَالِهِمَا وَمُكَانُ مِنْنَا اللّهُ وَقَوْالِهِمَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْوَوْمُ وَاللّهُ عَلَى الْمُثَالِقِينَ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

#### ألفضل آلثَامِنَ عَشَرَ

﴿ يَهِمُ وَالنَّامُ عَلَمُ مُلْفَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي شِيلُوْ وَتَصَبُّوا هُمَاكَ خِلَّةَ الْحُمْر وأَحْسَبُتِ ٱلْأَوْضُ بَيْنَ ٱلْبِيهِمْ • يَحْتَكُمُ وَبَيْقَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَبَتَهُ أَسْبِلُوا أَ مُلْمَتُم مِيرَاتِهَا . ﴿ يَهِي مُقَالَ بَشْئِ لِنَبِي إِسْرَايْلِلَ إِلَى مَنَى أَنْتُمْ مُتَصَاعِدُونَ عَن الدُّخولِ لِأَصْلَالِ ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي أَعْطَاكُمْ ٱلرَّبُّ إِلَهُ آبَالِيكُمْ . ﴿ يَكُمْ خُذُوا لَكُمْ مِنْ عَمَلَ سِبْطٍ ثَلاَثَةَ رِجَالٍ فَأَرْسِلُهُمْ فَيَنْهَضُونَ وَيَسِيرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَيُخَطِّطُونَا بِمُسَب أَنْصِبْهُمْ ثُمُّ مُرْجِدُونَ إِنَّ . يَحْتَيُعُ يَشْجُونَا سَبِنَةَ أَصَّامٍ فَلِثِيمُ يُهُوذَا عِنْدَ تُخْبِ جُلُومًا وَآلَ يُرْسُفَ عِندَ تَخْيِهِمُ نَهَالًا: عَلَيْهِمُ وَأَنْهُمْ تَغَطِّطُونَ ٱلْأَرْضَ سَبِعَةَ أَقْسَامٍ وتَتُودُونَ إِنَّ إِلَى هَٰهَا حَتَّى أَلَقِ لَكُمْ ٱلْثَرْعَةَ بَيْنَ بَدَي ٱلزَّبِّ إِلَينًا ﴿ \$ \$ \$ إِنَّا ٱللَّاوِلِينَ لَيْسَ لَمْمُ نَصِيبٌ بَيْنَكُمْ لِأَنَّ كَمَهُوتَ الزَّبِّ لهُوَ مِيرَاقَهُمْ وَجَادًا وَرَأُوبِينَ وَيَصْفَ سِبْطِ مَلَنِّي قَدُ لَخَذُوا فِي شَرْقِيَّ عِبْرِ ٱلْأَزْدَٰنِّ مِيرَاقِهُمْ ٱلَّذِي أَعْلَمُ لَهُمْ مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِّ . عَيْنِيجٍ فَقَامَ ٱلْقُومُ وَمَضَوا وَأَوْسَى بَشُوعُ ٱلذَّاهِبِينَ لِتَغْطِيطِ ٱلْأَرْضِ قَائِلًا أنشئوا وَسيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَطِطُوهَا وَعُودُوا إِلَيَّ حَتَّى أَلَقَ ٱلْمُرْعَةَ بَيْنَكُمْ هُمَّا أَمَامَ ٱلرُّبِّ فِي شِيلُوٍّ . ﴿ يَكُمْ فَعَنَى ٱلْقَوْمُ وَجَالُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَطَطُوهَا بَحَسْبِ ٱلْمُدْن سَبْمَةَ أَصْلَمِ فِي كِتَلِبِ وَعَادُوا إِلَى يَشْوعَ إِلَى ٱلْحَلَّةِ بِشِيلُوَ ﴿ كَالْمُثِلَّةُ فَأَلْقَ لَمُمْ يَشُوعُ ٱلْمُرْعَةَ فِي شِيلُو أَمَامُ ٱلرَّبِ وَقَدَمَ لَهُ عَلَىٰ ٱلْأَرْضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِحَسِب أَنْصِبَهِمْ ، 2018 فَمَرَجَتْ فُرْتَعْ سِبْطِ بَنِي بَلْيَامِينَ بِحَسِبِ عَصَى ارْهِمْ فَكَانَ لَخُمْ قُرْعَتُهُمْ أَبِينَ بَنِي يَهُوذًا وَنِنِي لِمُسْفَ . ﴿ لَكُنِّي إِذَكَانَ تُخْلَهُمْ مِنْ جِمَةِ ٱلثَّمَالِ مِنَّ ٱلْأَرْدُنِّ مَاعِدًا إِلَى جَانِبِ أَرِيحًا شَهَالًا ثُمَّ يَصَمَدُ فِي ٱلْجَبْلِو غَرُمًا وَيَفْذُ عِنْدَ يَرَّبِ بَيْتَ آوِنَ . ﴿ ﴿ وَيَرْ أَلَقُمُ مِنْ هُنَاكَ إِلَى لُوزَ إِلَى جَانِيهَا ٱلْجَنْوِيِّ وَهِيَ بَيْتَ إِيلٌ وَيَهْبِطُ إِلَى عَطَارُوتَ أَذَارَ عَلَى ٱلْجَهَلِ جَنُوبِيُّ بَيْتَ حُورُونَ ٱلسُّغَلَى. عَنْ وَيَتَدُ ٱلْغَمْ وَيَهِلُ مِنْ جِهَةِ ٱلْمُنْرِبِ جَنُواً إِلَى ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي نَجَاهَ بَبِتَ مُورُونَ جَنُواً وَيْفَذُّ عِنْدَ قِرْبَةً بَسْلَ ٱلَّتِي هِيَ قِرْبَةً يَهَادِيمُ وَهِيَ مَدِينَةٌ لِينِي يَهُوذَا . هٰذِهِ جِبَــةٌ ٱلْفَرْبِ. عِنْ وَجِمَةُ ٱلْجَنُوبِ مِنْ طَرَفِ قِرْيَةً مَسَادِيمَ وَيَخْرُجُ ٱلْخُمُ غَرْبًا إِلَى مَين نَشُوحَ عَلَيْهِ ثُمُّ يَبْطٍ إِلَى طَرَفِ ٱلْجَبْلِ ٱلَّذِي ثُجَّاهُ وَادِي ٱبْنِ هِنُّومَ ٱلَّذِي فِ وَادِي ٱلْجَابِرَةِ شَمَالًا وَيَفْعَدِرُ فِي وَادِي هِنُّومَ إِلَى جَانِبِ بِيُوسَ جَنُوبًا ثُمُّ يَهْبِطُ إِلَى غَيْنَ رُوحِلَ ﴿ يَهِنَدُ مِنَ ٱلثَّمَالِ وَيَفْسَدُ إِلَى عَيْنَ تَصْنَ ﴿ يَهِمُ أَمُّ إِلَّى خَلِلُونَ مُقَائِلَ عَمَةِ أَدْثِيمَ وَيَتَحَدِدُ إِلَى حَجْرِ بُومَنَ بْنِ وَأُوبِينَ وَيَأْخَذُ إِلَى الْجَاب

# ألفضل التآسع عشر

وَمَرَجَتِ ٱلْمُرْعَةُ ٱلتَّانِيَةُ لِشِّمُونَ لِسِبْطِ بَنِي شِّمُونَ بِحَسَبِ عَثَارِهِمْ وَكَانَ بِيرَاتُهُمْ فِي مِتِّمَنِ مِيرَاثِ بَنِي يَهُوذًا · كِئْكُمْ فَكَانَ لَمْمْ فِي مِيرَاثِهِمْ بِلْرَ سَبْعُ وَشَيْمُ وَمُولَادَةُ ﴿ يَجِيعُ وَحَمَرَ شُوعَالُ وَبَالَةً وَعَلَمُمْ ﴿ يَجِيعُ وَأَتَّتُولُهُ وَبَبُولُ وَمُرْبَ وَمِنْ وَمِنْ وَبَيْتُ الْمُرْكُونِ وَحَصَر سُوسَةً عِنْ وَمَنْ لَالْوَنْ وَشَرُوحَنْ تَلَاثَ عَشْرَةَ مَدِينَةً بِقُرَاهَا . ﴿ وَعَيْنُ وَرِمُونُ وَعَاثَرُ وَعَاشَانُ أَزْمِ مَدُن بِقُرَاهَا . وَحَيْمُ ٱلْثَرَى ٱلَّتِي حَوْلَ يَلْكَ ٱلْمُدْنِ إِلَى بَعْلَةَ بِيرَ وَهِيَ رَامَةً ٱلْجُنُوبِ . هُمَا بِيرَاتُ سِبْلًا بَنِي بِتَمُونَ بَحَسِ مَثَارِهِمْ . عِنْ وَكَانَ بِيرَاثُ بَنِي بِتَمُونَ مِنْ سَهُم بَنِي يَهُوذًا لِأَنَّ سَهُمَ بَنِي يَهُوذًا كَانَ زَائِمًا عَلَيْمٍ فَوَرِثَ بَنُو بَثُّمُونَ فِي ضَمَ مِعِ أَيْهِمْ وَكُنَّا لِمَ وَمُرْجَتِ ٱلْمُرْعَةُ ٱلتَّالِيَّةُ لِنِي زَيُولُونَ بِحَسَبِ عَشَارِهِمْ فَكَانَ تُخْمُ مِيرَاتِهِمْ إِلَى سَادِيدَ. عِنْ وَمِصْدَ نُخْتُهُمْ أَغُو ٱلْغِرِ وَمَرَعَةَ وَيَصِلْ إِلَى دَأَاشَتَ وَيْلِنْمُ إِلَى الْوَادِي أَلْنِي قُالَةَ يُفْنَعُامَ عِنْ اللَّهِ ثُمَّ يَنْطِفُ مِنْ سَادِيدَ شَرَقًا نَحُو مَشْرِق التُمْسَ عَلَى تَخْمِرُ كِنْلُوتَ تَابُودَ وَيَنْهُذُ إِلَى الدُّيْرَتِ وَيَسْمَدُ إِلَى يَافِيمَ ﷺ وَمِنْ مُّ يَرُهُ قَرُمًا إِلَىٰ شِرْقِيٓ جَتَّ حَافَرَ وَعِتْ طَامِينَ وَيُنْذُ إِلَى دِمُونَ وَيَسْلِفُ إِلَى نِيمَةَ. عِنْ وَيَدِلُ ٱلْفُهُمُ حُولُمًا كَمَالًا إِلَى حَنْاتُونَ وَبَنْهِي إِلَى وَادِي يَنْتَخْيِلَ ﴾ في وَفَلْةً وَمُهَلِالَ وَشِمْرُونَ وَيَدَأَلَهُ وَبَيْتَ لَحْمَ - فَهُنَاكَ ٱلنَّا عَضْرَةَ مَدِينَةٌ بِشُرَاها . عَيْهِ هُذَا بِيرَاتْ بَنِي زَيُولُونَ بِحَسَبِ عَشَائِرِهِم يَفْ ٱلْمُنْ بِفُرَاهَا ، عَنْ ﴿ وَمَرَجَتِ ٱلْمُرْعَةُ ٱلزَّامِينَ لِيَمَّاكُمُ لِنِي يَمَّاكُمُ بِحَسَبِ عَشَارِهِم · ﴿ يَكُمُ لَكُانَ تَخْهُمُ إِلَى يِزْمَعِلَ وَالْكَلْوْتِ وَشُوخَمَ عَيْدٍ وَخَفَادَائِم وَشِيوُونَ وَأَفَامَرَتَ عِيْدٌ وَالرَّبِيتِ وَقِشْيُونَ وَآمِسَ عِنْكُ وَرَامَتَ وَعَبْنَ خَيْمٍ ۚ وَعَيْنَ حَدَّةً وَبَيْتَ فَصِّيصَ ﴿ كُنْكُ وَيَصِّلُ وَيَصِّلُ ٱلْقُمُ إِلَى تَابُورَ وَتَعْصِيمَةً وَبَيْتَ مُمْنَ وَيَقْدُ نُخْلُهُمْ عِنْدَ ٱلْأَرْدُنَّ. فَهَنَّ اكْ ستَّ عَفْرَةً مَدِينَةً بِثُرَاهَا ﴿ يَرُاكُ مِيرَاتُ سِلْطٍ بَنِي يَسَاكُمْ بِحَسْبِ عَفَارِهِمْ مِنَ ٱلْمَدُنِ وَقُرَاهَا • عَنْهِ وَمَرَجَتِ ٱلْفُرْعَةُ ٱلْحَالِيسَةُ لِسِبْطِ بَنِي أَشِيرَ بِحَسَبِ عَشَارُهِم. ﴿ وَمُعَانَ ثُغُنُّهُمْ خَلَقَتَ وَسَلِيَ وَبَاطَنَ وَأَكْشَافَ ۚ ﴿ وَأَلَّمَا لَكَ وَعَمَادَ وَمِثَالَ وَبَقْمِي غَرْبًا إِلَى كُرْمَلَ وَشِيعُورَلِئَاتَ ﴾ ويُنطيفُ شَرْقًا إِلَى بَيْتَ عَاجُونَ ثُمُّ يَتْصِلُ إِلَى زُبُولُونَ وَإِلَى وَادِي يَلْتَخْسِلَ عَلَى شَمَالَ بَيْتِ ٱلْمَامَقِ وَنَمِيشَلَ وَيَغَذُ إِلَى كَابُولَ شَمَالًا ﷺ وَإِلَى عَبْرُونَ وَرَخُوبَ وَحَشُونَ وَقَانَةً إِلَى صَيْدُونَ ٱلْكُنْرَى ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَيَعْلِكُ ٱلْخُمْمُ إِلَى ٱلْأَلَنَةِ وَإِلَى ٱلْمُدِينَةِ ٱلْخُصَٰنَةِ سُودَ ثُمُ يَنْطِك إِلَى حُومَةَ وَيُغَذُّ عِنْدَ ٱلْجَرِ فِي قِنْمِ أَكْرَبِ عِينِ وَغَمَّ وَأَفِيقَ وَرَحُوبُ . فَهَاكَ اتخان وَعِشْرُونَ مَدِينَةً بِعُرَاهَا. عَلَيْنَ هَذَا مِيزَاتُ سِبْطِ بَنِي أَشِيرَ بِمَسَبِ عَفَارِهِمْ يَكَ ٱلْمُعُنُ مَغْرَاهَا • ﴿ وَمَرْجَتِ ٱلْفَرْحَةُ ٱلسَّادِسَةُ لِنِي فَمَالِيَ بِحَسَبِ عَنَارِهِم ﴿ فَكَادَ غُخْتُهُمْ مِنْ حَالَفَ مِنَ ٱلْبَاوْطَةِ عِنْدَ صَنْفِيمَ وَأَدَامِ ٱلنَّاقَبِ وَيَبْنَيْلَ إِلَى لَقُومَ وَيَهْذُ إِلَى ٱلْأَرْدُنِّ. ﴿ وَيُعِلِّ وَيُنطِفُ ٱلنُّهُمْ غَرْبًا إِلَى أَزْلُوتَ تَالِورَ وَيَنْفُذُ

منهَا إِلَى خُفُوقَ وَيَتَصِلُ إِلَى زُيُولُونَ جَنُوبًا وَإِلَى أَسْبَرَ غَرْبًا وَإِلَى يَبُوذَا إِلَى ٱلْأَذُذُنِّ شَرَّةً . ﴿ وَهُنَاكَ مِنَ ٱلْمُدُنِ ٱلْعُصَّنَةِ ٱلصِّدْيَمُ وَصِيرُ وَهُمَّتُ وَرَقَّتْ وَكَتَارَتُ بهيئين وأذامة والرائمة وحاسور فيهيج وتسادش وأذرعي وعين حاسور كليُّ وَيَرْدُونُ وَيَجْدَلُ إِلَى وَحُودِيمُ وَبَيْتَ عَنَاتُ وَبَيْتَ تَعْمَلُ . فَمُثَاكَ يَسْمَ عَشْرَةَ مَدِينَةُ بِقُرَاهَا. ﴿ يَهِي هٰذَا مِيرَاتُ سِبْطِ بَنِي تَفَالِيَ بِحَسْبِ عَشَا أِرْهِمْ مِنَ ٱلْمُدُنِ وَفُرَاهَا . جِنْ وَخَرَجَتِ ٱلْمُرْعَةُ ٱلنَّالِيَّةُ لِسِبْطِ بَنِي ذَانٍ بَحَسَبِ عَشَارِهِمْ وَيَهِ فَكَانَ غَمْ مِيرَاتِهِمْ مُرْعَةً وَأَشْنَاوُولَ وَمَدِينَةَ ٱلنَّحْسِ مِنْ وَشَلَّتِينَ وَأَوْلُونَ وَيْلَةَ عِنْهِ وَأَلِلُونَ وَغِنَاتَ وَعَلَرُونَ عِنْهِ وَأَلْتُنَّهَ وَجِنُّونَ وَبَلَاتَ عِنْهِ وَيَهُودَ وَبَنِي يَرَقَ وَجَتَّ دِمُونَ ١٤٠٨ وَمِيامَ ٱلْيَرْفُونِ وَٱلرَّفُونَ مَمَّ ٱلنَّمْمِ ٱلَّذِي مُقَابَلَ يَافَاه كالمنه وَوَمَ نَخُمُ بَنِي دَانٍ صَيِّنًا عَلِيْمٌ فَصَيدُهِ ا وَخَارُلُوا لَاثَمَ وَأَخَذُوهَا وَضَرَ بُوهَا بَحَدُ ٱلسُّيْفِ وَوَرِثُوهَا وَسُكُنُوا فِيهَا وَسَمُوهَا لَاشْمَ دَانَ بِأَسْمِ دَانِ أَبِيهِمْ . عَلَيْ هُمَا مِيرَاتْ سِبْطِينِي دَانِ مِحْسَبِ عَنَارِهِمْ يَكَ ٱلْمُدْنُ بِعْرَاهَا . عَنَا وَلَا فَرَغُوامِنْ فِسْمَةِ ٱلأَرْضِ نَظُومِكَا أَعْلَى بَنُو إِسْرَائِكِ لِيَشُوعَ بْنِ نُونِ مِيرَاثًا فِهَا بَيْنُهُم . كلي أَعْلَوْهُ بِأَمْرِ ٱلزَّبِ ٱلْمَدِينَةَ ٱلَّتِي طَلَّبَهَا وَهِيَ تَجَةَ سَادَحُ فِي جَبَلِ أَفْرَائِهمَ فَيْنِي ٱلْمَدِينَةِ وَأَقَامَ بِهَا ﴿ كِينِهِ هَا هُوادِيثُ ٱلَّتِي مُسَمَّا الْعَاذَارُ ٱلْكَاهِنُ وَيَشُوعُ أَيْنُ فُونِ وَدُوْسًا ۚ آبَّاۥ اسْبَاطِ بِنِي إِسْرَائِيلَ بِٱلْخُرْعَةِ بِي شِيلُوَ أَمَامَ ٱلرَّبِ عِنْدَ بَكِب خِيَاةً ٱلْمُصَمَّرُ وَقَرَ غُوا مِنْ مِنْهُ وَٱلْأَدْضَ

#### ألفصل العشرون

#### ألفصل الحادي والعشرون

مِنْ عَثَاثِدِ سِبْطِ بِسَاكَ وَمِنْ سِبْطِ أَشِيرَ وَسِبْطِ تَعْالِي وَنَصْفِ سِبْطِ مَفَسَى فِي وَاشَانَ. عِنْ وَلِنِي مَرَادِيَ بَحَسْبِ عَنَارُهِمِ أَنْنَا عَثْرَةً مَدِينَةً مِنْ سِبْطٍ دَاْوِبِينَ وَسِبْطٍ جَادٍ وَسِبْطِ زَبُولُونَ . ﴿ يَهِمُ كَأَعْلَى بَنُو إِسْرَائِيلَ لِلَّادِ بِينَ هَٰذِهِ ٱلْمُدُنَ وَعَامِرَهَا بْالْمُرْعَةِ كَا أَمْرَ ٱلرَّبُّ عَلَى لِسَاءِ مُوسَى . كَلَيْحِ: وَأَعْطُوهُمْ مِنْ سِبْطٍ بْنِي يَهُوذَا وَسِبْطٍ بَنِي شَمُونَ هٰذِهِ ٱلْمُدْنَ ٱلْتِي سَتُذَكِّرُ إِلْسَالَهَا كِينَا إِنْ مَكَانَتْ لِنِي هُرُّونَ مِنْ عَشَارُ ٱلْقَهَاتِينَ مِنْ يَنِي لَادِيَ لِأَنَّ لَــُهُمَ خَرَجَ أَوْلَا لَهُمْ . ﴿ لَيْهِ فَأَغَطُوهُمْ قِرَيَةَ أَرْبَمَ وَهُوَ أَوْ عَنَاقَ ٱلَّتِي هِي خَوُونُ فِي جَبَلِ يَهُوذًا وَمَا حَوْلُمَا مِنَ ٱلْحَاجِرِ . كِينَ فِي فَأَمَا مُحْرَآهُ ٱلْدِينَةِ وَقُرَاهَا فَأَعْلُوهَا لِكَالِكِ بنَ فِنَا مِيزَاثَالُهُ . كَانِينَ وَلِنِي هُرُونَ ٱلْكَاهِن أَعْلُوا خيرُونَ مَدِينَةَ مَنْجَإِ ٱلْمَاتِلِ وَعَاجِرَهَا وَلِنَةَ وَعَاجِرَهَا مِنْكِينَ وَيَدْرِ وَعَاجِرَهَا وأشتوع وتفاجرها بين وحولون وتفاجرها وذبير وتخاجرها بين وعين وتحاجرها وكيلة وْتَعَاجِرَهَا وَبَيْتَ شَمْسَ وَتَعَاجِرَهَا يَسْمَ مُدَّنِ مِنْ هُذَيْنَ ٱلسِّطِيْنِ ، ١١١٤ وَمِنْ سِبْطِ بَلْيَامِينَ جِبْنُونَ وَعَاجِرَهَا وَجَبْعَ وَتَعَاجِرُهَا ﷺ وَعَنَاتُوتَ وَعَاجِرَهَــَا وَعَلَّمُونَ وَتَعَاجِرُهَا أَرْجَ مُدْنٍ . عِنْهِ جَعِ مُدُّن بَنِي هُرُونَ ٱلْكُمَّنَةِ ثَلَاثٌ عَشْرَةَ مَدِينَةً عِجَاجِرِهَا . عَيْنِهِ وَأَمَّا عَثَالِرُ بَنِي فَهَاتَ ٱللَّادِ بَينَ مَنْ بَنِي مِنْ بَنِي فَهَاتَ فَكَا أَتْ مُنْ أَوْعَهِمْ مِنْ سِبْطِ أَفَرَائِمَ . عِلْهِ فَأَعْلَوْهُمْ شَكِيمَ مَدِينَةً مَغْمِ ٱلْقَاتِلِ فِي جَبَل أَفْرَائِيمَ وَعَاْجِرَهَا وَجَاذَرَ وَتَعاجِرَهَا عِلَيْنِي وَفِيْصَنِيمَ وَعَاجِرَهَا وَبَيْتَ خُورُونَ وَتَعَايِرُهَا أَوْبَمُ مُدُنِ. جِنْ فَي وَمِنْ سِبْطِ دَانِ أَكْمَا وَتَعَايرُهَا وَجَنُّونَ وَتَعَايرُهَا مِينِهِ وَأَ الْوَنَ وَعَامِرِهَا وَجَتُّ رَمُونَ وَعَامِرَهَا أَرْبَمَ مُدُنِ . كَيْنَا وَمِن نصفِ سِيْطِ مَنْتُى تَمْنَاكُ وَعَاجِرُهَا وَجَتَّ رَمُونَ وَعَاجِرَهَا مَدِيْنَيْنِ. ٢٢٪ جَمُّ ٱلْمُدْنِ لِمُشَارُ مَنْ بَنِيَ مِن بَنِي فَهَاتَ عَشْرُ مُدُن إِنجَاجِهَا • عَنْهُ وَلَبَنِي جِرْشُونَ مِنْ عَشَارُ ٱللَّاوِيِّينَ مِنْ نَصْفِ سَبِطِ مَنَتَّى جَوْلَانَ مَدِينَةَ مَغُوا ٱلْفَاتِلِ فِي بَاشَانَ وَتَعَاجِرُهَا وَبَصْغُرَةَ وَعَامِرَهَا مَدِينَتِينَ. ﴿ يَكُمُ وَمَنْ سِبْطٍ يَسَّاكُمْ فِضُونَ وَتَحَاجِرُهَا وَذَارْتُ وَعَا عِرَمًا ﴾ إلى وَرُنُوتَ وَعَا عِرَهَا وَعَيْنَ جَنِيمَ وَعَاجِرَهَا أَدْمَ مُدُنْ ِ ﴿ ﴿ إِنَّ إِلَّ وَمِنْ سِبْطِ أَشِيرَ مِثْ الْ وَعَاجِرَهَا وَعَبْدُونَ وَعَاجِرَهَا ١٠٠٠ وَخَلْفَتَ وَعَاجِرِهَا وَرَجُوبَ وَعَالِمَ هَا أَدْتِمَ مُدُنِ. عِنْ قَمِنْ سِبْطِ تَمَالِيَ قَاتَمَ مَدِينَةً مَغُهَا أَقَاتِل فِي أَلْجُلِل وَعَامِرَهَا وَمُعَلُّونَ دُورَ وَعَامِرَهَا وَفَرْ تَانَ وَعَامِرَهَا ٱللَّاثُ مُدُن . عِنْ جَمِهُمُدُن ٱلْجِرْخُونِينَ بَحَسَبُ عَمَارِهِم كَلاثَ عَشْرَةَ مَدِينَةَ بَعَاجِرِهَا ﴿ ١ كُلُهُمْ وَلِمَشَارِ بَنِي مَرَادِي ٱللَّاوَلِينَ ٱلْبَاقِينَ أَعْطُوا مِنْ سِبْطِ زَبُولُونَ الْمُنْكَامَ وَتَعَاجِرَهَا وَقَرْتَةً وَعَاجِرَهَا 👥 وَدِمْنَةً وَعَاجِرَهَا وَنَهْلَالُ وَتَحَاجِرَهَا أَرْبَعَ مُدُنٍ . عَنْهِ وَمِنْ سِبْطِ رَأُوبِينَ بَاصَرَ وَغَاجِرَهَا وَيَهْصَةً وَغَاجِرَهَا وَقَدِبُوتَ وَغَاجِرَهَا وَمُنْفَتَ وَغَاجِرَهَا أَدْتَمَ مُدن . ١٠٠ وَمَن سِبطِ جَادٍ رَامُوتَ مَدِينَةً مَنْجًا ٱلْثَاتِلِ فِي حِلْمَادَ وَعَاجِرَهَا وَعَنايْجَ وَغَايِرَهَا وَحَشُبُونَ وَعَايِمُهَا وَيَنْزِيرَ وَعَاجِرَهَ أَرْبَعَ مُدُنٍّ . ١٢٤٤ جَيعُ مُدُنَّ يَنِي مَرَادِيَّ ٱلْمَاقِينَ مِنْ عَمَارِ لَادِيَ بِمَسْبِ عَمَارِهُم ٱلْخَاعَشْرَةَ مَدِينَـةً وَهِيَ قُرَّعَتْهُمْ ، ﷺ فَجَيْعُ مُدُن بَنِي لَاوِيَ فِي وَسَطِيدِاتٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ غَانِ وَأَذْبَتُونَ مَدِينَةً يَجَامِهِ مَا وَكِينَ إِلَى وَكَانَتُ فِكَ ٱلْمُدْنَ كُلُّ مَدِينَةٍ بِنَهَا يَجَامِرِهَا مِن حُولِهَا هُكُذَا يَجِيعُ بَلِكَ ٱلْمُدُنِ ، عَلَيْكِ وَأَعْلَى ٱلرَّبُّ إِسْرَا نِيل يَجِيعَ ٱلْأَدْضِ ٱلِّتِي حَلَفَ أَنَّهُ يَسْطِيهَا لِا آبَانِهِم فَسَلَكُوهَا وَأَمَامُوا مِنَا عَلَيْهِ وَأَرَاحُهُمْ ٱلرَّبِّ مِنْ كُلُّ جَانِبِ بِحَسَبِ جَمِع مَا أَقْمَمَ عَلَيْهِ لِآ بَآلِهِمْ وَلَمْ يَثِبَتْ فِي وُجُوهِهِمْ أَحَدُ مِنْ جَمِيمٍ أَعَدَآلِهِمْ بَل أَسْلَمَ ٱلرَّبُّ إِلَى أَبِيبِهِمْ جَمِعُ أَعْدَائِهِمْ عَلَيْكُ لَمْ نَسْفُطْ كَلَسْـةٌ وَاجْدَهُ مِنْ جَمِعِ كَلامُ أَلْحَيْر ٱلَّذِي كُلُّمَ ٱلرَّبِّ بِهِ آلَ إِسْرَائِيلَ بَلْ مَمَّ كُلُّهُ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

﴿ يَهِمُ مِنْدُوا اَسْدَاعَى بِشَوْعُ الزَّاوِمِينِينَ وَالْجَاوِينَ وَيَصَفَّ سِلْطِ الْمُذَّى ﴿ وَالَ لَمْمَ قَدَ خَطِطْمُ جَمِيعً مَا أَمْرَكُمْ بِهِ مُوسَى تَعَلِّمُ الزَّبِ وَسِمْتُمْ لِقُولِي فِي جَمِيمٍ صَا

أَمَرَتُكُمْ بِهِ ﷺ وَلَمْ تَتَرَكُوا لِغَوْتُكُمْ لهذِهِ ٱلْأَيَّامَ ٱلْكَثِيرَةَ إِلَى لهذَا ٱلْيَوْم وَخَفظتُمْ وَسَيَّةَ أَلَابٍ إِلْمُكُمِّ ﴿ يَهِيجٍ وَالْآنَ فَنَدْ أَرَاحَ ٱلرَّبِّ إِلَٰهُكُمْ إِغْوَتُكُمْ كَا وَعَدَهُمَّ فَانْصَرِفُوا ٱلْآنَ وَٱذْهَبُوا إِلَى خِيـَـامِكُمْ وَأَرْضِ مِلْكِكُمُ ٱلَّتِي أَصْلَاكُمْ مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِّ فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِ ۚ ﴿ ﴿ كُلِّي لَكِنْ تَحَرُّوا ٱلْمَعَلَ بِٱلْوَصِيَّةِ وَٱلشَّرِيعَة ٱلِّتِي أَوْمَاكُمْ بِهَا مُوسَى عَبْدُ ٱلرُّبِ أَنْ تَحِبُّوا ٱلرَّبِّ إِلَيْكُمْ وَتَسْلَحُوا فِي جَمِيمٍ سُبِّكِ وَتَعْفَلُوا وَصَايَاهُ وَتَتَمَنِّنُوا بِهِ وَتُعْبُدُوهُ بَكُلَّ فَلُوبِكُمْ وَنُمُوسِكُمْ ﴿ ٢٠٠ وَبَارَكُمْ يَشُوعُ وَصَرَفَهُمْ فَأَنْطَلُوا إِلَى خِيَامِمْ ، ﴿ يَكُنِينِ وَنِعْفَ سِلْطِ مَنْشَى كَانَ قَدْ وَزَقْهُمْ مُوسَى فِي بَاشَانَ وَأَمَّا النَّصْفُ ٱلْآخَرُ فَورَتْهُمْ يَشُوعُ بَنِينَ إِنْوتِهِمْ فِي عِبْرِ ٱلْأَزْدُنِّ غَرَّا. وَعِنْدَمَا صَرَفَهُمْ يَشُوعُ أَيْمُنَا إِلَى خَالِهِمْ بَارَكُهُمْ ﷺ وَخَاطَبُهُمْ قَائِلًا بَالْ كَثِيرِ تُتُودُونَ إلى خِيَايِكُمْ وَبِمَوَاشِ كَثِيرَةِ جِدًا وَبِفِضْةٍ ودَهَبِ وَنَحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَثِيَابٍ كَثِيرَةٍ جِدًا فَأَفْسُوا غَنَائِمَ أَعْدَآيَكُمْ مَمْ لِغُوْيَكُمْ ﴿ ﴿ لَكُنْ فَسَادَ بُنُو رَأُوبِينَ وَبُو جَادٍ وَيْضَفْ سِبْطِ مَلَتْنَى مِنْ عِشْدِ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ شِيْلُوَ ٱلَّتِي فِي أَرْضِ كَخَلْمَانَ وَٱتْطَلَقُوا إِنِّي أَرْضَ جِلْمَادَ إِلَى أَرْضِ مِلْكِهِمِ ٱلِّنِي وَرَثُوهَا يُحَسِّبِ أَمْرِ ٱلرَّبِّ عَلَى لِسَانِ مُوسَى . عِنْ وَجَالُوا إِلَى بِقَاعِ ٱلْأَرْدُنِ ٱلِّنِي بِأَرْضِ كُنْمَانَ وَبَنَى هُمَاكَ بَنُو رَاوبِينَ وَبُوجُادٍ وَيَصْفُ سِبْطِ مَلَنَّى مَذَبُنَا عَلَى ٱلْأَرْدَنِ عَظِيمَ ٱلْنَظْرِ . ﴿ إِلَيْ أَسْمَ بَنُو إِسْرَائِسِلَ أَنْ قَدْ بَنِي بُو رَأُوبِينَ وَبَنُو جَادٍ وَخِدْثُ سِبْطًا مَثَنَى مَذْبَحًا قُبَالَةً أَرْضِ كُمْانَ فِي بِقَامِ ٱلْأَرْدُنِ مُقَابَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ كُنْكُمْ ظَمَّا سَمَ بِذَٰلِكَ بَنُو إِسْرَائِلَ أَجْتَكَ جَمَاعَةً بَنِي إِسْرَائِلَ كَافَةً إِلَى شِيلُوَ حَتَّى صَمَدُوا إِلَيْهِمْ وَيُقَاتِلُوهُمْ. ﴿ وَمِنْ مَا رَبُّو إِسْرَائِيلَ إِلَى بَنِي رَأُوبِينَ وَيَنِي جَادٍ وَنِصْفِ سِبْطِ مَنْشَى إِلَى أَرْضِ جِلْمَادَ فِخَلَلُ بْنَ الِمَازَارَ ٱلْكَاهِنِ ﴿ لَيْهِ وَمَعَهُ عَضَرَهُ رُوْسًا ۚ مِنْ كُلّ بَيْتِ أبِ مِنْ جِيمِ أَسْبَامُ إِسْرَائِيلَ وَيْبِسُ وَكُلُ وَلِيدِ مِنْهُمْ كَانَ وَيْبِسَ بَيْتِ أَبِيهِ فِي أَلُوفِ إِسْرَائِيلَ . كِلْنَيْكِمْ فَأَوْا بَنِي رَأُوبِينَ وَبَنِي جَادٍ وَخِسْفَ سِبْطٍ مَلَئَى فِي أَرْضِ خِلَمَادَ وَخَاطَلُوهُمْ قَائِينَ £ ﴿ يَكُمُ إِنَّا قَالَتْ جَائَمُهُ ٱلرَّبِ كُنَّهَا مَا هَٰذِهِ ٱلْمُصِيَّةُ ٱلَّتِي عَصَيْتُمْ بِهَا إِلَٰهَ إِسْرَائِيلَ بِزَنِيكُمْ ٱلْيَوْمَ عَنِ ٱفْتِظَا ۚ ٱلرَّبِ إِلْمِكُمْ وَٱنِيَّالِيكُمْ مَذْبَكًا مُغَرِّدِينَ ٱلْيُومَ عَلِي ٱلرَّبِ. ﴿ يَعَلَيْكُ أَظَيلُ لَنَا إِنَّمُ فَلُورَ ٱلَّذِي لَمْ تَعْلَمُوا مِنْهُ بَهُمَا إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ حِينَ وَقَمَتِ ٱلشَّرْبَةُ فِي جَمَاعَةِ ٱلرَّبِ ﴿ ثِنْكُمْ خَنَّى وَغُتُمْ ٱلْيَومَ عَن أفتفآه ٱلرَّبِ وَأَنْتُمُ ٱلْيُومَ تَشَرَّدُونَ عَلَى ٱلرَّبِ وَهُو غَدًا يَضَطَرُمُ مُعْظَهُ عَلَى جَاعَةِ إسْرَائِل بِأَسْرِهَا ۥ ﴿ ﴿ إِلَّهُ كَانَتْ أَدْضُ مِلْكِكُمْ نَجِمَةً فَأَغْبُرُوا إِلَى اَرْضِ مِلْكِ ٱلْآبَ ِ ٱلْتِي حَلُّ مِهَا مَسْكُنُ ٱلرُّبِ وَتَلَكُوا نَيْفَا وَلَا تَضَرُّ وَاعَلَى ٱلرَّبِ وَلَا عَلَيْنَا بِأَبْعَآ لِنكُم أَكُمُ مَّذَبُّهَا غَيْرَ مَذَبِّعِ ٱلرَّبِّ إِلْهَاء ﴿ يَهِينِهِا أَلَّمْ يَكُنْ أَنَّ عَاكَانَ بْنَ ذَارَحَ هُو تَمَدَّى فِي أَمْرِ ٱلْكِيْسَلِ فَكَانَ ٱلسُّخْطُ عَلَى جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ كُلِّهَا ۚ وَهُوَ إِنَّا كَانَ رَجُلًا وَاحِدًا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَمُّتْ بَدْنَيْهِ وَحْدَهُ . عِنْهِ فَأَجَابَ بَنُو رأوبِينَ وَبَنُوجَادٍ وَصَفْ سِبْطِ مَنْتَى وَقَالُوا لِرُوْسًا ٓ ٱلْوَفِ إِسْرَائِيلَ ﷺ ٱلرَّابُّ لِهُوَ ٱلْإِلَٰهُ ٱلْقَادِدُ ٱلرَّبُّ لِهُوَ ٱلْإِلَٰهُ ٱلْقَادِرُ. إِنَّهُ هُوَ يَلْكُمُ وَإِسْرًا نِيلُ سَيَعْلَمُونَ إِنْ كَانَ يَتْرُكُمُ أَوْ عِصْبَانِ عَلَى ٱلزَّبِّ فَلَا يُقِبَ أَفِي هَٰذَا ٱلْذِمُ عِنْ ﴿ إِنْ كُنَّا ٱبْمَنْيَا مَذَبَهَا لِتَرِيغَ عَنِ ٱلْخِلَةَ ٱلرَّبِ أَوْلِنُقَدِمَ عَلَيهِ مُحرَفَةً أَوْ تَقْدِمَةُ أَوْ نَمَنَمَ طَلِهِ ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ فَلِيَاآسِ ٱلزَّبُّ . كَانَ اللَّهُ أَمْ أَمْلُ ذَلِكَ إِلاَ خَوْفًا وَعَنْ سَبِ مَا عَيِنَ خَدًا يَهُولُ بَوْكُمْ لِينِنَا مَا لَكُمْ وَٱلرَّبُ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ عِينَ وَقَدْ جَمَلَ ٱلرُّبُّ فَاصِدُ لاَ يَيْنَا وَبَيْنَكُمْ يَا بَنِي رَأُوبِينَ وَبِنِي جَادِ وَهُوَ ٱلْأَرْدُنَ فَايْسَ لَكُمْ تَعِيبُ فِي الرَّبِ فَيَرُدُ بَلُوكُمْ بَبِينَا عَنْ غَنَاقَةِ الرَّبِ . ﴿ يَكُمْ فَلْنَا لِنَصْتُمْ لِأَ تُعْبَا وَتَهْنَ لَنَا مَذْبَهَا لَا لِغُرْقَةِ وَلَالذَّ بِعَهِ ﴿ وَكُونَ شَاهِدًا أَيْنَا وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَجَالِنَامِنْ مَدُونَا لِنَمُدُ ٱلرُّبُّ أَمَلَمُهُ بِعُرَقَاتَنَا وَذَمَا نِحْنَا وَذَبَائِحِ سَلَامَتَنَا وَلَا تَقُولَ بَنُوكُمْ غَدًا لِيُنِكَ لِيْسَ لَكُمْ تَصِيبُ فِي ٱرَّبِ ، يَحِيجُ وَقُلْنَاإِذَا قَالُوا غَدًا هَذَا لَا وَلِأَجْيَالِنَا تُمُولُ أَتَظُرُوا سُهُ مَذَيْمِ أَرَابَ الَّذِي صَنَهُ آ بَاوْمًا لَا لِمُحْرَفَةِ وَلَا لَذَ بِعِنْدِ بَلْ لِيَكُونَ شَاهِدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ . يَكِينِ عَاسَ لَنَا أَنْ أَمْرَ دَعَى الرّبِ أَوْفَر بِمَ الْيُومَ عَنِ اقْتِفْ آوَ الرّبِ إِنْ

نشي مذه النجرة أو يطيدة أو الله يعة غير مذيح الرب إله الذي المم سكيد . به طنا سخ فيسل الكامن وزوساته الجانمة ودؤساته الحو المرابل الدي منه الكلام الذي قالة بنو دأو بين وزوساته الجانمة ودؤساته الحو المرابل الدي منه في الكلام الذي قالة بنو دأو بين وربي وي جاد وي من منه الزم عليات أن الرب في المرابل وربي والمن المرابل من يدال بن المرابل وربي وربي جاد وربي بلام المرابل المرابل وربي بلام المرابل وربي المرابل وربي المرابل وربي المرابل وربي المرابل وربي المرابل وربي المرابل والمرابل والمرابل والمرابل وربي المرابل وربي المرابل وربي المرابل والمرابل وربي والمرابل والمرابل والمرابل وربي المرابل وربي والمواجد والمرابل وربي والمربل والمرابل وربي والمربل وربي والمربل وربي المرابل وربي والمربل والم

## ألفصل الثالث والعشرون

وَكَانَ بَعْدَ أَيَام كَتِيرَةِ عَبِّ أَنَّ أَوَاحَ ٱلرَّبِّ إِسْرائِيلَ مِنْ جَمِعٍ مَنْ حَوْلُهُمْ مِنْ أَعْدَانَهِمْ أَنَّ يَشُوعَ شَاحَ وَطَعَنَ فِي ٱلسِّن ﴿ يَهِي كُلُّوا مَا سَدَنَّى يَشُوعُ جَمِعَ إِسْرَائِسِلَ وَشُيوخَهُمْ وَرُوْسَا آهُمْ وَنُعْمَلْتُهُمْ وَعُرَفًا آهُمْ وَقَالَ لَهُمْ أَنَا فَدْ شِخْتُ وَطَفَنْتُ فِي ٱلسِّن . وَقُدْ وَأَنَيْمَ جَبِعَ مَا قَمَلَ ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمْ بِكُلِّ يَتِكَ ٱلْأَمَرِ مِنْ أَخْلِكُمْ لِأَنَّ ٱلرُّبُّ لِلْكُمْ هُوَ ٱلْعَادِبُ مَنْكُمْ . يَجِيجُ أَنظُرُوا . قَدْ فَتَحَتْ لَكُمْ يَكُ ٱلْأَمْمَ ٱلْأَلَةِ مِبراتًا لِأَسْلَطُكُمْ بِالْفُرْعَةِ مِنَ ٱلْأَدْدُنْ وَجَمِيمَ ٱلْأَمَمِ ٱلَّذِينَ قَرَضَتُهُمْ إِلَى ٱلْجَمِ ٱلْكَبِيرِ نَحْوَ مَنْرِبَ ٱلنَّمْسُ ﴿ وَهُوا بُ إِلْمُكُمُّ هُوَ يَدْفَعُهُمْ مِنْ أَمَايِكُمْ وَيَطَرُدُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْلَكُمْ وَقَلَكُونَ أَرْضَهُم كَمَا قَالَ لَكُمُ ٱلْزَبِّ إِلْمُكُمِّ . كَيْنِينِ فَتَصَدَّدُوا جِدًا لِتَضَفُوا جيمَ ٱلْكُنُوبِ فِي كِلَبِ وَوَادِ مُوسَى وَتَسَلُوا بِهِ وَلَا تَسْدِلُوا عَدُّ يَنَّهُ وَلَا بَسْرَةً عِينَ إِللّ غَنْطُوا بِذِهِ ٱلْأَمْمِ ٱلْبَافَيَةِ مَعْكُمْ وَلَا تَذَكُّوا أَسْمَ ٱلْمَتِيمْ وَلَا تَعْلِمُوا بِهَا وَلَا تَعْبُدُوهَا وَلا تَشَهْدُوا لَمَا يَهِيْنِهِ بَلْ إِلَابِ إِلْمَكُمْ تَتَشَبُّونَ كُمَّا فَلَكُمْ إِلَى هَٰذَا أَلَوْمٍ . عَيْنِهِ لَقَدْ طَردَ ٱلرَّبُّ مِنْ يَغِنِ أَيدِيكُمْ أَعَا عَظِيمةً شَدِيدَةً وَلَمْ يَبْثُ فِ وُجُوهِكُمْ أَحَدُ إِلَى هَذَا ألْوَم . حِنْ إِلْوَاحَدُ مِنْكُمْ يَهُومُ أَلْمَا لِأَنْ ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمْ هُوَ ٱلْعَادِبُ عَنْكُمْ كَا وَعَدَكُمْ كل فَأَنْفَظُوا لِأَنْسِكُمْ جِدًا إِنْ نَحِيُوا الرَّبِّ إِلْكُمْ . عِنْ وَلَكِنَ أَنِ لَا تَدَوْمُ واختلطتم بيقية هولآه الأمم أأنين بثوا ممكم وساهرتموهم ودخاتم بينهم ودخارا مَنْكُمْ عِنْ عَالِمُوا أَنَّ ٱلَّابِ الْمُكُمُّ لَا يَمُودُ يَوْلُدُ أُولِكَ ٱلْأُمَّ مِنْ وَجِهُمْ بَلْ يَمِيرُونَ لَكُمْ وَهَمَّا وَمَنْزَةً وَسَوْطا عَلَى جُنُوبِكُمْ وَشَوْكَا فِي غُونِكُمْ حَتَّى تَضْطَلُوا عَنْ هَذِهِ ٱلْأَرْضُ ٱلمَّالِكَةِ ٱلْتِي أَعْلَاكُمُ ٱلرَّبُ ٱلْكُلُمُ . عَلَيْنِ وَهَا أَنَا ٱلْوَمَ ذَاهِبُ فِي سَعِلِ الْأَرْصُ كُلُّهَا . وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بَحْسِمِ فُلُوبِكُمْ وَجِيمٍ نُفُوسِكُمْ أَنْ أَ تَسَفُّطْ كَلِسَةُ وَاحْدَةُ مِنْ جِمْعِ كَلَامِ ٱلْمُنْبِرِ ٱلَّذِي فَالْهَ فِي شَأْنِكُمُ ٱلَّابِ الْمُكُمُّ أَلَّ جَمِيهُ تَمّ لَكُمْ أَمْ تَشَعَلَ مِنْهُ كَلُّمَةٌ وَاحَدُهُ . حَيْثِي فَكُونُ كَا غُتْ لَكُمُ ٱلْأَفُوالُ ٱلصَّالِمَةُ ٱلَّتِي كَلَسُكُمُ بِيَا ارَّبِّ إِنْكُمْ أَنَّهُ يَمْلُ عَلَيْكُمُ الرَّبِّ جِمِهَ الْأَفْوَالِ السِّيَّةِ حَتَّى يُبِيدُكُمْ عَنِ الْأَرْضِ ٱلْسَالِيَةِ ٱلَّذِي أَسَلَكُمُ ٱلرَّبُ المُكُمُّ . علي إذَا تَدَدُّيثُمْ عَهْدَ ٱلرَّبِ إِلَيكُمُ ٱلَّذِي أَمَرَكُمُ به وسرَّغَ وَعَبْدُغُ الْمُهُ أَخْرَى وَسَجْدُمُ لَمَا يَشَنَدُعُضَبُ ٱلرَّبِ عَلَيْكُمُ فَتَضْعِلُونَ عَاجِلًا عَنِ ٱلْأَرْضِ ٱلصَّالِحَةِ ٱلَّتِي أَعْطَاكُمُ

# أَلْمَصْلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

وَوُلَا اللهُ وَهُمْ يَضُعُ جَبِهُ أَسْاطِ إِسْرَائِيلَ فِي شَحِيمَ وَآسَدَى شُوْخَ إِسْرَائِيلَ وَوُلَّا اللهُ وَوَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَوَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَوَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَوَلَا اللهُ اللهُ وَوَلَا اللهُ اللهُ وَوَلَا اللهُ وَوَلَا اللهُ اللهُ وَوَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَوَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَأَعْلَيْتُ عِيدُوْجَلَ سِعِيرَ لِيَلِكُهُ وَيَنْمُوبُ وَبُوْهُ مَبِطُوا إِلَى مِصْرَ . عَيْكُ فَأَنسَكُ مُوسَى وَهُرُونَ وَصَرَبْتُ مِصْرَ عَاضَلَتْ فِيهَا وَبَهْدَ ذٰلِكَ أَخْرَجَتُكُمْ ، ﴿ وَكُنَّا فَأَخْرَجْتُ آبًا كُمْ مِنْ مِصْرَ وَوَافَيْتُمْ أَلْجُرَ فَسَنَى ٱلْمُصْرِقُونَ وَدَّا آبَائِنَكُمْ بِالْرَاكِ وَأَلْخَيل إِلَ بَحْرِ ٱلْمُأْزُمِ. ﴿ يَهِيْ فَصَرَخُوا إِلَى ٱلرَّبِّ عَجَعَلَ يَيْتُهُمْ وَيَيْنَ لَلْصَرِيْيِنَ ظُلْمَةً ثُمُّ رَدُّ عَلَيْهِمِ ٱلْغَرْ فَغَطَّاهُمْ وَقَدْ نَظَرَتْ عُيُونُكُمْ مَافَعَكُ فِي مِصْرَ وَأَفْتُمْ بِٱلْهَرَّئِيرَ أَيَّامًا كَثِيرَةً . جَيْجٍ ثُمَّ وَرَدْتُ كُمْ أَرْضَ ٱلْأَمُورِيْيِنَ ٱلنَّاكِينَ فِي عِيْرِ ٱلْأَرْدُنَ غَارَوُكُمْ فَسَلْمَتُهُمْ إِلَى الْبِيكُمْ وَمُلَكُمْمُ أَرْضَهُمْ وَتَحَوَّمُهُمْ مِنْ فَتَأْمِكُمْ • عَيْمً فَتَلَمَّ بَالَانَ بَنْ مِنْفُودَ مَكِ مُوآبَ وَعَادَبَ إِسْرَائِيلَ وَأَثْمَذَ فَدَعَا بِلَيْلَمْ بَنَ بَهُودَ لِلْلَشْكُمْ عِيْنِهِ فَأَيْنِتْ أَنْ أَسْمَ لِلِمَامَ فَابَرَكُكُمْ وَأَنْفَلْتُكُمْ مِنْ يَدِهِ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَنَّ الْأَرْفَنُ وَوَافَيْتُمْ أَيِهِ عَلَا بُكُمْ أَمْلُ أَدِيمَا وَٱلْأَمُودِيقُنَ وَٱلْمَرْدَقُونَ وَٱلْكَشَائِيونَ وَٱلْجَيُّونَ والمرْجَائِينُونَ وَالْحُوثُونَ وَالْيُوسِيُونَ فَأَسْلَمَتُهُمْ إِلَى أَيْدِيكُمْ ١٠٠٠ وَأَدْسَلَتُ فَلَامكُمُ ٱلنَّابِيرَ فَلَوْمَتْ مَلِكِي ٱلأَمُودِ بَيِنَ مِنْ وَجَكِمُ ﴿ لَا بَسَيْفِكُمْ وَلَا يَقُوسِكُمْ كالمتلا وأعطيتكم أدماكم تنكوا فيها ومدناكم تبنوها فأقثم بها وكروما وزيواكم تَرْمُوهَا وَأَنْفُرَ تَأْكُونَهَا . ﴿ يَرَبِينِ فَأَتَّقُوا ٱلرَّبِّ وَأَعْبُدُوهُ بِكَالِ وَإِخْلَاصٍ وَٱلْزِعُوا ٱلآلَمَةَ ٱلَّتِي عَبُنُهَا آ بَا ﴿ كُمْ فِي عِبْرِ ٱلنَّهِ وَفِي مِصْرَ وَٱصْبُدُوا ٱلرَّبِّ. عِنْ إِي وَإِنْ كَانَ يَمُواكُمُ أَنْ تَشَهُوا ٱلرَّبِّ فَأَخْتَارُوا لَّكُمُ ٱلْيُومَ مَنْ تَصْهُونَ إِمَّا ٱلْآلِمَةِ ٱلِّي عَبَدَهَا آبَاؤُكُمْ فِي بِمْرِ النَّهِ أَوْ آلِمَةَ الْأَمُورَ بِينَ الَّذِينَ أَنْتُمْ مُعْفِونَ بِأَرْضِهِمْ أَمَّا أَنَّا وَبَيْقِي فَعَبُدُ ٱلرُّبِّ. ﴿ يَهِيْ إِنَّ خَاجَابِ ٱلنَّفِ وَقَالُوا حَاشَ ثَنَا أَنْ مَثُولُكَ ٱلرُّبُّ وَمُسْبُدُ آلِكُ خَ غَرِيبَةً ﴿ يَهِيهِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَهَا هُوَ ٱلَّذِي أَخَرَجَا نَحُنُ وَآ آِهَ نَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ دَادِ ٱلْمُهُودِيَّةِ ٱلَّذِي صَنَعَ عَلَى غُيُونِنَا يَكَ ٱلْآيَاتِ ٱلْنَظِيَـةَ وَخَطِئًا فِي جَمِيم ٱلطُّرْقِ ٱلْق سَلَكُنَاهَا وَبُينَ جَمِيمَ ٱلشُّمُوبِ ٱلَّذِينَ عَبَرْنَا فِيهَا بَيْنَهُمْ . عَيْنِينَ وَقَدْ طَرَدَ ٱلرَّبْ مِنْ وَجَيْنًا جَبِمَ ٱلنُّمُوبِ وَٱلْأَمُودِينَ ٱلنَّاكِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَضَنْ أَيْنَا تَمَبُدُ ٱلرَّبُّ لِأَنَّهُ إلْهَا. عِيْدٍ فَقَالَ يَشُوعُ عِنْفِ لَا تَسْتَطِيمُونَ أَنْ تَشْبُدُوا ٱلرَّبُّ لِأَنَّهُ إِلَّهُ فَدُوسٌ إلهُ عَبُودُ لَا يُصِبُّو عَلَى ذُنُوبِكُمْ وَخَطَا إِكُمْ ﴿ يَهِينِهِ لِأَنَّكُمْ إِذَا زَكُمْ ٱلَّابُ وَعَبَدُتُمْ آلِمَةً غَرِيبَةً صَدَّعَكُمْ وَلِينِ ۚ إِلَكُمْ وَنُضِكُمْ تِندَ مَا كَانَ بَارْكُكُمْ . ﴿ يَهِمُ مَثَالَ ٱلشَّبْ لِيشُوعَ كُلَّا بِلِ أَلْبَ مَنْهُ . يُعَيِّعُ فَقَالَ يَنْوعُ إِلْشَعْبِ أَنْهُمْ شَهُودٌ عَلَى أَنْفِيكُمْ أَتُكُمْ أَقِد أَخْرُتُمْ لِأَنْهُ كُمُ ٱلرَّبِّ لِتَنْهُدُوهُ . فَسَالُوا غَنْ نُهُودُ . عِنْ اللَّهِ عَالَانَ ٱزْعُوا ٱلآلِمة ٱلْمَرِيَّةَ أَلَىٰ فِيَا بَيْنَكُمْ وَوَجِهُوا قُلُوبُكُمْ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ. ١٠٠ فقالَ ٱلشُّف لِيَتُوعَ الرُّبَّ إِلَيَّا تَشِيدُ وَالسَّوْتِهِ نَشَمُّ . عَنْ يَشَلَّمَ يَشُوعُ الشُّبْ عَهْدًا فِي ذَلِكَ ٱلَّيْوَمِ وَجَعَلَ لَمْمُ رَنَّهَا وَحَكُمًا فِي شَكِيمٌ . كَلِّيكِمْ وَكَتَبَ يَشُوعُ هَٰذَا ٱلكَلامَ فِي سِفْرٍ وَرَاةٍ ٱللَّهِ وَأَخَذَ حَجَرًا كَبِيرًا وَأَكْلَهُ هَٰ اللَّ غَتَ ٱلْبَأُوطَةِ ٱلَّتِي عِنْدَ مَنْدِسِ ٱلرَّبَّ عِنْ وَقَالَ بَنُوعُ لِلْبِيمِ ٱلشُّفِ هَذَا ٱلْخَرُ كُلُونُ شَاهِدًا يَيْنَا لِأَنَّهُ فَدْ سَمَّ جَمَّ أَقُوال الزَّبِ ٱلَّتِي كَلَّمَنَا بِهَا فَيكُونُ عَلَيْكُمْ شَاهِدًا لِلَّا تُجُدُوا إِلْمَكُمْ • عِينِهِ تُمْسَرَفَ يَشْوعُ ٱلشَّمْبُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مِلْكِمِ . ١٠٠٠ وَكَانَ بَعْدَ هٰذِهِ ٱلْأَمُودِ أَنْ مَلَتَ يَشُوعُ بَنْ نُونَ عَبْدُ ٱلرَّبِ وَهُوَ ٱبْنُ مِنَّةٍ وَعَثْرِ سِنِنَ ١٤٠٤ فَدَفَنُوهُ فِي أَرْضِ مِيرَاتِهِ فِي تُجْتَةَ سَادَحَ ٱلَّتِي فِي جَبَلِ أَفْرَائِيمَ إِلَى تَمَالِ جَبَلِ جَاعَشَ • كَانِيْكِ وَعَبَدَ إِسْرَائِيلُ ٱلرَّبُ كُلُّ أَيَّامٍ يَشُوعَ وَكُلُّ أَيَّامٍ ٱلشُّيُوخِ ٱلَّذِينَ ٱمْعَدَّتْ أَيَّاكُمْمْ إِلَى مَا بَعْدَ يَشُوعَ وَٱلَّذِينَ عَرَفُوا كُلُّ مَا صَنْعَهُ ٱلرُّبُّ بِمَا صَنَعَ لِإِسْرَائِيلَ • ﴿ يَهِ الْحَامُ اللَّهِ الْسَعَدَ هَا بَلُو إِسْرَائِلَ مِنْ مِصْرَ دَفَنُوهَا فِي شَكِيمَ فِي قِطْمَة ٱلْخُلُ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ يِنْعُوبُ مِنْ بَنِي طُّورَ أَن شَكيمَ بِمِنَّةٍ نَتَجَبَّ وَصَادَ لَبَنِّي يُوسُفَ مِلْكًا • عِنْ ﴿ وَمَاتَ أَلِمَاذَاذُ بُنُ هُرُونَ فَدَفَنُوهُ فِي جِبْنَةِ فِفَكَنَ أَبِهِ أَلِيَ أَعْلِيَتَ لَهُ فِي جَبَلِ أَفْرَائِيمَ



# سِفرُ الْفُصْفِا

#### ألفضل الأوك

كانَ بَسْدَ وَفَاةِ يَشُوعَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلُوا ٱلرَّبُّ فَالِمِينَ مَنْ مِنَا يَسْمَدُ فِي مُقَدِّمَتِنَا لِمُحَارَبَةِ الْكُنْمَانِينَ. بِينَ فَقَالَ الرَّبِّينِوذَا يَصْمَدُ لِأَنِي إِلَى بَدِهِ فَدُ أُسْلَمْتُ ٱلْأَرْضَ، ﴿ يَهِيْهِ فَالْ يَهُوذَا لِيُمُونَ أَخِيهِ ٱصْعَدْ مَنِي إِلَى مِيرَاثِي لِفَاربَ ٱلْكُنْمَانِينَ وَأَمَّا أَصْمَدُ مَمَكَ أَيْمًا إِلَى مِيرَائِكَ فَأَنْطَلَقَ جُمُونً مَّمَهُ . كَيْ فَصَمَدَ يَهُوذَا فَدَفَعَ ٱلرُّبُّ ٱلْكُنَّمَانِينَ وَٱلْمَرِزْتِينَ إِلَى أَيْدِيهِمْ فَقَتْلُوا مِنْهُمْ فِي بَازَقَ عَضَرَةً آلافِ رَجُلِ. ﴿ وَمَادَفُوا فِي مَازَقَ أَدُونَى مَازَقَ فَحَارَثُوهُ وَضَرَبُوا ٱلْكُنْمَانَيْنَ ا وَٱلۡمَرَدِّينَ ٢٠٠٤ مَرَبَ أَدُونَ بَازَقُ مَسَمُوا فِي طَلَبِهِ وَقَيْشُوا عَلَيْهِ وَصَلَمُوا أَ للجيم يِّدِيهِ وَدِجْلِبِهِ . ﴿ يَكُولُ اللَّهُ أَدُونِي بَازَقُ إِنَّ سَبْيِينَ مَلَكًا مَقَطُوعَةَ أَبِلِعِيمُ أَيْدِيهِمُ وَأَرْسُلِهِمْ كَانُوا يَلْتِمْلُونَ تَحْتَ مَا يُدَتِي كَمَّا صَنْتُ كَافَأْنِي ٱللَّهُ . فَأَقُوا بهِ إِلَى أُورَشَلِيمَ فَلَتَ هُنَاكَ. ﴿ يُحَدِّجُ وَحَارَبَ بَنُو يَهُوذَا أُورَ شَلِيمَ فَأَخَذُوهَا وَضَرَ بُوهَا بَحَدَ السُّيفِ وَأَمْرَفُوا ٱلْمَدِينَةَ بِٱلنَّادِ ، ﴿ وَمِنْ مَدِ ذَلِكَ زَلَ بَوْ يَهُوذَا لِيُحَادِبُوا ٱلْكَنْمَانِينَ ٱلْقُيْسِينَ بَالْجُبُلِ وَٱلْجُنُوبِ وَٱلسَّهُلِ ﴿ كَانِيْكُمْ وَمَرْجَ يَهُوذًا عَلَى ٱلْكُنْمَانِينَ ٱلْقَيْسِينَ بِحَبْرُونَ وَحَكَانَ أَمْمُ حَبْرُونَ قَلْل قِرْيَحَةَ أَرْمَ وَصَر بُوا شِيشَايَ وَأَحِبَانَ وَتَلْمَايَ . كله وَزَحْوامِنْ هُنَاكَ عَلَى سُكَانِ دَبِيرَ وَكَانَ أَسُمْ دَبِيرِ فَلِا قِرْيَةً سِفْرَ يَكُمْ فَقَالَ كَالِكُ مَنْ صَرَبَ قِرْيَةً سَفْرَ وَأَخَذَهَا أَعْطِيهِ عَكُسَةً ٱلْبَنِي زَوْجَةً . ﴿ يَكُنُّ فَأَخَذَهَا عُنْدُلُ بِلَ قَالَرُ أَخُوكَاكِ ٱلْأُصْمَرُ فَأَعِلَاهُ عَكُمَةً ٱبْنَتُهُ زَوْجَةً . ١٠٠٠ فَأَنْفَقَ مَنْهَا كَانَتْ آنَيَةً مَنَّهُ أَنْهَا أَعْرَتُهُ جِلَكِ حَقْلِ مِنْ أَبِيهَا فَأَقْتَ بِنْفِيهَا عَن ٱلْجِلَا فَقَالَ لَمَا كَالِ مَا لَكِ . ﴿ وَهِي فَالَتْ لَهُ هَبْنِي رَكَّةً فَإِنَّكَ أَعْلَيْنِي أَرْضًا جُنُوبِيَّةً فَأَعْطِني يَابِيعَ مَأَةً . فَأَعْطَاهَا كَالِبُ يَنابِيعُ عَلْوَيَّةً وَيَا بِيمَ سُفَلِيَّةً . ﷺ وَصَعِدَ بُو ٱلْمُنْفِيّ حِي مُوسَى مِن مَدِينةِ الْخُل مَمْ بني يَهُوذا إِلَى يَرْبُهِ بَهُوذَا أَلْتِي فِي جُنُوبِ عَرَاد وَمَضُوا وَسَكَنُوا مَمَ ٱلشُّمْدِهِ ﴿ لَيْهَا وَأَنْطَلَقَ يَهُوذَا مَمَ يَتْمُونَ أَخِيبِهِ فَضَرَبُوا ٱلْكُنَانِينَ ٱلْقِيمِينَ بَصْفَاتَ وَأَلْسَلُوهَا وَمَثَوًّا ٱلْمِينَةَ مُرْمَةً . كِينَكُمْ وَأَمْتَعَ يَهُوذَا عَزَّهَ وَتُخْوِيّا وَأَشْعَلُونَ وَنَخُومًا وَعَمْرُونَ وَنَحُومًا • يَحَلِيْكِ وَكَانَ ٱلزَّبُّ مَعَ يَهُوذَا فَٱمْكُنُوا ٱلْجَلِلَ. أَمَّا سُكَّانُ ٱلْوَادِي فَلَمْ يَطَرُ دُوهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانَتَ لَمْمُ مَرَاكِ مِنْ حَدِيدِه عَلَيْهِ وأَعْطُوا لِكَالِبَ حَبْرُونَ كَمَا أَوْمَى مُوسَى فَطَرَدُ مِنْ هَنَاكَ بَنِي عَنَاقَ ٱلثَّلاَتُ • ﴿ وَإِنَّ فَأَمَّا ٱلْيَوْسِيُّونَ ٱلْمَيْمُونَ بِأُورَشَلِيمَ فَلَمْ يَطْرُدُهُمْ بَنُو بَنْيَامِينَ فَأَكُّمَ ٱلْيَبُوسِيُّونَ مَمَ يَنِي بُلِكِينَ بِأُورَشَلِيمَ إِلَى هُــذَا ٱلْيُوْمِ . كَيْنِيجُ وَصَعِد ٱلْ يُوسُفَ أَيْمَا إِلَى بَيْتِ إِيلَ وَكَانَ ٱلرَّبِّ مَعْهُمْ عِنْهِمْ وَجَسَّ آلَ لِمُسْتَ بَيْتَ إِيلَ وَكَانَ ٱللَّمْ ٱلَّذِينَةِ قَالُا لُوذً وَ أَى الْمُواسِسُ وَجُلَا خَارِجًا مِنَ الْمِينَةِ طَالُوا لَهُ ذَلْنَا عَلَى مَدْخُسِلِ الْمُدِينَة فَنَصْنَعَ إِلَيْكَ رَحْمًا ۗ . ﴿ يَكُمْ عَلَى مَدْخَلَ ٱلْمُدِينَةِ فَضَرَ بُوا ٱلْمُدِينَةَ يَحِدُ ٱلسُّيْفِ وَأَمَّا ٱلرُّجُلِ فَأَطْلَقُوهُ هُوَ وَكُلِّ عَشِيرَتِهِ ﴿ كِينِهِمْ فَٱنْطَلَقَ ذَٰلِكَ ٱلرَّجُلُ إِلَى ارْض ٱلجِنْيينَ وَبَنَى مَدِينَةً وَسَمَّاهَا لُوزَ وَهُوَ أَسْمًا إِلَى ٱلْبُومِ • بِكِينِهِ وَمَفْسَى لَمَ يَطَرُدُوا أَهْلَ بَيْتَ شَانَ وَقُوابِهِمَا وَتَشَاكُ وَقُوابِهِما وَدُورَ وَقُرَابِهَا وَيِبْمَامُ وَقُوابِهَا وَنَجِدُو وَقُوابِها فَمُولُ ٱلْكُنْمَانِيُّونَ أَنْ يَسْتَقِرُّوا فِي يَلْكَ ٱلْأَرْضِ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَمَّا قَوِيَ بَنُو إِسْرَاسُلَ ضَرَابِها عَلَى ٱلْكُمْمَائِينَ ٱلْجُزْيَةَ وَلَمْ يَطَرُدُوهُمْ . ﴿ يَنْكُنُّ وَأَفَرَانُهُمْ لَمْ يَطْرُدُوا ٱلْكُنْمَانِينَ ٱلْقِيمِينَ بِحَازَدَ فَبَقَ ٱلْكُنَّمَا يُوْنَ فِيَا بَيْتُهُمْ فِي جَازَدَ . ﴿ يَهِيْنِي وَزُّ لُولُونَ لَمْ يَطْرُدُوا سُكَانَ بَطُرُونَ وَمَهٰلُولَ فَيْتِي ٱلْكُنْمَانِيُّونَ فِيَا بَيِنْهُمْ فِزَدُّونَ ٱلْجِزْيَةِ • ﴿ لَيْنَاكُ وَأَشِيرُ لَمْ يَطْرُدُوا أَهْلَ عَكَا ٓ وَصَيْدُونَ وَأَحْلَبَ وَأَكْرِيبَ وَخُلَبَةً وَأَفِينَ وَرَحُوبَ ﷺ فَأَقَامَ الْأَشِيرِيُّونَ فِيها بَيْنَ ٱلْكُنْمَانَيْنِ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ لِأَنْهُمْ لَمْ يَطِرُدُوهُمْ • ﴿ وَتَعْالِي لَمْ يَطُرُدُوا أَهْلَ

بَيْتَ تَشَى وَبَيْتَ عَنَاتَ وَلَكِنَ أَعْلُوا بَيْنَ ٱلْكُمَّا نِبَيْنَ أَهُو الْأَرْضِ وَكَانَ لَسُكُانَ بَيْتَ تَشَى وَبَيْتَ عَنَاتَ يُؤُونَ إِلَيْهِمِ الْجُزَّةِ . \$ إِلَيْهِ وَمُولَنَا الْأُمْورِ فِينَ بَنِي وَان فِي الْجَبْلُ وَأَنْ لِطَائِوا لَمْمُ أَنْ يَزِلُوا إِلَى الْوَادِي. \$ وَعَنِّلُ وَطَلَ الْأُمْورِ فِينَ عَلَ الْإِطْمَةِ يَجَبُلُ عَارَضَ فِي أَبْالُونَ وَفِي شَلْبِمَ وَاشْتَدُ سَالِطَ ٱللّهِ مِنْ فَضَرَ إِلَى الْمُؤْنَّةِ اللّهُ اللّهِ الْجُرْتَةِ .

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

جيه وَسَمِدَ مَلَاكُ ٱلرَّبِ مِنَ أَغْجِبُكِ إِلَى مُوسِمِ ٱلْبَاكِينَ وَقَالَ إِنِّي أَخْرَجُكُمْ مِنْ مِصْرَ وَأَدْخَلَتُكُمُ ٱلْأَرْضَ ٱلِّتِي أَضَعَتْ عَلَيْهَا لِإِنَّ إِلَيْكُمْ وَقَلْتُ إِنِّي لَا أَغْضُ عَدِي مُمكّمْ إِلَى ٱلْأَبَدِ ، كَانِينِ وَأَنْهُمْ لَا تُعَاهِدُوا أَهْلَ هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ وَأَهْدُمُوا مَذَا يَحْمُمْ ظَمَّ تَسْمُوا لِتَوْلِي فَاذَا ضَلْتُمْ. ﴿ يَجْهِيمُ فَلَوْ لِكَ قُلْتُ أَيْضًا إِنِّي لَا أَطْرُ دُهُمْ مِنْ وَجُو هِكُمْ بَلْ يَكُونُونَ عَلَى جُنُوبِكُمْ تَكُونَ آلَمُتُهِم لَكُمْ وَمَنَا : كَيْنِي فَلَمَا قَالَ مَلَاكُ ٱلرَّبِ لِجَبِع بَنِي إسرَائِيلَ هُذَا ٱلْكُلَامُ رَفَمُ ٱلشَّفُ أَسْوَأَتُهُمْ إِلَهُا وَ يَحْتِي وَدَعُوا ذَلِكَ ٱلْمُوضَ مَوْضَعَ أَلِه كِينَ وَذَيْهُوا هُنَاكَ لِلرَّبِ، عَيْدٍ وَمَرَّفَ يَضُوعُ الشَّفْ فَانطَلَقَ بَوْ إِسْراً بِلَ كُلَّ وَجل إِلَى مِيزَانِهِ لِيسْتِكُوا الأَرْضَ. ﴿ يَهِي وَعَبِدَ الشِّبُ الرَّبِ كُلُّ أَيَّامٍ بِنُوعَ وَكُلَّ أَيَامٍ الشُّوخِ الَّذِينَ امْتَدَّتْ أَيَّاهُمْ إِلَى مَا بَعْدَ يَشُوعَ وَعَايُوا كُلُّ أَعْمَالِ الرَّبِ التَّظِيمةِ ٱلْتِي عَمِلَ لِإِسْرَائِيلَ. ﴿ يَهِيْكِمْ وَقُوْلِيَ يَشُوعُ بَنْ فُونٍ عَبْدَٱلَابِ وَهُوَ ٱبْنَ مِنْهُ وَعَشرِ سنينَ ﴿ يَكُمُ إِنَّ أَرْضُ مِيزَاتِهِ فِي ثَنَّةَ حَادَسَ فِي جَبِّلِ أَفْرَائِيمَ إِلَى شَمَالَ جَبل جَاعَشَ. بَكِنْتِيمُ وَكُلُّ ذَٰلِكَ ٱلْجَبِلِ ٱلْمُثَّوِّا أَيْمِنَا إِلَى ٓ آبَائِهِمْ وَنَنَأُ مِن بَعْدِهم جيلُ آخُرُ لَا يَرْفُ ٱلزُّبُ وَكَا مَا صَنَمَ لِإِسْرَائِيلَ ﴿ يَكِينِهِ فَفَعَلَ بُو إِسْرَائِيلَ ٱلفَّرُّ فِي عَنَى ٱرَّبِ وَعَبَدُوا ٱلْبَلِيمَ ﴿ يَكُنِّي وَنَرَكُوا ٱلرَّبِّ إِلَٰهَ آبَاتِهِمِ ٱلذِي أَخْرَجُمْ مِن أَرْضَ مِصْرَ وَتَبِيُوا آلِمَةَ أَخَرُ مِنْ آلِمُدةِ ٱلنُّمُوبِ ٱلَّذِينَ حَوْلُمْ وَسَجَدُوا لَمَا وَأَسْخِطُوا ٱلرُّثُ يَنْ إِنْ وَرَكُوا الرَّبُّ وَعَبُدُوا ٱلْبَعْلَ وَالْمُفْتَادُوتَ. كَانَ لِمُنْ مَفْسِ الرَّبُّ عَلَى إِسْرَائِيلَ فَدَفَعُهُمْ إِلَى أَيْدِي ٱلْمُنْتَهِمِينَ فَأَتَتَبُّوهُمْ وَبَاعَهُمْ إِلَى أَيْدِي أَعْدَآئِهِمِ ٱلْذِي حَوْلُمْمْ وَلَمْ يَقْدِرُوا بَعْدُ أَنْ يَجْتُوا فِي وُجُوهِ أَعْدَآلُهُمْ . ﴿ يَكُمُّ فَكَانُوا حَيْثًا خَرَجُوا تُكُونَ مَدُّ الرَّبِ عَلَيْهِمْ قِلْمَرْكَا قَالَ لَهُمْ الرَّبُّ وَكَا أَفْهَمَ الرَّبُّ لَهُمْ فَضَاقَ بِهِمِ الأَمْرُ جداً. كِلْنَا إِنَّا فَا قَامَ ٱلرَّبِّ عَلَيْهِمْ فَضَاةً تَخَلِّسُوهُمْ مِنْ أَيْدِي ٱلْمُتَّتِهِينَ. كِلنَّتِي وَلِمُصَاتِهِمْ أَجِنا لَمُ يَعْمُوا بَلَ غَرُوا بِأَخْطَالِهِمْ آلِمَةَ أَخَرَ وَتَحَدُوا لَمَا وَلَمْ يَلِبُوا أَنْ حَادُوا غِن ٱلطَّرِيقِ أَنِّي سَلَكُهَا آ بَا وَهُمْ عَلَى طَاعَةِ وَصَالِهِ الرَّبِ وَلَمْ يَسْتُمُوا مِثْلَمُ . عِنْ إِلَى الْحَامُ الزُّبُ عَلَيْهُمْ فَعَنَاهٌ كَانَ ٱلرَّبُّ مَعَ ٱلْقَاضِي فَكَانَ مُخَلِّصُهُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَآيْهِمْ كُلُّ أَيَّامٍ ٱلْقَاضِي لِأَنَّ ٱلرَّبِّ وَحِمَ أَنبِتُهُمْ مِنْ ظَالِبِيهِمْ وَمُضَا بِفِيهِمْ • ﷺ وَإِذَا مَاتَ ٱلْمَاضي كَانُوا يَرْجِنُونَ إِلَى ٱلْفَسَادِ أَكْثَرَ مِنْ آبَاتِهِمْ بَأَنَاعِيمُ آلِفَةً أَخَرَ لِيَعْبُدُوهَا وَيَسْجُدُوا لَمَا لَمْ يَحِيدُ واعَنْ سُوهِ أَعْلِمُ وَطَرِيقِ فَسَاوَتِهِمْ . ﴿ يَعِيجُ فَأَشْنَدُ غَضَبُ ٱلرَّبِّ عَلَى إِسْرَانِيلَ وَقَالَ عَا أَنَّ هٰذِهِ ٱلْأَمْـةَ قَدْ تَمَدُّتْ عَهْدِي ٱلَّذِي أَمْرَتُ بِهِ ٱلْإَهَا وَلَمْ أَسْمَرْ لِصَوْق بِحِيْثِينَ فَلا أَعُودُ أَنَا أَيْنَا أَطُرُهُ أَحَدًا مِنْ أَمَايِهَا مِنَ الْأَمْمِ ٱلَّتِي تَزَكَهَا يَشُوعُ عَنْـدَ وَفَاتِهِ عِنْ اللَّهُ عَنْ بِهَا إِسْرَائِيلَ هَلْ يَخْفَلُونَ طَرِيقَ ٱلزَّبِّ وَيَسْلُكُونَ فِيهَا كَمَا خَيْطَهَ ﴾ [ بَاوْهُمْ أَمْ لَا . ﴿ ﴿ وَهُوكَ أَلَاثُ ثِلْكَ ٱلْأَمْمَ وَلَمْ يَطَرُهُمَا سَرِيهَا وَلَمْ يُسْلِمُا إِلَى يَدِ يَشُوعَ

#### ألفضل آلثاك

عنه وهؤلادهم الأمم الذين تُركهم الرّب يُعقِن عِمْ المُرايْس فَ عِمْ الدِّينَ مَا يَّمَ اللّهِ عَلَمَ الْمَالِ يَرْفُوا نُحَارَةِ الْكُنْمَائِينَ عِينِ لِمُعَرِّمُمْ أَجِيالُ نِنِي المَرْائِيلُ وَلِيثُمَّ مَرْمُمْ مَنْ أَ يَرْفُمُ مَلَاد عِينِ عَجَد أَفْلَابِ الْقِيمِينُ وَجِمْ الْكُنْمَائِينَ وَالصّدِونِينَ وَالْحُونِينَ الْقِيمِينَ جَبُلُ لِبَنَانَ مِنْ جَبُلُ بَلُلُ مَرْمُونَ إِلَى مَدْخُلُحُاةً عِنْ عَجَدُ كُالُوا

لِلْتَحْنَ بِهِمْ إِسْرَائِسِلْ هَلْ يَسْمُونَ لِوَصَايَا ٱلرَّبِ ٱلَّتِي أَوْمَى بِهَا ٱ بَاتَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى. عِنْ فَاظَّمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بَيْنَ ٱلْكُنَّائِينَ وَٱلْجُنِّينَ وَٱلْأَمُودِينَ وَٱلْفَرِدَينَ وآلمُوْتِينَ وَآلِبُوبِينَ ﷺ وَأَتَّخَذُوا بَلَتِهِمْ ذَوْجَاتِ لَهُمْ وَأَعْفُوا بَكَلِيهِمْ لِلَيْهِمُ وَعَبَدُوا ٱلْمَتِهُمْ . ﴿ يَهِي وَضَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلثَّرُّ فِي عَنِي ٱلْزَبِّ وَلَسُوا ٱلرَّبُّ إِلْهُمْ وَعَيْدُوا ٱلْبَيْلِيمَ وَٱلْمُشْتَارُونَ. عِنْ أَشْتَدُ عَضَ ٱلرَّبِ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَبَاعِهُمْ إِلَى بَدِكُوشَانَ دِشَنَائِيمَ مَكِ أَدَامِ ٱلنَّرَيْنِ وَتَمَكَّدَ بَنُو لِمَرَائِلَ لِكُوشَانَ وَشَعَائِيمَ كَمَانَ بِنِينَ. ٢٠٠٤ مُسَرَّخَ بَوْ لِمُرَائِلَ إِلَى ٱلْآبِ فَأَمَّمَ ٱلْرَبِّ لِنِي إِسْرَائِسَلَ خُلِمًا فَلْمَهُمْ وَهُوَعُنْيَيْلَ إِنْ قَازَ أَغُوكَاكِ ٱلْأَصْفَرُ ﴿ يَهِيْكُ وَكَانَ دُوحُ ٱلَّابِ عَلَيهِ فَتَوَلّ التنفلة الإسرايسل وتمرع إفرب فأسلم الأب إلى يدو كوشان وشفنايم ملك أدام وَاسْتَظْرَتَ يَدُهُ عَلَى كُوشَكَ وِشَمْنَا مِيمَ عَلَيْكُ وَأَسْفَرَا حَتِ ٱلْأَرْضُ أَرْسِينَ سَنَةً ، وَتُولِيَ مُفِينِلُ بْنُ فَكَاذَ عِنْهِ صَلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى عَلَى ٱلثَّرِّ فِي عَبْنِي ٱلرَّبِّ فَقُوى ٱلرَّبّ عَلُونَ مَيِنَ مُوآبَ عَلَى إِسْرَائِيلَ لِأَنْهُمْ ضَلُوا القُرَّ فِي عَنِي ٱلزَّبِ · ﷺ خَجَعَ عَلَيْهِمْ بنى غَوْنَ وَعَالِقَ وَمَعْنِي وَصَرَبَ إِسْرَائِيلَ وَأَخَذُوا مَدِينَةَ ٱلْفُلِ ﷺ وَتَسَبُّدَ بُلُو إِنْ إِنْ إِلْجُلُونَ مَلِكِ مُوآبَ ثَمَانِي عَفَرَةً سَنةً . ١٠٠ فَسَرَحَ بُو إِسْرَائِيلَ الْيُ الْرَبَ فَأَمَّا أَمْمُ أَوْبُ غَلِما أَهُودَ بْنَ جِيرًا ٱلْبُلَمِينِي وَكَانَ رَجْلًا أَعْسَرَ وَأَدْسَلَ بُو لِمْرَ اللَّهُ عَلَى بَدِهِ هَدِيَّةُ إِلَى غَلُونَ مَكِ مُوآبَ . عَلَيْ فَمَالَ أَهُودُ لِنَفْيهِ سَفَاذَا خَتْنِ طُولُهُ ذِرَاعُ وَأَشْكُلُ عَلَيْهِ تَعْتَ وَبِهِ عَلَى تَغِذِهِ ٱلْبَنِّي ﴿ لِلَّهُ إِلَّهُ الْمُدِيَّةُ إِلَ عَلْمِنَ مَلِكِ مُوآبَ وَكَانَ عَلُونُ وَجُلَا سَيِنَا جِدًّا ، كَانَتِينَ فَلَمَّا فَرَغَ مِن تَعْدِيمِ الْهُدِيَّةِ شَيِّمَ ٱلْقُومَ حَامِلِي ٱلْهَدِيُّةِ ﴿ ﴿ إِنَّا لَهُمْ رَجَعَ مِنْ عِنْدِ ٱلْخُونَاتِ ٱلَّتِي عِنْدَ ٱلْجُجَالِ وَقَالَ لِي إِنَّكَ كَلَامُ سِرَّ أَيُّمَا ٱلْمِكَ مُقَالَ صَهُ تَحْرَجَ مِنْ عِنْدِ ٱلْمِكِ جَيْمُ ٱلْوَافِئِينَ أَوْيَهِ. عِيدٌ فَقَدَمُمْ إِلَيْهِ أَهُودُ وَكَانَ جَالِسًا فِي غُرَفَةٍ صَغِيبًةٍ لَهُ وَحْدَهُ وَقَالَ أَهُودُ فِي إِلَيْكَ كَلَامٌ مِنْ عِنْدِا لَهِ فَنَهَضَ عَبْلُونُ عَنْ سَرِهِمٍ . عَنْهِ لَا أَهُودُ يَدَهُ ٱلْيُسَرَى وَأَخَذَ ٱلسُّفَ عَنْ خَيْدِهِ ٱليُّنِّي وَوَجَالُهُ فِي جَلِّيهِ كَيْنَاكُمْ فَقَاصَ ٱفَّائِمُ أَيْمَا وَرَآآ النَّصَل وَالْمَلِينَ النَّهُمْ وَوَآهَ الْصَلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْزِع السَّيْفَ مِنْ جَلْهِ وَخَرَجَ فَرَنَّهُ عَلَيْ وَخَرَجَ أَهُودُ إِلَى ٱلرَّوَاقِ وَأَغْلَقَ أَثِوَابِ ٱلْنُرْفَةِ وَرَآآهُ وَأَفْعَلْهَا ، كَانَتُهُمْ فَلَمَا خَرَجَ دَخَلَ عَبِيدُ ٱلْمَاكِ وَخَطَرُوا فَإِذَا أَبْوَابُ ٱلْنُرْفَةِ مُقْتَلَةً فَقَالُوا لَكُهُ يَقْضِي حَاجَةً فِي تَخْدع ٱلْمصيفِ، ﴿ يَهِ كُنُوا حَتَّى مَقِلُوا وَرَأُوا أَنَّهُ لَمْ لِمُنْعُ أَلْوَابَ ٱلْفُرْفَةِ فَأَخَذُوا ٱلْفَاتِيمَ وَتَخْلُوا فَإِذَا مَوْلَاهُمْ صَرِيعٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مَنَّا ﴿ يَهِيْكُ وَفِيَا هُمْ فِي خَيْرَتِهِمْ أَفَلَتَ الْهَودُ وَصَرَّعَلَى ٱلْمُتُولِكَةِ وَٱلْهَا إِلَى سَمِيرَةَ . عَيْنِينَ وَعِنْدُ وُسُولِهِ نَعَ فِي ٱلْوَقِ فِي جَبَ لِو أَفَرَائِمَ فَتَوْلَ نِبُو إِسْرَائِيلُ مَمَهُ مِنَ ٱلْجَبَلِ وَهُوَ يَقَدُهُمْ كَانِيْكِمْ فَقَالَ لَهُمْ ٱتَّبَلُونِ فَإِنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَفَعَ أَعْدَا ۚ كُمَّ الْوَالِيِّينَ إِلَى أَيْدِيكُمْ . فَتَزَلُوا عَلَى إِثْرِهِ وَاسْتَوْلُوا عَلَى عَلَوضِ ٱلْأَدْدُنّ إِلَى مُولَبِ وَلَمْ يَدَعُوا أَحَدًا يَنْزُرُ . مِنْ إِلَيْ فَتَنْأُوا مِنَ ٱلْوَآلِيدِينَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ تَحُو عَفَرَةِ آلَانِ رَجُلٍ كُلُّ شَجَاعٍ زَّكُلُّ ذِي أَسِ وَلَمْ نِفْلِتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ . ﴿ يَعْيَمُوا فَذَلُّ ٱلْوَآيُونَ غَنَ أَيْدِي إِسْرَائِيلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ وَأَسْتَرَاحَتِ ٱلْأَرْضُ ثَمَانِينَ سَةً . عَنْهُ وَفَامَ مِنْ بَعْدِهِ شَجْرٌ بْنُ عَنَاتَ فَشَلَ مِنْ أَهْلِ فَسِطْمِنَ سِتْ مِلْـةِ دَجُلِ بمنسلس القر وخلص هو أيضا إسرايل

## أَلْفَصَلُ ٱلَّالِغُ

وَعَادَ بُو إِسْرَائِيلَ فَسَنُوا النَّرِ فِي غَنِي الْآبِ بَعْدَ مَوْتِ أَهُودَ جَيْعَ فَلَيْمُمُ الْرَبِ بَعْدَ مَوْتِ أَهُودَ جَيْعَ فَلَيْمُمُ اللَّهِ بَالْمَ مِنْ مَلِي كَمَالَ الَّذِي كَانَ مَلِكَا عِلْمُودَ وَكَانَ وَسُنَ عَلَيْ بَسِرًا وَمُو مَنْ مَيْمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللْهُ الْمُعَاعِلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعَلِّمُ اللْهُ اللْهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلْمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِي الْع

أَفْرَائِيمَ وَكَانَ بُنُو إِسْرَائِيلَ بَعْمَدُونَ إِلَيْهَا لِتَنْفَنِي لَهُمْ . عَلَيْهِ فَأَدْسَلَتْ وَدَعَتْ بَادَاقَ ثَنَ أَبِينُوعَمَ مِنْ كَادَشَ تَعَالِيَ وَكَالَتْ لَهُ أَلِيْسَ أَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَٰهَ إِسْرَائِيلَ فَد أَمْرَ فَأَمْضِ وَجَيْشُ فِي جَبَلِ ٱلْجُودَ وَخُذْ مَمَكَ عَشَرَةَ ٱلْآنِ دَجْلِ مِنْ بِي ثَمَّالِيَ وَمِنْ بَنِي زَوْلُونَ ﴿ وَأَنَا أَفْتَادُ إِلَيْكَ سِيسَرًا رَئِيسَ جَيْشِ يَابِينَ وَمَرَاكِيَهُ وَجُنْدَهُ إِلَّى نَهْرِ قِيضُونَ وَأَسْلِمُهُ إِلَى يَدِكَ، عِيدٍ فَقَالَ لَمَا بَادَاقُ إِنْ أَسْتِ ٱلْطَلَقْتِ مَعِي الطَلَقِتْ وَإِنْ لَمْ تَطْلِقٍ فَلَا أَعْلَقِي عَيْدٍ فَقَالَتْ لَهُ أَعْلَقِ مَنْكَ غَيْرَ أَغُا لَا يَكُونُ لَكَ غَرَّرُ فِيهَا أَنْتَ آلِيَدُ فِيهِ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ إِلَى بَدِ ٱمْرَأَةٍ يَدْفَعُ سِيسَرًا . وَفَسَلَتْ وَيُورَةُ فَانْطَلَقْتُ مَمْ بَادَاقِ إِلَى ظَلَاشَ ﴿ يَجَيِّهِ وَلَادَى بَادَانُ ذَبُولُونَ وَخَتَالِيَ إِلَى ظَادَشَ وَصَعِدَ وَوَرَا الْمُ عَشَرَةُ ٱلْافِ رَجْل وَصَعِدَتْ دَبُورَةُ مَعَهُ ، عَلَيْهِ وَكَانَ عَامُ ٱلْفَيْئِ مِنْ بَغِي خُوبَابَ حَبِي مُوسَى قَدِ ٱكْرُدَ عَبِرِ الْمُنْفِينِ وَصَرَبَ خَيْسَةُ إِلَى جَانِبِ مُعَرَّةً بُلُوطٍ فَيْ صَنَيْمَ الْتِي عِنْدَ كَادَسٌ. عِلْهِ فَاخْبَرَ سِيسَرَا أَنَّ بَادَاقَ بَنَ أَبِينُوعَمْ صَعَدَ إِلَى جَبل تأبورَ ك فَادَى سِيسَرًا بَجَسِعِ مَرَاكِهِ وَهِيَ يَسْعُ مِنَّ مَرَكَيْةَ مِنْ طَوِيدٍ وَيَجْسِعِ ٱلتَّفُب ٱلَّذِينَ عِنْدُهُ مِنْ مَرُوشَتِ ٱلْأَمْمِ إِلَى نَهْرِ قِيشُونَ . ﴿ مِنْكُمْ فَالَتْ دُبُورَةَ لِلَاكَ فَمْ فَإِنَّ ٱلَّابُ ٱلْيَوْمَ يَدْتَمُ سِيسَرًا إِلَى يَدَّيْكَ وَهُوذَا ٱلَّابُّ يَخْرُجُ أَمَلُكَ . فَنَزَلَ بَارَاقُ مِنْ جَبَلِ تَابُورْ وَوَرَآآهُ عَمَرَهُ آلَافِ رَجُلِ عِنْ وَأَلَقَ ٱلَّابُّ رَعَا عَلَى سِيسَرًا وَجَهِمْ مَرَاكِهِ وَقَالَ جَمِعَ عَسْحَكُوهِ بِحَدْ ٱلسَّيْفِ أَمَامَ بَادَاقَ فَتَرَجُّلَ سِيسَرَا عَنْ مُركِبَةِ وَهُرَبُ وَاجِلًا ﴿ يَكُلُوا فَرَى بَاوَاقًا فِي إِثْرِمُوا كِيهِ وَعَسْكُوهِ إِلَى مَرُوشَتِ ٱلْأُمْمِ وَسَمَّطَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي عَسْكَوهِ فَاللَّهِ مِنْ ٱلسَّيْفِ وَأَمْ يَبْنَي يَنْهُمْ بَاقَ كالله وَهُرَبِ سِيسَرَا وَاجِلا وَوَخَلَ خَيْثَ أَعِلَ أَمْرَأَةٍ حَايَدَ ٱلْشَيْئَ لِأَنَّهُ كَانَ بَيْنَ بَابِينَ مَكِ حَامُودَ وَآلِ حَارَ ٱلصَّنِي مُسَالَةً ﴿ كَيْنِكُ تَحَرَّجَتُ يَأْعِسُلُ لِاُسْتُعَالُ سِيسًرًا وَقَالَتْ لَهُ مِلْ يَاسَبِدِي مِلْ إِنَّ لَا تَخَتْ . فَالَ إِنَّهَا وَدَخَلَ خَيْتُمَا فَتَطُّفُ بَالْقَبَلِيْةِ ، ﴾ يَبْيِعُ مَثَالَ لِمَا اَسْفِينِي قَلِلَ مَلْهَ فَإِنِي عَطْفَانُ . فَفَقَتْ وَطُبَ ٱلْحَازِ وَسَقَتُهُ لَمْ غَلَتْهُ . هِيْنِيعٍ قَالَ لَمَا فِنِي غَلَى بَابِ ٱلْخَيْنَةِ فَإِنْ أَتَاكِ أَحَدُ وَسَأَ لَكِ أَهْمُكَ أَحَدُ فَوْلِ لَا. يَهِيْهِمْ فَأَخَذَتْ يَاعِيلُ أَمْرَأَهُ خَالَا وَبَدْ ٱلْخُيْسَةِ وَأَخَذَتِ ٱلْمِيْدَةَ يَدِهَا وَقَارَتْ إِلَهِ وَمَرْرَبَ الْوَتَدَ فِي صَدْعِهِ حَتَّى غَرْزَ فِي ٱلْأَرْضِ وَقَدْ كَامَ وَأَسْتُرْ تَى فَلْتَ . عِيْنِهِ وَإِذَا بِلِزَاقَ جَادُ فِي أَوْ سِيسَرًا فَخَرَجَتْ يَاعِيلُ لِأَسْفِبَالِهِ وَقَالَتْ لَهُ تَعَالَ أُولَ ٱلرَّجْلِ ٱلَّذِي أَنْتَ طَالِهُ . فَدَخَلَ فَإِذَا بِيسِرَا سَاقِطُ مَيًّا وَٱلْوَيْدُ فِي صُدْعِهِ يَجْبِيجٍ وَأَذَلُ أَنْهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلَّذِم وَابِينَ مَلِكَ كُنَمَانَ أَمَّامُ نَبِي إِسْرَائِيلَ وَأَخَذَ بَنُو إِسْرَا يْلِلَ يَزْدَادُونَ فُوَّةً وَثَفَلَتْ أَيْدِيهِمْ عَلَى فَإِينَ مَلِكَ كَثْمَانَ حَتَّى أَسْتَأْصَلُوهُ

#### ألفصل ألخامس

عنه مَسَبَت داورة وباداق بن أبيلوعم في دالك آلزم وقالا محيثه إذ قد تقلّه القواد التناوة في بشرائيل والتقد الفنس سيخوا الرب و عنه التسلوا أيسا الكوك وأسنوا أيا الشلوا أي الرب إلى الفنس سيخوا الرب الواسرائيل والتناوة المنافق المنافقة المن

قُرِي أَخْتِنِ بَنْشِيدِ · إِنْهُمْ يَا بَادَاقَ أَسْبِ سَبِيكَ يَا أَنْ أَبِينُوعَمَ · ١٠٠٤ إِزُلُوا ٱلْآنَ يَا بَمَايًا إِسْرَائِيلَ عَلَى ٱلْأَفُولَة يَا شَنْبَ ٱلرَّبِ ٱهْبِطْ عَلَى ٱلْجَارُةِ . ﴿ اللَّهُ عَدِمَ أَفْرًا نِيمُ ٱلْتُسَوَىٰ بِجَانِبِعَالِينَ ، بَلْيَلِينُ وَرَّآلَكُ (مَا بَادَاقُ ) بَيْنَ صَنَاد بدكَ ، وَافت دُوساً ١ مَاكِيرَ وَٰمِنْ دُبُولُونَ حَامِلُوسَوْ لَجَانِ ٱلرَّفَنَةِ • ﴿ يَعَلَىٰ دُوسًا ۚ يَسَّاكُمُ مَمَ وَبُودَةَ • يَسَاكُمُ مَنْ أَوْاقَ وَإِنْدَرَأُوا فِي إِثْرُهِ إِلَى ٱلْوَادِي وَعِنْدَ سَوَاقِ رَأُوبِينَ عَرَامٍ عَلْبِ عَظِيمة و كاللهُ مَا اللَّهُ جَالِمًا فِي خَطَارُكَ تَشَمُّ مَنْهِرُ ٱلرُّعَاةِ . لَدى سَوَاقِي رَأُوبِينَ مَبَاحثُ عَلْبِ عَظِيمةً . عَيْنَ عِلْمَادَ لَبِتَ فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ . وَدَانَ ظَلِم بَيْلَ لَدَى سَفَائِهِ . أشيرُ لِلَاذَا وَقَفَ عَلَى -َوَاحِلِ ٱلْجِادِ وَفِي مَوَانِهِ أَسْتَمَّ وَ يَخِيْنِهِ ۚ ذَبُولُونَ شَعْبُ بَذَلَ تَفْسَهُ فِمَوْتِ وَكَذَا نَمَالِي عَلَى مَشَارِفِ ٱلْكِرِيِّةِ • كَانَيْ وَفَدَ ٱلْمُلُوكُ وَقَاتُلُوا • جَالَدَتُ ملوكُ كَمْنَانَ فِي تَمْنَاكَ عِنْدُمِياهِ عَجِدُو وَغَنْيَةً فِضَةٍ لَمْ يَنْخُوا ﴿ يَجْنِينَ مِنَ السَّمَآةَ فَنسَ الْمَثَالُ ٱلْكُوَاكِبِ مِنْ خُبِكِهَا حَادَبَتْ سِبِسَرًا ﴿ لِلنَّهُمَّا نَهُرْ قَيْتُونَ خَرَفُهُمْ نَهُرُ ٱلْقِدْمِ نَهُرْ قِينُونَ \* يَا تُصْ سَتَطَيْنَ ٱلْأُعَرَّآ • عَنْ ﴿ حِينَانِهُ أَكُدَفَتْ سَنَابِكَ حَلِهِمْ فِي الْمُزِعَة هُزِيَّةِ أَبِطَالِهِمِ ٱلْخَيْنَةِ ، عَيْنَا إلنُّوامِيرُوزَ يَلُولُ مَلَاكُ ٱلَّذِي ٱلنُّواسَكُمْ إلا لمُهُم لَّمَ خَفُوا يُرُوبِ ٱلرَّبِ لِمُسَرَّةِ ٱلرَّبِ بَينَ ٱلْجَايِرَةِ • يَكِينِ وَلَتَبَادَكُ بَينَ ٱلسَّاءَ يَاعِيلُ أَمْرَأَةُ حَارَ ٱلْمُنِينِ لِمُبَارَكُ عَلَى جَمِمِ ٱللَّاكِئَاتِ فِي الْأُخْبِيَّةِ . ﴿ يَنْفِيمُ طَلَبَ مَآهَ فَأَعْطَنَهُ لَنَّا فِي فَسَمْةِ ٱلْأَيْرَأَا وَمُدَمَتْ زَبِّدةً . عَلَيْ فَبَضَتْ كَثْمَاعَلَى وَيدويَهْمَاعَلَى مِندَهُ المُثَنَّاعِ وَصَرَبَتْ سِيسَرًا فَشَدَخَتْ دَأْسَهُ وحَطَيَتْ وَخَرَقَتْ صُدْغَهُ . عَنْ يَرُكُونَ قَدَمَيْهَا وَسَعْطَ وَٱلْطَرَحَ لَدَى فَدَمَيْهَا خِرُ وَسَقَطَ وَعَيْثُ خَرَسَعُطَ صَرِيعًا. يَحْتَهِ الْمُرَقَّتُ أَمُّ سِيسَرًا مِنَ ٱلْكُوَّةِ وَأَعْرَلْتُ مِنْ وَدَّآهَ ٱلشَّالِيِّ. لَاذَا بَطُوْتُ مَرَّكَبُهُ عَن الوظادة و لِلْهَ اوْنَى سَهِرْ عَبَلَاتِهِ . عَلَيْهِ فَأَجَابُهَا أَحْكُمْ فِسَآتِهَا بَلْ هِي أَجَابَتْ تَفْسَهَا عِيشِج أَنْ أَصَابُوا غَبِيمَةً فَهُمْ يَفْتَسِمُونَهَا . فَنَاهُ فَتَاتَانِ لِكُلُّ بَطَل . لِسِيسَرًا دِيَانٌ مُزخَرَفَةُ رِيَانٌ مُوضَّاةُ - حَلَّةَ خَلَتُكُومُ وَخُرَفَكَ لَا يَلْفَافِرِهِ ﴾ إنه لَمُكَذَا فَلْبَدْ جَهِمُ أَعْدَا يَكَ يَارَبُ ولَكُن عُبُوكَ كَاللَّمْنِ ٱلمُفرِقَةِ فِي بَهِ آلِهَا. وَٱسْتَرَاحَتِ ٱلأَرْضُ أَرْسِينَ سَنَةً

#### ألفصل السادس

سِنِينَ ﴿ إِنْ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ مِنْ عَلَى إِسْرَا لِيلَ فَأَخَذَ بِنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنْفُسِهِم ٱلْمُفَاور أَلْتِي فِي ٱلْحِالَ وَٱلْكُنُوفَ وَالْحُمُونَ مِنْ وَجُهِ مِلْهَنَّ . ﴿ وَكَانَ إِذَا زُوعَ إِسْرَائِيلُ يُصْعَدُ ٱلْمُدْيَنِيْوْنَ وَٱلْسَالِقَةَ وَبُنُو ٱلْمُشْرِقِ وَتَغْرَاجُونَ عَلَيْهِمْ ﷺ وَيُجْتِبُمُونَ عَلَيْهِمْ وَيُفْسِدُونَ غَسلَةَ ٱلْأَرْضِ إلى مَدخَلِ غَرَّةً وَلَا يُبْقُونَ مِيرَةً فِي إِسْرَائِيلَ وَلَاغَمَا وَلَا بَرًا وَلَاحِيرًا . جِهِي لِأَنَّهُم كَانُوا يَصْعَدُونَ بَاشِيَهِمْ وَخِيَاهِمْ وَيَأْتُونَ فِي مِثْل كُثْرَةٍ ٱلْجُرَادِ بَحَيْثُ لَا يُعَدُّونَ هُمْ وَلَا جَالُمْ وَيَاثُونَ ٱلْأَدْضَ وَيُفْسِدُ وَمَهَا. ١٠٠ عَلَيْ فَذَلَّ لِمْرَانِيلُ جِدًّا أَمَامَ مِدْيَنَ وَصَرِحَ بِنُو إِسْرَانِيلَ إِلَى ٱلرَّبِ وَ ١٤٢٤ وَكَانَ لَمَا صَرَحَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِ بِسَبِ لَلْدَيْنِينَ عَيْنِ أَنَّ ٱلرَّبُ أَدْسَلَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجُلا نَبِياً قَالَ لَهُمْ هَٰكُذَا مَوْلُ ٱلرَّبُ إِلَّهُ إِسْرائِلَ إِنِّي قَدْ أَصْدَثْكُمْ مِنْ مِصْرَ وَأَغرَجُكُمْ مِنْ وَادِ ٱلْعُلُودِيَّةِ ﴿ وَالْمَنْكُمْ مِنْ أَيْدِي ٱلْمُصْرِيِّينَ وَمِنْ أَيْدِي جَيْمِ ظَالِمِيكُمْ وَطَرَفَتُهُمْ مِنْ وَجِكُمْ وَأَعْلَيْتُكُمْ أَرْضَهُمْ ﴿ يَنِّي وَظُّكَ لَكُمْ إِنِّي أَنَا ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمْ لَاتَحَانُوا أَلِمَةَ ٱلأَمُودِ أِينَ ٱلَّذِينَ أَنْتُمْ مُقِيُونَ إِزْضِهِمْ ظَمْ تَسْحُمُوا لِصَوْتِي. ٢٢٥ وَجَاآ ملَاكُ ٱلرَّبِ وَجَلَى تَحْتَ ٱلْمِطْمَةِ ٱلَّتِي فِي غَفْرَةَ آلِتِي لِكُواْشَ ٱلْأَيِيرَدِي وَكَانَ جِداعُونُ أَبُّهُ يَدُوسُ الْخُطَةَ فِي ٱلْمُصَرِّهِ هَرَا مِنَ ٱلْمُدَّيْدِينَ يَرَاكُ فَتَرَآنَى لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِ وَقَال لَهُ ٱلرُّبُّ مَلِكَ أَيُّهَا ٱلْجَبَّادُ . ﴿ يَعْلَيْ فَعَالَ لَهُ جِنْعُونَ نَاشَدُنْكَ مَاسَيْدِي إِنْ كَانَ ٱلرَّبُّ مَسَاَ فَلِمَاذَا أَمَا اَبَا هُذَا كُلُّهُ وَأَيْنَ جَبِعُ مُعْجِزًا تِهِ ٱلِّتِي حَدَّثَنَا بِهَا آ بَآ وَكَا وَقَالُوا لَنَا إِنَّ الرَّبْ أَخْرَجَنَامِنْ أَرْضِ مِصْرَ وَالْآنَ قَدْ خَدْ لِنَا لَرَبُّ وَجَمَلَتَا فِي قَبْضَةِ مِدْيَنَ . عِيدٍ فَالنَّفَ إِلَهِ ٱلرَّبُّ وَقَالَ ٱنْطَلِقَ مُوَّتِكَ هٰذِهُ وَخَلَصْ إِسْرَائِيلَ مِنْ قَبْضَةِ مَدَّنَ فَإِنِّي قَدْ

أَوْسَلُكَ . عِنْ فَالَ لَهُ جِدْعُونَ تَاسَدُنْكَ يَاسَيْدِي عِاذَا أُحَلِّصُ إِسْرَائِينَ . هٰذِهُ عَثِيرِ فِي أَضَمَفْ عَثِيرَةٍ فِي مَفْنَى وَأَمَّا الْأَصْفَرْ فِي بَيْتِ أَبِي . ﴿ لِينَ فَقَالَ لَهُ الرَّبّ أَنَا أَوْنَ مَلَكَ وسَنَصْرِبُ مِدْيَنَ كَرُجُلِ وَاحِدٍ ، عَنْكُ فَالَ لَهُ إِن كُنْتُ قَدْ أَصَلْتُ حْظُوةً فِي عَلْيُكَ فَأَعْطِنِي عَلَامَةً عَلَى أَنَّكَ أَنْتَ ٱلَّذِي كُلِّمَ . عَلَيْ لَا تَرْحَ مِنْ هُمَا حَتَّى آتِكِ وَأَخْرِجَ تَقْدِمَتِي وَأَصَهَا أَمَلَكَ. فَقَالَ لَهُ إِنِّي مُفَيُّ حَتَّى تُمُودُ. كاللهُ فَدَخَلَ جِدْعُونُ وَأَضَخَ جَدْيًا مِنَ ٱلْمَرْ وَإِيْفَةَ دَقِيقٍ فَطِيرًا وَجَمَلُ أَقَحَم في سَلَ وَمَرَقَ ٱلْخُمْ وَصَمَهُ فِي قِدْدٍ وَخَرَجَ بِذَٰلِكَ إِلَيْهِ تَحْتَ ٱلْبِطْمَةِ وَقَدَّمَهُ . ﴿ وَخَرَجَ بذَٰلِكَ إِلَيْهِ تَحْتَ ٱلْبَطْمَةِ وَقَدَّمَهُ . ﴿ وَخَرَجَ بِذَٰلِكَ إِلَيْهِ تَعْالَ لَهُ مَلَاكُ أَفَةً خَذِ ٱلْخُمَ وَٱلْعَلِيرَ وَضَعُمُا عَلَى هٰذِهِ ٱلصَّفْرَةِ وَمُثَ ٱلْمَرْقَ. فَعَمَلُ كَذَٰ لِكَ . عِنْهِ فَدَّ مَلَاكُ ٱلْآبِ طَرَفَ ٱلْمَصَا ٱلِّتِي بِيْدِهِ وَمَسُّ ٱلْخُمُ وَٱلْمَطِيرَ فَسَمِدَتْ كَالُ مِنَ العَّغْرَةِ وَأَحَسَلَتُ اللهِم وَالْسَطِيرَ وَغَالَبٌ مَلاكُ الرَّبِ عَنْ عَنْيُهِ • عَلَيْ فَعَلمَ جِ عُونُ أَنَّهُ مَلاكُ ٱلرَّبِ فَقَالَ جِدْعُونُ آوِ أَيُّا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ إِنِّي وَأَيْتُ مَلاكَ ٱلرَّبّ وَجُمَّا إِلَى وَجْهِ . يَحْيِيْنِ فَعَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ سَلامٌ لَكَ لَا تُخَفُّ فَإِنَّكَ لَا تَمْوتُ . كالتيم فَأَبْنَى جَدْعُونْ هُنَاكَ مَذْ كَمَا لِرَّبِّ وَدَعَاهُ سَلامَ ٱلرَّبِّ وَهُوَ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ لَا مَالُ فِي غُرَةِ ٱلْأَبِيرَرِينِ وَ يَكِينِ وَكَانَ فِي يَكَ ٱللَّهِ عَنْهَا أَنَّ ٱلرَّبِّ قَالَ لَه خُذُ فُورَ أيك النُّورَ التَّانِي الَّذِي أَنْتَ عَلِيهِ مِنْ صِيْنَ وَفَرِضَ مَذَجَ ٱلْبُلْرِ الَّذِي لِأَيكَ وَفَطَمِ ٱلْنَابَةَ أَلِّي حَوْلُهُ ١٤٠٤ وَٱبْتَنْ مُذَّبِكًا لِلرَّبِ إِلَمْكَ عَلَى رَأْسُ هُذِهِ ٱلسَّحْرَةُ في ٱلمَكَانِ ٱللَّهُ وَخُذِ ٱلنَّانِ ٱلنَّانِي وَاصْدَهُ عُرَفَةً عَلَى حَطَبِ ٱلْفَايَةِ ٱلَّتِي تُقَطُّنِكًا . المُن فَأَخَذَ جِدْعُونُ عَشَرَةَ رِجَالِ مِنْ عَبِيدِهِ وَفَعَلَ كَمَا أَمَرُهُ ٱلرُّثُ وَإِذْ خَافَ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ وَمِنْ دِجَالِ ٱلْمِدِينَةِ أَنْ يَسْلَ ذَلِكَ بَهَادَاعِلَهُ لَلْا . عِنْ وَمُكُرِّ دِجَالُ ٱلمدِينَة صَبَاحًا ظِذَا مَذْبَحُ ٱلْبَعْلِ قَدْ هُدِمَ وَٱلْمَابَةُ ٱلْتِي كَانَتْ حَوْلُهُ قَدْ قُطْمَتْ وَقَدْ أَصْعِدَ ٱلْخُوذُ النَّانِي عَلَى ٱلْمَدْيَحِ ٱلْمَنِينِ . عَنْهِجُ قَمَالَ بَعْضُهُمْ لِبَصْ مَنْ فَعَلَ هَذَا ٱلْأَمْرَ وَسَأْلُوا وَأَسْتُمْمُوا نَعْيِلُ إِنَّ جِدْعُونَ بْنَ يُوآشَ هُوَ الَّذِي فَعَلَ هَذَا ٱلْأَمْرَ . عِنْ وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِيُواَشَ أَخْرِجِ ٱبْنَكَ لِلْقُنَلَ لِأَنَّهُ هَدَمَ مَذْتَحَ ٱلْبَلْلِ وَقَطْمَ ٱلْنَابَةَ ٱلْتِي حَوْلُهُ. أَرَادَ أَنْ يُدَافِعَ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِلَى ٱلْفَدِ مَقْتُولُ. إِنْ كَانَ هُوَ إِلْمَا فَلَتَقَمْ لِنَسْه بمُنْ هَدَمَ مَذْبَعَهُ . عِنْ ﴿ وَمَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ يُرْجُلُ وَقَالَ يَنْتُمْ مِنْهُ ٱلْبُلِ لِأَنَّهُ هَدَمَ مَذْبَكهُ أُ المنه وأعَنصَبَ جِمعُ مِدْيَنَ وَعَمَالِيقَ وَبَنِي ٱلْمُرْقِ مَمّا وَجَادُوا وَزَلُوا وَادِي يَزْرَعِلَ. كُلُلُكُمْ وَحَلَّ رُوحُ ٱلْرَبِّ عَلَى جِدْعُونَ فَنَخَ فِي ٱلْبُوقِ غَرْجَ أَهْلُ أَبِينَرَدَ وَتَهُوهُ. عِنْهِ وَأَدْسَلَ وَلَمْلَ إِلَى جَبِيمَ مَنْشَى فَأَجْتَنْمُواهُمُ أَيْشًا وَتَبُوهُ . وَأَرْسَلُ وَلُملًا إِلَ أَشِيرَ وَإِلَى ذَهُ لُونَ وَإِلَى تَعَلِيلُ فَصَبِدُوا لِلْقَاهُمُ . يَشِيعِ وَقَالَ جِنْفُونَ فِي إِنْ كُنْتَ عَلَمَ بَنِي إِسْرَائِلَ عَلَى بَدِي كَمَا لَحَتَ عِيْدِي فَهَا لَذَا وَاجِدُ خَوَازَ مُوفِ فِي ٱلْبَدَرَ كَإِذَا سَقَطَ ٱلنَّذَى عَلَى ٱلجُزَازِ وَحْدَهُ وَعَلَى سَائِرِ ٱلْأَرْضِ جَفَافٌ عَلِمْتُ أَنَّكَ عُلِمَلُ إِسْرَائِيلَ عَلَى بِدِي كَمَا قُلْتَ . يُحَيِّلُ فَكَانَ كَذَٰلِكَ . وَبَكُرَ فِي ٱلْفَدِ فَمَصَرَ ٱلْخُوَازَ تَحْرَجُ مِنْهُ مِنَ ٱلْمُــَآ مِلْ سَطَلِ ﴿ لِلنَّهِ مِنَالَ جِدْعُونُ فِهِ لَا تَنْظَبُ عَلَى ۚ قَإِنِّي أَتَكُلُمُ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ فَقَطَ وَأَحَرِبُ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ أَيْنَا بَالْمُؤَاذِ . لِيَكُنْ عَلَى ٱلْجُوَاذ وَحْدَهُ جَفَافُ وَعَلَى سَائِرِ ٱلْأَدْضِ نَدَى. ﴿ يَهِيْكِ فَصَنَعَ ٱلزَّبُّ كَذَٰلِكَ فِي يَكُ ٱلْمُلِلَّةِ فَكَانَ عَلَ ٱلْخِازَ وَحَدَهُ جَفَافٌ وَعَلَى سَارِ ٱلْأَرْضَ نَدَّى

#### ألفَصَلُ آلسَابِعُ

و الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ مِدْيَنَ إِلَى ٱلنَّمَالِ نَحْوَ مَلَ ٱلْمُورَةِ فِي ٱلْوَادِي . عَنْ فَالَ ٱلرَّبُّ لِلدُّعُونَ إِنَّ ٱلْقُومَ ٱلَّذِينَ مَلَكَ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ أَسَلِمَ مِدْيَنَ إِلَى أَيْدِيهِمْ لِكُلَّ يَخْفِرَ عَلَى ۗ إِسْرَائِيلُ وَيُولَ بَدِي خَلْمَتَنِي . عَلَيْهِ فَالْآنَ نَادِ عَلِيمَسَايِعِ الشُّفُ وَفَسلٌ مَن كَانَ خَانِفًا مُرتَبِداً فَلِيَجِ وَيُفْرِفَ مِنْ جَبَلِ جِلناة وَهَرَجَ مِنَ الشَّبِ أَثَانَ وَعِنْرُونَ أَفَا وَبَقِ

مَنهُ عَضَرَهُ آلافٍ. عَيْنِي فَقَالَ ٱلرَّبِّ لِلدَّعُونَ إِنَّ ٱلشَّبْ كَتُمرُ أَيْمَا أَوْلَهُمْ إِلَى أَلْكَ أَوْأَنَا أَجَرِبُهُمْ هُنَاكَ فَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هِذَا يُطَلِقُ مَلَكَ فَذَٰلِكَ يَطَلِقُ وَكُلُّ مَنْ ظُتْ لَكَ هٰذَا لَا يَطَلِقُ مُهُولًا يُطَلِقُ . ﴿ يَعِيْهِ فَأَزَّلُ ٱلشَّبِ إِلَى ٱلْمَـا فَقَالَ ٱلرُّبُّ لِجِدْعُونَ كُلُّ مَنْ وَلَمْ فِي ٱلْمَـاءَ لِمِسَانِهِ كَمَّا يَلَمْ ٱلْكَلِّبُ فَاقِمَهُ تَاحِيَّةً وَكَفَا كُلُّ مَنْ جَنَا عَلَى ذُكْتَنِّهِ لِيضْرَبُ \* عَلَيْهِ فَكَانَ عَدَدْ مَنْ وَلَمْ فِي ٱلْمَا أَ مِن رَاحَتِهِ إِلَى فَهِ لَلاتَ مَةِ رَجُل وَسَايِرُ ٱلشَّفِ أَجُمْ جَنُوا عَلَى ذَكَهِم لَيَشَرُ بُوا . عَنْ لِي مُقَالَ ٱلرَّبُّ طِلا عُونَ يُؤْلَا ۚ ٱلتَّلاثِ مِنْهُ وَجُهِا ِ ٱلَّذِينَ وَلَنُوا أَخَلِمُكُمْ وَأَدْفِعُ مِدْيَنَ إِلَى بَدِكَ وَسَائِرُ ٱلْقَوْمِ فَلْوَجِمْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَوْسِهِ . ﴿ يَكُمْ كُلُّوا أَلُونُمْ ۚ زَادًا فِي أَيْدِيهِمْ وَأَخَذُوا أَوْلَهُمْ وَأَمَّا سَائِرٌ بَنِي إِسْرَا يُلِلَ فَصَرَفَهُمْ كُلُّ وَاحدِ إِلَى خَيْنَهِ وَأَخَذَ ٱلْكَلَاتَ مِنْةَ رَجُل. وَكَانَتُ غَلَّةً مِدْيَنَ دُونَهُمْ فِي ٱلْوَادِي . عِيْكُمْ فَكَانَ فِي يَلْكُ ٱلَّذِيَّةِ أَنَّ ٱلرَّبَّ قَالَ لَهُ فَمُ وَٱلْوَلْ إِلَى أَخْلَةٍ لِأَيِّي قَدْ أَسْلَمْنُهَا إِلَى يَدِكَ . يَحِينَ إِن كُنتَ تَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ فَأَزُلُ أَنت وَفُورَةُ غُلَامُكَ إِلَى ٱلْحُلَةِ جِنْكِ وَأَسْمُ مَا يَفُولُونَ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَشْعُدُ يَدُكَ وَتَنْزَلُ إِلَى الْحَدُّ و مَنَولَ هُوَ وَفُودَهُ عُلامُهُ إِلَى آخر الْكِنَّاةِ الَّذِينَ فِي الْحَدُّ و يَعْتَلِ وكانَ الْمُدَّينِينُونَ وَٱلْسَالِقَةُ وَجِيمُ مِنِي ٱلْمُشرِقِ فَازِلِينَ فِي ٱلْوَادِي عَلَى مِثْلَ كَثُرَةِ ٱلْجُرَادِ ولَم يُكُن بِلمَالِم عَدُدُ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي ٱلْكُثْرَةِ كَالْزُمْلِ عَلَى شَاطِي ٱلْجَرِ . ﴿ يَكُمْ فَلَمَّا جَأَةً جِدْعُونَ إِذَا وَجُلِ يَفُسُ عَلَى صَاحِهِ حَلْمًا قَائِلًا حَلَمْتُ خُلْمًا كَأَنِّي رَعْفِ خُبُرُ مِن شَعِير يَعَلُ فِي عَسْكُرَ مِدْيَنَ فَأَنْقَلَتَ حَتَّى صَادَ إِلَى ٱلْخَيْسَةِ وَصَدَمَهَا فَسَقَطَتْ وَقَابَهَا إِلَى فَوْقُ وَسَقَمْتِ ٱلْخُسَةُ - عِنْ فَأَجَابَ صَاحِبُهِ وَقَالَ إِنَّا هَذَا سَيْفَ جِدْعُونَ بِن يُوآشَ جَارِ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي دَفَمَ ٱللَّهُ إِلَى يَدِهِ مِدْنَنَ وَكُلُّ ٱلْفَلَّةِ ، عَلَيْكُ فَلَمَّا سَمَ جِدْعُونُ تَصَمَى ٱلْمَامُ وَتُعْبِرُهُ سَجَّدَ وَرَجَمَ إِلَى عَلَّةٍ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ فُومُوا لِأَنَّ ٱلزَّبُّ قَدْ دَفَعَ عَلَّةً مِدْنَىَ إِلَّى أَيْدِيكُمْ . عِنْ ﴿ وَمَسْمَ التَّلاثَ مِنَّةً رَجِلِ ثَلَاثَ فِرْقِ وَجَعَل أَيْوَاقا فِي أَنْدِيهِمْ كُلِّهِمْ وَجِرَازًا فَارِغَةً فِي مِنْهَا مَشَاعلُ ﴿ يَهِمْ ۚ وَقَالَ لَهُمْ كُمَّا تَرَوْنَنِي أَصْنَمُ فَأَصْنَعُوا أَنْتُمْ وَهَا تَذَا دَاخِلُ إِلَى طَرَفِ ٱلْحَلَّةِ فَيْكُونُ أَنَّكُمْ تَفْعُلُونَ كُمَّا أَفْسَلُ وَمَنَى نَفَفْتُ فِي ٱلْوَقِ أَنَا وَجِيمُ مَنْ مَنِي فَأَنْفُوا فِ ٱلْأَبْوَاقِ أَنْمُ أَيْمًا حُولَ أَخْمَةُ كُلْهَا وَفُولُوا لِرُبِّ وَلِيدُعُونَ . عَلَيْكُ وَدَخَلَ جِدْعُونُ وَمِثَهُ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِينَ مَعَهُ إِلَى طَرَّفِ ٱلْحَلَّةِ فِي أَوْلِ ٱلْحَرْيِمِ ٱلْأَوْسَطِ وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ مَدْ أَظَلُوا ٱلْحُرَّاسَ فَنَفُوا فِي ٱلْأَيْوَاقِ وَصَرَبُوا ٱلْجِرَادَ ٱلَّتِي بِأَيْدِيهِمْ بَعْضَهَا بَبْعْسُ . ﴿ يَعْفِي وَنَعْفُتِ ٱلْجَرَقُ ٱلثَّلاثُ ا ف ٱلأَيْوَاق وَكُمُرُوا ٱلْجُرَادَ وَأَخَذُوا ٱلْمُناعِلَ بِأَيْدِيهِم ٱلْبِسْرَى وَٱلْأَبْوَاقَ أَيْدِيهِم ٱلْيَنِي لِتَغُوا فِيهَا وَهَنُوا ٱلسَّيْفُ لِلرَّبِّ وَلِلدَّعُونَ عِنْ اللَّهُ وَوَفْ كُلُّ رَجُل في مَوْضِهِ حَوْلَ ٱلْحُلَّةِ مَرَاكُونَ ٱلْمِيْسُ كُلُّهُ وَضَعُوا بَالصّياح وَهَرَاوا . وَلَنْ وَلَفَ الثَّلاثُ مِنَّةً ف الْأَيْوَاق فَجِسَلَ ٱلرَّبُّ سَيْفَ كُلِّ وَاحْدِ فِي صَاحِبِهِ فِي ٱلْحَلَّةِ كُلُّهَا جَيْبِينِ فَهَرَبَ ٱلسَّحْرُ إِلَى بين الصَّلَةِ إلى صَرِيدة حَتَّى أَتَهُوا إلى عُدُوةِ آبِل عُولَة ٱلْيَي عِنْدَ طَأَبَ . وَأَجْهَمَ رِجَالُ إِسْرَارِيسِلَ مِنْ تَعْلِلِي وَأَشِيرَ وَمِنْ جِبِمِ مَلْمَى وَتَنَقُّوا أَوْ ٱلْدَيَلِيْن وَأَدْسَلَ جِدْ غُونُ دُسُلًا إِلَى جِيعِ جَبَلِ أَفْرَائِيمِ وَقَالَ أَخْرُ جُوافِ وُجُوهِ ٱلْمُدَينَيْنِ وَأَصْطُوا عَلَيْهِمُ ٱلْمِيَاهُ إِلَى بَيْتَ بَارَةَ وَٱلْأَرْدُنَّ فَٱجْتُمْ وَجَالُ أَفْرَائِيمِ كُلُّهُمْ وَصَبَطُوا ٱلْلِيَاهَ إِلَى بَيْتَ بَارَةَ وَٱلْأَرْدُنَّ. ١٠٠٠ وَفَضُوا عَلَى فَالِدَيْنِ مِن فُوَّادِ مِدْيَنَ وَهَما عُودِيبُ وَذِي وَقَالُوا عُودِبَ عَلَى صَغْرَة عُودِبَ وَفَالُوا زِياعَتَى مَعْصَرَةِ زِيبِ وَجَدُوا فِي طَلَبِ ٱلْمُدْتَيْتِينَ وَأَخَدُوا دَلْسَ عُودِيبَ وَزِيبِ وَاقِوا بِهِمَا جِدْعُونَ فِي عِبْرِ الْأَدْمُنَ

#### أَلْفَصْلُ الثَّامنُ

جِيْجِ قَالَ لَهُ أَفَرَائِيمُ لِلَّذَا مَنْتُ يَا هَذَا الْائَمُ وَلَمْ تَدْغَا مِنْ مَرْجَتْ لِيَالِ الْمُدَيْنِيْنِ وَخَاصُوهُ خِصَامًا صَبِيعًا. جَيْجٍ قَالَ لَهُمْ عَاذَا قَمْلُتُ مِنْ مِثْلُ مَا فَلَمْمُ النّمُ الْيُسَ أَنْ خُصَاصَةً أَفَرَائِيمُ أَفْسُلُ مِنْ قِطَافِ أَبِيئَرَ، جَيْجٍ قَافًا إِلَى أَنِيكُمْ دُهُمْ أَنْهُ قَائِمُنِي الْمُدَيِّئِينِ عُورِبِ وَذِيا فَاذَا أَكْنِي أَنْ أَفْسُلُ مِنْ مَثْلُ مَا فَلْلُمْ

مُسكِّنَ غَمَالِهُمْ عَنْهُ حِينَ قَالَ لَمْمُ هَذَا ٱلْكَلَّامُ . ﴿ يَكِينِهِ وَجَأَّا جِدْعُونُ إِلَى ٱلأُرْدُنَّ وَعَبْرَ لَهُوَ وَٱلثَّالِاتُ مِنَّةَ رَجُلِ ٱلَّذِينَ مَمَهُ وَهُمْ فَدْ أَغَيُوا وَسَا بَرِحُوا لِطَادِدُونَ . ﴿ يَهِي مَثَالَ لِأَمْلِ شُكُونَ أَعْلُوا الْقُومُ الَّذِينَ فِي عَنِي أَرْفِفَةَ خُبْرِ لِأَنَّهُمْ قَدْ أُغَيْوا وَأَمَّا جَاذُ فِي طَلَبَ زَابَاحَ وَصَلْمُنَّاعَ مَلِكِي مِدْيَنَ . ﴿ يَكُونَ فَقَالَ لَهُ رُوْمَـا الْمُحْوَتَ أَلْلَ أَكْمُ ذَابَاحَ وَمَلْمُنَّاعَ فِي يَدِكَ حَتَّى سَطِي عَسْكُركَ خُبْرًا. يَهِيْ إِفَالَ جِدْعُونُ مِنْ أَجْلِ هَذَا أَلْكُلُامِ لِينَ مَكُنَ ٱلرَّبُّ يَدِي مِنْ ذَائِحَ وَسَلَمْنَاعَ لِأُحْتَمِنَّ أَجَسَادَكُم أَشْوَاكِ ٱلْبَرِيْجِ وَٱلْنُوارِجَ · يَكِيرُ وَصَعدَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى فَنُونِيلَ وَقَالَ لَمَمْ مِثلَ ذَلِك فَأَجَابُهُ أَهْلُ تُلُونِيلَ كُمَّا أَجَابُهُ أَهْلُ سُكُوتَ . ﴿ يَكِيمُ قَالَ لِأَهْلِ فَنُونِيلَ أَيضًا لَلِنْ رَجَمْتُ سَالِا لَأَقَوْضَنُ يُرْجُكُمُ هٰذَاء ﴿ يَنْهِمُ وَكَانَ زَابَاحُ وَصَلْمَنَّاعُ بِقُرْقَرَ وَمَهَّا عَسَاكُولُهَا غَوْرُ خَسَةً عَمْرَ أَلْتَ دَجُل وَهُمْ رَجِيعٌ مَنْ بَقِيَ مِنْ عَسُكُم أَهُلِ ٱلْمُفرِقِ كُلِّهِ . وَكَانَ ٱلَّذِينَ تُتَلُوا مِنَّهُ أَلَفٍ وَعَفْرِينَ ٱلْفَ دَجُل غُنْوَطِ سَيْفٍ • عَنْ الْمُعَ مَسَهِدَ جِدْعُونُ فِي طَرِيقِ سَاكِنِي ٱلْحِيَامِ شَرَقِيَّا فُوْجَ وَكُيْبَهَ وَضَّرَبَ ٱلْسَكُرُ وَكَانَ ٱلْسَكُرُ مُطَيِّنِينَ . عَلَيْهِ فَهَرَبَ زَابَاحُ وَصَلْمُنَاعُ تَحِدُ فِي عَيْبِهَا فَظَيْرَ بَكِينٌ مِدْيَنَ ذَابَاحَ وَصَلَمْنَاعَ وَكَمَرَ كُلَّ الْجَيْسِ وَ يَعِيدٍ وَرَجَعَ جِدْعُونُ بْنُ فِي آَشَ مِنَ الْخُرْبِ مِن عِندِ صُّبَةِ ٱلنَّمْسِ . ١١ وَأَسَلَتْ غُلامًا مِنْ أَهْلِ سُكُوتَ وَٱسْتَبَأَهُ مُكْتَبِ لَهُ رُوسًا ۗ مُثُونَ وَشُوخَهَا سَبَّمَةً وَسَبْعِنَ رَجُلًا. ﴿ يَهِمُ ثُمَّ عَادَ إِلَى أَهْلِ سُكُونَ وَقَالَ هُوَذَا زَابَاحُ وَصَلَمْنَاعُ ٱللَّذَانِ عَيْرَتُمُونِي جِمَّا وَقُلْمُ أَلَفُ أَكْفُ زَابَاحَ وَصَلَمْنَاعَ فِي يَعِك حَتَّى نُعْطِيَ لِجَالِكَ ٱلْمُدِينَ خُبْزًا . ﴿ لِلَّهِ وَفَيْضَ عَلَى شُيُوخِ ٱلْمُدِينَةِ وَأَخَذَ أَشُواكًا مِنَ ٱلْبَرِيُّةِ وَفَوادِجَ وَعَاقَبَ بِهَا أَهْلَ سُكُوتَ ﴿ يَهِيهِ وَهَدَمَ أَرْجَ فَنُونِيلَ وَقَتَلَ دِجَالَ ٱلْمَدِيَّةِ . ﴿ وَهَالَ إِزَابَاحَ وَمَلْمُنَّاعَ كَيْفَ كَانَ ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ قَتَلْمَاهُمْ بَالْمِرُ . فَنَالَا لَهُ كَانُوا مِنْكَ وَهَيْهُ مَكُلُّ وَاحْدِ مِنْهُمْ هَيْهُ أَنْبَاءَ ٱلْمُؤْكِ . ﴿ وَهُمْ فَقَالَ هُم لِغَرْنِي وَأَنِيَاتُهُ أَتِي مَيُّ ٱلْرُّبُّ إِنَّكِمَا لَوْ أَبَيِّنَا عَلَيْهِمْ لَمَا كُنتُ أَقَلُكُما ۖ . ﴿ وَإِنَّهُا ثُمُّ قَالَ لِيَازَ بِحَشِيهِ فُمْ فَأَقُتُهُمَا فَلَمْ يَخْتَرِطِ ٱلْنَلَامُ سَيْفُهُ خَوْقًا لِأَنَّهُ كَانَ صَبيًّا بَعْدُ . كَلُّهُ مُثَالَ ذَا بَاحُ وَمُلْمُنَّاءُ ثُمْ أَنْتَ فَأَوْتِمْ بِنَا لِأَنْ بَطْسَ ٱلرُّبُلِ بِمَسَهِ . فَعَامَ جِدَمُونُ وَقَلَ ذَا بَاحَ وَسَلْمُنَاعَ وَأَخَذَ أَهِلَّةً ٱلْهِنَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ فِي أَعْنَاقِ جَالِمِهَا. وَ اللَّهِ وَقَالَ رِجَالُ إِسْرَائِيلَ لِلدُّعُونَ تَسَلُّطْ عَلَيْنَا أَنْتُ وَٱبْكَ وَٱبْنُ آبِكَ لِأَتُّكَ خَلَّصْتَنَا مِنْ أَنْدِي مِدْيَنَ . عَنْ اللَّهُ مَا لَ لَهُمْ جِنْعُونُ لَا أَنَّا أَتَسَلَّطُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَبْنِي يْشَلُّطْ عَلَيْكُمْ بَلِ ٱلرُّبُّ لِهُوَ يَشَلُّطُ عَلَيْكُمْ . ﴿ يَهِمُ إِنَّ أَفْتُرَحُ غَلِكُمْ أَمْرًا وَأَحِدًا يُعْطِينِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمْ خُرْصاً مِنْ غَنِيَةٍ فَقَدْ كَانَتَ لَمْم خُرْصَانَ مِنْ ذَهَبِ لِأَنَّهُمْ إِسْمُسِلِّيونَ. ﴿ يَجْهِجُ فَعَالُوا لَكَ ذَلِكَ وَبَسَطُوا رِدَّاءَ فَالْتَى عَلَيْه كُلُّ أَمْرِيْ مِنْهُمْ خُرْمَانَ عَنِيْسِهِ ﴿ يَكُلُّ وَكَانَ وَزُنَّ ٱلْخُرْمَانِ ٱلذَّهَبِ ٱلَّتِي طَلْبَهَا أَفْ وَسَبَمَ مِنْهِ مِثْمَالِ ذَهَبِ مَا خَلَا ٱلْأَهِلَّةَ وَٱلْطَفَاتِ وَٱلنَّبَابَ ٱلْأَنْجُوَانِيَّة ٱلْبَي كَانَتْ عَلَى مُلُوكِ مِدْيَنَ وَمَا خَلا ٱلْفَلايْدَ ٱلَّذِي كَانَتْ فِي أَعْنَاقَ جَالِمِمْ . عِنْ فَصَاغَ جِدْعُونُ ذَٰ لِكَ أَفُودًا وَجَمَلُهُ فِي مَدِينَتِهِ غُفَرَةً فَغَبَرَ كُلُّ إِسْرَائِيلَ بِأَتِّبَاعِهِ فَكَانَ ذَلِكَ وَهَمَّا ا لِلنَّوْنَ وَبَيْتِهِ ، ١٤٠٤ وَذَلُ مِدْيَنُ أَمَامَ بِنِي إِسْرَا يُلِلَ وَلَمْ يَنُودُوا يَرْفَلُونَ دُوُوسَهُمْ وَأَسْتَرَاحَتِ ٱلْأَدْضُ أَرْبَبِينَ سَنَّةً أَيَّامَ جِدْعُونَ ﴿ كُلِّينَا ۚ وَأَنْصَرَفَ يَرْبَلُ بُن يُواشَ وَأَوْمَ فِي بَنْيَهِ . ﴿ وَهَا وَ لِلمُعُونَ سَبَوْنَ أَبَا خَرْجُو مِنْ صَلَّهِ لِأَنْهُ تَرْوَجُ بَنَّا الْ كَثِيرَةَ . ﴿ وَلَدَتْ لَهُ أَيْمًا سَرَيَّتُهُ أَنِي فِي شَكِيمِ آبًا . سَمَّا أَيْجَلِكَ . ﴿ وَمَاتَ جِدْعُونَ إِنْ يُوآشَ بِشَيْبَةٍ صَالِحَةٍ وَدْفِنَ فِي قَبْرِ بُوسَ آبِيهِ فِي غَفْرَةِ أَبِيَزَزُهُ ﴿ وَكُنَّ مِلْدَ مُوْتِ جَلَّمُونَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِكِ لَ رَجْمُوا يَغُرُونَ فَأَتَاع ٱلْبِيلِيمِ وَٱلْخَذُوا لِأَنْصُهُمْ بَهِلَ يَرِتَ إِلْهَا . ﴿ وَلَمْ يَذِكُو أَنِو إِسْرَائِيلَ الرَّبُ إِلْهُمْ ٱلَّذِي أَنْقَذَهُمْ مِنْ أَيْدِي جَمِيهِ أَعْدَلَهُم ٱلْعَبِيطِينَ بِهِمْ ﴿ كُلُّتُهِ كُو أَلْمَ لَ يُرْبِّمُلَ جِدْعُونَ إِحْسَانًا تَظِيرَ ٱلْحَيْرِ ٱلَّذِي صَنَّمَهُ إِلَى إِسْرَائِيلَ

## ألفصل التاسغ

يُنْ ﴿ فَأَنْطَلَقَ أَبِمَكُ بُنُ يَرْبُلُ إِلَى شَكِيمَ إِلَى أَخْوَالِهِ وَكَلَّمُهُمْ وَجِمْ عَشِيرَةِ بَيْتِ أَيِ أَمِهِ قَائِلًا بِهِنْ لِللَّهِ لَكُمْ وَاعْلَى مَسَامِعِ جَبِيعٍ أَهْلِ شَكِيمٍ أَنْ أَنَّى أَلَكُمْ فَي أَنْ بَقِينَالْهِ عَلِيكُمْ سَبُوْنَ دَجِلًا جَبِيعٌ بَنِي دَلِّيْلَ أَمْ يَقِبَلُطَ عَلَيْكُمْ دَجُلُو وَاسِدُ وَاذْكُرُوا أَنِي أَنَا غَظْمُكُمْ وَخَلْكُمْ . ﴿ يَهِينَ فَتَكُلُّمَ أَخْوَالُهُ عَنْهُ عَلَى مَسَامِعِ كُلّ أَهْل شَكِيمَ بَجَيِعِ هُـذَا ٱلْكَلَامِ فَالَتْ فَلُوبُهُمْ نَخُو أَبِيَكَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّهُ أَخْونًا . وَاعْطُوهُ سَبْعِينَ مِنَ ٱلْعَضَّةِ مِنْ بَيْتِ بَلْ رَبِّ فَاسْتَأْجَرَ بِهَا أَبِحِكَ دِجَالًا بَطَالِينَ أَشْفِيآ فَتَهُوهُ. ﴿ يَهِيمُ فَهَا بَيْتَ أَيهِ فِي غُفَرَةَ وَقَتَلَ اِخْوَتُهُ بَنِي تَمَالِّلَ سَبِينَ وَجُلَاعَلَى صَحْرَةِ وَاحِدَةٍ وَرَبِقَ كُوكَامُ أَصَرَّ بَنِي يُرَابُّلَ لِأَنَّهُ أَخْتَبَأً . ﴿ وَأَبَيْعَ وَأَجْتَمَ كُلُّ أَهْلِ شَكِيمَ وَجِيعٌ بَيْتَ مِلْوَ وَمَضُوا فَأَوْمُوا أَبِيَهِكَ عَلَيْهِم مَلِكًا عِنْدَ شَجَرَةِ ٱلْبَأُوطِ ٱلَّتِي فِي شَكِيمَ . ﷺ فَأَخْبِرَ فِيزَامُ بِذَٰلِكَ فَٱنْطَلَقَ وَوَقَفَ عَلَى فَمْ جَبِل خِرزُيمَ وَرَفَمَ مَوْتُهُ وَنَادَى وَقَالَ لَهُمُ ٱلْتَمُوا لِي يَا أَهُلَ شَكِيمَ سَبِعَ ٱللَّهُ لَكُمْ . ﴿ يَعِيمُ ذَهَبَتِ ٱلنَّجَرُ مَرَّةً لِيَسْخُنَ عَلَيْهِنَّ مَلِكًا مَثْلُنَ لِنَجْرَةِ ٱلزَّيْوِرْ كُونِي عَلَيْنَا مَلِكَةً . ﴿ يَعْجُ فَالَتْ لْمَنَّ ٱلزَّيْوَنَةُ ۚ اٰأَدَعُ زَيْتَى الَّذِي لِأَجْلِهِ تُكْرِمْنِي ٱلْآلِمَةُ ۚ وَٱلنَّاسُ وَأَذْهَبَ لِأَسْتَنْلِيَ عَلَى النَّهُرِ ، عِنْ إِلَيْ أَالْتُورُ النِّينَةِ مَالَى أَنْتِ مُكُونِي عَلِنًا مَلِكَةً ، عَنْ إِلَى الْمَا لِّمَنَّ الَّذِينَةُ ۚ أَذَعُ حَلَاوَتِي وَثَمْرَتِي ٱلطَّيِّبَةَ وَأَذْهَبَ لِأَسْتَطْىَ عَلَى ٱللَّحَمِ • ﴿ اللَّهُ لِمُعَالَتِ ٱلنُّجَرُ لِلْمُنَّةِ تَمَالَىٰ أَنْتِ مُكُونِي عَلَيْنَا مَلِكَةً • ١٠٠٠ فَالَّتِ ٱلْجُنَّةُ أَأَدَعُ مِسْطَادِيَ ٱلَّذِي يُسُرُّ اللَّهَ وَالنَّاسَ وَأَذْهَبَ لِأَسْتَلِي عَلَى ٱلشَّجْرِ • ﴿ لَذَا إِنَّا أَسْتَكُم كُنَّا إِلَّهُ لْمُوْسِمَةِ تَمَالَىٰ أَنْتِ مُكُونِي عَلَنَا مَلَكَةً . ﴿ يَنْكُمْ فَتَالَتِ ٱلْمُوسِمَةِ ۚ لِلنَّحْرِ إِنْ كُتُكُّ حَمَّا تُسْخَنَنِي مَلِكَةً عَلَيْكُنَّ فَتَمَالَيْنَ اسْتَظْلِلُنَ خِلِلِي وَإِلَّا فَلْفَوْجُ نَادُ مِنَ الْمَوْسَجَةِ وَتَغْرِقُ أَرْزَ لُبَانَ . ﴿ يَكُنِّ وَالْآنَ إِنْ كُنتُمْ أَنْتُمْ فَالْتُمْ بِالْحَقِّ وَالِاسْتِقَامَةِ فَمَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ أَبِيَكِ وَمَنْفَتُمْ خَيْرًا إِنَّى يَرْبُّولُ وَبِينِهِ وَكَافًا نُّوهُ عَلَى مَا صَنَّت يَدَاهُ حَيْثُ فَاتُلَ أَبِي عَكُمْ ﴿ وَبَذَلَ نَصُهُ أَمْلَكُمْ وَأَنْفَذُكُمْ مِنْ أَبِيبِي مِدْيَنَ المُنْهُمُ عَلَى بَيْتِ أَبِي ٱلْيُومَ وَذَيْمُهُمْ بَنِيهِ سَبِينَ رَجُلًا عَلَى مَعْرَةِ وَاحدَةٍ وَمَلْكُتُمْ أَبِيَكَ أَبْنَ أَمْتِ عِلَى أَهْلِ شَكِيمَ لِأَنَّهُ أَغُوكُمْ ﴿ كُنَّكُمْ قَالَ مُمِلَّمُ لِمُلْقُ وَالاَسْتِئَامَةِ مَعَ يَرْشُلِ وَمَعَ بَبْتِهِ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ فَافْرَحُوا أَنْتُمْ بِأَبِيمِكَ وَلَيْمَنَ هُوَ أَيْمًا بِكُمْ . ﴿ يَكُونُ إِلَّا فَقُوْرُجُ نَادُ مِنْ أَبِتَهِكَ وَتَأْكُلُ أَهْلَ شَكِيمَ وَبَيْتَ مِلْو وَلَقُرُحْ عَادُ مِنْ أَهُلَ شَكِيمَ وَمِنْ بَبِيتَ مِلْوَ وَتَأْكُلُ أَبِيَكِكَ • ١٤٠٤ وَهَرَبَ يُوكَامُ وَتُجَا وَٱلْطَلَقَ إِلَى بِلْمَ فَلْعَامُ هُمَاكَ مِنْ وَجْهِ أَبِيَهِكَ أَخِهِ ، ﴿ يَهِيْكُ وَمَلَكَ أَبِيمِكُ عَلَى إِسْرَائِيلَ تَلَاثَ سِنِينَ . عِنْ وَبَسَتَ ٱللهُ رُوحَ ٱلثَّرِّ بَبِنَ أَبِيَهِكَ وَأَهْل شُكِيمَ فَنَدَدُ أَهُلُ شَكِيمَ إِلَيْمَاكِ ١٤ يَرْتُدُ عَلَيْهِ الظَّلْمُ الَّذِي ظُلَّمَ بِهِ بَنِي مَرْسَلَ السَّبْيِنَ وَكُمْلَبَ دَمَّهُمْ عَلَى أَبِعَلِكَ أَخِيهِم ٱلَّذِي قَتَلْمٌ وَعَلَى أَهْلِ شَكِيمُ ٱلَّذِينَ أَخَذُوا بَيدِهِ فِي قُل إِخْرَتِهِ ۚ ﴾ كِنْ إِنَّا مَا أَهُلُ شَكِيمَ كُمِنَا عَلَى رُوْوسِ أَلْجَالِ فَكَانُوا يَسْلُونَ كُلُّ مَنْ عَبَرَ بِهِمْ فِي ٱلطُّريقِ وَأَخْبِرَ أَبِيِّكُ بِذَٰلِكَ . ﴿ ﴿ وَجَآهَ جَاعَلُ بُنْ عَابِدَ مَّمَ لِغُوَّتِهِ قَرُّوا بِشَكِيمَ فَوَيْقَ بِهِ أَهْلُ شَكِيمَ ﷺ وَخَرَجُوا إِلَى ٱلسَّحْرَآة وتَطَلُوا كُوْمَهُمْ وَعَصَرُوا وَأَقَامُوا فَرَحًا وَمَخَلُوا لِيُوتَ ٱلْهَيْهِمْ وَأَكُلُوا وَشْرِبُوا وَلَنُوا أَبِيمِكَ . ﴿ يُعْرِيرُ فَقَالَ جَاعَلُ بْنُ عَابِدَ مَنْ هُوَ أَبِيمَكِ ۚ وَمَنْ هُوَ شَكِيمٌ حَتَّى نُخْدُمَهُ . أَلَيْسَ أَنَّهُ أَبْنُ يَرَّأَبُلُ وَوَحِكِيلُهُ زَلُولُ. آخَدُمُوا رِجَالَ حَمورَ أَبِي شَكْيمَ وَأَمَّا ذَاكَ ظَمَاذَا غُفْلُهُ . عِنْهُ مَنْ يَجْلُ هٰذَا ٱلشَّفِ فِي يَلِي فَأَعْزِلَ أَيِّهِكَ . وَقَبِلَ لِأَبِيِّكَ كُثَّرَ جُنْدَكَ وَٱخْرُجْ . جِنْجِ وَسَمِ زَبُولُ وَالِي ٱلْمَدِينَةِ كِكَامِم جَاعَلَ بْن عَامِدَ فَأَسْتَشَاطَ غَضَّبًا ﴿ اللَّهُ وَالْهَذَ رُسُلًا إِلَى أَبِيهِكَ بَأَحْتَاطِ وَقَالَ لَهُ إِنَّ جَاعَلَ بْنَ عَابِدَ وَإِخْوَتُهُ قَدْ أَوَّا شَكِيمَ وَهُمْ 'بِيرُونَ عَلَيْكَ الْمَدِينَةُ ﴿ ١٤٤٤ فَشُمْ أَنْتَ وَالْفُومُ الَّذِينَ مَمَكَ لَلَّا فَأَكْمُنُوا فِي ٱلصُّغُوآ، ﴿ يَهِيْ وَتَبْكُرُ غُذُوَةً نَحْوَ طُلُوعِ ٱلنَّمْسِ وَالْحَجْمُ عَلَى ٱلْمَدِيَّةِ

فَإِنَّهُ تَمْرُجُ هُوَ وَاضْحَابُهُ إِلَيْكَ فَاصْنَعْ بِهِمْ مَا تَسْتَطِيمُهُ ﴿ ﴿ يَكُنُّكُ فَتَامَ أَبِيمِكُ وَجِمِيمُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ مَمَهُ لَلَّالَا وَكُنُوا حَوْلَ شَكِيمَ أَزَيَمَ فَرَقِ ، كِلَيْنِيلَا فَحْرَجَ جَاعَلُ بِنُ عَايِدَ وَأَمَّامَ عِنْدَ مَدْخَلَ لِهِبِ ٱلْمُدِينَةِ فَوَتَ أَبِيجِكُ وَٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ مَمَا مِنَ ٱلْمُكْمَن . ﴿ إِنَّاكُ وَرَأَى جَاعَلُ ٱلْمُوْمَ فَقَالَ لِزَبُولَ إِنِّي أَرَى شَمَّا كَثِيرِينَ يَزْلُونَ مِنْ دُؤُوسِ أَلِجَالِ. فَقَالَ لَهُ زَبُولُ إِنَّا تَرَى ظِلَّ الْجِبَالِ فَغَسَهُ دِجَالًا. ﴿ يَكُمُّ فَمَادَ جَاعَلُ وَتَكُلُّم وَقَالَ هُوذَا قَوْمٌ فَاذِلُونَ مِنْ عِنْدِ سَنَامِ ٱلْأَرْضِ وَفِرْقَةٌ وَلَسِدَةٌ آتِيَةٌ مِنْ طَرِيقٍ بَلْوطَةٍ ٱلْمَائِنْهِنَ. ﴿ وَهُوْلَ أَنْ الْآنَ كَالَّهَ لَهُولُ مَنْ هُوَ أَبِيَكِ خَتَّى غَنْدُمَهُ أَلَيْسَ هَذَا هُوَ الشَّبْ الَّذِي ٱرْدَرَيْتُهُ فَالْمُرْجِ ٱلْآنَ إِلَيْبِ وَقَائِلُهُ ، كَذَيْنِ خُلَوْجَ جَاعَلُ أَمَامَ أَهُلِ شَكِيمَ وَحَارَبَ أَبِيَكِ . كَيْنِيْكُ فَتَشَبُهُ أَبِيكِكُ فِي هَرْغَتِهِ مِنْ أَمَامِهِ وَسَفَطَ جَرْتَى كَثِيرُونَ إِلَّى مَدْخَلِ ٱلْبَابِ. ﴿ لَكُنَّا ۚ وَأَفَامَ أَيْبَاكِكُ فِي أَرْوَمَةً وَطَرَدَ زَنُولَ جَاعَلَ وَإِخْوَةَهُ مِنْ شَكِيمٍ. ﴿ لَكُورَ وَكَانَ فِي ٱلْفَدِ أَنْ ٱلشُّمْبَ خَرُجُوا إِلَى ٱلصُّحْرَاءَ فَأَخْبَرَ أَبِيمَكِ بِذَلِكَ كِلْمُثِلِمُ فَأَخَذَ قَوْمُهُ وَفَتَهُمُم تَلَاثَ فِرَق وَكُمَنَ فِي ٱلعَّمُورَّاءَ . وَتَطَرَّ فَإِذَا ٱلشَّمْبُ خَارِجُونَ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ وَضَرَبَهُمْ ﴿ وَالْغَمْ أَبِيَكُ وَٱلْهِرْقَةُ أَلَى مَنَهُ وَوَقَنُوا فِي مَدْخَلَ مِلْبِ ٱلْمَدِينَـةِ وَأَمَّا ٱلْمُرْفَتَانِ فَعَجَمَنَّا عَلَى كُلِّ ٱلَّذِينَ فِي ٱلصَّعْرَاهَ وَضَرَبَنَاهُمْ . كَانِيْكُ وَحَادَبَ أَيْمَكُ ٱلْمَدِيَّةُ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ كُلُّهُ وَأَخَذَ ٱلْمَدِينَةَ وَقَالَ ٱلشُّبُ ٱلَّذِينَ جِمَّا وَهَدَمَ ٱلْمَدِينَةَ وَزَرْعَهَا مِنْهَا . عَنْهِ اللَّهِ مَنْ أَهُل أَرْجِ شَكِيمَ فَالْجَمْنُوا جَبِياً إِلَى صَرْحٍ بَيْتَ إِيل بَرِيتَ . كَلُّهُ وَأَخْبِرَ آبِيَهِكُ أَنَّ أَهُلَ لَرْجِ شَكِيمَ فَدِ أَجْفَنُوا كَلُّمُكُمَّ فَصَيْدَ أَبِيمَكُ إِلَى جَبَلِ صَلَّمُونَ هُوَ وَجَمِيمُ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ مَمهُ وَأَخَذَ أَبِيَكِكُ فَأَسَّا بِيَدِهِ وَقَطَمَ غُصْنًا مِنَ ٱلثُّجَرُ وَحَمَّلُهُ عَلَى عَانَقَةٍ وَقَالَ فَاقُومَ ٱلَّذِينَ مَنْهُ مَهْمًا وَٱبْتُحْرِنِي أَفْعَلُ فَأَفْتُلُوا أَنْتُمْ سَرِينًا • ﴿ لَمُ اللَّهُ مَا أَنْوُمُ الَّذِينَ مَمَهُ كُلُّ ٱمْرِيءُ غُصْنًا وَتَهُوا أَيْمَكِ وَأَلْتُوهَا حَوْلَ ٱلصَّرْحِ وَأَمْرُقُوا عَلَيْهِمِ ٱلصَّرْحَ بِٱلنَّادِ فَأَلَ أَيْنَا جَمِيعُ أَهْلِ لَمْجِ شَكِيمَ نَحْوُ أَنْمُ نَتَهَ يَنْ رَجْلِ وَآمْرَأَةٍ . ﴿ يَهِ مُعْ أَنْعَلَقَ أَبِيمِكَ إِلَى كَابَاصَ وَزَلَ عَلَيْهَا وَأَخَذَهَا . ﴿ إِنَّا إِنَّ أَنِي وَسَطِ ٱلْمُدِينَةِ لُرَّجُ نُحْضُنُّ فَهَرَبَ إِلَى هُمَّاكَ جِمعُ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَأَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ جَلَّةَ وَأَغْلُوا وَرَّآهُمْ وَصَعِلُوا سَطِّحَ ٱلْبُرْجِ. عَنْ فَرَحَتَ أَنِيَهِكَ عَلَى ٱلْبَرْجِ فَمُلَصَرَهُ وَتَقَدَّمَ إِلَى بَآبِ ٱلْبَرْجِ لِيُحْرَفَهُ بِٱلنَّادِ عَيْكُ فَأَلْتُت أَمْرَأَةُ يَطَلَمُهُ رَحَى عَلَى رَأْسٍ أَبِيمِكَ فَشَدَخَتْ مُجْهِّبَتُهُ ﴿ ﴿ وَكُنَّا لِمَا عَنِي بِٱلْفُلامِ حَلِيل سِلاحِهِ وَقَالَ لَهُ ٱسْنَلَّ سَيْفَكَ وَٱقْتَلَنَى لِلَّهُ يُقَالَ عَنَّى إِنَّ آمَرَأَةً قَتَلَتُهُ فَوَجَأْهُ ٱلْنُلَامُ فَاتَ ۥ ﴿ ﴿ فَكُمَّا وَأَنَّ وَجَالُ إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَبِّهَاكَ قَدْ مَلَتَ ٱلْمُرَفَ كُلُّ رَاحِدٍ إِلَى مَوْضِهِ. ﴿ كُلِّينِهِ وَرَدُّ اللَّهُ عَلَى أَبِيمَكَ ٱلثَّرُّ ٱلَّذِي صَنَمَ بِأَبِيهِ مِنْ قُل إِخْوَتِهِ ٱلسُّبْمِنَ ﴿ لِإِنَّهُ وَجِمْ شَرِّ أَهُلَ شَكِيمَ رَدُّهُ ٱللَّهُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَأَتْ عَلَيْهِمْ لَمْنَهُ لُوكَامَ بَنِ يَرُالِنَلَ

#### ألفَصُلُ ٱلْعَاشِرُ

وَكُانَ مُنِهَا بِعَامِيرَ فِي جَلُولُ إِلَّمَا إِلَى فَكُمْ بِنُ فُولَة بِن وُدُودُ وَجُلُّ مِنْ يَسَاكَرَ وَكُانَ مُنَهَا بِعَامِيرَ فِي جَلُولُ أَوْلَهُمْ جَلَيْهُ فَتُولُ اَصَّلَهُ مَا الرَّائِيلَ كَالَا وَضَمِينَ سَنَةً وَمَلَى صَنَّهُ وَاللَّهُ وَلَى صَنَّا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَلَى مَنَا وَلَهُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَصَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُونَ مَدِينَةً فَنَى مَوْامِعَ بَايْمُ إِلَى هَمَا اللَّهُمُ وَهُمَ فِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللِهُ

سَنة جَمِع بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَينَ كَافُوا فِي عِبْرِ الأَدُونَ فِي الْرَسِ الْأُمُورِيْنَ الْمَينَ الْمَينَ وَالَّوَا الْمِينَ الْمُورِيْنَ الْمُينَ عَلَيْهِ فَسَرَحَ بَوْ إِسْرَائِيلَ إِلَى الرَّبِ وَقَالُوا مَن عِلْمَا وَاللّهِ وَقَالُوا مَن عَلِيمَ عَلَيْهِ فَسَرَحَ بَوْ إِسْرَائِيلَ إِلَى الرَّبِ وَقَالُوا فَعَنَى اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ فَسَرَحَ بَوْ إِسْرَائِيلَ إِلَى الرَّبِ وَقَالُوا لَمَ مَن اللّهِ مِن اللهِ مِينَ وَالْمُسَائِعَةُ وَالْمُورِيْنَ وَمَنِي عَلَينَ وَالْمَسَائِعِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا مَا اللّهِ مِن اللهِ مِينَ اللهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَالِي عَشَرَ

كلي وَكُانَ يَعْامُ ٱلْجِلْعَادِي جَبَّادَ بَأْسِ وَهُو آنَ ٱلرَّأَةِ نِنِي. وَلَدَّنَّهُ لِجِلْعَادَ ، عَنْهِ وَوَلَمَتْ لِجِلْمَادَ زَوْجَهُ بَيِنَ فَلَمَّا كَهِرَ بُلُو زَوْجَتِهِ طَرَدُوا خِنَاحَ وَقَالُوا له أَبْسَ أَكَ بِيرَاثُ فِي بَيْتِ أَبِينَا لِأَنْكَ أَنْ أَمْرَأَةٍ غَرِبَةٍ . عَنْ فَهُرَبَ يَفْتَاحُ مِنْ وَجُو إِخْوَتِهِ وَأَقَامَ بِأَوْضِ طُوبَ فَأَجْهَمُ إِلَيْهِ قَوْمٌ بَطُالُونَ وَكَانُوا يَخْرُجُونَ مَمْهُ . ﴿ وَكَانَ بَعْدَ أَيَّام أَنَّ بَنَّى عَنُونَ حَادَثِواْ إِسْرَائِيلَ ﷺ فَلَمَّا خَادَبَ بَهُوعَتُونَ إِسْرَائِيلَ ٱلْعَلَقَ شُيُوخُ جِللاً لَيْ أَوْا مِنْعَاحَ مِنْ أَرْضَ طُوبَ عِينَ وَقَالُوا لِفَيَاحَ تَمَالَ وَكُنْ لَنَا قَائِمًا فَفُارِبَ بَنِي غُوْنَ . ﴿ وَهُوا مُقَالَ يَقَاحُ لِشُهُوخِ جِلْمَادُ أَلَمْ يَكُنُ أَنَّكُمُ أَبْغَشْتُمُونِي أَنْتُم وَطَرَدْتُمُونِي مِنْ مَنْتِ أَنِي مُكِنَ أَنْتُونِي الْآنَ فِي شِدْتِكُمْ . يَجَيِّجُ فَقَالَتْ شُوخٌ جِلْمَا لِيَقَاحَ لِمُسْذَا جِنَاكَ نَحْنُ ٱلْآنَ حَتَّى تَسِيرَ مَمَنَا وَتُحَارِبَ بَنِي عَوْنَ وَتَكُونَ وَيْسَاعَلِنَا وَعَل يِمِيرِشُكُانِ جِلْمَادَ . ﴿ وَمُثَالَ يَفْتَاحُ لِشُيُوخِ جِلْمَـادَ إِذَا أَرْجَعُتُمْونِي لِمُحَارَبَةِ بَني عَوْنَ فَعَقَهُمُ ٱلرَّبِّ إِلَّ أَكُونُ رَبِّسا عَلَيْكُم . يَهَيْنِهِ فَقَالَ شُيُوخُ جِلْعَادَ لِفَتَاحَ لِيكُنّ ٱلرُّبُّ سَامِهَا مَيْنًا إِنْ كُنَا لَا نَفْعَلُ كُمَّا نَفُولُ . عَلَيْنِ فَمْنَى يَفْتَاحُ مَمَ شُيُوحِ جِلْمَادَ فَأَقَلَهُ ٱلثَّمْبُ عَلَيْهِمْ رَبِياً وَقَالِدًا وَتَكَلَّمَ يَفْتَاحُ بِكُلِّ كَلَامِهِ أَمَّامَ ٱلرَّبِ فِي ٱلْمِمْاةِ . كاللهُ وَأَنْفَذَ يَفَاخُ وُلُمُلا إِلَى مَلِكِ بَنِي تَمُونَ قَائِلًا مَا لِي وَلَكَ إِنُّكَ جِلْتِني لِلْمُرْبِ فِي أَرْضَى • عِنْ اللَّهُ مَالَ مَلِكُ بَنِي عَنُونَ لِرُسُلِ يَفْتَا ثَمَ لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ حِينَ صَعدُوا مِنْ مِصْرَ أَخَذُوا أَرْضِي مِنْ أَرْفُونَ إِلَى ٱلْيَوْقِ وَٱلْأَرْدَنَ فَرْدُرهَا ٱلْآنَ بِسَلَام . عَلَيْنَ فَعَادَ يَفَكُمْ أَيْمًا وَأَنْفَذَ دُسُلًا إِلَى مَلِكِ بَنِي عَلُونَ وَقَالَ لَهُ \$ كُذَا يَفُولُ بَفْتَامُ إِنَّ لِمْرَايْلَ لَمْ يَأْخُذُوا أَدْضَ مُوآبَ وَلَا أَدْضَ مِني عَمُون · كِلِيْكِيْ لِأَنْهُمْ حِينَ صَعدُوا مِنْ مِعْرَ سَادُوا فِي ٱلْمِرَاقِ إِلَى يَحْرِ ٱلْمُلْزُمِ وَأَفْضُوا إِلَى قَادِشْ . عِيْدِيْ فَأَنْفَذَ إِسْرَائِيلْ رُسُلًا إِلَى مَلِكِ أَدُومَ يَعُولُونَ دَعْنَا تَنْبُرُ فِي أَرْضَكَ فَلَمْ يَرْضَ مَلْكُ أَدُومَ . فَأَرْسَلُوا إِلَى مَكِيمُولَبُ أَيْنَا فَلَمْ يَرْضَ فَأَقَامَ إِسْرَائِيلُ فِي قَادِشَ. يُحَرِّفِ ثُمَّ سَارُوا فِي أَلْبَرَهُ وَدَارُوا حَوْلَ أَدْضِ أَذُومَ وَأَدْض مُوآبَ وَأَوْا أَرْضَ مُوآبَ مِنْ جِعَةِ ٱلنَّرْقِ وَزَّلُوا عَلَى عُدُوةِ أَرْثُونَ وَلَمْ يَدْخُلُوا نَخْمَ مُوآبَ فَإِنَّ أَرْفُونَ هِيَ نَخْمُ مُوآبَ . عِيدٍ ثُمُّ وَجْهَ إِسَرَائِيل وُسُلًا إِلَى سِيمُونَ مَلِكِ ٱلْأُمُودِ بِينَ مَلِكِ عَشْبُونَ وَقَالُوا لَهُ دَعْنَا تَنْبُرُ فِي أَدْضَكَ إِلَى مَوْضِعِنَا • عِنْ عَلَمْ يَأْمَنْ سِيمُونُ إِسْرَائِيلَ وَيَدَعُهُمْ يَبْارُونَ فِي تُخْلِهِ وَجْمَ سِيمُونُ جَعِمَ شَعْبِهِ وَذَلُوا يَاهَعَنَ وَحَادَبُوا إِسْرَائِيلَ ﴿ يَكِيْنِ فَلَافَمَ ۚ أَرَّبُ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ سِيمُونَ وَكُلُّ شَمْيِهِ إِلَى أَيْدِي إِسْرَائِيلَ فَضَرَابِهُمْ وَأَمَلَكَ إِسْرَائِلُ كُلِّ أَرْضِ ٱلْأَمُورِينَ سُكُونِ يَكَ ٱلْأَرْضِ ٢٢٠٪ وَٱمْتَلَكُوا جَمِعَ أَغُومِ ٱلْأَمُودَ بَينَ مِنْ أَرْثُونَ إِلَى ٱلْبَؤْق وَمِنَ ٱلْبَرِيَّةِ إِلَى ٱلأَدْدُنِّ . عِنْ إِنَّ الآنَ فَإِنَّ الرَّبِّ إِلَّهَ إِسْرَائِلِ فَدَ طَرَدَ ٱلأَمور تِينَ

مِنْ وَجُوِ شَمْبِ إِسْرَائِيلَ أَفَأْتَ غَلِكُمْم . عِنْ أَلْبِسَ أَنَّ مَا يُمَلِّكُ إِيَّاهُ كُوشُ إِلَهُكَ إِيَّاهُ غَلِكَ وَجِعِمَ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱلرَّبُّ إِلْهَا مِنْ أَمَامِنَا إِيَّاهُمْ غَلِكُ . كا لَكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ . خَيْرُ مِنْ بَالَاقَ بْنِ صِّغُودَ مَلِكِ مُوآبُ فَهَلْ خَاصَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ أَثَادَ عَلَيْهمْ مَرْبًا. الما وعندَ مَا أَفَامَ بَدُو إِسْرَائِيلَ بَحَشْبُونَ وَقَامِهَا وَعَرُوعِيرَ وَقَامِها وَجِيمِ ٱلْمُنْوِأَلِي عِنْدَ أَرْفُونَ مُدَّةَ تَلَاثِ مِنْ قِي مِنْ إِلَاذَا لَمْ تَسْتَرْجِنُوهَا فِي تِلْكَ ٱلْمُدَّةِ . عَيْنَ إِلَيْ أَمْ أَمِيْ إِلَيْكَ وَإِنَّا أَنْتَ تُنَاصِبُنِي ٱلشَّرَّ نِجَارَ بَنكَ لِي فَلَيْفُضِ ٱلْوَمَ ٱلزَّبُّ ٱلذَّائَانُ أَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَنِي غَلُونَ ﴿ كُنْ عَلَمْ لَهُ عُمْ مَلِكُ بَنِي عَلُونَ لِكَلَامٍ يَفَتَاحَ ٱلَّذِي أَدْسَلَ بِهِ إِلَيْهِ . عِيْمَةً وَكَانَ رُوحُ ٱلرَّبِّ عَلَى يَفْتَاحَ فَنَبَرَ جِلْمَادَ وَمَلَّمَّى وَجَازَ إِلَى مِصْفَاة جُلْمَادَ وَمِنْ مِصْفَاةَ جِلْمَادَ عَبْرُ إِلَى بَنِي تَخُونَ . ﴿ يَهْ اللَّهِ مَا الرَّبِّ وَقَالَ إِنْ دَفَعْتَ بَنِي عَمُونَ إِلَى يَدِي كَلَيْنَا فَكُلُّ خَارِجٍ يُغْرِجُ مِنْ بَابِ يَنِي لِلمَّآلِي حِينَ إِيَابِي سَالِنَا مِنْ عِنْدِ يَنِي عَلُونَ يَكُونُ لِلرَّبِ أَصْمِدُهُ مُخْرَفَةً . عَنْ وَجَازَ مَفَتَاحُ إِلَ بَنِي عَوْنَ لِهَادِ بَهُمْ فَسَلَّمُمُ ٱلرَّبُّ إِلَى يَدِهِ وَكُنِّ فَضَرَبَهُمْ مِنْ عَرُوعِدَ إِلَى حَدّ بِنَيتَ عِفْرِينَ مَدِينَةٌ وَإِلَى آَبَلِ ٱلْكُرُومِ ضَرْبَةً عَظِيَةً جِدًّا فَذَلُّ بُوعَمُونَ أَمَامَ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ. كالملك وَعَادَ يَفْتَاحُ إِلَى ٱلْمِصْفَاةِ إِلَى بَيْنِهِ فَإِذَا ٱلْبَنْهُ خَادِجَةٌ لِلمَاآنِهِ بَالدُّفُوفِ وَٱلرَّفْس وَهِيَ وَحِيدَةً لَهُ لَمْ يُكُنُّ لَهُ أَنْنُ أَوا بُنَّةً سَوَاهَا. ﴿ يَهِيْ فَلَمَا رَآهَا مَزَّقَ ثِيَا بُوفَالَ أَوْمِ مَا بَئِيَّةُ فَدْصَرَعْنِي صَرْعًا وَصِرْتِ مِنْ جَلَّةٍ مَنْ أَشْفَانِي لِأَنِي أَثْرَزْتُ نَذْدِي لِلرُّبِّ وَلَاسَبِيلَ إِلَى تُكُنِّهِ. عَنْهَا مُثَالَتْ لَهُ يَا أَبَتِ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَيْرُزْتَ نَذُرُكَ لِلرَّبِ فَأَصْنُ بِي بِحَسَبِ مَا مَرَجَ مِنْ فِيكَ بَعْدَمَا ٱتَّمَمَ لَكَ ٱلرَّبُّ مِنْ أَعْدَآلِكَ بَنِي عَوْنَ . ﴿ إِنَّ مَا اللَّهِ مِما اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا الْأَمْرُ الْهِلِي تَشْهَرُ مَنِ فَالْطَلِقَ وَأَزَّدُدُ فِ الْجِبَالِ وَأَكِي بُولِيتِي أَمَا وَأَرْآلِي . يُحِيجُ فَقَالَ ٱذْهَبَى وَفَسَعَ لَمَا سُهُرَيْنِ فَأَسْلَفَت هِيَ وَأَزَّالِهَا وَبِكُتْ بُولِيتِهَا عَلَى الْجَلِل. عِنْ اللهُ وَكَانَ عِنْدَ مَا يَهِ النَّهْرَ فِي أَمَّا وَجَتَ إِلَى أَبِيهَا فَأَتَّمَّ بِهَا ٱلنَّذَرُ ٱلَّذِي تَذَرَّهُ وَهِيَ أَمْ تَمْرِفُ رَجُلًا فَصَارَ رَحْا بَيْنَ بَنِي إِسْرَايْلَ كَمُنْهُا أَنَّا فِي كُلَّ حَوْلِ تَمْنِي بَنَكُ إِسْرَائِيلَ وَيَغْنَ عَلَى أَبْنَهُ بِفَتَاحَ ٱلْجِلْمَادِي أَرْبَعَهُ أيام في السُّنَّةِ

#### ألفضل الثاني عشر

والمناع والمجمَّعُ رِجَالُ أَفْرَ اللهِ وَعَبَرُوا إِلَى جِهَ النَّمَالِ وَقَالُوا لِيقَتَاحَ يَاذَا عَبَرُتَ لِمُحَارَّبَةِ بَنِي عَمُونَ وَلَمْ تَدْعًا لِتَسْطَلِقُ مَمَكَ فَلَغْرِقَنْ طَلِكَ بَيْنَكَ بِالنَّارِ. ﴿ ﴿ ﴿ وَمُ الْ لَهُمْ يُفَتَاحُ كَانَتْ لِي وَلِشَمْبِي نُجَالَدَةُ شَدِيدَةٌ مَمَ بَنِي غَمُّونَ وَدَعَوْتُكُمْ فَلَمْ نُخَلِصُونِي مِنْ أَيْدِيهِمْ ﴿ يَجِيجُهُ وَإِذْ زَأَيْتُ أَنَّكُمْ لَمْ تَخْلِمُونِي جَمَلَتْ نَفْنِي فِي رَاحَةِ يَدِي وَجُرْتُ إِلَّى بَنِي عَفُونَ فَسَلَّمُهُمُ ٱلرَّبِّ إِلَى بَدِي فَلِسَاذَا صَمِدْتُمْ إِلَى لِتُعَارِبُونِي ٱلْيَوْمَ. كاللهُ وَجْمَ يَفْتَاحُ جَمِيعُ وْجَالِ جِلْمَادَ تَحَادَبَ أَفْرَائِهِمَ وَضَرَبُ وِجَالُ جَالِمَادَ أَفْرَائِهِمَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ نَاذُونَ مِنْ أَفْرَ أَيْمِ فَإِنَّ حِلْمَادَ بَيْنَ أَفْرَانِيمَ وَمَلْشَى . يُحَيِّجُ وَأَمْسَكَ ٱلْجِلْمَادِيوْنَ عَلَى أَفْرَانِيمَ عَناوِضَ ٱلْأَدْدُنِّ فَكَانَ إِدَا أَحَدُ ٱلنَّادَيْنَ مِنْ أَفْرَانِيمَ قَالَ دَعُوني أَغَرُ يَثُولُ لَهُ ٱلْلِلْكِرْيُونَ أَأْفَرَاشِينُ أَنْتَ فَيْمُولُ لَا. عَيْدٍ فَيْغُولُونَ لَهُ إِذَنْ قُلْ بْبُولَتْ فَيْغُولُ سِبُولَتْ غَيْرَ مُثَلِّبِهِ إِلَى تَحْقِيقِ لَفَظِهَا فَيَقْبِضُونَ عَلْبِهِ وَيَذْبَحُونَهُ عَلَى عَاوِضِ ٱلْأَدُوْنِ فَتُتِلَ فِي ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ مِنْ أَفْرَا نِيمَ أَثْنَانِ وَأَدْبَسُونَ أَثْمَا ، عَنْ وَوَكُ يَفْتَاحُ ٱلْمُصَٰلَةُ عَلَى إِسْرَائِيلَ سِتَّسِنِينَ وَمَلَتَ يَفْتَاحُ ٱلْجِلْمَادِيُّ وَدُفِنَ فِي إِحْدَى مُدُنِ عِلْمَادُ وَ يَحْتُ وَلَوْ لَى الصَّمَاةُ بَعْدَهُ عَلَى إِسْرَائِيلَ إِصَانُ مِنْ بَيْتَ لَحْمَ . عَيْمَ وَكَانَ لَهُ ثَلَاقُونَ أَبْنَا وَثَلَاقُونَ أَبْنَةً فَزَوْجَ بَنَاتِهِ ٱلثَّلَاثِينَ وَأَدْخَلَ ثَلَاثِينَ كَتُمَةً لَبَيْهِ . وَكَانَتُ مُدَّةً فَشَاآنِهِ عَلَى إِسْرَائِسِلَ سَجْ سِنِينَ ﴿ يَهِينِهِ وَمِاتَ إِنْصَانُ وَدُفِنَ فِي بَيْتَ فَمْ كِلْكِمْ تَعَوَّلُ فَضَالًا إِسْرَائِيلَ بَعْدُهُ أَلْلُونُ ٱلزَّيْوِلُونِيْ وَكَامَتُ مُدَّةً فَضَا آيُوعَلَى إِسْرَائِيلَ عَشَرَ سِنِينَ ﴾ ﴿ وَمَلَتَ أَيْلُونَ ٱلزُّبُولُونِيُّ وَدُمِنَ فِي أَيْلُونَ فِي أَرْضِ زَبُولُونَ • كان أَوْلَى الْعَمَا عَلَى إِسْرَائِيلَ بَعْدَهُ عَبْدُونُ بِنْ عِلِيلَ ٱلْفِرْعَتُونِي . عَلَيْ وَكَانَ له ٱرْبَهُونَ اَنِمَا وَكَالَّوُنَ خَبِدًا وَكَانُوا يَرْكُونَ سَبِينَ جَمْنًا. وَكَانَتُ مُدَّةً فَشَالِبِ عَلَى إِسْرَائِيلَ ثَمَانِي جَنِينٍ عِيْنِهِجُ وَمَكَ عَبْدُونَ بَنْ هَلِيلَ الْمِرْعَلُونِي وَدُفِنَ فِي فِرْعَمُونَ فِي أَرْضِ الْوَالِيمُ فِي جَنِّلِ الْفَسَالِيَةِ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

كَنْ وَعَادَ بُنُو لِمُرَائِلَ فَمَصِلُوا ٱلثَّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ فَدَفَهُمْ ٱلرَّبُّ إِلَى أَيْدِي الْفَلْسَطِيدَ بِنَ أَذْ بَعِينَ سَنَةً . عَنْ وَكَانَ رَجُلُ مِنْ صُرْعَةً مِنْ قَبِيلَةٍ ذَانِ أَسْحُهُ مَنُوحُ وَكَانَتِ ٱمْرَانُهُ عَاقِرًا لَا تَلدُ. عِنْ فَيَرَّآنَى مَلَاكُ ٱلزَّبْ بِلْمَرَأَةٍ وَقَالَ لَمَّا إِنَّكِ عَاقِرٌ لَمْ تَلِيي وَلَٰكِنَّكِ سَخْمَلِينَ وَتَلِدِينَ أَبًّا . ﴿ يَكُمْ وَٱلْآنَ فَأَحْفَظِي وَلَا تَشْرَبِي خُرًا وَلَا مُسْكُرًا وَلا تَأْكُلِي شَيْئًا نَجَسًا عِنْ لِإِنَّكِ سَخَمِلِينَ وَتِلدِينَ أَبَّا لَا يَلُو رَأْسَهُ مُوسَى لِأَنَّ ٱلصَّيَّ يَكُونُ نَاسَكًا يَقِينَ بَلْنِ أَمْهِ وَهُوَ بَيْدَا أَجْلَاصِ إِسْرَائِيلَ مِنْ أَيدِي الْعَلْمُ طِلْدَيْنَ وَ يَحْكُمُ فَإِنَّاتِ ٱلْمِزَاةُ وَكَلَّمَتُ زَوْجَهَا وَقَالَتْ لَهُ جَأَّهُ فِي رَجُلُ اللَّهِ وَمَنْظُرُهُ كَنْظُرُ مَلاكِ اللهِ مُرْهِ عِدًا وَأَنَالُمُ السَّالَةُ مِن أَيْ هُوْ وَهُو لَمُ يُغْيِرِنِي بِأَسِهِ عَيْجٍ وَقَالَ لِي إِنْكِ سَخَسَانِ وَلَا يَنْ أَبَا . وَالْآنَ لَا تَشْرَبِي خَرًا وَلَا مُسْكِرًا وَلَا كُلِي شَيْنًا جَسِا لِأَنَّ الصَّيُّ يَكُونُ نَاسَكًا يَدْ مِنْ بَطِن أَمَّهِ إِلَّ يَوْمِ وَفَايْهِ . عَنْهُ مَسْلَّى مَنُوحُ إِلّ ٱلرَّبَ وَقَالُ أَوْسَارُ إِلَيْكَ مَا رَبِّ أَنْ رَجْلَ الْهِ أَلَّذِي أَدْسَلَتُهُ يَبُودُ إِلَيْكَ وَلِيَكُمُنَا مَا نَصْنَعُ بِالسِّيِّ ٱلْمُؤلُودِ . ويهم خَبَمَ اللهُ دُعَا مَنُوحَ فَأَنَّى مَلَاكُ اللهُ أَيْدَا إِلَى ٱلْمُأْةِ وَهِيَ فِي أَلْعُفُرْأَةً وَلَمْ مُكُن ذُونِهُما مَهَا . جِينِهِ فَاسْرَعْتِ الْمَالَةُ مَرْنا وَأَخْرَتْ ذُوجَا وَقَالَتْ لَهُ قَدْ رَّأَهُ يَ لِيَ الرَّبُلُ الَّذِي أَمَانَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَمِ . ١١٠ مَنُوحُ وَأَنْطَلَقَ فِي إِثْرِ ذَوْجَتِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى الرُّجُلِ وَقَالَ لَهُ أَأْنَتَ الرُّجُلِ ٱلَّذِي تَكُلُّمَ مَمَ الْمَرْأَةِ · قَالَ أَنَا هُوَ · كان فَالَ مَنُوحُ وَالآنَ إِذَا تَمْ قَوْلُكَ فَكُنِفَ يَنْفِي أَنْ يُصَرُّفَ فِي أَمْرِ ٱلصِّي وَمَاذَا يُسْمَلُ بِهِ . عَلَيْهِ لِمَقَالَ مَلَاكُ أَرَابٌ لِنُوحَ لِمُتَفِظُ ٱلْرَأَةُ مِنْ جِبِعِ مَا ظُلُّ أَلَامِينَ كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ جَفْتَ ٱلْخَبْرِ لَا تَأْكُلُ وَخَرًّا وَمُسْكِرًا لَا تَشْرَبُ ﴿ عَلَيْكُ وَلَا تَأْكُلُ شُيًّا نَجِسا بَلْ تَغْفَطا كُلُّ مَا أَمَرْتُهَا بِهِ. ﴿ يَهِيكُ فَنَالَ مَنْوحُ لِلَاكِ ٱلأَبْ دَعَنا كُلَّيْك وَالْمُعْلِ لَكَ جَذَا مِنَ ٱلْمَرَ . عَلَيْهِ فَقَالَ مَلاكُ ٱلرَّبِّ إِنَّوْجَ إِنْ أَنْتَ لِكُنِّن مَ آكل مِنْ خْبْرِكَ أَمَّا إِنْ صَنَفَتَ غَرَفَةً فَالِرْبِ أَصْعِدْهَا لِأَنْ مَنْوحَ أَمْ يَكُنْ يَلَمُ أَقُهُ مَلاكُ الرَّبِ. و الله عَمَّالَ مَنُوحُ لِللالِ ٱلرَّبِّ مَا أَسْمَكَ حَتَّى إِذَا ثُمَّ فَوَلَّكَ ثُكُرُ مُكَ . عَنَه فَمَّالَ لَّهُ مَلَاكُ ٱلرُّبِّ لِمْ سُؤَالُكَ عَنِ ٱسَى وَٱسْمِى عَبِبُّ . ﴿ الْمُثَلِيُّ فَأَخَذَ مَنُوحُ جَذِي ٱلْمَر وَٱلثَّدِمَةَ وَأَصْمَدُهُمْ الرَّبِ عَلَى ٱلصَّخْرَةِ فَصَيلَ ٱلْمَلاكُ عَمَلًا عَجِبًا وَمُنْوحُ وَوَوَجَتْهُ يْظُرَانِ . ﴿ يَكُنُّ فَكَانَ عِنْدَ ٱدْتِفَاعِ ٱلْمُّبِ عَنِ ٱلْمُذَبِّحِ نَعْوَ ٱلسُّمَا ۚ أَنُّ مَلَاكُ ٱلرُّبِّ صَعِدَ فِي لَمِبِ ٱلمَذْ بِح وَمَنُوحُ وَزَوْجَهُ يَنْظَرَانِ فَخَرًا عَلَى أَوْجُهِمَا إِلَى ٱلْأَرْضِ . عَلَيْ وَأَ يُهُدْمَلَاكُ ٱلرَّبِّ يَتَرَاثَى لَمُنيحَ وَدُوْجَتِهِ أَيْمَا فَسَلِمَ مَنْوحُ حِينَذِ أَنَّهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ و ﴿ فَأَلَ مَنُوحُ لِأَمْرَأَتِهِ إِنَّا سَغُوتُ لِأَنَّا عَانِنًا ٱفْدَ . ﴿ وَلَيْ فَفَالَتْ لَهُ ٱمْرَأَ تُعلَوْأَنَّ ٱلرَّبُّ أَرَادَأَنْ لِمِينَا لَمَا قَبَلَ مِنْ أَبْدِينَا غُرَفَةً وَتَقْدِمَهُ وَلَا كَانَ يُرِينَا جَمِمَ ذٰلِكَ وَلَمْ أَسْمَنَا مِثْلَ ذَٰلِكَ فِي هَذَا الرَّمَانِ . ١٠٠٤ وَوَلَدَتِ الْمِزْأَةُ ٱ بُنَا وَسَخْتُ يُتَمْنُونَ وَكَبر السَّيُّ وَبَادَكُ الرُّبِّ . عِنْ وَمَانِقَ رُوحُ الرَّبِ يُحَرِّكُ فِي غَدَّةِ دَانِ بَيْنَ صُرْعَة وأشاؤول

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

جهيه وَزُلَ شِعُونَ إِلَى ثُقَةَ مَرَأَى فِي فِجَةَ أَمْرَأَةً مِنْ بَكِتِ فِلَسْطِينَ . ﴿ وَهِ مَسَمِةً وَلَنْهَرْ أَبَاهُ وَأَمْهُ وَقَالَ رَأْتِثُ فِي ثِيْنَةً آمْرَأَةً مِنْ بَكِتِ اقْلِسْطِيْنِينَ فَالْخِنْلَاك رَوْنِيَةً . هِيهِ فَمَالَ لَهُ أَنِهُمْ وَأَمْهُ أَلَيْسَ فِي بَنَاتٍ لِخَوْتُكَ وَفِي غَنْبِي كُلُهِ آمْرَأَةً خَتَى تَذْصَرُ وَتَأْخَذَ أَمْرَا أَنْهِمْ وَأَمْهُ أَلْفِي اللّهِ مِنْ أَلَالِمُ مَنْ أَنْ اللّهِ عَلَى إِلْهَا مَا أَلْمُ فِي لِإِنْهَا صَلْتَ فِي عَنِي مَنْ يَعْمِي وَأَنْ بِعَمْ أَنْهُمْ أَلْهُمْ وَأَلَّهُ أَنْ عَلَى الْكَارِ مِن فِيلَ الرّبِ

وَأَنُّهُ كَانَ يَطِلُبُ سَبًّا عَلَى ٱلْقَلِسْطِينِينَ وَكَانَ ٱلْفِيسْطِينِينَ فِي ذَٰلِكَ ٱلزُّسَانِ مُشَلِطِينَ عَلَى إِسْرَائِلَ وَ يَهِيمِ فَنَزَلَ شِمْنُونَ وَأَنُّوهُ وَأَمُّهُ إِلَى تَجْنَةَ وَلَمَّا بَلُوا إِلَى كُوْمِ غَنَّةَ إِذَا شِيْلُ لَلُوْمِ يَزَازُ فِي وَجْهِ . ﴿ يَكُمُّ عَلَمْ عَلَيْهِ رُوحِ ٱلْبَ ضَعَهُ كُمَّا يَفْسُخ ٱلْجِدْيَ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُغْيِرْ أَبَاهُ وَأَمَّهُ بِمَا فَعَلَ ﴿ يَكِيمُونَ ثُمَّ زُلَ وَخَاطَكَ ٱلْمِنْ أَوْ فَصَلْتُ فِي عَنِي شِمُنُونَ . ﴿ يَهِي وَرَجَمَ بَعْدَ أَيَّام لِيَأْخَذَهَا غَاد لِنَظْرَ إِلَى جُنَّةٍ الْأَسْدِ وَإِذَا فِي جَوْفِ الْأَسْدِ خَشْرَةٌ مِنَ الْفُلِّ وَصَلَّ عَلَيْ لِا فَاشْتَازَ مِنْهُ عَلَى كُشِّهِ وَمَضَى وَهُوَ يَأْكُلُ وَجَاءَ أَيَاهُ وَأَمَّهُ وَأَعْلَاهُمَا قَاكُلًا وَلَمْ يُخْبِرُهُمَا أَلْـهُ مِنْ جَوْفِ الْأَسَدِ اشْتَارَ الْسَلَ . عِنْ قَوْلَ أَيُوا إِلَى الْمَزَأَةِ وَمَشَمَ لِمَنَاكَ يَتَّمُلُونُ وَلِيتَ لِأَنَّهُ كَذَالِكَ كَانَتَ تَعَنَّمُ ٱلْفِئِانُ. ٢٢٠٤ ظَمَّا دَأَوْهُ أَنْصَرْدُوا ثَلِائِنَ صَلْحًا فَكَانُوا مَّهُ. ﴿ وَإِنَّهُ فَقَالَ لَهُمْ يَعْشُونُ إِنِّي مُلْقِ عَلَيْكُمْ لُنْزًا فَإِنْ خَلْتُكُومْ لِي فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ الْوَلِيَةِ وَأَصَفُّوهُ أَعَلَيْكُمُ مَنْزَيْنَ قَيْصاً وْتَكَرْيْنَ خُلَّةً مِنَ ٱلْيَابِ عِنْ وَإِنْ أَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تَخُلُوهُ لِي أَعْطَنْتُو بِي كَلايْنَ قِيصًا وَتَلاثِينَ خُلَّةً مِن ٱلْتَابِ • فَقَالُوا لَهُ أَلَقَ لَنْزَكَ لِلنَّمَهُ . ﴿ وَلِي فَقَالَ لَمْمُ خَرَجَ مِنَ ٱلْآكِلِ أَكُلُّ وَمِنَ ٱلشَّدِيدِ حَلاَةً مُ ظَمْ يَسْتَطِيمُوا فِي ثَلاَتَهِ أَيَّامِ أَنْ يَخَلُّوا ٱللَّمْزَ ﴿ ٢٠٠٠ فَلَمَّا كَانَ ٱلْيُومُ ٱلسَّامِمُ قَالُوا لِأَمْرَأَةٍ يَثَنَفُون خَادِمِي دَوْجُكِ حَتَى يَكُلُّ لَنَا ٱلْمُثَرَّ لِلْلَا نَحْرَقَكِ مَمَ بَيْتِ أَبِيكِ بالنارِ . أَلِتَسْلُونَا دَعَوْتُمُونَا . عِنْ فَكُتِ آمْرَأَةُ مِعْمُونَ لَدَيْهِ وَقَالَتَ إِنَّا أَنتَ تُبْعَلَّني وَلَا نَحْبُنِي قَدْ ٱلْنَيْتَ عَلَى بَنِي شَغِي أَخَرًا وَلَمْ تُعَلِينِي عَلَيْهِ • فَقَالَ لَمَا إِنِي لَمُ المَلْمُ عَلَيْهِ أَبِي وَأَنِّي ۚ أَفَايَاكِ أَطْلُمُ غَلَيْهِ ۥ ﴿ يَعْتِينِ مُكُتْ لَذَيْهِ سَبَّمَةً أَيَّامٍ ٱلْوَابِمَةِ فَلَمَا كَانَّ ٱلْيُومُ ۗ ٱلنَّامِ أَطْلَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ صَائِفَهُ فَأَطْلَقَتْ بَنِي شَمْهَا عَلَى ٱلْخُز و عِينَ فَي ٱلْيُومُ ٱلنَّامِ قَبْلَ مُرُوبِ ٱلنَّصَ فَالَ دِجَالُ ٱلْمِينِيةِ أَيُّ شَيْء أَخَلَ مِنَ ٱلْسَلَ وَأَيْ غَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ ٱلْأَسَدِ . فَقَالَ لَمْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ مَرَثُمُ عَلَى عِبْلِنِي لَمْ تَكُشفوا لَنزي . كاللهِ وَحَلَّتْ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبْ فَنَزَلَ إِنَّى أَشْتَلُونَ وَقُتَلَ مِنْهُمْ قَلَائِينَ رَجَلًا وَأَخَذ يْلِيَهُمْ وَأَعْلَى ٱلْحُلَالَ لِكَاشِنِي ٱلْمُنْزِ . وَأَشْتَذُ غَضَهُ وَرَجَمَ إِلَى بَيْتِ أَبِيهِ •

وَمَارَتِ آمْرَاهُ شِمْنُونَ لِرَفِيقِهِ ٱلَّذِي كَانَ يُصَاحِبُهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

جِيْجٍ وَكَانَ مِنْ بَعْدِ أَيَّامٍ فِي أُوَانِ حِصَادِ ٱلْحَنْطَةِ أَنَّ يُتَّمَنُّونَ ذَارَ ٱمْرَأَتُهُ وَحَلَ إَلِيًّا جَدْيًا مِنَ ٱلْمَنْرَ وَقَالَ أَذْخُلُ عَلَى ٱمْرَأَقِي فِي خُمْرَتِهَا . وَلَكُنَّ أَبَاهَا لَمْ يَدْعُهُ مذخُلُ وَقَالَ أَبُوهَا حِنْ يَكِي خُلْتُ إِنَّكَ أَبْغَضْنَهَا فَرَوَّجُهُما مِنْ صَاحِبِكَ وَكُيْنَ هٰذِه أَخْتُهَا الصَّفْرَى أَحْسَنُ مِنْهَا فَلْتَكُنْ لَكَ بَدَلًا مِنْهَا. بِينْ إِنْ فَقَالَ لَهُمْ يَتَّمْنُونُ أَنَا يَرِيءُ ٱلْآنَ مِنَ ٱلْعَلَىٰ عِلْمُونُ وَأَصْطَادَ كَالِثَ بِهِمْ شَرًّا . عَلَيْ وَآنطَانَ يَعْمُونُ وَأَصْطَادَ كَلاثَ مِسْهَ مُلْبِ وَأَخَذَ مَشَاعِلَ مُجْمَلُ الْقُمَالِ ذَمَهُ إِلَى ذَنَبِ وَجَمَلُ بِينَ كُلُّ ذَمَيْنِ مِشْمَلًا كالله والمُوقِدُ الْمُشَاعِلَ وَأَرْسَلُهَا فِي ذَرْعَ الْقَلْسَطِينِينَ فَأَشْرَكُتِ الْأَكْدَاسَ وَالزُّرْعَ حَتَّى ٱلزَّيْمُونَ • ﷺ قَمَالَ أَهْلُ فَلِسْطِينَ مَنْ صَنَعَ هَذَا فَشِيلَ بِحُشُونَ مِهْرُ ٱلتِّينِيّ لِأَنَّهُ أَخَذَ زَوْجَتُهُ وَأَعْطَاهَا لِصَاحِهِ. فَأَجْتُمْ أَهْلَ فَلَسْطِينَ وَأَمْرُقُوا ٱلْمَرَأَةَ وَأَبَاهَــَا بِاللَّهِ . وَيَنْ عَمَّالَ لَمْمْ مِعْمُونُ وَلَوْ فَلَاتُمْ هَٰذَا فَإِنِّي أَتَتُمْ مِنْكُمْ ثُمَّ أَكُف عَنْكُمْ ﴿ وَمَرَبُّهُمْ سَافًا عَلَى فَحِيْدٍ صَرْبَةً عَظِيمَةً ثُمُّ زَلَ وَأَقَامَ بِكُمْفٍ صَغْرَةٍ عَيْطَمَ . المَنْ فَصَيدَ ٱلْقَلِسْطِينُونَ وَزُلُوا بِبَهُوذَا وَتَفَرُّقُوا فِي لَحَى . المُنْ فَالَ لَمْمُ رِجَالُ يَهُوذَا لِلَذَا صَيِنَتُمْ عَلَيْكَا. تَقَالُوا صَبِدْنَا لِنُوثِقَ بِعَضُونَ وَنَمْنَمَ بِهِكُمَا صَنَمَ بِكَا ﴿ لِلَّهِ مَنْزَلَ ثَلَاتُهُ ۗ آلَافِ رَجُلُ مِنْ يَهُوذَا وَأَنُوا كُمْفَ مَعْزَةٍ عَيْظُمَ وَمَالُوا لِشِمْنُونَ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ ٱلْقِلِمُ طِيئِينَ مُتَلِقِلُونَ عَلَيْنَا ظَلِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا ذَلِكَ . فَقَالَ لَهُم كُمَّ صَنْعُوا بِي مَنَعْتُ بِهِمْ عِلَيْهِ فَعَالُوا لَهُ قَدْ جِنَّا لِتُوتَقَكَ وَنُسَلَمْكَ إِلَّى أَيْدِي ٱلْكَسْطَنْينَ. فَقَالَ الْمُمْ يَعْشُونُ ٱخْلِفُوا لِي أَنَّكُمْ أَنْتُمْ لَا تَقْمُونَ بِي . ١٠ مُنْ فَقَالُوا لَهُ لَا وَلَكِنْ فُوثِقُكَ وَنُدَلِمْكَ إِلَى أَيْسِهِم وَلاَ مُثَلِّكَ نَحْنُ وَأَوْتَقُومُ بِحَبِّلِينِ جَدِيدَيْن وأَسْمَدُوهُ

ين مَعْرَة عَبِطُمْ . هِنْ وَلَا اَتَهَى إِلَى لَحَى صَاحَ الْفَلِسَطِينُونَ عِنْدَ لِمَا يَهُ فَحَسُلُ عَلَيْ وَمَنْ كَافًا فَعَا كَتَانُ مُشْهُمُ إِلَّالُونَ عَلَى دَرَافَةٍ كَافًا فَعَا كَتَانُ مُشْهُمُ إِلَّالُونَ عَلَى دَرَافَةٍ كَافًا فَعَا كَتَانُ مُشْهُمُ إِلَّالُونَ عَلَى خَرْدِ طَرِياً فَمَذْ بَدَهُ وَتَسَاوَلُهُ وَقَلَ بِهِ الْمَشْهُمُ وَمِي عَلَيْ مِن يَدِهِ وَوَعَا فَلِكَ الْمُتَكَانُ كَوْنَهُ كُونَ وَبَعْكُ خَارِ مَنْ اللهِ وَقَلْ إِنْكُنَ فَاللهُ عَلَى مِن يَبِهِ وَوَعَا فِلِكَ الْمُتَكَانُ وَلَمْ فَيَا إِلَى اللهِ وَقَلْ إِنْكُ فَذَ جَمَلَتَ بِيهِ وَوَعَا فَلِكَ الْمُتَكَانُ وَلَمْ فَيَا إِلَى اللّهُ عَلَى مِن يَبِهِ وَوَعَا فِلِكَ الْمُتَكَانُ وَلَمْ فَيَا إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَقَالَ إِنْكُ فَذَ جَمَلَتَ بِيهِ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ وَلَى اللّهُ وَقَالَ إِلَّكَ فَذَ جَمَلَتُ بِيهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّه

#### ألفَ ألسادس عَثَرَ

وَ مُنْ اَطْلَقَ شِمُنُونَ إِلَى غَزَّةً فَصَادَفَ هَنَاكَ الْمَرَأَةُ بَنِياً فَدْخَلَ عَلَيْكَا . كَنْ فَشَلِ لَأَهُلِ غَزْةَ إِنَّ يَتَمَنُونَ هُمُنَا فَأَحَاطُوا بِهِ وَكُنُوا لَهَ كُلُ ٱللَّٰلِ عِنْدَ مَاب ٱلْمَدِينَةِ وَسَكُنُوا اَلِمَالِ كُلَّهُ وَقَالُوا عِنْدَ ضَوْهِ ٱلصَّبْحِ نَفْتُكُ ﴿ ٢٤٪ مُرْفَدَ يَحْمُونُ إِلَى يُعْفِ ٱللَّيْلِ وَقَامَ عِنْدَ نِصْفِ ٱللَّيْلِ فَأَخَذَ مِصْرَاغَيْ بَابِ ٱلْمَدِيْنَةِ بِمِشَادَتُنِ وَقَلْمَ ٱلْلِبَ وَمِدْلاَقُهُ وَقَمَّهُ عَلَى مَنْكِيبَهِ وَصَعَدَ بِذَلِكَ إِنَّى رَأْسِ ٱلْجَيْلِ ٱلَّذِي قُالَةً حَيْرُونَ وَ بَيْنِهِ وَكَانَ بَهْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ أَحَبُّ لَمْرَأَةً فِي وَادِي سُورِينَ ٱلْمُهَا ذَلِلَّةً . عَيْجٍ فَصَمِدَ إِلَيْهَا أَقْطَابُ ٱلْمُلْسَطِينَينَ وَقَالُوا لَمَّا خَادِمِهِ وَٱنْظَرِي بَاذَا فُوْتُ هُ أَصْطِيَةً وَبَاذَا تَدْمَكُنُ مِنْهُ حَتَّى تُوثَقَهُ وَتَهْرَهُ وَتَحْنَ تَدْفَمُ إِلَيْكِ كُلُّ مِنَّا الْفَا وَمِنَّةً مِنَ ٱلْهِنَّةِ • ﴿ وَلَا مُنْ اللَّهُ النَّهُ وَلَ الْمُنْوَلِ أَنْهِرْنِي عَاذَا فَوْلُكَ ٱلْمَطْبَعَةُ وعَاذَا وَثَنَ لِللَّهُرَ . وي عَنَالَ لَمَا يَعْمُونَ إِذَا أَوْتُمُونِي بِسَبْعَةِ أَوْتَارِ طَرِيتِهِ لَمْ تَجِتُ بَعْدُ وَإِنِّ أَصْمُفُ وأصير كواحد مِنَ النَّاسِ . عِنْ فَلَفُمْ إِنِّهَا أَفَطَابُ ٱلْعَلَمْطِينِينَ سَمَّةَ أَوْثَارِ طَرِيتُهُ لَمْ تَجَتُّ بَعْدُ فَصَدَّتُهُ بِهَا يَهِي وَآلْكُمِينَ وابِسٌ عِندَهَا فِي ٱلْتُحْدَعِ . ثُمُّ فَأَلْت لَهُ فَدْ دَهُمَكَ ٱلْمُلْسَطِينُونَ يَا يَحْشُونَ . فَعَلَمَ ٱلْأَوْتَارَكَمَا يُشْطُحُ خِيطَ ٱلْمُنَاقَةِ إذا شُبِطَ بِٱلنَّارِوَمُ اللَّمْ يَمْ قُونُهُ . ﴿ وَهُونِهِ فَقَالَتْ لِهِ ذَلِيلَةٌ قَدْ خَدْعَتِي وَكَذَّبْنِي فَأَخْرِنِي ٱلْآنَ عَلَنَا فُوتَنَّ - عِلَيْهِ قَالَ لَمَاإِنْ أَوْتَغُونِي بِحِالِ جَدِيدَةِ لَمْ تُسْمَمُلُ قَطُّ فَإِنِّي أَسْمُتُ وَأُسِيرُ كُوَاحِدِ مِنَ النَّاسِ. ١١٨ فَأَخَذَتْ دَلِيلةٌ حَالًا جديدة وَشَدُّتُهُ بَهَا وَقَالَتْ لَّهُ قَدْ دَحِمَكَ ٱلْعَلِيطِينُونَ يَا يَحْشُونُ وَٱلْكَمِينُ دَاجِسٌ فِي ٱلْخَدَعِ . فَعَلَّمَ ٱلْحِبَالَ عَن ذِرَلَقَهِ كَمَّا يُشْلِمُ ٱلْخَيْطُ . ﴿ وَلِيَّا مُثَالَتْ دَلِيلَةٌ لِشَّكْونَ إِلَى مَنَّى تَخَذَعْنِي وَتَكذَّبُنِي فَأَخِرْ فِي عِلِنَا فُوتُنَى فَقَالَ لَمَا إِذَا مَنْمُونَ سَبِّحُ خُصَلِ وَأَنِي مَعَ ٱلسَّدَى . ويتل فكنتُما اْلْوَرْيْدِ وَقَالَتْ لَهُ قَدْ دَهِمَكَ الْقَلِسْطِيلَيْوْنَ بَا يَتَّمَثُونًا · فَأَسْتَيْقَظَ مِنْ فَرْمِ وَظَمْ وَتَدَ ٱللَّهِ عِ وَٱلدُّدَى . عِنْهِ فَمَاكَ لَهُ كَيْفَ تَفُولُ إِنِّي أَحِبُكِ وَقَلْكَ لَيْسَ مَى وَهٰذِهُ تَكُونُ مَرَّاتٍ وَأَنْتَ تَخْدَعُني وَلَمْ تَغْبِرْنِي بَاذَا فَوْنُكَ ٱلْمَطِيَّةُ . ﴿ وَإِنْ إِلَا مُعَامِثُهُ مَكُلامًا كُلُّ يَوْمٍ وَتُعَامِرُهُ مَاقَتَ تَفُهُ إِلَى الْمُوتِ عِنْهِ } فَأَطْلَهَا عَلَى كُلّ مَا نِيُّ ظَلِّهِ وَقَالَ لَمَا لَمْ نَيْلُ رَلِّنِي مُوسَى لِأَنِّي تَاسِكٌ فِنْهِ مِنْ بَطْنِ أَيِ فَإِنْ خُلِقَ رَلْمِي ظَرَكْنِي فُوَّ بِي وَضَفْتُ وَصَرْتُ كَوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ . ﴿ يَهِيْكُ وَرَأْتُ دَلِيلَةُ أَنَهُ فَدْ كَاشَهُمَا بَكُلُ مَا فِي قَلِيهِ فَأَرْسَلَتْ وَدُعَتْ أَصْلَابَ الْفَلْسَطِينِينَ وَقَالَتِ أَسْمَدُوا خَذِهِ ٱلْمَرَّةُ فَإِنَّهُ قَدْ كَاشَفَنَى بَكُلْ مَا فِي قَلْبِهِ فَصَعِدَ إِلَيْهَا أَصْلَابُ الْفَلِسْطِينْدِينَ وَالْهِشَّةُ إلىيهم . كالله فاضفة على ركبتها ودعت رَجْلا عَلَق سَمْ خصل داب وطَعَتْ تَعْيِهِ وَقُدْ ظَرَتُهُ قُوْنُهُ عِيْنِهِ وَقَالَتْ لَهُ قَدْ دَهِمَكَ ٱلْفَلِيْطِينِيْوْنَ يَا شِمْنُونُ . فَأَسْنِيْطُ مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ أَنْوَجُ كُمَّا كُنْتُ أَمْنَعُ كُلُّ مَرَّةٍ وَأَنْتَضِنُ وَهُو لَا يَهَمُ أَنَّ الرَّبُ قَدْ كَارَةًا . ﷺ قَبْمَنَ عَلَيْهِ الْفَيْسَطِينِيْونَ وَقَلُوا عَيْنِيهِ وَزَّلُوا بِهِ إِلَى غَرَّةُ وَشَدُّهُ بسلسقين مِنْ نُحَلَى وَكَانَ يَعْضَنُ فِي ٱلسِّجْنِ. عَلَيْكِ وَأَخَذَ شَمَرُ وَأَسِهِ يَنْبُتُ بَعْدَ

أَنْ خُلِينَ . ﷺ فَأَمَّا أَفْشَابُ الْفَلْسَطِينِينَ فَأَجْمَعُوا لِيَذْبُحُوا ذَبِيمَةً عَظِيمَةً لِمَا أَجُونَ إِلْمِهِمْ فَرَحًا وَقَالُوا فَدَدَفَعَ إِلَيْنَا إِلَى أَلِيدِينَا إِنْفَضُونَ عَدُونًا ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ أَلْمَ تَجَدُوا إِلَهُمْ لِأَنْهُمْ فَالْوَا قَدْ دَفَعَ إِلَيَّا إِلَى أَنِدِينَا عَدُونًا ٱلَّذِي خَرَّبَ أَرْضَكَا وَٱكْثَر قَاتِكًا ﴿ عِنْكُمْ طَالَتْ نَفُولُهُمْ فَالْوَا هَلُمُّ الشِّفُونَ لِلَّلَبِ امَامَنَا فَدَعُوا الشِّفُونَ مِنَ السِّجْنِ فَلَبَ أَمَاتُهُمْ وَأَقَامُوهُ بِّبَينَ الْمَمَدِ، ﴿ لِيْكِيرٌ فَقَالَ يَتَّمَقُونَ إِلْمَنِينَ ٱلْآتِينَةِ بِيَدِهِ دَغَنِي أَلَمْنَ ٱلْمَهَدَ ٱلْغَامُمُ لِلنَّهِا ٱلَّذِيثُ حَنَّى أَكْبِي عَلَيْهَا. ﴿ ﴿ وَكَانَ ٱلْبَيْتُ غَامًا بِالرِّجَالِ وَالنِّـــآءَ وَكَانَ هَنَاكَ جِيعُ أَفْطَابِ ٱلْفَلْسَطِينَةِينَ وَفَوْقَ ٱلسُّطْحِ يُخُو ثلاثَةِ ٱلْافِ مِنْ ٱلرِّجِالِ وَالسِلَّهُ يَفَرَجُونَ عَلَى يَتْخَفُونَ وَهُوَ لِلْمَبُ • ﴿ يَعْلَيْهُمْ فَدَعَا غَمْنُونَ انْزَبَ وَفَالَ اللَّهُمَّ يَادَبَ ادْكُرْنِي وَشَدِّدْنِي هُ نِهِ الْمَيْةَ أَيْضًا بَا الْهِي لِأَنْتِهُمْ لِمُنْ مِنَ ٱلْعَلْمُ طَلَيْنِ مُمَةً وَاحِدَةً . كِلَيْنِي ثُمُ فَيْضَ شَمْشُونُ عَلَى ٱلْعَبُودَيْنَ ٱللَّذِينَ فِي ٱلْوَسَطِ ٱلْمَانِمِ عَلَيْهِمَا ٱلْبَيْتَ وَأَنَّكَمَا عَلَيْهِمَا آخِذًا أَحَدُهَا بِيَمِينِهِ وَٱلْآخَرَ بِشِمَالِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ ٱلْأَقْطَابِ وَعَلَى جَمِهِ ٱلشَّمْبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَيْتِ ، فَكَانَ ٱلْمُوتَى ٱلَّذِينَ فَطَهُمْ فِي مَوْجِ أَكْثِرَ مِن أَلَدِينَ فَنَامِمُ فِي حَايَةِ • ﴿ يَهِيْكُمْ فَقَرَلَ إِخْوِنَهُ وَجِمْعُ أَهُلَ بَلِيهِ تَحْمَلُوهُ وَصَعَدُوا بِهِ وَدَفَاوِهُ بَيْنِ صُرْعَةَ وَاشْتَاؤُولَ فِي فَيْرِ مِنُوحَ أَبِيهِ • وَكَانَ قَدْ قَوَلَى ٱلْمُصَاة عَلَى إِسْرَائِيلَ عِشْرِينَ سَنَةً

# ألفضل السابغ عشر

جِيْجٍ وَكَانَ رَجُلُ مِنْ جَبِلِ أَفْرَائِمَ أَسُهُ مِنِهَا. جَيْجٍ قَالَ لِأَمْهِ إِنَّ الْأَلْفَ وَالْجَهُ مِثْمَالَ ٱلْعِطَةِ ٱلَّتِي أَخِذَتْ مِنْكِ وَحَلَفْتِ بِسَبَهَا وَتُكَلَّسْتِ عَلَى مَشْمَ مِنِي هِي مَعِي أَنَا أَخَذُتُهَا . فَالْتَ أَمُّهُ بَارَكُكَ ٱلرُّبُّ يَا نَهَى . عِنْ لِللَّهُ مَقَالَ اللَّهِ ٱلْأَلْتَ وَٱلْكَةَ مِقَالَ ٱلْعَظَّةِ . فَمَالَتْ أَمَّهُ قَدْسَتُ ٱلْعَشَّةَ الرَّبِّ وَغَلَيْتُ عَنَا لِأَبْنِي لَيْمُ لَلَ مِنْهَا صَنعا مَنْفُوشا وَصَنَّمَا مَمْ وَكَا وَالْآنَ أَرُدُهَا عَلَيْكَ . ﴿ يَهِ لَمْ زَدَّ ٱلْهِضَّةَ عَلَى أَمِّهِ فَأَخذَت أَمُّهُ مِنْتَى مِثْنَالِ مِنَ ٱلْعَشَّةِ وَدَفَتَهُمْ إِلَى ٱلصَّائِمُ فَعَبِلْهَا صَنَعًا مَنْتُوشًا وَصَنَعًا صَنُوكًا فَكَانًا فِي بَيْتُ مِيَّا . ﴿ وَكُانَ لِعِنَا بَيْتُ لِلْآلِمَةِ فَصَائَمَ أَفُودًا وَزَافِيًا وَكُوسَ يَدِّ أَحَدِ بَنِيهِ فَصَادَ لَهُ كَاهِنَا. وَهِي يَفْ الْأَبَّامِ لَمْ يَكُنْ لِإِسْرَائِيلَ مَكَ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدِ يَسْمَلُ مَا يُحْسُنُ فِي عَنْدُو . عَيْدِ إِلَى وَكَانَ فَتَى مِنْ بَيْتَ خَمْ يَهُوذَا مِنْ عَشِيرَةِ يَهُوذَا وَهُوَ لَادِيُّ وَكَانَ نَاذَلَاهُنَاكُ ، كَيْنِينِ فَذَهَبَ أَلَّ جُلْ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ مِنْ بَيْتَ لَحْم يَهُوذَا عَلَى وَجُهِ يَرْ كَاذُ مَنْزُلًا فَا تَهَى إِلَى جَبَلِ أَفْرَائِيمَ إِلَى بَيْتِ مِينَا وَهُوَسَارٌ فِي طَرِيقِهِ عَيْلًا فَتَالَ لَهُ مِعِنَا مِنْ أَيْنَ أَفَلْكَ . فَقَالَ لَهُ أَنَا لَادِيُّ مِنْ بَيْتَ لَمْم يَهُوذًا مَرَّجْتُ عَلَى وَجي أَرْتَادُ مُنْزِلًا. هِيَهِ قَالَ لَهُ مِعِنَا أَمْم عِندِي وَكُنْ لِي أَبا وَكَاهِنَا وَأَنَّا أَمْرِي لَكَ كُلُ سَنَةِ عَشَرَةٌ مِنَ ٱلْمَثَةِ وَكُنُوةً مِنَ التَّأْبِ وَقُولَكَ فَذَهَبَ ٱللَّاوِيْمَةُ ﴿ ١٤٤ وَرَضَى اللَّاوِيُّ أَنْ يُقِيمَ مَمَ الرُّجُلِ فَكَانَ الْفَتَى عِنْدَهُ كَأَحَدِ بَنِيهِ • ﴿ يَكُنُّ لِلْ فَكُرْسَ مِعَا لَيْدُ ٱللَّاوِي فَكَانَ ٱلْمَنِي لَهُ كَامِناً وَمُكَ فِي بَيْتِ مِيمًا . عِنْهِ مَثَالَ مِيمَا ٱلآنَ عَلِيتُ أَنَّ ٱلرَّثُ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ لِي كَاهِنُ مِنَ ٱللَّاوِينِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

عِيْجِ وَفِي يَفُكُ ٱلْأَيَّامِ أَمْ يَكُنُ لِلْمَرَائِيلَ مَكِنْ وَكَانَ حِبْلُهِ سِلَا وَان جِلْلَّا مِيرَاتًا عِيْمِي فَالْمُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمْ يَكُنُ مُدْوَقِهُ لَهُ ضَيْدٍ بَرِنُهُ بَيْنَ أَسْبَاهِ إِسْرَائِيلَ . عَيْجٍ فَالْرَسَلُ بُلُو وَان مِن عَشِيرَتِهِمْ ضَنَّهُ وَجَالُو مِن طَنْهِم مِن وَدِي الْبَلْسِ مِن مُرَعَةُ والْسَاؤُولَ لِيَهِمُوا الْأَرْضَ وَسِيْرُوهَا وَاللّهِمْ أَسَلَقُولُوا أَسْرُوا الْأَرْضَ فَأَوّا إِلَى جَبِسُلِ الْوَائِيمُ إِلَى بَنِيتِ مِنِنا وَبِلُوا هَمَاكُ . عِينِهِ وَبَهِمَا كَانُوا فِي بَنِيتِ مِنَا مَرْفُوا صَوْتَ الْفَنِي اللّهُ وِي قَالُوا إِلَى ضَاكَ وَقَالُوا لَهُ مَنْ جَبَّةٍ بِيتَ إِلَى هُمُؤَا وَمَاكُوا إِلَى ضَاكَ وَقَالُوا لَهُ مَنْ جَبَةٍ بِيتَ إِلَى هُمُؤَا وَمَاكُوا لِلْهُ مِنْ اللّهِمُ مَنْ عَلِيهُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُؤْمِقِيلُوا اللّهُ مِنْ جَلِيهُ اللّهُ مِنْ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ ال لَهُ كَلِيمًا ﴿ يَحْيَجُ مُقَالُوا لَهُ أَسَأَلُ لَنَا أَقَدُ فَعَلَمَ عَلَ نَعْجُ فِي طَرِيقَنَا ٱلْتِي تَحَنُ سَايُرُونَ ا فِيهَا . وَهِي فَمَالَ لَهُمُ ٱلْكَامِنُ سِيرُوا بِسَلامٍ فَإِنَّ ٱلطَّرِيقَ ٱلِّي أَنْتُمْ سَالِكُوهَا هِيَ أَمَامَ ٱرَّابِ ، حِيْثِينَ فَمَنِي ٱرِجَالُ ٱلْحُنْسَةُ وَجَآلُوا إِلَّى لَايِيشَ وَرَأُوا ٱلنَّفْتَ ٱلَّذِينَ بِهَا سَاكِينَ مُطْمَنِينَ عَلَى عَادَةِ الصَّيْدُونِينَ آمِينَ مُطَهَنِّينَ وَلَيْسَ مَنْ يَزْعَجُهُمْ فِي أَدْضِهِمْ وَلَامَنْ يَسْلَطُ هُسَاكَ وَكَانُوا بَسِدِينَ مِنَ ٱلصُّيدُونِينَ وَلَيْسَ لَمْمُ بَيْتُهُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَلَاقَةُ . ﴿ يَهِيْكُ فَرَجُمُوا إِلَى إِخْوَتِهِمْ إِلَى صُرْعَـةَ وَأَشْتَاؤُولَ فَقَالَ لَهُمْ إِخْوَتُهُمْ مَا وَرَآا كُمْ عَلِينَ عَنَالُوا لَهُمْ قُومُوا بَنَا تُصْعَدُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّا رَأَ يَلِعَ أَدْمَنا صَالِحَةً جِدًّا وَأَنْتُمْ مُقَاعِدُونَ فَلا تَوَافَوَا عَنِ ٱلْسِيرِ يُتَذَهَبُوا وَتَقَلِكُوا ٱلْأَرْضَ ﴿ يَهِمْ وَأَنَّكُمْ عِنْدَ إِنَّا يَكُمْ تُصَادِفُونَ شَمًّا مُطْنَنًّا وَأَلْلِا وَاسْمَةٌ وَفَدْ دَفَهَا ٱلرُّبُّ إِلَى أَيْدِيكُمْ مَكَانُ لَاعَوزَ فيه لِثَىٰهُ بِمَا فِي ٱلْأَرْضِ، ﴿ لِلَّهِ ۚ فَالرَّخُلَ مِنْ عَشِيرَةِ دَانِ مِنْ صُرْعَةً وَأَشْتَاؤُولَ سِتُ مِنةِ رَجْلِ وَهُمْ مُنتَدَجِّونَ فِي آلَةِ مَرْبِهِمْ عِلَيْ ۚ وَصَعِدُوا وَزُلُوا عِنْدَ فِرْيَةَ بَادِيمَ فِي يَهُوذَا وَلِيْ لِكَ دُعِيَ ذَٰلِكَ ٱلْمُوسِمُ عَسَلَّةُ دَانِ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ وَهُوَ وَرَّأَهُ فِرْيَةً يَارِمُ . ﴿ وَجَازُوا مِنْ هُنَاكَ إِلَى جَبَلِ أَفْرَائِيمَ وَأَوَّا بَيْتَ مِنِمًا • ﴿ يَكُنِّكُمْ فَتَكُلُّمُ ٱلْحُنسَةُ ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ ٱنْطَقُوا لِيُجْمُوا أَرْضَ لَابِيشَ وَقَالُوا لِإِخْوَتِهِمْ أَتَمْلُمُونَ أَنْ فِي هٰذِهِ ٱلْبُيوتِ أَفُودًا وَزَافِيًّا وَمَنْمًا مَنْفُوشًا وَمَنْمًا مَسْبُوكًا فَأَنْظُرُوا ٱلْآنَ مَاذَا تَصْنُمُونَ . كان فَالُوا إِلَى هُنَاكَ وَجَأَاوا بَيْتَ ٱلْغَنَى ٱللَّاوِيْ فِي بَيْتِ مِيمًا وَسَلَّمُوا عَلَيْب كَنْ ﴿ وَوَقَتَ ٱللِّتُ مِنْهُ رَجُلِ ٱلْمُدَجِّدُونَ فِي عُدَّةٍ مَرْبِهِمْ عِنْدَ مَدْخَلِ ٱلْبَابِ وَهُمُ مِنْ بَني دَانِ . عِنْ إِلَى اللَّهُ مِنْ الْخُلْسَةُ الرِّجَالُ الَّذِينَ جَسُّوا ٱلْأَوْسَ وَدَخُلُوا إِلَى هُنَاكَ وَأَخَاوا السُّنَمَ الْمُنْفُوشَ وَٱلْأَنُودَ وَالنَّرَافِيمَ وَالصُّنَمَ الْمُسْبُوكَ وَٱلْكَاهِنُ وَافِثُ عِنْدَ مَدْخَلِ ٱلْبَابِ مَمَ ٱلسَّتْ مِنْ مَبُل ٱلسَّنَعْيِنَ مِنْدُةٍ ٱلْحَرْبِ ، ١٤٢٨ وَدَخَلَ أُولُكَ بَيْتَ مِيعًا وَأَخَذُوا الصُّنَمُ الْمُنْفُوشُ وَالْأَفُودَ وَالتَّرَافِيمَ وَالصَّنَمَ الْمُسْوِكَ . فَقَالَ لَهُمُ ٱلْكَاهِنُ مَاذَا تَشْلُونَ . جِينِهُ مَثَالُوا لَهُ ٱسْكُتْ صَمْ يَدَكُ عَلَى فَلِكَ وَأَصْلِقَ مَعَا وَكُنْ لْنَاأَبًا وَكَاهِنَا. أَأَنْ تُكُونَ كَاهِنَا لِينِت رَجْل وَاحِدٍ خَيْرٌ لَكَ أَمْ أَنْ تُكُونَ كَاهِنَا لِسَبْطٍ وَعَشِيرَةٍ فِي إِسْرَائِيلَ . يَنْ إِنْ فَلَابَتْ نَفْنُ أَلْكَاهِنِ وَأَخَذَ ٱلْأَفُودَ وَالتَرَافِيمَ وَٱلصَّمْمَ ٱلْمُنْفُوشَ وَدَخَلَ بَيْنَ ٱلْقَوْمِ ﴿ يَهِمُ إِنَّهُمْ أَنْفُنُوا وَذَهَبُوا وَجَمَلُوا ٱلْأَطْفَالَ وَٱلْمَاشِيَةَ وَكُلُّ يْمِينِ فَمُأْمَهُمْ . يَحِينُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَيْتِ مِينًا أَجْتُمُ ٱلرِّجَالُ أَلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلْبُلُوتِ بِٱلْفُرْبِ مِنْ بَيْتِ مِيغًا وَلَحْمُوا بَنِي دَانِ ﷺ وَسَاحُوا بَنِني دَانِ فَٱلْفَتُوا وَقَالُوا لِعِمَا مَالَكَ تَصْرُخُ . ﴿ يَهِمُ إِلَّهُ فَقَالَ آلِمَتِي أَلِّي صَنَفَهَا أَخَذْ تُمُوهَامَمَ ٱلْكَاهِن وَأَنْطَلَقُتُمْ فَآيَتِيَ لِي وَتَقُولُونَ لِي مَالَكَ . ﴿ يَجَيِّينَ فَقَالَ لَهُ بَنُودَانِ لَا لِنُحْمُّ صَوَّلُكَ بَنْنَا لِللَّأ لِلاَقِيكُمْ دِجَالُ أَعِزُهُ ٱلنَّفُوسِ فَتُهَاكِ نَفْسَكَ وَنَفُوسَ أَهْلَ بَيْنِكَ . عَلَيْهِ وَمَضَى بَلُو وَانْ فِي سَبِلِهِمْ . وَإِذْ رَأَى مِيمًا أَنَّمْ أَشَدُّ مِنْهُ أَرْتَدُّ ورَجَمَ إِلَّى بَيْدٍ . ع وَأَمَّا هُمْ فَأَخَذُوا مَا صَنَمُ مِينَا وَٱلْكَاهِنَ ٱلَّذِي كَانَ لَهُ وَجَآاوا إِلَى لَا يِسْنَ إِلَى شَعْبِ سَاكِن مُطْمَيْنِ فَضَرَ تُوهُمْ بِحَدِ ٱلسَّيْفِ وَأَحْرَقُوا ٱلْمَدِينَةَ بَالنَّادِ . ﴿ وَأَيْ كُنْ لَهُمْ مُنْعَدُ لِأَنَّ الْمِينَةُ بَعِدَةً مِنْ صَيْدُونَ وَلَمْ يُكُنّ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ أَحَدِ عَلاَقَةً . وَكَانتِ الْمُدِينَةُ فِي الوادى ٱلَّذِي لَيْتَ رَخُوبَ فَأَنْتُوا ٱلَّذِينَةَ وَسَكَّنُوهَا ﴿ ٢٠٠٤ وَسَمُّوا ٱلَّذِينَةَ دَانَ بَاسْم دَان أَبِيهِم ٱلَّذِي وُلَهَ لِإِسْرَائِيلَ وَكَانَ أَسْمُ ٱلْمَدِينَةِ قَبْلَ ذَٰلِكَ لَابِيشَ • ﴿ يَجَيُّ وَنَصَ بُلُو ذَانِ ٱلصَّنَمَ ٱلْمُنْفُوشَ وَّكَانَ يُونَانَانُ أَنْ يِرْشُومَ بْزِمَنِّتَى هُوَ وَبُوهُ كَهَنَّةً لِسِبْطِ ٱلدَّا يَبِينَ إِلَى يَوْمٍ جَلاَهُ ٱلْأَرْضِ . ﴿ يَبِيعُ وَبَقَي عِندَهُمْ صَنَّمُ مِنْهَا ٱلْمُنْوشُ ٱلَّذِي كَانَ صَاغَهُ جِيمَ ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي كَانَ فَيْهَا بَيْتُ ٱللَّهِ فِي شَيْلُو

# ألفضل التاسع عشر

﴿ يَهُونُ مِنْكُ الْأَيْمُ لَمَ يَكُنْ لِإِسْرَائِيلَ مَكِنْ وَكُنْ رَجُلُ لَاوِيٍّ قَالِاً لِيَسْتُحْ جَبَلِ الْمُوالِيْمُ فَاتَحْدَامُوا أَسْرِيَّةَ مِنْ بَيْتَ لَحْمَ يَلُوذًا ؛ ﴿ يَنْ الْمَالِيُّ الْمُرْبَعِنَ مَنْ مِنْ جَدُوهِ إِلَى بَيْتِ إِبِهَا إِلَى بَيْتَ لَحْمِ يَهُوذًا وَمُكَتَّفَ خَالُ أَرْبَعَةَ أَسْهُر. ﴿ ﴿ عَلَي

عَامَ زَوْجُهَا وَسَارَ فِي طَلْبُهَا لِيُطْنِبُ قَلْبُهَا وَيَرُدُهُمَا إِلَيْهِ وَأَخَذَ مَمَّهُ غُلامًا لَهُ وَحَارَيْن فَلْمُخَلِثُهُ بَيْتَ أَبِيهَا. فَلَمَّا زَاهَ أَنُو ٱلْمُرْأَةِ فَرحَ بِلِثَآنِهِ ﴿ يَهِينَى وَأَمْسَكُهُ خُوهُ أَنُو ٱلْجَارِيَةِ فَمُكُنَّ عِنْدَهُ لَلاَيْمَ أَيُّامِ وَأَكْلُوا وَشَرِبُوا وَبَاثُوا هُنَاكَ . ٢٠٠٠ وَفِي أَلْيُومِ أَلَوْامِ بَكُرُوا مِنْ أَلْفَدَاةِ وَفَامَ إِنْصَرِفَ فَقَالَ أَبُو أَلْمُ أَةِ لِصِهْرِهِ أَسْدُ قَلَبَكَ بِكَثْرَةِ خُبْرُ ثُمَّ تُطْلَقُونَ. ﴿ يَهِ اللَّهِ مُعْلَمُوا وَأَكْلُوا مَمَّا وَشَرِيُوا • فَقَالَ أَيُو ٱلْمُرْأَةِ لِلرَّجُلِ إِنْ دَاقَ فِي عَيْدِكَ بِتْ عِنْدَنَا وَلَتَطِبْ نَمْـٰكَ . ﴿ يَهِيْ وَلَمَانَهَضَ ٱلرُّجُلُ لِيَنْصَرِفَ أَلَّحُ عَلَيْهِ خُوهُ فَمَادَ وَبَكْتَ هُنَاكَ . كِيْنِيْ وَبُّكُرْ فِي غَدَاهِ ٱلْيُومِ ٱلْحَامِسِ لِينْصَرِفَ غَنَالَ لَهُ أَبُو ٱلْجَارِيَةِ أَسْد ظَلِكَ ظَلِمُوا إِلَى أَنْ مَالَ ٱلنِّهَارُ فَتَفَدُّهَا مَعًا ﴿ يَهِي فَهَضَ ٱلُّهُلُ لِيَعْمَرِفَ هُوَ وَسْرَيُّهُ وَغَلَامُهُ فَقَالَ لَهُ خُوهُ أَبُو الْمُرْأَةِ إِنَّ النَّهَادَ قَدْ مَالَ إِلَى ٱلْفُرُوبِ فَييتُوا هُنَا هُوَذَا النَّبَارُ قَدْ مَالَ مَبِتْ هُمُنَا وَلَتَطِبْ تَمْسُكَ وَغَدًّا تُبْكِرُونَ فِي طَرِيقِكُمْ وَتَغْنِي إِلَى مَنْزِلِكَ . كِينِي فَلَمْ يَرْضَ ٱلرُّجُلُ أَنْ يَبِيتَ بَلْ قَامَ وَٱلْمَرَفَ مَثِّي ٱتَّعَى إِلَى مُقَابَلِ يُوسَ أَلَِّي هِيَ أُورَشَلِمُ وَمَنَهُ جَارَانِ مُوقَرَانِ وَمُرَيَّهُ • عِنْ وَفِيَا هُمْ عِنْدَ يَوْسَ وَقَدْ مَالَ النَّهَارُ جِدًّا قَالَ ٱلنَّلَامُ لِمُولَّاهُ مِلْ بَنَا إِلَى مَدِينَةِ ٱلْيُؤْسِيِّينَ هَذِه فَنَبِيتَ فِيهَا ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَنَّا لَا أَمُولًا مُلَّا إِلَى مَدِينَةٍ قَرِيبَةٍ لَئِسَ فِيهَا أَحَدُ مِنْ يَنِي إِسْرَا يُلِلَّ وَلَكِن نَعْظَى إِلَى جَبْمَ . عِنْهِ وَقَالَ لِنُلامِهِ سِرْ بِنَا تَضَّمُمُ إِلَى بَسْنِ هِلْمِ ٱلْوَاسِم وَنَهِيتُ فِي جَبْمَ أَوْ يِي الرَّامَةِ . فِي الرَّامَةِ عَلَيْهُ فَا أَوْا وَسَازُوا فَنَابَتْ لَمْمُ النَّفُنُ وَهُمْ عِنَّكَ جَبْمُ ٱلْتِي لِلْمَالِمِينَ. ﴿ وَهُ فَالُوا إِلَى هُنَاكَ وَدَخَلُوا لِيَهِينُوا فِي جَبْمُ فَقَرَّلُوا فِي سَاحَةِ ٱلْمُدِينَةِ وَلَمْ يُؤْرِهِمْ أَحَدُ إِلَى مَنْزِلِهِ لِبَهُوا . ١١٦ فَإِذَا هُمْ يَرَجُلُ شَيْحٍ فادِما مِن عَمْلِهِ فِي ٱلْحَشُّلُ مَنْ أَهُ وَكَانَ ٱلرُّجُلُ مِنْ جَبَلِ أَفْرَائِهِمَ وَلَكِنَّهُ فَزَّلَ جَبْمٌ وَكَانَ أَهْلُ ٱلْبِلادِ بْلَيْرِيْنِينَ . هِنْهِ مُرْمَعُ الفَيْخُ مَرْتُهُ فَأَبْمَرَ هَٰذَا الْسَافِرَ فِي سَاحَةِ ٱلْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ الرُّجُلُ الشُّيخُ أَنْنَ ثُرِيدُ وَمِنْ أَنْنَ أَقَبَّلَتَ . ﴿ وَهِنْ إِنَّ مَا مُو طَرِيقٍ مِن بَيْتَ لَهُمْ يَهُوذَا زُيدُ سَلَحَ جَلِي أَوْ انِبَمَ لِأَنِي مِنْ هُنَاكَ وَلَٰكِنِي كُنْتُ خَرَجْتُ إِلَى بَيْتَ لَمْمُ يَهُوذَا وَأَنَا مُنْطَلِقُ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ وَلَيْسَ مَنْ يُؤْوِينِي إِلَى مَثْزِلِهِ عِنْهِ وَمُسَكًا يَئِنُ وَعَلَفُ لِحَبِيرِنَا وَخُبَرُ وَخَرُ لِي وَلِأَمْسِكَ وَلِلْعَلامِ ٱلَّذِي مَعَ عَبِيكَ لَا يُنوِذُنَا مَيْ مِنَ ٱلْأَشْبَاءَ . عَيْنِي فَقَالَ لَهُ ٱلرَّجُلُ ٱلشُّيخُ سَلَامُ لَكَ وَتَهَا أَعْوَدُكَ فَهُوَ عَلَىٰ وَلَا تَهِتْ فِي ٱلسُّلَمَةِ . ١٤٢٨ وَجَأَّةً بِهِ إِلَى بَيْسِهِ وَطَرَحَ لَجَبِيرِهِمْ عَلْمًا وَغَسَلُوا أَرْجُلُهُمْ وَأَكْلُوا وَشَرِبُوا ﴿ يَكُمِّكُمْ فَلَمَّا طَابَتْ أَنْهُمُمْمُ إِذَا رَجَالُ ٱلْمُدِينَةِ قُومٌ بُنُو بَلِيمَالَ قَدْ أَحَامُلُوا بِٱلْيَتِ وَطَعِنُوا يُفْرَعُونَ ٱلْبَابَ وَقَالُوا لِلشَّبْخ رَبِّ ٱلْيُتِ أَمْرُ جِ ٱلرُّجُلُ ٱلَّذِي دَخَلَ بَينَكَ لِتَمْرِفَهُ ﴿ ١٨ لِمَنْكِمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمِ ٱلرُّجُلُ مَسَاحِبُ ٱلْيُتِ وَقَالَ لَهُمْ لَا يَا إِخْرَتِي لَا تَفْنَأُوا شَرًّا بَعْـدَ مَا دَخَلَ هَٰذَا ٱلرُّجُلُ يُبِعِي لَا تَفَلُّوا هٰذِهِ ٱلْفَاحْنَةَ ، ﴿ وَمُنْ هٰذِهِ ٱلْبَتَى ٱلْعَذَرَآا وَسُرَيُّهُ أَغْرَجُهُما إِلَيْكُمْ فَأَذِلُّوهُمَا وَاصْنَعُوا بِهِمَا مَا يَحْسُنُ فِي غُيُونَكُمْ وَلَا تَصْنَعُوا بِهٰذَا ٱلرَّجُلِ هَٰذَا ٱلْأَمْرَ ٱلْقَاحِش عِيجٍ فَأَنِّي ٱلْقَوْمُ أَنْ يَتَكُنُوا لَهُ فَأَخَذَ ٱلرَّجْلِ سُرِّيَّةً وَٱلْمَرْجَا إِلَيْهِمْ خَارِجًا فَمَرَّ فُوهَا وَتَمَلُّوا بِهَا ٱلَّذِلَ كُلَّهُ إِلَى ٱلْغَدَاةِ وَتَرَكُوهَا عِنْدَ مَطْلَمِ ٱلْخَبْرِ. ٢٢٪ فَجَآآتِ ٱلْمَرْأَةُ عِنْدُ إِفْبَالِ ٱلصَّاحِ وَسَقَطَتْ عِنْدَ مَاتِ بَيْتِ ٱلرَّجْلِ حَيْثُ كَانَ مَوْلَاهَا وَكَانَتْ هُنَاكَ إِلَى النَّهَارِ . ﴿ وَهُمَّا مُولَاهَا بِٱلْقَدَاةِ وَلَفَعَ مَابَ ٱلْيُتِ وَمَرَّجَ لِيَذْهَبَ فِي سبيله فَإِذَا بِالْرَاأَةِ سُرَّيَتِهِ مَطْرُوحَةً عَلَى بَابِ ٱلْبَيْتِ وَيَدَاهَا عَلَى ٱلْفَتَبَةِ . ﴿ الْجَيْلُ فَالَ لَمَا قُومِي بِنَا تُنْطَلِقُ فَلَمْ تَحِبُهُ . فَحَمَامًا عَلَى جَادِهِ وَقَامَ ٱلرُّجُلُ وَٱ نَطَلَقَ إِلَى مَكَانِهِ . \$ \$ وَقَلَّ بَيْتُهُ وَنَاوَلَ سِكِيناً وَأَخَذَ سُرِئَيَّهُ فَغَطْهَا مَعَ عِظامِهَا آئنتَيْ عَفْرَةً قِطْمَةً وَوَزُعَها فِي جَهِيمِ غُنُومِ إِسْرَا نِيلٌ . ﴿ وَهُمُ كُلُومُنْ رَاهَا قَالَ لَمْ يَكُنْ وَلَمْ لَدَ مِثْلُ هَذَا مُنذَا يَوْمَ مَرَجَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ إِلَى يَوْمِنَا هَلَا . فَفَكِرُوا وَتَشَاوَدُوا وَأَكْرُوا

# ألفَ أَل الْعِشْرُونَ

كاللهُ تَخْرَجَ بُنُو إِسْرَائِلَ كُلُّهُمْ وَأَجْهَنَتِ الْجَاعَةُ إِلَى الرَّبِّهِ فِي ٱلْمِسْفَى الوّرَجُلِ

مَوَاضِيهِمْ وَأَصْطَفُوا فِي بَشْلَ تَامَادَ وَتَارَكُينُ إِسْرَائِيلَ مِنْ مَكَانِهِ مِنْ عَرَآه جَبْمَ كَلْنَهُمْ وَأَفْبَلَ مِنْ فَالِهَ جَبَعَ عَضَرَهُ آلَافٍ رَجُلِ مُنْتَخَبُونَ مِنْ كُلِّ إِسْرَائِيلَ فَأَشْنَدُ ٱلْهَنَالُ وَلَمْ يَلْلُمْ بَنُو بَلْيَامِينَ أَنَّ ٱلْلِّلاَّ فَدْمَسَّهُمْ ۖ ٢٠٠٨ فَهَزَمَ ٱلرَّبُّ بَلْيَامِينَ أَمَامَ إِسْرَا نِيلَ وَأَهْلَكَ بَوُ إِسْرَائِيلَ مِنْ بَلْيَامِينَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ خَسَةً وَعِشْرِينَ أَلْعَا وَمِثْ كُلُهُمْ غُنَرِطُهِ سَنِفٍ. عَنْ فَأَيْمَنَ بُو بَلْيَامِينَ بَالِأَنْكِسَادِ وَأَفْرَجَ دِجَالُ إِسْرَائِلَ لَبَنِّي بَلْيَامِينَ لِأَنَّهُمْ ٱلْتَحْدُوا عَلَى ٱلْكَمِينِ ٱلَّذِي أَقَانُوهُ عَلَى جَبَّمَ عَلَيْكُ فَأَسْرَعَ ٱلْكَمِينُ وَالْتُكُوا جَبْعُ وَأَنْتَشَرُوا فِيهَا وَصَرَبُوا كُلَّ اللَّهِ يَهَ بِحَدِّ السُّنفِ. عَلَيْ وَكَانَ ٱلْمِيكَ بَيْنَ رِجَالِ إِسْرَآنِيلَ وَٱلْكُمِينِ أَنَّمُمْ يُشِيرُونَ دُخَانًا بِكَثَرَةٍ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ. ﴿ يَثِيعُ وَلَا أَدْيَرَ شَعْبُ إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْحَرْبِ بَعَالُ بَلْيَامِينُ فَتَكُوا مِنْ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ كَلَاثِينَ وَجُلَا لِأَنْهُمْ قَالُوا إِنَّهُمْ مُنْهَزِمُونَ أَمَامَنَا كَمَا كَانَ فِي ٱلْوَاقِنَةِ ٱلسَّالِفَةِ · ﷺ مَأْخَذَ ٱلْحَرِيقُ ءَ تَيْمُ مِنُّ المدينة كَمُسُودِ دُخَانِ فَالْخَتَ بَلْمِينُ إِلَى وَرَآيِم فَإِذَا الْمَدِينَةُ كَأَنَّهَا صَاعِدَةً إِلْمُرِهَا إِلَى ٱلنَّهَا ۚ . عَنْهِ وَارْتَدُ عَلَيْهِمْ رِجَالُ إِسْرَا ثِيلَ فَهُرِبَ رِجَالٌ بَلْيَامِينَ مَذْعُورِينَ لِأُنَّهُمْ رَأَوْا ٱلْبَلَا ۚ قَدْ ثَرَلَ مِهِمْ عِينَ وَٱنْصَاعُوا مِنْ وَجُهِ رِجَالُو إِسْرَائِيلَ إِلَى طَرِيقِ ٱلْبَرِئَةِ فَأَذْرَكُهُمُ ٱلْشَالُ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِمِ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْمُدْرَ فَأَعْلَكُوهُمْ • ﴿ يَكُنِّكُمْ وَأَحَاطُوا بَبْنَيامِينَ وَطَارَدُوهُمْ وَدَالُوهُمْ عَلَى دَعَةٍ إِلَى مُقَابِلِ جَبْعَ جِهَةً مَشْرِقِ ٱلنَّمْسِ ﴿ لَكُنَّا فَسَقَطَ مِنْ بَلْيَامِينَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ أَلْفَ دَجُلِ كُفُهُمْ ذَوُو بَأْسِ. ﴿ الْمُنْفِيلِ فَوَلُوا هَادِ بِينَ إِلَى الْبَرِئَةِ إِلَى صَخْرَةِ ٱلرِّمُونِ فَتَبَشُوامِنَهُمْ فِي ٱلطُّرُقِ عَلَى خُسَةِ ٱلْافِ رَجُلِ وَجَدُوا فِي أَثرِهِمُ إِلَى جِدْعُومَ فَتُتِلَ مِنْهُمْ أَلَمَا رَجُلٍ. ﴿ لَكُنَّا لَا مُلَّهُ أَلْمَنْكَ مِنْ بُلْيَامِينَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ حْسَةً وَعِشْرِينَ أَلْمَا عُنْرِطِي سَيْفِ جِينُهُم ذَوْد بَأْسٍ. ١١٨ وَوَلَى مَهُمْ سِتْ مِثْةِ رَجُل هَادِ بِينَ فِي طَرِيقَ ٱلْبَرَّةِ إِلَى صَفَرَةِ ٱلرَّمُونِ وَأَقَامُوا فِي صَفَرَةِ ٱلرِّمُونِ أَرْبَعَةُ أَنْهُمْ . ﴿ يَهِيْكُ وَٱدْتَةً رِجَالُ إِسْرَائِيلَ إِلَى تِنِي بَنْيَامِينَ وَضَرَّبُوهُمْ بَحْدَ السُّيْفِ مِنَ التَّاسِ الَّذِينَ فِي الْمُدِيَّةِ وَالْبَهَامُ وَكُلُّ مَا وُجِدَ فِيهَا وَجَمِمَ الْمُدْنِ أَلَّق لَمْمُ أحرفوها بألنار

# ألفَصْلُ آلحَادِيْ وَٱلْعِشْرُونَ

جِيْجٍ وَحَلَفَ رَجَالُ إِسْرَائِلَ فِي أَيْصَفَاذِ وَقَالُوا لَا يُزَوَّجُ رَجُلُ مِنَّا ٱلْبَنَّهُ الْمُأْمِينَ و وي وَأَقَبَلَ الشُّفِ إِلَى بَيْتَ إِبِلَ وَأَقَامُوا هُنَاكَ أَمَامَ أَنْذِ إِلَى ٱلْمَاآهُ وَرَفُوا أَسُواتُهُمْ وَتَكُوْا بِكَا \* شَدِيدًا ﴿ يَهِ وَقَالُوا بِلَاذَا يَا دَبُّ إِلَٰهَ إِسْرًا ثِيلَ وَقَرَهُ لَذَا فِي إِسْرَا ثِيلَ أَنْ فَيْدَ ٱلْوَمْ مِنْ إِسْرَا يُلِلَ سِبْطِالُ وَ وَهِمْ وَالنَّفْ فِي ٱلْفَدِ فَأَبَقُوا هُمَاكَ مَذْ مَا وَأَسْعَدُوا عُرَقَاتِ وَذَ بَاغِيَ سَلَامَةِ . كَيْنَ وَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي لَمْ يَصْمَدُ إِلَى تَجْسَنَا إِلَى ٱلرَّبِ مِنْ جَمِع أَسْبَاطِ إِسْرًا ثِيلَ. وَكَانُوا فَدْ حَلَّمُوا يَمِنَا مُعَلِّظَةً عَلَى مَن لا يَصْمَدُ إلى ٱلرَّبِ فِي ٱلْمِصْفَاةِ فَا كَيْنَ لَيُّونَنَّ مَوْنًا • ﴿ وَلَهِمْ أَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى مَلْمُامِنَ إِخْوَتِهِمْ وَقَالُوا اَنْهُوْمَ قَدْ تُعِلِّمَ سِبْطُ مِنْ إِسْرَائِيلَ عِينِهِ فَا نَصْنَعُ بِأَلَّذِينَ بَعُوا مِنْ حَبْثُ ٱلسِّلَا وَقَدْ حَلَفْنَا غَنْ بِالرَّبِ أَنْ لَا نُعْلِيَهُمْ مِنْ بَنايَنا ذَوْجَاتِ. ﴿ يَكَثِيرُ ثُمَّ قَالُوا مَنْ مَنْ أَسْبَاطِ إِسْرَا مِنْ لَمْ تَصْعَدْ إِلَى ٱلرَّبِّ فِي ٱلْمِصْفَاةِ ، وَكَانَ لَمْ يَأْتِ ٱلْحَلَّةَ أَحُدُ مِنْ يَابِيشَ جِلْعَادَ إِلَى ٱلْجَمْمِ عِنْ فَأَحْمِي ٱلشُّبُ فَإِذَا لَيْسَ هُذَاكَ أَحَدُ مِنْ سُكَّانِ مَا بِيسَ جِلْكَة . ﴿ يَهِمُ اللَّهُ الْجُمَاعَةُ إِلَى لِهُمَاكَ ٱلْنَيْ عَصْرَ ٱلْفَ رَجُل مِنْ ذَوِي ٱلْبَأْسِ وَامْرُوهُمْ وَقَالُوا ٱنْطَلِمُوا وَٱصْرِبُوا أَهُلَ يَابِيشَ جِلْسَادَ مُجَدَّ ٱلسُّيْفِ مَمَ ٱلبِّسَآ، وَٱلْأَطْمَالِ ﴿ ﴿ وَهٰذَا مَا تَشَلُونَهُ . كُلُّ ذَكِرَ وَكُلَّ آمْرَاَةٍ عَرَفَتْ مُبْشَرَةَ رَجْلِ فَأْسِلُوهُمَا . كلي قُوْجِدَ مِنْ سُكَانِ يَابِيشَ جِلْنَادَ أَرْبَعُ مِنْهُ جَارِيَةٍ عَدْرًا ۖ لَمُ تَعْرِفُ مُنا شَرةَ وَجُلٍ هَجَآوا بِهِنَّ إِنِّي ٱلْحَلَّةِ فِي شِيلُواْ لَتِي فِي أَرْضِ كُنْمَانَ • ﴿ يَهِيمُ ۚ وَأَرْسَلَتِ ٱلْجَمَاعَةُ كُلُّهَ ۖ وَكُلَّمَتْ بَنِي بَلْيَامِينَ ٱلَّذِينَ فِي صَغَرَةِ رِمُونَ وَأَسْتَدَعَتُهُمْ إِلَى ٱلْعَنْجُ . ﴿ لَيْكُ فَرَجَمَ بَلْيَامِينُ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْتِ فَأَعْطُوهُمُ ٱلْبِسَاءَ ٱللَّواتِي ٱسْتِنْقُوهُنَّ مِنْ نَسَاء ياييش جِلْعَادَ فَلْمُ مِكْنِينَهُمْ وَ يَعْتِينُ وَنَدِمَ ٱلشَّفُ عَلَى بَغْيَامِينَ لِأَنْ ٱلرَّبَّ جَسَ ثَلْمَةً فِي أَسْاطِ إِسْرائِيلَ وَ

وَاحِدٍ مِنْ دَانَ إِلَى بِلْرَ سَبَّ وَأَرْضِ جِلْمَادَ ﷺ وَوَقَفَ وُجُوهُ جَمِيمِ ٱلشَّمْبِ وَكُلُ أَسْبَكِ لِهُمْ إِنْيَلَ فِي تَجْتَمَ شَفْهِ الْفَي أَزْجُ مِنَةِ أَلْفِ دَاجِلٍ غُنْزِطِ سُيْتٍ. ﴿ يَعْلِجُ وَسَجَ نُو بَلْيَمِينَ أَنَّ بَنِي لِمُرَّا بِلَ قَدْ صَمِدُوآ إِلَى ٱلْمِضْاَةِ ، وَقَالَ بَنُو إِسْرَا بِلَ تُعَمُّوا عَلَيْنَا كَنْ كَانْتِ هَٰذِهِ ٱلْتُبَامَةُ . ﴿ يَهِيْ فَأَجَابَ ٱلرُّجُلُ ٱللَّادِيُّ زَوْجُ ٱلْمَرَأَةِ ٱلِّي فَتِلْتَ وَقَالَ دَخَلَتْ أَنَا وَسُرَيْنِي إِلَى جَبْمَ ٱلَّتِي لِلْلَكِينَ لِلَبِيبَ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُو مُواَبُّ عَلَىٰ أَهْلُ عَبْغَ وَأَحَامُوا بِي وَأَنَا فِي ٱلْكِيْتِ لَلْهِ وَأَوَادُوا قَلَى وَأَذَلُوا سُرَّئِقِ حَتَّى صَاتَتْ · وَ عَلَيْنَا مُرْتَتِي وَقَطَلْتُهَا وَوَزَّعْنَهَا فِي جِيمِ أَرْضِ مِيرَاتٍ إِسْرَائِسِلَ لِأَنَّهُمْ مَنَمُوا قَاإِحَةً وَظَيِمَةً فِي إِسْرَائِيلَ . كَانِيْجٌ هُوَّذَا كُلُّكُمْ يَانِنِي إِسْرَائِيلَ فَلَيْكُمُ بِالإَنْسَارِ وَٱلْشُورَةِ هُمُنَـاً. جَلِيْكُمْ فَهَمْنَ ٱلشُّمْبِ كَرَبُلِ وَاحِدٍ وَقَالُوا لَا يُصْرِفُ أَحَدُ إِلَى خَيْدٍ وَلَا يَزِيعِ أَحَدُ إِلَى بَيْدٍ . ﴿ وَالْآنَ فَالْفَلَلِّ بِحَيْمٌ هَذَا ٱلْأَصْ . دُوتُكُمُ ٱلْمُرْعَةَ . ﴿ يَهِينِهِ نَاظُوْ مِنْ كُلِّ مِنْةً رَجْلِ عَشَرَةً مِنْ كُلِّ أَسْبَاطً بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمِنَ ٱلْأَلْفِ مِنَّةً وَمِنَ ٱلرِّيْوَةِ أَلْمَا لِيمَكَّرُوا لِلشُّفِ وَيَفْسَلَ ٱلشَّفْ عِنْدَ دُخُولِهِمْ جَبَّ بْلِيمِينَ بِحَسَبِ ٱلْمَبَاحَةِ ٱلَّتِي مَلُوا فِي إِسْرَائِيلَ ﴿ يَكُمُ لِمَا خَفُمْ جَدِهُ وَجَالِ إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ كُرِّجُلِ وَاحِدِ عَلَى أَيْفَاقِ ٱلزَّالِي ﷺ وَأَرْسَلَ أَسْبَاطُ إِسْرَائِيلَ رِجَالًا إِلَى جَمِيمِ عَمَارُ بَنْكَ امِينَ وَقَالُوا لَهُمْ مَا هَذَا ٱلثَّرُّ ٱلَّذِي صَنِعَ بَيْنَكُمْ . عَلَيْكُ إِدْفُوا إِلَيَّا ٱلْمُوْمَ بِنِي بِلِيمَالَ ٱلَّذِينَ فِي جُبُمَ فَتَعْلَهُمْ وَتَسْرِفَ ٱلثَّرْ عَنْ إِسْرَائِيلَ · فأبى بُو بْلَيْهِينَ انْ يَشَمُوا لِمَقَالِ إِخْوَتِهِمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﷺ وَأَجْهَمَ بُو بَنْيَامِينَ مِنَ ٱلْمُدُن إِلَى جَبَّعَ لِيَخْرُجُوا وَيُحَاوِيُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، ﷺ وَأَحْمِينَ أَنُو بَلِيَسَامِينَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْكُوْمِ مِنْ ٱلْمُلُوسِيَّةَ وَعِفْرِينَ أَلْفَ دَجُلِ عُتَرِطٍ سَيْفِ مَا خَلا أَهْلَ جَبْمَ ٱلَّذِينَ كَانَ غَدَهُمْ سَمَّ مِنْةً رَجُلِ مُنْخَبِينَ . ﴿ لَيْهِ كَأَنَ مِنْ جَمِيرٍ هَذَا ٱلشَّفِ سَبُّمُ مِنَّةٍ رَجُلٍ مُتَخَبُونَ غُمْرُ ٱلْأَنْدِي كُلُ أُولِكَ يَرْمُونَ ٱلْحَجَرَ بِالْقُلاعِ عَلَى ٱلشَّمَرَةِ فَكَا يُخْطِلُونَ ٠ كالله وَأَحْمِي وِجَالُ إِمْرَائِيلَ مَاخَلاَ بَنْيَاءِينَ أَذَهَمَ مِنَّةِ أَلْفِ وَجُلِ غُتْرِطِ سَيْفٍ كُلُّهُمْ رِجَالُ مَرْبٍ . ﴿ يَكُنُّكُمْ فَعَالُمُوا وَصَمِيدُوا إِلَى بَيْتَ إِبْلَ وَسَـأَلُوا أَفَهُ وَقَالَ بَنُو إِلْمِرَا يُبِلُ مَنْ بِنَا يَصْمَدُ أُولًا لِمَنَالِ بَنِي بَلِيَا بِنَ فَقَالَ ٱلرَّبُّ يَهُوذَا أُولًا • كاللهُ فَهَمْنَ بُو إِسْرَائِيلَ لِمُرْزَةً وَزُلُوا عَلَى جَبْعٌ ﴿ يَهَا إِلَّهُ إِنَّالُهُ إِسْرَائِلَ لِلْحَارَةِ بَلَكِينَ وَأَصْطَتْ بُلُو إِسْرَائِيلَ الْحُرْبِ عِنْدَ جَبْعَ . كَاللَّا تَحْرَجَ بُلُو بَنْيَامِينَ مِنْ جَبْعَ فَأَسْقَطُوا مِنْ إِسْرَانِيلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ ٱكْنِينِ وَعِضْرِينَ أَلْفَ رَجُلَ . ١٠ ﴿ إِنْ إِنَّ مَا مُنكَذَّ ٱلشَّبُ رِجَالُ لِمْرَائِيلَ وَعَادُوا فَأَصْطَفُوا لِلْمُرْبِ فِي ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي ٱصْطَفُوا فَسِهِ أَوَلَ بَوْمٍ • كاللهُ وَصَدَّ بَلُو إِسْرَائِيلَ فَكُوا أَمَامُ ٱلرَّبِّ إِلِّي ٱلْمَالَةَ وَسَأَلُوا ٱلرُّبُّ فَا يُكِنَ أَنَمُوهُ إِلَى عُكَرَبَةٍ بَنِي بَلْيَامِينَ إِخْوَتَنَا أَيْنَا . فَقَالَ لَهُمُ ٱلرَّبُ ٱصْعَلُوا إِلَيْهِم . كَالَيْ فَأَذْ كَلَ بُو إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّانِي لِصَارَبَةِ بَنِي بَلْيَهِنَ. ﴿ يَهِيْكُمْ فَخَرَجَ عَلَيْهِم بَلْيَهِنُ مِنْ جَبْعَ فِي ٱلْيُومِ ٱلثَّانِي فَأَسْعَطُوا مِنْ بَنِي إِسْرَا لِيلَ أَيْمَا ثَمَانِيةَ عَشْرَ أَلْفَ رَجُل كُلُّهُمْ عُمِّرِطُو سَيْفٍ ، عَلَيْهِ وَمَعِدْ بَلُو إِسْرَائِلَ ٱلشَّفُ كُلُّهُ وَأَوْا بَيْتَ إِيلَ وَبَحُوا وْأَكْلُوا هُنَاكَ أَمَّامَ ٱلرَّبِّ وَمَانُوا ذٰلِكَ ٱلْيَوْمَ إِلَى ٱلْمَسْآهُ وَأَصْعَدُوا غُرَقَاتِ وَذَيَاجُحَ سَلامَةٍ أَمَامَ ٱلرَّبِ. ١٣٣٤ وَسَأَلَ بُو إِسْرَائِلَ ٱلرَّبِّ وَكَانَ ٱلْوِثُ عَهْدِ ٱلْحِيلِ يَكْتَ ٱلْأَيَّامِ هُمَاكَ عِنْهِمْ وَكَانَ فِخْلَلُ بْنُ أَلِمَاوَادَ بْنِ هُرُونَ مَيْفُ أَمَامَهُ فِي يَكَ ٱلْأَيَّامِ وَقَالُوا أَنْمُودُ غَوْرُجُ بَعْدُ لِحَارَتِهِ بَنِي بَلْنَامِينَ إِخْوَيَّنَا أَمْ ثُكُفٌّ . فَقَالَ ٱلرَّبُّ ٱصْمَدُوا لِأَنِّي فِي غَدِ أَدْمَنُهُمْ إِلَى أَيْدِيكُمْ . ١٩٣٤ فَأَكَّمَ بُو إِسْرَائِيلَ كَيِنَا عَلَى جَبَّ مِن جَمِع جَايَهَا ﴿ وَمُعِدَّ بُنُو إِسْرَا يُلَّ عَلَى بَنِي بَلْمَامِينَ فِي ٱلْيُومِ ٱلثَّالِثِ وَٱصْطَفُوا عِنْدَ جَبْعَ كَا لَمُ تَيْنِ ٱلْأُولَيْنِ ، عَلَيْهِ لَحَرْجَ بِنُو بَلِيَامِينَ عَلَى ٱلشَّعْبِ وَٱ نَسَحُوا عَنِ ٱلْمَدِينَةِ وَكُمُعُوا يَفْنُونَ مِنَ ٱلشَّمْدِ كَالْمُرْتَيْنِ ٱلْأُولَيْنِ فِي ٱلطَّرِيقَيْنِ ٱلسَّاعِدَ يَنِ إحداها إلى بَيْتَ إِبِلَ وَٱلْأَخْرَى إِلَى جَبِعَ فِي ٱلصِّحْرَاءَ فَشْئِلَ مِنْ إِسْرَائِيلَ نَحْوُ مِنْ كَلا يُورَجُلا كَنْ فَقَالَ بَنُو بَلِيامِينَ إِنَّهُمْ مُنْهَزِمُونَ أَمَامَنَاكُمَا كَانَ أَوَّلًا. فَأَمَّا بَنُو إِسْرَائِيل فَعَالُوا لَيْرَاتُ وَلَنْحَيْهُمْ عَنَ ٱلْمُدِينَةِ إِلَى ٱلطُّرَقِ . عَنْ الْمُدِينَةِ إِلَى ٱلطُّرُقِ . عَن اللَّهِ اللَّهُ أَلَيْ الطُّرُقِ . عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

أَمْرُ فِي جِدًّا. ﷺ قَانِي الطَلَقْتُ مِنْ هَهَا مُكَنَّزَةً وَأَدْجَنِي الرَّبُّ فَافِحَةً ظِيادًا نَعْمُونِي لُمْمِي وَالرَّبُّ فَدَ شَهِدَ عَلَّ وَآفَدِيدُ تَجْنَقِي . ﴿ ﷺ وَهُكُنَا وَجَهَتْ لُمْمِي وَوَاعُونَ الْمُوْآيَةِ كُنْتُهَا مَنهَا عَائِمَةً مِنْ أَرْضِ مُوآبَ وَبَلَنَنَا بَيْتَ عَلَمْ فِي أَوْل حِصادِ الشَّهْرِ

### ألفصل آلثاني

كالله وَكَانَ لِنُمْنِيَ ذُو قَرَابَةِ لِرَجْلِهَا جَبَارُ بْلْسِ مِنْ عَشِيرَةِ أَيْتَلِكَ أَنْهُمُ لُمُؤْرُ. كالمَيْرِ وَإِنْ دَاعُوتَ ٱلْوَآيَةِ قَالَتْ لِنَعْبِي أَنَا وَاحِبَةٌ إِلَى ٱلْحَثُلُ لِأَلْقِطَ سَنَا بِلَ وَدَّآهَ مَنْ أَنَالُ عِنْدُهُ خَطْوَةً . فَتَالَتْ لَمَا أَذْهَى وَابْلَيْةً . كَيْنِي فَذَهَبَتْ وَدَخَلَتْ خَفْلا فَأَلْقَطَتْ مِنْهُ وَدَآهَ ٱلْحُمَادِينَ. وَٱتَّفَنَ أَنَّهُ صَحَانَ قِطْمَةً حَمُّلَ لِبُوعَزَ وَهُوَ مِنْ عَشيرَةٍ أَلِيمَكَ. جَمْدُ وَإِذَا بِبُوعَزَ قَدَ أَقَبَلَ مِنْ بَيْتَ لَحْمَ فَقَالَ الْحَسَّادِينَ ٱلرَّبُّ مَعْكُمْ . فَشَالُوا لَهُ بُارِكُكَ ٱلرَّبِّ . كِنْ فَقَالَ بُوعَزْ لِنُلامِهِ ٱلْمَاثُمْ عَلَى ٱلْحَمَّادِينَ لِمَنْ هَٰذِهِ ٱلْمَنَاةُ . بَهِيْ إِنَّ فَأَمَّابِ ٱلنَّلامُ ٱلْفَاغِ عَلَى ٱلْحُمَّادِينَ وَقَالَ هِي فَتَاةُ مُوآيِّةٌ قَدْ رَجَمَتْ مَعَ نُسْي مِنْ أَدْضِ مُوآبَ عِيْجِيْ وَقَالَتْ دَعُوبِي أَلْتَقِطَ وَأَجْمُ مِنْ بَيْنِ ٱلْحُزَمِ وَرَأَهُ ٱلْحَسَادِينَ وَجَأْتُ وَهِيَ هُنَامُنذُ ٱلسَّبَاحِ إِلَى ٱلْآرَ وَلَمْ تَلْبَتْ فِي ٱلْبَيْتِ إِلَّا طَيْلًا. ﴿ وَهُمْ طَالَ بُوعْرُ لِرَاعُوتَ أَسْمِي يَا بْنَيَّةُ لَا تَذْهَبِي تَكْتِطِي مِنْ حَثْلَ آخَرَ لَا تَبْرَجِي مِنْ هَهْكَ ا بلْ لَارِي فَتَهَانِي هَمْنَا ۚ ﷺ وَأَجْعَلِي عَيْنَاكِ عَلَى ٱلْخَلِّ ٱلَّذِي يُحْصَدُ وَٱنطَلِقِي وَرَآاهُمُنَّ وَقَدْ أَمَرْتُ عِلْمَانِي أَنْ لَا يَتَرَضُوا لَك ، وَإِذَا عَطَشْتِ فَاذْهَبِي إِلَى ٱلْأَوْعِيَةَ وَأَشْرَبِي يُّمَا أَسْتَمَاهُ ٱلْعَلْمَانُ . مِحْمَتِيمُ فَخَرَّتْ بِوَجْهِا وَسَجَمَتْ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَقَالَتْ لهُ كَيف لِمُنْ مُعْلُومٌ فِي عَيْنُكَ حَتَّى تَعْلَرُ إِنَّ وَأَنَّا تَرْبَيَّهُ . بُمُنِيِّهِ فَأَجَابَ بُوعَزُ وَقَالَ لَمَا قَدْ أُخْبِرْتُ مِنْبِيكِ مَمْ هَايِكِ مِنْ بَهْدِ وَهَٰوَ زَرْجِكِ حَيْثُ تُرَكِّبَ أَبَاكِ وَأَمُّكِ وَأَرْضَ مَوْلِيكِ وَمِرْتِ إِلَى شَبِ لَمُ تَرْفِيهِ مِنْ أَمْسِ فَأَ قَبْلُ . لِكِنْ أَكْبُكِ أَزَّبُ عَلَى مُنْبِكِ وَأَيْكُنْ أَجْرِكُ كَامِلًا مِنْ لَدْنِ ٱلرَّبِ إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي جَلَّتِ لِنُعْتَمِي تُحْتَ جَنَاحَهِ. ﴿ ﴿ لِلَّهِ مَنَالَتَ إِنِّي قَدْ حَظِيتُ عِنْدَكَ يَا سَبِّدِي لِأَنَّكَ عَزَّيْنِي وَلَاطَفَتَ قَلِ أَمَنكَ وأَنَا لَسَن كَإِحْدَى جَوَارِيكَ ، عِنْ إِنَّ أَكَانَ وَقُتُ ٱلْأَحْفُلِ قَالَ لَمَا بُوَعْ هَلَتِي إِلَى هَمَا وَكُلِي مِنَ ٱلْخُبُرِ وَٱخْمِينِ لْمُمَلِّكِ فِي ٱلْحُلُ . هَلِلَسَتْ بِحَسَائِبِ المُضَادِينَ وَقَدْمُ أَمَا فَرِيكًا فَأَكُلُتُ وَشَهِتَ وَأَسْتَبَتَ مَا فَعَلَى عَنَهَ . كَانَ لَمُ فَاسَت لِتَلْقِطَ فَأَمَرَ لِمُعَزِّ غِلْمَانَهُ وَقَالَ لَمْمُ دَعُوهَا تَلْقِطُ مِنْ بَبِنِ ٱلْحُزِّمِ وَلَا تُرْمُوهُمَا كَلِيْكِ وَأَنْسِلُوا لَمَا مِنَ ٱلنَّمَائِلِ وَمُعُومًا تَشْفِطُ وَلَا تُؤَذُّومًا . كِينِهِمْ فَأَلْتَمَلْتَ فِي الْحَمْلُ إِلَى الْمُسَاءَ وَتَفَضَّتْ مَا لَعُطَتْ فَكَان نَخُو إِيفَةٍ شَبِيرٍ. ٢٠٠٠ تَحَالَتِ الشّبيرَ وعَادَتْ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأَرَتْ خَلْهَا مَا أَلْتُعْلَتْ وَأَغْرَجَتْ وَأَعْلَمْهَا مَا فَصَلَ عَهَا بَعْدَ شَهَها. يُحْدَثُهُمْ فَنَالَتْ لَهَا خَلْمُهَا أَيْنَ ٱلْتَقَطَّتِ ٱلَّيْنَ وَأَيْنَ ٱشْتَفَلْتِ لِيكُنْ مَنْ تَظَرَ إَلَيْكِ مُبَارَكًا ۚ فَأَخْبَرَتْ خَاتُهُا بِأَلْنِي أَشْتَفَكَ عِندَهُ وَقَالَتِ أَنَمُ ٱلزُّجُلِ ٱلَّذِي أَشْتَفَكَ عِندَهُ أَيْوَمَ بُوعَزْ . كَانَتُهُ فَقَالَتْ نُسَى لِكَتِّهَا مُبَارَكُ هُوَ مِنَ ٱلرَّبَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْرِف رَحْمَهُ عَنِ ٱلْأَخِبَاءَ وَٱلْأَمُواتِ . ثُمُّ قَالَتْ لِمَا نُسْمِي إِنَّ ٱلزَّجْلَ لِهُوَ ذُو قَرَابَةٍ لَكَ وَهُوَ مِنْ أُولِيَا إِنَّا اللَّهِ عِنْهِ إِنَّا اللَّهِ مَنْهُ مَا لَتُ اللَّهِ عَنْهُ عَلَى إِنْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْي المُرْعُوا مِنْ حِسَادِي كُلِّهِ. ﴿ وَهِلَا فَقَالَتْ نُسْمِي لِرَالُوتَ كُنْتِهَا إِنَّ نُمْرُوجَكِ مَعَ فَتَكِيمِهِ خَيْرُ لَكِ يَانِيَّةً مِنْ أَنْ لِصَادِفَكِ غَيْرًا فِي خَفُلَ آخَرَ . كَانَتُكُمْ فَلَازَمَتْ فَتَسَلَّت بُوعَزَ فِي ٱلِاَلْتَفَاطِ حَتَّى اَتَّمَعَى حَصَادُ الشَّبِيرِ وَحِصَادُ ٱلْجِنْطَةِ وَأَقَامَتْ مَعَ خَلْتِهَا

### ألفضل الثالث

\$\$\$ وَقَالَتْ لِمَا نَسْمِي هَمَانُهَا يَا لِنَيْقَةً إِنِّي طَالِيَةٌ لَكِ رَاحَةً لِيصُحُونَ لَكِ خَيْرُ. \$\$\$ وَالْإِنَّ فِلْنَ لِمِنْ الَّذِي كُنْتِ مَعْ فَتِيَاتِهِ هُوْ وَلَوْ وَالَّذِي لَا وَصَا هُوَا لَيْدَيْ يَ الشِّمِرَ فِي الْبِيْدَرِ هَذِهِ اللَّبَةَ . \$\$\$ فَاتَشَلَى وَتُعْلِيمِ وَالْبِي يَبَالِكِ وَالْزِيلِ إِلَى عن النبات من المنابعة والمنافعة منافعة إلله من المنافعة النبات فالمها والمنافعة المنطقة المنافعة المن

# سِفْر رَاغِق

#### ألفصل آلاوك

عِنْهُ كَانَ فِي أَيَّامِ مُنْكُمُ ٱلْفَضَاءَ جُوعٌ فِٱلْأَرْضِ مَخَرَجَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ يَلِتَ لَلم يَلُوذًا مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضَ مُواآبَ هُوَ وَزَوْجَهُ وَٱنِكُاهُ . ﴿ يَهِيْجُ وَكَانَ آمُمُ ٱلرَّجُلُ ٱلْيَك وأنهم ذوجته نسبى وأنهآ أنبها غلون وكلون وهم أفراتلوز من نيت لم يهوذا فَدَخَلُوا أَرْضَ مُوآبَ وَكَانُوا هُنَاكَ . حَيْثِهِ فَتُوفَيَ أَيْمِكُ بَعَلْ نَعْلَ وَبَقِيتُ هِي وَأَيْلِعا كالمتلا فأتخذا لمنا أمرأتي موآييتين اسم الواحدة تحرف واسم الأنرى واعوت وَأَمَّامَا هُمَاكَ غَنُو عَشْرِ سِينَ ﴿ يُحَيِّكُمْ أَمَّا لَمَا أَضَا غَلُونَ وَكِلْيُونَ وَتَخَلَّفَتِ الْمرأةُ عَن أَبْنِهَا وَدُوْجِنا . ١ عَلَيْهِ فَآمَنَت هِيَ وَكَتَّاهَا وَرَجَمَت مِنْ أَرْضَ مُوآبَ لِأَنْهَا مُعِينَّةً فِي أَرْضُ مُوالَبُ أَنَّ الرَّبُ قَدِا تُعَدَّ شَلْبَ أُورَدَهُمْ طَمَامًا مَعِيْمِ وَمَرْجَتْ بِكُنَّتِهَا مِنَ ٱلْمُكَانِ ٱلَّذِي كَانَتْ فِيهِ وَأَخَذَنَ فِي ٱلطَّرِيقِ وَاجِمَلَتِ إِلَى أَرْضِ بَهُودًا. وَ اللَّهِ مَا أَتْ نُسْمِي لِكُنَّتُهَا أَسْمِ فَا أَتْهَا وَأَرْجِما كُلُّ وَاحِدَةِ إِلَى بَيْتِ أَيَّا وَلَيْمَتَم ٱلنَّبُ إِلَيْكُمَّا رَحْمُ كُمَّا سَنَعْمًا إِلَى الَّذِينَ مَا قُوا وَ إِلَى عَنْدُ وَكُلِّيدٌ لَكُمَّا ٱلرَّبُّ أَنْ تَجِدَّا دَاحَةُ كُلُّ وَاحِدُوْ فِي يَيْتِ دَجُلِهَا . ثُمَّ فَبَلَتُهَا وَضَنَا أَصُوَانَهَا وبَكِنَا جِيبِيجٍ وَقَافَا لَمَا بَلْ فَرْجِمُ مَلِكِ إِلَى قَوْمِكِ . ﴿ وَهِلَا فَأَلَتْ لَمُمَا نَسْمِي ٱدْجِمَا إِا ٱبْنَيْ لَمَاذا تَعْطَلِقَان مَى أَنِي أَحْثَا فِي بُونَ مَعْدَ حَتَّى يَكُونُوا لَكُمَّا وَجَالًا . فَيُنْكِرُ ٱلْجِمَا يَا ٱنَّتَى وَاذْهَبَا لِأَنِّي قَدْ يَشْفُ عَنْ أَنْ أَكُونَ لِرَجُلِ وَإِنْ طُتُ لِي دَجَاةً أَيْضَا أَنْ أَسِيرٍ هَذِهِ ٱلْحَلِيَةَ لَرَجُل وَأَلِدَ أَيْمِنا كِبِينَ عَلَيْهِ أَعَنْتَظِرَانِو أَنْ يُكْبَرُوا وَتَعْبَسَانِ مِنْ أَجْلِهِمْ عَنْ أَنْ تَكُو قَالَ جُلِ. لَا يَا أَنْتُنَى فَإِنِّي فِي أَشَدِ ٱلْمَرَارَةِ عَلَيْكُما وَبَدْ ٱلرَّبِّ قَدْ خَرَجَتْ عَلَى . عَيْنِهِ فَرَفَتَ أَصْوَاتُهُما وَبَكَا أَيْمَا وَقَبْلَتْ غُرْفَةٌ مَّانَهَا وَأَمَا وَاغُوتْ ظَمْ نُفَارِقُهَا . جِيجٍ فَقَالَت عِلِيْهِ فَمَا أَتْ رَاغُوتُ لَا تَقِي عَلَى أَنْ أَرْكُكِ وَأَرْجِعَ عَلَكِ فَإِنِّي حَيْثُمَا ذَهَبْتِ أَذْهَبْ وْعَيْمًا بِنِ أَبِتْ شَمْلِك شَمْنِي وَإِلَمْكِ إِلَى يَكِينِكُمْ وَعَنْمًا غُوقِي أَمْتَ وَهُمَاكَ أَذَقُنُ. هَكُنَا يَمْتُمُ ٱلْزَبُّ فِي وَهُكُنَا يَهُ بِدَا إِنْ فَرْقَ أَبْنِي وَبِينَكِ عَيْرَ الْمُوتِ. يُعِينِع ظَمَا وَأَنْهَا مُصرَّةً عَلَى ٱلِأَنْطَلَاقِ مَمْهَا كُفَّتْ عَنِ ٱلْكُلَامِ مَمَّهَا بِكِيْلِيرُ وَدْهَبَا كُلْنَاهُمَا مَتَّى دُخَلْنَا يْتَ لَمْمَ وَكَانَ عِنْدَ دُخُولِمِنَا بَيْتَ لَمْمَ أَنْ ٱلْدِينَةَ كُلُّهَا تَحَرُّكُتُ بِسَبِهِما وَقَالُوا أَهْذِهُ نُعْمِي ﴿ ﴿ يَهِمُ إِنَّا لَهُمْ لَا تَدْنُونِي أَمْنِي وَلَكِنِ ٱدْعُونِي مُرَّةً لِأَنَّ ٱلْقَدِيرَ وَلَدَتُهُ وَهِيَ خُيرُ اللّهِ مِنْ سَبَقَةِ بَيِنَ. عَيْنِهِمْ فَأَخَذَتْ نُسْمِي السَّبِيَّ وَجَمَلَتُهُ فِي خُمْرِهَا وَحَمَنَتُهُ . عَيْنَةً الْجَارِاتُ إِنْهُمْ قَا يَلانِ قَدْ وَلِمَا النَّمْنِيَّ آنُ وَوَعَوْلُهُ عُولِيدَ وَهُو أَلْوِ يَسَى أَيْ وَاوْدُهُ عِنْ وَهُورُهُ مَوَالِيدُ فَارْصَ . فَارْصُ وَلَدَّ حَسْرُونَ عَلَيْهِ وَحَمْرُونَ وَلَدُّ وَامَا وَوَامُ وَلَذَ خَيْنَاوَلَ عِنْهِمْ وَقَوْمِنَ وَقَعْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَعُولِيدٌ وَعُولِيدُ وَعُولِيدٌ وَلَوْ يَشَى وَلَمْ وَاوْدَ وَاوْدَ

# سِّفُرَ لَلْوَكِ الْأَوْلَ

#### ألفَصلُ الْأُوَّلُ

كان رَجْلُ مِنَ الرَّامَتَائِمَ صُوفِيمَ مِنْ جَبَلِ أَفَرَائِمَ لِمُقَالُ لَهُ أَقَالَهُ مِنْ يُومَامَ أَبْيَالِيهُوَ بْنِ قُولُو بْنِ صُوفِ ٱلْأَفْرَائِيمِيُّ ، كَلِيِّيِّ وَكَانَتُ لَهُ ٱمْرَأَكَانِ أَسْمُ إِخَاهَا حَنَّهُ وَأَنْهُ ٱلْأَخْرَى فَنَهُ فَرُزِقَتْ فَنَنَّهُ بَيِنَّ وَحَنَّهُ لَمْ كُونَ أَلَّمَ الْمُونَ و عِلْع وَكَانَ ذَلِكَ ٱلنَّبِلُ يَشْخُصُ مِنْ مَدِينَتِهِ كُلَّ سَنَةٍ نِيَسْعُدَ وَيَذْبَحَ لَرَبِ ٱلْجُنُودِ فِي شِيلُو . وَكَانَ هُنَاكَ أَيَّنَا عَالِيَ خُفَى وَفِغَاسُ كَاهَنِينَ لِلرَّبِّ . ﴿ لَكُمْ إِلَهَا حَانَ ٱلْوَقْتُ وَذَبَحَ ٱلْقَانَةُ أَعْطَى فَنَةَ زَوْجَهُ وَجَمِعَ بَنِهَا وَبَلِتِهَا أَنْصِبَةً ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ وَأَمَّا خَتَّةً فَأَعْطَاهَا تَصِيبَ أَثَيْنِ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدُّ حَنَّةً وَلَكُنَّ ٱلرَّبُّ كَانَ قَدْ حَبَسَ رَجَهَا . ١٠ ﴿ وَكَانَتَ خَرَتُهَا لَتَضِيبَ مُعْنَةً لَمَا لِأَنَّ ٱلرَّبِ حَلِسَ رَحْهَا. عِنْ وَهُكَذَا كَانَ يَحْدُثُ كُلَّ سَنَةٍ عِنْدَ مُعْوَصِهَا إِلَّى بَيْتِ الرَّبِ فَكَانَت تَعْفِيهَا فَشَكِي وَلَا تَأْكُل . يَحِيْجٍ قَمَالَ لَمْ الْقَالَةُ زُوجُهَا مَاحَنَةُ مَا لَكِ بَاكِيَةً وَمَا لَكِ لَا تَأْكُلِينِ وَلَمَاذَا يَكْتَنُ فَلَكِ أَلَسْتُ أَمَّا خَيْرًا لَكِ مِنْ عَثَرَة نِينَ. يَكِيْ وَقَامَتْ حَنَّةُ مِنْ بَعْدِ مَا أَكُلُوا وَشَرِيُوا فِي شَيْلُو وَكَانَ عَالِي ٱلْكَاهِنَّ جَالِسًا غَلَى كُرْسِي أَمَامَ عِنَادَةِ هَيْكُلِ ٱلرُّبِّ عِنْ إِلَيْ وَهِي مُكْتَلَةُ ٱلنَّفِي فَصَلَّتْ إِلَى ٱلرَّبِ وَمُكُتْ كَلَيْكُمْ وَنَذَرَتْ نَسَدْرًا وَقَالَتْ مَارَبُّ ٱلْجُنُود إِن أَنْتَ ظَرْتَ إِلَى عَنَا ۚ أَمَتَكَ وَذَكَرْتَى وَلَمْ تَنْسَ أَمَنَكَ وَرَزَقَتَ أَمَنَكَ مَوْلُودًا ذَكُرُ الْمَرْرُهُ لِلرَّبِ كُلُّ أَيَّامٍ حَيَّاتِهِ وَلَا يَعْلُ زَأْتُهُ مُوسَى . ﴿ يَكُنِينِ فَلَمَا أَكْثَرَتْ مِنْ صَلاتها أَمَامَ ٱلرَّتَ وَكَانَ عَالِي لَمُ اقَدَّ فَاهَا جَمِّيْتِينِي وَخَنَّهُ تَتَكَلَّمُ فِي قَلْبِهَا وَشَفَتَاهَا تُخْتَجِّانِ فَشَطَ وَكُونَ لَا يُعْمُ مُونُهَا ظُنَّهَا عَالِي سَكْرَى . عِينِ فَقَالَ لَمَا عَالِي إِلَى مَتَى أَنْتِ سَكْرَى أَفِيقِ مِن خَرَكِ. ﴿ يَهِيْ إِلَى فَأَجَابَتْ حَنَةُ وَقَالَتْ كُلَّا يَا سَبِدِي وَكُلِّينِي ٱمْرَأَةُ مُكُوفِهَ أ النُّسُ وَلَمْ أَخْرَب خَرًا وَلَا مُسْكِرًا وَلَكِنِي أَسْكُ نَفْسِي أَمَلَمَ ٱلَّابَ عِنْ ﴿ وَلَا تُعَزَّلُ أَمَنَكَ مَنْوَلَةَ أَنِفَ بِبِيمَالَ لِأَنِّي إِنَّا كُلُّتُ إِلَى ٱلْآنَ مِن شَدَّةٍ مَا فِي مِن ٱلْمُؤْنِ وَالْوَجْدِ. ﷺ فَأَجَابُهَا عَالِي قَالِهُمَا الطّلِيقِ بِسَلامِ وَإِلّٰهُ إِسْرَائِيلٌ بِلْطِيكٌ بَنْيَكِ أَلِي الخَسْتِ مِنْ لَذَانُهُ \* ﷺ فَقَالَ لِيُعِبِ أَمْنِكَ خُطُوةً فِي مَنْيِكِ \* وَأَصْرَفَ الْمَرْأَةُ فِي سَبِلِهَا وَاكْلَتْ وَلَّمْ يَنْتُرُ وَجُهُما أَضِنَاه عِينَ لَمَّ إِنَّهُمْ بُكُرُوا غَدُوةَ وَسَجَدُوا أَمَامَ ٱلرَّبِ وَرَجُمُوا مُنْصَرِ فِينِ إِنَّى مَنْزِلِهِمْ بِالرَّامَةِ و وَعَرَفَ أَلْمَانَةُ حَنَّةٌ زَوْجَتَهُ وَدَحَرَهَا ٱلرَّبُّ عِنْ اللَّهُ مُكَانَ فِي مَدَار ٱلْأَبَّامِ أَنَّ خُنَّهُ خَلَتْ وَوَلَدْتِ ٱبَّا وَدَعَتْ مُعُوثِلَ لِأَنْهَا قَالَتْ مِنَ ٱلرِّبِ ٱلْقَدَّة ، ١ عِنْهِ وَمَعدَ ٱلرَّجُلُ أَقَالَة وَجِيمُ بَيْنِهِ لِتُعدَمُ الرَّبِ ٱلذَّبِيَّةَ ٱلنَّنَوَيَّةَ وَنَذْرَهُ ﴿ وَأَمَّا خَنَّةٌ فَلَمْ تَصْمَدُ لِأَنَّهَا قَالَتْ لَزَوْجِهَا مَنّى فُطلَمَ ٱلصَّيُّ أَذْهَبُ بِهِ لِيَّمَثُلُ أَمَامَ الرَّبِ وَلَيْمِ هُنَاكَ إِلَى ٱلْأَبْدِ . عِنْ فَمَالَ لَمَا أَفَالَهُ رَجُلُهَا ٱفْنِي مَا يَحُسُنُ فِي عَيْنَكِ وَأَمْكُنِي حَتَّى تَفْطِيدٍ وَحَسْلِنَا أَنَّ ٱلرَّبُ يُحَيِّنُ كَلامَهُ. فَمَكْنَتِ ٱلْمِرَالَةُ أَرْضِمُ ٱلنِّهَا حَتَّى فَطَيَّتُهُ ﴿ ١٤٨٤ فَلَمَا فَطَيَّتُهُ صَعِدَتْ بِهِ وَمَهَا للاتَّهَا عُجُولِ وَإِيضَةٌ مِنْ دَقِيقِ وَذِقَ خَمْرِ وَجَّأَاتَ بِهِ إِلَى ٱلرَّبِّ فِي شِيْلُو ۚ وَكَانَ ٱلسَّمَ طَلَلْ بَهَدُ . يَحِيثِهِمْ فَذَنَكُواْ ٱلْحِبْلَ وَقَدُّمُوا ٱلصَّبِّي إِلَى عَالِي ﴿ اللَّهُمْ وَقَالَتْ باستِدي حَيَّةُ نَصْلُكَ أَنَا ٱلْمَرَاٰةُ ٱلَّتِي وَقَفَتَ لَدَيْكَ هَمْنَا تُصَلِّى إِلَى ٱلرَّبِ. ﴿ يَرَبُّهِم إِنِّي لِأَجْل هٰذَا السَّبِي صَلَّيْتُ فَأَعْطَانِي ٱلرَّبُّ الْمَيْنَى ٱلَّتِي سَأَلَّهُمَا مِنْ لَذَنْهُ كَامِيْنِ وَلاَجْل ذَلِكَ

ٱلْبَيْدَرِ وَلَا تَظْهَرِي لَهُ حَتَّى يَفْرُخَ مِنَ ٱلْأَكُلِ وَٱلثَّرْبِ ، ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ فَا بِنِي ٱلْوْصِمَ ٱلَّذِي يَرْفُدُ فِيهِ وَٱدْخُلِي وَٱكْتِنْفِي جِمَةَ رِجَالِهِ وَأَصْطَمِي فَإِنَّهُ كُفْيِرْكِ بِمَا يَلْمَنِي أَنْ تَصْنَعِي . ﴿ يَكُونُ مِنَاكَ لَمَا كُلُّ مَا قُلْتِ لِي أَصْنَمُهُ . ﴿ يَكُمْ وَزَّكَ إِلَى ٱلْبِيدَدِ وَصَلَتْ كَا أَمَرْتُهَا حَاتُهَا. ﴿ ﴿ وَهُمْ فَأَكُلُّ لِمُوعَ وَشَرِبَ وَطَالَتْ نَفُهُ وَجَآهَ لِيصْطَحِ عِدْ طَرَفِ ٱلْمُرْمَة فَأَرَتْ إِلَهُ وَكَنْفَتْ رِجْلُهُ وَأَضْطُمَتْ . عَنْ وَكَانَ عِنْدَ آنصافِ النَّيلِ أَنَّ ٱلرُّجُلِ قَلَقَ وَٱلْفَتَ فَإِذَا بِأَمْرَأَةٍ مُصْطَحِمَةٌ عِنْدَ دِجُلِهِ • عِيرٍ فَعَالَ مِنْ أَنْتِ . فَقَالَتْ أَنَا رَاعُوتُ أَمَنَكَ فَأَيْسِطُ دَيْلَ ثُوْ بِكَ عَلَى أَمَنْكَ لِأَنْكَ وَلِيُّ . وَ إِنَّ وَهَالَ مُبَادِئُهُ أَنْتُ مِنَ ٱلرَّبِ يَا لِمُنَّةً لِأَنْ رَحْنَكِ ٱلْأَخِيرَهُ خَيْرً مِنَ ٱلأُولَى إذْ مْ عَلَمَى ٱلشُّبَانَ شَرَّاءَ كَانُوا أَوْ أَغْنِيًّا . يُؤَلِّينِ وَٱلْآنَ لَا تَغَافِي يَا إِنَّيْهُ ومهمسَا فُلْتِ فَهِنَى أَصْلُهُ لَكِ فَقَدْ عَلِمَ كُلُّ مَنْ فِي بَابِ شَغِي أَنْكِ الْمَرَأَةُ فَاضِلَةً · بِمُنْ إِنْ وَالْآنَ مَمْ إِنِّي وَلِيُّ وَلَكِنْ لَكِ وَلِيًّا أَوْرَبَ مِنْي . كُونِي إِنَّتِينِ لَلِنَكِ هَٰذِهُ وَإِذَا أَصْجُتِ مَنْنَى لِكِ حَقَّ ٱلْوَلَاءَ فَنَمِنَا فَلِيْفَعَلْ وَإِنْ لَمْ يَشَأَ أَنْ يَشْنِي لَكِ حَقَّ ٱلْوَلَاءَ فَأَنا أَغْنِيهِ لَكِ ثُمُّ الرَّبُّ قَالِيَ حَتَّى تُعْنِي . ﴿ يَعْنِيهُ وَقَلَتْ عِنْدُ رِجَالِهِ إِلَّ السَّاحِ ـ وَعَنْتَ قَالَ أَنْ يَمِونَ الْإِنْسَانُ صَاحِبَهُ قَالَ لَا يَلِمُ أَخَدُ أَنْ الرَّأَةُ جَالَتَ إِلَى أَلْهُ مِن يَهِينَ مُمَّ قَالَ هَاتِي ٱلرَّدَآةِ ٱلَّذِي عَلَيْكِ وَٱلْبَيْدِ فَتَبَعُهُ فَكَالَ لَمَّا فِيهِ سِنَّةً أَكِيَالَ شَعِيرِ وَجَعَلَهَا عَلَيْهَا ثُمُّ دَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ ، ﴿ إِنَّهُمْ إِوْ أَفَلِتُ رَاعُوتُ عَلَى خَاتِهَا فَعَالَتُ لَمَا مَا وَرَآهَ لِي يَا نَيْنَةُ ، فَأَخْرَتُهَا بَجْمِيمِ مَا صَنَّمَ لَمَا ٱلرَّجْلُ عِنْكُ وَقَاتُ أَعطانِي هُذِهِ اَلِنَهُ الْأَكُولُ بِنَ الشِّيرِ لِأَنْهُ قَالَ لِي لاَنَدُعْلِي عَلَى خَالِكِ قَامِنَةً . ﴿ يَلِينُهُ فَعَالَ لَمَا حَلْمًا النَّكِيْنِ اللَّهِ عَنْى تَظْرِي كَنِّتَ يَتِمُ الْأَمْرِ لِأَنْ الرَّجْلُ لَا يَبْتُ خَقْ يُخِم ألأمر أليوم

# ألفضل آرًايغ

﴿ وَصَمَدَ نُوعَزُ إِلَى ٱلْبَابِ وَجَلَسَ هُنَاكَ فَإِذَا بِٱلْوَلِيُّ ٱلذِي تَكُلِّمُ عَنْهُ بُوعَزُ عَارُ ﴿ فَقَالَ لَهُ مِنْ يَا فَلَانَ وَأَخْلِسَ هُلِتَا فَالَ وَجُلَسَ. كَلَيْكِيْ ثُمَّ دَعَا بِمُشْرَةِ دِجَالٍ مَنْ أَشْيَاحُ الْمُدَيَّةِ وَقَالَ لَهُمْ ٱخْبِلُوا هُمِّكَا تَجَلَسُوا. ﴿ لِلْفِيلِ فَقَالَ اِلْوَلِي إِنْ نُسْمَي ٱلْتِي رَجَمَتْ مِنْ مُوآبَ بَاعَتْ حِمَّة خَتْلَ أَيْجَكَ أَخِبَا كِلْكُمْ فَقُلْتَ إِنِّي أَكَامُنُكَ مِذَلكَ وَأَقُولَ لَكَ أَشْتَرَ أَمَامَ هُولَاءً ٱلْجَالِسِينَ وَأَمَامَ أَشْيَاحٍ شِعْيٍ. فَإِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ أَنْ تَفْتَكُ فَأَفْسُلُ وَإِلاَ فَأَخْبِرُ فِي لِأَعْلَمُ لاَّ نَهُ نَبِسَ مَنْ يَفْتَكُ غَيْرِكُ وَأَنَّا بَلْدَكَ . فقال أنّا أفتكُ . وي فَقَالَ بُوعَزُ إِنَّكَ مِنْ مَنْ مَن الْخَلِّ مِنْ يَد نُسْمِي تَشْتَرِي أَيْضًا مِنْ يَدِرَاعُوت الْوَآيِيَّةِ الْمِرْأَةِ اللَّيْتِ فِيْهِمْ أَنْمَ اللَّيْتِ عَلَى مِيرَاثِهِ . المُتَّجِيرُ طَالَ الولي لا أستطيم أنَ أَخْكُ لُفِي لِلَّا أَفْسِدُ مِرَاقِي فَأَفْتَكَ أَنْتَ فِكَ كِلْ فِي لاأَسْتِطِمْ أَنْ أَفْتَكَ . كن وكَانَتِ الْمَادَةُ قَدِيمًا فِي إِسْرًا ثَيْلَ فِي أَمْرِ ٱلْمُحْكَالَةِ وَالْمُبَادَلَةُ لَأَجْل إِثْبَاتِ كُلِّ أَمْرِ أَنْ يَخْلُمُ ٱلرَّجْلُ نَطَّهُ وَيَدْفَهَا إِلَى صَاحِبِهِ كَذَا كَانَتِ ٱلْمَادَةُ فِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ يَهِ مُثَالَ ٱلْوَلِيُّ لِمُوعَرِّ ٱشْتَرِ أَنْتَ اِنْفُسِكَ وَخَلَمَ مُلَّهُ . ﴿ يَكُمُّ الْمُوعَ الشُّيُوخ وَلَجِيعِ ٱلصَّعِبِ أَنْهُمْ شَهُوهُ ٱلْيُومَ أَنِي أَشْرَيْتُ جِيعٌ مَا لِأَلِيكَ وَجَعِيمَ مَا لِكُلُونَ وَعَلُونَ مِنْ يَدِ نُعْبِيَ \* ﷺ وَكَذَا وَاعُوتَ الْمُوآلِيَّةَ اَمْرَأَهَ خَلُونَ ٱتْخَذَتْكَ إِلَى امْرَاةَ الْإَمْيَ أَمْمَ ٱلْمُبْتِ عَلَى مِيرَاثِهِ وَلَا يَفْرَضَ أَمْمُ ٱلْمُبْتِ مِنْ بَيْنِ إِخْوَتِهِ وَمِنْ بَابِ مَوْضِهِ · أَنْتُمُ شُهُودُ ٱلْيُومَ . كَلِيْهِ فَقَالَ جَمِمُ ٱلْمُومِ الَّذِينَ فِي ٱلْبَابِ وَٱلشَّيْرِجُ نَحْنُ شُهُودُ فَيْجَعَلُ اَلرَّبُ الْمَرْأَةُ اللَّاحِلَةُ بَيْتِكَ كُرَّاحِيلَ وَلَيْنَةُ اَلْتَغْيَنِ بَنَا بَيْتَ إِسْرَائِيلَ فَكُنْ صَاحِبَ قَدْرَةِ فِي أَفْرَاتَةَ وَأَقِمُ لَكَ أَسَّمَا فِي بَيْتَ لَمْمَ عِنْ ﴿ وَلَيْكُنْ بَيْنَكَ مِثْلَ بَيْتِ ظَرَصَ الَّذِي وَلَدَتُهُ تَامَارُ لِيَهُوذَا مِنَ النَّسْلِ الَّذِي يَرَزُقُكَ الرَّبْ مِنْ هَٰذِهِ الْمَسَاةِ· وَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَالْحُوتَ وَصَارَتْ زَوْجَةً لَهُ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَرَزَهَا ٱلرُّبُّ حَلَّا وَوَلَدَتِ أَبَّا . وَهِي مَنَالَتِ ٱللِّلَّا فَيُعْمِي تَبَادَكُ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي لَمْ يُعْمِنْكِ ٱلْيُومَ ولِيَّا يُدَّكُوا آمَهُ فِي إِسْرَائِيلَ عَنْهُ وَيُكُونُ لَكَ جَبْرَ قَلِي وَعَوْلًا لِفَيْنَكِ لِأَنْ كَتَنَكِ أَلَى أَجَنْكِ فَدَ

### أَعْرَنُهُ لِرُبِّكُنَّ أَيَّامٍ حَيَّةٍ بِكُونُ عَارِبَةً لِرَبَّ وَسَعَدُوا هَاكَ لِلرَّبِّ أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِي

جِيجٍ وَسَلْتَ مَشْـةً وَقَالَتَ تَهَلَّلَ قَلِي بِالرَّبِّ ادْتَهُمَ قَرْنِي بِالرَّبِّ اثْسَمَ فِي عَلَى أَعْدَآنِي لِأَنِي قَدِا بَتَخَبِّتُ بَعَلَامِكَ . ﴿ لَكُمْ إِلَّا فَدُّوسَ مِثَلُ ٱلرَّبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ سواهُ ولِسْ مَعْرَةً كَالِمُنَا. ﴿ يَهِيْكِمْ لَا تَكَثَّرُوا مِنَ ٱلْكَلَامِ بِٱلْمَظَامُ وَٱلِأَفْضَادِ وَلَا يَخُوْجُ صَلَتُ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ إِلَهُ عَلِيمٌ وَاشِدُ ٱلْأَعْمَالِ • ﴿ يَكُمُ كُسرَتْ مَس ٱلْجَارَة وَتَعَلَّىَ ٱللَّحْظِيونَ بِٱلْفَوْةِ . ﴿ يَكُمْ الشَّاعَى الْفُسَهُمْ بِٱلْخُبُرُ وَالْجَاعُ اسْتُنْوا لَمْ ٱلْهَاقِرُ وَلَدَتْ سَبَّمَةً وَٱلْكَثِيرَةُ ٱلْبَايِنَ ذَلِمَتْ ﴿ الْمُثِّينِ ۖ أَرَّابُ نِمِتُ وَيُخِي يُحْدِرُ إِنَّى ٱلْجَمِيرِ وَلِيسَبِدُ. جَيْتِكُمْ ٱلرَّبُّ يُفْفِرُ وَيْنِي يَخْطُ وَوَقَمْ ﴿ الْجَبِّيمُ أَيْسِكِينَ عَنِ الذَّابِ يُقِيمُ ٱلْبَائِسَ مِنَ ٱلْزَلَةِ لِيُجْلِسَهُ مَعَ ٱلْمُظْمَاءَ وَكُلِّكُمُمَا عَرَشَ ٱلْجَدِ لِأَنَّ لِلرُّبَ آسَاسَ ٱلْأَرْضِ وَقَدْ وَضَمَ غَلِيهَا ٱلْسَكُونَةَ ، ﴿ يَكُمُّ هُو يَحْفَظُ أَقْدَامَ أَتُقِيَّآتِهِ وَٱلْنَافَةُونَ فِي ٱلظُّلْمَةِ يَسْخُونَ لِأَنَّهُ لَا يَثْلِبُ إِنْسَانٌ بِغُوَّتِهِ. ﴿ لِمُثَلِي مُخَاصِمُو ٱلرَّبِ يَكْسُرُونَ لَمُ عِنْدُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهَآهِ . أَلَرْبُ يَدِينُ أَعَامِي ٱلْأَدْضِ بَهِبُ لِلْحِيدِ عِزْةً وَيَرْفُمْ قُرْنَ مُسِيعِهِ . يُعِينِهِ ثُمُ الْعَلَلَقُ أَلْقَالَةُ إِلَى الرَّامَةِ إِلَى مَنْزِلَهِ وَأَمَّا ٱلصَّيُّ فَكَانَ يَمُذِمْ ٱلرُّبُّ أَمَّامَ عَالِيَ ٱلْكَاهَنِ • يُكَلِّيكُ وَإِنَّ بَنِي عَالِيَ كَانُوا بَنِي طِيمَالَ لا يَعْرِفُونَ ٱلزَّبُّ كِينَ إِلَّهُ وَلَا حَقَّ ٱلْكُمَّنَةِ مِنَ ٱلشُّبُ وإِنَّا كَانُوا كُلَّمَا ذَبَحَ وَجُلُ ذَبِيعَةٌ تَحِيدٌ غُلامُ الْكَاهِنِ عِنْدَ طَلَخِ الْقُيرِ وَبِيْدِو مِلْثَالُ ذُو تَلاثِ شُسَبِ بَكَيْتِيْ فَيَضْرُ بُهُ فِي ٱلْمُرْجِلِ أَوْ ٱلطَّابَقِ أَوْ ٱلْجِلْقِي أَوْ ٱلْجَدْرِ فَمَا خَرَجَ بِٱلِمُشَالِ بِٱلْخَدْمُ ٱلْكَاهِنُ بَفْسِهِ كَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَمُونَ مَمْ جِيعِ إِمْرَائِيلَ القَادِمِينَ إِلَى شِيلُو . عِنْ إِلَى الشَّعْمِ كَانَ يَمِ إِ غُلامُ ٱلْكَاهِنِ إِلَى صَاحِبِ ٱلذَّيْهَةِ وَيَقُولُ لَهُ هَلَتِ خَمَّا يُشْوَى لِلْكَاهِنِ وَإِنَّهُ لَأَ أَخَذَ مِنْكَ غُمَّا مَطْهُوعًا كِلْ نِنا . ١٢٪ فَيْجِبُ ٱلرَّجُلُ مَلَا حَتَّى لِمُتَّرًّ ٱلشَّهُمْ أَوَّلًا ثُمَّ تَأَخَذَ مَا زُيدً . فَيَقُولُ لَهُ كَلَّا بَلِ ٱلْآنَ تُعْطِينِي وَ إِلَّا أَخَذْتُ مِنْكَ جَبْرًا . عِيْنِ وَعَظْمَتْ خَطِيتُهُ أَفْتَيَانِ أَمَامُ ٱلرَّبِ جِدًّا لِأَنَّ ٱلشَّفْبَ ٱلْدَوْوَا بِذَيهَة ٱلرُّبِ. ٤ كَيْنِيَ وَكَانَ صَوْنِيلُ تَعْدِيمُ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَلَمُو سَبِّي وَكَانَ مُسْبَلِكًا بِأَفُودِ مِنْ كَتَان . عِنْ وَكَانَت أَمُّهُ تَلْيَحِ لَهُ جُبَّةً صَغِيرةً وَتَأْتِيهِ بِهَا كُلُّ سَنَةٍ حِينَ مُعُودِهَا مَمَ زَوْجِهَا لِيَذَجَ ٱلدَّيْخَةَ ٱلسُّوِيَّةَ مِينِهِ فَيْأَوِكُ عَالِي أَلْقَانَةَ وَزَوْجَتُهُ فَا يَلا يَرْزُقُكَ ٱلرُّبْ نَسْلامِنَ هَذِهِ الْمُزَاقَ بَدَلَ الْمَارِيَّةِ الْتِي أَعَادَتُهَا لِلرَّبِيثُمُّ يَصَرِفان إلى مؤضهاه وَالْفَقَدَ ٱلرَّبُّ حَنَّمة فَحَلَتْ وَوَلَدَتْ ثَلاثَةَ بَينَ وَٱلْجَتَيْنِ . وَمَّتْ صَمُونَالْ ٱلصِّي أَمَامَ ٱلرَّبِّ . ﴿ إِنَّهِ وَأَمَّا عَالِي فَكَانَ قَدْ شَاخَ جِدًّا وَبَلْفَ أَكُلُّ مَا يَعِنَمُ بُوهُ يَجْمِيمُ إِسْرَائِيلَ وَإِنْيَائِهُمُ ٱلْفِسَآ ٱلْحَارِسَاتِ عَلَى بَابِ خِبَّآهُ ٱلْحَضَرِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَمُمْ لِمَاذَا تَصْنُعُونَ هٰذَا الصَّنِيمُ وَمَاهٰذَا الْخَبْرُ الْقَبِيحُ الَّذِي أَسْمَ عَنْكُمْ مِنْ جِيمِ هٰذَا الشَّف. ﴿ لَا يَا بَنَّى إِنَّ ٱلسُّمْنَةَ ٱلَّتِي أَعَمُهَا عَكُمْ لَيْسَتْ بِمَسَنَّةٍ وَإِنَّكُمْ تَبْغُونَ شَفّ ٱلرَّبِ عَلَى ٱلْمُصِيِّةِ . وَإِنَّا إِذَا خَعَلَى إِنْسَانُ إِلَى إِنْسَانَ فَأَفَهُ مَكُمُ وَأَمَّا إِذَا خَعَلَى \* إِنْسَانُ إِلَّى ٱلرَّبَ فَن يَكُونُ حَكَا ظَلَمَ يُسْتُوا لِكَلَامِ أَبِيهِمْ لِأَنَّ ٱلرَّبُ شَا ٓ أَن يُعِيُّهُ . عَلَيْهِ أَمَّا مَهُونِ لَ ٱلصَّيِّ فَكَانَ آخِذًا فِي ٱلنَّهُو وَٱلصَّلَاحِ أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَٱلنَّاسِ • عِنْ وَوَقَدَ رَجُلُ أَنْهِ إِلَى عَالَى وَقَالَ لَهُ هُكُمَّا يَفُولُ ٱلرَّبِّ أَلَمْ أَخَبَلُ لِيتِ أَيكَ وَهُوَ بِمِمْرَ فِي بَيْتِ فِرْعُونَ كِيهِمْ وَقَدِ أَخَرَّتُهُ مِنْ جَمِعِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ كُلُعنا لِي لَيْزُقُ إِلَى مَذْنِعِي وَيُعَتِّرُ ٱلأَطْلِيَابِ وَيَلِّسَ أَفُوذًا أَمَاتِي وَأَصْلَيْتُ بَيْتَ أَبِيكَ جِيمَ وَقَانِدِ بَنِي إِسْرَائِيلَ . ﴿ يَنْ إِلَيْ الْمُسْلَمُ أَمْ إِنْجِي وَتَفَادِمِيَ ٱلِّتِي أَمَرْتُ جِا فِي ٱلْمُكُن وَأَكْرُمْتَ بَفِكَ عَلَى ۚ كِنَى تُسَمُّوا أَنْفُكُمْ أَفْضَلَ كُلَّ تَقَادِم إِسْرَافِيلَ شَعْبِي المَشِيرَةِ لِذَاكَ يَعُولُ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ ظُتُ إِنَّ بَيْتَكَ وَبَيْت أَمِكَ يَسِيرُونَ أَمَامِي إِلَى ٱلأَمِدِ قَامًا ٱلْإِنَّ فَقُولَا ٱلرَّبُّ حَاشَ لِي إِنْ ٱلَّذِينَ لِمُكُرِمُونِي إِنَّاهُمْ أَكُومُ وَالَّذِينَ يَسْتَهِينُونَ فِي يُهَافُونَ . ﴿ إِنَّهِ إِنَّهَا نَأْتِي أَيَّامُ أَفْطُم فِيهَا ذِراعَكَ

وَدِوَاعَ بَيْنَ أَيْكَ وَلَا يُكُونَ فِي بَيْنِكَ شَخُ \* ﴿ ﴿ وَتَرْفَ مَن هَا خُكَ فِي الْمَكِنِ
فِي جَمِي الْمُرْرِ الْذِي عُمْسَنُ بِهِ إِلَى إِسْرَائِلُ وَلَا يُكُونُ فِي بَيْنَ شَخُ جَمِع الأَيَّامِ.

﴿ وَمُونَ مِنْ أَنِي لَا أَفْعَلُمُ لِكَ رَجُلًا مِنْ أَمَامٍ مَذَهُمِي إِكُلالًا بِنَبِكَ وَإِذَاتِهِ بِنَسِكَ
وَكُونُ مِنْ لِمِنْ أَنِي يَبْلِكُ مِنْ شَابًا وَكُونَهُ وَهُوهُ لَكُ عَلَمَهُ تَالِي عَلَى البَيْكَ خَنِي
وَمُونَمَانَ إِنِّهِ إِلَيْهِ مِنْ مَا يَا مِنْ كَلاهُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن يَنِي مِنْ مِنْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ يَنْ مِنْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ يَنْ مِنْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ

#### ألفضل التالِث

جيرٍ وَأَمَّا صَمُولِيلُ السِّيُّ فَكَانَ يَعَدُمُ الرَّبِّ بَيْنَ يَدَيْ عالِي، وَكَانَتْ كَلِمَةُ الرَّبّ عَرِيزَةً فِي يَلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَلَمْ تَكُنَ ٱلرُّوْى تَتَوَاتُرْ • ﴿ إِلَيْكِيرٌ وَكَانَ فِي يَلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِنَّ عَالِيَ كَانَ وَاقِدًا فِي مَوْضِعِهِ وَكَانَتَ عَنَاهُ قَدِ أَبْدَأَ مَا تَكِلُانِ ظَمْ بَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجِرَ كلي وَكَانَ مِصْاحُ اللَّهِ لَمْ يَعْلَمَي بَعْدُ وَصَوْلِيلُ مَاقِدٌ فِي هَيْكُلِ ٱلرَّبِ حَبْثُ ٱللهِتُ المدِّ ويَعْدُ فَدَعَا الرَّبُّ مَوْلِلَ فَقَالَ لَيَّكَ . وَيَكُونَ إِلَى عَالِيَ وَقَالَ لَيَّاكَ إِنُّكَ دَعَوْتِي . فَقَالَ لَهُ لَمْ أَدْعُكَ ٱدْجِعْ فَنَمْ. فَرَجَعَ وَنَامَ . ﴿ يَكُمْ فَكَ ادْ أَلْبُ وَدعا صَمُونِيلَ أَحِنًا ۚ فَعَامَ صَمُونِيلُ وَٱنْطَلَقَ إِلَى عَالِيَ وَقَالَ لَبَيْكَ إِنَّكَ دَعَوْتَني • فَقَالَ لَهُ ا لْمَ أَدْعُكَ يَا نَبَيُّ ٱرْجِعْ فَنَمْ . ﴿ وَلَمْ كَانَ صَوْرِيْلَ يَعْرِفُ ٱلرَّبِّ بَعْدُومًا يَكُن بَعْدُ قَدَ أَعْلِنَ لَهُ كَلَامُ ٱلرُّبِّ . بِهُنِينَ فَعَادَ ٱلرُّبُّ وَدَعَا صَمُونِيلَ ثَالِنَةً . فَقَامَ وَٱ نَطَلَقَ إِلَى عَالِيَ جِيجٍ وَقَالَ لَبِّكَ إِنَّكَ دَعُونَنِي. فَغَهِمَ عَالِي أَنَّ ٱلرَّبُّ هُوَ ٱلَّذِي يَدْعُو ٱلصَّي . فَعَالَ عَالِي لِعَمُونِيلَ أَذْهَبْ فَنَمْ وَإِنْ دَعَاكَ أَيْتَ أَفَتْلَ تُكَلَّمْ يَا رَبُّ فَإِنَّ عَبْدكَ يَشِمْ فأنطلَقَ صَوْلِيلُ وَنَامَ فِي مَوْضِعِهِ ﴿ كُلُّهُمْ ۚ قُلَّا ٱلرَّبِّ وَوَقَفَ وَدَعَا كَالْمَرَّاتِ ٱلْأُولَى صَمُولِيلُ مَهُونُلْ . فَتَأَلَّ مَعُونِلْ تَكُلَّمُ فَإِنَّ عَبْدَكَ بَنْهُمْ . كَيْنِيْ فَتَالَ ٱلرَّبُّ يَعَمُونِ ل إنِّي صَابَعُ فِي إِسْرَائِيلَ أَمْرًا كُلُّ مَنْ سَجَ مِعِ تَعِلَقُ أَذْنَاهُ . عِنْ ﴿ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُومُ أَقِيمُ عَلَى عَالِيَ كُلُّ مَا تَكَلَّمُتْ بِهِ عَلَى بَيْنِهِ مِنْ أُولِهِ إِلَى آخِرِهِ ﷺ فَقَدْ أَنْبَأَتُهُ بَأِنِي أَفْسَى عَلَى بَيْتِهِ إِلَى ٱلْأَبْدِ لِأَجْلِ ٱلْإِثْمِ ٱلَّذِي بَلْلَمُ أَنَّ يَيْهِ ٱلْجَبُوا بِهِ ٱلَّمَنَّةَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَأَرْ يَرْدَعُهُمْ . عِلَيْهِ وَلِدْ إِكَ أَصَّمَتُ عَلَى بَيْتِ عَالِيَ أَنَّهُ لَا يُكُفُّرُ إِثْمُ بَيْتِ عَالِيَ بَدْ بِيحَةٍ أَوْ تَمْدِمَةِ إِلَى ٱلْأَبِدِ ، ﴿ يَكِينِ وَبَنِي مَكُونِيلُ رَافِدًا إِلَى ٱلصَّاحِ ثُمُّ فَعَ أَبُوابَ بَيْت ٱلرَّبِ وَهَابَ صَوْنِيلُ أَنْ يَفْصُ ٱلرُّلُوٓ يَا عَلَى عَالِيٓ. ﴿ لِيَهِ \* فَدَّعَا عَالِيٓ صَوْنِلَ وَقَالَ يَا صَوْنِيلُ آنِنِي. فَقَالَ صَوْنِيلُ لَبُّكَ . ﴿ يَهِينِهِ فَقَالَ مَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي كَلَّمَكَ بِهِ لَا مُكْتُنَى . هَكُنَا بَصِنَمُ أَلَدُ بِكَ وَهُكُنَا يَزِيدُ إِنْ كَتَمَتَى كَلِمَةً مِنْ جَمِعٍ مَا كُلُمَكَ بِهِ عِينَ إِنَّ مَا أَخْبَرُهُ مَكُونِلَ بِكُلِّ ٱلْكَلامِ وَلَّمَ يُكُمُّهُ شَيْئًا . فَقَالَ عَالِي هُوَ ٱلرَّبُ فَأَحَسُنَ فِي عَيْنِهِ فَلَهْمُلْ . وَهُلِي وَكُبِرَ مَعُونِيلُ وَكَانَ ٱلرَّبُّ مَعْهُ وَلَمْ يَدَعَ شَيْئًا مِن جَبِم كَلامِهِ يَسْفُطُ عَلَى ٱلْأَدْضِ. عِنْهِ وَعَلِمَ كُلُّ إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَانَ إِلَى بِلْوَسَجْ أَنْ صَلُونِيلَ فَدِ النَّمَنَّهُ الرَّبِ نَبِيًّا . عَلِينِ وَعَادَ الرَّبُ يَرَّاكَى فِي شِيلُو لِأَنَّ الرَّبُ تَحَلَّى لِعَوْيِلَ فِي شِبْلُو بِكِلِمَةِ أَرَّبِ وَكَانَ كَلامُ مُمُونِيلَ إِلَى جَمِيم إِسْرَائِيلَ

# أَلْفَصْلُ الرَّالِغُ

جينة وَمَرَجَ إِسْرَائِسُ لُ عَلَى الْقَلَسُطِينِينَ الْحَرْبُ فَتَؤُوا عِنْسَدَ مَجَرَ الْفُمْرَةِ وَرَّلَ الْفَلَيْدُونَ بِإِنَّهُ إِسْرَائِسِلَ وَالْفَسَتِ الْفَلِيطُنِيْونَ بِإِنَّهُ إِسْرَائِسِلَ وَالْفَسَتِ الْمُؤْمِ فَلَا عَنَا السَّمْنِ وَفِي الْمُمْرَّاءُ غَنَو الْمُمْرَّاءُ غَنَو الْمُمْرَّاءُ غَنو الْمُمْرَاءُ غَنو الْمُمْرَاءُ غَنو الْمُمْرَاءُ غَنو الْمُمْرَاءُ غَنو الْمُمْرَاءُ غَنو الْمُمْرَاءُ غَنو اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ فَعَالَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُلْفِي اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَضَرَبَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّغِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ وَالْبَنَتَ فِيهِمِ الْبَرَاسِيرُ فَأَثَمَ أَهْلَ جَتُ وَصَغُوا لَهُمْ مَقَاعِدَ مِنْ جِلْهِ ، هِيَهِ ثُمَّ أَرْسُلُوا ثَالِمِنَ اللهِ إِلَى عَمُرُونَ فَكَانَ عِنْدُ وَقَدِ ثَالِينَ اللهِ إِلَى عَمُرُونَ أَنْ صَرَحَ أَهْلَ عَمُرُونَ وَقَالُوا قَدْ أَوْثًا بِسَالِينِ إِلَّهِ إِسْرَائِلَ لِثْنَا نَحْنُ وَشَدِينًا ، هِينِهِ وَأَرْسُلُوا وَجَمُوا كُلُّ الشَّلَابِ الْقَلْسَلَيْنِينَ وَقَالُوا أَنْسُلُوا تَالِينَ إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ وَدُوْمُ إِلَى مَوْسِهِ لِللَّا يَشْتَكَ اَعْنُ وَشَلَابٍ الْقَلِيسَةِ لِلْأَنَا أَلْمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ إِسْرَائِيلَ الْمُؤْلِقِيلِ وَقَلْمَ اللَّهِ اللهِ إِلَيْنَ اللهُونَ اللهُونَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُونَةُ إِلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّ

#### ألفصل السادس

وَ وَمُكُنَ تَابُوتُ ٱلرَّبِ فِي بَلَادِ فَلْسَطِينَ سَبَّةَ أَشْهُر . وَمُكِّنَ فَدَعَا ٱلْلَسْطِينُونَ ٱلْكُمَّانَ وَٱلْمِرَافِينَ وَقَالُوا مَا نَصْنَعُ بِتَالُوتِ ٱلرَّبِ أَخْبِرُونَا كَيْفَ فُرسِلْهُ إِلَى مَوْضِب و ﴿ وَقَالُوا إِنْ أَنْتُمْ أَرْسَلَتُمْ كَالُوبَ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ فَلَا زُسِلُوهُ فَادِغًا بَلْ أَذُوا لَهُ مُكُلَّ مَا يَمِبُ لِأَجْلِ ٱلْإِثْمُ حِينَانِهِ تَبْزَأُونَ وَتَعْلَمُونَ لِلاَقَالَاتُكُفُّ يَدُمُ عَكُمُ . عِنْ يَعَالُوا مَا فُرْ إِنْ ٱلْإِنْمُ ٱلَّذِي تُؤَدِّيهِ لَهُ . قَالُوا ﴿ يَنْكُمْ عَلَى عَدَدِ أَصْلُكِ إِلَّهُ السَلِيدَينَ خَمَةُ بَوَاسِيرَ مِنْ ذَهَبِ وَخَسْ فِلْوَانِ مِنْ ذَهَبِ لِأَنَّ صَرَّبَةً وَاحِدَةً كَالْتَكُمُ جَمِماً أَنْتُمْ وَأَضَلَاكُمْ . فَصُوغُونَ مِثَالَ يَوَاسِيْرِكُمْ وَمِثَالَ خِنْرَائِكُمُ ٱلْمُصِدَةِ لِأَرْضِكُمْ وَفُؤَذُونَ لِإِلْهُ إِسْرَائِيلَ تَجْدًا لَمُلَّهُ مُغْفَفُ يَدَهُ عَكُمْ وَعَنْ آلِيَكُمْ وَأَرْضِكُمْ . ١٤٠٠ لِلْغَا تُعَلُّمُونَ فْلُوبِكُمْ ۚ كَمَّا هَمَّى الْمِصْرِقُونَ وَفِرْعَوْنُ أَقُوبَهُمْ أَلَيْسُ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ شَقَّ مِنْهُمْ غَلِيلَهُ خَلُّوا سَبِيلُهُمْ فَانْطَلَقُوا . عَيْنِي وَالْآنَ فَأَصْنَمُوا تَجْدَلَةٌ جَدِيدَةً وَخُذُوا بَقَرَيْنِ مُرْضَيْن لَمْ وَلَهُمَا نَبِرُ وَشُدُوا الْمَرَائِنِ إِلَى الْعَبِـلَّةِ وَرُدُوا عِلْلَهِمَا مِنْ وَرَآلِهِكَ إِلَى اللَّيْتِ ﴿ وَخَذُوا تَابُوتَ ٱلرَّبِ وَأَجْمَلُوهُ عَلَى ٱلْجَلَّةِ وَأَدْوَاتِ ٱلذَّهَبِ ٱلَّتِي تُؤَدُّونَهَا لَهُ فُرْيَانَ إِثْمَ أَجْمَلُوهَا فِي مُنْدُوقَ بَجَانِبِ وَأَطْلَقُومُ فَيَذْهَبَ . ﴿ يَكُنُّ وَأَنْظُرُوا فَإِنْ صَعدَ فِي مَلْرِينَ تُخُومِهِ جِهَ يَيْتَ ثَمْسَ يُكُونَ هُوَ ٱلَّذِي أَكُولَ بَا هُذَا ٱلْبَلاَّهُ ٱلْطَلِيمَ وَإِلَّا عَلَمْنَا أَنْ لَيْسَتْ يَدُهُ هِيَ الَّتِي مَسْتُنَا وَإِنَّا كَانَ ذَٰلِكَ ٱ تَفَاقًا . ﴿ وَهُم فَمَلَ ٱلْمُؤَمُّ كَذَاكِ وَأَخَذُوا بَقَرَتُين مُرْصَعَيْنَ وَشَدُّوهُمَا إِلَى ٱلْفَسِلَةِ وَخَبِسُوا عِبْلَيْهِمَا فِي ٱلْيَت وَيُعَمُّوا تَابُوتَ ٱلرَّبِ عَلَى ٱلْعَبَلَةِ مَمَ ٱلصُّنْدُوقِ وَٱلْهِلْرَانِ ٱلذَّهَبِيةِ وَأَمْثَلَةٍ بَوَاسِدِهِمْ . عَنْ يُعَرِّجُتِ ٱلبَّرَ لَانِ فِي سَبِلِيهَ اعْلَى طَرِيقِ بَيْتَ شَمْنَ وَكَالَكَ ا تَسيرَانِ عَلَى طَرِيقِ وَاحدَةِ وَهُمَا تَخُودَانِ فِي مَسيرِهَا وَلَمْ غَيلًا يَثَنَّهُ وَلَا يَسْرَةٌ وَأَفْطَابُ أَفْلَ عَلِينِينَ يَسِرُونَ وَرَآهُمَا إِلَى حُدُودِ يَيْتَ تَعْسَ . عَيْلًا وَكَانَ أَهُلُ بَيْتَ تَعْسَ يَحْصُدُونَ حَصَادَ أَخْتَطَة فِي الْوَادِي فَرَفَلُوا عُونَهُمْ وَأَبْصَرُوا الْتَأْيُوتَ تَصَرَحُوا لَوْلَيته ﴿ إِنَّ مَا أَمَّا الْعَبْلَةُ مَثْلَ بِنُوعَ الَّذِي مِنْ بَيْتَ أَغْسَ وَوَقَفَتْ مُمَاكَ . وَكَانَ هُنَاكَ حَرُ عَظِيمُ فَمَنْتُوا خَفَ أَنْجَلَةٍ وَأَصْمَدُوا ٱلْقُرْتَيْنِ عُرْفَةً لِلرَّبِ . ١٠٠ وَأَزُلَ ٱللَّاوِيُّونَ تَابُوتَ ٱلرَّبِّ وَٱلصُّنْدُوقَ ٱلَّذِي مَمَهُ ٱلَّذِي فَهِ ٱلْأَدَوَاتُ ٱلدَّهَبَّةُ وَوَصَّمُوهُ عَى ٱلْحَجْرِ ٱلْمَظِيمِ وَأَصْلَدَ أَهُلَ بَيْتَ ثَمْسَ كُمْرَفَاتِ وَذَبْحُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوم ذَبَائِحَ لِرَّبِ . كَانِينِ وَأَمَّا أَصْلَابُ ٱلْمُلْسَطِينِينَ ٱلْخُسْتَةُ فَنَظَرُوا وَرَجَعُوا مِنْ يَوْمِمُ إِلَّى عَمْرُونَ • ١٠٠ وَهٰذِهِ ٱلْبُواسِيرُ ٱلذَّهَبِيَّةِ ٱلْتِي أَدَّاهَا ٱلْفَاسْطِينَيُونَ فَرْبَانَ إِثْمَ الْرَبِّ وَاحدُ مِنْهَا عَنْ أَشْدُودَ وَوَاحدُ عَنْ غَزَّةَ وَوَاحدٌ عَنْ أَشْقُلُونَ وَوَاحدٌ عَنْ جَتَّ وَوَاحدُ عَنْ عَثْرُونَ . عَنْ إِلَيْ وَفِيْرَانُ الدُّهَبِ عَلَى عَدَدِ جِيعِ مُدِدْنِ فَالسَّطِينَ عَنْ أَقَالِيمِ الأَفْعَالَبِ الْخُسَةِ مِنَ ٱللَّذِينَةِ ٱلْلُسَوِّرَةِ إِلَى قُرْبَةِ ٱلسِّعْرَآةُ وَٱلْحَجْرُ ٱلْنَظِيمُ ٱلَّذِي وَصَفُوا عَلْبِ كَانُوتَ ٱلرَّبِ لَمْ يَزَلُ إِلَى ٱلْيَوْمِ فِي حَمُّل يَشُوعَ ٱلَّذِي مِنْ بَيْتَ تَثْمُسَ. ١٠ وَصَرَبَ ٱلرَّبُّ أَهُلَ بَيْتَ عَمْسَ لِأَنَّهُمْ نَظُرُوا إِنِّي تَابُوتَ الرَّبِّ وَقَتَلَ مِنَ ٱلشَّمْبِ سَبِينَ رَّجُلا فَنَاحَ الشُّفُ لِأَنَّ الرَّبِّ مَرَّبَ الشُّفِ هٰذِهِ الشَّرْبَةِ الْمَظِيَّةِ . عِنْ وَقَالَ أَهُلُ بَيْتَ تَمْسَ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْدِدُ أَنْ يَعِفَ أَمَامَ الرَّبِ ٱلْإِلْهِ ٱلْمُدُّوسِ هَذَا وَإِلَى مَنْ يَسْمَدُ عَنَّا . ﴿ يُعْلِيرُ وَأَدْسَلُوا رُئْسَـالًا إِلَى سَكَّانِ قِرْيَةٍ يَهَارِجُ وَقَالُوا قَدْ رَدًّ

هُنَاتُ تَالُوتَ عَهْدِ رَبِّ ٱلْجُنُودِ ٱلْجَالِسَ عَلَى ٱلْكُرُوبِينَ ۚ وَكَانَ هُنَاكَ ٱبَّنَا عَالِيَ لَحْنَى وَفِيْكَاسُ مَمْ تَالِمِتِ عَهْدِ ٱللهِ . ﴿ وَهُمَّا وَفَدَ تَالُوتُ عَهْدِ ٱلزَّبِّ إِلَى ٱلْحَلَّةِ هَتَتَ جَبِعُ إِسْرَائِيلَ هَٰسَافَا شَدِيدًا حَتَّى أَدْتُجُتِ ٱلْأَدْضُ . عَلَيْ وَسَمِ ٱلْفَلِسْطِينُونَ صَوْتَ ٱلْمُتَافِ فَتَالُوا مَا هَذَا ٱلدُّوتُ ٱلْمُتَافَ ٱلْمَطِيمُ فِي عَلَّةِ ٱلْمِبْرَآيَيِينَ فَأَخْبِرُوا أَنَّ تَابُوتَ ٱلزَّبِ أَنَّى ٱلْحُنَّةَ . ﷺ فَأَدْنَاعَ ٱلْعَلْسَطِينُونَ وَقَالُوا إِنَّ ٱفَذَ قَدْ أَنَّى ٱلْحَسَلَةَ وَقَالُوا ٱلْوَيْلِ قَاإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَذَا ٱلْأَمْرِ مِنْ أَمْسُ فَمَا قَبْلُ . عِنْ الْوَيْلُ أَنَا مَنْ لِيُقِذَا مِنْ أَبِيي أُولَاكَ ٱلْأَلَمَةِ ٱلْقَادِرِينَ إِنَّهُمْ هُمُ الْآلَمَةُ ٱلَّذِينَ صَرَبُوا مِصْرَكُلَّ صَرَبَةٍ فِي ٱلْمِرَيَّةِ . كَيْنَ يَتَجُمُوا يَا أَهُلَ طَلْمَانُ وَكُولُوا رِجَالًا كَلَّا تُسْتَمْدُوا يَفِيرَانِينَ كَا أَسْتُمْ وَاهْمُ لَكُمْ مَكُونُوا وِجَالًا وَفَا يَلُوا . عَنْهِ وَعَادَبَ أَنْسَطِينُونَ فَأَنْهَزُمَ إِسْرَائِلُ وَهُرَا وَاكُنُّ وَاحِدٍ إِلَى خَيْثِهِ وَكَانَتْ صَرْبَةً عَظِيَّةً جِدًّا فَسَقَطَ مِنْ إِسْرَائِيلَ تلانُونَ أَتَّمَامِنَ ٱلرَّجَالَةِ عِنْهِ وَأَخذَ تَاكُوتُ ٱللَّهِ وَقُتلَ ٱبْنَاعَالِي خُفَى وَفَعَكُسْ ﴿ يَ الْمُ الْمُ دَجُلُ مِنْ بَلْيَلِينَ مِنَ الصَّفَ وَأَتَى شَيْلُو فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ وَثَيَّابُهُ نُمُزَّقَةَ وَٱلنَّرَابُ عَلى دَأْجِهِ · £ وَلَمَا جَلَّهُ إِذَا بِعَالِينَ جَالِسُ عَلَى ٱلْكُرْمِيِّ بِجَسَانِبِ ٱلطَّرِيقِ وَهُوَ ثُمَاقِبُ لِأَنْ طَلَّهُ كَانَ حَرِمًا عَلَى تَالُونِ أَفْدِ، فَإِلَّى ٱلرَّجُلُ وَأَخْبَرَ فِي ٱلْمَدِينَةِ فَضَجَّتِ ٱلْمَدِينَ ۚ لِمُسْرِهَا . ١١٨ وَسَمِعَ عَالِي صَوْتَ ٱللَّهِ عِي فَقَالَ مَا هٰذِهِ ٱلنَّبُعُ فَأَسْرَعَ ٱلرَّجُلُ وَجَأْهُ وَأَخْبَرُ عَالِي . عِنْهِ وَكَانَ عَالِي أَبْنَ غَانِ وَيَسْمِنَ سَنَّةً وَكَانَتْ عَيَامٌ قَدْ كُلَّا وَلَمْ بِكُنْ يَعْدِدُ أَنْ يُعِيرَ . عِنْ فَمَالَ ٱلرُّبُلُ لِلَالِي أَنَاعَادِمُ مِنَ ٱلمُّتَ وَمِنَ ٱلمُّتَ مَرْتُ أَلْوَمَ . فَقَالَ مَا لَمُغَيْرَ يَا لَيْنَ. ﴿ وَإِنَّا فَأَجَابَ أَضْبِرُ قَائِلًا لَنْهَزَمُ إِسْرَابِيكُ مِنْ وَجُهِ ٱلْمُلْطِينِينَ وَكَانَ أَيْمَا ضَرَبَهُ عَظِيمَهُ فِي ٱلنَّفِ وَقُولَ ٱلْبَالَ أَيْمَا حُمْنِي وَفِقَالُ وَأَخِذَ تَابُوتُ أَنَّهُ . ١ عِنْهِ قَلْما ذَكَرَ تَابُوتَ أَقْدِ سَقَطَ عَنِ ٱلْكُرْسِيُ إِلَى خَلْقُهِ عَلَ جَانِب ٱلْبَلِي فَانْمَنَى عَظَمُ عَنْفِهِ وَمَلَتَ لِأَنَّ ٱلرَّجِلَ كَانَ قَدْ شَاخٌ وَتَقُلْ . وَكَانَ قَدْ تُولَى قَصْلًا إِسْرَائِيلِ أَرْبِينَ سَنَةً • عِلَيْنِي وَكَانَتْ كُنْتُهُ لَمْرَأَةً فِخْلَسَ خُبْلِ وَكَانَتْ قَدْ دَنْتُ أَيَّامْ وِلَادِهَا. ظَلَمَّا تَعِمَتْ أَنَّ تَابُوتَ عَهْدِ أَلَثْهِ قَدْ أَخَذَ وَأَنَّ هَاهَا وَبَلَّهَا قَدْ مَانَا سَفَطَتْ وَوَلَدَتْ لِأَنْهَا ٱسْتَرْخَتْ مَفَاصلُهَا. عَنْ لِللَّهُ أَشْرَفَتْ عَلَى ٱلْمُوتِ قَالَ لْمَا أَذِينَ كَانُوا حَوْلُمَا لَا تَخَافِي لِأَنْ أَلَّذِي وَلَدَتِهِ غُلامٌ فَلَمْ تَجْبِهُمْ وَلَمْ غَلِمَكَا. وَسَمَّتِ ٱلسُّمِّيُّ إِيِّكَالِوهَ فَا يُغَهِّ قَدِ ٱتَّمَثَّلَ ٱلْحَبَّدُ عَنَّ إِسْرًا نِيْلَ لِأَبْلَ تَاثُوتِ ٱللهِ أَنْدِي أَخَذَ وَلَأَجِلَ حَبِياً وَبِهُمَا . ﴿ يَهِ إِنَّ إِلَّهِ كَا أَنْ قَدِ أَنْفُلَ أَنْجُدُ عَن إِسْرَائِكِ أَ لِأَنَّ كَانُوتَ أَفَدُ قَدْ أَخِذَ

#### ألفضل الخامس

عنده فلما أقلسطينيون فأخوا تابوت المؤوا المثلوا بدين خر الشهرة إلى الشهود.

عالمين . هيئة وتبكر الأشدوي تابوت اله والخلوا بين دالجون وأقساره بلرب
عالمين . هيئة وتبكر الأشدوي تابوت اله والخلوا بميامون المل على وجه على الأرض
عالمين الرئب فأخدا دالجون وردوه إلى موضيه . هيئة عمر كرا في ساح الشهرة المنا بعد المنكة البه هيئة وتباه المراب الرئب ودام دالجون وكلما المنطوعة عند المنكة البه به المنا ويتباه المنا المنا والمنا المنا ا

### ٱلْمَلِسَطِينِيُونَ تَابُوتَ ٱلرَّبِّ فَهَلَمُوا وَأَصْمِدُوهُ إِلَيْكُمْ

### ألفَصَلُ السَّابِعُ

وي فَأَتَى أَهُلُ قِرْيَةً يَمَادِيمَ وَأَصْمَدُوا تَابُوتَ ٱلرَّبِّ وَأَدْمَلُوهُ يَيْتَ أَبِينَادَاتَ فِي ٱلْأَكْمَةِ وَقَدُّسُوا أَلِمَازَادَ أَبُهُ لِأَجْلِ حِرَاسَةِ تَابُوتِ ٱلرَّبِّ • ﴿ يَهِيْ وَكَانَ مُذَ يَوْمَ أَقْيَمَ كَابُوتُ الرَّبِ فِي قِرْمَةَ يَعَادِيمَ أَنْ طَأَاتِ الْأَكَامُ وَمَضَتَ عِصْرُونَ سَنَدَةٌ وَأَفْيَلُ كُلُ مِيْتِ إِسْرَائِيلَ أَلَابٍ مَ يَجْهِمُ فَكُلُمُ سَمُونَيلُ جِمَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ لَمْمُ إِنَّ كُنْمُ كَانِينَ إِلَى الرَّبِينَ كُلُ فَلَوبِكُمْ فَازِ فِمَا الْآلِيَّةَ الْفَرِيبَةَ وَالْسَفَادُوتَ مِنْ بَدُكُمْ وَأَيْدُوا فَكُوبُكُمْ لِلرَّبِ وَأَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ فَيَتَعَذَّكُمْ مِنْ أَبْدِي ٱلْمُلِطَيْنِينَ. و الله الله الله الله الله المناه من المناه والنه المراف وعدوا الرف وحده . المعالم المال الله الله المناه المناه المناه المناه الله المناه المناع المناه الم صَوْمِيلُ أَحْشُدُ وَالْحُلِّ إِسْرًا يِبْلَ إِلَى ٱلْمُصْفَاةِ فَأَمْلَ لِأَحْلِكُمْ إِلَى ٱلرَّبْ . هجيج فأختموا إِلَى ٱلْمُصْفَاةِ وَٱسْتَقُوا مَا ۗ وَصَبُوا أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَصَالْمُوا فِي ذَلِكَ ٱلْوَمْ وَقَالُوا هُنكاكَ قَدْ خَطِنًا إِلَى الرَّبِ وَتَعَمَّى مَهُونِلُ لِنِي إِسْرَائِلَ فِي ٱلْمِفَاةِ . يَحْتِيجُ وَسَمَ ٱلْمُلسطينُونَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدِ الْجَمْعُوا فِي ٱلْمُشْفَاةِ فَصَمدَ أَصْلَابُ ٱلْلَسْطِينَينَ عَلَى إِسْرَائِيلَ . ظَمَّا نَبِمَ بُو إِسْرَائِيلَ خَافُوا مِنَ ٱلْكَلِسْطِينِينَ عِنْ وَقَالَ بُو إِسْرَائِيلَ لِسَمُوثِيلَ لَا مُكُنَّ عَنِ ٱلعُرَّاخِ لِأَجْلِنَا إِلَى ٱلرُّبِّ إِلْمَنَا لِيُغِلِّمَنَا مِنْ أَبْدِي ٱلْعِلْسَطِينَينَ. ﴿ يَا إِلْمَا لِغُلِّمَا مَا أَنْهِ مَعُونِيلُ حَلَّا دَضِينًا وَأَصْدَهُ مِجْمُلَتِهِ عُرْفَةَ لِلرَّبِ وَمَرَحْ صَوْنِيلُ إِلَى ٱلرَّبَ لِأَجْل إِسْرَائِيلَ فَأَسْفَبَابَ لَهُ ٱلرُّبُّ . عَيْنِي وَكَانَ أَنَّهُ بَيْنَا صَوْلِلُ يُصْعِدُ ٱلْخُرِفَةَ أَفْبَ لَ ٱلْفَلْسُطِيَنُونَ لِمُحَادَبَةِ إِسْرَائِسِلَ فَأَدْعَدَ ٱلرَّبُّ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ عَلَى ٱلْكَلِيسُطِينَينَ وَذَعَهُمْ فَأَنْهَزَمُوا مِنْ وَجِهِ إِسْرَائِيلَ . كُنْنِي غُزَّجَ دِجَالُ إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْمِصْفَاةِ وَطَارَدُوا ٱلْفَاسْطِينِينَ وَصَرَبُوهُمْ إِلَى مَا تَحْتَ بَيْتَ كَارَ. ﴿ وَهِمْ فَأَخَذَ مَعُونِيلُ حَبِرًا وَنَصَبُهُ بَيْنَ ٱلْمُصْفَاةِ وَالسِّنْ وَسَيَّاهُ حَبَرَ ٱلنَّصْرَةِ وَقَالَ إِلَى هُمُكَ أَنصَرَنَا ٱرَّبُّ . ١٤٠٤ فَذَلُ ٱلْمُلْسَطِينُونَ وَلَمْ يَبُودُوا يَدْخُلُونَ تُخُومَ إِسْرَائِيلَ وَكَانَتْ يَدُ الرَّبْ عَلَى الْعَلْسُطِينَةِ وَكُلُّ أَنَّام مَمُونِيلَ . عَنْهِ وَدُدَّتْ عَلَى إِسْرَائِيلَ الْمُدُن أَلْق أَخَذَهَا مِنْهُمُ ٱلْفَلِسَطِينِيُوْنَ مِنْ عَفُرُونَ إِلَى جَتَّ وَأَسْتَخَلَصَ إِسْرَا ثِيلٌ نُخُومَا مِنْ أَيْدِي ٱلْمُسْطِينِينَ ، وَكَانَ بَيْنَ إِسْرَائِيلَ وَٱلْأَمُودِينَ سِلْمُ ، عِنْ وَوَلَى صَمُولِيلُ صَنَّه إِسْرَائِيلَ كُلُّ أَيَّامٍ حَيَاتِهِ \$ \$ \$ وَكَانَ يَدْهَبُ فِيكُلِ سَنَةٍ وَيَطُوفُ فِي بَيْتَ إِيلَ وَٱلْجَلِمَالِ وَٱلْمَصْفَاةِ وَيَشْغِي لِإِسْرَائِيلَ فِي جَمِع بَلْكَ ٱلْأَمَاكِنِ ﷺ ثُمَّ مَاحًا إِلَى ٱلرَّامَةِ لِأَنَّ بَيْتُهُ كَانَ هُنَّاكَ وَكَانَ ثَمَّ يَغْضِي لِإِشْرَائِيلَ وَٱبْنَىٰ هُنَاكَ مَذْبُكَا لِلرَّبِ

#### ألفضل الثامن

عنه وأنا شاخ محويل عقد بنيه تغلة بدرايل . هذه وحسان أنه أبه البحر والمنا والنابي أيا وكانا فاصيان في بلرسية . هجيع وأل ينبلو إنه في سلبو وكينها مالا إلى الجرس وقالا الزنوة وعاليها في النفاة . هينها فاحق شيئ وكينها مالا إلى الجرس وقالا الزنوة وعاليها في النفاة . هينها فاحق شيئ المناب كافة وأفال أواف أن أن قد بفت وبوك لا يستلحن في سيء كالمنوف المناب في من محويل إذ فالوا أنه علنا ملكا يضي ينتا بحيم ما يفولون الك قالهم الرب هين مناب بها أنه في المناب في بنه مناب بها المناب المناب في بنه المنابع المنا

رؤياته أنب ورؤياته غيين واكرة بكران وصاده وصافاً الآلات مرسه وأدواب عليه وادواب عليه وأدواب وكان مرسه وأدواب وكان مرسه وادواب وكان من المنظم المنطق المنطق المنطق وتفاذات والمنظم والمنطق وكروكم والفليها في المنطق والمنطق المنطق والمنظم والمنطق والمنظم والمنظم والمنطق والمنظم والمنطق المنطق والمنظم وال

# ألفضل التاسغ

كليُّ وَكَانَ دَجُلُ مِنْ بَلْيَامِينَ آمَنُهُ فِيسُ بْنُ أَسِيْلَ بْنِ صَرُورَ بْنِ بَكُورَتَ بْنِ أَفِعَ آنِ رَجْلِ مِنْ بَلْيِلِينَ جَيَّادُ بِلْسِ . ﴿ وَكَانَ لَهُ آنِهُ آمَهُ شَاوُلُ مُنْتَقَى حَسَنُ لَمَ يكُنْ فِي بَنِي إِسْرَائِلَ دَجُلُ أَحْسَنُ مِنْهُ وَكَانَ يَزِيدُ مُلُولًا عَلَى جَمِيمِ ٱلشَّمْبِ مِنْ كَيْنِهِ فَا فَرْنُ . يَكِينِهِ فَا تُقَنَّ أَنْ مَنْكَ أَنْ قِيسٍ أِي شَاوُلَ فَقَالَ فِيسٌ لِكَ اوْلَ آيِهِ خُذْ مَمَكَ وَاحِدًا مِنَ ٱلْبِلْمَانِ وَقُمْ ضَرْ فِي طَلَّبِ ٱلْأَثْنِ. ﴿ ﴿ عُجَالًا خَجَلَ أَفُرا يُهِمَّ وَعَبَرَ إِلَى أَرْضِ شَلِيشَةً فَلَمْ يَجِدْهَا . فَتَبَرَا فِي أَرْضِ شَمْلِيمَ ظُلْمٌ ثَكُنْ هُنَاكَ فَجَازًا إِلَى أَرْضِ بَامِينَ فَلَمْ يَجِدَاهَا . عِيْمِ فَلَمَّا أَنَّهَا أَرْضَ صُوفَ قَالَ شَاوُلُ لِنُلَابِ ٱلَّذِي مَمَهُ تَمَالَ تَزْجِمُ لَمَٰلَ أَبِي قَدْ زَلَتَ الْأَنَّ وَاهْمَمَّ بِنَا. ﴿ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ غُلامُهُ هُوذَا الْآنَ رَجُلُ اللهِ فِي هٰذِهِ الْلِينَةِ وَهُوَ رَجُلُ مُكُرَّهُ وَكُلُّ مَا نَفُولُهُ نَمْ فَهَلَّمْ بِنَا إِلَهِ لَفَلَّهُ مَدَاثًا عَلَى طَرِيعَنَا ٱلَّتِي نَسْلُكُمَا . عِنْ عَنَالَ شَاوِلُ لِنُلابِهِ إِذَا ذَمُّنَّا إِلَيْهِ فَمَا أَلَّذِي نُمَّدُّمُ لِرُجُلِ وَقَدْ نَفِدُ ٱلْخُبُرُ مِنْ أَوْعِيْهَا وَلَيْسَ مِنْ هَدِيْتٍ نُفَدِّمًا لِرَجُلِ أَفَدِ فَآذَا مَنَا . ويهج فَمَادَ ٱلْنُلَامُ وَأَجَابَ شَاوُلَ وَقَالَ إِنْ مَنِي رُبِّمَ مِثْنَالِ فِيضَّةٍ أَقَدِيْكُ لِرَجُلِ الْهِ فَيَدُلْنَا عَلَى مَرِيقَنَا . ﴿ يَكُنُ وَكَانَ فَهَا سَبَقَ إِذَا أَزَادَ ٱلرُّجُلُ مِنْ إِسْرَائِيلَ أَنْ يَذْهَبَ لِيَسْأَلَ اللَّهَ يَفُولُ هَلْمٌ نَذَهَبُ إِلَى ٱلرَّآدَي لِأَنَّ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْيُومَ نَبيُّ كَانَ يُقَالُ لَهُ مِنْ قَبْلُ رَاء . عِينَا عِي فَتَالَ شَاوُلُ لِنُلامِهِ حَسَنُ مَا قُلْتَ هَلُمُ إِلَيْهِ وَأَعْلَقَنَا إِلَى ٱلْمِينَةِ أَلَى فِيهَا رَجُلُ أَفْهِ. ﴿ وَيَنَّا هُمَّا صَاعِدَانِ فِي مَرْفَ ٱلْمِينَةِ صَادَةً فَتَيَات خَادِجَاتِ لِيسْتَمْينَ مَا ۗ فَتَالَا لَمْنَ أَهْهُنَا ٱلرَّآءِي . ﴿ وَإِنَّ مَا أَجَنِنَ وَقُلْنَ نَمَمْ هَا هُوَذَا أَمَامُكُمَّا فَأَسْرِعَا ٱلْآنَ فَإِنَّهُ ٱلْيُومَ قَدْ أَتَى ٱلْمَدِيَّةَ لأَنَّ لِشَفْ ِ ذَيْفَ فِي ٱلْمُرْفِ. عِنْهِ غَالَا تَدْخُلانِ ٱلْمِينَةَ تَجَدَانِهِ قَلْلَ أَنْ يَصَدَ إِلَى ٱلْمُشْرَفِ لِيَأْكُلَ فَإِنَّ ٱلشَّف لَا ۚ أَكُلُونَ حَتَّى نَعَى ۚ هُوَ لِأَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُبَادِكُ ٱلذَّبِعَةَ ثُمَّ يَأْكُلُ ٱلْمَنْفُونِ فَأَصْمَدًا الْآنَ فَإِنَّكُمْ تَجِدَانِهِ ٱلْيُومَ . ١١٨ فَصَدتًا إِلَى ٱلْمِينَةِ وَفَهَاهُمَا دَلغَلان فِي وَسَط ٱلْمِينَةِ إِذَا صَمُونُهِلُ قَدْ صَادَتُهُمَا وَهُوَ غَادِجُ لِيَصْمَدُ إِلَى الْمُشْرَفِ. عِنْ وَكَانَ ٱلرَّبُ مَدُ أَوْمَى إِلَى صَمُونِلَ قَبْلَ أَنْ تَإِنَّهُ شَاوَلَ بَيْوم وَقَالَ لَهُ ١٤٢٤ عَدًّا فِي مِثْل هَذِهِ ٱلسَّاعَةِ أَدْسِلُ إِلَيْكَ رَجُلًا مِنْ أَدْضِ بَلْيَامِينَ فَأَسَعَفُ فَايْدًا عَلَى شَفَى إِسْرَائِيلَ فَغَلْصَ شَنْي مِنْ أَيْدِي ٱلْكِسْطِينَيِينَ لِأَبِي ٱلْفَتْ إِلَى شَنِي لِأَنَّ صُرَاحَهُمْ قَدِ ٱلسَّعَى إِنَّ وَ عِنْهِمْ فَلَمَّا رَأَى مَنْوِيْلِ شَاوُلَ قَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ هُوذَا ٱلرُّجُلُ ٱلَّذِي كُلَّمَنْكَ عَنْهُ هُـذًا يَشْبِطُ شَنْمِي . عِنْ اللَّهُ عَدْنَا شَاوَلُ مِنْ صَمُونِيلَ وَهُوَ فِي وَسَطِ ٱلْبَابِ وَقَالَ أَخْرُنِي أَنَّنَ بَنِتُ ۚ ٱلَّهَابِ . ﴿ وَهُمُ مُا مُالِكُ صَارِبُهُ وَقَالَ لِشَاوُلُ أَنَا هُوَ ٱلأَدِّي فَأَصْمَدَا أَمَامِي إِلَى ٱلْمُفْرَفِ وَكُلَا ٱلْيَوْمَ مَمِي وَفِي ٱلْفَدِ أَصْرُفُكَ وَأَنْفِكَ بَكُلِّ مَا في ظَلِكَ . عِنْ إِلَيْ فَأَمَّا ٱلْأَنَّ ٱلَّتِي صَلَّتَ لَكَ مُنذُ عَلَاتَهِ أَيَّامٍ فَلَا نَهِمَلَ بَالكَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا قَدْ وُجِدَتْ وَلَنْ كُلُّ تَعِيس فِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا لَكَ وَلَكُلَّ بَيْتِ أَيِكَ. عِنْ عَالَيْل

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِيْ عَشَرَ

من وَصَعدَ نَاعَاشُ ٱلْمُتَّوِيُّ وَزَّلَ عَلَى يَا بِيسْ جِلْمَادَ فَقَالَ جَمِيعُ أَهُلِ يَا بِيسْ لِنَاحَاشَ المُسْلَمُ لَنَا عَبِمُنَا فَغَدْمُكَ . جَيْجٍ فَقَالَ لَهُمْ فَاعَاشُ ٱلْمَعُونِي عَلَى هَذَا أَصْلَمُ لَكُمْ عَهِدًا أَظُمَّ كُلُّ عَيْنِ تِمَنَى كُمْمُ وَأَجْمَلُ ذَٰلِكَ عَادًا عَلَى جَهِيمٍ إِسْرَائِيلَ · ﷺ فَقَالَ شُيُوخُ يَابِينَ أَمْهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ حَتَّى نُفِذَ رَسُلًا إِنَّى جَبِيمَ تِخُومٍ إِمْرَائِيلَ فَإِنْ أَمْ يَكُنْ لَكَ غُلُمُ مَرْجَكَ إِلَكَ ، عِيْجٍ وَوَافَى رُسُلُمْ جَبِّعَ شَاوُلُ وَتُكَلُّمُوا بِهَا ٱلْكَلَامِ عَلَ سَلَمَ النَّسُ وَنَعَ جِعِ ٱلشَّبِ أَصْوَاتُهُمْ بِالْكِلَّةِ عَيْدٍ فَإِذَا بِشَافِلَ مُعُيلٌ وُوَلَّةً البُّرِينَ المُثَلِ عَالَ شَاوِلُ عَالِي أَدَى الشَّبَ بِيكُونَ وَأَلْخُوهُ بِعَلْمِ أَعْلِ بَايِينَ . عِيْنِ وَمَلُ رُوحُ أَهُدِ عَلَى شَاوُلَ عِنْدَ سَمَاعِهِ هَذَا ٱلْكُلَامَ فَنَصْبَ جِدًّا عَيْنِ وَأَخَذَ وْرَيْنِ فَشَلَتُهُمَـا ۚ وَأَنْفَذَ ٱلنَّالَ إِلَى جَهِيمَ لِمُومِ إِسْرَائِيلَ يَقُولُونَ ۖ كُلُّ مَنْ لَا يَخرُجُ وَرَآهَ شَاوُلُ وَسَمُو ثِلَ هَكَمُا نِمَنَعُ بِنَقْرِهِ وَ فَوَقَ رُعْبُ ٱلرَّبِ عَلَى ٱلشَّفِ فَرَجُوا كَرُجُل وَاحِدٍ. يَهِي فَمَدُّهُمْ فِي بَاذَاقَ فَكَانَ بَنُو إِسْرَائِلَ ٱلاثَ مِنْ أَلْفِ وَجُلِ وَرَجَالُ بَهُوذَا تَلاثِينَ أَفَنَا. ﴿ يَهِينَ فَقَالُوا لِلرُّسُلِ ٱلَّذِينَ أَنَّوْهُمْ مُكْذَا تَقُولُونَ لِأَهْلِ يَابِيسَ جِلْمَادَ غَدًا يَكُونُ لَكُمْ خَلَاصٌ عِنْدَ مَا تَغَمَى ٱلنَّمْسُ . فَرَجَعَ ٱلرُّسُلُ وَأَخَرُوا أَهْلَ بَا بِيشَ فَفَرَحُوا . هِيْنِيجٌ فَقَالَ أَهْلُ يَابِيشَ غَدًا خَمْرُجُ إِلَيْكُمْ فَتَصْنُمُونَ بِنَامَا يَسُنُ فِي غُوْلِكُمْ . عِنْهِ عَلَمَا كَانَ النَّدُرَّبُّ شَاوُلُ النَّنْبُ لَاثَ فَرَقِ مَلَمَظُوا فِي وَسَعَلُوا فِي وَسَعَلُوا فِي وَسَعَلُوا فِي وَسَعَلُوا فِي وَسَعَلُوا فِي وَسَعَلَمُ مَنْ يَقَ مَنْ مَنِي اللَّهُ فَلَمْنَتُ مَنْ يَقِ مِينَمْ وَلَمْ يَبْنَ أَثَانِ مِنْهُمْ مُجْتَبِعَيْنِ. عِنْهِ فَقَالَ ٱلشَّفْ لِسَكُّونِسِلَ مَنِ ٱلَّذِي يُقُولُكُ أَشَاوُلُ عِلْكُ عَلِينًا أَخْرِجُوا ٱلْقُومَ لِتَتَلَّهُم . عِنْ هَنَالَ شَاوُلُ لَا يُعَلِّ أَحَدٌ فِي هَذَا ٱلْوَمْ لِأَنَّ ٱلرُّبِّ قَدْ أَجْرَى ٱلْيُومَ خَلاصاً فِي إِسْرَا نِيلَ . كَلِيْكُ وَقَالَ مَهُونِيلُ الشَّفْبِ حَلَمُوانِا إِلَى الْجَبَالِ لِنُبِدَدُ هُمَاكَ ٱلْمُكَ . عِنْ الْمُلَقَ كُلُّ ٱلشَّبِ إِلَى ٱلْجَبْسَال وَمَثَّكُوا هُنَاكَ شَاوُلُ أَمَامَ ٱلرَّبِ فِي ٱلْجُهَالِ وَذَهُوا هُنَاكَ ذَبَائِح سَلَامَتِ أَمَامَ ٱلرُّبِ وَفَى حَ شَاوُلُ وَرِجَالُ إِسْرَائِلَ كُلُهُمْ فَرَحَاعَظِيّا

# ألفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

عنده أم قال مَوْ يَال عَلِيم إِسْرَا يَلْ قَدْ مَعِنْ الْمَوْرَكُمْ فِي جَعِي مَا فَلَمْ إِلَى وَاقْتُ الْمُؤْمُ مِلْكَامِ وَهُلَا الْمَافَةُ فِحْفُ وَشِدَ وَهُلَا اللّهُ مَلِكَامِ وَاللّهُ مَلِكَامِ وَهُلَا اللّهُ فَعْدَ وَشَدَ وَهُلَا اللّهُ مَلْكُم وَلَا اللّهُ اللّهُ فَعْدَ وَشَدَ وَهُلَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ فَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

تناول وقال أفست أنا بتلييداً مِن أَسْمَ أَسْاطِ إِسْرائِيلَ وَعَدِينَ أَصَوْرَ عَيْرِ الْمَافَرَ عَيْرِ الْمَافرَ عَيْرِ الْمَافرَ عَيْرِ الْمَافرَ عَيْرِ الْمَافرَ عَيْرِ الْمَافرَ عَيْرِ الْمَافرَى وَمَا الْمَافِلَ عِنْ الْمَافرَى وَمُعْ الْمَافِلَ الْمَافِي وَمُعْ اللّهَ وَمَا الْمَافِي وَمُعْ اللّهَ وَاللّهَ وَقَالَ اللّهَ اللّهَ وَاللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ وَاللّهُ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ألفضل العايثر

﴿ يَهِ مُأْخَذَ صُونِيلٌ فَارُورَةَ الدُّهُن وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَقَبُّــلَهُ وَقَالَ إِنَّ ٱلرُّبُ قَدْ مُعَكَ قَايِدًا عَلَى مِرَانِهِ . وي إذا مَا وَاللَّهُ مَا أَنْهُمُ مَنْ مُنْكُم لُكُ وَجُلَانِ عِنْدَ فَلْو وَاحِيل فِي تُخْمِ بَلْيَمِينَ فِي صَفْعَ فَيُتُولَانِ لَكَ قَدْ وَجِدَتِ الْأَثْنُ أَلِي خَرَجْتَ فِي طَلَبَهَا وَقَد زَّلَكَ أَبُوكَ أَمُن آلَا ثَن وَاهُمَّ بِكَا وَقَالَ مَاذَا أَصْمَ فِي أَمْر ٱبْنِي ٠ ٢٠٠ وَإِذَا تَقَدَّمْتَ أَيْمَا وَٱنْتَهِيْتَ إِلَى ٓ الْمُوطَةِ تَابُورَ نُصَادِفُ هُنَاكَ ثَلاَتَهَ رَجَالٌ صَاعِدِينَ إلَى أَهُمْ إِلَى بَيْتَ إِبِلَ وَمُمَّ أَحَدِهِم كَلاَتُهُ جِدَاد وَمُمَّ ٱلْآخَرِ ثَلاَتُهُ أَدْغِفَ مِن أَلْجُز وَمَمّ اَلاَ مَرْ وَقُ خَرٍ . عَنْهِ نَلْسَلِمُونَ عَلَيْكَ وَيُعْطُونَكَ رَغِفَيْنِ فَالْخَا مِنْ أَيْدِيهِم . وي أُمُّ تأني إلى أَكْمَةِ أَهْ حَيثُ عَرَسُ أَلْلَسْطِينِينَ فَيكُونَ عِندَ دُخُولِكَ ٱلْمِينَةَ مِنْ خُنَاكَ أَنْكَ تُصَادِفُ جَمَاعَةً مِنَ ٱلْأَنْبِيَّةَ نَازِلِينَ مِنَ ٱلْمُشْرَفِ وَقُدَّاتُهُمْ عِدَانُ وَمُغُوثُ وَمَوْ البِيرُ وَكِنَّاوَاتُ وَهُمْ يَقَلَّوْنَ . ﴿ يَعِيمُ فَصِلَّ عَلَيْكَ رُوحُ ٱلرَّبِ وَتَشَبّأ أنْتَ مَهُمْ وَتَعِيرُ وَجُلا آخرَ . ويهج فإذا ورَفَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ ٱلآباتُ فَأَمْنَمُ مَا تُعِيبُهُ بِدَكَ لِأَنَّ أَهُ مَلَكَ . ﴿ وَأَزُلُ أَمَامِي إِلَى ٱلْجَبِّالِ فَإِنِّي سَأَزُلُ إِلَكَ مِن بَعْدُ لِأَمْسِدَ غُرَكَاتِ وَأَذْبَعَ ذَبَائِحَ سَلامَةٍ وَأَنْتَ فَالْبَتْ سَبِعَةَ أَيَّامٍ حَتَّى آتِيكَ وَأَعِلَكَ مَا تَعْنَ و فَكَانَ عِنْدَ مَا حَوْلَ مُنْكِبُهُ لِيْصَرِفَ مِنْ عِنْدِصَمُونِلَ أَنَّ أَفْهَ أَبْدَلَ قَلْبُهُ وَوَمَّتَ يَكَ ٱلْآيَاتُ كُلُّمَا فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ . ﴿ يَهِي وَأَقْبَلَ إِلَى ٱلْأَكْمَةِ فَإِذَا بَجَمَاعَةِ مِنَ ٱلْأَنْجِيَّاةَ قَدِ اَسْتُمْبُلُوهُ فَحَلَّ عَلَيْهِ رُوحُ اللَّهِ فَتَنَّأَ بَيْنَهُم . عِنْهِ فَلَمَّا رَآه كُلُّ مَنْ كَانَ يَرِهُهُ مِنْ أَمْسِ فَمَا قَبْلُ وَهُوَ يَخَبُّأُ مَمَ ٱلْأَنْهِيَّةَ قَالَ ٱلْفَوْمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَاذَا ٱتَّمَّقَ لِأَنْ قِيسِ أَشَاوَلُ أَيْمَا مِنَ ٱلْأَنْمِيَّةِ . عَنْ إِلَّا فَأَجَابُهُمْ رَجُلُ مِنْ هُنَاكَ وقالَ مَنْ أَوْهُمْ ظَذَ إِن يُقَالُ فِي ٱلْمُثَلِ أَشَاوُلُ أَيِسًا مِنَ ٱلْأَنْمِيَّةَ . ﴿ يَنْ إِلَّهُ وَلَمَّ مِنَ ٱلتَّنُو جَآهَ إِلَى ٱلمُشْرَفِ عِنْ عَلَا عَمُّ شَاولَ لَهُ وَلِنُلامِهِ أَنْ ذَعَبُناً . فَعَالَا فِي طَلَبِ الْأَثْنَ فَلَمَاكُمْ عَهِدْهَا أَيِّنَا صَلُّونِيلَ. يَعِينُ فَمَالَ عَمْ شَاوُلَ أَخْيِرْفِهَا قَالَ لَكُمَّا صَلُّونِيلَ. عَيْدٍ فَمَالَ شَاوُلُ لِمَهِ أَخَيرَا أَنَّ ٱلْأَنْنَ قَدْ وُجِدَّتْ وَلَكِنَّهُ أَمْ يُغْرِهُ مَا قَالَ لَهُ مَعُونِيلُ مِن حَدِيثِ آلُك. عَنْهُ ثُمَّ إِنَّ مَمُونِلَ أَسْتَدْعَى الشَّفْ إِلَى ٱلرَّبِ فِي ٱلْمِشْفَاةِ عِلَيْهِ وَقَالَ لِنِي إِسْرَائِيلَ حَكْمُنَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ أَمَّا ٱلَّذِي أَخْرَجَ إِسْرَائِيسلَ مِن مِصْرَ وَأَنْقَلُمْ مِنْ أَيْدِي ٱلْمِصْرِيِّينَ وَمِنْ أَيْدِي جِمِ إِلْمَالِكِ ٱلْتِي صَابَعَتْكُمْ . عِنْ إِلَى أَنْهُمُ ٱلْيَوْمَ قَدْ وَقَصْتُمْ الْمُكُمُ الَّذِي هُوَ عَلِصَكُمْ مِن جَبِمِ الْأَيَاكُمْ وَشَدَا بِدِكُمْ وَقَلْمُ لَهُ أَقَمْ عَلْنَا مَلِكًا. مَقِنُوا ٱلْآنَ أَمَامُ ٱلرَّبِ عَلَى حَسَبِ أَسْبَالِكُمُ وَعَشَائِكُمُ \* عَيْدُ ثُمُّ مَنْ مِنْ فِل جَمِعُ أَسْلِطِ إِسْرَائِسِلَ فَأَخِذَ سِبْطُ بَلْيَامِينَ. ١٤٠٠ ثُمُّ قَدُّمَ سِبْطَ بَلْيَامِينَ مِشَارِهِ وَالْحَمْنَ عَدْيرَةُ مَطرِي. وَأَخِذَ شَاولُ بْنُ قِس فَطَلَوْهُ فَلَمْ يُوجَد عَلَيْهِ فَمَا لُوا الرَّبّ أَسْاعِلَ إِلَى الرَّبِلُ إِلَى مُنَا قَالَ الرَّبُّ مُوَّذَا عَدِ الْخَبَأُ بِينَ الْأَمْنِيةِ عَلَيْ فَأَمْرُعُوا وَأَخَذُوهُ مِنْ هُنَاكَ فَوَقَفَ بَيْنَ ٱلشُّفِ فَإِذَا هُو يَرِيدُ طُولًا عَلَى ٱلشُّفِ كَأَنَّةً مِنْ كَتَف

مَكِ مُوآلَ عَادَيُهُمْ عِنْ عَلَيْ صَرَخُوا إِلَى ٱلرَّبِّ وَقَالُوا قَدْ أَيْسَا لِأَثَنَا رَكَا ٱلرَّبّ وَعَبِدْنَا ٱلْبِطِيمِ وَٱلْمَشْظُرُونَ فَأَنْقَذْنَا ٱلْآنَ مِنْ أندِي أَعْدًا إِذَا وَمَنْبِدَكَ . والم فأرسل ٱلرَّبْ يُرَبُّولُ وَبَعَانَ وَيَفْتَاحَ وَصَحُونِيلَ وَأَنْقَذَكُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَآيْكُمُ ٱلَّذِينَ حَوْلَكُمْ وَسَكَنَتُمْ مُطْسَنِينَ . ﴿ وَأَنْ مُ وَأَنْهُمْ أَنَّ كَاحَاشَ مَكَ يَنِي مَوُّنَ صَاعِدٌ عَلَيْكُم فَشُلْتُم لِي كَلَّا بَلْ لِيَفِ مَلِيَّامَكِ وَإِنَّا مَلِكُكُمُ ٱلرَّبِ إِلْمُكُم . عَيْنِهِمْ مَنَا ٱلآنَ مَلَكُكُم ٱلَّذِي اَعْتُرَامُ وَعَلَلْمُ قَدَا أَعَامُ الرَّبُّ عَلَيْهُمْ مَلِكَا ، عَمِيعُ فَإِنَّا أَشَّهُمُ الرَّبُ وَعَبْدَغُوهُ وَسِمَتُمْ تِقَوْلِهِ وَلَمْ تَعْمُوا أَمْرُهُ وَاتَبْنُمُ الرَّبِ إِلَّكُمْ أَنْتُمْ وَكُونُ الَّذِي عِلْفَ عَلَيْكُمْ، عَنْهُ وَإِلَّا فِإِلَّمُ إِنْ لَمْ أَسْمُوا قَوْلَ الرَّبِ إِلْمُكُمْ وَصَعْبُمْ أَمْرُهُ مَكُونُ مِنْ الرَّب عَلَيْكُمْ كَا كَانَتْ عَلَى آبَا يَكُمْ . عِلَيْهِ وَالْآنَ فَاصْلُوا وَانْظُرُوا هٰذَا الْأَصْرَ السَّلِيمَ الَّذِي ٱرَّبُّ مَانِهُ أَمَامَ عُيُونَكُمْ . ﴿ وَهُمْ الْمِيسَ ٱلْيُومَ حَمَادُ ٱلْمُنْطَةِ فَأَنَا أَدْعُو الرَّبِّ فَخِيبَ رُغُودًا وَمَطَرًا فَتَطَلُّونَ وَرَّوْنَ مَا أَعْظَمَ شَرَّكُمُ ٱلَّذِي صَنْعَتْوُهُ فِي عَنْيَ ٱلرَّبِ حَيثُ طَلَبُتُمْ كُمُ مَلِكًا ﴿ كَلَيْكِ ثُمُّ صَرَحَ صَمُونِيلُ إِلَى الرَّبِّ فَأَحَدَثَ الرُّبُّ دَعُودًا وَمَطَرًا فِي ذلِكَ ٱلْيَزْمِ عَلَيْكُ فَعَافَ الشُّبُ كُلُّهُمْ مِنَ ٱلرَّبْ وَمِنْ مَكُونِيلَ خَوْفًا شَدِيدًا وَقَالَ جَمِيمُ ٱلصُّب لِعَمُونِيلَ صَلَّ لِأُجْلِ عَبِيكَ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَمْكَ لِكُلَّ غُوتَ لأَنَّا قَدْ زِدْنَا عَلَى جِيرِ خَطَابَانَا مُوا حَبْثُ طَلَبًا فَامَلِكًا ﴿ يَهِمْ فَقَالَ صَوْنِيلُ لِشَفْ ِ لَاتَخَافُوا أَنْكُمُ قَدْ فَلَتُمْ هٰذَا ٱلذَّرُّ كُلَّهُ وَلَكِنْ لَا يَحِيلُوا عَنِ ٱلْبِهِجِ ٱلرَّبِ بَلِ ٱعْبُدُوا ٱلرَّبُّ مِن كُلُّ غُلُوبِكُمْ ﴿ وَلِمَا عَالُوا إِلَى ٱلْأَبَاطِيلِ ٱلَّتِي لَا تَنْهَمُ وَلَا تُخْلِصُ لِأَنَّهَا بَاطِلَةُ ﴿ وَلَا يَخْلُوا إِلَّ الرَّبُ لَا يَخَذُلُ شَنَّهُ مِنْ أَجُلِ أُسِّي النَّظِيمِ لِأَنَّ الرُّبُّ أَمَّتُ أَنْ يَجُلَكُمْ لَهُ شَعْاً. وَأَمَّا أَمَّا فَكُنُ لِي أَنْ أَخْطَأَ إِلَى الرُّبِّ وَأَرُّكُ الصَّلَاةَ مِنْ لَنَيْكُمُ وَلَكِنّى أَعَلَمُكُمُ ٱلطُّرُقُ الصَاحِلَةَ ٱلسُسْتَقِيمَةَ • عِنْهِ وَأَنْتُمْ فَأَتَّقُوا ٱلَّابُ وَأَعْدُ وه يَحَوَّمِ مِنْ كُلُّ فَلُوبِكُمْ لِأَنْكُمْ تَرَوْنَ ٱلْسَطَّائِمَ ٱلَّتِي سَنَهَا مَمْكُمْ ﴿ يَنْكُ وَإِنْ ضَلَتْم سُواً فَإِنُّكُمْ ۖ مَلِكُونَ أَنْتُم وَمَلَكُكُم جَمِا

#### ألفصل الثالث عشر

ويه وكَانَ شَاوُلُ أَبْنَ سَنَةٍ فِي مُلْكِهِ وَمَكَ سَنَيْنَ عَلَى إِسْرَائِيلَ . ويه وَالْخَسَ شَاوَلُ لِنَفْ عِلاَتَهُ آلَاتِ مِنْ إِسْرَائِيلَ فَكَانَ مَسَهُ أَلْمَادِ فِي مِنْكَاشَ وَجَبِلِ بِيتَ إِلَى وَمَعَ ثُونَاتَانَ فِي جَبْعَ بَنْيَامِينَ أَلْفُ وَصَرَفَ بَيْيَةَ ٱلشَّمْبِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَيْتِهِ. كان فَضَرَبَ يُو فَاتَانُ عَرَسَ ٱلْفَلِسُطِينَ فِي جَبْعَ وَسَعِمَ أَهُلُ ظَيْسُطِينَ. وَنَعَعَ شَاوُلُ فِي ٱلسُّودِ فِي ٱلْأَدْسِ كُلِّهَا وَمَالَ لِيَسْمَ ٱلْبِهُمَا نِيُّونَ . كَانْ مَنْ مَنِمَ جَبِيمُ إِسْرَائِيلَ وَقِيلَ لَمُّمْ إِنَّ شَاوُلُ قَدْ صَرَبَ عَرْسَ الْفَلِسَطِينِينَ وَإِنَّ الْفَلِسَطِينِينَ كَارِهُونَ لِإِسْرَا يَبل مَا يَجْمُ ٱلصَّبُ وَدَّا شَاوُلَ فِي ٱلْجِهَالِ. عَنْ وَأَجْمَ ٱلْكِسْطِينَوْنَ لِعَادَبَةِ إِسْرَائِلَ كَلَا أَوْنَ أَلْفَ مَرَكَةِ وَسِنَّةُ ٱلَّافِ فَارِسِ وَشَعْبُ مِثْلُ ٱلزُّمْلِ ٱلَّذِي عَلَى سَوَاحِلِ ٱلْجَر فِي ٱلْكُثْرَةِ وَصَعِدُوا وَعَنْكُرُوا فِي مِنْكَاشَ شَرْقٍ ، بَيْتَ آوِنَ . عَنْ الْمَا دَأَى رِجَالُ إِسْرَانِيلَ أَنَّهُمْ فِي مَنْكِ لِأَنَّ ٱلشُّفَ تَضَايَعُوا أَخْتَا الشُّفُ فِي ٱلْمُعَادِ وَٱلْعَيَاض وَٱلسُّمُودِ وَٱلْأَرَاجِ وَٱلْآَادِ عَنَيْ وَجَازَ مَوْمُ مِنَ ٱلْبِرَانِينَ ٱلْأَدْدُنَ إِلَى أَدْضِ جَادٍ وَجِلْمَادَ وَكَانَ شَاوَلُ بَعْدُ مُفْيًا فِي ٱلْجَجْالِ وَٱلشَّفْ كُلَّهُ يُزَّتَدُ وَوَآهُ أَ. يُحْجَعُ فَمُكَّتَ سَبَّةَ أَيَّامٍ بِحَسَبِ مِبَادٍ صَوْنِيلَ فَلَمْ يَحِي صَوْنِيلُ إِلَى ٱلْجِنْبَالِ وَتَفَرَّقَ ٱلشَّفْ عَنْ شَاوُلَ . ﴿ يَهِ إِنَّهُ أَنَّالُ شَاوُلُ قَدْمُوا لِي ٱلْخُرَفَ ۚ وَذَائِحُ ٱلسَّلَامَةِ وَأَصْمَدَ ٱلْخُرَفَة كِنْ إِلَى مَا أَمْرَعُ مِنْ إِسْسَادِ ٱلْفُرَقَةِ إِذَا صَوْنِيلَ فَذَ أَقْبَلَ فَحَرَجَ شَاوَلُ عَلَانِهِ وَٱلتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ ﴿ عَلَيْهِ فَمَالَ مَنُونِيلُ مَاذَا فَلَتَ . فَعَالَ شَاوُلُ دَأَيْتُ ٱلصَّف يَفَرُنُونَ عَنِي وَأَنْتَ لَمْ تَأْتِ فِي أَيَّامِ الْبِيَادِ وَٱلْلَسْطِينُونَ كَتِسُونَ فِي مِنْكَاشَ عِنْكَ تَلْتُ اَلْأُنَّ يَنْزِلْ ٱلْقَلِسَطِينُونَ إِلَى إِلَى الْمِجْعَالِ وَأَمْ أَصَدَّعْ إِلَى وَجْوِ ٱلَّذِبْ فَأَكْرَهْتُ تَفْسِي وَأَصْمَدُتُ ٱلْفُرَقَةَ ، عِلَيْهِ فَقَالَ صَمُونِيلُ لِشَاولَ إِنَّكَ بَحَنَاقَةِ فَمَلْتَ حَيْثُ لَمَ تَخْفَظُ وَسِيَّةَ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ ٱلَّتِي أَوْسَاكَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ كَانَ ٱلْآنَ قَدْ أَقَرَّ مُلْكُكَ عَلَى إِسْرَائِيلَ

لله وأقره ألرب المنهجة فأما الآن قلا بدوم مُلكك لأن الرب قد اختار أد أجلا على وقل عليه وأقرة ألرب أن يكون ربيب على قبله الأنك أرب قد اختار ألرب الرب المنهجة وأقره ألرب أن يكون ربيب على قبله الأنك أم تختفظ ما أمرك الرب به المنهجة وقام من وفاح وقام من وفاح المنهجة بنايس والمنهجة المنهجة وقبل والمنهجة وقان خاول ولا ناتان المنه ومن منها من على الفر المن منهجة المنهجة والمنهجة وا

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعَ عَثَرَ

كالله وفي ذات يوم قال يُعَالَلُ بن شاول يفلكم المُليل سِلاَمه عَلَمُ مَنْزُ إِلَى عَرْسِ الْهَلِسَطِينَةِ مِنْ أَلْذِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْمِبْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعِلِم أَبَاهُ. عِنْ وَكَانَ شَاوُلُ مُعَيّا بأَصْبَى بِمْ تَحْتَ شَجَرَةِ رُمَّانٍ فِي غِرُونَ وَكَانَ مَمَهُ نَخُوْ مِنْ سَتْ مِنَّةٍ رَجْلٍ. ٢٠٠٠ وَكَانَ أُحِيَّا بْنُ أَحِيطُوبَ أَخِي إِيكَا يُودَ بْنِ فِغَاسَ بْنِ عَالِيَ كَاهِنَ ٱلرَّبِ فِي شِيلُوَ لَابِسَا أَفُودًا . وَلَمْ يَكِنُ الشَّعْبُ يَعِلَمُونَ أَنَّ يُومَا لَكَ قَدْ ذَهَبَ . عَنْ يَعِي وَكَانَ بَيْنَ الْمَارِ أَلْق أوادَ يُومَا لَكُ أَنْ بَنْلُرَهَا إِلَى عَرْسِ ٱلْقَلِسْطِيلِيْنَ سِنْ مَخْرَةِ بِن لَهٰذِهِ ٱلِجَنَةِ وَسِنَّ مَخْرَةٍ مِن يَك أَلِجَةِ أَسْمُ ٱلْوَاحِدَةِ يُوسِيصُ وَآسَمُ ٱلْأَخْرَى سَانَةُ . ﴿ وَالسِّنَّ ٱلْوَاحِدَةُ فَا يُسَتَ مِنْ جِوَ النَّمَا لَو مُقَالِلَ مِنْكَامَلُ وَالْمُلْرَى مِنْ الْجُنُوبِ مُصَائِلَ جَيْمٌ . عَيْمِ قَالَ يُعَالَنُ لِلنَاامِ الْخَامِلِ سَلَامَهُ مَلْمٌ نَنْزُ إِلَى عَرْسَ أُولَاكَ الْتُلْفِ لَسَلَّ الرَّبُّ يُمْرى لَنَا عَلَا لِأَنَّهُ لَا يَسْرُ عَلَى الرَّبِّ أَنْ يُعَلِّسَ بِالْمَدِ ٱلْكَثِيرِ أَوِ الْمُلِيلِ. عِنْ عَمَّالَ لَهُ حَامِلُ سِلَاحِهِ أَمْنَمُ كُلُّ مَا فِي نَفْسِكَ وَتَعَدُّمْ وَمَا نَذَا مَلَكَ كَا غَيِثْ . عِيمِع فَال عُمَّاكُنْ نَنْبُرُ إِلَى ٱلْقُومِ وَلُنَائِمِرُ لَمْمَ أَنْفُسَنَا عَلَيْكِ فَإِنْ فَالُوا لَنَا مِقَاحَتُي نَصِلَ إِلَيْكُمَا وَمَنْ ثَابِيْنِ وَلَا تَصْمَدُ إِلَيْهِمْ . عَيْنِي وَإِنْ قَالُوا لَنَا أَصْمَدًا إِلَيْنَ أَصْمَدُ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ يُكُونُ ۚ قَدْ دَفَهُمُ إِلَى أَبِينِا وَهُنَا يَكُونُ عَلَيْهُ لَنَا . عِنْ عَأَظُرَا أَنْفُهُمَا لِغَرَس ٱلْمُلْسَطِيْتِينَ فَتَالَ ٱلْمُلِسَطِينِيُونَ هُوَذَا ٱلْمِرْاَيْيُونَ خَادِجُونَ مِنَ ٱلْجَرَةِ ٱلَّتِي ٱخْتَبَارُوا فِيهَا. ﴿ إِنَّا وَهَالَ رَجَالُ ٱلْحَرَسِ لِيونَاكُنَ وَٱلْفَلَامِ ٱلْحَلِيلِ سِلَاحَهُ تَمَالُهَا إلَيْنَا نُطْبِئُكُمَّا أَمْرًا وَ فَتَالَ مُعَامَّلُ خَالِسِ لِ سِلَاحِهِ أَصْمَدُ فِي أَرَّى لِأَنَّ أَرَّبُ قَدْ وَفَهُمْ إِلَى يَد إِسْرَايْلَ . عِلَيْهِ وَصَعِدَ يُوْنَانَانُ عَلَى يَدَيْهِ وَدِخَلِيهِ وَحَامِلُ سَلَاحِهِ وَرَأَهُمْ فَسَقَطُوا بَيْنَ يَدَىٰ مُعَاتَانَ وَكَانَ حَادِلُ سَلَاحِهِ يَقُتُلُ وَزَّآهُ أَ . عَنْ وَكَانَتِ ٱلْمُتَمَّةُ ٱلْأُولَى ٱلْتِي عَلِهَا يُونَا مَّانُ وَحَامِلُ سِلَاحِهِ نَحُو عِشْرِينَ دَجُلًا فِي نَحْوِ يَصْفِ تَلْمَ فَدَانِ أَرْض كَيْنِي فَلُ ٱلزُّعْبُ فِي ٱلْحُدُّ فِي أَصْعُرْ آ وَفِي جِيمِ ٱلشَّفِ وَٱدْ تَعَدَ ٱلْحُرْسُ وَٱلْحُرْبُونَ أَيْمًا وَارْتَجَتِ الْأَرْضُ وَكَانَ كَأَنَّا وَمَ رُعْبُ مِنْ لَدُنِ أَلْدِ. عِنْ وَالْتَقَتْ رَبِيةٌ شَاوُلَ أَلِّتِي فِي جَبْعَ بَلْيَامِينَ فَإِذَا بِالْجُنْهُودِ يَضَلُّ وَيَذَهَبُ شَكَاً . عَيْهِ فَقَالَ شَاوُلُ إِنشَفِ أَنَّيْنَ مَنَّهُ آفَتُهِدُوا وَأَ خَلْرُوا مَنْ غَابَ مِنْ عِندِنَا فَأَفَتَقُدُوا فَإِذَا مُونَانَانُ وَحَليلُ سِلَاحِهِ لَيْسًا هُنَاكَ . عَنْهُمْ فَقَالَ شَسَاوُلُ لِأَجَّا هَلْمُ بَاثُوتِ آهْدِ لِأَنَّ تَابُوتَ آهْدِ كَانَ مَمَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ: ١٤٢٥ وَأَمَّ بَفُرُغُ شَسَاوُلُ مِنْ كَلَامِهِ مَمَ ٱلْكَاهِنِ حَتَّى أَخَذَ بَيْرَايِدُ ٱلصَّحِيحُ ٱلَّذِي فِي عَلَّةٍ ٱلْفَلِسَطِينَيْنِ وَبَكَاثَرُ فَقَالَ شَلوُلُ لِمُكَامِنِ مَكْ يَدَكَ . عَنْهُ وَهَفَ شَاوُلُ وَجِيمُ ٱلثَّبِ ٱلَّذِينَ مَدَ وَجَأَاوا إِلَّ

اَنْ نِيرِ عَبْرِ عَالَىٰ عِنْ إِنْ وَعَلَىٰ فِيسُ أَوْ شَاوَلَ وَقِيرُ أَنْهِ أَنْفِرُ الْمِيَّا اِنْفِيلَ عَ عَرْبُ شَدِيدَةً عَلَى الْفَلِسْطِينِينَ كُلُّ أَيَّاءِ شَاوَلَ ، وَكَانَ شَاوَلَ كُلُمَا وَأَى وَلَهُلَا جَبُرًا أَوْذَا لِمُسْتَقِّةً إِلَيْهِ

#### ألفضل آلخامس عشر

بحييج وَوَالَ صَوْلِلَ لِنَاوَلَ أَنَا ٱلَّذِي أَدِسلَنِي ٱلرَّبِّ لِأَمْسِحَكَ مِلْكًا عَلَى شَمْهِ عَلَى إسرائيل فأسم الآن قول الرب بين مكنا يقول دب الخلود قد افتقدت ما صَنَعَ عَالِينَ بِإِسْرَا لِلَ وَكَيْفَ وَقَفُوا لَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ عِنْدَ غُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ ، ﴿ إِنْ فَهُمْ مَا لُمْ ٱلْآنَ وَأَصْرِبْ عَمَا لِنَ وَأَنْسِلْ جَمِعَ مَا لَهُمْ وَلَا تَعْتُ عَنْهُمْ بَلِ ٱقْتُلِ ٱلرِّجَالَ وَالسَّآةُ وَٱلصِّبْيَانَ وَٱلرُّضُمُ وَٱلْبَرْ وَٱلْغَنَمَ وَٱلْإِسِلَ وَٱلْحَبِيرَ ، ﴿ وَهِي فَادَى شَاوُلُ ٱلشَّمْ وَأَحْصَاهُمْ فِي طَلَائِمْ فَكَانُوا مِنْنَي أَلْفِ رَاجِلِ وَعَشَرَهُ ٱلَّافِ رَجُلِ مِنْ يَهُوذًا. وَ وَالْ مَاوُلْ إِلَى مَدِينَةِ مَالِنَ وَكُنَ فِي ٱلْوَادِي . وَعَلَ مَاوُلْ الْمُعَالَيْنَ أَذْهَبُوا ٱنْصَرِفُوا وَٱنْزِلُوا مِنْ بَيْنِ ٱلْسَالِقَةِ لِلْلَا أَهْكَكُكُمْ مَسْمٌ وَأَنْتُمْ قَدْ صَنَعْتُم رَحْتَ إِلَى جَمِع بِنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدُ خُرُوجِمْ مِنْ مِصْرٌ . فَخَرَجَ ٱلْفَيْنُونَ مِنْ بَيْنَ عَالِقَ . جِينِ وَضَرَبَ شَاوَلُ عَمَالِينَ مِنْ حَوِيلَةً إِلَى حَدْ شُودَ ٱلَّتِي فَالِلَهَ مِصْرَ جِينِي وَأَخَذَ أَجَاجَ مَلِكَ مَمَالِقَ حَيًّا وَأَبْسَلَ شَمْهُ أَجْمَ بِحَدِّ ٱلسَّيْفِ. ﴿ يَهِيْجٍ وَعَفَا شَاوُلُ وَٱلشَّب عَنْ أَحَاجٍ وَعَنْ خِيَادٍ ٱلْفَنَمِ وَٱلْقِرْ وَكُلِّ سَمِينِ وَٱلْخَلَادِ وَكُلُّ مَا كَانَ جَيْدًا وَلَمْ يُحبُّوا أَنْ يُسِلُوهَا وَلَكُنْ كُلُّ مَا كَانَ حَقِيرًا مَهْرُولًا أَسِلُوه . عَيْنِي فَكَانَ كَلَامُ ٱلرَّبِ إِلَى صُولِلَ قَائِلًا كِلَيْنِيكِ إِنِّي قَدْ مُدَمَتْ عِلَى إِقَامَتِي شَاوَلُ مَلِكًا لِأَنَّهُ مَالَ عَن أَتَبّاعِي وَأَمْ يْفِمْ كَلامِ، فَمَثَنَّ عَلَى صَوْلِيلَ وصَرْحَ إِلَى ٱلرَّبِ كُلُّ لَلِهِ . ١ عَنْ الْمُ حَمَّوْ بُلُ فِي ٱلصَّاحِ الفَّاءَ شَاوُل فَأَخْبَرَ صَمُونَيْلِ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ شَاوَلَ قَدْ أَقَى ٱلْكُرْمَلَ وَهُوذَا قَدْ نَمَت النَّف الْمُ إِوْ أَنْنَى وَعَبَرَ نَازِلًا إِلَى أَلْجِهَالَ وَأَلَى صَلَّوْ بِلْ شَاوُلَ فَإِذَا هُوَ إِحْمَد غُرَفَةً لِلرَّبِ مِنْ خِيَادِ ٱلْنَسِيةِ ٱلْتِي غَنِهَا مِنْ عَالِقَ . ١١٤ فَلَمَّا صَادَ صَوْلِلَ إِلَى شَاوَلَ قَالَ لَهُ شَاوَلُ مُبَارَكُ أَنْتَ لَدَى ٱلرَّبِ إِنِّي قَدُ أَقَّتُ كَلَامَ ٱلرَّبِ. ١ عَلَيْمُ قَال صُمُونِيلَ فَا هَذَا الصَّوْتُ صَوْتُ ٱلْنَهَمِ ٱلَّذِي فِي أَذُنِّي وَصَوْتُ ٱلْمَرِ ٱلَّذِي أَنَا سَامِمٌ . كالله عن السفاول منذ أو ابها مِن تمالِيق لأنَّ ألشُّم لِهَ عَنوا عَن حَسَادِ ٱلْفَهُم وَٱلْكُمْرِ لِنَذْ بَحُوا الرَّبِ إِلَمْكَ وَأَلْبَاقِي أَبْسَلَاهُ . جِنْ يَعْمَالَ صُونِيلَ لِشَاوُلُ مَهْ حَتَّى أُخْبِرَك عِ كُلُّتَنِي بِهِ ٱلرَّبُّ فِي هَٰذَا ٱقَالِم . فَقَالَ لَهُ شَاوُلُ تُكُلِّم . عَيْنِيْ فَقَالَ مَعُونِيلُ لِشَاوُلَ كُنْت حَدِدًا فِي عَنِي نَفْسِكَ فَصِرْتَ وَأَمَّا لِأَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ وَمَسَحَكَ ٱلرَّبُّ مَلَكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ. ﴿ كُنْ إِنَّ وَقَدْ وَجَهَكَ ٱلرُّبُّ فِي طَرِيقِ وَقَالَ لَكَ ٱلْطَلِقُ وَأَبِيلُ عَالِقَ ٱلْحُطَأَةُ وَفَا يَلْهُمْ حَتَّى يَفُنُوا بِيَنِينَ فَلِمَ لَمُ تَشَمُّ لِصَوْبُ ٱلرَّبِّ وَمِلْتَ إِلَى ٱلْمُنْيَةِ وَعَلْتَ النَّهُ فِي عَنِي الرَّبِ . عَنِي خَالَ شَاول لِعَنُو سُلَ قَدْ سَعِمْ الصَّوْتِ الرَّبِ وَا نَعْلَل مُن فِي الطَّرِينَ الَّتِي وَجْهَنِي ٱلرَّبِّ فِيهَا وَجِلتُ بِأَجَاجَ مَلِكِ عَمَالِينَ وَٱلْمَمَالِقَةَ أَبْسَلُهُمْ كُنْ أَنْ أَلْتُمْ مِنَ ٱلنَّهِ عَمَّا وَبَعْرًا خِيَادَ ٱلْمِسَلِ لِيَدْيَمُوا لِرَّبِ إِلَٰكَ فِي ٱلْجِبَالِ. ١٤٠٤ فَعَالَ مَمُونِيلُ أَزَّى الرَّبُّ لِسَرُّ بِٱلْفُوْقَاتِ وَالدَّبَانِيمِ كَمَّا لِسَرُّ بِالطَّاعَةِ لِكُلَامِ ٱلزَّبِ. إِنَّ ٱلطَّاعَةَ خَيْرٌ مِنَ ٱلذَّبِيفَةِ وَٱلْإِصْلَةَ أَفْضَلُ مِنْ نَحْمُ ٱلْكَبَاشِ. كَلُّونَ المُّرُّدُ كَفُطِيتُهِ ٱلْمِرَافَةِ وَٱلْمِنَادَكَا لُوَثَنِ وَٱلْتُرَافِيمِ . فَالْآنَ عِا أَنُك دَذَلَتَ كَلَامَ ٱلرَّبِ فَقَدْ رَذَلَكَ ٱلرُّبُّ مِنَ ٱلْمُكِ . ١٠ فَقَالَ شَاوُلُ لِصَوْرِيلَ قَدْ خَطَلْتُ حَيْثُ تَمَدَّيْثُ أَمْرَ ٱلزَّبِّ وَكَلَامَكَ لِأَنِّي خِفْتُ مِنَ ٱلشَّبْ وَسَمِنتُ لِعَوْتِهِمْ ﴿ يَهِمُ فَأَغْرِ ٱلْآنَ خَطِيلِتِي وَأَرْجِعُ مَنِي فَأَسْعُدَ لِلرَّبِّ. ﴿ يَهِمُ عَثَالَ صَمُونِلَ لِشَاوْلَ لَا أَرْجِمُ مَمَكَ لِأَنَّكَ رَذَكْ كَلَامَ ٱلرُّبِ وَقَدْ رَذَلَكَ ٱلرُّبُّ عَنْ أَنْ تُكُونَ مَلِكًا عَلَى إِسْرَايْلِ . عَنْ وَتَعَوَّلَ مَكُونِلُ لِنَصَرفَ فَأَخَذَ شَاوُلُ بِطرَفِ رَدَّآنِ فَأَنْتَقَ . و الله مَعُونِلُ سَيَشُقُ الرَّبُّ مُلِّكُةً إِسْرَائِلَ عَلَكَ الْيَوْمَ وَيَدْفَعُهَا إِلَى صَاحِبك ٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ﴾ وَإِنَّا فَإِنَّ بَهَا ۚ إِسْرَاثِيلَ لَا يُكْذِبُ وَلَا يَدَمُ لِأَنَّهُ لِيسَ إِنْسَانًا

ٱلْمُرْكَةِ فَإِذَا بِسَيْفِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى صَاحِبٍهِ وَكَانَ آفْتِلَاهُ عَظِيمٌ جِدًا . ﴿ إِنْهَ مَ أَيْمًا إِلَى مَنْ كَانَ مَعَ شَاوُلَ وَيُونَاتُكُ مِنْ إِسْرَائِسِلَ ٱلْيِبْرَانِيْونَ ٱلَّذِينَ كَانُوامَعَ الْلَسْ طِينِينَ مِنْ أَسْسِ فَا قَبْلُ مِّنْ صَدِدُوامِهُمْ إِلَى الْخُذَّةِ مِنْ حَوَالِهِمْ. يَجْ إِلَا وَتِعَ جِيعُ دِبَالِ إِسْرَائِلِ ٱلْمَيْنَ ٱخْتَالُوا فِي جِبَل أَفْرَائِيمَ بَيْزِيَةِ ٱلْكِسْطِينِينَ فَأَصْنُوا إِلَيْهِمْ هُمْ أَيْمًا لِكُرْبِ مُسَادُ مَمْ شَاوُلَ نَحُو عَصَرَةِ ٱلْآفِ رَجُلِ • ﴿ وَخَلَصَ ٱلرُّبُّ إِسْرَافِيلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ وَٱنْقُلَتِ ٱلْحُرْبُ إِلَى بَيْتَ آوِنَ • 33% وَتَسْانِقَ رِجَالُ بِسْرَانِيْلَ فِي ذَلِكَ ٱلْنُومُ لِأَنَّ شَاوُلَ حَلَّفَ ٱلشَّفِ وَقَالَ مَلْمُونُ ٱلرَّجِلُ ٱلَّذِي يَذُوقُ طَلَمَا إِلَى ٱلْمُسَاءَ حَتَّى أَتَيْمَ مِن أَعَرَّانِي ظَمْ يَذْقِ ٱلشَّبُ كُلُهُمْ طَمَامًا · عَيْبِيمْ وَأَخْبَلَ مَحَلُّ الشَّبِ إِلَى الْغَابِ وَكُانَ عَلَى وَجَهِ أَلْمُثَلِ عَسَلُ ﴿ يَجَلُّ وَوَخَلَ ٱلشَّبِ فِي العَلِي ظِوْا الْنَسَلُ يَسِبِلُ ظَلْمُ يَضِرُ أَحَدُ أَنْ يَمَّدُ يَوْهُ إِلَى فِيهِ لِأَنْ ٱلشَّبَ عَالُوا مِن ٱلْبِينِ. وَإِنَّا فَأَمَّا يُونَانَانُ فَلَمْ يَكُنْ سَامِمًا حِينَ حَلْفَ أَيُّوهُ ٱلشَّفَ فَدُ طَرَفَ ٱلْفَعَا أَلَى بِيدِهِ وَخَسَبًا فِي سُهِدِ ٱلسَّلِ وَرَدُّ يَدَهُ إِلَّى فِيهِ فَأَخْلَتْ عَنْسَاهُ . ١٠٠٤ فَكُلُّمهُ رَجْلُ مِنَ ٱلنَّمْبِ وَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ حَلَّفَ ٱلشَّفْ وَقَالَ مَلْمُونٌ ٱلرَّجْلُ ٱلَّذِي مَذُوقٌ ٱلْيُومَ طَلَمُ الأَنْفُ فِي الْمُرَا وَ مِنْ إِلَيْهِمْ فَسَالَ لِمَانَانَ قَدْ أَقَلَقَ أَلِي ٱلأَرْضَ أَظُرُوا كَفَ أَخَلَتْ عَيْنَايَ لِأَنِّي ذُفْتُ قَلِلًا مِنْ هَٰذَا ٱلْسَلِ ٢٠٠٨ فَكَفَ بِٱلْحَرِي لَوْ أَكَلَ ٱلشُّفُ ٱلَّذِمُ مِنْ غَيِّمَةِ أَعْدَآتِهِمِ ٱلِّتِي أَمَاهِهَا أَفَا كَانَتِ ٱلْآنَ صَرَبَهُ أَعْلَمُ عَلَى ٱلْعَلَىٰ طِينِينَ . عِنْ اللهِ وَصَرَبُوا ٱلْعَلِسَ طِينَةِينَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ مِنْ مِنْكُاشَ إِلَى أَوْلُونَ وَأَغْيَا ٱلنَّفُونِ جِدًّا وَ عِلَيْهِ وَلَارَ النَّفُ إِلَيْتِ وَأَخَذُوا غَنَّا وَبَعْرًا وَغُولًا وَدَعُوا عَلَى ٱلأَدْضَ وَأَكُلُ ٱلشُّمْبُ بِالدُّمِ. جِينِهِمْ فَأَخْرِ شَاوُلُ وَقِيلَ لَهُ فَدْخَعِلِي ٱلشَّمْبِ أَمَامَ ٱلرَّبَ لِأَنَّهُمْ أَكُلُوا بِٱلْدُمْ. فَقَالَ شَاوُلُ قَدْ تَمَدَّيْتُمْ فَدَعْرَجُوا إِلَى ٱلْيَوْمَ صَعْرة غَطْيَةً . كَنْ وَقَالَ شَاوْلُ تَفَرَقُوا فِي ٱلشَّمْبِ وَقُولُوا لَهُمْ لِيُقَدِّمُ إِلَى كُلُّ وَاحِدٍ بَفَرَهُ وَعَلَهُ وَآذَبَكُوا هَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَظَالُوا إِلَى الرَّبِّ وَتَأْكُلُوا بِالدُّم . فَعَدَّمَ الشَّف كُلُّ رَجُل مِنْهُ وْرَهُ يَدِهِ فِي بَلْكَ ٱللَّيْلَةِ وَذَيْخُوا هَنَاكَ . ﴿ يَهِيْ فَاوْلُ مَذَبَّكَا لِرَّبِّ وَكَانَ لُّولَ مَذْتِح بَنَاهُ لِلرَّبِ • ﴿ يَهِيْكِمْ وَقَالَ شَاوَلَ لِنَذَلُ عَلَى أَثْرَ ٱلْفَلْسَطِينِينَ لَلْا وَنَهَيَّهُمْ إِلَّى صَوْدُ ٱلصَّبَاحِ وَلَا نُبْقِ مِنْهُمْ دُجُلا . فَتَالُوا ٱفْسِلْ مَا يَحْسُنْ فِي عَيْنِكَ . فَسَالَ ٱلْكَعَامُ لِنَقَدُمْ إِلَى هُنَاكَ إِلَى أَهْدِ. ﴿ يَهِيْ ضَالَ شَاوَلَ أَهُمْ هَــَلَ أَزُلَ وَرَّآهُ ٱلْكَسْطِينِينَ هَلْ تَدْفُهُمْ إِلَى أَيْدِي إِسْرَائِيلَ. طَمْ يُجِبُهُ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ . وَيَنْهِمُ ظَالَ شاول تعتموا إلى هُنايا جَمِع وجُوهِ الشَّعِي وتَعَرَّفُوا وَانظُرُوا مِ كَانَتِ الْخُطِيةُ الْتُومَ كَلُّهُمْ فَإِنَّهُ حَيُّ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي خَلْصَ إِسْرَائِيلِ وَلَوْ كَانَتْ فِي يُونَالِنَ ٱبْنِي كَيُونَ مَوْنًا. ظَمْ بِكُنْ مَن نَجِيبُهُ مِن كُلِّ ٱلشُّعْبِ ، عَلَيْهِ خَالَ طِبِيعِ إِسْرَائِيلَ كُوفَا أَنْمُ فِي نَاحِيَةٍ وَأَمَّا وَأَنْنِي يُعَالِمُنْ فِي نَاحِيَةٍ . فَقَالَ ٱلنَّمْبُ مَا حَسْنَ فِي عَيْنِكَ فَأَصْنَمُهُ . يُرَيِّع فَقَالَ صَاوُلُ لِلرُّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيسَلَ أَبِنَ ٱلْحَقِّ . فَلَيْعَدَ لِوَنَاكُكُ وَشَسَاوُلُ وَغَرْجَ ٱلشُّفُ كال صَاوُلُ الْمُرْعُوا بَنِن وَبَيْنَ يُونَاكَانَ آبِني فَأَخذَ يُونَاكَانَ . عَنْ فَمَالَ عَاوُلْ لِيُونَاكِنَ أَخْرُنِي مَا مَنْتَ ، فَأَخْبَرُهُ يُونَاكُنْ وَقَالَ ذُمَّتْ ذَوْقًا بِأَسِ الْمَسَا أَلِّي يَدِي قَلِلَ عَسَلِ فَهَا أَنْوا أَمُوتُ . كَيْنَ إِنَّ فَالْ شَاوُلُ مُكْذًا يَضَمُ اللَّهُ وَمُكْذًا مَرِيدُ إِنَّكَ غُوتُ مَوْمًا يَا يُونَامَلُ . يَحْيَيْ فَقَالَ الشَّفْ لِشَاوِلَ أَغُوتُ يُونَامَّانُ الَّذِي أَيْرَى هَذَا ٱلْخَلَاصُ ٱلْطَلِيمَ فِي إِسْرَائِيلَ . حَاشَ . حَيُّ ٱلرَّبُّ إِنَّهُ لَا تَسْفُطُ شَمَرَةُ مِنْ وَأَسِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ لِأَنَّهُ تَمِلَ مَمَ أَفَدُ فِي هَٰذَا ٱلْيَوْمِ . وَتَحْيَى ٱلشَّفْ يُونَاكَنَ وَلَم بِشُعَلْ. وَ اللَّهُ مُكُنُّ شَاوُلُ عَنَ الْفَلِسْطِينِينَ وَأَنْمَرُفَ أَفْلَسْطِينُونَ إِلَى مَكَانِمُ . ﴿ وَوَلَى شَاوُلُ الْلُّكَ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَحَادَبَ كُلُّ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ مِنَ ٱلْأَعْدَآءَ مِنَ الْوَآبِينَ وَبِني عَمُونَ وَالْأُدُومِينَ وَمُلُوكِ صُوبَةَ وَالْعَلْسُطِينِينَ وَكَانَ حَنْمَا أَتَّجَهَ ظَافرًا. وَهُولَ بِأَنِي وَضَرَبَ عَمَالِينَ وَأَنفَذَ إِسْرَائِيلَ مِنْ أَيدِي نَاهِيهِم . عَنْ وَكُانَ بْعُوشَاوْلَ عُوْالِلَ وَيشوي وَمُلْكِيشُوعَ • وَأَسْمُ آبَنَهِ أَسْمُ ٱلْكُرْ مِيرَابُ وَأَسْمُ ٱلسُّمْرَى مِكَالُ . كَنْ وَأَمْمُ ذَوْجَة شَاوُلَ أَحِينُوعُمْ بِنْتُ أَحِياعُمْ . وَأَمْمُ رَيْس جُنْدِهِ أَبْيِرُ

نَيْدَم. \* عَنْهِ قَالَ خَالِمُ قَدْ خَطِفَ فَا كُونِي الآنَ الْمَ شُوخ شَنِي وَأَمَّمَ إِسْرَائِيلَ وَالَّذِي مِنِي لِأَسِمُدَ لِلرَّبِ إِلَمْكَ . عَلَيْهِ فَا إِنَّا مِلْهِ عَلَيْ وَأَدَّ خَاوَلَ وَصَحَدَ خَاولُ لِرَبْ . عَنْهِ فَقَالَ أَمِلِي مَعْنَا لَقَدْ وَتَنْ مَرَادَهُ الْمُونَ . عَلَيْهِ قَالَ مَعْمِ بِلَ أَلِي الْمَالِقِيلَ . اللَّرْنُ وَقَالَ أَمِلِي مَعْنَا لَقَدْ وَتَنْ مَرَادَهُ الْمُونَ . عَلَيْهِ قَالَ مَعْمِ بِلَ أَلَى اللَّهِ وَصَعِدَ خَاولُ إِلَى الْمِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْمُؤْلِى اللْعَلَى الْمُؤْلِى اللْعَلَالِهُ اللْعَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُولِ الْمُؤْلِى عَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِيلِ اللْعَلَالِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْعَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِعِلَى

#### ألفضل السادس عشر

وَ اللَّهُ وَقَالَ أَلاَّ بُ لِصَمُو لِيلَ إِلَى مَتَى تَوْحٍ عَلَى شَاوَلَ وَأَنَا قَدْ رَدَّ لَهُ عَنْ مُلْكِ إِسْرَا لِيلَ. فَأَمَلاْ قَرْنَكَ دَهْنَا وَتَعَالَ أَرْسِكُ إِلَى بَشَّى مِنْ بَيْتَ لَمْمَ لِأَنِّي قَدْرَا بْتُ لِي مِنْ بَنِيهِ مَلِكًا ﴿ يَعِيدُ مُثَالَ مَعْوِيْلُ كَيْفَ أَذْهَبْ إِنَّهُ إِنْ تَعِمَ شَاوَلُ مَعْظِي . فَعَالَ أَرَّب خُذ مَمَكَ عِبْلَةُ مِنَ الْبُرِ وَقُلُ إِنِّي جِلْتَ لِأَذْجَ ذَيِهَةَ لِرَبِّ عِنْ وَادْعُ نِسَى إِلَى الدَّيهَةِ وَأَمَّا أَعْلِمُكَ مَاذَا تَعْنَمُ وَأَمْسَعُ لِيَ أَلْتِي أَسْتِيهِ لَكَ. ١٤٤ مَثَلَ صَعُونِ لِ كَمَّا أَمْرَهُ الرَّبُ وَأَقَى بَيْتَ لَمْ مَ فَأَضَطَّرَبَ شُيُوخُ اللَّذِينَةِ عِنْدَ لِمَا آيِهِ وَقَالُوا أَلِسَلَامَ فُدُومُكَ. الله عَنَّالَ لِسَلَامَ قَدِيْتُ لِأَذْتُمَ لِرَّبِّ فَقَدْسُوا أَصْكُمْ وَمَالُوا مَنِي إِلَى الذَّبِعَة. وَقَدُّسَ يَسَّى وَبَنِيهِ وَدَعَاهُمْ إِلَى ٱلَّذِيجَةِ . ﴿ يَكُمْ فَلَمَّا أَوَّهُ خَلَرَ إِلَى أَلِآلَ فَقَالَ إِنَّ أَمَامَ ٱلرَّبِ مَسِيمَهُ عَلَيْهِ مَثَالَ ٱلرَّبِّ لِمَعْوِيْلَ لَا تَكْفِتْ إِلَى مَنظرهِ وَطُول فأمَّته فإنى قَدْ رَذَتُكُ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُمَّا يَعْلَى ٱلْإِنْسَانُ فِإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ إِنَّا يَعْلَىٰ إِلَى ٱلْمَبْيَنِ وَأَمَّا ٱلرَّبُّ فَإِنَّهُ يَظُرُ إِلَى ٱلْمُثَلِ . ﴿ يَهِي ثُمُّ دَعَا يَسَّى أَبِينَادَابَ وَأَجَازَهُ أَمَّامَ صَمُونِلَ فَعَالَ وَهٰذَا أَيْمَا لَمْ غَفَرُهُ ٱلرَّبِّ. ﴿ يَهِيْهِ ثُمُّ أَجَازَ يَشَّى ثَمَّةٌ فَقَالَ وَهَٰذَا أَيْمًا لَمْ يَخَذُهُ ٱلرَّبِّ. كالمَّاذَ يَدَّى سَبَّةَ بَنِيهِ أَمَامَ صَعُونِلَ فَالْ صَعُونِيلٌ لِيَدَّى لَمْ غَفَرَ الرَّبُّ مِن هُولَادُ . عِنْهِ ثُمُّ قَالَ صَمُولِيْلُ لِيشَى أَهُولَادَ تِجِيمُ ٱلْلِلْمَانِ . فَقَالَ لَهُ قَدَ بِقَ أَلْسَنِيرُ وَهُوَ يَرْضَى الْنَهُمْ . فَقَالَ صَحُونُهِلُ لِيسَى أَدْسِلْ خَيِئاً بِهِ لِأَمَّا لَا تَشْكِيْ حَتْى بَانِيَ إِلَى هَهَا. كالله فَأَذْسَلَ وَأَقَى إِدِ وَكَانَ أَشْمَرَ حَسَنَ ٱلْمَيْنَةِ وَسِيمَ ٱلْمُنْظِرِ .فَعَالَ ٱلرَّبُ عُمْ فَأَصْحُهُ لِأَنَّ هٰذَا هُوَ . ﴿ يَكُنُّكُمُ فَأَخَذَ صَلُونِيلٌ قَرْنَ ٱلدُّهْنِ وَمُسَحَهُ فِي وَسَطِ إِخْوَتِهِ تَحَلُّ رُوحُ ٱلرَّبِ عَلَى دَاوْدَ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْبُومِ فَصَاعِدًا . وَقَامَ صَمُونُلُ وَٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلرَّلَمَةِ . وَقَارَقَ رُوحُ ٱلرَّبِّ شَاوُلَ وَزَعَجُهُ رُوحٌ شُرَّدٌ مِنْ أَوْنِ ٱلرَّبِّ. ١٠٠٠ مَثَالَ اللَّهُ لِثَاوُلَ عَبِيدُهُ هُوَذًا رُوحُ شِرِيدٌ مِنْ لَدُنِ اللَّهِ يَزْعَلِكَ عَلَيْكُ فَلَيْأَمُرْ سَبُّدُ نَا عَبِيدَهُ ٱلَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْ يَضُغُوا عَنْ رَجُل يُحِينُ ٱلضَّرْبَ بِٱلْكِئَارَةِ حَتَّى إِذَا أَعَرَاكَ الرُّوحُ الشِّرِيرُ مِنْ لَدُن اللهِ يَضْرِبُ بِيَّدِهِ فَتَنْتِسُ . ١٤٠٠ فَتَالَ شَاوَلَ لِمبدهِ أَظُرُوا لِي رَجُلا يُحْسِنُ ٱلشَّرْبَ وَأَوْنِي بِهِ . جِنْ إِي الْمَابَ أَحَدُ ٱلْعَلْمَانِ وَقَالَ رَأَيْتُ أَبْنا لِيسًى مِنْ بَيْتَ عَلْمَ يُحْسِنُ الضَّرْبَ وَهُو جَارُ بَأْسِ وَدَجُلُ حَرْبِ حَصِفُ الْكَلام حَسَنُ ٱلْنَظِرِ وَالرُّبُّ مَعَتْهُ . عِيْهِ فَأَنْفَذَ شَاوَلُ دُسُلًا إِلَّى يَسَّى وَقَالَ لَهُ ٱبْتَتْ إِلَّ دَاوْدَ ٱبْكَتَ ٱلَّذِي مَمَ ٱلْفَهَمِ . ﴿ ﴿ فَأَخَذَ يَكَى جَارًا وَهُلَ عَلَيْهِ خُبْرًا وَذِقَّ خُر وَجَوْيًا مِنَ ٱلْمَرْ وَأَرْسَلَ ذَٰلِكَ عَلَى مِدِ دَاوْدَ ٱبْهِ إِلَى شَاوْلَ . ﴿ يَهُمُ ۚ قَانَى دَاوْدُ شَاوْلَ وَتَثَلُّ أَمَلَهُ فَأَحَبُ لَهِ جَدًّا وَكَانَ لَهُ حَامِلَ سِلَاحٍ . عَنْهِ وَأَرْسَلَ شَاوُلُ إِلَى يَسَّى وَقَالَ لِيَتْ دَاوُدُ لَدَيُ لِأَنَّهُ قَدْ أَصَابَ خَطْوَةً فِي عَنِيٍّ . ﴿ وَكَانَ إِذَا أَعْرَى شَاوُلَ الرُّوحُ مِنْ لَدُن اللهِ يَأْخَذُ دَاوُدُ الْكَتَارَةَ وَيَضْرِبُ بِيدِهِ فَيَسْتَرِيحُ شَاوَلُ وَيَتَحِسُ وَيْصَرفُ الروحُ الشُّرُيدُ عَنهُ

# ألفضل ألسَّابِعَ عَشَرَ

من وَمَعْ الْفِيسْطِينِينَ مَسَاكِرَهُمْ فَكُرْبِ وَأَخْشُوا فِي سُوكُوْ الْتِي لِيُوفَا وَزَّلُوا بَيْنَ Digitized by Google

سُوكُو وَعَزِيقَةً فِي أَطْرَافِ دَمِيمٍ . عَيْنِ وَأَجْمَ شَافِكُ وَيَجَالُ إِسْرَائِسِلَ وَتَزَلُوا وَادِيَ ٱلْبِطْمَةِ وَأَصْطَفُوا الْحَكَرَةِ ٱلْقَلِسُطِينَينَ . عَنْ وَوَقَتَ ٱلْقَلِسُطِينُونَ عَلَ جَبَلِ مِنْ لَهُنَا وَوَقَفَ إِسْرَائِيلَ عَلَى جَبَلِ مِنْ لِهَنَاكَ وَبَيْنَهُمْ ٱلْوَادِي. ﴿ وَهُمِّ تَحْرَجَ رَجُلُ مُ إِرِدُ مِنْ عَسْكُرَ ٱلْلَسْطِينِينَ آسُمُهُ حُلِيَاتُ مِنْ جَتَّ ﴿ وَكَانَ طُولُهُ سِتَ أَذُرْعَ وَشِهْرًا ﴿ وَعَلَى رَأْسِهِ نَيْضَةُ مِنْ نَحْلَسِ وَكَانَ لَابِسًا دِرْهَا مَرْشَفِيَّةً وَوَزْنُ ٱلدِّرْمَ خَسَةً آلَافِ مِثَالِ نَحَاسِ ﴿ وَعَلَى دِجَلَّهِ سَافَانِ مِنْ نَحَاسٍ وَبَيْنَ كَيْفَهِ مِزْدَاقٌ مِنْ نُحُسَ عِنْهِ وَقَنَاةً رُعُهِ كَنُولِ ٱلنُّئَاجِ وَوَزْنَ سَنَانِ رُعْهِ سِتُّ مِنَّهِ مِثَالِ حَدِيدٍ. وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَجُلُ نَصْلُ عِنْبُهُ . ﴿ يَهِمُ فَوْقَتَ وَكَادَى مُفُوفَ إِسْرَائِسِلَ وَقَالَ لْمُمْ لِلْذَا تَخْرُجُونَ لِلاَصْطِفَافِ فِي ٱلْحَرْبِ • أَلَيْسَ أَنِي أَنَاظُسْطِينٌ وَأَنْتُمْ عَبِيدُ شَاوُلَ فَأَخْتَارُوا رَجُلًا يَاذِلُني . ﴿ يَهِمُ فَإِنِ أَسْتَطَاعَ أَنْ يُحَسَادِينِي وَقَتَلَنِي صِرْنَا كُلُمْ عَبِيدًا وَإِنْ ظَيْرِتُ أَنَا بِهِ وَقَلَتْهُ صِيرُونَ أَنْتُمْ لَنَاعَيِدًا وَتَخَذَّمُونَنَا . عَنْهُ وَقَالَ أَفْلَسْطِيقً إِنِّي وَزَّعَتُ مُفُوفَ إِسْرَائِيلَ ٱلْيَوْمَ أَنْ هَاتُوا لِي رَجُلًا يُبَادِدُ بِي ٢ ١١٨ فَسَيمَ شَاوُلُ أ وَجِيمُ إِسْرَائِيلَ كَلَامَ ٱلْفَلِسْطِينِي هَمْنَا فَأَرْقَاعُوا وَخَافُوا جِدًّا . عَنْ اللهِ وَكَانَ دَاوُهُ أَبْنَ ذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلْأَمْرَانِيَ مِنْ بَيْتَ خَمْمِ يَهُوذَا ٱلَّذِي ٱشُهُ يَتَى وَكَانَ لَهُ ثَانِيةٌ بَيِنَ وَكَانَ ٱلرُّجُلُ عَلَى عَهِدِ شَاوُلَ قَدْ شَاخَ وَكَهَرَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ . ١٤٢٤ وَإِنْ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِيهِ ٱلْكِبَادِ ٱخْطَلَقُوا وَتَبِعُوا شَاوْلَ إِلَى ٱلْحُرْبِ وَأَسْكَا ۚ بَنِيهِ ٱلْكَلَاثَةِ ٱلَّذِينَ وَعَبُوا إِلَى ٱلْحُرْبِ أَلِيَّابُ وَهُوَ ٱلْكِرْ وَأَبِينَادَابُ ثَانِيهِ وَتَنْعَهُ ٱلتَّالِثُ عَيْنِيمٍ وَكَانَ دَاوُدُ ٱلْأَصْفَرَ . فَأَنطَلَقَ ٱلتَّلَاثَةُ ٱلْكِبَادِ فِي أَثْرِ شَاوُلَ مِنْ وَأَمَّا دَاوُدُ فَكَانَ يَدْهَبُ وَيَرْجِمُ مِنْ عِنْدِ سَاوُلَ لَيَوْتَع عَمَ أَيهِ فِي بَيْتَ عَمْ . عِنْ وَكَانَ ٱلْكِنْطِيقُ يَبْرُذُ وَيَقِفَ صَبَاحًا وَمَنَّا ٱلْرَبِينَ يَوْمًا . عِنْ إِلَى اللَّهِ عَالَ لِدَاوُدَ أَبِهِ خُذْ لِإِخْوَتَكَ إِيفَةً مِنْ هَٰذَا أَقْرِيكِ وَهْذِهِ ٱلْمَثَرَةُ ٱلْأَغْنَانَ وَمَلِمُّ إِلَّ إِغْوَتَكَ فِي ٱلْحَلَّةِ ﴿ لَيْكُ وَخُذُ هُذِهِ ٱلْجُبَّاتِ ٱلْمَثْرَ يَتَا يُدِ ٱلْأَلْبَ وَٱفْتَيْدُ إِخْوَتُكَ هَلْ هُمْ فِي سَلَامٍ وَخُذْ مِنْهُمْ غُرْبُونًا ﴿ ﴿ يَكُمْ وَكُنَّ شَاوُلُ وَهُمْ وَحِيرُ دِجَالِ إِسْرَائِيلَ فِي وَادِي ٱلْبِطَنَةِ لِفَاتِلُونَ ٱلْفَلِسْطِينِينَ . ﴿ وَهُ عُرَّمَ وَاوُدُ غُذُوّةً وَوَكُلُ أَلْنَهُمْ إِلَى مَنْ تَجْمَعُلْهَا وَخُلُ وَالْطَلَقَ كُمَّا أَمَرُهُ يَشِّي وَأَنَّى الْمُرْسَةَ . وَكَانَ ٱلْحَيْسُ قَدْ خَرَجُوا لِلأَصْطَافِ وَهَنَمُوا لِحُرْبِ عِنْ ﴿ وَتَكَافُ إِسْرَائِيلُ وَأَفْلَسْطِينُونَ مَنْا بِإِزَادَ مَنْ . وَ اللَّهُ فَتَرَكَ دَاوْدُ الْأُوعِيةَ اللَّيْ مَمْهُ فِي يَدِ حَافِظِ الْأَمْنَةِ وَعَذَا إِلَى الصُّنْ وَأَنَّى وَسَأَلَ عَنْ سَلامَةِ إِخْوَتِهِ . عَنْهَا فُو يَيْغَا هُوَ يُخَلِّمُهُمْ إِذَا الرَّجُلُ الْلَهُوزُ ٱلسُّمَّى جَلَيْكَ ٱلْكِيسَطِينَ مِنْ جَتَّ قَدْ مَرَجَ مِنْ صَفِّ ٱلْكِيسَطِينَ فَكَكَّلُمَ بِذَلِكَ ٱلْكَارِمِ نَفْسِهِ فَسَمِعَهُ دَاوُدُ. ٢٠٠٤ فَلَمَّا رَأَى جَمِعْ بَنِي إِسْرَائِسِـلَ ٱلرَّجْلَ هَرَيُوا مِنْ وَجِهِ وَخَافُوا جِدًا ﴿ وَهَالَ رِجَالَ إِسْرَائِيلَ أَرَأَيْثُمْ هَذَا ٱلرَّجُلَ ٱلْبَادِزَ إِنَّمَا هُوّ بَاوِدُ لِنُمْرَعَ إِسْرَائِيلَ . مَنْ قَتَلُهُ لِهُنبِهِ الْلِكُ غِنَّى حَزِيلًا وَلَزَّوْجُهُ ٱلْبَتَهُ وَلِمَيْرُ أَهْلَ بَيْنِهِ مُغَمَّنِنَ فِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ ﴿ وَهُ لِلَّذِينَ كَانُوا وَاقْفِينَ مَعَهُ مَاذَا كِنُونُ لِمَنْ يَقْتُلْ هٰذَا ٱلْعَلِسَطِينِيُّ وَيَصْرِفُ ٱلْعَادَ عَنْ إِسْرَائِيلَ وَمَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا ٱلْغَلِسُطِينِيُّ ٱلْأَقَلُ حَتَّى يُقَرَّعَ سُفُونَ اللَّهِ الْحَيِّ : عَنْهِ فَكُلَّمَهُ ٱلشُّبُ بِيمُل وَٰلِكَ ٱلْكَلَمَ ِ وَقَالُوا مُكُذًا يَكُونُ لِنَ يَقُنُهُ . عِنْ يَعَنُّهُ . عَنْ إَلِيكِ أَغُوهُ ٱلْأَكْثِرُ مَا تُكُلُّمُ بِهِ مَعَ الرِّبَالِ فَأَسْنَمَاطَ أَلِيآبُ غَضَباً عَلَى دَاوْدَ وَقَالَ لَهُ لِلَاذَا زُّرْكَ إِلَى هُمُكَ وَعَدْمَنْ خَلَفَ يَكُ ٱلنُّنْيَاتِ ٱلْلَائِلَ فِي ٱلْبَرَّةِ ، إِنِّي عَرَفْتُ فُضُولَكَ وَخُبْتَ قَلْبِكَ إِنَّكَ إِنَّا زَلْتَ لِتَرَى الْمُرْبُ. يَكُلُو فَقَالَ دَاوُدُ مَاذَا صَنْتُ أَلَانَ إِنَّا هُوَ كَلَّمُ. يَكُمْ وَأَصْرَفَ مِنْ عِندهِ إِلَى تَاحِيهِ أُخْرَى وَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ٱلْأُوْلِ فَأَجَابُ الشَّفْ بَجَوَلِهِم ٱلْأُوُّلِ . ١٠ وَتُعَدُّوا بِهِ أَمَامَ أَلْدِي تَكُمُّم بِهِ دَاوُدُ وَتُحَدُّوا بِهِ أَمَامَ شَاوُلَ فَأَسْتَضْرَهُ . جِيْجٍ فَقَالَ دَاوْدُ لِشَاوُلَ لَا يَفْشَلْ قَلْبُ أَحْدٍ بِسَبِّهِ قَانً عَبْدَكَ يَطْلِقُ وَتُعَارِبَ هَذَا ٱلْمَلْسَطِينَيُّ . عِنْهِ فَقَالَ شَاوُلُ لِمَاوُدَ لَاطَلَقَةَ لَكَ بِلِمَّاءَ هَذَا ٱلْمُلْسَطِينَي وَقَالِمِ لِأَنَّكَ أَنْتَ غَلَامُ وَهُوَ رَجُلُ مَرْبِ مُنْذُ صَبَّهُ . ﴿ وَهُو يُقَالُ دَاوْدُ لِشَاوُلَ كَانَ عَبْدُك يَرْعى غَنَمَ أَبِيهِ فَكَانَ تَعِي السَدُ وَآلَاةَ دُبُّ وَتَعْلَفُ شَاةً مِنَ ٱلسَّلِم . عَنَا الكُلُتُ

قَتلَ شَاولُ أَلُومَهُ وَدَاوُدُ رِبُواتِهِ . عِنْ إِنْ مَنْضِبَ شَاولُ جِدًّا وَسَأَةً فِي عَيْنِهِ ذَلِكَ ٱلكَلامُ وَقَالَ جَمَلُنَ لِمَاوَدَ رِيْوَاتِ وَأَمَّا لِي خَجَلَنَ أَلُونًا وَبَعْدُ ظَمْ يَنِيَ لَهُ إِلَّا ٱلْمَلْكَةُ فَقَطْ. كِنْ وَأَخَذَ شَاوُلُ لَهُمْظُ دَاوْدَ بِمَيْنِ ٱلشَّرْمِنْ ذَلِكَ ٱلْيُومُ فَصَاعِدًا . كَيْنَا فِي وَكَانَ فِي ٱلْهَدِ أَنِ ٱعْتَرَى شَاوْلَ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرَيْدُ مِنْ لَدُنِ ٱللَّهِ فَأَخَذَ يَتَنَّا فِي دَاخِل بَهِيْدِ وَكَانَ ذَاوُدُ يَشْرِبْ بَدِهِ كَا كَانَ يَفْعَلْ كُلُّ يَوْم ، وَكَانَ فِي يَدِ شَاوُلُ رُجْ يَ عَلَيْ فَأَشْرَعَ شَاوُلُ ٱلرُّخَ وَمَالَ أَغْرُقُ دَاوُدَ مَمَ ٱلْحَافِظِ فَتَغَى دَاوُدُ مِنْ بَيِنَ يَدَيْبِهِ مَرَّتَيْنَ . جِينِ عُمَّافَ شَاوُلُ مِنْ وَجِهِ دَاوَدَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ كَانَ مَمَهُ وَقَدَأُ عُرَضَ عَنْ شَاوُلَ كالم فَا أَسِدُهُ شَاوُلُ مِنْ عِنْدِهِ وَأَقَامَهُ رَيْسَ أَلْفِ فَكَانَ يَخْرُجُ وَيَدْخُلُ أَمَامَ الشَّمرِ. عِنْ وَكَانَ دَاوُدُ يَصَرُفُ بِحِكْمَةٍ فِي جَمِيعٍ طُلُونِهِ وَكَانَ ٱلرُّبُّ مَمَهُ ، عَنْ وَوَأَى شَاوُلُ أَنَّهُ حُكِيمٌ جِدًا فَغَرْعَ مِنْ وَجِهِ . ﴿ لَكُنِّ وَأَحَبُّ جِيمٌ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا دَاوُدَ لِأَنَّهُ كَانَ يَخْرِجُ وَيَدْخُلُ أَمَامُهُمْ ﴿ وَكُنِّكُمْ فَقَالَ شَاوَلُ لِدَاوُدَ هَذِهِ ٱ بَنِي ٱلْكُثرَى مِيرَابُ أَعْطِيكُمَا زَوْجَةً وَلَكِن كُنْ لِي ذَا أَنْسِ وَحَادِب مُرُوبَ ٱلرَّبِ لِأَنَّ شَاوَلَ كَانَ يَقُولُ أ لَا نَكُنْ يَدِي عَلَيْهِ وَإِنَّا تُكُونَ عَلَيْهِ يَدُ ٱلْعَلِيْسِينَ. ﴿ يَعَلَيْكُ فَعَالَ وَاوُدُ لِشَاوُلَ مَنْ أَنَا وَمَا حَيَاتِي وَعَشِيرَةُ أَبِي فِي إِسْرَا يُلِلَ حَتَّى أَكُونَ صِهْرَ ٱلْمِكِ • عَلَيْنَ وَكَانَ فِي مِيسَادِ إعطآة مِيرَابَ بْنَةِ شَاوُلَ لِدَاوْدَ أَنَّهَا أَعْطِيتَ ذَوْجَةً لِمَدْدِيثِلَ الْخُولِ . عِنْ وَأَحَبُّتْ مِيكَالُ بَنَهُ شَاولُ دَاوُدَ فَأَخْبِرَ شَاولُ فَحَسُنَ الْأَمْرُ فِي عَلَيْهِ عِلَيْهِ وَقَالَ شَاولُ أَعْطيها لَهُ فَتَكُونَ لَهُ وَهَنَّا وَتُكُونُ يَدُ ٱلْقَلْسُطِينِينَ عَلَيْهِ . فَتَالَ شَاوْلُ لِدَاوْدَ بأَمْرَ بَنِ تُصَاهِرُ فِي أَلْوَمَ . وَ وَأَمْرَ شَاوَلُ عَبِدَهُ أَنْ تَكَلَّمُوا مَمَ دَاوْدَ سِرًا وَقُولُوا إِنَّكَ قَدْ سَطِيتَ لَذَى ٱلْمَكِ وَجَهِمْ عَبِيهِ أَحَبُوكَ فَسَاهِمِ الْآنَ ٱلَّكَ . عَنْ ظَمَّا تَكُلُّمْ عَبِيدُ شَاوُلَ عَلَ مِنْهُ وَاوْدَ بِهٰذَا ٱلْكَلامِ قَالَ وَاوْدَا قَلِيلٌ عِنْدَكُمْ أَنْ تَفَعَ مُصَاهَرَهُ يَنِيني وَبَينَ ٱلْمِكِ وأَ مَا رَجِلُ مِسْكِينُ ذَلِلْ . وي فَأَخَرَ شاول عَبِيدُهُ وَقَالُوا كَذَا قَالَ دَاودُ. وي فَالَ شَاوَلَ هُكُذَا تَمُولُونَ لِدَاوُدَ لَيْسَتْ رَغَبَهُ ٱلْمِكِ فِي ٱلْمَرْ وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ مِنْ مُثَنَّةٍ مِنَ ٱلْمُلِسَطِينِينَ ٱتَّمَّاماً مِنْ أَعْدَاه ٱلْمِكِ وَكَانَ شَاولَ قَدْ أَخَرَ أَنْ لَمِنَ دَاودَ فِي أَبِدِي ٱلْمُلْسَطِينَينَ. عِنْ عَلَيْهِ فَاغْرَ عَبِيدُ شَاوُلَ دَاوْدَ بِلْسَدَا ٱلْكَلامِ فَعَلَنْ ٱلْأَمْرُ فِي عَنَى دَاوْدَ أَنْ يَكُونَ بِذَلِكَ صِهْرًا لِلْمَلِكِ. ﴿ يَهِمُ كَلَّمَ نَتِمَ ٱلْأَيَّامُ حَتَّى فَامَ دَاوُدُ وَذَهَبَ هُوَّ وَرِجَالُهُ وَقَلَ مِنَ ٱلْمَلِسطِينِينَ مِنْيَ دَجُلِ وَجَأْ دَاوُدْ بِمُقْتِمِمْ فَيُرِضَتْ عَلَى ٱلْمِكِ بِتَمَاجٍا لِكُونَ لَهُ سَهْرًا - فَرَوْجَهُ شَاولُ مِيكَالَ ٱبْنَهُ - عَيْدٌ وَدَأَى شَاوُلُ وَعَلِمَ أَنَّ ٱلرَّجْ مَعَ دَاوُدَ ، وَكَانَتْ مَكِالُ بَهُ شَاوُلَ تَحْبُ دَاوُدَ ، عَنَا وَعَادَ شَاوُلُ يُزْدَادُ خَوْقَامِنْ وَجَهِ دَاوْدَ وَسَارَ شَاوَلُ عَدُوا لِدَاوْدَ كُلُّ الْأَيَّامِ . عَنْهُ وَخَرَجَ فَوَادُ ٱلْقَلِسْطِينِينَ وَكَانَ دَاوُدُ مُنْذُ خُرُوجِهِم أَحْكُمَ تَصَرُّفًا مِنْ جِيمٍ عَبِيدِ شَاوَلَ فَعَظْمَ ٱ تَعُهُ جِدًّا

# ألفضل التكسع عشر

 أَخْرِجُ وَدَأَةً هُ وَأَضْرِ بُهُ وَأَخْلِمُهَا مِنْ فِيهِ ظَمَّا وَبُ عَلَى أَخَذَتْ بِذَمَّتِهِ وَضَرَ بُنا ضَتَكَا . والمنظمة من المنا عَبْدُكَ أَسَمًا وَدُبًّا وَسَيْكُونُ هَذَا ٱقْلِسَطِينُ ٱلْأَقْفُ مِثْلَ وَاحِدِ مِنْهَا لِأَنَّهُ قَرَّعَ مُثُوفَ أَفَدِ الْحَيِّ . عَنْهُمْ وَقَالَ دَاوُدُ إِنَّ الرَّبُّ ٱلَّذِي أَنْفَذَني مِنْ أيدي ٱلْأُسَدِ وَٱلدُّبِ هُوَ يُخَلِّمُنِي مِنْ يَدِهُذَا ٱلْعَلِيطِينَ . فَقَالَ شَاوُلُ لِدَاوُد ٱلْطَلَق وَلْكُن ٱلرَّبُ مَمَكَ . عِنْ وَأَلْبَسَ خَاوُلُ دَاوُدَ ثِيابَهُ وَجَمَـلَ عَلَى رَأْسِهِ تَبِعَدُ مِن تَحَاسِ وَأَلْبَ أُ دِرْعًا . وَيَعِيدُ وَتَعَلَّدُ دَاوُدُ سَيْهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْبِي لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَلَا مَرَّبَ . قَتَالَ دَاوُدُ لِشَاوُلَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْشِي بِهٰذِه لِأَنِّي لَمْ أَمْرِبُهَا وَزُعَهَا دَاوُدُ عَنْهُ . ٱلنَّامَ الَّذِي لَهُ أَيْ فِي ٱلْجِرَابِ وَمَقَلَاعُهُ بَيْدِهِ وَرَزَزْ فِلْلَسْطِينِي . ﴿ وَمُقَلَّمُهُ مَد ٱلْكَلْسَطِينَ وَأَقْبَلَ عَلَى دَاوُدُ وَبَيْنَ يَدَيِهِ ٱلوَّجُلُ ٱلْحَالِلُ بِجَنَّبَةُ الْإِنْ وَطَلْمَ ٱلْعَلْسَطِينَى وَتَعْلَ دَلُودَ فَأَسْتَغَفُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ غُلَامًا أَشْرَ جَيِسَلَ ٱلْمُنظِرِ ، عَيْنِينَ فَالْ ٱلْفِلْسَطِينَ لِمَاوُدُ أَكُلُبُ أَنَا حَتَّى تَأْتِينِي بِٱلْمَمَا وَلَمَنَ ٱلْعَلِيْطِينِي ذَاوُدُ كِلْفِيدٍ . ﴿ يَهْ إِيهِ ثُمُّ قَالَ ٱلْقَلِيْطِينُ لِهَاوَدَ هَلُمُ فَأَجْلُ غَنْكَ لِعلنِي ٱلنَّهَا وَوَخْسَ ٱلْفَرْ . عَيْنِهِ فَقَالَ دَاوْدُ وتغليطيني أنت تأتيني بالشيف والزنع والزراق وأنا آتيك بلنم رب الجنود إله مُنْوَفِ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي أَلْتَ قَرَّتُهُ ﴿ جَلَيْهِمْ فِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ يَدْفَئُكُ ٱلرَّبُّ إِلَى يَدِي فَأَتَثْكَ وَأَسْلَعُ وَأَسْكَ عَنْ مَنْكِبِّكَ وَأَجْعَلْ جُنْ عَكُمُ الْفَلْسَطِينِينَ ٱلْيُومَ لِعَيْرِ ٱلسَّارَة وَوَحْسُ ٱلْتُقْرِحَتَّى تَلَمَ ٱلْأَدْضُ كُلُّهَا أَنَّ لِإِسْرَائِيلَ إِلَمًا عِنْهُمْ وَتَلَمَ هٰذِهِ ٱلْجَسَاعَةُ كُلُّهَا أَنْ لَيْسَ بِٱلسُّيْفِ وَٱلرُّخِ يُعَلِّمِنُ ٱلرُّبِ لِلْأَنِّ لِلرُّبِ ٱلْحَرْبَ وَهُو يَد فَعَكُمْ إِلَى أَيْدِينَا . عِنْهِ وَكَانَ لَمَا تَهَمَنَ ٱلْمَلِسْطِينَى وَذَهَبَ وَأَزْدَلَتَ لِلْعَاةِ دَاوْدَ أَنَّ دَاوْدَ لُسْرَعَ وَمَرَى نَحُو ٱلسُّعْبِ لِلْلِمَاةِ ٱلْقَلِيسَطِينَ عَلَيْكَ وَمَدَّ دَاوُدْ بَدَهُ إِلَى ٱلْكِنْفِ وَلَخَذَ مِنهُ حَجِرًا وَقَدْفَ بِٱلْقِلَامِ فَأَصَابَ ٱلْعَلَىٰ عَلِيهُ عَلِيهُ وَٱلْفَرَدُ ٱلْخَجَرُ فِي جَهَتِهِ فَسَقَطَ عَلَى وَجُعِهِ عَلَى ٱلْأَدْضَ . ﴿ وَعَلَيْرَ وَاوْدُ بِٱلْفَلَسْطِينِي بِٱلْفُسَلَاعِ وَٱلْحَجَرِ وَضَرَبَ ٱلْكَسْطِينَ وَقَتَلَهُ . وَلَمْ يَكُنْ فِي بَدِ دَاوْدَ سَيْفُ عَلَيْ ضَدَا دَاوُدُ وَوَقَفَ عَلَى ٱلْفَلِسْطِينَ وَأَخَذَ سَبُّهُ وَأَخْتَرَطُهُ مِنْ غِنْدِهِ وَقَتَلُهُ وَصَلَّمَ بِهِ رَأْسَـهُ . ظَمَّا رَأَى ٱلْقلسطينيونَ أَنَّ جَبُوهُمْ قَدْ قُتِلَ هَرَبُوا . عِنْهِ وَوَثَبَ رِجَالُ إِسْرَائِبُ لَ وَيَهُوذَا وَهَمَنُوا وَمَرَوا عَلَى لَّعْمَابِ ٱلْكِيسْطِينِينَ حَتَّى ٱلْتَهُوا إِلَى ٱلْوَادِي وَإِلَى أَبُوَابِ عَمْرُونَ وَسَفَطَ تَسْلَى ٱلْكَسْطِينِينَ فِي طَوِيقِ شَعْرَيْمَ إِلَى جَتَّ وَإِلَى عَمْرُونَ • عَلَيْكِ ثُمَّ دَجَعَ بُنُو إِسْرَائِيلَ عَنْ مُطَاوَدَةِ ٱلْقَلِسُطِينِينَ وَأَتَهَبُوا عَلْتُهُم . عَيْنِ وَأَخَذَ دَاوُدُ وَلَى ٱلْفَلِسُطِينَ وَجَأة يهِ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَوَسَمَ عُدَّتَهُ فِي خَيْتِهِ ، عَيْتِهِ وَإِذْ رَأَى شَاوُلُ دَاوْد عِينَ خَرَجَ بِيَّا ۗ ٱلْفَلِسْطِينِي قَالَ لِأَنْهِرَ رَئِسٍ ٱلْجَيْنِ ٱبْ مَنْ هَٰذَا ٱلْفَلَامُ يَا ٱنْهِرُ. فَقَالَ أَنْهِرُ حَيَّةُ تَضْكَ أَيُّهَا ٱلْمِكُ إِنِّي لَا أَعْرِفُهُ . ﴿ وَمُؤَلِّكُ فَقَالَ ٱلْمَكِ سَلِ ٱلْإِنْ مَنْ هَذَا ٱلْفَتَى . عَنْهُمَّا رَجَعَ دَاوُدُ مِنْ قَتْلِهِ الْقَلِمْطِينِيَّ أَخَذَهُ أَبْدِرُ وَأَدْخَلُهُ عَلَى تَسَـاوُلَ وَرَأْسُ الْكَلِيْطِينَي بَيِدِهِ . وَفَقِي فَعَالَ لَهُ شَاوُلُ أَبْنُ مَنْ أَنْتَ يَا فَقَى . فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ أَمَّا أَيْن عَبِيكَ يَنَّى مِنْ بَيْتَ كَمْمَ

# ألفضل آلثامِنَ عَثَرَ

عيد ولله فرغ داولا من كلامه من شاول تلكت نفس أو ناتان بقس داوة وأحبه اله ناتان بقس داوة وأحبه اله ناتان كفسه م الله بنت أبيه المناتان كفسه من الله بنت أبيه المناتان كفسه من المناتان أن المناتان أن

يَضْرِبُ بِيدِهِ . ١ عَلَيْ فَأَرَادَ شَاوُلُ أَنْ يَخْرُقَ دَاوُدَ بَالْعُ مَمْ ٱلْحَافِظ فَتَخَى دَاوْد مِنْ وَجِهِ شَاوُلُ فَنَسْبَ ٱلرَّيْحُ فِي ٱلْحَارِطِ وَهَرَبَ دَاوُدُ وَنَجَا يَكُ ٱللَّهُ • كَذَا مِنْ فَوَجَّه شَاوُلُ دِلْمَلا إِلَى بَيْتِ دَاوْدَ يَنْرَشُدُونَهُ لِقُتْلُوهُ صَابِعًا . فَأَخْبِرَتْ دَاوْدَ مَكَالُ أَمْرَأَتُهُ وَقَالَتْ إِنْ لَمْ نَهُ نِفُكُ هَٰذِهِ اللَّيْهَ قُلْتَ فِي ٱلْنَدِ عِنْهِ وَدَلَّتُهُ مِكَالًا مِنْ كُوَّةٍ فَلَقَ وَهَرَبَ نَاجِيًّا . يُكِيِّنِي ثُمُّ أَخَذَتَ مِيكَالُ ٱلتَّرَافِيمَ وَجَعَلْنَهَا عَلَى ٱلسُّرِيرِ وَجَعَلَت عِنْدَ وَأَسِهَا جلد غَنْزِ وَسَتَرَتُهَا بِرَدَّاهُ . عِنْهِ وَأَنْفَذَ شَاوَلُ رُنُسِلًا يَأْخُذُونَ دَاوُدُ فَثَالَتْ لهُوَ مَريضُ . عَنْهُمْ فَأَعَادَ شَاوَلَ ٱلزُّسُلَ لِيَرَوْا دَاوُدَ فَائِلَا أَصْدِدُومُ إِلَى فِي ٱلسُّرِيرِ لِأَقْسَلَهُ ٠ ﴿ لَيْنِينَ فَهَا وَلُسُلُ شَاوُلُ فَإِذَا عَلَى ٱلسَّرِيرِ ٱلثَّرَافِيمُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ جِلْدَ ٱلسَّزِ ، ﴿ وَعِنْهُ فَعَالَ شَاوْلْ لِيكَالَ لِلْذَامْكُرْتِ بِي وَأَطْلَقْتِ عَدْوِي خَتَى نَجَا . فَقَالَتْ مِبَكَالَ لِشَاوُلَ هُوَ قَالَ لِي أَطْلَشِنِي وَ إِلاَ تَتَلَكِ . ﴿ وَهِي وَهَرَبَ دَاوُهُ وَثَمَّا وَأَنَّى صَمَّوْتِيلَ فِي ٱلرَّامَةِ وَأَخْبَرَهُ بَكُلْ مَاصَنَعَ بِهِ شَاوُلُ وَٱنْطَلَقَ هُوَ وَصَحُوبِيلْ وَأَقَامًا بِنَالُوتَ. ﴿ يَهِيْكُ فَأَخْبِرَ شَاوْلُ وَقِيلَ لَهُ هُوذَا دَاوُدُ فِي نَائِوتَ فِي ٱلرَّامَةِ . يَرْجِينَ فَأَنْفَذَ شَاوُلُ وُسُلَا مُأْخَذُونَ دَاوُدَ فَرأى وُسُلُهُ جَاعَةَ ٱلأَنْهِيَآءَ وَهُمْ يَشَبَّأُونَ وَصَوْئِلْ وَاقِتْ رَبِيسًا عَلَيْهِمْ فَحَلَ رُوحُ ٱلرَّبِّ عَلَى رُسُل شَاوُلَ فَتَنَبَّأُوا هُمُ أَيْمًا . عَيَيْنِ فَأَخْبَرَ شَاوُلْ فَأَنْفَذَ أَيْمَا رُسُلَا آخرينَ فَتَفَبَّأُوا هُمْ أَيْمًا . وَعَادَ شَاوُلُ فَوَجَّهَ وَلُمَلًا مَرَّةً ثَالِئَةً فَتَنَبُّأُوا أَيْمًا . يَحْتَهُمْ فَأَطَلَقَ هُوَ بَنْكِهِ إِلَى ٱلرَّامةِ وٱتَّمَعَى إِلَى ٱلْبِيرِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلِّنِي عِنْدَ سِيكُوَّ وَسَأَلَ فَالِلا أَيْنَ صَوْمِيلُ وَدَاوُدُ · فَقَالُوالَهُ هُمُنَا فِي نَالِوتَ فِي أَرْلَمَةِ . عِنْ إِنْ أَنْطَلَقَ شَاوُلُ إِلَى هُنَاكَ إِلَى نَالُوتَ فِ ٱلزَّلَةِ فَعُلُ عَلِيهِ رُوحُ اللَّهِ فَجَمَلَ يَسِيرُ وَيَغَبُّأُ حَتَّى اتَّتَعَى إِلَى كَالُوتَ فِي ٱلزَّاسَةِ كَلْنَا وَزَّعَهُواْ أَضَا لِيَابُهُ وَتَغَبَّأُ أَمَّامٌ صَلَّونِيلَ وَالْطَرْحَ عُرْيَانًا نَهَادُهُ ذُلِكَ وَلَيْهُ أَجْمَ م لذلك بَعُولُونَ أَشَاوَلُ أَيضامِنَ ٱلْأَنْمِياء

#### ألفصل العيشرون

ومن فَهِرَ لَ ذَاوُدُ مِنْ تَالُوتَ فِي الرَّامَةِ وَأَتَّى وَقَالَ مُحَضِّرَةٍ لِمُنَاثَانَ مَاذَا صَنَفْ وَمَا هِيَ إِمَا آتِي وَمَا لِمُرْمِي عِنْدَ أَبِيكَ حَتَّى يَطِلْبَ نَفْسِي. ﴿ يَهِيْكُ فَقَالَ لُوَكَاكُنْ حَاشَ إِنَّكَ لَاغْرِتَ فَهُوذَا أَبِي لَا يَصْنَعُ أَمْرًا كَيرًا وَلَاصَنيرًا مَا لَمْ يُكَاشِفِني بِهِ فَكَفَ يَكُشُنِي أَنِي هٰذَا ٱلْأَمْرَ . لَيْسَ مِن هٰذَا ثَيُّ ؛ ﴿ يَهِمُ إِنْهَا ذَاوُدُ وَأَقْدَمَ وَقَالَ إِنَّ أَ كَاكَ قَدْ عَلِم أَنِّى قَدْ مَنْلِيتُ فِي عَيْنَاكَ فَقَالَ لَا يَعْلَمْ فِوفَاتَانْ مِهٰذَا لِلسَّلَا يَحْزَنَ وَكُلِينَ عَيْ ٱلرَّبُ وَحَيَةٌ نَصْكَ إِنَّهُ مَا كَانَ يَنِنَى وَبَيْنَ ٱلْمُوتِ إِلَّا خُطُوهُ . ﴿ يَكِيْ فَقَالَ فِوَا تَانُ لِدَاوُدُ مَا أَحَبُّتْ نَفْسُكَ فَإِنِّي صَايِسُهُ لَكَ . ﴿ يَعِيجُ فَعَالَ دَاوُدُ لِيُونَانَانَ عَدًا دَأْسُ ٱلشَّهْرِ وَهُوَ أَوَانُ أَكُنَا ۚ يَ بَنِ يَدِي الْمَكِ لِلطَّمَامِ فَأَصْرِفَى لِأَخْتَى فِي الصَّحْرَاءُ إِلَى مَسَآءَ الْيُومِ التَّالِدِ. جِهِيجٍ فإن ٱفْتَقَدَّنِي أَنُوكَ قَطْلُهُ إِنْ ذَاوُدَ ٱسْتَأَذَّنِي فِي ٱلدَّعَابِ إِلَى بَيْتَ لَحْمَ مَدِينَتِهِ لِأَنَّ لِمَشْرَتُهِ كُلُّهَا أَهْنَاكَ ذَبِيعَةً سَنَويَّةً . ١٠٠ قَإِنْ قَالَ حَسَنُ كَانَ لَسَبِكُ سَلَامُ وَلَكِنْ إِنَ اغْتَظْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَمَّ الشَّرُّ مِنْ قَبْلِهِ . عِنْ فَأَسْمَ إِلَى عَبْدِكُ هٰذِهِ ٱلرَّحْهُ لِأَنَّكُ قَدْ عَاهَدْتَ عُبْدَكَ عَهْدُ ٱلرَّبِ وَإِنْ كَانَتْ لِي إِسْآةٌ فَأَقَتْلِي أَنْتَ وَلَا تُدْخِلَىٰ عَلَى أَبِكَ . يَحْتِيجُ فَتَالَ يُوَاتَانُ حَاسَ لَكَ إِنِّي إِذَا عَلِمْتُ أَنْ مَدْ تُمَّ عَلَيْك شَرُّ مِنْ قِبَلِ أَبِي أَفَلَا أُخْبِرُكَ . ﴿ إِنَّهِ كَفَالَ دَاوُدُ لِيُونَانَانَ مَنْ يُغْبِرُنِي إِنْ أَجَابُكَ أُولَ بَجُوَابٍ جَافٍ. ٢٢٠٤ فَعَالَ يُونَانَانُ لِدَاوُدَ هَلْمٌ نَخُرُجُ إِلَى ٱلسَّحْرَا ۗ وَخَرَجَا يَكُومُ أ إِلَى ٱلصُّحْرَا وَ . حِرْمُ مِنْ وَقَالَ بِوِنَا مَّانُ لدَاوْدَ وَالرُّبِّ إِلَّهِ إِسْرَا نِيلِ إِنْ تُحْتُ بَعْدُ أَخْتِبَارِي أَن غَدًا أَوْ مَدْ غَدِ فِي مِثْلِ هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ أَعْلَمُ أَنَّ لِدَاوُدَ خَيْرًا وَلَا أَرْسِلُ حِيئَيْذِ وَأَخْبِرُهُ كَلَيْ حَكُمُنا يَسْنَمُ ٱلرُّبُ بِيونَا كَانَ وَحَكَمُنَا يَزِيدُ . وَإِنْ فَرَى أَبِي لَكَ سُوَّا فَإِني أُخبِرُكَ وَٱلْمَالَئَكَ فَتَصَرَفُ بِدَلامٌ وَلَيْكُنِ ٱلرَّبُّ مَلَكَ كَاكَانَ مَعَ أَبِي ﴿ يَكِيْلِا وَإِنْ بَفِيتُ حَيًّا أَمَّلا تَسْنَمُ إِلَيَّ رَهُمَ ٱلرَّبَ لِكِي لَا أَمُوتَ . عِنْ مَلَا تَفْطَمْ رَحْتَكَ عَنْ يَنِي أَبِنا وللَّحِينَ يَهِكُ ٱلرُّبُّ كُلُّ وَاحِدِينَ أَعْدَاهَ دَاوُدَ عَنْ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ . كَانْ إِلَيْ وَعَالَّمَد نُونَانَانَ بَيْتَ دَاوُدُ وَقَالَ يُطَالِكُ ٱلرَّبُّ أَعْدَاتَهَ دَاوُدَ عِنْ وَعَادَ نُونَانَانُ عَلَى دَاوُد

ٱلْهَانِينَ مِن أَجْل حُبِيهِ لَهُ لِأَنَّهُ أَحَبُّهُ كُنِّهِ لِنَفْسِهِ . عِنْ عُمَّ قَالَ لِوَفَا مَانُ عَدَا وَأَسُ الثُّهُر فَسَنْتُمُ فَهُ فِي اللَّهُ مُوضَعَكَ يَكُونُ خَالِيا وَفِي ٱلْيُومِ الثَّالِثِ تَغْزِلُ سَرِينًا وَكَانِي ٱلْمُوسِمَ الَّذِي تَخْتَى فِيهِ يَوْمَ ٱلْمَسَلِ وَتَجْلِسْ بِمَآسِدِ مَحْرَةِ ٱلِأَخْرَاق . عَنْ فَعَ أَدْيِ بِثَلاثَةِ أَسُهُم إِلَى جَانِهِ اَكَأَنَى أَدْيِ هَلَنًا . ١١١٤ وَحِنْنِذِ أَرْسِلُ غُلامِي أَنِ أَذْهَبَ ٱلْتَيْطِ ٱلْأَنَّسُمُ وَإِنَّ قَلْتُ بِلْنُلَامِ عِيبِيٍّ ٱلْأَسْهُمْ خَلْفَكَ تَخْذَهَا فَأَقْبِل أَنْتَ إِلَّ لِأَنَّ لَكَ سَلامًا وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ عَيُّ ٱلرَّبِّ. وَإِنْ قُلْتُ فِلْلامِ ٱلْأَسْهُمُ أَملَكَ فَانْصَرِفَ فَإِنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ أَطْلَقَكَ. عَنْ إِلَي وَأَمَّا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمُنَا بِهِ أَكَا وَأَنْتَ فَهُوذَا اَلْبُ يَنِي وَبِينَكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ ، عِينَ الْخَبَا وَاوُدُ فِي ٱلْمُثْلِ . فَلَمَا كَانَ وَأَس ٱلشَّهر أَتِّكَا ٱلْمِكَ يَعْلَمُم عِيْنِهِمْ فَلَمَ ٱلْمِكَ عَلَى كُرْسِيَّهِ حَسَبَ كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى كُرْسِي يَعْدَ ٱلْحَايْظِ وَفَامَ مُونَاتَكُ وَجَلَسَ أَبْيرُ إِلَى جَانِبِ شَاوْلَ وَكَانَ مَوْضِمُ دَاوُدَ خَالِيا. عَنْ ال يَعُلْ شَاوُلُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومَ شَيْكًا لِأَنَّهُ قَالَ لَمَلَّهُ عَرَضَ لَهُ عَادِضٌ لَلَّهُ غَيْرُ طَاحِرٍ · إِنَّهُ لَيْسَ بِطَاعِرٍ . ﴿ يُعَالِمُ كَانَ ٱلْيُومُ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلشَّهْرِ خَلَا مَوْمِنُمُ دَاوْدَ فَقَالَ شَاوُلُ لِوْنَانَانَ أَنْبِهِ لِلَاذَا لَمْ يَأْتِ أَنِنْ يَشَى لَا أَمْسَ وَلَا أَيْوَمَ بَعَلَكُم . عَنْ ﴿ فَأَجَابَ لُونَانَانُ شَاولَ إِنْ ذَاوْدَ قَدِ أَسْأَذَنَى إِلَى بَيْتَ لَمْ يَحْتُ وَقَالَ أَطْلَعْي لِأَنَّ لِسَبَرَتَا كَلِمَ ذَبِيمَةً فِي ٱلْمِدِينَةِ وَإِنَّ أَخِي قَدْ أَوْعَزَ إِلَيَّ بِذَٰ لِكَ وَٱلْآنَ إِنْ حَظِيتُ فِي عَيْنَكَ أَذْهَبُ وَأَرَى إِخْرَتِي وَلِذَٰ إِكَ لَمْ يَعْضُرُ مَا يَدَةَ ٱلْكِ. عَيْنِ فَمَضِ شَاوُلُ عَلَى فِمَا كَانَ وَقَالَ له يَا أَبْنَ ٱلنَّاشِرَةِ ٱللَّهَ رَدَّةِ أَلَمُ أَمُّكُ فَدُ تَعَمُّتْ لِأَبْنِ بَنِّي لِحْزِيكَ وَعزي سَوْءَ أَمُّكَ عِيْرِيْ لِأَنَّهُ مَا دَامَ ٱلِّن يَشَّى خَلِّ عَلَى ٱلأَرْضِ فَلا تَثْبُتُ أَنْتَ وَلَا تَمْلَكُنكَ . وَأَلْآنَ أَرْسِلْ فَأْتِي بِهِ لِأَنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمُوتِ عِنْ فَأَجَابَ يُونَاثَانَ شَاوُلَ أَبَاهُ وَقَالَ لَهُ لِمَاذَا يُقْتَلُ مَا الَّذِي سَنَمَ . ﴿ يَعَيْهِ فَأَشْرَعَ شَاوُلُ ٱلرُّخَ ۚ إِلَيْهِ لِيَطْنَتُهُ بِهِ فَمَرَفَ يُوثَا كَانُ أَنَّ أَيَاهُ قَدْ أَجْمَ عَلَى قَالَ دَاوُد . عِنْ قَامَ عُونَا تَانُ عَنِ ٱلْمَا يُعَقِي بَعَضِ شديد وَأَمْ وَأَكُلُ طَمَامًا فِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّانِي مِنَ ٱلشُّهْرِ مِنْ غَبِهِ عَلَى دَاوْدَ لِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ أخْرَاهُ . يَ وَقِي ٱلْقَدَاةِ خَرَجَ يُوْتَاتَانُ إِلَى ٱلْخُلُلِ فِي وَقْتِ مِينَادِ دَاوُدُ وَمَنهُ غَلامٌ مَسْيرٌ وَقَالَ فِنْفَادِمِ أَرْكُمْنَ فَالْتَقِطِ ٱلسِّهَامَ ٱلَّتِي أَرْبِي بِهَا وَرَضَ بِسَهْمِ حَتَّى جَاوَزَهُ . وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ مُوضِمَ السُّهُمُ الَّذِي رَحَى بَهِ يُونَاتَانَ فَادَى يُونَاتَانُ النَّلامَ وَقَالَ السَّهُمُ أَمْلَكَ . عِنْ يَعِ وَنَادَى يُونَانَانُ النَّلَامَ وَقَالَ اعْجَلْ أَسْرِعَ لَا تَقِفْ . فَالْتَقَطَ غُلامْ يُونَا تَانَ ٱلسُّهُمْ وَعَادَ إِلَى مَوْلَاهُ عِينَا إِي وَلَمْ يَهِلَمُ ٱلْفُلَامُ شَيًّا . وَكَانَ فِي آتُلُ وَدَاوُهُ فَشَطَ يَلْمَانِ ٱلْأَمْرُ . عِنْهِ ثُمْ دَمَّمْ فِوكَاكَانُ بِالاَحَةُ إِلَى غُلامِهِ وَقَالَ لَهُ ٱلطَّلِق وَخُذُهُ إِلَى الْدِينَةِ ، عَيْدٍ فَلَمْ يَضَرِفُ الْفُلامُ حَقَّى فَامَ دَاوُدُ مِنْ جَةِ الْجُنُوبِ وَمَرْعَلَى وَجِهِ إِلَى ٱلْأَدْضِ وَسَعِدَ لَلاتَ مَرَّاتٍ وَقَبْلَ كُلُّ مِنْهَا صَاحِبُهُ وَبَكِي كُلُّ مِنْهَا إِلَى صَاحِيهِ وَكَانَ بُكَا ۚ دَاوْدَ أَشَدُ . مِنْ فِي وَقَالَ مُونَاتَانُ لِدَاوْدَ أَسْلَقْ بِسَلَامِ إِنَّا قَدْ حَلَفْنَا جِيمًا بِأَنْمِ ٱلْآبِ وَقُلَا لِكُنْ ٱلْآبُ يَنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَرِيْقِي وَذُرْتِيكَ إِلَى ٱلْأَبْدِ وَقَامَ وَذَهَبَ وَأَمَّا ثُونَاكَانُ فَدَخَلَ ٱلْمُدِنَّةَ

#### أَلْفَصْلُ آلْحُلَايِ وَٱلْعَثْرُونَ

عضي وأقى دَاودْ إِلَى فُوبْ إِلَى أَجْهِكُ الْكَاهِنِ قَالَتَدَ أَجْهِكُ عِنْدَ لِمُلْ وَوَوَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

بن أمام الرب الوصّة عَبْرُ عَنْ بي يَعْم رَفَعِه . هَيْهِ وَكَانَ هَاكَ يَعْمُ وَمُولَ بِينَ الْمَاوَعِ وَكَانَ هَاكَ لَا وَمُولِهِ الْأَوْوِيُ وَهُو كِيرُ رَعَاءِ عَالَى . وَهِي الْأُوْوِيُ وَهُو كِيرُ رَعَاءِ عَالَى . وَهِي الْأُووِيُ وَهُو كِيرُ رَعَاءِ عَالَى . وَلَا يَعْنَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَهُو مَلْوَنُ إِنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

#### ألفضل آلثابي والعشرون

﴿ وَأَنْصَرَفَ دَاوُدُ مِنْ هُنَاكَ وَهَرَبَ إِلَى مَفَارَةٍ عَدَّلًامَ ۚ فَلَمَّا تَعِمَ إِخْوَتُهُ وَجَمِيمُ بَيْتِ أَبِهِ زَلُوا إِلَيْهِ إِلَى هُنَاكَ ، ﴿ يَهِ إِلَهُ كُلُّ صَاحِبٍ مِنِيَّ وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي مَرَارَةِ نَفْسِ فَقَامَ ۖ فَلْنِهِمْ رَئِيسًا وَصَارَ مَمَهُ نَحُو أَرْبَم مِتْ قِ رَجْلِ . ١٠٠ وَأَنْطَلَقَ دَاوْدُ مِنْ هُنَاكَ إِلَى مِضْفَاةَ مُوآبَ وَقَالَ لِمَكِ مُوآبَ لِيْفُمْ أِي وَأَتِي عِنْدُكُمْ حَتَّى أَنْظُرُ مَا يَعْنَمُ أَنْهُ لِي . ١٠ ﴿ وَأَخْذَهُمَا إِلَى مَلِكِ مُوآبَ فَأَفَامَا عِنْدَهُ كُلُ أَيُّم إِمَّاتِ وَاوْدَ فِي أَلْكِمْنِ وَ كُنْ لِللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْوُدَ لَا تُعِمْ فِي ٱلْمُلِصْنِ ٱلْطَلَقْ وَٱذْخُلْ أَرْضَ يَهُوذَا . فَأَلْطَلْقَ دَاوْدُ مِنْ هُنَاكَ وَدَخَلَ غَيْضَةَ حَارَتَ . وَسَعِمْ شَاوُلُ أَنَّ دَاوُدَ قَدْ ظَهَرَ هُوَ وَالرِّجَالُ ٱلَّذِينَ مَمَهُ وَكَانَ شَاوُلُ مُعْجًا بِجُمْم تَحْتَ ٱلْأَثَةِ فِي ٱلْأَمَةِ وَرَثِحُهُ بِيَهِمِ وَجَمِعٍ عَبِيهِ فَايْمُونَ بَيْنَ بَدَّةٍ . ١٠ ﴿ فَمَالَكُ شَاوُلُ لِمَيدِهِ الْوَاقِنِينَ أَمَالَتُ أَسَمُوا بَا آلَ بَلْيَامِينَ أَلَقُلُ أَبْنَ يَسَّى يُعْلِيكُمْ خُفُولًا وَكُوْمِنَا أَوْ لَمَلَهُ تَجَمَلُكُمْ أَجْمِينَ رُوْسًا ۚ أَلُوفِ وَرُوْسًا ۚ مِنْيِنَ ﷺ حَتَّى تُحَالَمُهُمْ عَلَى كُلُّكُمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ مَنْ أَعْلَمَنِي عِنْدَ مَا عَاهَدَ آنِنِيَ أَنْنَ يَشَّى وَلَا فِيكُمْ مَنْ قَرَّجُمْ لِي وَأَعْلَيْنِي أَنَّ أَنِي قَدْ أَقَادَ عَلَى عَبِدِي حَقَّ كُنَ لِي كَمَّا تَزَوْنَ أَلْيُومَ . عَلَيْهِ فَأَجَابَ دُونِهِ ٱلْأَدُومِيُّ ٱلَّذِي كَانَ مُمَّامًا عَلَى عَبِيدِ شَاوُلَ وَقَالَ رَأَيْتُ ٱبْنَ بَسَّى فَدَ أَقَى إِلَى فُونَ إِلَى أَجِيْكِ بْنِ أَحِيطُوبَ ﴿ يَلِيكُمْ فَسَأَلَ لَهُ ٱلرُّبُ وَأَعْلَاهُ طَمَامًا وَسَيْفَ جُلِيَاتَ ٱقْلَىٰ لِمِينَ دَفَعُهُ إِلَيْهِ . ﴿ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ ٱلْكِنْ فَدَعَا أَحِيَاكَ بْنَ أَحِيطُوبَ ٱلْكَاهِنَ وَجَمِمَ يَيْتِ أَبِهِ ٱلْكَمِّنَ لَهُ أَنْهِ أَنِي فُوتَ فَأَوَّا كُلُّهُمْ إِلَى ٱلْمِكِ . عِيْرِي فَقَالَ شَاوُلُ ٱسْمَمْ بِا آبْنَ أَحِيطُوبَ . فَقَالَ حَآهَ نَذَا كِاسْدِي . عَنْدُ قَالَ لَهُ مَسَاوُلُ لِلَذَاعَاتُمُنَّا عَلَىٰ آنَتَ وَآنِنُ بَسِّي فَأَعْلَيْتُ مُ خُبْزًا وَسَيْعًا وَسَأَلَتَ لَهُ أَهَٰذَ لِيَعْوَمَ عَلَى وَجُكُسُ بِلِ كَا رَّى أَيْوَم . يهي فَأَجَابَ أَجِهِكُ وَقَالَ لِمُمَلِكِ مَنْ مِنْ جَمِيم عَبِدِكَ أَمِينُ مِثْلَ دَاوُدَ صِبْرِ ٱلْمِكِ مِسْرِعُ فِي طَاعِكَ مُكُرَّمٌ فِي مَيْدِكَ . عَنْ اللَّيْ مِنْ هٰذَا ٱلَّذِم بَدَأْتُ أَسَالُ لَهُ أَلَهُ . حَاشَ لِي لَا يَلْمُبِ ٱلْمِكُ شَبْنًا إِلَى عَبْدِهِ وَلَا إِلَى جَمِعٍ بَيْتِ أَبِي لِأَنَّ عَبْدَكَ لَا يَلَمُ بِعَلِيلٍ وَلَا تَحِيرِ مِنْ هُذَا ٱلْأَمْرِ كُلِهِ . ١١٤ فَقَالَ ٱلْمِكَ إِنَّكَ تَمُوتُ مَوْتًا عَالَجَهِكُ أَنْتَ وَجِيمٌ يَيْتِ أَبِكَ. عِنْهِمْ مُمَّ قَالَ ٱلْمِكُ مِسْمَاةِ ٱلْوَاقِينَ بَيْنَ يَدُيْهِ ٱعطِفُوا وَأَفْلُوا كُمَّنَّةُ ٱلزَّبِ لأَنَّ أَنبِيتِهُمْ أَيْضًا مَعَ دَاوُدَ وَقَدْعَلِمُوا أَنَّهُ هَـَادِبُ وَلَمْ اللُّون ، فَلَمْ يَشَأْعَيدُ ٱلْكِ أَنْ يَمْنُوا أَيْدِيهُمْ لِقَنُوا بِكَهَةِ ٱلَّذِي ٤ ١١ فَعَالَ ٱلْكِ لِمُونِيجَ آصْلِفَ أَنْتَ وَأَنْجُمْ عَلَى ٱلْكَهَنَّةِ . فَأَفْبَ لَ دُونِيجُ ٱلْأَدُومِيْ وَتَحْمَ عَلَى ٱلْكَهَنَّةِ وَقَلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ خَمَةَ وَغَانِينَ رَجُلًا لَابِي أُفُودِ كَتَانِ . ﴿ لَا مُمْ مَرَبَ فُب مَدِدَةَ ٱلْكُنَةِ بَحَدُ ٱلسُّيْفِ ٱلرِّجَالَ وَٱلنِّسَآةِ وَٱلْأَطْفَالَ وَٱلرُّضُمُ وَٱلْبَرَ وَٱلْحَدِرَ وَٱلْفَهَرَ

يَمَدُ ٱلنَّذِي. عَنْهِمْ أَنِّهَا إِنَّ لِأَحِيْكِ بِنِ أَحِيطُوبَ آسَى أُ إِيَّا الْ وَهَرَبَ إِلَى دَاوُدَ عَيْهِ وَأَخْيَرُ أَيِّا الْدُودُ أَنْ شَاوُلُ قَلَ كَنْهُ ٱلْأَبِ عَلَيْكِ قَالَ دَاوُدُ لِأَيَّا الَّذِي عَ عَرْمُنْ فِي ذَلِكَ ٱلْوَمْ حِينَ كَانَ دُوجُ ٱلْأُدُوبِ هُمَّاكَ أَنَّهُ سَخِيرِ شَاوُلُ فَأَنَا الَّذِي عَل مَنْبُثُ لِأَنْفُسِ مَنِدِ أَيِكَ كَلِيمٍ عَلَى قَامَ عِنْدِي وَلَا تَخْفَ لِأَنْ ٱلَّذِي عِلْلُ فَاللَّهِ عَل مَنْبُثُ لِأَنْفُسِ مَنِدٍ أَيِكَ كَلِيمٍ عَلَى فَقْسَكَ فَأَنْ عِنْدِي وَلَا تَخْفَ لِأَنْ ٱلذِي عِلْلُ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

جِيجٍ وَالْخَبَرَ دَاوُدُ وَقِيلَ لَهُ هُوَذَا ٱلْفَلْسُطِينُونَ كُمَارِيُونَ قَسِلَةً وَيُقَهُّونَ ٱلْبَكَادِرَ • يجيج فَسَأَلَ دَاوُدُ ٱلرَّبِّ مَا يَلَا أَسِيرُ وَأَصْرِبُ أُولِكَ ٱلْفِسْطِينِينَ وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمَاوُدُ سِرْ فَإِنَّكَ سَتَضْرِبُ ٱلْفَلْسَطِيْسِينَ وَتَخَلَّصُ فَسِلَةً . يَجَمِّجُ فَقَالَ لِدَاوُدَ أَصْعَالُهُ إِنَّا وَتَحْنُ هُمْنَا فِي يَهُوذَا خَا يَنُونَ فَكُمْ بِٱلْأَمْرِي إِذَا نَصَبَّا إِلَى قَسِلَةَ لِعُكَرَبِ فِي صُلُوفٍ ٱلْمَلْطَيْنِينَ . عِيعٍ فَهَادَ دَاوُدُ وَسُأَلَ ٱلرَّبُّ أَيْنًا فَأَجَابُهُ ٱلرَّبُّ وَقَالَ فَمْ فَأَثْرِلْ إِلَى تَعْبِلَةَ فَإِنِّي أَدْتُمُ ٱلْقَلِسُطِينَيِنِ إِلَى يَدِكَ . عَنْ فَأَخْلَقَ دَاوُدْ وَدِجَالُهُ إِلَى تَسَلَّة وَحَادَتُ ٱلْمُلْسَطِينَيِنُ وَأَسْتَاقَ مَوَاشِيَهُمْ وَضَرَبَهُمْ ضَرْبَةً عَظِيَّةً وَخَلَّصَ دَاودُ أَهْلَ صَيلةً . جِيعٍ وَكَانَ لَا هَرَبَ أَيانَادُ بْنُ أَحِيكَ إِلَى فَسِلَةَ إِلَى دَاوْدُ أَنَّهُ زَلَ وَفِي بِيو أَفُودُه جِيجٍ وَأَخْبِرَ شَاوُلُ أِنَّ دَاوُدَ قَدْ صَارَ إِلَّى قَسِيلَةً فَقَالَ شَاوُلُ قَدْ دَفَّهُ أَفَدُ إِلَى بَدِي لِأَنَّهُ دَخَلَ مَدِينَةً ذَلَتَ أَجَابٍ وَأَغَلَاقٍ . عَنْهِ وَنَادَى شَاوُلُ فِي جَمِعِ ٱلشَّمْبِ بَمْرُبِ لِيَزْلَ إِلَى فَعِيلَةَ لِمُلْصَرَةِ دَاوُدَ وَرَجَالِهِ . ١٠٠٠ وَمَرَفَ دَاوُدُ أَنَّ مَصَاوُلَ قَد أَخْتِرَكُهُ ٱلسُّوءَ فَقَالَ لِأَبِيانَارَ ٱلْكَاهِنِ هَلْمٌ فِٱلْأَنْودِ ، ﴿ يَهِيْكُ وَقَالَ دَاوُدُ أَيُّهَا ٱلرُّبْ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مَدْ لَهُمْ مَبْدَكَ أَنْ مَسَاوَلَ مُرِيدُ أَنْ لِآتِي فَعِيلَةَ لِخُرِبَ ٱلْمِينَةَ مِنْ أَجْلِ ﴿ وَمَلْ يَنْفَنِي أَهْلُ مُسِلَّةً إِلَى بَدِهِ وَمَلْ يَنْزِلْ شَاوُلُ كُمَّا سَمِ عَبْدُكَ • أَيُّما ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ أَخْبِرُ عُبْدَكَ . فَقَالَ ٱلرَّبُّ يَنْزِلُ . ﴿ وَهِي فَقَالَ دَاوْدٌ وَهَلْ يُسَلِّبُنِي أَهْلُ ضَيلَةَ أَنَا وَدِجَالِي إِلَى يَدِ شَاوُلَ . فَتَالَ ٱلرُّبّ يُسَلِّمُونَ . ٢٢٠٠ فَتَامَ وَاوُدُ وَدِجَالُهُ تَحْقَ سِتِّ مِنَّةٍ رَجُلٍ وَمَرَجُوا مِنْ قَسِلَةً وَهَالُوا عَلَى وْجُوهِهِمْ . فَأُخْيِرَ شَاوُلُ أَنَّ دَاوْد فَذَفَرّ مِنْ فَسِلَةَ فَمَدَلَ عَن ٱلْمُرُوحِ. ﴿ يَعْلِيكِمْ وَزَلَ دَاوُدُ فِي ٱلْبَرِّيَةِ فِي ٱلْحُمُونِ وَأَمَّامَ ف لَمُ إِنِّ إِنَّ إِنْ فِي مَانَ شَاوُلُ لَا يَفْتُرُعَنَ طَلَهِ وَأَمْ يَكُنَ ٱلرَّبُّ يَدْفُهُ إِلَّ يَدِهِ • ﴿ وَرَأَى دَاوُدْ أَنَّ شَاوِلَ قَدْ خَرَجٍ يَطْلُبُ نَفْسَهُ وَكَانَ دَاوُدْ فِي غَالَةٍ فِي بَرِّيسةٍ زَمَ . عِنْ ﴿ فَتَامَ مُعَانَانَ بْنُ شَاوُلُ وَأَتَى دَاوَدَ فِي ٱلْنَابَةِ وَشَدَّدَ يَدَهُ بأَفَهِ وَقَالَ لَهُ عِيْهِ لَا نَفَ لِأَنْ يَدَ شَاوُلَ أَبِي لَا تَنْفَرْ بِكَ وَأَنْتَ قَلِكُ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَأَنَا أَكُونُ لَكَ ثَانِيا وَخَاوُلُ أَبِي أَنِمَا يَلْلَمُ ذَلِكَ عَنْ اللَّهِ وَقَطَمَا كَلَاهُمَا عَدْا أَمَامَ ٱلرَّبِ وَلَتَ دَاوُدُ فِي ٱلْنَاكَةِ وَٱلْسَرَفَ يُونَانَانُ إِلَى بَيْتِهِ ، عَنْهِ وَصَعَدَ ٱلزِّيفِيُّونَ إِلَى شَاوُلَ فِ جَيْرَ وَقَالُوا إِنَّ دَاوُدَ غُنْمَى عِنْدَنَا فِي ٱلْخُصُونِ ٱلَّتِي فِي ٱلْتَابِ فِي أَكْمَةِ ٱلْحُسَكِلَةِ يَمِنَ التُّمْرِ جِوجِ عَازُل الآنَّ لِمَا فِي نَفْكَ أَيُّهَا ٱلَّهِكُ وَعَلِيَّا أَنْ نُسَلِّمَهُ إِلَى بَدِ ٱلْمِكِ عِنْهِ مَثَالَ شَاوُلُ مُبَارَكُونَ أَنْتُمْ لَدَى ٱلرُّبِّ لِأَنْكُمْ وَخِنْمُونِي ﴿ عِنْهُمْ فَأَنْسَرَفُوا وَتَعَقُّوا أَيْنَا وَتَرَكُوا وَٱلْفَارُوا مَكَانَهُ حَيْثُ ثَكُونُ قَدَثُ وَمَنِ ٱلَّذِي أَبْصَرَهُ لهَنَاكَ فَقَدُ قَبِلَ لِي إِنَّهُ كَثِيرُ الإِنْعَيَالِ. عِنْهِ فَا نظرُوا وَتَمَرَّفُوا مِنْ جَبِيمِ ٱلْعُتَبَآتِ أَلْتِي يُحْتَبّأ فِيهَا وَعُودُوا إِلَيَّ بِٱلْيَهِنِ فَأَسِيرَ مَمَّكُمْ وَإِنْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ فَإِنِّي أَبْحَثُ عَنْهُ فِي جَمِيمٍ أَلُوفِ يَهُوذَا . عَنْهِ عَنَامُوا وَذَهَبُوا إِلَى زِيفَ قُدَّامَ شَاوُلَ وَكَانَ دَاوُدُ وَرِجَالُهُ ۖ فِي رَبُّ مَمُونَ فِي ٱلعَمْرَآدَ عَنْ يَمِنِ ٱلْقُمْرِ . ١٤٠٠ وَٱنْطَلَقَ شَاوُلُ وَدِجَالُهُ فِي ٱلطُّلَبِ . فَأَخْبِرَ دَاوُدُ فَأَتَى ٱلصَّخْرَةَ وَأَفَامَ فِي يَرْتُقِ مَنُونَ . فَلَمَّا تَعِمْ شَاوُلُ تَمَثَّبَ دَاوْدَ إِلَى بَرَّتْقِ مَنُونَ عِنْ ﴿ وَكُانَ شَاوُلُ يَسِيرُ فِي جَانِبِ ٱلْجَبَلِ مِنْ هُمَّا وَدَاوْدُ وَرِجَالُهُ فِي ٱلْجَانِبِ ٱلْآخْرِينْ هْنَاكَ. وَكَانَ دَاوْدْ مُسْرِعًا فِي هَرَبِهِ مِنْ شَاوْلَ وَشَاوْلُ وَرِجَالُهُ يُحِطُونَ بِمَاوُدَ وَأَصْحَابِهِ لِيَأْخَذُ وَهُمْ . ﴿ وَهِي قَأْتَى شَاوُلَ وَسُولٌ وَقَالَ لَهُ أَسْرٍ عَ وَأَذْهَبْ لِأَنَّ الْقَلِيْ طِلِيْدَينَ قَدِا تَتَمَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ . كَيْنَا فَي وَجَمَ شاول عَنْ طَلَبَ دَاودَ وأ خلاق

# ِيِئَا ٱلْمُنِطِيْنِينَ وَلِدْكَ دَئِيَ ذَلِكَ ٱلْمَنِيمُ مَعْزَةَ الْأَفْتِرَاقِ أَلْفَصْلُ أَلَّالِحُوالُعِشْرُونَ

وي و تَعَمَى دَاوْدُين هُنَاكَ وَزَلَ خُصُونَ عَيْنَ جَدْي ، وَيَعْلِي ظَمَّا رَجَّمَ شَاوْلُ مِنْ وَدَآدُ ٱلْفَلِسْطِينِينَ أَخْبِرَ وَقِيلَ لَهُ هُوذَا دَاوُدُ فِي يَرَيْقِ عَيْنَ جَدْيَ. وَمَعَ فَأَخَذَ شَاوُلُ كُلاَثَةَ ٱلَّافِ دَجُلِ مُنْتَخَبِنَ مِنْ جَعِي إِسْرَائِيلَ وَسَادَ فِي طَلَبِ دَاوُدَ وَأَصْعَابِهِ عَلى صُحُود ٱلْوُمُولِ . ﴿ يَهِيْ وَأَنَّى حَظَائِرُ ٱلْنَهُمْ إِلَّتِي فِي ٱلطَّرِيقِ وَكَانَتْ هُنَاكَ مَفَارَةٌ فَدَخَلَ شَاوَلُ ٱلْمُمَارَةَ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ دَاوُدُ وَأَصْحَالُهُ جَاالِمِنَ فِي مَاطِنِ ٱلْمُمَارَةِ . ﴿ يَجْعِ أَصْحَابُهُ هٰذَا هُوَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي قَالَ لَكَ ٱلرَّبُّ هَا تَهَا أَذْتُمُ فِيهِ عَدْوَكَ إِلَّى يدك فَتَصْتُمُ بِهِ مَا حَسْنَ فِي عَيْدُكِ ، فَقَامَ دَاوُدُ وَصَلْمَ طَرَفَ رِدْآهَ شَاوُلَ خُفْيَةً . عِنْ فَيْ وَبَعْدَ ذيك خَفَقَ مَلْ دَاوْدَ لِعَطْمِهِ طَرَفَ رِدَآهَ شَاوْلَ مِنْ عِي وَمَالَ لأَصْمَا لِهِ أَنَّ الرَّبُّ أَنْ أَخْلَ هْنَا ٱلْأَضْ بِسَيْدِي مَسِيحِ ٱلرَّبْ وَأَرْفَعَ عَلَيْهِ يَدِي لِأَنَّهُ مَسِيحٌ ٱلرَّبِّ. ﴿ وَوَكَمْ وَزُعَرَ دَاوُدُ أَصَابَهُ بِٱلْكَلَامِ وَلَمْ يَدْعُمْ يَثِلُونَ عَلَى شَاوْلُ • ثُمَّ قَامَ شَاوْلُ وَخَرَجَ مِنَ ٱلْمَارَةِ وَسَارَ فِي سَبِلِهِ . عِيْجٌ فَتَامَ دَاوْدُ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَرَجَ مِنَ ٱلْمَنَارَةِ وَنَادَى شَاوْلُ وَقَالَ مَا سَبِّدِيَ ٱلْمَكَ . فَٱلْغَتَ شَاوُلُ إِلَى خَلْفِ فَخَرَّ دَاوَدُ عَلَى وَجِهِ عَلَى ٱلأَرْضِ سَاجِدًا عَيْثُكُمْ وَقَالَ دَاوِدُ لِشَاوِلَ لِمَاذَا تَنَمُّ كَلامَ التَّسِ أَقَاعِينَ إِنْ دَاوُدَ يَطلبُ أَذَاكَ. والله قد رَأَتْ مَيْنَاكَ ٱلْيَوْمَ أَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ دَفَعَكَ ٱلْيُوْمَ إِلَى بَدِي فِي ٱلْمَارَةِ وَقَدْ أَشِيرَ عَلَىٰ أَنْ أَفَتُكُ كَلِيْنِي أَشْفَعْتُ عَلَيْكَ وَظُتْ لَا أَدْفَعُ يَدِي عَلَى سَبْدِي لِأَنَّهُ مَسِيحٌ ٱلرَّبِ . عِنْ اللَّهِ مَا أَنِي ٱلنَّالِ طَرَفَ ودَّآيِكَ فِي يَدِي فَن كُونِي تَعَلَّمْ طَرَفَ رِدَّآلِكُ وَأَمْ أَفَطَى اعْلَمْ وَأَعْلَمْ انْ لَبَسَ بِيَ بِدِي شُرُّ وَكَا مُشْهِبَةٌ وَأَمْ أَدْبِ إِلَكَ وَأَنْ تَصَبَّدُ تَفْيِ لِلْأَعْلَمَا ، \* \* \* \* \* أَلِي عَلَيْكُمْ الرَّبِ نَيْفِكَ وَالرَّبُ الْتَجْمُ لِي مِنْكَ وَأَمَّا يَدِي فَلَا تُكُنْ قَلَيْكَ . ﴿ وَهُ كَا قِيلٌ فِي مَثَلِ الْأَقْدَمِينَ مِنَ الْأَشْر اد يُخرجُ ٱلثِّمرُ فَيْدِي لَا تُكُونُ عَلَيْكَ . ﴿ وَأَلَّهُ مَنْ خَرَجَ مَكُ إِسْرَائِيلَ وَوَدْآهَ مَنْ أَنْتَ مُطَادِدُ وَرَأَهُ كُلُبِ مَيْتِ وَيُزْغُونِ وَاحدِ عِنْ عَلَيْهُمُ الرَّبُّ دَيَّانًا وَلَهُمُكُمْ يَنِي وَبَيْنَكَ وَلَيْظُرْ وَيَفْصِلْ دَعْوَايَ وَيُصِغْنِي مِنْ يَدِكَ . عَنْ اللَّهُ فَلَمَّا فَرَغَ دَاوُدُ مِنْ كَالْمِهِ هَذَا لِشَاوَلَ قَالَ شَاوَلُ أَهْذَا مَسُونُكَ بِا أَنِنِي دَاوَدُ وَرَفَعَ شَاوَلُ مَّوْتُهُ وَبَكَى . ﴿ يَنْهِمْ ثُمَّ عَالَ لِمَاوَدُ أَنْتَ أَمَرُ مِنِي لِأَنَّكَ مَرَائِتِنِي خَيْرًا وَأَنَّا مَرَائِكَ شَرًّا ﴿ لَيْنَ وَلَقَدْ أَبْلَتَ ٱلْيَوْمَ أَنَّكَ صَنَعْتَ إِلَيَّ خَيْرًا لِأَنَّ الرَّبَّ قَدْ أَسْلَنِي إِلَى يَدِكَ وَلَمْ تَتْتَلِي. عَيْسٍ وَإِذَا تَمكنَ الرُّ امِن عَدُوهِ فَهَلْ يُطلقُ سَبِيلَهُ بَغِيرٍ . فَهِزَاكُ الرَّبِ خَيْرًا لِلاَصَنَاتَ مَعي اليّوم. وَلَقَدْ عَلَمْتُ أَلْآنَ أَنَّكَ مَتَهِيدُ مُلِكًا وَيَبْتُ فِي بَدِكُ مُكُ إِمْرَائِيلَ كاللهُ فَأَخْلِفُ لِيَ ٱلْآنَ بِٱلرَّبِ أَنَّكَ لَا تَقْرِضُ ذُرَيَّنِي مِنْ بَعْدِي وَلَا نَبِيدُ ٱسْمِي مِنْ بَيْتِ أَبِي . يَجِينِ فَعَلْفَ دَاوْدُ لِشَاوِلَ وَأَنْصَرَفَ شَاوِلُ إِلَى بَيْنِهِ وَصَدْ دَاوْدُ وَأَضِعَالِهُ إِلَى ٱلْحُسُونِ

# ألفضل الخامس والعشرون

مُكُنُومًا فِي ٱلْكُرْمَلِ . عِنْ عِلْمَا مَكَ عُنْدُوكَ . فَتَعِدِ ٱلْعَلْمَانُ خُطُوةً فِي عَيْنِكَ لِأَنَّا أَتَيْنَاكَ فِي يَوْمُ خَيْرِ فَأَعْطِمَا تَيْسُرُ لِمَبِيدِكَ وَلِأَبْكَ دَاوُدُ . عِنْ عَبَّ ٱلنلمانُ وَكُلُمُوا نَا إِلَ بِكُلِ هُذَا ٱلْكَلام بِالْمُ دَاوَدُهُمُ سَكُمُوا . عَنْ عَالَمَابَ ثَا اللهُ عَبِيدَ دَاود وَقَالَ مَنْ هُوَ دَاوُدُ وَمَنْ هُوَ أَبُّنُ يَنَّى قَدْ كُثُرَ ٱلْيَوْمَ ٱلْمَبِيدُ ٱلَّذِينَ أَبَعُوا مِنْ عِنْدِ مَوَالِهِمْ ﴿ ١ اللَّهُ لَمُ أَخَذُ خُبْرَي وَمَآهِي وَذَيْهِيمَ ٱلَّتِي ذَبَحْتُ لِمَرَّاذِيُّ وَأَعلِيهَا لِقُوم لَا أَعْرِفُ مِنْ أَنْنَ هُمْ . عِلَيْهِ فَأَنْكَفَأَ فِنَانُ دَاوُدٌ فِي طَرِيقِهِمْ وَعَادُوا وَأَقُوا وَأَخَرُوهُ بَجِيعٍ هٰذَا ٱلْكَلَامِ . ١ عِنْهِ قَالَ داوُدُ لِأَصْابِهِ تَقَلَّدُوا كُلُّ مِنْكُمْ سَيْمَهُ . فَتَقَلَّدُ كُلُّ وَاحْدِ سَيِنَهُ وَتَعَلَّدُ وَأُودُ سَيْنَهُ أَيْنَا وَصَيِدَ مَعَ وَاوَدُ تَخُوا أَذْبَعِ مِنْةٍ رَجُلٍ وَبَيقَ مِنَا رَجُلٍ عِندَ الْأَمْنِيَةِ ، ١٤٢٤ فَأَخْبَرَ أَيْجَائِيلَ أَمْرَأَةَ كَابَالَ وَاحَدُ مِنَ ٱلْلِلَمَانِ وَقَالَ إِنْ دَاوُدُ أَنْفَذَ رُسُلًا مِنَ ٱلْيَرَاتُ مَدْعُونَ لِسَيْدِنَا فَكَارَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ وَٱلرَجَالُ عُسنُونَ إِلَيّا جدًا وَلَمْ يُؤُذُونَا وَلَا نَفِيدَ لَنَا شَيْءَ كُلُّ أَيَّامُ مَسِيرِنَا مَنهُمْ وَتَحْنُ فِي الصَّفَرَآدَ عِلَيْنِ وَكَانُوا سُورًا لْنَا لَيْلًا وَمَهَاوًا كُلُّ أَيَّامٍ مُّكْتَنَا مَهُمْ فَي رَئِي ٱلْنَمْرِ . ﴿ يَهِي خَبَصْرِي أَلَآنَ وَأَنظري مَاذَا تَصْلِينَ لِأَنَّ ٱلشَّرَّ مَفْضِيٌّ عَلَى سَلِّيدِنَا وَعَلَى كُلَّ بَٰذِيهِ وَهُوَا أَنْ بَيهَالَ لَا يَسْتَطِيمُ أَحَدٌ أَنْ بِكُلِيَّهُ . عِلِيْهِ فَلِحَرَتُ أَيْعِائِيلُ وَأَخَذَتْ مِنْنَى رَغِيفٍ وَذِقٌّ خُرِ وَخْسَةَ خِرْفَانِ مُمَا لَهُ وَخَمَى كَلَاتٍ مِنَ الْقَرِيكِ وَمِنَّةً غُفُودٍ مِنَ الزَّبِيبِ وَمِنَّىٰ فَرْصِ مِنَ اليِّينِ وَجَمَلَتْ ذَٰلِكَ عَلَى حَمِرٍ ﴿ وَقَالَتْ لِللَّمَاخِكَا مُرُّوا أَمَامِي فَإِنِّي أَتَبَكُمُ وَلَمَ تُخْيِرُ زُوْجَهَا فَابَالَ . عِنْ وَفَهَا هِيَ رَاكَةٌ عَلَى أَلْحَمَادِ وَنَاذِلَةٌ فِي سُثَرُهِ ٱلْجَبَلِ إِذَا بِدَاوْدَ وَدِجَالِهِ مُغَدِدُونَ نَجَلَعَهَا فَأَنْتَتْ بِهِمْ . عِنْهِ فَمَالَ دَاوُدُ بَاطِلًا خَفِظْتُ جِبعَ مَا لَمذَا فِي ٱلْبَرِيَّةِ ظَمْ يُنْفُ دُ مِنْ جِهِمِ مَا هُوَ لَهُ شَيْ ۚ فَكَافَأْنِي شَرًّا بَدَلَ خَيْرٍ . عَلَيْكُ مَكْمَنَا يَعْنَمُ أَقَدُ بِأَعْدَاء دَاودُ وَهُكُمُنَا يَزِيدُ إِن أَبقَيْت مِن جَبِيمٍ مَالُهُ إِلَى ضَوْء السَّاح بايكا بِمَا يُعْلِ ، وَهِ فِي فَلَمَّا رَأْتُ أَيْمِ إِيْلِ دَاوُدُ زَلَتْ فِي ٱلْحَالَ عَنْ حَادِهَا وَخَرَّتْ عَلَى وَجِها أَمَامَ دَاوُدُ وَ عَمِدَتْ إِلَى ٱلْأَرْضِ عَلَيْهِ وَسَقَطَتْ عَلَى رِجْلِهِ وَقَالَتْ عَلَى أَمَا يَا سَيدي هْذَا الذُّنْ فَلَتَكُمْ أَمَنْكَ عَلَى مِسْمَكَ وَأَصْرِ لِكَلام أَمَنِكَ. ١٤٢٤ لَأَنْجَمَلَ سَيدي بَالَهُ عَلَى رَجُلٍ ظِيمَالَ هَٰذَا عَلَى نَابَالَ لِأَنَّهُ طَبَّقُ أَسِهِ فَإِنَّ ثَابَالَ ٱسْمُهُ وأَلْحَاقَةَ عِنْدَهُ. قَامًا أَمَنَكَ ظَلَمْ أَدْ غِلْمَانَ سَبِدِي الَّذِينَ أَرْسَلَتُهُمْ . عَلِيْجٌ وَالْآنَ يَا سَبِدِي حَيُّ ٱلرَّبُّ وَحَبُّ أَنْ فُسُكَ إِنَّ الرَّبِّ قَدْ مَنْفَكَ مِنْ إِنَّكِنِ ٱلدَّمَّا وَأَثْقَامِ بَدِكَ لِنَسْكَ فَلَتُكُن أَعْدَاوُكَ مِثْلَ تَابَالَ وَكُلُّ مَنْ يَطلبُ الشَّرِّ لِسَبِّدِي. عَنْهِ وَٱلْآنَ لَهٰذِهِ الْبَرَّكَاتُ ٱلْتِي قَدِمَت بِهَا جَادِ يُلِكَ عَلَى سَيِّدِي لِنْحَلَّ فِيلْكَ انْ ٱلسَّائِرِينَ بَيْنَ يَدَى سَيِّدِي كُنْ وَاغْرُ ذَنْبُ أَمَتِكَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ سَيْعِمْ لِسَيدي بَيْنَا أَمِينَامِنْ أَجْلِ أَنْ سَيِّدي حَادَبَ مُرُوبَ ٱلرَّبِ وَلَمْ يُوجَدُ فيك سُومَ كُلُّ أَيَّامِكَ . وَفَدْ قَامَ رَجُلُ إِيفَادِدَكَ وَيَطِلُبُ نَفْسَكَ وَلَكِنَّ نَفْسَ سَيِّدِي غَزُومَةً فِي خُرْمَةِ ٱلْأَحْيَاءَ مَمَ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ وَأَمَّا أَنْفُنُ أَعْدَالِكَ فَيُدِيرُهَا فِي كِفْدِ اللَّهُ وَحِ. عَنْهُ قَالَكُنْ عِنْدَمَا يَعْنَمُ الرَّبُّ لِسَبِي بِحَسَبِ كُلُّ مَا تَكُلُّمَ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ فِي حَيِّكَ وَيُقِيُّكَ وَيْسَاعَلَى إِسْرَاتِيلَ عَلَيْكُ أَنْ لَا تُكُونَ لَكَ هَٰذِه مَمْدَيْمَةُ وَمَشْرَةً قَلِي لِسَيْدِي أَنْ تُكُونَ قَدْ سَفَكْتَ دَمَا اعْتِبَاطا أَوْ أَنْ يُكُونَ سَبِّدِي قَدِ ٱنْتُمَّمْ لِتَفْهِ . وَإِذَا أَنْهَمَ ٱلرُّبُّ عَلَى سَبِّدِي فَأَذْكُر أَمَّتُكَ. وَ اللَّهُ مَا لَ وَاوَدُ لِأَ يِعِمَا لِيلَ مُبَارَكُ ٱلرَّبُّ إِلْهُ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي أَرْسَلَكِ ٱلْيَوْمَ المَّاتِي . كان مُبَادَكُةُ حِكْمَتُك ومُبَازَكَةُ أَنْتِ لِأَنَّكِ كَنْفِينِي ٱلْيُومَ عَنْ سَفْكِ ٱلدَّمَادَ وَعَن أَنْهَامُ يَدِي لِنَفْسِي . ١٤٢٤ وَلَكِنْ مَيُّ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي كُفْنِي عَنِ ٱلإسّاءَ وَ إَلَكِ إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُشْرِعِي وَتَأْتِي إِنِمَا فِي أَلَا أَبِقَ لِكَالَ إِلَى صَوْءَ الصَّبَاحُ بَا يَلُ بِحَافِطٍ. وَأَخذَ دَاوُدُ مِنْ يَدِهَا مَا أَتُهُ مِ وَقَالَ لَمَّا أَسُمُدِي إِلَى بَيْتِكِ بِلَام . أَنظرى. إِنِّي قَدْ سَمِتْ لِصَوْتِكِ وَأَكْرَفْتُ وَجَكِ . عِلْيَهِ فَلَادَتْ أَيْجَائِلُ إِلَى تَأْبِالَ فَإِذَا فِي بَيْنِهِ دَعْوَةً كَدَعُوهِ ٱلْمُؤْكِ وَكَانَ نَابَالُ قَدْ طَابَتْ نَفُهُ وَسُكَرَ جَدًا فَلَمْ نُخْرُهُ بِنَيْءٍ صَغِيرِ أَوْكَبِرِ إِلَى صَوْهُ الصَّاحِ . ﴿ لِلنَّهِيِّ ظَمَّا أَصْبَحَ وَأَفَاقَ مِنْ لَكُرُهِ أَخْبَرَتُهُ أَمْراً أَنَّهُ بِذَلِكَ ٱلْكُلَامَ فَاتَ قَالَهُ فِي جَوْفِهِ وَصَارَ كَحَجَرٍ ، يَهِمَ الْمُ وَبَعْدَنَعُو عَشَرَةِ أَيَّام ضَرَّت

#### ألفصل السكدس والعشرون

وي وَأَنَّى أَلْ يَعْيُونَ شَاولًا فِي جَبَّمَ وَقَالُوا هُوَذَا دَاوْدُ عُتِّي فِي أَكُمْ ٱلْحُصِيلَة تُجَامَ ٱلْقَرْ . عَلَيْعِ فَتَامَ شَاوَلُ وَزَّلَ إِلَى يَرَئِّةِ زِيفَ وَمَعَـهُ للانةُ ٱلَّافِ رَبُل مِنْ مُنْخَى إِسْرَائِيلَ لِيَعْلَلِ دَاوُدُ فِي مَرْتُهِ زِيتَ . ﴿ يَهِ وَزَلَ شَاوَلُ فِي أَكُمْ ٱلْحُصِيلَةِ عُجَاهَ ٱلْتَمْرِ فِي ٱلطَّرِيقِ وَكَانَ دَاوِدُ مُقِيًّا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ . ظَمَّا رَأَى أَنَّ شَاوَلَ قَدْ تَبَعْه إلَى ٱلْبَرَّيَّةِ المُن أَرْسَلَ دَاوُدُ جَوَاسِيسَ وَتَبَنَّنَ أَنَّ يَسَاوُلَ قَدْ أَقَى . عِنْ فَمَّامَ دَاوُدُ وَأَقَ لْلُوْمِ الَّذِي زُلَهُ شَاولُ وَدَأَى الْمُومِ الَّذِي كَانَ فَإِنَّا فِيهِ شَاولُ وَأَنِيرُ بَنْ نِيرِ وَ نِيسُ جَيْثِهِ وَكَانَ شَاولُ كَانِا فِي ٱلْمُرْسَةِ وَٱلشَّفْ زُلُولُ حَولُهُ . عَلَيْ فَكُلَّمَ دَاودُ أَجْمَلِكَ ٱلْحِنَّى وَأَبِيشَايَ أَنْ صَرُويَةً أَخَالُوآبَ وَقَالَ مَنْ يَنْزِلُ مَنِي إِلَى شَاوَلَ فِي ٱلْحَلَّةِ . فَقَالَ أبيشَايُ أَنَا أَزُلُ مَمَكَ . يَحْيَجُ فَأَنَى دَاوُدُ وَأَبِيشَايُ إِلَى ٱلشَّمْ لَلَا فَإِذَا بِشَاوُلَ مُضْطَحُرُ فِي ٱلْمِثْرَسَةِ وَهُوَ نَاثُمْ وَرَاتُحْهُ مَرْكُوزٌ فِي ٱلْأَدْضِ حِنْدَ رَأْسِهِ وَأَنبِيرُ وَالشَّفْ رْفُودُ خَوْلُهُ . عِيمِهِ فَقَالَ أَبِيشَايَ لِدَاوِدُ قَدْ دَهَمَ أَفَدُ أَلَيْوَمَ عَدَوَّكَ إِلَى بَدِكَ فَلَنْفَى أَطْمَنُهُ بِهَذَا ٱلرُّحِ إِلَى ٱلْأَرْضِ طَنَنَةً وَاحِدةً وَلَا أَتِّي عَلَيهِ . يَحِيْثِي فَعَالَ دَاوُدُ لِأَبِيشَأَيُّ لَا تَفْتُهُ فَن ٱلَّذِي عَدَّا يَدَهُ إِلَى سَبِعِ ٱلرَّبِ وَيَكُونَ رَبِّناً . ﴿ يَهِيْكُمْ وَقَالَ دَاوَدُ عَيُّ ٱلرُّبُ إِنَّا ٱلرَّبُّ هُوَ يَخْرِبُهُ إِمَّا بِأَنْ يَأْتِي يَوْمُتْ فَيُوْتَ أَوْ بِأَنْ يَنْزِلَ إِلَى خرب فَيَهَك . من أن الرُّبُّ أَنْ أَمْدَ يدِي إِلَى مُسِيحِ الرَّبِّ . وَالْآنَ قُلْدِ الرُّحَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ وَكُوزَ ٱلْمَا ۚ وَلَتُنصَرِفَ . عَنْ ﴿ وَأَخَذَ دَاوِدُ ٱلرُّعَ وَكُوزَ ٱلْمَا ۚ مِنْ عِنْدِ رَأْس شَاوْلَ وَأَنْصَرَا وَأَمْ يَكُنْ مِنْ مَاظِرِ وَلَا عَادِفِ وَلَا مُنْفَهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا جَبِيهُمْ نِيَامَا لِأَنَّ سُبَاتَ ٱلرَّبِ وَمَّ عَلَيْهِم . عَنْهِ وَعَبر دَاود إلى أَلْبِير وَوَمَّتَ عَلى قِنَّةٍ أَلْجَالَ مِن بعد وَٱلْمَافَة بَيْنُمْ بَسِينَةُ عِلَيْهِ وَمَاح دَاوُدُ بِالشُّلْبِ وَبَأْتِيرَ بْنِ نِيرِ فَا يَلَا هَلَا نُجِبُ يَا أَنِيرُ. فَأَجَابَ أَنْبِيرُ وَقَالَ وَمَنْ أَنْتَ يَامَنْ يَصِيحُ بِٱلْمِكِ. ١٠ مُنالَ دَاوُدُ لِأَنْبِيرَ أَمَا أَنْتَ رَجْلُ وَمَنْ مِثْلُكَ فِي إِسْرَائِسِلَ فَكَلِفَ لَمْ تَحْرُسْ سَبِدَكَ ٱلْمِكَ فَشَدْ جَأَةً وَاحِدُ مِنَ ٱلشُّف لِيَغُلُّ سَيْدَكَ ٱلمُكَ. ١٤٠٤ إنَّك لَمْ تَحْسَنْ فِيَا صَنَفَ . حَيُّ ٱلرَّبُّ إنَّهُ قَدُ وَجَبَ مَلِكُمُ ٱلْمُوتَ لِأَنْكُمُ لَمَ تَحْرُسُوا سَيِدَكُمْ مَسِعَ ٱلرَّبِ. فَأَنظِ ٱلْآنَ أَنَّ رَحْ ٱللك وَكُوزُ الْمَاهُ ٱللَّذَانِ كَانَا عِنْدَ رَأْسَ ٱلْمَكِ . عَنْ فَرَفَ شَاوُلُ صَوْتَ دَاوُدٌ مَّثَالَ لَهُ أَصَوْلُكَ هَذَا بَا أَبِنِي دَاوُدْ . فَقَالَ دَاوُدُ هُوَصَوْتِي بَا سَبِدِيَ ٱلْمُكَ . عَلَا مُمَّ قَالَ دَنُودُ مَا نَالُكَ مَا سَيْدِي تَعَلَّمُ عَبْدَكَ مَا أَلَٰذِي صَنَعْتُ وَمَا ٱلَّذِي فِي يَدِي مِنَ ٱلسُّوهِ. كل تَلْهُمُ الْآنُ سَيدِي اللَّكُ كَامَ عَلْدِهِ . إِنْ كَانَ ٱلْبُ قَدْ أَفْرَاكَ بِي طَلِقًامُ تَقْيِمَةً . وَإِنْ كَانَ نُو ٱلْبَصْرَ فَهُمْ مَلُونُونَ أَسَامَ الرَّبِ لِأَنَّهُمْ قَدْ نَفَوْنِي ٱلْيُومَ مِنَ أ ٱلإَنْعَهُم إِلَّ مِيرَاثِ ٱلَّتِ قَائِلِينَ أَذْهَبِ آعَبُدُ آلْمَةً أَخْرَى . ﴿ يَنْ إِلَّ وَالْآنَ لَا يَسْفُطُ دَمِي عَلَى ٱلْأَرْضِ أَمَّامَ وَجِهِ ٱلرَّبِ فَإِنَّ مَلِكَ إِسْرَائِلَ فَدْ خَرَجَ لِيطَلِّبَ يُرْغُومًا وَاحِدًا كَا يُطِلُّ ٱلْحَجَلُ فِي ٱلْجِبَالِ . ﴿ يَعَيْنِهِ فَقَالَ شَاوُلُ قَدْ أَخْطَأْتُ فَارْجِمْ يَا الْبِي وَاوْدُ وَإِنِّي لَا أَعُودُ أُوذِيكِ أَبِعَا لِأَنَّ نَفْسِي كَانَتْ كَرِيْسَةً فِي عَيْنِكَ ٱلْيُومَ وَأَا قَدْ مَلَتُ

مُمَاتَةِ وَمُلْكَ شَلِالا بِيبَا جِدًا . عِيْهِمْ فَأَيْلِ وَاوْدُ فَا يُلا هُمَّا وَلَمْ أَلْفِ فَلَيْلُرْ أَحَدُ الْلِلْمَانِ وَإِنْهُ أَنْ . عِيْهِمْ وَلَكَافِيْ الرَّبُّ كُلُّ وَاجِدِ بَحْسَبِ بِيْهِ وَأَمَاتِهِ فَقُد وَمُلْكَ الرَّبُّ الْوَيْمَ إِلَى يَبِي وَلَمْ أَعْلَ أَنْ أَلَمْ يَبِي إِلَى تَسِيمِ الرَّبِ. عَلَيْهُ فَكُنا عَلَمَتْ نَفْكَ الْوَرْمَ فِي عَنِي فَاقْمُلُمْ نَفْنِي فِي عَنِي الرَّبِ وَلَيْقَذِفِي مِنْ كُلِّ ضِيقٍ. يَعْفِيهُ فِعَالَ قَاول قِلْوَمُ لَمِلْكُ أَنْ يَا النِي وَاوْدُ فَالْكُ تَقْلُ وَتُتَعِدِهُ مِنْ الْمَرْفَ وَوْدُ لِمَنْهِ وَوَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَبْمَ قَاول إِلَى مَعْلَى وَلَقْتُودُ مُمْ اللَّهِ وَلَهُ اللَّه

# ألفَصَلُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

جِهِجِ وَقَالَ دَاوُدُ فِي قَلْمِهِ إِنِّي سَأَهُكُ يَوْمًا يَدِ شَاوُلَ فَلَا شَيْءٌ خَيْرٌ لِي مِنْ أَنْ أَفِرُّ نَاجِيَا إِلَى أَدْضِ فَلِسْطِينَ فَيَيْأَسُ مِنِي وَلَا يَنُودُ يَطَلِّنِي مِنْ بَعْدُ فِي جَمِيمٍ يَخُومٍ إسْرَائِيلَ وَأَغْبُو بَنْسَى مِنْ يَدَيْهِ . ﴿ يَكُمُّ فَعَامَ دَاوُدُ وَعَبَرَ هُوَ وَٱلسِّتُّ مِنَّهُ رَجَّلَ ٱلَّذِينَ مَمَهُ إِلَى آكيشَ بْنَ مَاعُوكَ مَكِ جَتَّ ﴿ وَأَقَامَ دَاوُدُ عِنْدَ آكِيشَ بَجَتَّ هُوَ وَرِجَالُهُ كُلُّ ۖ وَاحِدٍ مَعَ بَيْنِهِ وَدَاوُدُ مَعَ ٱمْرَأَتَيْهِ أَحِينُوعَمَ أَلِّي مِنْ يِزْدَعِيلَ وَأَيْعِالِيْلَ ٱمْرَأَةِ كَابَالَ ٱلْكُرْمَلِيَّةِ . عَنْهِ وَأُخْبِرَ شَاوَلُ أَنَّ دَاوُدُ قَدْ هَرَبَ إِلَى جَتَّ فَلَمْ يَهُدْ عِللَّهُ أيضا وَعَالَ دَاوُدُ لِآكِيشَ إِنْ كُنْتُ قَدْ حَظِيتُ فِي عَبْيَكَ فَلْمُعْدَ لِي مُكَانُ فِي إِحْدَى قُرَى ٱلعَّحْرَآهُ فَأَمْكُنَ هُنَاكَ فَلِمَاذَا يَسْكُنُ عَبْدُكَ فِي مَدِينَـةِ ٱلْمَكِ مَعَكَ. كالله عَلَى لَهُ أَكِيشُ فِي ذَلِكَ ٱلْيُوم مَقْلَاجَ . فَلِذَلِكَ مَسَارَتْ مَقْلَاجُ لِٱلْولِهِ يَهُوذَا إِلَى هَٰذَا أَلْيُومٍ ، ﴿ يَكُونُ عَدَدُ ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي سَكَنَ فِيهَا دَاوُدُ فِي بِلادِ ٱلْمُلْسَطِينِينَ سَنَةً وَأَرْبَعَةً أَ تُمْرٍ . ﴿ وَكَانَ دَاوُدُ يَخُرُجُ هُوَ وَأَصْحَابُ وَيَنْزُونَ ٱلْجِنُورِينِ وَٱلْجِرِزِينَ وَالْسَالِقَةَ لِأَنَّ أُولِكَ كَانُوا مِنَ الْقَدِيمِ سُكَّانَ ٱلْأَرْضِ مِنْ عِنْدِ شُورً إِلَى أَرْضِ مِصْرَ . عَيْهِ وَكَانَ دَاوُدُ يَضْرِبُ ٱلْهِلَادَ فَلا يُرْقِ عَلَى رَجُلٍ وَلَا أَمْرَأَةٍ وَيَأْخُذُ ٱلنَّتُمَ وَٱلْبُرُ وَٱلْحِيرَ وَٱلْجِنَالَ وَالْجَيَابَ وَتَدْجِمُ إِلَى أَكِيشَ . عَيْك فَينُولُ آكيشُ أَيْنَ غَزَوْمُ الْيُومَ . فَيُعُولُ دَاوُدُ فِي جَنُوبِي ۖ يَهُوذَا وَجَنُوبِي ٱلْيُرْهُمُ لِلِّينَ وَجَنُونِي ٱلْمَنْيَينَ . ١٤ ﴿ وَمُ يَكُنْ دَاوِدْ لِنِقِ عَلَى رَجُلُ أَوِ آمْرَأَةِ فَيَأْتِي إِلَى جَتَّ قَالَ لِكُلا يُغْبِرُوا عَنَّا وَيَقُولُوا إِنَّ دَاوُدُ فَمَلَ كَلَنا . وَكَانَ ذَلِكٌ دَأَيهُ كُلُّ أَمَّام إِفَامَت في أَرَاضِي ٱلْقَلِسْطِينِينَ. ١١٤ وَكَانَ آكِيسُ يُصَنِقُ دَاوْدَ وَيَهُولُ إِنَّهُ قَدْ جَلَّلَ تَفْتُهُ مُكُرُوهًا لَدَى شَعْبِهِ لِسْرَائِيلَ فَسَيْخُونُ عَبْدًالِي إِلَى الْأَبِدِ

# ألغَصُلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ

على وكان في بقت الأيام أن القليطينيين بمنوا بُجون عَلَيْهِم لَهَا يُوالِمَا السَرَائِيلَ.

هذا السَّجِينُ لِدَاوُدُ المَلْمُ أَلَّكَ لَا بِدُ أَنْ تَغْرَعُ مَنِي في المُنْفِعُ أَنْ وَأَصَابُكَ.

هذا السَّجِينُ اللهِ وَوَلَا المَلْمُ اللهُ لَا بَدُ أَنْ تَغْرَعُ مَنِي في المُنْفِعُ أَنْ وَأَصَابُكَ.

هذا أَقِلَتَ عَافِعُ الرَّانِي كُلُ الْأَيَامِ. وَهَا وَصَالَ مَمْ يِلُ اللهُ الله

Digitized by Google

# أَلْفَصَلُ التَّلَاثُونَ

بَحْنِينَ مَلَما أَتَى وَاوْدُ وَأَصْحَابُهُ مِنْ لَاجَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِثِ كَانَ ٱلعالِقَةُ قَدْ غَزَ وَاٱلْجِنُوبَ وَصِفُلاجَ وَصَرَبُوا صِفُلاجَ وَأَعْرَفُوهَا بِالنَّادِ عِنْتِينِ وَسَبُوا مَنْ فِيهَا مِنَ ٱلنِّسَآة وَلَمْ يَقْتُلُوا أَمَدًا لَا صَنِيرًا وَلَا كَبِيرًا بَلْ سَافُوهُمْ وَذَهَبُوا فِي طَرِيقِهِمْ وَكَلْهُمُ أَلَى دَاوُدُ وَأَصْعَابُهُ ٱلْمِدِينَةَ فَإِذَا هِيَ قَدْ أَمْرِقَتْ بِالنَّارِ وَقَدْ سُبِيتْ نِسَآ وَهُمْ وَبُوهُمْ وَبَالْهُمْ عَلَيْ فَرَمَ دَاوْدُ وَالنُّفُ الَّذِينَ مَمَّـهُ أَصْوَاتُهُمْ بِالْبُكَا ﴿ حَتَّى لَمْ آيْقِ لَهُمْ فَوَهُ أَنْ يَبْكُوا وسيت أمراً كاداوداً بنالينوم ألوزعيلة وأيجابل أمراة كابال الكرمل. عَيْجٌ وَتَشَايَعَ دَاوُدُ جِدًا لِأَنَّ الشَّفَ تَنْكُلُوا يَرَجْهِ إِذْ كَانَ مَكُلُّ الشُّفِ فِي مَرَّادَةٍ نَفْس عَلَى بَنِيهِمْ وَبَاتِهِمْ . فَأَعْتَمِمَ دَاوُدُ بَارْبِ إلْمِ عِنْ وَقَالَ دَاوُدُ لِأَيْا تَارَ أَلْكَاهن أَنْ أَحِيَكَ عَلَمُ إِلَى ۗ بِالْأَوْدِ غَيَا ۚ أَيَا تَارُ بِالْأَفُودِ إِلَى دَاوُدَ . كِينَ فِي أَلَ دَاوُدُ ٱلرُّبُّ عَائِلًا أَأْتَنَكُمْ أَثَرُ هَٰذِهِ ٱلْهِيْتُهِ وَهَلْ أَدْرِكُهَا . فَتَالَ ٱلرَّبُّ تَنَبُّمْ فَإِنَّكَ سَفْدُرِكُ وَتُنْقِذُهُ وي فَارْ دَاوُدُ وَرَبَالُهُ السَّتُّ مِنْهُ وَأَوْا وَادِي ٱلْسُودِ . فَعَلْتُ مَوْمٌ مِنْهُمْ وَلَهُوا هُنَاكَ عِنْهِ وَمَعْنَى دَاوْدُ مُتَنَبِّماً بِأَرْبَمِ مِنَّةِ رَجْلٍ وَلَبِثَ هُنَاكَ مِنَّا وَجُلِ لِأَبَّهُمْ أَعْبُوا دُونَ غُيُودِ وَادِي ٱلْبَسُودِ . ١٠٠٠ فَصَادَنُوا رَجُلًا مِصْرِيًّا فِي ٱلعَّمْرَاهِ فَأَخَذُوهُ إِلَى دَاوِدَ وَأَعْطُوهُ خُبْرًا فَأَكُلَ وَسَقُوهُ مَآهُ كَالِيمَ وَأَعْطُوهُ قُرْصًا مِنَ التِّينِ وَعُنْفُودَ فِي مِنَ ٱلزُّبِيبِ فَأَكُلِ وَعَادَتَ إِلَيْهِ رُوحُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُن أَكَلَ خُبْزًا وَلَا شَرِبَ مَأَة كَلاَتَهَ أَيَّامٍ بِلَيَالِهَا ﴿ يَكُونُ لِمَالَ لَهُ وَاوُدُ لِمَنْ أَنْتَ وَمِنْ أَنْنَ . فَقَالَ غُلامٌ مِصْرَيٌ وَأَ مَا عَبُدُ لِرَجُلَ عَمَالِيقَ. رَكَنِي مَوْلَايَ لِأَنِي مَرِضْتُ مُنْذُ لَلاَنَةِ أَيَّامٍ . ﴿ لَكُنَّا وَقَدْ غَزَوْنَا جَنُوبَ ٱلْكُرِيْتِيْنِ وَمَا لِيَهُوذَا وَجُنُونِي كَالِبَ وَأَسْرَقَا صِفْلاجَ بِأَلْدُدِ . عَنْ فَالَ لَهُ دَاودُ عَلْ تَنْزِلُ بِي إِلَى يَكُ أَلْمَةٍ . تَقَالَ لَهُ أَقْيِمْ لِي بَاشْدِ أَنَّكَ لَا تَقْتِلَى وَلَا نُسَلِينِي إِلَى بَدِ سَبِيي وَأَنَا أَزُلُ مِكَ إِلَى يَعْكَ ٱلْمِنْةِ . ﴿ إِلَيْ كُفَرَّلَ مِهِ فَإِذَا بِهِمْ مُنْتَشِرُونَ عَلَى وَجَعِكُلَّ ٱلْأَرْضِ يَاكُمُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَرْفُسُونَ لِلَّا تَالُوهُ مِنَ ٱلنَّنِيَّةِ ٱلْوَافِرَةِ ٱلَّى أَخَذُوهَا مِنْ أَرْضِ فَلِسْطِينَ وَمِنْ أَرْضَ يَهُوذَا . عِنْ لِي فَضَرَ بَهُمْ دَاوُدُ مِنَ ٱلْعَيْرَ إِلَى مُسَآه ٱلْفَدِ وَأَمْ نَجُ مِنهُمْ إِلَّا أَدْمَمُ مِنهُ مِنَ ٱلْمِتَانِ زَكِواعَلَى ٱلْجِمَالِ وَهَرَبُوا بَحِيْتِكُ وَأَسْخَلَصَ دَاوْدُمَا أَخَذَ الْسَالِثَةُ وَخَلْصَ دَاوُدُ كِلْنَا امْرَأَ تَبِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُلْفَدُ لَمْمْ غَيْ ٱلصَّنِيرُ وَلَا كَبِيرُ وَلَا بَنُونَ وَلَا بَنَاتُ وَلَا سَلَبُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ جَمِيمٍ مَا أَخَذُوا لَمُمُ ٱسْتَرَدُ دَاوُدُ ٱلجَمِيمَ. جِيْهِ وَأَخَذَ دَاوِدُ عِيمَ ٱلْنَهَمِ وَٱلْبَرِّ وَسَافُوا ٱلْوَاشِي أَمَامُهُمْ فَا لِينَ هَذِهِ غَنَيْهُ دَاوُدْ. عَلَيْهُ وَأَنَى دَاوِدُمِنَى ۖ أَلَّهُلِ الَّذِينَ أَعَوَا عَنْ ظَانِّدِ دَاوُدُ وَلَكُوا فِي وَادِي الْسُورِ غُرَجُوا فِلَّا دَاوُدُ وَالشَّبِ أَنْدِينَ مَهُ فَتَدُّمُ دَاوِدُ إِلَى الْحُوهِ وَسَلَّمَ طَلِيمٍ . عَلَيْهِ كُلُّ شِرْيِهِ مِنْ دِجَالٍ بَلِيمَالَ مِمْنِ ٱنْطَقُوا مَعَ دَاوُدَ إِنَّهُمْ لَمْ يَطْلِغُوا مَعْنَا فَلا نُعْطِيهِمْ مِنْ ٱلنَّهَا قِلْقِي النَّخَلَصْنَاهَا إِلَّا زَوْجَةً كُلِّ وَاحِدٍ وَبِنِيهِ فَلِقَادُوهُمْ وَيُصَرِّفُوا . ج و الله عَالَ وَأُودُ لَا تَغْلُوا هَكُمُنَا مِا إِخْوَق فَهَا أَعْطَانَا ٱلرَّبُّ فَإِنَّهُ حَفِظناً وَأَسْلَمَ ٱلْسُهُ الْتَيْ غَزْمًا إِلَى أَيْدِينَا . وَهِي لَا يُوَافِكُمْ أَحَدُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ لِأَنَّهُ كَعِيبِ أَلْأَدْلِ إِلَى ٱلْمُرْبِ يَكُونُ نَصِيبُ ٱفْكَامُ عَلَى ٱلْأَمْتِسَةِ عَلَى ٱلسُّوَّاءَ يَتَشَبُّونَ • عَيْنِكَ عُضُلَ ذٰلِكَ مِن ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ فَسَاعِدًا سُنَّةً وَمُنكَأْ فِي إِسْرًا ثِيلَ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ ، عَلَيْ وَأَقَ دَاوُدُ صَفَلَاجَ وَبَعَتَ مِنَ ٱلْنَبَةِ إِلَى شُبُوحِ بِهُوذَا أَصْمَابِهِ قَا لِلْاهْدِهُ لَكُمْ يَرَكُمُ مِنْ غَنِيةٍ أَعْدَادَ ٱلرُّبِّ . ٢٠٠٠ وَإِلَى ٱلَّذِينَ فِي بَيْتَ إِبِلَ وَٱلَّذِينَ فِي دَامُوتِ ٱلْجُنُوبِ وَفِي يَتْير وَفِي عَرُوعِرَ وَفِي سِفْمُوتَ وَفِي أَشْتُوعَ عَلَيْكُ وَفِي دَاحَالَ وَفِي مُمُنِ ٱلْيَرَمْ لِلِيْنِ وَفِي مُدُن ٱلْتَنْفِينِ عَنْهِ وَفِي مُرْمَةً وَفِي كُورَ عَاشِانَ وَفِي عَسَالَةً عَنِي عَرُونَ وَإِلَى جَبِيمِ الْأَمَاكِي أَلِي سَارَ فِيها دَاوُدُ وَقَوْمُهُ

# أَلْفَصْلُ ٱلْمَادِي وَٱلْكَلَاثُونَ

كان أَلْكُ الْمُرَاثِيلُ مِنْ يُعَايِلُونَ إِسْرَائِيلَ فَأَنْهَزَمَ وِجَالُ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَجْهِ

ٱلْمِنَاةُ صَمُونِيلَ صَرَعَتْ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَكُلَّمَتِ الْمَزَأَةُ شَاوُلَ فَا يَثَةَ بَاذَا حَدَعَتَى وَأَتَ شَاوُلُ. ﴿ وَإِنَّا لَا مُنَالَ لَمَا الْمُلِكُ لَا تَخَافِي مَا ٱلَّذِي رَأَ يْتِ . فَقَالَتِ ٱلْمَرَأَةُ لِشَاوُلُ رَأَيْتُ لَلْهُ تَصْعَدُ مِنَ ٱلأَدْضِ . كِيرُجِعِ فَعَالَ لَمَا مَا هِيَ خَيِنُتُهُ . فَالْتُ دَجُلُ شَيْحُ صَسايعُ مُؤَدِيًّا بِرِدْلَةٍ. ضَرَفَ نَسَاوُلُ أَنَّهُ صَمُونِهِ لَ تَخَرُ عَلَى وَجَهِ إِلَى ٱلْأَدْضِ وَتَجَدّ · عِنْهِ فَقَالَ صَمُونِيلَ لِفَاوَلَ لِلَاذَا أَقَلَتُنَى وَأَصْمَدْتَى ۚ فَقَالَ شَسَاوُلُ فَدْ صَاقَ بِيَ ٱلْأَمْرَ جِدَّا لِأَنَّ ٱلْكُلْسَطِينَينَ يُحَارِبُونَني وَآفَةٌ قَدْ فَارْتَنِي وَلَمْ يَهُدُ يُجِينِي لَا بِٱلْأَنبِيَّةَ ولَا بِالْأَمْلِامِ مَنْمَوْنُكَ كِي تُعْلِينِي مَاذَا أَمْنَهُ . ﴿ لِلَّهُ لِمَّالَ مَنْمُونِكُ لِلْذَا تَسْأَلُى وَّالَابُ قُدُ فَارَقُكَ وَمَا رَعَدُولَا عِنْ وَقَدْ فَعَلَ ٱلرَّبُ لِنَفْسِهِ كَمَا تَكُمُّمَ عَلَى لِسَسانِي وَشَقَّ الرَّبُّ الْمُلْحَجَةَ مِنْ يَدِكَ وَدَفَهَمَا إِلَى صَاحِبِكَ دَاوُدُ ١٤٠٪ لِأَنَّكَ لَمْ تَطِغُ أَمْرَ الرَّبِ وَلَمْ تَمْنَى غَضَهُ فِي عَمَالِينَ لِلْالِكَ صَنَعَ الرَّبُ هُــذَا بِكَ الْيَوْمَ ·· وَسَيدَهُمُ الرُّبُّ إِسْرَائِيلَ أَيْمَا مَلَكَ إِلَى أَيْدِي ٱلْلِيطِينِينَ وَغَدَّا تُكُونُونَ مَعِي أَتَتَ وَبُوكَ وَأَكْنَا عَلَةً إِسْرَائِلَ مَدْفَهَا ٱلرُّبُّ إِلَى أَبِينِ ٱلْمُلْسَطِينِينَ . عَن كُلَ مَسْطُ شَاوُلُ فِي الْحَالِ بِطُولِهِ عَلَى ٱلْأَدْضِ وَآدَنَاءَ جِدَّا مِنْ كَلام صَمُونِسِلَ وَلَمْ تَعُدْ بِهِ فُوَّةً لِأَنَّهُ لَمْ يَدُق طَلَمَا كُلُّ يَوْمِهِ وَلَيْتُهِ . ﴿ وَلَيْهِ فَمُنَّمَّتِ الْرَأَةُ إِلَى شَاول وَرَأْتُ أَنَّهُ قَدْ فَرْ عَ جِدًا قَفَالَتْ لَهُ إِنَّ أَمَتَكَ قَدْ أَطَاعَتْ أَمْرَكَ وَقَدْ جَمَلَتُ نَفْسِي فِي حَجَنّي وَتَجِنْتُ لِكَلَامِكَ الَّذِي كُلُمْتَنِي بِهِ £20% فَاسَمَ أَنْتُ الآنَ أَيْمَا لِكَلَامِ أَمَنِكُ فَالْمَتِمَ لَكَ كِمْرَةَ غَيْرِ وَتَأْكُمُ فِيكُونَ فِيكَ فَوَا خَيْلَ نَبِيرٍ فِي الطَّرِقِ . £20% فَأَنْ وَقَالَ لَآكَكُ لَ قَأَحُ عَلَيْهِ عَبِيلُهُ وَالْمِأَةُ أَيْنَا ضَعَ لَهُمْ وَقَامَ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَبَلَسَ عَلَى ٱلسُّرِدِ ، عَلَيْكِ وَكَانَ لِلْمَزَأَةِ فِي ٱلْبَيْتِ عِبْلُ مُسَمَّنُ فَبَادَدَتَ وَذَبَحَثُ وَأَخذَت دَقِقاً وَعَبَنهُ وَخَبَرْتُهُ مُعلِرًا عِنهِ وَقَلْمَتْ إِلَى شَاولَ وَعَبِيدِهِ فَأَكُوا عَمْ فَامُوا وَأَصْرَفُوا ف نك ألكة

# ألفضل التاسغ والعشرون

كَنْهُ وَجَمَ ٱلْفَلِسْطِينِيونَ جَمِيمَ جُيُوشِ تَمَلَّاتِهِمْ فِي أَفِيقَ وَكَانَ إِسْرَائِيلَ نَازِلِينَ عَل ٱلْمَيْنِ ٱلْتِي فِي يِزْرَعِيلَ. ﴿ يَهِي فَهَرَ أَصْلَابُ ٱلْفَلِيسْطِينِينَ مِنْةً مِسْءٌ وَأَلْمَا أَلْمَا وَعَبَرَ دَاوُدُ وَأَصْعَابُهُ فِي ٱلْآخِرِ مَمَ آكِيشِ. ﴿ يَهِي فَالْأَفُوادُ ٱلْفَلِسْطِينِينَ مَا هُولَاءً ٱلْمَرَانَيْنَ ، فَقَالَ آسيكيشُ لِتُوادِ ٱلْلَهُ طِينَينَ أَيْسَ هٰذَا هُوَ دَاوُدَ عَبْدَ شَاوُلْ مَكِ إِسْرَائِيلَ أَلْذِي كَانَ مَنِي أَيَّامًا بَلْ سِنِينَ وَلَمْ أَثْكِرُ ظَلْيِهِ شَيْنًا مُنذُ يَوْمَ هَامَرَ إَلِنَا إِلَى أَلُوْمُ . كَانَتُ مُنْضِ فَوَادُ ٱلْفَلِسَطِينِينَ وَقَالُوا لَهُ رُدُّ ٱلرَّجُلُ وَلَيْرَجِعُ إِلَى ٱلْمُوضِ الُّذِي أَفْتُهُ فِيهِ وَلَا يَنْزِلْ مَمَنَا إِلَى الْمَرْبِ فَيكُونَ لَنَاعَدُوًّا فِي اَفْتِكَالِ فَهِكَا أَرْمِي هَلَا سَبِّمَهُ إِلَّا بِرَاوْسِ هُوْلَآهَ ٱلرَّجَالَ. ﴿ يَكُ إِلَّهُ مُذَا هُوْ دَاوْدَ ٱلَّذِي كُنَّ يُنَيِّنَ لَهُ فِ ٱلرَّقْصِ وَيَقُلْنَ ضَرَبَ شَاوَلُ أَلُونَهُ وَدَاوِدُ رِيْوَاتِهِ . وَ فَيَعَا أَكِيشُ دَاوُدُ وَعَالَ لَهُ مِنْ ٱلرَّبُّ إِنَّكَ أَنْتَ مُسْتَفِيمٌ وَمَالِحٌ فِي عَيْنٌ فِي دُخُولِكَ وَخُرُوجِكَ مَبِي فِي لْطُنَّةِ وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيكَ سُواا مُنذُ يَرَّمَ أَنْتِنِي إِلَى الْيُومِ فَأَمَّا فِي عُيُونِ الْأَصْلَابِ فَلَمْتَ بِمَالِحٍ . ﴿ وَهُوْ مِمْ الْآنَ وَأَذْهَبْ بِسَلَامٍ وَلَا تَفْعَلُ مَا يَسُوا فِي غُيُونِ أَصْلَابِ ٱلْمُلِسْطِينِينَ . عِنْ فَالْ دَاوْدُ لِآكِينَ مَا ٱلَّذِي مَنْتُ وَمَا ٱلَّذِي وَجَدْتَ فِي عَلِدِكَ مُنذُ يُومَ صَرْتُ بَيْنَ يَدَلِكَ إِلَى ٱلْيَوْمِ حَتَّى لَا أَسِيرَ وَأَحَادِبَ أَعْدَأَهُ سَبِدِيَ ٱلْمِكِ. ﴿ يَهِ ۚ هُ أَجَابَ آكِيشُ وَقَالَ لِدَاوُدَ قَدْ عَرَفْتُ ذَٰلِكَ فَإِنَّكَ صَالِحُ فِي عَنِينًا كُلُاكِ أَنْهِ إِلَّا أَنْ قُواْدَ ٱلْفَلْسُطِينِينَ قَالُوا لَا يَسْسَدْ مَمَّنَا إِلَى الْقِتَال وَالْآنَ فَتَكِرُ صَاحًا أَنْتَ وَعَرِيدُ سَيِّدِكَ ٱلَّذِينَ جَأَاوامَلَكَ وَإِذَا جَكُونُمُ صَاحًا وَمَحْتَكُمُ ٱلفِيَّا ۚ فَأَنْصَرَفُوا . عَنْهِ ۚ فَبَحَصَّرَ دَاوْدُ هُو وَرَجَالُهُ لِكُنْ يَذَهَبُواْ صَبَاحًا ويُرْجِعُوا إِلَى أَرْض الْفَلْسَطِينِينَ وَأَمَّا ٱلْفَلْسُطِينَوْنَ فَصَعِدُوا إِلَّى يَرْدَعِيلَ

ع. ه ه المسلم ا

### ألفصل آلثابي

وَكُانَ بُعْدَ ذَلِكَ أَنَّ دَاوُدَ سَأَلَ ٱلرَّبُّ وَقَالَ أَأْصَعَدُ إِلَى إِخْدَى مُدُن يَهُودًا . فَقَالَ لَهُ ٱلرُّبُّ أَصْمَدُ. فَقَالَ دَاوُدُ إِلَى أَنْنَ أَصْمَدُ . قَالَ إِلَى حَبْرُونَ . يَنْ فَصَمِدَ دَاوُدُ إِلَى هُنَاكَ مَمَ كِلْنَا أَمْرَأَ تَيْهِ أَحِينُوعَمَ ٱلْيَزْرَعِيلَةِ وَأَبِجَائِيلَ أَمْرَأَةٍ نَابَالَ ٱلْكُرْمَلِيّ وَ وَأَسْمَدَ دَاوْدُ ٱلرَّجَالَ ٱلَّذِينَ مَمَهُ حَكُلَّ وَاحدِ بِبَيْدِهِ فَأَقَامُوا بُعُدُن حَفِرُونَ ﴿ وَأَنَّى رَجَالُ يَهُوذًا وَمَتَمُوا هُنَالِكَ دَاوِدَ مَلَكًاعَلَى بَيْتِ يَهُوذًا ، وَأَخْبِرَ دَاوْدُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَهُلَ يَا بِيسٌ جَلِمَادَ هُمُ أَلَّذِينَ دَفُوا شَاوِلَ . كِينْ إِلَى أَهْلِ يَا بِينَ جِلِمَادَ وَقَالَ لَمْمُ مُبَارَكُونَ أَنْتُمْ لَدَى الرَّبِّ حَبْثُ صَنَعْمُ هٰذِهِ الرَّحْمَةُ إِلَى سَيِدِكُمْ عَاوِلَ وَدَقَتْنُوهُ. عِنْهِ وَأَلَانَ لِمَنْمَ الرُّبُّ إِلَّكُمْ رَحْةً وَوَقَّةً وَأَمَّا أَصْا أَصْمُ إلَّكُمُ خَيْرًا لِأَنْكُمْ عَلِمْ هَذَا ٱلْمَمَلَ ﴿ يَكِيدٍ وَٱلْآنَ فَلْتَنْصَدُدُ أَيْدِيكُمْ وَكُونُوا ذَوِي بَلْسِ لِأَنَّهُ مَدْمَاتَ شَاوَلُ سُبَدِثُمْ وَإِيَّايَ مَسَعَ بَيْتُ يَهُوذَا مَلِكَا عَلَيْهِمْ . عَنْهُ وَإِنْ أَبْيِرِينَ نِيرِ رَ نِيسَ جَيْشِ شَاوُلَ أَخَذَ إِصْبُوشَتَ بْنَ شَاوُلَ وَعَبَرَ بِهِ إِلَى غَنَايْمِ عِنْ وَمَلَّكُهُ عَلَى جِلْمَادَ وَٱلْأَشُورِينَ وَيِزْرَعِلَ وَأَفْرَانِمَ وَبَلْكِينَ وَعَلَى جَمِيمٍ إِسْرَائِيلَ. عَلَيْكَ وَكَانَ إِشْبُوشَتْ بْنُ شَاوْلَ أَبْنَ أَذْبَهِينَ سَنَةُ حِينَ مَكَ عَلَى إِسْرًا يُلِلَ وَمَلَكَ سَنَيْن وَأَمَّا بَيْتُ يَهُوذَا قُتَبُوا دَاوْدَ . ١٠ ١ وَكَانَ عَدَدُ ٱلأَيَامِ ٱلْتَى مَلَكَ فِيهَا دَاوْدُ بَحَبُرُونَ عَلَى بَيْت يَهُودَا سَبْمَ سِنِينَ وَسِنَّةَ أَسُهُم . عَلَيْ وَمَرْجَ أَنِيرُ بَنْ يَهِ وَعَبِيدُ إِشْبُوشَتَ بْنِ شَاوُلُ مِنْ عَنَائِيمَ إِلَى جِنْونَ . ﴿ وَمَرَجَ لِوَآبُ أَنْ صَرُوبَةً وَعَبِيدُ دَاوْدَ فَأَلْقُوا جِيماً عَلى مِرْكَةِ جِبْلُونَ فَأَمَّامَ أُولُكَ عَلَى أَنْبِرُكُمْ مِنْ هُنَاكَ وَهُولَا وَعَلَى ٱلْبِرْكُمْ مِنْ هُنَا أَجِيرُ لِوْآبَ لِبَرْزِ ٱلْعَلْمَانُ وَيَلْمَبُوا أَمَامَنَا فَقَالَ يُوآبُ لِيَبْرُذُوا . ١٤٤٤ فَتَأْمُوا وَيَرَدُوا **بِٱلْمَدَدِ ٱثْنَا عَفَرَ مِنْ بَلْيَامِينَ لِإِشْبُوشَتَ بْنِ شَاوْلٌ وَأَثْنَا عَفَرَ مِنْ عَبِيدِ دَاوْدَ** وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدِ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ وَوَجَأْصَاحِبُهُ بِسَيْعِهِ فِي جَنَّبِهِ فَسَقَطُوا جَيمًا . فَدْعِيَ ذَٰلِكَ ٱلْمُكَانَ حَقْلَ ٱلصَّنَادِيدِ وَهُوَ فِي جِبْمُونَ • وَ اللَّهُ عَالَ شَدِيدُ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومَ فَأَجْزَمَ أَبِيرُ وَرَجَالُ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَجِهِ عَبِيدِ دَاوْدَه عِنْ وَكَانَ هُنَاكَ بُو مَرُوهَ ٱلثَّلَاثَة لِينَاكُ وَأَسِمُنَايُ وَعَمَا ثِلْ وَكَانَ عَمَا ثِيلٌ خَيِفَ ٱلرَّجَلِينِ كَأَنَّهُ ظَيى مِنْ طَلَّاوَ ٱلصَّفْرَآوِ . ﴿ وَمُعَلِّمَ فَطَارَدَ عَسَا نِيلُ أَنِيرَ وَلَمْ يَهِا وَلَا شَهَالًا مِنْ وَرَآهِ أَنِيرَ . وي و الله عنه الله ورا أنه وقال أعمال أن وقال أنا هُو. ١٠٠ فقال أنا هُو. أَ بْيِرْ مِلْ عَنْي يَمِنَا أَوْ شَهَالًا وَدُونَكَ وَاحدًا مِنَ ٱلْعَلْمَانِ تَخْذُ لِتَفْسِكَ سَلَيَهُ . فأبي عَسَا مُلُ أَنْ يَمِلَ مِنْ وَرَآنِهِ . ﴿ يَهِمُ فَعَادَ أَنِيرٍ وَقَالَ لِسَائِيلَ أَرْتَدُ مِنْ وَرَآنِي لِلَاَ أَنْجُني أَنْ أَطْمَنَكَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَكُنِفَ أَرْفَمُ وَجْهِي أَمَامَ يُوآبَ أَخِيكَ . عَيْمِيرٌ فَأَبَى أَنْ يُرْتَدُ فَعَلَمْنَهُ أَنْهِرُ بِزُجُ الْعُ فِي بَطْنِهِ فَخَرَجَ ٱلزُّعُ مِنْ وَدَآيَهِ فَسَقَطَ هُنَاكَ وَمَلتَ فِي مَكَانِهِ . وَكَانَ كُلُ مَنْ أَنِّي ذَٰلِكَ ٱلْمُكَانَ ٱلَّذِي سَقَطَ فِيهِ عَسَائِيلٌ وَمَاتَ يَعْفُ. ﴿ يَجَاجُ فَجَدُ يُوآبُ وَأَبِينَايُ وَرَاهَ أَبِيرَ فَنَابَتْ لَمْمًا ٱلنَّفُنُ عِندَ الْوَعِمِ الْكُنَّةَ أَنَّهَ أَلِي تُجَاهَ جِعَ فِي طَرِيقِ قَفْرِ جِبْلُونَ . كَلْنَظْ وَأَجْتَمَ بُلُو بَلْيَامِينَ وَدَأَهَ أَبْدِرَ فَكَانُوا عَسَابَةً وَاحَدَةً

وَأَخَذُوا جُنَّةَ شَاوِلُ وَجُنْتَ بَنِيهِ عَنْ سُورِ بَنِيتَ شَانَ وَأَوَّا بِهَا إِلَى إِيْنِيشَ وَالْمَرْفُوهَا لِمَنَاكَ كِلَيْكِمْ وَأَخَذُوا مِطْالُهُمْ وَوَقُلُوهَا الْحَتَ ٱلْأَنْجَةِ إِنِّينَ فِي كَابِيشَ وَسَلَمُوا سُبَعَةً أَيْامِ سُبَعَةً أَيْامِ

# سِّفْرُ ٱلْمُلُوكِ ٱلثَّافِيَ النَّمْلُ ٱلْأَدْلُ

وي وكان بند موت شاول وَرُجُوع دَاوُد مِن قُل الْسَالِقَةِ أَنَّ دَاوْدُ مُكَّتَ فِي صِفْلاجَ يَوْمَيْنِ. عِينِهِ وَلَمَا كَانَ ٱلْيُومُ ٱلتَّالِثُ إِذَا يَرَجُلِ قَدْ أَقْبَلَ مِنَ ٱلْحَسَلَةِ مِنْ عِدِ شَاوَلَ وَيَا إِنَّهُ مُزَّفَةً وَعَلَى رَأْسِهِ رُوَّابُ ظَلَما أَنَّى دَاوْدُ عَرَّ عَلَى ٱلْأَدْضِ وَسَجَد لَهُ . عَيْنِ مَثَال لهُ ذَاوُدُمِنُ أَيْنَ أَقَلِتُ . قَالَ تَجُوتُ بِنَفْسِي مِنْ عَلَّةٍ إِسْرَائِلِ. ١٠٠٠ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَا مُنْهُزُ أَعْلِهُمْ . قَالَ أَنْهُزَمَ ٱلشُّفُ مِنَ ٱلْحُرْبِ وَسَقَعاً مِنَ ٱلشُّمْبِ كَيْرُونَ وَمَلُوا وَشَاوِلَ وَمِنَانَانَ أَنِكُ مُ قَدْمَانَاأُ مِنَا . ﴿ يَهِمُ إِنَّ مُثَالَ دَاوُدُ لِلْفُلَامِ ٱلَّذِي أُخْبَرَهُ كَيْفَ عَرَفْتِ أَنَّهُ قَدْ مَلَتَ شَاوُلُ وَيُو مَا تَانُ أَبْهُ . ﴿ يَجِيدُ فَقَالَ لَهُ ٱلْفَلَامُ ٱلَّذِي أَخْبَرُهُ أَتَّفَقَ . ني أن مَردت بي جَبَل ٱلْجِلُوع فَإِذَا شَاوِلْ مُتَّكِئ عَلَى دُعْبِ وَٱلْمِرْ أَكِ وَٱلْفِرْسَانُ فِ إِرْهِ . وَهِي وَاللَّهُ مَوْ آلِي وَنَادَانِي فَلْتُ لَيُّكَ . وَهِي فَالْ لِي مَنْ أَنْتَ . خَلْتُ لَهُ عَالِيقٌ. ١٤٣٤ قَنَالَ لِيَ انْهِضْ عَلَى فَأَفَلِي فَقَدْ أَخَذَنِي ٱلضِّيقُ وَنَفْسِي أُمْ رِّلْ مَوْفُورَةً فِي مُ عَنْجُ فَتَهَشْتُ عَلَيْهِ فَتَنْكُ لِأَنِّي غَلِنْتُ أَنَّهُ لَايَحْيَ بَعْدَ سُفُوطِهِ وَأَخَذُتْ ٱلنَّاجَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ وَٱلسَّوَارَ ٱلَّذِي فِي سَاعِدِهِ فَأَتَبْتُ بِهِمَا سَيدي هُهُنا . عَنْ فَأَسْكَ دَاوُدُ يُنَابُهُ وَمَزَّقَا وَكَمَّا جِيمُ الرِّبَالِ الَّذِينَ مَنهُ عِلَيْهِ وَتَاحُوا وَبُكُوا وَصَلْموا إِلَى الْمُنَاهُ عَلَى شَاوَلُ وَيُونَانَانَ أَنْبُ عِنْ شَمْدِ ٱلرَّبِّ وَبَيْتِ إِسْرَائِيلَ لِأَيِّم مُعَلِّوا بِالسُّنِدِ ، عِيلِهِ ثُمُّ قَالَ دَاوْدُ إِنْهُلامِ الَّذِي أَخْبَرَهُ مِنْ أَيْ أَنتَ ، فَقَالَ لَهُ أَمَّا أَنِنْ رَجُل غَرِيبِ عَمَالِيقٍ . عَنْ إِنَّ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ كَنِفَ لَمْ تَبَبْ أَنْ غَذَ يدك لِتُعْلَ مَسِيعَ الرُّبِّ . يَحْدُيْنِ وَدَعَّا دَاوُدُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْبِلْمَانِ وَقَالَ تَعَالَ فَأَوْمَ بِهِ . فَضَرَبَهُ فَلَتَ . عِلَيْهِ قَتَالَ لَهُ دَاوُدُ دُمُكَ عَلَى هَلَتِكَ لِأَنَّ فَلَكَ تَسْدَ عَلَٰبِكَ حَبَّثُ ظُتَ إِنَّي خَلَتْ مَسِيمَ ٱلرَّبِ . عِنهِ وَدَنَّ دَاوُدُ شَاولُ وَلُونَاتَانَ ٱبْنَهُ عِنْدَهِ ٱلْمَرْثِيَةِ عِنهِ وَأَمرَ بِلَنْ يُطْمَ بَلُو يَهُوذَا نَشِيدَ الْقُوسِ وَهُوَ مَكْتُوبُ فِي سِنْمِ ٱلْمُسْتَفِيمِ . ١١٠ أَلْظُيُ مَّا إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ عَدَّلٌ عَلَى وَوَامِكَ أَكِيفَ تَصَرَّعَتِ ٱلْجَاءِدَةُ وَ عِنْهِ لَا تَخْبُرُوا فِي جَتُّ

وَقَامُوا عَلَى فَجُو رابِدَ وَ مِحْلِيمٌ قَادَى أَنِيرُ لُوآَ وَقَالَ الْآيَالَ السَّبُ مُفْرَسًا إِلَى الْآبَدِ أَلَمْ تَلَمُ اللَّهِ أَنْ يَا جُلُوا عَنْ إِخْرَتِهِمْ الْآبَدِ أَلَمْ تَلَمُ اللَّهِ أَنْ يَرْجُوا عَنْ إِخْرَتِهِمْ الْآبَدِ أَلَمْ تَلَمُ اللَّهِ أَنْ يَرْجُوا عَنْ إِخْرَتِهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَوَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

#### ألفصل الثالث

كاللهِ وَطَالَتِ ٱلْحَرْبُ بَيْنَ بَيْتِ شَاوُلَ وَبَيْتِ دَاوْدَ وَلَمْ يَرَلْ دَاوْدُ يَقَوَّى وَبَيْتُ شَاوْلَ يَضْفُ، ﴿ ﴿ وَوَلِهَ لِدَاوُهَ بَنُونَ فِي خَبْرُونَ وَكَانَ بَكُرُهُ أَمْنُونَ مِنْ أَجِينُوعَمَ ٱلْبِزْدَعِيلِيَّةِ ﴿ يَكِينُ إِنَّ كُلاَّبَ مِنْ أَيْجِائِيلَ أَمْرَأَةٍ فَآبَالَ ٱلْكُرْمَلِيَّ وَٱلثَّالِثُ أَبِشَالُومَ أَبْنَ مَمَكُمَّ بِنْتِ تَلْمَايَ مَكِ جَنُودَ عِنْ ﴿ وَالرَّامِ أَدُونِيا أَنْ خَبِّتَ وَأَلْحُلِسُ شَفَطَيا أَنَ أَبِيطَالَ عَنْهِ وَٱلَّـادِسُ مِرْعَامَ مِنْ عَجْــَةً ٱمْرَأَةٍ دَاوُدَ . هُولَاءَ وُلدُوا لدَاوْدَ يُخْرُونَ • عَنْهِ ۚ وَكَانَ فِي مُدَّةِ ٱلْحَرْبِ بَيْنَ بَيْتِ شَاوْلَ وَبَيْتِ دَاوْدَ أَنَّ أَبْيرَ كَانَ صَابِطًا لِيَبْتِ شَاولًا . ويهي وَكَانَ لِشَاولَ سَرَّيَّةُ أَنْهَا دَمْفَةُ بِلْتَ أَيَّةٍ فَقَالَ إشْبُوشَتُ لِأَبِيرَ عِنْ إِلَا اللهُ عَلَى مُرْبَةِ أَي . فَنَضِبَ أَبِيرُ جِدًا لِكَلامِ إِشْبُوشَتَ وَقَالَ أَلْمَتِي رَأْسُ كَلْبِ فِي مُقَاوَمَةِ يَهُوذًا . أَنَا أَمْنَمُ ٱلْيُومَ دَحَةً إِلَى بينتِ شَاوْلَ أيك وَإِلَى إِخْوَتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَلَمْ أَسَلِمْكَ إِلَى يَهِ دَاوَدُ وَأَنْتَ تُطَالِبَي ٱلْيُومُ بِإِنْمِ ٱمْرَأَةٍ . كان مُنَا يَسَعُ أَلَهُ بِأَ نِيرَ وَهُكَذَا يَرِيدُ إِنِّي كَمَا حَلَفَ ٱلرَّبُ لِدَاوَدَ أَصْنَمُ لَهُ عِيدٍ مِنْ نَقُلِ ٱلْمُلْكَةِ مِنْ أَبِيْتِ شَاوْلُ وَإِمَامَةِ عَرْشِ دَاوْدُ عَلَى إِسْرَانِسِلَ وَعَلَى يَهُوذَا مِنْ دَانَ إِلَى بِلْمَ سَبْحِ ١٤٤٤ فَلَمْ يَسْتَعِلْمُ إِشْبُوشَتُ أَنْ يُجِيبُ أَنِيزً أَيْمًا بِكَلِمَةٍ خَوْفِهِ مِنْهُ • وَ اللَّهُ وَالْمَالَ سَيَّرَ أَدِيرٌ وَسُلا إِلَى دَاوُدٌ يَقُولُونَ لِمَن ٱلْأَرْضُ وَيَقُولُونَ ٱضْلَمْ مَى عَهُا وَتُكُونَ مِدِي مَمَكَ أَرْدُ إِلَيْكَ جِيمَ إِسْرَائِيلَ. عَلَيْنِ فَمَالَ دَاوْدُ حَسَنُ أَمَا أَصَلُم مَمَكَ عَهْدًا وَلَكِتَى أَطْلُ مِنْكَ أَمْرًا وَآحِدًا لَا زَى وَجْعِي حَتَّى تَأْتِيَ بِسِيكَالَ بُنَّةِ شَاوْلَ مَتَى جِنْتَ لِتُرَى وَجِهِي . عِنْ وَأَنْفَذَ دَاوُدُ وُسُلًا إِلَى إِنْسُوشَتَ بْنِ شَاوِلَ مَا يُلا أُعلِي أَمْرَأَتِي مِيكَالَ ٱلِّي خَطَبْهَا بِمِنَّهِ فَتَةٍ مِنَ ٱلْلَسْطِينَينَ. حِنْهِ فَبَثَ إِسُوشَتُ وَأَخَذَهَا مِنْ عِنْدِ بَعِلِهَا فَلْعِلِيشِلَ بْنِ لَائِيشَ . ١٠٠ فَأَنْطَلَقَ بَعْلَمًا مَمَا وَهُو يَسيرُ وَيَكِي وَدَااهَا إِلَى بَكُورِيمَ . فَقَالَ لَهُ أَبِيرُ أَنْسَرِفْ وَاجِما فَرَجَمَ . عَلَيْنِي وَكُلُّمَ أَبْيِر شُيُوخَ إِسْرَائِيلَ فَا يَلَا إِنَّكُمْ مِنْ أَمْسِ فَمَا قَبْلِ كُنْتُمْ تَعْلَبُونَ دَاوَّدَ مَلِكًا عَلَيْكُمْ عَيْنِهِ فَأَضْلُوا أَلْآنَ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ كَلَمَ دَاود فَا يَلا إِنِّي عَلَى بَدِ دَاود عَبِدِي أَجْرِي خَلَاصًا لِنَسْي لِمَرَائِلَ مِنْ أَنْدِي ٱلْفَلِسْطِينِينَ وَمِنْ أَنْدِي جَبِعِ أَعْدَآنِهِمْ . ﴿ يَكُمُّمُ أَنْجِيرُ أَيْنَا عَلَى مَسَامِم بُلْبَامِينَ ثُمَّ ذَهَبَ أَنْبِيرُ لِيَتَكَلَّمُ أَبْنِنَا عَلَى مِسْهُم ذَاودٌ فِي خَبْرُونَ عِا حَسُنَ لَدَى جَمِيمٍ إِسْرَائِيلَ وَجِمِيمِ بَيْتِ بَلْيَامِينَ . ﴿ يَهِمُ لَوَلَّذَا أَبْهِرْ عَلَى دَاوْدُ فِي حَبِرُونَ وَمَصَـهُ عِشْرُونَ رَجُلًا فَصَنَمَ دَاوُدُ مَأْدُبَةً لِأَنِيرَ وَرَجَالِهِ . ﴿ وَمَالَ أَنِيرُ لِدَاوُدَ أَنْهُسُ فَأَنْطَلِقَ وَأَجْمُ لِسَيْدِيَ ٱلْمِلِي جَمِعَ إِسْرَائِيلَ فَيَنُوْنَ مَعَكَ عَهْدًا وَقَكْ غَلَ كُلِّ مَا تَشْتُعِي نَفْسُكَ . فَأَرْسَل دَاوْدْ أَجِيرَ فَأَنْطَلَقَ بِسَلَامٍ . ١٤٠٠ وَإِذَا عَبِيدُ دَاوْدَ وَيُوآبُ قَدْ أَقَّوا مِنَ ٱلْفَرْو وَمَعَهُمْ غَيِّمَةٌ عَظِيمَةٌ وَلَمْ يَكُنْ أَ بِيرِ عِنْدَ دَاوِدَ فِي حَبْرُونَ لِلْأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَدْسَلَهُ وَٱ نُعَلَقَ بِسَلَامٍ . ﴿ يَهِيْ وَأَنَّى يُوآبُ وَجِيعُ ٱلشَّبِ ٱلَّذِينَ مَعَهُ فَأُخبِرَ لُوآبُ وَقِيــلَ لَهُ إِنْ قَدْ جَآءَ أَنْبِيرُ بْنَ نِيرِ إِلَى ٱلْمَلِكِ وَأَرْسَلُهُ فَذَهَبَ بِسَلامٍ . وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُكِ وَقَالَ مَاذَا صَنَعْتَ هُوَذَا قَدْ أَنَّى أَبْيِرُ إِلَيْكَ فَلمَاذَا

أَرْسَلْتُمْ فَأَنْطَلَقَ ذَاهِمَا . ﴿ يَعْلِيكُمْ إِنَّكَ تُمْرِفُ أَنِيرَ بْنَ نِيرٍ إِنَّهُ إِنَّا جَآءَ لِيُخْدَعَكَ وَلِيْرِفَ خُرُوجَكَ وَدُخُولَكَ وَيَقِفَ عَلَى كُلُّ مَا تَصَنَّهُ وَ كِلَّ إِلَيْ وَخَرَجَ يُولَبُ مِن عِنْدِ دَاوُدُ وَوَجَّهَ رُسُلًا فِي طَلَبِ أَبْهِرَ فَرَدُّوهُ مِنْ بِلْرِ ٱلسِّيرَةِ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ مِنْ دَاوْدَ. ﴿ إِنَّا فَرَجَمَ أَبْدُ إِلَى حَبْرُونَ فَالَ بِهِ يُوآبُ إِلَى وَسَطِ ٱلْبَابِ لِنُعَاوِضَهُ عَلَى دَعَةٍ وَضَرَبُهُ هُنَاكَ فِي بَطِّهِ فَلَتَ بِدَم عَسَا ثِلَ أَخِيهِ ، ﴿ يَهِمُ إِنَّ فَعَالَ فَعَالَ فَعَالَ أَنَا يَرِي ۗ وَتَمُلَّكُنَى قُدَّامَ ٱلرَّبِّ إِلَى ٱلْأَبْدِ مِنْ دَمِ أَشِيرَ بْنِ نِيرِ \$25 فَلَيسْتَقِرَّ عَلَى وَلَمِ يُوآبَ وَعَلَى جَهِيمٍ بَيْتِ أَيِهِ وَلَا يَنْطِعُ مِنْ بَيْتِ يُوآبَ ذَائِبٌ وَأَبْرَصُ وَمُتَوِّكُ عَلَى عُكَاذِ وَسَساضِلًا بِالسَّبْفِ وَمُعُوزُ إِلَى ٱلْخَبْرِ • ﷺ وَإِنَّا قَتَلَ يُوآبُ وَأَبِيشَايُ أَخُوهُ أَبْهِرَ لِأَنَّهُ قَلَ صَائِيلَ أَخَاهُمَا يَجِينُونَ فِي ٱلْحُرْبِ ، عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ لِيُوآبَ وَلَمِيمِ ٱلشُّمْبِ ٱلَّذِينَ مَمَهُ مَزَّقُوا ثِيَابُكُمْ وَتَعَلَّمُوا بِٱلْمُوحِ وَفُوحُوا أَمَامَ أَجِيرَ وَمَثَى دَاوْدَ ٱلْمَاكِ وَرَآهَ ٱلنَّمْسُ . ١٣٣٤ وَدَقَنُوا أَنْبِيرَ بِحَبْرُونَ فَرَضَ ٱلْمَاكُ صَوَّتُ فَبَكَّى عَلَى فَيْرِ أَبْسِيرِ وَبَكِي جَمِعُ الشُّفِ . عِنْ وَوَقَى الْمَلِثُ أَنْبِيرَ وَقَالَ أَمُوتَ الْجُبَانِ يُّونُ أَبْدِرُ. عِنْهُ يَدَاكُ لَمْ تُتَلَّا وَدِجْلاكُ لَمْ تُجَمَلُونِ ٱلْأَمْفَادِكَا لُسُلِعِلِينَ أَمَامَ بَنِي ٱلْإِثْمُ سِمَّطَتَ . وَعَادَ كُلُّ ٱلشَّفِ يَبْكُونَ عَلَيْهِ . ٢٠٠٠ وَأَفْبَلَ جِيعُ ٱلشُّفِ لِلْطَيِهُوا ذَاوُدُ خُبْزًا وَكَانَ عَهَدُ بَهِدْ فَأَخْسَمَ دَاوُدُ وَقَالَ هَكَذَا يَسْتُمُ أَقَدُ بِي وَهَكَذَا يَزِيدُ إِنْ كُنتُ أَذُونَ خُنْزًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ قَبْـلَ أَنْ تَنْزُبَ ٱلنَّمْنُ \* ﴿ لَلَّهُ فَرَفَ بَي ٱلشُّب وَحَسْنَ فِي عُيُونِهِمْ كَمَا أَنَّا كُلُّ مَا صَنَعَ ٱلْمِكْ كَانَ حَسَنَا فِي عُيُونِ ٱلشَّبِ كَأَفَّةً والمُنِعَنَ الشُّفُ أَجْمُ وَكُلُّ إِسْرَا ثِيلَ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومُ أَنَّهُ لَمْ يَكُن فِعَلِك يَدُ فِي مَفْتَلِ أَنْبِيرَ بْنِ نِيرٍ . ﴿ يَجِينِكُ وَقَالَ ٱلْمِكُ لِسَيدِهِ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ ٱلْيَوْمَ رَئِيسٌ وَعَظَيْمُ فِي إِسْرَائِيلَ . عِلَيْ وَأَنَا لَا أَزَالُ ٱلْيُومَ صَعِيفًا وَلَوْ مُسِخْتُ مَلِكًا وَأُولَكَ أَلْقُومُ بَنُوصَرُويَةَ هُمْ أَشَدُّ مِنِي . حَزَى ٱلرَّبُّ فَاعِلَ ٱلثَّرِّ بِحَسَبِ شَرِّهِ

# ألفصل الرابغ

كالله وَسَمَ آئِنُ شَاوُلَ بِأَنْ قَدْ مَلَتْ أَنْهِرُ بَعِبْرُونَ فَاسْتُرْغَتْ يَدَاهُ وَٱرْكَاعَ جَهِمْ إِسْرَائِيلَ • ﴿ وَكُانَ لِأَبْنِ شَاوَلَهَ وَجُلَانِ دَيْسِا غُزَاةٍ أَسْمُ ٱلْوَاحِدِ بَعْنَهُ وَأَسْمُ ٱلْأَشْر رِبَكُابُ أَنِنَا رِمُونَ ٱلْبَيْرُوتِيَّ مِنْ بَنِي بَلْكَلِمِينَ . وَكَانَتْ بَيْرُوتْ مَمْدُودَةً لَلْيَامِينَ كَنْ عَالَمَ ٱلْبَيْرُوتِيُونَ إِلَى جِنَّائِمَ وَرَكُوا هُنَاكَ إِلَى هُــذَا ٱلْبَوْمِ. ﴿ وَكَانَ لِوْمَانَانَ بْنِ شَاوَلَ ٱبْنُ زَمِنُ ٱلرِّجَلِيْنِ وَكَانَ ٱبْنَ خَسْ سنيِنَ حِينَ وَرَدَ خَبَرُ شَاوْلَ وَلِوَنَاتَانَ مِنْ يِزْدَعِيلَ فَحَنَاتُهُ حَامِنَتُهُ وَهَرَبَتْ وَإِذْ كَانَتْ مُسْرِعَةٌ فِي ٱلْمُرْبِ وَمَعَ مُصَادَ أَعْرَجَ وَأَشَهُ مَفِيلُوشَتْ و عِينَ فَنَعَبَ أَبَّا رِمُونَ ٱلْبَيْرُوتِي دِيكَابُ وَبَنَّهُ وَدَخَلا بَيْتَ إِشْبُوشَتَ حِينَ أَحْنَدُ ٱلنَّهَارُ وَكَانَ نَايِمًا عِنْدَ فَايَّلَةِ الطَّهِيرَةِ وَكَانَتْ حَاحِيّةُ ٱلْيَنِ قَدْ أَغْفَ وَهِي ثُنَقَ ٱلْجُنْعَةَ ، ١٤٣٤ قَدَ خَلا إِلَى وَسَطِ ٱلْيُتِ لِلْخَذَا حِنْطَتَ فَشَرَاهُ فِي بَعْلِهِ وَهُرَا دِيكَابُ وَبَنَّةُ أَخُوهُ . يَنْ وَكَانَا قَدْ دَخَلا ٱليَّتَ وَهُو نَاعٍ عَلَى سَريهِ فِي خُجْرَةِ مَنَامِهِ فَضَرَبَاهُ وَتَقَادَهُ وَقَطَمَا رَأْسَهُ وَأَخَذَاهُ وَسَارًا فِي طَرِيقِ ٱلْمَوْر ٱلْمَيْلَ كُلُّهُ لِي اللَّهِ وَأَتَهَا مِرْأُس إِشْبُوشَتَ إِلَى دَاوُدَ فِي خَبْرُونَ وَقَالًا لِلْمَكُ مُوذَا رَأْسُ إِشْبُوشَتَ بْنِ شَاوْلَ عَدْوِكَ ٱلَّذِي طَلَبَ نَفْسَكَ وَقَدْ آتَى ٱلرَّبِّ سَيْدَنَا ٱلْمك أَيْمَامًا ٱلْيُومَ مِنْ شَاوُلَ ومِنْ ذُرَّتِهِ . ﴿ يَهْمِي فَأَجَابَ دَاوُهُ رِيكَابَ وَبَسْتَ أَخَاهُ ٱلنِّي ومُونَ ٱلْبَيْرُوقِيِّ وَقَالَ لَمْنَا تَحَيُّ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي خَلَصَ نَصْبِي مِنْ كُلِّ ضِيقٍ ٢٠٠٠ إنَّ ٱلَّذِي أَخْبَرَنِي وَقَالَ لِي إِنَّ شَاوُلَ قَدْ مَاتَ وَهُو يَكُنَّ أَنَّهُ لِيَشِرُنِي بِمَنْير فَبَضْتُ عَلَيْه وَقُنَاتُهُ فِي مِشَادِج وَقَدْ كَانَ يَسْتُوجِبُ جَائِزَةَ ٱلْبَشْرَى ﴿ يَالِيمٌ فَا مِكُونُ لِرَجْلَيْنِ بَلَغِينَ قَلا رَجُلا مَينا آيِ يَيْدِ عَلَى سَرِيهِ أَلا أَطْلُ دَمَهُ مِنْ أَيْدِيكُما وَأَسِدُكُما مِنَ ٱلْأَرْضِ. يجنيها وأمر داؤه النلسان فتتلوها وفطلوا أيديهما والبلهما وطلوهما على مكت خَيْرُونَ . وَأَمَّا رَأْسُ إِشْبُوشَتَ فَأَخَذُوهُ وَدَفَنُوهُ فِي فَبْرِ أَبْيِرَ فِي خَيْرُونَ

#### ألفضل الخامس

وَأَقْبَلَ جِيمُ أَسَاطِ إِسْرَائِكِ اللهِ اللهِ الْأَنْفِ عَبْرُونَ وَتَكَلَّمُوا مَا مَانِ هُوَذَا تَحُنُ لَمُكَ وَعَلَيْكَ مَ عَلِيهِ إِنَّهُ إِذْ كَانَ شَاوَلُ مَلَنَا مَلِكًا أَسْ فَا قَبْلُ كُنْتَ أَنْ تُخْرِجْ وَتُدْخِلُ إِسْرَائِيلَ وَقَدْ قَالَ لَكَ ٱلرَّبُّ أَنْتَ زَّعَى شَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنْتَ تَكُونُ عَ إِنْ الإِسْرَا شِلَ . كَانْ إِنَّ وَأَقْبَلَ جِيعُ شُيُوخِ إِسْرَا شِلَ إِلَى ٱلْمِكَ فِي سَرُونَ فَقَطَمَ مَتَهُمُ ٱلْكُ دَاوُدُ مَهُمَّا فِي حَبْرُونَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَمَتَحُوا دَاوَدَ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ ، عَلَيْ وَكَانَ دَاوُدُ أَبْنَ ٱلاَيْنَ سَنَّةً يَكُمْ مَلَكَ وَمَلَكَ أَرْبَبِينَ سَنَّةً . عِنْ مِلْكَ يَجَبُرُونَ عَلَى يَهُوذَا سَجَ سِنِنَ وَسِئَةَ أَسْهُو وَمَكَتَ إِلْوَشَلِيمَ كَلاَّا وَكَلاثِينَ سَنَةً عَلَى جَمِع إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا. وَيُعْتُعُ وَسَادَ ٱلْمُكُ وَدِجَالُهُ إِلَى أُورَشَلِيمَ إِلَى ٱلْيُوسِينَ الْكَانِ ٱلْأَرْضِ فَكَلُّوا دَاوْدُ وَقَالُوا إِنَّكَ لَا تَدْخُلُ إِلَى هُمْنَا حَتَى لَا تُنْبِقَ مِنَّا أَغْمَى وَلَامْشَدًا أَيَّ لَا يَدْخُلْ دَاوُدُ إِلَى هُمَّا . عِنْهِ فَأَخَذَ دَاوُدُ حِسْنَ صَيْوِنَ وَهُوَ مَدِينَـهُ ۚ وَاوْدُ عِنْهُمْ وَمَنَّى دَاوُدْ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ كُلُّ مَن يَقْتُلُ بَيُوسِياً وَكُلُّ مَن يَبْلُغُ إِلَى الْفَنَاةِ وَإِلَى أُولِيكَ ٱلمرْجِ وَٱلْمُعِي ٱلْمُتَعَيِنَ مِنْ تَفْس دَاوْدَ . فَلِذَلِكَ يَفُولُونَ لِآ يَدْخُلُ ٱلْيَٰتِ أَغَى وَلَا أَعْرَجُ. وي وَأَمَّامَ دَاوُدُ فِي ٱلْحِصْنِ وَسَمَّاهُ مَدِينَةَ دَاوْدَ وَبَنِّي دَاوْدُ مَوْلَهُ مِنْ مِلْوَ فَدَاخِلا . وَ الله عَلَا وَالله لا مُنال يَعَاظُمُ وَالرُّبِّ إِلَّه الْجُنُودِ مَنْهُ . وَاللَّهُ وَوَجَّهَ حرام مُلك صُورَ وْسُلَا إِلَى دَاوِدُ وَأَخْشَابَ أَرْزَ وَغَبَارِينَ وَغَاتِنَ فَتَوْا بَيْتَ دَاوْدَ . عَلَيْهِ وَعَرَفَ وَلُودُأَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ أَوَّهُ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ وَعَظَّمَ مُلْكُهُ مِنْ أَجْلِ شَبْهِ إِسْرَائِيلَ . عِينَ وَتَرَوَّجَ دَاوْدُ أَيْنَا سَرَادِي وزوْجَاتِ مِنْ أُورَشَلِيمَ بَعْدَ عِينِهِ مِنْ حَبْرُونَ وَوُلِدَ أَيْنَا لَمَاوُدُ بَنُونَ وَبَاتُ . عَنْ يَعْ وَهُذَهُ أَنَا ٱلْوَلُودِينَ لَهُ فِي أُورَ شَلِيمَ تَمُوعُ وَشُومِابُ وَفَاكُانَ وَسُلَيْسَانُ عِنْ وَيَجْسَارُ وَأَلِيشُوعُ وَنَافَجُ وَيَافِيمُ عِنْ ﴿ وَأَلِيمَامَاءُ وَأَلْادَاءُ وَالِيَفَالَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَمَ ٱقْلِسْطِينُونَ أَنَّ دَاوْدَ قَدْ مُسِحَ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِل فَصَعِد جَعِمَ أَقْلِسْطِينَيِينَ طَالِبِنَ دَاوْدَ . فَلَمْ دَاوْدُ ذَلِكَ فَتَرَلَ إِلَى ٱلْكِمْسُ جَيْبِي وَأَقَ الْسُطينُونَ وَأَنْتُمْرُوا فِي وَادِي ٱلْجَايِرةِ . عِينَ فَسَأَلَ دَاوِدُ ٱلرَّبِّ وَقَالَ أَأْسَمَدُ عَلَى ٱلْلسطينينَ وَهَلْ تَدْفَعُهُمْ إِلَى يَدِي . فَقَالَ ٱلرَّبِّ لِدَاوْدَ أَصْمَدْ ظَانِي أَدْهُمُ الْفَلْسَطِينَينَ إِلَى يَدكَ. ور الله و الله الله و ا لْمَامَ وَجْهِي هَيْلَ ٱلْمِيكَاءِ. وَلِذَلِكَ مَنَّى ذَلِكَ ٱلْمُوضِعَ بَعْلَ فَرَاصِيمَ. ١١٠ وَرَكُوا هْنَاكُ أَصْنَاتُهُمْ فَأَخَذَهَا دَاوْدُ وَرَجَالُهُ . ﴿ يَهِيْهِ } وَعَادَ ٱلْقَلْسَطِينُونَ فَصَعِدُوا وَٱلْمَنْمُرُوا فِي وَادِي أَخْبَالِهُمْ . عِنْ مُعَلِّعٌ فَسَأَلَ دَاوْدُ ٱلرَّبِّ فَقَالَ لَهُ لَا تَصْمَدُ بَلِ أَعْطِفْ مِنْ خَلْفِهِمْ وأتهم مِنْ حَيَالَ أَمْعِلِدِ ٱلْكِنَا ۗ . كَانَا إِنْ الْمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ حَيَالُ أَنْعِار ٱلْبِكَا ۚ فَأَمْ حِنْدُ لِأَنَّهُ إِذْ ذَاكَ يَخُرُجُ ٱلزَّبُّ أَمَامَكَ لِغَرْبِ عَلَّهُ ٱلْعَلْسَطَنَعَدَ. عيد مَفْلَ دَاوُدُ كَذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا أَمْرِهُ ٱلرَّبُّ وَصَّرِبِ ٱلْلَيْطِينِينَ مِن جَبَّم إلى مَدْخل حادر

#### ألفصل السادس

وَالْطَلَقَ بَضِيمِ الشَّبِ الْمَيْنَ مَسَامِنَ بَلِيمٍ يَبُوذًا لِيُسْدِدُوا مِنْ لَهُنَاكُ تَالُونَ اللهِ اللّهُ عَلَيْنَ الْمَالِمُنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

عُزَّةً وَضَرَبُهُ ٱفَذْ لَهُمَاكَ لِأَجْلِ جَسَارَتِهِ فَأَلَّ هَنَاكَ عِنْدَ تَالُوتِ ٱفَذِهِ ﴿ يَكُمُ لِ فَشَقَّ عَلَى ذَاوُدُ مَثْرَبُ ٱلرَّبِ لِنُزَّةَ وَلِذَاكَ دُعِيَ ذَٰ لِكَ ٱلْمُوضِمُ مَثَرَبَةَ عُزَةَ إِلَى هُـذَا ٱلْيُوم . كان وَخَافَ دَاوُدُ مِنَ ٱلرَّبِ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَقَالَ حَكِيفَ يَنْزِلَ ٱلْهِتُ ٱلرَّبِّ عِنْدِي ﴿ إِنَّ مِنْ أَ دَاوُدُ أَنْ كَالَ إِلَيْهِ بِتَالُوتِ ٱلرَّبِ إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدُ فَمَدَلَ بِهِ دَاوُدُ إِلَى يَلْتِ عُوبِيدَ أَدُومَ ٱلْجُتِّي . ﴿ لَكُنْ لَا مُنِيِّ فَابُوتُ ٱلرَّبُ فِي بَيْتِ عُوبِيد أَدُومَ ٱلْجَيِّيُّ كَلاَئَةَ أَنْشُرٍ فَالِرَكَ ٱلرَّبُّ عُوبِيدَ أَدُومَ وَكُلُّ بَيْتِهِ . ١٤٢٤ فَأَخْبَرَ ٱلْمُكُ دَاوُدُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ ٱلرَّبِ قَسَدٌ بَادَكَ عُوبِيدَ أَدُومَ وَكُلُّ مَا لَهُ بِسَبِ تَابُوتِ ٱللَّهِ فَمْنَى دَاوُدُ وَأَصْمَدَ تَابُوتَ اللهِ مِنْ بَيْتِ عُوبِيدَ أَدُومَ إِلَى مَدِينَةِ دَاوْدٌ بِفَرَحٍ . عَلَيْهِ فَكَانَ كُلُما خَطَا خَامِـ أُو نَابُوتِ ٱلرَّبِ سِتَّ خَطَوَاتِ يَذْبَكُونَ قُودًا وَكَبْشَا مُعَثَا. ١١٠ وَكَانَ دَاوْدُ يَرْفُصُ بِكُلِ فَوْتِهِ أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَكَانَ دَاوْدُ مُتَنَطَّعًا بَأَفُودٍ مِنْ كَتَان . والمُعَدُّ وَاوْدُ وَجَمِعُ آل إِسْرَائِيلَ مَالُوتَ ٱلرَّبِ فِالْمُنَافِ وَصَوْتِ ٱلْوُقِّ . وَلِي وَكَانَ لَمَّا دَخَلَ كَالُوتُ ٱلرَّبِّ مَدِينَةَ دَاوُدُ أَنَّ مِيكَالَ بْنَةَ شَاوُلَ أَشْرَفَتْ مِنَ ٱلطَّاقِ وَوَاتِ ٱلْمِكَ وَاوْدَ يَطِفُوا وَيَرْفَعِلُ أَمَامَ ٱلرَّبِ فَأَذْدَوَتُهُ فِي ظَلِهَا . ع وَأَدْخَلُوا تَابُوتَ ٱلرَّبِ وَأَفَامُوهُ فِي مَكَانِهِ فِي وَسَطِ ٱلْخَيْسَةِ ٱلَّتِي صَرَّبَهَا لَهُ دَاوُدُ وَأَسْعَد دَاوُدُ غُرَ قَاتِ أَمَامَ ٱلرُّبِ وَذَ بَانِحَ سَلاَمَةِ . عِنْ ﴿ وَلَّا فَرَعَ دَاوْدُينَ إِصْلَادِ ٱلْخُرَقَاتِ وَذَ بَانِح ٱلسُّلَامَةِ بَارَكُ ٱلشَّمْبَ بِأَسْمِ رَبِّ ٱلْجُنُودِ ﴿ لَيْكِمْ وَوَدُّعَ عَلَى ٱلشَّفِ عَلَى كُلّ جُمُورَ إشرائيل دِجَالًا وَيُسَالَهُ لِكُلِّرُ وَاحِدِ حَرْدَقَةَ خُنِزٍ وَقِعْلَسَةَ خَمْ وَقُرْصا فَانْصَرَفَ ٱلصَّبْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَيْنِهِ ، ١٤٤٨ وَرَجَعَ دَاوْدُ لِيُبَادِكَ بَيْتَهُ فَخُرَجَتْ مِيكَالُ بِلْتَ شَاوُلُ قِلْهُ دَاوُدُ وَقَالَتْ مَا كَانَ أَجْدَمَكِ إِسْرَا يُلِلُ أَلَوْمَ حَيْثُ تَرَكَى ٱلْيُومَ فِي غُون إِمَّا عَبِيدِ وَكُمَّا يَتَرَّى أَحَدُ ٱلسُّفَهَا وَ يَجْلِيكِمْ فَقَالَ دَاوْدُ لِمِيكَالَ إِنَّا كَانَ ذَلِكَ أَمَامَ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي ٱصْلَقَالَى عَلَى أَبِيكِ وَعَلَى جَبِيم بَيْتِهِ لِنَقِينِي دَيْسَا عَلَى شَعْبِ ٱلرَّبِ عَلَى إِسْرَائِلَ لَذَلِكَ لَسِتُ أَمَامَ ٱلرَّبِ . عَنْ وَلَقَدَ أَتَمَاغُوا دُونَ ذَلِكَ وَأَكُونُ دَنِنًا فِي عَنِيَ نَفْسِي وَبِذَٰلِكَ أَزْدَادُ عَبْدًا فِي غُيُونِ بَلْكَ ٱلْإِمَّاءَ ٱلَّتِي ذَكَرْتَهَا. ﴿ وَأَلَمُ كَلْ ميكال بنة شاول ولذا إلى يوم ماتت

# ألفصل السابغ

جير وَلَا سَكُنَ ٱلْمِكَ فِي بَيْتِهِ وَاوَاحَهُ ٱلرَّبُّ مِنْ كُلِّ ٱلْجَلَتِ مِنْ جَمِع أَعْدَآنِهِ جِيرٍ إِنَّا لَا الْمَاتِ لِنَاتَانَ ٱلنَّبِي ٱلْخَلِّرَ إِنِّي مُدِيمٌ فِي بَيْتِ مِنْ أَدْرٍ وَتَابُوتُ ٱلرَّبَ مُقَامُ ف داخل النُّفُق . ﴿ يَهِي خُوالَ مَا مَانُ لِلْمَاكِ أَمْضَ وَأَصْنَمُ كُلُّ مَسَا فِي نَفْسِكَ لِأَنَّ ٱلْبَ مَنكَ ، عِنْ فَكَانَ كَلَامُ ٱلرَّبِي فِي يَكَ ٱلَّذِي إِلَّى ثَاثَانَ فَا يَلَا عِنْ الْمَعْ وَقُلْ لَسَبِي وَاوْدُ هَكُمُنَا يَقُولُ ٱلْرَبُّ أَأْتَ تَنْبِي لِي بَيِّنَا لِسُكُلَيَ . ١ عَيْهِمْ إِنِّي أَ أَسْكُنْ بَيْنَا مَدْ يَوْمَ أَخْرَجُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ إِلَى هَٰذَا ٱلْيَوْمِ بِلْ كُنْتُ أُسِيرُ فِي حَبَّاءَ وَفِي مَسْكُن ﷺ فَهُلْ تَكَلَّمْتُ فِي كُلِّ مَسِيرِي مَعَ جَبِعٍ بَنِي إِسْرَائِسِلَ ا بَكَلِمَةِ مَمَ أَحِدِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ مِّنْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَرْعَى إِسْرَائِيلَ شَعْيَ فَا يُكْ لِلَاأَالُمُ تَبْنُوا لَيْ بَيًّا مِنْ ٱلْأَرْزِ . ﴿ يَهِمُ فَتُلِ ٱلْآنَ لِمَبْدِي دَاوُدَ هُكَذَا يَقُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنِّي أَخذَ لَكَ مِنَ ٱلْمُرْبِضَ مِنْ وَرَأَهُ أَلْفَهَم لِتُكُونَ رَيْسًا عَلَى شَعْبِي إِسْرَائِيلَ عِيْكِ وَكُنتُ مَنكَ خَيْمًا سِرْتَ وَفَرَضَتُ جَمِعَ أَعْدَآلِكَ مِنْ أَمْلِكَ وَأَفْتَ لَكَ أَسَمَا عَظِيمًا كَأْسَاءَ ٱلْمُظَمَّاةَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلأَرْضِ ، ﴿ إِنَّهِ إِلَيْهِ وَقَدْ جَمَلْتُ مَكَانًا لِشَمْبِي إِسْرًا ثِيلَ وَغَرَسْهُ فَمَّرُ فِي مَكَانِهِ فَلاَ تَبْرَغُونَعُ مِنْ بَعْدا وَلَا يَعُودُ بَنُو ٱلْإِنْمُ لِيَنْوَنُهُ كَمَّا كَانَ مِنْ قَبْلُ ﷺ إِلَى يَوْمِ الْمَتْ تُصَافَةً عَلَى شَمْي السَّرَائِيلَ وَكَذَا سَأْرِيمُكَ مِنْ جَمِيمِ أَعَدَّ آلِكَ . وَصَدْ أَخَبَرَكَ الرَّبْ أَنَّهُ سَنْهُمْ لَكَ لِيناً. عِنْهِمْ وَإِذَا غَتْ أَمَّامُكَ وَأَصْطَّغِتْ مَمَ آبَالِكَ وَأَمْتُ مَنْ يَلِكَ مِنْ تَسَلِكَ ٱلَّذِي يَخْرُحْ مِنْ صَلَّبِكَ وَأَقْرَدُتْ مُلْكَ أَلَّذِي يَخْرُحْ مِنْ صَلَّبِكَ لأَحْرُ وَأَنَا أَوْ عَرْشُ مُلْكُهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ. ﴿ ٢٢٤ أَنَا أَكُونَ لَهُ أَيًّا وَهُوَ يُكُونُ لِي ٱبَّا وإذا أَثَمَ أَوْدَابُهُ بِقَصْيِبِ ٱلنَّاسِ وَبِضَرَبَاتِ بَنِي ٱلْبَشَرِ ، ﴿ ﴿ ﴿ وَأَمَّا رَحْمَى فَلا تَنْزَعُ

أَنْ أَيِا تَارَكُاهِ عَنِي وَسَرَا إِلَا كَاتِهَا مِنْ اللَّهِ وَبَوْا إِنْ لِيُوافَاعَ عَلَى ٱلْجَلَادِينَ وَالسَّلَةِ وَجُو دَاوُدُ كَانُوا كَيْنَةً

# ألفضل التاسغ

جِيجٍ وَقَالَ دَاوْدُ هَلَ بَيْنَ أَحَدُ مِنْ بَيْتِ شَاوْلَ فَأَصْنَمَ إِلَيْهِ رَحْمٌ مِنْ أَجْلِ يُونَاقَانَ. كان لِيتِ خَاولَ عَبْدُ أَسْمُ صِبا فَدُعِي إِلَى دَاوُدَ . ظَالَ لَهُ ٱلْمُكُ أَأْنَ صِيا . قَالَ عَبْدُكَ . عِنْ قَالَ اللَّكُ أَلَّمْ يَنِيَ أَحَدُمِنْ بَيْتِ شَاوُلَ فَأَصْمَ إِلَّهِ رَحْة أَفِّهِ. فَعَالَ صِياً فِلْمَكِ قَدْ بَقَ آبُنُ لِوفَاكَانَ ذَمِنُ ٱلرَّجَلِيْنِ ، عِنْ الْعَالَ لَهُ ٱلمُّكُ أَيْنَ هُوَ • فَتَالَ صِبَا لِلْمَكِ هُوَ فِي بَيْتِ مَاكِرَ بْنِ تَمْيِيلَ فِي لُودَ إِذَ • ﴿ وَهُمَ فَأَرْسَلَ ٱلْكُ دَاوْدُ وَأَخَذَهُ مِن بَيْتِ مَا كِيرَ فِي عَيْدِلَ مِن لُودْ آدَ . عِنْ فَوَفَدَ مَفْيُوشَتُ بْنُ لِمُ أَنَّانَ بِن شَاوُلَ عَلَى دَاوْدَ وَخَرُّ عَلَى وَجِهِ وَسَعَبَدَ . فَمَّالَ دَاوُدُ كِا مَفِي وُسَت . قال هَا أَنَا عَبْدَكَ . يُحِيِّعُ فَقَالَ لَهُ دَاوْدُ لَا تَعْفُ فَإِنِّي صَائِمُ إِلَيْكَ رَحْمٌ مِنْ أَجْلِ لِم كَأَتَانَ أيك وآمرٌ بإذباع جِيمِ مَزَادِعِ شَاوُلُ أَبِكَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ مَكْلُ عَلَى مَا يَدَيْ وَانِكَ. كَيْنِ مُنْجَدَ وَقَالَ مَنْ هُوَ عَبْدُكَ حَتَّى تَكْفِتَ إِلَّى كُلْبِرِمَّتِ مِثْلِي . كَيْنِ فَدَعَا ٱلْمُكُ سِمَا عُلامَ شَاوُلُ وَقَالَ لَهُ كُلُّ مَا كَانَ لِشَاوِلَ وَلَيْتِهِ قَدْ أَعْطَتُهُ لِأَنِ مَولَاك. جيبع ففرت له الأرض أنت وتبلوك وعيدك وتستنل فيكون لأبن مولاك قُوتُ مَا كُلُهُ وَمَصْبُوشَتُ أَبُنُ مَوْلَاكَ بَاكُلُ دَائِما عَلَى مَانِدَقِي ، وَكَانَ لَصِيا خَسَيةً عَفَرَ أَبَّا وَعَفْرُونَ عَبْدًا. ﴿ يَهِلُكُمْ فَقَالَ صِيبًا لِلْمَلِكُ كُلُّ مَا أَمَّرَ بِهِ سَيْدِي ٱلْمك عَدْهُ يَفْعَلْ عَبْدُكَ بَعَبِهِ . وَمَغِيبُوشَتُ يَأْكُلُ عَلَى مَا نِدَيْ كَوَاحِدِ مِنْ بَنِي ٱلْمُكِ. وَكَانَ لِمُسِوِّشَتَ أَنِنُ صَغِيرٌ أَنْهُمُ مِيكًا وَصَادَ كُلُّ أَهُلَ بَيْتِ صَبّا عَبِيدًا لِمَسِيُوشَتَ. عِلَيْهِ وَأَقَامَ مَنِيرُوشَتْ فُودَشَلِمَ لِأَنَّهُ كَانَ وَأَكُلُ دَاشَاعَلَى مَا يُلْدَهَ ٱلْمِكْ وككان دمن الرجكين كلتهما

#### أَلْفُصِلُ الْعَاشِرُ

و و كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ وَٰ فِي مَلِكُ يَنِي عَمُونَ فَلِكَ حَنُونُ ٱ بَعُهُ مَكَانَهُ . عَيْهِ مَعَالَ ذَاوُدُ أَضَمُّ رَحْمٌ إِلَى حَنُونَ بْنِ لَلَحَاشَ كَا صَنَمَ أَبُوهُ وَحَمَّ إِلَى وَأَرْسَلَ دَاوُدُ عَبِيدَهُ يُزْبِهِ عَنْ أَيَّهِ ۚ . فَإِنَّا عَبِيدُ دَاوُدَ أَرْضَ بَنِي تَخُونَ ﴿ يَهِ عَلَمُونَ لِكُنُونَ ۗ سَيْمِمُ أَزَّى دَاوُدُ بِحُرِمُ أَبَاكَ فِي عَيْنِكَ حَقَّ أَرْسَلَ إِلَيْكَ مُتَرِّينَ أَلَيْسَ أَنَّهُ لِيَغْمَنُ الْمَدِينَةَ وَيُغَمِّسُهَا وَيُعَلِّيهَا أَرْسَلَ دَاوُدُ عَبِيدَهُ إِلَيْكَ . عِلَيْ فَعَبَضَ حَنُونُ عَلَى عَبِيدٍ دَاوُدَ وَحَلَقَ نِعْفَ لِمُلْهُمْ وَقَطَمَ نِعْفَ ثِبَايِهِمْ إِلَى أَسْتَاهِهِمْ ثُمُ أَطْلُقُهُمْ . عَنْ فَاغْبِوَ دَاوُدُ فَأَرْسَلَ عِمَالَهُمْ لِأَنَّ ٱلرَّجَالَ كَافُوا خَبِلِينَ بِدًّا وَقَالَ ٱلْمِكُ أَمْكُنُوا فِي أَرْيَا مَثِّى تُبْتَ لِلَّاكُمْ ثُمُّ أَدْجِنُوا ، عِلْيُ وَلَّا وَأَى بُو عَنُونَ أَنَّهُمْ قَدْ أَضَجُوا مكرُ وهِينَ عِنْدَ دَاوُدَ أَرْسَلَ بَنُو عَفُونَ وَأَسْتَأْجَرُوا أَرَامِينَ بَيْتَ دَخُوبَ وَأَدَامِينٍ صُوبًا عِشْرِينَ أَلْنَ وَاجِلِ وَمِنْ مَكِ مَكْمَةً أَلْفَ دَجُلِ وَمِنْ دَجَال طُوبَ ٱلنَّيْ عَشَرَ أَلْفَ دَجل . عِنْ إِلَا مُلَا أَخْبِرَ دَاوُدُ أَرْسَلَ فُوآبَ وَجِيمَ جَيْشِ ٱلْأَبْطَالِ. عَنْ فَخَرَجَ بَنُو مَفُونَ وَأَصْعَلَمُوا اِلْحُرْبِ عِنْدَ مَدْخَلِ ٱلْبَابِ وَٱنْفَرَدُ أَدَابِي صُوبًا وَدَخُوبَ وَدِجَالُ طُوبَ وَمَكْمَةً فِي المُعْرَاد . يَحْدُو فَرَأَى يُولَبُ أَنْ الْهَالَ مُصَوَّبُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمَامِ وَالْمُلْفِ فَأَخْلَر قَوْمًا مِنْ جِيعٍ مُنْفَعِي إِسْرَائِيلَ وَمَغْهُمْ قِلِنَّادَ ٱلْأَرَامِيْيِنَ ﷺ وَجَعَلَ بَفِيَّةَ ٱلشَّعْب تَحْتَ يَدِ أَبِيثَايَ أَخِيهِ فَصَفَّهُمْ لِلِمَّاءَ بَنِي عَنُونَ ﴿ ١٠ اللَّهِ وَقَالَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ٱلْأَدَامِيُونَ تُكُونُ أَنْتَ لِي نَجْدَةً وَإِنْ تَوِيَ عَلَيْكَ بَنُو تَخُونَ أَذْهَبُ أَنَا لِغَبْدَتِكَ ﴿ يَهُمُ كَافَتُمُدُ وَلَتَخَلَّدُ لِأَجْلِ شَنْهِنَا وَلِأَجْلِ مُدُنِ إِلَمْنَا وَلَيْمَنِعِ ٱلرَّبُّ مَا حَسُنَ فِي عَلِيْهِ . ٢٦٤ ثُمُّ أَذْذَلَفَ يُوالَّنُ وَٱلشَّفُ ٱلَّذِينَ مَمَهُ لِمُقَاتَقِهَ ٱلْأُرَامِينَ فَأَنْهَزَمُوا مِنْ وَجِعِ . عَنَيْ وَإِذْ رَأَى بَنِو عَنُونَ أَنْ قَدِ أَنْهَزَمَ ٱلْأَرَامِيُّونَ ٱنْهَزَمُوا هُمَّ أَيْضًا مِنْ وَجُهِ أَبِيشَايَ وَدَخَلُوا الْدِينَةَ فَكُفُ يُوآبُ عَنْ بِنِي عَمُونَ وَجَا أُورَشَلِيمَ . عَنْ اللَّهُ الْأَدَامُونَ أَيُّهُمْ

عَنْهُ كُمَّا نُرْعَمُهَا عَنْ شَاوَلَ ٱلَّذِي أَزَلُتُهُ مِنْ أَمَام وَجِكَ ﴿ يَالِيكُ بَلْ يُكُونُ بَيْنَكَ وَمُلْكُكُ نَّابِيْنِ إِلَى ٱلدَّهْرِ أَمَامَ وَجُهِكَ وَعَرْشُكَ كِكُونْ دَاسِخًا إِلَى ٱلْأَبِدِ • ﷺ فَكَلَّمْ نَاتَانْ دَاوُدُ بَجَيِمِ هٰذَا ٱلْكَلَامِ وَهٰذِهِ ٱلزُّولَا كُلَّهَا . ﴿ يَهُمُ إِلَّا فَادَادُ وَجَلَّمَ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَفَالَ مَنْ أَمَّا أَيُّهَا ٱلرُّبُّ ٱلْإِلَٰهُ وَمَا يَنِي حَتَّى بَلَفْتَ بِي إِلَى هَٰهِكَ وَقَلّ هذا فِي عَنْنِكَ أَيُّهَا أَرْبُ ٱلْإِلَّهُ فَتَكُلُّتَ أَيْضًا مِنْ جِعَةِ بَيْتِ عَلْدِكَ إِلَى زَمَانِ طويل. يَّكَ سُنَةُ ٱلْإِنْسَانِ أَيِّ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَٰهُ . عِنْهِ فَسَاذًا تَدُودُ وَاوُدُ كَمَا لِكَ وَأَنْسَ فَلْ مَرَفَتَ عَبْدَكَ أَيْبَ الرَّبُّ الْإِلْهُ . ١١٦ فِينَ أَجُل كِلِمَنْكَ وَيَحَسُبُ ظَلْكَ فَعَلَت هنيهِ ٱلْمَطَاخُ كُلُّهَا يُتَّى عَبْدَكَ. والله إذ لِكَ قَدْ عَطْنَتَ أَيُّكَ ٱلْأَنَّ أَلِهُ لِأَنَّهُ لَا يَدُّ لَكَ وَلَا إِلْهُ سُواكَ عَلَى كُلُّ مَا تَعِمْنَاهُ بَاذَائِنَا. عَلَيْنِ وَأَيَّهُ أَسْدِ يَعْلَ شَمْكَ إِسْرَائِيلَ ٱلْأُمَّةِ ٱلْوَحِيدَةِ فِ ٱلْأَرْضِ ٱلِّي سَارَاهُ لِيَعْدِيبَا لِنَفِيهِ شَمًّا وَتَجْسَلَ لَمَا أَسُّا وَيَسْمَلَ لَهَا يَكُ ٱلْمَطَامُ وَالْحَلُوفَ لِأَرْصَكَ أَمَامَ شَمْبِكَ ٱلَّذِي أَفَدَنْتُهُ لِنَصْكَ مِنْ مِصْرِ مِنَ ٱلشُّوبِ وَآلِمْتِهِمْ عِلَيْكُ وَثَبَّتُ لِنْصِكَ شَعْبَكَ إِسْرَائِسِلَ شَمًّا لَك إِلَى ٱلْأَبِدِ وَأَنْتَ يَا رَبُّ مِرِتَ لَهُمْ إِلَمًا. عِنْهِ وَالْآنَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلإِلَهُ أَقِمْ إِلَ ٱلْأَبِدِ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تُكَلِّمَتَ بِهِ عَنْ عَبْدِكَ وَعَنْ بَيْنِهِ وَٱفْمَلَ كَمَا لَهُمْ عِلْهِ لِيَشْظُمَ أَيْمُكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَيُفَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلْهُ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَلَيْكُنْ بَيْتَ عَبْدِكَ وَاوْدَ فَاجًا أَمْلَكَ عِنْهِ لِأَنْكَ أَنْتَ يَادَبُ ٱلْجُنُودِ إِلَّهَ إِسْرًا نِيلَ قَدْ أَطَلْتَ عَلَى مَسْمَ عَسِدِكَ عَائِلًا إِنِّي أَنِي لَكَ بَيًّا ﴿ إِذَٰ لِكَ مَرُكَ عَبْدَكَ ظَلُّ أَنْ يُمَلِّ إِنِّكَ هَذِهِ السَّلاةَ . وَالْآنَ أَيُّ الرُّبُّ الْإِلَهُ أَنْتَ هُوَ اللهُ وَكَلامُكَ مَنَّ وَقَدْ كَلَّتَ عَبْدَكَ بِهٰذَا المني . عين الآن تعلف وباوك بيت عبدك يكون أسامك إلى الأبديا أنك أَنْتَ أَيَّا الرَّبُّ الْإِلَّهُ تُكَلِّمْتَ وَمِنْ يَرَّكِيكَ يُلِاكُ بَيْتُ مَبْدِكَ إِلَى الْأَبَدِ

#### ألفصل الثامن

وَكَانَ بَهْدَ ذَٰلِكَ أَنَّ دَاوُدُ صَرَبَ الْفَلِسَطِينِينَ وَأَذَكُّمْ وَأَخَذَ دَاوُدُ زَمَامَ ٱلْمَاحِيَة مِنْ أَيْدِي ٱلْفَلِسْطِينِيْنَ . ﴿ وَمَرْبَ ٱلْوَآبِينَ وَقَاسُهُمْ بِٱلْخَبْسِلِ أَضْجَهُمْ عَلَى الأدض فقلس ينهم حلين فغثل وطول خبل للاستفاة وصاد الموآييون عبدا الداوة يُؤَوْنَ ٱلْجِزَّيَّةِ . ﴿ يَكُمْ وَضَرَبَ داودْ هَدَدْعَازَدَ بْنَ رَحُوبَ مَكِكَ صُوبَةً وَقَدْ كَانَ ذَاهِمَا لَيْسَتَّرَدُ سُلَطَتَهُ عَلَى نَهْرِ ٱلْحُرَاتِ عِينِهِمْ وَأَخَذَ مِنْهُ دَاوُدُ أَلْمَا وَسَجَّ مِلَّةٍ فَادِسٍ. وَعَمْرِينَ أَلْفَ رَاجِلٍ وَمَرْقَبَ دَاوُدْ خَلِلَ جِمِيمِ ٱلْمُرَاكِبِ وَأَبْقَ مِنهَا مِنَّهُ مُركَبَّةٍ ٠ وَهِي غَلَّهُ أَرَامِيُّو ومَّشْقَ لِغَيْدَةِ هَدَدْعَازَرَ مَّلِكِ شُوبَةَ فَقَالَ دَاوْدُ مِنَ ٱلْأَرَامِيْنَ ٱكْنَيْنِ وَعِشْرِينَ أَلْفَ رَجُلٍ. ﴿ إِنَّ وَأَقَامَ دَاوُدُ عَانِظِينَ فِي أَرَامَ دِمَشْقَ فَحَكَانَ ٱلْأَرَامِيُّونَ عَبِيدًا لِدَاوْدَ يُؤِذُّونَ ٱلْجِزِّيَّةَ . وَوَقَ ٱلرُّبُّ دَاوُدَ حَيثُمَا قَرَّجُه . عَيْجٍ وَأَخَذَ دَاوْدُ زُوسَ الدَّهِبِ ٱلَّذِي كَانَتْ مَعْ عَبِيدِ هَدَدْعَازَرَ وَأَنَّى بِهَا إِلَى أُورَشَلِيمَ وَأَخَذَ ٱلْكِ دَاوُدُ مِنْ إَلَمْ وَبِيرُونَاى مَدِينَيْ هَدَدْعَازَرَ نَحَاساً كَثِيرًا جِدًا . وَيَهِ وَسَمِ قُوعِي مَفِي خَمَاةَ أَنَّ دَاوُدَ قَدْ كَمَرْ كُلَّ جَيْسٍ هَدَدْعَادُورَ ﴿ وَهِ لَهُ فَأَرْسَلَ تُوعِي ٱبْنَـةٌ يُورَام إِلَى دَاوُدَ ٱلْمَكِ لِينْمُرِنُهُ ٱلسَّلَامَ وَيُبَارِكُهُ لِأَنَّهُ فَآتُلَ هَدَدُعَازَرَ وَكُمْرُهُ لِأَنَّ هَمَدْمُ عَازَرَ كَانَتْ لَهُ مُرُوبٌ مَمْ قُوعِيَ . وَفِي يَدِ يُورَامُ آلِيَةٌ مِنَ ٱلْمَشَّةِ وَٱلدُّهُبِ وَٱلْخَاسِ . جِيهِ وَهُذِهُ أَيْنا فَدَّسَهَا ٱلْمِكُ دَاوُدُ الرَّبِ فِيَا مَدَّسَهُ مِنْ فِعَنَّهُ وَذَهَبُ جَمِم ٱلنُّمُوبِ ٱلَّذِينَ أَخْصَمُمْ ١٤٪ إِلَيْ مِنَ ٱلْأَرْامِينِ وَٱلْوَآبِينَ وَبِنِي غُونَ وَٱلْمُلِسَلِيْنِينَ وَٱلْسَالِقَةِ وَمَاغِيمَهُ مِنْ هَدَهُ عَاذَرَ ثَنِ رَمُوبَ مَكِ صُوبَةً . وَأَعْمَ دَاوُدُ بِنَّهَ تَذَكَّارِ عِنْدَ رُجُوعِهِ بَعْدَ مَا قَتَلَ ثَمَانِيَّةً عَشَرَ أَلْمًا مِنَ ٱلْأَرَاسِينَ فِي وَادِي ٱلْهُ عَلَى ﴿ وَجَمَلَ فِي أَدُومَ كُمَا فِيلِينَ أَقَامَ عَلَيْظِينَ فِي أَدُومَ كُلُّهَ أَوْسَارَ جَيِمُ ٱلْأَدُومَيِّنَ عَبِينًا لِمَاوُدُ ، وَوَقَى ٱلرَّبُّ دَاوُدُ عَيْمًا لَوَّجُهُ ، عَيْدٍ وَمَلْكَ دَاوْدُ عَلَى جَيَّمَ إِسْرَائِيلَ وَكَانَ ذَاوْدُ يُخْرِي خُكُمًّا وَعَدْلًا لِكُلِّ شَعْبِهِ • ﴿ إِلَيْكُمْ وَكَان يُوآبُأْنُ صَرَوَيَةً عَلَى ٱلْجَيْسَ وَيُوسَلِعُا مَا أَحَالُودَ مُسَجِّلًا عِنْهِمَ وَصَادُوقَ بَنُ أَحِيطُوب وأجعِكُ

Digitized by Google

امْرَاهُ أُورِيا أَنْ أُورِيا وَوَجَهَا فَدْ مَكَ فَنَاحَتْ عَلَى بَلْهِا . \$250 وَأَلَّ ثُمَّتُ أَيَّامُ مَنَاحَتِهَا أَرْسَلُ دَاوُدُ وَصَلْمًا إِلَى بَيْسِهِ فَكَانَتْ وَوَجَهُ لَهُ وَوَلَمَتْ لَهُ أَبَا . وَسَأَة مَا مَنْتُهُ دَاوُدُ فِي مَنْيَ أَلْإِبْ

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

مِنْ عِ أَرْسَلَ ٱلرَّبُّ نَانَانَ إِلَى دَاوُدَ فَأَنَّاهُ وَقَالَ لَهُ كَانَ رَجُلانِ فِي إِحْدَى ٱلْمُنْنِ أَحَدُمُمَا غَنَى وَالْآخِرُ فَقِيرٌ . ﴿ يَكُونُ وَكَانَ لِفَنَى غَنُمُ وَبَقَرُ كَثِيرَةٌ جِدًّا ﴿ يَهِمُ وَٱلْفَقِيرُ لَمْ يُكُنْ لَهُ غَيْرُ رِخَلَةٍ وَاحِدَةٍ صَنِيرَةٍ قَدِ أَشْتَرَاهَا وَرَبُّاهَا وَكَبِرَتْ مَمَهُ وَمَم بَيْبِهِ أَلْحُلُ مِنْ المنه وتفرب من كأبه وتزفد في حضه وكانت عِدَه كَا بَلهِ عَلَي الأَجْلِ ٱلْنَيْ صَيْفُ فَشَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَمَهِ وَبَقَرِهِ لِلْهَيْ لِعَنْيْفِ ٱلْوَافِدِ ظَلِهِ فَأَخَذَ وخَلَا ٱلرُّجُلُ ٱلْتَهْدِ وَهَمُّهُما الرُّجُلِ ٱلْوَافِدِ عَلْهِ . وَهُمَّ فَمَضِ دَاوُدُ عَلَى ٱلرُّجُل جِدًّا وَقَالَ إِنَانَ خِيُّ الرَّبُّ إِنَّ الرُّجُلَ الَّذِي سَنَعَ لَمَنَا يُسْتَوْجِبُ الْمُوتَ \* عَيْدُ يَرُّهُ عِرْضَ الرَّخَلَةِ أَرْبَهَا بَرَّاهُ أَنَّهُ مَسَلَ هٰذَا الْأَمْرَ وَلَمْ يُشْفِقُ . كِينِ عَمَّالُ مَا مَانُ لِهَ اوُدَ أَنْتَ هُو ٱلرُّجُلُ. مُكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ إِنِّي مَعْمُكُ مَلَكَاعَلَى إِسْرَائِيلَ وَأَنْعَذُ تُكَ مِنْ يدِ شاول جين وأُعلِيكَ بيت سَيدِكَ وَأَذْوَاجَ سَيدِكَ دَفَتْهُنَّ إِلَى خَبْرِكَ وَأَعَلَيْكَ بَيْتَ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ طَلِسَلًا فَإِنِّي أَذِيدُكُ كَذَا وَكَذَا عَلَيْ فَلِسَاذًا أَذْمَرْبَ كَلَامُ ٱلرَّبِ وَأَرْتُكُتُ ٱلْقَبِعِ فِي عَيْلِهِ. فَدْ قَلْتَ أُورِيًّا ٱلْحِينَ بِٱلسَّيْبِ وَأَخَذَتَ زَوْجَهُ زَوْجَهُ لَكَ وَإِيَّاهُ قُتَلَتَّ بِسَيْفِ بَنِي عَمُّونَ . ١٤٠٠ وَٱلْآنَ فَلا يُفارِقُ ٱلسُّيْفُ بِينَكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ جَرَّاهُ أَنَّكَ لَذَهَرَ يَنِي وَأَخَذَتَ زَوْجَةَ أُودِيًّا ٱلْحِنِّي لِتُكُونَ زُوْجَةً لَكَ. عِنْهِ مُكُذَا قَالَ الرَّبِّ إِنِّي مُنِيرٌ عَلَيْكَ الشَّرِّ مِنْ بَيْكَ وَسَآخَذُ أَذُوَاجَكَ وَأَدْفَهُنَّ إِلَّ غَيْرِكَ فَمَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِكَ فِي عَيْنِ هَٰذِهِ ٱلنَّهُى . عَيْدٍ أَنْتَ فَلَتَ ذٰلِكَ سِرًا وَأَنَا أَضَلَ هٰذَا ٱلْأَمْرَ عَلَى عُيُونِ تِمِيعٍ إِسْرَائِيلَ وَفُمَامَ ٱلنَّمْسِ. عَلَيْكِ تَعَالَ وَاوُدْ فِاكَانَ فَدُ خَطِلتُ إِلَى الرَّبِ . فَعَالَ فَاكَانَ لِمَا وَدَإِنَّ الرَّبِّ أَيْمَا مَدْ تَقُلَ خَطِيتُك عَنْكَ فَلَا نَمُوتُ أَنْتَ عِلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ بِهٰذَا ٱلْأَمْرِ فَدْجَمَلَتَ أَعْدَآه الرَّبِ نُجَدُّفُونَ فَالِأَنُوا ٱلَّذِي يُولَدُ لَكَ يُوتُ . عَنْهِ وَأَنْصَرَفَ اَأَكُنُ إِلَى بَيْدِهِ وَضَرَبَ ٱلرَّبُ ٱلْمُؤْودَ ٱلَّذِي وَلَدَانُهُ ٱمْرَأَةُ أُورِيًّا لِدَاوْدَ حَتَّى لِيْسَ مِنْهُ . علي فَصَرْعَ دَاوُدُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَجُلِ ٱلْوَلَدِ وَصَامَ دَاوُدُ وَبَلْتَ مُصْطَحِهَا عَلَى ٱلْأَدْضِ . عَيْنَا الْ الله شُوخُ بَيْنِهِ لِيَعْمُوهُ عَنِ الْأَرْضِ قَالَى وَلَمْ بِأَكُلُ مَنْهُمْ طَلَمًا. عَلَيْهِ فَلَمَا كَانَ وَمُونِ وَمِنْ مُرْضِعُ مِنْهِمِ لِيَعْمُوهُ عَنِ الْأَرْضِ قَالَى وَلَمْ يَأْكُلُ مَنْهُمْ طَلَمًا. عَلَيْهِ الْيُومُ السَّاجِ مَاتَ الصِّبِيُّ . فَهَابَ عَبِيدُ دَاوُدَ أَنْ يُغْفِرُوهُ بَعْزِيدٍ لِأَنَّمُ قَالُوا إِنَّهُ إِذْ كَانَ السِّي مَا عَلَا تَكَلُّمُ فَكُلَّ لِنَمُ لِكُلُومِنَا فَكُفَ نَفُولُ لَهُ مَكَّ السِّي فَسَلَهُ شَرّ وَرَأَى دَاوُدُ عَبِدَهُ نَتِهَا مُسُونَ فَفَعِلِنَ دَاوُدُ أَنَّ ٱلصَّييَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ دَاوُدُ لَسِيهِ هَلْ مَلَتَ السِّيعُ. فَعَالُوا قَدْ مَلَتَ ، عَيْنِي فَنْهَضَ دَاوُدُ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَأَغْتَـلَ وَأَدَّهَنَ وَغَيْرُ ثِيَابَهُ وَدَّخَلَ بَيْتَ ٱلرُّبِ فَعَمْدَ وَرَحَمَ إِلَى بَيْدِهِ وَطَلَبَ فَوَصَمُوا لَهُ طَعَامًا فَأَكُلَ . عِنْهِ عَمَالَ لَهُ عَبِيهُمَا هَلَا ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي سَنَعْتَ فَإِنِّكَ لَمَّا كَانَ ٱلسِّي حَيًّ مُمْنَ وَبُكُنِتَ ظَمَّا مَكَ قُتَ وَأَكُلْتَ طَعَامًا . ١ إِنْ إِلَيْ ظَالَ لَمَّا حَانَ ٱلصِّينَ حُننُ وَجُكِيْنُ لِأَنِي ظُنتُ مَنْ يَلَمُ لَسَلُ الرَّبَّ يَرَّنِي وَغَلِيّا العَبِيُّ \$200 وَأَلَّ الآنَ عَنْدَمَكِتَ فَلِكَذَا الْمُومُ أَكَالْسَطِيعُ أَنْ أَذْقُهُ بَعَدُ أَنَّا أَمِيرُ إِلَيْهِ فَعُولَا يَج عِنْ وَعَزَّى دَاوُدُ بَنْشَاتِمَ زَوْجَتُ ۚ وَدَخَلَ عَلَيْهَا وَٱصْطَحْمَ مَهَا فَوَلَدَتِ أَبَّا فَدَعَاهُ سُلْيَانَ وَأَمَّتُ الرَّبِّ عَيْنِهِ فَأَرْسَلَ عَلَى لِسَانِ فَآتَانَ ٱلْجَيِّي وَسَّأَهُ بَدِيدِيا لِأَجْلِ ٱلرُّبِّ. عِنْهِ وَحَارَبَ يُوآبُ رَبُّهَ بَنِي خَوْنَ وَأَخَذَ مَدِينَةً ٱلْمُلْتِ. عِنْهِ وَأَرْسَلَ يُوَالُ رُسُلًا إِلَى دَاوُدُ وَمَالَ قَدْ حَارَبُتُ رَبَّةً وَأَخَذْتُ مَدِيثَةَ ٱلْمَاءِ ١١٤ عَلَيْكُمْ فَأَجْمِ الآنَ بَفِيَّةُ الشُّفِ وَانْزِلْ عَلَى الْمِينَةِ وَخُذَهَا أَنْتَ كِيلٌ لَآخَذَ الْمِينَةَ أَنَّا فَكُونَ ٱلْتُحُرُ بَاسِي . ﴿ يَهِمُ عَنِمَ دَاوْدُ جَبِعَ ٱلشُّفِ وَسَارٌ ۚ إِنَّى رَبُّهُ مَحَارَبَهَا وَلَخَذَعَا وَاخْذَ تَاجَ مَلْكَامَ عَنْ رَأْسِهِ وَكَانَ وَزُنْهُ وَعُلَارًا مِنَ النَّهَبِ بِالْحَبَارَةِ ٱلْكُرِيَّةِ

#### ألفضل ألحادي عَثَرَ

وي وَأَلَاكَانَ مَنَادُ ٱلسُّنَةِ فِي وَقَتِ خُرُوجِ ٱلْلُولِيُّ أَرْسَلَ دَاوُدُ يُوْآبَ وَعَبِينَهُ مَعَهُ وَجِيمُ إِسْرَائِيلَ فَدَمَّرُوا بَنِي عَمُّونَ وَحَاصَرُوا رَبَّةَ ، وَأَمَّا دَاوُدُ فَيِقَ فِي أُورَشَلِيمَ . يَ عَلَى عَلَى عَدْ ٱلْمَاءُ أَنَّ دَاوْدَ قَامَ عَنْ سَرِيرِهِ وَغَنَّى عَلَى سَلَّم بَيْتِ ٱلْمَكِ فَرَأَى عَنْ ٱلسُّعْجِ أَمْرَأَةً تُسْخَمُّ وَكَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ جَمِلَةً جِدًّا . عِنْ السَّلَ دَاوْدُ وَسَأَلَ عَن الْمِزَاةِ فَقِيلَ لَهُ هٰذِهُ بَغْقَائِمُ بِلْتَ أَلِيهَامَ آمَرَاهُ أُورِيًّا الْحِتِّي . ﴿ يَكُمْ فَأَرْسَلَ هَاوُهُ رُسُلًا وَلَنْدَهَا فَمَخَلَتْ عَلَيْهِ فَدْخَلَ بِهَا وَتَعَلَّمُونَ مِنْ تُجَاسَبُهَا عَيْنِي وَرَجَتْ إِلَى بَيْبَا. وَهَلَتِ ٱلْمِرْأَةُ فَأَوْسَلَتْ وَأَخْبَرَتُ دَاوْد وَقَالَتْ إِنِّني حَامِلٌ ، ١٤٢٨ فَأَوْسَلَ دَاوْدُ إِلَى نُوَلَتُ أَنْ أَرْسِلُ إِلَيَّ أُورِيًّا ٱلْجُنِّيَّ فَأَرْسَلَ فِرَآبُ أُورِيًّا إِلَى دَاوْدَ ﴿ ﴿ وَإِلَّهُ أُورِيًّا فَأَسْخَيْرَهُ دَاوْدُ عَنْ سَلَامَةٍ لِوْآبَ وَأَلْشَلْبِ وَعَنْ ٱلْخُرْبِ ﷺ ثُمَّ قَالَ دَاوْدُ لِلْوَرِيَّا أَثُولَ إِلَى بَيْنِكَ وَأَغْسِلُ وِجُلِكَ . فَخَرَجَ أُورِيًّا مِن بَيْتِ ٱلْمِكِ وَخَرَجَ وَرَأَتَهُ طَمَّمُ مِنْ جَدِ ٱلْمِكِ. عِنْهِ فَرَقَدَ أُورِياً عَلَى بَابِ بَيْتِ ٱلْمِكِ مَعْ جِيمِ عَبِيدِ سَبِّدِهِ وَأُمْ يُزِلُ إِلَى بَيْتِهِ . وَيَعْرُ وَأَخْبِرَ وَاوْدُ أَنَّ أُورِ إِلَّمْ يَزِلْ إِلَى بَيْتِهِ فَقَالَ دَاوْدُ لِأُورِا أَمَا جِلْتَ مِنْ ٱلنَّمْرِ فَمَا بَالُكَ لَا تَغْزِلُ إِلَى بَهِيكَ . ١٤٦٪ فَشَالَ أُورِيًّا لِمَاوُدُ إِنَّ ٱلتَّابُوتَ وَإِسْرَائِيلَ وَهُوذَا مُعْبُونَ فِي ٱلْجِيـَامُ وَيُوْآبَ سَبِدِي وَعَبِيدَ ٱلْمَكِ سَبِدِي نُزُولُ عَلَى وَجِهِ ٱلْعُخْرَآ، وَأَنَا أَذْخُلُ بَنِي وَآكُلُ وَأَشْرَبُ وَأَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ ﴿ لَا وَحَبَاتِكَ وَحَبَاتِهِ نَفْسِكَ إِنِّي لَا أَفْسَلُ هٰذَا . عِلَيْ فَقَالَ دَاوُدُ لِأُودُ يَا أَمْكُتُ ٱلْيُومَ وَغَدًا أَسْرَفُكَ فَيَقَ أُورِيًّا فِي أُورَشَلِمَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ وَغَدَهُ . يَنْ اللَّهُ فَدَعَاهُ دَاوُدُ فَاكُلَ بَيْنَ يَدنيهِ وَشُربَ وَلَمْكُوهُ وَمَرْجَ سَالًا فَأَضْعَجُمْ فِي مَعْجَهِ مَعْ عَيدِسَيدِه وَإِلَى بَيْدِهِ لَمْ يَزْل . ١١٠ وَالْكُو فَلَمَّا كَانَ السَبَاحُ كَتَبَ دَاوُدُ إِلَى لِوَآبَ كَتَابًا وَأَرْسَلُهُ بِيدِ أُودِيًا عَلَيْنِ وَكَتَبَ فِي ٱلْكَتَاب وَإِلا وَجُهُوا أُودِيا إِلَى حَيثُ يُكُونُ أَلْبَالُ شَدِيدًا وَأَدْجِمُوا مِنْ وَزَآيَهِ فَيُضْرَبَ وَيُوتَ . وَ اللَّهُ مَكَانَ فِي عُمَاصَرَةِ يُوآبَ لِلْمَدِينَةِ أَنَّهُ جَمَلَ أُورِيًّا فِي ٱلْمُوسَمِ ٱلَّذِي عَلِمَ أَنَّ فَهِ رَجَالَ ٱلْأَسِ ٢٠٠٧ تَحْرَجُ رَجَالُ ٱلْمَدِينَةِ وَحَارَبُوا يُوآبَ فَسَقَطَ بَعْضُ ٱلتَّمْبِ مِنْ عَبِدِ دَاوْدَ وَفَتِلَ أُورَيا ٱلْحَيْنَ أَيْمًا . عِنْهِ فَأَرْسَلَ يُوآبُ وَأَخْبَرَ دَاوُدَ بَجْسِمِ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ لَكُوْبٍ . عِنْ إِلَيْ وَأَمْرَ يُوآبُ أَرْسُولَ وَقَالَ لَهُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ كَالْمِكَ مَمَ ٱلْمك عَنْ كُلُّ مَا كَانَ فِي ٱلْحُرْبِ عِنْ ﴿ فَإِذَا ثَارَ غَضَتْ ٱلْمُكِ وَقَالَ لِمَ دَفَوْتُمْ مِنَ ٱلسُّور لِخُلَوْلِوا أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ أَلَّذِينَ قَوْقَ سُودِ ٱلْمَدِيَّةِ يَرْمُونُكُمْ . ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ قَالَ أَبِعَلِكَ بْنَ مُرْأِشَتَ أَلَيْسِ أَغَارَمَتْهُ أَمْرَأَةُ بِيُعْلَمَةِ رَحْى مِنْ فَوْقِ ٱلسُّودِ فَثْتِلَ فِي كَابَاصَ فَلِمَاذَا ونَوْتُمْ مِنَ السُّودِ . فَقُلْ إِنْ عَبِدَكَ أُودِيًّا أَخِينُ أَيْمَا قَدْ تُعِل ، عَلَيْ إِنَّا اللَّهَ أَراسُولُ وَدَخَلَ وَأَخْبَرَ دَاوْدَ بَجِيهِم مَا أَرْسَلُهُ فِيهِ يُوآبُ ﷺ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ لِدَاوْدَ قَدْ قُويَ عَلَيْنَا ٱلْمُومُ وَخَرَجُوا إِلَيَّا إِلَى ٱلْمُعْرَآهُ فَأَرْتَدُدْنَا عَلَيْهِمْ إِلَى مَدْخَلِ ٱلْبَابِ عَلَيْكُ فَرَى ٱلْأَمَاةُ عَبِدَكَ مِنْ فَوْقَ ٱلسُّودِ فَاتَ ٱلْمَصْ مِنْ عَبِدِٱلْمِكِ وَتُحِلُّ أَيْمَا عَبْدُكَ أُودِيًّا آلِمُتِينَّ . ﴿ وَهُو مُنَالَ دَاوُدُ لِلرَّسُولَ كَذَا تَقُولُ لِمُوآبَ لَا يَسُولُكَ ذَٰ لِكَ لِأَنْ ٱلسَّيْفَ يَأْكُلُ هٰذَا وَذَاكَ. شَدْدُ قِتَالَكَ عَلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأَخْرِبْهَا وَأَنْتَ مُعْبَهُ . ١ عَيْمِ وَعِمَتِ

هُكَانَ فَوْقَ وَأَسِ دَلُودُ وَأَخْرَجَ مِنَ اللَّهِ يَنَا عَنْهِ قَالِمَ فَاجِدًا . ﷺ وَأَغْرَجَ الشَّبُ اللَّذِينَ فِيهَا وَوَشَمَّهُمْ تَحْتَ مَنَاشِيرَ وَقُوارِجَ مِنْ حَدِيدٍ وَفُورِسٍ مِنْ حَدِيدٍ وَمَلَى مِنْم فِي أَوَّنِ الْآخَرِ - وَهَكُ ذَا مَنْ بَجِيعٍ مَدُنْ بَنِي عَنُونَ وَرَجَعَ دَاوُدُ وَجِيعُ الشَّبِ إِنْ أُورَتُلِكِمْ

#### أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثَ عَثَرَ

كانَ لِأَبْشَالُومَ بْنِ دَاوْدَ أَخْتُ جَسِلَةُ ٱسْمُا تَامَادُ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ أَمْنُونَ آنَ دَاوُدَ كُلفَ بِهَا ﴿ يَهِي ﴿ وَمَدَأَهُ أَمْنُونَ حَقَّى سَفَّمَ فِي تَامَارَ أَخْتِهِ لِأَنْهَا كَانَتُ عَذَرَا فُكَانَ يَسْمُرُ عَلَيْهِ أَنْ يَسِنَمَ بِهَا شَيْنًا . ﷺ وَكَانَ لِأَمْنُونَ صَاحَبُ ٱشْحُهُ فِي كَاوَابُ بْنُ عْمَةَ أَخِي دَاوْدَ وَكَانَ يُونَادَابُ رَجُلًا ذَكِيًّا جِدًّا . ﴿ يَعْلَى أَمَالُ لَهُ مَا لِي أَرَاكَ يَا أَبْنَ ٱلْمُكِ تَغَلَ يَوْمَا فَيُومَا أَلَا تُخْبِرُنِي . فَتَالَ لَهُ أَمْنُونُ قَدْ كَلِمْتُ بِسَامَارَ أَخْتِ أَبِشَالُومَ أَخِي. ﴿ وَمَا لَا مُوْ مَاذَابُ أَضْعَلِمْ عَلَى سَرِيكَ وَغَارَضَ فَإِذَا أَمَّاكَ أَبُوكَ لِيُوذَك فَعُلْ لَهُ لِتَعِي نَامَاذِ أُخِق وَتُعلِينِي خَبْرًا وَتُسَل الطُّمَامَ أَمَامِي لِأَرَى وَآسَكُلَ مِن يَدِها. وي عَاضَطَهُمُ أَمْنُونَ وَقَارَضَ فَأَكَاهُ ٱلْمِكَ يَبُودُهُ فَتَالَ أَمْنُونُ فِسَهِكِ لِتَلْتِ كَامَارُ أُخْنَى وَتَمُمَّلُ أَمَامِي كَمُكَتَيْنِ وَآكُلَ مِنْ يَدِهَا . ﴿ يَكُمُ فَأَرْسَلَ دَاوُدُ إِلَى تَلْمَارَ إِلَى ٱلْيَتِ وَقَالَ لَمَّا ٱنْطَلِق إِلَى بَيْتِ أَمْنُونَ أَعِبِكِ وَٱصْنَى لَهُ طَلَمًا. عِيْجٍ فَمَنت كَامَادُ إِلَى بَيْتِ أَمْنُونَ أَخِيهَا وَهُوَ مُصْعَلِمٌ فَأَخَذَتْ دَقِفًا وَعَجَنْتُ وَعِلْتَ كَمُكَا أَمَامَهُ وَقَلْتِ ٱلْكُفْ كَ عِنْ وَأَخَذَتِ ٱلطَّاجِنَّ وَسُكِّبَتْ أَمَلَتْ قَأْبَى أَنْ بَالْحَلَ. وَقَالَ أَمُنُونَ أَخْرُجُوا كُلُّ أَحْدِ مِنْ عِنْدِي تَحَرَّجَ كُلُّ أَحْدِ مِنْ عِنْدِهِ . عَنْهِ فَعَالَ أَمْنُونُ لِمُمَارِ أَدْخِلِ ٱلطُّمَامَ إِلَى ٱلْخُدَعِ وَأَكُلُّ مِنْ يَدِكِ. فَأَخَذَتْ تَامَارُ ٱلْكُنْكُ ٱلَّذِي عَلَتْهُ وَأَنَتْ بِهِ أَمُنُونَ أَخَاهَا إِلَى ٱلْعُذَعِ عِنْ ﴿ وَقَدَّمَتْ لَهُ لِلْأَكُلَ فَأَمْسَكُمَّا وَقَالَ مَلَلِ اصْطَبِي مَنِي يَا أَخَيَّة . عِنْ إِلَيْهِ مُثَالَتْ لَهُ لَا نُولِي مَا أَنِي لِأَنَّهُ لَا يُفْسَلُ مُكْفَا فِي إِسْرَائِيلَ فَلَا تَنْسَلُ هٰذِهِ ٱلْمَاحِثَةَ . كَيْنِيلِ فَأَمَّا أَنَا فَأَيْنَ أَذَهَبُ بِعَادِي وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكُونُ كُوَّا حَدِمِنَ ٱلسُّفَهَا فِي إِسْرَائِيلَ وَٱلآنَ فَكَلِم ٱلْمِكَ فَإِنَّهُ لَا يَعْمُني مِنكَ . كان أنْ بَشَمَ لِكَلامًا وَلَكِنْ تَعَكَّنَ مِنَا وَعَمَهَا وَصَابَعَنَا . ١٤٠٠ مُمَّ أَبْفَعَهَا أَمْنُونَ بِنْضَةً شَدِيدَةً جِدًّا وَكَانَتِ ٱلْبَنْضَةُ ٱلَّتِي أَبْنَضَهَا إِيَّاهَا أَعْظَمَ مِنَ ٱلْحَبِّ ٱلَّذِي أَخَبًا إِيَّاهُ وَقَالَ لَمَّا أَمْنُونَ فُومِي وَآ نُصَرِ فِي . ١٠٠٠ فَتَأَلَّتْ لَهُ عَلْ مِنْ سَبِيرٍ لِعَرْدِكَ لِي إِنَّ هَذَا الشَّرُّ هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا فَسَلَّهُ فِي قَلَّا وَأَنِي أَنْ يَسَمَ لَمَا يَدْ فِي وَدَعَا النَّلامَ الَّذِي كَانَ يَغْدُمُهُ وَقَالَ أَخْرِ جُ هٰذِهُ عَنَّى إِلَّى خَارِجٍ وَأَغْلِقَ ٱلْبَابِ وَرَآءَهَا • ﴿ إِنَّ إِلَّ عَلِهَا فَيِصُ مُوتِنِّي لِأَنَّ بَلَتِ ٱلْمِكِ ٱلْمَذَارَى كُنَّ لِبَسْنَ أَقِصَةً مِثْلَ هَٰذِهُ وَأَخْرَجَا خادِمُهُ إِلَى ٱلْحَادِجِ وَأَغُلَقَ ٱلْيَابَ وَزَآهَ هَا . كِلْآنِجُ عَجِلَتْ كَامَادُ دَمَادًا عَلَى دَأْسِهَا وَمَزَّفَتِ ٱلْمُسِصَ ٱلْوَشِّي ٱلَّذِي كَانَ عَلَيْهَا وَرَفَعَتْ بِدَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَذَهَبَتْ وَهِيَ تَصْرُخُ • ﴿ وَمِنْ كُلَّا أَنْسَالُومُ أَخُوهَا هَلْ كَانَ أَمْنُونُ أَخُوكِ مَمَكِ . كُمِّي ٱلْآنَ يَا أَخَيَةُ إِنَّهُ أُخُولُهُ وَلَا الْخُدْيِنْ مُنْسِكِ هَذَا الْأَمْرِ وَأَقَلَتْ كَامَارْ فِي بَيْتِ أَبِشَالُومَ أَخِيهَا وَاجَةَه وَسِمَ دَاوْدُ ٱلْمِكَ بَجَسِمِ هٰذِهِ ٱلْأَمُورِ فَاغْتَاظَ جِدًّا وَلَكِنَّهُ لَمْ يُحْرِنُ نَفْسَ أَمْنُونَ أَبِه لأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّهُ إِذْ كَانَ بَكُرَهُ . ١٤٢٤ فَأَمَّا أَبْشَالُومُ فَلَمْ يَكُلُّمُ أَشُونَ بِشَرِّ وَلَاخِير لِأَنَّ أَبْشَالُومَ أَبْغَضَ أَمْنُونَ لِأَجْلِ فَعْمِ تَامَادَ أَخْتِ وَ ﴿ لَيْكِيرٌ وَكَانَ بَعْدَ سَنَّيْنِ مِن ٱلزُّمَانِ أَنُّهُ كَانَ حَرَّازُونَ لِأَبْقَالُومَ فِي بَسْلَ حاصُورَ أَلِّي بِٱلْمُرْبِ مِنْ أَفْرَائِمَ فَدَعَا أَبْشَالُومُ جَيمَ بَنِي ٱلْمَكِ ﷺ وأَتَى أَبْشَالُومُ ٱلْمَكِ وَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَ عَبْدِكَ حَرَّاذِينَ ظَلَذَهَبِ ٱلْكِثُ وَعَبِيدُهُ مَمَ عَبْدِكَ . كَلَيْتِكُ فَعَالَ ٱلْمِكُ لِأَبْصَالُومَ لَا يَا يُنَيَ لَا مَذْهَبْ كُفَّا لِنَّلَا تُعَلَّلَ عَلَيْكَ . فَأَلَحُ طَلِيهِ ظَمْ يَشَأَ أَنْ يَذَهَبَ بَلْ بَادَكُمْ . ١٩٢٤ فَقَالَ أَبْشَالُومُ إِذَنْ يَذْهَبُ مَنَنَا أَمْنُونَ أَخِي . فَقَالُ الْفِكُ لَاذَا يَذْهَبُ مَنكَ . يَجْبُعُ فَأَلْحُ عَلْيه أَبْشَالُومُ فَأَرْسَلَ مَعَهُ أَمْنُونَ وَجِيعَ بِنِي ٱلْمِكِ وَمَنَعَ أَبْشَالُومُ مَلَاثَةً كَأَ دَبَةِ ٱلْمُوكِ . المنتهج وأمر أبشالوم غلبانه وقال لممم أظروا إذا طاب قلب أمنون بالمنبر وظت

لْكُمُ أَصْرِيُوا أَمْنُونَ فَأَقْتُلُوهُ لَا تَعْلَقُوا أَلَيْسَ أَنِي أَنَا أَمَرْتُكُمْ فَتَشَمُّوا وَكُونُوا ذَوِي بَأْس. ورك المُعَلَلُ المُنالُومَ المُنُونَ كَمَّا أَمْرَهُمُ أَبْشَالُومُ فَمَّامَ جِيعُ بَنِي ٱلْمِكِ وَرك كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمْ بَلْلَهُ وَمَرَّبُوا · عَنْهُمْ وَبَيْنَا لَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ ثَمَّا ٱلْخَبَرُ إِلَى دَاوُدَ وَقِيلَ لَهُ فَدْ فَصْلَ أَبِشَالُومُ جِمِمَ بَنِي ٱلْمِكِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُ . ﴿ يَنِهِمْ فَمَّامَ ٱلْمِكُ وَمَزَّقَ يْئَابَهُ وَاصْطَهُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَوَقَفَ عَبِيدُهُ بَيْنَ يَدُّلِهِ وَيَالِيْهُمْ ثُمَزَّقَةٌ . عَلَيْكُم يُونَادَالُ بُنْ أَعْمَلَةً أَنِي دَاوُدَ وَقَالَ لَا يَصْبَ سَيِّدِي أَنَّ جِمِعَ ٱلْفِتَانِ مِنِي ٱلْمِكِ قَد هَلَكُوا إِنَّا فَتَلَ أَمْنُونَ وَخَدَهُ لِأَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ فِي نَفْسِ أَبْشَالُومَ مُذْقِهُمَ عَسَبٌ تَامَارَ \* أَخَهُ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَا يَهُمَّلُ سَيِّدِي ٱلْمُكَافِي طِّيهِ هَذَا ٱلْكَلامُ أَنَّ جَمَّ بَنَي ٱلْمُك قَدْ فَتِلُوا بِلَ إِنَّا فَتِلَ أَمْنُونُ وَحَدَهُ · £ £ ﴿ وَهَرَبَ أَبْشَالُومُ · وَدَفَعَ ٱلْفَلَامُ ٱلرَّفِيبُ طَرْقَهُ وَنَظَرَ فَإِذَا بِشَصْرِ كَتِيرِ يَسِيرُونَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ وَدَآهُ هُ بِجَائِبِ ٱلْجَبَلِ • عِنْ ﴿ فَالْ يُو كَادَابِ اِلْمَلِكِ هُودَا اَبُو ٱلْلَّكِ مُعُبُّونَ وَقَدْ تُمَّ كَمَّا قَالَ عَبْدَكَ . ١١١٤ قَلَما قَرَعَ مِنْ كَلاب إذَا بَنِي ٱلْكِ قَدْ جَآاوا وَرَفُوا أَصُواتُهُمْ بِٱلْكُآءَ وَكِي ٱلْكُ وَجَيْرُ عَبِيدُهِ بُكَا اَ عَلِيا جِدًا مَ يُعَيِّعُ وَأَمَّا أَبْقَالُومُ فَهَرَبَ وَأَنْعَا إِلَى تَلْمَايَ بْنِ عَيْدُودَ مَك جَنُورَ . وَنَاحَ دَاوْدُ عَلَى أَنِهِ كُلُّ ٱلْأَيُّامِ . عَنْهِ وَهَرَبَ أَنْشَالُومُ وَذَهَبَ إِلَى جَدُورَ وَلَبَتَ مُنَاكَ تَلاثَ سِنِينَ . وَإِنْ وَأَمْسَكَ ٱلْمُكْ دَاوُدُ عَنْ طَلَبِ أَبْضَأُلُومَ لِأَنَّهُ سَلا عَنْ مَوْت أَمْنُونَ

# ألْفَصْلُ الرَّابِعَ عَثَرَ

وَعَرَفَ يُوآبُ آبُنُ صَرُوبَةَ أَنْ ظَلِ دَاوْدَ ٱلْكِ مَال غَوَ أَبْسَالُومَ عِنْ عَالْسَلَ يُحَآبُ إِلَى تَفُوعَ وَأَنَّى مِنْ لِهُنَاكَ بِالْرَأْةِ حَكِينَةٍ وَقَالَ لَمَا تَطَاهَرِي بِالْخُرْنِ وَٱلْهِيعِي لِبَاسَ ٱلْحِدَادِ وَلَا تَدْهِنِي بَلْ كُونِي كَأَمْرَأَةِ تَنْوخُ عَلَى مَبْتِ مِنْ أَيَّامٍ كَيْرَةٍ المَنْ وَأَذْخِلُ عَلَى ٱلْمِكِ وَكُلِمِيهِ بِهٰمَا ٱلْكَلامِ وَأَلْقَ لُوآبُ ٱلْكَلامَ فِي فِيهَا. كلي الله الله المناه التفوعية المكِ وَمَرَّتْ بِوَجِهَا إِلَى الأَدْضِ وَمَجْدَتْ وَقَالَتْ أَغِنِي أَيُّهَا الْمِكِ . عِنْ عَمَّالَ لَمَا الْمِكِ مَا شَأَنْكِ . قَالَتْ إِنِّي امْرَأَهُ أَرْمَلَهُ قَدّ وُنِيَ بَلِي . كِليْنِ وَكَانَ لِأَمَتِكَ أَبْلَنِ نَشَاعَوا فِي ٱلصَّحْرَآد وَلَمْ يَكُنْ مَنْ يَفْصِلْ بَينها فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَقُلَهُ عَيْنِ فَوَبَ جِيمُ الْسَيرَةِ عَلَى أَمْتِكَ وَقَالُواسَلِيي إِلَيًا ٱلَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ لِنَقُتُكُ بِضَى أَخِيهِ ٱلَّذِي قَتَلَهُ وَنَهْكَ ٱلْوَادِثَ أَصِنًا وَبِذَلِكَ يُطْتُونَ جَرَيْ أَلْقِ بَفِيتُ وَلَا يَثَرُكُونَ لِرَجْلِي أَسَا وَلَا بَفِيَّةً عَلَى وَجِهِ ٱلْأَرْضِ. عِيمِع فَقَالَ ٱلْمِكُ لِلْمَرَأَةِ أَنْصَرِ فِي إِلَى بَيْنِكِ فَإِنِّي أُوسِي فِيكِ. بَيْنِيْ فَفَالَتِ ٱلْمَرَأَةُ ٱلتَّفُوعَيَّةُ إِلْمَاكِ لِكُنْ عَلَى الْإِنْمُ إِسَدِي اللَّهِ وَعَلَى بَيْتِ أَبِي وَلَكُن الْلِكُ وَعَرَفْهُ مَر يأن. ﴾ إِنْ إِلَّا مَا الْمِكُ مَنْ تَكُمُّمْ فِي شَأْنِكِ فَأْتِينِي بِهِ فَلا يَبُودَ يَشَرُّسُ لَكِ مِنْ بَعْدُ. عليه والنا والمرا الله الرب إلى قلام كم والأما المن ويبي النا والمن المن والما المن والما المن المنا مَيَّ الرَّبِّ إِنَّهَا لَا تَسْفُطُ شَمَرَةُ مِن البِّكِ عَلَى الْأَدْضِ. ﴿ إِنَّا لِمُثَالَمُ الْمُأَلَّمُ لِكُمَّامُ جَارِيَكَ سَبِدِيَ ٱلْمِكَ بَكِلَةِ . قَالَ تَكَلِّي . ﴿ يَكُ لَا أَنَّا ٱلْرَأَةُ وَكُلْفَ فَوْيِتَ مِثْلُ هٰذَاعَلَى شَهِ اللهِ وَمَا تَكُلُّمُ بِوالْلِكُ مِنْ هٰذَا الْكَلام لَا يَخْلُو مِنَ الدُّنْ وَمَا أَنَّ الْك لُّمْ يَرُدُ مَنْفِيهُ . ١٤٢٤ فَإِنَّهُ لَا بُدَّأَنْ غَوْتَ وَتُكُونَ كَا لُمَا وَ الْمُرَاقِ عَلَى الأَرْضِ الَّذِي لَا يُضِعُ أَيْضًا وَأَقَدُ لَا يَسْتَأْصِلُ نَصًا بَلْ لِيَكُورُ أَفْكَادًا حَقَّى لَا يُقْطَعَ عَنْهُ مَنْفُ .. الله وَالْآنَ وَإِنَّى إِنَّا جَلَّ الْأَحْمَلِمَ الْهِنَ سَيْدِي بِهٰذَا ٱلْأَمْرِ الْأَنَّ الشَّف قَدْ أَخَافَنِي فَتَالَتْ جَارَيْكَ أَكُلُمُ الْمُكَ لَلَّ الْمُكَ يَفُعُلُ كَفُولُ أَمْتِهِ عِلَيْهِ لِأَنَّ الْمُك يَسَمُ لِتَنِدُ أَمْدَ مِنْ يَدِ الرَّجْلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُلِكَنِي أَمَّا وَأَنِي مَعِي مِنْ وورَاتِ الف عِيْدٍ مَالَتْ أَمَكَ لِكُنْ كَلام سَبِدِي ٱلْمَكِ عَزَّا لِأَنْ سَبِدِي ٱلْمَكَ هُو كَلَاكِ أَدَّةِ فِي فَهُم ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِ وَٱلرَّبُ إِلَيْكَ يَكُونَ مَلَكَ . ٢٠٠٠ فَأَجَابَ ٱلْمُكْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ لَا تُكُمِّي عَنِي شَيْدًا مِمَّا أَسَا لُكِ عَدْ . فَمَّالَتِ الْمِرْأَةُ يَحْكُمْ سَيْدِي الْمَكُ. عِن قَالَ ٱلْمِكْ هَلْ يَدْ يُوآبَ مَمَكِ فِي هَذَا كُلِّهِ وَأَجَابَتِ ٱلْرَأَةُ وَقَالَتْ حَيَّةٌ تَفْكُ } استدى

لْلُكَ إِنَّى لَا أَعْدِلُ عَنْ قُول ٱلْمُكِ يَعْتَ وَلَا يَسْرَةَ إِنَّ عَبْدَكَ يُوآبَ هُوَ أَمْرَ فَ وَهُوَ وَيُرْلَ بِنَا النُّرُّ وَيَضْرِبَ ٱلْمِينَةَ بَعَدَ السُّنِفِ، عَنْ اللَّهِ فَال المُمَكِ عَبِدُهُ حَكُلُ مَا مُرْتَبِهِ سَبْدُنَا ٱلْمِكَ تُغَمَّنُ عَبِيدُهُ . عِلِيْهِ فَقَرَجَ ٱلْمِكُ وَجِيعٌ بَنِيْهِ مُشَاةً وَزَكَ ٱلْمِك جَلَ فِي فَم أَمَنكَ كُلُّ هُذَا ٱلْكَلام ، عِنْ لِأَجْلِ تَحْوِيلِ وَجُو ٱلْكَلام فَالْ عَبْدُكَ عَثْرًا مِنَ السَّرَادِي لِخْظِ ٱلْيَتِ. ﴿ يَهِي وَمَرَجَ الْفِ وَجِيمُ ٱلشَّبِ مَهُ مُعَاةً وَوَقَلُوا وُلُّ مِنَا أَلْأَمْرُ وَلِسَّدِي حِكْسَةٌ كَلِكُنَّةِ مَلاكِ ٱللَّهِ فِي فَهُم جِيمٍ مَا فِالْأَرْضِ فِي بَيْتِ عَلَى اللهِ . عَلَيْهِ وَكَانَ جِيعُ مَيدِهِ يَرُونَ عَنْ جَانِيهِ مَمْ جِيمِ ٱلْجَلَادِينَ علا مَثَالَ ٱلْكُ لُولَكَ مَا تَنَا قَدُ مُلَتُ مُنَا الْأَمْرَ فَاذْمَبِ ارْدُدِ الْفَق أَبْشَالُومَ. وَيُنْكُوا خُرَّا يُواتُبُ مِزَّجِبِ إِلَى ٱلْأَرْضِ سَاجِدًا وَدَعَا لِفَسَكِ وَقَالَ يُواَّبُ ٱلَّذِمْ عَلِمَ وَالسُّمَاةِ وَكَانَ جَهِمُ ٱلْجَيِّينَ يَشْرُونَ أَمَامَ ٱلْمِكِ وَهُمْ سِتُّ مِنَّةٍ رَجُلِ تَبِمُوهُ مِن جَتَّ . مَذَكُ أَنِّي قَدْ خَطْتُ فِي عَنْنُكَ مَا شَدِي ٱلْكَ إِذْ فَسَلَ ٱلْكُ مَا قَالَ عَسْدُهُ . والما فَال اللَّهُ لا تَي الْمِقْ لِلذَا أَنْتَ أَيْمًا سَارٌ مَنَا ادْجِمْ وَأَقِمْ مَمَ اللَّهِ لأ تُك غَرِبُ مُنتَرَ مُ عَنْ وَمَلَكَ . يَحْتُهُ إِلَى أَسَا أَيْتَا وَٱلْوَمَ الْكِفْكَ أَنْ غَرْبُ مَعَا . أما أمّا وَيَعْمَ مُولَبُ وَالْطَلَقَ إِلَى جَدُورَ وَأَقَى أَبْضَالُومَ إِلَى أُورَشَلِيمَ . ١٠٠ فَالَ لْلِكُ لِنْصَرِفْ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَا يَرْ وَجْهِي فَأَنْصَرَفَ أَبْشَ الْوَمُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَا يَرْ وَجْهَ فَتُطَلِقُ عَلَى وَجْهِي فَارْجِمْ وَرُدُ إِخْوَتُكَ وَٱلرَّهُمُ وَٱلْحَمَّ يَكُونَانِ مَلَكَ . عَلَيْهِ فَأَجَابَ إِنَّائُ ٱلْمِكَ وَقَالَ حَيُّ ٱلرَّبُّ وَلَهُمَى سَبِّدِي ٱلْمِكُ إِنَّهُ حَيُّمًا كَانَ سَبِّدِي ٱلْمِكْ سَوَّآهَ لَلْكِ. عِنْ وَأَ يَكُنْ فِي جَمِيمِ إِسْرَائِسِلَ رَجْلُ جَمِيلُ كَتِيمُ لَلِمْحَةِ كَأَ بَشَالُومَ مِنْ كَانَ الْمَمَوتِ أَوْ الْمَيَاةِ فَهَاكَ يُكُونَ عَبْدُكَ . عَيْنِ فَثَالَ دَاوْدُ لِإِثَّايَ ٱذْهَبُ وَأَعْبُر أُخْص قَدَيِهِ إِلَى فِيْهِ رَأْسِهِ لَمْ يُكُنْ فِيهِ عَيْثُ ، 20% وَكَانَ عِنْدَ حَلْقُهِ رَأْسَهُ إِذْ كَانَ فَسَرَ إِنَّايُ ٱلْجَيَّ وَجَهِمْ أَصْعَابِهِ وَكُلُّ ٱلْهِبَالِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَسَهُ • عَلَيْكَ وَكَانَت جَهِمُ عَيْضُهُ فِي آخِرِكُلْ سَنَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَظُلُ عَلَيْهِ فَغِيْفُهُ مِكُونُ وَذَنْ شَمَرٍ وَأَسِهِ مِنْقَ مِثْنَالِ ٱلْأَدْضِ تَبْكِي بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَكَانَ ٱلشَّمْبُ كُلُّهُمْ بَيْرُونَ ثُمُّ عَبَرَ ٱلْمِكُ وَادِي فِندُونَ بِعَمَالِ ٱلْمُلْثِ. ﴿ وَوَلَهُ لِأَبْدَالُومَ كَلَامَةُ كَبِنَ وَٱنْبَتْ وَاحدَةً مَبَاهَا مَامَارَ وَكَانَتِ وَجَادَ ٱلشَّمْبُ كُلُّهُمْ وَأَخَذُوا فِي طَرِيقِ ٱلْرَبِّةِ . ﴿ وَإِذَا بِمَادُونَ وَيَمِيمُ ٱللَّاوِيْينَ أَمْرَأَةً جَبِيلَةً ٱلْنَظْرِ . ١٤٣٤ وَأَعَامَ أَبْنَالُومُ بِأَوْدَشَلِيمَ سَتَغَيْنِ وَلَمْ يَدَ وَجُهَ اللَّكِ. مَنَّهُ يَخْيِلُونَ تَالُوتَ عَدْدِ اللَّهِ فَوَضَنُوا تَالُمِتَ عَدْدِ اللَّهِ وَصَدِدُ أَبِيا ثَارُ حَفَّى فَرَغَ جِيعُ \$25 مَبَتَ أَبْشَالُومُ إِلَى لِمُرْآبَ لِيُرْسِلُهُ إِلَى ٱلْمِكِ ظُمْ يَشَأَ أَنْ يَأْ تَبَهُ . فَأَرْسَلَ أَيْمَنَا الشُّف مِنَ الْمُورِ مِنَ الْمِينَةِ ، عَنْ اللَّهِ مُثَالَ اللَّهِ لُمَا وُقَ رُدُّ كَابُوتَ اللهِ إِلَى الْمَدِيَّةِ كَانِيَّةُ ظُمُّ يَمْنَأَ أَنْ يَأْتِي ، عِنْ عَالَ لِنبِيدِهِ ٱلظُّرُوا . إِنَّ حَسَّلَ لُوآبَ بِجَانِبِ حَلَّ فَإِنْ أَنَا لِللَّهُ خُطُونًا فِي عَنِي اللَّهِ قَالِمُ عَرَفْقِ وَلُوبِينِهِ مَمَّ مَسْكِيهِ عِلَي وَإِنْ وَإِنَّ لَهُ هُنَاكَ شَعِيرًا فَلْزَهُوا وَأَحْرُقُوهُ بِٱلنَّادِ ، فَأَخْرَقَ عَبِيدُ أَبْشَالُومَ ٱلْمُثْلَ بِٱلنَّادِ . قَالَ إِنِّي لَمْ أَرْضَ مِنْكَ مُهَ أَنَنَا ظَلِمَتُمْ بِي مَا يَصُنُنُ فِي مَنْكِهِ . عَلَيْهِ مُ قالَ فَوَاقَ يُوكَبَ عَبِيدُهُ وَثِيابُهُمْ تُمَزُّفَةُ وَقَالُوا إِنَّ عَبِيدَ أَبْشَالُومَ قَدْ أَعَرُفُوا حَقَكَ مَأْلِكُر. ٱلْمِكُ لِسَادُوقَ ٱلْكَاهِنِ إِنَّا أَنتَ رَآهَ فَأَلْحِمْ إِلَى ٱلْمَدِيَّةِ بِسَلَامٍ أَنْتَ وَأَحِيَاعَمُ أَبْلُكَ كَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَى أَبْشَالُومَ إِلَى ٱلْيَبْتِ وَقَالَ لَهُ لِلْذَا أَخْرَقَ عَبِدُكَ مَثْل وَقُونَا تَانُ إِنْ أَيَا كَارَ الْبَأَكَا كِلُومَا مَسْكًا . ﴿ يَعْتُكُ أَنْظُرُوا . إِنَّ مُظَيِّبُ فِي مَعْرا ٓ الْكُفْر أَفَار اللهُ عَالَ أَبْعَالُومُ لِوْآبَ إِنِّي صَدْ أَرْسَلْتَ إِلَيْكَ فَالِلا تَعَالَ إِلَى هُمَّا حَقَّ يَوْدَ عَلَى أَنَا أَمِنكُمْ ، عِنْ لِلَّهِ فَرَجَمَ صَادُوقَ وَأَمِيا كَادُ بِتَاكُوبِ اللَّهِ إِلَى أورشليمَ وَأَمَّاماً فُلْوَسِكَ إِلَى ٱلْمُكِيكِي تَعُولَ لِلْذَاجِتْ مِنْ جَمُورَ لَقَدْ كَانَ خَيْرًا لِي لَوْ بَقْتُ هُنَاكَ. هُنَاكَ . عَنْهِ وَسَدُّ دَاوُدُ عَنَّةِ الزُّيُونِ وَكَانَ صَعَدُ بَاكِيا وَوَأَمْهُ مُعَلَى وَهُو يَعِيى وَٱلْآنَ لِأَنْظُرُ وَجُهَ ٱلْمُكِ قَانَ كَانَ فِي أَثُمُ فَلَيْتُطْنِي . ﴿ وَهُمَّ فَسَارَ لُوآتُ إِلَى ٱلْمك حَافِياً وَجِيعُ ٱلشُّمْبِ ٱلَّذِينَ مَمَـهُ خَطُوا كُلُّ وَاحِدٍ رَأْمَهُ وَصَمِدُوا وَهُمْ يَبْحَكُونَ . وَأَخْبَرُهُ فَدَعًا بِأَبْشَالُومَ فَدَخَلَ عَلَى ٱلْمَكِ وَتَحْدَ بِرَجْبِ إِلَى ٱلْأَرْضِ بَيْنَ مَدَى ٱلْمَكَ كالله وَأَخْبِرَ دَاوُدُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَجِينُوفَلَ مِنَ الْمُتَعَالِينَ مَمَّ أَبْشَالُومَ فَثَالَ دَاوَدُ حَقَّ فَشَارَ ٱلْمِكُ أَنْشَالُومَ يَا رَبُّ مَشُورَةَ أَحِيتُوفَلَ . 200 وَلَا أَنْتَعَى دَاوْدُ إِلَى قَدِّ ٱلْجَلِ لِيَسْجُدَ إِلَّهِ هُنَاكَ إِذَا أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ بِحُوشَايَ ٱلْأَذْكِرُ قَدْ لَيْنِهُ وَيُهَالُهُ مُمَزَّقَةٌ وَعَلَى دَأْسِهِ زُابٌ . ﴿ وَهِلِهِ فَقَالَ لَهُ حَاوُدُ إِنْ أَنْتَ عَبَرْتَ مَمِي كُنْتَ عَلَى يُقَلَّا عَلَيْ يُقَلَّا عَلَيْنَ إِذَا رَجَمْتَ إِلَى ٱلْمِدِينَةِ وَقُلْتَ لِأَبْنَالُومَ أَنَا عَبْدَكُ أَيُّ الْمُكُ فَعَدْ كُنْتُ عَبْدَ أَيِكَ مِنْ قَبْلُ وَٱلْآنَ أَنَا عَنْدُكَ فَإِنَّكَ نَبْطِهُ لِي مَنُورَةَ أَحِيُوفَلَ ٤ ٢ وَعَدَكَ هُنَاكَ مَادُوقُ وَأَياثَارُ ٱلْكَاهِنَان فَكُلُ كَلِنَةِ تُسْمَعُ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَكِ فَأَخِر بِهَا صَادُوقَ وَأَيَا كَارَ ٱلْكَاهِ مِنْ ١١٦ وَمَنْهَا

#### إِلَى أُودَ خَلِمَ أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسَ عَثَرَ

هُنَاكَ أَبْنَاهُمَا أَحِيَاعُمِنُ بُنُ صَادُوقَ وَيُونَاكَانُ بُنُ أَبِنَاكُو فَتُرْسِلُونَ إِلَى عَلَى أَلْسَتُصِمَا

كُلُّ كَلِمَةٍ تُسْمَعُونِهَا \* عِلَيْهِ فَأَتَى خُوشَائِي صَدِيقُ دَاوُدَ ٱلْمَدِيَّةَ وَأَبْشَالُومُ دَاخِلُ

 وَكُو وَكَانَ بَعْدَ وَٰ لِكَ أَنَّ أَبْشَالُومَ الْخُنَدَ لَهُ مَرْكَبَةٌ وَخَيْلًا وَخَسِينَ دَجُلًا يَجُرُونَ يَيْنَ يَدَهِ. عَنْهِ وَكَانَ أَبْشَالُومُ يَكِيرُ وَتَعْلِسُ بِجَانِبِ طَرِيقِ ٱلْلَبِ فَكُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَعْوَى يُرِيدُ أَنْ يَحْتَكُمُ إِلَى الْمُكِي يَدْعُوهُ أَيْشَالُومُ إِنَّهِ وَيَعُولُ مِنْ أَيْ مَدِينَةِ أَنْتَ فَيَعُولُ عَبْدُكَ مِنْ أَحْدِ أَسْبَاطِ لِسْرَائِلَ . ٢٠٠٠ فَيُولُ لَهُ أَنِشَالُومُ ٱنْعَلْ إِنْ كَلَامَكَ صَالِحٌ قَرِيمُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَكَ عِنْدَ ٱلْمِكِ مَنْ يَسْمُ لَكَ . ثُمَّ يَقُولُ أَبْنَالُومُ ١٤٢٤ مَنْ تَجْمَلُن فَاشِياً فِي ٱلْأَرْضِ فَيَأْتِينِي كُلُّ ذِي خُصُومَةٍ وَمَعْوَى فَانْصِفُهُ . ﴿ يَعْفِي كَانَوْ وَكَا ٱلرَّجْلُ لِيَنْفُدَ لَهُ كَانَ يَكُذُ يَدُهُ إِنَّهِ وَكَسَكُهُ وَيُقَلُهُ . ﴿ يَهِ وَكَانَ أَنْشَالُومُ مَفَسُلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ مَعَ جَعِيرٍ إِسْرًا يُلِلَ أَلَّذِينَ كَانُوا بَأُونَ لِيُعْتَكُمُوا إِلَى ٱلْمَكِ فَكَانَ أَبْشَالُومُ يَسْتَرَقُ فُلُوبَ وَجَالَ إِسْرَائِيلَ . عِنْ وَكَانَ بَعْدَ أَرْبِينَ سَنَةَ أَنَّ أَنشَالُومَ قَالَ فِمَكِ دَعْنِي أَعْلَلِنْ فَأَشْنِي تَلْدِيَ ٱلَّذِي تَلَدُنُّهُ لِلزَّبِ فِي حَبَّرُونَ ﴿ يَهِ لِأَنَّ عَبْدَكَ مَذَرَ لَذَرَّ لَذَرَّ الْحَيْلَ بَعِنُورْ فِي أَرْامَ وَقُلْتُ إِنْ رَدِّنِي ٱلرُّبُّ إِلَى أُورَشَلِيمَ أَعْبُدُ ٱلرَّبِّ . ويع مَالَ لَهُ ٱلمك أَطْلَقُ بِسَلَامٍ فَقَامَ وَذَهَبَ إِلَى حَبْرُونَ . وَيَنْ وَأَدْسَلَ أَبْشَالُومُ حَوَاسِسَ إِلَى جِيعٍ أَسْبَاطٍ إِسْرًا نِيلَ وَقَالَ إِذَا مَعِنْتُمْ صَوْتَ ٱلْبُوقِ فَتُولُوا قَدْ مَلَكَ أَبْشَالُومْ فِي حَيْرُونَ . ١٠ وَاللَّهُ وَسَادَمَمُ أَبْشَالُومَ مِنَا رَجُل مِنْ أُورَشَلمَ قَدْ دُعُوا فَذَهَبُوا عَلَى سَلَامَة يِّتِةٍ وَهُمْ لَا يَطْلُونَ شَيْئًا. عِلَيْجِ وَأَدْسَلَ أَيْشَالُومُ إِلَى أَحِيْوَفَلَ لَطْلُونِي مُشير دَاوْدَ لِيَّالِيَ مِنْ مَدِينَتِهِ جِيلُو وَقَدْ كَانَ يَذْبَحُ ٱلذَّبَائِحَ . وَأَشْنَدَتُ ٱلْحَالَةُ وَكَانَ ٱلشَّمْ لَا يَمْ الْ يَتِّوا لِدُ عِنْدَ أَنْمِمْ أَلُومَ . عِنْدُ عَلِيَّ وَاوْدَ غَيْرٌ وَقَالَ إِنَّ فَلُوبَ رِجَالِ إِسْرَائِلَ فَدْ تَلَكُتْ بِأَبْشَالُومَ . عَلَيْهِ قَالَ دَاوْد جَبِيم عبدِهِ أَلْذِينَ مَه فِي أُورَ شَليمَ فُومُوا بنا خَرْكِ إِلْأَنْهُ لَا يَكُونُ لَنَا مَفَرُ مِنْ وَجُهِ أَبْشَالُومَ . بَادِدُوا بِالْسِيرِ لِلَّذَا يُسْرِعَ وَيُعْرِكُنَا ٱخْرُجْ يَا رَجْلَ الدَّمَّةُ وَرَجْلَ بَلِيمَالَ عِينَ قَدْ رَدَّ الرَّبُّ عَلَيْكَ كُلُ دِمَّا وَبَيْتِ شَاوْلَ ٱلَّذِي مَلَكُتَ فِي مَكَانِهِ وَقَدْ دَمَمَ ٱلرَّبُّ مُلْكَكَ إِلَى يَدِأَ بْشَالُومَ ٱبْلِكَ وَهَا أنْتَ وَافِمٌ فِي شَرَكَ لِأَنُّكَ رَجُلُ دِمَاهُ ﴿ ﴿ يَكُمْ فَقَالَ أَبِيشَايُ آبُنُ صَرُوبَةً لِلْمَلَٰتِ كَيْفَ لَلْمَنُّ هٰنَا ٱلْكُلِّ ٱلَّيْتُ سَيْدِي ٱلمُّكَ دَعْقِ أَعْبُرُ إِلَيْهِ فَأَصَّلَمَ وَأَسَّهُ . ﴿ وَكُنَّ فَعَالَ ٱلمك مَا لِي وَكُكُمْ يَا بَنِي صَرُوبَةَ دَعُوهُ لِلْمَنْ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ قَالَ لَهُ ٱلْمَنْ دَاوُدَ فَن يَعُولُ لِلاَدَا تَفْمَلُ هُكُفًا . عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوْدُ لِأَبِيشَايَ وَلِجِيعٍ عَبِيهِ مُودَا ٱلْبِي ٱلَّذِي خَرَجَ مِنْ مُلِي يَطَلُبُ نَفْنِي فَمَا تُرُونَ ٱلْآنَ بِيَلْيَكِينِيِّ . وَعُوهُ لِلْمَنْ لِأَنَّ ٱلزَّبُّ قَالَ لَهُ عَيْنِهُ كَالَتُ ٱلرُّبُّ يُظُرُ إِلَى مَذَلِّتِي وَيَجْزِينِي ٱلرَّبُّ خَيْرًا عَنْ لَمَنْ هَٰذَا لِيَ ٱلْيَوْمَ . ﴿ وَكَانَ ا دَاوُدُ وَدِجَالُهُ يَسِيرُونَ أِنِي ٱلطُّرُيْنِ وَشَمْي يَسِيرُ فِي عُرْضِ ٱلْجَبْلِ مُقَالَهُ وَهُوَ فِي أَثْاآه سَيْرِهِ لِلْمَنْ وَتَدْجُمْ بِالْحِيَارَةِ مُقَالِمَةُ وَيَحْنُو التُّرَابَ . عَلَيْكُ وَجَا ٱللَّهُ وَجَمِعُ الشَّمْبِ أَلْجَيْنَ مَنَهُ وَقَدُ أَعْبُوا فَالْدَاهُوا خَنَاكَ. عِنْ عِلْ وَأَمَّا أَبْشَالُومُ وَجَعِمُ ٱلتَّفْبِ دِجَالِ إِسْرَائِيلَ فَأَوْا أُورَكْلِيمَ وَأَحِيتُوفَلُ مَهُمْ . عَلَيْجٌ ظَمَا دَخَلَ خُوشَايُ ٱلْأَرْيُ مَدْيِنُ وَلُوْدَعَلَى أَبْشَالُومَ قَالَ حُوشَايُ لِأَبْشَالُومَ لِنَجِي ٱلْمَكِثُ لِيَنِي ٱلْمِكُ . ﴿ وَمُنْ فَقَالَ أَبْشَالُومُ لْحِشَايَ أَهْذَا وَفَاوَكَ لِصَدِيقِكَ مَا بَالْكَ لَمْ تَخْرُجْمَمْ صَدِيقِكَ. عِنْ مَثَالَ حُوشَاي لِأَنْفَالُومَ كُلًا وَلَكِنَ أَلَيي ٱخْتَارَهُ ٱلرُّبُّ وَهُذَا ٱلفُّبْ وَجِيعٌ دِجَالِ إِسْرَائِسِلَ لَهُ أَكُونُ وَمَنُهُ أَمْهِ . ٢٢٤ وَبَعْدُ فَنِ ٱلَّذِي أَخْدِمُهُ أَلَيْسَ هُوَا بَنَّهُ فَكَمَا خَدَمَتُ بَيْنَ يَدَي أَمِكَ أَكُونُ مَيْنَ بَدِّيكَ . عِنْهِ وَقَالَ أَبْشَالُومُ لِأَحِنُوفَ لَ أَشِيرُوا مَاذَا تَصْنَمُ . عُ وَ اللَّهُ مَا لَا أَحِيْوُ لَلْ إِنْفَ الْوَمَ أَدْخُلْ عَلَى سَرَادِي أَيِكَ اللَّهَ وَي تَرْكُهُنَّ إِخْظ النِّتِ فَيْهُمَ إِشْرَائِيلُ جَيِهُمْ أَنِّكَ قَدْ صَرْتَ مُكُرُوهَا مِنْ أَيِكَ فَتَضْمَدُ أَبِي جَبِيم أَقْدِينَ مَلَكُ . ١٣٠٤ مُشَرِّبُ لِأَبْسَالُومَ خَبْسَةٌ عَلَى ٱلسُّطُحِ وَدَخَلَ أَبْسَالُومُ عَلَى سَرَادِي أَبِيهِ عَلَى مَعْهَدِ جَهِم إِسْرَائِيلَ ، عَلَيْهِ وَكَانَتِ ٱلْمُنُودَةُ ٱلِّي كَانَ يُشِيرُ جِهَا أَحِيُونَلُ بِي يَكُ ٱلْأَيَّامِ كُمُّنُورَةِ مَنْ بَسَأَلُ أَفَةً . كَذَا كَانَتْ كُلُّ مَشْورَةِ أَحِيْوَفَلَ عَلَى دَاوُدَ كَانَتُ أَوْعَلَى أَبْنَالُومَ

# ألفضل آلسًابِعَ عَشَرَ

كِي وَقَالَ أَجِينُوفَلُ لِأَبْشَالُومَ دَعِني أَنْقِبُ آتَىٰ عَثَرَ أَلْفَ رَجُل فَأَقُومَ وَأَسْمَى فِي طَلَبِ دَاوُدَ هٰذِهِ ٱلْمُلِلَّةَ ﴿ يَكُمْ وَأَنْجُمْ مَلَيْهِ وَهُوَّ مُنْي وَمُسْتَرْخِي ٱلْكِدَيْنِ وَأَدْعَهُ فَيَهُرْبُ جِيمُ الشُّمْبِ الَّذِينَ مَهُ وَأَمْرِبُ ٱلْمِكَ عَلَى انفِرَادِ عَلَيْ وَأَدْدُ جِمِمَ الشَّمْبِ إِلَيْكُ فَإِنَّ ٱلَّذِيلَ الَّذِي تَطَلَبُهُ لِيلِولُ وَجُوعَ ٱلْجِيعِ وَيَكُونُ ٱلشَّبُ كُلُّهُمْ فِي سَلَامٍ. كاللهُ تَصَنْ ٱلْأَمْرُ فِي عَنِي أَبْنَالُومَ وَفِي عُيُونِ جَيعٍ شَيْوحٍ إِسْرَائِلَ ، عَيْنِهِ وَقَالَ أَبِشَالُومُ أَدَعُ لِي أَيْنَا خُوشَايَ ٱلْأَرْشِي فَلَنْعَ مَا يَمُولُ هُوَ أَمِنَا . يَهِ عَالَى خوشَاي أَبْشَالُومُ فَكُلُّمُهُ أَبْشَالُومُ قَائِلًا إِنَّ أَجِيْوَفَلَّ قَالَ فَاكَفَا وَكَفَا أَنْشَلُ بِحَسَب كَلَامِهِ أَمْ لَا تَكُلُّمُ أَنْتَ . ﴿ ﴿ وَهُمَّا لِكُوشَائِي لِأَبْشَالُومَ لَيْسَ حَسَنَامًا أَشَارَ بِهِ أَجِينُوفَلُ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ ﴿ يَكُمُنِهُ وَقَالَ حُوشَايُ أَنْتَ تَمُوفُ أَبَاكَ وَرِجَالَهُ إِنَّهُمْ أَشِدُآآ وَتُغُوسُهُمْ مَرْفَةُ كَالْدُابُةِ النَّاكلِ فِي السُّمْرَآةِ وَأَلِمُكُ رَجُلُ مَرْبِ لَا يَبِيتُ مَمَ الصَّبِ ﴿ وَكُذُ يُكُونُ ٱلآنَ عُتَهَا فِي إِحْدَى ٱلْمَثَرَ أَوْ فِي بَهْضَ ٱلْأَمْكُتَ وَفَيْكُونَ إِذَا سَعَطَ بَسَنْ هُولَاآوِي أَوْلِ ٱلْأَمْرِ أَنَّ ٱلسَّامِعَ يَسْمُ فَيَعُولَ فَدُ وَقَمَتْ كَمْرَةُ فِي الصَّبِ الَّذِينَ وَدَأَهُ أَبْسَالُومَ . عِنْهُ وَإِذْ ذَاكَ فَإِنْ ذَا آلَبُكُ أَيْنَا ٱلَّذِي ظَبُ كَمَّك الأُسَدِ يَذُوبْ ذَوَاناً لِأَنَّ جِيمَ إِسْرَائِلَ يَمْرِفُونَ أَنَّ أَبَاكَ جَبَّادٌ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ مَمَهُ ذَوُو بأس. والله الله الله عَلَيْكَ إِنْ يَجْتَمِعُ إِلَيْكَ جَمِيعُ إِسْرَائِسِ لَ مِنْ وَانَ إِلَى بِلْرَسَجَ كَالْزُمْلِ أَلَّذِي عَلَى أَلْجَرْ فِي ٱلْكُثُرَةِ وَأَنْتَ بَنْسِكَ تَسِيرُ فِيَا بَيْنِهُمْ ﴿ وَالْكَ فَالْتِيوْفِي أَحَدِ ٱلْأُمَاكِنِ حَيْثُ هُوَ وَتَرُلُ عَلَيْهِ زُولَ اللَّدِي عَلَى ٱلأَرْضِ فَلا يَبْقَ بِهُمْ أَحَدُ بِنهُ وَمِنْ جِيمِ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ مَنهُ . ١٤٢٤ وَإِن ٱنْحَاذَ إِلَى مَدِينَةٍ يَحْسِلُ جَيعُ إِسْرَا شِلَ إِلَ يَنْكُ ٱلْمَدِينَةِ حِبَالًا وَتُحْرُونِهَا إِلَى الْوَادِي مَنَّى لَا يَبِنِّي هُنَاكَ وَلَا حَسَاةً . جِن مَ تَقَالَ

أَنِشَالُومُ وَجِيمُ رَجَالَ إِسْرَائِيلَ إِنَّ مَشُورَةَ خُوشَايَ ٱلْأَرْكِيِّ خَيْرٌ مِنْ مَشُورَةِ أُحِينُوفَلَ. وَكَانَ ٱلرَّبُّ قُدْ أَمَرُ أَنْ تَعْلَلَ مَثُورَةُ أَحِيثُومَلَ السَّائِيةُ لِيْزِلَ ٱلرَّبُّ ٱلشَّرُّ بأبشالُومَ . يَجِينِ ثُمُّ قَالَ حُوشَاي لِصَادُوقَ وَلِأَ بِيَأَارَ أَلْكَاهِ بِنِ أَحِينُوفَلَ أَشَارَ عَلَى أَبْشَالُومَ وَعَلَى شُيُوحَ إِسْرَائِيلَ بَكَنَا وَكُمَّا وَأَشْرَتُ أَنَا بَكَنَا وَكُمَّا عِلَيْجٍ فَأَنْفَنَا الْآنَ وَأَعْلِما دَاوُد سَريَّا وَمُولَالُهُ لَا تَبِتْ هٰذِهِ أَقَيْلَةً فِي مَعْرَا ۚ أَلْتُمْرُ وَلَكِنْ بَادِدْ بأَلْمُودِ لِللَّا لِيتَلَمَ ٱلْمِكُ وَجَهِمُ ٱلشَّعْبِ ٱلَّذِينَ مَمَهُ . عِنْ ﴿ وَكَانَ لِمَ ثَاثَانُ وَأَحْيَاعَسُ قَائِمَيْنِ عِنْدَ عَيْنَ رُوجِلَ فَأَنْطَقُتْ إِلَيْهَا أَمَةُ وَأَخْبَرَتُهُما فَأَنْصَرَكَا وَأَخْبَرَا دَاوُدَ ٱلْمُكَ لِأَنَّهَا لَم يَقْدِرَا أَنْ يَظْرَا فِي دَاخِلِ ٱلَّذِينَةِ . ١ عَنْ إِلَّا مَرْآهُمَا فَتَى فَأَخْبَرَ أَبْشَالُومَ وَأَمَّا هَمَا فَأَسْرَعَا فِي مَسِيرِهَا وَأَتَيَا بَيْتَ رَجُل فِي يَكُودِيمَ وَكَانَتَ أَدُي وَادِهِ بِلْرُ فَتَزَلَاهَا . ٢ ٢٠٠ فأخذت ٱلْمَرْأَةُ دِثَارًا وَبَسَطَتُهُ عَلَى لَهُمِ ٱلْلِّهِ وَنَصْرَتْ مَلَيْهِ جَثِيثَةً وَلَمْ يُلِّم ٱلْأَمْنُ كالله فَوَقَدَ عَبِدُ أَبْشَالُومَ إِلَى ٱلْمَأْتَةِ فِي ٱلْيَنْتِ وَقَالُوا أَيْنَ أَحِيَامَسُ وَلُونَانَانُ. فَعَالَتَ لَهُمُ ٱلْمَرَاةُ قَدْ عَبَرًا قَتَاةَ ٱلْمَـآءَ . فَفَتْشُوا فَلَمْ يَجِدُوهُمَا فَرَجَعُوا إِلَى أُورَشَلِيمَ . كاللهِ وَبَعْدَ أَنْصِرَافِهِمْ خَرَجًا مِنَ ٱلْهِرِ وَٱنْطَقَا وَأَخْبَرَا دَاوُدُ ٱلْمِكَ وَقَالَا لَهُ تُومُوا وَأَغْرُوا الْمِيَاهُ عَاجِلًا لِأَنَّ أَجِيْوُقُلَ أَشَارَ فِيكُمْ بِكُنَّا وَكَفَا . عَلِيْجٌ فِقَامَ دَاوُدُ وَجِيعُ الشَّب الَّذِينَ مَعَ فَ وَعَرُوا الْأَرْدُنَّ ظُلَّمَ يَبْتِينَ أَلْفُحُ وَمِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّاعَبُرَ الْأَرْدُنَّ والما ذأى أحيثوفل أنَّ مَسُورَته لمَّ أيمل بها شَدَّعَلَى الْحَار وقام وَأَ تَصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ فِي مَدِينَتِهِ وَأَوْمَى لِيَتِهِ وَخَنَنَ نَفْسَهُ وَمَلَتَ وَدُفِنَ فِي فَبْرِ أَسِهِ . عَنَا وَأَمَّا دَاوُدُ غُوافَ إِلَى غَنَائِمَ ، وَعَبَرَ أَبْشَالُومُ ٱلْأَدُدُنَّ هُوَ وَتِعِيمُ رِجَالِ إِسْرَائِيلَ مَمَّهُ . كان مَا أَمْ أَبْشَالُومُ تَحَاسًا بَدَلَ لُوآبَ عَلَى ٱلْجَبْشِ وَكَانَ حَلَمًا ٱبْنَ رَجُل يُقَالُ لَهُ بِثْرًا ٱلْإِسْرَانِيلُ وَهُوَ ٱلَّذِي دَخَلَ عَلَى أَيِعَانِيلَ بِلْتِ مَاحَانَ أَخْتُ صَرُويَةَ أَمَّ يُوآلَبَ. كَيْنَ وَزَّلَ إِنْمَ انْيَلُ وَأَبْشَالُومُ إِذْضِ جِلْمَادَهُ عِنْ وَكَانَ عِنْدَ دُخُولِ دَاوُدَ تَعْمَا يْمَ أَنْ أَنَّاهُ شُوبِي بْنُ نَاحَاشَ مِنْ دَبِّتِ مِنِي عَنُونَ وَمَا كِيرُ بْنُ حَيْشِلَ مِنْ لُودَ بَادَ وَيَرْ ذِلَّايُ ا ٱلِلْلَادِي مِن دُوحِلِيمَ عِنْهِ فَقَدُّمُوا فُرْشَا وَطُمُوسًا وَأَوْعِيدَةَ خَزَفٍ وَحِنْطَةً وَشَبِيرًا وَدَفِنا وَفَرِيكَا وَفُولًا وَعَنَا وَحِيْما مَنْوِيا عِنْ وَمَلَا وَسَنَا وَمَانًا وَجُبِنَ بَشَرَ لِمَاوُدُ وَيَشَمْبِ ٱلَّذِينَ مَمَهُ لِيَأْكُلُوا لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ ٱلشَّمْبَ جِيَاعٌ وَقَدْ تَبَهُوا وَعَلِمْنُوا ۖ فالتغر

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

كيني وأحمى دَاوُدُ الشُّفِ الَّذِينَ مَمَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِمْ رُؤْسَاتَهُ أَلُوفِ وَرُؤْسَاتَهُ مَثِنَ . كاللهُ وَأَرْسَلَ دَاوُدُ ٱلصَّبَ كُلَّهُ غَتَ يَدِيهُ آبَ وَالثُّلُثَ غَتَ يَدِ أَبِيثَايَ ٱبْنُ مَرُّومَةً أَخِي يُوآبَ وَٱلثَّلَثَ تَحْتَ بِدِ إِنَّايَ ٱلْجَنِّي وَقَالَ لَلْكِ يُعَشِّبِ أَوَّا أَيْمَا أَخْرُجُ مَمْكُمْ. وي فَال الشَّفْ لَا تَخْرُجُ أَنْتَ لِأَنَّا إِذَا هَرَ بَا تَحْنُ لَا يُبَالُونَ بِنَا وَإِذَا مَلتَ فِسَفْنَا لَا يُبَالُونَ مِنَا أَمَّا أَنْتَ فَكُمْ مَرَّةِ آلَافِ مِنَا فَالْأَصْخُ أَنْ تَكُونَ لَنَا غَبْدَةً مِنَ ٱلْدِينَةِ. عِنْ مَنَالَ لَمْمُ اللَّكُ مَا يَعْمُن فِي عُمُونِكُمْ أَصْنَهُ . فَوَقَتَ اللَّكُ يَجَانِبِ ٱلْبَابِ وَخَرَجَ الشُّفُ كُلُّهُمْ مِنَّةً مِنَّةً وَأَلْمَا أَفَا . عِينِ وَأَمْرَ الْفِكْ عُلَبُ وَأَبِيشَايَ وَإِنَّايَ وَقَالَ لَمْمَ وَخُوا لِي بَالْقَتَى أَبْشَالُومَ وَسَمِ ٱلشَّفِ كُلُّهُمْ مَا أَوْمَى بِهِ ٱلْمِكَ جِمِمَ ٱلْفُوادِ فِي أَمْر أَبْنَالُومَ \* عَيْدٍ وَمَرَجَ النَّفُ إِلَى الْمُعْرَآهُ عِلمَا إِنِيلَ وَكَانَ آفِيَالُ فِي عَالِيةٍ أَفْرَانِيمَ . كَانِي فَأَنْكُمَرَ هُنَاكَ شَعْبُ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَجْهِ عَبِيدِ دَاوُدُ وَكَانَتْ هُنَاكَ مَفَتَةُ عَظِيمَةٌ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومَ وَقُتلَ عِشْرُونَ أَلْمَا. ﴿ يَعَلِي وَكَانَ ٱلْعَالَ مُنْتَشَرًا لهَناكَ عَلَى وَجُهِ الْأَدْصُ كُلْهَا وَأَفْتَرَسَتِ النَّابَةُ مِنَ الشُّبِ أَكْثَرَ بِمَا آفَتَرَسَ السُّفُ فِي ذٰلِكَ أَيْوْمِ وَ اللَّهِ وَتَلَاقَ أَبْشَالُومُ سَبِيدِ دَاوُدَ وَكَانَ أَبْشَالُومُ وَآكِيا عَلَى بَلْل فَدَخَلَ ٱلْبَقْلُ تَحْتَ أَعْمَانِ بَلُوطَةٍ عَظِيمَةٍ مُلْفَقً فَتَكُن وَأَلَّهُ بِٱلْبَاوْطَةِ فَوْلِمَ بَيْنَ ٱلسَّآةَ وَٱلأَرْضَ وَمَرًّ أَلِنُلُ مِنْ تَحْدِهِ ، كَلِيْكُ فَرَآهُ زَجُلُ فَأَخَرَ فِرَآبَ وَقَالَ لَهُ إِنِّي رَأَيْتُ أَبْمَالُومَ مُملًّا بِالْنُوْمَةِ ، عَيْنِينِ فَقَالَ يُوآبُ لِلَّذِي أَخْتِرَهُ عَيْثُ وَأَيَّهُ ظِيمَاذَا لَمْ تَعْمَرِهُ هُمَاكَ إِلَى

عَلَمْتُ ٱلَّيْوَمَ أَنَّهُ لَوْكَانَ أَبْشَالُومُ حَيًّا وَكُمًّا كُلَّنَا قَدْ هَلَّكُنَا لَحَيْنَ حِينَيْدِ ٱلأَمْرُ فِي عَيْنِكَ . ﴿ وَهُمْ الْآنَ وَاغْرُجْ وَطَلِبْ فُلُوبَ عَبِدِكَ لِأَنِي قَدْ أَفْتَحُتُ بِالرَّبِّ إِنْ لَمْ نَخْرُجُ لَا يَبِتَ عِنْدَكَ ٱللَّيْلَةَ أَحَـدُ فَيْكُونُ ذَٰلِكَ شَرًّا طَلْكِ مِنْ كُلِّ شَرّ لَيْحَهُ مُسْذَ صَالَيْكَ إِلَى الْآنَ . عِنْ قَامَ الْلِكُ وَجَلَسَ بِٱلْبَابِ . فَأَخْبَرَ الشَّبُ وَفِيلَ لْمُمْ هُوَذَا ٱلْمُكُ جَالِسُ بِٱلْبَابِ فَأَقْبَلِ ٱلشَّفْ كُلُّهُمْ إِلَّى مَا بَيْنَ يَدْي ٱلْمُكِ . وَأَمَّا إِسْرَائِلْ فَهَرَ بُوا كُلُّ إِنْسَانِ إِلَى خَيْدِ ، ﴿ وَكَانَ جَيعُ ٱلشَّمْبِ فِي خِصَامٍ فِي جَيعٍ أَسْبَطِ إِسْرَائِيلَ قَايِّينَ إِنَّ ٱلْكِيَ هُوَ الْذِي أَنْقَدْنَا مِنْ أَنْدِي أَعْدَآيْنَا وَهُوَ خُلَّمَنَا مِنْ أَيْدِي أَفْلِسْطِينِينَ. وَأَلْآنَ قَدْ هَرَبَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِأَجْلِ أَبْشَالُومَ ١٤٠٠ وَأَبْشَالُومُ ٱلَّذِي مَسَعْنَاهُ عَلَيْنَا مَلِكًا قَدْ فَتِلَ فِي ٱلْحَرْبِ وَٱلْآنَ فَلِمَاذَا أَنْتُمْ مُقَالِعِدُونَ عَن إرْجَامِ ٱلْهِكِ ، عَلَيْكُ وَبَعَتَ ٱلْمِكَ دَاوْدُ إِلَى صَادُوقَ وَأَيِانَادَ ٱلْكَاهِيْنِ فَالْمُلاَكِلْمَا شُيُوعَ يُهُوذَا وَتُولَا لِلذَا تَكُونُونَ أَنْهُمُ الْآخِرِينَ فِي رَدِّ اللَّهِ إِلَى يَنِيهِ وَحَكَانَ كَلامُ جَبع إِسْرَائِلَ قَدْ بَلَمَ إِلَى ٱلْمِكِ فِي نَيْتِهِ . \$20 إِنَّا أَنْتُمْ إِخْوَتِي أَنْتُمْ عَظْمِي وَلَحْيي طَلِمَاذًا تُكُونُونَ ٱلآخِرِينَ فِي إِذْجَاعِ ٱلْمِكِ . ١٩٢٥ وَتَتُولُانِ لِمَاسًا أَمَا أَنْتَ عَطْبِي وَخَلِي هَكُمْنَا يَسْتُمُ أَنَّهُ بِي وَهُكَمْنَا نَبْرِيدُ إِنْ لَمْ تَصِرُ دَيْسَ ٱلْحَيْشِ أَمَامِيكُ كُلُ ٱلْأَيَامِ بِدَلَّ يُحَآبَ. عَلَيْكُ فَأَمَالَ إِلَيْهِ فُلُوبَ جَمِعِ رِجَالِ يَهُوذَا كُرُجُلِ وَاحِدٍ وَأَدْسَلُوا إِلَى ٱلْمِكِ أَنِ أَدْجِمُ أَنْتَ وَجِيمُ عَبِيدِكَ . عِيْكِ فَرَجَمَ ٱلْمِكْ حَتَّى لَئِمَ ٱلْأَرْدُنُ فَوَقَدَ يَهُوذَا إِلَى ' ٱلْجَبَالَ وَأَسْتُمَالُوا ٱلَّكَ لِنُعَرُوا ٱلْكَ ٱلْأُدُونَ : ﴿ وَإِنَّا وَبَادَدَ رَحْمِي مِنْ جِيرا ٱلْبَيكِينِينَ ٱلَّذِي مِنْ تَحُودِمَ وَوَّلَ مَعَ دِجَالِ يَهُوذَا لِأَسْتِمَّالِ ٱلْمِكِ دَاوُدَ ﴿ إِنْ ۖ وَمَسَهُ أَفْ رَجُلُ مِنْ بَلِكِينَ وَصِيبًا غُلامُ بَيْتِ شَاوُلُ وَبُنُوهُ ٱلْخُسَتَةَ عَشَرَ وَعَبِيدُهُ ٱلْمَشْرُونَ فَخَاضُوا ٱلْأَدْدُنَّ أَمَامَ ٱلَّهِكِ. ﴿ لَهُ ﴿ وَعَبَرَ الْمَادِبُ لِتَهْبِرِ بَيْتِ ٱلْمِكِ وَصَنَّاءَ مَا يَحْسُنُ فِي عَيْنِهِ. فَأَمَّا شِمْنِي بْنُ جِيرًا فَحَرُّ سَاجِدًا أَمَّامَ ٱللَّكِ عِنْدَ عُبُورِهِ ٱلْأَرْدُنَّ ٢٢٠ وَقَالَ لِلْمَكِ لَاتُمُنْ إِلَى سَيْدِي إِنَّمَا وَلَا تَذْكُوْ مَا أَيْمَ بِهِ عَبْدَكَ يَوْمَ خَرَجَ ٱلْمِكُ سَبِّدِي مِنْ أُورَشَلِيمَ وَلَا يُريَمِ الْكُ ذُلِكَ فِي ظَلِيهِ عِنْهِ فَقَدْ عَرَفَ عَبْدُكَ أَنِّي مُسِي وَلِذَلِكَ كُنْتُ ٱلْيُومُ آوَٰلَ مَنْ جَاهَ مِنْ جَهِيمِ بَيْتِ يُوسُفَ وَزَّلْتُ بِلِيَّا ۚ سَبِّينِي ٱلْمِكِ. عِنْ عَ فَاجَابَ أَبِينَايُ آنِ مَرُوبَة وَقَالَ أَلِأَجْلِ هٰذَا لاَ يُعْتِلُ عْنِي وَقَدْ لَنَ مَسِعَ ٱرَّبِ. عِنْ فَمَالَ دَاوُدُ مَا لِي وَلَكُمْ مَا بَنِي صَرُوبَةَ حَتَى تُكُونُوا عَلَى فَكَا ٱلْهُومَ . أَنِي هٰذَا الْيَوْمِ يُقُولُ أَحَدُ فِي إِسْرَا يُلَ الْعَلِي أَجْلُ أَنِي الْيُومَ قَدْ صِرْتُ مَلِّكًا عَلَى إِسْرَا يُلَّ . كاللهُ وَقَالَ ٱلْمِكُ لِنَهْمَى إِنَّكَ لَا تَمُوتُ وَحَلَفَ لَهُ ٱلْمِكُ • كَالِهُ وَزُلَ مَفْهُوشَتُ بْنُ شَاوُلَ هِنَّاءَ الْمُكِ وَكَانَ لَمْ يَفْسِلْ رَخِلْسِهِ وَلَمْ نُحْفِ شَوَارَبُهُ وَلَمْ يَرْحَضْ ثَابَهُ مُذ يْزُمَ خَرَجَ ٱلْمِكُ إِلَى ٱلْهُومِ ٱلَّذِي رَجَمَ فِيهِ سَالِكَا . ١٤٤٤ فَلَمَّا قَدِمَ إِلَى أُورَشَليمَ إليَّاهُ ٱلْهِكِ قَالَ لَهُ ٱلْمِكِ ۚ لِلَاذَالَمْ تَأْتِ مَنِي بِإِمْفِيئُوشَتُ . ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّا لَهِ لَا أَنَّ مُكَّرَ بِي عَبْدِي لِأَنَّ عَبْدَكَ قَالَ أَشَدُّ لِي عَلَى حِلْدِ وَأَذَكُ وَأَنْطُ لِلَّى مَمَ ٱلْمِكِ لِأَنّ عَبْدَكَ أَعْرَجُ عِنْ ﴿ فَسَعَى بَسْبِيكَ إِلَى سَبِدِيَ ٱلْمِكِ وَسَبْدِي ٱلْمِكَ كَالَالِ ٱللَّهِ فَأَسْتَمْ مَا يَعْسُنْ فِي عَيْنِكَ . عَنْهُمْ فَإِنَّ بَيْتَ أَبِي كُلْهُمْ هُمْ أَهُلُ مَوْتِ عِنْدَسَهِي ٱلْمِكِ وَقَدْ جَمَلْتَ عَدَكَ بَبِنَ ٱلآكِلِينَ عَلَى مَا نِدَيِّكَ فَأَيُّ حَقٍّ لِي بَدْ حَقَّ أَصْرُخَ أَضَا إِلَى ٱلْمِكِ . عِنْ إِلَيْ فَعَالَ لَهُ ٱلْمُكُ حَسْبِكَ أَنْ كَكُمُّمَ فِي أَمُودِكَ فَقَدْ ظُلُّ إِنَّ ٱلْخُلُولَ تُعْمَمْ بَيْنَكَ وَيَهِنَ صِيبًا. عِنْ فَقَالَ مَفِيُوتَتُ لِمُمَاكِ لِأَخْذِ ٱلْجُمِيمَ أَيْمَا بَعْدَمَا عَادَ سَبِدِي ٱلْمِكُ إِلَى بَيْتِهِ بِسَلَامٍ . ﴿ لِللَّهِ وَزُلَ يَرْزُلُانِي ٱلْجِلْمَادِيُّ مِنْ رُوجَلِيمَ وْعَبَرَ ٱلْأَرْدَانَ مَمَ ٱلْمُكِ لِيُشَيِّمَهُ عِنْدَ ٱلْأَرْدُانَ. ﴿ وَكَانَ يَرْزُلُانِي نَجْعًا كَبِيرًا ٱبْنَ غَانِينَ سَنَةً وَهُوَ ٱلَّذِي عَالَ ٱلْمُكَ عِنْدَ إِتَّامَتِ بِمُخَانِيمَ لِإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا غَنيا جدًا. كَنْ أَمُولُكَ مَمَالَ ٱلْمِكُ لِبَرْزِلَامِي أَعْبَرُ أَنْتُ مَنِي وَأَمَا أَعُولُكَ مَنِي فِي أُودَشَلِيمَ . كانه مَنَالَ رَدِلُاي فِلْمَكِ كُمْ أَيَّامُ سِني حَيَاتِي حَتَّى أَسْعَدَ مَمَ ٱلْمِكِ إِلَى أُودَ شَلِيمَ . و أَنَا ٱلْنُومَ ٱبْنُ ثَمَانِينَ سَنَتَ فَهِلَ أَفُرُقُ ٱلطَّلِبَ مِنَ ٱلْخَيْتِ وَهَلْ نَجِدُ عَبْدُكُ طَمْنًا لِمَا أَلْحُلُ وَيَشْرَبُ وَهَلَ أَسْمَمُ أَيْنَا أَسُوَاتَ ٱلْمُنْتِينَ وَٱلْمُنْتِيبَاتِ فَلِمَاذَا يَكُونُ

ٱلْأَرْضَ فَكُنْتُ أَصْلَيْكَ عَشَرَةً مِنَ ٱلْعِشْـةِ وَمِنْطَقَةً . ﴿ وَهُوَ لَا أَجُلُ لِوْآبَ وَلَوْ نُقِدْتُ فِي وَاحَتِي أَلْمَا مِنَ الْتِصَّةِ لَا رَفَتْ بِدِي عَلَى أَبْنَ ٱلْمِكِ لِأَنَّ ٱلْمِكِ أَوْسَاكَ عَلَى مَسَامِنا أَنْتَ وَأَبِيشَاي وَإِنَّايَ وَقَالَ أَخْتُرَ وَالِي عَلَى ٱلْمَتَى أَبْشَالُومَ يَرَاثِهِ وَإِلَّا ٱلْكُنْ كُلْتُ كَلْتُ الْفَسِي مُكِيدَةً إِذْ لَا يَخَنَى عَلَى الْلَكِ شَيٌّ وَلَكُنْتَ أَنْتَ قَتْ صِدِي. كُنْهُ فَتَالُ يُولَّكُ إِنِّي لَا أَغَيَّلُ هَكُنَا أَمْلَكَ وَأَخَذَ بِيهِ ثُلَاثَ مرَابٍ فَأَكْتَبَا فِي ظِّبِ ٱبْشَالُومَ . وَإِذْ كَانَ لَمْ يَرَلُ حَبُّ فِي وَسَعِ ٱلْبُلُوطَةِ ٢٢٠ أَحَاطَ بِعِصْرَهُ غِلْمَان حَلِيلُو سَلَاحٍ مُوآلَبِ وَضَرَبُوا أَبْنَالُومَ وَقَتْلُوهُ • ﴿ لِلَّذِينَ وَنَفَعَ مُوآبُ فِي ٱلْبُوق فَكَفُّ النَّفُ عَنْ تَعَلُّى إِسْرَائِيلَ لِأَنَّ يُوآبَ رَدُّ النَّفْ. ﴿ لِلَّهِ وَأَخَذُوا أَبْسَالُومَ وَطَرَحُوهُ فِي ٱلْنَابَةِ فِي ٱلْجُلْبِ ٱلْنَظِيمِ وَجْمُوا فَوْقَهُ جَنَّوَةً غَظِيمَةً جِدًّا مِنَ ٱلْحِجَارَةِ وَهَرَبَ جِمِمُ لِسْرَائِيلَ كُلُّ أَمْرِي إِلَى خَيْدِهِ ﴿ يَهِيْ إِنَّانَ أَنْشَالُومُ فِي حَيَاتِهِ قَدْ أَخَذَ وَأَقَامَ لِنَفْسِهِ ٱلتُّسْبِ ٱلَّذِي فِي وَادِي ٱلْمِكِ لِأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لِي أَبُنُ لِذُكُرُ بِهِ أَسِي وَدَعَا ٱلنُّسُب بأسيء وَهُوَ يُذِيُّ يَدَ أَبْنَالُومَ إِلَى هُـذَا أَلَيْمٍ . عِنْ ﴿ وَإِنَّ أَحْبَاعَسَ بْنَ صَادُوقَ قَالَ دَعَى أَ الدِدْ وَأَبَصْرَ اللَّكَ بَأَنَ اللَّهَ قَدِ النَّمْمَ لَهُ مِن أَعْدَانُهِ . وَإِلَيْ فَال لَهُ كُوآكُ لَتَ بِعَلْمِبِ بُشْرَى فِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ وَإِنَّا تُبْشِرُ فِي يَوْمِ آخَرَ أَمَّا ٱلْيُومَ فَلَابِشَارَةَ لَكَ لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْكِ قَدْ قُولَ . كُلْنِهِ وَقَالَ يُوآبُ لِكُونَيَ ٱلطَّائِينَ فَأَخْبِرِ ٱلْمِكَ عَادَا يَتَ مُعَدَ كُوشي لِوْآبَ وَمَرى . عَنْهِ وَعَادَ أَيِمَا أَحِيَاعَصْ بْنُ صَادُوقَ وَقَالَ لِيُوآبَ سَمَا يَكُنْ فَلَتْنَى أَمْرِي أَمَّا أَيْضًا وَرَآهَ كُوشِيَ . فَتَالَ فِيرَّبُ لِلَاَا تَجْرِي أَنْتَ يَا بَيْ وَلَيْسَ لَكَ بِشْرَى نُكُبُ . عِنْهِ مَثَالَ مَهَا بَكُنْ فَإِنِّي أَمْرِي. فَقَالَ لَهُ أَمْرِ تَجَرَى أَحِيَامَسُ فِي طَرِيق ٱلْتُود وَسَنَى كُوشِي . ١٩٢٤ وَكَانَ دَاوُدُ جَالِسا بَيْنَ ٱلْبَابِيْنِ طَلَلَمَ ٱلرَّقِبُ عَلَى سَطَح ٱلْبَابِ عَلَى ٱلسُّورِ وَرَفَعَ طَرْفَهُ وَتَطَرَ فَإِذَا يَرْجُل يَسْدُو وَحْدَهُ. ﴿ ﴿ وَكُنَّ فَادَى ٱلرَّفِيلُ وَأَخَيرَ ٱلْمُكَ فَتَالَ ٱلْمِكَ ۚ إِنْ كَانَ وَحَدَهُ فَنِي فِيهِ لِمُثرَى. وَكَانَ يَسْمَى وَيَكُرُبُ. ﴿ وَكُ رَئَى ٱلرَّفِبُ دَجُلًا آخِرَ بَجْرِي فَنَادَى ٱلرَّفِي ٱلْبَوَّابَ وَقَالَ هُوَذَا رَجُلُ يَهُو وَحْدَهُ. مَثَالَ اللَّهِ وَهَذَا أَيْمَا مُبْفِرُ . وي فَعَالَ الرَّفِيثِ أَدَى سَفَّى الْأَوَّلِ كَسَنَّ الْمَيَامَسَ أَنِي صَادُونَ • فَتَالَ ٱلْمِكُ هُذَا رَجُلُ صَالِحٌ ۖ إَلَيْ بِبِشَارَةٍ صَالِحَةٍ • ١٤٤٤ فَنَادَى أَحَيَاعُهُمْ وَقَالَ لَمُمَكِ ٱلسُّلَامُ وَسَجَدَ لِلْمَكِ وَجُعِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَقَالَ تَارَكَ ٱلرُّثُ إِلَمْكَ أَلَّذِي أَسْلَمَ أَقُومَ أَلَّذِينَ رَضُوا أَيدِيَهُمْ عَلَى سَبِدِيَ ٱلْمُكِ . عَنْهُمْ فَقَالَ ٱلْمُكُ هَلْ سَلِمَ ٱلْمَتِي أَبْشَالُومُ . فَقَالَ أَحِيَاعَصُ قَدْ وَأَيْتُ آخَيَلُاطاً عَظِيًّا حِينَ أَدْسَلَ فِرآبُ أَحَدَ عَبِيدِ ٱلْمَلِيُّ وَمَبْلَثَ وَأَمْ أَعْلَمُ مَا كَانَ . ﴿ يَهِمْ فَقَالَ ٱلْمِكَ دُوْ وَقِتْ هَمْنَ أَ فَدَارَ ووَقَفَ . عِنْهِ وَإِذَا بِكُوشِيَ قَدْ وَقَدْ وَقَالَ كُوشِي بُشْرَى لِسَبِينِ ٱلْمَكِ إِنَّ ٱلرَّبَّ قَدِ أَنْهُمْ لَكَ ٱلْيُومَ مِنْ جِيمِ ٱلتَّكُومَ عَلَكَ . ١٢٥ مَثَالَ الْمُكْ لِكُوسَى عَلْ سَلَمَ ٱلْمَق أَبْشَالُومُ . فَقَالَ كُوشِي تُكُونُ كَأَ لَقَقَ أَعْدَآا سَبِدِيَ ٱلْمِكِ وَجِيمُ ٱلَّذِينَ قَالُوا عَلَيكَ بِٱلثَّرِّ · عِنْهِ فَاذَتَهُنَ ٱلْمَافِ وَصَمِدَ إِلَى عِلْيَةِ ٱلْبَابِ وَكَانَ يَتَّكِي وَيَعُولُ هَكُذَا وَهُوَ كَيْمَثِّي يَا لَيْنًا أَبْشَالُومْ يَا نَيْنً يَا لَيْنًا أَبْشَالُومُ يَا لَيْنِي مْتُ عِوْمًا مِنكَ يَا أَبْشَالُومُ

# ألْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَثَرَ

عليه وقبل إلا آب هوذا المها بيري وتلقب على أبشاؤه عليه وضارب النمازة في ذلك أليوم متاسمة عند بهم الشهب إلى الشب بموا في ذلك اليوم من يقول بن المهن متقب على اليو و عليه وتسلل الشب في ذلك اليوم في ذلك أليام من يقول كما يتسكل النوم المحمولين إذا تقريب في انتقال و يحييج وأما المك فستر وجه وتادى بستون عظيم يا لني أبضائهم بالمتفاؤم أبني يا نني . يحييج فد من في أب عن الميا في الميا والمنافق المنافق المناف عَبُدُكَ بَقَلَا عَلَى سَبِدِي الْمُهِعِ. هِيهِ إِلَّا يَهُورُ عَبُدُكَ الْأَدُونُ قَالِا مِ اللهِ وَأَنَا مَصَلَمُ عَبُدُكَ الْأَدُونُ قَالِا مِ اللهِ وَأَنَا مَصَلَمُ عَبُلُوا مَ مَدِينَ لِمَا يَعْلَمُ عَبُرُكَ مَ سَبِدِي اللّهِ فَأَسْتَ إِلَهِ مَا تَصَلَىٰ فِي مَدِينِي اللّهِ فَأَسْتَ إِلَهُ مَا تَصَلَىٰ فِي مَدِينِي اللّهِ فَأَسْتَ إِلَهُ مَا تَصَلَىٰ فِي مَدِينِي اللّهِ فَأَسْتَ إِلَهُ مَا تَصَلَىٰ فَي مَدِينِي اللّهِ فَاسَتَ إِلَهُ مَا تَعْلَمُ وَأَنَا أَسْتُ إِلَهُ مَا تَعْلَىٰ وَمَلَى مَا مَا مَا مَا مَنْ اللّهِ فَاللّهُ وَمَا اللّهِ وَعَلَى وَعَبْرَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مَلْكُوا وَمَعْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَعَلَى وَعَبْرَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى وَعَبْرَ اللّهُ اللّهِ وَمَلْ اللّهِ وَعَلَى وَعَبْرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى وَعَبْرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى وَعَبْرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى وَعَبْرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى وَعَبْرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى وَعَبْرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### ألفَصَلُ الْعَشْرُونَ

كانَ عَنْقَ أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ وَاحِدُ مِنْ دِجَالِ بِلِعَالَ ٱسْمُهُ شَابَعْ بْنُ بَكْرِيَ مِنْ بَلْيَمِينَ فَلْحَ فِي ٱلْوَقِ وَقَالَ لَيْسَ لَنَا صِيبُ مَعَ داؤُدُ وَلَا ثَنَامِيرَاتُ مَمَّ أَبْنِ يَسَى بَكُلُ دَجُلٍ إِلَّ خَيْتِهِ يَا إِسْرَائِيلْ، ١٤ عَنْ الْأَنْدُ جَمِّم إِسْرَائِيل عَنْ دَاوْدَ وَأَنْتُمُوا شَابَمَ بْنَ بِكُرِي، أَمَّا بَنُو يَهُوذَا فَلَازَمُوا مَلِكُمُمْ مِنَ ٱلْأُرْدُّنَ إِلَى أُورَشَلِيم ، عِنْ عَالَى دَاوْدُ بَيْتَه فِي أُودَشَلِمَ وَأَخَذَ ٱلْمِكُ الْمَثْرَ السَّرَادِيُّ اللَّهِ بَي زَكُونَ يُخْطَلْنَ بَيْتَهُ وَأَقَالُنَ فِي بَيْتِ خَبْرِ وَكَانَ بَيُولَمْنَ وَلَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَ فَكُنَّ تَخْبُوزَاتِ فِي إِيَّةِ دَائِمَةٍ إِلَى يَوْم وَكَاتِهِنَّ كان وقالَ ٱلْمِكُ لِمُمَاسًا أَجْمُ إِلَى وَجَالَ يَهُوذَا فِي تَلاَتُهُ أَيَّامٍ وَٱخْفُرْ أَنْتُ هُمُنَا. كان الله عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ مَ يُودُا فَأَجِلاً عَنِ ٱلْبِعَادِ ٱلَّذِي ضَرِبَ لَّهُ . عَنْ فَال دَاوُدُ لِأْبِيشَايَ ٱلْآنَ يَسْنَمْ بِنَا شَابُمُ بَنْ بِكُرِي شَرًّا بِمَا صَنَّمَ أَبْشَالُومَ تَخَذْ مَبِدَ سَبِيكَ وَٱنْطَلِنَ فِي إِرْهِ لِلْآتُهِدَ لَهُ مَدْنًا خَسِينَةً وَتَغْمَو مِنْ أَمَامٍ أَعْيِنًا. ﴿ يَهِيعُ فَمْرَجَ بَعِيعُ وِجَالِ لِمُ آَبِ وَٱلْمُؤُونَ وَٱلسُّلَةُ وَجَمِيمُ ٱلْأَسْلِالِ مَرَجُوا مِنٍ أُورَشَلِمٍ وَٱلْمُلَقُوا فِي طَلَبِ شَامَ بْنِ بِكُرِي . ويه فَمَا أَتُهُوا إِلَى الصَّغْرَةِ ٱلْعَظِيمَ الَّتِي فِي جِبْونَ اسْتُمْ إِلَمُ قَمَاسًا وَكَانَ يُوآبُ عُمْتِومًا بَيْوِيهِ أَلَّذِي كَانَ لَابِسَهُ وَفَوْقَهُ مِنْطَقَةُ سَيْفٍ مَشْدُودٍ عَلَى خُوَّتِهِ فِي غِنْدِهِ ظَمَّا تَمَّدُمُ أَنْدَلَقَ ٱلنَّيْفُ. عَيْدٍ ظَالَ لِوْآبُ لَمَانَا أَسَالِمُ أَنْتَ كَا أَنِي وَأَخَذَ هُوَكُبُ بِيَدِهِ ٱلْمُنْتَى يُطْبَدَةِ خَاسًا لِيُقَبِّلُهُ ﴿ كَلَيْكُ وَلَمْ يَخْفِظُ خَاسًا مِنَ ٱلسُّيْفِ ٱلَّذِي كَانَ فِي يَدِ يُحَاَّبَ فَضَرَبَهُ بِهِ فِي بَطْهِ فَدَلَقَ أَمْنَاهُ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنَّ عَلَيْهِ فَلْتَ شُمَّ مَعَى يُوَآلُ وَأَبِيشَايُ أَخُوهُ فِي طَلَبِ شَامَمَ أَنِ بِكُرِي . ١١٨ وَوَقَفَ عِنْدَ عَمَاسًا وَاحِدُ مِنْ عِلْمَانِ فِي آبَ وَقَالَ مَنْ أُحَبُّ فِوآبَ وَمَنْ كَانَ لَدَاوِدَ فَلَيْمُمْ فِوآبَ. كاللهُ وَكُنْ عَمَاسًا غَايْسًا فِي دَمِهِ فِي وَسَعِ الطَّرِيقِ ظَمَّا دَأَى ٱلرُّجُلِ أَنْ كُلِّ ٱلشَّف يَعْونَ نَقَلَ عَلَمًا مِن الطَّرِيقِ إِلَى المُعْورَاء وَطَرِحَ عَلَيْهِ قُولًا إِذْ رَأَى أَنْ كُلَّ مَن يَسِلْ إِنَّهِ يَعْثُ . عِنْ ظَمَّا نُعْلَ مِنَ ٱلطَّرِيقَ عَبَرَ كُلُّ إِنْسَانِ ودَآهَ يُوآبَ فِي طَلَبِ شَابَمَ أَنْهُ بَكْرِيَ. ﴿ وَمَانَ قَدْ جَاوَزَ جَمِعَ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ إِلَى آبَلَ وَبَيْتَ مَمَّكَةً . وَكَالَ عِيمُ ٱلمُنْتَغَبِينَ قَـدِ ٱلجَمْعُوا وَسَارُوا وَرَآهُ ﴿ يَكُمْ عَبَّاوًا وَحَاصَرُوهُ فِي آبَلِ بَيْتَ مَثَّكُةُ وَذَكُوا ثَلًا حِذًا ۗ ٱلْدِينَةِ ثَمَنَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَجِيمُ ٱلشُّفِ ٱلَّذِينَ مَمْ يُوآبَ كَانُوا يَجِدُونَ فِي هَدُم ٱلسُّودِ . عِنْ اللَّهِ فَنَادَتِ أَمْرَأَةُ حَكَيمَةٌ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ أَسَمُوا أَسَمُوا فُولُوا لِوآبَ أَذُنُ إِلَى هُمُنَا قَاكَلِمُكَ . عِنْ إِلَى مُعَنَا مِنَا فَقَالَتِ ٱلْرَأَةُ أَأْنَتَ لِوَآلَ . فَقَالَ لَمَا أَنَا هُوَ - فَنَالَتْ لَهُ أَسْمَمْ كَلَامَ أَمْتِكَ قَالَ أَنَا سَامِمْ . ﴿ لَيْنِيرٍ فَتَكَلَّمُتْ وَقَالَتْ قَدْ كَانَ يْقَالَ مِنْ قَبْلَ لِيْسَالَ فِي آبَلَ وَهُكَذَا كَانَتْ تَتُمُ ٱلْأَمُورُ . ١٠ إِنِّي مِنْ أَكْثَر ٱلْمَدْن مُسَالَةً وَامَانَةً فِي إِمْرَائِيلَ وَأَنْتَ طَالِكُ أَنْ تَبْلِكَ مَدِينَةً بَلِ أَمَا فِي إِمْرَائِيلَ

ظَلَاذَا نَتَلَتُ مِيرَاتُ الرَّبِ . عَلَيْهِ فَأَجَابُ لِمَآبُ وَقَالَ عَاسَ لِي عَاشَ لِي انْ أَلَيْنَ وَأَهْلِكَ . عَلَيْهِ لَلْنِهِ الْأَمْمُ هَكُنَا وَلَكِنْ وَجُلَامِنَ جَبَا إِفْرَائِمَ أَنَّهُ شَامُ بَنْ بِكُي قَدْ رَفِّ يَلَهُ فَقَ الْمُلِيّةِ أَوْنَ سَلِيوهُ وَحَدُهُ وَأَنَّا أَنْصَرِفَ عَنِ الْمُوتِيةِ . فَقَالَتِ الْمُرَافِقُ لِيُوابُ هُونَا وَأَنَّهُ لِلْنَ الْمُلِينَ مِنْ فَوْقِ السَّوْدِ . عَلَيْهُ وَأَنْفَقُتِ الْمُرَافِقُ إِلَى اللهِ عَلَى الْمُوقِ الشّب بِحُكِنَهِ فَشَفُوا وَلَى شَاجَ بَنِ حَسَمِي وَأَلْمُوهُ إِلَى اللّهِ عِلَى الْمُوقِ فَاتَصَرَقُوا عَنِ اللّهِ يَعْلَى الْمُرْفِى إِلَى خَلِيقِهِ وَرَجَعَ لِمُلْمِ إِلَى الرَّوقِ اللّهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَمُ

# ألفَصَلُ ٱلْحُلِايِ وَٱلْعِثْرُونَ

كان جُوعُ فِي أَيَّامِ وَاوْدَ كَلاتَ سِينَ سَنَةً بَعْدَسَنَةٍ . فَالْتَسَ دَاوُدُ وَجْهَ الرَّبِّ فَتَالَ أَلْ بِذَ لِكَ مِنْ أَجِلِ شَاوَلَ وَبَيْعِهِ بَيْتِ أَلَدُ مَا ۚ لِأَنَّهُ قَتَلَ ٱلْخِيلُونِينَ. ٢٠٠ وَمَدَعَا ٱلْكُ ٱلْجِنْونِينَ وَكُلُّهُمْ . وَأَ يَكُن الْجِنْونُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَانِسِلَ بَلْ مِنْ بَيْتِة ٱلْأُمُودِيِّينَ وَكَانَ بَو إِسْرَا ثِيلَ قَدْ حَلَنُوا لَهُمْ فَطَلَبَ شَاوُلُ فَتَلْمُ غَيْرَةً عَلَى بِنِي إِسْرَا ثِيلَ وَيَهُوذَا . عِنْ وَقَالَ دَاوُدُ لِلْمِنْونِينَ مَا أَلْنِي أَسْمَ لَكُمْ وَعَاذَا أَكُفِرْ تُشَارَكُوا ميرَاتَ ٱلرَّبِّ ، عَنْهِ فَتَالَ لَهُ ٱلْجِنْتُونَوْنَ لَيْسَ لَنَا عَلَى شَاوُلُ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فِيئَةٌ وَلَا ذَهَبُ وَلَا لِنَا أَحَدُ خَلِكُهُ فِي إِسْرَايْلِ. فَتَالَ لَمْمُ مَا ٱلَّذِي تَقُولُونَ فَأَفْحَهُ لَكُمْ. ﴿ يَهُمْ فَالُوا لِلْمَكِ ٱلرَّجُلُ الَّذِي أَحَلَّكَا وَٱلَّذِي حَلَ عَلَى إِلَاَيَّا حَتَّى لَا يَتِيمَ فِي جِيمٍ حُدُودٍ إِسْرَائِيلَ الله يُعلَى لَنَا سَبَّةُ دِجَالٍ مِن بَيْبِ فَعَمْلِهُم الرَّبِ فِي جَبْمِ شَاوُلَ مُخَارِ ٱلرَّبِ مُّنَّالَ لَهُمُ ٱلْمِكُ أَعْلَى . وَهِي وَأَشْفَقَ ٱلْمِكُ عَلَى مَفِيُوشَتَ بِنَ يُوَاكَانَ بَن شَاوُلَ مِنْ أَجْلِ يَينِ ٱلرَّبِ ٱلِّي بَيْنَهَمَا بَيْنَ دَاوْدَ وَيُونَاكُنَ بْنِ شَاوُلُ . عِيْنِ فَأَخَذَ ٱلْكُ ٱنفيْ وصَفَةَ بِنْتِ أَيَّةَ ٱللَّذَيْنِ وَلَسَنَّهُما لِشَاوَلَ وَهُمَا أَدْمُونِي وَمَفِيهُ شَتْ وَبَنِي مِيرَاتَ بْنَةِ شَاوَلَ المُنسَةُ الَّذِينَ وَلَاتُهُمْ لِمَدْرِيثِيلَ بْنِ يَرْزِلْنِي ٱلْخُرِلِي عِيدٍ فَأَسْلَتُهُمْ إِلَّ أَيْدِي الجِنُونِينَ فَصَلَوهُم عَلَى الْجَبَلِ أَمَامَ الرَّبِ فَلَكُوا سَبَتُهُمْ جَمِياً وَكَانَ مَفَتَهُمْ فِي البداء حَمَادِ ٱلشَّمِيرِ ، عَلَيْكُ فَأَخَذَتْ وَمُغَةً بِنَّ أَيَّةً مِنْحًا وَفَرَشَتُهُ لِنَفْسِهَا عَلَى ٱلْعُفْرَةِ مُنْذُ أبداً المُصَادِ حَتَّى قَمَلَ عَلَيْهِمِ الْمَا عَنِ النَّهَا وَلَمْ تَدَعَ طَلْيَرَ النَّهَا وَ تَعْرُ طَلِيم عَارًا وَلَا وَحْسَ ٱلمُعْرِآهَ لَيلًا . عَلَيْهِ فَأَخْرِ دَاوْدُ عَاصَنَتْ دِصْفَة بِلْتَ أَبَّهُ سُرَيَّةً شَاوُلَ كالله فَأَنْطَلَقَ دَاوُدُ وَأَخَذَ عِظَامَ شَاوُلَ وَعِظَامَ يُونَاتَانَ ٱبْنِهِ مِنْ عِنْدِ أَهْــل إيبيش جِلْمَادَ أَلَّذِينَ مَرَفُوهَا مِنْ سَاحَةِ مِيْتَ شَانَ مِن حَيْثُ مَلْمُهَا ٱلْفِيسْطِينُونَ قَوْمَ كَمْرَ أَفْلُ طِينُونَ شَاوُلَ فِي أَجْلُوم عِنْ فِي وَأَصْمَدَ مِنْ هُنَاكَ عِظَامَ شَاوُلَ وَعِظَامَ مُونَا كَانَ أَبْنَهُ وَجَمُوا عَظَامَ ٱلْمُسْلُوبِينَ ١٠٠٠ وَدَفَنُوا عَظَامَ شَاوْلَ وَيُونَا ثَانَ ٱبْنِ فِي أَرْضَ بْنَامِينَ بِصِيلَم فِي مَثْبُرَةِ قِيس أَبِيهِ وَقَضَوْا كُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ ٱلْمُكْ وَصَرَفَ ٱللهُ غَضَبَهُ عَن ٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ، عِنْ ﴿ وَكَانَتْ أَيْمَا مَرْبُ بَيْنَ ٱلْلَهُ طَيْدِينَ وَإِسْرَائِيلَ فَتَزَلَ دَاوْدْ وَعَبِيدْهُ وَحَارَبُوا ٱلْكُلِسْطِينِينَ فَكُلَّ دَاوْدْ ﴿ وَمُنْ اللَّهِ عَالَا بِيشْدِينُوبَ أَحْد بَنِي ٱلْجَارِةَ أَلَّذِي وَذْنُ رُنْجِهِ ثَلَاثُ مِنَّةٍ مِثْقَالِ مِنْ نَحْلَى وَكَانَ مُثَلِّذًا سَيْفًا جَدِيدًا قَدْ هَمَّ أَنْ يَفْتُلَ دَاوُدْ. ٢٢١٤ فَتَدَادَكُهُ أَبِيشَايُ أَبُنْ صَرُويَةً وَضَرَبَ ٱلْعَلِيطِينَ فَتَنَكَ . حِيلَتُ أَسْخَلَفَ دَاوْدَ رِجَالُهُ وَقَالُوا لَا غَرْحُ مَنَا إِلَى ٱلْحُرْبِ وَلَا تُعلَىٰ سِرَاجَ إِسْرَا نِيلَ. وَكَانَتُ أَيْمًا بَعْدَ ذَلِكَ مَرْبُ فِي جُوبَ مَمَ ٱلْفَلِسْطِينِينَ فَتَالَ حَيِنْدِ سِبْكَايُ الْوَيْنِي مِنْا أَحَدَ بَنِي الْمِبْارِةِ . عِينَ ثُمُّ كَانَتْ أَيْسًا مَرْبُ فِي جُوبَ مَمَ ٱلْكَسْطِينِينَ مُنْسَلِّ أَلْمَانَانَ بْنُ يَاعِيرَ لْحَي أَخَا خِلْيَاتَ ٱلْجَيْمِ وَكَانَتْ قَالُمْ رُغِي كُنُّولِ ٱلشَّاجِ. وَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ وَكَالَ وَجُلَّ مَّلُولِلْ الْقَامَةِ أَعْفَلُ الْبَدَيْن وَالرَّجَلَيْنِ لَهُ أَدْتُمُ وَعِشْرُونَ إِصْبَا وَهُوَ أَجِنَا مِنْ بَنِي ٱلْجَابِرَةِ ١٤٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي قَرَّعَ إِسْرَائِيلَ فَتَنَهُ لَوْنَاتَانَ بْنُ شِمَّا أَخِي دَاوْدَ ، يُؤْلِجُهِ هُولَاءَ الْأَرْبَعَةُ كَانُوا مِنْ بَنِي ٱلْجُلِكِرَةِ فِي

#### جَتَّ فَسَقَطُوا بِيَدِ ذَاوْدَ وَأَ يُدِي عَبِيدِهِ

# ألفصل آلثاني والعشرون

إلى وَكُمُّ مَاوُدُ ٱلرُّبُّ بِكَلامِ هَذَا ٱلنَّشِيدِ يَهُمَ أَنْعَنَهُ ٱلرُّبُّ مِنْ أَيْدِي جِيم أعدا آيْدٍ وَمِنْ يَدِ شَاوَٰلَ عِنْهِ مِنْ اللَّهِ الرَّبِّ مَعْرَتِي وَعَلِيامِ وَمُنْقِدِي . عَيْمِ اللهُ مَنَانِي وَمِ أَعْتَصِمُ عِبَنِي وَقُرُنُ خَلامِي وَمَثْمِلِي وَمَلاذِي غُلِّمِي مِنَ ٱلظُّلْمِ خَلَّمَتِنِ . ١٩٠٠ أَدْعُو الرَّبُ ٱلْحَسِيدَ فَأَخْمَى مِنْ أَعْدَالَيْ. ﴿ وَهُمْ فَإِنْ أَمْوَاجَ ٱلْوَتِ ٱلْكَنْفَغِي وَسُيُولَ ٱلْخُورِ هَالَتَنِي ﴿ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَخَاطَتْ بِي وَأَشْرَاكَ ٱلْمُوتِ نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيُّ ، وي يعد منيق أذعو الأبِّ وَإِلَى إِلَى أَهْتِفُ فَيَسَمُ مِنْ هَيْكَلِهِ صَوْتِي وَصُرَاخِي يَلْمُ أ مُنْفِيَّةُ . ﴿ يَعِينِهُ إِذْ يُجْتِ ٱلْأَدْضُ وَزَّ لَزَلَتِ أَدْتَخِفَتْ آسَاسُ ٱلنَّهَآهُ وَمَادَتْ مِنْ أَصْطَرُام غَضَيهِ . عِنْ عَلَمْ وَخَانُ مِنْ أَنْفِهِ وَمِنْ فِيهِ نَادُ آكَانَةٌ جَرُ مُقَدُ. و عَلَمْ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَزُلُ وَالشَّبَابِ عَمْتَ قَدَمْنِهِ ، اللَّهُ ذَكِ عَلَى كُوْوبِ وَطَادَ وَرُوْيَ عَلَى أَجْعَةِ ٱلرِّياحِ . ﴿ إِلَيْهِ جَمَلَ ٱلظُّلْمَةُ مَظِلَّةٌ حَوْلَهُ ثُرَّ ٱلْمَاءِ وَدَّجْنَ ٱلشَّفْ. واللهُ مِنْ بَهَا ۚ حَضَرَتِهِ أَشْتَعَلَ جُرُ نَادِ ، عِنْ إِنَّ أَرْعَدُ ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ وأَسْمَ ٱلْعَلَى صَوْتُهُ . كِينَ إِذْ أَرْسَلَ سِهَاماً فَشَكَّتُهُم رَقاً فَرْعَهُمْ • كِلْكُ ظَهَرَتْ أَغُوادُ ٱلْجُرِ وَٱلْحَسَرَتْ آسَاسُ الْمُسْكُونَةِ مِن ذَعِرِ الرَّبِ مِن هُوبِ دِيجِ أَنْعِهِ . ١٤٤٤ أَدْسَلُ مِنَ الْعَلَامَ فَأَخَذَنِي وَٱ تُتَمَلَنِي مِنَ الْمِيَاهِ ٱلْتَلِمِرَةِ • عَلَيْمٌ أَنْقَذَنِي مِنْ عَدُوِّيَ ٱلشَّبِيدِ مِنْ مُنْفِينً لِأَنِّمْ قُوْدًا عَلَى \* ﴿ لَا يَعْ إِلَيْ فِي لِيْمَ بِلِّيقِي فَكَانَ ٱلرَّبُّ عَشَّدِي . ﴿ إِنَّ لَا أَخْرَبَنَي إِلَى ٱلْنُحْبِ وَخُلْصَنِي لِأَنَّتُ دَمَنِي مِنْي · حِينَ إِلَيْ كَافَأَنِي ٱلرُّبُّ بِحَسَب دِي وَبِحَسَب طَهَوَةٍ يَدَىُّ أَتَّالِنِي ٢٠٤٪ لِأَنِّي حَفظت طَرْقَ ٱلرُّبِّ وَلَمْ أَعْسَ الْحِي ٢٠٠٪ لِأَنَّ أحكامَهُ كُلُّهَا أَمَايِي وَسُنَهُ لَمُ أَحْدَعُهَا. ١٤٠٤ صِرْتَ لَدَهِ كَامِلًا وَأَحْتَفَظْتَ مِن إثمي وي فَأَنَّا بَنِي ٱلرَّبُّ بَحَسَبِ رَي بَحَسَدِ طَهَادَتِي أَمَّامَ عَيْنِهِ . عَلَيْهِ مَمَّ ٱلرُّحُومُ تُبْدُو رَخُومًا وَمَمَ ٱلرُّجُلِ ٱلْكَايِسِ لِيَبْدُو كَامِلًا ﴿ ﷺ مَمَ ٱلْمُتَطَهِّرِ تَبَّدُو مُتَطَهِّرًا وْمَمَ ٱلْمُوْجَ تُبَدُّو مُلْتُويًا . عِنْ وَتُخْلِصُ ٱلشُّبَ ٱلْبَائِسَ وَعَنِكَاكَ عَلَى ٱلْمُرَفِّينَ تَعَمَّلُهُمْ . وي لا تُك أَلْتَ سِرَاجِي يَا وَبُ وَالرَّبُ لِيرِ ظُلْمَتِي . وَالْدِ لِلْفَيْ إِلَ أَخْمِمُ ٱلْكُتَائِبَ وَبِالِمِي أَتَسَوَّدُ ٱلسُّورَ ، ١٤٠٤ أَهَمْ طَرِيقُهُ كَامِلٌ وَقُولُ ٱلرَّبَ أَبَقً . هْوَجِنَّ لِجَدِيمِ ٱلْمُسْتَمْصِينَ بِهِ . ١٤٤٤ لِأَنَّهُ مَنْ إِلَّهُ غَيْرَ ٱلرَّبَ وَمَنْ مَخْرَةً غَيْرَ إلْمِنَا. ﴿ يُعَلِيدُ أَمَّا عِزِي وَبَلْسِي أَسْكَ ٱلْكَامِلَ فِي سَبِيلِهِ . ﴿ يُعَلِيدٌ جَسَلٍ رِجْلَ كَالْأَيْلِ وَعَلَى مَشَادِ فِي أَقَلَمْنِي . ﴿ وَهِيْكِمْ عَلْمَ بَدِيُّ الْشِتَالَ فَلُوَتْ ذِرَاعَايَ فَوْسَ أَلْفَاسٍ . والله جَلَتَ خَلَامَكَ عِبَّا لِي وَلُطْنَكَ عَظْمَى . عِنْ وَاللَّهُ وَالْمُعْتَ خُطُوا فِي تَحْقَ وَأَمْ يَنْلُوْ عَيْبَايَ. عِنْهِ الْمَقَلُ أَعْدَاكِي فَادْمَرْهُمْ وَلَا أَنْكُصْ حَتَى أَفْتِيهُمْ . عَلَيْهِ أَفْتِيهِمْ وَأَصْلَمُهُمْ فَلَا يَقُومُونَ بَسْفُطُونَ تَحْتَ قَدَىٰيٌّ . ﴿ إِنَّهُ ۚ إِلَّهُ اللَّهُ عَالَمُ وَمَرَّعْت تَحْتَى ٱلْوَاتِبِينَ عَلَى \* ﴿ ﴿ وَلَيْنِي وَلِي أَعْدَانِي وَمُنْضِيُّ أَخْدَتُهُمْ \* ﴿ ﴿ وَلَيْنِ وَلَيْسَ عُلِصٌ إِلَى ٱلرَّبِ فَلَمْ يَسْتَجِبُهُمْ . كَيْنِيجِ سَحَتْهُمْ كَمُبَادِ ٱلْأَدْضِ وَكَحَمَا ٱلْأَسْوَاقِ وَقَعْتُهُمْ وَوَطِلْتُهُمْ . عِنْ عَلَيْنِي مِنْ عَاصَمَاتِ شَمْي وَخَفِظْتَيْ رَأْسًا لِأَمْم · شَفِّ أَمَّ أَمْرُفُهُ خَدَمَني. ١٤٠٤ بُلُو ٱلْفُرَاكِ، يَسَأَقُونَ لِي عِنْدَ سَهَاعِ ٱلْآذَانِ يُطِيلُونَني. ١١١٤ بَنُو ٱلْتُرُبِّةَ يُغُودُونَ وَيَخْرُجُونَ مُرْتَمِدِينَ مِنْ حُصُونِهِمْ • كَانَتُهُمْ حَيِّ ٱلرَّبُّ وَتَبَادَكَ صَخْرَتِي وْتَعَلَىٰ اللهُ صَخْرَهُ خَلَامِي ۥ ﴿ إِنَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ مُو الَّذِي انْتَمْمَ لِي وَأَخْضَمَ الشُّمُوبَ تَخْتَى كَلْنَكُ ٱلَّذِي أَخْرَجَنِي مِنْ بَيْنِ أَخْرَانِي وَمِنْ بَيْنِ مُواثِيُّ ٱلْتَشَلِّنِي وَمِنْ رَجْلِ ٱلطَّلْم أَنْفَذَنِي . عِنْ إِلَاكَ أَسَجُكَ بَارَبُ بَيْنَ ٱلْأَمْرِ وَأَرْخُ لِأَجْكَ عِنْ ٱلْمُطْمِ خَلَاصَ مَلِي وَالسَّائِم رَحْمة إلى مسيعه دَاوُدُ وَإِلَى ذُرَّيْتِهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ

ألفضل الثالث والعشرون

💥 هذه كليلت داودَ الأخيرة كلام داود بن يسكى كلام الرَّجل المَّام بي العَلامَ 🕒 🚜 وَعَلا غَضَبِ الرَّبِ فَاشْتَدْ عَلَى إسْرائيسِ لَ فَأَغْرَى بيم داودَ قائِلا أَذْهَبْ

مَسِيعِ إِلَّهِ يَنْفُوبَ وَمُرْتَمْ إِسْرَائِيلَ ٱلْعَذْبِ وَ عِنْ اللَّهِ الرَّاثِ تَكُلَّمَ فِي وَعَلَى لِسَانِي كَلِمَتُهُ . عِنْ قَالَ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ كَلَّمَنِي مَعْرَةُ إِسْرَائِيلَ سَيْكُونُ مُتَسَلِّطُ عَلَى ٱلْبَشَرِ بَارٌّ يَشَلُّطُ بِخَفَافَةِ اللهِ . ﴿ يَهِي وَكُمُوهُ الصَّاحِ تَشْرُقُ ثَخُسُ صَاحِ لَاغَيْمَ فِيهِ ، مِنْ تَجْمِياً عَثِيبَ ٱلْمَرَ تُنْشِبُ ٱلْأَرْضُ. ﴿ يَعِيمُ أَلَيْسَ مُكْدًا بَيْنِي لَدَى ٱللَّهِ فَإِنَّهُ عَامَدَنِي عَهْا أَبِدِياً مُسْفَكِما فِكُلَّ شَيْء وَعَفُوظا . أَفَلا لِمُشِي الْحُلُّ خَلَامِي وَتِمِيمَ مَسَرِّقِ . كاللهُ عَلَمًا بَنُو بَلِيمَالَ مُكُلِّمُمْ مِثْلُ شَوْلَتُهُ لِنَبَذُ فَلا يُسَكُ بِٱلْبَدِ . ﴿ وَهُو فَن مَا شَهُمْ يُسَنَّحُ بَحَدِيدِ وَبِقَنَاةِ رُغُ فَغِرَقُونَ بِالنَّارِ فِي مَكَانِهِمْ • ﴿ يَعْمِيرُ وَهٰذِهِ أَسْهَا ۚ أَطَالَ دَاوْدَ . يُوسَيِّ بَشَابَتُ الْمُكَلِّدِينَ الثَّلَاقِيٰ مِنَ الرَّتَبَةِ ٱلْأُولَى مَزَّ رَغَهُ عَلَى عَلَيْ مَتَّ مَتَلَهُمْ مُرَّةِ وَاحَدَةٍ . ١٤ وَبُعْدَهُ أَلِمَازَادُ بْنُ دُودُوَ أَبْنِ رَجُلِ أَخُوجِيَّ وَهُوَ أَحَدُ ٱلثَّلَائَةِ ٱلْأَجْلَالِ ٱلَّذِينَ كَانُوامَمَ دَاوْدَ مَثَرَّعُوا ٱلْعَلْسَطِينِينَ ٱلَّذِينَ كَانُوا غُبْسَينَ هُنَاكَ يِلْمَثَالِ. عَيْنِهِ وَلَاصَبِدَتْ رَجَالُ إِسْرَا يُلِلَ مِنْ وَجُوهِهِمْ قَامُ هٰذَا وَضَرَبَ ٱلْكِسْطِينَةِ يَنَ حَتَى كُلُّتْ يَدُهُ وَلَمِيتُ ۚ إِلَيْنِ وَآتَاهُم ٱلرَّابُّ نُصْرَةً عَلِيَّتَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْكُومِ وَرَجَعَ النَّمْبُ وَرَآهُ لِنَهْبِهِ فَعَطْ \* \$15% وَبَعْدَهُ ثُمَّةٌ بْنَ آجِيءٌ الْهَارَادِيُّ وَحَسَانَ أَنْ ٱلْفَلِسْطِينِينَ ٱجْتَنَاوا جَيْثًا وَكَانَت هُنَاكَ قِطْمَةُ حَمَّل تَمْلُونَ أَعْدَسَا فَأَنْهَزَمَ الشَّف أَمَامَ الْقَلِسُطِينِينَ . إِنَا إِلَيْ فَوَقَتَ هٰذَا فِي وَسَطِ ٱلْخُلُ وَاسْتُقَذَهُ وَضَرَبَ ٱلْقَلْسُطِينِينَ وَأَتَاهُمُ ٱلرَّبُّ نُصْرَةً عَظِيمَةً . ﴿ يَهِمُ ۚ وَزَلَ أُولَٰكِ ٱلثَّلَاتُيُّونَ ٱلثَّلَاكَةُ مِنَ ٱلرُّتُبَةِ ٱلْأُولَ . وَأَتُوا دَاوُدَ أَوَانَ ٱلْحُصَادِ فِي مَفَارَةٍ عَدَلًام . وحَصَانَ جَيْشُ ٱلْفَلْسُطِيدِينَ تَازَلًا فِي وَادِي ٱلْجَارَةِ عِلَا ﴿ وَدَاوُدُ حِنْنَدِ فِي ٱلْحِصْنِ وَعَرْسُ ٱلْمُلْسَطِينَينَ فِي بَيْتَ لَمْ . كَيْنِهِ فَنَاوَهُ وَقَالَ مَنْ يَسْفِينِي مَأَةً مِنْ بِلْمِ بَيْتَ لَحْمَ ٱلَّتِي عِنْــدَ ٱلْبَابِ . كِلْ إِلَّهِ فَاخْتَرَقَ هُولًا آلاً بِطَالُ الثَّلَاتَةُ عَلَّةً ٱلْعَلْسَطِينِينَ وَاسْتَقُواْ مَآه مِن بلر بَيْتَ لْمَمَ ٱلَّتِي عِنْدَ ٱلْبَابِ وَهَلُوهُ وَأَقُوا بِهِ دَاوُدَ . فَلَمْ يَشَأُ أَنْ يَصْرَبَ مِنْهُ بَلْ أَرَاقُهُ لِلرَّبِّ و المُعْرَقُ لَا حَاشَ لِي يَا وَبُ أَنْ أَضَلَ هَذَا أَأَشَرَبُ دَمَ قَوْمٍ خَاطَرُوا بَأَنفُسِهِمْ وَلَمْ يُردُ أَنْ يَشْرَبَ . هٰذَا مَا فَعَلَ هُولَآهُ ٱلْأَبْطَالُ ٱلثَّلاتَةُ . ﴿ إِلَيْ ثُمُّ أَبِيشَايُ أَخُو يُولُبُ وَابْنُ صَرْوَيَةَ وَهُو لَلاثِي مِنَ ٱلزُّنْيَةِ ٱلْأُولَى . وَهٰذَا أَشْرَعَ رَغْمُ عَلَى لَلاثِ مِنْهُ وَقَطُّمُ وَكَانَ لَهُ أَسْمُ بَيْنَ التَّلاثِينَ. ﴿ إِلَيْهِ وَهُوَ أَشْهَرُ التَّلاثِينَ وَكَانَ لَمْمُ رَيْسًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَيْلُو ٱلكَلائةُ الْأُولِينَ . عِيهِ مُمَّ بَايَا بْنُ يُويَادَاعَ أَبْنَ ذِي بَأْسِ عَظِيمِ ٱلْهِمَالِ مِن فَبْعَنْلَ وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ أَسَدَي اللَّهِ مِنْ مُوآبَ وَزُلَ وَقَسَلَ أَسَدًا فِي وَسَطِ جُبِّ وَمَ لَلْج كاللهُ وَقَلَ رَجُلامِصْرِ يَأَذَا مَنْظَرَ وَكَانَ فِي يَدِ ٱلْمِصْرِي رَجْ فَنَازَلَهُ بِٱلْمَصَا وَخَطَنَ ٱلرُّنَّحَ مِنْ يَدِهِ وَقَتْلُهُ مِرْعُهِ . عِينَ الْعَدَامَا فَمَلَهُ مَنَايًا بْنُ يُو يَادَاعَ وَكَانَ لَهُ ٱسْمُ مِينَ ٱلتَّلَاثَةِ ٱلْأَبْطَالِ عِنْهِمْ وَكَانَأُ شَهْرَ ٱلتَّلاثِينَ إِلَّاأَنَّهُ لَمْ يَلْمُرْ ٱلثَّلَاثَةَ ٱلأَوْلِينَ تَجَسَلَهُ دَاوْدَ مِنْ أَصْحَابِ سِرِهِ • ١٤٠٤ ثُمُّ عَسَائِيلُ أَخُو ثُوآبَ وَهُوَ مِنَ ٱلتَّلَاثِينِ وَأَلْحَانَانُ بَنْ دُودُوَ مِنْ بَيْتَ خَمَ عِنْ وَثَمَّةُ ٱخْرُودِيُّ وَأَلِمَّا ٱخْرُودِيُّ عِنْ وَاللَّهِ وَخَالَصُ الْمُللِّ وَعِيرًا بْنْ عِيْسُ أَتَفُوعِي فِي إِنْ إِلَيْهَا وَالْمِنَاوَقِ أَلْسَانُونَ وَسَبَّايُ أَلْوَشِي المُونَ ٱلْأُحُومِيُّ وَمَهْرَايُ النَّطُوفِ مِنْ يَرَاكُمُ وَحَالَتُ بَنُ مَنَّةَ النَّطُوفِ وَإِنَّايُ بَنْ رِيَايَ مِنْ جَبْمِ بَنِي بَلْيَكِينَ ٢٠٠٤ وَبَايًا ٱلْمِرْعَتُونِيُّ وَهَدَّايُ مِنْ أَوْدَيَةٍ جَاعَشَ ١٤٠٠ وَأَيسَلْمُونُ ٱلْمَرَبِيُّ وَعَرْمُوتُ ٱلْبَرْخُومِيُّ ٢٣٤ وَٱلْبَحْبَ ٱلشَّمَلُونِيُّ وَٱنْنَ يَاشِبِنَ وَيُونَانَانُ وَيُعَةُ أَلْمُرَادِيُّ وَأَحِيَّامُ مَنْ شَارَادَ ٱلْأَرَادِيُّ ٢٠٠٤ وَأَلِفَالَطُ مَنْ أَحْسَبَي وَهُو أَنْهُ دَجْلِ مَنْكِي وَالِمَامُ مَنْ أَحِيْوَفَلَ أَخِيلُونِي ٢٠٠٠ وَحَدْرَايُ ٱلْكُرْمَلِي وَفَرْايِ ٱلْأَرْبِيُّ عِلَيْهِ وَيَجْـآ لَنْ مَنْ مَاتَانَ مِنْ صُوبَةً وَبَانِي ٱلْجَادِيُّ عِيْنِيرٌ وَسَالَقُ ٱلْمَشْوَيْ وَنَحْرَايُ ٱلْبُيرُونِيُّ حَامِلَ سِلاحٍ يُوآبَ أَنْ صَرُونَةً عِنْهِ وَعِيرًا ٱلْيَدِيُّ وَجَادِبٍ ٱلْمِرِي اللهِ وَأُورِيَّا ٱلْمِنْ جَبِيهُمْ سَمَّةٌ وَلَا وُنَ

ألفصل الرابغ والعشرون

Digitized by Google

فَأَحْص إِسْرَا يُسِلَ وَيَهُوذَا . حَيْهِ فَقَالَ ٱلْمَكُ لِيُوآبَ دَ نِس ٱلْجَيْس ٱلَّذِي مَعَهُ طُف فِي جِيمِ أَسَاطِ إِسْرَائِيلَ مِنْ دَانَ إِلَى بِلْرَسَبْمَ وَأَحْمُوا ٱلشُّبُ كِيِّي أَفْلَمَ عَدَدَ ٱلشُّفِ. وي فَال يُوآبُ إِلْمَاكِ لِيَزِدِ أَرَّبُ إِلْهَكَ أَلشَف مِنْهُمْ بَلِ أَمْنَالُمْمْ مِنَّةَ صَعْف وَعَيْا سَبِدِيَ ٱلْمَلِكِ نَاظِرَتَانِ وَأَمَّا سَبِدِي ٱلْمَلِكُ فَا يُرِيدُ بِهٰذَا ٱلْأَصْرِ. ﴿ ﴿ وَأَمَّا سَبِدِي ٱلْمِكُ فَا يُريدُ بِهٰذَا ٱلْأَصْرِ. ﴿ ﴿ وَأَمَّا سَبِدِي ٱلْمِكُ فَا يُريدُ بِهٰذَا ٱلْأَصْرِ. الْلِئِ عَلَى لُوْآبَ وَعَلَى رَوْسًا ۚ الْجَيْسِ فَحَرْجَ لُوآبُ وَرَوْسًا ۗ الْجَيْسِ مِنْ عِنْ هِ الْلِئِهِ لِيُسُوا شَمْبَ إِمْرَائِيلَ . عِي فَهَازُوا ٱلأَرْدُنَ وَزَرُوا بِمَرُوعِيرَ عَن يَهِنِ ٱلْمَدِيَّةِ وَهِيَ فِي وَسَعِلِ وَادِي جَادٍ وَتُحِامَ يَسْرِيرَ . عَيْنِ وَأَوَّ إِلَى جِلْعَادَ إِلَى ٱلْأَدْضِ ٱلسُّفْلَي فِي حُدْشي ثُمُّ أَوَّا إِلَى ذَانَ يَاعَنُ وَمَا حَوْلُمَا إِلَى صَيْدُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ثُمُّ أَوَّا إِلَى حِسْنِ صُودَ وَجِيمٍ مُلْنِ ٱلْمُوتِينَ وَٱلْكَتْمَانِينَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى جَنُوبِ يَيُوذَا إِلَى بِلْوَسَةِ. ﴿ ﴿ وَلَا طَافُوا فِي ٱلْأَرْضِ كُلِهَا رَجُمُوا إِلَى أُودَشَلِيمَ بَهٰدَ يَسْمَـةِ أَشْهُرٍ وَعِثْرِينَ يَوْمًا • وي وَمَعَ يُوآبُ جُلَّةَ عَدَدِ الشَّفِ إِلَى الْلِكِ فَكَانَ إِسْرَائِيلُ غَانِي مِنْهُ أَلْفِ دَجُل ذِي بَأْس كَنْزَ طِ سَيْفِ وَدِجَالَ بَهُوذَا خَسَ مِنْهِ أَلْفِ دَجُلِ ، ١٤٤٤ فَتَعَقَ ظَلُ دَاوْدٌ مِن بَعْدِ إِحْمَا وَ النَّفْ وَقَالَ وَاوْدُ لِلرَّبِ قَدْ خَطِلْتُ جِدًّا فَهَا صَنْفَ وَالْآنَ فَا رَبِّ أَنْفُلُ إِنْمَ عَنْدِكَ لِأَنِي بَصَافَةٍ عَظِيمَةٍ فَلَتْ . عَنْهِ فَلَنَّا نَهُمْ دَاوُدُ فِي السَّبَاع كَانَ كَلَامُ الزَّبِ إِلَى جَادِ النِّيرَ رَآدَي دَاوْدَ فَايْلا عِلْيَا الْمَصْ وَقُلْ لِدَاوْدَ هُكُمَّا بَعُولُ ٱلرُّبُّ إِنِّي عَادِّضٌ عَلَيْكَ تَلَاثًا فَأَخْتَرُ لِنَفْسِكَ وَاحِدَةً مِنْهِا فَأَثْرُهَا بِكَ . ﴿ إِنْ كَا جَلُا دَاوُدُ وَأُخْبَرُهُ وَقَالَ لَهُ أَ تَأْتِي عَلَيْكَ شَبْمُ سِنِي جُوعٍ فِي أَرْضِكَ أَمْ تَهْرُبُ أَسَامَ أَعْدَالِكَ كَلَائَتَ أَشْهُر وَهُمْ فِي إِثْرِكَ أَمْ يَكُونُ لَكَانَةُ أَيَّامٍ وَإَنَّه فِي أَرْضِكَ. فَفَكِر ٱلْآنَ وَٱنْظُرْ فِيَا أُجِيبُ بِهِ مُرْسِلِي مِنَ ٱلْكَلامِ ﴿ يَكِينِهِ فَقَالَ دَاوْدُ لِجَادٍ قَدْ صَاقَ بِيَ ٱلْأَمْرُ جِدًّا فَلَتُمْ فِي يَدِ ٱلرَّبِ لِأَنَّ مَرَاجِهُ كَثِيرَةُ وَلَا أَمَّمَ فِي يَدِ ٱلنَّاسِ . عَيْن فَبَثَ ٱلرَّبُّ وَإِلَّهَ فِي إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إِلَى ٱلْمِيلَةِ فَلْتَ مِنَ ٱلصَّفِيمِينَ وَانَ إِلَى بِلْرَ سَبَّ سَبْتُونَ أَنْ دَجُلٍ . عَلَيْهِ وَمَدَّ الْمَلَاثُ يَدُهُ عَلَى أُورَشَلِيمَ لِيُدَمِّرَهَا فَدِمَ الرَّبّ عَلَى ٱلثَّرِوقَالَ لِلمَلَاكِ ٱلمُهُكِ النَّمْبَ كَنَى فَكُفُّ ٱلْآنَ يَدَكَ . وَكَانَ مَلاكُ ٱلرَّبِ عِندَ يُدَدِ أَدُونًا ٱلْبَلُوسِي وَ عَيْنَا وَإِذْ رَأَى دَاوُدُ ٱلْمَلَاكَ ٱلَّذِي كَانَ يَضْرِبُ ٱلشَّف قالَ لِرَّبِ أَمَّا ٱلَّذِي خَطِلْتُ وَأَمَّا ٱلَّذِي ضَلْتُ ٱلسُّو وَأَمَّا أُولَٰكِتَ ٱخْرَافُ فَأَذَا ضَلُوا . فَلْتُكُنْ عَلَىٰ يَدُكُ وَعَلَى بَيْتِ أَبِي ، ٢٢٦٤ فَوَفَدَ جَادُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ عَلَى دَاوُدُ وَقَالَ لَهُ أَصْمَدُ فَأَقِمْ مَذْتُمَا لِلرَّبِ فِي يَيْدُرِ أَرُونَا ٱلْبُوسِيرِ . كَيْنَا كُلُمْ فَصَيِدَ دَاوُدُ كَمَا قَالَ جَادُ بَعَسَبِ أَمْرِ الرَّبِّ. يَجِيجُ وَتَطَرَّ أَدُونًا فَرَأَى الْمَكَ وَعَبِيدَهُ عَلِينَ طَلْبِهِ خَرْجَ أَدُونًا وَسَجَدَ لِمَاكِ وَجُهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ عِنْهِ وَقَالَ أَرْوَنَا لِلذَاجَا سَيْدِي ٱلْكُ عَبْدَهُ . فَقَالَ دَاوِدُ لِأَبْاعَ مِنْكُ ٱلْبَيْدَرَ لِكِي أَنْنِيَ فِيهِ مَذْبَمًا لِلرَّبِ تَصْحُفُ ٱلضَّرَّةُ عَن ٱلثُّف. لِفُمْرَةَ وَالنَّوَارِجُ وَأَدْوَاتُ ٱلْبَرِّ مُكُونُ حَطَابً . عَنْهِمْ هَذَا كُلُّهُ دَفَت أَرُونًا إلَى ٱلمك وَقَالَ أَرُونًا لِلْمَكِ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ يَرْضَى عَنْكَ. عِنْ هَنَّالَ ٱللَّكُ لِأَرْوَنَا كَلَا مَلْ أَشْرَي مِنْكَ بِثَن ظَلْتُ أَصْدُ الرَّبِّ إِلَى غُرْفَاتِ عَبَّائِيَّةً . فَأَشْرَى دَاوْدُ ٱلْبَدَرَ وَالْقِرْ بَخْسِينَ مِثْنَالًا مِن ٱفْعَشْتِ ﴿ يَهِمُ إِنَّتِي هَنَاكُ دَاوُدْ مَذْبَكَا لِلرَّبِّ وَأَصْدَ غُرْقَاتِ وَذَبَائِحَ سَلَامَةِ فَتَسَلَّفَ الرُّبُّ عَلَى ٱلأَرْض

تِ وَدَبَائِجِ سَلَامَةِ فَتَمَطَفَ الرَّبِ عَلِ وَكُفِّتِ ٱلصَّرْبَةُ عَنْ إِسْرَائِيلَ

# سِنْفُر إَلْمُلُوكِ اَلنَّالِثُ

ألفصل الأوك

وَيُعَا وَكَانَ أَنَّ الْمُهِكَ دَاوُدُ شَاخَ وَطَمْنَ فِي السِّنْ وَكَانُوا بِمُتَرِّوْقَهُ بِالثِبَابِ قَلا يَبْقَأَ. ويهي قَالَ لَهُ عَبِيدُهُ لِيُتِّسَ لِسَهْدِنَا الْمُلِكِ فَتَاةً عَذَرًا اتَّفُومُ بَيْنَ يَدْعِي الْمِلِكِ وَالِنْهُ

Digitized by Google

وَتَعْلَطُهُمْ فِي خَبِرُكَ فَهَدْفَأَ سَبِدْنَا الْكِنَّ. عَنْهِ فَالْخَمُوا فَتَاةً جَبِسَةً فِي جَبِم تُخُوم إِسْرَائِلَ فَوَجَدُوا أَبِيمَاجَ الشُّوعَيُّهُ فَأَوَّا بِهَا ٱلْمِكَ . عَنْ وَكَانَتِ ٱلْمَنَاةُ جَدًّا فَكَانَتْ وَالِيْسُ ٱلْمَاكِ وَتَخْلَمْهُ وَلَكِنَّ ٱلْمَاتَ لَمْ يَعْرَفْهَا . ﴿ وَإِنَّ أَذُونِيًّا ٱبْنَ خَبِيتَ زَنْمَ وَقَالَ أَنَا أَمْكُ وَٱلْخَذَ لَهُ مَرْآكَ وَفُرْسَانًا وَخُسِينَ دَجُلًا يَجُرُونَ بَيْنَ يَدْبِهِ مِنْ وَلَمْ يُكُنُّ أَبُوهُ يَنْمُنُّهُ فِي أَيَّامِهِ أَنْ يَقُولَ لَه يَلَذَا ضَلْتَ كَذَا . وَكَانَ هُو أَيْمَا جَسَلَ السُّودَةِ جِدًّا وَكَانَتْ أَمُّهُ قَدْ وَلَدَّهُ بَعْدَ أَبْشَالُومَ . ﴿ يَهِي كَانَ يُفَاوضُ يُوآبَ أَبْنَ صَرُوبَةَ وَأَيِا كَارَ ٱلْكَاهِنَ وَكَانَا يُعَاوِنَانِ أَدُونِياً . كَانَ هَا صَادُوقُ ٱلْكَاهِنُ وَبَايَا آبُن يُويَا وَاعَ وَاَنَّانَ أَتَتِي وَشِيعِي وَأَصِلًا لَ وَأَوْ ظَلْمَ يَكُونُوا مَعَ أَدُونِيًّا وَيَسَعَ وَوَبَحَ أَدُونَا غَنَّما وَبَقُرًا وَمُسْتَلَتِ يُعِدُ حَجَّر زُوحَلَتَ ٱلَّذِي بِجَانِبِ عَيْنَ رُوجِلَ وَدَعَا جَبِع لِغَرَبِهِ بَنِي ٱلْهِكِ وَرَمِيمَ وِجَالِ يَهُوذَا عَبِيدِ ٱلْهِكِ عِنْهِ وَأَمَّا كَانَانُ ٱلْتَيُّ وَبَاآيا وَٱلْأَجْلَالُ وَسُلْبِانُ أَخُوهُ فَلَمْ يَدْعُمْ . عَنْهِ فَكُلُّمَ ثَانَانُ بَنْشَابَمَ أَمُ سُلْبِانَ قَائِلا أَمَا تَعِت أَنَّ أَدُونِيا أَنِنَ خَبِتَ قَدْ مَكَ وَلَمْ بِلَمْ بِذَلِكَ سَبِدْنَا دَاوُدُ. عِنْ فَالْآنَ مَّالَيْ أَيْرِ عَلَيْكِ مَشُودَة تُحَيِّنَ بِمَا تَفْسَكِ وَنَفْسَ سُلْيَانَ أَبِكِ ، عَلَيْهِ أَعْلَقِ وَأَدْعَلِ عَلَى الْمُكِ دَاوُدَ وَفُولِي لَهُ أَلَيْسَ أَنَّكَ أَنْتَ يَاسَبِ بِيَ ٱلْمُكَ قَدْ حَلَفَ لِأَمْنِكُ فَا ثِلَا إِنَّ سُلْبَانَ أَبْكِ هُوَ يَمْكِ مِنْ بَعْدِي وَهُوَ يَجْلِسُ عَلَى عَرْشِي فَكَفَ مَلَكَ أَذُونِياً. والله وَيَنْهَا تُكُونِنَ أَنْتِ مُنَاكَ فِي ٱلْكَلام مَمَ ٱلْكِ آلِي أَمَا فِي إِثْرِكِ وَأَيْمُ كَلامَكِ . وي فَدَخَلَت بَثْمَام عَلَى ٱلْهِكِ فِي ٱلْخُدَع وَكَانَ ٱلْهِكُ فَد شَاعَ جِدًّا وَّكَانَت أبيناج الشُوعَيُّهُ تَخْدِمُ الْلِكَ. عِنْ ﴿ فَرَتْ بَنْنَا مَ إِسَاجِدَةً لِسَلِي قَالَ لَمَا الْلِكُ مَا شَأْ عُكِ. وي فَالَتْ لَهُ مَا سَبِي إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتُ بَالُبِ إِلَمْكَ لِأَمْنِكَ قَائِلًا إِنْ سُلْمِانَ أَبْكِ هُوَ يَمْكُ مِنْ بَعْدِي وَهُوَ يَجْلِسُ عَلَى عَرْشِي ﴿ إِلَّهُ ۚ وَٱلْآنَ هُوذَا أَدُونِيا قَدْ مَفْ وَأَنْتَ يَا سَيْدِي ٱلْمَانَ لَمْ تَعْلَمْ فِي لَيْهِ وَقَدْ ذَجَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْبَرِ وَٱلْسَنَاتِ وَٱلْفَرَ وَدَعَا جِيمَ بَنِي ٱلْكِكِ وَأَبِيَاكَادَ ٱلْكَامِنَ وَيُوآبَ وَبِيسَ ٱلْجَيْسِ وَأَمَّا سُلْهَانُ عَبْدُكَ ظُمُّ يَدْعُهُ . ﴾ ﴿ وَأَنْتَ يَا سَبِدِيَ ٱلْمِكَ فَإِنَّ غَيْونَ جَبِعٍ إِسْرَائِيلَ تَحْوَكَ حَتَّى تُعْلِمُهُمْ مَنْ عَلِينُ عَلَى عَرْشِ سَبِدِيَ ٱلْمِكِ مِنْ بَعْدِهِ . ﴿ لَيْنِي فَيْكُونُ إِذَا اصْطَحَمَ سَبْدِيَ ٱلْمِكُ مَمّ آ بَآنِيهِ أَنِّي أَنَا وَآنِنِي سُلْبَانَ نُحْسَبُ مُذْنِيَيْنِ. ﴿ وَفِياهِمِ تَكْكُلُمُ مَمَ ٱلْمِكِ إِذْ وَهَدَ نَا تَانَ الَّتِيعَ . عِنْ إِلَي فَأَخْرُوا ٱلْلِكَ وَقَالُوا لَهُ هُوذَا كَانَانُ ٱلَّتِي فَدَخَلَ إِلَى أَمَام ٱلْمَكِ وَسَعَدَ المَسْكِ وَرَجِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ . عَلَيْهِ وَقَالَ كَاكَانُ يَا سَيْدِي ٱلْمِكَ أَأْنَتَ قُلْتَ إِنّ أَدُونِياً عَلِكُ مِنْ بَعْدِي وَهُوَ يَجْلِسْ عَلَى عَرْشِي . ١٠٠٠ قَالُهُ قَدْ زُلَ ٱلْيُومَ وَذَبَحَ مِنَ ٱلْبَرْ وَٱلْمُسَتَاتِ وَٱلْنَهَمِ شَبًّا كَثِيرًا وَدَعَا جَبِعَ بَنِي ٱلْفِكِ وَرُوْسَا الْمَنْفِ وَأَبِيَّالَ ٱلْكَاهِنَ وَهُوَذَا هُمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَ بُونَ أَمَلَهُ وَيَعُولُونَ يَغِي ٱلْكِ أَدُونِيا . عَلَيْهِ وَأَمَّا أَنَا عَبْدُكَ وَصَادُوقُ الْكَاهِنُ وَبَنَايًا بْنُ لُو يَاحَاعَ وَسُلِّيانُ عَبْدُكَ ظُلْمَ يَدْعُنَا. عَلَيْ مِن قِبَلِ سَيْدِيَ ٱلْمَلِكِ كَانَ هٰذَا ٱلْأَمْرُ وَأَمْ أَتْلِمْ عَبْدَكَ مَنْ تَجَلِيلُ عَلَى عَرْشِ سَيْدِيَ ٱلْلِكِ مِنْ بَعْدِهِ . يَهِمُ إِلَيْ فَأَجَابَ ٱلْلِكُ دَاوُدُ وَقَالَ ٱدْعُوا لِي بَثْمَا مَ فَدَخَلَتْ إِلَى أَمَامٍ ٱلْمُكِ وَوَقَفَتَ بَيْنَ يَدَى ٱلْمُكِ . وَيُحْتَجُ فَلَفَ ٱلْمِكُ وَقَالَ حَيُّ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي خَلَّصَ تَفْسى مِنْ كُلُّ مَنِينَ عَيْنِينِ إِنَّى كَمَا حَلَفَ لَكِ بِالرَّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ وَقُلْتُ إِنَّ سُلْيَانَ أَبْنَكِ هُوَ يَمْلِكُ مِنْ بَعْدِي وَهُوَ يَجْلِيلُ مَكَانِي عَلَى عَرْشِي كَذَٰلِكَ أَفْتَلُ هُذَا ٱلْيَوْمَ. يَ إِينَ عَمَرُتُ بَنْمَامُ بِوَجْهِمَا إِلَى ٱلأَرْضِ لِلْمَلِثِ وَقَالَتَ لِيْتِي سَبِيتِي ٱلْمِكْ دَاوْدُ إلى ٱلأَبْدِ . عِنْ ﴿ وَقَالَ ٱلْكِكُ دَاوُدُ عَلَى صَادُوقَ ٱلْكَاهِنِ وَقَاتَانَ ٱلَّتِي وَبَالَا بْنِ لُو يَادَاعَ فَدخَلُوا إِلَى أَمَامِ ٱلْلِكِ . ﴿ إِنْ مُعَالَ لَمْمَ ٱلْمِكُ خُذُوا مَمْكُمْ عَبِيدَ سَيْدِكُمْ وَأَذْكُوا سُلْيَانَ · أَنِي عَلَى بَثْلِتِي وَٱزْلُوا بِهِ إِلَى جِيمُونَ ﴿ يَهِيمُ إِنَّ لِلْمُعَدُّهُ هُنَاكَ صَادُوقُ ٱلْكَاهِنَ وَقَاتَانُ النُّيُّ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ وَالْمَعْوا بَالْبُوق وَقُولُوا لِيَعْيَ ٱلْمِكْ سُلْيَانُ ١٠٤٤ وَأَصْعَدُوا وَرَآاهُ فَيْمِعُ وَيَجْلِسَ عَلَى عَرْشَى وَهُو يَبْكُ مُكَانِي فَإِنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَوْصَيْتُ أَنْ يَكُونَ فَا نِدًا عَلَى إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا. ﴿ وَهُوجِ لَأَجَابَ بَنَايَا بْنُ لِوِيادَاعَ ٱلْلِكَ وَقَالَ آمِينَ هُكُذَا فَلَيْقُل ٱلرَّبُّ إِنَّهُ سَبِّدِيَ ٱلْمِكِ عِنْ ﴿ وَكَمَا كَانَ ٱلرَّبُّ مَعْ سَبِّدِيَ ٱلْمِكِ فَلْكُنْ مَعَ سُلْمَانَ

أَيْمَا وَيَجْمَلُ عَرَشَهُ أَعْظَمَ مِنْ عَرْشِ سَيِديَ ٱلْمِلِي دَاوْدَ ، ﴿ يَنْهِلُوا فَعَزَلَ صَادُوقُ ٱلْكَاهِنُ وَثَاثَانُ ٱلَّتِي ُ وَبَنَايًا بْنُ يُويَادَاعَ وَٱلْجَلَّادُونَ وَٱلسُّمَاةُ وَأَذْكُبُوا سُلْمَيَانَ عَلَى شَلَةِ ٱلْمَلِكِ دَاوْدَ وَا تَطَلُّوا مِ إِلَى جِيمُونَ عِلَيْكِ وَأَخَذَ صَادُوقُ ٱلْكَامِنُ قَرْنَ ٱلدُّمْنِ مِنَ ٱلْجُآهَ وَمَعَ سُلَيْكَ فَهَنُوا بِالْبُوقِ وَتَادَى جَمِعُ الشَّنبِ لِنِي الْمِكْ سُلْيَانُ . عَيْنَا وَصَعِدَ كُلُّ ٱلشَّبِ وَرَّآهُ وَكَانَ ٱلشَّبُ يَرْفُونَ إِلَّسَايِ وَيَفْرَحُونَ فَرَحًا عَظِما حَتَّى تَصَدَّعَت ٱلْأَدْضُ مِنْ أَسْوَاتِهِمْ . عِلَيْهِ مُنْهِمَ أَدُونِياً وَجِيمْ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ ٱلْدِعُونِينَ وقَدْ فَرَغُوا مِنَ ٱلْأَحْمُلُ وَسَيْمُ يُوآبُ صَوْتَ ٱلْهِوْنَ فَقَالَ مَا هَٰذَا ٱلسَّوْتُ ٱلَّذِي تَضَطَّرِبُ مِنْهُ ٱلْمِدِيَّةُ . عِنْ ﴿ وَبَيِّنَا هُوَ يَكُلُّمُ إِذْ أَقْبَلَ لِمُعَانَانُ بَنْ أَبِيَاكَارَ ٱلْكَاهِن فَقَالَ لَهُ أَدُونِيًّا أَدْخُلْ قَائِكَ رَجُلُ بْلِّسِ وَأَنْتَ نَبْشِرُ بِلْخَيْرِ . ﴿ وَإِنَّا عَالَمُ اللَّهُ وَيْلًا يَلْ سَيْدُنَا ٱللَّكُ دَاوُدُ قَدْ مَلَّكَ سُلْيَانَ عِينَا اللَّهِ مَنْ مَلْدُونَ ٱلْكَاهِنَ وَمَا كَانَ ٱلنَّيُّ وَبَهَايًا مِنَ يُعِيَادَامَ وَٱلْجَلَادِينَ وَٱلسُّمَاةَ فَأَرْكَبُوهُ عَلَى بَشُلَّةِ ٱلْمَكِ وَمَسَخَهُ مَلَاوُونُ ٱلْكَاهِنَ وَآثَانُ ٱلَّتِي مَلِكًا فِي جِيلُونَ وَصَعِدُوا مِنْ لِمَاكَ فَرَحِينَ فَأَصْطَرَبَتِ ٱلْمُدِينَةُ وَهُذَا هُوَ ٱلصَّوْتُ ٱلَّذِي سَمِنْتُمْ . ١٢٢٤ وَقَدِ ٱسْنُوَى سُلْمَان عَلَى عَرْشُ ٱلْمُلِكِ ﷺ وَوَخَلَ عَبِيدُ ٱلْمُكِ لِيدْعُوا لِسَبِينَا ٱلْمُكِ دَاوْدَ وَقَالُوا لِيَجْسَلَ إِلَّهَكَ أَسْمَ سُلِّيانَ أَعْظَمَ مِن أَسِمِكَ وَعَرْشَهُ أَعْظَمَ مِنْ عَرْشِكَ فَسَجَدَ ٱلْمِكْ عَلَى سَريرهِ. كانته وَأَيْمَا هُكُذَا قَالَ الْمُبِينُ تَبَارَكُ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ الَّذِي رَزَقَني الْيُومَ مَنْ يَجُلس عَلَى عَرْشِي وَعَيْنَايَ تَنْظُرُانِ • ﷺ فَأَرْتَاع جَبِعْ مَدْعُوِي أَدُونِيًّا وَنَهْمُوا وَدَهُوا كُلُّ وَاحِدٍ فِي سَبِيلِهِ ﴿ ٢٠٠٤ وَأَمَّا أَدُونَا عَمَافَ مِنْ وَجِهِ سُلْبِانَ فَتَامَ وَٱنْطَلَقَ وَأَخَــذَ بِغُرُونِ ٱلْمَذَبَحِ . ﴿ يَكُنُّ فَأَخْبَرَ سُلِّيانَ وَقِيلَ لَهُ هُوذَا أَدُونِياً خَايْفٌ مِنَ ٱلْمَكِ سُلْمَانَ وَهُوَوَا قَدْ أَخَذَ بِقُرُونِ ٱلْمُذَبَعِ قَائِلًا لِيَجَلَفَ لِيَ ٱلْيُومَ ٱلْمُكُ سُلَيَّانَ أَنَّهُ لَا يَقُتُلُ عَبْدَهُ و بِٱلسَّيْفِ، عَلَيْهِ فَمَّالَ سُلْمِانَ إِنْ كَانَ مَا صَلاح فَلا تَسْفُطُ شَمْرَةُ مِنْهُ عَلَى الأَرْض وَأَمَّا إِنْ وُجِدَ بِهِ سُو ۚ فَإِنَّهُ غِوتُ ﴿ جِنْ إِلَى وَأَرْسَلَ ٱلْمُكُ سُلِّيانَ فَأَزَّلَهُ عَن ٱلمذيح فَأَقَى وَمَجَدَ لِلْمَلِكِ سُلْبُهِانَ فَقَالَ لَهُ سُلْبُهَانُ ٱ نُصَرِفُ إِلَى بَيْتِكَ

# ألفضل الثاني

وَيُهِ وَلَمَّا مَنَّا مَوْمُ وَقَامِ دَاوْدُ أَوْمَى سُلْلِنَ ٱبْنَهُ وَقَالَ مِنْ ﴿ أَكَا شُمْرِتُ فِي سَبِيلِ أَهِلِ ٱلْأَرْضِ كُلِّهِمْ فَتَصَدَّدُ وَكُنِ رَجُلًا · **يَعِيمُ إِ** وَٱحْفَظُ عَنُوطَاتِ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ وَٱسْكُنْ في طَرِيقه وَٱخْفَظْ رُسُومَهُ وَوَصَا مَاهُ وَأَحْكَامَهُ وَشَهَادَاتِهِ عَلَى مَا هُوَ مَكْتُوبُ في وَزاةٍ مُوسَى لِطُلِحَ فِي كُلُّ مَا تَسْلُ وَعَيْمًا قُوجُتَ ﴿ يَكُمْ لِكُنِّ يُمْثِقَ ٱلرُّبُّ كَلَامَ ٱلَّذِي تَكُلُّمَ بِهِ عَنِي قَائِلًا إِنْ حَنِظَ بُوكَ طَرِيقُهُمْ وَسَلَّكُوا أَمَامِي بِٱلْحَقِّ مِنْ كُلَّ فُلُوبِهِمْ وَكُلَّ نْغُوسِهِمْ لَا يَنْقَطُمُ لَكَ رَجُلُ عَنْ عَرْشَ إِسْرَائِسِـلَ. عِنْ عُمَّ إِنَّكَ تَسْلَمُ مَا صَنَعَ بِي لُوْآَبُ أَبِّنُ صَرُوبَةً مَا صَنَمَ بِرَ بِيسَى جُبُوشِ إِسْرَائِيلَ أَبْيِرَبْنِ نِيرِ وَعَلَسَا بْنِ يَازَ حَيْثُ قَتَلَهُمَا وَسَفَكَ دَمَ ٱلْحُرْبِ فِي ٱلسِّلْمِ وَجَعَلَ دَمَ ٱلْحُرْبُ فِي مِنْطَنَّتِهِ ٱلَّتِي عَلَى خُرْيُهِ وَفِي تَلْيُهِ الْمُتِينِ بِرِجْلِيهِ عِلَيْهِ فَالْسَنَمُ بِهِ بُمُتَعْنِي حِكْمَتِكَ وَلَا تَدَعُ شُيْتَ أُ تَتُولُ إِلَى ٱلْجَمِيمِ بِسَلَامَ . عَنْ وَأَمَّا بَنُو يَزَلَّايَ ٱلْجِلْمَادِيُّ فَأَصْنَمُ إِلَيْهِمْ رَهْمَةً وَلَيْكُونُوا مِنَ ٱلْأَحْكِانِ عَلَى مَا يُدَبِّكَ لِأَنَّهُم هَكُمَا أَفْلُوا عَلَى عِنْدَ هَرَبِي مِن وَجِهِ أَبْمَالُومَ أَحْيِكَ ، ﴿ يَهِمُ وَعِنْدَكَ يَتْمِي بُنْ جِيزًا مِنْ بَنِي بَنْكَامِينَ مِنْ يَخُودِم وَهُو ٱلَّذِي لَنَنَى لَنَهُ خَلِيفَ \* قِيمَ ٱلْطَقْتُ إِلَى تَعْزَيْمِ ثُمَّ ذُرَّلُ قِلَاتِي عِنْدَ ٱلْأَرْدُنِّ خَفْتُ لَهُ بِالرُّبِ إِنِّي لَا أَتُلُكَ بِالسُّنِدِ. وَيَعَدُ وَالْآنَ فَلَا تُرَلُّهُ فَإِنَّكَ رَجُلُ حَكَيمُ فَأَعْلَم كَتِّتَ تَعْنَعُ بِهِ وَأَثْرِلَ شَلِيتُهُ بِالدَّمِ إِلَى الْتَجِيمِ . عَنَيْعٌ ثُمُّ أَثْخَمَ وَاودُمَمَ آآبَاتِهِ وَدُفِنَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدُ . ٢٠١٤ وَكَانَ عَدَدُ ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي مَلَكَ فَيهَا دَاوُدُ عَلَى إِسْرَا يُلِلَ أُرْبَعِينَ سَتُهُ . مَلَكَ بِحَبْرُونَ سَيْعَ سِنِينَ وَ إِلْوَشَلِيمَ مَكَثُ ثَكُرُكًا وَتَلاَئِينَ سَنَةً • عِينِي وَجَلَسَ مُلْمَانُ عَلَى عَرْشِ دَاوُدُ أَيْهِ وَتَمَكَّنَ مَلَكُ لُهُ جِدًا . عَلَيْنِ وَجَآةَ أَدُونِياً أَنِنُ تَحْبِتَ إِلَ بْتُنَامِ أَمْ سُلْلِنَ قَالَتُ أَخْرِجِتْ قَالَ خَيْرِ بِينَ مُ قَالَ لِي إلَكِ كَلَمَهُ . قَالَتْ

قُلُ . ٢ وَإِلَّ مَثَالَ إِنَّكِ تَسْلَمِينَ أَنَّ ٱللَّكَ كَانَ لِي وَإِنَّى مَدَّ يَجِيعٌ يَنِي إِسْرَا فِيلَ أَبْسَادَهُمْ الْمُصِدَ مَلِكًا فَقُولَ ٱلْكُفُ لِأَنِي لِأَنَّهُ مِنْ فِبَلِ ٱلرَّبِ أَيِّعَ لَهُ ﴿ كَالْكُ وَٱلْآنَ أَنَا طَالِكُ مِنْكِ طَلِبَةً وَاحِدَةً فَلا زُدْتِي وَجِعِي . قَالَتْ لَهُ تَكُلُّم عَلَيْكٌ فَقَالَ لَمَا كَلِيمي سُلْيَانَ ٱلْمِكَ فَإِنَّهُ لَا يَرْدُ وَجَكِ أَنْ يُعْطِينِي أَمِيشَاجَ الشُّونِيُّبَّةَ زَوْجَةً . ﴿ وَإِنَّا فَقَالَتْ لَهُ بَنْشَامُ حَسَنُ أَنَا أَحَلِمُ ٱلْمُكَ فِي حَاجَكَ ، عَنْهَامُ وَدَخَلَتْ بَنْشَامُ عَلَى ٱلْمُكِ سُلْبَانَ لِتُكَلِّسَهُ فِي أَمْرِ أَدُونَا فَتَامَ ٱلْكِكُ لِأَسْتَفَالِمَا وَسَجَدَ لَمَا ثُمَّ جَلَسَ عَلَى عَرْشَهِ وَوَشَمَ عَرْشَا لِأُمَّ الْلِكِ غَلِسَتْ عَنْ يَهِنهِ يَحْتُهُ وَقَالَتْ إِنَّا أَسَأَلُكَ حَاجَةً وَاحدَةً مَنِيرةً لَا زُدُدُ وَجِعِي . فَقَالَ لَمَا الْمُكُ أَسْأَلِي يَا أُمْ فَإِنِي لَا أُرُدُ وَجَهَكِ . وي قَالَ شَعَلَى أَبِيسَاحُ ٱلشُّوعَيُّهُ لِأَدُونِيا أَحْبِكَ زَوْجَةً ﴿ ٢٠٠٠ مَأْجَابَ ٱلْمِكُ سُلْمِانُ وَقَالَ لِأُمِّهِ مَا بِالَّكِ تَطَلِّينَ لِأَدُونِياً أَبِيشَاحَ ٱلشُّونَيَّةَ ٱطْلَبِي لَهُ ٱلْلَّكَ لِأَنَّهُ أَخِي ٱلَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مِنِي لَهُ وَلِأَبِأَكَادُ ٱلْكَاهِنِ وَكُوآبَ أَنْنِ صَرُويَةً . ﴿ عَلَيْكِ وَحَلَفَ ٱلْمَاكُ سُلَيْمَانُ بألزَّبَ وَقَالَ هُكُذَا يَسْنُمُ أَنَذُ إِنِ وَهُكُذَا فَرِيدُ إِنَّ أَذُونِيًّا إِنَّا تَكُلُّمُ بِهٰذَا ٱلْكُلام لِكَآءَةِ تَفْسِهِ. ﴿ إِلَّهُ وَالْآنَ حَيَّ ٱلرُّبُّ ٱلَّذِي أَوَّ فِي وَأَجْلَسَنِي عَلَى عَرْشِ دَاوُدَ أَبِي وَنَنِي لِي بَيتًا كَا قَالَ إِنَّهُ فِي هَذَا ٱلْيَوْمِ لِعُمْلَ أَدُونِيًّا . ﴿ وَأَرْسَلَ ٱلْمِكْ سُلْمِانُ عَلَى بِدِ جَايَا بن يُوادَاعَ فَطَسُ بِهِ فَاتَ. ١٤٢٤ وَأَمَا أَبِيا كَارُ ٱلْكَاهِنُ فَتَالَ لَهُ ٱلْكُ ٱنْصَرِفُ إِلَى مَنكُوتَ إِلَى خُولِكَ فَإِنْكَ رَجُلُ مُسْخَعَلُ الْمُوتِ لَكِنِي لَسْتُ أَفْتُكَ فِي هُمَا ٱلْيُومِ لِأَنْكَ خَلْتَ كَانُوتَ الرَّبِ الْإِلَهِ بَيْنَ يَدَيْ دَاوْدَ أَبِي وَعَالَيْتَ كُلُّ مَا عَانَاهُ أَبِي . عَنْ فَي وَعَزَلَ سُلْمِانُ أَيَا لَا عَنْ صَحَمَاتُهُ ٱلرِّبَ لِنَّمُ ٱلْمُولُ ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلرَّبُّ فِي بَيْتِ عَالِيَ فِي شياكُوه كان وغَى الْمَبْرُ إِلَى يُوآبَ وَكَانَ يُوآبُ قَدْ تَخَرَّبَ لِأَدُونِيَّا وَلَمْ يَخَرُّبْ لِسُلْمِانَ فَهَرَبَ يُوآبُ إِلَى حَبَّا الرَّبِ وَأَخَذَ بِعُرُونَ المُذَبِعِ . عَنْ فَبُلُمُ الْمُكْ سُلْبَانُ أَنَّ يُوآبَ قَدْ هَرَبَ إِلَى خَبَّا الرَّبَ وَأَنَّهُ بَجَانِي ٱلْمُذَّبِحِ فَأَرْسَلَ سُلْيَانٌ بَالِياشَ فِي إِدَاعَ وَقَالَ السَلَاقُ وَأَبْطُنُ بِهِ . ﴿ يَعِيْكُ فَدَخَلَ بَنَاكَا خَبَّا ۚ أَرَّتِ وَقَالَ لَهُ هَكَذَا يَفُولُ ٱلَّذِكِ أَخْرُجُ . فَثَالَ كَلَّا وَلَكِنْ هٰهَا أَمُوتُ . فَرَدَّ بَايَا الْجُوابَ عَلَى الْمُكِ قَالِلًا هَكَذَا تَكُلُّمَ لُوآبُ وَهُكُمَّا أَجَابِني . عَلَيْنَ مَثَالَ لَهُ ٱللَّكُ أَفْعَلَ كَمَّا قَال وَأَنْكُن بِهِ وَأَدْفِنهُ وَأَصْرِفَ عَنى وَعَن بَيْتِ أَيِ ٱلْدُمُ الرِّكُ الَّذِي سَفُكُمْ لِوْآبُ ١٤٠٤ وَلَيْرُدُدِ ٱلرُّبُّ دَمِهُ عَلَى رَأْسِهِ لِأَنَّهُ بَطَسَ رِّ خَلِيْنِ بُرِينِيْنِ خَيْرِ مِنْ لَهُ وَقَلَهُمَا بِالسَّيْفِ عَلَى غَيْرِ عِلْمِر مِنْ دَاوْدَ أَبِي وَهُمَا أَبْيِرُ ثُنُ نِيرِ رَيْسَ جَيْشِ إِسْرَا لِيلَ وَعَمَاسًا ثُنُ يَاتَرَ رَيْسَ جَيْشِ يَهُوْذَا. عِنْ عَلَيْرَتَدُّ دِمَا وَهُمَا عَلَي وَأَسِ يُوَآبَ وَعَلَى رُوْوسِ فَرْبَتِهِ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَأَمَّا وَاوْدَ فَإِذْرَبَّتِهِ وَبَيْتِهِ وَعَرْشِهِ سَلامُ إِلَى ٱلْأَبَدِ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِ . ١٠٠ مَنْ عَصَمَدَ بَنَامَا مِنْ لِمُ مِادَاعَ وَبَطْشَ بِهِ وَقَتَلَهُ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهِ فِي ٱلْبَرَيُّهِ . ﴿ وَأَمَّامَ ٱلْكُ بَامًا مَنْ فِو يَادَاعَ مَكَانَهُ عَلَى ٱلْجَيْسِ وَأَمَّامَ صَادُوقَ ٱلْكَاهِن مُكَانَ أَيَا كَادَ ، ٢١٦٤ مُمُ أَرْسَلَ ٱلمِكُ فَأَسْتَدَى شِعْبِي وَقَالَ لَهُ أَبْنِ لَكَ بَيْنَا فِي أُودَشَلِعَ وَأَقِمْ هُنَاكَ وَلَا غَوْرُجْ مِنْ ثُمَّ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ. ﴿ وَأَعْلَمُ أَنُّكَ يَوْمَ تُخْرُجُ وَتَجُوزُ وَادِي مَدُدُونَ تُمُوتُ مَوْنًا وَيُكُونُ مَمْكَ عَلَى رَأْسكَ . عَلَيْ فَمَّالَ شِمْى لِمُمَكِّ حَسَنٌ مَا ظُتَ إِنَّهُ كُمَّا تَكُلَّمَ سَيِدِي ٱلْمُكَ يَفْسُلُ عَبْدُكَ . وَأَمَّامَ شِنْسِي أُور شَلْيمَ أَيَّاما كثيرة . وَكُنُّ وَأَنْفُنَ بَلِدَ غَامِ كَلَاثِ سِنِينَ أَنْ هَرَبَ عَبْدَانِ لِشِمْنَى إِلَى آكِيشَ بْنِ مَعْمَدة مَكِ جَتُّ . فَأَخِرَ شِمْنِي وَقِيلَ لَهُ هُوَةًا عَبْدَاكَ فِي جَتُّ . ﴿ يَهُمُ كَامَا مِشْنِي وَشَدُّ حِلَوْهُ وَٱلْطَلَقَ إِلَى جَتَّ إِلَى آكِيشَ فِي طَلَبِ عَبْدَيْهِ وَذَهَبَ شِمْي وَأَتَّى بِسُدْنِهِ مِنْ جَتُّ . عَلَيْهِ فَأَخْبِرَ سُلْمَانُ أَنَّ شِمْنِي قَدْ خَرَجَ مِنْ أُورَشَسِلِيمَ إِلَى جَتَّ وَعَلاّ . كَيْنِيْ فَأَرْسَلَ الْمَكِ وَدَعَا شِمْنِي وَقَالَ أَلَمْ أَكُنَّ قَدِ اسْخَلَقْتُكَ بَارَابٍ وَأَشْهَدْتُ طَلِكَ قَائِلًا إِنَّكَ فِي يَوْمٍ تَخْرُجُ وَتَذْهَبُ إِلَى هُسَا وَهُنَاكَ فَأَطَمُ أَنَّكَ تَمُونُ مَوْثًا فَعُلْتَ لِي حَسَنُ مَا قُلْتَ قَدْ سَمِنْتُ . عِنْهِ فَلِمَاذَا لَمْ تَحْفَظْ حَلفَ ٱللَّهِ وَٱلْأَمْرَ الَّذِي أَمْرَ ثُكَ بِهِ . وَهِي مُمَّ قَالَ ٱلْمِكُ لِيَعْمَى إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ كُلَّ ٱلشَّرَ ٱلَّذِي قَلْبُ مَادفُ بِهِ عِمَّا مَنْتَهُ بِنَاوُدُ أَبِي فَرَدُ الرَّبُ شَرَّكَ عَلَى دَأْسِكَ . عَيْدٍ فَأَمَّا سُلْيَانُ الْمُك فَأَبِلَكُ

وَعَرْشُ دَاوُدُ ثَابِتُ أَمَامَ الرَّبِ إِلَى الْأَبَدِ : ﴿ عَلَيْهِ وَأَمَرَ الْلِكُ بَايَانِ فَوَادَاعَ فَخ وَبَطَشَ بِهِ فَاكَ

#### ألفضل الثالث

كَلِيْكِ وَأَسْتَمْرُ ٱلْكُنَّ فِي يَدِسُلْيَانَ. وَصَاهَمْ سُلْيَانَ فِرْعُونَ مَلِكَ مِصْرَ وَرَوَجَ ٱبْنَةَ فِرْعَوْنَ وَأَتَى بِهَا إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدُ حَتَّى أَتَمَّ بِنَآءَ بَيْسِهِ وَبَيْتِ ٱلرَّبِ وَسُودِ أُودَشَلِيمَ ٱلْحَيِطِ بِهَا . ٢٢٤ وَأَمَّا ٱلشَّبُ فَكَانُوا يُغَرِّبُونَ ذَاَلِيْحُمْ عَلَى ٱلْمُشَادِفِ لِأَنَّهُ لَمَ يكُنُ فَدُ لَنِي َ بَيْتُ لِأَنْبِرِ ٱلرَّبِ إِلَى يَكَ ٱلْأَيَّامِ . كَالْكُلُ وَأَحَبُ سُلْمِكُ ٱلرَّبَ سَالِكُما عَلَى لْنَن دَاوْدَ أَيِهِ وَلَٰكِتُ مُكَانَ يَذْبَحُ وَيُعَثِّرُ عَلَى ٱلْمُثَادِفِ . عِينَ وَأَنْطَلَقَ ٱلْمِكُ إِلَ جِبْوَنَ لِيَذَبُحَ هُنَاكَ لِأَنَّهَا هِيَ ٱلْمُثْرَفُ ٱلْأَعْظُمُ وَأَصْمَدَ سُلِّهَانُ أَ أَمْنَ عُزَفَةٍ عَلَى ذَلِكَ ٱلْمَدْيَمِ . يُحِينُهُ وَفِي جِينُونَ ثَمَلُ الرُّبِّ لِللَّهِانَ فِي ٱلْحَلَّمَ لَلَّا وَقَالَ افَذَ ٱطْلُ مَا أُعْطِيكَ . ويعي فَال سُلْيان قَدْ صَنْتَ إِلَى عَبْدِكَ دَاوْدُ أَبِي رَحْمٌ عَظِيمة بحسَب سُلُوكِهِ بَيْنَ يَدَيْكَ بَحَقَ وَرَ وَاسْتَنَامَةِ عَلْبِ صَلَكَ وَخِطْتَ لَهُ يَكُ ٱلرَّحْمَةَ ٱلْعَظِيمَـةَ وَرَزَقُكُ أَبَّنَا يَجُلُنُ عَلَيْ عَرْسُهِ كَأَهُوَ ٱلْيَوْمَ . ﴿ يَكِيرٌ وَٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَى أَتَ مَلَّكْتَ عَبْدَكَ مُكَانَ دَاوْدَ إِي وَأَنَا غُلَامٌ صَغِيرُ ٱلسِّنَ لِلَا أَعْرِفُ أَنْ أَخْرُجَ وَأَدْخُلَ ﴿ يَعْدُكُ فِيهَا بَيْنَ شَمْلِكَ ٱلَّذِي ٱخْتَرَتُهُ شَمْبٍ عَظِيمٍ لَايْجُعْمَى وَلَا لِمَذَّ لِكَفْرَتِهِ. وَيُهِ فَهَبْ عَبْدَكَ قَابًا فَهِما يَعِكُمُ بَيْنَ شَمْكِ وَيُعِيزَ بَيْنَ أَخْيَرِ وَالشَّرِّ لِأَنْهُ مَنْ يَعْدِدُ أَنْ يَعَكُمُ بَيْنَ شَمْبِكَ هَذَا ٱلْكَثِيرِ ﴿ يَعِينِهِ عَسَنَ ٱلْكَلَامُ فِي عَنِى ٱلرَّبَ لِأَنَّ سُلْيَانَ سَأَلَ لَهُذَا ٱلْأَمْرَ عِلِيعٍ قَالَ لَهُ أَهُمُ عِالَّكَ سَأَلَتَ لَمَذَا ٱلْأَمْرَ وَلَمْ تَسَلَ لَكَ أَيَّامَا كَثِيرَةً وَلَا سَأَلَت لِنَفِيكَ ٱلْنَنَى وَلَمْ تَطَلَّبُ نُفُوسَ أَمْدَآيَكَ بَلِ سَأَلَتَ لِنَفْسِكَ غَيرًا لِتَعْهُ ٱلْمُكُمُ عِلَيْنِ فَهِ آلَا قَدْ فَمَلْتُ بَعَسِ كَلامِكَ . هَا لَذَا قَدْ أَعْلَيْكَ قَلَا حَكِينًا خَهَا حَتَّى إِنَّهُ لَمَ يَكُنْ قَبْلَكَ مِنْكُ وَلَا يَفُومُ بَعْدَكَ ظَيْرِكَ . عَيْنِي وَأَيْنَا مَا لَمَ تَسَلُهُ قَدْ أَعْطَيْكَ إِنَّاهُ ٱلنَّنَى وَٱلْجَدَ حَتَّى إِنَّهُ لَا يَكُونَ رَجْلُ مِنْكَ فِي ٱلْلُوكِ كُلُّ أَيَّامك . ﴿ وَإِنْ أَنْتَ سَلَّكُتَ فِي طَرِيقٍ خَافِظًا رَسُومِي وَوَصَالِايَ كَمَا سَلَكَ دَاوْدُ أَلِوكَ أَطِيلُ أَيْمَكَ . ﴿ إِنَّ كُلَّ مُنْتَقَظَ سُلْيَانُ فَإِذَا هُوَ خُلْمٌ . فَكِنَّة إِلَى أُورَشَابِمَ وَوقَف أَمَامَ تَأْبُوتِ عَبْدِ ٱلرُّبْ وَأَصْمَدُ نُحْرَقَاتٍ وَقَرَّبَ ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ وَعَبَلَ مَأَذَبَةٌ عَلَيمٍ عَبِيدِهِ . والإحنان بالله أمرأ ثان بَنان وَوَقَفَنَا بَيْن يَدَيه وَالله وَالله إلى الما إِنَّ إِلَيْهِ إِنِّي وَهَٰذِهِ ٱلْمُرْأَةُ مُقِينَكَانِ فِي بَيْتِ وَاحِدٍ فَوَلَاتْ أَنَا فِي ٱلْيُتِ كَلْمُ وَفِي ثَالِبُ يَوْم مِنْ وَلَادَق وَأَدَتْ هَٰذِهِ ٱلْرِأَةُ أَيْسًا وَكُمَّامَهَا وَلَيْسَ مَنَا غَريب فِ ٱلْيُتِ عَيْرَا خُن كُلَتِهَا فِ ٱلْيُتِ . يَكُن اللهُ اللهُ عَن مَا اللَّهُ فِي ٱللَّهُ لِللَّهُ أَصْطَجِمَتْ عَلْيه عِنْهِ فَمَامَتْ عِنْدَ نِصْفِ ٱلْمَيْلِ فَأَخَذَتِ ٱلْبِي مِنْ جَانِي وَكَانَتْ أَمْنُكَ رَاقِدَة وَجَمَلَتِ أَبْنِي فِي حَضْنَهَا وَأَبْنِهَا ٱلْمِتَ حَمَلَتُهُ فِي حَضْنِي ﴿ ١٤٤٤ فَلَمَّا قُتْ بْالْفَدَاةِ لِأَرْضِمَ ٱبْنِي إِذَا هُوَمَيْتْ فَفَرَّسْتُ فِيهِ فِي الشَّبَاحُ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بَانِيَ ٱلَّذِي وَلَدَتُ ۗ . ﴿ يَهُمُ فَالَتِ ٱلْمَاأَةُ ٱلْأَخْرَى كَلَّا بَلِ ٱلْحَيْ هُوَ ٱبْنِي وَٱلْبَتْ أَنْكُ . فَقَالَتْ يَلْتُ لَا بَلِ ٱلْبَكِ ٱلْمِيْتُ وَٱلْبِنِي ٱلْمَيْ وَكَانَنَا تَكُلُّمَانَ بَيْنَ يَدِّي ٱلْمِكِ. ﴿ يَهِمُ مُثَالَ الْهِنَ هُمَدِهُ تَقُولُ هُمَنَا آنِنِيَ الْمَيِّ الْبَكِ الْمِنْ وَقِكَ تَقُولُ لَا بَلَ إَنَكِ الْمِنْ وَآنِنِي الْمَنِّى \* عِنْ عَمَّالُ الْمِنْ عَلَيْ إِسْنِفِ فَأَوَّا إِسْنِفِ إِلَّى أَمَامِ الْمُلِيْن جير مَنَالُ ٱلْمِكُ ٱشطرُ وا الصِّي الْحَي شَطرَ أَنِ وَادْفُوا شَطرًا إِلَى الْوَاحِدَةِ وَسُطرًا إِلَى الْأَخْرَى . ١٤٠٤ فَكُلُّتِ الْمِكَ الْمُرَاةُ أَلِي ٱنْهَا ٱلْحَيْ لِأَنَّ أَحْنَاهُمَا ٱضطرَمَت عَلَى ٱنبِهَا وَقَالَتْ إِنَّ بَا سَبِدِي أَعْطُوهَا ٱلصَّبِيُّ حَيًّا وَلَا تَقْتُلُوهُ ۚ فَيَّالَتِ ٱلْأَمْرَى مَلْ لَا نَكُونَ لِي وَلَا لَكِ أَشْطُرُوهُ . عِنْ إِنَّ فَأَجَابَ ٱلْمَكُ وَقَالَ أَدْفَعُوا أَلْسَى ٱلْحَيْ إِلَى هْنِهُ وَلَا تَقْتُلُوهُ لِأَنْهَا أَمَّهُ . ﴿ يَعِيْهِ فَمَنِيمٌ جَبِعُ إِسْرَائِيلَ بِالْفَضَّآةِ الَّذِي قَضَاهُ ٱلْمِكْ فَمَالُوا وَجْهَ ٱلْلِكِ لِأَنَّهُمْ رَأُوا حِكْمَةَ ٱللَّهِ فِيهِ فِي إِحْرَاهَ ٱلْحُكُمْرِ

# ألْفَصَلُ الرَّابِعُ

﴿ يَكُونَ ٱلَّهِكُ شُلْبَانُ مَالِكًا عَلَى جَمِيعٍ إِسْرَائِيلَ ﴿ ١٤ وَهُولَآ مُمْ ٱلزُّوسَآ ا أَلْذِينَ لَهُ . عَزِرْيَا بْنُ مَادُوقَ ٱلْكَاهِن عَيْنِي وَٱلْجُورَفُ وَأَحِياً أَبَّا شَيْفًا حَاتَكِن وَيُصَافَاطُ بْنُ أَحِلُودَ مُعَفِلُ عِنْهِ وَبَنَا إِنْ يُوبَادَاعَ عَلَى الْجَيْسُ وَصَادُوقُ وَأَسِاكُارُ كَلِمِنَانِ عِنْهِ ۚ وَعَزَرًا بْنُ مَاكَانَ عَلَى ٱلْوَكُلا ۚ وَزَالُودُ بْنُ مَاكَانَ كَاهِنُ وَخَلِيلُ ٱلْمكِ كلية وأجيفاد قَيْمُ الْينتِ وَأَدُونِيرَامُ مَنْ عَبْدًا عَلَى الْمُزَاجِ وَ يَنْهُ وَكَانَ لِللَّهِانَ اثْنَا عَمْرَ وَكِلاعَلَى جَمِع إِسْرَائِيلَ وَكَانُوا يَعَارُونَ الْمَلِكِ وَبَيْتِهِ كَانَ عَلَى كُلْ وَاحِدِ أَنْ يَعْكَرَ نَهْرًا مِنَ السُّنَةِ . ﴿ يَهِيْهِ وَهُذِهُ أَسَا وَهُمْ . أَنْ خُودٍ فِي جَبَلِ أَفْرَائِمَ . ﴿ يَهُ وَأَبْنُ وَاقْرَ فِي مَاقَصَ وَشَعْلِيمَ وَبَيْتَ مَعْسَ وَأَيْلُونَ وَبَيْتَ حَامَانَ . عَلَيْ وَأَنْ حَاسَدَ فِي أَرْبُوتَ . وَكَانَتَ لَهُ سُوكُو وَكُلُّ أَرْضَ حَلَقَ . ﴿ يَهِمُ وَأَنْنُ أَبِينَاذَابَ فِي بُعْمَةِ دُورَ . وَكَانَتْ طَافَتُ بِلْتُ سُلِّيانَ زَوْجَةً لَهُ . ١٤٢٤ وَبَنَا بْنُ أَحِيْوة فِي تَسَالَ وَعَبِدُّو وَكُلّ بَيْتَ شَانَ أَلِّي عِنْدَ صَرَ كَانَ تَحْتَ يِزْدَعِلَ مِنْ بَيْتَ شَانَ إِلَى آ بَلَ عُولَةَ إِلَى مَا وَدَأَة يْمُمَامَ . ١٤ إِنْ جَالَا فِي وَالْمُوتَ جِلْمَادَ ، وَلَهُ مَزَادِعُ إِنْ يَنْ مَفْتَى أَلْتِي فِي جِلْمَادَ وَبُفْمَةُ أَرْجُوبَ ٱلِّتِي فِي لِمُشَانَ سِنُونَ مَدِينَةٌ كَبِرَةٌ فَاتَ أَسْوَادِ وَمَفَا لِينَ مِن مُحَاسِ. ﴿ إِنَّ عِنْ اللَّهِ مِنْ عِنْوَ فِي تَخَالِمُ ، عَلَيْهِ وَأَحِيَاعُصُ فِي نَفَالَيَ . وَهَذَا أَيْمَا زَوْجَ بَسْحَةً بِلْتَ سُلْيَانَ . ﴿ إِنْ إِنْ إِنْ أَنْ خُوشَلِيَ فِي أَشِيرَ وَبَلُوتَ . ﴿ وَيُوشَاكِطُ أَنْ فَارْوحَ فِي يَشَاكُرَ . جِينِهِ وَشَغِي بْنُ إِيلا فِي بَلْيَامِينَ عِينَةٍ وَجَادُ نُنْ أُودِي فِي أَرْضَ جِلْكَادَ أَرْضِ سِخُونَ مَلِكِ ٱلْأُمُورِيينَ وَعُوجٍ مَلِكِ بَاشَانَ وَهُوَ ٱلْوَكِيلُ الْوَاحِدُ فِي ٱلْأَرْضِ . عِنْهِمْ وَحَمَانَ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلَ كَيْرِينَ مِثْلَ ٱلرَّمْلِ ٱلَّذِي عِنْدَ أَنْهُرِ فِي ٱلْكُثْرُةِ وَإِنْكُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَفْرَخُونَ • عَنْ ﴿ وَكَانَ سُلْيَانُ مُسْلَطَا عَل جَيِمِ ٱلْمَالِكِ مِنَ ٱلنَّدِ إِلَى أَدْضَ طَلْسُطِينَ وَإِلَى تُخْمَ مِصْرَ تَحْسُلُونَ إِلَى سُلْيَانَ ٱلْهَمَايَا خَاصَبِنَ لَهُ كُلُّ أَيَّامِ حَيَاتِهِ . عِينِهِ وَكَانَ طَلَمُ سُلْيَانَ فِي كُلَّ قِوْمٍ تَلاَيْنَ كُوًّا مِنَ ٱلسَّمِيذِ وَسِيْنِنَ كُرَّامِنَ ٱلدَّقِيقِ ١٤٠٠ وَعَفَرَةً ثيرَانَ مُسْمَنَّةٍ وَعِشْرِينَ وْزَا مِنَ ٱلْمُرْعَى وَمِنَّ مِنَ الشَّاءَ هُذَا غَيْرَ الْأَيَا لِل وَالطِّلَّةِ وَالْيَصْدِرُ وَسَهَانِ الطُّيْرِ. عَلَيْ لِأَنَّهُ كَانَ مُشَلِطًا عَلَى جَمِيرِ عِبْرِ ٱلْمُهْرِ مِنْ يَفْسَاحَ إِلَى عَزَّةً عَلَى جَمِيعٍ مُلُوكِ عِبْرِ ٱلنَّهِ . وَكَانَ مَبْتَهُ وَبَيْنَ جَمِعٍ مَنْ يَلِهِ سَلَّمُ مِنْ كُلِّ حِنَةٍ . عَنْ الْحَامَ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلُ مُطَيَئِينَ كُلُّ واحِد تَعْتَ جَنْتِهِ وَبَيْتِهِ مِنْ دَانَ إِلَى بِلرَ سَبِمَ كُلُّ أَيَّامٍ سُلْيَانَ . ١١٠ وَكَانَ لِلْلْبَانَ أَرْبَلُونَ أَلْفَ مِذْوَدٍ لِخَيْلِ مَرَاكِيهِ وَاتْنَاعَمْرَ أَلْفَ قَادِسٍ . ﴿ وَكَانَ هُولَا ، الْوَكَلا ۚ يَتَادُونَ إِلَمْ لِكِ سُلَهَانَ وَلِجُسِمِ ٱلَّذِينَ يَعْضُرُونَ مَا نِدَةً ٱلْكِ سُلْيَانَ كُلُّ وَاسِدٍ فِي سُهْرِهِ وَأَمْ مِكُونُوا يَتُرَاكُونَ عَوَزًا لِشَيْءٍ . ﴿ مُنْ إِلَّهُ وَكَانُوا يَجْسُونَ ٱلشَّعِيرَ وَٱلنَّبُنَ لِخُيْلٍ وَٱلْغَيْنِ إِلَى ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي يَكُونُ فِيبِ لِللَّبِانَ كَمَا يُؤْمَرُونَ • عَلَيْكِمْ وَآفَ ٱلْحَدُ سُلْمَانَ حَكَمَةُ وَفَهُمَا ذَكِيَّ جِدًّا وَسَعَةَ صَدْدَكَا لُرَّمُلِ الَّذِي عَلَى شَامِلِي ٱلْغِرِ عِيدُ كَا فَتَكُ مَكْمَةُ سُلْيَانَ مَكْمَةَ جَمِعِ أَهُلِ ٱلْمُشْرَقِ وَكُلُّ مِكْمَةٍ مِصْرَ ﴿ وَإِلَى الْمُكُمُّ مِنْ جِمِع ٱلنَّاسِ مِنْ أَيْمَانَ ٱلْأَزْرَاحِيِّ وَهَيْمَانَ وَكُلُّكُولَ وَدَرْدَاعَ بَنِي مَاحُولَ وَشَاعَ أَشْحُهُ بَيْنَ جَمِ ٱلْأَمْمِ فِي كُلِّ وَجُو ، يُؤَكِّرُ وقَالَ ثَلائَةً ٱلْآنِي مَثَلُ وَكَانَتُ أَتَاشِيدُهُ أَفْمًا وَخْسَ أَنَاشِيدٌ . ﴿ وَتَكَلُّمُ فِي النُّجَرِ مِنَ الْأَدْزِ الَّذِي عَلَى لُنَانَ إِلَى الزُّوفَ الَّتي تَخْرُجُ فِي ٱلْحَابِطِ وَتَكُلُّمْ فِي ٱلْبَائِمِ وَٱلطَّيْرِ وَٱلزُّحَافَاتِ وَٱلنَّعَكِ . عَلَيْكَ وَكَالَ يُرْحَلُ إِلَى سُلْيَانَ مِن جِمِيعِ ٱلصُّمُوبِ لِسَلَّعِ حِكْمَتِهِ وَمِن جِمِيمٍ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ تينوا بخكت

#### ألفضك آلخامس

عَنْ وَأَرْسَلَ حِرَامُ مَلِكَ صُورَ عَبِيدُهُ إِلَى سُلْبَانَ لِأَنْهُ سَجَ أَنْهُ قَدْ صَبِحَ مَلِكًا شَكَان أَبِسهِ إِذْ كَانَ حِرَامُ أَمْ يَوْلَ مُجَالِقًا وَوَسُكُلُ أَنْهِمِهِ عَنْهِجَ فَأَرْسَلَ سُلِيلُ إِلَّا حِرَامُ

يَقُولُ عِنْ عَلَيْ مَا مُنْ مَا وَدُودُ أَبِي لَمْ يَقُدِدُ أَنْ يَبْنِي بَيَّا لِأَسْمِ ٱلرَّبِ إِلَيْهِ بسَبِ ٱلْمُرُوبِ ٱلِّنِي أَحَاطَتْ بِهِ حَتَّى جَعَلَهُمُ ٱلرُّبُّ ثَمَتَ أَخَامِص قَدَمُنِهِ . عَيْنِ وَٱلْآنَ مَّدُ أَدَاحِني أَرْبُ إِلَى مِن كُلِّ الْجِلْتِ فَلَيْسَ مِنْ فَايْنِ وَلَاحَادِيَّةِ شَرَ عِيدٍ وَهَا مَلَا قَدْ فَوَيْتُ أَنْ أَيْنِي بَيْفَ لِأَسْمِ الرَّبِ إِلَى كَا كَلَّمَ الرُّبُّ وَاوْدَ أَبِي فَا ثِلًا إِنَّ أَبَكَ لَقِي أَتِفُ مُتَكَانَكَ عَلَى مَرْشِكَ هُوَ يَنِي بَيَالِأَسَى . عَنْهُ وَالْآنَ فَرْ إِنْ يُصْلَمَ لِي أَوْدُ مِنْ لَبْنَانَ وَعَبِدِي يَكُونُونَ مَعَ عَبِدِكَ وَأَخْرَةَ عَبِدِكَ أَوْدِيهَا إِلَيْكَ بَحَسَبِ وَبِي مَا زَّمُمُ لِأَنْكَ تَلَمُ أَنَ لَيْسَ فِينَامَنَ يَمُوفَ بِعُطِمِ الْخَصْبِ مِثْلَ الصَّبْدُونِينَ . عَنْهُ مَعْ مِعِرَامُ كَلَامُ سُلَيْانَ فَر مَ فَرَحًا عَلِيًّا وَقَالَ مُارَكُ ٱلْيُومَ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي وَزَقَ دَاوُدُ أَيْنَا حَكِينًا عَلَى هُذَا الشَّفِ ٱلْكَثِيرِ ، يُنامِجُ وَأَدْسَلَ حِيرًامُ إِلَى سُلْيَانَ وَقَالَ ظَهُ فَهِنتُ مَا أَدْمَلتَ بِهِ إِلَى وَأَمَّا أَيْمَ كُلُّ مَرْضَائِكَ فِي خَنْبِ ٱلْأَدْذِ وَخَنْبِ السُّرُوِ. \$25 وَعَبِدِي يُنْزِلُونَ ذَلِكَ مِنْ لُبْنَانَ إِلَى ٱلْجَرِ فَأَجْمَــُهُ أَطْوَافًا فِي أَلْجَرُ إِلَى ٱلْمُؤْمِدُ ٱلَّذِي أُنْسَدِي لِي وَأَطْرَحُهُ هُنَاكَ فَتَأْخُذُهُ وَأَنْتُ ثُيِّمٌ مَرْضَانِي بإعْطَآكِكَ طَكُمَا لَيْتِي . فَيَنِي أَكُمَانَ حِرَامُ يَبَتْ إِلَى سُلْبِانَ بِخَشِبِ ٱلْأَذَذِ وَخَشَبِ ٱلسُّرُو عَلَى حَسَبِ مَا أَوْادَ . عِلَيْهِ وَأَدَّى سُلْيَانُ إِلَى حِيرًامَ عِصْرِينَ أَلْفَ كُو مِنَ الْخِنطةِ طَلَامًا لِيُّتِهِ وَعَفْرِينَ أَلْفَ كُو مِنْ زَيْتِ الرَّضِّ . وَكَانَ سُلْيَانُ بُسلِي لِلِيزَامَ مِثَلَ ذَلِكَ فِي مُخُلَ سَنْدَةِ . ١١٤ وَأَنَّى ٱلرَّبُّ سَلْهَانَ ٱلْحَدُمَةَ كَا كُلُّمَهُ . وَكَانَتُ بَيْنَ جِيرَامَ وَسُلْيِلَ مُسَالَةٌ وَصَلْمًا يَعُلِهُمَا عَهُدَا ، عَنْ إِلَيْ وَسَخْرَ ٱلْمِكُ سُلْبُانُ مِنْ كُلْ إِسْرَا يُعِلَ وَكَانَ ٱلْسَخَّرُونَ كَلاَيْنَ أَلْفَ رَجُلٍ . عَلَيْكِمْ وَكَانَ يُرْسِلْ مِنْهُمْ إِلَى لُبَكَنَ عَمْرَةً آلَافِ فِي ٱلنَّبْرِ مُنَاوَّةً فَبِكُونُونَ فِي لُبَانَ نَشِرًا وَفِي لِيونِهِمْ شَهْرَ نَنِ. وَكَانَ أَدُونِيرَامُ فَيَما عَلَى ٱلمُنْخُرُ . عِنْهِ وَكَانَ لِللَّهِانَ سَبِنُونَ أَلْفَ رَجُّلَ يَصْلُونَ ٱلْأَنْفَالَ وَتَمَانُونَ أَفْمَا يَعْلُونَ فِي ٱلْجَيْلِ عِلَيْنِ مَا عَدَا ٱلرُّوسَاءُ وَكُلاءً كُلْإِنَ ٱلْمَائِسِينَ عَلَى ٱلْأَعْال وَهُمْ كَلَاثُهُ آلَافٍ وَكَلَاثُ مِنْهُ كِأْمُرُونَ عَلَى ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ بَسِنُونَ ٱلْمَسَلَ. ١٤٠٤ وَأَمَرَ ٱلْمِكَ أَنْ يَمْلَنُوا حِبَادَةً حَسَيرَةً حِبَارَةً غَيْنَةً لِأَسِس ٱلْيَتِ بِٱلْحَسَارَةِ ٱلْخُوتَةِ . عَنْهُمْ أَخْمَا كَبَالُوهُ سُلْهَانَ وَبَأَلُوهُ حِيرًامُ وَالْجِلِيُّونَ وَهَالُوا ٱلْأَخْمَابَ وَالْجِسَادَة

#### الفصل السادس

﴿ وَكُلَّ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلْأَدْمَعِ مِنَّةً وَٱلنَّانِينَ لِخُرُوجِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن أَرْضِ مِصْرَ فِي ٱلنَّنَةِ ٱلرَّامِنَةِ مِنْ مُلْكِ سُلْيَانَ عَلَى إِسْرَا يُبِلَ فِي شَهْرَ ذَيْرِ وَهُوَ ٱلنَّهُرُ ٱلنَّافِي أَنَّهُ بَنَى ٱلْمَيْتَ لِرَّبِ. ﴿ عَيْنِهِ وَكَانَ ٱلْمَيْتَ ٱلَّذِي نَبَاهُ ٱلْمِكْ سُلْيَانَ لِلرَّبِ سِنِينَ فِرَاعًا طُولًا وَعَفْرِينَ عَرْضًا وَثَلَا بِينَ ذِرَاعًا تَعَكَا . يَعِينِ وَأَلْرُوانَ أَمَامَ هَبُّكُلِ ٱلْيُتِ عِفْرِينَ ذِرَاعًا طُولاَ عَلَى عَادَاةِ عَرْضَ ٱليَّتِ وَعَشَرَ أَذْرَعِ عَرْضًا أَمَامَ ٱلْيَتِ . عَلَيْكِ وَصَنَعَ النَّيْتِ كَوِي مُنْكِمَةً بَوَادِصْ دَامِعَةٍ. عِنْ وَنَنَى عَلَى جَوَانِ ٱلْيَتِ طِبَاقًا مِنْ حَوَّلِهِ مُعطَةً يَجْدُون النِّتِ مِنْ الْمُسْتَعَلِ وَالْحِرَابِ وَمَنَعَ غُرُفَاتٍ عَلَى عُمِلِهِ ﴿ يَعَلَيْكُمْ فَالطَّنْتُ اَلَّهُ لَمَ يَمْ ضَمَا خَمْنُ أَذْرُعِ وَٱلْوُسْطَى عَرْضُهَا سِنَّ أَذَرُعِ وَالثَّالِثَةُ عَرْضَهَا سَبْعُ أَذْرُمِ لِأَنَّهُ زَّلَةَ مَنَاكَ فِي جُذَانِ ٱلْيَتِ مِنْ خَارِجٍ عَلَى مُحِيطِبِهِ لِللَّا تَسْتَبْطِنَ ٱلْجُوالزُ جُدْرَانَ ٱلْنَيْتِ . ﴿ وَبُنِيَ ٱلْنَيْتُ عِنْدَ بِنَا لِهِ بَجِهَارَةِ ثَانَّةٍ مِنَ ٱلْمُلْمَ ظَمْ تَكُن أَنْتُمُ مِطْرَقَةُ وَلَا قَلْمُ وَلاشَىٰ مِنْ ٱلَّاتِ ٱلْحُدِيدِ فِي ٱلْبَيْتِ عِنْدَ بَآلِهِ • ﴿ وَكَانَ بَالْ ٱلنُرْقَةِ السُّلْمَ عِنْدَ ٱلْجَانِبِ الْأَيْنِ مِن ٱلْيَلْتِ وَكَانَ كِينَدُ فِي وَرَجٍ لَوْلَيَّةٍ إِلَى الْوُسْطَى وْمِنْ ٱلْوُسْطَى إِلَى ٱلتَّالِيَّةِ . ﴿ وَهُنِي فَنِنَى ٱلنِّيْتَ وَأَكْمَلُهُ وَسَقَتُهُ بَجِدُوعٍ وَٱلْوَاحِ مِنَ الْأَذَذِ . ﴿ وَمِنْ الطِّبَاقَ عَلَى جَوَانِبِ الْيُنتِ كُلِّهِ تَعَكُّ كُلِّ مِنْهَا خَسْ أَذْرُعِ وَهَرَشَ طِلِكَ ٱلْيَتِ بَخَضَبِ أَوْدُ . ﴿ وَكَانَ كَلامُ ٱلزَّبِ إِلَى سُلْيَانَ قَائِسَلَّا عِنْ هٰذَا ٱلْيَتْ ٱلَّذِي أَنْتَ كَانِيهِ إِنْ أَنْتَ حَرَيْتَ عَلَى دُسُومِي وَعِلْتَ الْحَكَامِي وَخَيْطَتَ يَجِمَ وَمَا يَايَ جَارِيًا عَلَيْهَا فَإِنِّي أَحَقُّنْ مَمَكَ كَلَامِي ٱلَّذِي كَلَّمْتُ بِهِ دَاوُدَ

أَبَاكَ عِنْهِ وَأَقِيمُ فِيهِ فَيَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا أَزُّكُ شَمْي إِسْرَائِيلَ ﴿ لَا أَنْ سُلْهَانُ ٱلْيَتَ وَالْكُلُهُ . عِنْهِ وَبَنِي عَلَى جُدْدَانِ ٱلْيَتِ مِنْ وَاخِلِ ٱلْوَاحَ أَوْزِ وَمَلْحَ واحلة مِنْ أَوْضِ ٱلْيَتِ إِلَى جَوَانِ ٱلسُّفُ بِالْخَصَبِ وَفَرَسَ أَرْضَ ٱلْيَتِ بِأَلْوَاحِ سَرُو وَ وَهَيْ فِي مُؤَمِّرِ ٱلْيَنْتِ عَلَى مَسَافَةِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا أَلُواحَ أَرْزِ مِنَ ٱلْأَرْضِ إلَى نَلْوَازْ بَاهَا فِي دَاخِلِهِ غِرَابًا قُدْسَ أَقْدَاسِ ١٤٠٠ فَكَانَ مُقَدَّمُ ٱلَّذِبَ وَهُوَ ٱلْمَكُلُ أَزْبِينَ ذِرَاعًا ، عِنْ يَكُ وَكُانَ عَلَى ٱلْيَتِ مِنْ دََّاخِلِ أَذَرٌ مَنْفُوسٌ عَلَى شَكُل فِئَاهُ وَذُهُودِ مُطَيِّمَةٍ كَانَ ٱلْجَهِمُ أَزْدًا ظَمْ يَكُنْ يُرَى حَجَرُ . عَلَيْكِ وَهَأَ ٱلْحِرَابَ فِي بَاطِن ٱليَّتِ يَصَلَ لَمُنَاكَ تَابُونَ عَبْدِ ٱلرُّبِّ . عَنْدُ وَكَانَ طُولُ ٱلْحِرَّابِ عِنْرِينَ ذِرَامًا وَعَرْضُهُ عِثْم يَنَ ذِرَاعًا وَتَنْكُمُ عِثْرِينَ ذِرَاعًا وَغَثَّاهُ بِذَهِبِ خَالِصٍ، وَصَنَمَ مَذْ يَحَامِنَ ٱلْأَزْذِ فَجَاهَ ٱلْحِرَابِ وَغَثَاهُ بِذَهَبٍ. ﴿ ﴿ وَغَنَّى سُلَهُالُ وَاخِلَ ٱلَّذِينَ بِذَهَبِ خَالِص وَمُدًّ سَلَاسلَ ذَهَبِ أَمَامَ ٱلْحَرَابِ عِيلِي وَعَنْى بِٱلنَّهِبِ جِيمَ ٱلْيَتِ بِتَهِامِهِ وَعَنَّى مَذْبَحَ الْعَرَابِ كُلُهُ بِالنَّهُ . \* عَلَيْهِ وَصَنَ فِي الْعَرَابِ كُوْبِيْنِ مِن خَصَبِ الْلَهُم عَلَىٰ عَمَلَ وَاحِدِ عَصْرُ اذْوْجِ \$ \$ وَالْجَنَاحُ الْوَاحِدُ مِنَ الْكُرُوبِ الْوَاحِدِ خَسْ أَوْرِجٍ وَٱلْحِنَاحُ ٱلْآَمُرُ خُولُ أَذْرَعَ مِنْ طَرَفِ ٱلْجَنَاحِ ٱلْوَاحِدِ إِلَى طَرَفِ ٱلْجَسَاحِ ٱلْآخَرَ عَشْرُ أَذْرُم . يَحْتُكُ وَالْكُرُوبُ ٱلْآخُرُ عَشْرُ أَذْرُم قِيَاسٌ وَاحِدٌ وَصَوْعٌ وَاحِدُ لِكُرُوبَيْنِ. وَ اللَّهُ الْكُرُوبِ الْوَاحِدِ عَشْرُ أَذْرُم وَكُلُّ إِلَّ الْكُرُوبُ الْآخَرُ ، ١١٨ وَجَلَ ٱلْكُرُوبَيْنِ فِي وَسَطِ ٱلْبَيْتِ ٱلدَّاخِلِيِّ . وَكَانَتْ أَجْجَةُ ٱلْكُرُوبَيْنِ مُنْبَسِطَةٌ فَسُ جَاحُ ٱلْوَاحِدِ ٱلْحَايِظَ ٱلْوَاحِدَ وَجَاحُ ٱلْكُرُوبِ ٱلْآثِمِ ٱلْحَايِظَ ٱلْآثَمَرَ وَقَاشَتُ أَجْعِتُهُمَا فِي وَسَطِ ٱلْيَتِ ، عَنْهِ وَعَنَّى ٱلْكُرُوبَيْنِ بِالدَّهْبِ ، عَنْهُ وَتَقَسَّ عَلَى جَمِيرٍ جُدْرَانِ ٱلنِّيْتِ عَلَى مَدَادِهَا مُورَ كُوبِينَ وَأَغِيلِ وَزُهُودٍ مُعَيِّهُمْ فِي ٱلنَّيْتِ وَمَا يُّصلُ بِهِ ٢٠٠٤ وَغَشَى بَالنَّصَبِ أَرْضَ ٱلْبَيْتِ دَاخِلًا وَخَارِجًا • ١١١٦ وَمَنْعَ لِلَّهِ بِ ٱلْجِرَابِ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ خَشَبِ ٱلْنُتْمِ وَكَانَ ٱلْإِطَادُ مَمَ ٱلْمَضَائِدِ خَسَ ٱلْمُسَافَةِ \$20 وَأَلْصَرَاعَانَ مِنْ حَصَبِ ٱلنَّتِمِ تَكْسَ عَلَهِا مُووَدَ كُوْدِينَ وَتَخْيلِ وَدُخُودِ مُتَعَيِّمَةٍ وَعَضَاهُمَا بِنَصَبِ وَمَدَّ الْفَصِ عَلَى ٱلْكُوْدِينَ وَعَلَى الْطَيْسِلِ • \$20 وَكَالِمَتْ صَعَ لَكِ الْمُكُلِّ عَفَالِدَ مِنْ خَشْرِ ٱلْنُتْمِ عَرَضْهَا ذُبُمُ ٱلْمُسَافَةَ عَلَيْكُ وَمِصْرَاعَيْنِ مِنْ خَنَب السُّرُو المِسْرَاعُ الْوَاحِدُ دَفَالُو تَعْلُوبَانِ وَٱلْمُسْرَاعُ الْآخَرُ دَفْسَانِ تَعْلُوبَانِ وَنَفْسَ عَلَيْهِمَا كُو بِينَ وَغَيْلًا وَزُهُورًا مُتَنْجَةً وَغَشَّاهُما بِلَصَبِ مُعْسَمَم عَلَ التُنْسِ. ١١٠ وَنَنَى الدَّارَ الدَّاخِلَة كَلاَةَ مُعُوفٍ مِنَ الْحِجَارَةِ الْمُثُونَةِ وَصَفَّا مِن جُوالْز اَلْأَذُدُ ، ﴿ يَهِيْكِوْ فِ اَلَسُنَةِ الرَّاسَةِ فِي شَهْرَ ذِو أَسْسَ بَيْتُ ٱلزُّبِّ وَفِ السُّنَةِ ٱلْحَلَايَةَ عَفْرَهَ فِي شَهْرٍ بُولِ وَهُوَ النَّهِرُ النَّامِنُ أَكْفِيلَ ٱلنِّتْ بَجِيعِ أَصَّابِهِ وَأَحَامِهِ فَبَنَاهُ

# ألفَصَلُ ٱلسَّابِعُ

عِنهِ وَأَمَا بَيْنُ سُلِبَانَ فَنَاهُ وَأَكُلُ بِنَاهُ فِي كلانَ عَفْرَةَ سَنَةً ﴿ وَلَا فَنَى بَعْتَ عَلَمْ فَا فَا لَوَلَهُ فَيْ الْآمِنِ فَوَامَا عَمْ اللّهِ فَا وَلَا فِنَ فَرَامَا عَمْ اللّهِ فَعَلَا إِلَّهُ فَيْ الْرَبِيةِ فَعْلَوْ لِمِنْ وَلَا عَلَى الْأَرْدِينَ الْأَرْدِينَ الْأَرْدِينَ الْأَرْدِينَ الْأَرْدِينَ الْأَرْدِينَ الْأَرْدِينَ الْأَرْدِينَ الْأَرْدِينَ الْمُونِ مِنْ عَمْرَةً فَرَاقَةً مُؤْفَةً وَالْمَاتِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانَ المُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَكَانَ المُعْلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللل

جِهَ ٱلْجُنُوبِ ، كَيْنَهُ وَمَنهَ حِيرَامُ ٱلْمُدُودَ وَٱلْجَادِفَ وَٱلْجَامَاتِ ، وَفَرَعَ حِيرًامُ مِن جِيم ٱلْمَمَلِ ٱلَّذِي عَلِلَهُ لِلْمَلِكِ مُلْلَهَانَ لِأَجْلِ بَيْتِ ٱلرَّبِّ عَلِيْكُ ٱلْمُمُودَيِّنِ وَطَرْقِي ٱلتَّاجَيِّنِ ٱللَّذَيْنِ عَلَى أَرْوْسِ ٱلْسَمُودَيْنِ وَٱلْحَبِيكَ بِينَ ٱلْمُطَيِّينِ لِطَرْفِ ٱلتَّاجِينِ ﴿ وَالرَّمَانَاتِ ٱلْأَدْمَ مِنَّةَ ٱلَّتِي لِشَبِكَغُينِ مَفْيَن مِنَ ٱلرَّمَانِ لِكُلِّ حَبِيكَةٍ لِتَفْطِيةِ ٱلتَّاجَيْنِ ٱللَّذَيْ عَلَى ٱلْسُودَيْنِ عَلَيْهِ وَٱلْقَوَاعِدِ ٱلْسَعْرِ وَٱلْمُنْتَسَالَاتِ ٱلْسَعْرَةِ ٱلَّتِي عَلَى ٱلْتَوَاعِدِ عَلَيْهِ وَٱلْجَرِ وَالْتِيرَانِ ٱلِأَثْنَى عَشَرَ ٱلَّتِي تَعْتَ ٱلْهَرِ ٢٢٠ وَٱلْمُسَدُودَ وَٱلْمَهَادِفِ وَٱلْمِلْمَاتِ وَجَعِيم ٱلْأَوْوَاتِ ٱلِّي صَنَعَهَا حِيرَامُ إِصْفِكِ سُلَيْنَانَ الْأَجْسِلِ بَيْتِ ٱلزُّبِّ مِنْ خُلَل عَلْكَ كُلُّنَّا اللَّهُ فِي بُفْتَةِ ٱلْأَدْفَنَ فِي أَرْضِ خَزَيْتِهِ بَيْنَ مُحَضُّوتَ وَصَرْ قَانَ . عِينَ وَوَلَ سُلْبَانُ وَذَنَ جِمِ الْأَدُواتِ لِأَنَّهَا كَانَتْ كَثِيرَةً جِدًّا جِدًّا حَقَّى كَانَ وَذْنُ الْقَاسِ لَا يُعَمَّنُ . عِنْهُ وَصَّنَعُ سُلِّمَانُ جِيعُ أَدَوَاتِ بَيْتِ الرَّبِ الْذَبَحَ مِنَ المُتَّعِب وَٱلْمَائِدَةَ أَلَى عَلَيْهَا خَبْرُ الْوُجُوهِ مِنَ الْذَهَبِ عَلَيْهِ وَٱلْكَ الْرَبِينَ ذَهَبَ خَالِص خَسا عَنِ ٱلْيَعِينَ وَخَسَاعَنِ ٱلشِّمَالِ أَسَامَ ٱلْعُرَابِ وَٱلْأَذْهَادَ وَٱلسُّرْجَ وَٱلْمُعَاطُّ مِنَ ٱلْمُعَب كانتك والطنوت والمقاديض والجاملت والعنفون والمجامر من ذهب خالص والمناصل لِصَادِيمِ ٱلْبَيْتِ ٱلدَّاظِيِّ وَهُو قُدْسُ الْأَوْرَاسِ وَلَصَادِيمِ ٱلْبَيْتِ وَهُو ٱلْمُكُلُّ مِنْ دَهَبِ عِنْهُ وَأَلَا أَكُولَ جَيْعُ ٱلْمَعَلِ ٱلَّذِي صَنَفَ ٱلْمِكُ سُلْكِانَ لِأَجْلِ بَيْتِ ٱلرُّبِّ أَدْخُلَ مُلْيَانُ أَقْدَاسَ دَاوُدُ أَيِهِ مِنَ ٱلْعَدَّةُ وَٱلنَّعَبِ وَٱلْأَدُولِ وَجَلَهَا فِي خَزَانِ يَنِتِ ٱلرُّب

### ألفصل الثامن

كالله حِنْدُ جَمَ الْمِكُ سُلْبُكُ إِلَهِ شُيُوحَ إِسْرًا نِبْلُ وَجِيمَ رُوْسًا ۗ الْأَسْبَاطِ وَعُطَّما آباء بني إسرايل إلى أورسَلِيم لِصَيدُوا تَاهُوتَ عَدِ الرَّبِ مِن مَدِيةِ دَاودَ الْتِي هِيَ صِيْلُونَ \* عِنْهِ كَانَتُمْ إِلَى سُلْيَانَ الْمِلِي خِيمُ دِجَالِ إِسْرَائِسِ لَ فِي الْمِيدِ فِي شَهْرِ الْإِمَانِيمِ وَهُوالفُرُ السَّابِ عِنْهِ وَجَلَّهَ جِيمُ شُوحٍ إِسْرَائِيلَ وَحَلَ أَلْكُنَهُ الْكَلِيثَ كِنْ وَأَسْدُوا كَانُوتَ ٱلرَّبِ وَخِيَّةَ ٱلْحُضَّرَ وَكُلُّ أَمْتِمَةِ ٱلْمُدْسِ ٱلِّتِي فِي الْجِأَةَ أَسْمَدُهَا ٱلْكُفِيَةُ وَٱللَّاوِيُونَ . عِنْ وَكَانَ ٱلْمِكُ سُلِّيلُ وَكُلُّ جَاعَةِ إِسْرَائِسِ لَ الَّذِينَ أَجْمَعُوا إِلَيْبِهِ أَمَامَ ٱلتَّأْتُوتِ يَذْبُحُونَ مِنَ ٱلْنَمَ وَٱلْبَرْ مَا لَايُحْمَى وَلَا يُمَدُّ يكتُرْتِهِ. عِنْ وَأَذْخَلَ ٱلْكُنِفَ أَكُونَ عَهْدِ ٱلرَّبِ إِلَّى مَكَانِهِ فِي عِرَابِ ٱلْيَتِ فِي قُدْس الْ الأَقْمَاسَ تَعْتَ أَجْنَةِ ٱلْكُرُوبَيْنِ ﴿ يَعِيمُ لِأَنَّ ٱلْكُرُوبَيْنِ كَانًا بَاسِطَيْنِ أَجْفَتُهُما عَل مُوْسَمُ ٱلتَّابُوتِ وَكَانَ ٱلْكُرُوبَانِ يُطْلِلُلانِ ٱلتَّابُوتَ وَعَسَلَهُ مِنْ فَوْقَهِ . ﴿ وَكَانَتِ ٱلْمَتَلَّ طَوِيلَةً حَتَّى كَانَتْ أَدْوُلُهَا تُرَى مِنَ ٱللَّذِسِ فِي أَعْلَى مُقَدَّم ٱلْحَرَابِ وَلَم تُكُنْ زُى مِنْ خَارِج وَهِيَ هُنَاكُ إِلَى هَذَا ٱلَّذِي . عَنْ عَلَيْ فِي ٱلتَّاوِتِ إِلَّا لَوْسًا ٱلْحَبَرِ ٱللَّذَانِ وَمَنْهُما فِيهِ مُوسَى فِي خُودِبَ حَبْثُ عَلَمَدَ ٱلرَّبُّ يَنِي لِسْرَائِيلَ عِنْدَ مُرُوجِهِمْ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ . عَنْ وَكَانَ أَا خَرَجَ ٱلْكُفَّةُ مِنَ ٱلْمُعْسِ إِنَّ الْسَامَ مَلاًّ بَيْتَ الرَّبِ ١٤٤٤ مَلَمُ مَسْتَطِعِ ٱلْكَمَنَةُ أَنْ تَبْعَتَ الْمِنْمَةِ بِسَبِ الْسَمَامِ الْأَنْ عَبْدَ الرَّبِ قَدْمَلاً بَيْتَ الرَّبِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ سُلْبِانُ قَالَ الرَّبُّ إِنَّهُ يَسْكُنُ فِي الدَّجِن عِينَةٍ وَإِنِّي قَدْ بَيْتُ لَكَ يَيْتَ سَكُنِّي مَكَانًا لِسْكُمَاكَ إِلَى الْأَبِدِ. عِنْ وَأَقَبَلَ الْمُك بِوَجِهِ وَاللَّهُ كُلُّ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ وَكَانَتْ جَاعَةً إِسْرَائِيلَ كُلُّهَا وُفُوفًا. ١٠٠ وَقَالَ تُبَادِلُ ٱلرُّبُ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي تَكُلَّمَ بفيهِ مَمَ دَاوْدَ أَبِي وَأَتَّمُ يَيدِهِ وَقَالَ ع منذ يَوْمَ أَنْرَجْتُ شَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ لَمُ أَخَيَّ مَدِيَّةً مِنْ جِيمِ أَسْبَطِ إِسْرَائِيلَ أَنْ يْنَى لِي فِيهَا مَيْتُ لِبِكُونَ أَشِي هُنَاكَ وَإِنَّا أَخْتَرْتُ دَاوْدَ لِيكُونَ عَلَى شَفِي إِسْرَائِيلَ. المُن وَقَدْ كَانَ فِي نَفُسُ دَاوْدَ أَبِي أَنْ يَبْنِي بَيَّا لِأَسْمِ الرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِكِ عِنْ إِنَّالَ الرَّبُّ لِدَاوْدَ أَبِي حَيْثُ كَانَ فِي تَفْسِكَ أَنْ تَنِنِي لَيْنًا لِأَسْمِي فَيِمِنا فَوْمِتَ حَبْثُ كَانَ ذَٰلِكَ فِي تَفْسِكَ عِيْدٍ وَلَكِينَ لَا أَنْتَ تَبْنِي ٱللَّيْتَ بَلِ ٱبْلُكَ ٱلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ مُثْلِكَ هُوَ يَبِنِي مَينًا لِأَسْمِي . عِنْ ﴿ وَقَدْ أَتُمَّ ٱلرُّبُّ ٱلْقُولَ ٱلَّذِي قَالَ وَقَتْ أَنَا مَكُانَ دَاوَدَ أَنِي وَجَلَسْتَ عَلَى عَرْشِ إِسْرَائِيلَ كَمَا قَالَ الزُّبُ وَبَيْثُ النَّبْ لِكُنْمِ الرَّبِ حِجَازة غَينَةٍ عَلَى قِبَاسِ ٱلحِجَارة ٱلْفُوتة مَنْدُورة عَناشِيرَ كَانَتْ مِنْ دَاخِل وَمِنْ خَارج مِنَ ٱلْأَسَاسِ إِلَى ٱلشُّرْفَاتِ وَمِنَ ٱلرِّوَاقِ ٱلْحَارِجِ إِلَى ٱلدَّادِ ٱلْكَبِرَةِ • ﴿ وَكَانَ ٱلْأَسَاسُ مِنْ حِبَادَةٍ ثَمِنَةٍ صَحْمَةٍ بَعْضُهَا عَفْر أَذَرْع وَبَعْضُهَا ثَمَانِي أَذْرُع . عَلَيْ وَمنْ فَوْقُ حِجَادَةُ يَمَينَهُ عَلَى مَيَاسِ ٱلْحَجَادَةِ ٱلْخُوتَةِ وَأَذَرُ ، ﴿ ٢٠ وَالدَّادِ ٱلْكَبَرَةُ عَلَى عُيطهَا ثَلَاثَةُ \* صُغُوفٍ مِنَ الْحَجَازَة ٱلْمُخُونَةِ وَصَفُّ مِنْ جَوَانِ ٱلْأَدْزِ مِثْلُ مَا لِمَادِ بَيْتِ ٱلرَّبِ ٱلدَّاخِلِيّة وَلَوَاقَ ٱلْمُنْتِ. عِنْهِمْ وَأَرْسَلَ ٱلْمَكْ سُلْهِانَ فَأَخَذَ جِيرًامَ مِنْ صُورَ عِنْهِمْ وَهُو ٱبْنُ أَوْمَلَةِ مِنْ سِبْطِ نَفَالِلَ وَأَبُوهُ وَجُلُ مِنْ صُورَ صَانِعْ نَحَكِي وَكَانَ ثُمَيِّنًا حِكْمَةٌ وَفَهما وَمَرْفَةَ فِي عَلِي كُلُّ مَنْهُمْ مِن الْقَاسِ فَوَقَدَ عَلَى ٱلْمِكِ شَلَّيْهَانَ وَعَلَ كُلُّ صَلْمَتُهِ . بحث وَرَسَمَ عَوْدَي الْقُلْسِ طُولُ الْسُودِ الْوَاحِدِ ثَمَانِي عَشْرَةَ ذِرَاعًا وَعُمِطُ ٱلْسُودِ ٱلْوَاحِدِ خَيْطٌ ٱلْثَنَا عَشْرَةَ ذِرَاعًا ﴿ ٢٠٠٤ وَصَنْعَ كَاجَيْنِ مِنْ نَحْلَىِ مَسْبُولِي لِيضَهُما عَلَى أَرُوْسِ ٱلصُّودَ فِي سَمْكُ ٱلتَّاجِ ٱلْوَاحِدِ خَسْ أَذْرُع وَسَمْكُ ٱلتَّاجِ ٱلأَثَمَرِ خَسْ لَذَرُم . كَلُّنَا وَكَانَ لِمَا جَيْنَ ٱللَّذِينَ عَلَى أَرْوْسِ الْسَلُودَيْنِ حَبَائِكُ كَمَنْمَةِ ٱلفِبَاكِ وَضَفَارُ كَمَنْتَةِ ٱلسُّلَاسِلَ سَبُّ إِلتَّاجِ ٱلْوَاحِدِ وَسَبُّ إِلتَّاجِ ٱلْآخَرِ : ١٤ وَمَنْمَ وُمَّانَاتِ عَبْسَلَ مَثْنِي مِنَاعَلُي مُحِيطٍ ٱلْحِيَحَةِ ٱلْوَاحِدَةِ لِتَفْطِيةِ ٱلتَّاجِ ٱلَّذِي عَلَى وَأَسِ ٱلْسَوْدِ وَحُكْدَا مَنَعَ لِلَّاجِ ٱلْأَخْرِ . عَلَيْهِ وَكَانَ ٱلتَّاجَانِ ٱللَّذَانِ عَلَى أَرْوْسِ ٱلْمُمُودَيْنِ فِي ٱلرَّوَاقِ عَلَى شَكُلُ ٱلسُّوسَنِ كُلُّ وَاحِدٍ أَرْبَمُ أَذْرُع عِلَيْ وَكَانَ ثَاجًا ٱلْسُودَيْنَ رَارِزَيْنَ مِنْ فَوْق ٱلْبَطَنِ ٱلَّذِي وَدَآا ٱلْحَبِيكَةِ • وَكَانَتِ ٱلزُّمَا مَالَتْ مِنْيَنِ الصَّفَيْنِ ٱلْمُحِطِينَ بِٱلنَّاجَ ٱلْوَاحِدِ . جَهِ إِلَّا وَنَمَبَ ٱلْسُودَيْنِ فِي رِوَاقِ ٱلْمُبْكَلِ نَصَبَ ٱلْسَلُودَ ٱلْأَيْنَ وَوَتَمَهُ بِكُمْ يَاكِينَ وَتَعَبُ ٱلْسُلُودَ ٱلْأَيْسَرَ وَوَتَهَا بِلَهُم بِلِيَمْ · ١٠٠٠ وَجَعَلَ شَكُلُ ٱلسُّوسَنِ عَلَى أَدُوْسِ ٱلْصَوْدَيْنِ • وَقَتْ صَنْعَةُ ٱلْسَلُودَيْنِ • ﷺ وَصَنَعَ ٱلْجَرَ مَسْبُوكًا مُسْتَدِيدًا فَكُلُوْ مِنْ شَغَةٍ إِلَى شَغَةٍ عَشْرُ أَذْرُعِ وَسَمْحُهُ خَسْ أَذْرُعٍ وَمُحِيطُهُ خَيْطٌ كَلَاقُونَ فِرَامًا. وَكُونَ مُنْتُ شَفَتِهِ مِنْ كُلُ جِعَةٍ فِنَا أَنْجِيطُ بِهِ لِكُلُّ ذِرَامٍ عَفْرُ عَلَى صَفَّيْنِ عُيطَيْن بِالْجَرِكُةِ وَٱلْمِنَا ۚ مَسْلُوكُ مَنْهُ فِي سَبِيحٍ. 200 وَكَانَ فَاسْلَعَى ٱلْتَيْ عَفَرَ فَوْا كلاتَهُ \* مِنْهَا أُوْجُهُمْ أَخُو الثَّمَالِ وَثَلَائَةٌ خُو ٱلْفَرْبِ وَثَلَاثَةٌ خَوْ ٱلْجُنُوبِ وَثَلَاثَةٌ خَوْ الشَّرْق وَٱلْجُرْ عَلَيْهَا وَجِيعُ مَآخِيرِهَا إِلَى ٱلدَّاخِلِ. ٢٢٥ وَكَانَ نَخِنُهُ شَبْرًا وَشَفَتُهُ كَتَفَةٍ كَأْسَ عَلَى مِثَالِ وَهَرِ ٱلنُّوسَرُ وَكَانَ لِسَمُ ٱلْنَيْ بَثَنَ ، \$350 وَصَنَّمَ ٱلْتُوَامِسِدَ ٱلْمَشْرَ مِنْ عُمَّسِ طُولَ الْقَلِيمَةِ الْوَالِمِيَّةِ أَرْجَ أَوْمِ وَمَرْضُهَا أَرْجُ أَوْرِعِ وَيَمْكُما كَلِمْ الْمُؤمِ كله وَهٰذِهُ مَنْنَةُ ٱلْقُولِيدِ كَانَتْ لَمْسَا أَوْالُ وَكَمَانَتِ ٱلْأَوَّالُ فِي وَسَطِ أَطُرُ كِنْ وَعَلَى الْأَرْاسِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْأَطُرُ أَسُودٌ وَعَيْرَانُ وَكُوبُونَ وَعَلَى الْأَطُرُ مِنْ فَوْقَ الْأُسُودُ وَالْثَيْرَانِ وَمَنْ نَحْتَهَا فَلَائِدُ رُهُورِ مُنَدَلَيَّةٌ . ﴿ ﴿ إِنَّا لَكُمْ فَأَعِدَةِ أَرْبُمْ بَكُرَاتِ مِنْ غُلِس بَحَاوِرَ مِنْ غُسَاسٍ وَلْرَوايَاهَا ٱلْأَرْبَمِ أَكْنَافُ مَسْبُوكَةُ غَتَ ٱلْمُنْتَىلَ ٱلْوَاحِدَةُ بِإِذَاءَ ٱلْأَخْرَى . ﴿ يَعِيدُ وَفْهَا مِنْ دَاخِلَ ٱلْإِكْلِيلِ إِلَى فَوْقُ فِرَاعُ وَفَهَا مُسْتَدِيدٌ عَلَى شَكُلِ مَفْتَدِ إِنَّاهَ مِنْ ذِرَاعٍ وَنِصْفِ ذَراعٍ وَعَلَى فَهِمَا أَجْنا كَانْتُ نُفُونُ غَيْرَ أَنَّ أَزَاسَهَا كَانَت مُرْبَّعة لَامْدَوْدَة . علي وَكَانَتِ ٱلْكِرَات ٱلأَدْبَم عَت ٱلْأَزَّاسِ وَخَطَاطِفُ ٱلْكِكْرَاتِ فِي ٱلْمَاعِدَةِ وَسَمَكُ ٱلْكُرُةِ ٱلْوَاحِدَةِ ذِرَاعٌ وَصَفُ ذِرَاع ، عِنْ وَمَنْمَةُ ٱلْكِرَاتِ كَمَنْمَةِ مِكْرَاتِ ٱلْعَبَلَةِ خَطَاطِهُمَا وَأَطُرُهَا وَأَمَا بِمُمَّا وَتُوْرِيْهَا جَمِعُ ذَٰلِكَ مَسْبُوكُ . عِنْ وَكَانَتْ أَرْبُمُ أَكْتَافِ فِي ٱلزَّوَامَا ٱلأَذْبَر مِنْ كُلّ فَاعِدَةٍ وَأَكْتَافُ ٱلْمَاعِدَةِ مِنْهَا . ٢٠٠٠ وَفِي أَعْلَى ٱلْمَاعِدَةِ تَقَبُّ مُسْتَدِيدٌ عَلَى تَعْكِ بَصْفِ ذِرَاعِ وَأَنْدِ وَأَزَّاسُ مِنهَا . ﴿ وَتَقَشَّى عَلَى ظَلْعِرِ أَنْدِيبِهَا وَعَلَى أَزَّاسِهَا كُرُوبِينَ وأُسُودًا وَنَحْيِلًا كَمَا وَسِيمٌ كُلُّ مِنْهَا وَفَلاِئدَ زَهُودٍ مِنْ حَوْلِمًا . عَلَيْهِ كَذَ إِلَكَ صَمْمَ ٱلْمُولَلِدَ ٱلْمَشْرَ لِجَبِيهِا سَبْكُ وَآحِدُ وَقِيَاسُ وَاحدُ وَصَوْعُ وَاحِدُ . ١٤٤٤ ثُمُّ صَنَعَ عَشرَةَ مَنتَسَلاتِ مِنْ نَحْلَسَ كُلُّ مِنْهَا يَسَمُ أَوْبَعِينَ بَنَاكُلُ مُفْتَسَلَ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ وَكَانَ عَلَى كُلل قاعِدَةِ مِنَ اَلْعَوَاعِدِ الْفَصْرِ مُفْتَـلُ . عَيْنِ وَجَمَلَ الْقَوَاعِدَ خَمَا عَلَى أَلْجَانِ الْأَبْنِ مِنْ الْبَتْ وَخْسَا عَلَى الْجَانِدِ الْأَيْسَرُ وَجَعَلَ الْتَحْرَ فِي الْجَانِدِ الْأَيْنِ مِنْ ٱلْيَدِ إِلَى الشُرْقِ مِنْ

أُصْلِيَّهَا لِإِ أَبْلِهِمْ وَٱلْمَدِينَةِ أَلِّي أَصْطَفَيْهَا وَٱلْبَيْتِ أَلَّذِي بَيْنَهُ لِأَسْجِكَ عَلَيْكِ فَأَسْمَ مِنَ ٱلمَّهَا مَكَانُ سُكُنَاكَ صَلاتَهُمْ وَتَضَرُّعُمْ وَأَصْنِ صَنَّاهُمْ عِنْ وَأَغْفِرُ لِشَمْلِكَ ٱلَّذِينَ خَطِئُوا إِلَٰكِ جِمْ تَمَدِّياتِهِم أَلِي تَمَدُّوا بِهَا عَلَٰكِ وَآتِهِمْ رَحْمَةً أَمَامَ ٱلَّذِينَ جَلَوْهُمْ فَيَرْخُوهُمْ عِنْ لِكُنَّهُمْ شَمْكَ وَبِيرَاتُكَ ٱلَّذِينَ أَغَرُجْتُهُمْ بِنْ مِصْرَ مِنْ وَسَعِ أَوْنَ ٱلْحَدِيدِ. عِنْ لَكُنْ عَبْ الدُّ مَفْوَحَتِينَ غَنْوَ تَعَرَّعُ عَبْدِكَ وَتَعَرَّعُ شَمْكَ إِسْرَائِيلَ وَأَصْرِ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ مَا يَدْنُونَكَ فِيهِ يَرْتُكِيرٌ لِأَنَّكَ أَنْ الْتَصَعَيْمُ أَلَك مِيرًا كَا مِنْ بَيْنِ جَهِيمُ شُمُوبُ الأَرْضِ كَا تَكَلَّتَ عَلَى لِسَانٍ مُومِي عَبِكُ إِنَّا أَعْرَجَتَ آبَانَا مِنْ مِصْرَ أَيَّا الرَّبُّ الإِنْ ، عِنْهِ قَنْهَ أَمَّ لَلْهَانَ الْمُثَا إِلَى الرَّبِّ بِكُلِّ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَالتَّضَرَعِ قَامَ مِن أَمَّامٍ مَذَّبَعِ ٱلرَّبِّ حَيثُ كَانَ جَانِياً عَلى دُكُبَّنِّهِ وَهَدَاهُ مَدْمُوطَنَانَ نَعُو ٱلسُّمَا ﴿ يَعِيمُ وَوَقَفَ وَوَارَكُ كُلُّ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ صَوْتِ عَالَ وَقَالَ مِنْ اللهِ تَارَكُ الرَّبُّ الَّذِي وَهَبَ الرَّاحَةَ لِنَصْبِهِ إِسْرَائِلَ بَحَسَبِ كُلَّ مَا تُتَكلَّم بِهِ وَلَمْ تَسْفُطْ كَلِينَةُ وَاحِدَةً مِنْ جَمِعِ ٱلْأَقْوَالِ الصَّاخَةِ ٱلَّتِي قَالْمَاعَلَى لِسَانِ مُوسَى عَبْدِهِ . ين ارْبُ إِنَّا مَنَا كُمَّاكَانَ مَمَّ أَلِكَا وَلَا يَخَذُنَّا وَلا يَخْذُنَّا وَلا يَخْذُنَّا وَلا يَخْذُنَّا خُلُونَا إِلَيْهِ لِنَسْكُ فِي جَمِيمِ طُولَةٍ وَتَحْفَظَ وَمَا يَاهُ وَرُسُومَهُ وَأَخْكَامَهُ أَلِي أَمَرَ بها آباءً كَا-عَنْهُ وَأَثَّكُنُ أَقُوا لِي هَذِهِ أَلِّي تَشَرُّعَتُ بِهَا إِلَى ٱلرَّبِّ قَرِيبَةً مِنَ ٱلرَّبِّ إِلْهَا نَهَادًا وَلَلِلا لِنْصْنِي قَصْنَاكَ عَبْدِهِ وَقَصْنَاتُ شَعْبِهِ إِسْرَائِيلَ أَمْرَاكُلُ فِرْمٍ فِي يَوْمِهِ ﷺ لِتَعْلَمَ خِيمُ شُمُوبُ ٱلْأَرْضِ أَنَّ ٱلَّابُ هُوَ ٱلْإِلَهُ وَلَيْسَ غَيْرُهُ . ١٤ ﴿ وَأَلْمُ مُعْلَمَةً أَ للرُّبِّ إلهٰنَا لِتَسْلُكُوا فِي رُسُومِهِ وَتَحْفَظُوا وَسَايَاهُ كَمَّا أَنْتُمُ ٱلْيُومَ • ١٤٤٤ ثُمُّ إنَّ ٱلْمِكَ وَجِيمَ إِسْرَائِيلَ مَنَّهُ ذَيْمُوا ۚ ذَبَائِحَ ۚ أَمَامَ ٱلرَّبِّ ﷺ وَذَبَحَ سُلْيَانُ ذَبَائِحَ سَلامَةِ الرَّبِ ٱثَيِّن وَعِفْرِينَ أَلْمَا مِنَ ٱلْقُرْ وَمِئَّةً وَعِفْرِينَ أَلْمَا مِنَ ٱلْتَنْمِ وَدَفَّنَ ٱلْمِكُ وَجِيعُ بَنِي إِسْرَائِلَ بَيْتَ ٱلرَّبِ . ﴿ يَعَيْدُ وَفِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ قَدَّسَ ٱلْمِكُ وَسَطَ ٱلدَّادِ ٱلْبِي آمَامَ بَيْتِ ٱلرَّبِ لِأَنَّهُ قَرَّبَ ٱلْمُعْرَقَةَ وَٱلْتُقْدِمَةَ وَشُمُومَ ذَبَائِحِ ٱلسَّلَامَةِ هُنَاكَ لِأَنَّ مَذَبَحَ ٱلفَّلَسِ ٱلَّذِي كَانَ أَمَامَ ٱلرُّبِ كَانَ أَصْفَرَ مِنْ أَنْ يَسَمَ ٱلْفُوْ قَاتِ وَٱلْقَادِمَ وَخُعُومَ ذَبَائِعِ ٱلسُّلَامَةِ ، ١٤٠٦ وَأَقَامَ سُلْيَانُ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ عِيدًا وَمَعَتُ إِسْرَائِيلُ كُلُّم جَاعَةً عَظِيَةً مِنْ مَدْخَلِ خَاةً إِلَى وَادِي مِصْرَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ إِلْهَنَا سَبْعَةً أَيَّام ثُمُّ سَبْعَةً أَيَّامِ أَرْبَعَةً عَشَرَ يَوْمًا . عِلَيْ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّكِينِ صَرَفَ ٱلشَّبَ فَدَعَا ٱلشَّبُ فِعَلِك وَٱلْطَلَقُوا إِلَى حَيَاجِمَ قَرِجِينَ طَلِيبِي ٱلْخُلُوبِ لِأَجْلِ جَبِعٍ مَا صَنْعَهُ ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلْحُدِيرِ لداؤد عبده ولإسرايل شفيه

## ألفضل التآسغ

والم المنظمة المنظمة

إِلَهِ إِسْرَائِيلَ ٢٠٠٤ وَجَمَلْتُ هُنَاكَ مَكَانًا لِلتَّالِوتِ ٱلَّذِي فِيهِ عَهْدُ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي صَرَبَهُ لِآ الْإِنَّا جِينَ أَمْرَجُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ . ﴿ إِنَّ أَمَّا مُلْمَانًا فَأَمَّ مَذْتَعِ الرَّبِ أَمَامَ كُلُّ جَلَقَةِ إِشْرَائِيلَ وَبَسَطَ يَدَنِهِ نَحْوَ ٱلسُّهَاءَ ﴿ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّبِّ اللَّهُ إِسْرَائِيلَ لَيْسَ إِلَهُ مِثْكَ فِي ٱلسُّمَّاءَ مِنْ مَوْقٌ وَلَا فِي ٱلْأَدْضِ مِنْ أَسْفَلُ حَافِظُ ٱلْهُدِ وَٱلرَّحْتِ لِسِيكَ ٱلَّذِينَ يَسْلَكُونَ أَمَامَكَ بِكُلِّ فُلُوبِهِم عَلَيْهِ ٱلَّذِي خَفِظَ لِمُسْدِهِ دَاوُدَ أَبِي مَا كُلُّمَهُ ﴾ فَكُلُّمَ بِفِيهِ وَأَثَمَ يَدِهِ كَمَا لَهُوَ ٱلَّذِهُ . 212 وَٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلرَّبُ إِلَّهُ لِسْرَا نِيْلَ أَخْظُ لِلْمَبْدِكَ دَاوُدَ أَبِي مَا كَالْمَتْهُ بِهِ قَائِلًا لَا يَشْطِمُ لَكَ رَجُلُ مِنْ أَمَامِي يَجُلِنْ عَلَى عَرْشَ إِسْرَائِيلَ إِنْ حَفِظَ بَلُوكَ طَرِيقُهُمْ وَسَكُمُواْ أَمَامِي كَمَا سَلَكُتَ أَنْتَ أَمَاعِ . وَإِلَا وَالْآنَ مَا إِلَهُ إِسْرَائِسِلَ لِتَغَمَّقُ مَوْلُكَ أَلَيْهِ كَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَكَ دَاوْدَ أبِي . عِنْهِ عَالَمُهُ عَلْ يَسْكُنْ أَفَهُ حَتًّا عَلَى ٱلْأَرْضِ ، إِنَّ ٱلسَّاوَاتِ وَسَاوَاتِ المَّاوَاتِ لَا مَمْكَ فَكَيْفَ هُذَا النَّيْتُ الَّذِي الْبَنِّيُّ . وَإِلَّهُ إِلْتُتَ إِلَى صَلاةٍ عَبِكَ وَتَمَرَّعِهِ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَى وأَسْمَ لَلْنَافَ وَالصَلاةَ ٱللَّذِينَ لِمِنَّلَى بِهِمَا عَبْدُكَ أَمَامَكَ ٱلْيَوْمُ . ﴿ إِلَيْهِ لِلْكُنْ عَبَالَ مُفَلِّوحَتِنِ عَلَى هَذَا ٱلَّذِتِ ٱقَبْلَ وَٱلنَّهَادَ عَلَى الْمُوضِ ٱلَّذِي ظُتْ بَصُونُ أَنْهُكَ فِيهِ تِسْمَ ٱلعَلَاهُ أَلَٰتِي يُمَلِّهَا عَبْدُكَ نَحْوَ هُــٰذَا ٱلْمُوسِمِ جيجيج وَاشْخِبْ تَشَرَعُ عَبْدِكَ وَشَمْبِكَ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ لِيسَلُّونَ نَحْوَ لهذَا ٱلمُوسَم وَإِسْمُ أَنْتَ مِنْ مَوْضِعِ شَكْنَاكَ فِي السُّهَا ۚ وَإِذَا سَمِنَ فَأَخِرْ . عَلَيْكِ إِذَا أَسَاهُ أَحَدُ إِنَّ مَاحِبِهِ فَاوْجَبَ عَلَيْهِ ٱلْبَينَ لِيُعَلِّفُهُ وَأَنَّى لِيَهْلِفَ أَمَامٌ مَذْجَكَ فِي هٰذَا ٱلْلِت كاللهُ عَالَمُ أَنْتَ مِنَ اللَّهَا ۗ وَأَغَلَ وَأَضَى بَيْنَ عَبِيدِكَ أِنْ تَخْصَحُمَ عَلَى الْنَافق وَتَجْمَلَ طَرِيقَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَرُبِّكِي ٱلْبَارُ وَتُعْطِيهُ بِحَسَبِ بِدِهِ ، عِنْ ۗ وَإِذَا أَنْهَزَمَ شَعْبُكَ إِسْرَائِيلُ أَمَامَ أَعْدَآلَهُمْ بِسَبِ خَطِينتُهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ تَابُوا إِلَيْكَ وَأَعْرَفُوا بأسمِكَ وَصَلُوا وَتَمْرُعُوا إِلَيْكَ فِي هَذَا ٱلَّيْتِ عِلَيْهِ فَأَسْمَ أَنْتَ مِنَ ٱللَّهَ وَالْفِرْ خَطِيلَةَ شَمْكَ لِمُرَائِل وَرْدَهُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّي أَعَلَيْهَ ۖ الآبَايِمِ . عَنْ وَإِذَا ٱخْتِمَتِ ٱلمَّهَ وَلَمْ كُنْ مَطِرٌ بِسَبَ خَطِيتُهِم إِلَيْكَ وَصَلَّوا نَحُو هَذَا ٱلْمُوضِ وَآعَتُر فُوا بِأَسْبِكَ وَعَادُوا عَنْ خَطِيتُهِمْ حَبِثُ أَبْطَيْتُهُمْ \$20 فَأَسْمَ أَنْتَ مِنَ ٱللَّهَا ۚ وَأَغِيرُ خَطِيلُـةَ عَبِيدِكَ وَشَمْكَ إِسْرَايْلَ وَأَهْدِهِمِ ٱلطِّرِيقَ ٱلصَّالِحَ ٱلَّذِي يَسْلَكُونَ فِيهِ وَأَثْرِلْ مَطَرًا عَلَى أَرْضِكَ أَلْقِي أَعْدَيْتِهَا لِشَمْهِكَ مِيرَاتًا . عَيْنَا وَإِذَا حَدَثَ فِي ٱلْأَرْضِ جُوعُ أَوْ وَبَهُ أَوْ لَعْ غِلال أَوْ يَرَقَانُ أَوْ يَرَادُ أَوْدَبِّي أَوْ إِذَا حَصَرَهُمْ أَعْدَآوُهُمْ فِي أَرْض مُدَّنهمْ وَهُما أَيُّلُوا بِمِنْ ضَرَاتِهِ أُودُآهِ عِنْ فَكُلُّ صَلاةٍ وَكُلُّ تَضَرُّع مِنْ أَيَّ إِنْسَاد كَانَامِنْ كُلِّ شَمْيِكَ إِسْرًا بْلِي ٱلَّذِينَ يَهْرَفُونَ كُلُّ وَاحِدِ سُو قَلْبِهِ فَيْسُطُ يَدَيْهِ تَحْوَ هٰذَا ٱلْيَتِ كالمُعَمِّ أَنْتَ مِنَ ٱلنَّمَآ مَكَانِ سَكْنَاكُ وَٱفْغِرْ وَٱعْمَلُ وَٱمْرِكُلَ وَاحِدِ بِحَسَبِ طُرُهُ إِنَّا تَمْرِفُ ظَلَّهُ لِأَنَّكَ أَنْتَ وَحَدَكَ تَمْرِفُ فَأُوبَ جَبِرِ بَنِي ٱلْبَشَرِ عِنْ فِي لِتَفُوكَ كُلُّ الْأَيُّلِمِ ٱلِّينَكِيْوِنَ فِيهَاعَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَلْتِي أَصْلَيْتُهَا لِا كَإِنَّا ، ﴿ يَالِمُ وَكُذَٰلِكَ ٱلْأَجْمَىٰ ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ شَمْبِكَ إِسْرَائِيلَ ٱلْآتِي مِنْ أَرْضِ بَعِيدَةِ مِنْ أَجْلِ ٱسْجك كالله يسماعيم بأسبك النظيم ويدك الكديرة ودراعك المسوطة فيأتي وأسلى في هٰذَا ٱلْيَتِ عَلَيْكُ فَأَتَمُ أَنْتَ مِنَ ٱللَّهَا مِنْ مُكَانِ سُكُنَاكَ وَأَصَعُ بِحَسَبَ جَيْمٍ مَا يَدْعُوكَ فِيهِ ٱلْأَجْمَى لِيَرِّفَ جِيعُ أَمَمِ ٱلْأَرْضِ ٱسْمَكَ وَيَتَّفُوكَ مِثْلَ شَمْبِكَ إِسْرَائِيلَ وَيَهْلُمُوا أَنَّ أَنْمَ كُنَّ قَدْ دُعِي عَلَى هَذَا ٱلْيِّتِ ٱلَّذِي بَيْنَهُ . كَانِهُ وَإِذَا خَرَجَ شَمْك إِلَى ٱلْمُرْبِ عَلَى أَعْدًا يُهِمْ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي وُسِلُمْمْ فِيهِ وَسَلُوا إِلَى ٱلرَّبِ جِمَّةُ ٱلمُدِينَةِ أَلَّمْ السَّطْنِيَّةُ وَالْيَتِ الَّذِي نَفِتْ الْإِنْجِكَ عِنْ فَانْتُمْ أَنْتَ مِنَ السَّاءَ مَلاتَهُمْ وْتَضَرَّعُمْ وَأَنْسَ فَعَنَّآءُهُمْ. عِنْ وَإِذَا خَطِلُوا إِنَّاكَ لِأَنَّهُ لِيْسَ إِنْسَانُ لَا يَخْطُ أَ وْغَيْبِتَ عَلْهِمْ وَأَسْلَتْهُمْ فِي وُجُوهِ أَعْدَآهُمْ وَجَلاهُمْ جَالُوهُمْ إِلَى أَرْضِ أَعْدَآهَ بَسِدَةٍ أَوْقِرِيبَةِ عِنْهِ مُعَادُوا إِلَى نُفُوسِهِمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي جُلُوا إِلَيْكَ فَتَابُوا وَتَمَرَّعُوا إِلَيْكَ فِي أَرْضِ جَلاَيْهِمْ وَعَلْوا قَدْ خَطْنًا قَدْ أَيْمًا قَدْ أَيْرَمْنَا عِلَيْهِ وَأَفَلُوا إلَيْكَ بَكُلْ غُلُوبِهِمْ وَنُفُوسُهِمْ فِي أَرْضِ أَعْدَائِهِمَ ٱلَّذِينَ جَلُوهُمْ وَصَلُواْ إِلَيْكَ جِمَةَ أَرْضِهِمِ ٱلَّتِي

ٱلْكِلاَّهِ وَكَانَ بَهُدَ عَفُرِينَ سَنَةً مِنْ بِأَلَّهُ سُلَّمَانَ ٱلْيَنَيْنِ بَيْتَ ٱلرَّبِ وَبَيْتَ الْلِكِ ١٤٤٤ بَاأَنْ حِيرَامَ مَكَ صُورَ كَانَ قَدْ أَمَدْ سَلْيَانَ بَخَشَبِ أَوْزِ وَسَرُو وَبِلْعَبِ عَلَى حَسَبِ كُلِّ مَرْضَاتِهِ أَنْ ٱلْمَكَ سُلَيْانَ أَعْلَى لِلِيرَامَ عِشْرِينَ مَدِينَةً فِي أَدْضِ ٱلْجَلِيلِ • كَلُّهُ فَرَحَ حِيرًامُ مِنْ صُورَ لِنْظُرُ إِلَى ٱلْمُدْنِ أَلِّي أَعْطَاهَا لَهُ سُلْمِانَ فَلَمْ تُحْسُنَ فِ عَنْهِ عِنْ عَمَالَ مَا هُدِهِ ٱللَّذِنْ أَلِي أَصْلِينَى يَا أَخِي وَسَلْهَا أَرْضَ كَابُولَ إِلَى أَلْيُوم. مِنْ وَعَمْرِينَ فِعْمَادًا وَيَأْرَسُهُ حِرَام إِلَى ٱلْمُك مِنْةً وَعَمْرِينَ فِعْمَادًا وَ وَهُكُذَا كَانَ أَمْرُ ٱلشُّحَيرِ ٱلَّذِي صَرَبُهُ ٱلمَكُ سُلِّهَانَ لِأَجَلِ بِنَاءَ بَيْتِ ٱلرُّبِّ وَبَيْنِهِ وَبِنَاءَ مِلْوَ وَسُورِ أُورَشَلِمَ وَحَاسُورَ وَعَبِدُو وَجَازُو . إِلَيْ كَانَ فِرْعُونُ مَكِ مِصْرَ قَدْ صَعد إلى جَازَرَ وَأَخَذَهَا وَالْمَرْفَهَا بِأَلِنَّارِ وَقَتَلَ ٱلْكُنَّمَا نَبِينَ ٱلْمُقَمِينَ بِٱلْدِينَةِ وَوَهَبَهَا مَرًا لِأَنْفَ زُوْجَةِ سُلَيْانَ . عِنْ إِنَ فَنَيْ سَلْيَانَ جَازَرَ وَبَيْتَ خُودُونَ ٱلسُّفِلَ عِنْ وَبَلْتَ وَتَدْمَر فِي أَوْضِ ٱلْمِرَّةِ عَلَيْهِ وَجَعِيمَ مُدُنِ ٱلْمُرْنِ ٱلْنِي كَانَتْ لِللْهَانَ وَمُدُنَّ ٱلْمُكَلِّبُ وَمُمُنَّ ٱلْمُرَّانِ وَحَكُما أَحْبُ طَلِّمَانُ أَنْ بِنِي فِي أُورَسُلِمِ وَلُبُكَنَ وَكُلُ أَوْضِ طَطَانِهِ. كالمُ مُعَمَّرُ ٱلصَّعْبُ ٱلَّذِينَ بَعُوا مِنَ ٱلْأُمُودِينَ وَٱلْجَبِّينَ وَٱلْمَرِزِينَ وَٱلْمُورِينَ وَٱلْبُوسِينَ ٱلَّذِينَ أَمْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١١٤٪ بَنِيهِمِ ٱلَّذِينَ بَغُوا مِنْ بَعْدِهِمْ فِي الْأَرْضِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَطِعُ بُو إِسْرًا لِسِلَ أَنْ يَسْلُوهُمْ صَرَبَ عَلَيْهِمْ سَلْيَانَ تَشْخِيرُ عُودِيَّةِ إِنَّى هَٰذَا ٱلَّذِمِ . ﴿ إِنَّ أَمَّا أَنُو إِسْرَائِيلَ ظَمْ يَجْعَلُ سَفِّيلًا مِنْهُمْ عَبِيدًا لأَنَّهُمْ رِجَالُ مَرْبِ لَهُ وَخَدَامُ وَرُوْسَا ۚ وَكَلا نُيُونَ وَرَوْسَا ۚ لِمُرْاكِهِ وَفُرْسَانِهِ ﴿ يَعَالِمُ وَهُوْلَا أَ هُمْ ٱلزُّوسَآهُ ٱلْمُؤكُّمُونَ عَلَى أَمْ الرِسْلَيْانَ خَسْ مِنْةٍ وَخَسُونَ رَجُلًا مُسَلِّطُونَ عَلَى ٱلْقُوم ٱلْفَامِلِينَ ٱلْمَعَلَ . ١٤٠٤ فَأَمَا بِنْتُ فِرْعَوْنَ فَصَعِدَتْ مِنْ مَدِينَةِ دَاوْدَ إِلَى بَيْنَهَا الَّذِي بَنَاهُ لَهَا وَجِنْلِذِ نَنِي مِلْوَ . ﴿ إِنَّا كُلَّ اللَّهَانُ أَصِيدُ كَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ٱلسُّنَةُ عُرقاتٍ وَذَبَائِحَ سَلامَةٍ عَلَى ٱلْمَذْنِحِ ٱلَّذِي بَنَاهُ لِلرَّبِ وَكَانَ يُقَيِّرُ عَلَيْهِ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَأَكْمَلَ ٱلْبَيْتَ. بِينَ وَنَنِي ٱلْمِكُ سُلْمَانُ سُفُنَا فِي عَصْيُونَ جَارَ ٱلَّتِي يَجَانِبِ أَنِيَّةَ عِسْدَ شَاطِئ بَحْر ٱلْمُثْلُرُمِ فِي أَرْضِ أَدُومَ . ١٩٨٨ فَأَرْسَلَ حِيرًامُ عَبِيدَهُ فِي ٱلسُّفُن مَمَ عَبِيدِ سُلْيَانَ قَوْماً مَلَاحِينَ عَارِفِينَ بَالْجُرِ عِنْ فِي الْمُوا الْوِفِيرُ وَأَخَذُوا مِنْ هُنَاكَ أَرْبَمَ مِنْ وَعِنْدِينَ فِتَطَارًا مِنَ ٱلدُّحَبِ وَأَوَّا بِهَا ٱلْمُلِكَ سُلْمِانَ

#### ألفضل العاثير

﴿ وَسَمِتْ مَلْكُهُ سَأَ بَحَبَرَ سُلْمَانَ وَاسْمِ ٱلرَّبِ فَقَدِمَتُ الْخَدِرُهُ بِأَحَاجِيْ -يهيج فَدَخَلَتْ أُورَشَلِيمَ فِي مَوْكِي غَظِيمٍ جِدًّا وَمَهَا خِسَالٌ بُوفَرَةٌ أَطْيَابًا وَدَهُ كتيرًا جدًّا وَحِبَارَة كَرِيَّةٌ وَأَنْتُ سُلْيِانَ وَكُلُّتُهُ بَجُسِمِ مَا كَانَ فِيخَاطِرِهَا. ﴿ يُنْكُمُ فَفَسَرَ لْمَا شَلْيَانَ جَمِيمَ كَلَامًا وَلَمْ تَغَفَ عَلَى الْمَكِ شَيْءٌ لَمْ آيْفَسَرُهُ لَمَا . ﴿ يَهِيمُ وَرَأَت مَلِكَةُ سَبًّا كُلُّ حَكَّمَة سُلْبَانَ وَٱلْيَلِت ٱلَّذِي بَنَاهُ كَلْمَا وَطَمَامَ مَوا يُدِهِ وَصَلَّحِنَ عَبِيدِهِ وَقَامَ خُنَامِهِ وَلَهَا سَهُمْ وَسُمَّاتُهُ وَغُرْفَاتِهِ أَلِّي كَانَ يُسْمِدُهَا فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ فَلَمْ يَبْقَ فِيهَا دُوحُ بَلْدُ. ﴿ يَكُمُ إِنَّ الْمُمَكِ حَمَّا كَانَ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي بَلَغَى فِي أَدْمَنى عَنْ أَقَوَالِكَ وعن حَكَمَتكَ ﴾ ﴿ وَلَمْ أَصَدُقُ مَا قِيلَ لِي حَتَّى قَدِمْتُ وَعَالِمْتُ بَعِينَى ۚ فَإِذَا إِنِّي لَمْ أَخْبَرُ بِٱلنَّصْفِ فَقَدْ وَفَتَ حَكَمَةً وَصَلَاحًا عَلَى ٱلْخَيْرِ ٱلَّذِي سَمِنْكُ ﴿ يَعَيْنِ الْمُولِي لِرَجَالِك طُونِ لِمبِدِكَ هُولَا ۗ الْنَالِمِينَ دَاعًا بَيْنَ يَدِيكَ يَسْمُونَ حَكَمَتَكَ . ﴿ مُعَالِمٌ تَهَارَكَ ٱلرُّبُّ إلْهَكَ أَلَيْهِي دَحْنَى مِنْكَ وَأَخِلَسَكَ عَلَى عَرْشَ إِسْرَا ثِيلَ فَإِنَّهُ لِأَجْلِ حُبِّ ٱلرَّبِ لِإِسْرَا ثِيلَ إِلَى ٱلْأَبِدِ أَعْلَكُ مَلِكَا لِغُرِي ٱلْحُكُمْ وَٱلْمَدُلِّ . عَنْ وَأَعْلَبَ ٱلْكَ مِنْ وَعَشْرِينَ عُطَارَ ذَهَبِ وَأَطْلِهَا كَتِيرَةً وَجِهَارَةً كَرَيْتَ وَلَمْ يَرِدْ بَعْدُ فِي ٱلْكَثْرَةِ مِثْلُ ذَٰلِكَ الطّب ٱلَّذِي وَهَبَّهُ مَلَكُ سَبًّا لِلْمَكِ مُلْيَانَ ، عِلَيْهِ وَكُذَا سُفُنُ حِيرًامَ ٱلَّتِي كَانَت تُحْبِل ذَهَا مِنْ أُونِيرَ جَاءَتْ مِنْ أُونِيرَ بَخَفْبِ مَنْدَلَ كَثيرِ جِدًّا وَبِحِجَادَةٍ كُرْيَةٍ • ﴿ يُعَلِيرُ فَمُسِلّ ٱلْمِكُ خَشَبَ الصَنْدَل دَرَائِرَ مَا لِينْتِ الرَّبِّ وَيَثْتِ ٱلْمُكِ وَكَتَارَاتِ وَعِيدَانًا لِلْمُنْفِنَ وَلَّمْ يَرِدُ مِثْلُ ذَٰلِكَ ٱلْحُشَبِ ٱلصَّنْدَلِ وَلَا رُوْىَ مِثْلُهُ إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ . ٢٠١٤ وَأَعلى ٱلمك

سُلْيَانُ مَلَكَةَ سَبَأَكُلُ بُنِيْهَا أَلَى سَأَ لَهَا فَوْنَ مَا أَعْطَاهَا مِنَ الْعَطَايَا عَلَى حَسَب كرّم ٱلْمُكِ سُلْيَانَ وَأَنْسَرَفَتْ وَذَهَبَتْ إِلَى أَرْضَهَا هِيَ وَعَبِيلُهَا • عَلَيْكِ وَكَانَ وَزُنَ ٱلذَّهِبِ ٱلْذِي وَرَدَ عَلَى سُلْيَانَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ستَّ مِنَّةٍ وَسَنَّةً وَسَتَينَ فِتْطَارَ ذَهَبٍ الْوَارِدِ مِنَ ٱلْمَكَاسِينَ وَمِنْ تَجَارَةَ ٱلثَّجَارِ وَجَمِعٍ مُلُوكِ ٱلْمَرَبِ وَوُلَاةِ ٱلأَرْضِ. المان الله الله الميال مِنْ عِنْ مِنْ وَمَنْ مِلْوَق الْعِنْدِ الْوَاحِدِ سِنَّا مِنْهِ مِثْنَالِ ذَهَبِ. ١ ﴿ وَعِلَ أَجِنَا كُلاتَ مِنْهِ عِبْنَ مِنْ ذَهَبِ مَطْرُوقٍ لِلْجَبِنَّ ٱلْوَاحِد كُلاثُ مِنْهُ مِنْتَالِ ذَهَبِ وَجَمَلَ ٱلْمِكُ فِي بَيْتِ عَابَةِ لِبُنَانَ • ١١١٤ وَحَيلَ ٱلْمُكُ عَرْشًا كَبِيرًا مِنْ عَاجِ وَأَلْبُهُ ذَهَا إِثْرِيزًا ﴿ ١٤٤٤ وَكَانَ لِلْمُرْشِ سَتَّ دَرَجَاتٍ وَرَأْسُ ٱلْمُرْشُومَدُودُ مِنَ ٱلْوَرَآدَ وَعَلَى جَانِي ٱلْمُصْدِ بِقَانِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ وَأَسْدَانِ وَافقانِ عِنْدَ ٱلْبَدِيْنِ عِنْ الْحِيْدِ وَثَمَّ ٱلنَّا عَمْرَ أَسَدًا وَافِئَةُ ثَمِّ ٱلدَّجَاتِ ٱلْهِسَةِ مِنْ هُنَا هْسَاكَ لَمْ يُعْمَعُ لَهُ تَظِيرٌ فِي جَمِعِ الْمَالِكِ . ١١٤ وَكَانَتْ جَمِعُ آنِيَةِ شُرْبِ الْمُكِ سُلْيَمَانَ ذَهَا وَجِمِ أَيْهِ بَيْتِ غَالِهِ لَنَانَ كَانَتْ مِنْ ذَهَبِ خَالِسَ لَمْ يُكُنْ فِيها فِطْهُ إِذْ لَمْ تَكُنْ تَحْسَبُ شَبْنًا فِي أَبَّامِ سُلْبِانَ ٢٢٠ لِأَنَّ ٱلْمِكَ كَانَتُ لَهُ فِي ٱلْجَر سُفُنُ وَشِينَ مَعَ سُفَن حِيراًم فَكَانَتْ سُفَنْ وَشيش كَأْتِي مَرَّةً فِي كُلِّ كَلاثِ سنينَ حَليلَةً ا ذَهَا وَفِينَّةً وَعَاجًا وَقِرَدَةً وَطَوَاوِيسَ . ﴿ وَعَلْمَ ٱلَّذِكُ سُلَيْمَانَ عَلَى جَمِيرٍ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْنِنِي وَٱلْحِيْحَةِ ﷺ وَكَانتُ كُلُّ ٱلْأَرْضِ تَلْتَهِلُ مُوَاجَهَ ۖ سُلَيْانَ ا لِتسْمَعَ حِكْمَتُهُ أَلِي أُودَعَهَا أَفَا فِي ظَلِهِ . عَلَيْهِ وَكَانَ كُلُّ وَالْحِدِ أَلَيْهِ بِهَدَا بَالْمِينَ آلَيْةِ فِعَنْهِ وَآنِيَةِ ذَهَبِ وَلِبَاسِ وَسِلاحِ وَأَطْبَابِ وَخَيْلِ وَبِفَالٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، ١٩٨٤ وَجْمَ سُلِنانَ مَرَاكِ وَفُرْسَانًا فَكَانَ لَهُ أَلْفُ وَأَرْبَعُ مِنْ مَرْكَيْةٍ وَأَثْنَا عَمْرَ أَلْفَ فَارسَ فَأَقَالُهُمْ فِي مُدْنِ ٱلْمُرَاكِ وَعِندَ ٱلْمِكِ فِي أُورَّ شَلَيمٌ . ﴿ وَجَالَ ٱلْمُكُ ٱلْمُضَّةُ فِي أُورَشَلِيمَ مِثْلَ ٱلْحِيَادِةِ وَجَمَلَ خَسَبَ ٱلْأَزْرَ مِثْلَ ٱلْجُنْيْرَ ٱلَّذِي فِي ٱلمُعَارَى كَثَرَةً . المُنْ وَكَانَتُ نُعَلَىٰ لِسَلْمَانَ ٱلْحَيْلُ مِنْ مِصْرَ وَمِنْ كُوِّي وَكَانَ نُجَارُ ٱلْمَاكِ سَنْتَرُونَ مِنْ كُوى وَيُخْلُونَ بِسُن مُمَانِ . وَيُلِي وَكَانتِ ٱلْمُكَبَّةُ الْوَاخِدُمِنْ مِصْرَ بِستِّ مِسْةٍ مِنَ ٱلْهَمَٰةِ وَٱلْفَرَسُ بِهِ فَخَسِينَ . وَهَكُذَا كَانُوا يَعْلِيُونَ عَلَى يَدِهِمْ لَجِيمٍ مُلُولِي ألجقتن وملوك أرام

#### أَلْمَصْلُ آلْحَادِيْ عَشَرَ

﴾ كِينَةُ وأَحَبُ الْمِكُ سُلِّمَانَ نِنَّا ۚ غَرِيبَةً كَثِيرَةً مَمَ ٱلْبَدِّةِ فِرْعَوْنَ مِنَ ٱلْمُوآتِينَ والمُمُونِينَ وَالْأَدُومِينِينَ وَالصَّيْدُونِينَ وَالْجَيْنِينَ ﴿ يَهِمْ وَمِنَ الْأَمْمِ ٱلِي قَالَ الرَّبُ لِينِي إِسْرَائِيلَ لَاتَخَلِطُوا بِهِمْ وَهُمْ لَا يُخْلِطُوا بِكُمْ فَإِنَّهُمْ يَكِيلُونَ بِفُلُوبِكُمْ إِلَى أَيَّاحٍ الْمَتْهِمْ . فَتَمَلَّقَ بِينَ سُلِّيمَانُ خَالِمُنْ . عَلِيدٍ وَكَانَ لَهُ سَجْمِةٍ زَوْجَةٍ وَكَلاثُ مِسْةٍ سْرِيَّةِ فَأَذَاغَتْ نِسَآوْهُ قَلْمُهُ . ﴿ وَكَانَ فِي ذَمَنِ شَخُوجَةِ سُلْيَانَ أَنْ أَذَوَاجَهُ مِلْنَ بِعُلِهِ إِلَى أَيَّاعٍ كَلِمَةٍ غَرِيبَةٍ ظُلُمْ يَكُنْ ظُلْهُ غُلُما الرَّبِ إِلْمِهِ كَا كَانَ قُلْ دَاوْدَ أَبِيهِ. كِنْ وَتُمْ سَلِيمَانُ عَشَارُوتَ إِلَاهَا أَلْصَيْدُونَيِنَ وَمِلْكُومَ رِجْسَ بَنِي مَثُونَ كالله وَمَنَّمَ سُلَيْمَانُ ٱلشَّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ وَلَمْ أَيْمً ٱلْخِنَّا أَهُ لِلرَّبِّ مِثْلَ دَاوْدَ أَبِيهِ. ﴿ إِنَّ حِنْنِذِ نَنَى سُلِّمَانُ مَشْرَةً لِكَامُوسُ دِجْسٍ مُوآبَ فِي ٱلْحِبَلِ ٱلَّذِي تَجَاءَ أُورَشَلِيمَ وَيُولَكَ دِجْسٍ بَنِي مَثُونَ ٢٢٠٪ وَكَذَلِكَ مَنعَ كَجِيعٍ يَندَآنِهِ ٱلْفَرِيبَاتِ ٱلْحَوَاتِي كُنُ يُعَزُّن وَيَذَيْنَ لِكُلَّتِهِنْ . ١٤ وَهَنِيبَ ٱلرُّبْ عَلَى أَلَيْهَانَ حَبْثُ مَالَ ظَلِهُ عَن ٱلرّب إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ أَيِّي تَحَلَّى لَهُ مَرَّتَيْنِ ٢٢٤ وَأَمَرُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَّبِعَ آلِمَةَ أَعْرَى فَلَمْ يَحْفَظُ مَا أَمْرَهُ ٱلأَبُّ بِهِ. ١٤٣٤ فَتَالَ ٱلرُّبُّ لِـُلْبَعَانَ كِمَّا أَنْ حِنْسَدَكَ هٰذَا وَأَنتَ كُمُّ عْنَمَطُ عَبْدِي وَدُلُومِيَ الْتِي أَمْرُكُ مِهَا مَسَأَشُقُ ٱلْمَكَ عَلَكَ وَأَدْفُتُ إِلَى عَبْدِكَ . كاللُّهُ إِلَّا أَنِّي لَا أَضَالَ ذَلِكَ فِي أَيِّلِكَ مِنْ أَجْلِ دَاوْدَ أَبِيكَ بَلْ مِنْ يَدِ أَجِكَ أَشْفُهُ. جَنِيْجٍ وَلَا أَشُنُّ ٱللَّكَ كُلُّهُ وَلَكِنَ أَعْلَى لِأَبِكَ سِبْطًا وَاحدًا مِنْ أَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِي ومِن أَجْلِ أُورَشَلِيمَ أَلِني ٱخْتَرَتُهَا . عِنْهِ وَأَثَارَ ٱلرَّبُّ فَاكِنا عَلَى سُلِّمَان مَّدَدَ ٱلأُدُومِي

كري وَسَمَ يَادُبُهَامُ بْنُ تَبَاطَ وَهُوَ بَعْدَ فِي مِصْرَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ هَرَبَ مِنْ وَجْهِ سُلْيَانَ ٱلْمَكِ وَأَمَّامَ بِمِصْرَ ﴿ وَكُنَّ فَيَغُوا إِلَيْهِ وَدَعُوهُ فَأَقْبَلَ بَارْبَهَامٌ هُوَ وَكُلُّ جَلَعَةِ إِسْرائِيلَ وَخَاطَلُوا رَحَبْامَ قَائِينَ ﴿ وَهُ أَمَاكَ قَدْ ثَقُلَ نِيرَنَا وَأَنْتَ فَخَتْفِ ٱلْآنَ مِنْ عُبُودٍيَّةٍ أَبِكَ النَّافَةِ وَنِيرِهِ النَّمْيلِ الَّذِي وَصَمَّهُ عَلَيْنَا فَغُدُمَكَ . ١٠ عَنْهَا لَ لَهُم أَمْضُوا إلى كُلاَثِهِ أَيَام ثُمُّ عُودُوا إِلَّهُ . فَأَنْصَرَفَ ٱلشَّفُ . عَنْ فَشَاوَدَ ٱلْمُكُ دَعَيْكُمُ ٱلشُّيُوخَ ٱلَّذِينَ كَانُوا َ يَقُونَ بَيْنَ يَدَيْ سُلْيَانَ أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ وَقَالَ لَهُمْ بَاذَا تُشِيرُونَ أَنْ أُجِيبَ هُولَاءَ الشُّفُّ. عِنْ عَلَمُ الْمِالُوهُ قَاعِينَ إِنْ أَنْتَ كَازَلْتَ لَمُولَاءَ الْشُفِ فِي هُـذَا ٱلْيَوْمِ وَوَافَتْتُمْمُ وَأَجْتُهُمْ وَكُلَّمْتُهُمْ بِإِحْدَانِ فَإِنَّمْ مِكُوفُونَ لَكَ عَبِدًا كُلُّ الْأَيَّامِ. وي فَرَكَ مَشُورَةَ ٱلشُّيوحِ ٱلَّذِينَ أَشَارُوا عَلَيْهِ وَشَاوَدَ ٱفْتِيانَ ٱلَّذِينَ فَضَالُوا مَعَهُ وَكَانُوا يَشُونَ بَيْنَ يَدْنِهِ ١٤٣٤ وَقَالَ لَمْمُ مَا الَّذِي تُشِيرُونَ بِهِ أَنْتُمْ عَلَى أَنْ أَجِبَ هُوْلَاءً ٱلشُّمْبِ ٱلَّذِينَ كَلِّمُونِي فَا كِينَ فِي خَفْتُ مِنَ ٱلَّتِيرِ ٱلَّذِي وَضَمَهُ أَكُوكَ طَيَّنا . ﴿ وَكُلَّمُهُ ٱلْمَيَانُ الَّذِينَ نَشَاوا مَّمَهُ وَقَالُوا قُلُ لَمُؤلَّا الشَّمْبِ الَّذِينَ خَالِمُوكَ فَا ثَلِينَ أَلُوكَ تَشَلَ نبرنا وَأَنْتَ فَنَفْ عَنَا هَكُمُنا تَقُولُ لَهُمْ إِنَّ خِنصري أَغْلَظُ مِنْ مَثْنَ أَبِي ٢١١٠ وَالْآنَ ْ فَإِنَّ أَبِي خَلَكُمْ نِيرًا تَشِيلًا وَأَنَا أَزِيدُ عَلَى نِيرُكُمْ أَبِي أَذَّبَكُمْ بَالْسَيَاطِ وَأَنَا أَوْدَ بَكُمْ بِالْفَارِبِ ، عِلَيْكِ وَأَقْسَلَ بَارْسَامُ وَجَمِيعُ ٱلشُّفِ إِلَى دَحَمُكُمْ فِي ٱلْيُومُ ٱلتَّالِثُ كَمَّا تُكَامَ اللَّكَ حَيْثُ قَالَ عُودُوا إِلَّ فِي الْيُومِ الْتَالِثِ. عَنْ يَعْ فَأَجَابَ الْلِكُ الشَّبَ بَكَلام جَافِ وَزَكَ مَسُودةَ الشَّيُوخِ ٱلَّذِينَ أَشَادُوا عَلَيْ ١٠ اللَّهُ وَأَجَلَّهُمْ بِحَسَبِ مَسُورةٍ ٱلْهِنْيَانِ وَقَالَ إِنَّ ابِي نَقُلَ بَيْرَكُمْ وَأَنَا أَزِيدٌ عَلَى نِيرُكُمْ أَبِي أَذَّ بَكُمْ بِالسَّيَاطِ وَأَنَا أَوْدَبْكُمْ بِالْتَنَادِبِ. ﴿ فَيَهِمْ وَأَمْ بَشَمَ الْمُكَ مِشْمَدِ لِأَنَّ ٱلْمُبَّبِّ حَمَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّبِ لِيُم كَلَوْمُ أَلَّذِي كُلُمْ إِنِهِ الرَّبِي وَلَهِمْ مِنْ تَبَلَا عَلَى لِمَالُولِيا الْفِيلُونِي . \$ يُعَلَيْهُ فَلَكُ دَأَى كُلُّ إِسْرَائِيلَ أَنَّ ٱلْمِكَ لَمْ يَسْمَ لَمْمُ أَجَابَ ٱلشَّمْبُ ٱلْمِكَ قَائِلِينَ أَيُّ نَصِيبِ فَا مَعَ دَاوُدَ وَأَيْ مِيرَاثِ مَمَ أَنِ بَشَى إِلَى خِيَامِكُمْ يَا إِسْرَائِيلُ وَٱلْآنَ فَأَنظُ لِيَجِكَ با دَاوُدْ. وَدَجَمَ إِسْرَائِيلُ إِلَى خَيَامِهِ . عِنْ فَأَمَّا يَوْ إِسْرَالْيِسِلَ ٱلْمُسُونَ فِي مُدُن يَهُوذَا فَقَتَ عَلِيهِ وَحَبِمامُ . عَلَيْهِ وَوَجَّهَ ٱلْمِكْ وَحَبَّامُ أَدُووَامَ ٱلْمُولَى عَلَى ٱلْحَرَاحِ فَرَجَّهُ جِيعُ إِسْرَا ثِلَ بِٱلْجَهَادَةِ فَاتَ . فَإِذَرَ ٱلْكِنُ رَحْبَكُمْ وَصَعِدَ عَلَى مُرْكَبَهِ وَهَرَبَ إِلَى أُورَشَلِيمَ كُلُّنَا لَا فَكَّرُدُ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَيْتِ دَاوْدُ إِلَى هٰ الْمُؤْمِ وَ عِنْدُمَا تَعِمْ جَعِيمُ إِسْرَائِيلَ يِرْجُوعِ بَادْبُهَامَ أَنْفَذُوا فَدَعُوهُ إِلَى ٱلْجَبَاعَةِ وَأَقَلُمُوهُ مَلِكًا عَلَى جِمع إِسْرَائِيلَ وَأَ يَنِنَ مِنْهُمْ تَابِعا لِيَتِ دَاوُدَ إِلَّاسِبِط يَهُوذَا وَحْدَهُ . عَلَيْهِ وَجَاةَ رَحْبَامُ إِلَى أورَشليمَ وَجَمْعُ كُلُّ آلِ يَهُوذَا وَسِلْطَ بَلْيَامِينَ مِنَّةً وَثَمَانِينَ أَلْمًا مُنْتَخَدِينَ دِجَالَ حَرْبِ لِيُعَادِ بُوا آلَ إسرائيل وَمَدُدُوا ٱلْمُكَ إِلَى رَحْمَامَ بْنِ سَلْيَان . عَنْ مَكَان كَلَامُ ٱللهِ إِلَى تَعْمَا رَجُل أَهْدِ فَائِلًا عَنْهِ كُلُّمْ رَحَبُكُمْ بْنَ سُلْيَانَ مَكَ يَبُوذَا وَكُلُّ آلَ يَهُوذَا وَبُلِّينِ وَمَاقِي ٱلصَّبِ قَائِلًا عِنْهُ اللَّهُ اللَّ وَأَدْجِنُوا كُلُّ دَجُلِ إِلَى بَيْنِهِ فَإِنَّهُ مِنْ قِبَلِي حَدَثَ هَذَا ٱلْأَمْرُ . فَأَذْعَنُوا لِكَلام ٱلرَّبَ وَعَادُوا رَاحِينَ بِمُسَبِ كَلَامِ ٱلرَّبِ • كَاللَّهُ وَبَنِي بَادُبْنَامُ شَكِيمٍ فِي جَلِ أَفْرَائِيمَ وَأَقَامُ بِهَا ثُمُّ خَرْجَ مِنْ هُنَاكَ وَبَنِّي فَلُونِيلَ. عَلَيْجٌ وَقَالَ بَادْبُنَامُ فِي نَفْهِ الْآنَ يَرْجِعُ ٱلْمُكُ إِلَى بَيْتِ دَاوْدَ عِينَ إِذَا صَعِدَ هُوْلاَدَ الشَّفْ لِيَدْعُوا دَبَاغِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ فِي أُورَشَلِيمُ فَتَرْجِعُ ظُوبٌ هُوْلَا ٱلشُّبِ نَحْوَ سَبْدِهِمْ رَجَعْكُمْ مَلِكَ يَهُوذَا وَيَعْلُونَني وَتَرْجِعُونَ إِلَى رَحْبُهُمْ مَلِكِيبُودًا . عِنْهُ فَأَسْتَشَادَ ٱلْكُ وَعَل عَلِيْن مِنَ ٱلدَّف وَقَالَ لمُم لَا حَاجَة لَكُم بَعد بِالسُّمُودِ إِلَى أُورَشَلِيمَ هٰذِه آلَمَتَكُم بَالِسُرَائِيلُ أَلَى أَغرَجَكُم مِن مِصْرَ . عِلَيْهِ وَجَمَلَ أَحَدَمُما فِي يَيْتَ إِلَى وَالْكَثَرَ وَصَمَهُ فِي دَانَ . عِلَيْهِ فَكَانَ هُمَا ٱلْأَمْرُ عَفْرَةً وَكَانَ ٱلشَّفْ يَنْهَوُنَ إِلَى أَمَّامِ أَحْدِيهَا حَتَّى إِلَى دَانَ . ١٤ وَيَهَا وَنَيْيَ بَيْتَ المُفَادِفِ وَأَقَامَ كَهَنَةً مِنْ لَيغِ الشُّعِ أَمْ يَكُونُوا مِنْ بَي لَادِي . 378 وَأَقَامَ بَادْ بَامُ عِيدًا فِي ٱلشَّهِ ٱلتَّايِنِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْحَلِيسَ عَصْرَ مِنَ ٱلنَّهِ كَٱلْعِيدِ ٱلَّذِي فِي يَهُوذَا وَأَصْمَدُ عَلَى ٱلْمَذْنِحِ وَكَفَالِكَ عَلَ فِي بَيْتَ إِمِلَ وَذَبَحَ فِلْعِبَلَيْنِ ٱللَّذَيْنِ عَبِلُهَا وَأَقَامَ فِي بَيْتَ إِبِلَ

مِنْ نَسْلِ مُلُوكِ أَدُومَ . عِنْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّ كَانَ دَاوُدْ فِي أَدُومَ صَهِدَ يُوآبُ وَنْهِسُ ٱلْخِيْسُ لِيدُ مِنَ ٱلْتَنِي مُثَنِّلَ كُلُّ ذَكِرِ فِي أَدُومَ عِنْ إِنَّ لِإِنَّ لِهِ آلَ وَكُلَّ إِسْرَا لِيلَ مَحَتُوا هُنَاكَ سِنْتَ أَنْهُر حَقَّى قَرَضُوا كُلُّ ذَكَرٍ فِي أَدُومَ . ١٢٠٠ فَهَرَبَ هَدَدُ هُوَ وَرَجَالٌ مِنْ أَدُومَ مِنْ عَبِيدٍ أَبِيهِ ذَاهِينَ إِلَّى مِصْرَ وَكَانَ هَدَدُ صَيًّا صَنيرًا . كان فَهَضَ مِنْ مِدْيَنَ وَوَافَى فَارَانَ وَأَخَذَ مَهُ دِجَالًا مِنْ فَارَانَ وَصَارَ إِلَى مِصْرَ إِلَى فِرْعَوْنَ مَكِ مِصْرَ فَأَعْطَاهُ بَيْنَا وَأَمَرَ لَهُ بِطَامٍ وَأَعْطَاهُ أَرْضًا. ﴿ يَا إِي وَحَظِي هَدَهُ جِدًا فِي عَنِي فِرْعَوْنَ فَزُوْجَهُ أَخْتَ أَمْرَأَتِهِ أَخَتَ تَخْسَسَ ٱلْلَكَةِ عَنْ فَوَلَدْتَ لَهُ أَخْتَ تَخْفُنِسَ جَنُوبَتَ أَبَّهُ وَصَلَعَهُ تَخْفِيلُ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ وَأَقَامَ جَنُوبَتُ في يَثِت فِرْعُونَ بَيْنَ بَنِي فِرْعُونَ . ١٠٠ فَلَمَّا تَعِمُ هَدَدُ بِمِصْرَ أَنَّ دَاوُدَ قَدِ ٱصْعَلَمَ مَمَ أَلَاكِيهِ وَأَنْ يُوالَ وَيُسْ الْجَيْسِ قَدْ مَاتَ قَالَ هَدَدْ لِمِرْغُونَ أَطْلِقَي وَأَنْسَرِ فَ إِلَى أَرْضى. عِنْهِ فَالَ لَهُ فِرْعُونُ مَاذَا أَعُوزُكُ عِنْدِي حَتَّى تَطَلَّ ٱلِأَصْرَافَ إِلَى أَرْضَكَ . فَنَالَ لَهُ لَاشَيْ وَلَٰكِنْ أَمْلِفِنِي . جِنِيجٍ وَأَثَادَ ٱلرَّبُّ فَاتِنَا آخَرَ عَلَى سُلِّمَانَ وَذُونَ بْنَ أَلِكَاعَ وَكَانَ قَدْ هَرَبْ مِنْ عِنْد مَوْلَاهُ هَدَدْعَازَرَ مَكِ صُوبَةً عَلَيْ غَيْمَ إِلَيْهِ رِجَالًا وَصَاوَ وَيْسَ غَزَاةٍ عِنْدَ مَا كَانَ دَاوُدُ يُدَرُّهُمْ فَأَصْلَقُوا إِلَى دِمَشْقَ وَأَعْلُوا بِهَا وَمُكْمُوا فِ دِمَثْنَ. عِنْ اللهُ مَا مَا يَا إِسْرَائِيلَ كُلُ أَيَّام سُلْبُانَ فَعَلَا عَنْ شُرْ هَدَدُ وَأَغَنت إِسْرَا يُبِلُ وَمَكَ عَلَى أَدَامَ • ٢١٨ وَإِنَّ بَادُبْهَامَ بَنَ نَبَاطَ ٱلْأَفْرَائِسِيَّ مِنَ ٱلصّريدَةِ عَبْدَ سُلْيَانَ ٱلَّذِي ٱسْمُ أَمِّهِ صَرُوعَةُ وَهِيَ ٱمْرَاهُ أَوْمَلَةُ وَخَعَ بِدَهُ أَيْسَاعَتَي ٱلْمِكِ. عَيْنِ وَحَلَا سَبَ رَفْهِ يَدُهُ عَلَى اللَّهِ . كَانَ سُلِّمَانُ قَدْ نَنَّى مِلْوَ وَسَدُّ أَتُورَ مَدِينَةِ دَاوُدَ أَيه . كلي وَكَانَ بِارْبُهَامُ هُذَا جَبَّادَ بَأْسِ ظَمَّا وَأَى سُلِّهَانُ ٱلْفَقِ إِنَّهُ أَهُلُ شُفْل أَقَامَهُ عَلَ ٱلْأَعَالِ ٱلْمُرْتَيَةِ عَلَى آلِ يُوسُفَ . عِلَيْ وَفِي فِتْ ٱلْأَثَاءَ خَرَجَ بَادْ بَهَامُ مِنْ أودَشَلِيمَ ضَادَتُهُ أَحِا ٱلشِّبْلُونِي ٱلْتُي فِي الطِّرِيقِ وَكَانَ مُرْتَدِياً بِرِدْآدَ جَدِيدِ وَكَانَا وَحْدَهَا فِ ٱصَّمْرَا ﴿ كُلُّنَا كُمَّيْنَ أَجَّا عَلَى ٱلرِّدَاءَ ٱلجَدِيدِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ فَضَّةُ ٱلنَّتَىٰ عَفْرَةَ فِعلْمَةً كالله وقالَ لِأَدْبِهُمْ خَذَ لَكَ عَصْرَ قِعْلَمْ لِأَنَّهُ مُكْفَنَا قَالَ ٱلرَّبِّ إِلَهُ إِنْرَائِيلَ هَا تَذَا أَشْقُ ٱلْمُكُ مِنْ مَد سُلَّمَان وَأَعْطِكَ عَشَرَةَ أَسْبَاطٍ ١٤٢٠ وَلَهُ مُكُونُ سِبْطٌ وَاحدُ مِنْ أَجْلِ دَاوُدْ عَبْدِي وَمِنْ أَجِلِ أُورَشَلِيمَ ٱلْمَدِينَةِ أَلَى أَخَتَرْنُهَا مِنْ جَمِعِ أَسَاطِ لِمْرَائِلَ ﷺ لِأَنَّهُمْ تُرَكُّونِي وَتَحَدُوا لِمَشْتَارُوتَ إِلَاهَةِ ٱلصَّدُونَيِينَ وَكَامُوشَ إِلَهِ ٱلْوَآيِينَ وَمِلْكُومَ إِلَٰهِ يَنِي تَعُونَ وَلَمْ يَسْلَكُوا فِي طُرْقِي كُافِطِينَ عَلَى مَا هُوَ فَرِيمُ فِي عَنِي وَعَلَى رُسُومِي وَأَحْكَامِي مِثْلَ دَاوُدَ أَبِيهِ . ١٤٠٠ وَلَسْتُ آخَذُ شَيْئًا مِنَ ٱلْكُ مِنْ يَدِهِ بَلْ أَجْمَلُهُ رَ يُسِاكُلُ أَيَّامٍ حَيَانِهِ لِأَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِيَ ٱلَّذِي أَصْطَفَيْتُ لِأَنَّهُ خَطْ وَمَا لَايَ وَرُسُومِي مِنْ اللَّهُ مُ آخَدُ ٱلْكَ مِنْ يَدِا بِهِ وَأَعْلِكَ مِنْهُ عَشَرَةَ أَسْبَاطٍ والله ولأنبه أعلى سبطا واحداً حتى ينق سراج لذاؤد عبدي كل الأيام أماي فِي أُورَشَائِمَ اللَّدِيدَةِ أَلَى آخَرُنْهَا لِي لِأَجْلَ فِيهَا أَسَى . عِينَ إِنْ وَأَنتَ آخَدُكُ فَسَلِك عَلَىٰ كُلُّ مَا تَشْتَعِى تَفَسُّكَ وَتُكُونُ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ ﴿ ١٤٤٤ ثُمُّ إِنْ أَنْتَ تَعِشَ كُلَّ مَا أَمُرُكَ بِهِ وَسَلَّكُتَ فِي مُلِرُقِي وَعَمِلَتَ مَا هُوَ قَرِيمٌ فِي عَنِي خَافِظًا دُسُومِي وَوَصَابَاي مِثلَ دَاوُدَ عَبْدِي أَكُونُ مَمَكَ وَأَبِنِي لَكَ بَيَّا تَابِعَ كَا بَيْتُ إِدَاوْدَ وَأَعْطِيكَ إِسْرَائِيلَ. وَأَعْنَى ذُرْبُ مَاوَدَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَا كُلَّ ٱلْأَيَّامِ . ﴿ إِنْ وَٱلْتَمْنَ حُلِّيمَانُ كُلِّلَ بَادْ مِنَّامَ فَقَامَ بَادْ بُسَامُ وَهُرَبَ إِلَى مِصْرَ إِلَى شَيْفَاقَ مَلِكِ مِصْرَ وَمُكَّتَ في مصر إلى وَفَاق سُلِمَانَ . عِنْهُ وَأَمَّا بَقِيَّة أَخْبَاد سُلْمَانَ وَجِيمٍ مَا عَلَ وَوَسْفُ حِكْسَةِ فَعِي مُكُوِّبَةً فِي سِفْرِ أُحْبَادِ سُلِّمَانَ . ﴿ لَكُنَّاتَ أَيَامُ مُلْكِ سُلِّمَانَ بأورْضُليم عَا كُلُّ إِسْرَائِيلَ أَرْبَعِينَ سَنةً . عَنْهِ وَأَسْطَجَرَ سُلْيَمَانَ مَمَ آبَاتُهِ وَدُفِنَ في مدينة داود أبيه ومَلك رَحْبِمَامُ أَبْنَهُ مَكَالَهُ

ألفضل آلثًا ني عَشَرَ

كان قد أخم على الله عليه الما أن الله عن الله المن الله المرا إلى في الكيم الما المواد

"كُمَّةَ ٱلْمُشَادِفِ الَّتِي عَلِهَا · \$ \$ وَصَعِدَ عَلَى الْمُدَيِّحَ الَّذِي عَيِثَا فِي بَيْتَ إِسِلَ فِي الَوْمَ الْمُلِيسَ عَشَرَ مِنَ الشَّهِرِ الثَّهِنِ فِي الشَّهِرَ الَّذِي عَبَّهُ مِنْ نَضْبِهِ وَأَكَامَ عِبْدًا إِمْرَا مِثْلِ وَصَعِدَ عَلَى الْمُلْتِجِ لِكُثَّرَ

#### أَلْفُصِلُ ٱلثَّالِثَ عَثَمَ

وي و الله على الله عَد أَتَى مِن مَهُوذَا بَكَلام الرَّبِ إِلَّى بَيْتَ إِيلَ وَ وَارْسُامُ وَاقِتْ عَلَى ٱلْمَدْبَعِ لِمُتَّرِّدُ عَنْ فَعَلَ مُنْ عَلَمُ ٱلْمَدْبَعِ بَعَلامِ ٱلرَّبِ وَقَالَ مَا مَذْبَعُ مَا مَذْبَعُ كَمَّا قَالَ ٱلرَّبُّ هُوَذَا سَيُولَهُ لِيَتِ دَاوُدَ ٱبْنُ يُسَمَّى يُوشِيًّا وَهُوَ سَيَذَبُمُ عَلَيْكَ كَهَنَّةَ ٱلْمُنادِفِ الَّذِينَ يُعَتِّرُونَ طَلِكَ وَتُحْرَقُ طَلِكَ عِطَامُ ٱلْبَشَرِ · ﴿ وَأَعَلَى فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمِ آ يَةً قَائِلًا لْمُدِّهُ هِيَ ٱلْآيَةِ ٱلَّتِي تُكُلِّمُ بِهَا ٱلرَّبُّ لِمُوْدًا ٱلْمُذَّيِّحُ يَئِشَقُ وَلِيْدَى ٱلرَّمَادُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ . عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ كَلامَ رَجُلِ أَفَهُ الَّذِي فَادَّى بِهِ غَفُو ٱلْمَدْيَحِ فِي بَيْتَ إِيلَ مَدَّ يَارُ بُهَامَ يَدُهُ مِن عَلَى ٱلْذَبْحِ قَائِلًا أَسْكُوهُ فَيَسَتَ يَدُهُ ٱلِّنِي مَدُّهَا تَعْوَهُ وَلَمْ يَسْتَطِمُ أَنْ يَرْفُهَا إِلَهِ . ﴿ يَكُمْ وَالْنَشَقُ الْمُذَبِّحُ وَذْرِيَ الرَّمَادُ عَنِ الْمُذْبِحِ بِحَسب الآيَّجَ الْتِي أُصْلَاهَا رَجُلُ اللَّهِ بَكُلام الرُّبِّ . ﴿ يَكُنُّ فَأَجَابَ الْمِكُ وَقَالَ لِرَجُلَ اللَّهِ استَمْطَف وَجُهّ ٱلرُّبِ إِلَمْكَ وَمَسَلَ لِأَجْلِي حَتَّى زَتَدُ يَدِي إِلَّ . فَأَسْتَنْطَفَ رَجُلُ ٱللَّهِ وَجُهُ ٱلرُّبِّ فَارْتَدَتْ يَدُ ٱلْمِكِ إِلَيْهِ وَمَادَّتْ كَاكَانَتْ أُولًا. ﴿ يَعْتُمُ أَمَّا لَا ٱلْمِكُ لِرَجُلِ اللهِ هَلْمَ مَى إِلَى ٱلنِّيْتِ وَأَكْتُ بِنَيْء وَأَ مَا أَعْطِيكَ عَلَيْهُ . ﴿ يَكُمُّ فَعَالَ رَجُلُ ٱللَّهِ لِلْمَكِ لُو أَعْلَيْتَى نَصْفَ بَيْتِكَ لَمْ أَذْخُلُ مَمَكَ وَلَا أَكُلْتُ خُبْزًا وَلَا شَرِبْتُ مَا ۗ فِي هَذَا ٱلْمُونِيم كَنْ لَا تَنْ كَذَٰ لِكَ أُومِيتُ بِكَلَامِ ٱلرُّبِ أَنْ لَا تَأْكُلُ خُبْزًا وَلَا تَفْرَبُ مَا ۗ وَكَا زُجِرُ فِي الطَّرْيِقِ أَلِّقِ جِلْتَ مِنْهُا . عِنْهِ ثُمَّ مَضَى فِي طَرِيقِ أَخْرَى وَأَ يَرْجِمُ فِي ا ٱلطُّرِينِ ٱلِّي جُهُ مِنِهَا لِلْ بَيْتَ إِيلَ • عِلِيهِ وَكَانَ مُنِيًّا فِي بَيْتَ إِيلَ بَيْ شَخَّ كَأَلّ بُّوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِكُلِّ مَا عَسِـلَهُ رَجْلُ أَفَةٍ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ فِي بَيْتَ إِبْلَ وَمَسُّوا عَلَى أبيهم ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكُلُّمُ بِهِ إِلَى ٱلْمُلِكِ • ﴿ يَعَلِيمُ فَقَالَ لَهُمْ أَبُوهُمْ مِنْ أَيَّ طَرِيق ذَهَبَ فَأَوْأَهُ بُوهُ ٱلطُّرِينَ ٱلْتِي ذَهَبَ فِيهَا رَجُلُ أَهُوا لَآتِي مِنْ يَبُوذَا . ﴿ لِي اللَّهِ مَلْدُوا لِي عَلَى ٱلْحَلَادَ فَصَدَّواللَّهُ عَلَى ٱلْجَلَادِ فَرَكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَضَى عَلَى عَشِهِ وَجُلِ الْفَوْفَرَجِدُهُ جَالِساً تَحْتَ ٱلْبُطْسَةِ • فَنَالَ لَهُ أَنْتَ دَجُلُ أَنْهِ ٱلَّذِي وَافَ مِنْ يَهُوذًا • قَالَ أَنَا هُوَ • عَنَّالَ لَهُ عَلَمْ مَعِي إِلَى ٱلْيَتِ وَكُلْ خُبْرًا . عَيْلِي فَتَالَ لَهُ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَوْجِمَ وَلَا آتِي مَمَكَ وَلَا أَكُلُ خُبْرًا وَلَا أَشْرَبَ مَلَّهُ مَمَكَ فِي هٰذَا ٱلْمُوضِمِ ﴿ لَا أَمُ قِيلَ لِي بَكُلُام ٱلرُّبِ لَا تَأْكُولُ هُنَاكَ خُبْرًا وَلَا تَشْرَبُ مَّا ۗ وَلَا تَرْجِعْ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلْتِي ذَهَبَ مِنهَا. ١٤٢٤ قَتَالَ لَهُ أَنَا أَيْمَا نَبِي مِنْكَ وَإِنْ مَلاَكًا خَاطَبَنِي بِكَلامِ ٱلرَّبِ قَا للارِدُهُ مَمَكَ إِلَى بَيْنِكَ فَيَا لَمُلَ خَبْزًا وَيَضْرَبَ مَا لا . وَكَانَ ذَلِكَ كَذِبًّا . عَنْ اللهُ وَرَجَمَ مَمَهُ وَأَكَلَ خُبْزًا فِي بَيْنِهِ وَشَرِبَ مَا ۚ ﴿ يَهِي كُلُهُمْ أَمُ الْإِلَىٰ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ إِذْ صَادَ تَكْلامُ ٱلرُّبِّ إِلَى ٱلَّتِي ٱلَّذِي رَدُّهُ عِلَيْهِ وَلَادَى بِرَجُلِ ٱللِّهِ ٱلَّذِي وَافَ مِنْ يَهُوذَا قَابِكُ هَكُمنا يَقُولُ ٱلرَّبُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ خَافِتَ قُولَ ٱلرَّبِ وَلَمْ تَخَفَظِ ٱلْوَسِيَّةِ ٱلَّتِي أَوْسَاكَ جِا ٱلرَّبُ إِلَهُكَ عِنْهِ ﴿ وَوَجَمْتَ وَاكْلَتَ خَنْزًا وَشَرِبْتَ مَّا ۚ فِي هَٰذَا ٱلْمُوْسِمِ ٱلَّذِي قَالَ لَكَ لَا أَكُلُ فِيهِ خُبْزًا وَلَا تَشْرَبْ مَا ۚ فَلا تَدْخُلُ جُمُنْكَ فُبُورَ ٱلْإِيَّكَ . عَلَيْهَا فَرَغ مِنْ أَكْلِهِ وَشُرْ بِهِ شَدْلَهُ عَلَى ٱلْجِمَارِ النِّي أَلْذِي رَدُّهُ عِنْ ﴿ وَمَضَى فَلَقِينَهُ أَسَدُ فِي طَرِيقِهِ تَعْتَلُهُ وَبَقِينَ جُنَّهُ مُلْمَاةً فِي ٱلطَّرِيقِ وَٱلْجِنَادُ مُقَابِلَهَا وَٱلْأَسَدُ قَائمٌ إِلَى جَانِبِ ٱلْجُلِّيةِ . عِنْهِ وَإِذَا بِقُومٍ مَادِينَ فَرَأُوا ٱلْجُلْتَةَ مَطْرُوحَةً فِي ٱلطَّرِيقِ وَٱلْأَسَدُ وَاعِنْ بِجَانِبِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَالَى مُعَمَّا جِهَ النَّبِي الشُّخ . علي عَمَا سَجَ النَّهِيّ ٱلَّذِي رَدُّهُ مِنَ ٱلطَّرِيقَ قَالَ هُوَ رَجُلُ أَفِهِ ٱلَّذِي خَالَفَ كَالْامَ ٱلرَّبِ فَأَسْلَمَهُ ٱلرَّبُّ إِلَّ ٱلْأَسْدِ فَافْتُرْسَهُ وَقَلَّهُ بَحَسْبِ كَلام ٱلرُّبِ ٱلَّذِي كَلَّمَهُ بِي ١١٠ فَكُلُّمْ بِنِيهِ قائلًا شُدُّوا لِي عَلَى الْحَمَادِ فَصَدُّوا . ١٤ فَمَنِي فَرَجَدَ لِجُتَّهُ مُلْفَاةً عَلَى الطَّرِيقِ وَالْجَمَادُ وَالْأَسَدُ قَاعَان بَعَانِ الْلَّهُ وَلَمْ يَأْكُلُ الْأَسْدُ الْلَّهُ وَلَا أَفْتَرَسَ الْحَارَ. عِنْ فَاخذَ اللَّي خِيّة

رَجْلِ اللهِ وَحَلَمَا عَلَى الْجَارِ وَرَجَعَ بِهَا وَدَخَلَ اللَّيْ اللَّهِ الْمَدِينَة لِبَدَاهُ وَيَهْفَ ا عَلَىٰ وَرَسَمَ خِشَهُ فِي قَرْهِ وَنَدُوهُ قَا لِمِنْ أَوْ يَا أَثِي اللّهِ وَلِمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلِمَا أَوْ يَا أَثِي وَلِمَا أَوْ يَا أَفْهِ بَالِبِ طِلْهِ صَوَاطِلُونِ فَي اللّهِ مِلْهُ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَ

## ألْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

﴿ فِي ذَٰلِكَ ٱلزُّمَانِ مَرضَ أَبِيًّا أَنْ يَارَبْهَامَ ﴿ لَهُ مِثَالَ يَادَٰبِهَامُ لِاَمْرَأَتِهِ فُومِي نَكُوي لِكِي لَا يُلْلَمُ أَنَّكِ ٱمْرَأَةً يَارَابُهَامَ وَأَذْهَبِي إِلَى شَيْلُوَ فَإِنَّ هُنَاكَ أَحِياً ٱلَّتِي ٱلَّذِي تَنَّا لِي أَنِّي أَكُونُ مَلَكًا عَلَى هَذَا ٱلنَّفْسِ . ﴿ يَعِيدُ وَخُذِي فِي يَدِكُ مَشَرَةً دُعْفَان وَكَمْكًا وَمَرَّةً عَسَل وَسِيرِي إلْيَهِ وَهُوَ يُعْلَمُكِ مَاذًا مِكُونُ مِنْ أَمْرِ ٱلْغُلامِ . عَلَيْكِ فَفَلَتْ كَذَٰلِكَ ٱمْرَأَهُ مَارُبُهَامَ وَقَالَمَتْ وَمَضَتْ إِلَى شَيْلُو وَوَافَتْ بَيْتَ أَحَيًّا وَكَانَ أَحِيًّا فَعَدْ كُنَّ بَمَرْهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ كُلِّتَ عَنِالُهُ كَبِّرًا . عِنْ قَالَ الرُّبُّ لِأَمَّا عَلِيهِ الرَّأَةُ الرَّبِهَامَ فَادِمَهُ عَلَاكَ أَسْخَفِرُكَ عَن أَنِهَا لِأَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَلَطِنِهَا بِحَدْا وَكَذَا وَهِي قَدْ جَاةَ لِكَ مُسْكُرُةً . ﴿ وَهُمَا مُعَمِّ أَحَيًّا خَفَقَ خَطَوَاتِهَا وَهِيَ وَاخِلَةٌ فِي ٱلْبَابِ قَالَ لْمَا أَدْخُلِ مَا أَمْرَأَةَ مَارْبِهَامَ لِلذَا أَنْتِ مُتَكَرَةٌ إِنِّي مَنْوَثُ إِلَيْكِ بِقُول شَدِيدٍ. كان إذْ هَى وَقُولِ لِأَرْمَامَ كَمَا قَالَ ٱلرَّبِّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مِنْ أَجْلِ أَتِي رَفَعَتُكَ مِنْ وَسُطِ ٱلثُّفُ وَجَمَلُكُ وَيُساعَلَى شَفَى إِسْرَائِيلَ ٢٠٠٤ وَشَقَّتُ ٱلْكُ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ وَأَعْطَيْتُ لَكَ وَلَمْ ثَكُنْ كَمُنْ كَمُنْ إِي دَاوْدَ الَّذِي حَنظَ وَسَائِلِي وَأَكْفَانِي بِكُلّ ظَلِّهِ وَلَمْ يَسْلُ إِلَّامَا هُوَقَوِيمٌ فِي عَنِينَ عَهِيرٌ وَفَ: ذَاذَ عَلَىٰ سُواعَلَى كُلَّ مَنْ كَأَنَ قَلِكَ وَوَجُهُنَ وَمُنْمَتُ لِنُفْكَ آلَمَةَ أَخْرَى وَمُسْاوِكُكِ لِتَنظِي وَقَدْ نَبَذْتَني ظِهْرًا . وجهج إذلك أنا جَالِ عَلَى بَيْتِ بَارْبَامَ ٱلثَّرُّ وَقَادِضٌ لِلَّالْمِمْ كُلُّ بَابِل بِمَا يُعْلِ مِنْ مُخْلُودَ وَمُطْلَقَ فِي إِسْرَائِيلَ وَمُتَعَمَّلَ بَيْتَ بَادْنِهَامَ عَنْ آخِرِهِمْ كَمَّا يُقَمَّى ٱلْبَرَّ حَتَّى يَفْتُواْ . ١٢٣٤ وَمَنْ مَلْتَ لِلدُّسِلَمَ فِي اللَّذِينَةِ تَأْكُلُهُ ٱلْكِيلَابُ وَمَنْ مَلْتَ فِي السَّخْرَاءَ كَاكُلُهُ طَيْرِ ٱلسُّيَّاءَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ تَكُلُّمَ . ﴿ لَهُ إِنَّا أَنْتِ تَشُومِ وَٱمْضَى إِلَى بَيْنَكِ وَعَدَ دُخُول رَجْكِ اللَّذِينَةُ بَوْتُ الْوَلَدُ ﴿ إِنَّ فَيَدْانُهُ جِيمُ إِسْرَائِيلَ وَيَغَبُّرُونَهُ وَهٰذَا وَحْدَهُ مِنْ بَيْتِ يَادْ بْمَامَ يَدْخُلُ فَبْرًا لِأَنَّهُ وُجِدَ فِيهِ شَيْ مِنَ الصَّلاحِ لَدَى الرَّبِ إلْهِ إسْرَا يُل نِي بَيْتِ يَادَابُهُمْ . ١٤٠٥ وَسَيْعُبُ الرَّبُّ لَهُ مَلَّكًا عَلَى إِسْرَاتِيلَ فَيَسْتَأْصِلَ يَبْتَ بَادُبُهُمَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ فِي أَكِينَا هٰذِهُ ﴿ يَكُلُوا وَيَغْرَبُ ٱلزَّبُّ إِسْرَائِلَ كَمَّا بَهُمَّ أَتَعْمَتُ فِي ألْما وَبَسْنَأْصِلُ إِسْرَايْلِ عَن هٰذِهِ ٱلأَدْضِ ٱلصَّالِحَةِ ٱلَّتِي أَصْلَاهَا لِآ بَالِيمْ وَيُبَيِّدُهُمْ إِلَى مِبْرِ النَّهْرِ لِأَنَّهُمْ نَصَبُوا غَالَاتِهِمْ لِإِنْحَاطِ ٱلَّتِ عَلَيْكَ وَلِسُلِمْ لِسُرَائِيلَ مِن أَجْلٍ خَطَايًا يَادُنْهَامَ ٱلَّذِي أَثْمَ وَآثَمُ إِسْرَائِيلَ • ٢٠٠٤ فَتَلَتَ ٱمْرَأَةُ يَادُبُهُمَ وَمَعَت وَوَاخَتُ رِّمَةَ فَمِنْدَ دُخُولِهَا عَلَى خَبَةِ ٱلْبَابِ مَلتَ ٱلثَّلامُ ١٨٨٤ فَمَنَقَهُ جَبِمُ إِسْرَائِيلَ وَنَدَبُوهُ طِئَنَ كَلَامِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي تَكُلُّم بِهِ عَلَى لِسَانَ عَبْدِهِ أَجِبًا ٱلْجِيرَ • عَلَيْكِ وَيَثِينُهُ أَخْبَار يَادُبْنَامَ كَيْنَ حَادَبَ وَكِيْفَ مُلَّكَ مُكُنُوبَهُ فِي سِفْرِ أَخْبَادِ ٱلْأَبْامِ لِلْوَائِ إِسْرَائِسِلَ. و الله و الله عنه الله من المنها التين ومفرين سَنة واستطيم مَمَ آبايه فك نَادَابُ أَنَّهُ مَكَانَهُ . عِنْهِ وَأَمَّا رَحْبَامُ بْنُ سُلِّيانَ فَلْكَ فِي يَهُوذَا وَّكُانَ رَحْبَامُ أَبْنَ إحْدَى وَأَرْسِينَ سَنَّةً جِينَ مَكَ وَمَكَ سَبَّ عَشْرَةً سَنَّةً بِأُورَشَلِيمَ ٱلْدِينَةِ ٱلْتِي الْخَارَهَا ألب مِن جَمِيمِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيسِلَ لَغِينَلَ أَنْهُ هُنَاكَ. وَآمُمُ أَمِّهِ نَسْمَةُ ٱلْمُسُونَةِ . كالله وَسَنَعَ بَهُوفَا ٱلشَّرُّ فِي عَنْنِي ٱلرَّبِّ وَكَانَتْ إِغَادَتُهُمْ لَهُ أَشَدُّ مِنْ بَعِيمٍ مَا عَمِسلَ آ إَوْهُمْ عَا أَدْتُكُوهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ . عَلَيْ وَأَقَامُوا هُمْ أَيْمًا لَمْمُ مَشَارِفَ وَأَصْلًا

وَفَا لِمَن قَلَى صَحْلَ وَلَوْوَ عَالِيْهُ وَتَحَنّ كُلْ تَجْرَة حَسَرَا اللهِ عَلَيْهُ وَكُلُ فِي الْمِسْبِم أَيّنا تُحْتُون وَعِلُوا مِثْلُ نَجِي رَجَاسُكِ الْأَسْمِ الْذِينَ طَرَدَهُمْ الرَّبُ مِن وَجِو بِنِي إِمْرَا مِثْلَ \* \$25 وَلَمَا كَانَتِ النَّهُ الْحَلِيثُ الْمَنْفِي رَجَبَامَ مَن وَ اللّهِ وَاَخَذَا المَنِي عَلَى أُونَتُهِمَ \* \$25 فَالْمَانِي مَا فِي مَرَّانِ بَنِي الرَّبِ وَمَزَانِ وَوَ اللّهِ وَاَخَذَا المَنِيعَ وَالْفَرْ كُلُ عَلَى اللّهِ وَقَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ إِلَى اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاَخَذَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ألفضل ألخامس عثر

وَفِي ٱلنُّنَةِ ٱلنُّكِينَـةَ عَشَرَةً لِلسَّكِ يَادُنِهَامَ بْنِ نَبَّ اطْ مَلْكَ أَبِيُّامُ عَلَى يَبُوذَا وَ مَاكَ ثَلاثَ سَيْنَ بِأُورَشَلِمَ \* وَلَهُمْ أَمَّهِ مَكَّةً بِلَّتْ أَبْشَالُومَ • عِنْ وَمَرَى عَلَى جِمِيم خَطَايَا أَبِيهِ ٱلِّي عَلِمَا قَبْلُهُ وَأَ كُنُ ظَلْهُ مُخْلَصًا لِرَّبِّ إِلَهُ كَتُلُب دَاوْدُ أَبِيهِ . وَيُعِ إِلَّا أَنْهُ مِنْ أَجُلُّ دَاوْد أَعْطَاهُ ٱلرَّبِّ إِلَهُ سِرَاجًا فِي أُورَشَلِمَ بِإِظْمَةِ أَجِهِ بَعْدَهُ وَتَثْبِتِ أُورَشَلِم جَيْجٌ لِأَنَّ دَاوْدَ صَنَّمَ مَا هُوَ قَوِيمٌ فِي عَنِّي ٱلرَّبِ وَأَمْ يَنْعُ عَنْ كُلَّ مَا أَرَهُ وَكُلُ أَيْكُمْ حَيَاتِهِ إِلَّافِي أَمْرِ أُورِياً أَخِينِي وَ كَلَيْكُ وَكَانَتَ مَرْبُ بَينَ دَعَبكم وَإِدْ بَهَامَ كُلُّ أَيَّامُ حَيَاتِهِ . عَنْ إِنْ وَبَيْنَةُ أَخَارِ أَيَّامٍ وَمَا مَنْعَ مُكُنُوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخَارِ ٱلْأَيْمِ لِلْوَادِيْدُودَا . وَكَانَتَ بَيْنَ أَيْكُمْ وَيَادْتِهَامَ مَرْبُ . كَيْنَ فَيَ وَاسْتَغَمَّمَ أَيَامُ مَوْ آ بَايْهِ وَقُرْ فِي مَدِينَةِ وَاوْدُ وَمَكَ آسًا أَبْلُهُ مَكَالَهُ . عَيْنَ فِي ٱلسَّفَةِ ٱلْمِشْرِينَ لِلْاَبْعَامَ مَكِ لِسُرَائِيلَ مَلَكَ آسَاعَتَى يَهُوذًا عِلَيْهِمَ مَكَ بأُورَشَلِيمَ إِخْدَى وَأَرْبَعِينَ سَنَةً . وَأَسْمَ أَمْه مَنْكَةُ بِلْتُ أَبْشَالُومَ . ١ وَمَنْعَ آسًا مَا هُوْ قَوِيمُ فِي عَنِي ٱلرَّبِ كَمَاوُدُ أَبِيهِ كان وَمَنَى ٱلْخُنْيِنَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَوْالَ جِمِعَ أَقْذَادِ ٱلْأَصْنَامَ أَلِي صَنَعِكَ آبَاؤُهُ. والنا مَمُكَةَ أَمَّهُ فَرَعَ عَنَا لَقِبِ اللَّهِ لِأَنَّا مَنَتَ غِنَالَ فَعَلَ لِمَسْتَارُوتَ مَكُمَّر آسًا يُتَالِمُا وَأَمْرَفَ فِي وَادِي قِدْرُونَ . كَالْكِيرُ وَأَمَّا الْمُفَادِفُ فَلَمْ زُّلْ إِلَّا أَنْ ظُبَ لَمَا كَانَ غُلَمًا لِلرَّبِ كُلُّ أَيَّامِهِ ، كَانْ إِلَى مِينَ اللَّهِ مِنْ أَيْدُ وَأَمْدَاتِ إِلَى مِينَ ٱلزَّبْ مِنْ بَعَثْةِ وَذَهَبِ وَأَوَانِ • ﴿ إِنَّا إِنَّ كَانَ بَيْنَ آسَا وَبَعْنَا مَلِكِ لِمُرَا بُلَ مَرْبُ كُلُّ (يَّاصِنَا، ﷺ وَصَعِدَ بَعْنَا مَلِكُ إِسْرَائِيلَ عَلَى يَبُوذَا وَبَقَ ٱلْأَلْمَةَ لِكِي لَآ يَدَعَ أَحَدًا يَخْرُجُ أَوْ يَدْخُلُ إِلَى آسًا مَلِي يَبُودُا ، عِلْكُمْ فَأَخَذَ آسًا جِيمُ مَا تَبَقَّ مِنَ الْقِيضَةِ فَالنَّهُ فِي خَزَائِنَ بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَخَزَائِنَ دَارِ ٱلْلِكِ وَجَعَهُ فِي أَبِدِي عَبِيدِهِ وَأَدْسَهُ لُلُكُ آلَمَا إِلَى بَهْدَدَ بْنِ طَلْمِرْمُونَ بْنِ حَزْيُونَ مَلِكِ أَدَامَ ٱلسَّاكِنِ فِي دِمَشْقَ وَقَالَ وَيُو إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ أَبِي وَأَبِيكَ عَهْدًا وَهَا ٓ نَفَا مُرْسِلُ إِلَٰكِ هَدِيَّةً فِضَّةً وَدَهَا فَهُمَّ وَٱ نُفُضَ عَهْدَكَ مَمَ بَسْمًا مَلِي إِسْرَا يُلِلْ فَيُصْرِفَ عَنِي ١٤٠٠ فَأَجَابَ بَهْد دُ الْلِكَ آلَمَا وَوَجَّهَ رُوْمَاآ جُيُوشِهِ إِلَى مُدْنِ إِسْرَائِيلَ وَضَرَبَ عَيْنَ وَدَانَ وَآبَلَ بَيْتَ مَكْمَةً وَجَهِمَ كِتَادُوتَ مَمَّ كُلُ أَرْضِ نَفَالِيَّ . ١١٤ وَلَكُ فَلَمَّا يَهِمَ بَسْفَا كَتَ عَن بِنَّهُ ٱلزُّلْمَةِ وَأَمَّامُ بِيَزْمَةَ . \* وَلَيْهِ فَأَسْتَذَعَى ٱلْمِكْ آسَا كُلَّ يَهُوذَا وَأَ يَنْب أَحَدًا خَسَلُوا جِهَزَةَ ٱلرَّامَةِ وَخَفَتِهَا عِمَّا بَنَاهُ بَسْنَا وَبَنِي بِهَا ٱلْمِكُ آسَا جَبْمَ بَلْيَامِينَ وَٱلْمِنفَاةَ . ﴿ إِنَّا إِنَّا أَخْبَارِ آلْمَا وَكُلُّ بَأْسِهِ وَمَا صَنَّهُ وَٱلْمُدُنِ ٱلَّتِي بَنِي مُكْتُوبَةٌ فِي سِفْر أَخَارَ ٱلْأَيَّامِ لِلْوَائِدِ يَهُوذًا ۚ إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَ شَيْخُوخَتِهِ ٱعْتَلْتُ رِجَلَاهُ ۥ كَذَلِكُ وَٱصْطُحَمَ لَمَا مَ آلَانِهِ وَدُنِينَ مَمَ آلَانِهِ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ أَبِيهِ وَمَلَكَ أَنْبُ مُ يُشَاظَطُ مُكَانَه وَمَكَ نَادَابُ بِنَ مِادْ بِمَامَ عَلَى إِسْرَا ثِيلَ فِي ٱلنَّهَ ٱلثَّانِيَةِ لِآسَا مَلِكِ يَهُوذَا فَلَكَ عَلَى لِهُمَا إِنْهِلَ سَنَيْنِ. \$ \$ وَصَعَى الشَّرُّ فِي عِنِي الرُّبِّ وسَكَ فِي طريق أيسِهِ وَاللَّهُ الذِّي آخَ بِهَا لِمَرَا لِيلَ. \$ \$ فَا لَمُعَالِمُنَا عَلَيْهِ بَشَا أِنْ أَجَالِمِنَ آلِ بِسَاكُو وَصَرَبُهُ

بَشَنَا فِي جِنِّونَ أَلِنِي فِلْسَلِينِيْنِ وَكَانَ نَادَالِ وَجِيعَ إَسْرَائِسِلَ مُحَلِمِينَ عِلِنُونَ الله جَيْمَ بَشِنَا فِي اللّهِ الْقَالِفَةِ الآسَامَةِ بَالْوَالْمَافِ مَكَانًا الْهِجَيْمِ وَلَمَّا مَنَ اللهِ اللهُ وَالْمَافِ اللهُ عَلَى حَسْبِرَكُامِ الرَّبِ اللهُ يَعْمَ بِينَ الْجَلِ عَلَمًا بَالْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمًا الرَّبِعَ اللهُ الله

#### ألفضل السادس عشر

وَكَانَ كَلامُ ٱلرُّبِ إِلَى يَاهُوَ بْنِ حَنَانِيَ عَلَى بَسْمَا قَائِلًا ﴿ يَكُو مِنْ أَجْلِ أَنِّي رَفَمْكُ عَنَ ٱلْتُرَابِ وَجَعَلُكَ قَائِمًا لِشَعْبِي إِسْرَا نِيلَ فَسَلَّكُتَ فِي طَرِيقٍ يَادْبَهَامَ وَجَعَلْتَ شَمْي إِسْرَائِيلَ يَخْطَأُونَ وَيُضِطُونِي يَخْطَآبِاهُمْ ﴿ يُعْلِي فَأَ لَذَا مُسْأَصُلُ ذُرِّئَةً بَشَا وَدُرِيَّةَ بَيْنِهِ وَجَاعِلُ بَيْنَكَ كَيْتِ بَارْبَهَامَ بْنِ نَبَاطَ . ﴿ يَهُمْ مَنْ مَلْتَ لِبَعْفَا فِي ٱلْمُدِينَةِ مَا كُلُهُ الْكِلابُ وَمَن مَكَ لَه فِي الصَّحْرَاء تَاكُلُهُ مَلْيرُ السَّمَاء . عِنْ وَيَفِيُّهُ أَخْبَار بَسْنَا وَمَا مَنَمَ وَبَأَسُهُ مَكُنُوبَهُ فِي سِفْرِ أَخْبَادِ الْأَيَّامِ لِلْوَكِ إِسْرَادِيْسِلَ · ﴿ وَأَصْطَهَمَ بَسْنَا مَمْ آ بَانِهِ وَقُهِرَ فِي زُمْتَ وَمَكَ إِيلَةَ آبُهُ مَكَانَهُ . ١٠٠٠ وَكُانَ كَلامُ ٱلرَّبِ أَيْمَا عَلَى لِسَانِ يَاهُو بْنِ حَالِيَ ٱلنِّي عَلَى بِعْمَا وَعَلَى بَيْنِهِ بِسَبِ جِمِيمِ ٱلثَّرِ ٱلَّذِي صَنَّمُ فِي عَنِي ٱلرَّبِ حَيْثُ أَخْطُهُ بَأَعَالَ يَدَيْهِ وَصَادَ كَيْتِ لِلَّائِمَامَ وَبِسَبِ قَلِهِ لَهُ • عَيْدٍ فِي السَّنَّةِ السَّادِسَةِ وَالْبِضْرِينَ لِآسًا مَلِكِ يَهُوذَا مَلَكَ إِلَيَّةُ بْنُ سِشَاعَلَ إِسْرَائِيلَ بِيرْصَةَ سَلَيْنِ ، عِينَ فَعَالَفَ عَلْمِ عَبْدُهُ زِمْرِي رَئِسُ نِسْفِ ٱلْمُرْكَاتِ وَهُوَ فِي زَّضَة بَشْرَبُ وَبَسْكُو فِي بَيْتِ أَرْضَا ٱلْوَكُلِ عَلَى ٱلْيَئِتِ فِي يَرْضَةَ ١٤٤٤ وَجَأْ نِنْرِي وَضَرَبُهُ وَقَنَاهُ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلسَّاسِةِ وَٱلْمَشْرِينَ لِإَسَّا مَلَكِ يَهُوذَا وَمَلَكَ هُوَ مَكَانَهُ . و الله الله عَلَى مَا مُن وَجَلَسَ عَلَى مَرْ مُن مِن مَرْبَ جَمِعَ مَينُتِ بَعْثًا وَأَمْ يَعْزَكُ لَهُ بَالِا بِمَا مِطْ مَعَ أَفَادِيهِ وَأَصْعَابِهِ كُلُهُ } وَأَبَاد وَمْرِي كُلُّ بَيْتَ بَشَاعَلَى حَسَبِ كَلام الرَّبِ الَّذِي كُلَّمَ بِهِ بَسْنَا عَلَى لِسَانَ بِالْهُوَ ٱلَّتِي بِيَرَاكِيْ الْأَجَلِ جِمِع ذُنُوبِ بَسْنَا وَذُنُوبِ إِلِمَةَ آنبِهِ ٱلَّتِي أَقَاجًا وَآثَما لِسَرَا نِيلَ لِإِسْخَاطُ ٱلرَّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ مَا بَاطِيلِهِمْ • عَلَيْكُ وَيَقِيَّة أَخْبَارِ إِنَّهَ وَكُلُّ مَا صَمَعَ مَكُنُوبَهُ فِي سِغْرِ أَخَبَادِ ٱلْأَيَامِ لِلُولِدِ إِسْرًا يُثِلُّ وَ الشَّبَ فَ ٱلسَّابِيَةِ وَٱلْمِشْرِينَ لِآسًا مَكِي يَهُوذَا مَلَكَ زِمْرِي سَبْعَةَ أَيَّامٍ بِيَرْصَةَ وَٱلشَّفْبُ يَوْمَلِذِ كَازِلُون عَلَى جِبُنُونَ ٱلْبِي لِقَلِسُطِينِينَ. ﴿ يَهِينِهِ فَسَمَ الشُّبُ ٱلْكَازِلُونَ أَنَّ دُرِيَ قَدْ حَالَفَ وَقَالَ ٱلْمِكَ أَيْضاً فَأَقَامَ كُلُّ إِسْرَائِيلَ عُمْرِي دَنِيسَ ٱلْجَيْسَ مَلِكًا عَلَى إسْرَائِيلَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ فِي ٱلْحُلَّةِ. ﴿ يَهِيْنِهِ فَطَلَعَ عُرِي وَجَدِمُ إِسْرَائِيلَ مَعَهُ مِنْ جَبَنُونَ وَحَاصَرُوا يُرْمَةَ . عَيْنِ لَلْمَا دَأَى وَمْرِي أَنْ ٱلْدِينَةَ قَدْ أَجِنَتْ وَخَلَ تَصْرَ بَيْتِ ٱلْمِكِ وَأَحْرَقَ عَلَى نَفْسِهِ بَيْتَ ٱلْمِكِ بِٱلنَّارِ وَمَاتَ كَالْمُنْكِلِ مِنْ أَجْلِ خَطَايَاهُ ٱلَّتِي ٱلْأَكْبَهَا بَسَلُهِ ٱلشُّرَّ فِي عَنِي الرَّبِ وَعِدِيهِ فِي طَرِيقِ يَادُنْهَامُ وَخَطِيْتِهِ ٱلَّتِي عَبِلَ وَآثُمُ بِهَا إِسْرَائِيلَ. كَنْ ﴿ وَبَيْنَةُ أَخَارِ زِمْرِيَ وَكَالَقُتُهُ أَنْتِي حَالَتَ مَكُنُوبَهُ فِي سِفْرِ أَخَارِ ٱلْأَيَامِ يلْأُوكِ إِسْرَائِيلَ ، ﷺ حِبْنِهِ انْفَسَمَ صُعْبَ إِسْرَائِيلَ صَعْلَ فِي صَعْلٌ مِنَ الشَّعْبَ تَبِيعٌ تِبْنِي ٱبْنَ جِينَتَ لِعُمِّهِ مَلِكًا وَٱلشَّعَارُ ٱلْآخِرَ تَبَعَ عُمْرِيَ • ﷺ وَقَوِيَ ٱلْقُومُ ٱلَّذِينَ مَعَ عُمُويَ عَلَى ٱلْقُوْمِ ٱلَّذِينَ مَعَ يَبْنِيَ بْنِ جِيئَتَ فَالَّتَ يَبْنِي وَمَلَكَ غُمْرِي • ﷺ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلْحَادِيَةِ وَالثَلاثِينَ لِإِنَّمَا مَلِكَ يَهُوذَا مَلَكَ عُرِي عَلَى إِسْرَائِيلِ أَنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً • مَلَكَ بترْصَةَ ستُسنينَ . ١٤٤٤ وَأَبْنَاعَ جَبَلِ ٱلسَّايِرَةِ مِنْ شَامَرَ بِفُلْطَادَيْنِ مِنَ ٱلْهِضَّةِ وَبَي عَلَى ٱلْجُبَلِ وَدَعَا ٱلْمَدِينَةَ ٱلَّتِي بَنَاهَا بِلَهُم شَامَ صَاحِبِ جَبَلِ ٱلسَّامِرَةِ ، عَنَيْنَ وَصَنَمَ عُرِي ٱلشَّرَ فِي عَنِيَ ٱلرُّبِّ وَكَانَ أَعْظُمَ شَرًا مِنْ يَجِيمٍ مَنْ تَقَدَّمَهُ ١٤٤٪ وَسَادَ فِي جَمِيمٍ

#### ألفضل الثامن عشر

كل إيليًا فِي ٱلنَّهِ ٱلمَّاكِدِهِ كَانَ كَلَامُ ٱلرَّبِ إِلَى إِيليًّا فِي ٱلنَّهَ ٱلتَّالِفَةِ كَا يُلا أمض وَرُأَهُ لِأَخَابُ فَآتِي عِلْمَ عَلَى وَجِبِ ٱلْأَرْضِ، ﴿ ﴿ ﴿ فَمَنِّي إِبِلَّا لِيَرَّآنَى لِأَخَابَ وَكَانَ ٱلْجُوعُ شديدًا فِي ٱلسَّارِةِ ، عِنْ إِنَّ أَحَآبَ دَعَا عُوبُدْيًا فَيَمَ ٱلْبَيْتِ وَكَانَ عُومِدْيًا مُثَمَّا لِرْبَ جِدًا عِنْ وَكَانَ لَمَا مَرْضَتْ إِيزَائِلَ أَنْبِيلَةَ ٱلرَّبِ أَنْ عُوبَدَيَا أَخَذَ مِنَّ مِنَ ٱلأُنبِيَّاةُ وَأَغْلَقُمُ كُلُّ خَسِينَ فِي مَنَارَةٍ وَعَالَمْمُ بِٱلْخَبْرِ وَٱلْكَآءَ . ﴿ وَقَالَ أَخَابُ لِلُوبَلْيَا سَرُ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَى جَمِيمٍ غَيْونِ ٱلْمُــآءُ وَأَنْهَادِهِ عَسَى أَنْ تَجَدَّ عُشَا تُخيى به الْخُيْلُ وَٱلْبِنَالُ وَلَا نَعْدُمُ ٱلْبَائِمُ كُلُهَا . ﴿ إِلَيْ فَأَقْتُمَا ٱلْأَرْضُ بَيْنِهَا لِيفُوذَا فَيهَا صَّلَوَ أَخَالُ فِي طَرِيقِ وَحَدُهُ وَحَادٍ غُوبِهُ يَا فِي طَرِيقِ وَحَدَهُ . ﴿ لِي كَا عَلَيْهَا عُوبِهُ بَا فِي ٱلطَّرِيقِ إِذِ ٱلْتَقَ يَبْإِيلِيًّا فَمَرَفَهُ فَخَرُ عَلَى وَجُهِـهِ وَقَالَ أَأْنَتَ سَهِـدِي إيلِيًّا . جِيجٍ قَتَالَ لَهُ أَمَّا هُوَ أَمْضَ قَتُلَ لِسَبِدِكَ هُوَذَا إِبِلًّا . ﴿ وَاللَّهُ مَا خَطِيقٌ حَتَّى لْمَقَ ٱلْآنَ عَبْدَكَ فِي بِدِأَخَابَ لِتُطْنِي ﴿ يَرْبُهُمْ حِبُّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ إِنَّهُ مَا مِن أَمَّةِ وَلَا تَمَلَّكُمْ إِلَّا بَتَ سَيْدِي إِلَيْهَا فِي طَلَبِكَ فَيُغُولُونَ لِيْسَ هُنَا فَيَسْتَخْلِفُ تَكَ ٱلْمَلْكُمُّ أُوِ ٱلْأُمَّةُ أَنَّهَا لَمْ تَجِدُكَ . عِنْهِ وَٱلْآنَ أَنْتَ تَقُولُ أَمْضَ قُثُلُ لِسَبِيكَ هُوَدًا إيليًا كاللهِ فَيْكُونُ إِذَا ٱلطَّلْقُتُ مِنْ عِنْدِكَ أَنَّ رَوْحَ ٱلرَّبِّ يَأْخُذُكَ إِلَى حَيْثُ لَاأَعْلَمُ ظَانِي وَأَخْبِرُ أَخَابُ ثُمُّ لَا تَجِدُكُ فَيَقُطِني وَعَبْدَكَ مُثَّن لِلرَّبِ مُنْذُ سَبَّا فِي . عِنْ الم عُبْرِ سَدِي عَاصَنَتْ حِيمًا قَلَتْ إِذَا بِلَ أَنْبِيَّةَ ٱلرُّبُّ حِيثُ خَبَاتُ مِنْ أَنْبِيَّةَ الرُّب مِنَةَ رَجُلُ كُلُّ خَسِينَ فِي مَنَادَةِ وَغُلِّهُمْ بِٱلْخُبُرُ وَٱلْكَآءَ . ﴿ وَالْآنَ أَنْتَ تَفُولُ أَمْضَ قُلْ لِسَبِكَ هُوذًا إِيلِياً فَيَقَالَى . عَنْ فَالَ إِيلياً حَيُّ رَبُّ ٱلْخُودِ أَلْتِي أَنَا وَلَقِتُ أَمَامَهُ إِنِّي فِي هٰذَا أَلَوْمِ أَرَّآنَى لَهُ • ١٤٠٪ فَمْنَى عُوبَدُ إِوَلَقَ أَخَابَ وَأَخْبَرَهُ عُبِّهُ أَخَابُ عِنْهُ إِبِياً . وَيَعْتُمُ فَلَمَّا رَأَى أَخَابُ إِبِلِيا قَالَ لَهُ أَخَابُ أَأْتَ إِبِلِيا مُثَلِنُ بِسْرَائِيلَ. وَيَنْ فَعَالَ لَهُ لَمَ أَقُلَقُ إِسْرَائِيلَ أَنَا بَلْ أَنْ وَبَيْتُ أَبِكَ مِرْكُمُ وَسَانًا الرُّبُ وَا فَتِهَا آيَكُمُ ٱلْسَلِيمَ . عِنْهُ وَالْآنَ وَجِهُ وَآجُمْ إِلَى كُلُّ إِسْرَائِيلَ إِلَى جَبَل ٱلكُوْمَلِ وَأَنْهِيَّا ٱلْبَعْلِ ٱلْأَدْمَ مِنَّةً وَالْحَنْسِينَ وَأَنْهِيَّا ۚ عَضَارُوتَ ٱلْأَرْمَ مِنْ ٱلَّذِينَ وَكُونَ عَلَى مَا يُدَةِ إِذَا بَلَ . ﴿ يَعَلَيْهُ فَأَرْسَلَ أَخَابُ إِلَى جَمِعٍ بَنِي إِسْرَا لِيلَ وَجَمَ الْأَنْبِيا ۗ إِلَى حَبَدُ وَالْكُرْمُلِ . عَلَيْهِ مُتَعَدَّمُ إِبِلِيًّا إِلَى جَبِعِ الشُّلْبِ وَقَالَ لَهُمْ إِلَى مَنَى أَنْهُمْ تَرْجُونَ بَيْنَ ٱلْجَانِيَيْنِ إِنْ كَانَ ٱلرَّبُّ هُوَ ٱلْإِلٰهَ فَأَتَبِهُوهُ وَإِنْ كَانَ ٱلْبَثُلُ إِيَّاهُ فَأَتَّبُهُوهُ أ ظَمْ نُمُهُ أَفُومُ بَكُلُمَةٍ . عَلَيْهِ فَقَالَ إِبِلِياً لِشَنْبِ أَنَا ٱلْآنَ وَخْدِي بَفِيتُ نَبِياً لِرُبّ وَهُولَآ أَنْهِآ ٱلْهِلَ أَرْبُهُ مِنَّهِ وَخَسُونَ رَجُلًا ﴿ عِلَيْكِ ظَلِّوْتَ لَنَا جِوْدَيْنِ فَيَخلوا لِمَمْ وَّرًا ثُمَّ يُقَلِمُوهُ وَيَجْمَلُوهَ عَلَى الْحَطَبِ وَلَا يَضَمُوا نَادًا وَأَنَا أَيْضًا أَخَيْنُ ٱلْتُرَرّ الْآخَرَ وَأَجْمَلُهُ عَلَى الْحُطَبِ وَلَا أَضِمَ قَارًا. ١٣٨٤ ثُمُّ تَدْعُونَ أَنْتُمْ بِأَسْمِ ٱلْمِيْكُمْ وَأَنَا أَدْعُو بِلنْمِ ٱلزَّبِ وَٱلَّذِي يُحِيبُ بِنَادِ مُهُوَ ٱلْإِلَّهُ . فَأَجَابَ جِمِيمُ ٱلشَّفَبِ ۚ فَأَيْنَ ٱلْسَكَلامُ مَسَنُّ . عِنْهِ فَمَّالَ إِبِياً لِأَنْهِا ۗ الْبَلْ أَعْتَادُوا لَكُمْ قُرًّا وَأَصْلُوا أَوْلَا لِأَنْكُم كيرُونَ وَأَدْعُوا بَلْهُمْ آلْمُنِكُمْ وَكُلِنَ لَا تَضَمُوا نَادًا ﴿ يَرَاكُمُ فَأَخَذُوا ٱلَّذُودَ ٱلَّذِي أَعْطَاهُمْ وَقَرُّ يُوا وَدَعُوا بِأَنْمُ ٱلْبَعْلِ مِنَ ٱلْفَدَاةِ إِلَى ٱلظُّهْرِ وَهُمْ يَقُولُونَ أَيُّهُ ٱلْبَعْلُ أَجِبُنَا فَلَمْ يَكُنْ مِنْ صَوْتِ وَلَا غُجِبٍ وَكَانُوا يَرْفُصُونَ حَوْلَ ٱلْمَذَيَحِ ٱلَّذِي صَنَعُوا . ﴿ ﴿ ﴿ كَانَ الطُّهُرُ مَعْرِ بِنَهُمْ إِيلِياً وَقَالَ اصْرُغُوا بِصَوْتِ أَعْلَى فَإِنَّهُ إِلٰهُ لَلَّهُ فِي عُلَدَتَكِمْ أَوْ فِي خَلُوتَهِ أَوْ فِي سَفَر أَوْ لَلَّهُ ثَامُ فَيَسْتَفَظَ . عَنْ كَانُوا يَشْرُخُونَ بِمَوْتِ عَظِيمٍ وَتَخَذَّ شُواعِي حَسْب وَتَعِيمُ بِالشُّوفُ وَالرَّمَاحِ مَنَّى سَالَتَ دِمَا وَهُمْ مَكَلِّيمٌ . كَالَا فَلَمَا فَلَتْ الطُّهُ وَهُمْ يَعَانُونَ إِلَى أَنْ حَانَ إِضَادُ ٱلتَّقدِمَةِ وَلَيْسَ صَوْتُ وَلَا عُجِبُ وَلَا مُصْرَ عِنْ ۗ قَالُ إِيلًا لَجِيمِ ٱلنَّمْبِ ٱذْنُوا مِنِي فَدَنَا جِيمُ ٱلشَّمْبِ مِنْهُ . فَرَمَّمَ مَذْبَحَ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ نَهَدُمْ عِلَيْهِ وَأَخَذَ إِيلِياً أَثْنَى عَشَرَ خَجَرًا عَلَى عَدْدِ أَسْبِأَطِ بَنِي يَعْلُوبَ الَّذِي كَانَ كَلَامُ ٱلرَّبِ إِلَيْهِ قَائِلًا إِسْرَائِيلٌ مِكُونُ ٱلْحُكَ ﷺ وَبَنِي يَلِكُ ٱلْجِارَةَ مَدْتَكَا عَلَى

طران بالأنتاج بوتباط والجده الذي آخ به إشرائيل الإنتاط الراب إله إسرائيل المنطوع الراب إله إسرائيل المنطوع الراب الذي تكثرية في منظر أخبر الخبال المنظم المنطوع المنط

## ألفضل السابع عشر

وي فَالَ إِيلِ التَّفِيُّ مِن سُكَانِ جِلَمَادَ لِأَشَابَ عَيُّ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي أَنَا وَلِقَتْ أَمَامَهُ إِنَّهُ لَا يُكُونُ فِي هٰذِهِ ٱلسَّبِنَ نَدًى وَلَا مَطُرٌ إِلَّا يِغْدِ قُولٍ • عِنْكُم وَكَانَ كَوْمُ ٱلرُّبِّ إِلَّهُ قَالِلًا يُحْتُمُ أَمْضَ مِنْ هَٰهَا وَوَجُّهُ شَرُقًا وَوَادَ عِنْدَ نَهْر كُرِتَ الَّذِي تُجَاهَ أَلْأُرُدُنَ عِنْ فَتَقْرَبُ مِنَ أَلَيْمِ وَقَدْ أَمَرْتُ ٱلْفَرْبَانَ أَنْ تَقُوتَكَ هَنَاك. عَيْدٍ فَمَنَى وَمَنَعَ بَحَسَبِ قُولِ الرُّبِّ وَفَعَبْ فَأَكَّامَ مِثْمَدَ نَمْرِ كُومِتَ الَّذِي خُجَاءَ الأَدْدُنَّ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَانَتِ الْنَرْبَانُ تَأْتِهِ بِخَبْرِ وَلَحْمِ بِالْفَدَاةِ وَخُبْرُ وَلَحْمِ بالصِّي وَكَانَ تِفْرَبُ مِنَ النَّهِ . وَيَنْ وَكَانَ بَعْدَ أَيَّامِ أَنْ جَنَّ ٱلنَّهُ لِلأَثَّهُ لَمْ يَتْزِلُ عَلَى الأَدْضَ مَعلَ ا وي وَكُونَ إِلَهُ كَلامُ ٱلرَّبِ قَائِلًا مِنْ إِلَّهُ عِنْهُ وَأَمْضَ إِلَّى صَرْفَتَ مِنْ أَعَالَ صَيْدُون وَأَقِمْ هُنَاكَ فَتُدْ أَتِرْتُ هُنَاكَ أَمْرَاهُ أَرْمَلَةً أَنْ تَقُونَكَ . عِنْ عَنَّامَ وَمَعْنى إلى صَرْفَتَ وَصَارَ إِلَى بَابِ ٱلْمِدِينَة فَإِذَا هُنَاكَ ٱلرَّأَةُ أَرْمَلَةٌ تَجْمَعْ حَطَبًا . فَدَعَاهَا وَقَالَ هَاتِي لِي ظَيلَ مَّاهُ فِي إِنَّاهُ لِأَشْرَبُ ، ﴿ إِنَّا لَا تُوَجُّبُ لِتَأَخُذُ فَلَافَاهَا وَقَالَ هَاتِي لِي كَسْرَةَ خُبْرُ فِي يَدِكِ. ﴿ إِلَهُ فَأَلَتْ مَنَّ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَلِيلٌ إِلَّامِلُ وَاحْدٍ دَقِينًا فِي الجُرَّةِ وَيسيرًا مِنَ الزَّيتِ فِي الْقَادُورَةِ وَهَا أَنَا أَجْمَ عُودَيْنِ مِن الْحُطب لِأَدْخُلُ وأَسْتَمهُ لِي وَكَانِنِي وَ ثَاكُلُهُ ثُمَّ غُوتَ. ﴿ يَكُنِّهُ فَقَالَ لَمُسَا إِبِلَيَا لَاتُخَافِ ٱوْخِلِي فأصنبي كما فُلتِ وَلَكِنَ ٱصْنَى لِي مِنْ ذَٰلِكَ أَوْلًا فَرَسًا صَغِيرًا وَأَتِينَى بِهِ ثُمَّ ٱصَنِي لِكِ وَلِأَنِكِ أَخِيرًا. عَنْهُ مَا أَنَّهُ مَكُمَّا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ إِنَّ مَرَّةَ ٱلدَّقِينَ لا تَفْرُغُ وَقَادُورَةَ ٱلزَّيْتِ لَا تُفْسُ إِلَى يَوْم يُرْسِلُ الرَّبِّ مَطَرًا عَلَى وَجِهِ ٱلْأَرْضِ . يُعَلِّي لَمَنتُ وَسَنَتَ كَا قَالَ إِيلَيَّا وَاٰكُلَتْ هِيَ وَهُوَ وَأَهُلُ بِينِهَا أَيَّامَا ﷺ وَمَرَّةُ ٱلدُّفِينَ لَمْ تَفَرْغُ وَقَادُورَةُ الزُّيْتِ لَمْ تَتَفُعَنَ عَلَى حَسِبِ كَلامِ الرُّبِّ الَّذِي تَكَلُّمَ بِهِ عَلَى لِسَانَ إِبِلَيا • عَيْمَ وَكُلَّ يَّهُدَ هٰذِهِ ٱلْأُمُودِ أَنَّ أَبْنَ ٱلْمُزْأَةِ صَاحَةِ ٱلْيَتِ مَرضَ وَكَانَ مَرَضُهُ شَدِيدًا جِدًّا حَقَّى لَمْ يَنِيَ فِيهِ رُوحُ. ﴿ يَمَا لَكُ فَقَالَتِ ٱلْمُرْأَةُ لِإِيلِياً مَا لِي وَلَكَ يَا رَجُلَ ٱللَّهِ وَافْيَتَنَى لَنَدَّكِرُ بِذُنُوبِي وَتُحِيثَ أَبْنِي . ﴿ يَهِلُكُمْ فَعَالَ لَمَا أَعْطِينِي أَبْكِ وَأَخَذُهُ مِنْ حَنْهَا وَأَصْدَهُ إِلَى ٱلْمِيلِيِّةِ ٱلَّتِي هُوَ نَاذِلُ مِهَا وَأَصْغَبُهُ عَلَى سَرِيهِ ﴿ لَيْهِ ۚ وَصَرَحَ إِلَى ٱلرُّبِّ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرُّبُ إِلَى أَإِلَى ٱلأَدْمَةِ ٱلِّي أَمَّا كَاذِلُ جِاعَدْ أَسَلْتَ أَيِسًا وَأَمَتُ أَبِهَا. عِن ﴿ وَأَبْسَطَ عَلَى النَّلامِ ثَلاتَ مَرَّاتٍ وَصَرَحَ إِلَى الرَّبِ وَقَالَ أَيُّهَا الرَّبُّ إِلَى يَشَدُ رُوحُ النَّلامِ إِلَى جَوْنِهِ . ١٩٢٤ مَعَمَ ٱلرَّبُ لِصَوْتِ إِبِلِياً وَعَادَتْ دُوحُ ٱلْفَلام إِلَى جَوْفِهِ وَعَادَ حَيًّا. كاللهُ فَأَخَذَ إِبِنِياً ٱلصَّيُّ وَأَنْلَهُ مِنَ ٱلْبِلَّيَّةِ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَدَفَعَهُ إِلَى أَبِهِ وَقَالَ إِبِلِيّا أنظري قَدْ عَاشَ أَيْكِ. ﴿ وَمُنْ لِلَّهِ مُثَالَتِ الْمُرَاةُ لِإِبِلَّا ٱلْآنَ عَلِمَتْ أَنَّكَ رَجُلُ أَفْي وَأَنَّ كُلامَ الرَّبِ فِي فِيكَ حَمًّا

سَنِ بِالْهُوَ يَنْظُهُ الْبِنَاعِ ، عِنْ وَهَدَ أَنَيْتُ فِي إِسْرَا بِلِلَ سَنَهُ ٱلْاَفِ كُلُ وَكُنِهِ وَ لَمْ تَحْتُ فِلْمُو وَكُلُّ مَا إِلَّهِ بِفَسِلَةٍ ، عَنْهِ فَهَى مِنْ هَاكَ فَلَوْ أَلِينَاعَ بَنَ عَاظَلَ وَهُو يَكُولُ وَاللّهُ النَّاعَرَ فَمَالَ بَقْرِ وَهُو مَمَ النَّانِي مَثَلَ ، فَمَ نَحْوَهُ إِلِيلًا وَرَض إِلَيْهِ بِوَاللّهِ . عَنْهِ فَقُلْلُهُ النَّمْ وَمَرَى وَرَالاً إِلِيلًا وَقَال لَهُ وَغِي أَقَلِهُ أَي وَأَنِي ثُمُ النِّبُكُ . فَقَال لَهُ اوْمَنِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَأَنْهُ وَوَهُمْ إِلَيْهُ مِنْ اللّهِ وَوَمَنَى مَا إِلَيْهِ وَمُنْ مَعْ إِلَيْهِ وَمُلْوَا فَعَلْمُ اللّهُ مُنْ عَلَيْهِ وَمُلْمَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### ألفَصُلُ ٱلعشرُونَ

كالله وَجْمَ بَهَدُدُ مَكُ أَوَامَ كُلُّ عَكْرَهِ وَمَهُ أَيَّانَ وَٱلأَوْنَ مَلَكًا وَخَلْ وَمَرَاكُ وَصَعِدَ وَحَاصَرَ ٱلسَّارِرَةَ وَحَادَبَهَا . عِنْهِ وَوَجَّهَ دُسُلًا إِلَى أَحَابَ مَكِ إِسْرَائِيسُلَ إِلَى ٱلْدِينَةِ عِنْ وَقَالَ لَهُ كَمَا يَعُولَ بَنْدُ دُ فِضْكَ وَدَهَبُكَ مُمَّا لِي وَأَذَوَاجُكَ وَبُوكَ ٱلْحِسَانُ هُمْ لِي . عِنْهِ عَلْجَابَ مَلِكُ إِسْرًا ثِيلَ وَقَالَ كَمَا عَلَتَ يَا سَبِّدِي ٱلْمِكَ أَنَا وَبِيمُ مَا هُوَ لِي لَكَ . عِنْ ﴿ وَمَهِمَ الرُّسُلُ وَقَالُوا هَٰكُذَا تَكُلُّمَ بَهْدَدُ وَقَالَ إِنِّي قَدْ أَرْسَلْتُ إِلَىٰكَ فَا يَلَا فِضَّكَ وَذَهَاكِ وَأَزْوَاجُكَ وَيُوكَ تَعْلِيمٍ لِي . عَنْ وَإِنَّى فِي مِثْلِ ٱلنَّاعَةِ مِنْ غَدِ أَجَتُ إِلَيْكَ عَبِيدِي لِنَقِتْمُوا بِينَكَ وَيُوتُ عَبِيدِكَ فَكُلُّ مَا هُوَ شَعِيُّ فِي عَيْنِكَ يَجْمَلُونَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَيَأْخُذُونَهُ . ﴿ يَعْجُمُ فَدَعَا مَكِ إِسْرَائِيلَ جِمِعَ شُيُوخ الْأَرْضِ وَقَالَ الْمُمُوا وَانْظُرُوا إِنَّ هَذَا يَعِلْكُ ٱلشَّرَّ لِأَنَّهُ بَتَ إِلَّ فِي نِنا آنِي وَبِنَّ وَفِضْق وَدَهِي ظُمُّ أَمْنَهَا مِنْ . عَنْ فَمَالَ لَهُ كُلُّ ٱلثُّوخ وَجِيمُ ٱلشَّمْدِ لَا نَتْمَ وَلَا زُمْنَ . يَحِيْجٍ فَقَالَ لِرُسُولِ بَهْدَدَ فُولُوا لِسَبِدِي ٱلْمِكِ كُلُ مَا أَرسَلَ بِهِ إِلَّى عَبْدِكَ أَوْلًا أَصُلُهُ وَأَمَّا هُذَا ٱلْأَمْرُ فَلاطَافَةَ لِي بِهِ . فَضَى ٱلزُّسُلُ وَدَدُوا ٱلْجُوابَ . كَيْنِهِ فَوَجَّهَ إِلَيْهِ بَنْهَدَدُ يَقُولُ هَكُفَا تَصْنَعُ ٱلْآلِمَةُ بِي وَهَكَمَا تَزِيدُ إِنْ كَانَ زُابُ ٱلنَّارَةِ يَكُنِي لِأَحْتُ ٱلْقَرْمُ ٱلَّذِينَ يَتِّبُونِي . كَيْنَجُ فَأَجَابَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ قُولُوا لَهُ لَا يَغْفِرَنَ مَنْ يَتَمَلَّنَ كُمَنْ يَحُلُّ مِنْهَلَتَهُ ﴿ ﴿ لِلَّهِ لِلَّهُ لَا مُل مُعْلَ ا يَصْرَبُ مَمَ ٱلْلُولَةِ فِي ٱلْمُطَالِ قَالَ لِمَهِدِهِ أَقِيمُوا ٱلْحِصَادَ فَأَقَامُوا ٱلْحِصَادَ عَلَى ٱلمُدِيَسَةِ . وَإِذَا بِنِي تَعَدُّمُ إِلَى أَخْلَبَ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ هُكَذَا قَالَ الرَّبُّ أَزَأَيْت كُلُّ هٰذَا أَجْمُمُ ٱلْمَظِيرِ مَا ۚ ثَنَا أَدْمُهُ إِلَى يَدِكُ ٱلْيُومَ لِتَلْمَ أَنِي أَمَا ٱلَّبُ . عَيْم فأجابَ أَخَابُ وَقَالَ عَلَىٰ يَدِ مَنْ قَتَالَ هُكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ عَلَىٰ يَدِ غِلْمَانِ رُوْسَا ۗ ٱلأَقَالِمِ. قَالَ فَمَنْ لِلْهُمُ ٱلْحَرْبَ. قَالَ أَنْتَ. ﴿ يَهُمُ إِلَّ فَأَحْمَى غِلْمَانَ رُوْسَاءَ ٱلْأَمَّالِيمِ فَكَانُوا مِنْيَنِ وَآثَيْنُ وَتَلاثِينَ وَجُلا وَأَحْمَى بَعْدَهُمْ سَاثِ ٱلشَّفِ كُلُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَبِنَّةً آلافَ . عَيْبِي فَخَرَجُوا عِندَ ٱلظُّهُرِ وَكَانَ بَنْهَدَ أَ يَشْرَبُ وَيَشْكُرُ فِي ٱلْطَالِ هُوَ وَٱلْلُوكُ أثنَانِ وَلَلْأُونَ مَلِكًا مُنَاصِرُونَ لَهُ • عِنْ ﴿ وَمَرَجَ أَوَّلَا غِلْمَانُ دُوْسًا ۗ ٱلْأَقَالِمِ فَأَنْفَذَ بْهَدَدْ فَأَخْبِرَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ نَفَرًا خَرَجُوا مِنَ ٱلسَّايِرَّةِ . عِنْهِ قَتَالَ إِنْ كَانُوا فَدُ خرجُوا مُسَالِينَ فَأَقْبِضُوا عَلَيْهِمُ أَحَيَّا وَإِنْ كَانُوا قَدْ مَرْجُوا فِيْتَسَالِ فَأَقْبَضُوا عَلَيْهِم أَحْيَا . ﴾ لِمُنْهِ تَحَرَجَ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ عِلْمَانُ رُوسًا. ٱلْأَقَالِيمِ وَٱلْجَيْسُ وَرَآا هُمْ ﴿ يَنْهِمُ فَقُدَلَ كُلُّ دَجُلِ دَجُلَهُ فَهَرَبَ الْأَوْامِينُونَ وَا تَبَهُمْ إِسْرَا يُلِلْ فَأَفَلَتَ بَهْدَدُ مَلِكُ أَوَامَ عَلى فَرَسٍ مَعَ ٱلْفُرْسَانِ . ﴿ يَهِيْنِهِ وَخَرْجَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ فَضَرَبَ ٱلْخَيْلَ وَٱلْمُرَاكِبَ وَضَرَبَ أَوَامَ صَرْبَةَ عَظِيمَةً . عِنْهِ فَتَقَدُّمَ النَّيُّ إِلَى مَكِ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ لَهُ أَمْضَ وَتَشَدَّدُ وَتَأْمَلُ وَا نَظُرُ مَا نَصْنُمْ فَإِنَّهُ عِنْدُ مَدَادِ ٱلسُّنَةِ يَصْمَدُ عَلَيْكَ مَكُ أَرَامَ • عَنْكُ وَقَالَ بَلْكِ أَرَامَ عَبِيدُهُ إِنَّ ٱلْمَتْهُمْ آلَمَةُ ٱلْجَالِ وَلِذَلِكَ قَوْوا عَلَيْنَا وَلَٰكِنْ إِذَا حَارَبْنَاهُمْ فِي ٱلنَّهٰلِ فِإِنَّا نَعْوَى عَلَيْهِمْ . ١٤٢٤ وَأَنْتَ فَأَفْسَلُ هَذَا ٱلْأَمْرَ أَعْزِلِ ٱلْلَوْكَ كُلًّا مِنْ مَكَانِهِ وَأَجْسَلُ أَمُكْنَتُهُمْ فُوَادًا عِنْهِ وَأَحْسَ لَكَ جَيْنًا كَأَلْجِيشِ أَلَّذِي سَقَطَ لَكَ وَخَيْلًا كَأَلْخُل وَمَرْأَكُ كَالْمَرَاكِ فَتُعَالِمُهُمْ فِي ٱلسُّهْلِ وَتَقُوى عَلَيْهِمْ . فَيَعَ مِنهُمْ وَفَسَلَ كَذَلِكَ . وي كَانَ مَدَادُ السَّنَةِ أُحمَى بَهْدَدُ الْأَدَامِينَ وَصَعدَ إِلَى أَفِقَ لِمُحَادَبَةٍ لِسُرَا شِل.

لَسْمِ ٱلرَّبِ وَجَمَلَ حَولَ ٱلمَّذَبَحِ قَامَةً تَسَمُّ مِكْبَالِينِ مِنَ ٱلْحَبِ. ١ عَلَيْكُ ثُمُّ مَشْدَ ٱلْحَلَٰبَ وَتَعَلَّمُ ٱلتَّوْدُ وَجَعَلَهُ عَلَى ٱلْحَطَبِ عَلَيْجٌ وَقَالَ ٱمْلَاوا أَدْبَمَ جِرَادٍ مَآهُ وَصُبُوا عَلَى ٱنْحُرَقَةِ وَعَلَى ٱلْحُطَبِ ثُمُّ قَالَ ثَنُوا فَتَوْا ثُمَّ قَالَ تَلِنُوا كَتَلُوا عِيْنِينِ كَمَرَى ٱلْكَآ حَوْلَ لْلَذَيْحِ وَابْرًا وَامْتَلَاتِ ٱلْتَنَاةُ أَيْمًا مَا اللَّهِ عَلَيْهَا عَانَ إِصْمَادُ ٱلتَّفْدِمَةِ تَعْدَمُ إِيلِيّا ٱلنِّي ْوَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِرْهِيمَ وَإِنْحَقَ وَإِسْرَائِيلَ لِلْغَمِ ٱلْيَوْمَ ٱللَّهُ إِلَهُ فِي إِسْرَائِيلَ وَأَنِّي أَنَا عَبْدَكَ وَبِأَ رُكَ قَدْ فَعَلْتُ مُكُلُّ هَذِهِ ٱلْأَمُودِ . كِينِهِمْ ٱسْخِينِي يَا دَبِ ٱسْخِينِي لِيَلْمَ هَنَا الشُّعْبُ أَنِّكَ أَيُّهَا الرَّبُّ أَنْتَ الْإِلَهُ وَأَنْكَ أَنْتَ وَدَدْتَ فُلُوبَهُمْ إِلَى الْوَرْآءَ. كالله فَبَطَتْ نَادُ الرَّبِ وَاكْلَتِ الْخُرَفَةَ وَالْخُطِبُ وَالْجُوَةَ وَالثَّرَابُ حَتَّى لَحَت لُلْكَ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَنَاةِ . ١ ﴿ وَأَنْ أَزَاى ذَلِكَ جَمِعُ ٱلشَّمْبِ خَرُّوا عَلَى وُجُوهِم وَقَالُوا ٱلرَّبْ هُوَ ٱلْإِلَهُ ٱلرُّبُ هُوَ ٱلْإِلَهُ . عِنْ عَالَ لَهُمَّ إِيلِيَّا ٱقْتِشُوا عَلَى أَنْبِيا ۗ ٱلْبَش وَلَا يْغَلِتْ مِنْهُمْ أَحَدُ . فَتَبَضُوا عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلْهُمْ إيلِيَّا إِلَى نَهْرِ فَيَشُونَ وَذَبَهُمُمْ هُمْسَاكُ . وَقِالَ إِيلِيَّا لِأَحْلَبُ أَصْمَدُ كُلُّ وَأَشْرَبُ مَهُوذَا صَوْتُ دُوي مَطَر . وَيُهُمَّ فَصَيد أَخَابُ لِيَأْكُلِ وَيَشْرَبُ وَصَعِدَ إيلِيا إِلَى رَأْسَ ٱلْكُرْمَلُ وَمَرًّ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَجَسَلَ وجُهُ بَيْنَ دَكْبَنَّهِ . عَلَيْهِ وَقَالَ لِلْلامِهِ أَسْمَدُ وَتَعَلَّمُ غَمُو ٱلْجَرِ . مَسْمِدُ وَتَعَلَّمُ وَقَالَ مَا أَدَى شَيْنًا . فَقَالَ لَهُ أَدْجِمْ عَلَى سَنِعِ مَرُاتٍ . ﴿ يَهُمِّ فَلَمَّا كَانَ فِي ٱلسَّابِسَةِ قَالَ هَا تَحَابُهُ صَنِيرَةً قَدْرَ رَاحَةِ رَّجُل طَالِمَتْ مِنَ ٱلْغِرْ . فَقَالَ لَهُ ٱصْمَدْ وَقُلْ لِأَخَآبَ شُدًّ وَأَوْلَ اللَّهِ يَعْمُكَ ٱلْمَرْ ، عِنْهِ فَيَنْمَا كَانَ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَا إِذِ أَنْبَتَ السَّا المُعْب وَهَبْتُ ٱلرِّياحُ وَجَآهَ مَطرٌ عَظيمُ فَرَكِ أَحْآبُ وَسَادَ إِلَى يَرْدَعِيسَلَ . ﴿ وَكَانَتُ وَكَانَتُ يَدْ أَلْ بُ مِمَ إِيلِياً فَشَدُّ مَنْنَايِهِ وَعَرَى أَمَامَ أَخَابَ عَنْي وَافَى يَرْدَعِيل

## ألفضل التابيع عشر

كي وَأَخْبَرَ أَخَابُ إِذَا بَلَ بِكُلُّ مَاصَّنَهُ إِيلِيًّا وَجِيعٍ مَنْ قَتْلُمْ مِنَ ٱلْأَنْبِيآ، بِالسَّيف بِينَةٍ فَأَنْفَذَتْ إِذَا بَلِ رَسُولًا إِلَى إِيلِيا وَقَالَتْ كَمَا تَفْعِلُ ٱلْآلِمَةُ وَكَمَا تُريدُ إِنْ أَمْ أَجْعَلُ نَفْسَكَ فِي مِثْلُ ٱلسَّاعَةِ مِنْ غَير كَنْفَس وَاحِدٍ مِنْهُمْ . عَيْنِ فَخَافَ وَفَامَ وَمَفَى عَلَى وَجْهِ وَوَافَى بِلْرَسَمْ ٱلِّي لِيَهِوذَا وَخَلْفَ غُلامَهُ هُنَاكُ . ٢٠٠٠ ثُمَّ تَقَدَّمُ فِي ٱلْبَرَيَّةِ مَسِيرة يَوْمِ حَتَّى جَأَة وَجَلَّى تَحْتَ رَغْةٍ وَالْعَسَ لِتَفْسِهِ ٱلْمُوتُ وَقَالَ حَسَى ٱلْآنَ مَا رَبّ خَلَدْ نَفْسِي فَإِنِّي كَسْتَ خَيْرًا مِنْ آبِّلِي . جِيجٍ ثُمَّ أَصْطَجَ وَكَامَ تَحْتَ ٱلرَّغَةِ فإذَا بَلاكِ فَدْلْمَهُ وْقَالَ لَهُ فَمْ فَكُمْ . يُحْمَدُ فَالْتَفَتَ فَإِذَا عَنْدَ رَأْسَه رَعِفْ مَلِل وَمَرَةُ مَأْه فَأْحَكُلُ وَشَرِبَ ثُمَّ عَادَ وَٱصْطَهَمَ . ﴿ يَهِيْ ضَاوِدَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ ثَائِيةٌ وَلَسَهُ وَقَالَ فُمْ فَكُمْ أَوَانَ ٱلطَّرِيقَ بَسِدَة أَمَامَكَ فَي عَلَيْ فَقَامَ وَأَكُلَ وَشَرِبِ وَسَارَ فَوْةِ تِكَ ٱلأَحْتَاةِ أَرْبَعِنَ يَوْمَا وَأَرْبَعِنَ لَلَّةً إِلَى جَبَلِ اللَّهِ خُودِيبَ عِنْهِ ۚ وَدَخَلَ ٱلْمَارَةَ هُنَاكَ وَبَاتَ فِيهَا . فَإِذَا بِكَلِّمِ ٱلرُّبْ إِلَيْهِ يَقُولُ مَا بِالْكَ هَمْنَا وَإِينَا . ﴿ يَهِمُ فَقَالَ إِنِي غِرْتُ غَيْرَةً لِلرَّبِ إِلَٰهِ ٱلْجُنُودِ لِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ نَبَدُوا عَهْدَكَ وَقَوْضُوا مَذَابِحَكَ وَقَلُوا أُنْبِيآكُ بِالسُّيْفِ وَبَشِيتُ أَنَّا وَحْدِي وَقَدْ طَلَبُوا نَفْسِي لِيَأْخُذُوهَا ﴿ ١ ﴿ وَقَالَ أَخْرُجَ وَقِفْ عَلَى ٱلْجَبَلِ أَمَامَ ٱلرَّبِ. فَإِذَا ٱلرَّبْ عَابِرُ وَرِيحٌ تَعَظِيمُهُ وَشَدِيدَةُ تُصَدِّعُ ٱلْجِبَالَ وَتَجَطِّمُ ٱلصُّحُودَ أَمَامَ ٱلزَّبِ وَلَمْ يَكُن ٱلزَّبُ فِي ٱلرِّيحِ . وَبَعْدَ ٱلرِّيحِ ذَ لَاَلَّهُ وَلَمْ يَكُن ٱلرَّبُ فِي أَلُّ لَنَاتَهُ . عَلَيْهِ وَبَعْدَ ٱلزَّلْلَةِ مَادُ وَلَمْ يَكُو إلزَّبْ فِي النَّادِ . وَبَعْدَ النَّادِ صَوْتُ نَسِيمٍ لَطِينِ. ﴿ إِنَّا لِمُ اللَّهِمُ إِبِلِيًّا سَرَّرُ وَجُهُ بِرِذَّآنِهِ وَخَرَجَ وَوَقَتَ بَمَدْخَلِ ٱلْمَنارَةِ · فَإِذَا بِمَوْتِ إِلَيْهِ يَقُولُ مَا بِالْكَ هُمُنَا يَا إِيلِيَّا ﴿ كُلِّينَ فَمَالَ إِنِّي غِرْتُ غَيْرَةً لِرُبِ إِلْهِ ٱلْجُنُودِ لِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِلَ فَدْ نَبَذُوا عَمْدَكَ وَقَوْضُوا مَذَا بِحَكَ وَقَلُوا أَنْهِيَّ الْخُ بِالسَّيْفِ وَبَيْتُ أَنَا وَخُدِي وَقَدَ طَلَبُوا نَفْسِي لِأَخْذُوهَا . عَنْهِ فَقَالَ لَهُ ٱلرُّبُ ٱمْضِ فَأَرْجِعُ بِي طَرِيقِكَ غَنُورَتُ وَمَنْقَ فَإِذَا وَمَلْتَ فَأَمْسَعُ خَرَا يُلِ مَلِكًا عَلَى أَوَامَ ١٤٤ وَأَنْسَ يَلِهُوَ بْنَ غِينِي مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ وَأَمْسَعُ أَلِيشَاعَ بْنَ شَافَاطَ مِنْ آ بَلَ عُولَةَ نَبِيًّا بَعَكُمْ مِنْكَ. ١٣٠٤ فَيْكُونَ أَنَّ مَنْ أَفَلَتَ مِنْ سَيْفٍ حَزَا نِيلَ يَقُتُلُهُ يَاهُو وَمَنْ أَفَلَتَ مِنْ

كالم وَأَحْمِي بُو إِسْرَائِيلَ وَرَوْدُوا وَسَادُوا لِلْمَائِمِ وَزُلُ بُو إِسْرَائِيلَ مُقَالِمُهُم كَأَنَّهُمْ قَطِيلًانِ صَغِيرَانِ مِنْ ٱلْمَرْ وَٱلْأَدَامِيُّونَ قَدْ مَلَأُوا ٱلْأَدْضَ • ﴿ يَجْلِمُ فَقَدَم رَجِلُ ٱللهِ وَكُلُّمَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ وَكَالَ هَكُمْنَا قَالَ ٱلرَّبُّ لِأَجْلِ أَنَّ ٱلْأَرْمِينِ قَالُوا إِنَّ ٱلرَّبُّ هُوَ إِلَّهُ ٱلْجَالِ لَا إِلَّهُ ٱلْأُودِيَةِ فَإِنِّي وَإِنْمِ إِلَّى يَدِكُ كُلُّ هَٰذَا ٱلْجَنُّودِ ٱلْعَلِيمِ لِتَلْكُوا أَنَّى أَنَا ارَّبِّ . بِكِيْ إِلَّهُ فَتَزَلَ هُولُاءَ نُجَاهَ هُولَاهَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ . وَلَّا كَانَ أَلْيُومُ السَّامِ الْتَحَنَّ ٱلْحُرْبُ فَقَالَ بُو إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْأُرَابِينِ مِنَّةَ أَلْفِ دَاجِلِ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ، ﴿ يَ يَكُ وَهُرَبَ ٱلْبَاقُونَ إِلَى أَفِيقَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَسَقُطَ ٱلسُّورُ عَلَى ٱلسِّبَنَةِ وَٱلْمِشْرِينَ أَلْفَ رَجُل ٱلَّذِينَ بَقُوا وَهَرَبَ بَهَدَدُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِيَّةَ إِلَى غُدَع ِ صِنْنَ غُذَعٍ . ﴿ لِلَّهُ عَالَ لَهُ عَبِيدُهُ إِنَّا سَمِنَا أَنْ مُلُوكَ آلِ إِسْرَائِيلَ هُمْ مُلُوكَ رَحْمَ فَلَشَدُهِ ٱلْآنَ مُسُوحًا عَلَى مُتُونَا وَخَمَلُ حَالًا عَلَى رَوْوسنَا وَغُرْج إِلَى مَكِ إِسْرَائِلَ لَللَّهُ يُسْتُبُو نَفْسَكَ . يُحَالِي فَسَدُوا مُسُوحًا عَلَى مُتُونِهِم وَحِبَالًا عَلَى رُؤُوسِهِم وَجَأَاوا مَلِكَ إِسْرَائِيلَ وَقَالُوا إِنْ عَبْدَكَ مَهْدَة يَقُولُ أَوْسَلُ أَنْ تُسْتَنَى نَفْسِي - فَقَالَ أَوْحَيُّ هُوَ بَعْدُ إِنَّا هُوَ أَخِيهِ ﴿ يَرَاكُمْ فَأَسْتَبْشَرَ ٱلْمُومُ وَبَادَرُوا فَتَقْتُوا ٱلْكَلِمَةُ مِنْ فِيهِ وَقَالُوا أُخُوكَ بَهْدَدُ . فَنَالَ هَلْمٌ فَخَذُوه . فَخَرَجَ إِنَّهِ بَهْدَهُ فَاصْمَدَهُ عَلَى الْمُرْكَبَةِ . عَنْهَا فَال لَهُ الْمُدُنُ أَلِي أَخَدُمَا أَبِي مِن أيكَ أَرْدُهُمَا عَلَىٰكَ وَتَجْمَلُ لَكَ أَسْوَاهًا فِي دِمَثْقَ كَمَا ضَلَ أَبِي فِي ٱلسَّامِرَةِ . ظَالَ وَأَمَّا أَطْلِيْكَ بِهٰذَا ٱلْمَهْدِ وَمَسْمَ لَهُ عَهْدًا وَأَطْلَقْ وَ عَلَيْكِ وَإِنَّ دُجُلًا مِنْ بَنِي ٱلْأَنْهِيَّةَ قَالَ لِسَاحِيهِ إِنْمِ الرَّبِ الشَّرِيْنِ ، فَأَقِ الرُّجُلُ أَنْ يَغْرَبُهُ ، عِنْ اللَّهُ عَالَىٰ لَهُ عَالَكُ مُ تُعلمُ أَمْرُ ٱلرَّبِّ فَإِنَّكَ عِنْدَ ٱنْصَرَافِكَ مِنْ عِنْدِي يَفِّئُكَ أَسَدٌ. فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ مِنْ عِنْدِهِ آئِيهُ أَسَدُ مُثَمَّسَةً . عِنْهُمُ كُلُ رَجُلا آخَرَ فَقَالَ لَهُ ٱسْرِيْنِي فَضَرَبُهُ وَلِكَ الرُّجُلُ صَرَّبَةً تَجَرَحُهُ . عَيْنِهِ فَضَى أَلْقَى وَوَقَتَ لِمُمَاكِ فِي الطَّرِينَ وَتَكُرُّ ببرُّهُم عَلَى عَلَهُ . ١٤٤٤ فَلَسًا مَرَّ ٱلْمَكُ تَادَى ٱلْمَكَ وَقَالَ إِنْ عَبْدَكَ خَرَجَ فِي وَسَطِ ٱلْخَسَةِ ظَذَا رَجُلِ مَالَ وَأَتِلِي رَجُلِ وَقَالَ ٱخْفَظْ هَذَا ٱلرُّجُلَ وَإِنْ أَفْلَتَ مِنْكَ مُكُونُ تَفْسُكَ بَدَلَابِنْ نَفْسِهِ أَوْ يَنِ لِي يَعْطَارَا مِنَ ٱلْمِشَّةِ ، ﴿ لَيْهِا فَيَنْمَا عَبْدُكَ مُشْتَعَلْ هُنَا وَهُنَاكَ إِذَا بِهِ قَدْ نُفِدَ. فَتَالَ لَهُ مَلِثُ إِسْرَائِيلَ ذَاكَ شَكْمُكُ مَا فَشَيْتُهُ أَنْتَ. \$213 فَاكِدَرَ وَأَزَاحَ ٱلْبُرُثُمَ عَنْ عَنْيَهِ فَمَرَقَهُ مَكِ إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ مِنَ ٱلْأَنْبِيَّةَ . عَنْك فقالَ له النَّي كُفًا قَالَ ٱلَّابُّ عَا أَنُّكَ أَطْلَقُتَ مِنْ يَعِكَ رَجُلًا قَدْ أَبِسَلَتُهُ فَتَصْلُكَ تَكُونُ بَدَلًا مِنْ نَفْيِهِ وَشَمْلِكَ بَدَلًا مِنْ شَمْهِ. عَلَيْكَ فَأَنْقُلَ مَكِي إِسْرَائِلَ إِلَى بَيْتِهِ وَهُوَ وَاجِمُ

#### فَلَقُ وَجُلَّهُ إِلَى ٱلسَّامِرَةِ ألفضل الخادي والعشرون

وكَانَ بَعْدَ هَذِهِ ٱلْأَمُودِ أَنَّهُ كَانَ لِنَالُوتَ ٱلْمِزْرَعِيلِ كُونٌ فِي يَرْرَعِسلَ إِلَّ جَانِدِ مَسْرِ أَخَابَ مَكِ السَّارِرَةِ . عَيْنِ فَعَامَلِ أَخَابُ كَأُونَ قَا يَلَا أَعْطَى كُرْمَكَ فَيْكُونَ لِي بُسَانَ بْقُولِ لِأَنَّهُ قُرِي مِنْ بَنِي وَأَنَا أَعْلِيكَ بَدَلَامِنهُ كُوما خَيْرَامِنْهُ وَإِنْ حَسْنَ فِي عَيْنِكَ أَسْلِيْكَ ثَمَّةَ فِشُدٌّ . ﴿ وَمُعْجِعُ فَأَجَابَ نَابُوتُ أَمَاكَ مَاذَ الرَّبّ أَنْ أَصْلِيكَ مِيرَاتَ آبَاكِي . وي فَعَادَ أَخَالُ إِلَى بَيْدِهِ وَاجا مُعَا مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي كُلُّمَهُ بِهِ كَاثُونُ ٱلْيِزْرَعِيلُ بِقُولِهِ إِنِّي لَا أَعْطِيكَ مِيرَاتُ آ أَلِي وَأَصْطَبَمَ عَلَى سَروهِ وَأَعْرَضَ وَجِهِ وَلَمْ يَتَنَاوَلُ طَمَامًا. ﴿ يَجَيُّكُ فَأَنَّتُ إِيزَائِلُ أَمْرَأَكُمْ وَقَالَتَ لَهُ مَا بَالُكَ كَذْبِ ٱلنَّفْسُ وَلَمْ تَتَنَاوَلَ طَلَامًا . ﴿ يَهُ فَعَالَ لَمَا لِأَنِّي خَاطَبْتُ كَالُوتَ ٱلْبِزْرَعِيلِ وَقُلْتَ لَهُ أَعْطَنِي كُرَّمَكَ بِٱلْمُشَّةِ أَوْ إِنْ سُلْتَ أَعْطِيكَ كُرْمًا بَدَلَّامِنْـهُ فَقَالَ لَسْتُ أُعلِكَ كُومٍ . حِنْ قَالَتُ لَهُ إِذَا بَلِ أَمْراَ أَنَّهُ مَا أَنْقَذَ سُلِطَاتِكَ ٱلْآنَ عَلَى إِسْرَائِلَ فُمْ فَتَنَاوَلُ طَمَامًا وَمِلْ نَفْسًا وَأَمَّا أَعْلِيكَ كُومَ مَالُوتَ ٱلْيَزْرَعِيلِ . عَلَيْ ثُمَّ إنَّها كُنِيَتْ كُنَّا بِلَهِم أَحْلَبَ وَعَتَمَتْهَا بِمَا تُمْهِ وَأَنْفَذَتِ ٱلْكُنْبَ إِلَى ٱلشُّوخِ وَالْأَخْرَافِ الَّذِينَ فِي ٱلْمِدِينَةِ ٱللَّهُ كِينَ مَمَ ٱلْمِتْ ، ١٤٠٠ وَكَبَتْ فِي ٱلْكُلْبِ تَقُولُ ٱلدُوا بِمَوْم وَأَشِلُوا نَابُوتَ فِي صَدُد ٱلْمُومَ عِينِهِ وَأَقِيُوا دَجَلَيْنِ ٱبْنَى بَلِمَالَ تُجَاهَهُ يَضْهَدَانَ

عَلَيْهِ قَا لَمَيْنِ إِنَّكَ قَدْ جَدُّفْتَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى الْمَلِكِ وَأَخْرِجُوهُ وَٱدْجُمُوهُ فَجُوتَ. و الله وَ مَنْ مَلَ أَهُلُ مَدِ بِنْتِهِ الشُّيُوخُ وَالْأَشْرَافُ السَّاكِنُونَ فِي مَدِينِتِهِ كُمَّا أَنْفَذَتْ إلَيْهِمْ إِذَا لَمَا بَعَبَ الْكُتُوبِ فِي ٱلْكُتُبِ أَلَى وَجُهَمًا إِلَيْهِ . عَلَيْنِ فَكُوا صَوْمِ وَأَجَلُوا نَايُوتَ فَى صَدْدِ ٱلْقُومِ عِيْدِي ثُمَّ وَافَى دَجُلانِ ٱبْنَا كِلِيمَالَ وَجَلَسَا كَجَاهَهُ وَشهدَ دَجُلا مَلِمَ الْ فَلِي نَالُونَ بَحَشْرَةِ ٱلثَّمْبِ قَائِلُينَ قَدْ جَدُّفَ فَالُوتُ عَلَى أَلَهِ وَعَلَى ٱلْمِكِ • فَأَغْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِيْنَةِ وَرَجُّوهُ بِٱلْجَارَةِ فَاتَ. عَلَيْكِ وَأَدْسَلُوا إِلَى إِذَا بَلَ يَثُولُونَ قَدْرُجِمَ كَالُوتُ وَمَاتَ . عِنْهِ فَلَمَّا تَعِمْتُ إِذَا بَلُ يَرْجِمِ كَالُوتُ وَمَوْتِهِ قَالَتْ إِذَا بَلُ لِأَخَالَ فَمْ مَوْثَكُومَ تَابُوتَ البِزْرَعِيلِ ٱلَّذِي أَنِي أَنْ يُطِيِّكُمُ بِالْتِعْدِ فَلَمْ يَقَ كَابُوتُ مَا وَلَكِنَّهُ فَنَدُ مَاتَ. ﴿ يَهِي هِ فَلَمَّا مَمَ أَخَابُ مِمُونَ كَالُونَ قَامَ أَخَابُ لِيَتْزِلَ إِلَى كُرْمِ نَافِونَ الْبِزْرَمِيلَ لِبَرِنَهُ ﴿ يَمِينِهِ فَكَانَ كَلَامُ الرَّبِ إِلَى إِيلِيَّا الْبَشْقِي كَالْمُ يَمْ فَأَغُدِدُ عَلَّهُ أَلْكُ مِنْ إِسْرَائِلَ أَلْنِي فِي السَّارِهُ فَمَا هُوذًا فِي كُوم كَايُوتَ الَّذِي زَلَ إِلَيْهِ لَيْرَهُ عِنْ إِلَا كَلَنْهُ قَالِهُ كَلَا قَالَ ٱلرُّبُّ مَّلَتَ وَوَدِفْتَ أَيْمًا . ثُمَّ كَلْمُهُ قَالِد هَكُمَا يَغُولُ الرَّبِّ فِي الْمُوسِمِ الَّذِي لِمَسَنْ فِيهِ الْكِلابُ دَمَ كَايُوتَ تَفُسُ ٱلْكِلابُ دَمَكَ أَنتَ أَنِينًا . عَنْ عِلَيْ لَمَّالَ أَخَابُ لِإِيلًا مَلْ وَجَدْتِي إِعَدُونِي فَمَّالَ قَدْ وَجَدْتك لِأَكُكَ قَدْ بِنَ نَصْلَكَ لَسَلَ ٱلثَّرِّ فِي عَنِي ٱلرَّبِ . ﴿ إِنَّا إِلَّهُمْ أَنَا جَالِبُ طَلْكَ ٱلقُرّ وَمُبِيدٌ نَسَلَكُ وَقَاطِمُ لِأَخَابَ كُلُّ بَائِلَ بِكَانِطٍ مِنْ تَخْبُوذِ وَمُطْلَقِ فِي إِسْرَائِسِلَ وَجَاعِلُ بَيْنَكَ كَيْتِ يَارْبُهَامَ بْنِ فَبَلَطَ وَيَيْتِ بَشَا بْنِ أَجِبًا لِأَجْلِ إِسْخَلَطِكَ لِي وَإِيطِيكَ لِإِسْرَائِيلَ . ﴿ يَرْبُكُمْ وَتَكَلَّمُ ٱلرَّبُّ عَلَى إِيزَائِلَ أَيْضًا قَائِلًا إِنَّ ٱلْكِلابَ سَنَاكُلُ إِذَا بَلَ عِنْدَ مَثْرَسَةِ بِمُرْعِلَ . \$25% وَمَنْ مَاتَ لِأَخَابَ فِي ٱلْمَدِيْتَةِ كَأَكُهُ ٱلْكِلابُ وَمَنْ مَلَنَ لَهُ فِي الصَّحْرَآء تَأَكُلُهُ طَيْرُ السَّمَآء . ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَكُنْ أَحَدُ كَأَخَابَ الَّذِي مَاعَ نَفْسَهُ لِعَمَلِ الشَّرْ فِي عَنِي الرَّبِ حَيثُ أَغُونُهُ لِمَا إِلَّ ٱمْرَأَتُهُ ١٤٪ وَبَالَعَ فِي الرَجْس جِدًا بِأَفْضَالِهِ أَفْلَادَ الْأَصْامِ عَلَى حَسَبِ جِيمٍ مَا فَالَ الْأُمُودِ فَيْنَ الَّذِينَ طُرَدَهُمُ ٱلزُّبُّ مِنْ وَجُهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ . عَنْ إِلْمَا سِمَ أَخَابُ هُـذَا ٱلْكَلَامَ مَرُّقَ يْمَا إِنْ وَجَهَلَ عَلَى بَدَيْهِ مِسْحًا وَمَامَ وَبَاتَ فِي ٱلْسِحَ وَمَشَى كَاكِمًا . عَيْمِينَ فَكَانَ كَلامُ ٱلَّابِ إِلَى إِبِلِيَّا ٱلتَّشَى قَائِلًا عِنْهِ إِلَا أَنْ تَكَيْفَ ذَلَّ أَحَابُ أُمَامِي. فَمِنْ أَجَل أَنَّهُ مُّذُ ذَلُ أَمَاكِي لَا أَجُلُ المُّرُّ فِي أَيِّمهِ وَلَكِنْ فِي أَيِّم آنِهِ أَجُلُ النَّرُّ عَلَى بَيْتِهِ

## ألفصل الثاني والعشرون

وي ومَنفَ الله عنه الله عنه الله المن الله المناه الله المناه الم ٱلسُّنَةُ ٱلثَّالِيَّةُ ٱلْحَدَدُ يُوشَافَاطُ مَلِكُ يَهُوذَا إِلَى مَلِكِ إِسْرَائِسِلَ . ﴿ يَعَيْدُ فَتَالَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ لِمَسِيدِهِ أَلا تَعْلَمُونَ أَنَّ دَامُوتَ جِلمَادَ هِيَ لَنَا وَخَنْ مُتَفَاعِدُونَ عَن أخلِها مِن بد مَكِ أَرَامَ. يَعِيعِ وَقَالَ لِوشَافَاطَ أَتَمْنِي مَعِي إِنْتِتَالِ إِلَى وَامُوتَ جِلْمَادَ، فَقَالَ يُشَافَاطَ لِلَّهِ إِسْرَائِيلَ إِنَّا نَفْسَى كَنْسِكَ وَشَنَّى كَنْمُ لَكُنْمُ لِكُونِيلَ تَخْلِكَ وَقَالَ ا عُشَانَاطُ لِكُ إِسْرَائِيلَ الْتَسِي ٱلْوَمَ كَلَامَ ٱلرُّبِّ . عَلَيْهَا عَبَمَ مَكِ إِسْرَائِسِلَ ٱلأُنْهِيَّا خَوَ أَرْبَعِ مِنَّةِ رَجُل وَقَالَ لَمْمُ أَأْمَضِي إِلَى رَامُوتَ جَلِمَادَ فِيتَنَالِ أَمْ أَمْتَتِمْ. مَنَالُوا ٱصْمَدْ فَإِنَّ ٱلْأِبُّ دَافِتُهَا إِلَى يَدِ ٱلْمِكِ . ﴿ يَهِي فَتَالَ يُوصَافَا لَا أَلِسَ هُمَا نَبَى الرَّبِ بَعْدُ فَغَنْأَلَ بِهِ ﴿ يَهِي فَقَالَ مَكُ إِسْرَائِسِلَ لِيُوشَافَاطَ إِنَّهُ يُوجُدُ بَعْدُ رَجُّلُ وَاحِدُ مَنْأَلُ بِهِ الرَّبِّ وَلَكِنِي أَنِيضُهُ لأَنَّهُ لَا يَتَنَّا عَلَىَّ بَغِيرٍ بَلْ بِشَرّ وَهُوَ مِينَا بَنْ غِلَةً . فَقَالَ لِمُشَافَاطُ لَا يَقُلِ ٱلْمُكُ هَٰكَذَا . ﴿ يَجْهِجُ فَدَعَا مَكِ إِسْرَا ثِيلَ أَحَدَ ٱلْجُصْيَانِ وَقَالَ عَلَىٰ بِمِنَا بْنِ فِيـلَّةَ • عِنْ إِلَيْ وَكَانَ مَكِ أَسْرَائِيلَ وَيُشَافَاطُ مَكُ يُهُوذَا جَالسِّين كُلُ وَأَحِدٍ عَلَى عَرْسُهِ لَابِسَيْنِ لِإَسْهُمَا فِي أَلْبَيْدَرِ عِنْدَ مَدْخُلُ لِلْبِ ٱلسَّارِةِ وَجَهِمُ ٱلْأَنْهِيَّآهُ يَعْبَأُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِما . عِلِيَّا وَسَنَمَ صِدْفِيًّا بْنُ كُنْمَةَ لِنْفِيهِ فُرُونَ حَدِيدٍ وَقَالَ هَكُمْا قَالَ ٱلرَّبُّ بِهٰذِهِ تُنْطِحُ ٱلْأَرْامِينِ مَثَّى يَفَنُوا . ﴿ وَكَانَ جَمِمُ ٱلْأَنْهِيَّا يَظَالُونَ مُكْذًا وَانْهِنَ أَسْمَدْ إِلَى رَأَمُوتَ جَلِمَادَ فَتُمُوزَ فَإِنَّ الرَّبِّ دَافِيْهَا إِلَى بَدِ الْمُكِ. ١٢٠ وَإِنَّ

لأَنْ النَّهُنَ الْمُكَدَّرَتُ فِي عَسْلُونَ جَالَا ، عَنْ حَيْثِهِ حَلَيْهِ قَالَ أَحَوَّا بَنُ أَصَالَ لِلْ قَاطَطَ غَرْجُ عَبِدِي مَ مَ عَبِدِكَ فِي النَّمْنِ فَأَقِي لِمُشَاطِعًا عَلَيْهِ وَالسَّحِيمِ فِي النَّفِي النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَقَ الحَرَّا اللَّهِ مَكَانَهُ ، عَلَيْهِ وَمَقَ أَحَرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِسْرَائِقَ بِاللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّابِ النَّهِ النَّابِ النَّهِ النَّابِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ وَمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُولِي اللَّهُ اللللْمُولِ الللَّهُ اللْمُؤَ

# سِيفُراَلْلُوكِ الرَّافِي الْمِنْ الرَّافِي الْمِلْفِي الرَّافِي الْمِيْمِي الْمِنْ الرَّافِي الْمِنْ الْمِنْمِي الْمِلْفِي الْمِنْفِي

وَيْ وَمَّرُدُ ٱلْمُوالِيُونَ عَلَى إِسْرَائِيلَ بَعْدَ وَفَادَ أَخَابَ ، عَيْدٍ وَسَقَطَ أَخِرُ إِين شُباكِ عِلَيْتِهِ أَلِي فِي ٱلسَّامِرَةِ وَمَرضَ فَبَتَتَ رُسُلًا وَقَالَ لَمْمُ ٱمْضُوا وَٱسْأَلُوا بَعْلَ ذَبُوبَ إِلْهَ عَدُونَ هَلَ أَرَّأُ مِنْ مَرَضِي هُذَا . عَيْنِي خَلَطَبَ مَلَاكُ ٱلزَّبِ إِيلِيَّا ٱلنِّفْقَ قَالِمً غُمْ فَلَاقِ دُسُلَ مَلِكِ ٱلسَّارِرَةِ وَقُلْ لَهُمْ أَلَلَهُ لَبُسَ إِلَّهُ فِي إِسْرَا شِلَ حَتَّى تَذَعَبُوا وَتَسْأَلُوا بَلَ زَبُوبَ إِنَّهَ عَمْرُونَ . عِنْ فَلَا إِنَّ هُكُمَّا يَفُولُ ٱلرَّبُّ إِنَّ ٱلسَّرِدَ ٱلَّذِي عَلَوْتُهُ لَا تَنْولْ عَنْهُ بَلِ مُّونُ مَوْمًا . فَعْنَى إيلِيَّا . كَانْ إِلَيْهِ وَرَجَمَ ٱلرُّسُلُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَمْم لِلْذَا رَجَعْتُم . جَبِينَ إِلَى ٱلْمِكِ أَنَّ رَجُلًا لَاقَانَا وَقَالَ لَا أَمْضُوا رَآجِينَ إِلَى ٱلْمِكِ ٱلَّذِي بَمَثَّكُمْ وَقُولُوا لَهُ كُذَا قَالَ ٱلزُّبُّ أَلَمَهُ لَيْسَ إِلَهُ فِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى زُسِلَ وَنَسْأَلَ جَلَّ ذَوُبَ إِلَهَ عَمْرُونَ . إِذَٰ إِنَّ فَالسِّرِيرُ ٱلَّذِي عَلَوْتُهُ لَا تَنْزِلُ عَنْهُ بَلْ تَمُونُ مَوْتًا . عَيْجٍ فَقَالَ لَمْمُ مَا هَيْنَةُ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي صَعدَ إِلَيْكُمْ وَخَاطَبُكُمْ جِنَا ٱلْكَلَامِ . كَانِيْكُ فَتَالُوا لَهُ دَجُلُ عَلَيْهِ شَمَرُ مُتَنَظِقٌ بِمِنْطَنَةٍ مِنْ جِلْدِ عَلَى خُلُوتِهِ . فَقَالَ هُوَ إِيلِياً أَنْتَشْيَى . ١ عَلَيْهِ فَرَجَّة إِلَيْهِ قَايْدَ خَسِينَ مَمَ خَسِيهِ فَصَعدَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسُ عَلَى دَأْسِ الْجَبَلِ. فَقَالَ لَهُ وَا رَجُلَ أَنْهُ ٱلْمُكُ مُولًا أَزْلَ. ﴿ يَعِيدُ فَأَجَابَ إِيلًا وَقَالَ لِثَانِدِ ٱلْخُسِينَ إِنْ كُنْتُ أَنَا رَجُلَ المُعْ فَلَتُهُ إِلَا يَنِ السُّهَا وَكُاكُلُكَ أَنْتَ وَخَسِكَ . فَهَ طَتَ لَادٌ مِنَ السُّهَا وَ فَأَكُلُهُ هُو وَخْسِيهُ . عِنْهِ مُعْ عَادَ فَبَتَ إِلَيْهِ رَشِنَ خَسِينَ ثَانِيَا مَمْ خَسِيهِ فَكُلُّتُ وَقَالَ لَهُ يَا رَجُلَ اللَّهِ مُكْذَا قَالَ ٱلْمُكُ أَزُلُ عَاجِلًا. ﴿ يَهِيْكِ فَأَجَابَ إِبِلِيًّا وَقَالَ لَهُمْ إِنْ كُنْتُ أَمَّا رَجُلَ اللهِ فَلَهُ إِلَّا مِنَ السُّمَا ۗ وَتَأْكُلُكَ أَنْتَ وَخَسِكَ . فَهَبَطَتْ تَادُ أَفْدِ مِنَ ٱلمُّهَا وَالْحَكَةُ هُو وَخْسِيهِ وَ عِنْهِ ثُمُّ عَادَ فَبَثِ إِلَيْهِ رَيْسَ خَسِينَ ٱلِكَا مَمَ خَسيهِ . فَصَعدَ قَائِدُ ٱلْخُسْيِنَ ٱلتَّالِثُ وَجَآهَ فَجَنَا عَلَى دَكْبَنَّهِ أَمَامَ إِيلِيَّا وَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ قَايْسُلَا يَادَجُلَ اللَّهِ لِتَكُومُ فِي عَبْنِكَ نَصْبِي وَنُفُوسُ عَبِيكَ هُوْلَاً ٱلْحُسْمِينَ . وَانَ النَّارَ قَدْ هَبَطَتْ مِنَ النَّهَا ۗ وَاكْلَتْ كُلَّامِنْ قَائِدَي الْخُسِينَ الْأُولَيْنِ مَعَ فْسِيهِمَا وَالْآنَ طَلْتُكُرُمْ نَفْسِي فِي عَيْنَكِ ﴿ ١٤٢٤ فَقَالَ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ لِإِبِلِيَّا ٱلرُّلُ مَمَّهُ وَلَا أَنْفُ مِنْ وَجِهِ فَمَّامَ وَزَّلَ مَمَّهُ إِلَى ٱلْمِكِ. ﴿ لَيْنِي وَقَالَ لَهُ كَذَا قَالَ ٱلرَّبْ عَأَ أَنَّكَ بَشْتَ دُسُلًا لِتَسْأَلَ بَعَلَ ذَبُوبَ إِلْهَ عَثْرُونَ كَأَنْ لَيْسَ إِلَٰهُ فِي إِسْرَائِيلَ تَكْسَسُ كَلامَهُ لذلك فَالسُّرِدُ الَّذِي عَلَوْتَهُ لَا تَنْزِلُ عَنْ أَبِلْ تُونُ مَوْتًا . عَلَيْ فَاتَ بَحَسَبِ كَلام ٱلرَّبِ ٱلَّذِي تَكُلُّمُ بِهِ إِيلِيًّا وَمَكَ يُودَامُ أَخُوهُ مَكَانَهُ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلثَّانَةِ لِودَامَ بن يُوشَاظَطُ مَلِكِ بَهُوذَا لِأَنَّهُ أَمْ يَكُنُ لَهُ أَبُّنُ ، عِيلِيَّ وَمَنِيَّةٌ أَخْبَادِ أَمَرْيًا وَمَا صَفَعَ مُكْتُوبَةً فِي سِفْر أخباد ألأيام للوك إسراييل

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

كانَ إِذْ أَوَادُ ٱلرَّبُّ أَنْ مَرْغَمَ إِيلِيا فِي ٱلْعَامِنَةِ نَحُو ٱلنَّهَادَ أَنَّ إِيلِيا ذَهَبَ مَعَ

ٱلرَّسُولَ ٱلَّذِي مَضَى لِبَدْعُوَ مِيمًا خَاطَبَهُ قَائِلًا إِنَّ ٱلْأَنْبِأَةَ قَدْ تُكَلِّمُوا بَمْ وَاحِدٍ يَخْيرِ فِعْمَانِي ظَلَّكُنْ كَلَامُكَ كَكَلَامٍ وَاحِدِ مِنْهُمْ وَنَكَالُمْ بَخِيرِ. \$ إِنَّانِي فَقَالَ مِيهَا شَيًّ أَرْبُ إِنَّا ٱلَّذِي يَفُولُهُ لِيَ ٱلرَّبِّ إِيَّاهُ أَثْرِلْ. عَنْهِ فَلَمَّا وَفَدَ عَلَى ٱلْمُكِ قَالَ لَهُ ٱلْمُك يَا مِعِنَا أَغْنِي إِلَى وَامُوتَ جِلْمَادَ لِمُتِنَالِ أَمْ نَتَتُعُ. فَقَالَ لَهُ أَصَدُّ فَتَفُوذَ فإنَّ الرَّبُ مَانِهَا إِلَى بَدِالُكِ · £ £ فَقَالَ لَهُ ٱلْمِكَ كُمْ مَرَّةٍ ٱسْخَفَتْكَ أَلَا تُكَلِّمَ إِلَّا إِلْمُوْرِ إِنْمَ الرَّبِّ · عِنْهِ ظَالَ دَأَيْتُ جِيعَ إِسْرَافِيلَ مُبَدَّدِينَ عَلَى الْجِبَالِكَأَ لَسَمَ أَلِّق لَا زَاعِيُّ لَمَا قَتَالَ ٱلرَّبُّ لَيْسَ لِمُولَآةً صَّاحِبٌ فَلَيْرَجِمْ كُلُّ يَنْهُمْ إِلَى بَيْجِهِ بِسَلاّمٍ . عِنْهِ فَقَالَ مَكُ إِسْرَائِيلَ لِيُوشَائِطُ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّهُ لَا يَشَاَّ عَلَى بَغَيْرِ بَلْ بِشَرِّ كَلْنَاكُ مُثَالَ أَنْتُمْ كَلَامَ ٱلرُّبِّ . وَأَيْتُ ٱلرُّبُّ جَالِمًا عَلَى عَرْشِهِ وَجَمِيمُ جُدِ ٱلسُّمَّةَ وْتُونْ لَهَ يَهِ عَلَى يَبِيهِ وَشَالِهِ. عَنْهُ كَالَ ٱلرَّبُّ مَنْ يُنْوِي أَخَلَبَ حَتَّى يَصْمَدَ وَيَسْفُطَ فِي وَالْمُوتَ حِلْمُسَادَ . فَقَالَ هٰمَا كَمَا وَقَالَ ذَاكَ كَذَا . ١١٤ مُمْ خَرَجَ رُوحٌ وَوَقَفَ بَيْنَ بَدَي الرَّبِّ وَقَالَ أَنَا أَغُونِهِ • فَقَالَ لَهُ الرُّبُّ عِنْذَا • ﴿ إِنَّ فَقَالَ أَخْرَجُ وَأَكُونُ رُوحَ كَذِبِ فِي أَفْوَاهِ جَمِعٍ أَنْهِ إِنَّهِ . فَقَالَ إِنَّكَ تُنْوِي وَتَفْتِدِرُ فَأَخْرُجْ وَأَصْعُ هُكُمَّا . عِنْهِ وَالْآنَ فَقَدْ جَمَلَ ٱلْبُ رُوحَ كَذِبِ فِي أَفَوَاهِ جَمِيرٍ أَنْهِا لِكَ هُولاَّ وَالرُّب تَكُمُّ مَلَاكَ بِشَرِ . عِنْهِ تَعْمُدُمُ سِدْفِيا بُن كُنْمَنَةُ وَلَعْمَ مِينَا عَلَى لَحْهِ وَقَالَ مِن أَيْنَ مَيْزَرُوحُ ٱلَّابِ مِنْي لِيكُلِّمَكَ . ﴿ وَمِنْ مُثَالَ مِعِنَا سَتَنْظُرُ فِي ذَٰلِكَ ٱلَّذِي ٱلَّذِي تَدْخُلُ فِيهِ غَلَمًا مِنْنَ خُلَعَ فِنْتَى . عَنْهَا كَالَ مَكِ إِسْرَا ثِيلَ خُذَ مِنَا وَسَلْمُهُ إِلَى آمُونَ رَنْسِ الْلِينَةِ وَيُوالَّنُ أَنِي ٱلْمِكِ ١٠٠ وَقُلْ كَلَا أَمْرَ ٱلْمُكُ مَسُوا هَذَا فِي ٱلنَّفِن وَقُوْهُمْ خُبْزَ ٱلطِّيقِ وَمَا ٓ ٱلطِّيقِ إِلَى أَنْ أَرْجَ بِسَلامٍ . ﴿ يَعْلِي ظَالَ مِينَا إِنْ دَجَلْتَ بِلَامِ ظُلُمْ يَكُلُمُ ٱلرُّبُّ فِي . وَقَالَ آعَمُوا أَبُّهَا ٱلشُّمُوبُ أَجْمُونَ • عَلَيْهِ ثُمُّ مَعد مَعَ إِسْرَا فِيلَ وَيُوشَانَا لَمَا مُن يَهُوذَا إِلَى وَامُوتَ جِلْعَةَ . عِيْنِي تَعَالَ مَلِثُ إِسْرَا فِيل لُوشَاهَا أَمَّا أَتَكُمُ وَأَتَقَدُمُ إِلَى ٱلْحُرْبِ وَأَمَّا أَنْتَ فَالِسَ لِإِسَكَ . فَتَحَكَّرَ مَكِ لِمْرَائِيلَ وَتَقَدَّمُ إِلَى لَلْمُ بِ . عِلَيْهِ وَأَمْرَ مَلِكُ أَوْامَ رُوسَاتَهُ مَرَاكِبِ الْإَفْنِن وَٱلْكَادِينَ قَائِلًا لَاتُحَارِيُوا صَنهِرًا وَلَا تَحِيرًا إِلَّامَاتَ إِسْرَائِسِلْ وَحْدَهُ . عَيْنِي ظَمَّا رَبِّي رُوْسًا ۗ ٱلْمُرَاكِ بُوشَاظُ قَالُوا لَا شَكَّ أَنَّ هُذَا هُوَ مَكِ الْمُرَائِيلَ فَالُوا عَلَيْهِ لِنَا يَوْهُ مُصَرِّحَ يُوسَانَكُ أَن عَنْهُ لَمُ إِنَّا وَأَن وُوسَانَهُ الْمُرْاكِدِ أَنَّهُ لَيْسَ بَلِكِ إِسْرَائِيلَ دَجُنُواعَنْهُ . £25 وَإِنَّ دَجُلاً لَزَعَ فِي قَوْسِهِ غَيْرَ مُتَعَبْدٍ قَأْصَابَ مَكَ إِسْرَائِيلَ مَيْنَ الذرع وَالْوَدِكِ ظَالَ لِلْهِ ير مَرْجَتِهِ أَنْ بَدَكَ وَأَخْرُجْ فِي مِنَ ٱلْجَيْسُ فَإِنِي فَعْ مُرِحْتُ . وَأَشْتَدُ أَلْتَالُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ وَٱلْمِكُ وَاقِتُ بَرِكَتِبِ مُنَابَلَ أَدَامَ وَمَلَتَ فِي لَلْنَاءَ وَكَانَ وَمُ لَكُرُحٍ سَائِلًا فِي وَاطِنِ ٱلْمُرْكَةِ . ﴿ وَلَا يَكُونُ وَيَ فِي ٱلْجَيْشِ عِنْدَ غُرُوبٍ ٱلنُّحُس أَن لِتَصَرِف مُعَلُّ دَجُل إِلَى مَدِينِتِ وَكُلُّ دَجُلٍ إِلَى أَدْمِنِهِ • عَلَيْكُ وَمَك ٱلْكُ وَأَدْخِلَ ٱلنَّارَةَ وَدُفَنَ ٱلْمُكُ فِي ٱلنَّارَةِ . عَنْهِ وَغَيِلَتْ مَرْحَبُّهُ فِي يُرَكِّهِ السَّايرَةِ فَلْمِسْتِ اللَّهِلابُ مَنهُ وَغُيلَ سِلامُهُ عَل حَسَبِ كَلامِ الرَّبِ الَّذِي تُكُلَّم فِيهِ عَنْهُمْ وَبَيْنُهُ أَغْبَارٍ أَمَاكُ وَجِيمُ مَا صَنَعَ وَبَيْتُ ٱلْمَاجِ ٱلَّذِي نَنَى وَجِيعُ ٱلْمُدُو ٱلِّي بَلِعَامَكُوْبَهُ فِي سِنْرِ أَخَلِو ٱلْأَبِّلِ لِلْوَكِ إِسْرَائِيلَ . كَيْنِيْكِ وَأَسْتَكِمَ أَخَابُ مَمَ آكِيَّهِ وَمَكَتَ أَحْزُوا ٱبُّهُ مَكَاتُهُ . ﴿ وَمَكَ يُوصَافُوا بِنُ آَسَا عَلَى يَهُوذَا فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلرَّابِيَّةِ لِأَحَالِ مَكِ إِسْرَائِيلَ. ٢٢٤ وَكَانَ لِوشَاظَامُ أَنْيَ خَس وَكَلا بِينَ سَنَةٌ حِينَ مَكَ وَمَكَ إِلْوَدَ قُلِيمٌ خَسَا وَعِشْرِينَ سَنَةً . وَالنَّمُ أَنَّهِ عَزُوبَةً بِلْتُ شِلْحِي . عَلَيْكُ وَسَادَ فِي تجيع طُرُقِ أَبِيهِ آسَا وَلَمْ يَجِدْعَهَا وَصَنَعَ مَا هُوَ قَوِيمٌ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ. ١٩٢٥ وَأَمَّا ٱلمُشَادِفَ ظَمْ زُرَّلَ وَكَانَ ٱلصَّفْ لَا يَوَالْوِنَ يَذِيمُونَ وَلِيُقِرُّونَ عَلَى ٱلْمَسَادِفِ. ٢٢٠ وَكَانَ مُشَاكِطُ مُسَالِاً لِلَّذِي لِسَرَائِلَ . عَنْهُمْ وَبَيْبَ أَخَادِ مُشَاطَطَ وَبَأْمُهُ أَلَّتِي أَبْدَى وَمُرُولِهُ مُكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخَارِ ٱلْأَيَّامِ لِلْوَلِيَّ يَهُوذَا . ١٠ وَبَقَيَّةُ ٱلْصَنْعِينَ الَّذِينَ بَعُوا مِنْ أَيَامٍ آَمَا أَبِيهِ نَفَاهُمْ مِنَ الْأَرْضِ. ﴿ ﴿ يُمُلُّونَ مَلِكُ فِي أَدُومَ فَلَكَ وَكِلُ. كَنْ وَعَيلَ عُرَشَافَاطُ سُفُن زَشيشَ لِتَذْهَبَ إِلَى أُوضِرَ خَلْبِ ٱلذَّهَبِ وَلَٰكِتُهَا أَمْ تَذْهَبُ

البِشَاعَ مِنَ الْجَلِيْكِ لِكُنْتِكُمْ فَعَالَ ، بِإِنْ لِأَلِيشَاعَ أَضَادُ هَمِنَ الْمَإِنَّ ٱلْأَبْ قَدْ بَشَنِي إِلَى أَبِيتُ إِيسَلَ - فَقَالَ الْبِشَاغِ خَيُّ ٱلزَّبُّ وَحَيَّةٌ لَفَسْكَ إِنِّي لَا أَفَارِفُكُ وَسَارًا إِلَى بَيتَ إِيلَ ﴿ مِنْ إِلَّهُ مُرْجَ بِنُو أَلْأَنْهِا ۗ أَلَّذِينَ فِي بَيْتَ إِيلَ إِلَى أَلِيثَامَ وَقَالُوا لَهُ هَا آ طِلْتَ أَنْ ٱلرَّبُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَأْخُذُ سَيْدَكُ مِنْ فَوْقِ وَأَسِكَ . فَقَالَ تَعَمُّ قَدْ عَلَمْتُ فَأَسْكُمُوا . ﴿ يَهِيْ إِلَى أَوْ إِلِيا يَا أَلِشَاعُ أَقَمُدُ هُمِّنَا فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ بَنْفَى إِلَى أريحا. فَقَالَ خَيُّ ٱلرَّبُّ وَحَيَّةُ تَصْلَكَ إِنِّي لَا أَقَارِقَكَ وَأَنِّيا أَرِيمًا . عَيْنِي تَفَدَّمَ بُو الْأَنْياآ، أَلْدَيْنَ فِي أَدِيمًا إِلَى أَلِيشَاعَ وَفَالُوالَهُ هَلْ عَلِمْتَ أَنْ ٱلرَّبِّ فِي هٰذَا ٱلَّيْوم يَأْخُذُ سَبْدَكَ مِنْ فَوْقَ رَأْسَكَ ، فَقَالَ نَمَمُ قَدْ عَلِمْتُ فَأَسْكُمُوا ، عَنْ مُعْ قَالَ لَهُ إِلِيًّا أَقَدْ هَلْمَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ بَعْنِي إِلَى ٱلْأُدُونِ . فَقَالَ حَيُّ ٱلرَّبُّ وَحَيْثٌ تَفْسُكَ إِنَّى لَا أَفَارَعَك وَذَهَا كِلاهُمَامَنَا وَيُحِينِ فَدَهَبَ خَمُونَ رَجُلا مِنْ بَنِي ٱلأَنْبِيَا ۚ وَوَقَنُوا أَنْجَاهَا عَنْ لْهُ وَهُمَّا وَقَفَا بِجَانِبِ ٱلْأَدُدُنِّ ، جِيجٍ فَأَخَذَ إِبِلِيَّا دِدَا أَمْ وَقَمْهُ وَضَرِبَ ٱلْمَيَاهُ فَأَنْفَلَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَجَازًا كِلَامًا عَلَى ٱلْيُسِ . جَيْجٌ فَلَمَّا عَبِّرًا قَالَ إِبلَّا لِإليشاع سَلْنِي مَاذَا أَصْمَمْ لَكَ قَبْلَ أَنْ أُوخَذَ عَلْكَ . فَقَالَ أَلِيشَاعُ لِيكُنْ لِي سَهْمَانِ فِي رُوحكَ. عِيْنَا عَلَى مَدْ سَأَلْتَ أَمْرًا صَمَّا إِنْ أَنْتَ وَأَيْنِي عِنْدَمَا أُوعَدُمِنْ عَدِكَ بِكُونَ أَك ذُلِكَ وَ إِلَّا فَلا ، عِنْهِ عَلَيْهِ وَفَهَا كَانًا سَارُ فَي وَهَمَا يَتَعَادَثَانِ إِذَا مَرْكُمَةُ فَارْيَةٌ وَخَيْلُ فَارْيَة قَدْ فَصَلَتْ بَيْنِهَا وَمَلْلَمَ إِبِلاً فِي ٱلْعَاصِفَةِ نَحْوَ ٱلنَّهَ الْمُنْفِيقِ وَأَلِيشَاعُ نَافِرُ وَهُو بِصَرْخُ يَا أَبِي يَا أَبِي يَا مَرَكَبَةَ إِسْرَائِلَ وَفُرْسَانَهُ ثُمُّ أَمْ يَرُهُ أَيْسًا . فَأَمْسَكَ ثَيَابُه وشَعَاشَطِينَ كَلْنَاهِ وَرَفْمُ رَدَّاهَ إِبِلِياً الَّذِي سَقَطَ عَنْ فَوَرَجَ وَوَقَتْ عَلَى شَاطِئِي ٱلْأَرْدَنِيِّ . وَأَخَذَ وَأَهُ إِلِيَّا أَقُدى مَعْطَ عَنْهُ وَضَرَبَ ٱلْمَاهُ وَقَالَ أَنْنَ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِلِيًّا أَكْنَ أيضًا . وَضَرَبُ ٱلْمِياهَ فَأَنْفَلَتْ إلى هَنَا وَهُنَاكَ وَعَبِرَ البِشَاءُ . عَيْدٍ وَرَآهُ بُو ٱلأنْبَاآ ٱلَّذِينَ فِي أُدِيمَا تُجَاهَهُ فَقَالُوا قَدْ حَلَّتْ رُوحُ إِبِلِيًّا عِلْ أَلِيشًاءَ وجَآدُوا لِعَاآيه وتعجَدُوا لَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، عَلِيْنِ وَقَالُوا لَهُ هُوَوَا مَعَ عَبِيدِكَ خَمُونَ رَجُلًا ذُوْهِ بَأْسِ يَعْمُونَ وَيُفَتُشُونَ عَلَى سَبِدِكَ فَسَى أَنْ يُكُونَ عَلَهُ رُوحُ ٱلرَّبِّ وَطَرَحَهُ عَلَى أَعَدِ ٱلْمِبَال أَوْ ف أَحَدِ ٱلْأَوْدَيْرِ . فَقَالَ لَا تَبْتَغُوا . جَيْنِينِ فَأَخُواْ عَلَيْهِ حَتَّى فَلْنَ قَتَالَ لَهُمُ ٱلْبِنُوا فَيَسُوْا خُسِينَ رَجُلًا فَفَتَّشُوا تَلائةَ أَبَّامٍ فَلَمْ يَجِدُوهُ . عِنْ إِلَى خَرْجَمُوا إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَيمُ بِأَرِيكَ ا فَتَالَ لَمْمُ الْمُ أَقُلْ لَكُمْ لَا تَصْوا وَ يَعَيُّكُمْ وَقَالَ الْعَلْ الْدِينَةِ لِأَلِيسَاعَ إِنَّ مَوْتِمَ الْمِدِينَةِ حَسَنُ كُمَّا يَرَى سَبْدِي إِلَّا أَنْ مَآءَهَا رَدِي ۚ وَالْأَرْضَ نُجْدِيَةٌ ۚ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مُثَالَ ٱلنَّوْقَ بعُصْمَةِ جَدِيدَةٍ وَأَجْمَلُوا فِيهَا مِلْمًا . فَجَأَةُ وَهُ بِذَلِكَ. حَيْثِي فَصَارَ إِلَى مَنْبَعِ أَلْسَآهُ وَطَرَحَ فَهِ مِنْهَا وَقَالَ مَكْدَا قَالَ ٱلرَّبِ إِنِّي قَدْ شَفَيْتَ هَٰذِهِ الْلِيَاهَ فَلَا يُكُونُ مِنْهَا أَيْسَامَوْتُ وَلَا جَدْبُ . كَانَا مُشْفِيتِ ٱلْمَاهُ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ عَلَى حَسَبَ كَلامِ ٱلْبِشَاعَ ٱلَّذِي تَكُلُّم بِهِ. كالله وصَعدَ مِنْ هُنَاكُ إِلَى بينتَ إِيلَ فَيَنْمَا هُوَ صَاعِدٌ فِي ٱلطُّرِينَ إِذَا بِعِبْبَانَ صِفَاد خَارِجُونَ مِنَ ٱلْمِدِيَّةِ فَهِزَأُوا بِهِ وَقَالُوالَهُ أَصْعَدْ يَا أَجْمُ أَصْعَدْ يَا أَجْمُ بَعِيْجٍ فَالْتَفْتَ إِلَى وَرَآيَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَلَمَنْهُمْ بِالْمَمِ ٱلْرَبِ فَحَرَجَ دُبْتَانِ مِنْ ٱلْنَابِ وَٱفْتَرَسَنَا مِنْهُمُ ٱكْنَيْنِ وَأُدْنِينَ صَبِيًّا \* عَلَيْنِ ثُمَّ مَنْ يَن مُنَاكَ إِلَى جَبَلِ ٱلْكُرْمَلِ وَمِنْ ثَمَّ دَجَعَ إِلَى ٱلسَّايِرَةِ

#### ألفصل الثالث

عليه وَمَقَتَ لِمُوامُ بِنَ أَمَالُكَ عَلَى إِسْرَائِسِلَ بِالسَّارِة فِي السُّنَةِ النَّائِمَةِ عَنْمَ الْمُولِ النَّائِمِ النَّائِمُ النَّائِمُ النَّائِمِ النَّائِمُ الْمِائِمُ النَّائِمُ الْمُنْمُ النَّائِمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ

مُوآبَ لِلْفِتَالِ. فَقَالَ أَصْعَدُ فَإِنَّا نَفْسِي كَشَفْهِكَ وَشَمْبِي كَشَمْبِكَ وَخَبْلِي كُثْبَاتَ . إِكُنْهِ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيَ طَرِيقَ تَعْمَدُ . فَعَمَالَ مِنْ طَرِيقِ بِرَبِّيةٍ أَدْومَ . ﴿ يُعْجِعُ فَضَى مَلَكُ إِسْرَائِيلَ وَمَلَكُ يَهُوذَا وَمَلَكُ أَدُومَ وَدَارُ وَا مُسَرَّةً سَبِّيَّةٍ أَيَّامٍ فَلَمْ يَجِدُوا مَسَآة لِمَسْكُرُهِمْ وَلَا لِلْبَهَامُ ٱلِّتِي وَرَآهُهُمْ . كِينَهِيرٌ فَقَالَ مَلِكُ إِسْرَا ثِيلَ آهِ إِنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَعَا هُوْلَاءَ ٱلْمُلُوكُ ٱلثَّلَاثَةَ لِيَدْفَهُمْ إِلَى أَيْدِي ٱلْمُوآبِيِّينَ . ﴿ وَهُمَّا لَا غُضَاظُمْ أَلَيْسَ حِهَا نَيْ لِرَبِّ فَسَالَ ٱلرَّبِّ بِهِ • فَأَجَابَ وَاحِدٌ مِنْ عَبِيدِ مَلِي إِسْرَائِسِلَ وَقَالَ إِنَّ هُنَا أَلِيثَاعَ بْنَ شَافَطُ ٱلَّذِي كَانَ يَمُبُ مَا عَلَى يَدَي إَلِيًّا . ٢٠١٤ فَقَالَ يُوشَافِط إِنَّ مَنهُ كَلَامَ ٱلرَّبِّ وَٱتْحَدَرُوا إِلَهِ مَكَ إِسْرَا يُلِّ وَفِيشَاظَطْ وَمَكُ أَدُومَ. ٢ فِي فَقَالَ أَلِيثَاعُ لِلَّذِي إِسْرَائِيلَ مَالِي وَلَكَ أَمْضَ إِلَى أَنْبِيَّاهُ أَبِكَ وَأَنْبِيَّاهُ أَمْكَ. فَسَالَ له مَكُ إِسْرَاسِلَ حَكُلًا فَإِنَّ الرَّبِّ قَدْ دَعَا هُولاءً ٱللَّالَةُ ٱلثَّلاثَةَ لِيدَفَعَهُمْ إِلَى أَندى ٱلْوَآبِينَ . ٢ عَنْهُ فَقَالَ البِشَاءُ حَيُّ رَبُّ ٱلْخُودِ ٱلَّذِي أَنَا وَاقِتُ بَينَ يَدُهِ إِنَّهُ لَوْلَا تَكُرِ بِي لِوَجِهِ يُوسَافَاطَ مَكِ يَهُوذَا لَمَا تَطَرْتُ إِلَيْكَ وَلَا رَأَيْكَ. ﴿ يَهِمُ ۖ وَالْآنَ فَأَوْنَى بِمُوَادِ . فَلَمَا مَرْبَ بِالْمُودِ حَلَّتْ عَلَيْهِ يَدُ ٱلرَّبِ عِلَى فَقَالَ كَمَّا قَالَ ٱلرَّبُ ٱجْعَلُوا هَٰذَا ٱلْوَادِي خُفُرًا خُفَرًا جِهِمَ لِأَنَّهُ كُمَّا قَالَ ٱلرَّبِّ إِثَّكُمْ لَا تُرَوْنَ دِيمًا وَلا مَطْرًا وَهٰذَا الْوَادِي يَعْلَىٰ مَا وَمَشْرَلُونَ أَنْمُ وَمَا شَيْتُكُمْ وَبَهَا لِمُكُمْ . عِنْهِ وَذَٰلِكَ يَسِيرُ ي عَنِي الرَّبِ وَفُو سَيِنَهُمْ مُوآبَ إِلَّى أَيْدِيكُمْ ﷺ فَعَمْرِ لِوَنَّ كُلِّ مَدِيَةً عُمْسَتَةً وَكُلَّ مَدِيَةً غُيَّالُةٍ وَتُقْطُلُونَ كُلُّ تَعْرِيًّا حَسَنَةٍ وَزُومُونَ كُلُّ عَيْزٍ مَا وَلُسِؤُلُونَ كُلُّ بْفَهَ طَهِيَةٍ بِأَلْحِارَةِ • ﴿ إِنَّ إِلَى وَكَانَ فِي ٱلْفَدَاةِ أُوَانَ إِصْمَادِ ٱلثَّدِمَةِ أَنَّ مِيلِها جَآتَ مِنْ طَرَيق أَدُومَ فَامْتَلَاتِ ٱلْأَرْضَ مَّاتَهُ . عَلَيْهِ وَتَعِمْ كُلُّ ٱلْوَآبِينَ مِسُودِ ٱلْمُلوكِ حَمَارَتِهِم فَأَخَمَنُوا كُلُّ مَن أَبْنَدَأ يَشَدُّ مِنْطَقَةٌ فَمَا فَوْقٌ وَوَقَفُوا عَلَى الْغُمْ . جِنْ وَبَكُرُوا بِٱلْفَدَاة وَقَدْ شَرَفَتِ ٱلنَّصُ عَلَى ٱلْسَاءَ فَرَلَى ٱلْوَآبِيُّونَ مُفَسَابَهُم أَلِيَاهَ حَرَآهَ كَالِدُم . عِنْهِمْ فَعَالُوا هٰذَا دَمْ قَدْ تَحَارَبَ ٱلْلُوكُ وَصَرَبَ بَعْمُهُمْ بَعْنا أُ دُونَحُمْ وَالسُّلَ فَامُوآبُ . ١٠٠٠ وَوَافُوا عَلَّمَ إِسْرَائِل فَقَامَ إِسْرَائِلْ وَضَرَّوا ٱلْوَآتِينَ فَانْهَزَمُوا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ . فَدَخَلُوا ٱلْسِلَادَ وَهُمْ يَضْرِبُونَ ٱلْمُوٓآبَسِينَ المُنْ وَهَدَمُوا ٱلْمُنْ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَرْي يُجَرِّهِ فِي كُلُّ بِفُمْ وَطَلِيَّةٍ حَتَّى مَلأُوهَا وَدَدَاوا كُلُّ عَيْنِ مَأَدْ وَقَطَلُوا كُلُّ شَجَرَةٍ حَسَنَةٍ حَتَّى إِنَّهُمْ لَمْ يُقُوا فِي قَيْرَ مَراسَتَ إِلَّا ٱلْحِارَةَ وَأَسْتَدَارَ أَصْحَابُ ٱلْمُقَالِعِ وَصَرَّهُهَا . ﴿ وَلَلَّ فَلَمَّا وَأَى مَكُ مُوآبَ أَنْ قَدِ أُشْتَدُتْ عَلَيْهِ ٱلْحُرْبِ أَخَذَ مَهُ سَجْ مِنْ دَبْلِ غُتْرِعِلِينَ ٱلنَّبُوفَ يَعْتَرِعُوا إِلَى مَكِ أَدُومَ ظُمْ يَفْدِدُوا . عِنْ فَأَخَذَ آبَّهُ ٱلْكُرُ وَلِي عَهْدِهِ وَأَصْمَدُهُ عُرَقَةً عَلَى ٱلسُّور . فَيْنَ إِسْرَا نِيلَ حَنْمًا شَدِيدًا وَأَنْصَرَ فُوا عَنْهُ وَرَجَعُوا إِلَى أَرْضِهِمْ

## أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

#### ألفصل أنخامس

كي وَكَانَ تَمْمَانَ رَنْسِلُ عَيْسُ مَلِكِ أَرَامَ رَجُلًا عَظَيًّا عِنْدَسَيِّدِهِ مُكُرًّما لَدَيْهِ لِأَنَّهُ عَلَى بَدِهِ الْمِرَى ٱلرَّبُّ خَلاصًا لِأَوْامَ . وَكَانَ ٱلرَّجْلُ جَبَّادَ بَأْسِ وَكَانَ به يَرصُ . كاللهُ وَإِنَّ قَوْمَ أَوَامَ خَرَجُوا غَاذِينَ فَسَبُوا مِنْ أَرْضِ إِسْرَائِيلَ فَتَسَاةً صَغيرَةً فَكَانَتْ بَيْنَ يَدَيْ زَوْجَةِ تَسْمَانَ ، جِزَيْجِي فَقَالَتْ لِمُولَاتِهَا يَا لَيْتَ مَوْلَايَ حَضَر أَمَام ٱلنَّى الَّذِي فِي ٱلنَّارِمَ فَإِنَّهُ كَانَ إِبْرَهُ مِن رَسِهِ . يَرْبِينَ فَجَآهُ وَحَكَى لِسَهِدِهِ وَقَال كُذَا وَكُذَا قَالْمَتِ الْمُنَاةُ أَلْتِي مِنْ أَرْضِ إِسْرَائِيلِ . يُحَيِّينِ فَقَالَ مَلِثُ أَوْامَ أَ تُعلَيقُ فَلِعِبًا وَأَنَا أَرْسِلُ كَتَابًا إِلَى مَلْتُ إِشْرَائِيلِ ، فَأَنْطَئِقُ وَأَخَذَ مَمَّهُ عَضَرَة قَتَاطِيرٍ فِضَّةٍ وَسِئَّةً الآب بنقال ذَهَب وَعَفَرَ خُلَل مِنَ أَقِيَابٍ . كَلَيْنِ وَأَخَذَ كَتَابًا إِلَى مِلِثِ إِسْرَائِيلَ يَهُولَ فِيهِ عِنْدَ وُرُودِ كَتَابِي هَـــذَا إِلَيْكَ مُوجِّهَا مَعَ نَمْمَانَ عَدِي تَبْرِثُهُ مِنْ رَصِهِ . عَيْدُ فَلَمَّا مُواْمَعِكَ إِنَّمَ إِنِلَ الْكِنَابِ شَقَّ ثِنَابَهُ وَقَالَ اللَّي أَنَا إِلَّهُ أَمِيتُ وَأَخِي حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ هٰذَا أَنْ أَيْرِي رَجُلُامِن يَرْسِهِ . إِعْلَمُوا وَٱنْظُرُوا أَنَّ هٰذَا إِغْ يَشَبُّ عَلَى . وي عَلَمَا سِمَ أَلِيشَاعُ رَجُلُ أَفِي إِنَّ مَكَ إِسْرَائِيلَ فَدُمَرُقَ ثِيَابِهُ بَتَ إِلَى ٱلْمِك قَائِلًا لِمَاذَا مُزَّقَتَ ثَيَّاكِكَ لِنَاتِنِي وَلَيْمُلُمُ أَنَّ فِي إِسْرَائِسِلَ نَبِيًّا ﴿ ﷺ فَأَقْبَلَ تَمْمَانُ عِمْلِهِ وَرَاكِيهِ وَوَقَفَ عَلَى بَابِ بَبْتِ أَلِينَاعَ . ١ كَالِي أَلِيهَ أَلِيثَاعُ رَسُولًا يَثُولُ لَهُ أَمْضُ وَأَغْتِيلَ فِي ٱلْأَزْدُنِ سَبَّ مَرَّاتٍ فَيَتُودَ إِلَيْكَ خَمْكَ وَتَعْلَمَ . عَلَيْ فَأَسْتَعَاطَ تَمْنَانُ غَيْظًا وَمَعْنِي وَهُو يَقُولُ كُنْتَ أَحْسَبُ أَنَّهُ يَخُرُجُ وَيَقِفُ وَيَدْعُو بِلَمْ الرَّبّ إِلْهِ وَكُرْدُوْ يَدَهُ قَوْقَ الْمُوْسِعِ وَيُبْرِئُ الْأَيْرَسَ. ﴿ لِلَّهِ ۚ أَلِيسَ أَبَاتَ ۚ وَفَرْفَرْ بَرَّا مِمَفِقَ خَيْرًا مِن جِمِعٍ مِيَاهِ إِسْرَائِسِلَ أَفَلا أَغْتِيلَ فِيهِمَا وأَظَهْرَ . وَٱلْعَرَفَ دَاجِما وهُو مُنْفَدُ . حِيْلِي فَقَدَمَ إِلَيْ عَبِدُهُ وَخَاطَبُوهُ وَقَالُوا يَا أَيَانَا لَوْخَاطَبَكَ ٱلْبَيْ بأس عَظِيمِ أَمَا كُنْتَ تَفْسَلُهُ فَكُيْفَ بِالْحَرِي وَقَدْ قَالَ لَكَ أَغْتَسِلُ وَٱطْهُرْ • ﴿ وَهَذَ وَالنَّفُسُ فِي ٱلْأَدُونِ سَبَّ مَرَاتِ كَمَا قَالَ دَجُلُ آفَةِ فَعَادَ خَمَا كَفُم صَبَّى صَغِيرٍ وَطَهْرَ. وَيَ فَرَجَمَ إِلَى رَجُلُ اللهِ هُوَ وَجِمِ مُوكِهِ وَأَقَى وَوَقَتَ بِيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ هَأَ نَذَا قَدْ عَلَمْتُ أَنْ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ كَلِمَا إِلَهُ إَلَافِي إِسْرَائِيلَ وَالْآنَ فَاقْتُلْ يَرْكَةً مِنْ عَبْدِكِ. وَ إِنَّ مُثَالَ مَنْ ٱلرُّبُّ الَّذِي أَنَا وَامْتُ أَمَامُهُ إِنِّي لَا أَفْبَلُ شَيْنًا . فَأَلَّمُ عَلَيهِ أَنْ يَأْخُذَ فَأَنِي ﴿ يَجِينِهِ فَعَالَ نَمَانُ حَمَنُ إِنَّا يُعْلَى لِمَبْدِكَ خِلْ بِثَلَيْنِمِنَ ٱلْتُرَابِ فَإِنَّهُ لَا يَصْتُمُ عَبْدُكَ غُرَفَةً وَلَاذَ بِعَةً بَعْدُ لِآلَمَةٍ أَخْرَى بَلْ لِلرَّبِ. ﴿ يَمْ إِلَّهُ وَلَٰكِنْ عَنْ لِهِذَا ٱلْأَصْ فَلَيْصْغُ ٱلرُّبُّ لِمُبْدِكَ وَهُوَ أَنِّي عِنْدَ دْغُولِ مَوْلَايَ بَبْتَ رَمُّونَ لِيَسْجُدَ هُنَاكَ وَهُو يَسْتُنَدُ عَلَى بَدِي أَسْجُدُ فِي بَيْت رِمُّونَ . فَإِذَا سَجَدْتُ فِي بَيْتَ رَمُّونَ فَلَيْصَغَج الرَّبُّ عَنْ عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ هٰذَا ٱلْأَمْرِ . ١٤٢٤ فَقَالَ لَهُ ٱمْضِ بِسَلَامٍ و فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ نَحُوّ مِيلِ مِنَ الْأَرْضِ ﴿ يَهِيْكِ قَالَ جِيمَزِي غُلامُ أَلِيثَاعَ وَجُلِ ٱللَّهِ إِنَّ سَبِّدِي قَدْ أَبَى أَنْ يَا خُذُ مِنْ يَدِ تَمْسَانَ ٱلْأَرَامِيَ هٰذَا مَا أَحْضَرَهُ . حَيُّ ٱلرُّبُّ إِنِّي لَأَحْرِي وَرَآهُ هُ وَآخُذُ مِنْهُ شَيْنًا . ٢ إِنَّ عِنْ أَطْلَقَ حِيجَزِي وَرَآلَ تَمْمَانَ فَرَآهُ تَمْمَانُ جَادِيًّا وَرَآهُ هُ فَأَنْحَدَرَ عَن ٱلْمُرَكَّةِ لِأَسْتُمْ إِلِهِ وَقَالَ أَسْلامٌ . ﴿ يَهِمُ فَقَالَ سَلامٌ بَشَنِي إَلَيْكَ سَبْدِي قَايْلا إنَّهُ فِ هٰذهِ ٱلسَّاعَةِ قَدْ وَرَدَ عَلَى عُلَامَانِ مِنْ جَبَّلِ أَفْرَائِيمَ مِنْ بَنِي ٱلْأَنْفِيَّا ۚ فَأَدْفَعُ إِلَيْهِمَامِنَ ٱلْهِنَّةِ فِنْطَارًا وَمِنَ ٱلْثِيابِ خُلِّينِ. ﴿ وَهِي فَالَ تَسْمَانُ تَفَشَّلُ عَلَى وَخُلَّا فِنْمَارَيْن وَأَخَ عَلَيْهِ وَمَرُّ ٱلْفِنْطَارَيْنِ مِنَ ٱلْهِضَّةِ فِكِيسَيْنِ مَمَّ خُلِّيْنِ مِنَ ٱلْآيِابِ وَمَفَّمَ ذٰلِكَ إِلَى أَثَيْنِ مِنْ غِلْمَانِهِ فَحَلَاهُ بَيْنَ يِدَاهِ . عَنْ فَلَمَّا أَتْحَى إِلَى رَبْوَةٍ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ أَيدِيهِمَا وَوَضَمَهُ فِي ٱلْيُتِ وَصَرَفَ ٱلرُّجُلَيْنِ فَٱنْطَلْقًا ، عِنْ يَدَيْ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ أَلِيشَاعُ مِن أَيْنَ يَا جِيمَزِي . فَقَالَ مَا مَعْنِي عَبْدُكُ إِلَى هُنَا وَلَا إِلَى هُنَا. والله عَالَ لَهُ أَلَمْ يَكُنْ عَلَي هُمَاكَ حِينَ ٱلْمَطَفَ ٱلرُّجُلُ عَنْ مَرْحَجَتِهِ هَا إِكْ . أَهْذَا وَقُتُ لِأَخْذِ ٱلْمَشِّةِ وَلِأَخْذِ ثِيَابٍ وَزَيْتُونِ وَكُوم وَغَهُم وَبَقَر وَعَيدٍ وَإِمَّاهُ . كَنْ إِنَّ يُرْصَ نَمْنَانَ يَلِكُنُّ بِكَ وَبَلْنَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. تَخْرَجُ مِنْ بَيْنَ يَدَبِ وَهُوَ

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَٰذَا ٱلَّذِي يَجَازُ بَا دَاعًاهُوَ رَجْلُ ٱللَّهِ وَهُوَ قِدَيِسٌ ﴿ لَهُ ۖ إِ عِلْيَةً صَنبِيرةً وَتَجَمَلُ لَهُ فِيهَا سَرِيرًا وَمَا يُعَةً وَكُوسِيًّا وَمَسَارَةً حَتَّى إِذَا جَأَةً نا يَعْدِلُ إِلَى هُنَاكَ . ﴿ وَيَعْلِي فَجَا ۚ فِي بَسْمَ ٱلْأَيَّامِ إِلَى هُنَاكَ وَعَدَلَ إِلَى ٱللَّذِيَّ وَٱصْطَجَرِ فِيهَا ﴿ وَقَالَ لِنُلامِهِ حِيمَرِيَ أَدْعُ لِي هٰذِهِ ٱلثُّونَيُّةَ فَدَعَاهَــَا فَوَقَفَتَ بَيْنَ يَدَاهِ كَنْ فَعَالَ لَهُ قُلْ لَمَّا إِنَّكِ قَدْ تَكَلَّمْتِ مِنْ أَجِلَنَا هُذِهِ ٱلْكُلْفَ كُلَّهَا فَاذَا تَبْنَينَ أَنْ يُعتَمَّ قَكِ . هَلْ مِنْ حَاجَةِ أَكْلِمُ فِيهَا أَلْمِكَ أَوْ رَبْسَ أَلْمِيْسَ . فَعَالَتْ إِنَّا أَنا شَاكة فَيَا آَيْنَ قَوْمِي . ١١ قَالَ مَا أَمْنَمُ لَمَّا . فَقَالَ جِيزِي إِنَّهَا لَيْسَ لَمَا وَلَذَ وَبَلْهَا شَيْرُ. جِنْ فَقَالَ أَدْعُهَا فَدَعَاهَا فَوَقَفَتْ بِٱلْبَابِ ، عِنْ فَقَالَ إِنَّكِ فِي مِنْ مُدَا الْوَقْتِ مِنْ قَا بِلِسَغَفْنِينَ أَبًّا . فَعَالَتْ لَا يَاسَدِي يَا رَجُلَ أَهُ لِأَثَّكُنِبْ عَلَى أَملكَ . كَنْ يَعْ خَلِفَ الْمُرْأَةُ وَوَلَدَتِ أَبَّا فِي مِثْلُ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ مِنْ قَابِلَ كَمَا قَالَ أَلِيشَاعُ وَبِهُدُ مَا نَشَأَ الصِّي مُرْجَ ذَاتَ وَمُ إِلَّى أَبِيهِ عِندَ ٱلْمُعَادِينَ عَمِينِ فَعَالَ لِأَبِيهِ وَلَي وَلْنِي وَلْنِي فَقَالَ إِنْقُلُامٍ خُنَّهُ إِلَّ أَتِهِ . عَنْهِ فَعَلَهُ وَصَادَ بِهِ إِلَى أَنَّهِ فَبَقَ عَلَى وُكُبِّهَا إِلَى ٱلطُّهُرِ وَمَلَتَ . ١١٨٤ فَأَصْمَدُتُهُ وَأَصْبَفُ عَلَى سَرَدَ وَجُلِ ٱفَهِ وَأَغْلَفَ طَلِيهِ وَخَرَجَتْ ﷺ وَقَادَتْ بَعْلَهَا وَقَالَتِ ٱلْبَثْ لِي أَحَدُ ٱلْنَلْمَانِ وَمَعَهُ أَتَانُ فَلْمُر عَ غُخُو رَجُلِ أَفَدِ وَأَرْجِمَ . ﴿ يَعِيْنِهِمْ فَلَسَالَ لَمَا يَافَا تَضْدِينَ إِلَيْهِ ٱلْيُومَ وَلَيْسَ ٱلْيُومُ رَأْسَ ٱلنَّهُ وَلَا هُوَسَئِتٌ . فَقَالَتْ سَلامُ . عِنْهِ ثُمُّ الْخُفَتِ ٱلْأَتَانَ وَقَالَتْ لِلْلامَا سُقَ وَلَمْضَ وَلَا تَمْثَىٰ فِي ٱلْمَدِيمَةُ أَفُولَ لَكَ . عِنْ الْمَاتُ مُجَالَاتُ رَجُلَ أَفْهِ فِي جَلِ ٱلْكُرْمَلِ . فَلَمَّا رَبُّلُ اللَّهِ مِنْ مُفَالِلِهِ قَالَ لِجِيزِي غُلامِهِ هُذِه يَكَ ٱلتُونَيُّةُ عِنْ إِلَيْ فَالِدِوالْآنَ فِقَالَهَا وَقُلْ لَمَا أَسَالِلَهُ أَنْتِ أَسَالِمُ وَوْجُكِ أَسَالٍ ٱلسِّيءُ. فَتَالَتْ سَالِمُونَ . عِنْ إِنْ مُ ذَمَّتْ مِنْ رَجُلٍ اللهِ عَلَى ٱلْجَبَلِ وَأَخَذَتْ بِرِجَلْبِ ، فَتَكَدْمَ حِيزِي لِيَرْدُهَا فَقَالَ رَيْهِلُ أَهْدِدُهَا لِأَنَّ نَفْسَهَا مُكْتَئِبَةٌ وَٱلرُّبْ قَدْ كُتُمَ ٱلْأَمْرَ عَنَى وَلَمْ يُخْرِدُونِ وَمِنْ وَمُوالَتُ مَلْ طَلَبْتُ أَ بَالِينَ سَيْدِي أَلَمْ أَفُلُ لَا تَخْدَعْنِي وَ عَلَيْ فَعَالَ لِجِيمَرِيَ أَشْدُدُ مَعْوَيْكَ وَخُذْ عَصَايَ فِي بِدِكَ وَأَمْضِ إِنْ لَيْبِتَ أَحَدًا فَلا تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَإِنْ سَلَّمَ ظَلِكَ أَحَدُ فَلا تُحِبْ وَأَجْلُ عَمَايَ عَلَى وَجْهِ الصِّيّ . عَيْنِي قَالَتْ أَمُّ ٱلصَّيَّ حَيُّ ٱلرُّبُّ وَحَيَّةً نَفُسُكَ إِنِّي لَا أَفَارِفُكَ . فَقَامَ وَتَبَعَا . ١ كُنْ إِلَى وَجَازَ جِيزِي أُمَّا هُمَّا وَجَمَلُ ٱلْمَصَاعَلَى وَجِهِ الصَّبِي فِلْمَ مِكُنْ صَوْتُ وَلَا إِحْسَاسُ . فَعَادَ وَلَينه وقال لَهُ لَمْ يَسْتَقِطُ الصِّيُّ . ﴿ وَمِنْ إِلَيْ مُلَّا لِلسَّاعُ الَّذِينَ فَإِذَا بِالصِّي مَنْ مُصْطَمِمُ عَل سَرِدهِ . عِنْ فَدَّخَ لَ وَأَغْلَقَ ٱلْبَابَ عَلَيْهَا وَصَلَّى إِلَى ٱلرَّبِ . عِنْ أَمَّ صَعِدَ وَالْبَسَطَ عَلَى السَّيِّ وَجَعَلَ ظَاهُ عَلَى فِيهِ وَعَيْنَهِ عَلَى عَيْنِهِ وَكُنُّهِ عَلَى كُنَّهِ وَعَندُ عَلَيْهِ فَسَخَنَ جَسَدُ ٱلصِّيُّ . عَنْهِ ثُمُّ رَجَعَ وَغَنَّى فِي ٱلْبَيْتِ ثَارَةً إِلَى هُنَا وَنَارَةَ إِلَى هُنَاكَ وَسَعِدُ وَقَلْدُ مَلَيْهِ فَسَطَى ٱلصِّي أَسَمَ مُرَّاتٍ ثُمَّ فَعَ ٱلصِّي عَيْدِهِ . عَيْدٍ فَدَعَا جِعِزِيَ وَقَالَ أَدْمُ هُدُو الشُّوعَيُّ مَ فَدَعَاهَا فَأَتَتْ فَقَالَ لَمَّا خُذِي أَبِّكِ ، ١٠٠٠ فَأَتَبَك وَخَرَاتَ عَلَى رِجُلَيْهِ وَمَعِدَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَأَخَذَتِ أَنِهَا وَمَضَتْ • كَالْكِيرُ وَدَجَمَ البِشَاعُ إِلَى ٱلْجَبَالِ وَٱلْمُوعِ فِي ٱلْأَرْضِ . وَفَيَا كَانَ بَنُو ٱلْأَنْبِيَآةَ جَالَعِينَ أَمَامَهُ قَالَ إِنْ أَلْمَهُ هَيَى ٱلْهِدْرَ الْكَبَيْرَةَ وَأَطْلَخُ طَبِيعًا لِبَنِي ٱلْأَنْبِيَّةِ . ﴿ لِلَّهُ كَثَرَجَ وَاحِدُ إِلَى ٱلصَّحْرَآةِ لِيُتَعَلَمُ بُغُولًا فَعَادَفَ سُبَّهَ جَنَّةً مَرَاقٍ فَأَفْتَعَلَّمَ مِنْهَا مِنْ فُوبِهِ حَظَّلًا وَجَأَة بِو فَعَلْمَهُ فِي قَدْرُ ٱلطُّبِخِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلِّمُوا مَا هُوَ . عِنْ أَمُّ سَكُبُوا لِلرَّجَالِ لِأَكْلُوا فَلَمَّا كُلُوا مِنَ ٱلطُّيخِ صَاحُوا وَقَالُوا فِي ٱلْمُدْرَمُوتُ يَا رَجُلَ أَفَهُ وَلَمْ يَعْدِرُوا أَنَ يَا كُلُوا . والم المَ أَنْتُونِي بِدَقِيقٍ فَأَلْقَاهُ فِي ٱلْفَدْرِ وَقَالَ ٱسْكُمْ فِلْقُومِ لِيَأْكُلُوا فَلَمْ يَجِدُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْمَدْدُسُوا . ٢٧٤ وَإِنَّ رَجُلًا وَافَى مِنْ بَهْلَ شَلِيشَةَ وَأَحْضَرَ لِرَجُلِ أَفَلِهِ خُبْزَ بَوَاكِيرِهِ عَفَرِينَ رَغِفًا مِنَ ٱلشُّعِيرِ وَسُلْبُ لَا طَرِينًا فِي جِرَابِهِ . فَسَالَ أَعْطِ ٱلْفُومَ فَيَأْكُلُوا -وَيُهِ فَقَالَ لَهُ غُلامُهُ مَا هُذَا أَأْمَهُ هُذَا أَمَامَ مِنَّةٍ رَجُل. فَقَالَ أَعْدِ ٱلْقُومَ فَيَأْكُوا لِأَنَّهُ كُمَّا قَالَ الرَّبُّ إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَغْشُلُ عَنَّهُمْ . عَلَيْكُ فَوَضَعَ بَيْنَ أَبْدِيهِمْ فَأَحَكُوا وَفَضَلَ عَنَّهُمْ كَا قَالَ ٱلرُّبُّ

مَوْلَاهُ وَوَآهُ هُ . \$25 وَبَيْنَا هُوَ يَكُمُّمُ إِنَّا بِالسُّولِ مُفْدِدُ إِلَيْهِ فَقَالَ هَا إِنَّاهُ لَا الشُّر بِنْ قِبَل السَّالِ إِنَّالُ الْمُنْ أَلْفَا أَعْقِلُ مِنَّ السَّامِ فِلْدَا السَّرِّ فِلْدُ

#### ألفضل السابغ

وي من السَّاعُ المُنواعُ المُنواكلامَ الرَّبِ كَمَّا يَقُولُ الرَّبُّ إِنَّهُ فِي مِثْلِ السَّاعَةِ مِن عَد يُبَاعُ مِكَالُ الشِّيدِ بِتَقَالَ وَمِكَالَا الشَّبِيرِ بِمِقَالَ بِإِبْ السَّامِ وَ . ﴿ وَهِا مَا أَجَابَ رَجُلَ أَفَيْهِ ٱلتَّلَاقُ أَلَّذِي كَانَ ٱلْمِكُ يَسْتَبِدُ عَلَى يَدِهِ وَلَوْ فَخَ ٱلرَّبُّ كُوى فِي ٱلسُّمَآ هَلْ يَتُّم ذْلِكَ . فَأَجَابُهُ إِنَّكَ سَتَرَى ذَٰلِكَ مِنْكِكَ وَكُلِكُكَ لَآثًا كُلُ مِنْهُ . ﴿ وَكُلَّ أَرْبَهَ رِجَالِ يُرْسِ عِنْدَمَدْخَلِ ٱلْبَابِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ مَا جُلُوسُنَا هُمُنَا إِلَى أَنْ غُوتَ. كَلِيْكُ إِنْ قُطَا تَمْخُلُ الْمَدِينَةَ فَنِي ٱلْمَدِيَّةِ جُوعٌ فَغُرْتُ هُنَاكَ وَإِنْ أَفْنَا هُهُمَّامُتَا وَٱلْآنَ هَلُمُ تَطَلَقُ إِلَى عَلَّةِ أَرَامَ فَإِن أَنِّقُوا عَلِينَا عَشْنَا وَإِنْ أَمَاتُوكَا مُتَنَا . ع عَلَي تَقَلُّموا وَقَتْ ٱلشُّفُن وَآ مُلَقُوا إِلَى عَلَٰةٍ أَرَامَ فَبَلَنُوا إِلَى أَحْسَى عَلَّةٍ ٱلْأَدْلِينِينَ ظَمْ يكن حُناك أحدٌ. وَفِيكَ أَنَّ الرَّبُّ كَانَ قَدْ أَنهُمْ جَيْسُ الْأَوْلِيِّينَ صَوْتَ مَرَاكِبَ وَصَوْتَ خَيْل ا صَّوْتُ عَسَكُمْ عَظِيمِ فَعَالَ كُلُّ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ هُوَةَ امَكِنُ إِسْرًا بِلَ قَدِ اسْتَأْبَرَ ظَلِنَا مُلُوكَ الحِينَ وَالْمُكُ أَلِشَرُ بِينَ لِأَوْاعَلِنَا ، يَحْيَجُ مَثَانُوا وَمَرُهُ الْحِذَ النَّفَقِ وَعَلَوا خِنَاهُمُ وَعَلِيمُ وَجَدِهُمْ وَبَعِيْتِ الْحَمَّةُ عِلَى وَجَوا بِالنَّفِيمِ . عِيجٍ عَبَّةَ أُولِثَ الْمُرْصُ إِلَى أَصَى أَلْحَةً وَدَخَلُوا إِحْدَى أَخْبَام وَأَحْتَلُوا وَشَرِيُوا وَأَخَدُوا مِنْ هُنَاكَ فِئَةً وَذَهَا وَلِلَا وَمَضَوا وَخَبَاوها ثُمُّ عَادُوا وَدَخَلُوا خَيْهُ أَخْرَى وَأَخَذُوا مِنْ هُنَاكَ وَمَضَوا وَخَبَلُوا. عِيْدٍ ثُمَّ قَالَ بَسَفُهُمْ يَلْسَنِ لَئِسَ مَا مَسْنَهُ حَسَنَا إِنَّ قِيْمًا هَلَا يَوْمُ لِمُشَى وَتَحْنُ شَاكِلُونَ فَإِنْ تَلِثُنَا إِلَى أَنْ يُجِنِّ الشَّجُ صُبِعًا تُجْرِينَ \* فَتَعَوَّا الْآنَ تَسَفُّلُ وَتَخْرِي بَيْتِ ٱلْهِ . وَإِنْهِ فَإِلْوا وَلَاذُوا وَالدُّوا وَالدُّوا وَالدِّيةِ وَأَخْبَرُوهُ وَالْفِنَ إِنَّا أَتَهَا عَلَّهُ ٱلْأَرْاسِينَ ظَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَحَدُ وَلَاصَوْتُ إِنْسَانِ إِلَّا أَنَّ الْخَيْلَ مَرْثُوطَةُ وَالْخُمْرَ مَرْثُوطَةُ وَالْخَيَامَ بْمَالِكَ . ﴿ وَإِنْهِ فَادَى ٱلْبُوَّابِينَ فَأَخْرُوا فِي بَيْتِ ٱلْمَكِ دَاخَلًا . ﴿ وَإِنْهُ فَتَامَ ٱلْمَك لَلِا وَقَالَ لِنَبِيدِهِ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ مَا مَنْمَهُ مَنَا ٱلْأَرْامِيُّونَ . قَدْ مَلْمُوا أَنَا جِامُ تَحْرَجُوا مِنَ الْمُنْةُ لِكُنْمُوا فِي المُعْرَاءَ فَا لِينَ إِذَا عَرَجُوا مِنَ اللَّهِ بِنَةِ فَبَضَنَا عَلَيْهِ أُحْبَّهُ وَدَخَلْنَا اللدية. عليه فأجابَ أحد مبدو وقال ليرسل خملة مِن الخيل اللَّافية التي تَبُّت فِي ٱلْمَدِيَّةِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ كَفِيهِمِ مِنْ مَنْيَ فِيهَا مِنْ جَمُودِ إِسْرَائِيلَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ كَفِيهِمِ مَّنْ هَلَكَ مِنْ جُلُودِ إِسْرَا شِلَّ . زُسِلُ وَزَى . ١١٨٤ فَأَخَذُوا مَرْكَبَقَى خَيْلِ وَوَجَّهَ بَيا ٱلْمُكُ وَرَآهَ جَيْشِ ٱلْأَرْاسِينَ وَقَالَ ٱمْضُوا وَٱنْظُرُوا . ٢٢٤ فَمَضَوْا وَرَأْآهُمْ إِلَى ا ٱلْأَدْدُنِ وَإِذَا كُلُّ الطَّرِينِ تَمْلُونَهُ ثِيابًا وَأَسْتِمَةً بِمَا طَرَحَهُ الْأَدَامِيُونَ مِنْ سُرْعَتِهمْ فَرَجَمَ ٱلرُّسُلُ وَأَخْبَرُوا ٱلْمُكَ . عِنْهِ فَتَرَجَ الشُّبُ وَاتْتَهُوا عَلَّةُ ٱلْأَرْاسِينَ فَسَارَ مِكْيَالُ النَّمِيدِ بِعَمَّالِ وَمَكَالَا النَّبِيرِ بِيثَالَ كَا قَالَ الرُّبُّ . عِنْ وَإِنَّ الْكَ وَكُلّ عَلَى الْبَابِ الثَّلَاقِيُّ الَّذِي يَسْتُعِدُ عَلَى يَدِهِ مَعَلَسَهُ الشَّمْ فِي الْبَابِ فَاتَ كَمَّا قَالَ رَجْلُ اللهِ أَلْذِي تَكُلُّمَ حِينَ زَّلَ ٱلْمِكُ إِلَّهِ ، ١٤٤٤ فَإِنَّهُ أَا تَكُلُّمُ دَجُلُ اللهِ إِلَى ٱلْمِكِ قَائِلًا مِكُونُ مِكَالَا الشُّعِيرِ بِيقَالِ وَمِكَالُ السِّيدِ بِيقَالِ فِي مِثْلِ السَّاعَةِ مِنَ النَّدِ فِي بَلبِ السَّامرَةِ عِلَيْنِ وَأَجَابَ الثَّلَاقِ وَلَوْ فَعَ الرُّبُّ كُونَ فِي السَّاءَ هَلْ يَتِم مِثلُ ذلك قَالَ إِنَّكَ سَتَرَى ذَلِكَ سِينَتِكَ وَلَكِئُكَ لَا تَأْكُلُ مِنْهُ . ﴿ يَعْلِكُ فَأَصَلَهُ مُكْلَا وَدَاسَهُ الثُّمْثُ فِي الْكِسِ فَهَاتَ

#### ألفصل التامن

عِيهِ وَكُمُّ أَلِينَاعُ الْمُرَاةُ الَّيْ أَمْيَا ابْهَا كَالِكُ فُرْمِ كَالَّمْنِي أَلْتُ وَبَيْكِ وَالَّرِل خَيْنًا اثْنُقَ لِكِ لِأَنْ الرَّابُ صَدْ دَعَا بَهِمِع تَحْدُ بَالِي عَلَى الْأَرْضِ سَبَّ سِينَ . عَيْنِهِ تَلْسَدِ الْمُرَاةُ وَقَلْمَتْ كَا قَالَ رَئِمْلُ الْهُو وَمَشَنْ هِي وَبَيْثُهَا وَزُلْتُ لِمَرْضَ ظِلْسَلِينَ سَبِّ سِينَ . عَيْنِهِ وَقَانَ مِنْدَ انْقِضَاءُ النّبِي النّبِينَ أَنْ الزَّاةُ عَلَمْتَ مِنْ

#### ارْمُ كَافِحِ أَلْفَصْلُ السَّلِاسُ

وَقَالَ بَنُو ٱلْأَنْهِيَّةَ لِأَلِينَاعَ إِنَّ هُذَا ٱلْمُوسِمَ ٱلَّذِي غَنْ مُقِيمُونَ فِيهِ يَعَشَرَ إِلَّ قَدْ صَالَ بَا عِنْ عَلَيْمِ إِلَى ٱلْأَدْدُنَّ وَيَأْخُدُ كُلُّ رَجُل خَشَبَةٌ مِنْ هُنَاكَ وَتَمْنَمُ لَنَا هُنَاكَ مَوْسِمًا لِمُقَالِنَا ، فَقَالَ سِيرُوا ، عِنْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ مَنْفَثْلُ بِالنَّقابِ مَمْ عَبِيدكَ . قَسَالَ أَذْمَبُ عِنْهِ وَالْطَلَقَ مَنْهُمْ فَوَاقُوا ٱلْأَرْفُنَّ وَقَلُوا ٱلْحُنبُ. عِنْهُ وَفِيا أَحَكُمْ يَقْظُمْ خَشَةً سَقَطُ ٱلْحَدِيدُ فِي ٱلْكَ فَصَاحَ وَقَالَ آهِ يَا سَبِدِي إِثَّا هُوَعَارِيَّةً . كال وَجُلُ اللهِ أَنْ سَمَّطَ فَأَرَاهُ ٱلْمُرْضِعَ . فَعَلْمَ عُودًا وَرَمَاهُ هُنَاكَ مَامَ ٱلْحَدِيدُ . وي فَالَ لَهُ خُذُهُ إِلِكَ فَدُ يَدَهُ وَأَخَذَهُ . وي وَكَانَ مَكُ أَرَامَ عُكُوبُ إِسْرَائِيلَ مَّاوَسَ عَبِيدَهُ كَانِلا تُكُولُ عَلْتِي فِي مَوْضِع كِلَّا ، عَنْهُ وَجُهُ دَجُ لَ اللهِ إِلَى مَكِ إِسْرَائِسِلَ مَعُولُ ٱحْتَفِظْ مِنْ أَنْ تَعْبَرُ إِلْ هَذَا ٱلْمُوسِمِ فَإِنَّ ٱلْأَرْائِينِينَ الزُّلُونَ هُنَاكَ. كان فَأَرْسَلَ مَلِكُ إِسْرَائِلَ إِلَى ٱلْمُوضِعِ أَلَّذِي قَالَ لَهُ عَنْهُ رَجُلُ اللَّهِ وَخَذَّرُهُ مِنْهُ وَتَحْفُظَ هَنَاكُ لَا مَرَّةٌ وَلَا مَرْتُين . عِنْ فَأَضْطَرِ عَلْ مَلِي أَوْامَ مِنْ هَذَا ٱلْمَال وَدَعَا عَيِيدَهُ وَقَالَ أَمْمُ أَلَا عَبْرُونِي مَنْ مِنَا مَمْ مَكِ لِمَرَا لِلَ عَلَيْهِ قَالَ أَحَدُ عَبِيهِ كَلْ يَا سَبِدِي ٱلْمِكَ إِنَّا أَلِيثَاعُ أَتُنِي أَلْدِي فِي إِسْرَائِيلَ هُوَ يُعْرُ مَكَ إِسْرَائِيلَ عَا تَتَكَلُّمُ بِهِ فِي غُفَعَ مَنَىامِكَ . عِنْهِ قَالَ ٱمْشُوا وَٱنْظُرُوا فِي أَي ٱلْوَلِيْمِ هُوَحَقَّ أَبَتَ وَّأَخْذُهُ وَأَخْرِ وَقِيلَ لَهُ هُودًا فِي دُونَانَ . ١١٨ فَوَجَّهُ إِلَى ثُمُّ خَيلًا وَمَرْاكِ وَجَيْنا كَتِيرًا فَهُ أَوْا لَلِا وَأَمَا طُوا بِالْمَدِيَّةِ . عِنْهِ وَنَهْنَ غُلامُ رَجُلَ اللهِ بَاكِرًا وَمَرَجَ فَإِذَا جَيْشٌ مُحِطُ بِالْدِينَةِ وَخَيْلُ وَمَرَاحِكِبُ فَتَالَ لَهُ غُلَامُهُ آهِ يَا سَبِيي مَاذَا نَصْنَمُ. والله عَمَّالُ لا تُمَّنَّ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ مَنَّا ٱكْثَرُ مِنَ ٱلَّذِينَ مَمَّهُم . ورَعَا أليشَاعُ وقالَ يَا رَبِّ أَكْتِفَ عَنَ عِنْنِهِ لِيَرَى . فَكُتَفَ ٱلرَّبُّ عَنْ عَنِي ٱلنَّلَامِ فَرَأَى فَإِذَا ٱلْجَبُ لُ مْلُورُ خَيْلًا وَمَرَاكِ ثَادِ حَوَلَ أَلِيشَاعَ . عَيْنِ وَلَمْ زَلُوا إِلَيْهِ دَعَا أَلِيشَاعُ إِلَى ٱلرَّبّ وَقَالَ ٱشْرِبْ هٰنِهِ ٱلْأُمَّةُ بِٱلْسَى مُشْرَبَّهُمْ بِٱلْسَى كَمَّا قَالَ أَلِيشَاعُ. ١ عَلَيْكُ تَقَالَ لَمْمُ أَلِيثَاءُ لَيْسَتْ هَٰذِهِ هِيَ ٱلطُّرِينَ وَلَاهْذِهُ هِيَ ٱلْمَدِيَّةُ تَتَالُوا وَرَّآلِي فَأْسِيرَ بِكُمْ إِلَى ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي تَطَلَّبُونَهُ صَادَ بِهِمْ إِلَى ٱلسَّائِرَةِ. ﴿ يَعِيمِنِي ظَلَّا دَخَلُوا ٱلسَّائِرَةَ قَالَ ٱلسِّمَاعُ أَنْتُ يَا دَبِ غُيُونَ هُولَاءَ لِبُعِرُوا طَنَّمَ الرَّبُّ غُيُونَهُمْ قَابُمَرُوا فَإِذَاهُمْ فِي وَسَعَّلِ ٱلنَّايِرَةِ ، عِنْ إِنْ فَالَ مَكُ إِسْرَائِيلَ لِأَلِينَاعَ حِينَ دُآهُمْ هَلِ أَضْرِبُ يَا أَبِتِ هَلْ أَمْرِبْ بِهِيْكِ فَتَالَ لَا تَعْرِبُ أَلَمُكَ أَنْتَ أَسْرَتُهُمْ بِسَيْئِكَ وَتَوْسِكَ فَتَصْرِبُهُمْ . مَمْ أَمَاتُهُمْ خَبْزًا وَمَا لَيَا كُلُوا وَيَشْرَ بُوا ثُمَّ يُصَرِّفُونَ إِلَى سَيْدِهِمْ . ١٠٠٠ مَأْفَ عَظِيْةٌ فَاكْلُوا وَشَرِبُوا ثُمُ أَطْلَتُهُمْ فَفَنُوا إِلَى سَبِيعِمْ وَلَمْ يُبَاوِدْ غُزَاة أَدَامَ يَأْوُن أَرْضَ إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدْ . وَ اللَّهُ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ جَعْ بَهْدَدُ مَكُ أَوْامَ جِيمَ عَسْكُر و وَصَعد وَحَامَرَ ٱلنَّارِزَةَ . ١٤٠٤ فَحَكَانَ فِي ٱلنَّارِزَةِ جُوعٌ شَدِيدٌ وَهُمْ مُخَاصِرُونَ لَمَا حَقَّى صَادَ دَأْسُ ٱلْحِنَادِ بِثَمَانِينَ مِنَ ٱلْهِنَّةِ وَدُهُمْ مَبِدَ مِنْ ذَبِّلِ ٱلْحَكَامِ بِعَسْنَةٍ مِنَ ٱلْهِنْسَةِ . وَيَهْا كُنْ مَكِ إِسْرَائِلَ عَامِرًا عَلَى السُّودِ إِذَا بِالْرَأَةِ مَرْخَتَ إِلَيْهِ تَقُولُ أَغِثَ كَا سَيِي الْمِكَ. عِنْهِ قَالَ لَمَا إِنَّ الرَّبِّ لَمْ يُفَكِ فَنْ أَيْنَ أَعِنْكِ أَمَّا أَمِنَ الْبَيْدِ أَمْ مِنَ ٱلْمُصَرَةِ وَ 22 مُمَّ قَالَ لَمَا ٱلْمُكُمَّا شَأَتُكِ فَقَالَتْ إِنَّ هُنِهِ ٱلْرَأَةَ قَالَت لي هاتي أَبْكِ فَاكُلُهُ أَلْيُومَ وَقَدًا تَأْكُلُ أَنِي . عَنْ اللَّهُ فَا أَنِي وَأَكُلُنَّاهُ وَقُلْتُ لَمَّا فِي أَلْيُوم ٱلتَّانِ عَلِقِ ٱبْكِ لِلْأَكُلَةُ فَأَخْمَتِ ٱبْهَا . عَنْهِ ظَمَّا يَجُ ٱلْكِ كَلَامَ ٱلْمَأْتُهِ مَرَّنَ ثِيَابُهُ وَهُوْ مَا إِنْ عَلَ أَلْسُودِ فَعَلَ ٱلشَّمْ وَإِذَا عَلَ بَدْنِهِ مِنْ مَنْ ثَمْتِ ثِيَابِهِ ، عِلَا وَقَالَ كَذَا مَسْتُمُ اللهُ بِي وَكِمَا يَزِيدُ إِنْ بَيِنَ وَلَمْ أَلِيشَاعَ بْنِ شَافَاطَ عَلْيُهَ أَلَيْهُمْ . ﴿ وَكُانَ وَكُانَ أَلِيثَاعُ جَالِمًا فِي بَيْتِهِ وَالشُّيْوخُ جُلُوسُ مَنهُ فَوَجَّهَ ٱلْمِكْ رَجُلا يَمْنَ بَيْنَ يَدَاهِ و فَعُبْلَ أَنْ يَعِلْ ٱلرُّسُولُ إِنَّهِ قَالَ عِنْكُوخِ أَزَانِهُمْ كَفْ بَعَثَ ٱبْنُ أَفْتَالِ هُذَا لِعَلْم دَأْسِي فَانْتَلُوا فَإِذَا دَخَلَ ٱلرُّسُولُ فَأَغْلُوا ٱلْلِبَ وَأَصْفَطُوهُ فِي ٱلْبَابِ . أَلِيسَ صَوْتُ رِجَلَ

لْرُصْ طَلْسُطِينَ وَخَرَجَتْ تَسْتَغِيثُ بِٱلْمِكِ لِأَجْلِ بَيْنِهَ وَحُلِمًا . يُحَيَّجُ وَكَانَ ٱلْمِكُ يُكِمُ جِيْزِيَ عُلامَ رَجُلِ أَفْهِ قَائِلاً فُسْ عَلَى جَبِمَ الْمَطَائِمَ أَلْقِ صَنَّهَا أَلِيشَاعُ . عَنْهَا هُوَيَفُصُ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ أَمَّا مِنَّا إِذَا إِلْمَ أَوْ أَلِي أَخَا أَبَكَ تَسْتَنِثُ بِاللَّهِ لِأَجْل يَيْهَا وَحُلْهَا ۚ فَتَالَ جِيمَرِي يَا سَيْدِيَ ٱلْمِكَ هٰذِهُ هِيَ ٱلْرَأَةُ وَهٰذَا هُوَ ٱبْنَا أَلْذِي أَحْيَاهُ أَلْمَنَاعُ. يَكِيْحُ فَمَالَ ٱلْكُ الْرَأَةَ فَأَخْرَهُ . فَأَصْلَاهَا ٱلْكِ أَحَدَ خِصْبَانِهِ وَقَالَ لَهُ لَوْدُدْ لَمَا جَمِعَ مَا هُوَ لَمَا زَّكُلُ غِلالِ خَلْهَا مُذْ يَوْمَ ظَارَفَتِ ٱلْأَرْضَ إِلَى ٱلْآنَ. وَيَوْنَى أَلِيشَاعُ مِمَثْقَ وَكَانَ بَهْدَدُ مَكِ أَرَامَ مَرِيشًا فَأَخْيِرَ وَقِيلَ لَهُ قَدْ وَافَ رَجُلُ أَفِيهِ إِلَى هُمُنا . عِنْ وَقَالَ ٱللَّهُ خَزَا يُولَ خَذَ فِي يَدِكَ هَدِيٌّ وَأَذْهَبُ لِأَسْتُمَال دَجْلِ اللهِ وَاسْأَلِ الرَّبِّ بِهِ قَائِلًا هَلْ أَيْرَأْ مِنْ مَرْضِي لْهَذَا · £ فَيْنِكُ فَضَى حَزَائِلْ لِأَسْتُمَا لِي وَأَخَذَ فِي بَدِهِ هَدِيَّةٌ وَهُلَ أَرْسِينَ جَسَلًا مِنْ أَجُودِهَا فِي دِمَشْقَ وَجَّأَة وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ إِنَّ أَبْلَكَ بَهْدَدُ مَلِكَ أَرَامَ وَجُمِّى إِلَيْكَ قَالِمُلا هَلَ أَيَّأُ مِنْ مَرَحَى هٰذَا. عِنْهُ عُمَّالَ لَهُ أَلِيتَاعُ أَمْضَ وَقُلْ لَهُ أَنْ تُبْرَأَ فَقَدْ أَدَانِيَ ٱلرَّبُّ أَتُّ يُونَ . عِنْ مُمَّ مَّاتَ مَلَوْهُ وَحَدَى بِهِ إِلَهِ حَنَّى قَلِيَهُمْ مَنَّى رَجُلُ ٱللهِ اللَّهُ اللَّه لْاَ مَزَافِلُ مَا كَالُ سَبْدِي يَبِكِي. فَكَالَ لِأَتِي عَلِمَتْ عِاسَتَعْنَفُ مِنِي إِسْرَافِلَ مِنَ ٱلسُّوه فَإِ تُكَ سَخْرِقُ مُسُونَهُمْ بِٱلنَّادِ وَتَعْتُلُ فِيَكَانِهُمْ بِٱلسَّيْفِ وَتَشْدَحُ أَطْعَالُمْ وَتَشْقُ مَا لَاهُمْ . عِنْهِ قَالَ مَزَائِيلُ مَنْ عَبْدُكُ ٱلْكُلِّ حَقَّ يَفْتُلُ هَذَا ٱلْأَمْرِ ٱلْعَلِيمَ -فَتَالَ أَلِيثَامُ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ أَزَانِكَ مَلِكًا عَلَى أَزَامَ . عَنْ أَلِيشَاعَ وَوَخَلَ غَ رَسِّيهِ فَقَالَ لَهُ مَلَاا قَالَ لَكَ أَلِينَامُ . فَقَالَ قَالَ لِي إِنَّكَ تَبِيشُ . عَيْنَ فُمُ إِنَّهُ فِي ٱلْتَدِ أَخَذَ قَطِيفَةً وَجَهَهَا بِالْمَاءَ وَبُسُطِّهَا عَلَى وَجِهِ فَاتَ وَمَكَ حَزَا يُلِ مَكَانَهُ . وفي السُّنَّةِ الْحُلِيسَةِ لِيُودَامَ بْنِ أَخَابَ مَكِ إِسْرَائِيلَ وَيُشَافَاطَ مَالِكُ عَلَى يَهُوفَا نَيْكَ يُورَامُ بْنُ يُوشَافِطَ مَكِي بَهُوذَا . ﴿ يَعْيَلِمُ وَكَانَ أَبْنَ ٱ تَكَيْنِ وَكَلَائِنَ سَنَةً حِينَ مَكَ وَمَلَىٰ قَانَ سِنِنَ بِأُودَشَلِمَ. ١٤٤٢ وَسَادَ فِي طَرِيقٍ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ عَلَى حَسَبِ مَا صَمَ بَيْتُ أَخَالَ لِأَنَّهُ كَانَ مُرَّوَّجًا بِأَنِهَ أَخَالَ وَمَنعَ الفَّرُّ فِ مَنْى الرَّبِ. ٢٠٠٤ فَلم يَشَا ٱلرَّتْ أَنْ يُبِيدَ يَهُوذَا مِنْ أَجْلَ دَاوُدْ عَنِدِهِ كَا كَانَ قَدْ قَالَ لَهُ إِنَّهُ يُعِلِهِ سِرَاجًا لَهُ وَلِنَهُ كُلُّ ٱلْأَيْمُ . يَكُونُ وَفِي أَيْمه خَرَجَ ٱلأَدُومِيُونَ مِن تَحْتِ أَيْدي يَهُوذَا وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ مَلِكًا . عِنْهُ فَمَتِر يُودَامُ إِلَى صَاعِيرَ وَمَعَهُ جِيمُ ٱلْرَاكِ وَنَهْضَ لَلْا وَضَرَبَ الْأَوْدِينِينَ الْمُحْطِينَ بِهِ وَرُوسًا الْمُراكِ خَرَبَ الشَّبِ إِلَى خِلِيمٍ . عَلَيْهِ وَلا قَالُ ٱلْأَدْوِيرُونَ خَارِجِينَ مِنْ تَحْتِ أَيْدِي يَهُوذَا إِلَى يَوْمِنَا هَلَا . وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ تُمَّرُفَتْ لِنَهُ . وَإِنَّ أَخْبَادِ عُولَمُ وَكُلُّ مَا صَنَمَ مُكُنُوبَةً فِي سِفْرِ أَخْبَادِ ٱلْأَيَامِ أَلُوكِ يَيُوذَا . 3 وَأَضْعَلَمَ عُولَا مُمَّ آلِكِهِ وَقُورَمَمَ آلِكِهِ فِي مُدِينَةٍ دَاوُدُ وَمَكَ أَمْزَ يَا أَبْلُهُ مُكَانَهُ . عِنْ إِلَيْنَ اللَّهُ اللَّائِيةَ عَفْرَةَ لِلوَالمَ أَنِي أَخَابَ مَكِ إِسْرَائِيلَ مَك أَحْزَا بنُ عُ رَامَ مَكِ بَيُوذًا ، ١٤٣٤ وَكَانَ أَحَرَا أَبْنَ أَنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةٌ حِينَ مَلَكَ وَمَكَ سَنَةً وَاحِدَةٌ بِلْوَدَ شَلِيمٌ . وَأَمُمُ أَيْهِ عَلَمَا إِنْتُ عُمْرِيَ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ . عَيْنِ وَسَادَ فِي طَرِيق بَيْتِ أَعْلَبَ وَمَنْعُ الدُّرُّ فِي عَنِي الرَّبِ كَيْتِ أَخْلَبَ لِأَثَّهُ كَانَ مُصَاهِرًا لِيِّتِ أَخَلَبَ عَنْ وَبَيْنَ مَعْ مُوامَ بَنِ أَنْابَ لِمَالِ مَرَائِيلُ مَكِ أَوَامَ فِي رَامُونَ عِلْمَادَ مُشَرَّبُ الْأَدْلِبِونَ غُولَمُ \$25 فَرَجَمَ عُرَامُ الْمِكُ لِيَمَا كَجُ فِي فِرْمِيلَ مِنَ الْجُرَاحِ ٱلْتِي أَمَانِهُ بِهَا ٱلْأَدَامِينُونَ فِي دَامُوتَ عِنْدَ مُقَاتَلَتِهِ لِزَائِيلَ مَلِكِ أَدَامَ . وَزَلَ أَحَزَيَا بَنُ يُورَامَ مَلِكُ بَهُوذَا لِيُعُودَ يُورَامَ بْنَ أَخَابَ فِي يُرْدَعِلَ فِي مَرْضِهِ

## ألفصل التآسغ

عَيْدٍ وَمَنَا أَلِيشَاعُ الْهِي أَحَدَ بَنِي الْأَنْبِيَّةَ وَقَالَ لَهُ اَشْدَدُ خَوْبِكَ وَخَذَ قَاوُورَةَ اللّهُ فَي هَدِهُ فِي يَدِكُ وَآمَضِ إِلَى رَامُوتَ جِلْكَةَ . ﴿ يَعْيِمُ قَالِنَا سِرَتَ إِلَى مَاكَانَ نَرَى مُمَاكَ يَاهُمُ بَنَ يُشِلِّعُوا بَنِ غِيمٍ قَادَتُكُمْ وَأَفْسُهُ مِنْ بَنِنِ إِخْوِتِهِ وَأَدْجِلُهُ خَلْمًا مِنْ غُذَم عِينٍ وَخُذَ قَادُورَةَ الدُّمْنِ وَمُعْبَعِ عَلَى رَابِهِ وَعَلَ كَالَّهُ لَا اللّهِ وَعَلَى اللّهِ ا

مَسَمَٰكَ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِلَ ثُمَّ أَفْتَحِ ٱلْبَابَ وَٱهْرُبْ وَلَا تَقِفْ ﴿ ١٤٠٠ فَضَى ٱلْفَلَامُ أَيْ غُلامُ ٱلَّذِي إِلَى رَامُوتَ حَلِمَادَ ﴿ يَعِينِهِ وَدَخَلَ فَإِذَا رُوْسًا ۚ ٱلْجَيْسُ جُلُوسُ فَقَالَ إِنَّ لِي إِنَّكَ أَيَّا ٱلرُّ نِيسُ كَلَامًا فَقَالَ بِالْهُو إِلَى مَنْ مِنْ جَلَقِتَا . فَقَالَ إِلَيْكَ أَيُّهَا الرُّ نِيسُ . عِنْ فَيْمَامُ وَوَخَلَ ٱلنِّيْتَ فَصَبُّ الدُّهُنَّ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ لَهُ هُكُذَا قَالَ ألَّبُ إِلْهُ إِسْرَانِيلَ إِنِّي مَسَخَلُكَ مَلِكَاعَلَى شَنبِ ٱلرَّبِ عَلَى إِسْرَائِيلَ . ١ عَلَيْكُ فَأَمْرِبَ لَيْتَ أَخَالَ مَوْلَاكَ فَأَنْتَهُمْ لِيمَا أَعْبِيدِي وَأَنْهِا أَي وَدِما آجِيمِ عَبِيدِ أَزَّبُ مِنْ بَعدِ إِنَا إِلَ وي مَن يَبِيد بَعِيمُ يَبْتِ أَحَابَ وَأَصَلَمَ لِأَحَابَ كُلَّ بَا لِل بِمَا مِلْ مِن عَجُودَ وَمُطلَق فِي إِسْرَائِيلَ عِنْهِ ۚ وَأَجْسَلَ مَيْتَ أَعَآلَ كَيْنِتِ بَادْبُهُمْ بَنِ نَبَاطَ وَكَيْتِ بَسْفَا بْنِ أَمِيًّا . ﴿ وَأَمَّا إِذَا بَلِ فَتَأْكُلُمَا ٱلْكِلَابُ فِي خَمَّل فِذَعِيلَ وَلَا يَعْفِتُهَا وَافِنُ . وَفَحَ ٱلْبَابَ وَمَرَبَ • عَنْهُ مَعْرَجَ يَاهُو إِلَى عَبِيدِ سَيْدِهِ فَظَالُوا لَهُ أَخَيرُ لِلَاَا جَآلَكُ هَلَّا الْمُنْونْ. قَالَ لَمْمُ أَنْتُمْ تَرِفُونَ هَلَا أَزُلُمْ وَكَلاَمُهُ. عِنْ الْوَاكْلِبُ فَأَخِرَنَا فَنَالَ لَمْ كُلِّنِي بُكِنَا وَكُنَّا مَا يُلا مُكْفَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنِّي مَضَلْكَ مَلِكًا عَلَى إسْرَائِيلَ. ج و الله و الله الله الله و الله عنه الله و الله و الله الله و ال وَقَالُوا قَدْ مَكَ يَاهُو . عَلَيْنِي وَحَالَتَ يَاهُو بَنُ يُحْشَافَاطَ بْنِ يُمْنِي عَلَى لُورَامَ . وَكَانَ يُودَامُ مُخَافِظًا عَلَى دَامُوتَ جِلْمَادَ هُوَ وَجِيعٌ إِسْرَائِكِ لَيْنَ مَزَائِيلَ مَكِ أَذَامَ ﴿ وَكَانَ فُورَامُ ٱلْمِكُ قَدْ رَجَعَ لِكُنْ يَمَاجَ فِي فِرْدَعِلَ مِنَ ٱلْجِرَاحِ ٱلْتِي أَسَابُهُ بِهَا ٱلْأَرَابِيُونَ عِنْدَمُقَاكَتِهِ خَرَائِيلَ مَلْكِ أَدَامَ . قَتَالَ يَاهُو إِنْ طَابَتُ أَنْفُسَكُمْ فَلا يَخُرُجُنَّ مُغَلَثُ مِنَ ٱلْمِينَةِ فَعِنْمَ وَيُغْمِرُ فِي يَزْدَعِلَ عَلَيْكِ وَذَكِبَ بِالْهُو وَذَهَبِ إِلَى يَزْدَعِلَ لِأَنَّ مُوزَامَ كَانَ مُصْعَجِهَا هُنَاكَ وَقَدِ أَتَحَدَدُ إِلَيْهِ أَعْزَيَا مَكُ يَهُوذَا لِمُودَهُ . ١٠ وَكُلَّ ا ٱلرُّفُ وَاقْفَاعَا مَ ٱلْبُرْجِ فِي يَرْدَعِلَ فَرَأَى جَاعَةً بَاهْوَ مُشْبَلَةً قَتَالَ إِنِّي أَرَى جَاعَةً . فَعَالَ يُورَامُ خَذْ فَارِسًا وَأَنْفِذَهُ بِينَا إِلِمِ وَلَيْلُ أَسَلَامُ . عَنْهِ فَمْنَى أَفْلَدِسُ وَأَسْتَغَبَلُمْ وَقَالَ هُكُمَّا قَالَ ٱللَّكُ أَسَلَامُ . فَقَالَ بَاهُو مَا شَأَنْكَ وَٱلسَّلَامَ دُوْ إِلَى وَوَآلِي وَأَلَي وَأَلَي فَا يَلَا قَدْ صَارَ ٱلرَّسُولُ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَرْجِعْ ﴿ كِيْنِكُمْ فُوجَّةِ فَارِسًا آخَرَ فَأَتَاهُمْ وَقَالَ لَمْمْ مَكْمَنَا قَالَ ٱلْمِكُ أَسَلَامُ . فَقَالَ يَاهُو مَا شَأَنُكَ وَٱلسَّلَامَ ذُرْ إِلَى وَرَآلِي . عَيْهِم فَأَخْبَرُ ٱلرُّقِبُ وَقَالَ قَدْ صَادَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ مَرْجِمْ وَٱلسُّونَ يُشْبِهُ سَوْنَ يَاهُوَ بْنِ غِيني لِأَنَّهُ يَسُوقُ بننب. وينه فالديورام أشدد . فَشُدُت مَرْكَبُهُ وَمَرْجَ يُورَامُ مَكِ إِسْرَائِلَ وَأَمَرْ يَا مَكُ يَهُوذَا كُلُّ وَاحدِ مِنْهَا فِي مَرْكَيةٍ غَرَجَا لِأَسْتُمَالِ يَاهُوَ فَصَادَفَاهُ عِنْدَ حَلْ تَالُوتَ ٱلْيِزْرَعِيلِيّ . عِينِهِ فَلَمَا وَأَى يُورَامُ يَاهُوَ قَالَ لَهُ أَسَلَامٌ يَا يَاهُو . فَقَالَ أَيُّ سَلَم مَادَامَ غُبُورُ إِنَا إِلَى أَمْكَ وَعِمْهِما ٱلْكَثِيرِ . عَنِيرٌ فَرَدُ فِودَامُ يَدْنِهِ وَهَرَبَ وَقَالَ لأَمْرَا خِيَانَةُ إِلْمَرْيَا . عِنْ فَيْضَ بِالْهُو بِيدِهِ عَلَى ٱلْمُوسِ وَدَى يُودَامَ بَيْنَ فِرَاعَهِ فَقَدَ السُّهُمْ مِن قليهِ وَخَرُّ فِي مَرْكَتِهِ . عَنْ فَالْ لِبِدْفَارَ ثَلاثِيهِ خُذْهُ وَأَطْرَحُهُ فِي حِمَّةِ خَلْ أَلُوتَ ٱلْيَزْرَعِيلِ وَآذُكُو إِذْ كُنْتُ رَاكِا أَنَا وَأَنْتَ مَمَا وَرَآ الْحَابَ أَيِهِ كَيْتَ جَمَلَ الرُّبُ عَلَيْهِ هَذَا الْجِلْلَ . عَلَيْهِ مِنْ أَجْل دَم اللُّوتَ وَدِمَا وَبَيْهِ الَّي رَأَيْهَا بالأَمْس يُّولُ ٱلرُّبُّ لَأَجَازِيِّكَ فِي هٰذِهِ ٱلْحُلَّةِ يَقُولُ ٱلرُّبُّ ۚ ظَالَانَ ٱرْضَهُ وَّٱطْرَحْهُ فِي ٱلْحُلَّةَ عَلَى حَسَبِ قُولِ ٱلرُّبِ . ويهي وَلَمَّا وَأَى ذَلِكَ أَحَرْ يَامَلِكُ يَهُوذَا هَرَبَ فِي طَرِيق بَيْتِ ٱلْكِنَانِ فَرَى يَاهُو فِي إِثْرِهِ وَقَالَ ٱلنُّوهُ ، فَرَمُوهُ أَيْمَا فِي ٱلْمُكَيِّدِ فِي عَبَّةِ جُودَ ٱلِّي عِنْدُ بِلِمَامَ فَهَرَبَ إِلَى عَبِدُو وَمَاتَ هُنَاكَ . عَنِيْكُ مُعَمِدُهُ فِي الْرَكَةِ إِلَى أُودَ شَلِيمَ وَدَفَنُوهُ فِي قَرْوِمَمَ آ بَالِهِ فِي مَدِينَةِ دَاوُدُه ﴿ يَنْ اللَّنَةِ الْخَادِيَّةَ عَصْرَةَ ليورَامَ بن أَخَابَ مَكَ أَعْرِياً عَلَى يَهُوذَا . عَيْنَ إِنْ مُ دَخَلَ يَاهُو يِزْرَهِيلَ فَلَمَّا سِمَتْ إِيزَابَل كَمَلَتْ عَيْنِهَا وَذَيَّلُتَ دَأْسَهَا وَأَشْرَفَتْ مِنْ طَالَقٍ • عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ يَاهُو مِنَ ٱلْبَابِ قَالَت أَسَلامُ لِزِيْرِيَ فَا تِل سَبْدِهِ . ٢٠٠٤ فَرَخَهُ وَجَهُ إِلَى نَحُواُلطَأَقِ وَكَالَ مَنْ مَعِي . فَأَشْرَف أَثَانِ أَوْ تَلَاثَهُ مِنَ ٱلْحُسْيَانِ. ﴿ يَهِمُ فَقَالَ ٱطْرَحُوهَا فَطَرَحُوهَا فَقَرَشُشَ مِنْ دَجَاعَلَي أَلْمَا يُطِوعَ عَلَى أَلْخَيْلِ وَدَاسَتُهَا . عَلَيْهِ ثُمُّ دَخَلَ وَأَحْمَلَ وَشَرِبَ وَقَالَ أَتَحَمُدُوا هَذِهِ ٱلْكُونَةَ وَادْفُوهَا لِأَنَّهَا بِلْتُ مَكِ. عِنْ فَهُوا لَيْدُفُوهَا ظَمْ يَجِدُوا مِنهَا إِلَّا جُحُبُنَهَا

وَجَنَيْهَا وَكُفِّيَكَ . هِوَجِهِعُ فَعَادُوا وَأَخْبَرُوهُ قَالَ هُذَا كُلامُ الرَّبِّ الَّذِي تُكُمَّ بِعَل يَــان عَبْدِهِ إِلِيَّا النَّشِي قَالِمُو فِي خَلْمِ يِزْوَعِلَ تَأْكُلُّ الْسِكَلابِ لَمْمَ إِنَّالِ هِمَنِيْهِ وَتُكُونُ جُنَّةً إِذَا لِمَ كَالَزِيْلِ عَلَى وَجِهِ الشَّمْرَاةَ فِي خَلْمٍ يِزْوَعِلَ حَقَى لَا لِمَالُ هُمُوهُ إِنْوَالِيْلُهُ فِي خَلْلُهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

#### ألفصل العاشر

وَكَانَ لِأُخَابَ سَبُونَ أَبَّا فِي ٱلسَّايِرَةِ . فَكُنْبَ يَاهُو كُنَّا إِلَى ٱلسَّايِرَةِ إِلَى رُوْسَاء إِسْرَائِلِ الشُّيوخ وَإِلَى مُرَّتِي أَخَابَ قَائِلُلا عِنْهِ ٱلْآنَ عِنْدَ وُدُودِ كِتَابِي هْلَا إِلَيْكُمْ وَعْدَكُمْ بَّوْ سَبْدِكُمْ وَعْدَكُمْ ٱلْرَاكِ وَٱلْخَيْلُ وَمَدِينَةٌ نُحَمَّنَهُ وَالبَّلاحُ جِيْنِهِ النَّالُوا الْأَضْلُ وَالْأَسْخَ مِنْ مِن مِن سَيِّكُمْ وَالْطِيلُوهُ عَلَى عَرْشَ أَبِيهِ وَقَالُوا عَنْ بَيْتِ سَيْدِيمٌ . ﴿ يَهِيمُ فَعَافُوا جِدًا جِدًا وَقَالُوا هُوذَا مَلِكَانِ لَمْ يَثْبُنَا أَمَامُهُ فَكَفَ تَثْبُتُ غَنْ . ﴿ يَعْمُ إِنَّ مُنْ الْنِيْتِ وَحَاكُمُ الْمُدِينَةِ وَالشُّوخُ وَالْمُؤْونَ إِلَى بِالْهُو فَالْمِينَ إِنَّا عَمْن عَيدُكَ وَكُلُّ ما طَلَّ لَنَا نَفْعُلُهُ . لَا نَفِيمِ أَحَدًا مَلِكًا وَمَا يَحُسُن فِي عَنْيَكَ فَأَفَعَلُهُ . كَنْ فَكُتُ إِلَيْهِمْ كَتَابًا ثَانِياً يَقُولُ فِيهِ إِنْ كُنْتُمْ لِي وَمِنَ ٱلْمُطِيعِنَ الْأَمْرِي تَخْذُوا رُوُّوسَ الرَّجَالِ أَنِيَّاءَ سَيْدِكُمْ وَتَعَالُوا إِلَيَّ فِي مِثْلِ ٱلْسَاعَةِ مِنْ غَدِ إِلَى فِرْدَعِيلَ. وَكَانَ بُو ٱلْمَكِ تَسْبِينَ رَجُلاً عِندَ عُظَمَّاهُ ٱلْمَدِينَةِ ٱلَّذِينَ رَبُّوهُمْ . عَنْ إِلَا عَدْ أَعْظَمَ ٱلكِتاب إِلَيْهِمْ أَخَذُوا أَبَّا ٱلْمَكِ وَذَبُّوا ٱلسَّيْنِ رَجْلا وَجَمَلُوا رُؤُوسَهُمْ فِي سِلالِ وَوَجُوهَا إِلَيْهِ فِي يِزْرَعِيلَ . عِنْهِ عُبَّةَ ٱلرُّسُولُ وَأَخْبَرُهُ قَائِلًا فَدَأَوَّا يِزُوسَ بَنِي ٱلْمُكِ. فَتَالَ أَجَلُوهَا كُوْمَتِينِ عِنْدُ مَدْخُلِ ٱلْبَابِ إِلَى ٱلْنَدَاةِ ، عَنَى اللَّهُ كَانَتِ ٱلْنَدَاةُ خَرَجَ وَوَقَتَ وَقَالَ لِجَبِيمِ ٱلشُّنبِ أَنْتُمْ أَنْرِنَّا هَا نَذَا قَدْ خَالَمْتُ عَلَى سَبْدِي وَقَتْلُهُ وَلَكِنْ مَن ٱلَّذِي قَلَ مُوْلَاءَ أَخْمِينَ . ﴿ إِنَّ إِلَّهُ فَأَعْلُوا ٱلَّآنَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ شَيٌّ إِلَى ٱلأَرْض مِنْ كَلَامُ ٱلْرَبِ ٱلَّذِي تَكَلَّمُ بِهِ ٱلرَّبُّ عَلَى بَيْتِ أَخَابَ وَقَدْ صَمَّ ٱلرُّبُّ مَا تَكَلَّم بِهِ عَلى لِلْهُ عَلَيْهِ إِلِيًّا \* عَلَيْهِ أُمُّ قُلَ يَاهُو جَيعَ ٱلْبَاقِينَ مِنْ بَيْتِ أَمَّالَ فِي فِرْرَعِلَ وَجَعِ عُظيًا إِنَّهِ وَمَارِفَهُ وَكُمَّتِهِ حَتَّى لَمْ يُبْقِ لَهُ بَاقَيَّاهِ كَامُ إِلَّا مُطَلِّقَ ذَاهِمَا إِلَى السَّامِرَةِ. ظَمَّا كَانَ فِي ٱلطَّرِيقِ عِنْدَ بَيْتِ مُحْتَمَرِ ٱلزُّعَاةِ عَنْهُمْ صَادَفَ يَاهُو إِخْوَهَ أَحْرَا مَكِ يَهُوذًا . فَقَالَ لَمْمَ مَنْ أَنْتُمْ . فَعَالُوا نَحْنَ إِخْوَةَ أَحَرٌ إِ ٱلْحَلَوْنَا لِلْسَلِمَ عَلَى بَنِي ٱلْمِكِ وَبَنِي ٱلْلَكَةِ . عَلَيْكِ فَقَالَ أَقِيمُوا عَلِيهِم أَحَيَّا فَتَبَعُوا عَلَيْهِم أَحَيَّة وَذَيْحُوهُم عَلَى مِهْرِيج بَيْتِ عُجْمَعَ الزُّعَاةِ أَثَيْنِ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا لَمْ لِيْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا . عُرُبُكُمْ وَمَعْنى مِنْ ثُمَّ فَلَقَىٰ يُونَادَابُ بَنَ رِيكُابَ آتِنَا لِأَسْتُمَالِهِ فَالرَّكُهُ وَقَالَ لَهُ هَلْ ظَلْكَ مُسْتَمِيمٌ تَظِيرَ ظَلَى مَعَ ظَلِكَ . فَعَالَ فِونَادَابُ نَمَمْ نَعَمْ . قَالَ فَهَاتِ يَدَكَ . فَنَاوَلُهُ يَدَهُ فَأَصْمَدُهُ مَعْ عَلى مركبَّه كالله وقالَ هَلْمُ مَنِي وَانْظُرْ غَيْرَتِي لِلرَّبِ . وَأَرْكَبُهُ فِي مَرْكَبِهِ ١٤٢٤ وَوَافَ ٱلمَّامِرَةَ فَضَرَبَ جِيعَ مِنْ بَقَ لِأَحَلَبَ فِي ٱلسَّارِةِ حَتَى ٱسْتَسَاْصَلُهُمْ عَلَى حَسَبِ كَلامِ ٱلرَّب ٱلْذِي كُلُّمَ بِهُ إِيلِيًّا • ﷺ ثُمُّ جَمَّ يَاهُو جَبِيعُ ٱلشُّعْبِ وَكَالَ لَهُمْ إِنَّ أَخَابَ صَـدْ عَبَدَ ٱلْبَلْ ظَيْلًا وَلَكِنَ يَاهُو سَيْنَابُدُهُ كَتِيرًا . ﴿ وَالْآنَ فَادْعُواْ إِلَيَّ جِمْ أَنْهِيَّةَ ٱلْبَل وَعُكُوهِ وَجَمِيمَ كَهُنَّتِهِ لَا يَتَخَلَّفُ مِنْهُمْ أَحَدُ لِأَنْ لِي ذَبِيهَةٌ غَظِيَّةً لِلْبَلِ وَكُلُّ مَنْ تَخَلَّفَ لَا يَحْيًا . وَكَانَ ذَٰلِكَ مُكِيدَةً مِنْ يَاهُو لَيْهِكَ عُبَّادَ ٱلْبَلِّ ؛ ﴿ إِنَّكُ ثُمَّ قَالَ يَاهُو قَدْسُوا غَمْلًا فِبُلل فَنَادُوا بِهِ . ١٠٠٠ وَبَتْ يَاهُو فِي كُلُّ إِسْرًا بِيلَ فَأَفْلَ جَيمُ عُبُّدِ أَلْبَل وَلَمْ يَتِيَ أَحَدُ لَمْ يَأْتِ وَدَخَلُوا بَيْتَ ٱلْبَلْ فَأَمْتَلاْ مِنَ ٱلْجَانِبِ إِلَى ٱلْجَانِبِ . ﷺ فَتَالَ قِيِّمِ ٱلْأَكْسِيَةِ أَخْرِجُ مَلَائِسَ مِنَ النِّيَـَابِ لِجَيجٍ عُأَدِ ٱلْبَلْلِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ مَلَائِسَ عَنْهُ } وَدَخَلَ يَاهُو وَيُوَلَادُ بْنُ رِحِكَابَ بَيْتَ ٱلْبَلْ وَقَالَ لِلْبَادِ ٱلْبَلْ أَجْتُوا وَٱنْظُرُوا لَيَلَ بَيْنَكُمْ هُمُنَا أَحَدًا مِنْ عُبُو الرَّبِ وَلَيْكُنْ عُبَّدُ ٱلْبَسْلِ فَعَطْ. عَلَيْكِ ثُمُّ دَخَلُوا لِيَصْنَعُوا ذَمَائِحَ وَعُمْرَقَاتِ فَأَقَامَ يَاهُو لَهُ خَارِجًا ثَمَانِينَ رَجُلًا وَقَالَ إِنْ نَجَا رَجُلُ مِنَ الْغُومِ الَّذِينَ أَيْدَتُ بِهِمْ إِلَى مَا بَيْنِ أَنْدِيكُمْ تَكُونَ أَنْفُسُكُمْ بَدَلَ نَصْبِهِ . عِيجَ لَلْمَا فَرَخَ مِنْ عَلَ ٱلْخُرْفَةِ قَالَ يَاهُو إِلسَّمَاةِ وَالثَّلالِينَ ٱدْخُلُوا وَأَصْرِ بُوهُمْ وَلَا يَفْتُ أَحَدُ

غَشَرَهُمْ بِهِ السَّنِهِ وَطَرَحُمُ السَّاةُ وَالْكَارِيُونَ مَ مَشُوا إِلَى مَدِينَةِ بَيْتِ الْبَلُو عَلَيْ وَالْرَجُوا الْمَعَابُ بَيْتِ الْبَلُ وَأَمْرُوهَا عَلَيْ وَكَرُوا يَكُلُ الْبَلُ وَهَمُوا بَيْنَ وَالْمَرْوَمُ عَلَيْ وَعَمَرُوا فَكَالُ الْبَلُ وَهَمُوا بَيْنَ الْمَلِي وَمَا مَلَا عِلَيْهِ وَهَى إِلَمُ الْبَلُ مِنْ الْمَرالِيلَ وَهَمُوا اللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَالِدِيْ عَشَرَ

كليُّ وَإِنْ عَظَيَا أَمُ أَمَرُ يَا لَمَا رَأْتَ أَنْ ٱ بَهَا عَدْ مَلَتَ قَامَتْ وَأَهْلَكُتْ يَجِعَ ٱلنَّسْلِ ٱلْلَكِيِّ . ﴿ يَهِيهِ فَأَخَذَتْ لِمُشَائِمُ أَنِهُ ٱلْكِيهِ لِمُرَامَ أَغْتَ أَخَرُهَا لِمُآتَنَ بْنَ أَخرَا وَصَرَّفَهُ مِنْ بَيْنِ بَنِي ٱلْمِكِ ٱلْمُتُولِينَ هُوَ وَمُرْضِمَهُ إِلَى غُذَعِ ٱلْأَسِرَّةِ وَخَبَادُهُ مِنْ وَجِوعَلَا فَلَمْ يُفْتَلُ ۚ وَكُنَّا فَأَقَامَ مَهَا فِي بَيْتِ أَرَّبْ سِتَّسِنِينَ مُخْتِنًا وَعَلَيَا مَا لِحَهُ عَلَى ٱلْأَدْسْ . كِينَ إِلَى اللَّهُ السَّامَةُ ٱلسَّابِمَةُ بَعَثَ مُو بِالْدَامُ وَأَخَذَ رُوْسَاتَه بِيلْتِ ٱلْجَلاد مَنَّ وَالسَّاةِ وَأَدْخَلُهُمْ إِلَيْهِ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَقَطَعَ مَهُمْ عَهْدًا وَٱسْتَقَطَّهُمْ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَأَدَاهُمُ أَبِنَ ٱلْمِكِ . ٢٠٠ وَأَمَرُهُم وَقَالَ هَنَا مَا تَعْمَلُونَهُ . ٱلنُّكُ وِمُكُمُ أَنْهُمُ ٱلدَّاخِلِينَ فِي السُّبْتِ يَوَلُّونَ ٱلْحِرَاسَةَ عَلَى بَيْتِ ٱلْمِكِ ﷺ وَٱلثُّكُ عَلَى بَابِ سُودَ وَٱلثُّكُ عَلَى ٱلْبَابِ وَدَّآهُ ٱلسُّمَاءِ فَتَوَلُّونَ مِرَاسَةَ ٱلْيُتِ لِمُمْنَافَةِ . عَنْ وَٱلْبِرْ قَان مِنْكُمْ جِيعُ ٱلْحَادِجِينَ فِي ٱلسُّبْتِ يَوَلُّونَ حِرَاسَةَ بَيْتِ الرَّبِ حَوْلَ ٱلْمَكِ. ﴿ وَمُعَالِمُ نَ بَالْكِ مِن مُولِهِ كُلُّ وَاحِدٍ سِلَامُهُ بِيدِهِ فَنْ دَخَلَ بَيْنَ ٱلمُفُوفِ فَلَلْقَسَلُ وَكُونُوا مَمَ ٱلْكِ فِي خُرُوجِهِ وَدُخُولِهِ . عِنْ فَضَلَ رُوسًا ٱللَّاتِ كَمَّا أَمَرُهُمْ يُحِيادَهُ ٱلْكَاهِنْ وَأَخَذُوا كُلُّ مِنْهُمْ دِجَالَهُ ٱلدَّاخِلِينَ فِي ٱلسُّنتِ مَعَ ٱلْحَادِجِينَ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَقُوا يُحْيَادَاعَ ٱلْكَاحِنَ. و الله عَدَفَمَ الْكَاهِنُ إِلَى وُوْسَاء ٱلْمَاتِ الرِّمَاحَ وَالْأَزَّاسَ الَّتِي الْمَلِكِ وَاوْدَ الَّتي فِ بَيْتِ الرَّبِ عِلَيْهِ وَوَقَتَ السُّمَاةُ كُلُّ رَجُل سِلاحُهُ فِي يَدِهِ مِنْ جَانِبِ البَّيْتِ الأَيْنِ إِلَى جَانِيهِ ٱلْأَيْسَرِ عِنْدَ ٱلْمُذَيِّحِ وَالْيَتِ حَوْلُ ٱلْمُكِي مُعِطِينَ بِهِ . عَنْهِ وَأَخْرَجَ أَنَ ٱلْمُكِ وَوَسَمَ عَلَيْهِ تَاجَ ٱلْمُكِ وَٱلشَّهَادَةَ فَأَقَالُوهُ مَلِكًا وَمَسَخُوهُ وَمَنْفُوا وَقَالُوا يَمَي الْمِكْ. كِلِيْكِ فَمِمَتْ عَلَمَا مَوْضَا السُّمَاةِ وَالنَّمْبِ فَدَخَلَتْ عَلَى الشَّبِ فِي بَيْتِ الرَّبّ \$\$\$ وَتَعْلَرَثَ فَإِذَا ٱلْمَاكِ ثَائِمٌ عَلَى ٱلْبَثْبِرَ عَلَى حَسَبِ ٱلْعَادَةِ وَٱلرُّوْسَآ، وَأَصْحَابُ اَلْأَيْوَاقِ عِنْدَ اللَّهِكِ وَجِمِعُ شَنْبِ الْأَرْضِ يَفْرَعُونَ وَيُظُّونَ فِي اَلْأَيْوَاق · فَرَّكُتْ عَلَمَا نِلِبَها وَهَضَتْ حَيَانَةُ حَيَانَةُ . عِنْ عَلَى قَاصَ مُو بَادَاعُ ٱلْكَاهِنُ رُوْسًا ۗ الْمُكُلِينَ غَلَى ٱلْجَيْسَ وَقَالَ لَهُمْ أَغْرُجُوهَا خَارِجَ ٱلصُّغُوفِ وَكُلُّ مَنْ يَبْتُهَا فَأَقْتُلُوهُ بِٱلسَّيْفِ لِإِنَّ ٱلْكَامِنَ قَالَ لَا تُتَثَلُ فِي بَيْتِ ٱلرُّبِّ . ﴿ لِللَّهِ فَأَلْتُوا طَلِهَا ٱلْأَنِينِ وَهِي ذَاهبَةُ فِي طَرِينَ مَدْخَلُ أَخْيَلُ إِلَى بَيْتِ ٱلْمِكِ وَقُتَلَتْ هُنَاكَ • ١٤٢٤ وَقُطَمَ فُو إِدَاعُ عَهْا بَيْنَ ٱلرَّبِ وَبِينَ ٱلْمُكِ وَٱلنَّفْ عَلَى أَنْ يَكُونُوا شَمَّا لِلرَّبِ وَبَيْنَ ٱلْمُكِ وَٱلنَّفْ . على وَدَخَلَ جِيمُ شَمْبِ الْأَرْضِ بَيْتَ ٱلْبَسْلِ وَهَدَمُوهُ وَصَلَّمُوا مَلَائِمَهُ وَقَالُمُهُ وَمَتُكُوا مَنَّانَ كَاهِنَ أَلْبُل أَمَامَ ٱلْمُنَائِجِ وَقَلَّدَ أَلْكَاهِنُ حَدَمًا فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَيَهج وَلَّخَذَ

رُوْتَلَة المِنْكِتِ وَالْمَلِكَادِينَ وَالسَّمَةَ وَكُلُّ شَخْبِ الْأَرْضِ فَأَزُلُوا الْمِلِثِ مِنْ بَيْتِ الرَّبِ وَأَوْلَ فِي طَرِيقِ بَلِبِ السُّلَةِ لِلَى بَيْتِ الْمَلِثِ فَلِمَلَ عَلَى مَرْفِ الْمُلِثِ \$150 وَقُرَّ تِجِيعُ شَخْبِ الْأَرْضِ وَقُراتِ الْمُدِينَّ أَنْ فَأَمَّ عَلَيْ طَنَّوْهِ إِلَّالِيْهِ فِي بَيْتِ الْمُلِثِ \$25 وَكُلُ مُولِكُمْ أَنْ مُؤْلِنُ الْمُنْ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

#### ٱلْمَصْلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

وي النَّهَ السَّابَةِ لِللَّهُ مَكَ عُرَّالُ وَمَكَ أَدْبِينَ سَنَةً بأُودَ شَلِمَ . وَلَهُمُ أُمَّهِ سِيَّةُ مِنْ بِلْرَسَجَ . عِيْنِي وَعَلَ عُآمَنُ مَا هُوَ فَوِيمٌ فِي عَنِي الرَّبِ كُلُّ الأَيَّامِ أَلَق كُنْ فِيهَا يُوَادَاعُ ٱلْكَاهِنُ يُرْشِدُهُ . عَيْنِي إِلَّا أَنَّ ٱلْمُشَادِفَ أَرَّ لَا بَلَ كَانَ ٱلشُّبُّ لَا يَوْالُونَ بَدْمُكُونَ وَلِيُعَرُّونَ عَلَى ٱلمُفَادِفِ، عِنْ وَقَالَ بُوَآثُنُ الْمُكَوْنَةِ جِمْ فِنْتَ الْأَقْدَابِ أَلِيَّ وَدَدُ إِلَى بَيْتِ ٱلْإِرْانِينَةِ الْآنِيةِ الَّذِيرَاكُلُ وَاجْدِ بَمُسَبِ التَّقُومِ بَجِيعٌ الْبَشَّةِ الِّي تَقْبِلُ كُلُّ إِنَّسَانِ نَفْسُهُ عَلَى إِمَادِهَا إِلَى بَبْتُ الرَّبَ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحدِ مِنْ عِنْدِ مَمَارِفِهِ وَهُمْ يُرَجُّونَ مَا تَهَدُّمْ مِنَ الْيُتِ كُلُّ مَا وَجِدَ فِيهِ مُنْهَدِّمًا . عَنْهِ وَكَانَ فِي النَّهِ الثَّافِةِ وَالْمِنْرِينَ الْمَكِ لُوآسَ أَنَّ ٱلْكُفَّتَ لَمْ رُمِّمْ مَا تَهَدُّمْ مِنَ ٱلْيَتِ عِينِ فَدَعا ٱلْمَكُ يُوَآثُن يُوبَادَامَ ٱلكَاهن وَٱلْكُهَنَّةَ وَقَالَ لَهُمْ لِلَّذَا لَا رُبُّمُونَ مَا تَهَدُّمْ مِنَ ٱلْيَتِ فَٱلْآنَ لَا تَأْخُذُوا ٱلْمِشْتَةُ مِنْ مَعَادِفِكُمْ وَلَكِنْ تُسَلِّمُونَهَا لِرَمَّةِ ٱلْنِيْتِ. ﴿ يَعَيْنِ فَوَافَقَ ٱلْكُفِنَةُ عَلَى أَنْ لَا يَأْخَذُوا ٱلْفَحْةَ مِنَ ٱلشُّفْ وَلَا يُرْتُمُوا مَا تَهَدُّمْ مِنَ ٱلْيَتِ. وي اللَّهِ عَلَمَا الْمُعَادَاعُ ٱلْكَاهِنُ صُنْدُوقا وَتَتَبَ طَلِقَهُ وَجَمَلَهُ بِجَانِبِ ٱلْمُذَبِّعِ عَلَى يَهِنِ ٱلتَّاخِلِ بَيْتَ ٱلرَّبِّ فَكَانَ ٱلْكَهَنَّة خَفَظَةُ الْأَعْلِي بَطْرَحُونَ فِيهِ يَجِمَ ٱلْمِنْتَةِ ٱلْمُودَةِ إِلَّى بَيْتِ ٱلرَّبِ ، عَنْهُ وَكَانَ إِذَا دَأُوا ٱلْعَنَّةَ قَدْ كُثُرَتْ فِي ٱلطُّنْدُونَ يَصْمَدُ كَاتِ ٱلْمِكِ وَٱلْكَامِنُ ٱلْمَظِيمُ وَيَصُرَّانِ ٱلْعِشَّةَ لْلُوْجُودَةَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ وَتَعَسَّانِهَا عِلَيْهِ وَلِسَلَمَانِ ٱلْعَشَّةَ ٱلْخُسُوبَةَ إِلَى أَنبِي مُتَوَلَّى ٱلْمَسَلِ ٱلْمُؤْكِينَ عَلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ فَيُؤْدُونَهَا إِلَّى ٱلْفَادِينَ وَٱلْبَأْرِينَ ٱلْمَامِلِينَ فِي بَيْتِ ٱلرُّبِ عِينَ وَإِلَى دَانِعِي ٱلْمُدْدَانِ وَعَمَّانِي ٱلْحِبَادَةِ وَالشرآة أَخْفَابِ وَجِبَادَةِ مَفُوتَةِ لَمَرَّةُ مَا نَهَدُّمُ مِنْ بَيْتِ أَلَّتِ وَلَكُلَ مَا يُغَنَّ عَلَى أَلَيْتِ لِتَرْمِهِ . عَلَيْكَ إِلَّا أَفُا لَمْ يْسَلُ لِيَنْتِ ٱلرَّبِ طُلُونُ فِيشَتْ وَلَا مَثَادِينَ وَلَاجَامَاتُ وَلَا أَوَاقُ وَلَاشَى مِنْ آيَةِ النَّفِ وَالْفِشَّةِ مِنَ الْفِشَّةِ الْمُودَةِ إِلَى بَيْتِ الرَّبِ عَلَيْهِ وَإِنَّا كَالُوا يُدْفَوْنَهَا إِلَى عَامِلِي ٱلْمَسْلِ فَيُرْتَمُونَ بِهَا بَيْتَ ٱلرَّبِّ . عِيْدُ وَحَسَانُوا لَا يُمَاسِنُونَ ٱلرَّجَالَ الَّذِينَ يُسَلِّمُونَ إِلَى أَيدِيهم أَفِيشَةَ لَيدْفَهُوهَا إِلَى عَامِلِ ٱلْمَصَلِ وَإِنَّا كَانُوا يَصْنَمُونَ بِالْأَمَانَةِ . وَلِينَ وَأَمَّا فِشَدُّ أَلَاثُمْ وَفَشَّهُ ٱلْحُمَلَاءَ فَلَمْ وَأَخَذَ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ بَلِ كَانَتْ إِلْكُهُنَّةِ • عِنْدُ عِنْدُ صَمِدَ حَرَّا لِيلُ مَكُ أَرَامَ فَقَاتَلَ جَتَّ وَأَخَذَهَا ثُمُّ حَوَّلَ حَرَا لِيلُ وَجِهُ لِيصَمَدَ إِلَى أُورَشَامِ . يَجَيِّعُ فَأَخَذَ يُواشَ مَكِ يَبُوذَا عِمَ ٱلْأَقْدَاسَ ٱلَّي قَدَّسَهَا يُصْلَطُطُ وَيُودَامُ وَأَحَرْياً آ بَاؤُهُ مُلُوكَ يَهُودَا وَأَقَدَاسَهُ وَكُلَّ ٱلذَّهْبِ ٱلْمُوجُودِ فِي خَزَانِ بَيْتِ ٱلرَّبِ وَبَيْتِ ٱلْمِكِ وَأَدْسَلُهَا إِلَى حَزَائِيلَ مَكِ أَدَامَ فَأَنْصَرَفَ عَنْ أُودَ شَلِيمَ • كان وَبَيَّةُ أَخَارِ مُوْآَنَ وَكُلُّ مَا مَنَعَ مُكُونَةً فِي سِفْرِ أَخَارِ ٱلْأَيَامِ لِلُوكِ بَهُوذًا . كالله وقام عبيده وتَعَالُوا وَتَلُوا فِآتَنَ فِي بَيْتَ مِلْوَ فِي مُنْبَطِ سِلًّا ١١٨ وَعَمْرَهُ عُزْاكَادْ أَنْ يَعْمَتَ وَيُوزَابَادُ أَبْنُ شُومِيرَ عَبْدَاهُ فَلْتَ وَدَفْوهُ مَمَّ آبَانِهِ فِي مدينة دَاوْدَ وَمَلِكَ أَمُصْاً أَنَّهُ مَكَانَهُ .

#### ألفصل الثالث عتر

عيه إلى الناته الثالثة واليفرين ليواكن بن أخرًا علي يهوذا على في المأخر بن المفو على يسرا بين بالشارة سنة عشرة سنة . عيه وصنع الشر في عني الرب وسلك في خطايا والبام بن البط الذي آخم إسرا بيل وقر يسول عنها . هيه فاضعه عشر الرب على إسرائيل والسلنهم إلى بد حزائيل فيك أدام وتهدد بن حزائيل تجيم الأيم .

وي فَاسْتَمْطَفَ عُوآمَادُ وَجْهَ ٱلرَّبِّ فَأَسْجَابُهُ ٱلرَّبُّ لِأَنَّهُ رَأَى ضَيْمَ إِسْرَالِسِلْ فيثُ مَناتُهُمْ مَلِينَ أَوْام عِيجٍ وَآتَى ٱلرَّبِّ إِسْرَائِيلَ عُقِمًا تَحْرَجُوا مِن تَحْتِ أَيْدِي ٱلْأَرْسِينَ وَأَقَامَ يَنُو إِسْرَائِيلَ فِي خِياجِمْ كَمَا كَانُوا أَمْسِ فَا قَبْلُ. ﴿ وَهِي إِلَّا أَنَّهُمْ أَمْ يميدُوا عَنْ خَطَايًا بَيْتِ بِارْبَهَامَ أَلَّذِي آخَمَ إِسْرَا شِلَ بَلْ جَرَوا عَلَيْهَا وَلَمْ تَقِرَح أَلْنَاكُمْ أَيْضًا مِنَ ٱلسَّامِرَةِ . عِنْهِ وَكَانَ لَمْ يَبْقَ لِيوْآخَازَ سِوَى خَسِينَ فَالِسَا وَعَشْرِ مَرَاكبَ وَعَشَرَةَ ٱلَّافَ وَاجِلِ لِأَنَّهُ أَنَادَهُمْ مَكُ أَدَامَ وَجَعَلَهُمْ مِثْلَ ٱلثَّرَابِ ٱلَّذِي يُوطُأُ • وَيَعِينُ أَغْبَادِ فِآخَادَ وَكُلُّ مَا مَنَعَ وَبِأَنَّهُ مُكُوِّبَةً فِي سِغْرِ أَخْبَادِ ٱلْأَيَامِ لِلُوكِ إِسْرَائِيلَ . عِنْ ﴿ وَأَصْطَبَعَ مُوَآحَاذَ مَعَ آلِكَةِ وَدُفِنَ فِي ٱلسَّارِةِ وَمَلْكَ لُوْآَقُ ٱلْبُ مُكَانَهُ . عِيْدٍ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلسَّابِهَ وَٱلثَّلَائِينَ لِيُوآشَ مَلِكِ يَهُوذَا مَلَكَ لَوْآشُ بْنُ لُو آحَازَ عَلَى إِسْرَائِيلَ بِالسَّارِةِ سِتَّ عَفْرَةَ سَنَسَةً · عَلِيْ وَصَنَعَ الثَّرَّ فِي عَنِي الرَّبِ وَلَمْ مَدِلْ عَنْ جَهِم خَطَايَا يَادُهُمَامَ بْنِ تَبَاطَ ٱلَّذِي آخَمَ إِسْرَائِيلَ وَجَرَى عَلَيْهَ • كليلي وَبَيْنَةُ أَخَرَار مُوآتَن وَكُلُّ مَا صَنَمَ وَبَالُهُ وَمُقَاتَتُهُ لِأَمْصَيَامَكِ يَهُوذَا مُكُوبَةٌ فِي سِفْر أُخبَاد ٱلْأَيَّامِ لِلْوَكِ إِسْرَائِيلَ ﴿ يَجَلِيْكِ وَأَصْطَبَعَ فِوَآتُنْ مَنَ آ كِلَيْهِ وَجَلَسَ يَادْبَامُ عَلَى مَرْشِهِ وَدُيْنَ فُوآتُنُ فِي ٱلسَّامِرَةِ مَمَ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ . عَنْهُ وَمَرِضَ أَلِيشَاعُ مَرَصَهُ ٱلَّذِي مَك فِيهِ فَأَكْدَدُ إِلَيْهِ يُوآنُ مَكِنُ إِسْرَائِيلَ وَبَكَى عَلَى وَجِهِ وَقَالَ مَا أَبِي مَا أَي مَا مُرْتَبَ إِسْرَائِيلَ وَفُرْسَانَهُ . عِنْ قَالَ لهُ أَلِيشَاعُ خُذْ قَوْسًا وَسِهَامًا فَأَخَذَ لَهُ قَوْسًا وَسِهَامًا . والله عَمَّالَ لِلِدِ إِسْرَائِلَ رَكِنْ بِدَكْ عَلَى ٱلْمُوس فَرَكَ بَدْهُ وَوَسَمَ أَلِيشَاعُ يَدَهُ عَلَى يَدِ ٱلْهِدِ. عَلَيْهِ وَقَالَ ٱفْخَ ٱلطَّاقَ مِنْ جِعَةِ ٱلْشَرِقِ فَفَخَ . فَقَالَ ٱلْمِشَاعُ ٱدْمِ فَرَقَ. فَأَلَ نَهُمْ خَلَاصٌ قِرْبُ سَهُمْ خَلَاصٍ عَلَى أَزَامَ تَخَرِبُ أَزَامَ فِي أَفِيقَ حَتَى تُبِيدَهُمْ . والله عَمْ قَالَ خَذِ السِّهَامَ فَأَخَذُهَا . فَقَالَ لِلكِ إِسْرَائِيلَ أَدْم إِلَى الْأَدْضِ فَرَى تلاث مَرَاتِ وَأَمْسَكَ . عِنْهِ مَنْضِ عَلْب وَجُلُ آفِهِ وَقَالَ لَوْدَمَتِ خَسَ مَرَاتِ أَوْسِنًا ٱلكُنْتَ حِنْدُ مَرَرُتَ أَرَامَ حَنَّى أَبَدْتُهُمْ . وَٱلْآنَ فَسَلَاتَ مَرَّاتٍ تَضْرِبُ أَرَامَ . جِيجٍ ثُمُّ مَلَتَ أَلِيثَاعُ وَدَفُوهُ . وَطَرَأَ غُزَاةُ مُوآبَ عَلَى ٱلأَرْضِ عِنْدَ دُخُولِ ٱلسُّنةِ . عيد مَنْيَا هُمْ يَقُرُونَ وَجُلَا أَجْمَرُوا ٱلْفُزَاةَ فَأَثَوُا ٱلرَّجْلَ ٱلْمُتَ فِي تَجْرَ ٱلِيشَاءَ. ظَلَا هَبَطَ ٱلرُّجُلُ وَمَسْ عِظَامَ أَلِيشَاعَ عَلَنَ وَقَامَ عَلَى قَدَمَنِهِ • عَلَيْكُ فَأَمَّا حَرَائِسلُ مَكِكُ أَوَامَ ظَائِهُ صَائِقَ إِسْرَائِسِلَ بَعِيمَ أَيَّامٍ فِي آحَاذَ · ١٤٤٤ فَرَقَى ٱلرَّبُ لَهُمْ وَدَحِهُمْ وَعَلَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مِينَاقِهِ مَمَّ إِلْهِيمَ وَإِسْطَى وَيَنْفُوبَ وَأَنْ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَلْسِلُمْ وَأَنَّ يَطْرَحُهُمْ مِنْ أَمَامِهِ إِلَى ٱلْآنَ . عَنْهِ ثُمُّ مَلَتَ مَزَائِيلٌ مَكِثُ أَزَامٌ وَمَكَ بَهَدَدُ أَبْهُ مَكَانَهُ. عَنِي فَعَادَ لِوَآشُ بْنُ لِوَآخَازَ وَأَخَذَ مِنْ يَدِ بَهْدَدَ بْنِ مَزَا ثِيلَ ٱلْمُدْنَ ٱلْتِي كَانَ أَخَذَهَا مِنْ يَدِ يُوآحَازُ أَبِيهِ فِي الْخُرْبِ ضَرَبَهُ يُوآشُ كُلاتُ مَرَّاتٍ وَأَسْتَرَدُّ مُدْنَ

## ألْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ

عنه وفي النّه الكانية لواتن بن الم المناذ ملك إسرائيل مَقَادُ أَمَا بَا لَهُ النّ مَلْكِ اللّهُ عَلَى المُسْلِع بَا لَمُ اللّهُ مَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

أَلَّذِي لِمُبْنَانَ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْأَدْرِ ٱلَّذِي لِلِبْسَانَ وَقَالَ زَوْجٍ إِلْبَنْكَ لِأَبْنِي فَجَرَتْ وَحْسُ المُعْرَآهُ أَلِي بِلِنَانَ وَوَطِلْتِ ٱلْمُوتِيعِ . كَيْنِي إِنَّكَ قَدْ صَرَّبْتَ أَدُومَ فَعَلَعَ بِكَ ظَلِكَ فَأَغُرُ وَتَلَبُّثُ فِي بَيْتِكَ فَلِمَاذَا تَتَرَفُّ إِلَيْمِ فَلَنْمُطُ أَنْتَ وَيَهُوذَا مَمَكَ . عَلَيْم يَسْمُ أَمَصًا فَصَيدَ يُوآثَلُ مَكُ إِسْرَائِلَ وَزَّلَهَا مُوَاجَعَة هُوَ وَأَمَصْبَا مَكُ يَهُوذَا فِي بَيْتَ ثَمْنَ أَلِي لِيَبُوذَا عِلَيْكُمْ فَأَنْكَرَتْ يَهُوذَا مِنْ وَجُهِ إِسْرَائِيلَ وَهَرَبُ كُلُ وَاحِدِ إِلَى خَيْدِ . عَيْنِهِ وَأَمَا أَمَضَيَامَكُ يَهُوذَا أَنِنُ لِوَآلَ بْنِ أَمَرْ فِا فَتَبَضَ عَلْيهِ فُوآلَ مَكِ إِسْرَائِسِلَ فِي بَيْتَ مَعْمَ وَأَقَى أُورَهُلِمَ وَهَدَمَ سُودَ أُورَظَلِمَ مِنْ بَابِ أَفْرَائِمَ إِلَى باب الزَّاوِيةِ عَلَى أَدْمِ مِنْهِ فِرَامِ عَلَيْهِ وَأَخَذَ جِيمَ التَّعْبِ وَٱلْسِنَّةِ وَجِيمَ الآنِية أَلِّي وْجِدَتْ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَفِي خَزَانِ بَيْتِ ٱللَّكِ وَٱلرُّحَنَّا وَرَجَمَ إِلَى ٱلسَّامِ وَ. كَنْ وَبَيْنَةُ أَخَادِ لُوْآنَ وَمَا صَنَعَ وَبَأَلُهُ وَقِالُهُ لِأَمْصَيَا مَلِكِ بَهُوذَا مَكُثُوبَةُ فِي سَفْر أَحْلِهِ ٱلْأَيَّامِ اِلْوَكِ إِسْرائِسِلَ ﴿ كَلْمَا الْمَاسَعَجَمَ عَلَى مَعَ ۖ آَبَاتُهِ وَدُفِنَ بِالسَّارِةِ مَعَ مُلُوكِ إِسْرَائِلَ وَمَكَ يَازُبُهُمُ أَبُّهُ مَكَانَهُ • عَنْهِ وَعَلَى ٱمْصَيَا بْنُ لِهِ آسَ مَلِكُ يَهُوذَا مِنْ بَعْدِ أَنْ مَلَتَ كَالَمْنُ بْنُ كُوْآخَاذَ مَاكِ إِسْرَائِيلَ خَسَ عَضْرَةَ سَنَةً . عِيْدٍ وَبَعْبُ أَ أُخَارِ أَمْمَا مُكُوْبَةً فِي سِفْرِ أَخَارِ ٱلْأَيَامِ لِلْوَادِ يَيُوذَا ، عِنْ وَعُمْدَتْ مَلَيْهِ عَالَمَةُ فِي أُودَشَلِيمَ فَمَرَبَ إِلَى لَاكِيسَ فَبَنُوا فِي إِثْرِهِ إِلَى لَاكِيشَ وَقَتْلُوهُ لَمُنَاكَ عِيجَةٍ وَحُلَ عَلَى ٱخْتِل وَدُفِنَ بِأُورَشَلِيمَ مَمَ آ يَاتِهِ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ . ١٩٢٥ وَأَخَذَ جِيمُ شَفْ يَهُوذَا عَزُدُيَا وَهُوَ أَبْنُ سِتَّ عَشْرَةً سَنَةً فَأَقَلُوهُ مَلِكًا مُكَانَ أَبِيهِ أَمَصًا. ٢٢٠ وَهُو أَلَّذِي نَى أَبْلَتَ وَاسْتَرَدُّهَا لِيَهُوذَا بَعْدَ مَا أَصْعَلَمَ ٱلْكُ مَمَ آبَانِهِ. ﴿ وَلَهُ فَي ٱلسُنَةِ ٱلْكَلِيسَةُ مَفْرَةَ لِأَمْضَا بْن يُواتَنَ مَكِي يَهُوفَا مَلْكَ يَادُبُكُمْ بْنُ يُواتَنَ مَكِ إِسْرَانِسِلَ بِالسَّارَة إِحْدَى وَأَوْسِينَ سَنَةً . ١١٨٤ وَصَنَعَ الشَّرُّ فِي عَنْنِي الرُّبِّ وَلَمْ يَعْدِلْ عَنْ بَعِيم خَطَايَا كِاذْبُكُمْ بِن نَبَاطَ ٱلَّذِي آثَمَ إِسْرَائِيلَ • عِنْ كَالْتِي وَهُوَ ٱلَّذِي وَدَّتُحُومٌ إِسْرَائِيلَ مِن مَدْخَلَ حَلَةً إِلَى يَمْرِ ٱلْمَوْدِ عَلَى حَسَبِ قُولِ ٱلرَّبِ إِلَّهِ إِسْرًا ثِلَ ٱلَّذِي تُكَكَّمُ بِهِ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهُ يُحَكَلَ بِنِ أَمِنِتُكِيَ الْحِيِّ ٱلَّذِي مِنْ جَتَّ حَلَوْ . ٢٢٠ لِأَنَّ ٱلْأَبُّ دَأَى صَبَىَ إِسْرَائِداً شَدِينًا جَدًّا وَلَمْ يَكُنْ لَمَمْ عَجُودٌ وَلَامُطلَقُ وَلَيْسَ مُنيتُ لِإِسْرَائِلَ. ١١٦ وَالرَّبُ لَمْ يَكُلُمْ أَغُو اللهِ إِنْرَائِسِلَ مِن تَحْتِ اللَّهَا مُعْلَمَهُمْ عَلَى يَدِ يَازَلِهُمْ أَنِ فَالْنَ . عليه وَبَعِنَّةُ أَخَادِ وَارْبَامَ وَكُلُّ مَا صَمْ وَبَالُهُ وَيَثَالُهُ وَأَسْتِرَجَاعُهُ لِإِسْرَ ابْلَ مِمْشَقَ وَهَاهَ أَلَتِي لِيُلُوذَا مَكُوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخْبَادِ ٱلْأَيَامِ لِلْوَكِ لِمَسْرَائِيلَ. عَلَيْ وَأَصْطَبَمَ بِادْبَهَامُ مَمْ آبَانِهِ مَمْ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ وَمَكَ ذَكُو كَا أَيْنَهُ مَتَكَانَهُ

## ألفضل ألخامِسَ عَثرَ

وَمَكَ شَلُّومُ إِنْ يَابِيشَ فِي النُّنْتِ ٱلتَّاسِمَةِ وَالْكُرْبِينَ لِمُزَّا مَكِ يَبُوذَا وَمَكَ شَهْرًا بِٱلسَّارَةِ . عَلَيْكِمْ وَصَعِدْ مَغَيمُ بْنُ جَادِيَ مِنْ يُرْصَدَةً وَجَلَّةَ ٱلسَّارِرَةَ وَمَرْبَ شَاؤُمَ بْنَ يَا بِيشَ فِي ٱلسَّارَةِ فَتَنَاهُ وَمَلَكَ مَكَانَهُ • ١٠٠ وَيَفَيُّهُ أَخْبَادِ شَلْمَ وَكَالَقَنَّهُ أَلْق مَنْدَهَا مَكُوبَة فِي سِفْر أَخَادِ الْأَيَامِ لِلْهَالِهِ إِسْرَائِيلَ ، عَلَيْهِ حِينَةٍ مَرَبَ مَضِيمُ تَفْسَاحَ وَكُلُّ مَا بِهَا وَتَخْوَمَا مِنْ كَاحِيَةٍ ثِرْصَةً لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْقُوا لَهُ صَرَبَهَا وَضَقَ بَحِيمَ مَنْ بِهَا مِنَ ٱلْمُوالِلِ . ١٤٢٤ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلتَّاسِمَةِ وَٱلتَّلاثِينَ لِمَزَدًا مَكِ يَهُوذَا مَكَ مَغِيمُ بَنُ جَادِيَ عَلَى إِسْرَائِسِلَ بِالسَّامِرَةِ عَفْرَسِينَ. ١١٨٤ وَصَنَمَ النَّرُّ فِي عَيْنَ ٱلرَّبِ وَأَ يَسُولُ عِنْ خَطَانًا يَادِبْنَامَ بْنِ نَبَاطَ الَّذِي آثَمَ إِسْرًا شِيلَ جَمِيعَ أَيْسِهِ • عَيْبَ أَخُولُ مَكِ أَشُودَ عَلَى ٱلْأَرْسُ فَأَعْلَى مَفَيمُ لِمُولِ أَلْفَ غِطَادٍ غِشَةٍ حَقَّى ثَكُونَ بَدُهُ مَتَ لِإِثْرَادِ ٱلْكُنِّ فِي بِدِهِ عَلَيْكَ وَمَرَبُ مَغِيمُ الْصَلَّةَ عَلَى إَسْرَائِيلَ عَلَى جَبِمِ ٱلْمُتَدِونَ فِي الْنِيْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى مَلِكِ الشُّورَ كُلُّ وَجُل خَرِينَ مِثَالَ فِيشَةٍ ، فَرَجَمَ مَكِ الشُّرَدِ وَأَ يُهُمْ فِي الْأَدْنِ. \$ \$ \$ وَتَبَيَّةُ الْمَارِ مَفْهِمَ وَكُلُّ مَاسَعَ مَكُونَةٌ فِي سِفْرِ الْمَالِدُ الأَيْمَ اللَّهُ السَرَائِيلَ. \$ \$ \$ وَتَشَطِّعُ مَفِيمٍ مَنْ آلِكِهِ وَمَكَنَ هُمَا اللَّهُ مَسَمَّاتُهُ. \$ \$ \$ فاللَّهُ الشَّهُ المُسْبِينَ لِمَرْدًا مِلْكِ يَعْوِدًا مِنْكُ تَقْرًا بِنُ مُنْجِمَ عَلَى إِسْرَائِلَ السَّارِيَّةِ سَفَيْنِ . ١١٨ وَمَنَمَ الشَّرُ فِي عَنِي الرَّبِ وَلَمْ بَعْدِلْ عَنْ خَطَايًا يَادُ بِمَامَ فِي تَبَاطَ الَّذِي آخُمُ إِسْرَائِيلَ. عَلَيْهِ فَعَالَمَتَ مَلَيْهِ فَأَخُ إِنَّ رَمَلَا تَكَوْيَتُهُ وَصَرَبُهُ فِي السَّايِرَةِ فِي تَصْرِ بَيْتِ ٱلْكِكِ مَمَ أُوْجُوبَ وَأَدْيَةَ وَمَمَهُ خَسُّونَ دَجُلًا مِنْ بَنِي جِلْعَادَ فَتَتَهُ وَمَلَكَ مَكَاتَهُ . كالله وَبَيْنَةٌ أَخَارِ فَكَنَا وَجِيمُ مَا صَنَمَ مَكُنُوبَةٌ فِي سِغْرِ أَخَارُ ٱلْأَيَّامِ لِأُوكِ إِسْرَائِيلَ. والسُّنَّةِ الثَّانَةِ وَالْمُسْيِنَ لِنَزْرًا مَكِي يَبُوفًا مَكَ فَاحَ بْنُ وَمَلَا عَلَى إِسْرَا يَلَ بِالسَّارِةِ عِنْمِينَ سَنَةً . عِنْ وَصَنَمَ النَّرُ فِي عَنِي الرَّبِ وَأَنْ يَدِلْ عَنْ عَطَامًا والبَامَ أَنِونَاكِمَ ٱلَّذِي آخَمُ إِسْرَائِيلَ. \$25 وَفِي أَيِّامٍ فَأَخَّ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ جَلَّةَ يَجْلَتَ فِالآمَرُ مَكِ أَشُورَ وَأَخَذَ عِيُونَ وَآ بَلَ بَيْتَ مَكُمَّةً وَيَافُحُ وَقَادَشَ وَحَاصُورَ وَجِلْمَادَ وَٱلْمِلْيلَ وَجِيمَ أَدْضِ نَفَتَالِي وَجَلاهُمُ إِلَى أَشُورَ . ﴿ يَهِمُ وَحَالَفَ هُوشَمُ بُنُ إِيلَةً عَلَى مَافَحَ بُن رَمَلِياً وَمَرْرَبُهُ وَقَلَهُ وَمَلَكَ مَكَانَهُ فِي السُّنَةِ ٱلْمِشْرِينَ لِوْتَامَ بْنِ عُرَّبًّا. عَلَيْ وَيَقِيَّهُ أَخْبَاد فَاقَعَ وَكُلُّ مَا صَنَعَ مَكُنُوبَةً فِي سِفْرِ أَخَارِ ٱلْأَيَّامِ لِٱلْوَلِثِ إِسْرَائِيلَ • عِينِي فِي ٱلسُّنَبَةِ أَلْتَانِيةِ فِلْأَخْ نِن رَمَلًا مَلِكِ إِسْرَائِيلَ مَكَ يُوكُمُ بْنُ مُوَّكًامَكِ يَبُوذَا. عِلَي وَكَانَ أَبْنَ خُس وَعِثْرِينَ سَنَةٌ حِينَ مَكَ وَمَلَكَ سِتُ عَشْرَةَ سَنَتَ إِلْوَرْشَلِيمَ . وَالْمُ أَيْهِ يُرُوشًا بِلْتُ مَسَافُونَ ﴿ عِلَيْكِ وَمَنْعَ ٱلْحَوِيمَ فِي عَنْهِ ٱللَّهِ كَفِيعٍ مِسَا مَنَعَ غَزِيًّا أَجُوهُ عَيْدَ أَنْ ٱلمَفَادِفَ لَمْ تُولُ وَلَمْ يَبْرُحَ النَّفَّ يَدْنَكُونَ وَيُعَيِّرُونَ عَلَى ٱلْمُفَارِفِ. وَهُوَ ٱلَّذِي نَنَى ٱلْبَابُ ٱلْأَعْلَى لِينْتِ ٱلَّذِبِ . عَلَيْ وَيَثِيتُ أَغْبَارِ فَوَكُمْ وَكُلُّ مَا مَنْمَ مُكُوبَةُ فِي خِرِ أَخَادِ ٱلْأَيَّامِ لِلُوكِ يَبُوذَا . 312 فِي قَفَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْجَدَا ٱلرَّكَ عُسِلُ عَلَى يَهُوفَا رَصِينَ مَكِ أَزَامَ وَقَافَحَ بْنُ رَمَلِيا. عَيْنِي وَاصْطَمَ لِمُكَامُ مَعَ آبَالِسُه وَدُفِنَ مَمَ الْجَايِّهِ فِي مَدِيثَةٍ دَاوُدَ أَبِيهِ وَمَلَكَ آعَازُ أَنِّهُ مُكَاتَهُ

#### ألفصل السادس عشر

أَشُورَ فَا يَلا أَمَا عَبْدُكَ وَأَنِكَ فَأَصْمَدُ وَخَلْصَني مِنْ بِدِ مَلِكِ أَرَامُ وَيَدِ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ الْمُأْنِينَ عَلَى مِنْ وَأَخَذَ آخَاذُ مَا وَجدَ مِنْ أَفِيضَةٍ وَالدُّهُ فِي بَيْتَ الرَّبِّ وَخَوَانُ مَتْ ٱلْمُكِ وَأَذْسَلَ إِلَى مَكِ أَشُورَ عَدَيْتَ \* عَلَيْ كَأَجَابُهُ مَكِ أَشُورَ وَصَعِدَ مَكِثُ أَنُّهُ رَ إِلَى دَمَشُقَ وَأَخَذَهَا وَسَاِهَا إِلَى فَيْرَوَقَتَلَ وَصِينَ • كَيْنَاكِيرُ وَأَنْطَلَقَ ٱلْكُ آحَادُ لِيَسْتُمْ إِلَى بَجُلْتَ فِلاَ سَرَمَكِ أَشُودَ بِدِمَثْقَ وَدَأَى ٱلْمَذَبُحَ ٱلَّذِي بِدِمَثْقَ فَبَثَ ٱلْمِك آَمَادُ إِلَى أُورِيا ٱلْكَامِنِ شِنَّهِ ٱللَّهُ بَعَ وَوَنَّتُهُ بِمَنِيعٍ مَنْمَتِهِ . كَانْهُمْ فَنِي أُورِيا أَلْكَامِن مَذْ مَا بَعَسِ كُلُ مَا أَوْسَلَ بِهِ ٱلْمِكَ آحَادُ مِنْ دَمَّثْقَ كَذَيكَ صَعَم أُودِيا ٱلْكَاهِنُ إِلَى أَنْ قَدِمَ ٱلْمُكُ آحَازُ مِن دِمَشْقَ. وَقَدِمَ ٱلْمِكُ آحَازُ مِنْ دِمَشْقَ ١٤٢٥ وَرَأَى ٱلْمِكُ المَذْبَحَ فَاقْتُرَبَ الْمِكُ إِلَى الْمُدْبَحِ وَأَسْمَدُ عَلَيْهِ يَ إِلَى وَقَمَّرَ عُرْقَتُهُ وَتَعْدِمَتُهُ وَسُكِّبَ سُكِيَّةُ وَتَعْعَ دَمَ ذَبَاغِمِ سَلاَمْتِهِ عَلَى ٱلْمَذَيْحِ . عَنْهِ وَمَدْنَعُ ٱلْقَاسِ ٱلَّذِي فُدَّامَ ٱلرَّبّ نَقَلَهُ مِنْ ثَعَلُو ٱلْيُتِ يَمَا بَيْنَ ٱلمَذَبِعِ وَبَيْتِ ٱلرَّبِ وَوَضَعَهُ عَلَى جَانِ ٱلمَذَبِعِ تَاحِيتَ الثَّال. عليه وَأَمَرَ الْمُكُ آخَازٌ أُورِيا الْكَامِنَ قَالِلا عَلَى الْمُدْيَجِ الْكَبِيرِ تَفَيّر غُرَقَة المنبج وتَقْدِمَةَ ٱلْمَثِي وَغُرْقَةَ ٱلْمَكِ وَتَقْدِمَتُهُ وَغُرْقَةَ جَيمِ شَنْبِ ٱلْأَرْضِ وَتَقْدِمَهُمْ وَسَكَّتُهُمْ وَجَعِعَ دِمَاءَ ٱلْحُرْقَاتِ وَدِمَاءَ الدُّبَائِحِ تُعْضِعًا عَلَيْ وَأَمَّا مَذْبَحُ الْحَلَّى فَلِقُوضُ إِنَّ أَنْ أَتَبِعُرْ فِيهِ . عِلَيْهِ فَصَنَعَ أُودِيًّا ٱلْكَاهِنُ بِمُسَبِ جِيعٍ مَا أَمْرَهُ ٱلْكِ آحَادُه وصَل أَلْكِ آحَادُ أَرَّاسَ أَلْتُواعِدِ وَأَزَاحَ ٱلْنَشَالَ عَمَّا وَحَطَّ ٱلْجَرَ عَنْ ثِيرَانِ الشُّكَسِ التي تَحْدُهُ وَوَضَمَهُ عَلَى مُبَلِّطٍ مِنَ الْحُجَارَةِ . عَلَيْنِ وَدَوَاقَ السُّبْتِ الَّذِي بني في ٱلْيَتِ وَمَدْخَلَ ٱللَّكِ الْحَدَادِيُّ غَيْرُهَا فِي بَيْتِ الرَّبِّ مِنْ أَجْلِ مَكِ أَشُورَ . وَيَقِينُهُ أَخَارِ آخَازَ مِمَّا صَنَّمَ مُكُنُوبَهُ فِي سَفْرِ أَخَادِ ٱلْأَكُم لِلْوَكِ يَهُودُا . كانته وَأَسْطَحَ آحَاذُ مَمَ آبَانِهِ وَدُفِنَ مَهُمْ فِي مَدِينَةِ ذَاوُدُ وَمَكَ حِزْقِيا أَبْلُهُ مُكَانَهُ

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

كري اللَّهُ الثَّانِيةِ عَشْرَةً لِآحَازَ مَلِكِ يَهُوذَا مَكَ هُوشُمُ بْنُ إِيلَةَ بِالسَّارِرَةِ عَلَى إِمْرَا بْلِلَ قِسْمَ سِنِينَ. ١ عَلِيْكُ وَعِلَ ٱلشَّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِ وَلَٰكِنَ لَا كَالُوكِ إِسْرَائِسِل الَّذِينَ كَانُوا فَبَلَّهُ ﴿ ١ عَلَيْهِ وَمَهِدَ طَلِيهِ شَلْمَنْآتَرُ مَلِكُ أَشُّورَ فَكَانَ هُوشَعُ عَبْدًا لَهُ وَكَانَ يُؤْتِي إِلَيْهِ جِزْيَةً • عِنْهُمْ وَعَلِمْ مَلِكُ أَشُورَ أَنَّ هُوشَمَ عُمَالِتُ عَلَيْهِ وَقَدْ وَجُهَ رُسُلًا إِلَى سُو ۚ حَلَّكِ مِصْرً وَلَمْ يُؤِدْ ٱلْجُزَيَّةِ إِلَى مَكِ أَشُودَ كَا كَأَنَ يَفْتُلُ كُلُّ سَنَةٍ فَتَبَضَ طَلْبِهِ مَلِكُ أَشُودَ وَأَرْسَلُهُ مُكُونًا إِلَى التِّينِ . عِيْعِ وَسَعِدَ مَكُ أَشُودَ عَلَى الْأَرْضِ كَفَا وَسَعد إِلَى ٱلسَّاعِرَةِ وَحَاصَرَهَا تَلاثَ سِنِينَ. ١٤٠٥ وَفِي ٱلسُّنَّةِ ٱلتَّاسِمَةِ لِمُوشَعَ أَخَذَ مَكُ أَشُورَ ٱلسَّايِرَةَ وَجَلا لِمُرَائِيلَ إِلَى أَشُودَ وَأَسْكَهُمْ فِي حَلاِحَ وَعَلَى خَابُودَ تَهُر جُوذَانَ وَفِي مَدَانِ مَلَدَايَ . ﴿ يَكُنْ بُلُو إِسْرَائِيلَ مَدْخَطِلُوا إِلَى ٱلرَّبْ إِلْهِمِ ٱلَّذِي أَخْرَجُمُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ تَحْتَ يَدِ فِرْعُونَ مَلِيهِ مِصْرَ وَٱنْتُوا الْهَةَ أَخْرَى ﴿ لِي ﴿ وَجَرَفا عَلَى سُغَنِ ٱلْأَمْمِ ٱلْتِي طَرَدَهَا الرَّبُّ مِنْ وَجْهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَلَى مَا سَلَّتُهُ مُلُوكُ إِسْرَائِيلَ وَعَلَ نُبُو إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْحَقَاءَ أَمُودًا غَيْرَ مُسْتَتِهَةٍ فِي حَقَّ ٱلرَّبِ إِلْهِمْ وَٱ بَتَوَا لَمْ مَنَادِفَ فِي جِيمِ مُدْيِهِم مِن يُرْجِ الْحُرَّاسِ إِلَى ٱلْمِينَةِ ٱلْصَّمَٰنَةِ عِينَ وَأَقَالُوا لَمْمُ أَصَابًا وَغَالِكِ عَلَى كُلِّ أَحْسَنُهِ عَالِيَةٍ وَتَحْتَ كُلُّ شَجْرَةِ خَضْرَاتَهُ \$ (1) وَتَقَرُّوا هُنَاكَ عَلَى جِيمِ ٱلْمُنَادِفِ مِثْلَ ٱلْأَصْرِ أَلَّذِينَ جَلَهُمُ ٱلرَّبُّ مِنْ وَجِهِمْ وَعَلُوا أَفْالاسْيَةَ لِإِسْخَاطِ ٱلرَّبِ عِلَيْجٌ وَعَبْدُوا أَقَدَارَ ٱلأَمْمَامِ ٱلِّتِي قَالَ لَهُمُ ٱلرَّبُّ عَنَهَا لَا تَعْمَلُوا هَذَا الْأَشْرَ. عِنْ فَأَشْهَدَ الرُّبُّ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَيُودُا عَلَى ٱلْبِعَ جِيمِ الْهِيَّاتِهِ وَكُلَّ دَاو فَايْلَا فُرُوا عَنْ مُلْوَقِكُمُ ٱلسَّبَّةِ وَٱخْفَظُوا وَصَايَايَ وَدُسُويِ عَلَى حَسَبِ جَيعٍ ٱلشَّرِيصَةِ أَلِي أَوْسَيْتُ بِهَا ٱلَّهَا كُمْ وَالَّتِي آتَيْتُكُمْ إِيكُهَا عَلَى أَلْسِيَّةٍ عَبِيدِيَ الْأَنبِيَادَ. ﴿ إِيُّكُوا ظُمَّ يَعَمُوا وَمَلْيُوا وَقَابُهُمْ مِثْلَ وِقَابِ آجَابُهِم ٱلَّذِينَ أَمْ يُؤْمِنُوا بِٱلَّذِبِ إِلْهِمْ عَيْدٍ وَدَذَلُوا هَ إِنْفُ \* وَتَعَدَّهُ ٱلَّذِي نَجَّاً مَمَّ ٱلْآئِيمَ ۚ وَالشَّهَاوَاتِ ٱلَّتِي َ الشَهَدَعَـ عَلَيْهِم وَاقتقوا الْمِيلَ وَصَلَاوًا بِلِسِلَةً وَدَّلَّهُ ٱلْأَمْمِ الَّذِينَ مَوَالَيْهِمْ ثِمَنَ أَمْرَ الرَّبِ أَنَّ لَا يَشْلُوا يَظْهُمُ

كالله وَرَّكُوا جَبِّمَ وَصَالِمًا لِأَبِّ إِلْهِمْ وَصَنَّمُوا لَهُمْ عِلْيَنِ مِنَ ٱلْسَنْوَكُلْتِ وَأَعْلُوا عَلَمَّا وَمَعَدُوا لَجِيمٍ جُلِّدِ السُّمَّاةَ وَعَبَدُوا الْبَسْلَ عَلَيْكَ وَأَجَازُوا يَنِيمٍ وَبَاتِهِمْ فِ النَّادِ وَتَعَالَوْا ٱلْرَافَةَ وَٱلْمَالَ وَبَاعُوا أَنْفُسَهُمْ لِسَلِ ٱلشَّرِّ فِي عَنِي ٱلرَّبْ لِأَجْلِ إَسْطَلِهِ٠ ويه فَنَفْ الرُّثُ جِدًا عَلَى إِسْرَائِيلَ وَتَفَاهُمْ مِنْ وَجِهِ وَلَّمْ يَنِي إِلَّاسِطُ يَهُونَا فَيْطِ أَ عِنْ إِنْ وَيَهُوذَا أَيْمِنَا لَمْ يَنْفَطُوا وَمَايًا ٱلرُّبِّ إِلْهِمْ وَسَكُوا فِي سُنَنَ إِسْرَائِيلَ ٱلْتِي سَنُوهَا عِنْهِ فِي فَرَذَلَ ٱلرَّبِّ جَمِعَ ذُرِّيَّةٍ إِسْرَائِسِلْ وَأَفَكُّمْ وَأَسْلَمُهُمْ إِلَى أَيْدِي التَاهِبِنَ حَتَّى تَبْدَهُمْ مِنْ وَجِهِ . عَنْهُ لِأَنَّهُ شَقَّ إِسْرَائِيلَ عَنْ بَيْتِ دَاوْدَ فَأَكْمُوا فَادُ مُلَمَّ بَنَّ نَبَاطَ مَلَكَا خُشَرُهُ يَادُ مُنامُ إِسْرا بُيلَ عَنِ أَفْتِكَا ۚ أَلَّابٌ وَأَوْفَتُهُمْ فِي إِنْمَ عَظِيمٍ • ﴾ وَمَوْنَ بُوْ إِسْرَائِسُلُ عَلَى جَمِعِ خَطَلِكًا بِالْبِنَّمُ أَلِّتِي صَنَعَ وَلَمْ يَخُولُوا عَضَا ﴿ يَشِيعُ عَنْيَ مَنْ الرَّبِ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَجَبِهِ كَا قَالَ الرَّبُّ عَلَى الْسِنَةِ جَمِعٍ عَهِدِهِ ٱلْأَنْبِيَّةَ وَجُلِيَ إِسْرَائِسِـلُ مِنْ أَرْضِهِمُ إِلَى أَشُورَ إِلَى هَٰذَا ٱلْيُومُ . 318 وَأَتَى مَكُ أَشْورُ بِعُومٌ مِنْ بَابِلَ وَكُوتَ وَعَوًّا وَهَاةَ وَسَفَرُوا بِيمَ وَأَسْكُنَّهُمْ فِي مُدُن السَّايرَةِ مُكَانَ بَنِي إِنْرًا نِلْ فَأَسْلَكُوا السَّارِةَ وَاسْتُوطُوا مُدْنِهَا . عَنْ وَكَانَ أَنَّهُمْ فِي مَنْدًا إِطَلَتَهِمْ هُمَاكَ لَمْ يَتَّمُوا ٱلرَّبِّ فَبَشَ ٱلرُّبُّ عَلَيْهِمْ أَسُودًا فَكَانَتْ تَقْتُلُ مِنْهُمْ . والله فَكُمُ مُوامَلِكَ أَشُودَ قَائِلِينَ إِنَّ ٱلْأَمْمَ ٱلَّذِينَ جَلَوْتُهُمْ وَأَسْكَتُهُمْ فِي مُنْمُو ٱلسَّايِرَةِ لْمَ يَهْرُفُوا عُكُمُ إِلَٰهِ ٱلْأَرْضِ فَأَرْسَلَ عَلِيهِمُ أَسُودًا فَعِي تَقْتُلُهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَبْرِفُونَ عُكُمَّمَ إلهِ الأَرْضِ . عِنهِ فَأَمَرَ مَكُ أَشُورَ وَقَالَ أَبِنُوا إِلَّهِمْ وَاحدًا مِنَ ٱلْكَهَفَ ٱلَّذِينَ جَاوَنُهُمْ مِنْ هُنَاكَ فَيَذْهَبُ وَلَيْمِمُ هُنَاكَ وَلِيلِمُهُمْ مُكُمَّ إِلْهِ ٱلْأَدْضِ، ١٠٠٠ عَلَيْكُ فَأَقَ وَاحِدُ مِنَ الْكُونَافِ الَّذِينَ جَلاهُمْ مِنَ السَّامِ وَأَقَامَ بِينَ إِيلَ وَأَخَذَ يُطِيمُمْ كُفَّ يُطُّرِنَ ٱلْابُّ . ١٤٣٤ فَأَخَذَتْ كُلُّ أَمَّةٍ تَمْشَلُ آلِمَتَهَا وَتَشَمَّهَا فِي يُيُوتِ ٱلْمُفَادِفِ ٱلْيَ عَلِمَا السَّايرِ يُونَ كُلُّ أَمَّةٍ فِي مُدْنِهَا الْتِي سَكُنتُهَا . ﴿ يَهِ عَلَى الْحَالُ اللَّه المُؤتَّ بَنُوتَ وَأَهْلُ كُوتَ عَلُوا زُجُالَ وَأَهْلُ خَاهَ عَلُوا أَشِيَا ﷺ وَٱلْمَوَيُّونَ عَلُوا نِجَازَ وَوْ قَالَ وَالسَّفِرُ وَالشِّيرُونَ كَفُوا يُحْرِقُونَ بَنِيهِمْ بِلَتَادِ لِأَدْوَمَّكِ وَمَسَّطِّكَ إِلْهَيْ سَفَرُوا نِيمَ. عَنَّهُ فَكَانُوا يَتُونَ ٱلرَّبُّ وَيُعْلِمُونَ لَهُمْ مِنْ لَيْنِهِمْ كَمَنَّةً مَشَادِفَ يُعْرِّلُونَ لْمُمْ فِي يُبُوتِ ٱلْمُشَادِفِ . عِنْهِ وَكَانُوا يَتُمُونَ ٱلرَّبِّ وَيَبْدُونَ ٱلْمُتَهُمْ كَلَاقَ ٱلْأَمْر ٱلَّذِينَ جَلَوْهُمْ مِنْ بَيْهِمْ ﴿ يَهِمْ وَهُمْ إِلَّى هَٰذَا ٱلْيَوْمِ يَسْتُلُونَ كَمَافَاتِهِمِ الْأُولَ لَا يَّلُونَ الرَّبُ وَلَا يَسْنُلُونَ يُحْسَبُ سُنَتِهِمْ وَعَوَانِدِهِمْ وَلَايَحْسَبِ النَّرِينَةِ وَالْحَصِيَّةِ أَلِي أَمْرَ الرَّبُ جَا يَتِي بَنْفُوبُ الَّذِي سَلَّهُ إِسْرَائِيلَ \*ﷺ وَقَدْ صَلَّعَ الرَّبُ مَهُمْ عَبْلًا وَأَرَهُمْ قَالِلالَا تَتَكُوا آلَمَةً غَرِيَةً وَلَا تَشْعُلُوا لَمَا وَلَا تَشْبُلُوهَا وَلَا تَذْبَكُوا لَما عَلَيْهِ بَل ٱلرَّبُ ٱلَّذِي أَخْرَجُكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِقُوَّةٍ عَظِيْمَةٍ وَذِرَاعٍ مَبْسُوطَةٍ إِيَّاهُ فَأَتَّفُوا وَلَهُ فَاتَجُدُوا وَاذْبَكُوا . وَفَيْحٍ وَالسُّنْ وَالْأَحَكَامَ وَالشَّرِينَةَ وَالْوَسِيَّةَ ٱلَّتِي كَتَبَا لَكُمْ لِتَصْلُوا بِهَا إِيَّاهَا تَخْفَطُونَ جِيمَ الْأَيَّامِ وَلَا تَتَّوْا آلِيَّةَ أَخْرَى . عِنْهِ وَٱلْهُذَّ ٱلَّذِي قَطَمُهُ مَسْكُمُ لَا نَشَـوْهُ وَلَا تَتَّمُوا آلِمَةً أَخْرَى ﴿ يَهِي إِلَى ٱلرَّبِّ لِلْمُكُمْ فَأَتَّمُوا فَهُوَ يُقِدُكُم مِنْ أَنِدِي جِيع أَخِدَ آنِكُمْ . عَنِيْهِ فَلَمْ يَسْمُوا بَلْ بَحْسَبِ سُنْتِهِمِ ٱلْأُولَى كَانُوا يَسْلُونَ . عَلَيْهِ فَكَانَ هُوَّلَا ۚ ٱلْأَمْمُ يَتُوْنَ ٱلرَّبُّ وَيَسْبُدُونَ مَنْوْشَاتِهِمْ وَكَلَالِكَ بَنُوهُمْ وَبَوْ يَنِهِمْ كَمَا صَمَعَ آ بَاوَهُمْ مِنْنُونَ هُمْ أَيْنًا إِلَى هٰذَا ٱلَّذِمِ

#### ألفضل آلثامِنَ عَثَرَ

عَنْدُ فِي النَّذَةِ الثَانَةِ لِمُوسَّة فِي إِينَّا مَلِي إِسْرَائِلَ مَكَ مِرْقَا فِي آسَادُ مَلِي يَهُواً . عَنْهُ وَالنَّ أَنْ خَس وَعَمْرِينَ مَنْهُ مِينَ وَعَلَى وَمَكَّ وَمَكْ يَسُهُ وَعَلَى مَنْهُ الْرَعْلِيمِ. وَالنَّمُ أَنْهِ إِلِي بِلْتَ ذَكْرِ لِمَ \* عَنْهُ وَمَنْهُ أَلْوَمُ فِي عَنْهِ الْأَلِيمُ فَيْهِي النَّبِي ا أَوْم \* يَعْيَى وَهُو أَوْال الْمُنَاوِنَ وَسَلَمُ الْأَنْهَالِ وَتَعْلَى النَّبَالِ وَمَعْقَ شَيْدً اللَّهِ المَالِينَ كَانُوا إِلَى يَعْدُونَ لَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ اَرْمَهُ مِنْ يَدِي حَتَّى يُقِيدُهُ الرَّبُ أُودَ شَلِيمَ مِنْ يَدِي. \$ \$ \$ اللهُ مَنْ حَلَيْهُ وَأَمَّ تَجَيِّهُ وَكِينَةٍ لِأَنْ اللَّهِ أَصْرَةً اللَّهُ لَا تَجَيِّهُ . هَذَهُ وَالْجَيْلُ اللَّهِمُ مِنْ حَلِيمًا الْمَيْدِ وَشَنِينَةً الْكَابِ وَلَوْآخَ مِنْ آسَافَ السَّجِلُ فَلَ جَزِيمًا وَلِيَائِهُمْ تَمْوَقَةً وَاخْتَرُوهُ كَكُلُامُ وَلَفَاقًا

## ألفصل التآسع عشر

وي فَلَمَّا تَعِمُ ٱللَّهُ حِزْقِهِا مُزَّقَ ثِيَابُهُ وَأَسِنَ مِنْحَا وَوَخَلَ بَيْتَ الرَّبِّ عَنْ وَبَتَ أَلْكِفِيمَ فَيْمَ ٱلْيُكْتِ وَشَيْنَةُ ٱلْكَاتِ وَشَيْوحَ ٱلْكَفَنَةِ لَابِسِينَ ٱلْمُسْحَ إِلَى أَشَمْيا ٱلْتَيِيّ إِنْنِ آمُومَ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ هَكُنَا قَالَ حَرْقَا ٱلْيَوْمُ يَوْمُ ٱلصِّيقِ وَٱلرُّهُم يَوْمُ ٱلْخُدِيفِ وَقَدْ بَلَنْتِ ٱلْأَجُّنَّةُ ٱلْمُولَدُ وَلا فَوَهُ الْوَلَادَةِ . ﴿ يَهِيْ فَلَمْلُ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ يَسْمُ جَمِعَ كَلامٍ زَبْنَاقًا ٱلَّذِي أَرْسَلُهُ مَلِكُ أَشُورَ سَبِّدُهُ لِيُرْحَ ٱلْإِلَهُ ٱلْحَيْ وَلِينِهُ بِٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي سَجِهُ ٱلزُّبِّ إِلَيْكَ فَاقِمَ صَلاةً مِنْ أَجْلِ ٱلْفِيَّةِ ٱلْتَى يَقِينَ . عَنْ فَلَمَا وَرَدَعَيدَ ٱلْمِكِ حِنْقِيا عَلَى أَصْبًا مُحْجَجًا قَالَ لَمْمُ أَسْبًا هَكُمُنا تَقُولُونَ لِسَبِدِكُمْ هَكُمَا يَقُولُ ٱلرَّبُ لَاتَّحَف مِنْ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي تَعِينُهُ عِمَّا جَدْتَ بِهِ عَلَى فِلْمَانُ مَلِكِ أَشُورٌ عَلَيْكِ فَإِنِّي أَجَلُ فِيسِهِ رُوحًا فَيَنْتُمْ خَبْرًا فَيرْجِمُ إِلَى أَرْضِهِ وَأَسْفِطُهُ بِالسُّيْفِ فِي أَرْضِهِ . ﴿ وَرَجِّمَ وَشَافًا فَوَجَدَمَكِ ۚ أَشُور بُقَائِلٌ لِبَّنَهَ لِأَنَّهُ سَمِّمَ أَنَّهُ قَدْرَحَلَ مِنْ لا كِيشَ. ﷺ ثُمُّ قِيلَ لَهُ إِنْ يَرْهَا لَهُ مَاكِ كُوسَ قَدْ خَرْجَ لِمُعَاعِكَ ضَادَ وَبَعَثَ دُلسَلًا إِلَى حِرْقِيّاً يَفُولُ عَيْنِهِ مَكْفَا تُكَلُّمُونَ حِزْقَيَا مَكَ يَهُوذَا قَاعِينَ لَا يُطِلْكَ إِلْكَ ٱلَّذِي أَنْتَ مُتَّكِلٌ عَلَيْهِ قَائِسَلَا إِنَّ أُورَشَلِمُ لا تُسَلِّمُ إِلَى بَدِ مَكِ أَشُورَ عَلَيْ إِنَّكَ قَدْ تَعِنْ مَا مَنَمَ مُلُوكُ أَشُورَ بَنِيمِ ٱلْكِدَانِ وَكَيْفَ دَرُوهِا أَفَانَتَ تَفْرِهِ . ﴿ إِلَيْهِ أَلْسَلُ ٱلْأَمْمَ أَلِّي أَهْلَكُمُا آباكي أَنْفَذَتُهَا آلْمَتُهَا كَلُوزَانَ وَحَادَانَ وَرَاصَفَ وَأَبْنَا ۚ عَادَانَ الَّذِينَ فِي كُلَّالًا . علي أين مَكُ خَلَةُ وَمَكَ أَوْفَادُ وَمَكُ مَدِينَةٍ سَفَرُ وَانِيمَ وَهِينَاعٌ وَغُوَّةً • ﴿ إِنَّكُمْ مِزْقِياً أَلْكُمْ مِنْ يَدِ النُّسُلِ فَرَأَهَا ثُمُّ صَبِدَ إِلَى بَيْتِ الزُّبِ وَبُّسَطَ مِزْفِيا الْحَسْبُ فَعْلَمَ الرُّبّ وَسَلَّ حِزْقَا أَمَامُ أَرَّبِ وَقَالَ . أَيُّهَا أَرْبُ إِلَّهُ إِسْرًا نِيلَ ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلْكُرُوبِينَ أنتَ وَحُدَكَ إِلَهُ بَحِيم عَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ أَنْتَ صَنَعْتَ ٱلنَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ . عَلَيْهِمْ أَمِلْ أَذْنَيْكَ بَا دَبِّ وَأَصْغَ ِ الْحُعْ يَا رَبِّ عَيْنَيْكَ وَالْعَلُّ وَٱسْتَعِمْ قُولَ سَخَارِيبَ الْمَذِي بَثَثَ يُمِّرُ عَ بِهِ المَدَ الْحُرِّ. عِنْ لا يَرَمَ يَا رَبِ أَنْ مَلُوكَ أَشُورَ قَدْ دَرُوا ٱلْأَمْمَ وَالْدَائِمَ عِيْدٌ وَأَلْقُوا آلَيْهُمْ فِي ٱلنَّارِ مِنْ أَجْلِ أَنَا لَيْسَتُ آلِمَةً وَلَٰكِنُهَا صَنْمَةُ أَيْدِي ٱلتَّاسِ خَفْ وَجِارَةُ فَأَبِادُوهَا . وَ وَالْآنَ أَبُّهَا ٱلرَّبُّ إِلْهَا خَلَصْنَامِنْ يَدَيْهِ لِعَلَمَ تَمَالِكُ الأَدْضُ كُلُّهَا أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ الإلهُ وَحْدَكَ ، وَإِي فَيْتَ أَشْفَا بْنَ آمُوضَ إِلَى مِزْقِياً وَقَالَ مُكْفَا يَعُولُ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ مَاصَلَيْتَ بِهِ إِلَّيْ مِنْ جَهِ سَخَادِب ملك أَشُورَ قَدْ مَعِنْهُ . عِنْ هُذَا هُوَ الْكَلامُ اقْتِي ثَكَلَّمُ وِٱلرَّبُّ عَلَيْهِ أَرْدَرَتُكَ وَأَعْرَتْ مِنْكَ ٱلْبِكُرُ ٱبْنَةُ صَيْوِنَ وَأَنْفَضَتْ وَرَآوَكَ وَأَسْهَا بِلْتَ أُورَشَائِم . عِلْمَ مَنْ قَرَّضَتْ وَعَلَى مَنْ جَدُّفَ وَعَلَى مَنْ دَفَتْ صَوْلَكَ وَزَّفَتَ بِطَنُوحٍ عَلَيْكِ . عَلَى فَتُوسِ إِسْرَائِلَ . عَنْهُ قَلْ مَرْعَتَ ٱلرُّبُّ عَلَى لِسَانِ دُسُكِ وَقُلْتَ بِكَثْرَةِ مَرَاكِي صَعِدْتُ إِلَى قِمَمِ ٱلْجِالِ وَأُواخِرِ لُبَانَ قَاطِمًا أَرْضَ أُدْرِهِ وَخِيارَ سَرْوِهِ وَدَاخِلًا ٱلْمُتَوَلَّ ٱلْخِي فِي أَفْسَاهُ وَغَابَهُ كُرْمَلِهِ . يُحْجَجُ خَفَرْتُ وَشَرِيتُ مِلَهَا غَرِيبَةً وَجَفَفْتُ إِخَلِيص قَدْتِي جِيعِ مَسَائِلِ ٱلْمُنَاقِمِ . يَحْتَيْ أَمَا تَجِنتَ ، إِنِّي مِنَ ٱلْكَدِيمِ مَنَفُ ذَٰلِكَ مُنْذُ ٱلْأَيْمُ ٱلْأُول صَوْدَتُهُ وَالْآنَ أَيْتُ بِهِ تَغْرِبِ الْلُنْ الْصَعْنَةِ حَتَّى تَعِيرَ رَوَابِيَ رَدْمٍ . ١١١٤ أسكانها مُسَادًا لَأَيْدِي سَاقِتُلُونَ كُنُرُونَ كُلُشِ الْمُرْعَى يَكُونُونَ وَكَفَيْرِ ٱلْكُولَ وَحَشِيش ٱلسُّطُوحِ وَكُلُفُوحٍ بِأَلِّ بِمِ قَبْلَ ٱلْكُومَ . ١٤٠٠ بُلُوسُكَ وَخُرُوبُكَ وَدُخُولُكَ أَنَّا عَادِفُ بِهِ وَغَيْظُكُ عَنَى كَلِيْكِ لِأَنْ غَيْظُكَ عَلَى وَهَيَجَانَكَ عَدِ أَدْتَمَا إِلَى أَذْنَيُ فَأَتَا جَلِيلُ خِرْاَمْتِي فِي أَنْفِكَ وَشَكِيمَتِي فِي شَفْتَكِ وَوَلَاكَ فِي الطَّرِيقِ أَلْق جَلْتَ مِنْهَا. وَهُذِهُ عَلَامَهُ لَكَ تَاكُلُ هُذِهِ ٱلنَّهَ زَرِيتَهُ وَٱلنَّهَ ٱلتَّايَةَ خَلْقَةً وَٱلنَّهُ ٱلتَّالِيّة

يَهُوذَا وَلَا فِي ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ عِنْ ﴿ وَتَشَبُّ بَالَّبِ وَلَمْ يَلَّ عَنِ ٱفْتَفَا آنِهِ وَخَفِظَ وَصَايَاهُ ٱلَّتِي أَمَرَ بِهَا ٱلرَّبُّ مُوسَى . يَعِيمُ وَكَانَ ٱلرَّبُّ مَنَهُ وَحَيْمًا وَجُهُ كَانَ يَصَرُّفُ بحكمة وَقُرَّدَ عَلَى مَكِ أَشُورَ وَلَمْ يَضَدُّ لَهُ . ﴿ يَهِي وَصَرَبَ ٱلْفَلِسْطِينِينَ إِلَى عَزَّةَ وَتَخْوِما مِنْ رُج الْمُراس إِلَى الْمُدِينَةِ ٱلْمُسْتَةِ . عِنْ وَفِ السُّنَةِ الرَّاسِةِ الْمُعْكِ مِزْقاً ٱلْتَيْجِيَ ٱلسُّنَةُ ٱلسَّاسِةَ لِمُوصَّمَ بْنِ إِيلَةَ مَلِي إِسْرَا يْلِلَصَهِدَ شَلْمَنْ ٱلسَّرُ مَلِكُ أَشُّودَ عَلَى ٱلنَّايِرَةِ وَحَاصَرَهَا يَحِيْثِهِ وَآخَذُوهَا بَعْدَ ثَلَاثِ سَينً . فِي ٱلنَّنَةِ ٱلنَّادِسَةِ لِمَزْقَا ٱلْق هِيَ ٱلسُّنَةُ ٱلنَّاسِمَةُ لِمُوشَعَ مَلِكِ إِشْرَائِيلَ أَخِلَتِ ٱلسَّايِرَةُ ، ﴿ يَجَالِكُ وَجَلَا مَكُ أَشُوزُ إِسْرًا يُسِلَ إِلَى أَشُورَ وَأَ زُلَمْمْ فِي خَلَاحَ وَعَلَى خَالُورَ نَهْرٍ جُوزَانَ وَفِي مَمَانِ مَلَائِي ويهج لأنهم لمَّ يَنْعُمُوا لِتُولِ ٱلرُّبِّ إِلْهِمْ وَنَقَضُوا عَهْدَهُ وَكُلُّ مَا أَوْصَاهُمْ بِهِ مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِ لَمْ يَسْعُوهُ وَلَمْ يَسْلُوا بِهِ ، عَيْنِهِمْ وَفِي ٱلنَّبْ ِ ٱلرَّابِيَّةَ عَشْرَةَ فِلْسَكِ حِرْقِيًّا سَبِدَ سَخَارِيلُ مَكِ أَشُورَ عَلَى مُلْنِ يَهُودَا ٱلْخُصَّنَةِ وَأَخذَهَا . وَإِلَيْ فَبَتَ بِزُقا مَكِ يَهُوذَا إِلَى مَلِكِ أَشُورَ فِي لَكِيْسَ وَقَالَ لَهُ قَدْ خَطِتْ فَأَصْرِفَ عَنِي وَهُمَا تَصْرِبْ عَلَى أَنْهَذُهُ إِلَٰكِ . فَضَرَبَ مَلِكُ أَشُورَ عَلَى حِزْقِيًّا مَلِكِ بَهُوذًا كَلَاثَ مِنْ يَعْطَار فِشَق وَكُلانِينَ غِطَادَ وَهَبِ . عِنْ فَأَدَّى إِلَهِ حَرْقِياً جِبِمَ ٱلْمِثْةِ أَلِي وُجِدَتْ فِي بَيْتِ ٱلرُّبِ وَفِي خَرَاثِنِ بَيْتِ ٱلْمُكِ . ١٤٢٤ فِي فَيِكَ ٱلزَّمَانِ ثَرْعَ مِرْقَبًا ٱلدُّحَبَ عَنْ أَبْرَاب هَ كُلُ الرُّبِّ وَعَن ٱلدُّعَامِ ٱلَّتِي كَانَ قَدْ غَشَّاهَا حِزْقَيًّا مَكُ يَهُوذَا وَدَفَعَ إِلَى مَلِكِ أَشُودَ . وَيَعْلِي وَأَدْسَلَ مَكُ أَشُودَ تَرْكَانَ وَدَبْسَادِيسَ وَدَبْخَافًا مِنْ لَا كِيسَ إلى الْهِكِ حِزْقًا بِجَيْش عَظِيم إِلَى أُود شَلِيمَ فَصَعِدُ وَا وَأَوْا أُودَ شَلِيم . وَلَمَّا صَعَدُ وا جَأَاوا وَوَتَفُوا عِنْدَ فَنَاةِ ٱلْمِرْكُةِ ٱلْلُلَّا ٱلَّتِي فِي ظَرْ مِن خَشَلِ ٱلْمُصَادِ عِيْدُ فِي وَنَادُوا ٱلْمُكَ فَخَرَجَ إلَيهمْ أَلْبَاتِيمُ بْنُ حَلِيًّا فَيَمُ الْيَتِ وَشَيْنَةُ الْكَاتِبِ وَلُوآحُ بْنُ آسَافَ الْسُعَلُ . ١٤٠٠ مَثَالُ لْمُمْ وَبَشَاقًا فُولُوا لِمُرْقِيًا هُكُذَا يَقُولُ ٱلْمَكُ ٱلْكَبِيرُ مَكِ أَشُورَ مَا هٰذَا ٱلِأَيْكَالُ ٱلَّذِي أَنْكُلُتْ . عَنْ أَمْ أَلْتَ كُيْنَ لَيْسَ إِلَّا كَلامَ شَفَيْنِ لِي مَشُودَهُ وَأَتَّجِدَادُ عَلَى أَلْمُرب والْآنَ فَعَلَى مَنِ المُكَاتَ مَتَى غُرُدُتَ عَلَى \* ﴿ إِنَّكُ إِنَّكَ إِنَّا الْكَاتَ عَلَى عُكَادِ هٰذِهِ ٱلْمُصَبِّةِ ٱلْمُرْضُومَةِ عَلَى مِصْرَ ٱلَّتِي مَنِ ٱتَّكَأَ عَلَيْهَا نَشِبَتْ فِي كَلِّهِ وَتُشَبَّهَا · هُكُذَا فِرْعُونُ مَكِ مِسْرَ لَهِيمِ ٱلَّذِينَ يَتَّكِلُونَ عَلَيْهِ ﴿ عِلَيْهِ وَإِنْ قُلْتَ لِي إِنَّا إِنَّا أَنْكُنَا عَلى ٱلرَّبِ إلهٰنَا أَ فَلَيْسَ هَذَا هُوَ ٱلَّذِي أَوْالَ حِزْمَا مَثَاوِفَهُ وَمَذَائِحَهُ وَقَالَ لِيهِوذَا وَلِأُودَ شَلِيمَ فَدَامَ هٰنَا الْمَثَيَحَ تَشْخِدُونَ فِي أُورَشَلِيمَ \* عَيْبِهِ وَٱلْآنَ أَلَمُم ٱلْمِثَالَ مَمَ سَيْدِي مَلِكِ أَشُورَ وَأَمَا أَقَدُمْ لَكَ أَ لَمَى فَرَسِ إِنِ ٱسْتَطَلَّتَ أَنْ تَجَدَ لَمَا فُرْسَانًا . عَيْدٍ وَأَنَّى لَكَ أَنْ زُدُ وَجْهَ قَانِدِ وَاحدِ مِن عَبِدِ سَيدِي الصِّفاد وَتَثَّكُلُ عَلَى مِصْرِ لِأَجْلِ مَرَاكِ وَفُرْسَانِ . عِنْهِ وَٱلْآنَ أَزَانِي عِنْزِلِ عَنِ ٱلرَّبِّ صَعِدْتُ عَلَّى هَٰذَا ٱلسَّكَانِ لِأَدَّرُهُ ۚ ٱلرَّبُّ قَالَ لِيَ أَصْمَدُ عَلَى هُدُوا لَأَرْضَ وَأَخْرِبِهَا . عَلِيْعِ فَعَالَ أَلْيَافِيمُ بِنُ جِلْقِياً وَسُبَّةً وَلُوْآخ رَ بْنَامًا كُلْمُ عَبِيدُكُ بِالْمُنْتِ ٱلْأَوْلُمِيَّةِ فَإِنَّا نَفْهِمُهَا وَلَا تُكُلِّمُنَا بِالْهُودِيَّةِ عَلَى مَسَامِمَ ٱلشُّف المَّا أَسْعِنَ عَلِي ٱلسُّودِ . حِنْ إِنْ مَثَالَ لَهُمْ دَبْشَاقًا أَلِمَهُ إِلَى سَبِيلَ وَإِلَيْكَ بَنْتَنَى سَدِي لِأَفُولَ هٰذَا ٱلْكَلَامُ ٱلْيُسَ إِلَى ٱلرَّجَالَ ٱلْمَايْسِينَ عَلَى ٱلسُّودِ لِيَأْكُلُوا عَذِرَتَهُمْ وَيُشْرِلُوا يَوْلُمُمُ مَمَّكُمْ . ﴿ يَهِيْكِمْ ثُمُّ وَقَتْ رَبْشَاقًا فَنَادَى بِصَوْتٍ عَظِيمٍ بِأَلْيُلُودِيَّةِ وَتُكَلَّمُ وقَالَ أَعَمُوا كَلامَ أَلْكَ ٱلْكِيرِمَكِ أَشُورَ . عَنْ مُكَذَا قَالَ ٱلْمُكَ لَا عِلْنَكُمْ مِرْفَيا لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرْ أَنْ أَيْقَدُكُمْ مِنْ يَدَيَّ ﴿ يَهِمَ إِنَّا أَيْجَمَلُكُمْ جِزْقَيًّا تَتَّكُلُونَ عَلَى ٱلرَّبِّ بِغَوْلِهِ نْقَدْ كَا ٱلرُّبُّ وَلَا تَسَلَّمُ هَذِهِ ٱلمَّذِينَةُ إِلَى يَدِ مَلِي أَشُودَ . ١٤٠٠ لَا تَشْمَلُوا لِمر فإ لِأَنَّهُ هَكُذَا قَالَ مَلِكُ أَشُودُ أَغَيْدُوا مَنِي صَلْحًا وَآخُرُ جُوا إِلَى وَكُاوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ جَفَتَ مِ وَمِنْ تَنْتُ وَأَشْرُنُوا كُلُّ وَاحِدِ مَا آبِدِهِ عِنْ عَلَّمَ حَتَّى آتِي وَآخَذُكُمْ إِلَى أَرْضِ مِثْل أذمنكم أدض حنطنة وتخر أدض خنز وكروم ادض دبت وعسل وعيشوا ولاتخوتوا وَلاَ تَتَمَمُوا خِرْقًا إِذَا أَمْرَاكُمْ فِمُولِهِ الرَّبِّ يُقِدْنًا ، عِنْ إِلاَّ أَلَمْ أَلْهُم أَنْقَدُوا كُلُّ وَاحدِ أَرْضَتُهُ مِنْ يَدِمَكِ أَشُورَ ، ١٢٢٤ أَنَنَ إِلَّهُ خَاةَ وَأَرْفَادَ أَنِيَ إِلَهُ سَفَرُوا شِم وَهِيَاعَ وَعُوهُ أَلَمُلُهُمَا تَخَيَا ٱلنَّامِرَةَ مِنْ بَدِي . ١٤٠٥ وَمَنْ مِنْ جَمِعِ ٱلْمَةِ ٱلْبِلادِ أَنْقَذُ

## ألفَصَلُ الْعِشْرُونَ

ي فِي فِكَ الْأَبَّامِ مَرضَ حِزْقِيًا مَرَضَ مَوْتِ فَوَاقَاهُ أَشَمْنًا بْنُ آمُوصَ اللَّي وَقَالَ لَهُ هَكُمُنا يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَوْسَ لِيَبْكَ لِأَنَّكَ تَقُونُ وَلَا تَبِيشُ . ﴿ إِنَّا خَوْلَ وَجُهُ إِلَى ٱلْمَايْطِ وَمَثَى إِلَى ٱلرَّبِ قَايَلا يَحْتَ الْخُرُ يَا رَبِّ كَيْتَ سَلَكْتُ أَمَلَكَ بَلَلْقَ وَسَادَمَةِ ٱلْمُلْبِ وَكِيْفَ مَنْفُ الْمُنْفِرُ أَمْلَكَ وَبَكِي مِزْفَا بِكُا وَشَدِيدًا . وي مُنْفَعَرُ مُ أَشَمَا إِلَى وَسَطِ ٱلدَّارِ حَتَّى صَادَ إِلَيْهِ كَلَامُ ٱلرَّبِ قَائِلًا ﴿ يَكُمُ الْرَجِمُ وَقُلْ لِحَزْقِيَا قَائِدِ شَمْي هُكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَهُ دَاوُدَ أَبِكَ إِنِّي قَدْ سَمِتْ صَلَاتَكَ وَزَأْبَ دُمُوعَكَ وَمَلَّهُ نَذَا أَشْفِيكَ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلثَّالِثِ تَصْمَدُ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِّ . ﴿ يَهِيْكُ وَسَأَزِيدُكَ عَلَى أَيَّلِيكَ خْسَ عَفْرَةَ سَنَةً وَأَنْقِدُكَ مِنْ يَدِ مَكِ أَشُورَ أَنْتَ وَهٰذِهِ ٱلْمَدِيَّةَ وَأَحْمِي هٰذِهِ ٱلْمَدِيثَةَ مِنْ أَجِلِ وَمِنْ أَجِلِ دَاوْدَعَدِي . عَيْدٌ فَمَالَ أَشَمَا خُذُوا فُرْصَ يَنِي فَأَخَذُوا وَوَسَوْا عَلَى الْمُرْحِ فَبَرَا . يجيع وقال حِزْقالِ أَصْلَاما الآيةُ عَلَى أَنَّ الرَّبُ يَشْفِني فَأَصْدَا فِ أَلُومُ الْكَالِبُ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ . عَنْ فَقَالَ أَشْنَا هَذِهُ آيَةٌ لَكَ مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ عَلَى أَنَّ الرَّبِّ يُحِيِّنُ ٱلْقُولَ ٱلَّذِي قَالَ • أَيَّقُدُمُ ٱلظِّلُّ عَفْرَ دَدَجَاتِ أَمْ يَرْجِمُ عَفر دَرَجَاتٍ . الْوَرَا وَعَفْرَ دَرَجَاتِ ، عِلِيْكِ فَهَفَ أَخَمَيّا اللَّيْ إِلَى الرَّبِّ فَرَدُ الظِّلِّ فِي ٱلدَّرَجَاتِ أَلَى ثَرَكَمَا فِي وَرَج آخَازُ عَفَرَ وَرَجَاتٍ إِلَى الْوَرَّآدِ ، عِنْ إِلَى الْأَمْلُو أَوْسَلَ يُرُونُواكَ بَلَادُوانُ بَنَّ بَلَادُونَ مَكُ بَابِلَ كُلَّا وَمَمَايًا إِلَى حِزْقِيًّا لِأَنَّ مُعِمَّ أَنَّ حزْقِيًّا مُرِينٌ ، كَانْكِ فَفَرِحَ بِهِمْ حِزْقِيَّا وَأَدَاهُمْ جِيعَ بَيْتِ نَفَاتِسِهِ وَفِضَّتَهُ وَذَهَّبَهُ وَأَطْيَابُهُ وَدُهْنَهُ الطَّيْبُ وَبَيْتُ آنِيتِهِ وَجِمِعَ مَا وَجِدَ فِي خَزَانِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْ الْا أَدَاهُمْ إِيَّاهُ مِزْ قِيًّا فِي بَيْنِهِ وَفِي جِيمِ سَلْمَلَتِهِ ، عَلَيْهِ فَوَفَدَ أَشَمْا اللَّي عَلَى ٱلْلِكِ عِزْ قِيّاً وَقَالَ لَهُ مَا أَلْنِي قَالَ هُوْلَا ۚ أَكُومُ وَمِنْ أَيْنَ أَوْلُكَ وَمَالَ مِرْ قِيَّا مِنْ أَرْضِ بَسِيدَةٍ مِنْ فَإِيلَ عَيْك مَّالَ مَا ٱلَّذِي دَأُوا فِي بَيْنِكَ . فَقَالَ حِزْ قِبَا كُلُّ غَيْء فِي بَيْنِي دَأُوهُ وَلَمْ كِكُنْ فِي خَزَا نِني شَيْء إِلَّا أَدْنِيْهِمْ إِيَّاهُ . وَهِيْ فَالْ أَصْنَا لِزِيناً أَنْهُمْ فَوْلَ أَرَّبِ. وَهِيْ إِنَّا سَتَأْقِ أَأْمُ يُؤخَذُ فِيهَا كُلُّ مَا فِي بَيْنِكَ بِمَا ٱذْخَرَهُ ٱلْإَوْكَ إِلَى لِهَا ٱلْيُوْمِ إِلَى بَابِلَ وَلَا يَبْقَ شَيْءٌ قَالَ ٱلرَّبُّ . عِنْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ بَنِيكَ ٱلَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْكَ ٱلَّذِينَ كَدُهُمْ فَيَكُونُونَ خِصْبَانًا فِي تَصْرِمَكِ بَابِلَ جِهِيْنِ فَقَالَ مِزْفِيَا لِأَصْلِاحَسَنُ قُولُ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي فَكَهُ . ثُمُّ قَالَ أَلَاكِمُونُ لِي سَلَامُ وَأَمْنُ فِي أَيْلِي ﴿ كُنْتُهُمْ وَبَيْنَةُ أَخَبَارِ حِزْفِيا وَكُلُّ بَأْسِهِ وَإِنْشَاوْمُ ٱلْبِرَكَةَ وَٱلْتَنَاةَ وَإِذْ خَالُهُ ٱلْـآ إِلَى ٱلْمَدِيَّةِ مُكْتُوبَةٌ فِي سِفْر أَخْبَار ٱلأَيَّام لِلُولَٰثِ يَوْدًا و عِلَيْهِ وَأَسْطَجَ جِزْ قِيَّامَمَ آ بْآيُهِ ومِكَ مَلَسَّى أَبُّهُ مَكَّانَهُ

## ألفَصلُ الحَادِيِّ وَالْعِشْرُونَ

كل كَانَ مَلَتَى أَبْنَ أَكُنَّي عَفْرَةً سَنَّةً خِينَ مَكَ وَمَكَ خَسا وَخْسِينَ سَنَةً بِأُورَشَلِيمَ

وَاسْمُ أَيْهِ حَفِيدِيَاهُ . ﴿ يَعِينِهِ وَصَنَعَ الشُّرُّ فِي عَنِي الرُّبِّ عَلَى حَسَبِ دَجَاسَاتِ الْأَصَمِ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱرَّبُّ مِنْ وَجُوَّبِنِي إِسْرَائِيلَ ٢٠٠٤ وَعَادَ وَبَنَى ٱلْمُشَادِفَ ٱلِّي كَانَ قَدْ عَمَّهَا حِرْفِيًّا أَيُوهُ وَأَقَامَ مَذَاجِجَ لِلْبَعْلِ وَنَعَبَ فَابَّ كَمَّا فَمَلَ أَخَابَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ وَسَجَدَ لِجَبِيعٍ جُنْدِ ٱلسُّمَآةَ وَعَبَدَهَا . ﴿ إِنَّ إِلَّهُ وَبَنِي مَذَائِحَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي قَالَ عَهُ ٱلرَّبِّ فِي أُورَشَلِيمَ أَجْمَلُ أَسِي عِينَ إِنَّ مَنَائِحَ لِجَبِيمِ جُنُودِ ٱلمُّأَهُ فِي دَارَي بَيْتِ ٱلزَّبِ . ﴿ وَأَجَاذَا أَبَّهُ فِي ٱلنَّارِ وَوَصَدَ ٱلْأُوقَاتَ وَتَفَاَّالَ وَٱلسَّفَٰدَمَ أَصْحَابَ جَانِّ وَمَرَافِينَ وَأَكْثَرَ مِنْ صَنِيمِ ٱلدُّرِّ فِي عَنْهِمِ ٱلرَّبِ لِأَجْلِ إِسْخَاطِهِ ، عَنْهِمِ وَأَقَامَ فِمثَالَ الْمَثَنَارُوتِ ٱلَّذِي مَنْمَهُ فِي ٱلْيُمْتِ الَّذِي قَالَ ٱلرُّبُّ عَنْهُ لِدَاوُدَ وَلِلْلْهِانَ ٱبِيهِ فِي هَنَا ٱلْيَبَ وَفِي أُودَشَلِيمَ ٱلْتِي ٱخْتَرَاثُهَا مِنْ جَهِمِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ أَجْسَلُ ٱشِي مَدَى ٱلدُّهُر وي وَلا أعُودُ أَيْنَا أَذَعْز عَقَدَمَ إِسْرَايْلِ مِنَ ٱلأَدْضِ أَلِي وَعَبْثُ لِآ المَهِمْ عَلَى أَنْ كَنْفَلُوا جِيمَ مَا أَوْصَيْتُهُمْ بِهِ وَيَسْلُوا بِو وَيَحْبِيمِ ٱلشَّرِيعَةِ ٱلَّتِي أَوْصَلُهُمْ بِهَا عَبْدِي مُوسَى. هِيَهُ فَلَمْ بَعُمُوا بَلَ أَغُواهُمَ مَنْنَى لَمَنْكُوا أَنَّجَ مِنْ شَرِّ ٱلْأَمْمِ ٱلْفَيْنَ عَنْهُمُ ٱلرُّ مِنْ وَجُو بَنِي الرّائِلَ. ﴿ ﴿ ﴿ عَلَيْهِ فَسَحَكُمُ ٱلرَّبُ عَلَى ٱلْبِنَةِ مَهِيدِهِ ٱلْأَنْهَا ۚ فَالِلَّا كَلْنَا لِأَجْلِ أَنَّ مَلَنَّى مَلِكَ بَهُوذَا مَنْعَ هَٰذِهِ ٱلْأَنْجَاسَ وَفَصَلَ أَسُواْ مِنْ جَيعٍ مَا سَنَهُ ٱلْأُمُودِيُّونَ قَلَهُ وَآثَمَ يَهُوذَا أَيْنَا ۖ إِفْقَادِ أَسْتَلِيهِ ١٤٤٤ لِذَٰكِ هَكَذَا قَالَ ٱلرَّبُ إِلَّهُ إِسْرًا نِيْلَ هَا نَمْنَا جَالِبُ عَلَى أُورْشَلِيمَ وَيَهُوذَا شَرًّا كُلُّ مَنْ نَهِمَ بِهِ تَطِنّ أَذْنَاهُ علية وأمد على أور شليم يطمر السَّايرة وصَّاقول ميت أخاب وأنسخ أور شليم كا يْسَمُ السَّمَن بْنَمُ وَيُقلُبُ عَلَى وَجِدِ عَلَيْهِ وَأَخذُلْ بَيْنَةً يبرانِي وَأَسْلِمُمْ إِلَى أيدي أَعْدَآنِهِمْ وَيَكُونُونَ خَطَفًا وَمَهَا لِجَبِيعِ أَعْدَآنِهِمْ ١٤٤٤ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ صَنَّوا الشَّرُّ فِي عَنَى وَأَنْحَلُونِ مُنْذُكُومَ مَرَجَ آ إَوْهُمْ مِنْ مِصْرَ إِلَى هَٰذَا ٱلْيَوْمِ • عَلَيْكِ وَأَيْسَا مَلْشَ سَفَكَ دَمَا زَكُمْ كَثِيرًا جِدًا حَتَى مَلاَّ أُودَشَلِعٍ مِنَ ٱلْجَانِبِ إِلَى ٱلْجَانِبُ مَا خَلا خَطِينَتُهُ أَلَى آخَمَ بِهَا يَهُوذَا فَصَنَعُوا ٱلثَّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ • عَنْ وَبَعْيَةُ أَخْرَاد مَنْتُي وَكُلُّ مَا مَنَّمَ وَخَطِيلُتُهُ أَلِّي خَعِلَى مُكُنُوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخْلِدِ ٱلْأَيَّامِ لِٱلْوَلِدِ يَهُوذَا . عَلَيْ وَأَصْطَهُمَ مَنَّى مَمَ آ بَانِهِ وَقُبِرَ فِي بِسْكِن بَيْنِهِ لِسُكَانِ عُزَّا وَمَكَ آمُونُ أَنِّهُ مَكَانَهُ . عَلَيْ آمُونَ آبُنَ ٱلْنَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَـةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ سَلَيْنِ بِأُورَشَلِيمٍ. وَآمُمُ أُمَّهِ مَنْ لَأَمَتُ بِلْتَ عَادُوصَ مِن يُطِبَّةَ . عَنْ إِلَى وَمَنَّمَ الشَّرُّ فِي عَنِي الرَّبِ كَامَنَمَ مَلْتَي أبوهُ عِنْ وَمَرَى عَلَى جِمِ الطُّرُقِ الَّتِي مَرَى عَلَيْهَا أَبُوهُ وَعَبَّدَ الْأَصْنَامَ أَلِّي عَبَدَهَا أَيُّهُ وَتُعْبَدُ لَمَّا عِنْهِمْ وَزَّكَ الرُّبُّ إِلَّهُ آلِينِهِ وَلَمْ يَسْلُكُ فِي ظرِيقَ ٱلرَّبِّ . والله تَعَالَثَ عَبِيدُ آمُونَ عَلَيْهِ وَتَكُوا الْمَكَ فِي بَيْتِهِ . وَيَعْ فَتَلَ شَمُّ الْأَرْض جِيمَ الَّذِينَ تَحَالُوا عَلَى الْمِكِ آمُونَ وَأَقَامَ شَهْرُ الْأَدْضِ يُوشِيًّا أَبَّهُ مَلَكًا مُحكَانَهُ وَيَثِينُ أَخَارِ آمُونَ مِمَّا صَمَ مُكُوبَهُ فِي سِفْرِ أَخْسَادِ ٱلْأَيُّامِ لِلْوَكِ يَهُوذَا. كالله وَدُفِنَ فِي قَبْرِهِ فِي لِسَتَانِ عُزًّا وَمَلَكَ يُوسُلًا أَنَّهُ مَكَانَهُ

#### ألفصك الثاني والعشرون

وَامْ أَمْ يَعِيدُ أَنْ يَعْيَا أَنْ قَالِ سِينَ حِنْ مَكَ وَمَكَ إِنْ يَوَ وَالْإِنِ سَهُ بِأُودَلِمِ.

وَامْ أَمْ يَعِيدَةُ بِلِنُ عَنَا عِنْ مِنْ حَقَّ . وَهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

إِنَّى وَجَدْتُ سَفْرَ ٱلتُّورَاةِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبْ وَدَفَمَ حَفْيًا ٱلْكَاهِنُ ٱلنَّفْرَ إِلَى شَافَانَ فَقَرأُهُ . وَيُهِ وَاللَّهُ شَافَانُ الْكَاتِبُ اللَّهِ وَأَنْهَى الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ قَدْ حَسَبَ عَبِيدُكَ ٱلْعَنَّةَ ٱلَّتِي وُجِدَتْ فِي ٱلْبَيْتِ وَدَفَهُوهَا إِلَى أَيْدِي ٱلْمُتَوَلِّينَ ٱلْمُسَلِّلَ ٱلْمُؤَكِّلِينَ فِي بَيْتِ ٱلزُّبَ. كَيْنِيْجُ وَأَخْبَر شَاظَانَ ٱلْكَابِ ٱلْهِكَ وَقَالَ قَدْ دَفَعَ إِلَيَّ حِلْقَيَّا ٱلْكَاهِنُ سِفْرًا وَرَرَأُهُ شَافَانُ أَسَامَ ٱلْمُكِ . ﴿ يَنْهِجُ فَلَمَّا تَعِمَ ٱلْمِكُ كَلامَ سِفْرِ ٱلنُّودَاةِ مَزَّقَ فِيابَتْ وَأَمْرَ ٱلْمُكُ حَلْمًا ٱلْكَاهِنَ وَأَحِيمًا مَنْ شَافَانَ وَعَكُودَ بَنَ مِينًا وَشَافَانَ ٱلْكَاتِ وَعَسَايَاعَبْدَ ٱلْمِكِ وَقَالَ ١٤ ١٨ أَنْعَبُوا فَأَسَأَلُوا ٱلرَّبِّ لِي وَ لِشَعْبِ وَجَبِيم يَهُوذَا مِنْ جَهَ كَلام هٰذَا اليِّفْرِ الَّذِي وُجِدَ لِأَنَّهُ عَظِيمٌ غَضَبْ الرَّبِ الَّذِي أَضَطَرَمْ عَلَيْنَا لِأَجْل أَنَّ آبَّةً مَا لَمْ يَسْمَمُوا لِكَلام هُمَا ٱلبُّهْرِ لِيَمْمُوا بَكُلِّ مَا كُتِبَ عَلَيًّا. ١١٤ فَذَهَبَ حِلْمَياً الْكَاهِنُ وَأَحِيمًامُ وَعُكْبُورُ وَشَالَانُ وَعَسَايًا إِلَى خُلْدَةَ ٱلنَّبِيَّةِ أَمْرَأَةِ شَلُومَ بن يَعْوَةَ أَبْنَ مَرْحَاسَ حَافِظُ أَلْيَابِ وَحَسَانَتْ مُقِيَّةً بِأُورَشَلِيمَ فِي أَفْتِهُم التَّافِي وَفَاوَسُوهَا. ﴿ يَهِنَاكَ مُمْ كَفَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِنَّهُ إِسْرَائِكِ فَوَلُوا لِرَّجُلِ ٱلَّذِي أَرْسَلُكُمْ إِلَ عِنْ كَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ هَا ۚ نَذَا جَالِبٌ شَرًّا عَلَى هَذَا ٱلْسَكَانِ وَعَلَى سُكَّانِهِ بَعِيمَ كَلام البني الذي قرأه مَكِ يهوذا عليه من أجل أيَّم تركوني وتعروا لآلمة مربيَّة لأجل إنتَامِل بَحِيم أَعَالَ أيدِيهِم فَأَصْطَرَمَ عَشَبِي عَلَى هٰذَا الْتَكَاذِوَلَنْ يُعْلَقِ السَيْدِ وَأَمَا مَكُ يَهْوَذَا أَلَّذِي بَنْكُمُ لِتَسْأَلُوا الرَّبُّ فَكُلَّا تَقُولُونَ لَهُ هُكُمَا قَالَ ٱلرَّبُ إِلَهُ إِسْرَا يُلِلَ مِنْ جِهَةِ الْكَلَامِ ٱلَّذِي سَمِنتُهُ ﴿ كَالِكَامِنَ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ لَانَ ظَلِكَ وَخَصَمْتَ أَمَامَ الرَّبِّ عِنْدُ سَهَاعِكَ مَا ظُنُّهُ عَلَى هٰذَا ٱلْمُصَانِ وَعَلَى سُكَانِهِ أَنَّهُ يُكُونُ لِلدَّمَارِ وَٱلَّهُ فَوَأَتْ ثِيَا لِكَ وَبُكِيْتَ أَمَامِي فَأَمَّا أَيْسًا قَدْ مَعِثُ قَالَ الرَّبِّ. عَلَيْكِ مِنْ أَجْلِ هُلَا هَا فَلَ أُصُّكُ إِلَى آيَاتِكَ فَتَصْوَى إِلَى قَيْرِكَ بِسَلَامَ وَلَا زَى عَيْلَكَ ٱلِثُرُّ ٱلَّذِي أَمَّا جَالُب هُ عَلَى هَذَا ٱلْمَكَانِ فَأَعَادُوا ٱلْكَلَامَ عَلَى ٱلْلِكِ

## ألفَصَلُ الثَّالِثُ وَالْعَشْرُونَ

وَهِمْ فَبَثَ ٱلْمِكُ وَجَمَّ إِلَهِ جِمِعَ شُيُوخٍ بَيُوذَا وَأُورَشَلِيمَ ﴿ وَصَعِدَ ٱلْمِكُ إِلَى يْفِتِ الرُّبْ وَجَنِعُ رِجَالِّهِ يَهُوفَا وَجِعِعُ سُكُّانِ أُووَشَلِيمَ مَسَهُ وَٱلْكُفَتَةُ وَٱلْأَنِياآ وَجِعِعُ الشُّب مِنَ الصُّنِيرِ إِلَى الْكَهِرِ قَلَا عَلَى مَسَامِهِمْ جَبِعَ كَلَامٍ سِفْرِ الْلِيَاقِ الَّذِي وُجِدَ فِي بَيْتِ الرَّبِ . وَ اللَّهِ وَقَامَ اللَّهِ عَلَى الْنِبْرِ وَتَسْلَمَ عَبْدًا أَمَامَ الرَّبِ عَلَى أَنَّم يَتَّبُونَ ٱلْرَّبُ وَيَعْفَظُونَ وَصَايَاهُ وَسَهَادَاتِهِ وَرُسُومَهُ بِكُلِّ فَلُوبِهِمْ وَكُلِّ نُفُوسِهِمْ لِيُجِيُّوا كَلامَ هُذَا الْمِثَاقِ الْمُكُوبَ فِي هٰذَا النَّفْرِ فَلَسَالَ النَّفْ كُلُّهُمْ فِي الْمِثَاقِ. يُحِيُّ وَأَمْرَ ٱلْمِكْ حِلْقِيَّا ٱلْكَامِنَ ٱلْمَطِيمَ وَكَهَنَّهَ ٱلرُّتَيِّهِ ٱلتَّانِيةِ وَخَطْقَةَ ٱلأَخْتَابِ أَنْ يُخرجُوا مِنْ هَكُلُ ٱلرُّبِّ جَيمَ ٱلْأَدْوَاتِ ٱلَّتِي كَانَتْ مَصْنُوعَةً فِلْبَلْرِ وَٱلْشَكَارُوتِ وَلِجَبِيمٍ جُنُودٍ ٱلسُّمَاءَ فَاخْرَتُهَا خَارِجَ أُورَشَلِيمَ فِي أَرْضِ قِدْرُونَ وَحَمَلَ رَمَادَهَمَا إِلَى بَيْتَ إِلَى . جيع واستأصل كهنت الأصنام ألذين أقائهم مأوك يهوذا ليترواعل الكنادفون مُدُن يَهُوذَا وَحَوَالَىٰ أُورَشَلِيمَ وَالَّذِينَ كَانُوا يُقَيِّرُونَ لِلبَسْ لِلشَّمْسُ وَٱلْمَسْ وَٱلْأَبْرَاجَ وَلَجِيمِ جُنُودِ الدُّمَّةِ وَهِي وَأَخْرَجَ الشَّعَارُوتَ مِنْ بَيْتِ ٱلرَّبِ إِلَى خَارِجِ أُورَ عَلِيمَ إِلَى وَلَدِي قِدْرُونَ فَأَحْرَقَا فِي وَلدِي فِدْرُونَ وَيَحَمَّا غُبَرًا وَذَرَّى غُبَرَهَا عَلَى تُبُودِ بَني الشُّمرو عليه وقوص يُوتَ الْعُنَّينَ أَلِّي فِي بَيْتِ الرَّبِ حَبْثِ كَانَتِ النِّمَا ا يَسْفُنَ يُبُونًا المَسْفَتَادُونِ . عِنْ وَأَخْرَجَ جِيعَ أَلْكُنَّةِ مِن مُدُن يَبُوذَا وَجَكَسَ الْمَنارِفَ حَيْثُ كَانَ ٱلْكُنَّةُ الْمُتَرُّونَ مِنْ حَيْمَ إِلَى بِلْرَّسَجْ وَهَٰدَمَ مَشَادِفَ ٱلْأَوْلِبِ ٱلْتِي يَعْدَ مَدْخَلِ الدِيَدُوعَ وَيْسِ الْدِيْدَ أَلِّي إِلَّ يَسَادِ إلْهِ الْدِيْدَ . عَنْ عَلَى أَنْ كَمَّتَ ٱلْمُنَادِفِ مَمْ يَكُونُوا مِسْمَدُونَ إِلَى مَذَيِّجَ ٱلرَّبِ فِي أُورَشِلِمَ وَلَى كَافُوا يَأْكُونَ ٱلصّليرَ مَعَ إِخْوَيْهُمْ ﴿ كَانِيْكُمْ وَأَخْسَ وَلَمْتَ أَلَى فِي وَادِي بَنِي هِنُومَ لِكُنِ لَا يُجِيزُ أَحَدُ أَيْهُ أَوِ ٱلْبَتَّةُ فِي النَّارِ الْمُولَكَ ، عِنْهِ وَأَزَالَ الْخُيلَ أَلِي أَقَامًا مُلُوكَ يَهُوذَا النَّمْسِ مِنْ عِدِ مَدْخل بَيْتِ ٱلرَّبِ لَدَى غُفَوَجِ تَتَمَيْكَ ٱلْحَمِي ٱلَّذِي فِي ٱلْأَرْوَقَةِ وَمَرَاكِ ٱلنَّمْسَ أَمْرَقَهَا

مِالنَّارِ . ١١٤ وَٱلْمَنَاجِ أَلِّي عَلَ سَطَحٍ غُرْقَةِ آحَاذَ أَلِّي عَلِمْهَا مُلُوكُ يَهُوذَا وَالمُذَاجِ أَلِي صَّنَمَا مَنْتَى فِي دَادَي بَيْتِ الرَّبِ فَوْضَهَا ٱلْكِ وَأَسْرَعَ مِنْ هُنَاكَ وَذَرَى غُلِدَهَا فِي وَادِي قِدْرُونَ \* عِلِي وَالْمُعَادِفَ ٱلَّتِي تُجَاهَ أُورَشَلِيمَ إِلَّى يَمِينِ جَبَلِ ٱلْمَلاكِ ٱلَّتِي بَنَاهَا سُلْبَانُ مَلِكُ لِمُسْرَابِسِلَ لِمَشْتَارُوتَ قَذَرِ ٱلصَّبْدُونِيْيِنَ وَلِكَمُوشَ رِجْسِ ٱلْوَالِيينَ وَ لِلْكُومَ رِجْسِ بَنِي مَوْنَ نَجْمَهَا ٱلْمِكُ . ١٣٢٤ وَحَطَّمَ ٱلْأَنْصَابَ وَصَلَّمَ ٱلْنَابَاتِ وَمَلأً أَمَّا كِنَا مِنْ عِظَامِ النَّاسِ . عِنْهِ وَأَيْمًا اللَّهَ عَ الَّذِي فِي بَيْتَ إِبلَ فِي الْمُرْفِ الَّذِي أَقَلَمُ بَادُنْهَامُ بْنُ مَرَاطِ أَلَّذِي آثَمَ إِسْرًا يُلِلَ ٱلَّذَيْحَ وَٱلْمُشْرَفَ قُوصَهُ الجيا وَأَعْرَقَ المُشْرَفَ وَحَطَّمَهُ فُهَارًا وَأَخْرَقَ أَلْنَابَهُ . عَلَيْهُ وَأَكْفَتَ يُوشِيا فَرَأَى ٱلْنُبُورَ أَلِّي هُنَاكَ فِي الْجَبَلِ فَبَتَ وَأَخَذَ الْبِطَامَ مِنَ الْمُبُودِ فَأَعْرَهَا عَلَى الْمُذَجِ وَتَجْسَهُ عَلَى حَسَبِ قُولِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي نَادَى بِهِ رَجُلُ الْهِ ٱلَّذِي تَتَبَّأَ يَهٰذِهِ ٱلْأَمُودِ . ﴿ وَكَالَ مَا هٰذِهِ ٱلْجُقَّةُ ٱلْتِي أَدَى فَتَالَ لَهُ أَهْلُ ٱلْمِدِيَّةِ هِي قَبْرُ رَجُلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي جَاتَهُ مِنْ يَهُوذَا وَتَمَّأُ بَهٰذِهِ ٱلْأَمُودِ ٱلِّي فَلَاتِهَا عَذْبَحِ بَيْتَ إِبِلَ. ١٤٠٤ فَقَالَ دَعُوهُ لَا يُحَرِّكُ أَحَدُ عِظَلَمُهُ. فَصَانُوا عِظَامَهُ وَعِظَامَ ٱلنِّي ٱلَّذِي جَا مِنَ ٱلسَّايِرَةِ • عَنْهُ وَأَيْمَنَا جَمِعُ أَيُوتِ ٱلْمَنَادِفِ ٱلِّي فِي مُدُّدُ السَّارِ ۚ وَأَلِي بَنْهَا مُلُوكُ إِسْرَائِيلَ إِنْحَاسًا لِلرَّبِ أَذَالُمَا يُوشِيا وَمَنتَم عامِطُكَ مَنْهَ فِي بَيْتَ إِيلَ. ﴿ يَهِيْكُ وَذَبُحَ جَمِيمَ كَهَنَّهِ ٱلْمُشَادِفِ ٱلِّي هُمَاكَ عَلَى ٱلْمَدَامِج وَأَحْرَقَ عِطْلَمَ النَّاسِ عَلَيًّا وَدَجَمَ إِلَى أُولَشْلِيمَ . علي وَأَمَرَ الْمِكْ جِيعَ النَّسْبِ وَقَالَ احْمُوا خِسْمًا لِلرَّبِ إِلْمَكُمْ عَلَى مَا هُوَ مُكْتُوبٌ فِي سِفْرِ لِهَذَا الْكِتَاقِ · ١٤٤٥ وَلَمْ يُسْلَ خِسْمٌ مُنذُ أَيَّامِ ٱلْمُصَادِ ٱلَّذِينَ صَنَوا فِي إِسْرَا ثِيلَ وَلَافِي جَبِيعٍ أَيَّامٍ مُلُوكِ إِسْرَا فِل وَمَلُوكِ يَهُوفَا واللهُ عِنْ هَٰذَا أَفِهُمُ إِلَّذِي عُمِلَ الرَّبِ فِي ٱلنَّهُ ٱلنَّابِ عَمْرَةً لِمُلْكِ وُشِيًّا فِي أُورَشَلْهِمَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ أَصْعَلَبُ ٱلتَّوَاجِ وَٱلْمَرَّافُونَ وَٱلتَّرَافِيمُ وَٱلْأَصْدَامُ وَجِيمُ ٱلْأَرْجَابِ ٱلِّي كَانَتْ فِي أَرْضِ يَهُوذَا وَفِي أُورَشَلِيمَ أَزَالُمَّا يُوشِيًّا لِكُنَّ يُفِيمَ كلام ٱلنُّورَأَةِ ٱلْمُكُنُوبَ فِي ٱلسِّفْرِ الَّذِي وَجَدَهُ حَلْمًا ٱلْكَاهِنُ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ . ١٤٤٥ وَمَ يَكُنْ قَبَّهُ مَكِ ُمِنْهُ لِأَنَّهُ أَقَبَلَ إِلَى الرَّبْ بِكُلْ قَلْيهِ وَكُلِّ نَسْبِهِ وَكُلُّ فَلْذَي بِحَسْبِ كُلّ قَرْدَاةٍ مُوسَى وَلَا قَامِ بَعْدَهُ مِنْكُهُ . 300 وَلَٰكِنَ لَمْ يَكُنِّ الرَّبُّ مَنْ غَمْبِهِ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي غَفِيْهُ عَلَى يُودَا لِأَجْلِ جِيمِ مَا أَحْمَلُهُ بِمِنْتَى عِينَةٍ وَقَالَ الرَّبِيِّودَا أَخِنا أَسْمِهِم مِن وَجِعِي كُمَّا أَصَّبْتُ إِنَّكُوا يُلِلَ وَأَخَلُ هٰذِهِ اللَّهِيَّةَ أُورَشَلِيمَ الَّتِي أَخْتَرَنَّهَا وَالْيَتَ الَّذِي ظُتُ حَهُ يُكُونُ ٱسِي هُنَاكَ • ٢٠٠٤ وَبَقِيَّةُ أَخَارِ يُوشِيَّا وَكُلُّ مَا مَنَمَ مَكُتُوبَةٌ فِي سِفْر أَخَارِ الْأَيَّامِ لِمُأْوِكِ يَيْوِذَا . عِنْ يَا فَي أَيَّامِهِ صَمَّدَ فِرْغُونُ ثَكُو مَكِ مُعِنَّ عَلَى مَكِ أَشُورَ إِلَى نَمْ الْفُرَاتِ مُدَعَبِ الْمِكُ لُوشِيا وَالْتَنَاهُ فَتَكُ فِي عَبِنُوعِدُ مَا تُراكِيا . عَن الْمُكَا مَبِيدُهُ مَيّاً مِنْ عَبِدُو وَجَالُوا بِهِ إِلَى أُورَشَلِم وَدَفَوْهُ فِي قَيْرِهِ . فَأَخَذَ شَبُ الْأَرْضِ يُوآحَاذَ بْنَ يُوسُيّاً فَسَحُوهُ وَأَقَالُوهُ مَلِكًا مَكَانَ أَيِهِ . عَلَيْهِ وَكَانَ يُوآحَاذُ أَبْنَ كَلاثِ وَعِشْرِينَ سَنَـةٌ حِينَ مَكَ وَمَلَكَ ثَلاثَةً أَنْشِرُ بِلْوَدَشَلِيمَ . وَأَنْمُ أَيْهِ خُوطَالُ بِلْتُ إِنْ إِنْ إِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَلَيْهِ وَمَنْمَ النَّرُّ فِي عَنِي الرَّبِ عَلَى حَسَبِ بَعِيمٍ مَا صَنَّعَ آكَاوُهُ عِنْ أَرْضَ هَا قَالُمُ اللَّهِ عَنْ أَرْضَ هَاةً لِللَّا يَهِكَ بِأُورَ شَلْمٍ وَمَرَّمُ ٱلْأَرْضَ مِنَّهَ يَعْطَادِ فِئَةٍ وَيُعْطَادَ وَهَبِ . عِلَيْ وَأَقَامَ فِرْعُونُ ثُكُو أَلَاقِيمَ بْنُ يُوسِياً مَلِحَا مَكَانَ يُمْشِيًّا أَبِيهِ وَغَيَّرُ أَنْهَا لُو يَاقِيمَ وَأَخَذَ يُوآخَازَ وَأَنَّى بِدِ إِلَى مِصْرَ فَالْتَ هُنَاكَ. ع وَدَهُمْ فَوَاقِيمُ الْهِنَّةُ وَالدَّعَبُ إِلَى فِرْتُونَ إِلَّا أَنَّهُ صَرَّبَ عَلَى الأَرْضِ صَربية لِدَفُمِ الْفِئْدِ إِلْمُ وَرُعُونَ وَطَلَبَ الْفِئْةَ وَالنَّعَبَ مِنْ شَنْبِ الْأَدْضِ كُلِّ بِحَسَب صَرِيجِهِ لِيَعْفَمُ إِلَى فِرْعَوْنَ نَكُودِ عِلْمَا وَكَانَ لُو يَافِيمُ أَنْ خَس وَمِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلْكَ وَمَلَكُ إِحْدَى عَفْرَةَ سَنَةً بِأُورَشَلِيمَ . وَأَلْمُ أَيْهِ زُيُودَةُ بِلْتُ فَدَايَا مِنْ رُومَـةَ . عَنْ وَمَنَ الشَّرُ فِي عَنِي الرَّبِ عَلَى حَسَب جِيم مَا فَسَلَ الْمَاوْهُ

أَلْفَصَلُ ٱلرَّائِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

كالله وفي ألِيهِ صَيِدَ تَبُوكُ تَصُرُ مَكِ كَا بَلَ فَكَانَ لَهُ لِمُوَافِيمٌ عَبْدًا كَلاتَ سِنِينَ ثُمُ

عَلَدَ فَخَرَّدَ مَلَيْهِ . ﴿ وَهُمُ قَادْسُلَ ٱلرَّبُّ عَلَيْهِ غُزَاةً ٱلْكُلْمَاتِينَ وَغُزَاةَ أَزَامَ وَغُزَاةَ مُوآبَ وَغُوَّاةً مِنِي عَنُونَ أَرْسَلُهُم عَلَى يَهُودًا لِيُلِكُوهُمْ عَلَى حَسَبِ قَوْلِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي تَكَلَّم بهِ عَلَى ألينة عَبِيدِ الْأَنْيِاةَ . عِيد كَانَ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ قُولِ الرَّبْ عَلَى يَهُوذَا إِنَّهُ يُعْسِيمُ مِنْ وَجِهِ مِنْ أَجْلِ خَطَايًا مَنْتَى وَكُلُّ مَا صَنَّعَ عِنْكُ اللَّهِ مِنْ أَجْدُ ٱلدِّمِ ٱلزُّكِ ٱلَّذِي لْرَقَةُ إِذْ مَلاَ أُورَسُلِيمَ دَمَا زُكِيا ظُمْ يَشَإِ ٱلرَّبُّ أَنْ يَثِيرَ . ﴿ يَعِيْنِهُ وَبَيْنَةُ أَخَارِ لَمُعَاقِمَ وَكُلُّ مَا صَنَمَ مَكُنُوبَةٌ ۚ فِي سِفْرِ أَخْبَارِ ٱلْأَيَامِ لِلْوَائِرِ يَهُوذًا • عَنْكُمْ وَأَصْطَحَمَ لُويَافِيمُ مَمْ آبَائِهِ وَمَكَ يُوَاكِينُ آبُنَّهُ مُكَاتَهُ • عِنْ فَيْ يَهُدُ أَجْنَا مَلِكُ مِمْرَ تَخْرُجُ مِنْ أَزْنِهِ لِأَنْ مَلِكَ بَابِلَ أَخَذَ مِنْ مَهْرِ مِصْرَ إِلَى مَهْرِ أَفْرَاتِ جِبِمَ مَا صَحَالَ لِكِ مِصْرَه وَكَانَ مُواَكِينَ أَنِنَ قَالِي عَفْرَةً سَنَّةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَّكَ لَائَةً أَشْهُم إِلْوَشَلِيمَ ﴿ وَأَنْمُ أَتِ خُمْنَا مِنْ أَلْنَاكُ مِنْ أُورَشَلِمَ . عِنْ اللَّهِ عَنْ النَّرُ فِي عَنْيَ ٱلنَّبْعَلَ حَسَبِ جِيمٍ مَا صَنَمَ أَلِوهُ . ١٤٨٤ فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانَ صَعِدَ عَبِيدَ تُلُوكُهُ تَعَرَّمَكِ بَالِلَ إِلَى أُورَ مُلِمَ وَوَخَلَتِ ٱلْمِيفَةُ تَعْتَ ٱلْجِعَادِ ، عَلَيْ وَوَقَدَ نَوْكَ أَمُو مُلِكُ أَيل إلَى ٱلْمَدِينَةُ فَهَا كُنْ عَبِيدُهُ عُلَسَرِينَ لَمَّا ﴿ كُلَّ الْمُعْلَىٰ أَلِينَ مُلِكُ يَهُوذًا إِلَى مَلِكِ بَالِلَ هُو وَأَمَّهُ وَعِيدُهُ وَرُوْمَا وَهُ وَحِصْبَاتُهُ فَأَخَذُهُ مَلِكُ بَابِلَ فِي ٱلنَّهُ ٱلنَّامِيَّةِ مِنْ مُلْكِمٍ. عِنْ وَأَمْرَعَ مِنْ ثُمُّ يَهِمَ كُلُوزِ يَمْتِ الرَّبِ وَكُنُوزِ بَيْتِ الْمِلِي وَكُمْرَ جَمِعَ آيَةِ التَّقب أَلَى عَلِمَا سُلْبَانُ مَكُ إِسْرَائِلَ فِي مَكْلُو ٱلَّذِيكَ كَا قَالَ ٱلرُّبُّ عَلَيْكِ وَجَلا يَجِعَ أُودَشَلِمَ وَجِعِ ٱلزُّوسَاءَ وَٱلْمُتَهِدِينَ عَشَرَةً ٱلْآنِ عَلَٰوٌ وَجِيمَ ٱلْأَقْبَانِ وَٱلْمُعْسِينَ جَلَاهُمْ نَبُوكُنُ مُثَرِّ وَأَ بَيْنَ أَحدُ إِلَّامَاكِينَ شَنْبِ الْأَرْضِ . عَيْدُ وَجَلا لُوَاكِينَ ٱللَّكَ إِلَى بَابِلَ وَأَمْ ٱلْمِكِ وَأَذْوَاجَ ٱلْمِكِ وَخِصْبَاكُ وَكُلُّ عَظَمًا ۗ ٱلْأَرْضِ جَلاهُمْ مِن أُودَعَلِيمَ إِلَى بَايِلَ عَلَيْهِ وَجِمَ وِجَالِ اللِّي وَهُمْ سَتَمَّ آلَافٍ وَالْأَفْيَلَ وَالْمُ وَهُمْ أَلَفُ جَمِيهُمْ أَجَالُ أَرْبَابُ مَرْبِ وَأَخَذَهُمْ مَكِثُ بَابِلَ جَوَالِيَ إِلَى بَابِسَ وَأَقَامَ مَكِ كَا إِلَى مَثْنَا عَمْ يُواكِينَ مَلِكًا مَكَانَهُ وَغَيْرَ أَسَّهُ صِدْفِيًّا • عَلَيْكُ وَكَانَ صِدْقَيَا أَنْ إَحْدَى وَعِفْرِينَ سَنَّةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَّةً إِوْرَشَلِيمٍ • وَأَنْمُ أَمْتِ مُومَا اللهِ لَمَ إِنْ مِنَامِن لِنَهَ . كلي وَمَنْمَ الشَّرُّ فِي عَنِي الرَّبْ بِمُسَبِ تِجِيمٍ مَا سَنَمَ لِمُنَاقِيمٍ كُلِينًا لِمَانَ عَضَبِ ٱلرَّبِ لَمَ يَوْرَحَ عَلَى أُودَ شَلِيمَ وَعَلَى يَهُوذَا حَقَّى نَفَاهُمْ مِنْ وَجِهِ . وَغَرَّدُ صِدْقِنَا عَلَى مَكْ اللّ

#### ألفصل ألخامس والعشرون

كاللهُ وَفِي النَّهُ النَّاسِمَةِ مِنْ مَلْكُهُ فِي النَّوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ النَّهْرِ الْعَاشِرِ وَفَدَ نَبُوكُهُ نَصُّرُ مَلِكُ مَا بِلَ هُوَ وَكُلُ جُيُوشِهِ عَلَى أُورَشَلِيمَ وَزَلَ عَلَيْهَا وَيَنَى مَوْلَمَا مِتْرَسَةَ كَالَتُ الْمُلِينَةُ تَحْتَ الْجُسَادِ إِلَى السَّنَةِ الْحَادِيةِ عَفْرَة الْمُعَاتِ صِدْقِيًّا ﴿ يَعِينِهِ وَفِ الْيُومِ التَّاسِعِ مِنَ الشَّهْ إِلَامِ إِشْنَدُ ٱلْجُوعَ فِي الْمَدِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ خُبُرُ لِنَصْبِ ٱلْأَرْضِ عَلَيْكُ فَتَرُوا ٱلْمَدِيَّةَ وَهَرَبَ جِيعُ رِجَالِ ٱلْحُرْبِ لِلْلامِنْ طَرِيقِ ٱلْبَابِ ٱلَّذِي بَيْنَ ٱلسُّورَيْنِ بِٱلْخُرب مِنْ بُسَانِ ٱلْمِلِيِّ وَٱلْكُفَانِيُّونَ مُحِيطُونَ بِٱلْدِينَةِ وَذَهَبُوا فِي طَرِيقِ ٱلْفَوْدِ • كَالْكُيْ عَرَى جَيْسُ ٱلْكُلُدَانِينِ عَلَى أَثْرِ ٱلْلِكِ فَأَدْرَكُوهُ فِي صَحْرَا ۖ أَرِيمَا وَقَدْ تَعْرُقَ عَنْهُ جِيمُ جَنِيْبِ ج ﴿ وَأَخَذُوا ٱلْمِكَ وَأَصْمَدُوهُ إِلَى مَلِكِ بَا لِلَ فِي رِبَّةَ وَتَلُوا عَلَيْهِ ٱلْفَضَّآءَ . ﴿ يَهِي وَذَيمُوا بَنى صِنفيًا عَلَى عَنْنِهِ ثُمَّ فَنَا عَنِي صِنفيًا وَأَوْنَهُ سِلْسِلَيْنِ مِن عَمَلِي وَجَآوا بِهِ إِلَ كَانَّلْ. ﴿ يَعِيعُ وَفِي النَّهُمُ الْخَامِسُ فِي ٱلْمُومِ النَّامِ مِنَ النَّهُمِ فِي النَّهُ التَّاسِمَةُ عَشْرَةً لِمُسَكِ نَبُوكُهُ نَصْرَمَهِكِ إِلِلَ قَدِمَ نَبُوذَوَاذَانُ وَيُسَلُ الشُّرَطِ عَبُدُمَكِ إِلِلَ إِلَى أُودَسُلِمَ وَيُعِي وَأَمْرَقَ بَيْتَ الرَّبِ وَبَيْتَ الْمَكِ وَجِيمَ الْبُوتِ أُورَشَلِيمَ وَكُلُّ يَيْتِ لِلْمُظَمَّأَةُ أَعْرَفَهُ بَالنَّادِ ﷺ وَحَدَمَ جَبِعُ جَيْض ٱلْكُلْمَا يَبِينَ ٱلَّذِينَ مَعَ دَيْسِ ٱلشُّرَطِ أَسُوَادَ أُورَشَلهُمْ بِمَا حَوْلُمًا . ﴿ إِنَّ وَسَالَرُ ٱلشُّمْبِ ٱلَّذِينَ بَعُوا فِي ٱلَّذِيبَةِ وَٱلْهَارِ بِينَ ٱلَّذِينَ هَرَبُوا إِلَى مَلِكِ بَابِلَ وَسَائِرٌ ٱلْجَمَاعَةِ جَلَاهُمْ تَبُوذَدَادَانُ رَيْسُ ٱلشَّرَطِ ﴿ يَجْهُمُ وَلَكَ رَيْسُ ٱلشَّرَطِ مِنْ مُسَاكِينَ ٱلْأَرْضِ كُرَّامِينَ وَفَلَّاءِينَ. ١٤٦٤ وَعَمَدَ ٱلْتَحْسِ ٱلَّتِي

فِي بَيْتِ ٱلرُّبِ وَٱلْقَرَاعِدَ وَبَحْرَ ٱلْحَاسِ ٱلَّذِي فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ كُثْرَهَا ٱلْكُلُهُ انِيُّونَ وَحَلُوا لْمُنْسَا إِلَى بَابِلَ . عِنْهِ وَالْفُدُودَ وَالْجَادِفَ وَالْجَامَاتِ وَالْعَمُونَ وَجِيعَ أَدْوَاتِ الْعَل أَلَى كَانُوا يَغْدِرُونَ بِهَا أَخَذُوهَا . عِنْ وَالْجَايِرَ وَالْقَادِ مِسْ مَا كَانَ مِنْهَا فَهَا فَأَلَنْهَ وَمَا كَانَ مِنْهَا فِئَةً قَالَهِنَّةَ أَخَذَهَا وَ فِسُ الشَّرَطِ ، عَلَيْهِ وَأَخَذَ ٱلْسُودَيْنِ وَٱلْجَرَ وَٱلْحَوَلِيدَ الَّتِي صَنَعَهَا سُلَهَانُ لِيَنْتِ الرَّبِ وَلَمْ يَكُنَ لِفَتَاسِ هُدَدِهِ الْأَوْانِي وَذَنُّ • عَلَيْكَ وَكَانَ طُولُ ٱلْمَدُودِ ٱلْوَاحِدِ غَلِي عَفْرَةَ دِرَاعًا وَعَلَيْهِ تَاجُ مِن نُحَلِى وَسَعْكُ ٱلتَّاسِ ثَلاثُ أَذْرُم وَعَلَى النَّاجِ حَبِكَةٌ وَرُمَّانُ مِن حَوْلِمَا ٱلكُلُّ مِن نُحَاسٍ . وَكُذْ إِلَّ كَانَ أَسُمُودٍ التَّاتِي مَمَ الْمُبِيكَةِ. عَلَيْ وَأَخَذَ رَبِيسُ الشُّرَطِ سَرَاهَا ٱلْكَامِنَ ٱلْأَوْلَ وَصَفَنَا ٱلْكَامِنَ اَلتَانِيَ وَخَفَظَةَ الْأَعْلَبِ الثَّلالَةَ . عَنْهِ وَأَخَذَ مِنَ الْدِينَةِ خَصِيًّا وَاحِدًا الَّذِي كَأنَ مُولِّي عَلَى رِجَالِ الْمُرْبِ وَخْسَتَةَ دِجَالِ بَمْنُ يُشَاهِدُونَ وَجْهَ ٱلْمِكِ ٱلَّذِينَ وُجِدُوا فِي المُدِينَةِ وَكَايَبَ دَنِيسِ الْحَيْشِ الْقِي حَصَانَ نَجْمَعُ شَعْبَ الْأَدْضِ وَسِيْنِ دَجُلًا مِنْ شَفَ الْأَرْضُ الَّذِينَ وُجِدُوا فِي الْمَدِينَةِ عَنْهِ الْخَذَهُمْ نَوْزَرَادَانُ رَبِينُ الشُّرَطِ وَسَيْرُهُمْ إِلَى مَلِكِ بَابِلَ فِي دِبْلَةً ١٤١٤ مُسَرَبَهُمْ مَلِكُ بَابِلَ وَقَتَلَهُمْ فِي دِبلَةَ فِ أَرْضِ هَاةَ . وَجُلِيَ يَهُودًا مِنْ أَرْسِهِمْ . عَنْهُ إِنَّا مَنْ بَقَ مِنَ ٱلشُّفِ فِي أَرْضِ بَهُودَا مِّنْ أَبْقَاهُمْ نَازُكُ نَصُرُ مَكَ بَابِلَ فَوَلَّى عَلَيْمٌ جَدَلَّا بَنَ أَحِيقًامَ بِي شَافَانَ . عي يِّعِيعُ رُوْسَاتُهُ ٱلْمُيُوشِ هُمْ وَرِجَالُمْ أَنَّ مَكَ بَايِلَ فَدُ وَلَى جَدَلْيَا أَوَّا جَدَلْيَا فِي الْمُسْفَاةِ وَهُمْ إِنْفِيكُ لِمُ نَتَنَيَّا وَيُومَانَانَ بَنْ فَارِيحَ وَسَرَايًا بْنُ تَقُومَتَ السَّلُوفِ وَيَازَنْهَا بْنُ الْمُكِيِّ هُمْ وَرِجَالُمْ . عِلَيْهِ فَعَلَتْ جَدَلِّكَ الْمُمْ وَلِجَالِمِمْ وَقَالَ لَمْمُ لَا تَعَافُوا مِنْ عُودِيَّةِ ٱلْكُلْدَانِينَ ٱسْكُنُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتَمَبُّدُوا لِلَّكِ بَابِلَ فَكُونَ لَكُمْ خَبْرُ -عِنْ إِنْ النَّهُ وَالنَّا مِرِجَا ٓ إِنْحِيلُ مَنْ نَتَنَا فِ أَلِينَامَاعَ مِنَ النَّسْلِ ٱلْمُلْكَى وَعَفَرَهُ رِجَالَ مَمْهُ وَمَرَرُوا جَدَلًا فَاتَ وَمَرَرُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلكَاٰمَا آتِينَ ٱلَّذِينَ مَمَّهُ فِي ٱلْمِفَاةِ . عَلَمْ خَمِمُ النَّمْبِ مِنَ المُنهِ إِلَى الْحَمِيرِ وَرُوْسًا ۚ الْجُيُوشِ وَأَوَّا مِصْرَ لِأَنِّهِم خَافُوا مِنْ وَجُهِ ٱلكَلْمَا نَبِينَ. عَيْنِهِ وَكَانَ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلسَّابِسَةِ وَٱلتَّلاثِينَ لَجَلاَّةً يُح يَاكِينَ مَلِكِ يَهُوذَا فِي ٱلشَّهِ ٱلثَّانِي عَصْرَ فِي ٱلسَّابِعِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنْهُ أَنَّ أُويلَ مَرُودَاكُ مَلِكَ بَإِيلَ فِي ٱلسُّنَةَ ٱلَّتِي مَلَكَ فِيهَا رَفَعَ وَأَسَ يُو إَكِينَ مَلِكَ بِيُودَا فَأَطْلَقَهُ مِنَ ٱلسِّجْن كَنْ وَكُلُّمَهُ بَكُلامٍ طَهِبٍ وَجَمَلَ عَرْشَهُ أَعْلَى مِنْ عُرُوشِ ٱلْمُلُوكِ ٱلَّذِينَ مَمَّهُ فِي بَابلَ كل وَغَيْرَ نِيَابَ سِعْبِهِ وَبِنَى بِتَنَاوَلُ ٱلطَّنَامَ دَائِمًا أَمَامُهُ عُمِلُ أَيَّامِ حَيَاتِهِ .

وغير نياب يحجه ويتي بنتاول الطعام واسا امامه هل ايام المنتهج وكانت له وطيفة والبنة تعطى له من جند الملك أشراكل تونم ين تومه كل أيام

## سِّفُر أَخْبَا لِلْأَيَّامِ الْأَوْلُ

## ألفضك آلأوك

وَمَا قَدُمُ شِيتُ الْوَسُلُ عِنْ قَنَانَ اللّهُ لِمَا الْأَوْمِ عِنْ الْحَوْمُ مَنْ مَا لَمُ لَلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَالَ الْمُولِمُ الْحَدْمُ مَنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِمْ اللّهُ وَهُو الوَانَ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ وَمِمْ اللّهُ وَمَوْمُ اللّهُ وَمَوْلًا اللّهُ وَمَنْ وَمِمْ اللّهُ وَمُولًا وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وَالصَّادِ بِينَ وَالْحَمَاتِينَ. ٢٠٠٠ وَبُو سَامٍ عَيْدُلامُ وَأَشُورُ وَأَدْفُكُشَادُ وَلُودُ وَأَدامُ وَعُومٌ وَحُولُ وَجَاثَرُ وَمَاشِكُ . عِنْ وَأَرْفَحُصُفَاذُ وَلَدَ شَالَحَ وَشَاخُ وَلَدَ عَاتَرَ . ﴿ وَوُلَدُ لِمَارَ ٱبْنَانِ النَّمُ أَحْدِهِمَا فَالَجُ لِأَنَّهُ فِي أَيَّابِ ٱلْمُسْمَتِ ٱلْأَرْضُ وَاسْمُ أخيه بقطان. ين ويقطان ولَدَ أَلُودَادَ وشَالَب وَعَشَرَمُوتَ وَيَادَ مَ يَعَلَيْ وَهَدُووَامَ وَأُوزَالَ وَدِقْلَةَ مِنْ ﴿ وَعَيْبَالَ وَأَبِيَا ثِيلَ وَشَبَا مِمَالِكُمْ وَأُوفِيرَ وَحَوِيَّةَ وَيُوبَابَ كُلُّ هُولا وَ بُو يُعْمَانَ . يُحجِي سَامُ أَرْفَكُنَادُ شَالَح الصَّبِ عَارَ فَالْج ارْعُو يَرَاكُ سَرُوج نَاخُورُ نَارَحُ عِنْكُمْ أَلِرَامُ وَهُوَ إِلَاهِيمُ. عَنْكُمْ وَأَنِنَا إِلَاهِيمَ إِنْطَقَ وَإِنْمُبِسِلَ . والله وهذه مَوَالِيدُهُمْ . بَكُرُ إِنْهِيلَ نَبَافُوتُ وَقِيدَ ادْ وَأَذْبَيْلُ وَمِبْسَامُ عَنْهُ وَمِشْاعُ وَدُومَةُ وَمَسًا وَحَدَادُ وَتَهَا ﷺ وَيَطُورُ وَتَافِيشُ وَقِدْمَةً . هُوْلَاءَ بُو إِسْمِيسَلَ. وَأَمَّا بَلُو مُعَلِّورَةَ سُرِّيَّةٍ إِلَاهِمَ فَإِنَّهَا وَلَدَتْ ذِمْرَانَ وَيُمْثَانَ وَمَدَانَ وَمِدْيَنَ وَيِشْلِنَ وَشُوحًا . وَأَبْنَا يُقْفَانَ شَبَا وَدَدَانُ . عَنْهِ وَبُومِدَيْنَ عَيْفَ وَعِفْرٌ وَخُوكُ وَأَبِيدَاعُ وَأَلْمَاعَهُ مَكُلُ هُولَاءٌ بُو تَعْلُودَهَ . ١١ عَنْ وَوَلَدَ إِنْزِهِمْ إِنْحَقَ . وَأَبْنَا إِنْحَقَ ييسُّو وَإِسْرَائِيلَ. ﷺ وَنَهُو عِيسُو أَلِيقَازُ وَرَعُونِيلُ وَتَهُوشُ وَيَسْلامُ وَقُورَحُ. ﴿ وَيَهُو أَلِيقَازَ نَهَانُ وَأَوْمَادُ وَمَنْيُ وَجَسْنَامُ وَقَاذَ وَتَعَالِينَ وَهُو بِنْ يُجْلَعُ. وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَتُ وَذَارَحُ وَثُمَّةً وَرَّهُ . عِنْهِ وَبُوسِير لُوطَانُ وَشُوبَالُ وَصَبُّونُ وَعَانَةُ وَدِيشُونُ وَإِيمَرُ وَدِيشَانُ . كَانَ وَأَبْسَا لُوطَانَ خُورِي وَهُومَامُ . وَأَخْتُ لُومَانَ غَِنَاعُ . ﴿ يَجْزُهُ وَبِنُو شُوبَالَ عَلَيَانُ وَمَانَاحَتُ وَعَبَالُ وَشَفَى وَأُونَامُ . وَٱبْنَا صِنْمُونَ أَنَّهُ وَعَالَةُ . ١٢٢٤ وَٱبْنُ عَالَةُ دِيشُونُ. وَبُو دِيشُونَ خَرَانُ وَأَشْيَانُ وَبَثِرَانُ وَكَرَانُ . عِلَيْهِ وَبُو إِيصَرَ لِلمَانُ وَذَعُوَانُ وَعَثَانُ . وَآبْنَا وِيشَانَ عُوصٌ وَأَوَانُ • يَ وَهُولَا ۚ ٱلْمُؤْكُ الَّذِينَ مَلَكُوا فِي أَرْضِ أَدُومَ قَبْلَ أَنْ يَبِكَ مَكِ فِي بَنِي إِسْرَا بْلَ. بَالَمْ بْنْ بَلُورَ وَأَسْمُ مدِيئِتِهِ دِنْهَا بَهُ . عِنْ اللهُ وَمَاتَ بَالَمْ فَلَكَ بَعْدَهُ يُوبَابُ بْنُ ذَارَحَ مِنْ إِنْ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مُلْكَ بَلْدُهُ خُوشًامُ مِنْ أَرْضَ النَّيْمَا نَبِينَ عَلَيْهِ وَمَاتَ حُوشَامُ فَلَكَ بَعْدَهُ هَدَدُ بْنُ بَدَد الَّذِي كَمَرَ مِدْيَنَ فِي بِلَادٍ مُوآبَ وَأَسْمُ مَدِينَتِهِ عَرِتْ . عَنْهِ وَمَاتَ مَدَدُ فَلَكَ بَدَهُ مَنْهُ مِنْ مُدْرِيقة . عَنْهَ وَمَاتَ مَشْلَةُ فَلْكَ بَعْدُهُ شَاوُلُ مِنْ رَحَبَةِ النَّهِرِ . يَحِيْجِ وَمَاتَ شَاوُلُ فَلَكَ بَعْدَهُ بَعْلَ حَامَانَ بن عَكْبُورَ . كان وَمَاتَ بَيْلَ حَامًانَ فَلَكَ بِعَدَهُ هَدَدُ وَأَسْمُ مَدِينِيهِ فَاعِي . وَأَسْمُ أَمْرَ أَيْهِ مَرِطَيْل بِنَّتَ مَطَرَدَ بِنْتِ مِيزَهَبٍ . عِنْهِ وَمَلَتَ هَدَدْ ، وَزَعَلَهُ أَدُومِ ٱلزَّعِيمُ فَيَنَاحُ وَٱلزَّعِيمُ عَلَوْهُ وَالزُّعَيْمُ يَنِيتُ ﴿ وَالزُّعِيمُ الْعَلِيبَامَةُ وَالزُّعِيمُ إِيــلَةٌ وَالزُّعِيمُ فِينُونُ كالزُّعِيمُ قَنَاذُ وَٱلزُّعِيمُ تَهَانَ وَٱلزَّعِيمُ مِنْهَادُ ﴾ كالله وَٱلزُّعِيمُ تَجْدِيثِيلُ وٓٱلزُّعِيمُ عيرَام . هوالآه زعماه أدوم

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

عيد وَمَانَ وَيُوسَفُ وَبَلَايِسِ وَنَقَالِ وَجَاهُ وَأَشِير . هِي وَبُو نَاوِياً وَيَاكُمُ وَوَلُولُونَ الْمِينَ وَمَلُونَ وَالْمِير . هِي وَبُو نَهُو المِوْ الْوَانَانُ وَسِلُهُ وَأَشِير . هِي وَكُنْ عَبِرُ كُلُو المِينَ وَالْوَانَانُ وَسِلُهُ الْمِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمَانَا مِلْهِ الْمِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمَانَا مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَكُنْ عَبِرُ كُلُ اللّهُ اللّهِ وَالْمَيْرَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَانَ مَعْلَمُونَ وَالْمَانَ فَيَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَانَ عَلَيْهِ وَلَمَانَ عَلَيْهِ وَالْمَانَا فَيَعَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانَ فَيَالُونَ وَمَلْمَانُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

وَلَدَتْ عَمَاسًا وَأَنْهِ عَمَاسًا يَارُّ أَلْإِنْمُسِلِّي \* ﴿ وَكَالِبْ بْنَ حَصْرُونَ وَلَدْ مِنْ عَزُوبَة ٱمْرَاتِهِ يَرِسُوتَ. وَهُولَاءَ بُنُوهَا يَاشَرُ وَشُوبَابُ وَأَرْدُونُ. ١٩٢٥ وَمَاتَتْ عَزُوبَهُ فَأَغْذَ كَالِ لَهُ أَفْرَاتُهُ فَوَلَمَتْ لَهُ خُورًا ﴿ يَهِيْكُ وَخُورٌ وَلَدَ أُودِيَ وَأُودِي وَلَدَ بَمُلانِ لَى . ﴾ ﴿ ثُمُّ دَخَلَ حَصْرُونَ عَلَى لِلْتِ مَاكِيرَ أَبِي جِلْمَادُ وَٱلْخَذَهَا وَهُوَ أَنِّلُ سَنْيَنَ سَنَةً فَوَلَدَتْ لَهُ تَجُوبَ عِنْ ﴿ وَتَعَجُوبُ وَلَدَ يَا نِيْرَ . وَكَانَتْ لَهُ تَلَاثُ وَعَشْرُونَ مَدِينَةً في أَرْضِ جِلْمَادَ عِنْهِمْ فَأَخَذَ جَمُورُ وَأَرَامُ مَزَارِعَ يَا ثِيرَ مِنْهُمْ مَمْ قَتَلَتَ وَقَرَابِهِمَا سِتْيِنَ مَدِينَةً مَكُلُ هُولَاء بَنُو مَاكِيرَ أَبِي جِلْمَادَ . عَلَيْ وَبَعْدَ وَفَاةٍ خَصْرُونَ دَخُلُ كَالِبُ عَلَى أَفْرَاتَهُ . وَكَانَت لِحَصْرُونَ أَيُّهُ أَمْرَأَةً أَيضاً فَوَلَدَتْ لَهُ أَتَعُودَ أَيَا تَهُوعَ . ع في وَبَنُو يَرْهُول بَكْر حَصْر ونَ ٱلْبِكُرُ وَامْ ثُمُّ بُونَة وَأُوْدَنْ وَأُومَمْ وَأَجِيَّهُ عَلَيْكَ وَكَالَ لِيَرْهُ لِلَ أَمْرَأَةُ أَخْرَى ٱلْحُمَاعَطَارَةُ وَهِيَ أَمُّ أَوْنَامَ . ﴿ إِنَّهِ ﴿ وَبُلُودُامِ بِكُرِيزَهُ شِل مَاعَص وَيَامِينُ وَعَاقَرُ ، ﴿ وَإِنَّا أَوْنَامَ شَمَّايُ وَيَادَاءُ . وَأَنِنَا نَشَّلِيَ فَادَابُ وَأَبِيشُورُ . ﴿ وَأَنْمَ ٱلرَأَةِ أَبِيشُورَ أَبِيهَا ثِلُ وَوَلَمَتْ لَهُ أَحْبَانَ وَمُولِيدَ . عَنْهَا وَآبَا كَادَابَ سَالَدُ وَأَفَانِيمُ وَمَاتَ سَالَهُ إِلا بَنِينَ . ١٩٢٤ وَأَنْنُ أَفَائِمَ يَشْبِي وَأَبْنُ بِشْبِيَ شِيشَانُ وَٱبْنُ شِيشَانَ أَخْلَتُهُ ، عِيلِهِ وَأَبْنَا يَادَاعَ أَنِي نَتْهَيَ بِالرَّ وَلُوكَا كَانُ وَمَلَتَ يَازُّ بِلا بَيِينَ ، عِيدٍ وَأَبْنَا عُمَّاكَانَ قَالَتْ وَذَاذَا . هُولِكَ بُو يَرَجْسِلَ . عَلَيْ وَلَمْ يَكُنْ لِشِيشَانَ بُونَ بَلْ بَنَتْ وَكَانَ لِشِيشَانَ عَبْدُ مِصْرِيُّ آمُّهُ يَرْحَاعُ ﴿ يَهْ إِلَّهُ فَأَعْلَى شِيشَانُ ٱ بَنَّهُ لِيَرْحَاعَ عَبْدِهِ أَمْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ عَلَي. ١٤٤ وَعَلَيْ وَلَدَ نَاتَانَ وَنَاكَانَ وَلَا زَابَادَ ﴿ وَلَهِ وَزَآبَاهُ وَلَدَ أَفَلَالَ وَأَفْلَالُ وَلَدَ غُوبِيدَ ﴿ وَغُوبِيدُ وَلَدَ يَاهُو وَيَاهُو وَلَدَ عَزَدًا ۚ ﴿ وَعَرَدًا وَلَهُ حَالَصَ وَحَالَصُ وَلَدَ أَلْمَاسَتَ جِيجِجٍ وَأَلْمَاسَةُ وَلَدَ سَيْلِي وَسَيَايُ وَلَدَ شَلُومَ كالله وَسَلُومُ وَلَذَ يَصَمْنَا وَيَصَمْنَا وَلَدَ أَلِيسَامَاعَ . ويهي وَبُوكَالِ أَخِي يَرَخْيِلَ مَيْشَاعُ بكره وَهُوَ أَيْوِ زِينٍ وَبُلُو مَرِيشَةَ أَبِي حَبِرُونَ • ﴿ لَيْكِي وَبُلُو حَبِرُونَ نُورَ ﴿ وَتَقُومُ وَرَاتُمَ وَّشَلْمُ ، جَيْنَةٍ وَشَامَمُ وَلَدَ رَاحَم أَ إِلْيُصَامَ ، وَوَاقَمُ وَلَدَ شُهَايَ جَيْنِهِ وَأَبَنُ شَلَيَ مَمُونُ وَمَمُونَ أَبُو بَيْتَ مُودَ . عِلَيْهِ وَوَلَمَتْ عَيْمَةُ سُرَّيَةٌ كَالِبَ حَادَانَ وَمُومَا وَجَادَ يَرَ وَحَادَانُ وَلَدَ جَادِيزَ . عِنْ وَبُويَهُمَايُ دَاجِمُ وَيُوكًامُ وَجَيْشَانُ وَقَالَطُ وَمَيْمَةُ وَشَاعَتُ . وَوَلَدَتْ مَمَّكُمْ مُرَّيُّهُ كَالِبَ شَارَ وَزُحْتَةً . ﴿ لَهُ وَالَّهُ شَاعَتُ أَبُو مَدْمَنَّةً شَوَى أَمَا مُكْنِنَا وَأَمَا جِبَّمَا وَبَلْتَ كَالِبَ عَكْمَةً . ﴿ وَهُوْلَا ۚ بَنُو كَالِبَ بْنِ خُودِ بحَصْرُ أَفُرَاتُهُ شُوبَالُ أَبُو فِرْيَةً بَيَارِجَ ﴿ عَلَيْكِ وَسَلْمَا أَبُو بَيْتَ لَمْمَ وَحَارِفُ أَنِو بَيْتَ جَادِيرَ ، عِيرٍ وَبُو شُوبَالَ أَبِي قِرْيَـةَ يَنَادِيمَ هَارُوءَهُ وَحَصَى وَهَـنَّنُوحُوتُ . عَنْ وَعَمَارُ مِنْ يَهُ يَهُومُ الْبَرِيُونَ وَٱلْمُربُّونَ وَٱلشَّمَاتِيُونَ وَٱلْمُمَاتِيُونَ وَالمُمْ هُوَلَاء خَرَجِ الصَّرْعِيُّونَ وَالْأَشْتَاوُولِيُّونَ . ﴿ وَبِي وَبُنُو سَلْمَنَا يَئِتَ لَمْ وَٱلْطُونِيُّونَ وتطرُوتُ بَيْتَ يُولَبُ وَحَمَى وَالْمُوحِونَ وَالصَّرْعِونَ وَالصَّرْعَانِ وَعَشَارُ الْكُنَّةِ سُكَّانِ يَشِيصَ التَّرْعُونَ وَٱلْتَّهْيُونَ وَالسُّوْكُونَ وَهُمُ ٱلْكَنْيُونَ ٱلْكَالْآنُونَ مَنْ خُهَ آلِي يَيْتَ دنكاب

#### ألفضل الثالث

 مِن وَالْمُوسَانِي وَيَعْوَيَهُ وَيَدُوجَايُ وَصَابًا وَعِدِينِلُ وَيَسِينِلُ وَبَابًا كَانَةٍ وَوَا الْمُنْ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمُوالَّ الْمُلْتَوْدُونَ إِلَيْهِمْ الْمَدْفُلِ عَلَيْهِمْ وَلَوْلَ إِلَيْهِمْ الْمَدْفُلِ عَلَيْهِمْ وَلَوْلَ آلْفَذَ كُونَ إِلَيْهِمْ الْمَدْفُلِ عَلَيْهِمْ وَلَوْلَ آلْفَذَ كُونَ إِلَيْهِمْ الْمَدْفُلِ حَلَيْهِ فَالْمُوالُولِ اللَّهُ مَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّوْلُ اللَّهُ وَلَمُلِنَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعِلِمُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْل

#### ألفضل الخامس

وَيُو رَأُوبِينَ بَكْرِ إِسْرَائِيلَ وَكَانَ هُوَ ٱلْكِرْ إِلَّا أَنَّهُ لِأَجْلِ تَدْنِيهِ مَعْجَمَ أَيهِ أُعطِيتَ بِكُونِهُ لِيَنِي يُوسُفَ بْنِ إِسْرَائِيلَ ظَمْ لِلْسَبْ بِكُوًّا ﴿ ﴿ ﴿ وَأَغَرُّ يَهُوذًا عَلَ إِخْوَتِهِ وَمِنْهُ ٱلْمَالِيْدُ وَأَمَّا ٱلْهِجُرِيَّةِ فَكَالَتْ لِيُوسُفَ . ﴿ يَهِي كُو رَأُوبِينَ بَكُر لِمُرائِيلَ حَنُوكُ وَفَلُو وَحَصْرُونُ وَكُرْمِي . ﴿ وَبَنُو لِمُ نِيلَ اللَّهُ نَصْمًا وَاللَّهُ خُوجٌ وَاللَّهُ تَسْمَى عِينَ وَابْنُهُ مِنَا وَابْنُهُ رَآ يَا وَابْنُهُ بَلُ عِينَ وَابْنُهُ بَيْرَةً الَّذِي جَلاهُ آلِبَ مَكُ أَشُودَ وَهُوْ دَنِيسُ ٱلرُّأُوبِينِينَ. ١٠٠٠ وَإِخْوَتُهُ بِمَسَبِ عَنَازِهِمْ فِي ٱلِأَنْتِسَابِ بَحَسَبِ مَوَالِيهِمِ ٱلرُّيْسُ يَعِينِلُ وَذَكِرًا ﴿ يَعِيرُ وَإِلَمْ بَنُ عَاذَاذَ بَنَ شَلَمَ بَن غُوثِلَ وَكَانَتُ مَسَاكُنُهُ فِي عَرُوعِيرِ إِلَى نَهُو وَبَهْلَ مَنُونَ عِنْ اللَّهِ وَشَرْقًا إِلَى مَدْخُلُ الْبَرَاتِيةِ مِنْ نَبْرِ ٱلْفُرَاتِ لِأَنَّ مَاشِيَتُهُمْ كَثُرَتْ فِي أَدْضَ جِلْمَادَ . عِنْ اللَّهُ وَقَائَلُوا ٱلْمَا عَر بِينَ فِي أَيَّامُ شَاوُلُ مَسْفَطَ ٱلْمَاحَرِقُونَ أَخْتَ أَيْدِيهِمْ مَسْكُنُوا فِي خِيابِهِمْ فِي جَمِيعٍ جِهَاتَ شَرْقَ جُلُمَاد · ﴿ يَهُ عَلَيْكُ وَسُكُنَّ بُنُو جَادِ مُقَا بَلِهُمْ فِي أَرْضَ بَاشَــانَ إِلَى سَلَّكَةً · ﴿ وَكَانَ ٱلرَّأْسُ يُونِيلَ وَأَنِيهِ شَافَامَ وَكَانَ يَنَايَي وَشَافَاطُ فِي بَاشَانَ . عَلَيْهِ وَإِخْرَتُهُمْ بَحَسب يُلُوبَ آبَائِهِمْ مِيكَانِيلُ وَمَثْلُامُ وَشَامَمُ وَيُودَايُ وَيَعْكَانُ وَذِيعٌ وَعَارُ سَبْتَةٌ. المُن الله مُولاً وَ بُو أَيْجِا نِهِلَ بْنِ حُودِي بْنِ وَادُوحَ بْنِ جِلْمَادَ بْنِ مِيكَانِيلَ بْن يَشِيشَاي بْن تَعَدُو بَنِ يُوذِ عِنْ وَكُن أَحِي بُنْ عَبْدِينِلَ بْنِجُونِي رَيْسَ بَيْتِ آ بَالْهِم عَلَيْ وَكَاتَ مَسَاحِينُهُمْ فِي جِلْمَادَ فِي بَاشَانَ وَوَابِعِهَا وَفِي جِمِيعٍ عَاجِرِ شَادُونَ عَلَى أَطْرَافِهَا. عِنْ أَيُّام أَنْشَبُوا فِي أَيَّام فِي كَامَ مَكِ يَهُوذَا وَفِي أَيَّام يَادُبْكُمْ مَكِ إِسْرَائِسلَ. كلية وَكُلَ بَنُو رَأُوبِينَ وَٱلْجَادِيُّونَ وَنِصْفُ سِبْطِ مَنَّى وَهُمْ مِنْ ذَوِي ٱلْبَاسِ رَجَالُ تَحْمُلُونَ ٱلتُّرْسَ وَٱلسُّيْفَ وَعُورُونَ ٱلْمُوسَ عَادِفُونَ بِٱلْجَالِ أَذْبَهَ وَأَدْبَيِنَ أَلْمَا وَسَبَّمَ مِنْةٍ وَسِنْينَ مِنَ ٱلْحَارِجِينَ فِي ٱلْجَيْشِ . ﴿ وَمُنْ عُمَّا كُوا ٱلْهَاحَرِينِ وَيَطُورُ وَكَافِيشَ وَلُودَابَ كانا فَظُرُوا عَلَيْهِمْ وَدُفِعَ إِلَى أَيْدِيهِمِ الْمُساعِرِيُّونَ وَكُلُّ مَنْ مَمْهُمْ لِأَنَّهُمْ مَرَخُوا إِلَى اللهِ فِي ٱلْتِئَالَ فَأَ-خَبَاتِهُمْ إِذِ ٱتَّكُلُوا عَلْبِهِ ، عَلَيْهِ وَنَهُوا عَاشِيْتُهُمْ خَسِينَ أَفْتَا مِنَ ٱلجِنَالِ وَمِنْيَنِ وَخَسِينَ أَلْعَامِنَ أَنْفَعَ وَأَلْفِينِ مِنَ ٱلْحَبِيرِ وَلْسَرُوامِنَ ٱلنَّسِ مِسْةَ أَلْفِ عِنْهِ وَمَقَطَ فَتَى كَثِيرُونَ لِأَنَّ ٱلْفِتَالَ إِنَّا كَانَ مِنَ اللَّهِ وَأَقَادُوا أَمُكَتَّمُمْ إِلَى وَقْتِ ٱلْجَلَادَ وَ عِنْهِ وَأَمَّامَ بَنُو نِصْفِ سِبْطِ مَنَّتَى فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَاشَانَ إِلَى بَسْلَ مَرْمُونَ وَسَنِيرَ وَجَبَلِ مَرْمُونَ لِأَنْهُمْ كَثْرُوا. عَنْ وَهُولَا وَوُوسُ لِيُوتِ آبَالْهُمْ. عَلْمُ وَيِشْمِي وَأَلِينِيلُ وَعَرْدِينِيلُ وَإِرْمِيا وَهُودُوْيَا وَيَحْدِينِيلُ رَجَالُ جَبَارَةُ بَأْس ذَوُو أَسْمِ وَدُوْوِسٌ لِبُوتِ آ بَايُومٍ. \$ 200 مُ إِنَّهُم خَانُوا إِلْهَ آ بَايُهِمْ وَعَرُوا بِأَيْلِعِ آلَمَة أَسَمِ الْأَدْضِ ٱلَّذِينَ عَتَهُمُ ٱلرُّبُّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ \$200 فَحَرُّكَ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ دُوحَ فُولَ مَكِ أَشُودَ ثُمُّ دُوحَ نِجْتَ فِتَآتَرَ مَكِ أَشُودَ كَبَلا ٱلْأُوبِينِينَ وَالْجَادِيْنِ وَصَفَّ سيطيًّ مَنْتَى وَأَلَّى بِهِمْ إِلَى حَلاحَ وَخَابُورَ وَهَارَا وَنَهْرِ جُوزَانَ إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ

## أَلْفَصَلُ ٱلرَّالِغُ

عَنْ وَبُو يَهُوذَا ظَرَمُ وَعَصْرُونَ وَكُرِي وَعُودٌ وَشُوبَالْ عَنْ وَرَآيَا مَنْ شُوبَالَ وَلَهَ يَاحَتَ وَيَاحَتُ وَلَدَ أَشُومَايَ وَلَاهَدَ. هٰذِه عَمَائِزُ الصَّرْعِينَ . ﴿ وَهُولَا، لِأَبِي عَيْطُمَ فِرْرَعِيلُ وَبِشَا وَيِدْبَاشُ وَاسْمُ أُخْتِهِمْ هَصَّفَّلُونِي . ﴿ وَقُورُيلُ أَبُو جَذُورَ وَعَاذَذَ أَلَهُ خُوشَةً وَهُمَّا ٱبْسَا خُورٍ بِكُرْ أَفْرَاتَةً أَبِي بَيْتَ لَمْمَ ، عَنْ وَكَانَ لِأَتَحُودَ أَبِي تَقْعَ الرَّأَكَانِ حَسَانَةً وَتَنزَةً ﴿ لَيْكُ فَوَلَمَتْ لَهُ نَبزَةً أَسْرَامَ وَحَاثرَ وَٱلنَّيْشِينَ وَالْأَحْمَتَارِينَ . هَوْلَاءَ بُو نَفَرَةَ . ﴿ يَهِي وَبُو حَلَاهَ صَارَتُ وَصُوحً وَأَنْسَانُ \* عَنْهِ وَفُوصٌ وَلَدْ عَالُوبَ وَمَصْوِبِينَةً وَعَشَارٌ أَمْرْحِسِلَ بْنِ هَارُومَ . وَكَانَ بَشِيصُ أَشْهَرَ مِنْ إِخْوَتُهِ وَتَمُّتْ أَأَمُّهُ يُسْمِسُ قَالِلَةً لِأَنِّي وَلَدَّتُهُ بُمُزْنِ. كانت وَفَعَا يَشِيمُ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ فَالِلا لَوْ أَتُكَ تُبَادِكِنِي وَوَٰ يَمْ تَخْوِي وَتَكُونَ يَدُكَ مَنِي وَتَخْفَلْنِي مِنَ الثُرِّ لِلْا أَشْقَ بِهِ فَأَنَّاهُ أَمَّالًا . عِنْ وَكُلُوبُ أَخُوشُومَة وَلَهُ عَبِرَ وَهُوَ أَبُو أَخْتُونَ • ٢٢٨ وَأَخْتُونَ وَلَا بَيْتَ رَافًا وَفَاسِعٍ وَتَحْتُهُ أَمَا مَدِينَـةِ مَا عَاش . هُوالْآ و أَهُلُ دِيكَة و عِنْ إِنَا فَالْذَعْنِيلُ وَسَرَايًا . وَأَنِنُ عُنْيِلُلَ حَلَّت . وَمُن وَمُونُونًا فِي وَلَد عُفرَة . وَسَرَا يَا وَلَدَ يُوآبَ أَبَا وَادِي ٱلصَّنَّاعِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا صَنَّاعًا . كَنْكُ وَنُوكَالِ مَنْ يَفْتَهُ عَبُرُ وَإِيَّةُ وَنَاعَمُ • وَأَنْهُ إِيَّةً قَالُو • عَلَيْكُ وَبُلُو يَهْلُلْلِلَ زَيِثُ وَذِيفَةٌ وَتَبِرِيا وَأَشَرْ يُبِلِّ ، عَنْ ﴿ وَبُوعَزْدَةَ يَارُّ وَمَادَدُ وَعَافَرُ وَيَالُونُ . وَأَتَخَذَ مَارَدُ بِنَّيَّةً فَحَبِكَتْ عِرْجٌ وَسُمَّاي وَبِصْبَاحَ أَبِي أَشْتَمْعَ . عَنْ اللَّهُ وَأَثْرَ أَنَّهُ الْيَهُودِيَّةُ وَلَدَتْ يَادَهُ أَيَا جَدُورَ وَخَارَ أَبَا سُوكُو وَيَغُوتِينِلَ أَبَا زَافِحَ. هُولَا، نَوْ بِثْنَةَ بِلْتِ فِرْعَوْنَ ٱلْتَي أَخَذَهَا مَلَوْدُ . ﴿ إِنَّا إِلَا أَمْرَأَتِهِ ٱلْبُودِيَّةِ أَخْتَ كَاحَمَ أَبِي فَسِلَةَ ٱلْمَرْبِيُّ وَأَشْتَحُوعُ ٱلْمَعْكُيُّ . عِنْ ﴿ وَبُنُو شِيمُونَ أَمْنُونَ وَرِثُهُ ٱبْنُ حَانَانَ وَيَلُونُ . وَٱبْنَا يِشْعِي زُوحتُ وَبَنْزُوْحِيثُ ، ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُن يَبُوذَا عِيرُ أَبُو لِيكَ وَلَمْدَةُ أَبُو مَ بِنَدَّ وَعَنَازُ أَبُتِ عَامِلِ ٱلْبَرْ مِنْ بَيْتَ أَشْبِيمَ ﷺ وَتُعْقِيمُ وَأَهْلُ كَوْرِياً وَتُوآشُ وَسَارَافُ وَهُمْ أَضْعَكُ مُوآبَ وَيَشُوبِي لَاحَمْ . وَهِيَ أَمُودُ قَدِيَتْ . ﴿ يَهِمِي هُوْلَا ۚ هُمْ مُثُرُّا أَفُونُ وَسُكَّانَ كَاعِيمَ وَجَدِيرَة وَقَدُ أَقَلُوا هُنَاكَ مَمَ ٱلْمِكِ فِي شُفْسِلِهِ • عَلَيْكِمْ وَبَكُو بِمُعْلُونَ غُويْلُ وَكِمِينُ وَيَادِيبُ وَذَارَحُ وَشَاوُلْ . عَيْنِهِ وَأَبْنَهُ شَلُومُ وَأَبْهُ مَبْسَامُ وَأَبْنَهُ مِشْاعُ. ١٢٠ وَبُومِثُهَاعَ خُولِلْ وَأَبَّهُ زُكُورُ وَأَبَّهُ بِنَهِي . ١٢٠ وَكَانَ النِّهِي سُتَّةً عَشَرَ آيَا وَسِتُ بَلَتٍ . وَأَمَّا إِخْوَتُهُ فَلَمْ مِكُنْ لَهُمْ بَنُونَ كَثِيرُونَ وَكُلُّ عَثَارِهِمْ لَمْ يَكُثُرُوا كَمَّا كُرُّ بِنُو يَبُوذًا . ١١٤ وَكَانَ مُقَالِمُ يَبْرُ سَجْ وَمُولَادَةَ وَحَصَرَ شُوعًالَ ١٤٢ وَلِمَةً وْعَلَمْمُ وَوُلَادَ عِنْهِ وَبُلُونِيلَ وَخُرْمَةً وَسِفَلاجَ عِنْهِ وَبَيْتَ مَرْكَبُونَ وَحَصَرَ سُوسِيمُ وَبَيْتَ بِدُويَ وَشَمْرَائِيمَ . هَـــنــؤهُ كَحَانَتُ مُدُنِّيمُ إِلَى حِينَ مَكَ دَاوُدُ. ﴿ وَيَعْ وَبُواهُمْ عَيْضًا وَتَعِنُ وَبِمُونَ وَقُوكُنُ وَعَاشَانُ خَسْ مُــدُنِ ﴿ 328 وَجَيعُ قَرَاهُمُ ٱلَّتِي حَوْلَ هٰذِهِ ٱلْمُدُنِ إِلَى بَنْلَ ﴿ هٰذِهُ مَسَاكِتُهُمْ وَٱلْسَابُهُمْ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُشْوِبًا بُ وَيَطِيكُ وَقُصْمَةُ ثُنَّ أَمَمُنَا عِلَيْهِ وَقُونِلُ وَيَاهُو بُنَّ يُمِثِينًا بْنَ سَرَايَا بْنِ عَسِيلًا

#### ألفضل السادس

كليك وَبُو لَادِيَ يِرشُومُ وَقِهَاتُ وَمَرَادِي. عَيْنَ وَبُو قَهَاتَ عَمَامُ وَمِنْهَا وَخَبْرُونَ وَغُرْ بِلِيكُ ۚ ﴾ ﴿ وَبُو عَمْرَامَ هُرُونُ وَمُوسَى وَتَرْيمُ ۚ وَبَنُو هُرُونَ لَاذَابُ وَأَبِيهُو وَأَلِمَازَارُ وَإِيَّامَارُ . جِهِ وَأَلِمَازَارُ وَلَهَ فِنْعَاسَ وَفِعْتَاسُ وَلَهُ أَبِيشُوعَ جَهْجٍ وَأَبِيشُوعُ وَلَهُ بُقِّي وَبُقِّي وَلَهُ عُرِّي ٢٠٠٤ وَعُرِّي وَلَهُ زَرْحَيا وَزَرْهَا وَلَهُ مَرَالُوتَ ٢٠٠٤ وَمَرَالُوتُ وَلَهُ أَمْرُ يَا وَأَمْرُ يَا وَلَدَ أَحِيطُوبَ عَنْهِ وَإِحِيطُوبُ وَلَدَ صَادُوقَ وَصَادُوقُ وَلَدَ أَحِيَاعَسَ عَمَدُ وَأَحِيَامُهُ مُنْ وَلَهُ مَزَدًا وَمَزَرًا وَلَدَ يُوحَانَانَ ﴿ لِلَّهِ وَيُوحَانَانُ وَلَهَ مَزَرًا وَلُمُو أَلْتِي حَمَنَ فِي ٱلْيُنِ ٱلَّذِي بَنَاهُ سُلْبِانَ بِأُورَ عَلِيمَ عَلَيْهِ وَقَرْزًا إِوَلَهُ أَمْرًا وَأَمْرُ إِ وَلَهُ أَحِيطُوبَ ١١٤ وَأَحِعْلُوبُ وَلَهُ صَادُونَ وَصَادُونَ وَلَدَ شَلُومَ ١١٤ وَشَلُومُ وَلَدَ حِلْقِياً وَحِلْقِياً وَلَهُ عَوْدٌيا لِيهِ وَعَرْدُيا وَلَهُ سَرَايَا وَسَرَايًا وَلَدَ يُوسَادَانَ عِينِهِ وَيُصادَانُ فَعَبَ فِي جَلاَّهُ ٱلرُّبِّ لِيَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ عَلَى يَدِ نَوْكَانَصُّرَه عَلَيْكِ بَلُولَادِي جِرشُومُ وَهَاتُ وَرَادِي . عِلِيهِ وَهٰذَانِ أَمَا أَنِّي جِرْشُومَ لِنِي وَيْمِي . عِنْهِ وَبَلُو فَهَاتَ غَرَامُ وَصِهَادُ وَمَرُونُ وَعُرْبِيْلُ. عَلَيْ وَآبَا مَرَادِيَ عَلِي وَمُوشِي . هُدِهِ عَشَارِرُ ٱللَّاوِينَ بَعَسَبِ ٱلْمَاجِمِ ، ﴿ وَعِرْضُومَ لِنِي وَآلِنَهُ يَاحَتُ وَٱلْبُهُ زَمَّةُ ﴿ وَالْبُهُ اللهُ وَانْهُ عِدْهِ وَانْهُ زَارَحُ وَانْهُ فَأَرَائِهُ وَانْهُ مَأْزَائِهُ وَانْهُ مَا وَنَهُومَاتَ عَيْنَادَابُ وَآنِكُ مُورَحُ وَآجُهُ أَسِيرُ عِنْ ﴿ وَآبُهُ أَلْمَانَةُ وَآبُهُ أَيَاسَافُ وَآبُهُ أَسْرُ عِنْ ﴿ وَآبُهُ لَلْعَتْ وَآبُهُ أُدِرِ بِنْيِلُ وَآنِهُ مُزَيًّا وَآنِهُ عَاوُلُ ، عِنْهِ وَآنِهَا آفَاتَهُ عَلَسَايُ وَأَحِيُوتُ ، عِنْ وَأَفَاتَهُ. بُو أَلْمَانَةَ صُوفًايُ وَآلِكُ لَمَتُ كَاحَتُ ﷺ وَآلِبُهُ أَلِيْكِ وَآلِبُهُ يَرُوحُامُ وَآلِبُهُ أَلْمَانَةُ. كالله وَآبَنَا خُمُونِيلَ ٱلْكِمُلُ وَشَنِي ثُمَّ أَبِياً ﴿ لِللَّهِ وَبُومَرَادِيَ عَلَى وَآبُلُهُ لِنِني وَآبُلُهُ يْتَمَى وَآنِهُ مُوَّا عِنْهِ وَآنِهُ شِمَّا وَآنِهُ خَبًّا وَآنِهُ عَمَايًا . عَلَيْهِ وَهُوْلَا أَهُمُ ٱلَّذِينَ أَقَامِهُمْ دَاوُدُعَلَى ٱلْمُنْيِّنِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ بَعْدَمَا ٱسْتَرَّ ٱلتَّافِونُ عَلَيْنِ وَكَانوا يَخْدَمُونَ أَمَامُ مُسْكِن خِبَّهُ ٱلْمُصَرِّمِ بِٱلْتِنَاءُ حَقَّى بَنِي سُلْبِانَ بَيْتَ ٱلرَّبِّ فِي أُورَشَلِيمَ وَاقْتِينَ فِي خِدْمَتِهِمْ بِحَسْبِ زَيْدِيهِمْ . عَلَيْهِ وَهُولَا وَهُمْ الْوَافِنُونَ مَعْ بَنْيِهِمْ . مِنْ بَنِي الْمُعَاتِّينَ هَيْانَ أَلْمَنِي أَنْ يُونِلَ مَنِ تَحُونِلَ \$20 بَنِ أَلْمَانَةَ بَنِ وَعَامَ بَنِ أَلِيْلَ بَنِ وُسٍ عَنْهِ أَنْ صُوفٍ بِنَ أَلِمَانَهُ بَنِ مَاحَتَ بَنِ مَلَسَايَ عَلِينٌ نَنِ أَلَمَانَةَ نِنِ يُونِسِلَ بَنَ مَرَدُيَا بْنُ مَفَنَّا عِيدٍ بْنِ كَلَعَتْ بْنُ أَسِيرَ بْنِ أَبِياسَافَ بْنِ فُورَحَ عِيدٍ بْنِ مِسْهَادَ بْن فَكَتْ بْنِ لَادِي بْنِ إِسْرَائِيلَ. ١٤٤٤ وَأَخُوهُ آسَافُ ٱلْوَاقِثُ عَنْ يَمِيهِ وَهُوَ آسَالُ بْنُ بَرَكَا أَنْ شِمَّا عِنْ إِنْ مَنْ مِنْ إِنْ أَنْ بَسْنَا أَنْ مَلْكُما عِنْ إِنْ أَتَايَى بِنِ ذَادَحَ فِي عَدَامًا الله الله أيَّانَ أَنِ زِمَّةً أِن رَعْمَى عِنْ إِن يَاحَتُ بْنِ عِرْشُومَ بْنِ لَادِي. عَلَيْ وَبُلُو مَرَادِيَ إِخْوَتُهُمْ عَنِ ٱلْيَسَادِ وَعَلَيْهِمْ أَيَانُ بُنُ قِيشِي بْنَ عَبْدِيَ بْنِ مَلُولٌ عِنهِ بْنِ حَشَمًا أَنْ أَمْصَيَا بْنِ جَانِيًا عِنْهِ بْنِ أَمْعِي بْنِ بَانِيَ بْنِ شَامَرَ عِنْهِ بْنِ عَلِي بْن مُوشِي بْن مَرَادِيَ بْنِ لَادِي . عَلَيْهِ وَكَانَ إِخْوَتْهُمْ ٱللَّاوِيُّونَ مُتَلِّدِينَ جَمِيعَ خِدْمَةِ مَسكين بَيْت أَهْ . كَالَيْدُ وَكَانَ هُرُونُ وَنُوهُ يُقَرِّونَ عَلَى مَذَجَ إِنْضَرَقَةَ وَمَذَجَ إِلَهُورِ لِكَارِ مَلَ قُدْسِ ٱلْأَقْدَاسِ وَلِتَكْفِيرِ عَنْ إِسْرَائِيلَ بِحَسَبِكُلِ مَا لَمَرَ بِهِ مُوسَى عَبْدُ ٱللهِ كَنْ وَهُولَا ۚ بَنُوكُمُ وَنَا أَبُهُ ٱلِمَاوَادُوا أَبَهُ فِعْمَانُ وَآبُهُ أَبِيشُوعُ ١٤٤٤ وَآبُهُ بُقَ وَأَبْهُ عُزِي وَأَبْهُ زَرَحًا كِلَّا يُعْمَرُ العِنْ وَأَبْهُ مَرَالعِنْ وَأَبْهُ أَمْرِيا وَأَبْهُ أَحِيطُوبُ وَالْبَهُ صَلَّدُونَ وَالْهُ أَمِياعَسُ ، عَلَيْهِ وَهَذِه مَسَاكِتُهم مَعَ صَاعِيمٌ وَتُخْوِمِمْ . بُوهُرُونَ عَشِيرَةُ ٱلْتُهَاتِينَ لِأَنَّهَا لَهُمْ كَانَتِ ٱلْفُرْعَةُ ﴿ يَعْلِمُوا لَهُمْ خَبْرُونَ فِي أَرْض يَهُوذَا وَمَا حَوْلُمَا مِنَ الْحَاجِرِ . ٢ فَيْ وَأَمَّا أَدْضُ اللَّدِينَةِ وَدِيَادُهَا فَأَعَلُوهَا لِكَالِبَ بْنِ بَنْسُةً . كالله وأُعْطُوا لِيْنِي هُرُونَ مُدُنَ ٱلْلَهَإِ حَبُرُونَ وَلِنْتَةً وَتَعَايِرَهَا وَيَنِيرَ وَٱشْتُوعَ وَعَاجِرَهَا ﴾ ﴿ وَحِيلِينَ وَعَاجِرُهَا وَدَبِيرَ وَعَاجِرَهَا ۞ ﴿ وَمَا خَانَ وَعَاجِرُهَ ۗ ا وَبَيْتَ كُمْنَ وَتَعَاجِرُهَا. عِنْهِمْ وَمِنْ سِلْطٍ بَلْلِينِ َجَبَمْ وَتَعَاجِرَهَا وَمَلَاتَ وَتَعَاجِرَهَا وَعَنَاوُتَ وَعَاجِرُهَا . تَجِبْعُ مُدْنِهِمْ كَلاثَ عَشْرَةَ مَدِيْتَ تَجَسَبِ عَنَازِهِمْ .

كالله وَلَهَى قَالَتَ ٱلْبَاقِينَ مِنْ عَشِيرَةِ ٱلسِّبْطِ أَعْلَوْا مِنْ يَصْفِ سِبْطِ مَلَتَى عَشْرَ مُدُن إِ الْفُرْعَةِ . عَلَيْهِ وَأَعْلَوْا لِنِي عِرِشُومَ إِحْسَبِ عَنَازِهِمْ مِنْ سِبْطِ يَشَاكُرَ وَسِبْط أَشِيرُ وَسِبْطِ تَفَكَالِي وَسِبْطِ مَنْسَى فِي الشَّانَ كَلاثَ عَفْرَةَ مَدِينَةً . ٢٠٠ وَلَهَى مَرَادي يُحَسَبِ عَثَاثِهِمْ مِنْ سِبْطِ دَأُوبِينَ وَسِبْطِ جَادٍ وَسِبْطِ ذَيُولُونَ ٱثْنَقَى عَشْرَةَ مَدِينَةً بِٱلْمُرْعَةِ ﷺ فَأَعْلَى بُو إِسْرَائِكِ لَلْادِينَ ٱلْمُدْنَ وَعَاجِرَهَا ﴿ ١٤٠٤ وَأَعْلَوْا بِٱلْمُرْعَةِ مِنْ سِبْطِ يَنِي يَهُوذَا وَسِبْطِ يَنِي يَهْمُونَ وَسِبْطِ بَنِي بِلَيْلِينَ هٰذِهِ ٱلْمُدْنَ أَلَّتِي لْمُوْهَا بِأَنْهَآ وَ ١ عَلِيْهِ وَبَنْضُ عَنَائِرِ بَنِي فَهَاتَ كَانْتُ مُدُنُ تَخْيِهِمْ مِنْ سِبْطِ أَفْرَائِمَ كاللهُ فَأَعْلَوْهُمْ مُدَانَ ٱلْجَهَا شَكِيمَ وَعَاجِرَهَا فِي جَبْلِ أَفْرَائِيمَ وَجَازَرَ وَعَاجِرَهَا ويُعْمَنَامُ وَعَامِهَا وَبَيْتَ خُورُونَ وَعَامِرُهَا عِنْهِ وَأَيَّالُونَ وَعَامِرُهَا وَجَتُّ دِمُونَ وَعَامِرُهَا . يُحَدِّجُ وَمِنْ نِصْفِ سَبْطٍ مَلْتَى قَانِيرَ وَعَامِرُهَا وَبُلْسَامَ وَعَلِيرَهَا لِنشِيرَةِ بَنِي حَلَتُ ٱلْمَاتِينَ. عِلَيْ وَأَعْلُوا لِنِنِ بِرَشُومَ مِن عَشِيرَةٍ نِعْف سِبْطِ مَنْتَى جَوَلَانَ فِي بَاشَانَ وَتَحَاجِرَهَا وَعَشَارُوتَ وَتَحَاجِرَهَا . يُرْبِينَ وَمِنْ سِط بَسَّاكُ فَادْسُ وَعَالِمُ هَا وَدُيَّرَاتَ وَعَالِمُ هَا عِنْ إِذِرْالُوتَ وَعَالِمٌ هَا وَعَالِيمَ وَعَلَمُ هَا المناج وَمِن سِطِ أَشِرَ مَاشَالَ وَعَامِرَهَا وَعَدُونَ وَعَامِرَهَا عَيْدُ وَمُوتُونَ وَعَاجِرَهَا وَزُحُوبَ وَعَاجِرُهَا . وَيَعْظِيرُ وَمِنْ سِبْطِ نَفَتَالِي قَادَشَ فِي ٱللَّيلِ وَتَعَاجِرُهَا وَحَمُونَ وَعَامِرُهَا وَمَرْ يَنَائِمُ وَعَامِرُهَا . ﴿ وَلَنِي مَرَادِي ٱلْبَاقِينَ مِنْ سَبْطٍ زَبُولُونَ دِمُونُوَ وَعَاجِرَهَا وَتَالُورَ وَعَاجِ هَا . ١٤٠٠ وَفِي عِبْرِ أَزِدُنَ أَرْيُهَا شَرْقَةً ٱلْأُدُدُنَّ مِنْ سِيْطِ رَأُوبِينَ مَاصَرَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَعَلَيمٍ هَا وَيَبْصَةً وَعَلَيمٍ هَا كُونَ كُو وعَاجِهِما وَمُنْفَت وَعَاجِهَا : عِنْهِمَ وَمِن سَبِطٍ جَادٍ وَالْمُوتَ فِي جِلْمَادُ وَعَاجِرُهَا وتفتائم وعامرها كالهي وحشون وعامرها وبرر وعامرها

## ألفصل آلسابغ

وَيْنُو بِشَاكِرُ وَلَامْ وَفُولًا وَإِنْمُوبُ وَإِثْمُونَ أَرْبَعَهُ . عِنْهِ وَبُو وُلاعَ عُزِي وَرَفَانَا وَيَهِ بِنْيِلُ وَيَعْمَايُ وَيِبِسَامُ وَتَهُو نِيلُ وَكَانُوا رُوُّوسًا لِبُوتِ ٱلْآيمِم ، وَكَانَ لِتُولاعَ جَارَةُ بَأْسَ بَحَسَبِ مَوَالِدُهِمْ وَكَانَ عَدَدُهُمْ فِي أَيَّام دَاوُدَ ٱثَيْنِ وَعِشْرِينَ أَ لَمَا وَستَ مِيَّةً . وينه و وَأَنْ عُزِيَ مُزْدَخًا وَبُو مِزْدَخًا مِيكَا يُلُ وَعُوبَدْيَا وَثُو يُلُ وَيِشَا خَسَةً كُلُّهُمْ دُوُوسٌ . كِينِهِمْ وَكَانَ لَمُّمْ مِنْ مَوَالِيدِهِمْ وَيُوتِ ٱلْإِنَّهُمْ جُيُوشُ أَجَادِ مَرْبِ سِنَّةُ وَثَلَاثُونَ أَلْمَا لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُوا مِنَ ٱللِّسَأَةَ وَٱلْبَيْنَ. ﴿ فَيْنِهُمْ وَاخْوَتُهُمْ مِنْ كُلَّ عَمَارْ بَشَاكُرَ جَالِمَةُ بَأْسِ جَمَّةُ ٱلْمُنْتَسِينَ سَبِتَةً وَغَلُونَ أَفَاء ﴿ إِنَّكُمْ وَلِلْكِمِينَ بَالَمُ وَبَاكُمُ وَيَدِيسَٰيلُ كَلَائُهُ \* عَلَيْهِ وَبَنُو بَالَمَ أَصْبُونُ وَعُزِي وَعُزَ بِثِيلُ وَيَرْغُوتُ وَعِيرِي خَسَةً دُوُوسُ يُبُوتِ آلِهُ جَبَارَةُ بَأْسٍ . وَكَانَ ٱلْمُنْفِينُونَ ٱكْتِينِ وَعِشْرِينَ أَفَا وَأَرْبَعَةُ وَكلائِينَ . وَيُو وَانُو اَكُرُ وَمِيرَةُ وَيُوعَاشُ وَأَلِيازَدُ وَأَلْبُوعَيْنَايُ وَهُرِي وَيَدِيُوتَ وَأَبِا وَعَاقُتُ وَعَلَامَتُ مُكُلُّ هُوْلَاءً بُو بَاكْرَ ، عِنْ وَكَانَ ٱلْنَصِيرُونَ بَعَسَبِ مَوَالِيدِهُمْ دُوُوسًا لِيُوتِ آ يَاكُم جَبَارَةَ بَأْسَ عَفْرِينَ أَفَا وَمِنْيَنِ. ١٤٠ وَآبُنُ يَدِينَيْلَ لِمَانُ وَبُو لْهَانَ يَمِيشُ وَبَلْيَامِينُ وَأَلْمُودُ وَكُنْمَةُ وَزُيْانُ وَرَّشِيشُ وَأَحِيشَامَرُ . ﴿ وَاللّ هُولات بُو يَدِيسُلُ دُوْوسُ الْآبَاء جَارَةُ ٱلْبُلْ سَيَّةَ عَشَرَ أَلْمًا وَمِنْتَان خَادِجُونَ ف خِيش الْمُرْبِ. يَكُلُكُ وَأَبَا عِيرِ شُلِيم أَ وَلَحْيَم . وَأَنْ أَحِيرَ خُوشِيم . عَلَا وَبُنُو نَفَتَالِيَ يَعْسِينِلُ وَجُونِي وَيَلْسَرُ وَشَلُومُ جُو بِلَيَّةً . ١١٨ وَأَنْ مَلِينَى أَشْرِينِيلُ وَوَلَات مُرْيَّةُ ٱلْأُوامِيَّةُ مَاكِيرَ أَوَاجِلُعَدَ ، عِنْهِمْ وَأَخْذَ مَاكِيرُ نِنَاتَهُ خُيْمٍ وَشُفِيمَ وَأَسْمُ أَفَيْمِ مَمَّكُهُ وَأَسْمُ النَّانِي سَلْحَادُ وَكَانَ لِسَلْحَادَ بَلَتْ . ١١٤ وَوَلَمْتُ مَمَّكُهُ أَمْرا أَهُ مَا كِير آجًا وَسَيَّتُهُ فَارَشَ وَأَسْمُ أَعِيهِ شَارَشُ وَأَبْنَاهُ أُولَامُ وَرَافَمُ عِنْهِ وَأَبْنُ أُولَامَ بَدَانُ . هُولاءً يُو حِلْمَادُ بْنِ مَا كَيرَ بْنِ مَنْسَى. عِلَيْجِ وَالْحَيْهُ مُؤلِّ كُتُ وَلَدَتْ إِنْهُودَ وَأَيسَازُرَ وَعَلْقَ. وَ اللهُ وَكَانَ بَوْ تَعِيدُاعَ أَخَيَانَ وَشَكِيمَ وَفِي وَأَنِيمًا مَ عَلَيْهِ وَبُو أَفَرَائِمَ فُولَاخً وَارَدُ أَنِهُ وَ لَلَّمَتُ أَنَّهُ وَأَلْلَامُ أَنِّهُ وَكَامَتُ أَنَّهُ عِلَيْ وَزَالِدُ أَنِّهُ وَهُوكًا كُ يُوشُ وَالنَّالِثُ الْبِنَالَطُ. ﴿ ﷺ وَحَسَانَ بُو أُولَامَ رِجَالًا جَارِةَ بَلِي لِمُؤْمِنَ فِي اَلْهِسِيمُ كَتِيرِي النَّبِينَ وَبَنِي النَّبِنِ مِنَّةً وَخَسِينَ ۖ كُلُّ هُولَاءً مِنْ بَنِي بَلِيمِينَ

## ألفصل التاسغ

جير وَأَنْسَبُ كُلُّ إِسْرَائِيلَ وَهُمَ مَكُنُوبُونَ فِي سِفْرِ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ . وَجُلِي يَهُوذَا إِلَى وَابِلَ لِأَجْلِ تَمَدِّيهِمْ مِنْ اللَّهِ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ سَكَنَ فِي مِلْكِمْ وَمُدَّيْهِمْ إِسْرَائِسِلَ وَأَلْكُونَهُ وَٱللَّاهِ يِينَ وَٱلنَّذِينِينَ ، عِينَ فَسَكَّنَ فِي أُورَشَلِمَ مِنْ بَنِي يَوْدَا وَبَنِي بَلْكِينَ وَبَى أَفُرَا بِيمَ وَمَلَتَى عَلَيْكُ عُونَايُ بِنُ عَيْهُودَ بِنِ غُرِيَ بِنِ إِنْرِيَ بِنِ بَانِيَ مِنْ بَنِي فَادَصَ بْنِ يَهُوذًا . عِنْ وَمِنْ ٱلشِّيلُونِي عَسَايًا بِكُرْهُ وَبَدُوهُ . عِنْ وَمِنْ بَنِي زَادَحَ يَّلُونِيلُ وَإِخْوَتُهُمْ سِتَّ مِثْقِ وَيَسْمُونَ • عَنْهِ وَمِنْ بَنِي بَلِيمِينَ سَلَّو بُنُ مَشَادُمَ بْنِ هُودَوْيَا بْنَ هَسُنُو ۚ مَ ﴿ يَكِيلُ إِنْ يُرُوحًامَ وَالِيَّةُ بْنُ مُوْيَ بْنِ مِكْرِيَ وَمَشْلَامُ بْنُ مُفَطِّنَا بْنَ رَخُونِيلَ بْنِ بِيْنِياً . كَيْنِيْ وَإِخْوَتُهُمْ بِحَسَّبِ مَوَالِيدِهِمْ يَسْمُ مِنْةٍ وَسِشَّةً وخُسُونَ عَكُلُ هُولِا ۗ أَلِيَبَالِ رُووسُ آبَاهِ لِيُوتِ آبَانِهِ . ﴿ إِنَّا فَمِنَ ٱلْكُنَّةِ لِدَعَا وَهُوَادِبُ وَإَكِينُ عِلَيْهِ وَمَوْدَيَا بَنُ حَلَيْهَا بِنِ مَشْدَلُامَ بْنِ صَادُوقَ بْنِ مَرَالُوتَ بْنِ أَحِيطُوبَ وَنِيسَ مَيْتِ أَفِهِ عَلَيْهِ وَعَدَايَا بَنْ يَرُوحَامَ بْنِ فَشْخُورَ بْنِ مَلْكِياً وَمَسْلَيْ بْنُ عَدِينِلَ بْنِ يَمْزِيرَةَ بْنِ مَثْلًامَ بْنِ سَلِيمِتَ بْنِ إِبْيرَ . ١١١ وَإِخْوَيْهُمْ دُوُوسُ يُلوبَ آ إَيْهِمُ أَلْفُ وَشَبُمُ مِنْةٍ وَسِنُونَ جَارِةً بَلْسِ لِمَعَلَ خِنْسَةِ بَيْتِ اللهِ . عَلَى وَمِنَ ٱللَّاوِ ثَيْنَ تَتَمْسَاً بَنُ حَشُوبَ بْنِ عَزْدِيقًامَ بْنِ حَشَيْا مِنْ بَنِي مِرَادِيَ ﷺ وَبَفْقًارُ وَحَادَشُ وَجَالَالُ وَمَثَلُما بَنْ مِيمًا نِن زِكْرِي بْنِ آسَافَ عِلَيْكِ وَعُوبَدْيَا بْنُ تَعْنِسَا أَبْ جَالَالَ بْنِ يَدُوتُونَ وَرَكَعَا بْنُ آسًا بْنِ أَلْتَانَةَ ٱلنَّاكِنُ فِي فَرَى ٱلتَّطُوفِينَ . كَانَةُ وَٱلْبَوَّابُونَ شَلُومُ وَعَقُوبُ وَطَلْمُونُ وَأَحِيَانُ وَإِخْوَتُهُمْ وَكَانَ شَلُومُ الرَّلْسَ. كلي وَهُمْ إِلَى ٱلْآنَ فِي بَابِ ٱلْمِكِ شَرَةًا وَهُمْ ٱلْبُوَّالِونَ بِحَسَبِ فِرَق بَنِي لَاوِي . عَلَيْكُ وَشَــَالُومُ مِنْ فُودِيَ مِنِ أَبِيَاسَافَ بَنِ فُوزَحَ وَإِخْوَتُهُ مِنْ يَفِتِ أَبِيهِ وَهُمُ ٱلْمُورَحَيُونَ كَانُوا عَلَى عَمَلَ الْجَدْمَةِ حَفَظَةٌ لِأَعَابِ ٱلْجِبَّآءَ وَآ إَرْهُمْ عَلَى عَلَّةِ ٱلرَّبِّ مُرَّاسًا لِلْمَدْخَلِ. عَلَيْ وَكَانَ فِخْمَلُ بْنُ أَلِمَاذَادَ دَيْسًا عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ ٱلرَّبُ مَنهُ . عِنْ وَكَانَ ذَكُوا بِن مَعْلِيهِ بَوَا بَانِ بَابِ عِبَّا ٱلْحَمْرِ . عَلَيْ جَمِهُ مُولَاة ٱلسُّنْظَينَ بَوَّابِينَ لِلأَبْوَابِ مِثْلُو وَٱثْمَاعَشَرَ وَقَدِ ٱنْتَسُوا بِحَسَبِ فُرَاهُمْ . أَقَالَمُ دَاوُدُ وَمَعُونِهِ لُ أَزَّآنِي فِي خِنْمَتِهِم عَلَيْهِ فَكَانُوا هُمْ وَبُوهُمْ عَلَى أَوْلَ بَيْتِ أَزَّتِ يَيْتِ أَخِبًا ﴿ يَعْرَاسَةِ ، عَلَيْهِ وَكَانَ أَلْوَابُونَ فِي جِمَاتِ أَلَّ يَامِ ٱلْأَرْبَمِ فِي الشَّرْق وَٱلْفَرْبِ وَٱلنَّهَالِ وَٱلْجُنُوبِ . عِنْهِ وَكَانَ إِخْرَتُهُمْ فِي فُرَاهُمْ فَكَانُوا ٱلْحَهُمُ لِسُوتِهمْ مِنْ حِينِ إِلَى حِينِ. عِلَيْهِ وَأَمَّا أُولِيكَ الْأَرْبَعَةُ اللَّاوَقُونَ دُوْسَاءَ البَّوَابِينَ فَكَافُوا لَا يَرَالُونَ فِي خِنْمَهُمْ وَكَافُوا عَلَى الْخَلْامِ وَعَلَى خَرَانِ بَيْتِ ٱللهِ عَلَيْكِ وَكَانَتْ مَنَادَلْمُ عَولَ بَيْتِ اللهِ إِذْ كَانَتْ عَلَيْهِم الْمِرَاسَةُ وَالْفَعْ الْمُلُّ صَبَاحٍ . عَلَيْكُ وَمَنْهُمْ مَنْ كَانَ عَلَ أَمْعَةِ ٱلْجِلْدَمَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لِيُدْخِلُونَهَا بِمَدَدٍ وَيُخْرِجُونَهَا بِمَدَدٍ. عَلَيْكِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى ٱلْآَيَةِ وَعَلَى كُلُ أَمْتِهَ الْقُدْسِ وَعَلَى النَّعِيذِ وَالْخَبْرِ وَالزَّبْتِ وَالْجَانِ وَالْأَطْلَا . كانته وَمِنْ بَنِي ٱلْكَهَنَّةِ مَنْ كَانُوا يَسْأُونَ دُهُونَ ٱلْأَطْلِبِ. ١١١٪ وَكَانَ مَثَنَّيَا أَحَدُ اللَّاوِيْينَ وَهُوَ بَكُرُ شَلُومَ الْمُورَجِيِّ مُوتَمَّنَا عَلَى عَسَـلِ الْمُلْوِخَاتِ. ﴿ وَمِنْ بَغِي ٱلْكُوَاتِينَ إِخْوَتِهِمْ مَنْ كَانَ عَلَى خُبْرِ ٱلتَّيْضِيدِ لِيُهَوُّهُ فِي كُلِّ سَبْتٍ. ٢٠٠٠ فَهُولاً وَ هُمْ ٱلْمُنْوَنَ رُوُوسُ آيَا ٱللَّاوِينِ فِي الْحَلَومِ وَكَانُوا مُمْثَيْنَ إِذْ كَانَ طَيْهِمِ ٱلْمَالُ جَارَا وَلَلا الله الما الله المولاد ووس آباد اللاويين وهم رؤوس بمسب مواليدهم وكانت مَسَاكِتُهُمْ فِي أُورَشَلِيمَ ، عَلَيْهِ وَفِي جِبْلُونَ سَكُنَ أَبُو جِبْلُونَ بَينِيلُ وَأَنْمُ أَمْرَأِتِ مَنْكُ أَنْ اللَّهُ الْكِرْ عَلْدُونَ مَمَّ صُورٌ وَقِيشُ وَبَعْلُ وَنِيرٌ وَمَادَابٍ عِنْ إِلَا وَجَدُورُ وَأَخْبُو وَذَكْرِيًّا وَمِثْلُونَ عِينَ وَمِثْلُونَ وَلَا شِمْلَامَ . وَهُمْ أَيْمَا كَانَتْ مَسَاكِتُهُمْ مُقَالِلَ إِخْوَتِهِمْ فِي أُودَشَلِيمَ مَعَ إِخْوَتِهِمْ ﴿ ٢٠٠٤ وَنِيرٌ وَلَهُ فِيشًا وَقِيشٌ وَلَهُ شَاوْلُ

أَنْتُ وَعَازَوْ وَأَلْمَادُ . فَتَنَهُمُ وَجَالُ جَتْ ٱلْمُؤلُودُونَ فِي ٱلْأَرْضِ لِأَنَّهُمْ فَرُلُوا لَإَخْذُوا مَاسْيَتُهُمْ ﴿ وَهِي قَالَمُ أَفُرَائِيمُ أَلِهُمْ أَيَّاماً كَثِيرَةً وَأَقْبَلَ إِخْوَلُهُ لِينزُّوهُ . ﴿ وَإِنْكُمْ أُمُّ وَخَوْلَ عَلْ أَكُواْتِهِ تَحْدَلُتْ وَوَلَدُتِ ٱلْمَا فَشَهَّاهُ مَرِيعَةَ إِذْ كَانَتْ فِي بَيْتِهِ بَلِيَّة . عَلَيْهِ وَبِلَّتُهُ خَلْرَةَ وَهِيَ بَلْتُ بَيْتَ حُودُونَ ٱلسُّنْقَ وَٱلْكُلَّا وَأَذْيَنَ شَأْرَةَ. ٢٠٠٥ وَدَاخُ أَبْهُ وَدَاشَف وَمَا لَمْ أَبْتُ مُ وَتَاحَنُ آيُهُ ﴿ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَهُ مَا أَبُّهُ وَتَمْيُوهُ آبُهُ وَأَلْمِثَامَامُ آبْتُ وَالْوِنُ أَيْنُهُ وَيَشُومُ أَبُّهُ . عِنْ وَأَمْلَاكُهُمْ وَمَسَاكِتُهُمْ بَيْتَ إِيلُ وَقُوالِهُمَا وَشَرَةًا تَمْرَانُ وَغَرْ مَا جَازُدُ وَوَا بِهَا وَشَكِيمُ وَوَابِهُمَا إِلَى غَزَّةَ وَوَابِها . ١ بَنِي مَنْسُى بَيْتَ شَانَ وَوَا بِلْهَا وَتَمَنَاكُ وَوَا بِلْهَا وَعَجِدُو وَوَ ابِلْهَا وَدُورُ وَوَ ابِلَا كَأَنَتْ مَسَاكِنُ بَنِي فُهِلُفَ بْنِ إِسْرَايْلَ • عَنْ الْمُ أَثِينَ وَبُو أَشِيرَ فِيْسَةٌ وَيِشُوهُ وَيِشُوي وَرَبِيتُ وَأَخْتُهُمْ سَارَحُ . عِلَيْهِ وَأَنْبَا يَرِيفَ خَارُرُ وَمَلْكِينِيلُ وَهُوَ أَبُو بِرَزَارِيْتَ. وَمَا رُولَةُ يَعْلِيطُ وَشُومِيرُ وَخُونَامَ وَشُوعًا أَخْتُهُم . عِنْهِ وَبُو يَعْلِيطُ فَاسَكُ وَعِهَالُ وَعَمْوَتُ مُولَا وَ بُو يَفْلِيطَ . عَلَيْ وَبُو شَامَرَ أَجِي وَرُفْعَةُ وَتُحُبُّ وَأَرَامُ . وَيْوُ هِلِامَ أَخِهِ صُوفَاحُ وَيُمَاعُ وَشَاكُ وَعَامَالُ. عِلَيْ وَبُو صُوفَاحَ سُوحُ وَمْرْ فَافَرْ وَشُوعَالْ وَبِيرِي وَغِيرَةُ عَلَيْكِمْ وَمَاصَرُ وَهُودٌ وَثَمَّا وَسُلْحَةٌ وَيَثْرَانُ وَبَيْراً. وي وَبُو يَازَ بَفَتُهُ وَفِينَةُ وَأَدَا ، عِنْ وَبُو عُلا آرَحُ وَمَنْفِيلُ وَدِمْيا ، عِنْ وَكُلُ كُلُ هُولًا وَ بُو أَشْيِرَ رُوْوسُ أَيُوتِ آ إِذْ مُنْتَغَرُونَ جَبَارِهُ فِأْسِ رُوُوسُ الرُّوْسَاة . وَٱلْمُنْتَبُونَ في جَيْشِ الْمُرْبِ عَدَدُهُمْ مِنَ الرَّجَالِ سَتُهُ وَعَفْرُونَ أَفْلَا

#### ألفصل الثامن

وَيَهْكِينُ وَلَهُ بَالَمَ بِكُوْهُ وَالنَّانِي أَشْبِسِلْ وَالنَّالِثُ أَمْرَ عَمِيعٌ وَالزَّامِ وَمَهُ وَأَلْحَامِسُ رَافًا ﴿ يَهِيْكُ وَكَانَ نُهُو مَالَمَ أَذَارَ وَجِيرًا وَأَبِيهُودَ ﴿ يَهِيْكُ وَأَبِيشُوعَ وَنَمْمَانَ وَأَحْوحَ ﷺ وَجِيرًا وَتَنْفُوفَانَ وَخُورَامَ • ٢٠٠٠ وَهُولَآءَ بُنُو آخُودَ هُولَآءَ رُوْوسُ آباً سُكُانِ جَبَّمَ وَقَدْ نُيْلُوا إِلَى مَا نَاحَتَ عِينَ وَهُمْ نَسَانُ وَأَحِياً وَجِيرًا نَقَلُمْ آخُودُ. وَوَلَدُ عُزًّا وَأَحِيمُوهَ وَ يَعْمُ اللَّهُ وَلَدَ فِي أَدْضِ مُوآبَ بَعْدَ إطْلاقِهِ خُوشِيمَ وَبَعْرًا أَمْرَأَتُهِ عِنْ وَلَهُ مِنْ خُودَشَ أَمْرَأَتِهِ فُوَابَ وَصِيبًا وَمِينًا وَمَلِمًا مَ عِنْ وَيُنُوصَ وَشَكُما وَمِرْمَةً . هُوْد وَ بُوهُ وَهُمْ رُوْوسُ آبَّة . عَلَيْ وَمِنْ خُوشِمْ وَلَدَ أَبِيطُوب وَأَلْمَاعَلَ ﴿ ٢ ﴿ وَجُواْ أَمْنَاعَلَ مَارٌ وَمِصْلَامُ وَشَارَرُ وَهُوَ ٱلَّذِي بَى أُونُو وَلُودَ وَقُوا بِهَا. كالله وَدِينَهُ وَشَلْمُ وَخُمَا دَأْسًا آبَاهِ لِلسُّكَانِ أَيَّالُونَ وَخُمَّا ٱللَّذَانِ طَرَدَا شيكانَ جَتّ . وَأَخُورُ وَشَاشَاقُ وَتَرْبُوتُ عِنْكُمْ وَزَبَدُيا وَعَرَادُ وَعَادَدُ عِنْكُمْ وَمِنْكَانِكِ لَ وَيَشْفَهُ وَيُوحًا بُثُو رَبِيعَةً . ١٠ عَنْهِ وَزَبَدْيَا وَمَشْلًامْ وَحَرْقِ وَخَارُ ﴿ ١٤٤٤ وَيَشْرَائُ وَيَذَلِكُ وَعُلَابُ بُواْ أَفَاعَلَ . عَلَيْهِ وَيَافِيمُ وَزِكْرِي وَزَلْدِي عِنْ إِلَيْ وَالْمَيْ الْيُوافِ وَأَلِينِلُ عَلَيْكِ وَعَدَايًا وَيَرَايًا وَيُتَرَتُ نَبُو يَتَّمِيَّ. ﴿ وَيَشْفَانُ وَعَارَا وَأَلِينِسِلُ وَعَبُلُونُ وَزِكْرِي وَحَامَانُ عِنْ اللهِ وَحَنْا وَعَلَامُ وَعَنُوبًا عِنْ وَ وَفَدَ يَا وَقُونِلُ بْلُو شَاشَاقَ . ٢١١٤ وَتَغْشَرَايُ وَشَحْرًا وَعَدَلِسَا ﴿ يَزِينِ وَيَعْرَشَهَا وَإِبِلِياً وَذَكُوي بُلُو تُوسَامَ . عِنْ هُولَا ۚ وَوُوسُ ۖ آبَّهُ وَهُمْ وَوُوسٌ يَحْسَبِ مَوَالِيدِهِمْ وَكَانَتْ مَسَاكِتُهمْ فِي أُورَشَلِيمَ ، ١٤٤٤ وَفِي جِبْلُونَ سَكَنَ أَلِهِ جِبْلُونَ وَأَمْمُ أَمْرَأَتِهِ مَسْكَةً ، ١٤٤٤ وَأَبْلَهُ الْبِكُرُ عَبْدُونُ ثُمُّ صُورٌ وَقِيشٌ وَبَوْلٌ وَنَادَابُ ﴿ لَيْكُمْ ۚ وَجَدُورُ وَأَخْيُو وَزَاحَكُمُ . وَيُقَانُونَ وَلَدَ شِسَالًا ﴿ وَهُمْ أَيْنَا مَمَ إِخْوَتِهِمْ كَانَتْ مَسَاكِتُهُمْ فِي أُورَشَلِيمَ مُعَالِمَ إِخْوَتِهِمْ . عِلَيْهِ وَنِيرُ وَلَدَ قِيثًا وَقِيشُ وَلَدَ شَاوُلَ وَشَاوُلُ وَلَدَ يُو تَاتَانَ وَمَلْكِيشُوعَ وَأَيْعِكَوَابَ وَأَشْبَعْسَلَ. ٢ عَنْ ﴿ وَآنِنُ لِوَنَاكَانَ مَرَ بُسُلُ وَمَرَ بُسُلُ وَلَدَ مِينَا عِن وَبَوْ مِينَا فِينُونْ وَمَا لَكُ وَتَأْدِ مِ وَآمَازُ . عِنْ وَآمَازُ وَلَدَ مُوعَدَّةً وَلِوعَدَّةً وَلَدَ عَلامَت وَعَ مُوتَ وَذِيْرِي . وَذِيْرِي وَلَمْ مُوصًا عِينَ وَمُوصًا وَلَدَ بِنَا وَٱبْتُ ذَافَةٌ وَٱبْنُهُ أَلْعَاسَةٌ وَآبَنَهُ آسِيلُ . ١٤٠٤ وَلِآسِيلَ سِنَّةُ بَنِينَ وَهٰنِهُ أَسَا وَهُمْ عَزْدِيقًامُ وَبُكُرُو وَإِنْمِيلُ وَشَهَرًا وَعُوبَدْيًا وَمَانَانُ كُلُّ هُولُا ۚ بَوْآلِسِلَ . عَلَيْكُ وَبَوْ عَاشَقَ أَخِيهِ الْكِرُ أُولَامُ وَالْتَانِي وَشَاوُلُ وَلَهُ فِي كَانَانَ وَمَلْكِيشُوعَ وَا بِيَنَاوَاتِ وَاشْتَسَلَ . \$250 وَاَنَا ذَ لِمُ اَنَانَ مَرَ اللّ وَمَرْ اللَّ وَلَهُ بِيعًا \* \$250 وَهُو مِجَا فِينِونَ وَمَالَكُ وَتَقْرِجُ وَآمَانَ \* \$350 وَآمَانَ وَلَهُ يَمِنَاةً وَيَرَاةً فَكُهُ عَلَامَتَ وَمُؤْمُونَ وَوَنْرِي وَوَنْرِي وَلَهُ مُوسًا وَلَهُ بِنَانَ وَأَنَّهُ وَقَالَ وَآئِلُهُ آلِنَاسَةً وَآثِهُ آسِيلُ . \$35 وَحَسَانَ لِآصِيلَ سِئَةً بِينَ وَهُدِهُ أَمْنَا وَاللّٰهُ أَلْمَاسَةً وَآثِهُ آسِيلُ . \$35 وَسَانَ الْمُؤْلِدَ بُو آسِيلَ أَمْنَا وَاللّٰهُ مُؤْمِرًا وَأَسْمِيلُ وَشَمْرًا وَفُونِدًا وَعَالَنْ الْمُؤْلَة بُو آسِيلَ

#### ألفصل العاشر

كان وَكُون أَلْقِيسَطِينُونَ يُقَايِلُونَ إِسْرَائِلَ فَأَنْهَزَمَ دِجَالُ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَجُهِ ٱلْقَلْسَطِينِينَ وَسَعَلُوا تَعَلَى فِي جَبَلِ الْجِلْزِعِ . عَنْ فَتَدُّ الْعَلِسَطِينَوْنَ فِي عَب شَاوُلَ وَبَغِيهِ وَقَالَ ٱلْفَلِسْطِينُونَ لِوَ نَاكَانَ وَأَبِينَادَابَ وَمَلْكِيدُوعَ بَنِي شَاوُلُ . عِنْ وَأَشْتَلْتِ ٱلْحَرْبُ عَلَى شَاوَلَ فَاذْرَكُمُ ٱلرَّاسَاةُ بِالْسِينِ وَأَنْخَلُوهُ بِٱلْجِرَاسِ ﴿ يَهِيمُ فَقَالَ شَاوَلُ لَمْلِيلَ سَلَاحِهِ السَّلَّ سَيْمُكَ وَأَوْجَالِي هِ لِأَلَّا بَالْيَ هُوْلَاءَ ٱلْقُلْفُ وَيَقْتُلُونِ ويَشْفُوا بْتَنْفِيهِمْ فِي . فَأَن عَلِيلُ سَلَاحِه لِأَنَّهُ خَافَ جِدًّا فَأَخَذَ شَاوُلُ سَيْفَهُ وَسَقَطَ مَلْفِ. كا وَأَ وَأَى حَلِيلُ سِلَاحِهِ أَنْ قَدْمَكَ شَاوَلُ سَتَعَا هُوَ أَضِاعَلَ سَيْهِ وَمَكَ مَدُّ. وَ اللهِ اللهُ اللهُ وَكَارَتُهُ مِنْهِ وَجَهُمُ بَيْتِهِ مَمَّا . وَرَأْيَ جِهُ رِجَالِ إِسْرَا لِل ٱلَّذِينَ فِي ٱلْوَادِي أَنَّهُمْ قَدْ هَرَ يُوا وَأَنْ قَدْ مَلَتَ شَاوَلُ وَبُنُوهُ لِخَلُوا مَدْنَهُمْ وَفَرُّوا غَأَتَى أَلْفِلْ طِينُونَ وأَقَامُوا بِمَا . عِنْ أَلْدُ أَنَّ الْفَلِيطِينُونَ لِسَلُّوا ٱلْتَتَى فَوَجَدُوا شَاوُلَ وَنِيْهِ صَرْمَى فِي جَبَلِ ٱلْجِلْزُومِ ﴿ يَهِيكُ فَسَلُّوهُ وَأَخَذُوا رَأْسُهُ وَسَلاحُهُ وَبَشُوا يُمَثِّرُونَ فِي أَدْضِ ٱلْفَلْسُطِينِينَ فِي كُلُّ جِهَ فِي أَيُوتِ أَسْنَامِمْ وَفِي ٱلشُّبُ كانت وَوَسَنُوا سِلَامَهُ فِي بَيْتِدِ إلْهِمْ وَظُنُوا جُجُبَتَهُ فِي بَيْتِ دَاجُونَ ، عِلَيْ وَتَعِمَ جِيعُ أَهُلِ يَا بِينَ جِلْمَادَ بِكُلِّ مَا مَنْمَ ٱلْمُلِسْطِينُونَ بِشَاوُلَ عِلْمَةٍ فَهُمَنْ كُلُّ ذِي بأس وَوَضُوا جُنَّةَ شَاوُلَ وَجُعَتَ يَنِيهِ وَأَوَّا بِهَا إِلَى يَابِيشَ وَدَفَنُوا عِظَامَهُمْ تَحْتَ ٱلْطِمةِ فِي كَابِيشَ وَصَامُوا سَبْعَةُ أَيَّامٍ • عِنْهِ فَأَلَتَ شَاوُلُ بِثَعَيْبِهِ ٱلَّذِي تَعَدَّى بِهِ عَلَى ٱلرَّبّ وَعَلَى كَلِيمَ ٱلرَّبِ أَلِي لَمْ تَعَفَظُهَا وَكَمَّا لِأَنَّهُ سَأَلَ ذَاتَ ٱلنَّابِيةِ عَلَيْهِ وَلَم يَسْأَلِ ٱلرَّبُّ فَأَهُلُكُهُ وَحَوَّلَ ٱلْمُكَ إِلَى دَاوُدَ بِن يَسَى

#### أَلْفُصُلُ ٱلْحُلِدِي عَشَرَ

كاللهُ وَأَجْتُمْ جَمِعُ إِسْرَائِيلَ إِلَى دَاوْدَ فِي حَبْرُونَ كَانْلِينَ هُوَذَا نَحْنَ لَحْمَكَ وَعظماكَ كالله إنَّهُ إِذْ كَانَ شَاوُلُ مَلِكًا أَمْسِ فَمَا قَبُلُ كُنْتَ أَنْتَ غَفْرٍ جُ وَتُدْخِلُ إِمْرائِل وَقَدْ قَالَ لَكَ الرَّبُّ إِلَىٰكَ أَنْتَ زَحَى شَنْبِي إِسْرَائِسِ لَ وَأَنْتَ تَكُونُ قَائِدًا لِشَنْبِي إسرًا فِل . عَنْهُ وَأَقَبَلَ جَعِيمُ شُيُوحِ إِسْرًا لِيْلَ إِلَى ٱلْلِي فِي عَبْرُونَ فَعَلَمَ مَعْم دَاوْد عَمَدًا فِي حَبُرُونَ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَمُستَحُوا دَاوْدَ مَلِكًا عَلَى إِسْرَانِيلَ بَعَسَبِ قُولِ ٱلرَّبُ عَلَى لِسَانِ مَنْحُونِيلَ . عِنْ وَسَادَ دَاوُدُ وَجِيعُ إِسْرَائِيلَ إِلَى أُودَ شَلِيمَ أَلِّتِي هِيَ يَيُوسُ حَيثُ كَانَ ٱلْيُؤْسِنُونَ سُكَانُ ٱلأَرْضِ ﴿ يَهِيْ فَقَالَ سُكَانُ يَبُوسَ لِدَاوْدَ إِنَّكَ لَا تَدْخُلُ إِلَى هُمَا ۚ فَأَخَذَ دَاوُدُ حِسْنَ صِيْلُونَ وَهُوَ مَدِينَةُ دَاوُدَ ﴿ وَمَنَّى دَاوُدُ كُلُّ مَنْ يَقُتُلُ يَبُوسِيّا أَوَّلا أَنْ يَكُونَ وَأَسا وَفَا نِمَا . فَصَمِدَ أَوْلَا لِمُ آلِبُ آبُنُ صَرُوبَةَ فصاد وَأَسا وَ أَمَّامُ دَاوُدُ فِي ٱلْحِلْسُنِ وَلِذَٰ إِلَى مُتِي مَدِيَّةً دَاوُدَ . ﴿ وَمُنْ وَمَنْ مَا أَلَدِينَةً مِنْ حَوْلِهِ مِنْ مِلُّو فَأَحَوْلُمَا وَجَدُّدَ لِمُ آبُ سَارٌ ٱلْمُدِيَّةِ ، ١٠٠ وَكَانَ دَاوُدُ لَا يَزَالَ يَمَاظُمُ وَرَبُّ أَجْنُودِ مَمَّهُ . ٢ عَنْهُ وَهُولًا وَهُواَ أَوْمَا الْجَابِرَةِ الَّذِينَ كَانُوا لِدَاوُدَ يَمَن تَعَمَّوا لَهُ فِي أَمْر لَلْكِ مَعَ جَمِعٍ إِشْرَائِيلَ لِنَقِيُوهُ مَلِكًا يَحْسَبِ كَلَامِ ٱلرُّبِّ فِي حَقَّ إِسْرَائِسِلَ . و الله و المنا عَدَدُ الْجَارَةِ الَّذِينَ كَالُوالِهَ الْوَدَ ، فَاشْبَامْ مَنْ حَكُمُونِيَ التَّكَرِينُ مِنَ الرُّنَّيةِ ٱلْأُولَى وَقَدْ أَشْرَعَ رُغْمُ عَلَى كَلَاثِ مِنْ فَتَنْهُمْ بَرَّةٍ وَاحِدَةٍ . ١١٤ وَبَهْدُهُ أَلِمَازَارُ بْنُ دُودُوَ ٱلْأَمُوجِيُّ مِنَ ٱلْأَبِطَالِ ٱلثَّلاَّتِهِ ١٤٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي كَانَ مَعَ دَاوُدَ فِي فَسَّ دَمِّجَ وَٱلْمُلِسُطِينُونَ عُجْتَمُونَ هُنَاكَ فِيْتَالِ وَكَانَتْ هْنَاكَ قِطْمَةُ خَمْلَ ثَمْلُوءٌ شَهِيرًا فَأَنْهَزَعُ

ٱلشُّبُ مِنْ وَجِهِ ٱلْمُلِسْطِينِينَ ١٤٠٨ فَوَقَتُوا فِي وَسَطِ ٱلْحُلُلُ وَٱسْتَقَدُّوهُ وَضَرَبُوا ٱلْمُلِسَطِينِينَ وَآتَاهُمُ الرُّبُّ الْمُرَّةَ عَظِيَّةً . عِنْهِ وَزَلَ أُولِكَ التَّلايُونَ اللا تأمن ٱلرُّنَّةِ ٱلْأُولَى إِلَى ٱلشَّعْرِ إِلَى دَاوُدَ فِي مَنَارَةٍ عَدُلَّامٌ وَكَانَ قَرْمُ ٱلْمُلْسَطِئْينَ نازبينَ فِ وَادِي الْجَارِةِ 211 وَدَاوُدُ حَنْنِدِ فِي الْحَسْنِ وَعُرْسُ الْلِسْطِينِينَ فِي بَلْتَ عَلَمَ. كاللهُ فَأَوْهُ دَاوُدُ وَقَالَ مَنْ يَسْقِينِي مَا ۚ مِنْ بِلْرَ بَيْتَ لَحْمُ ٱلَّتِي عِنْدَ ٱلْبَالِبِ. ﴿ لَهُ مُنْ مُولًا ۚ الْأَبِطَالُ اللَّهُ لَهُ عَلَٰهُ ٱلْمُلْسَطِينِينَ وَٱسْتَطُوا مَا مِنْ بَعْرَ بَيْتَ لْحَمَ ٱلْتِي عِنْدَ ٱلْبَابِ وَخَلُوهُ وَأَتُوا بِهِ دَاوْدَ . ظَلْمَ يَشَأَ دَاوُدُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْكُ بَلْ أَرَاقَتُهُ لِرُبِ ﴿ لِكُنِّكُ وَقَالَ حَاشَ لِي مِنْ قِبَلِ ٱللَّهِ أَنْ أَصْلَ هَٰذَا أَلْشَرَبُ وَمَ هُوْكَا وَارْجَال بِغُنِ أَنفُهِمْ فَإِنَّهُمْ فَأَنفُهِمْ جَآلُوا بِهِ وَلَمْ يُردُ أَنْ يَشْرَبَ . هٰذَا مَا فَعَلَ هُوْلَا ۚ ٱلأَبطَالُ اَلْتُلاَثَةُ . عَنْهِمْ ثُمَّ أَبْشَايُ أَخُو لِمَآبَ وَهُوَ ثَلَاثِيٌّ مِنَ الرُّثَيَّةِ الْأُولَ . وَهٰذَا أَشْرَعَ رُنِحُهُ عَلَى كَلَاثِ مِنْهُ وَقَطْهُمْ وَكَانَ لَهُ ٱمْمُ مَنِنَ الْكَلاثِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُوَ أَشْهَرُ الْكلاثِينَ وَكُانَ أَمْمُ رَئِسًا إِلَّا أَنَّهُمْ يَبِلْمُ الْكَلاَّتَةَ الْأُولِينَ. ١١٠ مُمْ بَايَا نِنْ فُو إِدَامَ ابْنُ ذِي بأُسِ عَظِيمِ أَلْمِمَالِ مِنْ فَلْمَسْلِلْ وَهُو ٱلَّذِي قَتَلَ أَسَدَى ٱللَّهِ مِنْ مُوآبَ وَرَّلَ وَتَصْلَ أَسَدًا فِي وَسَطِ جُبُرِ وَمَ مَ هُمِ . ١٩١٦ وَقَتَلَ رَجُلًا مِصْرِيًّا طُولُهُ خَسُ أَذْرُم وَكَانَ فِي بِدِ الْمُصْرِيِّ رُحُ كُولُ ٱلنَّسَاحِ فَعَازَلَهُ بِالْمَمَا وَخَطِفَ ٱلرُّحْ مِنْ يَدِ الْمُصْرَيّ وَقَطَّهُ رُجِهِ . عَنْهُ مُنَّا مَا مُسَلَّهُ بَايًا بْنُ يُويَادَامَ وَكَانَ لَهُ النَّمْ بَيْنَ ٱلْكُلاَتِهِ ٱلْأَبْطَالِ عَنْ وَكَانَ أَسْهَرَ الْقُلاثِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ بَيْلِغَ ٱلْكَلاثَةَ ٱلْأُولِينَ . تَجَلَهُ دَاوُدُمِنَ أَصْحَاب سرَّهِ • عليه وَجَارِمُ أَلْبُلِي عَمَانِيلُ أَخُو يُوآبَ وَأَلْمَانُ بْنُ دُودُو مِنْ بَيْتَ عَلَمَ كان وَنَوْتُ الْمُرُودِيُّ وَحَالَسُ الْعَلُونِيُّ عِنْهِ وَعِيرًا بْنُ جِيْسَ التَّمُوعِيُّ وَأَبِعَاذَ أُ اَلْمَاتُونِيَّ ﷺ وَسِبْكَايُ الْمُوشِيُّ وَعِسِلايُ الْأَمُوجِيُّ ﷺ وَمَهْرَايُ الْطُوفِ وَحَالَهُ بْنُ سَنَّةَ ٱلنَّطُوفِ ۚ ﴿ ﴿ إِنَّا ﴾ بَنُ رِيبَايَ مِنْ جَبْم بَنِي بَلْيَهِينَ وَبَنَاهِا ٱلْهِرْعَثُوفِيُّ ﴿ إِنَّهُ وَخُودًايَ مِنَ أُودِيَّةِ جَاعَشَ وَأَبِينِيلَ ٱلْمَرَبِي ۖ ٢١١٤ وَعَزْمُوتُ ٱلْجَرُومِي وَأَلْهَبُ الشَّلَمُونِيُّ ٢٢٦٪ وَأَبْنُ هَاشِيمَ الْجِرُونِيُّ وَلِوْفَاكَانُ بْنُ شَاحِيَ الْمَرَادِيُّ عَنْهِ وَأَحِيَامُ بَنُ سَاكَادَ الْمُرَادِيُّ وَأَلِفَالَ بَنْ أُودَ عِنْهِ وَحَاقَرُ ٱلْسُكِيرِيُّ وَأَحِيا الْفَلُونِ عَنْ وَحَسْرُو ٱلْكُرْمَلِي وَمَرْكِي فِنَ أَذَبَاي عَنْ وَفُونِلُ أَخُو مَا مَانَ وَمِعَادُ أَنْ أَخِرِيَ ١٤٤٤ وَمَالَقُ ٱلْمُؤْنِةُ وَغَرَايُ ٱلْبُيْرُونِيَ عَلِيلُ سِلاحٍ فِي آبَ أَبْنِ صَرُوبَةَ \$22 وَعِيرَا ٱلْهَٰتِينُ وَمَهِدِبِ ٱلْهَٰتِينُ ۚ \$25 وَاوْمِيلُ ٱلْمُؤَنِّ وَوَالِهُ لِنَ ٱلسَّلَامَ \$22 وَعَدِيمَا لِنَا شِيرًا الرَّأْوِمِينِينَ وَلَمْنَ الرَّأْوِمِينِينَ وَمَنْهُ كَالْوُنَ \$32 وَمَامَانُ أَنْ مَمْكَةً وَيُمَاظُطُ النِّي عَلَيْهِ وَعُرْيًا الْمَعْدُونِي وَشَامَامُ وَيَمِينِلُ أَبَا حُومًامَ ٱلْرُوعِرِيَ ﷺ وَيَدِيسَ لِلْ بَنُ شَرِي وَيُوحَا أَخُوهُ الْتِيعِيُّ ﴿ اللَّهِ وَالْبِيلُ الْحُوجِيُّ وَمُرِبَائِ وَيُوسُونَا أَنَا أَلَامَمَ وَيَفْتُ ٱلْمُوآنِ عَلَيْ وَأَلِينِلُ وَمُويدُ وَيَسْفِيلُ مِنْ

## ألفصل الثابي عشر

جهيج وَهُولاَة هُمْ الَّذِينَ بِالدَاوَدُودَ فِي صِلَاجَ وَهُو سُسَخَفِ مِن وَجِهِ عَلَوْلَ بَنِ فَعِلَمُ الْمَ بَشِن وَكَالُوا بَسِينَ الْجَهِارِةِ الْمُولَا عَل الْمُوبِ عَلَيْهِ وَكَالُوا سُسَلِّينِ الْمِسِيّ وَهُمْ مَنْمُونَ بِالْحِيْرَةِ وَالْسِهَا مِن الْسِيرِ بِالْهِينِ وَالْسِلَوِ، فَمِن إِخْرَةِ شَاوِلَ مِن بَلْهِينَ وَوَاكُمْ وَالْمُو الْسَالَوْنُ ثُمْ فَيَالُوا الْمَالِمَةِ الْجَلِيقِ وَتَرِيشِلُ وَاللّهُ الْبَاعَرَمُوتَ وَمَاللّهِ وَمُرْدِ وَالْمُو الْسَالُونُ فَي عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِّةِ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ وَهُو عَلَى وَسِلّهِ وَشَرَا فِلْ وَاللّهِ اللّهِ وَمُعْمَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عُويَدُيًّا وَالْكَالِثُ أَلِيَّالُ عِنْ وَالرَّامِ مِثْمَنَّةُ وَالْكِيسُ إِدْمِيا عِنْ وَالسَّادِسُ عَلَي وَالسَّامِ أَلْمِيلَ عِلَيْهِ وَالتَّامِنُ مُوحَانَانَ وَالتَّاسَمُ أَلْزَامِادُ عِلَيْهِ وَالْمَاشِرُ إِدْمِيا وَالمَّادِي عَشَرَ مُكْبَأَيْ ، عَلَيْهِ هُولَا أَ مِنْ بَنِي جَادِ وَهُمَّ فُوَّادُ الْجَيْسِ أَصْفَرُهُمْ عَلَى مِنْةٍ وأكْبَرُهُمْ عَلَى أَأْنَبِ ، عَنَاكُمْ هُوْلَاءَ هُمُ أَلَّذِينَ عَبَرُوا ٱلْأَرْدَنُّ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلْأَوْلِ وَهُوَ طَافِحُ مِنْ جِيعٍ شُطُوطِهِ وَهَزَمُوا جَبِعَ مَنْ فِي ٱلْأُودِيَةِ إِلَى ٱلشُّرَقِ وَ إِلَى ٱلْمَرْبِ • ١٩٦٥ وَجَأَة قُومٌ مِن بَني بَلِيمِينَ وَيَهُوذَا إِلَى الْمُصْنِ إِلَى دَاوْدَ عِنْ ﴿ فَكُرْجَ دَاوْدُ فِيفَالَهُمْ وَأَجَابَ وَقَالَ لَمْمُ إِنْ كَانَ وَفَدَكُمْ عَلَى إِلسْلَمِ وَ لِنَاصَرَ فِي فَإِنِّي أَكُونُ وَإِنَّاكُمْ ظَا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ لِتَسْلِمِي إِلَى عَدُوِي وَمَا فِي يَدِي ظُلْمُ فَلِينْظُرُ إِلَّهُ آ أَيْنَا وَيُصِفُ . عَيْلِكُ فَمَلُ الرُّوح عَلَى عَمَاسَايَ رَيْسِ ٱلتَّلاثِينِ فَقَالَ إِنَّا لَكَ يَا دَاوُدُ وَمَمَكَ يَا أَبْنَ يَشَى . سَلامٌ . سَلامُ لَكَ وَسَـــالَامُ لِمُنَاصِرِيكَ لِأَنَّ إِلَيْكَ مَاصِرُكَ . فَشَيِّلُهُمْ دَاوُدُ وَجَمَّلُهُمْ رُوْسَاءَ غُزَاةٍ . وَاغْمَازُ مَوْمُ مِنْ مَنْسَى إِلَى دَاوُدُ حِينَ جَأْهُ مَمَ ٱلْمُلْسَطِينَينَ عَلَى شَاوِلَ فَعَال غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يُنَاصِرُوهُمْ لِأَنَّ أَعْلَسَابَ ٱلْقَلِسَطِينِينَ صَرَفُوهُ بَمْفُودَةٍ مِنْهُمْ قائينَ إِنَّهُ رُووسَا يَرْجِمُ إِلَى سَيِدِهِ شَاولُ . عِنْ وَعِنْدَ فَهَا بِإِلَى صِفْلاجَ أَغَازَ إِلَهِ مِن مَنشى عَدْ نَاحُ وَيُوزَآ بَادُ وَيْدِ مِسْلُ وَمِيكَا يْبِلُ وَيُوزَا بَادُ وَأَلِيهُو وَصِلَتَايُ وَهُمْ دُوْسَا ۗ أَلُوفٍ فِي مَنشَى عَنْهِ وَنَاصَرُوا دَاوْدَ عَلَى ٱلنَّزَاةِ لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ جَبَايِرَةُ بَأْسٍ فَصَادُوا رُوْسَا فِي ٱلْجَيْسِ. ٢٢٤ وَقَدْ كَانَ وَقَتْيْدِ بَأَتِي دَاوُدُ يَوْمَا فَيُومَا أَكُسُ لِمُناصَرَتِهِ حَقَى صَادُوا حِيثًا عَظِيًا كَيْنِسُ أَنْهِ . عِنْهِ وَهُنَا عَدَدُ رُوسًا ۚ أَلُنْفَرَدِينَ إِنْهَالَ أَلَّذِينَ وَرَدُوا عَلَى دَاوْدَ فِي حَدُوْنَ لِيُحَوِّلُوا إِلَيْهِ مُكَ شَاوَلُ عَلَى حَسَبِ قَوْلِ ٱلرَّبَّ ، كَالْكُ بَلُو يَهُوذَا حَيْلُو ٱلنَّرُوسِ وَٱلرِّمَاحِ سِنَّةُ آلاف وَثَمَانِي مِسْتِهُ مُغْرِدُونَ فِيقَالِ. عِنْ إِلَى وَمِنْ مِنى عْمُونَ جَايِرَةً بَأْسِ أَفِتَال سَبَّةً آلَافٍ وَمِنَّهُ . عَلَيْ وَمِنْ بَنِي لَادِي أَدْبَعُ آلَاف وَسَتْ مِنْهِ . عَيْدٌ وَكَانَ فُو يَادَاعُ رَئِسَ ٱلْرُونِيْنِ وَمَنهُ كَلاَ لَهُ ٱلْان وَمَنمُ مِنْهِ . وَصَادُونَ وَهُو فَقَى جَبَّادُ بَأْسِ مَعَ بَيْتِ أَبِيهِ وَهُمُ أَثْنَانِ وَعِشْرُونَ دَ نِساً. وَمِنْ بَنِي بَلْيُدِينَ إِخْوَةِ شَاوُلُ كَلاَئَةٌ ٱلْافِ لِأَنْ كَثِيرِينَ كَانُوا إِلَى ٱلْآنَ يَوَلُّونَ حِرَاسَةَ بَيْتِ شَاولُ . عَنْهُ وَمِنْ بَنِي أَفْرَائِمْ عِشْرُونَ أَلْمَا وَثَمَانِي مِنْهِ جَبَارَةُ بَأْسِ دِجَالُ ذَوُوا أَسَادَ فِي ايُوتِ آ بَآئِهِمْ . كَيْنَا \$ وَمِنْ نِصْفِ سِبْطِ مَلَى ثَمَانِيَةً عَمْرَ أَنْهَا خَنُوا بِأَسَالَتِهِمْ لِيَأْتُوا وَيُقِيمُوا دَاوُدْ مَلِيكًا. عَنْهَا وَبِنْ بَنِي يَسًاكُمْ طَائِفَة بَمْن لْمُمْ خِبْرَةُ بِٱلْأَوْقَاتِ وَعِلْمُ بَا تَجِبُ أَنْ يَفْعَلُهُ إِسْرَائِيسِلُ دُوْسَآوُهُمْ مِنْتَانِ وَحَيمُ إخونهم تخت أمرِهم · ١٠٠٨ وَمِن ذَيُولُونَ مِنْ يَغُرُجُ لِفُرْبِ وَصَلَخِ فَيَسَالَ تَجِيعِ أَدَوَاتِ ٱلْحُرْبِ خَمُونَ أَثْمًا يَثَأَلُونَ جَبِثَا بَلْبِ وَاحِدٍ . عَلَيْ وَمِنْ تَفَتَالِي أَلْفَ دَيْسِ وَمَعَهُمْ سَبَّةُ وَكَلَاقُونَ أَفَا بِالتَّرُوسِ وَالرِّمَاحِ . عَنْ اللَّهُ وَمِن دَانِ عَانِيتَ وَعِشْرُونَ أَلْمًا وَسِتْ مِنْ يَشْطَفُونَ إِنْهَالِ. ١١٨ وَمِنْ أَشِيرَ بَمْنَ يُخْرُجُ فِي الجَبْش وَيَصْطَتُ فِيُرْبِ أَرْبُلُونَ أَفَا. عِنْ عَنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنَ مِنَ الرَّأُوبِينَيِنَ وَٱلْجَادِ ثَينَ وَمَنْ نِصْفِ سِبِطَ مَلَنَّى مِنْهُ وَعِشْرُونَ أَلْمَا بَحِيمٍ أَدَوَاتِ جَيْسَ الْمِثَالَ. ﴿ يَعْ أُولَٰكِ رِجَالُ حَرْبِ يَسْطَقُونَ إِلْقِتَالِ وَاقَوْا إِلَى خَبْرُونَ بِمُقُلُوبٍ صَحِيمَتِ لِلْقِيُوا دَاوْدَ مَلِكًا عَلَى جِمِيمٍ إِسْرَائِيلَ. وَكُفَا سَائِرُ إِسْرَائِيلَ كَانُوا قَلْبًا وَاحِدًا لِيُعْيُوا دَاوُدُ مَلِحَكًا. ﴿ إِنَّهُ وَلَيْوا هَمَاكُ مَمْ دَاوْدُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَأَكُلُونَ وَيَشْرَ لُونَ لِأَنَّ إِخْوَتَهُمْ كَانُوا مَّذ هَ إَوا لَمْمُ . عَيْنِهِ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْقُرِيبُونَ مِنْهُمْ حَتَّى يَشَاكُوا وَذَٰ بُولُونُ وَنَفْتَالِي كَانُوا يَأْتُونَ ا بُخْزِعَى أَخْبِر وَأَلِجَالِ وَأَلْبَالِ وَأَلْبَعْ وَبِعْلَمْ مِنْ دَفِينَ وَأَقْرَاصَ بَينَ وَعَنقيدٍ

#### نېيبونقر نڏينو نَبَعُونَغَير پَکَفُرَةِ لِأَنَّهُ کَانَ فَرَحُ بِي إِسْرَائِيلَ أَلْفَصْلُ ٱلظَّالِثَ عَشَرَ

﴿ وَعَدَدَ دَاوَهُ سَلُورَةً مَعَ قُوادِ ٱلْأَلُوفِ وَٱلِنَّاتِ مَعَ كُلُ قَالِدِ ﴿ وَقَالَ دَاوَهُ لِكُلِّ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ إِنْ وَاقِنَى ٱسْتَصَائِكُمْ وَتَشِيئَةَ ٱللَّهِ إِنْهَا قَلْتُنْذُ فِيكُلُ وَجَو إِخْوَنَا ٱلْنِلْقِينَ فِي أَرْضِ إِلْمُرَاكِمُهَا وَإِلَى ٱلْكَلِّسَةِ وَٱلْلُودِينَ فِي مُلْدِ عَاجِرِهِمْ

## ألفضلُ آلَ إيعَ عَثَرَ

وَوَجَّهَ حِيرًامُ مَكِ صُورَ رُسُلًا إِلَى دَاوُدُ وَأَخْشَابَ أَزْرُ وَبَنَّآيُنِ وَنَجَّارِينَ لَنَّوا لَهُ بَيْنًا • عِنْ وَمَرَفَ دَاوُدُ أَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ أَقَرَّهُ مَلِكًا عَلَى إِسْرَانِسِلَ وَعَظَّمَ مُلْكُهُ مِنْ أَجْلِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ . وَيَرَوُّجَ وَاوُدُ أَيْمًا زُوجَاتِ فِي أُورَشَلِيمُ وَوَلَدَ دَاوُدُ أَيْضًا يَبِينَ وَبَاتٍ . ﴿ وَهُــذِهُ أَسْهَا ۚ ٱلَّبِينَ ٱلَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي أُورَشُليمَ . خُوْحُ وَشُوبًابُ وَنَاتَانُ وَسُلْيَانُ ﷺ وَيَخْتَذُ وَأَلِيشُوعُ وَأَ لِمَالَطُ ﷺ وَنُوجَهُ وَنَاتَحُهُ وَيَافِعُ ٢٠٠٤ وَأَلِيشَامَاعُ وَبَعَلَادَاعُ وَأَلِفَالَطُ . ٢٠٠ وَسِمَ ٱلْعَلْسَطِينُونَ أَنَّ دَاوُدَ قَدُ سُمِ مَلِكًا عَلَى جِيم إِسْرَائِلَ فَصَعِدَ جَيمُ ٱلْقَلْسُطِينَينَ طَالِينَ دَاوْدَ . فَلَمْ دَاوْدَ ذَلِكَ فَرْجَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّى ٱلْفَلِسْطِينِيْونَ وَٱنْبَوْآ فِي وَادِي ٱلْجَابِرَةِ ، عَنْهِ فَسَأَلَ دَاوْدُ اللهَ وَقَالَ أَأْمُسَدُ عَلَى ٱقْلِسْطِينِينَ وَهَلْ تَعَقَّهُمْ إِلَّى بَدِي . قَتَالَ لَهُ ٱلرُّبُّ ٱصَّمَدْ ظَإِنِّي أَدْفَهُمْ إِلَى يَدِكَ . عَنْهُ فَصَمِدُوا إِلَى بَثْلَ فَرَاصِيمَ فَضَرَبُهُمْ ذَاوُدُ هُنَاكَ وَقَالَ دَاوْدُ قَدْ هَالَ أَقَدُ أَعْدًاكِي بِيَدِي هَلِسَلَ ٱلْمِياءِ وَلِيْرِكُ ثُنِّي ذَٰلِكَ ٱلْمُوضِعُ بَهٰلَ فَرَاصِيمَ وَيُرْكُوا هُنَاكَ آلِمِتُهُمْ فَأَمَرَ حَاوِدُ فَأَمْرِقَتْ بِالنَّادِ ، عِنْ إِلَيْ وَعَآدُ أَقَلِ طينيُونَ فَأَنْتُوا فِي ٱلْوَادِي عِنْهِم مَسَأَلَ دَاوُدُ ٱللهَ أَيْمًا ظَالَ لَهُ اللهُ لَا تَصْمَدُ وَرَّآهُمْ بَل أَعْلَفُ مِنْ فَوْقُ وَأَتِهِمْ مِنْ حَيَالَ أَشْجَادِ ٱلْكِنَاءَ . عَنْ اللَّهُ الْمِيتُ صَوْتَ خَطُواتِ فِي دُوُوسِ أَشْجَادِ ٱلْهُكَآءَ مَلْمُ حِنْشِنْ فِيقِتَالَ فَإِنَّ اللَّهُ يَخْرُجُ أَمْلَكَ لِمَرْبِ عَلَّةٍ ٱلْلِسَطِينِينَ . عِنْ فَمَنَلَ دَاوُدُ بِحَسَبِ مَا أَرَهُ اللهُ وَمَرَبُوا عَدَّةَ ٱلْلَسْطِينِينَ مِنْ جِبْلُونَ إِلَى جَازَرَ . عَلَيْنَ وَفَاعَ أَمْمُ فَأُودَ فِي جِيمِ الْأَرْضِ وَأَوْتَمَ ٱلزَّبِّ هَيَّتُهُ عَلَى

#### ألغصك الخامِسَ عَشَرَ

عليه وَنَى لَهُ الْيُونَا فِي مَدِيتَ وَاوَدُ وَهَا مُوضًا يَاتِلُونَ اللهِ وَمَرْبَ لَهُ عَيْمَ . على حينة قال دَاوُدُ لاَعْمَلِ اللهِ نَا اللهِ عَيْرُ اللهِ وَمِنْ لِأَنَّ الرَّابِلِ إِلَّهُمْ اَخْسَارَ عَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ الرَّبِ إِلَى الْمُحَمَّدِ اللهِ عَلَيْهِ وَهِمْ دَاوُدُ مِنْ اللهِ الرَّابِلِ إِلَى الوَسْلِيمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمْ دَاوُدُ بَنِي هُرُونَ واللهُ و يَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَهُمْ مِنْ بَنِي عَلَتْ أُورِيشِلُ الرَّيْسِ وَاغْوَلُهُ بِنَا وَعِشْرُونَ . عَنْهُ وَمِنْ بَنِي مَرَادِي صَالًا الرَّيْسِ وَاغْوَلُهُ مِنْ بَنِي مَا اللهِ اللهُ وَمِنْ بَنِي جِرْشُومَ لَمُ لِنَا الرَّئِسِ وَاغْوَلُهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِنْ بَنِي اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ بَنِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاغْوَلُهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِنْ بَنِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا ٱلرَّيْسُ وَإِخْوَتُهُ مِنَّانِ ﴿ ٢٠٠٤ وَمِنْ يَنِي حَبْرُونَ أَلِينِيلُ ٱلرَّيْسُ وَإِخْوَتُهُ ثَمَانُونَ . كَلْنَاكُ وَمِنْ بَنِي عُزِينِيلَ مَيْنَادَابُ أَلرَّ فِيسُ وَ إِخْوَتُهُ مِنْهُ وَأَثَا عَمْرَ . عَلَيْن وَأَسْتَذَى دَاوُدُ صَادُونَ وَأَيَانَادَ ٱلْكَاهِنَيْنِ وَٱللَّادِيْنِ أُودِيثِيلَ وَعَسَايًا وَيُونِيلَ وَثَمَنَّا وَأَلِيْلَ وَعَينَادَابَ عِلَيْهِ وَقَالَ لَمْمُ أَنْهُمُ وُوْوسُ آبَّهُ ٱللَّاوِينَ فَقَدِسُوا أَنْفُكُمْ مَمْ إِخْوتَكُمْ لِمُعَمِدُوا نَابُوتَ الرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ إِلَى حَيْثُ مَيَّاتُهُ لَهُ ١٤٢ وَإِنَّهُ إِذْ لَم تَكُونُوا فِي الْرَّةِ الْأُولَ الْتُصْنَا الرَّبُّ إِلَمَّا لِأَنَّا لَمْ نَسَالُهُ عَلَى حَسَّبِهِ الْمُرْسُومِ. عَلَيْكُ تَعُدُّسَ ٱلْكَهَنَةُ وَٱللَّاوِيُّونَ أَنْفُسَهُمْ لِلْصَعِدُوا كَالُوتَ ٱلرَّبِّ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ عِنْ وَهَلَ بُو لَادِي تَابُوتَ أَفْدِ عَلَى أَكْتَافِهُمْ بِالْمَثَلِ كَمَّا أَمَر مُوسَى بِحَسْدِ قُولَ ٱلَّذِهِ وَ اللَّهُ وَتَكَلَّمَ وَاوْدُمَمُ رُوْسًا ۚ الْلَاوِينِ أَنْ يُقِيمُوا إِخْوَتَهُم مُنَيْنَ عَلَى ٱلْآلِبَ ٱلْنَاآهَ عَلَى الْسِدَان وَالْكُنَاذَاتِ وَالسُّنُوجِ مُعْمِينَ لِرَفْم السَّوْتِ بِالْفَرْحِ . عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَالَ أَيْنَ لَونِهِا وَمِنْ إِخْوَتِهِ آسَافَ مَنْ رَكِهَا وَمِنْ بَنِي مَرَادِي إِخْوَتِهِمْ أَبَالَ مَنْ فُوشَايا. عَيْنَ وَمَنَهُمْ إِخْوَنْهُمْ ثِلَيْةً وَهُمْ ذَكَرُبًا وَبِينٌ وَيَوْ بِنِيلٌ وَشَيْرِالُموتُ وَتَحْيِيلِ وَعْنِي وَأَلِيَابُ وَبَكِمَا وَمَسْيَا وَمَثْنَا وَأَلِفَلَا وَمِثْنِا وَعُوسِدَ أَدُومُ وَيَعِيثِلُ ٱلْبُوالُونَ عَلَيْ مُكَانَ الْمُنْوَنَ هَيْانُ وْآسَافُ وَأَيْنَانُ مِنْوِجِ ٱلْفَكْسِ لِلإِسْمَاعِ . ١٤٤٤ وَزَكِياً وَمَرْبِيْلُ وَتَعِيرَامُوتُ وَلَحِينِسِلُ وَعُتَى وَأَلِيَّاكُ وَمَسَيًّا وَبَنَاكِا بَالْسِنَانِ عَلَى صَوْتَ الْسَلَارَى. وَمُنْتَمَا وَأَلِفَلَا وَمُثْنَا وَعُويداً أَدُومُ وَيعِيلُ وَعَزَاا بَكَنَادَاتِ عَلَى الدَّرْجَةِ التَّامِنةِ الإمَامَةِ . ١٤٢٤ وَكَانَ كَتَفَيَا دَ يُبِسُ ٱللَّاوِ بَينَ فِي ٱلْنَنَآةَ لِيَلَمُ ٱلنَّنَآةَ لِأَنْهُ كَانَ خَبِيرًا بِهِ وَهُمِّنِي وَكُانَ رَبُّكُما وَأَلْمَانَهُ يُوَانِينِ لِعَالُمِتِ ، عَنْهِ وَخَبْنِهَا وَلِيضَاطَطُ وَتَنكافِيلُ وَعَمَاسَايُ وَزَكِرُ أَ وَبَنَا إِ وَأَلِمَازَادُ ٱلْكَمَنَتُ كَانُوا يَنْفُونَ فِي ٱلْأَيْوَاقِ فَشَامَ تَايُوتِ ٱللهِ وَعُويِدَ أَدُومُ وَمَعَا بَوَابِيْنِ لِلتَّالُوتِ . عَنْهِ وَسَارَ دَاوُدُ وَشُيُوخُ إِسْرَانِيلَ وَقُوادُ ٱلْأَلُوفِ لِيُصْعِدُوا تَايُوتَ عَنْدِ ٱلرَّبِّ مِنْ بَيْتِ عُوبِيدَ أَدُومَ بِٱلْمَرَمِ . ١١٦ وَإِذْ أَعَالَ أَهُ أَللَّهِ يِبِنَ حَامِلِ تَالُوتِ عَبْدِ أُلَّ بِ ذَيْحُوا سَبَّةَ ثِرَانٍ وَسَبَّةَ أَكْبُس . عليها وَكَانَ دَاوُدُمْنَمْرِبِلَا بِمُلَّةِ كُتَانٍ وَكَذَٰلِكَ جِيمُ ٱللَّاهِ بِينَ خَامِلِي ٱلتَّأْيُونِ وَٱلْمَنْفُونَ وَكَتَلْبَ رَبْسِ ٱلْنِنَاءَ عَلَى ٱلْمُنَيِّنَ. وَكَانَ عَلَى ذَاوْدَ أَفُودُ مِنْ كَتَأْنِ. ١٠٠٠ فَأَسْمَدَ إِسْرَائِيل جِيهُمْ كَابُوتَ عَهْدِ ٱلرَّبِّ بِٱلْهَافِ وَبِصَوْتِ ٱلصُّودِ وَٱلْأَبْوَاقِ وَالصُّنُوحِ صَادِ بِينَ بِالْبِيدَانِ وَالْكِتَارَاتِ . عِنْ وَكَانَ لَمَا وَخَلَ كَالُوتُ عَبْدِ ٱلرُّبِ مَدِينَةَ وَاوَّدَ أَنَّ مَكَالَ أَبُّهَ شَاوْلَ أَشْرَفْتُ مِنْ الطَّلَقِ فَرَأْتِ الْمَكَ وَاوْدَ يَرْفُسُ وَلَلْتُ فَازْدَرْتُهُ فِي ظَلِمًا

#### ألفضل السادس عشر

المن وَذَا عَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى وَسَدِ الْمُنِيَةِ الْتِي صَرَبَهَا لَهُ وَاوْ وَقَالُموا اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُ وَوَا وَوْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُ وَاللهِ وَالْحَدُوا اللهِ عَلَيْهِ وَوَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

وَبِينَاقًا دَهُرُهُ لِإِسْرَائِيلَ عِلِيْكِ قَائِلًا لَكَ أَعْلِى أَرْضَ كُنْكَنَ حَبْلَ مِيرَاثِكُمْ والله إذ كُنْمُ نَفَرًا بِسِيرًا فِي أَقَلِ عَدُومُتَنَّرِ بِينَ فِيهَا. عَنْهَا مَارُوا مِنْ أَمَّةٍ إِلَى أَمَّةٍ وَمِنْ تَمُلَّكُمْ إِلَىٰ شَمْدِ آخَرَ . ﴿ إِنَّا لَمْ أَيْدَعُ أَحَا يَظْلِينُهُمْ وَعَنْفَ مُلُوكًا مِنْ أَطْلِهِمْ ع الله عَنْ لَا تَشْوا مُعَمّا فِي وَلَا تُواذُوا أَنهِ إِنِّي ، عَلَيْهِ وَتِمُوا لِرَّبِّ مِا جِيمَ الأَدْضِ وَبَشِرُوامِنْ قِوْمِ إِلَى قُومٍ بِخَلَامِهِ . ١١٨٤ حَيَّوًا فِي ٱلْأَمْمِ فِجَدِهِ وَفِي جَهِمِ ٱلشُّمُوبِ بِعَ) بِدَ ، هِيهِ لِأَنُّ النَّبَ عَلَيم مُكِيرًا أَلَمْدَ مَرْهُوبُ فَوْقَ جِع الْآلَةِ ، كَالَمُلْ لأَنْ جِيمَ آلَهُ الشُّوبِ المِلِسَةُ وَالرَّبُ هُو مَنعَ النَّاوَاتِ ، عِلَيْهِ الْجَذِّ وَالْجَلالُ المَلَهُ وَأَلْبَ أَنْ وَالِا بَهَاجُ فِي مَكَانِهِ . عَيْنِي أَذُوا إِلَى الرَّبِّ فِا فَإِيلَ الْأَمَمِ أَذُوا إِلَى الرَّبِّ ٱلْجُدَوَالْمِزُّةَ. وَهُمَّا أَدُوا إِلَى ٱلرُّبِّ ٱلْجُدَ لِأنبِ وَأَخِلُوا تَقْدِمَةٌ وَمَالُوا إِلَى أَمَامِهِ وَأَسْفِدُوا لِرُّبِّ فِي زِينَةٍ مُقَدَّسَةٍ . عَنْ اللَّهِ الرَّبِيدُوا مِنْ وَجَهِ مِ إَجِيمَ ٱلْأَرْضِ . هُوَ أَسْنَ الْسَكُونَةَ فَلا تَتَرَّغُوعُ. عِينَةٍ تِبْتُهِ إِللهَاوَاتُ وَلْتَهَالُ الْأَرْضُ وَلَئِسَادَ فِ الأمَّم الرُّبُّ مَكَ. جِنهِ يَعِمُ الْجَرُ وَمِأَوْهُ وَلَبْتُهِمِ الْمُعْرَالَةِ وَكُلُّ مَا فِيهَا. عَنهُ عِينَانِهِ زُّىُمُ نَعْمِرُ الْنَيَاصَ لَدَى وَجِهِ الرَّبِ لِأَنَّهُ آتِ لِيَدِينَ الْأَرْضَ . ١١٦٤ اغْتَرِفُوا الرَّبِ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِأَنَّ رَهْتُهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ عِينِينٍ وَقُولُوا خُلِصْنَا يَا إِلٰهَ خَلَامِنَا وَآجُمُنَا وَأَنْفِذَنَا مِنَ الْأُمْمِ لِتَنْرَفَ لِأَنْعِكَ ٱلْمُدُّوسِ وَنُشِيدَ بِحَدِكَ . عِلْكُ مُبَادَكُ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ مِنَ اللَّهُو ۚ إِلَى ٱللَّهُمِ وَلَيْلُ بَحِيعُ ٱلشَّبَ كَمِينَ سَجِّوا ٱلَّابُّ . عَلَيْكُ ثُمَّ زَكَ كُمَاكُ أَمَامَ كَانُوتِ عَنْدِ ٱلرَّبِ آسَافَ وَّإِخْوَتُهُ لِيَغْدِمُوا أَمَامَ ٱلتَّانُوتِ دَائِمًا أَمْرَكُلَ قُومٍ فِي يَوْمِهِ . عِنْ وَمُويِدَ أَدُومَ مَمَ إِخْوَتِهِمِ ٱلنَّالِيَةِ وَٱلسِّيْنَ وَمُويِدَ أَدُومَ بْنَ بَدِينُونَ وَخُوسَةَ بَوَّابِينَ. ١ ﴿ وَمَا دُوقَ ٱلْكَاهِنَ وَإِخْرَتُهُ ٱلْكَبَّـٰةَ أَمَّامَ مَسْكِنِ ٱلرَّبِ فِي المُشرَفِ الَّذِي بِجِبْنُونَ عَلَيْهِ لِكَىٰ يُعْمَدُوا عُزَقَاتِ لِلرَّبِ عَلَى مَذْتَحِ ٱلْفُرَقَةِ وَانِمًا صَاءَ مَسَالَ بَحَسَدِ بَعِم مَا هُوَ مُكُنُوبٌ فِي شَرِينَةِ ٱلرُّبِ أَلِي أَمَرَهَا إِسْرَائِسِلَ -وَمَا يُهُمْ عَيْلَ وَيَدُونُنْ وَسَالِ ٱلْمُعَلِينَ ٱلَّذِينَ ذَكِرَتْ أَسَاً وَهُمْ لِيَعْرَفُوا الرَّبّ لِأَنَّ رَحْتُهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ. ﴿ وَلِيْ وَمَنْهُمْ حَبَّانَ وَيَدُوثُونَ · وَوَّلَكُ صُنُوجًا لِلْمُسْبِينَ وَأَبْوَاقًا وَآلَاتِ غِنَّادُ مِنْهِ وَبَنِي يَدُوتُونَ وَأَبِينَ . عَيْنِي ثُمُّ ٱلْصَرَفَ يَجِيمُ ٱلشَّبِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَيْتِهِ وَرَجَمَ دَاوُدُ لِلْإِدِكَ بَيْتَهُ

#### ألفضل ألسابغ عنر

وجع وَلَّا سُكِّنَ دَاوُدُ فِي بَشِهِ قَالَ دَاوُدُ لِنَاكَانَ ٱللَّيْ هَا أَكَا مُعْيمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ أَرْز وَكَابُونُ عَبْدِ ٱلرَّبِ تَعْتَ ٱلنُّقُلِ. ٢٠٠ فَقَالَ ثَاثَانُ إِذَاوُدَ ٱصْنَمُ كُلُّ مَا فِي تَفْسِكَ الْأَنَّ اللَّهَ مَلَكَ. عِنْ مُكَانَ فِي بَلْكَ النَّلِيَّةِ أَنْ صَادَ كَلامُ اللَّهِ إِلَى ثَانَانَ قَائِسًلا و النَّهُ وَقُلْ لذاؤدَ عَبْدِي مُكْذَا يَفُولُ ٱلرَّبُّ لَا تَنْنِي لِي أَنْتَ بَيْنَا لِلسَّكْنَى. وي إِنِّي لَّمْ أَنْكُنْ يَيَّا مُذْ يَوْمَ أَخْرَجْتُ إِسْرَائِلَ إِلَى هَذَا ٱلْيُومِ وَلَكِيِّي كُنتُ مِنْ خَيْةً إِلَى خَيْةً وَمِنْ مِعَلَّوْ إِلَى مِثْلَةِ ﷺ خَبِيرٍ خَسِلُ كُلَّمْتُ فِي كُلِّ صَبِيرٍي مَعَ جَبِير إِسْرَائِيلَ بِكِينَةٍ مَعَ أَحَدِ فَعَلَةٍ إِسْرَائِيلَ الْحَيْثُ أَرْتُهُمْ إِلَّى يَرْعُوا حَلْبِي قَائِلاً إِلَاقَاتُمْ تَبْوا لِي يَبْنَامِنَ ٱلْأَدُرُ . ﴿ وَمِنْ فَأَسُلِ ٱلْآنَ لِمَبْدِي ذَاوُدَ حُكَمَا يَقُولُ رَبُّ ٱلجُّلُودِ . إِنِّي أَخَذَنُكَ مِن الْمُرْضِ مِنْ وَدَّاهُ الْنَهَمِ لِتَكُونَ وَنِيمًا عَلَى شَنِّي إِسْرَائِيسَلَ ويهيج وَكُنْتُ مَمَكَ حَبُّما برتَ وَقَرَضْتُ جَبِعَ أَعْدَآلِكَ مِنْ أَمَامِكَ وَأَقَمْتُ لَكَ أَنَّمَا كَأَنْهَا وَالْمُطْلَادِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْأَرْضِ. عَيْنِي وَقَدْ جَمَّكُ مَّكَانًا لِتَغْيى إِسْرَائِيلَ وَغَرَسُهُ فَشَرٌ فِي شَكَانِهِ فَلا يَتَزَعْزَعُ مِنْ بَعْدُ وَلَا يَبُودُ ۚ جُو ٱلْإِثْمَ يَبْتُلُونَهُ كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلُ كن إِلَى قِوْمَ أَقَدْ تُعَمَّاهُ عَلَى شَهِي إِسْرَائِيلَ. وَقِدْ أَذْ لَتْ جِيمَ أَعْدَ آلِكَ وَأَخْبَرُ لُك أَنَّ ٱلرَّبِّ يَنِي لَكَ بَينًا . عِلَيْهِ فَيكُونُ إِذَا ثَمَّتْ أَيِّلُكَ لِتُنْصَرِفَ إِلَى آبَّالِكَ وَأَقَمْتُ مَنْ يَلِيكَ مِنْ نَسْلِكَ ٱلَّذِي يَكُونُ مِنْ بَنِيكَ وَأَكْرَدْتُ مُلَّكُمُ ﴿ يَهِيْ إِأَنَّهُ هُو يَنِي لِي بَيِّنَا وَأَنَا أَقِرْ مَرْضَهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ . \$25 أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبَّا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ٱبْكَ وَلَا أَزْعُ رَهْبِي عَدْهُ كَمَّا زَّعْمُهَا عَنِ أَلَّذِي كال فَبَكَ ١٤٢٤ وَأَفِيْهُ فِي بَنِنِي وَفِي مَلْكِي

## ألفضل التاسع عشر

وَ وَكَانَ مَدْدَ ذِلِكَ أَنْ تُولُقَ مَا حَاشُ مَكَ بَنِي عَنُونَ فَلْكَ أَبُّهُ مَكَانَهُ وَ الْ ا وَاوْدُ أَمْنَهُ وَهُمَّةً إِلَى حَنُونَ بِنَ نَاحَاشَ لِأَنَّ أَيَاهُ مَنَمَ وَهُمةً إِلَى وَأَوْسَلَ وَاوْدُوسُلا يُزِّ بِعَنْ أَيهِ. فَوَرَدَ عَبِيدُ دَاوُدَ إِلَى أَرْضِ بِنِي عَمُونَ إِلَى حَنُونَ لِيَزُّوهُ . عَيْمَ فَال رُوْسَاء بني عَوْنَ لِنُونَ أَرِّى دَاوْدَ كُكُرُمُ أَمَاكَ فِي عَنْنِكَ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَكَ مُوْتِنَ أَنْفِنَ أَنَّهُ لِلْحُصَ الْأَرْضَ وَيُقَلِّبَهَا وَتَعَسَّمَا جَأْهُ لَكَ عَبِدُهُ . عَيْمَ فَتَبَضَ حُونُ عَلَى عَبِيدِ ذَاوُدُ وَحَلَقَ لَمْمُ وَقَطَعَ نِصْفَ ثِلَيْهِمْ إِلَى سَوْآتَهِمْ ثُمُّ أَطَلَقَهُم . ﴿ وَقَطَعَ فَأَتِي وَاوْدُ وَأَخْدِرُ إِنْ مِ الرِّجَالِ فَارْسَلِ فِلْآلِهِمْ لِأَنَّ أَلْزِجَالَ كَانُواخِلِينَ جِدّا وَقَالَ الْمِكَّ ٱمْكُنُوا فِي أَدِيمَا حَتَى تَثَلِتَ لِمَا كُمْ ثُمُّ أُدْجِنُوا ﴿ ١٨ وَأَلَى زَلُو تَقُونَ أَنَهُمْ قَدْ أَصْبُوا مَكُرُوهِينَ عِنْدَ دَاوُدُ أَدْسَلَ حَنُونُ وَبَهُو تَمُونَ أَلْفَ يَعْطَادِينَ ٱلْعَشَّةِ لِيسَتَأْجُرُوا لْمُهُ مَرَاكَ وَفُرْسَانَا مِنْ أَدَامِنِي ٱلنَّهِرَيْنِ وَأَدَامِنِي مَمَّكَةً وَمِنْ صُوبًا عَيْنَ فَأَسْتَأْجَرُوا لْمُ أَتَيْنَ وَكَلَالِينَ أَلْفَ مُرَكَّيْهِ وَمَلِكَ مَمَّكُمْ وَقُومَهُ فَكِالُوا وَزَّلُوا تُجَلَّمَ مِيدَبَا وَأَجْمَعُ بُو عَنْونَ مِن مُدُنهم وَجَاهُوا فِيتَالِ . عِيدٍ فَلَنَّا أُخْبِرَ دَاوْدُ أَرْسَلَ فُوآبَ وَجِم جَيْس ٱلْأَبْطَالَ عَنْ ﴿ غَرْجَ بَنُوعَفُونَ وَٱصْطَفُوا لِغُرْبِ عِنْدَمَدْخَلِ ٱلْمَدِيَّةِ وَٱلْمُوكُ ٱلَّذِينَ جَآوا كَانُوا نَاحِيةً فِي ٱلصَّحْرَاء . عَنْ فَرَأَى يُوآبُ أَنَّ ٱلْمِثَالَ مُصَوَّبُ إِلَيْهِ مِنَ ٱلأَمَامُ وَٱلْحُلْفَ فَاغَتَرَ قُومًا مِنْ جَمِيعٌ مُنْتَغِي إِسْرَائِسِلَ وَمَثْهُمْ إِلَيَّا ٱلأَوْلِمِينَ \$25 وَجَعَلَ بَشِّتَ الشَّهِ تَحْتِ بِهِ أَبْشَايَ أَحِبِ فَلْسَطَنُوا إِلِمَّا بَنِي عَوْنَ. عِنْهِ وَقَالَ إِنْ قَوِيَ عَلَى الْأَرْامِيُونَ تَكُونُ أَنْتَ لِي تَجْدَةً وَإِنْ قَوِيَ عَلَيْكَ بَنُو عَمْونَ فَأَمَّا أَغُيدُكُ مِن ﴿ كَنَدُهُ وَتَعْبَلُهُ لِأَجْلِ شَبْنَا وَلَأَجْلِ مُدُنِ إِلَمْ اَوْلَيَمْنَم ٱلرُّبُ مَا حَسُنَ فِي عَبْيْهِ . عِنْهِ ثُمُّ أَوْدَ أَنْ يُوآبُ وَالشَّبُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ إِلَى مُعَالِل . ٱلأَوْلِمِينَ لِلنَّمَالَلَةِ فَأَنْهَزَمُوا مِنْ وَجِهِ . ١٤ وَإِذْ رَأَى بُنُو عَلُونَ أَنْ قَدِ أَنْهَزَمَ ٱلْأَوَامِيُّونَ ٱنْهَرَمُوا هُمْ أَيْمَا مِنْ وَجِهِ أَبْنَايَ أَخِيهِ وَدَخَلُوا ٱلْمَدِيْتَ وَعَادَ يُوآبُ إِلَى أُورَ شَلِيمَ . وَإِنْ فَلَمَّا رَأَى الأَرَامِيونَ أَنَّهُمْ قَدِ أَنْكُمْرُوا أَمَّامَ إِسْرًا ثِيلَ أَرْسَلُوا رُسُلا وَأَخْرَجُوا ٱلْأَرَامِينَ أَلَّذِينَ فِي عِبْرِ ٱلنَّهْرِ وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ شُوقَاكُ زَيْسَ جَيْسٍ هَدَرْعَازَرَ. وَالْغِيرَ دَاوُدُ غَبَمَ جَمِعَ إِسْرَايْكِ وَعَبْرَ ٱلْأَدْفُ وَزَّعَتْ عَلَيْهُمْ وَاصْطَفُ إِذَا أَهُمُ أَصْطَفُ دَاوُدُ إِلَيْهَ ٱلْأَرْامِينَ إِنْهَالَ عُلَوْبُوهُ ، ١٤٠٤ فَأَنْهُزَمَ ٱلأَرَامِيونَ مِنْ وَجْهِ إِسْرَائِيلَ وَأَهْلَكَ ذَاوُدُ مِنَ ٱلْأَرْامِينَ سَبْعَةَ ٱلَافِ مَرَكَيْةِ وَأَرْبِينَ أَلْفَ رَاجِل وَقَتَلَ شُوفَاكَ رَنْسَ ٱلْجَيْشِ . جَيْنِجُ فَلَمَّا رَأَى عَبِيدُ هَدَرْعَازَرَ أَنَّهُمُ ٱلْكَسَرُوا أَمَامَّ إِسْرَائِيلَ صَالْحُوا وَاوُدُ وَتَسَبُّدُوا لَهُ وَلَمْ يَشَإِ ٱلْأَرْلِيوْنَ أَنْ يَسُودُوا إِلَى تَجْدَة بني تَمُونَ

#### ألفضل العشرون

عليه و أنا كان مداد الشت في وقت لمراج الأولا قاد الا أو فوقه المؤتن وقد المؤتن والمؤتن المؤتن والمؤتن والمؤتن

إِلَى الدُّهُو وَيُكُونُ عَرْشُهُ نَاجًا إِلَى الْأَبِدِ . عِينَ فَكُلُّمَ نَاتَانُ وَاوْدَ عَبِيهِ هذَا الْكَلام وَهٰذِهِ ٱلرُّوْيَا كُلِّهَا \* يُؤْلِينِ فَدَخَلَ ٱلْمِكُ دَاوُدُ وَجَلَسَ أَمَامَ ٱلرُّبِّ وَقَالَ مَنْ أَنَا أَيْهَا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ وَمَا يَيْنَى حَتَّى بَلْنَتَ بِي إِلَى هَهَا . ١٤٢٥ وَقَلُّ هَذَا فِي عَنْبُكَ أَيُّهَا ٱلْإِلَهُ فَتَكُلُّتَ مِنْ جَدَةٍ بَيْتِ عَبْدِكَ إِلَى ذَمَانِ طُولِل وَنَظُرْتَ إِلَى كَوَاحِدِ مِنْ مُعَلِّما ۗ ٱلْنَشِرِ أَيْمًا ٱلرَّبِ ٱلْإِلَهُ. عِنْ مَاذَا يَزِيدُ لَكَ دَاوْدُ بَعْدُ وَأَنْتَ قَدْ كُرُّمْتَ عَبْدَكَ مُكُنّا وَعَرَفْتَ عَبْدَكُ ، عِنْ أَيُّ الرَّبُّ إِنَّكَ لِأَجْلِ عَبْدِكَ وَمِحْسَبِ ظَلِكَ فَلَتَ هْذِهِ ٱلْسَطَائِمُ كُلُمًا فِنْي جَمِيع عَطَائِدِكَ . عَنْهِ أَيُّهَ ٱلرُّبُ ٱلْإِلْهُ لَا يَدُّ لَك وَلَا إلْ سُوَاكَ عَلَى كُلُ مَا تَعَمَّاهُ بَاذَابِنَا . عَنْهُ وَأَنْهُ أَمَّةٍ مِثْلُ شَمْلِكَ إِسْرَائِسِلَ ٱلْأُمَّةِ ٱلْوَحِيدَةِ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي سَادَ أَهُ ۗ لِيُعْتَدِيهَا لِنُفِيهِ شَمَّا لِتَجَسَلَ لَكَ ٱسْمَا بِٱلْعَظَائِمِ وَالْمَالِونِ بِطَرْدِكَ أَتَمَا مِنْ وَجِهِ شَمْلِكَ الَّذِي ٱلْتَدَنَّيْهُ مِنْ مِصْرٍ . ﴿ وَقَدْ صَرَّبْ شَعْنَكَ إِنْرَائِلَ شَعْبًا لَكَ إِلَى الْأَبِدِ وَأَنْتَ يَا وَبُ صِرْتَ لَمْمُ إِلَّهُ ، 3 إِلَى الْأَبِدِ وَأَنْتَ يَا وَبُ صِرْتَ لَمْمُ إِلَّهُ ، 3 إِلَى الْأَبِدِ وَأَنْتَ يَا وَبُ صِرْتَ لَمْمُ إِلَّهُ ، \$ \$ \$ وَالْآنَ أَيُّ الزُّبِّ لِنَبْتُ إِلَى الْأَبْدِ الْكَلامُ الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ عَنْ صَدِكَ وَعَنْ بَيْتِهِ وَافْسَل كَاظَتْ عِنْ إِلَيْتُ أَسُكَ وَيَعْظُمَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَيُقَالَ وَبُّ ٱلْخُودِ إِلَّهُ عَلَى إِسْرَائِيلَ. وَلَكُنْ بَيْتُ ذَاوُدَ عَبِدَكَ مَا مِنَا أَمَلَتُ فَي اللَّهِ لِأَلْثَ أَنْ يَا إِلْمِي قَدْ أَعَلَت عَلَى مَنْمَ وَلَكُنْ بَيْتُ ذَاوُدَ عَبِدِكَ مَا مِنَا أَمَلَتُ فِي اللَّهِ لِأَلْثَ أَنْ يَا إِلْمِي قَدْ أَعَلَت عَلَى مَنْم عَبْدِكَ أَنْ سَأَبْنِي لَكَ بَيَاً. لَذَٰ لِكَ وَجَدَ عَبْدَكَ أَنْ يُسَلِّي أَمَامَكَ . عِيْدٍ وَٱلْآنَ أَيُّ الرُّبُّ أَنْتُ الْإِلَا وَقَدْ كُلُّتَ عَبْدَكَ بِهَنَا الْخَيْرِ. ١١٤ وَقَدْ تَسَلَّفْ الْآنَ وَالرَكْتُ بَيْتَ عَيْدِكُ لِكُونَ أَمَامُكَ إِلَى الْأَبِدِ لِأَنْكُ أَتَ أَيُّ الرَّبُّ قَدْ بَادَكَ خُدُ مُنازَكُ إِلَى ٱلْأَبَد

#### ألفضل الثامن عثر

و ﴿ وَكَانَ مَدْدَ ذِلِكَ أَنَّ دَاوُدَ صَرَّبَ ٱلْعَلْسَطِينِينَ وَأَذَكُّمْ وَأَخَذَ جَتَّ وَوَ اسَهَامِنْ أَنْدِي ٱلْعَلْسُطِينَينَ ﴿ وَمَرَبَ ٱلْوَآتِينَ فَصَارَ ٱلْوَآتِينَ عَبِدَا لِدَاوُدَ يُؤَدُّونَ الْجَزَّةِ . عَنْ ﴿ وَضَرَبَ دَاوُدُ هَدَرْعَازَرَ مَكِ صُوبَةً فِي خَلَةً وَقَدْكَانَ ذَاهِبَ الْمُدُّ سُلُطَّتُهُ عَلَى نَبْرُ ٱلْفُرَاتِ عِنْهِ وَأَخَذَ مِنْهُ فَاوُدُ أَلْفَ مَرْكَبَةٍ وَسَبَعَةَ ٱلَّافِ فَارِس وَعِفْرِينَ ۚ أَلْكَ رَاجِل وَعَرْفَبَ فَاوْدُ خَيْلَ جِهِمِ ٱلْرَاكِبِ وَأَبْنَى مِنْهَا مِنَّهَ مَر كَبَّةٍ ، وي عَلَيْهُ أَرَامُو دِمَثْنَ لِغَبْدَةِ هَدَوْعَازُو مَلِكُومُوبَةً فَقَتَلَ دَاوُدُمِنَ ٱلْأَرَامَينَ أَكُيْنَ وَعَشْرِينَ أَلْفَ رَجُل . عِنْ وَأَقَامَ دَاوُدْ مُ كَافِطِينَ فِي أَرَامَ دِمَشْقَ فَسَارَ ٱلْأَرْاَمُيُونَ عَبِيدًا لِمَاوْدَ لِأَذُونَ ٱلْجَزَّيَّةِ . وَوَقُ ٱلرَّبِّ دَاوْدَ حَيثًا تَوَجَّهُ . عِيجٍ وَأَخَذَ عَاوُدُ زُوسَ الدُّعَبِ أَنِي كَانَتْ مَعْ عِيدٍ عَدْدُعَاذَرَ وَأَنَّى بِهَا إِلَى أُورَشَلِيمَ . ع عَلِيدٍ عَدْدُعَاذَرَ وَأَنَّى بِهَا إِلَى أُورَشَلِيمَ . عَلَيْهِ وَأَخَذَ وَاوُدُمِنْ طِغِلَتَ وَكُونَ مَدِينَتَى هَدَرْقَاذَرَ نُحُلسًا كَثِيرًا جِدًا عَلَ مِنْهُ سُلْيَانُ بَحْرَ الْقَاسِ وَٱلْمَمَدَ وَأَدْوَاتِ ٱلْخَاسِ . ﴿ يَهِي وَسَمِعَ قُوعُو مَلِكُ خَمَاةَ أَنَّ دَاوُدَ قَدْ كَمَرَ كُلَّ جَيْس هَدُوْعَادُوْ مَكِي صُوبَةَ جِيْجٍ فَأَدْسَلَ هَدُوْدَامَ ٱلْبُ إِلَى ٱلْمَكِ دَاوُدَ لِيُرُهُ ٱلسُّلامَ وَلَيَارَكُ لِأَنَّهُ قَالَلَ هَدَرْعَازُرَ وَكَسَرَهُ لِأَنَّ هَدَرْعَازَرَ كَانَتْ لَهُ مُرُوبٌ مَمَ وَعُوونِ يَدُ عَدُودَامَ آنَيَةً مِنَ الدُّحَدِ وَالْعَنْةِ وَٱلْخَلَسِ. عِنْهِ وَهٰذِهُ أَيْنَا قَدُّ سَهَا الْمَكُ وَاوْدُ لِلرَّبِ فَهَا أَخَذَهُ مِنْ فِئَةٍ وَذَهَبِ جِيمِ ٱلشُّمُوبِ مِنَ ٱلْأُدُومِينَ وَٱلْوَابِينَ وَيَني عَمُونَ وَالْقَلِسَطِينَةِ ذَ وَالْسَالِقَةِ • ١٤٤٤ وَإِنَّ أَبْشَايَ أَبْنَ صَرُوبَةَ فَتَلَمِنَ ٱلْأَدُومِينَ فِي وَادِي ٱلْنِفِي ثَمَانِيَةً عَشَرُ أَلْمًا جِيْنِي وَأَمَّامَ عُمَانِظِينَ فِي أَدُومَ فَصَارَ جِيمُ ٱلأُدُومِينِ عَبِيدًا لِمَاوُدَهُ وَوَقَ ٱلرَّبُّ دَاوْدَ حَيْثًا قَوْجُهُ • عَنْهِ وَمَكَ دَاوْدُ عَلَى جَمِع إِسْرَائِيلَ وْكَانَ نُجْرِي حُكُمًا وَعَدْلًا لِكُلْ شَمْبِهِ . عَيْنِكَ وَكَانَ يُوآبُ أَبْنُ صَرُويَةٌ عَلَى الجيش وَيُوْمَافَاطُ بْنُ أَحِيْلُودَ مُسَجَّىـاً ﴿ كُلِيْكُ وَمَادُونُ بْنُ أَحِيطُوبَ وَأَبْيَكُ بْنُ أَبِيَاثَارَ كَاهِنَيْنِ وَشُوشًا كَانِيًا ﴿ ﴿ وَبَايَا بْنُ يُمِيَادَاعَ عَلَى ٱلْجَلَّادِينَ وَٱلسُّمَاةِ وَبُهُو دَاوُدَ كَانُوا ٱلْأُولِينَ تَحْتَ يَدِ ٱلْمَكِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِثْمُرُونَ

يِهِ مِعْ فَقَالَ ذَاوُدُ هُذَا يَنْتُ ٱلرُّبِّ ٱلْإِلٰهِ وَهٰذَا مَذَيْحُ ٱلْفُرِقَةِ لِإِسْرَائِيلَ وَ عَلَي

كالله وَنَهَضَ الشَّيْطَانُ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَأَثَارَ دَاوْدَ أَنْ يُصْمِي إِسْرَائِيلَ. يَجَيْجُ فَتَالَ هَ الْوَلَ لِوْلَا وَلِوْلِنَا الصَّبِ الْفَجُوا وَأَحْصُوا إِسْرَائِيلَ مِنْ بِكُرْسَتِمْ إِلَى وَانْ وَآوَهُوا إِلَى عَدَهُمْ فَأَعْلَمَ \* عَضِيعٌ قَالَ لِيرَاكِ لِيَرِدِ الرَّبِّ شَدْيُهُ أَمْنَالُمْ مِنْ ضِغْدٍ أَلْيُمُوا كُلُهُمْ إِسَيْدِي ٱلْمُكَ عَبِيدًا لِسَيْدِي ظَلِمَ يَطِلُ سَيْدِي هٰذَا ٱلْأَصْرَ وَلِمَ يُكُونُ سَيَتَ إِنْمُ لِإِسْرَائِلَ . عَنْهُ عَلَبَ كَلامُ ٱلْمِكِ عَلَى يُوالَبُ فَخَرَجَ وُالْبُ وَجَالَ فِي إِسْرَائِيلَ كُلِّهِمْ ثُمَّ عَادَ إِلَى أُورَشَلِيمَ عَنْ وَرَفَعَ لُوآَبُ جَمَّلَةً عَدَدِ ٱلشَّفْ إِلَى دَاوْدَ فَكَانَ إِسْرَائِيلِ كُلُهُمْ أَلْفَ أَلْفُ وَمِنَّةَ أَلْفَ دَجُلِ خُتَرَطِ سَيْفِ وَيَهُوذَا أَذَمَ مِسْعَ أَلْف وَسَنِينَ أَلْفَ دُجُلِ غُنْرُ مِلْ سَيْفٍ . عِنْ فَأَمَّا ٱللَّادِيُّونَ وَٱلْفَلِمِينُونَ فَلَمْ نُحْصِها بَيْنُمْ لِأَنَّ كَلَامَ ٱللَّهِ كَانَ مُكُرُوهَا لَذَى يُوآبَ . ﴿ يُعْجِي وَسَاءٌ ذَٰلِكَ فِي عُنْي أَفْدٍ فَضَرَبَ إِسْرَائِيلَ . جِنْ فَمَالَ دَاوَدُ فِنْهُ قَدْ خَطِلْتُ جِدًا بِعَيلَ هَذَا ٱلْأَمْرَ وَالآنَ ٱنْفُلْ إِثْمَ عَبِدِكَ لِأَنِي بِمَالَةٍ عَظِيمة فَلَتْ . عِينَ وَإِنَّ ٱلرَّبُّ كُلُّمَ جَادًا رآءي داود قَائِلًا عِنْهِمْ أَمْضَ وَخَاطَتْ دَاوْدَ وَقُلْ هَكُذَا يَقُولُ ٱلرَّبِّ إِنِّي قَارَضٌ مَلَكَ تَلاثًا فَأَخْتَرُ لِنَسْكَ وَاحِدَةً مِنْهَا فَأَرْلَمَا بِكَ . عِنْ إِنَّ جَادُ دَاوْدَ وَقَالَ له كَمَا قَالَ ٱلسُ تَغَيِّرُ عِنْ إِمَّا تُلَاثَ سنينَ جُرِعًا وَإِمَّا تَلَائَةَ أَشْهُر تَهُرُبُ فِيهَا أَمَامَ أَعُدَآلِكَ وَسَيْفُ أَعْدَآيَكَ يُدْرُكُكَ وَإِمَا ثَلاَتَهُ أَيَّام يَكُونُ فِيهَا سَيْفُ أَرَّبِ وَأَلْوَبَّهُ فِي ٱلأَدْض وَمَلَاكُ الرَّبِ يُدَمِّرُ فِي جِيعِ عُنُوم إِسْرَائِيلَ. فَانْظُرِ الْآنَ فِيا أُجِبُ بِهِ مُرْسِل . عَنْ فَال دَاوُدُ لِبَادِ دَدْ صَالَ بِي ٱلْأَمْرُ جِدًا دَغِنِي أَفَعُ فِي بَدِ ٱلرَّبِ لِأَنَّ مَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ جِدًا وَلَا أَمُّ إِن يَسِدِ ٱلنَّاسِ . ﴿ وَهِي فَهَتَ ٱلرَّابُ وَبَّا فِي إِسْرَائِيلَ فَسَعُطَ مِنْ إِسْرَائِيلَ سَبِيْونَ أَلْ رَجُل . عِنْ فِي وَبَثَ أَقَدُ مَلاكًا إِلَى أُورَ شَلِيمَ لِيُدَرَهَا وَإِذْ كَانَ يُدَمَل تَظَرُ ٱلرُّبُّ فَنَدِمَ عَلَى ٱلصَّرَّ وَقَالَ فِلْمُسْلِاكُ ٱلْمُلْكِ كَنِّي فَكُنْتُ ٱلْآنَ يَدَكَ. فَوَقَتَ مَلاكُ ٱلرَّبِّ عِنْدَ يَيْدُرِ أَرْنَانَ ٱلْيُوسِيِّ . عَنْهَا وَرَفَعَ دَاوُهُ طَرْفَهُ مَرَّأَى مَلاكَ ٱلرَّبِّ وَاقِقَا مَيْنَ ٱلْأَرْضَ وَالسُّهَا ۚ وَبِيدِهِ نَسَيْفُ مُسْلُولًا تَمَدُّودًا عَلَى أُورَشَلِيمَ تَحَرُّ دَاوُدُ وَالشَّيْرِخُ الْمُرَدُّونَ بِاللَّسْرِ عَلَى وُجُوهِهِمْ . عَنْهِ وَقَالَ دَاوْدُ بِذِ أَلَّمْ يَكُنْ أَنِّي أَنا الَّذِي أَمْرَتُ بِإِحْصَاءَ النُّفُ وَأَنَا أَلْتِي خَطَلْتُ وَأَسَأَتَ فَأَمَّا أُولِيكَ أَلِمُرَافَ فَاذَا فَعَلُوا فَلَتْكُنْ عَلَى مِدْكَ أَيُّهَا أَرْبُ إِلَى وَعَلَى بَيْتِ أَبِي لَاعَلَى شَمْبِكَ لِتَضْرِبَهُمْ. عَيْنِي فأَمَرَ مَلاكُ ٱلرَّبِّ جَادًا أَنْ يُبِلِّغَ دَاوُدُ أَنْ يَصْعَدُ وَيُغِيمُ مَذْبُكَا لِأَبِّ فِي يُبْدَرِ أَرْفَانَ ٱلْيَهُوسِيِّ هِ إِنْ مَصَٰدَ وَاوُدُ بِمَسَّبِ قِالِ جَاوِ أَلَتِي تَكَلَّمُ بِهِ بِلَهِمِ الْبُرِ. يَجْفِهُ وَالْفَتُ أَزْنَانُ قِرَأَى الْمَلاكَ وَكَانَ مَنْهُ بُوهُ الْأَرْبَيْةُ قَاعْتَبَاوا وَكَانَ أَرَانُ يُدُوسُ الْحَنْفَةَ . ﴿ إِنْ جَا ٓ دَاوُدُ إِلَى أَرْنَانَ نَظَرَ أَرْنَانُ فَرَأَى دَاوُدَ فَخَرَجَ مِنَ ٱلْبَيْدَرِ وَمَجْدَلِدَاوُدَ بِوَجْهِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ . عِينِ فَمَالَ دَاوُدُ لِأَرْتَانَ أَعْطِنِي مَوْسِمَ ٱلْبُدَدِ فَأَنِيَ فِيهِ مَذْتَكَا لِرَّبِ بِعْنَ كَأَمِل تُعْلِيهِ لِي إِنْكُفُ الطِّرْبَةُ عَنَ ٱلنَّفَي . عَلَيْكِمْ فَقَالَ أَدْقَانُ إِمَاؤَة دُونَكَ وَلَيْمَالَ سَبِّدِي ٱلْمَكُ مَا يَحْسُنُ فِي عَبْلِهِ . أَنْظُرْ . قَدْ بَذَلْتُ ٱلْبَرَكُمْ قَاتِ وَٱلنَّوَاوِجَ حَطَا وَأَلْمُنْطَةَ تَمُدِمَةً مَدْ بَذَلْتُ ٱلْكُلُّ. ﴿ إِنْ إِنْهِ فَقَالَ ٱلْمِكْ دَاوُدُ لِأَرْنَانَ كَلَا بَلْ أَشْرَى مِنْكَ بِفِطِّتِ كَامِلَةٍ لِأَنِّي لَا آخْذُ مَا لَكَ لِلرَّبْ فَأَصْعَدَ مُحْرَقَةً تَجَانَبُ ۚ . يَ إِنَّ وَأَذَى دَاوُدُ إِلَى أَزْنَانَ عَنِ ٱلْمَحْكَانِ زَنَّهَ سَتِّ مِنَّةٍ مِثْمَالَ مِنَ ٱلتُّعَبِ . كالماخ وأبننى هُنَاكَ وَاوْدُ مَذْبَعَا لِلرَّبِّ وَأَسْمَدَ عُرْقَاتٍ وَذَبَاغٍ سَلَامَةٍ وَوَعَا إِلَى ٱلرُّبِّ فأجابه بِنَادِ مِنَ السُّمَاءَ عَلَى مَذْبَعِ الْفُرَقَةِ ﴿ يَهِيمُ ۚ وَأَمَرَ ٱلرَّبُّ ٱلْمُلاكَ فَرَدُّ سَفْ أَلَى غُدِهِ . يَكُنُو فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ حِينَ رَأَى دَاوُدْ أَنَّ ٱلرَّبُّ ٱسْتَصَابَهُ فِي بَيْدَر أَرْكَانَ ٱلْيَاوِسِيُّ ذَبَعَ هُنَاكَ يَرَاثِهِمُ لِأَنَّ مَكِنَ ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي عَسِلَهُ مُوسَى فِي ٱلْبَرِّئَةِ وَمَذْبَحَ ٱلْمُرْقَةِ كَانَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ فِي مَشْرَفِ جِبْدُونَ عِنْ اللَّهُ كُنْ دَاوُدُ يَسْتَعْلِمُ أَنْ

ألفصل الحادي والعشرون

دَاوْدُ أَنْ يُجْمَعُ ٱلْأَجَائِبُ ٱلَّذِينَ فِي أَرْضِ إِسْرَائِيلَ وَأَقَامَ كَنَّا تِينَ لِيُخِنُوا حِجَارَةً مُرْبُسَةً لِنَاهَ بَيْتِ أَقَٰدِ . ١٣٠٤ وَجَمَّزَ دَاوُدُ حَدِيدًا كَنْبِرُا لِلْسَامِيرِ لِمَارِمِ ٱلْأَبْوَابِ وَٱلْوُصَلِ وَتَحْلَمُا كَثِيرًا يَفُوتُ ٱلْوَزْنَ ﴿ يَعِيمُ ۚ وَخَشَبَ أَدْذِ لَا يُحْصَى لِأَنَّ ٱلصَّيْدُ وبَيْنَ وَٱلسُّورِ يَينَ أَحْضَرُوا خَشَبَ أَرْزِ بَكُثْرَةٍ إِلَى دَاوْدَ . يَعِيعٍ وَقَالَ دَاوْدُ إِنَّ سُلْبَانَ أَنِي صَبِيٌّ غَنَنْ وَٱلْيَتَ ٱلَّذِي يُبَنِّي لِلَّابِ عَظِيمُ الَّذِّرِ وَٱلْجَسِدِ جِدًّا فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ فَأَنَّا أَجَرُ لَهُ . وَجَبَّرْ دَاوُدُ بِكَثْرَةٍ قَلِسَلَ وَقَاتِهِ . عِنْ مُ أَنَّهُ دَعَا سُلْيَانَ ٱبَّهُ وَأَوْصَاهُ بَأَنْ يَنِينَ بَيَّنَا لِلرَّبِّ إِلَٰهِ إِسْرَا نِيلَ . ﴿ وَهَالَ دَاوْدُ لِسُلْيَانَ يَا نَبَيُّ إِنَّهُ فَذَكَانَ فِي تَفْيِي أَنْ أَيْنِي بَيْتًا لِأَسْمِ ٱلرَّبِ إِلَى عِيدًا غَيْرَ أَنَّهُ صَادَ إِلَى كَلامُ ٱلرَّبِ قَاعِلًا إِنَّكَ قَدْ سَفَكُتَ دِمَّا كَثِيرَةً وَبَاشَرْتَ خُرُوبًا عَظِيَّةً فَلَا تَبْنِي أَنْتَ بَيْنَا لِأَنْبِي لِأَنَّكَ قَدْ سَفَكَتَ دَمَا كَتِيرًا عَلَى الْأَرْضِ أَمَامِي. ﴿ يَهِي ۚ فَهُوَذَا يُولَٰذَ لَكَ ٱبْنُ يُكُونُ دَجُلَ سَلامٍ وَأَنَا أُدِيمُهُ مِنْ جَمِيمٍ أَعْدَآنِهِ مِنْ حَوْلِهِ لأَنَّ آتَعَـهُ سُلِّيانٌ وَأَمْخُ ٱلسَّلَم والدُّعَة الإشرَائِيلَ فِي أَيَّامِهِ ﷺ فَهُوَ يَبِنِي بَيْنَا لِأَنْبِي وَهُوَ يَكُونُ لِيَ أَبَّا وَأَمَا أَكُونُ لَهُ أَبًّا وأَقِرْ عَرْشَ مُلْكِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْأَبْدِ. ﴿ اللَّهِ عَلَلْكَنَ بِالْبَقِّ لِيَكُن ٱلرَّبُّ مَلَكَ فَطْعَ وَتَنِي بَيْتَ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ كَا تَكُمُّ عَكَ ، ويه وَسُونِكَ ٱلرُّبُّ حِكْمَةً وَفَا وَقُصِيكَ بِإِسْرَائِيلَ لِتَخْفَظَ شَرِيعَةَ ٱلرَّبْ إِلَمكَ • ٢٢٥ حِيثُةٍ تُعْلِمُ إِذَا تَحَشُّظتَ لِتَمْمَلَ بِالرَّسُومِ وَالْأَحْكَامِ ٱلْتِي أَمْرَ بِهَا الرَّبِ مُوسَى فِي حَقِّ إِسْرَا نِيلَ. فَتَوُ وَتَسْدُهُ وَلَا كَنْنُ وَلا رُحَا . ١١٨ وَهَا آنذًا فِي مَذَلَق قَدْ جَبِّزَتُ لِيْتِ ٱلرَّبِ مِسْةَ أَلْفِ عُطَار مِنَ النَّعَبُ وَأَلْفُ أَلْفِ عُطَار مِنَ أَلْمُشِّةٍ وَمِنَ ٱلْفُكِسِ وَٱلْحَدِيدِ مَا يَفُوتُ ٱلْوَزْنَ لِكَثْرَتِهِ وَجُوْزُتْ أَخْشَالًا وَحِبَارَةً وَأَنْتَ زَيِدْ عَلَيْهَا. ﴿ لَيْنِي وَعَدَكَ صَنَّاعُ كَثِيرُونَ لْمُسَلَّ غَالُونَ وَنَقَالُو حَمْرٍ وَخَصْبٍ وَكُلُّ مَكْمٍ فِي كُلَّ عَلَى ﴿ \$1\$ أَمَّا ٱللَّهُبُ وَالْعَمَّةُ وَالْفَكَ وَالْمُعِلَى وَلَمُ الْمُعْمَى فَتُمْ وَاعْلَ وَلَكُن الرَّبِ مَلَكَ ، \$2\$ وَأَوْمَى وَاوُدْ جَدِهِ رُوْسَاد إِسْرَائِيلَ إِلَنْ يُسَاعِدُوا سُلْيَانَ أَبَّهُ ١٤٠ اللَّهِ أَنْ أَلَيْسَ ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمَّ مَمَكُمْ وَقَدْ أَوَاحُكُمْ مِنْ كُلَّ جِعَةٍ إِذْ مَقَمْ اسْكَانَ ٱلْأَرْضِ إِلَى يَدِي وَعَضَمَتِ ٱلْأَوْضُ أَمَامَ أَلَاتِ وَأَمَامَ شَمْبُ . عَلَيْ فَوَجُوا ٱلْآنَ قُلُوبُكُمْ وَنُفُوسُكُمْ لِأَلْحِنَاسِ ٱلرَّبِ إلْمُكُمْ وَقُومُوا وَأَ بُوامَدُوسَ ٱلرَّبِ ٱلْإِلْهِ لِإِوا أَوْ تَالُوتِ عَبْدِ ٱلرَّبِ وَأَنْهَ ٱلْمُنْسَةِ فِي ٱلْمِينِ ٱلْمَنِي لِأَمْمِ ٱلرَّبِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

على ولما شاخ داود وشيخ الماما أقام سليان البه ملكا على إسرائيل. هذا وقت ولا ولا تناخ داود وشيخ اللاويين هرائي الموجه فالحسي اللاويون بن البن الايها فاحم سنة المامون المحافظة واللاوين هرائي فاحيها فاحين المحافظة المامون المحافظة والمحافظة المحتمل المحتمل والمحتمل المحتمل المحتم

يمنى إلى هناك ليسأل أفد لأنه خاف مِن قبل سيف ملاك ارب

ٱلْأَبَدِ، ١٤٨٤ فَأَمَّامُوسَى رَجُلُ اللَّهِ خُنْيَ بَنُوهُ فِي سِبْطِ لَادِيَ. ١٩٢٦ وَٱبْنَا مُوسَى حرشوم وَأَلِيازَدُ ، عليه وَأَنْ مِرْشُومَ شَيُونِلُ ٱلرَّأْسُ ، عليه وَأَنِنُ أَلِيازَرَ رَحْبًا ٱلرَّأْسُ وَلَمْ يَكُنْ لِأَلِمَازَوَ بَنُونَ آخَرُونَ وَأَمَّا بَنُو رَحْيَا فَكَافُوا كَثِيرِ بنَ جِدًّا، عَي وَأَنِثُ حِنْهَادَ شَلُومِيتُ ٱلرَّأْسُ ، ١٤٤٤ وَبَنُو حَبْرُونَ يَمِيًّا ٱلرَّأْسُ وَأَمْرَيَا ٱلنَّانِي وَيَحْزِ بنسلُ الطَّاكِ وَيَعْمَلُمُ الرَّامِ . يَحْتِينِ وَأَبْنَا عُزِيدِلَ مِيحَةُ الزَّلْمُ وَيشِيا الطَّانِي . يُعَالِي وابْنا مَرَادِيَ عَلِي وَمُوشِي. وَأَ بَنَاعَلِي أَلِمَاوَادُ وَقِيشُ . ١٤٠٠ وَمَلتَ أَلِمَاذَادُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ بَلْ بَنَاتُ فَأَخَذَهُنَّ إِخْوَتُهُنَّ بُلُو فِيشٍ . عَيْنِهِ وَبُلُومُوشِي عَلِي وَعَادَرُ وَيَرِ بُوتُ كَلائة ". الله المُولَاء بُنُو لَاوِيَ بِحَسَبِ لِيُوتِ آ إَنْهِمْ رُوُوسُ ٱلْآ أَبَّةَ حَسَمًا أَحْسُوا بِمَدَد ٱلْأَسْأَةُ بِرُوْدِهِمْ مُتَوَلُّو الْمَعَلِ خِلْدُمَةِ بَيْتِ ٱلرَّبِ مِن أَبْنِ مِصْرِينَ سَنَةٌ فَا فَوْق . عن الله عَنْ دَاوُدَ قَالَ إِنَّ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِلَ قَدْ أَرَاحَ شَمْهُ فَهُمْ يَسْكُنُونَ فِي أُورَشَلِم إِنِّي ٱلْأَبْدِ عِلَيْهِ قَلَا يُكُونُ عَلَى ٱللَّادِيْنِينَ مِنْ بَعْدَ أَنْ يَحْلُواْ ٱلْسُكِنَ وَلَا أَمْتَنَكُمُ لِجِنْمَتِ ﴾ عِنْهِ فَأَحْمِيَ بُلُو لَاوِيَ بِمَسْبِكَلامِ دَاوْدَ ٱلْأَخِيرِ مِن ٱبْنِ عَشْرِينَ سَنَةٌ فَمَا مَوْقُ عِلَيْهِا فَكَانُوا يَيْتُونَ تَحْتَ أَيْدِي بَنِي هُرُونَ لِحِدْمَةِ بَيْتِ الرَّبِ فِي الدَّارَيْنِ وَالْخَلَدِعِ وَفِي أَمْرِ تَطْهِيرِ كُلِ شَيْءٍ مِنَّ ٱللَّذِسِ وَغَمْلِ خَذْمَةٍ يَيْتِ ٱلْمَلّ كالله والأمر خَبْرُ التُنفِيدِ وَعَمِدُ التُّدِمَةِ وَزُقَاقِ الْعَلِيرِ وَمَا يُعْمَدُ لُ عَلَى الطّاجن وَٱلْمِرْيُوكَاتِ وَلِكُورِ كَبْلِ وَقِيلِ عِنْ اللهِ وَالْقِيامِ كُلُ صَبَاحٍ خِلْدِ ٱلرَّبِ وَتَسْبِيعِهِ وَكَذَيكَ عُمُّ مَنَّاهُ عِنْهُمُ وَلِإِمْمَكَاءِكُلُ غُرَقَاتِ الرَّبِ فِي الشَّوْتِ وَفِي رُوُوسِ الشَّهُور وَٱلْأَعَادِ ٱلْمُدُودَةِ بِمُسَبِ ٱلْمُرْتِبِ ٱلْمُرُوسِ عَلَيْمِ دَانِمَا فُدَامَ ٱلرَّبِ عِيْجٍ ولِكَيْ يَوَلُوا بِرَاسَةَ خِيَّا ٱلْمُعَشِّرِ وَيَرَاسَةَ ٱلْقُدْسِ وَيِرَاسَةَ بَنِي هُرُونَ إِخْوَيْهِمْ فِي خِدْمَةِ

## ألفَصَلُ الرَّائِعُ وَالْعِشْرُونَ

👥 وَهٰذِهُ فِرَقُ بَنِي هُرُونَ . بُو هُرُونَ نَادَابُ وَأَبِيهُو وَأَلِمَازَارُ وَإِيَسَامَارُ . وَمَاتَ كَاوَابُ وَأَبِيهُو قَبْلَ أَبِيهِمَا وَلَمْ يَكُن لَمْمَا نَبُونَ فَكُهُنَ أَلِمَازَارُ وَإِيَامَارُ. كاللهُ وَقَسَمُهُمْ دَاوُدُ عَشِيرَةً صَادُوقَ مِنْ بَنِي أَلِمَازَارَ وَعَشِيرَةً أَحِيَكِ مِنْ بَنِي إيتَامَارَ بِمُسْبِ فُوَبِهِمْ فِي خِدْمَتِهِمْ . ﴿ يَهِيكُ وَوُجِدَ لِنِنِي أَلِمَازَادَ رُؤُوسُ رِجَالِ أَكْثَرُ مِنْ بَني إِيَّامَارُ فَشَيْمَ بِنُو أَلِمَاذَارُ رُوُوسًا لِيَبْتِ آبَائِهِمْ سِثْثَةَ عَفَرَ وَبُو إِيَّامَارُ لِيَبْتِ آبَائِهِمْ غَانِيَةً ﴿ ﴿ وَكُنَّ أَمْرُهَةٍ هُولًا ۚ مَعَ هُولًا ۚ لِأَنَّ رُؤْسًا ۗ الْقُدْسِ وَرُؤسًّا ، بَيْتِ أَلَهُ كَانُوا مِن بَنِي أَلِمَاذَا وَيَنِي إِيَّامَادَ . ﴿ يَعْلِي وَكَتَبَهُمْ تَعْمَا بَنُ نَتَنَا شِيلَ ٱلْكَارِبُ مِنَ ٱللَّادِ بِينَ أَمَامُ ٱلْمَلِكِ وَٱلرُّؤْسَاءَ وَصَادُوقَ ٱلْكَاهِنِ وَأَحْيَلِكَ بْنِ أَبِياكَارَ وَرُوْوسَ آبَّاء ٱلْكُهَنَّةِ وَٱللَّاوِينِينَ فَأَخَذَ بَيْتُ أَبِ وَاحِدٍ لِأَلِمَازَارَ وَأَخَذَ وَاحدُ لِإِيمَارَ. ٢٠٠ فَرَجَتِ ٱلْفَرْعَةُ ٱلْأُولَى لِيُويَادِبَ وَالتَّانِيَةُ لِهَدْعَيا ﴿ وَالتَّالِيَةُ خَارِمَ وَٱلرَّاسِةُ لِسَمُورِمَ عِنْ وَأَخْلُوسَةُ لِلْلَكِيا وَٱلسَّادِسَةُ لِلبَّامِينَ عِيْرُي وَٱلسَّاسِةُ لَمَةُوصَ وَٱلتَّامِنَ لِإِنَّا كالله وَالْأَسِمَةُ لِيَشُوعُ وَالْمَاشِرَةُ لِشَكْنَيا كِيرُكُو وَالْمَادِيَّةِ عَضْرَةَ لِأَلْبَائِيبَ وَالثَانِيَّة عَضْرَةَ لِلَّهِيمَ عِنْهِ وَٱلتَّالِئَةَ عَضْرَةً لِخُنَّةً وَٱلرَّابِغَةَ عَشْرَةً لِيَصْبِ آبَ عَلَيْكُ وَٱلْحَابِسَةَ عَفْرَةَ لِلْجَةَ وَٱلسَّادِسَةَ عَشْرَةَ لِإِمَدِ عِنْجِعِ وَٱلسَّامِنَةَ عَشْرَةَ لِجِيزِيرَ وَٱلتَّامِنَتَ عَشْرَةَ لَمُعْمِعِمَ عَلَيْهِ وَٱلْأَسِمَةَ عَشْرَةً لِتَقْبَا وَٱلْمَشْرُونَ لِيَحْزَقِينِسَلَ ﴿ وَالْحَادِيَّةُ وَٱلْمِشْرُونَ لِلَكِينَ وَٱلثَانِيَةُ وَٱلْمِشْرُونَ لِللَّمُولَ ﴿ إِنَّا إِلَيْهِ وَٱلثَّالِفَ ۚ وَٱلسَّمْرُونَ لِدَلَايَا وَالْأَابَعَةُ وَالْمِشْرُونَ لِمَزْيًا ﴿ عَلَيْهِ هَٰذِهُ فُرْبُهُمْ فِي خِدْمَتِهِمْ لِلْخُولِ بَيْتِ الرَّبّ بِحَسْبِ حَكْمِهِم تَحْتَ يَدِ هُرُونَ أَبِيهِم كَا أَمَرَهُ ٱلأُبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ . عِنْهِم وَأَمَّا بَنُو لَاوِيَ ٱلْلِقُونَ فَينَ بَنِي عَمْرًامَ شُوبًا نِيلُ وَمِنْ بَنِي شُوبًا نِيلَ تَعَدْيًا . ١٠ وَأَمَّا رَحَبْكَ فَالرَّأْسُ مِنْ بَنِي رَجَبِياً بِيَّيَا ، عَيْدٍ وَمِنَ ٱلْمِشْهَادِ أَبِينَ شَلُومُوتُ وَمِنْ بَنِي شَلُومُوتَ إَحَتْ . 320 وَهُو حَرُونَ مَرِيًّا وَالنَّافِ أَمْرِيًّا وَالنَّاكِ عَرْ بِنِسِلْ وَالرَّامِ يَقْمَامُ . كان عُزْمِيْل مِينًا وَمِن رَبِي مِينًا شَلِيرُ . ١٩٤٥ وَأَخُومِينًا بِشِياً وَمِنْ بِنِي بِشِياً

ذَكِرًا . \$25 وَانِبَارَادِيَ عَلَى وَمُوشِي ، وَانِنْ يَبَرُوا بُوْ . \$25 وَمِنْ بَنِي مَرَادِيَ لِيَرْيَا بُو فَشُوهُمْ وَذَكُورُ وَعِدِي. \$25 وَمِنْ عَلَيَ الْمِنَارُ وَلَمْ يَسَخَنَ لَهُ بُونَ . \$27 وَأَنَا قِبْلُو لِينَ غَلَمْ فِينَ يَعْمَلِلُ \$25 وَمِنْ عَلَيْ الْمِنْ عَلَى وَعَادَرُ وَيَمْ فُونَ الْمُؤْ بُو اللّاوِينِ مِنْ يَعْمَلُونُ اللّهِ وَمَادُونَ وَأَجْبُكَ وَرُدُوسِ آلِهُ الْكُونَةِ وَاللّاوِينِ مَنْ كَانَ يَنِي هُرُونَ أَمَامُ وَاوْدُ اللّهِ وَمَادُونَ وَأَجْبُكَ وَرُدُوسِ آلِهُ الْكُونَةِ وَاللّاوِينِ مِنْ كَانَ الآلَّةِ الْأَوْمِنُ عَلَى حَدْ إِلْمُعْلِمِيمٍ الْمُؤْمِنِيمِ الْأَضَافِرِ

#### ألفضل الخامس والعشرون

كِيْ وَفَرْزَ دَاوُدُ وَرُوْسَا ۚ الْحَيْشِ لِلْحَدْمَةِ بَنِي آسَافَ وَبَنِي هَيْانَ وَيَدُوتُونَ الْتُغَيِّينَ عَلَى ٱلْكَتَاوَاتِ وَٱلْهِيدَانِ وَالصُّنوحِ وَكَانَ عَدَدُهُمْ مِن رِجَالِ ٱلْمَعَلِ بِحَسب خدمتهم. وي فَنْ بَنِي آسَافَ زَكُورُ وَيُوسُفُ وَتَثَيَّا وَأَشَرْ ثِيلًا بَنُو آسَافَ تَحْتَ بَدِ آسَافَ ٱلْمُنْتَىٰ بَيْنَ يَدِي ٱلْمِكِ. ﴿ وَلِيدُونُونَ بُلُو يَدُونُونَ جَدَلْيَا وَصَرِي وَأَشْفِياً وَحَنَابِاً وَمَثَنَّا سِنَّةٌ غَنَّ يَدِ أَبِهِمْ يَدُونُونَ ٱلْمُتَّتِي عَلَى ٱلْكَنَّارَاتِ لِأَجْلِ الإفترافِ وَالسُّبِيعِ الرَّبِ . عِيدٍ وَلِمَيْانَ بَلُو هَيْانَ أَبِمًا وَمَثَلًا وَعُرْ بِنِيلُ وَشَبُونِلُ وَيَ يُوتُ وَحَنْنَا وَحَنَانِي وَأَلِيآ ثَنْهُ وَجِدَّ لِي وَرُومَنِي عَاذَرُ وَلِشْبَقَاشَةُ وَمَلُونِي وَهُو يَيرُ وَعَز يوُوتُ. كالله جَمِعُ هُوْلَا ۚ بُوهَا إِنْ رَآهِ عِ ٱلْمِكِ لِكَلَامِ ٱللَّهِ لِرَفْمِ ٱلْبِرَّةِ . وَآتَى ٱلرَّبُّ هَيْانَ أَرْبَهَ عَشَرَ أَبْنَا وَثَلَاثَ بَنَاتٍ. عَنْ كُلُّ هُولًا قَمْتُ بَيدٍ أَبِهِمْ لِأَجْلِ عَنَّا بَيْتِ ٱلرَّبْ بِالصُّنُوحِ وَٱلْسِدَانِ وَٱلْكَنَّادَاتِ لِحَدْمَةِ بَيْتِ ٱللَّهِ ثَمَّتَ كَيدِ ٱلْمَكِ وَآسَافَ وَيَدُونُونَ وَهَيَانَ . ﴿ يَهِي وَكَانَ عَدَدُهُمْ مَمَ إِخْرَتِهِمِ ٱلْتُطَلِيقِ ٱلْيَئَآةَ لِلرَّبِّ كُلَّ ٱلْمَاهِرِينَ مِنْيَنِ وَقَانِيتَ وَقَانِينَ . ﴿ يَعِيمُ وَأَلْقُوا فَرَعَ ٱلْحِرَاسَةِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدِ السُّغيرُ كَالْكُبِرِ وَالْلَلْمُ مَمَ الطِّيدِ عِيدٍ عَنْ حَرْجَتِ الْرُعَةُ الْأُولَ الِّي هِيَ لِا سَافَ لِيُوسُفَ وَٱلثَّانِيَةُ لِلدَّلْيَالَهُ وَلَلِمْوَتِهِ وَبَنِيهِ ٱلِأَثْنَى عَمْرَ عِنْهُ وَٱلثَّائِنَةُ لِأَكُودَ وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلِأَثْنَىٰ عَشَرَ ١٤٤٤ وَٱلرَّابِعَةُ لِعَدِي وَيَغِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلإَثْنَىٰ عَشَرَ ١٤٤٤ وَٱلْحَلِيتَةُ لِتَتَنَاوَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ أَلِا ثَنَى عَشَرَ عَنْهِ وَالسَّادِسَةُ لِلْقِيَّا وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ أَلا تَنَى عَفَرَ كاللهُ وَالسَّالِمَةُ لِيَصْرُ نِيلَةً وَيَنِيهِ وَلِمُعْرَتِهِ الْإِنْتَىٰ عَشَرَ ١٤٤٥ وَالنَّاسِنَةُ لِأَشَمْأُ وَيَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلِأَنْثَى عَشَرَ عِلِيهِ وَالتَّاسِمَةُ لِتَنْكَ وَيَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلْأَنْتَى عَشَرَ عِنْهِ وَالْعَاشِرَةُ لِثِهْنِي وَبَيْدِهِ وَإِخْوَتِهِ أَلِأَ ثَنَيْ عَشَرَ ١٤٢٤ وَٱلْحَادِيَةَ عَشْرَةَ لِمَزَدْ يُسِلُ وَيَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلِأَنْتُى عَشَرَ يَكِيْنِهِ وَالثَّانِيَةَ عَشْرَةَ لِحَشَيْنَا وَيَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلْأَنْتَى عَشَرَ عَيْنِهِ وَالثَّالِثَةَ عَشْرَةَ لِشُوبَائِيلَ وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلأَنْتَىٰ عَشْرَ \$25% وَٱلزَّاسِةَ عَشْرَةَ لِمُثْنَا وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلْإِنْتَيْ عَشَرَ ﷺ وَٱلْمَالِسَةَ عَشْرَةَ لِيَرِيمُوتَ وَبَنْيِسِهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلاَثْنَىٰ عَشَرَ والسَّادِسَةَ عَشْرَةَ لِلَّذَا وَيَنِيهِ وَإِخْرَتِهِ اللَّهُ ثَنَّى عَشْرَ عَلَيْدٌ وَالسَّابِسَةَ عَشْرَةَ لِيُشْتَالَنَهُ وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ أَلِا ثَنَى عَشَرَ عِنْ وَالتَّلِينَةُ عَشْرَةً خَالِيَّ وَينيب وَإِخْوَتِهِ اَلِأَنْنَىٰ عَقَرَ ﷺ وَٱلتَّاسِفَةَ عَفْرَةً لِللَّهِيِّ وَيَنِيهِ وَإِخْرَتِهِ الْإَنْتَىٰ عَفَرَ كالمنظرُ وَالْمِشْرُونَ لِأَلِيَاتَةَ وَبِنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلِأَنْنَىٰ عَضَرَ كِيلِي وَالْحَادِيَةُ وَٱلْمِشْرُونَ لِمُوتِيرَ وَبَنِيهِ وَإِخْرَتِهِ أَلِا ثَنَيْ عَشَرَ عِينِهِ وَالثَانِيَةُ وَٱلْمِشْرُونَ لِلدَّلِقَ وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ألأتني عَشَرَ عِينَ وَالنَالِكَ فَأَلْمِشْرُونَ لِعَزَاوَتَ وَبَنِيهِ وَإِغْوَتِهِ ٱلأَنْتَىٰ عَشَرَ كالله وَالرَّاسَةُ وَٱلْسِفْرُونَ لِوْمَنِي عَاذَرَ وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلِأَنْنَي عَشَرَ

## ألفَصْلُ السَّكِيسُ وَالْعِشْرُونَ

أَنِهِ وَلِدَ بَوْنَ تَسَلَّطُوا فِي يَشِر آ بَالِهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُواجَايِرَةَ بَأْسِ عَلَيْ } وَبُو تَمْنَا عُنى وَرَفَائِيلُ وَغُويِيدُ وَأَلْزَابَادُ وَإِخْوَتُهُ أَصْحَابُ بَأْسِ وَأَلِيهُو وَسَمَّكًا. ﴿ مِنْ كُلُّ هُولَآهَ مِنْ بَنِي عُوبِيدٌ أَدُومَ وَكَانُوا هُمْ وَبَنُوهُمْ وَإِخْوَتُهُمْ أَضْعَابَ بَأْسِ أَقُولِكَ فِي الْمُدْسَةِ وَهُمْ أَتَّسَانَ وَسِتُونَ لِمُويِدَ أَذُومَ . عَيْنِعٍ وَكَانَ لَمُثَلَمَا بَنُونَ وَإِخْوَةُ أَصْحَابُ بَأْسِ غَانِيَةً عَشَرَ ، جِنْبِي وَكَانَ خُوسَة مِنْ بَنِي مَرَادِيَ جُونَ ٱلرَّأَسُ شِمْرِي وَمَعَ أَنَّهُ لَمَ يَكُنُ بَكُرًّا جَمَلُهُ أَيُوهُ وَأَسًا . عِنْ وَالنَّانِي حِلْقِيًّا وَالنَّالِثُ طَلِّلًا وَالرَّامِ وَكَرَّا تَحْبِعُ بَنِي خُوسَةً وَإِخْوَتِهِ تَلاَتَةً عَشَرَ. ﴿ ﴿ وَكَانَ لِيرَقِ ٱلْبَوَّابِينَ هُوَلَآ بَحَسَبِ رَوْوسَ ٱلجُهَارِةِ حِرَاسَةٌ عَلَى حَدِّ إِخْوَتِهِمْ الْخِدْمَةِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ ﴿ إِنَّكُمْ فَٱلْمُوا فُرَعَا ٱلصَّغيرُ كَالْكُبِرِ بِحَسَبِ لِيُوتِ ٱلْإِيْهِمْ لَلِبِ فَلِبِ . ١٨٨٤ فَأَمَانِتِ ٱلْفُرْعَةُ لِجَهِ ٱلفُرْق مُلَمًا . وَلِأَكُوا أَبِهِ الْحُصِيمِ فِي الْمُدُودَةِ أَقُوا فُرَعًا فَخَرَجَتِ الْفُرْعَةُ لَهُ إِلنَّهَالِ. كالله وَلُوبِيدَ أَدُومَ الْجُنُوبِ . وَلِنِيهِ الْمَعَازِنِ . ١١٤ وَلِنْفِيمَ وَمُوسَةً الْمُرْبِ مَعَ بَابِ شَلَاكَتَ إِلَى طَرِيقِ ٱلْمُصَدِوَّكَانَ عَرْسُ يُقَابِلُ عَرْسًا . عَيْنِيْ وَكَانَ ٱللَّهِ فُونَ مِنْ جِهَ الشُّرْقِ سِنَّةً وَمِنْ جِهَ الشَّمَالِ أَرْبَعَةً لِكُلُّ يَوْمٍ وَمِنْ جِهَةٍ ٱلْجُنُوبِ أَرْبَصَةً لِكُلِّ قِرْم وَمِنْ جَهَةِ الْحُنَادَنِ آثَيْنِ أَثَيْنِ ١٤٤ وَمِنْ جَهَةِ الرَّوَاقِ إِلَى ٱلْمَرْبِ أَدْبَعَةً فِي ٱلْمُسْمَدِ وَٱ تُنْيِنِ فِي ٱلرِّوَاقِ . عَنْهِ هُذِهُ أَقْسَامُ ٱلْبُوَّابِينَ مِنْ بَنِي ٱلْمُورَحِيْنَ مِنْ بَني مَرَادِي. ﴿ يَكُنِي إِذَامًا اللَّاوِيُّونَ فَأَحِبًا عَلَى خَزَانِن بَيْتِ أَفَهِ وَخَزَانِ الْأَصْدَاسِ. وَأَمَّا بَنُو لَمْدَانَ بَنُوهُ مِنَ الْجِرْشُونِينَ رَوْوسُ ٱلْآ بَآءَ لِلْمَدَانَ الْجِرْشُونِيَ فَهُمْ يَمِينِلِي عَلَيْهِ وَأَبْنَا يَمِينِيلِي ذِينَامُ وَعُرِيلُ أَنْوهُ عَلَى مَزَانِ بَيْتِ ٱلرَّبِ . عَلَيْهُ وَمِنَ ٱلْعَمْرَامِينَ وَٱلْمِصَهَادِ بِينَ وَٱلْجَرُونَيْنَ وَٱلْفُرِينِيلِينَ ﴿ يَا مُعَلَىٰ كَانَ شَبُونِيلُ بنُ حِرشُومَ أَنْ مُوسَى وَكَانَ رَفِيساعَتَى ٱلْحُزَانِ. ٢٠٠٤ وَإِخْوَهُ مِنْ أَلِيلَازَدَ ٱبْلُهُ رَحْيَا وَٱبْلُهُ أَشَعَا وَٱنَّهُ لِمُورَامُ وَٱنَّهُ ذَكْرِي وَٱنَّهُ شَلُومِتُ . ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَهْدَا وَإِخْوَنُهُ عَلَى جِيعٍ خَزَائِنِ ٱلْأَقْدَاسِ ٱلِّي قَدَّسَهَا دَاوُدُ ٱلْمِكَ وَرُوْسُ ٱلاّ بَا ۚ وَرُوْسَا ۗ ٱلْأَلُوفِ وَٱلْمِيْنَ وَرُوْسَاكُ الْجَيْسِ عِنْهِ أَسِما مُدَّسُوهُ مِنَ الْحُرُوبِ وَالْفَكَنِمِ لِتَرْمِيمِ بَيْتِ الرَّبّ وَ اللَّهِ وَلَا مَا فَدَّسَهُ صَلَّونِيلُ ٱلرَّادِي وَشَاوُلُ بَنُ فِيشٍ وَأَبْيِرُ بَنُ ثِيرٍ وَلُآلِ ٱبْنُ صَرُوةٍ كُلُّ مُفَدَّسٍ كَانَ تَحْتَ يَدِ شَلُومِيتَ وَإِخْوَتِهِ • ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْيَصْهَاوِيِّينَ كُنْيًا وَبُوهُ لِلْمَمَلِ ٱلْحَارِجِيِّ عَلَى إِسْرَائِيلَ مُرَكَّةً وَفُضَّاةً . ﴿ يَهِمُ وَمِنَ ٱلْحَبُرُونِينَ حَسْبِيَا وَإِخْوَتُهُ أَلْتُ وَسَنَّمُ مِنَّةٍ ذَوُو بَأْسِ كَانُوامُوكُلِينَ عَلَى إِسْرَائِيلَ فِي عِبْرِ الْأَذُونُنِّ غَرْبًا فِي كُلُّ عَلِ ٱلرَّبِ وَفِي حَدْمَةِ ٱلْمَكِ. ٢٠٠٤ وَمِنَ ٱلْحَبْرُونِينَ مَريًّا وَأَسُ ٱلْخَبْرُونِينَ يُمِسَبِ مَوَالِيدِ آلَآيَهِ وَقَدِ ٱلْحُيُرُوا فِي ٱلسُّنَةِ ٱلْأَرْسِينَ لِلْكِ دَاوُدَ فَوُجِهَ فِيهم جَبَّايِرَةُ بَأْسِ أِنِي يَنْزِدَ عِلْمَادَ . عَلَيْهِ وَإِخْوَاهُ أَقَانِ وَسَعَ أَبِيَّةٍ ذَوُو بَأْسٍ رُوْوسُ آ بَادَ فَوَكُمُ مُ دَاوُدُ ٱلْكِ عَلَى ٱلْأُوبِينِينَ وَٱلْجَلِوبِينَ وَيَسْفِ سِبْطٍ مَلَى فِي جَمِيرٍ أَمُودٍ ٱللهِ وَأَمُودٍ

## ألفَصَلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

على وَبُو إِسْرَائِسُ بَعَسَدِ عَدَهِم وَوْسُ الآبَّة وَوَلَنَا الْأُوفِ وَالْمِينَ مَهُرًا وَمُ فَالَّالِمِينَ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ مَهُرًا لِكُلُ الْمُولِ الْمِينَ مِنْ اللَّالِينِ وَالْمَالِينِ مَهُرًا عَمَلُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

شَخُوتُ ٱلْيَزْدَاعِيُّ وَفِرْقُلُهُ أَدْبَتُ وَعِفْرُونَ أَلْفًا ﴿ يَكُنِينَ وَالسَّادِسُ لِلشَّهْرِ السَّادِسِ عِيرًا أَنْ عِينِينَ ٱلتَّوْيَ فَفِرْتَهُ أَوْبَهُ وَعِشْرُونَ أَلَمًا . عِنْ قَالَنَاجٍ يَشْهِر ٱلنَّاجِ حَالَمُ ٱلْفَادِينَ مِنْ بَنِي أَفَرَائِمَ وَوَاقَتُهُ أَدْبَعَةً وَمِشْرُونَ أَلْفًا. عِيْنَا ۖ وَالتَائِنَ لِلشَّهْرَ اَلطَينَ سِبْكَايُ الْخَوِينَي مِنَ الزَّارَحِينَ وَفِرْقُتُهُ أَدْبَهُ وَعِفْرُونَ أَلْهَا . ١٢٠ وَالتاسِعُ عِنْهِ ٱلتَّاسِمِ أَبِيهَ وَالْلَمَانُونِي مِنْ بَلْكِينَ وَفِرَتُهُ أَوْبَعَةٌ وَعِنْرُونَ أَفَا. ﴿ وَالْكَاشرُ قِشْهِ ٱلْمُكَانِيرِ مَهْرَايُ ٱلتَّطُوفِيُّ مِنَ ٱلزَّارَحِينَ وَفِرْقُتُ أَرْبَعَهُ وَعِشْرُونَ أَثْمًا . كالله وَالْحَادِي عَشَرَ قِلْفُهُم الْحَادِي عَشَرَ بَنَايَا الْفِرْعَتُونِيُّ مِنْ بَنِي أَفْرَائِم وَفِر تَتُكُ أَدْسَةُ وَعِشْرُونَ أَ لَهَا . ١٤٠ مَن النَّانِي عَشَرَ النَّانِي عَشَرَ حَلْدَايُ ٱلْسُلُوفِ مِن عُنيسْلَ وَفِرْقَتُهُ أَدْبَهُ وَعِشْرُونَ أَفَاهُ عِلَيْهِ وَكَانَ عَلَى أَسْبَاطٍ إِسْرَائِيلَ لِلرَّأُوبِيشِينَ ٱلرَّيْسُ أَلِمَازَدُ بْنُ ذِكْرَي . وَقِيشِنْمُونِينَ شَفَطَا بْنُ مَكْمَة . عَنْهَا وَلَاوْيِنَ حَشَيًّا بْنُ فُونِل. وَ إِلْمُ وَنِينَ صَادُوقُ . عِنْ وَلِيلُوذَا أَلِيهُو مِنْ إِخْوَةِ دَاوُدٌ . وَلِيسًا كُرُ غُرِي بْنُ ميكانيل. عِينِهِ وَإِنْ أُولُونَ يِنْحُمَيَا بْنُ عُوبَدْيًا - وَلِفَتَالِيَ يَهُوتُ بْنُ عَزْدِ بِنِيسِلَ . عَيْنِهِ وَلِبَى أَفَرَائِيمَ هُوشَهُ بْنُ عَزُدْيًا . وَلِيصْفِ سِبْطِ مَنْتَى يُونِلُ بْنُ فَلَايًا . عَلَيْ وَلِيصَفِ مُبْطِ مَنْسَى فِي جِلْمَادَ بِنُو بَنُ زَكْرِيًّا . وَلِيَكْلِمِينَ يَسْمِينِيلُ بْنُ أَنِيرَ. ١٤٠٥ وَلِدَانِ عَزَّرُ نَيلُ بْنُ يَدُوعَامَ . هُوَلَا وَوُسَا السَّاطِ إِسْرَائِيلَ . عَلَيْ وَلَمْ يَأْخَذُ دَاوُدُعَدَدُهُمَ مِنْ أَبْنَ عَفرِينَ سَنَسَةً فَمَا دُونُ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ قَالَ إِنَّهُ مِكْتُرُ لِسُرَانِيلَ كَفُيُوم ٱلسَّكَآء . وَنَ وَا بَداأً فِرْآبُ أَنْ صَرُوبَة فِي الإحصَّاء وَلَّم ينعهُ لِأَنَّهُ كَانَ بِسَبِ ذَلِكَ سَخَطْ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يُدَوُّنِ ٱلْمَدَدُ فِي سِغْرِ أَخْبَادِ ٱلْأَيَّامِ لِلْسَلَكِ دَاوُدٌ . ﴿ يَعَلَى وَكَانَ عَلَى خَزَانِ ٱلْمِكِ عَزْمُوتُ بْنُ عَدِيدِيلَ . وَعَلَى خَزَانِ ٱلْبِلادِ فِي ٱلْمُدُن وَالصَّبَاحِ وَٱلْمُسُونَ مُ ثَاثَانُ بُنُّ عُزًّا . عِلَيْهِ وَعَلَى السَّلَةِ فِي الْبلادِ فِي فِلا عَدِ الْأَرْضَ عَزْدِي بن كُلُوبَ . مِنْ وَعَلَى ٱلْكُرُومِ يَعْمِي ٱلرَّامِيُّ . وَعَلَى مَا فِي ٱلْكُرُومِ مِنْ خَزَانِي ٱلْخَمْر زَبِدِي الشِّفَى \* يَهُمُ } وَعَلَى الزُّيُونِ وَالْجُنُوْ اللَّهُ فِي السَّهٰلِ بَسْلَ حَالَانُ ٱلجَدِيرِيُّ . وَعَلَى خَزَانِنَ ٱلزَّيْتِ يُوعَاشُ . ١٤٨٤ وَعَلَى ٱلْبَعْرِ ٱلسَّاجِمِ فِي شَادُونَ شِعْلَ لِي ٱلشَّادُونِيُّ . وَعَلَى البَّرُ الَّذِي فِي الْأُودِيَةِ شَافَاطُ مُنْ عَذَلَايَ. ٢٠٠٠ وَعَلَى الْجَمَالِ أُوبِيلُ الْإِنْمِيلِيُّ. وَعَلَى ٱلْحَمَيرِ يَعَدُ يَا ٱلْمِيرُونُونِينَ \* عَلِيدٌ وَعَلَى ٱلنَّمْ يَاذِيدُ ٱلْعَجْرِيُّ مَكُلٌّ هُولًا ۗ وَكُلاّ ٱلْأَمْدُكِ الَّتِي لَيْكِ دَاوُدَ ، عَنْهِ وَكُونَاتَانُ عَمُّ دَاوَدَّ كَانَ مُشِيرًا وَهُو رَجُلٌ خَيرٌ فَيْهِ ، وَيَعينِلُ أَنْنُ حَكُمُونِ كَانَ مَعَ يَنِي ٱلْمِكِ . ﴿ وَكَانَ أَحِيثُوفَلُ مُشِيرًا لِلْمَلِكِ وَخُوشَ أَيُ ٱلْأَذِي مَدِيقَ ٱلْمِكِ. عَنْهُ وَبَهْدَ أَحِيتُوفَلَ فِي ادَاعُ ثِنْ بَنَايًا وَأَبِياكَارُ . وَكَانَ رَبْسُ جَيْشِ ٱلْمُلِكِ يُوآبَ

#### ألفصل الثامن والعشرون

على ورَجْمَ وَاوْدُ جِيمَ وَوْسَاءَ إِسْرَائِيلَ رَوْسَاءَ الْأَسْبَطِ وَوَوْسَاءَ الْقِرَقِ الَّذِينَ يَعْفَعُونَ الْهِي وَوَوْسَاءَ الْأُوْفِ وَوَوْسَاءَ الْأُوْفِ وَوَوْسَاءَ الْمُؤْنِ وَالْمَثَانِيَاتِهِ وَالْمَثَانِيَاتِهِ وَالْمُعَانِيَةِ وَوَجِمَ فَدِي الْبَلْعِ إِلَى أُودَ الْمِيْفَ وَوَلَيْهَ وَالْمَثَانِينَ وَلَا مَا وَوْ الْمَيْفَ وَقَالَمَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَقَالَمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَلَكِنْ مَا أَنَا وَمَا شَعْبِي حَتَّى نَسْتَطِيمَ أَنْ تَنِطَوْعَ مُكْلَا وَإِنَّا ٱلْجَبِيمُ مِنْكَ وَمِنْ مَدكَ أَعْدَنَاكَ عِنْهِ لِأَمَّا إِغَانَحُنُ غُرَبًا لَدَّيْكَ وَزُلَاَّ كَخْسِمِ ٱلْإِنَّا وَأَبَّامُنَا كَأَ لَظِلْ عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ مِنْ قَرَادٍ . عَلَيْهِ أَيْهَا الرَّبُّ إِلَيْنَا إِنْ كَكُلُّ هَٰذِهِ الثَّرْوَةِ الَّي أَعْدَدْنَاهَا لِنَبْغِيَ لَكَ بَيْنَا لِأَنْجِكَ ٱلْفُدُوسِ إِنَّا هِيَ مِنْ يَدِكَ وَٱلْجَيْمِ لَكَ ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّا أَعْلَمُ يَا إِلَى أَنَّكَ تَنْغِنُ ٱلثَّلَبَ وَزَضَى بِٱلإَسْتَقَلَةِ . أَمَّا أَنَّا فَلِسَتْقَلَةِ قَلِي خَلَوْعَتُ بَكُلُّ هَذِهُ وَقَدْ زَأَيْتُ أَلَانَ بِفَرْحٍ شَمْبَكَ الْخَاصِرِينَ هُمَّا يَعَلَّوْمُونَ لَكَ . عَيْبِهِ أَعْلَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِرْهِيمَ وَإِسْمَقَ وَإِسْرَآئِيلَ آبَاتِنَا ٱخْفَظَ هَٰذَا إِلَى ٱلْأَبْدِفِي خَوَاطِرَ أَفْكَاد قُلُوبِ شَمْسِكَ وَمَثِلَ فُلُوبَهُمْ تَحْوَكَ . ﴿ وَمَعْ لِسُلْيَانَ ٱلْبَيْ قَالَا سَلِيهَا لِيَغَظَ وَصَامَاكَ وَشَهَادَاتِكَ وَرُسُومَكَ وَيَمْمَلَ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيْنِي ٱلْمُكِلِّلَ ٱلَّذِي جَرَّتْ لَهُ ٠ وَ إِنَّ وَقَالَ دَاوُدُ لِكُلِّ ٱلْجَاعَةِ بَارِكُوا أَلَّابُ إِلْمُكُمْ فَبَارَكَ ٱلْجَاعَةُ كُلُهُمُ أَلَّبُ إِلَّهَ آبَايُهِمْ وَمَرُوا وَمَجَدُوا لِرَّبِّ وَلِمُعَلِى . ٤ إِنَّ وَذَيْمُوا الرُّبِّ ذَيَائِعَ وَأَصْعَدُوا عُرَفَاتٍ لِلرَّبْ فِي غَدِ ذَٰ لِكَ أَلَيْهِمِ أَلْفَ قُوْرٍ وَأَلْفَ كَبْسِ وَأَلْفَ حَلَّ مَعْ شَكْمًا وَذَبَا فِي كَثِيرَةً لِكُلِّ إِسْرًا نِسِلَ . عِنْ وَاكْلُوا وَمَرَوا أَمَامَ ٱلرَّبِ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ بِفَرْحٍ عَظِيم وَأَقَانُوا سُلْبَانَ بْنَ دَاوُدُ مَلِكًا مَرَّةً ثَانِيَةً وَمَسْخُوهُ لِلرَّبِّ قَائِدًا وَصَادُوقَ كَاهَا. والله عَلَى سُلْيَانُ عَلَى عَرْشِ الرَّبِ مَلِكًا مَكَانَ دَاوْدَ أَبِيهِ فَأَفْعَ وَأَطَلَعُهُ جَبِمُ إِسْرَا يُلَ كالله وَجِهِمُ الرُّوْسَاءَ وَالأَبْطَالِ وَكُلُّ بِنِي ٱلْمِكِ دَاوْدَ أَيْمَا خَضَمُوا لِسُلِّيانَ ٱلْمِكِ. عَنْهُمُ ٱلرَّبُّ سُلْمَانَ جِدًّا فِي غُوْنَ تِجِيعٍ إِسْرَائِيلَ وَجَمَــلَ عَلَهِ مِنْ جَلَالِ ٱلْلَّتِ مَا لَمْ مِكُنْ عَلَى مَلِكِ مِنْ قَلِهِ فِي إِسْرَائِلَ ﴿ \$ 3 مَكَ دَاوُدُ بْنُ بَسَى عَلَى جِيمِ إِسْرَائِسِلَ عِنْهِ وَكَانَتْ مُدَّةً مُلْكِ عَلَى إِسْرَائِيلَ أَدْتِبِينَ سَنَّةً وَمَلَكَ يَجَبُرُونَ سَبَّ سِيِنَ وَمَكَ بِأُودَ شِلِيمَ كُلاً وَكَلائِينَ. ﴿ وَلِي ثُمَّ مَكَ بِشَيْبَةِ صَالِحَةِ وَقَدْ شَمَّ مِنَ ٱلأَيَّامِ وَٱلْنَيْ وَٱلْجُدِ وَمَكَ سُلِّيانَ ٱبْنَهُ مَكَانَهُ . كِيَّالِيرٌ وَأَخْبَارُ دَاوُدَ ٱلْمِكِ ٱلْأُولَى

وَالْأَخِيرَةُ مُكُورَيَّةً فِي كَلَامٌ صَحْوَيْنِ أَلِّآتَ يَ وَثَاكَانَ النَّي وَجَاوِ الْآمَي عِيْنِهِمْ عَمَّ كُلُ مَا كَانَ مِنْ مُلْكِهِ وَبَابِهِ وَالْأَرْمِيْنَ أَلَّي عَيْرَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْرَائِيلَ وَعَلَى بَجِيمِ تَمَالِكَ الْبِلادِ تَمَالِكَ الْبلادِ

## سِفْرُ أَخْبَا لِٱلْأَيَّامِ ٱلثَّافِيِّ الْفَافِيِّ الْفَافِيِّ الْفَافِيِّ الْفَافِيِّ الْفَافِيِّ

المنظمة والدورة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظ

جِيمَ وَمَا يَا ارْبِ إِلْكِمْ لِتَرِثُوا الْأَرْسَ السَّالِمَة وَفُرْزُوهَا لِيَكِمْ مِنْ بَعْدِكُمْ إِلَى الأَبدِ. كَنْ وَأَنْتَ بَا سُلْمِانُ أَنْنِي فَأَعْرِفْ إِلَهَ أَبِيكَ وَأَعْبُدُهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَنَفْسِ رَاغِيَةٍ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ لِلْحَمْلُ جَبِمَ ٱلثُّلُوبِ وَيَفْهَمْ جَبِمَ خَوَاطِرِ ٱلْأَفْكَادِ ۚ إِذَا طَلَبْتَهُ فَإِنَّكَ تَجِدُهُ وَإِنْ تَرَكَهُ فَإِنَّهُ كَفَذَلَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ﴿ يَهِي إِلَّهُ وَٱلْآنَ ٱلْخُرْ . إِنَّ ٱلرَّبُّ صَدِ أَسْطَمَاكَ لَتَهِنَى بَيْنَا لِلْمُقْدِسِ فَنَشَدُّدُ وَأَعْمَلْ . عِلَيْنَ ثُمُّ أَعْلَى دَاوُدُ سُنْيَانَ أَبْنَهُ رَسْمَ ألزواق وَكُنُونَهِ وَخَزَانِهِ وَغَرَفِهِ وَغَنَدِيهِ ٱلدَّاخِلَتِةِ وَبَيْتِ الْنِطَآهِ ﴿ ﴿ وَمُنْ كُلُّ مَا كُلْنَ عِنْدَهُ فِي تَفْسِهِ مِنْ يَظَامِ أَذُوْدِ بَيْتِ ٱلرُّبِّ وَجِمِعِ ٱلْمَقَادِعِ حَوْلَهُ وَخَرَانِ بَيْتِ ٱللهِ وَخَزَانِ ٱلْأَثْمَاسِ عِنْهِ وَفِرْقِ ٱلْكَهْنَةِ وَٱللَّاوِنِينَ وَكُلَّ عَمَلَ خِنْمَةِ بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَجِيرٍ أَمْتِهَ خِنْمَةِ بَيْتِ الرَّبِ . ١٠٤ وَأَعْلَاهُ ذَهَا بِالْوَزْنِ لِكُلُّ إِنَّا خِنْمَةٍ تَحِدْمَةِ وَلَجْهِمِ آنِيَةِ ٱلْعِنَٰةِ فِئَةً بِالْوَزْنِ لِحُلَ إِنَّا خِنْمَةٍ فَجِنْمَةٍ ، ﴿ إِنَّ وَبِالْوَزْنِ لِلَا ٱلمَنْعَبِ وَشُرْجِا الشَّعَبِيَّةِ لِكُلْ مَنَادَةِ بِٱلْوَذَنِ وَلِكُلِّ مِنْ سُرُجِا وَلِمَارِ الْمَشَّةِ بالْوَذَنِ لِلْمُنَالِيَّ وَشُرْجِنَا عَلَى حَسْبِ خِدْتَةِ مَنَارَةِ فَنَارَةٍ . ﴿ ﴿ وَذَهَا إِلَا ذُونَ لِمَا لِلهِ خُبُو ٱلتَّنْفِيدِ لِمَا يَدُوْ فَأَبْدَةٍ وَفِعْتُ مُ فَعَوَائِدِ ٱلْعِشِيَّةِ ﴿ ١٤ ﴿ وَذَهَا خَالِما لِلْمَاشِلِ وَتَلْمُمَاتِ وَٱلْكُوْوسِ وَٱلْأَقْدَاحِ ذَهَا بِالْوَذْنِ لِمَدَح فَشَدَح وَلِأَقْدَاحِ ٱلْمِشَّةِ بِالْوَذْنِ يَقَدَح فَقَدَح . عِنْهِ وَذَهَا مُصَلَّى لِذَبِحِ ٱلْجُودِ بِٱلْوَزْنِ وَذَهَا لِرَسْمِ ٱلْجَسَلَةِ وَٱلْكُرُوبِينِ ٱلْإِسِطَيْنِ أَجْعَتُهَا ٱلْظَلِلْيِنِ تَالُوتَ عَهِدِ ٱلرَّبِ. ١ عَيْدٍ وَقَالَ جَم ذلك عَلَيْتُ مَكُولًا بِيْدِ ٱلْأَبِ لِلْأَمْمَ جَبَعَ أَعَالِ ٱلرَّسْمِ . هِيَنِيْعَ وَقَالَ وَاوْدُ لِلنَّهِلُ آنِهِ تَشَدُدُ وَتَعْتِمْ وَآعَلَ لَا تَقْفَ وَلاَرْضِ لِأَنْ ٱلرَّبِ ٱلْإِنْ إِلَيْ مَلَكِ لَا يَقْذَلْكَ وَلَا يُنْهِكَ مَنَّى أَيَّمُ كُلُّ عَلَ خِدْمَةِ بَيْت ٱلرَّبِّ . عَيْنِهِ وَهٰذِه فَرْقُ ٱلْكَنَّةِ وَٱللَّاوِيِّينَ لِكُلْدِ خِنْمَةِ بَبْنِهِ الْفَوْقَهَاتُ فِي جَبِيمِ الْسَلَوَكُلُّ مُنْتَدِبِ بِمُكْنَةِ لِسُكُلْ خِنْتَةً وَالرَّفِيَةِ وَالشَّالِ وَالشَّبِ كَالَّهُ تَمْتَ كُلُّ أَفَايِرِكُ

## ألفضل التاسخ والعشرون

﴿ وَقَالَ دَاوُدُ ٱلْمَاكُ لِنَحْمَعُ كُلِّهِ إِنَّ سُلَّهَانَ ٱ نِنِيَ ٱلَّذِي ٱخْتَارَهُ وَحْدَهُ ٱللَّهُ صَغِيرٌ غَضْ وَٱلْمَالَ عَظِيمٌ لِأَنَّ ٱلْمُكِكُّلُ لَيْسَ لِنَصْرِ اللَّهِ الْإِلَّهِ وَالْمَا عَظِيمٌ وَأَنَا قَدْ جَعَزْتُ بِكُلْ وُسْبِي لِيَّلِتِ إِلَيْ ٱلنَّعْبَ لِمَا هُوَ مِنْ ذَعَبِ وَٱلْمِشَّةَ لِمَا هُوَ مِنْ فِعَنْةِ وَٱلْفَلَسَ لِمَا هُوَ مِنْ نَعْلَى وَالْحَدِيدَ لِمَا هُوَ مِنْ حَدِيدٍ وَالْخَصْبَ لِمَا هُوَ مِنْ خَصْبِ وَجَارَةَ الْزَع وَجِهَادَةَ ٱلتَّرْصِيمِ وَجِهَادَةً كَخَسَلاً ۚ وَدَقْلَا ۚ وَكُلِّ فَعْ مِنَ ٱلْجِهَادَةِ ٱلْكُوبَةِ وَجِهَادَةً مِنَ ٱلْنَامُ بِكُثْرَةِ . ﴿ وَهَلَا قَإِنْ لِرَغْبَتِي فِي بَيْتِ الْجِي لِي مَالٌ خَاصٌّ مِنَ ٱلدَّعَب وَالْهِمَّةِ وَمَثِثُ لِيْتِ إِلَى عِلاَةً غَلَجْهِمِ مَا أَعَدَنُهُ لِيْتِ ٱللَّهُ سِ ﴿ ﴿ لَا لَهُ آلاف يُطَادِ وَهَبِ مِنْ وَهَبِ أُوفِيرَ وَسَبَّةُ آلَافِ فِطَادِ فِشْدَةٍ مُعَمَّاةٍ لِتَعْفِيحِ جُدْرَانِ ٱلْبَيْتِ عِينَ الدُّعَبُ لِمَا هُوَمِنْ ذَعَبِ وَٱلْمِثْةُ لِمَا هُوَ مِنْ فِشَّةِ لِكُلَّ عَلَ يْسَلُهُ أَرْبَابُ الصَّنَائِمِ فَن كَانَ مُتَطَوِّعًا فَلَيْسَالَا يَدَهُ ٱلْيَوْمَ لِرَّابِ. ﴿ \$ يَجْكُ حَلَئِلًا تَطَوَّعُ دُوْمَا ۗ الْآبَاء وَرُوْمَا أَشْبَاطِ إِسْرَائِيلَ وَرُوْمَا ۚ الْأَلُوفِ وَٱلْمِينَ مَمَ رُوْمَا ۗ عَلَ ٱلْمُكِ عِنْ وَأَدُوا خِدْمَةِ بَيْتِ أَفِّهِ مِنَ النَّعَبِ خَمَّةَ آلَافِ فِتْطَارُ وَعَشَرَةً ٱلْآفِ وِرْهُم وَمِنَ الْقِطْةِ عَمْرَةَ ٱلْآفِ فِنطادِ وَمِنَ الْعَالِ ثَالِيَةَ عَمْرَ أَلْفَ فِنطاد وَمَنْ ٱلْمُدِيدِ مِنَّةُ أَلْفِ فِطَادِ . عَنْ وَأَلْدِينَ وَجَدَ عِنْدَهُمْ حِبَارَةُ أَذُوهَا خُرِيَّةٍ بَنب الرَّبْ عَلَى يَدِ يَجِيلِلَ الْمِرْنُونِينَ . كَذْتُكُ فَقَرَحَ الشَّبُ لِتَطَوُّمِمْ لِأَنَّمُ إِنَّا تَطَوْمُوا إرب بِعَلْبِ سَلِيمٍ وَقَرْحَ وَاوْدُ ٱلْمِكُ أَيْضًا فَرَحًا عَظِيمًا . عَنْ وَالْدَكَ دَاوْدُ ٱلرَّبُّ أَمَّامَ عَلِيَّ ٱلْمَاعَةِ وَقَالَ دَاوْدُ مُازِكُ أَنْتَ أَيُّهَا أَرِّبُ إِلَّهُ إِسْرًا شِنَ أَبِينَا مِن الدَّهر إلى الدُّهر. عِيْدٍ لَكَ يَا رَبُّ الْسَطَنةُ وَالْمَيْرُوتُ وَالْمَلِلُ وَإِنْبِالَا وَالْمَيْدُ لِأَنَّ لَكَ كُلَّ مَا فِ السَّاءَ وَٱلْأَرْضِ وَلَكَ ٱللَّكَ أَيْسَا ٱلرَّبُّ وَقَدِ أَرْتَفَتْ دَأْسَاعَتِي ٱلْجِيمِ . عَلَيْهِ مِنْ أَدْنَكَ ٱلنَّنِي وَٱلْخَدْ وَأَنْتَ مَالِكُ عَلَى ٱلْجَهِيمِ وَفِي يَدِكَ ٱللَّهُ دَةُ وَٱلْجُبُرُوثُ وَفِي يَدِكَ ٱلْعَظَمَةُ وَٱلْسَالُهَانُ عَلَى الْجَسِمِ . عَنْهِ فَٱلْآنَ يَا إِلَهَا مَشَرِفُ لَكَ وَنُسْجُ اثْمَكَ الْجِيدَ

وَلَا أَيْمَا كَثِيرةً بَلِ سَأَلَتُ لَكَ الْمُحَدَّةُ وَالْمَرِيَّةُ لِيَكُمْ بَيْنَ شَنِي اَلَّذِي مَلْكُكُ عَلَيْهِ 
عَلَيْهِ عَنْدَ أَعَلِيْتُ لَكَ الْمُحِكَةُ وَالْمَرِيَّةُ وَمَا عَلِيكُ فِي وَرُوَةً وَعَدَّا اللَّهِ مِكْنَى مِثْهَا 
بِلْ أُو مَثَلِيمٍ مِنْ أَمَامِ عِلَّهُ الْمُصْرِومَكُ عَلَى إِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهِمْ سَلْهِانُ مُرَاكِ 
وَفُرَّمَانًا فَكَانَ لَهُ أَلْتُ وَأَرْجُ مِلِيمٌ وَهَكَ عَلَى إِلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهِمْ سَلْهِانُ مُرَاكِ 
وَفُرَّمَانًا فَكَانَ لَهُ أَلْتُ وَأَرْجُ مِلِيمٌ وَهَكَ عَلَى إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِمُ مَلْهُ 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمُعْلِمًا لَهُ 
مُشْلِكُ وَمَعْلُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمٌ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمٌ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمٌ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ألفضل ألثاني

سَمْعِنَ أَلْمَ رَجُل مَّالِينَ وَغَانِينَ أَلْتُ دَجُل يَقْطَلُونَ فِي لَلْبَيْلِ وَثَلاثَةَ ٱلآف وَسِتَّ مِنْ وَجُل يُناظِرُونَ عَلَيْهِم . عَيْنِي وَأَدْسَلَ سُلْبِالْ إِلَى حِيرَامَ مَلِكِ صُودَ فَا لِلا كَا فَعَلت مَعَ دَاوُدَ أَبِي وَأَدْسَلَتَ لَهُ أَزْزًا لِينْنِي لَهُ بَيْنًا لِيسْكُنَّ فِيهِ عِنْنِي تَضُلُّ مَعِي فَإِنِي أَنِينِ بَيْنَا لِأَنْمِ أَزَّبِ إِلَى لِأَقْدَسَهُ لَهُ وَأَقَيْرَ أَمَامَهُ مُؤُودًا عَطِرًا وَلَتَضِيدِ ٱلْخَبْزِ عَلَى ٱلدَّوْآمِ و فَعْمَ كَانَ صَالَحَ مَنْ أَنْ الشُّوبَ وَفِي رَوْسِ النَّهُودِ وَفِي أَعَادِ الزَّبِّ إِلَمْنَا عَلَى عَلَى إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلدُّهُو . عِنْ ﴿ وَٱلْيَتْ ٱلَّذِي أَمَّا ٱلْبَيْدِ بَيْتُ عَظِيمٌ لِأَنَّ إِلْمَا عَظِيمُ فَوْقَ جِيمِ ٱلْآلِمَةِ عَنْهُ فَنْ يَسْتَطِيمُ أَنْ يَبِنِي لَهُ بَيْنًا وَٱلنَّاوَاتُ وَسَاوَاتُ ٱلنَّهَاوَاتِ لَا تُسْمُهُ وَمَنْ أَنَا حَتَّى أَنِينَ لَهُ بَيِّنًا إِلَّالِأَقَتَرَ أَمْلَهُ . عَيْنِ فَالْآنَ أَرْسل لي رَجْلا حَاذِمًا بِسَلَ النَّقِبِ وَٱلْمِنَّةِ وَٱلْفَكِي وَأَلْحُدِيدِ وَٱلْأَدْجُوانِ وَٱلْمَرْمِ وَٱلسَّفَهُونِي مَاهِرًا فِي ٱلنَّشْ مَمَ ٱلْخَنَّاقِ ٱلَّذِينَ عِندِي فِي يَهُوذَا وَفِي أُورَشَلِيمَ ٱلَّذِينَ أَعَدُهُمْ دَاوُدُ أَبِي. كالمُعِيدُ وَأَدْسِلُ لِي أَخْمَابُ أَوْزِ وَسَرُو وَصَنْدَلُ مِنْ لَبْسَأَنَ لِأَنِّي أَعَامُ أَنْ عَبِيدًكَ عَادِقُونَ بِمُعْلِمِ ٱلْخَصْبِ مِنْ لُبَانَ وَهُولَاءَ عَبِيدِي مَمْ عَبِيدِكُ عَلَيْمَ فَلْيُعْرُوا لِي أَخْمَانًا بِكَثْرَةِ لِأَنَّ ٱلْنِيْتَ ٱلَّذِي أَنْفِيهِ عَظِيمٌ غَجِبٌ . ﴿ يَهُمُ ۚ وَأَنَا أَعْلَى ٱلشَّلَا بِينَ أَلْذِينَ يَعْطُونَ ٱلْحُنَبَ عِفْرِينَ أَلْبَ كُلِّ مِنَ ٱلْخُنْطَةِ مَلَمَامًا لِسَبِيكَ وَعِشْرِينَ أَلْمَ كُلّ مِنَ الشَّعِيرِ وَعِصْرِينَ أَلْفَ بَسْوِينِ الْحَنْرِ وَعِشْرِينَ أَلْفَ بَسْوِمِنَ ٱلزَّبْتِ. ١٤٢٤ فَأَذْسَلَ حِيرًامُ مَلِكُ صُورَ كِنَابَةً إِلَى سُلْمِانَ يَقُولُ إِنَّ ٱلرَّبِّ مِنْ حُبِّهِ لِنَصْبِهِ أَقَامَكَ عَلَيْهِمْ مَلِحَنَّا. كَانِينَا وَقَالَ حِيرَامُ مُبَارَكُ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ صَانِعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضُ ٱلْمَتِي دَذَقَ وَاوُدَ ٱلْمِكَ ٱ بَنَا حُكِيًا صَاحِبَ مَمْ فَقِ وَفَهُم لِيَنِي بَيْنَا لِأَبْ وَبَيتًا لِلْكِيرَ. عَنْهُ وَأَلَانَ قَتَدُ وَتَجْتُ وَتُجَلَّا مَامِرًا صَاحِبَ فَهُمْ حِبْرًامَ أَبِي عَنْهُ وَهُوْ آئنُ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَكْتِ دَانِ وَأَبُوهُ وَجُلُّ مِنْ صُورَ خَبِيرٌ بِمَثْلَ ٱلدُّهَبِ وَٱلْتِعْلَى وَالْتُعْلَي والحديد والخجر والخشب والأدموان والسنفوني والبز والترمر وسناعة كل تنش وَأَخْرَاعِ كُلِّ شَيْءُ لِلِّقِ إِلَٰهِ مَعَ مَرَتِكَ وَمَرْوَ سَيْدِي دَاوْدَ أَبِكَ. ١٠٠٠ وَالْآنَ فَالْمُنْطَةُ وَالشَّيْرُ وَالزَّيْتِ وَآلَكُمْ مَا تَكَلَّمَ عَهُ سَيْدِي يُرْسُلُهُ لِسَبِيدِهِ عِي وَعَنْ مُعْلَمُ ٱلْحَشَبَ مِنْ لُنَانَ بِحَسَبِ كُلِّ حَاجَيْكَ وَزُسِلُهُ إِلَيْكَ عَلَى أَطْوَافٍ فِي بَمْرِ يَافَا وَأَنْتُ تُصْدِدُهُ إِلَى أُورَشَلِمَ ، عَنْهِ وَأَحْمَى سُلْبَالَ جِمِعَ ٱلْأَجَانِ ٱلَّذِينَ فِي أَرْض إسرابل بمد إحصا واود أيه لمم مصافوا منة وغيين أفاو كلانة الاي وست يسة - عليها فأخذ ينهم سَبِينَ أفت حَالِ وَغَانِينَ أَلَفَ صَلَامِ فِي الْمُبَلِ وَثَلاثَة اللاف وست منة الناظرون على عمل المؤم

#### ألفصل الثالث

بَكْنِيْ وَشَرَعَ سُلْمِانُ فِي بِنَّا آبَيْتِ ٱلرَّبِ فِي أُورَشَلِمَ فِي جَبَلِ لِلْوُرِيَّا ٱلَّذِي كَانَ قَدْ

أُرِيَّهُ دَاوُدُ أَلُوهُ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي أَعَدُهُ دَاوْدُ فِي يَبْدَرِ أَرْنَانَ ٱلْيُوسِيُّ . يَعْجَعُ فَشَرَعَ فِ ٱلْنَاءَ فِ ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلنَّهُمِ ٱلثَّانِي فِ ٱلسُّنَةِ ٱلْأَامِسَةِ يُلْكُمِ. عِيجَ وَكَانَتِ ٱلْأُسْ أَلَّي وَمَعَهَا سُلْيَانُ لِينَا مَيْتِ اللهِ سِتِينَ ذِرَاعًا طُولًا بَالدَّرَاء عَلَى الْتِيل الأُول وَعِشْرِينَ فِرَاعًا عَرْضًا . يَحْلِي وَالرِّوَاقُ مِنْ أَمَّامُ عِشْرِينَ فِرَامًا مُلُولًا عَلَى عُاذَاةٍ عَرْض ٱلْيَتِ وَمِنْ وَعِشْرِينَ مَكُمَّا وَعُشَّاهُ مِنْ دَاخِلٍ بِلْنَصْبِ نَقِيرٍ . عَنْ وَٱلْيَتُ ٱلْسَظِيمُ أَلْسَهُ خَشَبَ مَرُومٌ مُ أَلْبَسَهُ دَهَا خَالِمَا وَجَلَّ مَلِيهِ خَيْلًا وسَلَاسِلَ عَيْدُ وَوَمَّعُ الْيَتْ بِجِازَةِ كُوِيَةٍ لِلزِّيَةِ وَكَانَ النَّعْبُ مِنْ نَعْبِ فَزَوَانِيمَ . عَنْ وَأَلْبَسَ الْيَتَ رَوَانِدَهُ وَأَعْنَا بُهُ وَجُدَرَّاتُهُ وَمَمَادِينَهُ ذَهَا وَنَمَّسَ كُوْدِينَ عَلَى ٱلْمُدَادِ، عَيْمَ وَمَنَ بَيْتَ قُدْسِ ٱلْأَقْدَاسِ عَلَى مُحَلَالَةِ عَرْضِ ٱلْيَتِ عِشْرِينَ ذِرَامًا طُولًا وَعِشْرِينَ فِرَاهًا عَرْضًا وَأَ لَهَمَهُ ذَهَا خَالِمًا سِتَّ مِنْهِ يَعْطَادِ . عَيْنِي وَكَانَ وَزُنْ ٱلْمُسَامِيرِ خَسِينَ مِثَالًا مِنْ ذَهَبِ وَأَلْبَسَ ٱلْلَالِيُّ ذَهَا. ﴿ يَهِي وَسَنَمَ فِي بَيْتِ قُدْسِ الْأَقْدَاسِ كُوْبَيْن مُنْفَةَ تُتَظِينَ وَغَشَّاهُمَا بِنَصِّبِ . وَإِنْ وَأَشْخَهُ ٱلْكُرُوبَيْنِ طُولُمَا عِشْرُونَ ذِرَاهَا الْمُلَّاحُ الواحد خَمْ أذرع يْمَنَّ مَا هَا ٱلْيَبَ وَالْجَلَا ٱلآخر خَمْ أَذَرْع يَمْ جَامَ ٱلْكُرُوب الأَخْرِ عِلْكُ وَجَنَاحُ الْكُرُوبِ الْآخِرِ خَسْ أَذْرُعِ عِنْ عَافِظَ ٱلْيَدِ وَالْجَامُ الْآخِرُ خَسُ أَذَرُع يَصِلُ بَمَنَاح ٱلْكُرُوبِ الْآخِرِ ، ١٤ وَأَجْعَهُ هَٰذَيْ ٱلْكُرُوبَيْنِ مَنْسِطَةُ عِشْرُونَ فَرَاعًا وَهُمَا وَاقِعَانَ عَلَى أَدْجُلِهَا وَأَوْجُلُهَا إِلَى ٱلْيَفِتِ . عَلَيْكُ وَمَنْ ٱلْجِب بِنْ سَنَجُونِي وَأَدْجُوانِ وَتَرْيِمُ وَقَرْ وَدَسَمَ عَلْبِ كُوبِينَ. 330 وَمَنَمَ أَمَامَ ٱلْيَتِ عَوْدَيْنِ طُولَمْنَا خَسٌ وَكَلاثُونَ ذِرَاعًا وَالتَّاجَانِ ٱللَّذَانِ عَلَى أَدْثُمِ . وَمَنْ مَنْ مَالِيلٌ كَمَّا فِي الْمِرَابِ وَجَلْهَا عَلَى أَدُوْنِ الْسُوْدَيْنِ وَمَنْ مِنْ رَمَّا تَو وَجَعْهَا بَيْنَ ٱلسَّلَائِسَلِ . ﷺ وَتَعَبَّ الْسُهُودَيْنِ أَمَامَ ٱلْفَكِلِ وَاحْسَدًا عَنِ ٱلنِّبِينَ وَوَاحِدًا عَنِ ٱلْبِسَادِ وَوَمَمَ ٱلْأَيْنَ بِالْتُمْ إِكِينَ وَٱلْأَيْسَرَ بِلِسْمٍ مُجْوَ

## ألفصل آلرابغ

كالمن وَمَنْمَ مَذْبَحَ نُحُلِي طُولُهُ عِشْرُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ عِشْرُونَ ذِرَاعًا وَسَمَّكُ عَشْرُ أَذْرُعٍ . ١٤٠٨ وَصَنَعَ ٱلْجُرْ مَسْبُوكًا مُسْتَدِيرًا فَعَلُهُ مِن شَفَةٍ إِلَى شَفَةٍ عَشْرُ أَذْرُم وَسَمَّكُ فَسُ أَذَرُع وَمُعِملًا خَيْطٌ لَلاتُونَ دِرَاعًا . عَنْ يَعْتِهِ وَمِنْ تَخْتِهِ مِنْ كُلَّ جِمَةٍ أَشَامُ ثيرَان تُحِيطُ بِهِ لِكُلِّ ذِرَاعٍ عَشَرَةٌ عَلَى صَفَّيْنِ عُمِلَين بِٱلْجَرِكُلَّةِ وَالثِّيرَانُ مَسْبُوكَةٌ مَفَ في سَبْجِ عَلَيْهِ كَانَ قَانِمَا عَلَى أَثَنَى مَشَرَ قُودًا تَلاَئَةُ مِنْهَا أُوْجُهُمَا غَنُو الشَّال وَثلاثَة أَغُو ٱلْمُرْبِ وَثَلاثَةُ نَعُوا آجُنُوبَ وَثَلاَّتَهُ نَعْزِ ٱلشُّرْقِ وَٱلْجُرُ عَلَيْهَا وَجِيعُ مَلْتِيدِهَا إِلَى الدَّاسِلِ. عي وَكَانَ لِخُنَّهُ شِيرًا وَشَفَتُهُ كَتَنَفَعَ كَأْسِ عَلَى مِثَالِ ذَهْرِ ٱلنُّوسَنِ يَأَخَذُ وَيَسَمُ كَلَاثَةً ٱلَافِ بَدُدِ اللَّهُ إِنَّ مُنْمَ عَمْرَةَ مُنْفَسَلَاتِ فَجَسَلَ خَسَةً مِنْهَاعَنِ ٱلْيَعِينِ وَخَسَّةً عَن اَلْبَسَادِ لِيُرْحَضَ فِيهَا كَانُوا بَسِلُونَ فِيهَا مَا يُعْمَدُ كُمْزَقَةً وَكَانَ ٱلْجُرُلِاغَتَسَال ٱلْكَفَيَةِ . يهي وَمَنَّعَ مَنَازِ ذَهَبِ عَشْرًا كُرْسِهَا وَجَلَهَا فِي ٱلْمُبْكُل خَمَّا عَنَ ٱلْبَهِنِ وَخَمَّا عَنِ ٱلْبَسَادِ \* عَيْدُ وَصَنَّمَ عَشْرَ مَوَائِدَ وَجَلَهَا فِي ٱلْمُحِكِّلِ خَساً عَنِ ٱلْبَدِينِ وَخَساً عَن أَلْسَادِ ، وَمَنهَ مِنْ جَامٍ مِنْ ذَهَبِ ، عَنْ اللهِ وَمَنعَ دَارَ الْكُونَةِ وَالدَّارَ السَّلِيَةَ وَمَعالِيمَ ٱلدَّادِ وَغَشَّى مَصَادِيهَا بِنُحَلِّي • ﴿ يَهُا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْكُثِّرَ فِي ٱلْجَانِبِ ٱلْأَيْمَنِ إِلَى الشّرق مِنْ جِمَةِ أَلْجُنُوبِ وَ عِلَيْكُ وَمَنْتَمْ حِيرًامُ ٱلْمُدُورَ وَٱلْجَارِفَ وَٱلْجَامَاتِ وَفَرَعَ حيرًامُ مِنَ ٱلْمَمَلِ الَّذِي عَيْلُهُ إِلْمَكِكِ سُلْبَانَ فِي بَيْتِ اللَّهِ ١٤٠٠ الْمَمُودَيْنِ وَالطَّرْيَيْنِ وَالتَّاجَيْنِ اللَّذِينَ عَلَى أَدُوْسِ الْمَسُودَيْنِ وَالْمِيكَيْنِ الْمُعَلِّينِ لِطَرْفِ الْكَيْفِي وَالْمُاكَاتِ الْأَدْبَرُ مِنْهُ ٱلَّتِي لِلْجَبِكَ يَنِ مَفْيَنِ مِنَ ٱلْأَمْلِنِ لِكُلُّ حَبِيَحَةٍ لِتَفْطِيَةِ ٱلتَّاجَيْنِ ٱللَّذَيْنِ عَلَى المُسُودَينَ عَلَيْهِ وَالْقُواعِدَ الْمَشْرِ وَالْمُنْسَلاتِ الْمَشْرَةِ الْتِي عَلَى الْقُواعِدِ عَيد وَالْفَر وَالْجِرَانِ ٱلْأَنْتَى عَمْرَ ٱلَّتِي تَعْتُهُ عَلَيْهِ وَالْتُدُودِ وَالْجَادِفِ وَٱلْجَامَتِ وَمَنْعَ حِيرًامُ جِعَ أَدَوَاتِنَا الْمُسْلِكِ سُلْهَانَ لِأَجْلِ بَيْتِ ٱلرَّبِ مِنْ نُحَلَى نَقَ عِيْلِي سَبِحَا ٱلْمَكُ فِي يُفْتَ ٱلْأَدْمُنِّ فِي أَرْضِ خَزَفِتْ يَبَيْنَ سَكُوتَ وَصَرِيدَةً . كَالِي وَصَنَمَ سُلْيَانَ كُلُّ هٰذِهِ

الأذوات وَكَانَ كَيْرةَ جِدَّاحَةً كَانَ وَذَنَ الْقُلْسَ لِالْتَصَّنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ مَلْلِلْ عِبَ الْمُوَاتِ بَنِيَ الْحُو وَمَذَيْحَ النَّمْ وَالْمَوَانِدَ وَعَلَيْهَا خَبْراً الْوَلُودِ عَلَيْهِ وَالْمَارَ وَالْمَرْجَ المُوقَ يَعْسَبِ الْمُرْسُومِ أَمَّامَ الْعَرَابِ مِن فَصَبِ عَالِسٍ . عَلَيْهِ وَالْمَارُ وَاللَّمْ وَاللَّم وَالْمُعْلِسَ مِن فَصِدِ عَالِسٍ . وَمَعَادِجَ إِلَيْهِ الْمُنْتِي الْمَانِعِ وَلَمْ الْمُتَعَالِمِ الْمُنْتَالِمُ وَالْمُعْلِسَ مِن فَصِدُ مَ إِلَيْهِ اللَّهِ الْمُنْتَالِقِ وَهُو هُدُمُ الْأَقْعَالِمِ وَمَعَادِعَ إِلَيْهِ الْمُنْتَالِمِ وَمَعْ الْمُنْتَالِمِ وَمَعْ الْمُنْتَالِمِ وَمَعْ الْمُنْتَالِعِ وَالْمَنْتِ وَهُو الْمُنْتَالِمِ وَمَعْ الْمُنْتَالِمِ وَمَعْدَالِمَ وَالْمُنْتِي مِنْ فَصَلِيعَ الْمُنْتَالِقِ وَهُو الْمُنْتَالِمِ وَمَعْ الْمُنْتَالِقِ وَهُو الْمُنْتَالِقِ وَهُو الْمُنْتِيلُ وَهُو الْمُنْتَالِقِ وَهُو الْمُنْتَالِقِ وَهُو الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِقِ وَهُو الْمُنْتَالِقِ وَالْمُنْ الْمُنْتَالِقِ وَالْمَالِقِيقِ اللَّهِ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَلَيْلُونِ الْمُنْتَالِقُولُونَا لِمِن الْمُنْتَالِقُولُ مِن الْمُنْتِي اللَّهُ وَالْمُنْتَالِقُولُونَا لَهُ اللَّهِ وَالْمَلِيلَامِ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْتَالِقُولُونَا وَالْمُنْتِيلُونَا لَهُ مِنْ الْمُنْتِيلُ وَالْمُنْ الْمُنْتَالِقُولُونَا لِمِنْ الْمُنْتَالِقُولُونَا لَمْنَالِقُولُونَا لَمُنْتَالِمُ اللَّهُ وَلَالِمُ الْمُنْتَالِقُولُونَا لِمُنْتَالِقُولُونَا لِمَالِمُ اللَّهِيلُونَا لَا مُنْتَالِمُ اللَّهِ وَلَالْمُنْتَالِقُولُونَا لِمُنْتَالِمِينَا الْمُنْتَالِقُونَا لَمُنْتَعَالِمِ اللَّهُ وَلِمُونَا لَمُنْتَالِمُ اللَّهُ وَلَمُنْ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتِيلُونَا لَالْمُنْتِيلُونَا الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتِيلُونَا لِمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتِيلُونَا الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتِيلُونَا الْمُنْتَالِقِيلُونَا الْمُنْتَالِقِيلُونَا الْمُنْتِيلُونَا لَمُنْتَالِمِ الْمُنْتِيلُونَا الْمُنْتَالِقِيلُونَ وَالْمُنْتِيلُونَا الْمُنْتَالِمِيلُونَا الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتِيلِي الْمُنْتَالِمِيلُونَ وَالْمُنْتَالِمِيلُونَ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمِيلُونَا الْمُنْتَا

#### ألفصل الخامس

جيبع وَلَا أَكُنلَ جَيرُ الْعَبَلِ الَّذِي صَنَعَهُ سُلْيَانُ لِيْتِ ٱلرَّبِ أَدْخَلَ سُلْيَانُ أَقْعَاسَ وَاوُدّ أَيِذِينَ ٱلْعَشَّةِ وَٱلذُّهَبِ وَٱلْأَدُولَتِ وَجَلْهَا فِي خَزَانِ بَيْتِ ٱللهِ ﴿ يَكُنُّ حِينَانِهِ جَمَ سُلْهَانُ إِلَيْهِ شُيُوخَ إِسْرًا ثِيلَ وَجِمِعَ رُؤْسًا ۚ الْأَسْبَاطِ وَخُطْمَا ۗ آبَا ۚ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى أُورَشَلِيمَ لِيُصْمِدُوا كَابُوتَ عَهْدِ ٱلرَّبِّ مِنْ مَدِينَةِ دَاوْدَ ٱلَّتِي هِيَ صِيْدُونُ ﴿ عَلَيْ الْأَجْمَ إِلَى ٱلْمِلِيَ بَعِيمُ وِجَالِ إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْسِيدِ فِي ٱلنَّهُمِ ٱلسَّامِ ﷺ وَجَاءَ جَيمُ شُيُوحَ إِسْرَائِيلَ وَحَمْلُ ٱللَّاوِيُونَ ٱلتَابُوتَ عِيضِيمَ وَأَصْمَدُوا ٱلتَّابُوتَ وَخِبَّا ٱلْمُصْرِ وَكُلُّ أَمْتُهُ اَلْمُدْسِ ٱلَّتِي فِي ٱلْحَيَّاءَ أَصْمَدَهَا ٱلْكَوْنَتُ وَالْلَاوِيُّونَ . ﴿ يَهِي وَكَانَ ٱلْمِكْ سُلْبِالْ وَكُلُّ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ أَجْمَلُوا إِلَيْهِ أَمَامَ التَّايُوتِ يَذْبَكُونَ مِنَ أَلْتُمْ وَالْبَكْرِ مَا لَايُحْمَى وَلَا لِيَدَّ لِكَثْرَتِهِ. ﴿ يَهِيْ وَأَذْخَلَ ٱلْكَفَّتُ ۚ كَالُوتَ عَبْدِ ٱلرَّبِ إِلَى مَكَانِهِ فِي مِحْرَاب ٱلنَّتِ فِي قُدْسِ ٱلْأَقْدُاسِ تَحْتَ أَجْعَة ٱلْكُرُوبِينِ عِينِي وَكَانَ ٱلْكُرُوبَانِ بَاسطَيْن أَجْعَتُهُمَا عَلَى مَوْضِمِ التَّاكُوتِ لِطَلِلانِ التَّاكُوتَ وَعَلَهُ مِنْ قَوْقِ . كَذَيْكُمْ وَكَانتِ ٱلْمَثَلُ طَوِيلَةَ حَتَّى كَانَتَ أَدُولُهَا تَبْلُو مِنَ ٱلتَّابُوتِ فِي أَغْلَ مُعَدَّمٍ ٱلْحِرَابِ وَلَمْ يَكُن تُرى مِنْ خَارِجٍ وَهِيَ هُنَاكَ إِلَى هُذَا ٱلْيَوْمِ . ﴿ يَنْهُمْ ۚ وَأَرْكُنْ فِي ٱلنَّالُوتِ إِلَّا ٱللَّوَحَانِ ٱللَّذَانِ أَعْلَلُهُمْ مُوسَى فِي خُودِيبَ حَيْثُ عَلَقَدَ ٱلرَّبُّ بَنِي إِسْرَائِلَ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنْ مِصرَ و عِنْ إِنَّ مَنْ لَمْ مَرَجَ ٱلْكُمَّنَةُ مِنَ ٱللَّدْسِ لِأَنَّ جِمِّ ٱلْكُمَّنَةِ ٱلْمُؤجُودِينَ تَعْتَسُوا أَنَّهُ لَمْ عُمَاعَ تَشْبِيمُ ٱلْمِرَقِ . يَحَلَيْهِ وَكَانَ جَبِيعُ ٱللَّاوِ بِينَ ٱلْمُنْيِنَ ٱلَّذِينَ تَحْتَ بَدِآسَافَ وَهَيْانَ وَيَهُونُونَ مَمْ يَنِيهِمْ وَإِخْوَتِهِمْ لَابِسِينَ ٱلْكُتَانَ وَمَهُمْ ٱلصُّنْوحُ وَٱلْبِيعَانُ وَٱلْكِنَارَاتُ وَقَدْ وَقَعُوا شَرْقِي ٱلْمَذَتِحِ وَمَعْمَ مِنَّهُ وَعِشْرُونَ كَلِعِنَا يَبْغُونَ إِلْأَيْرَاقِ . عَلَيْجَ وَكَانَ لْمُاتَفُونَ بَالْأَبْوَاقِ وَٱلْمَنْتُونَ كُرَجُلِ وَاحِدٍ وَهُمْ يُسْجِمُونَ صَوْنًا وَاحِدًا فِي ٱلشَّبِيح وَٱلْإَعْرَافِ إِرْبُ وَعَدْ مَا رَضُوا ٱلصُّوتَ بَالْأَبُواقِ وَالصُّنُوجِ وَآلَاتِ ٱلْأَلَّانِ آنِ المُعْدُوا الرِّبُ لِأَنَّهُ مَا لِحُ لِأَنَّ وَهُتَ إِلَى الْأَبِدِ امْتَلَا الْلِيثُ بَيْتُ الرَّبِ بِالْفَهَم كالله طَمُّ تَسْتَطِعِ ٱلْكَفَتَ أَنْ تَفِفَ الْخِدْمَةِ بِسَبِ ٱلْعَامِ لِأَنَّ عَدَالُابِ عَدْ مَلأ

#### ألفصل السادس

مَّكَانَ دَاوْدَ أَبِي وَجَلَسْتُ عَلَى عَرْشِ إِسْرَائِسِلَ كَمَّا قَالَ ٱلزُّبُّ وَبَيْتُ ٱلْيَتَ لِإِنْم الرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ عِلَيْهِمْ وَجَلَّتْ هُنَاكَ التَّابُونَ الَّذِي فِيهِ عَهُ الرَّبِ الَّذِي صَرَّبُهُ لَبِنِي إِسْرَائِيلَ. عِنْ إِنْهُمْ مَامَ مَذْبَحِ ٱلرُّبِ أَمَّامُ كُلُّ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ وَبُسَطَ يَدَّيهِ. كان سُلْيانُ قَدْ صَنَّمَ مِنْتِرًا مِنْ نَحْسَ وَأَقَلَمُهُ وَسَطَ ٱلدَّادِ طُولُهُ خَسْ أَذَرْعٍ وَعَرْضُهُ خَسُ أَذَرُع وَتَكُمُ لَلاتُ أَذَرَع فَوَقَتَ عَلَيْهُ ثُمَّ جَنَّا عَلَى رَكَبَتْهِ أَمَام جَاعَةِ بِنِي إِسْرَائِلَ كُلِمًا وَبُسَطَ بَدَيْدٍ خَوَ السُّمَّةَ عِنْ وَقَالَ أَيَّا ٱلرَّبُّ إِلَّا إِسْرائِلَ لِسَ إِلَّهُ مِنْكَ فِي السَّهَاءَ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ حَافِظُ ٱلْهَٰدِ وَٱلرَّحْبَةِ لِنَسِيدِكَ ٱلَّذِينَ يَسْلُكُونَ أَمْلَكَ بِكُلْ فُلْرِيمٍ عِنْ إِنَّا لَذِي خَظْ لِتَبْدِهِ دَاوْدَ أَبِي مَا كُلُّهُ مِهِ فَكُلُّمُ بِفِيهِ وَأَمَّ بِيدِهِ كَمَّا هُوَّ ٱلْيَوْمُ . عِنْهُمْ وَٱلْآنَ أَيْهَا ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ ٱخْفَظْ لِمُبْدِكَ دَاوُدَ أَنِي مَا كَلَمْتُهُ بِهِ قَائِلًا لَا يَقْطِمُ لَكَ رَجُلُ مِنْ أَمَامِي يَجْلِسُ عَلَى عَرْشِ إِسْرَا يُبِلَ إِنْ حَفِظَ بُلُوكَ طَرِيقُهُمْ وَسَكَكُوا فِي شَرِيتِي كَا سَلَكْتَ أَنْتَ أَمَامِي . عِينَ إِنْ أَلْآنَ أَيُّمَا ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِلَ لِيَغَمُّن مُولُكَ ٱلَّذِي كَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَكَ دَاوْدَ عِلْ في فإنَّه هل يَسْكُنُ اللهُ حَمَّامَمُ الْإِنْسَانِ عَلَى الْأَدْضِ ، إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَسَمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ لا تَسَمُّكَ فَكِيْتُ هَذَا الْبِينَ الَّذِي ٱ يَتَيْتُ ﴿ كِينِيمَ إِلَيْتُ إِلَى صَلَاةٍ عَبْدِكَ وَعَشَرُعِهِ أَيُّهَا الرَّبُّ إِلَى وَأَنْحَمِ ٱلْمُنَافَ وَالصَّلَاةَ ٱللَّذَيْنِ لِعِمَلِي عِهَا عَبْدُكَ أَمْلَكَ . يَجَيْلِي لِتَكُنْ عَيْئَاكُ مُفَتُوحَتِينَ عَلَى هٰذَا ٱلْبَيْتِ ٱلنَّهَارَ وَٱلَّذِلَ عَلَى ٱلْمُوضِ ٱلَّذِي قُلْتَ إِنَّكَ تَجْعَلُ ٱتَّمَكَ فِيهِ تِسَهُمَ الصَّلَاةَ الَّتِي يُسَلِيهَا عَبْدِكَ نَحُوهُذَا الْمُوسِيمَ ﷺ وَأَسْتَجِبُ تَضَرَّعَ عَبْدِكَ وَشَمَّبِكَ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ يُصَلُّونَ نَحْوَ لهٰذَا ٱلْمُوضِعِ وَٱثْنَعُ أَنْتَ مِنْ مَوْضِعٍ سُكُنَاكَ فِي السَّاةَ وَإِذَا تَعِنْتَ فَأَغَرْ . يَهِ إِذَا أَسَّاءَ أَحَدُ إِلَى صَاحِيهِ فَأُوجَبَ عَلَيْهِ ٱلْبِينَ لِمُنِيِّهُ وَأَنَّى لِيمْلِتَ أَمَامَ مَذْجَمِكَ فِي هَمْنَا ٱلْيَتِ عِينِهِ فَأَتَّمَعُ أَنْتَ مِنَ ٱلسُّمَّآةَ وَأَخْلَ وَآمْضِ بَيْنَ عَبِيدِكَ بِأَنْ تَجْزِيَ ٱلْمَالِقِينَ وَتَجْسَلَ طَرِيقَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَلَرْكِي ٱلْبَارَ وَتُسْطِيَهُ بحسب رَّبُّو. ﴿ وَإِذَا ٱنْهَزَمَ شَعْبُكَ إِسْرَائِسِـالْ أَمَامَ أَعْدَآئِهِمْ بِسَبِّبِ خَطِينَتِهمْ إِلَيْكَ ثُمُّ تَالُوا وَٱعْتَرَفُوا بِأَسْمِكَ وَصَلُّوا وَتَمَرُّعُوا إِلَيْكَ فِي هَٰذَا ٱلَّذِيتِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَا أَنَّمُ أنْتَ مِنْ ٱلنَّهَا وَأَغْرَ خَطِيَّةً شَمْكِ إِسْرَائِيلَ وَدُدُّهُمْ إِلَى ٱلْأَدْضِ ٱلِّي أَعْطَيْهَا لَمْم وَلِا آيَهِمْ. ١١٤ وَإِذَا أَحْبَسَتِ ٱلدُّمَّا وَلَمْ يَكُنْ مَطَرٌ بِسَبِ خَطِيتُهِمْ إِلَكَ وَمَلُواْ نَحَوَ هَذَا ٱلْمُوسِمِ وَاعْتَرَفُوا بِأَسْلِكَ وَهَادُوا عَنْ خَطِيتُهِم حَبِثُ ٱبْطَيْتُهُمْ ﷺ عَلَيْكُمْ فَأَسْمُ أَنْتَ مِنَ ٱلنَّهَا ۚ وَٱغْفِرْ خَطِيتًا عَبِيدِكَ وَشَعْبِكَ إِسْرَائِيسِلَ وَٱهْدِهِمِ ٱلطُّرِيقَ ٱلمَّالِح ٱلَّذِي يَسْلُكُونَ فِيهِ وَأَزُّلْ مَطَرًا عَلَى أَدْضِكَ أَلِّي أَصْلَبْنَا لِشَمْكَ مِيرَاتًا • ع وَإِذَا حَدَثَ فِي ٱلْأَرْضُ جُوعُ أَوْ وَبَّا ۚ أَوْ أَخْعُ غِلَالٍ أَوْ يَرَقَانُ أَوْ جَرَادٌ أَوْدَفِّي أَوْ إِذَا حَصَرَهُمْ أَعْدَالُوهُمْ فِي أَرْضِ مُدُنيِمْ وَسُمَا أَبْلُوا بِهِ مِنْ ضَرَاتِهِ أَوْدَادَ ١١٨ مُكُلُّ صَلاةٍ وَكُلُ تَضَرُّم مِنْ أَيْ إِنْسَانِ كَانَا مِنْ كُلِّ شَمْبِكَ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ يَمْرِفُونَ كُلُّ وَاحِدٍ سُوءُهُ وَأَكْيَا بُهُ فَيَسُطُ يَدَيْهِ نَحْوَ هُذَا ٱلْيُتِ عِينِي فَأَتَّمَ أَنْتَ مِنَ ٱلمَّآةَ مَكَانِ سَكَنَاكَ وَأَغْيِرْ وَأَنْزِكُلَّ وَاجِدِ بِحَسَبِ طُرُتِهِ كَمَّا تَمْرِفُ قَلْبَهُ لِأَنَّكَ أَنْتَ وَحُدْكَ تَمْرِفُ فَأُوبَ بَنِي ٱلْبَشَرِ ﴿ ٢٢٤ لِيَتَّقُوكَ وَيَسْلُكُوا فِي طُرْقِكَ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي تَحْيُونَ فِيهَا عَلَى وَجُو ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَصْلِتُهَا لِآ بَإِنَّا . ١٠٠ وَكُذَلِكَ ٱلْأَجْمَيُّ الَّذِي لَيْسَ مِنْ شَمْلِكَ إِسْرَائِيلَ ٱلْآَتِي مِنْ أَدْضِ مِهِدَةِ مِنْ أَجْلِ أَنِيكَ ٱلْسَطِيمِ وَبَدِكَ ٱلْعَدِدَةِ وَذِرَاعِكَ الْبُسُومَةِ فَيَاتِي وَيُعلَى فِي هَذَا الْيُتِ مِن إِلَيْهِ فَأَنَّمُ أَنْتَ مِنَ السُّمَّةَ مِنْ مُكَانِ كُنَاكَ وَٱصْنَعْ بِمُسَبِ بَجِيعٍ مَا يَدْعُوكَ فِيهِ ٱلْأَجْنِيُّ يَكُرِفَ جَبِعُ أَمْمِ ٱلْأَرْضِ ٱلْمُكَ وَيَتُّوكَ مِثْلَ شَمْبِكَ إِمْرَائِلَ وَيَطَلَمُوا أَنَّ ٱنْعَكَ قَدْ دُعِيَ عَلَى هَذَا ٱلْيُتِ ٱلَّذِي بَيْتُهُ . عِنْ إِذَا خَرَجَ شَمْكُ إِلَى ٱلْمُرْبِ عَلَى أَعْلَانِهِمْ فِي ٱلطُّرِيقِ ٱلَّذِي تُرْسِلُهُمْ فِي وَمَلَوا اِلْكَ جِهَ هَٰهِو اللَّهِيَةِ الَّتِي اَصَطَبَهَا وَالْهِبُ الَّذِي بَيْنَهُ لِأَنْهِكَ عَلَيْهُمْ فأتَمُع أَنْتُ مِنَ السَّاءَ صَلائِهُمْ وَتَعَرَّعُمْ وَأَوْسَ صَعَاهُمْ . \$ \$ إِنَّهِ وَالْاَحْمِلُوا اللَّكَ لِأَنْه لَيْسَ إِنْسَانُ لَا يَخْطَأُ وَغَضِيْتَ عَلَيْهِمْ وَأَسْلَمَهُمْ فِي وَجُوهِ أَعَدَآنِهِمْ وَجَلَاهُمْ جَالُوهُمْ إِلَى أَرْضَ بَسِيعَةِ أَوْقَرِيبَةٍ ١٤٢٤ مُمَّ عَادُوا إِلَى نَفُوسِهِمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي جُلُوا إِلَيها فَتَابُوا

#### ألفضل آلثامن

﴿ وَكُنَّ بَعْدَ عَشْرِينَ سَنَةً مِنْ بِأَلَّهُ سُلْبِانَ بَيْتَ ٱلزَّبِ وَبَيْتِهُ ﴿ إِنَّ الْمُدْنَ أَلْقِي أَصْلَاهَا حِيرَامُ لِسُلْيَانَ بَنَاهَا سُلْيَانُ وَأَسْكُنَ فِيهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. ١ ﴿ وَمَضَى سُلْهَانُ إِلَى حَمَاةٍ صُوبَةً وَتَمَلُّبَ عَلَيْهَا عِيرَةٍ وَبَنِي تَدُمُرَ فِي ٱلْبَرِيَّةِ وَجِيمَ مُدُن ٱلْخَرْنِ ٱلْتِي كَلَمَا فِي خَلْقَ وَ يَنِي بَيْتَ خُورُونَ ٱلْمُلَّا وَبَيْتَ خُورُونَ ٱلمُفْلِّي مَدِيْنَيْنِ مُعمُّنَيْنِ بِالْأَسُوارِ وَٱلْأَيْوَابِ وَٱلْمَالِقِ عِنْ وَبَلْكَ وَجَمِعَ مُدُن ٱلْخُرُنِ ٱلِّي كَانَتَ لِسُلْيَانَ وَجِيمَ مُدُّنِ الْمَرَاكِ وَمُدُّنِ أَلْمُرْسَانِ وَكُلَّ مَا أَخَبُ سُلْمِانُ أَنْ يَيْنِيَ فِي أُودُشَلِيمَ وَكُنَّانَ وَكُلَّ أَرْضِ سُلِطَانِهِ . ١٠٠٠ مَعَمَّرُ الشُّبُ ٱلَّذِينَ بَعُوامِنَ ٱلْخَيْنِ وَالْأَمُودِ يَينَ وَالْمَرِدُ بِينَ وَالْمُوْتِينَ وَالْيُوسِينَ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مِنْ إِسْرَا بِيلَ عَنْهُ يَنِهِم الَّذِينَ بَقُواْ مَنْ بَسْدِهِمْ ۚ فِي الْأَرْضِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَقْرِضُهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ضَرَبَ عَلَيْهِمْ سُلْمَانُ تَسْخِيرًا إِلَى هَٰذَا أَلَيْوَم . يَحِيجُ وَأَمَّا بَنُو إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَجْمَلُ مُلْيَانُ مِنْهُمْ عَبِيدًا لِمَسَلِهِ لِأَنِّهُمْ رِجَالُ حَرْبِ لَهُ وَرُوْسًا ۚ وَثَلَائُيُونَ وَرُوْسًا ۚ لِمَرَاكِيهِ وَفُرْسَانِهِ. ﴿ وَهُوْلَاهُ هُمُ ٱلزُّوْسَاءُ ٱلْمُوسَحَلُونَ ٱلَّذِينَ الْمَلِّكِ سُلَيّانَ مِنْتَانِ وَخَسُونَ وَجُلًا مُسَلِّطُونَ عَلَ الشُّف و المُنتِيج وَأَصْعَدَ سُلِّيانُ أَبْنَةَ فِرْعَوْنَ مِنْ مَدِينةٍ دَاوُدَ إِلَى ٱلْيُتِ ٱلَّذِي بَنَاهُ لَمَّا لِأَنَّهُ قَالَ لَا نَسْكُنُ زَوْجَةٌ لِي فِي بَيْتِ وَاوْدَ مَكِ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ قُدْسُ حَيْثُ وَخَلَهُ تَاهُونُ الرَّبِ و عِلْيِهِ حِينَدِ أَصْمَدَ سُلْهَانُ عُرَقَاتِ لِلرَّبِ عَلَى مَذْتِحِ الرَّبِ الَّذِي بَاهُ أَمَامَ ٱلرَّوَاقِ عَلَيْهِ لِلْإِصْعَادِ عَلَهِ بِحَسَبِ وَسِيَّةٍ مُوسَى رَسْمَ كُلُ يَوْمٍ فِي يَوْمِهِ وَفِي ٱلسُّبُوتِ وَدُوْوسِ ٱلسُّهُودِ وَفِي ٱلْأَعْلِدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ٱلسَّنَّةِ فِي عَبِدِ ٱلْعَطِيدِ وَعَبِد ٱلأَسَايِمِ وَعِيدِ ٱلْظَالِ . عِنْهِ وَأَمَّامَ يُحَسِّبِ تَرْتِيبِ دَاوْدَ أَيِيبٍ فِرَقَ ٱلْكُنَّةِ فِي خِنْمَتِهِمْ وَٱللَّاوِيْنِ فِي حِرَاسَتِهِمْ لِنُسَجُّوا وَتَخْدُمُوا أَمَّامَ ٱلْكُفَّنَّةِ دَسْم كُلَّ فَوْمٍ فِي قُومٍهِ وَٱلْهُوَّا بِينَ بِفِرَقِهُمْ عِنْدٌ بَابِ فَبَابِ لِأَنَّهَا مُكْفَا كَانَتْ وَسِيَّةٌ دَاوُدَ رَجْل اللهِ عَلَيْهُ فَلَمْ يُعْدَلُ عَنْ وَسِيَّةِ ٱلْمَلِكِ لِلْكُفِّنَةِ وَٱللَّاوِيينَ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَفِي ٱلْخَرَانِ . ﴿ وَكَانَ أ عَلْ سَلَيْانَ كُلَّهُ مُعَرَّا مُنذُوعُم وَأُسِيس بَيْتِ الرَّبِ إِلَى بَاكِيتِهِ وَأَحْضُلَ بَيْتُ الرَّبِ. و الله من مُدَّم مُ اللَّهُ إِلَى عَسْوُنَ جَارَ وَإِلَى أَيَّةَ عَلَى شَاطِي الْهَرِينِ أَرْض أَدُومَ . عَنْهُ وَأَدْسَلُ لَهُ حِيرًامُ عَلَى أَيْدِي عَبِيهِ شُفًّا وَعَبِيدًا عَارِفِينَ بِٱلْجَرِ فَأَوَّا أُوفِيرَ مَعَ عَبِدِ سُلْيَانَ وَأَخَذُوا مِنْ هُنَاكَ أَدْبَمَ مِنَّةٍ وَخَسِينَ فِتَطَادُا مِنَّ ٱلذَّهُبِ وَأَقُوا بِهَا ٱلْمُكَثَّ

## ألفضل التاسغ

## ألفصل السابغ

﴿ وَلَمَّا أَنَّمُ سَلْمِانَ ٱلدُّعَاءَ هَمَطَتِ ٱلتَّكُّو مِنْ ٱلسُّمَاءَ وَأَكْلَتِ ٱلْخُرْفَةَ وَٱلدَّمَائِحَ وَمَلاًّ عَهُ ٱلرَّبِ ٱلَّذِنَ عَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِمِ ٱلْكَفَّةُ أَنْ يَدْخُلُوا بَيْتَ ٱلرَّبِ لِأَنَّ عَبْدَ ٱلرَّبِ مَلاَ بَيْتَ ٱلرَّبِ . عِيْهِمْ وَكَانَ جِيمْ آيني إِسْرَائِيلَ لِمَا يُونَ هُبُوطَ ٱلنَّادِ وَتَجْدَ ٱلرَّبُ عَلَى ٱلَيْتِ فَخَسَرُوا بِرُجُوهِهِمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ عَلَى ٱلْكِلاطِ وَتَحَدُّوا وَٱعْتَرَفُوا لِلرَّبِ لِأَنَّهُ صَالِحُ لِأَنَّ رَحْتُ إِلَى ٱلْأَبَدِ . عِنْهِ ثُمَّ إِنَّ ٱلْمِكَ وَجِيمَ ٱلشَّفِ ذَيْمُوا ذَبَائِح أَمَامَ الرُّب بِحَثْجٍ وَذَبَحَ ٱلْمُكُ سُلْمِلُ ذَمَائِحَ الْخَيْنِ وَعَشْرِينَ أَلْمَامِنَ ٱلْبُعْرِ وَمَنْ وَعَشْرِينَ أَهُمَا مِنَ ٱلْنَمْرِ وَدَشَّنَ ٱلْمِكُ وَجِيمُ ٱلشَّمْبِ بَيْتَ ٱللهِ ﴿ وَكُنَّ الْكُمَّنَّةُ وَاقِنِينَ فِي خِنْتُهُمْ وَٱلْلَّاوِيُّونَ ۚ إَلَاتِ غِنَآ ۚ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي عَلِهَا دَاوْدُ ٱلْمِكُ لِلإَغْتِرَافِ لِلرَّبِ لِأَنَّ رَّهْتُهُ ۚ إِلَى الْأَبَدِ إِذْ كَانَ دَاوْدُ لِسَجُ عَلَى أَلْبِيهِمْ . وَكَانَ ٱلْكَنَتُ ۚ يَهِيْفُونَ بِالْأَبْرَاقِ تُجْلَعُهُمْ وَجِيمُ إِسْرَايُلِ وَاقتُونَ . ﴿ يَهِي وَقَدَّسَ سُلْيَانُ وَسَطَ ٱلدَّادِ أَلَى أَمَامَ بَيْتِ ٱلرَّبِ لِأَنَّهُ وَرَّبَ ٱلْفُرَقَاتِ وَتُمُومَ ذَبَائِحِ ٱللَّامَةِ هُنَاكَ لِأَنَّ مَذْبَحَ ٱلْمُكَّاس ٱلَّذِي صَنَعَهُ سُلَيْانَ لَمَ يَكُنْ يَسَمُ ٱلْفُوكَاتِ وَالتَّقَادَمَ وَٱلشُّحُومَ · عَيْثِي وَأَكَامَ سُلْيَانُ فِي ذيكَ ٱلْوَقْتِ عِيدًا سَبَّةَ أَيَّامٍ وَمَعَهُ إِسْرَائِيلُ كُلُّهُمْ جَاعَةً عَظِيَّةً جِدًّا مِنْ مَدْخل خَاةً إِلَى وَادِي مِمْرَ . عِنْ إِلَ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّامِنِ أَعْلُوا عَفِلًا لِأَنَّهُمْ دَشِّنُوا ٱلَّذَبَحَ فِي سَبْتُ أَيُّامٍ وَعَيْدُوا سَبْسَةَ أَيُّامٍ . عِنْ أَيْوَمِ الْكَالِثِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنَ ٱلشَّهِ ٱلسَّاجِ صَرَفَ الشُّفِ إِلَى خِيَامِمْ فَرِجِينَ طَهِي أَفْلُوبِ لِأَجْلِ مَا صَنَعَـهُ ٱلرُّبُّ مِنَ ٱلْخَيْرِ لدَاوْدَ وَسُلْيَانَ وَإِسْرَا يُلِلَّ شُمْهِ . عِنْهِ إِلَّا وَفَرَعَ سُلْيانُ مِنْ بَيْتِ الرَّبِ وَبَيْتِ اللَّهِ وَكُلُّ مَا عَمَلَ فِي ظَلِ سُلْهَانَ أَنْ يَسْلَهُ فِي يَئِتِ الرَّبِّ وَفِي يَئِيهِ عُجَ فِيهِ عِيدٍ وَتَعْلَى ٱلرَّبُّ لِلنَّهٰلَ لَلَّا وَقَالَ لَهُ قَدْ سَمِنتُ صَلَاتَكَ وَأَخْتَرْتُ لِي هٰذَا ٱلْمَكَانَ بَيْتَ ذَيِحةٍ • وان عَبِنتُ اللَّهَا فَلَمْ يَكُنْ مَطَرُ أَوْ أَمْرُتُ الْجُرَادَ بأَحْل الْأَرْض أَوْ بَشْتُ ٱلْوَبَهُ فِي شَنْبِي عِنْ ﴿ إِنَّ مَذَا لَلْ شَنْبِي ٱلَّذِينَ وُعِيَا أَسِي عَلَيْهِمْ وَصَلَّوا وَالْخَشُوا وَجْعِي وَكَالُوا عَنْطُرْتُهِمُ ٱلشَّرَدَةِ فَإِنِّي أَنْتُمُ مِنَ ٱلنَّمَآةِ وَأَغْيَرُ خَطِينَتُهُمْ وَأَشْنِي أَرْضَهُمْ ۖ وَ الْآنَ فَإِنَّ عَنَّى تُكُونَانِ مَفْتُوحَتَيْنِ وَأَذْنَيُّ ثُكُونَانِ مُصْنِيِّينِ إِلَى صَلَامِ لَهُمَا ٱلْكَانِ عِنْ ﴿ وَقَدِ اخْتَرْتُ هَٰذَا ٱلْبَيْتَ وَفَدَّسْتُهُ لِيكُونَ ٱسْمِي فِيهِ إِلَّى ٱلْأَبِدِ وَسَكُونُ عَنَّايَ وَقَلَى هُنَاكَ كُلُّ الْأَيَّامِ . ﴿ يَرْتُهِمْ وَأَنْتَ إِنْ سِرْتَ أَمَامِي كَمَا سَارَ ذاؤهُ أَلُوكَ وَعَلِتَ بَجْسِمِ مَا أَمَرُنُكَ بِهِ وَخَيْطَتَ رُسُومِي وَأَحْكَابِ ١٤٤٤ أَيْرٌ عَرْضَ مُلْكِكَ كَمَا عَلَمَدُتُ ذَاوُدُ أَمَاكَ قَا يَهُولَا يَنْتَطِمُ لَكَ رَجُلُ يَشَسَّلُطُ عَلَى إِسْرَائِيلَ. ﴿ يَنْظُ حِدْثُمْ وَزَكُمُ ۚ دُنُومِي وَوَصَائِايَ ٱلْتِي جَمَلْنُهَا أَمَامُكُمْ وَذَهَبُمْ وَعَبْدُثُمْ ٱلْجَةً غَرِيبَةً وَتَجَدُّنُمْ لَمَا كُلِّينِهِ} وَإِنِّي أَفَلَهُمْ مِنْ أَرْضِي ٱلِّتِي أَعْطِينُهَــا لَمْمْ وَهُذَا ٱلْبَيْتُ ٱلَّذِي مَثَنَتُهُ لِأَسِيَّ أَنْفِيهِ مِنْ حَفَرَتِي وَأَجْلُهُ مُثِبَلًا وَأَحْدُوثَهُ بَيْنُ الشُّوبِ إِلَىهِمَا . \*\*\*\* وَهُذَا النِّيْنُ كِمُونَ عِبْرَةً فَكُولُ مِنْ صَرْبِهِ يَلْمَعِلُ وَيَقُولُ لِلْفَا فَلَلُ الرَّبُّ كَذَا بِهٰذِهِ ٱلْأَدْضَ وَهٰذَا ٱلْيَبْ · جَيْجَةٍ فَيُجَابُ لِأَنَّهُمْ تَرْكُوا ٱلرَّبُّ إِلَٰهَ آ بَأَهُم ٱلَّذِي أَخْرَجُهُمْ مِن أَرْضَ مِصْرَ وَقَسْكُوا بَآلَةٍ غَرِيبَةٍ وَسَعِدُوا لَمْا وَعَبَدُوهَا لِذَلِكَ أَزَّلَ بهمْ كل هذا ألكر

وغيب ذ سُلْيَانَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَجَلُّونَ ٱلدُّعَتَ مِنْ أُوقِيرَ جَأَلُوا يَحَشَب مَنْدَلُ وَحِجَارَةٍ يَ عَهَ كِيَابِي مَسَلَ ٱلْمِكَ حَسَدَ ٱلصُّنْدَلَ مَرَاقِي لَيْتِ ٱلرُّبِّ وَبَيْتِ ٱلْمِكِ وَكِنَّادَاتٍ وَعِيدَانَا لَلْمُنَيْنَ وَلَمْ يُرَبِئُلُ ذَلِكَ فَعَلَّ فِي أَرْضِ يَهُوذَا . ﴿ إِلَيْكُمْ وَأَعْطَى ٱلْمُكُ سُلْمَانُ مَلَكُمْ سَأَكُلُ إِنْهُمَا أَلَى سَأَ لَهُا فَوْقَ مَا قَدِمْتُ بِعِلَى ٱلْلِكِ فَأَنْصَرَفَتْ وَذَهَبْتُ إِلَى أَرْضَهَا هِيَ وَعَسِدُهَا . وَهُو مَ وَكُانَ وَزُنْ النَّهِبِ ٱلَّذِي وَرَدَ عَلَى سُلْهَانَ فِي سَنَةِ وَاحِدَةٍ ستُ مِنْ وَسِنَةٌ وَسِيْنَ وَسَلَادُ وَهُمِ عِيْنِي غَيْرَ ٱلْوَادِدِ مِنَ ٱلْمُكَامِينَ وَتُجَادِ الْمُلْبِ وَجَهِمِ مُلُوكِ ٱلْمَرَبِ وَوُلَامُ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَأْتُونَ سُلْيَانَ بِٱلدَّهَبِ وَٱلْمِنْتَةِ٠ عِنْ إِلَيْهِ مُسَالِ ٱلْمِكَ سُلْيَانُ مِنْ عِنْدِ مِنْ ذَعَبِ مَعْرُوقٍ لِلْعِنْدِ ٱلْوَاحِدِ سِتُ مِنْةِ بِثَالَ ذَهَبِ مُطَرُّوقِ ﷺ وَكَلاثَ مِنْ يَجِنَّ مِنْ ذَهَبِ مُطَرُّوقِ الْعِجَنِّ ٱلْوَاحِدِ تلات مِنْ مِنْ اللهِ وَعَبِ وَجَلْهَا اللَّهِ فِي بَيْتِ غَايَةٍ لُبَّانَ ، عِيْنِي وَعَلَ اللَّهِ عَرْشَا كَبِيرًا مِنْ عَاجٍ وَأَلْبَتَهُ ذَهَا خَالِمًا . عَلَيْهِ وَكَانَ لِلْمَرْشِ سِتُ دَرَجَاتِ مَعَ مَوْطِي مِنَ الدُّهِبِ كُلُّهَا مُنْصِلَةٌ بِالْمُرْشِ وَعَلَى جَانِي الْمُعْدِ يَعَانِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ وَأَسَدَانِ وَاقِمَانِ عِنْدَ ٱلْمَدِينِ . يَحَيِيعٍ وَمُ أَثْنَا عَفَرَ أَسَفًا وَاقِفَهُ عَلَى ٱلدُّرَجَاتِ ٱلسَّتِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ لَمْ يُعِنْعُ لَهُ تَظِيرُ فِي جِمِيعِ ٱلْمَالِكِ . ﴿ إِنَّهِ وَكَانَتُ جِمْ آلِيَةٍ شَرْبِ ٱلْكِ سُلْبِانَ دَهَا وَجِمَ آنِيَةِ بَيْتَ عَالِيَ لِبْنَانَ كَانَتْ مِنْ ذَهَبِ خَالِصَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فِضَةً إِذَ أَرْتُكُنْ تُحْسَبُ عَبْنًا فِي أَيَامِ سُنْيَانَ . ١٤٣٤ لِأَنَّ ٱلْمِينَ كَانَتَ لَهُ سُفُنُ تَفَعَبُ إِلَ رَّشِينَ مِعَ عَبِدِ جِيرَامَ فَكَامَتُ مُنْنَ رَّشِيشَ كَلِي مَرَّةً فِي حُلَّ كَلاثِ سِينَ خَامِلَةً نَعَا وَصَنَّ وَعَاجًا وَرَدَة وَطَوَاوِينَ . عِنْ وَعَظَمَ الْكِ مُنْكِانُ عَلَى جَمِيمِ مُلُوكِ الْأَرْضَ فِي الْنَنَى وَالْمَكُمَةِ . عِلَيْنِ وَكَانَتْ كُلُّ مُلُوكِ الْأَرْضِ تَكْسِ مُوَاجَةً سُلْبَانَ فِسُمْ حِكْمَةُ أَلَى أَوْدَعَمَا أَهُ فِي ظَلِهِ عَيْدٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَّهُ يَهِمِهَا إِلْهُ مِنْ آنية فِينَةٍ وَآنِيَةٍ فَهَبِ وَلِلْسِ وَسِلامٍ وَأَطْلِبِ وَخَلِلْ وَبِنَالَ فِيكُلُّ سَنَّوَ ﴿ عَلَيْكُ وَكَانَ لِلْهَانَ أَرْبَيَةُ آلَانَ مِذُودٍ لِلْمَا لِي الْمُراكِ وَأَثَا عَمْرَ أَلْفَ فَارِسِ فَأَقَامُمْ فِي مُدُن الْمُرَاكِ وَمِنْدَ ٱلْهِكِ فِي أُورَ شَلِيمٍ . عِلَيْنِ وَكَانَ مُشَالِطًا عَلَى جِمِعِ ٱللَّوكِ مِنَ ٱلنَّهر إِنَّ أَرْضِ ٱلْمُلِسَٰطِينَينَ وَإِلَى تَخْمِ مِصْرٌ • ﴿ وَجَلَّ اللَّهِ ٱلْمِثْنَةَ فِي أُورَشَلِمَ مِثْلَ ٱلْحِيَازَةِ وَجَعَلَ حَشَبَ ٱلْأَدْزِ مِثْلَ ٱلْجُنَّيْزِ ٱلَّذِي فِي ٱلصَّحَازَى كَثْرَةً \* ﴿ إِنْ إِلَمْ وَكُالَتْ غُبْبُ لِلْبَانَ الْخَيْلُ مِن مِصْرَ وَمِنْ جَمِعِ الْبَلَادِ . عَلَيْنَ وَمَثِينًا أَخَادِ سُلْمَا ٱلْأُولَ وَٱلْأَخِيرَةِ مُكُثُوبَةٌ فِي كَلَامِ قَالَانَ ٱلْتِي وَفِي نُبُوَّةٍ أَحِبُ ٱلشِّيلُونِي وَفِي رُدَّى مِنْدُو الرَّآدَى عَلَى مَادُنْهَامَ بْنِ نَبَاطَ . ﴿ يَجِيجُهُ وَمَكَ مُلْهَانُ أُودَشَلِيمَ عَلَى جَمِعِ إِسْرَا بُسِلَ أَرْسِينَ سَنَةً عِلَيْجٌ وَأَضْعَجُمَ سُلْيَانُ مَمَ آبَاتِهِ وَدُفِنَ فِي مَدِيَّةِ دَاوُدَ أَبِيهِ وَمَكَ رَحَبُمامُ

#### ألفضل العايثر

المنه وتعلق وَحَمَامُ إِلَى شَكِيمَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ الْحَمْمُ كُلُّ إِسْرَائِيلَ فِي شَكِيمَ لِللَّمُوهُ وَمَعْرَ لِللَّهِ كَانَ قَدَ هُرِبَ مِن وَجِو الْمِيانَ الْلِينِ وَمَعْرَ فَا قَدَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ وَوَعَوْهُ فَأَقَلَ الرَّائِمُ هُو وَكُلْ إِسْرَائِيلَ وَخَلْمُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَعْرَهُ فَأَقَلَ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَعْمُ فَا اللَّهِ وَمَعْمُ فَا اللَّهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَعْمُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

لله إلى النسب الذين خاطيون عاجد المجازة المناز النات تقيف عنا مكفل الموالة المناز النسب الدين خاطيون الهوا المناز المناز النسب المناز المناز

#### ألنصل الخادي عَشَرَ

وَجُلَّةَ رَحْبُنَامُ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَجُمْ آلَ يَهُونَا وَبَلْكِينَ مِنَّةً وَقَانِينَ أَفَا مُنْتَخِينَ وِجَالَ مَرْبِ لِيَعْدِيُوا بِسْرَائِلَ وَقُرُدُوا ٱللَّكَ إِلَى دَحْبَامَ . كَانْ فَكَانَ كَلامُ ٱلرَّبْ إِلَى تَعْمَا وَجُلِ آفَهِ فَا يَلا مِحْيِينِ كَلِمْ وَحَبْلَمْ بْنَ سُلْيَانَ مَلِكَ يَهُوفَا وَكُلُ إِسْرَائِيلَ مِنْ يَهُوذَا وَبِنَامِينَ قَائِلًا عِيْجِي كُمَّا قَالَ ٱلرُّبُّ لا تَصْمَدُوا وَلَا تُقَالِمُوا إِخْرَتُكُمْ وَأَرْجِمُوا كُلُّ رَجُلٍ إِلَى بَيْتِهِ فَإِنَّهُ مِنْ قِيلٍ حَدَثَ هَذَا ٱلْأَمْرُ . فَأَفْتُوا لِكَلامِ ٱلرَّبِ وَكُفُوا عَن ٱلْمُرْوِجِ عَلَى الرَّبِهَامَ ، عَنْهِ وَأَقَامَ رَحَبُهُمْ إَلْوَرْشَلِيمَ وَتَنَى مُدُنَّ مَنْهَ فِي يَهُوذًا . مِنْ مَنِي بَيْتَ لَمْمَ وَمَعْلَمَ وَتَغُوعَ عَنِيْ وَبَيْتَ مُورَ وَسُوكُو وَعَـدُلَامَ وَجَتَّ وَرَبِينَةً وَزِينَ عِنْ وَأَدُورَا نِيمَ وَلَا كِيشَ وَتَرْبِعَةً عِنْهُمْ وَمُرْعَةً وَأَيَّالُونَ وَحَبْرُونَ ٱلِّتِي فِي يَهُونَا وَبَلْيَامِينَ مُلنَّا مُحَمَّنَةً ﴿ \$ ﴿ وَوَثَّقَ ٱلْحُمُونَ وَجَمَلَ فِيهَا قُوَادًا وَغَرَائِنَ طَمَامٍ وَزَيْتِ وَخَرٍ ﴿ ثَيْنَا ۗ وَتَجَانِبَ وَرِمَاسًا فِي كُلَّ مَلِينَةٍ وَشَدَّدَهَا فِي ٱلْنَايَةِ وَكَانَ مَمَهُ يَهُودًا وَبَلْيِهِينُ • جَزَّتِهِجَ وَوَفَدَ عَلَيْهِ ٱلْكُونَةُ وَٱلْأَوِيْنَ ٱلَّذِينَ فِيكُلّ إِسْرَائِسِلَ مِنْ جَمِيم غُنُومِ مَ عِلْمُنْ لِأَنَّ ٱللَّاوِيْنِ زَكُوا عَلَيمِهُمْ وَأَمْلاَكُمْ وَصَادُوا إِلَى يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ لِأَنَّ بَادُنِهَامَ وَبَنِيهِ خَلُوهُمْ مِنْ مُبَاشَرَةِ ٱلْحَصَمُوْتِ لِرَّبِّ مِينِعٍ وَرَتَّبَ لَهُ كَيْنَةً لِلْمَنَادِفِ وَإِلْمُنَا عِلْنِ وَالْخُبُولِ ٱلِّي صَمَّ . ﴿ إِلَيْ وَكَانَ ٱلَّذِينَ وَجُوا أَنُوبُهُمْ لِأَقْيَلَمِ ٱلرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ مِنْ جِيعٍ أَسْلِطٍ إِسْرَائِسِلَ فَأَقُنَ إِلَى أُورَشَلِعَ لِيَذْبَكُوا لِلرَّبِ إِلَٰهِ آ إَيُّهُم عَنْ فَعَشَدُوا تَمُلُّكُمُّ يَهُوذًا وَآزُوا رَحَبَّامَ بْنَ سُلْيَانَ ثَلَاتَ سِنِينَ لِأَنْهُمْ سَادُوا فِي طَرِيق دَاوُدَ وَسُلْيَانَ أَلَاثَ سِنِينَ ﴿ كَا لَكُمْ وَرَوْحَ دَحْبًا مُ عَلَةَ بِلْتَ يَرِيُونَ بْنِ دَاوُدَ وَأَبِعَا يْلَ بِلْتَ أَلِيْكِ بْنَ يَسَى ١١٤ فَوَلَعَتْ لَهُ بَينَ يُمُوشَ وَتُمْرَيّا وَزَاهَمَ . عَنْ ﴿ وَبَعْدَهَا تَرْفِحَ مَمْكُةً بِنْتَ أَبْشَالُومَ فَوَلَنْتُ لَهُ أَيّا وَعَيْنَايَ وَزَيزَا وَخَلُومِتَ . عِنْهِ وَأَحَبُّ رَحَبُهُمْ مَعْكَةً بِلْتَ أَبْشَالُومَ عَلَى جِبع ذَوْجَاتِهِ وَسَرَادِيهِ لِأَنَّهُ أَتَحَٰذَ غَانِي عَفْرَةَ ذَوْجَةً وَسِيِّينَ سُرِيَّةً وَوَلَدَ غَانِيةً وَعِشْرِينَ أَبَا وَسِيْنِ بِنَا. يَعِيْهِ وَأَمَّامَ رَحَبُكُمُ أَيًّا أَنِّنَ مَسَّكُةً وَنِيسًا مُتَسَاطِنًا عَلَى إِخْوَتِهِ الْأَسْهُ فَوَى أَنْ عُمِّكُمْ الْمُعَنِّعُ وَالْمُطَلَّ بِعَلِيَّةِ فَفَرَّقَ جَعِ نَبِيْهِ فِي أَرْضَ يَرُوفًا وَبَلِيَهِ فَكُوا فِ جَع اللّهُ الْمُعَنِّعُ اللّهُ وَأَضْعَنَهُ وَأَصَالُهُمْ وَأَوْ الْمُكُلِّةِ وَأَخَدُ لَمْمُ فِيلًا ۚ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

وَيَعِيْ وَكَانَ لَمَا ٱسْتَنَبَّ مُكُ رَحَيَامَ وَتَقَوَّى أَنَّهُ وَلَكَ شَرِيفَ ٱلرَّبِ هُوَ وَبَعِيرُ الْم الرَّائِلَ مَنَّهُ مَهُمْ عَلِيمًا ظَلِمًا كَانِتِ النَّنَةُ الْمُلْبِسَةُ لِعَلَيْكِ رَحَيَامَ صِعَدَ شِيشَاقُ مَقِي

مِصْرَ عَلَى أُورَشَلِيمَ لِأَنَّهُمْ تَعَدُّواْ عَلَى ٱلرُّبْ بِحِنْ ﴿ فِي أَلْفِ وَمِنْ مُرْكَبَةٍ وَسِتِينَ ٱلْفَ فَارِس وَلَمْ يَكِنْ عَدْدُ لِنَشْمُ لِأَلْدِينَ جَأَاوامَمَهُ مِنْ مصر مِنَ ٱللَّوْبِينَ وَٱلسُّحَيِّينَ وَٱلْكُرْشَيْنَ . بِهِنْ إِلَيْ فَأَخَذَ ٱللَّذُنَ ٱلْخَصَّاتَ قَالَتِي فِي يَرْوَذَا وَصَادَ إِلَى أُورَشَلِيمَ . كالمنتج فَاقْتَبَلَ شَمْنَا النِّي لَ لَ رَحَبِمَامَ وَرُوْسًا ۚ يَهُوذَا الَّذِينَ أَجْمَنُوا فِي أُورَ شَليمَ مِنْ وَجْهِ سِينَانَ وَقَالَ لَمْ هَكُمْنَا قَالَ ٱلرَّبِّ أَنْتُمْ قَدْ تَرَّكُنُمُونِي وَأَمَّا أَضَا تَرَكُّكُمْ فِي يَدِ سُدِدَاقَ . إِنْ فِي غَنْمَ رُوْسًا السِّرَائِلَ وَأَلْكُ وَقَالُوا عَادِلُ ٱلرُّبُّ . يومِع فَلَمَّا وَأَى ٱلرَّبُّ أَنْهُمْ قَدْ خَشَكُوا صَادَ كَلامُ ٱلرَّبِّ إِلَى شَمْنَيَا قَائِلًا إِنَّهُمْ قَدْ خَشَنُوا فَلا أَدْمِرُهُمْ بَلْ أُوتِهِمْ بَعْضَ ٱلْتُحَاةِ وَلَا يُعَبِّ غَضَى عَلَى أُورَحْلِيمَ عَلَى يَدِ شَيْمَانَ يُكِينًا لَكِنهُم يَكُونُونَ عَبِيدًا لَهُ لِيَمْرِفُوا عُبُودِيَّتِي مِنْ عُبُودُيَّةٍ مَمَالِكِ الْأَرْضِ. كالمنظم فَوْحَتْ شِيشَاق مَكُ مِصْرَ عَلَى أُودَ شَلِيمَ وَأَتَهَبَ مَا فِي خَوَانِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَمَرَائِنِ دَارِ ٱلْمَاكِ وَأَخَذَ ٱلْجَهِيمَ وَأَخَذَ تَجَانُ ٱلذُّهُبِ ٱلَّتِي عَلِمًا سَلْيَانُ . عَنْ يَكُ ٱلْمِكُ رَحَمُامُ مَكَانَهَا تَجَانَ مِنْ نُحَاسِ وَجَمَلُهَا فِي أَيْدِي رُوْسًا، ٱلشَّمَاةِ ٱلْحَافِظينَ ماسّ دَارِ ٱلْمِكِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمِكُ بَيْتَ ٱلرَّبِ يَمِي ٱلسُّمَاةُ وَتَعْمِلُونَهَا ثُمُّ يَدُدُونَهَا إِلَى غُرَفَةِ السَّمَاةِ ، يَحَرُيْنِهِ فَلَمَّا خَشَمْ رَجَمَ عَنْهُ غَضَبُ ٱلَّابِ فَلَمْ يَسْتَأْصِلُمْ بَجُلْتُهِمْ إِذْ كَانَتْ لَمْ وَكَلْ فِي يَهُوذَا أَعَالُ صَالِحَةً ۗ . ﴿ إِنْ إِلَى مُوسَلِمٌ فِي أُورَ صَلِيمً وَمَلَكَ وَكَانَ وَحَبَّامُ أَنْنَ إِحْدَى وَأَرْسِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ سَبِّمَ عَشْرَةً سَنَسَةً بُودَ عَلِيمَ ٱلْمَدِيدَ ٱلَّيْ ٱعْتَازُهَا ٱلَّهِ مِنْ أَجَعِ ٱلْسَلِطِ إِسْرَائِلَ فِيْسَلَّ ٱسْمَهُ لِمُثَاك وَلَهُمْ أَلِهِ فَلَسَدُ ٱلْمُمُونِيَّةِ ، هِيهِمْ وَمَنْعَ الشَّرِكِ لِأَثَمَ الْمُؤْتِمَةُ عَلَيْهِ لِأَلِيس جيريج وأخباد رَحبام الأولى والأخيرة مكثوبة فيكلام تختيا الثبي وعدوالآاري بِٱلِاَسْتِيْرَآهَ . وَكَانَتْ بَيْنَ رَحَبْكُمْ وَيَادُبْنَامَ خُرُوبٌ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ . ﴿ يَجَابُحُ وَاصْطَيْمَ رَحْمُكُمْ مَمْ آبَالِهُ وَفُهِرَ فِي مَدِينَةِ دَاوْدَ وَمَلَكَ أَيَّا أَنْهُ مَكَانَهُ

#### أَلْفُصُلْ الثَّالِثَ عَثَرَ

و اللَّهُ اللَّهُ التَّامِنَةُ عَفْرَةً فِلْهِ إِلاَّهُمْ مَلَّكُ أَيَّا عَلَى يَهُوذًا . و مَن اللَّ سِنِينَ إِلْوَرْسُلِيم . وَالْمُ أَلَهِ مِيكَايًا بِنْتُ أُورِينِيلَ مِنْ جَبْعَ ، وَكَانَتْ بَيْنَ أَبِياً وَإِلاَّهَامَ مَرْبُ كَلِيْهِمْ فَأَلْمُمْ أَبِيَّا ٱلْحُرْبَ بِمَيْشِ مِنْ أَجْلَالِ ٱلْحَرْبِ أَوْمِ مِنْهُ أَفْب وَبُل مُتَخَمِينَ وَصَافَهُ بِادْلِهَامُ بَمَانِي مِنْهِ أَلْفٍ مُنْتَخِينَ مِنْ جَبَارَةِ ٱلْبَالِسِ. ﴿ يَجِيجُ وَوَقَتَ أَيًّا عَلَى جَبَلِ مَهَادَا نِهِمَ أَلْذِي فِي جَبِلِ أَفْرَا نِهِمَ وَقَالَ أَصْفُوا إِنَّ يَا بَادَ بْهَامُ وَإِسْرَا نِيلُ كَافَة وَ عِنْ إِلَّا مُلْدُوا أَنَّ الرَّبِّ إِلَّهُ إِسْرًا لِيلَ فَدُ أَعْلَى مُكْنَ إِسْرًا فِيل الداؤة إلى الأَبْدِلَةُ وَلِيْنِهِ مِهْدِ مَغْ . ﴿ يَحْتُهُمْ مَامَ بِارْسِلُمْ بْنُ نَبَاطَ عَبْدُ سُلْيَانَ بْنِ دَاوْدَ وَغَرْدَ عَلَى مَوْلَاهُ بِهِيْ إِلَى وَجَالَ بِطَالُونَ فَوْ بَلِيمَالُ وَتَثَلُّوا عَلَى وَحَبْنَامَ بْنِ سُلْيَانَ إِذْ كَانَ دَحَمْكَامْ صَبِيًّا صَبِيفَ ٱلتَّلْبِ فَلَمْ بَثِبُتْ أَمَامُهُم . بِينْ وَأَثْتُمُ ٱلْآنَ وَعُونَ أَنْكُمْ تَنْتُونَ أَمَّامَ مُلْكِ ٱلرَّبِّ فِي يَدِّ بَنِي دَاوْدَ وَأَنْتُمْ جُمُّورُ عَظِيمٌ وَمَنكُمْ عُجُولُ ٱلذَّهَبِ أَلْتَى صَنَعَهَا لَكُمْ يَادْبِهَامُ آلَمَةً . جَعَيْنِينَ أَمَا طَرَدْتُمْ كَفَتَ ٱلْزَّتِ بَنَي هُرُونَ " وَٱللَّاوَ بِينَ وَعِلْمَ لَكُمْ كَهَنَّهُ عَلِيرَ أَمْمِ ٱلْأَرْضِ فَكُلُّ مَنْ جَأَّ لِلْكُرِّسَ بَدَهُ مَوْدٍ مِنَ أَلْبُرُ وَسَبَّة كِنَالُ مِبِيرًا كَاهِنَا لِنَيْرِ آلِمَةٍ. ﴿ يَهِيْكُ أَمَّا نَحْنُ فَارَّبُ هُوَ إِلْنَا وَلَمْ نَمْزُكُهُ وَٱلْحَصَيَةُ ٱلْقَالِنُونَ بِجِدْمَةِ ٱلرَّبِّ هُمْ يَنُّو هُرُونَ وَٱللَّاوِقُونَ فِي عَلِيمْ جَيْنِيْ وَهُمْ يُقَرِّونَ لِرُبِّكُلُّ صَالِحٍ وَكُلُّ مَسَاءً غُرَقَاتٍ وَيُحُودَ أَطْلِسَانٍ. وَخُفِزُ الْوَجُوهِ عَلَى أَلَانِدَةِ النَّعَيْةِ وَمَنادَةَ الدَّهَبُ ثُوقَدُ سُرَاجِهَا كُلُّ مَسَادَ لِأَمَّا قَالِمُونَ بحراسَةً ٱلرَّبِ إِلَمَا وَأَمَّا أَنْتُمْ فَفَرَكُنُمُوهُ ﴿ يَجَالِينَ وَهُوذَا أَفَهُ مَنَا رَبْسًا لَنَا وَكُمَّتُكُ وَأَلْوَانَ أ أَلْمُنَافِ فِهُنَافِ عَلَيْكُمْ ، فَإِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَاتَّحَادِ بُوا أَرَّبُ إِلْهُ آكَّا يُكُمْ فَإِثْكُمْ لَا تُطْفُونَ . إلى إِنَّ اللَّهُ مَا أَنَّامُ فَإِنْمُ أَقَامَ كَينَا يَدُودُ لِلْآتِي مِنْ وَدَّآلِهِمْ فَكَانُوا هُمَ فَدُامَ يَهُوذَا وَالْكُمِينُ وَرَآاهُ هُمْ . عِلَيْهِ فَالْتَفَتَ يَبُوذَا فَإِذَا ٱلْحُرْبُ مِنْ أَمَامِمْ وَمِنْ خَلْفِم فَصَرَخُوا إِلَى ٱرْبَ وَهَنَمْتِ ٱلْكَمَنَةُ بِٱلْأَبْوَاقِ عِنْ ﴿ وَهَنَ رِجَالٌ يَبُوذًا وَعُدَ هُنَافٍ رِجَال

بهوذا سَرَبُ اللهُ كِالْبِهُمْ وَتَعِيمُ إِسْرَائِيلَ أَمْمُ إِلَيْ وَيُلُوفًا ﴿ \$ \$ فَالْهُمْ مَنُو إِسْرَائِيلَ مِن وَجَعِ يَلُوفًا ﴿ وَمَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِمُ اللّهِ فَعَلَيْهُ صَرَبَهُمُ أَلِهُ وَمَلْ مُعْتَبُونَ ﴿ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُواللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّمُولًا الللّهُ وَلِمُولِلْمُ اللّهُ

# ألمنصلُ آلَ إبعَ عَثَرَ

كلي وَاصْطَحَمَ أَيِامَمَ آلِيَهِ وَفُهِرَ فِي مَدِيَةِ دَاوُدَ وَمَكَ آسَا ٱبْلَهُ مُكَانَهُ وَفِي أَيلهم أَسْتَرَاحَتِ ٱلْأَرْضُ عَفْرَ سِنِينَ ، عَنْ وَصَنَّعَ آسَا الْخَيْرَ وَٱلَّهُومَ فِي عَنِي ٱلرُّبّ إلمِهِ عِنْ وَأَذَالَ ٱلْمُعَاجِ ٱلْفَرِيبَةَ وَٱلْشَادِفَ وَكُثْرَ ٱلْأَنْسَابُ وَصَلَّمَ ٱلْنَامَاتِ عَنْهُ وَأَمَرُ يَبُوذًا بِأَنْ يَطِلْبُوا ٱلرَّبِّ إِلَهُ آكِائِهِمْ وَأَنْ يَسْلُوا بِٱلفَّرِينَةِ وَٱلْوَسَيَّةِ وي وَأَزَالَ مِنْ جَمِيرٍ مُدُن يَهُوذَا ٱلْمُنَادِفَ وَقَاتِيلَ ٱلنَّمُن وَاسْتَرَاحَتِ ٱلْمُلَّكَةُ لَهُ إِن وَهِي مُدُنًّا عُصَّنةً فِي بَلُوذَا لِأَنَّ الْأَرْضَ اسْتَرَاحَتُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مَرْتُ فِ يَّكَ ٱلسِّنِينَ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ أَرَاحَهُ عِنْ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَخْصَنَهَا بِأَسْوَاد وَأَزَاجِ وَأَبُوابِ وَمَنَالِقَ مَا وَلَمَتِ ٱلْأَرْضُ أَمَلْنَا لِأَنَّا طَلْبَنَا ٱلرُّبِّ إِلْهَا طَلْبَنَاهُ فَلْرَاحَناً مِنْ كَارِجَةِ وَنَبُوا وَتَجُواه عِيهِ وَكَانَ لِآسًا جَيْنٌ تَحْمُلُونَ ٱلْجَابَ وَٱلرِّمَاحَ كَلاثُ مِنْ أَلْفِ مِنْ بَهُوذَا وَمُنَّانِ وَثَنَانُونَ أَلْعَامِنْ مَيْامِينَ ثَمِّنْ يَكُمُلُونَ الْحَيَانُ وَلُفْرَقُونَ فِ ٱلْسِي كُلُ هُولَا جَبَارِهُ مَا مِن عَلَيْهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ ذَارَحُ ٱلْكُوسَى بِٱلْبِ أَلْبِ مِنَ ٱلْمَيْسِ وَكَلَاثِ مِنْ مُركَّيْهِ وَوْحَفَ إِلَى مَرِيشَةَ . عَنْ الْمَيْسِ وَمُعَالًا لِحْرَبِ فِي وَادِي مَفَاتَةَ عِنْدَ مَرِيثَةً . عِنْ ﴿ فَمَرْخَ آمَا إِلَى ٱلرَّبِ إِلَيْهِ وَقَالَ إِرْبَ لَا فَرْقَ لَهُ لِكَ أَنْ ثُمِينَ الْكَثِيرِ يَنْ أَوْ مَنْ لَا هُوَّةً لَمْمْ فَأَمِنَا أَيُّهَا الرَّبُّ إِنَّا لِأَنَّا كِلَّا كَلَيْك نَتْسَدُ وَبَاتِكَ عَلَيْ عَلَى هَذَا الْجُنُهُودِ . يَارَبِ أَنْتَ إِلْهَا لَا يَقْوَى طَلِكَ أَحَدُ. ومن والرب الرب الكوسين أمام آسا وَيَهوذا فَانْهِزَمَ الْكُوشِيونَ عِيدٍ وَطَارَدُهُمْ آسَا وَالنَّسِ الَّذِينَ مُنهُ إِلَى حَرَادَ فَسُعُطَ الْكُوشِيوْنَ حَقَى لَمَ يُوَنَّى مِنْهُمْ عَلَى أَحِدِ لِانْهُمُ الْتَحَمُّوا أَمْمَ الرَّبِ وَأَمَامَ جَذِيهِ . فَأَخَدُوا خَيَةً عَظِيَّةً جِدًّا \$25 وَضَرَ بِوَا جَبِعَ الْمُنوَ ٱلْعِيطَة بِجَرَادَ لِأَنَّ دَعْبَ ٱلرَّبَ حَلَّ عَلَى ٱلْجَبِيعِ وَنَهُوا جِبِعَ ٱلْلُوْوَقَدْ كَانَ فِيهَا غَتَاجٌ كَثِيرَهُ . كِنِينَ وَمَرَ بُوا أَيْمَا حَظَائِرَ الْمَائِينَةِ وَأَخَذُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلْتَنَمِ وَٱلْإِبل مُمُّ دَجَعُوا إِلَى أُودَشَلِيمَ

#### ألفضل آلخامس عشر

على وَسُلُ دُومِ اللّهِ عَلَى عَزَدَا إِنْ مُردِيد الله عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ السَّوَا اللهُ السَّوَا اللهُ السَّوَا اللهُ السَّوَا اللهُ السَّوَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَعُويَدُهَا وَذَكُو يَا وَتَعَابِلُوا وَعِنَا لِيَلِيُوا فِي مُدُن عَيْوَا عَنَا وَالْوَيَا وَطُوياً وَطُوباً وَعُوالاً وَعُوالاً وَعُوالاً وَعُلَيْا وَالْوَيا وَطُوياً وَطُوباً وَطُوباً الْحَوَيْنَ وَعُلَالُوا فِي يَوْدَا وَطُوياً وَطُوباً أَلْحَمَنان ، عَلَيْمَ فَلَوْا وَعَلَيْ وَطُوباً وَطُوباً الْكَمِعَنان ، عَلَيْمَ فَلَلُوا فِي يَوْدَا وَعَلَيْ الْمُونَا لَلْمُونَ الشَّفِ وَكُلُوا فَي عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَمُوا فِي يَعْوَا وَعَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَمُوا عَلَمُه

#### ألفضلُ آلثَّامنَ عَثَرَ

كَنْ وَكَانَ لِوْشَاظُطَ غِنْي وَتَجَدُّ عَظِيمٌ وَصَاهَرَ أَحَابَ • ﴿ وَالْحَدَدَ بَعْدَ سِنِينَ إِلَى أَحَالَ فِي ٱلسَّارَةِ فَذَبَحَ أَحَابُ غَنَمَا وَبَعُرًا بِكَثْرَةٍ لَهُ وَقَفُومٍ ٱلَّذِينَ مَسَهُ وَأَغْرَاهُ بِالصُّودِ إِلَى رَامُوتَ حِلْمَلاً . ﴿ يَعِيمُ إِنَّالَ أَخَالُ مَكِ إِسْرَا بِيلَ لِيُوشَاظُطَ مَكِ يَهُوذًا أَغْنِي مَمِي إِلَى وَامُوتَ جِلْسَادَ ، فَأَجَابُهُ إِنَّا تَفْسِي كَفْسِكَ وَشَنِي كَتَمْبِكَ وَتَمْنُ مَنكَ فِي أَكْرُب . جِيجِ وَقَالَ لِمِشَافَاطُ لِللهِ إِسْرَائِيلَ أَكْسِ أَلْيُومَ كَلامَ ٱلرُّب . جيه فَيَمَ مَلِكُ إِنْرَانِيلَ ٱلْأَنْبِيَةَ أَرْبَعَ مِنَّةٍ رَجُلِ وَقَالَ لَمْمُ أَنْضَى إِلَى دَامُوتَ جِلْمَة فِيتَالِ أَمْ أَنْسَعُ ، فَقَالُوا أَسْمَدُ فَإِنَّ أَهُ ۚ ذَافَهُمَا إِلَّى بَدِ ٱلْمِلِي ، ﴿ يَكُمْ فَقَالَ مُشَاطِّطُ أَيْسَ هُنَا نَبِيٌّ لِرَبِّ بَهُدُ فَنَسَأَلَ بِهِ . عَيْنِي فَنَالَ مَكِثُ إِسْرَائِلَ لِوصَّامًا أَنْهُ يُوجُ بَعْدُ رَجُلُ وَاحْدُ نَسْأَلُ بِهِ أَرَّبُ وَلَٰكِنِي أَبْضُهُ لِإِنَّهُ لَا يَتَمَّا عَلَى كَغِيرِ بَلْ بِشَرِّ كُلَّ أَيَّامِهِ وَهُوَ مِينَائِنْ غِلَا. فَمَالَ يُوشَافَلُوا لَايَقُلِ ٱلْمَلِكُ هَكُفًا ﴿ ﴿ لِلَّهُ الْمُوالِمُولُ أَسَرَا لِللَّأَسَدَ ٱلْحَسْيَانِ وَقَالَ عَلَى سِيمًا نَن يُلا ، عَلَيْهِ وَكَانَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ وَلُوشَافُاطُ مَلِكُ يَهُوذَا جَالِمُنِينَ كُلُّ وَاحَدِّ عَلَى عَرْشُهِ لَابِسَيْنَ لِلْإَسْهَا وَكُأَنَّا فِي ٱلْبَيْدَدِ عِنْدَ مَدْخُلِ بَابِ السامرة وَعِيمُ الْأَنْهِيَّاء يَنْتَأَوْنَ بَينَ أَيْدِيها . كان وَصَعَم صِدْقاً بْن كَنْمَة يَفْس مُرُونَ مَدِيدِ وَقَالَ هُكُمَّا يَقُولَ ٱلرَّبُّ بِهٰذِهُ تَنْعِجُ ٱلأَدَامِينَ حَتَّى يَفَنُوا . عليها وَكَانَ جَهِمُ ٱلْأَثْبِيَّاءَ يَغُبُّأُونَ هَكُفَا مَّا كَينَ ٱصْمَدْ إِلَى وَالْمُوتَ جِلْمَادَ فَتَفُوذَ فَإِنَّ ٱلرُّبُّ وَافِيْهَا إِلَى يَدِالْكِي. ١٤٣٤ وَإِنَّ الرَّسُولَ الَّذِي مَضَى لِيَدْعُوَ مِنْنَا خَاطَبَهُ فَا يَلَاإِنَّ الْأَنْبِيآ قَدْ تَكَلَّمُوا بَفَمَ وَاحِدٍ بِخَيْرٍ لِلْمَاكِ فَلْكُنْ كَلَامُكَ كَكَلَامٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَتَكَلَّمُ بِخَيْرٍ. ﴿ وَمَالَ مِينَا مَنَّ الرَّبِّ إِنَّا الَّذِي يَقُولُهُ الْمِي إِيَّاهُ أَفُولُ. ﴿ يَكِينِكُمْ فَلَمَا وَقَدْ عَلَى ٱلْمِكِ قَالَ لَهُ ٱلْمِكُ يَا مِينَا أَغْضِي إِلَى وَلَمُوتَ جِلْمَادَ فِقِيَالِ أَمْ أَمْتِيعٌ. فَقَالَ ٱسْمَدُوا فَتَوْرُوا فَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ إِلَى أَيْدِيكُمْ ﴿ ١٠ فَيَلَا فَقَالَ لَهُ ٱلَّذِكُ كُمْ مَرَّةِ أَسْخَفَقْكَ أَلَّا تُكَلِّمَنِي إِلَّا إِلْكُنَّ بِلَهْ إِلَابْ • عِلْكُ فَبَالَ وَأَبْتُ جِبعَ إِمْرَائِسِلَ مُبَدِّدِينَ عَلَى الِمُبَالِ كَمَا لَنَمْ الْتِي لَا رَأْعِي لَمَا مَثَالَ الرَّبْ لَيْسَ لِمُولِا وَيَاجِبُ فَلِيْرِينَ مَلَ مِنْهُمْ إِلَّى بَيْتِهِ بِسَلَّامٍ . ﴿ عِنْهِ فَعَالَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ لِيُوشَاظُطُ أَلَّمَ أَقُلُ لَكَ إِنْهَ لَا يَقَبُّأُ عَلَى بَنَدِ بَلْ بِشَرٍّ . ﴿ يَعِيْهِ ظَالَ انتملُوا كَلَامَ الرَّبِ . وَأَيْتُ الرُّبُّ جَالِسًا عَلَى عَرْشِهِ وَجَيْمُ خُذُدُ النَّمَاةَ وُمُونٌ عَلَى يَهِيبٍ وَشِمَالِهِ ﴿ \$ فَقَالَ الرَّبُّ مَنْ يُنْوِي أَخَابَ مَكِنَّ إِسْرَائِيلَ حَتَّى يَسْمَدُ وَيَسْقُطُ فِي وَامُوتَ جِلْمَادَ . فَتَالَ هَذَا كَذَا وَقَالَ ذَاكَ كَ عَلَمْ مُ خَرَجَ دُوحُ وَوَقَتَ بَيْنَ يَدِي ٱلرَّبِّ وَقَالَ أَقَا أَغُويِهِ . فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ عِاذًا .

يكفرة بأد أدا أدان الراب إلغة منه له بهيج فاختفوا جيها في أورَخليم في النفير الخاب في الدنت الخير الخاب في السنة و المناسبة وتناهدوا على أن المناسبة الراب إلى المناسبة المنا

#### ألفضل السكادس عَثَرَ

مِن إلنَّهُ السَّادِيةِ وَالثَّلاقِنَ مِن مَلْكِ آسًا صَعدَ بَعْشَا مَكِ إِسْرَائِلَ عَلَى بَهُوذَا وَبَنِي ٱلرَّابَ لِكُي لَا يَدَعَ أَحَدًا يُخْرِجُ أَوْ يَدْخُلُ إِلَى آسَامَكِ يَبُودُنا . ﴿ يَهُمُ فَأَخْرَجَ كَمَا ٱلْعَمَّةَ وَالْمَعَبَ مِنْ خَزَانَ بَيْتِ ٱلرُّبِّ وَدَادِ ٱلْمَكِ وَأَرْسَلَ إِلَى بَهْدَدَ مَكِ أَدَامَ ٱلسَّاكِن فِي دِمَثْق وَقَالَ عِنْ إِنَّ يَنِي وَبِينَكَ وَبَيْنَ أَبِي وَأَبِيكَ عَبْدًا وَهَا لَذَا مُرْسلُ إِلَّكَ فِضَّة وَدَهَا فَهُمْ وَأَنْفُسْ عَهْدَك مَمْ بَسْنَامَكِ إِسْرَائِل فَيَنْصَرِفَ عَني . ين فأجاب بَهددُ الله آسا ووجه رؤساء جيوشه إلى مدن اسراسل فضر بواعيون وَدَانَ وَآ بَلَ مَا نِيمَ وَجِيمَ غَادُونِ مُلْدِ نَفْتَالَى ﴿ يَكِينِ فَلَمَّا سَيمَ بَسْنَا كُفُّ عَن بِنَّآهُ ٱلرَّامَةِ وَأَجْلَلَ عَلَهُ . عِنْ إِنَّ أَلَحَدُ آلَا ٱلْكِ كُلَّ يَهُوذَا فَعَلُوا حِبَادَةُ ٱلرَّامَة وَحَشَبَهَا بمأ بَسَاهُ بَشَا وَيْنِي بِهَا جَبْمُ وَٱلْمِشْفَاةَ . عِيْمِينِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وَقَدْ حَنَافِي ٱلرُّآءي عَلَى آسَامَكِ يَهُوذَا وَقَالَ لَهُ مِنْ أَجُلِ أَنَّكَ أَنَّكُتَ عَلَى مَلِكِ أَرَامَ وَلَمْ تَثَّكِلُ عَلَى ٱلرَّبِ إِلَمْكَ إِذْ لِكَ فَرَغَتْ يَدُكُ مِنْ جَيْسُ مَهِكِ أَرَامَ . عَيْنَ أَلَمْ بِكُن ٱلْكُوشِيُّونَ وَاللَّوِينُونَ جَيْشًا كَثِيرًا بَمِوَاكَ وَفُوْسَانِ كَتِيرَةِ جِدًا فَإِذِ أَنْكُاتَ عَلَى ٱلآبِ أَسْلَمَهُمْ إِلَى يَدِكُ كِينِهِمْ فَإِنَّ عَنِيَ ٱلرَّبِ تَجُولَانِ فِي جَمِعِ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَسْتَجُمَ سَلِيُو ٱلْقُلُوبِ أَمَامَهُ ۖ فَقَدْ فَمَلْتَ بِحَمَاقَةِ فِي هٰذَا فَنَ ٱلْآنَ تُكُونُ عَلَيْكَ مُرُوبُ . كِينَ إِنْ فَنَضِبَ آسَاعَلَى ٱلرَّآنِي وَجَمَلُهُ فِي ٱلْفُيودِ لِأَنَّهُ مَحْطَ عَلَيهِ لِأَجِلِ ذَلِكَ وَأَخْتَرَمَ آسا بَعْنا مِنْ ٱلشُّفِ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا الْأُولِي وَالْأَخْيَرَةُ مَكَنُّوبَةً فِي سِفْرٍ مُلُوكِ يَهُوذًا وَإِسْرَائِيلَ. وانطر آساني وخليه في السُّنةِ التَّاسعة وَالثَّلانين مِن مُلَّكِهِ حَتَّى اشْتَدَتْ عَلَّهُ فِي النَّانَةِ وَفِي عِلْمَهِ أَجِنا لَمْ يَتْسِ الرَّبْ بَلِ الْأَطْلَةِ . عِنْ يَعْ وَاضْعَجُمْ آسَامَ آبَانِهِ وَمَكَ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلْحَلَايَةِ وَٱلْأَرْبَينَ مِنْ مَلْكَ ١٤٢٨ وَدُفِنَ فِي مَثْبُرَةِ ٱلْتِي حَرَهَا لَهُ فِي مَدِيَّةِ دَاوُدٌ قَأَضْغِمُو ، فِي سَرِيرَكَانَ تَمْلُوا أَطْيَابًا وَأَصْنَافًا عَطِرةً بَحَسَبِ صَنْمَةِ الْمَطَّادِينَ وَعَلُوا لَهُ مَ مَنَّةً عَظِيمًا جِدًّا

# ألفضل السابع عشر

على وقال بالمناطأ البُ مَكَاة واَسْتَطَى عَلَى إِسْرَائِيلَ . هي وَوَسَ جَيْثًا فِي مُدُن بِهُو اَوْ فِي مُدُن بُو اَلَّى الْجَالَةُ عَلَى الْمُرائِيلَ . هي وَالْمَ الْجَالَةُ اللّهِ الْمُؤَلِّ اللّهِ الْجَلّمَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَى حَسِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللل

بِكُنْتِكُورُ فَقَالَ أَخْرُجُ وَأَكُونُ رُوحَ كَذِبِ فِي أَفُوَاهِ جَمِيهِ أَنْبِيَّاتِهِ . فَقَالَ إِنَّكَ تُنْوِي وَتَقْتُدِرْ فَأَخْرَجْ وَأَسْنَعُ هَكُذَا. عَيَلِينِ وَالْآنَ فَقَدْ جَمَلَ ٱلرَّبُّ رُوحَ كَذِب فِي أَفْوَاهِ أَنْهِ إَنَّكَ هُوْلَا ۚ وَالْرَبُّ تَكُلُّمَ عَلِكَ بِالشُّرِ ، ﴿ يَهِ اللَّهُ مِدْ قِا إِنْ كُنْتَ وَلَعْمَ مِعِنا عَلَى لَهِ وَقَالَ مِن أَي مِلَرِينِ عَمَرَ (وحْ ٱلرَّبِ مِنِي لِيُكُلِّمَكَ . عَلَيْ فَقَالَ مِينَ سَتَعْلَ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيُومِ ٱلَّذِي تَدُخُلُ فِيهِ غَنْدَمًا خِنْ غَذَع لِنَفْتِي . عَلَيْهِ فَعَالَ مَهِنْ إسرَائِل خُذُوا مِيمًا وَسَلِمُوهُ إِنْ آمُونَ وَنِيسِ الْمَدِينَةِ وَيُوسَّنَ أَبْنِ ٱلْمِكِ يَرَاجِعُ وَفُولُوا كَذَا أَمْرَ ٱلْمِكْ مَنْدُوا هَذَا فِي ٱلْتِغِنِ وَفُونُوهُ خُبْزَ ٱلطِّيقِ وَمَّا ٱلطِّيقِ إِلَى أَنْ أَرْجِمَ بِسَلامٍ . عِنْ إِن مَالَ مِعَا إِنْ رَجَعَتْ بِسَلام ظَمْ يَتَكُلُّم ٱلرُّبُّ فِي . وقال أنهوا أيُّهَا ٱلشُّوبُ أَجْمُونَ و يَحِينِهِمْ ثُمَّ صَمدَمَكِ إِسْرَائِيلَ وَيُوسَافُطُ مَكِ يَهُوفَا إِلَى والمُوتَ حِلْمَة : وَالنَّهُ مَثَالَ مَكَ إِسْرَائِيلَ لِوصَّاظَ أَمَّا أَثَكُرُ وَأَتَدُمُ إِلَى الْمُرْبِ وَأَمَّا أَت فَأَلْسَ لِإِسَكَ وَقَدَكُمْ مَكُ إِسْرَائِلَ وَتَعَدَّمًا إِلَى ٱلْحُرْبِ. عَلَيْهِ وَأَمَرَ مَكِ أَوْلَمَ وْدُسَاءَ مَرَاكِهِ قَالِلاً لِأَعْدَارُ وَاصْغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّامَلِكَ إِسْرَائِيلَ وَحْدَهُ. عَلَيْ وأى دُوْسَاآ أَلْمُ أكب يُوشَاظَما فَالُوا هُوَ مَكُ إِسْرَائِلَ فَأَنْتُوا عَلْيهِ لِقَاعِلُوهُ فَصَرَحَ يُوخَافَاطُ فَأَغَانُهُ ٱلرَّبُّ وَرَدُّهُمُ ٱللَّهُ عَنْهُ . ﴿ إِلَيْهِمْ وَلَمَّا وَأَنَّى رُوْسًا ۗ ٱلْمَرْكَ لَنَّهُ لَيْسَ عَكِ إِسْرَائِلَ دَجِمُوا عَهُ . عَلَيْنِ وَإِنَّ دَجُلًا زَّعَ فِي قَوْسِهِ غَيْرَ مُتَعَدَّدَ فَأَسَّابَ مَك إَشْرَا ثِيلَ بَيْنَ الدِّرْمِ وَالْوَرِثِ فَتَالَ لِمُدِيرِ الْمُرْكَبَةِ آثَنِ يَدَكَ وَٱخْرُخٍ بِي مِنَ الْمَيْش فَإِنِّي فَدْ حُرِيْتُ . وَإِنْ وَأَشْتَدُ أَلْمَالُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ وَمَلِكُ إِسْرَ آئِيلَ وَاقتُ بَر كَتِيهِ مُعَالِلَ أَرَامَ إِلَى ٱلْمُناآ وَمَلَتَ عِنْدَ غُرُوبِ ٱلنَّعْينَ

# ألفضل التكسع عشر

جِينِي وَرَجْمَ لِوشَافَاطَ مَلِثَ بَهُودًا إِلَى بَيْنِهِ بِسَلامٍ فِي أُورَشَلِيمَ جَيْبِهِمْ فَخْرَجَ بِعَالَهُ يَلْفُو بَنْ حَنَانِيَ ٱلزَّآدِي وَقَالَ لِلْمَكِ لِمُشَافَاطَ أَتَفَمُّرْ ٱلْأَيْمِ ۖ وَتَجِبُّ مُنْيِنِي ٱلرُّبِّ. مُكْتَ لِذَاكَ تَسْتُوجِ أَلْمُضَامِنَ قِبَلِ ٱلرَّبِ عِنْ غَيْرَ أَنْ قَدُوجِتَ فَكَ أَمُورُ صَالَحَهُ حَبِثُ أَزَلَتَ ٱلْفَابَاتِ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَهَيَّالَ قَلَلْكَ لِالْسَاسِ ٱللهِ . عَلَيْ وَسَكَنَ يُوشَافَاطُ فِ أُورَشَلِيمَ ثُمُ عَادَ وَمَرَجَ إِلَى ٱلشَّفْ مِنْ بِلْرَسَجَ إِلَى جَبَلِ أَفْرَائِيمَ وَرَدُهُمْ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَهِ ٱلْجَيْمِ ، عِنْهِ وَأَمَّام مُعَنَّاةً فِي ٱلْأَرْضِ فِي جَمِيمٍ مُدُن يَهُوذَا ٱلْحُصَنَة يْ مَدِينَةٍ فَدِينَةٍ ﴾ وَقَالَ فِلْمُعَادَ ٱلظَّرُوا مَا أَلْتُمْ فَاعِلُونَ فَإِثَّكُمْ لَـنَتُمْ تَشْهُونَ لَبَشَرَ بَلَ لِلرَّبِ وَهُو مَمَكُمْ فِي أَمْرِ ٱلْمُشَاءَ . عَيْمِيْ وَالْأَنَ لِتَكُنْ غَالَةُ ٱلرُّبِّ عَلَيْكُمْ وَّاحْفَظُوا وَاغْلُوا لِأَنَّهُ لَاجُوْرَ عِنْدَ ٱلرَّبِ إِلْهَا وَلَا عُلَاقًا وُجُومٍ وَلَا أَخَذَ رِشُوَةٍ . عِيْجٍ وَأَمَّامَ لِمُشَافَاطُ أَصِنَا فِي أُورَشَلِيمَ مِنَ ٱللَّهُوبِينِ وَٱلْكَهِّنَـةِ وَمِنْ وُوْسَاءَ آبًا. إِسْرَائِيلَ لِنَمْنَا ۚ ٱلرَّبِّ وَالْحُمُومَةِ فَأَقَامُوا فِي أُورَسُلِيمَ . عَنْهِمْ وَأَوْسَاهُمْ قَالَ لا هَٰكُمْا تَصْلُونَ بَشُوى الرَّبِّ بْمَانَةِ وَيَعْلِبِ سَلِيمٍ ، عَيْبَيْنَ وَلَيْ خُسُومَةٍ رَفِعَتْ إلَيْكُمْ مِرْ الْحَوْتَكُمْ ٱللَّاكِينَ فِي مُدَّمَهُمْ بَيْنَ دَمْ وَوَمْ وَبَيْنَ شَرْعٍ وَوَسِبَّةٍ وَرَسُومٍ وَأَحْكُامُ فَأَنْذِرُوهُمْ بِأَنْ لَا يَأْفُوا إِلَى ٱلرُّبِّ فَكُونَ ٱلْعَضِّ عَلَيْكُمْ وَعَلَى إِخْرَتِكُمْ. هَكُمَّا افْعَلُوا فَلا يَكُونَ عَلَيْمُ إِنَّمُ : كُلِّيْمِ وَهَذَا أَمْرِيا ٱلْكَاهِنُ وَنِيسُ عَلَيْمُ فِي جَيم أَمُود الرَّبّ وَوَبِدُيَا بَنْ إِنْصِيلُ دُنِينٌ عَلَ آلِ يَهُوفًا فِي جِي أَمُورِ ٱلْهِدِواَلَاوِهُنَ وَلَاهُ أَمَلَكُمُمُ تَعْبِدُوا وَآعَلُوا وَآكِنُوا الرَّبِ مَنْكُمْ إِلَيْنِ اللَّهِ مِنْكُمْ إِلَيْنِي

# ألفضل العشرون

عِيْهِج وَكَانَ بَسُنَهُ ذَلِكَ أَنَ أَنَ يَمْ مُواَبِ وَيَوْ عَنُونَ وَمَهُمُ ٱلْأَوْمِيْوِنَ لِمُتَاتَةِ لِمُشَاظَطَ عِيْنِهِج فَأَنَّى فَوْمُ وَأَخْبَرُوا لِيشْلِطَا وَقَالُوا لَهُ قَدْ خَرَجَ عَلَيْكَ جَهُورُ كَيْر مِن عَبْرِ الْتَجْرِ مِنْ أَدْوَمَ وَهَا هُمْ فِي خَصُونَ لَمَازَ الَّتِي هِي عَيْنَ جَدْنِ عَلَيْكِ فَأَعْضَ لِمُشَاظِطُ وَأَقْلِلَ مَرْجُودٍ لِلْسِيلُ ٱلرَّبُّ وَقَدَى بِشَوْمٍ فِي جَمِع يَبُوذًا . هَيْنِجٍ فَأَخْضَ يُهُوذَ لِينَتِهُوا لِكَنَا لَوْلُمُ التَّبُوا مِنْ جَمِعٍ مُمُونَ يَلُوفَا لِطَالِقِ ٱلرَّبِ أَتَّكُوا مِنْ جَمِعٍ مُمُودًا فَوْقَتَ

يُضَافَاطُ فِي جَلَفَةِ يَبُوذَا وَأُورَشَلِمَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ أَمَّامَ ٱلدَّادِ ٱلْجَدِيدَةِ ١ عَيْدٍ وَقَالَ أيَّا الرَّا إلا آباتِنا ألست أنت الإله في النَّاة وأنت المُعَلَظ عَلى جيم تمالك الْأَمْم وَفِي بَلِكَ ٱلْكُنُ وَٱلْكُرُوتُ فَلا أَحَدُ يَئِتُ أَمَلَكَ . عِنْ النَّتَ آنَتَ إِلَيَّا أَلْمِي ظُرَّدْتَ سُكَانَ هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ مِنْ وَجْهِ شَفْيكَ إِسْرَائِيلَ وَأَعْلِبْهَا لِلسَل إِرْهِيمَ خَلِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ عِنْ فَمَ مَنْ عَنُوا فِيهَا وَبَنُوا لَكَ فِيهَا مَقْدِمًا لِأَنْهِكَ قَالِمَينَ عَيْدٍ إِذَا زَلَ بِنَا شَرُّ مِنْ سَنِفِ أَوْ ضَنَّاةً أَو وَبَّلُهُ أَوْ جُوعٍ وَوَقَفْنَا أَمَّامَ هَذَا ٱلْيُّفِ وَأَمْلَكَ لِأَنَّ أَتَكَ فِي هَذَا ٱليِّتِ وَمَرَخَنَا إِلَيْكَ فِي مَنْكُنَا فَأَنْتَ تَسْتَقِيلُ وَتُخَلَّى. يَحِينِهِ وَأَلَانَ فَهُوْلُا ۚ بُنُو عَلُونَ وَالْوَالِيَّونَ وَأَهْلَ جَبَلِ سِعِيرَ الَّذِينَ لَمَ تَدَعْ إِسْرَائِيلَ يُرُونَ عَلَيْهِمْ حِينَ تَحِيثُهِمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ فَعَادُوا عَنْهُمْ وَأَمْ يَبِيدُوهُمْ عَلَيْهِمْ هَا إِنَّهُمْ يُعَافِمُونَنَا بِإِنْتِلِهِمْ لِللَّرْدِيَّا مِنْ مِيرَائِكَ ٱلَّذِي وَرَّكُتُنَا إِيَّاهُ. ﴿ إِيَّ إِلَانَا أَلَا تَشْغِي عَلَيْهِمْ إِذْ لَاقُوَّةً لَنَا أَمَامُ هٰذَا الْجُنْمِ ٱلْخَلِيمِ ٱلْآتِي عَلَيْسَا وَلَا نَتْلَمْ مَاذَا نَعْشَمْ وَإِنَّا عُونًا إلَكَ . ١ إِلَيْكَ وَكُانَ جِيعُ يَهُوذًا وَاقْتِمِنَ أَمَامَ الرَّبِ بِأَطْفَالِمِمْ وَنِسَآتُهِمْ وَأُولَادِهِمْ. عِلْمُ اللهِ مَنْ أَرْبَ عَلَى مُتَرْبِيلِ بْنِ ذَكُرُ بَا بْنَ بَنَايَا بْنِ يَسِيْلُ بْنِ مَثْلَيا الله وي مِنْ بَنِي آسَافَ فِي وَسُعِ ٱلْجِمَاعَةِ مِحِيَّتِهِمِ فَقَالَ أَصْنُوا بَا يَبُوذَا كُلُكُمْ وَيَا سُكَّانَ أُورشَلِيمَ وَأَنْتَ أَيِّا ٱلَّهِنْ يُعِشَافَا هِ مُكْذَا قَالَ ٱلرُّبُّ لَكُمْ لَا تَعْلَقُوا وَلَا تَشْقُلُوا أَمَامَ هَذَا ٱللَّهُمْ ٱلْسَطِيرِ لِأَنَّ أَلَمُوبَ لَيْسَتَ لَكُمْ بَلِ فَدِ . عَلِيحٍ أَزُلُوا عَدًا عَلَيْهِمْ وَهَا هُمْ صَاعِدُونَ فِي عَنَّبَةِ صِيصَ نَفُودُونَهُمْ فِي أَقْمَى الْوَادِي جَهَ صَعْرَاءَ يُرُونِيلَ. ١٠ لَيْنَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحَادِيُوا وَإِغَا قِتُوا وَأَثَبُوا وَٱنْظُرُوا خَلَاصَ ٱلرَّبِّ مَعْكُمْ يَا يَهُوذَا وَأُورَشَلِمُ لَا تَحَلَيُهُ أَ وَلَا تَمْشَلُوا غَدَا أَغُرُ مُوا فِي وُجُوهِهِمْ وَالرَّبُّ مَعْكُمْ . يَحِينُهَا تَحَرُّ لِمُشَافَط بَوْجِهِ إِلَ ٱلأَدْض وَمَرَّ جَيهُ يَهُوذَا وَسُكَانُ أُورَشَلِمَ قُنَّامَ ٱلرُّبِّ سَاجِدِينَ لِرُّبِّ جَيْنَ وَوَقَنَ ٱللَّاوِيُّونَ مِنْ بَنِي ٱلْمَايَثِينَ وَمِنْ بَنِي ٱلْفُودَحِينَ لِيُسَجُّوا ٱلرَّبِ إِلْهَ إِسْرَائِيلَ مِسَوْتِ عَظيم جِدًّا ويُحَيِّلُوا مُ مُرُّوا فِي الصَّاحِ وَمَرْجُوا إِلَّى يَرَّجُو تَعْوعَ وَعَدْ نُرُوجِهمْ وقف مُ شَافًا ط أَوقَالَ أَصْنُوا إِلَي يَا يَهُوذَا وَيَا سُكَّانَ أُورَشَلِيمَ . كَيْنُوا بَالرُّبِ إِلْمُكُمُّ فَتَأْمَنُوا . آلمُوا بأنياآءِ تُخْلِموا ، عَنْتِهِمْ وَاسْتَمَادَ الشُّبِّ وَأَمَّامَ مُنْتِينَ لِرَبِّ وُسَبِّينَ لِهَا، قُدْسِهِ يَغُولُونَ وَهُمْ خَارَجُونَ أَمَامَ ٱلْمُتَجَرِّدِينَ ٱعْتَرَفُوا لِلرَّبِّ لِأَنَّ رَحْمَةُ إِلَى ٱلأَلَد. عَيْدٌ وَلَمُ أَخْذُوا فِي أَتَسْمِعِ وَالْحَمْدِ أَمَّامُ أَرْبُ كَمِنَا عَلَى بَنِي عَوْنَ وَٱلْوَآبِينَ وَلَعْلِ جَبَّلِ سَمِرَ ٱلَّذِينَ جَاآوا عَلَى يَهُوذَا فَأَنْهَزَمُوا ﷺ وَقَامَ بَنُو عَفُونَ وَٱلْوَآيَوْنَ عَلَى سُكَانَ جَبَلِ سِمِيرَ لِلْسِلْوَهُمْ وَيُهِكُوهُمْ . وَلَمْ فَرَغُوا مِنْ سُكَانِ سِمِيرَ تَسَاعَدُوا بَعْفُهُمْ عَلَى إَهْلَاكِ بَشْضَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ﴿ فَكَانَ لَّا وَفُدَ يَبُوذَا إِلَى ٱلَّهِبِيَّةِ جِنَّةً ٱلْهِرَّاءِ أَنَّهُمْ عَلَلُواْ تَحْوَ ٱلْجَاهُودِ فَإِذَا هُمْ جُنْتُ صَرْعَى عَلَى ٱلأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ تَاجٍ . ﴿ يَهِيمُ فَأَقْبَلَ يُوسَافَاطُ وَشِمْهُ لِأَخْذَ غَنَا نِعِهِمْ فَوَجَدُوا يَيْهُمْ أَمُوا لَا كَثِيرَةً بَيْنَ ٱلْجَلْتِ وَأَمْتَةَ ثَمِيَّةً فَاسْتَلُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ فَكَانَتَ أَكْثَرَ عِمَّا أَمْكُتُهُمْ خَلَّهُ وَبَعُوا كَلاثَةَ أَيَّام تَجْسُونَ ٱلْنَسِيةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ كَنِيرَةً ﴿ يَهِلِيُّهِ وَفِي الْبَوْمِ الرَّامِ الْجَمَّلُوا فِي وَادِي ٱلْبَرَكَةِ لِأَنَّمِ هَاكَ بَادَكُوا ٱلرَّبُّ فَمِن ثُمَّ دُمِيَ ذَلِكَ ٱلْمَكَانُ وَآدِيَ ٱلْبَرَكَةِ إِلَى هٰذَاٱلْوَمِ. عَلَيْكُمْ ثُمّ رَجُوا كُلُّ رَبُل مِنْ يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ وَيُوشَافَاطُ فِي مُقَدِّمَتِهِمْ عَالِمْدِينَ إِلَى أُورَشَلِيمَ بْ أَمْرَ لِأَنَّ الرَّبِّ فَرْحَمُمْ فِي أَعَدَّانِهِمْ مِنْ اللَّهِ وَمَعَلُوا أُورَشَلِمَ بِالْسِيدَانِ وَٱلْكِتَادُاتِ والْأَبْوَاقِ إِلَى بَيْتِ الرَّبِ . عِنْهِمْ فَعَلْ رُعْبُ اللهِ عَلَى جِيمٍ عَمَالِكِ الْأَرْضِ لَمَا تعِيمُوا بأنَّ ٱلرَّبُّ حَارَبَ أَعْدَاتُهُ إِسْرَائِيلَ عِينِينِ وَٱسْتَرَاحَتْ تَمَكُّمُهُ مُوصَافَاطَ لِأَنَّ إِلْفَ أَرَاحَهُ مِنْ كُلِّ جِنَّةٍ • عِلَيْ وَمَلَكَ لِوَشَافَاطُ عَلَى بَهُوذَا وَكَانَ ٱبْنَ خَس وَلَلَا ثِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ بَأُورَشَلِيمَ خَسًا وَعِشْرِينَ سَنَـةً . وَاسْمُ أَيِّهِ عَزُوبَةً بِلْتُ شِلْحِيَ . كَنْ وَمَادَ فِي ظُرْقِ أَبِيهِ كَمَا وَلَمْ تَحِدُ عَنْهَا وَصَمَّ مَا هُوَ قَوْمٌ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ. عِنْ وَأَمَّا الْمُنَادِفَ فَلَمْ زُلُ وَلَمْ يَكُن الشُّبُ قَدْ وَجُوا فَلُوبَهُمْ لِإِلْهِ أَكَالِهُمْ . واللهِ وَبَيْبُ أَخَارِ لُوشَاقَاطَ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ مُكُنُوبَةٌ فِي كَلامٍ يَاهُوَ بْنِ حَنَانِي الَّذِي دَوَّتُهُ فِي سِفْرٍ مُلُولَةٍ إِسْرَائِيلَ . عِنْهِ وَبَعْدَ هٰذَا صَافَقَ يُوشَافَاها مَكَ يَهُوذَا

أَمْرُنَا مَهِكَ إِلَمْ اللِّي أَلَنَّهِ فِي أَعَالِهِ . يَهُوْيَجُ وَإِغَّا مَافَقَهُ لِمُمَا لِمُفْنِ تَلْقَبُ إِلَى تَرْشِيشَ فَسَيلاالسُّفَنَ فِي مَصْلِونَ جَادَ . يَحَيَّجُ فَقَبًا أَلِمِازَوْنَ وُدُواوَا مِنْ مَرِينَة عَلَى يُوشَافِطُ قَالِمُ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ صَافَقَتْ أَخْرًا فِينَ الرَّبُ قَدْ أَفْسَدَ أَعَالُكَ . فَالْكُذَرَتِ السُّفَاوَ لَيْهَا أَهْمِيلًا إِلَى تَرْضِيقَ

#### ألفصل الحادي والعشرون

ويه وأضطَمَ يُوشَافَاط مَمَ آبَاتِهِ وَفَهْرَ مَمَ آبَاتِهِ فِي مَدِينَةِ دَاوُدُ وَمَكَ يُووَامُ أنب هُ مَكَانَهُ . ﷺ وَكَانَ لَهُ إِخْوَةً مِن بَنِي لِمِشَاقَاطَ وَهُمْ عَرَدْيَا وَيَحِيثِيلُ وَذَكَرُمًا وَعَرْدُيَا وَمَكَانِلُ وَمُفَطِّاكُلُ هُولُآ، بَنُو يُومَّافَاطَ مَكِ إِسْرَائِيلَ. يُعِينِ وَأَعْلَاهُمُ أَيُوهُمُ عَطَايًا كَنبِرةَ مِنْ فِضَةٍ وَذَهَبِ وَتُحْتِ مَمْ مُدَانٍ مُحْصَفَةٍ فِي يَهُوذَا قَامًا ٱلْلَكُ فَأَعْطَاهُ لُوزَامُ لأَنَّهُ كَانَ ٱلْكِرْ . إِلَيْهِمْ فَلَمَّا أَسْتَوَى يُوزَامُ فِي مُلْكِ أَبِهِ وَتَمَكَّنَ قَتَلَ إِخْوَتُهُ كُلُهُمْ بِٱلسُّيْفَ مَمَ جَاعَةِ مِن رُوسًا أَ إِسْرَائِيلَ ﴿ يَحْتِي وَكَانَ يُورَامُ أَبْنَ ٱلْتَينَ وَكَلاثِينَ سَنَةً حِينَ مِكَ وَمَكَ ثَمَانِيَ سِنِينَ بأُودَشَلِيمَ • كَلَيْنِيُ وَسَادَ فِي طَرِيقٍ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ عَلَى حسب ما مَنْعَ بَيْتُ أَخَابَ لِأَنَّهَ كَانَ مُرْوَجًا بِأَنْيَةِ أَخَابَ وَصَنَّمَ ٱلشُّرُّ فِي عِنْيَ ٱلرَّبِّ. ﴿ وَمُنْ اللَّهُ مَنْهُ ٱلرُّبُّ أَنْ يُبِيدَ بَيْت دَاوْدَ مِنْ أَجْلِ ٱلنَّهِدِ ٱلَّذِي يَعْ لَدَاوْدَ كَمَا كَانَ قَدْ قَالَ لَهُ إِنَّهُ لِيُعلِيهِ سِرَاجًا لَهُ وَلَيْبِهِ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ . عَيْنِ وَفِي أَيْلِهِ مَرْجَ ٱلأُدُومِيُّونَ مِنْ تَحْتِ أَيْدِي يَهُودًا وَأَقَلُوا عَلَيْهُمْ مَلِكًا . عَنَيْزَ فَعَرَامُ مَمَ رُوسَايَهِ وَجِمِ مِرَاكِيهِ وَنَهْضَ لَلْلا وَضَرَبَ ٱلْأَدُومِينَ ٱلْحِيلِينَ بِهِ وَرُوْسًا ۚ ٱلْمَرَاكِ . كَيْنَا وَلَا يَزَالُ ٱلْأَدُومِيُونَ خَارِجِينَ مِنْ تَحْتِ أَيْدِي يَهُوذًا إِلَى يَوْمِنَا هُذَا. وَفِي ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْتِ خَرَجَتْ لِنَهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ لِأَنَّهُ رَٰكَ ٱلرَّبِّ إِلٰهَ ٱلْآيَةِ • ٢١٦ وَهُوَ أَيْضًا أَمَّا مَشَارَفَ فِي جَالِ يَهُوذَا وَهُلَ سُكَّانَ أُورَشَلِيمَ عَلَى ٱلْخُهُورِ وَأَغْرَى يَهُوذَا. كَلُّنِكُمْ فَوَدَدَتْ إِلَيْهِ كِتَابَةٌ مِنْ إِيلِيًّا ٱلَّتِي قَائِلًا هَٰكُمْنَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَهُ دَاوْدَ أَبِيكَ لِأَجْلِ أَنْكَ لَمْ تُسَرِّ فِي طُرُق يُصْلَعُاطَ أَيِكَ وَفِي طُرُق آسَا مَكِ يَهُوذَا عَلَيْكَ يَلْ سَكَحُتَ فِي مَرْسَ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ وَحَلْتَ يَهُوذَا وَسُكَّانَ أُورَشَلَيمَ عَلَى أَنْ يَكْرُوا كَمَا غَمَرَ بِيْتُ أَخَالَ وَقَلْتَ أَجِنًا لِخُونَكَ آلَ أَيِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ خَيْرٌ مِنْكَ عِيْرَةٍ فَمَا هُوَا الرَّبُ بِغَرْبِ شَمَاكَ خَرَبَهُ عَظِيفَ ثَمَّ بِنِيكَ وَازْوَاجِكَ وَبَعِيمَ مُثَمَّاكَ عِنْهِ وَخِرْبُكَ أَنَّ لِمُرَاضِ كَتِيمَ فِي يَرْضِ فِي أَمْالِكَ خَتَى تَشَاهُمُ أَمْالُوكَ بِسَبِ الْمَرْضِ يَوْمَا فَيُومًا . عَنْ إِنْ وَأَقَادَ الرَّبُّ عَلَى يُورَامَ دُوحَ الْعَلْسَطِينِينَ وَالْمَرْبِ أَلْذِينَ بِعْرَبِ ٱلْكُوسَينَ عِينَ فَصَيدُوا إِلَى يَهُوذَا وَأَكْتَفُوهَا وَأَنْتَهُوا كُلُّ مَا وُجدَ مِنَ ٱلْمَالِ فِي بَيْتِ ٱلْمِكِ وَسَبُوا يَفِيهِ وَفِئَاهُ مُ ظَمْ يَئِيَ لَهُ أَبْنُ إِلَّا فِوَاحَازُ أَصْفَرُ يَنِيهِ . وَبَعْدَ هَذَا كُلَّهِ صَرَّبُهُ ٱلرُّبُّ فِي أَمْنَانُهُ بِذَلَّهُ عَمَّالَ عِنْهُ فَكَانَ يَوْمًا فَوْمًا مَعَ مُرُودِ الزَّمَنِ أَنَّهُ بَعْدًا نَفِضًا وَسَغَيْنِ خَرَجَتُ أَمْمَا وَهُ بِسَبِ مَرْضِهِ فَلَتَ بأَذْوَاه خَيِنةٍ ۚ وَلَمْ يَسْلُلُ لَهُ شَمْلُهُ حَرِيقَةً مِثْلَ مَرْيِقَةِ آلِآيُهِ . ﴿ وَكَانَ أَنْنَ أَنْتَيْن وَكُلاثِينَ سَنَةً حِبنَ مَكَ وَمَكَ بِأُورَشَلِيمَ ثَلْنِيَ سِنِينَ وَفَعَبَ غَيْرَ مَأْسُوفٍ عَلَيْهِ وَفَقُوهُ فِ مَدِينَةِ دَاوُدَ وَلَكِنْ لَنْسَ فِي مَمَّايِرِ ٱلْمُأُولِيُ

#### ألفصل الثاني والعشرون

عيد فأمّام أسكُون أود عليم أخريا ابنه الأسفر ملكا مكانه لأن الفؤا فألدين جاوا مَعْ الْمَرْبِ إِلَى الْحُلُةِ تَعُوا بَهِمَ الْحَيَارِ فَكَ أَمْرُنَا بِنَ لُودَامَ مَكِ يَهُودًا . عَلَى وَكَا المَرْ الإِنَّ الْتَعْنِ وَعِشْرِ مَنْ سَنَةً حِينَ مَكَ وَمَكَ سَنَةً وَاحِدَةً بِأُوشَلَيْمَ وَاسْمُ أَنْهِ عَلَى بِلْتُ عُرْنِ . عَلَى وَمَلْزُ هُوا أَمِنا فِي مَنْ وَاللّهِ بَلْتِ أَشَابَ لِأَنَّ أَمَّهُ كَالْتُ تَعِيدُ طَلِي يَعْلُوا الإَنْمَ عِيدٍ وَمَنْ الشَّرُ فِي مَنْ الرَّبِ كَيْتِ أَشَابَ لِأَنَّمَ كُولُوا يُعِيرُونَ طَلِي بَعْدَ مُوتِ أَسِد فِلْلِي . عَلَى مَنْ الرَّبِ كَيْتِ أَشَابَ لِأَنْمَ عَلَى المَرْامِ مَنْ عَلَى المُن المَّلِي بَعْدَ مُوتَ أَيْدٍ فَقَالَ مَوْالِلَ عَلِي أَوْمَ فِي دَمُوتَ جِلْلَادَ مَعْرَبُ مَنْ مُولَا مُؤْلِ

عُوامَ مَنْ عَنْ وَالْمَا مَنَ الْمَا الْمَرْا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُونَ عَلَا اللهُ ا

# ألفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِثْرُونَ

يحيية وَلَا كَانْتِ ٱلسُّنة ٱلسَّاجِة تَشَدَّدُ لِو يَاداعُ وَأَخَذَ رُوساً ٱلْلِاتِ عَزَدْ يَا بْنَ يَاوْحَامَ وَإِنْهُولَ بْنَ فِيحَانَانَ وَعَرَدُيّا بْنَ عُوبِيدَ وَمَعَلَمَا بْنَ عَدَايًا وَأَلِيشَافَاطَ بْنَ ذَكُري مَمّهُ بَهْدِ. عَلَيْكُ فَعَالُوا فِي يَهُوذَا وَجَمُوا ٱللَّاوِيِّينَ مِنْ جِيمٍ مُدَّن يَهُوذَا وَرُوْسَاءَ آبَّاد إُسْرَا بْلُ وَجَاهُوا إِلَى أُودَ شَلِيمَ . عَنْ إِنْ فَبَقْتِ ٱلْجَاعَةُ كَلَّمَا عَهُمَّا فِي بَيْتِ ٱلْخِومَمَ ٱلْمِكِ وَقَالَ لَهُمْ يُو يَادَاعُ هُوذَا أَنْ الْمِكِ يَتِكَ كَمَا قَالَ الرَّبُّ عَنْ بَنِي دَاوُد . حجم هُمنا مَا تَفْمُلُونَهُ ۚ النَّلُكُ مِنْكُمُ أَنْتُمُ الدَّا خَلِينَ فِي السَّبْتِ مِنَ ٱلْكَفَّتَ وَاللَّو مَينَ مُكُونُونَ بَوَّابِينَ عَلَى ٱلْأَعَابِ جَرِيجِيجٌ وَالثَّلْثُ عِنْدَ بَيْتِ ٱلْمِنِّ وَٱلثَّلْثُ عِنْدَ بَابِ الأَسَاس وَعَيْمُ الشَّمْدِ فِي أَذُوْد بَيْت الرَّبِّ . ٢٠٠ وَلَكِنْ لَا يَدْخُلْ بَيْتَ الرَّبِّ غَيْرُ الْكَفَّة وَٱلْمَيْنَ يَخَدْمُونَ مِنَ ٱللَّاوِ بَينَ هُمْ يَدْخُلُونَ لِأَنَّهُمْ مُقَدَّسُونَ وَسَارًا ٱلشُّف يَتَوَلُّونَ حِرَاسَةَ ٱلرَّبِ . وي وي ويُحِيطُ الله ويُونَ بِاللَّهِ مِنْ حَوْلِهِ كُلُّ وَاحدِ سَلاحهُ سَدَه فَن مَّخَلَ ٱلْيُتَ ظَلْمُسَلِ وَكُونُوامَمَ ٱلْكِي فِي دُخُولِهِ وَحْروجِهِ . وَيَعْظِ فَفَعَلَ ٱللَّاو فُونَ وَكُلُّ يَهُوذَا كَغَيْمِ مَا أَمَرُهُمْ لِيَادَاءُ ٱلْكَاهِنِ وَأَخَذُوا كُلُّ مِنْهُ رَجَالُهُ ٱلدَّاخَايِنَ فِي ٱلسُّنِيَ مَمَ ٱلْحَارَجِينَ فِي ٱلسُّبْتِ لِأَنَّ مُويَادَاعَ ٱلْكَاهِنَ لَمْ يَصْرِفِ أُلْفِرَقَ . عِيمَةٍ وَدَهَمَ يُويَادَاعُ ٱلْكَاهِنُ إِلَى رُوْسَا ۚ ٱلِيَّاتِ ٱلرِّمَاتِ وَٱلْجَانَّ وَٱلْأَثْرَاسَ ٱلَّتِي فَسَلَكِ دَاوُدَ ٱلْنِ فِي بَيْتِ أَفَدُ عَيْنِيْ وَأَقَامَ جَمِعَ الشَّعْبِ كُلُّ وَاحدِ سَلَاحُهُ بِيَدُو مِنْ جَانِ أَلْتَتُ اَلْأَيْنِ إِلَى جَانِيهِ ٱلْأَيْسَرِ عِنْدَ ٱلْمَذَى وَٱلْيَتِ حَوْلَ ٱلْمِكِ عُمِيلِينَ بِهِ. ١ وَأَخْرَجُوا أَنْ ٱلْلَّكِ وَوَضَوُا عَلَيهِ ٱللَّاجَ وَٱلنَّهَادَةَ وَأَقَلُوهُ مَلِكًا وَمُسَعَتُ يُو يَادَاعُ وَبُوهُ وَقَالُوا عُمِّيا ٱلْمِكُ . عَلَيْهِ فَمِمَتْ عَتَلِيا ضَوْضَا ٱلشُّنبِ وَهُمْ يَا كُمُنُونَ وَيَدْعُونَ الْمَعْكِ فَدَخَلَتْ عَلَى الشُّفِ فِي بَيْتِ الرُّبِ عِنْ وَنَظَرَتْ فَإِذَا اللَّكُ قَائِمٌ عَلَى مِنْتُرِهِ عَنْدَ المُدْخَل وَالْزُوْسَاءُ وَأَصْحَـابُ الْأَنْوَاقِ عِنْدَ الْلِكِ وَجِيعٌ ضَمْبِهِ الْأَرْضِ بَفْرَحُونَ وَيَظُونَ فِي ٱلْأَبُوانَ وَٱلْمَنُونَ بَآلَاتِ ٱلْأَلْحَانِ مُصَرِّفَينَ فِي ٱلْشَبِيعِ فَرَقَتْ عَلْيَا ثِيَابِهَا وَقَالَتْ خِيَانَةُ خِيَانَةُ . كِلَيْنِهِمْ فَأَخْرَجَ يُعِيادَاعُ ٱلْكَاهِنُ رُوْسَكَ ٱلْكَاتِ ٱلْفُلْمِينَ عَلَى ٱلْجَيْسُ وَقَالَ لَمْمُ أَخْرُجُوهَا خَارِجَ الصُّفُوفِ وَكُلُّ مَنْ يَثْبُهَا ظَلِقُتَلَ بَالسَّيْفِ لِأَنَّ ٱلْكَاهِنَ قَالَ لَا تَعْتُلُوهَا فِي بَنِيتِ ٱلرَّبِ . عِنْ اللَّهِ عَلَيْهَا ٱلأَنْدِي وَهِي ذَاهِية عِنْدَ مَدْخُلِ بَابِ ٱلْخَبْلِ إِلَى بَيْتِ ٱلْمِكِ وَقَلُوهَا هُنَاكَ. ﴿ إِنَّهُ وَقَلْمَ ثُو يَادَاعُ عَهْدًا بَيْتُهُ وَبَيْنَ جَيمِ الشَّمْدِ وَٱلْمِكِ عَلَى أَنْ يَكُونُوا شَمًّا لِرُّبٍّ. ﴿ يَهِمْ وَدَخَلَ جَيمُ ٱلتَّمْدِ بَيْتَ ٱلْبَلْلِ وَهَدَمُوهُ وَحَطَّمُوا مَذَاجَهُ وَقَالِيلَا وَقَلُوا مَثَانَ كَاهِنَ ٱلْيُمْلِ أَمَامَ ٱلْمَنَائِجِ . عِنْ وَأَمَّامُ فِي إِذَاعُ مُنَاظِرِينَ فِي بَيْتِ ٱلرُّبِّ تَعْتَ أَيْدِي ٱلْكَهَنَّةِ ٱللهو تينَ أَلْذِينَ وَذَّعَهُمْ دَاوُدُ عَلَى بَيْتِ أَزَّتِ لِصَعدُوا عُزَمَّاتِ ٱلرَّبِ كَمَّا كُت فِي شَرَفَ ، مَا خِلَ إِلَيْهِ وَمَرْسُتُهُ بَيْتِ اللهِ مَنْ إِلَّكَ مَكُوبٌ فِي مَثَالَة بِنْمِ ٱلْلَّوْكِ وَمَكَ أَمْمَا

#### ألفضل الخامس والعشرون

﴿ وَكَانَ أَمْسًا آنِنَ خَمْقِ وَعَشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَكَكَ وَمَكَ بَسْمًا وَعَشْرِينَ سَنَسَةً وَاوْشَلِيمَ وَأَمْمُ أَيْهِ يُوعَدُّانُ مِنْ أُورَشَلِيمَ . عَلَيْكِمْ وَصَّبْعَ مَا هُوَ قَوِيمٌ فِي عَنِي ٱلرُّبْ وَلَكِنْ لَا بِعَلْبِ سَلِيمٍ . عِنْ وَلَا اسْنَتَ لَهُ ٱللَّكْ قَتَلَ عَبِيدَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا ٱلمِكَ أَبَاهُ . كري وَأَمَّا أَبْنَاوُهُمْ فَلَمْ يَقْتُلُمْ مَرْيًا عَلَى مَا كُتِبَ فِي سِفْرِ قُوْرَاةِ مُوسَى حَيْثُ أَمَرَ الرَّبُّ قَائِدُ لَا غُونُ الْآبَا وَالَّذِينَ وَلَا غُونُ الَّهُونَ وَالْآبَاءَ بَلَ كُلُّ أَمْرَى بدُّنْهِ عُوتْ . عِنْ وَجْمَ أَمَعْنَا يَهُوذَا وَدَتْنِهُمْ لِيُوتَ آبَادَ وَدِالسَّاتِ أَلُوفٍ وَدِالسَّاتِ مِنْنَ فِي جَمِع يَهُوذَا وَبَلْيَكِينَ وَأَحْصَاهُمْ مِنْ سِنْ عِشْرِينَ سَنَةً فَا فَوْقُ فَكَافُوا تَلاثَ مِنْةٍ أَلْفِ مُنْغَيِنَ بَخْرُجُونَ إِلَى ٱلْحُرْبِ وَيَحْلُونَ ٱلرَّحْ وَٱلْعِبْبَ . عَلَيْجَ وَأَسْتَأْجَرَ مِنْ إِسْرَائِيلَ مِنْ أَلْفِ جَبَّادِ بَأْسِ مِمَّةٍ فِنْطَادِ مِنَ الْفَشَّةِ ، ١٤٤ غُبَّاهُ مُرَجُلُ أَفْدِ فَا يُلا أَيَّا ٱلْمَكُ لَا يَذْهَبْ جَيْسُ إِسْرَانِيسلَ مَلَكَ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ لَيْسَ مَمَّ إِسْرَائِيلَ وَلَا يَنِي أَفُرَا نُمْ كَافَةً جِينِهِ وَإِنْ فَعَبَ فَنَشَئَّدُتَ يِفْقَالَ كَإِنَّ أَفَهُ يُسْقِطَّكَ فِي وَجِهِ ٱلْسَدُو لِأَنَّ بِثَهِ تُعْدَدُ عَلَى الْإِعَانَةِ وَعَلَى الْإِسْقَاطِ . ﴿ يَهِيْكُ فَقَالَ أَمْسُيَا لِرَجُلِ اللَّهِ فَمَا أَغْسَلُ بِمِنْهِ ٱلْفِنْطَادِ ٱلَّتِي أَعْطَيْنُهَا لِتُرَّاةِ إِسْرَائِيلَ وَقَاجَابِ رَجُلُ ٱقَدِ إِنَّ لِرُبِّ أَنْ يُعْلَيك أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كُتِيرًا . ٢٠٠ فَفَرَزُ أَمَلُمَا ٱلْفُرَاةَ ٱلَّذِينَ جَأَاوِهُ مِنْ أَفْرَاشِمَ لِيُودُوا إِلَى مَكَانِهِمْ فَأَسْتَثَامُوا غَضْباعَلَى يَهُوذَا وَرَجَوْا إِلَى مَكَانِهِمْ وَهُمْ فِي حِدَّةِ ٱلْنَصْب. والمَّا أَمْمَا الْمَتْدُ وَمَرُجَ بِنَمْهِ وَمَعْى إلَى وَادِي أَلِيجُ وَكَمَرَ مِنْ بَنِي سِمِرَ غَشَرَةَ آلَانُو . عِنْهِ وَلَمْرَ بَلُو يُهُوذَا عَشَرَةَ آلَافِ أَحْيَا ۚ وَأَوَّا بِهِمْ رَأَسَ ٱلْعَفْرَةِ وَطَرَحُوهُمْ مِنْ دَلْسِ ٱلصَّغْرَةِ فَتَعَلَّمُوا بِأَجْسِمْ . ١١٨٤ قَامًا بَنُو ٱلْنَزَالَةِ ٱلَّذِينَ دَحُهُمْ أَمْمَا لِكُي لَا بَسِيرُوا مَهُ إِلَى أَلْمِنَالِ فَفَرَّقُوا فِي مُسلُن يَبُّوذَا مِنَ الفَّارِةِ إِلَى بَيْت خُورُونَ وَقَتْلُوا كَلَاقًا آلَافَ رَجُلُ وَأَخَذُوا غَايْمَ كَتِيرَةً • عِلَيْهِ وَكَانَ بَهْدَ أَنْ رَجِّعَ أَمْصًا مِنْ قُلِ ٱلْأُدُوسِينَ أَنَّهُ جَاءً بَالِمَةِ مِنى سِعِيرُ وَأَقَامَا آلِمَةً لَهُ وَتَعَد أَمَامَا وَفَتْرَ لَمَا . وَ وَهِ وَ مُنْفِبَ ٱلرُّبُّ عَلَى أَمْمُ إِنَّا وَأَرْسَلَ إِنَّهِ تَبِيًّا فَقَالَ لَهُ لَاذَا ٱ يُغَيِّتُ آلَمَة الشُّعْبِ أَلِي أَمْ تُنْفِذْ شَنْبَهَا مِنْ بَدِكَ . ١١٨ وَفِيا هُوَ يَتَكُلُمُ مَنْهُ قَالَ لَهُ أَلَنَّكَ جُعلتَ مِنْ مُسْتَشَادِي ٱلْمِكِ كُفُّ لِثَلَا تُقْتَلَ . فَكُفُّ النِّي وَقَالَ قَدْ عُلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَجْمَ عَلَ هَلاكِكَ لِأَنْكَ فَلَتَ هُذَا وَلَمْ نَشَمُ لِإِنْذَادِي . عَلَيْكَ ثُمُّ عَقْدَ أَمَضِهَا مَكُ يَهُوذَا مَشُودَةً وَبَعَثَ إِلَى يُواكَنُ بِنِ فُواكَازُ بِنِ يَاهُومَكِ إِسْرَائِلَ قَالِلاهُمُ تَرَانَى مُوالِعَةً. كِلْنَا لِمُنْ يُواكِنُ مَلِكُ إِمْرَائِسِلَ إِلَى أَمْسًا مَكِي يَهُوذَا ظَائِلًا إِنَّ ٱلْمُوْسَعُ ٱلَّذِي لْجِنَّانَ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْأَدْرِ ٱلَّذِي لِجَنَّانَ وَقَالَ زَوْجِ ٱلْبَتَكَ لِأَبْنِي غَبَازَتْ وَحْسُ ٱلمُخْرَّآة أَلَى لِبْنَانَ وَوَطِلْتِ ٱلْمَوْتَعِ . عَنْ عَلْمَ قَدْ فَلْتَ إِنَّكَ قَدْ ضَرَّبْتَ أَدُومَ فَعَلْمَ بِكَ ظَلِكَ الِأُفْخِكَ ادْفَالْآنَ تَلَبُّ فِي بَيْكَ فَلِمَاذَا تَعْرَضْ قِفْرْ فَتَسْفُطَ أَنْ وَيَهُوذَا مَنك. كَلَيْتِهِ فَلَمْ يَشَمُ أَمْسًا لِأَنَّ وَلِكَ كَانَ مِنَ اللَّهِ لِيُسْلِمُمْ إِلَى يَدِ لِأَنَّهُمُ أَ بَعُوا آلِمَ أَدُومَ . كَانْ فَصَمَدَ فُوآشُ مَكُ إِسْرَائِيلَ وَزَآهَ يَامُواجَةَ هُوَ وَأَمْضَامَكُ يَهُوذَا فِي بَيْتَ ثَمْنَ أَلِي لِيَهُوذَا عِلَيْهِ فَأَنْكَمَرَتْ يَبُوذَا مِنْ وَجُهِ إِسْرَائِسِلَ وَهَرَبُ كُلُّ وَاحدِ إِلَى خَيْدُ . يَعْنَهُ وَأَمَّا أَمْسَامَكُ يَهُوذَا أَنْ يُوآشَ بْنِ يُوآحَازَ فَتَبْضَ عَلْب عُوَّانَ مَكِ إِسْرَا يُلِلَ فِي بَيْتَ مَصْ وَأَتَى بِهِ إِلَى أُودَشَلِمٍ ، وَهَدَمَ سُودَ أُودَشَلِم مِنْ بَابِ أَمْرَائِيمَ إِلَى بَابِ ٱلزَّاوِيَةِ عَلَى أَدْبَعِ مِنْسَةِ ذِرَاعِ \$212 وَأَخَذَ جَمِعَ ٱلتَّعَبِ وَٱلْمِشَةِ وَجِمِ ٱلْآنِيةِ ٱلْتِي وُجِدَتْ فِي بَيْتِ اللهِ عِنْدَ عُويِيدَ أَذُومَ وَخَرَانِ بَيْتِ اللَّكِ وَالْهُنَاةَ وَرَجْمَ إِلَى السَّافِرَةِ . عِنْهِ وَعَاشَ أَمَصْيَا بْنُ يُحَآَّضَ مَكِ يُهُوذَا مِنْ بَعْدِ أَنْ مَلَتَ يُوكُنُ بِنُ يُوكُونُ مِنْ إِسْرَائِيلَ خَسَ عَشْرَةَ سَنَةً . 20% وَبَعْيَةُ أَخَبُو أَمَعْنَا الْأُولَ وَالْأَخِيرَةِ مُكُنُوبَةً فِي سِفْرِ مُلُوكِ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلَ . عِنْ وَكَانَ مُنْذُ مَالَ

مُوسَى بِغَنِ وَتَرَثُمُ كَا وَمَمَ وَاوُدُ \* ﷺ وَأَعْمَ الْبَوَا بِينَ عَلَى الْوَابِ بَعْتِ الرَّبِ لِلْاَ يَسْخَلْهُ عَبِنْ مِن أَيْ شِي وَكَانَ \* ﷺ وَآحَدُ وَوْسَاءَ الْبَاتِ وَالْسَلَمَاةُ وَالْسَلَمِينَ عَلَى الشَّبِ وَكُلُ شَسْبِ الْوَصِّ وَأَوْلَ الْمِلِينَ مِنْ بَيْتِ الرَّبِ وَالْوَامِنَ البَابِ الْأَمْنِ إِلَى بَيْتِ الْمِلِي وَأَجْلُسُوا الْمِلِينَ عَلَى عَرْضِ الْمَلِّي وَقِيلٍ وَوْرَحَ جِعْ شَسْبِ الْأَرْضِ وَوَرَّتِ الْمِلِينَ الْمِلِينَةَ ، فَأَمَا عَلَا يَعْتَاهُمُ السَّلْفِ

# ألفَصَلُ الرَّائِعُ وَالْعِشْرُونَ

كِنْ وَكَانَ يُواشُ أَبْنَ مَنْم سِنِينَ حِبنَ مَلَكَ وَمَلَكَ أَزْمِينَ مَنَةً بأُورَشَلِيمَ. وَالْمُ أُمَّهِ صِبْيَةُ مِنْ بِلْرَسَمْ . عِنْ ﴿ وَعِلْ بُوآشُ مَا هُوَ قَوِيمٌ فِي عَنِي ٱلْأَبِ كُلَّ أَيَّام يُويَادَاعَ ٱلْكَاهِنِ - يَهِيْ إِنَّ وَأَغَذَ لَهُ يُويَادَاعُ أَمْراً تَنِي وَوَلَدَ يَنِينَ وَبَنَكِ • هِيْ فَكَانَ بَلْ ذَ لِكَ أَنْ عَزَمَ لِوَ آشُ عَلَى تَجْدِيدٍ بَيْتٍ ٱلرَّبِّ ﴿ وَهِي فَهِمَ ٱلْكَهَٰنَةَ وَٱللَّاوِ بَينَ وَقَالَ لَمْمُ ٱغْرُجُوا إِلَى مُمَانِ يَهُوذَا وَأَجْمُوا فِشَّةً مِنْ جِمِيمٍ إِمْرَائِيلَ لِمَرَّةِ بَفِتِ إِلْهِكُمْ سَنَةً فَسَنَّةً وَعَلْوا أَنْهُمُ ٱلْأَمْرِ . فَلَمْ يُعَبِلُ ٱللَّاوِيُّونَ . عِنْهِمْ فَأَسْتَدَى ٱلْمِكُ فِي اَدَاعَ أَلَّ يُسِرّ وَقَالَ لَهُ لِمَ لَمُ تَعَلَّفُ مِنَ ٱللَّاوِيِّينَ أَنْ يَأْخَذُوا مِنْ يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ مَآ رَبَعَهُ مُوسَى عَيْدُ ٱلزَّبِ عَلَى جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ لِأَجْلِ عِنَّا ۚ ٱلشَّهَادَةِ عِنْ عَانًا عَلَيَّا ٱلْأَيْمَـةَ وَبُنِهَا قَدْ هَدَمُوا بَيْتَ أَفَةٍ وَبَذَلُوا جَمِعَ أَقْدَاسِ بَيْتِ ٱلرُّبِّ لِلْبَلِيمِ . عَنْهُ وَأَمَّ ٱلْكُ فَمَسَلُوا صْنْدُوقا وَوَصَنْمُوهُ عِنْدَ بَابِ بَيْتِ ٱلرَّبِ خَارِجًا كِينِي وَثَادُوا فِي يَهُودُا وَأُورَشَليمَ بَأَنْ يُوْقَى إِلَى ٱلرَّبِ بِمَا وَسَمَهُ مُوسَى عَبْهُ ٱلْهُوْ مَلَى إِسْرَائِيسِلَ فِي ٱلْمِرَّيِّةِ . عَيْنِهِ فَفَر حَ جِيمُ الرُّوْسَاءَ وَجِيمُ الشَّمْبِ وَأَوْا وَأَلْمُوا فِي المُنْدُوقِ حَتَى الْمَثَلاَ . عَلَيْقٍ وَكَانَ إِذَا أَحْضِرَ ٱلصُّنْدُونَ إِلَى دِيرَانِ ٱلْهِكِ عَلَى يَدِ ٱللَّودِينَ وَرَأُوا أَنَّ ٱلْعَشَّةَ كَثِيرَةُ يَدْخُلُ كَاتِبُ ٱلْمِكِ وَمُعَاوِنُ رَيْسِ ٱلْكَهَنَةِ وَيُفَرِّغُونَ ٱلصَّنْدُوقَ ثُمَّ يَأْخُذُونَهُ وَيُرُدُّونَهُ إِلَى مَكَاتِهِ. وَهُكُذَا كَانُوا يَفْتُلُونَ فِرْمَا فَيُومَا حَتَّى جُمُوا مِنَ ٱلْفِضَّةِ شُيًّا كَثِيرًا. عِنْ فَلَمَّمَا ٱلْمِكْ وَيُوبَادَاعُ إِلَى ٱلْمَاسُعِينَ بِمَمَل خِدْمَةِ بَهْتِ ٱلرَّبِّ فَٱسْتَأْمَرُوا تَحَاتِينَ وَتُجَارِينَ لَيْرَتُمُوا بَيْتَ ٱلزَّبِّ وَإِلَى مُناَعِ ٱلْحَدِيدِ وَٱلْعَامِ لِيُرْتَمُوا بَيْتَ ٱلزَّبِّ . ﴿ وَإِلَى مُسَالَ ٱلصَّنَاعُ عَلَهُمْ وَسُدَّتِ ٱلثُّلُمْ بِأَيدِيهِمْ وَاعَادُوا بَيْتَ ٱللَّهِ عَلَى رَنْعِهِ وَوَتَّنُوهُ . ١٩٢٦ وَأَلَّا فَرْغُوا أَحْضَرُوا بَيِّيَّةً ٱلْعِشْةِ إِلَى أَمَامُ ٱلْمَكِ وَيُو إِذَاعَ صَمَلَ مِنَا آنِيَّةَ لِيَبَ الرّب آنةُ المُعدَمَةِ وَالْإِصْدَادِ وَمَا سَابَ وَآنِيَةَ ذَهَبِ وَفِينَةٍ فَكَاتَتُ تُصَعَدُ ٱلْفُرَقَاتُ فِي يَفْتِ ٱلرُّبّ هَانِمَا كُلُّ أَيَّامٍ يُعَيَادَاعَ . بِحَيْثِينِ وَشَاخَ يُومَادَاعُ وَشَبِهَ أَيَّاماً وَمَلتَ وَكَانَ أَبْنَ مِنْ وَكَلاثِينَ سَنَةً ۚ مِينَ مَلَتَ ﴿ إِنَّهُمْ فَلَقُوٰهُ فِي مَلْمِينَةِ دَاوْدَ مَمْ ٱلْلُولِٰدِ لِأَنَّهُ مَسَعَ غَيْرًا فِي إِسْرَائِيلَ وَفِي حَقَّ أَفَةً وَبَيْتِهِ • اللَّهُ ﴿ وَبَعْدَ وَفَاةٍ لِمُ يَادَاعَ أَفْسِلَ دُوْسَا بَهُوذَا وَسَجَدُوا لِلْمَكِ مَّيِّمَ لَّمُ ٱلْمِكْ ، عِلَيْهِ فَرَكُوا بَيْتَ أَرْبَ إِلْهِ ٱلْإِيمِ وَعَبَدُوا ٱلْمَشْتَارُوتَ وَٱلْأَسْتَامَ فَكَانَ غَشَبُ عَلَى يَهُوذَا وَأُودَشْلِيمَ لِأَجْلِ مَعْمِنِيمٍ هَذِهُ . عَلَيْكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ أَنْبِياً لِيَرْدُوهُمْ إِلَى ٱلرَّبِ وأَشْهَدُوا عَلِيهِمْ ظَمْ يَسْتَمُوا . ١٤ فَيَحِد لَوْحُ ٱللهِ زَكْرَيًّا بْنَ يُوبَادَاعَ أَلْكَاهِن فَوَقَتَ أَمَامَ ٱلشُّفُ وَقَالَ لَمْمْ كَنَا قَالَ ٱللَّهُ لِمَ تَتَمَدُّونَ وَصَايَا ٱلرُّبِّ إِنَّكُمْ لا تُطْفُونَ لِأَنْكُمْ رَّكُمْ أَلَابٌ فَتَرَكُّكُمْ . عَنْ فَقَالُوا عَلَيْهِ وَرَجُوهُ بالْحَبَارَةِ بأَمْرِ ٱلْمِكِ فِي دَادِ بَيْتِ ٱلرُّبِّ ، فِينَ إِنَّ مِنْ أَنْ يُدِّكُو لِوْآَسُ ٱلْمُكُ ٱلرَّحْةُ ٱلَّتِي صَنَهَا إلَيْهِ يُو إِداعُ أَيْرِهُ بَلِ قَدْلَ أَبَّهُ فَعَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ يَظْرُ ٱلرُّبُّ وَيُطَالِ . عَنْدُ وَكَانَ عِند مَدَارِ ٱلسُّنَةِ أَنْ صَعِدَ عَلَيْهِ جَيْشُ أَرَامَ فَزَخُواعَلَى يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ وَأَهْلَكُوا جَعِيمَ رؤسّاً ﴿ الشُّف وأَرْسَلُوا كُلُّ غَنَانِهم إلى ملك دِمَشْقَ . عَنْ اللَّهُ وَكَانَ حَيْشُ أَرَامَ فَذ جَاوا فِي عَدْدِ ظَيل فَعَفَمُ أَرَّبُ إِلَى أَيدِيهِمْ جَيثُ عَظِيًّا جِدًّا لِأَنَّهُمْ زَكُوا ارَّبَّ إِلَهُ آباتهم وَأَمْضُوا فِي يُوكَشَ آَحُكَامَ هَوَانِ • يَحِينِ وَلَهُ ٱ نُصَرَفُوا عَنْهُ وَقَدْ تَرَكُوهُ فِي أَمْرَاض كَتبِوَةٍ تْحَالَفَ طَلْهِ عَبِيلُهُ مِنْ أَجْلِ دَم بَني لِوَيَادَاعَ ٱلْكَاهِنِ وَقَتَلُوهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَلْتَ وَدَفَنُوهُ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ وَلَكِنْ لَمْ يَدْفُوهُ فِي مَقَايِرِ ٱللَّوكِ ، ﴿ يَهِي وَكَانَ مِمْنَ تَحَالَفَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ زَالَهُ أَنَّ أَيْمَاتَ الصُّونَةِ وَيُوزَالَهُ أَنِنْ تِتَّمِيتَ ٱلْوَآيَسَةِ . ﴿ يَكُنُّ وَأَمَّا بَلُوهُ وَكُفْرَةُ

أَمْصَا عَنِ الْمُتِمَّادُ الرَّبِ أَنْ مُومَتَ عَلَيْهِ مُحَالَمَتْ فِي أُورَشَلِيمَ فَهَرْبَ إِلَى لَا كِيشَ. فَبَنُوا فِي أَثْرِهِ إِلَى لَا كِيشَ وَتَكُوهُ لِمُثالَثَ عِيْنِيْهِ وَجُولَ عَلَى لَمْثَلِلِ وَفَهْنَ مَعْ آبَائِهِ فِي مَدِينَةِ ذَاوُدُ

#### ألفَصْلُ السَّادِسُ وَٱلْعَشْرُونَ

كالميرى وأخذ جيع شف يهوذا عزيا وهوأبن ستعفرة سنة فأقالوه ملكام سحان أَيِهِ أَمْسَيًا . يُحَيِّجُ وَهُوَ الَّذِي تَنَي أَلِمَتَ وَأَسْتَرَدُهَا لِلْهِوَا بَسْدَمَا أَصْطَيَمَ ٱلْكِ مَمَ آ ﴿ يَعِيدُ وَكَانَ مُوْ يَا أَنْ سِتُ عَضْرَةَ سَنَـةً حِينَ مَكَ وَمَكَ ٱلنَّبِنِ وَخَــينَ سَنَةً بَوْدَشَلِيمَ . وَأَسْمُ أَمْهِ يَكُلُمُ مِنْ أُودَشَلِيمَ ، ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا مُوعَوِيمُ فِي عَنِي أَرَّبَ عَلَى حَسَبِكُلُ مَا عَلِ أَمَصْبَا أَوْهُ حِيثِينٍ وَأَقْسَ أَلَهُ فِي آَيْمٍ زَكَرَا ٱلَّذِي كَانَ لَا فَهُمُ ف دوى أَفَهُ وَف أَمَّام الْسَاسِهِ لِلرَّبِ أَنْجُمُهُ اللهُ . عَنْ إِن مَرْجَ وَعَادَب الْفَلْسَطِينَينَ وَهَدَمَ سُورَ جَتَّ وَسُورَ يَبِثَّةَ وَسُورِ أَشْدُودَ وَيَنِّي مُدُنًّا فِي أَرْضَ أَشْدُودَ وَفَلْسَمَانِ . كان وَأَمَانَهُ أَهُمُ مَن أَفْلِ عَلِيْنِينَ وَعَلَى ٱلْمَرَبِ ٱلْمِينِينَ بِجُودَ بَعْلَ وَعَلَى ٱلْمُونِينِ عَيْدٌ وَأَذَّى ٱلْمُتَّوِيُّونَ جِزَّةً إِلَى عُزِّهَا وَالْمَنْدَاتِهُ إِلَى مَدْخَل مِصْرَ لِأَنَّهُ تَمَّوى فِي ٱلْمَانَةِ . ﴿ يَهِينِ اللَّهِ عَزَمًا أَثْرَاجًا فِي أُورَشَلِيمَ عِنْدَ مَاكِ ٱلزَّاوَيَّةِ وَهُذَ مَل الوّادي وَهُدَ ٱلزَّاوِيَّةِ وَحَمْنَهَا . كِينِيِّ وَنِنَى أَزِّاجًا فِي ٱلْبَرَّةِ وَحَمْرًا كَاذَا كَتِيرة إذ كَانَت لَهُ مَاشِبَةٌ كَثِيرَةُ فِي ٱلسَّاحِلِ وَٱلسُّهٰلِ وَمَرَّاثُونَ وَكُولُمُونَ فِي ٱلْجِيَالِ وَفِي ٱلْكُرُمَا إِلأَنْهُ كَانَ عُمَّا لِأَمْالُ ٱلْأَرْضِ • عَنْهُمْ وَكَانَ لِلْزَيَّا حَيْضُ مَرْبِ يَخْرُجُونَ فِيْمَالِ شِرْدِمَتْ شرفيمة بحسب عدد إحساكهم على يد بعيلل الكاتب ومسا اللول غف مد حنانا أَحْدِ رُؤْسًا وَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ عَدْ وَجِيمٍ رُؤْسًا وَ الآبَّامِن دَوي البَّلَ أَفْنَنَ وَسِتْ مِنْهِ ، إِنْ إِلَيْهِ وَغَتَ أَيْدِيهِم جَيْنُ مِنَ ٱلْمُسكَرُ ثَلَاثُ مِنَهِ أَلْفَ وَسَبْعَة أَلَاف وَخُسْ مِنْهُ يَفَاتِلُونَ بَبْلُ شَدِيدٍ لِظَاهَرَةِ ٱلْمِكِ عَلَى ٱلْمَدُوِّ. عَلَيْمٌ وَجَرَّ لَمْ عُزَّا لْجِيمِ ٱلْجَيْشَ عَبَانُ وَرَمَاحًا وَخُرَدًا وَدُرُوعًا وَقِسَا وَجِهَارَةً مَمَّالِمَ . عَيْمِ وَعَمِلَ فِي ودَشَلِيمَ مَفْتِيقَاتِ أَخَتَرَعَكَا رِجَالُ حُذَاقُ لِتَكُونَ عَلَى ٱلْأَزَاجِ وَعَلَى ٱلزَّوَايَا لزَّي ٱلسَّهُم وَٱلْحَجَارَةِ ٱلسَّطِيَّةِ وَٱمْنَدُ ٱسْهُ إِلَى بَسِيدٍ إِذْ كَانَ لَهُ فَوْزُ عَبِيثُ فِي ٱلْمُؤْةِ وَالنُّمُكُن وَ يَعَلَيْكِ وَلَمَّا تَمْكُنَ طَحَ قَلْهُ الْفَسَادِ وَتَمَدَّى عَلَى الرَّبِّ إِلَىهِ وَدَخَلَ هَجُكُلَ ٱلرَّبِ لِنُقَرَّ عَلَى مَذْ يَجِ ٱلْجُودِ . عَرَّا إِلَيْ فَدَخلَ عَزْدًا ٱلْكَاهِن وَدَآهُ وَمَمَهُ غَانُونَ كَامِنا الرَّبْ ذَوْد أَسْ عِنْ إِلَيْ مُعَلِّومُوا عُزَّا ٱلْمَكِ وَقَالُوا لَهُ لَيْسَ لَكَ يَاعُزٌ بِّا أَنْ تُقَرَّ الرَّبّ وَإِنَّا ذَٰلِكَ لِلْكُونَةِ مِنْ هُرُونَ ٱلْمُدَّسِينَ إِلْقَيْدِ . أَخْرُجُ مِنَ ٱلْقَدْسِ فَقَدْ تَعَدَّبْ وَلَيْسَ لَكَ مِنْ كُرْامَةٍ لَدَى ٱلرَّبِ ٱلْإِلْهِ . عَنْهِمْ غَيْقَ عُزَّيًّا وَكَانَتْ فِي يَدِهِ غِيْرَةُ التَّخْير وَعِنْدَ خَيَّهِ عَلَى ٱلْكَمْنَةِ لَمَ ٱلْبَرَصُ فِي جَبَّتِهِ ثُقَامَ ٱلْكَفَّتَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبّ وَهُوَ عَل مَذَيْجَ ٱلْجُنُود ۚ ﷺ فَٱلْثَقَتَ إِلَيْهِ عَرْدُمَا رَيْسُ ٱلْكُفَّنَةِ وَسَائِرُ ٱلْكُفَّنَةِ فَإِذَا لهٰوَ أَيْرَصُ مِنْ جَبَهَت عَلَيْرَ عُوا فِي إخْرَاجِهِ مِنْ هُمَاكَ وَهُوَ أَيْمَا ٱضْعَلُ أَنْ تَخْرُجُ لِأَنْ ٱلرَّبُ صَرَبَهُ . عَنْهُ وَبَقَ عُزَّ أِاللَّهِ أَرْضَ إِلَى يَوْم وَقَاتِهِ وَسَكُنَ فِي بَيْتٍ مُنْفَرِدٍ أَبُرضَ لِأَنَّهُ أَنْقَطَمَ عَنْ بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَكَانَ ٱبُّهُ لِوَكَامَ عَلَى بَيْتِ ٱلْمَكِ يَحْكُمُ لِنَفْ ٱلْأَرْضِ . عَنْ وَبَيْتُ أَخَادِ عُرَّا الْأُولَ وَالْأَخِيرَةِ حَسَبًا أَشَا بُنْ آمُوسَ الَّهِي . وَاصَّلَحْتُمُ عُزِّنَامُمَ آلِيَّهِ وَوَقَوْمُ مَ آلِيَّهِ فِي خَلْلِ الْمُثْرَةِ أَلَيْ فَالُوكِ لِأَبْتُمْ قَالُوا إِنَّهُ أَمْرُسُ وَمَكَانُهُ فِي عَلَمُ الْهُ أَنْ مِنْ وَلَكُوا لِمَالِمُ الْمُثَانَّةُ الْمُنْ فَال

# ألفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِثْرُونَ

هِيْهِ كَانَ لِهَامُ أَبُنَ خَسِ وَعِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَكَ وَمَكَنِ سِتَ عَشْرَةَ سَنَةً بِأُورَ شَلِمَ . وَأَشْمُ أَنْهِ يَرُونَةً بِلِتُ مُعَادُونَ . هِيْهِ وَمَنَعَ الْقَوْمَ فِي عَنِي الرَّبِ تَحْمِيمٍ مَا صَنَعَ عَزِيَّا أَيْهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمَ يَعْشُلُ مَكِنَ الرَّبِ وَكَانَ الشَّبِ لَا يَأْلُونَ بَسِنْهُونَ أَنْسَاذ هِنِيْهِ وَهُو أَلِينِ نِنَى الْلِبَ الْأَنْقِ لِينِتِ الرَّبِ وَنِي كَثِيرًا عَلَى طُورٍ مُوفَلَ

المنتهج وَنِي مُدُنَا فِي جَبَلِ يَهُودُا وَنَنِي فِي الْنِياسُ حُمُونَا وَأَيْرَاجًا ﴿ لِيَنَجُمُ وَقَالَ مَكِ بَنِي غُونَ وَتَعَلَّبُ عَلَيْهِمْ فَأَضْنَ لَهُ بَنُو خُمُونَ فِي يَلْكَ النَّهُ مِنَّةً وَعَلَمُ وَمُعْتَرَة اللَّنَهِ النَّائِيةِ وَالنَّاقِيةِ وَعَمْرَةً الآنِ مِنَ الشَّيرِ ، وَأَدْتُ لَهُ بَوْ خُمُونَ ذَلِكَ فِي النَّهُ النَّائِيةِ وَالنَّاقِيةِ مِن النِّفَظِيةِ وَمَعْرَةً لِي لِيتَمَا لِأَنَّهُ مَوْمُ لُولَةٍ المَامَ الرَّبِ إلهِ مِنْ النَّهُ النَّائِيةِ وَالنَّاقِيةِ مَنْ النِّهُ مِنْ اللَّهِ وَمُؤْمِدُ فِي مُلِينَةً وَاوَدَ فَقَكَ آمَازًا إِنَّهُ مَكَامُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُهِ مِنْ مَلِكُونَهُ فَي مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعَثْرُونَ

مِنْ كَانَ آخَاذُ أَبْنَ عَفُرِينَ سَنَّةً حِينَ مَكَ وَمَكَ سَتَّ عَفْرَةَ سَنَّةً بِأُورَشُلِيمَ وَأَ يَعْنَمُ أَلْمُومَ فِي عَنِي ٱلرَّبِ مِثْلَ دَاوُدَ أَبِيهِ ﴿ يَعِيمُ إِلْ مَرَى عَلَى طَلَّ فِي أَلْ إِسْرَائِيلَ وَعَلَ أَيْضًا غَائِيلَ مَسْوَكَةً فِلْبَلِيمِ . ﴿ يَعْضَ وَقَتْرَ فِي وَادِي أَنْنِ عِنْومَ وَأَخْرَقَ بَنِيهِ بِالنَارِ عَلَى حَسَبِ أَدْجَاسِ ٱلْأَمْمِ ٱلْتِي طَرَدَهَا ٱلرَّبُّ مِنْ وَجُهِ بَنِي إِسْرَاثِيلَ عَيْجَةً وَدُبْحَ وَقَتْرَ عَلَى ٱلْمُنَادِفِ وَٱلْإِكَامِ وَتَعْتَ كُلَّ خَيْرَةٍ خَشَرًا ۗ . ﴿ يَهِي فَأَسْلَمَهُ ٱلرَّبُ إِلَّهُ إِلَى مَدِ مَكِ الْأَرْامَيِينَ فَضَرَبُوهُ وَأَسْرُوا مِنْهُ جَمَّا عَظِيًّا وَجَّأَوا مِهُمْ إِلَى ومَشْقَ . ثمُّ أَسْلِمَ إِلَى يَدِمَكِ إِسْرَائِيلَ فَعَرْبَهُ صَرْبَةً عَظِيَّةً عِينِي وَقَتَلَ فَافَّةً بِنُ وَمَلَا فِي يَهُوذًا مِثُةً وَعِشْرِينَ أَلْمَا فِي يَوْمِ وَاحِدِكُلُهُمْ ذَوْوَ بَأْسِ لِأَنْهُمْ زَكُوا ٱلرَّبِّ إِلَهُ آبَّالُهُمْ المَيْعَ وَقَصْلَ ذِكْرِي جَبَادُ أَفَرَائِعَ مَصْلَا أَنِي ٱلْمَكِ وَعَزْدِيقَامَ فَيْمَ ٱلْيَبْتِ وَأَلْمَانَهُ نَانِيَ ٱلْمِكِ . جَيْبِ وَسَى بُو إِسْرَائِسِلَ مِنْ إِخْرَتِهِمْ مِنْقَى أَلْفِ مِنَ السِّنَادَ وَٱلْبَينَ وَأَلْبَاتِ وَأَخَذُوا أَيِمَا مِنْهُمْ سَلَبًا كَثِيرًا وَجَأَوا بِالسَّلْبِ إِلَّى ٱلسَّارِةِ . عَن وَكَانَ هُنَاكَ مَنِي لِرْبِ أَنْهُ عُودِيدُ تَخَرَجَ لِيَمَّاهُ ٱلْجَيْثِ وَهُمْ قَادِمُونَ إِلَى ٱلسَّارِةِ وَقَالَ لَمْمْ إِنَّهُ مِنْ أَجْلِ غَضَبِ ٱلرَّبِ إِلْهِ آلَا يَكُمْ عَلَى يَهُوذَا أَسْلَمُهُمْ إِلَى أَيْدِيكُمْ فَتَكُمُوهُمْ بَحْنَق بَلَمْ السُّمَّةَ . ﴿ يَهِمُ إِلَا وَالْآنَ فَإِنَّكُمْ عَازِمُونَ عَلَى إِخْضَاعِ مِنِي يَبُوذَا وأورشَلِيمَ عَبِيدًا وَإِمَّا أَكُمْ أَفُلْلُكُمْ أَنْتُمْ لَا آتَامَ لَكُمْ أَمَّامَ ٱلرَّبِ إِلْمُكُمِّ . عَلَيْكُمْ فَالآنَ أَعَمُوا لِي وَدَدُوا الْمُسْبِينَ ٱلَّذِينَ سَيَتُنُوهُمْ مِنْ إِخْوَكُمْ لِأَنَّ غَضَتُ ٱلزُّبِّ مُضْطَرُمُ عَلَيكُمُ عَلَيْهِ فَعَامَ جَمَاعَةً مِنْ دُوْسًا وَ بَنِي أَفْرَا بِنِمَ وَهُمْ عَرْدَيَا بْنُ يُوسَانَانَ وَيُركّنَا بْنُ مَشِلُلُوتَ وَيَحْزِقِنَا مِنْ شَلْومَ وَعَاسَا مَنْ حَدَلَايَ عَلَى أَلَيْنَ قدِهُ وامِنَ ٱلْخُرْبِ عِلْيِ وَقَالُوا لَمْم لَا تُمْخَلُوا ٱلْمُسْيِّينَ إِلَى هُمُنَا لِأَنْ عَلَيْنَا إِنْمَا أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَأَنْتُمْ عَاذِمُونَ أَنْ تَزِيدُوا عَلَى خَطَايَاتَا وَمَناصِينَا فَإِنَّ مَنْصِينَتَا تَعْلِيَّةُ وَالْتَصْبَ مُضْطَرِمُ عَلَى إِسْرَائِيلَ . عِلَيْ تَقَلَّى ٱلْمُعَجِّزُونَ ٱلسُّي وَالسُّلَبَ قُدَّامَ ٱلوَّصَاءَ وَالْجَاعَةِ كُلِمَا جِنْدِي وَعَامَ ٱلرَّجَالُ ٱلْسُنَوْنَ وَأَخَذُوا ٱلسِّيْ وَالْبَسُوا مِنَ السَّلَبَ جَبِي ٱلْمَرَاةِ بَيْنَهُمْ وَكُنُوهُمْ وَخُوهُمْ وَالْمَسْوَهُمْ وَسَقُوهُمْ وَدَهُوهُمْ وَجَلُوا جَبِيَ الضَّفَاةَ مِنْهُمْ عَلَى جَبِهِ وَجَالُوا بِمِمْ إِلَى أَرِيحًا مَدِينَةٍ ٱلْخَسَارِ إِلَى إِخْوَتِهِمْ ثُمُ دَجَعُوا إِلَى ٱلسَّارِةِ ﴿ كَلِيْكَ أَنْ فَاللَّهُ أَلْوَقْتِ أَذَسَلَ ٱلْكُثَ آخاذُ إِلَى مُلُوكِ أَشُورَ لِيَجُدُوهُ عِينِهِ وَقَدْ زَحَفَ ٱلأَذُومِينُ وَصَرَوا يَهُو ذَا وَأَخِذُوا سَمَا عِنْهُ وَالنَّمْرَ ٱلْعَلْسُطِينُونَ فِي مُلْوَ السَّهْلِ وَجَوْبِ يَهُودَا وَأَخَذُوا بَيْتَ تُعْسَ وَأَيَّالُونَ وَجَدِيرُوتَ وَسُوكُو وَوَّا بِهَا وَتُخَةً وَوَا بَهَا وَجُزُو وَوَّا بِهَا وَسَكَّنُوا هُسَاكَ والله المن الله عنوا يسبب آحاد من إسرايل المنه طوع يمودا وتعدى عَلَى الرَّبِ تَعَدَا شَدِيدًا . كَيْنَاكُ فَوَفَدَ عَلَيْهِ نَجْتَ فِلْأَلْتُرْمَكُ أَشُورٌ وَمَنْ عَلَيْهِ وَأَ وُلِّينَهُ عِلْكُمْ فَأَخَذَ آحَادُ فِسْمًا مِنْ بَيْتِ الرَّبِّ وَبَيْتِ الْلِّكِ وَمِنَ الزَّفْلَةَ وَأَسْلَاهُ لِلِّكِ أَشُورَ ظَمْ يُنْن ذٰ لِكَ عَنْهُ . عَنْهِ وَفِ وَقْتِ ضِيقٍهِ زَادَ ٱلْمَكَ آخَازُ هُمَا تَمَدْمًا عَلَى الرَّبِ عِنْهُمْ فَذَبَعَ لِاللَّهِ وَمَشْقَ الْتِي مَرْرَبْ فَوقَالَ عَالَنَّ آلِفَة مُلُوكِ أَرَامَ تَسِيُّهُمْ مَا الْمَايَمُ لَمَا تَشْهِينِي وَلَكِنَهَا كَانَتْ إِسْفَاطًا لَهُ وَلِحِيعٍ إِسْرَائِيلَ. عَلِيْكِ وَجَعْ آخاذُ آنية بَيْتِ أَفْهِ وَكُثِّرَهَا وَأَغْلَقَ أَبُوابَ بَيْتِ الرَّبِّ وَهِلَ لَهُ مَذَائِجَ فِي كُلِّ زَاوِيْةٍ فِي أُودَ شَلِيمَ . كَالْنَا وَفِي كُلُّ مَدِيتَةٍ لِيَهُوذَا مَدِيتَةٍ فَدِينَةٍ أَقَامَ مَشَارِفَ لِينَتِّرَ الْوَلْمَةِ

الْمُورِيةِ وَأَخْسَبُ الرَّبِ إِلَّهُ آلِيَهِ. \$25 وَيَئِيَّةُ أَخَارِهِ وَمِيْ طُرَاتِهِ الْأَمْلُ وَالْأَخِرَةِ مُكُونَةً فِي سِلْمِ مُلُولَةٍ بَلُوفَا وَإِسْرَائِيلَ. \$25 وَاصْطَحَ آسَانُ مَا آلِيَّهِ وَمَقْرَهُ فِي مَدِيّةَ وَاوْدَ فِي أُورَطُهِمْ وَأَنْ بِمُنْظِومُ مَقَادٍ مُلُولِهِ إِسْرَائِيلَ وَمَكَ بِرَفِيا اللّهُ مُكَافًا

# ألفضل آلتاسغ والعيشرون

كان حَرْقِيا أَنْ فَسِ وَعِفْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ يَسْمَا وَعِفْرِينَ سَنَةً بِأُورَشَلِيمَ . وَآنَمُ أَنِهُ أَبِيُّهُ بِلْتُ ذَكَرًا · عِيسٍ وَصَنَعَ ٱلْقُومَ فِي عَنِي ٱلْآبِ كَجِيعِ مَا مَنَهَ دَاوُدُ أَلِوهُ . يَجِيجُ وَفِي ٱلسُّنَةِ ٱلْأُولَى مِنْ مُلْكِيهِ فِي ٱلشَّهُرِ ٱلْأَوْلِ فَحَ أَيَّواك نَيْتِ الرَّبِ وَرَثْمُهَا عِنْجَجَ وَأَذْخَلَ ٱلْكُهَّنَّةَ وَٱللَّهُوبِينَ وَجَهُمُمْ إِلَى ٱلسَّاحَةِ ٱلطَّرْفِيُّةِ عِينِ وَقَالَ لَهُمُ أَعَمُوا لِي أَيُّهَا ٱللَّهِ مِنْ . قَدْسُوا أَلْآنَ أَنْفُسَكُمْ وَقَدْسُوا بَيْتَ ٱلرَّبّ إِلَهِ ٱلْإِلَكُمْ وَأَغْرِجُوا ٱلزَّجَاسَةَ مِنَ ٱلْقُدْسِ ١٤٤ لِأَنَّ ٱلَّذَا تَا قَدْ تَمَدُّوا وَقَمَلُوا ٱلشَّرُّ فِي عَنْيَ الزَّبِّ إِلْهَمَا وَزَكُوهُ وَحَوَّلُوا وُجُوهُمْ عَنْ مَسْحِينَ الرَّبِ وَوَلُّوا اقْفَيْتُهُمْ جِيْعِ وَأَغْلُوا أَيُوَابَ ٱلرَوَاقِ وَأَطْفَأُوا ٱلْمَصَائِعَ وَلَمْ يُقَرِّدُوا ٱلْفُودَ وَلَمْ يُصْعِدُوا عُرَقَةً فِي ٱلْمُدْسُ لِإِلَٰهِ إِسْرَائِسِلَ. مِيَجِيرٌ فَلَالِكَ كَانَ غَضَبُ ٱلرُّبِّ عَلَى يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ فأسلمهم إلى النف والدهش والصنيركما أنتم ترون بأعيكم عنهم وموذا آباؤنا قد حَعَلُوا بِالسِّيْفِ وَأَبَاآوْنَا وَبَنَانَنَا وَنِسَآوْنًا فِي ٱلسِّبِي لِأَجْلِ ذَٰلِكَ ، ١٤٤٤ وَٱلْآنَ فَإنّ بِي نَفْسِي أَنْ أَبِتَ عَهٰذَا مَعَ ٱلرَّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ حَقَّى يُحُوِّلَ عَنَا غَضَهُ ﴿ ٢ ﴿ ٢ كَا يَي لَا تَتَهَاوَنُواْ الْآنَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدِ الْحَنَارَكُمْ لِتَعْفُوا بَيْنَ يَدْفِعِ حَقَّى تَسْبُدُوهُ وَتُكُونُوا لَهُ خَادِيمِينَ وَمُقَثِّرِينَ . ﴿ وَهُوا مَا أَلَا وَيُونَ مَا حَتُّ بْنُ عَلَسَايَ وَيُولِيلُ بْنُ عَزَّدُيًّا مِنْ بَني ٱلْفَهَايْنِينَ وَمِنْ بَنِي مَرَادِيَ فِيسُ بْنُ عَبْدِيَ وَعَزْدُوا بْنُ يَهَلَيْلَ وَمِنَ ٱلْجِرْشُونِينَ فِلْآَحُ ٱبْنُ زُمَّةً وَعَادَنُ بْنُ يُوْآمَ عِلَيْهِ وَمِنْ بَنِي أَلِيصَافَانَ شِرْي وَيَعِينِلْ وَمِنْ بَنِي آسَافَ ذَكَرُ يَا وَمَثْنَا جِهِ إِنْهِ وَمِنْ مَنِي هَيَّانَ يَجِينِيلُ وَشِمِي وَمِنْ مِنِي يَدُونُونَ شَمَنا وَمُؤْيِنِيلُ وين وَجَمُوا اخْرَتُهُمْ وَتَقَدُّسُوا وَدَخَلُوا بَعَسَبِ أَمْ ٱلْكِ وَكَلَامِ ٱلرُّبِ لِيُعَلِّمُ وا بَيْتَ الرُّبِّ . عِنْ وَدَخَلُ ٱلْكُونَةُ إِلَى دَاخِل بَيْتِ ٱلرَّبِ لِطُهِّرُوهُ وَأَخْرَجُوا كُلُّ رَجَاسَةٍ وَجَدُوهَا فِي هَسْكُمَا أَلَاتِ إِلَى سَاحَةِ بَيْتِ أَلَّاتٍ فَأَخَذَهَا ٱللَّهُ وَيُونَ لِيَحْمُوهَا خَادِجًا إِلَى وَادِي قِدْرُونَ . جَيْنِي وَاتَّجَدُّاوا فِي الْيُومِ الْأَوُّلِ مِنَ الشَّهُمُ ٱلْأُوُّلِ بِالتَّمْدِيس وَفِي أَلَوْمُ ٱلثَّامِنِ مِنَ ٱلفَّهِرُ أَوَّا إِلَى رَوَاقَ ٱلرَّبِّ وَقَدَّمُوا بَيْتَ ٱلرَّبِّ فِي ثَمَانِيَّةٍ أَيُّام وَفَرَغُوا فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّادِسَ عَفَرَ مِنَ ٱلنَّهْرِ ٱلْأُوَّلِ . عَنْهِمْ أَمُّ وَخَلُوا عَلى حِرْقيًّا ٱلْمَكَ فِي الْمَاخِلِ وَقَالُوا فَدْطَهُمْ مَا يَيْتَ ٱلرَّبِ كُلُّهُ وَمَذْبُحُ ٱلْخُرَقَةِ وَجَبِمَ آيَيتِهِ وَمَا يُدَّةَ التُنفيدِ مَعَ جَبِمُ آيْنِهَا جِلَيْجَ وَجِمَ الْآيْةِ أَلِي خَسَمًا اللَّكُ آخَاذُ فِي مُلْسَكِهِ حِينَ تَمَدَّى هَيَّأَكُهَا وَقَدَّسْنَاهَا وَهَا هِيَ أَمَامَ مَذْبَحِ ٱلْرَبِّ . عَنْهِ فَكُرَّمِيزُ قِيا ٱلْمَكُ وَجْمَ رُوْسَاتُهُ الْمُدِينَةِ وَصَعدَ إِلَى بَيْتِ الرُّبِّ عِينَ الْإِلْ عَلَيْكُ عَجَالُوا بِسَبْعَةِ عِيرَانٍ وَسَبَّةٍ كَإِلْ وَسَبْمَةِ خَلَانٍ وَسَبْنَةِ ثُيُوسِ اِلْعَطَآءَ عَنِ الْمَلْكَةِ وَعَنِ الْقَدْسِ وَعَنْ يَبُوذَا فَأَمَرَ ٱلْكُنَّةَ بَنِي هُرُونَ بِأَنْ يُصِمِدُواعَلَى مَذَبَحِ ٱلرَّبِ ﴿ ٢٠٠٤ فَذَبُّمُوا ٱلْثِيرَانَ وَأَخذَ ٱلْكُمَّةُ أ ٱلدَّمَ وَنَضَفُوا عَلَى ٱلْمُذَبَعِ ثُمَّ ذَبَكُوا ٱلْكَبَّسَ وَنَسْخُوا ٱلدُّمَ عَلَى ٱلْمُذَبِّعِ ثُمَّ ذَبَكُوا ٱلْحُمَّالانَ وَتَضَمُوا ٱلدُّمْ عَلَى ٱلمُذَبِّح . ﴿ وَمُنْ فَعَلُّمُوا تُرُوسَ ٱلْحُطَّآءَ أَمَامَ ٱلْمِكِ وَٱلْجِمَاعَةِ وَوَضَمُوا أَلِيبَهُمْ عَلَيْهَا لَكُمْ وَذَبُّهُمَا ٱلْكُوْتُ وَطَهُرُوا ٱلْذَبَحَ بِدَيهَا كَكُنِيرًا عَنْ جَبِيم إسْرَائِلَ لِأَنْ ٱلْمِكَ أَمْرَ بِٱلْفُرْمَةِ وَوَبِعَةِ الْحُلْلَاءَ لِأَجْلِ جَبِيمَ إِمْرًا نِيلَ. ﴿ يَكُمْ الْلُولِينَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ بِمُنْوج وَعِدَانِ وَكُلَّوَاتِ بِعَسَبِّ رَسْم دَاوُدُ وَجَادٍ رُآدي ٱلْمِكِ وَمَاتَانَ اَتَتَى لِأَنَّهُ أَمْرُ الرَّبِ عَلَى لِسَادِ أَنْسَآنِهِ عِلْكُمْ فَوَصَ أَلَّا وَيُونَ بَالَاتِ دَاوُدُ وَالْكَمَّةُ بَالْأَوْاقِ. عِنْ وَأَمْرَ مِزْقًا بِإِصْمَادِ ٱلْخُرْفَةِ عَلَى ٱلْمَذَبِّحِ وَعِنْدَ ٱلشُّرُومِ فِي ٱلْخُرْفَةِ ٱبْدَدَا نَسْيدُ ٱلرُّبِ بِٱلْأَبْوَاقِ وَآلَاتِ دَاوُدَ مَكِي إِسْرَائِيلَ. ٢٢١٤ فَسَجَعَت ٱلْجَسَاعَة بْلْسُرِهَا وَرَثُمُ ٱلْمُرْتُمُونَ وَهَتَفَ ٱلْمَايَنُونَ بِٱلْأَبْوَاقِ كُلُّهُمْ إِلَى أَنْ ثَمَّتِ ٱلْخُرْقَةُ . وَيُعْرُبُونِ وَأَا فَرَغُوامِنَ ٱلنَّمْرَقَةِ مَرَّ ٱلْمِكَ وَجِيعُ مَنْ مَمَّهُ وَمَجَدُوا. ١١٤ مَ وَأَمَر حِزْقَا

المَيْنُ وَارُوْسَا اللّاوِينَ لَهِ لَهُ سَجِّوا الرَّبِ بَكَلام وَاوْدُ وَاسَافَ الرَّاسَ مَسَجُّوا بِغَنِي وَمَرُوا وَحَدُوا . \$ \$ فَا لِمَا بَرِفِياً وَقَالَ الآنَ حَرَّسُمُ أَيْدِيكُمُ الرَّبِ فَعَلَمُوا وَمُشَّوا وَابِحَ مُرَقَابٍ فَمُرَقَابٍ . \$ \$ \$ وَمَا مَدَ وَالْمُرَقَابُ الْيِ مَلَىنَا الْمُبَاعَ الْمِينَ وَوَالْمَ كُلُ مُسَلَّوْعِ مُرَقَابٍ . \$ \$ وَمَا مَدَ الْمُرَقَابُ الْيِ مَلَىنَ الْمُبَاعِ وَالْمُعْلَى سِدُ ب فَوْرُ وَمَلاَحَ آلَانِ شَاءٍ . \$ \$ \$ وَكَانَ مَدَ الْمُرَقَابُ الْمِي مَلِيلًا فَالْمُعْلَى سِدُ بَا مِنْ فَوْرُ وَمَلاَحَ آلَانِ شَاءٍ . \$ \$ \$ وَكَانَ مَنْ الْمُلَكِّةُ فَلِيلِينَ فَلَمْ مِلْمُوا عَلَى سَنْمُ الْمُؤ اللّهُ وَمِنْ كَانُوا الْمُؤَمِّلُونِهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيلًا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونِ اللّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونِ اللْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُون

# أَلْفَصَلُ ٱلثَّلَاثُونَ

كالله مم أَرْسُلَ مِرْفِيا إِلَى جِيعِ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا وَكُتُبَ رَسَائِلَ أَيْمًا إِلَى أَوْائِمَ وَمَنْتَى أَنْ يَأْوُا إِلَى بَيْتِ الرَّبِ فِي أُودَشَلِمَ لِيُقِينُوا فِنْعَا لِرُّبِ إِلْهِ إِسْرَائِيس لَ وَيَعْدَ ٱلْمِكُ مَشُورَةً مَمْ دُوْسَاتِهِ وَسَائِرِ ٱلْجَمَاعَةِ فِي أُورَشَلِمِ أَنْ يَمِيُوا ٱلْعَمْعَ فِي الشُّهُ الثَّانِي عَنْهُ لِلنُّهُمْ لَمْ يَقْدِدُوا عَلَى إِمَّاتِهِ فِي وَقْتِ إِذْ لَمْ مِكُنْ تَقَدُّسَ مِنَ ٱلْكَهَاءَ مَا يَكُنِي وَلَا كَانَ ٱلشَّمْ قَدِ ٱجْهَنُوا إِلَى أُورَشَلِمَ عِيْدِي فَصُنْ ٱلْأَمْرُ فِي عَنِي ٱلْمِكِ وَفِي عُيُونِ ٱلْجُمَاعَةِ كَافَّةً ﴿ يَعِيْكُ وَأَصْدَرُوا أَثْرًا إِلَّنْ يُنَادَى فِي جِيم إِسْرَائِيلَ مِنْ بِلْوَسَيْمُ إِلَى فَانَ أَنْ إِلَوْا فِصَالَهُ ٱلْفِسْحِ الرَّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلِ فِي اُوْتَشْلِيمَ لِأَيْمُ مِنْ مُنتَةِ طَوِيْةِ لَمْ يَكُونُوا مَسْنُوهُ عَلَى حَسَبِ الْسَكُنُوبِ · ﷺ وَالْفَالِقَ السَّلَةُ يُسَايِلُ مِنْ يَدِ ٱلْمِكِ وَدُوْسَآنِهِ إِلَى جِيعِ إِسْرَانِسِلَ وَيَهُوهُا بِحَسْبِ أَمْرِ ٱلْمِكِ فَا يُلِينَ يَا يَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْجِمُوا إِلَى ٱلرَّبِ إِلَّهِ إِيْهِيمَ وَإِنْطَقَ وَإِسْرَائِيلَ فَيْرْجِمَ إِلَى مَنْ يَقَ مِنْكُمْ يِّمَنْ نَجَامِنْ أَيْدِي مُلُوكِ أَشُورَ ﴿ يَكُمْ وَلَا تَكُونُوا كَا بَآيِكُمْ وَلِغُوتَكُمْ الَّذِينَ تَمَنَّوا عَلَى الرَّبِ إِلٰهِ آ إَنَّهُمْ فَأَسْلَمُمْ إِلَى الْمُلْكَةِ كَمَّا أَنْتُمْ زَّوْنَ . عِيجٍ وَالْآنَ فَلا تُصَلِّوا دِفَا بَكُمْ مِثْلَ آ بِكُمْ مِل أَخْضَعُوا لِرَّبِّ وَعَلْمُوا إِلَى قُدْسِبِ أَلْتِي قَدَّسَهُ إِلَ الأبد وَاعْبُدُوا الرَّبِّ الْهُنُمْ لِيُولَ عَنْهُمْ حِدَّةً غَضِّيهِ . عَنْهُ فَاتَّكُمْ إِنْ رَجِعْتُمْ إِلَ ٱلرَّبِ يَجِدُ إِخْوَتُكُمْ وَبُوكُمْ زَأَفَةً لَدَى ٱلَّذِينَ سَبَوْهُمْ وَيَرْجِعُونَ إِلَى هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ ٱلرَّبُ إِلْهُكُمْ حَنَانُ رَحِيمُ فَلاَ يَعْرِفُ وَجَهُ عَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَزْجِمُونَ إِلَيْهِ . عَيْلَا وَأَعْلَقَ ٱلسَّمَاةُ مِن مَدِينَةِ إِلَى مُدِينَةٍ فِي أَدْضِ أَفْرَائِمَ وَمَلَّى إِلَى ذَيُولُونَ فَهِزَأُوا بِم وَسَخِرُوا ينهُم . عليه إلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشِيرَ وَمَنْتَى وَزَيُولُونَ خَشُمُوا وَجَأَاوا إِلَى أُورَشَلِيمَ . والله وَأَمَّا يَهُوذَا فَكَانَتْ يَدُ أَفَدُ يَيْتُهُمْ فَأَعْطَاهُمْ ظَلَّا وَاحِدًا لِيَعْمُوا بِأَمْرِ الْمُكِ وَالرُّوسَاءَ عَلَى حَسَبِ كَلامِ الرَّبِ. عَلَيْهِ فَانْتِمْ فِي أُودَ قَلِيمَ شَبْ كَثِيرُ لِلْتَهِلُوا عِيدَ ٱلْمُطِيرِ فِي ٱلشَّهِمِ ٱلتَّانِي جَمَاعَةً كَتِيرَةً جِدًّا ﴿ جَهَيْكِيرٌ وَقَامُواْ وَأَزَالُوا ٱلْمُذَاجِحَ ٱلَّتِي فِي أُورَشَلِيمَ وَجِيمَ آنِينَةِ ٱلتَّقْيرِ أَزَالُوهَا وَأَلْمُوْهَا فِي وَادِي يَنْدُونَ ﴿ إِنْ وَذَكُوا أَيْضَعَ فِي ٱلرَّامِ عَصْرَ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلتَّانِي . وَخَمِلَ ٱلْكَنَّةُ وَٱللَّادِيُّونَ فَتَقَدَّسُوا وَأَدْخَلُوا ٱلْفُرْقَاتِ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ عِينَ وَوَقَتُوا فِي مَوَاقِتِهِمْ بِمَسَبِ دَنْيِمٍ عَلَى وَفَى شَرينَةٍ مُوسَى رَجُلِ أَفْهِ . وَكَانَ ٱلْكُمَّنَةُ يُفِيحُونَ ٱلدَّمْ مِنْ أَيْدِي ٱللَّاوِيْنِ عَلَيْكَ لِأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْجَاعَةِ لَمْ كُونُوا قَدْ تَعَدَّسُوا فَكَانَ ٱللَّاوِيُّونَ مُشْتَعْلِينَ بِذَبِحِ ٱقْصَع عَنْ كُلَّ وَاحِدِ غَيْرِ طَلِعِرِ لِيُقَدِّسُوهُمْ لِلرَّبِ . ﴿ ﴿ وَكَانَ جُهُودٌ كَثِيرٌ مِنَ أَلْشَبِ مِنْ أَفْرَا شِمَ وَمَنَاتَى وَيِسْأَكُرُ وَذُ بُولُونَ لَمْ يَعَلَمُهُ وَا بَسِلُ أَكُلُوا ٱلْعَصْ عَلَى خِلافِ مَا كُتِبَ. فَصَلَّى لِأَجْلِمْ حِرْفِياً قَائِسُلَا الرَّبِّ الصَّالِحُ يَنْفِرُ ١٢٨٨ لِكُلِّ مَنْ وَجَّهَ قَلْبُهُ لِأَثْبِهَاس اللهِ ٱلأَبِّ إِلَٰهِ ٱلْإِنِّهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَهَارَةِ ٱلْقُدْسِ . ﴿ يَعْلِي فَأَسْفَكِ ٱلرَّبُّ لِمِزْقَا وَعَنا عَن ٱلشُّفِ . عِنْ مَا تَعْمَى بُو إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ وُجِدُوا فِي أُورَشَلِمَ عِيدَ ٱلْعَلِيرِ سَبَّة

وَجِعِ الْمُتَسِينَ مِن الله رِبِينَ. عِنهِ وَهُ صَحَدًا فَلَ جَزْمًا فِي جَعِ يَهُوهَا وَسَعَ المُلاحَ وَالانتِمَادَة وَالْمِنَّ أَمَامَ الرَّبِ إلْهِهِ. عِنهِ وَلَا عَسَل الْحَدْمِهِ مِن خِدمِهِ لِيْسِ الْهِ وَعَلَقْطِهِ عَل النَّرِيةِ وَالْوَسِيّةِ لَلْسِيا إِلَهُ بَكُلُ قَلِيهِ صَنّهُ وَالْحَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

وَيَهْدُ لَهَذِهِ ٱلْأَمُودِ ٱلْجُرَاةِ بَهٰذِهِ ٱلْأَمَانَةِ وَقَدَ سَخَادِيبٌ مَكِ أَشُورَ وَدَخَلَ يَهُوذَا وَزَلَ عَلَى الْمُدُنِ ٱلْحُسُنَةِ وَطَيمَ أَنْ يُنْتَضِمَا . عَيْنِي ظَلَا وَأَى حِزْقِيا أَنَّ سَفَادِيتَ قَدْ وَفَدَ قَاصِدًا عَارَبَةَ أُورْشَلِيمَ عَنْ عَقَد مَشُورَةً مَمْ رُوْسَآيْهِ وَجَارِتِهِ فِي سَدَمِيَّهِ ٱلْمُيُونِ ٱلَّتِي فِي خَارِجِ ٱلْمُدِينَةِ فَوَاقَلُوهُ . كَيْنِي فَأَجْتُمُ شَعْبُ كَثِيرُ وسَدُّوا جَمَ ٱلنُّونِ وَٱلنَّيْرَ ٱلْقَائِشَ فِي وَسَطِ ٱلأَرْضَ قَائِينَ لِمَ يَانِّي مُلُوكُ أَشُورَ وَبِحِدُونَ مِيكُمَّا غَزِيرَةً . عِنْ يُمْ تَشَدُّدُ وَبَنَي كُلُّ مَا كَانَ صَدُوماً مِنَ السُّودِ وَشَيْدَهُ بِالْأَرْاجِ وَبَنَى سُودًا آخَرَ فِي ٱخْلُوج وَحَصَّنَ بِلُو مَدِينَةَ وَاوْدَ وَعَمِلَ حِرَابًا وَعَبَانً بِكَثْرَةِ ، ع الله وَأَقَامَ قُواد مَرْبِ عَلَى ٱلثَّمْبِ وَجْمَهُمْ إِلَهِ فِي سَاحَة بَابِ ٱلْمِدِينَةِ وَطَلِّبَ فُلُوبِهُمْ قَائِلا ومع تَشَدُدُوا وَكَنْصُوا وَلَا غُرْ عُوا وَلَا تَضْالُوا فِي وَجُومَكِ أَشُودَ وَلَافِي وَجُوكُلَ ٱلْجِيْسُ الَّذِي مَمَهُ لِأَنَّ مَمَنَا أَكُثَرَ مِنْ مَمَّهُ . عِينِي إِنَّا مَمَّهُ ذِرَاعُ بَشِر ومَمَنَا ألرُّبُّ إلْهَا لِينَا وَعُلَابُ مُرُوبَا . فَتَنْتُمُ الشُّبُ بِكَلام مِزْقِا مَكِ يُهُوذَا . يُحْمِيعُ وَبَلدَذْلِكَ أَنْسَلَ سَخَادَيا مَكُ أَشُورَ عَبِيدَهُ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَهُوَ عَلَى لَا كِيسَ بِكُلِّ فُوتِهِ إِلَى مِرْقِياً مَكِ يَهُوذَا وَإِلَى جَمِيم يُهُوذَا الَّذِينَ فِي أُورَشَلِمْ قَالِلا عَيْنِهِمْ مُكُذَا قَالَ سَفَارِيلُ مَكُ أَشُودَ عَلَامَ تَتَوَكُّلُونَ وَتُعَيُّونَ فِي ٱلْحِصَادِ فِي أُودَشَلِيمَ . كَانِينًا أَكْبَسَ أَنَّ حِزْقِيًّا يُنُو حِكُمْ السَّلِيكُمُ فِمَوْتِ جُومًا وَعَلَنَا بِغُولِهِ إِنَّ ٱلزَّبِّ إِلْهَا أَيْقِذُنَا مِن يَدِ مَكِ أَشُورَ. ﴿ وَهُمُ إِلَّهُ مِنْ مِزْقِيًّا هُذَا هُوَ ٱلَّذِي أَزَالَ مَشَارِقَهُ وَمَذَائِمَهُ وَكُلُّمَ يَهُوظُ وَأُورَشَلِمَ ظَالِلا أَمَامَ مَذْتِج وَاحدِ تَعْجُدُونَ وَعَلَيْهِ تَقَرُّونَ . عِنْ إِمَّا تَلَدُونَ مَا فَسَلْتُ أَنَا وَآياكى بِجَسِم شُمُوبِ ٱلْبِلادِ فَهِلْ كَانَتْ آلِمَة أَمْم يَكَ ٱلْسِلَادِ تَمْدِدُ أَنْ تُنْفِذَ أَرْضَهم مِن يَدِي. ١٨٠ فَنَ مِن جَمِعِ آلْهَ أُولَاكَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ أَسْلَهُمْ آبَالِي قَدَرَ عَلَى إِنْفَاذِ شَمْهِ مِنْ يَدِي حَتَّى يَعْدِدَ ﴿ لَمُكُمَّ أَنْ كَيْقِدُكُمْ مِنْ يَدِي ﴿ ١٠ مِنْ إِلَا كُمْ أَلَانَ حَرْقاً وَلَا بُنُوكُمْ بِذَٰلِكَ وَلَا تُصَدَّقُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرُ إِلَّهُ أَمَّةٍ أَوْ مَلْكُمْ أَنْ يُقِدَّ شَمْبُ مِن يَدِي وَمِنْ أَبِينِ آبَالِي أَطِلْكُمْ بِالْمِي يُقِلَكُمْ مِنْ يَدِي . ١١١ وَتَكَلَّمْتُ عَبِيدُهُ مَوْقَ ذُلِكَ عَلَى الرُّبِّ الإلهِ وَعَلَى عَبدِهِ حِزْفًا ١٤٢٤ وَكُتُبُ رَسَائِلَ تَمُّر بِيرِ لِلرَّبِّ إله إِسْرَائِيلَ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ قَائِلًا كَمَا أَنَّ آلِمَةَ أَمْمِ ٱلْهِلادِلْمَ كُثِيدٌ شُعُوبَهَا مِنْ يَدِي فَإِلْهُ حِزْقِيًّا أَيْمَا لَا يُقِدُ شَفْسِهُ مِنْ يَدِي . ١٩٨٤ وَصَرَخُوا بِمَوْتِ عَظِيمٍ بِٱلْيُلُودِيُّةِ نَحْوَ شَعْبِ أُورَشَلِيمَ الَّذِينَ عَلَى السُّورِ العِنْوَفُوهُمْ وَيُقْلَفُوهُمْ حَتَّى يَأْخَذُوا ٱلْمَدِينَـةَ كالله وَ تَكَلُّمُوا عَلَى إلهِ أُورَسُلِمَ بِمِثْلِ كَلَاحِمْ عَلَى آلِمَةِ شُمُوبِ ٱلْأَرْضِ صَنْعَةِ أَيْدِي ٱلنَّاسِ ، بَيْنِيجٍ فَصَلَّى حِزْقِياً ٱلْمَلِكُ وَأَشَعْا بَنْ ٱلْمُوْسَ ٱلَّتِي لِأَجْلِ ذَٰلِكَ وَصَرَعًا إِلَى السُّأَةُ عَيْنِهِ فَأَرْسَلُ الرُّبُّ مَلَاكًا فَتَالَ كُلُّ جَادٍ بأس وَقَائِدٍ وَوَنِيس فِي عَلَّةٍ مَكِ أَشُورَ فَرَجَمَ بِخِزْي وَجْهِ إِلَى أَرْضِهِ ، وَأَمَا دَخَلَ بَيْتَ الْحِهِ قَتَلَهُ هُنَاكَ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ مُلْهِ بِٱلسَّيْفِ . يَكُنَّ وَخَلْصَ ٱلرَّبُ مِنْ قِياً وَأَكَانَ أُورَ شَلِيمَ مِنْ يَدِ سَخَاديبَ مَكَ أَشُورَ وَمِنْ أَيْدِي ٱلْجَبِيرِ وَهَاهُمْ مِنْ كُلِّ جِمَةٍ . ٢٢٠ وَجَأَةً كَثِيرُونَ يَقَادِمَ لِلرُّبِّ فِي أُورَشَلِمَ وَسِدَايًا لِحِزْقِيًّا مَلِكِ يَهُوذَا وَعَلْمَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي غُونِ جِيمِ ٱلْأَمْمِ . \$25 وَفِي يَئِكَ ٱلْأَيَّامِ مَرِضَ حِزْقِبًا حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى ٱلْمُوتِ فَصَلَّى إِلَى ٱلرَّبّ فَأَسْخَبَابُهُ وَأَعْطَاهُ آيَةً . ﴿ يَهِيْكُمْ إِلَّا أَنَّ حِزْ قِيا لَمْ يُقَابِلُ مَا أَنْهِمَ به عَلَيْهِ لِأَنَّ ظُلَّهُ طَحَ طَلِزُكَ كَانَ عَلَيْهِ غَضَبُ وَعَلَى بَهُوذَا وَأُورَ شَلِيمٍ . ﴿ إِنَّ إِنَّهُمْ تُوَاضَعَ حِرْ قِيَّا مِن طِمَاحٍ ظُلَّيْهِ هُوَ وَسُكَانُ أُورَشَلِمِ فَلَمْ يَمِلْ بِهِمْ غَمَلِ الرَّبِ فِي أَيَّامَ حِرْقِيًّا . عَنَّا يَكُنَّ لِمِوقا غِنَّى وَعَبْدُ عَظِيمٌ جِدًّا وَعَيلَ لَهُ خَزَانَ لِغِيضَةِ وَالْفَصِيدِ وَالْحَجَادَةِ ٱلْكَرِيَةِ وَالْأَطْلِابِ وَٱلْجَانَ وَلِكُلُّ مَتَاعٍ نَفِيسٍ عِينِينٍ وَعَاذِنَ لِنَلَّةِ ٱلْذُو وَٱلْخُمُو وَٱلزَّئِتِ وَمَرَابِضَ لِكُلّ

# أَلْفَصْلُ آلْحَادِي وَٱلثَّلَاثُونَ

ج الله والله عَدْدَ اكلُهُ مَرَجَ جِمِعُ إِسْرَائِسِلَ ٱلَّذِينَ وُجِدُوا فِي مُدُن يَهُوفَا وَكُمُّرُوا ٱلْأَنْصَابَ وَفَطُّوا ٱلْفَابَاتِ وَدَكُوا ٱلْمَنادِفَ وَٱلْفَاجِ مِنْ جِيعٍ يَهُوذَا وَبَلَّامِينَ وَمِنْ أَوْ انِيمَ وَمَنْتَى إِلاَسْتِهُمَا أَنْمُ رَجَمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كُلُ وَاحِدٍ إِلَى مِيرَائِهِ وَمَدِيدَ . ورَبُّ عِزْفِيا فِرْقَ ٱلْكُنَّةِ وَٱللَّوِيْفِي بَعَسَدِ فِرْفِع كُلُّ وَاحِدِ بَعَسَد عَلْمَتِهِ ٱلْكُفَّةَ وَالْأَوْرِينَ لِنَعْرَ قَلْتِ وَذَا لِمِ إلسَّالَامَة لِقَلْمَة وَالْأَعْرَاف وَأَتَّسْبِع فِي أَوَّاب عَلَّاتِ ٱلرَّبِ . حَيْثِ وَأَعْلَى ٱلْمِكْ حِمَّة مِنْ مَالِهِ الْمُحْرَقَاتِ عُرَقَاتِ ٱلصَّامِ وَٱلْمَاآهُ وَتُحْرَقَاتِ ٱلسُّبُوتِ وَرَوُوسِ ٱلشُّهُورِ وَٱلْأَعْيَادِكَمَّا هُوَ مَحْتُوبٌ فِي تَوْرَآهِ ٱلرَّبِّ كله وَأَمَرَ الشُّبُ السُّاكِينَ فِي أُورَشَلِمَ بأن لِمُطُوا ٱلْكَهَنَّةَ وَاللَّاوِ تِينَ حِسَّتُهُمْ حَنَّى يَغَرُّغُوا لِشَرِينَةِ ٱلرَّبِّ. ﴿ إِنَّ لِللَّهُ مَالَّهُ أَلْأَمْرُ قَدُّمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ شَيْئًا كَثِيرًا مِنْ بَوَاكِيرِ الْخِنْعَةَ وَالْخُمْرِ وَالزَّيْتِ وَالْمَسَلِ وَجِيعٍ غَدٍّ ٱلْأَدْضِ وَجَّآوا بِشُفْرِ ٱلْجِيع وَافِرًا . عِنْكُ وَكُفَا بُلُو إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا النَّاكُونَ فِي مُدُن يَهُوذَا أَوَّا بِلْشُور أَلْيَر وَٱلْنَهَمِ وَعُشْرِ الْأَقْدَاسِ ٱلْتِي فَدَّسَتْ لِلرَّبِ إِلْهُمْ وَٱلْقُوهَا كُنْبَةٍ كُنْبَةٍ . عِيْجَ وَفَ ٱلثُّهُرُ ٱلتَّاكِ ٱبَّدَالُوا بِمِعْمُ ٱلْكُتَبِوا تُنوما فِ ٱلنَّهْرِ ٱلنَّامِ . عَيْدٍ ظَمَّا أَقَ مِزْقًا وَالرُّونَا وَوَاوا الْكُفُ لَا كُولُوا الرَّبِّ وَشَعْتُهُ إِسْرَائِيلَ . عَيْنِي وَسَأَلَ مِوْقِا الْكَفَّةَ وَاللَّهِ يَينَ عَنِ ٱلْكُتُبِ ١٤٠٤ فَأَبَّابُهُ عَزَوْيًا رَئِيلٌ كَفَّة بَيْتِ صَادُوقَ وَقَالَ مُنذُ يُمِيْرَ فِي ٱلتَّدِينَةِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ كَانَ لَنَا شِيْمُ مِنَ ٱلطَّلَمِ وَفَضَلَ عَنَا شَيْءٌ كَثِيرُ لِأَنَّ الرَّبُ بَادَكَ هَنَا الشَّبَ وَإِلَّذِي ضَمَّلَ هُوهُنَّا الْحُمُثُلُ ٱلْمَثِيمُ . عَنِينَ فَأَمْرَ عَرْفَيا بَيْنَةٍ نَعَلَوْنَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ فَهَا والشَّيْخِ وَأَدْخَلُوا ٱلْفَرَابِينَ وَٱلْسُورَ وَٱلْأَفْدَاسَ بِلْمَانَةِ ، وَكَانَ عَلَيْهَا كَنْلَيَا ٱللَّاوِيُّ وَهُوَ ٱلرَّيْسُ وَيَحْمِي أُخُوهُ ٱلتَّانِي. ﴿ وَكَانَ يَمِسْلُ وَعَزَدْيَا وَنَاحَتْ وَعَسَائِيلُ وَيَرِيُوتُ وَيُوذَا إِذْ وَأَلِينِلُ وَلِهُ مَكِياً وَمَاحَتْ وَبَنَا المُناظِينَ تَعْتَ بِدِ كَنْهَا وَيْهُمِي أَخِيهِ بِأَمْمِ مِزْقِيا اللَّكِ وَعَرَدْا وَبْسِ بَيْتِ اللهِ عَلَيْ وَفُودِي أَنْيُ يَمْنَهُ ٱللَّادِينُ ٱلْبَوَّابُ جِمَةَ ٱلشُّرْقِ كَانَ عَلَى قَرَابِينِ ٱللَّهِ ٱلطُّوَّعُيَّةِ لِتَوْزِمِ هَمَايًا ٱلرَّبُ وَٱلْأَقْتَلَى . عِنْ وَتَحْتَ يَدِهِ عَلَنَنْ وَبَلِينٌ وَيَدْوعُ وَتَمْمَا وَأَثرُ إِلَّ وَشَكَّنا فِي مُعْدِ ٱلْكُمَّنَةِ بِٱلْأَمَاتَةِ لِيُوزِعُوا عَلَى إخوَيْهِمْ بِحَسَدِ فِرَقِهِمْ عَلَى ٱلْكَبِرِ وَالسُّنير عليه فَصَلَاعَنَ ٱلْمُنْسَمِينَ مِنَ ٱلدُّكُوانِ مِنِ أَبْ كَلاثِ سِنِينَ فَا فَوْنُ وَعَلَى كُلُ مَنْ يَدِ خُلُ بَيْتَ الرَّبِ أَمْرَ كُلُ يَوْمٍ فِي قَامِهِ لِأَجْلِ خِلْمَتِهِمْ فِي حِرَاسَتِهِمْ بِحَسب فِرَقِم. كَنْ لا عَنْ الْكُنْسِينَ مِنَ الْكُنَّةَ بِحَسَبِ بُيُوتِ آلَايِم وَمَنَ ٱلْأُوبِينَ مِنَ ابْنِ عِفْر مَٰ سَنةٌ فَافُونُ فِي حِرَاسَتِهِم بِحَسْبِ فِرَقِيم . عَلِي وَعَلَى ٱلْنَسِينَ مِنْ أَطْفَالِم جَمِا وَنِهَ آيْهِمْ وَبَنِيهِمْ وَبَكَتِهِمْ فِي جَمِيمِ ٱلْجَمَاعَةِ لِأَنَّ كُلُّ قُدْسٍ إِنَّا كَانَ يُقَدُّسُ لِيُوزَّعَ عَلَيْهِمْ . عَنْ فَكَانَ مِنْ بَنِي هُرُونَ ٱلْكَنَةِ فِي خُفُولِ وَعَلَيْمٍ مُدْنِهِمْ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ فَدِينَةً رِجَالٌ مَذْكُورُونَ بأَسَالًا لِوَدْعُوا ٱلْحِصَى عَلَى جَمِع النَّصُرُانِ مِنَ ٱلْكَهَنَة

# أَلْفَصْلُ الرَّالِيعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

جِنْهِ كَانَ لِمُشِيًّا أَنِي تَمْانِي سنينَ حِينَ مَكَ وَمَكَ إِحْدَى وَكُلاثِينَ سَنَةً بأُورَشُلمَ . بهي وَمَنَ ٱلَّوْمِ فِي عَنِي ٱلرَّبِ وَمَضَى عَلَى طُرُقِ دَاوُدُ أَبِيهِ وَأَ يَعْدِلُ عَنَا يَخُهُ وَلَا يَسْرَةً . عِيْجٍ وَفِي السُّنَّةِ ٱلتَّايِنَةِ مِنْ سِنِي مَلْكِهِ وَهُوَ بَعْدُ صَبِي أَخَذَ يَحْسِلُ إِلَهُ دَاوُدَ أَيهِ وَفِي ٱلنَّهَ التَّايَّةِ عَصْرَةَ ٱبْدَاأَ يُطَهِّرْ يَهُوذَا وَأُورَشَلِمَ مِنَ ٱلْمُفارِفِ وَٱلْفَاكِتِ وَالْفُونَاتِ وَالْمُسُوكَاتِ . عَنْ فَعُونُوا أَسَامَهُ مَذَاجِ ٱلْبَلِيمِ مَمَ غَائِيلِ ٱلنَّمَى ٱلٰي عَلَيْهَا وَصَلَمُ ٱلْنَابِلَتِ وَحَلَمَ ٱلْمُتُوبَاتِ وَٱلْمَسْؤِكَاتِ وَمَصَّبًا وَذَرَّاهَا عَلَى وَجُهِ فُودِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَذْبَكُونَ لَمَا . ﴿ يَهِيْ وَعِظَامَ ٱلْكَهَاءَ أَحْرَقَهَا عَلَى مَذَا يَجِهِمْ وَطَهْرَ يَهُوذَا وأورَشَلِيمَ . كاللهُ وَفِي مُدُن مَلَّى وَأَمْرَائِمَ وَجُمُونَ إِلَى نَفْسَالِيَ مَعَ مَرَائِهِمَا ٱلَّتِي حَوْلَما عِيْعٍ أَفَظَمَ ٱلْمَذَاجِ وَٱلْفَالِمَاتِ وَمَعْقَ ٱلْفُحُومَاتِ عُلِوًا وَكُدُرَ جِمِعَ غَائِيلِ ٱلنَّحْس مِنْ كُلُّ أَدْسَ إِسْرَائِيلَ وَوَجَعَ إِلَى أُووَشَلِيمَ \* ﴿ يَهِي النَّهِ النَّيْنَةُ عَشَرَهَ مِنْ مُلِكِهِ لَّا طَهِّرُ الْأَرْضَ وَٱلَّيْتَ بَعَثَ شَافَانَ بْنَ أَصْلِينَا وَمَصْيَا رَبْسَ ٱلْدِينَةِ وَقُوْآتَ بْنَ يُرْآحَاذُ ٱلْسَحْمِلُ لِتُرْمِيمِ رَبِيْتِ الرَّبِ إلِمُهِ ، عَيْنِي فَأَوَّا حِلْقِياً الْكَامِنَ الْسَطِيمِ فَأَدُّوا الْقِطَّةَ ٱلَّتِي أُورِدَتْ إِلَى بَيْتِ أَهْدِيمًا جَمَّهُ ٱللَّاوِيُّونَ خَطَهُ ٱلأَعْتَكِ مِنْ أَيدِي مَنْسًى وَأَفْرَائِهِمْ وَمِنْ كُلِّ بَقِيَّةٍ إِسْرَائِسِلَ وَجِيعٍ يَهُوذَا وَبَلْيَامِينَ وَرَجُوا إِلَى أورشليمَ وَيَهِ وَدَفُوهَا إِلَى أَيْدِي مَانِي ٱلْمَثَلِ ٱلْوَكِيِّينَ عَلَى يَيْتِ الرَّبِ تَجَسَلَا صَائِو ٱلْمَثَلُ فِ بَيْتِ الرَّبِ لِتَرْمِيمِ ٱلْيَتِ وَإِصْلاحِهِ . ١١٤ أَصَلُوا الْخُلَويَ وَٱلْبَارِينَ لِيَضْرُوا عِبَادَةً مَشُونَةً وَخَدَاً لِلْوَصْلِ وَتَصْفِيحِ ٱلْبُوتِ أَلِي أَخِرَبَهَا لَمُولَا يَهُوذَا. ١٤٢٤ وَكُلَ ٱلرِّجَالُ يَسْتَلُونَ ٱلْسَلَ بِأَمَانَةِ وَٱلْكَتِّكُونَ عَلَيْهِمْ يَاحَتُ وَعُرِبْدًا ٱللَّاوِيَانِ مِنْ بَنِي مَرَادِي وَذَكَرُهُا وَمُشْلَامُ مِنْ بَنِي ٱلْهَاتِيْنِ لِأَجْلِ ٱلْمُناظِرَةِ وَمِنَ ٱللَّاوِيِّينَ كُلُّ مَاهر بِ آلَاتِ ٱلْأَلْمَـانِ £ £ وَكَانُوا مُنَاظِرِينَ عَلَى ٱلْمُالِ وَعَلَى جَبِعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْلُونَ ٱلْمَسَلَ فِي حَلْمَةِ فَحَلْمَةٍ . وَكَانَ مِنَ ٱللَّاوِيْنِ كَتَيَّةٌ وَوَكُلًا ۗ وَتُوَالُونَ . ١٢٥٪ وَالَّ أَغْرَجُوا الْمِشْةَ اللَّي أوردَت إلى يَيْتِ الرُّبِّ وَجَدَ حِلْمَيًّا السَّعَلِينُ سَفْرَ قَوْدَاةِ الرُّبّ يَعَطِ مُوسَى . كَانْ إِلَى قَالَبَابَ حِلْقِياً وَقَالَ لِشَافَانَ ٱلْكَاتِبِ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ ٱلدُّودَاةِ فِي بَيْتِ الرَّبِ وَدَمَرَ حِلْمَا السُّمْرَ إِلَى شَامَّانَ. عِينِهِ فَأَتَّى شَافَانُ بِالسِّفِر إِلَى الْمَكِ وَأَنْهَى ٱلْأَمْرَ إِلَى ٱلْمَاكِ وَقَالَ كُلُّ مَا فُوْصَ إِلَى عَبِيدِكَ يَسْلُونَهُ عَنْ ﴿ وَقَدْ حَسْبُوا الْعَشَّةَ أَلِّي وُجِدَتْ فِي بَيْتِ أَرَّبِ وَدَفُوهِا إِلَى أَيْدِي ٱلْوَحُكَايِنَ وَٱلْتُوَلِينَ ٱلْمَلَ . عَنْهُمْ وَأُخْبَرَ شَافَانُ ٱلْكَانِبُ ٱلْمِكَ وَقَالَ قَدْ دَمَّمَ إِنَّ حِلْقِيًّا ٱلْكَاهِنُ سِفْرًا وَقَرْأَهُ شَاطَانَ أَمَامَ الْلِكِ. عِنْهِ عَلَمًا تَعِمَ الْلِكُ كَلَامَ الْتُوزَاةِ مَزْقَ ثِيَّالِهُ عِنْهِ وَأَمْرَ الْكُ حِلْنِيا وَأَحِيثُامَ بْنَ شَافَانَ وَعَبْدُونَ بْنَ مِينَا وَشَافَانَ ٱلْكَاتِبَ وَعَسَايًا عَبْدَ ٱلْمِكِ وَقَالَ عَيْنَةٍ أَذْهُوْا فَأَسْأَلُوا ٱلرَّبِّ لِي وَقَالِقِينَ فِي إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا مِنْ جَةِ كَالِم ٱلسَّفْر ٱلَّذِي وُجِدَ لِأَنَّهُ عَظِيمٌ غَضَبُ ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي ٱنْصَبَّ طَلِيًّا لِأَجْلِ أَنَّ آلِكَ مَا كَمَ عَظُوا كَالأَمَ ٱلرُّبِ لِنَسْلُوا بِكُلِّ مَا كُتِبَ فِي هٰذَا ٱلبَعْرِ . عِنهِ فَذَعَبَ إِنَّهُ وَأَقْدِينَ أَرَهُمُ ٱلْكُ إِلَى خُلِدَةَ النَّبِيُّ الرَّأَةِ شَلُّومَ بْن تُمَّهِّت بْن حَسْرَةَ حَافِظِ الْتَيْكِ وَكَانَت مُقَيَّة بأورَشَليم فِي ٱلْهَمْمِ ٱلتَّانِي وَفَاوَسُوهَا فِي ذَٰلِكَ . ١٠٠٠ مَثَالَتْ لَمْمَ كَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مُولُوا لِلرَّجُلِ الَّذِي أَرْسَلُكُمْ إِلَى ﴿ يَجِيهُ كَذَا قَالَ الرَّبُ هَا نَذَا جَالِثُ شَرًّا عَلَى هٰذَا ٱلْمَكَانِ وَعَلَى شُكَانِهِ جَيْمَ ٱللَّمَاتِ ٱلْمُكْتُوبَةِ فِي ٱلسَّفْرِ ٱلَّذِي قُرَى أَمَّامَ مَكِ يَهُوذًا كانتك مِن أَجْلِ أَنَّهُمْ زَكُونِي وَتَرُّوا لِأَلْمَةِ عَرِينَةٍ لِأَجْلِ إِسْخَاطِي بِجَسِمِ أَخَالِ أَيدِيهِمْ فَانْسَبْ غَشَى عَلَى هَٰذَا ٱلْسَكَانِ وَلَنْ يُطَنِي ۚ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَمَّا مَكُ يُهُوذُا ٱلَّذِي بَشَكُمُ لِنَسْأَلُوا أَرَّبُّ مُكِنّاً تَقُولُونَ لَهُ مُكْنَا بِقُولُ ٱلرَّبِّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ مِنْ جَهِ الْكَاتِم الَّذِي سَمِيَّةُ . هِنْهِ عِنْ أَجُلِ أَنَّهُ قَدُ لَانَ ظَائِكَ وَخَشَمْتَ أَمَامَ اللهِ عِنْدَ سَمَاعِكَ كَالرَّهُ عَلَى هْلَا الْمَكَانِ وَعَلَى سُكَانِهِ وَخَشَتْ أَمَامِي وَمَرَّقْتَ ثِيَابِكَ وَجَكِيْتَ أَمَامِي فَأَنَا أَيِسَا فَلَا يَضِتْ قَالُ الرَّبْ عِنْ يَهِ مِنْ أَنْ الْمُعْكَ إِلَى آبِيكَ فَتَضْوِي إِلَّى فَبُوكَ بِسَلام وَلَا تَرَى

فَوْعِ مِنَ الْعُوْلِ وَسَطَائِرَ لِمُسَائِدِ . عَنْهِ وَانْنَا لَهُ مُدْنَا وَمُشْتَى خَرِ بِلَا مِنَ الْنَشَر وَالْبَرِّ لِلْنَ اَلْهُ وَرَقَهُ مَا لَا كَنِيرًا جِدًّا . عَنْهِ وَجَرَ فِيا هُوَ الَّذِي سَدُ تَمْرَى الْمَا الْأَمْلَ فِي جِمُونَ وَالْمَرَاهُ الْسَفَلَ إِلَى قَلْقِينَ الْوَيْقُ الْوَسِلُوا إِلَيْهِ فِيسَالُوهُ عَنِ الْآثَةِ الْقِ عَلَى اللّهُ فِي الْمُرْضِ فَإِنَّ الرَّبِ الْفِيلِ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَلِيلُ اللّهِ فَلِيلُ اللّهِ فَلَا مَعْقَ اللّهِ وَمَثِينًا وَاللّهِ فَلَا مَا فِي ظَلِيهِ . عَمْلِكُو وَمَثِينًا الْمُنْهِ عِنْهِ وَاللّهُ مُنْفُولًا فِي وَلَوْمًا أَضَانًا لِلْهُ لِلْفُلِولِ كُلُ فِي اللّهِ فَلْوَلِ اللّه وَإِسْرَائِسِلَ . عِنْهِ وَاسْتَطِيمَ عِرْفًا مَنْ آلِيَةٍ وَفُونَ مُؤْمِدًا وَلَمْ مَا لَهُ فِي وَاللّهِ مَنْ

# أَلْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ

جِيعٍ كَانَ مَنْتُى إِنَ ٱلنَّيْ عَفْرَةً سَنَّا حِينَ مَكَ وَمَكَ خَسا وَخَسِينَ سَنَّة بِأُورَشُليمَ ﴿ يَهِ وَمَنَّ النَّرُ فِي عَنِي الرَّبْ عَلَى حَسَبِ دَجَاسَاتِ الْأَثْمَ الَّذِينَ طَرَدُهُمُ الرُّكُ مِنْ وَجُهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ يَهِيكِ وَعَادَ وَبَنِي ٱلْمُنَادِفَ ٱلَّتِي كَانَ قَدْ فَوْضَهَا حزفيًّا أَيُّوهُ وَأَقَامَ مَفَاجِمُ لِبَسْلِمِ وَمَصَبَ غَالِتِ وَمَعِدَّ لِجِيمٍ خُبُودِ ٱلْنَّهَا وَعَبَدَهَا . عَيْنَ وَيَق مَدَاجِ فِي بَيْتِ الرَّبِ الَّذِي قال عَنْهُ الرَّبِّ فِي أُورَشَلِمِ يَكُونُ الْبِي إِلَّى الْأَبْدِ عِنْ مَنَاجَ لَمِي جُوْدِ النَّهَ فِي دَارَيْ بَيْتِ ٱلرَّبِ . عَنْ وَأَجَازَ نِنِهِ فِي ٱلنَّادِ فِي وَادِي ٱبْنَ حِنُّومَ وَرَصَدَ ٱلْأَوْقَاتَ وَتَفَآالَ وَسَحَرَ وَٱسْخَذَمَ أَصْحَسَاتَ جَانَ ۖ وَمَرَّافِينَ وَأَكْثَرَ مِنْ مَنْبِيمِ ٱلشَّرِّ فِي مَنِي ٱلزَّبِ لِأَبْلِ إِسْمَاطِهِ. ﴿ وَأَمَّامَ فِلَكَالّ ٱلسَّامَلِ ٱلَّذِي مَنْمَهُ فِي بَيْتِ أَقَدِ ٱلَّذِي قَالَ ٱللهُ عَنْمُ لِمَا أَذَهُ وَلَسُلَّهَانَ آنِيهِ في هُمَّا ألَيْتِ وَفِي أُودَشَلِمَ أَلِّي أَخْرُتُهَا مِنْ جَبِعِ أَسْبِطِ إِسْرَائِيلَ أَجْمَلُ أَنْبِي مَدَى الدَّحْر عِيْدٍ وَلَا أَعُودُ أَيْمًا أَزْعُرَعُ قَلَمَ إِسْرَائِيلَ مِنَ الْأَرْضِ أَلْتِي قَرَّرْتُهَا لِآبَالِهِمْ عَلَى أَنْ كَفَظُوا جَبِعَ مَا أَوْصَيْتُهُمْ بِهِ عَلَى لِلَمَانِ مُوسَى جَبِعَ الشَّرِيقَةِ وَٱلزَّسُومِ وَٱلْأَحْكَامِ وَمِسْلُوا هِ . يَكُنْ يَ فَاغُوى مُنْتَى يَهُونَا وَسُكُانَ أُورَشَلِيمَ فَمَبِلُوا أَهْمَ مِنْ شَرِ الْأَمْم الَّذِينَ عَفَّهُمُ ٱلْأَبُّ مِنْ وَجُو بَنِي إِسْرَائِيلَ . ١٠٠ فَكُلُّمُ ٱلرُّبُّ مَلْتَى وَشَعْبُ ظُلُم يُحُمُوا ﴿ لَيْكُمْ فَلَلِّهِ مُوَادَ جَيْشٍ مَكِ أَشُورُ فَأَخَذُوا مَلَنَّى فِي ٱلْأَصْفَادُ وَأُوْتُهُوهُ بِسِلْسِلَتِينِ مِنْ تُحَكِّنِ وَأَخَذُوهُ إِلَى بَابِلَ. ٢٢٠ وَلَمْا كَانَ فِي الضِّيقِ الْحَسَ وَجْهَ ٱلَّابِ إِلَيهِ وَتَخَتَّعَ جِدًّا أَمَّامُ إِلَهِ آبَائِهِ عَلَيْهِ وَصَلَّى إِلَيْهِ فَٱسْتَخَابُهُ وَتَيْمَ لِتَصَرُّعُو وَدَدُهُ إِلَى أُورَشَلِيمَ إِلَى مُلْكِي فَعَلَمَ مَنْتَى أَنَّ ٱلرَّبِّ هُوَ ٱلْإِلَهُ • ١٤٣٤ وَبَهْدُ هُمَا يَنَّى سُورًا خَارِجًا لِمُدِينَةٍ ذَاوْدَ عَلَى غَرْبِي جِيمُونَ فِي ٱلْوَادِي إِلَى مَنْخَلَ بَابِ ٱلْحُوتِ وَمَوْطَ عُوفَلَ بِسُودِ وَرَفَعَهُ جِدًّا وَجَمَلَ قُوادَ مَرْبِ فِي جَمِيم مُدُن يَهُوذَا ٱلْحُصَنَةِ. عَنْ وَأَزَالَ ٱلْكَلَّةُ ٱلْفَرِيَّةِ وَٱلسَّالَ مِنْ بَيْتِ الرَّبِ وَجَمِعَ ٱلْمَنَاجِ ٱلْتِي كَانَ عَلِمًا فِي جَبَلِ بَيْتِ ٱلرَّبِ وَفِي أُورَشِلِمَ وَأَلْقَ الْجَبِيمَ خَارِجَ الْمِدِيّةِ . عَنْ وَرَقَّمْ مَذْبَحَ ٱلرَّبِ وَذَبَعَ عَلَيْهِ ذَبَاجُ سَلَامَةٍ وَشُكَّرُ وَأَمْرَ يَهُوذَا لَمَنْ يَتَبِلُوا الرَّبُ إِلَّهَ إِسْرَا نِيلُ. عَلَيْ إِلَّا أَنْ ٱلشَّفْ مَا زَالُوا يَذْيَكُونَ عَلَى ٱلْمَنَادِفِ وَلَكِنَ الرَّبِّ إلْهِمْ . ﴿ يَهِيْهِ وَبَيُّهُ أَخْبَادِ مَنسَى وَصَادَتُهُ إِلَى إِلَهِ وَكَلَامُ الرَّأَوْنَ الَّذِينَ كَلُّمُوهُ بِلْمُ الرُّبُ إِلَهِ إِسْرَائِسِلَ هِيَ فِي سِفْرِ مُلُوكِ لِسْرَائِلَ . ﷺ وَصَلانُهُ وَٱلِاسْتَجَانَةُ لَهُ وَجُعِهُ خَطَايَاهُ وَمَعَلِيهِ وَٱلْوَاضِحُ ٱلَّي بَقَى فِيهَا مَشَادِفَ وَتَصَبُ عَالِمَتِ وَمَشُوعَتِ قَبْلُ أَنْ تَخَشَّمَ مَصَحُوبَةً فِي كَلَامِ حُوذَايَ. وَأَصْلَحْهُمْ مَلَنَى مَمَ آ بَاتِهِ وَهُرَ فِي بَيْتِهِ وَمَكَنَ آمُونُ آبَلَهُ مَكَانُهُ. وَأَيْعَ وَكُانَ آلُمُونُ أَبْنَ ٱلْتَكِنِ وَعَفْرِينَ سَنَةً حِينَ مَكَ وَمَكَ سَتَنَيْنِ بِأُورَظَيْمٍ ﴿ ١٤٢٥ وَسَنَمَ الثُّرُّ فِي عَنِي الرُّبِّ كَمَا صَعَ مَنْسَى أَيْهُ وَذَبَحَ آمُونَ لَجِيعٍ أَلْتُحُومَاتِ الَّتِي عَلَمَا مَنْسَ أَيِّهُ وَعَبَيْهَاً. ﴿ وَإِنَّ مُعْشَعُ أَمَامَ الرَّبِ كَمَا تَعْشَعُ مَنْشَى أَيُّهُ مَلَ الْكُثَّرَ آمُونُ مِنَ الإخر. عليه فَعَالَتَ طَلَهِ عَبِيدُهُ وَقَلُوهُ فِي يَئِيهِ ﴿ يَهِيهِ عَنْتُلَ شَبِّ الْأَرْضِ جَمّ

اللَّيْنَ تَعَاقُوا عَلَى اللَّهِ وَآمُونَ وَأَقَامَ شَنْ الْأَرْضِ فُرْشِيًّا آنَّهُ مَيْكًا مَكَانَهُ

عَنَانَ الشَّرَ الذِي أَنَا جَالِهُ عَلَى هَمَنَا الْمَكَانَ وَقَلَ سُحَانِهِ . فَأَعَادُوا الْمُكَامُ عَلَى الْمُكِ . عَنِينَ الْرَبُ هُو وَجِيعُ جَبِعُ فَيْنِ بَهُوقًا وَأُورَ قَلِيمٌ وَالْكُوتُهُ وَالْمُلِوعُ وَجِيعُ الشَّفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

# أَلْفَصْلُ الْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عي وَمَنهَ وَشِهُ فِي أُودَ مُلِيمَ مِنهُ عَلِيلً وَذَهُوا أَفِيمُ فِي ٱلرَّاحِ عَفَرَ مِنَ ٱلنَّهْر الأُوَّلِ. وَيَهِ وَأَمَّامَ الْكُمَّةَ فِي مِرَاسَتِهِمْ وَشَدَّدَهُمْ لِجِدْمَةِ بَيْتِ الرَّبِ. وي وقالَ لِلْاَوِيَينَ ٱلْمَّيْنَ كَانُوا الْسِلُونَ جَعَ إِنْرَّ إِلْلَ ٱلْذِينَ كَانُوا اَمْتُدَّبِينَ لِرَابْ صَنُوا كَامِتَ الْمُدَّتِي فِي الْنِيتِ الَّذِي بَكُهُ سُلِيلَ مِنْ وَاوْدَ مَكِي إِسْرَ الِمِلَ قَلْسِ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا عَل ٱلأحسَافِ. وَالْآنَ فَأَخْدِمُوا ٱلرُّبُّ إِلْمُكُمْ وَشَنَّهُ إِسْرَا نِيلَ جِنْ ﴿ وَأَسْتَعِدُوا بَحَسب بْيُوتِ ٱلْإِيْكُمْ وَفِرَقِكُمْ كَمَا رَسَمَ دَاوْدُ مَلِكُ إِسْرَافِيلَ وَكَا كُتِ سُلْبَانُ ٱلْبُ يَحْتَ وَقُولُوا فِي ٱلْفَدْسِ عَلَى صَبِّرِ فِي ثِيْسَ ۖ إِنَّا إِنْحَوْتُكُمْ بَنِي الشَّبِ وَأَصَّامِ بنِت أِنِي اللَّوْبِينَ عَنْهِ عَلَيْهِ وَأَفْصَلُوا أَضِعَ وَتَقَدَّمُوا أَخِرُوا إِخْوَتُكُمْ بَيْنُوا بَعْس مَا قَالَ ٱلرُّبُّ عَلَى لِسَانِ مُوسَى • ﴿ يَكُنُّ وَقَدُّمَ فُوسًا إِلَى بَنِي ٱلشُّعْبِ فُطْسَانًا مِنَ ٱلْمُسَلَانِ وَٱلْجِدَآءَ جِيمَ ذَلِكَ الْفِصْحِ لَجَسِمِ ٱلْوَجُودِينَ إِلَى عَدْدِ كَلَاثِينَ أَ هَا وَكَلَاثَةَ آلَافِ مِنَ ٱلْبَرِي هُلَاهِ مِنْ مَالِ ٱلْمِكِ . كَانِي وَقَدَّمَتِ ٱلزُّوسَاءَ تَطَوْمًا الشُّفِ وَهُكُمَّةَ وَاللَّادِ بِينَ ، فَأَعْلَى خِلْقِياً وَزَّكِما وَيَحِينِيلُ دُوسًا ۚ بَيْتِ اللَّهِ لِلْكَهَافِ لِأَجْل ٱلْعَمْجِ أَلْفَيْنِ وَسِتَّ مِنْةٍ وَمِنَ ٱلْنَرِّ كَلاثَ مِنةٍ ﴿ ٢٠٠٥ وَكُونَلْهَا وَجُعَلَا وَتَعَافِلُ أَعَواهُ وَخَنْبُنَا وَيَمِيثِلُ وَيُوذَابَادُ رُوْسًا ۚ اللَّاوِيْيِنَ قَدُّمُوا لِلَّاوِيْيِنَ لِأَجْلِ الْفضح خَسَـةَ الآن وَمِنَ الْفِرِ خَسْ مِنْةِ . عَنْهِ فَهَيْ الْمَالِثِ الْحِدْمَةُ وَوَقَتَ الْمُؤَتَ فِي مَوَاقِيمٍ مُ وَاللَّوَوَٰ يَنَ فِي فِرْقِعُمْ بِحَسَبَ أَمْرَالُكِكَ عَلَيْكَ وَوَجَعُوا ٱلْحَصْحَ وَمَنْحَ ٱلْكَفَسَةُ مَن أيديم وَكَانَ اللَّوَهُنَ يَسْتَخُونَ عَيْسِكِ وَقَرْدُوا ٱلْفَرْقَةَ لِسُطُوا بَنِي الشَّبِ بِحَسَبِ أَصْام يُوتِ ٱلآبَاء حَقَى يُمْرِيُوا لِلرَّبِ كَا كُتِبَ فِي سِفْرِ مُوسَى . وَهُكُذَا صَلُوا بِٱلْبَرْرِ . 📆 وَشَوَوْا ٱفْضَعَ عَلَى ٱلنَّارِ يَحَسَبِ ٱلرُّسْمِ وَأَمَّا ٱلْأَفْدَاسُ فَطَجُّوهَا فِي ٱلْمُدُوّر وَٱلْمَرَاجِلِ وَٱلطُّوَاجِنَ وَأَطَافُوهَا بِسُرْعَةٍ فِي كُلُّ بِنِي ٱلشُّف . كَيْنِيْ وَبَعْدَ ذَلِكَ هَيُّوا لِأَنْفُسِمْ وَلِكَمَّنَةِ لِأَنَّ ٱلْكَنَّةَ بَنِي هُرُونَ بَنُوا يُسْدِدُونَ ٱلْفُرَقَاتِ وَالظُّمُ إِلَى ٱلَّذِلِ فَهَاۚ ٱللَّاوِيُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَلِلْكَهَٰتَةِ بَنِي هُرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَقَفَ ٱلْمُنْوَنَ بَنُو آسَافَ فِي مَوَاقِيْهِمْ بِحَسْبِ أَمْرٍ دَاوْدَ وَآسَافَ وَهَـُهَانَ وَيَدُوتُونَ رَآبِي ٱلْمِكِ وَٱلْبُوالُونَ عِندَ بَابُ فَلَبِ لَا يَهْرَخُونَ مِنْ خِنْمَتِهِمْ لِأَنَّ إِخْوَتُهُمْ ٱلْآوِينِينَ هَأُوا لَمْم. كالله فتهالت خدمة الأب كلما في ذلك الكؤم لِعَمَل الْعَضْج وَلإصْعَادِ الْفُرَكَاتِ عَلَى مَذْيُحِ ٱلْآبَ بِمُسَبِ أَمْرِ ٱلْمِكِ فُشِيًّا عِنْ ۗ وَعِلَ مَنْ وَجِدَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلْقَمْعَ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْتِ وَعِيدُ ٱلْمُعِلِيرِ سَبْسَةَ أَيَّامٍ . جَهَيْنِ وَأَمْ يَكُنْ فِعْعُ مِفْلُ هُنَا نِيَ إِسْرَاتِيلَ مُنْذَأَيُّامٍ صَوْرِيْلَ الْتِيَّ وَلَا عَلِ جَبِي مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ مِثْلَ هٰذَا أَقْصَع ٱلَّذِي عَلِهُ لِمُشِيًّا وَٱلْكُلِّمَةُ وَٱلْآلِولُونَ وَجِيجٍ يَهُوذَا وَمَنْ وَجِدَمِنْ إِسْرَائِسِلَ وَسُكَّانُ أُودَسَّلِيمَ \* عِلَيْهِ وَمُنيعَ هٰذَا ٱلْفِعْ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلطَّينةَ عَفْرَةَ مِنْ مُلْكِ يُوشِيًّا • كالمأكانَ وَبَعْدَ خَذَا كُلِّهِ أَا حَيَّا يُعِينَا ٱلْيِّتَ صَعِدَ تَكُوْمَكَ مِصْرِ لِيَسَالِ ٱلْكُرْكِيشِ عِنْدَ ٱلْحُرَاتِ غَرَجَ عَلَيْهِ يُوشِيًّا . وَلَيْهِ فَوَجْهُ إِلَيْهِ وَسُلَا يَقُولُ مَا يَلِ وَلَكَ يَامَكِ يَبُوذَا أَنا لَسْتُ

عَلَيْكَ الْيَوْمَ بَلَ عَلَى بَبْتِ مَرْبِي لِأِنْ أَهُمْ أَرْبِي أَنْ أَبْوِرَقَدَعُ مُقَارَتُهُ اللّهِ الّذِي مَنِي لِللّهُ الْمَرْبِيَةِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ لِكُلّمَتُ لَكُلّمَتُ لَهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عيد فأخذ شف الأزم والماذ في يوشا وأقاموه ملكما مكان أب واود شليم. جَيْعِ وَكَانَ لُوْآخَازُ أَبْنَ كَلَاتٍ وَعِفْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ كَلاَتَهُ أَشْهُر بأودَشَلِيمَ كاللهُ عَلَا مَلِكُ مِمْرَ فِي أُورَشَلِمَ وَغَرَمَ ٱلْأَرْضَ مِنَّةَ فِعَلَا فِخَةٍ وَقَطَارَ فَهُ والمنام مك مصراً اللهم أخاه ملكاعل يهوذا وأورسليم وعَيْر أسمه في الهم وأخذ تُكُوُ يُوآخَاذَ أَخَاهُ وَأَتَى بِهِ إِلَى مِصْرَ . يَحْيَجِ وَكَانَ يُويَاقِيمُ أَبُنَ خَسٍ وَعِشْرِينُ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ إِخْدَى عَشْرَةَ سَنَـةً بِأُورَشَلِيمَ وَسَنَعَ ٱلثَّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ إِلْهِ ي عَرَجَ عَلَيْهِ نَدُ كَا نَصْرُ مَكُ بَابِلَ وَأَوْتَقَهُ بِسَلِيلَةً مِن مُحْلَس لِيسُوقَهُ إِلَى ابلَ. وي وَأَخَذَ نَوْكُهُ نَصُرُ آنَتُ مِن بَيْتِ ٱلرَّبِ إِلَى بَابِلَ وَوَصَمَا فِي هَكِيَّهِ بِإِبِلَ . جِيْعٍ وَبَقِيَّةُ أَخْبَار يُويَاقِيمَ وَرَجَاسَاتُهُ أَلِّي عَلِ وَمَا وُجِدَ فِيهِ مُكْثُوبَةٌ فِي سِفْرٍ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ وَيُهُوذَا . وَمَلَكَ يُونُا كِينُ أَبُّهُ مَكَانَهُ . عِنْ وَكَانَ يُويَاكِينُ أَبْنَ قَالِي عَشْرَةَ سَنَةً حِينَ مَكَ وَمَكَ كَلاتَهُ أَشْهُرُ وَعَفَرَةَ أَيَّامٍ بِأُودَشَلِيمَ وَصَنَعَ ٱلشُّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ ٠ عِنْهِ وَعَنْدَ مَدَادِ ٱلسُّنَةِ أَرْسَلَ ٱلْمِلِي نَبُوكُهُ تَعَرُّ خُبَّةً بِهِ إِلَى بَإِيلَ مَعَ نَعَالِس آيَةِ بَيْتِ ٱلرَّبِ وَأَمَّامَ صِنْقِيًّا أَخَاهُ مَلِكًا عَلَى يُوفَا وَأُورَشَلِيمَ . عَلَيْهِ وَكَانَ صِنْقِيًّا أَنَ إِحْدَى وَعَشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَكَ وَمَلَكَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً بِأُودَشَلِيمَ . ١٠ وَمَنْمَ ٱلشُّرُّ فِي عَنْيَ ٱلرَّبِ إِلَهِ وَلَمْ يَخْضُمُ أَمَامَ إِرْمِياً ٱلَّتِي ٱلْمُتَكَلِّم عَنْ فَمْ ٱلرُّبِّ. ﴿ ﴿ وَتَمْرُهُ أَيْنَا عَلَى ٱلْمِكِ نَبُوكَهُ نَضَرَ ٱلَّذِي كَانَ حَلْفَهُ بِأَفْهِ فَصَلَّبَ عُنْفَهُ وَقَدَّى ظَلَهُ عَنِ ٱلرَّجُوعِ إِلَّ الرُّبِّ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ . عَيْدَ وَأَكْفَرَ بَعِيمُ دُوْسًا وَالْكُنَّةِ أَيْمًا وَالشَّبُ مِنَ التَّمْدِي عَلَى حَسَبِ جِيعٍ رَجَاسَاتِ ٱلْأَمْمِ وَتَجْسُوا بَيْتَ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي قَدَّسَتُهُ فِي أُورَضَلِيمَ ۗ وي المُنسَلُ إِلَيْهِمِ الرَّبُّ إِلَهُ أَلْبَيْهِم عَلَى أَلْبَةِ دُسُلِهِ مُتِّكِرًا فِي إِدْسَالِهِ لِأَنَّهُ أَشْفَقَ عَلَى شَمْبِ وَعَلَى مُسكِنِهِ ١٩٢٥ فَعَرُوا مِن رُسُلِ أَنَّهِ وَأَذْدَوَا كَلاَمَهُ وَهَزَّاوا النبايَّةِ عَنَى ثَادَ غَضَبُ الرَّبِ عَلَى شَهْدِ حَنَّى أَمْ يَكُنْ شِفَا ۚ . عَنِي فَالْسَمَدَ عَلِيمُ مَكَ ٱلْكَاٰدَا نِينَ فَتَسَلَ مُخَارِبِهِمْ بِٱلسُّيْفِ فِي بَيْتِ مَقْدِيبِهِمْ وَلَمْ يُشْفِقُ عَلَى فَقَى أَوْ عَذَرَاتَ وَلَا عَلَى شَخِ أَوْ أَغْبَ بَلْ دَعَمَ الجَهِيمَ إِلَى بِيوهِ ﴿ يَعَلَيْهِ وَجِيمَ آَيَةٍ بَبْتِ الج الْكِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَعَزَانِ بَيْتِ الرَّبِ وَعَزَانِ الْمِلِي وَرَفْسَاتِهِ أَخْدَهَا إِلَيْهِمَا إِلَ بَابِلَ. ١٤٢٤ وَأَخْرَتُوا بَيْتَ ٱللهِ وَهَدَمُوا سُورَ أُودَشَلِمَ وَأَخْرَقُوا جَبِعَ خُصُودِهَا بِٱلنَّادِ وَأَكْلُوا كُلُّ نَفِسٍ مِنْ آتِينَهَا . عِنْهِ وَالَّذِينَ نَجُوا مِنَ السِّيفِ جَلَاهُمْ إِلَى بَابِلَ حَيْثُ صَادُوا عَبِيدًالَّهُ وَلِنِيهِ حَتَى مَلْكَتْ دَوْلَةُ فَارِسَ عَلَيْكِ لِكِي يَتِمْ مَا تَكُلُّم بِهِ أَرْبُ بِنَمَ إِنْمِيا حَتَّى ٱسْتَوْهَتِ ٱلأَرْضُ سُونَهَا لِأَنَّهَا سَبَّتَ كُلُّ أَيَّامٍ خَرَابِهَا إِلَى قَامُ سَبِينَ سَنَةً . عِنْهِ وَفِي السُّهُ الْأُولَى لِكُورَشَ مَلِكِ فَارِسَ كِينَ يَمُّ مَا تَكُلُّمَ بِهِ الرَّبُ بِغَم إِرْمِيا نَنَّهُ ٱلرَّبُّ رُوحَ كُورَشَ مَقِكِ فَارِسَ فَأَطْلَقَ يَدَّا ۚ فِي مَكْكُتِهِ كُلَّهَا وَكِتَابَاتٍ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَكَدًا قَالَ كُورِشُ مَكُ فَارِسَ جِمْ تَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ قَدْ أَسْلَانِهَا ٱلرَّبُّ إِلٰهُ ٱلسُّمَاوَاتِ وَأَوْصَافِي إِلَىٰ أَنْنِيَ لَهُ بَيْتًا فِي أُورَشَلِيمَ ٱلَّتِي بَيْهُوذَا فَمَن كَانَ

Digitized by Google

مِنْكُمْ مِنْ شَنْهِ أَجْمَ فَالرَّبُّ إِلَّهُ مَنْ فَلِمُنَدُ

# سِفْرِعَزْرِلَ

#### ألفضك الأوك

عيد في السُّنةِ الأولَى لِكُورَشَ مَكِ طَوسَ لِكَيْ يَمُّ مَا تَكُلُّم بِهِ الرَّبِّ بِفَر إدْمِيا نَبَّة ٱلرَّبُّ رُوحَ كُورَشَ مَكِ قَارِسَ فَأَطْلَقَ نِدَّآه فِي تَمْلَكَتِهِ كُلْماً وَكَمَالَاتِ أَسْا فَالْلا جهي حُكَمًا قَالَ كُورَسُ مِكْ قَارِسَ جِيعُ تَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ قَدْ أَصْلَانِهِ ٱللهُ إِلَّهُ ٱلسَّلُونِ وَأَوْسَانِي إِنْ أَنِنِي لَهُ بَيَا فِي أُورْعَلِمَ ٱلنِي بِيَهُوذًا . عَنْ فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ شَمْهِ أَجْمَ فَإِلَهُ يُكُونُ مَنَّهُ فَلَيْصَدْ إِلَى أُورَشَلِيمَ ٱلَّتِي بِيَهُوفًا وَيَيْنِ يَيْتَ ٱلرَّبِّ إِلَيْ إِسْرَائِيلَ وَهُو ٓ الْإِلْهُ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ . عَنْ الْمُكَاثَمَنْ يَقَ فِي أَحِدِ الْوَاضِرِ حَيثُ هُوَ مُتَرَّبُ فَلَيَّدِدُهُ أَهُلُ مَوْسِهِ بِالْهِشَّةِ وَالدَّهْبِ وَالْمَالِ وَأَلْبَاحُ مُسْلَا مَا يَطَوُّهُونَ بِهِ لِبَيْتِ أَفْهِ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ . ﴿ يَكُمْ فَقَامَ رُوْسَآهَ آبَّاهُ يَهُوذُا وَبَلْكِمِينَ وَٱلْكَهَنَّهُ وَاللَّادِيُّونَ مَمْ كُلُّ مَنْ تُبَّهُ أَمَّةُ رُوحَهُ لِيَصْعَدُوا لِنَّاهُ بَيْتِ ٱلزَّبْ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ . كلكُ مَنْ كَانُوا حَوْلُمْ أَمَدُوهُمْ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْمِشَّةِ وَبِالنَّعَبِ وَٱلْمَالِ وَٱلْبَهَاشِم وَأَشْبَا ۚ أَيْنَةِ مَسْلًا عَن كُلُّ مَا تَعَلُّمُوا بِهِ . عَنْهِ وَأَخْرَجَ ٱلْمِكْ كُورَشُ آلَيْتَ بَيْت ٱلرَّبِ ٱلَّتِي كَانَ أَخْرَجُا تَوْكُهُ تَصَرُّمِنَ أُورَشَلِيمَ وَوَضَمَا فِي بَيْتِ آلَمَتِهِ عَيْجَ أَخْرَجُا كُورَشْ مَلِكُ فَارِسَ عَلَى يَدِ مِثْرُدَاتَ أَخَاذِنِ وَعَدُّهَا لِشِشْمَتْرَ وَبِيسٍ يَهُودًا. كاللَّهُ وَهٰذَا عَدَدُهَا . كَلاَوْنَ طَسْنَا مِنَ ٱلذَّهَبِ وَأَلْفُ طَسْتِ مِنَ ٱلْعَشَّةِ وَتَسْتَ وَعَشْرُونَ سِكِينَا وَآلَاقُونَ جَامَا مِنَ ٱلدُّهُ فِي عَنْهِ وَأَدْيَمُ مِنْهُ وَعَشَرَهُ جَامَلتِ مِنَ ٱلْمِشَّةِ مِنَ ٱلرُّتَيَةِ ٱللَّذِيةِ وَٱلْفُ مِنْ آيَيَةٍ أَخْرَى . عَنْهُ جَمِعٌ آيَةِ ٱلنَّعَبِ وَٱلْمِشْبَةِ خَسَةٌ ٱلْافِ وَأَزْمُ مِنْ أَصْمَدُهَا شِشْبَصْرُ عِنْدَ إِصْمَادِ أَهْلِ ٱلْجُلَادَ مِنْ بَابِلَ إِلَى أُورَشَلِيمَ

#### ألفَصُلُ ٱلثَّانِي

عَنْهُ وَهُوْلَا ۚ بُو الْبَلادِ الَّذِينَ سَمِدُوامِنَ الْجَلاَّ بَيْنَ جَلاهُمْ نَهُ كَدْنَمُرْ مَكِ بَابِلَ إِلَى بَابِلَ وَدَجَمُوا إِلَى أُودَشَلِمَ وَيَهُوذُا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَدِيثَتِهِ عَنْهِ الَّذِينَ جَأَلُوامَمَ ذَرُبَّا بَلَ وَيَشُوعَ وَتَحْدُلِ وَسَرَايَا وَرَطْلِ وَرَدُكَايَ وَ لِلشَّانَ وَمِسْفَادَ وَيَجْوَايَ وَرَحُومَ وَبَسْتُهُ. عَدَهُ رِجَالِ شَنْبِ إِسْرَائِسِلَ عِينَ إِنْ وَيُعُوشُ أَفْلَانِ وَمِنْهُ وَآنْسَانِ وَسَبْعُونَ . كلي وَبَنُو شَفَطَهَا كَلَاثُ مِنْهُ وَآثَنَانِ وَسَبْنُونَ . كَلَيْنَ وَبَنُو آرَحَ سَبْعٌ مِنْهُ وَخَسَةٌ وَسَبُونَ \* عَلَيْ وَبُو فَعَتَ مُوآبَ مِنْ بَنِي يَشُوعَ وَيُوآبَ أَلَمَانِ وَثَمَانِي مِنْ وَأَثْنَا عَشَرَ. كالمَيْنِ وَبَنُو عَبْلَامَ أَلْفُ وَمِثْنَانِ وَأَدْبَهَ وَخَسُونَ . هِنْ وَبُو ذَقُو يَسْمُ مِنْةٍ وَخَسْهُ وَأَرْبُونَ \* عَنْهُ وَبُو زَكَّايَ سَنْمُ مِنْ وَسِوْنَ . عَنْهُ وَبُو بَانِيَ سِتَّ مِنْهُ وَأَثْلُن وَأَرْبُلُونَ ۥ ﷺ وَبُو بِيبَايَ ستُّ مِنْةٍ وَلَائَةٌ وَعَشْرُونَ . ﴿ وَبُلِّي وَبُلُو عَزْجَادَ أَلْفُ وَيِئْكَانِ وَأَثْمَانِ وَعِفْرُونَ • ٢٠٠٠ وَبُو أَذُونِيَّامَ سَنَّ مِنْةٍ وَسَنَّ وَسَنُّونَ • ٢٠٠٠ وَنُو بِجُوَايَ أَلْمَانِ وَسِنَّةً وَخَسُونَ. ﴿ وَيَهُو مَلِينَ أَوْبَمُ مِنْ وَأَدْبَهَ وْخَسُونَ. ﴿ وَيَهُو آلِيرَ طِزْفِا غَانِيَةٌ وَبِسُلُونَ . عَنْهِ وَبُو بِيصَائِيَ كَلَاثُ مِنْهِ وَكَلَاتُ وَعِفْرُونَ . كَلِيْكُ وَبُو يُودَةَ مِنْهُ وَأَثْنَا عَشَرَ. عِنْ وَبُلُو حَشُومَ مِشْمَانِ وَكَلاَتُهُ وَعَشْرُونَ. كُلْنَا وَبُو جِبَّادَ خَسَةُ وَتِسْمُونَ . عَلِيمٌ وَبُو بَيْتَ لَمْ مِنَّهُ وَلَلاَّتَ وَعَشْرُونَ . كاللهُ وَدِجَالُ نَطُوفَة سِنَّةُ وَخَسُونَ. عليه وَدِجَالُ عَنَاوَتَ مِنْهُ وَقَالِيَةٌ وَعِشْرُونَ. الله وَهُو عَزْمُوتَ أَثَلَاهِ وَأَدْبَهُونَ . عَنْهُ وَيَهُو فِرْيَةً بَيَادِمَ وَكَثِيرَةً وَيَثِيرُوتَ سَخُ مِيِّةٍ وَتُلَاكَ ۚ وَأَرْبُلُونَ . عَلَيْهِ وَبُلُو ٱلرَّامَةِ وَجَبَّعَ سِتُّ مِنَّاجٍ وَوَالِمِهُ وَجَمْرُونَ . كاللهِ وَدِجَالُ مِكْمَاسَ مِنْهُ وَأَثْنَانِ وَعِفْرُونَ . ﴿ وَمِنْ الْمَبْتِ إِبْلَ وَٱلْمَعْ مِنْكان وَكَلَاثَةُ وَعِشْرُونَ . عِنْهُ وَبُو نَبُو اَنْفَاذِ وَخَسُونَ . عَنْهُ وَبُو عَبِينَ مِنْ ۖ وَسِنَّةُ

وَخُسُونَ . ﴿ يَهِ اللَّهِ وَبُوعَيْلامَ الْآخَرِ أَلَفٌ وَمِنْكُنِ وَأَذْبَهَ ۗ وَخُسُونَ . ﴿ وَمُ وَبُوحَ ارْمَ كَلاثُ مِنَّةٍ وَعِشْرُونَ . ﴿ وَبُو لُودٍ وَعَادِيدِ وَأُوفُوسَنِمُ مِنْسَةٍ وَخَسَةٌ وَعِشْرُونَ . كالله وَبُو أَرْهَا كُلاتُ مِنْ وَخْسَةُ وَأَرْبُونَ . كاللهِ وَبُو سَنَا ٓهَ كَلاَةُ ٱلآن وَستُ مِنْهِ وَكَلافُونَ . عِنْهِ وَأَمَّا ٱلْكَيْنَةُ فَيْنُو يَدْعَا مِنْ بَيْتِ يَشُوعَ يَسْمُ مِنْهُ وَكلانَةُ وَسَبِنُونَ . وَيَنْهِ وَبُو إِمْيرَ أَكْفُ وَأَثْنَانِ وَخَسُونَ . وَيَرْدُ فَمُتَّمُورَ أَلْفُ وَمَنَّان وَسَبِمَةُ وَأَرْبُلُونَ . ١١٤ وَبُو حَارِيمَ أَلْفُ وَسَبِمَةَ عَشَرَ . ١١٠ وَأَمَّا ٱللَّادِيقُ نَ خَبَنُو يَشْرِعَ وَقَدْمِيثِلَ مِنْ بَنِي هُودَوْيَا أَرْبَعَةُ وَسَبُونَ . عَنْ وَالْمُثُونَ بُو اَسَأَفَ مِثْ وَغَانِيةٌ وَعِشْرُونَ . عَلَيْهِ وَبُو الْبُوابِينَ بُو شَلْمَ وَبُو آطِيرَ وَبُوطَلْمُونَ وَبُوعَلْمِ وَبُو حَطِيطًا وَبُو شُوبَايَ ٱلْجَبِعُ مِنْةُ وَيَسْمَةُ وَكَلاقُونَ • ﴿ وَالْتَيَنِيُونَ بَوْصِيعا وَبُوحَسُوفًا وَبُوطُا عُوتَ عِنْهُ وَبُنُو فِيرُوسَ وَبُنُو سِيمًا وَبُو فَاذُونَ ٢٠٠٠ وَنُو لَاَنَةً وَبُو خَجَـابَةً وَبُوعَلُوبَ ﷺ وَبُو حَاجَابَ وَبُو نَجُو خَالَا عَلَيْهِ وَبُو حِدْيلَ وَبُو جَامَرُ وَبُو رُآيًا عِلِيَّةٍ وَبُو رَسِينَ وَبُو نَفُودَا وَبُو يَوَامَ الما وَبُوعُوا وَبُوعًا وَبُوا المِعَ وَبُوبِيسَايَ عَنْهُ وَبُواسَةَ وَبُومُومُونِمَ وَبُو نَعُوسِمَ كَلِيْنَةُ وَبُوْ بَغُلُونَ وَبُوْ خُوفًا وَبُوْ مَرْخُودَ عِنْ وَبُو بِعَنَاوَتَ وَبُوْ عَيِنَا وَبُو مَرْشًا عِنْ وَبُو رَنُوْسَ وَبُلُو سِيسَرًا وَبُلُو كَاتَحَ عِنْ وَبَلُو نَسِيعَ وَبُلُو حَطِيفًا . وَبُوعَبِدِ سُلْيَانَ بُوسُومَايَ وَبُو السُّوفَارَتِ وَبُو مَرُودَا ﴿ وَبُو مَلْهَ الْمُ وَبَوْدَدُوْنِ وَبُوْ جِدُيلَ ﴾ المَثْنِينَ وَبُوشَفَطَا وَبُو حَطِيلَ وَبُوفُوكَارَتَ مِنَ الصَّايِنير وَبُو آيِي ﷺ جَبِمُ التَّنِينِينَ وَبَنِي عَبِدِ سُلَبْهَانَ كَلاثُ مِنْةٍ وَٱنْسَانِ وَيَسْمُونَ ۗ كلي وَهُولُا ۚ أَلَّهِ مِنْ شَخَمُوا مِن كُلِّ ٱلْفِحِ وَتَلْ مَرْشَا كُووبَ وَأَدَّانَ وَإِيْدَ وَلَّ يَتَأْتُ لَهُمْ أَنْ يُلْفِيغُوا عَنْ يُبُوتِ آ بَايْهِمْ وَنَسْبِهِمْ هَلْ هُمْ مِنْ إِسْرَائِيلَ . عَلَيْ بُو وَلَا إِوْ زَنُو طُوبِياً وَبُو نَفُودًا سِتُ مِنْهِ وَآثَانِ وَخَسُونَ ﴿ ١٤٤ وَمِنْ بَنِي ٱلْكَهَنَةِ يَنُو حَبِيًّا وَبُو ٱلْمُومِ وَبُو يُزُولُايَ ٱلَّذِي ٱلَّخَذَ ٱمْرَأَةً مِنْ بَاتِ يَرْزُلْيَ ٱلْمُلْعَادِيّ فَدُعِيَ إِنْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلًا مَعُوا عَنْ كِنَايَةِ أَنْمَا يَهِمْ ظَمْ تُوجَدُ غَلِمُوا مِنَ ٱلْسَكَمُنُوتِ عَنْ وَأَمْرُهُمُ ٱلتَرْشَانَا أَنْ لَا يَأْكُلُوا مِنْ قُدْسَ أَلْأَفْدَاسِ إِلَى أَنْ يَقُومَ كَلَعن النُّود وَٱلْحَقِّ وَيَرِينُ كُلُّ ٱلْجِمَاعَةِ مَمَا أَثَالُ وَأَرْبَلُونَ أَقَا وَكُلاثُ مِنَّةٍ وَسَنُّونَ عِينَ عَا خَلَا عَبِيدُهُمْ وَإِمَا أَهُمْ وَهُمْ سَبِنَةُ ٱلَّافِ وَكَلاثُ مِنَّةٍ وَسَبْنَةٌ وَٱلْأَوْنَ وَلَهُمْ مِنْكَانِ مِنَ الْمُنَيِّنَ وَالْمُنْكِاتِ. ١٤٤٨ وَخَلْمَ سِنْ مِنْهُ وَسِنَّهُ وَكَلَاقُونَ وَبِمَالُكُمْ مِنْكَانِ وَخَلْتُ وَأَرْبُونَ عَلَيْهِ وَجِالْمُمْ أَرْبَعْ مِنَّهِ وَخَسَةٌ وَثَلَاقُونَ وَجِيرُهُمْ سِنَّةٌ ٱلَّافِ وَسَبْمُ مِنَّةٍ وَعِشْرُونَ وَ عِلَيْهِ وَإِنْ بَعْضَ رُوَّسَادَ أَلا بَادَ لَمَّا وَفَدُوا إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ الَّذِي فِي أُورَشَلِمَ تَطَوُّعُوا لِيَنْتِ أَلَهِ لِيُشَيِّدُوهُ فِي مَكَانِهِ ١٤٠ فَأَعْطُوا عَلَى حَسَبِ وُسْهِمْ لِجَرِيَةِ أَلْسَلِ وَاحِدًا وَسِيْنَ أَلْفَ دِرْهُم مِنَ ٱلنَّهَبِ وَخَمَةَ ٱلَافِ مَنَا مِنَ ٱلْحِفَّةُ وَمُثَّةً فَيِسِ فَكُنَّةِ . ١٤ مُسكِّنَ ٱلْكُمَّةُ وَاللَّاوِيُّونَ وَبَعْضُ مِنَ ٱلشَّبِ وَٱلْمُنَّونَ وَٱلْبَوَّالُونَ وَٱلتَّنِينِيُّونَ فِي مُدُنِهِمْ وَإِسْرَائِيلُ كَأَفَّةً فِي مُدْنِهِمْ

#### ألفصل الثالث

على وَلَمْ كَانَ النَّهُ السَّامِ وَبُو إِسْرَائِلَ فِي مُدُنهِمِ آخَمُ الشَّبُ كَوْلِمُ وَالِيهِ إِلَى الْوَشَلِمَ الْحَمُ الشَّبُ كَوْلِمُ وَالِيهِ إِلَى الْوَشَلِمَ وَوَالْمَالِ فَيْ شَالْتِيلَ وَإِنْ الْمَنْ الْمُونِ وَوَالْمَالِ فَيْ شَالِكُ لِلْمُعِدُوا عَلَيْهِ مُونَا الْمُنْ عَلَيْهِ مِنَ الْتُمْ مِن شُوبِ وَجُولُهُ الْمُنْ عَلَيْهِ مِنَ الْتُمْ مِن شُوبِ وَجُولُوا عِيمَ الْمُلِودُ وَالْسَدُوا عَلَيْهِ مُونَا اللَّهِ عَرَفْكِ الرَّبِ عَرَفْتِ السَّاحِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِ مِن شُوبِ اللَّهِ وَالْمَالِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

Digitized by Google

المُتَاتِينَ وَالْجَارِينَ وَهَمَامَا وَعَرَاباً وَوَعَ هِسَّهُ وَتِينَ وَالسُّورِينَ لِلَّوَا بِعَنْهِ الْحَرَبِ الْمَا لَهِ عِلَيْهِ وَلَيْ النَّبِهِ النَّهِ الْحَلَيْقِ النَّهِ النَّالِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

# ألفَصَلُ الرَّابِعُ

عِنْهِ وَسِمَ أَعْدًا مَيُوذًا وَبَقِيلِينَ بِأَنَّ بِنِي ٱلْجَلَّاءَ يَبِثُونَ هَكِكُلا لِلرَّبِ إِلَى إِسْرَائِيلَ كالمَيْنِ فَأَفْبُوا عَلَى ذَرُّابُلَ وَرُوْسًا ۗ أَلَا إَهِ وَقَالُوا لَهُمْ نَصْ نَبْنِي مَمْكُمْ لِأَنَا عَلَكِ إِلْمُكُمْ مِثْكُمْ وَتَحَنُّ مَدْبَحُ لَهُ مِنْ أَيَّامٍ أَسَرَحَدُونَ مَكِ أَشُورَ ٱلَّذِي صَيَّرًا إِلَى هُنَا. ع الله عَمَّالَ لَهُمْ وَوُلُكُمْ فَا وَيُشْعِعُ وَسَارٌ وُوسَاءً آلِكَةَ إِسْرَائِيلَ لِيسَ لَكُمْ وَلَنَا أَنْ تَنْبِي مَمَا بَيْنَا لِإِلْهَا وَلَكِنْ نَحْنُ نَيْنِيَ لِرُبِّ إِلَهِ إِسْرَائِسِلَ كَمَّا أَمْرَمَا ٱلْلِيكَ كُورَشُ مَكِثَ قَادِسَ . كَانَ مَا مَا الْأَرْضِ يُرْخُونَ أَيْدِيَ مَنْدِ يَهُوذًا وَيُقْتُونَهُمْ فِي ٱلْبَالَةَ عَيْثَةً وَأَشَاَّ مَرُوامُثِيرِينَ ضِلَعُمْ لِإِجْلَالِ مَثُورَتِهِمْ جَبِعَ أَيَّامٍ كُورَسَ مَلِكِ فَارِسَ إِلَى أَنْ مَلَكَ دَادِيُوسُ مَكُ فَادِسَ . عَيْنِ وَفِي مُلْكِ أَحْشُودُوشَ فِ أَوْلِ مَلْكُ كَنْهُا مُكُوَّى عَلَى سُكُان يَهُوذَا وَأُودَ شَلِمَ. فِي إِنَّ أَوْلِ أَيَّامٍ أَرْتَحَشَشَا كُنَبَ بِسَلَامُ وَمَرْدَاتُ وَطَيْئِلُ وَسَارٌ مَعَابِهِمْ إِلَى أَدْغَنَفَنَا مَكِ فَادسَ. وَكَانَ خَطْ ٱلرَّسَالَةِ بِٱلْأَرْاسُة وَرُّجَتْ إِلْأَوْلِيَّةِ . حِيْثِيْ وَكَبَ رَحُومُ صَاحَتُ ٱلثَّمَالَةَ وَغِنْنَايُ ٱلْكَاتِبُ رَسَّالَةً عَلَى أُودَشَلِمَ إِلَى أَدْتَمُنَفَنَا ٱلْلِي مُحَدًا . عِيدٍ مِنْ رَحُومَ صَاحِدِ ٱلْمُعَالَة وتيحقلي ألكاتب وساز محاتها ألاينين والأفراسكين والطرفلين والأخلين والأخرسين وَٱلْأَذُكُونِينَ وَٱلْبَالِيدِينَ وَالتُّوشَنِكِينَ وَٱلدُّهَاوِيْيِنَ وَٱلْمَالِحِيْنِ \$ \$ وَسَارُ الْأُمْرِ ٱلَّذِينَ جَلَاهُمْ أَسْتُمْ ٱلْسَلِيمُ الْمَلِيلُ وَجَعَلُمْ فِي مُدُن ٱلسَّامِرَةِ وَبَيْئِتِ ٱلَّذِينَ فِي عَبْرِ ٱلنَّهِرِ بِسَلَامٍ \* عَلِيْهِ وَهُذِهُ نُسْخَتُ ٱلرِّسَالَةِ أَنِّي بَدُوا بِهَا إِلَى أَرْتَحْمَتُ الْمَكِ . مِنْ عَبِيدِكَ أَفْوَمُ الَّذِينَ فِي غِيرِ النَّهِرِ سَلامٌ. ١٢٨٪ لِيكُنْ مَنْلُومًا لَدَى الْمِلِكِ أَنْ البَّهُود ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَدْ وَفَدُوا إِلَيَّا إِلَى أُورَشَلِيمَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْتُمَرَّدَةِ الشَّيَّةِ بَيْنُونَ وَعُرْتُمُونَ أَسْوَاذًا وَقَدْ دِيمُوا آسَاسًا . عِنْ إِلَى مَنْاوِما لَدَى ٱلْمِكِ أَنْهُ إِنْ بُيَت لَمْذِهِ ٱلْمِدِيَّةُ وَقُتْ أَسْوَادُهَا لَا يُؤْدُونَ ٱلْحُرَاحِ وَلَا ٱلْجُزَّيَّةِ وَلَا ٱلشَّرِيَّةِ ٱلْمُنَادَةَ تَضُرُّ أَنْتَ يجزيَّةِ الْأُولِدِ . كَانِيْنِ وَحَبِثُ إِنَّا أَكُلَنَا مِنْ أَنْصَرِ لَمْ يَكُنْ لَائِفًا بِنَا أَن نَظَرَ إِلَى مَنَّاءَةٍ ٱلْمِكِ ظُرْسُكَا وَأَعْلَمْنَا ٱلْمِكَ عِيْهِ كِبْجُنَ فِي سِفْرِ آثَارِ آبَالِكَ فَعَلَيْمَ فِي سِفْر ٱلْتُوادِيخِ وَتَعْلَمُ أَنَّ هٰذِهِ ٱلْمُدِينَةَ مَدِينَةُ مُغَرِّدَةُ مُسْيِئةٌ إِلَى ٱلْلُوكِ وَٱلْأَقَالِيم وَأُنَّهُمْ فَذَ أَكَادُوا فِيهَا شَنَا فِي قَدِيمِ الدُّهُمِ وَلِذَٰ لِكَ عَرَبَتْ هَٰذِهِ ٱلْدِينَةُ \* £ ﴿ فَالْمِهُ ٱلْكِ أَنَّهُ إِنْ يُنِيَتْ هَٰذِهِ ٱلْدِينَةُ وَتَمْتُ أَسُوادُهَا لَا يَكُونُ لَكَ تَصِيبُ فِي عَبْرِ ٱلنَّهْرِ هَذَا . خَيْنَا فَالْمُسْلُ ٱلْمُكُ الْمُوالَ يَفُولُ وَخُومَ صَاحِبِ الْمُثَنَّا وَيُعْمَلَي ٱلْكَاتِبِ وَسَارُ

صَحَاتِهِمَا النَّاكِينَ فِي النَّارَةِ وَيَنِيَّةِ الْذِينَ فِي عِنْرِ النَّرِ أَمْنُ وَسَلَامُ . عَلَيْهِ إِنَّ النِّسِلَةُ مِنْ وَسَلَامُ . عَلَيْهِ إِنَّ النِّسِلَةُ مِنْ أَمْنِ النَّمِ النَّمِ أَمْنُ وَسَلَامُ . عَلَيْهِ وَقَدْ أَمْنَ فَضِتَ وَجِدَ أَنَّ هَذِهِ الْمُدِينَةُ فِي قَدِيمٍ النَّمْرِ فَالنَّتَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا كَانَ عَبِي اللَّهِ وَلَيْمَ الْمُولِثَ الْوَلِيمِ الْمُولِثُ الْوَلِيمُ وَكَانَ فِيلَ وَلَيْمَ وَلَهُمَ الْمُولِثُوا فَي بَعِي اللَّهِ وَلَيْمَ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُمْ اللَّهِ وَلَهُمْ اللَّهِ فَلَا لَمُ اللَّهِ وَلَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

#### ألفصل آلخامِنُ

كالمَيْلِ فَتَمَّا أَجَهُا يُ النِّي وَرَكِوا بْنْ عِدْدَ النِّي فِينُودِ اللَّذِينَ فِي يَهُوهَا وَأُورَ شَلِيمَ بِلَسْمِ إله إسرايسالَ عَلَيهم . عَنْ عَامَ حِلَنْ وَدُوَّا بَلُ بَنُ شَأْ تَعِينِلَ وَيَشُوعُ بَنُ يُومَا دَاقَ وَشَرَعَا فِي بِنَّاهَ بَيْتِ أَنْهِ أَلَّتِي فِي أُورَشَلِيمَ وَمَنَّهَا أَنْهِيَّا اللهِ يَهَاوُنُونَهَا . جيج حفظ جُآمُمْ تَشَكِيُ وَالِي عِبْرِ النَّهِرِ وَشَرَّزُنَّايُ وَأَصْطَلِهُما وَقَالُوا لَمْمَ مَنْ أَمَرُكُمْ بِينَّادَ هٰذَا ألَيْتِ وَزَيْمِ هِذِهِ ٱلْأَسُوارِ . عِنْ فَذَكُرْنَا لَهُمْ أَسَّةَ ٱلرِّبَالِ ٱلمَّانِينَ بِذَا ٱلبَّاد. يجيع وحسَّانَتْ عَلَى شُيُوخِ ٱلْيُودِ عَـيْنُ إِلْمُهِمْ ظُمْ كِكُفُوهُمْ فَاذْنَاوْا أَنْ يَرْمُهِا ٱلْأَمْرَ إِلَى دَادِيُوسَ وَحِينَائِدِ يَجِيبُونَ عَلَى يَئْكُ ٱلشُّكُوكَى . عَنْ ﴿ وَأَنْفَعُهُ ٱلرِّسَالَةِ ٱلَّتِي بَثَ بِهَا تَفَايُ وَالِي عِبْرِ النَّهْرِ وَشَمَّرُ يَرْتَايُ وَأَصْعَالُهُ ٱلْأَفْرِسُكِيُّونَ ٱلَّذِينَ فِي عِبْرِ النَّهِرْ إِلَى دَارِيُوسَ ٱلْمِكِ عَلِيْكِ بَسُوا إِلَهِ بِرِسَالَةِ كُتِبَ فِيهَا مُكُذًا. إِلَى دَارِيُوسَ ٱلْمُكِ السَّادُمُ كُلُّهُ . عِينِهِ لِكُنْ مَنْلُومًا لَدَى الْلِكِ أَنَّا أَضَلَقْنَا إِلَى بَلَادِ يَهُومًا إِلَى بَيتِ أَلَهُ ٱلْسَظِيمِ ٱلَّذِي يُنِّي بِحِبَارَةِ مَحْمَةٍ وَقَدْ وُمِنمَ ٱلْخَشَبُ فِي ٱلْأَسْوَادِ وَٱلْمَعَلُ مُعَبِلُ فِيهِ وَهُوَ تَعَجُ فِي أَنِيهِم . يَكِيْدٍ حِنْنِدِ سَأَنَا أُولَاكَ النَّيْخِ وَقُكَا لَمْمَ مَنْ أَرَكُمْ بِعَآهُ لَمَنَا البَّيْتِ وَزَّمِيمٍ هَذِهِ الْأَسْوَادِ عَلَيْنِي وَسَأَلْنَا عَنْ أَنَّمَالِهِمْ لِنْلِيلُكُ وَمُسْتَفِّي أَمَّاتُهُ ٱلِبَالِ الَّذِينَ هُمْ رُوْسَآوُهُمْ . عَنْهُمْ فَأَجَالِوا بِهَذَا ٱلْكَلَامِ قَاعِينَ غَنْ عَبِيدُ إِلَّهِ ٱلنَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ نَبْنِي ٱلْبَيْتَ ٱلَّذِي بُنِيَ مِنْ قَبْسُلُ فِي يَلْتَ ٱلسِّينَ ٱلْكَثِيرَةِ ٱلَّذِي بَنَاهُ مَكْ عَظِيمٌ لِإِسْرَائِيلَ وَأَعَّهُ . مِن مِن وَلَكِنَ بَعْدَ أَنْ أَسْخَطَ آ بَاؤُما إِلْهَ السَّاوَات أُسْلَمُهُمْ إِلَى يَدِ نُوكُهُ مَشْرَمَكِ بَابِلَ الْكُلْدَانِيَ الَّذِي هَدَمَهُذَا الْبُيْتَ وَجَلَا الشَّفْ إِلَى مَا بِل . عِنْ اللَّهُ وَفِي ٱللَّهُ وَلَى لِكُورَشَ مَكِ مَا بِلَ أَوْزَ ٱلْمُك كُورَشُ أَمَّرًا بِعَالَ يَيْتِ أَفَهُ هَٰذَا ﴿ عِلَيْهِ ۚ وَأَيْمَا آيَنِهَ بَيْتِ أَفَهُ الْأَحَبِ وَأَنْسِنَّهُ ٱلِّي أَغْرَجَهَا تُوكَا تَصُرُّ مِنَ ٱلْمُكُلُ الَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ وَأَدْخَلُهَا هَيْكُلُ بَابِلُ أَخْرَجُهَا مُؤدَّشُ ٱلْكِ مِن هَيْكُل مَا بِلَ وَسُلِمَتُ إِلَى الْسُمَّى بِنِيضَهُمْ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ أَقَلَهُ وَالِنَا جِنْ ﴿ وَقَالَ لَهُ خُذَّ هْنِهِ ٱلْآَيَةَ وَٱذْهَبُ وَٱزُلْ بِهَا إِلَى ٱلْمُكِلَّ ٱلَّذِي فِي أُورَشُلِيمَ وَلَيْهُنَ يَبِتُ ٱللَّهِ فِي مَكَانِهِ . عِنْدِي حِنْدِجَة شِشْبَعُرُ هٰذَا وَوَضَمَ أَسَلَى بَيْتِ الْفِي الَّذِي فِي أُورَشَلِمَ وَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ إِلَى ٱلْآنَ كَانَ يُنِيَى وَلَمْ يُكْمَلُ بَهُدُ. ﴿ يَهِي كَالْآنَ إِنْ حَسُنَ عِنْدَ ٱلْمُكِ فَنْجُتُ فِي بَيْتِ خَزَانِ ٱلْمِكِ ٱلَّذِي هُنَاكَ فِي مَا بِلَ هَلْ أَثْرُ أَشْرُ مِنْ كُودَشَ ٱلْكِ بِبِنَاءَ بَيْتِ أَهْدِهُمْنَا فِي أُورَشَلِيمَ وَلَيَّهِ إِلَيَّا ٱلْمِكْ مُرَادَهُ فِي ذَٰلِكَ

# ألفَصَلُ السَّادِسُ

هي حين الذا ويوس المليك أثرا فَهِتَ إِن بَيْتِ الْأَمْنَا وَحَيْثَ كَانَتِ الْمُوْانِ مُرْضُوعَةُ إِي بَالِ ١٣٣٤ فَرَجَدُ فِي احْمَا إِي الْصَرِ الذِي إِي بَادِهِ مَا قَائِي وَرَجُ مُكُوبُ فِيهِ هُكُذَا مَذَكُرُ ١٣٣٤ فِي السَّهُ الأَوْلَى لِكُورَسُ الْمِكِ أَثَرَا كُورَسُ الْمِكِ أَثَرًا فِي حَوْمَ بَيْتِ الْهِ فِي أُورَشَلِيمَ أَنْ يَنِّى الْبَيْتُ الْمُكَانَ الْذِي كُلُوا يَوْتُمُونَ فِيهِ اللَّبَاعُ وَوْضَمَ أَلْسُهُ مَعْكُ سِتُونَ فِرَاعًا وَعَرْضُهُ سِتُونَ فِرَاعًا عَلَيْكَ بِعَلَاثَةٍ صُفُوفٍ مِنْ عِبَارَةٍ عَظِيمةً وَمَعْدُ مِنْ خَصْبِ جَدِيدِ وَالنَّفَةُ مِنْ بَيْتِ الْمِكِ . عَنْ وَلَرْدُ أَحِنا آنِيةَ بَيْتِ اللهُ النَّعَبُ وَٱلْهِضَّةُ ٱلَّتِي أَخْرَجَا نَبُوكَهُ صَرْ مِنَ الْمُكِلُ ٱلَّذِي فِي أُودَشَلِمَ وَأَضْفَى بِهَا إِلَى وَإِلَ زُدْ وَزُجُمْ إِلَى ٱلْمُنْكِلَ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ إِلَى مُكَامِهَا وَتُوْسَمْ فِي بَيْتِ أَهْدٍ. عِنْ إِلَانَ مِا تَشَكِي وَالِيَ عِبْرِ النَّهْرِ وَشَكَّرَ ذَنَّايُ وَأَصْطَلَهُما ٱلْأَفْرَ كَحْدِينَ الَّذِينَ فِي عِيْرِ ٱلنَّهْرِ تَبَاعَدُوا مِنْ هُنَاكَ. ﴿ يَهِيمُ ثُمَّلُوا عَنْ عَمَلَ بَيْتِ ٱفَتِهِ هُذَا وَلَيْهُ وَإِلى ٱلْيُهُودِ وَشُيُوحُ ٱلْيُودِ بَيْتَ ٱللَّهِ هٰذَا فِي مَكَانِهِ . ﴿ يَهُمُ لَا وَقَدْ أَيْرَ أَمْنُ مِنِي بَأَ تَصْنَفُونَ مَمّ شُيُوخَ ٱلْيُودِ هُولَا ۚ فِي بِنَّا ٱبِنِتِ اللَّهِ هُنَا . إِنَّهُ مِنْ مَالُو ٱلْمِكِ مِنْ مَرَاجٍ عِنْرِ النَّهِرَ تُعلَى ٱلنَّفَةُ مُحَجَّةً لِمُولَاءَ الرَّجَالِ لِلَّا يَمَعَلُوا. ١٤٢٥ وَمَا يَحَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْفُهُولَ وَٱلْكِبَاشِ وَٱخْمَلُونِ لِحُرْقَاتِ إِلَٰهِ ٱلسَّاوَاتِ وَمِنَ ٱلْجِنْطَةِ وَٱنْفِعْ وَٱلْخُرُ وَٱلزَّبْرَ بِعَسْبِ قُولِ ٱلْكَنِّفَ ٱلَّذِينَ بِأُودَشَلِمَ قَالِمُط لَمُّمْ يَوْمَا فَيُومَا حَتَّى لَا يَفْتُرُوا ﴿ يَهِ عَن تَعْرِبِ ذَبَاجِ رِمَنَى لِإِلْهِ ٱلسَّاوَاتِ وَيُصَلُّوا لِأَجْلِ حَلَةِ ٱلْمِكِ وَبَنِيهِ . ١٩٢٥ وَقَدْ أَيْرَاتُ أَرَا أَنْ كَلَّ مَنْ يُخَالِفُ هٰذَا ٱلْكَلَامَ يُفْلَمُ ٱلْمُشَبُّ مِنْ يَيْدِهِ وَيُصَبُّ وَيُتَلَّىٰ عَلَيْ وَصَلُوبًا وَيُكُونُ يَيْنُهُ لِأَجْلِ ذَٰلِكَ يرْمَامناً . عَلَيْنَ وَأَهٰ أَلَنِي أَحَلُ أَحَهُ هُمَاكُ يُعَيِر مُحلُ مَكِ وَشَبْ يَمْدُّ يَدَهُ لِتَنْهِمِ وَهَدْم بَيْتِ اللهِ هَنَا ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ • أَكَا دَارِيُسَ قَدْ أَمْرَتُ فَلِينَهُ عَاجِلًا . عَنْهَا فَغَمَلَ تَتَايُ وَالِي عِبْرِ ٱلنَّهْرِ وَشَعَرُ يُزَايِي وَصَعَا بَهُمَا طِيقَ مَا أَرْسَلَ دَارِيُوسُ ٱلْمَكَ بِسُرْعَةِ . ١١٤ وَيَنَى شُيُوخُ ٱلْيَاوِدِ وَتَجُوا بِمَسَبِ أَيْرُةٍ تَجَايَ ٱلثِّي وَذَّكَرُوا بَنِ عِدُو وَبَهُوا وَالْحَمُوا عَلَى حَسَبِ أَمْرٍ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ وَأَمْرٍ حَجُودَشَ وَدَارِ يُوسَ وَأَرْتُحَتَّمَا مُلُوكِ قَارِسَ ﴿ يَعِيْكِمْ فَكَمَلَ هَٰذَا ٱلْبَيْتُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِثِ مِنْ شَهْ آذَادَ مِنَ ٱلسُّنَةِ ٱلسَّادِسَةِ مِنْ مُلْكِ دَادِيُوسَ ٱلْمُلْكِ ﷺ وَدَشَّنَ بُو إِسْرَائِسِلَ وَٱلْكُنَّةُ وَٱللَّاوِيُّونَ وَسَارًا بَنِي الْمَلْاءَ بَيْتَ ٱللهِ هٰذَا بِغَرَجٍ عَنْهُ وَوَأَبُوا عِنْدَ تَدْشِينِ بَيْتِ أَفْهِ هُذَا مِنْهُ وَدِ وَمِنْتَىٰ كَبْسِ وَأَرْبَعَ مِنْهِ حَلَّ وَنُبُوسَ خَطَّآدَ عَنْ جَمِع إِسْرَائِيلَ ٱلْتَىٰ عَشَرَ تَسْاعَتَى عَدَدِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ ﴿ كُنْ ﴿ وَأَقَلُوا ٱلْكُمَّةَ فِي فِرَجْهَمْ وَٱلْأُوبِينَ بِي أَخْسَابِهِمْ مَلَى خَدْمَةِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنِي أُورَشَلِيمَ كَا كُتِبَ فِي سِنْمِ مُوسَى . عَلَيْك وَعَلَ بُو ٱلْجَلاءَ ٱلْعَمْعَ فِي الرَّامِ عَشَرَ مِنَ النَّهُمْ ٱلْأُولِ \$ إِنَّكُمْ لِأَنَّ ٱلْحَصَمَنَةَ وَاللَّاوِيْيِنَ تَقَدُّسُوا جَبِيهَا كَرُجُلِرِوَآحِدٍ وَذَبُّنُوا ٱلتَّضَعَ لَجَبِيرِ بِنِي ٱلْجَلَآ، وَلِإِخْوَتِهِم ٱلْكَحَمَةِ وَلِأَنْفُسِهِ \* 200 فَاكُلُهُ بُلُو إِسْرَائِيلَ ٱلْمَتِينَ رَجِّنُوامِنَ ٱلْجُلَادَ وَكُلُّ مَنِ أَعْلَز إليهم عَنْ دَجَاسَاتِ أَمَهِ ٱلأَرْضِ لِأَتِّلِسِ ٱلرَّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ · ﴿ ثُلِيثٍ وَعِلُوا عِيدَ ٱفْعِلِيرُ سَبَّةُ أَيَّامٍ بِغَرَمٍ لِأَنَّ الرَّبِّ فَرُحُهُمْ وَأَمَالَ قَلْبَ مَكِ أَشُودَ إِلَيْهِمْ لِيشَدِّدَ أَبِيتِهُمْ فِي عَلَ بَيْتِ ٱلْحِ إِلْمِ إِسْرَائِيلَ

# ألفضك السابغ

وَهَا يَهِ خَلِيّا اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَفِي مُلِي أَنْ تَصْفَعَا عَلِيهِ قَادِسَ أَنْ عَوْدًا فِنْ سَرَا إِنْ مَوْرَا فِن سَرَا إِنْ مَوْرَا فِي سَلَمُونَ فِي أَسِطُوبَ عَلِيهِ فَارِسَ أَنْ عَوْدًا فِي مَرْكِا فِي مَرْكِا فِي مَرْكِا فِي الْمَعْرَفِي فِي الْمَعْرَفِي فِي الْمَعْرَفِي فِي الْمَعْرَفِي فِي الْمَعْرَفِي فَلَا فَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمُوكَاتِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ عَلَيْهِ فَوَاتُهُ مِن أَنِيلُ وَمُوكَاتِ فَا اللّهِ عَلَيْهِ فَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

كَاتِبِ كَلِمَاتِ وَسَايًا ٱلرَّبِ وَدُسُومِهِ لِإِسْرَائِيلَ · ١٠٠٤ مِنْ أَدْتَحَتَّفَا مَلِي ٱلْلُوكِ إِلَى مَوْدَا ٱلْكَاهِنِ كَاتِبِ شَرِيعَةِ إِلَهِ السَّمَّةِ ٱلْكَامِلِ سَلامٌ . عِنْ إِنَّ أَرَّدُتُ أَزَّا أَنَّ مُكُلِّ مَنْ شَأْهُ فِي تَمْكَتِي مِنْ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ وَكَيْنَهِ وَالْلُويِينَ أَنْ يَوْجَ إِلَى أُودَشَلِيمَ مَمَكَ فَلَرْجُ . عِنْ إِلَا نُكَ قَدْ أَرْسِلْتَ مِنْ عِنْدِ ٱلْمِكِ وَمُشْيِرِيهِ ٱللَّهِ مِنْ عَنْ يَلُوذَا وَأُورَثُنَاهِمَ عَلَى حَسَبِ شَرِيعَةِ إِلَهُكِ أَلِّتِي بِيَدِكَ عِنْهِمْ وَقَأَخُذَ ٱلْعَشَّةَ وَالدَّهَبَ اَلَذَىٰ تَعَوَّمَ جَمَّا الْمُكُ وَمُشيرُوهُ لِإِلَّهِ إِسْرَائِيلَ الَّذِي مَسْحَنُهُ فِي أُورَشَلِيمَ والله وَكُلُّ مَا تَجِدُهُ مِنَ الْمِنَّةِ وَالدُّهَبِ فِي فِلادِ بَابِلَ كَالمَامَ تَطَوْمَاتِ النَّسُ وَٱلْكُهُ وَ الْتَطَوِّينَ لِيْتِ إِلْهِمِ أَلَّذِي فِي أُورَشَلِمَ ١٤٠٠ لِنَفْرُي مَا جِلا بَهْذِهِ الْمِشْةِ عْرَانًا وَكِيَانًا وَهُلَانًا مَعَ نَفَادِيهَا وَسُكُهَا وَنُقَرِّهَا عَلَى مَذَهَعِ بَيْتِ إِلْمُحَكُمُ ٱلَّذِي فِي أُورَضَيعِ، عِنْهِجَ وَكُولًا مَاحَسُنَ هِذَكَ وَهِذَ إخوانِكَ أَنْ تَسَلُوهُ مَا يَضْفُلُ مِنَ أَفِيتُهِ وَالدُّهُ إِنَّ أَعْلُوا عَلَى مَشِيلًة إِلْمَكُمْ . عَنْهُ وَالْآنِيَّةُ أَلِّي أَعْلِيَتَ لَكَ بِلِنْمَةِ يَنْتِ إِلْمُكَ رُدُّهَا إِلَى أَمَامَ إِلْهِ أُورَشَلِيمَ. ﴿ يَمَالُ مَا مُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي بَيْتِ إِلْمَكَ يُمَا يَثِينُ لَكَ أَنْ فُوْدَيْهُ ظَدْهِ مِنْ بَيْتِ خَزَانَ ٱلمكِ . عِنْهِ وَأَمَّا أَدْخُفَتْنَا ٱلْمُكُ قَدْ أَرَزْتُ أَرًا إِلْمِيمِ الْخُرُانِ الْذِينَ فِي عِبْرِ النَّبِرِ أَنْ مَهَا عِلْلَهُ مِنْكُمْ عَزْدَا الْكَاهِنُ كَاتِ شَرِيعةِ إِلْهِ السُّهَاوَاتِ ظَلِيْسَ عَاجِلًا ١٤٢٤ إِلَى بِنَّةٍ فِسْطَادٍ فِسَنَّةٍ وَمِنْهِ كُنِّ فَضَ وَمِنْهُ بَتِ خَر وَمِنْ فِي بَتْ زَيْتِ وَٱلْعَلَىٰ دُونَ تَشْهِيدِ . عِنْ وَكُلُّ مَا يَكُمُ بِهِ إِلَّهُ ٱلسَّاوَاتِ ظَيُّسْ بِلْفَتِهَم لِينِت إله ٱلسَّاوَاتِ لِكُن لا يُكُونَ مَشَبُّهُ عَلَى تَمْكَتُ ٱلْمِكِ وَبَنِيهِ . وَالْمُلِيمُ مَنْ جَمِعَ ٱلْكَهَنَةِ وَاللَّاوِينِ وَٱلْمُنْيَنِ وَٱلْمُوابِينَ وَٱلْمُنْيِنِ وَخُوام بَيْتِ الْفِهْ لَمْنَا لَا يُؤْذَنُ أَنْ بِغَرَبَ عَلَيْهِمْ خَرَاجُ وَلَاجِزَةٌ وَلَا شَرِيبَةٌ • عَلَيْهِ وَأَنْتَ بَأَعْرَوا بحَسْبِ حَكْمَةِ إِلَىٰكَ ٱلِّي مَمَكَ أَيْمَ فَشَاةً وَحُكَامًا يَفْضُونَ بَيْنَ جَيمِ ٱلشَّسْبِ ٱلَّذِينَ فِي عِبْرِالنَّهْرِ مِنْ كُلِّ مَنْ يَلْلُمْ شَرَائِعُ إِلْهَكَ وَمَنْ لَا يَلْلُمُ فَلِلْوهُ . عَلَمْ وَكُلُّ مَنْ لَا يَسْلُ بِشَرِينَةِ إِلَمِكَ وَشَرِيعَـةِ ٱلْكِيكِ ظَلِمُعْنَ طَلِيهِ عَاجِلًا إِمَّا بِٱلْوَتِ أَوْ بِٱلنَّى أَوْ بِمُرَلَمَةِ مَالَ أَوْ بِلَلْنِي . عِنْ فَكَارَكُ ٱلرَّبُّ إِلَا آبَاتِنَا ٱلَّذِي ٱلَّيَ مِثْلَ لَمَنَا فِي تَلْب ٱلْمِينِ يَتَكُرُهُمْ بَيْتِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ ﴿ وَأَمَالَ عَلَى ۗ ٱلرَّحْمَةُ أَسَامَ ٱلْمِينِ وَمُشِيرِيبٍ وَجِيمٍ رُوْسَاءَ الْمِكِ الْمُتَدِينَ ﴿ فَتُوَّيْثُ يُحَسِبُ يَدِ ٱلَّابِ إِلَمِي طَقُ وَجَمْتُ مِن إِسْرَائِيلَ دُوْسَاتَ لِيَنْخَصُوا مَني

# ألفصل الثامن

عِيْدٍ وَهُولُا أَ وُوسًا الآباء وَسَبُ الَّذِينَ تَخَصُوا مَنِي مِنْ بَايِلَ فِي مُلْكِ أَرْضَمَتُكَ ٱلْمِكِ . ﴿ يَهِيْكِ مِنْ بَنِي فِغْمَلَنَ جِرْشُومُ وَمِنْ بَنِي إِيَامَادَ دَانِيَــالُ وَمِنْ بَنِي دَاوُدَ حَلُونُ عِنْ إِنَّ مِنْ مِنِي شَكْنَا مِنْ بَنِي فَرْغُونَ ذِّكُو } وَقَدِ ٱ نَشَبَ مَمَّهُ مِنَ ٱلذَّكُوانِ مِنةُ وَخَمُونَ . عِنْ وَمِنْ رَبِي خَمَتَ مُوآبَ أَلُومَيْكِي بُنُ زَرَحُهَا وَمَسَهُ مِنْنَا ذَكِر . المُن إلى مُكُنّا أَنْ يَمُو بِيلِ وَمَهُ كَلاثُ مِنْ ذَكْرٍ وَهِنْ مِن مَن عَلاِنَ عَابَدُ أَنْ يُونَا نَانَ وَمَنهُ خَسُونَ ذَكِرًا . ويهي وَمِنْ بَني عَلِامَ أَشَمَا بَنُ عَلَا وَمَنهُ سَبُونَ ذَكَرًا . ﴿ يَهِي عَنِهُ لَمَا مُنْ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّ مِنْكَا لِيلَ وَمَنَّهُ فَافُونَ ذَكَّرًا . ﴿ وَمِنْ يَنِي لِهُ آَبَ عُوبَدْيَا بُنُ يَحِيدُ لَى وَمَعَهُ مِنْنَانِ وَقَالِيَةَ عَضَرَ ذَكَرًا. ١٤٠ وَمِنْ بَني شَلُوميتَ أَبْنُ يُعِيفُيا وَمَمَهُ مِنْهُ وَسِنُونَ ذَكُرًا . عِلَيْهِ وَمِنْ بَنِي بَابِايَ وَحَرِمًا بِنْ بَابَايَ وَمَعَهُ عَانِيَهُ وَعِشْرُونَ ذَكَّا ا عِنْهِ وَمِنْ بَنِي عَزْجَلَة لِمُعَاتَانَ بَنُ الْعَامَانَ وَمَنَّهُ مِنَّةٌ وَعَشَرَةُ ذُكَّرَانَ. وَمِنْ بَنِي أَدُونِيقًامُ ٱلْأُوَّائِرِ وَهٰذِهِ أَنَا أَوْهُمْ أَلِفَالَطُ وَيَسِيْلُ وَتَعْلَى وَمَمَّمُ سِتُونَ ذَكَرُا ا جِنْ ﴿ وَمِنْ بَنِي بَهُوايَ عُونَايُ وَزَيْدُ وَمَنَّهَا سَبْلُونَ ذَكَّرُاه جِنْ ﴿ فَكَمَ مُنْهُمْ إِلَى النَّرِ الْجَادِي إِلَى أَخْوَى وَحُمَاكَ ثَرَانَا كَلائَةَ أَيَّامٍ . ثُمَّ كَأَمُّلْتُ الشُّفَ وَٱلْهِ حَكَمَنَّةَ ظَلَّمُ أَجِدُ أَحَدًا مِنْ بَنِي لَادِيَ . ١٢٣٤ فَأَرْسَلُتُ إِلَى ٱلْبِعَازَرَ وَأَدِينِيلَ وَتُعْمِيسَا وَأَكْامَانَ وَيَادِبَ وَأَلْنَانَ وَتَكَانَ وَزَكِي ا وَمَثْلُامَ الرَّوْسَاءَ وَإِلَى فِي ادِبِ وَأَنْانَانَ الْحَسكينَيْن كِنْهِ وَسَيَّرْتُهُمْ إِلَى إِذْوَ الرَّيْسِ فِي الْمُسَكَانِ الْمُسَى كِيفَا وَأَلَيْتُ فِي الْوَلَهِم،

حَقَّ يُنِيرَ إِلَيْنَا أَيْسَارَا وَلِيْطِلِنَا بَسِرَا مِن الْمَلِيّةِ فِي غُرُودُ يُنِياً وَهِيَّ فَقُ أَنْ نُسِيْدُ وَفِي غُرُودُ يُنِنَا أَمْ يَرْكُمَا إِلَيْنَا بَلِ أَمَالَ عَلَى رَحْةً لَمُلُودُ يَلِينًا حَلَيْقً مُنْ تَقُولُ بَنِدَ لَمِنَا فَإِلَّ مَنْ أَمْلَكَ وَلِيْلِينَا سِبَا فِي يَهُونَا وَلَوْسَلِيمَ عَلَيْهِ وَالْوَلَقِيمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْوَلَقِيمَ عَلَيْ اللّهِ وَلَيْنَا إِلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلِينَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا تَعْلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْلَيْهِ اللّهِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَلا تَعْلَيْهِ اللّهِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَلا تَعْلَيْهِ عَلَيْهِ وَلا تَعْلَيْهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عِلَيْهِ وَلاَ تَعْلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَعْلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَعْلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْلَيْهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ النّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ألفَصَلُ ٱلْعَاشِرُ

وَلَّا صَلَّى عَزْدًا وَأَعْرَفَ بَاكِيا وَهُوَ مُنْظَرِحُ قَدَّامَ بَيْتِ اللهِ أَخْمَ إلْب مِنْ إِسْرَائِلَ جَمْ كَثِيرٌ جِدًا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْأَوْلَادِ لِأَنَّ الشَّبَ بَكُوا بُكا آشديماً. وي المُبَلِّ مُكُنًّا بنُ يَمِينِلَ مِنْ بَنِي عَلِامَ وَقَالَ لِمَزْدًا إِنَّا لَنَدْ تَمَدُّنَا عَلَى إِلْمَا وَأَخَذُنَا نِسَاتَ مَنِ أَمْمُ الْأَرْضُ غَيْرَ أَنَّ لِإِسْرَائِيلَ الْآنَ رَجَّا فِي هٰذَا. كالله المُباتُنُ أَلَآنَ عَهْدًامَعَ إِلْهُنَاعَلَى إِخْرَاجِ جِيمِ ٱللِّمَا ۗ وَأُوْلَادِهِنَّ جَرِاً عَلَى مَشُورَةِ سَيدِي وَالَّذِينَ يَخْفُونَ أَمْرَ إِلَمَا وَلَكُنْ يَمَسَّبِ ٱلشَّرِسَةِ . عَيْنَ عَمْ فَإِنَّ ٱلْأَمْرَ إِلَكِ وَخَنْ مَبِكَ فَهَذَا وَأَعْلَ. عَيْنِهِ قَنَّامَ عَزْدَا وَسَلْتَ وُلِسَّةً ٱلْكُنِّدَةِ وَٱللّهِ بِين وَجِيمَ إِسْرَايْسِلَ عَلَى أَنْ يَفْمُلُوا بِحَسَبِ هَٰذَا ٱلْكَلَامِ فَعَلَمُوا . عِنْ وَقَامَ عَزْ دَامِنْ أَمَام بَيْتِ اللهِ وَدَخَلَ غُدَعَ يُوحَانَانَ بْنِ أَلْإِسْبِ وَأَصْلَتَى إِلَى هُنَاكَ وَهُو لَمُ يَأْكُولُ خُبْزًا وَلَمْ يَشْرَبْ مَأَهُ لِأَنَّهُ كَانَ بُوحُ لِأَجْلِ شَدِّي بَنِي ٱلْجَلَّاء . عَيْنِي فَأَطْلَقُوا نِدَّاتِهِ نِ يُهُوفًا وَأُودَ شَلِيمَ إِلَى جَبِيرَ بِنِي الْجَلَاءَ أَنْ تُعَبَّسُواً إِلَى أُورَ شَلِيمٌ عَلَيْكُمُ وَأَنْ كُلُّ مَنْ لَانَجِيا فِي كَلَاتُهُ إِلَيْهِم عَلَيْ حَسَبِ مَشُورَةِ الرُّوْسَاءَ وَالشَّيْخِ ثِبَسَلُ كُلُّ أَمْوَاكِ وَلَيْمَرُدُ هُوْ عَنْ جَمَاعَةِ أَهُلِ ٱلْجَسَلَاءَ . ﴿ يَهِيمُ كَالْجَمْ عَبِيعُ دِجَالَ يَبُوذَا وَبُلِكِينَ إِلَى أُورَشَلِيمَ فِي كُلاَئَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلتَّاسِمِ فِي ٱلْمِشْرِينَ مِنْ ٱلشَّهْرِ وَجَلَسَ جِيمُ ٱلشَّمْبِ فِي سَاحَةِ بَيْتِ أَفَهِ مُرْتَمِدِينَ مِنْ هَٰذَا ٱلْأَمْرِ وَمِنَ ٱلْأَمْطُ لَوِ. ﴿ يَهُمُ مُؤْدًا ٱلْكَاهِنُ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ قَدْ تَمَدَّيْمُ وَأَنْخَذْتُمْ سَنَّا فَربِياتِ لِتَزيدُوا فِي إِنْم إسرائيل. عِيْجٍ فَاغْتَرَفُوا أَلَآنَ لِرُبِّ إِلَٰهِ آلِآئِكُمْ وَأَغَسَلُوا مَرْضَاتَهُ وَأَغْتَرَلُوا أَمْمَ الأَرْضَ وَاللَّمَانَ الْفَرِياتِ . ١٠٠٠ فَأَبَابِ الْجَاعَةُ بأَسْرِهَا وَقَالَتْ بَعُوتِ عَظيم حَسَنُ كُمَّا عَلَى نَفْسَلُ . عَنْ إِلَّا أَنَّ الشَّفْ كَتِيرٌ وَٱلْوَقْتَ وَقْتُ أَمْطَادِ فَلَاطَاقَةَ لَأَ أَنْ نَعْنَ فِي ٱلْحَارِجِ وَلَيْسَ ٱلْسَمَلُ عَلَ يَوْمَ أُوا تُنْيِنْ لِأَنَّا أَكْثَرْنَا مِنَ ٱلنَّمَدَي فِي هٰذَا ٱلأُضِّر. كالله فَلَيْمُ الآنَ رُوْسَا وْمَا وْمَا وْمَا الْمِمَاعَةِ وَجِيمُ الَّذِينَ أَتَّمَنُوا نِمَا وَ غَريبَاتٍ فِي مُدُننَا ظَلَاثُوا فِي أَوْقَاتِ مُسَّمَاةٍ وَمَعَهُمْ شُيُوخُ كُلِّ مَدِينَةٍ وَفُضَانُهَا حَتَّى يُصْرَفَ عَنا غَنَبُ إِلِمَنَا فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ . عَنَهُمْ عَنَامَ فِي كَامَانُ بَنْ عَسَانِيسَ وَيَحَزَا بَنُ يَعْوَهُ بِلِمَا ٱلْأَمْرِ وَأَعَانَهُمَا مَشْلُامُ وَشَيْتَ ايُ ٱللَّادِيُّ . ﴿ يَعْيُنِي الْمُعَلِّ بَوْ ٱلْجُلْآءَ كَذَٰ لِكَ وَاعْتَرْلَ عَزْدًا أَلْكَاهِنُ وَدُوْكَا الْآبَاء بِحَسَبِ يُهُوتِ آبَائِهِمْ وَكُلُهُمْ مُسَكُونَ بِأَسَادَ وَجَلَسُوا فِي ٱلْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ الْعَلِيرِ فِخْصُو هَلَا الْأَصْرِ كِلْكُمَّا وَكَانَ فَرَاغُمْ مِنْ جَعِيرٍ ٱلرِّجَالِ الَّذِينَ ٱتَّخَذُوا نِسَلَهُ غَرِيَاتٍ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَوْلِ مِن الشَّهْرِ ٱلْأَوْلِ . جَزَيْجٍ هُوُجِدَّ بَيْنَ بَنِي ٱلْكَنَّةِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا بِسَآةَ غَرِيبَاتٍ مِنْ بَنِي يَشُوعَ بْنِ يُوصَادَاقَ وَإِخْوَتِهِ مَسَيًّا وَأَلِمَازَرُ وَيَادِيبُ وَجَدَلُينَا. كَلَيْكُمْ فَأَعْلُوا أَيْدِينُمْ عَلَى أَنْ يُخْرِجُوا يَسْآهُمُمْ

كَلَامًا مُتَكِيلُونَ بِهِ إِذْوَ وَإِغْوَتُهُ ٱلْتَنِيْنِ فِي كَيْفَا لِيُعْفِرُوا إِلَيَّا خُواماً لِينتِ إلْهَا . و الله عليه الله الله الله المنا المالحة علياً يرجل ذي مَهم مِن بَنِي عَلَى بن لَاوِيَ بْنِ إِسْرَائِيلَ وَبِشَرَيّا مَمْ بَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ غَانِيَةً عَشَرَ كَالِيَّا وَمَحْشَيا وَمَعَهُ أَشَعا مِنْ بَنِي مَرَادِيَ وَإِخْوَتُهُ وَبُلُوهُمْ عِنْرُونَ . ﴿ يَهِمُ \* وَمِنَ ٱلنَّقِيْدِينَ ٱلَّذِينَ عَيَّتُهُم دَاوُدُ وَالرُّوْسَاءُ لِحَدْمَةِ ٱللَّاوِتِينَ أَقَرَّا بِمَنْجِنِ وَعِشْرِينَ نَبِينًا كُلُّهُمْ مَذْكُورُونَ إِنْسَادَ • على فَلَدَّيْتُ بِصَوْمٍ مُنَاكَ عِنْدَ نَبْرِ أَهْوَى لِنَذَلِّلَ أَسَامَ إِلْمَنَا مُبْتَعِينَ مِنْهُ طَرِيعًا مُسْتَعَمَا فَا وَلِصِفَادِنَا وَلَجُسِمِ أَمُوَاكِنَا . عَنْهِجَ فَإِنِّي أَسْخَيْتُ أَنْ أَطْلَبَ مِنَ ٱلْمِلِيجِيثُنا وَمُرْسَانًا لِيُعَرِّونَا مِنَ الْمَدُّو فِي الطُّرِينِ حَيْثُ قُلَا لِلْمَلِكِ إِنَّ بَدَ إِلْمَنَاعَلَى جَمِع طَالِيهِ الخَيْرِ وَبَأْمَهُ وَمُعْمَلُهُ عَلَى جَهِم قَارِكِهِ . ﴿ يَهِيمُ فَعَمْمَا وَمَعَوْمًا إِنَّهَ الْمُعَا لِأَجْلِ ذَٰ إِلَّ فَاسْفَهَا بَنَا. ﴿ وَهُمْ مُرَدُكُ أَنْتُي عَفَرَ مِنْ رُؤْسَاءَ ٱلْكُنَّةِ وَهُمْ شَرَيْنَا وَحَشَبَا وَعَشَرَةُ مِنْ إِخْوَتِهَا مَنْهَا يَكُلُوكُ وَوَزَّنْتُ لَمْمُ ٱلْفِضَّةَ وَالذَّهَبُ وَالْآئِيةَ قَرَابِينَ بَيْتِ إِلْمَا أَلْق قَرِّهَا ٱلْمِكَ وَمُشِيرُوهُ وَرُوْسَا وَهُ وَجِيعُ مَن وَجِدَ مِنْ إِسْرَا بِلِلَّ عَلَيْكُ وَوَزَنتُ لَمْم سِتُ مِنْهُ وَخَمْمِنَ يَعْطَارَ فِضُةٍ وَمَنْهَ فِنْطَآرِ مِنْ أَوْلِي ٱلْفِشَةِ وَمَنَّهَ فِنْطَمَارِ مِنَ ٱلذُّهَبِ وَعَفرِينَ جَاماً مِنَ ٱلدُّعَبِ أَلْفَ دِرْهَم وَ إِنَّا يَنِ نُحَسَاسِ أَسْفَرَ حَبْدِ بَينِ كَالِتُمْبِ. \$212 وَقُلْتُ لَمُمُ أَنْتُمُ مُعَدِّسُونَ لِرُّبُ وَأَلَا بَيْ مُعَدِّسَةٌ وَالْمِشَّةُ وَأَلْتُمَنُّ تَطَوَّعُ لِلْأَبِ إِلَيْهِ ٱلْمِيكُمْ فِي كُلِي فَأَسْهَرُوا وَتَعَفَّوا إِلَى أَنْ تَرَفُوا ذَلِكَ قَدَّامَ دُوْسَادُ الكُنَّة وَاللَّاوِيْنِ وَرُؤْسَاء آلَّة إِسْرَائِسِلَ فِي أُورَشَلِمَ فِي عَلَيْعِ بَيْتِ الرَّبِ. وَيُهِ وَأَخَذَ ٱلْكُمَّنَةُ وَاللَّاوِيقُنَ وَزْنَ الْقِشَّةِ وَاللَّمْبِ وَالْآَيْةِ لِيَأْتُوا مِنَا إِلَى أورَشَلِيمَ إِلَى بَيْتِ إِلْمِنَا . ٢١٤ ثُمُّ أَرْتُحَلَّا مِنْ نَهْرٍ أَهْوَى فِي ٱلتَّانِي عَشَرَ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلْأُولُ لِنَدْهَا إِلَى أُورَشَلِمَ وَكَانَتْ يَدُ إِلَيْنَا عَلَيْ فَأَنْفَلْنَا مِنْ بَدِ ٱلْمَدُو وَٱلْكَامِن فِي الطّرِقِ . والله مُولَدُنا إِلَى أُورَ تَلِيمَ وَلَهُمَا هُمَاكَ تَلاَمُهُ أَيَّام . عَنْ إِلَى الْيُومُ الرَّاس وُذِنَّت الْمُنَّةُ وَالنَّهَ وَالْآنِيَةُ فِي بَيْتِ إِلْمَاعَلَى بَدِ مَرْجُوتَ بْنِ أُورِياً ٱلْكَامِن وَمَمَّهُ ألِمَاذَادُ آئِنُ فِعْلَمَ وَمُنْهَا يُوزَابَادُ بْنُ يَشُوعُ وَنُوعَدْيَا بْنُ بِنُويَ ٱللَّاوِيَانِ ﴿ ﴿ كُلُّ ذَلِكَ بِالْمَدَدِ وَالْوَدْنِ وَحَسُعَتِ الْوَدْنِ كُلُّهُ فِي ذَلِكَ الْوَمْتِ. ﴿ وَمَدَّمَ بَنُو ٱلْجَلَا ٱلْكَادِمُونَ مِنَ ٱلْجَلَاء مُحْرَفُكُتِ لِإِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ ٱلْتَى عَصْرَ عِبْلًا عَنْ جَبِم إِسْرَائِيلَ وَسِنَّة وَنُسْيِنُ كُلِمْنَا وَسَبَّةً وَسَيْبِينَ خَلَا وَآتَنِي عَمَرَ تَلِسَ خَطَاآه ٱلْمِيمَ عُرْفَةً لِرأبِ. وَسَلَّمُوا أَوَامِرُ الْمِكِ إِلَى أَصْلَابِ الْمِكِ وَحُكَّامٍ عِبْرِ النَّهِ فَأَعَانُوا الشَّفِ

# ألفضل التاسغ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

مِنْ وَفِي شَهْرُ نِسَانَ فِي ٱلنَّنَهُ الْمَشْرِينَ لِأَدْتَكُنَفُنَا ٱلَّذِي كَانَ يَيْنَ مَدَّهِ خُرُّ فَأَخَذَتْ الْمُفْرَ وَنَا وَلَكُ ٱلْمُكَ وَلَمُ أَكُنْ مِنْ قَبْلِ كَبِياً بِحَشْرَتِهِ. عَنْ فَقَالَ لِي الْمِثْ مَا إِلْ وَجِيكَ مُكْتَبًا وَأَنْتَ لَسْتَ بَرِيسَ مَا هَذَا إِلَّا كَأَبَّهُ ظَبِ، فَيَنْتُ خَوْفًا شَدِيدًا وَمُنْ فِلْمُ فِلْمَاكِ تَعْمَا ٱلْمِكُ إِلَى ٱلْأَبَدِ كَنْ لَا رَكُونُ وَجْعَى مُكْتَبًا وَٱلْمِينَةُ مَوْضِهُ مَقَارِ آ بَالِي عَدْ خِرَبَ وَأَبْوَالِهَا عَدْ أَخْرِفَتْ بِالثَادِ . ﴿ يَعْجُ قَالَ ٱلْمَكُ فَا بُشِيَكَ . مُسَلِّتُ إِلَى إِلٰهِ السُّمَّةُ عَلَيْكِ ثُمُّ قُلْتُ فِمَكِ إِنَّا صَلَّىٰ لَدَى الْمِكِ وَكَانَ لِمَبْدِكَ خُطُوةُ أَمْلَكَ تَبَثَّني إِلَى يَبُوذَا إِلى مَدِيدَةِ مَقَارِ آجَلِي الْأَنْيَا . عَيْمَ ظَالَ فِي الْمُكُ وَٱلْكِكَةُ جَالِسَةٌ عِنْدُهُ إِلَى مَتَى يَكُونُ سَفَرُكَ وَمَنَى تَتُودُ . وَحَسُنَ لَدَى ٱلْمُكِ أَنْ يَبْتَنى فَضَرَاتُ لَهُ مُوْعِدًا . عِنْهِ وَقُلْتُ فِضَكِ إِنْ حَسْنَ لَدَى ٱلْمِكِ فَلْمُعْطَ لِي رَسَاعِلُ إِلَى ٱلْوُلَاةِ فِي عِبْرِ ٱلنَّهِرِ لِيُعِيزُونِي حَتَّى آتِي إِلَّى يَهُوذَا عِنْ اللَّهِ وَرَسَالَةُ إِلَّى آسَافَ حَارَسَ غَلبِ ٱللِّكِ أَنْ يُعِلِينِي خَشَا لِأُسَيِّفَ مِنْهُ أَوْابَ فَسْرِ ٱلْيَتِ وَأَسْوَادَ ٱلْمَدِيدَ وَٱلْيَتَ ٱلَّذِي أَزَلُهُ . فَأَصَالِي ٱلْمِكُ بَحَسَبِ بَدِ إِلَى ٱلصَّالِةِ عَلَى . عَنْ إِلَيْ الْوَلَاةِ فِي عِبْرِ النَّبْرِ وَدَفَتُ إِلَيْهِمْ رَسَائِلَ الْمِلِي · وَكَانَ الْمِلْكُ قَدْ بَتَ مَنِي فُوَّادَ عَسْحَر وَفُرْسَانًا . عِنْهِ فَلَمَّا مَعِ سَلَبُطُ الْمُورُونِ وَمُومِيًّا الْمَبْدُ الْمَمُونِيُّ سَآمَهُم مَسَابَة صْدِيدَةُ أَنْ رَجُلاجًا ۚ يَتَّفِي لِبَنِي إِسْرَائِكَ خَيْرًا • ﴿ لَٰ اللَّهِ فَشَيْفُ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَمُكْفَتُ هُنَاكَ كَافَةَ أَيَّامٍ ﴿ لَا يُعَلِّكُمْ ثُمَّ لَكُ وَسَى نَفَرٌ قَلِيلُونَ وَلَمْ الْكَاشِفَ أَحَدًا عَأ أَنْقَ إِلَى فِي ظَلِي أَنْ أَضَلَهُ فِي أُورَشَلِيمَ . وَلَمْ تُكُنَّ مَنِي ذَابَّةً إِلَّا الدَّابَّةُ ٱلِّي كُنتُ وْأَكْبَا . عَلَيْهِ وَخُرْجَتُ لَلْا مِنْ بَابِ الْوَادِي أَمَامَ عَيْنِ ٱلَّذِينِ إِلَى بَابِ ٱلْمِعَن وَجَمَلتُ أَنَّامُلُ أَسْوَارَ أُورَشَلِيمَ ٱلْنُتَهَيِّمَةُ وَأَوْرَابَكَ ٱلْتُحْتَرِقَةَ بِٱلنَّارِ ، ﴿ ﴿ مُ مُرْثُ إِلَى بَابِ اَلْمَيْنَ وَإِلَى بِرُكَةَ الْمَلِكُ فَلَمْ يَكُنُ لِلنَّابَةِ أَلَّيَ تَمْنِي مَوْضُ تَجَوْزُ عَلَيْهِ بَهِ فِي الْوَادِي لِبُسِلًا وَأَنَا أَكْمُلُ السُّورَ وَغُنتُ وَدَخَلتُ مِنْ بَلِبِ الْوَادِي وَوَجَسْتُ . والله وَلَمْ يَلْمُ الْوَلَامُ إِلَى أَيْنَ فَهَبْتُ وَلَامَا أَنَا فَاعِلُ وَلَا كُنْتُ بَعْدُ قَدْ أَطَلْتُ ٱلْبَهُودَ وَٱلْكُنَّةَ وَأَلْأَشْرَافَ وَٱلْحُصَّامَ وَسَائِرْ مَنْ بَاشَرُوا ٱلْمَمَلَ . عَنْهِ فَعَلْتُ لَهُمْ إِثَّكُمْ زَوْنَ مَا غَنْ فِيهِ مِنَ ٱلسُّو ، كَيْفَ خَرَبَ أُورَشَلِمُ وَأَحْزَرَتُ أَوَابُهَا بَالْأَرْ فَلَمُواْ لِنَوْنِيَ سُودَ أُودَشَلِمَ وَلَا تُكُونَ عَادًا مِنْ بَعْدُ عِيْنِهِ وَأَعَلَشْهُمْ بِيَدِ إِلَيْ ٱلصَّالِحَةِ عَلَى ۖ وَأَيْنَا بِكَلامِ ٱلْمِكِ ٱلَّذِي كَلَّنِي بِهِ . فَقَالُوا لِنَهْمَ وَتَبْنِ وَشَدُّوا أَيْدِيهُمُ لِلْفَرْ ولله عَلَمَا يَعِمَ سَلَبُكُ الْمُؤْرُونِ وَطُوبِا الْسَبْدُ الْسَوْنِ وَبَائِمُ الْرَبِي تَعْرُوا مِنا وَآذُوَرُوْنَا وَقَالُواْ مَا الَّذِي ٱنْتُمْ صَانِمُونَ أَهْرَ دُونَ عَلَى ٱلْمِتِ. ٢٢٠ فَأَجَبْتُمْ وَفُلْتُ لَمْمُ إِنَّ نَجَاحَنَا بِإِلَٰهِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَنَحْنُ عَبِيدُهُ مَنُومُ وَنَيْنِي وَأَنْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ مِنْ حَظِ وَلَا حَنَّ وَلَا ذِكْرٌ فِي أُورَشَلِمَ

# ألفصل الثالث

وَا قَالُوا مِصْرَاعَةِ وَقَدَّسُوهُ إِلَى ثَنِيمَ الْعَلَيْمَ مَعْ الْحَرْةِ الْكَتَّةِ وَبَوْاتِلِ الْنَهْ وَهُمْ فَلَسُوهُ وَالْمُعُومُ الْمَعْدِينَ وَالْمَعْدِينَ الْمَعْدِينَ وَالْمَعْدُوهُ وَمِسَائِهِ فَيْ وَجَالُهُ وَمَعْ وَجَالِيهُ وَمِعْمَائِهِ فَيْ وَجَالِهِ الْمَعْرَفُوهُ وَمَعْمَائِهُ وَمَعْلَيْهُ وَيَعَالِيهُ وَمُعْمَائِهُ وَمُعْمَائِهُ وَمُعْمَائِهُ وَمُعْمَائِهُ وَمُعْمَائِهُ وَمُعْمَائِهُ وَمَعْمَائِهُ وَمَعْمَائِهُ وَمَعْمَالِهُ وَمَعْمَائِهُ وَمَعْمَائِهُ وَمَعْمَائِهُ وَمُعْمَائِهُ وَمُعْمَائِهُ وَمَعْمَالُهُ وَمَعْمَائِهُ وَمُعْمَالِهُ وَمُعْمَالُهُ وَمَعْمَالُهُ وَمَعْمَالُهُ وَمَعْمَالُهُ وَمُعْمَائِهُ وَمَعْمَالُهُ وَمَعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُهُ وَمَعْمَالُهُ وَمَعْمَالُهُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُهُ وَمَعْمَالُهُ وَمَعْمَالِهُ وَمَعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالِهُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالِهُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالِهُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالِهُ وَمُعْمَالِهُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالِهُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالِمُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُمُ وَالْمُعُمِلُمُ الْمُعْمِعُومُ وَمُعْمِلًا مُعْمُومُ وَمُعْمَالُومُ وَمُعْمَالُمُ وَالْمُعُمُومُ وَمُعْمُعُمُومُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمَالِمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُوم

وَقُرُهَا حَنِينَا مِن الْنَهُمِ مِن الْجَهْمِ عَلَيْهِ قَمِن مَنِي إِمِيرَ حَسَانِي وَرَبَدَيَا . 

(الْمُوعَلَى وَسَدَا وَالْحَيْلُ وَتَشَالِسُلُ وَمُعْدَا وَعُرَيْلُ وَقُرْلًا . 

(الْمُوعَلَى وَسَدَا وَالْحَيْلُ وَتَشَالِسُلُ وَمُعْدَا الْمُوالِدُ وَالْعَلَمْ . 

(الْمُوعَلَى وَسَدَا وَالْحَيْلُ وَتَشَالِسُلُ وَهُو الْوَالْمِلَا الْمُولِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُلْتِينُ الْمُلْتِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَمَا اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ وَمُونِ اللّهُ وَمُونِ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُونَ وَمُن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ وَمُونِ وَمَا اللّهُ وَمُونِ وَمُنا اللّهُ وَمُونِ وَمُنَا اللّهُ وَمُونِ وَمُنْ اللّهُ وَمُونِ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمُونِ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ ومُنْ الللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُو

عليه وَوَزَوْ لِيَالُ وَتَلْمَنَا وَثُورًا عِلَيْهِ وَقَالُمْ وَأَرْ الْ وَلُوسُفُ. عَلَيْهِ وَمِنْ نِي تَوْ يَسِيْلُ أَوْتَنَا وَزَابَا وَوَبِينَا وَيَنُو وَلُو لِيَالُ وَبَنَابًا \* عَلَيْهِ تَبِيعًا هُولاً وَأَتَنَاؤُوا نِينَا مُرِياتِ وَكُانَ مِنْهُنُ مِنْ وَأَمْنَ

# سِفْرِيْحُنيا

#### ألفصل الأول

و كَلَامُ تَمْنَا بْنِ حَكَايًا مَكَانَ فِي شَهْرِ كِنَالَوْ فِي ٱلنَّهَ ٱلْمَشْرِينَ إِذْ كُنْتُ فِي شُوشَنَ ٱلْقَصْرِ ﴿ ﴿ إِنَّ كَانِ مَا خِنَانِي أَحَدُ إِخْوَتِي هُوَ وَدِجَالٌ مِنْ يَهُودَا فَأَسْفَقَرْمُهُمْ عَنِ الْبُهُودِ ٱلَّذِينَ غَبُوا مِّن بَنِيَ مِنَ ٱلْجُلَاءَ وَعَنْ أُودَشَلِيمَ ٢٠٠٠ فَتَالُوا لِي إِنَّ ٱلْمِيَّةَ ٱلَّتِي يَقِيَتْ مِنَ الْجَلَاءَ هُمَالِكَ فِي ٱلْبَلَادِ هِيَ فِي صَنْكِ شَدِيدٍ وَمَهَاكَةٍ وَإِنَّ سُورَ أُورَشَلِمَ مَهُومُ وَأَوْلَبِهَا قَدَ أَمْرَقَتْ بِاللَّهِ . عَنْهُ فَلَمَّا نَعِتْ هٰذَا ٱلْكَلَامَ مَكَفْتُ أَنِّي وَأَوْمُ أَيَّامًا وَمُعْتُ وَمَلَّتِتُ أَمَامَ إِلَهِ ٱلنَّاوَاتِ عِينَ وَقُلْتُ أَيَّا ٱلرَّبِّ إِلْهُ ٱلسَّاوَاتِ الجُلِّدُ الْعَلِيمُ الرَّحِيثُ الْمُلْفِظُ الْهَٰدَ وَالرَّحْةَ لِحُبِيهِ وَحَافِظِي وَمَايَاهُ عَيْنَ الْسَعُنُ أَذْنَاكَ مُصِيغَيْنِ وَعَيْنَاكَ نَاظِرَتِينِ تِسْمُ مَسلَاةً عَبْدِكَ أَنِّي أَصَلِبِكَ أَلَيْمَ أَمَلَكَ خَادًا وَلَيْلًا مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبِيكَ مُعْتَرِهُا يَخَطَلُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلْتِي خَطِئانها إليك وَإِنِّي أَمَّا وَبَيْتَ أَي قَدْ خَطِنًا . عَيْهِ قَدْ أَفْسَدْنَا أَمَامَكَ وَلَمْ تَخْفَظ وَسَابَاك وَدُسُومَك وَأَحْكَامُكَ أَلِّي أَمْرَتَ عِامُوسَى عَبْدَكَ . عِنْ إِذْ فِي الْكِلامَ ٱلَّذِي أَمْرَتَ بِومُوسَى عَبْدَكَ كَائِلًا إِنِ اعْتَدَيْتُمْ فَإِنِّي أَشَتَّكُمْ بَيْنَ الْأَمْمِ جِيْجٌ وَإِنْ رَجَعْتُمْ إِلَي وَخَظْتُمْ وَسَاكِانَ وَعِلْمُ مِا وَلَوْكُوا لَهُ اللَّهُمُ إِلَى أَصْمَ اللَّهُ وَإِنَّ اجْمُمْ مِن هُمَاكَ وَأَدْهُمْ إِلَى ٱلْمُكَانِ ٱلَّذِي ٱخْتَرَكُمُ لِأُقِمَ أَسْمَى فِيهِ . ﴿ يَهِ اللَّهِ عَبِدُكُ وَشَمْكِ ٱلَّذِينَ الْمُتَدَيَّةُمْ بِمُدْدَتُكَ الْمَعْلِيَّةِ وَيُدِكَ الْمَرْدَةِ ، عَلَيْهِ فِارْبِ فَلْمَسْكُنْ أَذْنَاكَ مُصِعْيَنْ إِلَى صَلاَةٍ عَبْدِكَ وَصَلَوَاتِ عَبِيدِكَ أَلَّذِينَ يَبْتَنُونَ خَافَةَ أَنْجِكَ وَوَفَيْ عَبْدَكَ أَلْيُومَ وَهَبُهُ رَحْمٌ فِي عَيْنِ هَذَا ٱلرَّجْلِ . وَكُنتُ سَاقِي ٱلْلِكِ

طَوْقَاأَنْ تَنِينَ ٱلسُّودَ . عِنْ وَقَالَ أَعَدَّاوْنَا لَا يَلَمُوا وَلَا يُبْعِرُوا إِلَّا وَفَد أَصْجَنَا فِي وَسُعِيمٌ فَتَعْتُلُمْ وَنُعَلِلُ ٱلْسَلَ. عَيْهِ فَإِنَّهُ أَيْهُودُ ٱلْيُسِنُونَ بِجِوَادِهِمْ وَأَنْذَرُونَا عَشَرَ مَرَّاتِ مِنْ جَيعِ ٱلْأَمَاكِنِ ٱلَّتِي كَانُوا يَرْجِمُونَ مِنْهَا إِلَيْكَا كَالْمُثْكُ فَأَفْتُ ٱلشَّفْبَ مِنْ أَسْفُلِ الْمُوْضِمُ وَدَالَة السُّودِ وَعَلَى الْقِسَمِ الْقَلْمُ عَلَى حَسَبِ عَشَارِهِمْ بِسُوفِهِمْ وَدِما حِيمُ وَقِيهِمْ . عَلَيْهِ وَمَثَارَتُ وَمَهَنْتُ وَلَأَتُ فِلْمُثَلِّمَا ۖ وَٱلْوَلَاةِ وَلِسَانِ ٱلشَّفْ لَا تُحَافُوهُمُّ أذكرُوا الرُّبُّ الْعَلِيمَ الرَّهِيبَ وَقَائِلُوا عَنْ إِخْوَائِكُمْ وَيَنْكُمْ وَبَنَّائِكُمْ وَلَنْكَا وَلَيْوِيَكُمْ . عِنْ وَلَمَا مَمَ أَعَدَاوَنَا إِنَّا فَذَاعَلِمَنَا ٱللَّهِ مُشُورَتُهُمْ وَرَجَمَنا كُلَّكُ إِلَى السُّورِكُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مُصَّلِهِ . عَنْهَا وَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ كَانَ اليَّمْفُ مِنْ عِلْمَانِي بَسْلُونَ الْسَلَ وَالِتَسْفُ الْأَثَرُ الْسَيْعِينَ بَالرَّمَاحِ وَالزُّوسِ وَالْسِيِّي وَالزَّدِ وَالْوَلَاةُ وَدَآهَ جَمِع يَيْتِ يَهُوذَا . ﴿ يَكُنُّ إِنَّاكُ الْبَانُونَ فِي ٱلسُّودِ وَحَامِلُوا ٱلْأَثْمُالِ وَٱلْحَبَالُونَ يَسْمَلُونَ بَالْبِيهِ الْوَاحِدَةِ وَقَدْ أَخَذُوا أَخِرَابَ بِالْبِدِ ٱلْأُخْرَى . ﴿ وَكَانَ كُلُ وَاحدِ مِنَ ٱلبَآآيْنَ يَبْنِي وَهُوَ مُثَمَّادُ سَيِفَهُ عَلَى حَفَوْيِهِ وَكَانَ ٱلْهَاتِفُ بِالْبُوقِ عِنْدِي . ﴿ وَهُ فِنْظُمَّا ۚ وَٱلْوَلَاةِ وَلِسَائِرِ ٱلشَّعْبِ إِنَّ ٱلْمَسَلَ عَظِيمٌ مُثَيِّمٌ وَتَخُنُ مُتَمَرُّونَ عَلَى ٱلسُّودِ مُتَاعِدُونَ بَعْضًا عَنْ بَعْضِ عِلَيْهِ فَالْمُوضِمُ ٱلَّذِي تُتَخَمُّونَ مِنْ مُصَوْتَ ٱلْبُوقِ لهَنَاكَ تَجْتَمُونَ إِلَيَّا ﴿ إِنَّا لِفَا لِلَّهِ عَنَّا ﴿ فِي إِلَّ فَكُنَّا نَمْ لُمْ الْمَمْلُ وَكَانَ الصَّف مِنْم تَحْمَلُونَ ٱلرِّمَاحَ مِنْ طُلُوعِ إِنْهُورِ إِلَى ظُهُودِ ٱلنَّهُومِ • عِنْ هَالِكَ وَفِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ قُلْتُ الشُّف أَيْمَا لَيَتَ كُلُّ وَاحِدِ مَمَ غُلامِهِ فِي وَسَطِ أُورَشَلِمَ لِكُونُوا لَنَا فِي ٱلْمُلِ مَرَسًا وَفِي ٱلنَّهَارِ عُمَّالًا . وين وَلَمْ أَكُن أَمَّا وَلَا خَوَانِ وَلَا غَلْمَانِي وَلَا رَجَالُ ٱلْمُرَس ٱلَّذِينَ وَوَآلَى نَنْزِعُ ثِيَابِنَا وَلَمْ يُكُنْ أَحَدُ مِنَا يَمَرَّى إِلَّا الْأَفْعَالِ

#### ألفضل آلخامس

وَحَدَّتُ مَنْ مَعِيمُهُ عَظِيمَةً مِنَ الشَّفِ وَنِمَا أَيْمِمْ عَلَى إِخْوَانِهِمِ ٱلْيُودِ . وَمِن فَن قَائِلَ غَنْ وَبَنُونَا وَبَاتُنَا كَتِيرُونَ مَلْمُواغَثَارُ مِنْعَلَةٌ لِنَاكُلُ وَضَيْسَ. ١٠٠٠ وَمِن قَائِل إِنَّا رَهَنَا خُمُولَنَا وَكُرُومَنَا وَلِيُوكَا لِمُتَّادَ حَنْطَةً فِي ٱلْجُوعِ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَنْ فَا لَ إِنَّا أَفْتَرَضْنَا خِنَّةً خَرَاجِ ٱلْمَكِ عَلَى خُمُولَنَا وَكُرُومِنَا . ﴿ وَالْآنَ فَإِنَّ خَلَمَا كُفُم إِخْوَانِنَا وَبَلِينَا كَيْهِمْ وَهَا غَنْ نَبُدُلُ يَفِينَا وَبَايِنَا فِلْمُودِيَّةِ وَقَدِ اَسْتُمْبِدَ بَعْضُ بَاتَنَا وَلَاسَمَةَ فِي أَيْدِينَا وَخُفُولُنَا وَكُوْمُنَا أَصْجَتَ لِتَيْرِنَا. ﴿ يَهِ لَكُ ظَمَا تِيمَتُ صُرَاحُهُمْ وَهُذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ شَقّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ جِدًّا ﴿ ﴿ وَأَنْ إِنْ أَنْسِي وَعَنْفُ ٱلْنَظْمَآ ۖ وَٱلْوَلَاةَ وَقَلْتُ لَمْمْ إِنَّكُمْ نَشْخُوجُونَ الرَّبِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَخِيهِ وَأَفَّتُ عَلَيْهِم جَمَاعَةً عَظِيَّةً . ﴿ يَهِمُ وَظُلْ أَشَمُ نَحْنُ ٱفْتَدَكِيّا إِخْوَانَنَا ٱلْيَهُودَ ٱلَّذِينَ بِيمُوا لِلأَمْمِ بِمَا وَصَلَ إِلَيْتِهِ وُسُمُنَا فَإِذَا أَنْتُمْ أَيْعَا نْيِعُونَ إِخْوَانُكُمْ فَيْسَاعُونَ لَنَا . فَسَكَنُوا وَأَمْ يَسْطِيعُوا جَوَابًا . ﴿ وَقُلْتُ لَيْسَ مَا تَسْلُونَ بَحْسَنَ فَهَلَا تَسْلُكُونَ بَحَلَقَةِ إِلَمْنَا حَدَدًا مِنْ تَشِيرِ الْأَمَمِ أَعْدَآثَنا ، ﴿ وَأَنَّا أَيْنَا وَلِغُولِي وَعَيِدِي فَدْ أَقَرَ مُنَاهُمُ فِئَةً وَحِنْطَةً فَلْتَزُكُ هَٰذَا ٱلدُّنَّ عَلَيْكُ وَدُدُوا عَلَيْهِمْ فِي هَٰذَا الْيُومِ خُمُولُمْمُ وَكُرُومُهُمْ وَزَيْوَهُمْ وَالْوِيَهُمْ وَالْوَاحِدَينَ الْمُثَقِينَ الْمُصَلَّةِ وَالْخَنْطَةِ وَالْخُيْرِ وَالزُّبْتِ الَّتِي تَطَلَّبُونَهَا مِنْهُمْ . عَنْ اللَّهِ الْأَذْ وَلَا نَطَل مِنْهُمْ وَكَا تَفُولُ فَغَنْ نَفَعُلْ فَدَعَوْتُ ٱلْكَهَنَّةَ وَخَلْفَتُهُمْ عَلَى أَنْ يَفْتُلُوا بَمَّتْضَى هَذَا ٱلْكَلَّم والله عَمْ نَفَضَتُ خَبْرِي وَفَلْتُ هَكُذَا يَفْضُ اللهُ كُلَّ إِنْسَانَ لَا بَفُومُ بِهَذَا ٱلْكَلامَ مِنْ بَيْتِهِ وَمِنْ عَسَلِهِ وَهَكُذَا يُكُونُ مَنْفُوضًا وَفَارِغًا . فَقَالَتِ ٱلْجُنَاعَةُ كُلُهَا آمين وحَدَّت ٱلرَّبُ وَفَعْلَ ٱلشَّفْ طِبْقَ هَذَا ٱلْكَلامِ وَ عَيْدُ ثُمَّ إِنِّي مُنْدُعُومَ أَيْرَتْ أَنْ ٱلْحُونَ قَائِدًا فِي أَرْضَ يَهُوذَا مِنَ ٱلسُّنَةِ ٱلصَّرِينَ إِلَى ٱلسُّنَةِ ٱلتَّانِيَّةِ وَٱلثَّلاثِينَ لِأَرْتَحْتَشَا ٱلمك ٱثنتي عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ آكُولُ أَنَا وَلَا إِخْوَتْ خُبْرَ الْقَايْدِ. عِنْ إِلَا اللَّهُ الْأُولُونَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلِي فَتَقَلُوا عَلَى ٱلشَّعْبِ وَكَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ مِنَ ٱلْخَبْرِ وَٱلْحَمْرِ وَٱلْمِصْبَ مَا يَرِيدُ عَلَى أَرْبِينَ مِثَنَا لَامِنَ ٱلْمِشَةِ بَلِ عَلْمَانَهُمْ أَيْسَا كَانُوا يَطْلِمُونَ ٱلشَّمْبِ أَمَّا أَنافَلُمْ أَفْلَلْ مِثْلَ ذَٰلِكَ خَشْيَةً يَتْهِ ﴿ إِنَّا مُا تُشَلِّمُ عَلَى عَمَلِ هَٰذَا ٱلسُّودِ وَأَمْ أَشْتَرِ حَمُّلاً وَكَانَ

إِلَى ٱلسُّودِ ٱلْمَرِينِ . عِنْ وَبِجَانِهِمْ رَمُّمْ وَفَاكِمْ أَنُ حُودِ رَيْسُ يَعْفِ عَسَلَّةٍ مِنْ أُورَشَلِيمَ . عَنَا ﴿ وَيَجَانِهِمْ رَمُّمْ يَدَايَا بَنُ مَرُومَاتَ قُبَالَةَ يَذِيجٍ . وَيَجَانِيهِ رَمُّمَ حَمُّونُ أَيْنُ حَشَٰبِنَا . كَلِيْنِ وَرَمُّ مَلَكِيا مِنْ حَارِمَ وَحَشُوبُ مِنْ فَحَتَ مُوآبَ السَّاحَة الكانِية وَدُّجَ التَّانِيرِ ، 300 وَيَجَانِهِ رَمَّمَ شَلُومُ مَنْ الْوَحِيشِ وَيْسِي يَصْفِ عَلَّةٍ مِنْ أورشليمَ هُوَّ وَبَاكُهُ ﴿ عِلَيْهِ وَكِبُ ٱلْوَادِي رَكَّمُهُ حَانُونُ وَسُكَّانُ زَانُوحَ بَنُوهُ وَزَكُنُوا مِصْرَاعَيْهِ وَأَقْعَالُهُ وَمَنَالِينُهُ وَبَوْا أَلْفَ فِرَامِ عَلَى السُّودِ إِلَى بَابِ الدَّمْنِ . عَلَيْكُ أَمَّا مَا الدَّمْن وَرَثَمُهُ مَلَكًا بِنُ دِيكِكَ دَ مِينٍ عَلَيْ يَبْتِ ٱلْكُرْمِ جَاهُ وَدَكَّ مِصْرَاعَيْهِ وَأَفْفَالَهُ وَمَنَالَعُهُ . وَبُكِ أَلْمَيْنِ رَثُّمَهُ شَلُّونُ بْنُ كُلْخُوزِيَ رَبْسُ عَلَّةِ ٱلْمِنْفَاةِ بَنَاهُ وَسَفَّفُهُ وَزَكَى مِصْرَافِيهِ وَأَقْفَالُهُ وَمَنَالِفُ وَنَنِي حَافِظَ يُرَكُمْ سِلْوَامَ عِنْدَ حَدِيقَةِ ٱلْمِكِ إِلَى الدَّرَج لْلْتُمَوَّيَّةِ مِنْ مَدِيدَةِ دَاوُدَ. عِلَيْهِ وَوَرَأَهُ مُرَمَّمَ نَحْمَا أَنْ عَزْفُونَ رَئِيسُ يَعْف عَلَّةٍ يَنتَ صُورً إِلَى حَالِيمَعُامِ وَاوُدَ وَالْمِرْيَةِ الْمُنْوَعِ وَبَيْتِ الْجَاكِرَةِ ، عَلَيْمَ وَوَرَآهُ ه رَمَّمَ ٱللَّاوِيُّونَ دَخُومٌ بْنُ بَانِي . وَيُجَانِهِ رَمَّمَ حَشَيْهَا دَنْهِنُ يَصْفِ عَلَّةٍ ضَيلَةً فِي عَلْتُهِ . وَوَدَاكُهُ وَرَدُكُهُ وَرَدُ مَا إِخْرَتُهُمْ وَكُونِ لَنْ حِينَادَادَ رَشِيلُ يَصْفِ عَلَّهُ صَيلةً . عليه وبجانيه رَمَّمَ عَاذُو ۚ بُنُ يَشُوعَ وَيُبِسُ الْمُشَسَاةِ مَسَافَةً أَعْرَى قَالَةُ عَمَّةٍ بَيْتِ البِّلاح عِنْسة ٱلْمُنْعَلَىٰ ، عَلَيْهِ وَوَرَآهُ مُجَدُّ بَارُوكُ بْنُ زَبِّي وَرَمَّمَ مَسَافَةَ أَخْرَى مِنْ عِنْدِ ٱلمُنْعَفِ إلى بلب بَيْتِ أَلْيَاشِيبَ ٱلْحَصَامِنِ ٱلْمَطْيِمِ . عَنْهُ وَوَرَآهُ وَمُمْ مَرُيُوتُ بْنُ أُورِيَّا أَنِ ٱلْمُوسِ مَسَافَةُ أَخْرَى مِن عِنْ وَنْ وَلِي يَيْتِ أَلِياشِيدِ إِلَى آخِ بِينِ أَلْيَاشِيدَ . وَوَرَا وَوَرَا وَ وَرَمُ مَا أَلْكُونَهُ وَجَالُ ٱلْبُقْمَةِ . ١٠ وَوَرَا وَ وَرَا وَمُمْ فَيَامِينُ وَحَشُوبُ قُبَالَةَ يَيْهِا . وَوَدَاتُهُ مُرَمُ مَرْدُوا بُنُ مَمْنا بْنِ عَنْما عِندَ بَيْتِهِ . عَلَيْ وَوَدَاتُهُ وَمَم بَدِّي بْنُ حِنَافَادَمُسَافَةً أَخْرَى مِن بَيْتِ عَزْدَمَ إِلَى ٱلْمُعَلَّبِ وَإِلَى ٱلْأَوْبِةِ . عَنْهِ وَقَالَالْ أَنِيُ أُوزَايَ مِنْ قُبَالَةِ ٱلْمُنْعَلَفِ وَٱلْبُرْجِ ٱلَّذِي يَحَدُّ مِنْ عِنْدِ مَيْتِ ٱلْمُكِ ٱلْأَعْيَ ٱلَّذِي عِنْدُ سَاحَةٍ ٱخْرَاسَةٍ - وَوْرَآهُ مُ فَلَايَا بِنُ فَرْعُوشَ ، ٢٠٠٤ وَكَانَ ٱلنَّتِينُونَ يُقَهُونَ بِعُوفَلَ إِنَّى مُقَالِعٍ بَابِ ٱلْمُسَاءَ نَحُو ٱلشَّرْقِ وَٱلْهُرْجِ ٱلَّذِي فِي ٱلْحَارِجِ وَ ١٤٠٠ وَوَرَّآهُ وَمُمَّ ٱلْقُوعُونَ مَسَافَةً أَخْرَى مُقَائِلَ ٱلْبُرْجِ ٱلْعَلِيمِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَارِجِ إِلَى سُودٍ عُوفَ لَ . وين فَوْق للبِ الْخَيْلِ رَمُّمَ أَلْكُمْنَهُ كُلُّ وَاحدِ قُبَالَةً يَبْتِهِ . وَوَرْأَهُ وَرُمُّمَ صَادُوقٌ بَنْ إِنِيرٍ قُالَةَ بَيْنِهِ . وَوَرَّأَهُ ، وَمَّمَ نَصْمَا بَنَّ شَكَنْهَا عَارِسُ بَابِ الشَّرْقِ . وَوَرُآهُ أُ رَمُّمْ حَنْلًا بْنُ شَلْمًا وَعَانُونُ سَادِسُ بَنِي صَالَافَ مَسَافَةُ أَخْرَى . وَوَرَآهُ مُرَمَّمَ مَثْلًامُ مِنْ يَكِكَا قُبَالَةً خُدَعِهِ ، عَلَيْ وَوَرَآهُ مُرَمَّمَ مَلْكِا بنُ السَّائِمُ إِلَى بَيْتِ ٱلْتَبَيِّينَ وَالْتُهَادِ مُعَالِلَ بَلِبِ ٱلْوَسِيَّةِ إِلَى عِلَيْبِ ٱلْأَوْبَةِ . ١٤٢٤ وَمَا يَيْنَ عِلَيْهِ ٱلزَّاوِيَةِ إِلَى بَلِبِ ٱلْنَمَ رَمَّمَهُ الصَّلَعَةُ وَٱلنَّمَارُ

# أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ

عنه والمنه منه منه المنه المنه المنه المنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه

جِيعُ عِلَىانِي تَجْسَعِنَ هَالَكَ فِلْمَسَلِ. ١٤٤٥ وَكَانَ عَلَى مَا يَدَقِي مِنَ النَّهُودِ وَالْوَالَةِ بِسُ وَحَسُونَ رَجُلا تَضَلَّلُ عَنْ تَعْرَمُ إِلَيْا مِنَ الْأَسْمِ الَّذِينَ حَوْقًا : ١٤٤٥ وَكَانَ بَيَالًا لِي كُلُّ يَهُمْ وَوَدُوحُتُهُ مِنْ جِيلِهِ الْفَشْمِ مَا خَلا الطَّيْرُ وَفِي كُلُ عَشَرَةً أَيْلُمُ مِن جَبِيمِ الْوَاعِ الشَّهْرِ فَي كَتِيرٍ . وَمَعَ هَذَا لَمْ الطَّلِبُ خَبْرُ الْقَائِدِ لِمِنْ اللَّهُ وَقِيلًا لَلْمُوالَةَ ال الشَّهْرِ وَهِمَ هَذَا لَمْ الْمُلْمِ لِلْفُرْفِي اللَّهُ عَلَى جَبِيمٍ مَا مَسْتَتُهُ إِلَى هُولِكَا الشَّهْرِ

#### ألفصل السكدس

كلي وَكَانَ أَنَّتُ لَمَّا مَعِ مَسْلِمُهُ وَطُوبِياً وَجَاهُمُ ٱلْعَرَبِي ۚ وَمَازُ ٱلْعَدَانِنَا إِلَي قَدْ بَيْتُ السُّورَ وَلَمْ تَنِيَ فِيهِ ثُلُمَةٌ عَلَى أَنِّي لَمْ أَكُونُ وَكُونِهِ فَدْ أَقْتُ الْمُعَادِمَ فِي الْأَوْلِ ﴿ يَتُ إِنَّ سَلَّتُكُمُّا وَجَاشَمُ يَعُولَانِ هَلَمُّ تَكَلَقَ مَمَّا فِي فُرَى سَهِلَ أُونُو وَقَدْ أَضُرَا لِيَ ٱلسُّوا \* ١٤٠٠ فَوَجُعَتُ إِلَهِمَا رُسُلًا وَقُلْتُ لَمُمَا إِنِّي آخِذُ فِي قَلَ كَبِيرِ فَلا أَسْتَطِعُ ٱلتُرُولَ عَلَقَةَ أَنْ يَصَمَّلُ ٱلْمَمَلِ إِذَا تَرَكُهُ وَزَّلْتُ إِلَيْكُمُ . ﴿ وَمُعَلِي مُبَعَ إِلَي مِعْل ذَلِكَ أَدْبَمَ مَرَاتِ وَأَجَبِتُهُمْ بِمِثَلِ هُذَا . عِنْ عَبَثَ إِلَّ سَلْبَلُطُ بِمِثْلِ ذَٰ لِكَ مَرَّةً خَلِيسَةً مَمَ غُلَامِهِ بِرَسَالَةِ مَنْتُوحَةِ فِي بَدِهِ مُكْتُوبِ فِيهَا عَنْهِ لَا ثُمِّعَ فِي ٱلْأَمْمِ وَجَاشَمْ يَفُولُ إِنْكَ أَنَّتَ وَٱلْيَهُودَ مُعْيِرُونَ ٱلْمُرَّادُ وَلِذَلِكَ أَنْتَ تَنِينَ ٱلسُّودَ لِتَكُونَ مَلِكًا طَلِيم بهذا الْوَجْهِ وَكِيدٍ وَقَدْ أَفْتَ أَيْنَا أَنْهِا لَ لِتَنَالُوا لَكَ فِي أُورَ شَلِيمَ قَا مُينَ إِنَّ فِي يُوذَا مُلكًا. وَالْآنَ أَنْهُمُ هٰذَا الْكَلَامُ عِنْدَ ٱلْمِكِ فَلِمُ الْآنَ فِأَعَرَمُنا . في عَلَى فَأَرْسَلُ إِلَهِ قَائل لَيْسَ ٱلْأُصْرُ كَمَا تَفُولُ وَإِنَّا هُوَ كَلامُ أَنْتَ غَنْتُفُ مِنْ ظَلِكَ. ١٠ وَكَانُوا جَسًا غُوِّفُونَا قَائِينَ إِنَّ أَيدِيهُمْ قَدْ صَنْفَتْ عَنِ ٱلْسَلِ فَلا يَتُّمْ . فَالْآنَ شَدِّدِ ٱللَّهُمَّ يَدَيُّ. المنه من مُ وَخَلْتُ بَيْتَ تُحَمَّا بَنِ دَلَا مِا نِي مَهِ مَلِيْلِ وَهُو مُنْلَقُ فَعَالَ لِفَتِسم إلى بَيْت اللهِ إِنَّ ذَاعِلِ الْمُنْكِلُ وَتُنْفِقُ الْهَابَ الْمُنْكُلُ لِأَنْهُمْ آفُونَ يَشْتُلُوكَ إِنَّهُمْ فِي الْفَيْلِ بِالْوَنَ لِنَظُوكَ . هِيْنِيهِ مَثْلُتُ أَدَجُ لُ مِنْفِي يَهْرُبُ وَنِيْقِ يَدْخُلُ الْمُنِكُلُ فَضِا. لَا أَدْخُلُ. ٢٢٤ ثُمُّ تَعَقَّتُ كَإِذَا إِنَّهُ لَيْسَ اللهُ مُرْسِلُهُ بَلْ إِنَّا كُو صَلَقَ بِالنَّبِوْءِ عَلَ لِأَنَّ طُوبِيا وَسَلَبُلُطَ قَدِ أَسْتَأْمَرُاهُ. عَلَيْنِ وَإِنَّا أَسْتُومِ لِكِي لَغَاف وَأَضَلَ هَكُذَا وَأَخْطَأ فَكُونَ ذَٰلِكَ لَدَيْهَا نُحْنَةَ فَيِعَةَ لِنَيْزَانِ • كَالْتِيْ أَذَٰكِ ٱلْهُمَّ طُويًا وَسَلْبَلُطَ بِحَسَب أَخْلِهِمَا هَٰذِهُ وَفُومَادِيَّةُ النَّبِيَّةُ وَسَائِرَ ٱلْأَنْبِيَّاهُ الَّذِينَ كَانُوا تُخْوِنُونِي ، ﴿ وَكَانَ غَامُ ٱلشُّورِ فِي ٱلْحُلِيسِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنْ ٱلْجُولَ فِي ٱنْتَيْنِ وَخْسِينَ يَوْمًا . ١٩٣٤ وَتَمِمْ جَمِيهُ أَعْدَآيْنَا وَدَأَى جِيمُ ٱلْأَمَمِ ٱلَّذِينَ حَوْلَنَا ضَمَّعُلُوا فِي أَعْيُنِ أَنْفُسِهِمْ وَعَلِمُوا أَنْ هُذَا ٱلْسَلَ الْمُا مَرَى مِن قَبَلَ إِلْمَنَا . عِنْ وَكُذَاكَ عُطْمًا مَهُوذَا فِي قِكَ ٱلْأَبَّامِ كُثُرَتْ رَسَا لِمُهُ إِلَى طُوبِيّاً وَرَسَائِسُلُ طُوبِيّاً إِلَيْهِمْ كَانْتِكِمْ لِأَنْ كَثِيرِينَ فِي يَهُوذَا حَالَمُوهُ لِأَنّهُ صَهْرٌ مُحْكَيَا بْنِ آدَحَ وَوُحَانَانُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْتَ مَثْلَامَ نْنِي رَحْكِيا، وَيَعْيِرُ وَكَانُوا أَيْمَا يُنُّونَ عَلَى حَسَنَائِهِ أَمَامِي وَيَنْأُلُونَ كَلَامِي إِلَيْهِ وَأَدْسَلَ طُوبِيًّا رَسَائِلَ لِتَغْوِيف

# ألفَصَلُ السَّابِعُ

عنه وَلَمَا النَّهِ اللَّهُ وَاقْتُ الْمَسَادِعَ وَرَبُ الْوَاهِنَ وَالْمُنْوَ وَالْمُنْوَ وَالْمُوعُونَ وَالْمُوعُونَ وَالْمُنْوَ وَالْمُنْوَ وَكَانَ الْمُنْ الْمُسْرِعَى اَوْسُلُمْ الْأَوْمُونَ وَالْمُنْوَقِيلَ إِلَى أَوْمَا الْمُنْ وَكَانَ الْمُنْعَ الْمُولِمُ وَلَمْ وَهُوفَ وَاقْتُ مُوالِما وَرَسُلِمَ إِلَى أَنْ الْمُنْوَلِمِ وَالْمُلْمَ وَهُوفَ وَاقْتُ مُوالِما مِن سَحَانِ مَنْ اللَّهِمَ وَمُوفَ وَاقِدَ مُوالِما مِن سَحَانِ مَنْ اللَّهِمَ وَمُوفَ وَاقِدِ فَلَهُ بَيْنِهِ وَاللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ وَاللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَمُنْفَارَتَ وَيَجْوَايَ وَنَكُومَ وَبَنْنَةً. عَـدَدْ رَجَالِ شَمْبِ إِسْرَايْلِ ﷺ بَنُو فَرْغُوشَ ٱلْمَانِ وَمِنَّهُ وَٱلْمَانِ وَسَبِنُونَ. ﴿ يَهِي وَبُوصَفَطَيَا لَلاثُ مِنْهُ وَٱلْمَانِ وَسَبِنُونَ. ﴿ يَجْ آدَ مَ سِتُ مِنْهِ وَآثَارُ وَخُسُونَ . ﴿ يَهِي وَبُوفَحْتَ مُوآبَ مِنْ بَنِي يَشُوعَ وَعُآبَ أَلْمَان وَقَانِي مِنَّةٍ وَقَانِيَةً عَشَرَ . ﴿ إِلَيْ إِنْ وَمَلَامَ أَلْفُ وَمُنَّانِ وَأَرْبَعَةٌ وَخُسُونَ . ﴿ إِل زَقُ كَانِي مِنْهِ وَخَسْمَةُ وَأَرْبَلُونَ. ﴿ يَهِي وَبُلُو زَكَايَ سَجْ مِنْهِ وَسِثُونَ. ﴿ وَبُلُو بِنُويَ ستُّ مِيَّةٍ وَغَانِيَةٌ وَأَرْبَلُونَ، وَإِنْ وَبُو بِيبَايَ ستَّ مِنَّةٍ وَغَانِيَةٌ وَعِفْرُونَ، وإلا وَبُو عَرْجَادَ أَلْمَانِ وَكَلَاثُ مِنْهُ وَأَنْسَانِ وَعَشْرُونَ ﴿ كَالِيْ وَبُو أَدُونِيَامَ سِتُّ مِنْهُ وَسَبّة وَسَوْنَ، ١٤٠٤ وَبُو بَجُوايَ أَفَانِ وَسَبَنَهُ وَسَوْنَ ﴿ إِنْ عَادِينَ سِنَّ مِنْهُ وَخَسَهُ ۗ وَخَمُونَ . ١١٠ وَبُو آطِيرَ لِزُفا غَانِيَةُ وَسَمُونَ . ١١٠ وَبُو حَمُومَ كَلاثُ مِنْةٍ وَغَانِيَةُ وَعَشْرُونَ . عِنْ ﴿ وَهُو بِصَايَ قَلَاثُ مِنْهُ وَأَدْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ . عِنْ ﴿ وَبُوحَادِفَ مِنَّةُ وَأَنَّا عَشَرَ . ﴿ وَإِنْ جِنُونَ خَمَّةً وَتُسْمُونَ . ﴿ وَهُ إِلَّا مِنْكَ خَمَّ وَتَطُوقة مِنَةُ وَغَانِيَةً وَغَانُونَ ، عِنهِ وَرِجَالُ عَناقُتَ مِنَّهُ وَغَانِيَّةً وَعِشْرُونَ ، عَنْهِ وَرِجَالُ بَيْتَ عَزْمُوتَ أَثْنَانِ وَأَذْ بَنُونَ . ﴿ ﴿ وَجَالُ قِرْبَةً بَنَادِيمَ وَكَفِيرَةَ وَبَنِيرُوتَ سَبْمُ مِنْةٍ وَكلاتَهُ وَأَدْنِهُونَ . ﴿ يَهِمُ اللَّهُ الرُّامَةِ وَجَمَّ سِتُّ مِسْةٍ وَوَاحِدٌ وَعِفْرُونَ . ﴿ وَدِجَالُ مِنْكَاسَ مِنْهُ وَآثَانِ وَعِشْرُونَ . عِنْ وَدِجَالُ بَيْتَ إِبلَ وَٱلْمَيْ مِنْهُ وَلَامَهُ وَعَشْرُونَ. وَيَهِ وَدِجَالُ نَهُوَ الْأَخْرَى آثَانِ وَخَسُونَ. ١١٨ وَبُوعَيَادُمَ ٱلْآخُرُ أَلْفُ وَمَشَانِ وَأَرْبَهَةُ وَخَسُونَ . ﴿ وَبُو خَارِيمَ لَلاثُ مِنْةٍ وَعَشْرُونَ . ﴿ وَإِبُو أَرِهَا لَلاثُ مِنْةٍ وَخَمْتُ أَوْأَرْمُونَ. عَنَهُ وَبُولُودَ وَخَادِيدَ وَأُوفَ سَغْ مِنْةٍ وَوَاحَدُ وَعِشْرُونَ. وَيُونِ وَالْمُوسَنَا ۚ مَا كُلُّمَةُ ٱلَّافِ وَقِسْمُ مِنْةٍ وَكَالْأُونَ . ﴿ وَأَمَّا ٱلْكُمَّنَةُ فَنِنُو يَمْفَيا مِنْ بَيْتِ يَشُوعَ تِسْمُ مِنْهِ وَثَلِالَةٌ وَسَبِنُونَ . عَنْهَا وَبُو إِنْهِرَ أَلْفُ وَأَثْسَانِ وَخَسُونَ . والله وَبُوفُنُكُودَ أَلْثُ وَمِنَّانِ وَسَبْمَةُ وَأَدْبَلُونَ . وَإِنَّ وَبُو حَادِيمَ أَلْثُ وَسَبْمَةً عَشَرَه عِنْهِ وَأَمَّا ٱللَّاوِيْلُونَ فَبَنُو يَشُوعَ لِقَدْمِينُيلَ مِنْ يَنِي هُودَوْياً أَرْبَعَةُ وَسَبْنُونَ . وَالْمُنُونَ بُلُو آسَافَ مِنْهُ وَغَانِيَةٌ وَأَرْبَلُونَ • ﴿ وَالْبُوَّالُونَ بُلُو شَلْومَ وَبُلُو آطِيرَ وَبُو طَلْمُونَ وَبُو عَفُوبَ وَبُو حَطِيطَكَ وَبُو شُوبًايَ مِنْهُ وَتَمْلِيَكُ وَكَارُونَ. وَالنَّيْنُونَ بُوصِهَا وَبُوحَسُونًا وَبُوطَاؤًا وَبُوطَابًاعُوتَ ﴿ لَا يَعَلُّمُ وَبُو فِيرُوسَ وَبُوسِهَا وَبُو قَادُونَ عِنْهُ وَبُو لَبَانَا وَبُوحَجَابًا وَبُوسَلَمَايَ عِنْهُ وَبَلُو حَامَانَ وَبُوجِ بِيلَ وَبُلُوجَاحَرَ جِهِينِ وَبُو رَأَيًّا وَبُلُو رَصِينَ وَبُلُو تَفُومًا ﴿ وَبُلُو عَزَّامَ وَبُلُو غُزًّا وَبُلُو فَاسِعَ عَلَيْكُ وَبُلُو بِيسَايَ وَبُوْ مَلُونِيمَ وَبُلُو نَفُوسِيمَ عَلَيْكُ وَبُلُو بَغُلُونَ وَبُلُو خَلُوةً وَبُلُو مَرْحُودَ اللَّهُ اللَّهِ وَمُلْلِتَ وَبُلُو عَمِنا وَبُلُو مَرْشَسا عَيْدٍ وَبُلُو يَرْفُونَ وَبُلُو سِيسَرًا وَبُونَاعَ عَلَيْهِ وَبُو مَسِعَ وَبُو حَطِيفًا عَلَيْهِ وَبُو عَبِيدِ سُلْيَانَ بُوسُوطَايَ وَبُو سُولَاتَ وَبُلُوفِرِيدًا ﷺ وَبُلُو بَيْلًا وَبُلُو دَرْفُونَ وَبُلُو جِدْيِلَ ﷺ وَبُلُو شَفَطَا وَبُو حَطِيلَ وَبُو فُوكَادَتَ مِنْ صَبَائِمَ وَبُو آمُونَ عَلَيْ جِيعُ ٱلنَّتِينِينَ وَيَنِي مِّيدِ سُلَيْكَ ثَلَاثُ مِنْهُ وَٱثْنَانِ وَيَسْمُونَ • كَلِيْكِ وَهُولَآ ٱلَّذِينَ خُضَوا مِنْ كَلِ الْعِجْ وَتُلِ مَرْشَا كُرُوبَ وَأَدُونَ وَإِمْرَ وَلَمْ يَتَأْتُ لَمْم أَنْ يُفْعِمُوا عَنْ يُوتِ آ بَايْهِم وَنَسَبِم مَلْ لَهُمْ مِنْ إِسْرَائِسِلَ . عَلَيْهِ تَلُو دَلَايَا وَبَلُو مُلُوبِيًّا وَبُلُو نَفُودًا سِتُّ مِنْةً وَأَثْنَانَ وَأَرْبُلُونَ ﴿ ١٤٤٤ وَمِنَ ٱلْكُنَّةِ بُوحَايًا وَبُلُو ٱلْمُومِ وَبُلُومٌ زِلَّايَ ٱلَّذِي ٱلْخَذَ أَمْرَأَةً مِنْ بَلَتِ رَزِلُايَ الْجِلْمَادِي فَدْعِي بِأَنْهِ . ١١٦ هُولاء بَعَنُوا عَنْ كَابَةِ أَلْسَابِهِمْ فَلَمْ وُجَدْ غَلِمُوا مِنَ ٱلْكُمَنُوتِ عِينِهِ وَأَمَرُهُمُ ٱلتِّرْشَاتَا أَنْ لَا يَأْكُلُوا مِنْ قُدْسِ ٱلْأَقْدَاسِ إِلَى أَنْ يَعُومَ كَاهِنُ لِلنُّودِ وَٱلْحَقِّ. ١١٤ كُلُّ ٱلْجَنَاعَةِ ٱثْنَانِ وَأَدْتَهُونَ أَلْمًا وَثَلَاثُ مِنْهُ وَسَتُونَ كالله مَا خَلا عَبِيدَهُمْ وَإِمَا هُمْ وَهُمْ سَبَّةَ ٱلْافِيوْلَاتُ مِنْهُ وَسَبْعَةٌ وَكَلاَقُنَ وَلَهُمْ مِنكُون وَخْسَةٌ وَأَدْبُلُونَ مِنَ ٱلْمُغْتِينَ وَٱلْمُغْتِياتِ ١٤٠٠ وَخَيْلُهُمْ سَجُ مِنْةٍ وَسِيعٌ وَتَلافُونَ وَبِنَالُهُمْ مِنْنَانِ وَخَسَسَةٌ وَأَرْبَنُونَ ١٤٤٤ وَٱلْجِمَالُ أَرْبَمُ مِنْةٍ وَخَسْمَةٌ وَكَارُونَ وَٱلْمَبِيرُ سِئَةُ أَلَافٍ وَسَبْمُ مِنْهُ وَعِشْرُونَ . ﴿ يَهِيْ وَإِنَّ بَضَ دُوْسًا ۚ ٱلْآبَاءُ أَعْلُوا إِلْمَسْلُ كَأَعْطَى ٱلرِّشَانَا لِلْحَزِيَةِ أَلْفَ دِرْهُم ذَهَبٍ وَخْسِينَ جَامًا وَخْسَ مِنْةٍ وَكَارَثِينَ قِيصاً

يُلْكِنَةِ : عَلَيْهِ وَمِنْ دُوْسَةَ الْآبَةَ مَنْ أَعْلَى لِلَهِ بَهُ النَسْلِ عِشْرِينَ أَلْفَ وِزَهُم مِنَ الشَّعَبُ وَأَقْمِنِ وَمِثْنِي مَنَامِنَ أَفِسُنَةٍ : عَلَيْهِ وَالْذِي أَعْلَمُاهُ سَازُ الشَّبِ عِشْرُونَ أَلفَ وِدَهَم مِنَ النَّهِبُ وَأَلْمَا مَنَا مِنَ أَفِسُلُةٌ وَسَبِثَةٌ وَسَوْنَ قِيمًا يَلْكِنَةً ، عَلَيْهِ مَسْكن الْكِنَةُ وَالْلَابِقِنْ وَالْوَالِونَ وَالْمُنُونَ وَبَعْنُ مِنَ الشَّهِ وَالْتِينِيونَ وَجِيهُ لِمَرَائِلَ فِي مُمْنِهِمْ وَلَمُ كَاللَّامُ الشَّالِ كُانَ تُو لِمِنْزَالِلَ فِي مُمْنِهِمْ

#### ألغصك آلثكمن

عيد وَأَجَمُ الشُّبُ كُنُّهُ كُرُبُلِ وَاحِدِ فِي السَّاحَةِ الَّتِي أَمَامَ بَابِ الْمِاءِ وَتَكَلَّمُوا مَمّ عَزْدًا ٱلْسَعَاتِ فِي إِحْسَادِ سِفْر قَرْدَاتِهِ مُوسَى أَلِّي أَمَرَ بِهَا ٱلْأَبُ إِسْرَائِسِلَ . وي والمُعْرَ عَزْدَا الْكَاهِنُ التُورَاةَ أَمَامَ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَلِرَجَالِ وَالشِّنَّا وَكُلّ ذِي فَهم يُستُمَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَوْلِ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلسَّابِمِ ﴿ يَهِمْ وَقَرَّا فِيهِ أَمَامَ ٱلسَّاحَةِ ٱلَّتِي أَمَامَ بَابِ الْمِيَاهِ مِنَ السُّعِجِ إِلَى يَسْفِ النَّهَارِ أَمَامَ الرِّجَالِ وَالشِّيَّا ۚ وَكُلَّ ذِي فَهِم وَآذَانُ جَبِيمٍ الشُّف إلى سِنْرِ التُّورَاةِ . عِنْ وَقَامَ عَزْرَا الْكَاتِبُ عَلَى مِنْدِ مِن خَصْبِ مَصْنُوعَ إِلَيْ إِلَى وَقَامَ بِجَانِيهِ مَثَنَّيَا وَشَامَمُ وَعَنَايا وَأُورِيا وَحَلْمًا وَمَسْلًا عَنْ يَهِنهِ وَفَمَا إِ وَمِيشًا يَلِلُ وَمَلْكِياً وَحَشُومُ وَحَشَبَدُانَةُ وَذَكَرُ فِي وَمَثْلُامُ عَنْ يَسَادِهِ . ﴿ يَعِيْنِي وَفَعَ عَزْدَا السَفْرَ عَلَ عُوْنَ جِيرِ الشُّمْدِ لِأَنَّهُ كَانَ فَوْقَ الشَّمْدِ كُلِّهِمْ فَلَّا فَضَهُ وَظَفَّ ٱلشَّمْدِ أَجْمُونَ ﴿ وَ وَاللَّهُ عَزْدًا الرُّبُّ الْإِلْهُ الْنَظِيمَ فَأَجَّابَ جِيمُ الشَّبِ آمِينَ آمِينَ دَافِينَ أَيْدِيَهُمْ وَمَرُوا وَعَمَدُوا بِوُجُوهِمْ الرَّبْ إِلَى ٱلْأَدْضِ . عَيْهِ وَحَمَانَ يَشُوءُ وَأَانِي وَشَرَيْهَا وَمَامِينُ وَتَغُوبُ وَشَبْحَـائِي وَهُودِيًّا وَمَسْبًا وَقَلْبِطَا وَعَزَرًا وَثُوزَانَاهُ وَحَانَانُ وَفَلَا وَاللَّادِيُّونَ يُصْمُونَ ٱلشَّبِ الشَّرِينَةِ وَالشَّبُ فِي مَوَاقِتِهِمْ . عَيْدٍ مُرَّأُوا فِي سِغْرِ قُوْدَاةِ ٱللَّهِ جَبِرًا مُسَلِّلِينَ ٱلْمُنْنَى حَتَّى فَهِمُوا ٱلْرَآءَةَ • عَنْدٍ ثُمُّ إِنْ تَحْليَا ٱلَّذِي هُوَ ٱلْتَرْشَاتًا وَعَزْدًا ٱلْكَاهِنَّ ٱلْكَاتِبَ وَٱللَّاوِيْيَنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُفْهِمُونَ ٱلشَّبَ عَالُوا لَجِيع الشَّمْبِ هَنَا يَوْمٌ مُقَدِّسٌ لِلرَّبِّ إِلْمِكُمْ لَا تُتُوحُوا وَلَا تَبْكُوا وَكَانَ الشَّبُ كُلُّهُم بَبْكُونَ عِنْدَتَهَاعِمْ كَلِمَاتِ ٱلتُودَاةِ . عَيْنِيْ وَقَالَ لَهُمْ أَمْضُوا كُلُوا ٱلسُمَّنَاتِ وَٱخْرُلُوا ٱلْمُكَّو وَوَدِعُوا حِصْصاعَى أَلَّيْنَ لَمْ يَهَا لَمْ لِأَنَّهُ فِنْ مُنْدُّسُ لِرَّبَّا فَلا تَحْزَفُوا لِأَنْ فَرَحَ الرَّبّ قُوتُكُمْ. عِنْهِ وَكَانَ ٱللَّاوِيُونَ يُسَكِّحُونَ جِيمَ ٱلشَّمْبِ قَائِلِينَ ٱسْكُنُوا لِأَنَّهُ يَوْمُ مُفَدِّسُ وَلَا تَحْرُوا اللَّهِ فَالْمَرْفَ جِيمُ الشَّبِ لِلْأَكُوا وَيَشَرُّوا وَلَازْعُوا حَمْمًا وَيَفْرَحُوا قَرَّمًا عَظِيًّا لِأَنَّهُمْ مُهُوا ٱلْكَلِمَاتِ ٱلْتِي عُلِمُوهَا . ٢ ﴿ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّانِي أَجْتُمَ رُوْسًا \* آباً جِمِمِ ٱلنَّمْ وَٱلْكُنَّةُ وَٱللَّاوِيُونَ إِلَى مَرْدَا ٱلْكَاتِبِ لِيَنْهُمُوا كُلِمَاتِ ٱلُّورَاةِ كاللهُ فَوَجَدُوا مُكُنُوبًا فِي ٱلْتُودَاءَ أَلِي أَمْرَ ٱلرَّبُّ بِهَا عَلَى لِسَانِ مُوسَى أَنْ فِأُوبِنُو المُرَائِلَ الْطَالُ فِي مِدِ الشَّهِرَ النَّاجِ ﴿ ٢٢٥ وَلَيْشُوا وَيَكُوْوا فِي جَمِعُ مُدُنِهُمْ وَفِي أُودَثَلِيمَ كَاكِينَ اخْرُجُوا إِلَى الْجَبَلِ وَأَثْمَا إِذَاقَ مِنَ الزَّجُونَ وَالْنَمْ وَالْكَبِو وَالْخِيل وَأُوْدَاقَ شَجْرَ كَتِيفَةِ لِمَسَلِ ٱلْمُطَالَ كَاهُوَ مَكُنُوبٌ . عَنْ يُعَ خَرَجَ الشَّفُ وَأَخَذُوا وَعِلُوا لْمُمْ مَظَالُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى سَعْجِهِ وَفِي دَادِهِ وَفِي أَذُوْدِ بَيْتِ أَنْهِ وَسَاحَةٍ بَابِ ٱلْمِيَاهِ وَسَاحَةِ بَابِ أَفْرَا يُبِمَ . ٢٢٦ وَعَلَ كُلُ ٱلْجَاعَةِ ٱلَّذِينَ عَادُوا مِنَ ٱلْجَالَا ۚ مَطَالُ وَأَقَامُوا فِي ٱلْمَطَالَ . وَكَانَ مِنْ أَيَّامٍ يَشُوعَ بْنِ نُونِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ أَنَّ بَنِي إِسْرَا يْبَلَ لَمْ يَسْلُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ فَكَانَ فَرَحُ عَظِيمٌ جِدًّا . ﴿ يَهْلِيمُ إِذَكَانَ يُلِّي فِي سِفْرِ قُوْرَاةِ ٱلْفِرْكُلُّ عَيْمِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوْلِ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِ وَلْقَلُمُوا ٱلْمِيدَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَفِ ٱلْيَوْمِ ٱلنَّامِنِ كَانَ غَيْلٌ عَلَى وَفَقِ ٱلْمُرْسُومِ

# أَلْفَصَكُ ٱلتَّاسِعُ

﴿ وَفِي الْمِومِ الرَّامِ وَالْمِشْرِينَ مِنْ هَذَا الشَّهِ الْجَثَّحَ تُو إِمْرَ الْمِلَ بِسَوْم وَعَلِيم مُسُوحُ وَتُرَّبُ ﴿ \$ \$ وَاتَمْرَوَ كَمُلُ إِسْرَائِلِ مَنْ جِيعٍ مِنِي الفَرْبَةِ وَوَقَلُوا وَآغَرُ فُوا مُتَسَلِّكُمْ وَالْمَامِ الْبَائِيمُ \* \$ وَتَلُوا فِي مَوَاقِيْهِ وَقَرَاوا فِي سَفْرِ قَرَاتُهِ الرَّبِ إِلِهِمْ

رُبْمَ النَّهَادِ وَفِي ٱلرُّبُمِ ٱلْآخَرِ كَانُوا يَحْمَدُونَ ٱلرَّبِّ إِلْهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُ . ١٠٠٠ مُمَّ كُامَ عَلَى مِنْبَرُ ٱللَّاوِيْيِنَ يَشُوعُ وَبَانِي وَقَلْمِينِيلْ وَشَبَنْيَا وَنَبِي وَشَرَنْيَا وَبَانِي وَكَتَافِي وَصَرَخُوا بِمُوتِ عَظِيمِ إِلَى ٱلرُّبِّ إِلْهِمْ . عَنْ وَقَالَ ٱللَّاوِيُّونَ يَشُوعُ وَقَدْمِينِيلُ وَبَانِي وَحَدَبْنَا وَتَرْيَا وَهُودِيًّا وَشَيْنَا وَفَعْنا فُومُوا بَادِكُوا أَرَّبُ إِلْهُكُمْ مِنَ ٱلدُّهْرِ إِلَى ٱلدَّهْر أَنْ تَبَادَكَ أنمُ غِدِكَ ٱلْمُعَلِي بِكُلِ يَكُنَّ وَتَسْبِعِ وَيَسْبِعِ المَيْنَ أَنتَ يَادَبُ وَحَدَّكَ صَفَتَ ٱلنَّاوَاتِ وَمَمَّاتَ ٱلنَّمَاوَاتِ وَكُلُّ جُنْدِهَا وَٱلْأَرْضَ وَكُلُّ مَا عَلَيْهَا وَٱلْجِكَدَ وَكُلُّ مَا فِيهَا وَأَنْتَ غُيى هٰنِهُ كُلِّهَا وَجُنْدُ ٱلسَّهَا ۚ يَسْجُدُ لَكَ . ﴿ يَهِي إِنَّتَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَٰهُ ٱلَّذِي ٱصْعَلَيْتَ أَيْرَامَ وَأَخْرَجْنَهُ مِنْ أُورِ ٱلْكَلْمَانِينَ وَجَمَلَتَ أَتَحَهُ إِلَاهِيمَ . وَهُمَ وَقَدْ وَجَدْتَ قَلْبُهُ أَمِينَا أَمْلَكُ خَلَفَدَتُهُ عَلَى أَنْ تُسْلِيَهُ أَوْضَ ٱلْكَنْعَانِينَ وَالْحِيْنِينَ وَٱلْأُمُودِينِينَ وَٱلْتَرِزِينِ وَٱلْيُوسِينِ وَٱلْجِرْجَاشْيِنَ وَتُعْطِيَّا لِنَسْلِهِ وَقَدْ حَتَّتْتَ وَعْدَكَ لِأَنَّكَ صَادِقٌ . عَيْجَ مُمَّ نَظَرْتُ إِلَى مَذَلَةِ آلِينَا فِي مِصْرَ وَتَعِنْتَ مُرَاحَهُمْ عِنْدَ بَحْرِ ٱلْمُلْزُمِ عَلَيْكُ كَأَبْدَيْتَ آيَاتِ وَمُغِرَاتٍ فِي فِرْعَوْنَ وَجِيمٍ عَبِيهِ وَكُلِّ شَمْبِ أَدْضِهِ لِأَنَّكَ عَلِمْتَ أَنَّمْ مَنُوا عَلَيْمُ وَأَقَمَٰتَ لَكَ آسَهَا كَمَا فِي هٰذَا ٱلْوَٰمِ . ﴿ وَمُقَلِّنَ ٱلْجُوَ أَمَاهُمْ غَاذُوا فِي وَسَطِ ٱلْجُو عَلَى ٱلْيَسَ وَطَرَحْتَ مُطَادِيهِمْ فِي ٱلْأَعْلَقِ عَجَرٍ فِي مِيَاهِ طَلَعَيَةٍ . ١٩٣٤ وَأَدْشَدُتُهُمْ بِسَمُودِ ٱلْغَمَامِ فِي ٱلنَّهَارِ وَبِسَمُودِ ٱلنَّارِ فِي ٱلنَّيلِ لِيُبِيرَ لَهُمُ ٱلطُّرِيقَ ٱلَّتِي يَسِيرُونَ فِيهَا · علي وَزَلَتَ عَلَى مُلودِسِينَا وَخَاطَبْتُهُمْ مِنَ السُّهَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَحْكَاماً مُسْتَقِيّة وَشَرَاخُ حَنَّ وَدُسُومًا وَوَصَايًا صَالِحَةً عِنْهِ وَعَرَكْتُهُمْ سَبَكَ ٱلْمُقَدِّسُ وَأَمْرَتُهُمْ بِوَسَايًا وَدُسُومٍ وَشَرَائِمَ عَلَى لِسَانِ مُوسَى عَبْدِكَ . عَيْنِ وَرَدَقَتُهُم خُبْرًا مِنَ ٱلسَّهَ فِي جُومِم وَمِياها مِنَ العَغْرِ أَنْرَجْتَ لَهُمْ فِي عَطْيْعِمْ وَأَرْتَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا لِيَسْتُحُوا ٱلْأَدْصُ ٱلْحَى دَفَتَ يَدَكَ مُنْسِمًا أَنْ تَعْلِيَهَا لَمْمْ عِنْ فِي أَمْدُوا هُمْ وَآبَا وْمَا أَوْا مَنْدُوا أَعْامُمْ وَأَ يُطِيعُوا أَوَامِكَ وَا إِوْا أَنْ يَشَمُوا وَأَمْ يَنَدَّكُوا عَبَائِكَ أَلْقِي صَنَعْتَ مَمَّهُمْ وَصَٰلُّوا أَعْنَاقُهُمْ وَعِندَ غَرُدِهِمْ أَقَامُوا رَيْسًا لِيَرْجِمُوا إِلَى عُبُودِ يَتِهِمْ وَأَنْتَ إِلَهُ غَفُورٌ حَنَّانٌ رَحِيمٌ بَعلى ٱلْنَصْر كَ بِرُ ٱلرَّمْةِ فَلَمْ تُهِمِلُمْ . عِنْهِ ثُمَّ لَمَّا صَنُوا لَمْمْ غِبْلًا مَسْوِكًا وَقَالُوا هَذَا إِلْهُكُمُ ٱلَّذِي أَخْرَجُكُمْ مِنْ مِصْرَ وَجَدُّفُوا تَجْدِيفَاتِ عَظِيمَةٌ ﴿ ٢٠٠٤ أَنْتَ بَمَرَاحِكَ ٱلْكَثِيرَةِ لَمْ يَهِيلُمْ فِي ٱلْمِرَاتِيَ فَلَمْ يُفَاوِهُمْ عَوْدُ ٱلْعَمَامِ نَهَادًا لِيُرْشِدَهُمْ فِي ٱلطّرِيقِ وَلَا عَمُودُ ٱلتَّادِ لَلَا لِيُبِرَّعَلَيْهِمْ فِي الطَّرِيقِ أَلِي يَسِيرُونَ فِيهَا ﴿ ١٤٠٤ وَآتَيْتُهُمْ دُوحَكَ السَّاجَ لِلْكَلِمْهُمُ وَلَمْ غَيْكَ مَنْكَ عَنْ أَفْوَاهِمٍ وَأَعْلَيْهُمْ مَا ۖ فِي عَطَيْهِمْ . ٢٠٠٠ أَرْبَيِينَ سَنَةُ عُلْتُهُمْ فِي ٱلْبَرَاتِيَ فَلَمْ يَمَنَّهُمْ عَوَزُ وَتِيَابُهُمْ لَمْ تَخَلَقُ وَأَرْجُلُهُمْ لَمْ تَتَوَدُّمْ . عَنْهُ وَوَهَبْتَ لَمْمُ مَمَالِكَ وَأَنْمَا وَقَتَمْتَ لَمْمُ خِطَعًا فَلَكُوا أَرْضَ سِيمُونَ وَأَرْضَ مَكِ حَشْبُونَ وَأَرْضَ عُوجٍ مَكِ إ مَا مَان اللَّهُ وَكُوْنَ أُولَادُهُمْ كُفُومِ اللَّهَ وَأَفْضَيْتَ مِهِم إِلَى ٱلأَدْضِ أَلِّقِي وَعَلْتَ آ إِنَّاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَيُمْلِكُوهَا. ١٠٠٠ فَأَتَّى ٱلْنُونَ وَٱسْكُلُوا ٱلْأَرْضَ وَأَعْضَت أمَامُ السَّانَ أَدْضِ ٱلْكُنْمَانِينَ وَمَفَتْهُمْ مَعَ مُلْوَكِيمِ وَأَمْمِ ٱلْأَدْضِ إِلَى أَيْدِيهِمْ لِفَعْلُوا بِهِمْ كَالْحُونَ . 300 فَأَخَذُوا مُدُنَّا عُصَّنَةً وَأَوْمَا تُحْصِبَةً وَٱمْتَكُوا لِيُونًا مَالُوا مَ كُلُّ خَير وَّآ أَبِرًا غَنْورَةً وَكُرُومًا وَزَيْونًا وَنَعْمِرًا ذَاتَ ثَمْرِ بِكَثْرَةِ وَأَكْلُوا وَشَهِمُوا وَسَيْمُوا وَتَلْقَفُوا يجودك السَّفايم. والمع ثمُّ أَحْمَلُوكَ وَتَرَّدُوا عَلَيْكَ وَنَبَدُوا شَرِيعَكَ طَلْمٍ } وَمَكُوا أَنْهِ إِنَّ الَّذِينَ أَنْهَدُوا عَلَيْهِمْ لِيَرَدُوهُمْ إِلَكَ وَجَدَّفُوا تَعْدِيفَاتِ عَظِيمٌ كَالْمَهُمْ إِلَىٰ أَندِي مُضَايِقِهِمْ فَذَلُّلُوهُمْ وَفِي وَفُتِ صَنْكِهِمْ صَرَخُوا إِلَيْكَ فَسَمِتَ أَنْتَ مِنَ ٱلسَّكَاءُ وَيَعْسَبُ مَرَاحِكُ ٱلْكَثِيرَةِ آتَيْتُمْ خُلِينِ فَظُمُوهُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَانِهِمْ . عَيْبِهِ فَلَمَّا ٱلْمَانُوا عَادُوا إِلَى عَمَلَ ٱلنُّر فَتُلَمَكَ فَتَرَكُتُهُمْ فِي أَيدِي أَعْدَآيَهِم فَتَسَلُّوا عَلَيْم فَكُوا وَمَرَخُوا إِلَيْكَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلسَّمَا أَسْفَيْتَ وَتَخْيَتُهُم بِحَسَبِ كُثْرَةِ مَرَاجِكَ آوِنَةً كَثِيرةً . وَأَشْهَلْتَ عَلَيْهِمْ لِتَرْدُّهُمْ إِلَى شَرِيعَكَ فَشَوْا وَلَمْ بَسُمُوا لِوَصَالَاكَ وَخَطَلُوا فِي أَحْكَامِكَ أَلَى إِذَا عَيِلَ بِهَا ٱلْإِنْسَانَ نَجَا بِهَا وَنَصَبُوا كَنَا مُقَاوِمَةً وَصَلُوا وقابَهُم وَأَمْ يَسُمُوا . يَحْمَدُ مُمَارِّتَ عَلَيْهِمْ مَنِينَ كَثِيرَةً وَأَنْهَلْتَ عَلَيْهُمْ بِدُومِكَ عَلَى أَلْسَتْ أُنْهِ إِنَّكَ فَلَمْ يُسْفُوا فَدَفَعْتُهُمْ إِلَى أَنْدِي أَمْمِ ٱلْأَرْضِ. وَيَعْ وَلَٰكِنَّكَ لِكَفْرَةُ مَرَاحِكَ

لِتَتِ اَلْمُوْنِ . \$250 لِأَنَّهُ إِلَى الْخَانِونِ تَصْلُ بُو إِسْرَائِيلَ وَبُو لَامِيَ يَوَكِيرَ الْمِلْسَةِ وَالْحَشْرِ وَالزَّيْنِ حَيْثَ آيَنَةَ الْفُدْسِ وَالْكَبَّةُ وَالْخَدَّامُ وَالْبَوْلُونَ وَلَلْنَوْنَ وَلَا تَبْسِلُ يَئِينَ إِلْهَا

#### ألفضل المكدي عَثر

عِيدٍ وَسَكُنَ رُوْسَا النَّفِ فِي أُورَسَلِمَ وَيَثِهُ النَّفِ أَكُوا فُرَمًا عَلَى أَنْ مُعْفِرُوا وَاحدًا مِنْ عَشَرَةٍ لِيسَكُنَ فِي أُورَشَلِيمَ مَدِينَةُ الشُّدْسِ وَالسَّمَةُ فِي ٱلدُّن . عِلَيْ وَبَادَكَ ٱلثَّفَ جَمَّ ٱلرِّبَالِ ٱلَّذِينَ تَقَلَّمُوا طَوْعًا لِيَسْكُنُوا فِي أُورَشَلِمَ . عَنْ وَهُولاً وَ رُوْسَا ۚ ٱلبَادِدِ ٱلَّذِينَ سَكُنُوا فِي أُورَسَلِيمَ وَمُدُن يَهُوذَا أَقَامَ كُلُّ وَاحِدِ فِي مِلْكِي فِي مُدُنهِمْ إِسْرَائِيلٌ وَٱلْكَهَنَهُ وَٱلْآوِيُونَ وَٱلْتَينِيُّونَ وَبُوعِيدِ سُلَهَانَ . عَلَيْ فَسَكَنَ فِي أُودَشَلِعَ مِنْ بَنِي يَهُوذَا وَبَنِي بَلْكِينَ. فَمِنْ بَنِي يَهُوفَا عَلَمَا بْنُ غُرِّا بْنِ ذَكَرًا بْنِ أَمْرا بْنِ شَفَطاً أَنْ مَالْآيْلَ مِنْ بَنِي ظَرَصَ . عَيْنَ وَمَسْنَا بْنُ بَادُوكَ بْنِ كُفُوذِي بْنِ حَزَابًا بْنِ عَدَامًا بْن عُ كَادِبَ بْنِ ذَكْرُنَا آبْنِ ٱلشِّيلُونِيِّ ﴿ ٢٠٠٤ مِيمُ بَنِي لَارَصَ ٱلَّذِينَ سَكَنُوا فِي أُودَشَلِيمَ أَرْمُ مِنْهُ وَقَالِيَةٌ وَسِنُونَ وَجُلا ذُوو بَلْسٍ . عِنْهِ وَهُولَاءٌ بُو بَلِينِ سَلُّو بْنُ مَثْلًامُ آن يُعمد بن فَعَالِمَ بن قُولَانَا بن مَسَنَّ بن إيتينيلَ بن أَصْنَا. عِنْ وَبَعْدَهُ جَالِي وَسَلَائِ نِسْحُ مِسْدَ وَغَانِيَهُ وَعِفْرُونَ . عِنْ وَكَانَ غُونِسِلُ ثَنْ ذِكْرِي وَكِلا عَلَيْهُ وَيَهُوذَا بِنُ ٱلسُّنُوءَ أَمُهَانًا عَلَى ٱلْمِينَةِ . ١٠٤ وَمِنَ ٱلْكُنَّةِ مِنْدَعًا ثُنُّ مُوبَادِبَ وَكَاكِينُ والله وَسَرَايًا مَنْ حِلْيًا مَن مَنْ لَامَ مَن صَادُوقَ مَن مَرَافِتَ مَن أَجِعُوبَ دَيْسُ بَيْت الله يوج وإخرَ أَهُم أَلَّذِينَ بَاشَرُوا الْمَعَلَ فِي الْيَتِ عَلَيْ مِنْةٍ وَأَثَانِ وَعِشْرُونَ . وَعَالَا أَنْ يَرُوحَامَ نِي ظَلَّ بِنِ أَمْسِي بْنِ زَكِرًا بْنِ فَنْهُورَ بْنِ مَلْكِيًّا عِنْ وَإِخْوَتُهُ دُوسًا \* ٱلْآبَاهُ مِنْتَانَ وَآثَنَانِ وَأَذْبَهُونَ - وَحَشْسَايُ بَنْ عَرَدْ نِيلَ بِنِ أَحْرَايَ بْنِ مَشِيْكُوتَ بْنِ إِمِيرَ وَإِخْوَتُهُمْ جَبَارِهُ ذَوُو بَلْسِ مِنْهُ وَثَمَانِيَّةً وَعِشْرُونَ. وَٱلْوَكِلُ عَلَيْهِمْ ذَبْدِينِيلُ أَنِيُ ٱلْمُظْمَادُ . ﴿ وَمِنَ ٱللَّاوِمِينَ شَمَيا مَنْ حَشُوبَ مِن عَزْدِيقًامَ فِي حَشَبَا فِي نَيْنَ كالله وَشَنْسَايُ وَيُوزَا بَادُ وَهُمْ مِن رُوْسًا ﴿ اللَّادِ بِينَ عَلَى الْمَسَلِ الْبَرَّانِيِّ لِيَسِ اللهِ • وَيَتُكَا إِنْ مِعِنَا بْنِ زَبْدِي بَنِ آسَافَ وَيْسُ أَتَسْبِحِ ٱلَّذِي كَانَ يَصَدُ فِي ٱلسَّلَاةِ وَمَفْيَفًا الثَّافِ بَيْنَ إِخْوَتُهِ وَعَبْدَا بِنَ شَوْعَ بِي جَالَالَ بْنِ يَدُوتُونَ . عَلَيْ يَجِمُ ٱللَّاوِينَ فِ ٱلْمُدنَةُ ٱلْمُدَّسَةِ مِثَانَ وَغَانِسَةٌ وَأَرْبُونَ . وَمِنْ الْمُوابِينَ عَفُوبُ وَطَلَّمُونُ وَإِنْوَيْهَا خَفَاةُ الْأَعْلَبِ مِنْهُ وَالْكَانِ وَسَبِعُونَ . عَنْهُ وَالْفَانِ مِنْ الْكَهْنَةِ وَاللَّاوِيِّنَ فِي جَمِع مُدُن يَبُوذَا كُلُّ وَاحِدٍ فِي مِيرَاثِهِ . عَنْ اللَّهُ اللَّيْنِيُّونَ فأقلُوا بُوفَ لَ وَكَانَ عَلَى ٱلْنَبِينِينَ مِجَا وَجِثْفَاء عَلَيْكُ وَكَانَ وَكِيلُ ٱللَّاوِيْنِ فِي أُودَ شَلِيمَ عَلَى عَلَ بَيْتِ اللَّهِ عُزِي ثَنَ بَانِيَ بْنِ حَشَبْيَا بْنِ مَثَّلْكَ ابْنِ مِينًا مِنْ يَنِي آسَافَ الْمُنْيِّنُ والله الله أمر مِن جَهِمْ إِنْ يُكُونَ المُنتَيْنُ تَصِيبُ مَنْلُومٌ فَرْضُ لِكُلِّ قُومٍ . وكان فَعْمَا بْنُ مَشِيزَ بْيْلَ مِنْ بَنِي زَارَحَ بْنِي يَهُوذَا تَحْتَ يَدِ الْلَّكِ فِي جَمِمَ أَمُود الشَّفِ. وَإِنَّ أَلْمُرَى مَمْ مُعُولِمَا سَكُنَ بَنْضُ يَنِي يَهُوذًا فِي قِرْيَةً أَرْبَعَ وَوَ ايما وَدِيئُونَ وَقَوْا بِهَا وَبَعْبُصُنِيلَ وَقُرَاهَا عَلَيْهِ وَبَشُوعَ وَمُولَادَةَ وَبَيْتَ فَالَطَ عَلَيْهِ وَحَمْرَ شُوعَالَ وَبِلرَ سَبْعَ وَفَرَا بِهَا عِنْهُ وَمِشْلاجَ وَمَكُونَةَ وَوَ ابِهَا عَنْهُ وَعَيْنَ دِمُونَ وَمُرْعَةً وَيَرْمُوتَ عَيْنِهِ وَزَانُوحَ وَعَدَلَّامَ وَقُرَاهَا وَلَا كِيشَ وَخُولِهَا وَعَزِيقَةً وَقُرَّاهَا فَسَحَنُوا مِنْ بِلْرَسَةِ إِلَى وَادِي مِنْومَ ، عَلَيْهِ وَبُو بَلْكِينِ سَكُنُوا مِنْ جَبْمَ إِلَى مِنْكَاشَ وَعَلَا وَبَيْتَ إِيلَ وَوَابِهَا جِنْهِ فِي عَنَاقُتَ وَفُوبَ وَعَنْبًا جُنْهُ وَحَامُودَ وَٱلْكَهَ وَجِنَّا يُمْ كل وَحَادِيدَ وَصَبُوعِمَ وَنَبَلُاطَ عِنْ وَكُودَ وَأُوثَ وَادِي ٱلصَّنَّاعِ • عِنْ وَكَانَ مِنَ ٱللَّاوِيْنِ فِرَقُ فِي يَهُوذَا وَمُنَامِينَ

# أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

جيج وَهُولَا وَ ٱلْكَهَاةُ وَٱللَّهِ فِينَ ٱلَّذِينَ شَعْمُوا مَعَ ذَرْاً بَلَ فِي شَأْكِينِلَ وَيَشُوعَ . سَرَايا

لاً تشاهد ألم خيلهم الأنحاء إله خنان دجم. هجيج قالان يا إنها الإله الشابة التابيع الرئيسة المراب المائة النبيع المنافذ الرئيسة المنافذ النبية بالتاتئين التابيع والمنافذ التابيع والمنافذ التابيع والمنافذ المنافذ ال

#### ألفصل آلعاشر

والَّذِينَ مَحْمُوا نَحْمًا ٱلدِّنَّامًا بنُ حَكُلًا وَصَدْقًا عِنْ وَسَرَايًا وَمَزْدُما وَإِرْمِا وي وَفَنْهُورُ وَآمُرُ يَا وَمَلْكِياً عِينِ وَحَفُّونُ وَشَبْنِ وَمَأُولُ عَنْ وَحَادِمُ وَمَرِيُوتُ وَعُوبَهُمّا يَهِينِ وَدَايَالُ وَجِنُونُ وَبَادُوكُ يَهِينٍ وَمَثْلُامُ وَأَيّا وَسَأَمِينُ عَنْ وَمَمْوَا وَأَمْايُ وَتَعْمَا مَهُولًا ۚ هُمُ ٱلْكَهَٰءُ . ﴿ وَاللَّاوِيُّونَ يَشُوعُ بْنُ أَزْنُهَا وَبَنِّوي مِنْ بَني حِيادَادَ وَقَلْمِينِيلُ عِنْهِ } وَإِخْوَتُهُمْ شَبْنَا وَهُودِياً وَظِيطًا وَفَلاياً وَحَامَانُ عَلَيْهِ وَمِينَا وَدَّعُوبُ وَحَنْمُنَا عِلَيْهِ وَزَحْفُورُ وَمَرْيَا وَمُنَيَّا عِنْهِ وَهُودِيًّا وَمَانِي وَبِينُو . كالمع وَدُوْسَا الْكُوْمِ فَرْعُوسُ وَفَحَتْ مُواكُ وَعَلَامُ وَذَوُّ وَإِلَيْ عِنْهِ وَبُنِي وَعَرْجَادُ وَبِدِيانُ ﴿ وَأَذُونَا وَبَهُوانُ وَعَادِينُ ﴿ وَأَلَّهُ وَأَطَيرُ وَمَرْفِيًّا وَمَرْورُ ﴿ وَهُولِما وَحَشُومُ وَبِيمَايُ ١٤٤٤ وَحَادِيفُ وَعَنَاقُتُ وَنِيسَايُ ١٤٤٤ وَتَغِيمَانُ وَمَثْلًامُ وَمَرِدُ عِنْ وَمَدِيزُ بُيْلُ وَسَادُونَ وَيَدُوعُ عِنْ وَفَلْمِيا وَخَافَانُ وَءَكَامًا عِنْهِجْ وَهُوشَمُ وَحَنْلِيا وَحَشُوبُ عِنْهِجْ وَٱلْمُوحِيثُ وَقِمْا وَشُوبِينٌ ﷺ وَرَخُومُ وَحَشَيْنَهُ وَمَمْسِكَ الْمُنْ وَأَحِيًّا وَحَانَانُ وَعَانَانُ مِنْ وَمَأْوِكُ وَخَادِيمُ وَبَنْتُهُ • علية وَإِنَّ الشُّمْ مِنَ السَّمَنَّةِ وَاللَّاوِينَ وَالْوَالِينَ وَالْمُنْيِنَ وَالنَّفِينَ وَجَمِعُ الَّذِينَ الْحَازُوا عَنْ شَعْبِ الْأَرْضِ إِلَى شَرِيعَةِ اللهِ وَلِنَا أَوْهُمْ وَبَنُوهُمْ وَبَانَهُمْ مُلُّ ذِي مَرْفَةِ وَفَهُم ١٤٢٤ أَصَمُوا إِلَى إِخْوَتِهِمْ وَعَظَمَ أَيْهِمْ وَدَخَلُوا فِي عَبْدِ وَقَهُمْ عَلَى أَنْ يَسْلَكُوا فِي شَرِيتَ ۚ أَنْهُ أَلِِّي أُوتِيَتْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى عَبْدِ أَنْهِ وَتَحْفَظُوا جِيعَ وَصَالًا ٱرَّتِ إِلْمَنَا وَأَخْتَامِهِ وَرُسُومَهِ وَيَسْلُوا بِهَا. ١٤٤ وَأَنْ لَا نُسْلِيَ بَايَنَا لِأَمْم ٱلْأَرْضِ وَلَا تَائِمَةً بَتِهِمْ لِنَيْنَا ﷺ وَلَا نَشَتَرِيَ فِي ٱلنَّبْتِ وَلَا فِي ثَيِّمُ مُفَمِّى مِّن أَمْمَرَ الأَرْضِ الَّذِينَ أَوْنَ بِمِشَاعَةِ أَوْ بِهِرَةٍ فِي تَامِ النَّبْتِ لِيَبِنُوا وَأَنْ تَتَلَّى النَّهَ ٱلنَّ وَٱلْمُلَالَةِ بِكُلِّ دَنْنِ عِينِ وَنُفِيمَ عَلَى أَنْفِينَا فَرَانِسَ أَنْ فُودِي عَنْ أَنْفِينَا فُك مِثْمَال فِ ٱلسُّنَّةِ عِنْدُمَةِ يَيْتِ إِلْمَنَا ٢٠٠٠ عِنْهُ التَّصْبِدِ وَٱلتَّدْمَةِ ٱلدَّا نِمَةِ وَٱلْحُرْمَةِ ٱلدَّا نِمَةِ فِي ٱلسُّوْتِ وَرُوْوسِ ٱلشُّهُورِ وَٱلْأَعْلِدِ وَالْأَقْدَاسِ وَذَبَائِعِ ٱلْحَلْلَةِ لِلْكُفيرِ عَنْ إسْرَائِلَ وَلِكُمْ خِدْمَةٍ فِي يَيْتِ إِلْمَنَا . عِنْهِمْ ثُمَّ أَلَيْنَا فُرَعًا بَيْنَ ٱلْكُمْنَةِ وَٱللَّاوْبِينَ وَالشَّب عَلَى قُرْ إِن الْحُطَبِ لِأَجْلِ إِذْ خَالِهِ إِلَى بَيْتِ إِلْهَا بِحَسَبِ يُوتِ آ أَيُّنَا فِي أَوْقَلتِ مُشَّاةٍ سَنَةً فَسَنَةً لِلإِيقَادِ عَلَى مَذَيَحِ ٱلرَّبِ إِلَهَا عَلَى مَا هُوَ مَكُثُوبٌ فِي ٱلنُّودَاةِ . عَنَيْ وَلَحَلُ وَآكِيرِ أَرْضَنَا وَوَآكِيرِ ثِمَادَ كُلِّ شَجِرِ سَنَةً فَسَنَةً إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ عَنْكُمْ وَأَبْكَاد جَيناً وَيَهَا نَمَا عَلَى مَا هُوَ مُكُنُوبٌ فِي ٱلنُّورَاةِ وَأَبْكَاد بَقْرَا وَغَنْمَنَا لِتَقْدِيمًا إِلَى بَيْتِ إِلْهَا لِلْكَنَةِ الَّذِينَ يَخَذُمُونَ فِي بَيْتِ إِلْمَنَا . ١٤٠ وَأَنْ تَعْبِلَ أَوَائِلَ عَبِنَا وَوَ اليفَ اوَقُر كُلُّ شَجْرِ وَأُوائِلَ ٱلْخَمْرِ وَٱلزُّبْتِ إِلَى ٱلْكُمَّةِ إِلَى عَكَاذِنِ بَيْتِ إِلْمَا وَأَعْدَادَ أَرْضِنَا إِلَى ٱللَّاوِيِّينَ. فَيَكُونُ لِلَّاوِيْبِنَ ٱلْمُشْرَ فِي جِبْرِمْنُنِ مَرْيًا ﴿ يَكُونُ ٱلْكَاهِنُ أَيْنُ هْرَاوْنَ مَمَ ٱلْلَاوْتِينَ فِي ٱلتَّمْشِيرِ وَيُؤَدِّي ٱللَّاوِيُّونَ غُضْرَ ٱلْأَصْفَادِ لِيَبْتِ إِلْهَمَا لِلْحَلَادِي

Digitized by Google

المُثَلِّمَةُ وَكَانَ يَجِعُ اسْرَائِيلَ فِي أَيَّامِ زَرَائِيلَ وَغَمْنَا لِمُؤْمِنَ انْصِبَةُ الْمُنْيِنَ وَالْبُوابِينَ أَصْرَ كُلِّ تَدِمِ فِي فِيهِ وَقَدْسُوا اللَّاوِيينَ وَاللَّائِلِينَ قَدْسُوا بَنِي هُرُونَ

#### ألفصل ألثالث عتر

و ﴿ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ تُرِئَ فِي مِغْرِ مُوسَى عَلَى مَسَلِيمِ ٱلشَّمْبِ فَوْجِدَ فِيهِ مُكْتُوبًا أَنْ لَا يَدْخُلُ الْمَنُونِيُونَ وَلَا ٱلْوَآيُونَ فِي جَمَاعَةِ اللهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ جَرِيجٍ لِلْنَهُمْ لَمْ يَطَقُوا بني إِسْرَا نِيلَ بِلَخْبُرِ وَالْمَاءَ بَلِ أَسْتَأْمَرُ وَاطَلِيهِمْ لِمَامَ لِيَامَنُهُمْ تَحُولَ إِلٰهَا أَقَمْنَهُ يَرْحُهُ • وَيُعِينُ فَلَمَّا يَعُوا الشَّرِينَةِ فَرَدُوا كُلُّ دَخِيلِ مِنْ لِسْرَائِيلَ ، عِنْ لِا وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَلْيَاشِبُ ٱلْكَاهِنُ مُوَلِّي عَلَى خَزِيتَ بَيْتِ إِلْهَنَا وَهُوَ ذُو قَرَابَةِ لِطُوبِيًّا ﴿ وَ اللَّهُ مُسْتَمّ لَهُ كُنْدَمًا عَظِمًا خَنْتُ كَانَتْ مِنْ قَيْلُ فُوسَمُ التَّقْدِمَةُ وَالْمَإِنُ وَالْآنَيَةُ وَعُمُودُ الْخُطَةِ وَٱلْخَيْرُ وَٱلزُّبُ مُ شِنَّهُ ٱللَّهِ بَينَ وَٱلْمُنَيِّنَ وَٱلْيَوَّابِينَ وَتَمْدِمَةُ ٱلْكُفَّةِ . عِي وَفِي هْذِهِ ٱللَّهُ وَكُلُهَا لَمْ أَكُنْ أَمَّا فِي أُورَ شَلِيمَ لِأَنِّي فِي ٱلسَّنَّةِ ٱلتَّانِيةِ وَالتَّلاثِينَ لِأَرْتَحَسْشَكَا مَكِ إِبِلَ وَمَلْتُ عَلَى ٱلْمِكِ وَجُدَ أَيَّامُ ٱلسَّلَاذَتُ مِنَ ٱلْمِكِ عَلَيْنَ وَقَدِمْتُ إِلَى أُودَ صَلِيمَ وَعَلَنْتُ بَالدُّرُ الَّذِي فَلَهُ أَلْكِاشِكُ بِسَبِي طُوبِيًّا عَيْثُ أَعَدُ لَهُ غُنْمًا فِي أَدْوْرِ بَيْتُ ٱللهِ . ﴿ يَهِيهُ إِنَّ أَنِهُ إِذَا وَطَرَحْتُ جَمِعَ آلِيَّةً بَيْتِ طُوياً مِنَ ٱلْخُذَعِ خَادِجًا ومع وَأَرْثُ مُلَمِّرُوا الْخَلَوعَ وَأَعَدْتُ إِلَى هُنَاكَ آيَةَ بَيْتِ الْفِيمَ ٱلسَّدِمَةِ وَأَلْجَلُوه وَعَلِمْتُ أَنَّ أَنْصِهَ اللَّاوِيْنِينَ لَمْ فَرَّدُّ وَأَنَّ ٱللَّاوِيْنِينَ وَٱلْمُنَيِّنَ مُبَاشِرِي الْحِدْمَةِ قَدِ الْصَرَفُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى أَرْضِهِ ﴿ لِيَهِ ﴿ فَكَاحُتُ الْوَلَاثَ وَقُلْتُ لِمُ أَحْمِلَ بَيْتُ أَهُونُمُ أَ جَنْتُهُ وَأَقَنُّهُمْ فِي مَوَاصِبِهِمْ \$23 وَزَمْ جَعِيْ يَوْفَا عُثْرَ الْمِلْعَةِ وَالْحَثْرِ وَالْزَيْتِ إِلَّى اَ اَمُوَاٰنِ عِلَيْهِ فَالْمَتُ خُوَّاٰنَ عَلَى ٱلْوَانِ وَهُمْ خَلَسَكَ الْكَاهِنُ وَصَادُونُ الْكَاتِبُ وَمِنَ اللَّوْمِينَ فَعَايَا وَمَنْهُمْ حَامَانُ بِنُ ذَكُودَ بِنِ شَلِيا لِأَيَّمَ كَالُّوا لِمِنْدُونَ مِن الأَمْلَة وَكَانُوا يَوَزُونَ التَّوْزِيمَ عَلَى إِخْرَتِهِمْ • ١١٨ أَذْكُرْنِي ٱلْلَهُمَّ لِمِنَا وَلَا تَلْسَ حَسَالِي أَلْتِي مَنَتُنَمَا نَحْوَ بَيْتِ إِلَي وَدُسُومِ فِي ﴿ وَفِي يَكُ ٱلْأَيَّامِ وَأَيْتُ فِي يَهُوذَا مَوْمَا يَدُوسُونَ فِي ٱلْمَلْسِرِ فِي ٱلسُّبْتِ وَيَأْتُونَ بِأَكْدَاسٍ يَحْيِلُونَهَا عَلَى ٱلْحَيدِ وَيَخْبِر أَيْمَا وَعَبِ وَتِينِ وَكُلِّ خِلِ مِمَّا كَانُوا بَأْتُونَ بِهِ إِلَى أُودَشَلِيمَ فِي يَوْمِ ٱلسُّبْتِ فَأَشَهَ دُتُ عَلَيْهِمْ قُوْمَ يَنْسِيمِ ٱلطَّمَامَ . عَنْ اللَّهُ وَكَانَ ٱلصُّودِ قُونَ ٱلْمَيْدُونَ مِهَا يَأْفُونَ بِالمُمْكِ وَكُلَّ فَوْعِ مِنَ ٱلْمِيمَاتِ وَيَعِيمُونَ فِي يَوْمِ ٱلسَّلْتِ لِينِي يَلُوذَا وَفِي أُورَشَلِيمَ . ٢٢٠٠ فَكَاتَمُتُ عُطْماً يَهُوذَا وَقُلْتُ لَمُّمْ مَا هٰذَا الشَّرُّ ٱلَّذِي تَفْلُونَهُ وَتُدَفُّونَ يَوْمَ السُّبْتِ . عِلَي أَلَّ تَفْمَلُ آ بَاذِكُمْ هَٰكُمُنَا فَجُلِبِ إِلْهُمَا كُلُّ هَٰذَا ٱلشَّرْ مَلِيَّا وَعَلَى هٰذِهِ ٱلَّذِينَةِ وَأَنتُمْ تَزِيدُونَ ٱلْمَضَ عَلَى إِسْرَائِلَ بَعْدَنِيسَكُمُ ٱلسُّبْتَ . ﴿ يَهِ ﴿ وَكَانَ لَمَّا أَطْلَمَتْ أَوْلِبُ أُودَشَلِمَ قَبْلَ ٱلسُّبْ إِنِّي أَمَرَتْ بِإِغْلَاقِ ٱلْأَيْوَابِ وَأَوْصَيْتُ إِنْ لَا تُلْتَعَ إِلَّا بَعْدَ ٱلسُّبْتِ وَأَخْتُ بَسْنَ فِلْمَانِي عَلَى ٱلْأَوْابِ لِلَّا يُسْخَلَ بِحِيْلٍ فِي يَوْمِ ٱلسُّبْتِ · كَانِيْلًا فَلِتَ ٱلْجُكُرُ وَبَاعَةَ جِمِيمِ ٱلْبَغَائِمِ خَارِجَ أُورَشَلِيمَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ . ٢٢٤ فَأَشْهَدْتُ عَلَيْمٍ وَظُتُ لْمُمْ لِلذَّا تَبِيُّونَ أَمَامَ ٱلنُّورِ إِنْ مُعْتُمُ قَائِي أَثْنِ مَلَكُمُ ٱلْأَيْدِي . فَيِن ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ لَمْ يَبُودُوا يَا ثُونَ فِي ٱلسَّبْ ، ١٠٠٠ وَأَمَرْتُ ٱللَّاوِيِّينَ بِأَنْ يَعَلَّمُ واوَيَأْتُوا وَتُحَاضِلُوا عَلَى الْأَيْوَابِ لِيُعَدِّسُوا يَوْمَ السُّبْتِ • أَذَكُّرْنِي ٱلْهُمَّ لِمِنَا أَيْمًا وَارْحَنِي بِحَسَبِ كَثْرَةِ مَرَاجِكَ . عِينَ وَفِي عَلَى الْأَكِم أَجِنا رَأَيْتُ يَهُوذا قَدْ تَزَوْجُوا نَدَا أَشَدُودِياتِ وَغُوْنَاتِ وَمُوْآيِكَتِ ﴾ ﴿ وَكَانَ صَفْ كَلامِ أُولَادِهِمْ بِلْنَةِ أَشْدُودَ وَلَمْ يَكُوفُوا يُحْسَنُونَ ٱلتَّحَسُّمُ بَالْيُودِيِّدِ بَلْ بِلِسَانِ صَعْبِ وَصَعْبِ . ١٤٤٤ فَمَاحَتُهُمْ وَلَسَتُهُمْ وَضَرَبْتُ مِنْهُمْ دِجَالًا وَنَفَتُ شَمَرَهُمْ وَٱسْخَلَتْهُمْ بِاللَّهِ أَنْ لَا تُعْلُوا بَنَايَكُمْ لِكِيهِمْ وَلَأ تَأْخُذُوا بَنَاتِهِمْ لِيَكِكُمْ وَلَا لَكُمْ . عِنْ ﴿ لَهُ يَكُنْ أَنَّهُ خِنَا أَيْمَ سُلْمِانُ مَعِثُ إِسْرَائِلَ مَعَ أَنُّهُمْ يَكُنْ فِي كَتِيرِ مِنَ الْأَمْمِ مَكِ مِظْهُ وَكَانَ عَمْوِاً عِندَ الْهِ وَقَدْ أَطَّمَهُ أَلَا مُلكًا عَلَى جِيرٍ إِسْرَائِيلَ فَا تَتُمْ اللِّينَا ۚ الْأَجْنِيكُ . ﷺ أَمْسَكُ لَكُمْ عَلَى ضِل لَمُنَا الشَّرّ ٱلْمَطْلِمِ كُلَّهِ وَالْتَدِي عَلَى إِلَمْنَا بِتَرَوْحِ البِّسَاءَ الْأَجْنِياتِ. ١ مُنْ اللَّهُ وَكَانَ وَاحِدُ مِنْ بَنِي

وَإِدْمِيا وَمَوْزَا ﷺ وَأَمْرًا وَمَلُوكُ وَحَلُوسُ ۗ ﴿ وَشَحَنَا وَرَحْوُمُ وَمَرِيُوتُ وَعَدُو وَجِنْدِي وَأَيا عَنْ وَمِلِينِ وَمَلْيِن وَمَلْنِا وَبِجَهُ عَنْ وَتَغَبَّ وَعُجَادِبُ وَيَدْعَيَا وَسَلُو وَعَامُونُ وَجِلْقِيا ﴿ يَهِي وَيَدَعَيا . هُولَاءَ رُوْسًا ۚ ٱلْكُمَّةَ وَإِخْوَتُهُمْ فِي أَيَام يَشُوعَ • ﴿ وَاللَّاوِيْوَنَ يَشُوعُ وَبَثْوِي وَقَعْمِينِيلُ وَشَرَايًا وَيَهُوذَا وَمَثْنَا ٱلَّذِي عَلَى ٱلشَّبِيحِ هُوَ وَإِخْوَتُهُ كِلنَّهِ وَبَلْمُكُمَّا وَغَيْ أَخْوَاهُمْ فَاكَتُهُمْ فِي ٱلْحِرَاسَةِ بِحَيْثِكِ وَيَشُوعُ وَلَهُ يُواعِيمَ وَيُواعِمُ وَلَهُ أَلْنَاشِيبَ وَأَلْبَاشِيبُ وَلَهُ يُوادَاعُ عَلَيْهِ وَيُوادَامَ وَلَا يُونَاكَانَ وَقُوْنَا مَانُ وَلَدَ يَهُوعُ . يَحِيْنِ وَفِي أَيُّم فِيلِغِيمَ كَانَ ٱلْكَبَّنَةُ دُوْسًا ۚ الْآبَاءَ لِسَرَايَا مَرَانَا وَلِإِنْهِا خَفْلًا عِنْهِمْ وَلِنُوْدَا مَثْلُامُ وَلِأُمْرًا فِيمَانَانَ عِنْهِ وَلَلِكُو فِيكَانَا وَلَنْمَنا يُوسُفَ عِنْ وَخَارِمَ عَدَا وَلَرَالُوتَ خَلَمًايَ عِنْ وَلِيدُو ذَكُولًا وَلِمُنُونَ مَثْلُامَ كاللهُ وَلاَيَا ذَكُونَ وَلِلْبَلِينَ لِمُوعَدْيَا فِلْطَانِي كَاللَّهُ وَلِلْمُهُ تَكُوعَ وَلِشَّنِيا لُونَاتَانَ عِنْ وَلُوادِبَ مَتَايَ وَلَيْمُنِا غُرِّيَ عِنْ ﴿ وَلَـُلَّايَ قُلَّايَ وَلَسَامُونَ فَايَرَ وَيُنْ وَلِلْمُنَا حَنْهُا وَلِمَعَا تَشَائِلَ وَمِنْ وَحَانَ ٱللَّاوِقُونَ فِي أَيُّامِ أَلَالُهِبَ وَيُوادَاعَ وَيُوحَانَانَ وَيَدُوعَ مُكُوبِينَ رَوْسَا ٓ آبَا وَكُذَٰ إِلَى ٱلْكُيَّنَةُ فِي مُلْتِ دَارِيُوسَ القارسي . علي وَبُولَادِي رُوسًا الآباء مَكُولُونَ فِي سِفْرِ لْفَالِدِ الْأَيَامِ إِلَى أَيَام مُحَاكَانَ بَنِ أَلْبَاشِبَ . ﴿ وَكَانَ دُوْسَاهُ اللَّاوِيينَ حَشَيْسًا وَشُرَيْنَا وَيُنْوعُ بْنُ فَعْمِينِلَ مَمَّ إِخْوَيْهِم ٱلْمَيْنَ بِإِذَا آيْهِمْ لِخَعْد وَالشَّبِعِ عَلَى وَفَق أَمْرٍ دَاوُدَ رَجُلِ آفْ مَرسًا قُالةَ مَرْسٍ . عِنْهِ وَكَانَ مَثْنَا وَتَهُنْفُ وَعُرِيدُنَا وَمُوبَدِّنَا وَمَثْلُامُ وَطَلْمُونُ وَعَفُوبُ يَرَّابِينَ يَوَلُونَ ٱلْحُرَاسَةَ عِنْدَدَهَالِيزِ ٱلْأَوَابِ ، عِلَيْ هُولَا ۚ كَانُوا فِي أَيْمِ فِيَاقِمَ بْنِ يَشُوعَ آنِ يُومَاذَاقَ وَأَيُّم تَحْسَا الْوَالِي وَعَزْدَا الْسَعَاهِنِ الْكَاتِبِ . عِنْ إِلَيْ الْمَادُ مُن سُورً أُودَشَلِيمَ طُلِبَ ٱللَّاوِقُلْنَ مِنْ جَبِعِ أَمَا كِنِيمَ أَنْ يَحْفُرُوا إِلَى أُودَشَلِيمَ لِيُدَشِّنُوا بِٱفْرَحِ وَا تُسْبِعُ وَٱلْنَالَةُ بِالسُّنُوجِ وَٱلْسِدَانِ وَٱلْكَنَادَاتِ . ﴿ يَهِمُ كَاجْتُمْ بَنُو ٱلْمُنْيَنِ مِنْ أَدْضِ ٱلْلُمْنَةِ مِنْ حَوْلِ أُورَشَلِيمَ وَمِنْ فَرَى ٱلتَّطُوفِينَ عَلَيْهِ وَبَيْتِ ٱلْجُجْعَالِ وَخُولِ جَبْعٌ وَعَزْمُوتَ لِأَنَّ ٱلْمُنْتِينَ كَانُوا جَوْا لَهُمْ فُرَى حَوْلَ أُورَشَلِيمَ . ﴿ إِنَّ إِينَ وَطَلَّمَ ٱلْكَهَنَّةُ وَالْلاوِيُّونَ وَمَلَّمِرُوا ٱلشَّمْبَ وَٱلْأَيْرَابَ وَٱلشُّودَ . عَيْنِينَ فَأَسْمَنَتْ رُوَّسَا ، يَهُوذَا عَلَى ٱلسُّورِ وَمَثِّتُ فِرْقَيْنِ عَظِيَيْنِ الشَّيْعِ . ضَارَتِ ٱلْأُولَ جِهَ ٱلْبِينِ عَلَى السُّودِ غَوَّ بَلِبِ ٱلدِّمَنِ ، ﴿ وَبِهُدَهَا سَارَ لُمُوشَيَا وَسِنْ رُوسًا ۚ بِيُّودًا ﴿ وَهُو وَكُورًا وَعُزْرًا وْمَثْلُامْ وْيَهُودْا وَبَلِكِينَ وَتَعْبَا وَإِدْمِيا . عَنْهَا وَمِنْ بَنِي ٱلْحَصَدَةِ بِالْأَيْوَاقِ ذَكِراً أَبْنُ لِمِ كَالَمَانَ بْنِي تُحْسِبَا بْنِ مَثْنَا بْنِ مِعْنَا بْنِ زَكُورَ بْنِ آسَافَ عِنْ ﴿ وَإِخْرُتُهُ شَمْنًا وَعَرْدُ إِسِلْ وَمَلَلَايُ وَجِلَلَايُ وَمَعَايُ وَتَقَائِيلُ وَيَهُوذَا وَحَالِي بِٱلَاتِ أَلَمُانِ هَلُودَ رَجُلُ أَفْدُوتَوْوْزَا ٱلْكَاتِبُ قُلَّاتُمْ . عَلَيْ فَصَيْدُوا عِنْدَ بَابِ ٱلْبَيْنِ ٱلَّذِي مُقَابَلُهُمْ عَلَى وَدَحِ مَدِيَّةِ وَاوْدُ عِنْدَ مَطْلَحُ ٱلنَّودِ فَوْقَ بَيْتِ دَاوْدُ إِلَى لَهِ ٱلْمِسَاءِ حِهَ ٱلمُشْرِقِ. وَسَادَتْ فِرْقَةُ أَفْسَيْجِ ٱلْأَخْرَى فَإَكَهُمْ وَأَنَّا وَرَأَهُمَا وَيَعْفُ ٱلشَّفْبِ عَلَى ٱلسُّورِ مِنْ عِنْدِ يُرْجِ ٱلتَّنائِيمَ إِلَى ٱلسُّورِ ٱلْعَرِيضِ ١٤٤٤ وَمِنْ فَوْقِ بَابِ ٱلْمَرَائِيمَ وَٱلْبَابِ ٱلْمَتِينِ وَبَابِ ٱلْمُوتِ وَبُرْجٍ حَنْلُيْسِلَ وَيُرْجِ ٱلْمِئِدِ إِلَى بَلِ ٱلْمَثَمِ وَوَقَعُوا فِي بَكِ ٱلنَّجِينَ عَلَيْكُ وَوَقَتَتُ فِرْتَا ٱلنَّبِيعِ فِي يَيْتِ أَنْهِ وَأَمَا وَصَفُ الْأَوْسَادَ مَعِي كالكَيْتُ أَلْبَانِمُ وَمَسَابَ وَمِنْبَامِينَ وَمِنَا وَأَلُومَانِي وَزَكُواً وَحَنْبًا بِالْأَبْوَانَ وَمَسْيَا وَشَمْيًا وَأَلِمَاذَا وَعْزِي وَيُوحَانَانُ وَمَلْكُمَّا وَعَيْلامُ وَعَاذَرُ وَأَشَادَ ٱلمُنْوَنَ بِلْسَوَاتِهِمْ مَعَ يِزْرُحُنَا ٱلْوَكِيلِ. ﴿ وَفِي وَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَتَكُوا ذَبَّكُ عَلِيمٌ وَهَرُحوا لِأَنَّ أَنْهَ وَرُحُهُمْ فَرَحًا عَظِيهًا وَفَرَحَتِ ٱللِّسَاءُ وَٱلْأُوْلَادُ وَيُهِمَ فَرَحُ أُورَشَلِهِمَ مِنْ بُسدِ . وَيَنْ وَأَيْمَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ رِجَالٌ عَلَى عَلَامِ الْحُرْيَةِ وَعَلَى ٱلْمَرَابِينِ وَٱلْبَواسيجيرِ وْٱلْمُدُودِ لِيُجْمَعُوا مِنْ خُمُولِ ٱلْمُدُنِ أَنْصِبَ ۚ ٱلشَّرِيَّةِ لِلْكُنَّةِ وَٱلْلَادِيْنِ لِأَنَّ يَهُوذَا مُرحُوا بِٱلْكُمْنَةِ وَٱللَّاوِيْنِينَ ٱلْحَاضِرِينَ • عَنْهَا وَقَامَ ٱلْمُنْتُونَ وَٱلْبَوَّالِمِنَ بِحِرَاسَةِ إِلَمْهِمْ وَحِرَاسَةِ ٱلتَّكْفِيدِ عَلَى حَسَبِ أَمْرٍ دَاوُدَ وَسُلْمِانَ آلِيهِ ١٤٢٤ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَيَامٍ دَاوُدُ وَأَنْسَافَ مِنْ أَنْدَيْمِ قَدْ رُزْبَ رُوْسَا اللَّهَيْنِ وَأَعَانُ أَنْسَبِعِ وَالإَنْتِرَافِ يَدِهِ

في اذاع بن ألياسب ألكامن النظيم صهرا استبلط المؤدوني فطرَدُهُمُ من هذي . المستحدد المحدد المحدد المستحدوث وعَهَدَ المحدود اللهويين. المستحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد واللهويين المحدد في خديد المحدد في أمر فرالد المحلب في الأفراف المستحدد المحدد ا

# بانند سِفُر طُوبِیا

#### ألفضل الأوك

وي كَانَ طُوبِيا وَهُوَمِنْ سِبْطِ وَمَدِينَةِ نَفْتَالِي أَلِّي فِي ٱلْجِلِيلِ ٱلْأَعْلَى فَوْقَ تَحْدُونَ وَرَّآةَ ٱلطُّرِينَ ٱلْآَخِذِ غَرْاً وَإِلَى يَسَادِهَا مَدِينَةٍ مُفَتَ عَيْدٍ قَدْ جُلِي فِي عَدِ شَلْنَاكُمْ مَكِ أَشُودَ ۚ إِلَّا أَنَّهُ مَمْ كُونِهِ فِي ٱلْجَلَاءَ لَمْ يُفَادِقَ سَبِلَ ٱلْحَقَّ عَنْكِمْ حَقَّى كَانَ كُلُّ مَا يَتِيسُرُ لَهُ يَشْيِهُ كُلُّ فَوْمٍ عَلَى مَنْ جَلَّى مَمَا مِنْ إِخْوَانِهِ ٱلَّذِينَ مِنْ جِلْبِهِ . عَي وَمَمَ أَنْهُ كَانَ أَخْدَتُ ٱلْجَبِيعِ فِي سِبْطِ نَفْتَالِي لَمْ بِكُنِّ عَلَى شَيْء مِنْ شُؤْمَنِ ٱلْأَخْدَاتِ. كان إذَا تَصَدُّوا كُلُهُمْ عُجُولَ ٱلذَّهَبِ ٱلِّتِي عَلِمًا بَارْبُهُمْ مَٰلِكَ إِسْرَائِيلَ أَفَلُك وَحْدَهُ عَنْ سَارْهِمْ عَهِيمٍ فَعَنْيِي إِلَى أُورَشَلِمَ إِلَى هَيْكُلِ ٱلرَّبِّ وَهُنَاكَ كَانَ يَسْجُدُ لِلرُّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ وَقُونِ جِيمَ يَوَاكِيرِهِ وَأَعْشَادِهِ . ﴿ وَإِذَا كِئَاتُ ٱلنَّهُ ۗ ٱلتَّالِيَةُ كَانَ يَجْمَلُ جَهِمَ أَعْمَادِهِ لِلدُّخَلاَ وَٱلْفَرَآبَا . عَنْ فَعَ هَذَا وَأَمْثَالِهِ كَانَ مُثَارًا مُنْذُ صَبَّوْتِهِ عَلَى وَفَق شَرِيعَةِ أَفَتُهِ ﴿ لِكُنِّكُمْ وَلَمَّا أَنْ صَادَ رَجُلًا أَتَخذَ لَهُ أَمْرَأَةً مِنْ سِبْطِهِ أَنْهَا حَنَّةً فَوْلَا لَهُ مِنْهَا وَلَهُ فَسَهَاهُ بَأَنِهِ ﴿ إِنَّكُمْ وَأَذَّبُهُ مُنذُ مِشْرِهِ عَلَى تَتُوَّى ٱللَّهِ وَأَجْتَابِ كُلِّ خَعِلِيَةٍ ، عِينَ إِذَا يُعِلَى مَمَ أَمْرَأَتِهِ وَوَلَهِهِ إِلَى مَدِينَةٍ بِنَوى حَبْ كَانَتْ كُلُّ عَشِرَتِهِ عِنْهِ } وَقَدْ كَانُوا كُلُهُمْ أَكُلُونَ مِنْ أَطْلِمَةِ ٱلْأَمْمَ كَانَّ هُوَ يَسُونُ نَفْسَهُ وَلَمْ يَنْظُونُ فَطُ بَالْحُولَاتِهِمْ . ﴿ يَكُنُّكُوا وَلِأَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يَذَّكُوا ٱلزُّبُّ بَكُلَ ظُلج آناهُ ٱفذا خُطُوةً لَذَى ٱللَّهِ شَلَمْنَا لَمُ عَلَيْهِا فَأَطْلَقَ لَهُ أَنْ يَلْعَبَ حَيُّما شَآهُ وَيَغْلَ مَا يُريدُ. كل مَن عَلَون عَلَى كُل مَن حَمَانَ فِي ٱلْمِلاءَ وَلا شِدُهُم بَمَاجِ ٱلْحُلاس. والله عُمَّ إِنَّهُ قَلِمَ رَاحِيسَ مَدِينَةَ مَادَايَ وَكَانَ مَمْهُ عِلَّا آثَرُهُ بِهِ ٱلْمَكُ عَشَرَةً قَاطيرَ مِن اَلْمَنَّةِ . عَنْهُ فَرَأَى بَيْنَ الْجُمُورِ ٱلنَّفِيرِ الَّذِي مِنْ جِلْبِهِ رَجُلًا مِنْ سِبْلِهِ يُقَالُ لَهُ غَايِلُوسُ فِي فَاقَةٍ فَدَهُمْ إِلَهِ أَلِزَنَةَ الْمُذَكُورَةَ مِنَ أَنْهِمَّةٍ بِمَكْ ، عَنْ وَكَانَ بَعْدَ أَيَام كُتِيرَةِ أَنْ مَلَتَ ٱلْمِكُ شَلَمْنَاكُرُ فَلَكَ سَفَارِبُ أَبُّهُ مَكَانَهُ فَوْمَ بُلُو إِسْرَائِلَ عِنْدَهُ مَوْيَمَ ٱلْكَرَاهَــةِ . ﴿ وَكَانَ طُوبِيًّا يَلُوفُ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى جَمِيمٍ عَشِيرَتِهِ وَلُمْزِيهِمْ وَيُؤْلِي كُلُّ وَاحدِ مِنْ أَمْوَالِهِ عَلَى قَدَر وُسْمِهِ عَنِي فَيْطُمُ لَبُلِاعَ وَيَكْسُو الْمُرَاةُ وَيَدْفِنُ ٱلْمُوْقَ وَٱلْتَنْلَى بَشِرَةٍ شَدِيدَةٍ. عَنْ اللَّهِ مَنْ الْمِنْ مَنْ الْوَصْ يَبُودًا هَارِ إَمِنَ ٱلفُّرْآبِةِ ٱلَّتِي حَلَقُهُ آهُ مِمَّا بِسَبِ تَجْدِيغِهِ وَمَلْقِنَ لِخَيْدٍ يَفْتُل كثيرينَ مِن يَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ طُوياً يَدْفِنُ أَجْسَادَهُمْ . ﴿ إِنْكُمْ فَنَى ذَٰ إِلَى ٱلْمِكِ فَأَمَر بقتلهِ وَصَبَطَ جِمِ مَالِهِ عِنْهِ ﴾ وَمَرْبَ طُوبِيًّا بِوَلَهِهِ وَزَوْجَتِهِ عَادِيًا وَأَخْتَبَأً لِأَنْ كَثِيرِينَ كَانُواً عُمُّونَهُ . وَمُانَ مِنْدَ خَسَةٍ وَأَرْسِينَ يَرْمَا أَنْ قَلَ ٱلْمُكَا أَبَاهُ وَ وَهِ فَعَادَ طُوبِا إِلَى مَنْزِلِهِ وَرُدُ عَلَيْهِ كُلُّ مَالِهِ

#### ألفضل الثاني

وي و قَانَ بَهَدَ ذَلِكَ فِي فِنْم عِيدِ الرّبِ أَنْ صُنِتَ مَاذَهُ عَلَيْهُ فِي بَهْتِ مُلوبًا الله الله عَلَيْهُ فَا بَهْتِهِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا بَهْتُوا مِنْ سِبْطِاعِنَ الْمُتِّينَ فَدِيلًا كُوا مَنَا ، عِيمَ فَا اللّهُ اللّهُ

ثُمُّ عَادَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ بِنِي إِسْرَائِيلَ مَذْبُوحٌ مُلْقَ فِي ٱلسُّوقِ. فَلَمَّا تَيمَ طُومِياً مَهُنَ مِنْ مَوْضِهِ مُسْرِعًا وَوَلَا آلَسَنَا وَلِمَا أَلِحَةً وَهُوَ مَاخٍ عَلَيْهِ فَرَفَا إِوَ هَلَا إِلَ بَيْدِيراً لِيَدْفِنَهَا فِالْفَفْظِ بَعْدَ مَنِيبِ النَّحْسِ. ٢٠٠٤ وَبَعْدَ أَنْ خَبَّا المَبُّثَةَ أَكُلَ الطَّلَمَ بُكِنًا مُرْتَمَدًا عِنْهُ فَذَكَرُ ٱلْكَلَامَ أَلَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ ٱلرَّبُّ عَلَى لِسَانِ عَلَمُوسَ ٱلْبِي أَكِامُ أَعْلَةِكُمْ تَقَوَّلُ إِلَى عَوِيلِ وَنَحِيدٍ . ٢٢٤ وَأَا غَرَبَتِ ٱلنَّمْنُ فَعَبَ وَدَفَّهُمَّا ، عِنْهِ وَكَانَ بَعِيمُ ذَوِي قَرَّابَتِهِ يُلُومُونَهُ قَاعِينَ لِأَجْلِ هٰذَا أُمِرَ بِقَتْكَ وَمَا كَذْتَ تَغُو مِنْ قَضَا ۚ ٱلْوَتِ حَتَّى عُدْتَ تَدْفِنُ ٱلْمُوتَى . عَيْمِ وَأَمَّا طُوبِياً فَإِذْ كَانَ خَوْفُهُ مِنَ أَلْهِ أَعْظُمَ مِنْ خَوْفِهِ مِنَ ٱلْمِكِ كَانَ لَا تَمَالُ تَخْطَفُ جُنَتَ ٱلْفَتْنِي وَتَخَبُّهُما فِي يَبْت فَيدُ فَهُمَا عِنْدَ أَتْصَافِ أَقْبِل ﴿ يَعِيدُ وَأَتَّفَى فِي بَض أَلَا يَام وَقَدْ مَسَ مِنْ دَفن المؤتَّى أَنَّهُ وَافَى بَيْتُهُ فَرَى بِنَسِهِ إِلَى جَانِبِ الْخَاشِطِ وَقَامَ عَلَيْكُ فَوَمَّ ذَوْقٌ مِنْ عُسْ خَطَّافِ فِي عَيْنَةٍ وَهُوَ مُحْنٌ فَعَمِيَ . عَيْنِي وَإِنَّا أَذِنَ ٱلرَّبُّ أَنْ تَمُرضَ لَهُ هٰذِهِ ٱلْتُحْرِبَةُ لتكونَ لِنْ بَعْدَهُ قُدُوَّةً صَبْدِهِ كَأَيُّوبَ السِّدَيْقِ . ١٠٠ عَنْ قَلْقُ إِذْ كَانَ لَمْ يَفَكُّ عَنْ تَقُوّى أَنَّهُ مُنْدُ صَمْرِهِ وَحَافِظًا لِوَمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعَدَّمُّ عَلَى آفَةٍ لِلْآلَةُ مِنْ بَلْوَى الْمَسَى وَلَكِنَّهُ نَبْتَ فِي خَوْفِ أَنْهِ شَاكِرًا لَهُ طُولَ أَيَّامٍ حَايَةٍ. عِنْ وَحَمَا كَانَّ ٱلْهِدْيِسُ أَيْرُبُ يُعَيْرُهُ ٱلْمُوكُ كَانَ أَنْسِبًا هَذَا وَدُووهُ يَسْخَرُونَ مِنْ عِيشَت وَاللِّينَ عِنْهِ أَنَى رَجَّالُكَ أَلِّذِي لِأَجْلِدِ كُنْتَ تَبْدُلُ ٱلسُّدَمَّلَتِ وَتَدْفَنُ ٱلْمُوثَى. عِيْنِجٍ فَيْزُمُرُهُمْ طُوبًا قَائِلًا لَا تَنْكُلُمُوا كَفَا عِيْنِجٍ فَإِنَّا نَصُنَ بُو الْتُدّيسِينَ وَإِنَّا نْتَظِرُ عَكَ الْمَايَةُ أَلِي يَبِهُما اللهُ لِلَّذِينَ لَا يَصْرِفُونَ إِيمَائِهُمْ عَنْهُ أَبِدًا . وَ اللّ حَنَّهُ أَمْرا أَنَّهُ تَنْعَبُ عُلَّ قِيم إِلَى الْمَاكَةِ وَتَأْتِي مِن تَبِ يَدَبَهَا بَا يَأْتُ لَمَا تَحْسِيلُهُ مِنَ ٱلْمِرَةِ . وَيَهِ وَأَتَّفَقَ أَنَّهَا أَخَلُتْ جَدًّا وَحَلَّهُ إِلَى ٱلَّذِتِ وَإِلَا فَلَمَّا مَهِمَ بِعَلَا صَوْتَ ثُنَّاهُ ٱلْجَدْي قَالَ ٱ تَظَرُوا لَمَّهُ يَكُونُ مَسْرُوقًا فَرُدُّوهُ عَلَى أَزْمَا بِهِ إِذْ لَا يَعِلْ أَكَأَنْ مَا كَلَّ وَلَا تَلْسُ شَيًّا مَسْرُوهً . عِنْ عَاجَانِهُ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ مُنْشَبَّةٌ قَدْ وَضَعَ لِطَلَانُ دَجَّالِكَ وَصَدَقَاتُكَ الْآنَ قَدْ عُرِفَتْ. وَبِهٰذَا ٱلْكَلَامِ وَمِثْلِهِ كَانَتْ تُتَكِرُهُ

#### ألفضل آلثالِث

كان عِبْدِ أَنَّ طُوبِيا وَطَهِنَ يُسَلِّي بِدُنْوعِ عَنْهِ وَقَالَ مَادِلُ أَنْتَ أَيُّهَا ٱرَّبُّ وَجِيمُ أَخَامِكَ مُسْتَقِيَّةُ وَمُرْفَكَ كُلُّهَا رَحْتَ وَعَنَّ وَعَنَّ وَحُكُمُ . عَنْ فَالْآنَ الْأَكْوَ ف يَا رَبِ وَلَا تَلْتَمَمُ عَنْ خَطَايَايَ وَلَا تَدَكُّو ذُنوبِ وَلَا ذُنُوبَ أَبَّالِي عِيدٍ لِأَنَّا لَم نُطِخ أُوامِرَكَ فَلأَجْلُ ذَٰلِكَ أَسْلِمَنَا إِلَى ٱلنَّهِبِ وَٱلْجَلَآءَ وَٱلْمُونِ وَأَصْجَمَنَا أَحْدُونَةَ وَعَادًا فِي جِيمِ الْأَمْمِ الَّتِي بَدُدْتَا بَيْهَا. عِنْ فَالْآنَ يَا رَبِّ عَظِيمَةٌ أَخَكَامُكَ لِأَنَّا لَمْ نَسَلْ مُسَّبِ وَمَالِاكَ وَلَاسَكُمُنا مُثَلُوم أَمَلَكَ : عِنْ وَالْآنَ يَا رَبِي بَعَسَدِ مَشْيِنَكَ ا أَصْنَمُ بِي وَمُرُ أَنْ تُعْبَضَ دُوجِي بِسَلامٍ لِأَنْ ٱلْمُوتَ لِي خَيْرُ مِنَ ٱلْحَيَاةِ . ﴿ وَالْتَقَ فِي ذَلِكَ ٱلْيُوم عَيْدِ أَنَّ سَارَةَ بَهَ رَعُونِيلَ فِي دَاجِيسَ مَدِيةِ ٱلْلَوْيِينَ يَعِمَتْ هِيَ أَيْسًا تُسْيرًا مِنْ إِحْدَى جَوَارِي أَبِيهَا ﴿ يُمْ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ غَيْدَ لَمَّا عَلَى سَبَّةٍ رِجَالٍ وَكَانَ شَيْطَانُ ٱللهُ أَزْمُودَاوْسُ بَقُتُكُمْ عَلَى أَثَرِ دُخُولِم عَلَيْهَا فِي الْحَالِ. عِنْ وَإِذْ كَانَتْ تَنْهَرُ ٱلْجَلَويَةَ لَذَنْ وَأَجَابَهَا قَالِمَةً لَا رَأَنِا لَكِ أَنِا وَلَا أَبَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ يَا قَالِمَةَ أَذْوَاجِهَا عنه أزيدينَ أن تَعْلِينِ كَا قَلْتِ سَبَّة دِجَالِ وَلَمَّا يَصِتْ هٰذَا ٱلْكَلَامَ صَعِدَتْ إِلَى فَلْيَبِ بَيْمَا فَأَعْلَتُ كُلائة أَيَّام وَثَلاثَ لَيَالِ لَا تَأْكُلُ وَلَا تَفْرَبُ ١٤٢٤ لَل اَسْتَرَتْ تُعَلِّى وَتَعَذَّرُعُ إِلَى اللهِ بِدُمُوعِ أَنْ يَجْتِفَ عَنهَا لَمَذَا اَلْهَزَ. ١٢٥ وَكُمَّا أَتَّحَثُ مَا لِمَهَا فِي ٱلْمِنْ الثَّالِبُ وَبَادَكَتِ ٱلرَّبُ عِنْ اللَّهِ مَا لَتَ تَبَارَكَ ٱلْمُكَ يَا إِلَهُ آجَائِكَ الَّذِي بَنَدْ غَشَبُ وِ يَسْتُمُ الْرَحْمَةَ وَفِي ذَمَانَ الْوَاسِ يَشِرُ الْحَلَايَا لِلْفِينَ يَدَعُونَهُ \*\*\* اللَّهِ يَارَبُ النَّهُ يَهِ جَهِي وَإِلَيْكَ أَسْرِفُ تَاظِرَيُ. \*\*\* أَوْسُلُ إِلَيْكَ عَارَبِ أَنْ غَلَيْ مِنْ وِتَلْقِ هَذَا ٱلْسَادِ أَوْ تَأْخَذِيْ عَنِ ٱلْأَرْضِ · عَلَيْهِ إِنَّكَ عَارَبَ عَالَمُ لَمَانَ لَمُ أَلْمَتُهُ وَجُلَا تَعَلُّ وَإِنَّى قَدْ صَلَّتُ نَفْسِي مُنَزَّمَةً عَنْ كُلَّ شَهُوهِ عَلَيْكُ وَلَّم

Digitized by Google

المن قط أعزم أذب الملاجي ولا أعاد الداكين بالليس هذه وأها وبنا إن أتحد رنبلا فحزف لالقبلي . هي ولتها أمن المناسسة في المرابكة والمنطقة المرابكة والمرابكة والمنطقة المنطقة ا

# أَلْفَصَلُ ٱلْرَابِعُ

عِيْدٍ وَإِذْ خَالَ طُوبِيا أَنْ قَدِ ٱسْخُبِيتْ صَلاّتُهُ وَتَهَيَّأَ لَهُ أَنْ يَمُوتَ ٱسْتَذَعَى إلَبْ طُوبِيا أَبَّهُ عِنْهِ وَقَالَ لَهُ أَنْهُمْ يَا لِنَيُّ كَلِمَاتِ فِي وَأَجْمَلُهَا فِي ظَلِكَ مِثْلُ الْأَسَاسِ. وَيُعَ إِذَا فَبَضَ أَنَهُ نَفْسِي فَأَدْفِنْ جَسَدِي وَأَحْرِمْ وَالدِّنَّكَ جِمِعَ أَيَّامٍ حَلَّتِهَا كان وَاذْكُو مَا ٱلْمُنْقَاتَ ٱلْنِي عَاتَهَا لِأَجْكِ فِي جَوْفِهَا وَمَا كَانَ أَشَدُهَا . عَيْنِ وَمَتَى ٱسْتَوْمَتْ هِيَ أَيْمَا زَمَانَ حَلِيمًا فَأَدْفِهَا إِلَى جَانِي. عَلَيْمٌ وَأَنْتَ فَلَيْكُنِ أَفَ فِي ظَلِكَ جِيعَ أَيَّامِ حَيَاتِكَ وَٱحْذَرْ أَنْ تُرْضَى بِٱلْحَلِيثِةِ وَتَنَدَّى وَمَايًا ٱلرَّبِّ إِلْمَنَا : ﴿ يَعِيجُ تَصَدَّقُ مِنْ مَا لِكَ وَلَا تُحُولُ وَجُكَ عَنْ قَبْيرِ وَحِينَاذِ فَوَجُهُ ٱرَّبِ لَا يُحُولُ عَكَ. ﴿ وَهِي رَحِيًا عَلَى قَدَر طَلَقَتَكَ . ﴿ وَهِي إِنْ كَانَ لَكَ كَثِيرٌ فَأَبْذُلُ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ لَكَ ظَيلُ فَأَجْهَدْ أَنْ تُبَدُّلُ ٱلْتَلِيلَ عَنْ نَفْسَ مَكِبَةٍ عِنْكُمْ فَإِنُّكَ تَدُّخِرُ لَكَ قَالِمَا جِمَالًا إِلَى يَوْمِ المَّرُورَةِ عِنْهُ لِأَنَّ الصَّنَقَةُ تُقِي مِنْ كُلِ خَطِيَّةٍ وَمِنَ ٱلْمُوتِ وَلَا تَدَعُ ٱلْفُسَ تَعِيرُ إِلَى ٱلطُّلَدَةِ . عَلَيْهِ إِنَّ ٱلشُّدَقَةَ هِيَ رَجَّةٌ عَظِيمٌ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْبَلِي لَجَيم مَانِيهَا . عيد إلهُ وَ لِفَسِكَ يَا لَهُمُّ مِنْ كُلُّ زِنَّى وَلَا تَعْبَاوَزِ أَمْراً لَكَ مُسْتَبِعَا مَرْفَةَ ٱلإنتم أَبِنًا. عِنْ وَلَا تَمْعِ ٱلْكِيْرِ بَسْتُولِي عَلَى أَفْكَادِكَ أَوْ أَمُوالِكَ لِأَنَّ ٱلْكِيْرَ مُبْدَأَ كُلَّ هَلَاكِ، ﴿ وَهِي وَكُلُّ مَنْ خَدَمَكَ بِنَيْءَ فَأُونِهِ أَجْرَتُهُ لِسَاعَتِهِ وَأَجْرَهُ أَجِيرِكَ لَا تُبْنَ عِنْدَكَ أَبِنًا . عِنْهِ حَمْلُ مَا تَكُرُهُ أَنْ يَضْلُهُ غَيْرُكَ مِكَ فَإِيَّاكَ أَنْ تَفْلُهُ أَنْتَ بَنْيِكَ . كَ عُلَا خُبْزَكَ مَمَ ٱلْجِيَاعِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَأَكُسُ ٱلْمُرَاةَ مِنْ ثِيَابِكَ • عِنْ عَمْرَكَ وَخْرَكَ عَلَى مَدْفِنِ أَلْبَادِ وَلَا تَأْحَضُلُ وَلَا نَشْرَبُ مِنْهِمَا مَمَ الْخَطَأَةِ • عِنْ لَا أَلْبِسْ مَنُورَةَ ٱلْحَصِيمِ وَاعِنَا عِنْهِ وَبَارِكِ أَنْهُ فِي كُلَّ حِينَ وَأَسْتَرْمِنْهُ لِتَقُومِ سُبْكَ وَإِثْرَادِكُلَ مَشُودَائِكَ فِيهِ • عِنْ اللَّهِ ثُمَّ أَعَلَمْ إِلَّهَ أَنِّي قَدْ أَعْطَيْتُ وَأَنتَ صَغيرُ عَضَرَةَ فَكُولِيرَ مِنَ ٱلْمُثَّةِ لِنَا يِأُوسَ فِي دَاجِيسَ مَدِينَةِ ٱلْمَادِينَ وَمَعِي جَاصَكُ . ١٩٣٤ وَحَيثُ ذْلِكَ فَٱنْظُرْ كَيْفَ تَتْوَمُّلُ إِلَيْهِ فَتُشْهِضُ مِنْهُ ٱلزِّنَّةَ ٱلْمَذْكُورَةَ مِنَ ٱلْهِشِّـةِ وَزَذْ عَلَيْهِ مَكُمُ. ١٤٠٤ وَلَا تَحْفُ يَا وَلَدِي فَإِنَّا نَسِيشُ عِينَةَ ٱلْفُرَّآةَ وَلَٰكِنْ سَيْكُونُ لَنَا خَيرُ كَيْرُ إِذَا أَتَّمُنَّا أَلَهُ وَأَيْمَدُنَّا عَنْ كُلِّ خَطَّيَّةٍ وَفَعَلَّا خَرًّا

#### ألفصل الخامس

عِيهِ فَأَجُلِ طَوِياً آبَاهُ وَقَالَ إِ آجَتِ كُلُّ مَا آرَتِي بِهِ أَفَسَلُهُ عِيْجُهِ وَأَمَا هَمَا أَرْتِي بِهِ أَفَسَلُهُ عِنْ أَرْلِمُلُ لَا يَرْنِي وَأَمَا لَا أَمْنِهُ فَا اللّهَ أَنِي أَمَا لَا أَمْنِهُ فَا اللّهَ فَا أَلَى اللّهِ فَا لَا أَمْنِهُ أَلَاهُ أَنِي حَيْثُوا آبَنِهُ عَلَيْهُ فَا أَنْهُ أَلَهُ أَنْهُ أَلَهُ أَلَهُ فَا أَمْنُ عَلَمُ عَلَيْهِ فَاللّهُ وَقَالًا لَا أَمْنُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا أَمْنُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا أَمْنُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلِيْكُ عَلَيْهُ عَلِيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلِكُمُ عَ

أَمْرُهُمَا وَقَدْ سَلَكُتْ جِمِعَ طُرْفِهَا مِرَادًا كَنْهِمَ وَكُنْتُ نَاذِلًا إِلْجِبَا فَابِلُوسَ الْنَبِيمِ بِرَاجِيسَ مَدِينَةِ ٱلْمَادِيْنِينَ ٱلِّتِي فِي جَبَلِ أَحْتَا ﴿ كُنْهُ ۚ فَقَالَ لَهُ طُوبِيًّا ٱنْتَظِرْ فِي حَتَّى أُخبرَ أَبِي بِهٰذَا حِبْبُعُ وَدَخَلَ طُوبِيًّا وَأَخْبَرَ أَيَاهُ بِجَبِيمِ ذَٰلِكَ فَتَجَّبِ أَبُوهُ وَطَلَبَ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْهِ. وَإِنْ فَدَخَلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ لِيكُنْ لَكَ فَرَحُ دَامٌ. وَإِنْ فَأَجَابَ طُوبِيا وَأَيْ فَرَحٍ يَكُونُ لِي أَنَا ٱلْمُتِيمَ فِي ٱلطَّلَامِ لَا أَجِيرُ ضَوْ ٱلسُّمَا ۗ . ١٤٢٤ فَعَالَ لَهُ الْمُتَى كُن مَلِي أَفَلِ وَإِنَّكَ عَن قَلِل مَنَالُ أَلْرُ مِن أَدُنوا فَذِ ١١٤ مُثَالَ أَهُ مُولِيا هَلْ لَكَ أَنْ تُبَلِّمَ أَنِي إِلَى غَابِلُوسَ فِي رَاجِيسَ مَدِينَةِ ٱلْمُدِيدِنَ وَأَمَّا أُوفِكَ أَهْرَ لَك مَتَى رَجْمَتَ . يَحِيْنِهِ فَقَالَ لَهُ ٱلْمُلاكُ آخَذُهُ وَأَعُودُ بِهِ إِلَيْكَ . عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ طُوبِياً أَخِرْ نِي مِنْ أَيْ عَشِرَةٍ وَمِنْ أَيْ سِبْطٍ أَنْتَ . عِنْهِ فَقَالَ لَهُ رَافَانِسِ لُ ٱلْمَلاكُ أَفِي لَسَبِ الْأَجِيرِ عَاجَتُكَ أَمْ فِي الْأَجِيرِ الَّذِي يَذَعَبُ مَمَ آفِكَ . عِنْ وَلَكِنْ كِيلٌ لَا أَعْلِنَ بَالَكَ أَنَاعَ زَبَّا إِنْ حَمَلًا ٱلْعَلِيمِ: عَيْنِ فَعَالَ لَهُ طُوبًا إِنَّكَ مِنْ تُسَبِرُيم غَيْر أَتِي أَرْجُو أَنْ لَا يَسُولُ كُونِي طَلَبْتُ مَمْرَقَةَ نَسَبِكَ . عَنْ اللَّهُ الْلَاكُ مَا أَنْكَ آخُذُ أَجَكَ سَالًا وَسَأَعُودُ مِ إِلَيْكَ سَالًا . عِنْ قَالَ طُوبِيُّ ٱلْطَلِمَا بِسَلام وَلَيْكُن اللهُ فِي طَرِيقِكَمَا وَمَلاكُمُ مُرَافِقُكُما . عَلَيْهِ حِنْفِدِ أَخَذَا كُلُّ مَا أَرَادَا أَخَذَهُ مِنْ أَهْمَةٍ ٱلطَّرِيقِ وَوَدَّعَ طُوياً أَبَّهُ وَأَمَّهُ وَسَاوًا كِلاَهُمَامُهَا وَ اللَّهِ فَلَمَّا فَصَلَا جَلَتْ أَمَّهُ مُنْكِي وَتَقُولُ قَدْ أَخَلْتَ غُكَازَةً شُجُوخَتِنَا وَأَشِدْتُهَا عَنَا . عَلَيْكِ لَا كَانَ هَذَا ٱلْمَالُ ٱلَّذِي أَرْسَلْتُهُ لِأَجْلِهِ . عِنْهِ لَمُدْكَانَ فِي رِزْقِنَا ٱلْمُلِيلِ مَا يَكُنِي لِأَنْ تَمُدُّ ٱلتَّعْلَ إِلَى وَلَيْنَا غِنِي عَظِيًّا . وَهِي فَقَالَ لَمَا طُوبِيًّا لَا تُنْبِي إِنَّ وَلَهُ فَاسْبِعِيلُ سَالِمًا وَيَوْدُ إِلَيَّا سَالمًا وَعِيَّاكِ تُصِرَانِهِ عِنْهِ إِنِّي وَاتِنْ إِنَّ مَلَاكَ أَهْدِ الصَّالِحُ يَعْضُهُ وَيُدَيِّرُهُ فِي جِيمِ أَخُوالِهِ حَقَّى مُرْجِمُ إِلَيَّنَا بِفَرْحٍ . عِلَيْهِمْ فَكُفُّتْ أَمُّهُ عَنِ ٱلْبُكُأَةَ عِنْدَ هُمَّنَا ٱلْكُلام وَسُكَّتَتْ

#### ألفضل السادس

وَسَافَرَ طُوبِيا وَالْكُلُ يَنْبُهُ فَبَاتَ أَوَّلَ مَنْزِلَةٍ بِجَانِبِ خَرِدِجَةَ . عَنْ وَمَنْ حَ لِنَسْسِلَ دِجْلَيْهِ فَإِذَا يَحُونِ عَظِيمٍ قَدْ خَرَجَ لِنَفَرْسَهُ ٢٠٠٨ فَأَدْتَاعَ طُوبِسًا وَصَرَخَ بَسَوْتِ عَظِيمٍ قَايِلًا يَا مَوْلَايَ قَدِّ ٱلْتَصَنِي . ﴿ يَعْلِمُ فَقَالَ لَهُ ٱلْمُلاكُ أَسْبِكُ بِخَيْشُومِهِ وَأَجْدَدُهُ إِلَيْكَ فَفَعَلَ كَعَذْ لِكَ وَأَجْدَذَبُهُ إِلَّى ٱلْيُسْ فَأَخَذَ يَخْتُهِمْ عِنْدَ رَجَلْب و عِيْجٍ مَثَالَ لَهُ ٱلْمُلاكُ شُقَّ جَوْفَ ٱلْحُوتِ وَأَحْتَفِظْ بِطَّلِّهِ وَمَرَادَتِهِ وَكَهِدِهِ فَإِنَّ لَكَ مِمَّا منْفَةَ لِللاجِ مُفِيدٍ. عَنْهِ فَفَعَلَ كَاللَّهِ مُعْلَم مَنْفَةَ لِللاجِ مُفِيدِ أَخَذَا الطُّرِق وَمَلَّما سَارْهُ حَتَّى بِكُونَ لَمَا مَا يَكُنِيهِا إِلَى أَنْ يَبْلُنَا وَاجِيسَ مَدِيدَةُ ٱلْمَادِيْنِ • عَيْهِ ثُمُّ إِنَّ طُوبًا سَأَلَ ٱلْمَلاكَ وَقَالَ لَهُ نَشَدُنُكَ يَا أَخِي عَزَدْيَا أَنْ تُخْبِرَنِي مَا ٱلْمِلَاجُ ٱلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ ٱلْأَشْبَاءَ ٱلِّنِي أَرْتِنِي أَنْ أَذْ عَرَهَا مِنَ ٱلْحُوتِ. عَنْ عَأَبَاهُ ٱلْمَلاكُ قَائِلًا إِذَا ٱلمَّنتَ شَيًّا مِنْ قَلِهِ عَلَى ٱلْجَمْرَ فَلْخَانُهُ مَعْلُ دُكُلٌّ جِنْسِ مِنَ ٱلشَّيَاعِلِينِ فِي دَجُلِكَانَ أَوِ آمَرًا وَ بِمَيْتُ لَا يَبُودُ بِعُرَبُهَا أَبِدًا . عَنْهِ وَالْمَارَةُ ثَيْمٌ لِسَعِ ٱلْيُونِ ٱلِّي عَلَيْهَا غِنَا ۗ فَنَيْراً . عَنْهِ وَقَالَ طُوبِيا أَنْ تُرِيدُ أَنْ تَزِلَ . عَنْهُ قَالَ ٱلْمَلاكُ إِنَّ هُنَا رَجُلا أَنْهُ رَعُونِيلٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَيكَ مِنْ سِلْهِكَ وَلَهُ بِلْتُ ٱثْمُهَا سَادَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ فَرَكِ وَلَا أَنْنَى سِوَاهَا . عَلِيْهِ عَجْمِعُ مَا لِهِ مُسْتَحَقَّ لَكَ وَلَا بُدُّ لَكَ أَنْ تَخْفِنَهَا ذَوْجَةً جِيْرِيجٍ فَأَخْطُهَا إِلَى أَبِيهَا فَإِنَّهُ لَزُّومُهَا مِنْكَ . ﴿ لَيْهِ فَأَجَابَ طُوبِيًّا وَقَالَ إِنِّي سَيضَتُ أَنَّهُ قَدْ مُعِدَ لَمَا عَلَى سَبْعَةِ أَزْوَاجِ فَاتُواوَقَدْ سَمِتُ أَيْنَا أَنَّ الشَّيْطَانَ تَتَكُم عَيْدٌ فَالرَّجل لْهَذَا أَخَافُ أَنْ يُعِينِي مِثَلَّ ذَٰلِكَ وَأَمَّا وَحِيدٌ لِأَبْوَيُ فَأَثْرِلُ شَيِّمُوخَتُهُمَا إِلَى ٱلْجَمِيم بِالْمُزْنِ . عِنْ ﴿ فَالَّالَٰ لَهُ ٱلْلَاكُ رَامًا بِسِلُ ٱسْتَبِعَ فَأَخْبِرُكَ مَنْ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْتَطِيحُ ٱلنَّيطَانُ أَنْ يَقُوى عَلَيْهِمْ ﴿ وَيُعَلِّي إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَرَوَّجُونَ فَيَغُونَ ٱللَّهَ مِن ظُوبِهِمْ وَيَفَرَّغُونَ لِمُهْوَتِهِمْ كَا لَقُرَسِ وَالْبُنْلِ اللَّذَيْ لَاضُمَ لَمْتَ الْوَلِيْكَ لِمَضْطَانِ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ . يَحِيثُهُ فَأَنْتَ إِذَا تَوَجْمَا وَدَخَلْتَ الْعُنْدَعُ فَأَسِكْ عَمَا تَلاَةَ أَيَّامٍ وَلَا تَفَرَعُ مَمَا إلَّا المُلُونِ . وفي إلى اللَّهُ إِذَا أَعْرَفْتَ كَبِدَ الْمُوتِ يَهْزِمُ الشَّيْطَانُ . وفي إلى اللَّهُ إِذَا أَعْرَفْتَ كَبِدَ الْمُوتِ يَهْزِمُ الشَّيْطَانُ . وفي إلى اللَّهُ إِذَا أَعْرَفْتَ كَبِدَ الْمُوتِ يَهْزِمُ الشَّيْطَانُ . وفي إلى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا أَعْرَفْتَ كَبِدَ الْمُوتِ يَهْزِمُ الشَّيْطَانُ .

اللَّبَةِ الْتَانِيَةِ تُكُونُ مُشْرُلًا فِي شَرِكَةِ الْآبَالَةُ الْقِينِينِ. ﴿ ﴿ وَفِي اللَّهِ الْتَالِقَةِ كَالُ الْمُرَكِّةَ حَتَّى عُلِمَا لَكُمَا بُونَ سَالِمُونَ. ﴿ ﴿ وَمِنْهَ الْمِشَاةَ الْمَالِقِ فَا لَلْكُونَ الْمُؤ يَخُوفُ الرَّبِ وَأَنْتَ وَافِبُ فِي الْنِينَ الْكُرُونَ الشَّهُوةِ لِذِي كَالَ مُرَّكَةَ فُرْتِيَّ إِلَيْهِمَ في نفك

# ألفَصَلُ السَّابِعُ

كان مُمَّ دَخَلاعَلَى رَخُو لِيلَ فَتَقَالُمُا رَغُو لِيلَ بِالْسَرَّةِ . عِنْ وَإِذْ عَلَى رَغُو لِما إِلَى طُوبِيًّا قَالَ كِنَّةُ زَوْجَتِهِ مَا أَشْبَهُ هٰذَا ٱلرُّجُلَ بِلِي قَرَابَتِي . عَنْكُمْ وَبَهْد هٰذَا ٱلْكَلام كَالَ دَعُوسِ لُ مِنْ أَنْ أَتُمَّا أَيُّهَا ٱلْأَحُوانِ ٱلْمَثَيَانِ . فَتَالَآلُهُ مِنْ سِبْطِ نَفَتَالِيَ مِنْ جَلاَّ أَ يِتَوَى . عِنْ إِنَّ اللَّهُ مَا زُعُو مِنْ أَهَلْ تَمْرَقَانِ طُوبِيًّا أَنِي . ظَالًا نَمْرُهُ أَ جِمِيعٍ فَلَمَّا أَكْثَرَ مِنَ النَّاءَ عَلَيْهِ قَالَ ٱلْمُلاكُ لِيَعُونِيلَ إِنَّ طُوبِيا أَلْتِي أَنْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ هُوَ أَلِوهُذَا. المَنْ عَالَقُ رَعُولِلْ بِنَفْسِهِ وَقَلَّهُ بِدَلُمُوعِ وَبَكَى عَلَى عُنْقِهِ عَلَيْكُ وَقَالَ مَرَكَةُ لَكَ يَا نَهَى إِنَّكَ آبَنْ رَجُل صَالحٍ فَاضِلٍ . عِمَيْكُمْ وَبَحَتَ حَنَّهُ ٱمْرَأَتُهُ وَسَارَةُ ٱبْتُسْهَا أَحْناً. جيجيج وَبَمْدَأَنْ تَحَادَثُوا أَمَرَ رَعُونِهِلْ أَنْ لِذَبَحَ كَبْسُ وَتُهَيَّأً مَلْاَبَةٌ وَدَعَلْهَا أَنْ يَتَّكَا لِنَدَآه . عِنْهِ مَثَالَ مُلوبًا إِنِّي لَا آحْمُلُ أَلَوْمَ طَلَمَا هُمَّا وَلَا أَشْرَبُ مَا لَمْ غَيِنَى إِلَى مَا أَمَّا سَائِلُهُ وَتَمِدْنِي أَنْ تُعْلِبَنِي سَارَةَ ٱلْمِثَكِّ . ﴿ لَيْهِ ظَمَّا كُبِمَ رَعُونِسلُ هَذَا ٱلْكَلامُ أَرْتَمَدَ لِمْرَفِيهِ عِالْمَابَ السُّبَعَةَ الرِّجَالَ ٱلْذِينَ دَخَلُوا عَلَيْهَ وَخَافَ أَن يُعِيبَ هٰلَا مَا أَصَلَيْهُمْ . وَفَيَا هُوَ مُثَرَّدُهُ وَلَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ جَوَانَا عِنْهِ قَالَ لَهُ ٱلْلاكُ لَا تَحْتُ أَنْ مُعْلِبًا لِمُنَا فَإِنَّ ٱبْخَكَ لَهُ يَلْبَنِي أَنْ تُكُونَ ذَوْجَةً لِأَنَّهُ يَكَافُ اللَّهَ وَلَا لِكَ لَم يَفْدِرُ غَيْرُهُ أَنْ يَأْخُدُهَا . عِيدٍ حِنْنَدُ قالَ رَعُونِ لَا أَشْكُ أَنْ أَهُ قَدْ تَقَبَّلَ صَلَواتِي وَدُمُوعِي أَمَامَهُ مِحْمَدِينِ وَلَمَانُهُ لِأَجْلِ ذَٰلِكَ سَسَاقَكُما اللَّهُ إِلَيَّ حَتَّى تَتَرَوَّجَ هٰفِهُ بِنِي وَانْتِهَا عَلَى حَسَبِ شَرِيعَةِ مُوسَى . وَالْآنَ لَا تَشْكُ أَنِي أَعْلِيكِمَا . عَنْ مَمَّ أَخَذَ يَسِين ٱللَّهِ سَازَةَ وَسَلَّمَا إِلَى بَهِنِ طُوبِيًّا قَائِلًا إِلَّهُ إِلَهُمِيمَ وَإِلَّهُ إِنْحُقَ وَإِلَّهُ يَنْفُوبَ يَكُونُ مَسَكَمَّا وَهُوَ يَقُونُكُمَّا وَيْهِمْ دَرَكَتُهُ عَلَيْكًا ﴿ كَلِيْكِمْ أَخَذُوا صَحِيفَةً وَكَتُوا فِيهَا عَذَا ازْوَاجِ عِيْجٍ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ الْكُوا وَبَارَكُوا أَهْمَ ، عِنْهِجٍ وَدَعَا رَغُو نَبْلُ حَنَّةً زَوْجَهُ وَأَمْرَهَا أَنْ نْهَنَّى؛ نُخْدَعًا آخَرَ جَنِيْجٍ وَأَدْخَلَتُهُ سَارَةً ٱلْبَنْتَهَا وَهِيَ بَاكِيٌّ جَنِيْجٍ وَقَالَتْ لَمَا تَنْجُهِي يَا نَبْيَةُ وَرَبُّ السُّهَا وَ فَرْيِكِ فَرَحًا بَدَلَ النَّمَ الَّذِي قَاسَيْتِهِ

#### ألفَصَلُ آلتَامِنُ

عِنْهِ فَانَفَقَتْ إِنَّى جَوَامِيا فَدَ خَلْتِ الْفُقْدَعُ كِلْوَالْمَا سَالِانَ الْمُتَالِينِ وَهُمَّا عَالَو مَا عِلَيْهِ فَافَقَتْ وَالْجَرْتُ جَدْهِ الْلَهْرَى. فَابَكُ وَهُوسِلُ وَحَدُّ وَوَجُهُ الرَّبُّ عِنْهِ كَا أَيْنِ نَابِكُكُ أَيَّا الرَّبُ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ مِن أَجْلِ أَلَّهُ لَمْ يَعِينًا مَا كُمَا تَوْقَهُ عِنْهِ فَإِنْكُ قَدَّا آئِفَ وَحَلَّكُ وَمَعَتْ وَمَعَتْ عَا الْعَدُو الَّذِي يَعْلَمُونَا اللهِ وَالْمَعَ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهِ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَهُلِيلًا مَلَاهِ عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُولُوا عَلَيْهُ وَلَمُوا عَلَيْهُ وَلَا مَلْهُ وَكُولُوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِيلُولُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَالْمُولِ اللّهُ وَلَالْمُولُولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَى مَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَالْهُ وَلَالْمُ وَلَا لَمُولِلْهُ وَلَهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَمُولُوا لِلللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْهُ وَلَالْمُ وَلّهُ اللّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُوا لِلْمُولُولُولُولُولُولً

# ألفَصَلُ التَّاسِعُ

الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة وقال له إلى عزويًا المنظمة المنظ

#### ألفصل العايثر

وَيَ وَلَا أَبِهَا طَوِيا هُمَاكَ يَسَبَبِ الْمُرْسِ كُلِنَ أَيُوا طُوبًا وَقَالَ بَلَغَا تُرَى أَبِهَا ابْنِي وَمَا أَيْنِ مَلْ أَيْ أَمُونَ وَلَمْ مَلْ وَأَقَدَ اللّهِ الْمَنْ مَنْ أَدُو لَا كَنْ مَا فَاللّهِ مَا اللّهِ وَمَنْ اللّهُ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا وَمَنْ اللّهُ وَمُوا لِمَا وَمُولُولُوا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ وَمَوا مِنْ اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ وَمَوْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ

Digitized by Google

عِيْهِ قَابِهُ مَلاكُ الرَّبِ اللَّهُ وَمِن يُحُونُ فِي عَرِينِكُمُّ وَلِيْلِتُكُمُّ سَالِيْنِ وَتَجَعَانَ كُلُ غَيْهُ عِنْسَدُ أَوْلِيَكُمْ مِنْفِي وَوَى عَنِيْنِي مَنِينَمُ قَبَلَ مَوْقٍ. \$250 وَأَقَبَلَ الْوَالِمِانِ عَل الْجَهِمَا يُفَتِلُونِهِ ثُمُّ مَرَقَاهَا \$250 وَأَوْمَهِا أَنْ ثُكْرَمَ حَوْلَهَا وَكُونِهِ بَسَلَمَا وَتُدَيّ وَتَنُونَ يَقِتُهِا فِي مُنْفِقَةً عَلَيْهِ وَالْفَيْنِيَةِ الْفُسْرَا فِينَ مُؤْمِنَةً

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحُلَايِ عَثَرَ

كان الله عنها هُمْ دَاجِمُونَ وَقَدْ بَلْنُوا إِلَى حَلُوانَ ٱلْتِي فِي وَسَطِ ٱلطَّرِيقِ جِمَّةَ نِعَوَى فِي أَنْوُم ٱلْمَادِي عَشَرَ عِنْ إِلَّا ٱلْمَلالَ مَا أَخِي طُومِيًّا إِنَّكَ تَعْلَمُ كُيْفَ فَارْمُتَ أَبَاكَ كالمُعَمَّ مُعْنُ إِنْ أَحْيَتَ وَأَلْبِيالُ وَزَوْجَكَ آلْمُونَا عَلَى مُسْلِ مَعَ ٱلْوَاشِي. كي وَإِذْ قُواَفَمًا عَلَى ٱلْمُنِي قَالَ رَافَا يُلُ لِلْوِياً خُذْمَكَ مِنْ مَرَارَةِ ٱلْمُوتِ فَإِنَّ لَنَا بِهَا حَاجَةً فَأَخَذَ طُوبِيًّا مِنَ الْمِرَارَةِ وَأَنْطَلَقًا . عِنْ إِلَمَا حَنَّهُ فَكَانَتُ كُلُّ يَوْم تَجْلُسُ عِندَ ٱلطَّرِيقِ عَلَى دَأْسِ الْجَبَلِ حَبِثُ كَانَت تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْفَرُ عَلَى بُعْدٍ . عَيْن كَانَت تَستَعِيمُ أَنْ تَعْفَرُ عَلَى بُعْدٍ . عَيْن كَانَت تَستَعِيمُ أَنْ تَعْفَرُ عَلَى بُعْدٍ . عَيْن كَانَت مُستَعِيمًا أَنْ تَعْفَرُ عَلَى بُعْدٍ . عَيْن كُلُهُ كَانَت مُستَعِيمًا أَنْ تَعْفَرُ عَلَى بُعْدٍ . عَيْن مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا ع تَتَشَوُّفُ ذَلَتَ قَوْمٍ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمُوضِمِ ظَرَتَ عَلَى بُعْدٍ وَلِلْوَقْتِ عَرَفَتْ أَنَّهُ ٱبْنُهَا قادِمًا مَا قَرَتْ وَأَخْبَرَتْ بَلَهَا فَا لِمَةً هُودَا ٱلْبَكَ آتِ. عَيْجَ وَقَالَ رَافَا نِلُ الطويا إذَا دَخَلْتَ مَيْنَكَ فَأَسْمِدْ فِي الْحَالِ لِلرَّبِ إِلَهْكَ وَأَشْكُرْ لَهُ ثُمُّ أَذَنَ مِنْ أَبِيكَ وَقَبُّهُ جَيْنِي وَأَطْل لِسَاعَتْ عَيْنَهِ بَرَارَةِ ٱلْخُوتِ هَذِهِ ٱلِّتِي مَمَكَ وَأَعْلَمُ أَنَّهُ الْحِينِ تَلْفَعُ عَناهُ وَرَى أَيُكَ صَوْ المَّادَ وَيَفْرَحُ بِرُولِيتِكَ . عَنْ يُعَلِّي حِنْدُ سَنَ ٱلْكُلِّ ٱلَّذِي كَانَ مَعُهُ فِي الطّريق وَكُنَ كَأَنَّهُ بَشِيرٌ يَبْدِي مَسَرَّتُهُ بِمَبْمَةِ ذَنْبِ ، عَنْهِ فَأَمْ أَلُوهُ وَهُوَ أَفَى وَجَلَ يَحْرِي وَهُوَ يَمَثُّرُ بِرِجَلِيهِ فَعَاوَلَ يَدَهُ لِنُلامٍ وَخَرَجَ لِلْاقَاةِ أَنِهِ ١٤٠٠ وَأَسْتَقْبَهُ وَقُبُّهُ هُوَوَا مُرَأَنَّهُ وَطَيْمًا كِلاهُمَا لِيجِيارِ مِنَ أَفْرَح عِلَيْكِ ثُمَّ مَجَدُوا بِنْ وَشَكَّرُوالَهُ وَجَلَّمُوا. والله والله عن مَرَادَةِ الْمُوتِ وَطَّلَى عَنَى أَيِهِ ١٤١٤ وَمَكْتَ مِعْدَادَ نِسْفِ سَاعَةٍ فَبِدَأَ يَخْرُجُ مِنْ عَبْنِهِ عِمَاوَةً كَفِرْكِ الْيَضِ عِيْنِ فَأَمْسُكُمَا طُوبِا وَسَعَبَ مِنْ عَبْنِيهِ وَلِلْوَقْتِ عَلَدَ إِلَى طُورِياً بَصَرْهُ . عَيْنِي فَعَبْدَ أَفَهُ هُوَ وَأَمْرا أَهُ وَكُل مَنْ كَانَ يَمْرِفُهُ عِينَ وَقَالَ طُورِيا أَبَارِكُكَ أَيُّهَا الرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِسِلَ لِأَنَّكَ أَذَّتِنِي وَشَفَيْتِي وَهَا لَهُ الْرَى طُولِيا وَلَدِي . عِيدٍ وَأَمَّا سَادَةُ كَنَّهُ فَوَصَلَتْ بَعْدَ سَيْدَةً أَيَّامٍ هِي وَجِيعُ أأبال بسلام وَأَلْنَمُ وَأَلْإِبِلُ وَمَالُ حَكَثِيرٌ بِمَا فَمَرَأَةٍ مَمَ ٱلْمَالِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْفَاهُ مِنَّ فَايِيلُوسَ . عَنْهُ وَأَخْبَرَ أَوَا فِي بَجِيعِ إِحْسَانَاتِ أَفْدِ أَلِي أَنْهُمَ بِهَا ظَلْهِ عَلَى يَدِدُلِكَ ٱلرُّ جُلِ ٱلَّذِي ذَهَبَ مَتَ \* عَنْهِ وَوَقَدَ عَلَى طُوبِيًّا أَخُودُ وَتَبَاطُ وَهُمَا ذُوا قَرَا بَهِ لَهُ فَرَخَيْنِ وَهَنَّاهُ مُجْمِيعٍ مَا مَنَّ اللهُ بِهِ فَلَبِهِ مِنَ الْخَيْرِ عَلَيْكِ وَخَلُوا وَلِيمَ سَبْهَ أَكْلِم وفرخوا كأنهم فرحاعظها

#### ألفصل الثاني عنكر

عَنْ حَبَدُنِهِ مَا لَمْ بِيَا ابْدَ إِنَّالَ لَا مَا اَزُى نَسْلِي هَذَا النَّهِلَ الْمِنْ الْمِينَ الْذِي عَلَى مَنْ النَّهِ الْمَالِمُ الْمَعْ وَالْمَا لَمُ الْمَوْ الْمَالِمُ وَالْمَا لَمْ الْمَرْوَ الْسَلِيهِ وَالْمَى مَنْ عَلَيْهِ مِا اللَّهِ وَلَيْ الْمَرْوَ اللَّهِ وَالْمَالَ هُوَ الْمَنْوَالُهُ مِنْ عِلَيْ عَلَيْلُوسَ وَهِ مَعْلَى عَلَى وَوَجَعَ وَمُو كُفْ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

# ألفضل الثالِثَ عَشَرَ

جِيْجٍ حِنْدُ فَعَ مُوبِيًّا ٱلشُّغُ لَاهُ مُبَارِكًا الرَّبِّ وَقَالَ عَظِيمُ أَنْتَ يَا رَبُّ إِلَى ٱلْأَبْدِ وَفِي جِيمُ اللَّهُ هُودِ مُلْكُكُ عَيْهِ لِأَنَّكَ تَجْرَحُ وَتَشْنِي وَتَحْدِدُ إِلَى الْجَبِيمِ وَتَسْهِدُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَنْ يَفِرْ مِنْ يَدِكُ • ﴿ يَكُمْ إِنْ يَوْلُوا لِلَرَّبِّ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسَجُّوهُ أَمَامَ جَمِيم ٱلأَمْم عِنْ إِنَّهُ فَرَقَتُكُمْ بِينَ الْأَمْمِ ٱلَّذِينَ يَجَلُونَهُ لِكِي غُيْرُوا يُحْجِزَاكِ وَتُسْرِفُوهُمْ أَنَّ لَا إِلٰهَ فَادِرَا عَلَى كُلُّ شَيْء سِوَاهُ . كَانِينَا فُمُواْذُ بَنَا لِأَجلَ آلْدِينَا وَهُو يُخْلَصُنَا لِأَجلَ رَحْتُهِ . كاللهُ أَعْزُوا ٱلْآنَ مَا صَنَمَ لَنَا وَأَعْرِفُوا لَهُ مِجَوْفٍ وَرِعْدَةٍ وَجَدُوا مَكَ ٱلدُّهُور بأَقَالِكُمْ. جِيْعٍ أَمَّا أَنَا فَقِي أَرْضِ جَلاَّتِي أَعْرَفُ لَهُ لِأَنَّهُ أَعْلَمَ جَلالَهُ فِي أُمَّةٍ خَلطت إِ وي إرْجِنُوا الْآنَ أَيُّهَا أَخْطَأَةُ وَاصْنَفُوا أَمَامَ آفَةِ بِرًّا وَاثِفِينَ إِنَّهُ يَسْنُمُ إِلَيْكُمْ رَحْةً . عِنْهِ أَمَا أَنَا تَفْسِي تَهَلُّ إِهِ • عِنْهِ بَارِكُوا ٱلرَّبِّ يَا خِيعَ تُخَارِيهِ ٱلْيُمُوا أَيُّمْ مَن وَاعْتَرِفُوا لَهُ • ١٤٣٤ يَا أُورَشَلِيمُ مَدِيَّةَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلرَّبِّ أَذَّبُكِ بِأَعْمَالِ يَدَّبِكِ . المُنْكُرِي اللهِ نِسْمَةُ عَلَيْكِ وَبَارِي إِلَّهَ ٱلنَّهُورِ حَتَّى بَلُودَ فَلِشَيْدَ مَسْكَمَهُ فِيكِ وَيْرُدُ إِلَيْكِ جَمِعَ أَمْلِ ٱلْجَلَا ۚ وَتَبْتَعِي إِلَى دَهْرِ ٱلدُّمُودِ . ١١٤ كَلاَ لَيْنَ بِسَنَّى بَعِيم وَجِيمُ شُمُوبِ ٱلْأَرْضِ لَكِ يَسْجُدُونَ . عَلَيْكَ يَزُودُكِ ٱلْأَمْمُ مِنَ ٱلْأَعْمِي بِعَرَابِينِهِمْ وَيُعَجُّدُونَ فِيكِ لِلرَّبِّ وَيَتَدُّونَ أَرْضَكِ أَرْضًا مُقَدَّسَةً ﴿ ٢٠٠٤ لِأَنَّمْ فَيْكِ يَدْعُونَ ألِأَمْمَ ٱلْمَظِيمَ . ١ كُلُونِينَ يَكُونُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَهَانُوا بِكِ وَٱلَّذِينَ جَدُّنُوا عَلَك يْنَافُنَ وَلِيَرَكُ الَّذِينَ يَبِنُونَكِ. ١٥٥ أَمَّا أَنْتِ مَثَرَحِينَ بِبَنِكِ لِأَنَّمُ يُارَكُونَ كَافَةً وَإِلَى ٱلرَّبِ يَحْتَشِدُونَ . عِنْ مُوبَى لِلَّذِينَ يُحَبُّونَكِ وَيَنْزَحُونَ لَكُ بِٱلسَّلام . عَنْهِ بَادِي يَا نَفْنِيَ الرَّبُّ لِأَنَّ الرَّبُّ إِلْهَ خَلَّمَ أُودَشَلِيمَ تَدْبِيَّتُهُ مِنْ جَبِيرٍ شَمَا يْدِهَا . يَجْهُ وَ لُونَ إِنْ بَيْقَ مِنْ ذُرِّيقِ مَنْ يُبْعِرُ بَهَا ۚ أُورَشَلِمَ . عَلَيْ أَوْالُ أورَشَلِيمَ مِنْ يَاقُوتِ وَذُرُرُ وَ وَكُلُّ مُحِيطٍ أَسْوَادِهَا مِنْ حَمْرِ كُرِمٍ عَنْ اللَّهِ وَ أَسْوَافِهَا مَنْرُوشَةٌ كِجَرِ أَيْضَ نَهْرٍ وَفِي شَوَارِعِمَا لِلشَّدُ هَلَمُومًا . ﴿ لِمُجْهِمُ مُبَارَكُ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي عَظْمَهَا وَلِكُنْ مُلْكُهُ فِيهَا إِلَى دَهُمِ ٱلنَّهُورِ . آمِينَ

# ألفضك آرَابِعَ عَشَرَ

وَوَانَى بَنِي خَدَيْهِ وَلَوَ مِن كَلَامِهِ . وَعَالَى طُوبِياً بَلَدُمَا عَادَ يَسِيرًا النَّبَيْنِ وَأَرْسِينَ سَنَةً وَوَأَى بَنِي خَدَيْهِ عِنْهِ فَحَدْ سِنُوهُ مِلْسَةً وَالنَّيْنِ وَطُنِي بِسَحَرَامَة فِي يَوْنَى . عِنْهِ وَكُلْنَ جِينَ فَعَبَ بَعَرُهُ أَنْ سِنَ وَخَدِينَ سَنَةً وَعَادَ لِيُعِيرُ وَهُوَ إَنْ سِيْنِينَ سَنَة عِنْهِ وَعَلَى جَيْدُ عَيَاتِهِ مَسْرُورًا . وَإِذْ بَالْمِينَ تَقْرَى الْمِهُ عَلَيْهِ صَنْهُ الْمَعْلِ سِنَكم، عِنْهِ وَلَمْ النَّهِ عَلَيْهِ مَسْرُورًا . وَإِذْ بَالْمِينَ تَقْرَى الْمِهِ النَّبِيّةَ الْفَيْسَانَ وَقَال اللّهُ

و المنظم المستان و المنظم الله المنظم المنظ

وَرَأَى بَنِي بَنِيهِ إِلَى الْجِلِسِ الْخَامِسِ . كَلَيْنَا وَبَنَدَانُ السَّوَقَ يَسْكَا وَيَسْمِنُ مَنَةً فِي مَثَافَةِ الرَّبِ دَفِنَ بِفَرَحٍ . كَلَيْنَا وَلَمِثَ مَمَّلُ دَوِي وَإِنِهِ وَجِعْ أَخَابِهِ فِي عِيثَةَ صَالِحَةٍ وَسِيرَةٍ مُشَدَّسَةٍ وَكَافُوا مُرْضِبَينَ لَدَى الْهِ وَالنَّاسِ وَجِعِرِ سُكَانٍ الأَوْضِ سُكَانٍ الأَوْضِ

# سِفْرِيكُوجٍيت

#### ألفضل الأوك

الله المنظمة المحتملة المادين قد أغنة أنما كيرة الملايد وتنى مدية منية منية وأنبا ها أماد وين مدية منية منية وأنه وزاما أفي الرفاع على الرفاع المحتملة وقبلة وترفا والمحتملة المحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة المحتملة المحتملة والمحتملة والمح

#### ألفصل التآني

عيه وفي السنة التابقة عشرة لينوكمانسر في النوم التابي والبيشرين مِن الشهر الأول شمر الكلمة في بين نيوكمانسر مهي الشور بالانتجام . يعتبي فقاما جميم الشيخ وكل فواده ودجال مرابه وواصلها مشورة سريَّة المناهج وقال لهم إن في تفريد أن يُضير كل الأرض المسحيد . يحيي وبالا مسارة لين أندى المبيم استدعى تموي الشرا الملك اليفاة فائد تبليد بهيج وقال له الحراج على تجمع تمالك القرب

وَخْصُومًا ٱلَّذِينَ ٱسْتَهَافُوا بِأُوابِرِي ﷺ وَلَا تُشْفِقُ عَيْلَكَ عَلَى تَمْلَكُمْ مَا وَأَخْسَعُ لِي جِمِعَ ٱلْمَدُنِ ٱلْحَصَّنَةِ . ٢٠٠٠ قَدَعَا أَلِفَانَا ٱلْمُوَّادَ وَعُظَما ٓ جَيْسُ أَشُورَ وَأَحْصَى عَدَدَ دِجَالِوَ ٱلْحَرْبِ كَمَا أَمَرُهُ ٱلْمِكْ مِنةَ وَعِفْرِينَ أَلْفَ دَاجِلٍ مُفَاتِلِنَ وَآثَنَي عَفَرَ أَلْفَ ظَرِسٍ أَذَبَابِ قِسِيٍّ. ﴿ هُمُهُ ۚ وَسَيِّرَ أَمَامَ خُيُوشِهِ عَدَدًا لَا يُحْصَى مِنَ ٱلْجِمَالِ بَا مُحْنَى ٱلْجَيْسَ بِكَثْرَةِ وَمِنْ أَصُودَةِ ٱلْقِرْ وَقَطْمَانِ ٱلْنَمْ مَا لَا يُحْسَى ١٤٠٠ وَأَمَرُ أَنْ تُحْبَمَ ٱلْكِنطَةُ مِنْ عُمِلْ سُودِيَّةً عِنْدَ عُبُودِهِ عِنْهِ وَأَخَذَ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَكِ مِنَ ٱلدَّهِ وَٱلْفِينَّةِ شَيْا كَثِيرًا جِدًا ﴿ لِلَّهُ مُ أَرْتُمُلَ بِجَهِيمِ جَيْئِهِ وَمَرَاكِهِ وَفَرْسَانِهِ وَأَدْبَابِ ٱلْهِيمِي وَكَانُوا يُنطُونَ وَجْهَ ٱلْأَرْضِ كَالْجَرَادِ . ﴿ لَيْنَا لِمَا جَاوِزْ تَخُومَ أَشُودَ ٱتَّنَعَى إِلَى جِبَالَ أَنْجَةَ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلْتِي إِلَى يَسَادِ قِيلِيقِيَّةَ وَزَحَفَ عَلَى جَبِعِ فِلاعِيمِ وَتَسَلَّمَ كُلُّ ٱلْحُصُونِ \$ ( فَيَ مَدِينَةً مُلُوطَة ٱلْمُشْهُورَة وَنَهَبَ جَمِعَ بَنِي تُرْشِيشَ وَبَنِي إِنْصِيلَ ٱلَّذِينَ حِيَالَ ٱلْمَرَّأَةِ وَجِهَةً جَنُوبِ أَرْضِ كِلُونَ . ﴿ إِلَيْهِ ثُمَّ عَبْرَ ٱلْفَرَاتَ وَأَنَّى إِلَى مَا بَيْنَ ٱلنَّهُرَيْنِ وَقَهْرَ بَجِيعَ ما لهَنَاكَ مِنَ ٱلْمُنْ ٱلْمُشَيِّدَةِ مِنْ وَادِي ثَمَرًا إِلَى حَدِ ٱلْجُرِ ﴿ وَمُشْتِولَ عَلَى خُدُودِهَا مِنْ قِيلِيقًا إِلَى تُخْوِمٍ بَاغَثَ ٱلَّتِي إِلَى ٱلْجُنُوبِ \$ اللَّهِ وَأَسْرَ جَيِعَ مِنِي مِدْيَنَ وَغَنِيمٌ كُلُّ فَوَيْهِمْ وَكُلُّ مَنْ قَاوْمَهُ قُلَةُ بِحَدْ ٱلسَّبْفِ. ﴿ إِنَّهُ إِنَّ وَهُدَ ذَٰلِكَ ٱلْحَكَدَ إِلَى صَحَادَى حِمشَقَ فِي أَيَّامٍ الحَمَادِ وَأَمْرَقَ جِمِعَ خُولِهِمْ وَقَطَّمَ كُلُّ أَنْجَادِهِمْ وَكُرُومِهِمْ . كَالْمُا ۚ فَوَقَ رَعْبُهُ عَلَى جَمِيم سُكَانِ ٱلأَدْضِ

#### ألفَصَلُ ٱلثَّالِثُ

وين من الله عن الله والله والما والما والمنا والمنا والمنا الله والمناهم من المورية التي بَيْنَ ٱلنَّهِ أَنْ وَسُوريَّةً صُومًا لَ وَلُوبَّةً وَعَلِيفَتِ ۚ . فَأَفَرُا أَلِفَانًا وَقَالُوا لَهُ عِيدٍ لِيكُفُّ غَضَاكِ عَنَّا فَغَيْرٌ أَنْ نَمَيًا عَبِيدًا لِنَبُوكَهُ نَصَّرَ ٱلْمِكِ ٱلْسَظِيمِ وَلَدِينَ لَكَ مِنْ أَنْ غُوتَ وَغَرْبَ وَتَعَمَّلَ حَسْفَ ٱلْمُودِيَّةِ . عَنْ وَهٰذِه مَدَا يَثَنَا بَشْرِهَا وَجِيمُ مَا غَلِيمُ وَجِالُنا وَحَمَّالُهَا وَخُولُنَا وَمُوَاشِبَا مِنْ أَصْوِرَةِ ٱلْبَعْرِ وَقُطْمَانِ ٱلْنَثَمِ وَٱلْمَرْ وَٱلْحَيْلِ وَٱلْإِبِلِ وَجَمِيعٌ مُفتَنَا وَعِيالِنَا بَيْنَ يَدَيْكَ ﴾ ﴿ يَعِيمُ مَا هُوَ لَنَا تَحْتَ أَمْرِكَ ۞ ﴿ وَنَحْنُ وَبُونَا عَبِيدٌ لَكَ وَإِنْ فَكُنْ فِي فُدُومِكَ عَلَيْنا مَوْلَى سَلام وَاسْتَغْدِمْنا عَا يَحْسُنْ عِنْدَكَ ، وَيَع انْحَندَ مِنَ الْجِبَالِ مَمَ الْفُرْسَانِ بِفُوَّةِ عَظِيمَةٍ وَأَسْتَوْلَى عَلَى جَمِيمِ ٱلْمُدُن وَكُلّ سُكَّانِ ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى وَأَخَذَ مِنْ جَمِيمِ ٱللَّذِنِ أَنْصَارًا لَهُ مِنْ ذَوِي ٱلْبَأْسِ وَمُخْتَارِينَ الحَرْبِ • بِهِنْ إِلَى عَمَلَ عَلَى جَدِيمِ يَتِكَ ٱلْمُلِلَمَانِ خَوْفٌ عَظِيمٌ خَتَى خَرَجَ فِطَآتِهِ سُكَّانَ جَبِعِ ٱلْمُدْنِ الروسا والأشراف مم شمويهم عيه واستقبله بالأحجاليل والمماجع والحيب بِالطُّبُولِ وَالتَّايَاتِ. ﴿ لَكُنْ عِنْ مِنْ مِنْ أَمْكُمُ مَ أَنْ يُلِينُوا عَنَّاوَةً ظَلِمِ ﴿ وَكُن مَا أَهُ دَمَّرَ مُدْنَهُمْ وَقَطْعَ غَابَاتِهِمْ عَلَيْهِ لِأَنَّ نَبُوكَهُ نَصَّرَ ٱلْمِكَ كَانَ قَدْ أَمَرُهُ أَنْ ليبدّ جِيعَ آلِمَةِ ٱلْأَرْضِ حَتَّى يُدْعَى هُوَ وَحْدَهُ إِلْهَا بَيْنَ جِيعٍ يَلْكَ ٱلْأَمْمِ ٱلِّتِي تَدِينُ لَهُ بِسَطْوَةً أَلِفَانَا . ﴿ يَهِ إِنَّا مُعْرَسُودِيَّةِ صُوبَالَ وَالِمِيَّةِ كُلَّا وَجَبِيمَ مَا بَيْنَ ٱلنَّهُونِي وَأَقَى ٱلأَدُّومِيِّينَ فِي أَرْضِ جَبَّمْ ﴿ يَهِ إِنَّ وَأَخَذَ مَنَا يُنْهُمْ وَأَقَامَ هُنَاكَ تَرَدِينَ يَوْمًا أَمْرَ فِيهَا أَن تُحْيَمَ كُلُّ

# أَلْفَصَلُ ٱلَّالِيعُ

المُنتِيدُ وَتَنِعَ فَو إِسْرَائِيلَ النَّمُونَ لِمُرْضِ يَهُوذَا ظَنَافُوا جِدَّانِينَ وَجِهِ مِنْ وَالْحَدُ الإُنتِيدُ بَعْرَا صِهِمَ خَافَةَ أَنْ بَعْمَلَ بِأُورَتَئِيمَ وَبِهِ كَلَ أَلْهِ كَا قَلَ بِسَائِرِ الْمُدُن وَهَمَا كِلَهَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُودُوا فَرَاهُمْ وَجُمُوا الْجُنْطَةَ الْسَعْمَادُا فِقَتَال وَرُوسَ الْجَالِ كَفَا الْكَاهِمُ اللّهِ عِبِي السَّارِةِ فِي حَمَّوا الْجُنْطَةَ السَّعْمَادُ اللّهِ عِبَالًا السَّعْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ان نجاز منها بين الجبال عليه فقل بلو إسرائيل كا دَمَم كلمن الرب البيخ . ومرائيل كا دَمَم كلمن الرب البيخ . ومرائيل كا دَمَم كلمن الرب البيك عليه وقل أوا الخطال المام مبكل الرب وقل الموا الخطال المام مبكل الرب وقل الموا الخطال المام مبكل الرب وقل الموا الخطال المام مبكل الرب المقالم عنه وسائم منه المنافقة والمنافز عنه وسائم عنه والمام المنافقة والمنافز عنه والمنافز عنه والمنافز المنافز عنه المنافزة المناف

#### ألفضل الخامس

ويهج وأخبرَ أَلِفَانَا دَيْسُ جَيْسِ ٱلْأَشُّورِيْيِنَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ كَأَهُبُوا فِلْمُدَافَعَةِ وَأَنَّهُمْ قَدْ سَدُّوا طُرُقَ ٱلْجِبَالِ عَيْدٍ فَأَسْتَفَاطَ أَلِفَانَا غَضَا فِي شِدَّةٍ حَنَفٍ وَدَمَّا جَمِعَ رُوْسًا و مُوآبَ وَفُوادِ عَمُونَ ١٠٠٠ وَقَالَ لَمْم خُولُوا لِي مَنْ أُولِكَ ٱلشُّبُ ٱلَّذِينَ ضَبِّلُوا ٱلْجَالِلَ وَمَامُدُنَهُمْ وَكَيْتُ هِيَ وَمَا نُونُهُمَا وَمَا قُدْرَتُهُمْ وَكَثَرَتُهُمْ وَمَنْ قَالِدُ جَيْبِهِمْ عَنْهُ } وَكَبْتَ ٱسْفَتُوا بِنَا دُونَ جِيعٍ سُكَانِ ٱلْمُثْرِقِ وَلَمْ يَخُرُجُوا لِأَسْطِّا إِلَا لِللَّقُونَا بِالسِّلْمِ ، ﴿ يَهِيْهِ فَأَجَابُهُ أَخْبُورُ قَائِدٌ جَبِيعٍ بَنِي مَفُونَ قَائِلًا إِنْ كَاذَاتَ فَجَمَتَ لِي يَا سَبِيدِي أَوْلُ ٱلْمِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ فِي أَمْرِ أُولَكَ الشُّفِ ٱلْيَبِينَ لِلْجَالِ وَلَا غَرْجُ فَعَلَهُ كَادَبَهُ مِن فِي. ١٤٣٤ إِنَّ أُولَاكَ ٱلشُّبُ هُمْ مِن فَسَلِ ٱلْكُلْدَانِينَ وي وَكَانَ أَوْلُ مُفَاسِمٌ فَهَا بَيْنَ ٱلنَّهِرَيْنِ لِأَنَّهُمْ أَبُوا ٱبِّنَاعَ آلِمَةِ آ بَالْيِم ٱلْمُسِينَ بأَدْضِ ٱلْكَلْمَا نِبِينَ . ﴿ يَهِيْهِ مَنْزَكُوا سُنَنَ آبَالِهِمِ ٱلَّتِي كَانَتُ لِلْلِّمَةِ كَثِيرَةٍ ﴿ وَتَجَدُوا لِإِلَهِ ٱلسُّهَاءَ ٱلْوَاحِدِ وَهُوَ أَمَرُهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَبَسْكُنُوا فِي حَادَانَ · فَلمَّا عَمُّ ٱلْجُوعُ ٱلْأَدْضَ كُلُّهَا هَبْطُوا إِلَى مِصْرَ وَتَكَاثُرُوا هْنَاكَ مُدَّةً أَدْبَعٍ مِنْ ۚ سَنَةٍ حَتَّى كَانَ جَيِثْهُمْ لَاتُحْمَى . حِينِهِ وَإِذْ كَانَ مَلِثُ مِصْرَ لُبَنِيُّهُمْ بِٱلْأَثْقَالِ وَيَسْتَمْهِهُمْ فِي جَاَّهَ مُدُيِّهِ بِٱلْطِينِ وَٱلْمَيْنِ مَرَخُوا إِلَى دَيْهِمْ فَضَرَبَ بَعِيعَ أَدْضٍ مِصْرَ صَرَّبَاتٍ غُتَلِفَةٍ ٠ وبعدان طردَهُمُ المصرون بن أرْضِم وكَمْتِ الضَّرَة عَهْم أَدَادُوا إمْساكُمْم لِيَرُدُّوهُمْ إِلَى عُبُودٍ بِّتِهِمْ. ﴿ يَهِيْ وَفِيهَا هُمْ هَادِ بُونَ فَلَقَ لَمْمْ إِلَٰهُ ٱلسَّهَآدَ ٱلْجَرَ وَجَدَتِ لَلْيَاهُ كُلُودٍ مِنَ ٱلْجَانِينِ فَمَرُاوا عَلَى حَنِيضِ ٱلْجَرِعَلَى ٱلْيَسِ: عِلَيْكِ وَمَتَفَهُم هُنَاكُ جَيْشُ الْصَرِيْينَ بِلا عَدْدِ فَقَمَرَتُهُمُ الْمِيَاهُ حَتَّى لَمْ يَبْنَ مِنْهُمْ أَحَدٌ نُخْيِرُ أَعْابُهُم. كاللهُ تَحْرَجُوا مِنَ أَنْجُمِ الْأَهْرِ وَزَّلُوا يَرْيَةً جَبَلِ سِنِلَةً حَيْثُ لَمْ يُكُنِّ يَفْدِدُ أَنْ يَسْكُنَ إِنْسَانُ وَلَا يَسِمَرِيجَ أَبْنُ بَشَرٍ. ﴿ يَنْكُ وَهُسَاكَ خُولَتْ لَمْمَ يَنَا بِيمُ ٱلْبِيَاهِ ٱلْمُرَّةِ عَذَبَهُ لِيَشْرَ يُوا وَدُوْفُوا طَمَاما مِنَ السُّمَّاءَ مُدَّةَ أَدْبَيِنَ سَنَّةً . عليه وَحَبُّمَا وَخَلُوا بِلا قوس ولا مُّهُمْ وَلَا زُّسِ وَلَاسَيْفِ قَاتَلَ إِلْهُمْ عَهُمْ وَظَيْرَ ، عَيْنِكُ وَمَ يُسْتَهِنُ بِهُوْلَا ٱلشُّبِ إِلَّاإِذَا زَكُوا عِادَةَ ٱلرُّبِّ إِلْمِهِمْ. عَلِيْهِ مُسكَانُوا كُلَّمَا عَبْدُوا غَيْر الْمِيمُ أَسْلِمُوا لِلنَّبِيَّةِ وَٱلسُّيْفِ وَٱلْعَادِ ، عَلَيْنِهِ وَكُلَّمَا كَابُوا عَنْ زَرْكِهِمْ عِبَادَةَ إِلْهُمْ أَنَّاهُمْ إِلَّهُ السُّهَا فَوْهُ فِعُمُافَةِ وَ عِنْهِمَ فَكُمْرُوا أَمَاهُمْ مُلُوكَ ٱلْكَنْمَانِينَ وَٱلْبُوسِينَ وَٱلْمَر زين فَالْجَيْدِينَ وَٱلْمُورِينِ وَٱلْأَمُورِينِ وَجِمِ ٱلْجَابِرَةِ ٱلَّذِينَ فِي حَشْبُونَ وَٱسْخَوَذُوا عَلَى أَوَاضِيهِمْ وَمَدَانِيْهِمْ . عِلَيْهِ وَكَانُوا مَا ذَالُوا لَا يَضَلَأُونَ أَمَامَ إِلْهُمْ يُعِيبُهُمْ خَيْرُ لِأَنَّ إِلْهُمْ يُبْعَنُ الْإِنْمُ . عِلَيْكِ فَلَمَّا أَنْ حَادُوا قَبْلَ هٰذِهِ ٱلسِّينَ عَنْ ٱلطَّرِينِ أَلَى أَرَهُمُ

الذان بسلكوها انكراوا في المراوب أمام شُمُوب كنيرة وهي كنيرون بنهم إلى أرض غير أوسيم . كليه في المناسب المناسبة المناسب

#### ألفضل السادس

وي فلما فرغوا مِن كلامم أشتد عَمَتُ ألفانا جداً وقال لأحيور عند ما أمَّكَ تَتَأَلَتَ فَأَ قَا يَلَا إِنْ شَعْبَ إِسْرًا يُهِلَ بُدَافِعْ عَنْهُ إِلَهُ فَلِكِي أُويَكَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا نَوْكَهُ تَصُرُ كاللهُ فَإِنَّا إِذَا مَرَّ بَنَاهُمْ كُلُّهُمْ كُوَّجُلُ وَاحِدٍ فَجِينَانِهِ أَنْتَ أَيْمَنَا تَبْكُ بِسَيْف ٱلْأَقْورِ بِينَ وَجِيعُ إِسْرَا ثِيلَ يَهْلِكُونَ مَنَكَ ۖ ﴿ يَعْلَمُ عَنْ خِبْرَةِ أَنَّ تُمُوكُمْ تَشْرَ هُوَ رَبُّ ٱلْأَرْضِ كُلِهَا . وَحِينَاذِ سَيْفُ جَيْشِي تَغَنَّرِ قُ جَنْبَكَ فَتَسْفُطُ طَبِينَا بَيْنَ مَرْض إِسْرَائِيلَ وَلَا يَبْقَ خِكَ نَتَحَةُ إِلَّادَيْثَا تُسْتَأْصَلُ مَهُمْ . عَيْثِي وَإِن كُنتَ تَخَالُ أَنَّ نُوْتَكَ صَادِقَةٌ فَلَا يَسْفُطُ وَجُلْكَ وَلَهُارِقُكَ الْإَصْفَرَادُ الَّذِي عَلا وَجَكَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَنْ أَنَّ كَلَامِي هَٰذَا لَا يُمكِنْ أَنْ يَمَّ . عَنْهِ وَكِنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ تَخْيَرُ هَذَا مَهُمْ فَهَا إِنَّكَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلنَّاعَةِ تُنْفَمُ إِلَى شَمْهِمْ وَإِذَا نَالُمْ مِنْ شَيْعِي عُنُوبَتْ مَا ٱسْتَخُوهُ كَانُكَ تَكُونُ مَهُمْ تَحْتَ طَالَقَ الْإِنْهَامِ . ١٠٠ مُمَ أَمَرَ أَلِفَانَا عَبِيدَهُ أَنْ يَفْهِ فُواعَل أُحْيُودَ وَيَأْخُذُوهُ إِلَى بَيْتَ فَأَوَى وَلِسَلِّمُوهُ إِلَى أَبْدِي بَنِي إِسْرَائِسِلَ · ﴿ يَهِي فَأَخَذَهُ عَبِيدُ أَلِيْفَانَا وَسَادُوا فِي الصَّحْرَاءَ - وَلَمَّا دَفَوا مِنَ الْجِبَالِ خَرَجَ طَلُومِ ٱلرَّمَاةُ بِالْمُعَالِمِ كان عُمْرَةٍ بِيَدَيْهِ وَإِبِ ٱلْجَبَلِ وَرَبَعُوا أَخْبُورَ إِلَى شَمْرَةٍ بِيَدَيْهِ وَرِجَلِبِ وَبَعْدَ أَنْ دَبَهُوهُ هَكُ ذَا بِالْجَالِ زَكُوهُ وَرَجَنُوا إِلَى سَيْدِهِمْ . عَنْهُ فَتَرَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ تَمْتَ ظَلْوَى وَأَقُوهُ خَلُوهُ وَأَخَذُوهُ إِلَى بَيْتَ ظَنْوَى وَأَكَامُوهُ فِي وَسْطِ ٱلشُّمْبِ وَسَأَلُوهُ لم وَنَهُ وَلَا أَشُورِيُونَ مَرْ يُوطاً. عِنْ وَكَانَ فِي يَكُ الْأَيَّامِ عُزَّا بْنُ مِيمًا مِن سِبْطِ يْخُلُونَ وَكُرْمِي ٱلَّذِي هُو تُخْتِيلِسِلْ أَمِيرَ فِي هُنَاكَ. ١٠٠ فَتَكُلُّمَ أَخْبُورُ بَهِنَ أَنْدِي . ٱلشُّيُوخِ وَبَعَشْرَةِ ٱلجَّبِيمِ بِكُلِّ مَا ذَكَّرَهُ عِنْدَسُوالِ أَلِفَانَا لَهُ وَكَيْفَ هَمَّ قُومُ أَلِفَانَا أَنْ يَقْتُلُوهُ إِسَبِهِ هَذَا الْكَلَّامِ عِنْهِ وَكَيْفَ أَمَرَهُمْ أَلِيفَانَا وَهُوَ مُنْفَبُ أَنْ يَدْفُوهُ إِلَى أَيْدِي ٱلْإِسْرَا يْبِلِيْنَ وَفِي قَصْدِهِ أَنَّهُ مَتَى ظَيْرَ بِينِي إِسْرَائِسِـلَ يَأْثُمُ بِقُتْل أَحْيُودَ بِشُرُوبِ غَنْفَةِ مِنَ ٱلْمَذَابِ لِأَجِلِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ إِلْهَ ٱلسُّمَآءَ هُوَ ٱلْمُدَافِمُ عَنْهُم. عَيْرٍ فَلَمَّا قُسَّ عَلَيْهِمُ أَحْيُورُ جَمِعَ ذَلِكَ مَرَّ الشَّمْ عُلَيْمَ عَلَى وَجُوهِمْ سَاجِدِينَ لِرَّبِ وَرَفُلُوا مُلَوَاتِهِمْ إِلَى الرَّبِ بِأَلْبُكَا ۗ وَالْمُوبِلِ عَامَّةً بِطُلِّ وَاحْدِ ﴿ يَهِمُ ۚ قَالِينَ أَيُّهَا ٱلرَّبِّ إِلَهُ السُّهَا، وَالْأَرْضِ النَّلْ إِلَى عُنْوِهِم وَالْفِتْ إِلَى تَدَلُّونَا وَلَا تُنْفَلُ وُجُوهَ وَد يسبك وأعلن أَنُّكَ لَمْ تَمْرُكِ ٱلْمُتَوْكِينَ عَلَيْكَ وَأَنُّكَ ثُنَالًا ٱلْمُتَوِّكِينَ عَلَى أَنْفُيهِمْ وَٱلْفُخْرِينَ بِعُوْمِهِ . وَإِنَّا وَبَعْدَ هَٰذَا ٱلْبُكَاءَ وَٱلْفِضَاءَ صَلاةِ ٱلشَّفِ ذَلِكَ ٱلْيُومَ كُلُّهُ عَزُوا أُخُورُ عِنْ عَلَيْكُ إِلَهُ آ بَا إِنَّا ٱلَّذِي أَنْذُرْتَ بِفُوِّهِ بِنْ عَلَيْكَ بِنِيهِ ٱلْنَيْةِ أَنْ تَنظَر أَنْتَ عَلَاكُهُمْ. يَحْيِبِجُ وَإِذَا آنَى ارْبُ إِلَيْنَا عَيدُهُ هُذَا الْخُلَاسَ ظَلِكُنْ هُوَ إِلْمَا لَكَ فَهَا يَيْنَا إِنْ أَحْيَثَ أَنْ تُكُونَ مَنَا أَهْكَ كُلِّهِمْ . ﴿ وَلَمَّا ٱنَّهَتِ ٱلْمُتُودَةُ أَخَذَهُ عُزِّيًّا إِلَى بَيْنِهِ وَمَنَعَ لَهُ مَثَلَةً عَظِيًّا عَنْيِهِ وَدَعَا ٱلنَّيْرَخَ كُلُّهُمْ فَأَكُوا مَنَهُ بَعْدَ ٱلْفِضَّاءُ

اَلعُوْمِ • كَلَيْكُ ثُمُ دَعُوا كُلُّ الشَّبِ وَبَاتُوا فِي مَوْمِنِ الْإَجْسَامِ يُعَلَّونَ وَيَسْتَنِينُونَ بِالْحِ إِسْرَائِسِلَ ذَلِكَ الْخَلْلِ كُلُهُ

# أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ

جِيْرٍ وَفِي ٱلْوَمِ ٱلنَّانِ أَمَرَ أَلِفَانَا جَمِعَ مَسْكُرُهِ أَنْ يُزْحَنُوا عَلَى يَبِثَ فَلْوَى. عَيْمِ وَكُلَّ دَجَّالَةُ ٱلْمُرْبِ مِنَةٌ وَمِشْرِينَ أَفَا وَٱلْهُرْسَانُ ٱثَنَيْنِ وَمِشْرِينَ أَفْنَا مَا خَلَا الرَّبَالَ ٱلْجُلُوبِينَ وَجِيمَ الْفِتِكِنِ اللَّذِينَ اسْتَعْمَيْهُمْ مِنَ الْأَقَالِمِ وَاللَّذِرَ ١٤٠٪ فَتَأَمَّتُ جَمِيتُم لَقَاتَة يَنَى إِسْرَائِيلَ وَجَالُوا مِنْ جَانِبِ الْجَيْلِ إِلَى أَلْمِنْ الْإِي تَظَرُ إِلَى وُوَكَانَ مِنَ الْمُوسِ أَتَّذِي بُنَالُ لَهُ لِمَا إِلَى فَيُحُونَ أَلِي فَالَةَ فِرْدَعِلَ . عَنْهِ ظَمَّا رَأَى بُو إِسْرَائِسَلَ كَثَرْتُهُمْ خَرُّوا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَخَوَّا ٱلرَّمَادَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَصَلَّوْا بِتَلْبِ وَاحِدٍ إِلَى إلهِ إِسْرَائِيلُ لِلْظَهِرَ دَهَتُهُ عَلَى شَمْهِ . عَيْنِي ثُمُّ أَخَذَ كُلُّ دَجُلْ سِلاَحَهُ وَأَقَلُوا فِي ٱلْأَمَاكِن ٱلْمُسْنِيَةِ إِلَى ٱلْمُسِينِ بَيْنَ ٱلْجَالِ وَلَمْ غَالُوا حَارِينَ كُلَّ ٱلنَّكِرِ وَٱلَّذِلِ. ع ع قَاكَانَ أَلِفَانَا يَبْلُونُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَدَ ٱلْمَيْنَ ٱلْيِي كَانَتْ تَخْرِي إِلَى دَاسِلِ ٱلْمَدِيَةِ مِنْ كَامِيَةٍ الْجُنُوبِ لِمَا فَنَاةً خَارِجَ اللَّذِينَةِ فَأَمْرَ أَنْ يَعْلَمُوا الْفَنَاةَ . عَنِي وَكَانَت عُيُونُ أَغَرْظَ فُرْبِ مِنْ السُّودِ كَانُواْ يَخُرُجُونَ فَلِسَتَعُونَ مِنْهَا خُفَيَّةً لِكِي بِكُسِرُوا حِدَّةَ عَطَيْهِم وَ إِنَّ كَنُوا لَا يَرْقُرُونَ . ﴿ يَهُمُ فَقَدُمْ بَنُو عَلُونَ وَمُوآبُ إِلَى أَلِيْفَانَا وَقَالُوا لَهُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتْسَعِلُونَ عَلَى الرَّحْ وَالنَّهُمْ وَلَكِنَّ الْجَالُ تَرَدُهُمْ وَالْتِلَا الْتِي بَيْن الْمُوى تَسْمِيْهُمْ . عَنْهُ فَالْاَنْ مَنَّ مَنْظَرَ بِهِمْ إِلا فِئالِ أَيْمُ أَرْسَادًا عَلَى أَنْبَالِي ل يَسْتُمُوا مِنْهَا مَا تَخْتُلُهُمْ يُنْفِر سَيْمِ أَوْ يَجْهِمُ مَا يَجِيرُونَ إِلَيْهِ مِنَ الضَّنَاكِ أَنْ يُسَلِّمُوا مَدِيَةَهُمُ أَلَي يَمُدُونَهَا مَنِيمَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا عَلَى ٱلْجِبَالِ ، ﴿ الْحِيدُ قَالْحِبَ أَلِفَانَا وَسَارُ عَمِيهِ بِهِنَا ٱلْكَلامِ تَحِمَلُ أَرْمَادًا عَلَى ٱلْمُيُونِ مِنْ أَصْحَابِ ٱلَّذِي عَلَى كُلُّ عَيْنِ مِنْ جِمِير الْجَاسَةِ عَلَيْكُ فَأَقَالُوا عَلَى هَذِهِ ٱلْعَاشَلَةِ عِفْرِينَ يَوْمَا حَقَّى جَلَّتْ مِياهُ آبَادِ يَيْتَ ظُوَى وَحِياضِهَا لِمُسْرِهَا حَتَى لَمْ يَكُنْ فِي دَاخِلِ ٱلْمِيئَةِ مَا يُرْوِيهِمْ قِوْمًا وَاحدًا لِأَنَّ ٱلْمَاءَ مَعَانَ يُنطَى يَشْمُ كُلُ قَوْم بِمِثْنَادٍ عَلَيْ حِينَادِ الْعَمْعَ عَلَى عُزِيًّا تِعِمُ الرِّبَالِ وَالْشِنَا وَالشَّأَنِ وَالْأَنْفَالِ وَكُلِّمْ مَنُونَ وَاحِدْ \$212 كَالُوا تَعْكُمُ أَلَّا يَتَنَا وَيَقَكَ كَانُكَ قَدْ جَنِينَ عَلِيًا شُرُودًا إِذْ أَنِيتَ أَنْ ثَخَاطِبَ الْأَثُورِينِ بِالْسَالَةِ وَلِيْكَ إِخَا أَهُ إِلَى أَيدِيهِمْ . عَلَيْكُ وَالْآنَ وَإِنَّهُ لِيسَ لَا مِنْ تَعِيدٍ وَلَكِنَّا نَصْرَعُ أَمَامَ غُونِهِمْ مِنْ عَلَى الْسَلْس وَالْمُمَارِ الْسَطِيمِ . عِيْنِي فَالْآنَ ادْعُوا جِيعَ مَنْ فِي الْمِيدَةِ وَلَسْفَالِم بالجَينَا إِلَى أَصْلَبِ أَلِهُمَّا مِنْ يَلَمَّا أَنْفُ مَا يَعِيدٍ فَقَيْرٌ فَا أَنْ نُبَادِكُ الرَّبُّ وَغَن أَخُيَّة فِي الْجِلَانَا مِنْ أَنْ غُوتَ وَكُلُونَ عَازًا عِنْدَ جِهِمِ ٱلْبَشْرِ بَعْدَ أَنْ تُكُونَ عَايَنًا يَسَآتَنا وَأَطْقَالُنَا عِوْوَنَ أَمَامَنَا . عِنْهِ وَكَنْفَهُمُ مُ الْيَوْمَ بَالْمُهَا، وَالْأَدْضِ وَبِإِلْهِ آبَايْنَا الَّذِي يَلْتَهُمُ مِنَّا يُمَسِ خَطَلِنَا ۚ أَن تُسَلِّمُوا اللَّذِينَةُ إِلَى أَيْدِي جَيْس أَلِفَانَا فَيْتَعَنَى أَجَلَنَا سَرِينا بَعَدّ ٱلسَّيْفِ وَلَا يَبَّادَى فِي أُوَارِ ٱلْسَلَسَ . ﴿ وَلَهُ كَالْمَا هَالْمَا هَذَا شَدَتَ بُكَا ۚ وَعَوِيلُ عَظِيمٌ فِي ٱلْجَمَاعَةِ كُلِّهَا وَمَرَخُوا إِلَى ٱللهِ بِصَوْتِ وَاحِدِ سَاعَاتِ كَتَبَرَةً قَا نَلِينَ ﷺ قَــدُ خَطِنًا نَحْنُ وَآبَاوَنَا وَمَنْمُنَا ٱلظُّلُمُ وَٱلْإِنْمَ . ﴿ يَعْلِي إِرْحَنَا لِأَنَّكَ رَحِيمُ أَوْ فَأَنْتِهُمْ عَنْ اللَّهُمَا بِأَنْ ثُمَافِتًا أَنْتَ وَلَا تُسْلِمَ ٱلْمُشْرِقِينَ بِكَ إِلَى تَشْبِ لَا يُمْوَلُكَ £ 12 وَالْأَلْمَال فِي الْأَسْمِ أَنْذَ إِلَيْهِمْ . \$22 مُمَّا إِنَّهُمْ عَلَمًا مِنَ الصَّرَاعِ وَخَادُوا مِنَ الْجُنَّا وَضَعُنُوا . المنه عَمَّامَ عُزِّياً وَمُمُّوعُهُ سَائِلَةٌ وَقَالَ لَمْمَ كُونُوا طَيْبِي ٱلْفُلُوبِ يَا إِخْرَ فِي وَلَنْتَظِرُ رَحْمَةً مِنْ لَمُنِوْ الرَّبِّ هَٰذِهِ الْحَسَّةَ الْأَيَّامَ ١٩٣٤ فَلِمَا يَكُنُّ غَشَهُ وَلَيْمِمُ تَجْمًا لِانْتِهِ. وي إذا انتَفَتَ خَسَةُ أَيَّامُ وَلَمْ تَأْيَا مَنُونَةُ فَلَكَا مَا تَفُولُونَ

#### ألفضل الثامن

عِيْهِ وَلَا مَعِتْ هُمَا الْعَسَكَةِمَ يَهُودِينُ الْأَرْمَةُ وَهِيَ بِلِتُ مَرَادِيَ نِهِ إِيدُوسَ - اَنِهُ يُسْفَ نِهِ عُزِيًّا نِهِ النِّيَ بَنِ يَعْوَدُ بَنِ جِسْمُونَ بْنِ وَالْأَيْمَ نَهِ أَجِيطُوبَ نِي مَلْكِياً

أَنِي عَامَانَ بْنِ تَعَلَيَا بْنِ شَأْ لَتِيدُ لِلْ بْرِجْمُونَ بْنِ وَأُوبِينَ عِيدٍ وَكُلْنَ بَلْهَا مَذَى وَقَدْ مَكَ فِي أَيْام حَصَادِ اَلشُّيرِ جَهِيعٍ لِأَنَّهُ كَانَ تَكُثُ دَاجِلِي ٱلْخُرُم فِي ٱلْمُصَّالِ فَسَخَدَ ٱلْحُرُ وَأَسَهُ فَلَكَ فِي بَيْتَ فَلُوكَى مَدِيئِتِهِ وَقُهْرَ هُنَاكَ مَمَ ۖ آبَانِهِ . كَيْنِهِ وَكَانَتْ يَهُودِتْ قَدْ بَقِيَتْ أَرْمَلَةَ مُنذَا كَلانِ سِينَ وَسَتْتُ أَتُسُرٍ. ﴿ وَكَانَتْ قَدْ هَالِتْ لَمَا فِي أَعْلَى يَيْنِهَا غُرْفَةُ سِرِيَّةً وَكَانَتْ نُتِيمُ فِيهَا مَعْ جَوَادِيهَا وَنُتَلِقُهَا ﴿ الْمُنْ الْمُ وَكَانَتْ تَعْومُ جِمِ أَيْمِ حَلِيمًا مَا خَلا السُّبُوتَ وَرُوْسَ الشُّهُودِ وَأَعْبَادَ آلِ إِسْرَافِيلَ. وَكَانَتْ جَيلَةَ ٱلنَّظِرَ جِدًّا وَقَدْ زَلَكَ لَمَا بَلْهَا ثَرُوةً وَاستَةً وَحَثْمًا كَثِيرِينَ وَأَمْلاَكًا عْلُوةً بْأَسُورَةِ ٱلْبَرْ وَقُلْمَانُوالْنَمْرِ . عِنْهِ وَكَانَتْ لِمَا شُهْرَةُ بَيْنَ جِيمِ اللَّسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتَ تَتِيَّ الرُّبِّ جِدًّا وَأَمْ بِكُنْ أَحَدُّ يَقُولُ عَلَيْهَا كَلِمَةُ سُوهُ . هَيْ يَهُ فَلِهُ لَّا عِنْ النَّ عُزَّا وَعُدَّ إِنْ يُسَلِّمَ الْمِدِينَةَ مَهْدَ خَسَةِ أَيَّامِ أَنْفَلَتْ إِلَى ٱلشَّيْفِين حَيْمِي وَكُرْيِ كِينَ إِنَّ فَوَافَيَاهَا فَقَالَتْ لَمُمَّا مَا هُذَا الْأَمْرُ ٱلَّذِي وَافَقَ عَلَيْهِ مُوَّا أَن يُسَلَّمَ الْمِينَةُ إِلَى ٱلْأَشُورُ بَيْنَ إِذَالَمَ تَأْتِنَامَلُونَةُ إِلَى خَمَةِ أَيَّامٍ. كَالْمُثَّالُ مَنْ أَنْمُ حَقَّى تُجَرِّهُمْ ٱلرُّبُ . ١٢٢٤ لَيْسَ هٰذَا بَكُلام يَسْتَعْلَفُ ٱلرُّحَّةَ وَلَسَحِتُهُ ٱلْأَحْرَى يَعْمِحُ ٱلْنَصْر وَيُشْرِعُ النَّحْطَ عِلَيْكِمْ فَإِنَّكُمْ فَذْصَرَتَهُمْ أَجَلَالِهُ وَالَّابِّ وَقَيْنُمُ لَهُ فِواناً كَاشِئْمُ . كِلِّينَ ۚ وَلَكِنْ مَا أَنَّ الرَّبِّ طُولِلُ الْأَنَّاةِ قَلْتَدَمْ عَلَى هٰذَا وَتَلْحَسِنُ غُفْرَانَهُ بِالدُّمُومِ ٱلْمَكُوبَةِ . عَنْ إِنَّهُ لَيْسَ وَعِدُ ٱلْذِكُوعِيدِ ٱلْإِنْسَانِ وَلَا هُوَ يَسْتَشِيطُ حَمَّا كَأْنِي ٱلْبَصْرِ . جَلِيجٌ لِقَالَتَ ظَلَدُ إِلَىٰ لَهُ أَنْشُنَا وَمُنْبِئَهُ رِوْحٍ مُتَوَاضِم جَلِيجٌ وَتَسَأَلِ الرَّبُّ بَاكِينَ أَنْ يُؤْتِنَا دَحْنَهُ بِمَسَبِ مَشِيئِتِهِ تِغْفِرَ بِنَوَاضِينَا مِثْلَا اضْفَرَبَتْ ظُوبُا بِحَكْمِهِمْ كاللهُ فَإِنَّا لَمَ نَحْرِ عَلَى خَطَايَا آ إِنَّا أَلَّينَ زَكُوا إِلَهُمْ وَمَبَدُوا آلِمَةٌ عَرِيةٌ كَالَيْ فَأَسْلِمُوا مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْمُ إِلَى ٱلسِّيفِ وَٱلنَّهِبِ وَٱلْحَرْيُ بِينَ أَنْدَاتُهُمْ لَكِنَّا كَمُنُ لَا تَعْرِفُ إِلَّمَا غَيْرَهُ . عِنْهِمْ فَتَرَجَى بِالْتُواضِعِ تَمْزِيَّهُ وَهُوَ يَكْتِمُ لِدَمِنَا عَنَّ إِغْنَاتِ أَعْدَانِنَا كَأُ وَلِيْلُ جِمَ الْأَمْرِ الْوَاثِينَ عَلِنَا وَتُخْزِيهِمِ الرُّبُّ إِلْنَا. ﴿ إِلَّهُ وَالْآنَ يَا إِغُونِي بَا اتَّكُمْ أَتَمْ شُيْحَ ۚ لِي شَمْدٍ ٱللَّهِ وَبِكُمْ أَنُولُهُمْ مَنُوطَةٌ فَانْبِفُوا فَكُوبُمْ بِكَلَامِكُمْ حَقَّ يُذكِّرُوا أَنَّ الْإِنَّا إِنَّا وَوَدَ مَلْهِمِ ٱللَّهِ أَلَيْكُ لِينَتَعَنُّوا عَلْ يَسْلُونَ إِلَهُمْ بِٱلْحَرِّد عَلَيْهِمْ تَلْتَى لَمْمُ أَنْ يَذْكُرُوا كَيْفَ ٱمْغُونَ أَبُونَا إِبْرِهِمْ وَبَهْدَأَنْ يُمْرِبَ بِشَدَايْدَ كَثِيرَةٍ صَلاَ خَلِيلًا يلهِمْ عَلَيْكُ وَهُكُمَّا إِسْنُ وَهُكُمَّا يَثُوبُ وَهُكَمَا مُوبَى وَجِيمُ الَّذِينَ وَشِي اللَّهُ يَنْهُم جَازُوا فِي شَمَّا إِنْ كَتِيرَةِ وَبَهُوا عَلَى أَمَا تَهِم . وَ وَهُمُ اللَّهِ مِنْ مُ اللَّهِ الْلَّا المُنشَةِ الرَّبْ مَلْ أَبِدُوا مَزَعُمُ وَعَادَ تَذَكُّرُهُمْ عَلَى الرَّبِ عِنْ فَاسْتَأْصَلُهُمُ الْسُتَأْصِلُ وَهُكُوا بِلَلْكِتِ. والمَا عَنْ الْآنَ فَلا تَجْزَعَ إِلا نُعَاسِيهِ عَلَيْهِ بَلْ لِتَعْسَبُ أَنَّ هليهِ النَّفُولَاتِ عِي دُونَ عَطَايَا وَنَتَيَدُ أَنَّ صَرَبُكِ الْرَبِ أَلَيْ فَوْدُ عِياكًا لَيْدِ إِلَّا مِنَ الْإِضَائِح لَا الإَمْلَاكُ ، ﴿ وَلِيْ مَثَالَ لَمَا عُزِيًا وَالشُّوخُ خَبِعُ مَثَالِكِ حَنَّ وَلَا عَبْ فِي كَلِمَاتِكِ عِيْجٍ فَالْآنَ مَلِي عَالِأَنْكِ أَمْرَأَهُ عِنْدِينَةٌ مَثْيَةٌ فِد عِيْدٍ مَثَالَتْ لَمْم يُودِيثُ كَا أَنْكُمْ عَرَفُهُمْ أَنَّ مَا تَكُلُّتُ بِهِ هُوَ مِنْ قِبَلِ أَفِي ٢١٠ فَاعْلُمُواعَنْ خَبْرَةِ أَنَّ مَا عَزَمْتُ عَلَيْهِ هُوَ مِنْ قِبَلِ أَفَدُ وَمَأُواحَتَى يُؤْيِدُ أَفَهُ مَثُودَتِي. ١١٨ فَي هَلِيمِ اللَّهَ تَتَمُونَ أَنْمُ عَلَى الْبَابِ وَأَمَّا أَخُرُجُ مَعَ وَسِيغَتِي وَصَلُوا أَنْ يَعْلَ ٱلرُّبُّ إِلَّى مَعْدِهِ إِسْرَانِيسِلَ خَسَنة أَنَّامٍ كَمَا فَلُمْ : عِنْهِ وَأَنَا لَا أَحِبُ أَنْ تَعْسُوا عَنْ تَصْدِي وَمِنَ ٱلْآنَ حَقَّى أَعْلَمُكُمْ بِهِ لَاتَّصْنَبُواْ شَيًّا غَيْرَ الصَّلاةِ عَنِي إِلَى الرَّبِّ إِلَيْنَا . عَلَيْهِ ظَالَ لمَا عُزًّا أَبِيرُ يَهُوفَا أَذْهُمِي بِسَلامٍ وَلَيْكُنِ ٱلرَّبُّ مَعْكِ فِي ٱلاَّتِقَامِ مِنْ أَعْدَّآثِنَا وَٱنْصَرَفُوا وَآجِمِينَ

# ألفضل التاسغ

هيه وَبَيْنَا هُمْ ذَاهِبُونَ دَخَلَتْ يَبْرِدِينْ مَعْبَدُهَ وَلَهِسَتْ مِنْوَالَتُ رَمَادًا مَلَى وَلَهِا وَخَرْتُ أَمْمَ الرَّبِرُ وَمَرَعَتْ إِلَى الرَّبِوَ كَايَّةَ هِيْجَ أَيْمًا الرَّبُّ إِلَّهَ أِي جُنْهُونَ الَّذِي أَصِلَاهُ مَنْهَا لِيَتَهَمْ مِنَ الْفُرَاجُ الَّذِينَ بَضِّاسَتِهِمْ فَعَضُوا وَكَتْفُوا عَذْلَةً الْج هِنَذِي أَصِلَاهُ مَنْهَا لِيَنْهُمْ خَيْعَةً وَبَايِمْ مَنْبًا وَكُلُّ سَلِيمَ مُعْتَمًّا بَيْنَ عَبِيدًا أَلَّذِينَ غَالُوا

غَيْرَتُكَ . أَوَسُلُ إِلَاكَ أَيْسًا الرُّبُّ إِلَى أَنْ نُبِينِي أَنَا الْأَرْمَلَةَ عِيدٍ كَإِنْ لَكَ ٱلْأَضَالَ ٱلْأُولَى وَأَنْتَ قَدُّرْتَ بَسُفَهَا فِي عَشِهِ بَسُنَى وَمَا أَدَدْتُهُ كَانَ ﷺ فَإِنَّ طَرَا يْقَكَ بَعِيمًا لَبِيَّاةً وَقَدْ أَقْتَ أَخْكَامَكَ بِمِنَايَتِكَ . عَنْ عَا نَظُر الْآنَ إِلَى مُسَكّر ٱلْأَشُورَ بِينَ كَمَا كَاذَاتَ فَنَظَرْتَ إِلَى مُمَسِّكُمِ ٱلْمِصْرِيِّينَ حِينَ كَانُوا يَسْمُونَ فِي إِثْرِ عَبِيدَكَ بِسِلَاحِمْ مُتَوَكِينَ عَلَى مَرَاكِيمِ وَفُرْسَانِهِمْ وَعَلَى كَثْرَةِ دِجَالِ مَرْبِهِمْ. وي منالهُ عَلَاتُ إِلَى مُسَكِّرُهِمْ مُزَعَتِهُمُ الطَّلَمَةُ عِيدٍ الْتُرَفَّ أَعْدَالُهُمْ بِاللَّفَ وَغَطَّتُهُمْ ٱلْلِيَاهُ. جَهِيجٌ يَا دَبِ قَلْكُنْ مِثْلُهُمْ هُوْلَا ٱلْمُوْكِلُونَ عَلَى حَمَرُةِ عَدِيهِمْ وَمَرَاكِهِمْ وَمِرَاهِمْ وَزُوْسِهِمْ وَسِهَايِمِ ٱلْمُتَخِرُونَ يِمَاجِمُ ١٤٤٤ وَهُمْ لَا يَطَمُونَ أَتَكَ أَنْتُ إِلْنَا أَلَّتِي يَعِنُ أَكُرُوبَ مُّنذُا البَّدُهُ وَأَنَّ اتَّكَ ٱلرَّبُّ ١٢٠ وَأَرْمَ ذِرَاعَك كَا فَلَتَ مِنَ ٱلْبَدْهِ وَٱحْطِمْ ثُوَّتُهُمْ بِعُوْتِكَ وَلْنَنْفُطْ بِغَضْبِكَ ثُوَّهُ ٱلَّذِينَ يُطبعُونَ أَنْفُهُمْ فِي أَيْدَالُ أَقْدَاسِكَ وَتَغْيِسِ مَسْكِنِ أَنْكَ وَهَدْمٍ وَزُنِ مَذْجَكَ بِسَيْعِمْ. \$ 31 إِجْلَ بَا دَبُّ كِيْرِيَّةُ مُ تُعْلَمُ جَشَن سَيْنِهُ ، \$ 18 لِلْعَدْ بِغَرْ نَظرهُ إِلَى وَاسْرَبُهُ سُنُوبَةِ الْكَلَامِ الْمَلَارِجِ مِنْ شَفَقٌ. عَلَيْكَ وَعَنِي ثَبَاتًا فِي ظَي حَقَّ أَذَدَرِيهُ وَفُوَّةً حَقْ أَمْلَكُهُ عِنْ إِلَى مَنْكُونَ هَٰذَا ذِكُوا لِأَنْعِكَ إِذَا أَهْلَكُتُهُ بِدُ أَمْرَأَةٍ وَ يَرْتُوا لِأَنْهَا لَيْسَتْ وُوَّتُكَ بِالْكُثَوْءَ يَا وَبُّ وَلَا مَرْضَاتُكَ بِمُدْرَةِ الْخَيْلِ وَمُنذُ ٱلْبَدْ وَلاَرْضَى مِنَ ٱلنَّكَيْمِينَ بَلْ يَسُرُكُ وَايِنَا تَضَرُّعُ ٱلْتَوَاضِينَ ٱلْوَدَ عَادَ • عَنْهِ يَا إِلَٰهُ ٱلسَّهُوَاتِ خَالِقَ ٱلْمِلَهِ وَدَبُ كُلْ خَلِيْةِ ٱسْخَبِينَ أَنَا لَلِسُكِيَّةَ ٱلْتُضَرِّعَةَ وَٱلْمُتَوَكِّةَ عَلَى رَضْيَكَ. \$25 وَاذْكُرُ يًا رَبِ مِنْقُكَ وَأَجَلِ ٱلْكَلَامُ فِي فِي وَتَبْتَ مَثُورَةً عَلِي لِنَبْتَ بَيْنَكَ فِي فُلْسِكَ الله عَمْرِتَ جِيمُ الْأَمْمِ أَنْكَ أَنْ الْإِلَا وَلَيْسَ آعَرُ سِواكَ الله عَمْرِ الله عَمْرُ سِواكَ الله عَمْرُ الله عَلَمْ عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ

#### ألفضل العارث

ويكان أا فرعت من مراجا إلى الرب أنها قلت من المكان الذي كانت فيه مُعْطِيعَةُ أَمَامَ ٱلرُّبِّ عِنْهِ وَوَمَن وَمِيغَتِكَ وَزَّلْتَ إِلَى بَيْجًا وَأَمَّتْ عَنْهَا ٱلْسِعَ وَزَّعَتْ عَهَا ثِبَابَ إِدْمَلِهَا عَيْدٍ وَاسْفَعْتْ وَادْهَنَتْ بِأَطْلِبِ تَفِيمَةٍ وَفَرَعَتْ شَعَرَهَا وتجتلت تاجاع يرأبها وكبست ثاب فرحا وأحتلت بحذآه وكبست ألدماج والسواسي وَالْمَرَكَةَ وَالْحُوَاتِمَ وَرَّ لِكُنْ بِكُلْ رُيْتِهَا . عِنْ وَزَادَهَا الرَّبُّ أَيْنا بَهَا مِنْ أَجْل أَنَّ رَّ يُّنِهَا هٰذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَهْوَةٍ بَلْ عَنْ فَضِيلَةٍ وَلِذَاكَ ذَادَ ٱلرَّبُّ فِي جَالِهَا حَتَّى ظَرَتْ فِي غُيُونِ ٱلْجَبِيمِ بِبَهَالَا لَا يُقَسِلُ . عَنْهَا وَمُلَتَ وَسِيْفَهَا ذِنَّ خَرِ وَإِنَّا وَيْتِ وَدَفِينًا وَتِنا يَالِمُ وَخُبْزًا وَجُبِنًا وَأَخْلَقْتُ . عَلَيْ ظَمَّا بَلْمَنَا بَابَ ٱلْدِينَةِ وَجَدْنا عُزَّا وَشُيُوخَ ٱلَّذِينَةِ مُنْتَظِرِينَ عِلَيْهِ فَلَمَّا وَأَوْمَا ٱنْدَهَدُوا وَتَخَبُوا جِدًّا مِنْ جَسَالِيا عَنْهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَسَالُوهَا عَنْ مَيْهُ بَلْ زَكُوهَا تَجُوذُ قَاتِينَ إِلَهُ آبَّا ثَا يَخْتُكِ نَسَةً وَيُؤْيِدُ مُكُلُّ مَشُورَةِ ظَلِكِ بِنُوْتِهِ حَتَّى تُلْغَيْرَ بِكِ أُودَشَلِيمُ وَكُونَ أَنْفُكِ غُمْنَ فِي عَدَادِ أَلْمَدْ يُسِينَ وَالْأَمْرَادِ . عَنْ عَمَالَ كُلُّ مَنْ هُنَاكُ صُوْبٍ وَاحِدِ آمِينَ آمَينَ. عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ وَأَمْهَا وَكَانَت مُعَلِّي إِلَى الرَّبِ عِنْ وَأَمْهَا وَكَانَت مُعَلِّي إِلَّى الرَّبِ عِنْ وَأَمْهَا وَكَانَت مُعَلِّي إِلَى الرَّبِ عِنْ وَكَانَ أَنَّهَا لَمَّا زَّلَتْ مِن ٱلْبَلِي عِندَ نَبْغُ النَّادِ فَيتْهَا طَلانِهُ الْأَفْورِ مِينَ فَأَسْكُوهَا فَاعِنَ مِنْ أَنْنَ جِلْتِ وَإِلَى أَنْنَ تَلْحَبِينَ. ١١٨٤ فَأَجَابَتْ إِنِّي بِلْتُ فَلِيْزَا نَبِينَ وَقَدْ مَرَ أَتُ مِن بَيْنِهِم لِأَنِّي أَيْفَتْ أَنِّهُم سَكُونُونَ غَيَّةً لَّكُمْ لِأَنَّهُمُ أَسْتَخَوَّا بَحَمْ وَأَيَّوا أَنْ يَسْتَسْلِمُواْ لَكُمْ طَوْعًا حَتَّى يَظْتَرُوا مِنْكُمْ بِرَحْةٍ • ﴿ إِنَّهُ ۚ فَالْجُلُو هَٰذَا فَكُرْتُ فِي نَفْسِ وَقُلْتُ أَنْطَكُ ۚ إِلَى أَمَّامِ ٱلْأَمِيرِ ٱلِنَانَا لِأَخْبِرَهُ لِمُسْرَادِهِمْ وَٱطْلِمَتُهُ مِنْ أَي مَدْخَلَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطْمَرَ بِهِمْ وَلَا يُعْتَلَ دَجُلُ مِنْ جَيْشِهِ • \$250 فَلَمَا تَيْمَ أُولَٰ إِنْ الرَّجَالُ كَلاَمًا وَهُمْ يَظُرُونَ إِلَى وَجِهَا ٱنْدَهَتَ أَبْسَادُهُمْ لِشِدَّةِ تَجَلِّهِمْ مِنْ خُسْبَا. عَنَّهُ مَا أُوا لَمَا قَدْ وَقَيْتِ نَفْسَكِ بِأَنْحَادِكِ هَذِهِ ٱلْمُنُورَةَ أَنْ تَنْزِلِي إِلَّ سَيْدِنَا ثُمُّ أَخَذُوهَا إِلَى خَيْدُ الْفَانَا وَأَخْبَرُوهُ مِنَا عَيْدٌ ظَمَّا دَخَلَتْ طَلِبِهِ أَسْطِيدَ الْفَانَا

لِسَاعَتِهِ مِثَلِيْنَا . عِنْهِمْ قَالَ لَهُ أَشْرَاطُهُ مَنْ مَدْدِي بِشَفِ الْعِيَّائِينَ وَلَمْ نِسْوَةُ مِثْلُ هَٰذِهُ تَجِيسِلاتُ أَلَسْنَ أَهٰلا لِأَنْ تُعَالِمُمْ لِأَخْفِقَ . عِنْهِمْ وَأَوْ وَأَنْ يَهُومِيثُ الْيَفَاتَا بَالِسَا فِي الْمُنْسَةِ الْمُسُومَةِ مِنْ أَدْعُوانِ وَفَصْبِ وَذَكْرُهُ وَجَوَاهِمْ عَيْشَا لِلَ وَجُهِ مُرَّتُ لَهُ سَاجِنَةً عَلَى الْأَرْضِ فَأَيْضَا عَيِدُ الْيَفَانَا بِأَرْسَنِهِمْ

#### ألفضل الحادي عَثر

وي حِينُدُ قَالَ لَمَا أَلِمَانَا لَعَلَى نَفْسُكِ وَلَا يُكُنِّ فِي ظَلِكِ رَوْمٌ لِأَنِّي لَمْ أَسْرُ قَطُّ يرَجُل آثِرُ الْخُنُوعَ لِنَهُ كَذَنَهُمَ ٱلْمُكِ . ٢٠٠٥ وَأَمَّا شَمْلِكِ فَلُولُمْ يَزْ دَرُوا فِي لَمَا أَشْرَعَتُ رُغِي غَلَيْهِ . ﴿ وَالْآنَ مُثُولِي لِي لِأَيْ سَبَبِ فَادَكُتِهِمْ وَٱزَّاتِ الْحِيَّ إِلَيْسَا. وَهُو مُثَالَتُ لَهُ يَهُودِينُ أَنْهُمْ كَلَامَ أَمَنِكَ فَإِنُّكَ إِذَا ٱتَّبَعْتَ قُولَ أَمَّنِكَ يُتّم الْرَبُّ الْأَمْرَ لَكَ. ﴿ وَهُو لِلْمَى نَبُوكُهُ لَشَرُ مَكِ الْأَرْضِ وَلَقَىٰ قُوْتُ أَلِي فِيكَ يْتَأْدِيبِ جَهِمُ الْأَنْفُسِ ٱلْنَاوِيَةِ لِأَنَّهُ لَا ٱلنَّاسُ فَقَطْ يَخْضَنُونَ لَهُ بِّكَ بَلِ وُخُوشُ ٱلْهَرْ أَيْنَا نَقَاذَ لَهُ عَنْ ﴿ إِنَّا ذَكَا ۚ عَلَٰكَ قَدْ شَاعَ فِي جِبِعِ ٱلْأَمْمِ وَأَهْلِ ٱلْمَمْرِ كُلُّهُمْ بَلَكُونَ أَنِّكَ أَنْتَ وَحَدَكَ صَالِحُ وَجَارُهُ فِي جَبِعِ مَمْلُكُتِهِ وَحُسنُ سِياسَتِكَ مَنْهُورُ فِي مِنْ الْمُؤْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ وَخُسنُ سِياسَتِكَ مَنْهُورُ فِي جِيمِ الْأَقَالِيمِ. ﴿ وَلَيْسَ بِخَافِ مَا تَكُلُّمْ بِهِ أَخُيُورُ وَلَمْ نُحْسَـٰلُ مَا أَمْرُتَ أَنْ يُعِيبَهُ . كَنْ عَلَى الْمُثَوِّلُ إِلَيَّا قَدْ بَلَغَ مِنْ عَسَبِهِ مِنْ ٱلْحَلَايَا أَنَّهُ أَدْسَلَ أَنْيكُ أَ إِلَى شَمْهِ إِنَّهُ سَيْسَلِيمُهُمْ لِأَجْلِ خَطَايَاهُمْ ﴿ يَكُمْ ۚ وَلِيلُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ فَذَ أَهَاتُوا إِلْهُمْ قَدْ حَلُّ رُمْكِ عَلِيمٍ . عَنْهِ وَفَعْلَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَلْهُوعَ قَدْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَهُمْ مَعْدُودُونَ فِي ٱلْمُونَى مِنْ عَوْدَ ٱلْمَـاءَ ﴿ لَيْكِي حَتَّى عَزَمُوا أَنْ يَذْبُحُوا بَهَا نِمَهُم لَشَرَّ وَأ حِمَّةُهَا . عِلَيْهِ وَأَقْدَاسُ الرَّبِ إِلْمِمِ الَّتِي أَمْرَاهُ أَنْ لَا تُلْسَنَ مِنَ الْمُنْفَةِ وَالْخَرْ وَالزَّيْتِ قَدْ حَمُّوا أَنْ يُنِيُّوهَا وَهُمْ يُمِيدُونَ أَنْ بَأَكْلُوا مَا لَا يَمِلُّ حَتَّى لَسْهُ بَالأَيْدِي . غَيْثُ إِنَّهُمْ يَفْتُلُونَ هُذَا فَشَـدْ كَبُت أَنَّهُمْ سَيْسَلَمُونَ فِهَلاكِ. ٢٢١٤ وَمَا أَنَّ أَمَنَكَ قَدْ عَلِمَتْ بِهٰذَا هَرَبْتُ مِنْ عِنْدِهِمْ وَقَدْ بَنَتْنِي ٱلرُّبُّ لِأَخْبِرَكَ بِهِــذَا. ﴿ لَا يُعْلِي وَأَنَا أَمْنَكَ أَعْدُ اللَّهُ مَتَّى الآنَ عَدَكَ أَيْمَا وَأَمْكَ غَرْجُ وَتُعَلِّى إِلَى اللهِ عَنْهُمْ فَعُولُ لِي مَنَى يَرُدُ عَلَيْهِمْ خَطِيئَتُهُمْ فَأَجِيهِ وَأَخْبِرُكَ بِذَلِكَ حَتَّى آخُــذَّكَ إِلَى وَسَطِ أُورَشَلِيمَ وَيُكُونَ لَكَ جَمِيمُ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ مِنْلَ ٱلْنَهُمِ ٱلِّتِي لَادَاعِيَ لَمَا وَلَا يَنْجِ عَلَيْكَ كَلْ عِلْهِ وَهٰذِهُ كُلُّهَا قَدْ لُتُنْهَا مِنْ عَالَةٍ اللهِ ﴿ يُؤْمِنُ وَخَيْثُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ غَنْسَ عَلَيْهِ فَأَنَا مُرْسَلَةٌ لِأَخْبِرَكَ بِهٰذِهِ الْأُمُودِ . عِنْنِي غَسْنَ هٰذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ لَذَى أَلْفَأَنَا وَعَبَيدِهِ وَكَانُوا يَعَيُّونَ مِنْ حَكَمَهَا وَبَعُولُونَ بَسْمُهُمْ لِبَسْنِ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلُ هَلِهِ الْمُرَاقِيعَ الْأَرْضِ فِي النَّظِرِ وَالْجَالِ وَالْكِحَةِ فِي الْكُفَامِ . مُحْتَظِ فَمَالَ لَمَا أَلِفَانَا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ إِنَّاكِ إِذَا أَرْسَكِ أَمَامَ النُّسُرِ لِثُمَّ لِمُعَالِمِهِ أَنْتِ إِلَى أَنْدِينَا . عَيْنَ وَعَالَنَّ وَعْدَكِ حَسَنُ إِنْ فَمَلَ إِلَهُكِ لِي ذَٰلِكَ فَهُو يَكُونُ إِلْمَا لِي وَأَنْتِ تَكُونِينَ عَظِيمة فِي بَيْتٍ نَوْكَدُنُهُ وَيُوهُ مِأْمِكِ فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

هنه حِبْنِهِ أَرَهُمْ أَنْ يُدْخُوهَا مَوْمَ غَرَائِهِ وَأَمَرَ أَنْ أَكُمُكُ هُمَاكُ وَأَوْمَى فَا يَعْلَى المَاسِنَ مَا يَدَيَهِ . هنه الله المُسْتِلِمُ أَنْ آسَكُلُ مَا أَمْنَ الله المُسْتِلِمُ أَنْ آسَكُلُ مَا أَمْنَ الله المُسْتِلِمُ أَنْ آسَكُلُ مَا أَمْنَ الله المُسْتِلِمُ أَنْ آسَكُ مَا أَمْنَ الله المُسْتِلِمُ أَنْ آلَكُ مَا أَمْنَ لِللهُ مَلِي اللهُ مَلَى اللهُ يَعْلَى مَا أَمْنَ لُم لِلهُ مَلِي وَهُمَا مَنْ مَنَ الله اللهُ يَعْلَى مَا أَمْنَ الله اللهُ يَعْلَى مَا فَي عَلَيْمِ مَنَ الله اللهُ يَعْلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# ألفَصَلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

كليُّة وَقَالَتْ يَبُودِيثُ لِجَبِيرِ ٱلشُّفِ أَتَعُمُوا لِي يَا إِخْوَقِ ، عَلَقُوا هُذَا ٱلرُّالْ عَلَى أُسُوَّادِنَا عَيْنَةٌ وَمَنَى طَلْمَتُ ٱلْكُنْ ظَلِأَخْ طَلُّ وَاحِدِ سِلَاسَهُ وَاخْرُجُوا بِفَجِيسَةٍ لَا لِتُغْدِدُوا إِلَى أَسْفَلُ وَلَكِنْ كَأَنَّكُمْ تَعْسِدُونَ ٱلْمَاجَةَ. عِنْ عَنْدَ ذَٰلِكَ يَضْطَرُ ٱلْمُواسيسُ أَنْ يَهُرُبُوا إِلَى رَبْسِهِمْ لِكَتَبُومُ فَيْتَالِ . ١٠٠٠ فَإِذَا مَرَى فُوَادُهُمْ إِلَى خَيْبَ أَلِفَانَا تَجِلُونَهُ لِلارْأَسِ مُعْرِفًا فِي مَسِهِ فَيَقَعُ طَلِهِمِ اللَّهُ . عَنْهِ فَإِذَا عَلِمَتُمْ أَنَّهُمْ هَارِ لُونَ فَاسْمُواعَى أَعْظَلِهِمْ آمِنِينَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ يَنْحُفُّهُمْ تَحْتَ أَرْخِلُكُمْ . ﴿ وَأَوْرَأَى أَخْبُورُ ٱلْمُؤَةَ ٱلِّي ٓ أَخِرَاهَا إِلٰهُ إِسْرَافِيلُ وَلَدُ سُنَّةَ ٱلْأَثْمُ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَخَتَنَ شَمَّ مُثْنَتِهِ وَسُمَّ إِلَى مَنْ إِسْرَائِلَ هُوَ وَكُلُّ ذُرِّيتِهِ إِلَى أَلِوْمٍ ، عَنْ وَعِدْمَا تَبْغُ الْهُوْ مَلْوا وَلْمَ أَلِفَانا عَلَى ٱلْأَسُوادِ وَأَخَذَ كُلُّ دَجُلِ سِلاَحَهُ ثُمُّ خَرْجُوا بِمَلَيْةِ عَظِيَّةٍ وَسُرَاحٍ. عَيْجَ ظَمَّا رَأَى ٱلْجُوالِيدِنُ وْلِكَ بَادَرُوا إِلَى خَيْدُ أَلِفَانَا عَنْ فَيْ أَنْ فِي ٱلْخَيْدَةِ وَمَعْوا أَمَامَ مَدْخُلُ ٱلْغُلْدَمِ لِلْبَهُوهُ وَأَحْدُوا ضَوْضَا آحَتَّى بِسْتَيْظَ أَلِهَا نَا بِغَوْضَا إَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوطَلُهُ أَحَدُ عَلَيْهِ وَأَمْ يَكُنْ أَحَدُ تَجْسُرُ أَنْ يَثْرَعَ أَوْ يَدْخُلَ بَابَ نَخْدَعِ قَائِدٍ الْأَشْورِ بِينَ . عِنْهِ مُلَاجًة فُوَادُهُ وَرُوْسًا الْأُوفِ وَجَعِ عُطَاءَ جَيْسِ مَكِ أَشُورَ كَالُوا الْحُمُكِ عِلَيْهِ أَدْخُلُوا وَأَيْعَلُوهُ لِأَنَّ أَفِلُوانَ قَدْ خَرَجَت مِنْ جَرَبَهَا وَاجْتَرَأَت عَلَى لَهَا يَمِنَا أَفِينَالِ . عِلِيْنِ فَعَلَ لِمِعَا عَذَهَا فَوَقَتَ عِنْدَ ٱلخُفْدِرَمُ مَعْقَ بِكُفْنِ لِأَنَّهُ كُانَ بَطْنُ أَنَّهُ كَاثِمْ مَعَ يَهُودِيتَ . عَلَيْهُ ظَمَّا لَمْ يَضُرُ بِحَرَكَةِ أَخَمُهَا دَنَّا مِنَ ٱلسُّفِ وَوَفَهُ فَلَمَّا وَأَى جُنَّةً أَلِفَانَا لِلا وَأَسِ وَهِيَ مُفَرَّجَةٌ بَدِّمِهِ مَطْرُوحَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَعْوَلُ بِمَوْتِ عَظِيمٍ وَمَرَّقَ ثِيَّاكُم \* عَنْكُمْ ثُمَّ دَخَلَ شَهَةٌ يَبُّودِيتَ فَلَمْ تَجِدْهَا عَرْجَ إِلَى الشُّفِ عَلِيمًا كَانْهُمْ وَقَالَ أَمْرَأَهُ عِبْرَائِيةٌ لَلِكَ بَيْتَ ٱلْمِكِ تَوْكُ تَصْرَ. هُوفًا أَلِفَانَا مَطِرُوحٌ عَلَى الْأَرْضِ بِلا دَلْسِ . كَيْنِيلِ ظَمَا يَمِ رُوْسًا وَيَشِ الْأَشُور تِينَ رُبُوا نِيَابِهُمْ جِمِهَ وَوَخَ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْحُوفِ وَالرَّعْبِ مَا لَا يُطَلَقُ وَأَصْطَرَبَتْ فُلُوبِهُمْ جدًا عِلْكُ وَحَدَثَ بَيْنَ مُسَكِّرِهِمْ عَوِيلٌ لَا تَعْلِيرَ لَهُ

#### ألنضل آلخامِسَ عَثَرَ

عَيْدُهُ وَلَا تُمَعِ كُلُّ الْمَنْسُ أَنَّ أَلِيْنَا قَدْ شَلِمَ دَالُسُهُ طَادَتُ عُلُولُمْ وَتَسُودَتُهُمْ وَلَمْ يَهُودُوا لِيَالُونَ إِلَّا الْمُؤْفِ وَالرَّاصِرِ فَاسَتَجْدُوا الْمُدْيَةِ . هِيْنَهُ وَلَا يُسْتَجَل السُّدُ صَاحِبُهُ بَلِي طَالْمَا اللَّهُ مِبْهُمْ وَاللَّهُ وَلَرَّا كُوا كُنْ فَيْهُ وَكَافًا لِمُسَاوِمُ فَ مِنَ الْمِبْوَانِ مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُمُ بَنُو إِلَمْ اللِيسِ فَرَيَّا فِي طُنُ الشَّوْلَةِ وَشِيلِهِ يَهْمُونَ بِالْآتِانِ عَلِينَ وَآمَهُمْ . هَذَهِ وَكُوا وَهُمْ فِي هُورَتُهِمْ وَنُو إِلَمْ اللَّهِ مُلِينًا صُلِّبَةً وَالْمِدَةُ فِي آلَامِهُمْ فَلْمُلُوا كُلُّ مِنْ أَوْرَاعِهُمْ مُنْفَعُونَ فِي هُورَتِهِمْ وَنُو إِلَمْ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تَضَرَّعُ إِلَى إِلَّهِ إِلَمْ الْمُرَائِيلُ أَنْ مُشِدَ طَرِيقًا يُظْلَمَنَ صَبَبَ الْحَيْثُ مُ تَمَدُّلُ وَتُشِيرُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# ألغضل آلثايث عشر

المَّنِيْنِ وَأَا أَمْسُوا أَسْرَعَ عَبِيدُهُ إِلَى مَسَازِلِهِمْ وَأَظْلَقَ بُوغًا أَثْوَابَ الْخُنْتَعِ وَمَغَى عَنْ إِلَّا وَكَانُوا جَبِهُمْ فَدُ كُلُوا مِنَ ٱلْمُورِ عَنْهَا وَكَانَتْ يَبُودِيثُ وَحُدَهَا فِي ٱلْخُدَمِ وَالِفَانَا مُشْطَعُهُ عَلَى السِّرِيدِ مَا فَالسِّدُوسَكُم و يَهِ فَأَرَتْ يُودِيتْ جَارِيَّهَا أَنْ نَقِفَ خَارِجًا أَمَامَ ٱلْخُذَعِ وَتَعَرَّسُد . عِيهِ وَوَقَفَتْ يَبُودِيتُ أَمَامَ السَّرِيرُ وَكَانَتْ تُعلَى بَلَوْمُوم وَتُحْرَكُ شَفَّيْهَا وَهِيَ سَاكِعَةُ ﴿ لِي وَتَقُولُ أَيْدَنِي أَيُّهَا ٱلَّبُّ إِلَهُ إِمْرَائِلَ وَالْفَلْ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلَى حَسَل يَدَيُّ حَقَّى كُمْضَ أُورَشَلِمَ مَدِينَكَ كَا وَعَمْتَ وَأَنَا أَيُّمْ مَا مَرْمَتُ عَلَيْهِ وَانْفَةً فِأَنِّي ٱلْتَدِرُ مَكْيْهِ بِمُوْتِكَ . عِيْعٍ وَبَعْدَ أَنْ قَالَتْ هُـذَا دَنَتْ مِنَ ٱلْمَاوِدِ ٱلَّذِي فِي دَلْسِ سَرِيهِ فَعَلَّتْ خَفِرَهُ ٱلْمُلِّقَ بِ مِرْيُوطًا وَاسْتَكُوهُ مُمَّ أَخَلَتْ بِشَمْرِ وَأَسِهِ وَقَالَتْ أَيِّدْنِي أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ فِي لهذِهِ السَّاعَةِ عَنْهِ اللَّهُ مُ صَرَّبَ مُرَّتِنَ عَلَى عُنْهِ فَعَطَتْ دَأْسَهُ وَزَعَتْ خَيَّةٌ سَرِيهِ عَن السَّدِ وَدَعْرَجَتْ جُنَّهُ عَنِ السُّرِي . كَالْكُنْ وَبَعْدَ لَحَنَّهُ إِنْ مَرْجَتْ وَكَاوَلَتْ وَصِيغَتَهَا دَلْسَ الْفَاكَا وَأَمْرَتُهَا لَنْ تَضَعُهُ فِي مِزْ وَدِها. عَلَيْهَا وَمُرْجَا كِلْتَاهَا عَلَى عَامَتِهِما كَأَنْهَا خَارِجَتَن إلمشلاج وَأَجْاذَنَا ٱلْمُسْكُرُ وَدَارًا فِ ٱلْوَادِي حَقَّ ٱتَّهَا إِلَى بَلْبِ ٱلْمِدِيَّةِ . عَلَيْكُ فَنَامَتْ يُودِيثُ مِنْ بُندٍ مُرَّاسَ ٱلسُّورِ ٱلْخُوا ٱلْأَبُوابِ فَإِنَّ ٱللَّهُ مَمَّناً وَقَدْ أَجْرَى قُوَّةً فِي إسْرَائِيلَ. كَلَّاكُ فَكَانَ أَنَّهُ لَمَا مَعُ ٱلرِّجَالُ صَوْبَهَا دَعُوا شُيْوخَ ٱلْمَدِينَةِ عَنْهُمْ وَبَادَرُوا إِلَيَّا جَيِهُمْ مِنْ أَسْنَرِهِمْ إِلَى أَكْبَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ بَكُنْ فِي آَسَلِهِمْ أَنَّهَا نَزْجِمُ بَعْدُ. \$ إِنَّا ثُمُّ أَوْقَدُواْمَمَا بِعَ وَأَجْمُنُوا مَوْلَمَا إِلْمَرِهِمْ فَصَيِدَتْ إِلَى أَعْلَى مَوْضِ وَآمَرَتْ بِالسَّكُوتِ. ظَمَّا سَكُنُوا كُلُّهُمْ عِلَيْهِ قَالَتَ يَهُودِيتُ سَجُوا ٱلرَّبُ إِلْهَا ٱلْذِي لَمْ غَذَلُهِ ٱلْتُوكَايِنَ مَلْهِ عَلَيْهِ وَيِهِ أَمَّا أَمَّتَهُ أَمَّ رَحْتُهُ أَلِي وَعَدَيها آلَ إِسْرَائِلَ وَقَلَ بِينِي عَادًّ شَفيه هْنِهِ ٱللَّهَ \* عَلَيْهِ ثُمَّ أَخْرَجَتْ وَلَمْ أَلِفًا كَامِنَ ٱلْإِوْدِ وَٱدْتُهُمْ إِنَّاءُ قَا يَكَ هَا هُوَذَا وَلَمْ الِنَانَا وَيْسِ جَيْنَ الْأَثُودِيْيِنَ وَلْمَنِهُ عَيْنًا سَرِيْوِ الِّي كَانَ مُسْطِيَا فِيها فِي سُخُوهِ حَيْثُ مَرَّبُهُ أَرْبُ إِلْنَا بِيدِا مُرَاةٍ . عَيْنِي عَيُّ الْرَبُّ إِنَّهُ حَيْظِني مَلَاكُهُ في مَسِدِي مِنْ هُمُنَا وَفِ إِكَامَتِي هُنَاكَ وَفِ إِيَابِي إِلَى هُنَا وَلَمْ يَأْ ذَنِ ٱلرَّبُّ أَنَّ تَنَدَكُسَ أَمَنُهُ وَلَكِينَ لَوْجَنِي إلَيْكُمْ بِغَيْرِتُجَاسَةِ خَطِيتٌةٍ فَرَحَةً بِنَلَيْهِ وَيُقَلَّامِي وَخَلَاضِكُمْ. ﴿ يَهِي فَاسْكُرُوا لَهُ كُلُكُمُ لِأَنْهُ صَالَحُ ۗ لِأَنْ رَحْتُهُ إِلَى الْأَبِدِ. ﴿ يَهِينِهِ مُنَصِّدُوا إِخْسِهِمْ لِلرَّبِ وَقَالوا لَمَاعَدُ بَلَرَكِ الرَّبُ بِفُوتِهِ لِأَنْهُ لِكِ أَنَى أَعْلَهُ فَا \* \$22 وَقَالَ لَمْنَا عُوْمًا وَنِيلَ شَنبِ لِمُرَائِلَ مُبَارَكُهُ أَنْتُ يَا بُلُيُّهُ مِنَ الرَّبِ الْإِلَٰهِ الْلِيلِ قَوْقَ بَعِيمِ نِسَــا ٓ الْأَرْضِ. كالله تَسَدُكُ الرُّبُ الَّذِي خَلَقَ السُّهَ وَالْأَدْضَ الَّذِي سَدَّدَ يُعَلِدُ لِمَرْبِ دَلَى

وَمَدِينَةِ النّسَلَ عُزِنًا وَلللا إِلَى بَهِمِ مُدُنُو وَقَرَاعِي المَرَائِسِلَ عَنْهِ قَمُلُ المَدَةِ وَمَدِينَةِ السّلَالِمَ فَلَمَ وَهُمَا مِنْ السّلَفِ فَلَوْ وَمَا عَلَمُا الْمَنْفِينَ مُدَّفِينَ فِي السّلَاحِ فَلَرْ وَهُمْ بَمِنَا الشّبِهِ وَمَعْلَ بَعْنَا مَلِياً اللّهِ عَلَى عَلَمْ أَلَّوْنَ فَالْمُعُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُورِقُونَ عِنْدَ مَا مَرَاهِ اوَكُانَ شَيْلًا كَثِيرًا وَكُانَ مَنْهُ اللّهُ وَقِينَ رَجُوا اللّهُ عَنْدَ مَا مَرَاهِ اوَكُانَ شَيْلًا كَثِيرًا وَكُانَ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَهِي أَنَاتِهِم إِلا يَعْنَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَهِي أَنَاتِهِم إِلا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

#### ألفَصلُ السَّادِسَ عَشَرَ

وي حينند أنفدت بيوديت هذا النبيدة الرَّبِّ فَعَالَتْ . عَنْهُ سَجُوا الرُّبِّ بِٱلْمُوْفِ وَنَهُوا لِرَبِ عَلَى ٱلسُّنُوجِ ٱلشِيْوَالَةِ إِنْشَافًا جَدِينَا عَظِيُوهُ وَافَخُوا بِأَسِهِ. عِينِ الرَّبُ غِنْ ٱلمُرُوبَ الرَّبِ أَسَّهُ. عِينَ جَسَلُ مُسَكِّرٌ فِي وَسَطِ شَهْبِ لِيُعَذَنَا مِنْ أَيْدِي جَمِم أَعْدَانِنَا . عِنْ إِلَى أَشُورُ مِنْ أَلِبَال الشَّالِيِّ أَنَّ فِي كُلْرَةِ فُرَّةٍ فَسَنَّتَ كُثُرُنُهُ أَلْأُودِيَّةً وَغُيُولُهُ غَلْتِ الْوِهَادَ . عِنْ قَالَ إِنَّهُ سِيْرَى تُخُوي وَمَفْتُلُ فَيْإِنْ بِالسِّيْفِ وَمَجْسَلُ أَطْعَالِي خَنِيتَ وَأَنْجَادِي سَبِيًّا · ﴿ يَعْتِيجُ ٱلْأَبُّ ٱلْكَذِيرُ صَرَيْهُ وَأَسْلَمُهُ إِلَى يَدِا مُرَأَةٍ فَلْمَتْسَهُ . عَنْ إِنَّ جَارَهُمْ لَمْ يَسْفُطْ إِنَّ يِي الشَّإِن وَلَّمْ يَبِطُسُ بِهِ بُو طِيطَانَ وَلَا جَبَارَةُ طِوَالٌ تَمَرُّضُوا لَهُ بَلْ يَهُودِيتُ أَبَتْ مُرَادي بجَمَالُ وَجِهَا أَهْلَكُنَّهُ . ﴿ يَهِيمُ زَعَتْ ثَلِبَ إِزْمَالِهَا وَزَرَّدُتْ بِثَيَابٍ فَرَجَا لِأَبْهَاج بَني إِسْرَائِيلَ. ٣٠٠٤ دَعَنْتُ وَجَهَا بِالطِيبِ وَصَمَّتْ صَفَا يُرَعَا بِٱلتَّاجِ وَلَبِسَتْ حَلَهَا الْعَاجِرَةَ النَّتَهُ . كِنْ إِلَّا حَذَّاتُهَا خَطَفَ أَيْصَادُهُ وَجَالُهَا أَسَرَ نَفْسَهُ . فَعَلَمَتُ بِالْخَفِر عَلْمَهُ . وَا عَتْ فَادِسُ مِنْ ثَبَاتِهَا وَٱلْمَادِينُونَ مِنْ أَبَاعَ عِنْدِ أَعْوَلَتَ مَسَلَّةُ ٱلْأَشُودِ يِينَ عِنْدَمَا ظَهَرَ مُتَوَامِنِعِيَّ مُلْتَهِينَ مِنَ ٱلْعَلَشِ • ﴿ يَهِمْ إِنُو ٱلْجَوَادِي أَخْنُوهُمْ وَقَتْلُوهُمْ كَأَنَّهُمْ صِنْبَتْ مُنْهَزِمُونَ فَهَلَكُوا فِي ٱلْنِئَالِ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ إِلَمِي ﴿ عِيْنِ مَنْنَسَمِ ٱلرَّبِّ تَسْبِهَا وَزُرْمٌ نَصِيدًا جَدِيمًا لِإِلْمَنَا. ١٤٢٤ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ أَدُونَايُ إِنَّكَ عَظِيمٌ شَهِدُ بِجُنْرُوتِكَ وَلَا يَعْوَى عَلَيْكَ أَحَدُ. ﴿ لَا إِنَّاكَ فَلْتَبْ وَخَلِيمُكَ ا بِلْمُرِهَا لِأَثْلَتُ أَنْتَ ظُلْتَ فَكَانُوا أَرْسَلْتَ رُومَكِ غَلِيْوا وَلَيْسَ مَنْ بِقَاوِم كَلِمَكَ . عَنْهُ عَبِّرُ أَلْجَالُ مِنْ آسَلِهَا مَمَّ ٱلْلِسَاءِ وَٱلْمُغُورُ كَالْثُمِّ بَدُوبُ أَسَامَ وَجِكَ وَالْذِينَ يَمُونَكَ بَكُونُونَ أَعِزَّةً عِنْدَكَ فِي كُلُّ شَيْءً ﴿ فِي إِلَّا الْوَبِلُ الْأَسْمِ ٱلْقَائِمَةِ عَلَى شَمْعَ . الرَّبُّ اللَّدِيرُ يَتَتَمُّ مِنْهُمْ وَفِي يَوْمِ اللَّيْوَنَةِ يَفْتَدُهُمْ . عَيْدُ يَجَملُ لْحَوْمُمْ قِلْمُ وَالْفُودِ كِيْ مُعَرِّفُوا وَيَأْلُوا إِلَى الْأَبْدِ، ١٩٣٥ وَكَانَ بَهْدَ هِذَا أَنْ جَعِ التَّفُ بَعْدَ غَلَيْهِمْ جَاتُوا إِلَى أُورَشَلِيمَ لِيَنْجُدُوا لِلرَّبِ وَأَا خَلَمُوا مَدَّمُوا جَيِهُمْ تُحرَقاتِهِمْ وَتُذُورَهُمْ وَأَوْعَادَهُمْ . عَلَيْهِ وَيَهُودِيتُ أَيْمًا قَدَّمَتْ جَمِعَ أَدْوَاتِ حَرْبٍ أَلِهَانَا أَلِّي أَصْلَاهَا لَمَّا النَّمِبُ وَالْحَيْمَةَ أَلِّي أَخَذَتْهَا مِنْ سَرِهِهِ آبِسَالَ نِسْبَانِ وَيُكُانَ ٱلشُّفُ مُسْرُودِينَ عُمُاهَدَةِ ٱلْمُقَدَّسَاتِ وَعَيْدُوا لِمُرْحِ هٰذِهِ ٱلْمُلَّذِةِ مَمّ يُهُودِينَ كَلاَتَهُ أَنْهُرُ عِنْ وَبَهْدَ عِلْتَ ٱلْأَيَّامِ رَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَنِيْهِ و وَعَلْمَتْ يَّهُودَيْتُ فِي بَيْتَ فَلُوَّى جِدًّا وَكَانَتُ أَجَلُ مِنْ فِي جَبِي أَرْضٍ إِسْرَائِيلَ. \$250 وَكَانَ فِيهَا النَّفَافُ مَثْرُونًا بِالشَّجَاعَةِ وَلَمَ تَهُدْ تَهْرِفُ رَجُلاً كُلُّ أَيَّامٍ حَيَاتِهَا مُنذُ وَقَاةِ مَنْسُ

بَلْهَا . \$ إِنَّهِ وَكَانَتْ فِي الْأَعْلِمُ تَظَيِّرُ نَجْلِدِ عَلَيْمٍ . \$ \$ \$ وَبَشِيْتْ فِي بَيْتِ بَلْهَا مِنهُ وضَّى سِبْرَ وَاعْتُتْ وَسِيْتَهَا وَفَرْقِتَ وَفَقِتْ مَ بَلِهَا فِي بَيْتَ فَلَوَى \$ \$ \$ قالَ عَلَيْهَا مَنْ يُمُلِّنَ إِسْرَائِيلَ وَلاَ بَسْدَ مَوْجًا مِنْ كَنْهِ مُدَّةً حَلَيْهَا كُلُهَا مَنْ يُمُلِّنَ إِسْرَائِيلَ وَلاَ بَسْدَ مَوْجًا مِنِيلَ كَنْهِمَةً . \$ \$ \$ فَلْهُ أَضْمَى قَرْمُ هُمْوهِ النَّلْبَ عِنْدَ الْمِبْرَائِيلَ في عِدادِ الْأَيْامِ الْمُعْشَدُ وَالْهُورُ لِيَسْلُونُهُ مُنْذُ في عِدادِ الْأَيْامِ الْمُعْشَدُ وَالْهُورُ لِيَسْلُونُهُ مُنْذُ

# سِفْراًسيار

#### ألفصل الأوك

كلك في أيَّام أَحْمُورُوشَ وَهُوَ أَحْمُورُوشُ الَّذِي مَكَ مِنَ ٱلْهُدِ إِلَى كُوسٌ عَلَى مِنَّةٍ وَسَبْعَةٍ وَعِفْرِينَ إِنْجَيًّا . عَيْبِيجٌ فِي قِكَ ٱلْأَيَّامِ لِلَّا ٱسْتَوَى ٱلْمَكُ أَحْشُورُونَ أُ عَلَى عَرْشِ مُلْكِهِ ٱلَّذِي فِي شُوضَ ٱلْمَاسِمَةِ ١٤٤٤ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلتَّالِقَةِ مِنْ مُلْكِمِ أَنَّهُ مَنَمَ وَلِيَةً لِجَسِمِ دُحَمَّاتِهِ وَعَبِيهِ وَجَيْسَ فَادِسَ وَمَادَايَ وَأَشْرَافِ ٱلْمُرَاتِينَ وَأَمْلَهُ دُوْسًا ﴿ ٱلْأَمَّالِيمِ ۗ ٢٢٨٪ لِيُظْهِرَ غِنَى تَمَلَّكُتِهِ ٱلْجِيدَةِ وَكَرَامَةَ عِزْهِ ٱلْسَظِيمِ أَيَّاماً كَتبيرَةً بِثُ وَغَانِينَ قَوْمًا . عِنْ ﴿ وَلَمَّا أَنْعَضَتْ عِلْكَ أَلَا كُلُّمْ مُسَمَّ ٱلْمِكُ وَيَعَ كَيْسِ الشَّف الَّذِينَ فِي شُوشَنَ ٱلْمَامِعَةِ كِبَادِهِمْ وَصِنَادِهِمْ سَبَّةَ أَيَّامٍ فِيدَادِ حَدِيثَةِ تَصْرِ ٱلْمِكِ ٢ كَانَتْ شُجُوفٌ بَيْفَلْآهُ وَخَفْراً أَهُ وَسَنْفُونَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِحِال يَزْ وَأَدْجُوان بَحَلَق ضَفْةٍ وَأَغْدَة رُخَامٍ وَأَسِرُهُ مِنْ فَصَبِ وَفِعْتُ مِ عَلَى عَزْمٍ مِنْ بَهْتِ وَمَرْصٍ وَدُوْ وَرُخَامٍ أَسُودَ . عَيْدُ وَكَأْنَ أُسْنَ إِنَّيْهَ مِنْ فَصَهِ وَالْآنِيةَ غُطِّفَةَ الْأَشْكَالِ وَخَرْ الْمَثْلُكُة بِكُثْرَة عَلَى حَسَبِ كُرُمِ ٱلْمِكِ · يَحِيدُ قَكَانَ ٱلشَّرَابُ بَعَسَبِ ٱلْأَصْ لَائْتَيْرُ طَلْيُهِ أَحَدُ لِأَنَّهُ خَكَذَا دَسَمَ ٱلْمَكِ خَبِيمِ أَعْوَانِ بَيْسِهِ أَنْ يَفْعَلُوا بِحَسَدِ دِمَى كُلُّ وَاحِدٍ · عِنْ وَمَنْتَ وَشْتَى ٱلْلَكَةُ أَيْضًا وَلِيَةً النَّسَاءُ فِي دَار ٱللَّكِ ٱلَّتِي فِسَلِكِ أَحْشُورُوشَ • عَنْ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّايِمِ لَمَّ طَلَبَ قَلِ ٱلْمِلِي بِالْخَيْرِ أَمْنَ مَلُومَّانَ وَيَزَّا وَمَرْبُوا وَبَحَا وَأَبْعَا وَزَاتَرْ وَكُرْكُمْ ٱلْحُصْانَ ٱلسُّبَّةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَخْدُمُونَ بَيْنَ بَدَيْ أَحْمُورُوشَ ٱلْمِكِ كالله إِذْ يَا قُوا مِنْفِقَ ٱلْمُلِكَةِ إِلَى أَمَامِ ٱلْمِكِ بِتَاجِ ٱلْمُكِ لِمُرِيَّ ٱلنَّمُوبَ وَٱلرُّحَاةَ جَلَفًا لِأَنْهَا كَانَتْ حَسَنَةَ ٱلنَّظْرِ. ﴿ وَهِي عَالَتَ وَشَيَّ ٱلْلِكَةُ أَنْ تَعِي بِأَمْرِ ٱلْمِكِ ٱلَّذِي أَنْعِي إِلَيَّا عَلَى لِسَانِ حَصْبًانِهِ فَنَعَبَ ٱلْمِكُ جِدًّا وَأَصْطَرَمَ غَضَهُ فِيهِ ﴿ ١٤٤٤ فَتَالَ ٱلْمَكُ الْمُكِمَّا ۗ ٱلْمَارِفِينَ بِالْأَوْقَاتِ لِأَنَّهُ مُكْفَاكَانَ دَأْبُ ٱلْمِكِ مَمْ جِيمِ ٱلْعَرِفِينَ بِٱلسَّفِ وَالْتَمَاآد . وَهُلَا وَكَانَ ٱلْمُرْمُونَ إِلَهِ كُلْمَنَا وَشَيْعَادَ وَأَدْمَانًا وَزَشْيِسَ وَمَارَسَ وَمُرْسَنَا وَتَمُوكَانَ سَبْعَةَ رُوْسَاءَ فَارِسَ وَمَادَايَ ٱلَّذِينَ يَرُونَ وَجْهَ ٱلْمَكِ وَتَجْلِسُونَ أُولَّا فِي ٱلْمُكِ • عِنْهِ مَانَا نَفْتُلُ بِالْلَصَّةِ وَشْتَى بَحَسْرِ النَّنَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تَسْمَلُ بِمَا أَمْرَ بِهِ الْمِكُ أَحْدُودُوشُ عَلَى لِسَانِ ٱلْحُصْلِانِ. عَلَيْجَ فَعَالَ تَمُوكَانُ يَحَضَرَهِ ٱلْمَكِ وَٱلرُّوْسَاءَ إِنَّ وَشَقَ ٱلْلِكَةَ أَهُ يَنِي إِلَى ٱلْمِي مُنْطَ مَلْ إِلَى جَبِيمِ ٱلزُّمَا ۚ وَإِلَى جِبِيمِ ٱلشَّلُوبِ ٱلَّي فِي جَبِيمِ أَقَالِمِ ٱلْمَكِ أَحْمُورُوشَ . عِنْ ﴿ لِأَنَّ خَبَرَ ٱلْلِكَةِ سَيَتَنِعِي إِلَى جَبِمِ ٱللِّمَا ۖ فَجَعَمُرُ أَذْوَالْجُنَّ فِي عُيْوِيهِنَّ إِذْ يَقُلْنَ إِنَّ ٱلْمِكَ أَحْفُورُوشَ أَمَرَ بِإِحْضَادِ وَشِّيقَ ٱلْمُلِكَةِ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَنِهِ ظُمْ عَيْ . عَلَيْهِ وَفِي هٰذَا ٱلْيُومِ تَحَدِّثُ سَيِّدَاتُ فَارِسَ وَمَادَايَ ٱللَّا وَي تَيْمَنَ بِغَيْرِ ٱلْكِكَةِ بِمِيعَ وْعَلَّا ٱلْمِكِي فَيْكُونُ ٱخْتِصَارُ وَمَخْطُ . ﴿ لَيْكِيرٌ فَإِنْ حَسُنَ عِنْدَ ٱلْمَكِ ظَلِيْرَزْ أَمْرُ مِنْ لَدُنْكَ وَلَيْدَوْنْ فِي سُنَنِ فَارِسَ وَمَادَايَ فَلا يُتَمدَّى أَنْ لَا تَدُخُلَ وَشَقِ إِلَى أَمَامِ ٱللَّهِ أَحْشُورُوسَ وَلِيْمُطِ ٱللَّكُ مُلْكُمَّا لِمَنْ هِي خَيْرٌ مِنْهَامِن صَوَاحِبِكَ عَنْهُمْ أَمْرُ ٱلْمِكِ ٱلَّذِي نُحْرِيهِ فِي تَمَلَّكَتِهِ كُلِّهَا لِأَمَّا عَظِيمَهُ تُؤْدِّي كُلُّ ٱلْسَاءَ

الإقرام الأزواجين مِن الكبير إلى السنير . 328 قَسَلَتِ المَفْرَةُ فِي النَّيْ الْمِي وَالْأَمَّادُ وَمَلَ الْمِنْ مُسَبِرَكُلام مُوكانَ . 328 فَبَسَدَ يَسَائِلُ إِلَى جَبِع أَقَالِم. الْمُتَوَالَى إِلْمَيْمِ فِإِنْهِم بِهِيَامِ وَإِلَى شَسْدِ وَمَسْرِ بِلِسَلِهِمُ أَنْ يُحُونُ كُلُّ دَسُلُودًا عَلَى بَشِعْ وَأَنْ يُنْكُمُ ذَلِكُ إِلَى مُتَعْلِقًا لِمَا يَعْلَمُ الشَّمْونِ

#### أَلْفَصْلُ الثَّانِي

كالله وَبَهْدَ هٰذِهِ الْأَمُورِ عِنْدَ مَاسَكُنَ غَمْبُ الْلِكِ أَصْفُورُوسَ تَذَكَّرُ وَشْعَى وَمَا خَلَتْ وَمَا خُكِمَ بِوَعَلَيْهَ ﴿ وَقَالَ عِلْمَانُ ٱلْمِكِ الَّذِينَ تَعْدِمُونَهُ لِعُلَلَبُ فِلْمَكِ جَوَادٍ أَبْكَادُ حِسَانُ أَلْتَظْرِ عِيْدٍ وَلَيْتِم اللَّهِ وَكُلاَّ فِي تَجِيمِ أَقَالِمٍ تَمَلَّكُنِهِ إِنْسَمُوا تَجِيعَ الْأَبْكَارِ الْمُسَارِ النَّظِ إِلَى شُوشَنَّ ٱلْمَاسِيَّةِ إِلَى دَادِ ٱلنِّسَاء تَمْتَ بَدِ عَيْمَايَ خَصَ الْمِلِي حَادِسِ اللِّمَاءَ وَلَيْعَلَيْنَ فَوَادِمَ التَّعْلِيدِ عَلَيْهِ وَالْجَلِويَةُ أَلِّي تَعَسُّنُ فِي عُنِي الْمَاتِ فَتَعْلِكُ مَكَانَ وَشِيقٍ. فَحَسُنَ الْأَصْرُ فِي عَنِي الْمِكِ وَفَعَلَ كَذَابِكَ . عَيْنِ وَكَانَ فِي شُوشَنَ ٱلْمَامِعَةِ رَجُّلُ يَهُودِيُّ ٱلْحَهُ مَرْدَكَايُ ثَنُ يَا فِيرَ بْنِ يَثْنِي بْنِ قِيشِ رَجُلِ بَلْمَامِينِي و الله على مَدْ أَخِذَ مِنْ أُورَشَلِيمَ مَعَ أَهْلِ الْمَلِكَةَ الَّذِينَ مُؤْوَامَمَ بِكُنْيَامَتِك يَهُوذَا الَّذِي جَلاهُ مُؤكِدَ تَعُرُمَكِ كَا بِلَ. ﴿ يَعِيْعَ وَكَانَ حَاضِنَا لِمَدَسَّةَ أَلِي هِيَ أَسْتِيرُ ا بَدَاحَةٍ إذ أَ مِكُنْ لَمَا أَبُ وَلَا أَمُّ وَالْجَلُويَةِ جَيلَةُ الشَّكُلِ حَسَنَةُ ٱلنَّظِرِ فَلَمَّا مَلَتَ أَيْرِهَا وَأَلْمَا أَغْذَهَا مَرْدَكُكُيُ أَبَّةً لَهُ \* عِنْهِ فَكَانَ لَمَّا نُيمَ لِمُرْمِ الْمِكِ وَمُكْمَهِ وَجُمَتْ جَوَاد كتبرَهُ إِلَ شُوشَنَ الْنَامِيَةِ تَحْتَ يَدِ حَيْمَايَ أَنْ أَذْخِلَتْ أَسْيَرُ بَيْتَ الْقِكِ تَحْتَ يَدِ حَيْمَايَ حَادِس ٱلْسَاءَ . ١٤٨٤ فَسَلْتِ ٱلْمَهْوِيَةُ فِي عَبْنِهِ وَمَالَتَ حُطُوةً بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَبْلَ لَوَاذِمَ تَطْهِرِهِمَا وأنحيتها لينطيها إيكعامم السبم ألجوادي الفخادات لينطين فمامن بيت الكك وتفكها هِيَ وَجَوَادِيهَا إِلَى أَحْسَنِ عَلَيْ فِي دَارِ ٱلنِّسَآءَ . ﴿ وَلَهُ عَنْبِرُ أَسْتِيرُ بِنَسْهَا وَأَقَارِبِهَا لِأَنَّ رَدَّكَايَ أَوْسَاهَا بَأَنْ لَاتَّخَبْرَ . عَلَيْهِ وَكَانَ رَدْكَايُ يَغْشَى كُلُّ يَوْم أَمَامَ فَأَة وَالدِ ٱلنِّسَاءُ لِيسَسَلُمَ عَنْ سَلَامَةِ أَسْتِيرَ وَمَا تَعَدُّثُ لَمَّا . وَإِلَيْنِ وَكَانَت إِذَا بَلْتَت وَابَّهُ كُلَّ جَارِيَةِ أَنْ تَدْخُلُ عَلَى الْمِكِ أَحَثُورُونَ وَذَٰ إِلَى بَعْدَ مُعَنِي ۗ اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا عَلَيْهَ بِحَسَبِ سُنَّةِ ٱلْمِسْآةِ • الْمُنْهَا هَكُمْنَا كَانَتْ تَبَعُ أَيَّامُ تَطْهِرِهِنَّ سِنَّةٌ أَنْهُرُ ۚ يَرْبَتُ ٱلْمُرْ بأطب وأذهان تلبر النباء عيه ومكدا كانت تدخل المادة على المك ونها ذُكُرَتْ يُسْلَى لَمَا فَعَدْ عُلْ بِهِ مِن دَارِ النِّسَاءَ إِلَى دَارِ الْلِكِ. £ £ كَانْتُ تَذْهَبُ فِي ٱلْمُنَاةَ وَزَجِعُ فِي السَّاحِ إِلَى دَارِ ٱلْمِنَاءَ النَّائِيَةِ تَحْتَ يَدِ شَعَنْجَازَ خَصِيَّ الْمِكِ حَادِس السَّرَادِي ثُمَّ لَا تُمُودُ تَدَخُلُ عَلَى ٱلْمِكِ إِلَّا عِنْدَ إِرَادَةِ ٱلْمِكِ فَتُدْعَى بِأَنْجَا. عَيْجٍ ظَمَّا جِهُنَّ فَرَّبُهُ أَسْيِرَ بِلْدِ أَيِهَا بِلْ مَمْ رَدَّكَايَ الَّذِي حَسَانَ أَغْنَهَا أَنِدَهُ لَهُ أَنْ تَدْخُلُ عَلَى ٱلْمِكِ لَمْ تَطلَبْ شَيْنًا إِلَّامًا قَالَهُ هَيْمَايُ خَسِيٌّ ٱلْمِكِ عَادِسُ السَّاءُ فَإِنْسَا كَانْتُ مُسْخَسَدَةً فِي عَنِي كُلُ مَنْ دَلَعًا . عِلَيْعٍ فَاخِلَتْ أَسْيَرُ إِلَى ٱلْمِكِ أَحَشُودُونَ في دَادٍ مُلْحَدِ فِي الشَّهْرِ الْمَاثِرِ الَّذِي هُوَ شَهْرُ طِيبِتَ فِي السَّنَّةِ السَّابِعَةِ مِن مُلْكِ. عَنْهُ فَأَحَا اللَّهِ أَسْيِرَ عَلَى جِمِعِ اللِّمَا وَاللَّ خُطُوةً وَرَحْمَةً فِي عَيْنِهِ أَكْثَرَ مِنْ جِيمِ ٱلْمَنَادَى فَوْضَمَ تَاجَ ٱلْمُكِ عَلَى رَأْسِهَا وَجَمَلَمَا مَلِكَةٌ مَكَانَ وَشَتِي. عِنْهُمُ مُمَّ مِنَمُ ٱلْمِكُ وَلِمَةً عَظِيَّةً لِلَّهِمِ دُحَاتِهِ وَعَهِدِهِ وَلِهَةَ أَسْتِيرَ وَأَزَاحَ بَحِيمَ ٱلأَقَالِمِ وَأَعْلَىٰ عَلَايًا بَعَسَبِرَكُمُ الْمَكِ. ﴿ يَكُنُّكُ وَلَا أَخْمَتِ الْمَلَازَى ثَانِيَةٌ كَانَ مَرْدَكُهُمْ جَالِسًا بَيَابِ الْكِ وَ عَنْهِ وَلَمْ تَكُن أَسْتِيرُ أَخْرَتْ بِأَقَادِيهَا وَشَغْيِهَا وَفَاقًا لِمَا أَوْصَلْهَا بِم رَدْكَائي لِأَنَّ أَسْعِرَ كَانَتْ تَسْلُ إِلْمَ مَرْدَكَايَ كَمَّا كَانَتْ فِي وَمَّتِ حِسْاتِهِ لِمَّا . عِيلِ وَفِي عْكَ ٱلْأَيَّامِ بَيْنَمَا كَانَ مَرْدَكُكُي جَالِمًا بِبَلِدِ ٱلْمِكِ اصْطَرَمَ غَيْظُ مِجْكًا وَكَارَشَ خَصِيقٍ الْمَكِ وَهَمَا ٱثَنَادِ مِنْ حُرَّاسِ ٱلْأَعَابِ وَفَصَدَا أَنْ كُلِيَّا أَبْدِيهُمَا عَلَى ٱلْمِكِ أَحْدُودُونَ . والله عَلِم مَرْدَكَايُ بِالْأَمْرِ وَأَخْبَرَ أَسْتِيرَ ٱلْكِيمَةَ فَأَخْبَرَتْ أَسْتِيرُ ٱلْمِكَ بِلَسْم مَرْدَكَايَ. كُلْنُكُمْ فَهُمْ عَنِ ٱلْأَمْرِ فَوْجِدَ كَذَلِكَ فَلِمَّا كَلَاهُمَّا عَلَى خَشَبَةٍ وَدُوِّن ذَلِكَ فِي سَغْرِ أَخَارُ الْأَيَّامِ أَمَامَ الْلِكِ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثُ

عِيْجٌ وَبُعْدَ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ عَظَّمَ ٱلْمِكُ أَحْمُورُوشُ هَامَانَ بْنَ مَعْدَاتًا ٱلْأَبَاحِيُّ وَرَفَعَهُ وَجَلَ عَلِيمَهُ مُوْقَ جِيمِ الرُحُكَا وَ الَّذِينَ عِندَهُ عَلَيْهِ وَكَانَ جِيمٍ صَيدِ الْلَّتِ الَّذِينَ بِلِب ٱلْمِكِ يَجْنُونَ وَيَسْجُدُونَ لِمُلمَانَ لِأَنَّهُ هَكُمْنَا أَمَرَ الْمِكُ · أَمَّا مَرْذَكَايُ فَلَمْ مِكُنْ يَجْنُو وَلَا يَشَهُدُ . عِنْ إِلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله . كاللهُ وَإِذْ كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَٰلِكَ يَوْمَا فَيُومًا وَلَا يَسُمُ لَهُمْ أَخَيَرُوا هَامَانَ لِنظرُوا هَلْ يُّئُبُتُ مَرْدَكَايُ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَخْبَرُهُمْ بِأَنَّهُ يَبُودِيٌّ . ﴿ وَهِي ظَلَّما رَأَى هَامَانُ أَنْ مَرْدَكَايَ لَمْ يَجُدُ ولَمْ يَسْجُدُ لَهُ أَمْتَلاَ خَصَابًا كَلَيْنِ وَصَفْرَ فِي عَبْنِيهِ أَنْ لَيْقَ يَدَهُ عَلَى مُرْدَكَايَ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَغْلِمَ بِشَعْبِ مَرْدَكَايَ فَقَصَدَ هَامَانُ أَنْ يُهْلِكَ يَجِيمَ الْيُودِ شَعْبِ مَرْدَكَايَ أَلْذِينَ فِي كُلِ مَلْحَكَةِ أَحْنُورُوشَ . عِنْ وَفِي الشَّمْ الْأَوْلَ ٱلَّتِي هُوَشَهْرُ نَيْسَانَ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلنَّائِيةَ عَضْرَةً فِلْمَكِ أَحْشُورُوشَ ٱلْقُوْافُورًا فَي وُتَعَ أَمَامَ هَامَــانَ لِنَوْمَ فَيَوْمٍ وَشَهْرٍ فَشَهْرٍ إِلَى النَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ الَّذِي هُوَ شَهْرُ آذَادَ . كان عَلَالًا عَلَمَانُ فِلْمَاكِ أَخْدُورُونَ إِنْهُ يُعِجَدُ شَبْ مُنْتَشِرُ مُتَفَوِّقُ بَيْنَ ٱلشُّمُوبِ فِي جَمِعِ أَقَالِمِ مُمُلِّكَتِكَ سُنَهُمْ غُسَالِقَهُ لِجَسِمِ الشُّوْبِ وَلَا تُعْفَظُونَ سُنَقَ الْمَكِ تَلْآ هُ افِنَ أَلْكِ أَنْ يَرْكُمُمُ . يَهِيْ فَإِنْ مَسْنَ عِنْدَ ٱلْهِكِ فَلَكُمُنْ فِي تَدْيِيهِمْ وَأَنَا أَذِنُ عَفَرَةُ ٱلآفِ فِطَادِ مِنَ ٱلْمِثَةِ لِمَنْ بَوَلُونَ الْمَمَلَ فَضَلْ إِلَى خَزَانِ ٱلْمِنِي عَنْهَ فَزَعَ ٱلْمِكْ خَاتَّهُ مِنْ يَدِهِ وَدَفَّهُ إِلَى هَامَانَ بْنِ تَمْدَاتًا ٱلْأَجَاجِيِّ مُضْطَهِدِ ٱلْيُودِ عَلَيْكِ وَقَالَ ٱلْمِكُ لِمُكَانَ ٱلْمِثَةُ مَوْلُمُوبَةُ لَكَ وَالشُّبُ تَفْسَلُ يَهُمْ كَمَا تَضُنُّ عِنْدَكَ. ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِلَّهُ مُنْ اللَّهِ فِي الَّذِي النَّالِثُ عَشَرَ مِنَ النَّهُمِ الْأَوَّلُو وَكُتِب جُسَبُ كُلُّ مَا أَمَنَ بِهِ هَامَانُ إِلَى أَصْلَابِ ٱلْمِلِي وَإِلَى الْوَلَاةِ ٱلَّذِينَ عَلَى إظهر كَالْجَيم وَإِلَى أَرَّاهُ مَنْ مُنْفَدِهِ إِنْجِيمِ فَإِنْهِمِ بِمَسْدِ كِلَّاتِهِ وَمَنْدٍ مُمَنْدٍ بِمُسْدِ يَسَايِع سنحيبَ بِلَسْمِ ٱلْمِلِثُ أَحْفُودُوشَ وَخُيْمَ بِمَنَاتَمَ الْمَلِيِّ. \$22 وَبُستَ بِالرَّسَانِسلِ مَعَ السُّلَةِ إِلَى جَمِيرِ أَقَالِيمِ الْهِكِ فِي إِهْلَاكِ وَقُلْ وَاسْتِلْمَالِ جَمِيمِ الْيُودِ مِنَ السُّبِي إِلَى الشُّنِجُ مَمَ ٱلْأَمْلُوالِ وَالشِّلَّاءَ فِي عَرْمِ وَاحِدٍ فِي التَّالِثَ عَمْرَ مِنَ الشَّهِ التَّاني عَقْرَ أَلْنِي هُوَ شَهْرُ آذَارَ وَسَلِّب غَنَا يُسِيم . عَلَيْ وَكَانَ مَضْمُونُ ٱلْسَجَابَةِ ٱلَّتِي سُيِّقَ عِمَا ٱلْأَمْرُ إِنَّ كُلِّ إِفْلِيمِ إِغْلَامًا لِجَسِمِ الشُّوبِ حَتَّى يَحْسُونُوا مُتَأْهَبِينَ لَذَلِكُ ٱلْيَوْمُ. عَنَى أَسْلَةً مُعَلِينَ بِأَمْرِ الْمِكِ وَأَعْلِي ٱلْحَصْمُ فِي شُوشَنَ ٱلْمَاحِةِ وَمَلَى ٱلْكُ وَهَامَانُ قَشْرُبُ . فَأَمَّا شُوشَنُ ٱلْمَدِيَّةُ فَارْتُمِكَّتْ

# ألفصك آلرابغ

عَنْهُ فَلَمَا عَلِمُ مَرْدُكُائِ بِسِكُلُ مَا حَدَنَ مَرَّى ثِيَابُهُ وَالَّنِي عَلَيْهِ مِنْهُ وَرَمَادًا وَمُوا لِلَّهِ فَالَقَ عَلَيْهِ وَالَّى عَلَيْهِ فَالَى عَلَيْهِ وَمَرَةً لِمَا اللّهِ وَمُو لَإِسُ السّخِ . \$ \$ \$ وَمَا فَهُ كَلَمْ اللّهِ اللّهِ فَلَا لَا يَسْمُ وَمَا اللّهِ فَا لَا يَسْمُ وَكُمْ اللّهِ فَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَمَوْ لَا لِمِنْ السّخِ . \$ \$ \$ وَمَوْ وَمُولِ وَلَهُمِ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَرْنَ عَلِيمُ مِنْهَ اللّهِ وَمَوْ أَوْمِنُ أَوْمُ وَمَا أَوْمُوا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

على إلى جمع عبد المدين وشعور أقاليم الملك يتلمون أله أي رئيل إو الراة تعقل على المبدئ المدين الله أي رئيل إو الراة تعقل على المبدئ المدين الم

#### ألفصل الخامس

و الله عنه الله عنه المالك أن أبست أستير ثبابَ المُلكِ وَوَقَفَتْ فِي سَاحَةِ دَارِ ٱلْمُلِثِ لِلدَّاحَلَيْهِ فَإِلَٰهُ وَاو ٱلْمِلِثِ وَكَانَ ٱلْمُلْتُ جَالِسًا عَلَى عَرْشِ مُلْكِهِ فِي وَادِ ٱلْمِلِثِ فَالِلَهُ لَمْبِ ٱلدَّارِ . ﴿ وَهِي خَسَحَانَ لَمَّا رَأَى ٱلْمَكُ أَسْتِيرَ ٱلْمِلِكُةَ وَاقِتَةً فِي ٱلسَّاحَةِ أَنَّهَا كَأَلَتْ خُطُوةَ فِي عَنْهِ فَدُ الْكُ لِأَسْيَرَ مَوْلِكَ لَلْعُبِ الَّذِي يَدِهِ فَكُلَّمَتْ أَسْيِرُ وَلْسَتْ رَلْسَ ٱلصَّوْلِلْنِ. ﴿ وَهُو كَالَ لَمَا ٱلْمُكَ مَا لَكِ يَا أَسْتِيرُ ٱلْكُنَّهُ وَمَا يُشِيَّكِ وَلَوْ كَانْتُ صَفَ ٱلْمُلِكَةِ وَإِنْكَ أَسْلَى لَكِ. عَنْهِ فَأَجَابَ أَسْتِيرُ إِنْ حَسُنَ عِدَ ٱلْهِكِ فَلِلْتِ ٱلْمُكُ وَهَلِمَالُ هَٰذَا ٱلْيُومَ إِلَى ٱلْوَلِيَّةِ ٱلَّتِي أَعَدُنُنِّهَا لَهُ . عِنْ عَمَالَ ٱلْمُكُ أَسْتَغْفُوا حَامَلَ لِغَمَلَ كَمَّا قَالَتْ أَسْتِيرُ . ثُمُّ جَاةً ٱلْمَكْ وَحَامَانُ إِلَى ٱلْوَلِيمَةِ ٱلَّتِي صَنَعَهَا أَسْتِيرُ . كاللهُ عَمَّالَ ٱلْمِكُ لِأَسْتِيرَ عِنْدَ ٱلشُّرْبِ مَا لَبْنِيكِ فَتْعَلَى لَكِ وَمَا سُولُكِ وَلَوْ كَانَ يْصْفَ ٱلْمُمْلَّحَةِ فَيْفْضَى . ١٠ وَأَجَابَتْ أَسْتِيرُ وَتَمَالَتْ هُذَا بُنْيَتِي وَسُولِي . كل إِنْ خَلِيتُ فِي عَنِّي ٱلْمِينِ وَإِنْ حَسْنَ عِنْدَ ٱلْمِينِ أَنْ يُعْلِينَ أَنْيْنِي وَيَعْنِي سُولِي ظَلِتِ ٱلْمِكُ وَحَلَمَانُ إِلَى ٱلْوَلِيمَ ٱلَّتِي أَمْنَ أَصَنُهُمَا لَمْمَا وَغَذَا أَضَلُ أَنَا كَشَيْلَةِ ٱلْمَكِيدُ. كَنْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُكُ ذَٰ إِلَى ٱلْيُومَ فَرَحًا طَيْبُ ٱلْقُلْبِ . وَلَمَا وَأَى عَلَمَانُ مَر ذَكَايَ بَالِ ٱلْمِكِ وَأَنُّهُ لَمْ يَهُمُ لَهُ وَلَمْ يَعَرُكِ الشَّلَا هَامَانُ غَيْظًا عَلَى مُرْدَكًاي. ﴿ إِلَّا أَنَّ هَامَانَ صَبَطَ نَفَتُهُ وَبَهُ إِلَى بَيْتِهِ وَأَرْسَلَ فَأَحْضَرَ أَصْدِقَهُ أَوْزَوْجَهُ زَارَسَ عِيْلِي وَحَدَّهُمْ هَامَانُ بَغِدِرُ وَيُو وَكُثُرَةِ يَنِيهِ وَكُلِّ مَاعَظُمَهُ بِهِ ٱلْمِكُ وَكُفْ رَضَهُ عَلَى ٱلرُّحَاةَ وَعَيد ٱلْمِكِ. ١٤ إِلَيْ وَقَالَ هَامَانُ وَقُولَ ذَلِكَ فَإِنَّ أَسْتِيرَ ٱلْلَكَةَ لَمْ تُدْخِلُ أَحَدًّا مَمَ ٱلْمِكِ إِلَى الْوَيْجَةِ أَلَيْ مَنْمَتُهَا إِلَّا إِلَيْ وَأَنَاعَدًا مَدْعُوُّ أَيْمًا إِلَيَّا مَمُ ٱلْلِينَ عِلَيْجَ إِلَّا أَنَّ هٰذَا كُهُ كُلَا شَيْء عِنْدِي مَا دُمْتُ أَرَى مَرْدَكَايَ ٱلْبُودِيُّ جَالِـاً بِلِكِ ٱلْمُكِ. وَلَذُ اللَّهُ مُثَالَتُ لَهُ ذَادَشُ ذَوْجَهُ وَجِيمُ أَصْدِقًا لِهِ لِتُصْنَعُ خَشَبَهُ بِالْوَحْسِينَ فِرَاهًا وَعَدًا كَلِم الْمَكِ فَيْتُكُنَّ مَلِهَا مَرْدَكُكِي ثُمُّ آدَخُلُ مَمَ الْمَكِ إِلَى ٱلْوَلِيمَةِ فَرِحًا . فَحَسْنَ الْأَصْرُ عِنْدَ هَامَلَنَ وَمَنْتُمَ ٱلْخُشَةَ

#### ألفصل السادس

عَنْهِ وَفِي بَنِكَ الدِّبَةِ أَوِنَ اللَّهِ كُلَّمَ أَنْ يُؤَقّ بِسِمْ آثَارِ أَخْلِهِ الْأَيَّمِ وَأُوى أَمَامَ اللَّهِ عَنْهِ وَفَي عَلَمَ أَنْ يُؤَقّ بِسِمْ آثَارِ أَخْلِهِ الْأَيْمِ وَقُوى أَمَامَ اللَّهِ عَنْهِ وَوَلَا مَصْوَى اللَّهِ مِنْ مُرْاس الأَخْلِهِ اللَّذِي مَنْهَا أَنْهِ إِنْهِ يَهْمَا فَلَ الْمُؤْنِ وَمَنْ عَصِي اللَّهِ مِنْ مُرَاس الأَخْلِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعَالِمُ اللَّهِ اللْمُعَالِي اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُعِلْمُ اللْمُعِلَى الْمُعَالِمُعِلْمُ اللْمُعِلَى الْمُعَالِمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلَى الْمُعِلْمُ اللْمُعِلَى الْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَى الْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ ا

عِنهِ قَدْعَلَ هَلَانَ قَالَ لَهُ اللّهِ مَقَا لِيسَنَهُ الرُّبِلِ الّذِي يَرَبُ الْمِنْ أَنْ كُرُمَهُ . فَالَ هَمَانُ فَعَلِم اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# ألفصل السابغ

ويه عَبِه اللهِ وَمَا مَن لِيشَرَا مَ الْسِيرَ الْلَكِمْ وَهَا لَهُ اللّهِ لِلْسُيرَ أَجَا فِي الْمَنْ الْلَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا مُوْلُكُ وَلَوْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا مُوْلُكُ وَلَوْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ألفصل الثامن

عيه فيك أليّر أنسل أخشورُوسُ اللّذِن بَهْتَ هَامَانَ عَدُو آلَبُودِ لِأَسْتِرَ اللّذِي وَمِنْ اللّذِن بَهْتَ هَامَانَ عَدُو آلَبُودِ لِأَسْتِرَ الْمَتِيرَ اللّذِي وَمَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَامَنَ الْمُعْلِيقِ وَمَامَنَ الْمُعْلِقِ وَمَوْمَتُ اللّهِ وَمَرَّتُ عِنْدُ عَلَيْهُ وَمَكَ وَتَعْرَعُتُ اللّهِ وَمَرَّتُ عِنْدُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُكُمُ عَلَيْكُولُولُكُمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمُ عَلَيْكُولُولُكُمُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُولُكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

أَقْدِرْ أَنْ أَدَى هَلَاكَ جِلْبِي . عِينِهِ فَقَالَ ٱلْمِكُ أَحْشُورُوسُ لِأَسْتِيرَ ٱلْكِنَةِ وَلَمْ وَكَاي ٱلْبُهُودِي هَا آَنَا قَدْ أَعْلِيتُ أَسْتِيرَ بَيْتَ هَامَانَ وَأَمَّا هُوَ فَقَدْ مَلْفُوهُ عَلَى الْحَشّبَةِ لِأَنَّهُمَّدٌ يَدَهُ إِلَى ٱلْيَهُودِ . ﴿ يَهِي مُ أَكُنُا أَتُهَا إِلَى ٱلْيُهُودِ كَا يَصُنُ فِي أَعْيُنِكُما بِكُم الْمُكِواَ خَتِما مُعَاتَمُ ٱلْمِكِ لِأَنَّ ٱلْكِتَابَةَ ٱلْمُكْتُوبَةَ بِلَهِمِ ٱلْمِكِ ٱلْخُتُومَةَ مَمَاتُمَ ٱلْمِكِ لا زُدُّ. وجع وَهُدِّي ا كُتَابُ ٱلْمَلِكِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقَتِ فِي ٱلثِّهُرِ ٱلْكَالِثِ ٱلَّذِي هُوَّ شَهْرُ سِيوَانَ فِي ٱلشَّالِثِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنْ هُ وَكُتِبَ كُلُّ مَا أَمْرَ بِهِ مَّرْدَكَايُ إِلَى ٱلْبُهُودِ وَإِلَى ٱلْأَتْعَالَبِ وَٱلْوَكُلاَّ ، وَدُوْسَآهُ الْأَفَالِيمِ مِنَ الْهَنْدِ إِلَى كُوشَ إِلَى الْمِئَةِ وَالسُّبَعَةِ وَالْمِشْرِينَ إِظَيَّا إِلَى إِظْمِ فَإِقْلِيمِ بِكِتَآبِهِ وَإِلَى شَعْدٍ فَشَعْدٍ بِلِمَانِيمُ وَإِلَى ٱلْيُؤْدِ بِكِتَآبِيمٌ وَلِمَانِهِمْ المُنتَا فَكُتَ بِالْمُ أَصْفُودُوشَ الْمِكِ وَخَمَّ بَخَاتُم الْمِكِ وَوَجَّهُ السَّائِلَ مَعُ السُّمَاةِ عَلَى الْخُلِ رَكَّابِ الْمِلْيِادِ وَالْهَالِ أُولَادِ الرَّمْكِ. عَلَيْنَ وَفِيهَا أَنْمَ الْلِكُ عَلَى الْيَهُودِ لَيُّ مِنَ بِي كُلِّ مَدِينَةٍ بِأَنْ تَجْتَمِنُوا وَيَغُومُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَيُهْكِلُوا وَيَفْتُلُوا وَيَسْتَأْصِلُوا فَوَّةً كُلْ ِشَمْدِ وَإِقْلِيمِ مِمْنَ يَضْطَهِدُونَهُمْ حَتَّى ٱلْأَطْفَالَ وَٱللِّمَا ۗ وَيَسْلَبُوا غَنِيتُهُمْ جُهُمُ إِنَّ يَوْمٍ وَاحِدُ فِي تَجِيعٍ أَقَالِمِ ٱلْمَكِ أَحْشُورُوسٌ فِي ٱلثَّالِثَ عَشَرَ مِنَ ٱلشَّهُ ٱلتَّانِي عَشَرَ ٱلَّذِي هُوَ شَهْرُ آَذَادَ . ﴿ وَكَانَ مَضُونُ ٱلْكِتَابَةِ ٱلْتِي سُيْرَ بِهَا ٱلأَمْرُ إِلَى كُلَّ إِفَلِيمٍ إِغْلَامًا لِجَبِيمِ ٱلشُّمُوبِ حَتَّى تَكُونَ ٱلْيَهُودُ مُنَأْهِبَةً لِذَلِكَ ٱلْيَوْمِ لِلأَنْتِقَامِ مِن أَعْآنِهَا ﴿ كُلُّنَّا خُرْجَ ٱلسُّمَاهُ وَكَابُ الْجِلِدِ وَٱلْهَالِ مُسْرِعِينَ مُطِّلِنَ بِأَسْ الْمِكِ وَأَعْلِىَ الْمُكُمُ فِي شُوشَنَّ الْفَاصِمَةِ · عَنْقِيْ وَمَرَجَ مَرْدَكَايُ مِنْ مَضْرَةِ الْمِيْكِ بِقُوبٍ ٱلْمُلُكِ ٱلسُّنْظُونِيِّ وَٱلْأَنْيَضِ وَبِتَاجٍ نَفِيسٍ مِنْ ذَهَبٍ وَثِبَابٍ ثَرِ وَٱذْجُوانِ وَفرِحَتْ مَدِينَةُ الْمُوشَنَ وَأَ يُتَجَبُ عِلَيْهِ وَكَانَ لِيَهُودِ بَعْبَةُ وَفَرَحُ وَمُراودُ وَكُولَمَةً . عَلَيْهِ وَفِي عُلَّ إِظِيمِ فَإِقْلِيمٍ وَكُلِّ مَدِينَةٍ فَدِينَةٍ خَتْ وَرَدَ أَمْرُ ٱلْمِكِ وَحُكُمُهُ كَانَ فِيهُود فَرْحُ وَسُرُودُ وَوَ لِهَةً وَيَوْمُ خُبُورٍ وَصَادَ كَثِيرٌ مِنْ أَمْمٍ لِلْكَ ٱلْأَدْضِ يَهُودًا لِأَنَّ خَوْفَ أَلْيَهُود حَلَّ عَلَيْهِمْ

# ألفصل التاسغ

جيج فِ النَّهْرُ النَّانِي عَشَرَ الَّذِي هُوَشَهُرُ آذَارَ فِي ٱلْهُومِ النَّالِثَ عَشَرَ مِنَ الشَّهُرِ لَمّ دْمَا أَشْرُ ٱلْلِكِ وَمُكْنَهُ مِنَ ٱلْإِنْفَاذِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ كَانَ أَعْدَأَا ٱلْيَهُودِ يَرْتُجُونَ الشُّلُط عَلْيِم فَأَنْقَلَ ذَلِكَ فَكَانَ لِلْيَهُودِ النُّسَلُّطُ عَلَى مُنْضِيهِم ﴿ وَهُمْ الْجَمْرَ ٱلْبُهُودُ فِي مَدَانِهِمْ فِي جَمِعِ أَقَالِمِ أَحْشُورُوسَ ٱلْلَّكِ لِكُنِّ لِلَّهُوا أَيْدِيبُمْ عَلَى جَمِيرٍ طَالِي مَنْ آنِهِم فَلَمْ يَقِفَ أَحَدُ فِي وُجُوهِم لِأَنْ خَوْفُمْ وَقَمَ عَلَى جَبِمِ ٱلشُّوبِ. كان جِعُ دُوسًا و الْأَقَالِيمِ وَالْأَصْلَابِ وَالْوَلَاةِ وَوَكَلا وَمَل اللَّهِ يُسَاعِدُونَ ٱلْيُهُودَ لِأَنَّ خَوْفَ مَرْدَكَايَ وَتَمْ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴿ كَانَ مَرْدَكَائِ عَظِيمًا فِي بَيْتِ ٱلْمِكِ وْقَدْ سَارْ ذِكُواْ فِي جَمِعِ ٱلْأَكَالِيمِ لِأَنْ تَرْدَكَايَ كَانَ لَا يَزَالُ يَشَاظُمُ. ﴿ وَهُمَ فَضَرَب ٱلْبَهُودُ جَمِعَ أَعْدَآنِهِمْ صَرْبَةً سَيْفِ وَقَتَا ِ وَإِهْلَاكِ وَفَعَلُوا بُمُنِضِيهِمْ كَمَا شَآدوا . وَ فِي شُوشَنَ ٱلْمَاصِمَةِ قَتَلَتِ ٱلْيُهُودُ وَأَهْلَكُتْ خَمْسَ مِنَّةٍ رَجُلَ عِنْ وَوَرُشَنْهَا تَا وَدَلُمُونَ وَأَحْفَانًا جِنْ ﴿ وَفُورَانًا وَأَذَلَيَا وَأَدِيدَانًا ﴿ وَفُرْمَضًا وَأَرِيسَايَ وَأُدِيدًايَ وَوَيْزَانًا عِينَ عَمْرَةَ أَبْلَةَ هَامَانَ بْنِ مُمَنَانًا عَدْوِ ٱلْيُودِ فَكُوهُمْ وَلَكِيمُمْ أَ يُدُوا أَيلِيمُمْ إِلَى غَنِيْهِ ﴿ ٢٢٨٤ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ رُفِّمَ عَدْدُ ٱلْمُثُولِينَ فِي شُوشَنَ ٱلْمَاصِمَةِ إِلَى ٱلْلِكِ ﴿ يَهِمُ فَقَالَ ٱلْهِكُ لِأَسْتِيرَ ٱلْمُلِكَةِ فَدَّ قَتَلَ ٱلْبَهُودُ وَأَهْلَكُوا فِي شُوشَنَ ٱلْمَاصِغَةِ خَسَّ مِئَةِ رَجُلِ مَمْ بَنِي هَامَانَ ٱلْمَشَرَّةِ فَأَكْنُونُونَ فَمَلُوا فِي بَاقِي أَقَالِيمِ ٱلْمَكِ. وَٱلْآنَ فَمَا بْنَيْكِ تُشْلَى لَكِ وَمَا سُؤْلُكِ بِعَـٰ فَيْنْضَى ﴿ يَمْنَاكُ فَتَالَتْ أَسْتِيرُ إِنْ حَسْنَ عِنْدَ ٱلْمِكِ فَنْتُجْ إِنْهُودِ ٱلَّذِينَ فِي شُوشَنَ أَنْ يَفِيلُواعَدًا أَضِاكُمَا فَمُلُوا فِي هَٰذَا ٱلْيُوم وَيُسْلَعُوا بَنِي هَامَانَ ٱلْمَشَرَةَ عَلَى خَشَبَاتِ. ﴿ لَهُ إِنَّ فَأَمْرَ ٱلْمِكُ إِنَّ يُفْعَلَ هُكُذَا وَأَبْرِزَ ٱلْحُسخُمُ فِي شُوشَنَ. فَطَلُمُوا بَنِي هَامَانَ الْمَشَرَةِ ﴿ لَيْنِيمُ وَاجْتُمْ أَبِمَنَّا الْبَهْودُ الَّذِينَ فِي شُوشَنَ فِي ٱلْكُومِ ٱلرَّامِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ آذَارَ وَقَلُوا تَلاتَ مِنْةِ رَجْلٍ فِي شُوشَنَ وَلَكِيَّمَ أَمَ يَعْدُوا

أَيْدِيهُمْ إِلَى خَيْجَةٍ \* £23 وَأَجْعَمَ سَائِرُ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ فِي أَقَالِمِ ٱلْمِكِ وَبَهَفُوا لأَنْف وَاسْتَرَاحُوامِنْ أَعْدَانِهِمْ وَقَتُلُوامِنْ أَعْدَانِهِمْ خَسَةً وَسَبْعِينَ أَفَا وَلَكِيمُ مَ بَعْدُوا أبدِيهُمْ إِلَى غَيْمَةِ . عِنْ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ إِلَا أَلُومِ ٱلكَّالِثَ عَضَرَ مِنْ شَهْرٍ آفَادَ وَأَسْتَرَاحُوا فِي ٱلْيُومِ ٱلرَّامِ عَشَرَ مِنْهُ وَجَمَلُوهُ يَوْمَ وَلِيمَةٍ وَفَرَحٍ . ﴿ وَأَمَّا ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ فِي شُوشَنَ كَإِنَّهُمْ أَجْتُمُوا فِي ٱلنَّالِتَ عَشَرَ مِنْهُ وَفِي ٱلرَّابِعَ عَشَرَ وَٱسْتِرَاحُوا فِي ٱلْخَلِيسَ عَشَرَ مِنْهُ وَجَمَلُوهُ يُومَ وَلِيْسَةٍ وَفَرَحٍ . ﴿ إِلَيْهِ وَلِذَٰلِكَ جَسَلَ ٱلْيَبُودُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُرَى ٱلسَّا كِنُونَ مُعْنًا غَيْرَ مُسَوَّدَةِ ٱلْبُومُ ٱلرَّامِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ آذَارَ يَوْمَ فَرَحٍ وَوَلِيْةٍ وَقُومَ خَيْرٍ وَقَوْجِهِ أَعْسِيَّةٍ مِنْ بُعْنِهِمْ إِلَى بَعْضٍ \* عِنْهِ \$ وَكُتَبَ مَرْدُكَايُ هَلِهِ ٱلْأَمُودُ وَبَعْثَ يِرَسَا إِلَى بَجِيع ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي جَبِيمِ أَقَالِيمِ ٱلْمَاكِ أَحْشُودُوشَ مِنْ دَانٍ وَقَاصٍ ١٤٢٤ فَسَنَّ طَلْبِهِمْ أَنْ يْسِدُوا فِي ٱلْيُومِ ٱلزَّامِ عَشَرَ مِنْ تَهُمْ آذَارَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْكَلِيسَ عَشَرَ مِنْهُ فِي كُلُّ سَنَةٍ ﴿ إِنَّهِ فِي الْيَوْمَيْنِ ٱللَّذَيْنِ ٱسْتَرَاحَ فِيهِمَا ٱلْيَهُودُ مِنْ أَعْدَآئِهِمْ وَٱلشَّهْرِ ٱلَّذِي تَحَوَّلَ لَهُمُ ٱلْحُوْنُ فِيهِ إِلَى فَرَحِ وَٱلنُّوحُ إِلَى يَوْمٍ خُبُودِ لِيَجْمُوهَا يَوْتِي وَلِيَةٍ وَقَرْحٍ وَقَرْجِيهِ أَعْسِينَهِ مِن بَعْمِهِم إِلَى بَعْضِ وَعَطَامًا لِلْفُقْرَآء . ﴿ وَإِنَّ فَأَنْخَــٰذَ ٱلْيُؤُودُ مَا ٱبْدَأُوا بإغرآ أَنِهِ وَمَا كُتَبَ جِ إِلَيْهِمْ مَرْدَكَايُ سُنَّةً لَهُمْ . \$200 وَلَمَّاكَانَ هَامَانُ بْنُ هَمْدَاتًا الْأَجَاجِيُّ عَدْوً جَمِيمِ ٱلْيَهُودِ قَدْ دَيَرَ عَلَى ٱلْيَهُودِ لِيُهِلِحَكُمْمُ وَٱلَّتَى فُودًا أَيْ قُرْعَةً لِنْفَيَهُمْ وَيُبِيدَهُمْ. وَجَاآتَ أَسْعِرُ إِلَى أَمَامِ ٱلْمِكِ فَأَمَرَ بِسَالَةِ أَنْ يَرْتَدُ عَلَى رَأْسِهِ تُذْبِيرُهُ ٱلمَيْثُ أَلْتِي دَرُّهُ عَلَى أَلْيَهُودِ وَأَنْ يُعَلِّقَ هُوَ وَبَنُوهُ عَلَى الْخَشَبَاتِ عِلَيْكِ لِذَلِكَ مَعَوا هٰذَيْن ٱلْوَثَهَٰنِ فُودِمَ أَخَذَا مِنِ ٱسْمِ ٱلْمُودِ · وَلِذَٰلِكَ مِنْ أَجْلِ جَهِيمَ كَلِلَتِ خَذِهِ ٱلرَّسَالَةِ وَمَا وَأُوْامِنْ ذَلِكَ وَمَا حَلَّ يَمْ يَرَاكُمُ عَنْ أَلْيُودُ وَأُوْجَوْا عَلَى أَنْفُسِمْ وَعَلَى سَلِم وَعَلَى كل من يُصِلْ عِم أَن لا يَبْطَلُ سَيدُهُم لِمُذَين اليُومَيْدِ بِمسَبِ كِتَاتِها وَأَوْظَهِما كُلُّ سَنَةِ ١٤٢٤ وَأَنْ يُذَكِّرُ هُنَانِ ٱلْوَمَلَى وَأُسِّبَنَا فِي كُلَّ جِيلٍ وَكُلِّ عَثِيرَةٍ وَكُلّ إظهر وَكُلْ مَدِينَةٍ وَأَنَّ يَوْتَيْ فُودِيمَ هَذَيْنِ لَا يُبْطَلَانِ مِنْ بَيْنِ ٱلْبُهُودِ وَلَا يُلْتَمْ ذِكُوهُمَّا مِنْ أَعْلَيْهُ . \$ وَكُنْبَتْ أَسْتِيدُ ٱلْلِكَةُ بِلْتُ أَنِجَائِلَ وَمَرْدَكُومُ ٱلْيُودِي بِكُلْ سُلْطَانِ لِإِنْكِتِ دِسَالَةِ فُودِيمَ ٱلتَّانِيَةِ هٰذِهُ عَيْنَا الْمَاتِثَ بِٱلرَّسَائِسَلِ إِلَى بَعِيمِ ٱلْبَلُودِ فِي ٱلِكَثِّ وَالسُّبَّةِ وَالْمِشْرِينَ إِقْلِمًا مِنْ تَمْلَكَةِ أَحْشُورُوسَ بِكَلام سَلامٍ وَحَقَّ ٢٠٠٠ لِإِ ثَبِّتِ يُوْيَ فُودِمَ هٰذَيْنِ فِي أُوْقَلِهِمَا كَمَا سَهِمَا مُرْدَكَايُ ٱلْيَوْدِيُ وَأَسْتِيرُ ٱلْكَنَهُ وَكَمَا أَوْجَبُوا عَلَى أَنْشُومٍ وَعَلَى أَعْلَيْهِمُ أَمُودَ الصِّامِ وَالصَّرَاخِ. ١٤٤٥ وَأَنْبَتَ أَصُرُ أَسْتِيرَ أَحْكَامَ فُودِيمَ هٰذِهُ وَكُتبَتْ فِي ٱلسَّفْر

#### ألفصل العكور

جيد وَمَرَبَ الْمِكُ أَحْمُورُوشُ خَرَاجًا عَلَى الْأَوْمِ وَمَرَائِرَ الْغَرِ. جَيْجَةٍ وَتَجِيعُ الْمُوسُ وَمَرَائِرَ الْغَيْرِ. جَيْجَةٍ وَتَجْرِعُ أَنْهَا لَمُ خَلِّمَةً فِي سَفْرٍ أَنْهَا لَمُ خَلِقًا فِي سَفْرٍ أَنْهُ عَلَيْكًا مَا أَنْهُا لِللّهِ مِنْهُ أَنْهُ اللّهُ وَمَنْهُ لِللّهُ مِنْهُ أَنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَمَنْهُولًا مِنْ جَاعَةٍ إِخْوَتِهِ بَلْتَسِمُ خَيْرًا لِللّهُ فِي الْمُعْلِمُ اللّهُ وَمَنْهُولًا مِنْ جَاعَةٍ إِخْوَتِهِ بَلْتَسِمُ خَيْرًا لِللّهُ فِي اللّهِ مِنْهُ وَمَنْهُولًا مِنْ جَاعَةٍ إِخْوَتِهِ بَلْتَسِمُ خَيْرًا لِللّهُ فِي اللّهِ وَمَنْهُولًا مِنْ جَاعِهِ إِلَيْهِ اللّهُ مِنْهُ وَلَا مُعْلِمُ إِلّهُ اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ إِللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَمِنْهُ وَلِلّهُ اللّهُ وَمِنْهُ وَلَا مُنْهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ اللّهُ وَمِنْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ وَمِنْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

( قال القديس ايونيسوس هذا ما وجدناء أبي الشخة الجزائية قد ترجناء أمدتنا وما يليه وجدناء متكور ك في الشخة المعارنية المسطورة باكتماية واللئة اليونانية وكان بعد ختام اكتاب هذا النصل الثالي فضربنا عليه خطأ علي مألوف عادته:)

عِيهِ قَالَ مَرْفَعَايُ إِنَّ هُذَا كُنَّهُ إِنَّا كَانَ مِنْ قِبَلِ اللهِ عِيْهِ وَقَدْ ذَكُونَ مُلْكَ رَأَيْهُ لِمِيْرِ إِنَّ ذَلِكَ قَلَمَ يَسْفُطْ مِنْهُ مَنِي \* عَيْمَةٍ عَبْلِيعُ صَنْدُ ازْدَدَ فَصَالُو مَهْرًا ثُمُّ الْمُلْمِ فَصَادَ فُورًا وَتَمَّى وَقَالَ مِنْهِ كَنْمِيْةٍ وَمُلْكَ مُولُّ الْمِيْهِ وَأَلْمُمُ الْفَجْمُونَ هُمُ وَمَنْهُ أَنْ يُكُونَ مَلِكَةً . عَيْمَةٍ وَالْفِيْئِانِ أَنَّا وَهَامَانُ . عَيْمَةٍ وَأَلْمُمُ الْفَجْمُونَ هُمُ اللّذِينَ طَلْمُوا أَنْ يَقُوا أَمْمَ الْمُؤْدِدِ عَيْمَةٍ وَمُعْنِي هُوْ إِمْرَائِيلُ اللّذِي صَرَعَ إِلَى اللّي

(المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة التسب الله والتشركيليي الخلم 1928 فقرة الشهيدة المنظمة ال

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَشَرَ

هِنَهُ كَانَ فِي النَّنَةِ الرَّاسِةِ مِنْ مُلْتِ تُلْمَايَ وَكُوْ بِطْرًا أَنَّ دُوسِينَاوُسُ الَّذِي كَانَ يُمُولُ عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ كُلُهِنُ وَمِنْ كَالَّمِ لَوَيَ وَالِيَّهُ ثَلَمَيَ أَتَا يِسَالُهُ فُورِمَ هُفِهُ قَالِمُانِ إِنَّا قَدْ نَرَجْتُ فِي أُورَشَلِعَ يَوْلُوسِهَا فِي أُورِ مَلِيعًا لِيسَالُوسَ فِي تَلْمَايَ

ارتان مذا البدأ ابنا في الشعة المانية ولم يبد في البدائة ولا في نعقة احد من الترجيد المستخدة وكان في السنة المتألية من ملك أوتخششا الأكبر في المؤم الأقل من تنهر تنسل من مبدط بالميان وألم ألم المتألف المتركز وألم المتركز وألم ألم المتركز والمتركز والمتركز

# أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

عَنْ وَكَانَ مِنْ يُدِ مِنْ بِكِ الْمُلِدِ مَعْ بِحَكَنَ وَكَادَمَنَ عَسِمَّ الْمِلِدِ وَهَا عَاجِبَ الْمُلِكُورِ اللهِ وَهَا عَاجِبَ الْمُلِكُورِ اللهِ عَلَمْ الْمُعَلَّمُ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

( الى هنا كانت المقدمة وما يلي مُورَدُّ عند قرابه في اثناً. السفر وبهيوا املاكهم واموالهم ولم تجدمُ ألا في السخة العالمية تقط وهذه صورة الكتابة )

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

يه إلى الأفتاء والفراد الدين إلى المنه إلى المبتنة عَلَى اللهِ وَالسَّهُ وَالْمِسْدَة وَالْمِنْدِينَ الْمُعْدَ الْمِنْدِينَ إِلَى الْمُبَدِّة وَالْمِنْدِينَ الْمُعْدِينَ اللهُ عَلَى الل

( الى ههنا صورة الرسالة وما يلي وجداً مُ كَنَّوَ با بعد قولهِ فضى مردكاي وصنع جميع ما امرتة به الستير ولا وجود له في العجالية ولا في تسخة احد من المرت بين التحد ( )

الله المنافرة على فتفرّع إلى الرب مُنذّرًا جميع أغاله هيئيج وقال المُعمّ أيما الله المنافرة المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الم

# ألفَصُلُ ٱلَّالِعَ عَشَرَ

كَلْنُهُ وَإِنَّ أَسْتِيرَ ٱلْمُلِحَةَ أَيْمَا ٱلْتَجَـٰكُ إِلَّى ٱلرَّبِّ خَوْمًا مِنَ ٱلْخَطْرِ ٱلْشَرِفِ جهيج تُخَلِّف ثِلَك الْلَّكِ وَلِسَت ثِنَاماً لِحُزْن وَالْكِكَا ۚ وَعُوضَ الْأَطْلِبِ الْمُخْتَفَةِ أَكَّتْ عَلَى دَأْسِهَا دَمَادًا وَذِ لِلا وَذَكَت جَسَدَهَا بِالصُّومِ وَجِيمَ الْمُواضِمِ أَلِي كَانَت تَفْرَح فيها مِنْ قَبْلُ مَلَاثُهَا مِنْ نَتَافِ شَمَرِ وَأَسِهَا . ﴿ يَهِي وَكَانَتَ تَتَصَرُّعُ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ فَايِئَةَ أَيْهَا ٱلرَّبِ ٱلَّذِي هُوَ وَحْدَهُ مَلِكُنَا أَغِنَي أَنَا ٱلْمُنْطِئَةَ ٱلَّذِي لَبَسَ لَهَا مُبينُ سِوَاكَ وَ اللَّهُ عَلَى بَيْنَ يَدِيُّ. ﴿ وَهُمْ إِلَهُ مَعِثْ مِنْ أَيِ أَنَّكَ أَيُّ الرَّبُّ الْخَذْتَ إِسْرَائِيلَ مِنْ جَمِيرِ ٱلْأَمْمِ وَآبَاتَنَا مِنْ جَمِيمِ أَسْلَافِهِمِ ٱلْأَقْدَمِينَ لِتَحْوَدُهُمْ مِيرَاثًا أَبِلِيًّا وَمَنْتُ مَنْهُمْ صَحَما خُلَتَ . عِنْهِمْ إِنَّا قَدْ خَطِلْنَا أَمَامَكَ وَإِذَ لِكَ أَسْلَمْنَنَا إِلَى أَيْدِي أَعْدَآيْنَا عِنْهِ لِلْمَا عَبْدَنَا آلْمَتُهُمْ وَأَنْتَ عَادِلُ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ. عَيْدِي وَٱلْآنَ لَمْ يَكْفِهمْ أَنَّهُمُ ٱسْتَعْبَدُونَا عُبُودِيَّةٍ شَسَافَةً جِدًا بَلْ عَا أَنَّهُمْ يَيْزُونَ قُوَّةً أَبِدِيهِمْ إِلَى أَوْتَانِهُمْ عَنْهُ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَقْضُوا مَوَاحِيدَكَ وَيَجُوا مِيرَاتُكَ وَيَسُدُّوا أَفْوَاهَ ٱلْسَبْصِينَ لَكَ ويُعلِيوا عَبْدَ هَيْكِكَ وَمَذْبَكَ عِينَ لِلْقُوا أَفْوَاهُ ٱلْأُمْمِ فَيُسَجُّوا لِنُوَّةِ ٱلْأَوْلَان وَتُجْتِنُوا مَلِكًا بَشَرِمٌ إِلَى ٱلْأَبَدِ . عِنْ ﴿ لَا تُسَلِّمُ أَيُّ ٱلرَّبُّ صَوْلُهَانَكَ إِلَى مَن يَسُوا بنَى و لِلَّا يَعْضَكُوا مِنْ هَلاكا وَلْكِن أَدْدُدْ مَشُورَتَهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَهْلِكِ الَّذِي أَبْعَا أَشْدِدُ عَلِيناً . عِنْ وَأَوْرُنَا مَا رَبِ وَأَسْتَمَانَ لَنَا فِي وَقُتِ صَنْكِنَا وَهُنِي نِقَةً أَيَّا ٱلرَّبْ مَكُ الكَلَّةِ وَمَلِكُ كُلُّ فُدُدَةِ . ١٤ إِلَيْ أَلْنَ فِي فَي كَلامًا مُرْسُفًا يَصَفَرُهُ وَذَاكَ الْأَسَدِ وَحَوَّلُ طُّلِّهُ إِلَى بُنْصَ عَدُونًا كِنِي يَبْلِكَ هُوَ وَسَأَرُ ٱلْمُتَوَاطِئِنَ مَعَهُ. عِينِ وَإِيَّا فَأَنقذُنا بِيَدِكَ وَأَمِنَى أَنَا أَلِنِي لَامْدُونَهُ لَمَا سِوَاكَ أَيَّا ٱلرُّبُّ ٱلْعَالِمُ بِكُلَّ شَيْءٍ. عَيْرِي إَنْكَ

Digitized by Google

تَلَمُ أَنِي الْبَضْ عَبْدَ الطَّلِينَ وَاكْرُهُ مَعْمَ النَّلْبُ وَجِيمِ الْذَيَّةِ ﴿ الْمُؤَلِّمُ وَأَنْتَ عَالَمُ بِضَرُودَ فِي فَانِي الْحَرْهُ مِنَهُ أَلَبْنِي وَغِينِي أَنِي أَجْلِمَا عَلَى دَالِي أَكُمْ لَمُونِي وَالْمُ حَمْرَتُ وَاللّٰهِ مِنْ الْحَلَمُ فِي الْمُعْمِ اللّٰهِ فَإِلَى مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهُ الللّهِ الللّهِ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللل

# ألفضل آلخاميت عثر

دَمُ وَجِدِنَا هَذَا مَرْيِدًا فِي النَّحَةُ العَامَيَّةِ )

عَثِينَ وَأَمْرَهَا (وَلَاشَكُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمِرْدَكَامِي أَنْ تَدُخُلُ عَلَى الْلِمِكِ وَتَتَوَسُّلَ إلِيب لِأَجْلِ شَمْهَا وَأَرْضِهَا . هِجِينَ وَقَالَ اَذَّكُرِي اَيْمَ مَذَلِيكِ خِيثُ نَشَلَتِ عَلَى يَدِي ظَنْ هَمَانَ ثَلَيْنَ الْلَهِ قَدْ تَكَمَّمْ فِي إِهْلَاكِنَا كِيْنِيعَ فَاذَّعِي الرَّبُّ وَكُلِمِي الْلِمِكَ فِي أَمْرِكا وَخَلْمِينَا مِنْ الْوَتِ

( ثم وجدنا هذا ابيضاً )

كالله مَمَّ إِنَّا فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ زَعَتْ بْسِكَابَ حِدَادِهَا وَلَهِسَتْ مَلَالِسَ غَيْدِهَا. وه والله المُعْرَجَتُ بِبِزَةِ ٱلْمُكِ وَدَعَتْ مُدَيِّرَ وَخُلِصَ ٱلْجَبِيمِ اللهُ ٱلْخَلَتْ لَمَا جَارِيِّين المَثِيرُهُ فَكَانَتْ نَسْفَيدُ إِلَى إِحْدَاهُمَا كَأَنْهَا لَمْ تَكُنْ تَسْفَلِيمُ أَنْ تَسْفَيلُ لِكُفْرَةِ زَنِهَا وَدُخُوصَتِهَا جَيْنِيْنَ وَٱلْجَارِيَّةِ ٱلْأَخْرَى كَانَتْ تَتَبَعُ مَوْلِاتِهَا وَآفِيَةَ أَذْيِلِهَا ٱلْعُلَحِيَةِ عَلَى الْأَرْضُ . عَيْنَ وَكُنْ أَخِرَارُ وَجَهَا وَجَالُ عَنْيَهَا وَلَمَانُهَا أَنْهُمَ أَنْهُ مَنْهِما أَلْمُنْهُمَةً بِشِدَّةِ خَوْضًا . عِنْ إِلَى مَا خَلَتْ كُلُّ الْأَيْرَابِ بِالْإِبَا مُ وَقَفَتْ فَبَالَةَ ٱلْمِكِ حَبْثُ كَانَ جَالِما عَلَى عَرْشِ مُلْكِهِ بِلَبِاسِ ٱلْمُكِ نُرَيِّنا بِالنَّصِ وَٱلْمِوْاهِ وَمُنْظُرُهُ رَهِيتُ. المنتلا فَلَمَّا رَخُ وَجُهُ وَلَاحَ مِن أَيْقَادِ عَنْنِهِ غَشَبُ صَدْدِهِ سَمَطَتِ ٱللَّكَةُ وَٱسْتَحَالَ لَوْنُ وَجِهَا إِلَى مُغْرَةِ وَأَنْتَكُتْ وَأَسَهَا عَلَى لَلْهِ يَوْ أَسْتِرْخَا . جَزْيِجٍ غُولُ أَفَدُ رُوحَ ٱلْمِكِ إِلَى ٱلِخَلْمِ فَلْمُرْعَ وَفَهْنَ عَنِ ٱلْمُرْشِ مُشْفِعًا وَضَعَّا بِذِ دَاعَهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَى نَفْسًا وَكَانَ يُلِامِلُهَا مِهِ ذَا ٱلْكَلَامِ . عِنْ لِي مَا لَكِ يَا أَسْتِرُ أَنَا لُغُولِ لِاتَّمَانِي . عِنْ إِلَكِ لَا تَوْيِّنَ إِنَّا الشَّرِيعَةُ لَيْسَتْ عَلَيْكِ وَلَكِنْ عَلَى الْمَلْمَةِ عَلَيْنِ هَلْتِي وَالْيِي السُّوْلِلنَ. عَنْهُ } وَإِذْ لَمْ زَلْ سَاكِمَةُ أَخَذَ صَوْلِمَانَ النَّمْبِ وَجَسَلُهُ عَلَى مُنْجًا وَتَبُّلُهَا وَقَالَ لِلْفَا لَا تُكَلِّينَى وَاللِيلِ فَأَجَابَتْ وَقَالَتْ إِنِي وَأَيْكَ يَاسَيِدِي كَأَنْكَ مَلاكَ الْفِقَاصُطرَبَ ظَلِي هَيْبَةً مِنْ غَبِدِكَ \$ لِلزَّنْكَ عَبِيبٌ جِدًا ۚ يَاسَّيْدِي وَوَجْلَكَ تَمَلُوهُ نَسْةً ۚ. عَنْ وَفِيا هِيَ تَنْكُمُ مُسَقَطَتْ ثَانِيَةً وَكَادَ لَيْنَى عَلَيْهَا عَنْ وَأَضْطَرُبَ ٱلْمِكُ وَكَانَ تجيئ أغوانه للاطنونها

#### ألفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ

المستقد رساة اللك ارتحشت التي كتبا في الهده الى النه تعتب ولا رجود لما في الشعنة العبدانية المستقد ومن أرتحت التا التي من ألحند إلى المنبقة إلى المؤاد والأوساة في المئة والمستقدة والمؤسسة والمنبعة والمنبعة المنابعة والمنبعة والمنبعة المنابعة والمنبعة وال

غُنَبَرُ مِنَ ٱلْتُوَادِيخِ ٱلْمُدِيَةِ وَمِمّا يَعْدُثُ كُلَّ فِيمِ أَنَّ دَسَانِسَ ٱلْبَيْضِ تُفْسِدُ خَوَاطَ ٱللَّهُكِ الصَّالِمَةَ عَيْسِيعٍ فَلِمْ لِكَ يَلْمَنِي أَنْ يُنظَرَ فِي سِلْم جِمِيمِ ٱلْأَقَالِيمِ. عَلَمْ خَلا يَلْنَى أَنْ لِيْلَنَّ أَنْكَ الْمُمْرُ إِلْشَاةَ مُتَارِيَتِهِ عَنْ خِنْةِ عَقَلٍ بَلْ ذَلِكَ تَاشِئ عَنِ أَخِلَافِ ٱلْأَرْمِنَةِ وَضَرُودَاتِهَا ٱلِّي خَلَتَنَاعَلَى إِيرَادِ ٱلْكُنْمِ يَحْسَبِ مُعْتَمَى تَفْي ٱلْمِيمِ. كَيْنِيْكُ وَلَكِيْ تَفْهَمُوا كَلَامَنَا فَأَوْضَعَ بَيَانًا فَإِنْ هَامَانَ بْنَ خَمْدَا تَالَّذِي هُو مَكُدُونَى عِلْمَا وَمَشْرَاً وَهُوَ غَرِبٌ عَنْ دَمِ ٱلْمُرْسِ وَفَدْ فَعَعَ رَحْتَكَ بِمَّسَاوَتِهِ بَعْدَ أَنْ ٱوَيَالُغَرِيكِ عَيْدٌ وَبُعْدَ مَا أَحْسَنًا إِلَيْهِ حَتَّى كَانَ يُدْعَى أَبَّا لَنَا وَكَانَ ٱلْجَيعُ أَيْحُدُونَ لَهُ شَجُودَهُمْ لِتُنْكِانِ ٱلْمَكِ جِنْهِ وَقَدْ بَلْغَرِمِنْ شِنْدَةٍ عُنُومِ أَنَّهُ ٱجْتَهَدَ أَنْ يَسْلُبَا ٱلْكُ وَٱلْمَاءَ. يَحَيْهُ لِأَنَّهُ سَمَى بِنسَائِسَ جَدِيدَةٍ لَمْ نُسْمَعْ بِإِهْلَاكِ مَرْدَكَايَ ٱلَّذِي إِنَّا خَنُ فِي ٱلْحَيَاةِ مِنْ أَمَاتَتِهِ وَإِحْسَانِهِ وَبِإِهْلاكِ وَرِيْهُ مُلْكِنَا أَسْيَرَ وَسَائِرِ شَيْبًا . كَانْهُمْ وَكَانَ فِي تَضْبِهِ أَنَّهُ بَعْدَ مُنْهُمْ يَرَشُدُ لَنَا فِي خَلُونَنَا وَيُمُولُ ثَمْلُكُمْ ٱلْفُرْسِ إِلَى ٱلْمُكُدُّو نِينَ. عِيْهِم وَغُوْرُمَ عَجِدُ فَطُ ذَنَّا فِي ٱلْيُهُودِ ٱلْمُضِيِّ عَلَيْهِمْ بِٱلْوَتِ بِمَضَّاءَ أُخْبَتِ ٱلْبَشَرِ بَلْ بِسُكُسٍ ذَلِكَ وَجَدْنَا أَنَّ لَهُمْ سُنَّنَا عَادِلَةً ﴿ إِنَّهِ وَهُمْ بَنُو اللَّهِ ٱلْلَيْ ٱلْعَلِيمِ ٱلْحَيْ إِلَى ٱلْأَبِدِ ٱلَّذِي بإخسانه سُلَمَ ٱلْكُنُ إِلَى آبَاتِنَا وَإِلَيَّا وَمَا مَرَ عَنُوطًا إِلَى ٱلَّذِي عَيْدًا وَحَيْثُ ذَلِك فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱلْزَسَائِلَ ٱلِّتِي وَجُهَمًا بِأَسْبَاهِيَ أَبِاطِلَةٌ ﴿ يَثِينَ وَسِنْبِ يَكُ ٱلْجُرِيَّةِ قَدْ عُلَقَ أَمَامَ أَفْرَابِ هٰفِهِ ٱلَّذِيْتِ ثُمُوشَنَ هُوَ صَاحِبُ قِتْكَ ٱلْوَّارَةِ وَجِيعُ أَنْبِ إَيْهِ عَلَى خُشَكِتٍ فَنَالَ بِذَٰ لِكَ جَرَّآهَ مَا أَسْخَقُ مِنْ قِبَلِ أَفْدِلَا مِنْ قِبَلِسَا . عَنْهِ فَالمُلْنُ هُدًا الْأَمْرُ ٱلَّذِي غَنْ مُنْفِدُوهُ الْآنَ فِي جَبِي ٱلْمُدُنِ لِبُسَاحَ إِنَّهُوهِ أَنْ يَسِلُوا بِسُنْتِهُمْ كالله وَلْمَانِي كُلُمْ أَنْ تَعْشُدُوهُمْ حَتَّى يَسْتَكِنُوا مِنْ كُلِّ الَّذِينَ كَانُوامُنَاهِ بِنَ يَشْلِيمُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّأَلِثَ عَفَرَ مِنَ ٱلنَّهْرِ ٱلتَّانِي عَفَرَ ٱلَّذِي يُدْعَى آذَادَ. ١١٣٠ فَإِنَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ ٱلَّذِي كَانَ لَهُمْ يُومَ خُرْنِ وَتَحِيبِ قَدْ حَوْلَهُ كُمْ أَقَدُ ٱللَّذِيرُ إِلَى فَرَح . يُحتجج وَٱلْتُمْ أينا فَانظِنُوا هٰذَا ٱلْيُومَ بَيْنَ سَارِ أَيَّامِ ٱلْأَعْبَادِ ٱلْأَجْرَى وَعَبْدُوهُ بَحْسُلٍ فَرْسِ حَتَّى يُعْلَمَ فِيهَا بَعْدُ بِمُنْ إِلَيْهِ أَنْ كُلُّ مَنْ يُعِلِمُ ٱلْفَرْسَ بِأَمَا تَهَ يُتَابُ عَلَى أَمَا تَتِهِ ثَوَابًا وَافِيا وَمَنْ يَرْسُدُ لِلْكِيمِمْ يَبْلِكُ بِجِنَانِينِهِ ، ﴿ وَكُلُّ إِفْلِيمِ أَوْ مَدِينَةٍ يَأْنِي أَنْ يَشْتُرِكَ فِي هَٰذَا ٱلْهِيدِ فَلَيْهَاكَ بِٱلسُّيْفِ وَالنَّارِ لَا ٱلنَّاسُ فَقُط لِل ٱلْهَابِحُ أَسْنا لَكُونَ إِلَى ٱلْأَبَد عِبْرَةً لِلإَسْخَفَافِ وَٱلْمِصْيَانِ

# ِسِنْفُولِوْبَ

#### ألْمَصَلُ الْأُوَّلُ

الله المنظمة المنظمة

سَيُّتَ حَوَّلَةً وَحُولَ بَيْتِهِ وَحَوْلَ كُلُّ شَيْءَ لَهُ مِن كُلَّ جِمَةٍ وَقَدْ بَارَكَتَ أَعَالَ يَدَيْهِ فَاتَتَمَرَتْ أَمْوَالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ . عَلَيْهِ وَلَكِن ٱلْسُط يَدَكُ وَأَمْسَنْ جَيِمَ مَا لَهُ فَتَعْلَرَ أَلَا تُجِدَفُ عَلَيْكَ فِي وَجِهِكَ . عِنْ فَمَالَ أَلَابُ قَشَطَانِ هَا إِنَّ كُلُّ شَيْء لَهُ فِي بَيِكَ وَكُكِنْ إِلَيْهِ لَا تَمْدُهُ يَدَكَ . وَمَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنْ أَمَام وَجِهِ الرَّبِّ . عِينَ وَا تُنْقَ يَوْمَا أَنَّ بَنِيهِ وَبَالِهِ كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ خَرًا فِي بَنِتِ أَجِيهِمِ ٱلْأَكْبَرِ عَلَي فَأَقْبَلَ وَسُولُ إِلَى الْمُوبَ وَقَالَ كَانْتِ الْبُرُ عَرْتُ وَالْأَنْ زَعَى بِجَانِها عِيْدٍ فَوَمَ عَلِيسًا أَهْلُ سَنَّا وَأَخَذُوهَا وَتَتَكُوا ٱللَّمَانَ بَعَدْ ٱلسَّيْفِ وَأَفَاتُ أَنَّا وَحْدِي لِأَخْرِكَ . عَلَي وَفَهَا هُوَ يَنْكُلُمُ أُفْسِلَ آخَرُ وَقَالَ قَدْ سَقَطَتْ نَادُ أَفِيْ مِنَ ٱلسُّهَا ۗ وَأَخْرَفَتْ ٱلْنَهَمَ وَٱلْعَلَمَانَ وَأَحْتَتُهُمْ وَأَفَلَتُ أَنَا وَحْدِي لِأَخْبِرُكَ. ﴿ وَيَهَا هُو يَتَكُلُّمُ أَقَبَلَ آخَرُ وَقَالَ قَدِ ٱفْتَرَقَ ٱلْكُلَّمَانِيُّونَ ثَلَاثَ فِرَق وَحَمَلُوا عَلَى ٱلْإِبِلِ وَأَخَذُوهَا وَقَالُوا ٱلْعَلَمَانَ بحد السُّف وَأَفَلَتْ أَنَا وَحْدِي لِأُخْبِرَكَ . عِنْ وَفَهَا هُوَ يَتَكُلُّمُ أَفَلَ آخَرُ وَقَالَ كَانَ بَوْكَ وَبَالْك وَكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ خُرًّا فِي مَيْتِ أَعِيهِمِ الْأَكْمَرِ عَلَيْكَ فَإِذَا بِرِيحِ شَدِيدَةٍ قَدْ طَلْتَ مِنْ غُرْضَ ٱلصَّحْرَآةَ وَصَدَمَتْ ذَوَايَا ٱلْيَتِ ٱلْأَدْمَ ضَمَّطَ عَلَى ٱلْلِلَانِ فَاتُوا وَأَفَلَتْ أَ تَا وَحْدِي لِأَخْبِرَكَ • عِنْهِ فَعَامَ أَيْمِ لُ وَشَقَ دِدَّا ۖ هُ وَجَزَّ شَمَرٌ وَالْبِهِ وَخرُّ عَلَى الأَدْضِ وَمَعِمَدَ ﷺ وَقَالَ عُرْيَانًا مَرَجَتُ مِنْ جَوْفِ أَي وَعُرْيَانًا أَعُودُ إِلَى هُمَاكَ. ٱلرُّبُّ أَصَلَى وَالْأَبُّ أَخَذَ مَلِكُورَاهُمُ الرَّبِ مُبَرَكًا . عَلَيْكِ فِي هُذَا كُنِهِ لَمْ يَخْطَأُ أَوْبُ وَلَمْ مَعْلَ فِي أَعْدُ جَهِلًا

# أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

كَيْنِكُ ثُمَّ أَتَّفَقَ يَوْمَا أَنْ دَخَلَ بُو أَفَهِ لِيمْنَاوُا أَمَامَ ٱلرَّبِ وَدَخَلَ ٱلشَّيْطَانُ أَيْمَا يَيْتُهُمْ إِنْ أَمَامَ الرُّبِ عِنْ عِنْ فَالْ الرُّبْ الشُّيطَانِ مِنْ أَيْنَ أَعْلِتُ . فَأَجَابَ الشُّيطَانُ وَقَالَ الرَّبِ مِنْ الطُّوافِ فِي الأَرْضِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهَا . كُنُّ إِلَيْ النَّالِ النَّهِ الشَّيْطَانِ هَلْ أَمَلْتَ بَالْكُ إِلَى عَبْدِي أَوْبَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَثِيبِ لُ فِي ٱلْأَدْضِ · إِنَّهُ دَجُلُ سَلِيمُ مُستَقِيمٌ يَقِي أَفَذَ وَيُجَانِكُ الشَّرَّ وَإِلَى أَلْآنَ هُوَ مُنتَّصِمٌ بِسَلاَمَتِهِ وَقَدْ أَغَرَّتِنِي بِوَأَن أَعُقَهُ لِنَبرِعِلَةٍ \* " وي وَأَجُلُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ للرَّبِّ جِلْدُ يُجِلِّدُ وَكُلُّ مَا يَحُوذُهُ ٱلْإِنْسَانُ يَبْذَلُهُ عَنْ نَفْ مِ وَ يَكُونَ أَبِهُ طُ يَدَكُ وَأَمْسَ عَظْمَهُ وَلَهُ فَتَنْظُرُ أَلَا يُجَدَّفُ عَلَيْكَ فِي وَجِكَ. وي يَوكُ وَلَكُن الرُّبُّ عَشْرِطَان هَا إِنَّهُ فِي يَوكُ وَلَكِن اَحْتَفِظ بِنْسِب . هَذِهِ تَعْرَجَ الشَّيْطَانُ مِنْ أَمْنُ وَجُهِ ٱلرَّبِ وَضَرَبَ أَيُّوبَ بِقُرْحٍ خَيِثٍ مِنْ ٱلْحِلنِ قَدْمِهِ إِلَى قِشَّةٍ . عِيْجٍ فَأَخَذَ لَهُ خَزَفَةً لِيَحْتَكُ بِهَا وَهُو جَالِشُ عَلَى ٱلرَّمَادِ. ﴿ يَا يُكِمُّ فَقَالَتُ لَهُ ٱمْرَأَنُهُ أَلِلَ الْآنَ أَنْتَ مُتَعِيمٌ بِسَلَامَتِكَ جَدَفَ عَلَى أَهُ وَمُنْ . ﴿ يَهُمُ إِنَّالَ لَمَا إِنَّا كَلَوْمُكِ كَلَوْمُ إِحْدَى الشُّمْيِكَ أَنْفُيلُ الْمُثْيِرَ مِنَ أَفْدِ وَلَا نَفْبَلُ مِنْهُ الشُّرُّ فِي هٰذَا كُلَّةِ لَمْ يَضَلَّا أَيُّولُ بِنَفَتَيْهِ . يَحْلِينِ وَتِيمَ ثَلاثَةُ أَخَلاًّ لِأَيُّولَ بَكُلْ مَا أَصَابَهُ مِنَ ٱلْكَوْىٰ فَاقْتَلَ كُلُّ مِنْ مَكَانِهِ أَلِفَازُ ٱلنَّيَانِيْ وَبِلَدُ ٱلثُّوجِيُّ وَصُوكُمُ ٱلثَّسَاتِيُّ وَوَانشُوا غَارَ أَنْ تَأْقُوا غَيْرَقُوا لَهُ وَلِيَزُّوهُ ، عِنْ يَلِي فَرَضُوا أَبِصَادَهُمْ مِنْ سِيدٍ فَلَمْ يَمْرفُوهُ فَرَضُوا أَمَّوَاتُهُمْ وَبَحَمُوا وَشَقَّ كُلُّ مِنْهُمْ دِدَّآهُمْ وَذَرُوا زُرَابًا فَوْقَ أَرْوْسِهِمْ نَحْوَ السَّهَآدَ وَيَجَلُّنُوامَتُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ سَبَّةَ أَيَّامٍ وَسَبَّعَ لَيَالٍ وَلَمْ يُكَلِّمَهُ أَحَدُ بِكَلِمة لِأَنَّهُمْ رَأُوْا أَنَّ كَا يَهُ كَانَّتْ شَلِيدَةً جِدًا

# ألفضك الثالِث

عِيْتِهِ بَهْدَ ذَلِكَ ثَمْعَ أَوْبُ قَاهُ وَلَمْنَ يَهُمْهُ عِيْتِهِ وَأَجَابُ أَوْبُ وَقَالَ. عِيْتِهِ لَا كان نَهُوْ وَلِمِنَ فِيهِ وَلَا لِلُ قِبِلَ فِيبِ قِنَدُ خَبِلَ يَرَجُلٍ. عِيْتِهِ لِيكُنْ ذَلِكَ النَّهَا ظَلاما وَلا رَبَّهُ أَنْهُ أَنِنْ مَوْقَ وَلَا أَشْرَقَ مَلْ مُورُدٍ عِيْتِهِ لِنَسْفَيْ فِي الطَّلْمَاتُ وَطَلالُ الْمُوتِ وَلَيْمِزُ عَلَيْهِ عَلَمْ وَتَرْوِعُهُ كَوَابِثُ النَّهَرِ. عَيْنِهِ وَذَلِكَ أَقْبِلْ لِيَنْسَلُهُ ٱلنَّجُورُ وَلَا غَصْمَنْ مَيْنَ أَلِينَ أَلِيمٍ النَّهُ وَلَا يَدُخْلُنُ فِي عَدَوالشَهُورِ. عَيْنِهِ لِيكُنْ ذَلِكَ ٱلْمَبْرُ

# ألفصل الرَابِعُ

# ألفضل الخامس

على الذع أنسان الك من نجيب والخط إلى الية اليديدين الله على المؤالة المن المتحدث على المؤالة المن أن ألف أن المتحدث المتحدد ا

# ألفَصَلُ السَّادسُ

المُنْهُ وَأَجَابَ أَيُّوبُ وَقَالَ ١٠٠٠ لَيْتَ كُوبِي وُذِنَ وَبَلاَيَايَ رُفِتَ جُلَّةَ فِي مِيزَان عَنْهُ إِذَنْ لَحَمَانَتْ أَنْقُلَ مِنْ رَمْلِ ٱلْجِلَرِ فَلِأَلِكَ ٱلنُّو فِي كَلَابِي عِنْهُمْ لِأَنَّ سِهَامَ ٱلْقَدِيدِ فِي تَشْنَفُ خَمْهَا رُوحِي وَلَعْوَالَ ٱللهِ اصْطَفَتْ عَلَى . عَلَيْهِ أَيْهَنُ ٱلْحَرَا عَلَى ٱلْمُشْبِ أَوْيَخُودُ ٱلتَّوْدُ عَلَى عَلَيْهِ . ﴿ إِنِّ إِنَّ أَيْوَا صَحَلُ ٱلنَّبُهُ بِغَيْرٍ مِغْ إِنْ هَلْ يَكُونُ لِنَهُ لَوْنَهُمَا ٱ طَلَمُ . عَمَيْنِ إِنَّ نَفْسِي تَنَافُ أَنْ تَكْرَبَهَا إِنَّا هِيَ كَخَبْرِيَ ٱلمُذِدِ . كَلْنِيْكِ مَنْ لِي إِنْ أُوقَ سُولِي وَيَهَنِي أَلَهُ رَجَاتِي جَيْبِكُ أَنْ يَرْضَى اللهُ فَيَسْلِمَ بِي وَأَنْ يُطْلِقَ بِمَاءُ مُغِنْرَمَنِي هِمَنِيْكِمْ وَأَنْ تَنِيقَ لِى تَنْزِيَةُ أَاتِنْعٍ ٰ بِهَمَا فِي عَذَابِ لاَ يَزْفَنَ وَقِمْتُ أَنِيهُمْ أَخِذَا فَوَالَ ٱلشَّدُوبِ، هِلِيْهِمْ مَاصَيْ فَرْقِي خَتَّى أَنْظِرَ وَكُمْ بَنَالِي حَتَّى أَمَيْزَ نَفْيِي . عَلَيْهِ أَفُوهُ أَنْجِهَارَةِ فُولِيَّ أَمْ لَمْنِي مِنْ غَلَمٍ . يَحْيِهِ إِلْمَ أَنْ لَاعْمَة لِي فِي نَفْسِي وَكُلُّ حَوْلِ فَدْ أَتْسِي عَنِي. بِيَهِيْ إِنَّ خَلِلَ ٱلْأَنْسِ هُوَ ٱلَّذِي يَرْحَهُ وَإِلَّا فَلَدُ نَبَدَ خَشْيَةَ أَلْدِيدٍ . عَنْ عَلَيْ عَلَى خَبِّينِي إِخْوَانِي كَيْلٍ قَدِ ٱنْفَطَّمَ كَيَاهِ ٱلأَوْدِيةِ ٱلْي عَرَتْ عِلَيْهِ مَنْ تَكَالفَتْ مِنَ الْجَنْدِ وَأَسْتَرَ فِيهَا أَفْخِ . كَالِينِ بِنَدْ أَشُوبِها سُكَتْتُ قِمَ الْمُرْجَئْتُ مِنْ مَكَابِنَا . عَنْ لَا تَدَدَّتْ فِي سُلْ عَادِيهَا تَصَاعَدَتْ فِي طَنَاهَ المُؤْ فَاصْحَلْتَ . عَلَيْهِ قَدْ زَقَتِهَا فَوَالِلْ تَهَا وَسَارَةُ سَبّا عَوْلَتْ عَلَيَا عِنْ فِي فَاغْ الم أَمَلُهُمْ بَلُوا إِلَيَّا تَحِيلُوا عَلَيْهِ مُكُنَّا أَنْهُ ٱلْآنَ قَدْ سِرَتُمْ لِيكَلا عَيْ وَأَنْهُمْ بَلِينِي فَنَوْعُمْ . عِلَيْهِ أَلْمَلَى فُلْتُ لَكُمُ آزِدُونِي وَآسُونِي بِنَي دِينَ أَمْوَالِكُمْ عِلَيْهِ أَوْتَجُونِي مِنْ بَدِ ٱلْمُنَافِقِ وَافْلُونِي مِنْ أَكْفَ الْمُتَصِينَ ، عَنْ إِلَيْ عَلَمُونِ وَأَمَّا أَحْمُتُ . أَنْبُون فِي أَي شَيْءٌ صَٰلَكُ. ﴿ إِنَّ مِنْ مَا أُوفَعَ كَلِمَكِ ٱلْمُؤْلِكِينَ فِي أَيْ شَيْءٍ مَلَامَتُكُم كالله أَنِّي أَنْفُهِ كُمْ أَنْ تُلُومُونِي عَلَى كَلِمَكِ بَأْسٍ فَرَطَتْ بِنِي فِي ٱلْمُوالْمَ . إِنَّ إِنَّا قُونُونَ بِالْيَتِمِ وَتَخْرُونَ خُرْةً لِجَلِيكُمْ . ﴿ يَلِيمُ فَالْآنَ تَسَطُّوا وَالْفَتُوا إِلَى فَسَينَ لكم عَلْ أَنَا كَالْتُ . عِلْهِ عُودُوا لَاتَجُورُوا . عُودُوا فَإِنَّ بِنِي قَابِتُ . عِنْهِ عَلْ مِنْ جَوْدِ عَلَى لِسَانِي أَمْ ذَوْقِ لَا يُمَيِّزُ مَا هُوَ قَلْسِدٌ

# ألفَصْلُ السَّابِعُ

تَطَلَيْنِ فَلا أَسَكُونَ . هَمَيْنِ إِنَّ النَّمَانِ يَشْمَلُ وَيَنْفَى وَكَذَا أَفَا إِلَى اللَّهِمِ الْاَسْد لا يَسْدُ كُلْنَا فِي لا يَوْدُ إِلَى بَيْنِهِ وَمَكَانُهُ لا يَرْفُهُ مِنْ بِهِ . هِلَيْنِ فَالِنَا لا أَسْد فَي بَلْ أَنْكُمْ فِي كَرْبُ وَهِي وَأَشْكُو فِي مَرْادَةِ تَنْفِي . كَلَانِ أَمْنُ أَمَّا أَوْ يَوْنُ مَنَى مَسْلَ حَوْلِ مُسْلً . هَلَيْنِ إِنْ فَلْتُ سَرِي يَوْرِج عَي وَمَسْجَى يَشْتُ شَكُونِي اللّهِ وَمِلْ بِي اللهِ وَقَلْ مِنْ عَلَيْنِ عَلَى وَمَلَى يَشْتُ مَكُونَ وَهِلَا بِي اللهِ وَهِلَا بِي يَقْلِ مِنْ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ مَلْكُونَ مِنْ اللّهُ وَمُلِلُ إِلَى وَقَلْ اللّهِ مَلْكُونَ مِنْ اللّهِ وَمَلِي وَاللّهِ وَقَلْ إِلَى مَنْ اللّهُ وَمِلْ اللّهِ وَقَلْكِ هِي اللّهِ وَتَنْا فَلَا اللّهِ وَمِلْ اللّهِ وَقَلْكِ مِنْ وَمِلْ اللّهِ وَمُلْكُونَ مِنْ اللّهِ وَمُلْكُونَ وَمُولَى اللّهِ وَمُلّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمُؤْلِلُونَ اللّهُ وَمُلِكُ مِنْ وَمِلْ اللّهِ وَمُؤْلِقُ مِنْ وَمِلْ اللّهِ وَمُؤْلِلُ مِنْ وَمِلْ اللّهِ وَمُؤْلِقُ اللّهُ وَمُؤْلِلُ اللّهُ وَمُؤْلِلُ اللّهُ وَمُؤْلِلُ اللّهُ وَمُؤْلُونَ اللّهُ وَمُؤْلِلُونَ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْلِلُ اللّهُ وَمُؤْلِلُ اللّهُ وَمُؤْلِلُ اللّهُ وَمُؤْلِلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُؤْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

# ألفصل الثامن

عِنْ إِنَّ مَا جَالٍ فِلْدَا النُّوحِيُّ وَقَالَ عَنْهِ إِلَى مَنَّى أَنْ تَنْطِقُ بِبِفُ لِهُذَا وَأَقْوَالْ فيك حتريم عَاسف، يوسي ألَول أفد يُحرِّف ٱلشَّفَاء أَم ٱلْقَدِيرُ لِأَودُ ٱلمَّدُل. كُلُورُ إِنْ كُانَ أَبُولُ لَا خَطُوا إِلَهِ قَدْ أَسْلَهُمْ إِلَى يَدِ مَنْمِينَهِمْ ، عَنْ أَمَّا أَتَ فَإِنْ أَكُوْتَ إِلَى أَفِهِ وَالْتَمَسْتَ رَحَّهُ أَلْقَدِيرِ عَنْ ﴿ وَكُنْتَ زَكَّا مُسْتَمَّا فَإِنَّهُ يَلْمُهُ إِلَىٰكَ وَمَرْدُ إِلَى ٱلسَّادِم مَعْرُ مِنْ يَحِيجُ حَتَّى تَكُونَ أُولَاكُ طَلِهَ ٱلْحِمْسِ عِنْدَ مَا لِآخِرَ تَكَ مِنْ كَثْرَةِ ٱلتَّشْرَةِ وَ يَهِي إِسْأَلِ ٱلْمُرُونَ ٱلسَّالِقَةَ أَسْمَ إِلَى مَا حِدْ آبَائِهِمْ عَيْجٍ فَإِناتَحْنُ بُو أَمْس وَلَاعِلْم فَا ا إِنَّا أَيَّامُنَا ظِلُّ عَلَى الْأَرْضِ . عَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَكُ ويتُكُمُّونَك وَمِنْ فَلُوبِهِمْ يَبُرُدُونَ أَقُوَالًا: ﴿ يَهِلُهُمُ أَلِيرُونِي فِي غَيْرِ ٱلْمُتَنَفِّرِ إِمْ يَلِمَا ٱلْمُلْفُ حَيْثُ لَامِيَّاهُ . يَكُنْ يَعْمَ أَنْهُ يَحْمَرُ وَلَا يُعْلَمُ يَذُوي قَبْلَ سَارِ النَّبَاتِ. عَيْبَع كذلك تَكُونُ سُبَلَ مَنَ بَضَى أَفَةً وأَمَلَ ٱلْكَافِرِ تَخِيبٌ. عَلَيْنِ تَصَلَّمُ أَمَانِتُ وَتَكُونُ عُدَتُهُ بَيْتَ عَنْكُنُوبَ ﴿ اللَّهُ يَسْتُنَدُ إِلَى بَيْتِ وَلَيْسَ بِنَابِتٍ وَبِمَلَّقُ بِهِ وَهُوَ غَيْر قائمٍ . والله إغاه وَ عَمْرَهُ تَعْمَرُ عُبَاهُ النُّمْسُ وَتَنْسِطُ أَعْسَانُهَا عَلَى لِسْتَانِهَا عِنْ وَتَفَعَّلُكُ عُرُوقِهَا عَلَى الصَّغْرِ وَتَدْخِلُ إِلَى مَقَرْ ٱلْحَجَازِةِ . ﴿ يَهِي ٓ لِكِنْكُ إِذَا ٱسْتَأْسَلُ الْمُسْتَأْمُ إِلَّ أَنْكُرُهَا مَكَانَهَا أَنْ لَمُ أَعْرِفُكِ تَعَدُّ . عَيْنِي ذَلِكَ مُنْتَعَى حَظِّها وَمِنْ زُبِّها تَلْمَا أَعْرَى. عِنْهِ فَأَفَدُ لَا يَدُذُلُ ٱلسَّلِمَ وَلَا يَأْخَذُ إِنَّهِي ٱلْعَرِمِينَ . عِنْهِ كُنَّتَى أَنْ يُسلَأ طَلتَ أبتساما وشفتك تهللا عليه ويكنى شانوك خبلا وخباة المنتفين لايكون

# ألفضل التاسغ

المُشَنَّ بِلاَ قِلْ فَي يُؤْتِنِي أَوْسَلِيا فَإِنْ يُجُوزِنِ. يَلِيْهِ وَعَنِي سَلِيا فَإِنْ لَالْمِونَ فَضِي الْمَنْ فَلَهُ اللّهِ فَقَلَ إِنَّهُ فَيَسَلُمُ اللّهِ لَمُنْ وَاجِدُ إِذَ لِلّهِ فَعَلَ إِنْهُ فَيَسَلَمُ اللّهِ وَالْمَنْ فَلَى اللّهِ فَالْمَا وَاجِدُ إِنْهِ اللّهِ فَالْمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَحَبِ اللّهُ وَجَبِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

# ألفضل العاشر

عِيْدُ أَنْذُ سَيْمَتُ نَفْسِ حَيَانِي . أَطْلِقُ شَكُونِي وَأَنْكُمُ مُوادَةِ نَفْسِي. عِيهِمَ أَفُولُ يِنْهِ لَاقُوْ مُنْنِي أَعْلِينِي عَلَى أَيْشَى وَكُوا كُنِي . عِنْهِ الْيُحُسُنُ لِدَيْكَ أَنْ تَأْخَذَ بِالْسَفِ أَنْ ظَلْدُ صُنْمَ بَدَيْكَ وَتَجْمَلَ مَنُودَة الْمَنْفِينَ مُسْتَظِيرةً . عَلَيْ إِلَى عَيْلَوْ جَسَديكان أَلِمُكَ تَنْظُرُ نَظَرُ ٱلْبَشَرِ . عَيْجَةُ أَكَاكُم إنْسَانَ أَكِمُكَ أَمْ أَعْوَامُكَ كَأَعُوام وَبُل وَكَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْنِي وَتَفْعَسَ عَنْ خَلِيْقِ جَلَيْ٪ عَلَى عِلْبِكَ بِأَنِي لسَتُ ثَمِنَافِلُ وَأَنَّهُ لَامْضَـذَ لِي مِنْ يَدِكَ ، مِحْيِجٍ يَدَاك جَبَّلِتَانِ وَسَوْرَتَانِي بَمُنْلَق أَجْمَ أُو الْآنَ تَعَمَّى . كلي أَذَكُو أَنْكَ قَدْ مَوْدَتِي مِثْلَ الطِينِ أَخْسِدُنِي إِلَى ٱلْرَابِ. كَلَيْنِ إِلْمَ تكن قَدْصَيْنَتِي كَا قَانِ وَجُدْتَتِي كَالْجُنْنِ يَكِنْ إِي وَكَسَوْتِي جِلْدًا وَخَمَا وَحَبَكْتَنِي بِعظام وَعَصْبِ لِللَّيْلِيِّ وَحَيَاهُ وَلِمُمَةً آلَيْنِي وَخَفِظْتْ عِنَامِكُ رُوجِي. لِإِيِّلِيَّ وَقَدْ كُثْتُ هَٰذِهُ فِي ظَلِكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنُّكَ تَبِيهَا . ﴿ إِنَّا خَطَّتْ زُاهِبُنِي وَلَا تُبَرِّثُني مِنْ إنْجَى. عَنْبُكُمْ إِذَا نَافَتُتْ فَأَلُوْ لِلَّ لِي وَإِنْ يَرَدُتُ فَلَا أَرْفَا رَأْسِي لِلْأَجْرَ تَخْدُمِنَ ٱلْعَار وَمَا يَنْكُ مِنَ ٱلْبُوْسِ. عِلَيْكِمْ وَإِن ٱرْتَفَعَ تَسْطَى ادْنِي كَا لَلَّيْتَ ثُمَّ تُمُودُ فَصُولُ عَل . والمن الموالة في وجعي وتُشَدِّدُ عَمَاكِ على وَجُدُومُكَ تَناوَلُ مندّى. عَنْهُ لَمْ أَخْرَجْنَى مِنَ ٱلْجُوْفِ. إِذَنْ آكَانَ تَفِيضُ رُوعِي وَلَا زَانِي عَمْ يُنُ عَيْدٌ وَكُنْتُ كَأَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلَّمَا قَادُ مِنْ ٱلْبَعَلَىٰ إِلَى ٱفْتَبْرٍ. ﴿ يَهِيمُ الْبَسَتَ أَيَابِي إِلَى حِينِ فَأَكُلُتُ وَخَلِفَ عَنِي فَأَوْ آمَاحَ ظَلِلَا جَيْبِي قَبْلَ أَنْ أَنْصَرِفَ أَنْصَرَافَ مَنْ لَا يُوْبُ إِلَى أَرْضِ ظُلْمَةٍ وَظَلَالِ مَوْتِ جِيْبِي أَرْضِ دُجَةٍ عَالِكَةٍ كَالْدَيْمُورِ وظلال مَوْتِ لَا نِظَامَ فِيهَا وَنَهَادُهَا كَالْمُجُودِ

# أَلْفَصْلُ ٱلْكَلِايِ عَشَرَ

جيه فأبل سُومُ الشباقِ وقال جيه السل محمَّة الكلام لا يُجابِ عالميا أمْ يُحُون آلَمُنَ الرَّبُو الْمُعَوْدِ . هيه السل صلفك يُعْمَ الأنام أَمْ تَشَكَّمُ وَمَا مِن السِدِ يُشَكِّمُ وَيَعْمُ مَنْتَهِ لِإَبَائِكِ بِهِي وَغُيْرِكَ إِلَّمَ الرَّبِعَةِ وَأَنْ لَمِوْلِهِ مَعْلَى الرَّبَ أَفَّهُ يَشَكُمُ وَيَعْمُ مُنْتَعِيهُ لِإَبَائِكِ بِهِي وَغُيْرِكَ إِلَى إِلَيْهِ وَأَنْ عَلَيْهِ مِعْلَى الرَّبَ أَفَ تَشَكَّمُ أَنَّ أَفَّهُ قَدْ ثَمَاعَ مَمَكَ فِي مَصْبِكَ . جيه الله تدول غَوْدَ الْهُ أَمْ تَبَلَّمُ الله فِي إِلَى قِبَلَى الْعَدِيدِ . جيه هم عُلِي المُؤْرِقِ وَالْمَرْفُ مِنَ الْقَرْمِ . جيه الله المُحمَّدِ فَاقَا تَمْلُ فِي . حَيْمَةُ مُعْلَمُهُ فَقِلُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَمُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَلَيْمِوا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ وَيَعْمُوا اللهِ اللهِ اللهِ وَيَعْمُوا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَعَلَيْمِ اللهِ وَيَعْمُوا اللهُ وَيَعْمُوا اللهِ وَيَعْمُوا اللهِ وَيَعْمُوا اللهِ وَيَعْمُوا اللهُ وَيَعْمُوا اللهِ وَيَعْمُوا اللهِ وَيَعْمُوا اللهُ وَيَعْمُوا اللهُ وَيَعْمُوا اللهُ اللهُ اللهِ وَيَعْمُوا اللهُ وَيَعْمُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمُوا اللهُ اللهُ وَيَعْمُوا اللهُ ا

وَلَمْ تَهِلُ الطَّلْمَ فِي خِيالِتُ عِنْ فَيْ فَيْمَا لاَ عَبْ فِيهِ وَتَكُونُ وَاسِطَا وَلا تَعْزَعُ عِلَيْهِ وَنَلْمَى مَنْقُتُكُ أَوْ نَذَكُمْ اعْلَى بَاهِ فَدَعَرَتْ . عِنْهِ وَتَكُونُ مَذَاتُكُ أَشْرَقَ مِنَ الطَّهِيْةِ وَطَلْمُنَاكَ بَسِّسُلِ الصَّالِح عِيْنِهِ وَتَطَلَّمُنْ لِمُنَاوِدَةِ الرَّجِلَةُ وَسَمَا لَيُؤْتِي تَشْهِمُ عَلَى الدَّعَةِ عِلَيْهِ وَتَعَرِّ وَلَا يُوْعِكُ أَحْدُ بَلْ صَحْنِهُ وَنَ يَسْتَنْظُونَ وَجَهَكَ . عِيْنِهِ المَانُونَ النَّالِقِينَ فَتَكِلُّ وَكُلُّ قَالِمَ فَعِلْمُ مَهِيدُ وَيَلْعَبُ رَجَّا وَهُمْ كُوحٍ قائِمْتُهُ

# أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

جِنِينَ فَأَجَلِ أَيُّوبُ وَقَالَ عِنْهِمُ أَلَا إِنَّكُمْ دِجَالٌ فِي ٱلْخَيْفَةِ وَفِي مَوْكِكُمْ تَمُّوتُ اَ لَمُكُنَّهُ . يُرْجِعُ غَيْرَ أَنَّ لِي عَلَمُ كَا أَكُمْ لَا أَصْرُ عَنْكُمْ فِي شَيْءُ وَمَنِ الَّذِي يَفُوتُهُ مِثْلَ هَذِهِ . عِيدٍ } أَفَأَضَجَتُ هُزُوا لِأَجِلاَتِي وَأَنَا أَذَعُو أَفَةَ فَيَشْتَجِينِي . أَهُزُوا يكونُ المِينِينُ السَّلِيمُ . يَهِي حَتُّ الْبَانِسِ فِي رَأْيِ ٱلْسَعُودِ الْإِهَانَةُ مُعَى مُمَّدُّهُ لِمَن زَّلَت فَلَمُهُ . عِنْ إِلَيْهِ أَخْبِيةُ الشُّوسِ فِي سَلَّام وَالطَّمَأْنِينَةُ لِلسَّخِلِي الَّذِيلَكُلَّ مَنْ أَغْنَى اللهُ يَدُهُ . يُحْجَجُ وَكُونُ اسْأَلِ أَلْبَامُ خَلِلَتُكُ وَطُوزُ النَّبَاءَ فَضَّرِكَ . يَحْجَجُ اسْتَهُمَ النَّ أَرَّبِ عِنْهِ أَلْمِي فِي يَدِهِ نَفْسُ كُلُّ مَي وَأَرْوَاحُ ٱلْبَشَرِ أَجْمِينَ . عِنْهِ أَلْيَسَت الْأُذَنَ تَخْتِرُ الْأَقْوَالَ كَمَا يَدُوقُ الْمُنْكُ الطَّمَامَ . عَنْ إِلَيْ وَإِمَّا الْمُصَمَّةُ عِندَ الأَنْفِيب وَالْعَطْنَةُ فِي طُولُ الْأَيْامِ وَيَهِي أَفَدُ عِنْدَهُ الْحُكْمَةُ وَالْجَيْرُوتُ وَلَهُ الْمُدُودَةُ وَالْعَلَيُّ . ﴿ لَكُمُّ مَا هَدَمَهُ لَا يُنِي وَمَنْ أَغَلَىٰ عَلَيْهِ لَا يُلْغَوْلَهُ . يَعِيْهِ يَعْبِسُ أَلِياهَ فَعَبْ أَوْ يُطَعُهُمَا فَغُرَّبُ ٱلْأَرْضَ. ١٢٢٤ عِندَهُ ٱلدُّوُّةُ وَٱلْحُولُ وَإِلَيْهِ ٱلْعَالُ وَمَن مُعَلَّهُ. عِنْكُمْ يُرْسِلُ ٱلْمُشِرِينَ أَسْرَى وَلِيسَفُهُ ٱلْمُضَاةَ . عَنْكُ مَنْكُولَ ٱلْمُؤْلِدُ وَتَجْسِرا ُ أَلْتُبُودَ مَنَاطِقَ عَلَى أَخَالَبِهِم. ﴿ إِلَيْكُ لَمُرْسِلُ ٱلْكُفِّنَةَ أَسْرَى وَيَنْصَحُسُ الرَّاسِغِينَ . عِيْدٍ يَمْطُمُ أَلْسَنَةَ الْتِمَاتِ وَيَسْلُ ذَوْقَ الشُّيوخِ ﴿ ١٤٢٨ يَمْتُ الْمُوَانَ عَلَى ٱلْكُومَا وَيُرْخِي مَنَاطِقَ الْأَقْوِلِيِّ . كَالْمُثِيرُ نِجَلِي مِنَ الظُّلَّمَةِ أَفْلَقَا وَيُبْرِزُ عَلالَ ٱلْمُوتِ إِلَّ الْتُورِ ، \$200 لِنْسِي ٱلْأَمَمُ ثُمَّ يَجْفُهَا وَيَفْسَحُ لِلشَّمُوبِ ثُمَّ يَصْمُرُهُمْ ، \$200 يَلْعَبُ إِ الْلِبِ الْمَيْنَ يَسُودُونَ شَعْبَ الْأُرْضِ وَيُهَيِّهُمْ فِي يِهِ لَاظُرِينَ فِيهِ ١٤٤٨ فَيَتَلَسُّونَ فِ الطُّلْمَةِ وَلَئِسَ فُورٌ وَيُهِيِّهُمْ هُمَّامُ السَّكْرَانِ

# ألفصل الثالث عشر

والله عَلَمُ اللهُ عَلَى وَجَمِنَهُ أَذَنِي وَصَلَتَ لَهُ عِلَيْ وَمَا تَعَلَمُونَ فَإِنَّ أَنَّا أَيْنَا أَطْلُهُ لَا أَصُرُ عَكُمْ فِي شَيء . كَلَيْكُمْ لَكِنِي إِفَّا أَعْاطِبْ أَشْدِيرَ وَأَوْدَانَ لَمَاجً أَقْدَ . عِنْهِ أَمَا أَنْمُ فَإِمَّا تُعَمِّدُونَ فِالصَّدِبِّ وَطِلْكُمْ بَالِلْ. عَنْ كُل بَالْ تَسْكُنُوا فَيْكُونَ لَكُمْ فِي ذَٰلِكَ مَكْمَةً . عَيْنِ إَنْمُوا خَجَى وَأَصِينُوا إِلَى دَعَاوِي شَفَقَ. ﴿ إِلَّهُ مَا اللَّهِ مُتَكَلِّمُونَ بَالظُّلُمِ أَمْ لِأَجْلِهِ تَنْفِلُونَ بَالْهِصَانِ. ﴿ إِنَّ السَّكُمُ السَّكُمُ تْعَالُونَهُ أَمْ عَن أَفَدِ ثَخَمَا صُوْنَ. عِنْ ﴿ أَيْحَدُ ذَلِكَ يَوْمَ يَغْصَكُمُ أَمْ أَنْتُمْ تَخْدَعُونَهُ كَمَّا يُخْذَعُ إِنْسَانُ. ﴿ يَهِيْهِمْ مَلْ لِلْوَبَخَنَّكُمْ عَلَى مُحَامَاتُكُمْ ٱلْحَفَّةِ ﴿ يَهِيهِمْ وَلَيْرَعَبَنَّكُمْ جَلَالُهُ ا وَيَقَعُ عَلَيْكُمْ ذُعُرُهُ . ﴿ إِنَّ مَا تَذَكُّونَهُ أَمْسَالُ مِن رَمَادٍ وَحُمُونُكُمْ خَمُونُ مِن طِينِ. عِلَيْنَ الْمُكُواعَتِي فَأَتَكُامُ مَهَا أَصَابِنِي. جِلَيْنَ لِمُ آخَذَ لَمْنِي إِلَسْنَانِي وَأَجْلَ نَفْنِي فِي كُفِي. بِكِنْكُمْ أَنَّهُ وَلَوْ كُلِّنِي أَبْقَ لَيْسَلَا لَهُ غَيْرَ أَنِي أَخْجُ عِنْ طَرُقِ أَمْلَهُ كَلِيْنِ وَهُوَ يَكُونُ خَلامِي الْمَا ٱلْكَافِرُ فَلا يَفُومُ أَمَامَهُ ﴿ كِلَيْنِي فَأَصُوا كَلَامِي وَمَا أَبِينَهُ عَلَى مُسَامِعُكُمْ . ﴿ يَهِي كُلُونَ قَلْ تَدَرُّتُ ٱلدُّعْوَى وَأَمَّا عَالِمٌ بِأَنِّي سَأَكُونُ مَارًّا . وَلَيْ مَن الَّذِي يُحَاجُني فَإِنَّى لَا أَلْبَ أَنْ أَسَكُمْ وَتَفِيضَ رُوعِي . ١٠٠٠ أَمْ يَنْ لَا تَفْعَلْ بِي فَحِينَاذِ لَا أَفَوَارِي عَنْ وَجِبْكَ . ﴿ اللَّهِ إِنَّا لَا يَعْنَى بَدَكَ وَلَا تُرقِيعَى هَيْبَتْكَ . عِنْ أَنْعُ فَأَجِبَ أَوْ فَلَأَغَاطِبُكَ أَنَا فَغُمَـ لُوبَنِي . ﴿ مِنْ إِلَّا أَمْ مِنْ الْآثَامِ والْخُطَابَا - أَعْلِينِي مَعْصِعَى وَخَطِيتِي . ﴿ يَهِي كُلُ فُوادِي وَجُواتِ وَتُسْتَدُّنِي عَدُوا لَكَ .

٣٤٤ إنّا زُوع وَوَقَة مَنْفُودة وَوَقَعَىٰ صَمَلَة بَابِنَة . بِهِ إِنْهِ قَالِكَ تَحْسُلُمْ عَلَيْ مُمَمَّلًا وَمُؤْمِلُ وَمُجْمِلًا وَمُؤْمِلُ وَمُعْلَمْ مَشْمَوْمِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُهُمُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُ مِنْ وَمِلْمِلْمُ وَمِلْمِلْمُ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُهُمِلِهُمُ وَمُؤْمِلُومِ ومُؤْمِلُومِ وَمُؤْمِلُهُمُ ومُؤمِلُومِ ومُؤمِلُهُمُ مُؤمِلًا مُؤمِلًا مُؤمِلًا مُؤمِلُومِ ومُؤمِلُمِهُمُ مُؤمِلُمِهُمُ مِلْمُ مُومِ ومُؤمِلُمِهُمُ مُؤمِلًا مُؤمِلًا مُؤمِمُومُ مُومِلُمُ مُؤمِلُمِهُمُ مُؤمِمُ مُؤمِلُمُ مُؤمِمِ مِنْ مُعْمِلُمُ مُومِ مُؤمِلًا

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

كَيْنِ ٱلْإِنْسَانُ مُولُودُ ٱلْرَأَةِ طَيلُ ٱلْأَيَّامِ كَثِيرُ ٱلشَّنَّةَ • بَيْنِ كَوْهَرِ يَبْلُتْ ثُمَ يَقْطُمُ وَكُمْ لِلْ يَبْرَحُ وَلَا يُبْفُ . حَيْثِهِمْ إِنَّكَ عَلَى مِنْ لَ هَٰذَا فَغَتَ عَيْنِكَ وَإِبَّاي فَافَذَتّ الْتُحَكُّرُ مَلَكَ . ١٤٢٤ مَنْ يَاتِي بِطَلْهِرِ مِنْ تَجِسٍ. لَا أَحَدَ . ﴿ يَعْضِهُمْ فَإِذَا كَانَتْ أَيَامُهُ غُمُوْدَةً وَعَدَدُ شُهُورِهِ مُمَيِّنًا عِلْمَاكَ وَقَدْ فَشَيْتَ لَهُ أَجَلَالًا يَعِدُاهُ ﴿ إِيْ فَالْسَرِفُ طَرْقَكَ عَنْمَ لِيسْتَرِيحَ إِلَى أَنْ يَغِي عَارَهُ كَالْأَجِيرِ ، ﴿ يَكُمُّ الشَّحَرَةُ لَمَا رَجَا ۚ فَإِنَّا إِذَا مُعْلِمَتْ تَخْلِفُ أَيْضا وَفَرَاخْها لَا تَزُولُ . كَانْ وَإِذَا تَمَثَّى فِ الْأَرْضِ أَسْلُهَا وَمَلت في التُرابِ جَدْدُها عِيدٍ فِن أَسْتَرُواحِ الْمَاءَ تُفَرِّحُ وَكُنِتُ فُرُوعًا كَا لَنْرِيدَةِ ، عِيدَ الما ٱلرُّجُلْ فَإِذَا مَلَتَ لَبِثَ هُنَاكِ وَٱلْمِشْرَامَتِي فَاصَتْ دُوحُهُ فَأَيْنَ يُوجِدُ . عَلَيْنِ أَنْجُرُ تُفَدُ مِيَاهُهُ وَالْتُهُرْ يَشْبُ وَتَجِبُ عُرِيتِهِ وَالْإِنْسَانَ يَتَّجِعُ فَلا يَبِبُ إِلَى أَنْ تَرُولَ السَّاواتُ. لَا يَسْتَيْعَلُون وَلَا يَنْبِينُون مِنْ مَنَاجِم • كَلَيْلِينَ مِنْ لِي بِلْنَ وَٰدِعِني وَوَّ اوَيني فِ الْتَجِيمِ حَقَّى يَجْنَاذَ غَضَبُكَ وأَنْ تَعْرِبَ لِي أَجَلَاثُمُّ تَنَذُكُونِي · كَانْتِكُمْ إَذَا مَلَتَ ٱلرَّبُلُ أَجَعًا · إِذَنْ لَا تَعْلَرْتُ كُلُّ أَيُّامِ تَجَدُّى حَتَّى تَعِينَ ٱبْدَالِ عِينِهِمْ وَإِنَّكَ تَدْعُونِي فَأَجِيبُكَ وَتُصْطِبُ إِلَى مُسْمَ يَدَيْك ، بِكُلِيْلِ أَمَّا ٱلْآنَ فَإِنَّكَ تُحْسِي خَطَوَاتِ وَوُصُدُخَطايَاي. كَلِيْكُ تُغْمُ عَلَى مَعْمِينِي وَنَشْرِجُ عَلَى أَثْمَى • كَلِيْكِ أَلْجَهَلُ يَغْمِفُ وَيَغْمِنُ وَالْعَفْرُ يَتَرَحَّرَ عَنْ مَكَانِهِ عِنْهِ إِنْ وَأَنْجِهِمُ مَهْمِيهِ اللَّهَاهُ وَعُرُفُ سُيُولُمَا زُابَ الأرض وَأنتَ تُعْنِي دَجَاةَ ٱلْإِنْسَانِ. كَلَيْهِمْ تُوْهِبُهُ عَلَى ٱلدَّوَامِ فِيَنْضِي. تَشْرِهُ وَجْمَهُ ثُمُّ تَطْرُدُهُ. كاللهُ أَيْكُمْ أَبُوهُ لاَ يَلْمُ أَمْ يَهَالُونَ لاَ يَدُدِي . كَالَمْ لَكِنَّهُ عَلَيْهِ يَوْجُم جسدهُ وَهَلَيْهِ تُوح رُوحُهُ

# ألفضك آلخامس عشر

عِنْهِ فَأَجَلِ أَلِفَاذُ النَّهِإِنِّ وَقَالَ عِنْهِ أَلَوْ ٱلْمُكِيمَ نُجِبُ عَنْ عَلَم بَاطِلُ وَعْسَاذً جَوْفَهُ رِيحًا شَرْفِيْتٍ ۚ ﷺ فَهِي مُعَمِّعُ ۚ بِكَلَامٍ لَا يُفِيدُ وَبَأْفُواْلِ لَامَنَى لَمَّا . ﴿ يُؤْكِرُ بَلْ أَنْتَ تَهْدِمُ ٱلتَّقْوَى وَتَفْضَىٰ عِبَادَةَ ٱللَّهِ ﴿ يَهِيمِ ۚ وَفُوكَ يَبُوحُ بِإِنَّكَ وَأَنْتَ فُولًا لِسَانَ ٱلْمَاكِرِينَ. ﴿ وَهِي إِنَّ قَالَ هُوَ يُؤَمِّنُكَ لَا أَنَا وَشَفَيْكَ نَصْهَدَانِ عَلَيْكَ . ﴿ وَهِي أَلَيْفَ وُلِيْتَ أَوْلَ ٱلْبَشَرِأَمُ أَبْدِعْتَ مَبْسَلَ ٱلتِّلَالِ · عِيْجَ أَلَمْكَ تَتْهَدُ عَلِسَ ٱللَّهِ أَمْ مَدَ حُرْتَ ٱلْحِكْمَةَ لِنَفْسِكَ . عِنْ مَا ٱلَّذِي تَطَلُّسُهُ أَنْتَ وَلَا تَطَلُّمُهُ أَمْ مَاذَا أَسْتَبَانَ ٱكَ وَخَنِي مَكِنًا . ﴿ يَهِ إِنَّ أَشْيَبَ عِنْدَنَا وَشَنْحُ أَكْفَرَ سِنًّا مِنْ أَبِيكَ . ﴿ إِنَّ أَنْسِيرَةُ لَذَيْكَ تَنْزِيَاتُ أَفَدُ وَمُلاَئِفُ لَكَ بِأَلْكَلام . عَنْهِ عَلامَ يَسْتَهُو بِكَ قَلْبُك وَ إَلامَ يَدُرُّ طَرَّفُكَ عِنْهِمَ حَتَّى يَعِيجَ عَلَى أَنْهِ رُوحُكَ وَيَثْثَ فَلْكَ أَقُوَالًا. عَيْهِمْ مَا ٱلْإِنسَانُ حَتَّى يَرْكُو أَوْ مَوْلُودُ ٱلْمَرْأَةِ حَتَّى بَبِرُ . ﴿ يَنْ إِلَّهُ إِلَّا مِنْ فِدْ بِسِيهِ لَا بِأَغْلَمْ وَٱلسَّمَاوَاتِ غَيْرُ ذُكِّةٍ فِي عَنْهِ يَكِينِ عَبِالْحِي الرَّجِي الْمُعِيدُ الْإِنْسَانُ الَّذِي يَشْرَبُ الْإِثْمَ كَالْمَاآهِ وَيُهِي أَنِينُ لَكَ فَانْتُمْ لِي وَعِاراً لِنَا أَحَدِيثُكَ £ ﴿ وَعِا أَخْبَرَ بِهِ ٱلْحُكْمَالَة عَن آلِيْهِمْ وَلَمْ يَكُنُّمُوهُ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ أُوثُوا ٱلأَرْضَ وَحْدَهُمْ وَلَمْ يَدْخُلْ يَيْنَهُمْ غَرِبُ. كِينِهِ أَلْنَافِنَ يَعْلَمَلُ كُلَّ الْأَيَامِ وَسِنُونَ مَعْدُودَةُ ٱذْخِرَتْ لِجَاثِرِ . عِنْهِ صَوْتُ الْأَهْوَالِ فِي مِنْمَنْيَهِ وَفِي السَّلَامِ يُفَاجِهُ الْعَجَاحُ. ١٤٠٠ لا يَأْمَنُ أَنْ يَمْرُحَ مِنَ الطُّلَّةِ وَعَبُّهُ زُخَبُ ٱلسُّنِفَ. ٢٠٠٤ يَهِمُ فِي طَلَبِ خَبْزِهِ وَهُوَ بِلَكُمْ أَنَّ يُومَ ٱلطَّلَامِ إِلَى جَانِيهِ. كَلِيْكِ بَلْجَاهُ ٱلشُّرُّ وَٱلشِّينَ وَيُرْهِنَّانِهِ فِسْلَ مَلِكِ مُسْتَدَّ لِلنَّزَالِ ١٤٤٤ لِأَنَّهُ مَدَّ عَلَى ٱفَةِ يَدَهُ وَتَجَبَّرُ عَلَى ٱلَّذِيدِ يَكُنِّهِ وَأَغَادَ عَلَيْهِ مِنْتِي سَلِيدَةٍ تَحْتَ أَطْرِ عِبِّهِ ٱلْنَلِيظِ عَلَيْهِ وَمَدْ

كَمَا النَّمَنُ وَجُمُهُ وَعَنَى النَّهُمُ كَلَيْنِهِ. يَجِيجِهُ طَلَّمْتُوالْنُ مُلاَا عَرِبَةً البُوثَا النّهَمَ بِهَا عَنْ قِلِمِ سَتَكُونُ (نَهَا. يَجِيجُ الأَلِيُّ وَالآلِبَالِي إِمَالَاهُ وَالْآتِيرُ إِلَّا فِي الْأَرْسِ فَتَهُ يَجِيجُ الْآبَرُ مَا الطّلَمَةُ وَأَقْبِ لِينِي الْعَلَى اللهِ اللهِ وَالْمَالِينَ وَالْفَالِينَ وَلَكُونَ الزُّورُ وَالْمَالِينَ وَيَكُونَ الزُّورُ وَالْمَالِينَ وَيَكُونَ الزُّورُ وَالْمَالِينَ وَيَكُونَ الزَّورُ وَالْمَالِينَ وَيَكُونَ الزَّورُ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ألفضل السكادس عشر

مُنْتُونَ · ﴿ يَكُمُ وَأَنْتَ مَتَى يَنْتَهِي كَلَامُكَ ٱلْفَارِغُ وَمَا ٱلَّذِي يُنْرِبِكَ بِجُلَوْرَقَى • كالله لَمَدْ كَانَ لِي أَنْ أَخَاطِبُكُمْ كُمَّا تَخَاطِلُونَيْ لَوْ كَانَتْ أَنْفُسُكُمْ فِي مَوْضِع نَفْسِي عَيْنِي وَلَقَمْتُ لَكُمْ أَقُوالًا وَأَنْمَضْتُ إِلَيْكُمْ دَأْسِي ١٤ ﴿ وَلَنْجَمُّكُمْ بِكُلِم فِي وَوَفَتْتُ بِكُمْ تَنْزِيَةُ شَفَقً . ﴿ يَهِي إِذَا مَلَقُتْ لَمْ يَسَكُنْ وَجَبِي أَوْصَتْ لَمْ يَبْرَحِني . عِيمِ لَكُذ جَدَنِي ٱلْيَوْمَ . قَدْ دَمَّرْتَ جَمَاعَتِي إِلْمُرِهَا يَا أَنْهُ . ﴿ وَبَيْنَا أَنْتُ مُقَيْدِي إِذَا بِشَاهِدِ صَاحِبِ زُودِ قَدْ قَامَ فَتُرْفِي فِي وَجْهِي. كَانِيْكُ رَفْتِي حَنْنَا وَخَتَلِي . صَرَفَ عَلَي بِلْسَانِهِ وَعَدُوْي حَدَّدَ عَيْنِهِ عَلَى \* عَلَيْه فَمْرُوا عَلَى أَفُولَهُمْ وَلَطَمُوا خَدِّي تَسْيِراً وَعَالَاوا عَلَى جَلَّةً . ١٣٠٤ دَفَعَنِي أَفَدُ إِلَى ٱلْجَارِ وَبَيْنَ أَيْدِي ٱلْنَافِينِينَ أَقَانِي . ١٤٠٠ كُنتْ فِي دَعَةِ خَشَيْنِي . أَخَذَ بِتَعَايَ فَحَطَّبَيْ وَتَصَبِّنِي هَدَقَالَهُ • عَلَيْ تُكْتَيْنِي سِهَامُهُ • يَشُقُ بِهَا كُلِيْقٌ وَلَا لِشَنِقُ وَلُمِينًا مَرَاوَقِي عَلَى ٱلْأَرْضِ . ﴿ يَنْكُمْ لِمَجْلِنِي مِرَاحَةً عَلَى حِرَاحَةٍ وَيَخِمُ مَنَى مُخْوِمَ الْجَلَدِ . كَالِيْ لَدَدْ تَشَتْ عَلَ جِلْدِي مِسْعًا وَمَرَّعْتَ فِي الْتَرْلِب وَزِي ﴿ إِنَّ كُوى ٱلْبُكَآءَ خَدِّي وَغَشِيتُ جَفَيَّ طِلالُ ٱلْمُوتِ، ﴿ وَمُولِكُمْ عَلَى أَنَّ يَدَيُّ لَاجُودَ فيها وَعَادِقِ زَكِيَّةُ ، عِنْهِمُ أَيُّهَا ٱلأَدْضُ لَا تَسْتُرِي دَمِي وَلَا يَحْنُ لِصُرَاخِي قُوادٌ . وَيُهِجُ إِنَّ فِي هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ نَفْسِهَا لِي شَاهِدًا فِي ٱلسَّاءَ وَعَاكُما عَنِي فِي ٱلْأَعَالِي . كان السَّاخِرِينَ مِنِي هُمْ أَخِلُونِي وَلَكِنَ إِلَى اللَّهِ تَعْيِسُ عَيَايَ ﷺ فَلِكْتَعِيثُ الْكَ لِرُجُلِ أَمْرُهُ إِلَى أَمَلِهِ وَلِا ثُنِ بَشَرِ مِنْ خَلِيلِهِ . ١٤٤٤ فَإِنَّ سَنَوَاتِي ٱلْمُدُودَةَ تَنْصَنِي فأذك طربقا لاأغود بنة

# ألفَصَلُ السَّابِعَ عَشَرَ

عيه أنستاك روس والمسال البي وإله إلى المثار . هيه لا كان عليه الواك المارون الدين تستهر عنه إلين الملاحباتها . هيه على الاكتبال الذيك المارون الدين تستهر عنه على الميار الملاحباتها . هيه على حتى كليلا إلى الذيك المارون الدين تستهر على الديلات المارون الدين المناح الميارون الميارون

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

عِيْدٍ فَأَجَابَ بِلْدَدُ ٱلسُّوحِيُّ وَقَالَ عِيدٍ مَنْيَ تَجْمَلُونَ حَدًّا الْكَلام . كَأَمُّوا وَيَسْدَ

فراك تتخلم، عنه ما الما تأخيب كالبالم وانتشدا في الميكم . عنه يامن يون المسكلم . عنه يامن يون المسكلم . عنه يامن يون المسكلم . عنه يامن وانتشاف في غليه المخطر الأرامي في المسكل المواد في حاليم والمسلم المواد في حاليم وتبليل مسلمة عليه . عنه تغير في المؤرد المسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلمة عليه المؤرد المسلمة على المؤرد المسلمة على المؤرد المسلمة المؤرد المسلمة المؤرد المسلمة على المؤرد المسلمة المؤرد المؤر

أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

جَيْرٌ فَأَجَلَ أَيُّو وَكَالَ مِنْ إِلَى مَتَى تُعَوْنَ تَفْنِي وَتُفَكِّرُونِي بِأَخْرَالِسَكُمْ. كاللهُ هَٰذِهُ عَشَرٌ مَرَّاتِ عَيَّرَتُونِي فِيهَا وَلَا تَخَلُونَ أَنْ تَتَوَهَّمُونِي . كَالِيمٌ وَهَلُونِي فِي الْوَافِيرِ فَدْ صَلَلْتُ فَإِلَى تَلْتَعِي صَلَالَتِي ، عِينِي وَأَنْتُمْ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْوَاقِر تَسْتَكْبِرُونَ عَلَى ۗ وَنُعَيْدُونِي سِلاي ﴿ يَكِيا ۚ فَأَعْلَمُوا أَنَّ أَهُ هُوَ ٱلَّذِي عَرَفَانِي وَلَفَّ عَلَى أَعْبُولَتُهُ. كا إني أَسْتَصْرِ خُ عَلَى ٱلْمُؤْدُ فَلَا أَجَابُ وَأَسْتَنِيثُ وَلَيْسٌ مِنْ تَعَنَّاهُ . عِنْ عَدُ سَيِّعَ عَلَى طَرِيقِ لَلا أَجَودُ وَغَفَى سُبَلِي بِٱلطَّلْمَاتِ • ﴿ إِلَيْكِ عَرَّانِي مِنْ عَبْدِي وَزُخَ إَكْلِيلَ دَأْسِي . كَيْنِي هَنْ عَلَى مِنْ كُلِّ جَهِ فَسَقَطَتْ وَاسْتَأْصَلَ دَجَلِي اسْتَصَالَ الفَرْس والمُعْلَمُ مَنَى تَعَدُّهُ وَأَعْدَلُنِي مِنْ أَعْدَانِهِ . وَإِنْ يَرْحَفَ فُرَّا أَهُ زَحْفَةُ وَاحدَةً . سَدُوا إِنَّ طَرِيقُهُمْ وَزَلُوا حَوْلَ خِبَّاتِي . عَنْهِي ذَوَى عَنِي إِخْوَانِي فَأَعْتَرَ لَنَي مَلَا فِ. كالله خَذَ لَن دُوْوَ وَامِق وَالَّذِينَ أَلِنَهُمْ قَدْ نَسُونِي . كانا حَسِيْنِي أَهُلُ بَيْنِي وإماني غَوِيا وَأَصْبَحُتُ أَجْنِياً فِي أَغَيْهِمْ . عَلَيْ وَعَوْتُ عَبِدِي ظَمْ يُجِبُ وَبِغِي تَعَرَّعْتُ إِلَيهِ . عَيْدٍ قَدْ صَادَ نَفْسِي خَبِينًا عِنْدَ أَمْرَأَتِي وَغَدُونُ أَنْبَلُ إِلَى أَنِالَهُ أَحْنَاكُ . و المِينِينَ الْمِبْيِينَ الْمُدَوَّوِي أَخْوَمُ مُتِنَكِّلُمُونَ عَلَى \* ١٤٤٨ قَدْ مَثَنَى أَمَنَا أَ سِرِي وَٱلَّذِينَ أَحْيَنْهُمُ ٱلْفُلُوا عَلَّ \* عَيْبُكُ لَهِفْتُ عِظْسَابِي بِجِلْدِي وَخَمِى وَتَجُوتُ بِجِلْدٍ أَسْانِيهِ عَلَيْكُ إِزْمُونِي ٱرْمُونِي أَنْهُمْ بِالْخِلَالِي فَإِنْ يَدَالُهِ قَدْمَسُنْنِي . عَلَمْ إَ وْعِنُونِي مِثْلَ أَهْ وَلَا تَشْبُونَ مِنْ خَلْبِي . عَلَيْ مَنْ لِي بِلْنَ مُحْتَبَ أَمْوَالِي وَمَنْ لِي إِنْ ثُرَّتُمَ فِي سِفْرٍ • عِنْهِ بِعَلْم مِنْ حَدِيدٍ عَلَى الرَّصَاصِ . أَنْ تُمُثَنَ فِي السُّفْرِ إِلَ أَلْأَبِدِ ، عِلَيْ إِنِّي لَمَالِ إِنَّ فَادِيَّ حَبُّ وَسَيْقُومُ آخِرًا عَلَى الرَّابِ ، عِلْهِ وَبَهْدَ ذٰلِكَ كُبُلُ هَٰذِهِ الْأَصْلَاهِ يَجِلِي وَمِنْ جَسَدِي أَفَايِنُ اللَّهِ عَلِيْكِ الَّذِي أَمَّا أَفَائِثُ بَشْسِي وَهَاكِيَ ثُرَانِهِ لَاغَيْرِي. قَدْ فَنِيَتْ كُلْيَاكِي شَوْقًا فِي دَاخِلِي . ﴿ ﴿ ﴿ وَإِلَّ تَعُولُونَ بَمِ نُوعِنُهُ وَإِنَّكُمْ وَجَدْتُمْ عِنْدِي أَصْلَا لِكَلَامِكُمْ مَلَقٌ . ﴿ وَلَكِنِ أَسْدَرُوا لِأَنْفِكُمْ مِنَ ٱلسَّفِ فَإِنَّ نِمْمُ ٱلسُّفِ لِمَا حُوا ٱلَّارِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَنْ ثَمْ فَعَنَّا

# ألفضل العشرون

عَنْهُ فَلَبُ مُوفَرُ الْمُسَيِّقُ وَقَالَ عِنْهِ فِيلَاثَ كَلِيْنِي خَوَسَلِي وَلَأَسْلِهَا بَا يَ مِنَ الْإَسْطِرَابِ. عِنْهِ تَشْهُمُ مَنْ فَيَعَالِيَهِ فِي النَّبِي وَثَنَى وَرُحُ مِنْ ضَلَتَى. عَيْهُمْ أَعَلَمَ \* هُمَا مُنْذَ فَلَنْ مِنْ الْمُهِلِ الْبَعْرُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْهِ فَلَ مَنْ مَلَى النَّالِينِ وَرِبُ الزَّولِ وَلَنْ فَرَحَ الْكَافِرِ فَعَنْ \* عِنْهِمْ فَإِنْهُ وَقُو لِيَعْ النَّهِ الذِّينَا الْوَالِمَ الْعَلَمَةِ مَلْكُ

وي يَهْكُ إِلَى الْأَبِدِ كَمْلِدَتِهِ مَتُولَ الَّذِينَ رَوْنَهُ أَنْ هُو. عَنْ يَا يَارِكُ كَالْلم ظلا يُعِجَدُ وَيَسْمَولُ كُوْلِهَا المَيْلِ عِيدٍ وَالْدَيْنُ الَّتِي لَعَنهُ لَا تُسُودُ تَلْفَهُ وَلَا يَاهُ مُكَانُهُ مِنْ بَعْدُ . عِنْ إِذْ الْمُعْلِمُونَ الْمُمَا كِينَ مَثَّهُمْ بَلْ كُفَّاهُ رَّافُانِ سَلَّهُ . عِنْ وَ فَا يَلْ شَابِهِ غَلَّا عِظْلُمُهُ وَمَعَهُ تَشْجُمُ فِي التَّرَابِ. ﴿ إِنَّا خَلَا ٱلنَّو ا مِنْهِ وَغَيَّاهُ تَحْتَ لِسَانِهِ وَإِنَّ وَادْخَرُهُ وَلَمْ كُلِّتُ مِ لِلْ أَخْرَزُهُ ضِمْنَ حَدْيَهِ كُلِّي قَانَ طَلَقُهُ هَذَا يَتَحُولُ فِي أَمْلَاكِ إِلَى مَرَاوَةِ مِلْ فِي جَوْفِهِ. جَيْنِيجٌ قَدِ ٱبْلَغَ أَمْوَالَا إِلَّا أَنْهُ يَشِيثُهَا. أَمَا يَسْخَرُجُهَا ينْ بَوْنِهِ ، \$ إِنْ مَنْعُ شُمُّ الْأَصْلالِ فَتَخَهُ لِسَانٌ الْمُعْنَى ، \$ إِنْ كَالْآرَى عَلِي الْبَكالْ ولاَسْوُلَا مِن عَسَلَ وَزَّابِدٍ. عِنْ ﴿ يَوْدُ كُسْبُهُ وَلَا يَتَّهِمُهُ بَلَ يَرُدُّ تَظِيرَ خُجِهِ وَلَا يَطْتُمُ و الله عَمْمَ اللَّمَا كِينَ وَخَدَهُمْ وَاسْلَمَ الْلِّوتَ وَلَمْ يَشِيا. عَيْنِهِ وَإِذْ لَمْ يَرْفَ أَفَنَاعَةَ فِي جَوْفِهِ فَإِنَّهُ لَا يَغُو بَرَامِهِ ، ﴿ إِلَّهُ لَمْ أَيْنَ نَهَمُ مُ عَلَى شَيْء لِذَلِك نُماأُهُ لَا تُنْتُ . ﴿ إِنَّانِ السَّمَةِ أُصِيبُهُ الشِّنْكَ وَتَقَرَّطُكِهِ يَدْ كُلُّ بَلَّتِهِ . ﴿ لِيكُنَّ لَهُ أَنْ غَلَا بَطَنَّهُ . لِيَصُبُّ أَفَهُ عَلَيْهِ قَارَ غَضَبِهِ وَيُقِلَّمُ هَا عَلَيْهِ طَعَلَمًا . ﴿ وَلَيْ إِنْ فَرَّ مِنْ الَّةِ مَفْدِيدِ فَتَفَتَّرَهُ قُوسُ الْفُلُ . ١٩٢٨ فِيزَعُ فِهَا قَيْنَفُذُ الْصَلُّ مِنْ جَسْدِهِ وَلِلْمَ مِنْ كَبِيهِ وَتَشْنَاهُ ٱلْأَهْوَالْ ، ﴿ وَإِنَّا كُلُّ ظَلامٍ مُدَّمِّرٌ فِي كُنُودِهِ وَتَأَكُّلُهُ نَادُم لَيْ فَعِيا وَتُنْفِ مَا بَقَ فِي حَلِيْهِ . عَلَيْهِ . عَلَيْهِ تَكْتِفُ اللَّهَاوَلَ عَنْ إِنَّهِ وَالْأَرْضُ تَقُومُ عَلْب م كان تُسَلُّ عِلَالُ بَيْتِ وَتُهَالُ فِي يَوْمِ عَسْبِ أَفْهِ. ١ اللهِ خَلِثُ خَطْ ٱلرَّجْلِ النافق من عد أقد وميرانه بأمر القدير

# ألفَصَلُ لَلْحَادِيْ وَٱلْعِشْرُونَ

وي فَأَجَابُ أَيُّوبُ وَقَالَ عِنْهِمَ أَعْمُوا قُولِي وَلَكُنْ لِي مِنْكُمْ هَذِهِ ٱلتَّمْزَةِ . و المراواعل ما تكلم وبعد كلاي تَحَرُونَ . ويه أَلَول مُحَوَاي مِن إنسان . وَإِلَّا فَكُنِتَ لَاتَخْصَرُ دُوجِي . عِنْ إِلْتَتِحُوا إِلَيَّ وَٱلْمَعِمُوا وَٱلْجَسَالُوا أَيْدِيكُمْ فَلَ أَوْلِعِكُمْ ﴿ وَهِي كُلُّمَا تَذَكُّونَ أَوْمَنْتُ وَأَخَذَ جِنْمِي ٱلِأَوْمِمَانُ. ﴿ وَهِي إِلَاَ آيَا الْمُنْافِيُونَ وَيُسِنُّونَ وَلِلْذَا يَنظُمُ الْتِدَارُهُمْ. ﴿ يَهِيْ ذَرِّ يُهُمْ قَالِمَهُ أَمَامُمْ وَقَوْمُمْ وَأَعْتَابُهُمْ لَدَى أَعْلِيمَ . عَيْهِ لَيُونُهُمْ أَلِينَةُ مِنَ ٱلْمَزَعِ وَتَعْلِبُ ٱلَّهِ لَا يَلُوهُمْ . عَيْهِ وَوَلَمْ يْحُ وَلَا يُخْطِيلُ وَبَعَرْتُهُمْ تَلِدُ وَلَا تُسْتِطِ . ﴿ يُعَلِّي لِسَرِّحُونَ صِبْلِتُهُمْ كَسرب وَأَصْلَلُمْ يَرْضُونَ . عَيْنَ إِنْسِيدُونَ بِالدُّفِ وَالْكِتَارَةِ وَيَعْلَرُ بُونَ مِمُوْتِ الْزُمَادِ. عَيْنِي يَعْطُونَ أَيَّاتُهُمْ فِي ٱلنَّفِهِ ثُمُّ فِي خَلِمَةٍ يَهْمِلُونَ إِلَّ ٱلْجَبِيمِ . عَلَيْجٍ يَقُولُونَ فِفِ أَغُرَكُ عَنَّا قَالَ مَعْرِفَةَ طُرُفَكَ لَا نَبْنَنِيهَا . كَانْتُهُمْ مَنِ ٱلْقَدِيرُ حَتَّى نَعْبُدُهُ وَمَا قَائِدُنَا أَنْ تَتَوَسَّلَ إِلَه . عَلَيْهِ غَبْرَ أَنَّ سَاحَتُهُمْ لَيْسَتْ فِي أَيْدِيهِمْ . فَهُمُدًّا لِمُفْرِدَةِ ٱلْمُأْتِينِينَ . عِنْهِ كُمْ يَنْفَيْنُ مِصْبَاحُ ٱلْمُنْكِيْنِينَ وَيَسْتَلَهُمُ ٱلْمَطَبُ وَيَشْبِمُ ٱللَّهِ فِي غَسَبِهِ لِكُلِّ نَصِيبًا . وَإِنْ فَيُسُونَ كَالْتِيْنِ فِي وَجِهِ ٱلرَّبِحِ وَكَا لَنَتَى ٱلَّذِي مَهُو بِهِ ٱلْوَبَعَةُ . كَيْنِهُ يَشَرُ ٱللهُ إِنَّمَ ٱلْمُلْفَق لِلْيِهِ بَلْ إِنَّاهِ لَكُمَّا فَيْلَمُ عِنْهُمْ وَعَنَّاهُ وَيَاهُ وَيَاهِ لَقَهُ فَتَجْرًا مُ خَسَبَ الكَدِد . عاجع لِأَنَّهُ مَا نَبَيُّهُ فِي بَيْتِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ حُسَدٌ عِدَّةُ شُهُورهِ . عَلَيْهِ أَفَاللهُ لِلَّمْ عِلْما وَهُو أَلْذِي بَدِينُ ٱلْأَتَّفِينَ . ١ عَلَيْكُ هٰذَا بُوتُ فِي مُعْلَمَ وَفُرِهِ وَقَدْ عَنْهُ ٱلدَّعَةُ وَٱلطَّنالِينَةُ وَالنَّهُ وَالنَّمِنُ كُمُو جَبَّيْهِ وَيَسْنِي غُ عِظلِيهِ. عَيْدُ وَذَاكَ عُونُ فِي مَرَاوَةِ تَفْسَيه وَلَّمْ يَذُقَ طَبِياً ﴿ يَهِنْكُ وَكَارُهُمُا يَشْحِبُونِ فِي ٱلْتُرْابِ فَيَكُسُوهُمَا لِلدُّودُ ، ع في إنّ لأهلمُ أَفْكَادَكُمْ وَمَا تُتَهِمُونَنِي بِهِ ظُلْمًا ﴿ ﴿ إِنَّكُمْ مَّتُولُونَ أَيْنَ دَارُ ٱلْمُنْتَصِبِ وَأَيْنَ خَالًا مَسَاكِنِ ٱلْمُنْفِينَ. ﴿ يَهِيْكُ هَلَاسَا أَنْمُ عَارِي ٱلطَّرِيقِ حَتَّى لَاتَّجَمَّوْا إِسَادَتِهم يَعِيْقٍ أَنَّ الشرد أيني إلى توم السلب وإلى توم النِّم يُسَافُونَ . عَنْهُم فَمْ الَّذِي يُسِيِّن لَهُ طَرِيقَهُ وَمَنْ يَكُلِفُهُ عَلَى مَا صَنَّعَ . ﴿ يَنْ إِنَّهُ أَيْقَادُ إِلَى ٱلْمُقَارِ وَفِي جَدَنِهِ يَنِتَى خَارُسًا . عَلَيْهِ عَلِيبٌ لَهُ مَدَدُ الْوَادِي وَوَرْآاهُ يَتَفَاطَرْ حَسُلٌ بِشَرِ وَأَمْلَهُ جَمُّ لَايُعْمَى. والمناه الملكم مُعَرَّونَنِي عَبَا وَمَا بَفِيتَ أَجُوبِتُكُمْ إِلَّا خَثْرًا

# ألفصل الثاني والعشرون

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ وَقَالَ عِنْهِ أَلَكُ الرَّجْلَ يَضُمُّ اللَّهَ . إِنَّا يَضُمُ المسجيم نَشْنَهُ . عَيْنِ عَلَى مِنْ بُنْيَةٍ فَقَدِمِ أَنْ تُكُونَ بَاذًا أَوْ مِنْ نَفْمٍ لَهُ أَنْ تُرَكِّي طُرْقَكَ . عِنْ أَجْلِ مَنْ يَتِكَ كُمَاجُكَ أَوْ يَافِذُكَ إِلَى ٱلْمَثَادَ . عَنْهِمَ ٱلْنِسَ شَرُكَ جَسِيًا وَأَلْمُكَ لَاحَدُ لَمَا . ﴿ إِنَّ إِنَّاكَ ٱنْتَهَنَّتَ مِنْ أَخِيكَ بِنَيْرِ حَقَّ وَسَلَبْتَ ٱلْمُرَاةَ تُلَكِّيمُ كالله وَمُ مُسْوَ اللَّيْ مَا وَمَنْتَ الْمِائِمُ خُنِوْكَ . كَيْنِي فَأَصْجَدَ الْأَرْضُ لِذِي الدَّوَاع وَمَرْفُوعُ ٱلْجَاءِ أَسْخُوذٌ عَلَيْهَا . عَنْهِمْ أَرْسَلْتَ ٱلْأَرْسِلَ فَادِعْلْتِ وَأَذْرُعُ ٱلْيَاكَى حُطلت . فِيهَا أَوْعَرُ مُا ۚ يَلُولُا ۚ مِحْيِهِ أَلَيْسَ اللَّهُ قُونَ أَعْلَى ٱلنَّهَاوَتِ • أَظُلُ ذِرْوَةَ ٱلْكُواكِبِ مَا أَعْلَاهَا . عِنْ ﴿ وَقَدْ قُلْتَ مَاذَا يَعْلَمُ أَقَدُ أَمِنْ وَرَآهَ الصَّبَّكِ يَدِينُ . عِنهم الشَّمَلُ سِرُّ لَهُ فَلا يَدَى وَعَلَى فَبُسِدَ السَّاواتِ أَصْلَى . عَيْدٍ إِلَى لَكَ تَزْمُ مُسَلَقَ الْيَعَمِ الَّذِي وَطِنْهُ أَصْلَبُ ٱلْخِيمَ ﴿ كَلِينَ أَفُهِنَ فُرِحُوا حَسِلَ أَوَانِهِمْ وَٱلْمَدْقَقَ ٱلسُّيلُ عَلَى آسَليهم كَنْ الْمَالِينَ يَدُ أَعْرَبُ عَنَا وَمَاذَا مِسْنَعَ بِمَا الْمُدِيرُ. عَنْهُ وَهُوَ قَدْ أَغْمَ بُلُومَهُمْ طَاتِ ، فَلَمْ مَا لِمُشْورَةِ ٱلْمَافِينِ ، كَانَتُنْ يَظُرُ السِّدِيقُونَ فَيَشْتُونَ بِهِمْ وَالْزَكِ يَسْنَهُ: يَاجِم، عِنْ إِنَّا أَمْ يَقُرْضُ مُنَاوِمُونَا وَقَدْ أَكُلُّتُ بَعِيْتُمْ ٱلنَّادُ ، عِنْ فَعُرُّبُ إَنَّهِ وَمَالِمُهُ فَدَلِكَ تُنُودُ إِلَيْكَ ٱلطَّيَّاتُ عِلْتِينَ وَتَلَقُّ ٱلشَّرِيمَةَ مِنْ فِيبِ وَأَوْدِغ أَقُوالَهُ فِي ظَلِكَ. ﴿ يُشِيحُ فَإِنَّكَ إِنْ نُبْتَ إِلَى ٱلْقَدِيرِ بُسَادٌ غِرَائُكَ وَتَنِي ٱلْإِنْمَ عَنْ أغينك بالماني فغنل أاتبر مكان الثراب وسابك أوفير مسكان حمى الأودية عَنْ وَكُونَ الْفَدِرُ بَهْرَكَ وَكُلُوزَ فِشَةٍ لَكَ . عِينِهِ حَينَدِ تُكُونُ لَذُنْكَ فِي القَدِر وَوَعَمْ إِلَى اللهِ وَجَاتَ جِهِي وَتَدْعُو إِلَيْهِ فَلِيبِكَ وَثُونِ بَنْدُودِكَ. ١٤٢٥ وَتَعْزِعُ أَمْراً فَيَسْتَتِبُ لَكَ وَعَلَى سُبِكَ يُشْرِقَ فُودُ . جَيْلِج وَمَنِ ٱ تَشْعَ تَقُولُ لَهُ أَوْتَنِعُ فَيُطِّسُ ٱللهُ أَخَاشِمَ الطُّرْفِ عِنْهِ وَلَعْمَى مَنْ لَئِسَ بَكِّي فَنَجُو بِيرِ كُفُّنِكَ

# أَلْفَصْلُ الثَّالِثُ وَٱلْعَثْرُونَ

المنه عليه الحرب وقال بهيج الذي أينا شكوي راء ولكن الب ألي على المنه الله على المنه الله على المنه ال

# الفصل الرابغ والعشرون

عِيهِ مَنِّتُ اللهِ لَا تَعْنَى مَلَهِ الْأَرْيَنَةُ وَالِمُوا لَا لِلْهَالُونَ قِرَاءُ عِيهِ قَالَ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَظْلُونَ الشَّمَّةُ وَيَسْلُونَ الشَّلَمَانَ وَيَعْرَبُهَا . عَيْهِ يَسْفُونَ جَالَاكُمِ اللَّاجِمِ وَيَعْرَبُونَ اللَّهَ يَعْرَبُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الْأَرْضِ وَيَعْرَبُونَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّمِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ

كُنْكُمْ لِينُونَ ٱلْمُرَاةَ بِلا لِبَاسِ لَا كُسُوَّةً لَمُّمْ فِي ٱلْبَرْدِ عِنْكُمْ فَيَتَكُونَ مِنْ مَطَر اَلْجَالَ وَلَا مَأْوَى لَمْمَ فَيَلِطَأُونَ إِلَى السَّخُودِ . ﴿ يَعْطُونَ ٱلْيَسَامَى عَنِ ٱلنَّذِي وَكَنْ تَهُونَ مَا عَلَى ٱلْكَانِينَ ١٤٠٤ فَيَسْلَحُهُونَ عُرَاةً لَا لَيْلِي لَهُمْ وَيَصْلُونَ ٱلْمُؤْمَ وَهُمُ جَائِنُونَ · عَلَيْكَ مُسْمَرُونَ بَيْنَ خُعُوطِ الْحُرَاثِ وَيَدُوسُونَ فِي ٱلْمَاصِرِ وَهُمْ حِلَاثُ . كالله وَفِي الْسَدُنِ أَكُاسُ يَنْفَهُونَ وَنُفُوسُ الْفَرُوحِينَ تَسْتَفِيثُ وَأَلَّهُ لَا كُلْفَتُ إِلَى ٱلْبَيْءِ ﴿ لَالْهُ وَأَنَّهُمْ مَا يَمُوا مُعْرَدِينَ عَلَى ٱلنَّودِ وَلَمْ يَكُونُوا طُرَّقَهُ وَلَا أَسْتُرُوا فَي سُلَّهِ . عَلَيْنَا عِنْدَ الصَّبْحِ يَقُومُ الْقَاتِلُ وَيَذَّتِمُ الْبَائِسَ وَالْسَحِينَ وَفِي اللَّيْلِ يَكُونُ لِما كالله وَعَيْنُ الزَّانِي زَفْبُ السَّمَةَ يَقُولُ لَا تُبْصِرُنِي عَيْنُ فَيَهَلُ يُرْفَعُا عَلَى وَجِبِهِ. كالله يَنْفُونَ أَلْبُوتَ فِ الطَّلَامِ وَلَيْلِقُونَ عَلَى أَنْفُسِمْ فِي النَّهَادِ فَلا يَمْرُفُونَ النُّودَ كَلُّنْكُ لِأَنَّ ٱلصُّبْحَ عَلَيْهِمْ وَظِلَّ ٱلمُوتِ شَيَّ وَاحِدٌ إِذْ فِي مَعْرِقَتِهِمْ أَهُوالُ ظلَّ ٱلمُوتِ . كَلْنُهُ لا يَكَادُونَ عَلِيْتُهِمْ يَشُونَ عَلَى وَجْهِ ٱلْبِسَاءِ . إِنَّ فَرْعَتُهُمْ مَلْمُونَهُ عَلَى الأَرْضِ لَا يَوَجُونَ إِلَى طَوِيقِ ٱلْكُرُودِ ، كَلَيْنِي أَلْجَدْبُ وَٱلْفَيْطَا يَبْطِيلُن مِياهَ ٱلْكُلِي وَحُكْلَا ٱلْجَبِيمُ تَمْتُمُ ٱلْحُاطِيَّ . كَيْنِيْكِمْ تُلْسَاهُ ٱلْأَحْشَا ۗ وَيِسْنَاكُلُهُ ٱلدُّودُ وَلَا يُذْكَرُ مِنْ بَعْدُ وَٱلْإِنْمُ يُسْتَأْصُلُ كَالَنْهُرَةِ عَلِيْهِ عَطَالًا أَسَاتَ إِلَى النَاقِرِ الَّتِي لَا قِدُ وَلَمْ يُحْسِنُ إِلَى الأَرْمَسَةِ . ١٢٠ لَكِنْ أَفْ تَعْطُ ٱلْمُتَدِرِينَ بِعْوَيْهِ بِعْوَمُ فَلاَ يَأْمُونَ عَلى حَلِيمٍ . ١١٦ عُ يَهِم ٱلطُّمَا لِينَةَ فَيْرَ ٱلْحُونَ إِلَيَّا إِلَّا أَنَّ عَبْنِهِ عَنْ طُرْضِمْ. كَانْكِي زَّفُوا طَيلًا ثُمَّ لَم يكونُوا. سَمَّعُوا وَخُشِرُوا كَمُكُلِّ أَحَدِ وَقَدْ خُمِيدُوا كُرُوْسِ السَّايِلِ . عَلَيْ وَإِلَّا فَنْ إِذَنْ مِكْذَ بْنِي وَنَجْعَلْ كَلابِي لَانْنَى \*

# ألفصل آلخا مس والعشرون

هي فأجَبَ بلدة النُّرِيُّ وَقالَ هِي أَمَالُلُهُ وَلَيْتُهُمُ السَّلَمُ وَلَلْبَتِهُ لِإِسِدِ السَّلامِ فِي أَمَالِهِ ، هي هَمْ مَلْ مِنْ عَدْمِ لَمُ مَلْ مِنْ أَسَرِ لَاَيْمُ وَمُنَاكِهُ فُولُهُ ، هي كُنْتُ يُحُونُ الْإِنْسَانُ بَاذَا لَهَى الْفِلْوَمُولُودُ الْمِرْآؤُدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَكُنْ الْمَرْ مُنْسَمَةً عَيْنُ مُعِيرِ فِي عَلِيْهِ وَالْكُورُ كِيلَا لَمَنَا لَمَا هِي فَكُونُ إِذَنِ الْإِنْسَانُ الرِّنَّةُ وَلَىٰ لَاجَالُودُ

# ألفضل السادس والعشرون

عليه المبار أول وقال عليه كن عندن ألي الأوة له وعلمت دراها ليس لما فندة هيه وكان علمت دراها المبار لما فندة هيه وكان أفرات على من الايكنة له كانت له تعابير جمة. عليه لمن بنك وهيه درسه المبارة من تحت والله والما والمبارة والماوية المبارة والماوية المبارة والمبارة المبارة المبارة والمبارة والمبارة والمبارة والمبارة المبارة والمبارة المبارة والمبارة والمبارة المبارة والمبارة وال

# ألفَصَلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

هِيْدٍ وَعَادَ أَوْبُ إِلَى صَرْبِ عَلِي فَتَالَ هِيْدٍ عَيْ أَهُ الَّذِي رَضَنَ دَعَوَيَ وَالْكَدِيرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَعَنَ دَعَوَيَ وَالْكَدِيرُ اللَّهِ عَلَى وَعَنَ دَعَوَيَ لَنْ تَعْلِقَ اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللْهُ اللَّذِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِمُ ال

يه منين. عنه أنه أنه أنه الله في المتدير وَيَدُعُو إِلَى اللهِ فِي كُلَّ حِينَ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ فَا كُلُو حِينَ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الله

# أَلْفَصَلُ الثَّامِنُ وَٱلْعَشْرُونَ

واللهُ فَيْضَةِ مَنْدِنَا وَلِلْأَصِ مَثَرًا لِنَبَكُ فِيهِ ١٤ ﴿ وَأَلْمِيدُ لِسُغَرَجُ مِنَ ٱلتُرْكِ وَمِنَ ٱلْحَجْرِ لِسَهَرُ ٱلْفَكَلُ . عَلَيْهِ قَدْ جَلُوا الطُّلْمَةِ حَدًّا وَيَحَنُوا فِي كُلّ قَسِيّ عَلَى ٱلْحَيْرِ ٱلَّذِي فِي ٱلدُّنْجُورِ وَطَلَالَ ٱلمُوتِ . ﴿ يَهُمْ خَفُرُوا وَادِيًّا بَمُزلِ عَن ٱلسُّكُانِ وَنُسُوا مَوْطِئِ ٱلْمُسَدَمِ فَهُمْ عَلَى لِلْدِينَ ٱلنَّاسِ يَتِدَلُّونَ مُرْتَجِينَ . ٢٠٠٥ ٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي غَرْ جُ لَمْمُ ٱلطَّمَامَ فَلَبُوا مَا تَحْمَهَا كَمَا بِالدَّادِ . عَيْنِينَ مَحْرُهَا مَثَرُ ٱللَّاذَوَدِ وَفِيهَا أَثْرِبَهُ التُّعَبِ. حَدِيدٌ مَدِلُ لَمْ مَرْفُهُ ٱلنَّسْرُ وَلَمْ تُبْصِرُهُ عَيْنُ ٱلْحُدَا كِينِيعٌ وَلَمْ تَطَأَهُ ٱلشُّوَّادِي وَلَمْ يَسْلُكُهُ ٱلَّيْتُ. عِيْدٍ بَسَعُوا أَيْدِيهُمْ إِلَى ٱلصُّوَّانِ وَقَالُوا ٱلْجِبَالَ مِنْ أَصُولِهَا. كَيْنِي فِي السُّفُورِ تَحَنُّوا تَوَاتِ وَكُلُّ ثِينِ رَأَتُهُ أَعْلِهُمْ . كِلَيْنِي مَنْمُوا رَضْحَ الأنهادِ وَأَيْرَزُوا ٱلْمُكُنُونَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ . حِنْ إِنَّا ٱلْكُمَةُ فَأَنْ تُوجَدُ وَٱلْعِلْتَ أَنْ مَعْرُها . والله لا يُرفُ الإنسَانُ فِيمَهَا وَلا وُجُودَ لمَّا فِي أَرْضَ الْأَحْيَادَ . عِينِهِ الْمَعْرُ قَالَ لَسَتْ فِي وَٱلْجُرُ قَالَ لَيْتَ عِلْدِي . ١٠٠ لا يُعلَى ٱلْإِرْدُ بَدَلًا مِنْهَا وَلَا تُوزُنُ ٱلْهِشَّةُ ثَنَّا لَمَّا جَيْئِتِيمَ وَلَا تُعَادَلُ بِنْضَادِ أُونِيرَ وَلَا بِلَلْمَزْمِ ٱلْحَصْرِيمِ وَلَا بِٱللَّاذَوَرْدِ وَيَنْ وَلَا يُقَالُ بِهَا النَّفَ وَلَا أَنْجَاجُ وَلَا تُبْدَلُ بَلْوَاتِ ٱلْمُثَيِّنِ ٱلْمُنَى وَيَهِ لا يُدِّكُوْ مَهَا الْمُرْجَانُ وَلَا الْبُورُ وَالْمِيْلاكُ ٱلْمُكْمَةِ يَفُونُ اللَّهِ لِي . ١٤٤٥ لَا يُقَاسُ بها يَاقُوتُ كُوشَ الْأَصْفَرُ وَلَا تُعَادَلُ بَالنُّصَادَ النِّيِّ . ﴿ إِنْ لِكِنْ مِنْ أَنْ تَأْتِي الْحَكَمَةُ وَٱلْهِطَةُ أَنْنَ مَمْرُهَا. ١٤٢٤ إِنَّهَا تَخْبُوبَةٌ عَنْ عَنَى كُلَّ مَيْ وَمُتَوَادِيَّةٌ عَنْ طَلْبِ ٱلسَّهَا . و الله وي الله و المراح الله و عَالِمٌ بِكَانِهَا عِنْهُ لِأَنَّهُ يَلْمُ بِلْرَفِهِ أَعْلِي ٱلْأَرْضِ وَنَحِيطُ بِجَبِيمٍ مَاتَحَتَ السَّاوَاتِ. وَإِذْ جَمَلَ إِلرَّ يَمِ وَذُمَّا وَعَالَدَ ٱلْمِيَّاهُ مِعْدَادِ عِنْ الْمُحَلِّمُ أَخَكَامًا فِمَعَر وَسَبِيلًا المُسْوَاعِنَ ٱلْكَامِنَةِ . ١ عِنْهِ وَأَمَا وَأَخْبَرُ بِهَا وَأَنْبَتُهَا وَسَبَرَهَا عِنْهُمْ وَقَالَ فِلبَسْر حَا إِنْ خَشَيَةَ ٱلرَّبِ مِي ٱلْحَكْمَةُ وَٱجْتِنَابَ ٱلثَّرَ هُوَ ٱلْعَلَّةُ أَ

# ألفضل التأسغ والعيشرون

عيد والذا أو به الم ضرب منه قال عيد من له بينل الناو السافة وبنل الأيم التي كان أله فيها حنول . هيئة في فا مسابع من له بينل الناو الشاف الطالة في في حالي هيئة ما كنت ألم خلوان واله أنجالي في حالي هيئة والناو الم قال من وسيتين في طرن في المسابق الما الما أنها المناو والمناو المناو المناو

طُلِ الْأَرْمَةَ مُسْلِلًا وَهُمْ الْسِنَ الْمَدَلُ مُكَانَ كِمَالِي وَمَا مَرَ خَشَالِي طَبِي وَمَا وَمَ خَشَاكِ طَبِي وَمَا إِلَّهُ مَا الْمَالِيَّةِ وَكُلْتُ أَوَا لِمُسَاكِدِنِ وَمَا لِلْأَمْنِ \$ \$ \$ كُلْتُ أَوَا لِمُسَاكِدِنِ وَمَا لَمُنْ فَيَ الْفَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَمَا اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالِمُ وَمَا اللّهُ وَمَالِمُ وَمَالِمُونَ وَاللّهُ وَمَالِمُ وَمَالِمُ وَمَالِمُونَ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَالِمُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالِمُونَ وَالْمَالِمُ وَمَالِمُ وَمَالِمُونَ وَاللّهُ وَمَالِمُونَ وَاللّهُ وَمَالِمُونَ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُونُ وَاللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ و

# أَلْفَصْلُ الثَّلَاثُونَ

عيج أَمَّا أَلَّانَ فَقَدْ مَعِكَ مِنْيَ مَنْ يَسْفُرُنِي فِي ٱلْأَيَّامِ مَنْ كُنتُ آفَ أَنْ أَجَسَلَ آباً هُمْ مَمَ كِلابِ غَنِي . عَلَيْنَ وَبَعْدُ فَاكْنَتْ أَصْنَمْ بِغُوَى أَيْدِيهِمْ وَقَدْ أَصَاعُوا أَشْدَهُمْ كُنْ إِلَيْ وَرَاهُمْ الْمُوزُ وَالْجِلِعُ وَمُمْ يَرْنُونَ الْتُمْرَ لَكُوبَ الْفَامِر مِنْ قديم كان وَيَشْنِبُونَ ٱلْسَلَاحَ بَيْنَ ٱلْنَلِيقِ وَخَبْزُهُمْ عُرُوقَ ٱلرَّمْ وَكُنَّ لِللَّهُونَ مِنّ الخَمْرَةِ وَيُمَاحُ عَلَيْهِمُ أَمْثَ الْ أَقْسُومِ عَيْنِي فَيْفَالُونَ إِلَى أَوْمَادِ ٱلْأَوْدِيَةِ وَغِيرَانِ ٱلتُرَابِ وَالصَّفُودِ ، ﴿ يَهِينَ مِنْ يَهُونَ بَيْنَ اللَّيْقِ وَيَأْشُبُونَ ثَمَّتَ الْبِعَلُو ، ﴿ يَهِمُ حَقَّى أَنِهَا قَوْمٍ خَامِلِينَ قَدْ دُمِرُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَهُ ۚ إِنَّا ٱلَّآنَ فَصِرْتُ لَمُمْ أَغَيِّتُ وَأَصْجَتُ عِندَهُمْ مَثَلَا بِهِنْ } وَقَدِ أَشَازُوا مِنْي وَتَجَلَوْا عَنِي وَلَا يُمْتَسِمُونَ أَنْ يَهْمُعُوا فِي وَجْهِي ﴿ جَيْنِ إِلَهُ ۚ إِذْ رَمَانِي أَنْهُ عَنْ وَزُهِ وَعَنَّانِي أَطْلُمُوا عِسَانَهُمْ فِي وَجْهِي . كالله عَامَ فِرَاحُهُمْ عَنْ يَمِنِي يُولُونَ قَدْتَيُّ وَيَهَدُونَ إِلَّ سُبْلَ ٱلْسَلَدِ عَلِيْهِ وَيَعْلَمُونَ عَلَىٰ مَسْلَكِي وَيَالِونَ عَلَى هَلَاكِي لَا كَانَ لَمْمُ مُعِينٌ . عَلَيْ إِكَانًا أَ يَدْخُلُونَ مِن ثُلَةٍ وَلِيمَةٍ وَيَتَدَهَدُونَ بَيْنَ ٱلرُّدْمِ و عَيْنِهِ قَدْ تَهَاكَتُتْ عَلَى ٱلْأَهْوَالُ وَٱنْدَفَتَ عَلَى تَفْسِي كريح عَامِفِ فَأَشْبَصَـلُ خَلامِينَ كَالسَّحَابِ. ﴿ لِلَّهِ ۚ فَالْآنَ نَفْسِي تَنْبَالُ عَلَى وَأَبَّامُ بُوسٍ أَخَذَتِي ﴿ يَكُنِّكُ فِي ٱلْخَيْلِ تَنْغَوْرُعِظَامِي وَٱلَّذِينَ بَرُنُونِنِي لَا يَفْجُنُونَ ﴿ يَ إِنْ كَان ٱلْأَلْمِ يَتَكُرُّ لِلِي وَقَدْ شَدُّنِي مِثْلَ ٱلشِّلَا وَجَيْلِهِ قَدْ دَحَلَنِي فِي ٱلْحَمَا فَأَشْبَهِتُ ٱلتُّرَّابَ وَٱلْمَادَ . كَانِيْنَ إِلَيْكَ أَمْرُخُ فَأَنْجِينِي وَأَمَلَكَ أَيْدُ فَا زُعَانِي . كَانِيْنِ فَدُ أَصْجَتَ لِي عَدُواْ فَلِسِياً وَبِفُوْءَ بِدِكَ حَلْتَ عَلَى ﴿ ١٠ ﴿ وَعَلِينِي وَعَلَى ٱلْعَصِفِ أَزَكَتَنِي وَزَعْزَعْتِي لِتَحْتَنِي. ﷺ فَيَلِمْتُ أَنَّكَ إِلَى الْمُوتِ تَسُونَنِي إِلَى دَادِ مِيعَادِكُلَ حَيَ ﷺ لَوْأَ أَنْهُ لَا يُقِي هُنَاكَ يَدَهُ عَلَى الرَّفَاتِ فَكُونَ فِي هَلاكِ أَلْإِنسَانِ خَلافُهُ وَ عِيْهِمُ أَمَّ أَبْكِ لَن أَشْنَدُ عَلَيْهِ وَمُهُ أَلَمْ زُثِ نَفْسِي فِلْمِسْكِينِ. ﴿ يَهِيْ كُلِنَ إِذْ فَوَقَمْتُ ٱلْخَيْرَ عَشِينِي ٱلشَّرُّ وَإِذِا نَظَرَتُ النُّودَ عَشِينِي ٱلدَّيْجُودُ . ٢٢٠٤ فَادَتْ أَمْصَالِي وَلَمْ تَهَدَّأُ وَبَادَرَتِي أَيَّامُ أَنْوْسٍ. يَعْ إِنْ أَمْنِي مُسْفُوعًا لَامِنَ أَنْهِيرٍ. أَقُومْ فِي ٱلْجَاعَةِ مُسْتَمِنَا ، جَامِ مُمرَثُ أَخًا لِبَسَاتِ آوَى وَصَاحِبًا لِتُمَامِ . وَيُنْتِيجُ ٱلْمُوذَ جِلْدِي عَلَى وَعَظْمِي ٱخْتُونَ فَوَغُرًا • المُن مَادَتُ كِتَادَتِي النِّبَاءَةِ وَمِزْمَادِي لِصَوْتِ ٱلْبُكَاءَ

# أَلْفَصَلُ آخَادي وَالثَّلَاثُونَ

جيج قد عاهمات عَنَيْ أَنْ لَا أَتَالَمُونَ فِي عَدْدَاً . جيج وَ إِلَّا فَا تَصِيعِي مِن عِنْدِا لَهُ مِنْ فَوْقَ وَمِيرَا فِي مِنْ عِنْدِ النَّهِدِ مِنَ الْأَمَالِ . جيج أَلَيْنِ الْسَلَّ لِشَرِّرِ وَالْهَوْلُ فَا لِمَا لِلْهُمْ . حَيْثِهِ أَنْ لَسَلَّ الْمَلِيَّةِ ، حَيْثِهِ لِيَزِقِ فِي مِيزَانِ الْسَلَّ وَلَهُمِ مَك فِي الْمَاطِلُ أَوْعَلِتْ رَبِيلٍ إِلَى الْمُكِينَةِ ، حَيْثٍ لِيَزِقِ فِي مِيزَانِ الْسَلَّ وَلَهُمِ مَا لَمُ سَلَاتِي . حَيْثٍ إِنْ كَانَ خَطْوِي قَدْ جَادَ مَنِ النَّهِلِ أَوْ أَنْهَ عَلَى هَوَى عَنِي أَوْعَلَى مِاحِي عَبْ عَيْثٍ وَلَوْنَ فَا الْوَيْلِ كُلْ آخَرُ وَلُسْتَأْمِلُ وْرِعِ. حَيْثٍ إِنْ كَانَ عَلَى

المُنكِلَةُ لَكُنَانُ فَيْرَجَ عَنِي الْحَ خَفَقَ وَاجِبُ بِي لَا كَانِ إِنسَانُا وَلَا لَوْنَ بَعْرًا عِلَيْ لِأَنِّ لَا أَمُرِثُ الْإِلْمَ وَالْعَلِيْ مَنْ ظِيلٍ يَفْصُرُ إِن الْمِي

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

والمن المن المن الوب أقوالي وأسخ لكلاي كله . والله إن تخت في ولساني لَعَلَىٰ فِي حَنْكِي \* بَيْنِيجَ إِنَّا كَلَامِي مِنْ ظُبِ مُسْتَيْمِ وَعِلْمُ شَفَقٌ ٱلَّذِي تَعْلِسَكُن بِهِ عُلَصٌ. بِحِيْثِيْ رُوحُ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي مَنْنِي وَلَنَتَ ٱلْقَدِيرِ أَحْيِنِي، عَلَيْهِا أَجِنِي إِن أستَطَفَ وَأَسْرُدُ أَمَانِي بَكُنْ وَاسِعًا . ويهي إِنَّا أَنا تَعِلِيرُكَ لَدَى اللهِ مِنْ طين أَعذُتُ أَكَا أَيْمًا عِنْهِ وَلا مَيْنِي زُومُكَ وَلاَجَلالِي بَشْلُ عَلَيْكَ. عِنْهِ إِنَّكَ مَدْ مَّكَ مَلَّ مِسْتَمَى وَقَدْ سَعِتْ مَا نَطَلْتَ بِهِ ١٤٢٤ إِنِّي زَّكِيٌّ لِلْا مَعْمِيَةٍ إِنِّي نَقُ وَلَا إِخْ فِي عِيْدٌ وَإِنَّا هُوَ يَعَلَبُ عِلَا عَلَى وَتَعَسِّبْنِي عَدُوَّالَهُ . ١١١ عَمْسَلُ رِخْلَ فِي مِشْلَرَةٍ وَتَرْصُدُ جِمِعَ سُبُلِ. ﴿ يَكُنُّ إِلَى اللَّهِ مِنَا غَيْرُ مُحِنَّ فَإِنَّ الْمَهُ أَحْتَرُ مِنَّ الإنسان . ويهج فَا مَالُكَ مُعَاصِمُهُ الإِنَّهُ لا يُحِبُ عَن أَنْسَالُ بِسَرِهَا . ويهج إِنَّ الله يَكُمُّ مُرَّةً وَلَا يَظِهُمُ ثَانِيَّةً عِينِهِ فِي خَلْمٍ فِي دُوْيَا الْمِيلِ حِينَ بَعُ السُّبَاتُ عَلَى الأَكْمِ وَهُمْ كَا يَنُونَ عَلَى مَضَاجِبِهِمْ عَلَيْهِ جِنْكِ لِي لَغَ الْزَانَ الثَاسِ وَعَفِيمٌ عَلَى إنْ الدِيمِ م المُنْ اللَّهُ الْمُرْعَنُ عَلَا وَيُحْوَ الْكَارِيَّةَ عَنِ الرُّبُلِ عِلَيْدٍ فَيْنَ نَفْسَ لُمِنْ اَلْمَنْكُوْ وَحَيَاتُهُ مِنْ حَوَّالُسُّنِدَ. عَلَيْكَ فَؤَنَّبُ إِلَّهُمْ عَلَى مُطْعَبِهِ وَلِيطليه يَاحَ عَيدِدُ . عِنْ اللهُ عَالَمُ مَا كُازُونَفُ لَيدَ الطَّامِ . عَنْ إِلَى يَدُوبُ خَلَّهُ مَنِ الْبِيكِن وَتُهْرَى عِطَامُهُ حَتَّى لا تُرَّى عِنْ وَقَدْ دَنْتَ نَفْهُ مِنَ الْسَادِ وَحَياتُهُ مِنَ الْمُلْكِينَ. \$208 إِنْ وَجَدَ مَسَادَكَا شَيْسًا لَهُ وَاحِدًا مِنْ بَيْنِ الْأَلُوفِ يَنْجُ ۚ فِبْشَرَ اسْتَخِلَتُهُمْ كَا الله وَيَرْهُهُ وَيَقُولُ ٱللَّهُمُ أَخْدِهِ مِنَ الْمُؤْطِ إِلَى أَفْسَادِ ظِنْي فَدْ وَجَدْتُ لَهُ كَفَّارَةُ وَيُدُو إِلَى أَيْامِ خَسَدُهُ أَعْسُ مِنْهُ وَهُو صَيْ وَيُودُ إِلَى أَيَّامٍ شَبَابِهِ عَلَيْهِ وَيَدْعُو إِلَى أَهُ فَيْرَضَى عَنَّهُ . حِنْنِكِ يُعَانِ وَجَهُ بِالْمُنَافِ فَيْرُدُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِرَّهُ . عَلَيْهِ فَيُرْتُمُ بَيْنَ التأس وَيَقُولُ قَدْ خَطِتُ وَزِعْتُ مَنِ الإَسْتِمَامَةِ وَلَمْ يَحْزِنِي ١١٠٤ لِل الخَسْدَى نَفْيِي مِنَ ٱلْمُوطِ إِلَى أَنْسَادُ وَحَيِلِي تُبْصِرُ ٱلنُّودَ . 318 هُذَا حَظُهُ يَسْلُهُ أَهْدُ بِالْإِنْسَانِ مَرْتَيْنِ وَتَلَانًا عِنْهِ لِيْهِدَ نَفْسَهُ مِنَ ٱلْسَادِ وَيُوْرَهَا بُورِ ٱلْأَحْيَةِ . كُلَّةَ كَأَسْمَ يَا أَوْبُ وَاسْتَبِعْ لِي وَانْسِتْ فَأَتَكُمْمُ عِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْدَكَ يَانُ فَأَجِنِي . تَكُلُّمُ مَإِنَّ أَجِبُ تَبْرِ مَلَ كَانَتُكُ وَإِلَّا فَاسْتَعْ لِي أَنْتَ وَأَنْصِتْ فَأَلَّمِكَ

أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

الله عليه والمبار الدوقال عليه المحمد الموالة الما المساحة وأسيطوا لي يا أول المحمد والمبار الموالة المحمد والمبار المحالة المسلمة والمسيطوا في الألم عليه والمحمد وا

فَدْ هَامَ إِلْمَرْأَةِ أَوْ كُنْتُ عَلَى بَالِ قَرِيقِ كَلَيْكًا فَتَتَخْفِرُ الْرَأَتِي لِآخَرَ وَلَيْمًا طَلْهَا آخُرُونَ . يَجْرِيْكِ فَإِنَّهَا فَاحِنْسَةٌ . مَرِيَّةً زُنْمُ إِلَى ٱلْمُشَلَّةِ . عَيْدٍ كَادُ فَأَكُمَلَ حَقَّى إِلَى الْمَاوِيةِ وَتَسْتَأْمِلُ إِنَّكِي أَشْرُو . عَيْزَيْكُمْ إِن كُنْتُ أَسْتَهُنْتُ بِحَقَّ عَبْسِدِي أَوْ أَمْتِي فِي وْعُوالْهَا عَلِي كِلَيْكِيَّ فَلَوَا أَمْسَهُ حِينَ يَعُومُ ٱللَّهُ وَكِفَ أَجِيهُ حِينَ يُفْتِكُ . كَانِهِ أُوَلِّسَ أَلْدِي مَنْتَنِي فِي ٱلْبَطْرُ لِمُومَنِّمَهُ وَوَاجِدُ كُونَنَا فِي ٱلرَّحِمَ. كَالْأَيْ عَلَ مَنْتُ ٱلْكِلْبِينَ طلقه أواكلت عَيْنَ الْأَرْمَةِ عِنْهِ أَوْ الْكُلُّتُ كُمْرَيْ وَحْدِي وَلَمْ يَأْكُلُ مِنَا ٱلْيَتِمُ. كَلِيْكِ بَلْ إِيَّاهُ مُنْذُصِبِي رَبِينَهُ كَالْبِ وَإِيَّاهَامِنْ بَعْنَ أَتِيهَ هَدَيْنَهَا . عَيْنَا إِن كُنْتُ رَأَيْتُ هَالِكًا مِنَ ٱلْمُرِي أَوْسَكِينَا لَا كَعْشُوهَ لَهُ عَلَيْهِ وَأَ يُبَارِكُنِي خُوْرَاهُ وقد أَسْعَقَا أَيْرِزُ عَنْسِي عَلَيْهِ وَإِنْ كُنْتُ رَضَتُ بَدِي عَلَى ٱلْيَتِمِ وَقَدْ وَأَيْتُ ٱلْخِدَادِي فِ بَابِ ٱلْمُعْنَاءَ كَالِيْجَ فَلَسْمُط كَيْنِ مِنْ حَسَلِيلٍ وَلَنْصُمْ ذِرَامِي مِنْ فَصَيْبًا اللهُ عَالَيْ طَلَقًا تَفَرَّعْتُ مِن انتِمَّام اللهِ وَلا حَوْلَ لِي أَمَامَ جَلالِهِ . عَلَيْ هَلْ جَمَلَتُ لُكُمُّ مُنْشَدِي أَوْظُنُ إِلْإَرِدِ أَنْتَ مَثْكِلِ ، يَنْهِي عَلْ فَرِحْتُ إِلَّ عِنْايَ حَزِيلُ وَأَنَّ بَدِي قَدْ أَصَابَتْ وَقُرًا . عَلَيْجٍ عَلْ نَظَرْتُ إِلَى النُّورِ حِينَ لَمْ أَوْ إِلَى الْتَمَر بَسِيرُ بِالْبَاءُ عَلَيْهِ فَافْتَانَ عَلِي سِرًا وَقَلْلَ فِي يَدِي . عَنْهُ إِنَّهَا مُرَيَّةٌ زُنْعُ إِلَى الْمُمَلة لِأَنِّي ٱلْحَنْ قَدْ كَفَرْتُ بِأَلْمَهِ ٱلْمَوْرِ . ﴿ يَعْيَلِهُ عَلْ مَرِحْتُ بِهَلَاكُ مُنْضِيْ أَوْ تَجْتُ إِذَا نَالُهُ سُوا . عِنْهِ إِنْ لَمْ أَدْمَ فَي مُسْلَأُ إِنْ يَطَلَبُ نَفْسَهُ بِمَنْسَةٍ . عَلَيْهِ الْمَ بِكُنْ أَهُلُ خِلِكَ يَنْوُلُونَ مَنْ أَلِنَ بِأَسَرَاً يَشَعَ مِن لَمْم مَانِدَةٍ. ١٤٣٤ إِنَّهُ أَيْسَ عَرِبُ لِهِ الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى كُنْتُ الْحَجُ إِلِي لِأَنِهِ السِّهِلِ . ١٨٨٤ هَلِ مُخَتَّنَّ مَصْبِقِي كَا يَضَلُ ٱلتَّكُنِ إِنْهَادًا الْإِنْمِ فِي صَدْدِي \$ 31 إِذْ خِنْتُ مِنَ ٱلْجَنْهُودِ وَخَشِيتُ إِحَاثَةَ ٱلْمَشَائِرِ صَمَتْ وَلَمُ أَلُولُ إِلَى الْلِبِ ، عِنْ اللَّهِ مَنْ لِي بَنْ يَسْمُنِي ، هُوَذَاصَكُ قَوْقِيعٍ ، فَلْجِبْنِ القديرُ وَلَكُتُ عَمْنِي شَكُواهُ عِلَيْهِ فَلاَ حِلْنَكَ عَلَى كَيْنِ وَلاَ عَمِيتُهَا تَاجًا لِأَلْي. عَنْهُ أَنْ مَنْ لَهُ عَدَدَ خَطَواتِي وَأَنْفَئُمُ إِلَيْهِ تَقَدُّمْ ذِي مَكَاتَهِ . عَنْهُم إِنْ كَانَتْ أَدْمِي قَدْ صَرَخَتْ عَلَي وَتَبَاكَتْ خُطُوطُ مَرْجِا ١١٨٤ أَوْكُنْتُ قَدْ أَحْسَكُ دَيْهَا بِلافِضَّةُ أَوْ أَتَقَتُ نُفُوسَ أَرْابِها عَيْنَا كَا لَيْنَاتِ الْمُؤْمَعُ فِيهَا بَعَلَ الْمُنْطَةِ وَٱلثَّوْكُ بَدَلَ ٱلثَّمِير

غت:فوال بيوب

أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِي وَٱلثَّلَا ثُونَ

و الله عَلَمْ الله عَلَا وَ الرَّمَالُ اللَّالَةُ عَنْ عُكُورَةٍ أَيُّوبَ لِأَعْطَادِهِ تَفْسَهُ صِدْيِفًا. كالله مُنْ مَنْ الله مَنْ وَكُيلُ اللهوديُّ مِنْ عَشِيرَةِ وَلَم . غَسَ عَلَى أَوْلَ لَاغِيدا أَوْ أَعْدَلُ مِنَ أَفَوْ عَنْكُ وَعَنْبَ عَلَى أَصْدِهَا إِنَّهِ الثَّلائةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْنَ عِنْدَهُمْ جَوَلِ وَقَدْ أَغُوا أَقُوبَ . كَانِي وَكَانَ أَلِيهُو قَدِ أَنْظَرَ فَرَاعَ أَقُوبَ مِنَ ٱلْكُلامِ لِأَنَّهِمْ كَافُوا أَكْفَرَينَهُ ينًا عِنْكُ لِمَنْهُ وَأَى الْهُوا أَنَّهُ لَمْ يَنِنَ مَوَابٌ فِي أَفَوَاهِ ٱلرِّجَالِ ٱلصَّالِاتَةِ غَينِبَ كُنْهُ وَأَجَّلِ أَلِيهُو بُنَ يَرَكُنِسِلَ أَلْهِزِي وَقَالَ إِنِّي مَنِيرٌ فِي ٱلْأَيَّامِ وَأَنْتُمْ شُيْرخُ لِذَلِكَ ٱخْتُتُمْتُ وَهِبْتُ أَنْ أَبْدِيَ لَدَيْكُمْ عِلْنِي ﴿ يَكُمْ وَظُلْتُ إِنَّ السِّنُ تَعْلِقُ وَكُثْرَةً ٱلسَّينَ تُعِيدُ الْحُكَنَةَ . ويه لِينَ فِي ٱلْمُنَرِ وُومًا وَلَنَهُ الْمَدِيدُ تُعَيِّمُ . عَيْدٍ لَسَ ٱلْمُسِنُّونَ هُمُ ٱلْمُكُمَّلَةَ وَلَا ٱلشَّيْوعُ هُمُ ٱلْمُنْفَقِيُّونَ فِي ٱلْمُشَاّةَ عِيْنِيْكِي لِذَٰ إِلَكَ قَلْتُ ٱسْمُوا لِي قَالِدِيَ أَنَا أَيْمًا عِلْمِي . عَنْهِ عَ فَإِنِّي قَدْ مَا تَيْتُ لِانْوَالِكُمْ وَأَصَفْتَ لِمُحْكُمْ مُددّة مَنْكُمْ الْكُلام عِلَيْهِ وَبَيْنَ ذَلِكَ تَبَمَّرْتُ فَإِنَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِيكُمْ مَنْ حَجَّ أَوْبَ عِيب عَلَى كَلَامِهِ . عَلَيْهِ لَا تَقُولُوا إِنَّا قَدْ أَصْبَنَا ٱلْحَصْمَةَ إِنَّا اللَّهُ صَارِبُهُ لَا الْإِنْسَانُ. \$ إِنَّا إِنَّا أَنَا ظَمْ فَرَجْهُ إِنَّ كَلَامَهُ فَلَا أُجِيهُ إِجَائِكُمْ . يَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّم كُيرُوا وَقَدْ سَلِّهِا ٱلنَّمَانَ عَلَيْهِا فَرَبَّمْتُ حَتَّى لَمْ يَسْتَعَلَّمُوا وَوَقَعُوا ظَمْ مُجِيُّوا مِنْ مَدُ. عليه وَالآنَ أَجِبُ أَمَّا فِي فَرْتِنِي وَأَبْدِي أَمَّا أَخِمَا لِمِي عِبْيِهِ فَإِنِّي مُعْمَلُمُ أَفُوالًا وَدُوحُ وَالنِّلِ يُعَالِمُنِّي، عَلَيْكُم إِنَّ جَوْفِ كَفَرْ لَمْ تُبْزِّلُ كُوتِينَ جَدِيدَةٍ تُكَافَّ تَلْقَقّ.

يَا لِمِمَالُ وَفِينَظِمَادَ بَامْنَافُونَ عِينِهِمُ الَّذِي لَا يُمَانِي ٱلرُّوسَاةَ وَلَا يُؤرُّ غَنَّا عَلى مسكين لِأَنَّهُمْ جَمِعاً أَعْمَالُ يَعْنِهِ . عِنْهِمْ يُفَاجِهُمُ ٱلْمُوتُ فِي ضِفِ ٱلَّذِيلُ وَيَدْتُحُ النُّعُوبُ وَيَهْلِكُونَ وَيُسْتَأْصُلُ ٱلْمُتَدِدُ مِنْدِ يَدِ • كَالْكِيرُ لِأَنَّ عَنْئِبٍ عَلَى طُرُق ٱلْإَنسَانِ وَهُوَ يُصِرُ جَمِعَ خَطَوَاتِهِ. ١٩٤٤ لَاظْلَفَ \* وَلَا طِلالُ مَوْتِ يَتُوَازَى فِيهَا فَالِمُو الْإِثْمَ كُلُكُ وَاللَّهُ لَا يُصْدُرُ جُلَا رَتُهُن لِنَافِدُهُ إِلَى قَتَاكِهِ عِنْ الْمُعَلِمُ ٱلْطُعَالَة مِنْ غَيْرِ بَحْثِ وَلِيمُ آخَرَنْ مَكَانَهُمْ . ﴿ يَهُمُ لَا لِكَ هُوَ يَلْلُمُ أَعَالُمْ وَيَقَلُّهُمْ فِي لَكَ فَلْمُعْتُونَ . ١٠ عَلِيجٌ يَضْرِبُ ٱلْنَسَافِينَ عَلَى ٱلْمُودِ فِي مَوْقِبِ ٱلنَّاظِرِينَ ١٠٠٠ وَالنَّهِم إِنَّا أَنْهُ وَاعَهُ وَلَمْ يَأَمُّوا فِي شَيْء مِنْ طَرُقِهِ ﴿ يَهُمُ كَانِي لَيْنَى اللَّهِ صُرَاحُ ٱلْمِسْكِينِ وَهُوَ يَتُمُّ مُرَاخَ ٱلْإِلْسِينَ . عِنْهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا سَالْهُمْ فَنْ فِا ثَنْهُمْ وَإِنْ تَجَبُّ وَجَبُّ فَن يُبِصرُهُ سَوَّا ۚ كَانَ أَمَّةُ أَو الْبَنْرَ كَلَّةً . عِنْهِمْ وَإِنَّهُ يَقِكُ الْإِنْسَانَ الْسَلْفِق مِنْ أَجْلَ غَرَاتِ الشُّف ِ عِنْ إِذْ إِمَّالُ إِنْ تَعَلَّىٰ الْعَلْبَ عَلَا أَعُودُ أَحْسَدُ عِنْ عِنْ إِمَّا أَصِرُهُ فَأَدِنيهِ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ فَلَتْ إِنَّهَا فَلَا أَعُودُ . ١٠ ﴿ إِنَّ كُنَّ إِلَّا لِكُ تَغَيْرِيكَ قَالِمُ لا إِنَّ لَكَ أَنْ زَفْسَ وَلَكَ أَنْ تَحْتَارَ لَالِ مُعَكِّمْ عَاتَرَى . عِنْ إِلَى لِيكُلِّن أُولُوا لألب وَلَيْتَ مِنِي ٱلرَّجُلُ ٱلْحَكِيمُ عِنْ إِلَيْكِيرُ فَإِنَّ أَقُوبَ يَكُلُّمُ لِلاعِلْمِ وَكُلَّامُهُ لِيْسَ عَنْ جَيِرَةِ - عَلَيْكِ إِذْنَ ظَلِيْتَلَ أَيُّرُ إِلَى الْتُسْعَى لِأَجْلِ أَجُوبَتِ ٱلْتَيْ هِيَ أَجُوبَهُ أَلْفل ٱلْآَثَامِ عِنْ ﴿ فَإِنَّهُ مَا مِنْ خَطَلْتُهِ مَنْسَيَّةٌ فَيْصَفِّنُ يَنَّنَا هُزُوًّا وَلَكُثْرُ أَقْوَالُهُ عَلَى الْهَ

# أَلْفَصَلُ الْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

# ألفض السادس والثكاثون

عليه ثم عَادَ أَلِيهِ مَثَالَ عَيْدِهِ السَرْعَلُ قَلِيهِ فَأَيْزَ لَكَ فَإِنَّ لِي عَن الْهِ أَوْالَا الْمَرَى . هي مَعْ إِنَّ أَلَّهُ الْمَالِيَ الْمَالَ الْمَالِينِ . هي هي وقل المُلْيَةِ فَلَى الْمَلْيَةِ الْمُوالِينَ الْمَالَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ الْمَلْيَةِ . هي إِنَّ الْمَالِينِ مَوْلَا اللّهِ عَلَى الْمَلْيَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْمَالِينِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْمَالِينِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْمَالِينِ مُو لِيكِنَهُمْ عَلَى الْمَالِينِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللْ الللللّهُ ا

Digitized by Google

المنسسة عايدتك دنها. عليه ولكن إد المتوقيت دعوى القان عالد عوق والفئاة على المنسسة عايدتك أحداً المستحدة على المناسبة وأما المجتلبة بشراء قال المنطبة وأما المجتلبة بشراء قال المنطبة وأما المجتلبة بشراء قال المنطبة وأما المجتلبة المناسبة المجتلبة المتحدث المنافضة بالمناسبة المناسبة المناسبة

# أَلْفَصَلُ آلسَّابِعُ وَٱلثَّلَا ثُوْنَ

و الله عَلَيْكَ أَرْتَمَدَ قَلِي وَخَفَقَ مِنْ مَوْمِنِهِ ، ١٠٠ إَنْشُوا صَوْتُهُ إِذَا تُسَتَ وَخَرَجَتُ النَّحْزَمَةُ مِنْ فِيهِ . المُنتِيعُ يُعْلِينُهُ تَحْتَ تِجِعِ السَّاوَاتِ وَفُودُهُ يَبْلُمُ إِلَى أَطْرَافِ أَلْأَرْضِ عَلَيْهِ وَوَرَّآهُ مُ يُرْغِرُ صَوْتُ يَرْعُدُ بِصَوْتِ جَلَالِهِ وَلَيْسَ مَنْ يَتَنَّعُ ذَلِكَ إِذَا لِيمَ صَوْلُهُ . يَجْرُينِ يَرَعُهُ أَنْهُ وَمَا أَخْبَ صَوْلَهُ يَسْنَعُ عَظَائِمٌ لَا تَسْلَمًا. عَلَيْهِ يَقُولُ قَلْجُ أَسْفُطُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُمْنَا لِوَالِمِ ٱلْمُطْرِ لِوالِمِ أَسْطَادِ عِزْتِهِ . كَانْتُهُ عَلَى يَد كُلَّ بَشَر لَكُمْ فَاخْلَفْهُ كَالْمَة . عِنْ قَيْدُخُلُ الْوَحْسُ مَرِيقَتْ وَيَسْتَرُّ فِي مَأْوَاهُ . وي عَرْجُ أَازُوْبَهَ مِنْ أَعَادِهِ مَا وَالْمُرْمِنْ دِيامِ النَّمَالِ. ويهم بلَّمَةُ الدِّيمَانُ اَلْمِنْدُ وَتَغَفَّرُ سُعِلُوحُ الْلِيَهِ . عَلَيْهِ ثُمُّ إِنَّهُ يَنْعَنُ ٱلسَّعَلِي بِالنَّدَى وَيَشْقُ النَّامَ بُودِهِ وَيُرِي فَيَطُوفُ مُتَالِبٌ كَمَا يُدِيدُهُ لِيُعْلَ كُلُّ مَا يَأْرُهُ فِي فِي مَسْهُودِ الْأَدْضِ و إلى مُرسلا بداماً إلى مَدِيَّةِ أَوْ إِلَى أَرْضِهِ أَوْ إِلَّى مَاشَلَة مِنْ رَحْمَهِ وَ ١٤٠٠ مَأْ مِنْ لَمُلّ بَا أَقُوبُ وَمِنْ وَكَأَمَٰلُ عَبَائِبَ ٱللَّهِ. ٢٢٥ أَمَلَكُمْ كَيْنَ يُعَرِّفُهَا ٱللَّهُ وَكَيْفَ يُبْرِقُ بُودِ غَلِيهِ . كَانِهِ أَتَلَمْ مُوَازَنَهَ السَّعَلِي وَعَبَالْ ذِي ٱلْلَّمِ ٱلْعُيطِ. ١١٤ كُنْ مُكُونُ ثَالِكَ دَنِيةً حِن لَمَكُنُ الأَرْضُ مِن هُنُوبِ ٱلْبُوبِ. عِنْ الْمُكُنَّ مَثَلَّتَ مَّهُ ٱلْعَكَ وَفُو مُلْ كَالِرَآةِ ٱلْسَاوِكَةِ ، عَنْ عَلَنَا مَاذَا تَفُولُ لَهُ فَإِنَّا لَا يُحولُ فِي الْكُلَام بِسَبِ الطُّلَدَةِ. وَإِنْ خَلْ يُغْيِ إِلَيْهِ إِذَا تَكَلَّمْتُ إِنَّهُ لَوْ يَسَكِّلُم بِذَلِكَ إِنْسَانُ لَغِينَ. كَانِينَ إِنَّ فُورَهُ لَا يُعْلُ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ فِي ٱلنَّيْمِ ثُمَّ يَمُّ الرِّيح فَعُصْمًا. الله مِن الثَّمَالِ مُعَلِّبُ الدُّعَبُ أمَّا اللهُ فَهَا وَهُ مَنْهِمْ. ﴿ وَإِلَيْهِ إِمَّا لا نُعْدُركُ اللَّهِ عَنْ الشَّمَالِ مُعْلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْ ٱلرَّفِيمَ ٱلنُّوَّةِ وَٱلْمُثَنَّاءَ ٱلْكُثِيرَ ٱلْمَثْلَ ٱلَّذِي لَا يُجُورُ . ١٠٠ وَإِلا اللَّهَ مَا أَلَا مُ وَكُلُّ عكيم ألقك لايدركه

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عِيهِ فَأَجَلِ أَرْبُ أَوْبُ مِنَ الْعَاصِنةِ وَقَالَ عِيهِ مِنْ هَذَا أَذِي كِيسَ الْمُورَةُ بِقَوْل لِنَسْتَ مِنَ اللّهِ فِي عَيْء عَيْنِ الْمُنْ مَنْ مَا اللّهِ فَكَنْ رَجُلَا إِلَيْ سَاعُكُ فَانْجِرْنِ . عِيهِ أَنْ كُنْتَ مِنْ أَسْسَتْ الْأَرْسَ . بِقَلْ إِلَّ كُنْتُ تَلَمُ الْمُلْكَسَةُ . عَلَيْهِ فَلَمْ الْمُلِكِسَةُ . عَيْنَ مَنْ وَمَنْ مَنْ مَنْ وَمَنْ عَمْرَ وَانِينَا مِنْ مَنْ عَلَيْهِ الْمُنْفِق . عَلَيْهِ فَلَمْ فَيْنَ ال وَكُلْ بِنِي اللّهِ يَهْمُونَ وَمَنْ عَمْرَ الْوِنِينَا مِنْ اللّهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّه وَكُلْ بِنِي اللّهِ يَنْفُونَ . عِيمَ وَمَنْ عَمْرَ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ بِعِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ سِيدِ، \$ هِنْ هُوَالُمُهُ مُنَّبُ الدِّمَةَ وَمَنْهَا كَانِتِ التَّقَلَ فَعَاكَ يُكُونَ. ﴿ وَهُنِهِ وَالْبَلِ الرَّبُّ الْمِنَا أَيْفِ وَقَالَ. ﴿ وَإِنْ هُمَا نُعَاسِمُ الْفَدِيدَ لَائِنَهُ وَكُمِيلُ اللهُ مُنْفَسِيدِ. ﴿ وَهُوْ هُلَا أَمُونُ الْمُؤْوِلُونَ فَالْمُؤْوِلُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَدِي مَلَ هُي . ﴿ وَقِيلًا قَدْ نَكُلُتُ مَرَّةً قَلَا أُمُودُ وَمُرْتَفِوْ قَلا أَذِيدُ

# أَلْفَصْلُ ٱلْأَنْ بَعُونَ

وي كَابَابَ الرَّبُ أَوْبَ مِنَ الْمَامِنَةِ وَقَالَ عِنْ يَالْمُدُو مَقْوَلِكَ وَكُنْ رَجُلًا إِنَّى سَائِكَ مَأْخِرُنِي وَ يَهِي إِلَيْكَ تَفْضُ مَنَالِي وَأَوْلُنُي لِيُرَدَ نَسْتَك . ويه ألكَ مِثلُ فِرَاعِ أَفَةِ • أَزَعُدُ بِسُلْ صَوْتِهِ • ﴿ يَكُمْ إِذَنْ فَتَرَبُّنَّ بِٱلْسَطَيَةِ وَالسُّحُ وَالْبَس الْحَيْدَ وَالْبَاتِ . يَحِيْدُ صُبُ فُيُوصَ عَمَنِكَ وَالْفَرْ إِلَى كُلِّ مُسَوَّلِم وَاخْفِضَهُ . يَحَيِي أَنظِرُ إِلَى كُلَّ مُتَنَظِم وَذَلَّهُ وَأَنْحَنَ الْنَسَافِيْنِ فِي مَوَاصِيهِم . عَيْنِ الْمُراهُمْ فِي التَّرَابِ جَمِياً وَأَحْدِسُ وُجُوعَهُمْ فِي الْخُرَةِ. ١٠٠ حِنْدُ أَمْدَعُكَ أَمَا أَصَا لِأَنَّ يَمَنَكَ غُنِّهُ لَكُ ، عَيْدٍ أَعَلَرْ إِلَى بَهِيمُوتَ أَلَّذِي صَنَعْهُ مَلَكَ إِنَّهُ إِلْكُلْ الْخَسْرَ عِنْلَ أَلْتُر . عِنْهِ مُونَهُ فِي مَثَلَيْهِ وَشِدُّتُهُ فِي عَمَل بَعْلِهِ . عِنْهِ يَشُولُ بِذَبِ كَالْأَزُو وَأَعْسَلُ غَيْذَ يُهِ عَبُوكَةُ \* عَلِيْكُ عِطَالُمْ قَصَبُ مِن نُحَكِي وَغَضَادِيفَهُ سَدِيدُ مُطَرَّقُ \* عَلَيْكُ هُوَ أُوَّلُ مَلِ إِنَّ الْحَدْ فِي الْخَلْقِ وَمَا يَنْهُ هُوَ يُسْمِلُ سَيْنَةً . عِيْدِي فَالْجِبَالُ غَفْر جُ لَهُ ٱلْأَنْسَةَ وَحَوْلَةٍ كَلَبُ جِيعُ وُخُوشِ العُنْزَآدِ ، ﴿ يَكُلُطُ لَا بِسُ نَحْتَ اَلْسِدُدِ وَفِي خَو الْعُصَبِ فِي ٱلْمُسْتَقَمِ ، ١٤٠٤ مُخَيِّمُ مَلْيهِ ٱلسِّدَرُ بِظِلِّهِ وَيَكْتَيْهُ مَفْمَافُ ٱلْوَادِي . ١٩٢٥ إِنْ طَنَى طَلَةِ ٱلنَّرُكُمُ يُخْتِلُ ۚ هُوَ مُطْمَئِنُّ وَلَوِ ٱلْعَقَىَ ٱلْأَدْدُنَّ فِي فِيهِ . ١٤٢٤ لِكَنْتُ يُصْطَادُ مُوَاجَةً وَيُثَبُ أَنْفُهُ يَهِزَلَمَةٍ . عِنْهِ أَمَّا لَوَيَاكَانُ أَفَتُسِكُمُ بِيْصَ أَمْ زَجِطُ لِسَانَهُ مِنْ لِي وَهِ عَلَيْهِ أَخْمَلُ فِي أَنْهِ أَسَدَّ وَنَصْلُ فَكُا مِلَكَةٍ . ١١٤ أَكْمَرُ إِنَكَ مِنَ الشَّمَرُ عَلَٰتِ أَمْ مُطَلِّبُكَ بِالْاَسْمِطَافِ. ١٤٢٤ أَيْدُ مُمَكَ عَسْدًا فَتَخْذُهُ لُكَ عَبْنَا مُؤَبِّنًا . عِنْ أَلَاعِبُ كَا لَلْمَنْودِ وَتَأْسِرُهُ لُنَبَ لَهُ إِلَوْلِكِ . عِنْ أَيْخِرُ لَهُ الشُّرُكَا ۚ ذَائِيةَ وَقُوزَعُونَهُ عَلَى النُّجَارِ . ﴿ إِنَّ أَنْفُنْ جَلَامٌ اللَّهِ عَلَى النَّهُ بَكُلالِب الْمُوتِ، عِنْ فَي مَا يَدَكُ عَلَيْهِ وَاذْ كُو الْمِثَالَ وَلا تُنْدُ . عِنْ الله كَدْ كُلَّتَ أَمَلُ صَالْده فَإِنْ مُجَرِّدَ مَنظرهِ يَصْرَعُهُ

# ألفصل الحادي والأتربغون

المُنْهُ لِنُسَ لِأَحْدِ مُرَأَةً أَنْ يُثِيرَهُ فَنِ الَّذِي يَشِكُ أَمَامَ وَجْهِي . ١٤٣٤ مَنْ بَادَأَنِي بِمُسَةٍ فَأُوْفِ لَهُ وَكُلُّ مَا تُحْتَ ٱلنَّهَاوَاتِ هُوَ لِي . عَنْ إِلَيْ لَا أَسْكُتُ عَنْ وَسُفِ أَعْنَا أَنِهِ وَفُوْتِهَا وَحُسْن نِظَلِها ، عَنْهُمُ مَنْ يُكْتِفُ طَرْفَ لِبَاسِهِ وَمَن يَلْخُلُ بَيْنَ صَنَّىٰ أَضْرَابِهِ. ﴿ يَهِيْكُمْ مَنْ يَغَنَّ مِصْرَاعَىٰ وَجَهِهِ. إِنَّ وَارِّهَ أَسْنَانِهِ هَا يَحَهُ . عِيْدٍ جِنَّهُ كُمُفَانِمِ أَلْجَانَ ، كَأَنَّهُ عُمَّمُ تَعْتَ مَرَاشِفَ مُلَزَّدَةٍ عِنْدٍ تَفَعَامُ بَسْفُهَا إِلَ بَنْسِ فَلا تَسْلُكُ بَيْنِهَا ٱلرِّيحُ . ﴿ يَهِي كُلُّ مِنْهَا مُلْتَعِبَةُ ۚ إِلْأَخْرَى فَعَى مُمَّا يَكُهُ لَا تَفْصِلُ . عَنْهِ عُطَاسُهُ يَقْدَحُ التُّورَ وَعَبْنَاهُ كَأَجْفَانِ ٱلْخَيْرِ . عَنْهُ تَخْرُجُ مِنْ فِيه سَنَاعِلُ وَيَطَالُوا مِنْهُ شَرَرُ النَّادِ . عَيْنِي وَمِنْ مَغْرَبِهِ يَلْبَيتُ دُغَانُ كَا لَهُ مِنْ فَدْدِ تَلِي أُوْ يَرْجَلِ \* \$20 نَفَسُهُ لِمِنْرِمُ ٱلْمِيْرَ وَمِنْ فِيهِ يَمْرُجُ لِمِيبٍ \* \$20 فِي عُنْتُهِ تَبِيتُ ٱلْمُؤَةُ وَأَمْلَهُ يَعْدُو ٱلْمُولُ . ﴿ وَهُ مَعْلُوي لَحْمِهِ مُثَلَّاصِقَةٌ مَسْوِكَةٌ عَلَيْهِ لا تَتَرَخْرُخُ . و الله على مل كَا تَحْر وَمَاس كَا لِرْتَى السُّنْلَى . و الله عِنْدَ المُوسِهِ مَدَّاعُ الْأَجْلَالُ وَمِنَ ٱلنُّمْ يَهَمُّرُونَ . ١٨٤٤ سَبْ رَاهِيْهِ لَا يَثْبُتُ وَلَا ٱلنُّمْ وَلَا ٱلْمِزْدَاقُ وَلَا ٱلدَّرْمُ. كالله تَعْسَبُ الْحُدِيدَ كَالِنَّهِ وَالْحَسَاسَ كَا لُودِ النَّمِرِ ، ١١٦٤ لَا يَسْتَمَرُّهُ صَاحِبُ ٱلْمُوْسِ وَجِبَارَهُ ٱلْمُلَامِ عِنْدَهُ كَا لَلْمَافَةِ . عِنْهِ يَمَسَدُ ٱلْمُمْمَةَ كَا لَلْمَالَةِ وَيَعْمَكُ عَلَى حَنِيفِ الْخُرْبَةِ . عَلِيْهِ مِنْ تَحْدِهِ شَعَتْ مُحَدَّدُ . يَعْمِمُ عَلَى الطِّرَانِ كَا تَهُ عَلَى طِينِ . \$278 نَيْلِ النَّجَةِ كَالْمِرْجَلِ وَالْبَحَرَ مِثلَ عِدْدِ الطِّيبِ. \$200 يَخْطُ وَدَّاهُ مُسَبِيلًا لَكِيمًا الأَوْضَ مَنْفَضَ النَّافِيْونَ عَنَا . عَلِيْ تَفَوَّلُ كَلِينِ ٱلْمَاحَ فَيَتْخَصُ كُلُ مَيْ وَكَلِيلِ لِمَا عِنْهُمُ الْمُنْفِئُونَ فُرَهُمْ وَتُصْلَمُ ٱلْذِرَاحُ ٱلْمُ تَفِسَةُ \* \$112 عَلِ ٱحْتَرَفْتَ إِلَ لِحِجِ ٱلْجُرِأُمْ تَخَطِّبُ فِي عَادِمِ ٱلْنَمْرِ . عَنَيْجَ هَلِ ٱلْنَقْمَتُ لَكَ أَوْلُ ٱلْوَتِ أَمْ عَالِمَتَ أَبْوَبَ طِلَالِ ٱلْمُوتِ . عَيْنِي عَلْ أَحَمَلَتَ بِمُرْضِ ٱلْأَدْضِ . أَخْبِرُ إِنْ كُنْتَ عَلِيَا بِكُلِّ ذَلِكَ . كَذَلِي أَنْ الطَّرِينُ إِلَى مَقَرَ النُّودِ وَالطُّلْمَةُ أَنْ عَلْهَا. عَيْمِع فإنك أَنْتَ تُتَلَّقُهَا إِلَى خُدُودِهِا وَمَرِفْ طُرُقَ مَسَاكِتِهَا . عِنْ اللَّهُ مَمَّ مَرْهَا لِأَنكَ حِلْلِه كُنتَ قَدْ وْلِهُنَ وَعَدَدُ أَيَّامِكَ كَتِيرٌ . عَلَيْكِ عَلِ ٱخْتَرَفْتَ إِلَى خَزَانِ اللَّحِ أَمْ عَالِلْت خَزَانَ ٱلْبَرْدِ عِنْ إِلَى الْمَعْرَبُهَا إِلَى أَوَانِ النَّرِ إِلَى يَوْمِ ٱلْمُرْبِ وَٱلْفِيَّالِ . عِن إلى طَرِيقٍ يَوَدُّعُ ٱلنُّودُ وَتَنْتَشِرْ دِيمُ ٱلمَشْرِقِ عَلَى ٱلْأَدْضِ. ٢٠٠٠ مَنْ صَلَّتَ عَبَادِيَ لْنَبْتُ وَطُرُكُا لِلسُّوَاعِقِ ٱلْعَلِيمَةِ بِكُلِيرٌ لِيُسْإِرَعَى أَدْضَ لَا إِنْسَانَ فِيهَا عَلَى قَعْر لَا بَشَرَ فِهِ ١٤٠٤ لِيُروِيَ ٱلْبَلَاقِمَ ٱلْفَارِرَةَ وَيُبْتَ فِيهَا ٱلْمُنْتَ. ١١٤ مَلَ فَمَعَلَ مِنْ أَبِأَمْ مَنْ وَلَذَ نُفَطَ ٱلسَّدَى . عِنْهِ إِلَيْهِ مِنْ بَطُنِ مَنْ خَرَجَ ٱلْجَسْدُ وَمَنْ وَلَدَ مَنْعِ ٱلسُّمَاة . عِنْ اللَّهِ مُعْمِرُ الْلِهُ فَتَكُمُنُ وَيَهَا مَكَ وَجَهُ الْفَرْ فَيَهِ أَانَتَ تَشَدُّ عُمَّدَ الرَّالَم أَنْتَ تَحَلُّ طَلَّ ٱلْجُوزَاءَ . عِنْهِ أَتُطَامُ نُجُومَ ٱلْمَاذِلِ فِي أَوْقَلِهَا وَتَهْدِي ٱلْتُصْ مَمّ بَاتِهِ . \$ إلى عَلَى عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْهِ السَّاوَاتِ آمْ جَمَلْتَ لَمَا مُلِطَانًا عَلَى الْأَرْضِ. \$ وَإِنْ أَوْمَمُ مَوْلَكَ إِلَى الشَّمَابِ فَيَنْلُوكَ غَرْ مَاذً. عَيْبِي أَزْسِلُ ٱلْبُرُونَ فَتَعْلِقُ وَتَقُولُ لَكّ نَحَنُ أَدَيْكَ . \$250 مَنْ وَصَعَ لَبْلَسَتُحَةً فِي الْإَحْسَادِ أَمْ مَنْ آتَى النُّوهُ الْهَبْمَ . \$22 مَنْ يُحْسِي النُّومَ بِمِكْسِةِ وَمَنْ مَسْبُّ وَعَلَى السَّاوَاتِ \$250 إِذْ يَسَلِّهُ الرَّالِ وَيَلاصَلُ ٱلْمَدَرُ . ﷺ أَ تَسْطَادُ قِبْوَةٍ مَرِيسَتَهَ ۖ وَنُصْعُ نُنُوسَ أَصْبَالِمَا ﷺ حِينَ تَرْبِسْ فِي ٱلْمَرَانِ وَتَقَمُّدُ فِي أَجْمَهَا كَابِنَتَ . ﴿ وَلِي مَنْ تَرَاقُ ٱلْمُرَابَ صَيْعَهُ إِذَ تَنْفُ فراخُهُ إِلَى أَفَيْهِ وَتَهِيمُ لِمُودَ ٱلْمُوتِ

# أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كان عَلْ عَلَيْتَ مَتَى تَلِدُ أَوْعَالُ ٱلمُخْوِدِ أَمْ دَقَبْتَ يَتَاجَ ٱلْأَيْائِلِ . عِينِهِ عَلْ حَسَبْتَ أَشْهُرَ حَسْلِهِنَّ وَعَلَمْتَ أَوَانَ وَصْمِنْ . عَنْهِ كَنْجَمَّنَ فَيَضْفَنَ بِأُولَادِهِنَّ وَيَدْفَسَ غَاصَهُنَّ. عِنْ مُمَّ تُكْبَرُ أُولَادَهُنَّ وَزَنِي فِي الْبَرِّ . غَزْجُ وَلَا تُلُودُ إِلَهُنَّ . عَنْ عَ لْمَلْقَ سَرَاحَ ٱلْمَرَا وَمَنْ حَلَّ وَثُقَ ٱلْأَخْدَرِيَّ • ﴿ يَهِيْ جَلَتْ ٱلْعُمْرَآةُ بَيْتُهُ وَٱلسَّامَ سَاكَتُهُ . ﴿ وَإِنَّ يَهُمِّكُ عَلَى جَلْيَةِ ٱلْمُدُنِ وَلَا يَسُمُ فَدِيدَ ٱلْسُحَرِ . ﴿ وَهِمْ يَزْ كَاذْ مَرْغَاهُ فِي الْجَالِ وَيَلْتُس كُلِّ خَضر . وي أَيْرَضَى النُّورُ الْوَحْثُ أَنْ يَغْلُمُكَ أَمْ يَبِيت عِنْدَ مَسْكِكَ . كَانَتِهِمْ أَزْبِطُ ٱلنُّورَ ٱلْوَحْدِيُّ بِنِيرِهِ فِي خَطِ ٱلْغِرَاثِ أَمْ يَجِدُ ٱلْأُودِيَّةَ وَدَآهَكَ. ١٤٠٥ أَتَكُلُ عَلَى فُوتِهِ الْعَلِيَّةِ وَتُفَوِّضُ إِلَيْهِ أَخَالَكَ. ١١١ أَتَاكُنهُ أَن يَسْتَوِلُ مَا ذَرَعْتَ وَتَجْمَعُ بَيْدَوَكُ . عَيْهِ لَجْنَاحُ الْتَمَلَةِ ٱلْرَفْرِثُ مِثْلُ جَنَام ٱلْمُثَلَ أُوِ ٱلْبَازِي . ١٤٢٤ مَانِهَا تَدُلُكُ بَيْضَهَا عَلَى ٱلْأَدْضَ وَتَعَضُّنُهُ عَلَى ٱلتَّرَابِ ٢٢٤ وَمَلْمَى أَنَّ الرَّجْلَ تَطَأَهُ وَأَنَّ وَحْسَ الصَّحْرَآهُ يَشدَخُهُ . ١٢٥ تَفْسُو عَلَى أَوْلَادِهَا كَأَنَّهَا لَيْتَ مَّا فَيَغِيرُ ثُنَّهًا لِلاَلْسَفِ عِنْهِ إِلَّا أَنْهُ أَذْمَبَ عَنَا الْمُكْنَةُ وَلَمْ يَزُهُمَا الْفَهَ. كِينَ إِذَا عَمَلَتْ بِجَمَاحَهُمَا إِلَى الْمَانِيَ تَعْمَكُ عَلَى أَفْرَسِ وَرَاكِيهِ . كَالِهِ أَأْنَ أَلِّنِي يُزَاقِ الْفَرَسَ فُوَّةً وَلِمَّلَا عُنْفُهُ وَعُدًّا ١٠٠٨ وَيُونُبُ كُمَّا لِمَرْادِ. إِنَّ مُلْحَ تَخيرهِ هَا إِنَّ وَ إِنَّا إِلَّهُ مُؤْمِّ الْوَادِي وَيْرَحُ مُنَاماً وَيَفْتَمُ المَّاةَ السَّلَامِ . وَإِن يَعْمَكُ عَلَى ٱلتُّهُم وَلَا يُرْحَبُ وَلَا يَهْزِمُ مِنَّ ٱلسُّيْفِ. ١٤٤٤ تُعَلِيلُ عَلَّيْهِ ٱلْجَنْبَةُ وَسَكَانُ الرَّعُ وَالْإِزَاقَ . ١١١٤ فِي هَجِكَ بِهِ وَهُوْرَتِهِ لِلْهُمُ الْأَرْضَ وَلَا يُعَدِّقُ أَنْ يَهْتِفَ ٱلْوِنُّ . ١٠٠٠ إِذَا نُفَعَ فِي ٱلْوِق يَقُولُ هَا وَيَسْتَرُو حُ ٱلْقِتَالَ عَنْ أَمْدِ وَسِاحَ ٱلْمُوادِ وَالْجُبِ. وَإِنْ الْمُكُمِّنِكُ يَسْفِلُ الْبَاذِي فِي ٱلْجُوِّ وَيَسْطُ جَاعَبِ مُعْوَ ٱلْجُنُوبِ والم أم الركة يُمَلَنُ اللَّهُ وَيَجْلُ وَكُوهُ فِي اللَّهِ. وَيَعِيلُ العَمْرُ وَفِيهِ مَيِيثُهُ وَعَلَى أَنْمِ ٱلعَّمْرِ مَنْظِهُ . عَلَيْهِ مِنْ هُنَاكَ يَضِنُ عَنْ فُوتِهِ وَعَبَاهُ تَظْرَانِ إِلَى

خُصَبُ الْنَمَرُ شَرَّا الْنَبِّبَ . ﴿ يَهِي كَلَى لَهُ فِي الْنَبِرَّا ۗ وَعَلَىدُ وَقَدْ طُبَمَ فَلَ عَدَمِ الْمُؤْمِّدِ : ﴿ يَهِي إِنْسَادُ نَظَرُهُ إِلَى كُلِّ مَثَالًا وَهُوَمَكِ كَلَ يَجِعِ بَنِي الْكِيمِيَّةَ ﴿

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْأَثْرَبَعُونَ

و الله عَلَمُ الله و الرَّبُّ وَمَالَ عِنْهِ عَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ كَادِرُ عَلَى كُلُّ أَمْ فَلا يَعَدُّرُ عَلَيْكَ مُرَادٌ . ﴿ يَهِيْكُمْ مَنْ ذَا أَنْدِي لِلْبُسُ ٱلْمُنُورَةَ مِنْ غَيْرٍ عِلْمٍ . إِنِّي قَدْ نَطْلُتُ بِمَا لَا أَدْرِكُ بِمُغِرِّاتِ تَغُونُنِي وَلَا أَعْلَمُهَا • ١٤٣٤ إِنْهَمْ فَأَتَّكُمْمُ . أَسَالُكَ فَأَخْبَرْنِي . عِيدٍ كُنْتُ قَدْ تَمِنْكَ ثُمَّ ٱلْأَذْنِ أَمَّا ٱلآنَ فَسَنِي قَدْرَأَتُكَ . عِيدٍ فَلِذَلِكَ أَنْكِرْ مَعَانَى وَأَنْهُمْ فِي ٱلتَّرَابِ وَٱلْرُمَادِ ، ٢٠٠٠ وَكَانَ بَعْدَ أَنْ كَلُّمُ ٱلرَّبُّ أَيُّوبَ بِهِنَا ٱلْكَلام أَنْ قَالَ ٱلرُّبِّ لِأَلِفَاذَ ٱلنَّمِانِيِّ إِنَّ غَضَيي قَدِ ٱضْطَرَمَ عَلَيْكَ وَعَلَى كِلاَصَاحِبَيكَ لِأَنَّكُمْ لَمْ تَتَكَلُّنُوا أَمَانِ بَعَسَدِ الْمُنْ كَمْنِي أَوَّبَ . عَنْهِ وَالْآنَ عَنْدُوا لَكُمْ سَبْعَة فِرَانِ وَسَيْمَةً كِبَاشٍ وَٱ نُطَلِقُوا إِلَى عَبْدِي أَوْبُ وَأَصْعِدُوا عُرَقَةً عَنَكُمْ وَعَبْدِي أَوْبُ يَصَلِّي مِنْ أَجْلِكُمْ فَإِنِي أَدْخُ وَجَهُ لِأَلَّا أَعَالِمُكُمْ بِحَسَبِ خَلْقِتُكُمْ لِأَثْكُمْ لَمَ يَتَكَلَّمُوا أَمَامِي بِحَسَبِ أَلْمَنْ كَمْدِي أَوْبَ. بِكِيْبِينَ فَأَخْلَقَ أَلِفَاذُ ٱلْبِيانِي وَفِقَدُ ٱلصُّوحِيُّ وَصُوفَرُ ٱلصَّاتِيّ وَصَنُواهَا أَمِرُهُمْ ٱلزَّبُّ بِهِ وَرَفَمَ الزَّبُّ وَجُهَ أَيُّرِبَ . عِنْ ﴿ وَرَدُّ ٱلزَّبِّ أَيُّرتَ مِنْ جَلاَّيْهِ حِينَ مَلَّى لِأَجِلِ أَجِلاَّهِ وَزَادَ اللهُ أَوْبَ ضِنْتَ مَا كَانَ لَهُ فَبَلا . ١٢٠٤ وَزَاد أ جِيمْ إِخْرَتِهِ وَأَخْوَاتِهِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَيْرِفُهُ مِنْ قَلْلُ وَأَحْتَلُوا مَنْهُ خُبْرًا فِي بَيْته وَرَوّا لَهُ وَعَزُّوهُ عَنْ كُلِّ ٱلْبُلُوَى ٱلِّي أَزُّلْمَا ٱلرُّبُّ بِهِ وَأَهْدَى لَهُ كُلُّ مِنْهُمْ فَقِتْ وَخُرْصا مِنْ فَقَدِه عِلَيْهِ وَاللَّهُ الزُّبِّ آخِرَةَ أَقُوبَ الْكُرَ مِنْ أُولَاهُ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْنَمَ أَرْبَعَة عَشَرَ أَمَّا وَمِنَ ٱلْإِبِلِ سِنَّ ٱلَّاتِ وَأَلْفَ فَعَانِ مِنَ ٱلْبُرِّ وَأَلْفُ أَتَانِ . عَلِيعٍ وَكَانَ لَهُ سَبْحًا بَهِنَ وَكَلَاثُ بَلَتِ ﷺ وَتَلَى الْأُولَى بِيئَةً وَالثَّانِيَةَ تَصَيَّعَ وَالثَّافِقَ وَان أَقُوكِ . ١٤٤٤ وَلَمْ فَجَدُ نِنَا ۗ فِي الْمُسْنَ كَيْلَتِ أَوْتَ فِي الْأَرْضَ كُلْهَا وَأَصْلَاهُمَ أَهُومُنْ مِيرَانًا بَيْنَ إِخْوَتِهِنْ • ﴿ وَعَلَىٰ وَعَلَمْ أَيُوبُ بَعْدَ هَٰذَا مِنَّهُ وَأَرْبَعِينَ سَنَة

وَدَأَى بَنِيهِ وَبَنِي بَنِيهِ إِلَى أَرْبَسَةِ أَخِيَالٍ. ثُمُّ مَكَ أَيُّوبُ ضَيْطًا قَدْ شَمَّ مِنَ ٱلْأَيَّامِ

# سِنفُولَلْوَالْمِيْرِ

#### ألمزمود الاؤل

المحدة طوق الرَّجُوا الذِي لَمْ يَسْلُكُ فِي مَشُورَةِ الْنَائِقِينَ وَفِي طَرِيقِ الْحُمَالَةِ لَمْ يَقِتُ وَفِي عَلِسِ النَّا عَرِينَ لَمْ تَعْلِسُ هِيهِ لَلْ فِي شَرِيعَةِ الرَّبِ هَوَاهُ وَفِي شَرِيسَهِ عِيْدُ المَّذَا وَلَلَا هِنَا لِمَا يَعْمُونُ كَالْتُمِيرُ الْفُرُوسِ عَلَى عَلِينِ النِّيهِ الْحَيْقِ الْمُوالِقِهِ وَوَوَفَهُ لَا يَذَالِ وَكُولُ مَا يَمِنْكُ لَهُ تَعِيْدٍ لِنِسَ كَالِكَ الْفَاشِونَ لَكِيمُم كَا لَفَى القِينِ نَدْوَيَهِ الزِيخُ ، هِنِهِ فِذِلِكَ لَا يَمُومُ النَّسِلُونَ فِي الذِينِ وَلَا الْمُعَلِّقُ فِي جَمَاعَةِ الشِينِ هَيْنَ هَلِكُ فَإِنْ الرَّبِ عَلَى إِلَيْنِ السِّينِ عَلَيْنِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِ

#### أَلْمُورُ ٱلثَّانِي

عَنْهُ إِذَا أُوَتَّجِتِ الْأَمْ وَعَلَّتِ الشَّنُوبُ إِلْبَالِوْ. عَنْهُ عَلَمْ الْمُؤْكُ الْأَرْضِ وَالْمُطَلِّهُ الْشَرُّوا شَاعَلَى الرَّبِ وَقَلَ سَجِهِ. عَنْهُ لِنَّطَ وَيُطَلِّهُ وَالْمَا وَكُونَا عِيْمًا عَنْهُ السَّائِرُ فِي السَّاوَاتِ يَخْصُكُ وَالسِّهِ لَا يَسْمَنُ مَنْ عَنْهُ . عَنْهُ عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ ا يَضْهُ وَيَعْشَهُ قُرْتُهُمْ . عَنْهُ فَي إِنِي مَسْمَنُ مَلِي عَلَى مِينُونَ جَسَلٍ فَلْسِي لَانْتِونَ جُمُكُمُ الرَّبِ. عَنْهُمْ قَالَ لِي أَنْتَ أَنِنَ أَنِي أَنَّ الْإِنْ أَوْلَاكُمْ . عَنْهُمْ سَلَي قَاصِلِتُكَ الْأَمْمَ عِيرًا لَمْكَ وَاقْلِمِي الْأَرْضِ عِلْمَا لِكَ . عَيْمَةٍ مَلْهُمْ بِشَا يَنْ

حَدِيدِ وَكَالِمَةَ مَزَافِ تَحْطِينُهُمْ . هِيهِ قَالَانَ أَيَّا الْلُوكُ تَشْدُوا وَاتَسْطُوا بَا تُعَالَقُ الْأَوْضِ . هِيهِ الْمَهْدُوا الرَّبِ بِحَشْنَةٍ وَابْتِهِمَا بِيَعْدَةٍ . هِيهُ قَبْلُوا الْإِنْ لِللَّهُ يَنْضَبُ فَتَلِكُوا مِنَ الطَّرِينِ لِأَنَّهُ مِنْ قَبَلِ بِشَطْرُهُ خَشَنْهُ قَطْرِقَ لِجَبِهِمِ الشَّتِيمِينَ

#### أَلْمَ مُورُ الثَّالِثُ

#### ألمزمود الرابع

الله بينى، في النبة على ذوات الأوار. ترامرة إدادة . ﴿ وَهُمَا إِنِي الْبَدْرِ عَلَيْكُ إِلَيْنِ الْبَدْرِ عَلَيْ الْجِنْرِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

#### ألمزمود الخليس

عِيْدُ الْمُمْ اَنْدُا عَلَى وَوَا الْخَرِ مَرْ مُولُواوَدُ عِيْدُ الْمُوالِي الْمُ الْمُالِلُّهُ مَا أُوْمِ وَ عَلَيْهِ الْمَالِكُ وَالْمِي وَالْمَ الْكُ أَمْ اللّهِ مَا أَلَمْ اللّهُ اللّهِ وَالْمَوْلُولُ اللّهِ اللّهُ اللّ

#### ألمزمود الشادس

اَلْكُرْبِ عَنْيَ وَهَرِمَتْ مِنْ أَجْلِ جَمِي مُعَنَايِقٌ، ﴿ يَهِيْكُمُ الْهُـدُوا فَنِي يَا جَيْعَ فَاجِلَ ٱلْهِتْمُ قِلْنَّ الْبُ قَدْ بَجَ مَوْتَ بَكَالِي . ﴿ يَلِيْكُ بَعَ ٱلْبُ تَشَرَّعِيَ ، اَرْبُ يَعْبُسُلُ مَلَانِ. ﴿ كِلِيْهُ مِعْيَرْ جَبِهُ أَهْدَانِي فَيْرَتُكُوا بِدُا وَلِيْمُودُوا بَنِيْنَا فِي فِرْجِيمْ

### ألمزمود السابخ

وي المنتبعة المناوة وتم بها الرأب بسنب كليت كون النباسية. والمنتبعة المنافعة المنتبعة المنتب

#### أأرمور التأمين

وي إليام الناة على الجيتية ، مَزْمُودُ إِدَاوُدَ . وي إِلَيْ الرَّبُ سَيدُ عَا مَا مُطَمَّ النَّهُ فَي اللَّهُ الرَّبُ سَيدُ عَا الْمُطَالِ النَّفَ فِي كُلُ الرَّبُ سَيدُ عَا الْمُطَالِ النَّفِي اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ألمزمود الكايم

عِيهِ الإمام الناء على مُونِ الأن مُؤَلُمُولُ المَادِ عَلَيْ الْمَوْلُ الْمَالِيَ بَهُولُ اللّهِ بَهُمُ عَلَى الْمُؤْلِمُولُ اللّهِ الْمَالِينَ الْمَالُولُ وَاللّهِ اللّهِ الْمَالُولُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَلَيْهِ قَدْ قَرُطَ الْأَمْ فِي الْمُوْةِ الْتِي عَلَوْهَا وَفِي الشَّبَحَةِ الَّتِي أَخَوْهَا نَشِبَتُ الْمُؤْمِّ الْمُنْالَةَ وَفِي عَلَى يَدَيْهِ الْسَلِيبَ الْمُاتِقَّ مَرْ مَا لَوْمَالَةً وَفِي عَلَى يَدَيْهِ السَّلِيبَ الْمُنْقِقُ مَرْ مَرْ اللَّهِ الْمُنْقِقُ اللَّهِ الْمُنْقِقُ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْ

#### المزمودهاعر يمسب تتسيح البيرازيز

كاللهُ اللهُ اللهُ وَارَبُ تَفِفُ بَهِيدًا وَتَخْفِبُ فِي آوِنَهُ الفِيقِ 328 فَيَعْرَقَ الْبَالِمُ بِطُنْيَانِ ٱلْنَافِقِ وَلِيسْتَوْلَى مَلْسِهِ بِٱلْسَكَابِدِ أَلِّي اَخْتَرَعُوهَا. ﴿ إِلَيْهِ إِذِ ٱلْمُنَافِقُ يَلْخَرُ بْشَهُوَاتِ تَفْسِدِ وَٱلْحَاطِفُ نُجَدِّفُ وَيَسْتَهِينَّ إِلَّاتِ. ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الْمُنْفَىٰ يَمْسَ تَثَانُحُ أَنْهِوَلَا يَهُنُ مَنْ مَنْ مَنْ وَكُلْبُهِ وَجَمِعُ أَفَكَادِهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ . تَحُ مُسَلِعِهِ فِي كُلّ حِينَ تَتَرَفُ أَخَكَامُكَ عَنْهُ وَيُسْتَغِنَ بَهِيمٍ أَعْدَآنِهِ. ١٤٢٤ قَالَ فِي ظَلْهِ إِنِي لَا أَوْعَوَمُ مِنْ جِلِ إِلَى جِلِ لَا بَاسَ عَلَ . عَيْنَا فَا مَالُوا لَنْفَ وَمُكُوا وَطَلْمَا وَتَعْنَ لِسَانِهِ صَرَدُ وَإِنْمُ \* عَلِيدٌ تَعِلِسُ فِي مَكِينِ الدِّيَادِ وَفِي السِّنْرِ يَقُتُلُ الزَّكِي وَعَنَاهُ وُاقِبَ نِ ٱلْإِنْسَ. يَحِيْدٌ يُكُنُنُ فِي ٱلبِنْزِكَا لَأَسَدِ فِي عَرِيدٍ مِكُنُنُ لِيَسْفَ ٱلْإِنْسَ. يَسْلَفُ أَلْإِلْسَ بِمَذْبِهِ إِلَى شَجْتِهِ عِنْهِ فِي وَيَحْمُهُ وَيَدُوسُهُ وَبَيْنَ أَشِدًا آيْهِ يَسْفُطُ جُمُ ٱلْإِلْسِينَ. كَلِيْكِ قَالَ فِي ظَهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ نَبِي خَجَبَ وَجَهُ فَلا يَشَرُّ ٱلْبُسَّةَ . ﴿ وَلَيْهُ ثُمْ أَيُّ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ وَٱرْتُمْ يَدَكَ وَلَا تَلْمَ ٱلْبَايِسِينَ. ﴿ يَنْكُمْ لِلْفَاانْسَهَانَ ٱلْمُنافِقُ بِاللهِ وَقَالَ فِ ظُلِهِ إِنَّكَ لَا تَمْأَالِ ، عِلْهِ مَلْ مُدْرَأَنِ لِأَنْكَ لَنْصِرُ ٱلطَّرَدَ وَٱلْكُرْبِ فِجادى يِدِكَ . إِلَيْكَ يُفَوِّضُ الْبَانِسُ أَمْرُهُ وَالْيَتِمِ كُنْتَ أَنْتَ لَهُ كَامِرًا ، 33 إَسْطِمُ فَوَاعَ ٱلْنَافِقِ وَالنَّرِيدِ ، تَطلُّ نِنَاقَهُ ظَلاَّتُهِ . ويهي الرُّبْ مَكِ الدُّمْ وَالْأَيْدِ . هَلَكُتِ الْأَمْمُ مِنَ أَزْمِنِهِ. \$ إِنْهِ قَدْ عَمْتَ بَارَبُ بَنْبَةَ ٱلْكِلْمِينَ قَالْمِبُ فُلْمِيمُمْ وَأَسْمَ بِلَذَٰنِكَ ١٤٤٤ لِمُعْكُمْ لِمُنِيْمِ وَٱلْمُلُوفِ فَلا يَبُودَ إِنْسَانٌ مِنَ ٱلْأَرْضِ يَتَتَهِبُ

### ٱلْمَرْمُورُ ٱلْعَاشِرُ

عيه الهم الناة . فياؤد . هيه الراب اغتمن مكذن تفولون يقيي الغراج الله جَهِمُ مَا الناة . فياؤد . هيه قال المنافيق بالمان القوس وأينون سهم على المؤجد المنافية المناف

#### أَلْزُمُودُ ٱلْحَادِي عَثَرَ

عِيْدِهِ إِنَّهُمْ الْبُعِنَّةُ عَلَى الْعُرَبَةِ النَّامِينَ مِنْ وَالْمَالَةُ مِنْ الْمَرْافِرَافِهُ مِنْ الْمَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُلَمِّةِ الْمُلَمِّةِ الْمُلَمِّةِ الْمُلَمِّةِ مِنْ الْمُلَمِّةِ مِنْ الْمُلَمِّةِ مِنْ الْمُلَمِّةِ مِنْ الْمُلَمِّةِ عَلَى الْمُلَمِّةِ عَلَى الْمُلَمِّةِ عَلَى الْمُلَمِّةِ عَلَى الْمُلَمِّةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلَمِّةِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الل

#### أأرمود الثاني عشر

عِيْدِهِ إِمَامِ أَلْمَامُ مُرْمُورُ قِهَ أَوْدَ . عَيْدُهِ إِلَى مَنَى يَا رَبُّ مَنْسَرَعْ مَى يَسَانِي وَمَقَ مَنَى قُوْدِي وَجَهَكَ مَنِي عَيْدٍ عَلَيْ عَلَى مَنَى أَرْدُوْمَشُورَاتِ فِي تَلْسِي وَمَسْرَةً فِي ظَيِي اللّ الْهَارَكُمُهُ وَحَقَّى مَنْ يَعْرُهُمُ عَدْدِي عَلَى \* عَيْدُولَ الْعَلَوْنِي قَدْ قُولِتُ عَلَيْ وَيَبْتَعِ مُقَالِقً وَأَنْ عَنِي لِللّهُ أَمْمُ فَوَمَةً الْمُوتِ عِيْجَ عَبُولُ عَدْدِي قَدْ قُولِتُ كَالْمِ وَيَبْتَعِ مُقَالِقً إِذَا وَقَلْتُ \* عَنِيدٍ وَأَمَا عَلَى رَضِّكَ قَرَّاتُ فَا أَنْهُمْ كَاللّهِ وَيَبْتَعِ مُقَالِقًا لِللّهِ ال

#### ألمزمور الثالث عقر

عِيهِ لِإِمَامِ أَلْيَنَا - لِذَاؤْد - قَالَ الْجَاهِلُ فِي ظَلِبِ لِبَسْ إِلَّهُ - صَدُوا وَرَجِوا بِالْقَلِمِ وَلَيْسَ مَنْ يَعَنَّمُ الصَّلَاحَ - عِيهِ الْمُلْخَ الرَّبُ مِنَ السَّاءَ عَلَى بَنِي الْنَسْرِ لِتَظْرَ عَلَى يَجِدُ عَمِ مُلْتِسِ فِهِ - عَيْهِ قَدْ زَاغُوا جَمِيمَ وَتَدَخُوا وَلَيْسَ مَن يَعْمَ السَلاحَ وَلَا وَاحِدُ - عَيْهِ عَمَالُمَ جَمِعُ فَا فَرَعُوا جَرَعًا فَلِينَ يَا كُلُونَ شَمِي أَكُلُ الْمُؤْرِقَ مِنْهُ الرَّبُ - عِيهِ هَمَاكُ عَرِمُوا جَرَعًا حَبْ لَيْسَ جَرَعٌ لِأَنَّ اللهِ فِي جِسلِ الصَّدِيقِينَ -الرَّبُ - عَيْهِ عَنْهِ مَنْ اللهِ فَي عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ مِن سِيونَ المُعْلَى مَن يُنْهِلِي مِن سِيونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَن يَنْهِلِي مِن سِيونَ المُؤْدِقَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### أأذمود الأابع عشر

عِيْجَ مَرْمُورُ إِذَاوَدُ . إِذَا مَنْ يَهِلُ فِي مَسْكِيكِ وَمَنْ يَسْكُنُ فِي جَلِ فَدْسِكَ.
عِيْجَ أَلْسُولِكَ بَلا هَلِيءٍ وَقَامِلُ أَلَمِ وَالْمَكِيمُ مُ لِلْقَنِ فِي قَلْمِ عَرَجَ اللّهِ عَلَى لَا يَشْطُبُ
بِلْسَائِهِ وَلَا يَشَيُّمُ مِسَاحِهِ مَنْرًا وَلَا لِنْقِي عَلَى هَرِيهِ عَادًا عَيْجَ وَعَدَهُ الزَّولِ مَعِنُ
وَيُكُومُ اللّهِ مِنْ يَشْفُونَ الرّبُ وَتَعَلِمُ لَلْسُهِمِ إِلَيْهِ وَلَا يُعْلِمُ فِلْتُنَاهُ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فَلَا يَعْلِمُ فِلْتُنَاهُ اللّهُ عَلَى مَا يَعْلَى اللّهُونَ الرّبُ وَتَعْلِمُ فِلْمُنَاهُ إِلَيْهِ وَلَا يُعْلِمُ فِلْمَا عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَل

#### أَلْزُمُودُ ٱلْحَلِيسَ عَشَرَ

عِيْهِ كِنَابَهُ فِياوَدُ. الْهُمُ الْحَنْفِي فَإِنِي لِكَ الْتَصْمَنُ. هَيْهِ فُلْتُ اللّهِ الْتَ تَبْدِي وَمَا تَعْلَمُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللّهِ الْمَنْ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ الْمَامُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ الْمُرْفِ وَأَمَا لِهَا هَوَى حَلَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ وَلَا أَمْ كَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلَمْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلَمْ وَمِيرَاقِ حَلَيْهِ وَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهِ أَمَانِي أَنْهُ وَعَلَيْهُ كُلّهُ وَمَا اللّهُ وَعَلَيْهِ كُلّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ كُلّهُ وَاللّهُ فَلَيْهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَلّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا مَا وَجِلْكُ وَلَا مُعَلّمُ وَمِلْكُ وَلَا مُؤْلِدُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالِكُوا وَمِلْكُ وَلَا مُعَلّمُ وَمِلْكُ وَلَا مُؤْلِدُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ وَجَلّمُ وَمِلْكُ وَلَى اللّهُ وَمَا مَا وَجِلْكُ وَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا مَا وَجِلْكُ وَلَى اللّهُ وَمُسْلًا فَيَعْلَمُ وَمُولِكُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

#### أَلْمُ مُودُ السَّادِسَ عَشَرَ

عنه صلاة فياود . إرتب التم فيدار وأضر إلى شراع واصح إسسادي بين من مناوي واسح إسسادي بين من مناوي يما في المنافية عليه المنافية عنه المنافية على والتنافية المنافية على والتنافية المنافية على والتنافية المنافية على التنافية على المنافية المنافية

بِكَ مِنَ النِّينَ يُعَاوِمُونَ يُمِينَكَ . هجير المُنظِني خَطَ الْمُدَّفَة بِلْتِ الْمَيْنِ وَجِلْلَ جَنَاعَيْكَ الشَّرْنِي هجير مِنْ وَجِو الْمُنظِينَ الْمِينَ الْشَوْنِي وَالْأَعْدَاءَ الْمَيْنَ عَاصَرُونِي طالبِنَ نَضْنِي . هجير عبد والْمُشَاءَ هُمْ عَنِ النَّفَقَةِ وَالْوَاهُمْ يَطَفُّ بِالْمُونَا عَلَى الْأَرْسِ. هجيئ مَنَهُ كَالْأَسْدِ الَّذِي يَفَرَمُ إِلَى الْمَرْسِدَةِ وَالشِيلِ الَّذِي يَرْسُ فِي السِّرِي . هجيئ مَنْهُ كَالْأَسْدِ الَّذِي يَفَرَمُ إِلَى الْمَرْسِدَةِ وَالشِيلِ الَّذِي يَرْسُ فِي السِّرِي . المُتَد عِبْدِهُ لَا يَرْبُ وَالْسِنِّ وَجَهُ وَاصْرَهُ وَتَى فَضِي مِنَ الْمَافِق بِسَيْلِكَ عَلَيْهُ مِنْ ال وَحَمَّا وَالْمُنْمِ النِّبُونَ وَالْمُرْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ فِي هُذِهِ الْمُلِكَةِ وَالْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُنْ

#### أَلْمُودُ ٱلنَّامِ عَشَرَ

وي لا مام الناآة للله الله والله والله علم الله بكلام هذا النشيد وم أنف ف ٱلرَّبْ مِنْ أَيْدِي جِمِعِ أَعْدَآيْهِ وَمِنْ يَدِ شَاوْلُ فَقَالَ . عِيدٍ أَحِبُّكَ يَا رَبُّ يَا فُؤْق. كالمِنْ أَرْبُ مَحْرَبُ وَمَغْبَإِي وَمُنْفِذِي إِلَى صَفَاتِي وَبِهِ أَعْصِمُ يَجَنِي وَقُرْنُ خَلاصِي وَمَنْقِلِي . كُلُمُهُ ۚ أَذْعُوا لَأَبُّ ٱلْحُمِيدَ فَأَنَّجُي مِنْ أَعْدَانِي . كَلَّمْ إِنَّ حَالِلَ ٱلْمُوتِ الْمُتَنَفِّنِي وَسُيُولَ ٱلْخُبُودِ هَالَئِي ١٤٣٤ وَحَبَائِلَ ٱلْهَاوِيَةِ لَمَاطَتْ بِي وَأَشْرَاكَ ٱلْمُوتِ نُعِبَتْ بَيْنَ يَدَيُّ • ﴿ ﴿ عَلَمْ مِنْهِ قَادُهُو ٱلرُّبُّ وَإِلَى إِلَى أَمْنِفُ فَيَسْمُ مِنْ هَكُلِهِ صَوْتِي وَمُرَاخِي أَمَامَ وَجِهِ يَبْلُغُ مِسْتَمَيْهِ ، عَنْهِ إِنْجَتِ ٱلْأَرْضُ وَرَّ لَزَكْتِ انتَجَنَتُ آسَاسُ أَلِبَالَ وَمَادَتَ مِن أَصْطِرَامٍ غَضَهِ . عِيجُعُ سَطَمَ دُخَانُ مِن أَنْفِهِ وَمِن فِيهِ نَادُ آكَ أَوْ الصَّالَةِ مِنْ مُنْقِدُه عِينِي مِنْ أَطَأَ النَّمَاوَاتِ وَزُلَّ وَالصَّابُ تَحْتَ قَدَمَنِهِ. ﴿ إِنَّ مِنْ كُونِ وَطَارَ وَخُعِلْتُ عَلَى أَخِفَةِ ٱلرَّبَاسِ. ﴿ مِنْ ﴿ جَمَلَ ٱلطَّلَّمَةُ جِهَا إِلَّهُ مِظْلُتُ مَوْلَهُ ظَلامَ ٱلْمِيَاهِ وَدَجْنَ ٱلنَّفْ وَ الْمِنْ بَهَا وَحَفْرَتِهِ مَرَّتْ عُمُهُ . يَرَدُ وَجَرُ كَادِ . عِلَيْهِ أَدْعَدَ الرَّبُّ مِنَ السُّمَّا : وَأَنْهُمُ ٱلْبَلِي صُوَّتُهُ . يَرَدُ وَجَرُ كَادِ . عِيْدٍ أَرْسَلَ سِهَامُهُ فَشَيُّهُمْ وَأَحْتُرُ ٱلْبُرُونَ فَرَغَهُمْ . عَلَيْهُ ظَهَرَتْ أَغُوارُ ٱلْمِاهِ وَأَتْحَسَرَتْ آسَاسُ ٱلْسَكُونَةِ مِنْ زَهْمِكَ يَا دَبُّ مِنْ هُبُوبِ دِيجٍ أَنْفِكَ . عَنْ اللَّهُ أَدْسَلَ مِنَ ٱلْلَا ۚ فَأَخَذَنِي وَا نَتَمْلَنِي مِنَ الْلِيَاهِ ٱلْفَارِزْةِ . ١٠ الْفَذِي مِنْ عَدُوْيَ ٱلشَّدِيدِ مِنْ مُنْفِعِي لِأَنَّهُمْ قُواعَلَى . ﴿ إِلَيْكُ بَادَرُونِي فِي يَوْمِ رَلِيَّتِي فَكَانَ ٱلرَّبِّ عَسْدِي . كَلِيْكُ أَخْرَجَنِي إِلَى ٱلرَّحْبِ وَخَلْمَنِي لِأَنَّهُ مَنِي مِنْيٍ · كَالْكُ كَافَأْنِي ٱلرَّبْ يَمَسَبِ بِرَي وَبِحَسَبِ طَهَادَةِ يَدَيُّ أَثَابِنِي ﴿ يَهِيكُمْ لِأَنِّي خَفِظْتُ طُرُقَ ٱلْآبُ وَلَمْ أَعْصِ إِلْمِي وَيُهُونِ وَأَخْكَامُهُ كُلُّهَا أَمَامِي وَسُنَتُ لَمُ أَحِدْ عَهَا. ﴿ وَإِنَّا مِرْتُ أَنَّهُ وَكَا لِلَّا وَأَحْتَفَظَتُ مِنْ إِنْيَ £200 فَأَكَانِي ٱلرَّبُّ بِمُسَدِيرِي عِنْسَبِ طَهَادَةِ يَدَيُّ أَمَّامَ عَبْنَهِ • £200 مَعْ ٱلرَّحِيمِ تَهُدُو دَحِيًّا وَمَمَ ٱلرَّجُلِ ٱلْكَامِلِ تَبْدُد كَامِلًا • ٢٠٠٠ مَ ٱلْتَطَيِّرِ تَبْدُو مُعَلَمِرًا وَمَمَ الْمُوَجِ مَبْدُو مُلُوماً وَيَأْ يَهِي لِأَنَّكَ تَعَلِمُ الشَّمْبَ الْبَائِسَ وَتَخْفِضُ عُبُونَ الْمُرَفِّينَ . كَلُّكُ إِنَّكَ أَنْتَ بِرَاجِيَ. ٱلرَّبِّ إِلَى يُنِيرُ طَلْمَتِي ﴿ إِنَّكُمْ فَإِنِّي بِكَ أَفْتِمُ ٱلْكُتَابَ وَبِإِلْمِي أَنْسَوَّرُ السُّورَ ، ﴿ إِنَّهِ إِلَّهُ مَلِّ يَقُهُ كَائِلٌ وَقُولُ الرَّبِّ نَبِيٌّ . هُوَ عَِنَّ لِجَبِيمٍ ٱلْمُتَصِينِ بِهِ. ﴿ يَهُمُنِي لِأَنَّهُ مَنْ إِلَٰهُ غَيْرَ ٱلرَّبِّ وَمَنْ مَخْرَةً سِوَى إَلِمَنَا • عَلَيْكُ أَلَّهُ أَ تَطْنَنِي بَأْسًا وَجَعَلَ سَبِيلِي كَامِلًا ﷺ وَجَعَلَ دِجْلً كَأَلْأَ يُلِ وَعَلَى مَشَادِفِي أَقَامَنِي • ﴿ يُوجِعُ عَلَمْ يَدَيُّ ٱلْفَتَالَ مَلْوَتْ ذِرَاعَايَ قَوْسَ ٱلْغَلَسِ . ﴿ إِنَّا لِمُ جَمَّلَتَ خَلَاصَكَ يَجِنّا لِي وَيَينَكَ عَضَدَتْنِي وَلَطْفُكَ عَظَيْنِي. ﴿ يَهْجُهُمْ وَشَمْتَ خُطُوا تِي غَنِي وَلَمْ كَنْظُمْ عَفِهَايَ. كَيْمِينِ أَرْهَنَ أَعْدَائِي فَأَذْرِكُهُمْ وَلَا أَنْكُمُنْ حَتَّى أَفْنِيَهُمْ. ﴿ وَإِنَّهُمْ أَطَ يَسْتَطِيمُونَ ٱلنَّهُوضَ يَسْفُطُونَ تَحْتَ قَدَنَيُّ. ﴿ يُوْلِكُ نَطَفْتِنِي بَأَسَا لِفَيْسَالِ وَصَرَّعْتَ تُحْتِيَ ٱلْوَائِدِينَ عَلَىًّا . ١٤٢٥ وَلَّيْنِي قِنْ أَعْدَآتِي وَمُنْضِيٍّ أَخْدَتْهُمْ . ١٤٢٤ يَسْتَغِيفُونَ وَلَيْسَ غُلِمُ . بَالرَّبَ فَلَمْ يَسْتَجِبْلُمْ . كَيْلِي مَعْتُهُمْ كَا لَفَادِثُكِاهُ ٱلْأِيحِ وَكُمْإَ ٱلْأَسُواف عَنْهُمْ وَيُؤْلِهُا تَجَنِّنِي مِنْ غَاصَمَاتِ الشَّمْدِ وَجَلَّتِي وَأَمَّا لِأُمْرِ ، كَافِيهِ ضَبُ أَ

أَمْرِهُ يَشَبُّدُكِي . عِنْدَ شَاعِ الآدَّانِ لِمِيشُونِي . \$338 بَوْ الْفُرَابَّة تَطَلَّسُونِي . بَوْ الْفُرْبَاة يَخُودُونَ وَتَمَرُّجُونَ مُرْتَعِدِينَ مِنْ حُسُونِهِمْ . \$358 عَنَّ الرَّبُّ وَتَسَارَكَ مَغْرَقِي وَتَسَالَ خَلَامِي . \$358 أَهُمْ أَهُوا لَيْنِي التَّمَّرَ لِي وَأَخْضَعَ الشَّهُوبَ تَحْقَ الْذِينَ نَجَالِي مِنْ أَخْدَاقِي \$258 وَمِنْ بَيْنِ مُوائِي النَّقِيقِ وَمِنْ دَجُورِ الطَّلِمِ أَنْفَانِي. \$25 فِيلِكُ أَسْجِهِ فِيلُونَ أَسِمِهِ وَاوْدَ وَإِلَى ذَرَّتِي إِلَى الْمُؤْمِدِ عَلَيْهِمَ الْمُؤْمِدِ وَالْ

### ألمزمود الثكين عَشَرَ

عَنْهِ إِنَّامَ الْنَكَ وَالْمُودُ الْمُودُ الْمُودُ الْمُعَلَّمُ السَّاوَانُ تَعْلَىٰ إِنَّهِ الْمُو وَالَمَلَا عُنْهُمُ السَّاوَانُ تَعْلَىٰ إِنَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَقِ أَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَقِ أَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَقِ أَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَقِ أَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

# أَلْزَمُورُ ٱلتَّاسِمَ عَشَرَ

المن المن المناه المناه المناوة . هي المنتخب الك الراب في يزم العنيو والمرتفك المنام المنتخب المنتخب

#### ألمزمود المشرون

الله المرابر الناة . تزامود المادة . عيدها إرب بطوعت بفتر اللها وتجاويات بمترا اللها وتجاويات بيتم إيدا . عيده إلك وتجاويات بيتم أيدا . عيدها إلك تبدأ بهركات المقر وتجال على رأ م إيجاد بن إليه على المقر وتجال على رأ م إيجاد بن إليه بعض منا ألك الماية بالمحلال الماية بالمحلول الماية بالمحلول المحلول المحلول المحلول على المحلول على المحلول المحلول المحلول على المحلول على المحلول المحلول المحلول على المحلول على المحلول على المحلول المحل

# ألمزمود كالمادي والبيفرون

كان الما ألينا على أيَّةِ السُّنج ، ترسُورُ لِمَا وُه . عيد إلى إلى يَامَا زَكتي . بُعُدَتْ عَنْ خَلَامِي كَلِمَكَ مُرَاخِي. ١٤٦٤ إلِمِي فِي ٱلنَّهَارِ أَنْفُو فَلَا تَسْخَبِبُ وَفِي أَقْبِل فَلا وَوْحَ لِي. عِنْهِ وَأَنْتَ أَفَدُونُ الْجَالِسُ مِدْحَةً لِإِسْرَانِيلَ. عِنْهِ مَلَيْك وَكُلُ آبَاوْنَا وَتَكُلُوا فَغَيْتُهُمْ . عِنْ إِلَيْكَ مَرَخُوا غَيْصُوا وَعَلَيْكَ وَكُلُوا فَلَمْ عَزْرُاه وَأَمَّا دُودَةُ لَا إِنْسَانُ مَارُ عِنْدَ ٱلْبَصْرِ وَرُذَالَةٌ فِي الشَّسْرِ . وَيَعَالَ كُوا الَّذِينَ يُمِيرُ وَيْنِي يَسْتَهُزُ وْنَ بِي يَغْفُرُونَ الشِّفَاءَ وَيَهُزُونَ الرُّوْوسَ . عِنْ وَوْضَ إِلَى الرَّبِّ أَمْرُهُ فَلَيْجِهِ وَلِيُمَذَهُ فَإِنَّهُ وَاضِ حَنَّهُ عَلَيْهِ أَنْتَ الَّذِي أَخَرَجَنِي مِنَ البُعلن وَأَنْتُ مُتَكِلِ مِنْ تَذَيِّ أَيِّ. ١٣٨٤ إَلَكَ أَنْهِتُ مِنَ الْمُنَا مِنْ بَلُنِ أَيِّ أَنْتَ إِلَى. كاللهُ لا تَتَبَاعَدُ عَنِي فَقَدِ أَفَتُرَبَ الضِّينُ وَلَا مُعِينَ . عَلَيْنِ قَدْ أَحَاطَتْ بِي مُجُولُ حَيْدِةُ ثِيرَانُ إِشَانَ أَكْتَنَفَّنِي. عَنْهُ فَقُوا عَلَى أَفْوَاهُمْ أَسُدًا مُفْتَرِسَةٌ زَارِّةً. عِيْدٌ كَالْمَا وَالْمُكُنِّ وَتَعَكَّمُن جَمِعُ عِطَامِي وَ صَادَ عَلِي مِسْلَ النَّحَ وَلَا فِي وَسَطِ أَحْشَاكُ ، عَلَيْكَ يَبِسَتْ كَأَكْرُفِ فُرُقِ وَلِسَانِي لَسِقَ بِحَكِي وَ إِلَى زُلبِ ٱلْمُوتِ تَحْدِدُنِي . عِلِيْهِ مَدْ أَحَاطَتْ بِي كِلابٌ . ذَرَهُ مِنَ الْأَشْرَادِ أَحْدَقَتْ بِي . نَفُوا يَدَيُّ وَرِجْلَيُّ . عِلَيْهِ إِنِّي أَعْدُ عِظَامِي حَمْلُهَا وَهُمْ يَعْزُونَ وَيَقْرُسُونَ فِي ". كُلُّكُمْ يَنْسَبُونَ ثِيَانِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِلِّنِي يَعْتَرِعُونَ . كِنْنَا وَأَنْتَ يَا رَبُّ لا تَشَاعَدُ . ِ اَ فَوْقِ لَسْرِعَ إِلَى نُصْرَقِ · £££ أَنفِذُ مِنَ ٱلسَّبْتِ تَفْيِي وَمِنْ يَدِ ٱلْكَلْبِ وَحيلتَ · \$ ﴿ كُلُّهُ مُلْمُ مِنْ هُمُ الْأَسْدِ وَمِنْ قُرُونِ النِّيرَانِ الْوَحْثِيِّةِ أَعِنْنِي . \$ \$ الْمَبْرَ بِأَسُبِكَ إِخْوَقِ وَفِي وَسُطِ الْجَمَاعَةِ أَسَجِكَ . ١٤٢٤ بَا أَنْفِيَةَ ٱلرُّبُ سَجُّوهُ وَإِذْ يُحَ يَنْتُوبَ عَبِدُوهُ عِنْكُمْ وَيَا ذُرَّبُّ إِسْرَائِكَ أَخْشُوهُ كَافَةً فَإِنَّهُ لَمْ يَزَّدَر وَلَمْ يَسْتُرْذِلْ وْسَ ٱلْمَالِيْسِ وَلَا حَبَ عَنْـ أُوْجَهُ وَإِذِ السَّنَاتَ بِهِ اسْفَلِبَ. عِلَيْ مِنْ أَدُّنْكَ تَسْبِعِي فِي ٱلْجَمَاعَةِ ٱلْسَعِلَيَةِ ﴿ إِنِّي سَلُوفِي بِمُنُودِي أَمَامَ أَنْفِيّاتِهِ . 200 سَيَأْحَكُمُ ٱلْبَائِسُونَ وَيَشْبَعُونَ وَيُسَجُّ ٱلرَّبُ مُلْتَسِمُوهُ . إِنَّ قُلُوبَكُمْ تَحْيَا إِلَى ٱلْأَبْدِ . كالله تَنذَكُوْ بَعِيمُ أَصْلَادِ ٱلْأَرْضِ وَتُرْجِعُ إِلَى الرَّبْ وَأَمَامٌ وَجِيكُ يَعْجُدُ يَجِعُ عَشَارُ ٱلْأَمْمِ ١٤٢٤ لِأَنَّ ٱلْمَكَ لِرَابِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَى ٱلْأَمْمِ . عِنْهِ كُلُّ مِمَانِ ٱلْأَرْضِ أَحْتُلُوا وَمَجَدُوا وَأَمَلَمُهُ حَبَّاكُلُ الَّذِينَ يَهْمِلُونَ إِلَى التَّرَابِ وَلَا يُحْيُونَ أَنْفُتُهُم. الله وَرَيُّهُ مَنْ يَسْبُدُهُ أَخْمُمُ بِالسَّدِ مَدَى الدَّهْرِ . ١١٤ يَأْوُن وَلِيَقِرُونَ بِيزِهِ الثُّنْبُ الَّذِي سَيُولَدُ لِأَنَّهُ قَدْمَنَمَ

#### ألمزمُورُ الثَّانِي وَآلْدِشْرُونَ

هِنْهِ وَنُووْ لِنَاوْدُ اللّهُ وَاعِنَ قَلَالِيُولِيْ عَنِي \* يَوَالِي مَرَام حَسِيدَ لِيلَيْ وَلِي مَرَام حَسِيدَ لِيلَ اللّهِ اللّهَ مِن أَجْل اتَحِهِ . وَلِي اللّهُ اللّهَ مِن أَجْل اتَحِهِ . وَلِي اللّهُ اللّهُ مَن أَجْل اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ

#### أَلْمُورُ الثَّالِثُ وَٱلْمِضْرُونَ

عَيْدُهِ إِنَّهُ وَالْمَاكِنُ فِيهِا الْأَرْسُ وَمِلْوَا الْمَكُونَةُ وَالْسَاكُونَ فِيهَا عَيْدُهُ لِأَنَّهُ عَلَى الْجَارِ أَسْسَهَا وَقَلَ الْأَجَارِ هَلِكُمَّا وَهِي هَنْ يَسْمَدُ إِلَّهُ جَبِلِ الْهَبِ وَمَنْ يَقُومُ فِي مَوْضِهُ فَنْسِو . عَيْدُهِ الْمُنْ الْكُفْنِ وَالطَّامِ الْقَلِيمِ أَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْه الْلِيلُورَةُ مَنْفُ الْفِيرُ . عَيْدٍ إِنْهُ قِالْ يَرَكَمَ مِن فَوْالُبُ وَيُأْمِنُ اللّهِ عَلَيْهِ الْفُنْقَ

رُوُوسُكُنَّ أَيْبُ الْأَيْلِ وَارْتَشِنَ أَيْبًا الْمُنْطِلُ الْأَبِيهُ فَيَمْطُلُ مِنِ الْجَدِهِ عَيْجَ مَنْ هَمَا مَنِ الْجَدِ. هُوَ الرَّبُّ النَّرِيرُ الْجَابُرُ الرَّبُّ الْجَابُرُ فِي الْجَسَالِ، عَيْجَ إِرْضَنَ رُوْسُكُنَّ النِّهَا الْأَيْلِ وَارْتَشِنَ الْجَالَلَةَ عِلْ الْأَبِدِيُّ فَيْمَالُونَ عِنْ

### ألمزمود الزام والبشرون

﴿ إِذَا وَدُهُ إِلَيْكَ يَا رَبِ أَرْتُمْ تُشْبِي . ﴿ إِنِّي مَلَيْكَ وَتُكُلُّ فَلا أَنْزُ وَلَا بِنْمَتْ بِي أَعْدَالِي عِنْ عِيمَ اللَّذِينَ يَرْجُونَكَ لَاكْفُرُونَ . عِنْ لِيمَرَ الْعَادِدُونَ كِلِيالًا ۚ يَا رَبِّ عَرِّفِي طُرْقُكَ وَسُبِكَ مَلِّينِي ﴿ ﴿ لِيَكُمُّ ۚ ٱلْهَدِنِي إِلَى حَبُّكَ وَعَلْمِنِي فَإِنَّكَ أَنْتَ إِلَّهُ خَلَامِي وَإِيَّاكَ رَجُوتُ ٱلنَّهَرَكُمَّهُ. ٢٠٠ يَا رَبِّ أَذْكُرُ رَأَفَكَ وَمَرَاهِكَ تَؤْتُهَامُنذُ ٱلْأَدَٰلِ. ﴿ يَهِيمُ أَمَّا خَطَايًا صَابِّي وَمَلِّسِيٌّ قَلَا تَذَكُّوهَا كُينَ عَلى حَسَبِ وَحَيْكَ أَذَكُونِي مِنْ أَجْلِ جُودَيْكَ يَارَبِّ، عَنْ الرُّبُّ ذُوجُودَةٍ وَأَسْتِمَّامَةٍ لِذَاكَ يُرْشِدُ ٱلْخَاطِيْنِينَ فِي ٱلطُّرِيقِ عَنْهِ فَيَ وَيَهْدِي ٱلْبَايْسِينَ إِلَى ٱلْعَدْلِ وَيُسْلِمُ ٱلْبَايْسِين طريعة . عنه إن سُهلَ أَرَّب جِيمَا رَحْهُ وَحَقُّ طِلْفِيلَى عَدِهِ وَسَهَادَانِهِ . عَلَيْكِ مِنْ أَجْلِ أَيِّكَ يَا رَبِّ أَغَيْرُ إِنِّي فَإِنَّهُ كَبِيرٌ . ﴿ إِنَّهِمْ أَيُّ إِنْسَانِ يَغْفَى ارَّبُ فَإِنّهُ يُرْشِدُهُ فِي ٱلطَّرِينِ الَّذِي ٱخْتَارَهُ ﴿ لِلَّهُ فَتَسْكُنُ نَفُهُ فِي ٱلْحَيْرِ وَذْرِيُّتُهُ تَرِثُ ٱلْأَرْضَ. عِمْدُهُ مِنْ الرَّبِ لِمُثْنِيهِ وَلَهُمْ لِمُلِنْ عَدَهُ . عَنْهُ عَنَّايَ إِلَى الرَّبِ فِي كُلَّ جِنِ لِأَنَّهُ غُرْج مِنَ ٱلشَّبِكَةِ دِحْلٌ • كَانَهُمْ إِنْفِتْ إِلَى وَآدُمْنِي فَإِنِي وَحِيدُ وَبَانِسُ . كَانَهُ قَدِ أَشْتُ دْتُ مَضَامِنُ قُلِي فَالْمَرْخِنِي مِنْ شَدَايْدِي . ﴿ إِنَّ أَنْظُرُ إِلَى بُوْسِي وَضُرِّي وَآغَيْرُخُطَايَايَ كُلْهَا . ١٩٨٤ وَأَنْظُرُ إِلَى أَعْدَآنِي فَقَدْ كَثَرُوا وَأَبْنَضُونِي بِنْضَـةَ جُوْدِ عِنْهِ وَأَخْفَظُ تُفْسِي وَأَنْشِـذْنِي ۥلَاأْخَرَ فَإِنِّي بِكَ أَغْفَمْتُ ۥ ١١٨٤ سَتَكِينِي السُّلامَةُ وَالإِنْسَيَّامَةُ لِأَنِّي إِيَّاكَ رَجَوْتُ • ﴿ يَهْمَاكُمْ أَفْهُمْ أَفْتَدِ إِسْرَا بِسِلَ مِنْ جَبِيمٍ مَخَامِنه

#### ألمزمود الخليس والبشرون

عيده وينود. المنكم في بارب فان سلكت في سلامي وقل الرب و كان فادال. ويهم عرب بارب و كان المان با المنافر في المقرن بالتاركناني وقلي. هيد في ال رضاف تجاه من وقل المبال وقتم أصحاب المسافر من وقل المبال وقتم أصحاب المسافر بالمبال وقتم أصحاب المسافر بالمبال وقتم أصحاب المسافر بالمبال وقتم أصحاب المبال المبال بالمبال وقتم أطور بالمبال بالمبال وقتم المبال المبال وقتم المبال بالمبال وقتم المبال المبال وقتم المبال المبال وقتم المبال وقتم المبال وقتم المبال وقتم المبال وقتم المبال المبال المبال وقتم المبال ال

#### ألمزمور السادس والمشرون

عَنْهُ إِذَا وَدَهُ أَلَٰهُ وَدِي وَخَلَامِي فَتُنْ أَخَافُ أَلَٰهُ وَلَنْ جَعَنَ جَانِهِ فَمَنْ أَخَافُ الرَّبُ حِمْنَ جَانِهِ فَلَمْ أَ يَأْوُنَ وَرَسَعُلُونَ عَلَيْهُ وَلَمْنَا فَيْ وَالْعَالَى فَلَهُمْ وَالْمَالَ فَلَى وَالْكُمْ وَلَمْنَا أَوْلَ وَلَيْمَا الْعَلَى وَالْكُمْ وَلَى فَالَمْ عَلَى وَالْكُمْ وَلَمْ عَلَى وَالْكُمْ وَلَيْكُمُ وَلَا مُعَلَى وَالْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِهِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِهِمْ وَلِمُوا وَلِمْ وَلِهِمْ وَلِهِمْ وَلِهِمْ وَلِمْ وَلِهِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَمْ

وَجِهِي. وَجِهَكَ يَا رَبُ الْنَهِسُ. عِيْهِ لَا تَخْبُ وَجُهَكَ عَنِي وَلَا تَلْبُ ا يَضَي عَبْدَكَ ، كَاسِرًا كُنْتَ فِي قَلا تَخْذَلْنِي وَلَا تَمْرُكِي بِالله خَلَعِي . عِيْهِ إِنَّ أَبِي وَأَتِي عَدْ تَرَكُونِ لَكِنَّ الرَّبُ قَلْنِي . عِيْهِ عَلَيْنِي يَا رَبُ طَرِيلَكَ وَآمَدِنِي فِي سَيِسلِ الإَسْتِلَادَ مِن أَجْلِرُ مُشَالِيقٌ . عَيْهِ لَا تَذَفَّنِي إِلَى رَامِ مُشَارِقٌ فَإِنَّ قَدْ كُمْ عَلَيْ مُهُوذُ ذُوهِ وَقَافِ جَوْدٍ . عَيْهِ إِنِي آمَنْتُ أَنْ أَعَانِي جُودَةَ الرَّبِي فِي أَرْضِ الأَحْيَاهِ عُهُودُ ذُوهِ وَقَافِ جَوْدٍ . عَلَيْهِ إِنِي آمَنْتُ أَنْ أَعَانِي جُودَةَ الرَّبِي فِي أَرْضِ الأَحْيَاهِ

#### ألمزمود السام والميشرون

المُن الرَّدُ إِلَكَ يَا رَبِ أَسُرُخُ ، يَا حَرْقِ لَا تَصَامُ مَنَى لِلْا تَحْمُتُ مَنَى الْمُؤْمِ عِنْدَ اسْتَنَاتِي لِكَ وَوَهُم لِمَا الْمَالِينَ فِي الْمُلِينَ فِي الْمُؤْمِ عِنْدَ اسْتَنَاتِي لِكَ وَوَهُم لِمَنْ عَنْ مُونَ تَعْرَفِي عِنْدَ اسْتَنَاتِي لِكَ وَوَهُم لِمَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ الْمُلْقِينَ وَعَلِيم وَقَوْ أَعْلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَي

### ألمزمود الثاين والسرون

عِنهِ وَالْمُولَانِ اَوْدَ فَيْلُوالِلَّمِ يَا أَنَّهُ الْمُؤْمِدُ الرَّبِ عَنهَ اوَرَّةً عَيْهِ وَلَهُ الْمُؤَمِدُ الرَّبِ عَلَى الْكِو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْكِو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْم

# ألمزمود التابيع والبشرون

عِيْعِ مَرْمُودُ مَدِيدُ مَدَيدِ النَّهِ فِي اوْدَ وَ عِيْعِ الْعَلَمَاتُ يَا وَبُ إِذَا فَ مَسْتَنَى وَالْمَ اللّهِ عِلْمُ السَّنَعَ مَعْقَلِيقِ وَلَمْ اللّهِ عِلْمُ اسْتَنَعَ مَعْقَلِيقِ وَلَا اللّهِ اللّهِ عِلْمُ السَّنَعَ مَعْقَلِيقِ وَلَا اللّهِ وَإِلَّا اللّهُ وَإِلَّا اللّهُ وَإِلَّا اللّهُ اللّهِ وَإِلَّا اللّهُ اللّهُ وَإِلَّا اللّهُ وَإِلَّا اللّهُ وَإِلَّا اللّهُ وَإِلَى اللّهُ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أَلْزُمُورُ ٱلثَّلَاثُونَ

و المام الناء ، مُراودُ إذاؤة . عليه إن اعتمَا عادبَ قلا أخرَ إلى الأبدِ.

بِمَدْلِكَ نَجْنِي . ﴿ يَعِيْنِهِ أَمِلْ إِنَّ سِنْمَكَ وَأَنْهَذَنِي سَرِيعًا وَكُنْ لِي صَحْرَةَ حِصْنِ وَبَيْتَ مَنْهَا لِتُخْلِمَنِي . يَكِيْلِهِ فَإِنْكَ أَنْتَ مَمْانِي وَتَغْبِاي وَلِأَجْلِ أَمِكَ تَهْدِينِي وَتَعُولِني . عَيْنَ غُرْجَنِي مِنَ ٱلشُّبُكَةِ ٱلِّي أَخْوُهَا لِي لِأَنْكَ حِمْنِي . ﴿ إِنَّ فِي يَدَلِكَ أَسْوَادِمُ رُوْجِي وَلَفَدِ آفَتَدَ يَتِنِي أَيُّهَا ٱلرُّبِّ إِلَٰهُ ٱلْحَقِّ • ﴿ إِنِّي إِنِّي ٱلْبَفْتُ ٱللَّتَسْحِينَ بِالْأَبَاطِيلِ ٱلْكَافِيَةِ وَعَلَى ٱلرَّبِ قَرْحُلُتُ. جِينِيجُ أَفَيْ وَٱبْتَعِ ُ بِرَضْبِكَ لِأَنْكَ لَطَرْتَ إِلَى يُؤْمِي وَعَلِمْتَ مَضَامِنَ نَفْسِي ﴿ يَعْمُهُ ۚ وَأَمْ تَخْمِسْنِي فِي يَدِعَدُوْ بَلِ أَقْتَ فِي ٱلنُّحْبِ قَدَنُّينُ • هِمُنْهُمْ ۚ إِرْحْنِي يَارَبِّ قَالِينَ فِي ضِيقٍ وَقَدْ ذَ بَلَتْ مِنَ ٱلْكُرْبِ غَيْنِي وَنَفْسِي وَأَحْثَآتِي ﴿ لِلَّذِينَ ۚ وَقَنِيَتْ حَبَاقِ بِٱلْحَسْرَةِ وَأَعْوَابِ بِٱلنَّاؤُو وَفِي إلْحَى وَهَنْتُ فُو آَنِي وَذَٰ لِمَتْ عِظَامِ. ﴿ لِللَّهِ كَا صِرْتُ عَادًا أَيُّ عَادٍ عِنْدَ جَبِيمٍ مُضَابِقٌ وَلَذَى جِيرَانِي وَفَزَعًا لِمَادِفِي وَٱلَّذِينَ وَأُونِي فِي ٱلسَّاحَةِ هَرَ لُوا عَنِّي . ١٤٢٦ أَنْ بِيتُ كُيَّتٍ مِنَ ٱلْفَلْبِ وَأَصْبَعْتُ كَإِنَّاهَ مُتَلَفِ ، فِيَهُمْ أَسِمْتُ ٱلْمُذَمَّةَ مِنْ كَتِيرِينَ . ٱلْهُولْ أَحَاطَ بِي وَفِي مُؤَارَتِهِمْ عَلَىٰ جِيهَا عَزَمُوا عَلَى أَخْذِ نَفْسِي • يَكِيْنِيْنِ وَأَنَا عَلَيْكَ فَوَكُلْتُ بَادَبْ . قُلْتُ إِنَّكَ أَنْتَ إِلْمِي. ﴿ لِلْمُنْظِيرُ فِي يَدِكُ مَوَافِيتِي. أَنْفِذْفِي مِنْ أَيْدِي أَعْدَالِي وَمِنْ مُضْطَهِدِيُّ . عِنْ ﴿ أَوْ يُوجُوكَ عَلَى عَبْدَكَ وَخَلِقَنِي يَرَحْتَكَ . عَنْ إِذَ لِلَّا أَخَرَ وْإِنِّي وَعَوْتُكَ بَلْ لِيَوْزَ الْمُنْانِثُونَ وَلَيْسَكُنُوا حَاجِلِينَ إِلَى ٱخْجِيمٍ . ﴿ كُنْ يَجْ فَرَسْ شِفَاهُ ٱلْكَنِبِ ٱلِّي تُنْطِقُ بِالسُّلَفِ عَلَى ٱلصِّدِيقِ بِكِبْرِ وَٱذْدِرْآهِ ، عَنْهِمْ مَا أَعْظَمَ جُودَتَكَ أَلَّى إَذْ مُرْتَهَا لِلسَّقِينَ لَكَ وَجَمَلُهَمَا لِلْمُشْتَعِينَ لِكَ تُجَاهَ بَنِي ٱلْبَشْرِ. ﴿ ﴿ وَالْكِ نَسْتُوهُمْ فِي سِتْر وَجِكَ مِن تَعَشَّلِ النَّاسِ وَتَعُونُهُمْ فِي مِظْلَةٍ مِن عُمَّامَةِ الْأَلْسَةِ . كُلُّاكِمُ تَادَكُ ٱلرَّبُ فَإِنَّهُ جَمَلَ لِي رَحْتُهُ ٱلْعَبِيهِ مَدِينَةً عُصَّنَةً كِينِهِمْ وَكُنْ قَدْ مَلْتُ فِي جَزَعِي إنِي ٱلْمُطَلِّثُ مِنْ أَمَامٍ عَنْبُكَ وَلَكِئُكَ مَعِثَ صَوْتَ تَضَرُّعِي عِنْدَ ٱسْتِفَاكِي بِكَ • كَمْنِهِ لَمْ أَجِبُوا ٱلرَّبُّ يَاجِيعَ أَصْفِيآتِهِ فَإِنَّ ٱلرَّبُّ يَنْفَظُ ٱلْأَمَانَةَ وَنُجَاذِي ٱلَّذِينَ يُ إِلْنُونَ فِي أَلْمَسَلِ مِا كَيْرِياتَ . عَنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِل السَّفط من الرَّب

### ألْمَرْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلثَلاثُونَ

المُنهُ الْوَدَ مَثَلِيمٌ . ﴿ لَمُونَى لِمَن غُرَتَ مُسَمِينَهُ وَسَرَتَ عَلِيكُ . ﴿ يَعْهُمُ مُلِعَ لِلْمُوا الْمُوا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى وَلَيْسَ فِي وُوجِ فِيشَ . ﴿ يَعْمَ لَلْمُ مُلِكُمُ اللّهِ مُوا اللّهِ مُوا اللّهِ مُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### ألمزمور الثاني والثلاثون

المُن وَنُوا الرَّبِ أَلِمُ الْفِيرَافِينَ فَإِنَّ الشَّيعِ تَعَبُلُ بِالْسَتَيْدِينَ. ﴿ وَيُعَا اَعْرَفُوا الرَّبِ الْمُكَانَةِ وَبِهُودِ عُمَادِي الْمُؤْتَادِ أَسِيدُوا لَهُ . ﴿ وَيَعَ مَنْهِ الْعَرْفِيلَا الْمُرْفِقَ الْمُؤْتَادِ أَسِيدُوا لَهُ . ﴿ وَيَعَ مَنْهِ بِاللَّهِ الْمُنْفِقَةُ وَجَعِ مَنْهِ بِاللَّهِ الْمَثَوِلُ الْمُؤْتَلِقَ الْأَرْضُ وَلَيْهِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتَلِقَ الْمُؤْتَلُقُ الْمُؤْتَلِقَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْ

#### أَلْمُزْمُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلاثُونَ

الله الله الله الله عَنْهُ أَمَامَ أَبِيَكِ مُطَرَّدُهُ فَانْصَرَفَ. ١٤٠٤ أَبَادِكُ ٱلرُّبُّ فِي كُلُّ حِينٍ عَلَى ٱلدُّوام تَسْجِتُهُ فِي فَي . ﴿ يَهِي إِلَّابِ تَلْخَيْرُ نَفْسِي . يَسْمُ ٱلْبَائِسُونَ فَيَفَرُحُونَ . عَلَيْهِ عَظِيوا ٱلرُّبُّ مَنِي وَلَعَرْضَ أَسْحَهُ جَبِياً . عَلَيْهِ إِلْقَسْتُ ٱلرُّبُّ فَأَجَابِنِي وَمِنْ جَبِمِ أَهْوَالِي أَنْمَذَنِي . عَيْنَ لَمَا مُأُوا فِيهِ وَاسْتَهِرُوا وَلَا تَخْزَ وُجُوهُكُمْ . كاللهُ إِنَّ هَٰهَا ٱلْكِيْسُ دَعَا فَهُمْ ٱلرُّبُّ وَمِنْ جَهِيرِ مَشَامِيْهِ خُلْمَـهُ. كَيْمَا تَمِلْ مَلاكُ ٱلرَّبِ حَوْلَ مُثَيِّدِهِ وَلُجَبِيمٍ . عَنْهِمْ ذُوقُوا وَأَنظُرُوا مَا أَطْيَبَ ٱلرَّبُ. طُوبَى لِلرُّجْلِ ٱلْمُنَوَحِيِّلِ عَلَهِ ﴿ كَانَتُهُمْ إِنَّهُوا ٱلرَّبِّ يَا قِينِيسِيهِ فَإِنَّ مُثَّقِيهِ لَاعَوزَ لَمْمُ . الْمُشْبَالُ الْحَاجَتُ وَجَاعَتْ وَمُلْتَسِنُو الرَّبِّو لَالْيُوزُهُمْ مِنَ الْحَيْرِ عَيْهُ. عَلَيْهِ مَلْمُوا أَيُّما أَلِيْكُونَ وَأَسْتَمِمُوا لِي فَأَظِيكُمْ عَلَقَة أَرَّبٍّ . عَيْهِ كَا مَنْ يَهْوَى الْحَيَاةَ وَيُحِبُّ كُذُةَ ٱلْأَيَّامِ لِيَرَى ٱلْحَيْدَ عَلَيْكَ مَنْ لِسَائِكَ عَنِ ٱلطَّرِ وَتَفَيِّكَ عَن التَّطْق بِالنَّسْ. جِنْ إِلَيْ جَانِبِ النَّرُّ وَاصْنَمِ الْخَيْرَ ، ابْتَمْ السَّلَامَ وَاتَّبِهُ . عِنْ عَي ٱلرُّبَ إِلَى الصِّدَيعِينَ وَأَذْنَاهُ إِلَى اسْتِنَاتَتِهِمْ . ﴿ يُؤْكِمُ ۖ وَجُهُ ٱلرُّبِ عَلَى صَانِعِي الشَّرّ لِيَحُوَ مِنَ الْأَدْضِ ذِكُهُمْ . عِنْهُ صَرَحَ الصِّدِينُونَ خَيِمَ ٱلرُّبُّ وَمِنْ بَعِيمِ مَضَّا بِينَهُ أَنْقَدَهُمْ . عَيْنَا الرَّبْ قَرِبُ مِنْ مُنْكِيرِي ٱللَّهُوبِ وَيُخْلِصْ مُلْسَمِنِي ٱلْأَوْلَاجِ المُنْهُ كَبِرَةُ مَمَالِبُ السِّدِيقِ وَمِنْ جَبِيبَ أَيْفِذُهُ ٱلرَّبِّ. ١٤١٤ تَمْفَظُ عِطْلَمُهُ كُلُّهَا فَلا يَنْكُسِرُ مِنْهَا وَاحِدٌ. ﴿ يَهِيْهِ سَيِّنَهُ ۚ الْنَافِقِ ثِينَهُ وَمُنْضِفُو الصِّدْيقِ يُتلقُّونَ . كَلَيْكِمْ لِمُنْفِي ٱلَّابُّ لَنُوسَ عِيدِهِ وَجِيعُ ٱلْمُشْكِلِينَ ظَلْهِ لَا يُعَاقِبُونَ

# ٱلْمَرْمُورُ ٱلرَّامِمُ وَٱلْكَلَاثُونَ

المنه الرقادة عليهم المدين الماسلين وقاليا من المالين المنه في المنها المنها المنه المنه

حَرَّفًا عَنَّ أَسْتَطَهُ ، يَكِينَ إِلَيْنَ مِنْ تَغَلِّمُ السَّوَةُ نَضِي مِن غَواهِم ، مِن يَن الْحَبَالُ وَمِينَ فَوَاهِم ، مِن الْحَبَالُ وَمِينَةِ . يَكِينَ أَلْمُتُولُ لَكُ فِي تَجْمَ طَافِلُ وَفِي شَمْهِ عَلَيْمِ الْحَبَّانُ وَقَلِي الْمُتَعَلِقُ فَي الْمُتَعَلِقُ وَمِينَا الْمَتَعَلَقُ مَا الْمُتَعَلِقُ وَمَا اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الل

### ألمزمُورُ ٱلْحَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

#### ألمر مُورُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

كِنْ لِمَاوْدَ . ۚ لَا تَغَرُّ بِنَ ٱلْأَشْرَادِ وَلَا تَشْهِطْ صَانِعِي ٱلْإِثْمَ كِيْنِهُا فَإِنَّهُمْ يُشْلَمُونَ مَرِيهَا كَالْحَسْرِ وَيَذْ لِلُونَ كَلَرِي ۚ ٱلْمُشْبِ ۚ ١٠ ﴿ وَكُلُّ عَلَى الرَّبِّ وَٱسْنَمِ الْخَيْرَ ﴿ ٱسْكُن ٱلْأَرْضَ وَٱدْعَ ٱلْأَمَانَةَ عِنْ وَتَذَذْ بِٱلَّتِ فَيُسْطِيكَ سُولَ مَلْكِ . عِنْ عَيْ فَوض إِلَى ٱلرَّبِّ طَرِيقَكَ وَوَرَّكُلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَفْتُلُ ٢٠٠٤ وَيَخْرُ جُ كَأَلُّودِ بِرَّكَ وَكَأَ لَطْبِيرَةِ صَنَاكَكَ. ٢٧٠ مَيْمُ لِرُبُ وَأَصْبِرُلُهُ . لَا تَعَرُ مِنَ ٱلنَّاجِ فِي طَرِيقِهِ مِنَ ٱلرَّجُلِ ٱلنَّفِذِ مُكَايِدَهُ. ﴿ يَجِيعُ أَكْفُ عَنِ ٱلنَّفَتِ وَدَعَ ٱلسَّفْطَ. لَا تَفَرَّ لِلَّا تَأَثَّمَ. ﴿ يَجْأَعُ فَإِنّ الْأَشْرَادَ يُسْتَأْمَلُونَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ يَرْجُونَ الرَّبِّ فَإِنَّمْ يَرُونَ الْأَرْضَ. ﴿ يَجْبِهِمْ عَا ظَيلٍ لَا يُكُونُ ٱلْسَافِقُ. تَتَطَّتُمُ إِلَى مَكَانِهِ فَلا يُكُونُ. ﴿ لِللَّهِ إِنَّا ٱلْوَدَعَا فَيَرِفُونَ ٱلأَرْضَ وَيَظَدُّدُونَ بَكُثْرَةِ ٱلسَّلَامِ . ﴿ يَهِيْ الْنَافِقُ بَكِيدُ لِلسِّدِينِ وَتَحْرُقُ عَلَبِهِ أَسَانَهُ وَالسَّيْدُ يَعْضَكُ مِنْـهُ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ يَوْمَهُ آتَنٍ. ﴿ يَا إِلَيْ أَسْنَلُ ٱلْنَافِتُونَ ٱلسُّوْفَ وَوَطَوْا صَبَيْهِ لِيصَرَّعُوا ٱلْبَايْسَ وَٱلْمِكْينَ وَيَذْبُحُوا ٱلْمُتَعِيمِي ٱلطَّرِيقِ. عَنْ سُيُونُهُمْ تَجُوزُ بِي فَلُوبِهِمْ وَقِينِيْهُمْ تُنْكَيْرُ . كَانْكُمْ إِنَّ يَسِيرًا لِلصِّذِينِ خَيْرُ مِنْ وَفَرِ مُنَافِقِينَ كَتِيرِينَ ﷺ لِأَنَّ سَوَاعِدَ ٱلْمَافِقِينَ تُكْمِرُ أَمَّا ٱلصِّدِيقُونَ فَٱلرَّبُّ يَتْخَدُهُمْ . كَانِيْنِ يَعِرفُ الرَّبُّ أَيَّامَ السُّلَمَاءَ وَمِيرَاتُهُمْ يَبِنَى إِلَى الْأَبِدِ . كِينِهِ لَا عَزَوْنَ فِي زَمَانِ ٱلسُّهِ وَفِي أَيَّامِ ٱلْمُوعِ يَشْبَعُونَ . ﴿ إِلَّهِ إِنَّا ٱلْمَانِقُونَ فَيَلَكُونَ ﴿ قَد ٱضْحَلُ أَعْدَاهُ الرُّب كَيْضَرَةِ الْمَرَامِي . اَصْحَلُوا كَالدُّخَانِ. ﴿ يَهِيْ يُسْتَقُرَضُ الْشَاعِقُ وَلَا يَنِي أَمَّا السِّدْبِينَ فَيَرَأَفُ وَلِيْعَلِي. ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ لِبَادِحُتُمْمُ مَرْفُونَ ٱلأَرْضَ وَالْذِينَ لِمُنظِمْ إِسَامُونَ . عَنْ ﴿ أَرْبُ لِمَوْمُ خَلُواتِ الرَّبْلِ وَيَرْضَى عَنْ صَرِيقِهِ Digitized by GOOGIC

#### أَلْمَرْمُورُ ٱلسَّامِ وَٱلثَّلَاثُونَ

المَنْ إِلَا مُرْمُودُ لِدَاوُدُ اِنْتُذَكِيرِ . ﴿ مُنْهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْفِلِكَ وَلَا قُودْ إِنِي بِنْصَبِكَ ﴾ يَهُمُ فَإِنَّ سِهَامَكَ قَدْ نَشِبَتْ فِي وَبَعَكَ تَقُلُتْ عَلَى " ﴿ وَهِي كَنِسَ بِجَسَدِي مِعْهُ مِنْ فِلَوِغَضَهِكَ وَلَا لِمَظَامِي وَاحَهُ مِنْ فِبَسِلٍ خَطِينِي. ٢٠٠٤ قَدْ جَاوَزَتْ آثَامِي رَأْنِي وَتَفَلَتْ كَجِنْلِ أَنْفَلَ مِمَا أَطِيقُ . \$25 قَدْ أَنْفَتْ جِرَاحَاقِ وَقَاحَتْ وَنُ قِبَل جَمَالَتَى . عِيْنِهِ أَنْحَيْثُ وَتَعَلَّامَنْتُ إِلَى ٱلْفَايَةِ وَمَثَيْتُ بِالْجِدَادِ النَّهَارَ كَلَّهُ . كلين الله كُلين فو المنظرة الميزاة وليس بجدي مِعَة . كالمر خدرت والتعَمَّت إِلَى الْنَايَةِ . زَادَتُ مِنْ زَفِيرِ قَلِي . عَنْهِ أَيُّا السَّبِدُ إِنْ الْمَيْقِي كُلُّهَا أَمَلَكَ وتتهمي غَيْرُ خَنْيَ عَلَيْكَ . كَانْ إِنْهِ قَدْ خَفَنَ قَلِي وَفَارَقَنِي قُونِي حَتَّى فُورُ عَنِيًّا لَمْ يَيْنَ مَمي. كاللهُ وَقُفَ أَجَأَتِي وَأَخَلَانِي مُنْتَخِينَ عَنْ صَرَبَتِي وَأَضَادِي وَقَنُوا بَيِهِدًا كاللَّهُ وَٱلْمُتَعَالِبُونَ اِنْضِي نَصَبُوا أَشْرَاكًا وَٱلْكُتَمِسُونَ عَلَى ٱلشُّرْ تَطَلُّوا بَكلام فَسَادٍ وَبَّالْكُنَّا بِدِ مَذُوا النَّبَارَ كُلُّهُ . عِنْهِ أَمَّا أَنْ فَكُانُمُ لَا يَتُمُّ وَكَا غُرَى لا يَضْ كاد. عَنْهُ وَكُنْتُ كُنْ لَاسْمَ لَهُ وَلَانِي فِيهِ تُنكِتُ عِنْكِيْهِ لِأَنِّي إِيَّاكَ رَجُونُ بَارَبْ وَأَنْتَ نَجِبُ أَيْهَا ٱلسُّبِدُ إِلَى . عَيْنَا لَهِ فَإِنَّ فَلَتْ لَا يَشْقُوا بِي إِذْ لَوْ زَلْتَ فَدَي لْتَمَطُّنُوا عَلَى \* . جِنْ ﴿ وَأَ مَا قَرِيبٌ مِنَ ٱلزَّلَلِ وَوَجَعِي لَدِّي مُكُلِّ حِينٍ . جِنْ وَأَخْبِر بِإِنِّي وَأَقَلَنُ خَطِيئِتِي . ﴿ يَهُمُ وَأَعْدَآئِي أَحْبَا ۚ أَفُوِيَّا وَمُنْضِيٌّ ظُلْمًا قَدْ كَثُرُوا ﴿ لَهُ إِنَّا إِنَّا أَنَّا إِنَّ عَنِ ٱلْحَيْرِ بَالشَّرْ عَادُونِي لِأَجْلِ ٱلْبَاعِي الصَّلَاحِ . ﴿ ﴿ لَا لَكُ تَتَرَكِنِي أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَى . لَا تَغَاعِدَ عَنِي . ١٤٤ أَسْرِعَ إِلَى نُصْرَقِي أَيُّهَا ٱلسَّيَّهُ خلاسي

#### أَلْمُ مُورُ ٱلتَّامِنُ وَٱلتَّلَاثُونَ

عِيْهِ لِإِمَّامِ الْهَا أَنْهُ الْمُؤْنَ ، وَلَمُواْ لِمَاوْنَ ﴿ عَلَيْهِ فَلَى إِنِّ أَمَانِطَا عَلَى طَلِقِ لِلْاَ أَعْطَأُ وَأَخْظُ فِي مُفْهَا مَا وَامْ الْسَائِقُ مَالِي. عَلَيْهِ خَرِسْتُ سَاكِماً . مَمَّتُ عَمْرُلِ مِن الْخَيْرِ فَاجْ وَجَبِي . عَيْهِ وَشَحْ عَلَى فِي وَالْجَلِي مَنْ هَذِينِهِ أَلْمُلَا مَمَّ لِي مَا يُولِينَ فَاللَّهُ لِللَّهِ فَيْهِ إِنَّا لِمِنْ الْمَالِقُ أَنْهِ وَلَمُنَّ الْجَبِيمُ مِعْ فَاطْمَ مَ لِي حَلَّى مَا يُمْ إِمَالُ أَسْلاً سِلاهُ . عِيْنِهِ إِنَّا يَسْلُكُ أَنْهِ اللَّهِ فِي اللَّلِقِ مِلْمَا اللَّهِ فَيْ وَلَا يَعْذِي مَنْ يَقِيلُ مَ عَيْنِهِ وَالْآنَ مَا أَنْهِي الْمُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِقِي اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللْعِلَمُ اللَّهِ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُوالِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ اللْعَلَى اللْعَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمَالِمِي الْمَالِقِ عَلَى الْمِلْمُ الْمَالِقُ عَلَى الْمِلْمِيلِيْمِ الْمَالِمُ الْمَالِقُولِ الْمِلْمِي الْمِلْمُ الْمِلْمِيلُولِيْكُولِ الْمِلْمِيلُولُولُولُولُولُولُولِيْمِ الْمِلْمِلْمُ الْمِلْم التح في يؤكن أنت قلك. 20% بغرف عني صَرَبَكَ قَدَ كَذِبُ بِن بَعْلَمُ لِيدَا وَ اللّهُ وَلِينَ بِنَ بَعْلَمُ ا يَدِكَ. 20% بِاللّهُ بِهِنْ عَلَى الْإِثْمِ أَذَبَتَ الْإِنْسَانَ وَالْقَتَ كَا الْمُسْرَمُ مُنْهَهَاهُ. إِنَّا "كُلّ إِنْسَانِ بِلِعِلْ. بِلانَّ ، يَلِانَ وَيَعِلَى إِنْسَيْمُ صَلَاتِي يَا وَبَوْ وَالْمَحْلُ عَنْ فَلُومِي قَالِي فَرِبٌ فِيسَدُكَ وَزُولًا بَحِيمَ آبَالِي. 20% اَصْرُفَ طَرَاكَ عَنِي قَانَتُسْرَفَ وَلَا الْحَرْفَ وَلَا الْحَرْفَ وَلَا الْحَرْفَ وَلَا الْحَرْفَ وَلَا الْحَرْفَ

# ٱلْمَرْمُودُ ٱلنَّاسِمُ وَٱلثَّلَاثُونَ

و النَّامِ النَّاءَ لِمَاوَدُ مَرْمُورٌ . ﴿ وَهُمْ إِنْظُرْتُ الرَّبُّ الْمُطَارَا فَالْفَتَ إِلَىٰ وَاسْتُمْ ٱسْتِنَانِي ﷺ وَٱكَاشِنِي مِنْ جُبِ ٱلْمُلَاكِ وَمِنْ طِينِ ٱلْحَالَةِ وَأَمَّامَ عَلَى العُمْزَةِ قَدَّيَّ. ثَبَّتَ خَطَوَاتِي ﷺ وَجَلَلَ فِي فَي نَشِيعًا جَدِينًا تُسْبِحَتُ لِإِلْمِنَا . ظَيْنَظُر ٱلكَثِيرُونُ وَيَوْمَهُوا وَلَيْكِلُوا عَلَى ٱلرَّبِّ • ٢٠٠٠ مُطُونِي الرَّجْلِ ٱلَّذِي جَمَـلَ ٱلرَّبّ مُوَكَّلُهُ وَلَمْ يَهِلْ إِلَى ٱلْمُخَالِينَ وَٱلْمُنْسَفِينَ إِلَى ٱلْكَلْبِ • ﴿ إِنَّا إِلَى ٱلْمُنْتَ فَا أَيُّهَا الرَّبِّ إِلَى مِنْ مُغِيرًا يَكَ وَأَفْكَادِكَ . إِنَّهُ لَا شَيْءُ بِعَادِ لُكَ . فَإِنْ أَخْبَرْتُ وَتَحَدّثْتُ بِهَا لَهِمَى أَعْظُمُ مِنْ أَنْ تُحْمَى. ﴿ وَيُهِمْ وَيُعْدِمَةً لَمْ نَشَأَ لَكِنَكَ نُفَرِّتَ أَذَنِّي وَلَم تَطْلُبِ ٱلْفُرْكَاتِ وَلَاذَ بَائِعَ ٱلْحُلِكَةِ ، ﴿ يُعَيِّعُ حِينَانِهِ فَلَنْ هَا ثَمَّا أَمْنِ فَتَذَكُّت عَنِي فِي دَرْجِ ٱلْكِتَابِ ١٤٤٤ لِأَمْلَ عِيدِيكِكَ إِلَّهُ ﴿ إِنِّي فِي هَٰذَا رَافِبُ وَشَرِينَكَ بِي مَعِيرِ أَحْنَاكِي . كَلِيْكُ قَدْ بَشُرْتُ بِيرِكَ فِي الْجِنَاعَةِ الْعَظِيَّةِ وَلَمْ أَحْسِنَ شَفَقَ وَأَنْتَ كَا رَبُّ عَلِمتَ . ١ عَيْهِ لَمْ أَكْنُمُ بِرَّكَ فِي قَلِي بَلْ تَعَدَّثُتْ إِلْمَا تَبِكَ وَخَلَاصِكَ وَلَم أَخْفِ رَحْتَكَ وَحَدُّكَ مَن ٱلْجَمَاعَةِ ٱلْمَطْلِحَةِ ، ﴿ لِللَّهِ وَأَنْتَ كِارَبِّ لَا تُتَلِقُ مَنِّي أَحْثَآلُكَ بَلْ لِتُمْفَلَنِي رَهُنَكَ وَحَمُّكَ فِي صَحُلَ حِينِ ١٤٠٤ فَقَدْ أَحَاطَتْ فِي شُرُورُ لَا عَدَدَ لَمَا وَأَذْرَكُنِّنِي آلَامِي ظَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَبْسِرَ وَقَدِ الْدَادَتْ فَوْقَ شَمْرِ دَلْسِي وَظَي قَذْ تَركني . كاللهُ إِذْ تَسَ يَادَبُ أَنْ تُحَدِّنِي الشرعُ يَادَبُ إِلَى نُسْرَقِي . ١٤٢٤ لِيَوْ طَالِح نَشْبِي لِيُلِحِسُوهَا وَتَخَلُوا وَلَيْرَتَدُ إِلَى ٱلْوَرَآهَ ٱلرَّانِبُونَ فِي مَسَّانِيْ وَيَلْتَغِمُوا. كالله لِسَدْعَشُ يُؤْمِهِمُ ٱلْمَالِمُونَ لِي نِيمًا نِيمًا . كالله لِلْمَرَّ بِكَ جَمِعُ ٱلْذِينَ كَتَسِوْنَكَ وَيَفْرَحُوا وَلَيْسُلْ فِي كُلَّ حِينٍ يُحِبُّو خَلَاصِكَ تَعَظَّمَ ٱلرُّبُّ . عَلَيْهِ وَأَنَا بَايْسٌ وَمِسْكِينٌ · ٱلسَّهُ يُهَمَّمُ بِي · أَنْتَ نَصْرَ فِي وَخَلِّمِي يَا إِلَمِي فَلا تُبْطِئ

#### أَلْزُمُورُ ٱلْأَرْبُونَ

المنه النياة ، مَرَشُورُ المَاوَدُ . هي طوق إَن مَا الْجِيا الْسِيْدِ الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ الللللِهُ الللللْمُ الللللِهُ الللللْ

### ألمزمور كالمادي والأرتبون

مَنَ آئِي وَأَحْدُ أَلَمُمُ اللهِ عَنْ عَنَ كُلُ فِي يَشْنِي خَيْرًا بَهُمَا وَلَكُو إِذِ قِيلَ لِلْ كُلُّ فَي عَلَمُ النّهُ إِلَىٰكَ . عِيجَ أَذَكُو هُذَا فَالِيضَ تَشْنِي عَلَى أَنِي أَعْرُا مَعَ لَلْمُعْلِمُو وَالْتَحِدُ بهم بَيْنَ أَنْ أَلِمُنِ تَوْلِيهِ اللّهُ عَلَيْ مَا تَوْلِي بَلْمُونَ فَلَوْمَ خَلَاصُ وَجَعِي عَلَيْهِ وَالْفِيهُ وَتَطْلَيْنَ فِي مُ اللّهُ عَلَيْكُ أَذْكُولُهُ مِنْ أَرْضِ الْأَرْفِقُ وَجِسَالِ مَرْمُونَ مِنْ مِبَلِمِ مِشَكِ يَعْمَدُ وَقِيلُهُ فَي اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى صَوْلِ مَرَّا وَلَى مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ حَبَلَيْقَ اللّهُ وَعِلَيْهِ عَلَيْهُ لِللّهُ الرّابُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّه مَنْ مُشَالِقَةً اللّهُ وَعِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْم مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ألْمُورُ الثَّانِي وَالْأَرْبَسُونَ

عِيْدٍ أَهُمُ أَمُكُمْ لِي وَعَامِمُ فِي عَوْلِيَ مَا أَمَّوْ غَرْ مَنَيْدٌ وَتَجْنِي مِنْ صَاحِبِ الكَيْدِ وَالْإِمْ . عَيْمَةٍ وَإِنْكَ أَنْتَ إِنَّهُ حِنْيَ ظِلْكَا أَصْبَيْتِي وَلِكَا أَتَّقَى بِلَكَمَادِ مِنْ مُشَائِفَةً وَالْمَدُودِ عَيْنِهِ أَذِيلَ فُولَةً وَحَلَّكَ فَالْمَائِكِيْنِي. بَاتِنَانِ فِي إِلَى جَيْلِهِ فَشَيْكَ وَإِلَى مَسَاحِيكَ عَيْنِهِ فَذَكُولُ إِلَى مَذَيْحِ اللهِ مَرْجِي وَآتِها عِي وَالْمَرْفِ بِالْكِنَادَةِ لَكَ بَالَهُ إِلَى . عِيْنِهِ إِلَا أَكْتَبِينَ إِلَى اللهِ مَرْجِي وَإِنْها عِيد وَالْمَرْفُ بِالْكِنَادَةِ لَكَ بَاللهِ اللهِ . عَيْنِهِ إِلَهُ الْمُؤْمِلُونَ وَمُعْيَرِ اللّهِ مِنْ اللّهِ

#### المزمود التاك والأربلون

بجيهج لإمام أَلْيَنَا آلِينِي قُورَحَ. تَلْلِيمُ ﴿ عَلَيْكُمْ أَلْهُمْ إِنَّا سَمِنَا إِذَا يَا وَآ أَوْ مَا أُخْرُوكَا بِالْمَثَلُ الَّذِي عَلِمَتُهُ فِي أَيَامِمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْتَدِيمَةِ • عَنْهِ ٱلْبَ بِيَدِكَ ٱسْتَلَمَّكَ أَكَا وَغَرَسْتُهُمْ وَأَنْقَتَ شُلُوبًا وَأَغْتِهُمْ . عَنْهِ إِذْ لَا بِسَنْجِمْ وَرَوُّا ٱلْأَرْضَ وَلَا ذِرَاعُهُمْ خُلْمَتُهُمْ بَلْ يَبِنْكَ وَذِرَاعُكَ وَتُودُ وَجِيكَ لِأَكَّكَ رَضِيتَ مَهُمْ • عَيْهِ الْمُمُ أَلَتَ مَلِي فَرْ بِمَلَامِ يَنُوبَ. عِنْ إِنْ مِنْ تَنْطِعُ مُنَا يِفِيكَ وَبَأَنْبِكَ مَنُومُ الْكَانِينِ عَلِيّاً. عِنْهِ كُولِي كُسْتُ عَلَى قُوسِي أَتَّكِلُ ولَا سَيْنِي مُعَلِّشِي عَنْهِ كَا أَنْتَ الَّذِي خَلَسْتِي مِنْ مُعْلِيقٌ وَأَعْزَبَ مُنْفِعِينَ • عَلَيْكُ بِأَفِي أَتَحْزَا ٱلْهُسَادَكُهُ وَلِأَنْبِكَ نَسَرُنُ إِلَى ٱلْأَبِدِ. سِلاهُ . عِنْ لِكِنْكَ تَصْبِينَا وَتَخْرِبَ اوَلَا تَخْرُجُ فِي جُنُودِنَا. عِلَهُ وَدُنَّا إِلَى الْوَرَآه مِنْ وَجُهِ ٱلْمُعَا مِنْ وَمُغِمُّونَا بَسْطُونَ • عِلَيْهِ تَجْمَلُنا كَا لَغَمَ أَكُلَا وَنُشَيِّتُنَا مَيْنَ ٱلْأَمَمِ. ﴿ وَهِيْهِمْ تَعِيمُ شَمْبَكَ بِلامَالِ وَلَا زَّجُمُ بِغَيْهِمْ ﴿ وَهُو يَجْمُلُنَا عَارًا لِجِيرَانِنَا هُزُوْا وَمُعْرَةً لِلْذِينَ حَوْلَنَا. ٢٠٠٣ تُجَمَّلُنَا مَثَلًا فِي ٱلْأَمْمِ مُنْفَضَ دَوُوسِ فِي ٱلشُّمُوبِ، ١٤٢٤ عزْ بِي أَمَامِي ٱلنَّهَارَ كُلُّهُ وَخَهَلُ وَجَعِي قَدْ ثُمِلَي ١٤٢٥ مِن صَوْتِ ٱلْمَيْرِ وَٱلْجُدِيْفِ وَمِنْ وَجْهِ ٱلْمَدْدِ وَٱلْمُتَهِمِ . عَنْهِ لا هُذَا كُلُّهُ وَمَّ مَلَيّا وَمَا نَسِينَاكُ وَلَا مُكْتَا مَهْدَكَ. ١١٤ مَمْ زَنَدُ فُلُوبُ إِلَى الْوَدَأَةُ وَلَامَالَتْ خَطُواكًا مَنْ سَبِيكَ . ﴿ إِنَّا لَا مُلَّمَ اللَّهِ مَثَّمْ بَلَتِ آوَى وَتَجْلَتَا بِبْلِلْلِ ٱلْمُوتِ ﴿ إِلَّهُ مَلْ فَسِينا أَسْمَ إِلْمَنَا وَبَسَمَانَا كُفَّنَا لِإِلْهِ تَرِيبٍ . عِيهِ أَمَّ يَكُنِ أَهُۥ إِذْ ذَاكَ يُعَالِبًا بِذَلِكَ ظَأَهُ يَسْكُمُ خَنَايَا اَفْلَبِ ﴿ إِنَّا مِنْ أَجِكَ غُلَتُ النَّهَارَ كُلَّهُ وَقَدْ حُسِينًا مِثْلَ فَعَمِرِ لِلنُّحِ و عِلْكَ إِنْتَيْهِ • مَا بَالُكَ مَا نِمَا أَيُّهَا السَّيْدُ . اَسْتَيْقِظ . لَا تُفْسِ عَلَى الدُّوامِ : ﴿ يُهِ لَكُ أَ وَتُلْمَى بُيْسَنَا وَمَنْطَسَا جِيهِج كَإِنَّ نُفُوسَنَا قَدْ تَطَأَمَنْتُ إِلَى ٱلتَّرَابِ وَبُعُوكَا لَمِثْت بِالْأَدْضِ . ١١٨ فَتُمْ لِنُصْرَ كِنَا فَأَفْدِنَا مِنْ أَجْلِ وَحَيْكَ

# ألمزمود الرابغ والأدبيون

عِنْ إِلَامًا ٱلْمِنَاءُ عَلَى النُّوسَنِ. لِيَنِي قُوزَعَ تَلَيْمُ تَشِيدُ عَبُّهُ • عَنْهُ كَامَلُ

ظَى بَكَلِيم مَا إِ . إِنَّ أَفُولُ أَحْلَى فِسَكِ. لِسَانِي ظَمْ كَانِبٍ سَرِيرٍ • ﴿ ﴿ وَإِلَّا إِنَّكَ أَبْغَى جَالَامِنْ بَنِي آَدَمَ وَقَدِ ٱلْمُكْتِبِ النِّمْمَةُ عَلَى شَنْتَكِ فَلِذَلِكَ بَارْكُكَ اللَّهُ إِلَ ٱلْأَبِدِ ، عِنْ اللَّهُ سَمَّكَ عَلَى فَيْدِكَ أَيُّ الْبَارُ جَلَالَكَ وَبَا آنَ . عِنْ وَيَهَا مَكَ ٱلْجَجَ وَآوْكِ لِأَمْمِ الْمُلَيِّ وَٱلْمُنَّةِ وَٱلْهِيَّ فَصَلِيَكَ يَهِنُـكَ ٱلْمَنْاوِثَ. ١١٨٤ نِبَالُكَ مَسْنُونَةُ وَشُمُوبُ مَّمَكَ يَسْفُلُونَ .هِيَ فِي نُلُوبِ أَعْدَادَ الْقِي. ١٩٧٥ مَرْشُكَ يَا أَلَهُ إِلَى ٱلدُّخر وَٱلْأَبِدِ وَصَوْلِهَانُ مُلْكِكَ صَوْلِهَانُ ٱسْتَقَلَةٍ ، عَيْنِيْ أَخْيَتَ ٱلْهِرُ وَٱ بَغَنْتَ التَفَاقَ. لَأَ إِنْ سَخَكَ إِلَىٰكَ يَا أَلَهُ بِلَهُنِ ٱلْبَخِيِّةِ أَضَلَ مِنْ شُرَّكًا يَكِ . عَلِيمًا يَجِعُ يْمَا إِنَّ مُرَّ وَعُودُ وَسَلِيغَتْ مِنْ هَبَاكِلِ ٱلْعَاجِ فَلَا أَطْرَبَكَ ٱلْأُوثَارُ . ﴿ يَعْجُعُ بَنَاتُ ٱلْلُّوكِ مِنْ كُوَائِيكَ . فَلَمْتِ ٱلْكِيَّةُ مَنْ يَمِيكَ بِنَهْبِ أُوفِيرَ ، ﷺ إِنْهَى إَا بِلْتُ وَآنَنْلِي وَأَسِيلِ أَذْنَكِ . أَنْتَى شَعْبُكِ وَبَيْتَ أَمِيكِ عَلَيْهِ فَعَنْوَ ٱلْمِكُ إِلَى خَسنِكِ . إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّيْدَ إِلَيْكِ وَلَهُ لَنَجُونَ ﴿ كَالِيرٌ وَبِلْتُ صُودَ أَغَيَّهُ ٱلشَّبِ لَسَتَعَلَىٰ وَجَلِكِ بِأَلْمُعَانِا . كَالْمُكِمِّ بِلْتُ ٱلْمِكِ جَمِيعًا فِي ٱلدَّاخِلِ وَأَبُولُهَا مِنْ فَمَانِمِ ٱلدُّهَبِ. كاللهُ وَمُنْ إِلَى ٱلْمِكِ فِي وِيكُسْ مُوشَاةٍ وَفِي إِثْرِهَا عَذَادَى صَوَاحِبُهَا يُحْمَرُنَ إِلَكَ. كالله يُزَخَن بِفَرَج وَأَنْهَاجٍ . يُحْمَرُنَ فِي حَجْلُ الْهِبِ • يَنْهِي بَكُونُ بَوْكَ عِرْمَا مِنْ آبَاتِكَ نُعِينُهُمْ دُوْسَاتُهُ عَلَى جَبِيرِ الأَدْضِ. عِنْ الْمُؤْرُ الْعَكَ فِي كُلُّ جِيل غَبِلٍ ۚ لِذَٰلِكَ يَنتَزِفُ لَكَ ٱلصُّوبُ إِلَى ٱلدُّهُمِ وَٱلْأَبِدِ

ألمزمود الخليس والأرتبون

عِيْدٍ إِلَمْمُ الْنَهُ لِنِي فُورَحَ فَلَ صَوْنِ الْمُلَادَى. نَسِيدُ . عِيْمِهِ أَلهُ الْمُصَمُّ كَا وَرَّهُ وَقَدْ وَجَدَالُهُ لَمْرَةً عَلَيْمَ فِي الْمُنَا فِي عَلِيهِ فِلِكَ لَا عُلَى إِلمَا الْمُلْتِ . عَلَيْهِ فَلَمْ مِياهُ وَقُرْ مُن الْمُلْتِ . عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ وَتَرَفِي الْمُلْتِ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مِن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللّ

#### ألمز مورا السادس والأرتبون

و إلي المساولية الذي فرن مَرْمُود و الله على ويه منظوا بالألات المنطوا في بعد الشوب منظوا بالألات المنطوا في بعد منطوا الذيبر . 200 أما الله على وعب منط على على المنطون في المنطون المنطق الم

#### ألمرمود السام والأربلون

عِيْدٍ قَنِيهُ مُزَّوْدُ إِنِي مُونَ . عِيْدٍ الرَّابُ عَلِيمٌ وَلُسَّخُ جِدًا فِ مَدِيَهِ إِلَمَا جَبِلَ فَعَنْهِ عِيْدٍ الْجَبِلِ الدُّوْقِ بَشِجَ الْأَرْضِ كُلِمَا جَبْلِ صِيْدُن أَقَامِي الشَّالِ وَيَعْ الْلِي النَّظِيمِ . عِيْدٍ أَلَمْ فِي فَسُرِهَا لِيَرْنُ خَلَّا . عِيْدٍ فَوَقَا الْفُلْدُ قَدَ وَتَشُوا وَتَبِرُوا مَا لِهِ عِيْدٍ وَأَوْا فَيْهُوا وَوْلُوا وَقُولًا . عِيْدٍ أَسْتَتْهُمْ أَمَاكُ الرَّعَةُ

وَالْحَاسُ كَا أَيْ يَوْ. هِيْهِ يَرِي مَرْفِيةٍ تَكْسِرُ الْمُنَ تَرْشِينَ. هِيْهِ كَا تَجِنَا كَلْهُ بِدِ مِل كذاك رَايًا فِي مَدِينَةِ رَبِّ الْجَرْدِ فِي مَدِينَهِ إِلَمَا . إِنَّ اللهُ آيَتُهَا إِلَى الأَبْدِ . بلاهُ هِيْهِ الْمُنْمُ تَذَذَكُوا رَضْكَ فِي وَاجِرْ مَكِيْكِ . هِيْهِ تَجَلَّى باللهُ مِثْلُوا وَاللهِ مِنْهُوا لَهُمْ اللهُ مِثْلُوا مَنْهُمَ وَمِنْكَ مَلُولُوا مِسْلُونَ وَدُولُوا حَوْلًا . هُوا لِأُوجِهَا بَكُمْ يَهُوا لِمُواتِقُولُ مِسْلُونَ وَدُولُوا حَوْلًا . هُوا لِأُوجِها بَكُمْ يَهُوا لِمُوجِها فَيَا مَا اللهِ مَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَقَالُوا ضُورَها يَكُمْ أَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالُوا ضُورَها يَكُمْ اللهُ اللهُ

#### ألمزمور التأمن والأربلون

كاللهُ إِلَيْهِ الْمِنَا لَهِ إِن فُورَحَ مَرْمُورٌ . ﴿ يَهِ إِنْهُوا هَذَا يَا جِمِ ٱلشُّمُوبِ. أَصِيلُوا يَاجِعِ قَلِيلِي ٱلْمُسَكُونَةِ . عِنْ ﴿ يَا يَنِي آدَمَ يَا بَنِي ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَنِي وَٱلْمِسْكِينَ جِها . عِلَيْكُ إِنْ فَي يُطِنُ بِيَكُنَةٍ وَهَنِيذَ كَلِي هُوَفَهُم . عَيْنِهُ أُمِيلُ أَذْنِي إِلَى ٱلْسَلِ أُبْدِي بِالْكِتَارَةِ لُنْزِي. ﴿ يَهِي إِلَانَا أَغَافُ فِي أَيَّامِ السُّو ﴿ إِذَا أَعَالَ فِي إِنَّمُ مُتَّقِيعٍ ﴿ لَيْنَ عَلَى قُونِهِمِ ٱلْكُثَخِرِينَ بِكَثْرَةَ غِنَاهُمْ . ﴿ يَعِيْنِهِ لَا يَفْتَ دِي أَحَدُ أَخَاهُ أَسْلًا وَلَا الْبَطْيِي فِلْوَ كَفَّارَةً عَنْهُ ﴿ يَكُنُّ إِلَّا فِلْمَا ۚ نُفْوسِهِمْ يَهِينُ حَتَّى لَا يُحْصَلُ عَلَيْهِ إِلَى الْأَبْدِ. عِيْنِاجُ أَفِيَا أَيْمَا عَلَى الدُّوامِ وَلَا لِمَا بِي الْفَسَادَ. عِلِيْجٌ بَلْ يُمَا يُهُ. الملكماة يَّوْتُونَ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْجَالِمِلُ وَٱلْنَهِي ۚ يَبْلِيكُونَ وَتُغَلِّمُونَ خِلَعُمْ لِآخَرِينَ. ﷺ فَهُورُهُمْ مَا يَكُمْ مَدَى الدُّهُو وَسَاكِتُمْ إِلَى جِيلِ فَجِيلٍ وَقَدْ دَعُوا ٱلْبِلادَ إِنْمَا أَيْمِ ، عِللهُ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ فِي كُرَامَةِ ظُمْ يَلْهَمْ قَائَلَ ٱلْبَائِمُ وَتَشَبُّهُ بِهَا . عَنْهُ هُوَ طَوِيقُهُمْ وَجَلْمُ وَأَعْلَائِهُمْ يَرْتُمُونَ بِهِمْ . سِلَاهُ . عِنْهِ جُسِلُوا فِي ٱلْجَبِرِكَا لَنَمْ فَيْرَعَلْهُمُ ٱلْمُوتُ وَبَسُودُ مَلَيْهِمُ ٱلْمُسْتَكِينُونَ فِي ٱلْنَدَاةِ وَيَكُو ٱلْجَمِيمُ ذِحْخَرَهُمْ حَتَّى مِنْ سُكْنَاهُمْ . عيه أله وَحْدَهُ يَفتَدِي نَفْسِ مِنْ يَدِالْجَبِيرِ حِينَ لِلْخَذِنِي .سِلاهْ . ﴿ لِللَّهُ لَا تَخْسُ إِذَا أَسْتَنَى إِنْمَانُ وَنَى عَبْدُ يَيْتِهِ عِنْ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ لَا يَأْخُذُ شَبًّا وَلَا يَنْزِلُ مَمْهُ خُدُهُ. \$ 30 وَبَيْنَا لِبَارِكُ نَفْسَهُ فِي حَاِنِّهِ وَقَدْحُ عَلَى رَفَدِ عَبْشِهِ \$ 30 يَضَمُّ إلَى جِيلِ آكِكِ الَّذِينَ لَا يُهَا يُونَ النُّورَ أَبْدًا . عَلَيْعَ كَانَ الْإِنْسَانُ فِي كُرْامَةٍ ظُمْ يَفْهُمْ فَاثَلُ الْبَهَائِمُ وَتَشَهُ مَا

### المزمود الكايم والأربلون

إِلَى مَنْرِيهَا . عِنْهِ مِنْ مِهْدُونَ ذَاتِ ٱلْجَالِ ٱلْكَامِلِ تَجَلَّى اللهُ . عَنْهِ إِلْهَا كَإِنّ وَلَا يَعْمُنُ. قُدَّامَهُ فَادُ كَأَكِلُ وَحَوْلَهُ عَامِغَةٌ شَدِيدَةً . ﴿ يَهِيْ كَادِي ٱلسَّمَّةُ مِنْ قَوْقُ وَٱلْأَرْضَ لِيدِينَ شَمَّةُ عِنْ إِلَى أَنْ أَجْمُوا لِي أَمْغِيَّاكِي ٱلَّذِينَ بَوْا عَلَى ٱلدِّيعَةِ عَلْدِي. عِنْهِمْ السَّمَاوَاتُ بِمَدْلِهِ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّيَّانُ .سِـــلاهُ • عِنْهُمْ إِسْمَ بَا شَهْي فَأَكْلِنَكَ. يَا إِسْرَائِسِلُ فَأَنْهِدَ مَلَئِكَ. إِنِّي أَمَّا اللهُ إِلَيْكَ. عِنْ إِلَا أَيْفُكُ مَلَّى ذَبَاغِيكَ فَإِنَّ غُرَكَائِكَ أَمَامِي فِي كُلِّ حِينٍ. ﴿ لِي إِلَّهُ لِلْمَاخِذُ مِنْ بَشِكَ بَخِـ لا وَلا بِن حَطَارِكَ تَيْسًا ١٤٣٤ قَإِنَّ لِي جِمِعَ وُخُوشِ الْنَابِ وَأَلُونَ ٱلْبَائِمِ لِمُلْتِي فِي ٱلْجِبَالِ. \$ 3 مُلِنْتُ حَمَّلُ مُلُودً أَلِمَالُ وَأَدَى حَيَوَانُ أَصْعَرُآءً . ١ ١٤ إِنْ جُنْتُ فَلَا أُخْدِكُ فَإِنَّ لِنَ ٱلْمُسْكُونَةَ وَمِلاَّهَا • \$12 أَمْ لَمَيْلِ آحْتُلُ لَمْمَ الْفِيرَانِ أَوْ أَشْرَبُ إ دَمَ ٱلنَّيُوسِ. ١٤٤٤ إِذْبَحُ يَلْهِ ٱلْأَعْتِرَافَ وَأَوْفِ ٱلْهَلِيُّ نَذُورَكَ. ١٤٤٤ وَٱذْعُنِي يَوْمَ ٱلنِّيقِ وَأَمَا أَنْجِيكَ مُتَجِّدُنِي . ٢٢٨ وَلِمُنَانِقِ قَالَ اللَّهُ مَا لَكَ تَعَيِّثُ بِعُكْمى وَكَأْخُذُ عَدِي عَلَى لِسَائِكَ عِمْنِينِ وَأَنْتَ قَدْ أَبْغَفْتَ ٱلتَّادِبَ وَنَسَدْتَ كَلَابِي وَرَّآلِكَ. عِنْ إِذَا رَأَيْتَ سَارِمًا أَيْتُهُ وَسَفُّكَ مَمَ الزُّنَاةِ . عِنْ أَطْلَقْتَ قَالَ المُرَّ وَلَا أَنكَ لَمْ ٱلْحَرْ. عَنِيْدٌ جَلَتْ فَكُلَّتَ عَلَى أَجِكَ وَلِأَنِ أَيْكَ وَضَعْتَ شَكًّا. \$ وَيُعَدُّ مَنْفَ هُمَّا ضَمَتْ مُعَلِّنَاتَ إِنِّي مِثْلُكَ. لَأَوْجُعُنْكَ وَأَصْبَعَزُ إِلَيْكَ لِيَتَيْكَ .

### أَلْمُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْحُسُونَ

عَيْجِ بِلاَمَم الْنِئَدُ عَلَى ذَوْتِ الْأَوْتُورِ، تَلْيَمْ لَـْاوْدَ كَذِيْتِ هِـْمَدُ مَا أَنَّ الْنِيغُون وَقَا لُوا الْفَاوْلُ إِنْ وَاوَدَ عَنَى عِنْدَنَا. عَيْنِهِمْ أَهُمُ إِنَّهِ اللّهُ عَلَيْنِي وَبَيْتِرُونِكَ أَمْكُمْ لَى . عَيْنِهِ اللّهُمُ السّنَعِ صَالِي وَأَسِعُ لِأَقْوَالَ فِي عَيْنِهِ قَالَ مُرَالًا قَدْ قَطُوا عَلَى مُسْتَقِينَ طَلُوا تَغْمِي . أَمْ تَعْسَلُوا اللّهُ أَمَاتُهُمْ . بِلاَهُ . عَيْنِهِ اللّهُ تَعْمِلُ اللّهُ عَلَى وَصَلَّكَ وَالسَّهُ بَيْنَ الْمَاصِدِينَ النّبِي . فَيَحَيْثُ لِيزْجِ الشَّرُ عَلَى النِّينَ يَصْدُونَنِي وَصِيلُكَ وَرَرْهُمْ عِينِهِ فَأَوْجَ لِكَ تَطُومًا وَأَعْرِفَ لِا جِكَ أَلْمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا الْ

### المزمود الرابع والخسون

المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَوْتَارِ . تَلْلِيمُ لِدَاوْدَ . عَلَيْهِمُ أَلْهُمُ أَسِعُ لِمُلاقِي وَلَا تَسْتَعْرَ عَنْ تَعَرَّعِي . عِلَيْهِمْ أَسْمَ إِلَيَّ وَأَسْفِ لِي قَالِي أَتَلَكُ فِي شَكُواي مُفَيِرًا كالله مِنْ صَوْتِ ٱلْمَدْةِ مِنِ اغْتِصَابِ ٱلْمُسَافِقِ لِأَعْمِ مُجَالُونَ عَلَى ٱلْإِثْمُ وَيِغَضّب يَشْطَهُ دُونِنِي ، عِنْهِ إِنَّ جَمَّ قَلِي فِي دَاخِلِي وَأَهْوَالُ ٱلْوَتِ وَقَمَتْ عَلَى . عَنْ عَرَانِيَ ٱلْحُوفُ وَٱلرَّعْدَةُ وْغَشِينِي ٱلأرْبَعَاسُ . عَيْنِيجَ فَلْلَتْ مَن لِي بِجَسَاحٍ كَٱلْحَلَمَةِ فَلْلِيرَ وَأَسْتَرِيحُ . عِينِهِ هَا أَنْمَا أَبْعِدُ هَادِياً وَآدِي إِلَى ٱلْذِيَّةِ . سلاه . عَيْمِ أَسْر عُ إِلَى مُنْهَاتِهِ لِي مِنَ ٱلرِّيحِ ٱلْعَصِفِ منَ ٱلزَّوْهَاةِ . كَيْنِيْكُ وَمِرْ أَيْسَا ٱلسَّيْدُ وَفَرْقَ أَلْسَتَهُمْ فَإِنِّي دَأَيْتُ الْجُودَ وَالشِّفَاقَ فِي الْمُدِينَةِ مِحْيَتِينٍ يُحِيطَانِ بِهَا جَلَا وَلَيْسَلا عَلَى أَسُوادِهَا وَفِي دَاخِلُوا ٱلْإِثْمُ وَٱلشِّرَدُ . يَهِيْهِ أَفْجُورُ فِي دَاخِلِمَ ا وَٱلظُّلُمُ وَٱلْكُرُ لَمْ يَبْرَعَا مِنْ شَوَادِيمًا • عَنْهُ لَيْسَ ٱلْمَدُوُّ هُوَ ٱلَّذِي يُتِرِّنِي فَأَحْتَمَلَ وَلَامُبْضَى هُوَ ٱلَّذِي تَجَيَّر عَلَى كَأَتُواوَى مِنهُ . عِنْهِ بَلْ أَنْتَأَيُّهَا ٱلرَّبُلُ عَدِيلِي وَأَلِينِ وَأَنِيسِي عَنْهُ الَّذِي لُهُ مَنِي أَطْبَبُ عُمَالَمَةٍ وَقَدْ تَسَارَتًا فِي بَيْتِ أَقَةٍ عَلَى ٱلْمَافَاةِ . ١٤٢٤ سَوْفَ يُفَاجِئهُمُ ٱلْوْتُ فَيْهِ لُونَ إِلَى الْجِيمِ أَحَيَّةَ لِأَنَّ الشُّرُورَ فِي مَسَاكِتِهِمْ فِي دَاخِلِهِمْ . عَلَيْ أَمَّا أَنَا فَأَدْعُوا اللهُ وَالرَّبُّ يُعَلِّفُنِي . عِنهِ إلْمَتِي وَالْفَدَاةِ وَالْفَلْمِ كُنْتُ أَشْكُو وَأَصْطَرِبُ فَيَعَ صَوْتِي إِلَيْهِ وَأَفْدَى بِسَلامٍ نَفْسِي مِنَ أَلْتِكَالِ ٱلَّذِي عَلَى لِأَنَّ كَثِيرِ بِنَ قَاوَمُونِي. ﴿ يَهِمُ أَفَهُ فَيُذِلُّهُ وَهُوَ جَالِسُ مُنْذُ ٱلدُّهُ . سِلاهُ • فَإِنَّهُمْ لَايَحُولُونَ وَلَا يَخلفُونَ أَفَةً \* عِنْهِ أَلَقَ عَادِي يَدَايِهِ عَلَى مُسَالِيهِ وَنَفْضَ عَلْمَهُ . عَيْهِ فَهُ أَلَيْنُ مِنَ ٱلاُّبُدِ وَفِي قَلْبِهِ ٱلْمِثَالُ · كَلِمَانُهُ أَدَىُّ مِنَ ٱلزُّبْتِ وَهِيَ صَالُ . ﴿ ﴿ وَهِي أَلْقَ فَل ٱلرُّبْ حَمَٰكَ وَهُوَ يَهُولُكَ وَلَا يَدَعُ الصِّدَيقَ يَتَرَعْزَعُ إِلَى ٱلْأَبَدِ . ٢٢٠ أَنْتَ يَا أَهُ أَتُحدودُهم إِلَى جُبِ ٱلْمَسَادِ - إِنْ رِجَالَ ٱلدِّمَاءَ وَٱلْكَيْدِلَا يَصْفُونَ أَيَّاتُهُمْ أَمَاأً مَّا فَسَلَّكَ أَوْمَكُلُ

#### ألمز مود أقليس وأفحسون

عِنهِ إِمِام النّاء عَلَى الْمُلَمّة الكِمْمَا آيَنِ الفَرْآة . كِنَا فَاوَدُ هِذَهُ مَا أَشَدُهُ الْمُلَمِّ الْفَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

عَنَّهُ إِنْسُوا هُمَا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ نَسُوا آفَةً لِلْأَافَتُرِسَ وَلَا مُنْقَدَ. عَلِيْكُ إِنَّ الَّذِي تَجْسُلُ ذَيِينَةَ الْإِعْرَافَ هُوَتَجِّهِانِي وَالَّذِي لِقُوْمُ طَرِيعَهُ إِنَّهُ أَلِي خَلاصَ اللهِ

#### ألمز مُودُ ٱلْحَسُونَ

عِينَ لِإِمَامِ ٱلْنِنَاءَ ، مَرْمُورُ لِدَاوْدَ عِينَ عِنْدَ مَا وَافَاهُ فَاكَانُ النِّي بِسَبِ دُخُولُهِ بَنْشَابَمَ - عِيْنِ إِدْحَنِيَ إِ أَفَذُ بِحَسَبِ دَحْتِكَ وَبِحَسَبِ كَثُرَةِ وَأَفَتِكَ أَعُ مَعَامِئُ . و المنظمة و الله عن التي وطَهْرُ في مِنْ خَطِينَتَى إِلَيْهِمَ فَالْي عَادِفُ بَمَامِي وَخَطِيلَتَ أَمَامِي فِي كُلُّ حِينٍ. ﴿ يَهِيكُمُ إِلَيْكَ وَحْدَكَ خَطِّلْتُ وَأَمَامَ عَيْنِكَ صَنَفَ ٱلشُّرُّ لِكُي تَمْدِلْ فِي كَلامِكَ وَرَّكُو فِي ضَنَا لِكَ . جِيْجِيرٌ إِنِي فِي ٱلْإِثْمِ وَلِيْتُ وَفِي ٱلْخَطِيكَةِ حَبِلَتْ بِي أَيْءٍ وَكِيرٍ إِنَّكَ أَحَيَّتَ ٱلْحَقُّ فِي ٱلْأَفْلِدَةِ وَفِي ٱلْخُفَيَّةِ أَطْلَمْنِي ٱلجُكُمَةُ. كَلِّيْنِ تَنْغِنِي بِالزُّوقَ فَالْمَلُمُ تَشْلِلِي فَالْيَصْ أَحْفَرَ مِنَ اللَّجِ كَانِيْكُ تُسْمِنِي سُرُورًا وَفَرَحًا فَتَبْتَهِمُ ٱلْبِظَامُ ٱلِّي مَشْمُهَا. ﴿ يَبْتِيهِ أَخْبُ وَجَكَ عَن خَطَايَايِ وَاثْمُ جِمِعَ آثَامِي. ١٤٢٤ مَثْلِمَ طَلْهِمُ الْخُلُقُ فِي ۚ يَا أَهَٰهُ وَرُوحًا مُسْتَفِيهَا جَدِدْ فِي دَاخِلِي. ﴿ لَا تَطْرُحْنِي مِنْ أَمَامٍ وَجُوكَ وَلَا تَنْزَعْ مِنِي رُوحَكَ ٱلْقَدُّوسَ. ﴿ إِنَّهِمْ ٱرْدُهُ لِي سُرُودَ خَلَاصِكَ فَيَعَشَدَنِي رُوحُ نَشِيطً . عِنْ أَعَلِمُ ٱلْعَمَاةَ طَرَقَكَ فَيَرْجِمْ إلَك ٱلْحَطَأَةُ . ﴿ إِنَّهِ مِنْ أَلْوَمَاءَ يَا أَفَهُ إِلَٰهَ خَلَامِي فَيْرَتُمْ لِسَالِي بِهِرِّكَ . \$ إِنْهِ أَيَّا ٱلسُّهُ الْقُو شَفَقَ فَغُرُ مِي بِسَنْجِيك . عَنْهِ فَإِنَّكِ لَا تَبْتَنِي ذَيِعَة فأيذل وَلَا زَنْنِي غِنْرَفَةِ. عَلَيْهِ إِنَّا وَ أَنْهِ رُوحٌ مُنْكِيرٌ ٱلْقَلْبُ ٱلدُّكِيرُ ٱلْكُنْحَى لَا زُولُهُ مَا أَهُ \* وَيَنْهُ أَحْدِن بِرَضَاكَ إِلَى صِيْوِنَ وَأَنِي أَسُوادَ أُودَ شَلِيمَ . عَلَيْدٍ وَّمَنَى مِذَا لِيْمِ الْهِرِ بِالْعُرَقَةِ وَالتَّهُدِمَةِ التَّامَّةِ ، حِينَتِ يُقَرِّونَ عَلَى مَذَجَكَ الْفُولَ

#### ألمزمور الحادي والحسون

#### ألمزمود الكاني والحسون

يهي لإمام النياة على التابي متليم إداوة . هي كال الجاهل في تلبي ليس إله . ضَدُوا وَرَجُدُوا بِآلَاهِم وَلَيْسَ مَنْ يَسَعُ الصَّلَاحَ . هي الطّلق آللهُ مِنْ السّاء عَلَى بَنِي الْبَشْرِ لِنظْرَ عَلَى لُحِدُ فَمِمُ مُلْتَسِنَ فِن هَيْ الْمَسْلِحَ عَدَاوَ تَدُوا عِيمُم مَا وَتَدَفُّوا وَلَيْسَ مَنْ يَسِنُمُ السَّلَاحِ وَلَا وَاحِدُ . هي اللهِ عَلَيْ الْمَا يَلْمَ مَا يُو الإِنْ الْمَا عَلَى شَنِي الْخُلُ الْمُؤْذِ وَلَمْ يَدْعُوا اللهُ . هي اللهِ عَلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل عِيْدٍ وَيَنْشِرُونَ لِإِنْسَلِمُامِ وَإِنْ لَمْ يَشَبِّمُوا يَشَرُّونَ ، عِبْهِ وَأَمَّا أَرَّمُ لِيزُنكَ وَأَتَهَالَ فِي النَّمَاةِ رِخَعِكَ لِأَنْكَ حَسُنتَ لِي مُهَا وَمُولِلا يَهُمْ سِيقٍ . عِنْهِمُ أَنْتُ مِزْي وَلَكَ أَشِيدُ ، أَهُا هُوَتَعْلَيْ . إِنْهِى رَحْةً بِي

#### ألمرمود التاييم والخسون

عِيْدِهِ إِمَامَ الْبَنَاءَ عَلَى سُوسَنِ السَّهَادَةِ كِنَاجُ الدَّاوَةِ السَّلِيمِ عَنْهُ عَدَ مَا عَلَوْبَ الْمَامَ الْمَامَ فِي وَادِي الْنَجْ وَكَافُوا النَّيْ عَشَرَ أَوْمَ اللَّهِ وَادَى الْنَجْ وَكَافُوا النَّيْ عَشَرَ أَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمَامِنَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَسْمِنَا وَكَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ

#### ألْمَرْمُورُ السَّوْنَ

عند إليام النباة على دُواتِ الأوَّارِ. إدَاوْدَ عَلَيْهِ الْهُمْ الْتُعْ صُرَا فِي الْمَهُ الْمُ الْمُ الْمُعْ إِلَّى صَلَاقِي . عَنْهِ عِنْهِ إِلَّهُ صَحْتَ مُتَصَا لِي لَرْجَا حَسِنا بِنَ وَجَهِ الْمَدُوْ. صَوْرَةُ ارْقَ مِنْي عِيْهِ لِأَنْكَ صَحْتَ مُتَصَا لِي لَرْجَا حَسِنا بِنَ وَجَهِ الْمَدُوْ. عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكَ مَدَى النَّهُ وَأَعْتِمِ إِسِفِرَ جَاحَلِكَ. بِلاهُ عِيْهِ لِللّهِ اللّهُ قَلِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ ال

#### أَلَمْ مُودُ ٱلْحُلَامِي وَٱلسِّنُونَ

عِيهِ إِلَيْمَ إِنْيَا عَلَى يُدُونَ ، رَزُدُو لِيَاوُدَ . عِيهِ إِلَى الْهُ تَسَكُنُ مُنْهِي وَسَلَمُ عَلَيْهِ الْوَاقَمَ ، عَلَيْهِ اللّهَ اللّهِ تَسَكُنُ مُنْهِي وَسَلَمُ عَلَيْهِ اللّهَ مَنْهِ اللّهَ مَنْهِ اللّهَ مَنْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ مَنْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ مَنْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# يَحْدِينِ وَلَكَ أَيُّ السُّيْدُ الرُّحْةُ وَأَنْتَ تَمْزِي الْإِنْسَانَ بِمَسْبِ مَلِهِ

#### أَلْزُمُودُ ٱلثَّانِي وَٱلسِّتُونَ

عِيْنِ مُزْمُورٌ لِمَاوُدَ عِنْدَ مَا كَانَ فِي تَرَبِيَّ بِمَوَاه ﴿ عَيْنِهِ أَفْهُمُ أَنَ الْمِي وَإِلَكَ أَنْسَكُورُ إِلَكَ ظَلِتْ نَشْنِي وَتُحَلِّ جِنِي عِنْهِ فِي أَرْضِ كَاسِلَةٍ عَدِيْةٍ لَامَةً فِيا. هَكُذَا عَلَمْدُنْكَ فِي أَلْمُدْسِ لِأَرَى عِرْكُكَ وَعَدْكَ. عِنْهِ إِنَّ وَعَنْكَ أَشْلِسُ آخِرَافِ لَكَ ﴿ يَهِمُ لِأَنَّكُ أَنْفَلَتَ تَشْبِي مِنْ الْوَلَتِ وَرِجْلِيَ مِنَ الزَّلَقِ حَتَّى أَسِيرَ أَمَامَ أَهْ فِي فِورَ الْأَحْلِةَ،

#### ألمزمود البادس والخنسون

عند الباتم أفتاء لا نفسه كتابة إداد عند ما هرب بن وبه شاول إلى المناوة. ويحتال الله المناوة. النفسه كتابة إداد عند ما هرب بن وبه شاول إلى المناوة. أن يبر البخم. هيئة أضرع إلى المختلف أغيم إلى المنافة النفس بالمن البخم وتحت لم هيئة فيرسل من الباته ويخطف والمنافق في سلاه المنافق بن المنفرة أله والمنافق والمنافق بمن المنفرة في المنفرة أله والمنافق والمنافق بعض المنفرة والمنافق بمنافق المنفرة والمنافق بمنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق

### ألمزمود الساج والخسلون

عِيْجِ لِإِمَامِ النِيَّادَ لَا تُضْدَ ، فِادَة حِيَابَةً . هِيْجِ أَشَا تَطِيْنَ إِلَيْدَا لِ وَمُكُلُونَ اللّهِ فِي الْمُوْمِ وَأَنْدِيكُمْ وَاللّهُ فِي الْمُلْمَ الشَّاءَ اللّهِ مَا لَمُنْ الشَّاءَ اللّهِ مَنْ الْمُنْفَى الشَّاءَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ كَالْأَوْمُ الشَّاءَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ و

#### ألمزمود الكلين والخسون

على المنافرة المنافرة المنافرة كابة عند ما وَجُهُ قَاوَلُ وَلَسَادُ وَيَوَ الْمُونَ عَلَى المَوْدِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَأُونِكَ نُذُودِيَ عِبْهِمُ أَلِي تَطْطَنْهَا شَفَايَ وَعَلَنْهِا فِي فِي ضِيقٍ . عَيْدُ أَسُدُ لَكُ عُرَّفَت بِهَا فَي فِي ضِيقٍ . عَيْدُ أَسُدُ لَكُ عُرَّفَت بِهَا فَي اللهِ مَا مَعْ لُمُوا مَعْ نُوسٍ . سِلاهُ . عَيْدِهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَعْمَى وَعَطَمْتُ الْمُعْمَالُ وَمَعْمَ فَي اللهِ مَعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعْمَلَتُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعْمَلَتُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعْمَلِ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ

#### ألْمَ مُودُ ٱلسُّادِسُ وَٱلسَّوْنَ

عِيْجِة الإِمْمِ الْهَادَ عَلَى ذَوْتِ الْأَوْارِ. مَزْمُودُ. نَشِيدُ. ﴿ وَهُو لِيَرْضَ الْمُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُعْلَمُ فِلَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَمُ فِلْ الْأَوْمِ لَمِ يَلِكُ قَلَى الْمُؤْمِدُ إِلَّهُ لِلْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# ألمزمود السام والسنون

كاللهُ لِإِمَامِ الْنِنَاءُ لِمَاوَدَ ، مَزْمُودُ ، نَشِيدُ . ﴿ يَعْمُ لِلْمُ إِلَّهُ مُنْتَفَّتَ أَعْدَاوْهُ وَيَهْرُبُ مُنْفِضُوهُ مِنْ وَجِهِ . ﴿ يَهِي كُمَّا يَتَبَدُّدُ ٱلدُّخَانُ بَدُدُهُمْ . كَمَا يَذُوبُ ٱلتَّحْرُ أَلَمَكُمْ التَّارِ لِبَيْكِ الْنَافِيُونَ أَمَامَ أَفِي ١ ١١ وَلَيْنَ مِ الصِيدِينُونَ وَيَتَمَالُوا أَمَامَ اللهِ وَلَيْسَرُوا فَرَحًا . عَنْ إِلَيْهِ إِلَهِ الْمِيدُوالِأَنْهِ ، تَهَدُّوا لِرَّاكِ فِي الْوَادِي وَالْكَانُ أَنَهُ . فَتَهَلُّوا أَمَامَهُ . عَنْ إِنَّ أَنَهُ أَبُرُ ٱلْيَامَى وَكَامَى الْأَدْلِيلَ فِي عَلَ قُدْسَهِ . عِن أَلَهُ هُوَ ٱلْمُسْكِنُ ٱلْوُحَدَا ۚ بَيْنَا ٱلْعُرِجُ ٱلْأَسْرَى إِلَى مَرَاحَ . أَمَّا ٱلْكُونَ مَسْكُنُوا ٱلرَّمْطَة . ي المنهم منذ خروجك مُدام مَمنك عِند يُروزكَ فِي المُتر سلاه . وي رَخت اَلْأَرْضُ صَلَرَاتِ السُّمَّا مِنْ وَجُهِ إِلْهِ سِيئَةَ مِنْ وَجُهِ اللَّهِ إِلْهِ إِسْرَائِيلَ. عَلَيْكَ مَعَلَ رِ أَزَّلْتَ يَاأَهُمْ وَمِيزَاكُ فِي إِغَالِهِ أَنْتَ أَيِّدَةً. عِلَمَا يَعَوَانَاتُكَ زَّلَتْ مِد هَنَاتَ بِمُودِكَ فِلَانِسَ مِا أَهُ أَن عِنْهِ السَّبَدُ يُسْلِي ٱلْكِلمَةَ وَأَهْلُ ٱلْفَرَى جَيْشُ كَيْرُ. أَصْبَهُمْ بَيْنَ ٱلْمُعْلَادِ فَأَجْفِهُ ٱلْمُلْكَةِ ثُمَّتَى بِٱلْفِئَّةِ وَدِيشُهَا بِالتَّعْبِ التَّفِيدِ . عَلَيْهُ عِنْدَ مَا يُبَدِّهُ أَلْمُدِيدُ مُلُوكًا بِمَا تَيْضُ كَا فَلْحِ فِي صَلْمُونَ . عَلَيْهِ جَبَلُ إِنَّانَ هُوَ جَبَلُ أَهُو. جَبَلْ بَاشَانَ هُوَ جَبَلُ ٱلْأَسْمَةِ . عَلَيْ لِلْذَا أَيُّهَا إِلْجَالُ ٱلْسَنْمَةُ وُكُسلنَ الْجَيْلُ الَّذِي ٱنِّنَاهُ أَفَهُ لِلْكُنَاهُ. بَلْ عَلَى الدُّوامِ يَسْكُنُهُ ٱلزُّبْ. عِلَيْهِ مَرْجَبَ أَفْفِ ويُوْكُانِ الْمُوفُ مُمَّاعَتُهُ وَالسَّبِدُ فِيهَا وَسِينًا فِي ٱلْمُدْسِ وَ £20 صَدِّتَ إِلَى ٱلْكُلَ وَسَيْتَ السِّي وَأَصْلِتَ عَطَابًا قِناس بَلْ فِلْمُتَوْدِينَ عَلَى شَكْنَاكَ أَيْسَا الرَّبْ الإله . المَثِينَ تَبَرَكَ السُّيدُ عَمَا عَيُومًا فإنَّ الْمُسْتَلِمَتَا يَجِدُ أَمَلَنَا . سِلاهُ . عَلِينَ أَلْهُ مَمَّا وَهُوَ إِلَّهُ ٱلْخُلِصِ وَالرُّبِ السَّبِدِ عَارِجُ ٱلْوَتِ. ١٤٠ إِنَّ أَلَهُ يَهْثِمُ رُوْوسَ أَعَدّ آيهِ وَٱلْمُامَةُ ٱلشَّمْرُآهُ مِنَ ٱلسَّالِكِ فِي آلَمِهِ . يَهِي قَالَ ٱلسَّدِ إِنِّي أَرُدُمِنْ بَاشَانَ وَأَرُدُمِنَ أَمْلَقِ ٱلْجَرِ عَلَيْكُ كِي نَخَشَبُ رِجُكَ بِالدَّم وَتَغْسَ أَلْسِنَةٌ كِلَابِكَ وَمَ الْأَعْدَاء والله والمن مُعْلِكُ سَمِرُكُ يَا أَفَهُ سَيْرَ إِلَى مَلِكِي فِي الْمُدْسِ. عَلَيْهِ تَقَدَّمُ ٱلْمُنْونَ وَحَلَمُمْ لَا قِرُو الْأُوْلَا فِي وَسْطِ عَذَاوَى يَثْمُونَ الْمُنْفُوفَ. ١١٤ فِي ٱلْمِمَاعَاتِ بَارِكُوا أَهُمْ ٱلسُّيْدَ يَامَنُ هُمْ مِنْ يَلْبُوعِ إِسْرَائِيلَ. ﴿ هُمَّاكُمْ هُنَاكُ بَلْكِينُ ٱلصَّغِيرُ فِي اختطاف الرَّوْمِ وَدُوْمَا لَا يَهُوذًا لِجُلْمُ وَرُوْمَا وَيُولُونَ وَرُوْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ عِزْتَكَ . أَيْدُ كِا أَلَهُ مَا صَنْتَ لَنَا عِنْهِم مِنْ مَكْتِكَ فِي أُورَ شَلِيمَ. إِنَّ ٱلْمُؤْكُ يُعْيَعُونَ لَكَ هَمَايًا . عِلَيْهِ إِنْتُمِرُ وَحْسَ ٱلْمُصَبِ وَجَسَاعَةَ ٱلْإِيرَانِ مَعْ عُجُولِ ٱلشُّعُوبِ حَقَّى

مِنَ الْمَالِيَةِ. لَكَ تُسَخِ شَفَايَ. هِيجَ هَكُذَا أَبَارُكُنْ فِي حَيَاقِ وَإِنْهِكَ أَرْضُ كُوْ أَوْ فَكَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ تَضِي كَا مِنْ شَمْعِ وَضَمْ وَشِينَا وَاللّهِ مِرْ لِسَخَ فِي عَرَجِي إِذَا ذَكَرَ لَك عَلَى مُطْمِي وَهَذَفْ لِكَ فِي الْفَهَاتِ جَرِيجٍ أَلَّكَ كُنتَ فَصَرَ قَلِي عَلَيْهِ فِي عَلَى جَنَّمَكِ فَ وَهَذَفْ لِكَ فَيَعَدَّلُونَ إِلَى أَسَاطِ الْوَرْضِ. هِنَ فِي لِلْهُ اللّهُ فَيَالًا لِمُعْلَى اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَكُلُ مِنْ مَلِينًا لِمُنْ اللّهِ اللّهُ وَمُؤْلِقًا مِنْ مَلِينًا لِمِنْ اللّهِ اللّهُ وَمُؤْلِقًا مِنْ مَلْفِيلًا فِي اللّهُ اللّهُ فَقَالَ اللّهِ اللّهُ وَكُلُ مِنْ مَلِينًا لِمِنْ اللّهِ اللّهُ وَمُؤْلًا مِنْ مَلِينًا لِمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلًا مِنْ مَلِينًا لِمِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَمُؤْلًا مِنْ مَلِينًا لِمِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُ مِنْ مَلِينًا لِمِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُ مِنْ مَلِينًا لِمُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### أَلْمَرْمُورُ ٱلتَّالِثُ وَٱلسَّنُونَ

جيه إلام الناة مُرَّدُورُ لِهَاوَدَ . هيها أَلْمُمْ أَخَى صَوْقِ فِي شَكُوايَ مِن مَوْلِ الْمَدُو الْمَعْ الْم الْمَدُو الْمَغْطُ حَالِي . هيها الْمَدْنِي مِن عَلِي الْأَشْرَادِ وَمِن جُهُورِ قَاعِي الْإِثْمِ هِيَّا الْمُ هيئة الْمَيْنَ تَصَدُّوا الْمِنْتِي بَنْسَة يَمُونُ وَلا يَمْوَنُ . يُشَدِّدُونَ عَوَانَتُهُمْ عَلَى الْمِرِ شِرِّدٍ . يَا يَرُونَ فِي إِنْهَا يَظِنَّ كَالْمِنْسُ لِيصِر . هيئي تَمُونُ عَن عَراجُ وَيُسُونَ شَرِّ الْمَنْتِينَ وَعَنْى الْمُشَارِ فَالْمُلِي الْمَنْسِلُ . هيئي تَمْرُعُ مِنْ يَالْمُمْ يَشِرُ كَانِينَ وَعَنْى الْبَشَارُ كَانِّمُ وَتَعْرِعُونَ شَرَّ الْمِنْتِيمَ فَلَى الْمُنْسِيمَ فَعَلَى الْمُن يَشِرُ كَانِينَ وَعَنْى الْمُنْ مَنْ فَعْرُونَ مِسْلُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهِ الْمُنْسِيمَ الْمُؤْمِنُ عَنْ مَل يَشِرُ كَانِينَ وَعَنْى الْمُنْ مِنْ اللّهِ وَيَعْمِلُ مَنْ الْمُنْتِيمَ الْمُؤْمِنِ عَنْ الْمُنْسِيمَ الْمُ

### ألمزمود الرابغ والسنون

المنه المنه والمنه الناة وزاء المنه والمنه والم

### ألمزمود الحليس والسنون

يه إليم النيئة تسبيد ترثمور المعلوا له ياجيم الأرض عليه وترايلوا يقبد المجتب المؤاض المنطقة المستبد المنطقة المنطقة المؤلفات المنطقة المؤلفات المنطقة المنطقة

#### ألمزمود التكبن والسنون

و الله المناة عَلَى السُّوسَن لِمَاوَدَ . ﴿ وَإِنَّهُمْ أَمْلُهُمْ خَلْصَنِي قَالَ ٱلْمِسَاءَ قَدْ بَنَتْ إِلَى نَفْسِي . عَنْ عَرِفُ فِي خَلْوَعَيْتُ وَلَامْتُعُرُّ فِيهَا . بَنْتُ إِلَى قَرْ الْبَاء وَالسَّالِ غَرَفِ . عَنْهُ عَدْ أَعْيَتُ فِي مُراجِي . يَحُ عَلْقٍ . كَلَّتْ عَبَّايَ مِن أَ يَظَادِي يْدِ. ﴿ وَهُمْ أَمَّدُ الْهَا أَنْهُمُ مُنْفِي مِنْ إِنَّهِ عَلَى مُنْمِ رَأْمِي وَأَعَرُّ اسْتَهُكِي أَلَمَا آيَ وَوَرَا قالحا الآن أوْدُمَا لَمُ الْمُتَقِفْ. وَهِيْ أَلْهُمْ أَنْتِ مَا إِنْهِمَا إِنِّي وَالْأَمِي عَلَى أَمْضَا. و المَعْزَ لِأَخِلِ مُنْتَظِرُوكَ أَيَّا ٱلنَّهَ دَبُّ ٱلْخُودِ وَلَا تَخِسُلُ بِي مُلْتَسِمُوكَ بَا إِلْهَ إِسْرَايْلَ. ١٤٤٤ فَإِنَّى مِنْ أَصْلِكَ تَحَلَّتُ ٱلْعَادَ وَصَلَى ٱلْجَسَلُ وَجْعِي . إِلَيْكُ مِيرْتُ عِندَ إِخْوَتِي مَثْمِياً وَأَجْنَبِياً عِنْمَدَ بَنِي أَنِي عِنْهِ لِأَنْ غَيْرَةَ يَشِيْكَ أَكْلَتِي وَتَشْيرَاتِ مُنَوِيكَ وَقَمْتُ عَلَى \* ١٤٢٤ وَأَبْكَنِتُ بِالسُّومِ نَفْسِي فَصَارَ ذَٰلِكُ عَارًا عَلَى \* . كالله وَجَلَتُ لِلْمِي مِنْمَا ضِيرَتُ عِنْدُهُمْ مَصْلًا . كَالْهُ تَعُولُ عَلَى ٱلْجَالِدُونَ بِالْبَابِ وَمِرْتُ أَمَّانِي لِمُرَّابِ ٱلْمُكِرِ ، عَنْ اللهِ وَأَمَّا فَإِلَكَ مَلَاقِ أَيُّا ٱلرَّبُ . ٱلمُهُمَّ هٰذَا قُوَانُ ٱلرَّضَى فَأَسْتَجِب لِي بَكُثْرَةِ رَحْتَكَ وَيَحَقَّ خَلاصَكَ . ١٠٠٤ أَنْعَذْنِي مِنَ ٱلْوَسُلِ فَلَا أَغْرَقَ · تَجِنِي مِنْ مُنْضِيُّ وَمِنْ فَهُمِ ٱلْيَاءِ · كِلَاثِكُ لَا يَسْرُفِ سَيسلُ ٱلْمِكِهِ وَلَا يَعْطِنِي ٱلْمُعَنَّ وَلَا تُطْبِقِ ٱلْبِارْ عَلَى ظَعًا . ١٤٢٤ إسْفِ لِي يَا رَبِ فَإِنْ رَحْمَكَ صَلِيَةُ بِهُسَبِ كُثُونَ وَأَتَٰتِكَ ٱلْتَبَتِ إِلَى ١ كَلِينٍ وَلَا تَخْبُ وَجَكَ مَنْ عَبْدِكَ . أَسْرِعِ الشَّغِبِ لِي فَإِنِي فِي مِنِينِ ، \$ الذَّنْ مِنْ نَفْيِي وَأَفْكُسَعُهَا . مِنْ أَجُلِ أَعْدَانِي ٱلْخَدِنِي . ﴿ وَعَلَيْهِ أَنْتَ عَالِمُ بِعَادِي وَعِزْ بِي وَخَيْلٍ وَبَيْنَ يَدَيْكَ جَعِمُ مُمَّا يِينً عليه قَدْ كَمَرَ ظَلِي ٱلْعَارُ وَٱلشَّمَا وَٱلنَّظَاءُ وَٱلنَّظَارَتُ مَنْ يَرَائِي فَلَمْ يَكُنْ وَمَن ليَزِّي فَلَمْ أَجِدْ. ﴿ يَهِمُ وَجَمَلُوا فِي طَمَايِ مَرَادَةً وَفِي عَطَنِي سَفُو فِي خَلَّاهُ ﴿ لِينَا لِمُكُنَّ مَا يُدَنَّهُمْ فَعَاتُهُمْ غَنَّا وَمَرْآةَ وَشَرَكًا. عَنْهِ يُتَعَلِّمُ عُلُونَهُمْ فَلَا يُبْصِرُوا وَأَحْنَ ظُهُورَهُمْ كُلُّ مِينٍ . ور مُن مَا مَا مُمَ مُعْمَلَكَ وَلَهُ وَكُمْ وَعُمْ عَمَد بِكَ . عِلَيْ إَصَر دَادُهُم مَرَا إَ وَلَا مِكُنْ فِي أَخْيَتِهِمْ سَاكِنْ، عِنْهِ فَإِنَّهُمُ أَصْطَهُ وَاللَّهِي صَرَّبَهُ أَنْتَ وَعَلَى وَجَع جِرَاحَاتِكَ زَادُوا . عِنْ إِنْ وَعَلَى إِنَّهُم إِنْهَا وَلَا يَدْخُلُوا فِي رَكَ . عِنْ إِنْ يُعْوَا مِن سَفَر الْأَمْياة وَمَعَ ٱلصِّدِيقِينَ لَا يُحْتَنُّواه ﷺ إنِّي بَايْسُ وَوَجِمْ فَلَيْرَفَنِي خَلَامُكَ يَا أَلَهُ . كالله أَسْجُ أَسْمَ أَنْهِ بِٱلنَّشِيدِ وَأَعَظِمْهُ بِٱلِأَعْرَافِ عَلَيْكِ فَيَعِلِبُ ذَٰلِكَ لِرَّبِ عَلَى وَّدِ فَقِيْ ذِي فُرُونِ وَأَخْلُافِ. ﷺ وَمَرَى ٱلْبَائِسُونَ فَفَرَسُونَ وَتَحْيَا نَفُوسُكُمْ يَا طَالِي اللهِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي يَسْتَهِمُ فِلْسَاكِينِ وَلَا يَوْلُ أَشْرَاهُ . عَنْ لَا يُسْتَجِّهُ السَّاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَٱلْجِئَارُ وَكُلِّ مَا يَدِبُّ فِيهَا ﷺ قَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِصُ مِبْدُونَ وَيَبْنِي مُلْنَ يَهُوذَا خَيِّكُنُونَ هُنَاكَ وَيَوْفَهَا \$20\$ وَذُرِّيَّةً مَهِدِهِ يَكِكُونَهَا وَغِيْرًا أَسِّهِ يَسْكُنُونَ فِيهَا

### ألمزمودُ التَّاسِعُ وَالسِّنُونَ

عَنْهِ إِلَمَامُ الْفِئَةُ الْمِنْاوُدُ الْفَكْمِيرِ . ﴿ الْمُعْمُ الْمُرْعُ إِلَى إِنْسَادِي بِا وَبُ إِلَى ضَرَيْقٍ . ﴿ يَنَهُ لِلْهُوْ طَالِوْ تَفْسِي وَتَصِّلُوا وَلَيْرَتَدُّ لِبَنْنُو مَسَاتِي إِلَى الْوَدَاد وَيَطْتَعُمُوا . ﴿ يَنْهُ لِلْمُؤْمِي الْقَالُمُونَ نِسَا يَسِمُ كَانِهُ وَلَلْمَ لِلهَ بَهِمُ الْهُونَ وَيَطْتَعُمُوا . وَمُؤْمُوا وَلَيْشُلُ فِي كُلِّ مِينَ عَبُو مَلُوكِ تَسْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ مَا أَنَا مَنْهُونُ وَصَلَّيْنُ فَلَوْمِ الْهُمْ إِلَى الْمَا أَنْهُ مِنْ اللّهِ مَنْفَالِمِي الْوَلِمَ لَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### ألمزمود السمون

وي إِنْ يَارَبِ اغْتَمَتْ كَالَا أَعْزَ إِلَى الْأَبْدِ. وَمَا يَا بَعْدَاكِ أَنْفِذْنِي وَتَجْنِي. أَمِلْ إِنَّ أَذْنَكَ وَخَلْسَنِي. يَعِينِ كُنْ لِي مَخْرَةً مَأْدَى أَتَّكُمْ إِلَيْكَا فِي كُلِّ حِينَ فَعْد أَرْتَ بَطْلِيمِي لِأَنْكَ مَعْرَ فِي وَعَلِي، ١٠ عَنْ أَهْمُ تَجِي مِنْ يَدِ الْمُعْقِ مِنْ كَتْ القِرْدِ وَالْمَايِّفِ عِنْ وَإِنْكَ أَنْتَ رَجَالِي . أَيْكَ أَلْتَدُ الرَّبُّ أَنْتَ مَتَكُلِ مُنذُ صَبَّاكِي . عَلَيْكِ مَلَئِكَ أَخَمَدُنْ مِنَ الْحَنَّا وَمِنْ بَلِنِ أَي أَنْتَ مُنْهِمُ عَلَى وَلَكَ تُسْبِى فِي كُلُّ حِينِ ، ١٤٣٤ مَدْ صِرْتْ غَرِيبَةً لِكَتِيرِنَ لَكِنْكَ أَنْتَ مُسْتَعَى ٱلْهَرِدُ. عِيْدٌ فَلِينَا فَي مِنْ تَسْبِعِكَ ، ٱلنَّادَ كُلَّهُ مِنْ عَدِكَ ، عِنْ لَا تَطْرَحْنَى فِي ذَمَان ٱلشَّيْخُوحَةِ وَلَا تَخَذَلِّنِي عِنْدَ فَنَاآه مُّرِّقِي . عِينِهِ فَإِنْ أَعْدَالِي مَدْ تَكَلَّمُواعَلَى وَأَرَّاسِدِينَ لِنْفِي ٱلْتَمَرُوا مَمَا . عِنْهِ لِي يَعُولُونَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَذَلَهُ فَأَطْلِبُوهُ وَأَسْتُكُوهُ لِأَنَّهُ أَنِسَ لَهُ مُنْعِنَّهُ • عَلَيْكِ أَلْهُمْ لَا تَبْلُدَ عَنِي بَا إِلَى أَسْرِعَ إِلَى نُصْرَقِ. عَلِيْكِ لِيَزّ أَصْدَاهُ نَفْيِي وَيَفَنُوا وَلِيَتَعِبُ الْمَادَ وَالْفَضِيفَ مَلْتَسِمُو مَسَاَّةِي. عَلَيْ وَأَنَا فَأَنْظِرُكُ فِي كُلُّ حِينِ وَأَذِيدُ عَلَى تَسْبِعِكَ كُلِّهِ . عَنْهِمَا فِي يُحَدِّثُ بِعَدْلِكَ ٱلْتَهَادَ كُلَّهُ بْخَلَاصِكَ وْلِي لَا أَعْلَمُ لِذَلِكَ إِحْسَالًا . عَلَيْهِ أَدْخُلُ فِي جَرُوتِ السِّيدِ النَّبِدِ . أَذَكُمُ عَذَلك وَحْدَكَ ، عِنْهِ اللَّهُمُّ أَنْ مَلْمَتِي مُنْـذَ صَالِي وَإِلَى ٱلْآنَ أَخْبِرُ بُخْوَاتِكَ . وَإِلَى ٱلْكِيْرِ أَيْنًا وَٱلْشِيبُ لَا تُخْذَلْنِي يَا أَفَدُ حَقَّ أُخِيرَ الْجِيلَ بَدِدَاعِكَ وَكُلَّ مُعْبِلِ بِجَدُوتِكَ \* عَلَيْهِ أَقْهُمُ إِنَّ عَدَلَكَ إِلَى الْكُلِّ • أَنْتَ الَّذِي مَنْعَ الْسَطَائِمَ فَنْ مِثْكَ مَا أَهُ أَ عَيْنِهِ أَنْ الَّذِي أَدَانِي مَمَّا بِنَ كَثِيرَةً وَشَدِيدَةً لِكِنَّكَ تُودُ تُغْيِيني وَمِنْ أَعْلَقِ ٱلْأَرْضِ تُعْمِدُنِي . عَلَيْهِ تَرِيدُ فِي فَدْدِي وَرَجِمُ فَكُرَّ بِنِي . عَلِيج أَنَّا أَيْمَا أَعْرِفُ لَكَ عَلَى آلَةِ ٱلْمُودِ بِحَيْكَ يَا إِلَى وَأَسْبِدُ لَكَ عَلَى ٱلْكَنَّارَةِ بَاغْدُوسَ إِسْرَائِيلَ. عَنْهُ مُ ثَرِّمُ شَفَتَايَ إِذَ أَشِيدُ لَكَ وَنَفْسِي آلِي أَفَدَتْهَا. عَنْهُ وَلِسَانِي أَيْنا يَهَذُّ بِعَدْ إِنَّ البَّهَادَ كُلُّهُ لِأَنَّ مُلتَسِي مُسَّا يَى قَدْ خَزُوا وَخَبُلُوا

#### ألمزمور الحادي والسبعون

﴿ لِللَّهِانَ . ۚ أَفُهُمُ ٱجْمَلُ أَخْكَامَكَ لِلْمَلِكِ وَعَدْلَكَ لِأَبْنِ ٱلْمِكِ ﴿ ٢٠٠٤ فَجَكُمْ لِتَمَيكَ بَالْدَلُ وَلَإِنْسِكَ بَالْإِصَافِ . عِنْ يُحْدُ الْجَالُ سَلَامًا عَشْدٍ وَالْتَلَالُ يًّا . عَنْ يَعْنِي لِإِنْسِ الشَّنْدِ وَيُضَلِّمُ بَنِي الْسَاكِينِ وَتَعْلِمُ الْجَائِرَ عِيجٍ فَيُضَوِّنَكَ مَا دَمَّتِ ٱلنَّصُ وَٱلشَّمَرُ إِلَى جِبلِ ٱلْأَحِيَالِ: ﴿ يَعِيمُ لِمَا لَكُلُطَ عَلَى الْجُزُّونَا لَنُوثِ الَّتِي نَسْقِ الْأَرْضَ ، ١٤٢٤ بَبْتُ فِي أَيَّامِهِ السِّدِينُ وَكَثَرَةُ ٱلسَّلَامِ إِلَى أَنْ يَسْمِلُ ٱلْشَرُ . ﴿ يَهِيْكُ وَغَلِثُ مِنَ ٱلْجَرِ إِلَى ٱلْجَرِ وَمِنَ ٱلنَّهِ إِلَى أقلسى الأَرْضَ. ﴿ وَهِي إِلَيْكُهُ يَجُنُو أَهُلُ الْبَادِيَةِ وَأَعْدَآوُهُ يَصُونَ التَّرَابَ. ﴿ وَإِنْ يُ رَّشِيشَ وَٱلْمِ الرَّ يَعْلُونَ إِلَى الْمُدَامَا . مُلُوكُ شَبًّا وَسَبًّا يُعْرَبُونَ لَهُ ٱلْعَلَابًا عِنْهِ وَيَخْدُ لَهُ جِمِعُ ٱلْلَوْكِ وَتَصَدُّدُ لَهُ كُلُّ ٱلْأَسَمِ . عَيْبِينِ لِأَنَّهُ كُيْمَ أَلِسُكُونَ ٱلْمُسْتَنِينَ وَٱلْسَالِهِمَ ٱلَّذِي لَا تَاصِرَ لَهُ ﴿ كُذِينِكُمْ يَرْقِي لِمُكْسِدِ وَٱلْمُسْكِينِ وَيُخْلِمُ نُفُوسَ ٱلْسَاكِينِ. عِنْ الطُّلُم وَالْنَصْبِ يَفْتِيي نُفُوسَهُمْ وَيُكُونُ دُهُمْ فِي عَبُّنِّهِ عَيْنًا. عَيْنِينَ فَغَيْرُنَ وَغُرُدُونَ إِلَيْهِ مِنْ ذَهَبِ شَبًّا وَيَدْعُونَ لَهُ كُلُّ حِينٍ · النِّسَادَ كُلُهُ لِبَارَكُونَهُ . عِنْ إِلَى عَلَوْلُ فَلِرْ قَوَافُرُ فِي الْأَرْضِ عَلَفْ فِي رُوْوسِ الْجِبَالِ تَعْزَجُ كُلْبَانَ وَيْهِمُ أَهْلُ ٱلْمُدُنِ مِثْلَ عُنْسِ الْأَدْسِ. عَنْ يَكُونُ الْمُسَهُ إِلَّ الْأَبَدِ. مَا وَلَمْتِ النَّمْنُ يَغُو أَنْفُهُ وَيَتَبَادَكُ فِيهِ جِيعُ قَالِل الْأَدْضِ وَتَسْطِهُ كُلُّ الْأُمْمِ. كليَّة تَبَادَكَ الرَّبُ الْإِلْهُ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ السَّائِعُ ٱللَّهِ وَحَدَهُ ۚ عِلَيْهِ وَتَبَادَكَ اسْمُ عَدِهِ إِلَى الْأَبَدِ وَلَمْ عَلِي الْأَرْضُ كُلُّهَا مِنْ عَبِدِهِ ﴿ آمِينَ ثُمُّ ٱلْمِينَ ﴿ عَيْهِ مُتَ صَلَوَاتُ دَاوُدَ بْنِ يَسِّي

ٱلْجَاهِلِ لَكَ ٱلنَّهَادُ كُلَّهُ ، عِلَيْهِ لَا تَلْمَ صَوْتَ أَضْفَاكِكَ جَلَبَةً مُثَاوِمِكَ ٱلْمُ تَتِمَةً وَإِنَّا

# ألزمود الرام والسبون

جيه الإمام النياة . لا تفسيد ، مزمود الآسات ، نعيد . هيد عليه عند المترقة الت بالله أقد المترقة الت بالله في المترقة الت بالله أقد المترقة الت بيا أفلاً قد المؤت بها . هيره إلى متى بالله أقد أسترقة المؤت الأوس المؤت بير منطاب . إلما أن واسع متد عد المناف المؤت بالإنسان المؤت المؤت

#### ألمرمود الخليس والشيئون

على المام النياة على دفات الأوكار، مؤمود لكناف. تنبيد. على المؤال منظرة وأوا المؤال من المؤال المؤا

#### ألمز مود السادس والسيلون

المن النَّهُ عَلَى يَدُوتُونَ لِآسَافَ مَزْمُودُ . عَلَيْ إِلَّى اللَّهِ سَوْقِ فَأَسْرُخُ . إِلَى اللَّهِ مَوْقِ فَيْسِيخُ لِي . كَلَيْكُ فِي يَوْمِ مِنِيقَ الْخَسْتُ السَّهَ . يَدِي فِي الْمُنسَلَ ٱلْهَسَطَتْ وَلَمْ كُلُلَّ هَذَ أَبَتْ نَضْبِي أَنْ تَسَرَّى. عِنْ ﴿ أَذُكُو اللَّهُ فَأَقُلُ. أَكَأَمُلُ فَيْنَتَى عَلَى دُوجِي وسِلاهُ و عَيْدٍ أَسْكُتَ أَجْفَانَ عَنِينُ . أَضْعَرَ إِنْ ظَمْ أَتَحَلَّمُ المائلة مُكَّرْتُ فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْمُدِيَّةِ فِي ٱلبِّينِ ٱلمُفرِيِّةِ . وَيُنْ أَذْ حَرُّ رَّبِينِ فِي ٱلْمِسِلِ. أَكَامَلُ بِعَلِي وَدُوجِي آفِتُ . عِنْهِ أَمَدَى ٱلدُّهُودِ يُعْمِي السَّيْدُ وَلَا يَبُودُ يَرْضَى مِنْ بَعْدُ . يُحَيِّدُ أَعَلَى الدُّوَامِ أَنْعَضَتْ رَحْمُهُ وَأَنْعَظَتْ كِلِينَةُ إِلَى جِيلِ غَبِل. عِنْهِ أَنْسِي اللهُ الزَّافَةُ أَمْ حَبَسَ عَلَى النَّفَدِ أَحْدًاهُ . سلاهُ . عِزْاجٍ تَظْلُ مُدًّا هُوَ سَتَامِي ۚ إِنَّا الْإِمَالَةُ بِيَدِنِ الْغِيرِ . كَانَتُكُمْ أَوْلُوا أَمْالَ ٱلرَّبِّ عَانِي أَتَدَكُمُ مُعِزَاتِكَ مِنَ اللَّذِيمِ عِنْهُ ۚ وَأَهُدُ بِمِسِعِ أَنْمَالِكَ وَفِي أَمَالِكَ أَكَامُلُ. عِنْهُم أَلْمُمّ إِنَّا طَرِيعَتُكَ قَدَاسَةٌ . أَيُّ إِلَهِ عَظِيمٌ مِثَلُ أَفَةٍ . ١٤٢٤ أَنْتَ ٱلْإِلْهُ ٱلسَّائِمُ ٱلْعُجِزَاتِ وَفَدْ أَظُمْتَ ٱلشُّمُوبَ بِيزَّتِكَ. ١٠٠ الْحَدَيْثَ بِذِرَامِكَ شَمَّاكَ بَنِي يَنْمُونَ وَيُوسَ . سِلاهُ . عِنْهُ إِنَّاكَ الْمِيَاهُ مَا أَهُ وَأَنْكَ الْمِيَاهُ فَفَرَعَتْ وَأَوْتَمَدَتِ الْمُسَارُ، عَلَيْهُ مَكِنِهِ ٱلنَّمِ اللَّهِ وَوَقَتِ النَّذِيمُ الْأَسْوَاتَ وَسَهَمُكَ عَلَايَتُ . كُلُلُكُ سُوتُ رَعْدِكَ فِي الزُّوبَ فِي الْيُرُونُ أَمَا آتِ ٱلْمُكُونَةُ وَالْأَرْضُ ارْتَمَدَتْ وَرَّ لَا لَتَ عَلَيْكُ فِي الْجَرِ طَرِيقُكَ وَفِي الْمِياءِ الْفَرْرَةِ سُبْقَتُ وَآلُولُكَ لَا تُعْلَمُ .

المالة مَدَّيْتَ شَمْكَ كَا لَنْتَم عَلَى يَدِ مُوسَى وَهُومِنَ

#### المرمود الثاني والسمون

عِيْسِيرٌ مُزْمُودُ لِآسَافَ • صَالِحُ أَفَهُ لِإِنْسَرَائِسِلَ لِأَطْهَادِ ٱلْفُلُوبِ. عِنْ أَمَّا أَمَّا فَأُوشُكُتْ قَدْمَايَ أَنْ تَرِينًا وَخَطَوَانِي كَادَتْ تَرَلُّ ﴿ يَكُمُ لِأَنِّي فِرْتُ مِنَ ٱلسُّمَا ۗ إِذَ رَأَيْتُ سَلَام ٱلْمَافِيْقِنَ . عِنْ إِنَّهُمْ لَا أُوجَاعَ لَمْمْ إِلَى ٱلْمُوْتِ وَأَبْدَانُهُمْ سَعِيفَ " . كل أيسُوا فِي صَرَدِكَا قَالَ وَلَا يَسَابُونَ مَعَ ٱلْبَشْرِ. عِنْ إِذَ لِكَ تَعْلَقُوا ٱلْكِيْرِيَة وَآكُنْسُوا قُرْبَ الْجُوْدِ : ﴿ يَهِيْكُ فِيهِمِ ٱلْإِثْمُ يَخَرَّجُ مِنَ ٱلنَّحْمِ وَقَدْ جَلُوزُوا مَا يَصَوَّرُهُ اَلْمُلِّهُ ۚ يَهِيْكُ لِمَنْزُونَ وَفِي خَيْهِمْ مُنْطِئُونَ بِاللَّمْنَ وَيَصَطَّمُونَ بِمُنَاخٍ . وي يَجَنُونَ الْوَاهُمْ فِي النَّهِ وَالنِّهِمْ مُنْنَى فِي الأَرْضِ . 32 فِلِكَ يَرْجُ شَّمَهُ هُنَاكَ وَيُجَرِّعُونَ مَيَاهَا طَالِحَة عِلَيْجِ وَيَعُولُونَ كَيْفَ يَكُونُ أَمَّهُ عَلِمًا وَمَلْ مِنْ عِلْمِ قِلَلِيَّ ﴿ ١٤ ﴾ إِنَّ هُولًا وَمُنَاعِثُونَ وَهُمْ مَدَى ٱلدُّهُرِ فِي دَعَةٍ وَوَهِازُ دَادُوا زُوَّةً . عِيْنَ إِنَّنَ بَاطِلًا زَكُيْتُ قَلِي وَغَسَلْتُ كُنَّ بِأَثْفَأَةً كِينَ إِنَّاكُمْ وَكُنْتُ مَضْرُوبًا ٱلْهَسَارَ كُلُهُ وَأَدْبِتُ مِنَ الْمَدُواتِ، ﴿ يَجْبُهُ لَوْ ظُتْ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْخَدِيثِ لَمَدَدَتُ يجيل بَنيكَ . وَلَمَّةُ وَلَمَّدُ مَسْتُ أَنْ أَدْمِكَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ مَسِرٌ فِي عَنِي عَلَيْ إِلَى أَنْ أَدْخُلَ أَمْسَاسَ أَفَهِ وَأَنَّا مَّلَ فِي آخِرَتِهِمْ . كَيْنِي إِنَّا جَمَلَتُهُمْ فِي مَزَالِقَ. أَوْضَتُهُمْ فِي أَتَبَاكُ عَلْتِ كاللهُ كَيْنَ صَادُوا إِلَى أَخْرَابِ فِي خَلْلَةِ أَنْفُرَ صُوا وَفَنُوا مِنَ ٱلْأَهُوَالِ . عَنْهِ كُلُم عِنْدَ الإَسْتِيمَاظِ أَيُّهَا السَّيْدُ تَغَيِّرْ خَلِلْمْ فِي الْمُدِيَّةِ . ١٤٢٤ قَدْ فَزَغْرَ عَلى وَالْخَسْتُ فِي كُلْيَقِ. ﴿ إِلَيْهِ وَأَنَا غَيُّ وَلَا عِلْمَ عِنْدِي ﴿ إِلَيْهِ وَقَدْ صِرْتُ عِنْدَكَ كَا لَهَامُ وَأَنَّا مَمَكَ فِي كُلَّ حِينِ عِنْهِ وَأَنْتَ أَخَلْتَ مِبْدِي ٱلْيَنِّي . بَنْدِدَ لِكَ تَبْدِينِي وَمَنْ بَعْدُ إِلَّى ٱلْجَسِدِ تَأْخُذُ نِي . ﴿ يَهِي إِلَيْ إِلَيْهَا ۚ وَعَلَى ٱلأَرْضِ لَمُ الْبَرِمَكَ أَحَدًا. \$ ﴿ فَنَى جَسْدِي وَقَلِي . أَلَهُ هُوَ صَعْرَةً ظَلِي وَحَظَى إِلَى ٱلْأَبَدِ. ﴿ ﴿ ٢٠٠٤ إِنَّ أَلْفِينَ بَبَاعِدُونَ عَكَ يَبْلِكُونَ وَنُدَرِ كُلُ مَنْ يَزَيِّي عَلَيْكَ ﴿ \$ 213 وَأَنَا تَحْسَنُ لِلَ أفرن من الموقط جَلت في السَّيد الرَّب مُتَعَمَى الْحَدِث بِجَييم مَنايلِك

### ألمزمود الثالث والسبون

عِنْهِ تَلْيَمُ لِإَسَافَ. أَلْهُمُ يَاذَا أَصَيْتَ عَلَى اللَّوَامِ. أَسْتَمَرُ خَشَبِكَ عَلَى خَرْ مَرْعَاكَ. ﴿ يَهِيْ إِذْ أَرْ جَاعَكَ أَلَى الْخَلِيْمَ مُنْذَا لَكَذِيمٍ . الْخَدَيْمَا سِبْطَ مِيرَاتِ لَكَ وَجَبَلَ سِبُونَ ٱلَّذِي مُحَنَّتَ فِيبِ . عَنْهِ ٱلْفَمْ حَلَوَاتِكَ إِلَى ٱلْمُرْبِ ٱلدَّالِيَةِ فِإِنّ ٱلْمَدُوَّ قَدْ أَكْلَتْ كُلَّ شَيْء فِي ٱلْمُدْسِ. ١٩٤٥ زَغَرَ أَصْدَادُكُ فِي وَسَطِ عَضَرِكَ وَجَمَلُوا عَلامَاتِهِمْ عَلامَاتِ . عَنْ فَكُن أَلْمَ دُو كُنْ يَرْمُ فُؤُومًا عَلَى جُدَادٍ مِنْ ٱلنَّحْرِ . والآنَ فَإِنَّهُمْ بِلَلْدَادَ وَالْمَسَاوِلِ قَدْ هَدُّمُوا ٱلْمُنْفُوشَاتِ كَأَنَّةً . عَنْ أَمْرَ فُوا بَالْكَارِ فَدْسَكَ وَدَّنْمُوا إِلَى الْأَرْضِ مَسَكِينَ النِيكَ. وينهج قالوا في فُلْوَيْمَ فِلْسَيْمُمَ جِّيمًا وَأَمْرَ قُوا كُلُّ عَلَيْمُ اللَّهِ فِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْكُ عَلَامًا كَالْاَرْاهَا وَأَمْ يَنَ أَنِي وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَنْ يَلَلُمْ إِنَّى مَتَى . عَنْهِ الْمُمُّ إِنَّى مَتَى يُسَيِّرُ الْمُمَّا بِنُ وَيُسْتَهِينُ الْمُدَّةُ بِانْجِكَ عَلَى ٱلدُّوامِ عَلَيْكِ لِلذَا وَدُ بِدَكَ وَعِينَكَ . إِنْهُرَجِكَ مِنْ دَاخِلَ جَبْبِكَ وَأَنْهَلْ. كلي أَنَّهُ هُوَ مَلِكِي مِنَ ٱلْمُدِيمِ. صَائِمُ ٱخْلاصِ فِي ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَهِيْهِ كُو ٱلْتَ شَمَّلْتَ بِيزُّتِكَ ٱلْهَرَ وَشَدُّخْتَ رُوُوسَ ٱلتَّانِيزِ عَلَى ٱلْبَاهِ. عَلَيْهِ أَنْتَ رَضَّضْتَ رُوُوسَ لَوِيَا كَانَ - جَلَاعُ مَا الْحَدُو لِنُر أَلْتِمَادِ . عَلَيْهِ أَنْ عَبِرْتَ عَيَا وَسَلِهِ . أَنْ جَنْفَ أَنْهَاوَا لَا تَتْعَلِمَ . عَلَيْهِ لَك النَّهَادُ وَلَكَ المُبْسِلُ. أنت كُونْتَ النَّيْرَاتِ وَالنَّمْنَ. والمن ومنت جيم مُخُوم الأدني وأبدعت المنف والنياة . عيد أذكر أنَّ عَدُواْ عَيْرُ ٱلْأَبُ وَشَعْبًا جَاهِلًا أَسْتَهَا فَا يَاتِهَا . كَانْ لا سَلَمْ إِلَى ٱلْوَحُوشِ تَفْ مُنْزَفَةً لَكَ وَلَا تَلْسَ حَلِمَ بَالْسِيكَ عَلَى الدُّوامِ. عَلَيْهِ أَصْلَ إِلَى الْمُسْدِ. فَعُد أَمْثَلَانَ عَلِهِا ۚ ٱلْأَرْضِ مَلْوِي ٱلْظَلْوِمِينَ . ﴿ وَلِيْكُ لَا يَرْجِي وَلِيْسَخُ لِانْهِكَ ٱلْكِلْسُ وَٱلْمُسْتَحِينُ. عَلَيْهِ ٱلْهُمْ أَمْ وَخَلْمِمْ لِحُسُومَتِكَ . ٱذْكُرْ تَسْبِرَ

# ألمرمود الساج والسبلون

عِنْ أَيْدُمُ لِآسَافَ - أَسِينُوا يَا شَعْيِ لِقَرِينِقِ. أَمِيلُوا آذَاتُكُمْ إِلَى أَقُوَالِ فَي. كانت في بالأمثال وأخلِنُ بالأَلْتَاذِ مِنَ أَلْدِيمٍ عِنْ الْمَانِ الْمُومِلُ الْمُعَالَمُ وَمَرْفَاهُ وَأَخْبَرَنَا بِهِ آبَاوْنَا. كَلِيْكُ فَلا تُكْتُلُهُا عَنْ بَلِيهِمْ بَلْ نَغِرْ ٱلْجِبِ لَ الأَتِي بِشَايِعِ الرُّبْ وَعِزْتِهِ وَمُغَيِزًا تِهِ أَلَى سَنَمَ . عِنْ لِللَّهُ أَمَّامَ مُهَادَةً فِي يَعْوبُ وَوَسَمَ مَريسَةً فِي إِسْرَائِيلَ أَوْمَى فِيمَا آلِهُ فَانْ نِبْلِوا يَنِيم مِهْدِهُ عِيدٍ لِكِي يَكُمُ الْإِبْلَ ٱلْآَقِ الْبُونَ ٱلْمَتِينَ سَيُولُونَ فَيْقُومُوا هُمْ وَنُخْرُوا بَنِيمْ إِينِهِمْ عَنْ يَجْسَلُوا رَجَاتُهُمْ فِي أَهْدُولَا يَفْسُوا أَحْالَ الرُّبُ لِلْ يَحْشَلُوا وَصَايَاهُ عِيْبِي وَلَا يَكُونُوا مِثْلَ ٱلْإَيْهِمِ الْلِيسُلِ الْنَقُون ٱلْمَادِدِ ٱلْجِيلِ ٱلَّذِي لَمْ يَسْتَقِمْ ظُلُتُ وَلَا كَانَ رُوحُهُ أَسِنَا يَثِو. هَيْجَيْجُ إِنَّ بَنَي أَفْرَا لَيْمَ ٱلْتُشْتَلِينَ ٱلرَّامِينَ عَنِ ٱلْتِبِي أَذَرُوا فِي يَوْمِ ٱلْيَتَالَ. ١٤٣٤ مَ يَفَعُوا عَسَد اَخُ وَأَقِوا أَنْ يَسِيرُوا فِي شَرِيعَةٍ . كَالنَا وَنَسُوا أَعَالُهُ وَمُغِزَاتِهِ أَلَى أَدَاهُم عَلِيج إذَ مَن الشَّحْوَاتِ أَمَامُ آبَائِهُمْ فِي أَرْضِ مِعْرَ فِي بُشَةِ مُوعَنَ . ١٤٢٤ عَلَقَ ٱلْجَرَ طَبَادَهُمْ وَأَقُمُ ٱلْلِهَ كَأَنَّهَا لَدُّ . عِنْهِ وَهَمَاهُمُ بِالنَّمَامِ فِي النَّهَارِ وَفِي ٱلَّذِيلَ كُلِهِ مِسْوَ النَّار . عَنْ اللَّمَا فِي الْمِرَّةِ فَأَسْلَاهُمْ كَأَنَّا مِنْ عِلْوَغَرِيرَةٍ ١٤٠٠ وَأَخْرَجَ سَوَاقِي مِن ٱلْمُعَزَّةِ وَأَمْرَى ٱلِمَاهُ كَالْأَعَادِ ، عَلَيْهِ وَعَادُوا يَعْمَلُونَ إِلَهِ يَعْرُدُونَ عَلَى ٱلْهَيْ فِي ٱلْكِادِيَةِ عِلَيْهِ وَمُرْدُوا أَفَدَ فِي فَلُومِهِمْ سَائِينَ طَمَامًا لِأَنْفُسِهِ . 18 تَتَكَلُّمُوا عَلَ المَهْ وَقَالُوا أَيَدُورُ أَهُمُ أَنْ يَهُنَّ مَا يُعَدُّ فِي الْبَرَّةِ . عَنْهِ إِنَّهُ مَرْبَ المُعْزَةُ ضَالَتِ آلِيَةُ وَفَاصَتِ ٱلْأَبْهُ وَلَى يَقُدُواْنَ يُعْلِي خَبْزًا أَيْمَا أَوْلِيدً لَمَا لِنَدْبِهِ عَلِيمٍ خَبَع الرَّبُّ فَأَسْتَنَاطَ فَأَشْتَكَتِ النَّادُ فِي يَنْفُوبُ وَثَارَ ٱلْمَصَٰ فِي إِسْرَا ثِيلَ يَحِهُمُ لِأَنْهِمْ أَ عُلِينُوا بِاللهِ وَلَا أَتُكُلُوا عَلَى خَلَامِهِ . عَلَيْهِي ثُمُّ أَمْرَ النَّبُومَ مِن قُوقٌ وَتَحْ أَوْابَ السَّلْةَ كالله وَأَسْرَ عَلِيهِ إلَنَّ يُؤكُّمُوا وَأَصْلَاهُمْ خِنْلَةَ ٱلسَّارَ . عِنْهِ قَالْسَعَلَ ٱلْإِنْسَانُ خُيْزُ ٱلْأَتْوِيَّةَ وَأَرْسَلُ لَمْمْ زَادًا فِلْتَيْرِ. ﴿ اللَّهِ بَعَنْ رَبُّكَ شَرْفِسَةٌ فِي ٱلسُّأَةِ وساقَ بِعُدْرَةِ رِمَا جُونِيَّةً عِلَيْهِم فَأَمَلَزَ عَلِيْمٍ لَمُوماكَا لَثَرَابِ وَطَاوِرًا ذَوَاتِ أَجْعَى فِي كُوْمُ الْجَلِي الْجَلِي وَأَوْمَهُما فِي وَسَعِلِ عَلَيْهِمْ حَوْلُ مَنَازِ لِمُ عَلَيْهِمْ فَالْسَعَلُوا وَسُمُوا حِدًا وَأَ تَاهُمْ مُشْتَهَاهُمْ . جِنهِج وَلَمْ يَبْرَخُوا عَنْ مُشْتَهَاهُمْ وَطَمَالُمْ بَعْدُ فِي أَفْوَاهِمْ عَنْ أَدْ فِيهِمْ غَسَبُ أَفْهِ وَقَتَلَ ٱلبِّمَانَ مِنْهِمْ وَصَرَعَ غُنَادِي إِسْرَانِسِلَ مَ كالله مَمْ هَذَا كُلِّهِ عَادُوا تَعْطَاوُنَ وَلَمْ يُؤْمِنُوا يَشْجُرَانِهِ عَنْهِ الْمَافَقُ أَيَّامُهُ كَنْفَس وَسِيْهِمْ بِٱلْحُاآةِ وَ ١٤٤٨ إِذْ كَانَ يَقْتُلُهُمْ كَانُوا كِنْسُونَهُ وَيُوبُونَ وَيَنْكُرُونَ إِلَى اللّ كاللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَمْ مَعْرَتُهُمْ وَأَنَّ الْإِلَّهُ ٱللَّهِ عُمْوَ فَالِيهِمْ . ويجه عُلَاعُوهُ بِأَخَوَاهِمِ وَبِأَلَينَتِهِمْ كَفَايُوا ظَلْهِ. ﴿ يَلِيكُ إِنَّا أَمَّا فُكُوبُهُمْ فَلَمْ تُكُنُّ مُسْتَكَيِّتَ مَمَهُ وَلَا أَوْفُوا يَسَهُوهِ \* عَلَيْهُ وَهُوْ دَحِيمٌ يَعَرَأُ الْمِثْمَ وَلَا يُبْلِكُ وَيُكُثِرُ مِنْ دَدٍّ غَضَهِ وَلَا يُعَيِّ الْمُضَلَّةُ كُلُّهُ . المُدَّالِعُ وَيَذَكُّرُ أَنَّهُمْ حِسَدُ ، رَوْحُ يَذْهَبُ وَلَا يُلُودُ ، عَيْدُ كُمْ تَرَدُوا عَلْ فِي ٱلْبِيَّةِ وَأَسْخَلُومُ فِي ٱلْمُعْرِ بَهِينِهِ وَارْتَدُوا وَمَرْثُوا اللَّهُ وَغَاظُوا مُدُوسَ لِمر السال. كاللهُمْ يَذَكُوا يَدَهُ فِيمَ أَفَدَاهُمْ مِنَ الْمَنَا فِي الْمُعَلِي إِذْ جَمَلَ فِي مِصْرَ آيَاتِهِ وَعَجَائِهُ فِي بُشَةَ شُومَنَ عَلَيْهِ مُثَلَّى أَنْهَارَهُمْ دَمَا وَسَوَافِيَهُمْ لِكَيْلًا يَشْرَيُوا. عَنْهُ أَرْسُلَ عَلِيمَ بَنُومَا فَأَكْلُهُمْ وَمَعَادِعَ فَأَصْدَتْهُمْ. عِلَيْ وَأَسْلَمَ إِلَى الدِّقِ إِنَّاتُهُمْ وَتَعْبَهُمْ إِلَّ أَلْمَ آدِ. عِلَيْدٌ أَهْكَ بَأَلِدَدِ كُوْمَهُمْ وَتَعَيْزُهُمْ بِالصَّبِيرِ. عَلِيدٌ وَوَتَعَ إِلَى البَرَدِ بَهَايْمُهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ إِلَى الْمُرِينِ . عَلَيْهِ أَدْسَلَ طَلِيهِمْ وَفَرْ غَشَبِهِ ٱلْمُعْطَ وَٱلْمَثَنَ وَٱلفِينَ بِإِذْ مَالِ مَلاَئِكُةِ مُولِكِينَ . يَجْتُهُ جَمَلَ عَالَا لِنَصَّبِهِ . لَمْ يَسْتُقِ نَفُوسَهُم بِنَ ٱلْمُوتِ وَحَتْمَ حَبُوا تَلْيِهِ إِلَى الْوَبِلْمِ . عَلَيْنَا وَمَرْبَ بِعِيمَ الْأَبْكَادِ فِي مِصْرَ أَوا لِلَ الْمُدْرَةِ فِي أُخْيَتِهِ خَامٍ . عَلِيْهِ ثُمُّ سَيَّرَ شَعْبُهُ كَا لَنَمْ وَسَافَهُمْ مِضْلَ الصَّلِيمِ فِي الْهَرَيُّو عَلَيْهِ وَهَدَاهُمْ فِي طُمَّانِيتَ فِظُمْ يَرَاعُوا وَضَلَى أَلْجُرُ أَعْدَاتُهُمْ. عَلَيْهِ وَأَدْخَلُهُمْ تُخْوَمَ

#### ألْزُمُورُ التَّاينُ وَالسَّبْونَ

المنه و المنه الم

# أَلْمَرْمُورُ ٱلْكَاسِمُ وَٱلسَّبْمُونَ

المنظمة المناة على المؤسن عبداة المسلمة ، وزمود المنظمة المنظ

قُدْسِهِ الْجَيْلِ الَّذِي أَكْتُتُهُ يَسِنْهُ . وَطَرَدَ مِنْ وَجُوهِمِ ٱلْأُمَّمَ وَأَوْفَهُمْ بِالْمُهْلَ ميراتًا

# اَرَّبُ إِلَهُ الْمُنُودِ أَرْجِنَا · أَيْرَ بِرَجِكَ مَلْيَا فَقَلْمَنَ أَلْمَرْمُودُ الثَّافُونَ

على المام النياة عَلَى المَشِيدة وَعَلَوْ اللهُ وَكِنَانَةُ الْمُورِيَّةُ الْمُؤْمِنِيَّةُ اللهُ وَمِنْ عَلَى اللهُ ا

#### ألمزمُورُ الْحَادِي وَٱلثَّمَانُونَ

عَيْدٌ رَزُورُ لِآسَانَ . أَلَّمْ قَالِمْ فِي جَاعَةِ الْهِ يَشْنِي عَلَى بَيَامِانِ الْآلَفَةِ . عَيْدٍ إِلَّى مَنْ تَشْمُونَ بِالظّهرِ وَتَحَسَّائِهِنَ وَنَجُوهَ الْمَاشِينَ . بِيلانَ عَيْدٍ أَمْكُمُوا لِمُحْمُوا الْكِنْمِ وَالْمِينَ وَالْفَيْرَ عَلَيْمُ عُمُوا الْكِنْمِ وَالْمِينَ وَالْفَيْرَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الْمُحْمُونَ وَلِاَئْقِهُونَ وَلِلْمَانِقَ فَتَرَّزُلُلُ أَنْهُمُ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ الْأَرْضَ وَإِلَّهُ مِنْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

#### ألمر مُورُ ٱلثَّانِي وَالثَّانُونَ

المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والانتخابة المنطقة والانتخابة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطق

#### أَلْمُزْمُودُ أَلِثَالِثُ وَٱلثَّمَانُونَ

وي المَّامِ الْبِيَّةَ عَلَى الْجِيَّةِ . لِينِي فُونَحَ . وَنُمُودُ . عَيْنِ مَا أَحَبُّ مَسَاكِلَك

بَارَبُ اَلْجُدُودِ عِنْ تَفْسَاقُ وَتَدُوبُ نَفْسِي إِلَى دِيَادِ الرَّبِ وَيُرْمُ عَلَي وَجِنْمِي الْحَدِلُو الرَّبِ وَيُرْمُ عَلَي وَجِنْمِي الإِلْهِ الْمُنِي . هِنْهَ الْمُسْفُودُ وَجَدَلَهُ مَا وَى وَالْهَامَةُ عُنَا تَعَيْمُ فِيهِ الْمُسْفُودُ وَجَدَلَهُ مَا وَى وَالْهَامَةُ عُنَا تَعَيْمُ فِيهِ الْمُؤْمِدُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

آخَلُ وَالْقِبْ إِلَى وَجُومُسِطِكَ ، \$15\$ إِنْ يَوْمَا فِي وَالِلَّتِحَدُّ فِي مِنْ أَلْمِ كَالْحَرُّتُ الْوَنُونَ فِي عَسِّهَ بَيْنِ إِلَيْ عَلَى سَكَامَ فِي أَخْبِيَهُ ٱلْكَلِيْنِ فِي سَلَامَةُ الْرِلُ الْإِلَّى غَشْ وَعِينَ ۚ عَلِي النِّسْفَةَ وَالْحَبْدَ لَا يَتُمُ لَكُنِّ مَنِ السَّاكِينِ فِي سَلامَةُ الْطَلِيءَ \$25 إِنْ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَانِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْكَ

### ألمزمور الرابع والمانون

الرَّبِ إِلْهُ الْخُودِ اسْتَعِ مَلَالِي وَأَمِعُ إِلِلْهَ يَنْفُوبَ. سِلادَ. عِنْ أَلْهُمَّ اعِنْسَا

المنه المنه النبطة المنه المن

### أَلَمْ مُودُ الْحَلِيسُ وَالنَّافُونَ

### ألمزمود الشادس والثانين

\$25 نِنِي فُونَ ، وَالْمُودُ ، نَشِيدُ . إِنَّهُ أَسْمَهَا عَلَى لِلْبَالِ الْمُنْسَنَةِ ، \$22 الرَّبُّ أَيْبُ أَوْابُ مِنْهُودَ عَلَى بَهِيمِ مَسَاكِنِ يَنْفُوبَ ، \$22 مُحَدِثْ عَلَى بِالْمَايِرِ

يَا مَدِينَةَ أَنْهُ. بِبِلاهُ . ﷺ أَذْكُ أَدْمُبُ وَبَابِلَ بَيْنَ الَّذِينَ يَتُرْفُرَتِينَ . هُوَذَا غَلِمَا فِينَ وَشُودَاعَ كُونَنَ . أُولِكَ قَدْ وُلُوا هُنَا . ﷺ وَمَنْ سِيْوَنَ لِيثَالُ قَدْ وُلَا غَيَا إِنْسَانُ وَإِنْسَانُ وَالْمِلُ هُوا أَذِي شَيْدَهَا . ﷺ وَالرَّبُّ يُضِي فِي رَقْمِ الشَّوْدِ أَنْ أُولِكِ قَدْ وَلِهُوا هُنَا . بِيلاهُ . ﷺ فَيْرَجْمَ جِيعٌ السَّاكِينَ فِيكِ تَرْبِمَ السَّهِينَ

### ألمزمود السايع والثاثون

كَلَيْكُ فَشِيدٌ \* رَمُودُ لِنِنِي فَورَحَ . لإِمَامِ الْنِنَاءَ عَلَى النَّامِ فِينَاءَ . تَلْلِمُ فَمَهَانَ ٱلْأَذْذَاجِيِّ • ﴿ عَلَيْكُ أَيُّنَا ٱلزُّبُّ إِلَّهُ خَلَامِي فِي ٱلنَّادِ صَرَحْتَ وَفِي ٱلْخَيْلِ أَلْمَلَكَ. كاللهُ مَلَالِي إِلَى أَمَامِكَ ، أَمِلُ أَذْكُنَ إِلَى صُرَانِي عِنْ كُلُتُ إِلَى صُرَانِي عِنْ فَشَدُ شَيَتُ مِنَ ٱلْكِلَابَا نَفْسِي وَدَنْتُ مِنْ الْجَبِيرِ حَبَالِي ، عَنْ الْمُعْدِينَ فِي ٱلْمُلْبِرْ. صِرْتُ مِثْلَ دَجُلِ لَا فُوَّةً لَهُ ﴿ كَلَيْكُ خُرًّا بَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ مِثْلَ ٱلْخُنْلَى ٱلْأُوْدِ فِي ٱلْخُبُود الَّذِينَ لَا تَذَكُّوهُمُ بَعْدُ وَهُمْ مَنْ يَدِكَ مُنْقَطِينَ . ﴿ يَعْجُعُ جَلَّتِي فِي الْجُبِّ الْأَنْقَلِ فِي الطُّلْمَاتِ وَالْأَمْاتِ. عِنْ عَلَيْ السَّمْرُ عَضَكَ وَبَهِيمِ أَمُواجِكَ صَالِمُتِي. بِلَاهُ • عَنْهُ ۚ أَسَٰذَتَ عَنِي مَعَادِ فِي وَجَعَلَتَنِي لِمَمْ دِجْهَا . قَدْ أَغْلِقَ عَلَى قَا أَغْرَبُمُ. كالمَثِينَ فَابَتْ عَيْنِي مِنَ ٱلْبُوْسِ. إِلَيْكَ بَا دَبْ صَرَحْتُ ٱلنَّهَ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ بَسَطتُ يَدَيُّ • كاللَّهُ أَ الْأَمْوَاتِ تَعَنَّمُ أَنْفَجِرَاتِ أَمْ يَقُومُ ٱلْجَارِةُ لِيَنْزِفُوا لَكَ. سِلاهُ. كان أن الله عَمْثُ وَحَيْثَ وَفِي الْمَاوِيّةِ إِمَا تِكَ . ١٠ اللَّهُ مُ الطَّلْمَةِ مُرَّفَ مُغِرَّاتُكُ وَفِي أَرْضِ ٱللِّسْكِارِ عَلْكَ • كَاللَّهُ إِيَّاكُ يَا رَبِّ ٱسْتَنْفُ وَفِي ٱلْمُسَدَاةِ صَلَاقِي نُبَادِرُ إِلَيْكَ . عِيْرِهِ لِلْغَا بِارْبِ نُتْمِي نَفْسِي. تُخْبُ وَجَلَكَ عَنْي . والله إنِّي فِي ٱلْبُولِ وَٱلشُّمَّا مُنذُ سَالِي وَقَد حَلَت مُعْطَكُ وَتَعَيَّرُتُ. ١١٦ عَلَا عَا عَلَّ غَمَهُكُ وَأَهْلَكُنِّي أَهُوَالُكَ . ﴿ يَهُمُ إِنَّا أَعَاطَتْ بِي كَالْبَاءِ ٱلنَّهَارَ كُمُّنَّهُ أَكْنَفْنِي يُجْلَتْهَا . عَنَيْكُ أَبْعَدْتَ عَنِي أَنْصُبُ وَٱلْخَلِيلَ وَمَعَادِ فِي مِنْ أَجْلِ ٱلشَّفَاةَ

#### ألمزمور الكلين والثانون

وي تَلْيَمُ لِأَ يَكُنَّ ٱلْأَزْرَاحِينِ . عَنْهُ مِرَاحِمِ ٱلرَّبِ أَرْخُ إِلَى ٱلْأَبِدِ. إِلَى جِيل خَبِلِ أَعْلَنُ أَمَانَتُكَ بِمَنِي. ﴿ يَكِيدُ لِأَنِّي لِمُلَّ إِنَّ الرَّحْسَةَ نُبَنَى إِلَى ٱلْأَبِدِ وَإِنَّكَ فِي ٱلسَّالُوَاتُ ثَلِثُ أَمَاتَكَ . عَنْهَ فَلَ إِلَى بَتَنَاعَ عُطَارِي عَمْدًا. حَلَّتُ فِالْوَدُّ عَبْدِي عِنْهِ لَأَثْبَاقُ نَسْكَ إِلَى الْأَبُودُولَا بَيْنًا عَرِّفَكَ إِلَى جِبِسِ خَجِيلٍ. سِلاهُ . وي المُعَلَّدُ السَّاوَاتُ لِنُعْزَاتِكَ بَا رَبُّ وَلِأَمَاتِكَ فِي جَمَاعَةِ أَفْهِدُ يُسِينَ. كَنْ إِنَّهُ مَنْ فِي ٱلنَّهُومِ يُعَادِلُ ٱلرَّبِّ أَوْمَنْ يَنَشَّهُ بِٱلرَّبْرِينِ أَبَاءَ ٱللهِ . ﴿ يَعْمُ اللهُ رَمِبُ فِي عَلِينِ ٱلْهِدِيدِينَ جِدًا وَتَمِيبُ عِنْدَ بَجِيعِ ٱلَّذِينَ حَوْلُهُ ﴿ ١٤٣٤ أَلَّمُ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ ٱلْخُذُودِ مَنْ مِثْكُ ۚ إِنَّكَ قَرِيٌّ يَا رَبُّ وَأَمَا تَلَكُ مِنْ حَوْلِكَ . ﴿ إِنَّكَ مُقَسَلِطٌ عَلَى طُلْبَانِ ٱلْجَرِ. أَنْتَ نُسْكِنُ أَمْوَاجَهُ مِنْدَ ٱوْتِفَاجِاً ﴿ ١٤ الْمُرْكُ أَنْ يَحَثْثَ دَعَبَ مِعْلَ الْتَسِلِ وَبِلِدَاعِ عِزَّتِكَ بَعَدْتَ أَعْدَ آلَهُ فَي عَلَيْكِ لَكَ النَّمَاوَاتُ وَلَكَ الأَرْضُ. أَنْنَ أَلْسَنَتَ ٱلْمُسْكُونَةَ وَسِلاْهَا. عَلَيْهِ أَنْنَ خَلَفْتَ ٱلنَّمَالَ وَالْجُنُونَ. لِأَنْبِكَ يُمْ كَالُورُ وَمَرْمُونُ . عَلَيْ كَا فِرَامُ ذَاتُ جَبْرُوتٍ . تَبِزُ بَدَكَ وَتَسْلُو يَمِنْكَ . عَيْدٌ كَاعِدَهُ مَرْشِكَ ٱلْمَدْلُ وَٱلْمُمَالَّةُ . ٱلرُّحْةُ وَٱلْمَقُّ بَسَلْحَكَانِ أَمَامُ وَجِكَ . و الله عنوبي الشُّف الَّذِي يَمُونُ الْمُنَافَ. يَارَبُ بِدُورِ وَجُوكَ يَسَلُّحُونَ . كالله بأخيك يَنشَجُونَ النَّهَادَ كُلُّهُ وَبِهِ لِكَ يُرْتَفِهُونَ كَالِمُكَ لِأَنَّكَ أَنْتَ غَمْرُ مِزَّتِهمْ وَيرِ مَاكَ أَرْتَهُمْ قُرْنُنَا. ١٠٠ لِأَنَّ الرَّبُّ هُوَ عِبْنُنَا وَقُدُّوسَ إِسْرَا ثِيلَ هُوَ مَلِحُنَا والله الله تُكُنتَ مَنِيكَ فِي دُوْيَا مُثَلَّتَ إِنِّي مَيَّكُ نُصْرَةً لِلْجَادِ وَرَفَعْتُ ٱلْخُتَارَ مِنَ ٱلصَّلْبِ. عِلَيْكِ وَجَدْتُ دَاوُدُ عَبْدِي . بِدُهْنِ قَدَاسَتِي مَسَخَتُهُ . ١٠٠٠ مَسَهُ تَكُتُ يِعِي وَذِرَاعِي قُوْتِهِ أَهُ . عِنْ لِا لَكِيدُهُ أَلْمَدُوُّ وَلَا يَشِّيهِ أَنِّ الْإِنْمَ . عَن وأَسَطِ أَعَدَاتُهُ مِنْ أَمَامَ وَجِيهِ وَأَصْرِبُ مُبْعَنِيهِ . ٢٢٠ مَسَهُ أَمَانِقِ وَدَعْنِي وَبِأَسِي فَرَثُهُ

مَرْتَهُمْ. عَلَيْهِ فَأَجْمَلُ عَلَى الْجَرِيدَهُ وَعَلَى الْأَجَارِ بِينَهُ . عِنْهُمْ يَدْهُونِي إنكَ أَبِي وَإِلَى وَمَعْزَةُ خَلامِي . عَلَيْهِ وَأَنَا أَجْمَلُهُ بِكُرَا عَلِيًّا فَوْقَ مُلُولُوا ٱلأَوْضِ. \$ \$ إِلَى ٱلْأَبْدِ أَخْطَالُهُ رَهْيَ وَبُشَلَهُ عَلِيهِ أَكِينًا ۚ يَجْبُهُ أَجِلُ لَلَّهُ إِلَى ٱلْأَبْدِ وَقَرْشَهُ مِثْلُ أَيَّامٍ ٱلسَّأَةِ . عَلِيْهِ إِنْ زَلَةَ بَوْهُ شَرِيتِي وَلَمْ يَسِيرُوا فِي أَحْكَامِي . عالما إِنْ تَقَشُوا لِمُنِي وَلَمْ يَعْتَظُوا وَمَا يَايَ . ١٠٠٠ أَكْتُنَا إِلْلَصَا مُعْيِنَهُمْ وَبِالشِّرَ المَسْ الْحُمْ. و المربي لا أَصْلُ عَنْدُرَ حَتِي وَلَا أَعُونُ أَمَانِيَّ . وَهِ لَا أَنْفُسُ صَدِي وَلَا أَعْرُ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَقَ . ﴿ ﴿ إِنَّهُ مِرْةً حَلَفُ بِغَمَا سَنِي وَكَا أَكْنِبُ عَلَى دَاوُدُ ۗ ﴿ لَكُ لُومَنْ نَسُهُ إِلَّى الْأَبِدِ عِنْ إِلَيْ عَرَشُهُ كَالنَّحْسُ أَمَايِّ. مِثْلَ الْشَرَ بِكُونُ دَامِعًا إِلَى الْأَبِدِ وَشَاهِدًا فِي ٱلنَّيْرِمِ أَمِنناً. سلاهُ . عِنْ ﴿ لَكِنَّكَ أَنْصَبْتَ وَرَذَلْتَ . أَسْتَعَطَّتَ عَلَى مَسِمِكَ . ﴿ يَكُمُ لَمُ مُنْتُ عَمْدُ عَبْدِكَ وَتَجَمَّتَ كَاجَهُ فِي ٱلْخُرَابِ ، ﴿ ﴿ ﴿ مُعَمَّتُ كُلُّ أَسْوَادِهِ وَجَمَلَتَ خُصُونَهُ خَرَابًا . عِنْهِ سَلْبَ المَكُلُّ عَلِي الطُّريقِ . صَاوَ عَادًا لِيرَانِهِ. ﴿ وَهِلَمُ أَعْلِمَ بِمِنْ مُضَايِفِهِ. فَرَّمْتَ جِمِعَ أَعْدَآنِهِ. ﴿ وَوَنْتَ حَدًّ سَيْب وَلَمْ تُصْرُهُ فِي الْمَعَالِ. عِينَهِ أَبِطَلْتَ غُرَّهُ وَتَكْسَتَ عَرْشَهُ إِلَى الْأَدْضِ. \$ 3 مُثَرِّتَ أَيَّامَ شَبَابِهِ وَتَجِلَتُهُ بِلَكِرْي سِلاهُ • \$ 3 إِلَى مَتَى يَا دَبُ • أَعَلَى ألدُوامِ تَوَوَى وَيَتِيدُ كَا لِنَادٍ مُعْمَلِكَ . عِيْنِ أَذْكُرُ مَا حَيَانِي وَعَلَى أَيْ بِعُلْ حَلِّمَتَ جَيعَ بَغِي آدم . عليه أيُّ إِنسَانِ يَمْبَا وَلَا يَرَى الْمُوتَ وَمَنْ يَغِي نَفْ مُن يَدِ الْتَجِيمِ. سَلاهُ • عَنْ مَرَافِكَ الْأُولُ أَيْهَ السِّيدُ أَلْقِي لِأَجْلِهَا حَلْثَ فِي اوْدَ بِأَمَاتِكَ . عَلَي أَدْكُرُ أَيُّهُ السَّبِدُ عَادَ عَبِيدِكَ الَّذِي تَحَلَّتُهُ فِي يَضْنِي مِنْ شُمُوبِ كَثِيرِ مَنَ عَلَيْحٍ الَّذِي مَيَّرَ بِهِ أَعْدَ آوْلَةَ يَا رَبُّ عَيِّرُوا بِإِجْلَاهُ مَسِجِك . عَنْ عَ تَبَارَكَ أَرَّبُ إِلَى ٱلْأَبِدِ . آمِينَ ثُم آمِينَ

### أَلْمَرْمُورُ ٱلنَّاسِمُ وَٱلنَّالُونَ

على ملاة أوت وثبل الله . الله الشدائك كنت قامز الاجلا إلى الأول إلى الأبلا المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الأول إلى الأبلا المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة أن المنافرة المناف

#### ألمزمود الشنون

هِنهُ أَلْنَاكُونَ فِي سُوْ الْهَلَ مَبِيتُ فِي طِلْ الْقَدِيدِ . هَنْ يَعُولُ الرَّابُ هُوَ مُنْ وَلَا مُتَّى مُنْتَسِى وَمُعَلِي هُو إِلَى مُنْتِبِ أَوْ كُلُ . هِنهُ إِذَنْ أَيْقِلُا فِينَ فَجَ السَّالِ وَمِنْ وَلَا الْأَمْوَادَ . هِنهُ يَعِيدِ فِي طِلْهُ وَكَمْنَ الْحَقِيدِ تَسْمِ مِنْ يَكُونُ لَكَ مَنْ عَبَا وَلِانَ وَلِلَ هِنهُ لَا اللّهُ مِن وَلَا مِنْ فَالِمَّ أَشْدُ فِي الطّهِمِيرَةِ . هِنهُ مَنْ اللّهُ مِنْ وَلِلّهُ يَشْرِي فِي اللّهُ مِن وَلَامِنْ فَالِمَّةِ تُشْدُ فِي الطّهِمِيرَةِ . هِنهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ اللّهُ وَمَنْ يَمِيكُ الزِيمَاتُ وَإِلَىٰ لاَ يَشْدُ لِي الطّهِمِيرَةِ . هَنْ اللّهُ مِنْ يَعْلِلُ مَنْ اللّهُ ذَلِكَ وَتَمَايِنَا عُبَادَاة الْمُنْتَئِينَ . ﴿ يَعْمَاعُ لِلْمُنْكُ لِمُنْتَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل مُولِلا ﷺ لا أَمِيلِكَ شَرُّ وَلاَ تَمَافُ مَرْاتِهُ مِن خِلِبْكَ . ﴿ وَهِي لاَّتَ لَمْ مِن اللّهُ تَمَانُ بِكَ يُعْمَلُونَ فِي جَمِعِ طُراعِكَ . ﴿ وَهِي عَلَى أَيْدِيمٍ خَمِلُونِكَ إِلسَّاكُ مِنْكُمَ ا يُحْمَرُ وَجُنَكَ . ﴿ وَهِنَاكُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مُعْلِيلًا لَمْ الشَّبِلُ وَالنّبَيْنَ . ﴿ وَهُن لِاللّهُ تَمَانُ فِي الْمُؤْمِنَ النّبِي . ﴿ وَهُنِهِ يَمْ مُولِ الشَّيْلِ وَالنّبَيْنَ . وَهُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### أنزمور الحادي والتسمون

عَنْهُ وَالْمُواْنُ النَّبِيدِ إِنْهِ النَّبْتِ . هِيْهِ صَاحِ الإَنْقِرَافُ الرّبِ وَالإِنْفَادَةُ الْمُهَاتِ أَيْهُمْ النّبِينَ أَيْهُمْ النَّهِ وَإِنْقَادَةُ فِي الْمَدْاءُ وَإِنْقَادُهُ فِي الْمُلِكِّ وَإِنْقَادُهُ عِنْهُ وَالْمَالُواْنِ الْكَارُةِ عَنْهُ الْمَالُونُ وَهِي الْمُلَكِّ وَالْمَالُولُ الْمُكَارَةِ عَنْهُ الْمُكَارَةِ عَنْهُ الْمُكَارَةِ عَنْهُ الْمُكَارِةِ عَنْهُ الْمُكَارِةِ وَالْمَالُ الْمُكَارَةِ عَنْهُ الْمُكَارِةُ وَالْمَالُ الْمُكَارَةِ عَنْهُ اللّهُ الْمُكَارِةُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُكَالِقُ الْمُكَالِقُ الْمُكَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

#### أَلْزُمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلتَّسَمُونَ

عيه الراب عَدَمَتَ وَلِيسَ الْبَهَ . لَهِنَ الرَّا الْبِرَّةُ وَتَعَلَقَ قَدَ ثُبُتُتِ الْسُعُونَةُ لَقَلْ الْرَبِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَعَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ الْمُؤْلِ أَنْ . عِيهِ وَمَنْ الْفَهُولِ وَنَهُ وَلَمْتَ الْفَهُولِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمُهُمْ صَوْتَ الْفَهُولِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### أَلَمْ مُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلنَّــُمُونَ

عَنَى إِلَهُ الْتُعَلِّمِ الدِّهِ عَلَيْهِ الْمُعْسَابِ عَبَلَ هِلَهُ الْتَهْمَ يَا دَيَّا الْأَنْ الْأَنْ الْمُ الْعَلَمُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْل

عِيْهِ أَنْمَافِكَ عَرَضَ اللَّفَالِمِ الَّذِي مَنْتَقِقُ أَصْرَاوَا بِتَشَالَهُ لِمُلِمَانِهِ. \$55 إلَيْهُمْ يَا لَكُونَ عَلَى نَصْرِ الصِّيْدِيقِ وَعَلِيْمُونَ اللَّمَ الزَّيِّ ، \$25 وَلَكِنَ الرَّبِيكُونَ ثَلَمَا لِي يَكُونُ إِلَيْ مَضْوَةً أَنْفِسَانِي \$25 وَيَرْدُ طَلِيمَ إِنْهُمْ وَيُشْتِرُكُمْ فِي شَرْهِمْ . لِيُسْرَكُمُ الرَّبُ إِلَيْهِا

#### ألْمَرْمُورُ ٱلرَّاحِ وَٱلتِّسْمُونَ

عليه المساورة الراب تبعد المستورة المالية المساورة المالية المساورة المساو

#### ألزمود الخليس والتسمون

٣٣ وَنُوا الرَّبُ وَنَهَا جَدِهَا وَنَهُوا الرَّبُ الْجَيْعَ الْأَوْسِ. ٣٣٤ وَنُوا الرَّبُ الْمُعَلِيمَ الْمُوا الرَّبُ الْجَيْمِ الْمُوا الْمُعَلِيمِ الْمُوا الْمُعَلِيمِ الْمُوا الْمُعَلِيمِ اللَّهُ عَلَيْمُ وَكُيْهِ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُ اللْمُؤْمِلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

#### ألْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالتِّسْمُونَ

والمنب الرب قد منك تعتبع الأزمل وكتبل المزار الكيرة . هذه النسام والمنب من والم النسام المنادة المناد

#### ٱلْمَرْمُودُ ٱلسَّامِ وَٱلتَّسْمُونَ

كَلْنُكُ زَمُودُ - وَتُمُوا اِلرَّبِ وَزِيًّا جَدِيدًا كَإِنَّهُ مَنْمَ ٱلنَّهِزَاتِ. يَيِنْ مُ خَلَمَت لَهُ

#### ألمزمور الثامن والنسون

عيد أرب قد مَكَ فَارْتُه وَ اللهُ وَاللهُونِ ، هُوَ بَالِلُ عَلَى الْكُوْمِينَ فَالْرَكُومِ الْأَرْسُ .

النظيم الراسطيم في معهون ومتنال عَلى جِيم الشّوب . عيد البَوْن الإنسان النّسان المُومِ اللهُ فَدَوْن الإنسان النّسان المُومِ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

#### ألمز مود التابيع والتسمون

عَنْهُ رَنُووُ لِلاَعْرَافِ . عَنْهُ إِنْهُ اللَّهِ يَاجِيمَ الْأَرْضِ . أَصِّدُوا الْأَبُ بِالْفَرْسِ . اَخْطُوا إِلَى أَمْلِيهِ بِالْرَّنِيرِ . عَنْهُ الْمُلُوا أَنَّ الرَّبُ هُوَ الْإِلَّا . هُوَ مَنْنَا وَنَحْنُ لَهُ الْمُنْ مُنْلُهُ وَغَمْ مُرَالًا . عَنْهُ الْمُنْلُوا أَيْرَالُهُ بِالْاَعْرَافِ . وَإِنْ يَالْسَجِ الْمُقَرِفُوا لَهُ وَبَارِكُوا اسْمَهُ . عَنْهُمْ قَالَ الرَّبُ صَالِحٌ وَإِلَى الْأَبِدِ وَهُنْهُ وَإِلَى جِلْ فَعِيلِ أَمَانَهُ

#### الزمور اللة

#### أَلْمَزْمُورُ ٱلِئَةُ ۖ وَٱلْوَاحِدُ

عليه ملاة الكيس عِندَ عُمَّتِهِ وَإِمْرَاءَ شَكُواهُ أَمْمُ اللهِ . هي يارتِ الشَيْعُ مَلَاقَ أَلَمُ اللهِ . هي يارتِ الشَيْعُ مَلَاقِ وَاللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أَكُن اَلْمَاهُ مِنْ لَلْهُ وَرَجْتُ صَرَايِ بِالعَلْمِعِ فِينَ هَمَاتُ وَمُعْلِكُ وَلَمُ اللّهِ وَوَكُولُ اللّهِ وَقَا رَبِتُ كَالْمُسْبِهِ وَالْتَ يَارَبُ عَلَيْهِ وَالْمَا لِللّهِ وَوَكُولُ اللّهِ عِبِل لَحِيلِ عَلَيْهِ الْمُسْلَمُ اللّهِ وَوَكُولُ اللّهِ عِبِل لَحِيلِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَكُولُ اللّهُ عِبِل لَحِيلِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

#### ألمزمور الله والتاني

كَلَيْكُ لِدَاوْدَ . ﴿ بَارِكِي يَا نَفْسِيَ ٱلرُّبُّ وَيَاجِيمَ مَا فِي دَايِظِيَّ ٱلْحَمَّهُ ٱلْفُذُوسَ . آلَمِكِ وَيَشْنِي جِمِعَ أَثْرَاضِكِ. ﴿ يَهْمَا يَفْتَدِي مِنَ ٱلْمُسَادِ حَبَائِكِ وَيَكْلِلُكِ بِٱلرَّهْ وَالْأَفَةِ. عِنْ يُضْمُ شَيْبَكِ خَيْرًا فَيْغَدُدُ كَالْشَرْ صَالَوْكِ. عِنْ أَلْبُ يُجْرِي ٱلْمَدُلُ وَٱلْمَضَاءَ لِجَيْمِ ٱلْمُظَلُومِينَ . عِنْ يَعْرُفَ مُوسَى طُرَقَهُ وَبِنِي إِسْرَائِيلَ أَعَالُهُ . كالرُّبُ رَوْوَفُ رَحِيمُ طَوِيلُ الْأَنَاةِ وَكَثِيرُ ٱلرُّهْمَةِ . كَانِيمُ لَيْسَ عَلَى الدَّوَام يَخْطُ وَلَا إِلَى ٱلْأَبِدِ تَخْشِـٰداً. هَيْنِجُ لَاغَلَى حَسَبِ خَطَايَانًا عَامَلْنَا وَلَاعَلَى حَسَبِ آنَامِنَا كَافَأَنَا عِلَيْهِ بَلْ بِيقْدَادِ أَرْتِفَاعِ ٱلنَّهَ عَنِ ٱلْأَرْضِ عَظْمَتْ رَحْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يِّتُونَهُ . عِنْهِ بِمُدَادُ لِهُ الْمُرْقِ عَنِ الْمُرْبِ أَجْدَ عَنَامَهَ مِنَا . عَيْهِ كَرَّأَفَةِ أَب بِنِيهِ رَنْنَ ٱلرَّبُّ بِٱلَّذِينَ يَتُعُونَهُ . ٢٢٦٪ لِأَنَّهُ عَالِمٌ بِحِبْلِتَا وَذَاكِرْ أَنَّا تُرَكِّ. عِنْ أَلْإِنْسَانَ أَيَّامُهُ كَأَلْمُفْبِ وَإِنَّا يُزْهِرُ كَزَمَرِ ٱلْحَلْلِ ﷺ هَبَّتَ عَلَيْهِ ويع ظَمْ يُكُنْ وَلَمْ يَمْرِفُهُ مُوَسِمُهُ مِنْ بَعْدُ. ﴿ إِنَّ ﴿ وَرَحْمَا الرَّبِّ مُنذَا الْأَزْلِ وَإِلَى الأَبْدِعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّفُونَهُ وَعَدْلُهُ لِنِنِي ٱلْنِينَ ﴿ يُهِيمُ ۖ ٱلْحَافِظِينَ عَدْهُ ٱلذَّاكِرِينَ أَوَامِرُهُ لِيَعْمَلُوا بِهَا -عِنْ أَرَّابُ أَوَّ مَرْفَ أَ فِي السَّهَ وَمَلَكُونُهُ يَسُودُ عَلَى أَلْجِيعٍ وَ اللَّهُ بَادِكُوا أَرَّبُ يَامَلانِكَتُهُ ٱلْفُنَدِينَ فُوَّةً ٱلْمَالِينَ بِكَلِمَتِهِ عِنْدَ سَهَاعٍ صَوْتِ كَلَامِهِ ، ١٤٢٦ بارِكُوا ٱرُبُ يَا جِمِعَ جُنُودِهِ يَا خُدُاتُ ٱلْعَامِلِينَ مَرْضَاتُهُ . ﴿ يُرْجُعُ الرُّبُ يَا جِمِعَ مَصْنُوعَاتِهِ فِي كُلِّ مَوَاضِمِ سُلْطَانِهِ . بَارِكِي يَا نَشْيِي ٱلرُّبُّ

#### أَلْمَرْمُورُ ٱلِلَّهُ وَٱلثَّالِثُ

عنه إبري يا نفس الرب الجا الرب إلي تشد عطنت جدًا. جلالا وبها المستن عطنت جدًا. جلالا وبها المستن عصف هنه المستن ا

جِبَ وُحُوسُ الصُّغُوا ۗ وَبِهَا تُعلَقُ الْعِرَا ۗ طَمَأَهَا . ١٠ عَلَيْهَا مَسْكُنُ طُيُودُ السَّاءَ وَتُفَرِّدُ مِنْ بَنِنِ ٱلْأَنْصَادِ ، عِلَيْهِ أَنْتَ ٱلَّذِي بَسْقِ ٱلْجِالَ مِنْ عَلالِهِ مِنْ قَرَةِ صَائِبِكَ تَشَمُّ الْأَدْسُ . عِنْهِ أَتَ ٱلْنَبِتُ كَلاَّ فِلْهَائِمِ وَغَضِرًا خِلْمَةِ ٱلْبَصْرِ لِإِخْرَاجِ خُبْزٍ مِنَّ الْأَرْسُ ﷺ وَغْرِ تُنفَرِّ خُ قُلِ الْإِنْسَانِ مُزْهِرَةً وَجَهَ أَحْتَفَرَ مِنَ ٱللَّمْنَ وَٱلْحَبُرُ يُسْنِيدُ ظُلِ ٱلْإِنْسَانِ ﴿ عَلَيْهِ زُوَى أَنْعِكُ ٱلرُّبِ أَرْزُ لُبَكَنَ ٱلَّتِي غَرَسَهَا . عِنْهِ هُنَاكَ تُسَمِّشُ ٱلْمَمَانِيرُ وَقُلْلَقَ بَيْتُ فِي ٱلسُّرُو. عِنْهِ لِلأَوْمَالِ ٱلْجِسَالُ الثَّاقِفَة وَفِوبَادِ الْمُعَوْدُ مُنْتَعَمَّ ، ﴿ يَكُنَّهُ مَنَّ الْمُثَرَّ بِالْوَكَاتِ وَالظُّمُ مُرَّفَ مُرْوِبًا . \* \*\* عَنْهُ عَلَمْ عَلَمَةً عَبِكُونَ لِلَّهُ فِيهَ تَوْبُ جِيعُ وُخُوشِ الْنَابِ . \*\*\* وَاللَّهُ ٱلْأَشْبَالُ لِلِأَفْتِرَاسِ وَٱلْشِياسِ مَلْمَايِهَا مِنَ ٱلْمَهِ. ﴿ لِيَهِلُ نُشْرَى ٱلْمُفْسُ فَتَفَاذُ وَفِ مَلْوَيهَا رَّبِينُ. 318 تَغُرُجُ ٱلْإِنْسَانُ إِلَى عَلِهِ وَإِلَى خِنْسَةٍ مَثَّى ٱلْسَادَ. 328 مَا أَعْلَمَ أَفَالَكَ بَارَبُّ. لَقَدْ مَنْتَ جَبِهَا بِالْحَيْدَ فَامْتَلَانِ ٱلْأَرْضُ مِن مُثَنَّاكَ. عِنْ أَلْعَرُ ٱلْسَطِيمُ الْوَاحِمُ ٱلْأَطْرَافِ. حُنَاكَ وَأَبَاتُ لَاعَدَدَ لَمَا حَوَالَتُ صِنَادُ مَع كِبَادٍ. ١٤٢٤ هُبَاكَ تُحَرِي ٱلسُّفُنُ. لَوِيَاكَانُ هُذَا جَبَلِتَهُ لِتُلْامِبُ • ١٤٤٤ أَلْجَبِيرُ يَرْجُونَكَ لِتَرْزُقُهُمْ أَكُلُهُمْ فِي أُوانِهِ . عَنْهِ تُرْزُقُهُمْ فَيَلْتَهِطُونَ ، تَسْلُطُ يَعَكَ فَيَشْبَعُونَ خَيْرًا . عَنْ يَعْلُمُ وَجَلَكَ فَفَرْعُونَ. تَقْمِضُ أَوْاحَمُمْ فَقِوقُونَ وَإِلَى تَزَايِمْ يَمُودُونَ . جِنْ وَأَسْلُ رُوحَكَ فَلِنْكُونَ وَتُجَدّدُ وَجَه الأَرْسُ وَ المَحْ لَيكُنْ عَبْدُ الرَّبِ إِلَى اَلْأَبُدِ. لِنَرْحَ الرَّبْ إِنْمَالِهِ . عِنْهِمُ الَّذِي يَنظُ إِلَّى الْأَرْضِ فَتَرْتَبِدُ . يَمْ الْجِبَالَ قَصِيرُ دُغَانًا . عَنَهُ أَرْخُ لِرُاتِ مُدَةً عَبَاتِي . أَشِيدُ يَفِمَا دُنْتُ . عَنْهُ لِلَّذِ لَهُ تَأَمُّلِي . أَنَا أَمْرُ مُ بِاللَّبِ . يَجِيلُ لِنَنْ مِنَ الأَرْضِ الْخَلَاةُ وَلَا يَثِنَ فِهَا الْتَافِيلُونَ . بَلِوِي إِنْ نَفِي ٱللهُ . مَا أُوا

### ألزمور الله والرام

كان إنترنوا لِزَبِ أَدْمُوا إِنْسِهِ . حَرِنُوا فِي ٱلْأَمْرِ بِأَخَالِهِ . كَانِهُ وَيَهُوا لَهُ وَأَنْشِدُوا. تَأَمُّلُوا فِي جَمِيمٍ مُغَيِّرًا بِهِ. ٢٠٠٤ تَبَاعُوا بِأَسْبِ وَٱلْمَدُوسِ وَتَبَتَعَ فَلُوبُ مُكْسِي ٱلَّهِ. ١٤٤ أَطْلُوا ٱلرَّبُّ وَعَزَّمُهُ . ٱلْعَسُوا وَجَهُ مُكُلُّ حِينٍ ١٤٤ أَذْكُرُوا مُغِرِّاتِهِ أَتِي مَنَهُ . آيَاتِهِ وَأَحْكَمْمُ فِيهِ . ١٠٠٠ يَا ذَرِّتُهُ إِنْهِيمَ عَبْدِهِ يَا نِن يَنْفُونَ عُظَرِهِ. يَجْمِعُ هُوَ ٱلنَّهُ إِلْمَنَا فِي ٱلأَرْضِ كَامَا أَخْكَامُهُ. عِنْ ثُمَّ إِلَّى ٱلْأَبْدِ مِيئَاتُهُ ٱلْكُلَّمَةَ ٱلَّتِي أَوْصَى بِهَا إِلَى أَلْفِ جِبلِ. ﴿ يَكُمُّ الْكِيئَانَ ٱلَّذِي بَنَّهُ مَمَ إِرْهِيمَ وَبِينَهُ لِإَسْمَقَ عَيْنِهِ وَأَلْذِي جَمَلُهُ دَنْمًا لِمُفُوبَ وَمِيَّا كَا فَمْرِيا لِإِسْرَائِلَ عَلَيْهِ فَالْلا لَكَ أَسْلِي أَرْضَ كُنَّانَ حَبْسُلَ مِيرَاثِ لَكُمْ ، عَنْهُ إِذْ كَانُوا نَفَرًا يَسِيرًا فِي أَقَلَ عَدَدٍ مُتَمَرَّ بِينَ فِيهَا . عِلِيهِ فَسَارُوا مِنْ أُمَّةٍ إِلَى أُمَّةٍ وَمَنْ تَمَلَّحَةٍ إِلَى شَمْرِ آخَرَ . كَلْهُ إِلَيْهِ مَا إِنْسَانًا يَطْلِيمُمُ وَمَثْنَ مُلُوكًا مِنْ أَخِلِهِمْ كَانِيْ أَنْ لَا تَشُوا مُسَمَّاكِي وَلَا وَّادُوا أَنْهِاكِي مَ يَهِيْهِ وَدَعَا بِٱلْمِرِعِ مَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَلَمْ مِوَامَ ٱلْخُبْرِكُهُ و عَيْهِ أَرْسَلَ أَمَامُمُ إِنْسَانًا. بِيمَ عُسُفُ فِلْبُودِيَّةِ. عَنْهِ أَلُّوا بِٱلْمُيْوِدِ وَجَلِّهِ فِي الْحُدِيدِ وَخَلَتْ نَفُتُهُ عِنْ إِلَى أَنْ تَبَمَّ كَلِينَا وَتُجْمِعُهُ قَوْلُ ٱلرُّبِ. عِنْ إِنَّ أَرْسَلَ ٱلْمِكَ عَلَمُ سُلطَانُ الشُّعُوبِ قَاطَلْتُهُ . كَذَيْنِ أَقَلْمُ سَبِّدًا عَلَى بَيْتِهِ وَسُلْطَانًا عَلَى جَبِيرٍ مُعْتَناهُ عَلَي إِنْهُ جَمَالُ عَلَمَا أَهُ فَتَ مُكْمِهِ فَهُوَ عَلَمَ شَيْوِتَهُ الْمِكْمَةَ . عَلَيْكُ فُمُ دَخَلَ اسْرَائِلُ وَصْرَ وَتَغَرَّبَ يَنْفُوبُ فِي أَرْضِ خَامِ \$250 فَأَنِّي شَنْبَ أَجِدًا وَجَلَهُ أَفْوَى مِنْ مُفَالِقَهِ . عِنْ يُعَلِّلُ فَأُوبَهِمْ حَتَّى أَبْنَضُوا صَّبَّهُ وَمُكِّرُوا بِسِيدِهِ . عَنْ أَنْ أَنْسَلَ مُوسَى عَبْدَهُ وَهُرُونَ ٱلَّذِي أَخَارَهُ عِنْهِ فَأَقَامَا بَيْتُمْ كَلَامٌ آيَاتِهِ وَٱلْعَبَاتِ فِي أَرْضِ عَام . ويه و أَرْسَلَ الطُّلْمَة فَأَطْلَبَت فَلَم بُعَايِدُوا كُلِّمَتُهُ . وي حول مِلْعَمْم إلى دَمْ وَأَهْلَكُ أَنْهَا حَكُمْ . عِنْهِ فَاضَتْ أَرْضُهُمْ صَفَادِعَ حَتَّى فِي عَلَامِ مُلُوكِهِمْ . جَبِّجٍ قَالَ فَلِهُ ٱلْبُلُوسُ وَالدُّبَابُ عَلَى جِيعِ تُخْرِيهِمْ . عَلَيْهِ جَمَلَ أَمْطَارَهُمْ يَدَدًا وَنَازًا فِي أَرْضَهِمْ تَظَيُّهُ . عَنْهُ وَضَرَبَ كُوْوَهُمْ وَيُنَّهُمْ وَكُثْرَ أَتَجَادَ تُخْوِمِهِمْ .

على قال عَلَهُ مِن الْمُرَادِ وَالْجَدَبُ مَا لَانْهُمَى عَلَيْكُ فَأَحَلَ كُلُّ مُشْهِ فِيهِ وَالْحَلَ كُلُّ مُشْهِ فِيهِ الْمَنْهُمُ وَمِنَ الْمُرْجُمُ وَالْحَلَى كُلُّ مُشْهِ فِيهِ الْمَنْهُمُ وَالْحَلَمُ الْمَنْهُمُ وَمَنْ فِي الْمَنْهُمُ مَلِيَةً وَمَرْبُ فِي الْمَنْهُمُ مَا يَشِيعُ مَلْهُ وَمَنْهُمُ مَلْ طَيْهِمَ وَمَنْ فِي الْمَنْهُمُ مَا لَمُنْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ مَا لَمْنُهُمُ اللّهَ وَمُنْ مُنْفِرُ اللّهُ الْمُنْهُمُ مُلْفُولُونُ فِي اللّهُ اللّهُ وَمُنْ مُنْفِرُ اللّهُ الْمُنْهُمُ مَا لَمُنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ مُنْفِرُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ مُنْفِقُولُ وَمُنْ مُنْفُولُونُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْفُولُونُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُولُونُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُنْ وَمُؤْمِلُونُ وَمُنْفُولُونُ وَمُنْفُولُونُ وَمُنْ وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُنْفُولُونُ وَمُنْ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلًا لِمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَمُؤْمِلًا لَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَاللّهُ وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلُونَا لِلْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلِونَا لِمُؤْمِلُونَا لِمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِ

#### ألمزمور اللة والحليس

جِيجٍ مَقُوبًا. إِمْرَمُوا لِلرَّبِ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِأَنَّ إِلَى الْأَبْدِرَهْتُ ۗ . ﴿ ﴿ وَمَنْ غُمَيْتُ بَجَيْرُوتِ الرُّبِ وَيُشِحُ مُسْجِتَهُ كُلُمًا • كَلَيْجٌ طُونَى يَلْفِطْ الْمَدَّلِ فِلْكِلَ بِٱلْهِرّ فِي كُلُ حَين . وَلِيْنِي أَذَكُونِ بَا رَبُّ بَرْضَاتِكَ عَلَى شَدْبِكَ . أَفْتِه دُفِي بِخَلاصِكَ عِيْنِي لِكِي أَعَانِي خَيْرَ غَنْدِيكَ وَأَفْرَحَ بِغَرْحِ أَمْنِكَ وَأَنْتَمِ مَمْ بِيرَائِكَ . عِينِ قَدْ خَطَلْنَا نَعْنُ وَآبَاوُكَا . أَيْمَا وَكَافَتُنَا . يُؤْتِي إِنَّاوُنَا فِي مِصْرَكُمْ يَفْطَنُوا لِنَغِيزَاتِكَ وَلَمْ يَندُكُو واكْفُرَةَ وَهُلِكَ بَلْ غُرُدُوا عِندَ أَلْهَرِ بَعْرِ ٱلْمُلزُمِ . عَنْهَا تَعْلَمُهُمْ لِأَجْلِ أَسِب لِنُرْفَ جَبُرُونَهُ فِي ﴿ وَالْتُهَرِّجُوا الْقُلْمِ غَبَثْ ضَبِّرَهُمْ بَيْنَ الْسِنَادِكَأَنَّهُمْ فِي الْتَشْ عَنْهِ وَخُلْمُهُمْ مِنْ يَدِ ٱلْمُنْصِ وَاقْتَدَاهُمْ مِنْ يَدِ ٱلْمَدُوِّ. عَنْهُ وَمُطَّتِ ٱلْكِاهُ مُغَايِنِهِمْ ظُمْ بَيْنَ مِنْهُمْ أَحَدُ . عَنْهُمْ فَأَمُوا بِحَلَابِهِ وَأَنْشَلُوا لَهُ نَسْضِتْ كان أَشْرَعُوا فَلَسُوا أَحْسَالُهُ . لَمْ يَعْبِرُوا لِلَشُودَةِ ، عَنْ الْشَهُوا فِي ٱلْيَرِيُّ شَهُوةً وَمَرْبُوا اللَّهَ فِي ٱلْتُمْرِ ، عِنْهِمْ فَأَنَّاكُمْ سُولُمْ وَأَرْسَسَلَ لَهُمْ مَا تَلَيُّهُ نُفُوسُهُمْ • والله عَسَدُوا مُوسَى فِي الْحَسَلَةِ وَهُرُونَ فَدِّيسَ ٱلرَّبِ. عَيْدُ فَأَنْفَعْتِ ٱلْأَدْصُ وَٱ بَنْلَتَ دَاكَانَ وَأَطْلِقَتَ عَلَى جَلَعَةِ أَبِيرَامَ . ﴿ يَهِيْكُ وَأَشْتَلَتْ كَارُ فِي جَاعَتِهم لَمِيب أَمْرَنَ ٱلْنَافِيْنِنَ. ٢٢١٤ صَنَاوا عِلَا فِي حُودِيبَ وَسَجَدُوا فِسَسُولِكِ ٢١١٤ وَتَبَدُّلُوا عَبِيهِم شَكُلُ وَ رَكِلُ عُسْدٍ . عِلَيْ نَسُوا أَفَدُ عَلِمَهُمُ أَلَّنِي مَنْمَ الْمَطَائِمَ فِي مِمْرَ ﴿ يَكُنِينِ النَّجِزَاتِ فِي أَدْسَ حَامِ الْخَاوِفَ عِنْدَ بَحْرِ الْكُزُمِ . ﴿ ١٤٤٤ فَهُمُّ أَنْ بُدِّيرَهُمْ لَوْلَا أَنَّ مُوسَى غُنَارَهُ وَقَتَ فِي ٱلنَّلْمَةِ تِلْمَا ۗ وَجِهِ لِيَرُدُّ عَضَهُ عَنِ ٱلْإلاف، المُنْ وَرَدُنُوا ٱلْأَرْضَ ٱلصَّبِّمَةَ لَمْ يُؤْمنُوا بَكُلمَتِهِ - ١٠٠٠ وَتَذَكَّرُوا فِي أَخْيَتِهِمْ لَمْ يَعْمُوا لِمَوْتِ الرَّبِ. عِنْهِ فَرَخَ يَدَهُ مُشَيًّا لَلِسْتِعَانَهُمْ فِي الْمِرَّةِ عِنْهِ وَيُسْتِعا ذُرِّيَتُهُمْ فِي الْأَمْمِ وَيُبَدِّدُهُمْ فِي الْلِقَانِ · عَنْهِ فَيَقَلُوا بَبِثَلَ مَثْوَرَ وَأَحَكُوا ذَبَائِحَ الْمُولَى عَنْ ﴿ وَأَسْخَمَلُوهُ إِنْ عَالِمِهُ مَنَاجَاتُهُمُ السُّرْبَةُ . عَنْهِ عَنَّامَ فِغَلَن وَصَنَى فَكَفَّت ٱلشَّرَةُ عَنْهُ . حِيْدٍ غَسِبَ لَهُ ذلِكَ رَّا جِبِلا غَيِلَا إِلَى ٱلْأَبُوهِ عِنْهِ عُمَّ أَعْسَبُوهُ عَلَى مِيَاهِ ٱلْخُصُومَةِ فَلَهِنَ مُوسَى سُومَ مِنْ أَجْلِهِمْ ﴿ ﴿ ﴿ لِكُنَّا مُ فَاطُوا رُوحَهُ فَفَرَطَتْ شَفَتَاهُ . عَنْهُ أَمْ لَمْ يُدَرُّوا الشُّنُوبَ الَّذِينَ أَرَهُمُ الرُّبُّ يَهِمْ عَنْهُ لَل أَخَلَعُوا بِالْأَمْمِ وَتَسَلَّمُوا أَعَلَلْمُ جِهِمَ وَعَبِدُوا أَسْنَامُمْ فَكَانَ لَمْم ذَلِكَ وَهَا . عِنْ وَدَبَعُوا بَيْهِمْ وَبَلِيْهِمْ الشَّيَاطِينِ عِنْهِمْ وَسَفَكُوا الدَّمَ الزُّكِيُّ دَمَ بَنِيهِمْ وَبَكِيمِم الْمَذِينَ فَتَحُوهُمْ لِأَصْنَامِ كُنُمَانَ فَتَدَنَّسَتِ ٱلْأَرْضُ بِالدَّمَاءَ . ﴿ يَهِيْكُمْ وَتَفْهِسُوا بِأَخْلِلِمُ وَزَفُوا بأَفْعَالِهُمْ وين فأضطرَمَ غَضَبُ الرَّبِ عَلَى شَعْبِ وَاسْتَرْذَلَ مِيرَاتُهُ عِلَيْنِ وَسَلَّمُهُم إِلَى أَيْدِي ٱلْأُمْمِ فَتَسَلُّطَ عَلَيْهِمْ مُنْهُوهُمْ عَنْهِ وَمَا يَعْهِمْ أَعْدَا وَهُمْ فَذَلُوا تَحْتُ أَيدِيهِمْ . و الله كَتِيرًا مَا أَنْفَذَهُمْ لَكِنُّهُمْ تُرُّدُوا عِنْدُورَتِهِمْ وَتَلْمُوا بِأَنَّاتِهِمْ . عَنْهُ فَأَلْتَفَ حِنْدَ مِنتِهِمْ عِندَ تَمَاعِهِ مُرَاخَهُمْ عِينَ وَتُذَكِّرُ مِنْسَاقَهُ لَمْمُ وَنَدِمْ بِحَسْبِ كُثْرَةِ مَرَاجِهِ عليه وَأَبْدَى لَمْ رَأَفَتُهُ أَمَامَ جِمِعِ ٱلَّذِينَ سَبُوْهُمْ. 2018 خَلَصْنَا أَيُّمَا ٱلرُّبُّ إلْكَ وَأَجْمَنَا مِنَ الْأَمْمِ لِنَقَرِفَ لِأَنْجِكَ الْقُدُوسِ وَنُشِيدَ بَعَمْدِكَ • ﴿ يَهِمُ لَا تَالُبُ إلْهُ إِسْرًا نِبِلَ مِنَ ٱلْأَدْلِ وَإِلَّ ٱلْأَبِدِ ، يَعُولُ ٱلشَّفُ كُلُّهُ آمِينَ . حَقُومًا

### تَخْرُجْ فِي لَجُوشِكَا يَا أَهُ ۚ £ \$ \$ \$ مَن كَا نُصْرَةً عَلَى الضِّيقِ فَإِنْ تَخْلِيصَ الْبَشَرِ بَعْلِلْ. \$ \$ \$ إليه إلياني الله يَسْمُلُ بِأَسِ وَهُوَ يَطْأُ أَعْدَةً نَا

#### أَلْمُرْمُورُ الْمُهُ ۗ وَٱلتَّامِنُ

﴿ إِلَّهُ مَنْ النَّاهُ لِدَاوُدَ مَرْمُورٌ . ﴿ يَهِي إِلَّهُ مَسْجَقَى لَا تَضْمُتُ فَإِنَّ فَمَ الْمُنَافِق وَهُمُ ٱلْمُأْكُرُ قَدِ النَّفَقَاعَلَى . جِهِج تَعُولُوا عَلَى بِلِسَانِ كَادِبٍ وَأَطَافُوا بِي حِسَلامٍ بْنُضْ وَقَاتَتُونِي بَشِرِ مَلْتِو . ﴿ يَهِيْكُ بَدَلَ خُبِي لَمْمْ غَنُوا بِي وَكُنْتُ أَنَا أَسَلِي مِنْ وَكَافَاوْنِ النُّرُ بِالْخِيرِ وَالْبَعْنَةَ بِحَبِّنِي ﴿ يَهِمُ إِنَّا مَا مُلِهِ مُنَافِنًا وَلَيْفَ شَبْطَانُ مَنْ بَعِينِهِ . عَيْسِيرٌ إِذَا خُوكِمَ فَقِيزُجُ مُؤْلَمًا وَلِيكُنْ قَسَلُهُ خَطَأَةً . عَيْبِيحٌ لِتَكُنْ أَيْلُمُهُ ظَلِمَةً وَلَيْأَخَذُ رِئَاسَتَهُ آخَرُ . ﴿ يَهِمُ إِيكُنْ بَوْهُ يَاتَى وَٱمْرَأَتُهُ أَوْمَلَةً . ﴿ يَهُمُ وَلَيكُنْ بُوهُ كَانِينَ بِهَا وَلَيْسَمُطُوا وَيُلْتِيسُوا يَمْزِلِ عَنْ أَخْرِبَتِهِمْ • كَانْكُمْ لِيُرْبَهِنِ ٱلْمُرضُ كُلُّ مَاهُولَهُ وَلِيُغْمَرِ ٱلنُّرُ بِهَا تَمَهُ . عِلَيْنِي لَا يُكُنْ مَنْ لِبَقِ رَحْمَهُ لَهُ وَلَا مَنْ يَحَلُّ عَلَى يَامَاهُ. ﴿ يَهِمُ إِلَيْنَالُمُولَ عَيْبُهُ وَلَيْحَ آخَهُ فِي الْجِيلِ ٱلْآتِي. ﴿ اللَّهُ لِيذَكُر إِنْم آبَالِهُ عِنْدُ ٱلرَّبْ وَلَا نُعْمَ عَطِينَةُ أَنِّهِ عِنْهِمْ بَلْ لِتَكُنْ تُجَاءَ ٱلرَّبِّ فِي كُلَّ حِينِ وَلَيْحَقُّ مِنَ اَذُرْضَ ذِكُوْهُمْ. ١٤٤٤ لِأَنَّهُ لَمْ يَذِّكُوْ أَنْ يَرْحُمْ ١٤٤٤ لِل اَصْطَهَدَ إِنْسَانًا بَالِسًا مِسْكِينَا مُلْسَعَنَ الْفَلْ لِيُعَلَّمُ عِنْهِ وَأَسُا الْمُنَّةَ فَعَى تَخْفُهُ وَلَمْ يَهُوَ الْبَرَيَّةَ فَعَى تَبْسُدُ عَمْ وَيَلِيشُ ٱلْمَنَةَ كَتَمِيصِ لَهُ وَتَدْخُلُ فِي أَحْشَآيْهِ كَا لَمَا ۚ وَفِي عِظامِهِ كَأَلَّ يُتِ. اللهُ اللهُ عَلَيْهِ كَتُوْبِ بِكُفَّتِيهِ وَكُيْطَفَّةٍ بِتَطَلُّ بِهَا فِي كُلُّ جِينٍ. ﴿ إِنَّ ﴿ هُذِهُ أَيْرَةُ مِنَ ٱلرَّبِ لِلمَاحِلِينَ بِي وَٱلتَّاطِيْنَ بِالسُّوءَ عَلَى نَشْبِي ﴿ ١٤٠٤ ۚ وَأَنْتَ أَيْمَا ٱلرُّبُ ٱلسَّيَّدُ ٱصْنَمْ مَعِي الأَجْلِ ٱنْجِكَ . وَالأَنُّ وَحَنَكَ صَالِحَةُ أَنْفِذَنِي . عَلَيْ فَإِنِّي بَايْسٌ وَسَكِينُ وَتَلْيَ فِي دَاخِلَ مَرِيحٌ . عَلَيْ كَالْفِلْ كَيَلانِهِ قَدْمَضَيْتُ . أَنْفَضْتُ مِفْلَ ٱلْجُرَادِ . إِنْ إِلَيْ وَلَتْ دُكُبّاً يَ مِنَ السُّومِ وَهُ لِلَّ جَسَدِي عَنِ النِّينَ . إِنْ إِن وَقَدْ صِرْتُ لْمُمْ مَادًا . فَطَرُوا إِلَى فَأَنْفَضُوا دُوْوسَهُمْ . عَيْنِي أَصُرْنِي أَيْبًا ٱلَّابُ إِلَى . خَلَّصَى بِمُسَبِ دَهْتِكَ . عِنْهِ وَلِيُللُّوا أَنَّ هَٰذِهِ يَدَكُ أَتُكَ أَنْتَ بَادَبُّ صَنَّتَ هَٰذَا . الْمَاعِلُونَ فِي الصَّغِينَةُ وَيَكُلُّونَ عِزْيَهُمْ كَالْإِذَاءَ وَيَهِيْ أَعْرَفُ لِلَّرْبِ كَثِيرًا بفَي وَبَيْنَ ٱلْكَثِيمِينَ أَسَجُهُ كِلِيْكِ لِأَنَّهُ وَأَقِفُ عَنْ يَبِنِ ٱلْسِكِينِ لِمُلْسَبِهُ مِنَ ٱلْتَأْمَنِينَ عَلَ تَفْدِ

# ألْزَمُودُ ٱلِلَّهُ وَٱلتَّاسِمُ

المنهج المادة . مَرْمُورُ . قال الرَّبُ لِسَهِي الجَلِّسُ مَنْ يَعِنِي حَيُّ اَجْعَلُ اَهُ اللَّهُ مَرْمِا اللَّهُ مَنْ يَعِنِي حَيُّ اَجْعَلُ اَهُ اللَّهُ مَرْمُا لَلْهَ اللَّهُ مَنْ الْجَوْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ ال

#### ألمزمور الملة وآلمائير

عِيهِ مَلْدِيا. أَمْرِنَ الرَّبِ حُـلُ قِلَى فِي عَلِمِ الْمُسْتَنِينَ وَفِي الْمُلِمَاةِ. عِيهِ أَعَالَ الرَّبِ عَلَيْهِ مُدَرَّةً طِبَّا لِكُلِّ رَاوِمِهَا. عَلَيْهِ مُسْتُهُ فُو جَلالٍ وَبَهَا وَمَدَا ذَامُ إِلَى الْأَبْوِ. عِيهِ جَبَلَ لِمَغِزَامِ وَحَـرًا . الرَّبُ رَوْونُ رَحِيمٌ. عِيهِ أَعْلَى اللّهِ مِنْهُ فِيدًا قَدْرَةً إِلَى الْأَبْدِمِينَاتُهُ. عِيهِ الْبَدَى لِشَدِيدُونَ أَعْلَى عِيهِ إِذَا أَعْلَمُمْ مِيزَاتَ الأَمْرِ، أَعَالُ بَدَانِهِ عَنْ وَمُكُمْ. عِيهِ إِذَارِا مُكُمَا

#### ألْمَزْمُورُ ٱلْكُهُ ۚ وَٱلسَّادِسُ

(عَمْرَفُوا الرَّبِ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِأَنَّ إِلَى الْأَبِدِ رَهْتُ. \* وَعَلَى لِمُعْدَوُ الرَّب ٱلَّذِينَ ٱفْتَمَاهُمْ مِنْ بِدِ ٱلْمُشَامِقِ وَجَمَّهُمْ مِنَ ٱلْبِلْدَانِ عَيْدٍ مِنَ ٱلْمُثْرِقِ وَٱلمُثْرِب وَٱلثَّمَالِ وَٱلْجُرِ عَلَيْكُمْ إِنَّهُمْ تَاهُوا فِي تُرَبُّقِ مُشْرَةٍ لَمْ يَجِدُوا سَبِولَا إِلَى مَدِينَةٍ سَكُنَى عَنْهُ وَهُمْ جِيَاعٌ سِلَانٌ تُنْفَى نُنُوسُهُمْ فِيهِمْ ﴿ كُنْهُمْ فَسَرَخُوا إِلَى ٱلْرَبِّ فِي سِيقِم كَانْفَلْهُمْ مِنْ شَمَا يُدِهِمْ يَحِيْجَ وَالسَّكُمُمْ فِي سَبِيلٍ مُسْتَقِيمٍ لِكُن يَوَجُّوا إلَى مَدِينَةِ سَكْنَى · عِيْهِمْ فَلِمَرْفُوا الرُّبْ الْأَجْلِ وَحْيَهِ وَمُفْرِزَاتِهِ لِينِي ٱلْبَشَرِ عَيْهِ فَإِنَّهُ أَشْبَعَ ٱلتَّفُسَ ٱلشَّرْمَى وَمَلاَ ٱلنَّفُسَ ٱلْجَائِشَةَ خَيْرًا ، بِكَيْنِيْ كَافُوا جَالِسِينَ فِي ٱلطُّلْمَةِ وَطَلَالِ ٱلْوَتْ أَسَاوَى ٱلْبُوْسِ وَٱلْحَدِيدِ جَلِيْقِ لِتُرَادِهِمْ عَلَى أَقُوالِ ٱللهِ وَٱسْتِهَاتَهِمْ بَعْدُورَة ٱلْعَلِيِّ - عَنْهِ فَأَذَلُ فَلُونِهُمْ بِٱلنَّفِ . سَقَعُلُوا وَلَا كَاسِرَ . عِنْ فِي فَصَرَخُوا إِلَى ٱلرَّبِ فِي سِيقِهِمْ تَقَلُّمْهُمْ مِن شَدَا نَدِيمٍ . يُحَذِّيمُ أَخْرَجُمْ مِنَ الظُّلُمَةِ وَطَلَالُ الْمُوتِ وَقَطَمَ وْبْلِحْمْ وَكُلْتِينَ فَلْيَعْرَفُوا لِرَّبِ لِأَجْل رَحْمَهِ وَأَعْرَانِهِ لِبَى ٱلْبَعْرِ بِكُلِّكُ فَإِنّه كُثْرَ أُوَابُ ٱلْقَاسِ وَحَمَّمُ مَنَالِقَ ٱلْحَدِيدِ ، عِنْ إِلَيْ كَالُوا يَسْفَهُونَ بِسُلُوكِ مَعْمِينِهِم وَيَضْفُونَ إِنَّالِهِمْ وَيُؤَلِّهُ تَمَافُ تُفُوسُهُمْ كُلُّ طَعَامٍ فَيْقَرِيُونَ مِنْ أَوَابِ ٱلْمُوتِ وَيَهْ فَصَرَخُوا إِلَى ٱلْزَبِ فِي مِنْيِهِمْ فَتَلْمَهُمْ مِنْ شَدَائِدِهِمْ الإنجاق أَدْسَلَ كَلِينَةُ فَتَفَاهُمْ وَتَجَاهُمْ مِنْ مَهَاكِكِيمَ . ١٤٠٤ ظَلِيَتْرِفُوا لِلرَّبِ لِأَجِل دَحْتِهِ وَمُعْجِزَاتِهِ لِبَقِي ٱلْبَشَرِ ١٤٤٨، وَلَيَذَيُوا ذَبَاتِعَ ٱلْحُدُو وَلَيُنْرُوا بِأَعَالِهِ بِٱلتَّرْنِيمِ • ١٤٤٤ كَانُوا يَبْعِلُونَ ٱلْجَرَ فِي ٱلسُّفُن يَسْمَوْنَ الْجَلَوْةِ فِي ٱلْمِلَاءِ ٱلْمُزِيرَةِ عِلَيْنَ مَا يُوا أَعَالَ ٱلرَّبِ وَمُفِرَاتِهِ فِي الْجَبِّ عِلَيْنَ مَال فَلَتْ دِيحُ عَامِعْ وَمَهِيتُ أَمْوَاجَهُ . ١١٨٤ يَعْمَدُونَ إِلَى ٱلسَّاةَ وَيَتِبِطُونَ إِلَى الْأَمْلَى تَتَدُّوبُ نُمُوسُهُمْ فِي الْبَلِّبِ ﴿ ١٤٤٤٪ بَهُودُونَ وَيَرَغُمُونَ كَالسُّكُرَانِ وَقَدِ أَ يُطِتُ حِكَنَا لُمُ كُلًّا . عَلَيْكِ فَسَرَ عُوا إِلَى الرَّبِ فِي ضِيفِهِ فَأَخْرَجُمُ مِن صَعَا بليعِم. والعَ جَلَ الزُّوبَةَ سَكِنةً مُسْكَتَتِ الْأَمْوَاجُ ، عَنْهِي فَفَرْحُوا إِذْ سَكَتَتْ وَهَدَاهُمْ إِلَى مِينَاةُ الْمِنْيَهِمْ . \$200 فَلَيْسَتَرْفُوا الرَّبِ الأَجْلِ رَحْسِهِ وَمُفْرَانِهِ لِينِي أَلْبَشَرُ ١٢٠٤ وَلَيْرَافُوهُ فِي عَبْسَ الشَّعْبِ وَلَيْسَجُوهُ فِي عَبْسِ الشُّيُوخِ • ١٤٤٨ إِنَّهُ يَجْسَلُ الأُخَارُ قَمْرًا وَيَابِيمَ الْمِلْهِ رَمْعَنَّا ﴿ يَعْلَيْهِ وَالْأَرْضَ ٱلْخُسِبَةَ سَجَنَةً لِحَبْثِ الْكَانِبَ ا وي تُعِمَّلُ الْتُشَرِّ غُدْرًا فَا وَالْأَرْضَ الْعَيْلَةَ يَالِيمَ مِيلُو ، ١٩٣٤ وَلِسْكُونُ هُمَاك الْجِلَع فَقُسُونَ مَدِينَةَ سَكُنَى عِنْ وَيَزْرَعُونَ خُولًا وَيَغْرِسُونَ كُرُومًا فَتَصْرُ لَمْمْ غِلالًا. ﴿ وَيَهِ وَلِيهِ كُمُ مُنْكُثُرُونَ جُدَّاوَيَهَ مُهُمْ أَيْسًا كِكُفِرُهَا . ﴿ وَيَعْلَمُونَ وَيَطْلَمُونَ مِنْ جُدَّةِ الْمُسَادَةِ وَالْمُسْرَةِ . ﴿ وَهِي جَلْبُ الْمُوانَ عَلَى الْكُرْمَاءَ وَيُهَالُمْ فِي تِسِهِ ك طُرِينَ فِيهِ عِنْ فِي وَرَدُمُ الْمَنَاكِينَ مِنَ الْبُوْسِ وَتَجْمَلُ مَنَا يُرْهُمْ مِنْلَ تُعْلَمَانِ الْنَمَرِ. واللهُ عَلَيْمُ ٱلْسَنْفِينُونَ وَيَفْرَخُوا وَلَيْسُدُّ كُلُّ ظَلْمٍ فَاهُ . كِيْزِيْنُ مَنْ هُوَ حُكِيمُ حَقّ يرتى هذه وكفطن لراحم الرب

### ألمرمور المئة والسَّام

على استينط بالتحديم المنتشط الميا النود والعسكارة والد أن ارتم والبيد . على استينط بالتحديم المنتشط الميا النود والسكارة و سالمتينط عمرا . وحملت فوق المهاوت وسلك إلى النوم . عليه إدنيغ على السهوت باله و وتبسك تجدك عن المهاوت وسلك إلى النوم . عليه إدنيغ على السهوت بالله و وتبسك تجدك على تعلى والواجع بحد كاتبع والهم شكيم واليس وادي سكوت . والتحد لي جلك لي منطى والواجع بحد كاتبع والهم شكيم واليس وادي سكوت . وقد في بالمدينة الحريب عن المراجع المناس المناس المينا المواجع المراجع المراجع المراجع المرابع المراجع ا

### أَلْزَمُورُ آلِكَةُ وَٱلرَّامِ عَشَرَ

ا المستن الأن الرب يشئ مدن تقريعي. هي قد أمال أذنه إلى المذخور المستن ا

#### ألمزمود الله وتطليس منتر

عِيْدُ آمَنَهُ وَقِدْكَ تَكُنتُ أَنِ غَيْنَ جِدًا . هَيْدُ عَلَا أَنْ الْمَانِ عِنْهُ الْمَانِ عِنْهُ آخِلُونَ حَادِبُ . هِيْدُ مَاذَا أَدْ إِلَى الْهُوعَ فَيْجِمِ مَا كَافَانِ بِهِ . هِيْهُ آخَا كُلَّى الْمُعْرَمِ وَافْرُواهُمُ الْهُ . هِيْدُ الْفِي لَمُونِي الرَّبِ لَهُمْ كُلْ قَمْدُ . هَذَا كُلَّمُ الْمُعْرَفِي الْمُعْرَبِي اللَّهِ مُونَ أَصْلِيمُ . هِيْدُ إِلَيْهِ اللَّهِ فِي مَبْدُاكَ مَعْدُلُونَ الْبَانِينَ . كَلَّمُ عَلَّمُ فَرْدِي الرَّبِ الْمَامَ كُلُ صَمْدِهِ عَلَيْهِ فَي وَيَادِ يَبْتِ النَّهِ فِي وَسَلِكِ بَالْوَشَامِهُ مَعْدُونِي الرَّبِ الْمَامَ كُلُ صَمْدِهِ عَلَيْهِ فَي وَيَادِ يَبْتِ النَّهِ فِي وَسَلِكِ بَالْوَشَامِهُ .

#### ألْمَرْمُودُ ٱلِلَّهُ وَٱلسَّادِسَ عَشَرَ

عِيْدٍ سَجُوا الَّابِ يَاجِمِ الْأَهُم وَالْمَدَمُوهُ يَاجِمِ الشُّوبِ عِنْدٍ لِأَنَّ رَحْتُهُ قَدْ صَطّنت عَلِيّا وَسِنقَ الرَّبِ يَدُومُ إِلَى الْأَبِدِ، عَلَوْدًا

#### أَلْمُودُ ٱلْكَةُ وَٱلسَّامِ عَشَرَ

﴿ إِنْ أَنْ إِلَّهُ لِمُّانُهُ صَالِحٌ لِأَنَّ إِلَى الْأَبْدِ رَضْتُهُ . ﴿ يُمُّونُ إِنَّا إِنْ إِنّ إِلَى ٱلْأَبْدِرَحْتُهُ . عِنْهِ لِتُلْ يَيْتُ هُرُونَ إِنَّ إِلَى ٱلْأَبْدِرَحْتُهُ . عَنْهُ لِتُلْ ٱلْتُمُونَ الرُّبِ إِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ دَخْسَهُ . عَيْبِ مِنَ ٱلطِّيقِ دَعَوْثُ ٱلرُّبُّ فَأَسْفَهَبَ ٱلرُّبُّ إِلى إِلرُّهُ وَمَاذَا أَرْبُ مَنِي . لَا أَخَافُ . وَمَاذَا يَمِنَمُ فِي ٱلْبَشَرُ . ١ مِنْ الرَّبُ مَنِي بَيْنَ مَاسِرِيَّ قَادَى خَبَّةَ مُنْيَعِينَ . ﴿ وَهِي ۚ الْإِنْجِمَامُ ۚ بِالرَّبِ خَيْرٌ مِنَ ٱلأَيْكَالِ عَلَ اَلْهَدُرِ. ٢٢٤ اَلِأَضِعَامُ إِلاَّبُ حَيْرُ مِنَ الإَيِّكَالِ عَلَى الْلَّحْدَالَّ • ٢١٤ أَخْطَتُ بِي جَبِيعُ الْأَمْرِ . بِاسْمِ ٱلرَّبِ أُدْمَرُهُمْ ﴿ عَلِينِكُ أَعَالُوا بِي ثُمُّ أَعَالُوا بِي . بِكُمْرِ الرَّبِ آدَيْرُهُمْ . عَلَيْهِ أَعَامُوا بِي كَالْقُولِ ثُمَّ خَدُوا كَلَدِ النَّوْلِ . بِلَمْ أَلَّب أَذَرُهُمْ. عَلَيْهِ لَمُدْ دَمَّتِي كِينَ أَسْفُطَ لَكِنَّ الرَّبُّ نَصَرَفِي. عَلَيْهِ الرَّبْ عِزِّي وَتُسْبِعِي . لَكُذُ كَانَ إِلِ خَلاماً . ﴿ يَهُمُ إِصُوتُ تُرْبِعٍ وَخَلامٍ فِي أَغْبِيَةِ ٱلسِّدِّ بِيْنَ • عِينُ الرَّبِ مَنْمَتْ بِبَلِي . عِنْ الرَّبِ الرَّغَمَّتْ. عِينُ الرَّبِ مَنْمَتْ بِبَلْسٍ . والله لا أموتُ بَلْ أَحْبَ وَأَحَدَثُ بِأَمْالِ الرَّبِّ. وَإِللهِ قَدْ أَذَّبَنِي الرَّبُّ أَحِيبًا وَلَٰكِنَ لَمْ يُسَلِّنِي إِلِّي ٱلْمُؤتِ و ١٠٠٠ إِنْشُوا لِي أَيْرَاتَ ٱلْبِرْ فَاذْخُلُ فِيهَا وَأَعْرَفَ الرُّبِّيرِ. جِيمِ هَذَا لَكُ الرِّبِ فِهِ مَدْخُلُ السِّدَيْفُونَ . جِيمِ أَعْرَفُ لَكَ لِأَنَّكَ اسْتَجَيَّتَي وَكُنْتَ لِي خَلَاماً. ١٢٠٤ أَنْجَرُ أَلْدِي رَدَلَهُ ٱلْبَاؤُونَ هُوَ مَازَ رَأَما لِلزَّاوِيَّةِ. و الله عن يند الرُّبِّ كَانَ ذٰلِكَ وَهُوَ عَبِي فِي أَعْنِنَا . عِلَيْ الْمُو الْيُومُ الَّذِي صَنَّمَهُ ٱلأَبُّ فَلَتَبْتُهِمْ وَتَمَهَّلُ فِيهِ . ﴿ يَعْلِي كِارْبِ خَلِمَنْ ۚ كَارْبُواْنِجُ ۚ . عَلَيْكُ مُبَارَكُ اَلاَّتِي بِالْمُرَازُبِّ. بَارَكُمَاكُمْ مِنْ بَيْتِ الرَّبِّ. ٢٢٥ أَرَّبُّ هُوَ اللَّهُ وَقَدْ أَكارَنَا وْزَيْوا أَلْسِدَ بِأَعْمَانِ مُشَعِّكَةِ إِلَى قُرُونِ الْمَذَيْجِ . ١٤٢٠ أَنْتَ إِلَي فَأَعْفِفُ لَكَ -ٱلْهُمْ إِنِّي أَرْضُكَ . عِنْ إِنْ إِنْ مُوا لِرَّبِ لِأَنَّهُ مَا لِحُ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَهُ

أَسِيَّةُ ثَابِئَةً مَدَى الدَّهْرِ وَإِلَى الْأَبْدِ. مَثْمَنِيَّةٌ بِالْمَقِّ وَالِاَسْتِكَاءَ. ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اَلْهِلَهُ لِفَسْهِ. أَوْمَى إِلَى الْأَبْدِ بِسِيَاتِهِ. النِّمَا فَدُوسٌ مُرَافِّهِ. ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُكَاذِعَنَانَةُ الرَّبِ مُسْنَ الْعِلْلَةِ لِكُولُ الْذِينَ يَشِئُونَ بِهِ مَسْنِيَّةً وَائِمَةً إِلَى الأَبْدِ

#### أَلْزُ مُورُ أَلِئَةٌ وَٱلْحَادِي عَشَرَ

عَيْدٍ عَلَوْنِهِ فَلَوْقِ الرَّجُورِ الذِّي يَتَى النَّهِ وَيَهُوَى وَمَا يَا جَدًا عَيْدِهُ كُونَ اللَّالُ وَالْتِي فَيُو النَّهُ وَيَهُو اللَّلَانِ اللَّهُ وَيَهُو اللَّلَانِ فَي الْأَدْنِ المُعْلَقِينَ فَي النَّلْفَ وَيَعَمُونَ اللَّلَانَ وَالنَّيْ فِي النَّلْفَ وَيُمُو اللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَهُ كَالَمُ وَلَمِيرَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَيَهُمُ مِنْ وَيُعِيرُ كَالرَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُ كَالرَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَيَعْمُ اللَّهِ وَيَعْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَيَعْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللْمُونَ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّ

#### أَلْزَمُورُ ٱللَّهُ وَٱلتَّانِي عَشَرَ

عليه مَافُونا . سَجِّوا بَاعَيدَ النِّ سَجِّوا لِأَسْ النِّ . هَيْهِ لِكُن المُ النِّ . المُّولِلُ المُ النِّ النَّم النَّ النَّم النَّم النَّم النَّا النَّم النَّ النَّم النَّ النَّم النَّ النَّم النَّ النَّم النَّ النَّم النَّم النَّا النَّم النَّم النَّم النَّا النَّم النَّ النَّم النَّ النَّم النَّم النَّا النَّم النَّ النَّم النَّه النَّم النَّه النَّه النَّه النَّه النَّم النَّه النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ النَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِنَةُ وَٱلتَّالِثَ مَشَرَ

عَنَيْهِ فَهُ مُوْجِعِ إِشَرَائِسِلَ مِنْ مِصْرَ آلِ مِنْطُوبَ مِنْ مُسَبِوا أَعْمِينَ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّ يُهُوا المُلْمِينَةُ وَإِسْرَائِيلِ السَّلِمَائِسَهُ ، عَنِيْهِ أَلْمُوا وَلَى فَهَرَبَ ، الْأَوْنُ وَجَعَ إِلَ الْوَرْاَةِ . عَنِيْجٍ الْمِبَالُ وَتَهْتَ مِثْلَ الْكِياسِ وَالسِّلِالْ كَاوْلُادِ النّهِ ، عَنْهِ عَالَكَ يَا يَا يَمْرُ تَبْرُكِ إِلَّا أَوْنُ وَجِعُ إِلَى الْوَرْآةَ عِيْبِهِ يَا جِبَالُ تَبْهِنَ مِنْ الْكَبِّسِ وَإِ عِلْ كَاوْلَادِ النّهَرِ . عَنْهِ إِلَّهِ يَشُوبَ كَاوْلَادِ اللّهُ مِنْ وَجَهِ إِلَّهُ يَشُوبَ اللّهِ اللّهُ مِنْ مَنْهِ إِلَّهِ يَشُوبَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَالِهِ يَشُوبَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ مَنْهِ إِلّهِ يَشُوبَ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُواللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُؤْلِدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُؤْلِدُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّالْمُؤْلِقُولُولُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

#### ألمزمود المئة والثامن عشر

عَنْهُ طُولَى الْأَذْكُمَا فِي الطَّرِقِ السَّافِرِينَ فِي ضَرِيعَةِ الْآتِ. عَنْهُ طُولَى اللَّذِينَ المَّمَّةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَ

يه م أي المنت سيسة . بينطه كيستك . عنه بخار على الخشك . لا منطه بخار على الخشك . لا منطبي من والمنا الله به المنطبة المنطبة الله به المنطبة الله المنطبة الله المنطبة الله المنطبة الله المنطبة المنط

٣٢٤ قد آليف بالتركب تغيي فأخيني بمستبر كلينك. ٢١٦ حدّث إطراق فاختيث يد كانت إطراق المنظفة في الترك المنظفة المنظفة المنظفة على المنظفة الم

المجاهدة النبي يا دَبْ عَلَى طَرِيقِ وُسُومِكَ فَالْبَسَهُ إِلَى النِهَاتِيةَ وَالْبَيْ فَارْضَ شَرِيتَكَ وَالْحَطْلَى بَحُورَ عَلَى . \* هجاه أَسْلِكِنِي فِي سَبِلِ وَمَا بَالاَ فَإِنْ فِيسَا هَوَايَ . المُحالِقُ الْمُعْلِى إِلَى سَهَادَاتِكَ لَا إِلَى الإَنْسِلَامِ . ججاه آسَر ف مَنْيُ عَن الشَّطَ إِلَى الإَنْسِلَامِ . ججاه آخر النب لا أَوْالَكَ الأَجْلِ عَلَيْكِ . فَيَا اللهُ الْمُؤْلِلُ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ ال

جيه لله صنفت خيرًا مَع عَبِدكَ با رَبُّ بِمَسَبِ كِلِنَكَ. عَلَيْهِ عَلَيْنِي المُرْوَةُ وَالْكَنِيرَ وَالْهِلْمَ فَإِلَى اللهُ عَلَيْنِي المُرْوَةُ وَالْكَنِيرَ وَالْهِلْمَ فَإِلَى اللهُ عَلَيْنِي الْمُولِكَ. عَلَيْنِي الْمُولِكَ. عَلَيْنِي الْمُولِكَ. عَلَيْنِي الْمُولِكَ. عَلَيْنِي الْمُولِكَ. فَلِينِي الْمُولِكَ اللّهُ عَلَيْنِي الْمُولِكَ. فَلَيْنِي الْمُولِكَ. فَلَيْنِي الْمُولِكَ. فَلَيْنِي الْمُولِكَ. فَلَيْنِي اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْنِي اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِي اللّهُ عَلَيْنِي اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِي اللّهُ عَلَيْنِي اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ ال

به يناك مُنتَقِق وَكُوْتَكَ إِنَّ مَنْهِنِي فَالنَّمْ وَسَايَاكَ. \$ يَهِنِي الْقَيْقُ بَلْهُونِكَ فَقَرَّمُونَ لِآنِي الْقَيْقُ مَلْكُ وَهُونَاكَ فَقَرَّمُونَ لِآنِ وَمَ كَلَّمُ مِنْكُونِ وَهُلَّى فَلَكُ وَمُكَ تَنْوَيَةً لِي مُمَسَدٍ أَمُوالِكَ لِمَنْبِلَعُ فِي مُمَسَدٍ أَمُوالِكَ لِمَنْبِلَعُ فِي مُمَسَدٍ أَمُوالِكَ لِمَنْبِلَعُ فِي وَقَالَى وَمُعْلَقُ وَلَا أَيْ مَنْ اللّهِ فَي وَلَيْ وَلَوْمَ مَنْ فَاللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِينِ . \$ 35 لِمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُوفَى فَاللّهُ اللّهُ وَمُرْفَى فَاللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ وَمُومِلًا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ وَمُومِلًا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَأَبِنَ تَشْهِي خَوْقًا إِلَى خَلَاصِكَ . إِنَّا رَجُونُ كُلِمَنْكَ . ﴿ وَإِنْ كُلْمُ مَنِكُمْ مَنِكُمْ مَنِكُمْ مَنِكُمْ الْمَنْكَانِ أَنْفَالُوا مِنْ أَمْرَ بِنِي . ﴿ وَإِنْ كُونِي مِنْلُ الْوَقَ فِي الْمُنْفَالُونَ اللّهُ عَلَيْكَ . ﴿ وَيَكُونِي مُلْكَانَ مِنْ مُشْفِدِينً . ﴿ وَاللّهُ عَلَيْكَ مَنْ عُمْرِي مُحْسَبَةً مِنْ مَنْفَالِكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

عَلَيْهِ كَلِمَنْكَ يَارَبُ نَايِتَ فِي اَلسَّاءَ إِلَى الْأَبْدِ . هِزَيْهِ أَمَانَكَ إِلَى جِيلِ خَجِيلٍ . كُواْتِ الْأَرْضَ فَعِي قَائِمَةً . هِيهِ كِلمَّامًا قائِمَا الْإِنْمَ لِإِنْمَا الْمُكَامِكَ لِأَنْ الْكُلُمَ فِي اللّهِ . هِيهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

333 مَا أَشَدُ ثَنِي لِتَرِيسَكِ. جَمَّ كَاثَيلَ ٱلْهَادَ كُلَّهُ . \$35 لَلَّهُ جَلَقِي وَسِيطُكَ الحَمَّ مِنْ أَحَدَّ لِي لِنَّهَا لِي إِلَى الْأَبِدِ. \$35 مِرَتْ أَخَلُ مِنَ كُلْ مَلْلِي لِمُثَّ شَهَا إِنَّكُ كَانِي . عَنِيْهِ أَسْجَتُ أَعْلَنَ مِنَ النَّبُوحِ يِلَا يَ دَمَتُ أُوارِكَ عَنْ الْمَكِيدَ مَن كُلَّ سَبِسِ لِمُ مُومَنِّتُ تَعَرِّقُ كِي أَخْفَا كَلِيدَكَ . عَنِيْهِ عَنْ أَخَيِّهِ لَمْ أَخْدِلَ لَمُ أَخْد لِأَنْكُ أَنْتُ أَنْشَادُ عَنْهِ عَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَخَذِلَ أَنْفَا أَفُوالَكَ فِي حَلْجُ عَنْ أَخَلُ فَي في مِنْ الْسَلُو. عَنْهُ عَلَيْهِ أَوْلِولَ مِرْتُ بِيمَا فَإِلَىٰكَ أَبْضَتُ كُلُّ سَهِلٍ دُودٍ

(المنظمة عَذَات مِنسَاع إِلَى المنظمة الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة عذات المنظمة المنظمة عذات المنظمة المنظ

عِينَ أَبْغَفُ الْأَغْنَ وَأَحْيَتُ شَرِيتَكَ. عِينَ أَنْ سِنْرِي وَمِنْ وَكِلنَكَ رَبِّينَ أَنْ سِنْرِي وَمِنْ وَكِلنَكَ رَبَّينَ أَلَى وَمَا إِلَي بَعِينَ أَخَذُ فِي مَسِدِ أَخُذُ فِي مَسِدِ أَخُذُ فِي مَسِدِ أَخُذُ فِي مُسْلِكُ كُلُّ مِينٍ الْفُلْدُ فِي وَلُومِكَ كُلُّ مِينٍ الْفُلْدُ فِي وَلُومِكَ كُلُّ مِينٍ أَخْذَ فِي وَلُومِكَ كُلُّ مِينٍ الْفَلْدُ مُعْمَدُ مُعَلِي مَسِنَ الْمُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مَعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمُدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمُودُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمُ مُعْمِدُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُعُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمِعُ مُعْمُونُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُونُ مُعُمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُ

يه و المربعة المستمرة والمسلك فلا أستيني إلى الجارين عَلى . يه من من المنطاع المستبدك المستب

200 شهاداتك عَبِهَ فِيك رَعْهَا نَفْسِي. 200 شَرَحُ حَكَدِيكَ مُنِيهُ لِنَفِهُ الْمُسْتَلِقَ مُنِيهُ لِنَفِهُ المُسْتَلِقَ مُنِيهُ الْفَقِهُ الْمُلَقِّةِ وَمَا اللهَ 200 إِنَّفِتُ اللهُ وَالْمَعْنِي فَلَمْ اللهَ عَلَيْهِ الْمُلِكَ. 200 تَمْت خَلَوْلِي فِي الْمُلَقِيقِ مَنْ اللهُ مُنْفِئًا. كَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْفَا وَعَلَيْنِي اللهُ ا

مِن عَادِنْ أَن َ إِرَبُّ وَأَخْتَامُكَ مُسْتَعِينًا . مِن مَهَ اللهَ الْنِي أَوْسَدَت بِهَا مِن عَهَدُ اللهَ أَن الْمَدَّ اللهِ أَوْسَدَت بِهَا مِنْ عَادٍ أَلَانَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ لِذَا مُعَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

338 دَعُونَ بِحُلْ ظَي اسْفَهِ لِي كَادَبُ. إِنِّ أَدَّى دُنُومَكَ. \$338 إِلَّكَ دَعُونَ \* خَلِشِي فَأَخَطَ تَهَادَاتِكَ \* \$350 بَادَرَتْ فِي الْخَبْرَ وَاسْتَنَفَ \* اكْتَطَرْتُ \* كَلِنَكَ \* \$320 بَادَرْتَ عَنْسَايَ فِي الْفَجْنَاتِ فِكَالْمِ فِي أَفْرَاكِ. \* \$350 إِنْسُنَعُ صَوْلِي بَعْسَدِ دَخِلِكَ أَشْهِي كَارَبُ بِمُسَدِ مَكْمِكِ \* \* \$350 إِنَّا مُشْطَهِي قُولِينَ مِنَ الْعَلِيثَةَ فِيهِ لُونَ مَنْ تَعْرِينِكَ \* \$350 وَأَنْتَ كَارَبُ قُرِبُ تَجِيعُ صَلَاكًا لَـ عَنْ

# والله الله عليت من تعادات أنك إلى الأبد أستما

عَلَيْهِ النَّالِ إِلَى يُؤْمِدُ وَالْفِلْذِي قِلِقَ لَمَ الْمُنْ شَرِيعَكَ . عَلَيْهُ عَلَيْمُ فِحُمُومِينَ وَالْخَدِقِ . أَشِنِي لِأَجْو أَخُوالِكَ . عَلَيْهِ إِنَّ أَشَى الرَّسَ مِنْ مِنْهُ عَرِ الْمَاتَقِينَ لِأَنْهُمْ أَ يَشْهُو إِنْ مُشْلِهِينَ وَلَمْنَا بِينَ كَيْمُونَ وَأَمَا الرَّبِ فَاسْتِهَ قَالِكَ . عَلَيْهِ وَآيَتُ الْمُعْلِمِينَ فَنَهُمْ لِأَنْهُمْ لِمَ مُنْسَلُوا أَمْوَالِكَ . عَلَيْهِ النَّلُ صَلَيْنَ الْمَبْلُولُ وَلَا يَ الْمُعْلِمِينَ فَنَهُمْ لِأَنْهُمْ لِمَ مُنْسَلُوا أَمْوَالِكَ . عَلَيْهِ النَّالِ مَنْ تَعْلَقُوا أَوْلِكَ .

مِن الوُلِمَاة السَلَمَة فِي عَنْ لَيْدِ عِلْمَ الْخَلَقَ عَلَى مِن كِلِيقِكَ . 18 مُرْدَثُ الْفَلَمَ اللهِ مِن الْمُلِيقِكَ . 18 مُرْدَثُ الْفَلَمِينَ الْمَالِمَةُ الْفَلَمَةُ الْفَلَمَةُ اللّهُ الْمَلَتُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللل

350 ليميل صُرَاجِي إِلَى أَمْلِكَ يَارَبُّ، فَيْنِي مِمْسَدٍ حَمَلِيَكَ. 200 لِيَكُّ \* تَشَرِّمِي إِلَى أَمْلِكَ. أَنْهَذِي مِمْسَدِ أَقَوْلِكَ. \$500 كُنِيسُ شَنْتَتِي بِالنَّسِجِ إِلَّا مُلْمَتِي دُسُومَكَ . \$500 يُعِلَى لِيَانِي إِلْمَوْلِكَ لِأَنْ جَبِيّ وَمَا يَاكَ مَلَ . \$50 يَكُنَّى يَعْلَى لِشَمْرِقَ كَانِي أَخَذُونَ أَوَارِكَ . \$500 لَكُنْ وَمَنْ فَي خَلَيْكَ يَارَبُونَ مَنْ يَعْلَى اللَّ عِي نَهِي . \$500 يَتَى نَفْسِي وَتَسَخَ الْكَ وَكَشَمْرُ فِي أَخْصُلُكَ . \$50 لا مَثَلَلْتُ . كَانْرُونِ الشَائِمُ فَا نَفْدَ عَبْدُكَ فَإِلَى لَمَ الْمَرْ وَمَا إِلَى الْمَالِكَ

# أَلْزُمُودُ الْلِنَهُ وَالنَّاسِمَ عَشَرَ

المجينة خَدِدُ الْمَرَاقِ. إِلَى الرَّبِ صَرَحْتُ فِي ضِيقَ فَاسْتَجَلَبْ لِي. عَيْرَةٍ وَارْبُ الْمُنِذُ نَفْسِي مِنْ شَنْةِ الرَّدِ مِنْ لِسَانِ الْمُكِرِ . عَيْرِهِ مَاذَا جُمُثُلُ فَكَ وَعَاذَا يُؤَالُ كَ الإليانَ الْمُكُورُ . عَيْرَةٍ بِسَالُ الْمُلِكِ مَسْوَقَةً مَنْ جَرِ الرَّجَ . عَيْرَةٍ وَإِلَّ لِي وَالِيْ تَمَرَّانِ فِي مَا فَلِكَ مَسْتَحَتُ فِي الْمُهِيّةِ فِلْمَارَ . عَيْرِهِ مَا أَطُولَ مُنْكُنَ تَفْسِي مَعَ مُنْفِينِ السَّلَامِ . عَيْمَةً إِنِّي هِلِلَمْ وَمِنْ أَخْلِقُ بِهِ كَانِمَ عَرْبِ

#### ألمزمور اللة والمضرون

#### أَلْزَمُودُ اللَّهُ وَالْمَادِي وَالْمَشْرُونَ

المنه المراق . فياود . فرخت إقاعين له إلى تينت الله تعليق. وي المد المناسا في الإله بالورضير. وي الورضير البية كيون ا المنه ذات الماد عدي إلى مماك سينت الأشاط الماب على سسب مهاد يولارا بالم يكي تينوفوا لام الرب. هي المناس ماك فيت عروش فسستم المراس الود و علي إسائل السام الأردفير. يستع الحين ألم الماب المراسات

عِنْ يَكُنُ السَّلَامُ فِي الْمَوْلِدُ وَالسَّلَامُ فِي فُصُولِدُ. عَنْ اللَّهِ الْمُولِ الْمُولِيُ وَالسَّلَام وَأَخِلَا فِي أَمْثُو لَكِ بِالسَّلَامِ. عَنْ عَلَيْ لِأَمْلِ يَسْتِ الرَّبِ إِلْمَتَ الْتَسِنُ لَكِ الْمُؤْنِ

#### ألْمَرْمُورُ اللَّهُ وَالتَّانِي وَالْمَثْرُونَ

الله الله المُرَاقِ. ﴿ إِلَكَ رَضَاءً عَنَى اللّهَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### أَلْزُمُورُ الْلِنَةُ وَالثَّاكِ وَالْسَمْرُونَ

عَنِينَ أَشِيدُ الْمُرَاقِ وَالْوَدَ . وَلَا أَنْ الرَّبُ كَانَ مَنَا وَيُلُلُ إِمْرَا بِيلَ. عَنِيرٍ لَوْلاً أَنْ الرَّبُ كَانَ مَنَا عِنْدَ مَا عَلَمَ الْبَشَرُ عَلَيْهِ عِنْجِيجٍ لَا بَشْلُونَا وَعَنْ الْمَبَةِ عِنْدَ السَطِرَامِ تَشْرِيعًا اللّهِ مُناسِعًا لِلْمُسْتَقِيمِ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### ألزمود المئة والرام والميشرون

عَنْهُ أَسِيدًا أَرَاقِهُ الْحَيْنُ يَكُمُّونَ عَلَى الرّبِهُمُ مُجَرَرِ سِينُونَ النّبِهِ الْمَتَوْعِ الْعَبْ الْكَانَ وَإِلَى الْأَبْدِ، عَنْهِ أَنْ تَشَيْرُ عَمَا النّبَانِ عَلَى فُرْتَةِ السِّدِينِينَ كَيْ لَا يُشْرِ الْآنَ وَإِلَى الْأَبْدِ، عَنْهِ أَنْ تَشَيْرُ عَمَا النّبَانِ عَلَى ذَيْهِ السِّدِينِينَ كَيْ لَا يَشْرُ السِّدِيمُونَ أَبِينَ إِلَى الْإِنْمِ، عَنْهُ \* لَا يَارَبُ عَلَى اللّهِ وَالسَّنْفِينِ اللّهِ وَالسَّنْفِينِ اللّهِ وَالسَّنْفِينِ اللّهِ وَالسَّنْفِينِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْلُولُولَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْلِهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

#### ألزمود الله والمعيس واليشرون

عِنْهِ أَنِيدُ الْمَرَاقِ. إِذْرَةُ الرَّبُّ مَنِي مِينُونَ كُمَّا كَالْمَالِينَ. عِنْهُ جِينِّدِ المَّاكِلِين المُكُلُّنَ الْمُوَامِنَا الْبِسُلِمَا وَالْمِنْتَا تَرْبَا وَمِنْدُونِلَ فِي الْأَسْمِ إِنَّ الرَّهِ عَلَمْ الطَّيْنِ مَنْ مِنْوَادَةً . هِنِهِ لَلْمُنْطَمُ الرَّبُّ الصَّيْمَ مَنْاوَصِرًا وَمِينَ . هِنْهُ الْرُدُونَ إِلَّهُ مِن سَيِّنَا مِنْ الشَّيْلِ فِي الْمُؤْمِدِ . هِنِهِ آلَيْنَ فَرَضُونَ إِلَيْنُونِ مِنْصُلُونَ بِالشَّرْمِ عَصْلُونَ إِلَيْنَ مِنْ هِنِهِ الْهُونِي يُطْلِقُ وَامِمِا لِكِهَا وَهُو مَلِيلٌ مُؤْمَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمَا وَمُؤْمَ

#### ألمز مُودُ اللَّهُ وَالسَّادِسُ وَالْمَشْرُونَ

عِنْهُ أَسْدِهُ الْمَانِينَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ يَعْنِ اللّهِ اللّهِ تَقْلِمُ اللّهُ وَمَنْهُ الْفَاوَدَ وَا لَمْ تَصْرَبُوا لَلْهُ اللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ لَكُمْ أَنْ تَبْرُوا فِي الْقِيامِ وَتَأْمُرُوا فِي الرَّهُ وَكُلُمُوا خَرْزَ لَلْقَامِدِ فَإِنْهُ بَيْنَ ذَلِكَ يَشَخَ أَجْلَاهُ وَمَنْهُ الْفُورَةِ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ المُعْزَونَ إِذَا مُحْمِهُمْ مِنْدِ جَبُلُو . عَنْهُ عَلَيْهِ الرَّبُولِ أَلْقِي يَكُلّ جَبَتْهُ مِنْهُمْ فَإِنَّمُ لاَعْزُونَ إِذَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

### المُزْمُودُ اللَّهُ وَالسَّامِ وَالْمِشْرُونَ

مِن أَشِيدُ الْمُرَاقِينَ - طُولِقَ لِتُكُورُ مَنْ يَتَنِي الرَّبُّ السَّالِكِ فِي طَرِّقِهِ . يَجْهِجُ إِنَّك كَاكُلُ مِنْ تَشَهِرِ يَدَالِكَ فَكَ الطُولِينَ وَالْحَيْرُ . يَجْهِجُ إِنَّرَا أَنْكَ مِثَلُ جَنَّتَ مِنْسُرةٍ فِي

جَوَابِ يَفِكَ . بُوكَ كُفُرُومِ زَايُونِ حَوْلَ مَايَدَتِكَ . ﴿ وَهِي هَمُكُنَا لِيَدَكُ النَّهُلُ الَّذِي يَشِوْ النَّبْ . ﴿ وَهِي إِنَازِكُكَ الرَّبُّ مِنْ صِنْهُونَ مَنَّى تَطَلَّ مَنْ ادْوَشَلِيمَ جَمِعَ أَنَّهُم حَالِمُكَ مِنْ ﴿ وَتَعَلَّمُ نَبِيْ يَفِيكَ . مَنْكُمْ عَلَى إِسْرَائِيلَ

#### أَلْمَرْمُودُ ٱلِلَّهُ ۗ وَٱلتَّكِينُ وَٱلْمِصْرُونَ

عَنِيهِ نَشِهُ الْمَرَاقِ. ﴿ طَلَقَ صَائِعُونِي مُنَا صَلِيلِ. لِثُلُ إِسْرَائِيلُ ﴿ عَلَيْهِ طَالًا طَائِمُونِ مُسْدُ صَالِي وَأَ يَشْدِرُوا عَلَى \* عَنْهُ عَلَى ظَوْلِي مَرْتَ الْمَائِونَ طَوْلُوا خُطُوطَ عَرَائِيمَ \* عَنْهُ اللّهِ عِنْهِ مَنْ كَشَرَ يَرَ الْمَائِقِينَ \* عَنْهُمْ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ يُنْهُونَ صِنْبُونَ وَلَيْرَتُهُ وَالِي الْوَرَآءَ \* عَنْهُمْ لِلْمُؤُوا حَسَمُشَدِ السَّلُوحِ اللّهِي يَنْهُمُ قَالَ أَنْ يُطْلَمُ عِنْهِ الْمُؤْمِنَ يَرَكُمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِذَكُوا مَلْمَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ الْمُؤْمِنَ وَلَمْ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ الْمُؤْمِنَ مَنْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ الْمُؤْمِنَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

### أَلْمَزْمُورُ ٱلْمِنَةُ وَٱلْكَاسِمُ وَٱلْمِضْرُونَ

وي البدا الراق. من الأهلي مترغث إلك بارب وي البدائية المنها المن

# أَلِيْ مُورُ ٱلِكَةُ وَٱلْكَلاَفُونَ

عَيْدُ نَشِيدُ الزَّرَاقِ. فِهَاوَدْ . إِرَبُّ لَمَ يَعْتُمْ عَلِي وَلَمَّ تَسْتَوْمِ مِيْتَهِي وَلَمُ السُّفُ ف الْسَطَائِمِ وَلَا فِي الْفَهَائِبِ عِلَّا هُوَ أَلْمَا مِنْفِى . عَيْنَا إِنَّ الْمُشَالِمُ أَنْفِيضَ تَشْمِي وَلَّ السُّكِنَا فِينَلْ مَشْلُومِ عِنْدَاتِهِ لِنَشْلَمَ عِنْدِي تَشْمِي . عَيْنَا إِنَّ الْمُؤَالِدِ الْرَائِبِ لَ الرَّتِ مِنَ الْآنَ وَإِلَى الْأَذِي

#### أَلْمُرْمُورُ أَلِكُ أُ وَٱلْكِلانِي وَٱلْكَلافُونَ

#### أَلْمَرْمُورُ ٱلِمُنَّةُ وَٱلتَّانِي وَٱلتَّلاثُونَ

وي الرَّالِي لِمَاوَدُ مَا أَطْلِبَ وَمَا أَقَدُ أَنْ يَسْكُنَ ٱلْإِخْرَةُ مَا . وي مِثْلُ مِثْلُ

عُمَّلُ ذِي جَسُوطَكُمُ قِلْنُ إِلَى الْأَبْدِ رَحْتُهُ ، \$25 إِعَيِّهُوا لِإِلْهِ السَّهَوَاتِ قَانَ إِلَى الْأَبْدِ رَحْتُهُ

#### أَلْمُ مُورُ اللَّهُ وَالسَّادِسُ وَالثَّلَافُونَ

عَنْهُ عَلَى أَخْدِ بَالِ هُمَاكَ جَلَكَ كَبَتِكَ عِنْهُ الدُّمَا الدُّرِيَّ سِيْوَنَ عَلَيْهِ عَلَى المُنْمَافِ فِي وَسَلَمَا لَكُنِي الْمَنْمَافِ فِي وَسَلَمَا اللَّهِ فَا لَلْهِ مِنْهُ وَاللَّهِ عَلَى الْمُنْمَافِ فِي وَسَلَمَا اللَّهِ فَي اللَّمْ فِي عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِلْمُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# ٱلْمَرْمُودُ ٱلِمُنَّةُ وَالسَّامِ وَٱلتَّلاقُونَ

المنهج إداؤة . أخرف لك بحارظي، أمام اللائكة أشيد لك . يهيع النب لخو مَكُل فَلْ الله وَمَلِكَ إِذَا لَنَ عَلَمَ الله عَلَمَ النب فَخُو مَكُل فَلْك إِذَا لَ وَمَلِكَ إِذَا لَى عَلَمَت كُل الله فَخُوا الله وَمَل أَنْهِ الله وَمَل الله المؤاس الما ألك والله والله

#### ألمرمور ألمئة والثامِن والثلاونَ

و لإمام النِّسَاء الماؤة مُزمُودُه ﴿ يَا دَبُ قَدْ عَسْنَتِي فَعَلِيتَنِي . عَنْهِ طَلْمَتَ خُلُوسِي وَفِيَامِي . عَلَيْهِ فَطِلْتَ لِأَفْكَادِي مِنْ بَسِيدٍ . أَخْبَرْتُ سَنِي وَسُحُونِي كان وَأَطُلَفَ عَلَى جَمِيرِ طُولِ . قَبْلُ أَنْ يَكُونَ كَلامِ عَلَى لِسَانِي جِهِيْ أَنْتَ يَا دَبُ عَالِمُ بِوَكُلِهِ مِنْ وَزَآا وَمِنْ قَدَامُ أَحَلْتَ بِي وَجَلَتَ عَلَى بَدَكَ. ٢٠٠٤ عِلْمُ عَجِبُ فَوْقَ طَافَقَى ﴿ أَزْمُ مِنْ أَنْ أَذْرِكُهُ ﴿ ١ ١ ﴿ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنْهُمْ مِنْ رُوحِكَ وَأَنَّى أَيْرُ مِنْ وَجِكَ . حِينِ إِنْ سَعِدْتُ إِلَى السُّآءَ فَأَنتَ هُنَاكَ وَإِن أَصَطِّعَتْ فِي الْجَبِرِ فَأَنْتَ حَاضِرٌ. جَهِيجٍ إِنِ اتَّخَلْتُ أَجْعَةَ ٱلسُّعِ وَسَكَنْتُ أَقَاسَىَ ٱلْجَرِينَ عَمْالَ أَيْسًا يَدُكَ غَدِينِي وَيَمِنْكَ غُبِكُنِي. عِلِيْجٍ وَإِنْ قُلْتُ إِنَّ الظُّلْمَة تَشْفَافِي كَانَ الْخَيْلُ حَوْلِي فُورًا ﴿ يَكُونِكُمْ لَدَيْكَ لَا تُعْلِمُ ٱلظُّلَمَةُ وَٱقَالِلْ يَضِي كَالنَّهُر . سِبَّانِ عِنْدَكَ ٱلطُّ قَامُ وَالنُّوا ﴿ ﴿ إِنَّا لَا أَنِّي جَلَ كُلَّتِي وَلَهَمَنِي فِي جَوْفِ أَي ﴿ ﴿ إِنَّا أَعْرَفُ ا كَكَ لِأَثْكَ أَغَيْرَتَ فَأَدْهَضَتَ . إِنَّا أَعَالُكَ مُغِرَّاتُ وَنَفْسِي فَالِلَّهُ بِذَٰلِكَ أَي طِلْم . عَنْ لَمُ نَعْتَ وَاتِي عَلَيْكَ مَمَ أَنِي مُسْعَتُ تَعْتَ جِبَابٍ وَرُقِّتُ فِي أَسَافِل ٱلأَرْضَ. ﴿ وَأَنِّي عَبَاكَ جَنِنَا وَفِّي سَفُرِكَ كُتَبَتْ جَيُّمُ الْأَكْوَانِ وَصُوْدَتْ أَيَّاكُمَا قَبْلَ أَنْ مُكُونَ مِنْهَا شَيُّهُ . وينهُ أَقْلُمُ مَا أَكُرُمُ الْكُارَكَ لَدَّيُّ . مَا أَكُثَرَ أَتِرَابِهَا . وينهُ أَعَدُمُمَا فَتَرِيدُ عَلَى الرَّمَالِ . أَسَنَيْمُعَلَتْ وَلَمُ أَيْرَحْ مَعَكَ . عِنْ الْمُهُمَّ لِيْكَ تَعْسَلُ الْمُنافق. أَنْهُدُوا عَنِي إِدْجَالَ ٱلدَّمَاءَ . ﴿ يَهِي إِنَّا مَذَكُرُونَكَ بِالشَّرِّ وَيَطِعُونَ بِأَسْطِكَ بِلطَّلا إِغَّاهُمْ أَعْدَاوَكُ وَ عِنْ إِلَا أَبْضُ مُنْصَيِكَ يَا رَبُّ أَلَمْ أَمْفُتُ مُقَاومِكَ . عِنْ عَلَى أَ بَضَتْهُمْ بُنْمَا كَامًا وَصَادُوا لِي أَعَدَّاهُ • ﴿ وَيَهِيمُ أَقُلُمُ أَكْمُسِنِي وَأَعْلَمُ ظَي • أَنْجَنِي وَآهَلُمُ أَفْكَادِي . عِلَيْهِ وَأَنْظُرُ هَلْ فِي سَبِلُ سُوهِ وَأَهْدِنِي فِي سَبِيلِ ٱلْأَبَدِ

اَلْهُمْنِ اَللَّبِ عَلَى الرَّلْسِ النَّازِلِ عَلَى اللِّيّةِ لِلَّبِّةِ هُرُونَ النَّازِلِ عَلَى طَرْفِ تَابِ \*\*\*\* مِثْلًا تَذَى مَرْمُونَ كَافَئِقَى النَّازِلِ عَلَى جِبَالِ صِيْوُنَ . إِنَّهُ هَاكُ أَلْوَسَى اللَّبُّ • الْمُؤكّة وَالْمُمّانِة اللَّهِ عَلَى وَالْمَانِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

#### أَلْزُمُورُ أَلِنَةُ وَالْفَائِثُ وَالْفَلَاقُونَ

عَنْهِ الْمُرَاقِ. ﴿ إِذِكُمْ الرَّبِ يَا بِيعَ مَهِدِ الرَّبِ الْوَاتِينِ فِي يَبْتِ الرَّبِ
فِ الْحَيْلِ . عَنْهِ الْعَرْمُ الْمُدْلِقَ الْمُلْتِ وَالإَلَمُ الرَّبُ الْمُعْلِقِ لِيَالِكُ مَنْ مِنْ
فِي الْمُدْلِقِ الْمُرْسَلِينَ الرَّبُ سَائِمُ السَّائِلُ وَالْمُرْضِ

# أَلْزَمُورُ ٱلِلَّةُ وَٱلرَّامِ وَٱلثَّلَاثُونَ

كِينِ عَلَوَا . خَجُوا مُمَ ٱلرُّبِّ. خَجُوا يَاعَبِدُ ٱلرُّبِ عِنْ ٱلْوَاقِينَ فِي بَيْتِ ٱلرُّبِّ فِي دِيَادِ بَيْتِ إِلْمُنَا ﴿ وَمِنْ لِمَ شَجُّوا ٱلرُّبُّ فَإِنَّ ٱلرَّبُّ صَالِحٌ وأَشِيدُوا لِأَنْجِ فَإِنَّهُ لَذِيدٌ . عِنْهِ قَإِنَّ ٱلرَّبِّ مِد أَخَكَرَ لَهُ يَنْفُوبَ أَخَكَرَ إِسْرَائِلَ خَاصَّةً لَهُ . عِنْ اللَّذ عَلِمْتُ أَنَّ الرَّبُّ عَظِيمٌ وَأَنْ سَبِّدَنَا فَوَقَ جَمِيمٍ الْآلِفَةِ. ١٤٤٤ كُلُّ مَا شَاهَ الرَّبُ صَنَفَ فِي السُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي الْجَلَرِ وَجَهِمُ الْنَمَادِ . ﴿ يُعِينُ السُّحُبُ مِنْ ا أَنْسَى الْأَرْضَ وَتُحْدِثُ الْبُرُونَ لِلْمَطَرِ وَلَيْرِزُ ٱلرَّبِحَ مِنْ خَزَائِهِ . ﴿ يُعْلِي هُوَ الَّذِي صَرَبَ أَبَكَادَ يعشرَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلَى ٱلْبَهَائِمِ عَنْ اللَّهِ وَأَدْسَلَ آيَاتٍ وَعَبَائِسَ فِي وَسَطِكِ بالمِصْرُ عَلَى فِرْعُونَ وَعَلَى جَهِيمِ عَبِيدِهِ . ﴿ لَا لَيْهِ هُوَ ٱلَّذِي ضَرَبَ أَثَمَا كَثِيرةَ وَقَسَلَ مُلُوكًا مُفْتَدِدينَ . عِنْ ﴿ يَجُلُونَ مَكَ ٱلْأُمُودُ بِينَ وَعُوجًا مَكَ كَاشَانَ وَسَارُ كَالِكِ كُمَّانَ جِنْتِجَ وَأَعْلَى أَرْضُهُمْ مِيرَاتًا .ميرَاثًا لإِسْرًا لِلْ شَعْبِهِ . ﴿ اللَّهِ يَا دَبُّ أَنْمُك إِلَى ٱلْأَبِدِ. يَا رَبُّ ذِكُوكَ إِلَى جِيلِ فَجِيلٍ • ١٤٤٤ إِنَّ ٱلرَّبُّ يَدِينُ شَعْبَ وُعَدَّأَف بَسِيدِهِ وَ ﴿ وَإِنَّ الْأَمْمِ فِشَةٌ وَذَعَبُ صُنْمَ أَيْدِي ٱلْبَصِّرِ . ﴿ وَإِنَّا لَمَا أَفُواهُ وَلَا تَتَكُلُمُ لَمَا غُونُ وَلَا تُنْصِرُ . عِنْ لَمَا آذَانُ وَلَا تُعِيخُ وَلَيْسَ فِي أَخُواهِمَا نَتَحَةُ . وين مِنْهَا لِكُنْ سَانِلُوهَا وَجَمِ ٱلْمُتَكَامِنَ عَلَيْهَا . عَنْ إِنَّ إِنَّ إِنْهِ أَيْلَ الرَّ فوا ٱلرَّبُ . يَا يَيْتَ هُرُونَ بَارَكُوا ٱلرُّبُّ . عَنْ إِي يَيْتَ لَادِي بَارَكُوا ٱلرَّبُ . أَيُّمَا ٱلمُّتُّونَ الرُّبْ بَادِكُوا الرُّبْ. عِنْ يَسَادَكَ الرَّبْ مِن صَيْونَ السَّاكِنُ فِي أُودَ عَلَيْمَ مَعَلُّونَا

#### ألْمَزْمُورُ ٱلِنَّةُ وَٱلْحَاسِ وَٱلتَّلاثُونَ

﴿ إِنْ مُوالاَّرِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْتُهُ ﴿ يَهِمُ الْمَرْفُوا لِإِلَّهِ ٱلْآلِيةَ فَإِنَّ إِلَّ ٱلْأَبِدِ رَحْتُهُ. عِيدٍ ٱغْرَفُوا لِلَّهِ السَّادَةِ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْتُهُ. عِيدٍ لِمَانِع ٱلنَّجْزَاتِ الْبِطَامِ وَحَدَمْ فَإِنَّ إِلَى الْأَبَدِ رَهْتُهُ. عِنْ إِلَى السَّمَاوَاتِ بِمُكُمنَةً فَإِلّ إِلَى أَلْأَبِدِرَفَتْ عَنْ إِلَا عَلِمَ الْأَرْضِ عَلَى ٱلْمَاءِ فَإِنَّ إِلَى الْأَبْدِرَفْتُ عَيْدٍ لِمَانِم ٱلْأَوَارِ ٱلْسَطَامِ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْتُ . جَمِيعٌ ٱلنَّمَن كِلَيْمِ ٱلنَّهَارِ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْتُهُ \* كَانَتُهُ وَالْتَمَرِ وَٱلْكُوَاكِرِ لِلْكُمِ ٱلْمَالِ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبْدِ رَحْتُهُ . كَانِي إِلْمَادِرِ مِصْرَ فِي أَبْكَادِهِمْ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْتَهُ . عَنْهَا لِمُرْجِ إِسْرَائِلَ مِنْ يَشِيمْ فإن إلى الْأَبِدِ وَحْتُهُ . عَلَيْهِ إِبِدِ قَدِيرَةٍ وَذِرَاعٍ مَبْسُوطَةٍ فَإِنَّ إِلَى الْأَبِدِ رَحْتُهُ . عَيْدٍ فِالِق بَحْرِ ٱلْمُلْزُم فَلْمَا فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَهُمْ . يَحْتِينَ الْمُجَاوِدِ بِإِسْرَا يُولَ فِي وَسَطِيهِ فَإِنَّ إِلَ ٱلْأَبْدِرَحْتُهُ . عَنْ اللَّهُ وَٱلْمُرْقَ مَزْعُونَ وَجَيْشَهُ فِي تَحْرِ ٱلْمُلْزُمُ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبْدِ رَحْتُهُ . كان المُسَارُ بِعَشْدِ فِي ٱلْبَرَيْدَ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ دَحْثُهُ. ١٤٧٤ الَّذِي ضَرَبَ مُلُوكًا عُطَالًا فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَهْمَهُ . يُشْفِيجٍ وَقَتَلَ مُلُوكًا قَلْدِينَ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَهْمُ . وَ اللَّهُ مِنْ مَكَ ٱلْأَمُودُ بِينَ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَهُنَّهُ . ١٠٠٠ وَعُوجًا مَكَ مَاشَانَ فإنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْتُهُ . عِنْهِ وَأَعْلَى أَرْضَهُمْ مِيرًانًا فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْتُهُ . عِنْ ع ميرانا لِإِسْرَائِيلَ عَبْدِهِ كَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ: حْتَ أَن عَنْهِ هُوَ ٱلَّذِي ذَكَرَنَا فِي مَذَلْتِنَا فَإِنَّ إِل ٱلْأَبِدِرَحْتُهُ. ١٤٤٤ وَخُلُمْنَا مِنْ مُشَا بِينِنَا فَإِنْ إِلَى ٱلْأَبْدِرَحْتُهُ. ١٤٤٥ ٱلَّذِي يَوْفِي

#### ٱلْمَرْمُودُ ٱلْمِئَةُ وَٱلتَّاسِمُ وَٱلتَّلاثُونَ

المن المناه المناه مراور الماور . هيج النهائي بارب بن إنسان الدوه ومن دُجُو المناه الدوه المناه الم

#### ألزمود الله والأزبلون

عَنْهُ وَرُوْدُ لِهَاوَدُ وَ إِرَابُ إِلَيْكَ سَرَحْتُ الْمَرِعُ إِلَى أَمَعُ لِمَوْقِ عِنَ الْمَرْعُ إِلَيْكَ مَرَحْتُ الْمَرِعُ إِلَيْكَ مَرَعُوا مِنَا الْمَرْعُ إِلَيْكَ مَلْكَ وَرَفُعُ كُنُّ كُمُّلِمَةِ الْمَاكَ الْمَرْعُ إِلَيْكَ عَلَى إِلَى الْمَرْعُ الْمَنْعُ الْمَاكِنُ الْمَلِينَ الْمُؤْمِنَ الْمَلْمُ عَلَى إِلَى الْمَرْعِ الْمُؤْمِنُ إِلَّا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ ال

#### ألْمَرْمُورُ ٱلِئَةُ وَٱلْمَادِي وَٱلْأَرْبِيُونَ

عِيْدٍ تَعْلِمُ إِذَاوَة حِنْ كَانَ فِي الْمُلْدَةِ . صَلاةً . عَيْدٍ بِصَوْقِ إِلَى الرَّبِ اَصْرُخُ مِنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

#### ٱلْرَمُورُ ٱلِلَّهُ وَٱلتَّانِي وَٱلْأَرْبَمُونَ

عَنْ تَرْمُودُ لِمِنَاوَة . الرَبُوانَعُ صَلَاقِي . أَسِعُ لِمَضَوَّى بِالنَّفِ . أَسَفَ لِي بِمُنْ اللَّهُ ال بِعَدْلِكَ . عَنَاجُ وَلَا تُنافِذُ عَبْدَكَ إِلَى الصَّنَاءَ قَالُهُ لَا يَبِرُ أَمْلَكَ أَسُدُ مِنَ الْأَصْلَة عَنْ إِنَّ الْمُدُودُ قَدِ اصْلَمَةَ نَفْسِ وَمَقَى إِلَى الْأَرْضِ حَلِقِ وَأَسْكَنْنِي فِي الظَّلَاتِ فِضَا يَضَلُ الْمُثَى مِنْ قَدِيمٍ . \$22 قَدْ خُنِي عَلَى دُومِي وَقَلِي مُسْتُومِنُ فِي دَاخِل .

#### أَلْمُ مُورُ ٱلْلَهُ وَٱلْكَالِثُ وَٱلْأَرْبُونَ

ويه إذا و مستارة الرب صوري الذي يلم يدي التعال ويبان المرب و المرب و

#### ألْمَرْمُودُ ٱلِلَّهُ وَالرَّامِ وَٱلْأَرْسُونَ

كانتِيمَ تُسْبِيمَ \* لِدَاوْدُ . أَعَظِمُكَ يَا إِلَيْ ٱلْكِنْ وَأَبَادِكُ الْحَكْ مَدَى ٱلدُّهُمِ وَإِلَى ٱلْأَبِدِ. ﴿ مِنْهِ إِنَّ أَبِارِكُكَ فِيكُلُّ وَمْ وَأَسْجُ الشَّكَ مَدَى ٱلدَّهْرِ وَإِلَى ٱلْأَبِدِ. ﴿ مِنْهِمْ إِنَّ ٱلرَّبُّ عَظِيمٌ وَمُسَمِّعٌ جِدًّا وَلَيْسَ لِمَطْلَمَةِ ٱسْتِفْمَا ۚ . ١٤ فِيلِ لِمُسَجِّ أَعْمَاكَ جِيلٌ فَجِيلٌ وَكُثْرُونَ بَهِرُونِكَ . عِنْ أَنْ أَنْفُوهُ بِهَا مَعْدِ جَلَالِكَ وَبِكَلَامٍ مُعْزِزَتِكَ . عَنْ إِبرَاةٍ عَاوَمَكَ يَتَكُلُّمُونَ وَبَعَنَا لَمِكَ أَحَدِثُ. عَنْ يُعِينُونَ بِدِحْر كُثُرَةٍ مَالِمِكَ وَجَنَّدِ عَدْلِكَ يُزَنِّمُونَ ، يُحَيِّجُ أَرْبُ رَحِيمُ رَوْوَفٌ طَوِيلُ أَلْأَنَاةٍ وَعَظِيمُ ٱلرَّحْتَةِ . اللَّهُ مَا إِنَّ مَا إِنَّ لِجَبِيعٍ وَمَرَا مِنْ عَلَى كُلَّ صَنَائِيهِ ، ١٤٤٤ لِتَنْقَرَفُ لَكَ بَارَبُ جِيمُ مَنَا يُبِكِ وَلُبَارِكُكَ أَمْنِيا ۚ وَكُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ السَّحُومَكَ وَلَيْسَالُوا بَجَرُوتِكَ عَلَيْهِ لِكُن يُعَرِفُوا بَنِي أَلْبَشَرِ جَبَرُوتَكَ وَجَدَ بَهَا مَكُوتِكَ . عِينَ إِنَّ مَلْكُونَكَ مَلِكُونُ جَبِيمِ ٱلدُّهُودِ وَسُلْطَانَكَ فِيكُلَّ جِيلِ خَلِيلٍ. أَزَّبُ أَمِينٌ فِيكُلّ أَخَوَالِهِ وَبَادٌ فِي جِمِيمٌ أَعَمَالِهِ . عَنْ الرَّبُّ يَسُفُدُ كُلُّ ٱلسَّاصَلِينَ وَيُعَوِّمُ كُلُّ ٱلسُفَيْنِ . ﴿ إِيَّاكَ تَلْتَظِرْ غُونَ الْجَبِيمِ وَإِلَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَرْزُقُهُمْ طَمَّاتُهُمْ فِي حِسِهِ . عَلَيْهِ تَبْسُطُ يَدَكَ تَشْمَعُ كُلُّ مِنْ مَرْضَاتُهُ. عَلَيْهِ أَرَّبُ صِدِّيقٌ فِي كُلُّ طُرُّف ِ وَبَارَّ فِي جِمِيمٍ أَفْمَالِهِ . ﴿ يَشَيُّكُمْ الرَّبُّ قَرِيبٌ مِنْ جَبِيعٍ دُمَّاتِهِ مِنْ جَبِيمِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَهُ بِلْكُنِّ ، عِنْ إِلَيْهِ يَفْلُ مَرْضَاةَ أَلَّذِينَ يَتُلُونَهُ وَيَسْمُ أَسْتِنَا أَيْهُمْ وَتُغْلِمُهُمْ . عَيْدُ عَنْظا ٱلرَّبُّ جَمِعَ مُحِيِّهِ وَيَسْتَأْمِلُ جَمِعَ الْنَافِتِينَ. ﴿ وَإِنَّهُ بِنَشْبِعِ ٱلْرَبِّ يَطِقُ فَي وَكُلُ بَصْر مَارِكُ أَنْهُ الْقُدُوسَ مَدَى الدَّهْرِ وَ إِلَى الْأَبْدِ

#### الْمَزْمُودُ الْلِنَةُ وَالْحَاسِ وَالْأَرْبَنُونَ

عَنْهُ مَلُونا . عَنْهُ سَمِي يَا تَضَيَّ الرّبُ . اَسَعُ الرّبُ مُدَّةً حَلِقِ الْسِدُ لِإِلَى عَلَمُ مَا فَسَ عَنْهُ اللّهِ كَثْمُ وَمُوا عَلَى السَّلَمَا الرّبِيعِ وَلَا عَلَى انْهِ آمَ الْذِي لَسَ مِنْدُهُ خَلَاصً عَن عَنْهُ اللّهِ يَعْمُ مِنَ عَلَيْهُ وَمَعَادُهُ إِلَى ثَالِهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ إِلَّهُ يَعْمُ مِنَ عَلِيهِ عَنْهُ عَلَيْهِ الْمُنْ إِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللل

#### ألْز مُودُ ٱلْلَهُ وَالسَّادِسُ وَٱلْأَرْ مِنُونَ

عَنِيْ أَوْدَ تَلِمُ وَيَحْمُ الْلَهُ فِي الْمُواعَدَة لِإِلْمَا صَلِلَةً وَالشَّبِحَ لِلَّهُ وَيُمْلُوا. هَمَ الرَّبُ لِمَنِي الرَّبُ لِمَنْ أَوْدَ لَلْمَ وَيَعْ الْمُرْبِ اللَّهُ مِن اللَّرَابِ لَلَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ اللْهُ الْمُعْمِى اللْهُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ اللْهُ الْمُعْمِى الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ اللْهُ الْمُعْمِعُ اللْهُ ال

#### أَلْمُورُ اللَّهُ وَالسَّامُ وَالْأَرْبَلُونَ

على إلى الدِّي بِالْوَشِيْمِ الرَّب سَنِي إليّك بِالسِيْونُ عِلَيْهِ فَإِنْهُ مَكُنْ مَثَالِنَ الْهَالِبُ وَاللّهُ مَلْمُ مَثَلُ مَثَالِنَ الْمَاكِنَ مَنْهُمْ النّسَكِ وَاللّهُ مَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### أَلْمُ مُورُ ٱلْمُنَّةُ وَٱلتَّامِنُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

على المُعْلَمَا . سَنِّمُوا الرَّبِ مِنَ السَّاوَاتِ . سَنِّمُوا فِي الْأَمَالِ . عَنْهُمْ سَنِّمُوا الرَّبُ مِنَ السَّاوَاتِ . سَنِّمُوا أَيْهَا النَّسُ وَالْمَدُ سَنِّمِهِ الْمَهَا النَّمِي الْمَدِينَ النَّاوَاتِ وَإِا أَيْهَا النَّسُ وَالْمَدُ سَنِّمِهِ الْمَهَا النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### الْمَزْمُودُ الْمِنَةُ وَالتَاسِمُ وَالْأُدْ بَمُونَ

#### ألم مور الله والحنون

هني عَلَوا . سَجِّوا اللهُ فِي فَدْسِدِ . سَجِّوهُ فِي جَلِدِ بِزُّهِ . \$ \$ سَجِّوهُ لِيَ جَلَدٍ بِزُودِ . \$ سَجِّوهُ لِللهُ جَرُودِ . سَجِّوهُ بِعَدْتِ الْبُوقِ . سَجِّوهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِدُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِدُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِدُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِدُ . اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

# سِلْفُرُ الْكُثَالِ

#### ألفضك آلأوك

كان أَمْثَالُ سُلْمَانَ بْن دَاوْدَ مَلِكِ إِسْرًا بْيلَ كَانْتِكُ لِلْمُوفَةِ ٱلْحُصَّمَةِ وَٱلتَّأْدِيب وتُعَمَّن لِأَقْوَال الْعَلْدَةِ عِنْ لِالْمُنْادَةِ تَأْدِيدِ النَّمَال الْمَدْلُ وَالْحَقْ وَالْأَسْتَكُمْةِ وي إنالَةِ الْأَغْرَارِ دَهَا وَالْحَدَثِ علما وَتَدْبِيرًا . وي النَّمُ الْحَكِيمُ فَيْزَدَادُ ظَائِمةً وَالْمَعِينُ يُكْتَسِبُ دُرْبَةً . يَهِيْ إِنْ مُعَلِّن فِمَثَلَ وَالْأَحْمِينِ لَكِلماتِ الْمُكماد وَأَلْنَازِهم . جِيْنِي عَنَامَهُ ٱلرَّبِ دَأْمُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْحُكَمَةُ وَٱلتَّادِبُ بِسَتَهِينُ بِهِمَا ٱلسُّعُمَّةُ • جِينِي إنتَمَ مَا لَهُمَّ كَأْدِيبَ أَبِيكَ وَلَا تَلْهِذْ شَرِيعَةَ أَيْكَ £ £ فَإِنْهَا إِكْلِيلُ نِمْمَةٍ لِرَأْسِكَ وَأَطُوَاقَ لِنُقِكَ . عِيْدٍ يَا نَيْ إِن أَسْتَفُواكَ ٱلْخَطَأَةُ فَلا تَقْبَل . عِنْدٍ إِنْ قَالُوا هَلْمُ مَنَ تَكُنُنُ لِلدُّمْ يَخْتُلُ الرُّبِيُّ لِنَبْرِ عِلَّةٍ ﴿ يَهِينَ لَهُ لَيْهِمْ كَالْحِيمِ أَحْيَا وَأَصِا ۖ كَالْمَا يِطِينَ فِ الْمُبْ عِلْيَا فَصِيبُ كُلُّ مَالِ نَفِيسٍ وَغَلْا أَنُونَا عَنِيمَةً . عِلَيْهِ ثُلِقٍ مُرْعَكَ فَهَا يَنْكَا وَيَكُونُ لَجَسِنَا كِيسُ وَاحِدُ . ١٤٠٤ يَا لَيْ فَلَا تَسِرْ مَعْهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ وَأَمْتَعْ عَدَمَكَ عَنْ مَسْلَكِهِمْ عِلَيْهِ فَإِنَّ أَقْدَاتُهُمْ تَسْعَى إِلَى ٱلْسَآةَةِ وَتَعَمَّلُ إِلَى سَفْكِ الدَّمَاد. جِينِ فَإِنَّهُ بَاطِلًا نُصَبُ ٱلشَّبَّحَةُ أَمَامَ عَنِي كُلِّ ذِي جَنَاحٍ عِينِهِ وَإِنَّاهُمْ يُحْمُنُونَ لِيمَانَهِمْ وَيَخْلُونَ أَنْفُسَهُمْ . يُحَيِّنِهِمْ يَنْكَ شُهُلِ كُلُ مَرِيسٌ عَلَى ٱلنَّصْرَ فَإِنَّهُ يَنْفَ بْأَنْفُسْ أَرْبَاهِ . ١ عَنْهِمُ أَفْكَمَةُ ثَنَادِي فِي ٱلْخَارِجِ وَفِي ٱلشَّوَادِمِ تُعْلِقُ صَوْبَهَا . كالله في دُوْوسِ ٱلْأَسْوَانِ تَصْرُحْ وَفِي مَدَاخِلِ أَيْوَابِ ٱلْمَدِيثَةَ يَتَكُلُمُ إِنْوَلِهَا. الله مَنى أَبُّهَا ٱلْأَغْرَادُ تُحِبُّونَ ٱلْمَرَارَةَ وَالسَّاخِرُونَ يَتَّنُونَ ٱلسُّخْرِيَّةَ وَٱلْمَالُ يُنْضُونَ ٱلْمِلْمَ. ١ عِنْهِ إِذْ تَدُوا لِتُو يَغِي فَإِنِّي أَفِيضُ مَلَيكُمْ مِنْ رُوحِي وَأَعَلَمُمْ كَلامِي. والمراع الله والمراعون ما أينم ومددت بدي فلم يكن من النيت ويه والمراعم كُلُّ مَشُودَةٍ مِنَى وَوَ يِعِي لَمْ تَفْتَأُوهُ \$ إِنْ كُمَّا أَيْسًا أَصْحَكُ عِنْدَ عَطَيْكُمْ وَأَسْتَهْرَئُى ا عِنْدَ خُلُولَ دُعْرَكُمْ عِنْهِ إِذَا حَلَّ كَاصِفَةِ دُعْرَكُمْ وَزُلَّ عَطَيْكُمْ كَالْوْبَعَةِ وَحَلَّ بِكُمْ ٱلمَشِينُ وَٱلشِّدَةُ \* 32% حِلَدْ يَدْعُونَنِي فَلا أَجِبُ يَدْتُكُرُونَ إِلَى فَلا يَجِدُونَنِي \$ إِنَّا اللَّهُ مَتَوا ٱلْبِلَمَ وَلَمْ يُؤْرُوا عَنَامَةَ ٱلرَّبِ كَيْنِكُ وَلَمْ يَعْبُوا مَعُودَ فِي والسَّهَافُوا

يَحْلَرُ فَوْ يَثِيرَ مِنْتِي ﷺ فَيَأْكُلُونَ مِنْ ثَمْرَةِ طَرِيقِهِمْ وَمِنْ مَشْوَرَاتِهِمْ يَشَبُّونَ . عَنْهِ إِنَّ أَرْتِمَادَ ٱلْأَنْرَارَ لِمُنْظَمْمُ وَرَّتَ الْجَالِ بِبُرِكُمْمُ عَنْهِ وَالسَّامِمُ لِي يَسْكُنُ فِي دَعَةِ مُطْمَنِنَا مِنْ ذُهُمْ السَّنِا مِنْ ذُمْرِ السُّوء

#### ألفَصُلُ الثَّانِي

كانتي الله وعَيْتَ أَقْوَالِي وَمُنْتَ وَمَا بَايَ عِنْدَكَ كَانِي عَنْدُ فَي مُنْتَى الْذَيْكَ إِلَ ٱلحِكْمَةِ وَغِيلَ مَلْبَكَ إِلَى أَفْهُم جَيْهِمْ إِنْ نَادَيْتَ أَصْلَتَهَ وَأَطْلَقْتَ إِلَى أَقْهُم صَوْلَكَ كالله الزاعمة كَا أَفِيتُهِ وَمَنْتَ عَنْهُ كَالدَّمَانِ عِنْهِمَ فَمِنْدُ تَفْطَنَ لِخَافَةِ الرَّب وَنُدْدِكُ مَمْرِقَةَ آلَهِ. ١٤٣٤ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ الْمَاتِي ٱلْحَصَّمَةَ وَمَنْ فِيهِ ٱلْعَلَمُ وَٱلْعَطَّةُ أ عَنْهُ لَا يَدْخِرُ الْمُسْتَقِيمِينَ مَدَدًا وَهُوَ عِنْ السَّالِينَ بِسَلاَمَةِ ٱلْقَلْبِ. عِنْ يَرْضَ سُلُ ٱلْمُستَعْرِ وَمَنْظُ طَرِينَ أَصْفِياتُهِ . عَنْ حِبْنِهِ تَعْطَنُ فِصَدْلِ وَٱلْحَقَ وَٱلِأَسْعِلْمَةِ وَكُلِ مَنْفِعِ مَالِج . عِنْهِ إِذَا دَخَلَتِ ٱلْمُكْسَةُ كَالَكَ وَلَكُتُ نَفْكُ أَلِيلُمَ عِنْهِ يُعَافِظُ عَلَيْكَ النَّدْبِيرُ وَزَعَاكَ الْعِطْنَةُ عِنْهِمْ فَتُتَّمِذُكُ مِنْ طَرِيقَ السُّوء مِنَ أَلْإِنْسَانِ النَّاطِقِ بِلَلْمَدَائِمِ عِلْهُمْ مِنْ الَّذِينَ يَتْرَكُونَ سُبْلَ الإسْتَامَةِ لَيسيرُوا فِي طُرُقِ ٱلظُّلَمَةِ ﷺ وَيَفْرَخُونَ بِمَنِيعِ ٱلشَّرِّ وَيَبْتَهِجُونَ بِخِـٰدَائِمُ ٱلسُّوء وَ الَّذِينَ سُلِلُم مُعُوجَةٌ وَمَنَاعِلِهِمْ مُلْتُوبَةٌ ۗ كُورِيجٌ وَنُفَدُٰ لِأَمِنَ ٱلْمِرْأَةِ ٱلْأَجْسَلُة مِنَ ٱلْتَرِيبَةِ ٱلَّتِي تَشَلُّوا مُكَلِّما عَلَيْهِ ٱلَّتِي زَكْتُ مُرْشِدَ صَالِيَّهَا وَلَسَيَتْ عَمْدَ إِلَمَهَا عَنْهُ فَالَ إِلَى ٱلْوَتِ بَيْتُهَا وَإِلَى ٱلْجَابِرَةِ مَنَاهِبُهَا. عَنْهُ يَجِيمُ ٱلدَّاخِلِينَ إِلَيْهَالَا وَلُونُونَ وَلَا يَعْسَكُونَ بِسُلِ الْمَيْاةِ . ﴿ يَهِمْ إِلَيْ لَسِيرَ فِي مَرْبِقَ ٱلْأَعْبَارَ وَتُحْفَظَ سُبِلَ ٱلسِّدِيقِينَ ٢٢٠٤ لِأَنَّ ٱلْمُنْتَقِيقِنَ يَسكُنُونَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسُّلَمَةَ يُتُونَ فَهَا ١٤٠٤ أَمَّا ٱلْمَنْ فَتُونَ فَيُسْتَأْمَلُونَ مِنْ ٱلْأَرْضِ وَٱلْنَادِرُونَ يُفْتَلُمُونَ مِنْهَا

#### ألفَصَلُ آلثًا لِثُ

كِنْ إِنَّ لَنَيَّ لَا نَفْسَ شَرِينِي وَلَيْزُعَ قَلْكِ وَصَايَايَ ﴿ مُنْ إِنَّا تَزِيدُكُ طُولَ أَيَّام وَسنى حَيَاةٍ وَسَلَامًا و مِن لِا نَفَارَفُكَ أَلَامُهُ وَأَلْمُ أَلِي الشَّدُدُمُ إِن عُفْلَكَ وَأَكْتُهُما عَلَى لَوْحَ قَلْبِكَ ﷺ فَتَكَالَ ٱلْخُلُوةَ وَحُسْنَ النَّمَّلُ عِنْدَ اللَّهِ وَالنَّاسِ. ﴿ يَهِيمُ فَرَكُل عَلَى الرَّبِّ بِكُلِّ قَلِكَ وَعَلَى مُعْلَيْكَ لَا تُعْتَمِدْ . ﴿ يَهِي إِنَّ كُلُّ مُرْفِكَ أَعْرَفُهُ فَهُو لِعُومُ سُبُكَ، عَنِي لَا تَكُنْ حُكِيًّا فِي عَنِي تَصْلِكَ، إِنَّوِ ٱلرَّبُّ وَجَانِبِ ٱلشُّرُ عَنِيعٍ فَتَكُونَ ٱلْمُعَةُ فِي عَمْدِكَ وَٱلرِّيُّ فِي عِظامِكَ . يُمَا يُكُمّ الرَّبِّ مِن مَا لِكَ وَمِن أَوَائِلَ جَمِع غِلَالِكَ عِنْهِ فَتَمَنَّىٰ أَهْرَآوَكَ وَفَرَّا وَتَغَيْضَ مَعَاصِرُكَ خَرَّاه عِنْهِ يَا ثَفَى لَأَ زَّفْلْ كَأْدِيبَ ٱلرَّبِ وَلَا تَسَامُ فَرَيْعَهُ ١٤٦٤ فَإِنْ ٱلَّذِي نَجِبُ هُ ٱلرَّبُ يُؤَدِّهُ وَمَرْتَنِي جِكَاْبِ بِٱنِيهِ ، ١٤٤٤ طُوبَ الإنْسَانِ ٱلَّذِي وَجَدَ ٱلْحِكْمَةَ وَلِأَجُلِ ٱلَّذِي كَالَ ٱلصَلَةَ وَيُهِ فَإِنْ يَجَارَنَهَا خَيْرٌ مِنْ يَجَارَهِ أَلْهِمَّةِ وَرَبُّهَا مِفُونُ ٱلدِّهَبَ. وَإِن هِي أَكْرَمُ مِنَ اللَّاكِلُ وَكُلُّ نَفَائِسَكَ لَا تُسَاوِيهَا ﴿ ١٤٢٤ طُولُ الْأَيَّامِ فِي يَمِينِهَا وَفِي يَسَارِهَا النِّي وَالْجُدُ . عَلَيْهِ مُرْثُهَا مُرُاقُ نِشَدَةٍ وَجِيعُ مَسَاكِهَا سَلَامٌ . عَلَيْهِ هِي تَعْبَرَهُ الْمُسَلَة فَمُتَعَلِّعِينَ بِهَا وَمَنِ أَسْتُمُكَ بِهَا ظَهُ ٱلطُّوبِينَ ﴿ كَانِينَ الرَّبُ لِلْمُكُمَّةِ أَسسَ الأَرْضَ وَالْمُعْلَىٰةِ ثَبِّتَ النَّاوَاتِ . يَنْهُجُ بِعَلْمِهِ نَغَبِّرَتِ الْفِيارُ وَٱلْنُومُ مَّطَرَتَ تَدَّى . كَانَةُ يَا نَيْ لَا تَبْرَحُ هٰذِهُ عَنْ عَلَيْكَ وَأَحْفَظُ بِلَلْوِلِ وَالنَّذْبِيرِ ١٤٤٤ فَتَكُونَ هٰذِهُ حَيَاةً لِنَفِيكَ وَنِمْمَةً لِمُنْفِكَ . عَنْ لِي حِينَاذِ تَسِيرُ فِي طَرِيفكَ بِطَمَأْنِيفَ وَقَدَمُكَ لَا تَنْكُرُ ، عِنْ إِذَا أَخْضَلْتَ قَلَا تُذْعَرُ بَلْ تَعْمِ وَيُكُونَ ثُونَاكَ عَذْبًا . عِنْ وَلا تَغْفى مِنَ الذُّعُرِ ٱلْمُعَاجِينُ وَلَا مِن ٱخِتِيَاحِ ٱلْمُنَافِقِينَ إِذَّ يَفْتَى ﴿ كُلُّونُ مَا لَكُونُ سَنَدًا لَكَ وَيَحْفَظُ رِجْكَ مِنَ ٱلْوَهَقِ • ﴿ إِنَّ إِلَّا ثَمَّمُ ٱلْإِحْسَانَ عَنْ أَهْلِهِ إِذَا كَانَ فِي طَافَةِ يَدِكَ أَنْ تُمْنَمَهُ . عِنْهِ لَا تَقُلْ لِصَاحِبِكَ أَذْهَبْ وَعُدْ فَأَعْلَمِكَ فِي غَدِ إِذَا كَانَ الثَّيْ عِنْدَكَ. ٢ ﴿ لَا تُدُسُّ عَلَى صَاحِبُكَ شَرًّا وَهُو سَاكُنْ مَمَكَ مُطْمَنًّا.

﴿ وَمُوالِمُ النَّمَا بِنَدِعِلُو مَا أَ كُن قَدُ هَا مَكَ بِشَرْ . ﴿ وَإِلَا لَا تَشَرْ مِنْ دَجْلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَجُلِ اللَّهُ مِنْ وَجُلُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِن

#### ألفضل آرًابغ

كالله إعمَوا أيَّما البُّونَ تأديبَ الأب وأَصْنُوا إِلَى مَرْمَةِ الْعِلْفَةِ عِيدٍ وَإِنَّ مَعْتَكُمْ تَلِيّا صَالِمًا فَلا نَهْ يَواشر بِيق . عَنْ إِنّ كُنْتُ ابْنَا لِأَي عَنْ اوَوَيدا أَدَى أَتِي جَهِينِ وَكَانَ يُسْلِمُنِي وَيَقُولُ لِي الْفِرِزْ ظَلْبُكَ كَلايِي . الْخَفَظْ وَصَادَي فَخَيَسًا. ين أَكْنُسِ ٱلْمُسْتُمَةُ أَكْنُسِ ٱلْمُطْتَةَ لَا أَنْسَ وَلَا قُلْ عَنْ أَقْوَالِ فَي . وي لانبُها فَقَنَطَكَ . أَحَيْهَا فَتَزَعَاكَ . جِيجٍ لَلِكُمَةُ فِي الرَّأْسُ قَاكُنَتُ أِفِكُنَهُ وَبِكُلُ كُنبِكَ أَكْنَسِ أَصَلَتُهُ . عِنْ أَنْفَهَا تُخْلَيْكَ . إِذَا مَانَفُهَا فَإِنَّسَا تُجَدُكُ . حَيْثُو أَجْمَلُ عَلَى رَأْسِكَ إِكْلِلَ نِمْمَةٍ وَتُولِكَ نَاجَ جَلال . حِيْدُ وَإِمْمَ إِنَّ وَأَسْتُهُ أَفُوا لِي فَتَكُثُرُ لَكَ سُو الْمَايَةِ . عِنْهِ إِنِّ وَآلَتُكَ عَلَى طَرِيقِ الْمَسْخَيةِ وَأَسْلَكُنْكَ فِي مَنْهُمُ الْإِسْمِقَامَةِ عِينَ مُ لَلْ تَضِيقَ خُطَالَةَ فِي سَيْرَكَ وَإِذَا أَسْرَعْتَ فَلا تَنفُرُ عِلَيْهِ عَلَى بِالتَّادِيرِ . لا عَلِيْهُ . أَزَعَهُ كَانُهُ حَيَاةُ لِكَ . عِلْهِ فِي سَبِيل ٱلْمُنَافِقِينَ لَا تَدْخُلُ وَلَا تُنْتَجَ فِي مَرْبِقِ ٱلْأَشْرَادِ . ﴿ وَإِنَّ عَالِرُهُ ۚ وَلَا تَنْبُرُ فِ و الْجَغَرَ عَسْهُ وَأَغِرُ . عِلَيْهِ فَإِنُّهُمْ لَا يَكُمُونَ إِذَا لَمْ يُسِينُوا وَيُسْلِّونَ ٱلَّذِمْ إِذَا لَمْ يُسْتِطُوا . وي كند أحسَلُوا خُبْرَ النِّفَاقِ وَشَرِيُوا خَرَ ٱلْطَالِمِ . وي الْمُ السِّيلُ الصِّدِيقِينَ فَيْلُ ٱلنُّورِ ٱلْمُنْاذِلِي ٱلَّذِي يَتَدَرَّجُ فِي إِنَارَتِهِ إِلَى قَائِمِ ٱلْمَارِ ، عَلَيْكَ وَطَرِيقُ ٱلْمُنَافِقِينَ كَالْمُنْ يُورِ فَلا يَسْلُمُونَ بِلَي غَيْ و يَسْفُرُونَ . ١٤٤ مَا نَيْ أَسْرِ إِلَى كلاي . أَمِلْ أَذْنُكَ إِلَى أَقْرَالِي وَ وَهِم لَا تَرْتُ مَنْ عَنْنِكَ . أَخْطُهَا فِي دَاخِلَ طَلِكَ وَوَ وَ فَأَنَّا حَيَاةُ الَّذِينَ يُصَادِفُونَهَا وَمِعَةُ لِجَسَدِكُلَّهِ . عَنْهُ صَنْ ظَلْكَ أَكْثَرَ مِنْ كُلْ تَغْفُوظٍ فَإِنَّ مِنْهُ غَارِجَ الْمَيَاةِ ، عَنْهِمُ إِنْفِ عَنْكَ حَيَانَةَ الْقَمْ وَعَبْثَ الشَّفَيْنِ أَبْدُهُ مِنْكَ . عِينَ لِتَنظَرْ عَبِنَاكَ إِلَى ٱلأَمَامِ وَلَتَكُنْ أَجْفَانُكَ سَدِيدَةً قُدَّامَكَ . عِينَ تَبَمَّرْ فِي مَنْهَجِ قَدْمَيْكَ فَتَنْبُتُ جَمِمْ طُرُقِكَ. عِنْهِ لَا غَلْ يَتَةٌ وَلَا يَسْرَةً . السَّرَفُ قَدَمَكُ عَنَ ٱلشِّرَ . فإنْ ٱلرُّبُّ عَالَمْ بِالعُرْنِ ٱلْتِي عَنِ ٱلْبَدِينِ أَمَّا ٱلطُّرُقُ ٱلَّتِي عَنِ ٱلشِّمَالِ خَعِي مُنوَجَّةً . إِنَّهُ هُوَ يُؤَمُّ مَناهِبَكَ وَرُشِدُمَذَاهِبَكَ فِي ٱلسَّلام

#### ألفضل آلخامس

٣٠٤ الني أضر إلى حكني والى يطلق إمل اذاك هيه إلى تشنط التنابيد ووقى مقتال المنابيد ووقى وقتال المنابيد ووقى المنابع والمنابع وال

بَارَاةِ حَدَائِكَ. ﴿ ﴿ يَكُنْ لَكَ أَيَّةَ عَنْهِ وَوَهَةَ يَسْةِ لَا بِكَ ثَدْيَاهَا كُلُّ مِينِ وَبُهُمَا نَهُمُ عَلَى الدَّوَامُ . ﴿ يَنْكُ وَلَمْ نَهِمُ إِلَا يُمْ بِالْخَبِيْدِةِ الثَّمْتَضِلُ النريةِ ، ﴿ يَنْهُمُ النَّهُ الْوَالْوَلَمِنَانِ مِجْمَا مَنْتُى اللَّهِ وَهُو لَيْسِرَ جَمِعَ مَا يَجِهِ . ﴿ وَمِلْ النَّافِقُ اللّهُ النَّادُهُ وَيَعْلِمُ خَلِيلِتِهِ يَلْشَبُ . ﴿ اللّهُ الْعَالَمُونَ مِنْهُمَ النَّاوِيلِ وَمِنْولُوا

#### ألفصل السكدس

كان أبني إن كفَكَ صَدِيقك وَمَعَثَتَ كَفُكَ مَمَ أَجْتِي لِي الله فَدَ اصْتَبُكَ إِنْ أَوْلَ فِكَ وَأَخِذْتَ بِكَلامِكَ. يَهِمَ فَأَصْلُ هَلَا بَا نَيْ تَعْتَلُمَنَ إِذْ قَدُ أَصْعَبْتَ فِي يَدِ صَدِيقِكَ أَذْهَبُ خِرُ لِصَدِيقِكَ وَأَلِجُ عَلَيْهِ. ١٤٠٤ لَا تُعْطِ عَيْنِكَ وَسَنَا وَلَا أَجْانَكَ فَرَما . عَنْ يُعَلِّمُ مُحَالِظُي مِنَ الْبَدِ وَكَا لَمُعُودٍ مِنْ بَدِ السُّادِ . عِنْ إِذْ مَبِ إِلَهِ اللَّهِ أَيُّمَا أَكْمُ لَانَ أَنْظُرْ مَرْكَا وَكُنْ مُكِيًّا. عِنْ إِنَّهَا يُسْرَ لَمَّا قَائِدُ وَلَامُدَيِّرُ وَلَاحَاكِمُ ۚ عَيْنِيمٌ وَتُبِدُ فِي الصَّيْبِ طَمَاسَيًّا وَتُومِي فِي الْمُصَادِّ أَحْلَا . عَنْ إِلَى مَنَى زُفُدُ أَيُّهَا ٱلْكُلُونُ . مَنَى تَهْمُنُ مِنْ فَوْمِكَ . عِنْ عَلَيْ مِنَ ٱلْوَسَنِ • ظَلِلُ مِنَ ٱلنُّومِ • مَلَى ٱلْهَدَيْ فَلِيلًا لِلرُّقَادِ . عَلَيْ عَالَيْ عَوَذُكُ كَمَام وَفَاقَتُكَ كُرُجُلٍ مُنْسَجَعٍ . لَكِنْ إِذَا تَكْنَتَ عُجِدًا يَفِيضُ حَصَادُكَ فَيْضَ ٱلْبُلُومِ وَالْفَافَةُ تَصَرِفُ عَلَكَ. عَلَيْهِ ذُو الْإِثْمُ هُوَ رَجُلُ بِلِمَالَ فَإِنَّهُ يَسْمَى يَخِيَانَةِ الْعَمِ. عَيَامِيً يَشِرُ مِينَنَّهِ وَيَتَكُمُمُ بِرِجَلِيهِ وَلِيْلِمْ بِأَصَابِيهِ. كَانَتُكُ فِي ظَلِبِهِ الْحَدَاخُ وَلِيني الشَّر في كُلّ حِينِ وَلِمِنَ الْتَزَاعَ عِنْهِ فَلَذِيكَ يَنْمَاهُ ٱلْسَلِّ مُفْسَاجًا وَيُعْلَمُ بَنْمَةُ وَلَاجَبْرَ لَهُ. كالله سِنَّهُ أَيْرَضُهَا الرَّبُ وَالسَّاجُ وَجَسُ حِندَهُ . عَيْنِهِ السِّبَانِ الْدَوْمَةِ عَانِ وَالْجَسَانُ ٱلْكَافِبُ وَٱلْبِدَانِ ٱلنَّافِكَتَانِ ٱلدُّمِّ ٱلرَّبِيِّ عِلْيَكِمْ وَٱلْقَلِبُ ٱلْمُشْيِى أَفْيَاذَ ٱلْإِنْمِ وَالرِّجَلَانِ ٱلْمُسَارِعَ الرِّي إِلَى ٱلْمَسَادِي عِنْهِ وَعَلَيْدُ ٱلزُّورِ ٱلَّذِي يَنْمِثُ الْأَحْسَلَايِبَ وَمُلِقَ النِّفَاقِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ . ﴿ لَيْكُمْ إِنْ عَ ابْنَي وَسِبَّةَ أَبِيكَ وَلَا تَزْخُسُ شَرِيعَةَ أَمِكَ . ١١٤٤ أَعْتِدُهَا فِي ظَلِكَ كُلُّ حِينِ وَأَعْصِبْهَا فِي مُنْتِكَ. ١٩٤٥ هِي تَهْدِيكَ فِي سَيْرِكَ وَتُحَافِظُ مَلَاكَ فِي وَلَا إِذَا السَّيْقَطَتَ مَعِي تَحْدَثُكَ عَيْهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مِصْبَاحُ وَالشُّرِيمَةَ فَورُ وَوَزِيخِ التَّادِيبِ طَرِينَ الْحَبَاةِ ، ١ ١٤٤٤ كَيْ تَخْطَكَ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلشِرْمَةِ مِنْ غَلْق لِسَانِ ٱلْمَرِيَةِ . ٢ عَنْ لا تَشْمَ بِطُلِكَ جَالَمَا وَلا تَسْتك بَهَنْيَهَا \$210 فَإِنَّهُ بِالْرَأْةِ ٱلزَّانِيَةِ يُعَادُ إِلَى عَوَدِ دَفِيفٍ مِنَ ٱلْخَبْرِ وَذَك ٱلْبَلْل تَصْطَاهُ ٱلنَّفْسَ ٱلْكَرِّيَةَ . ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الْمَانُ قَارًا فِي حِجْرِهِ وَلَا تَخْتَرَقَ نيسًا إُهُ والله عَنِي أَحَدُ عَلَى ٱلْجَمْرِ وَلَا تَكْتَوِي قَدْمَاهُ . ١١٥ مَكُذَا الدَّاخِلُ عَلَى امْرَأَةٍ قَرِيهِ كُلُّ مَنْ مَسَّهَا لَا يُكُونُ ذَكِيًّا • عِنْهِ لَا يُبَيِّرُ ٱلسَّادِقُ إِذَا سَرَقَ لِيُفْهَمَ نَفْسَهُ وَهُوَ جَائِمٌ عِلَا وَهُوَ إِنْ أَخِذَ أَدًى سَبَّةَ أَصْافِ وَأَعْلَى كُلُّ فَيْدَ بَيْهِ. عِلْ المَّا الزَّانِ بِالرَّاقِ فَإِنَّهُ كَانِدُ ٱلْمُبِدَّ. إِنَّا يَسَنَعُ هَمَا نُهِكُ تَضْدِهِ. ٢٢٥ يَلْقَ مَرْ أَوْهَوَانَا وَمُسْبِحَةُ لَا يَعْمَى ١٤٨٤ لِأَنْ تَصَبُّ الرَّبُولِ صَنْبُ غَيْرَةٍ فَلا يُشْفِقُ فِي تَعْمِ الْأَيْطُامِ، كاللهُ لَا يَفْتَهِلُ فِدْيَةً وَلَا يَفْتُمْ وَإِنْ أَكْثَرُتَ الرِّشْوَةَ

# ألفصل السايغ

المنه يا أنها أخفط أفوالي وأدَّير وَسَابِينَ جَدَكَ. هِيهِ الْخَطَ وَسَابِينَ ضَمَّا وَشَرِيقِيَ كَانَسَانِ عَنِكَ . هِيهِ الْمُدُهُمَا عَلَى أَسَابِيكَ . أُكْثِهَا عَلَى لَوْمِ ظَلِكَ. هُنهُ فَا أَنْ فَكُنَةِ أَنْسَاخُنِي وَافَعُ الْفِلْنَةُ وَاسْ قَرَابَةٍ لَكَ عِيْهِ كُلِّي تَحْسَطُكُ مِنَ المُرَّاةِ الْاَجْنِيَةِ مِنَ الْفَرِيدِ الْنِي تَسَلَّى بَكِلامًا . هِيهِ عَلَى أَشْرَهُمْ مِنْ مَوَّةٍ يَنْقِ مِنْ وَوَآهَ شُبُّكِي هِنِهِ فَرَالْتِ مَنِنَ الْأَعْرَادِ وَتَأَمَّلُكَ بَيْنِ الْنِينَ فَلامًا طَافِدَ الْمُر هِنْ وَوَآهَ شُبِّكِي هِنْهِ النَّيْمِ وَيَهِمَ وَالْمَالِيقِ النَّهُورِ عِنْهُمْ وَالْمَالِقِيلُ اللَّهُ وَالْمَالِقِيلُ اللَّهُ وَالْمَالِقِيلُ اللَّهُ فِي النَّسَقِيعَةُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا مُلْكَالًا فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْلًا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلِيلًا وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَيْلًا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَيْلًا الللَّهُ وَلَيْلًا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ وَلَوْلِيلًا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَيْلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُولِ الللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَلِيلُولُولُولُ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولِ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

حَيثُ عَلَيْهِ صَفَّاتُهُ طَاعِتُ لاَ نَسَتُمْ تَعْلَمُنا فِي بَيْنِهَ عَلَيْهُ كَانَةً فِي الْحَلِيرِ وَتَكُفُنُ يَعْذَكُوا رَاحِيةً وَالْبَرَعُ فَاسْتُكُا وَتَبَلَّةُ وَمَلْتُ وَجَهَا وَالَّرَةُ فِي الشَّوْلِ وَالْحَرَةُ فَالْمَا مُعْنَبِ نَلُورِي كَلِيْكُمْ فَلَيْكُ وَلَمَا فَالْمُونِي كَلِيْكُمْ فَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْتُنَا لَلُورِي كَلِيْكُمْ فَلَيْكُ وَلَمْتُنِي بِاللّهُ وَالْمُورِي مَثْلُونَ مُعْلَمِي إِلَيْهُ وَالْمُورِي مَثْلُونَ مُعْلَمِي بِاللّهُ وَالْمُورِي مَثْلُونَ مُعْلِمِي بِاللّهُ وَالْمُورِي وَلَمْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِلْ فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَوْقِ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ كَلِيهِ وَاللّهُ مِنْ كَلِيهِ وَاللّهُ مِنْ كَلِيهِ وَاللّهُ وَالل

#### ألفصل الثامن

و الله المُكْمَةُ لَا تُنادِي وَالْمِطْنَةَ لَا تُطَلِّلُ مُونِهَا . عِنْهِ إِنَّهَا وَالِقَدْ فِي رُوْوسِ ٱلْمُنَادِفِ عَلَى ٱلطُّرِينِ وَفِي وَسَطِ ٱلْمُسَالِكِ ، ١٤٤ يَجَانِبِ ٱلْأَيْرَابِ حِنْدَ تَنْمِ ٱلْمُدِينَةِ فِ مَدْخُلِ ٱلْمُنَافِذِ تُجَدِّر . عِنْهِ إِلَّاكُمْ أَيْسًا أَنْكُنُ أَتَادِي وَإِلَى بِنِي ٱلْبَصْرِ صَوْقٍي. كان إُمِّمُوا الدُّمَا أَيْبَ الْأَمْرَادُ . أَصْلُوا أَيُّ الْهُالُ فِي قُلُوكِمْ . عِنْ الْمُعْوا وَإِنِّي أَنْطِنُ مِنْطَائِمُ وَٱفْتِتَاحُ شَفَقٌ ٱسْتِقَامَةً ﴿ يَكُنِّكُمْ لَمَانِي تَبَلَّذُ بِلَكُنَّ وَشَفَتَايَ تَشْتَلُون ٱلنَّفَاتَ . كَانْ يُعَالِمُ كُلُّ أَفْوَالِ فِي عَدَلُ لَنِسَ فِيهَا أَلْتِوَأَ وَلَا عِرْجٌ . عَنْ عُلَّما سَلَكُ عِندَ الْفَعِلِ وَاسْتِمَامَةُ عِندَ الْفِينَ أَدْرَكُوا الْبِلْمَ . عَنْهُ إِنْ الْمِنْتَ اللَّهِ لَ وَٱلْهِلْمَ عَلَى ٱلدُّهَبِ ٱلْمُنْتَقَ عَلَيْكِ فَإِنَّ ٱلْحَصَّمَةَ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّالَيْ وَكُلُّ الثَّمَانِس لانْسَاوِيبًا • عِنْهِ أَمَّا لِمُكْمَةَ أَسَاكِنُ الشَّعَةَ وَأَوْدِكُ عِلْمَ الثَمَايِدِ • عِنْهَ عَلَيْتَهُ الرَّبُ يُنْفُ الشَّرْ وَالْكِيْرِيَّةُ وَالزُّهُو وَطَرِينُ السُّورُ وَفَمُ الْخَنَايْمِ فَدُ أَبْغَنْتُهَا . كَلَيْكِ لِيَ ٱلْمُورَةُ وَالْمِولُ أَوَا أَصِلَتُ \* لِيَ الْمَيْرُوتُ . عَلِيْكِ فِي ٱلْلُولُ يُلْكُونَ وَٱلْسَطْمَا ۚ يَشْرُعُونَ مَا هُوَ عَدَلُ . عَلَيْ فِي ٱلرُّوسَا ۚ يَالْسُونَ وَٱلزُّمَا وَجَيمُ تُسَلِح الْأَرْضِ. عِيْنِي أَنَاأَبِ أَلَّذِينَ كُمِنْ إِنَيْ الْكِيْرُونَ إِلَيْ تَجِنُونِنِي . عَلَيْنَ مَيمي النِّي وَالْجَدُ الْمُنْتِ \* الْمَاخِرَةُ وَالْبِرْ . عَلَيْهِ ثَمْرِي خَيْرٌ مِنَ النَّصَبِ وَالْإِنْدِيدِ وَظَلَّى أَخُسَلُ مِنَ ٱلْمَشَّةِ ٱلْتَقَاةِ . ١٤٢٤ أَسِيرُ فِي سَبِلِ ٱلْهِدِّ فِي وَسَطِ مَسَالِكِ ٱلْمَدْلُ \$20\$ لِكُنَّ أُوْدِتَ الَّذِينَ يُمِنُّونِنَ الْخَيْرَ الرَّامِنَ وَأَمْسَلاَ خَزَائِتُمْ . \$200 الرَّبُّ حَادَنِ فِي أَوْلِ طَرِيقِهِ مُثِلً مَا عَلِهُ مُنذُا لَبُده . عَنْ إِلَى مِنْ الْأَوْلِ مِنْ فَلْمِ أَنْ كَانْتِ ٱلْأَرْضُ . عِلْمَا وَلِينتُ جِينَ لَمْ تُكْنِ الْتِمَارُ وَالْبَابِمُ الْفَزِيرَةُ الْلِي عَنْهُ قُلُ أَنْ أُوِّرَتِ الْجَالُ وَقَبْلَ الْإِلَالِ وَلِنْتُ عِنْهُ إِذْ كَانَ لَمْ يَمْنَعِ الْأَرْضَ بَعْدُ وَلَامًا فِي خَارِجًا وَلَا مَبْدَأَ أُثْرِيَةِ الْمُسْكُونَةِ . عِنْ هِمَّا السَّمَاوَلَتِ كُنْتُ هُنَاكُ وَحِينَ رَسَمَ حَدًّا حَوْلَ وَجُوِ الْنَمْرِ ، ١٤٦٥ حِينَ ثَبَتَ النَّبُوعَ فِي الْعَلَاءَ وَقَرَّرَ كَابِعَ ٱلنَّمْرِ . ١١٨ حِينَ وَضَعَ الْجَوْرِتَعَهُ فَالِيَاهُ لَا تُمَدَّى أَمْرَهُ وَحِينَ رَمَمَ أَسْسَ ٱلْأُدْضِ، ١٤٤٨ وَكُنتُ خِندُهُ تُهْدِسا وَكُنتُ بِي نَبِيرٍ عَمَا فَيَوْمَا أَنْبُ أَمَامَهُ فِي عُلَّ حِينٍ. ١٤٤٤ أَلْبُ فِي مَسْكُونَةِ أَدْمِنِهِ وَنَبِينِي مَمَّ بَنِي ٱلْبَشْرِ . ١٩٤٤ فَالآنَ أَيُّ الْبُنُونَ آيَمُوا لِي صَلُّونَى لِلَّذِينَ يَنْعَلُونَ مَلْ قِ. عَلَيْكَ اسْمُوا التَّذِيبَ وَكُونُوا حُكُما وَلَا نَهْدُهُ . ١٤٢٤ طُوبَى إِلْمُ نَسَانِ أَقَدِي يَتَحُمُ لِي سَلِعِرًا حِنْدَ مَصَادِيبِي يَوْمَا فَيُومًا حَافِظًا مَعْدَافِهُ أَقِرَانِ عِنْهِ فَإِنَّهُ مَنْ وَجَدَنِي وَجَدَالْمَياةَ وَقَالَ مَرْضَلَةً مِن اللَّبِ عَلَيْهِ وَمَنَ أَخْطَأَنِي ظَلَمَ نَفْعُهُ كُلُّ مَنْ لِينْفُنِي يُحِيُّ الْمُوتَ

#### ألفضل التاسغ

عِنهِ أَلَمُكُمّا مِنْ اِنْهَا وَعَن أَعِنهَا البَّهَ. عِنهِ وَمَن وَالِمَهَا وَرَجَتُ خَرَمَا وَمَنْ الْمِينَةِ عَلَيْهُ الْمَلِينَ عَلَى مُونِ صَارِيهَ الْمِينَةِ عَلَى مُولِ الْمُؤْوِلِ الْمُؤْوِلِ الْمُؤْوَ وَالْمَوْا الْمُؤْوَقِ وَالْمُؤْوَقِ وَالْمُؤْوِلُ اللّهِ وَمِلْمُ الْمُؤْوَقِ وَلَا مُؤْوَلًا اللّهِ وَمِلْمُ الْمُؤْوَقِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَمُلْمَا اللّهُ وَمِلْمُ الْمُؤْوَقِ وَلَا اللّهِ وَمِلْمُ الْمُؤْوَقِ وَلَا اللّهِ وَمِلْمُ الْمُؤْوَقِ وَلَا اللّهُ وَمِلْمُ الْمُؤْوَقِ وَلَا اللّهُ وَمِلْمُ الْمُؤْوِقِ وَلَا اللّهُ وَمِلْمُ الْمُؤْوِقِ وَلَا اللّهُ وَمِلْمُ الْمُؤْوِقِ اللّهُ وَمُؤْوِقِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْوِقِ وَاللّهُ وَمُؤْوِقً اللّهُ وَمِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْوِقً اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْوِقِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُؤْوِقُ وَاللْمُوالِمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### ألفضل العايثر

عيد أَمْثَالُ سُلْمِانَ. أَلَانُ الْمُسَكِيمُ بِسُرُّ أَبَاهُ وَالْإِنْ الْمُلْعِلُ ثَمْتُ الْأَيْهِ. كُنُوزُ النِّفَاقِ لَا تَفْمُ وَالْهِرُ لَيْقِيدُ مِنَ الْمُوتِ . عَنْ الرَّبِّ لَا يُحِيمُ نَفْسَ ٱلصِّدْيِنِ أَمَّاهَوَى ٱلْنَافِيْنِ فَيْرُدُّهُ . عِنْ إِمَنْ مَنْ عَلَ بِكُفْ وَانِيَةِ ٱكْثُرُ وَأَبِدِي ٱلْعُدِينَ تَسْتَنْنِي مَن التَّهْدَعَلَ الْأَحْمَاذِيبِ يَنْعَ الرَّيَاحَ وَمِثْلُ هَذَا إِثَّا كُمَادِي مُلْمُورًا طَائِرَةً. كَنْ عَمَا جَمَ فِي ٱلصَّيْفِ فَهُو أَبْنُ عَاقِلٌ وَمَنْ غَطَّ فِي ٱلْحَمَادِ فَهُوَ أَبْنُ ٱلْعَمَانِحِ. عِنْ إِلَهُ وَكُنْ إِرَاسُ السِّدِينِ وَأَخُواهُ ٱلْمُنْكِينِ تَسْتُرُ الْجُودَ . عَنْهُ ذِكُ السِّدِّين رَكَةُ وَانْمُ ٱلْنَافِيْنِ يَلِي . عَيْمَ الْمُحْجَمُ ٱلْلَّبِ مِلْلُ ٱلْوَصَايَا وَالسُّنِيهُ ٱلسُّنَيْنِ يَهُورُ . ﴿ يَهُ عِنْ مَادَ بَالِاسْتَفَامَةِ فَهُوَ يَسْيِرُ بِالطَّمَا نِيْسَةٍ وَمَنْ عَوْجَ طُرُقَهُ يُعرَفُ . كالنَارُ بَالْدَنِ يُسَبُ ٱلْمُرْحَ وَالسُّيهُ ٱلشَّفَتَيٰ يَهَوُّدُ . ١١٤ مَمُ العِسدَين يَّلُومُ حَيَاةٍ وَأَفَوَاهُ ٱلْمُنَافِقِينَ تَسْتُرُ ٱلْجُورَ . ﴿ ﴿ وَلَا الْمُنْ الْمُؤْمَ وَالْحُبُّ يَسْتُرُ جَبِمَ ٱلْمَاسِي . عِنْ فِي مَمِ ٱلْعَلِن تُوجِدُ الْمِكْمَةُ وَالْمَصَا عَلَى ظَرَّ فَافِدِ الْحُبِ كاللُّهُ أَكْكُمًا ۚ يَمُونُونَ ٱلْبِلَمُ وَفَمُ ٱلسَّفِيهِ دَمَارٌ قَرِيبٌ . عَنْهُ مَالُ ٱلْنَيْ مَدِينَةٌ عِزَّتَهِ وَقَرْ ٱلْمَسَاكِينِ دَمَارُهُمْ . عَلَيْهِ مَلَ ٱلصِّدِيقِ لِلْمَلِيِّ وَغَلَّا ٱلْمَانِقِ لِلْمَطِلَّةِ . عَنْ عَفِظَ التَّأْدِيبَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ ٱلْحَيَاةِ وَمَنْ أَهَلَ ٱلتَّوْبِيخَ فَهُوَ صَالَّتُ كله من سَمَّرُ ٱلبُّنْصَ مُشَفَتَاهُ كَاذِ بَانِ وَمَنْ جَاهَرَ بِٱلْقَدْسِ فِهُوَ جَاهِلُ . ١١١٤ كَفْرَةُ ٱلْكَلَامُ لَاتَخْذُومِنْ ذَلَّةٍ وَمَنْ صَبَطَ شَنَتِبِ فَهُو عَاقِلْ، ﴿ يَهَا إِلَى اللَّهَ لِنِي فِشَةً مُتَّمَاةً وَقُلُوبُ ٱلْمُناتِينِ كَنِي حَنَى و خَسِيسٍ. ١١٠ مُمَّنَّا ٱلصِّدِينِ رَّمَانِ كَبِينَ وَالسُّمْهَا ۚ يَمُونُونَ فِي مَدْمِ الْمُبِرِ ۚ ١٤٣٤ مَرَكَةُ الرُّبُ تُنْنِي وَلَا يُمَافُ إِلَيْهَا أَلَّمْ ١٤٠٤ فِيلُ ٱلْمَاحِثَةِ عِنْدَ ٱلْجُلُعِلِ كَا قَصِرِ وَالْمِكُمَةُ إِذِي ٱلْمِطَاةِ • ١٤٤٤ خَوْفُ الْنَافِقِ يَمِلُّ طَلْيهِ وَثَبْيَةُ السِّدِيقِينَ تُنطَى لِمْمْ • عِنْ ﴿ كَا يَضِي الزَّوْبَةُ فَرُولُ الْمَافِقُ وَالسِّدَّيْنُ أَسَاسُ مُؤَمِّدُ ، ﴿ وَإِنْ كَالْمُ لِلْأَسْنَانِ وَالشَّفَانِ لِلْمَيْنِينِ كَذَٰ لِكَ ٱلْكَلْلانُ لَمَنْ أَرْسَلُهُ. ﴿ وَإِنْ خَافَةُ الرَّبِ تَرِيدُ الْأَيَامَ وَسِنُو الْنَائِشِينَ تَفْسُرُ. ﴿ وَإِنْ أَمَلُ الصِّدِيقِينَ قَرَحُ وَرَجَّا الْمُنَافِينَ بَهْكُ . ١٤٦٤ طَرِيقُ الرَّبِّ حِسْنُ لِسُلِيمِ وَاللَّمَارُ قِناعِي الْإِجْمِ . عِنْ الصِّدِينُ لَا يَتَزَعْزُ عُ إِلَى الْأَبِدِ وَالْنَافِثُونَ لَا يَسْكُنُونَ الْأَرْضَ. كالله فَمُ السِّدِينِ يُنِتُ لَهُ كُنَّتَ وَلِسَانُ الْحُدَائِمُ يُعْطَمُ . ١١ شَمَّا السِّدَين تَلَمَانِ الْمُرْمِنِي وَأَخَوَاهُ الْنَافِيْنِ تَعَلَّمُ الْحَدَائِمَ

#### ألفضل ألحادي عشر

وي ميزانُ النس رجس عِندَ الرب والميارُ الواني مرضاتُه . وي عَيْها دَخل الْتُجَبُّرُ وَخَلَ ٱلْمُوانَ وَمَمَ ٱلْمُتَوَاضِينَ الْجِكْمَةُ . عِنْ سَلَامَةُ ٱلْمُسْتَقِيبِينَ تُرشِدُهُمْ وَصَادُ الْتَادِينَ يُدَيِّرُهُمْ . عِنْ لَا يَضَمُ المَالُ فِي يَوْمُ الْتَصْبِ وَٱلْبِرُ أَيْمَدُ مِنَ الْمُوتِ . وي و السَّلِيم يُعَوِّمُ طُرِيعَهُ وَالْمَانِينَ يَسْعُطُ بِفَاتِهِ . وَهُذَا اللَّهُ مَنْ الْمُسْتَدِينَ أَثَمُكُمُ وَٱلْنَادِدُونَ يُسْطَادُونَ بَالْخُودِ . عِنْ إِذَامَاتَ الْإِنْسَانُ ٱلْمُنَافِقُ مَكَ مِنْدُ ٱلرُّجَّةُ وَأَمَلُ الْأَثْمَةِ رَبِيدُ ، عَنْهُ ۚ أَلَيْدِينَ تَعْلَمُ مِنَ الْمَنَا بِنِ وَالْنَافِقُ يَمِلُ مَحَاتَهُ . كَلُّهُمْ أَنْدَمُ الْكَافِرُ قُرَّيَبُ فَوَالْبِلْمِ تَقَلِّسُ ٱلْشِدْيِنُونَ • كَانِهُ عِنْدٍ الصِّدَيِّينَ كُنِّهُولُ ٱلَّذِينَةُ وَعَنْدَ هَلَاكِ ٱلْنَافِتِينَ ٱبْهَاجٌ . ١٢٢٤ بِبَرَكَةِ ٱلْمُنتَسَمِّنَ تَتَشَبُّدُ ٱلْمِيدَةُ وَبِأَفُواهِ ٱلْمُناتِقِينَ تَنْهَدِمُ . عَلِيدٍ فَاقِدُ ٱللَّهِ يُهِنْ فَرَيبَهُ وَدُو الْعَلَّ يَنْكُنْ . عَنْهُ النَّاعِي بَالنَّهِيةِ يُفْنِي النِّرُ وَالْأَمِينُ الزُّوحِ يُكُمُّ الْأَمْرَ. كالله بَعْدَم اللَّذُنَّةِ يَسْفُطُ الشُّفْ وَالْحَلَاصُ بَكُثُرَةِ الْمُشِيئَ • عَلَيْكُ مَنْ كَفَلَ الأَجْمَى أَبِلَ أَيَّ بَلاَ وَمَنْ كُوهَ السَّاخِينَ اطْأَنَّ . عِلَيْ ذَاتُ الشِّنْ يَعْمُلُ عَلَى ٱلْكَرَامَةَ وَذَوُو ٱلْفُرُةِ يَعْمُلُونَ عَلَى ٱلْنِنَى • عَلِيَّ ذُو ٱلرُّمَّةِ يُعْمِنُ إِلَى تَفْسِبِ وَذُو الْسَاوَةِ لِينِ إِلَى جَسَدِهِ ، عَنَهِ الْمَائِنُ يَسَنَّمُ عَسَلَا يَكُونُهُ وَزَّادِعُ الْهِلَ لَا وَلَكُ أيينُ ، عَنِهِ إِلَّهِ الْمَبَاةِ وَهَكَنَا مَوْ النَّجَ الشَّرِّ طِنوَةِ ، عَنْهِ الْمُنْجِونَ فِي الطّلِبِ رِجْنُ حِنْدُ الرَّبِّ وَالسُّلِمَّا فِي البَّيْرَةِ لَهُمْ مُرْضَائَةً. \$300 مِنْ جِسْلِ اللَّهِ جِيلُ لاَئِدُكُ الغِرِّدُ وَقَرْيَةُ المِنْدِنِيقِنَ ثَقُو. \$300 الْمَرَاقَ الْجِيةُ الْفَرْبُةُ مِنَ الْجَهْرِ خُرْصٌ مِنْ ذَهَبِهِ فِي أَنْفِ خِنْزِهَ فِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِرُ وَوَلَّمُمُ الْنَافِينَ هُوَ ٱلْنَفَدُ . عِلَيْ وَلَدُ مُبَدِّدٍ يَزْدَادُ أَكْثَرُ وَمُسْكِ فَوْقَ ٱلْأَقْصَادِلًا تُكُونُ عَايِنَتُ إِلَّا أَلْمَافَةَ . عِينِهِ أَلْنُسُ أَلِِّي تُلَاكُ تَنْمَنُ وَٱلَّذِي لَاوِي لُدُوى . والله الله مَعْتَكِرُ الخَلَطَةَ لِلنَّا النَّفْ وَأَلْبَرَكُ عَلَى دَلْسِ اللَّهِ . عَلَيْ مَنْ يَنْكِرُ إِلَى الْخَيْرِ كِتَسِ ٱلْمُرْضَاةَ وَمَنْ يَبْتَرُ الثَّرُّ فَالثَّرُّ ثَكُّمُهُ . عَنْ مَن أَحْسَلَ فَلَى خِسَاهُ يَسْفُطُ وَٱلسِّدِينُونَ يَزْهُونَ كَأَلْأَمْسَانِ. ١١٥ مَنْ أَقْلَ بَيْتُهُ فَبِرَاتُهُ الرِّيحُ وَالسُّفِهُ يَصِيرُ عَبْدًا لِحَكِيمِ الْمُلْدِ . عَنْ فَهُرَهُ السِّدَقِي شَجَرَهُ الْمُلَةِ وَمَنْ يَهُمَّ بِالنُّفُوسِ مُهُو حُكِيمٌ . ١٠ ﴿ إِنَّ العِسدِ بِنَ يُجْزَى مَلَى الْأَرْضِ مَالْأَمْرَى ﴿ المنافق والحاط

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

# أَلْمَصْلُ ٱلثَّالِثَ عَثَرَ

عن ألان المكبر من تأديب أيد وأما إلسائر ظلم بستم الانتياد. عن الإنسان مِنْ تَمْرِ فِيهِ يَاكُلُ خَيْرًا وَتَفَى ٱلتَكِودِينَ تَأْكُلُ ٱلْجُودُ ، عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ طَا فَادْسَانَ نَفْتُهُ وَمَنْ فَتَنَ مَنْتَهِ فَعَنْكُ الدَّمَارُ ، عِيدٍ نَفْنُ ٱلْكُلُانِ تَنْتَعِي وَلَا تُحْتِلُ وَنَفُنُ ٱلْمَجِدِ آمَنُنُ . آيَنِهِ الْعَبَدِينُ يُنِفُنُ كَلامَ ٱلزَّدِ وَٱلْنَافِقُ يُفَسِّدُ وَلَحُمِلُ. ﴿ \*\*\* أَلَيْرَ يَمُونُ سَلِيمَ الْسِيرَةِ وَالْبَقَاقُ أَيْكِنُ ٱلْمَالِيلُ . \*\*\* وَهُمُ تَعْسَانُ وَلَا شَيَّ لَهُ وَانْتَمَاقِرِ وَلَهُ مَالُ مَرْ بِلَّ . كَلَيْنِ فِيدًا اللهِ مَا الْإِنسَانِ غِنَاهُ وَالْمُوزُ لَا لَيْحُ الِأَتْبَادَ . عَنْهُ فُودُ السِّدَيِنِينَ لِينِعِ وَسِرَاجُ الْنَافِينِينَ يَطَنِي . عِنْهِ أَلْشَاعِرَةُ إِنَّا تَحَدُّثُ بِالْغِبْرِ وَالْحِكَمَةَ مَ الْمُفاوِدِينَ. كَيْنَائِكُمْ أَمَالُ الَّذِي مِنَ الظَّلم يَتَكَفَّسُ وَمَنْ جَمْ بَالَّذِ يَزَّوَاذُ . عِنْ ﴿ أَلْمَلُ ٱلْمُنْطُولُ كُيرَمْ ٱلثَّلِبَ وَٱلْفُيَّةُ ٱلْخَالِيلَةُ مُتَحِرَّةً حَيَةِ • عَنْهُ مَن أَسْتَهَانَ بَالْكِلَةِ يَبِيدُ وَمَنْ هَابَ أَوْصِيَّةَ ثُمِيزَى . أَفْنُوسُ الْنَاشَةُ تَتَهُ فِي ٱلْخَطَايَا وَٱلصَدِيمُونَ يَزَأَنُونَ وَيُمْرِضُونَ . كَالْكُ شَرِيعَةُ ٱلْحُسَكِيمِ يَلْمُوعُ حَلِةٍ لِيَعْنِبُ أَشْرَاكَ ٱلْمُونِ. عِنْ مُسْنُ ٱلتَّقُلُ يُجْدِي نِسْتَ وَطَرِيقُ ٱلْتَلْدِدِينَ هُوَّةً . كَذَاتِهِ كُلُّ ذِي دَهَاهَ يَسْلُ بِبِلْمِ وَالْجَاهِلُ لِذِيمُ سَفَهَ . عَزْمَهُ أَرْسُولُ ٱلْمَنْ يَعَمُ فِي ٱلسُّو وَٱلسُّعِيرُ ٱلْأَمِينَ شَعَالًا . عَلَيْكِ ٱلْمُوزُ وَٱلْمُوالُ لِمَنْ يَهِيلُ ٱلتَّأْدِيبَ وَأَلَّذِي يَرْخَى ٱلنَّوْبِعِ كُرُّمُ ﴿ اللَّهُمَّ ٱلْنُبَّةِ ٱللَّتُمَّةُ عَذَبَهُ النَّس وَٱجْتِلُ ٱلشَّر رجسُ عِنْدَ الْجَالِ . عَنْهِ اللَّهِ الْمُحَالَة عِيرُ حَكِيًّا وَمُوَّانِنُ الْجَالَ عِيدُ شَرِّعًا . \$ النُّرُّ يَشَلُّهِ لَا الْحَلَاةَ وَالْمَيْرِ نَجَازِيَ السِّدِيَيْيَنَ . ﴿ عَلَيْهِ السَّاجَ لَوَرْثَ بَنِي ٱلْبَيْنَ وَزُوَةُ ٱلْخَاطِلُ مُدْخَرَةً الصِّدْينِ . عَنْ إِنَّ مَرْثِ ٱلنَّظَاءَ طَامُ صَحَيْرُ وَنَبُ مُطْفِينِ مِنْ عَدَمُ التَّفِيدِ . ١ كُلُّهُمْ مَنْ وَفَرْ عَمَادًا فَوْرَ لِمُعَنْ ابْهُ وَالْفِي مُحِكَ الْمَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مُحِكَ المَّذِينَ المُولِقَالِي المُحِكَ المُنْ النَّاعِقِ وَالا يَضَعَ

# ألْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

يُسَدِّقُ كُلُّ كَلام وَذُو الدُّحَاءَ يَفَطَنُ لِسِيرِهِ • ١٢٤ أَلْمَ بَجُنْقَى وَتُجَلِفُ الشَّرُّ وَالْمِالْمِينَةُ وَيَعَنُ . عَنَاحُ الْمُصِيرُ الْأَنَاةِ يَسْلُ بِسَفْهِ وَإِنْسُانُ الْسَكَايِدِ يُبْغَضُ . عِنْ الْأَمْرَادُ مَوْنَ السَّفَة وَدُوو الدُّمَّاة يُوجُونَ بِاللَّهِ . عِنْ الْأَمْرَادُ يَخْسُمُونَ أَمَّامُ ٱلْأَخْتِارِ وَٱلْمَافَتُونَ لَدَى أَقِرَابِ السِّدِينَ • يَنْتُكُمُ ٱلْمُؤِذُ مُبْغَضُ حَقّ عِندَ طَلِلهِ وَأَحِبُّ الْفَقِ كَتِيرُونَ . ١٤٠٤ مَن اسْتَهَانَ بَعُرِيبٍ يَضَلَّأُ وَالَّذِي يَرْحُمُ الْإِلْسِينَ طُوبَى لَهُ مَنْ أَمْنَ بِالنَّبِ نَمِبُ ٱلْأَحْةَ . عَلَيْكَ ٱلْقِينَ يُلْشِوْنَ ٱلشَّرُّ إِنَّا هُمْ فِي المُثَلَالِ وَالرَّحْةُ وَالسِّذُنُ لِلَّذِينَ لِيُشِوْنَ الْمَيْرَ . ١٤٤٥ فِي كُلُّ تَسِدِ بِكُونَ المَشْرُ وَمَا فِي كَلَامِ ٱلنُّفَتَيْنِ إِلَّا ٱلْجَلْبُ. عَنْ اللَّهُ الْمُكَاةَ فِنَاهُمُ أَمَّا ٱلْجَالُ وَإِنَّا هُمُ اَلْأُولُونَ فِي اَلسُّفُهِ • يَحِيدُ عِلْهِ مُللَّ اللَّهُ يَنفذ النَّفُوسَ وَدَجُلُ اَلسُّكُرُ يَنْتُ الْكَلِبَ • عَلَيْهِ فِي عَلَقَةِ الرَّبِ لِنَهُ اللَّهُونَ وَلِيَبِ يَكُونُ مُنتَعَمُّ . عَلَيْهِ عَلَقَةُ الرَّبَ يَلْمِعُ الْمُلُةِ لِأَجْسَابِ أَشْرَاكُ الْوَتِ . يَحْدُو فِي كَثْرَةِ الشُّب فَرْ اللَّهِ وَفِي انْقِرَاضَ الْأُمَّةِ دَمَارُ الْأُمِيرَ . عِنْ الطول الأَنَاةِ كَثِيرُ اقِعلنَةِ وَالْتَصِيرُ السَّبْرِ يُوهُ بستفه . كان ما من ألل حياة الأعناء والمند غر السنام . عاد من أنسن المتدر لْمِيْرِ صَائِمَهُ وَالَّذِي تَجْمِدُهُ مُزْحَمُ ٱلْمُسْكِينَ. ١٤٢٤ بَإِمَا تَهِ مُزْفَلُ ٱلْمُنْتِينَ وَالسِّدِيقَ بَوْبَهِ يَنْتَهِمُ \* عَلَيْهِ فِي ظِهِ الْقَمَانِ تَسْتَرُّ الْمُكُنَّةُ وَمِنْهُ مُّرَفَ فِي وَاعِلِ الْمُهَالِ. \* عَلَيْهِ الْمُوالِينَ مَنْ الْمُرْدِ الْمُدِينَةُ . عِنْهِ الْمُرْدِ الْمُدِينَةُ ، عِنْهِ الْمُرْدِ الْمُدِينَةُ الْمِدِينَ الْمُدِينَةِ الْمُرْدِ الْمُدِينَةُ اللّهِ عَلَى الْمُدِينَةِ اللّهِ عَلَى الْمُدِينَةِ اللّهِ عَلَى الْمُدِينَةِ اللّهِ عَلَى الْمُدِينَةِ اللّهِ عَلَى المُدِينَةِ اللّهِ عَلَى المُدِينَةِ اللّهُ اللّهُ عَلَى المُدِينَةُ اللّهِ عَلَى المُدِينَةُ اللّهِ عَلَى المُدِينَةُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ أللكظ وضطه على ذي الشذائح

#### أُلْفَصْلُ ٱلْحَامِسَ عَشَرَ

عِنْ أَلْمُونَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُونَ وَالْكُلَامُ اللَّوْلِ لِيهِ النَّفَدِ. عِنْ أَلْدِينَهُ السّ الْمُسَكَاة تُحُودُ بْالْهُم وَأَمْوَاهُ الْجُالِ تَفِيضُ بِالنَّهِ وَ يَحْتُكُمْ عَيَّا ٱلَّابِ فِي كُلّ مَكَانِ زَفْتِهِ الْأَشْرَادَ وَالْأَخْبَادَ . عَنْهِ صَلاحُ السَّانِ شَجْرَةُ حَبَاتٍ وَالْسَادُ فِيبِ أنكسًارُ فِي الرُّوم . عيد النَّفيةُ يَسْتَهِنُ بَادِبِ أَيهِ وَرَمَايَةُ الَّوْرِيعِ تَجْدِي الدُّمَّة. فِ ٱلْهِيِّ ٱلْمُتَّرَا بِدِ فَوْةً كَتَيْرَةً وَالْمَاعِنُونَ بَيْلَكُونَ مِنْ ٱلْأَرْضِ أَمَلاً. عَجَج بَعْتُ ٱلصِّدِيقِ كُنْزُ عَظِيمٌ وَعَلَّهُ ٱلْنَاضِ فِيهَا قُلْقُ. ﴿ يَكُمُ شَفَاهُ ٱلْكُحَمَّاءُ زُّرَعُ ٱلْعَلَمَ وَقُلُوبُ أَلْجُالِ لَيْسَتْ كَذَٰلِكَ مَ يَعَمِي ذَيْتَ أَلْنَاهِينَ رَجْنٌ عِنْدَ ٱلرَّبِ وَصَلَاةً ٱلْسَتَجَبِينَ مُزَخِّاتُهُ . عَيْبِيعٍ طَرِيقَ ٱلْكَانِقِ دِجْنُ يَضَدَ ٱلرَّبِ أَمَّا كَامٍ ٱلْذِي مَثْقَ يُحِنُّ وَ يَعْنِينِ كَأْدِبُ ٱللُّوهُ لِتَادِكِ ٱلسَّيلِ وَٱلَّذِي يُنِعَلُ ٱلَّذِيخِ يَمُونُ. ١٤٠٠ أَلَجِيمُ وَٱلْمَاوِيَّةُ تُجَاهَ ٱلرَّبِ فَبَالْأَعْرَى فَلُوبَ بَى ٱلْبَشَرِ . عِنْهِ ٱلسَّاعِرُ لَايُبِ أَنْ يُرَجَّح وَإِلَى ٱلْمُكُمَّا وَلَا يَنْعَبُ . عِنْهِ أَقُلُ ٱلْمَرِ عُ يُنْعِ الْوَجْهُ وَجُزْحِ الْتُلْبِ يَنْكُسِرُ الزُّوح. ١١٤ أَقَلِبُ الْعَمِلُ لِتَنْسِلُ الْلِمَ وَأَعْدَاهُ لَلْمَالُ زَعَى النُّفَةَ. عِنْهَا بَعَ أَيَّامِ ٱلْكِنْسِ دَدِيثَةُ وَطِيبُ ٱلْقَلِي وَلِيَّةٌ دَانِمَةٌ . عَنْهِمْ أَلْقُلِلْ مَمْ عَالَقَ الرَّبَّ عَيْر مِنْ كُنْزِ عَظِيمٍ مَمَ ٱلأَصْطِرَابِ. ١١٦٤ أَحَسُلَةُ مِنَ ٱلنُّفُولِ مَمَ ٱلْحَيْدُ مِنْ قَرْدِ مَنْكُونِ مَعَ ٱلْمِنْضَدَةِ • عِيْنِيْ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْفَشُوبُ يُنِيرُ ٱلْتَزَاعَ وَٱلْكُولِ ٱلْأَنَادَ يُسْكِئَ الحُسَامَ . عَنْهُ مَرِينُ ٱلْكُنْلانِ حَسِاحِ أَشْوَاكُ وَسَبِلُ ٱلْمُنْتَقِيقِنَ ثُمُّهُ دُ . عَنْ الْإِنْ الْمُسَكِيمُ لِفَرْحُ أَبَاهُ وَٱلْمِلْعِلَ مِنْ ٱلْبَصْرِ يَسْتَهِنَّ بِأَيْهِ. عَلِي ٱلسُّفَةُ فَرَحُ قِلَاتِهِ الْمُبِرَ وَالْإِنْسَانُ ٱلْقَبِلُ يُسْتَغِيرُ فِي النَّيْرِ · £22 بِعَدَمُ الْوَالْرَةِ تَنْتَفَسُ الْمُنَاصِدُ وَبِكُثْرَةِ ٱلْمُشِيرِينَ تَفُومُ . عَنْ لَكُ يُسَرُّ الْإِنْسَانُ بَجُواْبٍ فَهِ وَٱلْكَامَةُ فِي وَحَمَا مَا أَمَاهِما مَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْلِي سَلِي عَلَيْ إِلَى فَوْقُ كِي يَعْدِدْ عَنِ الْجَبِيمِ مِن تَحْتُ . كاللهُ يَعْلَمُ بَيْتَ ٱلْتَكَمِّى وَعُطِدُ نَحْمَ الْأَرْسَةِ • عِلَيْهِ ٱلْكَادُ الفِرْدِ وجن عِندَ الرَّبِ وَأَفُوالُ الْأَفْهَارِ تَجْسُلُ. عِنْ اللهُ مُرْسِمِ عَلَى الشَّمْتِ يُقَلِّنُ بَيْتَهُ وَالَّذِي يَكُونُ ٱلزُّنَى تَعْيَا. بِالسَّدَقَاتِ وَٱلْإِيَارِ ثُكْفُرُ ٱلْكَمَايَا وَجَمَاكَةِ ٱلرَّبِيُّمَادُ عَن الشَّرْ . عَنْهُ عَلَا الصَّدَينَ يُرَوِّي فِي الْجُوابِ وَأَفُواهُ الْنَافِينَ تَعْلَمُ بِلْكَيَاتِ . عَلَيْهِ أَلْبُ بِيدُينَ الْمُنْافِقِينَ وَسَامِمُ لِصَلاةِ الصِّدِيقِينَ . عَنْهُ فُورُ ٱلْمُنُونِ يُقَرِّحُ

اَقَلُوبَ وَاسَنَّمَهُ الطَّبَةِ لَسَيْنِ الْبِطَامَ. ١٢٤ اَلَأَنُ الَّتِي مَسَمُ وَبِعَ المَلِيَةِ مَسَيَرًا يَنَ المُكَاة . ٢٤٤ مَنْ مُنْسِ التَّارِبَ يَحْتِمِ المَنْسِ وَمَنْ مِسْسِمِ التَّوْمِعَ عَلِيْنَ عَلَىٰ الْمُكَاة . ٢٤٤٤ عَلَمَة الرَّبِ الْوَسِرِيكَة وَمَنْلَ الْجِيالُولُونَ مُ

#### ألفضل السادس عشر

كالإنَّانِ إغَادُ أَلْتُلِ وَمِنَ ٱلرَّبِ جَوَابُ ٱلْمِسَانِ ، ١٤٢٤ تَجِعُ طُرُقَ ٱلْإِنْسَانِ ذَكِيَّهُ فِي عَيْنِهِ وَالرَّبُّ وَاذَنْ ٱلْأَدُواحِ وَ ﴿ يَعِينُ خُوصَ إِلَى ٱلْرَّبِ أَحْسَالكَ تَثَبُّتَ مَنَّاسِدُكَ ، هَيْ أَلْبُ مَنَ الْمِيلَ لِأَبْلِهِ وَالْقَافِيُّ أَيْمَا لِنَّمَ اللهو . ويَشَا لَل مَن جل إلى جل لا يُحَمَّ اللهو . ويش عِند الرب مِن جل إلى جل لا يُحَمَّ مَنا الله عِن ٱلسَّالِجِ ٱلْسَلَ بِٱلْبِرَ وَهُوَ مَلْبُولُ عِنْدَ اهْدِ أَكْثَرَ مِنْ دَجُحِ ٱلذَّبَائِجِ • ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْحَقَّ ا يُفْتَدَى الْإِنْمُ وَيَخَافَةِ الرَّبِ يُمَــَاذُ عَنِ الشَّرِّ • ﴿ يَكُمُّ إِذَا رَضِيَ الرَّبُّ عَنْ طُرْقَ ٱلْإِنْسَانِ رَدَّ أَعْدَاهُ أَيْمًا إِلَى مُسَالَتِهِ وَ يَرْبِي أَلْفَلِلُ مَمَ ٱلْعَدْلِ خَيرٌ مِنَ ٱلْسلال ٱلْكَثِيرَةِ بِنَيْرِ حَنَّ . عَنْ يَ قُلُ الْإِنْدَانِ يُفَكِّرُ فِي طَرِّيقِهِ وَالرُّبُّ يَهْدِي خَطَوَاتِهِ . عِنْهِ فِي خَفَقَ الْمِكِ وَحَيُّ . فِي الْمُشَاءَ لَا يَعَدَّى فَهُ . عَنْهُ لِلرَّبِ مُبَانُ الْبِسُطِ وَمِيزَانُهُ كُلُّ مَا يَهِ لَلْكِيسِ مَلُهُ . ١٤٤٤ أَلْمَسُلُ بِالثِّلَقِ رِجْسٌ عِندَ ٱلْمُأُوكِ لِأَنَّهُ بِالْبِرَ وَثِبْتُ ٱلْمَرْشُ. ١٤٢٤ مَرْسَاةُ الْلُوكِ شِفَاهُ ٱلْمَدْلِ وَهُمْ يُحِبُونَ ٱلْتَكَيْمَ إِلاِسْتِفَامَةِ. وي عَمْبُ ٱلْمِكِ وَسُولُ ٱلْمُوتِ وَٱلْإِنْسَانُ ٱلْحَيِمِ لِيسْمَطِهُ . عَيْلًا فِي فُودٍ وَجِهِ ٱلْمِكِ حَيَاةً وَمَرْصَالُهُ مُحَمَّلِ وَلِي ٱلْمَطْرِ ، ٢٢٤ حَوْدُ ٱلْحِكَنَةِ خَيْرُينَ ٱلدَّهَبِ وَحَوْذُ ٱلْعِلْمَةِ أَغْمَلُ مِنَ ٱلْمِشَّةِ . ١٤٤٤ تَجَّةُ ٱلْمُسْتَقِيبِينَ عَبِدُهُمْ عَنِ ٱلشَّرِّ وَٱلَّذِي عَنْفَظْ نَفْسَهُ يُرْعَى طَرِيقَهُ . عَنْهِ قَبْلَ الْأَغْطِامِ ٱلْكِيْرِيَّا وَقَبْلَ السُّفُوطِ أَرَفُمُ الرُّوحِ . وي أنْ أَرْنِ مَ الْوَدَعَاءَ خَيْرُ مِن الْتِسَامِ النَّبِيَّةِ مَمَ الْمُتَكَبِّرِينَ . كانْ الْمُتَلِّلُ فِي أَمْرُهِ يَنُوذُ بِالْحُيْرِ وَالْتُوَكِّلُ عَلَى ٱلْآبِ طُوبَى لَهُ . ١١١٤ أَلْمُ يَمُ التّل يُدعَى فَطِنًا وَعُدُوبَهُ الطُّغَيِّنِ تَرِيدُ الْفَايْدَةَ . عَنْ الْمُلْ يَلْوعُ حَبَاةٍ لِمَاحِيهِ وَتَأْدِيبُ ٱلسُّفَاآهِ ٱلسُّفَهُ . عِنْهِ قَلْ ٱلْحَصِيمِ يُفِيَّهُ فَهُ وَيَرِيدُ شَفَّتَهِ فَائِدَةً . كِينَ الْقُوالْ النِّمْنَةِ شَهْدُ عَسَل، عُدُوبَةٌ يَتَفْس وَشَفَا الْفِظامِ ، عَنْ وَبُ طَرِيق يَسْتَغِيرُ فِي عَنِيَ ٱلْإِنْسَانِ وَأُوَا غِرُهُ طُرُقُ إِلَى ٱلْمُوتِ • ٢١٤ نَصْلُ أَتُسِ تَنْسُ لَهُ لِأَنْ فَسُهُ تَحُنُّهُ ﴿ ١٤٢٤ إِنْسَانُ بَلِيمَالَ تَخْرُ عَنِ ٱلصَّرِّ وَعَلَى شَفَتْيِهِ شِبُهُ قادِ مُتَّعَدَةٍ ٠ كان الله المُعَدِّدُ مِن لِمِن الْمَرْاعَ وَالشَّامُ مُعْرَقُ الْأَصْحَابَ . كَانْ إِنْسَانُ الْمُؤْد يَسْتَنُوي قُرِيبَهُ وَكُرُكِهُ طَرِيعًا غَيْرَ صَالِحٍ • ﴿ يَهِيمُ إِلَّهُ مَنْ أَخْمَسَ عَيْلِبِ فَلكَىٰ يُفكِّرُ فِي الْحُدَايْمِ وَمَنْ عَضَّ عَلَى شَفَتِهِ فَقَدْ أَمَّ ٱلشَّرَّ . ٢٢٦ ٱلشَّيْبَةُ إِكْلِيلٌ فَخْر وَهِيَ فِي طَرِيَ ٱلْبِيرَ • عِنْهِ الطُّولِ ٱلْأَنَاةِ خَيْرُ مِنَ ٱلْجَادِ وَالَّذِي يَسُودُ عَنَى رُوْحِ أَضْلَ يُمَّنْ يَاخُذُ ٱلَّذُنَّ . عَلَيْ الْمُوالْرَعُ فِي الْمُضَنِّ وَمِنْ ٱلَّتِ جَيمُ أَخَكَامِا

#### أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

عنه الفنة إبدة وتما طايسة غير بن بني تأوه ذائج وتبسا جسام.
عنه الفند الله يورد على الإن دي الفساغ ويللهم الإخوة في الميراث.
عنه المند الله يورد على الإن دي الفساغ ويللهم الإخوة في الميراث.
عنه المند المنظمة والكود بالمعين بسان الفساء . عنه المنتزئ بالمورد بسيرا المنتزئ بالمورد بسيرات والناب أنسلسرا بالمراز المنتزل ا

على من كافا من الحقيد مرا المن بهن الشر من بنيد و الله المنتمة المتزام من كافا من الحقيد من كافا من الحقيد من كافر الآيم و مؤتم الكرا كلاها وجل المنتمة المنتمة و المنتمة المنتمة المنتمة المنتمة المنتمة كافة و يحيج المنتمة بالمنتمة المنتمة كافة و يحيج و المنتمة المنتمة و المنتمة المنتمة و المنتمة

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

وي أَلْنُودَ لَهُتُ كُنْ شَأَةً وَيُهِلِيرُ كُلُّ حِكْمَةٍ • عِنْ لِلْسَ لِلْمَاهِلِ هُوَّى فِي ٱلْسَلْتَ بِلْ فِي كَفْفِ مَا فِي قَلْهِ ، عَنْ إِذَا دَخَلَ ٱلْنَافِيلُ دَخَلَ ٱلِأُزْدِرَا ۗ وَمَ ذِي الْمُوَانِ التَّهْيِرُ • ﴿ لَهُ كُلِمَاتُ فَمِ الْإِنْسَانِ مِياهُ خَيِفَةٌ وَمَعِينُ ٱلْحِكْمَةِ خَرُ فَايْضُ • جيج لَا تَمْسُن عَايَاهُ ٱلْنَافِقِ لِفُرْمِتِ مَنْ ٱلصِّدْيِقِ فِي ٱلْمُمَادِ . عَيْنَا مُنْسَا ٱلْجَاهِلُ تَدْخُلَانِ فِي ٱلْجُصَامُ وَقُلْمُ يَدْعُو إِلَى ٱلتَّضَارُبِ • ﴿ ﴿ عَمْ الْجَاهِلِ وَمَارُهُ وَشَفَنَاهُ شَرَكُ لِنُسْبِ . عِنْهِ كِلمَاتُ ٱلسَّامِ كَافَتُم خُلُومٌ فَعِي تَنْزُلُ إِلَى أَخَادِي اَلْجُوْفِ وَالْمُؤْفُ يَصْرَعُ ٱلْكُنْلَانَ وَنُفُوسُ ٱلْمُخْتِينَ تَجُوعُ و ١٠٠٠ كَذَٰلِكَ ٱلْمُرَاخِي فِي عَلِهِ هُوَ أَخُو ٱلْمُسْرِفِ، ١٤٠٥ إِنْمُ ٱلرَّبِ يُرْجُ عِزَّةٍ فِيهِ يَتْهِي ٱلصِّدِيقُ وَيَحَمَّنُ • والله عَالُ ٱلنَّنِي مَدِينَهُ عِزَّتِهِ وَهُوَ فِي وَهِيهِ كُمُودِ حَدِينٍ . ١١٤ قَبْلَ الْأَعْطَام يَتَرَفُّ قُلُ ٱلْإِنْسَانِ وَقُبْلَ ٱلْجُدِ ٱلتُّوَاضُمُ • عَلَيْكُ مَنْ دَةً ٱلْجُوَابَ قَبْلَ أَنْ يَشِمَ فَهُو ذُو سَّفَةٍ وَخَضِيمَةٍ • عَنْهِ وَوْحُ الْإِنْسَانِ يُسْتِدُ خُسَفَهُ أَمَّا ٱلزُّوحُ ٱلْمُنْكِيرُ فَن يَحْيلُهُ • والله الملكُ المُعلِنُ مِحْمَسِ الْهِلَمَ وَأَذَنْ الْمُكْمَا وَ تَسْسُ الْمُرِيَّةَ وَ عَلَيْهِم مَديَّةً الإنسان زُمِّ لَهُ وَمَهديهِ إِلَى أَمَام السُطاء . علي السِّيق مُوالأول في اشتكاه نَفْيهِ ثُمُّ يُعْبُلُ صَدِيقُهُ وَيَخْصَ عَنْهُ . عَلَيْ أَلْفُرَعَةُ تُرِيلُ ٱلْمُنْزَعَاتِ وَتَخْرِمُ بَيْنَ الْمُتَدِرِينُ أَنْشُهِمْ . عِيْهِ الْأَخُ أَنْتُمُ مِنْ مَدِيدَ مُسَنَّةِ وَالْمَازَعَاتُ كَافَعَالِ مُسْرِ . \* الْمُتَعَالِ مُلْمِيدًا فَعَلَم مَنْ الْمُتَعَالِمُ مُلِيدًا فَعَلَم الْمُوْتُ وَالْمَيْةُ الْمُوتُ وَالْمَيْةُ مِنْ مَا الْمُتَعَالِمُ مُلِيدًا فَالْمَاتُ وَالْمُتَعَالِمُ مُلِيدًا فَمَا لَا مُنْ وَالْمَاتُ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْفَالِمُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ فِي بِدِ ٱلسَّانِ وَٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ ۗ يُأْكُلُونَ عَارَهُ • عَنْ عَبْدَ مَنْ وَجَدَ زَوْجَةَ صَالِحَة وَجَ خَيْرًا وَنَالَ مَرْضَاةً مِنْ لَدَنْ الرَّبِّ ، مَنْ طَرَّة وَوْجَةً صَلِكَةٌ طَرَة عَيْرًا وَمَنْ أَمْسَكَ ٱلزَّانِيَةَ فَهُو ذُوسَفَهِ وَنِفَاقِ . عَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ فِي أَلْتُصَرَّعِ وَٱلْفَيْ تُجَاوِبُ بِالْفِلاظَةِ . والأُسْدِقَاةَ يَلْنِي أَنْ يُبْدِي الصَّناقَةَ وَرْبُّ صَدِّيقٍ أَفْرَبُ عَلَاقَةً بِنَ الْأَرْبِ

# ألفضل التاسع عشر

هي القير السائر في سلامته خير من النقر في الشنقي وهو جاهل. هي الفض من دون علم غير صلية ومن تتجل إلفه بذل. هي سفه الإنسان بفيد طريعة وقلب تمتن عمل الرب هي الني إسخير الأخلاء والقير المناوئة خيلة. هي تعلي خاجد الزور لا يمثر وتافيف الأحساوب لا يفيك . هي كايرون بستطون وجه المقدر وكل بساجب ذا العلايا . هي جها إخرة اللوز ليضونه فه الأخرى السبقال بمتيدون عنه . وهو إله التبرأ أخوالا وليس بنها تناه.

#### ألفضل الخلدي والعشرون

وي الله عنه الرب سَوَافِ مَاه عَيْنَا مَاهُ عَيْنَا مَاهُ عَيْنَا مَاهُ عَيْدُ و عَنْدُ كُلُ مَرِين إلا نسان مُسْتَقِيمٌ فِي عَلِيْهِ وَوَاذِنُ ٱلْمُلُوبِ ٱلرَّبِّ وَيَحِيرٍ إِنَّمِ آلَا ٱلْمَدْلِ وَٱلْمُسْتَعِيمُ أَصْمَارُ عِندَ الرُّبِ مِنَ الدِّيفَةِ • عِنْ إِذِ تَفَاعُ الْمَيْنِينِ مِنْ دُحْبِ الْعَلْبِ وسرَاجُ الْمُنطَيْنَ لَخْلِيَّةُ أَهِيْنِ إِنْ أَسْعَارُ ٱلْمُدِدُ إِنَّا مِنَ الْمِنْسِ وَكُلُّ عَمُولِ إِنَّا مُوَ الْمَلِ. عَنْهِ اللَّهُ الْكُنُودُ بِلِنَانِ الْكَلَابِ بُطُلُ ذَائِلٌ لِلْتَسِي ٱلْوَتِ . عَنْ اللَّهُ سَلَّ الْنَافِينَ تَمُرُهُمْ لِأَنَّهُمْ أَمَّا إِمْرَةَ الْمُصْمِ، عَنَيْ طَرِقُ الْإِنسَانِ مُنْفِعُ وَرُوزُدُ أَمَّا الزَّيِّ فَسَلَّهُ مُسْتَمِعُ، عِنْهِ الْمُسْتَى فِي وَاوِيَ سَعْمِ عَبْدُ مِن الرَاهِ مَا وَعَا وَبَيْتِ مُشْتَرَكِ فِيهِ • عَنْهُ لَ مُشْلُ الْنَافِقُ زَغَبُ فِي ٱلْمُنَاءُ وَتَخَلِلُهُ لَا يَنَالُ حُطُوةً فِي عَنْهُ . عِنْهُ إِذَاعُمْ السَّائِرُ مَا لَا لَوْ تَحْمَا وَكُنَا إِذَا أَعْ الْمُسْتِمُ اسْفَادَ مِلْكَ. عَنْهُ عَلَى الْمُنْفِقُ لِسَاوِنِهِ . عَلَا الْمُنْفِقُ لَسَاوِنِهِ . عَلَا الْمُنْفِقُ لَلْمُنْفِقُ لَسَاوِنِهِ . عَلَى الْمُنْفِقُ لَسَاوِنِهِ . عَلَا لَمُنْفِقُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُنْفِقُ لَلْسَاوِنِهِ . عَلَا لَمُنْفِقُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُنْفِقُ لَلْسَاوِنِهِ . عَلَى الْمُنْفِقُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُنْفِقُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْفِقُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ بَدُّ أَذْنَهُ عَنْ مُرَاخِ ٱلْكَبِيرِ فَهُوا أَيْمَا يَعْرُخُ وَلَا أَيْحًا لَهُ . ١١١٤ ٱلْسَلِيمُ فِي ٱلْحَالَةُ غُنِدُ ٱلْنَصَٰبَ وَالْأَشُوهُ فِي ٱلِلْفَن نُدَكِنُ ٱلْمُعْلَ ٱلشَّدِيدَ، ١٢٤ إِنْ آا ٱلْمُسْتَمِ فَرَحُ لِلسِّدَيْنِ وَفَرَعُ قَاعِلِي ٱلْإِنْمِ • \$2\$ أَلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَضِلْ عَنْ طَرِينَ السَّقْلَ يَسَكُنُ أَيْ تَجْمَرُ الْجَارِةِ \* عَلَيْهِ كُبُ اللَّهُ إِنْوِدُ وَعُبُ الْخَرَ وَالنَّفِن لَا يَسْتَنَى \* كاللهُ أَلْنَافِقُ فِدَآ مَنِ الصِّدِيقِ وَالْتَافِرُ مَن ٱلْسَتَيْسِينَ ، عَلَيْهِ أَلَّكُ فَيْ فِي أَرْضِ مُقْرِرَةِ خَيْرٌ مِنَ السَّكُنَى مَمَ أَمْرَأَةٍ مُنَازِعَةٍ شَرِسَةٍ • عَنْهِ فِي مَثْوِلِ ٱلْحَكِيم كَنْزُ شَعِيٌّ وَذَيْتُ كُلِنُ النَّفِيهَ مِنْ ٱلْبَصْرِ يَبِتِكُهُ • عِنْ اللَّهِ ٱلْعَذَلَّ وَالرَّحْتُ كَبِدُ الْمُنَاةُ وَالْمَدُلُ وَالْحَبْدُ ، عَلَيْهِ لَلْسَجَيْمُ يَشَوُّدُ مَدِيثَةً أَلْمَاكِرَةٍ وَيَتْمُن فُوَّةً مُعْقِدِهَا • عِنْ اللَّهِ مَنْ يَعْفَظُ قَاهُ وَلَسَانَهُ يَعْفَظُ مِنَ ٱلْمَنَا فِي تَفْسَهُ • عِنه ﴿ وَالتَّبَرُ وَالْإَنْفَاخِ لِيَنَّى سَاخِرًا لِأَنَّهُ يَسْلُ جِنَنَ ٱلْكِيْرِيَّةَ • عِنْهِ وَخَبِّ ٱلْكُنالِانِ تَفْطُهُ لِأَنَّ يَدَّيْهِ أَلِيانِ السَّلَ . عِلِي النَّهَارَ صَحَلُهُ يَرْغَبُ وَيَعْنَى وَالسِّدِينُ يُعلى ولا يَشَنُّ • عَلَيْهِ ذَبِيمَةُ ٱلْمُنَافِقِينَ رَجْسُ فَبِالْأَشْرَى إِذَا قَدُّمُوهَا بِٱلْإِثْمِ • يَعِينُهُ شَاهدُ الْكَلِبِ يَبْكُ وَالْإِنْسَانُ ٱلْمُلِمُ يَكُمُمُ حَكَامَ ٱلْتُصِرِ • عِلَيْ الْإِنسَانُ ٱلْتَافِقُ مُلِبُّ وَجَهُ أَمَّا أَلْسَتَهُمُ مُنْفَعِ لَمُرِيعًا . عَلَيْهَ لِيَنَ مِنْ حَضَةً وَلَا فِلْقَوْ وَلَا مُعُودَةٍ مِنْدُ الرَّبِ. عِلَيْهِ أَقْرَبَلْ مُعَدَّ لِيْمِ الْفِقَالِ أَمَّا الْحَـادِمُنْ قِينَ الرَّبِيّ

#### ألفضل آلثاني والعيشرون

عِنهُ أَلْشِينُ أَلْمَسُلُ مِن الْقِي الْكَثِيرِ وَالْبَسَهُ خَيْرِ مِن الْفَصِهِ وَالْحَدَّةِ عَيْدَهُ الْمُؤْ وَالْقَيْرُ كَلَاقًا اللّهِ مَنهَ كَانِهَا عَلَيْهِا وَقَالُمُ وَقَالُةِ الْهِلَمُ النِّي اللّهُ وَالْمُؤَاوُ بَاذُوا وَاللّهُمُ اللّهُ وَهِي الْأَمْنِ الْوَاللّهِ وَقَالُةِ اللّهِ مَن النِّي يَدِيدُ عَلَيْهُ وَالْمُؤَةُ اللّهُ عَلَى حَسِرِ طَرِيقِهِ فَنَى شَاحَ لَمْ يُحدَّفُ وَهِي النَّي يَدِيدُ عَلَى اللّهِ وَيَعالَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَمَعالَمُ اللّهِ وَعَما حَتِيدٍ لَنْهِ وَاللّهُ مَعْدُ اللّهُ وَعَما حَتِيدٍ لِنَيْهِ وَاللّهُ مَعْدُ اللّهِ وَعَما حَتِيدٍ لِنَيْهِ وَاللّهُ مَعْدُ اللّهِ وَعَما حَتِيدٍ لِمُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل المن من حصل على لنو أعمد تفسه ومن خفظ السلتة وَجَدَ خيرًا . ١٠ من شاهد الزُّود لَا يُزِّكُ وَوَافِتُ الْأَحْمَاذِيبِ بَيْكُ . كَيْنِي لَا يَلِينٌ بِالْجَاهِلِ اللَّذَةُ وَلَا بِالسَّدِي أَنْ يَسُودَ عَلَى ٱلزُّوسَاءَ . ﴿ يَهِمُ عَمُّلُ ٱلْإِنْسَانِ طُولُ أَنَاتِهِ وَخُرُهُ أَنْ يَخْسَلِ ٱلْمُستَة كالله حَنَقُ الملكِ كُوَّ ثِر الصِّبِلِ وَمَرْضَاتُهُ كَا لُمِّنَى عَلَى الشَّفْبِ. ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ الْ الْجَاهِلُ بَلِيَّهُ لِأَيِّهِ وَمُنَازَعَاتُ الْمِزَاءَ كُوَّفِ لَا يَعْظِمُ ، عَنْ الْمَيْتُ وَالْمَالُ ميرَاثُ مِنَ ٱلْآبَاءَ وَٱلْمَرَأَةُ الْعَاقِةَ مِنَ الرَّبِ • ﴿ إِنَّا الْكَسَلِّ لِلْقِي فِي سُبَلَتِ وَالْفُسُ ٱلْتَرَاحِيَةُ ا تُجُوعُ. ٢٢٤ حَافظاً الْوَسَاةِ يَمْفَظا نَفْسَهُ وَالْفَهَاوَنُ بِطَرُنَةٍ يَمُوتُ . ٢٢٠٠ مَّنُ مُرْحَمِ الْفَيْرِ بُلُرْضِ الرَّبِّ فَيْزِيهِ مِسْنِيهِ و عَلِيْ أَدْبِ ٱبْلَكَ كَانَ فِيهِ رَجَّةً وَلَا تَحْمِلْ تَفْسَكَ عَلَى قَطِيرٍ ؛ عَلَيْهِ ذُو ٱلْنَصْبِ ٱلْفُرِطِ يَحْمِلُ ٱلْفُوبَةَ لَكِتُكَ إِنْ أَنْقَدْتُهُ وَتُعِدُ فَهَا بَعْدُ . وَيَهِ إِنَّمَ الْمُنُورَةَ وَأَفْسَلِ التَّأْدِيبَ لِكِي تَسِيرَ حَكِيا فِي أَوَاخِركَ . والله في قلب الإنسان أفَّكَادُ كَنِيرَةُ لَكِنْ مَنُورَةَ الرَّبِّ هِي تَثِبُّ . عِنهُ مُنيَّةُ ٱلْإِنْسَانِ رَجْمُهُ وَٱلْمُوزُ خَيْرٌ مِنَ ٱلْكَذُوبِ • عَلِيَّةٌ فَالَّبْ لِلْمَاةِ وَصَاحِبُهَا كِيبِتُ شَبَّانَ لَا يَنَيُّدُهُ ٱلنُّرُّ . عِنْهِ أَكْمَلَانُ عُنَّا يَدُهُ تَحْتَ إِسْدِ لَا يُوسِلُهَا وَلَا إِلَ فَهِ • عَلَيْهِ إِضْرِبِ السَّائِرَ فَيَصِيرَ ٱلنَّهُ ذَا دَهَا ٓ وَوَيْحَ ٱلْعَلِنَ فَيْعَلَنَ فَبِلْمِ • والله من أَشْقَ أَبَاهُ وَطَرَدَ أَمَّهُ فَهُوَ آبُنُ أَخْرَى وَالْعَادِ • عَلَيْهِ أَتْسِرُ يَا نُنَى عَن ٱلْإِصْنَاةَ إِلَى تَأْدِيدٍ يُنُوبِكَ عَنْ أَقَوَالِ الْعِلْمِ • عَنْهِ شَاهِدُ بَلِينَالَ يَنْفُرُ بأَكْفَأَا وَأَخْوَاهُ ٱلْنَافِقِينَ تَعِْيلُمُ ٱلْإِنْمُ . عِنْهِ قَدْ أُعِدُّتِ ٱلْأَصْنِينَ لَا الْمُعْرِينَ وَٱلْمَلاق يغلبود أنجيال

# ألفضل العشرون

عِنْ إِلْمُ الدَّعَادَةُ وَإِلْسُكِمِ الْمُلِبَةِ كُلُّ مَنْ لَعَ بِمِا ظَلِسَ مِكِيمٍ. عَنْ عَبِي الْمِكِ كُرَفِي الشِيلِ مَن يُحِيثُ مُسْلًا إِلَى نَسْبِ . عَيْدٍ عَدُ الإنسان الصادُهُ عَن لَخِسَامِ وَكُلُّ سَفِيهِ يَعْتَبِكُ بِهِ • عِيْجٍ أَكْمُنَالانُ لَايَمَرُكُ بِسَبِ الثَيَّاءَ فَيَسْتَعَل فِي الْمُمَادِ وَلَا يُعْلَى . يَحْتَجُ الْمُنورَةُ فِي ظَبِ الْإِنْسَانِ مَا تَعِينُ وَدُو الْهِطَت يَسْتَخْرُجُهُ • عَلَيْهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْنَشِرِ كَادُونَ كُلُّ وَاحدِ برَحْتِهِ أَمَّا صَاحبُ السّنق فَنْ يَعِدُهُ \* عَلَيْهِ أَلْسِدَيْقُ ٱلسَّارِ فِي سَلامَتِهِ طُوبَي لِنَهِ مِنْ بَنْدِهِ \* عَلَيْهِ أَلْكُ الْجَالِلُ عَلَى عَرْشِ الْمَدَلِ يُبَيِّدُ عَلَى شَرْ بِعَلْرِهِ • عَنْ عَمْ مَنْ يَعُولُ إِنِّي وَكَبَّتُ عَلى تَطَّرْتُ مِن خَطِينَى وَ عَنْهُ مِكَالٌ وَمَكَالُ مِعَادٌ وَمِعَادٌ كِلاهًا رِجْنُ عِندَ الرَّبِ عَلَيْكُ أَلْمُنِي بَصَرَٰنِهِ يُرَفُ عَلَ حَلَهُ ذَكِيٌّ وَمُسْتَنِيمٌ . عَلِيحٌ ٱلْأَذُنْ تَسَمُ وَٱلْتَيْنُ نَبِيرُ وَالْبُ مَنَى كِلِيِّهِا . عِنْ لَأَغِبُ الْوَمْ لِسُلَا تَنْفِرْ . الْحَ عَبْنِكَ تَنْبَ خُبْزًا . عَلَيْكُ يَقُولُ ٱلْمُنْتَرِي رَدِي \* رَدِي \* فَإِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ إِذَا بِهِ مُلْتَمْزُ . عَنْهُ النَّمَا مُوجُودٌ وَاللَّالَ كَنِيرَةُ وَشِفَاهُ ٱلْعَلِم جَوْمَرَةً كَيَّةٌ. عَلَيْهِ كُن وَّبُّهُ فَإِنَّهُ حَمَالَ غَرِيا وَلِأَجْلِ الْأَجَانِ إِنْ مَنْ مِنْهُ . \$250 خَبْرُ ٱلْكَذِبِ لَذِيلًا الإنسَانِ وَبَهْدَ ذَٰلِكَ يَحَلَّى فَهُ حَسَّى • ١٠٠٤ بِٱلْمُؤْوَةِ ثُنَيِّتُ الْأَفْكَارُ وَيُحْسَنُ الدُّرَيَّةِ بَاشِرِ الْحَرْبَ · £ اللَّهِ النَّامِي بِالنَّسِمَةِ يُفَنِي الْأَسْرَادَ فَلا تُخَالِط فَاغِرَ الشَّفَيْنِ · ور من يَلَمَن أَبَاهُ أَوْأَمَّهُ يَنْعَلَىٰ سِرَاجُهُ فِي قَلْبِ الطُّلْمَةِ . عِنْ وَ رُبُّ مِيرَاتُ لِمُرْمَنْ مَلْبِ فِي الْأَوْلَ وَعَاقِبُهُ لَا تَكُونُ مُبَارَكَةً · عَنْهِ لَا تَقُلُ أَخْرِي عَلَى الشَّرْ بَلِ أَتَعَلِرُ ٱلرَّبُّ فَيَخُلُمُكَ • عِنْهِ عِنْهِ وَمِنْهِ وَمِنْهِ وَجُنْ عِنْدَ ٱلرَّبِّ وَمِيزَانُ ٱلْيَسْ لِيْسَ بِمَالِجٍ وَ ٢٢٠ إِنَّا غَطَوَاتُ ٱلرُّجُلِ مِنَ ٱلرَّبِ أَمَّا ٱلْإِنْسَانُ فَكُفَّ يَفْهُمُ طَريقَهُ و وَ اللَّهُ عَرَّكُ لِلإِنْسَانِ ٱلْمُتُولِي ٱلصَّدِيسَ وَٱلْحَدَمُ بَعْدَ ٱلنَّذُودِ • عَلَيْهِ ٱلْمَك ٱلْحَسِيمُ يُبِيدُ ٱلْنَافِينَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمِ النَّوَارِجَ. ﴿ لِللَّهُ لَا يَسَمَهُ ٱلْبَشْرِ سِرَاجُ ٱلرَّبِ وَهُوَ يَهُثُ جِمِعَ أَخَادِيمِ ٱلْجُوْفِ • ﴿ ﴿ وَأَلَقُ مُ أَمْفَظَانِ الَّلِيِّكَ وَعَرْشُهُ لِمُسْدَدُ بِالرَّحْةِ • \$25 مَرَّ الشَّانِ فُونَهُمْ وَبَهَا النَّايِخِ المنيبُ. عَنِهَ حَبِطُ المُرْاحِ وَوَآهُ يُتَي مِنَ ٱلنُّرُودِ وَكُمَّا ٱلمُّرْبَاتُ فِي أَخَادِيدِ ٱلْجُوفِ

المنظمة إلى الكون التكالف على الرب مُلَّنَظَ الْهَمْ ، الله على كتب كف يكتب كف يكتب الله المنظمة المن

#### ألفضل الثالث والعشرون

وي إذَا جَلَسْتَ أَكُولُ مَرَذِي سُلطةٍ فَأَمَلُ أَشَدُ ٱلثَّامُلِ فِيَا هُوَ أَمَلَكَ عِنْ وَضَعْ سَحِينَا لِخَفَرَتُكَ إِنْ كُنْتَ ذَا شَرَهِ. ﴿ يَهِينَ لَا تَفْتَهِ أَطَايِهُ فَإِنَّهَا طَلَمْ غَرُورٌ ۗ كلي لا تَنْبُ لِنَسْتَنْنَى ، عَوْ عَنْ صِلْتَكَ لَم فِيهُ . عِنْ الْعَلْمِ عَنْنِكَ إِلَى مَا لَا يُكُونُ - إِنَّ ٱلْنِي قَدْ مَنَّمَ لِنُفْ مِنَا عَنِي وَطَارَكَا لَشُر إِلَى النَّهَادَ . عِيْجٍ لا تَأْكُلُ خُزَشْرَد ٱلْمَيْنَ وَلَا تَشْفُ وَأَمَا بِيهُ ٢٠٠ فَإِنَّهُ كَمَا فَرَى فِي نَفْسِهِ كَذَاكَ يُكُونُ. يَفُولُ لَكَ عَلَى وَاشْرَبِ وَظَلِهُ لِيْسَ مَمَكَ . عِيدٍ فَشَنْكَ أَلِي أَكْلُهَا تَشَيَّاهَا وَخُنِيعُ كَلِمَاتِكَ أَلْمُذَهَ وَ يُحِيرُ لَا تَتَكَلُّمْ فِي مِسْمَ لَلْلِعِلْ فَإِنَّهُ يَسْتَهِنْ عَا فِي أَقَوَالِكَ مِنْ اَتُشَلُّ . عِنْ لِلا تُرْمُ الْمُدُودَ النَّدِيمَةَ وَلَا تَدْخُلُ خُمُولَ الْأَيَّامِ عِلْهِ عَلِنَ وَلِيَّم مُقْتَدِدُ وَهُو يُعَلِيمُ لِلْمُومَتِهِمْ مَعَكَ. ١١٨ وَجَهُ ظَلِّكَ لِلتَّادِيبُ وَأَذْنَكَ لِأَقِرَالُ ٱلْمِلْمِ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْ صَرَّبْتُ بِالْعَمَا لَا يُحِنُّ . عَنْدُهُ بَالْمَمَا فَنَعَدُ نَفْتُهُ مِنَ ٱلْحِمْرِ وَ عِنْهِ كَا أَنِيَّ إِنْ كَانَ ظَلِكَ حَكِمًا يَفَرُحُ قَلِي أَنَا أَيْمًا عِلَيْهِ وَتَبْتَعِجُ كُلِبَايَ إِذَا مُلْتَتَ شَفَاكَ بِالْاَسْتِالَةِ . عِيهِ لا يَبْطُ ظَلِّكَ ٱلْحَمَّاةُ بَلَ كُنْ فِي عَلَمْ الرِّبِ النَّارَكُلُهُ ﴿ وَهُمْ إِنَّهُ لَا لِدُ مِنَ الْعَامَةِ وَآنَيْظَادُكَ لَا يَخِيبُ . ﴿ وَهُمَّا إِنَّمَ يَا أَنِّي وَكُنْ حَكِيًّا وَأَرْشَدُ ظَلِّكَ فِي ٱلْطُرِيقَ . كلي لا تُكُن بَيْنَ القِرِيسِينَ فَعْمُ وَأَلْلَتِمِسِينَ فَيْمُ عِنْ أَقِنْ القِرِبِ وَالْلَتِمَ يَنْتَمْرَانِ وَٱلنُّومَ لِلْمَنْ ٱلْحُرْنَ • عِينِهِ إِنْهُمْ لِأَبِيكَ ٱلَّذِي وَلَمَلَ وَلَا تَسْتَهِن أَمَّكَ إذَا شَاعَتْ وَاللَّهِ إِنْ مَلْ وَلَاتِهِ وَكُلَّا لَلْكُمَّةَ وَالْأَدِبَ وَالْعِلْةَ. عِلْ اللهِ السِّدِيْقِ يَنْتُهِ أَنْهَا بَا وَوَالِهُ ٱلْحَكِيمِ يَفْرَحُ بِهِ . كَيْنِيْ فَلَفْرَحُ أَوُلَةُ وَأَمْكُ وَتُنْتَهُ وَالِهَ نُكُ . عَلَيْهِ يَا نُبَنُ أَعْلِنِي قَلَكَ وَلَّتَزَعَ مَبَنَاكَ طُرُقٍ. عِنْهِمْ فَإِذْ الزَّانِيَةَ خُرَةُ عَبِيقَةُ وَٱلْفَرِينَةَ بِلَوْ ضَيِّقَةً . ١٤٤٤ وَأَيْعَنَا هِيَ كَلِمِنْ تَكُنْنُ وَتَكَثِّرُ ٱلْفَادِرِين فِي ٱلْأَنَّامِ وَ عِنْ إِلَى الْوَلْلِ لِينِ الشَّمَّا وَلِن النَّادَعَاتُ لِن الشَّحْوَى لِنَ أَغْرَاحَاتُ عَنْ غَيْرِ عِلَّةٍ . لَنْ إِطْلَامُ ٱلْسَيْنِ. ﴿ يَهِمُ إِلَّذِينَ مُدْمِنُونَ ٱلْخَيْرَ. اللّذِينَ يَدْخُلُونَ لِيَذُوثُوا ٱلْمُنْزُوجَ. ١٤٠٤ لَا تَنْظُرُ إِلَى ٱلْحَمْرِ إِذَا أَخْرَتْ وَأَبْدَتْ فِي ٱلْكَأْس حَيَّهَا ﴿ إِنَّهَا تُسُوخُ مُرِينَةٌ ﴿ لِيكُ لَكِنَّا فِي ٱلْآخِرِ لَلْسَمُ كَا كَمُنْهُ وَبَلْتُ كُمَّا كَا لَأَدْتُمْرٍ. ور منظرُ عَنَاكَ أَلْمَ إِنِ وَبَطِقُ قَلْكَ بِالْفُوَاحِسُ مِنْ وَمُكُونُ كُمُسْطِيمٍ فِي ظَبِ ٱلْجُرِ أَوْ كَتَابِم عَلَى دَأْسِ ٱلسَّادِيَّةِ ، عَنْ اللَّهُ وَتَقُولُ صَرَّوْنِي وَلَمُ أَقَرَجُمْ رَضُضُونِ وَلَمْ أَشْعُرْ . مَنَّى أَسْتَنفظ فَأَعُودَ إِلَى أَلْتماسها

### ألفضك الرابغ والعيثرون

ور المُنكِمُ عَالِيةٌ عَلَى السُّفِيهِ وهَذَ الْبُكِ لَا يَفْعُ قَاهُ و وَيَعِيدُ الْمُنكُرُ فِي الإسآة و يُذَى صَاحِبُ مَكَا يَدَ ، عَيْنِي مَعْهِدُ النَّهُ النَّهِ الْخُلِيثَةُ وَالنَّاعِرُ وِجُنْ عِنْدَ ٱلْهُوَرِ. الله إن استرَخَت في يَوْم النِّين صَافَت فُولُك . ١١١٠ أنف الله وهن إلى ٱلْوْتِ وَلَا تَخْذُلُ ٱلْمُودِينَ إِلَى ٱلْقُتل . عِنْهِ إِنْ قُلْتَ غَنْ لَاعِلْمَ لَا أَفْلَ لَ وَاوْنَ ٱلْلُوبِ لَا يَفْهُمُ وَدَاعِيَ تَفْسِكَ لَا يَهُمُ فَيَرُدُ عَلَى ٱلْبَشْرِ مِثْلَ عَلِيمٌ . عِنْ يَا يَعَيْ كُلُ ٱلْسَلَ فَإِنَّهُ قَدِيدُ عَمَلَ ٱلنَّهُدَ فَإِنَّهُ خُورٌ فِي خَلِيْكَ . ١٤٤٢ حَدَدِكَ مَمْ فَةً الْحَكْمَة اِنْفُسَكَ . إِنْ وَجَدْتُهَا قَلَا بُدِّينَ الْعَاقِيةِ وَانْتِظَارُكَ لَاتَحْرِبُ. ﴿ يَعْيِجُ لَا تُكُمُّن أَيُّهَا ٱلْنَافِقُ عَلَى مَنْزِلِ ٱلصِّدْيقِ وَلَاتَّخَرِّبْ مَثَرًا ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا السَّدِيقَ يَسْقُطُ سَ مَرَاتِ وَيَنْهَضُ أَمَّا ٱلْنَافَتُونَ فَيَكُونَ فِي ٱلْسَلَبِ . ١٢٠٠ إِذَا سَتَطَ عَدُولَكَ فَلا تَشْمَت وَإِذَا وَمَ لَلا يَبْتُهِمُ ظُلِكَ عِلَيْهِ لِلْآيَا مِن الرَّبُّ وَيُسُوا الْأَسْ فِي عَيْلِهِ فَيرُدُ عَنهُ مَنْبَ أَ وَكُوْلِي لَا تُسْتَسْطُ عَلَى ٱلأَشْرَادِ وَلَا تَغَرْ مِنَ ٱلْنَافِتِينَ جِيجِ لِأَنَّهُ لَسَ المِنْرِدِ دَجَا ٓ الْآخِرَةِ وَمِصْبَاحُ الْسَافِينَ يَعْلَىٰ \* ١٠٠٠ كَا بَنِي ٱلْنَ الْرُبُ وَالْمَكَ. لَا تَعْالِطِ ٱلْمُقَلِِّينَ ١٤٠٤ فَإِنْ مَطَبِّهُمْ يَقُومُ بَنْتَةً وَمَنْ يَلَمُ هَلَاكُمْمُ . عليه المنا أَيْمًا النُّحَمَّاةِ . ﴿ رَاعَاهُ ٱلْوُجُوهِ فِي ٱلْمُعَالَةِ لَيْسَتَ فِي شَيْءُ مِنَ ٱلصُّلاحِ. واللهُ الله والله الله الله والله وا الَّذِينَ يُوَجُّونَهُ فَلَهُمُ ٱلْسَرَّةُ وَمَلَّهُم مَرَّكُمُّ ٱلْخَيْرِ . ١١٤ أَلَيْنِ يُجَاوِبُ بكلام سَدِيدِ يُنْسِلُ ٱلشَّنَيْنِ ، ﴿ وَهِمْ عَمْلُ مَنَّكَ فِي ٱلْخَارِجِ وَأَعْدِدُهُ فِي حَمْلِكَ وَبَمْدَ ذَٰ لِكَ ٱنْن يَنْكَ . عِنْ الْمُنْهَدُ لِشَدِينَكَ بَنْدِ الْمُنْ وَلَا تَفْرُدُ بِنَفَتَكِ . عِنْ لا تَمْلُ كَمَا صَنَمَ بِي حَكَذَا أَصْنَمُ مِ أَجْرِي ٱلْإِنْسَانَ مِسْلَ عَلِو . عِنْكِي إِنِّي مَرَدْتُ يَمثُل ٱلْكَـٰلَآنِ وَبَكَرُمُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْمَاقِدِ ٱللَّهِ عَلِيدًا لَلْوَكُ قَدْ عَلاهُ كُلُّ وَٱلْسَنَاهُ غَطَى وَجَبُ ۚ وَجِدَارُ جِهَارَتِهِ قَدِ النَّهَدَمَ. عَلَيْ فَنظَرْتُ فَوَعَيْتُ فِي ظَلِي وَرَأَيْتُ ظَاسْتَهْدْتْ تَأْدِيا . كَيْنِهِ فَلِل مِنَ الْوَسَنِ، قَلِل مِنَ التَّوْمِ وَطَيُّ الْيَدَيْنِ قَلِلا لِلرَّادِ . والمنتاع فأنى عوزك كمام وفافتك كراجل المنتنج

# ألفضل آلخامس والعشرون

وي منه أينا أمَّالُ سُلْمِانَ أَلَى نَقْلَارِ بَالُ مِنْ مَا مَكِ يَبُودًا . وَيُعْ عَبِدُ الله كُمْ الْكَانَةِ وَعَدْ اللَّوكِ فَصُ الْكَانَةِ . عَنْ النَّهَا فِلْمُ وَالْأَوْضُ فِلْمُنَى وَقُلُوبُ ٱلْلَوْكِ لَا يَضِمَ عَنَا . حِنْهِ أَزِلِ الْمُئِتْ مِنَ ٱلْمُشَّةِ فَقِرْجُ مَا يُمَامُ إِنَّهُ . ومع أزل النابق من أمام اللك مُنتَتَ مَالمَدل مَرْشُهُ . ويه لا تَلْقَرْ أَمَامُ الله وَفِي مَكَانِ ٱلْمُطْمَأَةُ لَا تَعْفَ . يَحِيجُ فَإِنَّهُ خَيْرُ أَنْ مُقَالَ لَكَ ٱدْ تَعَمْ إِلَى هُنَا إِمِنْ أَنْ تُعَطَّ أَمَامَ ٱلْأَمِيرَ أَذِي وَأَنْهُ عَنَاكَ . عَنَيْجُ لَا تَبْرُزُ عَاجِلًا إِلَى ٱلْحَمَامِ وَإِلَّا فَلَظَ تَعْتَمُ فِي ٱلْآخَرَ حِينَ يُخْزِيكَ قَرِيكَ . ٢٢٥ عَاصِمُ يَضُومَتِكَ مَمَّ قَرِيبَكَ وَلَا تَجُ بِسِرْ لِاكْرَ عِنْهِ لِللَّهُ يُسْوِلُ ٱلسَّامِ فَلا رُولَ مَنتَمَك . الْخُفَرَة وَالسُّمَافَة تُخلسان فَأَخْطُهَا لِللَّهِ عَمَّكَ الدُّمْ . عِلَيْجِ أَلْكَلَامُ ٱلنَّطُونَ بِهِ فِي أَوَانِهِ تُفْاحُ مِن دَعْبِ فِ سِلالِ مِن فِئْةِ و عَلَيْهِ أَلُونِ الْمَدِيمُ الْمُؤْنِ الْوَامِيَةِ مُرْسٌ مِنْ فَصِدِ وَمَلْيُ مِنْ نَمَادِ . عَنْهِ أَلْنُيرُ ٱلْأَمِينُ لِمُسلِيهِ مِنْلُ يَرْدِ ٱللَّهِ فِي يَوْمَ ٱلْحَسَادِ لِأَنَّهُ يُوجُ نْفُوسَ سَّادَيْهِ وَ عِلْكُ ٱلْمُغَرِّرُ بَعَلِتِ زُودِ إِنَّاهُوَ مَعَابُ وَدِيحٌ وَلَيْسَ مِنْ مَطِي ول الأناة يُستَعْطَفُ الماكِمُ وَالْسَسَانُ اللَّهِ مِنْ الْسِطَامَ . علي إذا وَجَدْتَ مَسْلا مُكُلْ مَا يُكْمَنْكَ لِللا تُكْتُطُ فَتَمُّنًّا . عِنْ لا تُكُثرُ نَفْ لَ الْقَدَم إلى بَيْتِ قَرِيبِكَ لِسُلًّا يَسَامُ مِنْكَ فَيَكُرُمَكَ . عَنْهِ أَلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَضَهُ ذُودًا عَلَى قَرَيبُهِ إِنَّا هُوَ يَطِرَقَةٌ وَشَيْفٌ وَسَهُمْ مَسْنُونٌ . عِنْهِ الْتُؤَكِّلُ عَلَى ٱلْفَادِدِ فِي يَوْم العِنْيق سِنَّ مَهُومَةً وَدِجلُ عَلُوعَةً . عَيْهِ كَنَزْمِ النَّبَكِ فِي أُوانِ الْفَرِّ وَكَا لَمُلْ عَلَ الشَّرُونَ مُحَنَامَن يُنِي الْأَفَاقِي لِلْمُ مُصَالِدٍ . كَا لَمُتْ فِي الْوَبِ وَالسُّوسِ فِي الْحَصْدِ مُكَذَا ٱلْكَاتَةُ فِي ظَلِ ٱلرُّهُلِ وَ كَالِي إِنْ يَاعَ مُنْفِثُكُ فَأَطْمِنهُ خُبْزًا وَإِنْ

حَمِينَ فَاسْدِمَا ﴿ يَهِمُ اللّهُ وَكُمْ عَلَى هَاسْتِ جَرًا وَالرَّبْ يُجَازِكَ . ﴿ وَيَعْ وَيَعْ الشّالِ تَنِي الْمُلّمَ وَالْفِيهُ الشّوْسُ لِيُكُمْ اللّمِسَانَ الثّالِبَ . ﴿ وَهِي السّمَى فِي وَلَوْيَةِ سَلّحَ خَيْلُ مِن الرَّالَّو مُعَالِمَةٍ وَبَيْنِ مُفْتَرَكِي فِيهِ . ﴿ وَهِي الْحَيْرُ السّائِحُ مِن أَرْضِ بَهِينَةً مِيكًا وَارْدُهُ لِشَنْسُ طَالِمَةٍ . ﴿ وَلَهُ السّبَدِينَ الْعُكِّبُ أَمْمَ الْمُنْفِقِ مِينُ مَلْوُق وَيَنْفِعُ آمِنُ \* وَهِي الْإِنْمَانُ اللّهِ مِنْ السّبَارِ فَيْلُ مَا يَعْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَل يُسْبِى \* وَهِي الْإِنْمَانُ اللّهِ مِنْ السّبَارُ وَمُعْمَدِينَا مُنْفِيدًا لَمُودِ اللّهُ مُنْفِقَةً مُؤْمِنةً اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ مُنْفِئةً المُؤْمِنَةُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْفِئةً المُؤْمِنَةً اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْفِئةً اللّهُ وَاللّهُ مُنْفِئةً اللّهُ وَاللّهُ ولِنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### ألفضل السادس والعشرون

جِيمِ كَا لَنْهِ فِي السِّيْفِ وَالْعَرْ فِي الْحَصَادِ حَكَدًا الْخِدُ لِجَاهِلٍ . حِيمَةٍ كَا لُعُفُودِ فِي جُولَانِهِ وَٱلْهَامَةِ فِي طَيْرَانِهَا هُكَذَا الْمُنتَةُ عَنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تُمُودُ عَلَى الْلاعِنِ • حيبيع فقرس اكتوط وَ المسكراً الخِلَعُ وَلَطْهُودِ الْجَلُلُ الْمُصَاءُ عِنْهِ لَاتُجَاوِبِ الْجَلُعَلَ بُعَسَدِ شَفْهِ لِللَّا تَكُونَ أَنْتَ تَظَيرَهُ . عَنْهِ جَاوِدِ ٱلْجَاهِلَ بَعَسَدِ سَفَهِ لِلسَلَّا مِكُونَ مَكِياً فِي عَنِي تَفْسِهِ • ﴿ وَهُمَا مَنْ أَرْسَلَ كَلَامًا عَلَى لِسَادِجَاهِلِ فَإِنَّا يَعْطَمُ الرِّجَلَيْنِ وَيَقَرُّعُ ٱلْجَوْدَ . ﴿ يَهِ عَلَا الْأَعْرَجِ تَهَدُّلَانِ وَكُذَا ٱلْكُلِّ فِي أَفْوَاهِ ٱلْجَالِ . ور أن من عُرَم الجُاهِلَ كَنَل مَن لِلْقِ صُرَّةً لَآلَيْ فِي رُجْتِ و عَلَيْ كَمُوكِ فِي يَدِ سَكُرَانَ مُكُفّا ٱلْفَـلُ فِي فَمِ ٱلْجَالُ . عِنْ الْمَطْلِمُ أَنْفَأَ ٱلْجَبِعَ فَهُو يُجَاذِي الْجَاهِلَ وَيُجَازِي ٱلْتَمَدِينَ. عِنْ اللَّهُ كُمُنُكِ عَالِدِ عَلَى قَيْدٍ مَكُمَّا الْجَاهِلُ ٱلْمُكّر رُسَفَهُ . الله الله المنان الحكيم في عَنَى نفيه إنَّ الرَّجَة في الجَّاهِل أَكْثَرُ مِنهُ . عِنْهِ قَالَ ٱلْكَنْلَانُ إِنَّ فِي ٱلطَّرِينَ لِنَا - إِنَّ فِي ٱلشَّوَاذِعِ أَسَدًا. عِنْهِ أَلْبَكِ يَدُودُ عَلَى تَجْزَانِهِ وَٱلْكُنْلِانُ عَلَى فِرَاشِهِ . بَيْنِيجِ ٱلْكُنْلانُ كَخَبّاً يَدَهُ تَحْتَ إِجلهِ . يُعبُ إِصَالْمًا إِلَى فَهِ . ١٤٢٤ أَلْكُ لَانُ أَحْكُمُ فِي عَنِينَ نَفْ وِمِنْ سَبَةٍ يُطَلُّونَ بِلَلْكُم . ولا مَنْ مَرْ فَتَرَّضَ لِحُسُومَةِ لَا تَسْبِ فَإِنَّا يَأْخُذُ الْفَقِ كَلْسِ . وَإِنْ كَمَنُونَ عَرْبِ شَرَدًا وَسِهَامًا وَمَوْتًا عِينِهِ مَكْذَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَخْدَعُ قَرِيبَهُ ثُمَّ يَعُولُ إِنَّا أَكَّا أَرْحُ \* \$ 25 مِنْ إِنْ يَعَلَىٰ الْحَلْبِ تَعْلَىٰ الْأَدُ وَيْزُوالِ الشَّكُم يَسْحُنُ الزَّاعُ. والمُعَمُّ الْمُعْمُ الْجُعْرُ وَالْحُلَى لِنَادُ وْصَاحَى النَّوَاعِ لِإِصْرَامَ ٱلْخُصُومَةِ . ١١٤٤ كَلِلَّتُ ٱلنَّمَامِ كَلَفَمْ بِخُونَهُ فَهِي تَنْزِلُ إِلَى أَخَادِيرِ الْجُونَ . ﴿ يَهِمُ النَّفَاهُ ٱلْمُتَوَجَّهُ وَٱلمُّلِّ ٱلشِّرِيْدُ فِضَّةٌ ذَاتُ خَبَتُ تُنَفِي خَرَّفًا • كَانِي فِصَفَتْبُ وَيَثَكُّرُ ٱلْمُنِصَلَ وَفِي بَالِح يَعِي ٱلْمُكُرُ وَيُنْ إِذَا لَا طَفَاتَ بِصَوْتِهِ فَلا تُصَدِّقهُ فَإِنَّ فِي ظَلِيهِ سَبَّةَ أَفْرَام مِنَ الرَّجس، والله مَنْ أَخْنَى ٱلْنِفْمَةَ بِالتَّدْلِسِ يُكْتَفُ عُبِنَهُ فِي ٱلْجِنَاعَةِ . ١٠٠٠ مَنْ يَمُورُ هُوَةً يُسْفُطُ فِيهَا وَمَنْ يَدَمُرِ خَمِّرًا مَنْ جَمِّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ألفضل السابع والعشرون

و المنظمة الم

بَاكِرا فَسَبُ يَكُنُ لَتَ . عَلَيْهِ الْوَصْ الْحَرْسِلُ فِي يَمْ مَهْ وَالْمَرَا لُهُ الْعَارَةُ الْمَالِينَ سِيانِ • عَلَيْهِ مَن عَبَعَهَا فِإِنَّا مِنْ اللّهِ مَا لَمُ مَن يَسِيهِ عَلَى وَبَهِ مَهِ الْمَلِيدُ مَن مَن اللّهُ اللّهِ مَا لَا لِمَالًا مَا مَن مَل وَهِ مَدِينِهِ • عَلَيْهِ مَن عَمْ مَن يَعَدَ إِنَّ كَالِينَ مَهُ عَلَى اللّهِ لَمَان عَبَهَ الإِنْسَان مِن عَلَيْهِ كَا يَكُون فِي اللّهَ الْوَجِهُ عَلَيْهِ الْمَن عَلَى المَانِيةِ الْمَنْسِلُ وَكُنَا عَلَى الْإِنسَان مَعْمَ عَلِيهِ عَلِيهُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى الشّرورة وَقِلْ الْمَنْسِمَ بِعَلْلِ الْلِمْ مَعْلَى الْاَسْنَانُ مَعْمَ عَلِيهِ عَلَى طَان بَيْنَ الْمُعِيدَةِ اللّهُ مَا لَمُنْ اللّهُ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى مَن اللّهِ وَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَن اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا لَكُ مِن اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

#### ألفضل آلثامن والعشرون

كالله مَرَبَ الْنَايَقُ وَلَا طَادِهَ أَمَّا الصِّدْيِنُونَ فَكَتِبْلِ يَطْمَنُونَ ، ﴿ يَمْ يَكُمْ لِمُسْبِيِّ أَرْضِ يَكْثُرُ دُوْساً وْهَا وَبِإِنْسَانِ ضَلِن عَلِيمٍ يَعْلُولُ ثَبَاتُهَا. ﴿ يَعِيدُ أَلَّهُ وَ الطَّالِمُ فَعُرَّآهُ مَعَرُ كَامِحُ لَاظَهَمَ مَمَّهُ . حَيْجٌ أَلَّذِينَ يَهْمُلُونَ الشَّرِينَةَ يَحْمَدُونَ أَلْسَافِقَ وَٱلَّذِينَ يُضَفِّلُونَ ٱلشَّرِيعَةَ يَسْخَطُونَهُ ، عِنْ أَتَّكُنُ ٱلْأَشْرَارُلَا يَفْطُنُونَ فَتَصْأَهُ وَٱلَّذِينَ لِتَسِمُونَ الزُّبُّ يَفْطُنُونَ لِكُلِّ شَيْءٍ. ﴿ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَيْرُ مِنْ مُنتَّجُ الطُّرُكِ وَهُوَغَيِّ . ٢٠٠٠ مِنْ عَضَفِ الشَّرِيعَةَ فَهُوَ ابْنُ فَلِنْ وَمَنْ يَوْعَ الْكَهِيعَ الله عَنْهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَهُ إِلَا فِي وَأَلْتُنْمِدُ ظِينَ مَا مَا أَلَمُوا مَهُمُ . اللهُوَ مَنْ أَلَفُوا مَنْ مُنْ اللهُ مِنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا ٱلْمُسْتَيِّدِينَ فِي طَرِيقِ السَّوهِ فَهُوَ يَسْفُطُ فِي هُوَّةٍ وَالسُّلَمَاءَ يَوْفُنَ خَيْرًا. عِلَيْ الْنَيْقُ حَكِيمُ فِي عَبَىٰ نَفْسِهِ وَالْقَيْرُ أَفْسِلُ يَفْسُهُ . ١٤ ﴿ إِذَا ٱبْنَعَمَ ٱلسِّدْيَهُونَ كَانَ غَرَّهُ عَلِيمٌ وَإِذَا كُلُّمُ ٱلْكَايَشُونَ فَيْدَ النَّاسُ. عَلَيْ مَنْ كُنَّمَ مَعَلِيهُ لَمْ أَنْجُ وَمَن الْمُرْفَ بِهَا وَأَعْلَمُ مَنْهَا لَدْحُمُ \* \$ وَلَذِي الْمُؤْنِدُ الْإِنسَانِ الَّذِي تَعْفَى فِي كُلَّ حِينٍ أَمَا الَّذِي يُقَيِّي ظَلِهُ فَيَسْفُطُ فِي الشَّرِ . عَنْهِ أَلْمُنافِقُ الَّذِي يَسُودُ عَلَى شَعْبِ فَيْهِ أَسْدُ زَارُ وَدُبُّ جَائِمُ ، عِلِيْهِ أَفَائِدُ أَقْدِي لَا يَعْلَمُ لَهُ يُكُورُ الْطَالِمَ وَأَقْدِي أَيْنِضُ الشَّفَ يُطِيسُلُ أَلِمَهُ عِلَيْهِ ٱلْإِنسَانُ ٱلْمُرْتَكُ سَفَكَ وَمَ يَهِرُبُ إِلَى ٱلْمُلِيَّ وَلَيْسَ مَنْ يُستَحُهُ . المُنهُ عَنْ سَادَ بِالإَسْتِقَامَةِ تَخْسَلُمُ وَٱلْمُوحُ ذُو الطَّرِيقُينَ تَسْقُطُ فِي أَحَدِهَا. كالكالامَنْ يَنْخُ أَرْمَهُ يَشَبَعُ خُزًا وَمَنْ بَنِيمِ ٱلْمُرَاعَ بَشِيعَ فَاقَةً . عَنْهَ الرَّجُلُ الأبينُ كَثِيرُ الْبَرَكَاتِ وَمُتَعَمِلُ النِّنِي لَا يُكُونُ زَكِا . عِنْ الْمُرَاقَةُ الْوُجُوهَ فَيْرُ صَلْلَةِ وَبِكُنَّرَة خُوْ يَتَدِي ٱلرُّجُلُ و عِنْهِ ذُو ٱلَّذِنِ ٱلشِّرَءَةِ تَعْرِسُ عَلَى ٱلْمَالِ وَلَا يَلَكُمُ أَنَّ ٱلْمَوَدّ يُدْرَكُهُ . ﷺ مَنْ وَتَجَ إِنْسَانًا قَالَ خُطْوَةً مِنْ بَعْدُ أَحْضَرَ بِمِّنْ بِكُلِنَّ بِاللِّسَانِ. \$ 25% أَلَتِي يَسْلُ أَبَاهُ وَأَمُّهُ وَيَعُولُ لَا مَنْعَيَةَ بِذَلِكَ فَهُو شَرِيكُ إِلا نَسَانِ اللَّذَرِ . 375 الرَّفِبُ النَّسِ مُعَمَّعُ النَّزَاعُ وَالْتَوْكُلُ عَلَ الرَّبِ بَسَنَ. \$200 مَن الْحَصَلَ عَلَ عَلَمَ المُعَمِّدُ النَّرَاعُ وَالْتَوَكُلُ عَلَى الْمُودَ لَهُ تَعْرِئُ الْعَلَمَةُ عَلَى عَلَى عَلَمَ الْمُودَ لَمَ تُعْرِئُ الْعَلَمَةُ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمَ الْمُودَ لَمَ تُعْرِئُ الْعَلَمَةُ عَلَى عَلَمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ وَمَنْ أَغْنَى عَنْدُ بِهِ عَنْهُ خَلَيْهِ كَنَاتُ كَثِيرَةً. عَنْهُ الْمَا عُلَمَ ٱلْمُنْفِئُونَ وَادَى النَّكُ وَإِذَا هَلُّكُوا تَكَاثَرَ ٱلصَّدْيِقُونَ

# ألفضل التأسغ والعشرون

هينة من المسفور وَرِيفُهُ صَلَبَ عَنْهُ عُمَلُمُ بَنَةَ وَلاَ بَارِ لَهُ عَلَيْهِ إِذَا كُنَاوَرَ السِّنِيةِ إِذَا كُنَاوَرَ السِّنِيةِ فِي الْمِنْدَانُ الْمِي السَّنِيءَ عَلَيْهِ الْإِنْدَانُ الْمِي السِّنِيةِ الْمِنْدَانُ الْمِي عُلِمُ الْوَالِيَ يَلِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

يُجِّتُ الْأَرْضَ وَالَّذِي نُهِبُّ الرُّنِّي نُحَرِّبُنا. عِنْهِمْ أَرَّبُلُ الَّذِي يَعْلَقُ لِسَدِينِهِ يَبِسُطُ شَبِّحَةً خِلَوَاتِهِ • عِنْ فِي مَنْعِيبَةِ الْإِنْسَانِ القِرْدِ شَرَكُ وَالسِّدْيِقُ مُيْخُ وَيَفْرَحُ . وَيَعْمِ الصَّدِينُ يَرِفُ دَعْوَى ٱلْفُرَّآء وَٱلْسَائِقُ لَا يُبَالِي عَمْرَفْسِهِ . ومع أَناسُ السَّاعِرُونَ لِمُعُونَ الْفَتْنَةَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُكَمَّا فَمَرْفُونَ الْفَضَّ . أَقَدِّمَاهُ يُوْخُونَ أُلسُّلِمَ وَٱلْمُشَوِّمُونَ يَرْغُونَ فِي نَفْسِهِ. ﴿ إِنَّهِ أَلْمَا لِنْشِي كُلُ مَا فِي صَدْدَهِ وَٱلْمُصِيمُ مُسُونُهُ إِلَى مَا بَعْدُه عَلَيْنِ إِذَا كَانَ ٱلسَّلْطَانَ يُعْنِي إِلَى كَلامِ ٱلْكَلِيدِ كَانَ ٱلْحَلِيمُونَ لَهُ كُلُهُمْ مُنَافِيْنَ. ١٢٠ أَ أَفِيرُ وَ إِنسَانُ ٱلْطَالِمِ تَلْحَقًا · الرُّبُّ يُبِيرُ أَعْنُ كِلَيْهِمَا. عِنْهِ ٱلْمِكْ الَّذِي تَعَكُّمْ فِلْفَرَّآهُ بِالْحَقَّ لِبَّتَ عَرْضُهُ إِلَى الأبدِ. عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِيخُ أَيْفِيدًا نِ مِكْمَةً وَاللَّمِيُّ ٱلْمُمَلُّ يُخْزِي أَمُّهُ ١ عَلَيْ إِذَا تُكَاثَّرَ ٱلْتَاصَوْنَ تَكَاثَرَتِ ٱلْمَامِي وَالْمِنْدِيقُونَ يَغَلُّونَ سُفُوطَهُمْ . عِلَيْنِ أَذِبِ ٱلْبَلكَ فَيْ يَكُكُ وَيُنِيْبُ نَفْسَكَ مُسَرَّةً . ١٤٣٤ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُوْيًا يَضْصَـلُ ٱلشُّبُ وَالَّذِي تَعْشَظُ ٱلشَّرِيفَةَ طُوبَى لَهُ . ١١٠ فِي أَلْكُلام لَا يُؤدِّبُ الْمَبْدُ لِأَنَّهُ يَفْهَمُ وَلَا تُعِيبُ . كان أيت الإنسان النَّجُولَ فِي كَلَامِهِ إِنَّ فِي الْجَاهِلِ رَجَّا ٱلْكُرُّ مِنهُ ، ١٠ كَانِيرٌ مَن **دَلَلَ عَبْدَهُ مُنْذُ صَبَّائِهِ وَجَدَهُ فِي ٱلْآخِرِ مَارِدًا ، ﴿ إِنْ الْإِنْسَانَ ٱلْنَصُوبُ بِثِيرُ التَزَاعَ** وَٱلرَّجُلُ ٱلشَّخِطُ كَثِيرُ ٱلْمَامِي. ﴿ لَيْهِ كَبْرِيَّا ٱلْإِنْسَانِ تَضَمُهُ وَٱلْتُوَاصِمُ بَالرَّوْسِ تَحْسُلُ عَلَى ٱلْكَرَامَةِ ، ١٤٤٤ أَلَيْنِي يُقَامِمُ ٱلسَّادِقَ يُبِيْضُ نَفْسَهُ ، يَسْمُ ٱلْمَسْنَ وَكَا مُغَرِّهُ عِنْهِ عَنْهُ أَلْبُشَرُ ثَلَق فِي شَرَكُ وَالْمُنْكُ عَلَى الرَّبِّ تُجْمَلُ فِي مَنْفِل. كَتْ كُتِيرُونَ يَلْتُسلُونَ وَجُهُ ٱلْفَيْلِطِ وَمِنَ ٱلرَّبِ تُعَنَّاهُ كُلِّ إِنْسَانِ وَ وَهُمْ أَلْإِنْسَانُ القِرْءُ رِجْنُ عِندَ الصِّدْيِقِينَ وَالْمُنتَعِيمُ الطّريق رَجْنٌ عِندَ الْسَافِقِ الْإِنْ الَّذِي تنفظ الككام لايبك

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّلَاثُونَ

كاللهُ كَلَامُ آجُودَ بْنِ يَاقَةَ - ٱلْمُولُ ٱلزَّذِينُ - قَوْلُ ٱلزُّجْلِ لِإِبنِينِلَ. لِإِبنِينِ لَ وَأُوكَالَ. ٢ عِنْهِ إِنِّي أَبِّدُ النَّاسِ وَلِيسَتْ لِي خِلْتُهُ ٱلْبَصْرِ ١ ٢٠٥ وَلَمْ أَسَلَّم إ لِمُستَ وَلَا عَرَفْتُ عِلْمَ الْجَنْدِينِ. عَنْ عَلَيْ مَنْ صَعِدَ إِلَى السُّهَاءُ وَزَلَ مَنْ قَبَضُ الرَّبحَ فِي وَاحْتُهِ . مَنْ حَمْراً أَلِيَّاهُ فِي قُوْبٍ . مَنْ أَكَامَ جِيعَ أَكَامِي الْأَرْضِ . مَا أَنْفُ وَمَا أَنْم أَيْدِ إِنْ طَلْتَ. ﴿ وَهِ عَوْلُ اللَّهِ جَيْهُ مُصَّفِّنَ. هُوَ عَيْنٌ فَلَمُتَصِينَ بِهِ . ﴿ كُلُو لَأ رُدْ عَلَى كَلَامِهِ لِلْلَا لُوَيَعَكَ فَتَكَفَّرُ. عِنْ ﴿ فَيَتَلِي مَيْنِ مَا أَتُكَ فَلا غَنْفِهَا عَبْ لَ أَنْ أَمُوتَ. عَيْدُ أَيدُ عَنِي الْبَاطِلَ وَكَلامَ ٱلْكَذِبِ لَالْجَسَلَ حَظِيَ الْفَافَةَ وَلَا الْهَنَ كِلِ الْذَكِي مِنَ الطَّامِ مَا يُكُنِينِ ٢٠٠٤ لِلْلَا أَشَجَ فَأَخِذَ وَأَفُولَ مِّنِ الرُّبُّ أَوْ أَقَيَّرَ فَلْمُرِقَ وَٱلْخِذَ ٱمْمَ إِلْمِي إِلْلِكِلْلِ. ﴿ يَعْلِيكِ لَا تَشَكُ مُبَدًا إِلَى سَبِيهِ لِلسَّلَا لِلسَّك خَنَافَب، عَلَيْهِ رُبُ جِيلٍ لِلْنَ أَبَاهُ وَلَا يُبَالِكُ أَمَّهُ . عَلَيْهِ رُبُ جِيلٍ طَاهر فِي عَنِي تَفْهِ وَهُولاً يَتَتَّ مِنْ مُنْدِهِ ، عَلَيْ رُبُّ جِيلٍ مُتَرَفِّمِ الْمُونِ وَمُتَمَالِي المُنْونِ . كَلْنَا وَبُ حِسِلُ أَسَانُهُ سُيُوفُ وَأَنْيَابُهُ سَكَاكِينُ لِيَأْكُلُ ٱلْبَائِسِينَ عَنِ ٱلْأَرْض وَالْمُسَاكِينَ مِنْ بَيْنِ أَلْبَشْرِ. ١٤٣٤ فِلْمَتْ بِأَنَانِ تَغُولَانِ هَاتِ هَلَتِ. تَلاثُ لَا يَشِيَمْنَ وَالْأَاسِةُ لَا تَقُولُ كُنِي . ١١٤٤ الْجَبِيمُ وَالرَّحِمُ الْعَبَيَّةُ وَالْأَرْضُ الَّتِي لَا نَشَبُمُ مَا وَاللَّالُ لا تَقُولُ كَنَى . عَلَيْهِ أَلْدَيْ الْكُسْتَرِنَةُ بِالْأَبِ وَٱلسُنَعَيَّةُ بِطَاعَةِ أَلَّمُ تَفَقَّلُهَا غِرْبَانُ ٱلْوَادِي وَتَأَكُلُهَا فِرَاخُ النَّسْرِ . عَلَيْكُ كَلَاثَةُ يُغْيِرُنِي فَهِ مُهَا وَالرَّابِمُ لَا أَعْلَمُهُ \* 200 مَلِنُ ٱللَّمْرِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَمَلْرِينُ ٱلْحَيْدِ عَلَى ٱلسَّمْرُ وَمَلَرِينُ ٱلسُّمَّةِ وَمَلْرِينُ ٱلْحَيْدَةِ فِي قَلْبِ الْجَرِ وَطَرِيقُ ٱلرُّجِلِ مَمَ عَذُوآ ﴿ عَيْلِكُ كَذَٰ لِكَ طَرِيقُ ٱلْمِرَآ ٱلْعَاسِقَةِ بَأَكُلُ وَتَسْخُ ظَاهَا وَمَثُولُ مَا خِلْتُ إِنْمَا ۖ فِيلِهِ خَتَ كَلاَئَةٍ رَبَّعُ الْأَرْضُ وَتَحْتَ الرَّامِ لَا تَسْتَطِيعُ الْاَحْسَالَ . عَلَيْهِ تَحْتَ عَبْدِ إِذَا مَكَ وَأَخْنَ إِذَا شَعْ مِنَ الطَّمَامَ وَالْمُتُ مَمُونَةٍ إِذَا حَمَلَتْ لِرَجُلِ وَأَمَةٍ إِذَا وَدَثَتْ مَوْلَاتِهَا. ﴿ وَمُنْكُو أَوْلَتُ

هِ السُّفْرَى فِي الْأَوْضِ لِكِنَّا أَسْكُمُ مِنَ المُكْمَادَ . \$ إلا اللهُ اللهُ آلا يؤة الما لِحَهُ لِيهُ السُّفُودِ لَيهُ اللهُ اللهُ

#### أَلْفَصِلُ ٱلْحُادِي وَالثَّلَاثُونَ

و الله علامُ أُولِيلَ الْلِكِ مَعُولُ وَذِينُ أَذَّتِهُ مِهِ أَسْهُ ، عِينِ مَاذَا يَا لَيْنَ مُمَّ مَاذَا يَا أَنِي أَحْشَا فِي ثُمَّ مَاذَا يَا أَنِنَ نُذُودِي . يَحْمِي لَا نُسَلِمْ ثَرَوْتَكَ إِلَى ٱلسَّادَ وَلَا طُرْقَكَ إِلَى مُبِينَاتِ ٱلْمُؤْلِدِ، عِنْ أَيْسَ فِيمُوكِ يَا لَوْنِسِلُ لِيْسَ فِمُلُوكِ أَنْ يَشْرَبُوا الْخُيْرَ وَلَا فِمُطَامَا أَنْ يَضْرَبُوا ٱلْسَكِرَ عِيدٍ لِلَّا يَضْرَبُوا فَيْلَسُوا ٱلشَّرِيعَة وَتُحَرِّفُوا دَعْوَى كُلّ أَنْآهُ ٱلْبُوْسِ . عَنْكُمْ أَصْلُوا ٱلْمُسْكُرَ لَذِي ٱلْمُثَنَّةِ وَٱلْخَيْرَ لَدُوي ٱلنَّمُوس ٱلْمُرَّةِ كليك فَيَشْرَبُوا وَيَلْعَوا فَاقتَهُم وَلاَ يَدْكُرُوا مَرْزَهُمْ بَسْدُ. عِيْجَ إِنْ فَل َ لِأَجْل ٱلْأَغْرَسِ فِي مَفْوَى كُلِّ أَبْنَاهَ ٱلْحِلْدَلَانِ . ﴿ إِنِّهِ ٱلْتُحْ فَكَ وَٱصُّكُمْ بِٱلْكَمْلُ وَأَنْصَفَ ٱلْإِنْ وَالْمِسْكِينَ. جَزِيجٍ مَنْ يَجِدُ الْمُرَاةَ ٱلْعَاصَةَ. إِنَّ فِينَهَا فَوْقَ ٱللَّالِينَ. عِنْ عَل رَجُهَا يَسَىٰ بِهَا فَلا يَعْتَاجُ إِلَى غَنِيْنَ . وَإِنْ الْتَبِي اللَّذِي وَلُونَ الشَّرْجَيْمُ أَيَّام حَلِيًّا. عليه تحسل مُوا وَكُنَّا وَمُمَلِّ بِمِنْقِ كُنِّيا عِنْهِ تَكُونَا كُنُونَ النَّامِ مُجَلِّلُ طُمَانَهَا مِنْ بَسِيدٍ . كَانَتُكُ تَقُومُ فِي الْخَيْلِ وَتُسْلِى لِيَتِهَا أَحْتُلًا وَيَكُوارِيها مَا يُخْفِينَ. عَلَيْهِ تَنَامُلُ مَصُلَا مَنَا خَذُهُ وَهِمْ كَفُيَّا تَفُرَسُ كُرْمًا . عَنْهُ تُعَلِّى مَشْوَيَا بالشَّوْةِ وَتُنْفَيْدُ فِرَاعَيْنَا . عِنْهُ مَا تُعَوَّىٰ مَا أَقَدَّ يَجَارَتَهَا فَلا يَطْنِي فِي ٱقْبُلِ سِرَاجُهَا . عِنْهُ عِلْقَ يَدْيَهَا عَلَى الْمُكَدِ وَأَ تَلِيلُهَا غَسَكَ الْفَرْلَ. ﴿ يَعْلَمُ لَا يُشَمِّلُ كُنُّهُمَا إِلَى الْإِنْس وَقَدُّ يَدُيًّا إِلَى الْمُسْتَحِينِ. \$23 لَا تَخْفَى عَلَى بَيْبًا مِنَ الْتَجْ لِأَنَّ أَهُلَ يَبْبُهَا تَجِيتُهُمْ لَابِمُونَ ٱلْحُلُلَ . عَيْنَا يُضَمُّ لِنُفْسِهَا أَغْطِينَةً مُوشَاةً وَلَإِنُّهَا ٱلْبَرُّ وَٱلْأَزْجُوالُ . كَلْنَا وَجُلُهَا مَمْرُوفٌ فِي ٱلْأَوْلِ حَيْثُ تَعْلِسُ بَيْنَ شُيُوحَ ٱلْأَدْضِ. ١٤٠٠ مَنْهَا أَفْسَةُ وَتَيْمُ ا وَتَرْضُ مَنَاطِقَ عَلَى ٱلْكُنْمَانِيِّ ، عِنْ لِلْمَهَالَيْزُ وَٱلْبَا ا وَهِي تَعْرَجُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَحِيرِ . ١٤٣٤ تَلْمُ فَلَعًا بِٱلْحِكَةِ وَفِي لِسَانِياً سُنَهُ ٱلزَّأَلَةِ . ١٩٩٣ تُحرحظُ طُرُقَ بَيْنَا وَلَا تَكُمُلُ خُبْرُ ٱلْكُسَلِ . عَنْهِ يَقُومُ بُوهَا فَيَنْطُونَهَا وَرَجُلُهَا فَيَدْخُها. كالله إن بَاتِ كَتِرَاتِ مَدْ أَنْفَأَنَ لَمْنُ فَعْلَا أَمَّا أَنْتِ مَثْلُتِ مَلْبِنَ جِمِا . وَيَ

أُنْتُتُ غُرُدُ وَلَلِمَالَ بَاطِلُ وَالْمَرَأَةُ النَّقِيَةُ لِلرَّبِ هِيَ أَلِي تَنْتُمُ . \$200 أَعْطُومُ مَا مِنْ ثَمِّرَ يَدَيَّا وَتُعْدَعًا فِي الْأَيْوَابِ أَعْمَلُنَا

# سِنْفُولَجَامِعَنِي

#### ألفضل الأوك

هُذَهِ كَلَامُ ٱلْمِلْمِيدَ أَنِ دَاوْدَ مَكِ أُورَ شَلِيمَ. هِنْ إِبَالُ ٱلْأَبْلِيلِ يَقُولُ ٱلْمِلِيمَةُ ا المِلْلُ ٱلْأَبِالِلِ سَكُلُّ شَيْءَ بَالِلَّ هِنْ إِلَيْ أَيْ فَابِنَدَ فِينَدَ مِن جَمِع تَسْهِم اللَّهِي الْمُأْوَلُهُ ثُمَّتَ ٱلنَّمْسِ \* هَلَيْهِ جِلْ يَضِي وَجِيلٌ يَا فِي وَالْأَرْضُ قَائِمَةٌ مَدَى اللَّهُ هُو \* هَنَا اللَّهُ مُنْ فَشَرَى وَالشَّمْسُ تَمُوبُ ثُمُ تُسْرِعٍ إِلَى مَوْضِهِا اللَّهِي طَلَقت بِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَتَعْرُفُ فِي سَيِعِمَا لَلْهِي مَلْقَتْ بِنْ سَيعِما لَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ الْمُمَا أَمْرَانُ وَاعْمَالُهُ صَحْرُوبُ حَتَّى فِي اقْبُلِ لَا يَسْتَرِعُ قَالِمُهُ أَمْنَا أَيْسًا بَاطِلُ عَلَيْكِ لَيْسَ فِي يَمَا الإَنسَانِ أَنْ يَأْكُلُ وَيَشْرِبُ وَنَجْنِي نَفْسَهُ فَمَرَّ تَسْهِ. قَالِي وَأَيْتُ هُذَا إِنَّا هُوَ مِنْ يَدِ أَفْدِ عِيْنِي وَمِنْ أَنِّى يَأْكُلُ وَيَشَمُّمُ الْتُعْرَبِينِ. عَلَيْهِ الْمُن يؤي الإنسَانَ السَالِحُ أَسَمَهُ عَكْمَةً وَطِمَا وَوَسًا وَيْوْقِ الْمُؤْمِلُ مِنَّا أَلْمَا عَنَّى بَدَعُمَ النَّكُلُ إِلَى مَنْ يَصْمُنُ لَدَى أَفْدِهُ هُمَا أَيْسًا بَاطِلُ وَكَاتِمُ الْرُحِي

#### ألفضل التالث

وَيُعِلُّ أَمْرِ أَوَانُ وَلِكُولَ مَرَضِ تَحْتَ ٱللَّهَ وَقَتْ. ١٤٠٠ فَولَادَةِ وَقَتْ وَالْمَوْتِ وَقُتُ. الْغُرِّسِ وَقُتُ وَقُلْمِ ٱلْمُزُّوسِ وَقَتُ . ١٠٠٠ فِي الْفُئلِ وَقَتُ وَالْمُدَاوَاةِ وَفَتُ . فِهَدُم وَفُتُ وَفِهَا وَفُتُ . عِنْهِ فِهُكَا أَ وَقُتُ وَالنَّحِكِ وَفَتُ . الْخَيِبِ وَهَتُ وَلِرُفُس وَهَتُ. عَيْمِ لِنَسِد أَلْحِارَةِ وَقَتْ وَيَلَمْ أَلْحِارَةِ وَقَتْ. للأَعْتَالَ وَقَتْ وَالإِنسَاكِ مَنِ ٱلْمَانَفَةِ وَقَتْ . عَيْهِ الْقَصِيلِ وَقَتْ وَالْإِضَاعَةِ وَقُتْ . الْمَفْظَ وَقَتْ وَالنَّبَذِ وَقَتُ . ﴿ يَهِي إِلَيْمُ فِي وَقَتُ وَالْجَاطَةِ وَقَتُ . الصَّمْتِ وَقَتُ وَالنَّعَلَ وَخُتُ. حَيْثِي الْحُبِ وَفُتُ وَ فَلِنْصَ وَفَتُ. الْحَرْبِ وَفَتُ وَالسَّلُّ وَقَتْ. ﴿ يَا يَكُ فَأَي فَائِذَةِ فَلَكُلْ كِمَا يَغْتُ فِهِ . ﴿ يَعْتِيلُا إِنِّي رَأَيْتُ الْمُنَاةَ الَّذِي جَسَلُهُ اللَّ لَبَى الْبَصْر لِتَنْوا بِهِ. ١٤٠٤ أَنْنَأَ كُلُّ شَيْء حَسَا فِي وَلَيْهِ وَجَعَلَ مَرَّ ٱلْمُعُودِ أَمَامَ عُلُو لِم مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْدِكَ ٱلْبَشَرُ أَحْسَالَ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُبْتَدَا إِلَى ٱلْمُتَعَى ﴿ ١٤٤ مَكَلِمْتُ أَخُهُ لَأَغَيْرَ فِي بَيهِمْ سِوَى أَنْ يَفْرَحُوا وَيَعْتُمُوا بِالطَّيَّاتِ فِي حَيَاتِهِمْ عِلَيْكُ وَأَنَّ حَمُلُ مَنْ يَاكُمُلُ وَيَشْرَبُ وَتَجَنِي ثَمْرَةَ تَسَهِ إِنَّا ذَلِكَ عَطِيَّةٌ مِنَ اللهِ . ١٤١٥ وَعَلِمْتُ أَنْ كُلَّ مَا يْمَالُ اللهُ يَدُومُ مَنَى الدُّهُولَا يَادُ عَلَيْهِ وَلا يُقَمَّلُ مِنْهُ وَإِنَّا عَيِلَهُ اللهُ لِيَحْمُوا أَمَلَهُ . وي ما كَانَ قَلِلا فَهُو ٱلآنَ وَمَاسَكُونُ كَانَ قَلْلا يُسِيدُ أَفَدُ مَا مَضَى . عَلَيْ وَرَأَيْتُ أَيْمَا تَعْتَ ٱلنَّمْسِ فِي مَوْضِمِ ٱلْمَدُلِ جَوْدًا وَفِي مَوْضِمِ ٱلْهِرِ نِفَاقًا عَلَيْكِ فَلْتُ فِي ظَى إِنَّ الصِّدْسَ وَٱلْنَافِقَ كَانِهما يَدِينُهما أَللهُ . هُنَا لِكُلِّ غَرَضٍ وَقَتْ لَكِنْ هُسَاكَ عَلَى كُلُ مَلَ حِسَابُ . ﴿ وَلَمْنُ فِي كُلِّي إِنَّا ذَٰلِكَ لِأَجْلِ بَنِي ٱلْبَصْرِ لِلْتَحِيبُمُ ٱللهُ أ وَيُرِيَهُمُ أَنَّهُمْ فِي مَنْ أَنْفُهِمْ كَمَّا لَبَائِم عِينَ لِإِنَّ مَا يَحْدُثُ لِنِّنِي ٱلْبَشرِ هُوَيَحْدُثُ البيئة وَالْمُرِيقِينَ عَادِئَةُ وَاحِدَةُ كَمَا غُوتُ هِيَ غُوتُ هُوَ وَلِكَالِهِمَا وُوحُ وَاحِدُ ظَيْس الإنسَانِ فَعَلْ مَلِي البَعْيَةِ لِأَنَّ كَلِيْهِمَا بَاطلُ. عِنْدُ كَالْمُمَّا يَذْهَبَ إِلَى مُكَان وَاحِدِ ۚ كَانَ كِلَاهُمَا مِنَ ٱلدُّرَابِ وَكِلَاهُمَا يُسُودَانِ إِلَى ٱلثُّرَابِ ، ﴿ يَهِي مَنْ يَرَى رُوحَ بني أنْبَشَر ألَّذِي يَصْمَدُ إِلَى الْلَا وَرُوحَ الْبَعِيَةِ الَّذِي يَنْزِلُ إِلَى أَسْفَلَ إِلَى الأَرْضِ. كَلِيْنِ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَاشَيْ خَيْرُ مِن أَنْ يَفْرَحَ الْإِنْسَانُ بِأَحْالِهِ إِذْ ذَلِكَ سَطُّهُ لِأَنَّهُ مَنْ يُؤْتِهِ عِلْمَ مَا سَيْكُونُ فِيَا بَعْدُ

# ألفضك الزايخ

عَنِيهِ ثُمُ الْكُنْ فَرَانِ بَعِيمَ الْمُطَامِ اللّي غُرَى عَنْ النَّمَى وَإِذَا بِعَلَيْهِ الْمُطْلِعِة وَلِلْ لَمُهُمْ الْمُعْرَى فَمْ الْمُلْوَى فَمْ اللَّهُ عِنْ الْمُلْعِقِ فَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَمَا لَا لَمُوْقِى فَمْ اللّهُ وَاللّهِ وَلَيْهِ فَلَامُوا اللّهِ مَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مُ إِلَى الْمُوسِ الَّذِي مَرَتَ مِنهُ الْأَبْهَا إِلَى هَناكَ تَنُوهُ الْقَرِي أَيْنا. عَيْمَةٍ جِيمُ الْمُوسِ الَّذِي مَرَتُ مِنهُ الْأَبْهَا أَلَى هَناكَ تَنُوهُ الْقَرِي أَيْنا. عَنْ الْطُر وَلاَ تَقْلَ الْمُؤْنُ مِن السَّلَمُ مَنَ الْحَلُمُ وَلاَ تَقْلَ الْمُؤْنُ مِن السَّمْ عَلَى اللّهُ مِنْ الْحَلِي سَيْمَنَ مَنَ الشَّمْ مِنْ الشَّمْ وَلَمْ اللّهِي سَيْمَنَ مَنَ الشَّمْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّ

#### ألفَصَلُ الثَّالِي

كَمُنْهُا ثُمَّ نَاجَيْتُ فَلِي قَالِلا مَلْمُ فَأَلُوكَ بِالْغَرَجِ وَإِذَا هَذَا أَبِمَنَا بَاطِلُ. عِينِهِ فَت المُعْطِكِ فِيكَ جَنُونٌ وَلِنْفِرَ مِ مَاذَا تَنْفَر . ﴿ وَإِلَّا أَجَلْتُ فِي قَلِي أَنْ أَعَلِلَ جَسدي بِالْخَمْرِ وَقَلِي مُتَصَرِّفُ بِلِيَكْسَحُمَةِ وَأَنْ أَخْتِرَ ٱلْحَافَةَ حَتَّى أَدَى مَا ٱلْخَيْرُ كِنِي ٱلْفِصْر فَيْصَنُّوهُ ثَخْتَ ٱلنَّهَآءَ مَدَّةَ أَيَّامٍ حَاتِيمٍ . ﴿ لَيْكُمْ فَأَكُّمُذَتُ أَعْمَالًا عَظِيمَةٌ بَيْتُ لِي ليُونًا وَغَرَسَتُ لِي كُرُومًا ﷺ وَأَلْفَأْتُ لِي جَنَّاتٍ وَفَرَادِيسَ وَغَرَسَتُ فِيهَا أَحْجَارًا مِنْ كُلِ ثَمْرِ عِلَيْكِ وَمَنْفُتْ لِي بِرَكَ مَاهَ لِأَسْنِي بِهَا ٱلْحَمَائِلَ ٱلنَّاسِينَ ٱلْأَنْجَادِ. كالمناخ وَأَفْتَلْتُ عَبِدًا وَإِمَا ۗ وَكَانَ بَيْتِي عَامِرًا بِٱلْبَيْنِ وَرُدُفْتُ مَوَانْنَي كَ عَبِرَةً مِنَ ٱلْبَرِ وَٱلْنَهَ حَتَّى فَتْتُ جَمِعَ ٱلَّذِينَ كَافُوا قَبْلِي بِأُودَ شَلِيمَ. عَيْنِ وَحَمْتُ لِي يَعْتُ وَدَهَامَ أَمْوَالِ ٱلْمُولِدُ وَالْأَقَالِمِ وَاتَّعَنْتُ لِي مُنْتِينَ وَمُنْتِاتِ وَأَسْنَافَ لَذَاتِ بَنِي ٱلْبَشْرِ وَحَلِيلَةً وَسَرَادِي مَنْ اللَّهِ فَرَدْتُ عَظَمةً وَتَعُوا عَلَى جَمِم ٱلْفِينَ كَانُوا قَبْلِي بأورسَلِمَ وَٱلْمِلْكُمَةُ أَيْمًا لَمْ تَبَادِنِي . كَنْتُهُ وَكُلُّ مَا ٱبْنَتُهُ عَيْنَايَ لَمْ أَدْعُهُ يَفُونُها وَلا مَنَتُ فَلَي مِنَ ٱلْحَرَجِ شَيْنًا بَلْ مَرِحَ ظَلِي بِكُلِّ نَنبي وَكُنتُ أَحْسَبُ أَنَّ ذَٰلِكَ هُوحَظِي مِنْ تَنبي كُلِّهِ ﴿ كِلْأَكُمْ مُ أَلْتُمَنَّ إِلَى جَبِيمٍ أَعْمَلِيكَ أَلِّي عَلَتْ يَدَايٌ وَ إِلَى مَاعَانَيْتُ مِنْ ٱلتَّسَرِ فِي عَلِهَا فَإِذَا ٱلْجَهِيمُ بَاطِــلُ وَكَأَبَّهُ ٱلرُّوحِ وَلَا فَارْلَدَهَ فِي شَيْء تَحْتَ ٱلشَّهُمرِ، ﴿ وَإِنَّ فَأَرْ ٱلْتَفَتُ لِأَنْظُرُ فِي الْمِكْمَةِ وَالْخُونِ وَأَلْحَاقَةِ وَمَاذَا يَفْلَ الْإِنْسَانُ الَّذِي يَنْفُ الْكِ غَيْرٌ مَا فَدْ فُهِلَ آيِنَا ﷺ فَرَأَيْتُ أَنَّ ٱلْحِكَمَةَ تَفَشِّلُ ٱلْحَالَقَةَ كَا أَنَّ ٱلنَّورَ يَفْسُل ٱلطُّلَمَةَ ، عَلِيْكُ الْمُحْكِمِ عَيْنَانِ فِي وأَسِهِ أَمَّا ٱلْجَاهِلْ فَيَسِيرُ فِي ٱلطُّلَسَةِ ، لَكِنِي عَلِمْتُ أَيْنَا أَنَّ حَادِثَةَ وَاحِدَةً تَحَدُثُ لِكَانِهَا . ﴿ يَهُمُ كَالْتُ فِي ظَلِي إِنَّ الَّذِي يَحَدُثُ إِلْجَاهِلِ يَعْدُثُ لِي أَنَا أَيْنَا إِذَنَ فَلِمَ حِكْنِي هٰذِهِ ٱلْوَافِرَةُ . فَتَلَتُ بِي ظَهِي هٰذَا أَيْنَا بَاطِلُ. \$ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَلِسَ مِنْ ذِكْرِ الْحَكَيْمِ وَ لِجَامِلِ كَلَيْهِمَا إِلَى ٱلْأَبْدِ إِذْ فِي ٱلْأَيْمِ ٱلْآتِيَةِ كُلُّ ثَنَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَالْسَفَا يُونَ الْمُلْكَيْمِ كَالْجَلُولِ . عِنْ عَكُرُهُتُ الْمُلِكَة إِذ سَآانِي ٱلْسَلُ ٱلَّذِي يُسْلَ تَحْتَ ٱلنَّحْنَ لِأَنَّهُ كُلَّهُ كَالْمُ كَاكَّةِ ٱلرُّورِ. ١ كَالْمَا وَكُرهْتُ جَعِمَ مَا عَانَيْتُ تَحْتَ ٱلنَّهُى مِنْ تَعَيَى ٱلَّذِي سَأَرْكُمُ لِإِنْسَانِ يَعَلِّنِي . عَلَيْ وَمَن يدْدِي هَلْ يَكُونُ حُكِيًّا أَوْأَخْنَامَ أَنَّهُ سَيْسَلُطُ عَلَى كُلِّ عَلَى ٱلَّذِي أَفْرَغْنَا فِيهِ تَنِي وَجِكْتِنِي هن يعون حيه عن على الله . عنه عن الله عن تعم الله . تحت الشمر . هذا أجنا بالله . عنه عن الله عن الله . عنه الله . ٱلَّذِي عَانَيْهُ ثَمَّتَ النَّمْسَ عِلَيْهِ لِأَنَّهُ رَبِّ إِنْسَانِكَانَ ثَنَّهُ بِحِكْمَةٍ وَعَلْمٍ وَتَخِرِثُمُّ تَكُهُ تَعِيبًا لِإِنْسَانِ لَمْ يَعْبُ فِيهِ . هٰذَا أَيْمَا كَاطِلُ وَشَرُّ عَظِيمٌ . عَلِيحٍ قَائَي فَآنِدَةٍ الإنسَانِ مِنْ جَيِعٍ تَسْبِ وَمِنْ كَآيَةٍ ظَلِهِ التِي عَامَاهَا نَحْتَ ٱلنَّمْسِ. عَلَيْهِ إِمَّا أَبَامُهُ

آخر أيضه . هيه وأبسا إذا استخرا أكان كان لمها وف الما أواح المحتف بذفاً . المنتبع وان كان الحد تبل الواحد فإن الإنتين بقاومان والخيط الملك لا بتقليم سربا . هينه وقد من المحتف المنتبع المحتف لا يقد من من والمحتف والمحتف المحتف التحتف المحتبع والمحتبع وقد وأبث جميم الأحته الدين يمنون نخت الخديمة الحاليمة الذين يمنون نخت الخديمة الحاليمة المحتبع والمحتبع لا بناة لا بحسال النفس بلهم الواقعين بهذا اليوسا . لحمل النقام لا يقتلون يجد والمحتب المحتب الم

#### ألفضل الخامس

وي لا تَعْبَلُ بِفَعِكَ وَلَا يُسَارِعُ قَلْبُكَ إِلَى إِنْكَاءَ كَلَامُ أَمَّامُ أَهُو فَإِنَّ أَهُمَ فِي السَّاءَ وَأَنْتَ عَلَى ٱلْأَرْضَ طَلَّكُنْ كُلَّمَا أَنَّكَ عَلِيلًا . ﴿ يَعْدُوا فَإِنَّ ٱلْمُلَّمَ مِنْ كَفْرَةِ ٱلْمَنَّادَ وَكَذَا قَوْلُ ٱلْخُلُومِنْ كُثْرَةِ الْكُلامِ وَ عَنْهِ إِذَا نَفَرْتَ نَذَرًا فِنْهِ فَلا وَجُل الْإِيفَا أَ فَإِنّهُ لَا يُرْضَى عَنِ ٱلْجُهَالِ فَأُوفِ مَا نَلَدُتْ . يُحْجِي أَنْ لا تَلْذِرْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُلْذِرْ وَلا قُفِ. عيد لا تَدَعْ فَكَ لَلِي جَدَدُكَ فِي الْحَلِيثَةِ وَلَا تَعُلُ أَمَّامَ ٱلْلَاكِ إِنَّهُ سَهُو لِسَلَّا يَخْطَ أَهُ أَينَ قُولِكَ فَلِيدَ عَلَ يَدَلِكَ ، عَيْدٍ فَإِنَّ فِي كُثْرَةِ ٱلْأَخْلامِ أَيَاطِيلَ وَكُمَا فِي كُثَرَةِ ٱلْكُلَامِ . فَأَخْسَ ٱللهُ . ﴿ يَهِي إِنْ وَأَيْتَ ظُلُمَ ٱلْمُعْرِرُ وَمُكُسَ ٱلْمُطْآد وَٱلْمَدَٰلِ فِي بَسْنِ الْأَقَالِمِ فَلاَ تَخَبُّ مِنَ الْأَمْرِ فَإِنْ فَوْقَ ٱلْمَالِي أَغَى مِنْ أَ لِاحِظ وَقُوْمُهَا مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهَا عَيْدٍ وَٱلْأَرْضُ تَسْتَغِيدُ مِنَ ٱلْجَبِعِ وَٱلْإِلَادُ خَاضِهُ إِلْمَكِ عَنْ أَقْدِي نُحِبُّ أَفِيتُهُ لَا يَشْبَمُ مِنَ أَفِيشًةِ وَٱلَّذِي نُحِبُّ ٱلثُّرَوةَ لَا يَجْتِي تُمْ بَهَا. هٰذَا أَيْمَا بَاطِلُ. عِيْبِي إِذَا زَادَتِ ٱلْأَمْوَالُ زَادَ ٱلَّذِينَ يَا كُلُومَا فَلَيْ وَيَعْ لِلْكَمَا إِلَّا أَنْ يَنْظُرُ إِنَّهَا بِمَيْنَهِ . ﴿ لِيَنْكُ فَوْمُ ٱلْعَامِلُ عَنْبُ سُوَّاةً أُحَمَّلَ كَثِيراً أَمْ ظَيلًا وَشِبَمُ ٱلْنَبِيَّ لَا يَدَعُهُ يَكُمُ . ٢٠٠٨ شَرِيدٌ مَرَّ يَعُهُ تُحْتَ ٱلنَّصُ غِنَى مُدَّ مَرٌ لِمَذَاب مَالِكِهِ ١٤٤٤ فَتَلِفَ غِنَاهُ فِي مَسْمَى خَلْسِرِ وَوَلْدَ أَبْنَا لَا يُكُونُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ. ١١٤ عُرْيَانًا خَرَجَ مِنْ جَوْفِ أَمِّهِ وَكُمْ يَانًا يَلُودُ فَيَذْهَبُ كَمَا أَنَى وَلَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ تَسَبِ ٱلَّذِي تَسِهُ بِهَا . عَنْهُ ۚ وَهٰذَا أَيْنَا شَرُّ شَدِيدُ أَنَّهُ كَا أَنَّ كَذَٰلِكَ يَذَهَبُ. فَأَيَّهُ مُنْفَدَّةٍ لَهُ مِنْ أَنَّهُ نَبِبَ سُدَّى ﴿ لِلَّهِ مَا فَعَدْ قَطَمَ جَمِعَ أَيَّامِهِ فِي الطَّلامِ وَكَثَرَةِ الْكُرُوبِ وَٱلْمَرّ وَالْمَنْ . يَهِ فَيْ أَبْتُ أَنْ الْأَحْسَ وَالْأَلِينَ بِهِ أَنْ بِأَكُولَ وَيَشْرَبُ وَيُحْتِنَيَ غَرَةً كُلُّ مَا يُبَانِيهِ مِنَ ٱلتَّسِيخَتَ النَّمُس مُدَّةً أَيَّامٍ صَيَاتِهِ الَّتِي يُخَمَّا اللهُ لَهُ فَإِنَّا خَذًا حَنْهُ . ٢٢٥٤ عَلَى أَنْ كُلُّ إِنْسَانِ دَزَقَهُ أَنَّهُ غِنْى وَكُنُوذًا وَأَبَاحَهُ أَنْ يَأْكُلُ عِنهَا وَبَأَخَذَ حَطَّهُ وَيَفْرَحَ بَسَبِهِ إِنَّا ذَلِكَ لَهُ عَطَّبَةُ مِنَ أَهْدِ. ١١٨ حِنْنَذٍ لَأَيْكُورُ مِن ذِكْرٍ أَيَّامٍ حَاِيِّهِ لِأَنَّ أَفَّهُ يَشْغُلُ ظَّلَّهُ بِالْقَرْمِ

#### ألفضل السادس

عَنِي وَكُوْرَا وَعَبْدَ ظَهْ يَكُن النَّمِ وَهُو كَتِيرُ بَينَ النّاسِ وَهِي إِنّانَ وَوَقَدُ اللهُ عَنِي وَكُورَا وَعَبْدَ عَلَيْهِ اللهُ وَكُورَا وَعَبْدَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا يَعْفِر وَلَمْ اللّهُ وَقَا اللّهُ وَلَا يَعْفِر اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ألفضك آلسابغ

كَرُبُعُ فَإِنَّهُ مَنْ يَدُرِي مَا هُوَ خَيْرٌ لِلْبَصْرِ فِي الْحَيَاةِ مُدَّةً أَيَّامٍ حَيَاتِهم ٱلْبَطِسَةِ ٱلِّق يَعْفُونَهَا كَالْظِلْ وَمَنْ يُحْفِرُ ٱلْهَشَرَ بَا يَكُونُ فِيهَا بَعْدُ تَحْتَ ٱلنَّمْسِ . ﴿ وَهِ مِنَ الطُّسِ وَقِوْمُ ٱلْمُوبَ خَيْرٌ مِنْ قِوْمِ ٱلْوِلَادَةِ . ١٤٠٠ أَلَا خُولُ إِلَى بَيْتِ ٱلنَّسَاحَةِ خَيْرُ مِنَ ٱلدُّخُولَ إِلَى بَيْتِ ٱلْوَيْجَةِ لِأَنَّ ذَاكَ مُنْتَهَى جَبِعِ ٱلْبَشَرِ فَيَعْلُهُ ٱلْحَيْ فِي ظَلِهِ . كان أَلْوَنْ خَيْرٌ مِنَ الشَّعِكِ لِأَنَّهُ بِكَانَةِ الْوَجْهِ يُسَخُ آلْلُكِ. ١ ١٤ قَلْ الْمُكُمَّاة فِي بَيْتِ ٱلْيَاحَةِ وَقَلْ ٱلْجَالِ فِي بَيْتِ ٱلْمَرَحِ . عَنْ الْمُعَامُ الْأَتْبَادِ مِنَ الْحُسكيم خَبْرٌ مِنْ مَهَامِ وَنِيمِ ٱلْجُهَالِ عِنْ إِلاَّتُهُ كَمَنُوتِ ٱلنَّوْكِ تَحْتَ ٱلْهَدْرِ كَلْمَاكَ مَعْكُ ٱلْجَاهِلِ . هَذَا أَيْنَا كَاطِلُ. عِنْ إِلَا أَسَفُ يُسَقِّهُ ٱلْحُكِمَ وَٱلْعَلِيَّةُ تَسْتَهُوي ٱلثَّلَ. كل آخِرُ ٱلأَمْرِ خَيْرٌ مِنْ أَوَّلِهِ وَعُلُولُ ٱلْأَنَّاةِ خَيْرٌ مِنْ تَجَبُّرِ ٱلزُّوحِ . عَنْ لَا تَعْبَل إِلَى ٱلْنَصَٰ فِي ظَلِّكَ لِأَنَّ ٱلْتَعَنَى يَسْتَعَرُّ فِي مُداود ٱلْجُالِ. عَيْنَ لَا تَشْلَ إِلّ أَتَفَقَ أَنْ كَانْتُ الْأَيَّامُ ٱلْأُولُ خَيْرًا مِنْ هَنِهُ فَإِنَّهُ لِنسَ عَنْ حِكْمَةٍ سُؤَالْكَ هذا . كِينَ إِلَّهُ أَلِمُكُمَّةً مَمَّ ٱلْنَتَى أَصْلَ لَ وَأَنْتُمُ لِنَاظِرِي ٱلنَّصْ كِينَ لِإِنَّهُمْ إِذْ ذَاكَ فِي ظِلِّ ٱلْحِكْمَةِ وَظِلُّ ٱلْهِشَّةِ ۚ كَبُنَّ لِمُرْفَةِ ٱللَّهِ عَنْهَ لَا وَهُوَ أَنَّهَا نُخِي أَصْلَبَهَا . و الله الله عَلَ الله كُنْ لَا يُعْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَقِفَ مَا أُودَهُ. وَأَهُمُ فِي يَوْمِ ٱلسُّرَّآهُ كُنْ بِسُرُودٍ وَفِي يَوْمِ الضَّرَّآةِ كَأَمَّلُ أَنَّ ٱللَّهَ جَمَلَ هٰذِهُ بِإِزَّآهُ يَكَ لِسُلاَ يَطْلَمَ اَلْبَشَرُ عَلَى شَيْءَ مِنَا يَكُونُ فِهَا بَعُدُ. ١٤٢٤ وَهُذَا كُلُّهُ وَأَيْهُ فِي أَيَّامٍ ٱباطيلي صدّ يَقُ يَهِكُ فِي بِرْهِ وَمُنَافِقٌ تَطُولُ أَيَّامُهُ فِي شَرِّهِ • عَنْهِ لَا تَكُنْ صِدْيِمًا بِإِفْرَاطِ وَلَا تَكُنْ حَكَيَا فَوْقَ مَا يَنِينِي لِلْأَدْكُونَ فِي وَحْمَةٍ ﴿ يَكِينِهِ لَا ثَكُنْ مُنَافِنًا بِإِفْرَاطٍ ولَا تَكُنُ أَحْقَ لِلْأَنْفُوتَ مَبْلَ سَاعَتِكَ . ﴿ يَهُمُ مُنْ أَنْ تَغْيَـٰذَ هٰذَا وَأَيْضًا أَنْ لَا تُكُفُّ يَدَكُ عَنْ ذَاكَ قَإِنَّ مَنْ يَخْفَى أَفَهُ يَجْنَبُ ٱلتَّطَرُّفَ فِيهِمَا. عِنْهِمْ الْحِكْمَةُ فَوْ يَدْ ٱلْحَكِيمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ ذَوي سُلِطَانٍ فِي ٱلْمِينَـةِ • ﴿ لَيْنَ لِمِنْ مِنْ صِدْيِقٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَعْتَمُ الْحَيْرُ مِنْدِ أَنْ يَعْطَأْهُ عِيْنِيْكُ لَا تُوْجَهُ قَابَكَ إِلَى كُلَّ كَلَامٍ يُقَالُ لِللَّا تَسْمَ عَبْدَكَ لِمُنْكَ يُعِينِهِ فَإِنْ ظَائِكَ عَالِمُ إِنَّكَ أَنْتَ أَنِينًا كَثِيرًا مَا لَشَتَ غَيرُكَ. عِينَ كُلُّ ذَلِكَ ٱخْتَرَانُهُ بِٱلْحِكْمَةِ وَقُلْتُ أَسِيرُ حَكِيا فَتَبَاعَدَتِ ٱلْحِكْمَةُ عَنَى : ١٤٢٤ وَمَا هُوَ بَيِدٌ وَعَيِنٌ جِدًّا مَنْ يَجِدُهُ . ١٢٤ فَجُلْتُ بِقَلِي لِأَعْلَمَ وَأَنْحَتَ لِأَلْتَسَ الْحِسْحَةَ وَحَيْقَةُ ٱلْأَمُورِ وَلَأَعْلَمَ نِفَاقَ ٱلْجَهَالَ وَجُنُونَ ٱلْحَنْقِي ﴿ إِنَّ فَوَجَدْتُ أَنَّ مَا هُوَ أَمَرُّ مِنَ ٱلْوَتِ ٱلْمُرَالَةُ أَلَى قَلْبُهَا أَحْبُولَةُ وَشَبَحَةٌ وَيَدَاهَا فُيُودُ . مَنْ كَانَ صَالِحًا أَمَامَ اللهِ يُغُرُونِهَا وَأَمَّا ٱلْحَالِمَ فَيُقْتَصُ بِهَا . ١٤٠٠ يَقُولُ ٱلْجَابِمَةُ ٱلْظُرْ مَا وَجَدَّتُهُ بِتَأْمَلِ فِي هليه وَاحِدَة مُوَاحدة لِكِن أَجِد حَيْثَتِهَا عِنْهِ أَلَى لَمْ زَلُ نَفْسِي تَعْلَلْهَا وَلَمُ أَجِدُها. إِنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا وَاحْدًا بَيْنَ أَلْفِ وَأَمْرَأَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أُولَكُ كُلِمَهُمْ لَمُ أَجِدْ. كنه إنَّا وَجَدْتُ هٰذَا أَنَّ اللهُ صَنَّمَ ٱلْبَشَرَ مُسْتَعْمِينَ أَمَّاهُمْ فَعَطْلُبُوا مَبَاحِث كنيرَةً • مَنْ كَالْمُحِيمِ وَمَنْ يَدُري تَفْيِرَ ٱلْأَمْوِدِ

#### ألفَصَلُ النَّامِنُ

عِيهِ مِحْمَدُهُ الْإِنْمَانِ ثِيرُ وَجُهُ وَلَوْنِ صَلاَيَةً جَبِهِ. هِيهِ أَنَّا الْمُكَلِّمُ الْمُفَظَّةُ ا أَشْرَا اللّهِ وَمَلَى الْخُصُوسِ لِأَجُلِ النّبِينِ فِنِي هِيهِ لَا تَجَلَّ فِي الْإِنْمِقَاعِ مِنْ وَجِهِ وَلَا تُصِرُّ عَلَى اللّهِ عَلِيهِ وَإِنَّهُ مِنْ عَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ لِأَنْ كَامَ الْمِلِيوَ وَوَسُلْطَانِ فَنَ يَمُولُ اللّهُ لِمَ قَلْلَتُ هِيهِ مِنْ مَفْقِدًا أَوْسِيّةٌ لَا يَشَوْرُ بِينَا وَمِنَ الشّرَوَ وَقَلْلِ الْمُكِيمِ يَمُونُ الزّمَانَ وَافْضَانَهُ مِنْهِمٍ إِذْ لِكُلْ عَرْضِ زَمَانَ ثُمْ قَسْلَةً لِمِنْ مَنْ النّبَرِ عَلِيمً

عَلَيْهِمْ عِنْهِ وَلَا يَدُرُونَ مَا سَبَحُونُ وَمَنْ يُعْبِرُهُمْ عَا سَيَأْتِي . عِنْهِ لَيْسَ لِأَحَدِ سُلطاًنُ عَلَى ٱلزُّومِ فَيَضْبِطُـهُ وَلَا سُلطانُ عَلَى يَوْمِ ٱلْمُوبَ وَلَاسَرَاحُ بِي سَاعَةِ ٱلْيَكَالِ وَلَا يَهْتِي ٱلْنَايِقِينَ َّنِفَاقُهُمْ • عَنْ ﴿ هُذَا كُلُّهُ وَأَيْبُ وَوَجَّفِتُ ظَنِي ۚ إِلَى كُلَّ عَل إِلْمَتُمْ تُحْتَ ٱلْنَصْ. إِنَّهُ أَحْيَانًا يَسَلَلُ إِنسَانُ عَلَى إِنسَانِ لِمَرْدِهِ ، ﴿ يَيْلِكُ وَهُكَفَا دَأَيْتُ مُنَافِيْنِينَ فَبِرُوا ۚ بِكَرَامَةِ وَمَضَوا وَقَدْ كَانُوا مُنَبَاعِدِينَ عَنِ ٱلْمُحَكَانِ ٱلْفَدَّسِ فَلْسِي فِي ٱلْمِينَةِ أَنَّهُمْ قَدْ فَلَوا ذٰلِكَ . هُذَا أَيْمًا كِاطلُ . عَلَيْ وَإِذْ كَانَ ٱلْمُعَالَّ عَلَ ٱلْمُعَل ٱلقِرَدِ لَانْجُرَى بِسُرْعَةِ أَمْلَاثَ ظُوبُ بَنِي ٱلْبَشَرِ مُوأَةً عَلَى ضِلْ ٱلشَّرِ . ﴿ وَلَهُ فَأَعْلِي يَعِنَعُ الشَّرُ مِنَّةَ مَرَّةٍ وَتُطَالُ أَيَّامُهُ وَلَكِنِي آغَكُمُ أَنَّ الْمُتَنِينَ قِدْاً لَذِينَ تَخْفُونَ وَجَبُّ سَيْزُونَ خَيْرًا عَلَيْكُ وَأَنْ ٱلْمَافِقَ لَنْ يُصِيبَ خَيْرًا وَلَا تَطَالَ أَيَّامُهُ بَلْ يَعْنِي كَالْظِلّ لِأَنَّهُ لَا يَكُنِّنَى وَجَهَ اللهِ وَيَكِيلُ إَلِمالُ يُجْرَى عَلَى الْأَرْضِ . صِدِّيقُونَ يُعِيبُهُم مَا يَلِينُ بِمَ لَمُ الْتَافِيْنِ وَمُنَافِثُونَ لِيهِيهُمْ مَا يَلِينُ بِمَ لَمِ ٱلْمِدِّ بِيْنِ . فَثَلْتُ خَذَا أَخِنا الطِلْ. عَلَيْ فَدَحْتُ الْفَرَحَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ الْإِنْسَانِ خَيْرٌ تَحْتَ النَّمْسِ غَيْرَ أَن يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَبَغْرَحَ مُهْذَا مَا يُنْبُتُ لَهُ مِن تَسَبِهِ أَيَامَ حَيَاتِهِ الَّتِي مَفَهَا اللهُ لَهُ تَحْت التَّحْس. بِحِلِيْهِ لَهُ وَجُمَّتُ عَلِي إِلَى مَمْرَةِ ٱلْحِكْمَةِ وَإِلَى كَأَثْلُ مُمَاكَاةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْتِي يُعَانِيسًا عَلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ لَا يَدُوقُ ٱلنَّوْمَ فِي عَيْلِتِ لَا فِي ٱلْهَادِ وَلَا فِي ٱلَّذِلِ عَيْدُ وَأَيْتُ مِنْ جَدِةِ أَخَالِ الْفِي كُلِيّا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُدْدِكَ أَسْبَبَ عَيْ ويما تخدثُ تَحْتَ ٱلنَّمْسِ وَمَهَا جَدُّ فِي ٱلطَّلِيهِ فَلا يُدْدِكُ مُنِّنًا حَتَّى ٱلْحُسِيمُ وَإِنْ زَمَمَ أَنَّهُ يَلَّمُ لايستعليم إذراكا

# ألفضل التاسغ

عِنْ مُذَا كُلُّهُ جَلَتُهُ فِي قَلِي وَمَنْتُهُ أَنَّ الصِّدِيفِينَ وَٱلْمُصَّالَةُ وَأَعَالَمْهِ فِي يَدِ أَهُو خَقَّ إِنَّ ٱلْبَشَرَ لَا يُسْلَمُونَ أَخُمًّا يَسْتَوْجِبُونَ أَمْ بُفْضًا لَكِئبُّمْ مُمَرَّ فنونَ لِجيعِ أَخْوَادِثِ، عَنْهُ كُلُّ يُعَالِ بِكُلْ وَحَادِثُ وَاحِدٌ قِصِدْيِنَ وَفِئْنَافِنَ قِصَالِح وَالطَّلْعِر وَالْغَبِي لِلنَّاجِ وَلِنْدِ ٱلنَّاجِ مَثَلَ ٱلسَّاجِ مَثَلُ ٱلْمَاجِ مَثَلُ ٱلْحَلِيلِ وَٱلَّذِي يَعَلِثُ كَا لَّذِي يَيْنِ الْمُلِثُ. عِنْ وَمَرْمًا يُجْرَى تَحْتَ ٱلنَّهُمِ إِنْ عَادِنًا وَاحِدًا إِلْهِيمٍ . فَمُنْسَلِ ظُوبُ بِي ٱلْبَشْرِ مِنَ ٱلْخَبْتُ وَصُدُورُهُمْ مِنَ ٱلْجُنُونِ فِي حَيَاتِهِمْ وَفِيَا آبُدُ بَسِيرُونَ إِلَى الْأَمْوَاتِ . عَنْهُ مَمَّ أَنْ كُلَّ مَنْ يُشَادِكُ الْأَحْبَاةُ فِي أَيَّهِ مَالَةٍ كَانَتْ لَهُ رَجَّةً لِأَنَّ الْكَلْبَ الْمَى خَيْرُينَ ٱلْأَسْدِ اللِّبْ. عَنْهِ وَالْأَحْيَاةَ بِاللَّوْنَ أَنَّهُمْ سَهِّرُونَ أَمَّا الْأَمْوَاتُ فَلا يَعْلَمُونَ شَيْنًا وَلَيْسَ لَمْم مِنْ عَزَّاهَ بَعْدُ إِذْ قَدْ نُنِيَ ذِكُونُهُمْ . عَيْجٍ حُبُّمْ وَبُنْطُهُمْ وَغَيْرَتُهُمْ قَدْ هَلَكَتُ عَبِيا وَلَيْسَ لَمْمْ حَظْ بَعْدُ فِي شَيْءِ مِا كُبْرَى تَحْتَ النَّمْسِ. كالمناع كالخف على خنزك بفرح والشرب خراة بطلب مسرود إذا كان الما قد رَضِيَ عَنْ أَعْلَاكَ . عَيْنِ لِتَكُنْ ثِنَا لِكَ بَيْضَاتَهِ فِي كُلَّ حِينٍ وَلَا يُنوذُ رَأَسَكَ الدُّهُنّ عِبْنَا تَمْ عَمِي أَنَّامِ حَيَاتِكَ أَفَانِتِهِ بِالْمَنْسِ مَعَ الْرَأَةِ أَلِي أَخْيَتَنَا وَأُوبِيتَهَا تُحْتَ ٱلنُّمُورِ لِتُعْنِي ٓ أَيُّمَكَ ٱخَانِيةَ ظِنْ ذَٰ إِلَّ حَظْكَ مِنْ ٱلْحَاةِ وَمِنْ تَبَكَ ٱلَّذِي تَانِيهِ خَتَ ٱلنَّمُو . عَنْهُ كُلُّ مَا تَعِلُ إِلَيْهِ بَدُكَ مِنْ عَلَ فَاعْمَلُهُ بَجَبِيرٍ فُوَّيْكَ فَإِنَّهُ لَاحَلَ وَلَا حُسْبَانَ وَلَا عِلْمُ وَلَا حِكْمَةً فِي أَخْجِيمِ أَلِيَّ أَنْتَ مَا إِزَّ إِلَيْسَا. \$20 إِلْفَتْ فَرَأَيتُ تَعْتَ النَّمُن أَن لَيْسَ الْجَرِي الْمُنسَدِ وَلَا اَفْتَالُ الْأَفْرِيَّةُ وَلَا الْخُيزُ الْمُكُمَّاةُ وَلَا الْنَيْ لِذَوي أَفِيطُهُ وَلَا الْمُطْوَةُ فِلْمُأَةَ لِأَنَّ الْآيَاةَ وَالْأَحْدَاتُ تُفَاجِبُهُم كَافَةً . كالله إنَّ الْإِنسَانَ لَا بَلَكُمْ وَقُتْ فَإِنَّهُ كَا لَأَنْهَاكِ الَّتِي قُوْخَذُ بِشَكِّمَةِ مُهَاسِحَةٍ وَكَا لَمَ الْحِيرِ أَلِّي تُعْطَاهُ بِغِنَامٍ حَكَذَلِكَ يُثَنَّصُ بُو ٱلْبَشَرِ فِي وَقْتِ ٱلسُّوهِ إِذ يَنْفَاهُمْ بَنْنَةً . عَلَيْهِ وَأَنِ أَنِنَا ٱلْمِسْحَنَةَ ثَمْتَ ٱلنَّفِي وَكَانَتَ عَلِيَّةً لَمَيًّ. كالله مَدِيَّةُ مَنِيرَةُ فِيهَا دِجَالُ قَلِيلُونَ أَفْتِلَ مَلَيَّهَا مَكُ مَنِلِمٌ وَمَامَرَهَا وَبَنَي مَلْبَسَا مُمُوناً عَظِيمٌ عَلَيْهِ فَوْجِدَ فِيها رَجُلُ مِسْكِينُ مَكِيمُ فَفَي الدِينَة بَحِكْمَةِ فَمُ لَمَ يَذُكُرُ أَمَّدُ ذَلِكَ ٱلرُّجُلِ ٱلْمُحَيِّنَ. \$ إِنَّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُحَمِّنَةَ خَيْرُ مِنَ ٱلْمُؤْةِ وَتَمَ ذَلِكَ

فَكُمُهُ اللَّهُ كِينِ مُزْدَرَةُ وَكَلامُهُ فَيْرُ سَنْهِم . عَيْنَةُ كَلامُ اللَّحَكَادُ السُّوعُ فِي السُّللة وَيُن اللَّهَانِ بَيْنَ اللَّهَالِ. عَيْنَةً اللَّهُ عَيْرُ مِنْ السُّللة بَيْنَ اللَّهَالِ. عَيْنَهُ عَيْرُ مِنْ السُّللة عَيْرُ مِنْ السَّللة عَيْرُ مِنْ اللَّهَامَةُ عَيْرُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَيْدًا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَيْدًا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا اللللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّ

#### ألفصل العكبثر

كان الدُّابُ الْيَتُ يُتِنَّ طِيبَ الْعَلَادِ وَظِيلٌ مِنَ الْمُنَافَةِ يُفْسِدُ نَفَايْسَ الِمُسْعَةِ وَٱلْجَدِهِ عَلَيْ مَلْ الْمُسْكِيرِ مَنْ يَمِيهِ وَقَلْ الْمَامِلِ مَنْ شِالِهِ . عَلَيْ فَإِذَا مَشَى فِ ٱلطَّرِينَ يَنْفُسُ لُبُّهُ وَيَقُولُ لِكُولَ وَاحِدٍ إِنَّهُ أَخْلُ. عَلَيْكِ إِذَا ثَارَ طَلْبُكَ رُوحُ ٱلْمُتَلَطَ فَلا تَنْزَلَهُ مَكَانَكَ قَإِنَّ الْوَدَاعَةَ لُم كُن عَطَابًا عَظِيمٌ . عِيدٍ مَرَّ وَأَبْدُ عُتَ النُّس كَأَنَّهُ السَّهُ الصَّادِدُ مِنْ قِبَلِ ذِي السَّلَطَانِ . عِنْ الْمُعَلَّقَةُ أَيْمَتُ فِي مَرَاتِبَ عَالِيَةِ وَذُورُ النَّهَايَةِ قَلِيدُونَ فِي مَكَانِ مُفْسِلً . عَنْ وَأَنْ عَبِيدًا عَلَى الْخَيْلِ وَأَمْراتُهُ مَاشِينَ عَلَى الْأَرْضِ كَالْمَسِيدِ، عَنْهُ مَنْ تَنفُرْ خُرَةً يَسْفُطْ فِيهَا وَمَنْ يَنْفُسْ جِدَارًا كَلَفْهُ حَيَّةً . عَيْدُ مَنْ يَقُلْ جَهَارَةً لُوجَ مِهَا وَمَنْ يُشَقِّقُ حَلِّا كُفْدَشْ بِد . ع إذا كُلُّ الْحَدِيدُ وَمَ الْمُخْطَعُ الْمُعَلِّدُ الْمُتَابِّ وَالْمِكنةُ النَّعُ الْمُتَارِ ، عَلَيْ إذا كَانت أَخَّبُهُ لِلاَلْقَيْمَ تَلْفَعُ مُلْوَ ٱللِّسَانِ الْحَبِيثِ لَا يَفْعُلُ خَيْرًا مِنِهَا. ١١٥ حَمَلامُ فَم المُسكِم نِمُهُ وَشَفَا الْجَاهِلِ تَنْظَالِهِ . عَلَيْ أَوْلُ كَلَام فِهِ عَاقَة وَآخِرُ مَا فِي فَهِ جُنُونُ خَيثُ . \$ إِلا مُعْنَ يُكِثِرُ مِنَ الْكَلامِ . لَكِنَ الْإِنسَانَ لَا يَللَمُ مَلِا سَيْكُونُ فَأَلْتِي يَعْمُ فِيَا بَعْدُ مَن يُغْيِرِهُ بِهِ. عَيْنِكُ قَبُ الْجُأَلُ يُسْبِمْ وَهُمْ لَا يُرْفُونَ أَنْ يَشْتُوا إِلَّ لَلْدِينَّةِ . عِنْ اللَّهِ أَيُّمَا الْأَرْضُ إِذَا كَانَ مَلَكُكِ مَبْنًا وَأَمْ لَوْكِ يَأْكُونَ بِالْنَدَاةِ . عَلَيْهِ وَمُلُوبَى قِكِ أَيُّهَا الْأَوْسُ إِذَا كَانَ مَلِكُكِ أَنِيَ الْأَمْرَادِ وَأَمْ الوَّالِي وَكُلُونَ فِي الْوَقْتِ الْمُؤْوَلَا الشَّكُرُ • ١٤٢٤ بِالْكُسَلِ بَقْتُكُكُ السُّفُ وَبَوَانِي الْيَدِّين يكفُ أَلَيْتُ . عَلَيْهِ اللَّافِ لَهُ وَالْمُعِدِ وَالْحَرُّ ثَفَرَ لَا لَهُ وَالْمِنَّةُ عَمْدِلَ كُلُّ مَني ﴿ • كَذَاكُ لَا تُلْمَنِ ٱلْمِكَ وَلَوْ فِي فَكُوكَ وَلَا تَلَّمَنِ ٱلْفَيْ وَلَوْ فِي أَغَادِيد مُّعْجَبِكَ فَإِنَّ مَلْيَرَ السُّمَّاءَ يَثُلُ الصُّوتَ وَذَا الْجَاسِ عَنْمِرٌ بِالْكَلَامِ

#### أَلْفَطُلُ ٱلْحَادِيِ عَثَرَ

المُواكِنَ سَبِهُ أَصُّهُم وَهِ اللّهِ عَلَىٰ تَجِدُه ابْدَدُ أَيْم حَيْدَةٍ وَهُمَا إِنَّلُ الْمُواكِنَ سَبَهُ أَلَمُ لَا لَازَنِي أَيْشَرَ كُونُ عَلَى الْأَرْضِ عَيْدٍ إِنَّا الْمُواكِنَ سَبَهُ أَصْلَا الْمُرْتِ وَإِذَا وَصَرَ الشَّرَةُ عَلَىٰ الْأَرْضِ وَإِذَا وَصَرَ الشَّرَةُ عَلَىٰ الْمُرْتِ الْمُرْدُ عَيْدُ اللّهُ وَمَنْ الشَّرَةُ عَلَىٰ الْمُرْتُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمَنْ الشَّرَةُ عَلَىٰ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ ولَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

# ألفضل آلثّاني عَثَرَ

﴿ وَالْمُؤْخَافِكَ فِي الْإِمْ شَابِكَ مَنْسِلَ أَنْ كُلِيّ الْإِمْ اللَّهِ وَوْدَ السُّونَ الْقِي خِيهَا تَعُولُ لَيْسَ لِي فِيهَا لللَّهُ ﴿ ﴿ وَهِي عَلَمَا أَنْ تُعْلِمَ النَّمْسُ وَالنَّوْدُ وَالشَّرُ وَالْكَوْرَكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّذِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# وَانْفُطُ وَمَانِهُ مِنْ مُواَلِانِنَانُ كُلُّهُ عِنْدِينَا أَلَهُ سَهُنِهِ كُلُ مَوْ بِيْدِينَ وَكُلُّ عَيْرَ عَيْدًا عَنَّ أَوْ مَرَّا مِلْفُرُ فَيْشِيدِ لِلْأَنَّا الْشِيدِ

#### ألفَصَلُ الْأُوَلُ

يه أن المناف المستبد المناف المنتاب بشار به الأراب أطب أطب من الممند و المنتاب المناف المناف المنتاب المنتاب

#### ألفصل الثاني

و النوادة النادون و أسوست الأودية . و المحيد المؤسسة بنن النواد النواد

مِن الشَّبَاكِ . \$25 حميدي يَتَكُمُ وَيَقُولُ فُرِي بَا خَلِتِنَ يَاجَلِيَ وَهَلَى \$15 فَلَى النَّهُورُ فِي الأَوْمِ وَوَالَى النَّهُورُ فِي الأَوْمِ وَوَالَى النَّهُ الْمُورُ فِي الأَوْمِ وَوَالَى النَّهُ الْمُورُ فِي الأَوْمِ وَوَالَى النَّهُ الْمُورِ وَيَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَاللَّمُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ فِي الْمُنْتِقِي لَا جَلِقِي وَهَلِي الْمَيْتِ اللَّهِ فِي الْمُؤْمِ اللَّهُ مِن اللَّهُ فَي الْمُنْتِقِي لَا جَلِقِي وَهَلِي الْمُؤْمِ اللَّهُ مَوْتُكِ لِللِمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

#### لَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عند في القيال على معني الخست من نحية تغيير الشدة فا وَجد أنه عنها أَنهَ مَن وَالْمُون فِي اللّهِ وَفِي السّاحُو النّهِ مَن مَن مُحِةً تغيي . إِن الحَسْق وَالمُون في المدينة . أوَالَهُمْ مَن نُحِةً تغيي . إِن الحَسْق فَ وَجَدْ مَن عُجةً تغيي . أوَالَهُمْ مَن نُحِةً تغيي المَسْق مَن المُحدِّ المَنْفِي فَا السّحَة وَلَسْتُ المِلْلَهُ مَنْ المُحدِّ المَنْفِي فَا السّحَة وَلَسْتُ المِلْلَهُ مَنْ المُحدِّ المَنْفِي المَن المَل المُل العالم المُحدِّ المَنْفِي عَلَى المَن المُلِلَة عَلَى المَن المُلِلَة عَلَى المَل المُل المُل المُحدِّ المَنْفِي المُن المَل المَن المُل المُحدِّ المُن المُل المُل المُل المُل المُل المُحدِّ المُن المُل ا

# أَلْفَصُلُ ٱلَّالِيعُ

عَنْهُ أَنْتِ بَا خَلِيلَيْ جَبِلَةُ أَنْتِ وَعَبَاكِ كَمَلْتَيْنِ مِنْ وَدَّا وَيَعَالِكِ وَشَرَكِ حَمَّىٰ لِيهِ مَنْ يَبِدُو مِنْ جَبَلِ جِلْمَادَ . ٢٢٤ أَسْنَالُكِ كَشَلِيمٍ تَجْزُونِ قَدْ طَلَمْ مِنَ ٱلاَعْتِسَالِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ مُنْتِمُ وَمَا فِيهِ مَافِرُ . عِنْ شَفَالِهُ مَعْمَلِينَ ٱلْمُرْمِر وَهُلُكِ عَذَبُ. خَدَّاكِ كَفِلْقَةِ رُمَّاتَةٍ مِنْ وَرَآهِ نِفَا بِكِ. يَهِيْ عُنْفُكِ كَبْرِجِ دَاوَدُ ٱلْمَنِي هِيَلامِ الَّذِي عُلَقَ فِيهِ أَلْفُ عِنْ رَجِيعُ زُوسِ الْجَابِرَةِ ﴿ ﴿ فَكُمَّ لَا مَاكِ كُمُنْنِي ظَلَيْهِ إِلَى جَبَلِ ٱلْرُ وَإِلَى كُلِ ٱلْمَالِنِ . عِنْهِ كُلُكِ جَبِيةٌ إَ خَلِيقِي وَلَا عَبِ فِيكِ . عِنْ مَلْتِي مَعِي مِنْ لِبَكَ أَيْهَا أَلِمُوصُ مَعِي مِنْ لَبَكِنَ أَعْلِي مِنْ وَأَسِ أَمَانَةَ مِنْ وَلَمِ سَيْرَ وَمَرْمُونَ مِن مَرَاضِ الْأَمُودِ مِنْ حِبَالِ ٱلنُّمُودِ . عَمَيْنَ لَلْهُ خَلَمْتِ عَلَى بَا أَنْتِيَ ٱلْمُرُونَ قَلْ خَلَبْتِ قَلِي بِإِلْدَى عَبَيْكِ وقِلادَةٍ مِنْ غُيْلِكِ . عَيْهِ مَا أَلْفَتَ حُبِّكِ يَا أَخْنِيَ ٱلْمَرُوسَ إِنَّ حُبِّكِ أَلَدُّ مِنَ ٱلْخَبْرِ وَمَرْفَ أَدْهَانِكِ فَوْقَ جَمِعِ ٱلْأَطْلِكِ. والله مَناكِ تَعُملُ ان مُنهذا أيُّمًا الرُّوسُ وَتَحْتَ لِسَائِكِ مَسَلُ وَلَبْنُ وَعَرَفْ فِيَاكِ حَمَرُفِ ٱلْمَانِ . عِنْهِ أُخْنِيَ ٱلْمَرُوسُ جَنَّهُ مُلْقَلَةٌ يَلِوعُ مُقَلِّ وَعَيْنُ عَنُّومَةً . 200 أَخُرَاسُكِ فِرْدُوْسُ دُمُلُنِ مِنْ كُلِ ثَمْرِ تَعْبِسٍ وَقَائِيَةٌ مَ فَاوِينَ \* 200 فَاوَيْنُ وَوْغَرَانُ صَبْ وَدَاوَسِيقٍ مَعَ حَسُولُ تَعْرِ الْحَايِنِ مُنْ وَعُودُ مَعَ أَخَرَ الْأَطْلِبِ . والله عَبْنُ جَنَّاتِ وَبُدُرُ مِيامِ حَدَّةِ وَأَنْهَارُ مِنْ لِنَانَ ، عَلَيْنِ مُثِّي يَا نَمَالُ وَعَلْمِي يَاجَنُوبُ ٱلْسِمِي عَلَى جَنِّقِ فَتَلْسُكَ أَطْلَابُهَا

#### ألفضل الخامس

£22 لِلْتِ حَدِينِ إِلَى جَنِّيهِ وَلَبِأَكُلُ ثَمْرُهُ النَّفِيسَ. • قَدْ أَنْبَتُ إِلَى جَنِّي بَا أَغِيَ الْمَرُوسَ وَحَصَدُتْ مُرْي مَعَ أَطْلِيقٍ وَأَحْسَلَتُ شَهْدِي مَعَ عَسَلِ وَشَرِبْتُ خَرِي مَعَ لَيْنِي بْخُلُوا أَيُّهَا ٱلْأَجْلُا ٓ ٱلشَّرَلُوا وَٱسْكُرُوا أَيُّهَا ٱلْأَحِبُّ ۗ • ﴿ ﴿ يَكُونُهُ ۚ وَظَلَّي مُسْتَيْظُ إِذَا بِصَوْتِ حَبِينِي كَارِمًا أَنِ أَفْتِي لِي يَا أُخِيِّي يَا خَلِيلِتِي كَا خَلِيقٍ فَإِنَّ وَأَسِي قَدِ ٱمْتَلَا مِنَ ٱلنَّذِي وَعَدَائِرِي مِنْ فِعَلَادٍ ٱلْمَيْلِ • ﴿ ﴿ إِنَّا كُنَّ فَيعِي فَكِيْتُ أَلْبُلْمُ ، قَدْ غَسَلَتَ وَخِلَي فَكَيْتَ أُوسِخُما ، عَنْدُ خِيبِي أَرْسُل يَدَهُ مِنَ الْكَافِلَةِ فَخَرَكَتْ لَهُ أَحْشَانِي . يُخْفِينِ تَشْتُ لِأَفْعَ جَلِيبِي وَكَانَت بَدَايَ تَعْطَرَانِ رُأً وَأَمَا بِي تَجْرِي إِلْمُ عَلَى مُنْهِسُ الْإِلَاجِ . ﴿ يَهْلِكُمْ مُنْفَتْ لِلَّذِي لَكِنَّ حَدِيق أَنْصَرَفَ وَمَضَى . إِنَّ تَفْسِي قَدْ خُطفَتْ بُطْقِهِ . ٱلْكَنْتُهُ فَأَوْجَدُنُهُ وَدَعَوْتُهُ فَلَمْ يُجنِي . عِنْهُ صَادَفَنِي ٱلْحُرَّاسُ ٱلطَّارِنَفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ فَضَرَ يُونِي وَمَرْخُونِي وَمُرَّاسُ ٱلْأَسْوَادِ وَقَهُوا إِذَارِي عَنِي • عِنْهِ } أَسْفَقَكُنَّ مَا بَنَكِ أُورَشَلِيمَ إِنْ وَجَدَّنَّ حَدِيمِ أَنْ تَحْرِنَهُ إِنَّ الْمُبْ قَدْ أَسْمُنِي . عِيْنِي مَا فَشَلْ حَبِيكِ عَلَى ٱلْأُحِبِّهِ أَيُّهَا الْمِبِيَّةِ فِي اللِّئة مَا فَعَلْ حَدِبِكِ عَلَى ٱلْأَحَابُ حَتَّى تَسْخُلُفِنَا هَكُذَا . ﴿ يَعْتُو حَدِي أَيْضُ وَأَخْفُرُ عَلَمُ بَيْنَ دَفِقٍ . عِنْ وَأَلْمُهُ نُخَادُ إِيرُ وَعَدَازُهُ كَمَنْ الْخُلِ عَالِكُمْ كَالْمُرَاب. جَيْنِي عَنَاهُ كَعَلَمَتِينِ عَلَى أَمَادِ الْلِيَاءِ تَفْتَسِلانِ بِأَقْبَنِ وَمَا جَافِقَانِ فِي وَقَيْسًا . ﴿ يَهِ عَدَّاهُ كُرُوْمَةِ أَطْلِبِ وَخَضِيلَةٍ رَيَاحِينَ وَشَفَتَاهُ سُوسَنُ تَقْطُرَانِ مُرَّاذَكِّأٍ . كالله يَدَاهُ حَلْتَانِ مِنْ ذَهَبِ مُرَضَّمَانِ بَالْزَرْجِهِ وَجِنْفُ عَاجٌ يُنْشِيهِ الْلازَوْدُد. كاللهُ عَافَاهُ عَمُودَا رُخَامٍ مُوضُوعًا وَعَلَى فَاعِدَ تَيْنِ مِنْ إِيْرِيْرٍ وَطَلْمَتُهُ كَأْبَانَ . لهوَ نُحَكَّرُ كَالْأَذِزِ ، عِلَيْنِ خَلْفُهُ أَعْدَبُ مَا يَكُونُ إِلْ هُوَ يُجْلَبِ شَعِيٌّ ، هُذَا حَيِي وَهُذَا خَلِيلِ يَا بَنَاتِ أُورَ عَلِيمَ ﴿ عِلَيْهِ أَنَّىٰ ذَمَّ حَيِبُكِ أَنَّهَا ٱلْجَبِيلَةُ فِي ٱللَّهِ أَنْ فَرَجُهُ حَمِكُ فَلَتُسَهُ مَكُ

#### ألفضل السكدس

على حبي قد زُل إلى حَبِّه إلى وَوَسَة الأَمْلِكِ لِيرَى فِي الجُلْكِ وَهُمْ الْمُوسَنِ عَلَيْهِ وَهُمْ الْمُوسَنِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَةُ حَسَمُنُونِ عَمْتَ الْمَالِنِ عَلَيْهِ مَوْلِي عَلَيْهِ مَوْلِي عَلَيْهِ مَوْلِي عَلَيْهِ مَوْلِي عَلَيْهِ مَا الْمُعْلِقِ مَلْكُونَ وَالْمُوسَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَمِن جَبِلِ جَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَمِي عَلَيْهِ وَمِن جَبِلِ جَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعِيدَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُرَادِي الْمُؤْمِقُ وَالْمُورِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعِيدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

# ألفضل السابغ

٣٣٤ ماذا كتاجدُون في الشُولَيَّتِ و إِنظام مُعُون في مَسْكُو ، مَا أَجْلَ خَطْوَابِكِ إِلَيْكَالَّهُ وَإِنْ الْأَمْدِ ، وَوَازْ تَجْذَبِكِ كُلِيْ مَا غَنِهَا بَدَا صَابِح حَانِ . ٣٣٤ مُرْتُكِكُالُ مُدُورَةً مِرَاجِهَا لَا يَقْصُ وَبِعَلْكِ ضَرَةً خَطَةٍ لِسَجِّهَا السُّوسَ . ٣٣٤ تَدَابِكِ جُمْنَ ظَهِرَةً وَالْهَالِ يَقْصُ وَبِعَلْكِ صَنْ الْحَارِ وَمَالَكِ كَرْجُونَ خَلَق الْعَالِ كَرْتُونَ مَشْرُونَ خَذَ بِلِي بِلِي الْمِنْانَةِ وَالْعَلْوَ كُنْ عِلْمَانَ الْعَالِمِ اللَّهِ وَمِثَالِ كَرْتُونَ

طَلِكِ مِثَلُ الْكُوْمَلِ وَمَمَرُ وَأَسِكِ كَا أَجُوانِ مَكِ مَرْالُوطِ بَفْسَلُو. ﴿ اللّهُ عَا أَجْفَكِ الْنَا الْمَلِيدُ وَمَا أَسْهَاكِ مِثَلُ الْفَلْقِ وَمَدَاكِ مِثَلَ الْفَلْقِ وَمَا الْمَلَاكِ مَنَا الْفَلْقِ وَمَوْفُ الْمَلَاكِ مَنَا اللّهُ وَمَا لَا مُسَافِعِ اللّهُ مِعْمَوْفُ الْمَلَاكِ مَنَا فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْفَاعِ كَانِتُنَا مِعِيمِ اللّهُ مَا أَنْفَاعِ كَانِتُنَا مِلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

#### ألفصل الثامن

عِيْدٍ مَنْ لِي بِكَ كَأَحْرِ لِي قَدْ رَضَعَ تَدْيَ أَتِي فَأَجِدَكَ فِي ٱلْحَارِجِ وَأَقَبَكَ بِنَيْر أَنْ يُعْتَىٰ ذَمَّ عِنْ ﴿ ثُمَّ أَخَذَكَ وَأَدْخُلَ مِكَ بَيْتَ أَيِّي . أَنْتَ تُعَلِّمُنِي وَأَمَّا أَسْفِيكَ ٱلْحَمْرَ ٱلْطَيَّةَ وَعَدِيرَ دَمَا فِي وَ يَهِي إِنَّهَا لَهُ تَعْتَ دَلَى وَيَبِثُهُ ثَمَا بِفُقٍ \* ﴿ كُلُّو أَسْخَفَكُنَ مَا يَلُتِ أُورَ شَلِيمَ أَنَ لَا تُنْهِضْنَ وَلَا تُنْبَهِنَ ٱلْحَيْبَةَ حَتَّى تَشَأَّهُ . عَيْدٍ مَنْ هٰذِهِ الطالية مِن الشُّرُ السُّقِدةُ عَلَى حييها ﴿ لَهُ نَهُمْكِ تَعْتُ شَجْرَةِ النَّاحِ هُمَاكَ وَصَعَكِ أَمْكِ هُنَاكَ وَصَمَتُكِ وَالِمَ ثُكِ . وَهِلَيْ إِجْمَلِنِي كَمَاتُم عَلَى قَلْبِكَ كَمَاتُم عَلَى ذراعك فَإِنَّ الْمُئِسَةَ تُوبُّهُ كَالْمُونِ وَالْفَيْرَةَ فَاسَيَّةٌ كَالْحَجِيمِ. لَمَيْهَا لَمَبِ ْ كَا جِيجٍ أَلِيَاهُ ٱلْنَزِرَةُ لَاتَسْتَطِيمُ أَنْ تُعلَىٰ ٱلْحُنَّةِ وَٱلْأَنْهَارُ لَا تَشْهُمُ هَا وَلَوْ بَعْلَ ٱلْإِنْسَانُ جَبِعَ مَالِ بَيْدِهِ ثَمَّا لِلْحَبَّةِ لَأَحْتَمَ ٱحْتَارًا . ﴿ يَعْتِيعُ لَكَا أَخْتُ صَنِيرَةٌ ونيسَ لَمَا تَدْيَانِ فَانَّا تَصْنَمُ بِأَعْبَنَا قِوْمَ تَخْطَبُ . ﴿ يَعِيدُ إِنْ كَانْتُ سُودًا بَيْنَا ظَيْهِ صَرْحًا مِنْ فِنسَة وَإِنْ كَانَّتْ مِصْرَاهًا شَدَدْنَاهُ بِأَلْوَاحٍ مِنْ أَدْزِهِ ﴿ ٢٠٠ أَنَا حُورٌ وَثَنْبَاكِي كَلْرَجَفِ مُنذُ لِمُنْ خُطُوةً فِي مُنْدُهِ . ﴿ وَإِنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا مُونَ مُسَلَّمَ ٱلْكُرُمَ إِلَى الْوَاطِيرِعَ إِنْ يُؤِدِي كُلُّ مِنْهِمُ أَلْمَا مِنَ ٱلْمِشَةِ عَن تَمْرِهِ • عَلَيْكُ إِنَّ كُوْمِ ٱلَّذِي لِي هُوَ أَمَايِيَ. لَكَ أَلْتُ يَا سُلْيَانُ وَلَوَاطِيرِ ثَمْرِهِ مِنْشَكَانِ. ١٤٠٤ أَيْبَا لَلْجَالِسَةُ فِي ٱلْجَالَتِ إِنَّ أَصْحَابَنَا لِصَغُونَ فَأَسْمِينَا صَوْمَكِ . ﴿ كُلِّي أَهْرُبُ إِحْدِي وَكُنْ كَأَلْمَأْنِي أُوكُنْمُ ٱلْأَيَّةِ عَلَى جِبَالِ ٱلْأَمْلِيَابِ

# سِنفرالِي كمنه

#### الْمَصَلُ الْأُوَّلُ

المنظمة المنظمة المنظمة الأوس وانتقده إلى الرسخة اوالنسوه ويقلب للهرب المنظمة والنسوه ويقلب للهرب والمنظمة والمنطقة والمنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

يُتَعَالِ أَنِدِيسَهُمْ عِلَيْهِ إِذْ لَيْسَ الْمُوتُ مِنَ شُنَعُ اهْ وَلَا هَلاكُ الْأَصَلَة بِسُرُهُ. عِنْهِ لِأَنَّهُ إِنَّا خَلَقَ الْمُنِيمَ فَيْكَا فَوَالِسِهُ الْمَالَمُ إِنَّا كُوْتَ مُمَالِقَةً وَلَيْنَ فِيهَا مُمُّ مُنِيعُ وَلَا وَلَيْمَ الْمُوا الْمُنْفَالِقِيمَ الْمُوا مُنْفِقَ الْمُوا الْمُنْفَقِلُهُ الْمُنْفَقِلُهُ الْمُنْفَقِلُهُ الْمُنْفَقِلُهُ الْمُنْفَقِلُهُ الْمُنْفِقِلُهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

كالله عَلِيهُمْ يَزْ فِرَ أَفْكَادِهِمْ قَالُوا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّ حَيَاتَنَا تَصِيرَهُ شَيِّيةٌ وَلَيْسَ لِمَمَّاتِ الْإِنْسَانِ مِنْ دَوْلُهُ وَلَمْ يُللُّمْ شَلًّا أَنْ أَحَدًا رَجَّ مِنَ الْحِيمِ. ١ ١٠ إِنَّا وَإِنَّا أَيِّفَاكًا وَمَنكُونُ مِنْ مَهُ كَمَا نَالَمْ نَكُنْ قَعَلْ لِأَنَّ ٱلسَّحَةَ فِي آ فَافِنا دُخَانُ وَالْعُلْقَ شَرَادَةً مِنْ حَرَكَةِ الْمُوبَا . يَهِيْ إِلَا السَّلَاتُ عَلا اللِّهُمُ وَمَلاا وَاتَّمَلُ الرُّوحُ حَمَّنِيمٍ وَقِيقٍ وَذَاكَ حَبَاثُنَا كَأَثْرِ غَامَةِ وَأَضْعَلَتْ مِثْلَ سَبَكِ يَسُوفُهُ شَيَاحُ ٱلنَّمْسِ وَيَسْفُطُ بِمَرْهَا عِينَ وَبَهُدَ حِينَ بُلْسَى ٱلْتُحَسَا وَلَا يَذَكُرُ أَحَدُ أَخَالُنَا . عِنْ إِنَّا خَيَاتُنَا ظِلُّ يَعْمِى وَلَا مَرْجِمَ فَنَا بَعْدَ الْمُوتِ لِأَنَّهُ غُمَّتُمْ عَلِينًا فَلا يَلُودُ أَحَدُ . عَنِي فَعَالُوا تَسَتَّمُ بِالطَّيِّبَاتِ الْمُأْسِرَةِ وَتَعْتَدِدْ مَنَافِمَ الْوَجُودِ مَا دَمْنَا فِ الشَّبِيةِ عَيْمِيَّ وَتَتَرَوُّمِنَ الْمُن أَفَ اخِرَةٍ وَتَصَخُّ بِالْأَدْهَانِ وَلَا تَفْتَا زَهْرَهُ ٱلْأَوَانِ ﷺ وَتَنْكَالُ بَالْوَرْدِ قَبْلَ ذَلُولِهِ وَلَا يُكُنُّ مَرْجُ إِلَّا مَّرَّا لَا مِهِ فَدَّهُ . عِنْهِمُ وَلَا يُكُنْ مِنا مَنْ لَا يَشْتَرَكُ فِي قَادِنَا وَلَنْزُكُ فِي كُلَّ مُكَانِ آثَادَ ٱلْحَرَحِ قَإِنَّ هٰذَا حَظُنَا وَنَصِيبًا • ﴿ يَعَيْلُا لِتَجْرُ عَلَى ٱلْتَعْبِرِ ٱلصِّدْيِق وَلَا نُفْيَقَ عَلَى الْأَرْمَةِ وَلَا تَهِبْ شَيِّهُ النَّبْخِ الْكَتِيرِ الْأَبَامِ . عِينَ وَلَتُكُنَّ فُوْنَا هِمُ شَرِيبَ الْمَدْلِ وَإِنَّهُ مِنَ التَّابِدِ أَنَّ الضَّلَفَ لَا يُنِي صَّبْنًا . عَنْهُمْ وَلُحَمُّنْ لِعَيْدِيقٍ وَإِنَّهُ تُقِيلُ مَلِنَنَا يُقَاوِمُ أَفَاقَا وَيُقرَعْنَا عَلَى غَالَتِنَا لِلنَّامُوسِ وَيَلْضَحُ ذَنُوبَ سِيرَكَ ا. والله والما الله عند علم الله وأسمى نفس أبن الرب والله وقد سار فاعدولا حَقَّ عَلَى أَفْكَادُنَا : عِنْ إِلَى مَنظُرُهُ تَفِيلُ عَلِنَا لِأَنَّ سِيرَة لْخَالِفُ سِيرَة اَلنكس وَسُلِكُ تَبَائِنُ سُبَقِهُمْ . عَلَيْهِ قَدْ حَسِبَا كُرُيُونِ فَلْوَكُمَانِ لَلْ قَا كُمَانَتِ ٱلرَّجْسَ وَيَفْعِلُ مَوْتَ الصِّدَيِفِينَ وَيَدَاعَى إِنَّ أَفَ أَلِيهُ . عِنْهِم فَالنَّظُرُ مَلْ أَقُوالُهُ مَنَّ وَلَفْتَم كَيف مُكُونُ عَافِيتُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلصَّدْقُ أَنِنَ ٱللَّهِ فَلُو تَصْرُهُ وَتَعْدُهُ مِنْ أَندى مُقُاومِهِ . يَحْدُثُهُ مَا تَعْمُمُ النَّفُمُ وَٱلْمَدَابِ مَتَّى مَثْلَمَ حِلْمَهُ وَتُخْتِر مَبْرَهُ عَيْدٍ وَلَتُمْس عَلَيْهِ أَنْهِ مِيتَ فَإِنَّهُ سَيْقَعُدُ كَمَّا مُزَعُمْ وَ مِنْ إِلَيْنَ هَلَا مَا أَزَكَأُوهُ فَضَلُوا لِأَنْ شَرَهُمْ أَخَلَعُمْ كالله فَلَمْ يُدْرِكُوا أَسْرَادَ اللهِ وَلَمْ يُرَجُوا مَرْآهُ الْقَمَاسَةِ وَلَمْ يَتَعِرُوا قَالَ النَّوس ٱلطُّاهِرَةِ . يَجَالِهِ فَإِنَّ أَهُمَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ خَالِمًا وَصَنْمَهُ عَلَى صُورَةِ ذَا يَهِ يَجَاجِ لَكِنْ بِمَسْدِ إِبْلِيسَ وَخَلَ ٱلْمُوتُ إِلَى ٱلْمَالَمِ عُرَيْتِهِ فَيَدُّونَهُ ٱلْدِينَ هُمْ مِنْ يَرْبِهِ

#### ألفضل الثالث

عَنَّى أَمَّا نَفُونَ السِدِيفِينَ فَعِي بِدِ أَفَّهِ فَلا يَشْبَ الْمَدَانِ. عَنِيْ وَيَ عَلَىٰ الْمُمْ فَقِي الْمُعْ مَنَ الْمُمْ مَنَ الْمُمْ مَنَ الْمُمْ مَنَ الْمُمْ مَنَ الْمُمْ مَنَ اللّهُ مَا فَقَ مُلِحَالًا اللّهِ مَنْ أَنْكُن وَهَا اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ مُ فَلِيدًا فِي عُمُونَ النّاسِ وَجَارُهُمْ مَمَا وَالْمُمْ فَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

#### ألفَصَلُ الرَّابِعُ

كالله إنَّ الْبُولِيَّةَ مَمَ الْمُسْبِلَةِ أَجْلُ فَإِنَّ مَهَا ذِكَّ ا خَالِمًا لِأَنَّهَا تَبْقَى مَنْلُومَة عِندَ الْحِيْ وَٱلتَّاسِ . عِنْ إِذَا حَمَرَتْ يُعْتَدَى بِهَا وَإِذَا غَابَتْ يُشْكِلُ إِلَيَّا وَمَدَى الدُّهُود تَلْقَرُ بِإِكْلِسِلِ ٱلطُّفَرِ بَنْدَ ٱنْتِصَادِهَا فِي سَاحَةِ ٱلْمَادِكِ ٱلطَّلِعِرَةِ. ٢٠١٣ أمّا لَعَثُ ٱلْمُنْكِينَ ٱلْكَثِيرُ ٱلْوَالْدِ قَلا يَغْمِرُ وَفِرَاخُهُمُ النَّبَةُ لا تَنْمَشُّ أَسُولُما وَلا تَفُومُ عَلَى سَلَق دَائِحَةِ عَلَيْكُمْ وَإِنْ أَخْرَجَتْ فُرُوعًا إِلَى حِينِ قَلِبًا لِلدِّم وَشُوخِهَا وَعَرِيهَا الرِّيمُ وَتَفْتُلُمُ ٱلزُّونَهِيُّ ﴿ يَنْ فَعَلَمُ خُرُومُهَا قُلْ إِنَّاهَا وَتَحْسُونُ ثَمَّرَتُهَا غَيِثَةً غَيْرَ نَاضِعَةِ الْأَسْتَعَلِ وَلَا تَسْلُمُ لِنَيْ و . كَلْنِيْ وَالْوَلُودُونَ مِنَ الْمُعْجِ الْأَيْمِ يَضْمُدُونَ بِفَاحِتَةِ وَالدِيهِمْ عِنْدَ أَسْتُطَاقِ عَالِمِمْ ، عِنْهِ أَمَّا ٱلصِّدِينَ فَإِنَّهُ وَإِنْ تَعْسُلُهُ ٱلمُوتُ يَسْتُرُ فِ الْأَسَةِ . عَدُهُ لِأَنَّ الشَّيْرَاحَةَ السُّكُرَّمَةَ لَيْسَتْ مِي اللَّذِيَّةَ الْأَكُامِ وَلَا هِيَ تُعَدَّرُ سَدَدِ السَينَ عِيدٍ وَلَكِنَّ شَيْلِ الْإِنسَادِ هُوَ الْعَلَى وَسِنَ السَّيْطِيَةِ هِيَ ٱلْحَيَاةُ ٱلْمُنزَّعَةُ عَنِ ٱلْمَيْبِ . عَنْهِمْ إِنَّهُ كَانَ مُرْضِياً فِيدٍ فَأَحَبُّهُ وَكَانَ يَميشُ بَيْنَ الْحَمَالَةِ فَقَلَهُ . ١٤٤٤ خَلِقَهُ لِكُن لا يُنْهِرَ الشَّرْ عَلَهُ وَلَا يُعلِيمَ الْمِسْ نَفْ ا بِحْرَ الْأَبَاطِيلِ يُفَتِي الْخَيْرَ وَدُولَا الشَّهُوةِ يُطِيشُ النَّفُلَ السَّلِيمَ عَلَيْهِ قَدْ كُلَّمَ الْكَالَ فِي أَيَّامِ مَلِيلَةِ فَكَانَ مُسْتَوْفِيا سِينَ كَتِيرَةً . ١١٨ وَإِذْ كَانَتْ نَفْ مُرْضِيَّةً لِلرَّبّ فَعَدْ أَخْرُجَ سَرِيهَا مِنْ بَيْنِ ٱلشُّرُودِ وَأَمَّا ٱلشُّعُوبُ قَأْبِصَرُوا وَلَمْ يَفَقُوا وَلَمْ يَجْمُلُوا هُلَا فِي فُلُوبِهِمْ عَيْنِهِمْ أَنَّ نِمْسَتُهُ وَرَحْمَهُ لِخُتَارِيهِ وَأَخِفَادَهُ لِمَدْسِيدِ. عَدَي كُونُ السَّدَيْق الَّذِي فَدْ مَاتَ يَمُكُمُ عَلَى ٱلْمَانِينِينَ ٱلْبَائِينَ بَعْدَهُ وَالشَّيْبُ ۚ ٱلسَّرِينَةُ ٱلْكَال تَحْكُمُ عَلَّى شَجُّونَةِ الأَثْبِمِ ٱلْكِثِيرَةِ السِّينَ. ١٣٢٤ كَانِّمَا يُنْصِرُونَ مَوْتَ ٱلْحَسَكِمِ وَلَا يَعْتُلُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱلرَّبِّ بِهِ وَلَمَاذَا نَعُلُهُ إِلَى مِسْتَتِهِ . وَإِلَّهُ يُبْصِرُونَ وَيَزْدَرُونَ وَأَرْتُ يَسْتَوْيَ عَلَا بهم عليه وسَيْسَعُطُونَ مِنْ بَسْدُ سُفُوطا مُنا وَيُكُونُونَ عَازًا يَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ مَدَّى المنطود · فإنْ تُعَلِيمُ وَهُمْ مُرْسُونَ مُطرِفُونَ وَيَقْتَلِهُمْ مِنَ الْأَسْسِ وَلِيمٌ خَرَابِهُمْ فَكُونُونَ فِي ٱلْمَدَابِ وَذِكُوهُمْ يَهَاكُ. ﴿ فِي يَتَمَدَّمُونَ فَزِعِينَ مِنْ تَذَكُّم خَطَ إِلَهُمُ وأنام عجم في وجوهم

#### ألفصل الخامس

#### ألفضلُ السَّابِعُ

ومع إنَّا أَنَا إِنْسَانُ يُوتُ مُشَاكِلُ لِسَارُ التَّاس مِنْ جِنْس أَوَّل مَنْ جُلِلَ مِنَ الْأَرْضِ وَقَدْ صُورْتُ جَسَدًا فِي جَوْفِ أَتِي ٢٠٠٥ وَفِي مُدَّةٍ عَشَرَةِ أَشْهُر صَيْفَ مِنْ أَلَهُمْ بِزَدْعِ ٱلرُّجُلِ وَٱللَّذَةِ ٱلِّني تُصَاحِبُ النَّوْمَ . ﴿ وَلَا كُلُّوا ۖ أَنْ النَّفَيْتُ هُــذَا الْمُوآآ ٱلنَّآيَةَ وَسَعَّلَتُ عَلَى هُنْهِ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُنْتَرَكَةِ وَأَوَّلَ مَا ٱسْتَهَلَكُ بِٱلْبُكَا ﴿ عَلَى حَدِ ٱلْجَبِيرِ هِيْ وَزَيْتُ فِي ٱلْشُلُو وَالْمَسْلَمِ كَدِيرٍ . هِنْ قَالُهُ لَيْنَ لِلْهِي بَدْهُ مَوْلِو غَيْرُ هُلَاً هِيْنِ بَلَ دَخُولُ ٱلْمُنِيرِ إِلَى ٱلْمُبَاتِّ وَاجِدُ وَخُرُوجُمْ سَوَّةً • هِيْنَ جَلِيْدٍ غَلَيْتُ فَالْوَيْتُ ٱلْمِلَةَ وَوَعَرْتُ غُلَا قَلَ رُوحُ الِلْسَحَنَةِ. عَنْدُ لَكُمَا عَلَ الْمُولِلَةِ وَالْمُرُوثِ وَلَمُ الْسَبِ النِيْ مَيْنَا بِالنِّي الْفِيلِ إِلَيَا عَنْدٍ وَلَمُ أَعْدِلْ بِسَا الْحَيْرِ الكُوعِ لِأَنْ جَيِمَ الدُّهُبِ بِإِذْ آنِهَا ظَيلٌ مِنَ الرُّسُلِ وَا فِيضَّةَ عِندَهَا تُحْسَبُ طِناً . عِن ﴿ وَأَحْيَتُهُا فَوْقَ ٱلْلَافِيةِ وَالْجُمَالَ وَٱلْخَذَامُ إِلِي فُورًا لِأَنَّ صَوْءَ عَالَا يَفُرُبُ عِلَيْهِ فَلُوتِتُ مَهَا كُلَّ صَغْنِ مِنَّ الْحُيْرِ وَقَلْتُ مِنْ بَدَيْهَا غِنَى لَا يُصَى . عَلَيْنَ فَسَنَّتُ بَهْذِهُ كُلِمَا لِأَنَّ ٱلْحِكْمَةَ قَائِمَةُ لَمَا وَأَنَّ أَمَامُ أَيَّا أَمْ جَهِيهَا. عِنْهِ تَمَكَّمُنَا بَنْدِ مَكُو وَأَشْرِكُ فِيهَا بِنَيْر حَــــــــ وَفِنَاهَا لَا أَسْتُرُهُ . عَنْهُمْ فَإِنَّهَا حَــَنْزُ لِنَّاسِ لَا يَفْصُ وَٱلَّذِينَ أَسْفَادُوا مِنْهُ أَشْرَكُوا فِي عَنَّةِ ٱللَّهِ لِأَنَّ مَوَاهِبَ ٱلتَّأْوِيبِ وَأَبْنُمُ إِلَيْهِ . ﴿ ﴿ وَقَدْ وَهَنِي ٱللَّهُ أَنْ أَبْدِيَ مَا فِي نَفْسِي وَأَنْ أَحْرِيَ فِي خَاطِرِي مَا يَلِينُ بَوَاهِبِ فَإِنَّهُ هُوَ ٱلْأَيْسَدُ إِلَى المُكنة وَمُصَّلُ المُكناد . ويُحييج وَفِي يَدِهِ لَحَنْ وَأَفُوا لِنَا وَالْمِطْتَ الْمُعْمَا وَمَرْفَهُ مَا يُعْنَعُ . عَيْنِهِ وَوَهَنِي عِلْمًا مَشِينًا بِالْأَكُوانِ حَتَّى أَعُرفَ نِظَامَ الْعَالَمُ وَقُواتِ الْشَلَصر وَتُبَدَأُ الْأَرْتُ فِي وَمُتَهَاهَا وَمَا يَنِتَهُمَا وَتَثَيِّرُ الْأَعْوَالِ وَتَحَوَّلُ الْأَوْقَاتِ كان وَمَدَاوِدَ السِّنِينَ وَمَرَاسِيرَ النُّهُومِ عَنْ وَطَائِمُ ٱلْخَبُوانِ وَأَخْلَاقَ الْوُخُوشِ وَعُسُوفَ ٱلرِّيَاحِ وَخَوَاطِرَ النَّاسِ وَتَبَائَ ٱلْأَنْهَةِ وَفَرَى ٱلْعَلَيْدِ . ﴿ ﴿ وَكُلَّ خَلِعَ ٱلْمُكُنُونَاتِ وَالطَّوَاهِرِ لِأَنَّ الْمِكْمَةَ مُهَنْدِسَةً كُلُّ شَيْءِهِيَ مَلَّتْنِي. ١٤٢٤ فَإِنَّ فِيهَا الروح القيم الفذوس المؤلود الوحيد ذاالزايا الكثيرة السليف السريم المرتخة التعييم الطلعرَ النَّيْرَ السَّلِيمَ الْحُبُّ الْمُدِيدَ الْمُرُّ الْمُسنَ عِينِي الْحُبُّ الْبَسْرِ الكَّابَ ٱلرَاسِحَ ٱلْطُنَيْنُ ٱلْقُدِيدُ ٱلْأَفِبَ ٱلَّذِي يَنْفُذُ جِيعَ ٱلْأَذْوَاحِ ٱلْفَهِسَةِ ٱلطَّاهِرَةِ ٱلْطَيفَةِ · والله الله المنطقة أَسْرَعُ مَرَكَةً مِنْ مَكِلَّ مُقَرِّلُو فَهِي المَقَادَتِهَا تَعِ وَتُفْدُ فِي كُلُّ مَني و. ١٠٠ من فَعَ اللَّهُ مَا أَنْ أَوْمَ اللهِ وَمُدُوراً عَبْدِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لَا يَشُوبُها نَىٰ يَجِسُ كِلِيْكِ لِأَنَّا صِبَّا ٱلنُّودِ ٱلأَذَلِي وَرِأَةٌ عَلَ الْخِالْتَيْتُ وَسُورَةُ جُودَيِ. كاللهُ تَعْدِرُ عَلَى كُلَّ شَيْءَ وَهِي وَاحِدَةً وَتُجَدِّدُ كُلُّ شَيْء وَهِي كَابَتْ فِي ذَلتِها -وَفِي كُلَّ جِيلَ تَحِسُلُ فِي ٱلنُّمُوسِ الْهَدْيِسَةِ فَتُلْتِي أُحِبَّهِ فِي وَأَنْبِيَّهُ عِلَيْهِ لِأَنَّ الْهَ لَا يُمِ أَحَدًا إِلَّا مَن يُسَاكِنُ الْمُستَعَة . عِنْ إِنَّهَا أَبِعَى مِنْ النَّمْسُ وَأَنَّى مِن كُلُّ مُرْحَكُو لِلْتُجُومِ وَإِذَا قِيسَتْ بِالتَّوْرِ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ التَّوْرَ بَيْفُهُ ٱللَّيلُ أَمَّا الْمُكُنَّةُ فَلَا تَطْلُمَا النَّرُ

#### ألفصل التامن

 رُودِهَا لاَعِيداً أَوْهَا وَلاَعَطَ حَدُومِها فِي الأَمُواجِ . هِلِيْهِ اَوَ كَالُمَارِ سِلِمُ فِي الْجُو قال يَنْ وَلَا تَعَلَيْهِ مَا وَهَ مَ يَعْرِبُ الرَّهِ الْحُودِهِ مِنْ الْمَعْ الْحَرْدِهِ وَكُلُونَ الْمُوا مُرْتِيهِ وَيَوْمَ فَا جَاحَدِهِ بِهُومُ لَا لَعِيد إِلَّهُ عَلَيْهِ اللهِ حَقَى لاَ يَرْفَ مَنَ السَّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ كَالِمَ فَعَلَى فَيْنَا فِي الْمُوا وَلَوْجِهِ مِنْ وَلَمَا أَنْ بَيْنِ عَلَى اللهِ عَنْ السَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### ألفصل السكدس

عِنْ إِلَيْكُمْ أَخَرُ مِنَ ٱلْمُؤْةِ وَالْحَكِيمُ أَضَلُ مِنَ الْجَارِ . عَنْ وَأَنْمُ أَيُّما ٱلْلُوكَ فَانْعُوا وَتَشَالُوا . وَيَا فَضَاهَ أَقَامِي ٱلْأَدْضِ ٱلَّيْطُوا ، ١ عَلَيْ أَسْفُوا أَيْكَ ٱلْمُتَـالِمُونَ عَلَى الْجُسَاهِيرِ ٱلْفُخْرُونَ بَجُنُوعِ ٱلْأَمْمِ ﷺ قَانَ سُلِطَاتُكُمْ مِنَ ٱلرَّبِ وَقُدْرَتُكُمْ مِنَ ٱلْلِي ٓ الَّذِي سَلِحُسُ أَصَالَكُمْ وَيَسْتَعْمِي نِا يَكُمْ . عِنْ ۗ وَأَنَّكُمْ أَنْتُمْ لَكُادَمِينَ لَمُلْكِهِ لَمَ تَحَكُّمُوا حَكُمَ ٱلْحَقَّ وَلَمْ تَخْتُطُوا ٱلثَّرِيَّةَ وَلَمْ تَدِيرُوا بِعَسَبِ مَدْيِئةٍ أنه . وي مُسَلِّطُ عَلَيْكُمْ بَنْتُ مَطَلَقًا عَيْفًا لِأَنْ سَيْنَى عَلَى ٱلْمُصَعِّمْ فَسَأَةً شَدِيدُ. كَنْ الصَّنِيرَ آهُلُ لِزُّهُمْ أَمَّا أَذَبَابُ ٱلْفُوَّةِ فَيْمُوَّةٍ يُخْصُونَ ﴿ كَذْهِ وَرَبُّ الْجَبِيرِ لَا يُسْتَنِي أَحَدًا وَلَا يَهَابُ ٱلْمَطْمَةَ لِأَنَّ السُّغِيرَ وَٱلْمَطِيمَ كِلَّيْهِمَا صُنْفُ عَلَى السُّواه وَعَنَا يُهُ تُهُمُ الْمِيمَ . عِنْ لِي لَكِنَ عَلَى الأَسْدُآهُ امْعَانَا شَدِيدًا . عِنْ إِلَيْكُمُ أَيُّهَ اللَّوكَ وَّ جِهُ كَلَامِي كُنِّ تَسَلَّمُوا ٱلْحَكَمَةَ وَلَا تَسْفُلُوا . ١٤٢٤ فَإِنَّ الَّذِينَ مَعْمَظُونَ مِعْدَاسَةِ مَا هُوَّ مُفَدِّسُ لِقَدُّسُونَ وَٱلَّذِينَ يَتَلَّمُونَ هٰذِه يَجِدُونَ مَا يَخَفُّونَ بِهِ . ﴿ وَالْ فَأَبْتُوا كَلاي وَأَمْرِسُوا عَلَبِ فَتَنَأَذُنُوا. ﴿ إِنَّ لِللَّهِ كَانُ ٱلْحِصَةَ ذَاتُ بَهَا ۗ وَتَضْرَوَ لَا تَذَابُلُ وَمُشَاهَدَتُهَا مُثَيِّسَرَةٌ لِلَّذِينَ يُجِوْنَهَا وَوجُدَانُهَا سَهُلُ عَلَى ٱلْذِينَ يَلْتَسِسُونَهَا . علي فعي تَسْبِقُ فَتَعَمَّى لِلَّذِينَ يَبِتَفُونَهَا كِينَا إِلَى وَمَنِ أَجْكُرَ فِي طَلَبَهَا لَا يُصَبُ لِأَنَّهُ يُعِيدُهَا جَالِسَةً عِنْدُ أَنْوَابِهِ. ﴿ يَكُنُّ كُلُّ أَمْلُ فِيهَا كَالُ ٱلْعَلْمَةِ وَمَنْ مَهِرَ لِأَخْلِمَا فَلا يَلْبَثُ لَهُ هُمُّ . كُلَّمَا تَأْمُلُوا فِيهَا. عِنْهِ فَأُولُمُا ٱلْخُلُوسُ فِي أَجِنَّا ٱلتَّأْدِيدِ. عِنْهُ وَصَلَّتُ ٱلتَّأْدِيب هُوَ أَكْمَةً، وَالْخُنَّةُ خِنْظُ الفُرَائِمِ. وَمُرَاعَاةُ الفُرَائِمِ قَلِثُ الطَّهَازَةِ. ﴿ يَعِيمُ وَالطَّهَازُةُ تُمْرِبُ إِلَى الْهِ. ﴿ يَعِيمُ عَاجِنَةً الْمِلْسَعَةِ لِينَاغُ إِلَى الْمُلْكُونِ ، ﴿ يَعِيمُ فَإِنْ كُنْمُ تَلتَّذُونَ بِالْهَنِي وَالْسُوْلِمِينَ فِالْمُؤْلِثَ الشُّهُبِ فَأَكْمِلُوا الْحِكْمَةَ كَلَىٰ فَلَكُوا إِلَى الْأَبَدِ \$19 وَأَجِوْا فَوَ الْحِسُحَةِ كِاحْكَامَ الشُّهُوبِ . \$18 وَأَنَا أَخْبِرُمُ مَا الْحِكْمَةُ وَكُيْفَ صَدَرَتْ وَلَا أَكُنُمُ عَكُمُ ٱلْأَسْرَادَ لَكِنْ أَنْحَتْ عَمَّا مِنْ أَوْل كُونِهَا وَأَجْسَلْ مَمْ فَتَهَا يَيْتَ } وَلَا أَتُجَاوَدُ مِنَ الْمُقَ شَيًّا عَنْهِ } وَلَا أُسِيرُ مَمَ مَنْ يَدُوبُ حَسَمًا لِأَنَّ مِثْلُ هٰذَا لَاحْظُ لَهُ فِي الْمِكْمَةِ . كَلْمُ إِنَّ كَثْرَةَ الْمُسْكَلَّةَ عَلَاصُ الْعَالَمِ وَالْمَكِ

ٱلْهَمِلِنَ ثَبَاتُ ٱلشُّمْبِ عِلَيْهِ فَتَأَذُّمُوا بِأَقْوَالِي وَأَسْتَعِيدُوا بِهَا

وَتَعْمُهُ فُنُونَ ٱلْكَلَامِ وَحَلَّ ٱلْأَمَاجِي وَتُلَمُ ٱلْآيَاتِ وَٱلْعَالِثَ قَبْلَ أَنْ ثُكُونَ وَحَوَادِثَ الْأُوْقَاتِ وَالْأَرْبِيِّةِ . وَيُنْ لِذَاكَ مَرْمَتْ أَنْ أَتَّمَدُهَا فَرِيَّةً لِمَا إِنَّ الْكُونُ لِي مُشِيرَةَ بِالسَّلِطَاتِ وَمُفَرَّجَةً كِمُسُومِي وَكَلِي . عَيْنِهِ فَيْكُونُ لِي جَا عَبُدُ حِنْدَ ٱلْجُسُوعِ وَّكُولَمَةُ لَدَى الشُّوخِ عَلَى مَا أَنافِ مِن الْفَتَّاءَ عِلَيْ وَأَعَدُّ حَافِظً فِي الْمُفَادَ وَعَيبا أَمَامَ ٱلْكُتَدِينَ . عَلَيْكَ إِذَا مَمَتُ يَلْتَظِرُونَ وَإِذَا تَعَلَّمُتُ أَمِنُونَ وَإِذَا أَفَسْتُ فِي ٱلْكَلَامِ يَعْمُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى أَمُواهِم . عِلِيْجٌ وَأَنَالُ بِهَا الْحُسَاوِدَ وَأَحَافَ عِندَ الَّذِينَ بَعْدِي ذِحْدًا مُؤَبِّمًا . عَنْهِ أَذَيِّ أَكَثُمُوبَ وَتَغْمَ لِيَ ٱلْأَمْمُ . عِيْهَ لَيْمُ ٱللَّوكُ ٱلْمَرْهُومُونَ فَيَضَالُونِي وَيَظَرُ فِي ٱلْجَسْمِ صَلَامِي وَفِي ٱلْمُرْبِ ٱلْمِي . ١١٤ وَإِذَا وَخُلْتُ مِيْقِي شَكَنْتُ إِلَيْهَا لِأَنَّهُ لِيْسَ بِي مُعَاشَرَتِهَا مَرَادَةُ وَلَا فِي الْمَيْلَةِ مَهَا تُحُتُّ بَلْ سُرُودُ وَفَرَحٌ وَ عِلِيدٍ ظَمَّا تَفَكَّرْتُ فِي تَنْسِي بِهْدِهِ وَتَأَمَّلَتْ فِي ظَلِي أَنْ فِي قُرْبَى لَيْلْحَمْنَةِ كُلُودًا عِمْنِهِ وَفِي مُعَالِمُتِهَا لَنَّةً شَالِمَةً وَفِي أَنْتَكِ بَدَيْهَا نَبْنَى لَا يَنْصُ وَفِي ٱلرُّرُ مُعِي يُوالْمَنِهَا فِعِلْمَة وَفِي ٱلِأَشْتِرَاكِ فِي حَدِينِهَا غَرًا مَلِيثُتُ أَطُوفُ طَالِا أَنْ أَتَّخِنَعَا لِتَنْسِي . ﴿ يَكُنْ وَقَدْ كُنْتُ مَبِأَ مَنَ ٱلطِّبَاعِ وَدُرُفْتُ نَفْسًا مَالِغَةُ ﴿ وَلَا تَ بِالْوَوَادِي صَلَّاحًا حَصَلَتُ عَلَى جَسَدِ غَيْرِ مُدَّنِّس. ﴿ وَإِنَّهِ وَأَلَّا وَلِمَتُ إِنَّي لَا أَكُونُ عَنِينًا مَا لَمْ يَهِينِيَ اللهُ اللَّهُ وَقَدْ كَانَ مِنَ الْعِلْمَةِ أَنْ أَعْلَمَ مِنْ هٰذِهِ الْمِعْبَ أَ وَجُعْتُ إِلَى الأب وسَأَلَهُ مِن كُلِ ظَلَى قَالِلا

# ألفضل التآسخ

كالَّهُ ٱلْآَبَاءُ يَادَبُ ٱلرَّمْةِ يَاصَانِعَ ٱلْجَبِيعِ بِكِلِمَتِكَ كَانِهِ وَقَالِمَ ٱلْإِنْسَان يُحِكْنِكَ لِكُنِ بَسُودَ عَلَى ٱلْحُلَائِقِ ٱلْنِي كُوْتَتَهَا ﷺ وَبَسُوسَ ٱلْعَالَمَ بِالْقَدَاحَةِ وَالْبِي وَكُويَ ٱلْمُكُمَّ بِاسْتِلَةِ ٱلنُّسَ. ﴿ يَعِيرُ حَبْ لِيَ ٱلْمِكْمَةَ ٱلْجَالِبَةَ إِلَّى عَرَشْكَ وَلَا وَدَ أَنِي مِن يَنِ يَنِيكَ عِنْ إِنَّ أَنَا مَدُكَ وَأَنِنُ أَمَنكَ إِنْسَانُ صَعِفٌ ظَيلُ الْلِمَّة وَنَاقِسُ ٱلْعَمْرِ فِي ٱلْمُضَاءَ وَالثَّرَائِعِ. ﴿ يَهِيْكِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي بَنِي ٱلْبَشَرِ أَحَدُ كَامِلُ فَا لَمْ ثَكُنْ مَنَهُ المِلْكُمَةُ أَلِّي مِنْكَ لَالْمُسَبِّ شَيْنًا . عَيْنِ إِنَّكَ فَعِ أَخَرَتَنى لِفَمْكِ مَلِحَا وَلِبَيْكَ وَبَاتِكَ قَاضِيا ﴿ إِنَّ وَأَمْرَتِي أَنْ أَبْنِي مَيْكُلًا فِي جَبَّلَ قُدْسِكَ وَمَدْتُمَا فِي مَدِيدَةِ كَخَنَاكَ عَلَى مِنَالِ ٱلْسَكِينِ ٱلْمُقَدِّسِ ٱلَّذِي هَيَّا تَهُ مُنذ ٱلْبَدْء. كان مَلَكَ ٱلْحَكَمَةَ ٱلْعَلِيمَةِ بِأَخَمَالِكَ وَٱلَّتِي كَأَنَتْ حَاصِرَةً إِذْ صَنَفَ الْعَالَم وَعِي عَلِوَمَهُ مَا ٱلْرَيْنِي فِي مَنْلِكَ وَٱلْمُنْتَقِيمُ فِي وَسَايَاكَ جِنْنِ فَأَرْسَلُ المِنَ ٱلمُبَاوَاتِ ٱلْمُكَسَّةِ وَأَبْتُهَا مِنْ عَرْشِ تَجْدِكَ حَتَّى إِذَا حَضَرَتْ تَجِدْ مَنِي وَأَعْلَمُ مَا الْرَضِي لَدَيك. كالله فإنَّهَا مُلَّمُ وَنَعْهُم كُلُّ شَيْءَ فَتَكُونُ لِي فِي أَضَالِي مُرْشِدًا ضَلِّنَا وَبِرْهَا تَخْفَلْي والله تَمْنُو أَفَالِي مَفْهُولَةَ وَأَمْكُمُ لِصَدِكَ بِالْمَدَلِ وَأَحْكُونَ أَهْلاَ لِلْرَسُ إِنَّ ﴿ و الله عَلَيْ إِنْسَانِ يَلَلَمْ مَثُورَةَ اللهِ أَوْ يَفْطَنُ لِمَا يُرِيدُ ٱلرُّبُّ. ١٤٢٥ إِنَّ ٱلْمَسْتَارَ ٱلْبَصَرِ ذَاتُ إِحْبَامٍ وَبَعَنَا إِزْنَاغَيْرُ وَاسِعَةِ عِينِهِ إِذِ ٱلْجَسَدُ ٱلْعَاسِدُ يُعِيلُ ٱلْفُسَ وَٱلْمُسُحُنُ ٱلْأَدْمِنِيُّ تَمْتِينُ ٱلْمُصْلَ ٱلْكَثِيرَ ٱلْمُنُومِ . ﴿ ﴿ لَكُنْ وَخَنْ الْجَلِدِ نَعْمَالُ مَا عَلَى ٱلأَرْضَ وَبِالْكُدُّ نُدْدِكُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا فَما فِي السَّمَاوَاتِ مَن إَطْلَمَ عَلَيْهِ عِنْ ﴿ وَمَن عَلِمَ مَشُورَ تَكَ لَوْ لَمْ وَأَنِ الْمُكُمِّنَةُ وَتَبْتُ دُومَكَ الْمُدُوسَ مِنَ الْأَمَالِ. عِنْ أَفَا كَذَاكَ فَيْهَتْ سُلِلُ ٱلَّذِينَ مَلَ الْأَدْضِ وَتَعَلَّمَ النَّاسُ مَرْضَاتَكَ يَدَيْنٌ وَالْحَكَمَةُ مِي أَلْق خَلْمَت كُلُّ مَنْ أَدْصَاكَ بَا دَبُّ مُنذُ ٱلْبَدْء

# ألفضل المعاشر

هيه هي ألي خيط أولدَّمَن لِمِيلَ أَوَ إِنَّمَا أَمِنْ عَبِلَ أَوَ اللهُ عَلِمَ وَهُمَّا هِي وَأَثَمَدُهُ عِمْ وَلَهُ وَآكُهُ هُوَ أَيْضَلُمْ عَلَى الجَهِيرِ. هي وَلَمَّا وَمُنَا الطَّالِمُ فِي عَسَبِهِ هَكَ فِي خَيْدِ الْذِي كَانَ بِهِ قَامِلَ أَخِيهِ . هي وَلَمَّا مَرَّ الطُّوَانَ الأَوْمَن بِسَبِيهِ عَادَتِ الجَكَمَّة تَطَعْمَهُمْ عِلَايِتِهَا عِمْدِيقٍ فِي آلَةٍ تَعْشَرِ خَيْرَةٍ . هي وَهِي الْتِي عَنْدَ اتِفَاقِ لِمِينِ

ٱلْأُمَم عَلَى الشُّرُ لِتِيْتِ السِّدِينَ وَمَاكَتُهُ مِنْهِ بِغَيْرِ وَخَمْدَةٍ وَخَفِظَتْ أَحْثَآهُ مُحَآ مَنْ وَلَدِهِ . ٢٠٠٤ وَهِيَ أَلَى أَنْفُذَتِ السِّدِينَ مِنَ ٱلْمَائِينِيَ ٱلْمَالِكِينَ فَهَرَبَ مِنَ ٱلنَّادِ الْمَاطِلَةِ عَلَى ٱلْمُدُرِ ٱلْحَسْرِ. ﴿ يَهِي إِلَى الْآنَ يَشْهَدُ بِشَرِّهِمْ قَفْرٌ يَسْطُمُ مِنْهُ ٱلدُّخَانُ وَنَبَّتُ يُشِرُ ثَمَّا لَا يَنْفَحُ وَمُودُّينَ فِمْ قَامُ تَذَكَادًا لِنَضَى لَمْ قُلِنَ . ﴿ وَالَّذِينَ اخْدُوا لَيْلَكُنَّهُ لَمَ يَضِرَ طَلَهُمْ لِأَنْفُرِهِمْ يَجْلِهِمِ الصَّلَاحَ وَلِكِينَّمْ خَلُوا بِعَلَى ذِكْرٌ خَانَتِهِمْ بَعِيْتُ لَمْ يَسْتَطِيعُوا كِنَّانَ مَا ذَلُوا فِيهِ. ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ خَدَمُوا لَلْكُخَةَ فَأَنْفُ ذَنَّهُمْ مِن كُلُّ نَصَبِ وَ عَنْهَا وَهِيَ أَلِّي فَادَتِ ٱلصِّدِيقَ ٱلْمَادِبَ مِنْ غَضَبِ أخبه فِي سُهُلِ مُسْتَعَبِهِ وَأَرْتُهُ مَلْكُوتَ اللهِ وَآتَهُ عِلْمَ الْعِدْبِيينَ وَأَنْجَفَ فِي أَثْنَا بِ وَأَكْثَرَتْ ثَمْرَاتٍ أَخَالِهِ. ١١٣٤ وَعَدْ طَمَاعَةِ لَلْسَعَلِيانَ عَلَيهِ ٱتَّصَبَت لِمُوتَتِهِ وَأَغْتَهُ وَيَهُ مِنْ أَعْدَآلِهِ وَحَتْ مِنَ ٱلْكَامِنِينَ لَهُ وَأَعْلَمَ لَهُ يَا أَلْتَالِ الشَّلِيدِ لِكُن بَلَمَ أَنَّ ٱلتَّوَى أَقَلَدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ • عَنْكُ وَهِيَ ٱلَّتِي لَمْ تَخْلُلِ ٱلصِّدْيقَ ٱلمُهِمَ بَلْ صَاتَتُهُ مِنَ ٱلْحُلِسُةِ وَزَلَتْ مَعَهُ فِي ٱلْجُبِ . عَلَيْعٌ وَفِي ٱلْفُودِ لَمْ تُفَادِقُهُ حَقَى آوَلَتُهُ صَوَلِيلَةَ ٱلْمَكِ وَسُلِطَانًا عَلَى ٱلَّذِينَ قَسَرُوهُ وَكُذَّبَتِ ٱلَّذِينَ عَالِوهُ وَآكَتُ عَجْداً أَبَدِيًّا . وَهِيَ أَلِنَي أَنْقَلَتْ شَمْا مُقَدِّمًا وَذُرِّيَّةً لَا وَضَمَةً فِيهَا مِنْ أَمَّةٍ مُعَالِيفِيهم. وَحَلَّتْ نَفْسَ عَبْدِ لِلرَّبِ وَقَاوَمَتْ مُأْوحَا مَرْهُوبِينَ بِجَانِ وَآيَاتُ. كان وَجَزَتِ ٱلْهَدْيِسِنَ قُوابَ أَنْهَابِهِمْ وَقَادَتُهُمْ فِي طَرِيقِ عَجِيبٍ وَكَانَتُ لَمْمُ ظُلًا فِي اَلْهَارُ وَصِيَّا نُحُومٍ فِي الَّذِلِ . ١٤٤٤ وَعَيْرَتْ يَهِمِ ٱلْهَرِّ الْأَمْرَ وَأَجَاذَتُهُمُ الْمِيسَاء ٱلْنَزِيرَةَ . كَانِي أَمَّا أَعْدَاوَهُمْ فَأَغْرَ تَهُمْ ثُمَّ قَدْقَتُهُمْ مِنْ غُقِ ٱلْسَادِ عَلَى الشَّاعِلَ فَسَلَبَ الصِّدَيفُونَ ٱلْمَافِينَ عِنْهِ وَدَنَّمُوا لِأَجِكَ ٱلْمُدُّوسِ أَيَّا ٱلرُّبُّ وَجَدُوا بِعُلْبِ وَاحِدِ يَدَكَ أَنَاسِرَةَ كَلَيْكَ لِأَنْ ٱلِحُكَمَةَ فَحَتْ أَخَرَاهُ ٱلْبُكُرِ وَجَلَتْ أَلْسِنَةَ ٱلْأَطْقَالِ تُلْعِيحُ

# ألغَصْلُ الْحَاكِدِيِّ عَشَرَ

وَضَرَ ثُوا أُخْيِتُهُمْ فِي أَرْضِ تَقْرَةِ ﷺ وَقَاوَمُوا مُحَـَّادِ بِيهِمْ وَدَاقَتُوا أَعْدَآءُهُمْ . وَفِي عَطْيَهِمْ دَعُوا إِلَيْكَ فَأَعْطُوا مَا مِنْ مَخْرَةِ ٱلصَّوَّانِ وَشِفَا لِنَلِيلِهِم مِنَ ٱلْحَجْرَ ٱلْمُلْمُودِ ، عَيْنِ فَكَانَ ٱلَّذِي عُلِّبَ بِهِ أَعْدَ ٱوْهُمْ إِذْ أَعْوَزُهُمْ مَا يَشْرَ بُونَ وَبُواْ إِمْرَا لِلَّهُ مُتَلِّلُونَ بِكُثْرَتِهِ عِنْ ﴿ هُوَا لَذِي أَحْسِنَ بِهِ إِلَيْهِمْ فِي عَوْزِهِمْ . عَنْ ﴿ وَإِلَّا بَلَبَكَ أُولَٰئِكَ إِذْ بَدُنْتُهُمْ بَمِينِ ٱلنَّهِرِ ٱلدَّائِمِ دَمَا صَدِيدًا ﴿ يَهِمْ عِنَّا أَهُمْ عَلَى صَنَّاتُهُمْ بِغَسْلِ الْأَطْقَالِ وَهُوْلَاءَ أَعْطَيْتُهُمْ مَا ۚ غَرْدًا عِنْدَ الْيَلْسِ مِنْ ۗ ﴿ كُنَّا لِكُن أَرِيتُهُمْ سَطَيْهِمْ هَذَا كَيْنَ عَاقَبْتَ أَصْدَادَهُمْ . ﴿ يَهِمْ إِنَّهُمْ بِأَمْقِائِكَ لَمْمْ وَإِنْ كَانَ تَأْدِيبُ رَحْةٍ مَهُواكِيْفَ كَانَ عَذَابُ الْنَافِينَ ٱلْمُضَى عَلَيْهِمْ بِالْفَضِي . ١٤٠٠ لِأَنْكَ مَرَّات هُولاً أَكَابِ إِنْذَادًا لَمْمُ وَأُولُكَ أَبْطَيْمُمْ كُلِّي قَاسُ تَعَنَّا عَلَيْهِمْ عِنْهِ وَقَدْ مَسَّمْ فِي ٱلْفَيْبِ مِنَ ٱلشُّرِّ مَا مَسُّهُمْ فِي ٱلْمُشَهِدِ ﴿ يُرْكِيرُ إِذْ أَخَذُهُمْ ضِمْفَانِ مِنَ ٱلْحُرْنِ وَالْخَيْبِ بَذَكُّ لَا لُمْرَبَّاتِ ٱلسَّاقِيةِ عِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمَا تَعِمُوا أَنَّ مَا كَانَ لَهُمْ عِمَّا إَ صَادَ لِأَعْدَ أَنْهُمْ إِحْسَانًا شَمَرُوا بِيَدِ ٱلرَّبِ . ١٤٠٠ وَٱلَّذِي تَعَوَّا مِنْ قَبْلُ بِطَرْجِهِ فِي ٱلنَّهِ وَٱسْفَتُوا بِ وَرَذَلُوهُ ٱسْتَمْظُمُوهُ فِي آخِرِ ٱلْأَمْرِ إِذْ كَانَ عَطَشُ ٱلصِّدَّيْفِينَ عَلَى خِلَافَ عَطَشِهمْ . عِلَيْجٍ وَإِذْ كَانُوا قَدْ سَنِهُوا فِي أَفْكَارِهِمِ ٱلْأَيْمَةِ وَصَلُوا حَتَّى عَبَدُوا زَحَّافَاتِ حَقِيرَةً وَوُمُونَاكُا نُطِقَ لَمَا أَنْتُسْتَ مِنْهُمْ إِنْ أَرْسُلْتَ عَلَيْهِمْ جَمَّا مِنَ الْحَبُوا بَاتِ الَّتِي لا نُعلقَ لَمَّا وَ إِنَّ كُونُ يَلْمُوا أَنَّ مَا خَعَلَى إِوْ أَحَدُ بِو يُعَاقَفُ . عَنْ إِلَّهُ وَأَنْ مُنْبُ عَلَى بَدِكَ المَّادِرَةِ عَلَى كُلِّ شَيْء اللِّي صَنَعَتِ الْعَالَم بِن عَادَّةٍ غَيْرِ مُصَوَّرَةٍ أَنْ تَبْتَ عَلَيم جَايِنَ الأَدْبَابِ أَوِ الْأُسُودِ الْإِسَلَةِ عِنْهِ أَوْمِنْ أَصْنَافِ جَدِيدَةٍ لَمْ تُعْرَفْ مِنَ الْوَحُوشِ ٱلصَّادِيَةِ ٱلَّتِي تَنْحُ مَازًا أَوْ تَبَتُ دُخَانًا قَاعًا أَوْ زُسِلُ مِنْ عُيُونِهَا شَرَادًا عُيفًا . عي إذَنَ لَكَانَتْ تَلِكُمْمُ خَوْقًا مِنْ مَنظرها فَضَلا عَنْ أَنْ تُنشِيمُمْ بإِمَانِهَا . عَنْ إِلَى قَدْ كَانَ نَفُسُ كَافِيًا لِإِسْفَاطِيمْ فَيْنَعَبّْرُمُ ٱلْقَضَاءُ وَرُوحَ قُدْرَتِكُ لِنَدِّيمِمْ لَكِتُكَ رَبُّتَ مُل

عَيْه بِعِلْمَادٍ وَمَدَّدُ وَوَدُنِ عِيْهِ وَمِنْدَا مُدُوَّ عَلَيْتُ فِي كُلُ حِنْ فَنْ لَعَادٍمُ وُوَّ وَدَاعِكَ . 909 إِنَّ الْمَامُ مُحَلَّمُ الْمَلْكَ مِنْلُ مَا تَرْجَ بِهِ كُمُّ الْفِيْلُ وَكُسُّلَتِ مَدَى مَسْلُمُ عَنَ الْأَرْضِ عِنْدَ السَّحَ . 90% لَيْمَكَ تَرَّمُ الْمُلِيمَ لِأَنْكَ عَادٍ مَلَّ كُلْ عَيْهُ وَتَعَامَى مَنْ خَطْلَا الْعَلِمِ لِكُنْ يُولُوا . 90% لِأَنْكُ غُرِبَ جَمِعَ الْأَكُونِ وَلاَ عَلَىٰ وَيَعَالَمُ مَسْلَمُ عَلَى فَوَا أَبْضَفَ عَنِكًا مَ تَحَوِيمٌ لِلْكُلُ غُرِبُ جَمِعَ الْمُحْوَانِ وَلاَ عَلَى كِيْنَ مُعْلَمْ مَا لَسَنَ النَّوْلَ الْمُفْتَ عَلِمًا لاَ تَحْوِيمُ الْمُعْلَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْعَلَى ا

#### لك أيّا الرُّبُ آنُمِبُ فِنْلُوسَ أَلْفَصْلُ آلثًا فِي عَشَرَ

جِيْعِ إِنَّ فِي كُلِّ مَنْ ورُوحَكَ أَلَّذِي لَا فَسَادَ فِيهِ . جِيْعِيْ فَيهِ تُو يَجُ الْخُطَأَةُ مَيْنًا فَتَهَا وَفِيَا مُخْطَأُونَ فِي تَذَكُّوهُمْ وَتَنْدِرُهُمْ لِكُن يُطْلُوا عَنِ الشَّرِ وَعُلِينُوا بك أيها الرَّبِّ. ويه كَانْكَ أَنْفَتْ الَّذِينَ كَانُوا مَدِيَا لُكُانَ أَدْمِنكَ ٱلْمُدْسَةِ عِيْدُ لِأَجْلِ أَعْلِلِم ٱلْمُنْوَنَّةِ لَدَّيْكَ مِنَ ٱلنِّخِ وَذَائِحِ ٱلْخُبُودِ عَنْهَا إِذْ كَانُوا يَقْنُلُونَ أَوْلَادَهُمْ بَغَير رَحْقَ وَيَأْكُلُونَ أَحْشَاهُ النَّاسِ وَيَشْرَلُونَ فِمَاتَهُمْ فِيشَمَارْ عِبَادَتِكَ. ١٤٤٨ فَأَزَّتَ أَنْ تُمْكِ إِلَينِي آبَاكِنَا أُولَاكَ أَلُوالِدِينَ قَعَلَةَ ٱلنُّفُوسِ ٱلَّتِي لَا نُسْرَةَ لَمَا جِيْجٍ لِكُن تحكونَ ٱلْأَرْضُ ٱلِّي هِيَ أَكْرَمُ عِنْدَكَ مِنْ كُلِّ أَرْضَ عَارَّةً إَنِكَ الذِيكَ يَلِينُ بِهَا . عِنهِ عَلَ أَلُكَ أَنْفَعْتُ مَلَ أُولِكَ أَصَالِأَهُمْ بَعَرُ فَتَعْتَ بِأَلْتَابِيهِ تَعَدُّمُ عَسُكُوكَ وَيُعِيدُهُمْ شَيْنًا بَهْدَشَى هُ يَكُنِيْكُ لَا لِأَنْكَ عَبَرْتَ عَنْ إِخْضَاعَ ٱلْنَايَقِينَ فِصَدِيقِينَ بِالْتِسَال أَوْ تَعْمِيهِمْ بَرَّةِ بِالْوَكُوشِ السَّارِيِّةِ أَوْ بِأَمْرِ جَازِمٍ مِنْ يَعْدِكَ عَنْهُ لَكِنْ سِمَّالِيم شَيْنًا مَّفَيْنًا مُغَنَّهُمْ مُمْسَلَةً لِتُوْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَغَفُ عَلَيْكَ أَنَّ جِيلُمْ شِرِّدُ وَأَنْ خُبَتْهُمْ خَرْدِيٌّ وَأَفْكَادُهُمْ لَا تَنَفِّرُ إِلَى الْأَبِدِ عِلْنَا لَا يُهُمْ كَانُوا ذُرِّيَّةً مَلُونَةً مُنذُ الْبَدْه . وَلَمْ يَكُنْ عَوْكَ مَنْ خَطَا يَاهُمْ خَوْقَامِنْ أَحْدِ عِلَيْكُ فَإِنَّهُ مَنْ يَقُولُ مَلَاَ مَثَنْتَ أَوْ يَلْتُرضُ تَعْنَآكَ وَمَنْ يَصْكُوكَ بِهَلاكِ ٱلْأَمْمِ أَلِّي خَلَقْتَهَا أَوْ يَقِفُ بَيْنَ يَدَّلِكَ كُلِّهِما مَنْ أَكُس مُحْرِمِنَ. ﴿ وَلَيْكَ إِذْ لَيْسَ إِلَٰهُ إِلَّا أَتَ ٱلْمَنِي لِللَّهِيمَ حَتَّى ثُوِيَ أَنْكَ لَا تَشْنِي قطّة الظّهر ﷺ وَلَيْنَ وَلَيْسَ لِمِنْ أَوْسُلِطُانِ أَنْ يُطَالِكَ إِلَّهِ مِنْ أَمْلُكُمْمُمْ ۖ ﴿ وَإِذْ أَنْ سَ عَلِيلُ تُدَيِّ الْجَبِيرَ إِلْمَدْلِ وَتُحْسَبُ الْمُعْنَاةَ عَلَى مَنْ لَايَسْتَوْجِبُ الْبِعَابَ مُنَافِيا لِمُدْوَيْكَ. كُلُولُ إِذْ تُوكُكُ مِي مَسْدَا عَدَاكَ وَعَا أَكْ رَبُّ الْمِيعِ قَالْتَ تُتَنِقُ عَلَى الْمِيعِ. كُلْلُكُ وَإِنَّا تُبْدِي قُوْتَكَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّكَ عَلَى كَالَ الثَّمْدَةِ وَتُتَكِبُ اللَّلَةَ عَلَ جَسَادَتِهِمْ . عَلَيْهِ لَكِنُكَ أَيْسَا ٱلسُّلَالُ ٱلْدِيرُ تَمْكُمُ بِالرَّفْقِ وَتُدَيِّزُنَا بإشْفَاق كير لأنَّ فِي يَدِكَ أَنْ تَمْسَلَ بِمُنْدَوْمَتَى شِلْتَ . عَلَيْعٌ مُلَنْتَ شَمْكَ إِلْمَالِكَ خِنِهُ أَنَّ السِّدِينَ بَلْبَي أَنْ يَسْخُونَ نُحِيًّا لِنكِي وَجَلَتَ لِيُلِكَ وَجَآةَ حَسَاً لِأَكْتَ نَعْضُمْ فِي خَطَابَاهُمْ مُمْسَةً لِتُوبَةِ. ١٤٤٤ لِأَنْكَ إِن كُنتَ مَاتَبْتَ أَعْدَاةً يَنِكَ المستوجين فتوب ببنسل خذا الخراد والترفق وجلت لمم ذمانا وتكانا يلاتلام عَنِ الثُّرُ ١١٤ فَإِنَّى اعْتَاهَ ذَرُّتَ مَنِيكَ الَّذِينَ وَانْفُتَ ٱلْإِنْهُمْ بِالْأَقْدَامِ وَٱلْهُودِ عَلَ مَوَاحِيدِكَ ٱلصَّالِغَةِ • عِلَيْكِ فَتُودِّنِنَا نَحُنُ وَتُحْلِدُ أَعْدَا ۚ فَاجَلَنَا كُثِيرًا لِكَى تَذَحَرُ حِلْمَكَ إِذَا حُكَمْنَا وَنُتَعَلِرُ رَحْتَكَ إِذَا حُكُمْ مَلِنكَ الْكَلْمُ لِلْكَ فَالْمَانِسُونَ أَلَّذِينَ فَاشُوا بِالنَّقَةِ عَنْبَهُمْ بِأَرْجَاسِمْ عَيْجًا ١١٨٤ فَإِنَّمْ فِي ضَلالِهِمْ تَجَاوَزُوا طُرْقَ ٱلمُعْلَالِ إِذِ ٱلْخَفَادَامَا يَسْتَغِيرُ أَعْدَ آوَهُمْ مِنَ ٱلْخَيْوَانِ آلِمَةَ مُنْفَرَيْنَ كَأَنْقَالِ لَا يَنْفَهُونَ . كاللهُ الله مَنْتَ عَلَيْمٌ عِنَابَ أَوْلَادٍ لا مَثْسَلَ لَهُمْ النَّحْرُيُّةِ . عَلَيْهِ وَالْمَأْ تَجْعِظُوا يِتَأْدِيبِ ٱلسَّفْرِيِّةِ ذَاتُوا ٱلْمِثَابَ ٱللَّائِنَ بِأَنْهِ . عَيْنِي وَفِيا تَعَلَّوهُ بَيْنِهُم وَقَدْ وَأَوَا أَنَّ مَا أَكْمَنْكُهُ لِلْمَا كَانُوا بِهِ يُسَلِّمُونَ عَرَفُوا الْإِلْهَ ٱلْحَقَّ الَّذِي كَانُوا بِكُفُرُونَ بِهِ وَلِذَلِكَ صَلَّتْ بهمْ خَايَّةٌ ٱلْعَالِ

#### ألفضل الثالث عشر

كالله إنَّ جِيمَ الَّذِينَ لَمْ يَمْرُفُوا الله هُمْ حَتَّى مِنْ طَلِيمٍ لَمْ يَقْدِدُوا أَنْ يَتَلُّوا الْكَانِيَّ مِنَ ٱلْحُيْرَاتِ ٱلْنَظُورَةِ وَلَمْ يَتَأَمُّوا الْمُنْوَعَاتِ حَتَّى يَرْفُوا مِنايَبَ . عِنْ لَكِيِّم حَبِيُوا النَّادَ أَوِالرِّيحَ لَوِالْمُوآَةَ الْمَطِيفَ أَوْ مَدَادَ الْتُجُومَ أَوْ كِبُّ ذَالِيَاهِ أَوْ تَبَرَّي السَّمَاءُ آلَمَةَ تَسُودُ ٱلْمَالَمَ . يَجَيْجُ فَإِنْ كَافُوا إِنَّا أَضْتُدُوا هَٰذِهِ آلَمَةٌ لِأَنَّتُهُ خُلُوا بَجَمَالِهَا فَلَيْتُونُواكُمْ دَبُهَا أَحْسَنُ مِنْهَا إِذِ الَّذِي خَلَقَهَا هُوَ مَبْدًا كُلُّ جَالٍ. ﴿ يَجَدُ أَوْ لِأَبَّهُ دَهِنُوامِنْ فُوَّيَّهَا وَفِيلُهَا فَلِيَعْمُنُوامِهَا كُمْ مُنْشِئًّا أَفْرَى مِنْهَا. عَنْهُ وَفَهُ سِطْم جَال الْمُرُواتِ يُبْصَرُ فَاطِرُهَا عَلَى طَرِيقِ الْمُلْأَيْسَةِ . عَنْ يَعْدُ أَنَّ لِمُولَا وَجُهَا مِنَ أَلْمُنْدَ لَلَّهُمْ ضَلُّوا فِي طَلَيْهِمْ فِلْهِ وَرَغَبَيْمَ فِي وِجْدَانِهِ ١٤٠ إِذْ هُمْ يَعِنُونَ عَنْ مُرَّدِّدِينَ يِّينَ مَصْنُوعَاتِهِ فَيَفُرُّهُمْ مَنْظَرُهَا لِأَنَّ ٱلْمُنظُورَاتِ ذَاتُ جَالٍ . ﴿ يَهِيْ مَمَ ذَلِكَ لَيْسَ لَمْ مِنْ مَنْفِرَةِ ١٤٤ لِأَنَّهُمْ إِنْ كَافُوا مَدْ بَلْنُوا مِنَ الْيِلْمِ أَنِ اسْتَطَاعُوا إِذَاكَ كُنِّ التُعْرِقُكُنِكَ لَمْ يَكُونُوا أَسْرَعُ إِذْدَاكَا لِرَبِ الدَّعْرِ • عِنْهِ أَمَّا أَذِينَ مَوَّا أَعَالَ أَيْدِي التأس آلِمة الدُّعَبَ وَالْعِنْةَ وَمَا أَخْتَرَعْهُ الصِّنَاعَةُ وَقَا يُسِلَ ٱلْخِوَانِ وَالْحَجَرُ المنترَعِا مَنَتَتُ أَيْدُ قَايِيَةٌ فَهُمْ أَشْتِياً ۗ وَرَجَالُوهُمْ فِي ٱلْأَمُواتِ، ١٤٠ عَلَيْهِ يَعْظُمُ تَجَادُ شَجَرَةً مِنَ ٱلْنَابَةِ طَوْعَ الْمَمْلِ وَتُحَرِّدُهَا بِجِذْتِهِ مِنْ يَشْرِهَا كُلِهِ ثُمُّ بِحُسْنِ مِنَاعِيَةٍ بَمِسْنُهُ ۗ ٱلَّهُ صَلُّ لِلنَّدَةِ ٱلْمَيْسِ عِنْهِ وَيَسْتَعْسِلُ ثَفَايَهَا وَقُودًا لِإِنْدَادِ طَلَيْهِ . عِنْهِ ثُمَّ يَأْخذ يَطْمَةً مِنْ نُفَايَتِهَا لَا تَصْلُحُ لِشَيْء خَشَبَةً ذَاتَ أَعْوِجَاجٍ وَشُدٍّ وَيَنْتِني بِثُقْتِهَا فِي أَوَانِ فَرَافِهِ وَلِمُورَاهَا بَخُورَةِ مِنَاعَتِهِ عَلَى شَكُلِ إِنْسَانِ ١٤٢٤ أَوْ يَتِلُ بِهَا حَيَوَانَا خَسِيسًا وَيَدْهُنُهَا بِالْإِسْفِيدَاجِ وَيُحْتِرُ لَوْمَا بِالنَّجُنْرِ وَيَعِلِلُ كُلُّ لَطَّنَّةِ بِهَا. عِنْ ﴿ وَتَجَسَّلُ لَمَّا مَعَاماً مَلِينُ مِا وَيَعَلَمُ إِنِي الْحَافِظِ وَعُ ثَمَّا إِلْحَلَيْدِ عِنْهِ وَيَعَفَظُ عَلَيَا أَنْ لَا تَسْفُط لِللهِ أَنَّالَا تَقُومُ عَمُونَةِ تَفْسِهَا إِذْهِيَ غَتَالٌ يَفْتَفِرُ إِلَّ مَنْ بُينِهُ . ١١٤ مُ مَ يَعَدَّمُ إِلَيْاعَنْ أَمْوَالِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَبَنِيهِ وَلَا تَحْسَلُ أَنْ تُعْلَىٰ مَنْ لَادُوحَ لِهُ . عِين خَمَلَكُ الْعَافِسَةَ مِنَ السَّفِيمِ وَيَسْأَلُ الْمِنْ الْمُلَّاةَ وَيَسْتَغِيثُ عَنْ هُوَ أَنْجَزُ عَيْ وَعَن الإغَاثَةِ هَيْنَكُ وَيَوَسَّلُ مِنَ أَجْلِ السِّمْ إِلَى مَنْ لَا يَسْعَلِعُ ٱلمَنْيُّ وَكَلِيسٍ أَنْصُرُّةً فِي ٱلْكُسب وَالْجِهَا وَيُوسِلُهِ مِنْ أَجْلِ الْمُسَاعِي بَيْنَ هُوَ أَحْسَرُ مُوجُودٍ بِلِنَّا

# ألفضلُ الرَّابِعَ عَثَرَ

كالميه وأآخر خُبِلَ أَنْ يَرْحُبُ أَنْهُرَ وَيَسِيرَ عَلَى ٱلْأَمْوَاجِ ٱلْكُرْبِدَةِ يَسْتَنِيثُ يخضب هُوَ أَفَسَفُ مِنَ الْرَكِبِ الَّذِي يَعْسِلُهُ • عَلَيْ لِأَنَّ الْزَكِ ٱغْتَرَعُهُ حُبُّ ٱلْكُسْبِ وَمَنَتَهُ الْحِيكُمَةُ ٱلْهُنْدِسَةُ ﴿ يَكُمُ لِكِنَّ مِنَا بَلِكَ أَيُّهَا ٱلْأَبْ هِيَ ٱلِّنِي تُدَرِّهُ لِأَكُلَّ أَنْتَ الَّذِي نَحْتَ فِي ٱلْجَرِطَرِينًا وَفِي ٱلْأَمْوَاجِ مَسْلَكًا آمِنًا عَلَيْكٌ وَيَئِفَ أَتَكَ قَافِدٍ أَنْ تَخَلِّصَ مِنْ كُلِّ خَطَرَ وَلَوْ دَكِ ٱلْجَرَمَنْ يَخْتِلُ صِنَاعَتُهُ . عِنْ وَأَنْتَ نُحَلُّ أَنْ لَا يُكُونَ أَحَالُ حِكْمَتِكَ بَلِيلَةَ فَلِزلِكَ يُوحِ ٱلنَّاسُ أَنْفُتَهُمْ خَشَا مَنِيرًا وَيَعْطُنُونَ أَفْخَةَ فِي سَفِينَةٍ وَتَخَلُّصُونَ . عِنْهِ وَفِي ٱلْبَدْءَ أَبِنَا حِينَ مَكَ ٱلْجَابِرَةُ ٱلْتُكْتَرُونَ ٱلْجَهَادَجَا ٱلْمَاكَمِ إِلَى سَفِينَةٍ وَأَرْضَدَهُ يَدُلُكَ كَأَبْقَ لِلدُّهُو ذُرِيَّةٌ تَتَوَالَهُ. ﴿ يَعِيعُ ظَلْحُصَبُ ٱلَّذِي بِهِ يَحْسُلُ الْبِرُّ هُوَ مُبَارَكُ عِيبِيجَ أَمَّا لَكَشَبُ الْمُسْوَعُ سَنَمًا فَلَمُونُ هُوَ وَسَائِمُهُ أَمَّا هُذَا فَإِذَّهُ عَلِهُ وَأَمَّا ذَاكَ تَلِأَ فُهُمْ كَوْيِهِ قَاسِدًا شَيَّ إِلَّمًا. عِنْ إِنَّ أَفَة يُنفسُ الْمُنْ وَنِفَاتُهُ مَلَ السُّوالَ عِنْ وَيَعِيدُ مُنْصِبُ الْمِسْابِ الْمَسْوَعَ وَالمَّائِمَ. عِنْ اللَّهُ اللَّهُ سَغْتَمَدُ أَصْنَامُ ٱلْأَمْمِ أَجْمَا لِأَنْبَ صَادَتْ فِي خَلْقِ اللهِ رِجْسَا وَمَفْرَةً لِنُفُوسِ أَلِنَاس وَخَلَا لِأَقْلَمُ مِنْهُالِ عَيْهِ لِأَنْ اخْتِرَاعَ الْأَصْنَامِ هُوَ أَصْلُ ٱلْحِسْنَ وَوجْدَلَهَا ضَادُ ٱلْمُلِكَةِ . المُنْ اللهُ وَهِيَ لَمْ تَسْفُنْ فِي الْبَدْ، وَلَيْسَتْ تَدُومُ إِلَى الْأَبِدِ عَنْ اللهُ إِنَّا وَخَلَت أَلْمَاكُمْ يَمُبِ النَّاسِ الْمَجْدِ الْقَادِعِ وَإِذْ لِكَ قَدْعُومَ عَلَى إِلْنَاتِهَا عَنْ قَرِبِ . عَنْ إ أَنَّ وَالِمَّا قَدْ عُجِمَ بِكُلِ مُعَبِّلٍ فَصَنَّمَ يُتَاكُّ لِأَنْبِهِ الَّذِي خُعِلْتَ سَرَيًّا وَجَعَلَ يَنْبُدُ وَلِكَ إِذَا إِذَ لَا تُلْسُ إِنَّامِ الْبِيهَا وَازْلُبُهَا فَاجِزَهُ مَن الْحَلْمِ جَوْرُي لِأَنْهَا إِنَّا عَلَمَا إِنْسَانُ وَالَّذِي أَحِدُ وَمَا مَنْهَا لَهُ وَلَيْسَ فِي طَاقَة إِنْسَانُ أَنْ عَبَيْمَ إِلَمْ عَلَمُ الْعَل عَلَيْ وَإِنَّا لُمُواَلِّ فَيَعَنَعُ بِيَدِيهِ الْأَبِينَيْنِ مَا لَا حَبَاةً فِيهِ . فَهُو أَصْدُلُ مِنْ مَنُواتِهِ إِنَّهُ مَوْقَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْدُلُونَ أَحْدَى الْمُؤَالِةِ فَا مُعَلِّمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَنْهُ اللهُ وَمَرَاتِهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ مَنْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّه

#### ألفصل السكادس عشر

ويهم الذيك كَانُوا أَحَلُّهُ بِأَنْ لِيَاقَبُوا بِأَمْثَالَ هَٰذِهُ وَلِمَذَّبُوا بَهِمْ مِنَ ٱلْحُمْرَاتِ. يجيع أمَّا شَمْكِ فَبَدَلًا مِنْ ذَلِكَ الْبِقَابِ أَحْسَلْتَ إِلَيْهُ بِإِعْدَادِ أَلْسَانِي مَأْسَكُلًا غَرِب الطُّنم أَشْبَتْ بِهِ شَهْوَتُهُمْ . عَلَيْهِ مَثَّى إِنَّهُ بَيْنًا كَانَ أُولَاكُ مَمْ جُرعِيمْ فاقِدِي كُلُّ شَهْوَةِ الطُّلَم مِنْ كَرَاهَةِ مَا بَعْتَ عَلَيْهِمْ كَانَ هُوْلاً ۚ بَعْدَ عَوْدَ يَسِيرُ يَتَاوَلُونَ مَا كُلُا غريبَ الطُّنمِ: عَنْهُ عَلَا كَانَ يَلْنِي لِأُولَٰكِ ٱلْتُشِرِينَ أَنْ تَنْزِلَ بَهِمْ فَاقَةُ لَامْنَاصَ مِنْهَا وَلُمُولِكَا أَنْ يَرُوا كَيْتَ يُسِلِّبُ أَغَدا وَهُمْ لَا غَيْرُهُ كِينِي وَلَّا اتَّغَمَّ هُولَا ، حَتَى ٱلْوُنُوشِ الْمَائِلُ وَأَخْلَكُمُمْ لَمَاعُ ٱلْحَيَاتِ الْحَيْثَةِ كَلَيْكِمْ لَمْ يَسْتَشِرُ مَصَبَكَ إِلَى الْتَنْعَى بَلْ إِنَّا أَتَكُوا إِلَى حِينِ إِنْذَادًا لَهُمْ وَتُعِبَتْ لَهُمْ عَلَامَةٌ لِلْكُلُامِ تُذَكِّرُهُمْ وَمِيتَة شَرِيبَكَ حِنْ لِلَّهُ اللَّهُ أَلَهُ مَنَّا مُنْلُونُ لَا بِذَٰلِكَ النَّظُودَ بَلْ بِكَ يَا خُلِسَ ٱلْجِيرِ. كِنْ وَبِذَاكَ أَنْهَتُ لِأَمْدُ آيَا أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْمُنْهِذُ مِنْ كُلِّ سُوه يَهِيْ إِلَّانَ أُولَاكَ فَكُهُمْ لَهُمُ ٱلْجُرَادِ وَالدُّبَابِ وَلَمْ يُوجَدُ لِنُفُوسِهِمْ شِفَّا إِذْ هُمْ أَهُلُ لِأَنْ بُعَاقُوا بِعِنْسُلِ وْلِكَ . ﴿ يَهِيْهِ إِنَّا بُوكَ فَلَمْ تَقُو مَلَيْهِمْ أَنْيَابُ ٱلثَّنَايِينِ ٱلنَّامَةِ لِأَنَّ رَحْسَكَ أَحْبَكَ وَمَنَتُهُمْ . هَا يَهِ وَإِنَّا نَحِدُوا لِتَذَكُّوا أَمُوالَكَ ثُمْ خَلَمُوا مَرِينًا لِسُلَا يَسْفُلُوا فِي يَسْلِن عَيِنَ فَهُرَمُوا إِحْسَائِكَ . \$20 وَمَا مَعْلَمُ فِيْنُ وَلَا رَمُمْ إِلَّ كَلَيْكَ فِا وَبُ ٱلِي نَفَيٰ ٱلْجَبِعَ جَيْبِي لِأَنَّ لَكَ سُلِطَانَ ٱلْحَبَىلَةِ وَٱلْمُوتِ فَقُودُ إِلَى أَوْلِبِ ٱلْجَبِيمِ وَتُسْدِدُ . حِينَةٍ أَمَا ٱلإِنسَانُ فَيَقُتُلُ مُخْتِ لِكِنَّهُ لَا يُعِيدُ ٱلرُّوحَ ٱلَّذِي قَدْ خَرَجَ وَلَأ يَسْرُجُ ٱلنَّفْسُ ٱلْمُنْوَضَةَ . عَنْهِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَمْتَعَلِمْ أَنْ يَهْرُبَ مِنْ يَدِك جِنْهِ فَإِنَّكَ مَدْ جَلَدْتَ بِفُوَّةِ ذِرَاعِكَ الْنَافِينِ ٱلَّذِينَ جَدُوا مَرْفَتَكَ وَأَطْلَقْتَ فِي إِثْرِهِمْ سُيُولًا وَرَدًا وَأَمْطُ إِذَا غَرِيةً وَنَازًا آكِلَةً . كُلُولًا وَأَغْرَبُ شَيْء أَنَ التَّادَ حَكَانَتْ فِي الْمَاءَ الَّذِي يُعِلَيْ الْمَلَ شَيْء تَزْدَادُ حِدَّة لِأَنْ عَاصِرَ الْعَالَمِ تَقَايَلُ عَن ٱلصِّدَ مَيْنَ. ﴿ يَعْيُمِ وَكَانَ ٱلَّهِيبُ كَارَةً يَسْكُنُ لِسُكُّا يُمُونَ مَا أُدْسِلَ عَلَى ٱلْكَافِيْنَ مِنَ المُنوَان وَلَي يُصِرُوا فَيَلْمُوا أَنْ صَنَّا اللهِ عَلَى أَصَّالِهِم عَلَيْكِ وَتَادَةً تَحْرُجُ عَن طَبْع التاريَّتَاجُ إِن الماءكِي يُسْتَأْصِلَ أَنْهَ الأَرْضِ الأَثَةِ ، عَيْنِهِ أَمَّا مُسْبِّكَ فَبَدُّكُ مِنْ ذَيْكِ أَطْلَمْتُهُمْ طَلَامُ الْلاِنْكَةِ وَأَرْسَلَ لَمْ مِنَ النَّهُ خُزْا مُعَدًّا لَا تَعَ فِيهِ يَعْمَلُ كُلُّ لَذَةٍ وَلِلامُ كُلُّ ذَوْقٍ عِيْهِ لِأَنَّ جَوْمَرَكَ أَبْدَى غُدُوبَكَ لِلَيكَ فَكَأَنَّ يَخْدُمُ شَيْرَةً ٱلْمُتَنَاوِلُ وَيَقَوَلُ إِلَى مَاشَاةً كُلُّ وَاحدٍ . عِنْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٱلْجَلِيدُ يَفْتَانِ فِي ٱللَّهِ وَلَا يَلُوبَانِ لِكِي بُلِّمَ كَيْتَ أَحَمَلَتْ يَمَارَ ٱلْأَعْدَاءَ مَارٌ تَخْبُ فِي ٱلْبَرَدِ وَتَهْرُقُ فِي الْمُلَ . وَإِنْهِمُ أَمَّا عِنْدَ هُولَا ۚ فَشَدْ كَاسَتِ ٱلْفُوَّةُ ٱلِّي أَمَا كِنَى يَعْتَفِي الْدَيْسُونَ. ١٤٠٤ إِذِ ٱلْحَلِيَتْ الْحَادِمَةُ لَكَ أَنْتَ صَانِهَا تَتَفَدُّ لِكَانِبَ ٱلْجُرِمِينَ وَتَتَرَانَى لِفُسِنَ إِلَى ٱلْمُتَوَكِينَ عَلَيْكَ . عِنْ لِللَّ كَانَتْ حِينَا تَفَوَّلُ إِلَى كُلَّ شَيْء لِغَدْمَ نَمْنَكَ الْنَادِيَةَ الْجَبِمَ عَلَى مَا بَثَالَة كُلُّ غُنَّاجٍ يَنْ إِلَى بَلْمَ بُوكَ الَّذِينَ أَحْبَتُهُمْ أَيُّهَا ٱلِّبُّ أَنْ لَيْسَ مَا تُخْرِجُ ٱلْأَدْضُ مِنَ ٱلْشِيَادِ هُوَ يَفْذُو ٱلْإِنْسَانَ لَكِنْ كَلِيَنَكَ هِيَ ٱلَّتِي تَخْفَظُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِكَ . عَيْنِيجِ إِذْ مَا لَمْ ثَكُن ٱلنَّادُ تَخُلُهُ كَانَت شُعَاعَةٌ يَسَرَةُ مِنَ النَّمَسُ تَحْسِبِ فَيَنُوبُ ١٤٠٥ حَقَّ يُلْلَمَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَسْبِقَ ٱلنَّمْسَ إِلَى شُكُولَةَ وَتَحْسُرَ أَمَامَكَ عِنْدَ شُرُوقِ النُّودِ . عَنْهِ لَأَنْ دَبَا ٓ مَنْ لَا شُكُولَ لَهُ يَذُوبُ كَبْلِيدٍ شَنْوِي وَيَدْمَبُ كَمَا لَا نَفْمَةً فِيهِ

ٱلْإِنْسَانَ ٱلْيُتَ يَغْزِلُهُ إِلَهِ وَرَسَمَ لِلَّذِينَ تَحْتَ يَدِهِ شَمَارٌ وَذَبَاغِجَ. عَلَيْ مُمْ عَلَى مَرّ الأمان تأمَّلَت يَكَ المَادَةُ المُصْفَرِيَّةُ عَسْطَت كَثَرِيمَةٍ وَأَوْامِ الْمُأْولَةِ عُبِلَتِ ٱلْمُتُوكَاتُ . عَنَيْنِ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَطِعُ النَّاسُ إِكْوَاتُهُمْ يَصْفُرُهُمْ لِكُنْدِمُنَاجِمْ مَوُّدُوا عَالَمَهِ أَلَا ثُبَّةً وَجَلُوا مُودَةَ ٱلْمِلْتِ ٱلمُحْرَمِ نُعْبَ ٱلْيُونِ عِرْما عَلَى تَلْتِهِ فِي ٱلْمَيْةُ كَأَنَّهُ عَلِيرٌ . عِنْ مُمْ إِنَّ مُبِّ الصَّناعِ الْمُنْاعِ الْمُنْاعِ الْمُنْاعِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ لْلَالِنَةِ فِي هٰنِوالْسِلِاةِ عِلَيْهِ فَإِنَّمْ رَغْبَ فِي إِرْضَاءَ الْآمِر قَدْ أَفْرَغُوا وُسُمَّمْ فِي السِّنَاعَةِ لِإِخْرَاجِ الصُّورَةِ عَلَى فَايَةِ الْكَمَالِ عَنْهِ فَاسْتُسِلَ ٱلْجُهُودُ يَرْجُبَ وَلِكَ الْمُسْنُوعِ مَثَّى إِنَّ ٱلَّذِي كَانُوا قَبلَ ظَيل مُكُرُمُونَهُ كَما نَسَانِ عَدُّوهُ إِلْمًا . ع المجاهج وَبهٰذَا كَانَ ٱكْتَاصُ ٱلْخُلْقَ فَإِنَّ دَرْيَةً بَسْضِ ٱلنَّاسُ أَوْ ٱقْتَسَازَ ٱلْمُأْوَلُو ٱسْتَمْبَدُهُمْ حَقَّى جَمَلُوا عَلَى أَخْرَ وَالْحُصْرِ ٱلِأَمْمَ ٱلَّذِي لَا يُفْرَكُ فِيهِ أَحَدُ \* عَنْهِ أَمْ كَنْمُوا مِشْلَالِم فِي مَعْرَفَةِ الْمُولِكِينِمْ فَأَصُوا فِي مَرْبِ ٱلْجُهُلِ ٱلشَّدِينَةِ وَهُمْ يُسَمُّونَ مِثْلَ هَذِهِ ٱلشُّرُودِ سَلامًا. عَلَيْ فَإِنَّهُمْ يَكُوسُونَ ذَائِحٌ مِنْ يَنِيهِمْ وَشَعَارْ خَفِيَّةٌ وَمَالَابَ جُنُونِ عَلَى أَسَالِبَ أَعْرَهُ كالله لا يَعْونَ حُسنَ ٱلسِّيرَةِ وَلَا مُلَالَةَ الزُّوَاجِ فَيْثُلُ ٱلرُّجُلُ مَّاحِبَهُ بِالْأَفْتِالِ وَيُهِنَّهُ بِالْفَاحِدَةِ . عِنْهِ عَرْ مُنْفَاقِمٌ فِي كُلّ مَوْضِمِ ٱللَّهُ وَٱلْقَسْلُ وَٱلسَّرِقَةُ وَٱلسَّكُرُ وَآفَسَادُ وَالِمَايَةُ وَآفِيتَهُ وَالْمِنْتُ وَقَلَى الْأَزَارِ ١٤٤٥ وَسَخْرَانُ الْنِمَةِ وَتَدَلَّمُ النُّوس وَالْتِكِسُ الْمُوالِدِ وَتَشُوُّسُ الزُّواحِ وَالْسَسُّ وَالْهَرِينَ لِأَنَّ عَبَّدَةَ الْأَسْنَام ٱلْكُرُوْمَةَ فِي عِلْةَ كُلُّ شَرٌّ وَآيْدَ أَوْهُ وَغَايَهُ فِي ﴿ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَرَحُوا جُوًّا أَوْ تَكَأُواْ كَذَبُوا أَوْ عَامَلُوا ظَلَمُوا أَوْحَالُوا أَسْرَعُوا إِلَى لَيَلْسُو ، ١٤٤٤ وَتُوكُلُهمْ عَلَى أَصْلَم لَا أَرْوَاحَ لَمَا لَا نَوْوَقُونَ إِذَا أَصْمُوا بِالزُّودِ أَنْ يَنَاكُمُ ٱلْخُسْرَانُ . ﴿ يَجِيعُ فَهُنَاكَ أَرَانِ يَسْخَفُونَ بِهِمَا خُلُولَ الْمُعَابِ سُوهُ اعْتَادِهِمْ فِي اللَّهِ إِذِ النَّبُوا الْأَصْامَ وَمُتَّهُمْ بالظَّلْمِ وَالْمُكُو لِذَ اسْتَشُوا بِالشِّنَاسَةِ ١٢٠ لِأَنَّ مُنْصِيَّةَ الظَّالِينَ إِنَّا يَتَفَيِّسَا الصَّنَاءَ عَل المُعَلَّاةً لَاقْنَدَةُ ٱلْمُسْتِمِ عِيمَ

#### ألفضك آلخامس عثر

كان إلهَ أَن يَا إِلْهَ أَذُو صَلاحٍ وَسِدْقِ طَوِيلُ الْأَثَاةِ وَمُدَرِّرُ الْجَبِيمِ بِالرُّحْةِ. و و فَإِذَا عَمَانًا فَغَنْ فِي بِدِكَ وَقَدْ مَلِمنًا قُدْدَ لَكِ الْاَغْخَارُ الْخَمَا لَلْمَنَا بأَنَا مِن خَلَسْتِكَ . وَمِنْ عَلَى مَرْفَتَكَ هِيَ ٱلْمِرُّ ٱلْكَامِلُ وَٱلْهِلَمَ مِثْدُدَ مِكَ هُو أَصْلُ ٱلْمَياةِ أَلْمَا نِمَةٍ . ١٠ فِي إِلَي لَمْ يُنْوِيًا مَا أَخَرَعَهُ صِنَاعَةُ التَّاسِ ٱلْمَقُونَةُ وَلَا عَلَ ٱلْمُصَوِّدِينَ ٱلْقِيمُ مِنَ ٱلسُّودَ ٱلْتَسْلَحَةِ بِالْأَوَانِ عِنْ يَالْظَى لِالْظَرِ إِلَيْا ضَيْحَةٌ لِسُلَمَا وسَفْيَم مُوزَةً غِتَالٍ مَيْتِ لَا دُوحَ فِيهِ • عِنْهِ لَا يَرَمَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَمْتَلُونِهَا وَٱلَّذِينَ يَمْتَقُونِهَا وَالَّذِينَ يَسْبُدُونَهَا هُمْ كَلِفُونَ بِالْمُنكِرَاتِ وَهُمْ أَهُلُ لِأَنْ تَكُونَ آمَالُمْ فِي أمثالِ هله . كانك إنْ المَوْافَ يُبِنَى بِعَنِ الطِينِ الْمَيْرِ وَمِنتَ مِنْ كُلُّ إِنَّاءَ عُمَّا أَنْسَعَتْهِ مُ فَيَسَتُم مِنْ اللَّينِ الْوَاحِدِ الْآنِيةَ ٱلسُّخَذَمَةَ فِي الْأَعْمَالِ الطَّاهِرَةِ وَٱلسُّخَلَمَةَ فِي عَكُس ذُلِكَ وَأَمَّا تَفْسِيصُ كُلَّ إِلَّهُ وَإِحِدَةٍ مِنَ ٱلْخِدْمَيْنِ فَإِغْا رَجِعُ إِلَى حُكْمٍ صَائِمِ الطِينِ. ويمنا وبنا في المنفوت مِسْمَ مِنْ هَذَا الطِّينِ إِلَمَا بَاطِلَا وَهُوَ إِنَّا وَلِدُ مِنْ ٱلطِّينِ مِنْ حِينَ يَسِيرُ وَمَنْ ظَيِل سَبُودُ إِلَى مَا أَخِذَ مِنْهُ حِينَ كِطَالَبُ بِدَيْنِ نَفْسِهِ . عَيْجَ غَيْرَ أَنَّ هُمَّةً لَيْسَ بَأَنَّهُ أَيْشَبُ وَلَا بَأَنَّهُ وَرِبُّ الْأَجَلِ لَكِنَّهُ لِيَادِي صَاغَةَ النَّعَب وَالْبِطْةِ وَيُهَارِضُ ٱلْفَاسِينَ وَيَتَدُّمَا يَصْنَعُهُ مِنَ ٱلْحَسَالْسِ فَخْرًا . يَعْلِينَ فَتَلْبُ مُرَادُ وَرَجَاوَهُ أَخَنُّ مِنَ التُّركِ وَحَالُهُ أَحْرُ مِنَ الطِّينِ عَلَيْكُ لِأَنَّهُ جَبِلَ مَنْ جَبَّهُ وَنَفَحَ فِيهِ نَسَا عَامِلةَ وَرُوحًا عُيهًا . ويه بل حسب حَياتَنَا عَبَّا وَعُرْنَا مَوْمُ الرُّكُنسَابِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا بُدُّينَ الرَّنِحِ بِكُلِّ حِيدَةً وَلَوْ بِٱلظَّلَمِ: ١٤٣٤ فَإِنَّهُ عَالِمٌ بِأَنَّهُ أَعْظَمُ مُرْمَا مِنَ أَلْجَبِيرٍ لِأَنَّهُ يَسْنَمُ مِنْ طِينَ ٱلْأَرْضِ آنِيَةً تَعْمَى ۚ وَمَغُونَاتِ ﴿ إِنَّ جَلِهِ أَعْدَادَ شِمْكَ ٱلْمُسَلِيلِينَ عَلَيْهِم هُمْ أَجْسَلُ ٱلنَّاسِ وَأَشَقَ مِنْ نُفُوسِ ٱلْأَطْفَالِ عَنْهِ لِأَنَّهُمْ حَسِبُوا عجيم أَسْنَام الْأَمْم آلِفَة يَكُ أَلِنَى لَا تُبْعِيرُ بِيُونِهَا وَلَا تَشْتَلُ الْمُوآَةُ بِأَوْفِهَا وَلَا تَشْمُ

#### ألفضل السَّاجَ عَشَرَ

وي إنَّ أَخُكَامَكَ عَظِيمَةً لَا لِمَرْعَفِ وَقَالِكَ صَلَّتِ النَّفُوسُ الَّتِي لَا كَادِيبَ لمَّا . عِينَ إِنَّهُ لَّا وَمَّمَ ٱلْمُرْمُونَ أَنَّمُ بَيْسَلُطُونَ عَلَى الْأُمَّةِ الْقِدِيسَةِ إِذَّا هُمْ مُلْتُونَ فِي أَسْرُ ٱلطُّلُّدَةِ وَقُوْدِ ٱلمُّيلِ الطُّويلِ عَلْوسُونَ تَعْتَ سُفُوضٍمْ مَنْفِيونَ عَنِ ٱلْبِنَايَةِ ٱلْأَبِدِيَّةِ . وَيْنَ وَإِذْ حَسِبُوا أَنَّهُمْ مُسْتَبِرُونَ فِي خَطَايَاهُمُ ٱلْخَفِيَّةِ فُرَّقَ بَيْتُهُمْ سِنْرُ ٱلْسَيْانِ ٱلْمُطْلِمُ وَهُمْ فِي رَضُوشَدِيدٍ تُتَلِّهُمُ ٱلْأَخْبَةُ . ٢٠٠٥ وَلَمْ تُكُن ٱلْأَحْبَةُ أَلَي لَغُوا فِيهَا لِتَبَيّمُ مِنَ ٱلذُّعْرِ فَقَدْ كَانَتْ أَصْوَاتُ فَاصِغَةُ تَدْوِي مِنْ حَوْلِهِمْ وَأَشْبَاحُ مُكْفَهَرَّهُ تَتَرَّآهى أَمَامُ وُجُومِهِمُ ٱلْكَاسِفَةِ. عِنْ وَلَمْ يَكُنْ فِي قُوَّةِ ٱلنَّارِ مَهْما ٱشْتَدَتْ أَنْ تَأْتِي َ جِنا وَلَا فِي رَعَى ٱلْتُجُومُ أَنْ يُعِرَ وَالِكَ ٱلْخُبِ لَ ٱلْمُدْلِّمَ . عَنْ إِنَّا كَانَتْ تَلْمَهُ لَمُّمْ بَنْتَة فيرَانُ غُيْفَ ۚ كَثِرْ تَعِدُونَ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْنَظِرِ ٱلْمُبْهِمِ وَيُوَهُّونَ مَا يَظْهُرُ لَمْمْ أَهْوَلَ بِمَا هُوَّ. كالله حِينَاذِ بَطَلَتَ سِنَاعَةُ السِّخْرِ وَشَنُوذَتُهُ وَيَرَزَ عَلَى أَفْطَارِهُمْ بِالْحِلْحَـةَ عُجَّةً غُزَّةً عَيْدٍ إِذَ الَّذِينَ وَعَدُوا بِنَنِي ٱلْجَزَعِ وَالْلِبَالِ عَنِ الْفَسِ الدَّيْفَةِ هُولَا أَ أَدْبَيْهُمْ خَوْفُ مُعْمِكُ . يَحِيْدُ فَإِنَّمْ وَإِنْ لَمْ يَعِينِهُمْ شَيْءٌ عَالِلُ كَانَ مُرُودُ الْوَمُوسِ وَهُجَ ٱلْأَمَامِي يَدْ مَرُهُمْ فَيَهِلِكُونَ مِنَ ٱلْحَوْفِ وَيَوَقُونَ حَقَّى ٱلْمُوآَا ٱلَّذِي لَاتِحِدَ عَسْهُ . عِنْهِ لِأَنَّ ٱلْخُبْتُ مُلَادَمُ لِلْجُبِنِ فَهُوَ يَنْفِي عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَةِ وَلَكُلَّ ٱلْخُبِرَ لَا زَالُ مُغَلِّلًا الشَّرَبَاتِ. ١٤٢٤ فَإِنَّ الْمُوْف إغَاهُو ثَرَكُ الْمَدَدِ الَّذِي مِنَ الْمُل عِن وَانتظارُ الْمَدَدِ مِنَ الدَّاخِلِ أَضْمَتْ وَلِذَ لِكَ تُحْمَّدُ عَلَيْهُ الْمَذَابِ الْحَجُولَةُ أَشَدَّ . عِنْ عَ مَالَّذِينَ نَامُوا يَكَ ٱلَّوْمَةَ فِي ذَٰلِكَ ٱلَّذِي لَا يُعْلَلُ ٱلْوَادِدِ مِنْ أَخَادِيرِ ٱلْجَبِيرِ ٱلْمَطِيفَةِ كالله كَانُوا كَادَةَ تَلْتَصِهُمُ ٱلْأَحْيَةُ وَتَادَةَ تَضُلُّ تُوَاهُمْ مِنِ ٱخْتِسَلَاعٍ فَالْوِيهِم لِلَا غَشِيهُمْ مِنْ مُفَاجَأَةِ ٱلْحُوفِ ٱلْنَبِي ٱلْمُتَوَمِّرِ ، عِنْ إِنْ خَيْمًا سَفَطَ أَحَدُ بَنِي تَخْبُوسًا فِي يَخِنِ لَأ حَدِيدَ فِيهِ وَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فَلَامًا أَوْ رَاعِيا أَوْصَاحِبَ عَلَ مِنْ أَحْمَالِ المُعْرَآة أَطَ بُنَةً فَزَمَ فِي تُشَرِّلًا أَنْفِكَاكَ عَلَى عِلْكُمْ الْاجِيدُمْ كُلُوالْمُثَلِّينَ بِسِلَسِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الطّلامِ. فَدَوِي الرّجِي وَأَعَادِيدُ الطّبُورَ فَي الأَصَادُ الْلَكَةِ وَصَوْتَ الْكِيالَاكَدَ فِي بِغُونَةِ ﴿ يَهِمُ إِنَّ مُنْ الْمُعَارِةِ ٱلْمُنْدَ مُرَجَةٍ وَرَكُفُنُ ٱلْحَيْوَالَاتِ ٱلَّذِي لَا يُرَى وَزَنْبِرُ أَلُوحُوش الشَّادِيَّةِ وَالسَّدَى الْمُرَّدِّدُ فِي بُطُونِ الْجِالِ كُلُّ ذَٰلِكَ حَكَانَ يُذِيبُمْ مِنَ الْحُوْفِ. ﴿ عَيْنِهَا كَانَ سَازُ ٱلْعَالَمِ يُعِينَهُ فُودٌ سَاطِمٌ وَيَعْلَمَلِي أَعْالَهُ بِغَير مَانِع كَنْ أُولِكَ مُقَودِينَ فِي ظِلَّ لَلِ مُعْلَمِهُمْ مُشَاكِلٌ لِلَّا سَيْمَنَاهُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَةِ . لَكِنَّمْ كَاثُوا عَلَى أَنْفُهِمْ أَنْقُلَ مِنَ ٱلظُّلَّمَةِ

#### أَلْفُصُلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

عدى أمّا فِيدِ بِسُوكَ فَكَانَ عِنْهُمْ وَدُ عَظِيمٌ وَكَانَ أَوْلِكَ يَسَمُونَ أَسُوا تَهُمْ بِيَّهِ أَنْ لَيْ بُرُوا أَعْلَمُ مَا يَعْمُ لَوَ مَعْلَمُ وَكَانَ أَوْلِكَ يَسَمُونَ أَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَشَكُّونَهُمْ عَلَى أَمْ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَيَعْمُ لَوَهُمْ عَلَى مَا مُسَاوَلِهِمْ لَمْ . هَيْهُ وَيَعْمُ وَيَهْ وَلِيالَةً لَكُونَةً وَلِي اللّهُ مَا يَعْمُ وَلَمْ اللّهِ فَكُونَ جَدِيا بَهِمْ أَنَ يَعْمُونُ اللّهِ لَا يَعْمُ وَاللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

رْمَمُ الْأَعْدَاهُ جَلَبَهُ أَصْوَاتِهِمْ بِالْبُكَاءَ وَالْتَجِيبِ عَلَى أَطْفَالِمِ . عَلِيهِ وَكَانَ تَعَنّا وَاحِدُ عَلَى الْمَبْدِ وَالْمُولَى وَمَرْبَهُ وَالْحِدَةُ كَالَتِ النَّفْ وَالْمَكَ . عُمْ اللَّهُ وَكَانَ لِكُلَّهُم أَجْمَدُ عِنْ أَمْوَاتُ لَا يُعْسَونَ قَدْ مَا قُوامِيتَةَ وَاحدَةً حَتَّى إِنَّ ٱلْأَحْيَاةَ لَمَ كُلُوا لِدَفْنِ ٱلْمُوثَى إِذْ فِي خْلَةِ أَبِيدَ نَسْلُهُمُ ٱلْأَعَزُ ، عَلَيْكِ وَبَعْدَ أَنْ أَوَا بِسَبِ الْعِفْرَأَنْ فِلْمِنُوا بَشَيْء ٱغْتَرَفُوا عِندَ مَلاكِ ٱلْأَبْكَ إِنَّ ٱلنَّفِ مُو ٱبْنُ فِيدٍ . ١١٨ وَحِينَ تَعِلَ كُلُّ شَيْء هُدُوه السنخوت والتصف مسيرا أقلل عيه عَبَت كلينك الكديدة من السادين الروش الْلَكِيَّةِ عَلَى أَرْضِ الْحَرَابِ عَزِلَةِ مُهَارِذِ عَنِفِ ١١٥ وَسَيْفِ صَادِمٍ عَمْنِي صَنَّا الْ الْحُنُومَ فَوَفَ وَمَلاَّ كُلُّ مَكَانَ قُلْلاً وَكَانَ وَأَلْهُ فِي النَّهَا وَقَدْمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ. 218 حِنْدِ بْلَيْلْتُمْ بُنْتُ أَخْيَةُ أَلْأَخْلام بْلِّيلَةً شَدِيدَةً وَغَيْبَتُمْ أَفُوالُ مُفَاجِتُهُ. ولله وَكَانَ كُلُّ وَاحْدِ عِنْدَ مَرْعِهِ بَيْنَ حَيْدَ وَمَنْتِ يُنْانُ لِأَي سَبَهِ بَوْتَ عِلْهِ لِأَنَّ ٱلْأَخْلَامُ الَّتِي أَظْتُهُمْ أَنْبَأَتُهُمْ بِلَاكِ لِللَّا يَهْصُوا وَهُمْ يَجْلُونَ عَلَّيْهُ مَلاكِهِمْ. كاللهِ وَالسِّدْيَنُونَ أَيْمَا مَسَّتُهُمْ غِنَّتُ الْمُونِ وَوَقَمْتِ الضَّرْبَةُ عَلَى جَمْ مِنْهُمْ فِي الْكِرِيُّ لَكِنَّ الْنَصَ لَم يَلِث طَويلا عليه لأنَّ وَجُلالا مَنْ فِيهِ بَادَدُ طِلاَيتِم فَيْرَدَ سِلَام خِدْمَتِهِ الَّذِي هُوَ السَلاةُ وَالتَّكْفِيرُ بِالْجُورِ وَقَاوَمَ الْفَضِّ وَأَذَالَ النَّازِلَةَ فَتَيْنَ أَنُّهُ غَامِنُكَ . عِيدٍ فَاتَصَرَ عَلَى الْمِنْمِ لاَ بِعْزُهِ ٱلْمِسْدِ وَلا بِإِمَّالِ البِّلاحِ وَلَكِنْتُ الْكَلَامُ كُفُّ الْلَافَ مُذَكِرُ الْأَصْامَ وَالْهُودَ الْآبَاد ، عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذْ كَانَ النَّفَق يَسَاتُعَلُّونَ جَاعَاتٍ وَقَتَ فِي الْوَسْطِ فَحَمَمَ الشُّغُطُّ وَقَطَمُ ٱلْمُنْكَ إِلَى الأَحْسَاءُ أَسْطُرِ مِنَ ٱلْجِسَارَةِ ٱلْكُرِيَةِ وَمَطْمَتُكَ عَلَى تَاجِ دَأْسِهِ ١٤٢٤ مُهَايَهُ خَمَمَ ٱلْهُكُ لَمَّا وَهَلَيْهَا وَكُانَ مِحْ دُاخْتَارِ ٱلْغَضَبُ قَدْ كُنَّ

# ٱلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

جيه إِنَّا أَنَا يَفُونَ فَاسْتُرْ عَلَيْم إِلَى الْإِنْفِضَا ﴿ فَضَبُّ لَا رَحْةَ مَتُ لِأَنَّهُ كَانَ يَلَمُ مِنْ قَبْلُ مَاذَا سَيَحُونُ مِنْ أَمْرُهِمْ عَنْهَ وَأَنَّهُمْ بَهُدَ وَخِيصِهُ لَمْ فِي الدَّهَاكِ وَمُ إِذَرَتِهُمْ لِإِطْلَاقِهُمْ يُعْتَمُونَ فَهِينُونَ فِي إِثْرِهِمْ . ١٤٠ فَإِنَّهُمْ قُبْلُ أَنْ تَعْفِي مَنَاعَتُهُمْ وَهُمْ مُنْتَعِبُونُ عَلَى قُبُودِ أَمْوَاتِهِمْ عَلَنُوا فَأَنْخَلُوا مَشُودَةَ جَهْلِ أَخْرَى وَسَعُوا فِي آَثَار أَلَيْنَ خُوهُمْ عَلَى أَرْحِلِ سَنَيْمُ وَرَأَهُ قُوم فَارْيَنَ . عِنْ وَإِنَّا سَاقُمْ إِلَى هَذَا الأَخَلِ أَمْرُ لَا لَدْ مِنْهُ أَخْدَاهُمْ مَّاسَقَ مِنَ المُؤَلِّذِي كُيِّ يَسْتَبِعُوا مَا يَقَ مِنَ الْأُم عِلْهِمْ عصح وَيَثِلُ شَعْلِكَ أَخِبَ عُرُو وَيُونَ أُولِكَ أَغَرَب مِنْدَةٍ . 3 \$2 وَكَاتَ جِيعُ أخملاق كلأ واحدة في جلبها تستنبدل ملنها وتخدمك بحسب ما ديم فما يكن مخفظ بُوكَ بِنَدِ شُرٍّ . عِنْهِ فَالْنَمَامُ ظَلَ الْحُلَّةَ وَجَاكَانَ مَلِلا يُسْرُ بِالْيَاءِ يَرَدُتْ أَرْضُ يَابِسَةُ مَرَيِنُ نُمَّدُ فِي ٱلْهَرِ ٱلْأَمْرِ وَمَرْجُ أَغْضَرُ فِي قَثْرِ لِلَّهِ عَظِيمَةٍ . عَيْجٍ هُمَاك عَبَرَتِ الْأُمَّةُ كُلُهَا وَهُمْ فِي سِرَّ بَدِكَ مَرَّوْنَ عَبَائِكَ الْآيَاتِ ﴿ يَهِيمُ وَدَّتُهُوا كُا فَخِيلِ وَوَنُوا كَا لَحُلَلانِ مُسَجِينَ لَكَ أَيُّهَا ٱلَّبِ تُخِلِمُهُمْ ١٤٤٥ مُتَذَّكِرِينَ مَا وَمَ فِي غُرْبَهِمْ حَكَيْتُ أَخْرَجَتِ الْأَرْسُ الذِّيَابَ بَدَلَّا مِنْ نِسَاجِ ٱلْحَيْوَانِ وَقَاضَ ٱلنَّهُرُ بَجِهُم مِنَّ الشَّفَادِع عِوْضَ الْأَنْهَاكِ. ﴿ وَأَخِيرًا رَأَوَا صِنْفًا جَدِيدًا مِنَ الطَّهْرِ حِينَ خَتَّهُمْ شَهُوَنُهُمْ أَنْ يَطَلِّهُوا طَلَمَا لَذِينًا ١٠٠٤ فَصَعَتِ ٱلسُّلُوَى مِنْ ٱلْجَرِ تَسْلِيتَ تَمْمُ · أَمَّأ الْحَمَالُةُ فَزَلَ عَلَيْهِمُ الْإِنْهَامُ مَمَ مَا لَهُ مِنَ الْمَلَامِمِ الْمُدِيَّةِ الَّتِي هِي شِدَّةُ السَّوايقور وَإِنَّا أَصَابَهُمْ مَا أَشَفَّتُ مُواحِثُهُمْ عِلَيْهِ إِذْ كَانَتْ مُعَلَّلَتُهُمْ لِلْأَصْلِفِ أَصَدُ كَاهِيةً . ظِنَّ أُولِكَ أَيِّوا أَنْ يَقْبُلُوا خُرَيَّةً لَمْ يَعْرِفُوهُم أَمَّا هُولَاهٌ فَأَسْتَبَدُوا أَصْيَافًا قَدْ أَحْسَنُوا إليم. ١٢٤ وَمُنْلا مَنْ ذَلِكَ فَإِنْ مَلِيمِ أَفْقَادًا آخَرَ إِذْ إِنَّ أُولَكَ إِنَّا قَلُوا قُومًا أَجْنَبِينَ كُوْهَا عِنْهِ أَمَّا هُولَاءَ فَإِنَّهُمْ قَسِلُوا أَضْيَانًا بِأَحْتِفَالِ وَفَرْحٍ وَلَشْرَكُوهُمْ فِي خُوْمِهُمْ أَمَا أَوَا إِلَيْهِمْ مِنُوفِ ٱلْمُذَابِ الشَّدِيدِ، عَلَيْهِ مَنْ مُزَّرِهُما بِالْمَتَى يَضْلَ أُولِكَ ٱلْوَاقِيْنِ عَلَى بَلْ الصِّدِيقِ الَّذِينَ شِيتُهُمْ ظُلَّمَهُ هَايَةٌ عَبَلَ كُلُّ مِنْم يَلَسُنُ

طَالِهَا مَدْ مَثَلَ بَا يِهِ . عَلَيْهِ إِذْ تَشَيَّنَ نَسَبُ الْنَصِرِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضَ كَا يَتَشَرُ فِي الْمُودِنَ بَالِي وَالْمُونِنَ بَلِي وَذِلِكَ بَيْنَ أَنِّ كَالَسَلَ عِلْنَ الْمُوادِنَ . الْمُودِنَ بَيْنَ وَالْمُلِيَّةِ مَا اللَّهُ مِن الْمُورِنِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِن عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِن عُولَةً اللَّهِ لَنَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَي فُولَةً اللَّهِ لَنَّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَي اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن عُولِهِ وَلَمَ اللَّهُ مِن فَي وَلَمْ اللَّهِ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ فَي اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

# سِلْفُرُ لِشُعَجِ بِنَ سِيلِحَ

لما كتا قد تقيّا من الشربية والابيا، ومن اقتلى الرهم كثيراً من العوائد الجلية المرتبة بأن يُن لاجلها على احب اسرائيل وحكته وكان اللائق بادباب المطالمة أن لا يقتصروا على التعلم وحدة بل أن يشركوا من عداهم في فوائد علهم مشافحة المحتمة كان ذلك داعيا جلدي يشوع بعد أن لزم تلاوة الشربية والابيسا، وسائر المناز المواقة الشربية، اسفار آبائنا ورخ فيها كا يغني أن أقبل هو اجنا على تدويز شيء مما يشلق بالادب والمسكمة ليتبس منه الرافيون في التعلم ويزدادوا من حسن السيرة المواققة الشربية، فاقتل ادغب اليكم أن تعلموا على المطالمة باشطاف وتيقظ وان تصفحوا على وقع لنا من اتصور في اصابة الالفاظ الملاقة المعاني لان ما يبير عنه بالالفاظ المبرائية لا يبقى على قرية فان نقل لمل لئة الحرى بل أن الشربية والنيوات وسائر الاسفاد بينها وبين ضعا الأحلي فرق ليس بقبل، وقحت عين قدمت مصر في السة المائمة عالموات عبل السور في مناف المدة حتى آني على هذا التأليف بتامه وأقعية لمل المشربية الدين والدس في تلك المدة حتى آئي على هذا التأليف بتامه وأقعية لمل المشربية الذين والدس في تلك المدة حتى آئي على هذا التأليف بتامه وأقعية لمل المشربية الذين والدس في تعلى السفر يوخون السلم المناز بين الذين بينامه وأقعية لمل المنتر بين الدين والدس في تعلى السفر يبخون السفر من أخيتهم الملاقم المساؤل في سأن الشربية الذين

#### ألفضل الأوكل

و الله الله عَلَمَة مُعِي مِنَ الرَّبِ وَلَا زَّالُ مَمُّ إِلَى الْأَبِدِ ، عِنْ عَمْ مَنْ تُحْسِي دَمْلَ ٱلْجِلَةِ وَيَشَارُ ٱلْمُطَرِ وَأَيَّامَ ٱلدُّهْرِ وَمَنْ يَمْسَعُ تَنْكَ ٱلسُّمَّآءَ وَدُحْبَ ٱلْأَرْضِ وَٱلْمَسْرَ. المنه وَمَن يَسْتُمِي ٱلْحِكْمَةَ أَلِي هِيَ سَابِقَةُ كُلُ مَيْءٍ. عَنْهُ قَالَ كُلْ مَيْءٍ جِيزَتِ الْمِكْمَةُ وَمُنذُا لَأَدُلِ فَمُ الْمِلْدَةِ ، عَنْ يَبْدِغُ الْمِحْمَةِ كَلِمَةُ الذِي اللَّي وْسَالَكُمَا أَوْمَايًا ٱلْأُزَّلِيُّهُ • ١٠ فَيْكُمْ لِمَن ٱلْكُتَفَ أَصْلُ ٱلِلْكُمْةِ وَمَنْ عَلِمَ دَهَا آهَا. كان أَيْنَ مُثَلِّتُ مَمْرِفَةُ الْمُكْمَةِ وَمَنْ أَدْرَكُ كَثَرَةَ خُبْرَتِهَا . كان وَاحِدُ هُوَ حُكِيمُ عَظِيمُ ٱلْهَــَانَةِ جَالِسٌ عَلَى مَرْشِهِ . ﴿ وَهِي أَلَّابٌ هُوَ حَازَهَا وَرَاتُهَا وَأَحْسَــاهَا ﴿ عِنْهُ وَأَفَاصَهَا عَلَى جَبِي مَصْنُوعًا يَهِ فَعِي مَعَ كُلَّ ذِي جَسَدٍ عَلَى حَسَبِ عَطِيَّةٍ وَقَدْ مَعْمَا لِمُبِيهِ وَ ١٤ عَنَافَةُ ٱلزُّبْ عِدُوفَظُرُ وَشَرُودُ وَإِكْلِيلُ ٱبْبَيْلِجِ وَ ١٤٢٤ عَلَقَةُ ٱلرَّبِ ثَلَةً لِفَلْدِ وَتُعلِى ٱلسُّرُودَ وَأَلْمَرَ وَطُولَ ٱلْأَيَّامِ وَ ١٤٢٤ ٱلْمَنْقِي لِرَّبِ يَعلِبُ نَفْ أَيْ أَوَا عِرْهِ وَيَالُ خُطُوةً قِوْمَ مَوْتِهِ . كَانِي عَبَّ الرَّبِ عِي لَيْكَ عَنْهُ الْجِيدَةُ . وَالَّذِينَ تَعَرَّآتَى لَمْمُ يُجُونِهَا مِندُ رُؤْيَتِهِمْ لَمَّا وَقَائَلُهُمْ لِمَطَائِمِهَا. عِلِيحٍ وَلَلْ ٱلْمِكْمَةِ تَعْلَقُ ٱللهِ وإنَّهَا قَرَّفُتْ فِي الرَّحِمِ مَمَ ٱلْلَّهِ مِينَ وَجَلَّتْ عُمَّهَا بَيْنَ التَّاسِ مَدَى النَّهُ وَسَنْسَلِمُ نَفْسَهَا إِلَى ذُرَّيْتِهِمْ وَ اللَّهِ عَلَقَةُ ٱلرُّبِّ هِيَ عَسَادَتُهُ عَنْ مَعْرَفَةِ . ع البِاحَةُ مُغَفَظُ الْعُلِ وَتُعَرِّدُهُ وَتُنْتُ لِلسُّرُورَ وَالْفَرَةِ عَلَيْهِ ٱلنُّتَى لِلَّ خِلِبُ نَفْسًا وَيَالُ خُلُوةً فِي قِرْم وَفَاتِهِ . عَيْنَا كَالُ أَلِمُكُمَةٍ غَافَةُ ٱلرُّبِّ . إنْهَا نُسُكُرُ بِسَادِهَا . عِنْهِ قَلْ كُلُّ بَيْهَا رَفَانِ وَعَالِهَا فِلالًا . عِنْهِ إِنْفِيلُ الْمِكْتَةِ

عَلَيْهُ الرّبِ إِنَّا المُعِنَّ اللّهِ وَالنِيْهُ وَالنَّفِيةَ وَالْمَانِ وَقَلَ رَاْتِ المِلْكَةَ وَأَلْمَ مَا الْمِن وَوَكُمْ الْمُلِقَةُ وَمَا الْمِلْكَةُ وَثُلَى عَمْ الْمِن وَوَكُمْ المُلْوَقَةُ وَمَا الْمِلْكَةُ وَثُلَى عَمْ الْمِن الأَبْرِ وَفُرُوعَا طُولُ الأَبْرِ وَلَمُ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَمُ اللّهُ وَقَلَ عَلَيْهُ اللّهِ وَفُرُوعَا طُولُ الأَبْرِ وَلَمُ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَا لِمُلْلًا لَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلّمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلّهُ وَلَمُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلَمُ وَلّمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ ولَا لَمُنْ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُ اللللللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُ اللللللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُولِمُ الللللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُولِمُ اللللللللْمُ وَلِمُ اللللللْمُلِل

#### ألفضلُ ألثَّاني

وي إلى إن أَفْلِتَ لِمُعْمَةِ الرَّبِ الإلهِ فَانْبُتْ عَلَى الْهِرْ وَالتَّمُونَ وَأَعْدِدْ نَفْسَك التُجْرِيَّةِ . عِيْرِي أَدْ شِدْ قَلَبَكَ وَأَحْسَلِ . أَمِلْ أَذْنُكَ وَآخَبَ لَ أَخَوَالَ ٱلْمَثْل وَلَا تَقِلَ وَمَّتَ ٱلنَّوَائِبِ. ﴿ يَكُمُ إِنْقِيلَ مِسَارً مَا تَقْقِيلُ مِنَ ٱللَّهِ. لَازَمُهُ وَلَا زَنَّيدَ كَكَي زَّدَادَ حَيَةً فِي أَوَاخِرَكَ . عِنْ يُعْ مُمَّا كَابِكَ فَأَفْبَهُ وَكُنْ مَارًا عَلَى مُرُوفِ اتَّمَاعِكَ كان الدَّعَبُ يَعْمُ فِي النَّارِ وَٱلْمُرْضِينَ مِنَ النَّاسِ يُقَمُّونَ فِي أَوَّنِ الْإَصْامِ . كالمن إلى مَنْ أَصُركَ . قوم طركك وأمَّلُهُ . أَحْفَظ عَنَافَتُهُ وَأَ فِي عَلَيْهَا فِي شَيْخُوخَتك م عِينِي أَيُّهَا ٱلْتُعُونَ لِلرَّبِ ٱ تَعَظِرُوا رَحْمَهُ وَلَاتِحِيدُوا لِنَالًا مَسْفُطُوا . عِينَ إينا ٱلتَّنفُونَ الرَّبِ آينُوا بِهِ فَلا يَضِيعَ أَمْرُكُمْ . عَنْهِ أَيُّهَا ٱلْمُقُونَ الرَّبِ أَمِلُوا ٱلْمُعْرَاتِ وَالسُّرُودَ الْأَبْدِيِّ وَالْحَدَّ . وَإِنَّ إِلَيَّا الْمُتُونَ لِلرَّبِ أَجِرُهُ فَقَسْتَهِرْ فَلُوكُمْ . والله النظروا إِلَى الْأَجْيَالِ الشَّدِيمَةِ وَتَأَمُّلُوا . هَلْ تَوَكُّلْ أَحَدٌ عَلَى الرَّبِّ فَخَرَي ٢٠٠٥ أَوْ تَبْتَ عَلَى غَافَتِهِ ظَيْلًا أَوْدَمَاهُ فَأَهْلَ. عِنْهِ قَإِنَّ الرَّبُّ رَآوتْ رَحِيمٌ يَثِيرُ ٱلْحَمَالَا وَتُمْلِمُ فِي قَوْمِ الشِّقِ. ٢٠١٤ وَمِلْ فَقُلُوبِ الْمُأَيَّةِ وَالأَيْدِي ٱلْمُرَاخِيةِ وَالْخَلِيلِ الَّذِي يَشِي فِي طَرِيقَيْن . يَجِيْعِ وَمِلُ فَعَلْ الْتُوَانِي إِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَلَذَٰ إِنَّ لَا جَابَةً لَهُ . عَلَيْ لَحَيْمُ أَيًّا ٱلَّذِينَ فَعُدُوا اَلصَّبْرَ وَرَكُوا الطُّرُقَ ٱلْمُنتَقِيمَةَ وَمَالُوا إِلَى طُرُق ٱلسُّوء عِنْ فَاذَا تَسْنَمُونَ قَوْمَ أَصْفَادِ ٱلرَّبِّ • عِنْهِ إِنَّ ٱلْكُتِينَ لِلرَّبِّ لَا يُعَاسُونَ أَقْوَالُهُ وَٱلْحُيْنَ لَهُ يَخْفَطُونَ طُرُفَ أَن كَالِي إِنَّ ٱلْمُثَينَ لِلرَّبِ يَتَتَّفُونَ مَرْضَاتُهُ وَٱلْحُيْنَ لَهُ يَتَلِوْنَ مِنَ ٱلشَّرِيمَةِ. ١٤٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَيْنَ لِلرَّبِّ يُهْبُونَ فُلُوبَهُمْ وَتُغْضِمُونَ أَمَامَهُ نُفُوسَهُمْ . ١١٠ إِنَّ ٱلْمُعْينَ لِلرَّبِ يَخْفَظُونَ وَصَايَاهُ وَيَصْبِرُونَ إِلَى يَوْمُ ٱنْعَسَادِهِ و الله و الله الله الله و الله عَلَى قَدُد عَظَمته

#### ألفضك آلثًا لِثُ

عِنْ أَمُولِلُكُنَةِ جَاعَةُ الصِّدِيقِينَ وَفُرَيَّتُهُمْ أَهُلُ الطَّاعَةِ وَالْحُسِّةِ. ﴿ وَهُمَّ إِنَّهُمُ اخْسُوا أَقُوالَ أَيِكُمْ وَاعْلُوا بِهِ الْكِينَ. ﴿ عَنْهُ عَلَمْ الْأَرْبُ اللَّهُ فَاذَاكُمْ الْأَبْ فِي الْأَوْلَةِ وَلُنْتَهَالُ لَا فِي صَلَادَ كُلَّ عِنْ مِنْ عَنْهِ النَّذَةِ اللَّهِ فَاوَ كُذَيْرِ الْسُكُنُونِ. وَيُنْتَهَالُ لَا فِي صَلَادَ كُلَّ عِنْ مِنْ عَنْهِ النَّذَةِ اللَّهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ عَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُولَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِم وَتَغَدُّمُ وَالِهِ مِنْ مِنْ لِلَهِ سَبِدَ فِي لَهُ . عَنْ إِلَى الْسَعْرِمُ أَبَاكَ بِغَالِكَ وَمَقَالِكَ بَكُلُ أَنَاتِهِ كالنَّهُ إِنَّ يُحِلُّ عَلَيْكَ ٱلْبَرِّكَةُ مِنْهُ وَتَنِقَ رَكُهُ إِلَى ٱلْمُتَّمَّى . كالمِهِمُ فإنَّ رَكَةَ الأب وُتُلَدُ يُوتُ ٱلْنِينَ وَلَنَةَ ٱلْأَمْ تُلْلُمُ السَّهَا. ﴿ لَا تُلْفِرْ بِهَوَانِ أَيِكَ فَإِنْ هَوَانَ أَيكَ لَيْسَ غُرًا لَكَ ١٢٤ بَلَ غَزَّ الْإِنسَانِ حِسَرَامَةِ أَبِهِ وَمَلَلَّهُ ٱلْأُمْ عَازُ لِنَبِينَ. كَلَيْنَا \$ يَا لَنَيَّ أَعِنْ أَبَاكَ فِي شَيْخُوخَتِهِ وَلَا تَخَرُّنُهُ فِي حَيَاتِهِ. \$ إِنَّ ضَلْمَ عَلْهُ فَأَغْذِ وَلَا تُهَنَّهُ وَأَنْتَ فِي وَفُودِ قُوَّتِكَ فَإِنَّ ٱلرُّحْمَةَ الْوَالِدِ لَا تُلْسَى. عِينَ وَبأختمالِك حَفُواتِ أَمَكَ تُجْزَى خَيْرًا . عَنْهَا وَعَلَى بِرَكَ يُنِي لَكَ بَيْتُ وَتُذَكَّرُ كُومَ صَيْفَ وَكَالْمِلِد فِ العَمْوَ ثَمَلُ خَطَا إِلا ، عِنهِ مَنْ خَذَلَ أَ مَاهُ فَهُو بَمْزَلَةِ الْعُبِدُفِ وَمَنْ غَاظَ أَمَّه خُوْمَلُونُ مِنَ ٱلرُّبِ . ٢ فَيَهِجَ إِنْ بَقُ أَحْسَ أَحْالَكَ بِالْوَدَاعَةِ فَيُمِّكَ ٱلْإِنسَانُ ٱلصَّالِ عِيْدٍ إِذْدَهُ قُواشُما مَا أَذْدَدْتَ مَعْلَمَةً فَكَالَ مُعْلَوَّةً لَدَى ٱلرَّبِ. عِنْدِ إِنَّ فَدْرَةً الرَّبِ عَنْلِيمَةُ وَإِلْتُوَاضِينَ يُجَدُه عِنْهُ لا تَطلَبْ مَا يُشِيكَ تَلُهُ وَلَا تَبَتْ مَا يَقِبُوز فْدُوْنَكَ لَكِنْ مَا أَمْرَكَ أَفَدُ بِهِ فِيهِ تَأَمَّلُ وَلَا تَرْغَبْ فِي أَسْتُصَاَّهُ أَهْالِهِ أَفْسَكَ بِيرَةِ. ١١١٤ فَإِنَّهُ لَاحَاجَةَ لَكَ أَنْ زَى ٱلْمُتَبِّكِ بِمِيَّاكَ ١١٨٤ وَمَاجَاوَزَ أَعْمَالَكَ مَلا تُكْثِير ٱلإُهْتِمَامَ بِهِ. ١٤٤٤ فَإِنَّكَ قَدْ أَطْلِمْتَ عَلَى أَشَبَّةً حَصِّيمَةٍ تَنْمُونُ إِذْرَاكَ ٱلْإِنْسَانَ عَلَيْهِ وَأِنَّ تَكِيمِنَ قَدْ اَسَلَهُمْ وَعَلَهُ وَأَذَلَ عُنْهُمْ وَعَلَمْ اَلْمَاسِدُ. يَجَهُمُ أَلِّلُ الْكَانِي عَاقِشْهُ اللَّوهِ وَالَّذِي بُمِنُ الْحَلَقِ يَسْفُطُ فِدِهِ عَلَيْهِ أَلْلِ النَّامِي فِي طَرِيعِينَ لاَ يَهْجُ وَالنَّاسِدُ اللَّهِ يَنْدُرُ فِيها. يَكِيلُهِ أَلْلُ الْعَالِي فِيضًا لِ النَّفْلُونِ وَالْمُالِيلِ مُرِيدُ خَطِينَةً عَلَى خَطِينَةٍ و يَرْجَعُ وَآهَ ٱلْمُكَبِّرِ لَا وَوْآهَ لَهُ لِأِنْ مُرْفَعَة النَّمْ قَدْ كَأَمُّكَ فِيهِ جَهُمُ إِلَا مُلْ الْلَقِلَ بَالْمَلْ فِي الْفَلْ وَمُنْيَةُ الْمُسْكِيمِ أَذُنُّ سَامِعة . والما الله المكيمُ اللَّول يُحْيمُ مِن المُعَلَّا وَتَعَمُّ فِي أَعَالِ الْهِرِ. والما الله يُلِنَ أَكَادَ الْلَّتِيَّةِ وَالسَّدْقَة تَكَثِر آلْخَالًا ، كَيْنِي مَنْ مَنْ جَبِلًا دُسَجِرَ فِي أَوَا يَرِهِ

#### وَمَادَفَ مَنْدًا فِي قِرْمُ مُفُوطِهِ أَلْفَصَلُ ٱلرَّالِعُ

كَلْنَهُ يَا نُنَّ لَا تَمْرِمِ ٱلْمُكِينَ مَا يَبِيشُ بِهِ وَلَا قَاطِلُ مَنِي ٱلْمُوزِ . جِهِج لَا تَحْزُن النُّفْسُ ٱلْمِالِينَةُ وَلَا تَتِنظِ ٱلرُّبُلَ فِي فَاكْدِ . عَنْهِ لا رَّدِدٍ أَلْتُلْبِ ٱلْبِيطَ فَقا وَلا تُعْلِلِ ٱلْمُوزَ سِطِيَّكَ . عَنْهِ لا كَابَ إِعْمَانَهُ ٱلْإِلْسِ سُولَةُ وَلَا تُحْوَلُ وَجَلَكُ عَنِ ٱلْمِسْكِينَ. عَنْهُ لَا تَصْرِفَ طَرَقَكَ مَن ٱلْمُوذِ وَلَا تَصْنَمُ شَيْنًا يَجُلُّ عَلَيْكَ لَسْتَ ٱلْإِنْسَلَوْ. كالله قَإِنَّ مَنْ يَلِمُنْكَ يَمَ الرَّةِ نَفْسِهِ يَسْتَجِبُ صَائِفُهُ دُعَاتُهُ . عَنْهِمْ كُنْ مُتَوَّدُ دًا إِلَّى الْجَاعَةُ وَاتَّضَىٰ وَأَسَكَ لِذِي الْوَجَاهَةِ • يُحَيِّجُ أَيِلُ أَذْنُكَ إِلَى ٱلْسَكِينِ وَأَجِبُهُ بِ فق وَوَدَاعَةِ . عَنْهُ أَنْ أَنْهُ لِلْمُأْلُومَ مِنْ يَهِ ٱلطَّالِمُ وَلَا تَحْكُنْ صَنِيرَ ٱلنُّسَ فِي ٱلْمُشَآد . المُثَلِّلًا كُنْ أَمَّا الْبَيَاعَى وَجَمْزَاتُهِ رَجُل الْأَسِمُ . كَانِهُا فَتُكُونَ كَأَنِنِ ٱلْعَلَى وَهُو يُحْبُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَيْكَ . عِنْهِ إِلْمِكَةُ نَنْفِي لَمَا يَبِينَ وَالَّذِينَ يَلْتَسِونِهَا تَشْمُمُمْ إِلَيّا . والمنظمة مَنْ أَحَيُّهَا أَحِدُ الْحَيْدَةَ وَالَّذِينَ يَبِتَكِرُونَ إِلَيَّا يَعْلِونَ سُرُودًا . إين في مَنْ مَلْكُمَّا يَونْ غَيْدًا وَحَبْثًا وَخَلْتَ خَنَاكَ يَرَكُهُ أَرْبُ . عِنْ أَلَّذِينَ يَشْدُونَ اغْدُمُونَ الْمُدُوسَ وَٱلْذِينَ يُمِوْنِهَا يُحِيثُهُمُ ٱلْرَّبِّ . \$25 مَنْ يَجَ لَمَا يَحْكُمُ عَلَى ٱلْأَمَم وَمَنْ أَقْبَلَ إِلَيْهَا يَسْكُنْ مُطْسَنّاً. جَيْنِيْجَ إِذَا أَسْفَسْلَمَ لَمَا يَنْجَا وَأَعْلَانُهُ يَبْعُونَ عَلَى أَسْلِاكِها . يَ يَجْعَ فِيْهَا يَ أَوَّلِوا لَأَمْرِ تَسَكُنَّ مَهُ بِينَ جِي اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ الْمُوْفَ وَالْتَّعْبُ وَتَعْفِ فِيلِيها إِلَى أَنْ تَئِنَ بِنَفْدِهِ وَتَخْتِرِهُ فِي أَنْكَامًا . عَنْهِ ثُمُ تُمُودُ قَتْدَالِلُهُ بَاسْتِلْلَةٍ وَتَدْرُهُ عَلَيْهِ وَتَكْتُفُ لَهُ أَشْرَادَهَا وَتَجْمَعُ فِيهِ كُنُوذَا مِنَ ٱلْبِلْمِ وَفَهْمِ ٱلْبِرِّ. عَلَيْهِ وَأَمَّا إِذَا نَعَبَ فِي ٱلشَّلَالِ مَعِي تَخَذَلُهُ وَتُسَكِّمُهُ إِلَى مَصْرَعِهِ . ﴿ ٢٠٠٤ مَا لِنَّيْ ٱلْمُرِصَ عَلَى ٱلأمَانِ وَٱحْفَظْ مِنَ ٱلشَّرِ . ﴿ يَكُمْ إِلَى السَّفَى فِي أَمْرِ فَضِكَ ﴾ وَاللَّهُ مَا مَلْكُ اللَّهُ مَا مَلْك الْخَلِيكَةَ وَمَنْهُ مَا هُوَ يَجُدُ وَمُسْتَةٌ . عَلَيْكِ لَا يُمْكِبُ الْوَجُوهَ قَلْ لِكَ صَرَدُ لِنَبِيكَ. عَيْدٌ وَلَا تَسْخَى مَيْآةً بِهِ هَلَاكُكَ. عَيْنِهِ لَا تَشْمَ مِنَ ٱلْكَلَامِ فِي وَهْتِ ٱلْحَلَاصِ

#### أأفضل الخامس

النبية في تجهزات قلبك. هينه والانتشال في بها حيفاية . هينه الانتها موران والافوائك النبية في المناب يشم ولا تشكل في المناب المن

#### ألفصل السكدس

ولا تعير عَدُوًّا بَعْدَ أَنْ كُنْتَ صَدِيقًا فَإِنَّ أَفْهِمَ ٱلنُّعْبَةِ يَرِثُ لِلْجَرِّي وَٱلْمَارَ وَكُذَٰ إِنَّ الْخَاطِيلُ ذُو ٱلْمُمَا تَبْنِ . يَجِيجُ لَا تُكُنُّ كُنُورٌ مُسْتُكُمُوا بِأَفْكَادٍ ظَلِكَ إِلَى ال مُنْكَ مَفْكَ وَيَعِي فَالْحُلُ أَوْرَافَكَ وَتُنْفَ أَغْلَاكَ وَتَعْرُكُ مَنْدُكُ مَلْكُمَكُ كَلُكُتِ الْإِس، عِنْهِ الْفُسُ الفَرْدَةُ نَبْكُ صَاحِبَا وَتَجْلُهُ ثَمَاتَةُ لِأَعْدَآنِهِ. عِنْهِ الْهَمُ الْمُنْبُ يُحَدِّرُ الْأَصْدِقَة وَالْسَانُ الْمَطِيثُ يَكُثَرُ ٱلْوَانَسَاتِ. عَنْ إِلَيْ الْسَالِلُونَ لَكَ كَيْمِينَ وَأَصْلَبُ سِرِكَ مِنَ الْأَلْفِ وَاجِدًا . عِنْ إِذَا الْخُلْفَ صَدِيعًا فَالْخُلْدُ عَنْ خِبْرَةِ وَلَا كَيْنَ مِهِ سَرِيمًا . ﴿ إِنَّ إِلَّ لَكَ صَدِيمًا فِي يَوْمِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَثِلْتُ فِي يَوْم صِينكَ . كَلِيْنِ وَصَدِينًا يَعِيزُ عَدُواْ فَيَكُسُفُ عَادُعُا صَيْكَ . كِيْنِ وَصَدِينًا يَشْتَرِكُ فِي مَا نِدَيِّكَ وَلَٰكِنَّهُ لَا يَبْتُ فِي يَوْم صَيفكَ . عَنْهَا يُكُونُ خَلِيرًا فَ فِي أَمْوَا إِلَّ وَيَتْحَدُ دَالَّةُ بَيْنَ أَهُلِ بَيْنِكَ عِنْهِ كُلِنهُ إِذَا أَضْلَلْتَ يَكُونُ ضِلَّةً وَيَوَازَى عَنْ وَجِكَ . المناع مَن أَعَد إِنْ وَأَحْدُرُ مِن أَسْفِقًا لِكَ . وَإِنْ اللَّهِ مِنْ أَسْفِقًا لِكَ . وَإِنْ اللَّهِ مُنْسَلُ حَمِينُ وَمَن وَجَدَهُ فَقَدْ وَجَدَ كَثْرًا. عِنْ السَّدِينُ الْأَمِينُ لَا يُلاَفُهُ مَّى \* وَسَلاحُهُ لَامُوَاذِنَ لَهُ . عَلَيْهِ السَّدِينُ الأَمِينُ دَوَّاهُ المُلْكَاةِ وَالَّذِينَ يَكُونَ الرَّبُّ يَهِدُونَهُ المن من بَنِّي الرَّبِّ تَعَسُلْ عَلَى صَدَاقَةِ صَالِحَةٍ لِأَنَّ صَدِيعَهُ يَصُونُ تَطِيرَهُ . عِنْهِ إِنَّ الْخُدِ اللَّادِتِ مُنذُ شَابِكَ فَهِدَ الْكُنَّةَ إِلَى مَشْبِكَ. عَيْدٍ مِسْلَ الْمُلْدِثِ وَالزَّادِمِ أَعُلْ إِلَيْهَا وَالتَّعَلْ فَلَوْهَ السَّلِيَّةَ . عَنْهِمْ فَإِنَّكَ تَنْبُ فِي مراكبتها وَلِلاَ وَالْكُلُ مِنْ غَلَتِهَا سَرِينًا. \$ \$ all مَا أَصْبَهَا عَلَى ٱلنَّفِرِ ٱلنَّاذِيفِ. إِنَّ قافِدَ الْحَبِّ لَا يَسْتَمِرُ طَنَهَا عَلَيْكَ فَإِنَّهَا لَهُ تَحْمَرِ الْإَنْجَانِ الْتِبْلِ فَلا يَبْتُ أَنْ يَتُوكَا . عي لأنَّ الْمُكُنْدُهِي كَأَيْهَا وَلَا تَسْتَبِينُ لِكَنْبِينَ وَالْدِينَ يَرْفُونَا كَبْتُ فِيمِ إِلَى مُشَاهَدَةِ اللهِ كُلُكُمُ إِنَّمَ يَا نُهَى وَاقْبُلُ رَأْبِي وَلَا تَشْهِدُ مَشُورَيْنَ كَلِيْنِ وَأَدْخِلُ وِجَلِكَ فِي فُتُومِعَا

#### ألفصل التامن

إلى المُعْلَمِمِ المُتَعَدِدَ لِللاَ مُعْمَ فِي يَدَيِهِ . ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا يَعْلَ مَلْك يْصَلَا عِيْنِهِ ۚ قَالَ ٱلذَّمَبَ أَهُكَ كَثِيرِينَ وَأَزَاعَ قُلُوبَ ٱلْمُوكِ . عِيْمِجُ لَا تَعْلَمِهِ ٱلْمَتِينَ الْبَسَانِ وَلَا تُجْمَعُ عَلَى نَادِهِ حَطَّا . عَنْ اللَّهُ إِلَيْ الْمَانِصَ الْأَدْبِ إِلَى لأَيْهِينَ أَسْلَافَكَ . عِنْ لَا لَنُهُ وَ ٱلْمُرْتَدُ عَنِ الْحُطِيَّةِ . أَذْكُرُ أَنَّا إِلْجَمِينَا لَسَوْجِ الْوَاخَذَة . جِيرٍ لَا ثَهِنَ أَحَدًا فِي شَيْمُوعَتِهِ فَإِنَّ الَّذِينَ يَشِيمُونَ هُمْ مِنَّا. ١٢٦ لَا تَشْمَتْ عَوْت أحد اذْكُوانًا إِلْهُمِنَا غُوتُ . عَنْهُ لا تُنتَخِفُ بَكُلام الْمُكُمَّادَ بَالْ كُن لَعِمَا إِنْقَلِمْ. وين الله على المنظم النادب والحدمة المنطقة والمن المنظمة المنظمة المنطقة فَإِنَّهُمْ تَعَلَّمُوا مِنْ آلِيُّهِمْ عِنْكُمْ وَمِينُمْ تَعَلَّمُ الْحَكَمَةَ وَأَنْ زَدُّ الْجُوابَ فِي وَمُتِ الْحَاجَةِ. كالله لافوقد جر الخاطئ لِأَلا تَعْتَرَقَ بَاد لَمِيهِ وَ جِلْهِ لا تَنْتَصِبُ فِي وَجِهِ الشَّاتِم لِلَّا يَتِرَصَّد لِمُمكِ فِي ٱلْحُدِنِ. ﴿ يُؤْمِنُ لَا تُقُرضُ مَنْ لُمُوٓ أَقْوَى بِنْكَ فَإِنْ أَوْضَعَهُ شَيْنًا فَأَحْسَبُ أَنَّكَ قَدْ أَضَنَّهُ وَ يَجْزِينِ لَا تَكُفلُ مَا هُوَ مُونَ طَأْتِكَ فَإِنْ كَفَلْتَ فَأَهْتَمْ أخسَامَ مَنْ يَنِي • ١٤٢٨ لَاتُحَاكِرِ الْعَامِيَ لِأَنَّهُ يُحْكُمُ لَهُ بِحَسْبِ وَأَبِهِ • ١٤٢٨ لَا تَسِرُ فِ الطُّرِينَ مَمَّ الْمُتَّخِمِ لِللَّهِ مُلْكَ عَلَىكَ وَمَا لَا فَإِنَّهُ يَسْمَى فِي هَوَى نَفْسِهِ فَتَبْكُ أَنْتَ بِمَعْلِهِ ﴿ يَكُونِهُ إِنْ لَنَسُوبَ وَلَا تَسِرْمَتُ فِي أَخَلاَّ فَإِنَّ ٱلدَّمَ عِنْدَهُ كَلا شَيْء فَيَمْرَعُكَ حَثْ لَا ناصر الك و في إلا تشاور الأحل فإنه لا يستطيم كمان الكلام. والله لاتُبَاشِرُ أَمْرًا سِرِيًّا أَمَامُ الأَجْمِي فِإِنْكَ لَا تَلَمُ مَا سَيَبِنُو مِنْهُ . جِنج لا تُكنفُ مَا فِي ظَلِكَ لِكُلِّ إِنْسَانِ فَسَاهُ لَا يَجْزِيكَ شُكِّرًا

# ألفضل التاسغ

و الله على الراقة التي في خرل ولا تُعلِم عليك تطبيا سينا . ويهج لا تسلم مُفْسَكَ إِلَى ٱلْرَأَةَ لِللَّهِ تَشَلَّطُ عَلَى فَدْرَيْكَ . يَهِمُ إِلا كُلَّ ٱلْرَأَةُ ٱلْنَبِي إِلَّهُ تَمَّمْ فِي أَشْرَاكِهَا . عِنْ لا تَأْلُفِ ٱلْمُنْتَةَ لِلْلا تُعْطَادَ بِنُونِهَا . عِنْ لا تَقَرَّسُ فِي ٱلْمَذْرَآة لِلْهُ أَسْ مُرَافَ عَاسِنُهَا . عِنْهِ لَا تُسَلِّمُ أَمْسَكَ إِلَى ٱلزَّوَانِي لِسُلَّا تَطِفَ مِوائك . وي المُنترَ مُ بَمَرَكَ فِي أَزِقْةِ الْمَدِينَةِ وَلا تَقْوَلْ فِي أَخْلِتُهَا . وَيَعَيْ إِصْرِفَ طَرَقَكَ مَن الْمُزَاقَ الْجَبِيلَةِ وَلَا تَقَرَّسُ فِي خُسْنِ الْمَرِيبَةِ . عَنْ الْمَالَةُ الْمَ أَغُوى كَثِيرِينَ وَهِ يَكُلُبُ ٱلسِّشْقُ كَالنَّادِ . ﴿ يَهِيمُ كُلُّ ٱلرَّاٰةِ زَانَيْهِ تُدَاسُ كَالزَّبِلِ فِي الطريق علية كبرلون اختفوا عِمال الزاء المرية فكان عظيم الزوا بال عادقت تَظَمُّ كُالْتَادِه عِلَيْهِ لَانْجَالِلْ ذَاتَ الْبُلْلِ الْبُنَّةَ وَلَا تَكُلَّ مَهَا عَى الرَّفَوِ بِإِنهَا وَلَا تَكُنْ لَمَا شَادِمًا عَلَى ٱلْحُمْرِ لِسَالًا يَعِيلَ تَفْسُكَ إِلَهَا وَزِلُ بِمَلْبِكَ إِلَى ٱلْمَلَاكِ. علي لا تُقَاطِمْ صَدِيقَكَ ٱلْقَدَمَ فَإِنَّ ٱلْحَدِيثَ لَا يُعَاثِلُ ، عَنْهِ الْمَدِينَ ٱلْحَدِيثُ خَرْمَ جَدِيدَةً إِذَا عَنْتُ لَذَ لَكَ شُرْبُها ، عَلَيْنِ لَا تَفَرْ مِنْ عَدِ الْخَلْطِي فَإِنَّكَ لَا تَأَمْ كَيْفَ يُكُونُ أَنْفَلَالُهُ . عَلَيْهِ لَا زَّنْسَ بَرْضَاءِ أَنْنَافِينَ . اذْ حَمْر أَمْمُ إِلَى ٱلْجَبِيمُ لَا يَتَرَكُونَ . كَلْنُهُ لِللَّهُ مُنْ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى ٱلْآئِنِ فَلا تَحْرِي فِي خَامِرِكَ عَنَافَةٌ ٱلْمُوتَ بجريج أَ إِنْ وَقُونَ مِنْ مُ فَلَا تَجْرِمُ لِللَّا يَذَهَبَ مِمَانِكَ و مُحَيِّعِي إِمَامُ أَلَكَ تَصْلَى مَنِي أعانِ وتُغَمُّى عَلَى مَنَادِسِ ٱلْمُدُنِ ، ﴿ إِنْ إِنْ أَنَّاسَ مَا اسْتَطَلْتَ وَشَاوِدِ الْحَكَ \* مِنْهَ وَاللَّهِ الْكُنُّ مُوْاكُولَة مِنَ الْأَرَادِ وَالْتَعَادُكَ بَقَالَةِ الرُّبِّ ، ١١٤ إَجْمَلُ عِفْرَتَكَ مَمَ ٱلنَّقَلَا ۚ وَحِمُلُ حَدِينِكَ فِي شَرِينَةِ ٱلْبِلِّي . \$ اللَّهُ يَنْيَ عَلَى مَلَمِ السَّناع لِلنَّجل لْبِيهِمْ أَمَّا رَئِيسُ الشَّفْ فَإِنَّهُ حَكُمْ لِأَجَلِ كَلامِهِ . ﴿ وَإِنَّ الْمُسْلِ الْفَالِ يَعَافُ مِنهُ فِ مَدِينَتِهِ وَٱلْمَاذِرُ فِي كَلَامِهِ يُفْتُ

#### ألفضل العايثر

الله الله المسكم فادب شنبة وتدبير الناقل بكون مرتبًا . ويجر كا يكون

وَمُعْكَ فِي غَلِيّ، \$25 أَمْنَ عَارَتُكَ وَاعْلَمَا وَلَا تَتَعَلَّمُ مَا لَحَلِيهِ الْهُلِلَّ وَمُعْلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ الْهُلِلَّ وَمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْهُلِلَّ وَمُعْلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ الْهُلِلَّ وَمُعْلَمُ لَكَ مَرَافًا وَالْمَالِ وَمُعْلِلُكَ مَسَرَّةً وَالْمُلِكَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### ألفَصَلُ السَّابِعُ

وي لا تسل الشر قلا يُحلك الشراء عليه تاعا عن الأيم وبيل الأيم خلك. تَلْتِسْ مِنَ ٱلرَّبْ دِمَّاسَةً وَلَا مِنَ ٱلْمِكِ كُونِيُّ تَفْدِ . عَنْ ﴿ لَا تُدُّعِ ٱلْهِرُّ أَمَّمَ ٱلرَّبْ وَلَا الْحِكْمَةَ أَدَى ٱلْمِكِ. عِيدٍ لَا تَبْتَرِ أَنْ تَعِيرَ قَامِنَا لَمُكَ لَا نَسْتَطِيرُ أَنْ تَسْتَلُملَ الظُّمَ وَرُبًّا حِبْتَ وَجِهَ ٱلْمُتَدِدِ فَعَمَمْ فِي طَرِقِ اسْتِقَلَمَكَ حَرَ عِثَ اد . حِيمِعِ لا تُخْطأ إِلَى جَامَةِ ٱلْمِينَةِ وَلَا تَعْرَ مُ مُفَسَكَ بَيْنَ ٱلْجُنْبُودِ . ﴿ يَهِ لَا تَفُدْ إِلَّى ٱلْخَطَيْبَ قَانِيَّةً فَإِنَّكَ لَا تَكُونُ مُزِّكِي مِنْ ٱلْأُولَى. ﴿ يَهِي لَا تُسَخُنُ مَنِيرَ ٱلنَّسِ فِي مَلَائِكَ. عِيْدٍ وَلَا نُهْمُ لِ السُّدَعَةَ . عِنْدُ لَا تُفُسلُ إِنَّ أَفَهُ وَغِلْمُ إِلَى كُفْرَةِ تَقَادِي وَإِذَا وَأَنْهَا فِعَلِي فَهُوْ يَقَلِهَا • \$25 لَا تُسْتَهْزِي بِأَحَدِ فِي مَرَادَةِ تَفْسِبُ فِإِنَّهُ وُجَدُ مَنْ تَنْفِنْ وَيَرْفُمُ . ٢٢٤٤ لَا تَفَتِّرِ الْكَدِبَ عَلَى أَخِيكَ وَلَا تَخْتِيمُهُ عَلَى صَدِيبُكَ . ٢٢٤٤ لَا تُبْتَرُ أَنْ تَكْنِبَ بِنَيْءَ فَإِنَّ تَمَوُّدَ الْكُنِبِ لِيسَ الْخَيْرِ ، ﴿ إِلَيْ لَا تُكْثِرِ الْكُلامَ فِي جَاعَةِ الشُّيُوخِ وَلَا ثُكُرُدُ الْأَلْعَاظَ فِي صَلائِكَ . ١١٨ لَا تُكُرِّهِ الشُّفْ لَ النُّف وَلَا أَفِرَائَةَ أَلْتِي سَنْهَا أَلْلَى \* عِيْهِ لَا تَنْظِمْ نَفْسَكَ فِي عِدَادِ ٱلْخَاطِئِينَ ، عِيْهِ أَذْكُو أَنَّ ٱلْنَفَتَ لَا يُبْعِلِي ﴿ وَإِنَّا مَنْمَ تَفْسَكَ جِدًا لِأَنَّ عِلَّا ٱلْسَافِقِ الْأَوْدُودُ عن الأثبول صَدِيعًا بِشَيء دَمَنِي وَلا أَخَا خَالِما بِدَعَبِ أُوفِيرَ. ١٩٢٥ لا تُقارق الرَّأْتُكَ إِذَا كَانَتَ حُكِيمَةً صَالِمَةً فَإِنْ يَسْتَهَا قَوْقَ ٱلنَّعْبِ • 200 لَاثْنَيْتَ عَبْداً يَجِدُ فِي عَلِهِ وَلَا أَجِيرًا يَبِنُكُ نَفْمَهُ . عَنْهِ لِنْفِ نَفْسُكَ أَلْمَيْدُ ٱلْمَاتِلَ وَلا تَنْفُ ٱلْمَثَنَ . عِنْ إِنْ كَانَتْ لَكَ دَوَابُ فَتَسَهْدُهَا وَإِنْ كَانَ لَكَ مِنْهَا نَفْمُ فَالْبِهَا عِدْكَ . إِنْ كَانَ لَكَ بُلُونَ فَأَدْبِهُمْ وَأَخْضِمْ رَفَاتِهُمْ مِنْ سَبَّلْهِمْ . ﴿ إِنْ كَانَتْ لَكَ بَلَتْ فَضُنْ أَجْمَامُنُ وَلَا يُكُنُ وَجِكَ إِلَيْنَ كَتِيرَ الطَّلَاقَةِ، عَيْمِ وَوْجَ بِأَنْكَ تَفْض أَرًا عَظَيًّا وَسَلِمُهَا إِلَى رَجُلِ عَاقِلِ . عِنْ إِنْ كَانَتْ لَكَ أَرَأَهُ عَلَى وَفَى ظَلِكَ فَلا رُفُونَهَا أَمَّا ٱلْمُكُوْمِهُ فَلا تُشَلِمُ إِلَيْهَا تَفْسَكَ ، عَنْهِ الْحُرُمُ أَبَاكَ بِكُلْ طَلِك وَلَا تَلْسَ عَاضَ أَمْكَ . عَنْ إِذْ كُلُّ أَلْكَ بِهِمَا كَوْنَتَ فَاذَا تَحْرِبِهَا مُكَافَأَةً عَاجَسَلا اَكَ . عَلَيْهِ إَخْسُ ٱلرَّبِّ بَكُلُ نَصْلِكَ وَٱخْتَرِمْ كَوْنَتُ . عَلَيْهِ أَحْبِ صَانِلَكَ بَكُلْ قُوْلَكَ وَلَا تُهْمِلْ خُدَّامَهُ . ﴿ وَهُ إِنَّى الرَّبُّ وَأَكُومُ ٱلْكَاهِنَ ﴿ وَأَعْلَىهُ حِنَّهُ بِعَسَدِ مَا أَمِرْتَ بِهِ وَآلَا كُورَةَ لِأَجلِ ٱلْقَطَأَة عِينِينَ وَعَطِّيةَ ٱلْأَكْنَاف وَذَ بِعَنَ التُمْدِيسِ وَإِلْمُورَةَ الْأَقْدَاسِ، عَلَيْكِ وَأَبْسُطْ بَدَكَ يَفْتِيرِ كِينَ تَحْسُلُ مُرَكَبُكَ. ولا تُنكِرُ عَلَى عَادِفًا فِلْمِسِلِ مِنْ عُمِلَ عَي وَلَا تُنكِرُ عَلَى أَأْمِتِ جَمِلُهُ . إِينَهِ لا تَقَوَارَ عَن ٱلْهَكِينَ وَنُعْ مَمَ ٱلنَّافِينَ . ﴿ وَهُمَا عَلَى مَثَمَّاعَدُ عَنْ عَيَادَةِ ٱلْمُرْضَى فَإِنْكَ بعض ولِكَ تَكُونُ عَبُوبًا و عِنْ إِلَى أَمَالِكَ أَدْكُو أَوْا غِرَكَ فَلَنْ تَخْطَأُ إِلَى ٱلْأَبِدِ

قَامَى النَّفْ يَكُونُ الْمَادِمُونَ لَهُ وَكَمَّا يَكُونُ وَ نِيسُ ٱلَّذِيبَةِ يَكُونُ جَيمُ سُحَّانها . جِنْعٍ أَلْكُ أَلْمَافِدُ التَّادِيبِ يُدَمِّرُ شَعْبَهُ وَٱلْمِيفَ أَنْمَرُ بِعَثْلِ وُلَايَهَا . عِنْكُ مُكُ ٱلأَدْضِ فِي بَدِ الرَّبِّ فَهُو لُيشِمُ عَلَيْهَا فِي ٱلْأَوَانِ ٱللَّهِ فِي مَنْ بِهِ نَفْهَا • يَجَيْهِم فَوْدُ ٱلرُّجُلِ فِي يَدِالرَّبِ وَعَلَى وَجِهِ ٱلْكَاتِبِ يَجْسَلُ عَدَهُ . عَيْنِي إِذَا ظَلَمَكَ ٱلْمُرِبُ فِ مْنَ وَفَلاَ غَنَنَ عَلَيْهِ وَلَا تَأْتِ شَيْنًا مِنْ أَمُودِ النُّنْمِ وَ ١٤ مِنْ أَكْثِرِ إِنَّا تَمْفُونَهُ عِنْد ٱلرَّبِ وَٱلنَّاسِ وَشَالُهُمَا أَوْكَابُ ٱلْإِنْمِ أَمَّامَ ٱلْفَرِيقَيْنَ . عِنْ إِنَّا يُفْسِلُ ٱللَّكُ مِن أُمَّةٍ إِلَى أَمَّةٍ لِأَجْلِ ٱلْمُطَالِمِ وَالشَّمَاخِي وَالْأَمْوَالِ. ﴿ يَهُمُ لِا أَحَدُ أُفَّجَ مُومَا مِنَ ٱلْجَيِسَلِ • لِلذَا يَكْبُرُ التُّرَاكُ وَالرَّمَادُ . وَهُمَا لَا أَحَدُ أَكْبَرَ إِنَّا مِنْ يُعِبُّ ٱلْمَالَ لِأَنَّ ذَاكَ تَجَمَّلُ نَفْسَهُ أَيْنَا سِلْمَةً وَقَدِ أَطْرَحَ أَحْنَا أَهُ مُدَّةً حَبَانِهِ. ١٢٠ كُلُّ سُلْطَانِ تَسِيرُ ٱلْبُكَاد إِنَّ ٱلْمَرْضَ ٱلطُّولِيِّ يَثْلُ عَلَى ٱلطَّبِ عِنْهِ فَيْضِيمُ ٱلطَّبِبُ ٱلْمَرْضَ قَبْلَ أَنْ يَطُولُ . هَكُمُنَا ٱلْمُكُ يَشَيَّطُ ٱلْيُومُ وَفِي غَدِي يُوتُ. ﴿ يَهِي وَٱلْإِنْسَانُ عِنْدَ ثَمَايَةٍ يَرِثُ ٱلْأَفَامِيَ وَٱلْوَهُوسَ وَالدُّودَ ، عِنْ ﴿ أَوْلَ كِنْرِيَّاهَ ٱلْإِنْسَانِ ٱدْتِدَادُهُ عَنِ ٱلرَّبِ عِنْ ﴿ إِذْ تَدْجِعُ قَلُهُ عَنْ صَانِيهِ . فَٱلْكُبْرِيَّا أَوْلُ أَخْطَأَهُ وَمَنْ رَتَحَتْ فِيهِ فَاضَ أَدْجَاسًا . ﴿ يَ إِي وَإِذَ لِكَ أَزُّلَ ٱلرُّبُّ أَصْحَابِهَا فَوَاذِلَ غَرِبَةً وَدَمُّرَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ • عَلَيْكِ نَفَضَ ٱلرُّبُ عُرُوشَ ٱلسُّلَاطِينَ وَأَخِلَسَ ٱلْوَدْعَاءَ مَكَانَهُمْ. ﴿ إِلَيْهِ كُلُّمَ ٱلزُّبُّ أَضُولَ ٱلْأَمْرِ وَعَرَسَ ٱلْتُوامِنِينَ مَكَانَهُمْ. عَنَيْنِ قَلَبَ ٱلرَّبُّ بُلَدَانَ ٱلْأَمْرِ وَأَبَّادَهَا إِلَى أَسُسِ ٱلْأَرْضِ. عَنْ إِلَيْمَ أَفْصَلَ يَهْمُهَا وَأَيَادَ سُكُلَهُ وَأَوْالَ مِنَ الْأَدْضِ ذِكْرَهُمْ . كَالْمَارُ عَا ٱلرُّبُّ فِيكُمُ ٱلْمُتَكَيِّمِينَ وا بُقَ ذِكَرُ ٱلْكُوَاضِينَ بَازُوحٍ . عَلَيْهِ لَمْ تُحْسَلَقِ ٱلْكِيْرِيَّا مَعَ ٱلنَّاسِ وَلَا ٱلْمَضَبُ مَعَ مَوَالِدِ النِّسَاءَ . عَنْهِ أَيْ نَسَلِ هُوَ ٱلْكُرِيمُ · نَسْلُ ٱلْإِنْسَادِ ، أَيْ نَسْلِ هُوَ ٱلْكُرِيمُ · ٱلْتُتُونَ لِلرَّبِ، أَيُّ نَسْلِهُوَ ٱلَّذِيمُ . نَسْلُ ٱلْإِنْسَانِ الْيُّ نَسْلِهُوَ ٱلَّذِيمُ · ٱلْمُتَمَّدُونَ لِلْوَسَانَا . كَالْتُعَ فَهَا بَيْنَ الْإِخْوَةُ كُونُ دَيْسُهُمْ مُكُومًا هُكَذَا فِي عَنِي أَلَابِ الَّذِينَ يَنْفُونَهُ . كِينَتِينَ أَلْنَيُ وَٱلْجِيدُ وَٱلْقِيْرُ غَرَهُمْ تَخْلَفَهُ ٱلرَّبِ • كِلنِّكُمْ لَيْسَ مِنَ ٱلْحَقّ أَنْ يُبَانَ ٱلْفَقِيرُ ٱللَّاقِلُ وَلَا مِنَ ٱللَّذِيقِ أَنْ يُصَوِّرَمَ ٱلرُّجُلُ ٱلْحَاطِيهُ • كَاللَّيْمُ أَلْسَطِيمُ وَٱلْقَاضِي وَٱلْمُتَدِدِ لَيْكُرُمُونَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَعْلَمَ مِمَّنْ يَتِي ٱلرَّبِّ. ﴿ وَإِنَّا أَلْمُبُدُ الْمَكِيمُ تَخْذَلُهُ ٱلْأَمْرَارُ وَالرَّجْلُ الْمَاقِلُ لَا يَتَذَمَّرُ . يَجْزِيْنَ لَا تَعْتَلُ عن الاَمْتَفَالِ بِالْأَمْالِ وَلاَ يَشْجُعُ فِي وَفْتِ ٱلْإِعْسَادِ · £\*جُعْ فَإِنَّ ٱلَّذِي يَشْتَنِلْ بِكُلِّ عَلَ خَيْرُ بمُنْ يَعْشَى أَوْ يَتَحَعُ وَهُوَ فِي فَافَةٍ إِلَى ٱلْخُبُرِهِ ﷺ يَا بُنِّي تَجِبُدُ نَفْسَكَ بِٱلْوَدَاعَةِ وَأَعْطِ لْمَا مِنَ ٱلْكُرَامَةِ مَا تَسْفَقِدُ . ١٩٢٤ مَنْ خَطِئ إِلَى نَفْسِهِ فَن يُرْجِبِهِ وَمَن يُكُومُ ٱلَّذِي يُهِينُ حَيَاتُهُ. عَيْنِهِمُ أَلْقِيْرِ كُولَمُ لِأَجْلِ عَلَهِ وَٱلْفَيْ كُولَمَ لِأَجْلِ غِسَاهُ • عَلَيْكُمْ مَنْ . أُحِثُرِمَ مَمَّ ٱلْقُرْ فَكُيْفَ مَمَ ٱلْنِنَى وَمَنْ أَهِينَ مَمَّ ٱلْنِنَى فَكِيفَ مَمَّ ٱلْقُرِ

#### ألفضل الحادي عَثَرَ

عليه وكنة الونسية ترض والله وغيل في جاعة النطاة. وهي لا تقتم الرابل لما ياله و كالتمام الإنجان المنظرة. هي المنظرة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

وَالْنِنَى مِن عِنْدِ الرَّبِ. ١٤٤٤ أَلِحَمَةُ وَالْلِمُ وَمَرْفَةُ الشَّرِيَّةِ مِنْ عِنْدِ الرَّبِ. ٱلْحَبُّ قَطْرُقُ ٱلأَثْمَالِ السَّالِمَةِ مِنْ عِنْدِهِ • ﴿ إِنَّهُ ۚ السَّلَالُ وَالظُّلْمَةُ خَلِقًا مَمَ الْخَطَأَةِ وَٱلَّذِينَ يَرْكَامُونَ إِلَى الشَّرِينِ الشَّرِ يَشِيخُونَ • كَيْنِيُّ عَطِيهُ ٱلرَّبِ تَدُومُ لِلأَثْمَاةَ وَمَرْضَاتُهُ تَفُوذُ إِلَى الْأَبَدِ. ﴿ إِنَّا لَا مُنْتَخِيرٌ اَسْتَغَى بِالْحَيْسَامِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَإِغَا حَطْسهُ مِنْ أَمْرَ تِهِ ٢٤٠٤ أَنْ يَقُولَ مَذَ بَلْتُ ٱلرَّاحَةُ وَأَمَّا ٱلْآنَ آكُولُ مِنْ خَيْرًا فِي ﴿ وَهُو لَا يَعْلَمُ كُمْ يَعْنِي مِنَ ٱلزَّمَانِ حَتَّى يَتُرُكُ ذَلِكَ لِنَيْرِهِ وَيُوتَ • ١١٤٤ أَفِمْ عَلَى عَسْدِكَ وَثَارِ عَلَيْهِ وَمِعْ فِي عَلِكَ. ﴿ إِنَّهِ لَا تَعْبُ مِنْ أَعْالِ الْخَطَأَةِ. كَيْنَ بَالرَّبِ وَأَنِيَ عَلَى جَدِكَ . ﴿ وَهُمْ إِنَّهُ مَنِّ أَنِي عَنِيَ الرَّبِ أَنْ يُنِي لَلِسْكِينَ فِي الْحَالِ بَنْتَهُ ، ﴿ وَإِلَّ رَكَةُ ٱلرَّبِ فِي أَمْرَ وَالنِّقَ وَهُوَ فِي خُطَّةٍ يَجَسُلُ رَكَهُ مُؤْهِرَةً • عِنْهِ لَا تَقُلْ أَيْ حَاجَةٍ لِي وَأَيْ خَيْرِ يَحْسُلُ لِي مُنْذُالُآنَ. ﴿ يَهُا ۚ لَا تَقُلُ لِي مَا يَكْفِينِي فَلَمَ أَتَنَقَّى مُنْذُا لَآنَ • عِينَةٌ إِنَّ ٱلْبُوْوِسَ تُلْسَى فِي يَوْمِ ٱلنِّهِمِ وَٱلنِّهُمَ لَا تُذَكِّرُ فِي يَوْمِ ٱلْبُوْوسِ. عِينَةً فَإِنَّهُ هَيْنُ عِندَ ٱلرَّبِ أَنْ يُجَانِي ٱلْإِنسَانِ بِمَسْبِ طُرَّقِ يَوْمَ ٱلْوَتِ. عَنْ اللَّهِ شَرُّ سَامَة يُلْسى ٱللَّذَاتِ وَفِي وَفَاءِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْحَشَافُ أَعْالِهِ . عَيْنِ كَلُّ تُتَبَطُ أَحَدًا فَبِسَلَ مَوْ يَهِ . إِنَّ الرُجُلَ يُرْفُ بِينِيهِ ، ١٤٤٨ لَا تُدْخِلُ كُلُ إِنْسَانِ إِلَى بَيْسِكَ فَإِنْ مَكَا يِدَ أَنْشَاشِ كَثِيرَةُ • عَنْهِ كَمِنَةِ الْجَلِ الصُّبَّادِ فِي الْقَمَسِ صِفَتْ ظَبِ الْشَكْبَرِ وَهُو كَاصِدٍ يَرْفُ السَّفُوطَ . عِنْهَا فَإِنْهُ بَكُنُ عُولًا الْخَيْرَ إِلَى الشَّرِ وَيَسِمُ الْعَنَارِينَ بِالتَّالِفي . كان مِن مَرَارَةِ وَاحِدَةٍ يُكُثُرُ الْحُرِينُ وَالرَّجُلُ الْخَاطِي يُكُمُنُ لِلدَّم . عَنْ إِلَا إَخْدَرُ مِنَ ٱلْحِيثِ ٱلَّذِي يَعَثَرُعُ ٱلْسَادِئَ لِسَلَّا يَعْلَبَ عَلَيْكَ عَادًا إِلَى ٱلْأَبَدِهِ عِيامِ أَذَينل ٱلْأَجْنَى إِلَى بَيْنَكَ فَيَقْلِ أَحْوَالَكَ بِٱلْشَاغِبِ وَيَطْرُفَكُ عَنْ خَاصَّنَكَ

#### ألفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

إليه إذا أحسنت فأظم إلى مَن تُحينُ فَيْكُونَ مَمْرُوفُكَ مَرْضِيًّا، جِهِي أَحسن إلى الْتِّنَ فَتَنَالَ مَرَّا ۗ إِنْ لَمْ مِكُنَّ مِنْ مِنْدِهِ فَهِنْ عِنْدِ ٱلْعَلِيَّ • كَانِهُمْ لَاخْبَرَ لِمَنْ مُوَاظِبُ عَلَى الشُّرُّ وَلَا يَتَصَدُّنُ لِأَنَّ الْمَلِيِّ بَهْتُ الْحُطَلَةَ وَيَرْحُمُّ التَّاشِينَ. ١٢٥ أَعْدِ النَّتَي وَلَا تُبِدُ أَخَاطِئَ فَإِنَّهُ سَيْتَتِهُمْ مِنَ ٱلْنَافِينِ وَالْحَطَّأَةِ لُسِيَّةً تَعْفَظُمْ لِيَوْمِ الْإَنْتِظُامِ. يَمْنِيْ أَعْدِ السَّالِحَ وَلَا قُوْاسِ الْحَاطِئ . عَلَيْنِيَّ أَحْسِنْ إِلَى ٱلْتُوَاسِمِ وَلَا تُمْطِ ٱلْنَافِقَ. أَمْنَمْ خُبْرَكَ وَلَا تُعْطِهِ لَهُ لِنَالًا يَعُونَى بِهِ عَلَيْكَ عَنْهُ فَتُصَادِفَ مِنَ ٱلشَّرّ أَضَافَ كُلُّ مَا كُنْتَ مَنْتُمُ إِلَهِ مِنَ الْمُرُوفِ • إِنَّ ٱلْعَلَى يَمْتُ ٱلْحَمَالَةَ وَيُكَافِ إِلْمُكَاتَشِينَ إِلَّا نَعَامٍ . عِيْدٍ لَا يُعْرَفُ ٱلصَّدِينَ فِي ٱلسُّرَّآء وَلَا يَعْنَى ٱلْمَدُوُّ فِي الضَّرَّآء . عِيمٍ فِي سَراء الزَّجلِ أَعْدَاوَهُ عَزُونُونَ وَفِي صَرَّاتِهِ الصَّدِيقُ أَيْمَا يَنْصَرِفُ . عَنْ لا تَعَق بَدُولَكُ أَبَدًا فَإِنْ خُبُقَهُ كَصَدَا ٱلْفَاسِ. عَلِيْكُ وَإِنْ كَانَ مُتَوَاضِعا يَشِي مُعْلِوَا كَنَلْبُهُ لَنْفِيكَ وَتَحَرَّزُ مِنهُ فَإِنَّكَ ثَكُونُ مَمَّهُ حَمَنْ جَلا مِرْأَةَ وَسَمَلَمُ أَنَّ تَفَا مَامِنَ السَّدَإ لَا يَدُومُ : ١٢ إِلَيْ لَا تُحْمَلُهُ فَرِيا مِنْكَ لِنَالًا يَعْلِيَكَ وَلِيْمِ فِي مَكَانِكَ . لَا تُخِلَف عَق يَيِكَ لِللَّهُ يَطْمَعُ فِي كُرِسِكَ . وَأَخِرًا تَفْهُمُ كَلَامِي وَتَغْمُ إِفْوَالِي . عَيْلِمُ مَرْ يَرْحَمُ دَافِيا قَدْ لَدَغَتْهُ أَخْلِيةٌ أَوْ يُشْفِقُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَدْفُونَ مِنَ ٱلْوُخُوشِ . هَكُمَّا ٱلَّذِي يُسَايرُ ٱلرُّبُلَ ٱلْحَالِينَ يَمْرَجُ يَخَطَايَاهُ فَكُولِكُمْ إِنَّهُ يَلِبُ مَلَكَ سَاعَةً وَإِنْ مِلْتَ لَا يَفْتُ. كانته أَلْمَدُو يُظْهِرُ حَلاوَةً مِنْ شَفَتَتِ وَفِي كَلَّهِ بَأَيْمُ أَنْ يُسْفِطُ كَ فِي ٱلْمُطْرَةِ . والله المدو تنتم عناء وإن مادف فرصة يضم من الدم. علي إن مادمك شَرُّ وَجَدْتُهُ هُنَاكَ قَدْسَبُنَّكَ كِيلِيجٍ وَفَهَا يُومِكَ أَنَّهُ مَٰبِينٌ لَكَ يَبْعَلُ رَجْكَ. كانهج يُمرُّ راسه وَيُعَقِنُ بِيدَيهِ وَيَهْمِسُ إِنْسَا كَثِيرَةٍ وَيُغَيِّرُ وَجْهَهُ

# أَلْمَصْلُ الثَّالِثَ عَثَرَ

هي مَن لَسَ الْهِيرَ وَسُمَ وَمَنْ قَادَنَ الْمُتَكِيرَ أَشْبَدُ. هِنَهُ لَا وَلَمْ نَقُلا يَفُوقُ طَاقَكَ وَلا تُقَادِنُ مَنْ هُو الْوَى وَأَغْنَى بِنْكَ . هِنْ كَيْنَ لِمُرَّنَ بَيْنَ فِدْ وَالْمَرِّفِ

وَالْمُرْجَلِ الْهَا إِذَا صُدِمَت تَحْكِيرُ ، جَهَيْجِ أَلْنِي تَبِطَامُ وَيَعْضُ وَٱلْفِيرُ يُطَلَمُ وَيَصَرَعُهُ كل كُنْتَ نَافِهَا ٱسْتَفَكَ وَ إِنْ كُنْتَ عَنِيًّا خَذَلَكَ . عِيْمِ إِنْ كَانَ لَكَ مَالُ عَلَشَرَكَ وَأَسْتَقَدَمَالَكَ وَهُوَ لَا يَثَبُ . ﴿ يَعِيْكُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بِكَ مَاجَهُ تَوْكُ وَتَبَهَّمَ إِنَّكَ وَوَعَدَكَ وَكُلُّمَكَ بِالْخَبْرِ وَقَالَ مَا حَاجَكَ ﴿ يَعِيمُ وَقَدُّمُ لَكَ مِنَ الْأَطْبِسَةِ مَا تَجُمِكُ حَتَّى يَسْتَنْفِدَ مَا لَكَ فِي مَرَّ تَيْنِ أَوْ كَلَاثٍ وَأَخِيرًا يَسْتَهْزِي بِكَ وَيَرَاكَ بَهْدَ ذٰلِكَ فَخِذَلُكَ وَكُنِيسُ رَأْمَهُ مَالِكَ . عِيمِ إِخْمَ فِي وَالْتَظِرُ بَدَهُ . عَيْهِ إِخْدَرَ أَنْ تَفَرَّ وَتَعَدَّلُوا فِي جَالِيكَ . جِينِهِ لَاتُكُنْ ذَلِلَّا فِي حِكْمَتِكَ لِثَلَا يَسْتَدْرِجَكَ الذَّلُ إِلَ أَنْجَالَةِ . عَنْهِ إِذَا دَعَاكَ مُتَعَدِدُ فَتَوَارَ فَهِذَٰ إِلَّ تَرْبِدُ فِي دَعْوَتِهِ لَكَ . عَنْهَ لا تَتْفَيْمُ لِلْلاَ تُعْرَةَ وَلَا تَقِفَ بَسِيدًا لِلـ أَلْ تُلْمَى . ١٢ لاَ تُعْدِمْ عَلَى عُادَكِهِ وَلاَ كَيْ بَكلامِهِ ٱلْكُتِيرِ فَإِنَّهُ بِكُثْرَةِ مُتَالِكِهِ مُقْتِرِكَ وَيَبْشِي إِلَيْكَ يَخْصُلُكَ ، عِيلِي إِنَّهُ بِلا رَضْ . لا أَخِرُ مَا وَهَدَ وَلَا يَسِكُ عَن الْإِسَاءَةِ وَالنَّيُودِ. ١١٨ إِخْرَزْ وَتَلَبُّهُ جِدًّا إِلَّكَ عَلَى شَق ٱلسُّمُوطِ عِيهِ ۗ وَإِنْ تَعِمْتَ بِلْنِهُ فِي مَنَامِكَ كَنْيَقُظْ وَ عِيبِهِ فِي حَبَانِكَ كُلِّهَا أَحْبِ الرَّبُّ وَآدَنُهُ حِلْكِيسِكَ ، عَلَيْهِ كُلُّ حَبَوْانِ يُحِبُّ ظِيرَهُ وَكُلُّ إِنسَانٍ يُحِبُّ قريبَ هُ . يَكُنْكُوا كُلُّ فِي جَسَدٍ يُعَاجِبُ فَرْعَهُ وَالرَّجُلُ لِلَازِمُ تَبْلِيرَهُ . ١١٤ أَيُفَادِنُ الذَّلُ اَخْتَلَ. كَذَٰلِكَ شَأَنْ ٱلْخَلِيلِي مَ ٱلْتَيْرِ. ١٤٢٤ أَيُّ سَلامٍ بَيْنَ الشُّبُعِ وَٱلْخَلْبِ وَأَيْ سَلام بَيْنَ ٱلنَّبَى وَٱلْمَتِيرِ . عَلَيْهِ أَنْهِرًا ۚ فِي ٱلْبِرَّةِ صَيْدً ٱلْأُسُودِ وَكُلَاكَ ٱلْمُرَّاة هُمْ مَرَاعِي ٱلْأَغْيَاءُ ﴿ يَكُلُكُمُ أَلْتُواضُمْ دِجْسٌ عِنْدَ ٱلْمُتَكِّمْرِ وَهَكُذَا ٱلْفَيْرِ رِجْسُ عِنْدَ ٱلْتَيْنِ وَ ١٤٤٤ أَلْنَيْ ۚ إِذَا تَزْعَزَعَ كَبَيْتُ أَضْدِقًا وْهُ وَٱلْتُوَاشِعُ إِذَا سَمْطَ فَأَصْدِقًاوْهُ يَطُرُدُونَهُ • عِنْ إِلَيْ الْفَنِي فَلِينَهُ كَتِيرُونَ • يَتَكُلُمُ الْلَّكُرَابِ فَلْبَرْلُونَهُ • عِن يَ إِلْ ٱلْتَوَامِهُ فَهُوَبُخُونَهُ ۚ يُطِقُ بِشُلِ فَلا يَجْلَلُونَ لِلصَلابِهِ مَوْمِنِهَا. ﴿إِلَيْ يَتَكَأُّمُ ٱلْغَيْ فَيْعِتْ أَلْجِيمُ وَوَقُلُونَ مَقَالَتُهُ إِلَى ٱلصَّابِ ٤١٦ يَكُلُمُ ٱلْفَقِيرُ فَيْقُولُونَ مَنْ هَذَ وَإِنْ عَفَرَ يَصْرَعُونَهُ . عَنْهُمُ أَلْنَقَ يَحْسُنُ بَمَنْ لَاخَطِيتُ لَهُ وَٱلْفَرُ الْمُسْتَغَجُ فِي فَم ٱلْمُنَايِقِ. ﴿ إِنَّا إِلَمْ الْمُؤْمَانِ يُنَيِّرُ وَجَهُ إِمَّا إِلَى الْخَيْرِ وَإِمَّا إِلَى الشَّرِ ، ﴿ إِنَّ عَلَاقَةُ ٱلْوَجِهِ مِنْ طِيبِ ٱلْعَلْبِ وَٱلْفِحْتُ عَنِ ٱلْأَمْثَالِ يَجَهَدُ ٱلْأَفْكَارَ

# ألغفك آلرابع عَثَرَ

والله المنافق الرَّجُل الَّذِي لَمْ يَوْلُ بِغِيهِ وَلَمْ يَخَفُ النَّدَمُ عَلَى الْحَطِيفَةِ . ١ عيد مُ الموق لَمَنْ لَمَ يَعْشِ طَلَةٍ شَيِرُهُ وَلَمْ بَسَفُط مِنْ رَجَاتِهِ . كَلَيْتِي أَلْنِنَى لَايَجِنْلُ بِالرُجُلِ السَّجِع وَمَا مَنْفَهُ ٱلْأَمْوَالِ مَعَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْحُسُودِ، ﴿ يَهِي كُمْ مَنِ ٱخْتَرَنَ يُخْسُرَانِ تَفْسِبِ فَإِنَّا تَخْتَرِنُ لِلأَخْرِينَ وَيَتَشَمُّ مُخِيرًا تِعِ غَيْرُهُ ، عِينِيجٍ مَنْ أَسَا ۚ إِلَى نَفْسِهِ فَإِلَى مَن نُحْسِنُ . أَلَمْ وْهُ لَا يَغْتُمُ مِنْ أَمُوالِهِ • عِنْ لَا أَسُواْ مِئَنْ يَحُسُدُ نَفْسَهُ • إِنَّ ذَٰلِكَ مَرَّا الْحُبْسِهِ . كَلِيْكُ وَإِنْ هُوَ أَحْسَنَ فَمَنْ سَهْوٍ وَفِي الْآخِرِ لِبْدِي خُبْنَهُ . كَيْنِيْكُ لَا أَخْبَثَ يمن تَصْدُدُ سِنَّهِ وَنُحُولُ وَجَسَهُ وَتَحْتَمُو ٱلنَّفُوسَ. ﴿ ثَكَّ عَيْنُ الْغِيلِ لَا تَشْبُمُ مِنْ حَظِّهِ وَظَلْمُ القِرْعِ يُغِنِي نَفْسَهُ • عِنْهِ أَلْنَيْ القِرْءَةَ تَحْسُدُ عَلِي الْخُبْرِ وَعَلَ مَا يَدَبَهَا تَكُولُ فِ عَوْذِهِ ١٤ عَلَيْكُ يَا نُبَيِّ أَنْفِقَ عَلَى نَفْسِكَ بِحَسَبِ مَا غَلِكُ وَقَرْبُ لِلرَّبِّ تَقَادِمَ تَلِينُ بِهِ. وَيُهُمُ أَذْ كُونُ أَنَّ ٱلْمُونَ لَا يُبطِئ . أَلَمْ يَلِقُكَ عَمْدُ ٱلْخَبِيرِ . ﴿ إِيْ قَبْلَ أَن تُموتَ أُحْسِنُ إِنِّي صَدِيقِكَ وَعَلَى قَلْدِ طَاقَتِكَ ٱلْبِنُطَ يَدَكُ وَأَعْلِبِ. ١٤٤٤ لَاتَخْسَرُ يَوْمُ صَلِيَا وَلَا يَفْتُكَ ءَطْ خَيْرِ شَعِيْ. \$250 أَلَسْتَ خَيْقَا أَمْنَابَكَ لِآثَمَ وَمَاجَسَدْتَ فِيهِ الْأَفْتُنَامِ بِٱلْمُرْعَةِ • ﴿ وَأَنْهِ أَعْلِ وَخَلَا وَزَلَةً نَفْسُكَ • ﴿ وَإِنَّا قَبْلَ وَقَاتِكَ أَصْنَهِ ٱلْهِ ۚ فَإِنَّهُ لَاسَبِلَ إِلَى ٱلْجِعَامِ الطَّعَامِ فِي ٱلْجَبِيرِ • كَانْهِي كُلُّ جَسَدِ يَبْلَى مِسْلَ ٱلنُّوبِ لِأَنَّ السَّدَ مِنْ البَّدَهُ أَنَّهُ يُونُ مَوْتًا . فَكَمَّا أَنَّ أَوْرَاقَ تَعْرَةٍ كَيْفِةٍ ١٤ إي بَنْمُ يَسْقُطْ وَبَعْضُهَا يَثِبُتُ كَذَلِكَ جِيلَ الشَّمِ وَالدَّم بِعَضْهُمْ عُوتُ وَبَعْضُهُمْ عِدَادُه عِيم كُلُ عَل قاسد غذول وعامِلُه يَدْهَبُ مَمَّهُ . عَلَيْ وَكُواْعَلَ مُنْتَى بِبُرُدُ وعَامِلُهُ مُرَّمُ لِأَجْدِ . \$ 30 طُولِي الرَّجْلِ ٱلَّذِي تَوَالَمُلُ فِي ٱلْحُكُمَةِ وَٱلْعَدَّتُ بِهَا فِي مَعْلِهِ ﴿ أَنْ عَا

في ما يُقابِطُهِ وَتَبَعَّمُ فِي أَسْرَادِهَا يَطَلَقُ فِي إِنَّهَا كَا لَبَاحِتُ وَيَرَقُّبُ عِنْدَ مَدَاخِلِا ﴿ وَمِنَا وَيَطَلُّمُ مِنْ صَحَوَّتِهَا وَيَسَمَّعُ عِنْدَ أَيْرَانِها ﴿ وَيَعَلَّ مِكْرَانِهِ مِنْهَا وَيَسْر وَمِنَا فِي عَالِمُهَا وَيُصِبُ خَيْمًا جَالِيها وَيَؤْلِ أَيْمَالِها أَنْفِيرًا لِمُكْفِرَاتِ، ﴿ وَهُو مَنْهَ صَمَّيَا وَيَسْكُنُ ثَمْتُ أَفْصَالِها . ﴿ وَمِنْهِ مِنْفِرُ مِثِلِها مِنْ الْمُورَاتِ، ﴿ وَهُو عَنِيها فَهِدُوا مَنْهُ

#### ألفَصلُ الخامِسَ عَشَرَ

كالله تُبادِرُ إِلَيْهِ كَأَمْ وَتَغَيْدُهُ كَا مُرَأَةٍ بِكُو . كان مُعلمت خَبْرَ النَّفُل وَتَسْفِيهِ مَآهَ ٱلْحِصْنَةِ وَفِيهَا يَتُرَّمُ لَلا يَتَزَّعْزَعُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا يَسْتَبِدُ فَلا يُعْزَى فَتَرْفَمُ مَقَامَهُ عِنْدَ أَصَابِهِ كِينِهِ وَمُنْتُعَ فَاهُ فِي الْجَاعَةِ وَتَعْدَلُهُ مِنْ دُوحِ الْحِكْمَةِ وَٱلْمُلْ وَتُلِيهُ مُلّة الْجُدِ يَجِينِ فَيْرِثُ ٱلسُّرُودَ وَإِنْجِيلَ الإِنْجَاجِ وَآنَهَا أَبِيبًا . جَنْ الْمُكَالُ مِنَ النَّاس لَايُدُرِ كُونِهَا أَمَّا ٱلْمُثَلَّا فَيُهَاجِرُونَ إِنَّهَا . وَٱلْحَطَأَةُ لَا يَدُونِهَا لِأَنَّهَا بَعِيدةٌ عَن ٱلْسَيَخِيريَّاة وَالْكُمْرِ ۚ ﴿ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ النَّاسَ لَا يَذَّكُونَهَا أَمَّا الصَّادِقُونَ فَيُوجَدُونَ فيهــا وَيُكْلِمُونَ إِلَى أَنْ يُشَاهِدُوا أَفَةً . ﴿ يَهِمُ لَا يَجَلُ لُ ٱلْحَمَدُ فِي فَمِ ٱلْخَامِلِي ﴿ يَجَامِ لِأَنَّ ٱلْحَامِلَيَّ لَمْ غُرْسِلْهُ ٱلرَّبِّ . إِنَّا يَعِلِنُ بِٱلْحَمْدِ ذُو ٱلِلَّهِ كَنَةِ وَٱلرَّبُّ لِفَجُهُ . ﴿ إِنَّ كَانَتُمْنَ إِغًا إَنِيمَادِي عَنِهَا مِنَ ٱلرَّبِ بَلِ ٱمْسِّعِ عَنْ حَلَ مَا يُغِيضُهُ . ١٢٥ لَا تَقُلْ هُوَ ٱصَلَّى فإنّهُ لَاحَاجَةً لَهُ فِي ٱلرُّجُلِ ٱلْمُلْكِلِي . عَيَيْهِ كُلُّ وَجْسٍ مُبْنَفُ عِنْدَ ٱلرَّبِ وَلَيْسَ بَجُبُوبٍ عِنْدَ ٱلَّذِينَ يَتَّوْنَهُ . ١ عَنْهُمُ هُوَ صَنَّمَ ٱلْإِنْسَانَ فِي ٱلْبَدْ، وَتَرْكَهُ فِي يَدِ ٱلْخَيَّارِمِ كانته وَأَضَافَ إِلَى ذَٰ لِكَ وَصَايَاهُ وَأَوَامِرَهُ . كَانْ كَانْ شَلْتَ حَفَلْتَ ٱلْوَصَامَا وَوَفَّتَ مَرْضَانَهُ . ١٤٤٤ وَعَرَضَ لَكَ أَلِنَارَ وَأَلْمَا ۚ فَعَدُّ يَدَكَ إِلَى مَا شَلْتَ . ١٤٠٠ أَلْمَ أَ وَٱلْمُوتُ أَمَامَ ٱلْإِنْسَانِ فَأَ أَغْبَهُ لِيعَلَى لَهُ . هِيَتِهِ إِنَّ حَكْمَةَ ٱلرُّبْ عَظِيمة . هُو شَدِيدُ الْقُدْرَةِ وَيَرَى كُلُّ شَيْءَ عِنْهِ وَعَيْنَاهُ إِنَّى ٱلَّذِينَ يَقُونَهُ وَيَعْلَمُ كُلُّ أَخَال ٱلْإِنْسَانِ. كَلْنَاكِ لَمْ يُومِ أَحَدُّ أَن يُسَافِقَ وَلَا أَذِنَ لِأَحْدِ أَنْ يَضْلَأُ كِلْمُ لِأَمَّهُ لَا يُمْس كُفُرَةَ ٱلَّنِينَ ٱلْكَفَرَةِ ٱلَّذِينَ لَاخْيرَ فِيهِمْ

#### ألفضل السادس عنتر

المَنْ الْمُنْ الْمُنْ أَوْلَادِ لَاخْيَرَ فِيهِمْ وَلَا نَفْرَحُ بِالْنِينَ الْمَافِيْينَ وَلَا لْمَرَّ بِكُفْرَتِهِمْ وَلَا نَفْرَحُ بِالْنِينَ الْمَافِيْينَ وَلَا لْمَرَّ بِكُفْرَتِهِمْ وَلَا نَفْرَحُ بِالْنِينَ الْمَافِيْينَ وَلَا لْمَرَّ بِكُفْرَتِهِمْ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِم غَلَامُهُ ٱلرَّبِ. ١ مُن اللَّهُ لَا كِنْ بِحَلَّهِم وَلَا تَكْفِتْ إِلَى مَكَانِيم، عَيْنِهِ وَلَهُ وَاحِدُ يَئِقَ ٱلرَّبِّ خَيْرٌ مِنْ أَلْمَتِ مُسَافِقِينَ. ﴿ يَعْيِجُ وَٱلْمُوتُ بِلا وَلَدِ خَيْرٌ مِنَ ٱلأَوْلَادِ ٱلْمَاتِينِينَ وَهِي إِلاَّ أَهُ بِمَاقِلِ وَاحِدِ تُعْمَرُ ٱلْمِدِينَةِ وَقَبِيلَةٌ مِنَ ٱلْأَصَّاءَ تُخْرَبُ عَ حَلِي كَثِيرُ مِنْ أَمْثَالِ هٰذِهُ رَأَيْهُ مِنْنِي وَأَعْظَمُ مِنْهَا عَمِتُ بِهِ أَذْنِي . ﴿ وَمُعَلِّ فِي عَبْم الْحَطَأَةِ تَتَّمَدُ الكُدُونِ ٱلْأُمَّةِ الْكَافِرَةِ يَشْطَرُمُ الْنَصَابُ. عِنْهِمْ لَمْ يَسْفُ عَنِ الْجَابِرَةِ ٱلْأُولِينَ الَّذِينَ قُرُّوْوا بِغُوِّتِهِمْ يَكِيْكِمْ وَلَمْ بِطَعْنَ عَلَى جِيلِ لُوطِ ٱلَّذِينَ مَعْتُهُمْ لِكِيدٍ إِلَيْهِمْ عَلَيْكِ وَلَمْ يُزَمَمُ أَمَّةً الْمُلَاكِ ٱلْمُعَظِينَ بِخَطَابَاهُم ، جَيْنِي وَكَلَالِكَ ٱلبِّتْ مِنَّةَ ٱلفِ مِنَ الرَّجَالَةِ ٱلَّذِينُ تَتَصُّوا بِصَّاوَةِ قُلُومِهِمْ بَلِ لَوْ وْجِدَ وَاحِدٌ قَانِي الرُّقَبَةِ لَكَانَ مِنَ الْجَبِ أَنْ يُعلَمُ عَنْهُ . عَنْهِ وَلَأَنَّ ٱلزُّفَّةَ وَٱلْفَصَّ مِنْ عِنْدِهِ . هُوَ رَبِّ ٱلْفُووَسَاكِ ٱلْفَسْ. عِنْ إِلَا أَنَّهُ كَثِيرُ الرُّعْةِ مُكُذَا هُوَ شَدِيدًا ٱلمِفَابِ فَيَشْنِي عَلَى الرُّجُلِ بِمُسَبِ أَغَالِهِ . المُلِيِّةِ لَايْفِكَ الْخَامِلُي بِثَنَا لِيهِ وَلَا يُضَيِّمُ الرَّبُّ صَبْرَ الْبِيِّي. عَلَى تَحْلَ رَحْمَ يَمْلُل مَوْضَا وَكُلُّ وَاحِدِ لِلْقَ مَا تُسْتَقِقُ أَعْمَالُهُ . عِنْ إِلاَّ تَقُلُ سَأَوَادَى عَنَ ٱلَّتِ إِلْمَلْ أَحَدَّا مِنَ ٱلْمَلَى يَذِكُونِ . عَلَيْهِ إِنِّي فِي شَمْبِوكَيْبِرِ لَا أَدْكُرُ فَاذَا تُعْتَبُرُ نَفْسِي فِي كُلُن لَا يُقَدِّدُ ، عِلَيْهِ مَا إِنَّ السُّمَّةَ وَمَلَّهَ سَمَّاهُ اللَّهِ وَالْسَرَّ وَالْأَرْضَ تَتَرَغْزَعُ عِنْدَ الْحَتَادِهِ ، عَنْ اللهِ وَالْجَالَ وَأَنْسَ الْأَرْضِ رَّتَهدُ رَمَّا عِنْدُ مَا يَظُرُ إِلَيًّا . عَنْ وَفِ ذلِكَ لَا يَأْمُلُ الْقَالِ عِلَيْنِ وَلِيْسَ مَنْ يَفْهُمُ طُرُقَهُ . رُبُّ زَوْبَهُ لَا يُصِرُهَا الإنسَانَ على عَلَيْ اللَّهُ مَالِ الرَّبْ فِي الْحَفَاد و الْحَالُ الْمَدَلُ مِنْ يَخْفِرْ بِهَا أَوْمَنْ يَحْسَبِلْك .

إِنَّ الْهَذَ بَعِيدُ وَالْفَصَى عَن الجَهِيمِ يَكُونُ عِندَ الْإِنْفِضَةَ . \$ إِنْ الْقَوَاحِدُ النَّهُ اللَّ يَتَأْمُلُ فَدُوْلِكَ أَمَّا الرَّبُلُ الْجَهِلُ الشَّالُ فَيَتَأَمُّلُ فِي الْحَيْثُ وَالْحَيْدِ بِهِ وَدُو وَأَبِيعِ وَسُلُمُ النَّهُ وَوَجَهُ فَلَهِ عَبِمُ أَعَالِهِ الرَّيْقِ مِنَ الْلَهُ وَلَذِهَا بِحُكْمَةً وَمُنذُ إِنَّنَا بَهَا مَنَّ الْلِهُ بَعَنْفِقِ . \$ \$ كُلِي جَبِمُ أَعَالُهُ إِلَى الْمُعْرِونِهُ إِلَى الْمُعْلِمِ مَنْفُولِهُ عَلَى الْمَ الْمُرْافَعَلُهُ فَلِهُ عَلَيْهِ فَلَهُ إِلَى الْمُعْمِلُ مَنْ عَلَيْهِ وَهِي لَا تَعْلَى الْمُعْمِلُ وَلَمْ عَلَى الْمُعْمِلُ وَمَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَهِي لَا تَعْلَى الْمُعْمِلُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا تَعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

# ألفضل السكابع عنتر

كَلُّنَّا خَلَقَ ٱلزُّبُّ ٱلْإِنْسَانَ مِنَ ٱلأَرْضَ كِينَا ۚ وَإِلَيْهَا أَعَادَهُ. كَيْنِينَ جَمَــلَ لَمْمُ وفتًا وَأَيَّامَا مَعْدُودَةَ وَآ تَاهُمْ سُلِطَانًا عَلَى كُلِّ مَا فِيهَا وَأَلْبَتُهُمْ فَوَّةً بِحَسَبِ طَبِيتَهِمْ وَمَنْتُهُمْ عَلَى صُودَتِهِ . عَنْهُمْ أَلْقَ رَعْبُهُ عَلَى حَكُلَّ ذِي جَدْدٍ وَسُلْطَهُ عَلَى الْوَحْسُ وَٱلطُّيرِ ﴿ ٢٠٠٤ خَلَقَ مِنهُ عَوْمًا بِإِزَّآنِهِ وَأَعْطَاهُمُ ٱخْسَارًا وَلِسَانًا وَعَيْنِن وَأَذْنَين وَقَابًا يَمْكُرُ لِللَّهِ وَمَلاَهُم مِن مَرْقَةِ الْمِلْكَةِ وَأَدَاهُمُ الْمَيْرَ وَالشَّرَّ. وَهِمَ وَجَمَلَ عَيْهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ لِنَظْهِرَ لَهُمْ عَظَائُمَ أَعَالِهِ عِيهِينٍ لِيُعَمَدُوا أَسْمَهُ ٱلْفُدُوسَ وَيُخْرُوا بِمَظَائم أَخَالِهِ • عَيْجٌ وَوَادَهُمُ ٱللِّمُ وَأُورَتُهُمْ شَرَّ بِنَّهُ ٱلْخَاتِهِ • عِنْ ﴿ وَعَاهَدُهُمْ عَدْ ٱلدَّهْرِ وَأَرَاهُمْ أَخْكَامَهُ . عِلَيْنِ فَرَأْتُ غِيُونُهُمْ عَظَائمَ ٱلْخَيْدِ وَتِيمَتْ آذَلَهُمْ تَخِدَ صَوْتِهِ . وقالَ لمُمُ أَسْرُدُوا مِنْ كُلِّ طَلْم عِنْ إِن وَاوْسَاهُمْ كُلُّ وَابِدِ فِي مَقَ ٱلْقَرِبِ وَ عَنْ الرُّفُمُ أَمَامَهُ فِي كُلُّ حِينِ فَهِي لَا تُحْتَى عَنْ عَيْسِهِ . ﴿ وَلَيْ إِلَّهُمْ أَمَّهُ أَمَّامُ رَئيسًا عِبْسِ إسرايل مَوْ مَدِيبُ أَرْبَ . عِنْ جَيمُ أَعْلِمُ كَالنَّمُ الْمَا وَعَنْ أَمَّ اللَّهُ عَلَى الدَّوْمِ تَظُرُانِ إِلَى طُرْفِيمَ . يَعِلِيمَ لَمُ تَخْفَ عَنْ الْأَنْهُم بَلَ جَمِعْ خَطْ إِلَهُمْ أَمَامُ الرّبِ. وَيُدُو صَلَقَةُ ٱلرُّبُلِ كَنَاتُم عِنْدَهُ فَيَخَظُ إِحْسَانَ ٱلْإِنْسَانِ كَمَنَقَةٍ مَيْدٍ وَهِنَدَ ذٰلِكَ يَنُومُ وَنَجَازِيهِمَ . يُجَازِيهِمْ جَزَّآتُهُمْ عَلَى زُوْدِيِّهِمْ وَيُهْبِطُهُمْ إِلَى بُطُورَ الْأَزْضَ . كَنْهُ لَكِنَّهُ جَمَلَ لِنَا نَبِنَ مُرْجِنا وَمُرَّى مُنْفَاةَ الصَّبْرِ وَرَسَمَ لَمْ نَصِبَ الْحَقّ. كَلِيْكِ فَتُبْ إِلَى ٱلرَّبِ وَأَعْلِمُ عَنِ ٱلْحَطَّا مِلْ اللَّهِ مُنْدِعٌ أَمَّامٌ وَجِهِ وَأَعْلُ مِنَ ٱلْمَرَاتِ. كالله أدْجِعُ إِلَى الْعَلِي وَأَغْرِضُ عَنِ الْإِنْمِ وَأَبْعَضَ الرِّجْسَ أَشَدُّ بْنَصْ فَهَلْ مِنْ حَامِدٍ إِنْ عَلِي فِي أَنْجِيمٍ . ١ ١٨ مَن أَوْامِنُ أَفْهِ وَأَخْكَامَهُ وَكُنْ قَاجًا عَلَى خَظ التَّدرة وَالصَّلَاةَ فَلَكُنَّ وَكُولِهِ أَوْخُلُ فِي مِيرَاتِ ٱلدَّهِ ٱلْمُدَّسِ مَعَ ٱلْأَخْيَاةَ ٱلْمُعْرِ فِينَ لِرَّبّ والما لا تلك في خلال النافين ، اعترف قبل الموت فإن الاعتراف بدم من المنت إِذْ يَبُودُ كَلاشَيْهِ . وَإِنْ إِنَّكَ مَا دُلْتَ حَيًّا مُلَاقًى تُفْدُ ٱلرَّبُّ وَتَلْفَوْ بَرَاحِهِ . يُعْفِيرُ مَا أَعْظَمَ رَحَّمَةَ ٱلرَّبِ وَعَفُوهُ الَّذِينَ يَوْبُونَ إِلَيْهِ ﴿ يَهِمُ لِا يَسْتَعْلِمُ ٱلنَّسُ أَنْ عُمُونُوا كُلُّ شَيُّهُ لِأَنَّ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ لِيسَ يُصَالِدِه عَنْهِ إِنَّ شَيْءَ أَضُوَأَ مِنَ التَّمْسِ وَهَٰذِهُ أَيْمَا تُكْمِنُ وَالشِّرِدُ يُشْكِرُ فِي ٱللَّهُمِ وَالدُّمْ . كَانْ ﴿ الَّبُّ يَسْتَمْرُ صُ جُنُودً التَّهَا وَاللَّهُ الْمُا الْمُقَرِرُ فَجَمِيمٌ رَّالُ وَرَمَادُ

#### ألفصل الثامن عثر

جهيج المني الدائم خان جيم الأشاء عالة . الرب وحده يتركى . هيجها كم يستخ وأحد أن تجير إفعاله يحيث ومراقدي استقلى مطاينه . جهيج من سيدة فرة عطائه ومن يقدم على تبان مراجع . هيجها ليس الإنسان أن ينيط من عجائب الرب ولا أن غرية عليها ولا أن تسارع . هيجها إنها أثم الإنسان فيلند يتلب والاالمنقاع فينند تغير . جهيج عا الإنسان وما منتشف ما غيره وما شراء . هيجها عدة اليام الإنسان على الأنمورية سنة . كشطة ما ومن التجر وكذو ومن الرائب وأفا عرفتهم وخف .

كَلِيْكِ رَأَى وَعَلَمُ أَنْ مُنْقَلَبُهُمْ هَا يَلُ كَانِيْكِ فَلِذَٰ اللَّهِ أَكُثَرُ مِنَ ٱلْنَفُو . كَانِيْ رَهُمُ أ ٱلْإِنْسَانِ لِقَرِيبِهِ أَمَّا رَحْمُ ٱلرَّبُ فَلِكُلِّ ذِي جَسَدٍ، ١٤٤٤ لُمَ يَجُ وَيُؤَدِّبُ وَلِيَآمُ وَيَرُدُّ كَالْرَاعِي رَعِيَّتُهُ . كَذْلِي يَرْحَمُ الَّذِينَ يَعْبُلُونَ كَادِيبَهُ وَلِيَادِدُونَ إِلَى الْمَسَل بأخكيهِ . كِيْنِكُ يَا نَيْ لَا تَقُرِنِ السُّنِيتَ بَالْمَامِ وَلَا الْسَلِيَّةَ بِكَلَامِ السُّنِيسِ. ١٠ أَلِسَ ٱلنَّدَى يُبَرِّدُ أَخْرُ هُكُمُنا ٱلْكَلامُ أَفْضَلُ مِنَ الْسَطِيَّةِ . ﴿ إِنَّ إِلَّمَا أَنْ الْكَلامَ أَفْسَلُ مِنَ ٱلۡسَٰطِيَّةِ وَكِلاهُمَا عِنْدَالُجُلِ ٱلْنُعَمِ مَلَيْهِ ۥ يُكُلِّكُ تَشْيِرُ ٱلْأَفْقِ مُكُرُوهُ وَعَطِيتُ الْحَاسِدِ ثُكِما اللَّهُونَ و عِنْ قَبْلِ الشَّفَاء كُنْ عَلَ يَعْنِ مِنَ الْحَقَّ وَقَبْلَ الْكَلام مَللهم عِنْ عِلْ الْمَرْضِ اسْتَعَلُّ وَقُلِ الْمُعْلَاهِ الْحُصْ نَفْسَكَ فَتَالَ الْفَوْسَاعَةَ الاَفْتَادِهِ والع مَنلَ الرَض كُن مُتَوَاضِمًا وَعِندَ الرَّتَكِ الْحَمَالَ الْرِقَ بَكَ . عِنهِ لا يَعْبُ كَ شَيْ عَنْ فَضَاآه لَنْدُلْكَ فِي وَفَتِهِ وَلَا يُحْجِمُ مَنْ أَعْسَالِ ٱلْبِرِّحَقَّ ٱلْمُوْتِ فَإِنْ قُوَابَ ٱلرَّبِّ يَتْ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَ اللَّهِ عَبْلَ المُلاةِ أَهِبْ تَفْسَكَ وَلا تَكُنْ كَا نَسَان عُمْرَبُ الرَّبِّ و المنظمة المنسَد في أيام الأنفضاء ووقت الأنظام عند تحول الوجو ويه وي وَهْتِ اَليَّهِمَ اذْكُرُ وَقْتَ الْجُوعِ وَفِي أَيَّامِ الْنَبَى اذْكُمُ اَلْتُكُّرُ وَالْمَوْذَ ، ٢٠٠٤ يَيْنَ الْنَدَاة إِلَى الْعَنِي يَنْفِدُ الزَّمَانُ وَكُلِّ مِنْ وَسَرِيعُ الْقُولِ أَمَّامَ الرَّبِ. ﴿ وَهُو الْمُسْكِمُ أَهُمُذُو فِي كُلُّ شَيْء وَفِي أَيَّام الْمُعْلَايًا يَعَرَّزُ مِنَ ٱلْمُفُواتِ ، وَيُعَيِّزُ كُلُّ عَاقِلَ مَرْفُ ٱللَّفَاتِ وَيَتَرَفُ لِنَ يَعِدُهَا . يَهِي النَّفَلا فِي الْكَلامِ لِينَوْنَ أَعْلَمْم لِلْكُنَّةِ وَيُنْفِطُونَ ٱلْأَمْثَالَ ٱلسَّدِيدَةِ ، ﴿ إِنْ إِلَّا ثُكُنْ تَامِنا لِشَهُوَائِكَ بَلْ عَاصَ أَهُوَّ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاتَّكَ إِنْ أَجُنَ لِنْسَكَ ٱلرَّمَى بِأَنشَهُوهِ جَمَلَتُكَ ثَمَانَهُ لِأَمَدَائِكَ. ١١٤ لَا تَتَلَاّهُ مَكْثَرَة السَّاتِدِ وَلَا غُرْمَ نَفْسَكَ الْإِنْفَاقَ عَلِيًّا . عِنْ يَعْ لَا تُغْيَرُ نَفْسَكَ بِالسَّتِدِ تُنْفُ عَلَيًّا مِنَ الدِّيْءِ وَأَبْسَ فِي كِيسكِ شَيْءٌ فَإِنَّكَ بِذَيْكَ تَكُمُن لِكَيَاتِكَ

# أَلْفَصِلُ ٱلتَّاسِعُ عَشَرَ

عَلَيْهِ أَلْلَهِلُ ٱلفِرْبِ لَايسَنِي وَالَّذِي يَعَفِرْ ٱلْبِيرَ يَسْفُطُ شَيْنًا فَصَيْنًا. عَلَى لَكُنْرُ وَالْبَيْئَاةَ تُجْهَلَانِ ٱلْمُصَالَاتَ أَهْلَ رَدَّةٍ وَكُنْتُهُمْ وَٱلَّذِي يُخَالِطُ ٱلزَّوَانِي يَزْدَادُ وَقَاحَةً . السُّوسُ وَالدُّودُ عِزَانِهِ وَالنَّفِسُ أَوْجَعَةُ تُسْتَأْصُلُ ، عَيْهِ مِنْ أَسْرَعَ إِلَى التَّصْدِيق فَهُو خَيِثُ ٱلْتَقُلِ وَمَنْ خَطِئ خَوْجُرِمُ عَلَى تَفْسِهِ . بِينِهِمْ ٱلَّذِي يَتَذَذُّ بَالَإِثْمَ لَكُنَّهُ ٱلْوَسْ وَ أَنْدِي مِكْرُهُ ٱلنَّكُلُمُ مِثَلِلُ ٱلذُّوبِ ، يُحَدِينُ أَلْذِي يَخْطَأُ إِلَى تَفْسِهِ يَنْدَمُ وَأَلْذِي تَطَلُّونُ بالشَّرْ تَعْمُهُ الْوَسْمُ . جينِي لَا تَعْلَ كَلامَ السُّوهِ فَلَسْتَ بِخَاسِرِ هَيْاً . جِنْهِج لا تُعْلِمْ عَلَى سِراكَ صَدِيقَكَ وَلَا عَدُولَ وَلَا تَكْسُفُ مَا فِي نَفْسَكَ لِأَحَدِ وَإِنْ لَمُ تَحَكُنْ فِيكَ خطينة بينه والله يعمل في مسك في تصير وما عدوا لك. جيني إن عبات كادما فَلَيْتُ عِنْدَكَ . ثَنَ عَإِنْهُ لَا يَشْفُك . بَيْنِينَ أَلْأَمْنَ يَخْسُ بِٱلْكِينَةِ عَنَاصَ ٱلْوَالِينَةِ بالجين. ١٤٠٤ أَنْكُمَةُ فِي جَوْفِ الْأَمْنَ كُتَبَلِ مَفُرُوذٍ فِي فَحَوْجَمَةٍ. ١١٣ مَاتِبُ صَدَيْقَكَ فَلَنَّهُ لَمْ يَفْسَلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَلَلَّ فَلا يَتُّودُ يَفْلُ ، عَلَيْ عَايْبُ صَدِيقَكَ فَلَمُّهُ لَمْ يَعُلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ فَلا يُكِرِّدُ ٱلْعُولَ، ﴿ إِنْ كَانِ صَدِيقَكَ فَإِنَّ السَّمِعَة كتيرة . ١١٠ ولا تُسَنق على كلام قرابَ ذال لَيْسَت دَنَّهُ مِن ظليه . ١٠٠ وَمَن الَّذِي لَمْ يَضْلَأُ بِلَمَانِهِ ، عَانِبُ قَرِيكَ قَالَ أَنْ تُبَدِّدُهُ . ﴿ يَجْهِجُ وَأَبْنِ مَكَانًا لِفَرِيسَةٍ الْلَيْ مَكُلُّ الْمُكْمَةِ عَالَةُ الرَّبِ وَفِي كُلِّ حِكْمَةِ الْمَكُلُ الشَّرِيَةِ. ١٤١٤ لَيْسَت الِمُكُمَّةُ عِلْمَ الشَّرْ وَحَيْثُ بَكُونُ مَشُورَةُ الْحَمَالَةِ فَلَيْسَتْ هُنَاكَ ٱلْعَانَـةُ. والي فإنَّ مِنَ الدُّرْمَا هُوَدِجْسٌ وَمِنَ ٱلْجَالِمَنْ تَقْصَ حَظَّهُ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ . عَلَيْ الْعِسْ الْعَل وَهُو يَقُ خَيْرُ مِنْ وَافِر ٱلْمِطْنَةِ وَهُو يَتَمَدَّى ٱلشَّرِيعَةَ . عَنْ إِلَى دَبَّ دَهَا مَكُونُ عُكما وَهُوَ جَالِدٌ ، ١٤٠٤ وَدُبُّ رَجُل بَهُدِمُ الْحُبَّةِ لِلْبَدِيَ الْعَدْلَ، دُبُّ شِرِيدٍ يَنِي مُكِبًّا فِي اَلْهَدَادِ وَيَوْاطِئُهُ تَمْلُوا مُكُوًّا ﴿ كَالَكُمْ يُكِبِّ وَجُهِهِ وَلِيمُمْ إِسْدَى الْذَيْهِ وَجِينَ لاَ تَشْمُرُ يُفَاجِنُكَ . يَجِيجٍ وَإِنْ مَنْمَهُ أَنْجُزُ مِنَ أَلْإِسَا أَوْ مَادُفَ فُرْمَةً فَمَلَ ، جَاجِجٍ مِنْ مَنْظَرَ هِ يُعْرَفُ ٱلرَّجُلُ وَمِن ٱسْتِغْبَالِ ٱ وَجُهِ يُعْرَفُ ٱلْعَاقِلُ . ﴿ إِنْ اللَّهُ الرَّبُ وَمِعْمَةُ

ٱلْأَسْتَانِ وَمِشْيَةُ ٱلْإِنْسَانِ تُحَيِّرُ فِا لَهُوَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كُلُّ عِلَى لَا يَجُلُلُ وَدَبُ صَامِتِ عَنْ بِعَلَيْهِ

#### ألفضك العشرون

وي أَلْمَالُ عَبْدُ مِنَ لِلْقُدِ وَالْمُرْكِكُنِي الْخُسْرَانَ . وي أَلْمُعِي الْمُتَعَى بُفِيدُ ٱلْكِرِّ عِنْ وَمُكْدَا فِعْلُ مَنْ يَقِعِي صَنَاكَ ٱلْجُودِ. عِنْ مَا أَحْسَنَ إِبْدَالَا ٱلذَّالَةَ إِذَا وَجَنْتَ وَإِنَّكَ بِذَٰ لِكَ تَجْنَبُ الْخَيْلِينَةَ الْإَخْتِيارِيَّةَ . عَنْ وَرُبُّ سَاكِن فِيدُ حَكِيا وَدُنَّ مُنكَلِّم مُكُرُهُ لِطُول حَدِيثِهِ وَ عَلَيْ مِنْ ٱللَّهُ كِينَ مَنْ يَسْحُتُ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ جَوَا ا وَمَنْ يَسَكُتُ لِأَنَّهُ يَرِفُ الْأَوْمَانَ . عِنْ أَلْإِنسَانُ الْحَيْمِ بَسُكُمُ إِلَى حِينَ أَمَّا أَنَا تِي وَٱلْجَاهِلُ فَلَا يَالِي بَالْأَوْقَاتِ . عَنْهِ أَلْكَنِيرُ ٱلْكَلَامِ يُخَتُ وَٱلْمُسَلِطُ جَوْرًا يُبْضُ، ويَعْمَ رُبُّ تَجَاح يُكُونُ لِأَذَى صَاحِيهِ وَرُبُّ وجْدَان يَكُونُ لِخُسْرَانِهِ . 200 رُبُّ عَمَلَةِ لَا تَنْفُكَ وَرُبُّ عَمِلَةٍ تَكُونُ مُفَاعَةَ ٱلْمُؤَآدَ، عِلَيْ رُبُّ الْحِمَاطِ سَبَيَّهُ ٱلْخَذُودَبُ وَاصْمِ يُزَمَّهُ إِي ٱلْأَلَى ﴿ ١٤٠٤ لَابُ مُشْرَكِيدًا بِقَلِيلٍ بَدَعُ ثَمُّ سَبَّةَ أَسْانِ. عِنْ الْمُكِيمُ مُبِّنُ نَفْسَهُ بِالْكُلَامُ وَنَمُ الْمُنَقَ تُفَاضُ مُدَى. عَلَيْ عَطِيةً ٱلْجِلُعِلِ لَا تَفْعَلُكَ لِأَنَّ لَهُ عِرَضَ ٱلْمَنْيَنَ عُمُونًا . عَنْ يُعْلِى يَسِيرًا وَيَمْنُ كثيرًا وَيَفْتُحُ قَاهُ يَعْلَ ٱلْمَنْادِي . ١٠ يُعْرِضُ ٱلْيُومَ وَلِطَالِبُ عَدًا . إِنَّ إِنْسَانًا مِثْلَ هَذَا كَنِيضٌ . والله يَقُولُ الْأَحْمَلُ لَاصَدِيقَ لِي وَصَنَانِي غَيْرُ مَثْكُودَةِ ، عِينَ إِنَّ الَّذِينَ إِلْكُونَ خُنِزَى خُيَّانَا ٱلسَّالَوَ ، مَا أَكْثَرَ ٱلْمُسَتَرِيْنَ بِهِ وَأَكْثَرَ ٱسْتِهَزَآهَ لِيهِ . عَلَيْكَ فَإِنْهُ لَا يُدْدِكُ مَّنَّ ٱلْإِذْرَاكِ مَاذَا يَسْتَقِي وَلَا يُبَالِي عَالاً يَسْتَقِيّ ، عَيْنَا اللَّهُ عَنِ ٱلسَّلْح وَلَا اللَّهُ مِنَ الْمِسَانِ فَإِنَّ سُعُومًا ٱلْأَشْرَادِ يُفَسَاجِئْ سَرِياً . عَنْ الْإِنْسَانُ ٱلسُّعِ مُحْدِيثِ فِي غَيْرِ وَكُنَّهِ لَا يَزَالُ فِي أَفْوَاهِ فَاقِينِي ٱلْأَدْبِ. ٢٠٠٠ يُزُدُلُ ٱلْمُثَلِّ مِنْ فَم ٱلْأَحْقِ لِأَنَّهُ لَا مَعْلَهُ فِي وَقَتِهِ . وَهِ وَلَا إِنْسَانَ يَنْمُهُ إِقَلَالُهُ عَنِ ٱلْخَطِيلَةِ وَفِي رَاحَتِهِ لَا أَفْسَهُ صَعِيرُهُ . كالله مِنْ أَلِنَاكُ مَنْ يَهِكُ نَفَدُ مِنَ أَخَيَاهُ وَإِنَّا يَهُاكُمَا لِأَجُلُ مَعْص أَلْمِال . وَيُونَ يَبِدُ صَدِيقَةُ مِنَ الْحَبَّةَ فَيُصَرِّرُهُ عَدْوًا لِهَ بِغَيْرِ سَبْدٍ. ﴿ وَإِنَّا الْكَلِبُ عَلَا تَعِيمُ فِي ٱلْإِنْسَانِ وَهُوَ لَا يَمَالُ فِي أَفُواهِ فَاقِدِي ٱلْأَدَبِ. ﴿ يَهِمُ السُّارِقُ خَيْرُ عِنْ يَأْفُ ٱلْكُذِبَ لَيْنَ كَلِيْهِمَا يَرَانِ الْمُلاكَ. ﴿ يَعِي شَأَنُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْكَذُوبِ الْمُوانُ وَعَزْ لِهُ مَنَّهُ عَلَى الدَّوَامِ . عَلَيْ أَلْحَكِمُ فِي الْكَلامِ يَشْتَهِرُ وَٱلْإِنْسَانُ الْعَلِنُ لاَ مَن ٱلسُّطَيَّةَ . عِنْهِ الَّذِي يَلْخُ ٱلْأَرْضَ يُبِلِّي كُنْسَهُ وَٱلَّذِي يُرْضَى ٱلسُّطَيَّةَ بِكُفْرُ ٱلدُّنْبَ \* عني المدايا والأَتَى تُنْبِي أَعْيَنَ ٱلْمُكَمَاةَ وَكَلِيمَا إِنَّ الْمُ تَخَرَّزُو بِيَنْتِيمٍ. والمُن أَلِمُكُمَّةُ المُكُثُّومَةُ وَالْكُنْزُ الْلَهُونُ أَيَّ مَنْمَةٍ فِيمًا . وإلى ألانسَانُ ألَّذِي مِكُتُمْ هَافَتُهُ خَيْرٌ مِنَ الْإِنْسَانَ الَّذِي كُنُمُ مُكُمَّا

#### أَلْفَصْلُ الْحُادِي وَٱلْعَشْرُونَ

عنه الخلية مُرَاكَ مِنَ الْمُنْهِ عَلَهَا إِنْ وَقُوتَ مِنَالَنَظُرُ اللّهُ اللّهَ مِن الْحُلْمَةَ . هِلَيْهِ الْمُرْسُ مِنَ الْحُلِيةِ مُرَاكُ مِنَ الْحُلِيةِ مُرَاكُ مِنَ الْحُلِيةِ مُرَاكُ مِنَ الْحُلِيةِ مُرَاكِ مِن الْحُلِيةِ مُرَاكِ مِن الْحُلِيةِ مُوالِعَ مِنْكَ اللّهِ مَن الْحُلِيةِ مِنْكَ اللّهِ مِن الْحُلِيةِ مُنْكَالِهِ مُولِيةٍ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الأخرى كانة مكاور لا يضط شبئا بن البلم . هيئية ألما أ إذا تم كلام بحكت به مدخه وَزَادَ عَلَم و هيئية ألما أ إذا تم كلام بحيث الأخرى مدخه وَزَادَ عَلَم و هيئية ألما أ الحليق عبد الأخرى مدخه و ألما و في العلم في والحالم . هيئية ألمان على ألمني المناحة و كلام كم ألمه المناحة و كلام كالم المناحة و كلام كلام كان المناحة و كلام كلام كان المناحة و العلم و هيئية المناحة المناحة

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

وي أَكْمُنَانَ أَشَبُ يُجَرِ مَنْذِكُما أَحَدِ يَصْعُرُ لِمَوَانِهِ . عَنْ أَلْكَسَلَانَ أَشَبُهُ مِنْ إل الدَّمْنِ كُلُّ مَنْ فَبَعَهُ يَفْضَى يِّدَهُ . عِنْ اللَّهِ الْإِنْ الْفاقِدُ الْأَدْبِ عَادُ لِأَبِيهِ وَالْبَلْتُ إِنَّا تُعْبِ ٱلْخُسْرَانَ . عِنْ إِلْمُتُ ٱلْعَطِينَةُ مِيرَاتُ لِرَبْلِهَا وَٱلْبُتُ ٱلْفُوْيَةُ عُمُّ لِوَالِدِهَا. كانت الْوَقِعَةُ تُحْزِي أَبِلِهَا وَرَجُلُهَا وَكِلاهُمَّا يُهِيَانِهَا. عَنْهِ أَلْسَعَلامُ فِي غَير وَفته كَالْنِنَا ۚ فِي النَّوْمِ أَمَّا السَّاطِ وَالتَّادِيبُ فَهُما فِي كُلُّ وَمَرْحِكُمَةً . يَعِيْدٍ أَلْذِي بُلِّمُ الْأَمْنَ تَمَيْرُ إِلَّهُ مِنْ مَزَفِ عِنْ وَكِيَّةُ مُسْتَمْرًا فِي تَوْمِهِ. عِنْ عَلَمُ ٱلْأَحْنَ فَإِغْ بَكِيمُ مُنَاعِسًا فَإِذَا أَتَعَى قَالَ مَاذَا . عَيْهِ إِبْكِ عَلَى ٱلْمِنْ لِأَنَّهُ فَعَدَ النُّورُ وَآلِك عَلَى الأَحْنَ لِأَنَّهُ فَقَدَ النَّقُلَ، عَلَيْهِ أَعْلِ مِنَ الْبُنَّاء عَلَى ٱلْمُسْتِ فَإِنَّهُ فِي رَاحَة عَلَى المَّا الْأَهْنَ عَيَانَهُ أَشَقَ مِنْ مَوْتِهِ • كِينَاكُ أَقُوحُ عَلَى ٱلْمِيتِ سَبَّةَ أَيَّامٍ وَٱلَّوْحُ عَلَى ٱلأَحْقِ وَٱلْنَانِقَ جَمِيمَ أَيَّامٍ حَبَاتِهِ . ﴿ إِلَيْهِ لَا تُصْحَبْرِ ٱلْكَلَامَ مَمَّ ٱلْمِلْجِلِّ وَلَا تُخَالِطِ ٱلنَّبَيِّ والله تَعْفَظَ مِنهُ لِلَّا يُسْتَكَ وَيُجَسِّكَ رَجْبِ . عَلَيْ أَعْرِضْ عَلْمَ فَعَدَ دَاحَةً وَلَا يُسْنُكَ سَفَهُ \* . عَنْهُ أَيُّ شَيْء أَنْفَ لُ مِن ٱلرَّمَاسِ وَمَاذَا لِسَمَّى إِلَّا أَحْقَ . عليه أرسُلُ وَالله عَلَيدُ أَخَتُ خَلامِنَ الإنسَانِ ٱلْجَاهل . عَنْهُ مَرَى ٱلْحَسَب ٱلْمُرْطِقَةُ فِي ٱلْنَاءَ لَا تَعْكُكُ فِي ٱلزُّلْزَاةِ كَالِكَ ٱلْعَلَبُ ٱلْمُتَسِدُ عَلَى مَنْورَةِ سَدِيدَةٍ لا يَمَانُ أَصَلا ، يَعَنْهِ أَقُلُ ٱلْسَعَدُ عَلَى وَأَي عَاقِل حَوْيَة بِن وَمُل عَلَى حَافِظ مَسْفُول. ١١٤ كَمَّا أَنَّ الْأَوْمَادَ الْمُرْسُوعَةَ فِي مَّكَانِ عَالَى لَا تَثْبُتُ أَمَّامُ الرَّبِح كاللهُ حَدْلِكَ قَلُ ٱلْأَحْقِ ٱلْخَايْفُ ٱلْأَفْكَادِ لَا يَبْتُ أَمَامَ هَوْلِ مِنَ ٱلْأَهْوَالَ. كَلْنِيْ قَلْ الْأَحْنِ يُعَاَّفُ فِي أَفَكَادِهِ أَمَّا الَّذِي يَسْتَبِرُّ عَلَى وَسَايَا أَلَهُ فِي كُلّ حِين فَلاَيَخَافُ أَبِدًا ، عِنْ ﴿ مَنْ نَخَسَ ٱلْدَيْنَ أَسَالَ ٱلدُّمُوعَ وَمَنْ نَخَسَ ٱلْكُتَ أَيْرَ ٱلْمُلْتَ اللَّهُ مِنْ دَمَى ٱلطُّيُودَ وَالْحَجْرِ مَثْرُهَا وَمَن عَيَّرَ صَلِيفَ فَعَلَمُ ٱلصَّفَاقَةَ . ١١٦ إن مَرَّفْتُ النَّيْتَ عَلَى صَدِينِكَ قَالاَ تِسَالَىٰ فَإِنَّهُ يَرْجٍ. 2028 إِنْ فَضَتَ فَلَكَ عَلَ صَدِينِكَ قَلاَ تَشَفَ فَإِنْهُ لِمُسَاحِ إِلَّا فِي الشَّيْرِ وَالْكُثِّهِ وَإِشَاءَ النِيرِ وَالْمُرْحِ بِالسُكُو فَإِنَّهُ فِي هَلِهُ يَفِرْ كُلُّ صَدِيقَ \* \$20 إِنِّنَ أَمِنَا لِفَرَبِ فِي فَقُرُهِ لِكُنْ تَشَبَّمَ مَعَهُ مِنْ خَيْرَايِهِ . عِنْ اللهُ مَنْ أَبُ مَنْ فِي وَمَّتِ مِنْ يَهِ لِكُيْ تَشْتَرَكُ فِي مِيرَانِهِ . عَنْ مَنْ الله نُحَادُ الْأَثُّونِ وَالدُّخَانُ وَكَذَلِكَ قَبْلَ الدَّمَاءَ النُّمْرِيبَاتُ . ﴿ ﴿ يَكُمْ لَا أَسْفَهِي أَن أَفَهَرَعَنْ صَدِيقَ وَلَا أَقَادَى عَنْ وَجِهِ ثُمَّ إِنْ أَصَابَنِي مِنْ أَشَرُ ١٤٢٤ فَكُلْ مَنْ يَسْمُ بِذَلِكَ تَغَفُّظُ مِنهُ . كليك من تَجَمَل حَارِسًا لِفَهِي وَخَاتَمًا وَثِمَّا عَلَى خَفَقَ لِلْا أَسْفُطُ بَسَيِهما وَيُهْلِكُنِّي لِسَانِي

#### ألفَصَلْ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

﴿ إِنَّهَا ٱلَّتْ ٱلْأَبْ يَا سَيْدَحَيَاتِي لَا تَتْرَكُنِّي وَمَثُورَةَ شَفَقًى وَلَا تَدَعْنِي أَسْفُطأ بهمًا، ﴿ يَهِيْ مِنْ بِأَخَذَ أَفَكَادِي بِٱلسِّيَاطِ وَقَلْي بِتَأْدِيبِ ٱلْحِكْمَةَ بِمَيْثُ لَا يُشْفَقُ عَل جِهَالَاتِي وَلَا يُهمَلُ خَطَابِاي. ﴿ يَجَيِّحُ كِنَى لَا تَنَّكَاثُرَ جَهَالَاتِي وَتَقَوَافَرَ خَطَابَايَ فأسْفُطّ تُجَاهَ أَصْدَادِي وَيَشْمَتَ عَدُوي بِي . عَيْبِي أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْأَبُ يَا إِلْهَ حَالِي لَا تَنْزُكني وَمَشُورَةَ شَفَقً. ﴿ يَهِي لَا يَدْعَنِي أَطْحُ بِعَيْنِي وَالْمُوى ٱصْرِفُهُ عَنِي. ﴿ لِلَّهُ لَا تَلِكُنِي شَهُوَهُ ٱلْبُطُنُ وَلَا ٱلزِّنِّي وَلَا تُسْلِشَي إِلِّي نَفْسَ وَقِمَةٍ • جَيْتِجَ أَيُّهَا ٱلْبُنُونَ دُوتُكُمُ أَمَّبَ أَقُم فَإِنَّ مَنْ تَعْفَظُهُ لَا يُؤخِذُ بِشَفَتِهِ. عَيْسِيخٍ إِنَّهُ بِهَا يُعْطَادُ أَخَلِطَى وَبِهَا يَنثُرُ أَفْلَافِفُ وَالْمُتَكِيرُ . يَحِينِ لَا تُمُودُ فَاكَ الْمُلْتَ يَحِينِ وَلَا تَا أَنْ تَنْبِيَّةُ الْمُدُوسِ. عِلَيْ فَأَهُ كَمَّا أَنَّ ٱلْمَبْدَٱ لَّذِي لَا يَزَلِلُ يُفْحَسُ لَا يَعْلُومِنَ ٱ فَبَعِلِ كَذَٰ لِكَ مَنْ لَمْ يَهُرَحْ يَعْلِفُ وَيُسَمِّى لَا يَنزَّكَى. هِوَإِيْهِ أَرْجُلُ ٱلْحَلَافُ يَتِهِلُ إِنَّا وَلَا يَبْرَحُ ٱلسُّوطُ مِنْ يَنْجِهِ. ﴿ وَهُوَ إِنْ لَمْ ضِ فَلَلْهِ خَطِينَةٌ وَإِنِ أَسْتَغَفَّ فَحَطِلَتُهُ مُمْلَغَفَّةٌ . كَانِيكُ وَإِنْ حَلَفَ بَاطِلا لَا يُبَرِّدُ وَيَيْثُهُ عِلْاً فَوَانِبَ. ﴿ يُنْتِيعُ وَمِنَ ٱلْكُلَامِ كَلَامُ آخَرُ لِلابِسَهُ ٱلْمُوتُ . لَا كَانَ فِي مِيرَاتِ يَعْفُوبَ، جَالِيْكِ إِنَّ هَٰذِهُ كُلُهَا تَبُدُعَن ٱلْأَثْفِيَّا ۚ فَلا يَعْرَكُونَ فِي ٱلْخَطَايَاهِ ﴾ يُنهَ لَا نُسَوْهُ قَالَ فَحْسُ ٱلْكَلَامُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخَلُو مِنْ خَطِينَةٍ . ﴿ يُؤَكِّمُ أَبَاكَ وَأَمُّكَ إِذَا جَلَّتْتَ بَيْنَ ٱلْمُطْلَآةَ عَيْنِينَ لِلْالْتِلْسَاهُمَا أَمَامُمْ وَيْسَفِّهُكَ تَمَوُّدُ مُعَاشَرَتِهِمْ فَوَدُ لَوْ لَمْ فُولَوْ بِنَّهَا وَتَلْنَ يَوْمَ وِلَادْ بِكَ . ﴿ يَنْهُ كُلُّ مَنْ تَمَوُّدُ كُلَّامُ ٱلشَّيْبَ لَا يَتَأَدُّكُ طُولَ أَنَّامِهِ • ﷺ مِنَ ٱلنَّاسِ صَنْطَلُو ۚ حَصْرَانِ مِنْ ٱلْحَطَّامَا وَصَنْفُ ثَالِثُ تَمْلُكُ ٱلنَّمَنَ : عِينِهِمُ ٱلْخُسُ ٱلْمُوَجَّمَةُ كَتَادِ مُلْهِمَةٍ فَلا تُعْلَقُ إِلَى أَنْ تَعْنَى . عِينِهِ وَالإنسَانُ ٱلزَّانِي بِفَيَاسَةِ عَلَمُهِ فَلا يُحُتُّ إِلَى أَن يُعِقدَ ٱلتَّادَ - \$ 250 لِأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلزَّانِي كُلُّ خُبْرَ كَنُولُهُ وَلا يَكِلُ إِلَى أَنْ يَفْرُخَ . عَنَهُ وَالْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَتَمَدَّى عَلَى فِرَاسُهِ فَا يَلا فِ تَفْسِهِ مَنْ يَمَا نِي. ﴿ لِللِّهِ مَوْلِيَ ٱلطُّلْمَةُ وَالْجِيطَانُ تَسَتُّرُنِي وَلَا أَحَدَ يَمَا نِي فَاذَا أَخْفَى إِنَّ ٱلْهَلِيُّ لَا يَذْكُو خَطَايَايَ. ١٤٤٨ وَهُوَ إِنَّا يَخَافُ مِنْ غُيُونِ ٱلْبَشَرِ جَيْهِجُ وَلَا يَلْمُأْنَ عَنْيُ الزَّبِ أَصْوَأُ مِنَ ٱلنَّحَى مَشَرَةً آلَاف مِنْعُد فَتْبُعِرَان جِيمَ مُولَى البَشَر وَعَلَيلن عَلَى ٱلْخَفَايَا . عِنْهُ لِللهِ مُو مَا إِلْهِ بِكُلِ شَيْء قَبْلَ أَنْ يُخَلَقَ مَسَكَدٌ لِكَ بَعْدَ أَن انفضَى . عَنْهُ فَهَا يُعَالَمُ فِي شَوَارِعَ ٱلْمُدِينَةِ وَعَيْثُ لَا يَظُنُ يُقْبَضُ مَا لِهِ عَلَيْهِ وَيُهَانُ مِنَ ٱلْجِيعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْهُمْ عَلَقَةَ ٱلرَّبِّ. ﴿ يَعِيلُ خَكَذَا أَيْسًا ٱلْرَأَةُ ٱلِّي تَتُوكُ بَعْلَا وَتُجْمَلُ لَهُ وَادِثًا مِنَ ٱلْمَرِيبِ \* عِنْهِ لِأَنَّهَا أَوْلًا عَمَت شَرِيمَةَ ٱلْمَلِيَّ وَثَانِياً خَانَت دَخِلَهَا وَقَائِنا تُعْسَدُ بِالزَنَى وَأَمُلَتَ نَسْدَ مِن دَجُلِ عَرِيدٍ . ١٤٣٤ مُنِيهُ يُؤْفَيهَا إِلَى الْجَمَاعَةِ وَتُجُثُ أَخُوالُ أُولَادِهَا ، عِيرِي إِنَّ أَوْلَادُهَا لَا يَأْمُلُونَ وَأَعْمَلْهَا لَاكْثِرُ ، عِلَي وَمِي غُلِكُ ذِكْرًا مَلِمُونًا وَغَنِيمَتُهَا لَا تُعَى . عِنْهِ فَي غَيْرِفُ الشِّفَلِمُونَ أَنْ لَا شَيْء أَحْسَلُ مِنْ عَلَقَةِ الرُّبِّ وَلَا شَيْءُ أَعْدَبُ مِنْ رِعَايَةِ وَمَايَا الرَّبِ. ١٤٢٥ إِنَّ أَيَّاعَ اللهِ مَدْ عَظِيمُ وَفِي قَبُولِهِ كَاكَ طُولَ أَيَّام

# ألفَصْلُ الرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

عضي الحكمة تمنّ تفسّها وتلقيراً بَهِن تسنها. هين تلق اها في جمانه النها وتُلقيراً أمام أخوده هين وتشكراً في شنها وتعدّ في مالم القيديدة هيئ وتحسّد في حم العكون وتبكرك بين الكبركين وتقول. هيئ إلى عرّجتُ مِن قم النها كما أهار كل علية المثن وتبكّ الور بُشرق في السّادات على الدّوار وتعلّيث الأرض اللها بين إن الصّب هيئ وسكنت في الأهال وجلت عربي في عمره المتام. هيئ أنا وندي لجلت في دارة السّاة وسلكت في نحق المتار ومقيت عمل الموارع النبر جيئ ودالت تدي حارة السّاة وسلكت في نحق المتار ومقيت المؤتم المنار ووطلت بشدن في فارة السّاد والمقار في هذه المجاها الخسن

ٱلرَّاحَةَ وَبِأَي مِيرَاثِ أَحِلُ ﴿ ﴿ وَهُمَا لِي خَالِقُ ٱلْجَبِيمِ وَٱلَّذِي حَاذَنِي حَيْنَ مَعَرُّ مَنْكِن فِي اللهِ وَقَالَ أَسْكُنِي فِي يَنْقُوبَ وَرِثِي فِي إِسْرَائِلَ . ١١٥ مَثْلَ مَثْل الدُّهْرِ مِنَ الْأَوَّلَ عَازَنِي وَإِلَى الدُّهْرِ لَّا أَزُولُ . وَقَدْ خَدَمْتُ أَمْلَهُ فِي الْسَكِن الْلَمْدُسِ . عِنْ وَمُكُمَّنَا فِي مِينُونَ زَرَّحْتُ وَجَمَلَ فِي مَثِّرًا فِي الْمَدِيَّةِ الْخَبُويَةِ وَسَلَطَنَق هِي فِي أُودَ شَلِيمَ . عِلَيْهِ فَأَمُّكُ فِي شَعْبِ عَبِيدٍ وَفِي تَعِيبِ ٱلرُّبِّ تَعِيبِ مِيرَائِهِ وَفِي مَلا ٱلمَّدْسِينَ مُثَامِي . عِنْ إِنْ تَفَعْتُ كَالْأَدْدُ فِي لَبَّانَ وَكَالسَّرُو فِي جِال مَرْمُونَ . عِنْهِ كَا نُشْلُ فِي السَّوَاحِلِ وَكَثِرَاسِ الْوَدْدِ فِي أَرِيحًا ﴿ كُؤْيُكُ كَالْزَّيُونِ الْعُذِرِ فِي ٱلسُّهِلِ وَكَالَوْلُبِ عَلَى عَبَادِي ٱلْمِيَاءِ فِي ٱلشَّوَادِعِ: ١٤٤٤ فَاحَ عَرْفِي كَالْدُادَمِسِيخِ وَٱلْمُنْدُولِ ٱلْسَعِلِ وَٱنْشَرَتْ دَائِمِنَي كَالْمُرِ ٱلْنَتَيَ عَلَيْهِ كَا لَيْنَةٍ وَالْحَزْمِ وَٱلْمِنَةِ وَمِثْلَ بُخُودِ الْمُبَادِ فِي ٱلْمُسكِنِ • عَلِيْهِ إِنِّي مَدَنْتُ أَعْسَانِي كَا لُبُطْمَةِ وَأَعْسَانِي أَعْسَانُ عَبْدِ وَيْسَةٍ . عِنْهِ أَمَا كَمَا لَكُرْمَةِ ٱلنَّبِيَّةِ النِّمْةَ وَأَزْهَارِي يَمَادُ عَبْدِ وَغِنَّى. عَنْهِ أَمَّا أُمُّ الْحَيْدُ الْبُيَّةِ وَالْحَافَةِ وَالْبِلِمِ وَالْجَاهُ الطَّامِ. ١٤٤٤ فِي مُكُلُّ نِسْسَةِ الطريق وَالمُقَ وَكُلُّ دَجَّادَ ٱلْحَلِيَّةِ وَٱلْمُصْلِيَّةِ وَ ١٠٠٤ مَا لَوْا إِنَّ أَيُّهَا ٱلرَّائِيُونَ فِي وَأَشْبَلُوا مِنْ يَعْلَري . و إِنَّ وَوْجِي أَخْلَى مِنَ ٱلْمَسْلِ وَمِيرًا فِي أَلَّذُ مِنْ شَهْدِ ٱلْمَسْلِ ١٤٤٥ وَذِكْرِي يَتِّي فِي أَجِالُ الدُّهُودِ ، ١٤٠٤ مِنْ أَكَلِي عَادَ إِلَى جَانِمًا وَمَنْ شَرِينِي عَادَ ظَالِمًا . ﴿ يَنْ مَنْ مَيمَ لِي فَلَا يُغْزَى وَمَنْ عَلَ بِإِرْشَادِي فَلَا يَخْطَأُ ﴿ ١٤٣٤ مَنْ شَرَحَنِي فَكُ الْحَيَاةُ الْأَبِدِيَّةُ . وَمِنْ فَا هٰذِهُ كُلُّهَا هِيَ سِفْرُ الْمَيَّةِ وَتَعِدُ الْلِّي وَمَلْمُ الْمَتَى. وَيَجْوَعُ إِنَّ مُوسَى أَمَرَ بِالشَّرِيعَةِ وَأَخْتَامِ الْمُدُلُ مِيرَاتِ آلَ يَنْمُوبَ وَمَوَاعَيدٍ إِنْرَا شِلَّ عَلَي إِنَّ الرَّبُ وَعَدَ وَاوُدَ عَبْدَهُ أَنْ يُعِيمَ مِنْهُ الْمِينَ أَلْمَادِدَ الْجَالِسَ عَلَى عَرْشِ الْجَدِ إِلَى الْأَبَدِهِ ع الله عن الله من الملكمة كليدون ويفل وجلة في أيام السلال علي وقلا فها كُوْ لُوْاتِ وَمَثْلَ الْأَدُدُنَ فِي أَيَّامِ أَيْلِمَ الْحِصَادِي ﴿ وَيُبِدِي التَّادِيبَ كَالُّودِ وَمِثْلَ جَيمُونَ فِي أَيَامِ ٱلْمُطَافِ . عِنْهُ لِلْمُسْخَمَةُ لَا يَسْتُونِي مَعْرَفَهَا ٱلْأَوْلُ وَلَا يَسْتُعِيهَا ٱلْآخِرُ ع إِنَّ فِكُرُهَا أَوْسَمُ مِنَ ٱلْجَرِ وَمَنْوِرَتَهَا أَخَقُ مِنَ ٱلْغَيْرِ ٱلْعَظِيمِ. عَنْهَا أَنَّا ا فِلْكُمَّةُ مُفِيضَةُ الْأَنْبَارِ . ١١١٤ أَنَا كَمَافَيَةِ مِنْ النَّهِ وَكُفَّنَاةٍ خَرَجَتْ إِلَى الْمِرْدَوْسِ -المَهُ اللَّهُ أَسْقَ جَنِّى وَأَدْوِي رَوْضَتِي ١٤٢٨ فَإِذَا بِسَافِيَتِي قَدْ صَادَتْ بَرَّ ا وَبِتَرِي فَدْصَادَ بَحْرًا . عِنْهِ كُأْتِي أَضِي مِ التَّأْدِيبِ مِثْلَ أَكْبُرِ وَأَذِيمُهُ إِلَى ٱلْأَقَامِي، عِنْهِ أَنْفُذُ إِلَى جِمِ أَحْمَاقِ ٱلْأَدْضِ وَأَنْظُرُ إِلَى جِيمِ ٱلرَّاقِدِينَ وَأَنِيرُ لِجِيمِ ٱلَّذِينَ يَرْجُونَ ٱلرَّبُّ والما إِنِّي أَفِيضُ الشَّلِيمَ مِثَلَ نُبُوِّةٍ وَأُخَلِّفُهُ لِأَجْبَالِ الدُّهُودِ - عَنْهُمْ فَأَنظُرُوا كَيْتَ لَمْ يُكُنُّ عَلَّانِي لِي وَحْدِي بَلِ أَجِنَا لَجَيْمِ الَّذِينَ لِتَنْسِلُونَ الْحُكُمَةَ

# ألفضل آلخامس والمحشرون

الإنتواق وعُب القريب والمساطاة بين المرابع . هذه الله والناس . هذا التفاق المعتمون وعُب القريب والمساطاة بين المرابع ورئيلا . هذه اللائة المنطاخ المنتواق ورئيلا . هذه اللائة المنطاخ الناس المنتواق وعُب الناس المنتواق ا

عليه وَكُلُ عُنِي وَلَا مُنِهَا الْمُوادِ عِنْهِ وَحَلُ الذِهِ وَالْمَالَيْةِ مِنْ الْمُنْفِقِ.

عليه وَكُلْ الْمَتِمَا وَلَا الْمِنْمَا الْمُوادِ عَنْهِ لَا أَلَى الْمُنْفِقِ وَكُلْ الْمُنْفِي وَلَمْ عَلَيْهِ مِنْ وَلَمِ الْمُنِي وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُنْفِقِ وَالْمَالِي وَلَا عَلِيهِ مِنْ الْمُنْفِقِ وَالْمَالِي وَلَا عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ وَالْمَالِي وَلَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَنِي مِنْ عِلْمِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُولِى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ اللْمُؤْمِلُ

#### ألفضل السادس والعشرون

ويَنْ إِنْ الْمِرَاةِ السَّالِمَةِ مَنْهُوطٌ وَعَدَدْأً كَابِهِ مُضَاعِفٌ، ١٠٠٤ أَلَمْ أَوْ الْمَاطِنَةُ تَهُمُ دَجُهَا وَتُجَدُهُ يَعْنِي سِنِيهِ بِالسُّلامِ · عَيْنِي الْرَاةُ السَّلِيَّةُ تَسِيبُ صَالِحٌ تُسْخُ حَطَّا لَنْ يَتِق أَلَّ بِي اللهِ عَلَيْهِ فَكُونُ ظَابُهُ جَذِلًا وَوَجِهُ بِهِمَا كُلُّ حَيْدٍ غَنْياً كَانَ أَمْ فَقيرًا . وَمَا أَنُ ٱلْجُنْرِ عِنْ وَالْبُمَانُ مَكُلُّ ذَلِكَ أَنْدُلُ مِنَ ٱلْوَتِّ عِنْ إِلَيْنَ ٱلْرَاهُ ٱلْعَارَةَ مِنَ ٱلْمِزَأَةِ وَجَمُ طَلِ وَوَنَّ مِنْ فِي وَلِيَانِهَا سَوْطٌ صِيبُ ٱلْجِيمَ. ١٤٠٥ أَلْمَأَةُ الشِرْرَةُ فِيرُ قَالَ وَمَنْلُ مُغْنِيعًا مَثَلُ مَنْ يُسكُ عَثْرَيًا . يُرْبُحُ أَلْزَأَةُ السَّحَيرَةُ خَطْ عَظِيمُ وَفَضِيمَتُهَا لَا تُسْتَرُهُ عِلَيْهِ فِنَى ٱلْمَرَاةِ فِي طُلُوحِ ٱلْبَصَرِ وَيُتَرَفُ مِنْ جَنْنِهَا. والله عَلَى مُرَاقَبَ فِي اللَّهِ الْمُلَّةِ الْمُلَّةِ الْمُلَّةِ لِللَّهِ عُهِدَ فُرْمَة قَدْ اللَّهُ فَلْمَا. والله تَلَيُّهُ لِلأَوْجَ الْوَجْ وَلَا تَعِبُ إِذَا عَنْكَ . عِنْ لَا تَلْعُ فَهَا كَالْمُا أَرْالُه لمنان وَتَشْرَبُ مِنْ كُلُّ مَّاهُ صَادَّفَهُ وَتَخِيلُ عِندَ كُلَّ جِذْعٍ وَتَلْتَحُ ٱلْكِئالَةَ تُجَاهَ كُلَّ سَهم، والله اللُّهُ الْمُرْاةِ يُنتَمُ رَجُلُهَا مِن وَادُّهَا أَسَنُّ عِظْلَمُهُ. وَإِنْ الْمُرَّاةُ الْمُسَّةُ المُمْنِ عَلِيةٌ مِنَ الرُّبِّ وَالْفُسُ الْلَاَّةِ إِلَّا لِسْتَبْدَلُ عِلَا الْمُؤْادُ الْمُناةُ أَسْمَةُ عَلَى نَمْنَةِ عِنْ وَالْفُسُ الْفَيْغَةُ لَاقِيمَةً ثُوَاذِنْهَا . ١٤٢٤ أَلَتْمُنُ تُشْرِقُ فِي عُلَى الرُّبّ وَجَالُ الْمِنْ أَوْ الصَّالِمَةِ فِي عَالَمَ بَيْنِهَا . عِنْ إِلَى السَّرَاحُ يُضِي عَلَى الْمَارَةِ المُعَدَّسَةِ وَحُسْنُ الْوَجْهِ عَلَى الْقَلْمَةِ الرَّوْجَةِ . عَلَيْهِ الْمُمَدُّ مِنَ النَّمْبِ تَقُومُ عَلَى قَوْلِعدَ مِنَ الْمِشْبَ وَالْنَافَانِ الْمُهِلِثَ كَانَ عَلَى الْعَسَى ذَاتِ الْوَقَادِ ﴿ عَيْنِهِ الْأَنْسُ عَلَى الْسَخْرِ تَخَلُثُ إلَ الْأَبُدِ وَصَايَا أَوْبِ فِي ظَهِ الْمُرَاءُ الطَّاعِرَةِ ﴿ عَيْنِهِ إِنْحَادِ يَعَرَّنُ لَمْسَ عَلَى وَالْكِ مُخْذِنِي عَلْبِهِ ٱلْمُضَدُ. ١٤٠٥ وَجُلُ ٱلْمُرْبِ إِذَا أَعْبَرَتُهُ ٱلْمَاقَةُ وَالرَّجَالُ ٱلْمُآلِا ۗ إِذَا أُمِنُوا . ١١٠ أمَّا مَن أَذ تَدُ عَن الْبِرْ إِلَى الْخَلِينَةِ فَالرَّبُّ يَسْتَقِيهِ السَّيْفِ . ١٠٠ قَلَما تَقَلُّصُ النَّاحِرُ مِنَ الْإِنْمُ وَالْحَمَادُ لَا يَتَرَّكِّي مِنَ الْخَطِينَةِ

# أأنصل السابع والعشرون

عنه حقيدُونَ عَلِمُوا الأَسْلِ مَرْضِ الدَّتِهَا وَالْذِي يَطِلَبُ الذِي يُسْفِي عَرَفَ الْهِ عِلَى الدَّيْهِ و عنه بَيْنَ الْجَهَارَةِ الْمُتَعَلَّمَةِ الْمُرْدِدُ وَبَيْنَ الْبِيرِ وَالشِرَاءَ مُنْفِ الْمُلِكِّةُ . عنه وَسَيْسَمُ الْإِنْهُمُ مَا الْمُنِيرِ . عنه مِن أَمْ يَمْرِسُ عَلَى الْتَبَانِ فِي عَلَقَةِ اللَّهِ لَيْنَ يُسْمُ يَنْهُمُ يَنِهُ مَن مَنْ اللَّهِ الْمُرْدِدُ اللَّهِ الْمُرْدَالِ اللَّهُ مِن مِعْدِيدِ . عَلَيْهِ مِراكُ النَّيْرِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُرْافِ تَنْتُمُ ظَلِمِ الْإِنْسَانِ بَلَقَرُ مِن مُعْدِيدٍ . عَلَيْهِ مِراكُهُ النَّيْرِ عَلَيْهِ مَا كَذِيكَ تَشَكُرُ ظَلِمِ الْإِنْسَانِ بَلَقَرُ مِن مُلاهِ . عَلَيْهِ الْمُؤْنِ وَالْإِنسَانِ بَلَقَرُ مِن مُلاهِ . عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدٍ . عَلَيْهِ اللَّهُ مِن وَالْإِنسَانِ بَلَقَرُ مِن مُلِيكُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن مُلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

رَجُلًا قَبْلَ أَنْ يَكُلُّم فَإِنَّهُ بِهَذَا يُتَحَنُّ النَّاسُ . ويه إذَا تَعَبُّتُ الْمَعْلُ فَإِنَّكَ تُعْرَكُهُ وَلَلْتُهُ لَلَّهُ عَيْدٌ وَتُنْكُنُ مَمَّا فَصُونُكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَفِي قِوْمِ ٱلْإَفْتَمَادِ تَجِدُ سَنَدًا . عِنْ اللُّورُ كَاوِي إِلَى أَشْكَالِمَا وَأَلْمَنْ يَلُودُ إِلَى ٱللَّمَالِينَ بِهِ . عَنْ الْأَسْدُ بِكُنْنُ إِمْرِيدَةِ كَذَاكَ ٱلْحُمَّالَا مَكُمُنُ لِمَاعِي ٱلْإِنْمِ ، عَلَيْكَ حَدِيثُ ٱلْتَّيْ فِي كُلِّ حِينِ حِكْمَةُ أَمَا ٱلْجَلِيمِلُ فَيَتَفَيِّرُ كَا لَكُمْرٍ . عَلَيْكُ بَيْنَ ٱلسُّفَهَا وَرَّفْ ٱلْفُرْصَةَ وَبَيْنَ ٱلْفُلَادُّ كُنْ مُواظياً . عِنْ يَا حَدِيثُ ٱلْمُنَوْ مَكُرُوهُ وَصَحَكُمْ فِي مَلَدُاتِ ٱلْخَطِينَةِ . عَنْ عُادَتُهُ الْحُلُوف تُعَدُّ الشَّمَرُ وَكُنَاحَتُهُ سَدُّ الْاَذَّانِ • يَلِينِ كُنَّاحَةُ ٱلْمُتَّكِّمِينَ سَفَكُ الدَّمَاءَ وَمُناقَتْهِم سَاعٌ مَقِيلٌ و عِن إلا أَذِي يُفتى الْأَسْرَادَ يَهْدِمُ الثِّنَّةَ وَلَا يَهِدُ صَدِيعًا لِقَبِهِ والمنب المسيق وكن منه أينا والع لين إن أفقيت أسراره فلا تطله بن بَدُ. عِنْ إِنَّا مَنْ أَتَفَ صَدَاقَةَ أَقْرِبِ كَانَ غَنْزِلَةِ مَنْ أَتَفَ عَدُوهُ . عَنْ وَمَثَلُ تَسْرِيمِكَ فِعْرِيبِ مَثَلُ إِطْلَاقِكَ طَائِزًا مِنْ يَدِكَ فَلَا تُمُودُ تَصْطَادُهُ . عَيْمَ لَا تَطَلْهُ ظَافُهُ فَدِا أَبْشَدَ وَفَرَّ كَا لِطَنِّي مِنَ الْحَرْ . ﴿ إِنَّ الْكِرْحَ لَهُ مِنَادُ وَٱلْشَاتَةَ بَسْمَعَا صُحْ والله الله الله المنافي الأسرار منافه الله ويهي النابر بالمن بمنيل الشرور وَلَيْسَ مَنْ تَعَنَّهُ أَ عَلَيْهِ أَمَامَ عَيْنَاكَ تَعَلُو بِفَيهِ وَيَسْتَضَسَ كَلَامَكَ أَمَّ يَفُلُ مَنْطَتَهُ وَمِنْ كَلَامِكَ لِلِيَّ أَمَلُكَ مَنْكُرَةً • عِنْهِ قَدْ أَبْتَضْتُ أَمُورًا كَتِيرَةً وَلَكِنَ لَا كَبُنْني لَهُ وَالرَّبِّ سَيْنَفُكُ . عِنهِ مَنْ رَحَى حَمِرًا إِلَى فَوْقٌ فَقَدْ رَمَاهُ عَلَى رَأْسِهِ وَالفَيْرَيَّةُ بْالْسُكُونَا مُنْ الْكُرِ وَ عِنْ اللَّهِ مَنْ خَرَا خُرْدَةً سَقَطَ فِيهَا وَمَنْ نَصَبَ شَرَّكًا أَصْطِيدَ هُ . وين من من من من الساوى مَلَكِ تَعْلِبُ وَلا يَضْرُ مِنْ أَيْنَ تَعْمُ عَلْهِ . وإن الإستهزاء وَالتَّفِيرُ شَأَنُ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ وَالِأَبْعَامُ يَكُمُنُ لَمْمُ بِنَلَ الْأَسَدِ. ﴿ يَمْ ثُلَّ النَّا يَتُونَ بِسُغُوطٍ الْأَنْفِيَّا ۚ يُسْطَادُونَ بِالشَّرِكِ وَالْوَجَمُ مُفْنِيهِمْ قَبْسَلَ مَوْتِهِمْ ۗ ٢٤٤٪ أَلِكُمُ وَالْنَضَبُ كلاهما دجس والرجل الخاطي متسك بهما

# ألفضل الثامن والعشرون

المنه من انتمَم يُدُوكِ أَلا نَعِمام مِن أَمَن الرَّب وَيَعَرَّفُ الرُّبْ خَطَايَاهُ. ور إِنْ إِلَّهُ بِلِكَ ظَلْمَهُ لَكَ مَاذًا تَضَرَّعْتَ تُعَى خَطَانَاكَ. ٢٠٦ أَيَّمَدُ إِنْسَانُ عَلَى إنْسَان ثُمُّ يَلْتَسِلُ مِنَ الرَّبِ الفِفَاءَ . ١٤٢٤ أَمْ لَا يَدْحَمُ إِنْسَانًا مِفَلَهُ ثُمَّ يَسْتَغُرُ عَنْ خَطَايَاهُ . يُحِيْعِ إِنْ أَمْسَكَ الْخِنْدَ وَهُوَ بَشَرُ فَنْ يُكَفِّرُ خَطَايَاهُ . يُحَيِّعُ أَدْكُرُ أَوَا خِرَكَ وَأَكْفُ عَنِ ٱلْسَدَاوَةِ • ﴿ يَهِي الْخَرُ ٱلْسَادَ وَٱلْمُوتَ وَٱثْبُتُ عَلَى ٱلْوَصَايَا • ي اذْكُو الْوَصَايَا وَلَا تَحْفِدُ عَلَى ٱلْمُرِيبِ . يُحَدِينٍ اذْكُرُ مِيثَاقَ ٱلْلَيْ وَأَغْسَ عَن الْجَالَةِ و جِنْهِ أَمْسَكَ عَنِ النَّزَاعِ فَتُقَلَّلَ الْخَلَانَا . جِزْمِ كَانَ الْإِنْسَانَ النَّفُوتَ يْضِرُمُ النَّوَاعَ وَالرُّجُلِ الْخَاطِيءَ ثُبِيِّاكُ الْأَصْدِقَةَ وَيُلِقِ الثَّقَّاقَ بَيْنَ الْسَالِمِينَ ﴿ كالله بِمَسَبِ الْمُعَلِي تَعْفِرُمُ النَّادُ وَيَمَسِ فَوَّةِ الْإِنْسَانِ بِكُونُ غَيْظُهُ وَبَمَسِ خِنَاهُ يُعِيرُ غَضَبَ أُ وَيَحَسَبِ شِدْةِ ٱلْبُوَّاعِ يَسْتَشِيطُ . عَلَيْ الْخُصُومَةُ عَنْ عَبَلَةٍ تُضْرُمُ الْكُارَ وَٱلْتِزَاعُ عَنْ عَجِسَلَةٍ يَسْفِكُ ٱلدُّمَ • ١٤ ﴿ إِذَا نَفَحْتَ فِي شَرَادَةِ ٱضْطَرَمَتْ وَإِذَا تَفَلْتَ عَلَيْهَا أَنْطَقَأْتُ وَكِادِهُما مِنْ فَكَ . عِنْهِ أَنْسَامُ وَذُوا السَّائِنِ أَهْلُ أَنْسَةِ لِإهلاكهما كَتِينَ مِنْ أَهُلِ ٱلْسَالَةِ . عِنْ إِلَيْهِ أَلْسَانُ ٱلتَّاكُ أَظَنَ كَتِيرِينَ وَبَدَّدُهُمْ مِنْ أَمَّةٍ إِلَى أَمَّةٍ عَنْهِ وَهَدَمَ مُدْنَا تُحَمِّنَةً وَخَرَّبُ بُنُوتَ الْمُظَمَّةُ عِلَيْكُ وَكَدْرَ جُنُوسٌ الشُّمُوب وَأَفَغَى أَثَمَا ذَلتَ الْجَعَادِ . عِنْهِ أَلِسَانُ الكَالِثُ طَرَدَ نِسَلَةً فَاصِلَاتِ وَسَلَبَهُنَ أَ تَسَلَهُنَّ. عَنْهِ مَنْ أَسْنَى إَلَيْهِ لَآجَهِ وَاسَّةَ وَلَا يَسْكُنُ مُطَنَيَّاً. عَيْهِ صَرَبَةَ السُّوطِ تُنِي حَبِهَا وَضَرْبَةُ ٱلْمَسَانِ تَخْطِمُ ٱلْمِطَامَ. ٢٢٪ حَيْرُونَ سَقَطُوا بَحَدُ ٱلسَّيْفِ لَكِنَّهُمْ لِيسُوا كَالسَّاصَلِينَ بَعَدَ ٱلْسَانِ . ١٠٠٠ مُوبَى لِنَ وُبِي شَرَّهُ وَلَمُ لِيَرَضَ عَلَى عَسَبِ وَمَ يَصْلَ نِيرَهُ وَمَ لِي مُنْ بِفُودِهِ عِنْ إِلَيْ فَإِنَّ نِيرَهُ نِيرُمِنْ حَدِيدِ وَفُودَهُ قُودُ مِنْ غُلَس. والمن الموتُ بِهِ مَوتُ قَاسٍ وَالْحِيمُ أَنفَعُ مِنهُ . كَان المُنتَ اللهُ عَلَى الْأَنْسِأَةُ وَلَاهُمْ مَعْرَفُونَ بَلِيهِ عِنْ إِلَيْ اللَّهِ فَيْ يَرْكُونَ الرَّبَّ بَقُونَ تَحْتَ سُلطًانِهِ

غَنْتُصِيلُ فِيهِمْ وَلَا يُطِلِقُ \* لِطَلَقُ طَلَيْهِمْ كَالْأَسُدِ وَيَنْتُولُهُمْ كَالَّشِرِ \* \$ \$ \$ وَالْمَ يَلْكُكُ بِالشَّوْكِ \* \$ \$ \$ أَهِسُ فِشَتَكَ وَدَّهَمِكَ وَأَجْسَلُ لِكَلَامِكُ مِيزَانًا وَمِنْكِلُ وَلَسِكَ بَالْأَوْلِيَا \* يَوْلِكُمْ الْمِيْمِيْ وَاسْدَرْ أَنْ تَوْلَ بِوَ فَسَشْطُ أَمْلَمُ الْكَامِنِ لِكَ

# ألفصل آلتاسع والعشرون

كاللهِ عَمْنَعُ دَحْمًا يُغْرِضُ ٱلْمَرِبَ وَٱلسَّحِيُّ ٱلْبَدِيمَهَ لَمَا ٱلْوَصَابَاء عِيمَا أَفْرض ٱلْمُرِيبَ فِي وَهْتِ مَاجِهِ وَٱفْتِهِ مَا لَهُ عَلَيْكَ فِي أَجِلِهِ ، ١ مِهِ مِيْ مَثِنَ مَا تَطَفَّتَ بِهِ وَكُنْ أَسِنَامَمُهُ فَتَنَالَ فِي كُلُّ حِينَ الْمِنْتَكَ . ١٠٠٤ كُنيرُونَ حَسُوا ٱلْقُرْضَ لَمُطَيَّةٌ فَشُوا الَّذِينَ أَمَدُّوهُمْ . عِينَ إِلَى مَنْلَ أَنْ يَقْبِضَ يُقَبِّلُ ٱلْبَدَ وَيَخْشَمُ بِعَوْيِهِ مَقَى يَالَ مَالَ ٱلْمُرِيبِ . عِنْ إِذَا آنَ أَرُدُ مَا طَلَ وَعَلَقَ بَكُلام مُعْمِر وَشَحَا صَرَفَ ٱلدُّهُر. الله كَانَ ٱلرَّدُّ فِي طَالِحِهِ لَمْ يَكُدُ يَرَدُّ ٱلصَّفَ وَتُحْسَبُ مَا رَدُهُ لَمُطَةً. يَوْجِ وَ إِلَّا فَيَسْلُهُ أَمْوَالُهُ وَتَعْمِدُهُ عَدُوًّا لِلا سَبَبِ . عَيْنِيلًا يَجْرِيهِ اللَّمَنَةَ وَالنَّتِيةَ وَبَدَلَ الْإِكْرَام يَكَافِكُ ٱلْإِمَالَةَ . عِنْهِ كَتَدِرُونَ أَمْسَكُوا لِأَجْلِ خُبْتِ ٱلنَّكِي عَنَافَةَ أَنْ لِسَلُّوا بِنَي سَبِّسو . عِنْ اللهُ مَمْ ذَلِكَ كُنْ طَوِيلَ ٱلْأَنَاةِ عَلَى ٱلْإِنْسِ وَلَا غَاطِلُهُ فِي ٱلصَّدَقَةِ . كالله الأجل الوسية أعن المسكين وفي عَوزِه لا تُردده فارعًا . والي أنف نستك عَلَى أَخِيكَ وَصَدِيفِكَ وَلَا تَدَعُهَا تَصْمَا أَغْتَ ٱلْخَبْرِ وَتَلْفُ. ١١٨عِ أَنْفَقُ ذَخِيرَتك بَعْسَدِ وَمَا يَا الْمَانَى فَتَنْفَعَكَ أَكْثَرَ مِنَ النَّعْبِ ﴿ إِيَّ إِلَّ أَغْلِنَ عَلَى السَّدَقَة فِي أَخَادِيكَ مَعِيَ تُتِمَدُكُ مِنْ عَلَى شَرِّ عِلَيْهِمْ ﴿ عِلْهِمْ عَلِيهِمْ الْمُعَالِلُ عَلَكَ عَدُوكُ أَكْثَرَ مِنْ وُسُ ٱلْبَالِي وَوَاعُ ٱلْحَاسَةِ وَ عَلِيجَ الرَّبُلِ السَّالِ الْمُكُفُ لَا ٱلَّهِ بِ وَالَّذِي فَند مُلُ مُلَّةً تَعَفَلُهُ . يَعَيْنِهُ لَا تَلَى بِنَمَ ٱلْكَافِلِ قَإِنَّهُ بَدَلَ تَفْسَهُ لِأَجْبِكَ . يَعَايِمُ أَلْمَافِلَ قَإِنَّهُ بَدَلَ تَفْسَهُ لِأَجْبِكَ . يَعَايِمُ أَلْمَافِلَ يَهُرُبُ مِنْ كَافِلِهِ وَالْكَيْمُ الرُّومِ مِخْذَلُهُ و يَحَرَثِهِمْ أَخْلِطِي الْدَمِّرُ خَيْرَاتِ الْكَافِل وَجَاجِدُ ٱلْجِيلِ تَعْذَلُ عُلِمَة و يَهُ إِلَيْ مِنَ النَّاسِ مَن يَكُفُلُ فَرِيهُ لَكِنَهُ يَفِيدُ كُلَّ حَيَاةً فَيَذَلُهُ . كالله كثيرُونَ كَانُوا فِي نَجْرِ فَأَهْلَكُمْهِمُ أَلْكُفَالَةُ وَأَقْلَقَتْهِمْ كَأَمْوَاجِ ٱلْجَر ج في أَلْمَاتُ رِجَالَامُتَدِدِينَ إِلَى ٱلْمَا يَرُوِّ فَعَالَمُوا بَيْنَ أَمَم غَرِيَةٍ . ﴿ يَهِمْ لَكُامِلُ ٱلَّذِي يَهَامَتُ عَلَى ٱلْكَفَالَةِ وَيَسْبُو إِلَى ٱلْمَامَلَاتِ يَعْمُ تَعْتَ ٱلْأَصْنِيَةِ . ١٤٤٤ أَمْدِدُ فَرِيكَ بِعَدُر طَاتَتِكَ وَاخْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ أَنْ تَسْفُطُ . يَهْ فِي رَأْسُ الْمِيفَةِ الْمَا وَالْخُبُرُ وَاقبَاسُ وَالْيَتْ السَّارْ إِسَّوْءَ و يَحَدُّهُا عَيْسُ الْعَبِرِ عَنْ سَعْفِ مِنْ الْوَاسِ عَيْرُ مِنَ الْأَطْسَةِ اَ فَا مِرْةِ فِي وَارَالُوْرَةِ. \$25 إِرْضَ اِلْفَلِقُ وَالْكَثِيرِ فَلَا لَتَمَ مُنْهِمٌ إِنِي الْمِرَ اللّ وي الله الله الإنسان مِن مَيْدٍ إِلَى مَيْدٍ وَمَنْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا \* يَعْمُ عَلَيْمُ وَلَتُنِي جَاجِدِينَ لِجَبِيكِ وَأَنتَ مَنْظُمْ وَوَرَآهُ ذَلِكَ نَتَحُ أَخُوالا رَّمَّةَ . عَيْنِينِ أَنْ فَمُ يَا مَسْنُفُ جَيْزِ ٱلْمَانِعَةَ وَإِنْ كَانَ بِيَدِكَ ثَمَىٰ ۚ كَأَطْبِسْنِي. ٢٠٠٠ ٱنْصَرَفْ يَا صَيْفُ مِنْ أَمَامِ يُغْمُورُكِمٍ \* إِنَّ أَخًا لِي يَصَنِّئُنِي فَأَ مَاعْتَاجُ إِلَى ٱلْبَيْتِ . ﴿ يَهِي أَمُرَادِ يَسْتَعَلَّما الْإِنْسَانُ الْمُعَلِنُ الْإِنْسَادُ فِي أَمْرِ الْبَيْتِ وَتَسْيِرُ الْمُرْضِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّلَاثُونَ

عليه مَنْ أَحَبُ ابْنَهُ أَكُمْ مِنْ صَرَاهِ كِلَى لِمَرَّ فِي آخِرَتِهِ . هَيْهِ مَنْ أَحْبَ ابْنَهُ عَبِينِي ثَمْرَ تَارِيهِ وَيَلْتَمْ ابِو يَقْلَ الْوَجَهَا . هِيهُ مِنْ عَلَمَ ابْنَهُ لِمِيرُ عَدُوهُ وَيَنَجُعُ إِيهِ المَامُ أَسْدِقَاكِهِ . هَيْهِ وَأَنَّ وَقِلْ الْمُوفَّسِكَا أَمْ أَيْ يَكُونَ . هِيهُ عَلْفَ مُنْتَمَ مَنْ فَو عَلَيْهُ . هِنَاهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

ما ذام منها إلى الا تتملك غلميتك قالخلالة ونيخ التلب و هيده أنه إليك والمتهدد في تهديد الله يتملك غلميت المحالة في المحلف والمتهدد في تهديد الما يتملك على المحالة في المحلف والمتهدد في تعد أو عالية وضح المهدد في تعد أنه من المحلفة في المحلفة والمتحدد في تعد أنه من المحلفة المح

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِي وَٱلثَّلَاثُونَ

كاللهُ أَسْهُرُ لِأَجْلِ ٱلْنِنَى لِيبِ ٱلْجِنْمَ وَالْأَهْبِسَامُ بِهِ يَنِي ٱقْدُمَ . عَنْهُمْ سَهْرُ الِأَصْبَامَ يَمْرِمُ الْوَسَنَ وَٱلْمَرْضُ الشَّدِيدُ يَذِهِبُ النُّومُ . ١٠٠٠ تَجِيدُ ٱلنَّبَيُّ في جمرٍ ٱلْأَمُوالِ وَفِي رَاحَتِهِ يَشْبَمُ مِنَ اللَّذَاتِ، ﴿ يَهِيكُ نَجِدُ ٱلْفَشِرْ فِي حَاجَةِ ٱلْكَيْسُ وَفِي دَاحَيَّةٍ يَسِي مُعْوِذًا . عَيْنِيْ مَنْ أَحَبُ النَّعَبَ لَا يُذَكِّى وَمَن اتْبَمَ الْفَسَادَ بَشَمَ مَينهُ . كَثِيرُونَ سَعُطُوا لِأَجلِ ٱلتَّعَبِ فَأَضَى هَلاَ كُمْهُ أَمَامَ وَنُجُومِهِ . كَيْنِ ٱلنَّعْبُ عُودُ عِنَارِ لِلَّذِينَ يَذَبُّمُونَ لَهُ وَكُلُّ جَاهِل يُصْطَادُ بِهِ ﴿ يَجْهِمُ طُونِي لِلْغَنِي أَلَّتِي وُجِدَ بِنْيرِعَيْدٍ وَلَمْ يَسْمَ وَدَأَهُ النَّهَدِ . عَنْهُ مَنْ هُوَ فَنَفَتِطَهُ لِأَنَّهُ مَسْمَ عَجَانِبَ في شفيهِ . كَنْ مَنِ الَّذِي أَمْنُهِنَ بِهِ مُوْجِدَ كَلِيلًا . بِهِ فَلْفُقَرْ . مَن الَّذِي قَلَدَ أَنْ يَتَدَّى ظَلَمُ يَعَدُ وَأَنْ يَصْنَمُ الشَّرُّ وَلَمْ يَصْنَمُ . يَكِلْ عِلَ اللَّهِ سَتَكُونُ خَيْرًا لَهُ قَائِمَةً وَتَخْيرُ المُبْاعَةُ بِعَدَقَائِمِهِ والما المُسْتَ عَلَى مَا يُلْمَ مَا فِلَةٍ فَلا تَفْتُمْ لَمَا خَفِرَ لَكَ عِلْهِمْ وَلا تَقُلُ مَا أَكْثَرُ مَا عَلَيْهَا . عَلَيْهِ أَذْ أَنَّ أَلْمَيْنَ ٱلصِّرِيرَةَ سُو عَظِيمٌ . عَلِيمٌ أَيُّ شَيْء خُلقَ أَسُواْ مِنَ ٱلْمَيْنِ. فَلِذَٰ إِلَّ هِيَ تَدْتُمُ مِن كُلُّ شَخْسٍ . عَنْ يَعَلُّمُ حَيْثًا لَحْظَتْ فَلا تَعْدُ إلْب يَدك ولا زُاحِمًا فِي ٱلمُعْنَةِ . عَلَيْهِ إَنْهَمْ مَاجِندَ أَفْرِيب بِمَاجِندَكَ وَمَا مَلْ فِي كُلَّ أَمْرٍ • ﴿ وَهُو كُلُّ عِنَّا وُمِنْعَ أَمَامُكَ كَمَّا أَكُولُ ٱلْإِنْسَانُ وَلَا تُكُنُّ لَمُمَّا لِثَلَا تُستَحْرَهَ ." كلَيْنَا وَكُنْ أَوْلَ مَنْ أَسَلَتْ مُرَاعَاةً لِلأَدْبِ وَلَا تَتَعَلَّمْ لِللَّهِ يَكُو عَلَيْك . في و و إذا أَتَّكَأْتَ بَيْنَ كَثِيرِينَ فَلِا غَنْدُ يَدَكَ فَبْهُمْ . عَنْهُمْ مَا لَقُلَّ مَا يَحْتَنِي بِهِ ٱلْإِنسَانُ ٱلْمَادَبُ وَمِثْلُ هَذَا لَا تَأْخَذُهُ ٱلْكِمَالَةُ عَلَى فِرَاشِهِ . جَيْنِيجُ السُّهَادُ وَٱلْمَيْفَ وَٱلْمُنصَدُ لِرُّجُلِ ٱلشُّرِهِ • عِنْهُ (مَاذُ ٱلصِّعَةِ لِتَنْرِعِ ٱلْجُوفِ • يَعْومُ بَاكِرًا وَهُوَ مَا إِنْ تَفْسِهِ • كاللهُ وَإِذَا أَحْرِهُ مَ مَلَى الْأَكُلُ فَأَعْرِلُ مِنْ بَيْنِ الْجَاعَةِ مُنْتَرَعِ. عَلَيْهِ إِنتم لِي يَا بْنَى وَلَا تُسْتَغِفُ بِي وَأَخِيرًا غَنْهِرُ أَقْوَالِي . يَجَالِينَ فِي جَمِيرٍ أَعْمَالِكَ كُنْ تَدْيِطًا فَلا يَكُنَ بَكَ سَعْمُ وَيَ يُحِرُمُنُ مَعَا بِالطَّمامِ تُبَارِكُ الفِّفاهُ وَيَشْهَدُ يَكُومِ تَهادَة سِنتيه \$ 3 مَنْ شَعْ بَالطَّمَام تَشَدَّمُمْ عَلَيهِ اللَّهِينَةُ وَلِيمَهُ لِمُؤْمِهِ مُهَادَةً بَيْقِنٍ. ويهي الأنكُنْ ذَا بَلَى نُجَاءَ ٱلْخُرُ فَإِنَّ الْخُرُ أَهُلَكُتْ كَثِيرِينَ • عِنْهِيَّ أَلْأُوَّن يَجْمِنُ الْحديدَ الْمُعَى وَٱلْخُرُ كُنْفِنُ فُلُوبَ النَّفِيرِينَ فِ الْيَعَالِ ٤٢٠٠ أَخْرُ حَيَاةً الْإِنْسَانِ إِذَا أَخْصَدْتَ فِي شُرْيَا وَ عَلَيْهِ أَيْ عَيْسٍ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ خَرْ وَ عَلَيْهِ أَيْ شَيْء لِيندم ٱلْحَيَة . ٱلمؤتْ . كن أَخْرُ مِنَ ٱلْبَدْ خُلِفَتْ الأَنْسَاطِ لَاسْتُحْرِ . 318 أَخْرُ الْبَاجُ ٱلْمُلْبِ وَسُرُ وَدُ النَّفُسِ لِمَنْ شَرِبَ مِنْهَا فِي وَفَيْهَا مَا كَنَّى . عِنْهِ إِلَيْنَ النَّفْرِ فِ بِالزِّفق مِنْهَ إِلنَّفس وَٱلْجَسَدِهِ بِيَنِيْنِ أَلْإِفُرَاطُ مِنْ ثَرُبِ ٱلْحَمْرِ خُسُومَتْ وَزَاعُ • \$350 أَلَافُرَاطُ مِنَ شُرْبِ ٱلْخَبْرِ مَرَادَةُ إِنْفُسَ وَيَجْبِي السَّكُو لِمَعْ غَضَبَ ٱلْمِلْقِلَ لِصَرَعِهِ وَلِمَلِلُ الْفُوّة

وَيُصَغِيرُ الْمِلَاحَ ، عَلِيْهِ فِي عَلِس الْفُنِ لَا تُوجِ الْمُرِبَ وَلَا تَعْتِرُهُ فِي سُرُودِ . عَلَيْهِ لَا مُعْلِمُ اللَّهِ مِنْهِ وَلاَ تَعْالِمُهُ إِنِي الْمُعَالِيَةِ فِي الْمُعَالِيَةِ فِي الْمُعَالِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُوْنَ

كاللهُ إِذَا جَمَلُوكَ رَبِيسًا قَلَا تَكَكِّرُ بَلَ كُنْ يَيْتُهُمْ كَوَاحِدِ مِنْهُمْ . عَلِيْكَ إِلْمُتَمَّ عِهُمْ ثُمُّ أَشِيلُ وَبَعْدَ مُعْلَاكِ مَا عَلَيْكَ أَنَّكِي عِنْهِ لِلِّي تَعْرَعَ مِنْ وَتَأْخَذَ ٱلْإحْفِيلَ زِينَةُ وَتُكُرُمَ بِهَدَا يَاهُمْ . عَنْهُمْ تَكُلُّمْ مَا شَيْحٌ فَإِنْكَ أَهْلُ ذَٰلِكَ عُنْ لِكِينَ مَنْ وَفُ يَعْم وَلَا تَتْمَمِ الْنِيَّةَ . ﴿ وَهُمَا لَا تُطَلِقُ كَلَامَكَ عِنْدَ ٱلسَّمَاعِ وَلَا تَأْتِ بِلِفَكُمَةِ فِي غَيْرِ وَهُمَا أَ اللهُ اللَّذِينَ فِي عَلِسِ الْخَبْرِ حَمْصٌ مِنْ يَافُوتُ فِي حَلْي مِنْ ذَهَبُوهِ الله أنسَامُ الْمُنْيِنَ عَلَى خَرِ لَنِينَةِ كَنْصَ مِنْ زُرُرُدِ فِي مَمُوغٍ مِنْ ذَمَرٍ . وي إنتم وأنت سَاكِتُ مُا حَتَنَامِكَ تَسَالُ الْمُنْفَوة . وي وتُكُمُّ مَا عَالَ لَكِنْ كادِوا مَنْ وَعَلَكَ الْمَاجَة . واله إن سُلْتَ مَرْ تَيْن عَبَاول بالإيكاد واله مُنتِرًا عَن ٱلْكَتِيرِ بِٱللَّيلِ وَكُن كُن بَلَمُ وَيَعَمُّتُ ، عَيْئِيرٍ فِي جَاعَةِ ٱلْمُطْلَآء لَا تُسَاد نَفْسَكَ يهم وَبَيْنَ ٱلشُّوعَ لَا تَحُن كُتِيرَ الْمُذَرِ . عَنْهَا فَدَّامَ ٱلرُّعْدِ يَطْلِقُ ٱلْبَرْقُ وَقُدَّامَ ٱلْمُنْتُصِرِ تَسْبِقُ ٱلْكُلُؤَةُ • ﴿ إِذَا آنَ الْوَقْتُ ظُمْ لَا تَشَاكُرُ • أَسْرِعُ إِلَى بَيْنِكَ لَا تَمَاوَنُ أَمْنَاكُ تَنَزُّهُ عِنْ وَأَسْتَمْمًا بِمَا لَكَ وَلا تَضْمًا بِكَلامِ ٱلْكِيْرِيَّا . عِن وَمَلَى هُنِهُ كُلَّهَا مَادِكُ مَانِكَ ٱلَّذِي يُشَكِّرُكُ مِنْ مَلَّبَاتِهِ • عِلْهِ مَنِ ٱلْتَقَ ٱلرُّبَّ يَفْسَلُ تأُمِيهُ وَٱلْلَيْكُرُونَ إِلَهِ يَجِدُونَ مَرْضَاتَهُ. عَلَيْ مَن ٱبْنَى الشَّرِجَةَ يَكُلُّ مِنهَا وَٱلْمَرْآدِي يَشُرُ فِياً . يَجَيِّعُ أَلَّذِينَ يَتَقُونَ الرَّبِّ تَجِدُونَ الْمَدَّلُ وَيُوتَدُونَ مِنَ الْأَحْكَام مِصْاحًا لْمُ . عِنْ أَلْإِنْسَانُ الْخَلِيلُ عُجَانُ التَّوْيِعَ وَيَعِدُ تَحْجَا تُوَاعِنُ مُتِنَاهُ . عِنهِ وَمَاحِثُ لْلْشُورَةِ لَا يُهِمِلُ الْكَامَّلُ أَمَّا الْمُتَكَبِّرُ مِنْ لِيسَ كَذَٰ إِلَّ فَلا إِلْخَذْهُ الْخَوْفُ عِنْهِم وَلاَ بَعْدَ مَا قِلَ بِهَوَاهُ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ . ١ عَلَيْ لا تَسْسَلْ شَيْئًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلا تُدْمَ عَلَ عَبِينَ . وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا رَبِّي الْمُلْكَةِ فَلا تُنْذُ بِٱلْجَادَةِ . لَا زَّمْ نَفْسَكَ فِي طَرِق لَمْ نُخْتِدُهُ قَلَا تَجْمَلُ لِنَفْسِكَ مَنْفَرَةً . عَلَيْ إِخْرُدْ حَتَّى مِنْ بَنِكَ وَتَخَفَّظ مِنْ أَهْل يَتِيكَ. عِنْهِ فِي جَمِعِ أَمْمَالِكَ أَخَدِ بِغَيْرِكَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ حَفْظُ ٱلْوَمَايَا. ۗ كَلُّوكُ أَلَّذِي يَغْشَدِي ۗ بَالْشَّرِينَةِ يَزْعَى ٱلْوَصَايَا وَٱلَّذِي يَكُمُلُ عَلَى ٱلزَّبِّ لا يَضْمَرُ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كالله منوا تُنَّى الأبُّ لَا يَلَقَ سُرًا بَلْ عِندَ الْخُرِيَّةِ يَتَفَظهُ الرَّبُّ وَتَجْدِيمِنَ الشُّرُودِ. عِيْدٍ أَرَّبُلُ ٱلْحَيِمُ لَا يُنْفِعُ الشَّرِيةَ أَمَّا أَقِي يُرْآنِي فِهَا فَهُوَ كَنْفِسَةٍ فِي الْأُوْبَةِ . جي الْإِنسَانَ الْمَاعِلُ عُلِينَ بِالشَّرِيعَةِ وَالشَّرِينَةُ أَسِيتَ لَهُ . جَيْبِ مَمِنْ كَلَامَكَ كَمَّا يَنْمَـلُ ٱلصِّيدِينُونَ فِي مَسَائِكِيمٍ فَضْمَ ﴿ ٱنْظِمْ مَمَانِيَ طِلِيكَ وَجَاوِبُ . ومع أحدًا الأنف كفالة الفكة ومكرا من الفود المتعيب الدودان ويهي السليق الْمُسْتَرِئُ كُفُلِ الْخُيلُ الَّذِي يَصْهِلُ تَحْتَ كُلِ دَاكِ . عَيْدٍ لِلْذَا لِفَضْ لُ قِنْ عَلَ قَعْ وَفُورُ حَفَلَ قِدْمَ فِي النَّنَّةِ مِنَ النَّسَ. عَيْدٌ عِلْمُ الرَّبُ مَثَّرَ يَنِهَا إِذْ مُنِمَت المُمَّسُ أَلَى تَخْفَظُ ٱلرَّسَمَ عِنْ وَخَالَفَ بَيْنَ ٱلأَدْمَتَ فِي مُسِّلَتِ الْأَعِادُ فِي ٱلسَّاعَةِ الْمُنِيَّةِ . كَانَيْ لَا أَعْلَاهُ وَقَدَّتُهُ وَمَنها مَا جَلَهُ فِي عِدَادِ ٱلْأَيَامِ . وَكَذَا ٱلْمُشَر كُلُهُمْ مِنَ ٱلْتُرَابِ وَكَدَّمْ مُسْيَمَ مِنَ ٱلْأَدْضِ ﴿ لِيَنَّ كُلِنَّ ٱلرَّبِّ مَيَّزَ بَيْهُمْ بِسَعَةٍ عِلْمِهِ وَخَالَتَ بَيْنَ طُولِهِمْ \* عَلَيْهِ فَمْهُمْ مَنْ بَالْحَهُ وَأَعْلاهُ وَمِنْهُمْ مَنْ فَلَسَّهُ وَوَأَبُهُ إلَكِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَتَهُ وَخَفَضُهُ وَتُكُمُهُ مِنْ مَقَامِهِ . ١٤٢٤ كَا يَكُونُ ٱلطِينُ فِي يَدِ ٱلْحَزَّافِ وَتَجْرِي جَمِعُ أَحْوَالِهِ بِحَسَبِ مَرْمَسَاتِهِ عَلِيْهِ كُذَٰ إِلَى النَّلُ فِي يَدِصَانِهِمْ وَهُوَ يُجَاذِبِهِمْ بِحَسَبَ مَنَا آيه ، عليه بإذاه الشر الخيرُ وبإذاه الموتِ الحيةُ كذيك بإذاه التي المايل. وَهُكُذَا ٱلْمُلْ فِي جَمِعِ أَعَالِ ٱللَّهِي تَجِيدُهَا أَكَيْنِ ٱلْوَاحِدُ بِإِذَا ٓ ٱلْآخَرِ ۗ ٢ ﴿ أَمَّا الْأَخِيرَ فَدِ اسْتَنْظُتُ وَوَدِنْتُ هَٰذِهُ كَمَّا كَانَتْ مُنذَ الْبَدْء . عَلَيْهِ كُنْ يَلْتِعِط وَراآه

الْعَطَانِينَ أَمْلِتُ بِبَرَكَةِ الرَّبِّ فَلَاتَ الْمُصَرَّةَ كَالَّذِي صَّلَفَ. ١١٤ مَا نَعَلُ وا كَيْفَ لَمْ يَكُن اجْبَادِي لِي وَحْدِي بَلْ أَيْمَا يَلْمِيمِ الَّذِينَ يَلْتَمسُونَ التَّأْدِينَ. ١٣٢٤ إنتسوني وَاعْظَمَا ۗ ٱلتُّمْدِ وَأَصْفُوا إِلَى مَا رُوْساتُهُ ٱلْجَمَاعَةِ وَيَعْتِ لَا تُولَاعَلَ مَنْسك في حَايِّك أَذِكَ أَو أَثْراً لَكَ أَوْ أَخَاكَ أَوْصَدِيقُكَ وَلَا تُعْلِيا لَكُمْ أَمُوالَكَ إِلَا لَكُوكُمْ فَتَصَرَّعَ إِلْيِهِ بِهَا . ١٤٤٤ مَا حَدِتَ وَمَا وَامْ فِكَ نَفَنُ لَا نُسَلَمْ نَفْسَكَ إِلَى أَحَدِ مِنَ الْنَقَر والله الله عَبْرُ أَنْ يَطَلُّ بُولَة مِنْكَ مِنْ أَنْ تَعْلَ أَنْتَ إِلَى أَنْدِي يَذِيكَ. والله في جِيمِ أُمُودِكَ ٱخْفَظ يَفْسِكَ مَزِيَّهَا عِلَيْهِ وَلَا تُجْسَلُ عَبَّا فِي كُرَامَتك . فَهُمْ مِيرَاتك عِنْدُ أَنْ يُعْنَا ۚ أَيَّامِ حَيَايَكَ حِينَ تَحْشُرُ ٱلْمُوتُ. ١٤٢٤ أَلْفَتُ وَٱلْمَصَا وَٱلْمِنْكُ إِلْهَال وَالْخُبْرُ وَالتَّادِيبِ وَالْمَسَلُ لِمُسْدِهِ ١٤٤٨ إِشْغَلِ النَّلَامَ بِالْمَسَلِ فَشَنْتُرِيمَ. أَرْخ بَدَبْكَ عَهُ فَيَلْتَمِسَ أَلْمِثَنَ . ٢٠٠٤ أَلِيرُ وَالسُّيورُ تَعْني أَلْ قَلْبُ وَمُواظَّيَّهُ 'الْمَلَ تُخْضُمُ أَلْمَدَّ. عَنْهُ إِلَيْهِ الشِّرْءِ النَّذِيلُ وَالْمَدَابُ الْمُرْمُ مَلَ الْمَمَلِ السَّلَا يَتَرَّعُ عِلَيْهِ فإن أَفْرَاحَ نَيلُمُ شُرُوبَ ٱلْخُبُ . عَنْهِ أَازِنَهُ الْأَعْالَ كَا يَلِينُ بِعَإِنْ لَمْ يَلِمْ تَقِلْ عَلَيْ ٱلْمُؤِوَّ لَكِنْ لَا تُفْرِطُ فِي مِثْلَبِ ذِي جَسَدِ وَلَا تَصْنَعُ شَيْئًا بِغَيْرِ غَيْمِيْرٍ. ﴿ وَالْكُوْ لَكَ عَدْ ظَكُمْنَ عِندَكَ كَنْصَلَ فَإِنَّكَ أَكْنَسَتُهُ بِلَامَ . إِنْ كَانَ لَكَ عَبْدُ ضَلِيلُهُ كَفْيِكَ فَإِنَّكَ تَحْلَمُ إِلَّهِ احْتِياجَكَ إِلَى نَفْسِكَ. 300 إِنْ أَذَيْتُهُ أَبَيْ \$300 وَإِذَا فَرُّ ذَاهِا فَفِي أَيْ طَرِيقٍ تَعَلَّلُهُ

# ٱلْفَصْلُ ٱلرَّالِيعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وي الأمال الله عنه ألكافية إلى النَّه والأخلام يبار بها الجال. وي منسلُ الْكُفْتِ إِلَى الأَخْلامِ مَثَلُ الْمُناسِي عَلَى الظِّلْ وَالْتُعَلِّيدِ الرِّيحِ . عَيْنِي وُوْيَا الْأَخلام هِيَ هٰذَا بِإِزْآهُ هٰذَا مِسْبُ ٱلشُّفُسِ أَمَامَ ٱلشُّفُسِ، عَنْ إِلَّهُ مِنْ مَاذَا يُعَلِّرُ وَبْآلْكَنِب مَاذَا يُصَدُّقُ وَ مِنهِ إِلَا أَمْرَاتُهُ وَالنَّطَيْرُ وَالْأَخَلامُ مَاطِلَةٌ مِنهِ كُفَّيَالَاتِ قَلْبِ الْمَنف . إِنْ أَمْ زُسُلُ هٰذِهُ مِنْ مِنْدِ ٱلْلِّي فِي أَكْمُنَادِ مِنْ فَلَا تُوْجَهُ إِلَيْهَا ظَلِكَ عِيمَ إِفَانً كَعَمِنَ أَصَلَتُهُمُ الْأَخْلَامُ ضَغَطُوا لِأَعْتِنَادِهِمْ عَلَيْهَا. عَيْنِيْ الشَّرِيعَةُ أَسَّمُ بَنْيرِ تِكَ ٱلْأَحْمَانِيدِ وَالْمِكُمَةُ فِي أَفْهِمِ السَّادِنِ كَالْ عِيدٍ الرَّجُلُ الْمُأذِبُ يَلَمُ كَتِيرًا وَٱلْكُثِيرُ الْمُثَرِّةِ نُمَدِّتُ مِثْلُ . عَيْنِهِمُ أَلْدِي لَمْ يَخْتِرْ يَلْمُ قَلِسَلَا أَمَّا الَّذِي عَالَ مَنْوَ كَثِيرُ ٱلْحِلَةِ • هِمَنِيَّا لَأَنِي لَمْ تَبْغَنَ مَاذَا يَعْلَمُ أَمَّا ٱلَّذِي صَلَّ فَهُوَ صَحَيْرُ ٱلدَّهَا. • عَلَيْهِ إِنِّي رَأْيْتُ فِي مَعَالِفِ أَمُورًا كَثِيرَةً وَأَكْثَرُ أَقَوَالِي بِمُا ٱخْتَبَرْتُ. عَلَيْهِ وَقَدْ طَالْاً خَاطَرْتُ بِنَفْسِي فِي هٰذَا ٱلطُّلْبِ حَتَّى إِلَى ٱلْمُوتِ ثُمَّ نَجُوتُ. عَلِيمِ رُوحُ ٱلْتُقْبَلَ لِرُّتِ نَحْبَ الْمُثَلِينِ لِأَنْ رَجَاءَهُمْ فِي مُخْلِمِهِمْ. ﴿ لِللَّهُ مَنِ اتَّتَى الرَّبُّ فَلَا يَخَافُ وَلَا يَغْزَعُ لِأَنَّهُ هُوَ دَجَّآوُهُ ، عِنْهُا مَنِ أَنْتَى ٱلْأَبُّ صَلُوبَ لِنَسِبِ . عِنْهِ إِلَى مَنَ يَوَجُهُ وَمَنْ تُمَدُّنُهُ . إِنْ إِنَّ عَنِي الرَّبِّ إِلَى عُبِيبٍ . هُوَعُيرٌ قَدِيرٌ وَعُدَهُ قَوِيَّةً . سِنْ مِنَ الْمَرْ وَظِلُّ مِنَ الْعَجِيرِ . عَنْ إِلَيْ مِنَ الْمِنَادِ وَمَنُونَةُ جِنْدَ السُّفُوطِ . هُوَ يُعلى أَتَّفَى وَيْعِيرُ ٱلْمَنْيَنِ . يَمْحُ ٱلْفِفَا وَأَلْمِهَا وَالْبَرَاعَةَ • يَرْمِينِ الْذَابِحُ مِن كنب الظلم يُسْتَهُزَأَ بِتَفْدِمَتِهِ وَأَسْتِهُزَّآهَاتُ ٱلْأَنْسَاءَ لَيْسَتْ بَرَضِيْتِ وَ ١٠٠٤ أَلَوْنُ وَحُدَهُ لِلَّذِينَ يُتَظِرُونَهُ فِي طَرِيقِ ٱلْحَقَ وَالْمَدَالِ. ٢٠٠٠ لَيْسَتْ مَرْضَاةُ ٱلْفِلْ بَقَادِم ٱلْنَافَيْنَ وَلَا بَكُثُرَةِ ذَبَائِمِيمُ يَنْفِرُ خَطَافِاهُمْ . عَلَيْهِ مَنْ قَدْمَ ذَيِفَ مِنْ مَالَ الْمَاكِينَ فَهُو كُنْ يُذَجُعُ الْإِنْ أَمَامَ أَبِيهِ وَ ١ عَنْ اللَّهُ وَمِنْ صَلَّهُمْ فَنْ أَمْسَكُمُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّا هُوَ سَافِكُ بِعَلْدُ ، عِنْ عَمْ مَنْ مَنْ مَانَ الرّبِ يَنْشُلْهُ ، عِنْ عِينَ أَيْرَةَ الأَجِيرِ بَسْنِكَ دَمَهُ . عِيدٍ وَاحِدُ مَنَى وَآخَرُ هَدَمَ فَاذَا أَنْفَعَا سَوَى ٱلْتُسَدِ . عِيدٍ وَأَحِدُ مَلْ وَآخِرُ لَمَن فَأَيْهُمَا يَسْفِيبُ أَلَاثُ إِنْ الْمُعْلِيِّهِ فَيْ الْمُنْسَلُ مِن لَمْ الْيَت مُ أَسْهُ فَاذَا نَفَتَ غُسُهُ . عَلَيْهِ كَذَالِكَ أَلْإِنسَانَ أَلَّذِي يَسُومُ عَنْ خَطَايَاهُ ثُمُّ سُودُ بَغْلَهَا مَنْ يَسْتَجِبُ لِصَلَابِهِ وَمَاذَا نَفَعَهُ ٱتَّمَعَاعُهُ

#### أَلْفَصْلُ آلْحَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

و و مَنْ حَفظَ الشَّرِيمَة فَعَدْ قَدَّمَ ذَبَائِحَ كَتِيرَةً وَهِي مَنْ رَعَى الْوَسَايَا فَسَدْ ذَبَّحَ ذَ بِيمَةَ ٱلْحَلَامِ. ﴿ يَهِيمُ ۚ وَمَنْ أَلْفَعَ عَنِ ٱلْإِثْمَ فَتَدْ ذَبَعَ ذَبِيمَةَ ٱلْخَلِيكَةِ وَكَفَّر ذَلُوبَهُ·· عِنْهِ مَنْ قَدَّمَ ٱلمِّيذَ قَتَدُ وَفَى بَالنَّكُرِ وَمَنْ تَمَدُّقَ قَتَدُ ذَيْحَ ذَيِمَةَ ٱلْحُمْدِهِ ي وَمَناهُ الرَّبِ الْإِفلاعُ عَنِ الشُّرِّ وتَكْفِيرُ الذُّفِبِ الرُّجُوعُ عَنَّ الْإِثْمِ. ١٤٠ لَا تَحْسُرُ أَمَامَ ٱلرُّبِ فَادِغًا ﴿ يَهِ ۚ فَإِنَّ هَٰذِهِ كُلَّمَا تُجْرَى طَاعَةً لِلْوَسِيُّتِ ، ﴿ يَهُ يَ تُعْدِمَةُ ا العِدِينِ تُدَيِّمُ ٱلْمُذَيِّعَ وَدَائِحُهُما طَهِبَّةً أَمَامَ ٱلْهِلِّيءِ ١٤٠٠ وَبَعِمَةُ ٱلرَّجُلِ العَبِدِينِ مَرْضِيَّة وَوَكُوْهَا لَا يُلْمَى. عَنْ عَجْدِ الْبُ مَنْ فَرَّةٍ عَيْنِ وَلَا تُخْفَصْ مِنْ يَوَا كَدِيدَ لِكَ، الله كن مُمَّال الوَّجِهِ فِي كُلَّ عَلِيَّةٍ وَقَدْسِ السُّورَ بِغَرْمٍ و اللَّهُ أَعْلِ أَلْلَ عَلَ حَسَبِ عَطِينَ وَقَدَمُ كُنْبَ بِدِك عَنْ فُرَّةِ عَنْنِ . ﴿ وَهُو كُوا أَلَا اللَّهُ مُكَافِئ فَيَكَافِكَ سَبَّةَ أَنْسَافِ . عِلَيْهِ لَا تُعْدِمُ هَدَايًا بِمَا عَبْ فَإِنَّ الرَّبُّ لَا يَقْبُلُكَ . عَنْ وَلَا تَتَصَدْعَلَى ذَيِهَةٍ أَيْهِةٍ فَإِنْ أَرْبُ دَيَّانُ وَلَا يَلِيْتُ إِلَى كَرَامَةِ ٱلْوُجُوهِ . عَلَيْ لَا يُحَايِي الوُجُوهَ فِي حُكُمُ الْقَفِيرِ بَلِ يَسْتَجِبُ صَلاةَ الْمَطْلُومِ. ١٤٢٤ لَا يُهْمِلُ ٱلْيَتِمَ الْمُتَضَرَّعَ إِلَنِهِ وَلَا ٱلْأَرْمَلَةُ إِذَا سُكَبَتْ شُكُواهَا . ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ الْبُسَتْ دَمُوعُ ٱلْأَرْمَلَةِ تَسِيلُ عَلَي خَذْيَهَا أَمَا هِيَ شُرَاحُ عَلَى ٱلَّذِي أَمَا لَمَا. ﴿ إِنَّهَا إِنَّهَا مِن خَذِيهَا تَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّهَا ۗ وَٱلرُّبُ ٱلسُنْجَيِ لَا يَتَاذُ بِهَا . عِنْهِ إِنَّ ٱلْتُعَبِّد يُقْبَلُ بَرْضَاةٍ وَصَلاتُهُ تَلَمُّ إِلَّى ٱلنَّهُومِ . والي مَلاهُ ٱلْتُوَامِيم تَفَاذَ ٱلنَّيْومَ وَلا تَسْتَرْ حَتَّى تَصِلَ وَلا تَصْرفُ حَتَّى يَفْتُل ٱلْلَيْ وَيَحْكُمُ بِمَلْلِ وَكُبُرِيَ ٱلْمَشَاءُ . عِنْهِ فَالرَّبُّ لَا يُبْطِئ وَلَا يُطِيلُ أَنَاتُهُ طَلْهِمْ حَمَّى تَعْطِمَ مُلْكِ ٱلَّذِينَ لَارَحْتَ فِيهِمْ. ﴿ إِنَّاكُمْ وَيَنْتَهُمْ مِنَ ٱلْأَمْمِ حَتَّى تَجْوَ فَوْمَ الْنُغِيرِينَ وَيُحْطِمَ صَوَالِحَةَ الطَّالِينَ. ١٤٤٤ حَتَّى يَكَافِئُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى حَسَبِ أَفْعَالِهِ وَتَغِزَيَ الْبَشَرَ بِأَغْلَلِمْ عَلَى حَسَبَ نِئَاتِهِمْ . عَنْ يَعْرِي الْمُكُمِّ لِنَصْبِهِ وَيُقرَّجَ عَنْهُمْ رِحْسِهِ . وَلَكُمْ أَلَّحَهُ تَجُسُلُ فِي أَوَانِ ٱلطِّيقِ كَعَابِ ٱلْمَلَ فِي أَوَانِ الْخَطِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وي الله الرب إله المبيع ازخنا والنظر إليك وأوما فود مراجك واليد وألق رُعْبَكَ عَلَى جَهِمِ الْأَمْمِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَلْمَسُوكَ لِتَلَمُوا أَنَّهُ لَاإِلَّهَ إِلَّا أَنَ وَنُحْبُرُوا سِنَا اِبْكَ . ١٠ وَيَجِ ٱزْفَ يَدَكَ عَلَى ٱلْأَمْمِ ٱلْفَرِيبَةِ وَلَيْرُفُوا عِزَّكَ . ١٠ مَنْ إِنَّا فَا قَدْ ظَهْرَتْ فِينَا قَدَاسَتْكَ أَمَامُهُمْ مُكَذَا فَلَتَظَهُّرُ عَظَمَتُكَ فِيهِمْ أَمَامَنَا . عَيْنِي وَكُيْرِفُوكَ كَا مَرَكًا تَحْنُ أَنْ لَاإِلَهُ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبُّ. عِنْهِ ٱسْتَأْنِفُ ٱلْآيَاتِ وَأَحْدِثِ ٱلْعَجَابِ. مِنْ عَبْدَ يَدَكُ وَدِرَاعَكَ الْمِنْيَ . بِنَ إِنْ غَضَبَكَ وَمُبُ مُعْطَكَ . ﴿ مِنْ دُمْرِ اَلْمُوْمِ وَأَحْطِمِ ٱلْمَدُوُّ . ﴿ يَهُمُ عَبِلِ ٱلزَّمَانَ وَٱذْكُرِ ٱلِّذَقَ وَلَيْمَبُرْ بَطَا سُكَ . عِيْهُ يِتَأْكُونَ مَارُ ٱلْمُعَبِ ٱلنَّاحِيَ وَلَيْلَقَ مُمَا يِنُو شَمْكِ ٱلْمَلَاكَ. ١٠ ١ مُعْيِمُ رُوُوسَ قَافَةِ الْأَعَدَآءَ أَقَا لِينَ لِيسَ غَيْرًا \* عَيْبِعُ أَجْمَ كُلُّ أَسْلِطٍ يَهُوبُ وَاتَّخِذَهَأ مِيرًا لَكَ كَمَّا كَانَتْ فِي أَلَيْدُ \* عَلِيجٍ أَيْمًا الرَّبُّ أَرْحَمِ الشَّبِ الَّذِي دُعِي بِاتْجِكَ وَإِسْرًا ثِلَ ٱلَّذِي أَزَّلْهُ مَنْزِلَةَ بَكُركَ . عَنْ أَنْفِقُ عَلَى مَدِينَةِ قُدْسِكَ أُودَ شَلِيمَ مَدِينَةِ وَاحْسَكَ ، عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْسَكَ مِنْ عَلَيْكُ . ويهُ وَأَنْهُ لِلَّذِينَ هُمْ خُلُفُكَ مُنذُ أَلْبَدْه وَأَيْفَظِ النَّبُواتِ أَلَّى بأَعِكَ. وَإِلَا أَعْطِ الَّذِينَ يَلْتَظُرُونَكَ النُّوابَ وَلِيَنَبِّينَ صِدْقُ أَنْهِ إِنَّكَ . اسْخَبُ أَيُّهَا الرُّبُّ لِمَسلاةٍ ٱلْمُتَفَرِّعِينَ إِلَيْكَ عِنْهِ عَلَى مَسَبِ يَرَكَةِ هُرُونَ عَلَى شَمْكِ فَيْغَلَمْ جِمِعُ سُكُان ٱلأَرْضُ أَنْكَ أَنْتَ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ ٱلدُّهُورِ . ﴿ إِنَّهِ ٱلْجُوفُ يَنْسَاوَلُ مَكُلٌّ مَّلَمَام لَكِنَّ مِنَ الطُّهُم مَا هُوَ أَطْلِبُ مِنْ غَيْرِهِ • كِينْ إِلَّا أَطَّاقُ غَيْرٌ أَطْسِمَةَ الصُّنِهِ وَٱلفَّلِ أَقْهُم أَيْرٌ ٱلْأَقُوَالَ ٱلْكَاذِيَةَ . عَنْهِمُ أَلْقُلِ ٱلْحُبِثُ يُودِثُ ٱلْنَمَّ وَأَرْجُلُ ٱلْحَكِيدُ ٱلْخِبْرَةِ يُكَافِئُهُ . وَهُوَ اللَّهُ أَنْ تَرَوُّجُ أَيُّ رَجُلِ كَانَ لَكِنَّ فِي ٱلْبَنَاتِ مَنْ تُنَصُّلُ عَلَى فيرها .

عليه جنال الزاة بنهم الرئية وتبلوق تبيم من الإنسان. يهده وإن كان في يسابها رشة ووَدَاعة تلقس رَجْلها كسار بني البَشر. عليه من عاد الرئة فهي له والله الني وتهون بإذاته وتعود بستريم إليه. عليه خيث لا يساج يُنتهب الملك وعيث لا الرئة بيل ما الله . عليه من ذا بأمن اليس المسلمة الأدر الماتم من مدينة إلى مدينة. همكذا عال الرئيل أقيل لا وكر له تياري عنها أسس

# أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

جيم كُلُّ صَدِيق يَمُولُ لِي مَعَ فَلان صَدَاقَةٌ كُين رُبُّ صَدِيقٍ إِنَّا هُوَ صَدِيقٌ بِالْأَنْمِ وَأَلَا يُورِثُ أَلْفُمُ حَتَّى الْمُوتِ عِينِهِ كُلُّ صَاحِبِ وَصَدِيقٍ يَفَوَّلُ إِلَى الْمَدَاوَةِ و عِيجٍ أَيْبَ الإُخْتِرَامُ ٱلْمُوينُ مِن أَنْ هَبَطْتَ فَنَطَّتَ ٱلْيَسَ خِبَانَةً . \$ \$ دُبُّ صَاحِبِ يَتَكُمُ مُعَ صَدِيَفٍ فِي ٱلسُّرَّآةُ وَعِنْدَ ٱلفِّرَّآةُ يُعْمِي لَهُ عَدُوًّا. ﴿ عَيْهِ دُبُّ صَاحِبِ لِأَجْلِ بَلَكِ عِ يَجِدُ مَعَ صَدِينِهِ وَيَحْمِلُ ٱلذَّرْسَ فِي ٱلْحُرْبِ ، عَهِيْ لَا تَلْسَ صَدَىقَكَ فِي قَلْكَ وَلَا تَتَنَاضَ عَفْ وَأَنْتَ مُوسِرٌ . عَيْدٌ لَا تَسْتَشِرْ مَنْ يَرْصُدُكَ وَأَكْثُمُ مَنُودَتُكَ مَنْ يَصَدُكَ وَمِنْ كُلُ مُنْدِي بَيْدِي مَنُودَةً كَيْنَ دُبِّ مُنْدِ إِنَّا الشيرُ إِنفُ و ويهم المُندَ إِنفِ ف مِن اللَّهم وَاسْخَفِر أُولا عَن حَاجِب وَإِنَّه أَيْسِمُ عَا يَمْنُهُ ﴿ يَلِيهُ لِللَّهُ لِمَنِّي ٱلْمُرْعَةَ مَلْكِكَ وَيَفُولَ لَكَ ۗ ﴿ لِيِّهِ سَبِيْكَ حَسَنُ ثُمُّ مَيفَ أَعِلَمُكَ يَعْلُ مَاذَا عَيلٌ بِكَ . عِيلِهِ لاَتَسْتَشِر الْنَافِقَ فِي التَّمْوَى وَلَا الطَّالِم فِي المُسْل وَلَا ٱلْمَأَةَ فِي مَرَّتُهَا وَلَا ٱلْجَابَلَ فِي ٱلْحَرْبِ وَلَا ٱلتَّاجِرَ فِي ٱلْتِجَارَةِ وَلَا ٱلْبَنَاحَ فِي ٱلْيَعْمِ وَلَا الْمَاسِدَ فِي شُكُرُ الْمُرُوفِ عِنْ إِلَيْ وَلَا الْجَافِي فِي الرَّقَةِ وَلَا الْكَمَالانَ فِي شَيْء مِنَ الشُّفل عليه وَلا أَلاَّ جِيرَ الْسَاكِنَ فِي إِنْجَازِ الشُّفل وَلَا الْبِطَّالَ فِي كُثْرَةِ الْمَثْل . لا تَكْتَتْ إِلَى هُولَاءً لِنَى ومِنَ الْمُنُودَةِ . ٢٢٤ لَكِنِ الْلَّبِ ٱلرُّجُلَ ٱلنَّيُّ جُنْ طَبِيَّة تَحْفظ انْوَمَا يَا عِلَيْ وَنَفُ لُهُ كَنْفِكَ وَإِذَا سَعْطَتَ بَيْوَجُمْ لَكَ . عَيْدٌ وَأَعْتِدِ ٱلْمُنُورَةَ مَمَ الْكُلُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مُشِيرٌ أَنْسَعُ مِنْسَهُ \$ 33 لِأَنَّ نَفْسَ الرَّجُلِ قَدْ تَغَيْرٍ إِلْحَقَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْنَةِ رُقَابًا مَرْتُهُونَ مِنْ مَوْضِعِ عَالِ ﴿ يَكُنُّكُمْ وَفِيكُلُ هَٰذِهِ تَضَرّعُ إِلَى ٱلْلِيرَ لِيَّدِيكَ بِالْحَقِ فِي الطَّرِيقِ الْسَنَيْمِ - هَيْنَكُمْ أَلْكَلَامُ مَبْدَأَ كُلَّ مَلَ وَٱلْمُتُورَةُ مَثْلً أَلْصَلْ. ﴿ يَعْلِيكُمْ أَلُوَجُهُ بَدَلَا عَلَى تَغَيُّرُ ٱلْقَلْبِ ۚ أَرْبَسَةٌ تَصْدُرُ مِنَ ٱلْقَلْبِ الْمَغَيْرُ وَٱلضَّرُّ وَالْمَيَاةُ وَالْوَتْ وَالْمُتَلِطْ عَلَى هٰدِهُ فِي كُلَّ حِبْنِ هُوَ الْسَانُ ، ١٤٤٤ مِنَ النَّاسِ مَنْ هُوَ دُو دَهَا وَمُودَبُ لِكُدرِينَ لَكِئْلِ لَا يَنْمُ نَفْسَهُ شَيْاً . عَلَيْكُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدِّعِي اَلِمُكُمَّةَ وَكَلَامُهُ مَكُوُهُ \* فَيَلَ هَذَا نَحْرَمُ كُلُّ قُوتِ \$ 31 لِأَنَّهُ لَمْ يَوْتُ الْمُلْوَةَ مِنْ عِندِ الرَّبِ إِذْ لَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ عَلَى شَيْءٍ. ﴿ إِنَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حِكْمَتُهُ لِتَفْسِهِ وَقَالُ عَلْهِ سَالِلَةُ فِي النَّمِ وَ ١٤٤٨ أَلْ جُلُ اللَّهِ كُيْم لِيلَم صَنْبَهُ وَغَالَ عَلَيْ صَلِلَةً . ١٤٤٨ أَلَهُلُ ٱلْحَكِيمُ يَعْلَى رَكَّةَ وَلِيَهِ لَهُ كُلُّ مَن يَاهُ . عَنْهُ عَلَا مُنَا أَرْجُلِ أَيَّامُ مَعْدُودَةُ أَمَّا أَيَّامُ إِسْرَانُهِ لَ فَلا عَدَدَ لمَّا . عِنْ الْمُحْدِيمُ مِنْ يَعْةَ شَمْهِ وَأَنْهُ تَحْيَا إِلَى الْآبَدِه . و إِنَّ لَيْ مَرْبُ نَفْسَكَ فِي حَيَاتِكَ وَٱلْنَالُ مَاذَا يَشْرُهَا وَٱمْنَهَا هَذْ وَهِ وَإِنَّا فَأَ لَيْنَ كُلُّ شِيءَ يَشَعُ كُلُّ أَحْدِ وَلَا كُلُّ نَفْسٍ رَّرْضَى بَكُلِّ أَمْرٍ. \$ \$ \$ لا تَشَرَّهُ إِلَى كُلِّ لَذَةٍ وَلَا تُنصَّبُّ عَلَى ٱلْأَطْمِتَةِ . ﴿ إِنَّهُمْ قَالِنَّا كُثْرَةَ ٱلْأَكُّلُ تَهِيضُ ٱلآكِلَ وَالشُّرَهُ يَبِلُمْ إِلَى ٱلْمُصِّ. عِنْهُ كَتِيرُونَ هَلْكُوا مِنَ الشَّرَهِ أَمَّا أَلْمُوعُ فَيَزْدَادُ حَياةً

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

هيه أهد الطب كائنة لأبل واليه والأراب عَلَهُ . هيه والأالب كنه . هيه لأ الله أن مِنْ يَنْدِ اللهِ وَقَدْ أَوْمَتْ عَلَيْهِ مَوَالاً اللّهُ فِي هِمْ اللّهِ لِيْلِ وَالْمُو أَلَّهُ فَهُمْ بِهِ مِنْدَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الأَوْمِ قَمْ الْأَرْضِ وَالرَّبُول الْعَلَىٰ لا يُحْرَمُهُمْ . هيه النّس بُورِ تُحُولُ اللّهُ عَلَى الْحَدْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

أَرْجَةُ وَمَنْتُتُ لَا نَهَا يَ لَمَا . عَنْهِ عَلِمُ السُّلَامُ مِنَ ٱلَّٰبِ عَلَى وَجُو الْأَرْض. ﴿ يَا لَهُمُ إِذَا رَضَتَ قَلا تَتَهَاوَنَ بَلَّ صَلْ إِلَى الْأَبِّ فَهُوْ يُغْفِيكَ . ﴿ وَإِنْ أَلَيْ عَنْ ذُوْلِكَ وَتَوْمُ أَعَالِكَ وَتَقَ ظَلِكَ مِنْ كُلِّ خَلِيكَ ، ﴿ وَلِيَا مَا اللَّهِ مُوْلِكِهُمْ أَمْنِ وَتَذَكَادَ ٱلنَّمِيدِ وَٱسْتَشْمِن ٱلنَّفْيمَةَ كَأَنَّكَ لَنْتَ بِكَانِي . ١٤٠٤ ثُمُّ أَجْبَلُ مَوْضِا المليب فإنَّ الرَّبُّ خَلَقَهُ وَلَا بِفَادِ عَكَ فَإِنْكَ تَخَلَّحُ إِلَيْهِ وَ \$ 1 إِنْ الْأَطْلَبُ وَقَافِيهِ ٱلْخُوْعَلَ أَيدِيهِمْ \$25 لِأَنَّهُمْ يَصَرُّعُونَ إِلَى ٱلرَّبِ أَنْ نُنْجَعٍ عِنَايَتُهُمْ بِٱلرَّاحَةِ وَٱلشِّفَاآه لِأَسْتِرْجَاعِ ٱلْلَافِيَةِ ، ١٤٤٤ مَنْ خَعَلِيُّ أَمَامَ صَانِيهِ فَلَيْمْ فِي يَدِّي ٱلطَّيْبِ ، ١٤٤٤ يَا لَيُّ الْحُرْفِ ٱلنَّمُومَ عَلَى ٱلْمُسْتِ وَٱشْرَعْ فِي ٱلْيَاحَةِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِذِي مُصِيبَةٍ شَدِيدَةٍ وَكَفِنْ جَسَدَهُ كَمَا يَعَنُّ وَلَا تَتَهَاوَنَ بِدَعْبِ . فِيَزَيْنِ لِيكُنْ بِكَا وَلَا مُرًّا وَوَتَعَ فِي الْغُسِرِ . والله عَمْ الْمُنَامَة بَحْسَبِ مَثْرَاتِ وَمُمَا أَوْ وَتَمَيْنِ دَفَعَا فِنْسِبَةِ ثُمُّ مَرَّ عَن الْخُرْدِ . وَيُوعُ فَإِنَّ أَخُرُنَ يَجُلُ ٱلْمُوتَ وَثُمَّةَ ٱلْقُلِ تَحْنِي ٱلْفُوَّةِ . ﴿ ثِهِمَ إِنَّ الْإِ أَفْرَادِ ٱلْمُؤْنُ يَتَمَدُدُ وَحَيَاةُ ٱلْبَانِسِ هِيَ عَلَى حَسَبِ قَلْبِهِ ﴿ كِيْلِينَ لَا نُسَلِّمُ قَاسِكَ إِلَى ٱلْمُؤْنِ بَل أَشْرَهُهُ وَاكِوا الْأُوا عَرَ مَ عِنْهِ إِلَّا تَلْسَ فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ مِنْ هُنَاكَ وَلَسْتَ تَقَمْهُ وَلَكِنَّكَ تَشُرُ نَفْتُكَ . عِنْ إِذْ كُلُ أَنَّ مَا تُنفِي عَلْبِهِ يُعْفَى طَلِكَ ولِي أَسْ وَلَكَ الْيَوْمُ . كَلَيْكُ إِذَا أَسْتَرَاحَ الْمُنِتُ فَاسْتَرَحْ مِنْ تَذَكُّرِهِ وَتَمَزَّ عَهُ عِنْدَ خُرُوجٍ رُوحِهِ . وي أَنْكَانِ مُكْتَبُ الْمُكُمَّةَ فِي أَوَانِ الْفَرَّاعِ وَالْتَلِلُ الْاَحْتَمَالَ مَصْلُ طَلِياً. جِهِيْ كَيْفَ يَحْسُدُلْ عَلَى ٱخْلَحُنَةِ ٱلَّذِي يَمِيكُ ٱلْعِرَاتَ وَيَلْتَخِرُ بِٱلْبِغْسِ وَيَسُونُ ٱلْمَرْ وَيَتَرَدُّدُ فِي أَعَلَهَا وَحَدِيثُهُ فِي أَوْلَادِ ٱلْتِيرَانِ . ١٤٠٠ قَلْبُهُ فِي خُطُوطِ ٱلْحُرَاثِ وَسَهِرُهُ فِي تَنْجِن الْجَالِ، جِنْ الْمَالِ حَمَدُ لِكَ كُلُّ مَانِمٍ وَلَهُدِسٍ مِنْ يَعْنِي ٱلَّذِلَ كَالْهَارُ وَٱلْمُلْفِرُونَ نُمُونَ ٱلْحُوَاتِمِ ٱلْمُاهِدُونَ فِي تَوْسِمُ ٱلْأَشْكَالِ ٱلَّذِينَ فَلُوبَهُمْ فِي تَعْيِلُ ٱلسُّودَةِ بأَصْلِهَا وَسَهَرُهُمْ فِي أَسْتِنَكَالِ صَنْتَتِهِمْ وَيَهْلِي وَكَذَٰ لِكَ ٱلْحَدَادُ ٱلْمَالِلُ عِنْدَ ٱلنَّنْعَانِ ٱلمَكُنُّ مَلَى صَوْعُ حَدِيدَةً صَخْفَةٍ لِمَنَّكُ وَثَجُ ٱلنَّادِ لَحَهُ وَهُوَ يَكَاخٍ مَرَّ ٱلْكِيرِ. ﴿ وَيَنْكُ صَوْتُ الْطَرَقَةُ يَتَنَابُمُ عَلَى أَذَتَهِ وَعَيْنَاهُ إِلَى مِثَالِ الْمُسْفُوعِ ، ﴿ وَهُمَّا لَهُ مُلْهُ فِي إِنَّهُم ٱلْمُصْوَعَاتِ وَسَهَرُهُ فِي تَرْبِينِكَ إِلَى النَّهُم وَ ١ وَهُكُذَا ٱلْحُزَّافُ ٱلْجَالِسُ عَلَى عَكِهِ ٱللَّهِ أَدُولَانُهُ بِرِجْلِيهِ فَإِنَّهُ لا زَالْ النَّمَّا بِمَسَلِهِ وَتُحْمِي جِيمَ مَصْوَعَاتِهِ . والما بنداعة بمرك الطين وأمَامَ قدَمَيْ يَحْن فُوَّتُهُ . وَيَعْظُ قَالْمُهُ فِي إِنْقَانِ الدَّهَانِ وَسَهِرُهُ فِي تَظِيفِ الْأَوُّرِ ، يَحِيْجُ هُولاً ۚ كَأَهُمْ يَوَكُلُونَ عَلَى أَسِدِيهِمْ وَكُلُّ مِنْهُمْ حكيمٌ في مناغير . ويهيج بدونهم لا تُشكرُ مَدِينَةُ . وينه لا يَأْوُونَ ٱلْمُنَ وَلا يَعْشُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَمَاعَةَ عِلَيْهِ وَلَا تَعْلِسُونَ عَلَى مِنْبَرِ ٱلْنَاسَى وَلَا يَفْتُهُونَ فُنُونَ الدَّعَاوي وَلَا يَفْرَحُونَ الْمُكُمُّمُ وَالْمُثَنَّا وَلَا يَغْرِيُونَ الْأَمْثَالَ. عَنْ الْمُثَالِمُ يُعْلِونَ الْأَشْبَآة ٱلدُّهُرِيَّةِ وَدُعَآوُهُمْ لَأَجْلِ مَسَلِ صِنَاعَتِهِمْ خِلافًا لِمَنْ يُسَلِّمُ نَفْسُهُ إِلَى النَّامُلِ فِي شريعة أللي

#### ألفضل آلتاسغ والثلاثون

كان بَقَ خَلْتَ أَنَّمَا أَحْفَرَ مِنْ أَلْفِ وَإِنْ دَخَلَ إِلَى ٱلرَّاحَةِ أَفَادَ نَفْسَهُ . \$ إِنِّي أَشَسَرُ عَلَى بَيَادِ أَفَكَادِي لِأَنِي آمَلَاتُ كَبَدْدِ ثِمْ . \$ إِنَّا إِنْ مَونِي أَيْ ٱلْبَنُونَ ٱلْأَصْفِيلَةَ . انْبُنُوا كَوَدْدٍ مَفْرُوسٍ عَلَى نَهْرِ ٱلصَّحْرَآةَ ﴿ يَكُمْ ۚ وَأَفِيمُوا عَرَفَكُمُ كَا فَإِن ١١٨ وَأَوْمِرُوا كَالْأَنْقِ ، أَنْشُرُوا عَرَفْكُمْ وَسَجُوا بِتَرْنبِيكُمْ ، بَارِكُوا أَلْبُ عَلَى جَمِيمِ أَعَالِهِ كَانِيْكُ وَعَظِيمُوا أَنْهَا • أَعْتَرِهُوا لَهُ بِالشَّمِيعِ بِتَرَانِيمِ ٱلنِّفَاهِ وَبِٱلْكِنَارَةِ وَقُولُوا هَٰكُذَا بِٱلِاَغِيرَافِ . ﴿ إِنَّ إِنَّ أَمَالُ ٱلرَّبِّ كُلُّهَا حَسَّنَةٌ جِذَّا وَجِمِ أَوَامِ وَتُجْرَى فِي أَوْمَانِهَا وَكُلُهَا تُعلَبُ فِي آوِتِهَا . وَإِلَيْ بِكَلَّمَةِ وَقَتَ ٱلْمَأَةُ كُرُوْةٍ وَقَقَتَ حَياض الْيَاهِ بِعُولَ فَهِ . يَجِينِهِ فِي أَمْرِهِ كُلُّ مِرْصَاةٍ وَلَيْسَ أَحَدُ يَنُمُ غَامَ خَلَامِهِ. عَلَيْ أَعَالُ كُلُّ ذِي جَسِّدِ أَمَامَهُ وَلَا شَيْء يَخَنَّى عَنْ عَيْنُهِ . عَنْ يَنْلُو مِنْ دَهْر إِلَى دَهْر وَلَيْسَ شَيْ عَبِيا أَمَامَهُ . عِنهِ لَيْسَ لِمَا مَل أَنْ يَقُولَ مَا هٰذَا أَوْلِمَ هٰذَا لِأَنْ مُكُلَّ شَيْء خُلقَ لِمُوَائِدَ أَخْتُصُ بِهِ ﴿ يَهِيْ فَاضَتْ يَرَكُنُهُ كَنَمْ يَهِ إِنَّ وَرَوْتِ ٱلْبَسَ كُلُوفَانِ . كَذَلِكَ يُورِثُ الْأَمْمَ غَضَبَهُ عِنْ كُلُو كُولَ الْلِيَامَ إِلَى يَبَس ، طُرَافُهُ مُسْتَقِيدَ أَفَدَيسِينَ كَذَلِكَ مِي مُمَاثِرُ لِلأَنْمَاءَ . عِنْ أَلْصَالِمَاتُ خُلَمَتْ السَّلِطِينَ مُنْذُ ٱلْبَدْءَ كُذَلِكَ الشُرُودُ الْأَشْرَادِ ، واللهُ وَأَمْ مَا تَخَاجُ إِلَيْهِ حَيَاةً الْإِنْسَادِ الْمَأْ وَالنَّارُ وَلَلْدِيدُ وَٱلْفِعْ وَتِعِدْ الْمِنْطَةِ وَالْسَلْ وَاقْبَنْ وَمَمَّ الْسِنبِ وَالزَّيْثُ وَاقِبَاسُ . ﴿ وَالْمَا لَمُدِهُ خَيْرَاتُ للْأَنْفِيا، وَكَذَٰ لِكَ هِي تَعْوَلُ لِلْمَطَأَةِ شُرُودًا، عِنْ إِلَا رَوَاح أَدْوَاحُ خُلَتَتْ إِلاَ نِعَامِ وَهٰذِهُ فِي غَضَهَا تُشَدِّدُ سِياطُهَا عِلَيْ وَفِي وَقْتِ ٱلْأَنْفِضَاءَ تُعَسُّ فُوعَهَا وَتُسْكِنُ غَمَن مَا نِهِمَا و يَحْتِهِ أَلِنارُ وَالْبَرَدُ وَٱلْجُوعُ وَٱلْمُونُ كُلُ هٰذِه خِلَتُ الأَنظام. والسُّفُ تَتَيْمُ مِنَ السَّاءِ وَالْمَقَادِبُ وَالْأَفَاعِي وَالسُّفُ تَتَيْمُ مِنَ الْمُنْفِينَ بإله لا كِيم. عنه منه تَمْرَ عُرِمِيَّة وَعَلَى الأَرْضِ تَسْتَعِدُ لِوَقْتِ الْخَاجَةِ وَفِي أَزْمِتُهَا لَا تَتَمَدُّنى كُلَتْ أَ وَيَهُمَّ لَلْ إِلَكَ مَرْتُمْنَ مِنْ أَلْبُدُ وَتَأَمُّكُ وَرَثَمْتُ فِي كِتَا فِي وَإِنْ أَنَّ جِيمَ أَخَالِ ٱلرَّبِ مَا لِحَةٌ كُونِي كُلِّ قَائِمَة فِي سَاعَهَا جِيرِي وَلَيْسَ لِقَائِلُ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَٰذَا شَرٌّ مِنْ هَٰذَا فَإِنَّ كُلُّ أَمْرٍ يُسْتَفْسَنُ فِي وَقُنهِ . ﴿ إِنَّا إِنَّا أَنَّ سَجُوا بِكُالّ فَلُوبِكُمْ وَأَفْوَاهِكُمْ وَبَادِكُوا أَمْمَ ٱلرَّبِّ

#### ألفضل الأمربخون

كالله بَحْدٌ عَظِيمٌ خُلِقَ لِكُلِّ إِنْسَانِ وَنِيرٌ نَفِيلٌ وُمِنمَ عَلَى بَنِي آدَمَ مِنْ يَوْمٍ خُرُوجِهِمْ مِنْ أَجْوَافِ أَمَّا يَهُمْ إِنَّى يَوْمٍ دَفْنِهِمْ فِي الْأَرْضِ أَمْ ٱلْجِيمِ . عَنْهُمُ إِنَّ عَاجَ الْأَفْكَادِ وَرَوْعَ الْتَلْبِ وَقَلْنَ الْإَنْعِظْ إِرْ وَيَهُمَ الْإِنْفِضَانَ . عَنْ يَعْ مِنْ الْجَالِسِ عَلَى ٱلْمَرْشِ فِي ٱلْجِدِ إِلَى ٱلْمُتَّضِمِ عَلَى ٱلتَّرَابِ وَٱلرَّمَادِ . يُحْجِدٍ مِنَ ٱللَّابِسِ ٱلسَّمْخُونِيّ وَالنَّاجِ إِلَى ٱلْكُتِنَ بِالْكِتَانِ ٱلْحُمَن . وَذِهْ عَلَى ذَلِكَ ٱلْفَصِّ وَٱلْتَيْرَةَ وَٱلِا مُعْطِراب وَٱلْجُزَعَ وَخُوفَ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمُثْدَ وَٱلْخُسُومَة . ﴿ يَهِي وَفِي وَقْتِ ٱلْأَاحَةِ عَلَى ٱلْقِرَاشِ فَوْمَ ٱلْلِوالَّذِي يُكُدِّرُ خَاطِرَ ٱلْإِنسَانِ . يُعِيجٍ فَهُوَ فِي رَاحَةٍ ظَلِلَّةٍ كَلَا شَيْء وَبَعْدَ ذلك فِي ٱلْأَحْلَام كُمَّا فِي يَوْمِ ٱلْرَافَيَّةِ . ﴿ يَهِم لَا تَعَدُّمِنْ رُوْيًا طَلِيمًا لَمُنْهِم مِنْ وَجهِ ٱلْحُرب وَعُدَ تَجَاتِهِ يَهُبُ وَيَتَجَبُ مِنْ زَوَالِ خَوْفِهِ . عَنْهِ لَمْذَا عَالَ كُلَّ فِي جَسَدِمِنَ ٱلْإِنْسَانِ إِلَى ٱلْبَعِيَةِ وَ الْخَطَأَةِ مِنْ ذَٰ لِكَ سَبِيَّةُ أَضْعَافٍ. عِنْ إِلَى الْفَعْ وَالدُمْ وَالْحُمُومَةُ وَٱلسُّيْفُ وَالنَّوَارِبِ وَٱلْجُوعُ وَٱلسَّحْقُ وَٱلسُّوطُ ﴿ يَهِيْكُ كُلُّ ذَٰ لِكَ عُلِقَ لِلأَسْآةَ وَلِأَجْلِيمَ أَنَّ الطُّوفَانُ . عَلَيْنِهِ كُلُّ مَا هُوَ مِنَ الأَدْضَ فَإِلَى الْأَرْضَ يَبُودُ وَكُلُّ مَا هُوَ مِنَ الْإِيَاهِ فَإِلَى ٱلْجَرِ بَلْنَنِ. ١٤٨٨ كُلُّ رُسْوَةِ وَمَطْلِمَةٍ تَغَى وَٱلْأَمَانَةُ تُنِيِّ إِلَى ٱلْأَبِدِ. كالله أموال الطالين تجت كالسِّل وَتَدْوِي كَالرُّعْدِ الشَّدِيدِ عِنْدَ ٱلْمَلْرِ ، عِنْهِمْ يَفْرَخُ الطَّالِمْ عِنْدَ بَسْطِ يَدِّيهِ لَكِنَّ الْمُتَّدِينَ يَسْمِلُونَ فِي الْإِنْفِضَاء . عَنْ الْمُعَالُ الْمُنافِقِينَ لَا بَاثُونَ بِنُرُوعٍ كَتِيرَةِ وَلَا أَنْأُمُولُ ٱلثِّينَةُ أَلَى عَلَى ٱلعَّفْرِ ٱلصَّلْبِ. ﴿ يَهِ عِلْ أَلْحَيْرُ الَّذِي عَلَى حَكُلُ مَا وَمَسَطِ نَهِر يُلْفُرُ مَبْلَ كُلُّ عَشْدٍ . 3 النَّفِهُ كَتَبَعُ يَكُاتِ وَٱلرَّمَةُ تَسْمَرُ إِلَى الْأَبْدِ. ﴿ يَهْمُ لِلْمَ حَبَاهُ الْعَلِمِلِ ٱلْفُرْمِ ظَلُو لَكِنَّ الَّذِي يَجِدُ كَنْزًا

### ألفَصْلُ ٱلثَّالِي وَٱلْأَمْ بَعُونَ

وي حدَّث يُكُونُ خَبُّكَ فِي عَلْهِ وَكَالُ حُلْوَةً أَمَامَ كُلُّ إِنْسَانِ . أَمَّا هٰذِه فَلَا تُحْبَلُ فِيهَا وَلَا نَحْلِ ٱلْوَجُوهَ لِتَغْطَأُ فِيهَا. \$ 20 شَرِيعَةُ ٱلْلَيْ وَٱلْبِيَاقُ وَٱلْتَمَنَّآهُ بِحَيْثُ لَا بُعَرًّا الْتُكَفِينُ عِنْهُ وَدْعُوى صَاحِبُكَ مَمَ ٱلْمُتَمَّرُ بِينَ وَاقْتِسَامُ ٱلْمِيرَاتِ بَيْنَ ٱلْأَصْدِقَاءَ وَمُعَدِّلُ الْمِيزَانِ وَالْمِبْلِمِ وَالْمُكِيبِ كُثُرَّ أَمْ مَلَ عَيْجٍ وَالْأَصِمَالُ فِي الْبَيْمِ بَيْنَ ٱلْمُفْتَرِينَ وَٱلْنَالِقَةُ فِي تَأْدِيبِ الْبَيْنَ وَضَرْبُ ٱلْمُبْدِ الذِّيرِيرَ حَتَّى تَدْمِي جَنبَ أَ وي وَالْحَمْمُ عَلَى الْمِرْأَةِ النَّمِرْمَةِ أَلْبَقُ بِهَا ، عَنْهِ وَعَبْثُ مُكُونُ الْأَنْدِي الْكَيْرَةُ أَقْتِ لَ وَمَقَ مَثْمَتَ فَإِلْمَدَ وَالْوَزْنِ وَالْعَلَا وَالْأَخْدُ كُلُّ مَيْ وَلَكُنْ فِي مَنْتَرَ . يَجِيجُ وَلَا تُحْبِلُ فِي تأْدِبِ ٱلْجَاهِلِ وَٱلْأَحْقِ وَٱلْمُرِمِ ٱلنَّفَاكِمِ إِلَى الشَّكُونِ حِنَدُ تُكُونَ مُتَادَّبًا فِي الْحَيْثَةِ وَتَمْدُومًا أَمَامَ كُلُّ حَيْرٍ . عَنْ الْبُتُّ سُهَادُ عَنْيُ لأبيها وَمَمْ يَسْلُهُ أَتُومَ عَلَقَةً مِنَ ٱلنُّوسِ إِذَا شَبَّتْ وَٱلصَّلَفِ إِذَا رَّوَّجَتْ. عَلَي وَفِي عُذَرَبًا مِنْ التَّدَنُّس وَالْمُلُوقِ فِي مَيْتِ أَبِيها . وَفِي الزُّواجِ مِنْ التَّسَدِّي عَلَى رَجُها أو النُّمُ وَ عِنْهِ وَاعِلْ عَلَى مُرَاقِيَ البُّنِ اللَّهِ المَّيَّةِ المُّلِّهِ لِللَّهِ عَنْهَ لَا تُعَالَمُ لأَعْدَ أَيْكُ وَحَدِثاً فِي ٱلْمِينَةِ وَمَلْمَّةً لَدَى الشَّعْبِ فَخُزِيكَ فِي الْلَا ٱلْكَثِيرِ ، عَلِيْ لَا تَقَرَّسُ فِي جَالِ أَحَدِ وَلَا تَجْلِسُ بَيْنَ النِّسَاءُ . عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنَ النِّيكِ يَتَوَأَدُ ٱلسُّوسُ وَمَن الْمَرْأَةِ الْحُبُ . ١٤٠٤ دَجُلُ لِمِي خَيْرٌ مِن الرَأَةِ فَحَسِنُ ثُمَّ تَعَلِدُ الْمِزْيَ وَالْعَنِفَةَ . كان إنَّ أَذْكُمُ أَعَالَ ٱلرُّبِّ وَأُخِدُ عَا ذَاكِتُ إِنَّ فِي أَخُوالِ ٱلْآبِ أَحَالَهُ. عِنْ عَيْنُ النَّمُسِ ٱلَّذِيرَةُ تُنْفِيرَ كُلُّ شَيْء وَحَلُ الرَّبِ تَمَلُو مِن عَبِيهِ . عَيْدٍ اللَّهُ أَيْطِو الرُّبُ اَلْمِدْبِينَ بَجِيعٍ عَجَانِهِ الَّي أَبْتَهَا الرَّبُّ الْعَدِدُ لِنَيْ يَثْبُتَ كُلُّ الْخَلْقِ فِي تجدِهِ. ١ وَهُ يَعَنَ النَّمْرَ وَالْقُلْبَ وَفَعِلِنَ لِكُلِّرَ دَهَادَ . ١١ عَلَمُ الرُّبُّ كُلُّ عِلْمِ وَاطْلَمَ عَلَى عَلامَةِ الدُّهُرِ غَبْرًا بِٱلْمَاضِي وَٱلْمُسْتَقْبَلِ وَكَاشِفَا عَنْ آثَادِ الْحَفْلَانِ. عَنْ إِلَيْ يَفُونُهُ فِكُ وَلَا يَغْنِي مَلْهِ كَلَامٌ . ١١١ وَقَدْ زَيْنَ عَظَامٌ حَكْمتهِ وَهُوَ الدَّامُ مُنذُ الدُّهُ وَإِلَى الدُّهْرِ. وَلَمْ يَزُدْ شَيْئًا ١١ وَلَمْ يُعْمَلُ وَلَا يَعْتَاجُ إِلَّى مَشُودَةٍ ، ١١ مَمَّا مَا أَشْعَى جَمِعَ أَخَالِهِ وَالَّذِي يُرَى مِنْهَا مِثْلُ شَرَادَةٍ • عِنْهِ كُلُّ هٰنِهُ تَمَّيَا وَتُبْقَ إِلَى ٱلْأَبِدِ لِسخلٌ فَانِنَدَةِ رَجِيمُها تُعلِيمُهُ . وي وَلَي كُلُ شَيْء اثنان وَاحِدُ بِإِذَا ٓ الْآخَر وَلَمْ بَعَنَمْ شَبْنا كاتِصا كُلُّكُ مِن الْوَاحِدُ مُنْ يَدُمَزَا بِالْآخَرِ. فَمِن الَّذِي يَشَبُّ مِنَ الْعَلْمِ إِلَّى تَجْدِهِ

#### الفصل الثالث والأم بغون

على المنظمة المنظمة المنظمة المسالة تراى الحدد على المنظمة ال

مُوقُونَ كِلْهِا ، يَكِنْهِ النَّسَلُ وَالْهِا مَا يَعْلَمُ الْمَالُ الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَن فيها تُحْسَبُ فوق كِلْهَا ، يَكِنْهِ الْحَدْ وَالنَّا يَسْرُ ان اللّهِ لَكِنْ المِسْلَقِيلُ عَلَيْهِا ، يَكِنْهُا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### ألفَصَلُ لَلْكَادِيْ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

. عَنْهِ أَبُّ الْوَثُ مَا أَخَذُ مَرَادَةَ ذِكُوكَ عَلَى الْإِنْسَانِ الْتَعْلِيدِ فِي السُّلامِ فِيا بَيْنَ أَمْوَالِهِ . عَنِي عَلَى الرُّجُلِ الَّذِي لَا تَعَاذَبُهُ الْمُعُومُ الْوَقْقِ فِي كُلَّ أَمْرِ الْعَادِد عَل أَتَّلَذُ بِالطُّلَمُ . عِنْ أَيْسَا الْمُوتُ حَسَنُ تَعَادُكَ لِلإِنسَانِ الْمُورِ المَّبِيفِ الْمُؤْةِ عَنْهُ أَلْمُومُ أَلَّتِي تَجَاذَبُهُ كُلُّ عَمْ الْتَيْطِ الْمَانِدِ السُّبْرِ. عَنْهُمْ لَا تَخْسَ مُعَنَّاهُ الْمُوتِ الذِّكُ أَوَا يُلِكَ وَأَوَا خِرَكَ مَهْذَا هُوَقَتْنَا ۚ ٱلرَّبِّ عَلَى كُلَّ ذِي جَسَدٍ . عَلَيْ وَمَلَذَا وْنُفُنُ بِمَا هُوَ مَرْضَاهُ ٱلْلِي مَفْرَ سِنِينَ كَانَتْ مَرْضَاتُهُ أَمْ بِسُدَّ أَمْ ٱلْمَا. ﴿ وَإِلَّهُ لَيْسَ فِي ٱلْجَمِيمِ حِسَابٌ عَلَى ٱلْمُسْرِ ، حِيْجَةٍ بَنُو ٱلْخَطَسَأَةِ بَنُو رِجْسٍ وَكَذَٰلِكَ ٱلَّذِينَ يَتَرَدُدُونَ إِلَى بُوتِ الْنَافِينَ . حِنْ يَوْ الْحَالَة يَبِكُ مِرَاثُهُمْ وَلُازِمُ ذُرَّتُهُمُ الْمَارْ . عِيْهِ الْأَبُ الْنَافِقُ يَتَثَكَّى مِنْهُ بُوهُ لِأَنَّمْ بِسَبِ فَأَمُّهُمُ الْعَارُ . فَيْهُمْ وَلَلْمُ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْمُناتِقُونَ ٱلنَّابِدُونَ لِشَرِينَةِ ٱلْإِلَٰهِ ٱلْلَيْ عِينَاجٍ فَإِنَّكُمْ إِذْ وُلَاثُمْ إِنَّا وُلَدُّتُمْ المُّنَّةِ وَمَّتَى مُثَّمُ قَالَمُنَّةُ هِي تَصِيكُمُ . عَنْهُ صَلَّلُ مَا هُوَ مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْقَبُ إِلَ ٱلْأَدْضَ كَلَاكُ ٱلْنَايِشُونَ يَلْعَبُونَ مِنَ ٱلمُّنَدِّ إِلَى لَلْآلَاثِهِ ١٢٠ أَلِنَاسُ نَوْحُونَ عَلَ أَجْسَادِهِمْ لَكِنَّ المُمَ الْحُفَاقِةِ عِنْي ، عَلِيْهِ لِيكُنِ الْمُسْلَكُ بِالِالْمْ وَإِنَّهُ أَدْوَمُ الكَ مِنْ أَنْ كَثْرُ عَظِيمٍ مِنْ أَلتُمْ و عَلَيْ اللَّيْةُ الصَّلِقَةُ أَيَّامُ مَنْدُودَتُ أَمَّا الأَنْمُ الصَّالِحُ فَيَدُومُ إِلَى ٱلْأُبَدِ . عَلَيْهِ إِحْفَلُوا ٱلتَّادِيلِ فِي ٱلسَّلَامِ أَيْمًا ٱلْبَنُونَ أَمَّا ٱلْمُستَحَمَّةُ ٱلْمُكُنُومَةُ وَٱلْكُنْزُ ٱلْمُنْفُونُ فَأَيَّهُ مَنْفَةٍ فِيهِما . عِنْهِ الْإِنْسَانُ الَّذِي يُكُثُمُ خَافَتُهُ خَيْرُينَ الْإِنْسَادِ الَّذِي يَكُمُ مِكْمَتُهُ ، عَلَيْهِ إِسْتَخْدُوا عِنَّا أَفُولُ لَكُمْ ، عَنَهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَمَسَن الْتَجَلُ مِن كُلِّ مَى وَلَا كُلُّ أَمْرِيما يُسَنُّ يُشْدِيْجِبِ كُلَّ إِنْسَانِ £200 اخْبُوا أَمْمَ ٱلْأَبِ وَالْأُمْ مِنَ ٱلْإِنَى وَأَمَّامَ الرَّيْسِ وَٱلْمُصَدِدِ مِنَ ٱلْكَذِبِ. عِلَيْ وَأَمَّامَ أَفَا مِن وَالْأَمِدِ بَنَ الزُّقِّ . وَأَمَامَ أَلْجَهُم وَالشَّمْدِ مِنَ الْإِثْمِ . عَلَيْ وَأَمَامَ الشّريك وَالسَّدِينِ مِنَ ٱلطُّلُم . وَأَمَامَ بَلِدِ شَكْنَاكَ مِنَ ٱلسَّرِقَةِ . ﴿ وَهُمْ عَالَفَ مِ حَقَّ اللهِ وَعَدِهِ . وَمِنْ إِنْكُا ۚ الْمُرْفَقِ عَلَى الْخَبْرِ . وَمِنْ الْخِلَانَةِ فِي الْأَخْذِ وْالْسَطَأْ . عِيج وَمِنَ السُّحُونِ أَمَامَ الَّذِينَ يُسَلِّمُونَ مَلَيْكَ . وَمِنَ النَّطْرِ إِلَى الْرَاْةِ الْنِيْ . عَلَيْ وَمِنْ إغراض وجهك عَن فَسِيكَ . ومِن سلب النَّصيب وَالْمَطْلَة . علي ومِن التَوْس في أرَأَةٍ ذَاتِ بَسُلِ وَمِنْ مُرَاوَدَةِ جَادِينِهَا وَعَلَى سَرِيهَا لَا تَيْفُ . عَلَيْ وَمِنْ كَلام كُتُسِيدِ أَمَامَ الْأَصْدِقَاء - وَمِنَ الِأَمْتَانِ بَعْدَ الْمَطَأَة. وَمَنْ نَقُلِ الْكَلامِ الْمُنْوعِ وَإِفْتَاهُ مَا مَيلُ فِي أَلَـرُ

النين من حسن يتاجه وقد عمل القلب من مقوه . \$ 18 وَعَلَى السّنَامِ وَاللّهِ النّهَالِ السَّنِمِ كَا فَحَ الْحَالَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْتِد ، \$ 18 وَعَلَى النّهَالِ الْسَاوِدُونَ فَيَعْلَمُ اللّهُ وَمُوا اللّهِ عَلَى النّهَالِ الْسَاوِدُونَ الْمُؤْتِد ، \$ 18 وَمُعَلَى الْمُؤْتِد وَعَلَى اللّهِ وَاللّمِ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّمِ اللّهُ وَاللّمِ اللّهُ وَاللّمِ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَاللّمِ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّالِيعُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

وي المندر الربال المجابة آبة فاألون ولد تاميهم عن فيهم أنشأ الرب عملا كتيرًا وَأَ بَدَّى مَظْمَتَهُ مُنذُ ٱلدُّهُمِ . ﴿ يَهِي وَقَدْ كَانُوا ذَوِي سُلْمَانِ فِي تَمَالِكِهِمْ دِجَالَ لَسْمِ وَإِنْسِ مُؤْتَفِئَ بِغِعَلَتِهِمَ ٱلطِيْنَ بِٱلنَّبُواتِ عَلَيْكِا أَنِسَّةَ ٱلشُّعْبِ يَعَنُودَاتِهِ وَبَغْهِ كُلُبِ أَنْتِهِمْ . يَعِيدٍ قَدْ مَعْوا تأديبُهُمْ أَفُوالَ لِلْكُنَّةِ وَيَعُوا فِي أَلْمَانِ أَلْبَأَةً وَأَ نَشَدُوا مَمَا إِنَّدَ ٱلْكِتَابِ . عَنْهِ وَجَالَ غِنْ وَأَخْتِنَادِ فَاعِل سَلامَةٍ فِي يُوتِهِمْ . وي أُولَاكَ كُلُهُمْ مَالُوا عَبْدًا فِي أَجَالِهُمْ وَكَانَتْ أَيْالُهُمْ أَيَّامَ نَخْرٍ ﴿ يَهُمْ إَنَّ الْم خَلْمُوا أَنَّهَا يُغْرِرُ عِمَا أَغِيمٍ . عَنْ وَمِنْهِمْ مَنْ لَا ذِكَّرَ لَمْمُ وَقَدْ مَلْكُوا كَأَنَّهُم لَم بُكُونُوا صَا وَوْلُوا كَأَمُّمْ مَا يُعَلُّوا هُمْ وَبُوهُمْ بَعْدَهُمْ . عِنْهِيْ أَمَّا أُولِكَ فَهُمْ رِجَالُ رَحْقَ وَرَهُمْ لَا يُنْمَى . عَلَيْهِ أَلْيَرَاتُ الصَّالِحُ يَدُومُ مَمْ ذُرِّيتِهِمْ وَأَعْسَلَبُهُمْ يَتُونَ عَلَ الْمُولِعِيدِ . ١١٠ كَتْبُ ذَرْ تَنْهُمْ وَبُوهُمْ لِأَخْلِمْ . ﴿ إِنَّا إِلَى الْأَبِدِ تَدُومُ دُرِّيَّتُهُمْ وَلا يَجَى عَبْدُهُمْ . عَيْنِهِمْ أَجْسَامُهُمْ دُفِيَتْ بِالسَّلَامِ وَأَسْهَا وَهُمْ تَحْيَامَدَى الْأَجْيَالِ . عَنْ النُّنُوبُ بُمَّدَوْنَ يَهِكُنَهِم وَالْجَاعَةُ نُخِرُ بِيدَمَتِهِمْ عَلِيدٌ أَخْنَ أَرْضَى الرَّبِّ فَيْسَلَ وَسَيْنَاوِي الْأَجْبَالَ إِلَى التَّوْيَةِ وَ ١٤٠٠ فُوحُ وَجِدَدًا كَلِيلًا وَبِع كَانت ٱلْمَالَةُ فِي زَمَانِ ٱلْنَفُ . يَكُنُّ وَ فَاذِلِكَ أَبْقَيْتُ بَعْيَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ حِينَ كَانَ العَلْوَ الْ يُعْلِيدُ وَأَنْ مَنْهُ مُودُ لِنَ لَا يُهْكَ إِلْهِ وَالْمِ الْمُوالِدُ كُلُّ ذِي جَدِه عِلْهُ الدهم كَانَ أَيَّا عَظِيًّا لِأَمْمُ كَتَيْرَةٍ وَلَمَّ يُوجَدُّ تَظِيرُهُ فِي ٱلْجُدِ . وَقَدْ حَفِظَ شَرِيعَةَ ٱلْكِي فَعَاهَدَهُ عَمْنَا عِنْهِ وَجَعَلُ ٱلمَهْدَ فِي جَسَدِهِ وَعِنْدَ ٱلِأَمْتِكَانِ وُجِدَ أَمِينًا . عَلَا فَلِذَلِكَ حَلَف لَهُ أَنَّ الْأَمْمَ سَيْبِارَكُونَ فِي نَسْلِهِ وَأَنَّهُ لِمُكُمُّ لَسَلَّهُ حَسَمُونِ ۖ الْأَرْضِ عَلَيْهِ وَيُهلِي ذُرَّيْتُ كُنْجُومٍ وَقُورَتُهُمْ مِنَ ٱلْجَرِ إِلَى ٱلْجَسْرِ وَمِنَ النَّهِرِ إِلَى ٱلْصَى ٱلأَرْضِ • كُنْ وَكُذَلِكُ جَلَلَ فِي إِسْمَى لِأَجْلِ إِرْهِيمَ أَيِهِ كَانِيْ الْرَحْمَ تَجِيمِ النَّاسِ وَالْمَهَ مُ أَفَرُهُمَا عَلَى دَلْسِ يَنْفُوبَ : عَلَيْهِ } آرُهُ بِبَرَكَانِهِ وَوَدَّتُهُ ٱلْمِرَاتَ . مَدَّ خَطُوغَهُ وَفَتَمَا عَلَىٰ الْأُسْبَلِيا الْأَتَىٰ عَضَرَ . كَلِيْنَ وَأَعَامَ مِنْهُ رَجُلَ رَفْقٍ قَدْ قَالَ خُطْوَةً أَمَامَ كُلَّ بَشَر

### ألفَصلُ لَلْنَامِسُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

عيه مُوسَى كَانَ عَلَمُوا بِعَدَ الْهِ وَالنَّاسِ مُبَرَكَ الدَّحْتُ عَلَيْهِ قَالَمَ عَمَا كَفِيهِ الْقِيرْسِينَ وَجَمَلُهُ عَلِيمًا رَهُوا بِعَدَ الأَعْدَادَ ، كِكارِيهِ أَزَالَ الْآيَاتِ عَيْنِهِ وَجُهَدَهُ الْمَمَ الْمُلُولِدِ. الْوَسَلَمُ بِعَنْهِ وَأَزَاهُ عَبْدَهُ. عِينَ فَدَّمَهُ بِإِيّاتِهِ وَوَدَاعَتِهِ وَأَن يَهْنِ تِجِيرِ الْبَشْرِ. عَيْنِهِ أَنْسُهُ مَنْوَنَهُ وَأَذْعُلُهُ فِي الْنَمَامِ. عَيْنِهِ أَنْسُلُهُ الْمُنالَةِ

مُوَاجَةً شَرِيعَةَ الْمُلِاةِ وَالْعَلِم لِيُعَلِّمَ يَعُوبَ الْعَهْدُ وَإِسْرَانِسِلَ أَخَكَامَهُ . كانته أغلى هْرُونَ الْقَدُّسِ تَظْيَرُهُ أَغَاهُ مِن سَبْطِ لَادِي. ﴿ يَهْمِ جَسَلَ لَهُ عَهْدَ ٱلنَّهْمِ وَأَعْطَاهُ كَمَنُونَ النَّفِ . أَسْمَدُهُ فِي الْبَيَّةُ عِنْهِ وَمَطْمُهُ خُلَّةً تَجْدِ . أَلْبَسَهُ كَالَ الْخُر وَأَيْدَهُ إِذْ وَاتِ الْبِرَّةِ عِنْ السَّرَاوِيلِ وَالتَّوْبِ السَّامِ وَالْأَفْرِدِ وَجَعَلَ حَولَهُ المَّمَاكَاتِ مِنْ ذَهَبِ مَعَ جَلَابِلَ كَتِيرَةِ مِنْ مُولَٰهِ عِلَيْهِ إِلَيْنٌ مَوْمًا عِندَ خَطُوهِ لِنُعَمَّ أَصَلِلُ فِي الْمُكِلُ وَكُوا لِينِي صَمْدٍ . عِنْهِ وَأَصْلَاهُ ٱلْحُدَّةُ ٱلْفُدْسَةَ مِنْ فَصَرِو مَسْتَخُوفِيد وَأَدْجُوانِ صَنْتَةَ لَسَّاجِ عَلِنِقِ صُدْرَةَ الْقَضَّادَ أَلِّي فِيهَا النُّودُ وَالْحَقُّ. عَلَيْكَ تَسِيمُا مِن قِرْ مز مَشرُ ور صَنْعَةُ عَلَيل حَاذِق وعَلَيْهَا حِبَارَةً كَرِيَّة كَتَمْس أَلْحًا ثَم مُرَصَّعَة في الدَّهب صَنْعَةً تَفَانَ ٱلْجُوْعَ مَنْفُونُ عَلَيْهَا أَسْلَةَ أَسْلِطِ إِسْرَائِسِلَ ذِكَّا ﴿ ١٤٤٤ وَكَانَ عَلَى ٱلْسِلَنة إِكْلِيلٌ مِنْ ذَهَبِ مَنْفُوسٌ عَلَيْهِ غُوَانُ ٱلْمُنَاسَةِ وَكَانَ ذَيَةٌ كَرَامَةٍ صَنْعَةً آزَاعَةٍ تَشَعُوا النُّونُ لِلُّنهَا . عِيجَ كُلُّ هٰذِه كَانَتْ فِي غَايَةِ الْجَالُ وَلَمْ يَكُنْ لَمَّا مَثِيلٌ فِي الدُّهُو. ١٤٢٤ مَا بَلِسَهَا إِلَّامَنْ هُوَمِنْ عَشِيرَ يَحِ بُوهُ وَأَعْتَابُهُ فِي كُلَّ عَلَيْ عَلِيمٌ فَالِيمُهُ غُرَقَ بِالنَّارِكُلُّ يَوْمِ مَرَّتَيْنِ بِلَا أَنْفِطَاعٍ . ﴿ إِنَّا لَا كُنِّسَ مُوسَى بَدَّيْهِ وَمَسَحَهُ بِالنَّفْنِ ٱلْمُدُّسُ ﴿ يَهِي صَلَادَ لَمِ لِكَ عَمْدًا أَبِدِيًّا لَهُ وَلِنُدِّ يَسِبِهِ مَا دَامَتِ ٱلسُّمَّا لِيَغْدِمَ لِلرَّبِّ هَيُّارِسَ الْسَحَمَنُونَ وَيُهَارِكَ شَنبَهُ إِنْهِهِ . عَنْ الْمُطَاهُ مِنْ بَيْنِ جِهِمِ الْأُحْيَةُ لِقُرْتَ الثَّلِيمَةَ لِرُّبُ ٱلْجُورَ وَالرَّائِمَةَ ٱلطُّبَيَّةَ ذِكَّ اوْتَكُنِيرًا عَنْ شَمْدٍ . عَزَلِي أَقَلَهُ عَلَى وَسَايَاهُ وَأَعْطَاهُ سُلطَانًا عَلَى عُمُودِ الْأَشْكَامِ لِيُعَلِّمَ يَنْتُوبَ الشَّهَادَاتِ وَيُنِيرَ إِسْرَا ثِيلَ بِشرِيمَةِ . عِنْهِ الْجَمْعَ عَلَيْهِ ٱلنَّرَ إِنَّا وَحَدَهُوهُ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ رِجَالُ دَاتَانَ وَأَبِيرَامَ وَجَمَاعَةُ قُورَحَ بِلْئِكَـدُةِ وَالْفَضَّــِ ، عَنْهِ لَنَالُ الرَّبُّ فَلَمْ يَرْضَ فَأَبَادُهُمْ بِحِيدَةٍ غَضَبٍ • · وَأَنْ أَمْرَى بِهِمْ عَبَائِبَ وَأَفْتَاهُمْ بَالِ لَمِيبِ . فَيَهِي وَزَادَ هُرُونَ تَجْدًا وَأَعْطَاهُ مِهَانًا : جَمَلَ لَمْمُ وَآكِيرَ قَالِهُ أَلْأَرْضِ عَلَيْ وَهَيَّا لَمْمُ قَبْلَ غَيْرِهِمْ شِبْتُهُمْ مِنَ الْخُبْزِ . فَهُمْ يَأْكُلُونَ مِنْ ذَبَاغِجِ ٱلرَّبِ ٱلَّتِي أَصْلَاهَا لَهُ وَلِلْذِيَّتِ . عِنْهُمْ إِلَّا أَنَّهُ لَم تَدَثْ فِي أَدْضَ الشَّنبِ وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ مَسِيبٌ فِيَا بَيْتُهُمْ لِأَنَّهُ هُوَ مَسِيبُهُ وَمِيرَاتُهُ و عِين وَفِقَلَنُ أَنْ أَلِمَا ذَاذَ هُوَ التَّالِثُ فِي الْجُدِ لِأَجْلِ غَيْرَتِهِ فِي عَلَفَةِ الرَّبِّ عِينَ وَالأَنَّهُ قَامَ عِدْدَ أَدْ يَعَادِ ٱلشُّعْبِ بِصَلَاحٍ نَشَاطٍ نَفْسِهِ وَكُفَّرَ عَنْ إِسْرًا ثِيلَ. ١٤٠٤ لَذَٰ إِلَى أَعْلَاهُ ٱلرُّبُ عَهْدَ سَلَامِهِ لِكُنْ يَكُونَ إِمَامَ شَمْيِ فِي ٱلْأَقْدَاسِ وَتَبْقَ لَهُ وَلَسَلْهِ عَظَمَهُ ٱلْكَهُنُوتِ مَدّى الدُّهُورِ ، ﴿ إِنَّا وَعَاهَدَ دَاوُدَ مِنْ يَتَى مِنْ سِبْطٍ يَهُوذًا عَلَى مِرَاثِ ٱلْمُكْوِينِ أَبْ إِلَى أَبْنِ فِي ذُرِيْتِهِ كَأَلْمَرَاتِ لِمَرُونَ وَنَسْلِهِ لِنَسْلِكُمُ ٱلْمِحْتُمَةَ فِي ظُوبِكُمْ لِكُنَّ تَمْكُنُوا بِٱلْمَدْلِ فِي شَمْيِهِ فَلا رُولَ خَيْرَاتُهُمْ وَعَبْدُهُمْ مَدَى أَجْلِلُمْ

#### ألفضل السادس والأم بغون

الَّهُ يَنَ لَمْ تَوْدُ فُلُونِهُمْ عَلَى الرَّبِ وَلَمْ يَرَتُدُواعَهُ . \$ \$ إِلَيْهُ فَكُرُهُمْ مُلِزُكُا وَالْتَهْرِ عِلْمُهُمْ مِنْ مَرْاسِهَا عَلَيْهُمْ مَرْاسِهَا عَلَيْهُمْ مَرْاسِهَا عَلَيْهُمْ مَرْاسِهَا عَلَيْهِمْ مَرْاسِهَا عَلَيْهِمْ مَرْاسِهَا عَلَيْهِمْ مَرْاسِهَا مَنْهُمْ مَرْاسِهُ مَعْرِسِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَهْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَهْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَهْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَهْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَهْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْهُ عَلِي

## ألفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْأَمْرَ يَعُونَ

جِيمِي وَبَهْدَ ذٰلِكَ قَامَ فَاقَانُ وَتَنْبًا فِي أَيَّامٍ دَاوُدَ . ﴿ يَهِمْ كَا يُفْصَلُ ٱلنَّحْمُ مِنْ ذَيعِيمَ الْحُلامْ مَكْفَا فَسِلَ دَاوُدُ مِنْ بَيْنِ مِنْ إِسْرَائِلَ عِنْ الْمُودَ مُلاعَبَتُ الجَدَّاهُ وَٱلْأَدْوَابَكَا لَهَا حَمَلانُ الشَّالَوْءُ عَيْبِينَ أَلَمَ يَقُتُلِ الْجَالِرُ وَهُوَ شَابُّ. أَلَمْ يَرْهُمِ ٱلْمَادَعَنْ شَمْيِهِ ﷺ إِذْ رَفَمَ يَدَهُ يَجَرِ ٱلْفُلاعِ وَحَطَّ صَلَفَ لَجَايَاتَ. ﴿ يَهِيمُ لِأَنُّ لُهُ دَعَا ٱلرُّبُّ ٱلْلَيْ فَأَعْطَى عِينَهُ فَوْةً لِيُعْسَلُ رَجُلًا شَعِيدَ ٱلْقِتَالِ وَلْهَانِ وَلَن ور و الله على الله عبد والله و كالمنتهج فإنه خطم الأعدآه من كل جِهَ وَأَفَى الْفَلِسْطِينِينَ الْنَاسِبِينَ وَحَطَّمَ قُرْبَهُمْ إِلَى يَوْمِنَا هٰذَاه جَيْنِيْ فِي جِمِيمِ أَعْالِهِ أَعْتَرَفَ لِفُدُوسِ ٱلْمَلِيُّ بِكَلامِ عَبْدِ وَكَرْبُ بِكُلْ ظَبِهِ سَجَّ وَأَحَبُّ صَائِعَهُ . عَنْهِمْ أَعَامَ ٱلنُّنيِّنَ أَمَامَ ٱلمُذَبِّحِ وَلَقَنَّهُمْ الْحَانَا لَذِيذَةَ ٱلسَّهَامِ . و الله عَمَلَ الْأُعَادِ وَوَنَعًا وَلِمُعَوَاهِمِ زِينَةً إِلَى الْإِنْفِضَا ﴿ لِكِي يُسَمِّ أَعْمُ المُدُوسُ وَكُرُّمْ فِي قُدْسِهِ مُنْذُ الصَّاحِ . عَلَيْكُ أَرَّبُ غَفَرَ خَعَلَامَهُ وَأَغِلَى قَرْنَهُ إِلَى الْأَبَدِ. عَامَدُهُ عَلَى ٱلْمُكِ وَعَرْشِ ٱلْحُدِ فِي إِسْرَائِكِ لَيْ اللَّهُ كَامُ أَبْنُ حَكَيْمُ وَعَلَى بَدِه أَسْرَاحَ فِي الرُّعْبِ . عَنْهُ مَكَ سُلْمِانُ أَيَّامَ سَلامِ وَأَدَاحَهُ اللهُ مِنْ كُلُّ جَبَّ يَكُن يُشَيِّدُ بَيًّا لِأَنْهِ وَيُهِي تُنسًا إِلَى الْأَبِدِ، عَلَيْعِ مَا أَعْلَمَ حَصْنَكَ فِي صَالِكَ وَضِلْتَكَ أَلِّى طَغَتَ بِهَا مِسْلَ النَّرِ وَ فَإِنَّ مَرْيَعَتَكَ عَنْتِ الْأَذْضَ عِيْدَةٍ فَالْمَهَا مِنْ أَمْنَالِ الْأَعَاجِي . بَلَمَ الْعَكَ إِلَى الْمِزَارِ الْبَعِيدة وَأَحْدِتَ لِأَجْلِ سَلامِكَ. عدو الحبت ٱلْآَفَانُ عَا لَكَ مِنَ ٱلْأَعَالِي وَٱلْأَمْتَالِ وَٱلْأَلْفَاذِ وَالثَّمَاسِيرِ عَنْهُمْ بِلْمُ وَأَلْمُ اللَّهِ إِلَّهِ الْمُوسُوفِ بِإِلَٰهِ إِسْرَائِسِلَ ﴿ كَانِيكُ جَمْتَ الدَّحَبِ كَأَ لَيْسَدِيرِ وَٱلْمِشَةُ كَارْصَاصَ. عِيْدٍ أَمَلْتَ غَيِدَيْكَ إِلَى النِسَاءَ فَاسْتَوْلِينَ عَلَى جَسْدِكَ، عَلَيْ جَمَلْتَ مَبَّا فِي عَدِكَ وَتَجْسَتَ مَسْكَ عَجَلِتَ ٱلْمَصَبَ عَلَى بَيسِكَ . لَمَّدْ صَدَمَتْ ظَلِي جَهَالشُك . كَلْنَا عَقَى فُسَمَ السُّلطَ انْ إِلَى فِعَيْنِ وَنَشَأْ مِنْ أَفَرَائِمَ مُكَ مُتَرَّدُ. عَلَيْ لَكِنّ ٱلرَّبِّ لا يَعْرَكُ وَخَنهُ وَلا يُفسِدُ مِنْ أَعَمَالِهِ شَيْنًا . لا يُدَمِّرُ أَعْلَبَ مُصْطَفَاهُ وَلا يُمْلِكُ ذُرِّيَةً غُيْهِ . عَلَيْهِ فَأَبَقَ لِيَنْفُوبَ بِينَةً وَلِيَاوُدَ خُرُثُومَةً بِنَهُ . عَلِيْ وَأَسْتَرَاحَ سُلْهَانُ مَعَ آبِينَ عِنْ فَسَلِهِ وَخَلَّتَ بَعْدَهُ ذَا سَفَهِ عِنْدَ النَّسْدِ مِنْ فَسَلِدٍ عِنْ وَعَبْهَا مَ السُّخفَ أَلَّأَلِي ٱلَّذِي بَسَتْ عَفُورَتِهِ ٱلشُّفِ عَلَى ٱلرُّدِ عِنْ وَيَادُسُامُ بْنَ قَالَطْ ٱلَّذِي آخَمَ إِسْزَائِيلَ وَسَنَّ لِأَفْرَائِمَ مَلِيقَ ٱلْحُطِيَّةِ. فَكَثْرَتْ خَطَايَاهُمْ ﴿ يَهِمْ جِدًّا حَقّ أَجَلَتُمْ عَن أَرْضِهِم عَلَيْهِ وَأَنْتُمُوا كُلُّ شَرْ حَتَى سَلَّ بِهِم ٱلِأَنْتِقَامُ

## ألْفَصَلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْأَمْرِ بَعُونَ

عيد وقام إيليا الني كافاو وتو قد كلامه كالفنس . يهيد بنت عليم الميع وبنت عليم الميع وبنت وبنت عليم الميع وبنتي ودهم تقرآ فيلا . عيد أغلق السالة بكلام الرب وأثل بنسا فارا للات مراب . عدد ما المنطق عداد بايليا بنياب وتمن له فو مخول الد عدد الناس . عدد الناس . عدد الناس . الناس المناس المنا

أَنْ الْمَتْ مَيْسَا مِنَ الْمُوْتِ وَمِنَ الْجَيْمِ مِكَلامِ الْلَيْءَ : ١٤٠٥ وَأَهْبَطْتَ الْمُأُوكُ إِلَى الْمُلَاكِ وَاللَّهُ عَرِينَ مِنْ أَسِرْتُهِم . كَانْ وَسَمِنَ فِي سِينَا ۚ الْمُعَلَّا وَفِي خُورِبَ أَخَكَامَ الْإِنْهَامِ . ﴿ يَهِيمُ وَمُسَخَتَ مُلُوكًا لِلنَّمَةِ وَأَنْبِلَّهُ خَلَامْتَ لَكَ . ﴿ يَهِيمُ وَخُعِلْتَ فِي عَامِنَةٍ مِنَ النَّارِ فِي مَرْكَبَةٍ خَيْلِ نَارِيَّةٍ ﴿ يَكُنُّكُمْ وَقَدِ أَكُنتُبُكَ الرَّبُ لِأَنْسَيَةٍ تُحْرَى فِ أُوْقَاتِهَا وَاتَّمَكُونَ النَّفَسِ قَبْلَ جِدَّتِهِ وَرَدَّ ظَلِ الْأَبِ إِلَّ الْإِبْنَ وَإِصْلاَم أَسْلِطِ يَنْتُوبَ. جَيْبِجُ طُوبَى لَنْ عَايَكَ وَلَنْ حَاذَ غَرْمُصَافَاتِكَ. جَيْبُكُ إِنَّا تَعَبَّسَا هٰلِهِ الْمِيَاةَ وَبَعْدَ الْمُوتِ لَا يُكُونُ لَا يِسْلُ هٰذَا ٱلْأَسْمِ • عِنْ اللَّهِ فِي الْمَاسِفَةِ فَأَمْتَلا أَلِيشَاءُمِن رُوحِهِ وَفِي أَ بَامِهِ لَمْ يَتَرْعَرَعُ عَنَافَةٌ مِنْ ذِي سُلطَان وَلَمْ يَسْتُول عَلَيه أَعَدُ . وَإِينَ لَمْ يَفْلِ وَكُلامُ وَفِي رَفَادِ الْمُوتِ جَمْدُهُ ثَمَّا أَ وَيَعِ صَفَّرَ فِي حَالِيهِ الآبَّانِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ الْأَعْالَ الْعِيبَةَ ، عَلَيْهِ وَمَعْ هٰذِهُ كَلِمَا لَمْ يَشْهِ الشَّفْ وَلَمْ يُعْلِعُوا عَن الْحَمَانَا إِلَى أَنْ طُرِدُوا مِن أَرْضِهِم وَتَبَدُّدُوا فِي كُلُّ الْأَرْضِ ٢٢٦ وَأَنْبِقَ شَبُّ ظَيلٌ وَرُوْسًا لَيْتِ دَاوْدُ عِلْمُهُمِّ بَعْضُهُمْ صَنَّوا ٱلْرَضِيُّ وَبَعْضُهُمْ أَحْتَقُرُوا مِنَ ٱلْحَطّالَاء كِنْ إِلا حِزْ قِبًا حَمَّنَ مَدِينَتُهُ وَأَدْخَلَ إِلَيَّامَاتُهُ جِيمُونَ . خَرَ العُخْرَ مُا كُديد وَخَر آكارًا الْمَادْ . كُنْ إِن الله عِيدَ سَخَاوِبُ وَبَعْتَ رَبْشَامًا فَأَقْبَلَ وَرَحْمَ بَدَهُ عَلَى صِيلُونَ وَنَتُحَ بِكِيْرِيَّانِهِ . كَالِيْلِ حِيلُتِ أَرْتَجَنَّت فُكْرِيْمْ وَأَيْدِيمِ وَتَعْفُوا كَالْوَالِدَاتِ . والله عَدْمُوا الرَّبِّ الرَّحِيمَ بَاسِطِينَ إِلَيْهِ أَنِينِيمُ فَالْمُدُونُ مِنَ اللَّهَ اسْتَجَابَ لَمْمْ سَرِياً عِيرٍ وَاقْتَنَاهُمْ عَلَى يَدِ أَشَيا. عِنْ صَرَبَ عَلَّةَ أَثُورَ وَمَلاكُ سَلْمُمْ إِكْنَيْهِ لِأَنَّ جِزْقِا صَمَّ ٱلْمُرْضِيُّ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَجَدَّ فِي ٱلسَّلُوكِ فِي طُرُق دَاوْدَ أَبِيهِ أَلْق أَوْمَاهُ مِهَا أَشَمْا النِّي أَلْمَظِيمُ الصَّادِيُّ فِي رُوْيَاهُ . عِنْ إِلَيْهِ وَجَمَّتِ النَّفُسُ إِلَى ٱلْوَدَآدَ وَهُوَ ذَادَ عَلَى عُمْرِ ٱلْمِكِ. ١٤٠٠ يُرُوحٍ عَظِيمٍ دَأَى ٱلْمَوَاقِبَ وَعَزَّى ٱلنَّاغِينَ فِي مِينُونَ \* عَلَيْهِ كَنَفَ مَا سَكُونَ عَلَى مَدَى النَّهُود وَمَن الْخَمَا النَّبِ لَ حُدُومِهَا

### ألفصل التاسغ والأمايخون

يَكُنُكُ وَكُونُ مُشِا رَاحُ طِيبِ قَدْ عُي جِناعَة السَلَادِ . عَنْهِ فِي حَمَل مَم تَعَلُّو كَا لْسَسِل وَهُو كَا لَيْنَا فِي عَلِس الْخُرِ ، عَنْ الْعَبْ الشَّبْ عَلَى يَدِهِ وَرَخَ أَرْجَاسَ الْإِثْمِ . ١ كِيْنِينِ وَجَّهَ ظَلِبُهُ إِلَى الرَّبِ وَفِي أَيَّامِ الأَكْمَاءُ وَطُّلَدُ التَّقْوَى . كَنْ كُلُهُمْ أَخْرَمُوامًا خَلادَاوُدَ وَعِرْفِياً وَيُعِشِياً . عَنْ يَرْكُوا شَرِيعَةَ ٱلْلَيْ . أوْلَدُ مُلُوكُ يَهُوذَا \* عَلِينِ دَفَعُوا قَرْنَهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ وَتَجْدَهُمْ إِلَى أَنَّةٍ غَرِيةٍ . عِينَ أَخرَقُوا مَالنَاد مَدِينَةَ أَفُدْس أَنْفَتَارَةَ وَمَرَّوا طُرْفَا عَلَى يَدِ إِنْمِيا . عَنْهُ فَإِنَّمْ أَسَا وا إلْف وَهُوَ فَدَ فَيْسَ فِي جَوْفِ أَمِهِ نَبِنا لِسَنَامِ لَ وَيُسِي وَيَهْكَ وَأَيْنَا لِيْنِي وَيَوْسَ. عَيْدٍ وَرَأَى حِرْقِيَالُ رُوْيَا الْجَيْرَالِي أَرَاهُ إِيَّامًا يَمْرُكِبَ إِلْكُرُوبِينَ. عِيهِ أَنْذَرَ الْأَعْدَةُ بِالْمُلِ وَوَعَدَ الْسُنَقِيمِينَ فِي ظُرْقِمْ بِالْإِحْسَانِ. عَلَيْكُ لِتُزْهِرْ مِطَّامُ الْأَنْبِيَّةُ الأَثِنَى عَنْرَ مِنْ مَكَانِهَا فَإِنَّمْ عَزُّوا يَنْفُوبُ وَافْتَدَوْهُمْ بِإِيمَانِ الرَّجَادَ. عَلَيْكُ كَيْتَ نُظَمْ ذَرُا كِلَ إِنَّهُ كُفَاتَم فِي أَلَيدِ الْلِنْقِ . ١١٤ كَذَلِكَ يَشُوعُ بْنُ يُومَا وَلَقَ فَإِنَّهَا فِي أَيُّاهِما بَنِيا اللِّيتُ وَرَضَا شَأَنَ الشُّفِ ٱلْمُدَّسِ لِلرَّبِ ٱلْمُثِيا لِعَبِدِ أَبِدِي. والله وتَعْمَا يَكُونُ ذِكُوهُ طُولَ ٱلْأَمَّامِ فَإِنَّهُ أَكَامَ لَنَا ٱلسُّورَ ٱلنَّهَدِمَ وَمَعَ ٱلْأَوْلَ وَٱلْمَرْالِيعَ وَدَمَّ مَنَاذِلَا ، ١٤٢٤ لَمُ يُمُلَقَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَحَدُ مِسْلُ أَخْدُوخَ أَنْدِي نُقلَ عَن اَلْأَدْضِ • عَنِينَ اللَّهُ وَأَمْ يُولَدُ رَجُلُ مِسْلُ يُوسُنَ رَبْسِ إِخْوَتِهِ وَقُمْ عَوْ الشُّمْ ِ . المَا اللهُ الْمُتَلِّنَاتُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ ثَمَّالًا . ١٤٢٤ سَامٌ وَشِيتُ مُعَبِّدَانِ بَيْنَ النَّاس وَفُونَ كُلِّ نَفْسٍ فِي الْخُلُقِ آدَمُ

## ألفصل الخيسون

مَن مُعَانُ بِنُ أُونِهَا أَنْكَامِنُ الْأَعْظَمُ مَمَّ الْلِيتَ فِي حَايِهِ وَوَلَّى الْمُكِلَ فِي اللِيهِ ال

آلِدُ الْلِيَاءِ وَحَسَمَالُهُمْ تَاحَتْ فِي الْمُيَمَّانِ . يُحَيِيحٌ هُوَ الَّذِي الْمَثَمُ بِشَعْبِهِ لِلْلا يَهُكُ وَحَمَّنَ ٱلْمِينَةَ لِلْأَلْمُغَ . عَنْهُمْ مَا أَغَمَدُهُ فِي تَصَرَّفِهِ بَيْنَ ٱلشَّهِ وَفِي خُرُّه جِدِينَ وَرَأَهُ حِبَابِ أَلْيَتِ. ١٠ مَثَلُ مَثَلُ كُوْسَتَبِ السَّنْجِ بَيْنَ الْفَالَم أَو ٱلْمَدْ أَيَّامَ غَلِيهِ عِنْهِ أَو النَّمْسِ ٱلْمُرْمَةِ عَلَى مَبْسَعُلِ ٱلْكِرْ عَنْهِ أَوِ الْقُرْسِ ٱلْكُلْأِلِةُ بَيْنَ نُحُبِ الْبَهَا وَأَوْدُمُ الْوَدُو فِي أَيْمَ الرَّبِيعِ أَوِ الزُّنْبَقُ عَلَى عَلَوي المِسَاوُ أَوْنَكِتِ لُنِسَانَ فِ أَيَّامِ السِّيْفِ. حِيجٍ أَوَالنَّادِ أَوْ الْمُيَانِ عَلَى الْعَيْرَةِ. حِيجٍ أَوْ إِنَّهُ اَلتَّهُ الْمُسْتِ ٱلْمُزِيِّنِ بِكُلِّ حَرِّ كَرِيمٍ ﴿ كَلَيْكُ أَوْ الْأَيْوِنَ الْشِيرِ أَوِ السُّرُو الْمُرْتِيمِ إِلَى الشَّمْبِ إِذْ كَانَ بَاغُلُ شَقَّ عَدِو وَلِيشَ كَالَّ زِينِهِ \$25 وَحَسَدُ إِلَّى الشَّم لْلَذْتُهِ ٱلْمُدَّى كَانَ ثَرِيدُ لِلَّنِ ٱلْمُدْسِ بَهَا ۚ . ﴿ يَهِمْ وَإِذْ كَانَ يَتَنَاوَلُ أَعْشَاءُ ٱلدَّيِعَة مِنْ أَبِيي ٱلْكَمَنَةِ وَهُوَ وَاقِتُ عَلَى مُوفَدِ ٱلْمُذَبَعِ كَانَ نُحِيطُ بِهِ إِكْلِيلٌ مِنَ الْإِخْوَةِ إحَاطَةَ ٱلْمُرُومَ بِأَوْزِ لُبَانَ ﷺ وَٱلشَّطِبِ بِالشَّلْوِ. وَحَمَانَ جِمِعُ نِنِي لِمَرُونَ فِي تَجْدِهِمْ كان وَتَقْدِمَهُ ٱلرُّبِّ فِي أَيْدِيهِمْ أَمَامَ كُلُّ جَاعَةِ لِسْرًا نِسِلٍّ. وَكَانَ هُوَ عِنْدَ إِنَّامَ خِنْتِهِ عَلَى ٱلْمُذَّتِمِ لِتَرْبِينِ تَعْدِمَةِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْعَدِيرِ \$ 15 عَمْ يَدُوْعَلَى ٱلْمُنْكِ وَيَسْكُلُ مِنْ دْمَ ٱلْعَنْبِ . ٢٢٠ يَصُبُهُ عَلَى أَسُسِ الْمُذَيَحِ وَالْجُنَّةَ مَرْضِيَّةً أَمَامَ ٱلْعَلَ مَكِي الْحِيعِ. عِنْدُ كَانَ بُو هُرُونَ يَهْمُونَ بَالْأَبْوَانِ ٱلْطُرُوفَةِ وَيُسْمِنُونَ صَوْمًا عَظِيًّا ذِكَّرًا أَمَامَ ٱلْمَلِي . ١١٤ وَكَانَ عِنْدَ ذَٰلِكَ كُلُّ ٱلشُّبِ يُبَادِدُونَ مَمَا وَيَحْرُونَ عَلَى وُجُرِهِم لِلَ ٱلْأَرْضُ سَاجِدِينَ لِرَّيْهِمِ ٱلْقَدِيمِ فِهُ ٱلْنَهَارِ. ﴿ إِنَّهِ وَكَانَ ٱلْمُنْتُونَ لِمُسَجُّونَ بِأَصْوَاتِهِمْ وَيُعْمُونَ فِي الْيَنْتِ ٱلْمَظْمُ أَطْلَهُمُ ٱللَّذِينَةَ . عَلَيْهِ وَكَانَ ٱلسُّبُ يَعَرَكُونَ إِلَى الرُّبِّ اللِّي صَلاتِهِم أَمَّامَ الرَّحِيمِ إِلَى أَن يُفْرَعُ مِنْ إِكْرَام الرَّبِّ وَتَمُّ خِنْمَتُ . كاللهُ مُم كَانَّ يَنْزِلُ وَمُرْمُ يَدَيْهِ عَلَى كُلُّ جَاعَةِ بَنِي إِسْرَانِيكُ مُبَادِكًا ٱلرُّبُ بشَفَتْيهِ وَمُفْتِهِا بِأَسِهِ ١٤٠٤ وَلِمُرَدِّ مُعُودًا لِنظِيرَ أَنَّ ٱلْبَرَكَةَ مِنْ لَدْنِ ٱلْهَلِي . ١١٨ فَالأَنَ يَاجِمِ ٱلنَّاسِ بَارِكُوا اللهُ ٱلَّذِي يَعِنْ ٱلْعَظَامُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَيَزِيدُ أَيْامَنَا مُنذُ الرَّحِم وَيُكِيلَّا عَلَى حَسَب رَحْتِهِ فَيَهِ لِيَعْضَا سُرُودَ الْقَلِ وَالسَّلامَ فِي إِسْرَا ثِلَ فِي أَيْمِنا وَعَلَى مَدَى ٱلمَنْهُودِ عَلَيْهِ مُعْرًا عَلَيْنَا رَحْتَ وُمُفَتَدِيًّا لَنَا فِي أَيَّامِهِ. ﴿ ٢٠٠٤ أَمُنَانٍ مَعْتَهُما نَفْي وَالتَّالِثَةُ لَيْسَتْ بِأُمَّةٍ عَنْهِ السَّاكِتُونَ فِي جَبَلِ سِعِيرَ وَٱلْفِيسْطِينِونَ وَالشَّفْ الْأَحْقُ السَّاكِنْ فِي شَكِيمَ . عِنْهِ عَدْرَتُمَ تَأْدِيبَ النَّسْلِ وَالْلِم فِي هٰذَا الْكِتَابِ يَشُوعُ بْنُ سِيرَاحَ الْأُورَشَلِيمِي الَّذِي أَفَاسَ الْلِكُنَّةَ مِن ظَلِهِ . عَنْ الله عَلَيْ طُولَ لِنَ يُواظِبُ عَلَى هٰذِهُ قَإِنَّ الَّذِي يَجَمَلُهَا فِي ظَهِ يَكُونُ حَكِيا عِلْهِ } وَإِذَا عَلَ مِا يَعْدِرُ

### ظَ كُلْ عَيْ الْأَنْ فُودَ الرَّبِ وَلِلْهُ أَلْفَصْلُ الْحَادِيّ وَٱلْخَيْسُونَ

و المنظمة الم

النَّادِيَ كِنْدَارِكِيْدِ مِنَ الْهَمَّةِ وَأَكْتَبِهِا بِهِ ذَهَا كَيْبِيَّا. **1998** تِتَنَّهُمْ نَفُرْسُكُمْ بِرَهْيَهِ وَلَاَئِحُوْوَا بِيسْنَمَةِهِ **1978 إِنَّهُمْ الْمَثَلُمُ مَثْلُمُ** بِيسْنَمِيْهِ **الْمُؤْنِ**نِ فَكُوْنِيكُمْ فَرْائِكُمْ فِي أَوْايِهِ وَرْائِكُمْ فِي أَوْايِهِ

# بُنُّكُ لَا أَشَعْياً

#### ألفضك آلأوك

بالمناج (وَإِ أَشَنْبَ إِنْ آمُومَ أَلِي رَآهَا عَلَى يَهُوذَا وَأُورَشَلِمَ فِي أَيَّامٍ عُزِّيًّا وَهُوَامً وَآحَاذَ وَحِرْقِنَا مُلُولُهُ يَهُوذَا • عَيْنِيرٌ إِسْتَعِي أَيُّهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱنْصِيقِ أَيُّهَا ٱلْأَرْضُ ظَانَّ ٱلرَّبُّ قَدْ تَكُلُّم ، إِنِّي رَبُّنتُ بَيِنَ وَرَفَتُهُم أَسْكِتُم قُرُّدُوا عَلَى " عَنْ عَرَفَ التُّورُ عَانِيَةُ وَالِمَارُ مُعْلَفَ صَاحِهِ لَكِنْ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَعْرِفُ وَشَنِي لَمْ يَفْتُمْ . عَنْ وَيْلُ الْأَثْمَةِ الْطَلِيلَةِ الشَّفِ الْمُومَرِ بِالْهِمْ وَلَرَّيْهِ الْعُرِمِينَ الْبَينَ الْحُبَادِ ، إِنَّهُمْ وَكُواالَّبّ وَأَسْتَهَانُوا بِفُدُوسِ إِسْرَا يُلِلَ وَأَرْتَدُوا عَلَى ٱلْأَعْدَابِ ، عَنْ عَلَامَ تُعْرَبُونَ بَعْدُ إِذَا أَذْ وَنَمْ زَيْنًا . الرَّأْسُ كُلُّهُ مَرِيسٌ وَالْقَلْ بَجُلَتِهِ سَفِيمٌ . عَنْ الْخُص الْقَدَم إلَ ٱلأَلْ لَاصِحَةَ فِيهِ إِلْ كُلُومُ وَحَبَطُ وَجِرَاحَةً طَرِيثَةً لَمُ تُنْصَرُ وَلَمُ تُنْصَبُ وَلَمُ تُكُين بِدُهْنِ. ﴿ إِنَّهِ ۚ أَرْضُكُمْ خَرَابُ وَمُدَانُكُمْ غُرَّفَةً بِالنَّارِ وَخَلَّكُمْ وَكُلُّهُ ٱلنَّرَآبَا أَمَامُكُمْ وَالْحَرَابُ كَتَدْمِيرِ ٱلْفُرِبَاةِ . ﴿ يَهِي فَتَبْنَى أَنِهَ مِهْيُونَ كَيْظَالَّةِ فِي كُرْمٍ كَبِيتٍ فِي مَثَالًا مِثْلَ مَدِينَةٍ قَدْ خُصِرَتْ . ويهي لَوْلَا أَنْ دَبُّ ٱلْجُنُودِ زَلَكَ لَنَا بَعِيَّةً بَسِيرَةً أَصِر كَامِثْلَ سَدُومَ وَأَشْبَهُنَا عَمُورَهُ . كَيْنِيكُ إِنْهُوا كَلِمَةَ ٱلرُّبِّ يَاحُكُامَ سَدُومَ . أَصْنُوا إِلَى شَرِينَةِ إِلْمَا يَا شَمْ عُوْدَةً . وإن ما فايندَق مِنْ كَثْرَةِ ذَا إَعْكُمْ يَعُولُ ٱلْأَنْ. قَدْ شَيِنْتُ مِنْ غُرَقَاتِ ٱلْكِبَاشِ وَتَعْمَ ٱلْمُسَنَّاتِ وَأَصْبَعَ وَمُ ٱلْجُولِ وَٱلْخُلَانِ وَٱلْتُكُوسِ لَا يُرْضِينى. كالله حِينَ أَنَيْتُمْ لِتَعْشُرُ وَالْمَامِي مَنِ ٱلْقَسَ هَذِهُ مِنْ أَيْدِيكُمْ مَثَّى تَدُوسُوا دُودِي. كَيْ إِنَّ اللَّهُ وَا كَانُونِي بِتَقْدِمَةِ بَاطِلَةٍ . إِنَّا ٱلْجُورُ رِجْسُ أَدَىَّ. وَأَسُ الصَّهِ وَالسَّبْتُ وَنِدَأَةَ ٱلْمُضِلِ لَا أَطِيمُهَا إِغَاهِيَ إِنْمُ وَأَحْضَالُ. ﴿ لِينَ وَوْسُ شُهُورِكُمْ وَأَعْبَاكُمُ كُوهَتُهَا تَفْي . مَادَتْ عَلَى مُقَلَا وَقَدْ سَيْمَتُ احْسَالُهَا . عَنْ يَعْ فَيِن تَشْطُونَ أَيْدِيَكُمْ أَخْبُ عَنِي عَكُمْ وَإِن أَكْفَرُمُ مِنَ السَّلاةِ لَا أَسْمَعُ لَكُمْ لِأَنَّ أَيْدِ يَكُمْ عَلْوَةً مِنَ

المُمَّادَ . وي وَاللَّهُ مَا عُنِي اللَّهُ مُوا وَأَذِيلُوا شَرٌّ أَمْمَ لِكُمْ مِنْ أَمَّام عَنِي وَكُمُوا عَن ٱلْإِنَا ۚ وَ عِنْ إِلَى تَعَلَّمُوا ٱلْإِحْسَانَ وَٱلْتَعِسُوا ٱلْإِنْصَافَ ﴿ أَغِيثُوا ٱلْمُطْلُومَ وَأَنْعِفُوا ٱلْتِيَمِ وَحَالُمُوا عَنِ ٱلْأَدْمَلَةِ وَ عِيرِهِ إِنَّ ثَمَا لَوَا نَهَا جَ لِيقُولُ ٱلرَّبِّ. إنّه وَلَو كَانْتَ خَطَا يَاكُمْ كَالْقُرْيِرِ تَايَضُ كَا لَتُنْجِ وَلَوْ كَانَتْ حَرَّاتُهِ كَصَبْغِ الدُّودِ تَصِيرُ كَالصُّوفِ • عِلْمَا إِنْ شَنْتُمُ وَتَعِلُمُمُ فَإِنَّكُمْ فَأَكُلُونَ طَلِبَاتِ ٱلأَدْضِ. عِنْ ﴿ وَإِنْ أَبِينُمُ وَمَّرَدُتُمُ فَالسَّيْفُ وَكُمُكُمْ لِأَنَّ فَمَ الرَّبِ قَدْ تَكُمُّ مَ عِينَ إِلَيْ كَفَ صَادَتِ الْمِيتَ الْأَمِينَةُ وَانِيَّةً . قذ كَانَتْ تَمَلُوهَ إِنْصَافًا وَفِيهَا كَانَ مَيتُ ٱلْمَدْلِ أَمَّا ٱلْآنَ فَإِغَّا فِيهَا قَتَلَةٌ . ع والي فِسُنَّكِ صَادَتْ خَبَنَا وَصِرْفُكِ مُرْجَ بِعَآهَ • ١٤٠٤ دُوْسَاوَكِ عُصَداةٌ وَشُرَكَاهَ هِشُرَاق بَكُلُّ يُمْ النُّمُوةَ وَيَقَبُّمُ الْأَجُودُ لَا يُصِفُونَ الْيُتِمَ وَدَعْوَى الْأَرْسَلَةِ لَا تَبْلُمُ إِلَّهُمْ . وي الله عَالَ السَّدُ دَبُّ المُنودِ عَرَدُ إِسْرَانِهِ لَ لَأْدِيمَنَّ تَضِي مِنْ مُعَانِدِيًّ وَأَنْتُمْ مِنْ أَعْدَاكِي عِنْهِ وَأَدْدُ يَدِي مَلَئِكِ وَأَحْرَقُ خَبَتَكِ بِلْكُرُضِ وَأَنْزُعُ يَصْدِيدَكِ كُلُّهُ. عِنهِ وَأَعِدُ مُنَاكِكًا فِي ٱلْأُولُ وَمُشِرِيكِ كَمَّا فِي ٱلِأَبْدَأَهِ وَبَهْدَ ذَلِكَ تُدْعَيْنَ مَدِينَةَ ٱلْمَدْلِ ٱلْمُرْيَةِ ٱلْأَمِنَةَ . ﴿ يَهِي أَنْفَدَى سَيْوُنُ بِٱلْإِنْصَافِ وَٱلتَّا شُونَ مِنهَا بِالْمَدُلِ عِنْ مِعْ وَالنَّمَاةُ وَالْحَلَّاةُ تُعَلَّمُونَ جَمِهَا وَالَّذِينَ رَّحَكُوا الرَّبِّ يُسْتَأْمُلُونَ . كاللهُ فِإِنَّمْ سَمَوْزُونَ مِنَ الْبِعْلِمِ الَّذِي شُيغَتْمْ بِهِ وَأَنْتُمْ تَخْبُلُونَ مِنَ أَيلْنَانِ أَلِّي آزَتْمُوهَا كَالْلَفَافَةِ وَقَلُهُ كَالشَّرَادَةِ فَيُعْتَرِقَانِ كَلاهُمَامَمًا وَلَيْسَ مَنْ يُعلَقُ الْ

#### ألفصل الثاني

وي الكلام الذي دلة أشفيا بن آمُوسَ عَلَى يَلُوذَا وَأُورَ شَلِيم. وَالْ وَتَكُونُ فِي آخِر الْأَيَّامِ أَنَّ جَبَلَ بَيْتِ الرَّبِ فِوَظَدُ فِي رَلْسَ الْجَالِ وَوَ تَفَرَّ فُوْقَ التَّلال وَتَجْرى إِلَيْهِ بَعِيمُ ٱلْأُمْمِ عِنْهِ وَيَطَلِقُ شُمُوبُ كَنْبِرُونَ وَيَمُولُونَ عَلَمُوا نَصَعَدُ إِلَى جَهَرِ أَلَّابِ إِنَّى بَيْتِ إِلَهِ يَنْفُوبَ وَهُو يُتِلِنَا طُرْقَهُ فَلَسْلُكُ فِي سُلِهِ لِأَنْهَا مِن صِيْونَ تَخْرُجُ الشَّرِينَةُ وَمِنْ أُودَشَلِيمَ كَلِمَةُ الرَّبِ . عِينِي وَيَحْكُمُ بَيْنَ الْأَمْمِ وَيَعْمَى الشُّوْبِ الْكَثِيرِينَ فَبَعْرِ فِينَ أُسُوفُهُمْ سِكُحَا وَأَسِتُهُمْ مَنَاجِلَ فَلا رَّفَرُ أَمَّةً عَلَى أَمَّةٍ سَيْنًا وَلَا يَسَلُمُونَ الْمُرْبُ مِنْ بَسْدُ ، عَنْهِ مَلْمُوا يَا بُنِتَ يَنْوُبَ لِشَكْ فِي فُو الرَّبِو ، عِنْهِ إِنِّكَ أَمْلَتَ شَبْكَ بَيْتَ يَنْفُوبَ لِأَيْمَ مُحُوا الْفِكِالِ مُنْذَا لَكَيْمٍ. يَطَيُّرُونَ كَا لَهُلِسُطِينِينَ وَيُعَاهِدُونَ مِنِي ٱلْفُرَآةِ . ﴿ يَعْيِي قَدِ ٱمْتَ لَأَتْ أَرْضُهُمْ فِضَّةً وَذَهَا فَلاحَدُ لِكُنُوزِهِمْ. ﴿ فِيهِمْ قَدِ أَنْسَلَاتُ أَرْضُهُمْ خَلِلاً فَلاحَدُ لِجَلاتِهِمْ. فلي أَمْ كَلَّاتُ أَدْمُهُمْ أَصْنَامًا فَيَشْجُدُونَ يَصْنُوعَاتِ أَيْسِهِمْ إِلَاصَنَتْ أَصَابِهُمْ. يَحِيدُ ظَافِكَ سَبُومَهُ الْبَشَرُ وَيُحَدُّ الْإِنْسَانُ وَلَا تَنْفِرُ لَهُمْ . كَيْنَا الْمُخْلِ فِي السَّمْرِ وَوَازَ فِي التُّرَابِ مِن أَمَّام دُعْبِ ألرَّبِ وَمِن بَهَا ۚ عَطَيْتِهِ . عَلَيْكِ إِنَّ غُيُونَ ٱلْبَصْرِ ٱلْتُشَاغِثَ سَخُتَسُ وَزَمْعَ ٱلْإِنْسَانِ سَيُوحَ وَيَسَالَ ٱلرَّبِّ وَحَدَهُ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ. عِنْهِ كَانُهُ يَعْمُ دَبِ الْجُنُودِ عَلَى كُل مُتَكَبِّرِ وَمُتَالِ وَعَلَى كُلْ مُرْتَنِعٍ فَعُملاً. عَنْهَ وَعَلَى كُل أَذ لْبَكَنَ ٱلْمَالِي ٱلْمُرْتَفِعِ وَكُلِّ بَلُوطِ بَاشَانَ. ﴿ لِلَّهِ وَمَلَى تَجْمِيرٍ ٱلْجَالِ الْعَالِيةِ وَتَبْهِمِ ٱلْفِلَالِ ٱلْمُرْتَفِيَةِ . ﴿ ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ رَبِّهِ شَاخٍ وَكُلُّ سُودٍ حَمِينٍ . ﴿ اللَّهُ وَعَلَى جَمِيرٍ سُفُن وَّشِيشَ وَعَلَى جَبِعِ الْمَناظِرِ ٱلْأَنِيقَةِ . ﴿ يَهُ إِلَيْ وَسَيُوسَهُ تَشَائِحُ ٱلْجَشَرِ وَيُحَطَّ وَتَهُمُ ٱلْإِنْسَانِ وَيَعْلَلُ الرَّبُّ وَحْدَهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ . كَوْفِي وَرُّولُ ٱلْأَصْنَامُ بِثَامِهَا كَانُهُ وَيَدْخُلُ عُلِّ أَحَدِ فِي مَنَاوِدِ ٱلمَعْرِ وَأَخَادِيدِ الثَّرَابِ مِنْ أَمَامٍ رُعْبِ ٱلرَّبِ وَمِنْ بَهَآءَ عَظَمَت ب حِينَ يَعُومُ لِيزُ لِنَ ٱلْأَرْضَ . كَيْنَ إِلَى إِلَيْ الْبُومِ لِلِّي ٱلْبَشَرُ أَصْنَامَ فِينَتِهِم وَأَصْنَامَ ذُعَهِم أَلَى مَسْنُوا لِسَجُودِ لِمُسَاجِدِ وَالْحَفَافِيشِ £ \$ لِيَدْخُلُوا فِي كُهُوفُ العَظْر وَفِي صُدُوعِ ٱلصَفَا مِنْ أَمَامٍ رُعْبِ ٱلرَّبْ وَمِنْ جَأَاءٌ عَظَمَتِهِ حِينَ يَعُومُ لِيزُ لِل ٱلأَدْضَ. والله مَكْفُواعَن ٱلْإِنْسَانِ ذِي ٱللَّهَةِ فِي أَنْفِهِ لِأَمَّهُ مَلَا أَيْسَتُ

#### ألفصل الثالث

عِنْ إِنْ مُوفَا السَّيْدُ رَبُّ الْمُنُودِ لُولِ مِنْ أُورَ صَلِيمَ وَمِنْ يَهُوفَا الْعَمَادَ وَالْمُسْدَةُ مُكلُّ مِمَادِ الْخُبْزِ وَكُلُّ مِمَادِ الْمَأْءَ . ﴿ يَهِي الْجُبَّارَ وَدَجْلَ الْحَرْبِ. الْفَامِنِي وَآفَينُ وَآلُمَوَّافَ وَٱلثَّنِيُّ . ﴿ يَكُنُّكُمْ قَائِدَ ٱلْحُنسِينَ وَٱلْوَجِيةِ وَٱلْمُشيرَ وَالْحَسَمَ فِي الصَّنَائِم وَقَاهِم كَلام الْأَشْرَادِ . عَنْ عَلَيْهِ وَأَجْمَهُ لُ الصِّبْيَانَ وَوَسَّاتَهُ لَمْمُ وَأَهُلُ ٱلْمُصَّادَةِ يَشَمُّلُونَ عَلَيْمُ عيد وَيَثِ النَّبُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ عَلَى الْآثَمُ وَالْإِنْسَانُ عَلَى قُرِيبِهِ وَيَسُولُ السَّي عَلَى النَّبْخِ وَالَّذِيمُ عَلَى الْكُرِيمِ • عَنْهِ حِنْشِيدٍ يَسِكُ الْإِنْسَانُ أَخَاهُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ فَائِلًا إِنَّ لَكَ ثُواً فَكُنْ حَاكِمًا عَلَيْنَا وَهٰلَا الْتُرْابُ يُكُونُ تَشْتَ يَبِكَ . ﴿ يَعْ فِ ذَلِكَ ٱلْوَم كَا يُلَامَا أَنَا مِلْمِيكُمْ . إِنَّهُ لَنِسَ فِي مَيْنِي خَبْرُ وَلَا قُوبُ مَّلا تَجْسَلُونِي حَكِمًا عَلَى ٱلشَّبِ. ١ هُمُهُمَّ إِنَّ أُودَشَلِيمَ مُنْصَرِعَةٌ وَيَهُّوذَا سَافِطَتْ ۚ لِأَنَّ عَلَى ٱلرُّبّ أُلْبِنْهُمْ وَأَوْسَالُمُمْ إِخْمَابًا لِمَنْنِي جَلالِهِ . عَنْهِ وَقَاحَهُ وُجُوعِهِمْ تَنْهَدُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ يُجَاهِرُونَ يَخْطِينُهِمْ حَسَمُومَ لَا يَسْتُرُونَهَا . فَوَيْلُ لَهُمْ إِنَّهُمْ تَكُونُونَ أَنْفُسَهُمْ شَرًّا . كَيْنَا\$ قُولُوا فِصَدِّيْنِولَكَ الْحَيْرُ لِأَنَّهُمْ بَالْسَخُلُونَ مِنْ ثَمَرَةِ أَصَالِهِمْ. ١١٤ وَبَلُّ اِلْمُنْافِينِ وَعَلَيْهِ الشَّرُّ فَإِنَّ جَرَّاتَهُ يَدْنِيهِ يُؤدَّى إلَيْهِ . عَلَيْهِ شَمْنِي مُعَظِّرُوهُ أَوْلَادُ وَالْقِسَّاة بَشَالُلُنَ عَلَيْهِ . يَا شَمْي إِنَّ مُرْشِدِيكَ هُمْ يُضِلُّونَكَ وَيُتَفُّونَ طَرِيقَ مَدَاهبك . والله الرب التصب الميمام وقام ليدين الشُّوب. ويه الرُّ يَدُخلُ فِي الْمُاكَّةِ مَعَ شُيُوخِ شَعْبِهِ وَرُوْسَائِهِم، إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ أَنْفَتُمْ ٱلْكُرْمَ وَسَلَبُ ٱلْإِنْسِ فِي يُوتَكُمْ، كَيْنِهِ مَا بَالْكُمْ تَسْخُنُونَ شَمْنِي وَتَخْخُنُونَ وُجُوهَ ٱلْبَائِسِينَ يَغُولُ سَيْدِي رَبُّ الْجُنُودِ ﴿ \$ 21 وَبَعُولُ أَرَّبُ إِذْ قَدِ أَخْتَاكَ بَكُ مِنْهُونَ أَغَيْنِينَ مُتَلَكَ ٱلْأَعْتَاقِ فَارِاتٍ بِالْلُونِ يَشِينَ وَيُعَادِنُ الْحَلُو فِي مَشِينٌ وَيُجْلِنَ بِخَلَاشِلِ أَعْدَامِنٌ . ١٤٢٥ مَسَيْم لِمُ ٱلسَّبُدُ حَلَمَاتَ بَلَتِ صَيْوُنَ وَلُمَرِي ٱلرَّبُّ سَوَّاتِهِنَّ. عَلَىٰ فَي ذَٰ لِكَ ٱلْيُومِ يُخِلَّ السِّيدُ غَمْرَ الْمُقلاخل وَالْأَمْدَاتِ وَالْأُمَّةُ عِيْرِيحٍ وَالْمُقَدَّاتِ وَالْأَسُورَةَ وَالرُّعَلَ وَٱلْمَمَائِ عِنْ وَٱلْمَاعِيدَ وَٱلْمَاعِلَ وَآنِيةَ الطِّيبِ وَٱلْأَمْرَاذَ عِنْ وَالْحُواتِمَ وَأَخْرَاصَ الْأَنُونِ عِنْ ﴿ وَالِلْمَ وَالْسُلْتَ وَالْحَارَمَ وَالْأَكْبِ لِنَ عِنْ ﴿ وَالْوَدَاعَ وَالْأَفْصِفَةَ وَالْتِيَانَ وَالْأَذُرُ . وَهُمُ وَيُكُونُ لَمْنُ الْكُنُ بَدَلَ الطِّيبِ وَالنَّمَّةُ بَعَلَ الْنَطْقةِ وَالْتُرَعُ بَعَلَ عُنِيدِ الشَّمْرِ وَحِزَامُ الْسِحْ بَعَلَ الْوَشَامِ وَالْكُمُّ بَدَلَ الْمِسَالِ. كالله يَسْفُطُ دِجَالُكِ بِالسِّيْفِ وَأَبْطَالُكِ فِي الْيَحَالِ. ١٢٨٥ وَمَيْنُ أَيْوَلَهَا كَايْمَتْ وَهِيَ تُعْمِي خَاوِيَةً لَاطِئَةً بِٱلْأَدْضِ

## ألفَصُلُ ٱلرَّابِعُ

#### أَلْفَصَلُ لَلْخَامِسُ

المن النه عليه تعبر في تعبر في كرمه وكان طبيه كرم في وايت فالت خضر عنه وقد حوله وتعالم وترس فيه النسل كرمة وتني يُرا في وتسلم وحَرَفِهِ مَنْسَرَةً وَاتَعَلَ أَنْ لِمُرْعِنَا فَأَثْرَ حَمْرِما تِرَا اللهِ عَلَى الْأَلْتُ بِالسّطَانَ

### ألفصل السابغ

عِيْجٍ وَفِي أَيَّامٍ آَخَازَ بْنِ يُونَّامَ بْنِ غُرَّامَكِ يَهُوذَا صَيدَ وَصِينُ مَكُ أَوَامَ وَفَاتًمْ بْن وَمُلِامَكِ إِسْرَائِيلَ إِلَى أُورَعَلِمَ لِمُكَارَبَتِهَا ظَمْ يَقْدِدَا أَنْ يَشْرَاهَا . عَنْ وَأَخْرَ بَيت دَاوُدَ وَمَلِيِّ إِنَّ أَدَامَ قَدْ خَلُوا بِأَفْرَائِيمَ فَاضْطَرَبَ قَلْبُ وَظَّلِ شَمْهِ أَصْطِرَابَ شَعْر أَلْنَاب عِنْهُ ٱلرِّبِعِ. عِنْهِ عَمَالَ ٱلرَّبُ لِأَصْلِهَا آخُرُجُ لِأَسْتِفَا لِهَ آحَادُ أَنْتَ وَشَكَّرَ بَاشُوبُ ا بُكَ إِنَّى آخِر فَنَاةِ ٱلْهِرْكَةِ ٱلْمُلَا فِي طَرِيق حَمَّل ٱلْقَمَّادِ ۚ ﴿ يَكُمُ وَقُلْ لَهُ كَمُّهُ كَنْ فِي دَمَةٍ وَلَا تَتَمَّنَ وَلَا يَضَمَّنَ قَالِكَ مِنْ ذَنَتَيْ هَاتَكِنِ الشَّمَّلَتَ بَيْنِ الْمُدَّيَّنَتِينِ فِي الشعرَام عَضَب دَصِينَ مَلِكِ أَدَامَ وَأَبْنِ دَمَلًا . عَيْعَ قَإِنْ أَدَامَ وَأَفَرَا فِيمَ وَأَبْنَ دَمَلَا قَدُ كَارُوا عَلَيْكَ بِالسُّو، قَالِينَ عِنْهِ فَصَلْمَ عَلَى يَبُوذَا وَتَضْفَعُهَا وَفَرْقَا بَيْنَا وَفَكَ عَلَيْهَا أَنْ مَا بَنْيلَ. عِينَ لِكِنْ مُكْذَا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبُّ لَا يَقُومُ ٱلْأَشُّ وَلاَ يَكُونُ جيج لِأَنَّ دِمَفْقَ تَكُونُ وَالْ أَوَامَ وَوَصِينَ يَكُونُ وَأَلْىَ دِمَشْقَ وَبَعْدَ خَسْ وَسِيْنَ سَتَتَ تُعْلَمُ أَوْا يُبْهَ فَلا يَبْقَ شَعْبًا. عِينِي وَكَفَا تَكُونُ ٱلسَّامِرَةُ وَلَنَ أَوَا يُمْ وَأَنْ وَمَلَا دَأْسَ ٱلسَّارَةِ وَأَنْتُمْ إِنْ لَمْ تُصَدِيقُوا ظَنْ تَنْتُوا . عِنْهُ وَعَادَ ٱلرَّبُّ فَكُلُّم آخَازَ مَّا إِلَّا \* عِبْلِهِمْ سَلْ لِنْسَكَ آيَّةً مِنْ عِنْدِ الرُّبِّ إِلَمْكَ . سَلَمًا إِمَّا فِي ٱلْمُشْ وَإِمَّا فِ ٱللَّهَ مِنْ فَوْقٌ . عِنْهِ فَمَالَ آخَارُ لَا أَسْأَلُ وَلَا أَمْرُبُ الرَّبِّ . عَنْهُ قَالَ أَعْشُوا يَا بَيْتَ وَاوُدُ أَطَالُ عِنْدُكُمْ أَنْ نُسْتِمُوا ٱلنَّاسَ حَتَى تُسْتِمُوا إِلَى أَيْسًا . ١٤ عَلَيْكَ طَلِيْكَ يُؤْمِيكُمُ السِّيدُ نَفُهُ آيَّةً مَا إِنَّ الْمَنْدَآةَ تَعْبَلُ وَقَلِدًا بِّنَا وَتَدْعُو أَنْتُ عِأْفِيلَ. جِيجٍ بِالْحُلُ زَلْبِدًا وَمَسَلَا يَسْتَحَى يَبْرِفَ أَنْ يَرْذُلُ ٱلشِّرُّ وَتَخَارَ ٱلْحَيْرَ . عَلَيْكُ لِأَنَّهُ قَبَلَ أَنْ يَمْرِفَ الصِّي أَنْ يَرَدُلَ الشَّرُ وَيَخْتَادَ الْخَيْرَ كُثُورُ الْأَرْضُ أَلِّي أَنْتَ مُنضَفط لِأَجْلِ مَلِكَيًّا. ﴿ يَهِيْهُ سَيْلًا أَرَّبُ مَلَكِ وَمَلْ شَعْبِكَ وَمَلْ بَيْتِ أَيْكَ أَيُّمَا أَ تأتِ مِنْ يَوْمَ أَعْتَرَلَ أَفْرَا شِمُ عَنْ يَهُوذَا وَذَٰ لِكَ عَلَى يَدِ مَلِكِ أَشُودَ . كَانِهُ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَومِ يَعْنِيرُ ٱلرَّبُ لِلذَّبَابِ ٱلَّذِي فِي ٱلْحَسَى أَنْهَادٍ مِصْرَ وَلِلْقُولَ ٱلَّذِي فِي أَدْضِ أَشُودَ جينيج مُنْسَلُ وَتُمارُ كُفًّا فِي الأَوْدِيَةِ الْلَيْرَةِ وَفِي تَخَادِيبِ العَفْرِ وَعَلَى كُلَّ فَلَيْتَةِ وَفِ الْمَرَامِي بِلْسَرِهَا · يَحَيَّتِينَ فِي ذَلِكَ ٱلْمَعْمَ مَعْلِنَّ ٱلسَّهُ عُوسَى مُسَتَّامَرَةَ فِي عِيْرِ ٱلنَّهُر يَجِلِي أَشُودَ ٱلْأَلَى وَضَرَ ٱلْرَبْقِينِ وَأَهْمِينَا أَنِسَا تَعْصُ \* \$12 وَفِي ذَلِكَ ٱلْوَمْ يُرَقِي وَاحِدُ عِنْهَ مِنَ ٱلْكُرُ وَشَاتَيْنِ عِنْهُمْ وَلَكُثَرَةِ ٱلَّذِنِ يَأْكُلُ ٱلزُّبْدَ لِأَنَّ ٱلرُّبْدَ وَٱلْمَسَلَّ يَا كُنْهُما كُولُ مَنْ يُسْتَبَقَ فِي ٱلْأَرْضِ . عَنْهِ فِي ذَلِكَ ٱلْوَمِ كُلُّ مَوْمِنْم كَانَ فِيدِ أَلْنُ جَفَّتِهِ بِأَلْفِ مِنَ أَلِعِشْتِ يَعِيدُ فَتَاذًا وَشَوْكًا . عَنْ اللَّهِ عَلَى إِلَّهَ هُمَاكَ إِلَّا بالسَّهام والقُوس لِأَنَّ الأَدْضَ كُلَّهَا تُكُونُ قَتَادًا وَشَوْكًا . عَنْهِ وَجَمِمُ الْمِلْاَلِق كَانَتْ تُسَلِّفُ بِٱلْسَلْفَةِ لَا تَعْمُلُهَا عَنَافَةً مِنَ ٱلْفَتَادِ وَٱلدُّولَا بَلْ لُسَرُّحُ فيهَا ٱلْفِيرَانُ وتطأها ألثآه

## ألفصل الثامن

هِيْهِ وَقَالَ إِنَّ الرَّبِّ عَذَ لَكَ دَرْجًا عَلِيَا وَأَكْثُ فِيهِ بِكِنَا يَهِ النَّاسِ أَسْرِغُ إِلَى ال النَّف بَادِدْ إِلَى النِّهِرِ، هِيهِم قَاعَهُ فَتُ لِفَنِي عَلَيْهِ مَا مَيْنَوْ أُورِيَّا الْكَلِينَ

أُورَشُلِمَ وَإِدِجَالَ بَهُوذَا السُّكُمُوا بَلِنِي وَبَيْنَ كُرْمِ. ﴿ لَكُنَّا إِنَّي مَنْ مُسْتُم كُكُرُمِ وَلَمْ أَنْتُمْ لِكُوْمِي فَمَا بَالِيَ الْتَطَرُّتُ أَنْ لِخْمِرَ عِنَا فَأَثْرَ حِمْرِمَا يَرَاَّ . عَيْنَكُمْ فَالْأَنَ أَعَلَمُكُمْ مَا أَمْنَهُ كِرُبِي وَأَدِيلُ سِياجَهُ فَيَكُونُ مُبَاحًا وَأَعْدِمُ جِدَادَهُ فَيَكُونُ مَسدُوسا وي وَأَجَمَلُهُ مِرَدًا لَا يُعْفَرُ وَلَا يُغْمُ مَسَالُمُ فِيهِ ٱلْفَكَادُ وَالشُّوكُ وَأُوسِي ٱلسَّحَابُ أَنْ لَا تَعْلَيْ طَلْبِهِ مَعَلَزًا ، عِنْ إِنَّ كُنَّ وَبِ ٱلْجُنُودِ هُوَ ٱلَّهُ إِمْرَائِلَ وَأَنَّاسُ يَهُوذَا هُمْ عَرْسُ نَعِيهِ وَقَدِ ٱتَنَظَرَ ٱلْإِنْصَافَ فَإِذَا سَفَكَ ٱلذِّمَاءَ وَٱلۡصَٰذَٰلَ فَإِذَا ٱلصَّرَاخُ مُ وي وَلَ لِلَّذِينَ يَعِلُونَ بَيَنَا بَيْتِ وَيَقْرُنُونَ خَلَا بِخُلْ حَتَّى لَمْ يَدَعُوا مَكَانًا . إَذَنْ أَيْمُ أَسْكُنُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَحُدَكُمْ . كَيْنَا عَلَى مَشْمَ مِنِي قَالَ رَبِ ٱلْجُنُودِ إِنَّ إِلْوَا كَثِيرَةً سَفَرَبُ. عَلِيَّةً وَجِيلَةً تَنِقَ بَنْدِ سَاكِنِ . ﴿ يَعْلِينِ فَسَفَرَةً فَلَادِينَ كَمَا تَخْرِجُ يَّا وَالِيدًا وَبَلْدُ كُورٍ غُورٍ عُمْ إِيغَةً . هَيْنِهَا وَيُلْ إِلْمَا لِيهِنَا مِنَ ٱلْمَلَاقِ فِي طَلَبِو ٱلْمُسْكِرِ ٱلْمُسْتَمَرِينَ إِلَى ٱلْمُنْتَنَةِ وَٱلْحَرُ كُلِهِمْ عَلَيْهِمْ وَفِي مَاذِيهِمِ ٱلْكِنَادَةُ وَٱلْمُودُ وَٱلدُّفُّ وَآلِوْ مَارُ وَآكُمُرُ وَلَا يُكْتِمُونَ إِلَى عَلَمِ الرَّبِّ وَلَا يَأْمُلُونَ فِي مُنْمَ يَدَاجُ . كَانْكُ سُمِي شَعْبِي لِمَدَمِ ٱلْمُرْفَةِ وَأَسْمَعَ عُطْمَاوَهُ ذَوِي تَجَاعَةِ وَقَلْتَ عَامُّتُ مِنَ ٱلطَّمَادَ . عيد مُرَسَّمَت الْحَجِمُ تَفْسَهَا وَفَقَرَتْ ظَعَا بِلا حَدّ فَيَخْدِرُ فِيهَا وَجَمَّا ٱلْأَرْضِ وَعَالَمْهَا وَجُهُودُهَا وَحُكُلٌّ مَرْحٍ فِيهَا عَنْهَا اللَّهِ وَلَوْسَمُ ٱلْبَشَرُ وَيُحَطُّ ٱلْإِنْسَانُ وَتُخْفَضُ عُيُونُ الْتُكَيِّنِ . عِلِي وَيَعَالَ وَبُ الْخُودِ بِالْقَطَاء وَيَعْدِشُ الْإِلْهُ الْفُدُوسُ بِالْسَلَ. عِيْنِي وَرَّضَى ٱلْحُالَانُ فِي مَقَامَتِهَا وَأَطَالَالُ ٱلْتُرْفِينَ ٱلْحُلُهَا ٱلْفُرْبَا • عِيْنِينَ وَلُ يُغْفِقَ غَيْرُونَ ٱلْإِنْمَ بِحِبَالِ ٱلْكِيلَ وَٱلْحَلِيثَةَ بِعِنْلِ أَمْرَاسِ ٱلْحَسَلَةِ عِيْنِي أَفَا لِينَ لِبُادِدْ وَلَيْتَهِلْ فِي عَلِهِ حَتَّى زَى وَلَتُعْمَرِ وَتَعْشَرُ مَشُورَةُ فُدُوس إِسْرَا لِلَ حَتَّى تَعْلَمُهُ ﴿ وَمِنْ فِنَا لِينَ لِشَرِّ خَيْرًا وَ لِخَبْرِ شَرًّا الْجَاطِينَ الظُّلَمَةُ فُودًا وَالنُّودَ ظُلْمَةَ الْجَاطِينَ اللَّهُ عُلَمًا وَٱلْمَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا المَامَ وُجُومِهِ عِلَيْهِ وَلِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْك كَ إِنْ كُنِ ٱلْمُنْ الْمُنْ لِأَجُلِ رُشُوَّةِ ٱلْحُرْفِينَ عَلَى الصِّدْ يَوْحَتُهُ ﴿ ثِي مِنْ فَلَدَ لِكَ كَا مَا لَكُوا لَمُدُ ٱلنَّادُ ٱلْمُعَالَةَ وَكَا يَفْتَى ٱلْمُدِينُ ٱلْكُتِبِ يَحْدُن أَصْلُهُمْ كَاللُّودِ ٱلْغُير وَوَهَمُ هُمْ بَنَالًا كَالْتُرَابِ لِأَنَّمُ نَدُوا شَرِيعَةً وَبُ ٱلْجُنُودِ وَأَسْتَهَا وَا يَجَلِسَةِ فُدُوسِ إسرائيل. عيد فأضلر م عَضَبُ الرُّبْ عَلَى شَعْبِهِ فَدُّ يَدَهُ عَلْبِهِ وَضَرَ لَهُ فَرْجَعْتِ الْجَالُ وَصَادَتْ جُنَفُهُمْ كَالْزِّبُلِ فِي وَسَطِ أَلشَّوَادِعٍ . وَفِي هٰذَا كُلِّهِمُ مَا لَزَّ عَسَبُهُ وَيدُهُ لَا وَّالْ تَمْنُودَةُ \* يَجَيُّحُ فَيَرْخُ رَايَةً لِلأُمْمِ مِنْ بَعِيدٍ وَيَعْفِرُ لِأُمَّةٍ مِنْ أَحْسَى ٱلأَرْضِ ظِّذًا بِهَا مُثْلِلَةٌ بِسُرْعَةٍ وَخَنَّةٍ . عَيْنِهِ لَلِسَ فِيهَا وَازِحُ وَلَاسَاقِعَلُ . لَا تُنسَنُ وَلَا تَنامُ . لَا تَعَلَّمَنَا عِلَيُّ أَسْمَا لَهَا وَلَا تُقَلُّ شَرِكُ مَلِكَ اللَّهَا ، عَنْ إِلَى سَهَامُهَا تُحَدَّدُهُ وَكُلُّ صَبَّهَا مَشْدُودُهُ . رِّ حَوَافِي خَيْلِهَا صَوَّانًا وَتَجَلِّدُتُهَا إِنْصَارًا . ﴿ لِمَا لِكُلُّ لِمَا زَنْيرٌ كَا أَذُ كَالْأَشْيَالِ وَلْتَعْمُ وَكَشَلَفُ ٱلْعَرِيسَةَ وَتَسْتَخْلِصُهَا وَلِيْسَ مَنْ يَسْتَنْفِلُهَا ﴿ يَعْ فَيُحْ فَكُرْتُمُو عَلَيْهِ فِي لَمَالِكَ ٱلْيَوْمِ حَسَمَوْتَجَرَةِ ٱلْجَرِ وَيُغَلُّ إِلَى ٱلْأَرْضَ قَإِذَا بِٱلظُّلِمَةِ وَٱلصَّبَقَ وَقَدْ أَطْلَمَ ٱلنُّورُ فِي آفَاقِهَا

### ألفضل السادس

وَذَّكُونًا بْنَ يَرْكُيًّا. وَيَعْ وَدَوْنَ مِنَ ٱلنَّبِيَّةِ فَحَلَتْ وَوَلَدْتِ ٱبْنَا فَقَالَ لِي ٱلأَثْ أَدْعُ أَنْهَ أَسْرِعُ إِلَى ٱلسُّلِ لَادِدْ إِلَى ٱلنَّهِ • عَنْهُ فَإِنَّهُ قَبْسَلَ أَنْ يَعْرِفَ ٱلسِّيعُ أَنْ يُلِايَ يَا آبَتِ وَيَا أَيْ تُحْسَلُ زُوَةً مِمَنْقَ وَسَلَ ٱلسَّامِ قِ إِلَى أَمَامُ مَكِ أَشُّورَ . وَعَادَ ٱلرَّبُّ يُكُلِّنِي قَا يَلا . عَنْ ﴿ إِذْ قَدْ رَذَلَ هَٰذَا ٱلشَّفْ مِيَّاهُ سَلْوَامَ ٱلْجَارِيَّة بِسَكُونِ وَفَرَ حَ بِرَصِينَ وَبِأَنِ دَمَلَيَ ﴿ يَكُمْ فَلِذَٰ لِكَ حَا إِنَّ ٱلسِّيدَ يُعِلَى عَلَيْهِمْ مياهَ ٱلنَّهْر ٱلْعَظِيَةُ ٱلْفَرْدَةَ مَلِكَ أَشُودَ وَجِيعَ عِزَّ يَوْفَيَثُلُوعَلَى جِبعٍ جَدَاوِلِهِ وَيَعْلُفُوعَلَى كُل شُطُوطِهِ عِيْنِ وَقِنْدَرِئُ عَلَى يَهُوفَا وَيَعْلَمُ وَنِيلُ وَيَلِمُ إِلَّ الْمُنْنَى وَلِسَطَ جَاحَيْهِ يَكَلَّسُهُ أَرْضِكَ يَاعِمَانُونِيلُ ، عِيْنِهِ كَالْوَالْمُسَالَتُمُوبُ وَانْهَرِمُوا · أَصْفُوا يَاجِيمُ أَعْمِي الْأَرْضِ. تَحَرُّمُوا وَأَنْهَرْمُوا تَحَرُّمُوا وَأَنْهَرْمُوا . عَنْهِ تَشَاوَرُوا مَشُورَةَ فَتَطَلَّلُ . تَكَلَّمُوا كَلاما فَلا يَقُومُ لِأَنَّ اللَّهُ مَنَنا. ﴿ يُعِيُّهُمْ عَالُهُ هَكَذَا كَلَّنِي ٱلرَّبُّ عِنْدَ إِلْنَّا يَدِهِ وَأَنْذَرَ فِي أَنْ لَاأْسُكُ فِي طَرِينِ هَذَا ٱلشَّفِ قَائِلًا . عَنْهُ لا تَقُولُوا خِيانَةً لِكُلِّ مَا يَقُولُ لَهُ هٰذَا ٱلشَّفُ خَانَةً وَلَا تُخَافُوا خَوْفُهُمْ وَلَا تَفْزَعُوا. ﴿ إِنَّاكُمْ فَوَ السَّاوَ وَلَكُنْ هُو خُوْفُكُمْ وَقَوْعَكُمْ عَلَيْهِ فَيْكُونَ لَكُمْ قُلْسًا وَلْكِنَّ أَيْكُونَ خَمَرَ صَدْمٍ وَمَعْزَ عِنَادِ لِيْتَى إِسْرًا ثَيْلَ وَفَتَا وَحِبَالَةُ لِسَاكِنِي أُودَشَلِيمَ عِيرُي فَيَعَمُ مِهِ كَثِيرُونَ وَبِسَفُطُونُ وَتَعَطِعُونَ وَيُعْتَلُونَ وَيُؤخَذُونَ . وَيَهِ أُرْسُمِ ٱلصُّهَادَةَ . أَطْبَمِ ٱلشَّرِيَّةَ فِي تَلْامِنْتِي . والله إني أَرْجُو ٱلأَتْ ٱلْحَاجِ وَجَهُ عَنْ بَلِّتِ يَعْفُوبَ وَأَوْكُلُ عَلَيْهِ . عَنْهِ هَأَهَ نَذَا وَٱلْأَبْنَاةُ الَّذِينَ أَعْطَانِهِم ٱلرُّثُ آيَاتِ وَمُعْزِلَتِ فِي إِسْرَا ثِيلَ مِنْ لَذُنْ دَبِّ ٱلْجُنُودِ ٱلسَّاكن فِي جَبِل صَهُونَ . عَنَا إِفَا قَالُوا لَكُمُ أَسَالُوا ذَوِي ٱلتَّوَامِ وَٱلْمَرَّافِينَ ٱلتَّاصِينَ ٱلْمَامَسَنَ

#### عِنْ وَيَظِلُ إِلَى الْأَرْضِ عِلِمَا الشِّنَةُ وَالطَّلَمَةُ وَادْفِيهُمُ الشِّيْقِ وَدَّغَبُورُ العَلاطِرِ أَلْفُصَلُ ٱلتَّاسِمُ

مُولُوا النَّسِ عُلُّ شَفِ يَسَالُ إِلَهُ أَيْسَالُ الْأَمُواتُ عَنِ الْأَحْيَادِ . عِنْ إِلَّ اللَّهُ المُسَالُ الْأَمُواتُ عَنِ الْأَحْيَادِ . عِنْ إِلَّهُ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ٱسْأَلُوا الشَّرِينَة وَالسُّهَادَة . مَنْ لَمْ يَعِلَى بِهٰذَا ٱلْكَلامِ فَلا يُنِي لَهُ ٱلصُّبْح ع إليه وَيَنِيهُ

فِي الْأَرْضُ مَكُرُومًا جَانِنَا وَفِي جُوعِهِ يَسْتَشيطُ وَلِلْمَنُ مَلَكُهُ وَ إِلْهَا وَيَلْتَفُ إِلَى فَوْقُ

ذَيُولُونَ وَأَرْضَ نَفَتَالِيَ وَأَمَّا الْأَخِيرَ ۚ فَأَكُرَمَ طَرِيقَ الْجَرِ عِبْرَ الْأَدْدُنِّ جَلِيــلَ الْأَمَمِ · وي النُّمْ السَّالِكُ فِي الطُّلْمَةِ أَجْمَرَ فُوزًا عَظِيًّا - الْجَالِسُونَ فِي بُعْمَ عِ الْمُرْتُ وَظَلالهِ أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ فُورٌ . ويجه كَثَرْتَ الْأُمَّةَ . وَقُرْتَ لَمَّا الْفَرَحَ . يَفْرَحُونَ أَمْلَكَ كَأَ لَقُرَ مِن الْمُصَاد كَا إِنهَاج أَلْفِينَ يَظَامُونَ السُّلَ . جِنهِ إِلَّانَ نِيرَ مَشَعَّهَا وَعَما كنها وكنيب مُعَرِّها قَدْ كُنْرِتها كَا فِي قِعْ مِدْنَنَ عِيدٍ إِذْ كُلُّ سِلامَ مُسْتَجَ فِي ٱلْوَعَى وَكُلُ قُوبٍ مُتَقَلِع بِالدِّمَاة يَعِيرُ صَرَما وَوَفُودًا إِنَّارٍ . عِنْ لِلْأَنَّهُ فَدُ ولد كَنَّا وَلَهُ أَصْلِيَ لَنَا أَنِنُ فَصَادَتِ ٱلرِّئَاسَةُ عَلَى كَنعهِ وَدُي النُّ تَعِيا مُسْيِرًا إِلَمَا جَارَا أَنا ٱلْأَبَدِ دَنْيَسَ ٱلسُّلَامِ عِنْ ﴿ لِنُّو ٱلزَّاسَةِ وَلسَّلَامِ لَا ٱنْفَضَّا لَهُ عَلَى عَرْشَ وَاوْدَ وَمُلْكُتُهُ لِنُرُهَا وَيُوَطَلَّهَا بِالْإِنْسَافِ وَالْمَدْلَ مِنَ أَلْآنَ إِلَى الْأَبْدِ. إِنَّ غَيْرَةَ رَبّ ٱلْجُنُودِ تَعْنَمُ هٰذَا . يَحْدِينَ أَلْسِيدُ أَدْسَلَ كَلِمَةً عَلَى يَنْفُوبَ فَوَقَتَ عَلَى إِسْرَانِ لَ كالله وسيتكم الشف كله أخرائه وسكان السايرة القابلون ينغو وقلب مستخير إِنْ اللَّهِ لَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِجِوْارَةِ مَفُونَةٍ . ٱلْجُنَّرُ فُعِلَمَ لَكِنَا تَمَاَّ صُ عَنْهُ ٱلأَذْزَرُ الله سَيْنِينُ الرَّبُّ عَلَيْهِ أَضَادَادَ رَصِينَ وَيُسَتِّخُ أَعْدَاهُمْ. عَلَيْهِ أَوَامَ مِنَ الشُّرق وَفَلِسْطِينَ مِنَ ٱلْفَرْبِ فَيَأْكُلُونَ إِسْرَائِلَ بِكُلِ أَفَوَاهِمْ مَمَ هَٰذَا كُلِّهِ لَمُ يَرَّدُ فَصَدُّهُ وَلَمْ قُولَ يَدُهُ مَدُودة . عليه عَالَ الشُّبَ لَمْ يَبُ إِلَى مَّنْ ضَرَبَهُ وَلَمْ يَلْتِسُوا رَبُّ المُنود عليه فسيقط الرب من إسرائيل الأس والدّنب السّنت والروي في وم وَحِدٍ . عِنْ إِللَّهُ وَٱلْوَجِهُ هُوَ ٱلْأَلُنِ وَٱلَّذِي اللَّهِمُ اللَّهِمُ السَّحَدِبِهُوَّ ٱلذَّنُّ والله وَالْمُ شِدُونَ لِمِذَا الشَّمْ فِمْ مُنِيلُونَهُ وَالْمُ شَدُّونَ مِنْهُ يَادُونَ بَعَدِهِ وَالدِّلكَ لَا يَرْضَى ٱلسُّهِدُ عَنْ مُنْفَيِيهِمْ وَلَا يَرْحُمْ يَامَاهُمْ وَلَا أَرَامِلُمْمْ لِأَنَّ ٱلْجَسِمَ كَفَرَةٌ وَفَاعِلُو

Digitized by Google

#### ألفضك العكثر

وَيُلُ لِلَّذِينَ يَفْتَرِعُونَ شَرَائِمَ الظُّلُم وَأَلَّذِينَ يَكُثُونَ كِنَابَةَ ٱلْجُودِ عِنْ لِيُحْرَفُوا حُكُمُ ٱلْسَاكِينِ وَبَسُلُوا حَقَّ بَالِسِي حَمْي لِيكُونَ ٱلأَدَامِلُ مَنْسَا لَمْ وَيَتَهُوا ٱلْيَاعَي. جِيعٍ فَاذَا تَسْنَمُونَ فِي يَوْمِ ٱلِأَضْمَادِ وَفِي ٱلْمُلَاكِ ٱلْآتِي مِنْ بِعِيدِ وَإِلَى مَنْ تَجَاوُنَ النُّهُرَةِ وَأَنِ تُخْلَفُونَ ثَرُوتُكُمْ . عِنْ إِنَّهُمْ بِدُونِي يَذِلُونَ بَيْنَ ٱلْأَسْرَى أَوْ يَسْقُطُونَ بَيْنَ الْتَنْلَى . مَمْ هَذَا كُلِهِ لَمْ يَدُدُ عَضَهُ وَلَمْ قَالَ يَدُهُ تَمَدُودَةً . عَيْجٌ وَبِلُ لِأَشُورَ تَعْنِيبِ غَنْنِي أَلْدِينَ عَمَا أَيْدِيهِمْ هِيَ نَعْلِي. ١٠٤ سَأَلِنَهُ عَلَى أَمْوَ كَافِرَةِ وَأَلْرُهُ فِي ٱلثُّف ِ ٱلْحَالِ عَلْهِ مَنْقِ لِنسَلُ السُّلَبَ وَنَهْبَ النَّهَ وَعِلْاهُمْ كَوْخُلِ الشُّوادِعِ . عِيْجٍ لَكِنَّهُ لَا رَى مُكَذَا وَلَاهْذَا فِكُرُ قَلِبِهِ بَلْ فِي قَلْهِ أَنْ يُدْمَرَ وَمُجَاحَ أَمَا لَا عُمْهِ . عِنْهِ لِأَنَّهُ يَقُولُ عِنْهِ أَلَيْسَ أَمْرَآنِي جِيهُمْ مُلُوكًا أَلَيْسَ كَلُو مِصْلَ كُرْكِيسَ وَخَاةً مِنْلَ أَدْفَدَ وَالسَّايِرَةُ مِنْسَلَ دِمَشْقَ. ١٤٠٠ مَمَّا أَصَابَتُ يَدِي مَمَا لِكَ ٱلأَصْنَام وَقَدْ فَاقَتْ مُغُولَاتُهَا عَلَى مَا لِأُودَشَلِيمَ وَالسَّامِرَةِ ١١٨٤ وَكُمَّا صَنَعْتُ بِالسَّامِرَةِ وأَصَابَهِ أَفَلا أَصَعَ كَذَٰ لِكَ بِأُورَعَلِمِ وَأَوْلَابِهَ عَلَيْهِ إِنِي أَنَا ٱلسَّدَ بَعَدَ اسْتَكَالِ جَعَ عَلِي فِي جَبْلِ جِينُونَ وَفِ أُورَعَلِمَ أَخَيْدَ ثُمَّةً فَلَبْ مَلِكِ أَشُورَ ٱلْسَكَيْرِ وَالْخِلَامَ تَعَيْد اللَّا عِنْنِ جِنْهِ وَإِنَّهُ قَالَ إِنِّي بِفُوَّةٍ بِدِي عَلِتُ وَيُحْمَقِ لِأَنِّي بَعِيدٍ فَعَلَّتُ تُخْومَ ٱلشُّمُوبِ وَنَهَنَّ ذَخَازُهُمْ وَأَزَّلْتُ ٱلْجَالِيينَ عَلَى ٱلْمُرُوشِ كَمَّا يَفْسَلُ ذُو بَطْس. كالله وَقَدْ أَصَابَتَ يَدِي ثَرُوهَ ٱلشُّمُوبِ كَمُشْرِ وَكُمَنْ يَجْمَعُ ٱلْبَيْضَ ٱلْمُصَـلَ جَمْتُ ٱلأَدْضَ بِأَسْرِهَا وَلَمْ يَحِينُ مَنْ يُمْرِكُ جَنَاعًا أَوْ يَلْمُعُ فَعَا أَوْ يَلِيسُ. ٢٠٠٠ أَ ٱلْمُغَرُ القَالَ عَلَى مَنْ يَعْظَمْ بِهَا أَوْ يَحْكُرُ الْلِفَادْ عَلَى مَنْ يُحَرِّكُهُ كَأَنَّ الْتَسْبِ يَحَرَّكُ وَافِيهِ كَأَنَّ الْعَصَا زَّفَعُ مَنْ كَيْسَ بَخَشَىدٍ . عِنْ ﴿ فَلَذِلِكَ يُرْسِلُ ٱلسَّيْدُ شَيْدُ ٱلْجُنُودَ عَلَى سَمَانِهِ هُزَالًا وَيُضْرِمُ تَحْتَ عَجِيهِ صَرَامًا كَسَرَام ٱلنَّاد ، عَلَيْ وَيَكُونُ فُودُ إِسْرَا لَيْلَ نَّادًا وَفُدُوسُهُ لَمَسَا فَطِرَ قُ وَ وَالْحُلِ شَوْمَا وَقَصَادَهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عِلَيْهِ وَلَيْنِي عَبْدَ عَابِهِ وَكُرْمَلِهِ الزُّوحَ وَالْجَسَدَ فَيْضِي كَسَلُولِ يَدُوبُ . ١٤٠٠ وَمَا يَبْقَ مِن تَعَرِّ أَلْتَابَة مُكُونُ قَلِلًا حَتْي إِنْ صَبِياً يُحْصِيد . عين وَفِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ لَا تَمُودُ بَعْيَهُ إِسْرَائِسِلَ وَٱلنَاجُونَ مِنْ آلِ يَنْفُوبَ يَنْتَمِدُونَ عَلَى مَنْ ضَرَبِّمْ وَإِنَّا يَشَمِدُونَ عَلَى ٱلرَّبّ عُدُوسِ إِسْرَائِيلَ إِنَّمَانَةِ ١٤٠٤ وَٱلْفِيَّةُ وَجِعَ بَقِيَّةٌ يَنْفُوبَ إِلَى ٱلْجَالِدِ ٤١١٤ إِنَّهُ وَإِنْ كَأَنْ شَمْكَ يَا إِسْرَا يَلْ كَمْلُ آتَنِي إِنَّا تَرْجُ بَيْنًا فِينَا الْمَعْدَ مُعْنِي بَعْنَا وَيَجْعُن فِيهِ الْمَدَالُ عِلْيُهِ لِأَنَّ النَّبُ دَرَبُّ الْمُؤْودِ نُعْرِي الْفَنَّة وَالْمُنَّة فِي وَمُعَا الْأَرْضِ كُلِهَا . عِنْ وَلَكِنْ مَكَمَنا قَالَ السَّيدُ رَبُّ الْمُؤُودُ لَا تَخْفُ مِنْ الْمُورَ يَا شَنِّي بَاسَاكِنَ مِيْهُونَ إِذْ يَشْرِبُكَ إِلْقَسْبِ وَقَرْفُمْ طَلْبِكَ أَلْمَمَا ظَى طَرِيلَةِ مَا فَسَلَّ بِمِعْرَ . \*\*\* عَلَيْهِ ظَاهُ ثَمَا طَيْلِ يَتِمُ أَلْسُفُلا وَيَكُونَ غَسْنِي لُفِيًّا عَلَى تَدْمِيوهِ \$\$\$ وَلِيجُو ظَلِيهِ رَبُ ٱلْخُرُودِ سَوْطا كَمَّا سُرِبَت مِدْيَنُ عِندَمَ عَرِيبَ وَمَكُونُ عَصَاهُ عَلَى ٱلْكُر وَيَرْفَهَا عَلَى طَرِيقَةِ مَا فَعَلَ بِمِصْرَ . عِنْهِ وَفِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ يُزَالُ خِلُهُ عَنْ كَفِكَ وَنِيرُهُ عَنْ عُنْفِكَ وَيبِيدُ ٱلنِّيرُ بُسَبِ ٱلدُّهْنِ. عَنْهِ قَدْ وَصَلَ إِلَى عَبّْتَ وَعَبْرَ إِلَى عِرُونَ وَأَوْدَعَ أَدْوَانِهِ عِندَ مِكْمَاسٌ . عَيْنِهِ قَدْعَبُرُوا ٱلْمُسَرَ وَبَاتُوا فِي جَبَّمَ وَوَجِلْتُ وَلَمَةُ وَقَرَتْ جَبَّهُ شَاوُل ، عَنْهِ إِنْهِلِي مِمَوْتِكِ إِبْلَتَ حَلِيمَ . أَضْنِي ٱلْآبِيفَةُ . يَاعَيَّةُ . يَاعَتَا تُوتُ .

عَيْدٍ مَنْعِينَةُ عَدِ النَّعَلَتُ وَشَكُونَ الْمِيْمِ عَدْ مَرَاهِ . عَيْدٍ الْهُوَمَ يَغِفُ فِي فُربَ. هُوَنَا تُعْرِكُ فِي مَ مَنْ مَبْسِل بِلْتِ مِنْهُونَ وَاكْمَةُ أُورْطَلِمَ . عَلَيْهُ لَكُنَّ اللَّهُ وَبُّ المُتُودِ يُكِيرُ الأَنْصَانَ بِنَنْفِ مَسَنِّلُ مُرْتَئِمِ الْعَلْسَةِ لِمُنْظُ وَكُلُّ شَاعِ مُعَدَّ. عَنْدُ فِي بَلِشَ يَعْفُولُ الْمُؤْلِدِ وَيَذِ فِي بَلْسُ يَسْتُعُولُ لِكَانُ

#### ألفَعُلُ ٱلْحُلَايُ عَثَرَ

كله وَيَغُرُجُ صَنِيبٌ مِنْ جِدْدِ يَسَى وَيَنِي فَرَعٌ مِنْ أَصُولِهِ عَلَيْهِ وَيَسْتَغِرْ عَلَيْهِ رُوحْ ٱلرَّبِ رُوحْ ٱلِمُصَحَمَةِ وَٱلْهَمْ رُوحُ ٱلْمُشُورَةِ وَٱلْمُؤْةِ رُوحُ ٱلْمِلْمِ وَتَعْوَى ٱلرَّبِ وَيَتْمُمُ مِ فَلَقَةِ الرَّبِ وَلَا يَفْضَى مُنسَبِ دُوْيَةِ عَبْنِهِ وَلَا يُمُكُمُ مِنسِدِ تَهَاع أَذَنْهِ. عَنْهِ إِلْ يَعْنِي فَسَاكِينَ بِمَدَّلِ وَتَكَكُّمُ لِإِنْسِي ٱلْأَدْضِ بِإِنْسَافِ وَبِعْرِبُ الْأَرْضَ بِعَضِبِ فِيهِ وَيْهِكُ ٱلْمَانِيَ بَضَ شَفَتْهِ ﴿ يَهِ وَيَحُونُ ٱلْمَدَلُ مِنْطَقَةً حَوْزِيهِ وَأَلْمَنَ مَرَامَ مُعْمَدِيَّهِ وَيَعِيلُ فَيَسْكُنُ الدِّلِ مِنْ الْمَدِرْمَ الْمُدِرْمَ الْمَدِر وَيُكُونُ ٱلْفِيلُ وَٱلشَيلُ وَٱلْمُلُوفُ مَمَا وَصَيَّ صَنْيرٌ يُسُوفُهَا . ﴿ يُعِيدٍ رَعَى ٱلْبَعْرَةُ وَالدُّبُّ مَا وَرَبِشُ أَوْلَانُهُمُا مَا وَٱلْأَسَدُ بِأَكْلُ ٱلنِّبَ إِنْ كَالنَّوْدِ . ﴿ يَكُمُ وَلِمَبِ ٱلْمُرْتُمُ عَلَى جُمْرِ الْأَثْنَى وَيَشَعُ ٱلْصَلِيمُ يَدَهُ فِي تَفْقِ ٱلْأَرْتَمْرِ . عَيْنِيجٌ لَا لِيسِيلُونَ وَلَا يُفْسِلُونَ فِي كُلُّ جَبَلُ قُلْسِي لِأَنَّ الْأَذْضَ تَتَلَى مِنْ مَعْرَفَةِ الرَّبِ كَمَّا تَفَعْرُ الْلِيَاهُ ٱلْجَرَ والشيخ وَفِي ذيك اليوم أصل مس القائم والية بشكوب إياه تَدَرَّى الأَكُم وَيكون مَقواه عَيدًا . عِنْ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ يَمُودُ ٱلسَّيْدُ فَيَمَاذُ يَدَهُ لِيُحُوزَ بَعِيَّةً شَمْهِ مَنْ بَقَ مِنْهُمْ مِنْ أَشُورَ وَمِعْرَ وَفَرُونَ وَكُونَ وَعَسِلامَ وَشِنَارَ وَمَاةَ وَمَرَانِ الْجَرِ . عَلَيْ وَيَصِلُ دَايَةً الأمم وتَعَيْمُ الْمُغَيِّنَ مِنْ إِسْرًا نِيلِ وَيَعْمُ ٱلْمُشَيِّنَ مِنْ يَهُوفَامِنَ أَرْبَيْةَ أَطْرَافِ ٱلْأَرْضِ عَيْدٌ وَلَا خَسَدُ أَفَرَانِهُمَ وَخَلْحِلْ عَاوَةً يَبُوذَا فَلا أَفَرَانِهُمُ تَصَدُدُ يَبُوذَا وَلا يَهُوذَا يُلِيِي أَفْرَائِمْ . عِلَيْهِ وَيَتَمَنُّونَ عَلَى أَكْتَافِ ٱلْقَلِسْطِينِينَ تَحْوَالْفَرْبِ وَيَنْهُونَ بَنى الْشَرِقِ جِينَا وَلِكُونَ أَ لِينِيمُمْ عَلَى أَدُومَ وَمُوابَ وَالْمِيمُمْ أَدُوعُونَ . ١١٤ وَلَيْسَلُ ٱلأَبُّ لِسَانَ يَحْرِمِصْرَ وَيَهُوْ يُدَهُ عَلَى ٱلنَّهِ يِهِيءِ ٱلْعَصِنَةِ وَيَشَفُّهُ سَبْسَةَ جَدَاوِلَ فَيُعْرَثُ وَالْأَخْذِيَّةِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ طَرِيقٌ لِيَنِّةِ شَمْهِ مَنْ يَقَ مِنْهُمْ مِنْ أَشُّورَكُمَّا كَانَ الإسْرَائِلَ يَوْمَ صَعدَ مِنْ أَرْضِ مِصرَ

### ألفصل الثاني عشر

عِيدٍ تَعْوَلُ فِي دَلِكَ الْمِرْمِ أَعْرَفُ لَكَ بَا وَبُلا لَكَ عَنْدِتَ عَلَيٍّ مُّمُ الْرَعْضَاكَ وَوَرَّجَتَ عَنِي . عَيْدٍ هُودَا الله خلامي فَالْمَوْرُ وَلَا أَوْمُ الرَّبِ عَرِي وَسَبِي . وَسَبِي لَكُ لامِ الْمَنْجِينَ لَكُ الْمَنْ مَنْ تَالِيمِ الْمُحْلِدُ مِنْ تَالِيمِ الْمُحْلِدُ مِنْ تَالِيمِ الْمُحْلِدُ مِنْ تَالِيمِ الْمُحْلِدُ مِنْ تَالِيمِ الْمُحْلِدُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### ألغضل آلثاك عثر

عليه وقر إبل اللهي راه أشبان آلوس و عليه إنسبوا وآية على جبل أفرع . ارتفوا السوت النهم ، هروا أيديكم وللد الموات التسليلين و يها إلى أرث منطب و وقوت جبايا في الجبال صوت منطب و وقوت بالمؤرد منطق و وقوت المؤرد منطق و وقوت المؤرد منطق و وقوت المؤرد منطق و المنطق المنطق

جيهي فَيَنْزَعُونَ وَيَأْخَذُهُمُ ٱلطَّلَقُ وَانْخَاصُ وَيَصَوَّدُونَ كَالَّتِي تَلِدُ وَيُبَهُّونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَسْسَ وَوَجُوهُمْ مِثْلَ ٱلْجَبِ ، ﴿ يَهِي إِنَّهُمْ مُوفَا يَوْمُ ٱلرَّبِ قَدْ حَضَرَ يَوْمُ قَلَسِ ذُو مُعْطِ وَانْسُطِرَام غَسَبِ لِيَهُلُ ٱلْأَدْضَ عَرَامًا وَيُبِيدَ خَطَأَتْهَا مِنْهَا • عِنْكُ إِنْ كَوَاكِبَ المُلَّةُ وَغُوْمَهَا لَا تَمْتُ فُودَهَا وَالنَّمْنُ تَطْلِم فِي خُرُوجِكَ وَأَفْسَرَ لَا يُعِي بِلُودِهِ كالله وَأَفْتَهِـ دُ ٱلْمُسْكُونَةَ بِشَرِهَا وَٱلْمُنْفِينَ بَاللَّهِمْ وَأَرْدَعُ صَلَفَ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ وَأَحْطُ عَيْرٌ اَلْجَازِنَ . يَعِيمِ أَجْمَالُ الإنسَانَ أَعَزُّ مِنَ ٱلْإِدِيدَ وَٱلْبَصْرَ الْحَنْ مِنْ نُضَادِ أُوفِيدَ -ور الله عن الله الله والله والراب الأوض عن مَعْرَها في مُعْمِد رَبِ المُنُودِ وَفِي وَمُ الْسَطَرَامَ غَضَبِ عِلَيْهِ فَيَكُونُ الْإِنْسَانَ كَالِطْبِي ٱلْمُطْرُودِ وَكَثَمَر لِيسَ لَمَامَنُ يَهُمُهُا فَكُلُ وَاحِدِ يَوَجُهُ إِلَى شَهِبِهِ وَيَهُرُبُ إِلَى أَدْضِهِ • عَنْكُ وَكُلُ مَنْ صُودِفَ طُنِنَ وَكُلُّ مَنِ أَخَاذَ سَقَطَ بِالسَّيْفِ · كَلِيْكِ وَأَطْفَاهُم يُحَطِّنُونَ عَلَى مُيُونِم وَلَيُونُهُمْ تُنْهَلِ وَيْسَاوُهُمْ فُوطَا . ﴿ يَعِيْهِ هَا مَذَا أَيْرِ عَلَيْهِمِ الْمَادِينِ ٱلَّذِينَ لَا يُبَالُونَ بأفيضَةِ وَلَا يَهْوَوْنَ الدَّهْبَ. ﷺ فِيهُمْ تَحْطِمْ السِّبَيَّانَ وَلَا يَرْخُونَ ثَمْرَةَ ٱلْبَطْنِ وَلَا تُشْفِقُ عُونُهُمْ عَلَى ٱلنِّينَ. ١١٤ فَإِبلَ فَمْرَ ٱلْمَالِكِ وَبَهَبَةُ عَظَمَةِ ٱلْكَلَمَانِينَ تُعِيرُ كَمَدُومَ وَعُورَةُ ٱلَّيْنَ فَلَهُما اللهُ عِنْهِ فَلا تُسكِّنُ أَبِدًا وَلَا تُسَرُّ إِلَى جِبلِ فَجِيلٍ وَلا يَسْرِب أَمْرَانِي فِيهَا خِلَّةً وَلَا تُرْبِضُ لِمُنَاكَ رُعَاةً . ﴿ إِنَّ إِلَّهُ مِنْ الْتُمْرِ رَّابِضُ لَمَناكَ وَأَلْبُومُ عَلَا بُيُوتَهُمْ وَبَالَ النَّمَامِ تَأْوِي هُنَاكَ وَٱلْأَشَاعِرُ يَرْضُونَ هُنَاكَ عَلَيْكُ وَيَنوي كُلُ أنوخش في تسودها وَبَاتُ آوَى فِي هَاكُل سَمِهَا

## ألفَصْلُ ٱلْرَابِعَ عَثَرَ

كليك إنَّ وَقَاسَا قَرِبُ ٱلْخُمُودِ وَأَ يَامَهَا لَا تَعْلُولُ . لِأَنَّ الرَّبَّ سَيْرَتُمُ يَنْفُوبَ وَيَوْدُ فَيَصْطَى إِسْرَائِلَ وَوَيُحُمُّ فِي أَدْضِهِمْ وَيَصْمَمُ ٱلْفَرِيبُ إِلَيْهِمْ وَيَصُلُ بِيَبْتِ يَنْفُوبَ. ويهج وَالْخَذْهُمُ ٱلشُّمُوبُ وَيَأْفُونَ بِهِمْ إِلَى مَكَانِهِمْ فَيَسْتِكُهُمْ بَيْتُ إِسْرَائِسِلَ فِي أَرْضَ الرَّبِّ عَبِيدًا وَإِمَّا ۗ وَيَسْلُونَ ٱلَّذِينَ سَبَوهُمْ وَيَسْتُونُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ سَخُرُوهُمْ • ويَهُ وَفَوْ مُرْهُ لَكُ الرَّبُونَ شَمَّا لِكَ وَبَلِ إِلكَ وَمِنْ النَّودِيَّةِ الْتَاسِيةِ الَّتِي الشَّفْياتَ بِمَا عِنْ إِلَيْ تَعْدُ هٰذَا ٱلْمُنَلَ عَلَى مَلِكِ بَا بِلَ وَتَعُولُ كَيْفَ زَالَ ٱلْسَعَيْرُ وَزَالَتِ ٱلْجَائِزَةُ . عَيْدٍ قَدْ حَسَرَ الرَّبْ عَمَا الْمَانِينَ وَقَدِيبِ الْمُسَلِّطِينَ عَيْدٍ الْوِينَ ضَرَّاوا الشُّكُوبَ بَمَنَن مَرْ إِلَّمْ كَنْعُطُمْ وَاسْتُوالُوا عَلَى الْأَمْمُ بِمَضَبُّ وَلَمْ يُضْغُوا عَلَى الْمُصْلَدِ، ويبع قَدِ أَسَرَاحَتْ كُلُّ ٱلْأَرْضِ وَسَكَنَتْ وَٱلْدَفُوا بِٱلتَّرْنِيمِ عِيمِعٍ حَتَّى السَّرُو وَأَرْزُ لُبْنَانَ يَشْمَنَانِ مِكَ أَنْ مُنْذَ ٱصْعَلَمْتَ لَمْ يَصْمَدُ عَلَيْناً مَنْ يَفْطَننا . عي التجيمُ مِنْ أَسْفَ لُ زَلْزَلْتَ لَكَ فِي تَلَقَى وَفُدِكَ وَأَنْهَضَتْ لَكَ ٱلْجَابِرَةَ جَعِمَ كُحُولِ ٱلْأَدْضُ وَأَقَامَتْ كُلُّ مُلُوكِ ٱلْأَمَمِ عَنْ عُرُوشِهِمْ . عَنْهِي فَأَجَابَ جَيِيهُمْ فَا يَلِينَ آلَكَ إنَّكَ أنت أَيْمَا قَدْ مُرِحَتَ مِثْنَا وَمَرْتَ مُمَاثِلًا لَنَا . ١١٨ أَمْبِطَتْ عَظَمَتُكَ وَمَوْتُ عِيدَا يَكَ إِلَى ٱلْجَمِيمِ . تَحْتَكَ يُفِرَشُ ٱلسُّوسُ وَعَطَآ وَكَ ٱلدُّودُ . ﴿ يَعْلَى كَفَ سَفَعَلَتِ مِنَ ٱلسُّمَا وَ أَيُّهَا الْتُعَرَّهُ بِلْتُ ٱلسُّنْجِ كِنْتَ فُعِلْتَ إِلَى الْأَرْضِ أَيُّا ٱلْكَاعِرُ ٱلْأَمْمِ. على قَدْ قُلْتَ فِي قَلْبِكَ إِنِّي أَصْمَدُ إِلَى ٱلنَّمَآهُ أَرْفَعُ عَرْشِي فَوْقَ كُوْإِكِ ٱللَّهِ وَأَجْلِسُ عَلَي جَبّلِ ٱلْجَاعَةِ فِي أَوْامِي ٱلنَّهَالِ. عِنْهِ أَصْمَدُ فَوْقَ أَعَالِي ٱلنَّحْبِ وَأَكُونُ شَبِهَا بِٱللَّمِي . كِنْ إِنَّا أَمَّا نُهُمُ إِلَى أَنْجُهِمِ إِلَى أَمَّاسِي ٱلْجَبِ . ﴿ وَإِنَّا الَّذِينَ رَوْنَكَ يَقَرُّسُونَ فكَ وَيَأْمَلُونَ أَهْدًا هُوَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي ذَلَّالَ ٱلأَرْضَ وَزَعْزَعَ ٱلْمَالِكَ. ١٠٠٠ جَمَلَ ٱلْمُنْكُونَةَ مِثْلَ قَفْرٍ وَهَدَّمَ مُدُنَّهَا وَلَمْ يُطْلِقُ أَسْرَاهُ إِلَى يُوتِهِمْ . عَنْ جَمِمُ مُلُوكِ ٱلْأُمَم كَافَةً قَدِ أَصْعَلَجُمُوا بِٱلْكَرَامَةِ كُلُّ وَاجِدِ فِي بَيْبِ عِلْيَكِيَّ أَمَّا أَنتَ صَلَّحَتَ عَن فَرْكَ كُمَرَع رَجْس وَقَدْ غَطَاكَ ٱلْتُنْلَى ٱلْمُلْمُونُونَ بَالِيَّاحِ ٱلْمَاجِلُونَ إِلَى رِضَام ٱلْجُلِيْ كَأَلْكُ بِٱلْمُدُوسَةِ . عِنْ لَا تَجْمَلُكَ وَإِلَّاهُمْ مَدَّفِنُ لِأَنْكَ دَمَّرْتِ أَرْضَكَ وَقَلْتَ شَمْبُكَ . إِنَّ ذَرَّيَّةَ فَاعِلِي ٱلسُّوهِ لَا تُذَكِّرُ إِلَى ٱلْأَبِدِهِ عِنْدٍ عَبِيرًا مَبْوا لِيَدِهِ أَلَيْحَ بِإِلْمُ آ بَالَهِمْ . لَا تَقُومُوا وَلَا يَكُوا ٱلْأَرْضَ وَلَا غِلاُوا وَجْهَ ٱلْمَسْكُونَةِ مُذَنَّا . عِلا إِنَّى أَقُومُ

عَلَيْهِمْ يَهُولُ وَبُ الْمُلُودِ وَالْسَاصِلُ مِنْ يَا إِنَّ الْإِنْمُ وَالْبَيْتُ وَالْاَبُونُ وَالْسَبِ يَوْلُ الرَّبُ عِلَيْهِ وَالْمُحْمُلُ مَعْ الْمَنَاءَ يَمُولُ وَمُ الْمُنْفِقِ وَالْمُحْمُلُ مَعْ الْمَنَاءَ يَمُولُ وَالْمَنِي وَالْمُحْمُلُ مَعْ الْمَنَاءَ يَمُولُ وَالْمَنِي وَالْمُحْمُلُ مَعْ وَالْمُحْمُلُ وَالْمَنِي وَالْمُورُ وَالْمَنِي وَالْمُورُ وَالْمَنِي وَالْمُورُ وَالْمُعْمُ وَالْمُورُ فِي الْرَبِي وَالْمُومُ وَلَى جَلِيلُ فِي اللَّهُ وَالْمُورُ فِي الْمِنْ وَالْمُومُ وَلَى جَلِيلُ فَوَاللَّهُ وَالْمُورُ فِي الْمِنْ فِي اللَّهُ وَالْمُورُ فِي الْمُنْفِقُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولْلِلْمُولِلِلْمُولِولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### غُبُّبُ رَسُلُ الْأَمَّةِ - إِنَّ الرَّبُّ قَدَائَسَ مِينُونَ وَهَا يَتَعَبِمُ بَالِسُوسَيَةِ أَلْفَصُلُ الْخَامِسُ عَشَرَ

عَنْهِ وَقُرْ اُمُوبَ ، لَيَهُ فَوَنَ مَدِينَهُ اُولَ الْمَالَانِ وَلِيَّةَ فَي حِصْنُ اُمُولَ وُمْنَ . وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَمُ اللهُ وَلُونَ فَلَ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلُونَ فَلَ مَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا فِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا فِي اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا فَلِيهِ مَصُومَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْهُ وَاللهُ وَا

#### ألفضل السادس عشر

مُولَبُ إِلَى الْمُنَادِفِ وَأَعْبَ الْمَانُهُ يَدْخُلُ مَنْدِسَهُ وَيُمَنِي لَكِنْهُ لَا يَنُوذُ ، عَلَيْ هذا هُوَالْقُولُ الَّذِي قَالَهُ الرَّبُّ عَلَى مُولَبَ مُنْدَادٍ . عَيْنِحِ أَمَّالَانَ فَكُمَّا الرَّبُ عَالِمِ إِنَّهُ بَعْدَ كَلافُ سِنِينَ هِي كَينِي ٱلْأَحِيدِ يُقَالُ تَعْدُمُولَ مَعْ جَمُودِهِ السَّلِيمِ وَتَكُونَ الْمَيْشَةُ

### أأغضل ألسَّابِعَ عَثَرَ

ورُ وَمَنْقَ مَاإِنْ مِمَثْقَ ثُرَالُ مِنْ بَغِي ٱلْمُنْ فَتُكُونُ ذَكَامًا مِنَ ٱلْأَنْفَاضِ. جِهِ اللهُ عَرُوعِيرَ تَعْجُرُ فَتَكُونُ إِنْهُ لَمَانِ زَبِسُ فِيهَا وَلَا أَحَدَ يَذْعَرُهَا . جِهم يَسْفُطُ ألينس من أفرائم واللك من ومشق وسار أدام فيسير عبده محدين إسرانيل يَقُولُ رَبُّ ٱلْخُنُودِ ، ١٠٠ وَفِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ يَصِيرُ عَبْدُ يَنْفُونَ تَعْيِفًا وَيَمَنَّ لَلْهِ هَزِيلًا جيبي فَيْشَى كَا إِذَا جَمَّ ٱلْحُسَّادُ ٱلزَّرْعَ وَحَصَدَتْ فِرَاعُهُ ٱلسَّنَابِلَ وَيَصِيرُ كُن يَلْحُطُّ سَنَابِلَ فِي وَادِي ٱلْجَابِرَةِ . ﴿ وَتُبْقَ فِيهِ خُسَاسَةٌ كَمَّا إِذَا نُفِسََتْ زَبُّولَةٌ تَحْبَكُنِ أَوْ تُسَلَاثُ فِي دَأْسٍ خُسْنِ وَأَدْبَمُ أَوْ خَسْ فِي فُرُومٍ ذَاتِ ٱلشَّرَ يَعُولُ ٱلرَّبِّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ . عِنْ إِلَيْ عَلَيْهِم يُلْفِتُ الْإِنْسَانُ إِلَّ صَانِيهِ وَتَعْلَمُ عَيْلُهُ إِلَّى فُنُوسِ إِسْرَائِسِ لَ عِيرِهِ وَلَا يَتَفِتْ إِلَى ٱلْمَذَائِحِ صَنْفَةٍ يَدَيْهِ وَلَا يَعْلُ إِلَى عَاصَنَتَ أَسَابِهُ وَلَا إِلَى ٱلْنَابَاتِ وَلَا إِلَى قَاتِسِل تُمُوسِهِ • عِنْ ﴿ إِلَّهُ الْمُونَ ٱلْمُدُنّ الْمُسِمَّةُ كَا لَنَابَةِ الْمُثَلَّةِ أَوْكَا لَيْمَةِ أَلَى أَعْلَوْهَا مِنْ وَبْعِ بَنِي إِسْرَانِهِ لَ مُسَادَتْ خَرَابًا • عَيْنِكُ إِنَّكِ إِذْ فَذَ نَسِبتِ إِلْهَ خَلَاصِكِ وَلَمْ تَخَذَّحُرِي مَعْرَةَ مِرْكُ لِلْإِلَى تَوْسِينَ غَرْسًا أَنِينًا وَتُصْلِينَ سَرْخَ ٱلْأَجْنِيِّ . \$ 20 قِيمَ تَفْرِيدَهُ كُنِينَهُ وَفِي ٱلصَّاح تَجْمَلِينَ سَرْغَكِ يُزْهِرُ وَلَكِنَ النُّرُ مِنْهَا يُوْمَ مَجْانِحَةِ وَالْكَاتَةِ ٱلْمُضِلَةِ . عليه وَيْلُ لِقِبِ شُوْدِ كِنِيرَةِ تَلِبُ لِبَ أَلِيَادٍ وَيَعْيِعِ أَمْرَتُ عَلَيْهِ ٱلْكَثِيرَةِ عِلَيْهِ أَمْر تُع عَجِعَ ٱلْمَاءِ ٱلْقَرْمَةِ . يَرْهُمُ هَا فَقَرْ مَبِدًا وَتُعَرَّدُ كَعَنَى لَلْهِمَالِ تُجَاهَ ٱلرُّبح وَكَا لُلْمَانَةِ يَكُلَّةَ الْوَتِهَةِ . عَنْهِ إِذَا كَانَ الْمُنَّاةَ غَنِيَ الزُّبُ ثُمَّ لَا يَدُو المنَّاخُ إلا وَقد اصْحَلُ . هٰذَا تَسب سالينا وَحَظ كُاهينا

#### ألفصل الثامن عثر

عنده وَالْ اِلْرَضِ الْسَنْحِ فِي الْمُتَاحَيْنِ أَلَي فِي هِمْ أَجَلُوكُونَ عَنْهِ أَلْلِيهِ وَاللّهِ فِي اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

## ألفضل التابع عثر

هيه وفراً يعمَّر ، هُوَدَا الرَّبُ يُرَّبُ عَلَى مَعَابَهِ سَرِيعَة وَيَدَخُلُ مِعْرَ فَتَقَرَّ لَا أَوْكُنُّ مِصْرَ مِنْ وَجِهِ وَيَلُوبُ قَلْبِ مِعْرَ فِي وَاخِلْهَا ، هِيهِ وَالْسَجُ بِعْمَرَ عَلَى مِعْرَ فَيْكَائِلُ الْإِنْسَانَ أَخَلُهُ وَالَّهُلِ صَدِيقَهُ مَدِيثَةٌ مَدِيثَةً وَمَلَّكَةً \* مَلَكَةً \* مِيهِ وَبَيَّرَاقُ دُوخ مِصْرَ فِي وَاخِلُهَا وَأَبِدُ مُسُودَتِهَا تَلِسَالُونَ الْأَوْنَ وَالْمُحْرَةَ وَأَصْحَابُ الْوَيَامِ وَالْمُؤْلِينَ إِنْ المَائِنَة أَمَدُ وَالْقِبَ مِنْ هُمُ وَهُمْ وَالْمُونَ وَيَشْرُبُونَ ، فُومُوا أَلِمَّا الْوَسَاةُ وَاسْتُوا الْحِنْ عَلَيْهُ الْمُعْدِ الْمَعْدِ اللّهِ وَلَيْمَ فِا مَدَى الْحَبْ وَالْمَعْدِ اللّهِ وَلَيْمَ فِا مَنَى اللّهَ مَنْ اللّهِ وَلَيْمَ فِي اللّهِ وَوَاقِلُهُ فَي اللّهِ وَوَاقِلُهُ عَلَيْهِ الْمُحْدِ فَانِنَا فِي اللّهِ وَوَاقِلُ عَلَيْهِ الْمُحْدِ فَانِنَا فِي اللّهِ وَوَاقِلُ عَلَيْهِ الْمُحْدِ فَانِنَا فِي اللّهِ وَوَاقِلُ عَلَيْهِ اللّهُ وَوَاقِلُ عَلَيْهِ وَوَاقِلُ عَلَيْهِ وَوَاقِلُ عَلَيْهِ وَوَاقِلُ عَلَيْهِ وَوَاقِلُ عَلَيْهِ وَوَاقِلُ عَلَيْهِ اللّهِ وَوَاقِلُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### ألفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

وَمْرُ وَادِي ٱلرُّوااِهِ مَا لَكِ قَدْ صَعَدْتِ جَيًّا إِلَّ ٱلسُّطُومِ . عِيمِ أَيُّهَا ٱلْمُنْكَةُ خَلِيَّةُ اللَّهِينَةُ الْعَبَّاجَةُ الْمُرْيَةُ الْمُرْحَةُ لَيْسَ ظَلاكِ قُفْلَ السَّيْفِ وَلاَمُونَى الْعَال . كالله جَيدُ حُكَامِكِ عَرَالُوا مَمَا وَأَسِرُوا بِالْعَرْسِ وَأَسِرَ مَمَا كُلُّ مَنْ وُجِدُوا مِن أَهَكِ وَهُمْ مُنْهَزِمُونَ بَعِيدًا . عِنْهِ عَلِدْ لِكَ قُلْتُ أَعْدِلُوا عَنِي فَأَنْبِكِي بُكَآ ۚ مُوَّا . لَا تَتَكَلُّمُوا تَمْرَيْنِي عَنْ دَمَارَ بِلْتِ شَمْي، عِنْ ﴿ هُوذَا يَوْمُ ظَلْقِ وَدِيَاسَةٍ وَتَحَيُّرُ مِنْ أَلْنُ رَبِّ ٱلْجُودِينِ وَادِي ٱلرُّوْيَا . قَدَّ نُعَبَتِ ٱلْأَسْوَارُ وَقَوْعَ ٱلْنَاسُ إِلَى ٱلْجِبَالَ . عِيمِ إِنَّ عَلِهُمْ قَدْ حْلَ ٱلْجَنْبَةَ فِي عَبَلاتِ وَدِجَالِ وَفُرْسَانِ وَجَرَّدَ فِيرٌ ٱلْجِنَّ. ﴿ يَعْيَجُ فُفْنَبَ أَوْدِيَتِكِ مَائِمَى بِالْعَبِلَاتِ وَٱلْمُرْسَانُ مُصْطَفُونَ أَمَامَ ٱلْيَلِ. ﴿ يَحْجُعُ قَدْ هُتِكَ سَتُرُ يَهُوذًا . فِي ذَٰلِكَ ٱلْبُومِ تَلْقِينَ إِلَى سِلاح بَيْتِ ٱلْنَابَةِ عِنْكُ وَزَوْنَ تُلْمَ مَدِينةٍ دَاوُهُ قَدْ تَكَاثِرَتْ وَتَجْمُنُونَ مَاهَ ٱلْبِرْكَةِ ٱللَّهُ إِنَّ عَنْ وَتَمُدُّونَ لِيُوتَ أُورَمُللمُ وَتَهْدِمُونَ ٱلْبُيُوتَ لِتَصِينِ ٱلسُّودِ ١١٠ وَتَصْنَعُونَ لِمُعَيْرَةً بَيْنَ ٱلسُّورَيْنَ لِمِاءِ ٱلْبِرَكَةِ ٱلْتَسَيَّب وَلَا كُتُمَتُونَ إِلَى اللَّذِي فَمَلَ ذَلِكَ وَلَا تُعْلَرُونَ إِلَى ٱلَّذِي رَسَمُ مِنْ بَعِيدٍ . عَلَا إِن ولك أليوم يدعو السيد رب المنود إلى البكاء والنيب والترم والفوم بالينع. كَلْنُهُ وَلَٰكِنَ إِذَا بِالْقَرَاحِ وَالسُّرُودِ وَذَنِحِ ٱلْبَقْرِ وَنَحْرِ ٱلْنَهْمِ وَأَحْسَعُل الْحُمْمُ وَشُرْبِ عليه وبين إلى بالمن وسريد بين. الحَمْرِ ، فِالْكُلُّ وَنَشْرَبُ فَإِنَّا غَدَا غُوتُ ، عَلَيْهِ فَأَوْسَ إِلَى أَذْنِي رَبُّ الْجُودِ أَنْ يكثرُ عَنْكُمْ هٰذَا ٱلْإِثْمُ حَتَّى تَمُوتُوا يَقُولُ ٱلسَّيْدُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ • ١٤٤٨ هَكُذَا كَالَ ٱلسَّيدُ رَتْ أَنْخُودِ عَلَمْ أَذْخُلُ إِلَى جَلِيسِ ٱلْمِكِ هَنَا إِلَى شَبْنَا مِّيمِ ٱلْيَتِ عِلَيْكِ وَقُلُ مَا لَكَ هُنَا وَمَنْ لَكَ هُنَا حَتَّى نَقُرْتَ لَكَ فَبُرَاهُنَا أَيُّهَا النَّافِلْ لَهُ فَيْرًا وَفِيمَا ٱلنَّاحِتُ فِي ٱلعُضْ مَسْكُنَا لَهُ . وَاللَّهُ مُواَ الرُّكُ يَمُّذِفُ بِكَ قَذْفَ جَبَّادِ وَيُوَادِبِكَ مُوازَاةً . وَيُعِ يُدُّمرُ إِلَّ وَحْرَجَةَ ٱلْكُرَّةِ إِلَى أَدْضِ وَاسِمَةً الْأَظْرَافِ. هُنَاكَ تُمُوتُ وَهُنَاكَ تُكُونُ عَبَلاتُ تَجُدِكَ. مَا فَيْجِهَ بَيْتِ سَيدِكَ عَلَيْهِ وَأَنْكُنكَ عَنْ مَنْصِيكَ وَعَنْ مَالمِكَ خُمَّامُ عَيْدٍ وَفِي ذلك المُوم أدعُو عَبْدي ألْإِفِمَ بَنْ حِلْقًا عَلَيْ وَأَلْسُ مُ خُلَّتُ وَأَشَدُهُ بِمِنْطَقِتَكَ وَأَجْلُ سُلِطانَكَ فِي بَدِهِ مَكُونُ أَمَّا لِسَاكِنِي أُورَشَلِيمَ وَلَيْتِ يَهُوذَا عِلَا وَأَجْلُ مِنْتَاحَ بَيْتِ دَاوُدَ عَلَى كَتِنْهِ يَلْتَعُ ظَلا يُنْلِقُ أَخَدُ وَيُنْلُقُ ظَلا يَلْتَعُ أَخَدُ. إِن فِي وَأَرْكُوهُ وَتَمَا فِي مَكَانِ أَمِينَ فَيكُونُ مَرْشَ عَبْدِ نَيْتِ أَيبِ عَيْدُ لا وَيُوطُونَ بِوكُلُ عَبْدِ يَبْتِ أَيِهِ الْأَبْنَا وَأَلْمَنْفَاذَ إِلَى جَبِي الْآنِيَةِ اَلسَّنِيزَةِ مِنْ آنِيَّةِ ٱلصَّفُولُوسُ إِلَى جَبِي الذَّانِ ، ﷺ فِي لَمِكَ النِّومِ مِثْلُولُ وَبِأَ الْمُؤْوِنِينَ مَا لُوتِدُ الْمُرْكُودُ فِي الْمُسَكِّنِ

وَأَدْفُمُ مِصْرَ إِلَى بَدِسَيْدِ قَاسَ وَمَكُ ذُو عِزْةٍ يَسَلُّطُ عَلَيْهِمْ يَغُولُ ٱلسُّيدُارَبُ ٱلْجُودِ . حَيْجٍ وَقَضْلُ ٱلْكِاهُ مِنَ النَّهِرِ وَجَتْ ٱلنَّرُ وَيَنِيسَ عَجْمَعِ وَتُنكَلْ ٱلْأَبَارُ وَتَكَاتُسُ جَدَاولُ مِعْرَ وَتَجِنُّ فَيَذُوي ٱلشَّعْبُ وَٱلْبَرْدِي عِيدٍ وَٱلْرُوحِ عَلَى النَّيل عَلَى عُدُوَّةِ ٱلنِّيلُ وَجَهِمُ مَزَادِعُ النِّيلِ تَبْهَلُ وَتَلَفُ وَلَا تَكُونُ . ٢٠٠٤ فَلَتْحُ ٱلصَّلَافُونَ وَيَوْحُ كُلُّ ٱلَّذِينَ كُلُّونَ ٱلْيُّصُّ فِي ٱلنِّهِ لِ وَتَصَمُّرُ ٱلَّذِينَ عِدْونَ ٱلشَّبِكَةَ عَلَى وَجِهِ ٱلْكِهِ حِنْهِ وَيَغْزَى مُسْلَعُ ٱلْكُتَانِ ٱلْمُلَلِ وَحَاكُهُ ٱلْأَكْبَعِبَ ٱلْبَيْمَا ۚ حِنْهِ وَتُعْمِى أَعِدَتُهَا مُسَلِّسَةً وَكُلُّ الْكَمَائِنَ بَالْأَخِرَةِ مُكْتَنِي النَّفُوسِ • عِنْ الْأَخِرَةِ أَنَّ دُوْسَأَةً صُوعَنَ سُفَيَّةً وَمَشُورَةً مُشْيَرِي فِرْتُونَ ٱلْحُكُمَّةُ تَحْفَتْ فَكُنْتَ تَفُولُونَ لِمرْعُونَ أَنَا آنِيُ ٱلْحُكُمَّةُ آنِيُ ٱلْلُولِ الْأَقْدَمِينَ. عِنْ أَنْيَ مُكَمَّآوُكَ. لِيُغِيرُوكَ وَلَيْلَمُوا مَاذَا ٱلتَّمَرُ وَبُّ ٱلْجُنُودِ عَلَى مِصْرَ ﴿ عِلْهِ كَانَتَ مَنْهُ وَوُسَالًا ضُوعَنَ وَعَرَى وُوسَالًا تُوْفَ وَأَصَلً مِصْرَ وَنُجُوهُ أَسْبَلِهَا \* ﴿ عِلَيْهِ مَرْجَالًا ثُبُّ فِي وَاخِلِيا وُوجَ وَالْوِغَاضَةُ اِعِصْرَ فِي جَعِي أَعَلَيَا كَالسَّكُوْانِ ٱلْفَرْنِحِ فِي نَذِي كِيْرِي فَلاَ يَنِي لِلسَرْحَلُ يُنْسَلُهُ فِيهَا ٱلْأَلَ أَوْ ٱلدَّنَ ٱلسَّعَثُ أَو ٱلْمَرْدِيُّ . ١٤٢٤ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُكُونُ مِصْرًا مِسْلَ ٱلسَّاا فَتَرْتَعَدُ وَتَغْزَعُ مِنْ رَفْمَ يَهِ رَبِّ ٱلْجُنُودِ أَلِي يَرْفَهُ ا عَلَيًّا ﴿ عَلَيْكُ وَتَكُونَ أَرْضَ يَلُوذَا لِلصرَ رُعُبا فَكُولُ مَنْ تَذْكُرُ أَمَلَمُ يَفِزَعُ مِنْ مَشُورَةِ رَبِ ٱلْخُدُودِ أَلِّي ٱلْتَمَرَ بِهَا طَلِهَا . عِيهِ فِي وليكَ الْيَوْمِ يُكُونُ خَسْ مُمُن فِي أَرْضِ مِصْرَ تَتَكَلُّمُ لِلَّهِ كُنْمَانَ وَتَنْفِفُ لِرَبِّ الْمُلُود يُقَالُ لِإِحدَاهَا مَدِينَةُ ٱلنُّمْسِ. عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ يَكُونُ مَذَبَّمُ لِرَّبِ فِي دَاخِل أَرْضِ مِصْرَ وَنُصُبُ بِجِسَانِبِ تَخْعَهَا لِلرَّبِ ﴿ يَعِيْلِمَ فَيْكُونُ عَلَامَةٌ وَنَهَادَةً لِرَبُ ٱلْمُؤُودِ فِي أَوْضَ مِصْرَ لِأَنْهُمْ مِسْرَخُونَ إِلَى الرَّبْ مِنْ مُعَا بِيْهِمْ فَكْرُسِ لُ لَمْمُ عُلِمَا وَدَاجً عُتَّتَهُمُ \* عَلَيْهُ وَيَعْرَفُ اللَّهِ لِمِسْرَ فَتَهُونُ مِسْرُ اللَّهِ فَا فَاكْ الْكِنْ وَيَسْلُونَهُ إِلَّهُ يَعَدَ وَالْقَلِينَةِ وَتَلِيدُونَ لِلْبُ لِلْوَا وَلُونُونَ بِهَا \$ 3 كِلْ يَعْرِبُ الرَّبُومُ رَ يَّشْرِبُ وَتَشْنِي فَيْجُسُونَ إِلَى الْآبِ تَسْتَحِيثُمْ وَيَشْنِيمَ \* 128 فِي ذَٰلِكَ الْوَيْمِ يُحْوَنُ طَرِقُ مِنْ مِصْرَ إِلَى الْمُورَ قَالِي الشَّوْرُ إِلَى مِصْرَ وَمِصْرُ إِلَى الْمُورَ وَتَسْلُمُ مَصْرُ ٱلرَّبْ مَمَ أَشُودَ . عِن إِلَى الْيَوْم يُكُون إِسْرَائِيلُ مَّالِكَ لِمْسرَ وَأَشُودَ وَيَرَكَمَّ فِي وَسَعَلِ ٱلْأَرْضِ عِنْهِ عَلَيْكُ فُرَبُّ ٱلْخُنُودِ قَائِلًا مُبَارَكُ شَنِي بِعَرْ وَصَنْعَةً بِيي أَشُورُ وَمِيرَاثِي إِسْرَاثِيلِ

## ألفضك العشرفت

المنه في النّبة إلَي وَفَدَ فِيهَا تَرَانُ إِلَى أَسْدُو إِذَ أَرْسَلُهُ سَرَجُونُ مَكِ الْمُورَ وَمَانَ كَامَ الْمُورَ الْمَلُودُ وَالْمَلُونُ مَلِيهُ الْمُورَ وَمَانَ كَامَ الرّبُ عَلَى بِمَانَ الْمُسَلِّ إِنْ مَنْ اللّهِ مَا مَعْوَلِكَ وَالْمَلُ اللّهِ عَلَى مِلْكَ تَشَكَ عَنْ مَدَيكَ تَصْلَ اللّهِ مَا مَعْوَلِكَ وَالْمَلُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

## ألفضل الحلاي والعشروت

عَنْ وَوْ َ مَعْرَآهُ الْعَرِ ، كَائْرُ الْرَّوَاجُ فِي الْخُوْبِ كَلَاكُ بِأَفِي مِن السَّمْرَآهُ مِن الْمَعْرَآهُ مِن الْمَعْرَآهُ مِن الْمَعْرَآهُ مِن الْمَعْرَاءُ مِن الْمَعْرَاءُ مِن الْعَمْرُ الْمَدْمِ فَيْفَةً . كَانُّكُ مِنْ الْمَعْرُ الْمُدَمِّنِ الْمَعْمَى عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَمَعْمَى اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمَعْمَى اللَّهُ اللَّهِ مُعْرَادًا مَنْ وَمُعْمَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولِيْمِ اللْهُ اللْعُلْمُ اللْمُعْمِى اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْمِى اللْمُولِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُو

## الأبِينِ وَلِسُلَمُ وَيَنظُوا فِبَادَ النُوطُ الَّذِي ظَلِهِ لِأَنَّ الْبُ ثَلَثَ نَكُمُ أَلْفَصْلُ آلشَّالتُ وَٱلْعَشْرُونَ

وَ وَرُ سُورَ ، وَلَوِلِي يَا سُفَنَ تَرْشيشَ فَتَدْ دُمْرَتْ حَتَّى لَيْسَ بَيْتُ وَلَامَدْخَلُ. مِنْ أَوْضَ كُتِّيمَ أُخْبِرَ بِذَٰلِكَ . ﴿ كُنْ إِلَى الْمُحَدُّانَ ٱلْجَزِيرَةِ ٱلَّتِي كَانَ تُجَادُ صَدُونَ وَعَارُو ٱلْغَرِ غَلاوْمَهَا جِيهِي وَكَانَتْ غَلْبَا ذَدْعَ شِيمُودَ حِصَادَ ٱلْبِلِ عَلَى مِياهِ غَزِدَةِ وَكَانَتْ هِيَ مَغَرَةَ ٱلْأَمْسِ. ١٠٨٤ إِغْزَيْ بَاصَيْدُونْ فَإِنَّ ٱلْجَرَحِصْنَ ٱلْجُرقة تَكُلُّهُ قَائِلًا إِنَّى لَمْ أَحْدَلُ وَلَمْ أَلَدُ وَلَمْ أَرْبُ فَتَيَانًّا وَلَمْ أَنْفِي عَذَارَى . عَيْ مِصْرَ بِالْحَبْرِ يَا كَانُونَ عِنْدَ تَبَاعِمُ بِمُنْدِ صُودَ . ٢٢٨ أَعُرُوا إِلَى تَرْشِيشَ وَلُولُوا يَا كُنَّانَ ٱلْجَزِيرَةِ . جِهِيجٍ أَهْدِهُ مَدِّيئَتُكُمُ ٱلْمَرَةُ ٱلَّتِي قِدَمُهَا مُنذُا ٱلْأَيامِ ٱلْأُولَى إِنَّ رُجْلِيًا تَفْسُلُونِهَا إِلَى غُرْيَةِ بَهِيدَةِ . ١٤٠٠ مَن التَمرُ بِذَلِكَ عَلَى صُودَ الَّتِي تُتَوَّجُ الْلُوكَ وَتُجَازُهَا أَمَراً ۗ وَمُتَكَمِّنُوهَا كِمَامُ الْأَرْضَ . ١٢٠٤ دَبُّ ٱلْجُنُودِ هُوَ ٱلتَمَرُّ بذيكَ لِنِلْ كِيْرَكُلُ فَرْ وَيُهِنْ كُلُ كِرَامُ الْأَدْضِ . كَانْ إِلَى فِينِي فِي أَدْمِنكِ كَالْتِيلَ بَالِثَ زَشِيشَ فَإِنَّهُ لَيْسَ حَمْرٌ فِهَا مَدْ . عِنْهِ قَدْ مَدَّ يَدَهُ فَلَى أَلْفِرُ وَزَعْزَعَ ٱلْمَالِكَ . أَمَرُ ٱلرُّبُّ عَلَى كُنَّانَ بَنَدُّمير حُمُّونِهَا عَلَيْكِ وَقَالَ لَا تُودِينَ نَلْغِرِينَ أَيُّهَا ٱلنَّهِيَّكَةُ الْعَلْوَا الْمِثْ صَيْدُونَ . فُومِي إِلَى كِتَبِمَ اعْبُرِي . هُنَاكَ أَيْمَا لَا وَاحْهَ لَكِ . عِنهِ هَا هِيَ ذِي أَرْضُ ٱلْكُلُدَا نِينَ ٱلشُّفِ ٱلَّذِي لَمْ يَكُنْ فَأَسْمَهَا أَشُورُ لِسَاكِنِي ٱلْعَادِ . قَدْ أَقَامُوا بُرُوجَهُمْ . وَمُرُوا تَصُورَهَا فَهُلِتَ خَرَابًا . ١٢٠٠ وَأُولِي بَاسُفُنَ تَرْشيشَ فَإِنّ حسنكِ قَدْ دُمَّرَ . عِنْ قُلْ وَفِي ذَلِكَ ٱلْيُومُ تُلْمَى مُورُ سَبْعِنَ سَنَـةَ كَأَيَّامِ مَلِكِ وَأَحدِ وَتَهْدَ ٱللَّهُ مِنْ مَنَهُ يَحْكُونُ لِمُورَ مِثْلُ أَعْدَةٍ ٱلزَّانِيَّةِ . عَيْنِ خُذِي ٱلْكَنَّادَةَ وَّلُونَ فِي اللَّذِيَّةُ أَيُّهَا الْأَانِيَّةُ الْلَّلِيَّةُ ﴿ أَسْسِنِي الْفَوْتُ أَكْبُونِ النِّلَةِ كِي الْمُلْكِةُ ﴿ أَسْسِنِي الْفَوْتُ أَكْبُونِ النِّلَةِ كِي الْمُلْكِونَ وَعُودُ إِلَّى الْمَارِبَا فِيْزِي مَعْ بَجِي تمالك المسكونة عَلَى وَجِهِ ٱلْأَرْضِ عِيْلِي وَتَعِيرُ يَجَارَتُهَا وَمُوَاعَرَتُهَا قُدْسًا لِلرَّبِ لَا تُخْزَنُ وَلَا ثُدَّخَرُ لِأَنَّ يَجَازَتَهَا تُكُونُ السَّا كَتِنَ أَمَامَ ٱلرَّبِ لِيَأْكُلُوا وَيَشْبَلُوا وَلَيْسُوا ٱلرِّياشَ

### ألفَصَلُ الرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

المنه عال الرب مُحرّب الأرض ومُعليها وَيَلْك وَجَها وَلِيدَهُ اسْكَامَا وَيَعْلِنُ أنستاهن كالنف واكتدكا فند والمولاة كانتها والباغ كالشاري والمترض كَالْمُوْضِ وَالدَّائِنُ كَالْمُدُونِ . عِنْهِ خَرَبُ الْأَرْضُ عَرْبِ وَتُنْهِ مَنَّا لِأَنَّ الرَّك قَدْ تَكُمُّ مِذْ إِكَ ٱلْكَلَامِ . عَيْدُ مَنْ مَاحَتِ ٱلْأَرْضُ وَذَ بَلْتَ . خَارَتِ ٱلْمُكُونَةُ وَذَوَتْ. خَلَتْ عِزَّةُ شَعْبِ ٱلْأَرْضِ. عِنْ إِلَّا مَدْ تَدَنَّسَتِ ٱلْأَرْضُ تَحْتَ سُكَّامَا لِأَنَّهُمْ تَعَدُّوا الشَّرَانِمْ وَنَعْشُوا أَلْحَنَّ وَنُكُنُوا عَنْدَ ٱلْأَبْدِ ، عَنْهَ كَلْلِكَ أَحَمَّلَتِ ٱلمُّنْةُ ٱلْأَرْضَ وَعُوفَ ٱلنَّا كِنُونَ فِيهَا وَأَخْرَقَ سُكَانُ ٱلْأَوْضِ فَيْقَ نَفَرٌ ظَيلٌ. عَنْهِ قَدْ مَاحْتِ الشُّلَافُ وَخَادَ الْسَحَرُمُ وَتَحَسَّرَ بَعِيمُ فَرِحِي الْفَلُوبِ . عِنْهِ بَلَل طَرَبُ الدُّنُوفِ وَذَالَ هُنَافُ ٱلْمُرِحِينَ وَبَطُ لَ طَرَبُ ٱلْكُنَادَةِ . ﴿ فِي لِللَّهُ لِلا تُشْرَبُ ٱلْخَيْرُ عَلَى النّاة. قَدْ أَمُّ ٱلْسُكِرُ لِشَادِيهِ ، ١٤٤ قَدْ وَكُتْ مَدِينَةُ ٱلْأَطِلِ وَأَغْلِقَ كُلُّ بَيْتِ عَنِ ٱلدُّخُولِ. كالله إنَّ عَلَى الْخَرْ صِياحًا فِي الْأَرْفَ يَ فَعَدْ غَابَ كُلُّ فَرَسٍ وَٱلْتَنَى مَرْبُ الْأَرْضِ. المُن المُرَابَ بَينَ فِي الْمِينَةِ وَرُبِيَ الْبَابُ بَالَامْ يَعْبَيْنَ وَسَهُونُ مَا يَقَ فِي وَسَعَلِ ٱلْأَرْضِ بَيْنَ ٱلشُّمُوبِ كَمَّا إِذَا نُفِضَتْ زَيْوَنَةُ وْكَالْخُصَاصَةِ إِذَا فَرَحَ ٱلْتِطَافُ. كالله هوالآ يَرْهُونَ أَسُوَاتُهُمْ بِالثَّرْنِيمِ لِذَى عَظَمَتِ ٱلرَّبِّ يَعْصِلُونَ مِنْ ٱلْهُرِ. عَنْدُ اللَّهِ مَا أَفَاقَ ٱلنُّودُ تَجَدُوا ٱلرُّبُّ فِي حَزَارُ ٱلْجَرْتِ دُوا ٱلمُمَّ ٱلرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ · ﷺ مِنْ أَطْرَافِ ٱلْأَدْضِ تِيمُنَا تَسَامِعَ أَنْ ظَوْ يُعَيِدِينَ · فَكُلُتُ تُبَا لِي تَبُّ لِي وَيْلُ لِيَ - التَّاجِبُونَ يَنْهَبُونَ إِنَّ التَّاجِبِينَ يَنْهُونَ . ﴿ إِنْ الْمُصْرُ وَالْمُؤَةُ وَالْحَبُ عَلَيْكَ يَا سَاكِنَ ٱلْأَرْضِ . عَنْهِ كَالْمَادِبُ مِنْ صَوْتِ ٱلرُّفِ يَسْفُطُ فِي ٱلْمُثْرَقِ

فالسّاجِهُ مِنَ الْخَرْةِ لِلْمُتَا بِأَنْحِ لِأَنْ حَنْوَى الْعَلَاةَ ثَمَّا نَتَخَتْ وَالْسَ الْأَرْضِ تَرْازَتَ. \$25 وَشَتِ الْأَرْضُ وَمَنَا لَمَطِيتِ الْأَرْضُ حَلْمَ الْفَرْضَ وَمُوْمَةً . \$25 مِنَاتَ كَمَا يَهِدُ السُّرُانُ وَتَعَادَلُتَ كَارُجُومَةِ النَّجْرِ. تَشَلّتُ فَلَيبَ مُنْسِينًا فَسَقَطْ وَلَا تُوْرَضِ عَلَى الْأَرْضِ \$25 وَفِي ذَلِكَ الْوَمْ يَفْتَدُوا الرَّبُ جُنْدَ الْعَلَق فِي الْفَلَاةَ وَالْمُولَ الْأَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ \$25 وَفِي ذَلِكَ الْوَمْ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ الْمُبِدُ وَالْمُلِنَّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْأَرْضِ \$25 وَمُولِقِ الْمُتَافِقَ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَهُولِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَقِيلًا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### ألفضل الخامس والعشرون

كان أيًّا الرُّبُّ أنْتَ إِلَى . أَرْضُكَ وَأَعْتَرِفُ لِأَسِّكَ لِأَنَّكَ صَنَعْتَ عَبَا مَشُودَاتٍ حَقَّ وَصِدْقَ مِنَ ٱلْقَدِيمِ . يَكُلِيجِ إِنَّكَ جَمَلَتَ مِنْ مَدِينَةٍ رُجَّةً وَمِنْ قَرْآيَةٍ حَصِيفَةٍ خَرَابًا . قَدِ ٱنْهَدَمَ قَصْرُ ٱلْفُرِيَّةِ فَلَنْ يُبْغَى إِلَى ٱلْأَبْدِ . ﴿ عَلَيْكُمْ فَلِذَٰكِ كَيْخَدُكُ ٱلشَّمْ المرئ وتزهبك مدينة الأمم المنزوجي لأنك كنت حسنا فقير حسنا فيسكين فِي مِنِينِهِ عَلَمًا مِنَ السُبِلِ ظِـ لَا مِنَ الْحَرَةِ إِنَّ دُوحَ الْمُقَرِّينَ كَانَ كَالْسُبِلِ ٱلْمُنْكَفِيرَ عَلَى الْحَايْطِ وَكَالِسُمُومِ فِي الْتُثْرِ . يُحِيجُ لَكِنَكَ غَيْسَنُ صَلَفَ الْفُرَآِة خَنْسُ الْمُرْبِطِلْ السَّمَلِ. إِنْ خِنَةَ ٱلْمُتَرِّينَ سَيَعْضِلْ. حِيْنِ وَفِي هَذَا ٱلْجَبَلِ سَيَعَتَعُ وَبُ ٱلْجُلُودِ لِكُل الشُّوْبِ مَا لَابَةَ مُسَمَّنَاتَ مَا لَهُ صَرَف مُسَمَّنات مُعِنَّةٍ وَصِرْف مُرَبِّق . ١٤٤٤ وَيُولُ فِي هٰذَا ٱلْجَبُـلِ وَجُهُ ٱلْبَطْآءُ ٱلْمُنْطِي جَمِعَ ٱلشُّمُوبِ وَٱلْجَبَلِبِ ٱلْعَجْبِرِ جَبِعَ ٱلْأَمْمِ جهير وَلِيدُ ٱلْمُوْتَ عَلَى الدَّوَامِ وَيَسْخُ ٱلسَّبِدُ ٱلرَّبِ ٱلدُّمُوعَ عَنْ جَبِيمِ ٱلْوَكْجُوءِ وَلَهُ عِلْ تَهْيِرَ شَهْبِ عَنْ كُلِّ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ تَكُلُّم . عَيْدٍ فَيْمَّالْ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ هُوَّذًا إِلَيْنَا أَلَّتِي ٱنْتَظَرَّنَاهُ وَهُوَ ثَنْلَفُ الْمُثَالَّةِي الْتَطَرَّنَاهُ فَلَيْتَهُمْ وَتَفْرَحُ بَعَلَابِهِ. هِيْنَاجُ لِأَنْ يَدَ ٱلرَّابِ نَسْتَمَرُ فِي هٰذَا ٱلْجَبَلِ وَيُوطَأُ مُوآبُ تَحَتُّ كَمَا يُوطَأُ التِّبْنُ فِي مَا وَ النِّمْنِ عَلَيْهِ وَ يَبْسُطُ يَدَاهِ فِي وَاخِلِهِ كَمَّا يَبْسُطُهُمَا السَّابِحُ فِي سِاحَتِي وَتُصْلُ كِبْرِيَّا أُمَّ مَ مَكَايِدٍ يَدَاهِ . عَلَيْهِ يَضَعُ أَسْوَادَكَ الْحَسِينَةَ ٱلشَّاعِةَ وَتَعْشِفُهَا وَيُلْمِثُهَا بِالأَدْضِ إِلَى التَّرَابِ

### ألفضك آلسكدس والعشرون

و في ذيك أليوم يُاشدُ هذا اللَّهِدُ فِي أَرْضِ يَهُوذَا . لَنَامَدِينَةُ حَدِينَةُ خَلاصٌ جُمِلَ لَنَا أَسُوارُ وَمِثْرَسَةُ . ﴿ وَهُمُوا الْأَبْوَابِ وَلَنَدْخُلِ ٱلْأُمَّةُ ٱلصِّدْبِقَةُ ٱلْحَافِظَةُ الْحَقِّ • عِنْ إِنَّهَا النَّابِ الْأَفْكَارِ إِنَّكَ زَنَى السُّلامَ السُّلامَ إِنَّا مَلَكَ وَكُفَ ا كان وَتَمَاوا عَلَى الرَّبِ إِلَى الْأَبِدِ فَإِنَّ الرَّبِهُو صَعْرَةُ الدُّهُودِ . عِيْمِ لَلَّذَ عَفْضَ السَّاكِينَ فِي عَلاَّهُ وَحَطُّ ٱلْمِيهَةَ الشَّاعِنَةَ عَطْمًا إِلَى ٱلْأَرْضُ وَأَلْصَمًّا إِلْتُرَابِ كَيْنَ فَطَلَّمَا أَفْدَمُ قَدْمَا أَلْإِنْسِ خَطْوَاتُ ٱلْمَاكِينِ. ١٩٣٤ إِنَّ سَبِيلَ ٱلسِّدِيقِ أَسْتِكُلَةُ . أَنْ يَامُسْتَيَمُ تَجُدُ مَسْكَ العِدِيقِ . عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ أَحْكَامِكَ يَا رَبُ الْتَطَوْنَاكَ ﴿ إِلَّ الْحِكَ وَذِكْرِكَ الشِّيَاقُ النُّسْ . ﴿ عِلْهِ كُلُّ لَفْيَ الْمُصْلِ وَدُوهِي فِي دَاخِلَ ٱ بْكُرَ إِلَيْكَ لِأَنَّهُ مِينَ تَكُونُ أَخْكَامُكَ فِي ٱلْأَرْضِ يَسْلَمُ ٱلْوَ أَسكُانُ ٱلْمُكُونَةِ . عَنْهُ عَا دَامَ ٱلْمُنْافِقُ يُشْفَقُ طَلْهِ لَا يَعَلَّمُ ٱلْهِدَ . فِي أَرْضِ ٱلِأَسْتِقَلَة يَصْلُ بِالْإِثْمِ وَلَا يَرَى جَلَالَ الرُّبِّ. عِلَيْهِ أَيُّهَا الرُّبُّ إِنَّ يَدَكَ مُرْتَفِعَةٌ وَهُمْ لَا يَظُرُونَ . فَلِيَنْظُرُوا غَيْرَتُكَ لِلشَّفْ وَلَيْخُرُوا وَلَتَأْكُلُ النَّارُ أَعْدُ آلانَ . ﴿ يَهِي كُلُّ ا السُّلامَ كَالِأَنَّ كُلُّ أَمْمَا لِمَا أَنتَ عَلِمَهَا لَناً. عِنهِ إِلَيْ الرُّبُّ إِلَيْمَا لَلْذُو كُنا أَرَّاتُ سِوَاكَ لَكِنْ بِكَ وَحْدَكَ سَنَدُكُمُ أَمْنَكَ. ١٢٥ ٱلْأَمْوَاتُ لَا يُعْيَوْنَ وَٱلْجَبَارَةُ لَا يْنُومُونَ فَإِنَّكَ قَدِ الْتَقَدْتُهُمْ وَدَرَّتُهُمْ وَأَبَدْتُ كُلُّ ذِكْرٍ لِمُّمْ . عِيْنَ لِينَ الْأَمَّةَ قَدْ وَفُرْتَا يَادَبْ وَفُرْتَ الْأَمَةُ وَتَجَلْتُ . أَبْسَنتَ بَعِيمَ أَقَامِي الْأَرْضِ . ١٤٢٤ يَارَبْ المَّمْ فِي سِيقِمْ مَدِ الْفَسُولَةُ مَكْمُوا شَكُواهُمْ عِندَ تأديبكَ لَمْمْ . عِلْهُ كَا أَنْ الْمُلْقَ

يَدْمَهُوا وَيَسْفُطُوا إِلَى ٱلْوَرْآهُ فَيُعْطَمُوا وَيُسْفَ ادُوا فَيُؤخُدُوا . عَلَيْهِمْ فَأَسْمُوا كَلامَ ٱرْبُ أَبْكَ النَّاسُ السَّاخِرُونَ ٱلْمُتَكِلِّونَ عَلَى هٰذَا ٱلصَّعْبِ ٱلَّذِي فِي أُودَشَـلِيمَ . كِيْنِيْ فَأَمُّمْ فَدْ بَنَنَا عَهْدًا مَمْ ٱلْمُوتِ وَعَدْنَا حِلْمَامَمَ ٱلْجَبِيرِ فَالسُّوطُ ٱلطَّافِي إِذَا عَيْرَ لَا يَفْنَانَا لِأَنَا جَمَلُنَا ٱلْكَلِبِ مُتَمَمَّا لَنَا وَأَسْتَرْنَا بِٱلْأَمْكِ . عَلَيْ إِذْ إِلَ قَالَ السَّيَّدُ الرَّبِّ هَا إِلَى وَامِنهُ تَجْرًا فِي صِهْبُونَ حَجَرًا نُحْتَادًا وَأَلَى ذَاوِيَةٍ كُوعًا أَسَلسا مُوثَعًا فَمَن لَنَنَ بِهِ فَلَنْ يَتَزَغُزُغُ . جِنْهِ وَأَجْدَلُ الْفَضَّا ۚ عَلَى الرَّيْحِ وَالْمَدُلُ عَلَى الْمُطْمَر . أمَّا مُنتَمَمُ الْكَدَبَ فَيْرِنُّهُ الْبَرَدُ وَتَطْلُو الْمِيَّاءُ عَلَى سِتْرِهِ . ١١٥ وَعَدَّكُمْ مَ الْمُوتِ يُدَرَّنُّ وَحِنْنُكُمْ مَمْ ٱلْجَبِيمِ لَا يَعْوِمُ فَالسُّوطُ الطَّـافِي إِذَا عِبْرَ يَدُوسُكُمْ عِلَيْكِمْ إِذَا عَبْرَ يَذَهُبُ حُسُمُ لِأَنَّهُ يَنْبُرُ صَابًا فَصَاحًا نَهَدًا وَلَلَّا وَتَبَاعُ خَيْرِهِ فَقَط نُخيفُ وَجَيْنِ فَالْمُغَمِّرُ مِنْ الْمُنْدُ قَالِهِ وَالدِّنَارُ مِنْيِقُ عَنِ ٱلْكَثَرِ بِهِ ١٤٠٤ لِأَتُ كَافَلَ فِي جَبِلَ فَرَاصِمَ يَعُومُ ٱلرَّبُّ وَكَمَّا فَعَلَ فِي وَادِي جِبْلُونَ يَنْضَبُ فَيَعْمَلُ مُلَةً ٱلْحَبَ وَمَفْعًا فِيلُهُ ٱلْفَرِكِ. ١٠٠٨ فَالْآنَ لَا تُكُونُوا مِنْ ٱلنَّاخِرِينَ لِنْكُا تَتَصَيدُهُ فُودُكُمْ فَإِنِّي تَعِمْتُ بِالْفَنَاةِ وَأَلْقَضَاء مِنْ لَمُنوالسِّيدِ رَبِّ الْجُنُودِ عَلَى جِمع الأُرْضِ وي أُسِيفُوا وَأَسْمُوا مَوْق أَسْنُوا وَأَسْمُوا فَوْلِي . ١١٤ أَحَمُلُ يَوْم مَكُرُثُ ٱلْحَارَثُ لَيْزَعَ وَيُكُرُبُ وَيَجَدُ أَرْضَهُ . ﴿ يَهِمُ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ إِذَا سَوَّى وَجُهَا يَبْذُرُ ٱلشُّونِيزَ ا وَمَدْراً ٱلْكُمُونَ وَلُلِقِ ٱلْخِنْطَةَ فِي خُطُوطِهَا وَالشَّبِيرَ فِي مَكَانِهِ وَٱلْقَطَافِيُّ فِي حُدُودِهَا. كِنْ إِنَّ إِلَهُ يُمَلُّمُهُ ٱلنَّمِيزَ وَيُفَيِّمُهُ . عَنْ فَالنُّونِيزُ لَا يُدْوَسُ بِٱلنُّورَجِ وَلَا تُعَادُ

## ألفضل التاسغ والعيثرون

والله الله المنا مَرَجَ مِنْ عِلْدِ رَبِ الْجُنُودِ وَهُوَ عَبِبُ الْشُورَةِ مَظِيمُ الْمُولُ

بِكُوَّةُ الْفِيَّةِ مِنَى الْكَثَّوْنِ بَلَ بِالْمَسَاغِيَّهُ الشُّوْنِ وَٱلْكُثُونُ بِالْتَصِيدِ. \$20 تُشْرَبُ لِمُنْفِقَةً وَلَكِنْ لَا يِلْوَاطِ. نُدَاسُ دُولَا وَغُرُّ طَابًا دُولَاكُ الْفَهِيَّةِ وَلَا تَشْفُيًا الْمُلْ

جيج وَنِ لِأُربِيْلِ أَدِيثِيلَ اللَّذِينَةِ أَلِي سَكنهَا دَاوُدُ . زيدُوا سَنةَ عَلَى سَنف وَلْتَدُر ٱلأَعْلَادُ عِنْ ﴿ إِنِّي أَمَنِينُ عَلَى أُدِينِيلَ فَيَكُونُ فَوْحٌ وَتَحِيبُ لِكِنَّا تُكُونُ لِي كَأْدِينِيلَ. ور إِنَّ أَزَلُ عَلَيْكِ عُيطًا بِكِ وَأَصَّيِّنُ مَلَكِ بِأَغْمَادِسٍ وَأَقِيمِ مَلَكِ يُرُوجًا وي فَعَيلُ بَنَ وَتَنْكَلُبِنَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَمِنَ ٱلتَّرَابِ تَعَلِينَ بِكَلامٍ مُفْتَيْضِ وَيكُونُ صَوْتُكِ كَسَوْتِ ٱلْمَرَّافِ مِنَ ٱلْأَدْضِ وَكَلامْكِ كَهَسْ مِنَ ٱلْتَرَابِ . ﴿ وَيَكُونُ اللَّهِ جَّهُورْ أَعْدَآيَكِ كَا لَفْهَار اللَّهْ فِي وَجَهُورُ ٱلْجَاثِرِينَ كَا لَنْنَى الْفَافِي ، ﴿ يَكُونُ عَلَى ٱلْمُورِ بَنْتُهُ أَفْمًا وْرَبِ ٱللُّهُودِ بِرَعْدِ وَزُلْوَ الرَّالِ وَصَوْتِ عَظِيمٍ مَعَ زَوْبَةٍ وَعَاصِفٍ وَلَمِب ارآكة بالأم النَّالم كُرُوا الله المؤرد جم الأم النَّم النَّالم النَّا عَلَى أُرِينُولَ وَكُواْ الَّذِينَّ كُمَارِهُمْ مَعَ لَمُنْوَبَهَا وَمُنْتَفُونَ عَلَيْسًا . يَجْيُجِهِ وَكَا انْ أَلَمُومَانَ عَلَيْسًا . يَجْيُجِهُ وَكَا انْ أَلَمُومَانَ عَلَيْسًا . كَانِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَكَا أَنْ الْمَلْمَانَ عَلَمْ أَنِّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل يَسْتَيْفُطُ وَإِذَا هُوَرَّازِحٌ وَنَفْسُهُ ظَامِئَةٌ كُذَٰ لِكَ مِكُونٌ جَهُودٌ جَبِهِ ٱلْأَمْمِ ٱلْتُجَيِّدِينَ عَلَى جَبِل صِنْيُونَ و بِهِي وَافِرا وَأَبْهَنُوا وَأَنْهَنُوا وَأَغَوْا وَقَدْ سَحِوْوا وَلَيْسَ مِنَ الْخَيْرِ وَكُمُوا وَلَيْسَ مِنَ ٱلْمُسْمِرِ . عَنْهِ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ سَكَبَ عَلَيْكُمْ دُوحَ سُبِاتِ وَأَغْمَضَ عُيُونَ الْأَنْدِيَّةَ مِنْكُمْ وَتَحِبُ (وُوسَ الرَّآدِينَ عِينِهِ فَصَادَتْ لَكُمْ رُوِّ الْكِيم كَا تَوَالَ كُتَابِ عَنْوَم يُنَاوِلُونَهُ لَمَنْ يَعْرِفُ ٱلْكِتَابَةَ قَائِمِينَ ٱقْرَأَ هَذَا فَيَفُولُ لَا أَسْتَطِيعُ لِأَنَّهُ عَنْوُمٌ . ﴿ وَهِمَا إِنَّ أَنَّ اوَلَ ٱلْكِتَابُ لِمَن لَا يَبْرِفُ ٱلْكِتَابَةَ وَلِمَالَ لَهُ أَفْرَأَ لَهُمُنَّا فَيْمُولُ لَا أَغُرِفُ ٱلْسَجَاءَةِ ، عَيْجَةٍ قَعَالَ ٱلسَّبَةَ فِمَا أَنْ الشَّبَ بَخُرِبُ إِنَّ بِنِيبِهِ وَيُكُونُنِي بِفَقِيدِ وَقَلْهُ الْبِيدُ مِنْي وَإِنَّا عَقَافُتْ لِي وَسِبَّهُ أَيْفِرَ تَلْمُوهُ عَلَيْهِ لِل مَا أَنَا أَنُودُ أَصْنَمُ بِهٰذَا الشَّنْبُ عَبَاعُهَا إِفَكُنَةُ مُكُمَّا إِن تَسْخِلُ وَعَلْ عُلَا إِن يَفنى وَيُلُ الْذِينَ يَصَمُّونَ لِيكُمُمُوا عَنِ الرَّبِ مَشُورَتُهُمْ فَأَصَلُمْ فِي الطَّادِم وَهُمْ يْغُولُونَ مَنْ يَدَانَا وَمَنْ يَسْلَمُ بِكَا ﴿ يَكُنُّهُ إِي اللَّهِ عِلْمُ أَنْخَسَتُ أَلْمَا بِلْ كَالطِّينَ حَقَّىٰ بَغُولَ ٱلْمُصَنُّوعُ عَنْ صَانِيهِ لَمَّ يَصِنَعِي وَيَعُولَ ٱلْخَيُولُ عَنْ جَابِلِهِ لَاحَقُلَ لَهُ. جِزجُ وأَآلُسَ

الله هذا قارَب الولادة تَتَفَرُدُ وَصَرُخُ فِي مَخْلِسْهِا هُكُمْ اللهُ الْمُسَلِّدُا كُمُّا أَمَا لَكُ يَا رَبُّ عَنْهِ عَلَيْهِ حَلِمًا وَمَعَرُدُنَا وَكُمَّا وَقَدَا رَبِمَا ظَمْ عَبْسَلْ خَلاما فِي الأَرْسُ وَلَمْ بَسْفُط مُنْهُنْ الْمُسْكُونَةِ وَهِي عَنْهِمَ سَقِيا مَوْاللَّهُ وَمَعْرِمُ أَشَلَاقِ مَا الْمَيْقِطُوا وَرَبُوا يَا الْمُعَالَّ الْمُبَارِةِ وَهُو يَعِيدُ عَلَمْ يَا ضَهِي الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ يَا ضَهِي الْمُؤْمِلُ الْمُسْتَادِينَ وَالْفُولَ الْمُعْرِفُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَالْمُعَالِقِيلًا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### ألفعل السابغ والعشرون

عنه في ذلك النوم منتقد الرأ بسنيه الله النبيم النبيد الوياتان المشية المُتُومة وَلَا إِلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الله النبيد الوياتان المشية ولك المنتقدة وَلا إليه النبيد الوياتان المشية ولك المنتقدة المنت

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ

كاللهُ وَيِلُ اللَّهِ كِنْدِيآ السُّحَارَى مِنْ أَفْرَا لِيمَ وَلِلزَّهْرَةِ الدَّاوِيَّةِ بَهَآ أَفْرِهِ أَلْتِي عَلَى رَأْسِ وَادِي ٱلسِّمَانِ ٱلْمَشْرُوبِينَ بِالْخَشْرِ . ﴿ يَهِمْ أَمُوذَا شَدِيدٌ قَرِيُّ أَرْسَلُهُ ٱلسَّيْدُ مخلصف ذَاتِ رَدِ وَزُوْبَهُ مُهِلِكَةً كَاصِف ذَاتِ مِياهِ غَرِدَةٍ طَاغِيةٍ تَعْرَعُ إِلَى ٱلْأَرْض صَرْعًا عَنِهَا عَيْهِا فَيُومَا أَمَالًا قَدَام مَاج كِنْرِيَّاهُ ٱلنَّكَارَى مِنْ أَفْرَانِمْ عَلَيْهِ وَتَكُونُ ٱلزُّهْرَةُ ٱلنَّاوِيَةُ بَهَا ۚ غَرْهِ أَنِّى عَلَى زَأْس وَادِي ٱلسَّمَانِ كَبَا كُورَةِ ٱلتِّينِ فَبُسلَ ٱلصَّيْفِ يَرَاهَا ٱلرَّأَوَى فَيَبَتِلُهَا وَهِيَ فِي يَدِهِ . ﴿ يَهِي إِلَى الْكُومِ يَكُونُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ تَاجَ بَهَا وَإِحْلِيلَ غُرِ لِيَّةِ شَعْبِهِ عَيْدٍ وَدُوحَ مُكُمْ لِنَ يَعْلِسُ لِفَكُمْ وَأَسَا لِلَّذِينَ يَرْدُونَ ٱلْقِتَالَ إِلَى ٱلْبَابِ • عِنْ وَهُولَا • أَيْسَاعُوواً بِٱلْخَرْ وَتَأْهُوا بِٱلْسُكُر • ٱلْكَاهِنُ وَالنَّيْ غُومًا بِالْسُكِرِ وَغَرِمًا فِي الْخَرْ ، تاها مِنَ الْسُكِرِ وَغَرَّا فِي الْأَوْمَا وَعَزَا فِي المُكْمَر . ﴿ يُعَلِّمُ كُلُّ الْمَوَائِدِ الْمَعَلَاتُ مِنَ الْتَيْ ِ الْفَدْدِ ظُلَمَ يَبْقَ مَوْضِهُ . ﴿ يُمَا لَمُ لَ ٱلْبِلْمَ وَيْنَ يُفَيِّهُ فِي الْخِطَابِ أَيْفَطُومِينَ عَنِ الَّذِي أَفْصُولِينَ عَنِ النَّذِي . ١٣ وَسِيَّةُ عَلَى وَصِيَّةٍ ثُمُّ وَصِيَّةٌ عَلَى وَصِيَّةٍ . فَرْضُ عَلَى فَرْضِ ثُمُّ فَرْضُ عَلَى فَرْضٍ . شَي \* مِنْ هُنَا وَتَى مُ مِنْ هَنَاكَ ، عِلَيْهِ إِنَّ الرَّبِّ سَكِيَّمُ هَذَا ٱلشَّبَ بِشَفَاهِ تَعَبِيَّةٍ وَبِلسَّان تَم يب عِيْنِ وَيَا أَنَّهُ قَدْ كَالَ لَمْمُ هُذِهِ هِيَ ٱلرَّاحَةُ فَادِيمُوا ٱلْخُبَّ وَهٰذِهُ هِيَ ٱلْفَاهُنَةُ فَأَيَّرا أَنْ يَسَمُّوا جَمِينَةٍ لِذَٰلِكَ سَمِّكُونُ كَلَامُ ٱلرَّبِ لَمْمْ وَمِيثَةٍ عَلَى وَمِنَّةٍ ثُمُّ وَمِئِسةً عَلَ وَسَبَّةِ . فَرْضًا عَلَى قَرْضُ ثُمَّ فَرْضًا عَلَى فَرْضَ . شَيْئًا مِنْ هٰنَا وَشَيْئًا مِنْ هٰسَاكَ لِكُيّ Digitized by GOOG

مَا عَسِل آخِوَالُ أَنْ الْمَرْتِهِ وَلَهُمْ مُ فَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ ا اللهُ الْوَالُ السَّحِطِ وَنُهِمْ الْمُونُ اللّهُ عِبِهَ الدُّهُو وَالطَّلْمِ عَلَيْهُ وَذَوْدَهُ الْلِيْسُونَ مَلْ وَا بَالْهِ وَيَبْعَمُ الْمُسَاكِمِنُ مِنَ الْيَسْرِ بَعْنُونِ الرَّالِيلَ عَلَيْهِ لِأَنْ الْمُهِلَّ الْقَيْنَ لَمُ تُسُونَ الْإِنْسَانَ لِلْمُؤْمِلِ مَعِيدُ وَيَسْدُونَ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللهُ مَا عَنِي وَاسْتُولِيهِ اللّهِ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

#### ألفَصَلُ الثَّلَانُونَ

وَيُلُ فِنَيْنُ الْمُلْقِينَ يَفُولُ ٱلرُّبُّ ٱلَّذِينَ يَبْعُدُونَ مَشُودَةً لَيْسَتْ مِنْ وَيَبُّونَ عَمْدًا لَئِسَ مِنْ رُومِي لِيَزِيدُوا خَطِينَةً عَلَى خَطِينَةٍ ﴿ إِلَّهُ مَا أَلَهُ مَا يَطَافُونَ هَاجِلِينَ إِلَى مِصْرَ وَلَّ يَسْأَلُوا فَي لِكُنَّ يَهُودُوا جَلَا فِرْعَوْنَ وَيَعْتَبِوا خِلْ مِصْرَ . ١٠٤ مَسْكُونُ لَكُمْ مَمَاذُ فِرْعُونَ خِزْيَا وَالْإَسْتِمَامُ خِلِلَّ مِصْرَ عَارًا. ﴿ يَهُمِ كُذْ فَصَ رُوْسَاوُهُ إِلَى مُوعَنَ وَيَلِمَ دُسُلُهُ إِلَى حَانِيسَ عِيهِ فَقُوا جَينُهُ أَيْرُيَ عِنْدَ شَمْبِولَا يَضْهُمُ لَا عَوْنَ مِنْهُ وَلَا مَنْفَمَةَ إِنَّا مِنْسَهُ ٱلِجُرِّي وَٱلْخَيْلِ ، ﴿ وَهُمْ بِهَامُ ٱلْجُنُوبِ • فِي أَدْض الْمَنَاءُ وَالْفِينِ ٱلَّتِي مِنْهَا ٱلَّهُوهُ وَٱلَّيْثُ وَٱلْأَفْمَى وَٱلنَّدَانِ ٱلطَّيَّادُ يَصْلُونَ أَمْوَالْهُمْ عَلَى ظُهُود الْجُلَلُ وَكُنُودُهُمْ عَلَى أَسْمَةِ ٱلْجُالَ إِلَى شَصْرِ لَا يُفَلُونَهُمْ. ﴿ يَعِيرُ فَإِنَّ يُعْرَ مُسْرَثُهَا بَأَطِلُ وَعَبَثُ لِذَلِكَ ثَادَيْتُ يَلَكَ إِنَّا هُمْ كِيْرِيَّا مُكَفُّوا . ﴿ يَعِيْجُ فَالْآنَ هَلَمُّ أَكُتُ ذَٰلِكَ عَلَى لَوْحَ أَمَامُهُمْ وَأَرْتُعُهُ فِي سِفْرٍ لِيكُونَ فِيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ شَهَادَةً إِلَى ٱلْأَبْدِ وي الله علام الله النَّفُ مَرْدَة بُونَ كُذَّبَةً بُونَ بِأَثِونَ بِأَثِونَ أَنْ يَعْمُوا مَرِيعَةَ الرَّبِ. كِيْنِي يَفُولُونَ الرَّآدَينَ لَا تَرَوْا وَ الأَنْهِيَّادَ لَا تَعَنَّبُوا لَا بَا هُوَ الْمُنَّ بَل كُلْمُوا كَلامًا مَنَّا وَأَنْهُونَا بِالنَّوَايَاتِ، ١٤٢٤ أَعْدِلُوا عَنِ الطَّرِيقِ، مِيلُوا عَنِ السَّبِيلِ، بَاعِدُوامِن أَمْلِينَا فُعُوسٌ إِسْرَائِلَ. عَنْ ﴿ لِلَّهِ لِمُنْ مُكُذَّا قَالُ فُعُوسٌ إِسْرَائِلَ بَا أَنَّكُمُ أَوْدَونِهُمْ هْنِهِ ٱلْكَلَمْةَ وَوَكُلُهُمْ عَلَى ٱلْجُورِ وَٱلْهِوجِ وَأَخَذَتُمْ عَلَيْهِما عَلَيْكِمْ لِذَٰلِكَ يَكُونُ هٰذَا الإنمُ لَكُمْ كَمَدْع مُنْقُضْ قَدْ تَحْصَ فِي سُودِعَالِ تَحْدُثُ اجْدَامُهُ بَنْتَ ۚ عَلَى الْفُود كَلُّكُ فَيَهْدِمُ مِثْلَ إِنَّا ٱلْمُزَّافِينَ ٱلَّذِي يُنْحَقُّ بَنَيْرِ دِفْقَ فَلا يُوجَدُ فِي مَنْحُوقِهِ شَقَفَةُ لأُخذ نَارَ مِنَ ٱلْمُوعَدِ أَوْ لِغَرْفِ مَاهُ مِنَ ٱلْجُلِّ • عِنْ إِنَّهُ هُكُلَا قَالَ ٱلسُّهُ ٱلرُّبُّ قُدُّوسُ إِسْرًا نِيلَ فِي التُورَةِ وَالرَّاحَةِ تَعْلَمُونَ وَفِ الطَّمَالِينَةِ وَالثَّقَةِ تَحْصُونُ فُوتُكُمْ لْكِنْكُمْ لَمْ يَشَأَلُوا ١٤٢٤ وَقُلْتُمْ لَا بَلْ عَلَى ٱلْذِيلِ نَبْرُبُ فَلَدْ لِكَ تَمْرُ يُونَ وَعَلَى ٱلصَّنِيرَاتِ وَلَكُ فَلَالِكَ يُصْرُ طَادِدُوكُمُ . عِنْهِ أَنْ يَهُرُبُونَ رَبْرَةِ وَاحِدِ وَيَهْرَةِ خَسَةٍ عَرْبُونَ مَنْ تُعْرِكُوا كَمَادَيَةِ عَلَى رَأْسِ الْجَيْلِ وَكُوايَةِ عَلَى الأَحْمَةِ . عَيْبِ لا إلَ يُتْظِرُ الرَّبُّ لِيَرْهُكُمْ وَلِذَلِكَ يَمَالَى لِيَرْأَفَ بَكُمْ لِأَنَّ الرَّبِّ إِلَّهُ مُكُم فَطُوبى لِجَسِم ٱلَّذِينَ يَكْتَظِرُونَهُ . عِنْهِمْ إِنَّ هَذَا الشُّمْ يَسَكُنُ فِي صِهْبُونَ فِي أُورَشَلِيمَ فَلا تَكِي مِنْ بَعْدُ بَلْ يَرْخُكَ عِنْدَ صَوْتِ صُرَاخِكَ حَالَمَا يَنْتُمُ يَشْغَيِبُ لَكَ. ١٠٠٥ فِيعْطِكَ ٱلسَّيَّدُ خُبِرًا فِي الضِّيقِ وَمَّا فِي الصَّدَّةِ وَلَا يَتَوَادَى مُعَلِّمُكَ مِن بَعْدُ بَلِ تَكُونُ عَيَاكَ رَّبَانِ مُمَلِّمَكَ عِنْهُ إِلَّهُ وَأَذْمَاكَ تَسْمَانِ كَلَّمَ قَائِلَ مِنْ وَرَآئِكَ هَذَا هُوَ الطُّرينَ فَاسْلُكُوا فِيهِ إِذَا يَكْنَمُ وَإِذَا بَاسَرُهُ ﴿ عَلَيْ كَانَ عَلَيْ مَا أَنْسُكُ مِنَ الْسَشَّة وَعَثَانَا مَـٰوِكَانِكَ مِنَ الدُّهِ وَتَلْمِلُهَا كَعَرْضَةِ خَانِسَ وَتَعُولُ لَمَّا أَمُدَّا لَكِ وَيُهُ مَ مَطَرَهُ عَلَى زَدْعَكَ ٱلَّذِي تَرْدَعُ بِهِ ٱلْأَرْضَ فَالطُّسَامُ مِنْ عَلَّةِ ٱلأَرْضِ مِكُونُ دَمَّا تَمِناً. وَفِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ رُتَّى مَاشِيَكُ فِي مُرُوحٍ فَسِيعَةٍ ١٨٢٤ وَالْتِيرَانُ وَٱلْجَاشُ أَلْقِي تَحْرُثُ الْأَرْضَ تَأْكُلُ عَلَمًا مُثَّمَا مُذَّدُّى بَالْلُسَفِ وَالْسِدْرَى . Digitized by Google

النظيم حِن تَسْلُطُ الْأَيْرَابُ . 20 وَسِيرُ فُولُ الْتَسْرَكُودِ النَّبِي وَوَلَ النَّشِو الْمَعْدِ وَالنَّي وَوَلَ النَّشِي وَوَلَ النَّي الْمَعْدِ عَنْ النَّي الْمَعْدِ عَنْ النَّي الْمَعْدِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ فَوَلَمْ النَّشِي وَوَلَمُ النَّشِي وَوَلَمُ النَّشِي عَنْ مَرَتِيهِ عَيْدُ النَّسَ عَلَيْهِ مَنْ المَرْتِيةِ عَنْ مَرَتِيهِ عَيْدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَنْ المَدِينَ عَنْ النَّهُ وَاللَّمِ عَلَيْهِ وَقَلْعَ النَّهُ وَاللَّمِ عَلَيْهِ وَقَلْعَ اللَّهُ وَاللَّمِ عَلَيْهِ وَقَلْعَ اللَّهُ وَاللَّمِ عَلَيْهِ وَقَلْعَ اللَّهُ وَاللَّمِ عَلَيْهِ وَقَلْعَ اللَّهُ وَاللَّمِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُولُولُول

## أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ وَٱلثَّلَاثُونَ

المُنهِ وَيَلُ فَعَاجِينَ إِلَى مِصْرَ الْاسْتُصَارِ الْمُسْدِينَ عَلَى الْخَيْرِ الْمُتُوحِينَ عَلَى الْخَيْرِ الْمُتُوحِينَ عَلَى الْخَيْرِ الْمُوحِينَ عَلَى الْخَيْرِ الْمُعْرِينَ الْ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

عَنْهِ هَا إِنَّ الْمِلِنَ هِنْ إِلَىٰهَ إِنَّ الْمُلِا وَالْوَلَمَا يَمْ الْمُونَ بِلِمُلْقَ عَنْهِ وَكُولُ مُسَلَّمُ إِنَّ الْمُلِونَ بِلَمُلْقِ عَلَيْهِ وَكُولُ مُسَلِّمُ فَالِمَ وَالْمَلِينَ النَّهِ وَالْمَلِينَ النَّالِ مُعْلَمِ مِلِي النَّالِمِ مَلِي النَّالِمِينَ النَّيْقِ فَيْ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمَلِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ اللَّهِ فِي الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ اللَّهِ فِي الْمُلْفِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْم

بُلْ قَلَى جِيمِ أَيُوبِ الْفَرَجِ وَقَلَى الْقُرْتِيةِ الْمُوجَةِ . هيره النَّسَرُ أَخَرُ واللّهَيّةِ النَّاةُ عَلَى وَعُولُوا الْفَرْجِ كُوْ اَنِ مَنْاوِرَ إِلَى الْأَبْدِ مُرَبًّا إِفْرِاءَ وَمَرْضَى فِلْطَعَانَ هِيرَةٍ اَنْ اَبْنَاضَ عَلَيْنَا الرَّوجُ مِنَ الْسَلَاءَ تَصَيرُ الْفَرَةُ الْحَرَالُ وَخَسْبَ الْسَكُرُ مَلُ فَابَا عَلَيْهِ وَالْمُرْفَى الْمُفْلِ وَالْمَدِنَّ وَالْمَدَالُ بِسَتَيرُ فِي الْكُرْمَلِ هِيْلِيدٍ وَبُحُونَ صَلَى الْمُسَالِ سَلَامًا وَفِيلُ الْمُعْلَى وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ بِسَتَيرُ فِي الْأَرْفِيلِ وَالْمُولُ عَلَيْ مَنْامِ السَّلِيمِ وَفِي مَسَاكِنَ الطَّمَالِيمَةُ وَفِي عَالِ التَّرْفِ . هِيرِيعٍ وَالْمَرُولُ اللّهِ الْعَرَالُولُ مَا اللّهُ اللّهِ وَفِي مَسَاكِنَ الطَّمَالُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

## أَلْفَصْلُ آلثًا لِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وي وَيْلُ لَكَ أَيُّهُا ٱلْمُدَمِّرُ وَأَنْ لَمْ تُدَمَّرُ النَّاهِبُ وَأَنْ لَمْ تُمْنِ وَأَنْ كَم مُكُفُّ عَنِ التَّدْمِيرِ نُدَمِّرُ وَجِينَ تَفْرُغُ مِنَ النَّبِ تُهَبُّ و عَلَيْ إِرَبُّ أَرْحَنَا . إِنَّاك أَنْظَرْنَا فَكُنْ ذِرَاعُمْ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَحَكُنْ خَلاصَنَا فِي وَقْتِ ٱلطِّيقِ. ١٠ عِنْ عِينَ مَوْتِ ٱلْجُنُودِ هَرَبْتِ ٱلشُّوبُ وَيَضْدَ ٱدْيَعَاعِكَ تَبَدُّدَتِ ٱلْأَمَمُ . هَذِي فَيْتُمُ سَلْكُمْ جَمَ اللَّذِي وَيُوَاتِبُ إِلَيْهِ وَالْبَ الْجُنْسَبِ، عَيْنِ تَعَظَّمَ الرَّبُّ لِأَنَّهُ سَاكُونِي ٱلْمَلَاءَ وَقَدْ مَلاْ صَهْونَ إِنْصَافًا وَعَدْلًا. عِنْهِ وَفِي أَزْمَانِكَ تَكُونُ ٱلْأَمَانَــةُ وَوَفَرَةُ المُقلاص وَآلِكُمُهُ وَأَلْمُهُ وَتَكُونُ عَنَافَةُ الرَّبِ كُنْزُهُ . عِيدٌ هَا إِنَّ أَبِطَالُمْ يَصْرُخُونَ فِي الْخَلَاجِ وَدُسُلَ ٱلسُّلَامِ يَهُكُونَ بَكَا ۚ مُرًّا ﴿ يَهِيْ فَدُ دُمِّرَتِ ٱلْسَالِكُ وَٱنْفَطَمَ عَارُ ٱلسَّيلِ ﴿ إِنَّهُ نَقَضَ ٱلْهَٰدَ وَٱذْدَرَى ٱلْمُدُنَ وَلَمْ يُبَالِ بِٱلْإِنْسَانِ ﴿ ٢٠٠٤ كَاحَبُ ٱلْأَدْضُ وَرَزَحَتْ وَخَمِلَ لُبَالُ وَذَوَى وَصَارَ الشَّارُونُ كَأَ لَتَقُر وَخُرَّبَ بَاشَانُ وَٱلْكَوْرَهُ لُ. ور الآنَ أَفُومُ يَفُولُ أَرَّتُ ٱلآنَ أَرْتَهُمُ ٱلآنَ أَسَالَ . عِلَيْنَ إِثْكُمْ تَحْبَـ أُونَ بالمنين وتادون المفاقة ودومكم الا تاكمكم يرتيج وبكون الشوك كفترق ٱلْكُلِّسِ وَكُنُوكُ مَنْطُوعٍ نَحْرُقَ بِالْحَارِ . ﴿ إِنَّهِ إِنْهُوا أَيُّهَا ٱلْمَاصُونَ مَاصَنَتْ وَأَعْرِفُوا أيًّا الدَّافَنَ جَبُرُوقِي. ﴿ يَهِينِهُ قَدْ فَرْعَ الْحَمَاةُ فِي صِيْوُنَ وَالرِّعْدَةُ أَخَذَتِ الْكَفَرُّةَ. مَنْ مِنَا لَسَكُنْ فِي اَفَادِ ٱلآكِيَةَ وَمَنْ مِنَا يَسْكُنْ فِي ٱلْوَاقِدِ ٱلْأَبِدِيَّةِ . عَيْنِ أَمَّا النَّالِكُ مَالْمَدُلُ وَالْمُتَكِّلَمُ بِالْاسْتَلْمَةِ الْمُسْتَكِفُ مِنْ شَعْتِ الْمُطَالِم وَالنَّافِضُ كُفُّ مِ مِنْ قَصْ ٱلرُّشُونَةِ ٱلسَّادُّ أَذْنَهُ مَنْ خَبِرِ ٱلاَّمْ وَٱلْمُنْصُ عَلَيْهِ مَنْ رُونَةِ ٱلشَّرِ ٢٢٦ فَهُوَ يَسْكُنُ فِي الْأَعَالِي وَحِاهُ مَعَاقِلُ الشُّخُورِ . خُبْرُهُ مَرْزُونَ وَمَّاوَهُ مُكْفُولُ . ﴿ مُهْ يَسْبُصِرُ عَنَاكَ الْمُكَ فِي بَهِ إِنَّهُ وَوَ آنَانَ الْأَدْضَ الْوَاسِمَةَ . ﴿ يُنْهِجُ ظَلِّكَ يَنَذَّكُمُ الرُّغْبَ الْمَنْ ٱلْسَحَاتِ أَنْنَ ٱلْوَزَّانُ أَنْنَ ٱلَّذِي عَدَّ ٱلْبُرُوجَ ﴿ ١٤٤٤ لَا تَرَى ٱلشَّبَ ٱلْوَجَّ ٱلشَّبَ ٱلْتَامِضَ الْمُنْتِهِ عَنِ ٱلْإِذْرَاكِ الْأَكْنَ ٱللَّمَانِ حَتَّى لَا يُفَهَمُ . ﴿ إِنَّ إِلَّا إِلَّى مِينُونَ مَدِينَةِ أَعْلِدِنَا . إِنَّ عَنَّيْكَ رَّيَانِ أُورَشَلْيَمَ سَكُنَّا مُطلَّنْنًا خِبَّهَ لا خِطْنُ لا تُظلُمُ أَوْكَادُهُ إِلَى ٱلْأَبِهِ وَلَا يَعْطِمُ حَبْلُ مِن حَبَالِهِ . ﴿ إِنْكُمْ إِلَى أَنَاكُ ٱلرَّبُّ ٱلْعَظِيمُ وَمَكَّلْ أَجَار وَّجَدَاولَ وَاسمَهُ ٱلْأَطْرَافِ لَا تَسيرُ فِهَا سَفِينَهُ ذَاتُ مَفَاذِفٍ وَلَايَجْزَادُ فِيهَا مَرْكِ عَظِيمٌ و الله و الله على الرَّبْ مُنْتَرَعْنَا الرَّبْ مُنْتَرَعْنَا الرَّبِّ مَلَكُنَا فَهُو يُخْلَصْنَاه ع الله عَد السَّفَرَعْت حِبَالُكِ فَلا تُشَدُّ قَاعِدَهُ السَّادِيَةِ وَلَا يُلِمَرُ الشِّرَاحُ. حِبَنْلِا مُنِّمَ سَلَبُ كَثِيرُ الْفُرخُ نَبُوا النَّهِبَ. عَنْهِ فَلا يَقُولُ سَاكِنُ إِنِّي مَرِيضٌ وَالشَّفُ ٱلْقِيمُ فِيهَا يُغَرَّمُ عَنْهُ ٱلْإِثْمُ

## أَلْفَصْلُ ٱلَّ الِعُ وَٱلثَّلَا ثُونَ

قَدِ أَرْفَوَى فِي ٱلسُّهَا وَهُودَا يَثِولُ عَلَى أَدُومَ عَلَى شَعْبِ إِنسَالِي فِقَضَا وَ ١ ١١٠ قسد أَمْثَلاَ سَيْفُ ٱلرُّبُ دَمَا وَنُمْنَ مِنَ ٱلنُّهُم مِنْ دَمَ ٱلْخُسُلَانِ وَٱلنَّهُوسِ مِنْ نُحْم كُلِّي ٱلْكَاشُ لِأَنَّ الرَّبِّ ذَبُهَا فِي بُصْرَةً وَقَلا عَظِيًّا فِي أَرْضِ أَدُومَ . عِيْهِ وَيَسْقُط مَهُمُ ٱلْمَّهُ ٱلْوَحْثَةُ وَٱلْفُجُولُ مَمَ ٱلتَّيَرَانِ فَتُرْوَى أَدْضُهُ مِنَ ٱلدَّمَ وَيُسَمَّنُ ثَرَابُهُمْ مِنَ ٱلشَّحْم كَ اللَّهُ لِلَّابِ يَوْمَ الإَنْسَامُ وَسَنَةَ أَلْزُأَهُ مِنْ أَجْلِ مَعْوَى صِيبُونَ ﴿ ١٤ وَتَقْلِ أَنْهُوْهَا دَقَا وَزُالِهَا كِيْرِينَا وَتُكُونُ أَرْضُهَا دَفَا مُفْتَمَلا . عِنْهِ لا تَعْطَقُ لَلا وَلا نَهْرا وَدُخَانُهَا يَصْمَدُ مَدَى الدُّهُر وَمِن جِيلِ إِلَى جِيلِ تَخْرَبُ وَإِلَّى أَبِدِ ٱلْآبِدِينَ لَا يَجْسَازُ فِيهَا أَحَدُ . يَرْفِينِ وَيَهُمَا ٱلْفُونَ وَٱلْمُنْفَذُ وَيَسْكُنُ فِيهَا ٱلْوُمُ وَٱلْفُرَابُ وَعُدَّ طَلِها أَخِيطُ ٱلْحُوْآَ وَمِطْمَارُ ٱلْحُلَاَّ . ﴿ وَهُمَا لَا يَدِينَ هُنَاكَ مِنَ ٱلْأَشْرَافِ مَنْ يُدْعَى إِمْكِ وَجَمِيمُ أَمْرَآنِهِ يَقْرَضُونَ . عِينِهِ وَعِلْمُ الشُّولَ فِي نُصُودِهَا وَالْمُرَّاصُ وَالْمَوْتُمِ فِي خَصُونِهَا وَتَكُونُ مَأْوَى لِنَاتِ آوَى وَمُسْرِّحًا لِنَاتِ النَّمَامِ فِي ﴿ وَتُلَاقِي وَخُوشُ الْتَقْرِ كَلَابَ ٱلْوَحْسُ وَجِيعُ ٱلْأَشْمَرُ بِصَاحِيهِ · وَهُنَاكَ تَعَرُّ ٱلْفُولُ وَتَجِدُ لِتَفْسِهَا عَلَّا ﴿ وَهَنَاكَ الوسل والمارة والميض وَنَفَرَ خَاوَرَ إِن تَحْتَ ظِلَّا وَهُمَاكَ أَيْمَا تَعْتُمُ الْمَرْدُ حَيْلٌ مَعَ صَاحِبَهَا. عِنْهِ ﴾ إنحَنُوا فِي كِتَابِ ٱلرَّبِّ وَٱقْرَأُوا . لَا يُعْدَمُ مِنْ هَلِهُ شَيْءٌ وَلَا يَفْقِدُ شَيْ اللهُ مَا مَا عِبُهُ لِأَنَّ مَا يَنْظِلُ بِهِ فَي هُوَ أَمَرَ بِهِ وَرُوحُهُ هُوَ أَلَّتِي حَشَرَهَا عَ عُلَقًا وَهُو أَوْمَ مَّا ٱلْمُرْعَةَ وَيَدُهُ مَعَنْهَا لَمْنَ بِالْخَيْطِ صَنْ يَكَنَّ مَدَى الدَّهْرِ وَيسكن هُناكَ جيلا بندجيل

### الفَصلُ الْحَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ

به تقريم البرية والقر وتبقيم البادية وترم كالورد. هيه ترم إذها الموسطة البيابان تزيير منه وتبقيم البيابان وبها الكرار والفادون فلم ينظرون عند البيابان وبها الكرار والفادون فلم ينظرون عند الروية المنازة وبها المنازعية وشده والرحب الواحدة عند المنازعية وشده والشهر المنازة المن والذا اللهم والمنازة اللهم والمناز المنازع والمنازة المنازع والمنازع والمنازع والمنازع والمنزع والمنازع المنزع والمنزع وا

### أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

عِنهِ وَفِي السّنَةِ الرَّاسِةَ عَفْرَة فِسَلِا جِرْفِياً صَدِية تَخْرِبُ مِنِهُ أَشُورَ عَلَى مُلْنِ يَهُوا النُّصَادِ وَفَيا النَّمَة النَّالِ عَلَى الْمَا وَمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

وَمَذَاجِمُهُ وَقَالَ لِيَهُوذَا وَلِأُورَشَلِيمَ قُتَامَ هَذَا ٱلْمَذَبِحِ ٱلْخَبُلُونَ. ﴿ وَالْآنَ أَلِمُم اَلْمَنَالَ مَمَ سَيْدِي مَلِكِ أَشُودَ وَأَنَا أَفَدُمْ لَكَ أَلَقَى فَرَسِ إِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَجِسدَ لَمَا فُرْسَانًا . عِيمَ عِوْلَقَ لَكَ أَنْ زَرْدُ وَجُهَ فَايْدِ وَاحِدِ مِنْ عَبِيدِ سَيْدِي ٱلعِيْفَادِ وَتَتُكِلَ عَلى مِصْرَ لِأَجْلِ مَرَاكَ وَفُرْسَان ، ويَعِيْزُ وَأَلْآنَ أَزَّانِي عَمْزِلِ عَنِ الرَّبِّ صَعِلْتُ عَلَى هليهِ ٱلأَرْضِ لِأَذْرَهَا • أَرُبُ قَالَ لِي ٱسْمَدْ عَلَى هٰذِهِ ٱلأَرْضِ وَأَخْرِبَهَا • كَالْلِيْلِ فَتَسَأَلَ أَلْلِقِيمُ وَشَجْا وَيُواحُ لِرَبْشَافًا كُلُّمْ عَبِيلَتُ بِٱللَّهُ ٱلْأَرْامِيُّةِ فَإِنَّا نَصْهُما وَلَا تُحَلِّمنا بِالنِّهِودُ يَعِ عَلَى مَسَلِم الشَّمْبِ الْتَانِينَ عَلَى السُّودِ عَنْ ﴿ فَالْ رَبْشَاقًا أَلَمُ إِلَى سَيْدَكَ وَإِلَيْكَ بَنْفِي سَبِينِي لِأَفُولَ هٰذَا ٱلْكَارَمَ أَلَيْسَ إِنَّى ٱلرِّجَالِ ٱلْقَاشِينَ عَلَى ٱلسُّورِ لِيَالْكُوا عَدِرَتُهُمْ وَيَشْرَبُوا يَوْلُمُمْ مَمَكُمْ ، كَانْتِيجَ ثُمُّ وَقَفَ دَبْشَاقًا فَتَادَى بِصُوْتٍ عَظِيمٍ وَأَيْهُودِيَّةِ وَقَالَ ٱخْمَهُوا كَلامَ ٱلْمَاكِ ٱلْكَبِيرِ مَاكِ أَشُورَ . عِنْ عَلَمَا قَالَ ٱلمَاكُ لْأَبْطَتُكُمْ عِزْقًا لِأَنَّهُ لا تُعدِدُ أَنْ يُنفذُ كُمْ ، يَهَ يَهِ وَلا يَجْلُكُمْ عِزْقًا تَكُلُونَ عَل الْبَ جُولِهِ يُقَدُّنَا ٱلَّا وُلَا تُسلَّمُ هليهِ ٱلَّذِينَةُ إِلَّى يَدِمَلْكِ أَشُورُ عِلْهِ لَا تَعُمُوا لِزِفَا لِإِنَّهُ مُكْدَا قَالَ مَلِكُ أَشُودُ أَعْيَدُوا مَي صُلْحًا وَآخِرُجُوا إِلَى وَكُلُوا كُلُّ وَاحِدِ مِن جَفْتِهِ وَمِنْ يَتَدِهِ وَأَشْرُ ثُوا كُلُ وَاحِدِ مَا أَبِرِهِ عَلَيْهِ مَنْيَ لَكِينَ وَالْخَدِّكُمُ إِلَى أَرْضِ مِثل أَرْضِكُمْ ادْصْ بِينْعَةَ وَخْرِ أَوْصَ خُنْزِ وَكُومٍ . كَانْتِكَا فَلاَ نُفِرُكُمْ حِزْقِيًّا مِثْوَلِهِ الرَّبُّ يُفِذْنَا أَلَعَلَّ آلِمة ٱلأَمم أَ مَّذُوا كُلُّ وَاحِد أَرْضَهُ مِنْ يَدِمَكِ أَشُود ، عِنْ إِلَى اللهُ حَاة وَأَدْفَادَ أَيْنَ إِنْ سَفَرُوا بُيرَ أَلَولُ ٱلْآلِمَةَ تَجُوا السَّايرَةَ مِن يَدِي . ١٠٠ وَمَنْ مِنْ جِيرِ آلِمَةِ بِلكَ ٱللَّادِهُ أَمَّدُ أَزْمُهُ مَنَّ يُقِدُ ٱلرَّبُ أُورَشَلِم مَن مَدِي ، عَنْ فَكُوا وَلَمْ مَجِيرُهُ بِكُلَّةٍ لِأَنَّ ٱلْلِكَ أَمْرَ قَائِلًا لَا تُجِيدُهُ . ﴿ يَهِمَ كُوا أَمْلِ ٱلْبَافِيمُ بْنُ حِلْقِيا فَنَمُ ٱلْبَيْتِ وَشَبْسَا الْكَايِبُ وَلِوْآ مَنْ آسَافَ ٱلْمُنْعِلُ عَلَى حِزْقِيًّا وَيُلِهُمْ مُزَّقَةٌ وَأَخْرُوهُ بِكَلام رَبْشَاقًا

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُون

وَيَعْ فَلَمَّا نَهِمَ ٱلْمِكُ مِنْ فِيًّا مَرَّقَ ثِيَابَهُ وَلَهِسَ مِسْحًا وَدَخَلَ بَيْتَ ٱلرَّبِ عَيْهِم وَبَتَ أَلْكِفِمَ فَيْمَ ٱلْيَتِ وَشَبْنَا ٱلْكَابِ وَشُيُوحَ ٱلْكَفَتِ لَابِينَ ٱلْمُنوحَ إِلَى أَشَيَا ٱلنِّي أَنِ آمُوسَ . عِنْ إِنْ أَلُوالُهُ هُكَذَا قَالَ حِزْقِيًّا أَلْيُومُ قِدْمُ ٱلصِّيقِ وَٱلْزَهْرِ يَوْمُ ٱلضِّدِيفِ وَقَدْ يَلْنَتِ ٱلْأَجَّةُ ٱلْمُولَدُ وَلَا قُوَّةً اِلْمِلَادَةِ . عَنْهُ عَلْمَلُ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ يَسْمُ كَلامَ رَبْشَاقًا ٱلَّذِي أَرْسَلُهُ مَكِنَّ أَشُورَ سَبِّدَهُ لِيقَرِّعَ ٱلْإِلَّهُ ٱلْحَيُّ وَلِيَنَّفُهُ بِٱلْكَلَامَ ۖ ٱلَّذِي يَجِمُّهُ الرَّبُ إِلَيْكَ فَأَقِمْ مَلَاةً مِنْ أَجْلِ ٱلْبَقِبُ عَ أَلْقِي بَقِيتْ . كَانَهُ فَا مَا وَرَدَ عَبِدُ ٱلْكِ حِزْقًا عَلَى أَصْمًا يُحِينِهِ قَالَ لَمْمُ أَصْمًا مُكَذَا تَفُولُونَ لِسَيْدِكُمْ هُكُذَا يَفُولُ الرَّبُّ لَا تَغَفُّ مِنْ الْكَلَامِ الَّذِي سَمِنَتُهُ بِمَا جَدَّفَ بِهِ عَلَى عِلْمَانُ مَلْثِ أَشُّورَ ﴿ إِنَّ إِلَى أَجْمَلُ فِيهِ رُوحًا مَيْتُمْ غَبْرًا فَيَرْجِمُ إِلَى أَرْضِهِ وَأَسْقِطْ إِلَيْفِ فِي أَرْضِهِ ، كَانْهِمْ وَرَجَعَ رَبْشَافًا فَوَجَدْمَكِ أَشُورَ لَيْمَاتِلَ لِبُنَةَ لِأَنْهَ سِمِ أَنَّهُ فَدْ رَحَلَ مِنْ لَا كِيشَ. ﴿ يَهُمُ قِيلَ لَهُ إِنْ يَرْهَاقَةَ مَلِكَ كُوسَ قَدَ خَرَج لِيُنَاقِكَ فَعَمَ وَبَعَتَ وُسُلًا إِلَى حِزْقِيّاً يَقُولُ والله مُكَذَا تُكَلِّمُونَ مِزْ فِيَامَكِ يَهُوذَا فَا لِينَ لَا يُطْنِكَ إِلَيْكَ الَّذِي أَنْتُ مُقْسِيلٌ عَلَيْهِ قَالِسَلَا إِنَّ أُورَسُلِيمَ لَا تُسَلِّمُ إِلَى يَدِيمِكِ أَشُورَ عَلَيْ فَإِنَّكَ قَدْ تَعِمْتَ مَاصَتَمَ مُلُوكُ أَشُودَ بِجَبِيعِ ٱلْلِدَانِ وَكِنْ دَمُرُوهَا أَفَانْتَ تَنْهُو. ﴿ يَهِمُ لَا أَلَمْمَ أَلَق أَهْلَكُتُوبَ آبَانِي أَنْقَدَتُهِا آلِيَتُهَا كَغُوزَانَ وَحَارَانَ وَرَاصَفَ وَأَنِنَّاهُ عَادَانَ ٱلَّذِينَ فِي تَلْأُسَارَ ، عِنْهِ أَنْنَ مَلِكُ حَمَاةً وَمَلِكُ أَرْفَادَ وَمَلِكُ مَدِينَةٍ سَفَرُوا بِنْمَ وَهينَاعَ وَعُوَّةً . والله فأخد عرفيا الكتب مِن يدار أسول فقراها مم صيد إلى بين الرب وبسط جِزْفِيا ٱلْكُنْبُ فَدَّامِ ٱلرَّبِ مِن وَسَلَّى جِزْفَيا أَمَامَ ٱلرَّبِ قَالِدًا. عِن فِي إِرْبُ الْخُنُودِ إِلَهَ إِسْرَائِسِلَ ٱلْجَالِسَ عَلَى ٱلْكُرُوبِينَ أَنْتَ وَحْدَكَ إِلَهُ جِيعٍ تَمَالِكِ ٱلأَدْضِ أَنْ مَنْتُ ٱللَّهُ وَانْ وَالْأَرْضَ ، ١٢٠٠ أَمِنْ أَمِنْ أَذَيْكَ يَا دَبُ وَأَضْرِ ، أَفْعُ يَا دَبُ عَيْنِكَ وَأَنْظُرُ وَأَسْمَعِ تَجِيمَ أَفُوالِ سَفَادِبَ أَلِيِّ بَتَ يُقَرِّعُ بِهَا أَفَهُ الْمَي كلفت لَايَرَمَ يَا رَبِ أَنْ مُلُوكَ أَشُودَ قَدْ دَمَرُوا بِعِيمَ ٱلْبَلْدَانِ وَأَدَامِنِهَا كَانِهِ وَأَلْمُوا Digitized by Google

آلِمَتُهُمْ فِي النَّادِ مِنْ أَجِلِ أَنَّهَا لَيْسَتَ آلِمَةً وَلَكِنَّهَا صَنْمَةٌ أَيْدِي النَّاس خُنْبُ وَجِهَاوَةً فَأَبَادُوهَا . عِنْهُ وَالْآنَ أَيْمَا أَرَّبُ إِلْهَا خَلَصْنَا مِنْ يَدَّيهِ لِتُعْلَمُ مَمَالِكُ الأَرْضَ كُلُّمَا أَنْكَ أَنْتَ الرُّبِّ وَمُعَكَّدُ . عِنْهُ فَيْتَ أَشْنِيا بْنُ آمُومَ إِلَّ حِزْقًا وَقَالَ هُكُذَا يَفُولُ الرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِسِلَ فِيَامَلَيْتَ بِهِ إِلَّ مِنْ جَهَ سَخَادِي مَكِي أَشُودَ. إِنْ إِنَّ هٰذَا هُوَ أَلَكُلامُ أَلَّتِي تَكُلُّمَ بِوَالْبُ عَلْبِ الْفَوْلَاتَ وَتَغَرَّتْ مِنْكَ أَلْكُورُ أَبْتَةُ مِنْهُونَ وَأَنْفَفَتْ وَرَآاكَ رَأْمَهَا بِنْتُ أُورَشَلِيمَ . ﴿ إِنَّ مِنْ قَرَّفَتَ وَعَلَى مَنْ جَدُّفْتَ وَعَلَى مَنْ دَفَعْتَ صَوْتِكَ وَتَرَفَّعْتُ بِطَيْوحٍ عَيْلِكَ . عَلَى فُنْدُوس إِسْرَائِيلَ. كَرُبُيْ قَدْ قَرَّعْتَ ٱلرَّبِّ عَلَى لِسَانِ عَبِيدِكَ وَقُلْتَ بَكُفْرَةِ مَرَاكِي صَعِدْتُ إِلَّى فِسَمِ اَلْجَالِ وْأَوْاخِرِ لْبَنَانَ فَاطِمًا أَدْفَعَ أَدْذِهِ وَخِيسَادَ سَرْوِهِ وَبَالِنَا إِلَى عَلاّ فِهِ الْأَصْبَى وَإِلَى غَابَةِ كُرْمَادِ ، عَلَيْهِ خَذْتُ وَخَرْبُتُ مِيسَاهَا وَجَنْتُ إِخَامِس قَدْمَى جَمِعَ مَسَايِلٍ الْمَاتِيرِ . ١ كُلِي إِلَى مِنَ الْمُدِيمِ مَنْتُ ذَٰلِكَ مُنذُ الْأَيَّامِ الْأُوْلِ مَوْدَتُ مُ وَالْآنَ أَتَيْتُ بِهِ لِتَغْرِبِ ٱلْمُدُنِ ٱلْمُصَنَّةِ حَتَى تَعِيرَ دَوَا بِي دَدْم . عَلَيْهِ مُكَانَهَا عِمَادُ الأبيي سَايَعَلُونَ غَزُوْنَ كُلُشْبِ الْمَرْتَى بِكُونُونَ وَكَتَغِيرِ الْلَقُولِ وَحَشِيشِ السُّلوس وَكُلُنُومٍ بِالرَّبِحِ قَبْلَ ٱلْبُلُومِ ، يَكِنْهُمُ جُلُوسُكَ وَغُرُوجُكَ وَدُخُولُكَ أَمَّا عَارفُ بِهِ وْغَيْنَاكَ عَلَى عَنْهِ لِأَنْ غَيْنَاكَ عَلَى وَهَيَجَانَكَ قَدِ أَرْتَفَنَا إِلَى أَذَٰقِ فَأَنَا جَاعِلُ عَرَاسَتَى فِ أَنْفِكَ وَشُكِيمَتِي فِي شَفَتَيْكَ وَدَادُكَ فِي ٱلطَّرِينِ ٱلْتِي جِنْتَ مِنْهَا. ﴿ يَعِيمُ وَهٰذِهُ عَلاَمَةُ لَكَ تَأْحُكُلُ هٰذِهِ ٱلنُّنَةَ زَرِيمَةً وَٱلنَّتَةَ ٱلثَّانِيَّةَ خَلْقَةً وَٱلنَّنَّةَ ٱلثَّالِقَةَ رَّرَعُونَ وَتَحْسُدُونَ وَتَفْرِسُونَ كُرُوماً وَتَأْكُلُونَ يَعْادَها . عَلَيْ وَيَسُودُ التَاجُونَ مِنْ يَيْتِ يَبُوذَا أَلْتِينَ بَغُوا يَأَمُّلُونَ إِلَى أَسْفَلُ وَيُضِرُونَ إِلَى فَوْقُ . عَلَيْنَ لِأَقْمُونَ أُورَشَلِمَ تَخْرُجُ الْفِيَّةُ وَالْنَاجُونَ مِنْ جَبِل صَهْوُنَ . غَيْرَةُ رَبِّ الْمُنُودِ تَفْسَلُ هَلَّا . ١١١ الله هُكُنَا يَعُولُ الرَّبِّ عَلَى مَكِ أَشُورَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ هَنِهِ الْمِيتَ قَلَا يَرْي إِنْهَا سَهَا وَلاَ يَعْدُمُ عَلَيْهَا بَرْسِ وَلاَ يَضِبُ عَلَيْهَا مِثْرَسَةٌ عَلَيْهِ لَكِنْ فِي الطريق أَلَى جَآه مِنْهَا يَرْجِرُ وَإِلَى هٰذِهِ ٱلْمِينَةِ لَا يَدْخُلُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ عِنْهِ فَأَخِي هٰذِهِ ٱلْمِينَةَ وَأَخْلِمُهَا مِنْ أَجِلِ وَمِنْ أَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِي . ﴿ إِنَّ ﴿ وَمَرْجَ مَلَاكُ ٱلرَّبِ وَقَالَ مِنْ جَيْسُ أَشُورَ مِئةً أَلْنُ وَخْمَةً وَقَانِنَ أَلْمًا . ظَمَّا بَحَرُوا صَبَاعًا إِذَا هُمْ جَبِهَا بُنْتُ أَمْوَاتٍ . و الله عَلَا الله عَلَى الله عَلِي أَشُورَ وَمَعْنِي دَاجِمًا وَأَقَامَ بِينَوْيَ . ١٠٠ وَفَيَا هُو سَاجِدٌ فِي بَيْتِ يَصْرُوكَ إِلَهِ قَتَلَهُ أَدْرَمُكُ وَشَرْ ٱصَرُ ٱبْنَاهُ بِٱلسِّيْفِ وَهَرَّا إِلَى أَرْض أَدَادَاطَ وَمَلَكَ آمَهُ حَدُونُ أَنَاهُ مَكَا يَهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

الله هندا الأبار من مزيا من من من قواظه الشبائ الموس الله وقال الله هندا الله المحلفا بقول الله هندا الله المحلفا بقول الربيا في المحلفا بقول الربيا في المحلفا بقول الربيا في المحلفا بقول المربية المحلف المحلف المحلف المحلف المحلف وتحلف سندا المحلمة المحلف وتحلف سندا المحلمة المحلف وتحلف المحلف والمحلفا عال المحلمة المحلف والمحلفا على المحلفة المحلفة والمحلفا على المحلفة المحلفة

يَشْطَعْنِي مِنَ الْقُرْلِ، مِنَ النَّارِ إِلَى الْقُرْلِ أَنْ تَعْنِينِ ، \$ \$ مَتَرَّ إِلَى السّاسِ ، الله كَالْمُسْدِينِ مَعْنِينِ ، \$ إِنْهِ أَنْهِ مَن كَالْمُسْدِينِ مِن النَّارِ إِلَى الْفَسِلِ الْمَسْدِينِ ، \$ إِنْهِ أَنْهِ مَن كَالْمُسْدِينِ مِن النَّهِ إِلَى اللّهُ ، وَمَن كَالْمُ مَنِينِ مِن النَّهِ إِلَى مَلُو مَا النّهُ ، وَمَن كَالْمُ اللّهُ مَن النّظِ إِلَى اللّهُ ، وَرَبّ اللّهُ مَن النّظِ إِلَى اللّهُ ، وَمَن اللّهُ اللّهُ ، وَهُو مَلَى مَلْوَ مَلَى مَلُو مَلَى مَلُو مَلَى مَلُو مَل اللّهُ ، وَهُم مَن اللّهُ مَن مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن مَن وَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن مَن وَهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللل

## ألفضل آلتاسع والثكاثون

عيد في ذلك الرئان أنسان رُوداك بالأدان أن الأدان مِن بَا وَالَهُمْ المَدَّانَ اللهُ اللهُ عَلَيْ كَا وَمَدَانا اللهُ جَرْفَا لا اللهُ مِنْ وَهُونِي . عَلَيْهِ قَرْمَ جِمْ جَرْفًا وَأَدَاهُمْ بَيْتَ تَقَالِمِهِ وَمِنْ اللّهِ وَوَقَالَهُ اللّهِ وَقِيلَ اللّهِ وَقِيلَ اللّهِ وَقِيلَ اللّهِ وَقِيلَ اللّهِ وَقِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقِيلَ مَا أَيْهِ وَقِيلَ مَا أَيْهِ وَقِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ مَا أَلْهِي قَالَ لَمُوالاً اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ مَا أَلْهِي قَالَ لَمُوالاً اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالِهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ فَعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### ألفصل الأم بغون

جهيج عزاً عزاً عنهي تبلول إلكم . هينه خاطرا قاب او تفايم قابادها بأن قذ من جميع خطاياها ويخارها بأن قذ سنوع في المؤترة المحتوات من يو الرب سنة بن من جميع خطاياها ويخار سنة من جميع خطاياها ويخار سنة بن من جميع خطاياها ويخار سنة بن المؤترة أو قوية قاب والجنالوا المبلل إلها في المحقراة قوية قد من المؤترة بنا والمؤترة في بعد المؤترة والمؤترة بنا المؤترة المؤترة المؤترة بنا المؤترة ا

مِ ذَلُو وَكُمَّوْهِ فِي مِيزَانِ وَهَا إِنَّ الْجُزَارُ كَذَرَّةٍ تُنْفَسُ عِنْكُمْ وَلَبْسَانَ غَيْرُكَافِ الوُّفُود وَحَوَانَهُ غَيْرُكَافِ الْخُرْقَةِ . إِنْ إِلَى جَبِمُ الْأَمْمِ لِذَبِهِ كَلَّا شَيْ وَتَحْسَبُ أَمَانَهُ عَدْمًا وَخَوْلًا • جَلِيْكِمْ فَهِمَنْ تُشَهِّلُونَ ٱللَّهُ وَأَيُّ شَبَّهُ ثُمَّادُهُ تَهُ به . جَهج إِنَّ التمثال يَسْبَكُ المَّايِمُ وَيْمُ عَلَيْ والمَّايْمُ صَفَائِحَ مِنَ الدُّهِبِ وَيَسُوعُ لَهُ سَلاسِل مِنَ ٱلْقَطَّةِ. حِيْنِ وَمَنْ أَعْوَزْتُهُ هَدَيَّةُ أَنْفَ عُودًا لَا يَغَرُ وَطَلَّبَ لَهُ صَافِعًا حَاذِقًا لِيهنّ مِنْهُ غِنَالًا لَا يَتَزَعْزَعُ. ١٠ ﴿ إِنَّ إِنَّا تَعْلَمُونَ . أَمَا تَعْمُونَ . أَمَا بَلْفُصِحُمْ مِنَ الأُول. أَمَا فَهِنْتُمْ أَلْسَ ٱلْأَدْضَ . ﴿ ﴿ إِنَّهُ جَالِكٌ عَلَى كُوَّةِ ٱلْأَدْضَ وَسُكَانُهَا كُالْمِرَادِ . يَبْسُطُ ٱلسُّهَاوَاتِ كُمْرَادِق وَيْمَدُّهُنَّ كَخِيَاة السَّكْنَى. ۗ ١٠٤٤ عَجْمَلُ ٱلرُّعَآ كَلا شَيْء وَيُسَيّرُ فْضَاةَ ٱلْأَرْضِ كُخُوآهِ . ﴿ لِلَّهُ إِنَّهُمْ لَمْ لِغَرْسُوا وَلَمْ لِذَرْعُوا وَلَمْ يَتَأْمُسل فِي ٱلأَرْضِ جِذْدُهُمْ . هَبُّ عَلَيْهِمْ فَيَهِمُوا وَدَفَتَهُمْ ٱلزُّوبَتَ أَكَا لُلْصَافَةِ . ١٤٠٠ فَيَهِ فَيِمَنْ تُشَيِّلُونِي عَاسَاوِيَهُ يَعُولُ ٱلْمُدُوسُ . عَلَيْ إِزْفَهُوا عُيُونَكُمْ إِلَى ٱلْمَلَاء وَٱلْفَرُوا . مَنْ خَلَقَ هٰذِه . مَنِ ٱلَّذِي يُبْرِزُ جُنْدَهَا بِمَدَدٍ وَبَدْعُوهَا جِبَهَا بِأَنْهَا ۚ لِمَظَّنَةِ فُدْرَتِهِ وَسُدَّةِ فُوَيِهِ فَلا يُفَقَدُ أَحَدُ . عَلَيْهِ عَلِمَ تَعُولُ يَا يَنْفُوبُ وَتَتَكَّمُ بَا إِسْرَائِسِلُ إِنَّ طَرِيقٍ تَخْقَ عَلَ ٱلرَّبِّ وَدَعْوَايَ تَغُوتُ إِلَي. ﴿ يَعْيُهُ أَمَا عَلِيْتَ أَوْمَا بَمِنْتَ أَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ سَرَمْدِيٌّ خَالِقُ أَقَامِي ٱلْأَرْضِ لَا يَنْتَبُ وَلَا يُبِي وَلَا تَحْصَ عَنْ فَهْسِهِ ﴿ يَكِيلِكُ لِمَا يَ التَّسَ فُوةً وَلِمَاتِهِ ٱلمُدْرَةِ مُكْثِرُ ٱلْمُولَ. ﴿ يَهِمُ الْتَمَانُ يَنْمُونَ وَلِيْنُونَ وَٱلْحَتَادُونَ يَعْرُونَ عِتَارًا عِنْهِ أَمَّا ٱلرَّاجُونَ لِلرَّبِّ فَيَغَدِّدُونَ قُوَّةً . يَرْتَفُونَ بَأَجْتُمَةِ كَالْأُور. يَمْدُونَ وَلَا يُعِيُونَ يَسِيرُونَ وَلَا يَتَمَبُونَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ وَٱلْأُمْ بَعُونَ

جِيْعِيْ أَضِيقِ إِنَّ أَبُّهَا أَجْزَازُ وَلَيْخَدُدِ ٱلشُّمُوبُ فُوَّةً . لِيَذُوا ثُمُّ لِتَكَلُّمُوا . لِتَثَلَظُ جِيمًا إِلَى أَنْفَضَا وَ عَيْهِم مَن أَنْهَضَ السِّدِيقَ مِنَ ٱلْمِثْرِقِ وَدَعَاهُ إِلَى قَدْمِهِ وَجَسَلَ الْأَمَمَ بَيْنَ يَدَّبِهِ وَأَخْضَعَ لَهُ الْمُلُوكَ وَجَمَلُهُمْ كَالْتُرَابِ لِسَيْهِ وَكَا لَمُمَافَةِ الْلَدَّالَةِ لِمُوْسِهِ . عِيْهِ بَطُرُدُهُمْ وَتَجُوزُ سَالِ فِي سَلِيلَ لَمْ يَطَأُهُ بِعُدَمَنِهِ . عَيْهِ مَنْ فَعَلَ وَمَنْمَ وَاعِيا الْأَجْيَالَ مِنَ الْبَدْهِ . أَكَا الرُّبُ . أَكَا الْأُولَ وَالْآخِرَ . عَيْنَ وَأَتِ أَخْزَانُ وَعَلَقَتِ ارْتَمَدَتْ أَقَامِي الْأَرْضِ فَدَنَتْ وَأَفْبَلْتْ ﴿ كُلِّهِ كُلُّ وَاحِواْ فَانَ صَاحِبُهُ وَقَالَ لِأَخِهِ نَشَدُدُ . عَيْهِ فَشَدُّدُ النَّجَارُ السَّائِمُ وَالسَّاقِلُ الْمِلْوَقَةِ مَنْ يَعْرِبُ عَلَى السُّندَانِ قَايِلًا مَنِ الْإِلْمَامُ هُوَ جَيْدُهُمْ مُكْنَهُ بَسَلِيرَ لِللَّا يَتَّرَعْرَعَ . عَيْهِ أَمَّا أَتَ يَا إِسْرَا ثِيلٌ عَبْدِي وَيَا يَعْفُوبُ ٱلَّذِي أَخَرَتُهُ نَسَلَ إِيْرِهِيمَ خَلِيلٍ كَا ثَكِمْ يَامَن أَخَذْتُهُ مِنْ أَقَامِي ٱلْأَرْضِ وَدَعَوْنُهُ مِنْ أَصْلَاهِمَا وَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي وَأَخْتَرَنُّهُ وَكُم أَرْفُلُهُ والمن الله عَنْ مَاكَ وَلا تَتَقَتْ فَأَوْ إلله عَدْ مَوْ الله عَدْ مَوْ الله وَمَرَ لَكَ وَعَمْدُ لك بِيبِينِ عَذْلِي . عِلَيْهِ هَا إِنَّهُ يُمْزَى كُلُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَشَاطُوا مَلَئِكَ وَتَحْبُلُونَ وَخُصُومُكَ مِيرُونَ كَلا مُن و وَيَهلكُونَ . عِنْهِ تَلْسُ مُنَاحِر بِكَ فَلا تَجِدْهُمْ وَعُادِيُوكَ يَعِيرُونَ كَلا شَيْء وَمِثْلَ النَّدَم عِينَ لِأَنِّي أَنَّا أَرَّالُ إِلَيْكَ آخَدُ يَسِيكَ كَايْدلا لكَ لَا تَعْدُ وَإِنَّى مَدْ تَسَرَثُك . عِيدٍ لا تَعْدُ إدُودَة بَنْلُوبَ وَيَا نَفَرَ إسْرَائِسلَ وَإِنِّي أَنَا نَصَرَ لُكَ يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَقَادِيكَ هُوَ قُدُّوسُ إِسْرَانِيكَ ﴿ إِنَّ هَا أَنْنَا قَدْ جَمَلُتُ كَ فَرْرَجًا نُحَدُدًا جَدِيدًا ذَا أَسْنَانَ فَتَدُوسُ أَلْجَالَ وَتَدُحُمُما وَتُجْمَلُ التَّلالَ كَا لَمْصَالَةِ . وَلَهُ لا تُعَدِّيهَا فَعَدْهَبُ بِهَا أَلِّ مِ وَتُبَيِّدُهَا الزُّوبَيَّةُ فَتَبْتُمُ أَنتَ بِالرَّبِّ وَتَلْقُورُ بِقُدُّوسِ إِسْرًا ثِلَ. ٢٠٠٤ أَلْبَائِسُونَ وَٱلْسَاكِينُ لِلْمَسُونِ مَأَةُ وَلَيْسِ مَأَةً . قَدْ جَنَّتُ أَلْسِتُنَّهُمْ مِنَ العَطْسِ . أَنَا الرَّبُّ أَسْتَجِيبُ لَمْمُ أَمَّا إِلْهُ إِسْرَائِيلَ لَا أَخذُكُم . كل أَنْحُ ٱلْأُنْهَارَ عَلَى ٱلرَّوَا فِي وَٱلْمُيُونَ فِي وَسَطِ ٱلْأُودِيَةِ . أَجْسَلُ ٱلْمَرِّيَةَ عُدْرَانَ مِيَاهِ وَٱلْأَرْضَ ٱلْقَاحِلَةَ عَنَارِجَ مِيَاهِ • ﴿ وَهِلَ أَجْمَلُ فِي ٱلْبَرَيُّةِ ٱلْأَرْزُ وَٱلسُّنطَ وَٱلْآسَ وَعَجَرَ الزَّيْتِ وَأَجْسَلُ فِي ٱلصَّعْرَآء ٱلسَّرُو وَالسَّدِيَانَ وَٱلسَّرِينَ جَيمًا عِنْهَا لِكُي يَظُرُوا وَيَلْنُوا وَيَأَمُلُوا وَيَفْهَمُوا جَيِما أَنَّ يَدَالُاتٍ صَنَتَ ذَٰلِكَ وَفُدُوسَ إِسْرَا نَيلَ

طَلَقَهُ عَلَيْهِ هَا فَوَا وَعَوَا صَعْمَ يَقُولُ الرَّا هَالْمُوا تَجْمُكُمْ يَقُولُ الْمَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْ الْمَا وَيَسْلَمُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### ألفَصَلُ آلثَانِي وَٱلْأَمْ بَعُونَ

ويه فَوْذَا عَبْدِيَ ٱلَّذِي أَعْشُدُهُ مُخَارِيَ ٱلَّذِي سُرَّتْ بِهِ تَفْسَى قَدْ جَعَلْتُ رُوعٍي عَلَيْهِ فَوْ يُبْدِي ٱلْحَسَمُ الْأَمْمِ بِهِي لَا يَعِيجُ وَلَا يُعَلِّ وَلَا يُعْلِمُ مَوْتَهُ فِي الشَّوَادِجِ. وي وقت أرْ رُسُومَةُ لَا يُكُسِرُ وَكُنَّا لَا يُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّق ٢٢٤ لَا بِنِي وَلَا يُكْسِرُ إِلَى أَنْ تَجْعَلَ ٱلْمُسْحَمَ فِي ٱلْأَدْضِ طَلِمَرِيتِهِ تُكْفِلُ ٱلْأُمُمُ وي علَمُنا قال أله ألرب خالِق الشَّاوَاتِ وَكَاشُرُهَا بَاسِطُ ٱلْأَرْضِ مَمَ مَا يَنْبُتُ مِنْهَا أَذِي يُعْلِى الشُّفَ عَلَيْهَا نَعَمَةً وَالسَّالِكِينَ فِيهَا رُوحًا . عِنْ إِنَّا أَوْلَ وَعُوثُكَ لأجل ألبر وأخذت بيدك وخفائسك وجملكك عشدا يشنب وفورا يلامم وي إِنَّ نَامَعَ اللَّهُونَ المَّمَا وَتُخْرِجَ الأَسِيرَ مِنَ السَّمِن وَالْمِالِسِينَ فِي الطُّلَبَ مِنْ بَيْتِ ٱلْمُنْسِ . جِنْ أَمَا الرَّبُّ وَهٰذَا أَنِي وَلَا أَعْلِي لِآخُرَ تَجْدِي وَلَا إِلْمَتْحُولَاتِ حَدِي . عِينَ أَلْأُوا مِنْ قَدْ أَتَتْ فَأَنَا أَخْرِكُمْ بِأَنْفَدَ قَلْتِ وَأَتَعِلُكُمْ بِهَا قَبْلَ أَن تُنْبَتَ عِنْ أَنْصِدُوا لِرَّبِ نَشِيدًا جَدِيدًا تَسْبِحَتْ لَهُ مِنْ أَمَّامِي ٱلْأَرْضِ بَا هَامِلِي ٱلْجَر وَيَا مِلْأُهُ وَيَا أَنُّهَا أَلْمُوَارُ وَسُكَانِهَا عِينَ لِتُسْدِ أَلَيْرَيُّهُ وَمُدَّنَّهَا وَالْمَطَارُ أَلَى مَسْكُنُهَا فيدَارُ وَلَيْرِيمُ سُحَمَانُ ٱلصَّغْرَةِ وَلَيَهِمُوا مِنْ دُوْسُ ٱلْجَالِ. ١ مِن اللهُ لَوْدُوا الْجَدَ فِيه وَكُثِيرُوا بِحَسْدِهِ فِي أَخْرَارُهِ ١٤٤٤ أَرَابٌ كَجَبَاد يَبْرُدُ وَكُرَبُلِ فِتَالَ لِيُورُ غَيْرَتُهُ وَيَهْتَفُ وَيَسْرُخُ وَيَظَرُ عَلَى أَعْدَآنِهِ . كَلَيْحٍ طَالْمَاسِكَتْ وَمَتْ وَمَنْبَعْتُ نَفْسِي فَالْآنَ أَسِيحُ كَا أَتِي قَدُ وَأَنْفُ وَأَذْفِر . عِنْ إِلَيْهِ أَغِرْت الْبِالْ وَالتَّلالُ وَأَيْسُ كُلُّ عُنْها وَأَجْبَ ل ٱلْأَيُّادَ يَمْ وَأَنْجِنْ ٱلْفُدَانَ. عِلَيْهِ وَأَسْدِ ٱلْمُنِي فِي طَرِيقٍ لِمْ يَرِفُوهُ وَأَسْكُمْمُ مَسَالِكَ لَمْ يَهْدُوهَا وَأَجْمَــلُ ٱلطُّلْمَةَ فُورًا أَمَاتُهُمْ وَٱلْتَأَوْدَاتِ مُسْتَقَيَّةٌ . هذه الْأَمُورُ سَلْمَنَهُمَا وَلَا أَخْذَلُهُمْ . عِلَيْهِ قَدِ أَرْتَدُ إِلَى ٱلْوَرْآةِ ٱلْتُوكَلُونَ عَلَى ٱلْخُولَاتِ ٱلْتَا يَلُونَ فِمَسْوُكَاتِ أَنْنُ آلِفَتَا وَمَرُوا عِزْيًا • عِنْهِ أَيَّا اللَّهُ أَنْعُوا · أَيَّا ٱللَّهُ الْعُلُوا وَأَنْصِرُوا ﴿ ١٤ كُنَّا لِا مَنْ أَخَى إِلَّا عَبْدِي أَوْ أَصَمْ كُرَّسُونِي ٱلَّذِي أَرْسَلَتُ \* مَنْ أَخَى كُسَالِي وَمَنْ أَخَى كَمَنْدِ ٱلْآبِ ، عَنْ يَعْلُ أَمُودًا كَثِيرَةً وَلَا تُحْصِفُ . يَلْمُ أَذْنَهِ وَلَا يَنْمُ . عَلَيْ حَانَتْ مَرْضَاةُ الرَّبْ بِبِرْهِ وَبِأَنْ يُنظِمَ الشَّرِينة وَكُرُمَها . والله المُنا أَشْبُ مَنْهُوبُ مَسْأُوبُ . قد اصْطِيدُوا كَالْهُمْ فِي ٱلْخَمْرُ وَخُبُوا فِي أَبُوتِ ٱلْجُس . صَادُوا مَهَا وَلَيْسَ مَنْ يُقِدُ وَسَلَا وَلِيسَ مَنْ يَقُولُ أَدُدُد . عَنْ عَلَمُ يُمِيخُ إِذَٰ إِلَىٰ وَيُسْفِيمُ وَيَسْفَهِمُ إِنَّا سَيَأَتِي . ١٤٤٤ مَنْ جَمَلَ يَتَفُوبَ سَلَبًا وَإِسْرَا نِيلُ نَهُا ٱلْيَسَ الرَّبُ الَّذِي خَعِلنَّا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ أَيُوا أَنْ يَسْلُكُوا فِي طُرُفَةٍ وَيَتَمَكُّوا شَرِيتَهُ . على فَمَبُّ عَلَيْهِ مِسْرَامَ غَضَيهِ مَمْ شِدُّةِ أَلْيَكَالِ فَالْمَبُهُ مِنْ كُلَّ جِهَ وَلَمْ يَعْلَم وأَحْرَهُ وَلَمْ يَضْلُولُهُ بِيَالَ

### أَلْمَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

وَالْآنَ مُكَنَا مُالَ الرَّبُ عَالِمُكَ يَايِنُونِ وَعَايِفَ وَالِمْرَانِيلُ لَا تَعْدَ فَإِنِي Digitized by Google

قَد الْخَدَ تُنْكَ وَدَعُونُكَ مِأْمِكَ . إِنَّكَ لِي . جِرَامِجُ إِذَا أَجْتَرْتَ فِي الْمِلَهُ فَإِنَّى مَمَكَ أَوْ فِي ٱلْأَنْهَارِ فَلَا تَشْمُرُكَ وَإِذَا سَلَكْتَ فِي النَّارِ فَلا تُلْذَعُ وَلَا يَخْمُكَ ٱلْهَبِ عَلَيْهِ لِأَتَّى أَنَا ٱلرَّبِّ إِنْهُكَ فَدُوسُ إِسْرَائِيلَ عَلِمُكَ وَقَدْ جَمَلَتُ مِصْرَ فِدْيَّةٍ عَنْكَ وَكُوشَ وَسَبَأَ بَدُلَا مِنْكَ . عِنْ وَإِذْ قَدْ صِرْتَ كَرِيمَا فِي عَنْيَ وَتَجِيدًا فَإِنِّي أَحْيَتُكَ وَسَأَجْمَ لُ أَنْسَا بَدَلَّامِنْكَ وَشُمُومًا بَدَلَّامِنْ تَفْسَكَ. عِيْعِي لَا تَخْفَ فَإِنِّي مَلَكَ وَسَأَيْ بَلْسُكَ مِنَ الْمُرْقِ وَأَجْمُكَ مِنَ الْمُرْبِ . عَيْمِ أَفُولَ الشَّمَالِ هَلَتِ وَالْجُنُوبِ لَا تَتُمْ . هَلْمُ بِينِيُّ مِنْ بَصِيدِ وَبِينَاتِي مِنْ أَفَاصِي ٱلْأَدْسِ. ﴿ يَكُمُّ كُلُّ مَنْ يُدْعَى بِأَسْبِي فَإِلْي لِعَدِي خَلَقَتُهُ وَجَبَلُهُ وَمَنتَتُهُ . هِيهِ أَخْرِجِ الشَّبَ الأَخْرَى وَلَهُ عَيْلُوا الْأَمَمُّ وَلَهُ أَذْ مَانِ . وي المعمن معل الأم جيها وحملت الشهوب من فيهم للي بذيك وَيُعْمِنَا بِالْأَوَائِلِ. ظَلِيْرِزُوا شُهُودَهُمْ حَتَّى بَعِدُوا مِنَ الصَّادِقِينَ أَوْ فَلْيَحْمُوا وَيَقُولُوا هٰذَا حَنُّ ، عَنْهُ ۚ أَنْمُ نُهُودِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَعَبْدِيَ ٱلَّذِي ٱخْتَرَتُهُ كِلَّ تَعْلَمُوا وَقُلِينُوا بِي وَتَفْهَمُوا أَنِي أَنَا هُوَ لَمْ يُكُونُ إِلْهُ قَبْلِي وَلَا يُكُونُ بَعْدِي . عَلَيْ أَنَا أَنَا ٱلرُّبُّ وَلَا نُحْلِصَ غَيْرِي . ١٩٢٤ إِنِّي أَخَبَرْتُ وَخَلْصَتُ وَأَنْتَمَتُ وَلَئِسَ فِيكُمْ غَريبُ وَأَنْتُمْ شُهُودِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَأَنَّا أَلَهُ . ١١٠ وَمُنذُ ٱلْبَدْ أَنَّا هُوَ وَلَا مُنْقِذَ مِنْ بَدِي. أَضَلُ وَمَنْ يَدُدُ عَلَيْهِ مَكْمًا قَالَ ٱلرُّبُّ فَادِيكُمْ فُدُوسُ إِسْرًا ثِيلَ إِنِّي لِأَجْلِكُمْ أَدْسَلَتُ إِلَى بَابِلَ وَأَهْبَطُتْ بَعِيمَ أَزْكَانِيمَ وَٱلْكُلُدَانِينَ فِي سُفُنِ هُسَكَانِيمَ . ٢٤٦٤ أَنَا ٱلرَّبُ فَدُوسَكُمْ خَالِقُ إِسْرَانِيلَ وَمَلِكُكُمُ . عِنْ ﴿ مُكْفَا قَالَ ٱلرُّبُّ ٱلنَّاعِ إِنَّ الْجَرِ طَرِيقًا وَفِ الْيَاهِ النَّويَّةِ مُسْلَسَتًا عِنْهِ الْعُرْجُ الْعَبَّةَ وَالْفَرْسَ وَالْسَكَّرُ وَأُولِي الْبُلِّس فَيَسْطَمِنُونَ جَما وَلَا تَفُومُونَ مَدْ خَمْدُوا وَكَذَالَةِ انْطَفَاوا . عِنْ إِلا تَنذَكُرُوا الْأُوَا يَلَ وَلَا تَتَأَمُوا الْخَدَاخُ . ١٤٣٤ هَا ثَمَا آتِي بِالْجِيدِ فَيَنْمَأُ ٱلْآنَ . أَفَلا تَشَرُفُونَهُ . أَجْسَلُ فِي ٱلْبِرَيَّةِ طَرِيعًا وَفِي ٱلْمَثْرِ أَجَادًا · حِيثِهِجَ يَجَدُنِي وَحْسُ ٱلصَّحْرَاءَ بَلَتُ آوَى وَبَنكتُ الشَّام لِأَنِي أَجْمَلُ مِيكِعًا فِي الْرَبَّةِ وَأَنْهَاوًا فِي الْتُمْرِ الْمُسْقَ صَعْيَ الْمُحَادَ عَلَي النَّرْبَةِ الَّذِي جَبِّكُ لِي فَهُمْ تُحَدِّقُونَ بِحَدْدِي . عِلْهِ لَكِنَّكَ لَمْ تَدْغِني يَا يَنْفُوبُ وَسَيْسَتَني كَا إِسْرَائِلُ. ٢٢٤٤ لُمْ كَأْتِي بِشَاةٍ غُمْرَكَائِكَ وَلَمْ تُكُومُنِي بِذَكَاخِكَ. وَأَكَالُمُ أَسْتَسُعَكُ بَعْدِينَةٍ وَلَا أَشَامُكُ لِمِبَانِ . عَنْهِ لَمُ تَفْتَرِ لِي مُسَبِّ ذَدِدَةٍ بِالْفِينَةِ وَلَمْ زُونِي مِنْ تَعْمِ ذَبَا يُحِكَ بَلِ أَنْتَ ٱسْتَمْبَدْتِي بِخَطَايَاكَ وَأَسْأَمْنِي إِثْلِيكَ . ﴿ إِنْ أَنَا أَلَامِي مَعَاسِيَكَ لِأَنْبِلِي وَخَطَا بَاكَ لَا أَذْكُرُهَا . عِزْلِي ذَكْرُنِي فَتَقَاكُمْ مَمَا وَأَنِ أَنْ كَيَى تُبَرِّرَ نَفْسَكَ ، عِنْهِ الْوَكَ الْأَوْلُ عَلِي وَوُسَطَ اللَّهُ عَمَوْنِي عَنْهِ فَسَلَّمْتُ رُوساً \* أتَفُدُس الأَنتَذَال وَبَنْغُوبَ الْإِيسَالُ وَإِسْرَا ثِيلَ الشَّكَيْمِ -

### أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْأَثْرَبَعُونَ

الراب مناطلة وتبا بفت المنه عبدي وبالمنز بدل الحيه اختراف هيهم همكنا قال الرسم مناطلة وتبا بفت المنه وبالمنز بدل الحيه المنتوب مبدي وبا بنواون الرسم مناطلة وتبا بفت النهل المنتوب المنتوب وبا بنواون المنتوب المنتوب

يُقَلِّهَا فِي الْجَمْرِ وَيُهِيِّهَا بِالْطَادِقِ وَيَمُوعُهَا بِنِدَاعِ قُوَّتِهِ وَهُوَ يَجُوعُ فَلا يَبِقَ لَهُ فُوَّهُ وَلَا يَشْرَتُ مَا ۗ وَقَدْ تَبَ. عِنْهِ وَالْجَارُ عِدُّ الْجَيْطَ وَيُنِامُ الْمُثَتَ بِالْمُزَةِ وَلِسَوْيه بِٱلنِّخَتِ وَوَثُّهُ أَلْبِرَكَاد وَيَعْنَفُ مُ عَلَى شَكْلِ إِنْسَانِ وَجَالِ بَشَرِ لِيَبْقَ فِي ٱلْمُنْزِلِ. عن يَعْظُمُ لَهُ أَدْزًا وَيَا خُذُ السَّرْوَ وَالْبَاوْطَ وَيُخْسَارُ لَهُ مِنْ أَنْجَارُ الْنَابِ أَوْ بَفْرسُ السِّنَوْ يَرَ وَٱلْمَطُرُ يُسْمِهِ . ١٠٠٤ ثُمَّ يَكُونُ لِلإنسَانِ وَقُودًا يَأْخُذُ مِنْهُ وَصِمَلَ أَوْ يُوقِدُهُ لِكَيْ يَخْبِزُ خَبْرًا أَوْ يَسْمَلُ مِنْهُ إِلَمَا وَيَحِرُّ لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْسَهُ غِيْمَالًا وَيَسْخِدُ لَهُ . كَا أَيْنَ يُحْرِقُ نِصَفَهُ بَالْتَارُ وَعَلَى نِصْفِهِ بِأَحْمُلُ لَمَّا . يَشْوِي شُوَّآةَ وَيَشْبَعُ وَيَصْطَلِى وَيَغُولُ وَاهَا قَدِ أَسْطَلَيْتُ وَرَأَيْتُ نَاوًا . عِنْ وَوَحْمَمُ بَقِينَتُ إِلْمَا غِنَالًا لَهُ وَيَعْجُدُ لَهُ وَيَجْرُ وَيُصَلّى إِنَّهِ وَيَقُولُ أَنْقِذِنِي قَائِمًا أَتَ إِلَى ﴿ ﴿ لَا يُعَلِّمُونَ وَلَا يَضْهُونَ إِذْ قَدْغُنِي عَلَى عُونِهِمْ لِللَّهُ يُصِرُوا وَعَلَى فَلُوبِهِمْ لِللَّا يَفْهَمُوا . عِلْيِينِ لَا يَأْمُلُ فِي قَلْيهِ وَلَا عِلْمُ لَهُ وَلَا فَهُمْ فَيَفُولَ إِنِّي قَدُ أَخْرَفَتْ نِصَفَ اللَّهُ وَخَيَزَتْ حَبْرًا عَلَى جَرِهِ وَشَوْيَتْ خَما وَأَحَتُنَانَ أَفَأَنْنَا مِنْ بَفِيتِهِ رَجْسًا أَفَأْسُولُ لِلدَّعِ شَعِرَةِ . ١٤ إِنَّا يَرْتَى رَمَادًا . قَدْ أَزَاعَهُ ظَلْهُ الْفُرُورُ فَلا يُنِفِذُ نَفْسَهُ وَلَا يَعُولُ أَمَا فِي يَمِنِي كَنِبُ . ١٠ إِلَي أَذْكُرْ هٰذِه يَا يَتُوبُ وَيَا إِسْرًا ثِلْ فَإِنْكَ عَبْدِي . قَدْ جَبَانِكَ فَأَنْتَ عَبْدُ لِي. إِنْكَ مَا إِسْرَانِسِلُ لَا تُغْسَى يَنَى . ﴿ يَهِي قَدْ تَعُونَ كَالْسُحَكِ مَنَاصِيكَ وَكَا لُسْلَمَ خَطَايَاكَ • إِرْجَهُ إِلَّ فَإِنْ قَدَ الْفَنْدُنْكَ وَ ١٤٠٠ وَنُعِي أَيُّهَا السَّهَاوَاتُ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ فَعَلَ. أَهْتِن بَا أَعَالَ ٱلْأَرْضُ ٱنْدَفْعِي بِالتُرْنِيمِ أَيُّنَّا ٱلْجَالِ وَالْنَامَاتُ وَكُلَّ شَجْرِ فِيهَا لِأَنَّ ٱلرَّبُّ قَدِ ٱفْتَدَى يَتْقُوبَ وَتَعَدَّ بَلِمْزَا نِسِلَ. كَانِي هَكُمُوا قَالَ الرُّبُّ قَادِيكَ وَمَا لِكَ مِنَ ٱلْمَلن . أَنَا ٱلزَّبُّ صَانِمُ ٱلْكُلِّ كَاشِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَحْدِي وَبَاسِطُ ٱلْأَدْضِ بَفْسِي ﴿ لِي الْكُلُّ مُنطِسلُ آلِاتِ ٱلْكُذَبَةِ وَعُنْقُ أَلْمُ اللَّهِ وَوَادُ ٱلْحُكُمَا ٓ إِلَى الوَرَّا وَمُسَفِّهُ عِلْمُهِم عَلَيْ المُبتُ كَلَوم عَنْدِهِ وَمُتَم مَنْ وَوَ وَلُسلِهِ الْقَائِلُ لِأُورَشَلِمَ سَتْمَرِينَ وَلُدُن يَهُوذَا سَنْبَيْنَ وَأَنَّا أَقِيمُ ٱلْكَيْمَ مِنْهَا. عِيْجَةِ الْكَارَلُ فَلَهُنْ الْفَتْفَ أَوَالْجَنْثُ أَنْهَادَكَ. عِيْجَ الْكَارَلُ لِكُورَشَ أَنْ رَاعِي أَنْ مُنِهُ مَكُلْ مَا أَمَّا وَالْمَائِلُ لِأُورَشَلِمَ مَنْكَيْنَ وَإِنْ كَا

### ألفضل ألخامس وآلأش بغون

يجيبخ خُكَذَا قَالَ ٱلرُّبُّ بَسِيعِهِ لِكُورَشَ أَلَذِي أَخَذَتُ بِيَسِنِهِ لِأَحْسَمَ ٱلْأُمْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَحْلُ أَحَلَّهُ ٱلْمُلُوكِ لِأَثْخَ أَمَلَهُ ٱلْمَسَادِيمَ وَلَا تُغَلَّقُ ٱلْأَوَّابُ . ﴿ يَهِمُ إِنِّي أَسِيرُ فُلْفَكَ فَأَقَوْمُ ٱلْمُوْجَ وَأَحَطِمُ مَصَادِعَ ٱلْخُلِي وَأَكْثِرُ مَثَالِينَ ٱلْحَدِيدِ ﴿ يَعْجُ وَأَعْطِيكَ كُورْ ٱلطُّلْمَةِ وَدَمَّانِ ٱلْمَانِي فِسَلِّمَ أَنِي أَمَّا أَرَّبُ ٱلَّذِي دَمَّاكَ بِأَسِكَ إِلَّهُ إِسْرَا نَيلَ. وَ إِنِّي لِأَجْلِ عَدِي يَنْقُوبَ وَإِسْرَائِيلَ غُنَارِي دَعَوْنُكَ بِأَتِّبِكَ وَحَنَيْكَ وَأَنْتَ لَا تَمْرُفَى . كَيْنِ أَمَّا الزُّبِّ وَلَيْسَ آخَرُ لَيْسَ مِنْ دُونِي إِلْهُ . إِنِّي مَلْمُنْتُ ك وَأَنْتَ لَا تَمْرُفُنِي عَلِيْهِ كِنِي يَلْلُمُوا مِنْ مَضْرِقِ ٱلنَّمْسِ وَمِنْ مَمْرِيها أَنَّـهُ لَيْسَ غَيْرِي . أَ نَا ٱلْأَبُّ وَلَيْسَ آخَرُ . عَنْهِ أَ كَامُنِيعُ ٱلنُّودِ وَخَالِنُ ٱلظُّلْمَةَ وَعُرِي ٱلسَّلَام وَخَالِقُ ٱلثَرِ ۚ أَنَا الرُّبْ صَائِمُ هٰذِه كَلِمَا . ﴿ يَهِيْ إِلْمُعْلِي أَيْهُا السَّمَاوَاتُ مِن فَوْقُ وَلَهُمْ لِمَا الْفِيوْمُ الصِّبِ فِي كِتَلْفَعُ الْأَرْضُ وَلَنْدِي الْحَلَاسَ وَكُلْبَتِ الْهِرْ. أَقَاالَاتْ خَلْتُهُ . ﴿ وَإِلَّ إِنْ نُمَاسِمٌ جَالِمَهُ وَهُوَ خَزَلَهُ مِنْ خَزَفِ الْأَرْضِ. أَيْمُولُ ٱلطِّينُ بِكَابِلِهِ مَاذًا تَصَنَّمُ أَوْ مَمْكَ لِنُسَ لَهُ يَدَّانِ . عِنْ قَلْ لِنْ يَفُولُ لِأَبِ مَاذَا تَلِدُ وَلِانْرَأَةِ مَاذًا تَضَينَ. كَالَيْرُ مُكْلًا كَالَ الرُّبُ فَدُوسُ إِسْرَا نِيلَ وَجَابِلُهُ قَدْ سَأَ لُونِ مَا سَيَاتِي. أَلَطَكُمْ وَكُمُوبَى فِي أَمْرٍ بَنِيَّ وَعَلَ يَدَيُّ • عِلَيْكِ أَ مَا مَنَفَتُ ٱلْأَرْضَ وَخَلَتُ ٱلْبَشَرَ عَلْهَا . يَمَايَ نَفَرَةَ السَّاوَاتِ وَأَنَا أَرْتُ جَيمَ جُنْدِهَا . عِنْ أَنَا أَقْفُ الْمَدُل وَسَأْقَوْمُ جِيعَ طُرُفِ . هُوْ يَبْنِي مَدِينَتِي وَيُطْلِقُ أَسْرَايَ لَابِهِنْ وَلا رِشْوَةٍ قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ . يَجْرُمُ إِنَّ مُكَذَا قَالَ ٱلزَّبِ سَهُمْ مِصْرَ وَيَجَارَةُ كُوشَ وَأَهْلَ سَبَأَ ذَوْهُ ٱلقَامَاتِ مَثْرُونَ إِلَيْكِ وَيَصْفُونُونَ لَكِ . يَسْيرُونَ وَرَأَوْكِ وَيَعْبُرُونَ بِٱلْفُيْوِدِ وَيَحْرُونَ لَكِ

وَيَصَرَّعُونَ إِلَاكِ كَا عِن إِنَّا أَهُ أَهِ بِهِ كَ وَلِيسَ آخُرُ لِيسَ اللَّهُ عَيْرَهُ عَلَيْهِ إِلَّكَ اللَّهُ مُعَمِّدُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### ألفضل السادس والأم بعون

عليه فنه جنا بال وجنم نبل وصارت أسنائهم على الوشوس والبنام بال عشولا يكم النيلة . هي جل قال . هي جن واحدت أسنائهم على الوشوس والبنام بالنيلة . هي جل قال . هي جند وجنت جيده لم تستيل أن تنجي الميل النيل . هي النيلة الميل والحيل النيل . هي النيلة الميل النيل والميل النيلة بالنيلة الميل والميل النيلة بالنيلة الميل والميل الميل والميل والميل والميل والميل والميل والميل والميل والميل والميل الميل والميل الميل الم

# أَلْفَصِلَ ٱلسَّايِعُ وَٱلْأَثْرَبَعُونَ

عَنْ إَذِلِي وَاصَّلِينِ عَلَى التَّرَابِ أَيُهَا الْكِرُ لِمِنَا اللَّهِ الْمُؤْفِقِ عَلَى الْأَرْضِ فَإِلَّهُ لَا مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَإِلَّهُ لَا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْحَلِي اللَّهِ وَالْحَلِيقِ عَنِ اللَّهِ وَالْحَلِيقِ اللَّهِ وَالْحَلَيْقِ فِي اللَّهِ وَالْحَلَيْقِ فَلَمْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ ا

عَلَيْ سَبَانِي مَلَكِ كِلا الْأَرْنِ بَنَةَ فِي قِرَم وَاحِد الْكُولُ وَالْإِدَالُ فَيَسَانِ عَلَكِ مَمْ أَوْاع بِعَرْلِهِ وَقُلْ لَا يَرَانِ الْفَيْسَانِ عَلَيْكِ مَا أَوْاع بِعَرْلِهِ وَقُلْ لَا يَرَانِ أَسُدُ مِنْ فَلِي مَا لَكُنِي أَسُدُ مَا أَوْاع بِعَرْلِهِ وَقُلْ لَا يَرَانِ أَسُلُوا فَلَ وَلَسَ فَهِي . عَلَيْ عَلَيْكِ أَوْا وَلَسَ فَهِي . عَلَيْ قَلْكِ فَلَا يَعْلَى مَنْهِ وَلَا يَعْلَى مُعِينِ فَلَكِ فَا أَوْالِم بَعْرِلِهِ أَلَيْ عَلَيْكِ فَلَ وَقُلْ وَأَوْاع بِعَرْلِهِ أَلَيْ عَلَيْكِ بَنَتُ عَلَى وَقُلْ وَأَوْاع بِعَرْلِهِ أَلَيْ عَلَيْكِ مَنْهُ وَمَنْ اللّهِ اللّهُ وَالْمَالُولُونَا عَلَى مُعِينِ فِي مَنْهُ وَمَنْ اللّهِ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ النَّافِرُونَ فِي الْكُورَكِي الْمَرْوَلِي فَلِي عَلَيْكِ وَمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### أَلْفُصِلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْأُمْرِبَعُونَ

كالمنه المشوا هٰذَا يَا ٱلْ يَنْفُوبَ الْمَدْغُونَ بِاسْمِ إِسْرَ ابْدِلَ ٱلْخَادِجِينَ مِنْ مِبَاهِ يَهُودَا اَلْتُسْعِينَ بِلْنُمُ الرُّبِّ الذَّاكِينَ إِلَهُ إِسْرَائِسِلَ بِنَيْرِ حَقَّ وَلَاعَدُلِ ٢٢٥ وَقَدْ دَعُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ مَلِينَةِ ٱلْكُذِسِ وَٱخْتُدُوا عَلَى إِلَٰهِ إِسْرَائِسِلَ ٱلَّذِي ٱنْحُدُوبُ ٱلْجُنُودِ. و المنته إلي أخرَتُ بالأوا زلومُنذ ذلك الوقت مِن فِي خَرَجَت وأتمنتُ بها . بَنْتَهُ مَنْتُهُا تَحَدَّثُ . ١٠ ١٤ لِيلِي إِنْكَ قَاسَ وَدَقِينَكَ عَمَٰلُ مِنْ حَدِيدٍ وَجَبَيْكَ مِنْ عُمَاسِ عَمِينٍ أَخْرَتُكَ مُنْذُ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ تَحَدُثَ أَتَهَمَّكَ إِلَـ لَا تَقُولَ مِنتِي مَنتَهَا وَمُغُونِ وَمَسْبُوكِي أَمْرَ بِهَا . ١٠ كَلْحَ مَدْ مَمِثَ فَانْتُلْ كُلَّمًا . وَأَنْمُ أَفَلا تُخرُونَ. قَدْ أَسَمَتُكُ فِحْدَقَاتِ مُنْذَا لَآنَ وَعَكُنُونَاتِ لَمْ تُرْمُوا . عِنْهِمْ أَلَآنَ خَالَتْ لَامِنْ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ وَقَبْلَ ٱلْيَوْمِ لِمَ أَنْتُمْ بِهَا لِللَّا تَفُولَ هَأَ نَذَا قَدْ مَرَقْتُهَا . \$ \$ \$ أَ تُتَمَّمُ وَكُمْ تَمْرِفْ وَمُنْدَذُ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ لَمْ تَنْفَخَ أَذَكُكَ فَإِلَى طَلْتُ أَنَّكَ تَنْذُرُ خَذَرًا وَمَنَ ٱلْبَعَلَنِ لُعِيتَ عَامِيهَا . عَنْهِ أَمَّا أَنَا فَلِأَجَلِ ٱسْمِي أَبَطِئ غَضَي وَلِأَجَل حَدِي أُمْسِكُ عَنْكَ لِلْأَأْمُرَمَنكَ . كَيْنِهِ مَدْ تَعْمَنْكَ لَاكَا أَنْمِمَّةٍ وَاعْتَرَانُكَ فِي كُور أَلْمَاد. اللَّهُ إِنَّ أَنْجِلِي مِنْ أَجْلِي أَضَلُ لِنَالُا يُجَدُّفَ عَلَى ۚ وَكَرَّامَتِي لَا أَعْطِيهَا لِنَقِري. \$23 إنهم لي يا يَعْفُوبُ وَيَا إِسْرَا يِلُ الَّذِي دَعَوْتُهُ . أَنَا هُوَ . أَنَّا الْأَوْلُ وَأَ نَا الْأَعْرُ. و المُنْ السَّتِ الْأَرْضَ وَيَيني شَبَرَتِ السَّهَوَاتِ . أَدْهُوهُنَّ فَيَعَنَ جَمِعًا . كَلْنَكُ إِجْتَمُوا كُلُّكُمْ وَاسْتَمُوا . مَنْ مِنْكُمْ أَخَرَ بِهٰذِه . إِنَّ الرَّبِّ قَدْ أَحَهُ فَهُو يَشْنِي مَشِينَتُ مُ عَلَى بَابِلَ وَيُكُونُ ذِرَاعَهُ عَلَى ٱلْكَاهَانِينَ. ﴿ إِنَّا ۗ أَنَّا أَنَّا لَكُلُّتُ وَمَعَوْثُهُ وَأَيْنَ مِهِ وَسَعْمُ طَرِيفُ مُ ١٤٤٤ تَعْلَمُوا إِلَى وَاسْمُوا هَذِهِ . إِلَى مِنَ ٱلأَوْلِ لَمَ أَتَكُلُّمْ بِي خُنْبَةٍ ۚ أَكَامِن مَّبْسِل أَنْ تَعْدُثَ الْأَمْرُ كُنْتُ هُنَاكَ وَالْآنَ السَّبَدُ الرَّه أَرْسَلَنِي هُوَ وَرُوحُهُ . عَنْهُ مُكَنَّا كَالَ ٱلرُّبُّ فَادِيكَ فَنْدُسُ إِسْرَانِسِلَ أَكَاالرَّبُّ إِلَيْكَ أَلْذِي يُوَامِكُ مَا يَفَمُ وَيَهْدِيكَ الطَّرِيقَ الَّذِي تَدِيرُ فِيهِ . عَنْ إِلَيْ لَيْكَ أَسْفَيت إِلَى وَمَا إِي مُصَانَ سَلَامُكَ كَالنَّهِ وَرِكَ كَأَمْوَاجِ ٱلْجَرِّ ﴿ وَكَانَتْ وَرَبُّكَ حَمَالُهُل وَأَعْلَبُ أَخْنَا لِكَ كَمَسَاهُ ظَمْ يَثْمُونُ وَلَمْ يَهِدِ ٱلْحُمَّهُ مِنْ لَمَايٍ . كانكة أُخْرُجُوا مِنْ بَابِلَ أَهْرُبُوا مِنَ الْكُلْمَا نِينَ بِصَوْتِ ٱلتَّرْنِيمِ . أَخِرُوا بِنَا وَكَادُوا بِهِ • أَذِيسُوهُ إِلَى أَكْلِمِي ٱلْأَرْضِ • تُولُوا مَّذِ ٱفْتَدَى ٱلرَّبُّ مَبْدَهُ يَنْفُوبَ • عَلَا وَآ بَهُ لَمُنْ اللَّهِ مِنْ سَيَّرُهُمْ فِي الْتِقَادَ بَلْ غَيْرَ لَهُمْ أَنْيَاهَ مِنَ العَضْرِ شَقَّ العَضْ فَا أَسَدُ الْيَاكُ. والمجالة المنافقين يفول الرب

# ألفضل آلتَّاسِعُ وَآلْأَنْ بَعُونَ

مِن إِن مَنِي لِهِ أَنْهَا الْمَزَارُ وَأَصْفُوا أَيُهَا الشُوبُ مِن بَيدِ وَإِنْ اَلَّهُ وَعَلِي مِنَ الْمَلُو وَاللهِ اللهُ وَعَلِي مِنَ الْمَلُو وَ اللهِ اللهِ وَلِي ظِلْرَ يَدِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عَيَانِي وَجَمَلَنِي مُهُمَا عُنَادًا وَفِي جَدْتِهِ سَرَّ فِي ﴿ يَعِيْجٍ وَقَالَ لِي أَنْتَ عَلِيي كَالِمُرَاثِيلُ فَإِنِّي بِكَ أَتَعَبِّدُ. ﴿ يَعِيدُ فَلْتُ إِنِّي بَالِسِلَا تَبْتُ وَسُدَى وَعَبَا أَتَلْفُ فَوْتِي إِلَّا أَنَّ حُكِي عِنْدَ الرَّبِ وَعَلَى عِنْدَ إلِي . عِنْ وَالْآنَ قَالَ الرَّبُّ الَّذِي جَلَى مِنَ الْعَلَن عَبْدًا لَهُ لِأَذْدُ يَنْفُوبَ إِنَّذِهِ فَيَعْتَمَ ۚ إِنَّهِ إِسْرَائِيلُ كَاكُونَ مُعَبِّدًا فِي عَنْفِي ٱلَّابِ وَبَكُونَ إلى عِزْقِ . ١١٤ قَالَ قَلِلُ أَنْ تَكُونَ لِي مَبْدَا لِنْفِيمَ أَسْبَاطَ يَنْفُوبُ وَرَّدُ الْمُنُوطِينَ مِنْ إِسْرًا نَيلَ إِنِّي قَدْ جَمَلُتُكَ فُودًا لِلأَمْمِ لِتَكُونَ خَلامِي إِلَى أَعْلَمِي ٱلأَدْضِ وَ عَلَيْهِ مُكَدًّا قَالَ ٱلرَّبُّ فَادِي إِسْرَاسُلَ وَفَدُّوسُهُ لِلَّذِي هُوَّ دُذَالَةُ ٱلنَّاوْسِ وَرَجْسُ الْأُمَّةِ لِنَبْدِ ٱلْمُتَسَلِّطِينَ ۚ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ يَغْلُرُونَ وَيَغُومُونَ وَالزُّوسَاءَ يَعْجُدُونَ لِأَجْلِ ٱلرَّبِ ٱلأَمِن وَقُدُوسِ إِسْرَا نِيلَ أَيِّي ٱخْتَارَكَ . ﴿ يَهِمْ الْمُكَنَّا قَالَ ٱلرُّبُّ إِنِّي ٱسْتَجَبْتُ لَكَ فِي وَفَتَ مَرْضَى وَأَعَنَّكَ فِي يَوْمِ خَلَاصٍ وَخَفِئْكُ وَجَمَالُكَ عَدًا لِشَّمْبِ لِتُفِيمُ ٱلْأَرْضَ وَتُوَرَّثَ ٱلْمَوَادِينَ ٱلْمَدَّرَّةَ • ﴿ يَا عُولَ لِلْأَسْرَى ٱخْرُجُوا وَلِقُنِينَ فِي الطُّلَسَةِ ٱلدُّرُوا فَيْرَمُونَ فِي الطُّرُقِ وَيَكُونُ مَرْعَاهُمْ فِي كُلِّ ٱلرَّوَانِي • ١٤٠٠ لَا تَجُومُونَ وَلَا يَعْطَشُونَ وَلَا يَقْرَعُمُ ٱلْحَرُّ وَلَا ٱلنَّصْلُ لِأَنَّ زَاجَهُمْ يَهْدِيهِمْ وَإِلَى يَتَابِي ٱلْيَاهِ يُورِدُهُمْ ﴿ ١ ﴿ إِنِّي أَجْمَلُ جَمِعَ جِبَالِي طَرِينًا وَسُبِلِ تُرْتَفِعُ ۗ ١ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْكَّةُ مِنْ بَمِيدٍ يَأْفُونَ وَهُوْلَا مِنَ الشَّمَالِ وَالْفَرْبِ وَهُوْلَا ۚ مِنْ أَرْضِ السِّينيينَ . كالله دَنِي أَيُّهَا السَّاوَاتُ وَآبَهِمِي أَيُّهَا الْأَرْضُ وَآنْدَفِي بِالتَّرْنِيرِ أَيُّهَا الجُبَالُ فَإِنَّ الرَّبِّ قَدْ عَزَّى شَعْبَ لُهُ وَرَحِمَ بِالْسِيدِ . ١٤٤٤ قَالَتْ صِيْوْنُ قَدْ خَذَكَى الرَّبّ وَنُسِينِ السَّيَّدُ . عِنْ أَنْسَى الْمِزَأَةُ مُرْضَهَا فَلا زَّحْمُ أَنِنَ بَعَانِهَا كُينَ وَلَوْأَنَّ هُولَاءً نَيِينَ لَا أَنْسَاكِ أَنَا. ١١٨ مَمَا يَمَا عَلَى كُنَّ وَتَخْسَكِ وَأَسْوَادُكِ أَمَامَ عَنِيَّ فِي كُلّ حِينِ. ١٤ مَنْ أَسْرَعَ بَالْوَاكِ مُهَادِمُوكِ وَتَغْرِيْوكِ يَغْرُجُونَ مِنْكِ. ﴿ إِنْ الْمِي طَرْفَكِ إِلَى مَا مُولَكِ وَأَ نَظْرِي . قد الْجَمْنُوا كَعْلُمْ وَجَالُوكِ . مَيُّ أَمَّا يَمُولُ الرَّبُّ إِنَّكِ تَلْسِينُهُمْ جِبِما كَا لَلِي وَتَتَعَلَّدِينَ مِهِم كَا لَمَرُوسٍ . ١١٨ إِنَّ أَخْرِبَتُكِ وَبَلاتَمك وَأَرْضَ مَمَادِكُ تَعْيِنُ الْآَنَ عَنِ ٱلشَّعْدِ وَأَلْتِينَ ٱ بَلْوَكِ يَنْتَمِدُونَ . وي وَأَيْنا بُولُكُكِكِ يَفُولُونَ عَلَى مَشْمَرِ مِنْكِ إِنَّ ٱلْمَكَانَ مَنْهِنَّ عَنِي فَأَنْفَيعِي لِي لِأَسْكُنَّ . عِلِيْهِ فَقُولِينَ فِي قَلْكِ مَنْ وَلَدَلِي هُولَا ۚ وَأَنَّا لِكُلِّي وَعَنِيمُ عُلِاةً وَمَنْيَةً وَمَنْ رَبَّى هُولَا وَهَا نَذَا مُدْخُذِلْتُ وَحْدِي فَهُولًا أَنْ كَانُوا . عَنْ فِي هَكُمُنَا قَالَ ٱلسَّبُدُ الرُّبُّ هَا آنَا أَذَهُمُ إِلَى الْأَمْمِ يَدِي وَلِمُثْمُوبِ أَنْسِبُ وَآيِيَ فَيَأْوُنَ بِبَنِيكِ فِي خُفُونِهِمْ وَجَائِكِ عَلَى ٱلْحَافِيمُ مُصْلَنَ. عِنْهِ وَبِكُونَ ٱلْلُوكُ لَكِ مُرْبَعِنَ وَٱلْلَكَاتُ مُرضَلَت وَعَلَى وَجُوهِم إِلَى ٱلْأَدْضِ يَسْجُدُونَ لَكِ وَتَلْسُونَ ثُرَابَ عُدْمَيْكِ كَتَلْسِنَ أَلَى أَكَا ارَّبُ ٱلَّذِي لَا يَمْزَى مُنْتَظِرُوهُ . عَلَيْهِ أَوْخَذَ ٱلنَّذِيبَ أَمِنَ لَلْإِرْ أَوْ يَقَلُّ ـُ اَلْتَاهِرِ. ١٤٤٤ لَكِنْ مِكْفَا قَالَ أَرَّبُ بَلْ يُؤَخَذُ ٱلشَّيْ مِنَ ٱلْجَارُ وَتَقَلَّنُ خَنِيتَ مُ ٱلْمُتَرِّ وَإِنِي أَغَامِيمُ لِمُصُومَتِكِ وَأَخَلَصُ بَنِيكِ عِلْيِ وَأَطْمِمُ ظَالِيكِ مِنْ عَلِيهِمْ وَيَسْكُرُونَ مِنْ دَمِيمَ كَالسُّلافِ فَيَلَمُ كُلُّ بَشَرِ أَنِّي أَكَا الرُّبُّ غَلِمُكِ وَقَادِيكِ عَزِيزُ

### أَلْفَصُلُ ٱلْخَسُونَ

جهير مُكَدًا قال الرَّبُ إِنَّ كِتَابُ طَلاق إِسَكُمْ الْذِي سَرَّحُهُا بِهِ أَمْ لِلْمَ مِن فُرَ اللَّي مِنْكُمْ . إِنَّا بَاتَكُمْ آلَامُكُمْ وَسَرَّحَتْ أَشَكُمْ مَعَاسِكُمْ . \$ إِنَّا يَقْ أَبِلَ أَنْفِتُ وَلَيسَ مِنْ الْحَدِ وَوَقُونُ وَلَيْسَ مِن عُجِيسٍ . أَفْضَلُ تَدِي ضُودًا مَن الأَخْدَادُ وَلَمْ تَكُمْ لِي مَا لَكُ الْإِنْفَادِ . هَمَّ قَلَا يَرْحَي أَجْفَتْ الْجَرَ وَالْجُسُلُ الْأَخْدَدُ وَأَجْلُ كُونَهُمْ لِيمَا اللّهُ وَقُونُ مِنَ السَّلْونَ . \$ \$ الْمِنْ النِيلُ اللّه وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ صَلِحًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ لِمَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

وَلَمُ أَسُدُ وَمَعِي عَنِ النَّهِرَاتِ وَالْبَصْوِ. ﴿ وَلَا عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرُنِي. فِلكَ أ الْحَجَىلُ وَالِمُكَ جَلَّكُ وَجَهِي كَالسَّوْانِ وَأَمَّا عَالَمْ إِنِّي لَالْمَزَى. ﴿ عَنْهُمْ اللَّهِ مَا ا وَرِبُ فَنْ مُعْلِمِيْنِ وَلَيْنَ مَا مَا مَنْ صَاحِبُ عَلَيْنِي فَلِيَقَمْ. ﴿ عَنْهُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ ع

### أَلْفَصْلُ الْخَادِيِ وَٱلْخِسُونَ

عِنْ إِنْ عَنُوا لِي أَيُّهَا ٱلْمُتَفُونَ فِيرِ ٱلْمُلْتِيسُونَ لِلرَّبِ ٱنظُرُوا إِلَى ٱلصُّخْرِ ٱلَّذِي غُيثُمُ بِنهُ وَإِلَى وَقُبِ ٱلْجُبِ ٱلَّذِي نُفِرَتُمْ بِنهُ • ﴿ يَعَيْهِ ٱ نَظُرُوا إِلَى إِذْهِمِ أَبِيكُمْ وَإِلَى سَادَةً أَلِّي وَلَهُ تُكُمْ فَإِنِّي دَعَوْنُهُ وَهُوَ وَاحِدُ وَبَازَكُهُ وَكُثَّرْنُهُ . عَيْمٌ قَدْعَزَى أَرَّبُ صِيْونَ وَعَزَّى كُلُّ أَخْرَبَهَا وَجَلَ رَبُّهَا كَمَدْنِ وَقَرْهَا كَبُّهُ الرَّبِّ فَعَادَ فِيهَا السَّراورُ وَالْفَرَحُ وَٱلِأَعْتِرَافُ وَصَوْتُ ٱلشِّيدِ . عَنْهِجُ أَصَنُوا إِنَّ يَا شَنِي وَأَصِيغُوا لِي يَا أَمِّن فَإِنَّ الشَّرِينَةَ تَخْرُجُ مِنِي وَمُكْتِي أَفِرُهُ فُورًا لِلشُّلُوبِ . كَانْ يَوْ مَرِبُ وَخَلَاضٌ فَدْ يَرَدُ وَفِوَاعَلِيَ تَحَكَّمَانِ الشُّمُوبِ • إِبَّايَ تَكْفِلُ ٱلْجُزَائِرُ وَعَلَى فِرَاعِي تَسْتَهِ وُ ﴿ يَ إِنَّانِ الْفُوا إِلَى ٱلسَّمَاوَاتِ غُيُونُكُمْ وَٱ نَظُرُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ تَحْتُ · إِنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ كَٱلدُّخَانِ تَصْحَلُ وَٱلْأَرْضَ كَالْقُوبِ تَبْلَىٰ وَسُكَّابَا يَمُونُنَ كَلَالِكَ . أَمَّا خَلَاسِي فَيْكُونُ إِلَى ٱلأَبِدِ وَرَي لَا يُسْقَطُ . عَنْهُ } إِنْهُوا لِي يَاعَارِفِ الْهِرُ الشَّبُ الَّذِينَ فِي فَالْمِيمَ شَرِيعِي لَا تَخْفُوا تُسْيِرَ النَّاسِ وَمِنْ تَجَادِينِهِمْ لَا تَرْ مَاعُوا ، عَنْهِ لِلأَنَّهُ كَا أَوْرِبِ يَا كُلُهُمْ ٱلْتُ وكَالسُّوفِ يَعْرِضُهُمُ ٱلسُّوسُ . أَمَّا يَرِي فَيَحُونُ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَخَلامِي إِلَى جِل ٱلْأَجْبَال . وي إستينيل استينيل البي الرَّهُ وَا ذِرَاعَ الرَّبِ استينيل كان أيام التدم وَأَجْاِلِ ٱلنُّفُودِ ۚ ﴿ لَلْتِ أَنْتِ أَنْتِ أَلْتِي ضَلَعْتِ دَحَبَ وَطَلَعْتِ ٱلْيَبِينَ ﴿ ١٤٣٤ أَلَسْتِ أنن الَّتي جُنَّف الْجَرْ مِيكَاهَ الْفَكْرِ الْعَلِيمِ فَجَلْتِ أَعْلَقَ الْجَرْ طَرِيمًا يَبْرُ في اَلْمُتَدُونَ ۚ ﴿ عَلَيْكُ الْمُتَدَاهُمُ الرَّابُ أَشَيْرِجُونَ وَيَأْوَنَ إِلَى سَيُونَ فَرَيْمٍ َ وَيُكُونُ عَلَى دَوْدِهِمْ فَرَحُ أَبْدِي َ وَيَتِبْهُمُ السَّرُودُ وَالْفَرَّ وَتَهْرُمْ عَبْمُ الْخَسرَةُ وَالْكُؤْهُ. وي أَنَا أَنَا مُرْرَكُمُ فَنَ أَنْتِ مَنَّى كَتَافِي مِنْ إِنْمَانٍ يُونُ وَمِن أَنْهِ بَقْرٍ يَمِيدُ كَا أَنْسُبِ . عَلَيْهِ وَقَدْ نُسِيتَ الرُّبُّ صَائِعَكَ الَّذِي بَسَطَ النَّهَاوَاتِ وَأَسْسَ الْأَدْضَ وَمَا ذِلْتَ تَغَرُّعُ كُلُّ قِيمٍ مِنْ مُعَسِّبِ ٱلْمُعَا بِي إِذِ اسْتَمَدُّ لِتَنْفِيرِ فَأَيْنَ غَعْبُ ٱلْفَاقِ. والله عَمَّا قُرِيب تُعَلُّ أَعَلَالُ ٱلنَّفِيقِ وَلَا بَوْتُ فِنْسَادِ وَلَا يَنْصُ خُبُرُهُ ، وَيَهج إنَّى أَنَا ٱلْأِبِ إِلْكَ الَّذِي يُعِيدُ ٱلْجَرَّفَعَ أَمْوَاجُهُ . وَبُّ الْخُرُو ٱسْفَ . 318 وَقَدْ جَلَتُ كَلَامِي فِي فَلِكَ وَبِطِلَ يَدِي مَنَوْلُكَ لِتَصِبَ النَّهَاوَاتِ وَوَاسِسَ الأَدْضَ وَتَمُولَ لِمِينُونَ أَنْتِ شَمْي . عَلَيْنَا تَنْفَلِي تَبَقَيلِي فُومِي يَا أُودَ قَلِيمُ أَلَى شَرَبَتْ مِنْ يَدِ أَلَابَ كَأْمَ غَضِّهِ شَرَبَتْ وَجَرِعَتْ عَكَرْكَأْسِ ٱلتَّرْنَحِ. ١٩٦٨ لَيْسَ مَنْ يَصْلُهَا مِنْ كُلِّ أَلْبَينَ ٱلَّذِينَ وَلَدَكُهُمْ وَلَا مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهَا مِنْ كُلِّ ٱلْبَينَ الَّذِينَ وَتَهْمُ. على رُذْ آنِ أَصَا بَاكِ فَمْن مُرْثِي لَكِ الدَّمَادُ وَآلِالْحَمَامُ ٱلْجُوعُ وَالسَّيْفُ فَن لُهَزّ يكِ. كَنْ أُولِدُ قَدْ غُنِيَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ مُضْعَجِمُونَ فِي رَأْسِكُلَ شَادِعَ كَأَفَيْنَل فِي اَلْجَالَةِ وَقَدْ أَفْمَتُهُمْ غَمَنِ الرَّبْ مِن الْتِهَارِ إِلْمَكَ اللَّهِ فَاسْمَى أَيُّهَا الْإِلْمَةُ السَّكْرَى لامِنَ الْخَدْرِ . عِنْ مَكْنَا قَالَ سَيِدُكُ الرَّبْ إللكِ الَّذِي يُعْلَيمُ لِعَمْي . مَا تَذَا قَدْ أَخَذْتُ مِنْ يَبِكِ كَأْسَ ٱلتَّرَثُمُ عَكَرَ كَأْسِ غَضَي فَلا تُتُودِينَ تَشْرَبِينَهُ مِنْ بَسْدُ وَجَلَتُهُ فِي يَدِمُنْدَكِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِنَفْسِكِ ٱلْخَنِي مَثَّى نَنْزُ فَوَطَأْتِ كَالْأَرْض ظَيْرَكِ وَكَالطُرِينَ الْمَارِينَ

### أَلْفَصِلُ ٱلثَّانِي وَٱلْخَيْسُونَ

ويه إسْتَيْفِلِي أَسْتَيْفِلِي ٱلْبَسِي عِزَّكِ يَاصِيْوُنُ ٱلْبَسِي نِبَابَ فَخْرِكِ يَا أُورَشَلِيمُ يَامَدِيَــَةَ ٱلْتُدْسَ قَإِنَّهُ لَا يَبُودُ يَدْخُكِ مِنْ بَعْدُ أَغَلَتْ وَلَا يَجِسُ . ﴿ ﴿ مُنْ مِنْ النَّهُ لَذَ انْهُنِي أَجْلِينِي بَا أُورَشَلِيمُ خَلِي فُيُودَ غُنْقِكِ أَيُّهَا ٱلْمُنْبِئَةُ بِلْتُ صِيْوُنَ . وجع وَانْهُ مُكُمَّنا قَالَ أَرَّبُ عَبَّانًا لَهُمْ وَبِعَينِ ضِمَّةٍ تُفدُونَ . وي لا فَهُ مُكَفا قال ٱلسَّبْدَ ٱلرُّبُّ قَدْ حَبَطَ شَهِي إِلَى مِصْرَ فِي ٱلْقَدِيمِ لِيَتَزَّبَ هُنَاكَ وَجَادَ طَلْهِ أشُودُ بَنْي سَمَ . جِيْعِ قَالْآنَ مَاذًا لِي هُنَاكَ يَقُولُ الرَّبُّ فَإِنَّ شَعْى قَدْ أَخِذَ تَجَانًا وَالْتُسَلِّطِينَ عَلَيْهِ يُجَلِّونَ يَقُولُ ٱلرُّبُّ وَأَنِّي لَا يَزَالُ نُجَدُّفُ عَلَيْهٌ كُلَّ يَكُمْ . عَيْرِي إِذْ لِكَ يَرْفُ شَمْنَ أَسَى فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ لِأَنِي أَنَا ٱلْمُنْكَلِمُ هَا ٓ نَذَا حَاضِرٌ . عِنْ عَلَى مَا أَجْلَ عَلَ ٱلْجِبَالُ أَمْعَامَ ٱلْهُفِرِينَ ٱلسُّحِينَ بِالسَّلَامِ ٱلْهِنِرِينَ بِالْخَيْرِ ٱلسُّحِينَ بِالْمُلَاصِ ٱلْعَاجِينَ لَسِينُونَ قَدْمَكَ اللَّهِ . عِنْ أَسْوَاتُ وَفَا إِلْهِ . قَدْ رَفَهُوا أَسْوَاتُهُمْ وَهُمْ يُرْتُمُونَ جِهَا لِأَنَّهُمْ يَظُرُونَ عِينًا حِبنَ مَنْجِمُ الرُّبُّ إِلَّى صِيرُونَ . عِنْ الْمَعْلَى رَيْسي جَهِما يَا أَخْرَبَهُ أُورَشَلِيمَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ عَزَّى شَنْبُ وَافْتَدَى أُورَشَلِيمَ . عَنْ اللَّهُ قَدْ كَتُفَ ٱلرَّبُّ عَنْ دِدَاعٍ فُنْسِهِ عَلَى عُبُونِ مِن يَجِي ٱلْأَمْمِ فَرَآنَ كُلُّ أَطْرَافِ ٱلْأَرْضِ خَلاصَ إِلْمَا ، عِلَيْهِ إِنْصَرِفُوا ٱلْمَرِنُوا أَخُرَجُوا مِنْ هُنَاكَ . لَا تَشُوا تِجِساً . أَخُرُجُوا مِنْ وَسَطِهَا. تَطَهَّرُوا بَاسَاعِ آنَيَةِ أَلَّتِ. ١٠٠٠ إِنَّكُمْ لَا يَعَبَّةِ تَخْرُجُونَ وَلَا كُنْ يَهْرُبُ تَسِرُفَنَ بَلُ أَمَامُكُمْ يَسِيرُ أَلَّبُ وَتَجَمَّكُمْ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ ، عَيْدٍ هُوَدًا عَبْدِي يَسْسَلُ بِالْحَرْمِ . يَصَالَى وَيُرْتَفِعُ وَيَنْسَامَى جِدًا . عَنْهَا كَمَّا أَنْ كَيْرِينَ دَهِنُوا مِنْكَ مُكْفَا يَّتَشَوَّهُ مَنظَرُهُ أَكْثَرَ مِنَّ ٱلْإِنْسَانِ وَشُودَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ بَنِي ٱلْبَشْرِ . عَلَيْ هُوَ يَنْضِحُ أَنَّمَا كَتِيرَةَ وَأَمَامَهُ يَسُدُ ٱلْمُلُوكُ أَفْوَاهَهُمْ لِأَنَّهُمْ زَأُوا مَالَّمَ يُعْبَرُوا بِهِ وَعَا يُوا مَالَّم يَسْمُوا بِهِ

### أَلْفَصُلُ آلثًا لِثُ وَٱلْخَسُونَ

المائه وكثر فوق من أو من الحلت دراع الرب عليه فاله ذبات ستخفين المائه وكثر فوق من أمن يا سيم منا ولين الحلت دراع الرب تعنيل ألا وكامنطر فلننه. ويجه والمراق في كالها والميا والميال أو الميا تعنيل إلى وكامنطر فلننه. ويجه والمواق والميان والميال أو الميان الميان

### أَلْفَصِلُ ٱلرَّابِعُ وٱلْخَيْسُونَ

مِنهِ وَنَبِي أَنَّهَا الْعَلَوْ الْنِي أَمْ لِلهِ الْنَفِي بِالتَّرْنِيرِ وَالسَّرْنِي أَنَّهَا الِّي أَ تَنْظَنَ فَإِنَّ نِنِي الْمُسْتَوْحِنَةِ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فَاتَ الْبَسْلِ قَالَ الْلَّبِ . هِنْ قَلِي مَوْضَعَ حَبِّلِكِ وَلُفِتَنَطَ مُثَنَّ مَسَاكِكِ . لَا تَمْلِيلِ الْمُلَالِكِ وَنَهْتِي أَوْلَاكِ عَنْبِي فَإِنْكِ تَنِسَّلِهِ إِلَى الْبِينِ وَإِلَى الشِّبَالِ وَيَثَنَّ الْمُثَمَّ وَلُمْتُوا الْلُمُنَّ ينيق دَائِلُ أَسُوادِي مَوْضِنَا وَالْمَا عَرَائِنَ أَنْفِينَ وَالْبَلَتِ الْمَالِيوَ الْآيَدُ مُنْ . 
عِيمَا كُلُّ مَنْ مَالْفَرِ النَّسْفُونَ إِلَى الرَّبِ الْفَدُهُ وَتَجْوَالُمَ الرَّبِ وَيَكُولُوا لَهُ . 
عَيمَا كُلُّ مَنْ مَا فَعَلَمْ إِلَى الْمُنْسِنَ أَنْ يُتَعَلَّى وَقَلَّى بَهْدِي عَلَيْهِ إِلَى جَلِيهِ عَلَيْهِ الْمُنْسِلِيقِ وَلَكُونُ عُرَّا الْهُمْ وَوَكُلُ السِّيدَ الرَّبُ أَفِي يَمْنَ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُنْسِدَ مَالَةِ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُنْسِلِيقِ وَلَكُونُ عُرَّا الْهُمْ عَلَيْهُ الْمُنْسِدَ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُنْسِلِيقِ الْمُنْسِلِيقِيقِ الْمُنْسِلِيقِيقِ الْمُنْسِلِيقِيقِ الْمُنْسِلِيقِ الْمُنْسِلِيقِيقِ الْمُنْسِلِيقِيقِيقِيقِ ا

## ألفَصَلُ السَّابِعُ وَالْخَسُونَ

كِيْنِهِ عَلَىٰ الصِّدْينُ وَلَمْ يَكُنَّ مَنْ تَأْمُلَ فِي ظَيهِ وَمُنْمُ أَهْلُ النَّفُوى وَلَمْ يَفْطَن أَحَدُ أَنُّهُ مِنْ وَجِهِ ٱلشَّرِّ مَنْمُ ٱلصِّدِيقِ . ١ ١ مَن السَّاكِكُونَ بِأَسْتِقَامَتِهمْ بَدْخُلُونَ فِي السّلام وَيسْتَقِرُونَ فِي مَضَاجِيهِم . ١ ١ أَمَا أَنْمُ فَأَفَتَرِهُوا إِلَى هُنَا يَا بَنِي السَّاعِرَةِ فَسُلَّ ٱلْمَاسِقِ وَٱلزَّانِيَةِ . ١٩٣٤ بَمِنْ تَسْخَرُونَ وَعَلَى مَنْ تَفْغَرُونَ أَفُواهَكُمْ وَتَدْلَمُونَ أَلْبِنْتُكُمْ النُّمُ أُولَادَ الْمُصِبِّةِ وَلَسْلَ الزُّودِ عِنْ الْمُوَجِينَ إِلَّى الْأَصْامُ تُحْتَ عُمل مُجَرَةٍ خَضْرًا ۗ ٱلذَّابِحِينَ أَوْلَادَهُمْ فِي ٱلْأَوْدِيَةِ تُحْتَ كُهُوفِ ٱلْعُخْرِ. ﴿ ﴿ ﴿ عُجِهِمْ عِجِلَوْهُ الُوَادِي تَعِيبِكِ ، هِيَ هِيَ فُرْعَكِ ، لَمَاسْكَنِتِ السَّكِبَ وَأَصْمَلْتِ الثُّلْدِمَةَ . أَعَنّ هٰذِهُ أَسُلُو . عَهِي عَلَى جَبَلِ عَالِ شَاعِ جَبَلَتِ مَعْجَبَكِ . إِلَّى هُنَاكَ أَخِنا صَعِنْتَ لِنَدْعَى الذَّائِعَ عِيعَ وَوَدَّاهَ اللَّهِ وَالْمَادَةِ جَمَلَتِ تَذَكَادَكِ لِأَنَّكِ وَحَيْنِي وَكُنَفْتُ مَعْضَكَ وَعَلَوْتِهِ وَوَسَّنَةٍ وَعَلَّنْتِ لَكِ مَهُمْ عَهْدًا وَأَحْيَثَتِ مَعْضَهُمْ وَعَلَّرَتُ أَلْبَدَ عِلَيْهِ وَسِرْتِ إِلَى ٱلْمِكِ بِالدُّمْنِ وَحَكُرْتِ أَطْيَابِكِ وَأَوْسَلَتُ سُفَرَّ آلَكِ إِلَى بَعِيدِ وَنَسَفَّلْتِ حَتَّى إِلَى الْحَجِيمِ. كَانْتُمْ لِكُذُوَّ مَسِعِكِ أَعْيَتِ وَلَمْ تَعُولِي يَفْتُ . أَصْلِتِ مَدِيثَتَ يَدِكِ لِذَ لِلْ إِلَى لَمْ تَتَنْسِى : ١٩٥٥ فَيْنَ خَشِيتٍ وَخِشْرَ حَقَّى كَذَبْت وَإِنَّكِ لَمْ تَذَكُّرِينِي وَلَمْ تَتَأَمَّلِي فِي ظَلِكِ . أَلَمْ أَكُنْ سَاكِمًا وَذَٰلِكَ مِنَ أَقَدِيمٍ وَأَنْتِ لْمَذَالَا تُعَلِينِي. عَلَيْهِ إِنِّ أَخِرْ بِيرِكِ وَإِثْمَالِكِ فَلا تَنْفُكِ. 378 إِذَا اسْتَنْفت فَلْنُهُ لَكُ عَبْلُومًا لَكِ ، لَكِنَّ الرِّيحَ زَفَهُمْ عِيمًا وَالنَّسِيمَ يَلْعَبْ بِهَا أَمَّا أَلْدِي يَنْتَغِيمُ فِي فَيِكُ أَلْأَرْضَ وَيَرْثُ جَبَلَ فَنْسِي. عَيْدِي عِبْلَ لَمْمْ تَهِدُوا سَدُوا أَعِدُوا الطريقَ ارْفَعُوا اَلْمُثَرَةَ مِنْ طَرِيقٍ شَنِي . ﷺ لِأَنَّهُ مُكْفَا قَالَ اللَّهِ ۚ الزَّفِيمُ سَاكِنُ الْخُلُودِ الَّذِي المُشْوَّرُ أَنْمُ الْإِلَى أَشَكُنُ فِي أَلْلاَ وَفِي الشَّنْسِ وَمَعَ ٱلسُّعَيِّقِ وَٱلْتُوَاضِعِ الرَّوجِ لِأَحْيَ أَدْوَاحَ ٱلْمُوَاصِينَ وَأَخِي قُلُوبَ ٱللَّهِينِينَ . عِلَيْ قَالِي لَا إِلَّى ٱلْأَبِدِ أَعْلَيْمُ وَلَا عَلَى الدَّوَامَ أَعْضَبُ إِللَّا لِبَادَ مِنْ وَشَعِي ٱلرُّوحُ وَٱللَّبَ أَلَيْ صَنْتُهَا. كاللهُ إِنَّ لِإِثْمُ لِمُعْتِدِ غَيْبِتْ وَمَرْبَهُ . أَخَيْبَتْ وَغَيْبِتْ فَلَمْبَ عَامِهَا فِي طريق عَلَيهِ . عَنْهُ وَالْنِ مُولَقَهُ مَنْفَيْهُ وَهَدَيْهُ وَوَدَوْتُ الْمَزَّا، لَهُ وَالْنِي . عَنْهِ إِنْ خَلْتُ ثَمْرةَ الشُّفَيْنِ السُّلامَ السُّلامَ فَبَهِدِهِ فِعْرِيبِ قالَ الرَّبُّ وَشَفِيتُهُ. عِنْ عَلْمَا ٱلْنَافِينُونَ فَكَا لَهُمِ الْمِعِي الَّذِي لَا يُعْكِنُ أَنْ يَهَذَا وَمِياهُمُ تَقْدِفُ مِتَدَدٍ وَهَمْ : عَلَيْهِ لَا سَلَامَ الْمُنَافِقِينَ قَالَ ٱلرُّبُّ

#### ألغضل آلثامِنُ وَآلَخَسُونَ

عِيْهِ أَدِيدِلُ فِيكَ لَا تَلِيكِ . أَنْهُ صَرَّتُكَ كَا لُهُونِ وَالْنَهِ شَهِي مَنْسِيّتِهِمْ وَآلَ بَشُوبَ بِخَطَالِهُمْ . عَيْهِ إِنَّهُمْ يَلْسُونَتِي فِيمَا قَوْمَا وَوَلُونَ مَمْ وَقَا طَرُقِي كَانَهُمْ أَنْهُ تَسَلُ إِلَّهِ وَأَنْهُمِ لَكُمْ إِلْهَا . يَسَالُونِي عَنْ أَخَكُم الْهِرْ وَوَلُونَ

الْمُرْبَةَ. عِنْ لَا تَعَانِي فَإِنَّكِ لَا تَعْزَقَنَ وَلَا تَخْبِي فَإِنَّكِ لَا تَنْتَغِيرَ لِأَنْكِ سَفْسَيْنَ خِرْيَ صَالِّكِ وَلَا تَذْكُرِينَ عَارَ إِدْمَالِكِ مِنْ بَعْدُ ، يُحْرِي لِأَنْ بَلْكِ مُوَصَانِتُكِ أَلَّذِي رَبُّ ٱلْجُنُودِ ٱشْمُهُ وَفَادِيَكِ هُوَ قُدُّوسُ إِسْرَائِسِلَ ٱلَّذِي يُدْعَى إِلَّهَ ٱلأَرْض كُلْفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ دَعَاكِ ٱلرُّبُّ كَا مُرَأَةِ مَغْبُورَةِ مَكُوْوَيَةِ ٱلرُّوحِ وَكَرَوْجَةِ ٱلصَّابَأَ إِذَا أَسْتُرْدِلَتْ قَالَ الرَّبِّ. عِنْ هُمُنِّهَ تَجْرُنْكِ وَبَرَاحِمَ عَظِيْةِ أَنْعُكِ. عِنْ في سَوْدَةِ غَمْبَ حَبْتُ وَجَهِي عَنْكِ خَلْفَةً وَرَأَقَةٍ أَبَدِيَّةٍ أَرْحَلْكِ قَالَ فَادِيكِ ٱلرَّبُّ. عَنْ إِذَا لَكَ يَكُونُ لَدَيَّ كَأَيَّامٍ وَحِ إِذَا أَخْتَتُ أَنَ لَا تَنْبُرَ مِيَاهُ فُوحٍ عَلَى الأَدْض فَهَا بَهُ وَكُذَلِكَ أَفْتَمَتُ أَنْ لَا أَغْمَتُ عَلَيْكِ وَلَا أَتَهَرَكِ. عَنْ إِنَّ لَلْبَالَ رُولُ وَاللَّالالْ مَتْزَعْرَعْ أَمَّا رَأَفِي فَلا تُرُولُ عَنْكِ وَعَهْدُ سَلابِي لَا يَتْزَعْرَعُ قَالَ رَاجِكِ الرَّبْ. عِلْهِ أَيُّهَا أَلْبَائِمَهُ ٱلْمُقَلَّمَةُ ٱلْفَيْرُ ٱلْمُنزِّةِ مَا لَذَا أَرْسِمُ بِالْإِنَّدِ عِارَتُكِ وَأَوْسَلُكَ بَاللَّازُورُدِ بِهِنْ وَأَجْمَـلُ شُرَفَكِ يَافُونًا وَأَوْابُكِ جِبَارَةَ بَهْرَمَانِ وَجِيمَ خُدُودِكِ جَادَةَ أَنِيَةَ . عِنْ وَكُلُّ بَنِيكِ يَكُونُونَ تَكْمِنْةَ ٱلْبِ وَسَلَامُ بَنِيكِ يَكُونَ عَظِيًّا . ﴿ إِنَّا لَكُ تُنَّذِينَ فِي ٱلْبِرِ وَتُنْهُدِينَ عَنِ ٱلْجُودِ فَإِنَّكِ لَاتَّخَافِينَ وَعَن الْمُولَ فَإِنَّكُ لَا يَدَنُو مِنْ لِكِ . كَذِيْكِ هَا إِنَّهُمْ يُجْتَمُونَ أَجْتِمَانًا لَامِنْ عِدْي فَن أَجْتُمُ فَلَكِ يَفَازُ إِلَكِ ، عِلَيْهِ هَا إِنِّي أَ نَاخَلُتُ الْحَدَّادَ الَّذِي يَنْخُ ٱلْجُمْرَ فِي النَّارِ وَنُحْرَجُ أَدَاةً لِمَنْ وَأَنَا خَلْفُ أَلْفُهِ لِتُدْمِيرِ عِلَيْهِ كُلُّ أَوْمَ أَنِيلُتْ عَالِكِ لَا تَعَرِّو كُلُّ لِمَانِ لِمَنْهِ وَأَنَا خَلْفُ أَلْفُهِ لِتُدْمِيرِ عِلَيْهِ كُلُّ أَوْمَ أَنِيلُتْ عَالِكِ لَا تَعَرِّونَ كُلُّ لِمَان يَعْنُ عَلَيْكِ فِي ٱلْقَطَاء وَادِينَهُ مُؤْتَما . هذا ييزان عَيدِ ٱلرَّبِ وَيَرْهُمْ مِنِي يَعُول الرَّبْ

### أَلْفَصُلُ لَلْخَامِسُ وَٱلْخَيْسُونَ

جِيعِ أَيُّكَ ٱلْمِعَالَ جِمِهَا هَلَمُوا إِلَى ٱلْمِيَاهِ وَٱلَّذِينَ لَا يَضَّةَ لَهُمْ هَلَمُوا أَبَاعُوا وَكُلُوا هَلَمُوا ٱبْنَاعُوا بَنَيْرِ فِشَّةٍ وَلَا ثَمَن خَرًا وَلَبَّا ﴿ ٢٢٨ يَاذَا رَّفُونَ فِضَّةً لِمَا لَيْسَ بِخُبْزٍ وَتَعْبُونَ لِمَا لَا شِبْمَ فِيهِ • أَعْمُوا ۚ لِي سَهَامًا وَكُلُوا ٱلطَّبْبَ وَلَتَظَذَّذَ بِٱلصَّمَ نُفُوسُكُمْ • وم أمالُوا مَسَامِكُمْ وَمَلْمُوا إِنَّ . أَعْمُوا فَعَيَا نُفُوسُكُمْ فَإِنِّي أَعَاهِدُمْ عَمَدًا أَبَدِيًّا عَلَى مَرَاحِم دَاوْدَ ٱلْأُمِينَ عِنْهِ هَا أَنَذَا جَمَلُتُ لِمُشْوِبِ شَاهِدًا لَشُمُوبِ كَانِدًا وَمُوسِياً. عَيْنِي مَا إِنَّكَ تَدْعُواْمَةً لَمْ ثَكُنْ تَمْرُفُهَا وَإِلَيْكَ تَسْفَى أَمَّةً لَمَ تَكُنْ تَمْرُفُكَ لِأَجَلِ ٱلرَّبِ إِلَيْكَ وَقُدُّوسِ إِسْرَائِسِلَ ٱلَّذِي عَبْدَكَ . ١٤٠ إِلْتَهِسُوا ٱلرَّبُّ مَا وَآمَ يُعِبَدُ أَدْعُوهُ مَا دَامَ مَرِياً . عِنْ لِيَرْكِ ٱلْمَافِقُ طَرِيقَهُ وَٱلْأَيْمُ أَفْكُوهُ وَلَيْفُ إِلَ ٱلرَّبِ فَيَرْهُهُ وَإِلَى إِلْمَا فَإِنَّهُ كُثِيرٌ ٱلْمُفُوَّ ﴿ يَهِيمَ فَإِنَّ أَفَكَادِي لُبَسَت أَفَكَادَكُم وَلَا طُونُكُمْ طُرْتِي يَقُولُ ٱلرَّبِّ. عَيْنِيجَ كَمَا عَلَتِ ٱلسَّلَوَاتُ عَنَ ٱلْأَرْضِ كَذَٰ لِكَ مُرْتِي عَلَتْ عَنْ طُرْفَكُمْ وَأَفْكَادِي عَنْ أَفْكَادِكُمْ . عِنْ لِأَنَّهُ كُمَّا يَنْزِلُ ٱلْمُطَرُ وَآفَتُمْ مِنَ ٱلسُّمَآءَ وَلَا يَرْجِمُ إِلَى هُنَــَاكَ بَلْ يُرْوِي ٱلْأَرْضَ وَيَجْلَلُهَا نُفْشِي وَتُنْبِتُ لِتُؤْتِي ٱلزَّادِعَ زَرْمًا وَٱلاَّصِحِلَ طَمَامًا ﴿ وَلِيْهِ كَذَٰ لِكَ تُكُونُ كَلِمَتِي ٱلَّتِي تَخْرُجُ مِنْ فَهِي لَا تَرْجِعُ إِلَّيْ فَادِغَةً بَلْ تُتِمُّ مَا شِلْتُ وَتُغَبِّمُ فِيهَا أَرْسَلْتُهَا لَهُ • \$ إِلَيْكُ فَإِثْكُمْ بِفَن يَخْرُجُونَ وَبِسَلامٍ زُّشَدُونَ وَٱلْجَالُ وَٱلسِّلَالُ تَعْدَفِمُ بِالتَّرْنِيمِ أَمَامُكُمْ وَجَمِيمُ أَنْجَادِ ٱلعُضْرَآءُ نُسَفِقُ بِالْأَيْدِي . عَنْ يَعْضَ اللَّيْقِ نَبِّكَ السُّرُوْ وَعَوْضَ الْفُرْآصِ نَبْتُ الْآسُ وَيَكُونُ ذٰلِكَ لِلرِّبِ ٱلْمَا وَآيَةً أَبَدِيَّةً لَا تَنْفَرضُ

### ألفَصْلُ السَّادِسُ وَالْخَسُونَ

عِيهِ هَمُكَنَا قَالَ ارْبُ مَايِظُوا عَلَى الإِنسَانِ وَأَمْرُوا الْمَدَلُ فَقَدِ افْتَرَبَ خلامِي أَنْ يَمْجَ وَرَيْ أَنْ تَقَبَلُ . عِيهِ طُوقَ الإِنسَانِ الْمَسَامِلِ بِذَلِكَ وَلَا بَنْ الْمَشْرِ الْمَشْلِكِ بِوَ أَنِينَ كَمَايِظُ عَلَى النَّبْتِ مِنْ أَنْ يُفَضَّ وَيَصُونُ يَمْمُ مِنْ فِعَلَى كُلُ مَرْ، عِيهِ لَا يَمْلُ النَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَلَى الرَّبِّ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَا يَمْلُ الْمُعْمِمُ مَا أَمَا عَمْرَهُ وَ إِلَهِ عَلَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مُكْذًا قَالَ الرَّبُّ الْمُعْمَلُوا الَّذِينَ مُجَالِمُونَ مَلْ الرَّفِ وَمُؤْرِدُونَ مَا وَمِيثُ بِهِ وَيَشَدَّكُونَ بَسْلِيمِ فَيْ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْ

اَفْتَرَاْتِ إِلَى أَهْدٍ. ﴿ وَهِي مَا مَا كُنَّا مُعَا وَأَنْتَ لَمْ تَرَ وْمَثَّنِكَ أَنْفُوسَنَا وَأَنْتَ لَم تَعْلَمْ. إِنُّكُمْ فِي يَوْمِ صَوْمَكُمْ تَجِدُونَ مَرَامُكُمْ وَتَسَغِرُونَ جَبِعَ فَلَيْكُمْ . ١٠ عَلِيمٌ إِنْكُمْ الْمُسُومَةِ وَٱلْمُنَاءَرَةِ تَسُومُونَ وَلَتَضَرِبُوا لِمُكُنَّةِ ٱلفَّاقِ. لَا تَصُومُوا كَأَ لَيُوم يَشْجِمُوا أَسُواتُكُمْ فِي ٱلْعَلَاءَ . جِنْ أَهْكُمَا يَكُونُ ٱلسُّومُ ٱلَّذِي ٱلْزَنَّهُ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي فَهِ لِمَنْي ٱلإنسَانُ تَفْسَهُ . أَإِذَا حَنَى رَأْسَهُ كَمَّا لَبُرْدِي وَأَفْتَرَشَ ٱلْسِعْ وَٱلزَّمَادَ تُسَمِّي ذَٰلِكَ صَوْماً وَيَوْما مَرْضيًّا الرُّبِّ. جِهِجَ أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ السَّوْمُ ٱلَّذِي آثَرَ نُهُ حَلُّ فُوْدِ النَّفَاقِ وَفَكُ رُبُطٍ آلَيْرِ وَإِمْلَاقُ لَلْمُنْفُوطِينَ أَمْرَادًا وَكَثَرَ كُلّ بْيِرٍ، ﴿ يَهِي كُا أَيْسَ هُوَ أَنْ تُكْسِرَ إِلْجَائِمِ خْزَلَةَ وَأَنْ تُعْسَلَ ٱلْإِنْسِينَ ٱلْمُطُرُودِينَ بَيْنَكَ وَإِذَا وَأَيْتَ ٱلْمُرْيَانَ أَنْ تَكُسُوهُ وَأَنْ ۖ لَا تَوَادَى عَنْ خَلُكَ . حِيْثِجَ حِنْنَذِ بَلِنَجُ كَالْسُبْحِ فُولِكَ وَرُّعِرُ عَلَيْنَكَ سَرِيهَا وَيَسِيرُ وَلَوْ أَمَلَكَ وَعَدُ الرَّبِ يَجْمَعُ كُمَّكَ . عَنْكُمْ حِيلَةٍ تَدَعُو فَيَسْخَيِبُ الرُّبُّ وَتَسْتَخِيثُ فَتُعُولُ هَا أَنَذَا إِنْ أَزَلْتَ مِنْ يَضِكَ ٱلنِّيرَ وَٱلْإِثَارَةَ بِٱلْإِصْبَرَ وَٱلنُّطُقُ بِٱلْبَاطُل. وج إِذَا أَرْزَتَ نَفْتُكَ فِي إِلَيْ وَأَشْبَتَ ٱلنَّصْ ٱلْمُنَّاةَ لِشَرِقَ فُورُكُ فِي الطَّلْمَةِ وَيَسْتُونَ وَنَهُورُكُ كَالنَّارُ عِلَيْهِ وَيَهْدِيكَ الرَّبُّ فِي كُلَّ حِينِ وَيُشْمُ نَفْسَكَ فِي الأَرْضِ المَّاسَلَةِ وَالْمُوى عِظْلَمَكَ فَتَسْتُحُونَ كَجَنَّةٍ رَبًّا وَكَخَرَجُ مِسَاهِ لَا تَقْطِمُ . جهج وَأَعْالُكَ مَنْدُنَ أَغْرِبَهُ ٱلدُّهُودِ وَأَنْتَ تُفْهُمُ أَسْسَ جِيلٍ غَبِلِ وَتُدْعَى سَادً ٱلتَّالَيْهُ رَادُ ٱلْسَالِكِ السُّحُنِي . كَانْ إِنْ كَنَفْتُ مِن ٱلسُّبِّ رِجْكَ مَنْ مُعَالَّهُ مَ لَمَكَ فِي يَوْ بِي ٱلْفَدِّسُ وَدْعَوْتُ ٱلسُّبْتَ نَبِيا وَمُقَدِّسَ ٱلْأَبِ مُكْرُمًا وَكُرَّمَتْ فَعْير مُبَاشِر فِيهِ مَذَاهِبُكَ وَلَا وَاجِدِ مَرَامَكَ وَلَا تَامِلَقَ بِحَسَلَامِكَ ١١٨٤ فَحِيلَا فَحِيلَا تَتَنَمُّهُ بارَّبِّ وَأَنَا أُوطِكُ مَعَادِفَ الْأَرْضِ وَأَطْمِنُكَ مِيرَاتَ يَنْفُوبَ أَبِكَ لِأَنَّ فَمَ الرُّبِّ

## ألغضل التاسع وآلخ سوت

ويهج إِنَّ مَدْ ٱلرُّبْ لَا تَفْسُرُ عَنِ ٱلْحَلَاصِ وَأَذْنَهُ لَا تَغُلُ عَنِ ٱلسَّمَاعِ . ﴿ يَهُمْ كُلِينًا آَثَامُكُمْ فَرَقْتَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِلَيْكُمْ وَخَطَأَ إِكُمْ خَبَتْ وَجَهُ عَكُمْ فَلاَبَتُمْ جِهِيجٍ إذ فَدْ تَعْلَمْتُ أَكُفُّكُمْ بِالدَّم وَأَمَّا بِمُكُمَّ بِالْإِنْمِ وَشَفَاهُكُمْ نَطَّتْتُ بِالزُّود وَأَلْبَقْتُكُمْ هَذَت بِالإَجْرِ. عِنْ إِلَيْ مِنْ دَاعِ بِالْمَدْلِ وَلَا عُكَرٍ بِاللَّقِ. يَتَكُلُونَ عَلَى الْحُوَّا، وَيُعلُّونَ بْالِلطل . تَعْبَ أُونَ بِالشِّرَدِ وَيَلِدُونَ ٱلْهِمْ . عَنْ يَثَمُونَ يَيْسُ ٱلْأَدْمُ وَيَلْمِجُونَ خُيُوطُ ٱلْنَحْدُوتِ. وَيَنْفُهُمْ مَنْ أَحْمَلَ مِنْهُ يُوتُ وَمَا حُنِينَ مِنْهُ يَلْمَقَ عَنْ أَرْقَمَ. ويهج خُوطُهُم لَا تَعِيدُ قُوا وَلَا يُكْتَسُونَ إِخْلِهُم لِأَنَّ أَخَالُمُم أَقَالُ ٱلْبَاطِلِ وَفُلْ الْجُودِ فِي أَكْلُهُمْ . عِنْ إِذَا خُلُهُمْ تَسْمَى إِلَى الشَّرِّ وَتُسَادِعُ إِلَى سَفْكِ الدَّم الزِّيِّ . أَمْكَادُهُمْ أَفْكَادُ ٱلْبَاطِلِ وَفِي مَــَالِكِهِمْ دَمَادُ وَحَمْمُ . جِيْمِي لَمْ يَرْمُوا مَرَيقَ السَّلام وَلا إنصافَ فِي مَنَاهِمِم ، قَدْ جَمَلُوا لَمْم سُبِلا مُعْوَجَة كُلُّ مَنْ سَاتَ فيسَالًا يْرِفُ ٱلسُّلامَ . عِنْ لَذَلْكَ ٱلْتِمَدَ ٱلْإِنْسَافُ عَنَا وَلَمْ لَدُرَكُنَا ٱلْمَدَلُ. نَتَرَفُّ ٱلنُّورَ فَإِذَا بِٱلطُّلَمَةِ وَٱلصِّيآةِ فَإِذَا بِنَا سَالِكُونَ فِي ٱلدُّنْجُورِ . يَجْزُيُ تَجَسُسُ الْمَايُطَ كَا لَهُمْ وَتَلَمُّنُ كُمْنَ لَاعَنِيْ لَهُ • نَشُرُ فِي الطِّيرَةِ كَمَّا فِي الْنَمْـةِ وَتَحْنُ فِي الأَصِحَاءُ كَأَنَّا أَمْوَاتُ . عِنْ إِنَّ أَزُادُ كُلُّنَا كَأَلَادُتِكِ وَنَهَدِدُ كَأَلْمَام . تَتَرَقُّ الإنصاف . وَلَا يُكُونُ وَٱلْخَلَاسَ وَقَدِ ٱلْبَمَدَ عَنَّا . ﴿ وَإِنْ لِأَنَّ مَمَاسِينَا قَدْ كُثَّرَتْ تُجَاهَكَ وَخَطَامَانَا شَاهِدَةُ عَلَيْكَ الْأِنَّ مَمَاصِيْنَا مَمَنَا وَآثَامَنَا قَدْ عَرَفْنَاهَا . ١٠ الْمِصْيَانَ وَٱلْكَذِبَ عَلَى ارَّبْ وَالِاَدْتِمَادَ مِنْ وَرَآهَ إِلْمَنَا وَالنَّطْقَ بِالْجُودِ وَٱلْكُفُرِ وَالْمَيْلَ بَكُلام الزُّود وَالْمَنِيدَ بِهِ ١٤٠ عَالَا قَارْتَدُ الْإِنْسَافُ إِلَى الْوَرَاءُ وَوَقَفُ الْمَدُلُ بَسِيدًا لِأَنَّ الْمُعَ عَمْرَ فِي السَّاحَةِ وَالإِسْتَقَامَةَ مَّ تَسْتَعَلَمُ الدُّخُولَ عِينِهِ وَصَارَ الْمَقْ مَنْفُودًا وَالْمَائِدُ عَن الشَّرْ مَسْلُوبًا. وَقَدْ رَأَى الرُّبُّ فَسَأَهُ فِي مَنْدِهِ عَدَمُ الْإِنْمَافِ ١٤٢٥ وَرَأَى أَنَّهُ لَيْسَ إِنْسَانُ وَبُهِتَ أَنَّهُ لَيْسَ شَفِيمٌ تَخَلَّمَتْ لَهُ ذِرَاعُهُ وَيُرْهُمُ وَأَيْدَهُ . ١٤٤ قَلِسَ ٱلْيرُ كَيْرُع وَخُوذَةً ٱلْمَلاص عَلَى وَأَسِهِ وَتَسَرَ بَلَ ثِيَابَ ٱلِأَنْعِلَمِ لِلَاسَا وَاشْغَلَ إِلْنَيْرَةِ كُودُآه ، عَيْلِكُ عَلَى

#### ألفَصلُ السُّونَ

﴿ يُومِي ٱسْتَثِيرِي فَإِنَّ فُورَكِ قَدْ وَافَى وَعَبْدَ ٱلرَّبِّ أَشْرَقَ مَلَئِكِ • ﴿ يَهِمْ هَا إِنَّ الظُّلَّمَةُ تَغْفَى الْأَرْضَ وَالدُّجُورَ يَشْمَلُ الشُّمُوبَ وَلَكِنْ طَلِكِ يَشْرِقَ الرَّبُّ وَيَتَرَّآنى عَلَيْكِ عَبْدُهُ عِنْهِمْ فَنَسِيرُ الْأَمَمُ فِي نُودكِ وَٱلْمَاوُكُ فِي مِنباء إِشْرَافِكِ. ١ ١ إِن الْمَي طَرْفَكِ إِلَى مَا حَوِلَكِ وَأَنظري مَ كُلُّهُم قَدِ أَجَمْدُوا وَأَوَّا إِلَكِ ، بَلُولَ مِنْ بَعِيدٍ يَأْتُونَ وَتَصْلِينَ بَنَاتِكِ فِي حَصْنَكِ . ﴿ يَعْيِجُ حِيثَانِهُ تَظَرِينَ وَتَعَلِّينَ وَيَعْنَى قَالُكِ وَيَرْحُبُ إِذْ تَعْلَبُ إِلَيْكِ ثَرْوَهُ ٱلْفِرْ وَبِأَتِكِ غِنَى ٱلْأَمْمِ . ٤ كُلِّ كُثْرَةُ ٱلْإِبِلِ تَشْقَاكُ مُكْرَانُ مذينَ وَعِفْ مَ كُلُّهُمْ مِنْ شَبًّا يَأْوُنَ حَلِينَ ذَهَا وَلَهُمَّا لِيُقِرُونَ مِسْمَاجِ الرُّبّ وَ مِنْ كُلُّ غَمْ قِدَارَ عَبْسُمُ إِلَيْكِ وَكَاشُ نَالُوتَ تَخَذَمْكِ . تُعمَدُ عَلَى مَذْبَعِي الْمَرْضَىٰ لَدَيُّ وَأَغِيدُ بَيْتَ جَلابِي . عَيْنِي مَنْ هُولَاءَ الطَّلْزُونَ كَالسَّحَابِ وَكَالْمُامُ إِلَى كُوَاهَا . عِنْهِ إِنَّ الْجُزَائِرَ تَتَظِرُ فِي وَسُفْنَ تَرْشِيشَ مُسْتَمِدَّةٌ مُنْذُ الْأَوَّلِ أَنْ كَأَلِّي بِينيكِ مِنْ بَعِيدٍ وَمَعَهُمْ فَطُنَّهُمْ وَذَهَهُمْ لِأَمْمِ ٱلرَّبِّ إِلْمَكِ وَلِمُدُّوسِ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ قَدْ تَجُدَكِ ، عَنْ إِلَيْ وَبُو ٱلْفُرَبَا أَيْدُونَ أَسْوَادَكِ وَمُلُوكُمْمُ تَخَدُمُونَكِ لِأَنِي فِي غَضَي صَرَبْكِ وَفِ دِصَايَ دَخَكِ . ﷺ وَتَنْفَعُ أَبُوا لِكِ وَاثْمَا لَا تُنْلَقُ خَازًا وَلَا لِسَلَّا لِنْوْقَ إِلَيْكِ بِنَى الْأَمْمِ وَتُحْسَرَ إِلَيْكِ مُلُوكُهُمْ ﴿ لِلَّذِي لِأَنَّ الْأَمَّةَ وَالْمَمْلُكَةَ أَلِّي لَا تَعَبَّدُ لَكِ عَلْثُ وَالْأَمَمُ تُخْرَبُ مَرَابًا . ١٤٠٠ عَبْدُ لِبْنَانَ بَأْنِي إِنَّكِ السَّرْوُ وَالسِّندِيَّانُ وَالنِّر بِينُ جَمِيمًا لِرَبَّةِ مَقْدِسِ وَأَجِّدُ مَوْمِلِي قَدْتَيَّ . وَإِنَّ وَبُو الَّذِينَ مَثَّولُك يَفدُونَ عَلَيْكِ خَاصْمِينَ وَيَسْجُدُ لِأَخَامِص قَدَمَيْكِ كُل مَن أَدْدَرَاك وَيَدْعُونَكِ مَدِيتَ ٱلرُّبَ صَهْبُونَ قُدُوسَ لِمَرَا نُلِ . عِنْ وَعَا أَنُّكِ كَنْتِ مَجْبُورَةً مُكُرُومَةً ظَمْ يُكُنَّ أَحَدُ بَخَازُ فِيكِ سَأَجَمُكِ غَفَرَ ٱلدُّهُود سُرُودَ جِيلَ فَجِيسِل ﷺ وَتَرْضَعِينَ ابَنَ ٱلْأَمْمِ وَرَّضَمِينَ ثُدِينٌ ٱلْـُـالُوكِ وَتَلَمِينَ أَنِّي أَنَّا ٱلرُّبُّ مُخَلِّمُك وَفَادِيك عَزِيزُ يَنْهُونَ . كالله آتي بالدُّعَبِ بَدَلَ الْحَلَى وَآتِي بِالْمِشْةِ بَدَلَ الْحَدِيدِ وَبِالْخَاسِ بَدَلَ الْحَشَبِ وَبِالْحَدِيدِ بَعَلَ الْحِبَارَةِ وَأَجْسَلُ وَلَا تَكِ سَلاما وَمُسَخِرِيكِ عَدْلًا . عِنْ إِلَيْ لا يُستَم مِنْ بَعْدُ بِلَجْوِدِ فِي أَرْصَكِ وَلَا بِالدَّمَارِ وَلَا الْحَلِّمِ فِي تُخْوِمَكِ بَلْ تَدْمِينَ أَسْوَارَكِ خَلَاصا وَأَقِرَا لِكِ أَشْبِهَا . عِلَيْعِ لَا تُكُونُ ٱلنُّسُ مِنْ بَعْدُ فُوزًا لَكِ نَسَارًا وَلَا يُبِيلُ الْعَمُ جِنباتِهِ لَيْسَلَا بَلِ ٱلرَّبُّ مِكُونُ لَكِ فُودًا أَبِدِياً وَإِلْمَكِ مِكُونُ غَزَكِ. عِنهُ لَا تَغَرُّبُ تَحْمُكِ مِنْ بَعْدُ وَقَرْكُ لَا يَنْفُسُ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ يَكُونُ لَكِ نُورًا أَبِدِيًّا وَتَكُونُ أَيَّامُ مُنَاحَتكِ قَدِ انْتَصَتْ . عِلَيْ وَيَكُونُ شَمَّكِ كُلْمُ مِدِيقِينَ وَإِلَى الْأَبْدِيَ وَنَ الْأَرْضَ . هُمُ فَرَعُ فَرْبِي وَعَلَ بَدِيَ ٱلَّذِي أَتَحَدُ بِهِ ﴿ كَا لَكِيلًا ۖ أَفَتَلِسُ لُ مِنْهُمْ يَهِيرُ أَلْمَا وَالسَّغِيرُ يَبِيرُ أَمَّةً عَظِيمةً . أَنَا الرَّبُّ أَعَلَ ذَلِكَ فِي مِمَّا يُ

### أَلْفَصْلُ الْخَادِيِّ وَٱلْيِسْوُنَ

هي إذ دُوخَ السِّهِ الرَّبِ عَلَى إِلَّنَ الرَّبُ مَسَنِي لِأَنِيرَ الْمَسَاكِينَ وَأَدْسَلِي لِأَبَيْرَ الْمُسَكِينَ وَالْمَسَلِي الْمَبَلِيَ الْمُلِكَةِ الْمُسْكِينَ وَالْمَلِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَلِينَ وَالْمَلِينَ وَالْمَلِينَ وَالْمَلِينَ وَالْمَلِينَ وَالْمَلِينَ الْمُلْكِينَ وَالْمَلِينَ الْمُلْكِينَ وَالْمَلِينَ الْمُلْكِينَ وَالْمُلْكِينَ وَالْمُلْكِينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَمُ لَلْمُ لِللَّهُ وَلَا لَمُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّا لِلْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِلًا لِلْمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَوْلِمُ لِللْمُؤْمِلِلْمُؤْمِنَا لَوْمُ لِلْمُؤْمِنَا لَوْمُؤْمِلًا لِلْمُؤْمِنَا لَوْمُ لِلْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَوْمُؤْمِنَا لَوْمُؤْمِلًا لِلْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِلُولِلْمُ لِلْمُؤْمِلِمُ لِلْمُؤْمِلُولُولُولُو

الدُّمْ وَالْمَتَبِعُونَ مُدَّرَّتِ الْقِدَمُ وَنُحَدَدُونَ اللَّذِنَ الْعُرَّةُ وَالْمَدَّرَاتِ جِسِلِ فَجِلِ.

عيج وَيَفُ الْأَبْانِ وَيَرْمُونَ عَنَكُمْ وَيَسُونَ نَوْ الْفُرَّةُ الْمُلْمَ الْمُلْمَ وَكُلُونَ عَنَى الْأَمْ وَيَعْلَلُ كُلُمْ خَدَمَ الْجُلُمُ الْمُلُونَ عَنَى الْأَمْ وَيَعْلَلُ كُلُمْ خَدَمَ الْجَلِمُ الْمُلُونَ عَنَى الْأَمْ وَيَعْلَلُ كُلُمْ خَدَمَ الْجَلُونَ عَلَى الْمُلْمَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُونَ وَاللَّهُ وَالَ

### ألفضل الثاني والستون

يُكِيِّكُمْ إِنِّي لأَجْلِ صِنْيُونَ لَا أَسْكُتُ وَلِأَجْلِ أُورَشَلِيمَ لَا أَهْدَ أَحْتَى نَخْرُج كَضِيّاة يِّهَا وَخَلاصُهَا كِصْبَاحِ مُثَيِّدٍ . ﷺ فَتَرَى الْأَمَمُ يِرَّكِ وَجِيمُ ٱلْمُؤكِ تَجْدَكِ وَتُدعَيْنَ مِلْمُ جَدِيدٍ لِيَنِهُ فَمُ أَرَّبِ عِنْهِ وَتَكُونِينَ إِسْطَلِيلُ فَخْرِ فِي يَدِ الرَّبِ وَمَاجِ مُلْكِ فِي كُفُّ إِلَمْكِ . ﴿ يُعَالَ لَكِ مِنْ بَعْدُ مَفْجُورَةً ۚ وَلَازَمِنْكِ لَا يُعَالَ مِنْ بَسْـدُ خَرِبَةَ بَلْ تُدْءَيْنَ مَرْضَانِي بِهَا وَأَرْضُكِ تُدْعَى ذَاتَ بَعْلِ لِأَنَّ الرَّبِّ يَرْضَى بكِ وَأَرْضَكِ يُكُونُ لَمَّا بَشُلُ. عِنْهِ قَائِمُ كَمَا أَنْ شَابًا يَتَزَوَّجُ حِحْرًا كَذَٰلِكَ بَنُوكِ يَتَزَوُّجُونَكِ وَكُمُرُودِ ٱلْمَرُوسِ بِٱلْمَرُوسِ يُسَرُّ بِكِ إِلَيْكِ • كَلَّيْنِ عَلَى أَسْوَادِكِ يَا أُودَ شَلِيمُ أَمَّتُ خُرَّاسًا لَا يَسْكُلُونَ خَادًا وَلَا لَيْلًا • يَا ذَاكِرِي ٱلرَّبِ لَا تَفْتُرُوا بِيَنِينٍ وَلَا تَدَعُوهُ يَفَتُرُ حَتَّى يُقِرُّ أُورَشَلِيمَ وَيَجْمَلُهَا تُسْجِعَةً فِي ٱلْأَرْضِ. عِيمِي أَصْمَ ٱلرَّبْ بِيَجِينِهِ وَبِذِرَاع عزَّتِهِ لَاأْجَمَانُ حُنْطَتَكِ مِنْ بَعْدُ أَصُحُلًا لِأَعْدَآيْكِ وَلَا يَشْرَبُنُ نَوْ الْفُرْبَةِ سُلافَتَكِ أَلَّى تَمِيْتِ بِيَا ﴾ ﴿ إِلَا أَذِينَ أَسْتَذَلُوا مَكَ هُمْ يَاكُلُونِكَ وَيُسْتَجُونَ ٱلرَّبُّ وَٱلْذِينَ أَحْرَزُوا هَٰذِهُ هُمْ يَشْرَبُونَهَا فِي دِيَارِ قُنْسِي وَ بِحَنْتِهَا جُوزُوا جُوزُوا فِي ٱلْأَبْوَابِ هَبُوا طَرِيقَ ٱلثُّفُ ٱنْهُبُوا ٱنْهُبُوا ٱلسُّبِ لَ نَقُوهُ مِنَ ٱلْحَجَادَةِ ٱدْفَعُوا ٱلْرَايَةِ الشُّعُوبِ • كَلُّمُ هُوْدًا ٱلَّابُّ قَدْ أَنْهُمْ إِلَى أَقَامِي ٱلْأَرْضَ أَنْ أُولُوا لِأَبْسَةِ صِيْلُونَ هُوْدًا غُلِصُكَ آتِ هُوَذَا جَزَّآوُهُ مَّمُهُ وَعَلَهُ أَمَامُهُ . يَجَرَئِهِنَ وَهُمْ يَدْعَوْنَ الشَّابِ ٱلْمَدَّسَ مُفْتَدَى ٱلرَّبِّ وَأَنْتَ تُدْعَيْنَ ٱلْطَلُوبَةَ ٱلْدِينَةَ ٱلْنَيْرَ ٱلْمُجْوِدَةِ

## أَلْمَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلسَّتُونَ

على من ذا الآتي من أدوم مثاب المفرّجة من أسرة . هذا ألدي يَتَباعى باباسه وَتَخَالَ بِكُفْرَة وَتَوَي مَا اللّهِ اللّهِ الْكَيْرِ الْمُسْلِحُوس ، جِرَاجِهُ مَا اللّهُ اللّهِ الْمُعْرَدُ وَلَيْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الفلوس تخول لم يعدوا وقائل به بهيه أنه ذكر الأنام الله يقا أيام موسى وتسهيد النق ألتي أستخم من التجريم والمي غلب و النق التي غسب النق ألتي خسل في والحياد واسته الفيلوس بهيه التي سيرته تربي غلب والنق فراء وقاق ألمية ألما في الميان النق الميان الميان بهي المبارة علما من الميان الميا

## أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْسِتُونَ

يهيد نين تنفق السّاوات وتنوّل فقسيل الأطواد بن وجبك ١٤ يما كالحشر م الكار الهديم وتنفي الكار المارة كي نفرف أنساداك المحلة المؤرد الأمران وجبك . بعيد المستمن تقاوم أم تشغيرها رَّكَ وَمِن وَجِكَ سَالَتِ الْأَمُوادُ عِينَهِ إِنَّهُ المُذَا الْمُرَمَّ السَّرُورَ اللّهِ مِن يَدَّكُو اللهُ عَن يَعْلُوكَ اللهُ اللّهُ المَنتَ الذِي يَعِينِهِ إِنَّهُ عَنْهُ كُونِ الطَّامِ وَمُنْهَا وَلَمَا اللّهِ عَنْ يَعْلُوكَ فِي الْمُوكِ وَمَمَا اللّهُ عَنْهُ وَمِنْهُ اللّه المُونِ اللّهِ وَمُنْهَا وَلَمَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَمُنا كُفّا كَالْمُ وَمِنْهُ اللّه مِن يَدُمُ بِاللّهِ وَمِنْهَا وَلَمَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَمُنا اللّهِ وَمِنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

### ألفضل الخامس واليشون

المنه المنه

جَيِكُمُ الدُّنجِ لِأَنِّي وَعَوْتُ وَلَمْ تَجِيبُوا تَكَلُّتْ وَلَمْ تَتَكُوا وَصَنَاتُمُ ٱلثَّرُّ فِي عَنِيُّ وَمَا لَمْ أَشَأَ إِنَاهُ آثَرُهُمْ . عِنْهِ لَذَلَكَ مُكَذَا قَالَ ٱلسُّيدُ ٱلرُّبُ هَا إِنَّ عَبِيدِي أَكُونَ وَأَنْهُمْ تَجُوعُونَ . عَبِيي يَشْرَلُونَ وَأَنْهُمْ تَعْطَشُونَ . ﴿ يَهِمُ عَبِيدِي يَفْرَحُونَ وَأَنْهُمْ غُؤُونَ. عَبِيدِي يُرَتَنُونَ مِن طِيبِ ٱقْلَبِ وَأَنْمُ تَصْرِخُونَ مِنْ كَأَبَّهِ ٱلْمُلْبِ وَقُولُونَ مِن ٱنْكِيَادِ ٱلزُّوحِ عِنْهِ وَتُغَلِّمُونَ ٱنْتَكُمْ لَنْسَةَ لِعُنَادِيٌّ وَيَقْتُكُ ٱلسَّبِّهُ ٱلزَّبْ وَمَدْعُو عَيِدُهُ لِمُنْهُ آخَرُ . عِنْهِ فَالَّذِي يَشَادِكُ بِلِّهَ أَلَامُم عَلَى ٱلْأَدْضِ يَتَبَادَكُ بِإِلْهِ ٱلْحَقُّ وَٱلْذِي يُشْهِمُ بِهِ عَلَى ٱلْأَدْضِ يُشْهِمُ بِإِلْهِ ٱلْحَقَّ لِأَنَّ ٱلْمُصَابِقَ ٱلْأُولَ فَل نْسِيَتْ وَسُعْرَتْ عَنْ عَنْيَ . عَلَيْ لِأَنِّي هَا آنَنَا أَخَانُ مَا وَاتِ جَدِيدَةً وَأَرْضَا جَدِيدَةً فَلا تُدَكِّرُ السَّاقِنَةُ وَلاَ تَخْطَرُ عَلَى ٱلبَّالِ. عَيْبِينَ إِلَى ٓ اللَّهِ مِا أَخْلُنُ وَإِنِّي هَا لَمُذَا أَخُلُنُ أُورَشَلِمَ أَيْهَاجًا وَشَعَبَكَ الْرُورًا ﴿ يَهِيْ إِذَا أَنْفَعُ إِلْورَشَلِمَ وَأَسَرُ بِشَنِي وَلَا لِنَمْ فِيهَا مِنْ بَعْدُ صَوْتُ بُكَا ۚ وَلَاصَوْتُ مُرَاحٍ . عَيْدُ لَا بُكُونُ هُ سَاكَ مَنْ بَعْدُ طَفَلْ أَيُّهِم وَلَاشَخِ لَمْ يَسْتَكُولُ أَيَّامَهُ لِأَنَّ ٱلصَّيَّ يُوتُ وَهُوَ ٱبْنَامِتْهِ سَنَّةٍ وَالْمُلِيلِ لِلْمَا وَهُوَ آبُلُ مِنْهِ سَنْتَةٍ ، عِلِيهِ وَيَبْلُونَ أَيُونًا وَيَكْلُونَ فِهَا وَيَفرسُونَ كُ وَمَا وَيَا كُلُونَ ثَمْرَهَا . عِنْ لِيَهُ لَا يَبْلُونَ وَبَسْكُنَ آخَرُ وَلَا يَنْرِسُونَ وَوَأَكُلَ آخَرُ لِأَنَّ أَيَامَ شَنْعِي كَأَيَّامِ النُّجَرِ وَتُحَارِيُّ بَعْتُمُونَ بِأَحْسَالِ أَيْدِيهِمْ . عِيدٍ لَا يَتَمُونَ بَايِقُا وَلَا يِدُونَ لِأَصَّرِ لِأَمَّمُ ذُرِّتُهُ مُلِكِّ الْبَرِي النَّبِ وَاَعْلَيْهَا مُنْهُمْ . \$250 فلل أن يَدُعُوا أَجِبِ وَفِيَا هُمْ يَكُلُمُونَ أَسْجِبٍ . \$22 أَوْلِ وَالْحَالِمَ تَعَانِ مَنَا وَالْحَارُ كَيْمُ بِالْحُلُ ٱلتَّبْنَ . أَمَّا أَلْمُيَّةُ فَٱلتَّرُابُ يَكُونُ طَمَامَهَا . لَا يَضْرُونَ وَلَا يُفسدُونَ فِي جَلِ فُدْسِي كُلَّهِ قَالَ ٱلرَّبُّ

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلسِّنُّونَ

﴿ مُكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ ٱلنَّهَا عَرْشِي وَٱلْأَرْضُ مَوْطِئَ فَدَمَّ فَأَيُّ بَلِتِ تَبْنُونَ لِي وَأَيْ مَكَانِ مِكُونَ مَقَرُ وَاحِنِي بِهِيْ كُلُّ هَٰذِهُ يَدِي صَنَعَهَا فَكَانَت كُلُّمَا يَقُولُ ٱلرُّبُّ كَلِينَ إِلَى مَنْ أَعْلَىٰ إِلَى الْبَانِسِ وَالْعُلْتَعِقِ ٱلرُّوحِ وَٱلْمُرْتَبِدِ مِنْ كَلِمَتِي عَلَيْكِم مَنْ تُحَرِّوُرًا فَكَأَنَّا فَتَلَ إِنْسَانًا وَمَنْ ذَبَعَ شَاةً فَكَأَنَّا وَقَصَ كَلْبًا وَمَنْ أَصَدَ تَعْدِمةً فَكَأَنَّا أَسْمَدَ دَمَ خِنْزِيرِ وَمَنْ قَرَّبَ لُبَانًا مَسَحَافًا يُبَارِكُ وَتَنا . هُولاً ﴿ أَيْمَا آثَرُوا طُرْقُهُمْ وَبَازَجَاسِهِ سُرَّتَ نُفُوسُهُمْ ﴿ يَهِي فَأَنَا أَيْمَا أُورِا مَا يُعْتُهُمْ وَأَجْلُ عَلَيْهِمُ مَا يَحْشَوْنُ لِأَنِّي دَعَوْنَ وَلَمْ يُحِيبُوا تَكُلُّتُ وَلَمْ يَتَعْمُوا وَصَنَعُوا ٱلشَّرُّ فِي عَنِيٌّ وَمَا لَمْ أَشَا إِيَّاهُ آرُّوا. ١٠٠٤ أَتَمُوا كَلامَ الرَّبِّ أَيُّهَا ٱلْمُرْتَمَدُونَ مِنْ كَامَنِهِ ۚ قَالَ إِخْوَتُكُمُ ٱلَّذِينَ أَبْضَنُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ لِأَجْلِ أَنْمِي لِتَنْجَدِ ٱلرَّبُّ وَعِنْدَ فَرَحَكُمْ نَظُو لُكِنَّهِم كُنْرُونَ. و و مُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمِينَةِ صَوْتُ مِنَ ٱلْمُكِلُ صَوْتُ ٱلْأِبِ ٱلَّذِي يَجْزِي أَعْدَاوَهُ مُكَانَاتُهُم . عِنْهِ قَبْلَ أَنْ تَتَكُمْنَ وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذُهَا الطَّلَقُ وَضَتْ ذَكْرًا. كله مَن سَمَ بعثل هٰذَا مَنْ رَأَى مِصْلَ هٰذِهُ وَأَنْتُمُ أَرْضُ فِي قَوْمٍ وَاحِدِ أَمْ تُولَةً أَمَّةُ فِي مَرَّةٍ وَأَجِدَةٍ فَإِنَّ صِنْدُونَ أَوْلَ مَا تَعْضَتْ وَلَدَتْ بَنِيهَا . وَيَعْجُ أَأْخِضُ وَلَا أُولَهُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَمُّ أَنَا ٱلْمَوْلَدَ أَعَلَى ٱلرَّحِمَ قَالَ إِلَيْكَ . عِينِينِ إِفْرَهُوا مَم أُودَشَلِيمَ وَٱ بَعِيُوا بِهَا يَا جَمِعَ مُعِيِّهَا تَبْلُلُوا مَعَهَا تَبَلُّ لَا يَاجِعَ ٱلنَّاغِينَ عَلَيْهَا حِيرُاكِيْ كَنْ زَحْمُواْ وَتَشْتِلُوا مِنْ تُدَى تَنَازِيهَا وَتُخْلِلُوا وَتَتَمَّنُوا مِنْ دِرَةٍ تَجْدِها . ١١٦ لِأَنَّهُ هُكُذَا قَالَ ٱلْتُ حَلَّى اللَّهُ الْمَدِلُ إِلَيْهَا السَّلَامَ كَالنَّهِ وَعَبْدَ الْأَمَمِ كَا لَوَادِي الطَّافِح فَتَرْضُونَ وَف المُنْن تَعْلُونَ وَعَلَى الراحَبَيْنِ لُدَالُونَ . عَنْ مُن مُن مُنزِيد الله كذاك المزيخ أَنَّا وَنِي أُورَشَلِيمَ تُتَزُّونَ عِلَيْهِ وَتَنظرُونَ فَشَيرٌ فُلُوبِكُمْ وَتُزْهِرُ عِظَامُكُمْ كَا لُشْم وَتُعْرَفُ يَدُ ٱلزَّبُ مَعَ عَبِيدِهِ وَيَغْضَبُ عَلَى أَعْدَآنِهِ . ﴿ لِإِنَّكُ لِأَنَّهُ هُوَذَا ٱلرُّ يَأْق وَمَمَهُ ٱللَّالُ وَخَلِالُهُ كَا لَزُّوبَهَةِ لِلْبَالْمُ غَضَبُّهُ بِحَنْقِ وَٱ تُهَادَهُ بَلِيسِهِ نَادِ . ﴿ لَا لَكُ اللَّهُ لِأَنَّ ٱلرَّبُ بِاقارِ وَٱلسِّنْبِ يُعَامِمُ كُلُّ ٱلْبَشَرِ وَيَكُونَ قُتَلَ الْأَبَ حُسَيْدِينَ . ﴿ الْأَلِمُ إِنَّ الَّذِينَ يُقَدِّمُونَ نُفُوسَهُمْ وَيُطِيِّرُونَكَ فِي الْمُثَاتِ وَذَا ٓ وَاحِدِ فِي ٱلْوَسَطِ وَيَأْكُونَ

لَمْ الْحَنْزِيرِ وَالرَّحِي وَالْفَارَ يَفَوْنَ عِيما يَفُولُ الرَّبُ عِلَيْكُ فَإِنِّي عَالِمُ المُصَالِمُ وَأَفَادَ مِنْ وَالْمَارِينَ وَالْأَلْبَةِ فَالُونَ وَيَوْنَ عَبِي، وَأَفْرَ عِينَ وَفُولَ وَلَوْهُ عَلَيْهِ وَالْجَسِيرَ وَالْحَلَيْمِ وَالْمَارِينَ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَى وَفُولَ وَلُوهُ الْعَلِيمِ وَالْحَلِيمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَى وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلِيمَ وَالْحَلِيمِ وَالْحَلِيمِ وَالْحَلِيمَ وَالْحَلِيمِ وَالْحَلِيمَ وَالْحَلِيمِ وَالْحَلِيمَ وَالْحَلِمِيمُ وَالْحَلِيمِ وَالْحَلِيمِ وَالْحَلِيمَ وَالْحَلِمِيمَ وَالْحَلِمِيمَ وَالْحَلِمِيمُ وَالْحَلِمِيمُ وَالْحَلَيْمِ وَالْحَلِمِيمَ وَالْحَلِمِيمَ وَالْحَلِمِيمَ وَالْحَلِمِيمَ وَالْحَلَيمَ وَالْحَلَيمَ وَالْحَلِمِيمَ وَالْحَلَيمَ وَالْمَلِمُ وَالْحَلَيمَ وَالْحَلَيمَ وَالْحَلَيمَ وَالْحَلَيمَ وَالْحَلَيمَ وَالْحَلَيمَ وَالْحَلَيمَ وَالْحَلَيمَ وَالْمَلِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمِيمَ وَالْمَامُ وَالْمُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَلَمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُومُ وَالْمُلِمُ وَالْ

وَمِنْ سَبْتِ إِلَى سَبْتِ كُلُّ أَبِشْرِ أَلِيَّ لِيَنْجُدُ أَمَانِي قَالَ الرَّابُ المَّنَّ لَكُوْرُ الْبِينَ وَيَوْنَ جُنْتُ النَّبِ الذِينَ مَسَوْكِ الأَنَّ دُودَهُمْ لاَ يُمِونَ وَنَادَهُمْ لاَتُطْفَأُ وَيَحْمُونُونَ دَوْالَةً الكِلْ بَشْرِ

# بُوانُهُ إِنْ إِلْمِيا

#### ألفصل الأوك

وي عَنَاوُتُ إِذْمَا بْنِ حِلْمًا مِنَ الْكُفَّةِ الَّذِينَ فِي عَنَاوُتَ بأَرْضَ مَلْكِمِينَ ١١٠ أَلَّذِي كَانَتْ إِنْهِ كَلِمَهُ ٱلرُّبِ فِي أَيَّامٍ يُوسُلُ بن آمُونَ مَكِ يَهُوذَا فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلتَّالِثَةَ عَفْرة مِنْ مُلْكِهِ. يَرْجُعُ وَكَانَتْ فِي أَيَّام لِو يَامِّيمَ بْنِ لُوشَيًّا مَلِكِ يَهُوذَا إِلَى ثَمَام السُّنَةِ ٱلْحَلْدِيّةَ عَفْرَةَ نِسِدْفِياً بْنِ يُوشِياً مَلِكِ يَهُوذَا إِلَى جَلاَّهُ أُودَشَلِيمَ فِي ٱلنَّهْرِ ٱلْخَساسِ • ويع فَكَانَ كُلهُ ٱلرب إِنَّ قَائِلًا عِنْ قَبْلُ أَنْ أَمُورَكَ فِي ٱلْمُونِ عَرَفُكَ وَقَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ ٱلرَّحِمِ قَلْسَنْكَ وَجَمَلَكَ نَبِياً لِلأَمْمِ . ٢٠٠ فَعَلْتُ آوَ أَيُها ٱلسَّيدُ ٱرُبُّ مَا ٓ نَذَا لَا أَغْرِفُ أَنَّ أَنَكُمُ لِأَنِي مَنِي ۗ . كَا لِي كَالَ لِيَ ٱرْبُ لَا تَصُلُ إِنِي سَيْ فَإِنَّكَ لِسَعُلَ مَا أَدْسُكُ لَهُ تُنطَّلُنُ وَكُلُّ مَا آمُرُكَ بِهِ تَعُولُهُ . عَيْمِ لَا تُخَفُّ مِنْ وُجْرِهِمْ وَإِنِّي مَنكَ لِأَنْتِدَكَ يَقُولَ الرُّبِّ. جِنه مُ مَّدُّ الرَّبُّ يَدَهُ وَلَسَ فِي وَقَالَ لِيَ ٱلْزَبُ مَا آنَذَا قَدْ جَلَتُ كَلامِي فِي فَكِ . عِنْ الْفَلْ . إِنِّي أَفْلُكَ ٱلْيُومَ عَلَى ٱلْأُمَم وَعَلَى ٱلْمَالِكِ لِتَعْلَمَ وَتَهْدِمَ وَتُهْكَ وَتَغْضَ وَتَنْنِي وَتَغْرِسَ. ﴿ لَكُنَّا وَكَانَتْ حَكَلَمَةُ ٱلرَّبِ إِلَى قَالَ لا مَاذَا أَنْتَ رَآه مِا إِرْمِيا . قَالَتُ إِنِّي رَآه قَدْبِيا سَاهرًا . و إلى الرَّبُ قَدْ أَحْسَاتَ فَهَا أَأْتِ فَإِنَّ أَنَّا سَاعِرُ عَلَى كَلِمْتِي الْأَمْرِيَّا. وَكَانَ كُلِمَةُ ٱلرَّبِ إِنَّ كَانِيةً فَاللَّا مَاذَا أَنْ زُآهِ . فَقُلْتُ إِنِّي رَآهِ مِنْدُرًا تَنْبِي وَوَجُهُمْ مِنْ جِمَةِ الشَّمَالِ. ﴿ وَهُو لَكُمَّالَ لِيَ الرَّبُّ مِنَ الشَّمَالِ تَكُونُ فَاتِّحَهُ الشَّرّ عَلَىٰ جِبِعِ يُسَكِّانِ ٱلْأَدْضِ ﴿ يَكُلُّ لِأَنِي حَلَّهُ مَذَا وَاعِ جِبِعَ عَشَائِهِ مَالِكِ ٱلنَّمَالِ يَعُولُ ٱلرَّبُّ فَيْأَوُّنَ وَيُصِبُ كُلُّ مِنهُم عَرْشَهُ عِنْدَ مَدْخَلِ أَوْابِ أُورَشَلِيمَ وَعَلَى جِمِيرٍ أَسْوَادِهَا مِنْ حَوْلِمَا وَعَلَى جِمِيمِ مُدُنْ يَهُوذَا . ١١٦ وَأَتَلُو طَلَيْهِمِ ٱلْمُشَاءَ عَلَى جَمِيم شَرِّعِمْ لِأَنْهُمْ زَكُونِي وَتَتَرُّوا لِآلِيةٍ أَخَرَ وَتَعَدُوا لِمَنْفَةِ أَيْدِيهِمْ. 300 وَأَتَ فَاشَّدُهُ حَفْوَلُكَ وَفُمْ وَكَلَّمُهُمْ بَكُلِّ مَا آمُرُكَ بِهِ . لَا تَفْزَعْ مِنْ وُجُوهِهمْ لِللَّا أَفزعَكَ أَمَامُهُمْ . كِيْنِيْ فَإِنِّي هَا لَذَا قَدْ جَمَلَكَ ٱلْيُومَ مَدِينَةٌ حَصِيفَةً وَعَمُودًا مِنْ حَدِيدِ وَأَسْوَادًا مِنْ ثُمَاسٍ عَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ عَلَى مُلُوكٍ يَهُوذَا وَرُؤْسًا أَهُ وَكَهَنْنِهِ وَشَعْبَ ٱلْأَرْضَ والله فَعَادِينَكَ وَلَا يَقُووْنَ عَلَيْكَ لِأَنِّي مَمَكَ يَقُولُ ٱلرُّفِّ لِأَنْمَذَكُ اللَّهِ

#### ألفصل آلثاني

كان كَانَ كُلَّمَةُ الرُّبِّ إِلَى قَائِلًا عِنْهِمْ الْعَلِينَ وَاَصْرُخْ عَلَى مُسَامِعٍ أُورَشَلِيمَ مَا لَا هُكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ قَدْ تَذَكُّونَ لَكِ مَوْدَةً صَالَّاكِ عَبَّةً خِطْيَكِ إِذْ سِرْتِ وَرَآنِي فِي أَلْمِرَةِ فِي أَوْضِ لَازَدُعَ بِهَا . عَنْهِ إِنَّ إِسْرَائِيلَ قُدْسُ لِرَّبِ وَبَاكُورَةُ طَلْتُ . كُلُّ أَذِينَ لِأَكْلُونَهُ لِأَغُونَ وَإِنِي مَلْيُهِمِ الشَّرُّ بَغُولُ الرَّبُّ. عِنْ إَعْمُوا كَلَمَةَ ٱلرَّبِ يَا آلَ يَعْفُوبَ وَيَا جَمِعَ عَمَانِي آلِ إِسْرَائِيلَ. عَنْ عَمْدَا قَالَ ٱلرُّتْ مَاذَا وَبَد فِي الكَوْكُمُ مِنَ الطُّلم حَتَّى اجْتَدُوا عَنِي وَأَفْتَوْا ٱلْبَاطِلَ وَسَادُوا بَاطِلَا ﴿ وَإِن يَّةُولُوا أَيْنَ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي أَخْرَجَكَامِنْ أَرْضِ مِصْرَ وَسَارَ بِنَا فِيٱلْبَرَّئِيةِ فِي أَرْضَ فَقَارَ وَخُمْرِ فِي أَدْضِ قَعْلِ وَظِلَالِ مَوْتِ فِي أَدْضِ مَا جَازَ فِيهَا إِنْسَانُ وَلَا سَحَنَهَا يَشَرُ " كالله عَدْ أَدْخَلُتُكُمْ أَرْضَ كُوْمَلِ لِتَأْخُلُوا فِلْهَا وَمَلَّىا بَهِ الْكِيثُكُمْ دَخَلُتُمْ وَعَبْسُمُ أَرْضِي وَجَمَاتُمْ مِيرَانِي وَجِسًا . عَنْهِ أَلْكُنَهُ لَمْ يَقُولُوا أَنْنَ ٱلَّابُ وَوَادِسُوا الشَّرِينَةِ لَمْ يَمْرِفُونِي وَالرُّعَاةُ عَصَوْنِي وَالْأَنْبِيآةَ تَلْتَأُوا بِٱلْمُسْلِ وَدَهَبُوا وَرَّأَةَ مَا لَا فَانِدَةَ فَهِ. وَيُونِهِ فَلِذَلِكَ أَغَامِكُمْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَأَغَامِمُ بَنِي بَنِيكُمْ . عَنَا اللَّهُ مُوزُوا إِلَ مَرَاثِ كِيْمِ وَأَنْظُرُوا وَأُدْسِلُوا إِلَى قِيدَارَ وَكَأَمُلُوا جِدًّا وَأَنظُرُوا هَلْ حَدَثَ من هذا . على اسْتَبْدَلَتْ أَمَّةُ كَلِمْهَا مَمَ أَمَّا كَيْسَتْ إِلَهْ وَأَمَّا شَنِي فَاسْتَبْدَلُ عَلْمُ مَا لَا ظَائِمَةَ فِيهِ ، عِلَيْهِ إِنْدَعِلِ أَنَّهَا اللَّهَاوَاتُ مِنْ هَٰذَا وَاقْتَصِرْيٌ وَأَنْتَضِى جِدًا يَعُولُ ٱلرَّبُ عِلَيْهِ فَإِنْ شَعْبِي مَنْمَ مَرَّيْنِ وَرَكُونِي أَمَّا يَقْبُوعَ ٱلْمِياءِ ٱلْحَيْةِ وَٱخْتَرُوا لَمْمَ آبَارًا آبَادًا مُفَقَّلَةً لَا تَسِكُ أَلْما . عَنْهُ أَعَبُدُ إِسْرَائِسِلُ أَوْ تَلِيدُ ٱلْيَتِ. مَا بَالُهُ مَادَ نَهُا. عِنْهُ وَأَرْتِ ٱلأَشْرَالُ عَلَيْهِ وَأَطْلَتْ أَصْوَاتُهَا وَجَمَلْتُ أَرْضَهُ بَلْمَا. مُدْنُهُ اَحْتَرَقْتْ فَلاسَاكِنَ فِيهَا . عِلَيْهِ وَبُلُوفُونَ وَتُخَنِّيسَ أَيْنَا صَلُّواهَامَتَكِ . عِنْهِ إِلَّ عَلَى هٰذَا عَلَىكِ أَنَّكِ زُكْتِ الرَّبِّ إِلَكِ حِينَ حَكَانَ لِمَيْرَاتِ فِي الطَّرِقِ. وَالْآنَ مَا لَكِ وَطَرِيقَ مِصْرَ لِتَشْرَي مِيكَاهُ شِهُودَ وَمَا لَكِ وَطَرِيقَ أَنْهُورَ لتَشْرَي مِياهَ ٱلنَّهِ . عَلَيْهِ إِنَّ خُبْتُكِ يُؤَدِّبُكِ وَٱدْ يَعَادُكُ يُكِيِّنُكِ ، فَأَعْلَى وَأَنظري أَنَّ وَكُكِ ٱلرَّبُ إِلَيْكِ شَرٌّ وَمُنَّ وَأَنَّ مَهَارِيقِ لَيْسَتْ فِيكِ يَقُولُ ٱلسَّيْدُوبُ ٱلمُنْكُودِ. كان أنه المنفركرن نيرك وتعلن والملك وقلت لا أتبه . فإنك مَل كُلُّ أَحَمَةِ عَالِيَةِ وَتَحْنَ كُلُّ مُعَرَةٍ خَنْراتُهُ أَضَعِنْتِ ذَانِيَةً ١٤٢٤ وَإِنْي غَرَسْكُ أَعْمَلَ كُرْمَةِ وَذَرْعَ مَنْ يَجُدُلِيهِ فَكَيْتَ تَحُولُتِ لِي إِلَى غَرْسِ كُومِ أَجْبَى . عِلْ الكِ وَإِن أَغَسَلَتِ بِالنَّطَرُونَ وَأَسْتَكُمُّرَتِ مِنَ ٱلْأَشْسَانِ لَا زَّا إِينَ مُعَلِّمَةً بِإِيُّكِ أَمَامِي بَعُولُ السُّبُدُ الرَّبُّ . عِنْهُ حَيْفَ تَعُولِينَ لَمُ أَنْضُ وَلَمُ أَتُبِمِ ٱلْبَلْيَمِ . الْعَلِي طَرِيقَكِ فِي الْوَادِي · أَعْرِفِ مَا مَنَعْتِ أَيُّهَا ٱلْكَافَةُ ٱلْحَنِيفَ ۚ أَلْمَانَهُ فِي طُرُهَا . كلله إنَّ أَفْرَأَةُ مُعَاوِمَةُ أَلْبَرُكُمْ فِي شَهْرَةِ تَفْسِهَا لَسُتَّشِقُ ٱلرُّبِحَ مِنْدَ ضَبَّتِهَا فَنْ يُرُدُّهَا . كُلُّ طَالِبِهَا لَا يَشَهُونَ . إِنَّهُمْ يَجِدُونَهَا فِي شَهْرِهَا . ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّهُ إِنْ مِنْ الخَلَاة وَحَلَمُكِ مِنَ الطَّلَاء ، بَلْ ظُتِ إَنِّي بَيْسَتُ . لَا أَفْسَلُ لِأَنِّي فَدَ أُحَيِّتُ ٱلْفُرَآة وَوَرْآهُ هُمْ أَذْهَبُ . وَمُنْ عُلَمْ مَا يَغْزَى السَّارِقُ حِينَ لُوجَدُ كُذَٰ لِكَ خَرِي آلُ إِسْرَائِيلَ هُمْ وَمُلُوكُمْمُ وَرُوسَادُهُمْ وَحَصَيْتُهُمْ وَأَنْبِيا وَهُمْ عَلَيْكُ لِمُولِمِ لِلْمُصْرِ أَنتَ أَي وَلِحْجَرَ أَنْتَ ۚ وَلَهُ تَنِي . إِنَّهُمْ قَدْ وَلَّوْنِي مُقَيِّهُمْ لَا وُجُوهُمْ وَفِي وَفُنْتِ صُرْهِمْ يَعُولُونَ مُ وَخُلِمنَا . عِنْهِ فَأَنَّى آلِمَكَ أَلَّذِينَ مَنْتُهُم لَكَ فَلِيُومُوا لَلَّهُمْ يُعْلِمُونَكَ فِي وَقُتِ صُرِكَ فَإِنَّ آلْمَتَكَ مَا يَهُوذَا كَانُوا عَلَى عَدْدِمُدُنْكَ . ١١ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ مِنْ جَمِياً عَسْتُكُونِي يَقُولُ ٱلرُّبُّ . عِنْهِ كَا إِلَّهُ مَرَّاتُ يَنِيكُمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَفْتُوا ٱلْدِيا . قَدْ أَحَلَ سَيْتُكُمُ أَنْهَا تَهُمُ كَالْأَسَدِ ٱلْهُكِ، عَلَيْ أَيُّهَا أَيْهِلُ أَنْظُرُوا كَلِمَةَ أَلْبَ. هَلْ كُنْتُ قَفْرًا لِإِسْرَائِيلَ أَوْأَرْضَ دَيْجُودِ فَا بَالْ شَهْيِ قَالُوا قَدِ أَنْصَرَقْنَا فَلا تَمُودُ نَاتِي إِلَيْكَ. وَإِنْهِ النَّسَى ٱلْمَلْدُآلَة عِلْيْهَا وَٱلْمَرُوسُ مَنَاطِقُهَا الْمَا شَفِي فَلْسِيني أَيَّامَا لَانْخَسْنَى. ٢٢١٤ لَمَلَأَا تُهْرَرَينَ طَرِينُكِ طَلَبًا لِلْحَبَّةِ وَقَدْ عَلَمْتِ طُرَّقَكِ أَيضًا

أَشْرِرَ. \$50 فِيهِ أَذَا إِلِي أَيْمَا وُجِدَ مَمُ الْمَمَا كِينِ وَالْأَرْكِيَّةِ وَلَمْ تَجْدِيهِمْ يَشُوْنَ بَلْ لِلْأَجْلِ ذَٰلِكَ كَلِيهِ فَصَلَّتِ \$50 وَقَلْ إِنِّي رِيَّةٌ فَلَوْلِكَ فَدِارَتُمْ عَنِي ضَنَّبُهُ. بَلْ هَا تَذَا أَمَا كِلْكِ فَلَ قَرْاكِ لَمْ أَضْلًا . \$50 مَا أَبَعَدَ ضَلَاكِ بِتَنْجِيلِ طَرِيقُكِ . إِنَّكِ خَفْرَنَكُ مِنْ مِنْمُورَكُمَّ خَرِيتِ مِنْ أَشُورَ . \$25 مِنْ أَلْبُ وَقَلْ يَشَاكُ . عَلَى رَابِكِ لِنَّ الْأَلْبُ وَقَلْ يُقَاعِي فَا كُلِيتِ عِنْ أَنْ الرَّبِ وَقَلْ يُقَاعِ فَالاَّتِجِينَ فِي

### ألفضل الثالث

وي يُقَالُ إِنَّا سَرَّحَ ٱلرُّجُلُ ٱلرَّأَتُهُ مُلْتَعَبُّ مِنْ عِنْدِهِ وَصَادَتْ لِرَجُلِ آخَرَ فَلَ يَرْجِمُ إِلَيْهَا مِنْ بَعْدُ . أَلَا تَكَدَّفُنُ يَئِكَ ٱلْأَرْضُ تَدَفَّمًا . وَأَنْتِ فَقَدْ زَنْفِتِ مَمّ أَخَلَاءً كَتِينَ فَادْجِي إِلَّ يَفُولُ الرَّبِّ . عَيْهِ إِدْفِي طَرْفَكِ إِلَى الرُّوابِي وَانْظَّرِي هَلْ مِنْ مَكَانِ لَمْ تُوطَّإِي فِيهِ . لَمَدْ تَمَدْتِ لَمْمْ كَالْأَغْرَافِي فِي ٱلْلِحِيَّةِ وَدَّنْسْتِ ٱلأَرْضَ بِزَاكِ وَخَبُودِكِ. ﴿ إِنَّ ﴿ فَأَمْنَمَ رَذَاذُ ٱلْمُطِّي وَلَمْ يَكُنْ وَلِيُّهُ وَمَارَتَ لَكِ جَبَّهُ ٱ مْرَأَةٍ ذَانِيَةِ وَأَبَيْتِ أَنْ نَسْخَى . عَنْ أَمَا دَعَوْتِني مُنْذُ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ يَا أَبَتِ أَنْ مُرْشِدُ سَبِّالِي . عِيدٍ مَلْ تَعَيِّدُ إِلَى الأَبدِ أَوْ تَعْفِظ عَلَى الدَّوَامِ. مَكُمَّا تَكَلَّمْت مُ مَنَعْت الثُّرُ مَا استَعَلَمتِ . عِنهِ وَقَالَ فِي الرُّبُّ فِي أَيَّم يُوسُيًّا الْمُكِ عَلْ رَأَيْتُ مَا فَلَت الْمُرْتَدَةُ إِسْرَائِسِ لُ كَيْفَ الْعَلْقَتْ إِلَى كُلْ جَبَلِ عَالِ وَإِلَى تَحْدَكُلُ فَعَرَوَ حَسْرَتَه وَزَنَتْ مُسَالَةً. عَيْدٍ وَبَعْدَ أَنْ مَنْتَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَكُ أَرْجِي إِلَى ظُمْ زَجِمْ. فَرَأْتُ أَغْمًا ٱلنَّادِرَةُ يَهُوذَا عِنْهِم أَنِّي بِسَبِهِ ذِنَّى ٱلْرَّتَدَةِ إِمْرَانِيلَ مَدْ مَرْحَهُم وَدَفَعْتُ إِنَّهَا كِتَابَ ٱلطُّــلَاقِ فَلَمْ تَخْسَ ٱلْنَادِرَةُ يَهُوذَا أَخْمًا لَلْ ذَمَبَتْ وَزَنَتْ هِي أَيْمَا كِلَيْكِ وَلِأَسْمَنْهَالِكَ الزِّنَى تَجْسَتِ الْأَرْضَ وَذَنَتْ مَمَ الْحَجْرِ وَمَمَ الْمُغَبِدِ. عَنْهُ وَهُمْ هٰذَا كُلِّهِ فَلَمْ زُجِمْ إِلَى أَعْنَهَا ٱلنَّادِرَهُ يَبُوذَا بِكُلِّ ظَهَا وَلَكُن بِٱلْكَفِيبِ يَقُولُ الرَّبُّ • عِنْ إِلَى وَقَالُ لِيَ ٱلرُّبُّ إِنَّ ٱلْرَتَدَةَ إِسْرَانِسِلَ قَدْ يَرَّدَتْ تَفْسَهَا أَكُثُرَ منَ الْنَادِرَةِ يَهُوذًا . ١١ إِذْهَبْ وَعَادِ مِهْدِهِ الْكَلِمَاتِ جَهَ النَّمَالِ وَقُل أَرْجِي أَيُّهَا ٱلْمُرْتَمَةُ إِسْرَائِيلُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ فَلَا أَحُولَ وَجْهِي صَدُّكُمْ لِأَنِّي رَحِيمٌ يَقُولُ ٱلرَّبُّ لَا أَخِدُ إِلَى الْأَبِدِ ، عِنْهِ وَإِنَّا آمِرِي إِنْمُكِ أَنَّكِ مَعَيْتِ الرَّبِّ إِلَيْكِ وَشَبّْتِ طُرُمُكِ إِنْرُ إِذْ تَحْتُ كُلُ شَعِرَةِ خَسْرًا وَلَمْ تَسْمِي لِمَوْتِي يَقُولُ الرَّبُ ١١١٦ (وَجِنُوا أَيُّ الْبُنُونَ ٱلْمُصَاةُ يَمُولُ الرُّبُّ وَإِنِّي بَلْ لَكُمْ فَأَخَذُكُمْ وَاحِدًا مِنْ مَدِيدٍ وَانْجَين مِنْ عَشِيرَةٍ وَأَتِي بَكُمْ إِلَى صِهْدُونَ عِنْ وَأَعْطِيكُمْ دُعَاةً عَلَى وَفَى قَلَى فَقَرْمُونَكُمْ طِلْمِ وَمُشْدِل ﴿ ١٤ ﴿ إِنَّا كُنُرُونَ وَتَغَوُّنَ فِي الْأَرْضِ فِي مَلْكَ الْأَيَّامَ يَقُولُ الرَّبُّ لَا يُمُودُونَ يَفُولُونَ كَاثُوتُ عَمْدِ الرَّبِّ وَلَا يَخْطُرُ لَمُّمْ بِبَالِ وَلَا يَذَكُّونَهُ وَلَا يَفْتَف دُوتَهُ وَلَا يُسْنَعُ مِنْ بَسْدُ . عِنْ إِلَى ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ يَدْعُونَ أُورَشَلِيمَ عَرْشَ ٱلرَّبِ وَتَجْتَيمُ إِلَيّا كُونُ مِنْ أَلْأُمُم بِلَهُمِ أَرَّبِ فِي أُودَشَلِمَ وَلَا يَخْفُونَ مِنْ بَعْدُ عَلَى إِصْرَاد فُلُوبِهِم ٱلشِرْدَةِ . عَلَيْهِ فِي يَعْتُ ٱلْآيَامِ يَطَلِقُ ٱلْأَيْهِوذَا إِلَى آلِ إِسْرَانِسلَ وَبَأْوُنَ مَنَا مِنْ أَدْضِ النَّمَالِ إِلَى الأَدْضِ الَّتِي وَرَّ تُمَّالِا ۖ فَإِنْكُمْ . كَالِي قَمْلُ كَيْفَ أَجْمُكِ بَيْنَ الْبَيْنَ وَأَعْلِيكِ ٱلْأَدْضَ الشَّيَّةَ مِيرَاتَ جُنُودِ ٱلْأَمْمِ ٱفْلَيْمَ . ثُمُّ ظُلُّ تَدْعِيني بَا أَبَتِ وَلَا زُنَّدِينَ عَنِ الْإِنْبَاعِ لِي. ﴿ يَعِيْ لَكِنْ كَا أَنَّ أَلْمَ أَمَّا نَذُو جَلِها كَذَاكُ غَدَرُهُمْ إِن يَاآلَ إِسْرَائِلَ يَقُولُ ٱلْبُ . عَيْدٌ صُونتُ نُعِمَ فِي الْوَابِي بِكَأَ تَعَرُعِ مِنْ بِنِي إِسْرَائِلَ لِأَنَّمُ أَوْدُوا طَرِيقُهُمْ وَنُسُوا ٱلرَّبِّ إِلَهُمْ عَلَيْدٌ إِرْجِمُوا أَيُّهَا ٱلبُّونَ الْمُرْتَدُونَ فَأَشْنِي ٱدْيِمَادَا يَكُمْ ، هَا تَحَنُّ كَأَنِي إِلَيْكَ لِأَنَّكَ أَنْتَ ٱلرَّبُ إِنْهَا . ع في إلَّا ٱلْإِكَامُ وَكَثَرُهُ ٱلِلِبَالِ دُودٌ وَإِنَّا خَلاصُ إِسْرَائِيلَ فِي ٱلرَّبِ إِلْمِنَا. عِلَيْنَ كَمُدْ أَكُلَ اَلْحِزَيُ تَعَبّ آ إِنَّا مُنْذُ صَالِحًا غَنَهُمْ وَبَعْرَهُمْ بَنِيهِمْ وَبَاتِهِمْ . ١١٤٤ إِنَّا تَعْمِمُ فِي خِرْيَا وَيُعْلِينَا خَجُلَالِا أَا خَلِينًا إِلَى الرَّبِ إِلْهَا عَنْ وَالْإِوْمَامِنْ سَبَّانَا إِلَى قَوْمَنا هُمَا وَلَمْ نَسْمَ لِمَوْتِ ٱلرَّبِ إِلْمَنَا

#### ألفضل الخامس

أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ عيد إن رَجَنْتَ بَا إِسْرَائِيلُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ رَجَنْتَ إِنَّ وَزَفْتَ أَرْجَاسَكَ مِنْ أَمَامِ وَجْهِي ظَنْ تَتَزَّعْزَعْ. ١ عَنْهِ وَيُكُونُ حَسْتُ عَيُّ ٱلرَّبُّ بِالْمَنَّ وَٱلْحَصْمَ وَٱلْمَدْلُ وَٱلْأَمْمُ يَتِهَارَكُونَ بِهِ وَبِهِ يَلْخَيْرُونَ . عَيْنِيمَ لِأَنَّهُ مُحَكَدًا قَالَ ٱلرُّبُّ لِرَجَال يَهُوذَا وَلَأُورَشُلْمَ ٱخْرُوا لَكُمْ خَرْتًا وَلَا تَرْزَعُوا بَيْنَ الشَّوكِ. ١٠٠ أَخْتَنُوا الرَّبِّ وَأَدْبُوا غَنَ تُلُوبُكُمْ يَا رَجَالَ يَهُوذَا وَسُكَانَ أُورَشَلِمَ لِنَلَا يَخُرُجُ غَضَييكَا لِنَادِ فَيُحْرِقُ وَلَبْسَ منْ مُعْلَى لِأَجُلِ شَرّ أَخَالِكُمْ . عِنْهِمْ أَخْبِرُوا فِي يَبُوذَا وَأَخِلُوا فِي أُورَسَلِمَ . تَكُلُوا وَآنْ فَخُوا فِي ٱلْوُقِ فِي ٱلْأَرْضِ ، تَادُوا بِسِلْ وَأَفْرَاهِكُمْ وَثُولُوا أَجْمَعُوا فَدَخُلَ إِلَى لْلُنْ الْمُصِيَّةِ . عِينِي أَرْفُوا أَلَا أَيَّةَ غَوْ صَبْيُونَ . اَفَرُبُوالَا تَتِنُوا فَإِنَّى جَالِ شَرًّا مِنَ ٱلشُّهَالِ وَحَطَّمًا عَظِبًا. ﴿ يَهِيْ قَدْ طَلْمَ ٱلْأَسَدُ مِنْ عَرِيقِهِ وَالْمِكُ ٱلْأَمْهِ زَحَفَ وَيُرْدُمن مَكَانِهِ لِنِهَالُ أَرْضَكِ عَرَامًا فَدَلْكِ تَبْقَ غَالَيْهُ مِن غَيْرِسَاكِن ، عَيْمَ إِذَلِكَ تَحَوِّمُوا بِالْمُنُوحِ وَٱلطِمُوا وَوَلُولُوا فَإِنَّ شَرَّةَ غَضَبِ ٱلرَّبِيمُ تَصَرِفَ مَنَّا • يُحَيِّكُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ يَبْكُ قُلِ ٱلْمِكِ وَقُلُوبُ ٱلرُّدُمَّا ۚ وَلِيهَتُ ٱلْكَمَّاتَ الْمِعْيَرُ الْأَنْهِيَّةَ . وَيَنْ عَلْتُ آهِ أَيَّا السَّيْدُ الرَّبِّ لَمُدْ أَطْفَيْتَ هَذَا الشَّفْ إِطْفَا وَأُورَ شَلِيمَ فَاسْلَا سَيْكُونُ لَكُمْ سَلَامٌ وَهَا إِنَّ ٱلسُّيْفَ قَدْ بَلَمْ ٱلنَّفَى . ﴿ إِنَّا فِي ذَٰ لِكَ ٱلزَّمَان يُفَالُ لِمُنَا ٱلشَّبِ وَلِأُورَشَلِيمَ رِيحُ لَاعِمَةٌ مِنْ رَوَانِي أَمَرٌ يُعِ مَعْوَ طَرِيقٍ بِلْتِ شَني لَا يِطُونِهِ وَلَا يِتُنْتِبَ وِ. ١٨٥ رَجُ أَشَدُ مِنْ هَذِهُ تَبْلِ لِي وَجِيلَا أَنْطِقُ أَكَاأَيْمَا إُخَامِي طَلْهُمْ . واللهُ هَا إِنَّهُ يَصْدُ كُمَّامَ وَعَبِلانُهُ كَالْزُوْبَيْةِ وَخَلُّهُ أَخَفُ مِنَ ٱلْمُسُودِ . وَيْلُ لَمَا إِنَّا قَدْ دُمْرَنَا . جَهُمْ إِنْ غُسِلَ مِنَ الشَّرْ قَلْسِكِ مَا أُورَ عَلِيمُ لِكُنْ تُخَلِّمِي ، إِلَى مَقِ تَبِيتُ فِي دَاخِتِكِ أَفَكَادُكُ ٱلْأَنْفِ أَ ﴿ ٢٤ مُونَ عُنْهِ مِنْ دَانَ وَمُعْيِمٌ بَالسُّرِّ مِنْ جَبَلِ أَفَوَانِهِمَ . كَلَيْكُ أَذْ حَجُرُوا الْأَمْرِ أَنْ قَدْ نُهِمَ عَنْ أُودَ شَلِيمَ أَنَّ عُصِرِينَ يُقَلُّونَ مِن أَرْضَ بَسِينةٍ وَقَدْ أَطَافُوا أَصَوَا نَهُمْ عَلَى مُدُن يَبُودًا . 8 إلا قَدْ أَخَامُوا مِا كَتُوَامِلِهِ الْخُولِ لِأَمَّا تَرْدَتْ عَلَ يَمُولَ ٱلرَّبُّ. يَكُنْهُمْ مَر يِمْكِ وَأَخَالُكِ مُرَّتْ ظَيْكِ ذَلِكَ . هَذَا مُرْكِ وَهُوَ مُرُّ وَقَدْ بَلَمْ إِلَى قَلْبِ . ١٤٢٨ أَمْالِي أَمْمَالِي. جُدْوَانْ ظَلِي وَجَنِينِ ، إِنْ ظَلِي يَرِنُ فِي \* لَا أَسْكُتُ لِأَنْ نَفْيي قَدْ سَعِتْ صَوْتَ ٱلْوِقِ وَهُمَافَ ٱلْيَتَالِ. كَيْنِيْنِ قَدْ نَادُوْا بِعَمْلِم عَلَى حَمْلِم لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ كُلَّمَا قَدْ دُيْرَتْ. وْيَرَتْ أَخْمِينِي بَنْتُ قُولُمُ فِي خَطْعٌ ﴿ ١٤٤ إِلَى مَقَى أَرَى الرَّايَةُ وَأَنْمَ صَوْتَ ٱلْبُوقِ • عَلَيْكُ إِنَّ شَهْمِي سَفِيهُ • إِنَّهُمْ لَا يَمْرِفُونِي • إِنَّا هُمْ بَنُونَ حَتَى لَا فَهُمَ لَمْمُ • مُمْ حُكُمَاتَهُ الشَّرْ وَلَا دِرَابَتْ لَمْمَ الشَّبْرِ ﴿ يَكُلِّينَ نَظَرْتُ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ خَاوِيَةٌ خَالِيَّةً وَإِلَى ٱلسَّاوَاتِ ظُلْمَ يَسْكُنْ فِيهَا مِنْ فُودٍ ، عَنْ الْعَرْاتُ إِلَى ٱلْجِبَالِ فَإِذَا هِيَ وَتَجِبُ وَحِيمُ النَّلَالِ تَعَلَّمُ لَ عَلَيْهِ لَعَلَمْ عَلَى إِنْسَانُ وَكُلُّ طُودِ السَّاءَ قَد أَنْهَزَّتُ . كَالَيْحُ نَظَرَتُ قِلنَا بِٱلْكُرْمَالِ قَدْ صَادَ تَأَيَّةٌ زَّجِيعٌ مُدُنِهِ هُمِيتُ مِنْ وَجَه الرَّبِينِ وَجُهِ شِرَةٍ عَضَهِ . عَلِيمٍ قَإِنْهُ هُمُكَا قَالَ الرَّبُّ سَتَسْتُوشِ الْأَرْضُ كُلُمَّا لَكِنِي لَا أَنْهِا . يَهِمُ لِلهِ عَلِيْ إِلَّ تَنُوحُ ٱلْأَرْضُ وَنَسُودُ ٱلسَّاوَاتُ مِنْ فَوَى لِأَنِي قَدْ تَكُلُّتُ وَعَزَمْتُ وَلَا أَنْدَمُ وَلَا أَرْجِمْ عَنْهُ . عَنْهِ مِنْ صَوْتُ الْعَادِسِ وَالرَّابِي بْالْقُوْسِ فَرَّتْ جِيعُ ٱلْمُدُنِ وَتَوْتَلُوا فِي ٱلْثَانِ وَصَعِدُوا عَلَى ٱلعَنْفُودِ . كُلُّ مَدِينَةٍ مَعْجُودَةٌ لَّا يَسْكُمُهَا إِنْسَانُ \* عِنْهِ وَأَنْ أَيْهَا عَلَيْهِ مَاذَا تَصْنَعِنَ . إِنْ لَبِسْتِ الْقِرْضَ إِنْ تَعَلِّت عِلْ ٱلدُّف إِن كُملت بالإنه عِنْدِك فَبَاطِلًا تَعَلَّذِن ﴿ إِنَّ ٱلْمُثَاقَ قَهُ وَذَلُوكِ إِنَّا يَطْلُبُونَ نَفْسَكِ . عَنْهِ قَدْ حِنْتُ صَوْمًا كَمُمُوتِ الْمَاحْضَ وَكُو إِلْ كَكُرْبِ ٱلَّتِي تَلِدُ بِكُرُهَا . صَوْتَ بِلْتِ صِيْدُوزَ تَنْخَبُ وَتَبْسُطُ كُفِّيهِ اوْيُلُ لِي فَدْ نُمْنِي عَلَى تَفْيِي لِأَجْلِ أَفْتَلَى

و المعالم المع إِنْمَانًا هَلَ يُوجَدُ مَنْ يَجْرِي ٱلْحَسْخُمَ وَيَعْلَبُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُو عَنْهَا . 3 كَالَمْ فَإِنَّا قَالُوا مَنْ آلَابُ إِنَّا تَعْلِمُونَ زُودًا . يُنهِجُ أَيُّهَا أَرُّبُ أَلَيْتَ عَيَّاكَ عَلَى لَلْق . مُذ صَرَبَتِهُمْ ظَمْ يُحَرِّفُوا . أَتَقْتَهُمْ فَأَوْا أَنْ يَقْبُ لُوا ٱلتَّأْدِيبَ وَصَلَّبُوا وَجُوهُمْ أَكْثَرَ مِنَ العَّمْرُ وَأَيُواْ أَنْ يَنُويُوا . يَجَيِّعُ مَثْلَتُ إِنَّهُمْ مَمَا كِينَ حَقَى فَيَضَـُلُونَ طَرِيقَ ٱلرَّبَ وَمُكُمُّ إِلَمْنَا عِنْهِ فَأَنْطَلُنْ إِلَى ٱلسُّطَلَّةُ وَأَحْكَلِّهُمْ لِأَنَّهُمْ يَرْفُونَ طَرَيقَ ٱلرَّبّ وَحَكُمُ إِلْمَنَا . فَإِذَا هُوْلَاءَ جَيِمًا قَدْ كَنَرُوا ٱلنِّيرَ وَقَطْمُوا ٱلرُّبُطَ . ﴿ فِي فَلَذَكَّ يَقُتُلُمُ الأسدُمنَ النَّك وَيُتَعْلَمُ ولا الشَّاة وَيَسْهَرُ النَّمرُ حُولَ مَدْنهم فَكُولٌ مَن مَرَّجَ مِنْهَا يُفْتَرَسُ لِأَنْ مَمَاسِيَهُمْ قَدْ تَكَالَرَتْ وَأَدْ يِعَادَاتِهِمْ قَدْ تَعَاظَتْ. ٢٢٤ كيف أَصْفَحُ لكِ عَن هٰذِه وَقَدْ زَكَني بَوْكِ وَحَلَفُوا عَا لَيْسَ إِلَمَا وَحِينَ أَشَبَعْهُمْ فَسَفُوا وَإِلَى بَيْتِ أَلْأَانِيَةِ تَبَادَرُوا . عِنْهِمْ مَارُوا حُمْنَا مُثَلَّفَةً هَائِمَةٌ كُلُّ مِنْهَلُ عَلَى أَمْرَأَةِ قريبٍ . وي أَفَلا أَفْتِلُدُ عَلَى هَٰذِهِ يَعُولُ ٱلرَّبُّ وَلَا تَكْتُم نَفْسِي مِنْ أَمَّةٍ منسل هَوْلا آه كان إَصْمَدُوا عَلَى أَسُوادِهَا وَأَفْسِدُوا وَلَكِنْ لَا تُفَثُوا . أَجْتَرَعُوا أَخْصَانِهَا فَإِنَّهَا لَيْسَتُ الرَّبِ . يَرْأُ مِنْ فَقَدْ غَدَرَ بِي غَدْرًا آلَ إِسْرَا ثِلْ وَآلُ يَهُوذَا يَقُولُ الرَّبِّ . وَيَعِيرَ جَدُوا ٱلرَّبِّ وَقَالُوا لَيْسَ هُوَ إِيَّاهُ فَلَا يَنْزِلُ جَاشَرٌّ وَلَا زَى سَيْفًا وَلَاجُومًا . ﴿ وَالْأَنْبِيآ إِنَّا هُمْ رِيحُ وَٱلْكَامَـةُ لَلِسَتَ فِيهِمْ هَذِهُ تُصِيبُهُم . ١١٤ لِذَلِكَ هَكُمْنَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلْهُ ٱلْمُنْودِيَّا أَثُّكُمْ تَكَلَّمُ مُهِمَا ٱلْكُلامُ فَآهَ نَذَا أَجْمَىلُ كَلِمَاتِي فِي فَلِكَ قَادًا وَهُذَا الفَف عَطْا مَنْ أَعْلَمْ . عَلَيْ مَا نَذَا أَعْلِبُ مَلَيْكُمُ أَمَّةً مِنْ بَعِيدٍ مَا آلَ إِسْرَافِيلَ مَعُولُ ٱلرَّبُّ أَمَّةً مَوْيَةً أَمَّةً مَديَةً أَمَّةً لَسْتَ تَمْرِفُ لِسَلَمًا وَلَا تَفْهُمُ مَا تَتَكُلُمُ بِهِ . عِلْ يَعْ جَمْنَهُ كَتُعْرِ مَعْنُوحٍ . كُلُّم جَبِارَهُ . عِلْ اللَّهُ فَأَكُّاونَ حِمَادَكُ وَخُبْرَكُ أَلَّي وَاكُمُهُ نَوْكَ وَبَنَاتُكَ وَيَأْكُلُونَ عَنَيْكَ وَبَقَرَكَ وَيَأْكُلُونَ كُوْمَكَ وَتِينَـكَ وَلِيدَرُونَ بِالسِّيْفِ مُدُنِّكَ ٱلْحَصِيفَةَ ٱلَّتِي أَنْتَ مُتَوَّكُلُ عَلَيْهَا. عَنْهُ وَلَكُنْ فِي قَكَ ٱلْأَثَام يَعُولُ ٱلرَّبُّ لَا أَفْيِكُمْ . ﴿ يَهُمْ إِنَّ قَلْتُمْ لَاذَا صَنَّمَ ٱلرَّبُّ إِلَيْنَا بَنَا هَلِهُ كُلُّهَا فَتُقُولُ لْمُمْ كَا أَكُمْ زَكُمْ إِنْ وَعَبْدُمْ آلِمَةَ أَجَنِّيةً فِي أَدْضِكُمْ كَالِكَ تُسْتَعَبُّونَ لِلْمُ أَلَّه فِي أَرْضِ لَيْسَتْ لَكُمْ . عِيْنِهِ أَخْبِرُوا بِنَدَا فِي آلِ يَتْفُوبُ وَأَتْمِمُوا بِدِ فِي يَرْدَا فَا يَيْنَ عَيْنِهِ ٱ تَعْدُواهٰنَا أَيُّهَا اللَّهُ فَي الشَّبْ الْعَاقِدُوا فَي الَّذِينَ لَمْمُ عُيُونٌ وَكَا يُبْصِرُونَ وَلَهُمْ آذَانُ وَلَا يَتَمُونَ . ﴿ وَإِنْ إِلَّا تُخْفُونَنِي بِعُولُ ٱلزَّبِّ أَلَا زُّتَدُونَ مِنْ وَجْهِي وَقَدُ جَلَتْ الرُّمْلَ حَدًّا لِلْجَرِحْكُمَا أَبِدِياً لا يَتَمَدَّاهُ فَأَمْوَاجُهُ تَلْسَلِمُ وَلاَ طَافَ مَا أَجُ وَلا نَجَاوَدُهُ . وَإِنْ لِكِنَّ هٰذَا الشَّفْبَ لَهُ قُلْبُ عَامِي مَادِدُ فَأَبْتَمُدُوا وَمَضَوا عِلْ وَلَمْ يَمُولُوا فِي فَلُورِيمَ لِغَشَ الرَّبِّ إِلْهَا إِلْيَهِ يَغَخُ الْمَطَرَ الْوَسْمِيُّ مِنْ وَالْوَلِي فِي حِيْدٍ وَمُغْفَظُ لَنَا أَسَاسِمَ الْمُصَادِ الْمُوفُونَةَ . عِنْهِ كَنَامُكُمْ صَرَفَتَ هٰذِهُ وَخَطَا بَاكُمْ مَنْت الْحَيْرَ عَلََّمُ مِنْ اللَّهُ لَذَ وَجِدَ بَيْنَ شَمِي مُنَافِقُونَ يُرْسُدُونَ وَهُمْ لَاصْلُونَ كَالْصَيَّادِينَ . قَدْ نَصَبُوا أَلْعَ فَيَتَنَيْسُونَ النَّاسَ . عَنْ الْمُنْ الْمُسْلُوهُ طَيُورًا كَذَٰ لِكَ أَيُومُهُمْ قَدِ امْتَلَاتُ مِنَ ٱلْنِسَ فَلَذَٰ لِكَ عَظْمُوا وَٱلْتَغَنُّوا ، عَلَيْ إِلَهُمْ مَهَانُ لَامِنُونَ وَهُمْ يَتَمَدُّونَ كَلِمَاتِي شَرٌّ تَمَدٍّ وَلَا يَعْشُونَ النَّعْوَى دَعْوَى ٱلْيَتِيم تُخْمِيُونَ وَلَا يُجْرُونَ حُكُمُ ٱلْمَاكِينِ. ١٤٠٦ أَعَلَى هٰذِهُ لَا أَفْتِيدُ يَفُولُ ٱلرَّبُّ وَمِنْ أَمَّةٍ مِصْلِ هُوْلَاءَ لَا تَتَكِيمُ نَصْبِي • ﴿ إِنَّا لَا مَدَتْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرُ مُدْعِشُ مَظِيعٌ . كاللهُ الأنبيَّة كِتَأَوْنَ زُورًا وَالْكَهَنَّةُ يَشَلُّطُونَ إِلَيْدِيهِمْ وَشَنِّي نُحِبُّ مِثْلَ لَهَنِهِ الأمود فماذا تصنفون في آخ تنا

## ألفضل السكدس

كان أَهُرُوا يَا بَنِي بَلْتَامِينَ مِنْ دَاخِلِ أُودَشَلِيمَ وَأَسَخُوا فِي ٱلْبُوقِ فِي تَقْوعَ وَآنصِبُوا

وَأَخْرَيْهُمُ أَخْسَكُمْ بَيْنَ ٱلرُّجُلِ وَقَرِيبِهِ . ١٤٠٤ إِنْ لَمْ تَجُودُوا عَلَى ٱلْتَرِيبِ وَٱلْيَبْير وَٱلْأَرْمَلَةِ وَلَمْ تَسْفِحُوا ٱلدُّمَّ ٱلرُّكِيُّ فِي هٰذَا ٱلْمُوسِمِ وَلَمْ تَقْبُوا لَلِمَةٌ أَخَرَ لَمَا وَيَكُمْ جِنْهِجُ وَإِنِّي أَسْكِتُكُمْ فِي هٰذَا ٱلْمُونِمِ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَعْلَبْنَهَا لِا ۖ أَيْسَعُمْ مِنَّ الدُّهُرِ إِلَى الدُّهُرِ ، عِنْ هِمَا أَنُّكُمْ تُحْكِلُونَ عَلَى كَلامِ ٱلْكَلِيدِ الَّذِي لَا قَائِدَةَ فيهِ -جِيْدٍ أَ تَسْرَجُونَ وَتَقُنُّونَ وَرَّفُونَ وَتُنْفُونَ بَالرَّود وَتُكَثِّرُونَ فَبَعْل وَتَلَّمُونَ الْمَتْ أَخَرَ لَمْ تَمْرُفُوهَا جِينِهِمْ ثُمَّ تَأْتُونَ وَتَقِعُونَ بَيْنَ يَدَيُّ فِي هُــذَا ٱلَّذِتِ الَّذِي دُمِيَ بأنبي وَتَقُولُونَ فَدَ أَنْفَ ذَا حَتَّى تَصْنَفُوا جَهِمَ فَكَ ٱلْأَرْجَاسِ . عِلِي أَفْصَارَ هُمَا أَلَيْتُ أَلَيْنِي دُعِيَ بِأَسْمِى مَنَازَةً يَلْسُوصِ أَمَامَ غُونَكُمْ · بَلِ أَنَاوَأَيْتُ ذَلِكَ يَعُولُ ٱلرَّبِّ . ١٤ مُرَّا إِذْ عَبُوا إِلَى مَرَّى ٱلَّذِي بِشَيلُوا لَذِي الْمُكْنَتُ أَسْى فِيهِ أَوْلَا وَٱنظُرُوا مَا صَنَفْتُ بِهِ بِسَبَبِ شَرِّ شَنِي إِسْرَائِيلَ. ٤٢٠ وَالْآنَ بَنَا أَثْنُمُ خَيْلُمُ هُنِهُ الْأَحَالَ يْغُولُ ٱلرَّبُّ وَقَدْ كَلَمْنَكُمْ مُّبَحِيرًا فِي كَلابِي وَلَمْ تَشْمُوا وَٰدَعَوْنُكُمْ وَلَمْ تَجِيبُوا ﴿ لَكُنْ اللَّهُ مَا أَنْيَتُ الَّذِي وُمِيَ بِأَنِيَ الَّذِي أَنْتُم مُتَّكُلُونَ عَلِبٌ وَبَالْمُونِ ٱلَّذِي أَصْلَنْكُ لَكُمْ وَلِا ۚ إَنْكُمْ كَمَّا صَنَفَ بِشِيلُو ﴿ يَرَاكُمُ عَنْ وَجَعَى كَمَّا نَبَلْتُ جِمَ إِخْوَيْكُمُ كُلُّ دُوْيَّةِ أَفْرَائِمَ . عَلَيْنِ وَأَنْتَ فَلا تُعَلَّ عَنْ هٰذَا الشُّنّبِ وَلَا زَمْعُ صُرَّاخًا وَلَا صَلَاهُ لِأُخْلِيمِ وَلَا تُنفَعَ إِلَيْ فَإِنِّي لَا أَسْمُ لَكَ . عِيْجٍ الاَزْي مَاذَا يَسْتُمُونَ فِي مُمُن يَهُوذَا وَفِي شَوَارِع أُورَشَلِيمَ . ﴿ لَيْكُ ٱلْبُنُونَ لِكَيْطُونَ الْحُطَبَ وَالآبَّةِ لِمُعَدُّنَ النَّادَ وَٱلْشِئَةَ بَغِنَ الدِّعِنَ لَيَّمَنِّواْ أَوْاَسَا لِلْكَةِ ٱلسَّاةَ وَسَكِيْوا سُسِعًا بِلِكَةِ أَعَرَ لِيَ يُسْخِلُونِ \* \$25 أَسَلَمْ أَسْلُمْ يُسْخِلُونِي يَلُولُ الرَّبِّ. ٱلْيَسَ ذَٰلِكَ عَلَى أَنْفُسِهُمْ لِحَزِي وُلْجُومِهُمْ . ﴿ يَجِيرُ فَلَذَٰلِكُ هَٰكُذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ هُوَذَا غَنْنِي وَتَخْطَى قَدِ أَنْصَبُ عَلَى هٰذَا ٱلْوَصْرِ عَلَى ٱلْبَصْرِ وَعَلَى ٱلْبَامْ عَلَى عُجْر العَفْرَاة وعَلَى غَمَرَ ٱلْأَرْضِ فَيَعَدُ وَلَا يُطِفَأْهِ ١٤٠٠ مَكُمَّا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَّهُ إِسْرَا ثِيلَ أَجْمُوا عُرْفَاتِكُمْ إِلَى ذَبَاغِيكُمْ وَكُلُوا خَلَمًا . عَنْهِمْ قَالَيْ لَمُ أَحْمَلُمْ آبَاءُكُمْ وَفَ أَرْهُمْ وَعَ أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ جِمَةٍ غُرْقَةٍ وَلَا ذَبِيمَةٍ ١٤ ﴾ وَإِنَّا أَرْتُهُمْ بِهِذَا الْأَسْ فَا إِلَّا ٱنْتَمُوا لِمَوْتِي فَأَكُونَ لَكُمْ إِلْمَا وَتَكُونُوا لِي شَنْبًا وَٱسْلُكُوا فِي كُلَّ مَرْبِق أَمَرْتُكُمْ بِهِ كِنَى مِكُونَ لَكُمْ خَدْرُ ، ١٤٨٤ ظَمْ يَتَعْمُوا وَلَمْ يُمِيلُوا آذَاتُهُمْ بَلِ سَلَّكُوا فِي مَشُورَ لتهم يْ إَصِرَادِ فُلُونِهِمِ ٱلشِّرِيدَةِ وَدَجُنُوا إِلَى ٱلْوَدَّآهُ وَلَمْ يُمْبُلُوا . ١٩١٠ مِنْ يَوْمَ خَرَّجُ آبَا كُمُ مِن أَدْسُ مِصْرَ إِلَى هَذَا ٱلْيُومِ مَا ذِلْتُ مُرْسِلًا إِلْكُمْ جَمِعَ عَبِيدِي ٱلْأَنْعِيا عُمَّلُ عَلَمُ مُبْحَثِراً فِي الْإِنسَالِ £300 قَلَمُ يَشُواً لِي وَلَمَّ كِمُلِواً ادْائِيمُ مَلْ مَلْمُوا وقَلِيمُ وَمُولُوا شَرَّانِ آ آلِهِمْ \*320 فَكَلِّسُمْ جَلُوا الْكِلَاتِ فَسَادِ الْمُسْتَوْنَ لَكَ وَتَدْعُوهُمْ فَلا نُجِيبُونَكَ . ١٤٤٤ تَتَقُولُ لَمْمْ هَٰذِه هِيَ ٱلْأُمَّةُ ٱلَّتِي لَمْ نُعَمَّ لِصَوْتِ ٱلرَّبِ إِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلْمُ إِللَّهُ أَدِيبَ . قَدْ ذَهَبَ مَنْهُمُ ٱلْحَقُّ وَٱلْقُطْمَ مَنْ أَفْوَاهِمْ . الله عَزِي شَمْرَكِ وَأَدْمِي بِهِ وَأَسْسِدِي غَرْنَاةٍ عَلَى الرُّوالِي فَإِنَّ الرَّبُّ قَدْ رَدُّلَ وَرَفَضَ جِيلَ غَضَهِ . عَيْهِ لِأَنَّ بَنِي يَهُوذَا قَدْ صَنْهُوا الشَّرِّ فِي عَنْيًّ يَقُولُ الرَّبِّ. نَمَبُوا أَرْجَامَهُمْ فِي ٱلْيُتِ ٱلَّذِي دُعِي إِنْهِي لِلْتَجِسُوهُ ١٤٢٥ وَبَوَا مَشَادِفَ وُفَتَ أَلِّي وَادِي أَنْ هِنُّومَ لِلْمِرْفُوا بَنِيهِمْ وَسَاتِهِمْ بِالنَّادِ مَا لَمْ آمْرٍ بِهِ وَلَمْ يَخْطُر بقلي . و إِنَّ لَا لَكُ مَا إِنَّهَا كَأِنْ أَيَّامُ يَقُولُ أَرَّبُّ لَا يُقَالُ فيهَا وُفَتُ وَلَا وَادِي أَبْن عِنُّومَ بَلْ وَادِي ٱلْنُثْلِ وَيَدْفِنُونَ فِي تُومَتَ لِمَدَمِ ٱلْمُوسِمِ ١٤٠٤ وَتَعِيدُ جُنْ ٱلشَّلْبِ مَأْكُونُ لِطَنْرِ السُّمَادُ وَلَبَهَامُ الْأَرْضِ وَأَنِسَ مَنْ يَزُّمُوهَا . عَلَيْهِ وَأَبِطِلُ مِنْ مَعْن يَهُوذَا وَمَنْ شَوَّادِم أُورَشَلِيمَ صُوْتَ ٱلطَّرْبِ وَصَوْتَ ٱلْمَرَمِ صَوْتَ ٱلْمَرُوس وَصَوْتَ ألَم وسَه لأنَّ الأرضَ تَكُونُ مَرَامًا

### ألفقل الثامن

عِيْنِ فِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ يَمُولُ ٱلرَّبُّ مُخْرِئُونَ عَظَامَ مُلُوكِ يَهُوذَا وَعِظَــامَ رُوْسًا يُهِ وَعَظَامَ ٱلْكَنَةَ وَعِظَامَ ٱلأَنْبِيَآ وَعِظَامَ الْمُعَارِدُ أُورَقَلِيمَ مِنْ فُورِهِمْ ﴿ اللَّهِ وَيَشْرُونَهَا عَلَما فِي بَيْتِ ٱلْكُرْمِ فَإِنَّهُ قَدْ أَشْرَفَ مِنَ ٱلشَّمَالِ شَرٌّ وَحَطَمٌ عَظِيمٌ. يَحْتَجُزُ هَأَ لَذَا أَدْمَنُ الْجَمِيَةَ ٱلْمُثَرَفَةَ بِلْتَ مِنْهُونَ عِنْهِ فَيَأْتِي إِلَيْكَ ٱلْزَّفَادُ بِفُطْمَانِهِمْ وَعَشْرُ يُونَ أُخْيِتُهُمْ عَلَيْهَا مِنْ حَوْلِهَا وَيَرْعُونَ مَكِنَّ وَاحدِ فِي مَكَانِهِ . ١٠٠٠ عَدْسُوا مَلَيْهَا أَفْتَ أَلْ. قُومُوا نَصْمَدْ عِنْدَ ٱلطَّهِرَةِ • وَيْلُ لَنَا فَإِنَّ ٱلنَّهَارَ قَدْ مَالَ وَطَلَالَ ٱلْمِثَاء قَدِ أَمْتَدُّتْ. جِيْجٍ قُومُوا تَصْعَدُ فِي ٱلْمِسْلِ وَنَهْدِمُ فُسُورَهَا . جِيجٍ فَإِنَّهُ هُكُذَا وَالْ رَبُّ لَكُنُودِ الْعَلَمُوا خَشَبًا وَآنْصِبُوا عَلَى أُورَشَلِمَ بِثُرَسَةً . هٰذه مَدِينَة تُنْتَقَدُ . إِنَّهَا كُلَّهَا جَوْدٌ فِي دَاخِلِهَا عِنْهِ عَلَا أَنَّ بِلْرًا تُنْبُرُ مِيَاهُمَا كَذَلِكَ هِيَ تُنْبُمُ شَرُّهَا. فيها يُسْمَ بالظّأم وَٱلسُّلْبِ وَأَمَامِهِ كُلُّ جِينِ مَرْضٌ وَصَرْبَةٌ ﴿ كِينِهِمْ كَأَدُّبِي بَا أُورَ شَلِيمٌ لِئَلَّا تَفَادقكِ تَفْسَى لِنَاكُو أَجْمَلُكِ بَلْمُمَا أَوْمَنَا لَا تُسْكُنُّ . ﴿ يَهُمْ مُكَذَّا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنَّهُمْ يُعَالُمُونَ مَعَّةُ إِسْرًا ثِلَ تَعْلِلَ ٱلْجُنْتَةِ ، أَكْثَرُ رَدُّ يَدِكَ إِلَى ٱلسَّاتِكَا تَقَاطِفِ . ﴿ يَهِ مَنْ وَا أَحْتَلُمُهُ وَأَشْهِدُ عَلَيْهِ فَيَسَمُّوا . هَا إِنْ آذَانَهُمْ غُلْفٌ قَلا يَسْتَطِيمُونَ ٱلْإِصْفَأَة . هَا إِنَّ كَلُّمَةُ أَلَّ إِصَادَتْ لَمْمُ عَالًا لاَيْسَرُ ونَ بِهَا . ﴿ أَنْ كُلُّوا مُنْ الْخُطِ أَلُّ وَيَهَدَ فَي إِمْسَاكُمْ ۚ أَ فَرِنْهُ عَلَى الْمُقَالِ الشَّوَادِعِ وَعَلَى عَلِسِ الشَّبَانِ جِيمًا فَإِنَّهُ فِلْحَدُ ٱلرَّجُلُ مَمَّ ٱلْمَأْةِ وَالشُّنْجُ مَمَ ٱلتَّصَلِّم مِنَ ٱلْأَبَّامِ كِيَهُمْ وَتَعِيدُ لِيُوتُهُمْ لِآخَرِينَ وَكَالكَ ٱلْمُولُ وَٱلْشَالَةِ جَبِمَا لِأَنِي الْمُذَّبَدِي عَلَى سُكَانِ الْأَرْضِ بَقُولُ أَرَّبُ. عِزْيِرٌ لِأَمَّمْ عِبا مِنْ صَنِيرِهِمْ إِلَى كَبِيرِهِمْ تَحْرِسُونَ عَلَى ٱلشَّحْتِ وَهُمْ جَيِمًا مِنَ ٱلنَّبِي إِلَى ٱلْكَاهُن وَالْوَنَ ٱلْأَوْرَ عَلَيْهِ وَلَيْدَاوُونَ كَمْرَ بِلْتِ شَمْنِي بِأَسْفِقُنْكِ فَا لِينَ سَلَامُ سَلامُ وَلَيْسَ سَلامُ ، عِنْ ﴿ أَلَهُمْ خَزُوا إِذْ قَدِ أَقَتَرَفُوا وِجْسًا . مَلِ لَمْ يَخُزُوا حَزْيَا وَلَمْ يَهُرُفُوا أَتَخْبَلَ فَلِذَٰ لِكَ سَيِسْ مُطُونَ مَمَّ ٱلسَّاقِطِينَ . فِي حِينِ ٱخْتَادِي يُكْبَنُونَ قَالَ ٱلرَّبُّ . عِنْ إِي مَكذَا قَالَ ٱلرُّبُ عَنُوا فِي طَرِيقِكُمْ وَٱنظُرُوا وَٱسْأَلُوا عَنْ مَسَالِكِ ٱلْعَدَم أَنْ ٱلطَّرِينَ المَّالِ وسيرُوا فِيهِ فَجَدُوا دَاحَةً لِنُلُوسِكُمْ . فَمَالُوا لَا نَسِرُ . عَيْدَ فَدَ أَمَّتْ لَكُمْ رُقَاتًا أَنْ أَمْنُوا ۚ إِلَى مُونِ الْبُوقِ . فَالْوَالْاَنْمَنِي . هَيْنِهِ الْمِلْكَ أَعْمُوا أَيْكَ الأَمْمُ وَاطْمِي أَيْبًا الْبَاعَةُ مَاذَا مِينِهِ . هِينِهِ إِنْهِي أَنْهِي أَلَيْكِ الْأَرْضُ . هَا مَنْهَ أَجُلُ شَرًا عَلَى هٰذَا الشَّمِ ثُمَرَةً أَفَكَادِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَضُفُوا إِلَى كَلايِ وَرَدَلُوا شَرِيتِي . عَنِهِ إِلاَ مَا لَينِي الْمُأْلُ مِنْ شَبًّا وَقَصَتْ ٱلدَّرِيةِ مِنْ أَرْض بَسدة . إنَّ عُرَقًا تَكُمْ غَيْرُ مُرْسِيَّةٍ وَذَا إِنْحُكُمْ لَا تَلَدُّ لِي . عَلَيْكِ مَلَذَ لِكَ مَكْذَا قَالَ ٱلرَّبُ عَآهَ لَذَا الْجِمَلُ لَمَذَا الشُّفَ مَا ثُرَ فَيَنْفُرُ بِهَا أَلا إِنَّا وَالْبَنُونَ جَبِمًا وَيَهِكُ بِهَا الْمِارُ وَصَدِيقُهُ. ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مُكَانًا قَالَ ٱلرُّبُّ هُوَذَا شَبُّ مُقْبِلُ مِنْ أَرْضِ ٱلشَّمَالُ وَأَمَّةٌ عَظِيمَةٌ مُاهَمَنَّةً مَنْ أَكَاسِي ٱلْأَرْضِ عِيْنِهِمْ كَايِشُونَ عَلَى ٱلْمُؤْسِ وَٱلْزِرَاقِ فُسَاةً لَا يَرْخُونَ وَكَالْجَرِ صَوْتُهُمْ رَأَكُونَ خُيُولًامُصْطَلَقَةً كَإِنْسَانِ لَقَاتَتِكِ يَا بِلْتَ صِيُونَ. ١١٦٤ بَلْنَسَا خَبَرُهُمْ فَأَسْتَرْخَتْ أَيْدِينَا وَأَخَذَ نَا كُوبٌ وَتَعَاضُ كَا لَتِي تَلِدُ. ﴿ يَهِمُ إِلَّا كُورُجُوا إِلَّ الصُّغُوا الْهُ وَلَا تَسِيرُوا فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّ سَيْفَ الْمَدُوِّ هَوَلُ مِنْ كُلِّ جَةٍ. ١٤٤ يَا مِكَ شَعْي شُدِّي أَلْسِحُ وَقَرَّعِي فِي أَلْمَادِ · أَقِيعِي مَنَاحَةَ وَحِيدٍ تَحِيبًا لَرَّا فَإِنَّ المُعَادَ يَجِلُ بِنَا تَبْنَةً ، يَنْ إِنْ جَمَلُكَ عَلَى هٰذَا الشُّفُ مُعْجَاعُومًا فَتَمَرُّفُ وَتَتَعِنْ طَرِيقُهُ. كَنْ اللَّهُمْ عُصَاةً مُثَرَّدُونَ سَاعُونَ بِالنَّسِيَّةِ . هُمْ نُحَكُّ وَحَدِيدٌ . كُأَهُمْ مُفْسِدُونَ . عِلْنِينَ قَدِ أَخْرَقَ ٱلْنَفَاخُ وَفَى ٱلرَّصَاصُ بِٱلنَّارِ وَبَاطِلًا تَعْصَ ٱلْمَاحِصُ وَٱلْأَشْرَادُ كُمْ يْ فَرَزُوا . يَحْتَهُمُ كَيْدَعُونَ فِئَةً مَرَفُولَةً كِلْأَنَّ ٱلرَّبِّ رَفَلُهُمْ

## ألفضل السّابغ

عيه الكينة الذكات إلى إدبيا من عد الآب قالا. هيه في باب يبن الرُّب وَاهِ مُنَاكَ بِهٰ الكلام. وَقُل التَّمُوا كِلنَةَ الرَّبِ الْجِيرَ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأَوْلِي يَسْفِدُوا لِلرَّبِ. هيه مُكَانَا قال رَبُّ الْمُؤْدِ إِلَّهُ إِلَى الرَّائِلُ الْمُؤْمَّا الْمُوْتَمُ وافائلُمُ فَلْمُكِنَّمُ فِي هُذَا الْوَسِم. هيه لا تُعْسَجُوا عَلَى قُول الكَّبِ عَالِينَ مُكِنَّ الرَّبِ مَكِنَا الرَّبِ مَكِنَا الرَّبِ. هيه المُّكمَ إِنَّ المُسْتَعَلِّمُ طَرِقُكُمُ وَأَعْلَكُمُ

تُجُكَ ٱلنَّحْسِ وَالْشَمْرِ وَكُلْ جُنْدِ النَّهَا ۚ أَلِي أَحَوْهَا وَعَبَدُوهَا وَأَنَّبُوهَا وَٱلْحَدُوهَا وَتَحَدُوا لَمَا فَلَا تَجْمَمُ وَلَا تُدْفَنُ وَتُكُونُ وْإِلَّا عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ . ﴿ يَهِيْكُ وَوَلَأَ ٱلْمُوتُ عَى الْحَيَاةِ عِندَ جِيمِ ٱلْكِيَّةِ ٱلْمُسْتَثِينَ مِنْ هٰفِواْلَسْيَرَةِ ٱلشِّرِدَةِ ٱلْمُسْتَثَمَّقَ فِي جَبِيمٍ الْوَامِنْمُ ٱلَّتِي دَمَرْتُهُمْ إِلَيْهَا يَقُولُ رَبُّ ٱلْجُلُودِ ، ﴿ وَتُقُولُ لَمْمُ هَٰكُمَا قَالَ ٱلرَّبُّ أَيْمُ عُلُونَ وَلَا يَهِمُونَ وَيَرَادُونَ وَلَا يُؤْوِنَ . عِنْهِ مَا إِلَا عُبِ أُورَشَلِمَ هَذَا قَدْ أَصَرَّ عَلَى ٱزْيَعَادُهِ ، إِنَّهُمْ غَسْتُكُوا بِٱلْقُرُودِ وَأَقِرًا أَنْ يَنُوبُوا . ١٤٤٤ إِنِّي أَصْفَيْتُ وَأَسْتَمْتُ فَإِذَا هُمْ بَتَكُلُّمُونَ بَا يُنافِي أَلْحُقُّ وَلَيْسَ مَنْ نَدِمَ عَلَى مَسْآ، تَهِ قَالْ لا ماذا صَنْتُ بَلْ كُلُّ وَاحِدِ اتَّفَلَبَ إِلَى مَسَاعِيهِ كَفَرَسٍ يُفَعَغُ فِي ٱلْبِتَالِ • ١ عَلَيْكُ أَلْفَكُنُ فِي السُّمَّاءَ يَمْرُفَ مَوَافِيتُهُ وَٱلْيَامَةُ وَٱلْخَطَافُ ٱللَّدَيْمُ لَرَّاعِيَانِ وَمَتَ عَيْهِما أَما شَنِي فَلا تَعْرِفُونَ حُكُمُ ٱلرَّبِ. ﴿ يَعِيمُ كَيْفَ تَقُولُونَ نَحُنُ حُكُما ۗ وَشَرِيعَهُ ٱلرَّبِ مَمَنَا ﴿ إِنَّ ظَمَ ٱلْكُنَّةِ ٱلْكَاذِبَ لَمُدْ حَوِلًا إِلَى ٱلْكَنِبِ، ﴿ قُدْ خَرِيَ ٱلْحُصَالَةَ وَفَرْعُوا وَأَخِذُوا ، هَا إِنَّهُم رَدَّلُوا كَلَتْ الرَّبِ فَاذَا فِيهِم مِنَ أَلِحُكُمةٍ . كَانِهُمْ إِذَاكَ أَعلى نِسَاةُهُمْ لِآخُرِينُ وَخُولُمْ الْوَادِينَ لِأَنَّهُمْ جَيماً مِنْ صَنبِهِمْ إِلَى كَبِيرِهُمْ يَحُرمُونُ عَلَى النَّفْتِ وَهُمْ جِيهَا مِنَ النِّي إِلَى الْكَاهِنِ ٱلْمُونَ الزُّودَ . عِلِيهِ لَيداوُونَ كُمْرَ بِلْتِ شَمْى بِأَسْفِقَافِ فَا يَلِينَ سَلَامُ سَلَامُ وَلَئِسَ سَلامٌ . عَنْهِ اللَّهُمْ خَزُوا إِذْ قُد أَتَعَمَّوُ الْجَسَّاءُ بَلَ لاَ كَلَوْفَا يَزِكُ وَلَمَ يَنْرِفُوا الْحَيْلَ فَلِنْكَ سَيْسَفُلُونَ مَعَ السَّانِيلِينَ. في جين اَحْطَادِي بِمُكِنُونَ قال الرَّبُّ عِنْ كَالْيَالِينِ الْمُعَمِّ الْمُعَلِّقِينَ لَمُولَ الرَّبُ . لَا جَبَ فِي ٱلْجُنَّةِ وَلَا يَنِي أَلِيْمَةِ. قَدْ سَقَطَ أَلْوَرَقُ . وَأَجْسَلُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَدُوسُهُم . عَلَيْكِي لَافَا نَشُدُ . أَجْتُمُوا فَدَخُلَ ٱللَّهُ مَ أَخْسِينَةً وَتَعَمَّتَ هُنَاكَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ إِلَهَا قَدْ أَصْتَتَ وَأَسْفَانَا مَا أَسْمُ لِأَنَّا خَطِلْنَا إِلَى ٱلرَّبِ. عِنْهِ إِنْتَظِرْنَا ٱلسُّلَامَ قَلْمَ كُلُن خَيْرُ وَأَوَانَ ٱلثِمَّالَةَ فَإِذَا بِٱلْأَهْوَالِ . عَلَيْهِ مِنْ دَانَ نُهِمَ تَخِيرُ خَيْلِهِ وَمِنْ صَوْتِ صَهِيل جِيَادِهِ أَرْتَجَنَتْ عَلِ أَلْأَرْضَ فَعَيمُوا وَأَكُلُوا الْأَرْضَ وَمَلاَهَا اللَّذِينَةَ وَسُكَانِهَا . عَيْنِ هَا فَلَا أَبَتُ فِيصِهُمْ حَيَّتِ أَرَاهَمَ لَا أَزْقَ فَتَلْدَعُكُمْ يَفُولُ ٱلرَّبُّ . عِيْهِ مَنْ يَفَرَ جُ عَنّى وَجَبِي فَإِنَّ قَلِي فِي صَحْدِبٌ. ﴿ وَإِنَّا هُوذَا صَوْتُ اسْتِنَاتُهِ مِنْتِ شَنِّي مِنْ أَرْضُ وَجِي بِنَ لَيْ مِنْ الرَّبُ فِي مِبْيُونَ أَلَيْسَ مَلِكُمَا فِيهَا. لِلْذَا أَسْخَطُونِ بَيْضُواتَهُمْ وَبِأَبَاطِهِ لِ ٱلْأَجْنِيِّ . عِنْهِ كَذَمَنَى الْحُصَادُ وَٱنْفُضَى ٱلسَّيْفُ وَغَنَّ لَمُ خَلْصً . كَلِيْنِ عَلَى تَعَيْ بَلَّتِ شَعْيَ ٱلْتَعَمَّدُ وَفَيْتُ وَأَخَدَ فِي الدَّهُلُ . ١١٠٠ أَلَيْسَ بَلْسَانُ فِي جِلْمَادَ وَلَيْسَ طَبِيبُ هُنَاكَ . ظَلِمَاذَا لَمْ قُصَمُ لِلْمَتِ شَعْي عَصَابَةُ

## ألفضل التاسغ

عليه من إرابي بيباء وَامَنَى يَبالِيع دَمُوع عَالَمِيَ بَهَا فَالِسَلَا عَلَى قَلَى بِلْتِ عَلَيْهِ مَن إِلَيْهِ وَالْمَنِي السَّارَةِ فِي الْمَرْيَةُ قَالَوْلَ شَنِي وَاَصَرَفَ عَلَمْ فَلِمُهُمْ الْمَنْهِ مَنْ وَقَاعَةً فَالْمِن مَن لَى يَبِيعِ السَّارَةِ فِي الْمَرْةُ وَالْمَالِقُ شَلِّهُمْ السَّلِيمِ الْمُحْدِينِ بَقُولُ إِلَى الْمَرْدِينِ الْمَالِمُ الْمَنْهِ وَلَا يَسْعِلُوا فِي الْمُومِينِ الْمَوْمِن فَريهِ وَلَا يَسْعِلُوا فَا مَرْدَ إِلَيْهِ الْمَرْدِينِ الْمَوْمِن بَقُولُ اللّهِ مَن هُولِي اللّهُ وَالْمَنْهُمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ ولَا لَلّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّهُ فَاللّهُ وَلّهُ لِلْمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ول

آوَى وَأَجْعَلُ مُدُنَ يَهُوذَا بَلَافِعَ لَاسَاكِنَ جِنا . عَلَيْكِ مَنِ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْحَسِيمُ فَيَتْهُمَ هٰذَا وَمَنْ كَلْمَهُ فَمُ ٱلرَّبِ فَلِغُرْ لِلذَا كِادَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱخْتُرَقَتْ فَعَسَادَتْ كَأَكْثُرُ لَا يَحَادُ فِيهَا أَحَدُ . ﴿ وَهِلَا مُثَالَ ٱلرَّبُ عَالَهُمْ وَكُوا شَرِيتِي ٱلَّتِي جَلَّتُهَا أَمَاتُهُمْ وَكُمْ بَهُوا لِصَوْتِي وَلَمْ يَسَلَكُوا فِيهَا عِلَيْكِ قَل ٱتَّبُوا إصْرَادَ فَسَلُوبِهِمْ وَٱلْبَلِيمَ بِمَا طَلْتُهُ المَازِهُمْ . فَيَ لَا لَكَ مُكَدًا قَالَ رَبِّ ٱلْمُنُودِ إِنَّهُ إِنْرَائِسِلَ هَا آمَدَا أَطْهِمُ هُذًا الشُّف أَفْسَلْتِهَا وَأَسْتِهِمْ مَآهَ سُمَّ عِلَيْهِ وَأَشْتِنُّهُمْ فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي لَمْ يَتْرِفُوهَا هُمُّ وَلاَ آ بِآوَاهُمْ وَأَطْلَقُ فِي آثَارِهِمْ ٱلسِّيفَ حَتَّى أَفْتِيمُمْ ﴿ ٢٠٠٤ هَكُذَا قَالَ رَبُّ ٱلجُّنُودِ تَأَمُّلُوا وَاسْتُدعُوا أَلَا لِيَاتِ لَيَأْتِنَ وَآلِمَنُوا إِلَى ٱلْحُكِيَاتِ لِلْقُلِنَ ١٤٤٤ وَلَيْمُرِعْنَ وَلْشَلْنَ لَنَا بِالنَّسْبِ فَخَرْيَ غُيُونَنَا بِالنَّمُومِ وَتَسِسِلَ جُنُونًا بِالنَّاء . عَلَيْج قَدْنُجَ صَوْتُ النَّذَبِ مِنْ صِهْيُونَ أَنْ كَيْفَ دُمْرًا وَخَرِينا جِدًا . لَقَدْ فَارْفَنَا ٱلأَوْضَ . قَدْ مَنسُوا مَسَاكِنَنا . عَنْ فَاتَمَن أَيْمًا اللِّسَا الكِلْتَ ٱلرُّبِّ وَلَهُم آذَاتُكُنَّ كَلِمَةً فِيهِ وَعَلَيْنَ بَايَكُنَّ النَّلْبَ وَلَعَلِمْ كُلُّ وَاحِدَةٍ صَاحِبَهَا الرِّئَّة . عَلَيْ كَانَ الْوَتَ قَدْ صَعدَ إِلَى كُوانَا وَدَخلَ مُسُودَنَا لِيجَاحَ الْأَطْقالَ مِنَ الدُّوَادِمِ وَالشُّبُانَ مِنَ السَّاحَاتِ . جِنْهِ تَكُلُمْ . مُكُذَا قَالَ الرَّبُّ إِنَّ جُنَّ ٱلْبَشْرَ تَسْفُطُ حَرَّ بْلِ عَلَى وَجِهِ المُعْرَآه وَكَا لَمُزْمَةِ وَرَأَهُ الْحَاصِدِ وَلَا يَكُونُ مَن يَكَيْطِ . ﴿ يَهُمُ لِكُمَّا قَالَ ٱلرَّبُّ لا يَلْتَخِر ٱلْمُسَجِيمُ بَمُكُنَّتِهِ وَلَا يَلْغَيْرِ ٱلْجَارُ مِجْتِرُوتِهِ وَلَا يَلْغَيْرِ ٱلْنَبَيْ بِينَاءُ ١١٤٤ بَل بَهٰذَا فَلَيْغَرِ ٱللَّهُ غَرِهُ إِنَّا يُفَهِّمُ وَيَرْمُنِي إِنِّي أَنَّا ٱلرَّبُّ ٱلْفَرِّي ٱلرُّحَّةَ وَالْحَصْمَ وَالْعَدَلَ فِي الْأَرْضِ لِأَنِّي بِهٰذِهِ أَرْتَضَيْتُ مَقُولُ الرَّبُّ • عِنْ ﴿ هَا إِنَّهَا كَأْتِي أَيَّامُ يَقُولُ الرَّبُّ أَفْتُدُ فِيهَا كُلُّ ٱلْمُنُّونِينَ مَمَ ٱلنَّفْ عِلْيُ مَصْرَ وَيَهُوذَا وَأَدُومَ وَيني عَنُّونَ وَمُولَ وَكُلُّ مَنْصُومِي ٱلزُّوَا يَا ٱللَّهُ كَدِينَ فِي ٱلْهَرَّةِ لِأَنَّ كُلُّ ٱلْأُمَّمِ غُلْفٌ وَكُلُّ آلِ إِسْرَا نِيلَ مُلْفُ أَنْتُلُوب

#### ألفَصَلُ ٱلْعَاشِرُ

وي إنتمنوا ألكانة ألى تَكَلَّم بها أرَّبْ طَلَّهُمْ مَا آلَ إِسْرَافِيلَ. وي مُكَذَّا قَالَ أرَّتْ لَا تَشَلَّمُوا طَرِيقَةَ ٱلْأُمْمِ وَلَا تَفْرَعُوا مِنْ آيَاتِ ٱلسُّمَّآءَ ٱلَّتِي تَفْرُعُ مِنْهَا ٱلْأُمَّمُ ﴿ يُعْلَىٰ مُنَنَّ ٱلْأَمْمِ مَاطَلَةٌ ۚ فَإِنَّ وَاحِدًا يَعْطَمُ غَجَرَةً مِنَ ٱلْفَابَةِ مَتَّخِمًا يَمَا ٱلْجُارِ بْالْقَدُومِ عِنْ ثُمَّ نَتُنُ بَالْتِمَّةِ وَالدَّهَبِ وَوَ نُنَّ بِالْسَلِيرِ وَالْمَطَارِقِ لِنَكْ تَقَرُّكَ. ومع فَتُكُونُ مُنتَصَبَة كَفَلْهِ فَلا تَنْطِقُ وَتُعْمَلُ خَلَا لِأَنْهَا لَا غَنِي . فَلا تَعْلَوُا مِن مِثل هٰذِهُ فَإِنِّهَ لَا تُدِي وَلَا فِي وَلُسُهِما أَيْمَا أَنْ تُحْسِنَ. ١٤٢٤ إِنَّهُ لَا تَظِيرَ لَكَ كَا رَبُّ عَظِيمُ أَنْتَ وَعَظِيمٌ أَمْنُكَ فِي ٱلْمَيْرُوتِ . عَنْهُ مَنْ لَا يَخْشَاكَ بَامَكِ ٱلْأَمْرِ ، إِنَّهُ بِكَ لِيلِنُ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ مَنِنَ جِيمٍ مُكَمَّا ۚ ٱلْأُمَمِ وَفِي ٱلْمَالِكِ بِأَسْرِهَا لَا تَظِيرَ لَكَ. عَيْهِ إِنَّمْ جَمِعا بَدُوا وَعَمُوا وَأَفَا تَلْمِمُ الْأَصْلَمْ غَنْبٌ . عَيْدٌ أَنَّا تُعَلِّمُ أَسْنُمِا المُنسُّةُ ٱلْطُرُقَةُ مِنْ رَّشِيشَ وَالدُّعَبُّ مِنْ أُوفَازَ فِإِنَّا هِيَ مُنهُ ٱلصَّانِعِ وَمِنْ يَدَي الشَّانِهُ وَلِإِنْهَا السَّنَجُونِيُّ وَٱلْأَرْجُوانُ فَعِي بِجُمِلَتِهَا مُنعُ ٱلْحَسَكَةَ ﴿ عَزْهَا أَمَّا ٱلْأَبْ خُلُو ٱلْإِلَهُ ٱلْحُقُّ الإِلَهُ اللَّيْ وَٱلْمِكَ الأَوْلِيُّ مِن مُحْسِكِ تَتَرَّلُولُ ٱلأَوْضُ وَالْأَتُم لا تَعَلَيْ غَضَهُ . جِنْهِ مُكُمًّا تَقُولُونَ لَهُمْ ٱلْآلِمَةُ ٱلَّتِي لَمْ تَعْنَعُ ٱلسَّاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لِتَهْكُ مِنَ ٱلأَرْضِ وَمِنْ تَحْتِ هٰذِهِ ٱلسَّمَاوَاتِ. ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي مَنَمَ ٱلأَرْضَ بِعُوتِهِ وَنَلْتَ ٱلْمُكُونَةُ بَكُمْتِ وَبَسَطَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِعِلْتِيمِ ، ١١٤٤ بِمَوْمِ يَعْمَمُ فِلاَ مِاء فِي السَّادَ وَمُنْتِي أَلَيْفُ مِنْ أَصَى الْأَرْضَ وَنُحْدِثُ ٱلْدُوقَ لِلسَّطَرِ وَلَيْمِزُ الرِّيحَ مِنْ خَزَانِهِ . ١٤٠٤ كُلُّ بَشَرِمِنَ ٱلْعَلِمِ صَادَ بَلِيدًا وَكُلُّ صَابِمُ خَزِيَ بِٱلْتِسْتَالِ لِكُنَّ سَنُوحًا زُودُ وَلَا رُوحَ فِيهِ . عِنْهِ إِنَّا هَذِهُ مَاطِلَةٌ وَمَنْمَةٌ مُعَكَّمَ وَفِي وَقَتِ الإَكْتِقَادِ مَهُكُ. عِنْ لِينَ مِثْلُ هٰذِهُ حَظَ يَتَقُوبَ بَلَ إِنَّا هُوَجَا لِلَّ ٱلَّكُمْ وَإِسْرَائِكُ هُو سَطُ مِيرًا فِي وَرَبُّ ٱلْمُنُودِ أَعُهُ . عَنْهِ إِجْمِي مِنَ ٱلأَدْضِ أَهْبَتُكِ أَيُّهَا ٱلْقَاعِدَةُ تَمَتَ ٱلْحَسَارِ عِنْهِ عَالَهُ مُكَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ هَأَ ثَنَا أَقَذِتُ أَسُّكَانَ ٱلأَرْضِ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ

#### أَلْمَصُلُ ٱلثَّانِي عَثْرَ

جِيجٍ عَادِلُ أَنْتَ يَارَبُّ وَإِنْ حَاجَبُكَ لَكِنِي أَتَكُلُمْ مَلَكَ بَا هُوَحَقُّ . لِلَّذَا تَهُمُّ طَرِينُ ٱلْنَافِينَ وَيَسْمَدُ جَعِيمُ ٱلْمُلِمِينَ بِالْفَدْدِ ، ﴿ إِنَّ لِمَنْ غَرَسَتُهُمْ فَتَأْسُلُوا وَغُوا وَأَثْمُرُوا ﴿ أنتَ قريبُ مِنْ أَفَرَاهِمِمْ وَبَيبِ مُ عَنْ كُلاهُمْ ، كان قانتَ قَدْ مَلْتَنِي وَرَابَيْنِي وَٱمْقَنْتَ قَلِي لَدَّبْكَ ۚ إَفْرِزْهُمْ كَنَفَرِ لِلذَّبْحِ وَقَدِّيْسُهُمْ لِيُومِ ٱلْقَنْلِ. ١ ١٤ ﴿ إِلَى مَقَى تُوحُ الأَذْمُنُ وَيَنْبِسُ مُضَا حَكُلُ ٱلمُعْزَادَ . إِنَّا لَيْنَا أَوْ سُكَانِهَا عَلَكْتِ الْبَاخُ وَٱللَّهُ يُلاِّيُّم قَالُوا لَا يَرَى مَوَاقِبَنَا • عَنْهُم إِنْ كُنتَ جَادَيْتَ ٱلرَّجَّالَةَ فَأَعَوْكَ فَكَفّ تُبَادِي ٱلْخَيْلُ. وَإِن كُنْتَ مُطَمَينًا فِي أَدْضِ ٱلسَّلامِ فَكُيْتَ تَفْعَلُ فِي خَمْرِ ٱلْأَدْهُنِّ . ويَهِ عَإِنَّ إِخْوَتُكَ وَأَهْلَ يَيْتِ أَبِكَ هُمْ أَيْنَا خَدَرُوا بِكَ وَصَرَّخُوا فِي إَثْرُكَ بِعلْ ، أَفْرَاهِم فَلا تَأْتَمَهُمْ إِذَا كُلُّمُوكَ بُلْكُير . في في إلى قَدْ تَرَكُتُ بَيني وَعَرَتُ مِيرًا في وَسَلَّمْتُ عَبُوبَةَ نَفْيِي إِلَى أَكْفِ أَعْدَانِهَا . عَنْهِ مَا رَلِي مِوانِي كَأْسَدِ فِي الْتَابَةِ رَهَمَ عَلَىٰ صَوْتَهُ ۚ لِذَٰ لِكَ كَرِهُمُ ۚ ﴿ كُنُّهُ ۚ أَجَارِحُ مُلَوَّنُ ٱلرِّيشِ مِيرَاثِي أَسَيُّ فَأَلْمُوارِحُ مَلْبِ مِن كُلُ جَةٍ . مَلْنِي تَجَسِّي يَا جِبِمَ وَنُوشِ المُعْرَآءُ تَمَالَيْ إِلَى الْأَحْفَلِ. وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَيْرُونَ قَدْ أَفْسَدُوا كَرْمِي وَذَاسُوا نَصِيبِي وَجَمَلُوا نَصِيبِي ٱلسُّعِي تَعْرًا غَرِبًا. ١١١٤ جَنَاوُهُ غَرَابًا غَرَابًا يَنْفِ إِلَّ . قَدْ غُرَّبْتِ ٱلْأَرْضُ كُلَّمَا لَأَنَّهُ لَا إِنْمَانَ يَالَمُنُ فِي ظَهِ. عَلَى جَهِمِ الرَّوَابِي فِي الْهَرِّيُّ أَنَّى لَلْدَ مِرْونَ لِأَنْ لِرَّب سَيْنًا يَاكُونُ مِنْ أَمْتَى الْأَرْضِ إِلَى أَنْسَى الْأَرْضِ وَلَاسَلامَ لِأَحْدِمِنَ ٱلْبَصْرِ. و إلى زَرْعُوا حَنظَة تَحْسَدُوا شَوْكًا . أَعَوْا وَلَمْ يَكْفُوا . إِخْرُوا مِنْ فَلَا يَكُمْ لِأُجْلِ اَنْعَلَوْا مَ غَشَبِ ٱلرُّبِ. ١٤٨٨ مُكَذَا قَالَ الرُّبُّ عَلَى بَهِم بِعِيرَانِيَ ٱلأَشْرَادِ الَّذِينَ عِنْونَ ٱلْمِرَاتَ ٱلَّذِي وَرَّنْتُ لِنَفْعِي إِسْرًا ثِلَ هَا تَذَا أَفَكُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ وَأَفْكُمُ آلَ يَهُوذَا مِنْ بَيْنِهِمْ . عِنْهِ وَتِهْدَ ٱلْتِلْاعِي لَهُمْ أَدْجِ وَأَدْحُمْمْ وَأَصِيْهُمْ كُلَّا إِلَى مِيرَاجِ وَكُلْكِ إِلَى أَرْضِهِ . عِلْهِ قَالَ تَتَلَمُوا طُرُقَ شَنِي وَآلَهِ فَ إِنْ مِنْ أَرْبُ كَا عَلْمُوا شَمْيَ ٱلْحِلْتَ بِٱلْبَلْرِ فَإِنَّمْ يُبِنُّونَ فِيَا بَيْنَ شَمْي . ١٤٠٤ وَإِنْ لَمْ يَسْمُوا فَإِنِّي ٱلْخَلِمُ عَلَىٰ ٱلْأُمَّةُ ٱلْتُعَلِّمَا وَأَيِينُمَا مَثُولُ ٱلرَّبُّ

#### ألفضل الثالث عشر

عِنْهُ مُكَذَا قَالَ لِيَ ٱلرَّبُّ ٱلْطَلِقُ وَآئِمُ لَكَ مِنْطَنَّةً مِنْ حَصَّانِ وَٱشْدُهُمَا عَلى خَوْرَكَ وَلَا تَشَمَّا فِي الْمَأْدَ . ويهي فَاتَّبَتْ الْنِطَّةَ بِمُسْرِكِلِمَةِ الرُّبِّ وَشَدَدْتُهَا عَلَى خُونَى \* يَهِيْنِ فَكَانَتْ إِلَى كَلِمَةُ ٱلرَّبِ كَانِيةً كَالِلا عِلَيْنِ خُو ٱلْنِطَفَ ٱلَّتِي أَبْمَتُ ٱلَّتِي عَلَى حَفُولِكَ وَفُمْ ٱلْطَلِقَ إِلَى ٱلْفُرَاتِ وَأَخْفِهَا هُنَاكَ فِي نُخْرُوبِ ٱلعَّخْرُ. كاللُّهُ وَأَنْطَلَفُ وَأَخْفَتُهَا عَدْ ٱلْفَرَاتِ كَالْمَرْ فِي الرَّبُّ. ١٤٠ وَبُسْدَ أَيَّام كَتعَرَق قَالَ لِيَ ٱلرَّبُّ فَم ٱلطَّانِي إِلَى ٱلْفِرَاتِ وَخُذْمِنْ هُمَاكَ ٱلنَّطْلَةَ ٱلَّتِي أَمْرُ ثُكَ أَنْ تُحْتِيهَا هْنَاكَ. ﴿ يَعْنِينِ مَا نُطْلَقُتُ إِلَى الْفُرَاتِ وَخَفَرْتُ وَأَخَذْتُ الْمُنطَفَّةُ مِنَ الْمُوضِمِ الَّذِي أَخْتِنْهَا فِيهِ فَإِذَا بِٱلِنُطْلَةِ قَدْ ضُلْمَتْ فَلاَصْلُمْ لِنَيْءٍ. وَإِنْ عَمَارَتُ إِنَّ كَعَلْمَةُ ٱلْبِ فَا يَهُ عَيْدٍ مُكْذًا قَالَ ٱلرُّ إِنِّ كُذَّاكَ أَفْ وَكُورًا يَهُوذَا وَكُورًا الورْشَائِمَ الْمُطْلِعَةُ . عَيْنِهِ وَهُولَا مَ النَّمْ الْأَشْرَادُ الَّذِينَ يَالْمُونَ أَنْ يَسْمُوا لِكَلَّا فِي وَقَدْ مَضُوا عَلَى إِصْرَادِ قُلُوبِهِمْ وَأَ تُبَوْا آلْمَةَ أَخَرَ لِسَبْدُوهَا وَيَحْبُدُوا لَمَا يَكُونُونَ مثلَ هذه أيْنطَة أَلِّي لَا مَنْكُمْ لِشَي و . ١١١٤ مَا أَنَّ الْنَطَفَ مَنْ يَعَمُّونِ الْإِنْسَانِ كَذَٰ لِكَ أَلْمُنْتُ فِي جَمِعَ آلَ إِسْرَانِسِلَ وَجَمِعَ آلَ يَهُوذَا يَقُولُ الزُّنُّ لِيَكُونُوا لِي شَنْهَا وَأَنْهَا وَهُمَّا وَفُوْرًا لَكِيُّهُمْ لَمْ يَسْتُمُوا . ﴿ يَهِيْنِهِ ۚ فَنَقُولُ لَمْمُ هٰذَا ٱلْكَلَامَ هَكُمْنَا قال ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِلَ عَلَىٰ وَنَ يَتَهَا خَرًا وَيَقُولُونَ لَكَ أَلْسَا مَرِفُ أَنَّ عَلَ وَنَ يَحْسَلُ خَرًا. المُنتِهِ فَتَوْلُ لَهُمْ هُكُمَّنَا قَالَ ٱلرَّبُّ هَا آتَنَا أَمَلاً جَمِعَ لَكُنانِ هُذِهِ ٱلأَرْضِ وٓٱلْمُوكَ ٱلْجَالِينَ لِدَاوْدَ عَلَى مَرْشِهِ وَٱلْكَمَنَةَ وَٱلْأَنْبِيَّةَ وَجَبِمَ سُحُعُانِ أُودَشَلِمَ شُكِّرًا 

#### ألفصل أكحادي عَشَرَ

عِنْ إِلَيْكِ أَلْكُلِفَ الْقِي كَانَتَ إِلَى إِنْهَامِنْ أَمُنِ الرُّبُّ فَالِكُّ. عِنْ ﴿ الْمُمُوا كَلِمَاتِ هٰذَا ٱلْمَهْدِ وَكَلِمُوا رِجَالَ بَهُوذًا وَسُكَّانَ أُورَشَلِيمَ ﴿ إِلَّهُ وَقُلْ لَمْمُ هَٰكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مَلُونُ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّتِي لَا يَسْخُ كَلِيكِتْ هَٰذَا ٱلْهَٰدِ ﷺ الَّذِي أَوْسَيْتُ بِهِ آبًا كُمْ يَوْمَ أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ أَوْنِ ٱلْخَدِيدِ قَائِلًا أَتَحُوا لِصَوْق وَأَخْلُوا بِلَيْهُ عَلَى حَسَبِوكُلَ مَا أَنَا مُوسَكِمُ فِي فَتَكُونُوا لِي صَبَا وَالْحُونَ لَكُمْ إِلَمَا عِينِي كِيَ أُمِّمُ الْمُنِّتُ الَّذِي خَلْثُ لِا كَإِنْكُمُ أَنْ أَعْلِيمٌ أَنْ اَنْدُوْ لِنَا تَدُوُّ لِنَا وَصَالا كَأَ فِي هُلَكَّ الْيَمْ. فَأَخِتُ وَظُنْ لَيْنَ لَالِبُ مِنْ يَكِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ الْوَلِيْلَةِ لِكُلِّ هُلِيهِ الْكِلِياتِ فِي مُنْذِ يَبُوذَا وَفِي شَوَادِم أُونَشَلِمَ قَائِلًا أَسْمُوا كَلِمَاتِ هٰذَا ٱلْمَهْدِ وَأَخْلُوا بِما. كاللهُ فَإِنِّي أَشْهَدَتُ عَلَى آ مَا يُنكُمُ إِنْهَادَامُذَ يَوْمَ أَخْرَجُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ إِلَى هٰذا أَلُومُ مُجْرًا فِي أَلَا شَهَادٍ قَائِلًا أَنْهَنُوا لِمَوْقِ عَنْهِ ظُمَّ بَتَمُوا وَلَمْ يُمِلُوا مَسَلمتهم بَلْ مَتَّى كُلُّ مِنْهُمْ عَلَى إِصْرَادِ ظَلِهِ ٱلشِرْءِ غَلَبْتُ عَلَيْهِ كُلُّ كَلِيلَتِ كَفَا ٱلْهَدَ ٱلَّذِي أُوْمَيْتُ بَالْمَثَلُ بِهِ وَلَمْ يَمْمُوا ، عِنْ وَقَالَ لِي ٱلرُّبُّ قَدْ وُجِدَتْ فَنَهُ فِي رَجَال يَهُودًا وَسُكَّانِ أُورَشَلِيمَ . عَنْ لَكُ عَدْ رَجَمُوا إِلَى آثَام آبَّاكُم الْأُولِينَ الَّذِينَ أَيْوَأَنْ يَعْمُوا لِكُلِمَاتِي فَهُمْ أَيْضًا أَتُّبُوا آلَهَ أَخْرَ لِتَبْدُوهَا وَتَعْضَ آلُ إِسْرَا سُلَ وَآلُ يَهُوذَا عَدْي أَلْتِي عَامَنتُ بِهِ آبَا مُمْ . وَيَهِمْ إِذْ لِكَ مُكْذَا قَالَ ٱلرَّبُ مَا تَذَا أَجِلُ عَلَيْمَ شَرًّا لَا يَسْتَطِيلُونَ ٱلتَّخَلُّصَ مِنْهُ فَيَصْرُخُونَ إِلَى وَلَا أَسْمَ لَمْمُ . ﴿ فَيَعْظِلُ مُمُنُ بَهُوذَا وَلَسُكَانُ أُورَشَلِيمَ وَيَسْرُخُونَ إِلَى ٱلْآلِحَةِ ٱلِّي هُمْ مُفَيِّزُونَ لَمَا كَلَا تُخْلَصُهُمْ فِي وَقَمْتِ سُرْهمْ ، عَلَيْهِ فَإِنَّهُ عَلَى عَدِيمُدُنكِ كَانَ عَدْدُ ٱلْمُسِبَكِ يَا يَهُوذَا وَعَلَى عَدْدِ شَوَادِع أُودَشَلِيمَ نَصَبُهُمْ مَذَابِحَ لِلْمِزْيِ مَذَابِحَ لِتُنْفِرُوا فِبَسْلِ. ﴿ يَكُمُّ وَأَنْتُ فَلا نُصَلْ مَنْ هْنَا الشُّمْ وَلَا رَفْعُ لِأَخْلِهِمْ دُمَّا وَلَا صَلَاةً فَإِنِّي لَا أَعْمَالُمْ وَقُتَ مُرَاحِهمْ إِلَّ مِنْ صُرِّهِمْ . عَنْهُ مَا إِلْ حَبِينِي فِي بَنِنِي وَقَدْمَتَمَ ٱلْكُابِدُ. أَلَسَلُ ٱلثَّذُورُ وَالْحَمَ ٱلْمُثَمَّنُ تَفْسِلُ عَلَىٰ صُرُكَ يَامَنَ بَلْغَيْرُ عِسَالَة بَوِ. ١٤٢٥ قَدْ مَثَاكِ ٱلرَّبُ وَيُؤتَةُ خَشْرًا \* جَيلة ذَاتَ ثَمْ أَنِن ثُمَّ مِندَ صَوْتِ جَلَبَةٍ عَظِيَةٍ أَضْرَمَ فِهَا تَادًا فَصَلَتَ أَعْسَلُهُا . يَهِي وَدَبُّ ٱلْخُرُدِ أَلَّذِي فَرَسُكِ فَدْ تَكُلُّمَ فَلَيْكِ بِفَرَّ لِأَجْلِ فَرّ آل إِسْرَائِلَ وَآلَ يَهُونَا أَلْتِي مَنْمُوهُ لِيُسْخِطُونِ بِتَشْجِرِهِمْ فِبْلُو. عَلَيْكُ قَدْ أَعْلَيْن ٱلَّابُّ فَلَيْتُ . حِنْلِدُ أَدْيَنِي أَعْلَمْم . عَلِيْكِ وَكُنتُ أَنَا كَخَلَ أَلِفٍ يُسَاقُ إِلّ الدُّبْجِ وَلَمْ أَطْمُ أَنَّهُمْ فَكُرُوا عَلَى أَفْحَادًا أَنْ لِتَنْفِ الشَّكِرَةَ مَعَ طَعَلِهَا وَتَشْطَعُهُ مِنْ أَرْضُ ٱلْأُمَّا ۗ وَلَا يُذْكِرُ أَنَّهُ مِن بَعْدُ. عَنْهِ فَإِدَبُ ٱلْمُؤْدِ ٱلْحَاكَمَ بِالْمَدْل القاحِمَ الْكُلِي وَالْمُلُوبَ إِنِّي سَأْدَى أَيْعَامَكَ مِنْهُمْ لِأَنِّي إِلَيْكَ فَوْمَنتُ دَعْوَايَ. الله الله الله الله على وجال مَسَافُونَ الَّذِينَ يَطِلُونَ مُسْلَكُ مَا عَيْنَ لَا تَعْبًا لِكُنْ لَا تُوتَ إِلْهِينَا . ﴿ ﴿ لِلَّذِكَ مَكُمَّا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنْدِ مَا ثَنَا أَخْتَسْهُمْ فَالشَّانُ مِنَّهُمْ يَوْفُنَ بَالسَّيْفِ وَبُوهُمْ وَبَكَّهُمْ يَوْفُنَ بِالْجِيعِ عَلَيْكُ وَلَا تَكُونَ مِنْهُمْ بَيْنَةُ لِأَنِّي أَجُلُ شَرًّا عَلَى رِجَالِ عَنَاقُونَ فِي سَنَهُ ٱفْتِفَادِهِمْ

الزارُمون لجومًا حتى الني وآلستعامِن ذاهبان إلى أرض لا يَمْ قالِمَا . \$218 هَلُ رَدُاتَ يَهُودًا رَدُلَا رَمَاكُ وَعَافَتْ مُشَلِّكُ صِيرُونَ ، عَا بِالْكُ صَرَ لِكَا وَلاَ يَشَالُ كَا ، أَنْظُرُا السَّلَامَ وَلاَ عَيْرُ وَوَمُتَ النِّمَالَةُ فِإِذَا الرَّبِّ . هيج تَدَمَرُفَا يَا رَبُّ يَفَكَا وَإِمْ آلَكِ فِأَنَّ تَعْفِلُ مَا إِلَيْكَ . هيئه لا تنظيمًا الأَجْلِ الْعِلَى وَلاَ تَلْفَعُ مَرْضَ عَبِدِكَ ، أَذَكُرُ . الاقتض عَلْمَ الدِّمَنَا . هيئه هَلَ النَّهِ أَنْسَا الْأَمْمِ مَنْ يُعِيرُلُوا مِلِ السَّاوَاتُ النَّخُ الرَّذَةُ . أَلْسَتَ أَنْ الرَّبِ إِلْهَ وَإِلَى تَقْطِلُ الْأَعْلِ الْمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

#### ألفضل آلخامس عثر

وَقَالَ إِنَّ ٱلرُّبُّ لُو أَنَّ مُوسَى وَصَمُو يُلِلَّ وَقَمْنَا أَمَامِي لَمْ فَرَجْتُ نَفْسِي إِلَى هُلَا ٱلشَّبِ فَالْمَارَحُمْ مَنْ وَجْعِي وَلَغَرْجُوا . عَنْ ﴿ وَإِذَا قَالُوا لَكَ إِلَّى أَيْنَ تَخْرُجُ فَكُلْ لْمُمْ هَكُمُنَا عَالَ ٱلرَّبُ ٱلَّذِينَ فِسَوْتِ كَإِلَى ٱلمُوْتِ وَالَّذِينَ السُّيْفِ فَإِلَى ٱلسُّف وَٱلَّذِينَ لِمُوعٍ فَإِلَى الْجُوعِ وَالَّذِينَ لِجُلامَ فَإِلَى ٱلْجُلامَ . عِنْهِ وَأَوْكِلْ بِهِمْ أَدْبَعَة أَصْنَاف يَعُولُ ٱلرُّبُ ٱلسُّنِكَ فِقُتُل وَالْكِلَابَ النَّرْ بِن وَطَلِيرَ ٱلسُّمَّةَ وَبَهَامُ ٱلْأَدْسِ لِلأَكُل وَالإنلاف عليه وَأَدْمَهُمْ إِلَى ٱلنَّفِ فِي جِيمِ مَالِكِ ٱلْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ مَلَّى بْنِ حِزْقِاً مَكِ يُوذَا وَمَا مَنَعَ فِي أُودَشَلِيمَ . عِيْنِي فَنْ يُشْفِقُ مَلَيْكِ يَا أُودَشَلِيمُ وَمَنْ مَرْفِي لَكِ وَمَنْ عِيلُ لِيسَالَ عَنْ سَلامَتِكِ . عَنْ إِنَّكِ وَمُسْتِنِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَٱدْ تَعَفْتِ إِلَى ٱلْوَدَّآة فَأَمَدُ بَدِي عَلَيْكِ وَأَنْفَكِ فَقَدْ مَالَتُ مِنَ النَّفِي عَنْكِ عِنْهِ وَأَذْرِيهِمْ فِالْمَدَاةِ إِلَ أَيْرَابِ ٱلْأَرْضِ اللَّهُ أَنْكُاتُ وَأَ بَلْتُ شَنِي وَلَمْ يَرْجِمُواعَرَ، طُرُقِيمٌ ١ كَانِهُ فَلا كَثَرُتُ لَدَيُّ أَدَامِلُهُمْ مَوْقَ وَمْلِ ٱلْعِسَادِ ﴿ إِنِّي جَلِّتْ لِكُلِّهِ أُمْ شَامِومَن يُدَرِّهُ وَخَذَ الطَّعِيرَةِ وَأَوْقَتْ عَلَيْهِم بَنْتَهُ أَلْمُولَ وَالرَّعْبَ. عِنْ قَدْ ذَبَّتْ وَالِدَهُ السُّبْةِ وَفَامَتْ دُومُهَا وَغَارِتْ ثَغَيْمًا وَٱلنَّهَـارُ مَاقِ فَالْهَا ٱلْحِرْيُ وَٱلْعَادُ وَسَأَدْتُمُ بَغِيَّتُهُمْ إِلَى ٱلسَّفِ أَمَّامَ أَعْدَانِهِمْ يَقُولُ ٱلرُّبُّ. عِنْهِ وَبِلْ لِي بَا أَنِي لِأَنَّكِ وَلَذَّتِنِي إِنْسَانَ خِصَام وَقِرَاعِ لِلْأَرْسُ كُلِيًّا . إِنِّي لَمْ أَمْرِضْ وَلَمْ 'يُمْرْضِي أَحَدُ وَكُلُّ أَحَدٍ يَلْمَنِي . \$ \$ قَالَ ٱلرَّبُ إِنَّ ٱلْيَئِيَّةَ مَنْتُودُ ظَلِكَ بِالْمَيْرِ وَإِنِّي مَأْجَمَـلُ ٱلْمَدُوَّ يَضَرُّحُ إِلَيْكَ فِي أَوَانِ ٱلشُّ وَوَمُتِ النِّيقِ. عَيْهِ مَلْ يُصْلِمُ الْمُدِيدُ حَدِيدَ الشَّمَالِ وَالْفُسَّاسَ . عَيْهِ: سَأَدْم عَنَاكَ وَكُنُوذُكَ نَهُمُ إِلا تَمْنِ لِأَجْلِ كُلَّ خَطَالَاكَ فِي جَبِيمِ تَخُومِكَ عِلَيْكِ وَأَجْمُكَ عَبْما لِأَعْدَ آيَاتَ فِي أَرْضِ لَمْ تَمْرُهَا لِأَنَّ ثَارًا أَسْطَرَمتْ فِي فَعْنِي كَتَّمِدُ طَكِّكُم ، عَزْهِ إلَّك بَارَبَ قَدْ مَرْقَتِي فَاذَكُونِي وَالْتَقِدْنِي وَٱلْتَقِمْ لِي مِنْ مُضَطِّسِدِيٍّ. لَا تَأْخُذِ في بطول أَنَانَكَ. أَطْمُ أَنِّي لِأَجْكِ أَخْمَلُتُ التُّمْبِيرَ. ﴿ لِلَّهُ إِنَّ كَلِمَا لِكُ فَدُ بَلْقُتْ إِلَيْ مَّاحَةُ إِنَّا فَكَانَتْ لِي كَلِينَكَ سُرُووا وَفَرَحًا فِي قَلِي لِأَنَّ أَنْهَكَ أَلَيْ عَلَى أَلِيا الرَّبّ إِنْ الْجُنُودِ. ١١٤ إِنِّي لَمُ أَخْلِسُ فِي جَاعَتِ اللَّاعِينَ ثُمَازِحًا بَلْ مِنْ أَجْلِ يَدِكَ جَلْتُ مُنْهَرَدًا لِأَنْكَ مَلَأَتِي غَنَاً. عَيْدًا مَاذَتْ كَأَبَقِ مُسْتَدِيَّةً وَمَرْبَق مُعْمَلَةً كَأْنِي ٱلنَّفَاةَ . إِنَّهَا صَادَّتْ لِي كَمْرِكَافِي كِيَاءِ لَا تُدُومُ . عَلَيْكُ إِذْ لِكَ مُكْلَا كَالَ ٱلرُّثُّ إِنْ رَجَعْتَ رَجَعْتُ بِكَ فَكَيْفُ بَايْنَ يَدِيُّ وَإِنْ أَخْرَجْتَ ٱلنَّهِيسَ مِنَ إِلْحَدِيسِ كُنْتَ كُفَعِي فَهُمْ يَرْجِمُونَ إِلَيْكَ وِأَنْتَ لَا تَرْجِمُ إِلَيْهِمْ . ١٤٠ وَسَأَجَلُكَ تَجَاهَ هٰذَا ٱلشُّفِ سُورًا مِن تَحَلَّى حَصِينًا فَعَلَا يُونَكَ وَلَا يَشْدِدُونَ مَلَكَ لِأَنِّي مَنكَ لِأَعْلَمْكَ وَأَنْمُدُكَ مِثْوِلُ ٱلرُّبُّ . ويهج مَا أَنَهْدُكُ مِنْ أَيْدِي ٱلْأَشْرَادِ وَأَنْمَدِ بِكَ من أحنف ٱلْمُتَرِينَ

#### ألفضل السادس عشر

عِيْهِ وَكَانَ إِنَّ كِلِنَهُ الرَّبِ قَائِدُ عِيْهِ لَا تَغَذَ لَكَ الرَّأَةُ وَلَا يُكُنُ لَكَ بُلُونَ وَلَا بَنَانَ فِي هَذَا الْوَسْمِ عِيْهِمْ فَإِنْهُ شَكَفًا قَالَ الرَّبُّ عَلَى الْنَبِنَ وَالْبَابَ الْمُولُومِينَ فِي هَذَا الْمُوسِرُ وَمَنَى أَنْهَا مِم اللَّانِي وَلَدَيْهُمْ وَآبَاتِهِمِ الْذِينَ وَلَدُوهُمْ فِي هُدِهِ الأَرْضِ عَنْهُ لَا إِنَّهَا مِوْوَنَ إِلَا أَرَاضِ وَلَا يُعْتَبُونَ وَلَا يَعْفُونَ بَلْ يُكُوفُنَ زِيلًا عَلَى وَجُو

عليه وأسطيهم الواحد على أهيه الآباة وَالْبَينَ عِيما يَعُولُ الرَّبُّ وَلَا أَسْفِي وَلَا أَدْنِي وَلَا أَرْهُمُ فِي إِهْلَاكِهِم. عَنْهُ فَا تَعْلُوا وَأَصِيمُوا . لَا تَسْتَكُيرُوا فَإِنَّ ٱلرُّبَّ فَد تَكُلُّم . عيه المُوا الْحَدَ يربِّ إِلْهِكُمْ مَثِلَ أَنْ يَعْدُ الشَّلامَ وَقَبْلَ أَنْ تَنْفُرُ أَعْدَامُكُمْ مَلَى الجُبَال اْلْمَانِيَةِ . حِيلَنِهِ كَثَرَقُهُونَ اَتُودَ فَهُولُهُ إِلَى ظِلْ مَوْتِ وَتَجْسَسُهُ وَنَجُودًا • عَزْيِكَ فَإِنْ لَمْ تَتَمُوا لِمِنَا تَبْنِي نَفْسِي فِي ٱلْمُثَيَّةِ عَلَى كِبْرِ إِلَيْكُمْ وَلَنَتَهُمْ عَيْنِي أَسْتِمَارًا وَقَسِلُ بِلْعَشُوعِ لِأَنَّ صَلِيمٌ ٱلرَّبْ عَدْ سُهِيَ . كَالْمَاتُهُ قُلْ إِنْسَكِ وَٱلْكِيْحَ قَرَاصَا وَٱلْجِلَاكَةُ قَهُ زُلَّ مَنْ دُوْوسِكُمْ إِكْلِسِلْ غَرِكًا . عِنْهِ مَدْ أَغِلَتْ مُدُنْ ٱلْمُنوبِ وَلَا فَاجْ مَا . أَمْلِيتَ يَبُونًا بِمُنْكِيا . أَخِلِبَتْ عَنْ آخِرِهَا . كَلِيْكُ إِنْضُوا غُوثُكُمْ وَٱلْفُرُوا ٱلْكَيْلِينَ. مِنَ النَّهَالِ . أَنْ الْعَلِمُ الَّذِي أَعِلِيَ الَّهِ . أَنْ عَمْ خُرِكِ . ١٩٢٨ مَاذَا تَعُولِنَ إِذَا هُوا أَكْتُمَاكُ وَقَدْ عَلَيْتِهِمْ طَلِكِ فَأَقُوا أَلِزَاءَ أَفَلا يَأْخُذُكِ الْخَاصُ كَالْمَرَاةِ أَلَق كِلْ وي وَإِنْ قُلْتِ فِي ظَلِّكِ لِمَاذَا أَمَا نَتِي هَٰذِهِ فَلِكَفْرَةِ إِلَيْكِ هُوَكَتَ ذُلُو لُكِ وَكُمْ فَت عَمَاك مَسَرًا. عِنهِ مَل يُنَيِّرُ ٱلْكُونِي جِلدَهُ وَالنيرُ وَعَلَىهُ وَيَنْفِ تَعْدِدُونَ أَنْتُم أَنْ تَمْنَعُوا الْحَيْرُ وَأَنْهُمُ مُنْكُونَ الشَّرِّ. عَلَيْكِ إِنِّي سَأَشَتُهُمْ كَا لَلْصَافَةِ أَلَى تَذْعَ بِهَادِيمُ ٱلْبِرَّةِ. عَنْهُ مُنِهُ مُزْعَكِ وَأَفْتَ ٱلْكِيلَةَ لَكِ مِنْ أَدْنِي مِنْوَلُ ٱلرَّبُ لِأَنْكِ نَسِينِي وَوَكُمْ عَلَى الزُّودِ . عَلَيْهِ كَأَنَا أَيْمَا رَفَعْتُ ذَٰهِ لَكِ عَلَى وَجِسك فَعَلَرَتَ فَيَنِيمَكُ جِهِي فِي فَلْكِ وَصَهِيكِ وَغَنْنُ ذِكَاكِ عَلَى ٱلْتَكَالُ فِي ٱلْمُحْرَّأَهُ . قَدُ رَأَيْت أَدِجَاسَكِ . وَبِلُ لَكِ يَا أُودَشَلِيمُ أَفَلَا تَعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مَتَى بَعْدُ

## ألفضلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَادَتْ إِلَى إِدْمِيا مِنْ جَسَةِ ٱلْخَطِّرِ ﴿ لِللَّهُ لَا مَتْ يَبُوذَا وَأَحْتَأَبُتُ أَوْابُهَا وَهِي فِي أَلْمِنَادِ عَلَى ٱلْتُرَابِ وَسُرَاحُ أُورَشَلِيمَ قَدِ أَرْتَفَ وي أَمْرَاهُمُ أَرْسَلُوا أَمَا غِرَهُمْ فِمَا ۚ فَأَوْا أَلْجِبَابَ فَلَمْ تَعِيدُوا مَا فَرَجُوا إِلَيْتِهِم فَارَغَةً كَثَرُوا وَخَبِلُوا وَضَلُوا رُوْوسَهُمْ ، ١٠٠٠ قَدْ تَفَلَّمَتِ ٱلدَّبُ لِأَثَهُمْ يَعْمُ مَطَرُ عَلَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْلِكَ غَزِيَ ٱلْمُؤَاتُ وَغَلُوا وُلُوسَهُمْ ﴿ ١٠ ﴿ وَأَدَتِ ٱلْأَيَّةُ ۚ فِي ٱلصَّمْرَاءُ مُ وَسَكَّتَ لِأَنَّهُ لَمْ بِكُنْ كَلاًّ . ﴿ وَأَنْرَأَا وَقَفَتِ عَلَى ٱلزَّوَانِ وَأَسْتَنْفَعَتِ ٱلرَّبِحَ كَبْنَاتِ آوَى فَكُلْتُ مُونِهَا لِأَنَّهُ لَبْسَ مُضْتُ . ﴿ لِينَا إِنْ كَانَتُ آَمَانَا تَشَهُدُ مَالَيَّنا يًا رَبُّ وَلِأَهْلِ الْعِكَ الْفَالَ قَإِنَّ أَوْمَنَا وَاتَنَا قَدْ كَثُرَتْ وَإِلَّكَ خَطْنًا ﴿ يَهِ مِن ا لِمْرًا ثِلَ وَخَلَصَهُ وَمُتَ الضِّيقِ لَمَاذَا تَكُونُ كَثَرِيدٍ فِي الْأَرْضِ وَكُسَافِرِ يَبِلُ إِلَى مَيتِ . عِنْ إِلَا اَتُكُونُ كَالرُّبُلِ النَّمَةِ كَالْجُبُارِ ٱلَّذِي لَا يَعْدِدُ أَنْ يُخْلِسَ وَأَنتَ فِيَا بَيْنَا يَارَبُ وَبَا بِكَ دُمِينَا قَلَا غَذَلْنَا. ﴿ ثُلَّا مَكُنَا قَالَ الرُّبُ لَمَنَا الشُّب كَتَمَادُ أَحَيُّوا أَنْ يَشْرُدُوا وَلَمْ بِكُفُوا أَرْجُهُمْ فَلَمْ يَرْضَ ٱلرَّبُّ عَنْهِمْ وَٱلْآنَ يَذَكُرُ إِنْهُمْ وَيَفْتُدُ خَطَائِكُمْ . عِلَيْهِ وَقَالَ لِيَ ٱلرَّبُّ لَا تُصَلُّ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا ٱلشُّبِ لِلْنَبِي عليع إِذَا صَلُواْ فَلا أَنْهَمُ صُرَاحَهُمْ وَإِذَا أَصْعَدُوا غُرَّفَةً وَتَقْدِمَةً فَلا أَدْضَى عَنْهُمْ بَلِ أَفِيهِم بِالسَّيْدِ وَٱلْجِرَعِ وَٱلْوَبَّةِ. ٢٢٤ فَقَاتُ آءِ أَيُّهَا السَّدُ ٱلرَّبُ هُوذَا ٱلْأُنبِيآة بَغُولُونَ لَهُمْ إِنَّكُمْ لَا زَّوْنَ ٱلسُّفَ وَلَا يَولُ بِكُمْ جُوعٌ بَلُ أَجْسَلُ كُكُمْ سَلاماً عُشَّا فِي هْنَا ٱلْوْصِرِ. عَلَيْهِ فَتَالَ لِيَ ٱلرَّبِّ إِنَّ ٱلْأَنْهِا ۚ يَتَأَلُّونَ إِنِّي ذُودًا وَأَنَاكُم أُرْسِلُهُمْ وَلَمْ آثَرُهُمْ وَلَمْ أَكُلُّهُمْ إِنَّا يَغَلُّونَ لَكُمْ يرُواْ إِزُورِ وَبِالْبِرَافَةِ وَٱلْبَطِلِ وَصَلَالٍ فَأُومِهِمْ عِيْدٍ لَمْ إِنَّ مُكَدُّنَا قَالَ الرَّبُّ عَلَى الْأَنْهِيَّةَ ٱلْكَنْدِينَ بَاسِي وَأَنَا لَمُ أَرْ لِلْمُ وَهُمُ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَا يُكُونُ فِي هَٰذِهِ الْأَرْضِ سَيْتُ وَلَاجُومٌ إِنَّ هُولًا ۚ الْأَنْبِيَّةَ بِالسَّيْف وَٱلْجُوعِ يُغَنُّونَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ الشَّبُ أَلَّذِينَ هُمْ مُتَنَبُّونَ لَمْمُ مَطْرُوحِينَ فِي شَوَادِع أودَكيم مِن الجَرِعِ فَالسُّفِ وَلَا يَصُونُ لَمْ ذَافِنٌ هُمْ وَلِمَا وَهُمْ وَبُوهُمْ وَبَالْهُمْ وَأَسْبُ مَلْهُمْ مَرَّهُمْ . حِينِهِ وَتَقُولُ لَمْمُ هَذَا الْكَلَامَ . لِتَسِلْ عَنَاي بِالدَّمُوعِ لَسلا وَيَهَادًا وَلَا تَسْكُنَا فَإِنَّ الْعَلَادَةُ بِلْتَ شَعِي قَدِ انْعَطَلَتِ ٱنْحِطَامَا عَبِلْيَا بِضَرَ فِالْاشِفَةُ منًّا. ١٤٠٤ إِنْ خَرَجْتُ إِلَى ٱلصُّحْرَاءَ فَإِذَا ٱلْتَنْلَى بِٱلْسَيْفِ وَإِنْ وَمَكْتُ ٱلْمَدِينَةَ فإذَا

وَمَعَرَّ مَعْدِسِنَا ١٤٤٦ كَا مُنْتَظَرَ إِسْرَائِسِلَ يَادَبُّ إِنَّ جِيمَ ٱلَّذِينَ يَعْرُكُونَكَ يَخْزُونَ وَأَلَّذِينَ يَصْرِفُونَ عَنْكَ يُكْتَبُونَ فِي ٱلتُّرابِ لِأَنَّهُمْ زَكُوا يَبْوعَ ٱلْيَاهِ ٱلْمُن الرُّف . المُناكِ إِنْفِنِي إِدَبُ فَأَنْنَى خَلْمَنِي فَأَخَلُصَ وَإِنَّكَ تَسْجِنِي . ﴿ وَإِلَّا مَا إِنَّهُم يَقُولُونَ لِي أَيْنَ كَلَمْ أَلَرْبَ فَلَأْتِ. عِينَ إِمَّا أَنَاظُمْ أَعْتِلْ مَنْ كُونِي رَامِا وَرَآوادُ وَكُمْ أَقَنَّ يَوْمَ ٱلْمُضِلَّةِ وَقَدْ عَلَمْتَ مَا خَرَجَ مِنْ شَغَيًّ فَإِنَّهُ كَانَ أَمَامٌ وَجُهِكَ. عِينه لأ تُكُنْ لِي رَفِّهَا. إِنَّكَ أَنْتَ مُعْتَمَى فِي يَوْمَ الضَّرِّ فِي أَهِمَ لِفَرِّ مُضْطَهِدِيٌّ وَلَا أَخْرَ أَمَّا. لِيَرْ تَبِوا هُمْ وَلَا أَذْ تَبِ أَنَا . أَجُلُ عَلَيْهِم قِرْمَ النُّرِّ وَأَحْطِينُهُم حَطْما مُضَاعَف . عَلَيْهِ مُكَدًّا مَّالَ لِي أَرْبُ أَنطَاقُ وَمِن بِالِ بَنِي ٱلشَّفِ ٱلَّذِي مِنْهُ يَدخُلُ مُلُوكُ يَهُوذَا وَيُخْرُجُونَ وَبِسَائِرِ أَوْابِ أُورَسَلِيمَ يَحْتَلِيمَ وَقُلْ لَمْمُ أَسْتَمُوا كَلَمَةَ الرَّبِ إَمْلُوكَ يُوذَا وَيَا جِيمَ يَهُوذَا وَيَا كُلُّ سُكَّان أُودَشَلِيمَ الدَّاخِلِينَ مِنْ هَلِهِ الْأَبْوَابِ. عِنْ المُكذَا مَالَ ٱلرُّبُ ٱخْتَفَظُوا لِأَنْفُكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا خَلَا فِي قَوْمِ ٱلسُّبْتِ وَتَدْخُلُوا بِهِ مِنْ أَوْابِ أُورَشَلِيمَ ﴾ إلى وَلَا تَخْرُجُوا لِجِمْلِ مِنْ يُؤْمِكُمْ فِي قِزْمَ ٱلنَّبْتِ وَلَا تَسْلُوا مَسْ لَا يَلْ قَدْسُوا يَوْمُ ٱلسُّنِتُ كَمَّا أَمْرَتُ آبَا مُن عَلَيْكِ فَلَمْ يَعْمُوا وَلَمْ يُصِلُوا مَسَالِمَ مُ بَلْ مُنُوا رِفَائِهُمْ لِللَّا يَسْمُوا وَلَسُلَّا يَشْلُوا التَّادِينَ . ١٤٢٤ إِن أَنْهُمْ يَعِنْمُ لِي تَهَامًا يَعُولُ ٱلرُّبُّ وَلَمْ تَدْخُلُوا بِعِنْلِ مِنْ أَوَّابٍ هَذِهِ ٱلْدِينَةِ فِي يَوْمِ ٱلسُّبْتِ بَلْ قَدَّسُتُمْ يَوْمَ ٱلسُّبْ عَنْي لَا تَصْلُوا فِيهِ مِنَ ٱلْمُمَّل شَبْنًا عَنْهُ إِنَّهُ يَدْخُلُ مِنْ أَوَّابِ هَنِهِ ٱللَّذِينَةِ ٱلْلُوكُ وَٱلرَّوْسَاءَ وَهُمْ جَالِسُونَ عَلَى عَرْشِ دَاوْدَ رَاحِكُبُونَ عَلَى عَجَلَاتٍ وَخَيْلٍ مَمَ ٱلرُّولَةَ وَرَجَالِ يَهُوذًا وَسُحَّانِ أُورَشَلِيمَ وَتُسكِّنُ هَٰذِهِ ٱلْدَيْتَ أَلِى ٱلْأَبَدِ. كالله وَيَأْفُونَ مِنْ مُعْدَرِ يَهُوذَا وَمِنْ حَوْلِ أُورَشَلِيمَ وَمِنْ أَرْضِ بَلْكِينِ وَمِنَ ألسَّهٰلِ وَمِنَ ٱلْجَبَلِ وَمِنَ ٱلْجُنُوبِ وَيَدْ خُلُونَ لِحُرْقَةِ وَذَ بِعَةٍ وَتَعْدِمَةٍ وَلَكِنِ وَبِذَ إِلْحِ شَكْرِ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ . عَنْهُ وَإِنْ لَمْ تَسْمُوا لِي أَنْ تُعَدِّسُوا يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَلَا تَضَالُوا خَسلًا وتَدْخُلُوا بِمِن أَوْابِ أُورَشَلِيمَ فِي يُومِ ٱلسُّبْتِ فَإِنِّي أَضْرِمُ قَارًا فِي أَوَّابِهِ ۖ فَأَكُمُلُ فسود أودَشَليمَ وَلَا تُعَلَّفُا

### أَلْفَصَلُ آلثَّامِنَ عَثَرَ

المُنتِينُ أَلْكِلُونَ أَلَّنِي كَانَتْ إِلَى إِرْسِيَامِنَ أَدْنِ الرَّبِ كَايِلًا عِيْنِينٍ فَمْ وَآزُلُ إِلَ بَيْتِ أَخْرَافِ وَهُسَاكَ أَسِمُكَ كَلَامِي. عِيمِعِ فَنَزَلْتُ إِلَى بَيْتِ لَكْرَافٍ فَإِذَا هُوَ يُسْلُ عَلَا عَلَى الرُّحَوَىٰ عِنْهُ مَنْسَدَ الإِنَّةَ الَّذِي كَانَ الْحُزَّافُ يَصْنَعُهُ مِنَ الطَّين فِي يَدِهِ مَاذَ وَمُنْنَهُ إِنَّا آَخَرُ كَمَّا حَسْنَ فِي عَنِي الْقَادِي أَنْ يَعْنَهُ . عِيْجِ فَكَانَتْ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ إِنَّ قَائِلًا يُحِيْجُ أَمَا أَسْتَطِيمُ أَنْ أَسْنَمَ بَكُمْ كَعَدْا ٱلْحُوَّانِ ١١٢ إِسْرَائِلَ مِنُولُ ٱلرَّبِ . هُوَذَا مَثَلُ ٱلطِّينِ فِي يَدِ ٱلْزَّآفِ مَثَلَّكُمْ فِي يَدِي كَاللّ إِسْرَائِيلَ . عَنْهُمْ إِنِّي بَنْتَ أَنْكُمْ عَلَى أَمَّةٍ وَعَلَى تَمْلُكُةٍ لِأَمَّمْ وَأَهْدِمَ وَأَهْكَ. كالمُنامِ فَإِنْ رَجَمَتْ فِكَ ٱلْأُمَّةُ عَنْ شَرْهَا أَلَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَكَلَّمْتُ عَلَيْهَا فإني أندَمُ عَلَى الشِّر ٱلَّذِي فَكُرْتُ فِي صُنْهِ بِهَا . ﴿ يَهِنْكُمْ وَبَنْنَةَ ٱلْكُنَّامُ عَلَى أَمَّةٍ وَعَلَى تَمْلَكَ يَ لِأَبْنِي وَأَغْرِسَ. ﴿ يَهَانِكُمْ فَإِنْ صَنَمَتِ الشُّرِّ فِي عَنِّينَ وَلَمْ نَسْمٌ لِصَوْقِي فَإِنِّي أَنْدُمْ عَلَى ٱلْحَيْرِ ٱلَّذِي فَلْتُ إِنِّي أَصْنَعُهُ إِلَيْهَا . ﴿ إِنِّهِمْ فَالْأَنَّ كَلَّمُ رَبَّالَ يَهُوذَا وَسُكَّانَ أُورَشَكَا قَا يَلاَ هَكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ هَا آنَذَا أَصَوْرُ عَلَيْكُمْ شَرًّا وَأَهُكُو ۚ غَلَيْكُمْ أَفْكَارًا فَأَرْجِمُوا كُلُّ مِنْكُمْ عَنْ طَرِيفِ وَالشِرْدِ وَأَصْلِحُوا طُرْفَكُمْ وَأَعَالَكُمْ . عَيْنِي فَقَالُوا قَدْ يَنْسَنَا وَإِنَّا مُ أَفْكَادَنَا وَكُلُّ مِنَا يَسْلُ بِإِصْرَادِ قَلْبِهِ ٱلقِرِيرِ . عَلَيْهِ عَلِدْلِكَ مُكَذَا كَالَ ٱلرُّبُ أَسَأَلُوا بَيْنَ ٱلْأَمْرِ مَنْ تَبِعَ بِينِل هٰذَا . لَقَدْ صَنَعَتْ عَذَرًا ۗ إِسْرَا ثِيلَ أَمْرًا يُفْشَعَرُ مَنْهُ جِدًّا · كِلَيْنِيْ هَلْ يَخْلُو صَخْرُ ٱلصَّحْرَآد مِن نَفْجِ لِبْنَانَ أَمْ تَصَلُّبُ ٱلْكِياهُ ٱلسَّغْجِرَةُ ٱلْكِرْدَةُ ا أَلْجَادَيَةُ . كَانَتُهُمْ لَكِنَّ شَمْعِي فَدُ نَسُونِي وَقَتْرُوا فِلْهِالِ وَغَيْرُوا فِي طُرْفِهِمْ فِي سُهُـلِ ٱلْكِنَمَ حَتَّى يَسْلُحُوا فِي مُسَالِكَ فِي طَرِيقَ غَيْرِتُمَّةً ۚ ٢٠٠٤ لِنْجُسَلَ أَزْمُنُهُمْ خَرَابًا وَمَغِيرًا أَبِدِيًّا فَكُلُّ مَنْ يَرُّ بِهَا يِدْعَسْ وَلَيْضَ وَأَسْهُ . ﴿ إِنَّ كُرِيحِ شَرْفِيةِ أَشَتْهُم

ٱلْأَدْضِ وَيَفْتُونَ بِٱلسُّيْفِ وَبِٱلْمُوعِ وَتُكُونُ جُتَّهُمُ أَحْفَلًا لِطَيْرِ ٱلسُّهَا، وَبَهَامُ ٱلْأَرْضِ. كانته عَلَيْه مُكُنَّا قَالَ الرَّبُّ لَا تَدْخُلُ بَيْتُ الصِّياحِ وَلَا تُطَلَّقَ إِنِّكِ الْتُدْبِ وَلَا تُتَزَّمُم فَإَنَى قَدْ أَذَلْتُ سَـلَامِي عَنْ هَذَا الشَّنْبِ لِمُؤْلُ الرُّبُّ وَرَأَفِي وَرَاحِي كَلُّنَكُمْ فَيْوْتُ ٱلْكِبَارُ وَالصِّمَارُ فِي هٰذِهِ ٱلأَرْضِ وَلَا يُدَفِّنُنَ وَلَا يُدَنُّونَ وَلا يُخذَشُّ ألناس أنفسهم وكالتخفون شفرهم لأخليم ويهي وكالكيرون خبزا في المناحة تذرك لْمَمْ عَن ٱلْمُنْتِ وَلَا يَسْفُونَهُمْ كَاسَ ٱلْسِلْوَانِ عَن أَبِ لَمْمَ أَوْلَمْ . كان قَلْ وَلَا تَدْخل بَيْتَ الْوَٰلِيَةِ يَعْلِسَ مَعْمُ وَتَأْكُلُ وَتَشْرَبَ كَلِيْتِي فَإِنَّهُ مَكْذًا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَا لَيلَ هَا نَذَا مُبْطِّــُكُ مِنْ هَذَا ٱلْمُونِعِ إِمَامَ غُيُونِكُمْ وَفِي أَيْمِكُمْ صَوْتَ الطَّرَبِ وَصَوْتَ ٱلْمَرَحَ صَوْتَ ٱلْمَرُوْسِ وَصَوْتَ ٱلْمَرُوسَةِ ، جَيْجِيْ وَإِذَا أَغَيْرَتَ خَذَا الشَّنْبَ بَيْسِيرٍ هْذِهِ ٱلْكِلِمَاتِ وَقَالُوا لَكَ لِلَاذَا تَكُلُّمُ ٱلرُّبُّ عَلَيْنَا بِكُلِّ هٰذَا ٱلضُّرَّ ٱلْسَطِيمِ وَمَا إِنَّمَا وَمَا خَطِيْتُنَا أَلَى خَطِئنا بِهَا إِلَى ٱلرَّبِ إِلْمَنا . جَزَيْجٍ فَتَقُولَ لَمْمَ لِأَنَّ آبَاتَهُمْ زَكُوني بَقُولُ ٱلرُّبُّ وَأَنْبَنُوا آلَهَ أَخَرَ وَعَبَدُوهَا وَسَعَدُوا لَمَّا وَرَسَحُونِي وَلَمْ يَخْفُلُوا شَرِيعَي . الما وَقَدْ عَلِيْمُ أَنْهُمْ شَرًّا مِنْ آبَالِكُمْ خَلُوذَا كُلُّ مِنْكُمْ قَدْ مَضَى عَلَى إِصْرَادُ قُلُّه ٱلشِّرْيُ غَيْرَ سَامِمُ لِي. ﴿ ٢٢٪ فَأَقَدَفُكُمْ مِنْ هَذِهِ ٱلأَدْضَ إِلَى أَرْضَ لَمْ تَشْرُفُوهَا أَنْشُ وَلَا آ بِآؤُكُمْ فَهُنَاكَ تَمْبُدُونَ آلَمَةَ أَخَرَ نَهَادًا وَلَيْلَا يَقُولُ ٱلزُّبُّ لِأَنَّى لَا أَهَبُكُمْ رَحْةً. كُنْ إِلَيْكَ مَا إِنَّهَا تَأْتِي أَنَّامُ يَفُولُ ٱلرَّبُّ لَا يُقَالُ فِيهَا مِنْ بَنْدُ حَيُّ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي أُخْرَجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ ﷺ بَلَ نَحِيُّ ٱلرُّبُّ ٱلَّذِي أَخْرَجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَدْضُ الشَّمَالِ وَمِنْ جِمِعِ ٱلْأَرَامِنِي أَلِي حَمَرَهُمْ إِلَيْهَا وَأَعِيدُهُمْ إِلَى أَرْضِهم ألّي أُعطِبُهُما لِا أَيْهِم . عِنْهِمْ هَا نَذَا مُرْسِلُ صَادِينَ كَثِيرِينَ يَثُولُ ٱلرُّبُّ فَيَصْطَادُونَهُمُّ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ أَزْسُلُ فَنَاصِينَ كَيْبِرِينَ فَيَقْصُونَهُمْ عَنْ كُلِّ جَبْلِ وَعَنْ كُلِّ بَلْ وَمَنْ تخاويب العَنْفِ عَيْنِينَ لِأَنَّ عَنِي عَلَى جَيْمِ طُرْفِيمُ فَلَيْسَتُ بُسُنَرَةٍ عَنْ وَجَعِي وَلَا إنْهُمْ بَخَنَى عَنْ عَنِي جَيْبِعِ فَأَجْرِيهِمْ أَوْلَاصْفُ إِنَّهُمْ وَخَطِيتُهُمْ لِأَنَّهُمْ دَنُّسُوا أَرْضَى وَمَلاَوا مِيرَاثِي مِنْ جُنْبِ أَدْجَاسِهِمْ وَتَجَاسَاتِهِمْ • ﴿ إِلَّهُ ۚ أَنَّهُمَا ٱلرَّبُّ عِزِّي وَحِصْي وَمَغْيِي فِي يَوْمَ ٱلضِّقِ إلْبِكَ تَأَنِّي ٱلْأَمَمُ مَنْ أَقَامِي ٱلْأَرْضِ وَتَقُولُ إِنَّا وَرُثَّ آبَاوْنَا الزُّورَ وَٱلْبَاطِلَ وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ . هُوَا يُلِي هَلْ يَعْنَمُ ٱلْبَشَرُ لَهُمْ آلَفَ قَرْمِيَ لِنَسَتُ بَالْمَةِ ، عَنْدُ لِكَ عَا لَذَا أَعْرَضُمْ هُـدُو ٱلْمَرْةُ أَعْرَضُمْ بَدِي وَجَبَرُوتِي فَيَعْرِفُونَ أَنَّ أَسْمَى ٱلرَّبُّ

#### ألفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

جهيج خيلية الموفقة مكنوبة بنقم من حديد بطفر من السادو منفوشة على أفواح فالحريم وقواون مفاويم المحتجة فإن بنيهم سَبَدَّ وون مناعهم وعَشَارُونهم بنسة فالحريم وقواون مفاويم المحتجة فإن بنيهم سَبَدَّ وون مناعهم وعَشَارُونهم بنسة وقويم الحفولة الحجيم المحتجة في جميع تخويلة وتخذل وتحفيلة والمحتجة والمحتجة في جميع تخويلة وتخذل المحتجة في تحديد المحتجة في تحديد المحتجة ا

## ألفَصَلْ التَّاسِعَ عَثَرَ

وي مُكَمَّا قَالَ الرَّبُّ الطِّيقَ وَالْبَعْ مَرَّةَ مَرَّافِ مِنْ فَعَادٍ وَمَلَكَ مِنْ شُيُوخِ الشُّب وَمِنْ شُيُوخِ ٱلْكَفَتَ فِي ﴿ إِنَّ وَأَخْرُجُ إِلَى وَادِي ٱبْنِ هِنُّومَ ٱلَّذِي عِنْدَ مَدَّخَلِ بَابِ ٱلْخَلْرِ وَمَادِ هُنَاكَ بِٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي أُحَكِينًاكَ بِهِ ١٤٠ وَقُلِ ٱسْمَاوا كَلِمَةَ ٱلرَّب يَامُلُوكَ يَهُوذَا وَيَا سُكَانَ أُورَشَلِيمَ . هَكُذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ هَآ نَذَا أَجَلُبُ عَلَى هٰذَا ٱلْوَسِٰمِ شَرًا كُلُّ مَن سَمِعَ بِهِ تَعِلَنُ أَذْنَاهُ ﴿ يَكُمْ لِأَنَّهُمْ وَكُونِي وَأَنْكُرُوا هٰذَا ٱلْوَيْمَ وَفَتَّرُوا فَيهِ لِآلَمَةِ أَمَرَ لَمْ يَرْفُوهَاهُمْ وَلَا آبَاؤُهُمْ وَلَا مُلُوكُ يَهُوذَا وَمَلأوا هٰذَا المُوسِمَ مِنْ دَمِ ٱلْأَرْكِيَّةَ عِيدٌ وَبَوْا مَشَادِفَ ٱلْبَلْ لِيُرْفُوا بَنِيم بِٱللَّهِ مُحْرَقَات فِينْلَ يَمَا لَمْ آمْنِ هِ وَلَمْ أَنْكُلُمْ بِهِ وَلَمْ يَخْطُرُ بِبَالِي . ١٤ لِذَاكَ هَا إِنَّهَا كَأْتِي أَيَّامُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ لَا يُدْعَى فيهَا هٰذَا ٱلْمُوضِعُ مِنْ بَعْدُ ثُوفَتَ وَوَادِيَ ٱبْنِ هِنُّومَ وَلَكِنْ وَادِيَ التنل. وي وَأَجْمُ لُ مَشُورَةً يَهُوذًا وَأُورَشَلِيمَ فِي هَذَا الْمُوسِمِ فَارِغَةُ وَأَسْتِمْهُمْ بِالسُّنِّدِ أَمَامُ أَعْدَآنِهِمْ وَبَانِدِي عَالِي نَعُومِهِمْ وَأَدْنُحُ جُنْهُمْ أَكُلَا لِطَيْرِ السَّاةُ وَلِيَامِ الْأَرْضِ. 32% وَأَجْدُلُ هَٰذِهِ الْمُدِينَةَ خَرَا إَوْسَيْرًا فَكُلَّ مَنْ يَمْرُ جَا يَنْجَسُ وَيَعْفِرُ عَلَى جَهِيرِ صَرَبَاتِهَا . عَنْهِ وَأَعْلِمِهُمْ خَمْ يَنْهِمْ وَخَمْ بَنَاتِهِمْ وَكُلُّ مِنْهُم يأكل لَمْ صَاحِبَ فِي ٱلْحَمَادِ وَٱلْمُعَانِقَةِ أَلِي يُعَالِيْهُمْ أَعْدَاوُهُمْ وَطَالِكُ نُعُوسِهِمْ ور المُرْهُ عَلَى عُونِ الرَّجَالِ ٱلمُنْطَافِينَ مَمَّكَ عَلِينٍ وَتَعُولُ أَمْمُ مُكَّدُا قَالَ رَبُّ أَلْخُود كَذِيكَ أَكْسَرُ هٰذَا ٱلصَّبِّ وَهٰذِهِ ٱلْمِينَةَ كَالْمِكْسَرُ إِلَّا ٱلْخُرَافِ ٱلَّذِي لَا يُمكِنْ أَنْ نُحْبَرَ مِنْ بَعْدُ وَيَدْفِئُونَهُمْ فِي قُوْمَتَ لِمَدَمِ مَوْضِعِ لِلدَّفْنِ. ﴿ الْمُهْلَ أَنْتُمُ بِهٰذَا ٱلْمُوضِرِ يَقُولُ الرَّبُّ وَلِلْكَانِهِ وَأَجْلَلُ هَٰذِهِ ٱلْمَدِيَّةَ مِشْلَ تُومَّتَ وَيَحْمُونَ لِيُونُ أُورَشَلِيمَ وَلِيُونَ مُلُوكِ يَهُوذَا كَوْضِع ثُولَتَ عَجِمةٌ جَمِيعُ ٱلبُّوتِ أَلِنِي قَنُّرُوا عَلَى سُطُوحِا لِجَادِ النَّهَآءَ كَافَةً وَسَكُنُوا لَسَحُنَّا لِآلَمَةِ أَخَرَ واللهُ واللهُ إِدْمِيا مِنْ قُوفَتَ حَثْ كَانَ أَدْسَلُهُ ٱلرُّثُ لِتَنْسِأَ وَوَقَتَ فِي دَار بَيْتِ الرَّبِ وَكَالَ لِجَدِمِ ٱلشَّعْبِ عِنْ مَكْدًا قَالَ دَبُّ ٱلْجُنُودَ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مَا ٓ نَذَا أَجُلُ عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلْمُدِينَةِ وَعَلَى جَمِعٍ قُوابِهِمَا جَمِهُ ٱلشَّرِ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُمْ مَّسُوًّا رقابهم الكريشموا لكلامي

#### ألفضل العشرون

عَنْهِ وَإِنَّ مُشْفُودَ نَى إِمِيرَ الْكَامِنِ وَهُوَ رَئِسُ الْوَلَاءَ فَلَ يَبْتُ الْأَبُ سِجَ إِذِيا يَشَيَّأُ بِهُذِهِ الْكِيالَتِ عِنْهِ فَضَرَبَ مُشْفُورًا إِذِيا اَثِي وَجَعَهُ فِي الْفَعَرَةِ الْتِي بِبَاب يَتَلِمِنَ الْأَمْنُ الَّذِي جِنْدَ بَلِثِ الرَّبِ عَنْهِ وَفِي اللّذِ أَخْرَجَ مُشُورُ إِذِيا مِنَ الْفَلْرَةِ قَالَ لَهُ إِذِيالًا مِنْهُ الرَّبِ النَّهِ كَشُخُودَ مَلْ حَوْلًا مِنْ كُلْ جَوْلَا كُلُهُ اللّهُ عُكُمًا قَالَ الرَّبِ عَلَمْ مَذَا أَسْفَقُ حَوْلًا أَنْ وَجَعِ أَجَائِكَ فَيَسْفُونَ مِنْهُ عَلَى اللّهِ أَيْ

وَعَنَاكَ تَنْظُرَانِ وَأَجْعَلُ يَهُوذَا كَافَّةً فِي تَدِمَكِ مَا إِلْ فَيْنَايِمُ إِلَى الِلَّ وَيَعْتَلُهُمْ بِالسَّيْفِ. ويعيز وأنيما كل زَوَة هذه المدنة وكل تَمَها وَكل نَفانهما وَكُلُ كُنُودُ مُلُوكِ يَهُوذَا فِي أَيْدِي أَعْدَانَهَا فَيَنْتَهِوْنَهَا وَيَأْخُذُونَهَا وَيَذْعَبُونَ بِهَا إِلَى بَابِلَ. ﴿ يَهِي وَأَنْتَ يَا فَفْحُودُ وَجِيمُ لَكُمَانِ بَيْنِكَ غَمْنُونَ إِلَى ٱلْجَلَاهِ وَنَدْخُلُ مَا بِلَ وَغُوتُ هُمَاكَ وَتُدْفَنُ هُمَاكَ أَتْتَ وَكُلِّ أَحِدْ إِنَّ الَّذِينَ لَمَّا أَتَ لَهُمْ بِالرُّورِ ، يُعِينِي قَدْ خَدَ عَنَى مَا رَبُّ فَأَنْحَ دَعْتُ . أَنْحُفَ عَلَى فَفَلَتْ وَصِرْتُ مُعَكُّمَةً عَلَى النَّهَادِ فَكُلِّ وَاحِدٍ يَسْتَهْزِي فِي عِينِ لِأَنِّي كُلِّمَا تَكَلِّمْتُ فَإِنَّا أَصِعِ وَأَنَادِي بِالسَّدَّةِ وَالدَّمَارِ فَصَارَ لِي كَذِهُ ٱلرَّبْ عَارًا وَمُخْرَةً كُلِّ ٱلنَّادِ. جِهِ عَلْتُ لَا أَذْكُرُهُ وَلَا أَنْكُمْ إِنْهِ مِنْ بَعْدَ لَكِتْ أَكَانَ فِي قَلَى كَنَارُ عُرَقَةٍ قَدْ حُبِسَتْ فِي عَظَامِي فَجَهَدَنِي إِنْسَاكُهُ وَلَمْ أَفُو عَلَى ذَٰلِكَ . ﴿ يُمَا إِلَ تعنتُ مَذْمَةً منْ كَثيرِينَ وَٱلْمُولُ أَحَاطَ بِي . يَغُولُونَ ٱشْتُكُوا فَلَشْتُكِي عَائِسِهِ كُلُّ مِنْ أَصْحَابِ سَلامِيَ ٱلْمُلاَزِمِينَ لِجَانِبِي يَغُولُ لَلَهُ يُخْدَعُ فَنَفُوَى عَلَيْهِ وَنَلْتَهُمَ مِثْ كُنْ الرِّبُّ مَعِي تُحِبُّادٍ مُعَتَّرَ فَلِدْ إِلَى يَسْقُطُ مُضَطِّهِدِيُّ وَلَا يَعُوَوْنَ ، يَخْزَوْنَ جِدًا لِأَنْهُمْ لَا يَعْجُون وَخَجَلُمْ مَبْقَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَلَا لِلْسَى . كَانْكُمْ فَهَا وَبَّ ٱلْجُلُودِ فَاحِصَ الصَّدْينَ نَاظِرَ ٱلْكُلِي وَالْفُلُوبِ إِنِّي سَأَدَى أَيْقَامَكَ مِنْهُمْ لِأَنِّي إِلَيكَ فَوْضَتُ دَعُوايَ . عِنْ ﴿ وَنِمُوا لِرَبِّ . سَجُوا ٱلرَّبِّ فَإِنَّهُ أَنْفَ ذَ مَفْسَ الْسَكِيدِ مِنْ أَيْدِي فاعل ألشر . عليه ملمون أليوم أليوم وإلت فيه لا يكن مباركا اليوم المدي في وَلَدَتِي أَي . عِنْهِ مَلْمُونُ ٱلْإِنسَانُ ٱلَّذِي بَشْرَ أَبِي فَالِلا قَدْ وُلِدَ الْكَ ٱبْنُ ذَكَرُ وَوَرَّتُهُ تَنْرِيحًا كِلِيْهِ وَلَكُن ذَلِكَ الْإِنسَانُ كَالْمُدْنِ الَّتِي قَلْبَا الرَّبُّ وَأَ يَسدمُ وَلَيْهُمْ الشَّرَاحَ فِي الصَّاحِ وَالْجَلَّةَ عِنْدَ الطَّهِرَةِ ﴿ يَهُمُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْلِي مِنَ الرَّحِم حَتَّى تَكُونَ لِي أَي قَبْرًا وَرَجْمًا خُبْلَى إِلَى ٱلْأَبِدِ ، كَانْهُمْ لِلْاَا خَرْجَتُ مِنَ ٱلرَّحِم لِأَدَى ٱلنَّبَ وَٱلْوَجَمَ وَتَغَنَّى أَيَّامِي فِي ٱلْحَرْيِ

## أَلْفَصْلُ آلُحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

جيبيج أَلْكِكَ أَلِي كَانَتْ إِلَى إِدْمِيا مِنْ لَدُنْ ٱلرَّبِ لَمَّا أَدْسَلَ إِلَيْهِ ٱلْمِلِثُ صِدْقِياً مَضُودَ أَنَّ مَلْكِا وَمَغَنَّا بَن مَمَسًا ٱلْكَامِنِ قَالِلَّا عِينِهِ ٱسْأَلِ ٱلرَّبِّ عَنَّا قَالٌ نَبُوكُهُ رَصَّرَ مَلِكَ بَابِلَ مُحَادِبُ لَنَا لِكُلُّ ٱلرُّبُ يَعِنَعُ مَعَامِثُلَ جِيعٍ مُفْجِزًا بِهِ فَيَخْرُجَ عَنَا . ١٤٠ قَالَ لْمُمْ إِنْ مَا مَكُذَا تَقُولُونَ لِسِدْفِياً . عِنْ مُكْذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَا ثِلَ مَا تَذَا أَدْدُ آلات الحرْبِ الَّتِي بِأَيْدِيكُمُ الَّتِي تُحَادِبُونَ مِهَا مَلِكَ بَا بِلَ وَٱلْكَلَا يَبِينَ ٱلْمُعَبِيْنَ عَلَيْكُمُ منْ خَارِجِ ٱلسُّورِ وَأَجْمُهُمْ فِي وَسَعِلِ هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ . ﴿ وَأَحَادِ مُكُمْ أَنَا مِيدَمَبُ وَطَة وَفِرَاعِ قَوِيْتِهِ وَبَفَضَدِ وَحَنَقِ وَتَعْطِ عَظِيمٍ عَلَيْ وَأَضْرِبُ سُكَانَ هَٰذِهِ ٱلْدِينَةِ ٱقَاسَ وَٱلْبَيَامُ فَيُوتُونَ بِوَ إِلَّهَ ذَرِيمٍ . كَانْ إِنْ وَبَعْدُ ذَلِكَ يَتُولُ ٱلرَّبُّ أَجْسَلُ صِدْفِياً مَكَ يَهُوذَا وَعَلِيدُهُ وَالشُّفُ وَمَنْ بَقَ فِي هٰذِهِ اللَّذِينَةِ مِنَ الْوَبَّا وَمِنَ السُّف وَمِنَ أَلْمُوعَ إِنَّ يَدِ تُلُوكَ دُمْرَ مَلِكِ أَبِّلَ وَفِي أَيْدِي أَعْدَالُهِمْ وَأَيْدِي طَالِي نُعُوسِهِمْ فَيَتُظُّهُمْ بِحَدِ ٱلسَّيْفِ وَلَا يَدْ فِي لَمْمَ وَلَا يُشْفِقُ وَلَا يُدْحَمُ. ﴿ يَهِيْكُمْ وَقُلْ لِمُسذَّا ٱلشَّفْبِ مُكْذَا قَالَ ٱلرَّبُّ هَا آنَذَا أَجْمَلُ أَمَامُكُمْ طَرِيقَ ٱلْحَيَاةِ وَطَرِيقَ ٱلْمُوتِ ، عَيْهِمُ ٱلَّذِي يْعِبُ فِي هٰذِهِ ٱلْدِينَةِ يَوْتُ بِٱلسُّبِ وَٱلْحُوعِ وَٱلْوَبَّا ۚ وَٱلَّذِي يَخْرُجُ وَيَغَا ۚ إِلَى ٱلْكَلْدَانِينَ ٱلْمَنِيِّينَ عَلَيْكُمْ يَمْيَا وَتَكُونُ لَهُ نَفُ مُنْسَاً . عَنِيمٍ قَانَى قَدْ جَمَلَتُ وَجَعِي عَلَى هٰذِهِ ٱلْمُدِيَّةُ الشُّرُ لَا لِلْفَيْرِ مَقُولُ ٱلرَّبُّ فَغُمِلًا فِي يَدِمَكِ إِبْلَ فَيْمِرُهُمَّا بِالنَّادِ . عَلَيْكِمْ وَقُلْ لِيْتِ مَلِكِ يَهُوذَا ٱلْمَمُوا كَلِمَةَ ٱلرَّبِ عِنْهِ } يَا بَيْتَ دَاوُدَ هَكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ أَمْرُوا ٱلْمُسِكُمُ فِي الصَّاحِ وَأَ نَفِذُوا ٱلْمُسْلُوبَ مِنْ يَدِ الطَّالِمِ لِلْأَيْمُرُجَ عَسَبِي كَاللَّادِ فَيُحرِقُ وَلَيْسَ مِن مُطْعَى لِأَجْلِ شَرَ أَعَالِكُم . عَيْنِينِ وَأَنْتِ يَا سَاكِنَةَ ٱلْوَادِي يَاصَغُوَةً ٱلسُّهُ لَ يَغُولُ ٱلرُّبُّ يَا مَنْ يَغُولُونَ مَنْ أَفِرَلُ عَلَيْنَا وَمَنْ يَدْخُلُ إِلَى مَسَاكِنَا. كالله بَنْ أَنَا أَفْتَهِدُمُ بِحَسَبِ ثَمْرَاتِ أَخَالِكُمْ يَفُولُ ٱلرَّبُّ وَأُوفِدُ ثَارًا فِي غَايَّهَا فَتَأْكُلُ كُلُ مَا حَوْلَمَا

### ألفضل الثاني والعشرون

و الله عَمْدُنَا قَالَ الرَّبُّ أَزِلُ إِلَى بَيْبِ مَكِ يَبُوذًا وَتَكَلُّمُ هُنَاكَ بِهَا ٱلْكَلَم وي وَقُلُ الْمَمْ كَلِمَةَ أَزَابِ بَامَلِكَ يَهُوذَا ٱلْجَالِسَ عَلَى مَرْشِ دَاوُدَ أَنْتَ وَعَبِدَكَ وَشَمْكِ الدَّاخُونَ مِنْ هٰذِهِ ٱلأَبْوَابِ. ﴿ يَعْجُدُ هَٰكَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ أَمْرُوا ٱلْخُصِحُمَ وَٱلْمَدْلَ وَأَنْفَذُوا ٱلْمَسْلُوبَ مِنْ يَدِ ٱلطَّالِمِ وَلَا تُسْفُوا ٱلْفَرِيبَ وَٱلْكِتِمَ وَٱلْأَرْمَةَ وَلَا تَجُورُوا عَلَيْمٍ وَلَا تَسْفِكُوا الدُّمَّ الرُّكِيِّ فِي هَذَا الْمُوسِعِ . ﴿ يَكُمْ إِنْ مَلِلْمُ لِهَا ٱلْكُلام فَالُولَةُ جَالِمُونَ لِدَاوُدَ عَلَى مَرْشِهِ وَٱكِبُونَ عَلَى عَبَلاتِ وَخَيْسَلِ بِمُخْلُونَ مِنْ أَوَالِ هَذَا ٱلنَّيْدِ هُمْ وَمَهِدُهُمْ وَشَعْبُهُمْ . عَيْعِ وَإِنْ لَمْ تَعْمُوا لِمُنَا ٱلْكَلام فَيَضْبِي أَفْتَعْتُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ إِنَّ هَذَا ٱلَّذِتَ يَكُونُ عَرَابًا . عِنْ إِنَّهُ هُكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ عَلَى يَنْتِ مَكِ يَهُوذَا أَنْتَ لِي جِلْسَادُ وَرَأْسُ لُنَانَ . لأَجْمَلَنْكَ قَفْرًا وَمُدْنَا لَا سَاكنَ بِهَا ويهم وَأَقَدْسُ مَلِكَ مُهلِّكِينَ كُلَّامِتُهُمْ وَآلَاتِهِ فَيَصْلَمُونَ غُنِّهَ أَذِرْكُ وَلِمُونَا فِي النَّادُ . عَنْ فَرْ أَمْمُ كَنِيرَةُ بِهٰذِهِ اللَّذِيةِ فَيَقُولُ كُلُّ لِمَاحِدٍ لِلذَّا مَنْمَ الرَّبْ هُكُمَّا بِهٰذِهِ اللَّهِ يَنَ الْمَطْبَةِ . ١٠ يَعْدُولُونَ لِأَنَّهُمْ زَكُوا عَهٰدَ ٱلزَّبِّ إِلَهُمْ وَتَجَدُوا لِآلَةِ أَخْرُ وَعَبُدُوهَا . عِينِهِ لَا تَبْكُواعَلَى ٱلْمِنْتِ وَلَا زَثُوهُ بَلِ ٱبْكُوابُكَا ۗ عَلَى اللّعب الَّذِي لَا يَرْجِ مِنْ بَعْدُ وَلَا يَزَى أَوْضَ مِبْلَادِهِ . ﴿ إِيْنِ لِمَا مُكْمَلًا تَكُلُّمُ ٱلرَّبُّ عَلَ شَاوْمَ بْن يُوسُوا مَكِ يَهُوذَا ٱلَّذِي مَلَكَ مَكَانَ يُوسُوا أَبِيهِ وَمَرَجَ مِنْ هَذَا ٱلْوَبِيم إِنَّهُ لَا يَرْجُ إِلَى هُمَّا مِنْ بَعْدُ عِلَيْهِ بَلْ فِي الْمُوسِمِ الَّذِي أُخِلَ إِلَّهِ مُسَالَةً يُمُونُ وَلَا يَرَى هَذِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدُ. عِنْ وَيْلُ لِمَنْ يَبْنِي بَيْتُهُ بِنَبْرِ عَدَلِ وَغُرَفَهُ بِنَبْرِ حَقّ وَيَسْخُدِمُ قَرِيبُهُ بِلِا أَمْرَةِ وَلَا يُونِهِ عَنْ عَلِهِ ١٨٨ وَيَعُولُ أَنِي لِي بَينًا وَاسِمَا وَغُرَفَا فَيِهِمَةً فَلَغُمَ لَهُ كُوِّي وَمَثَّفَ بِالْأَرْزِ وَدَهَنَ بِالْفَرَةِ. ﴿ ﴿ وَكُونُ مُلَكُكَ بَأَن تُفاخرَ الْأَزَّدُ . أَمَا أَحَلَ أَبُوكَ وَشَرِبَ وَأَجْرَى ٱلْحَقُّ وَٱلْمَدْلَ وَحِيلَنِهِ كَانَ لَهُ خَيْرُ. كان لَهُ أَخِرَى ٱلْحُكُمَ فَإِنْسَ وَٱلْمِكِينَ وَحِبُنُاذِكَانَ خَيْرٍ أَلْبَسَتُ هُذَهُ مِيَ ا مَرْفِق يَقُولُ ٱلرَّبُّ . عِنهِ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّا عَيَّاكَ وَقَلْكَ عَلَى ٱلسُّفْتِ وَسَفْكِ ٱلدَّم ٱلرَّكِيِّ وَٱلطُّلْمِ وَٱلشَّنْطِ، عَلَيْهِ لِذَلِكَ مَكَ ذَا قَالَ ٱلرَّبُّ لِوَيَاتِمَ بَنِ يُوشِيَّا مَكِيَ يَهُوفَا إِنَّهُ لَا يُلِطُمُ عَلَيْهِ آهَا بِأَ أَنِي أَوْآهَا يَا أَنْتِي وَلَا يُلِطَمُ عَلَيْدٍ آهَا وَاسْتِدَاهُ أَوْلَهَا وَا جَلِيلاهُ . كَلْمُنْ عَلَى اللَّهُ مَلْ الْخِلْدِ وَهُو تَمَزَّقُ مَعْلُوحٌ بَعِيدًا مَن أَوَابِ أُودَشَلِيمَ. كَنْ إِلَى الْمُعْدِي إِلَى الْمُنْكَانَ وَأَصْرُاخِي وَفِي بَاشَانَ ٱدْغَمِي صَوْتِكِ وَٱصْرُخِي مَنَ ٱلْسَادِيمِ قَانُ جَمِعَ عُمِيكِ قَدِ أَخْطَلُوا . عَنْهِجَ إِنْ كَلُمَنْكِ فِي مُمَانِينَكِ مَثْلَتِ لَا أَتَمُ . هَذَا طَرِيقُكِ مُنذُ سَالِيكِ أَنَّكِ لَا تُنفِينَ لِسَوْقِ . عِنهِ سَتَرَخَى الرِّيخِ جِبِعَ دُعَائِكِ وَيْمَنِي غُيِوُكِ إِلَى ٱلْجَسَلاَّ فَعَزَيْنَ حِينَئِذِ وَتَخْطِينَ لِأَجْلِ كُلّ مَسَا يَكِ كَلُّوكُ يَا سَاكِنَةَ لَبْنَانَ ٱلشُّخِلَةَ فِي ٱلْأَرْزَ عُنَّهَا كَيْفَ ٱنْفَهْنِ حِينَ أَخَذَكِ ٱلْحَاضُ وَٱلْوَجَمُ كَا لَتِي كُلُدُ ، عِنْهُمْ عَيُّ أَنَا يَقُولُ ٱلرَّبُّ لَوْ كَانَ كُلْيَا بْنَ يُوبَافِيمَ مَلِكِ يَهُوذَا خَاتُما فِي يَدِيَ ٱلْمِنْيَ لَزَعْكَ مِنْ هُنَاكَ عِنْ اللَّهِ وَجَالُكَ فِي أَدِدِي طَالِي تَشْمِك وَأَيْدِي أَلَّذِينَ تَفَزَعُ مِنْ وُجُوهِمٍ وَفِي يَدِ نَبُوكَهُ دَصَّرَ مَكِ بَابِلَ وَأَيْدِي ٱلْكُلْمَا يَينَ ٣ وَقَدْ فَكُ أَنْ وَالْمُكَ أَلَيْ وَلَهُ مَكَ إِلَى أَرْضِ أَخْرَى حَبْثُ أَوْ فَهَا وَهُمْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل إِنَّ أُوعًا خَزَفِ نُرْدَزَى مُكُنُّورُ لِهِذَا الرُّجُلُ كُنْيَا أَوْ إِنَّا لَا رَغَبَ فَهِ. مَا بَالُهُ قَدِفَ هُوَ وَذُرَّيْتُ وَأَ لَقُوا إِلَى أَرْضَ لَمْ يَرْفُوهَا . عَنْ يَا أَرْضُ يَا أَرْضُ يَا أَرْضُ الْتَمِي كِلِنَةُ الْآبِ. ﴿ يَنِيجُ مُكُمَّا قَالَ الْإِنَّ أَكْتُوا هَنَا الْإِنْسَانَ عَبَّا رُبُلًا لَالِطِحُ فِي أَيَّابِهِ وَلَا يُلْخِ مِنْ ذُوَّيْتِهِ أَحَدُ تَعْلِسُ عَلَى عَرْشِ دَاوْدَ وَيَسْلَطْ فِي يَبُوذَا مِنْ بَعْدُ

### ألفضل آلثاك وآلعشرون

وَيْلُ الرَّعَادَ الَّذِينَ يُبِيدُونَ وَيُقَوِّنُونَ غَمَّ رَمِّيْنِي يَفُولُ ٱلرَّبْ . عَلَيْهِ إِذْ التَ

هُكُمَّا تُكَلِّمُ ٱلرَّبُّ إِلٰهُ إِسْرَائِيلَ عَلَى ٱلْأَعَاةِ ٱلَّذِينَ يَرْتُونَ شَنْبِي إِنَّكُمْ قَدْ شَنَّتُمْ غَنْسِي وَطَرَدْتُوهَا وَلَمْ تَتَعَدُوهَا. فَمَا تَذَا أَفْتَدُ عَلَيْكُمْ شَرَّ أَعَالِكُمْ يَعُولُ الرَّبْ عِينَ وَأَجْمُ بَفِيَّةَ غَنِي مِنْ جَبِعِ ٱلْأَرَاضِي ٱلِّتِي طَرَدْتِهَا إِلَيْهِا وَأَدُدُهَا إِلَى مَرَاتِهَا فَتَشْعِرُ وَتَكُثُورُ والمُنْهِ عَلَيْهَا دُغَاةً يَزَعُونَهَا فَلا تُخَافُ مِنْ بَعْدُ وَلَا تَفَزَعُ وَلَا يَصُحُونُ مَنْهَا مَفْقُودُ يَعُولُ ٱلرَّبُّ . يَحِيدُ مَا إِنَّهَا سَأَلِي أَيَّامُ يَغُولُ ٱلربُّ أَمْمُ فِيهَا لِدَاوُدَ نِمَّا صدَّينًا وَيَعْكُ مَكُ يُكُونُ حَكِمًا وَكُرِي ٱلْحَصَمَ وَٱلْمَنْلَ فِي ٱلْأَرْضِ. ١٩٣٨ فِي أَلِمِهِ يُطْلَّسُ يَهُوذَا وَيَسْكُنُ إِسْرًا يُلِلْ فِي ٱلمُتَعَةِ وَهَٰذَا ٱنهُهُ ٱلَّذِي يُذَمِّى بِهِ الرَّبُّ رُمًّا . حِصح المَاكَ هَا إِنَّا سَتَلِي أَيَّامُ يَنُولُ الرُّبِّ لا يَقُولُونَ فِيها مِنْ بَعَدُ عَيُّ الرُّبِّ الَّذِي أغرَجَ بَني إِسْرَا ثِلَ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ عِنْ عَلَى الرَّبِ الَّذِي أَغَرَجَ وَرِّبُهُ آلِ إِسْرَائِلَ وَأَنَّى يهم مِن أَرْضِ النَّمَالَ وَمِن جَسِمِ ٱلْأَرَاضِي أَلِي طَرَدْتُهُمْ إِلَيَّا مُسَكِّنُوا فِي أَرْضِهُمْ . كُنْ إِلَّا نَبِيَّا ﴿ قَدِهُ أَنْكُمْرٌ ظَلِي فِي دَاخِلِي وَدَجَنَتُ كُلُّ عِظَامِي وَصِرْتُ كُمَّ فَسَانٍ سَكُوَانَ وَكُوْجُلِ فَلَبِّهُ ٱلْحَدُرُ مِنْ أَجْلِ الرَّبِّ وَمِنْ أَجْلِ كَلِمَكِ فَدْسِهِ. ﴿ يُوثُو الْأَدْضُ الشَّلَاتُ مِنَ الْسُالِقِ وَنَاحَتْ مِنْ أَجْلَ اللَّمْنِ وَيُّبِمَتْ مَرَاتُمُ الْبَرْثَيْةَ وَصَلَّاتَ مَسَافِيهِم شِرِّمَةَ وَجَبَرُونُهُمْ غَيِّرُسُتَيْهِمِ ۚ £ كَلَّهُ لَأَنْ الْنِي وَالْحَسَامِنَ كَأَفِرَانِ وَق بَيْقِ وَجَدَتْ شَرِّمًا بَقُولُ الرَّبُّ، ﴿ يَلِي إِلَيْكَ إِلَيْنَ كِمَنْ لَمَا طَرِيقُهَا كَرَقَتَ فِي اَلدُّعُود فَلِدْ مَرَان إِلَهَا وَيَسْقُطَان لِأَنِي أَجِلُ طَيْبِمَا شَرًّا سَنَةَ أَحْيَّادِهِا يَفُولُ الرَّبِّ. 278 فَيْ أَنْهِيَاهُ ٱلسَّارِةِ رَأَيْتُ خَلَقَةً . فَلَا تَشَالُوا بِٱلْبَلِلِ وَأَصَلُوا شَمْنِي إِسْرَا لِيلَ. والله وفي أنبياة أورَضَلِيم وأيتُ مَا يُقْشَرُ منهُ الْمُسْنَ وَٱلسُّلُوكَ فِي ٱلْكَلِيبِ فَدَ شَدُّدُوا أَيْدِي فَاعِلِي ٱلشَّرِ لِللَّا يَرْجِمُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ مَنَّا يَهِ فَصَارُوا كُلُهُم كَمَدُومَ وَصَادَ سُكُلْهُا كُفَسُودَةَ . ﴿ ﴿ إِلَّهِ لِلَّهِ مُكَذَّا تَكُلُّمَ دَبُّ ٱلْجُودِ عَلَى أُولِكَ ٱلأَنْهِا و هَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَا يَمْ لِأَهُ مِنْ النِّيكَ الرَشَاعِ عَرْجَ الكُورُ الدُّ كُل الأرض عليهم منكذا قال رَبُّ اللَّهُ وَالْاسْطِوا لِكَلَّامِ الأنبية الذِن يَتَلَالُونَ لَكُمْ وَتَغْدَعُونَكُمْ مَ يَتَكُلُونَ بِرُوْيَا فَلُوبِهِمْ لَاعَنَامَ ٱلرُّبِّ ، عَنْهِ يَيْمُولُونَ لِلَّإِينَ لِينُوتِي قَدْ تَكُلُّمُ ٱلْأَبُّ سَلَامٌ يَكُونُ لَكُمْ وَلِكُلِّ مَنْ يَعْنِي عَلَى إِصْرَادِ ظَلِهِ ۖ قَالُوا لَايَهِلْ بَكُمْ صُرِّ. كِاللِّهِ فَإِنَّهُ مَنْ وَقَدْ فِي عَلِسَ أَرْبُ وَوَأَى وَيَمْ كَلَّمَتُهُ . مَنْ أَصْفَى إلَى كَلَّمَتِهُ وَأَسْتُكُمّا ، عَلَيْهِ هَا إِنَّ زَوْبَهَ لَيَعْطِ ٱلَّذِيقَدْ مُرَجَتْ وَعَامِهَا هَاجَّةٌ قَدْ كَارَتَ عَلَى رُوُّوسِ ٱلْنَافِيْنِ. ٢٠٠٠ إِنَّهُ لَا يَرْجِمُ غَمَنَ الرَّبَ مَثَى يَفْمَلُ وَمَثَى لِيمْ مَعَاصدَ ظَلِيهِ. فِي آخِرِ ٱلْأَبَامِ تَعْهَمُونَ . ﴿ يَهِلُهُمْ إِنِّي لَمُ أَرْسَـلِ ٱلْأَنْبِيَّةَ وَهَا إِنَّهُمْ مُنْطِلُمُونَ وَلَمْ أَحْتَلِنْهُمْ وَمَا إِنَّهُمْ مُتَلَبُّونَ. ١٠ ﴿ وَقَلُوا فِي تَخْلِيقِي وَأَسْمُوا شَمْعِي كَلايِ لَكَانُوا رَدُّوهُمْ عَنْ طَرِيقِهِمِ الشِّرِي وَعَنْ شَرَ أَعْمَالِهُمْ • عَلَيْكُ أَمَا أَعْنَ قُرْبٍ تِعُولُ ٱلرُّبُّ وَكَسْتُ إِلْمَاعَنَ أَمْدٍ . عَنْ اللَّهِ الْمُسْخَوْرِ إِنْسَانٌ فِي ٱلْحَمَايَا وَأَمَا لَا أَوَاهُ يَعُولُ أُلُّتُ . أَكُسَتُ مَالِئَ ٱلسُّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَفُولُ ٱلرَّبُّ . ١ كُنْ إِنِّي تَعِمْتُ مَا قَالَهُ الْأَنْهِا ٱلْمُنْهَدُونَ بِأَسِى زُورًا فَا يُلِينَ لَنَدْ حَلَمْتُ فَقَدْ خَلَتْ. علي إلى مَنى ذيك فِي فَلُوبِ الْأَنْهِيَّةِ ٱلْتَنْفِيْنَ بِالزَّودِ ٱلنَّهِيْنَ بِنُرُود فَلُوبِم عِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ المُ يُلسُوا شَعْبَي ٱسِي الأَجْلِ أَحَلَامِهِ أَيْنِي يَعْصُهَا كُلَّ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ كَمَّا نَبِي آبَاؤُهُمُ أَسِي لِأَخَرُ ٱلْنَالُ . £20 الْنِيَّ أَلَّذِي عِنْدُهُ صُمْ ظَيْفُونُ خَلَا وَٱلَّذِي عِنْدُهُ كُلِيْنِ طَلِّكُمُّ يُجِنِي بِلِكُوْرَ مَا إِنْنِنِ مَا لِفَيْقَةِ يَفُولُ الرَّبِّ . £20 النِسْتُ كَلِيمَةٍ كَالْكُو بَغُولُ ٱرَّبُّ وَكَالِمِلَوَمَةِ ٱلْمَى تَغَطِمُ ٱلْعُخْرَ ﴿ جِينِهِ إِذْ لِكَ هَا ۚ نَمَا عَلَى ٱلْأَنْبِياء ٱلرُّبُّ الَّذِينَ يَسْرُمُونَ كَلَامِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ حاصبِ . علي هَا لَهُا عَلَى ٱلأنهاة يَقُولُ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِينَ يَسْتَخْدِمُونَ ٱلْبِنَتُهُمْ وَمَقُولُونَ هُوَ يَقُولُ . عِنْ مَأْتَنَا عَلَى أَلَّتِينَ يَتَنَّأُونَ إِلْحَامِ كَاذِبَةِ يَقُولُ أَلْبٌ وَيَفْعُونَا وَلِيَلُونَ شَنِي إِلْحَالِيهِمْ وَغُيهِمْ وَأَ مَا لَمُ أُرْسِلُمْ وَلَمْ آلُرُهُمْ وَهُمْ لَا تَفْعُونَ هَلَا الشَّبَ فِي شَيْء يَقُولُ الرُّبُّ \$25 إِنَّا سَالَكَ هُمَا النَّبُ أَوْنَهُ أَوْنَكُونُ قَالِانُ وَثُو الْأَبِيِّ فَشُلْ لَمُمْ أَنْهُم وَثُونًا أَنْ الْبَيْكِمْ نِفُولُ الرَّبِّ \* \$25 وَانْتِي وَالْكَامِنُ وَالشِّبِ الَّذِي يَمُولُ وَثُو

الربية التخد فيك الإنسان من وتينة . عن فواه مكذا كل بنكم بسلسبه وكل للجنب بيكا أجب المرابع ال

## ألغَصْلُ آلَ إِبِعُ وَٱلْعِثْرُونَ

## أَلْفَصَلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

عنده الكهنة ألي كان إلى إدبا على جميد شخب يودا في السنة الأبعة لو باجم المن في المائة الرابعة لو باجم المن في المائة الأولى في كارتسر على بالل عليهم المي تكفيه بالمائة المولى في كارتسر على بالل عليهم المي تكفيه بالمائة على تكفيه بالمائة على النست بالمائة على المائة على المائة والمنافئة على المائة على المائة والمنافئة على المائة والمنافئة على المائة على المائة والمنافئة على المائة على المائة على المائة المنافئة ال

وَيْنِكُ وَخِدَ غَامِ ٱلسَّبْيِنَ سَنَتَ أَفْتَهِدُ مَكِ بَابِلَ وَيَكُ ٱلْأَمْةَ يَفُولُ ٱلرَّبُّ لِأَجْلِ إنجهم وأرْضَ ٱلْكُلْدَانِينَ وَأَجْلُهَ ادْمَارًا أَبْدِياً ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى قِكَ ٱلْأَرْضِ خِيمَ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمُتُ بِهِ عَلَيْهَا كُلُّ مَا كُتِبَ فِيهِ هٰذَا ٱلْكِتَابِ وَتَلْبَأَ بِهِ إِرْمِياً عَلَى يَجِمِ ٱلْأَمْمِ. ٤ ﴿ لِأَنَّا أَمَا كَثِيرَةَ وَمُلُوكًا عَظَمَا ۚ قَدِ ٱسْتَمْبَدُوهُمْ أَضِنَا وَجَازَيْهُمْ بِمُسْبِ الْعَالِمِ وَأَعَالِ أَيْدِيهِم . عِنْ مُكْفَا قَالَ لِيَ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَا ثِلَ خَذَكَامَنَّ خُرِ عَضَى هٰذِهِ مِنْ يَدِي وَأَسْقِهَا جَمِعَ ٱلْأَمَرِ ٱلَّذِينَ أَنْسِكُ إِلَيْهِمْ عَنْكُ فَيَشْرُ فِنَ وَيَغْزَغُونَ وَيَتَمُّونَ مِنَ السِّيفِ الَّذِي سَادِيدَ بَيْنَمْ . عَنْ فَأَخَذْتُ الْكَالْ مِنْ يَدِ الرَّبِ وَسَمَّيْتُهَا جِمَّ الْأَمْمِ الَّذِينَ أَرْسَلِي الرَّبُّ إِلَيْهِمْ عِلَيْكُ أُورَسَلِم وَهُدْنَ يَهُودَا وَمُلُوكَ مَا وَرُوسَاتُهَا لِأَجْلَهَا مَرَا الوَدها وَمَعْيراً وَلَنَهُ كَمَا فِي هٰذَا أَلُوم . وَ وَوْتُونَ مَكَ مِصْرَ وَعَيدَهُ وَرُوساتُهُ وَكُلُّ مَنْ عِيدٍ وَكُلُّ الْتَهِفِ وَكُلُّ مُلُوكِ أَرْضٍ عُوصَ وَكُلَّ مُلُوكٍ أَرْضٍ فَلِسْطِينَ وَاشْقَأُونَ وَغَرَّهُ وَعَفَّرُونَ وَبَعْيَةَ أَشْدُودَ كالله وأدوم ومُوآبَ وَبَنِي عَلُونَ عِلْيَ وَكُلَّ مَلُوكِ صُورَ وَكُلَّ مُلُوكِ صَيْدُونَ وَمُلُوكِ ٱلْمِوَارْ أَلَتِي فِي عَبْرِ ٱلْجَرْ عِينِ الرَّوَانَ وَتَبَّهُ وَلُوزَ وَكُلُّ مَعْمُومِي ٱلزُّوايَا ويُورُ وَكُلُ مُلُولَةِ ٱلْمَرْبُ وَكُلُ مُلُولَةِ ٱقْنِيفِ ٱلسَّاكِينَ فِي ٱلْمَرَّةِ عِنْ وَكُلُ مُلُولَةِ زَمْرَى وَكُلُّ مُلُوك عَلامَ وَكُلُّ مُلُوك مَادَاي فِينَهِي وَكُلُّ مُلُوك الشَّمَال دَانِيهُم وَقَاصِيهُم كُلُّ وَاحِدُ قَالَةَ أَخِيبُ وَكُلُّ مَا لِكِ ٱلْأَرْضِ ٱلَِّي عَلَى وَجِهِ ٱلْمُسْكُونَةِ وَمَلِكُ شِيشَاكُ نِشْرَبْ بَمْدَهُمْ . عيد وَقُلْ لَمْ مَكُمَّا قَالَ رَبِّ ٱلْخُنُودِ إِلَّهُ إِمْرَائِلَ ٱشْرَهُا وَأَسْكُرُوا وَمَوْا وَآسْمُطُوا وَلَا تَعُومُوا مِنَ أُلسَّنِ أَلِّي سَأْدُسَلُهُ بَيْنَكُ . ١٩٠٠ وَإِذَا أَيَّوا أَنْ يَاخُذُوا ٱلْكَالَمَ مِنْ يَدِكَ لِيَضَرَفُوا مَثْلُ لَهُمْ مُكَذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجَذِهِ بَلَ مَضَرَفُونَ شُرْكًا والله عَاهَ لَذَا قَدُ شَرَعَتُ أَسِي إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلَّتِي دُعِيَ ٱسْمِي لَمَيْهَا أَخْتَبَرُ أُونَ ٱلنُّمْ. لَا تَتَبَرَأُونَ لِأَنِي أَدْعُو ٱلسُّيفُ عَلَى جَمِيمٍ مُحَثَّانِ ٱلْأَدْضِ بَقُولُ دَبُّ ٱلْجُنُودِ ﴿ وَالْتَ مَنَانًا عَلَيْهِ بَكُلِ هُذَا الْكُلامِ وَقُلْ لَمُمَ الرَّبُّ مِن الْسَلاء الذَّالُ وَمَنْ مَسْكُن قُدْسِهِ يُطِلَقُ صَوْتُهُ . يَزَادُ ذَيْرًا عَلَى مَرْتَبِهِ وَكَالَدَانِسِينَ يَجَرُّ بِهَافِ عَلى جَبِيرٍ سُكَانَ ٱلأَرْضَ . جِنهِ قَدْ بَلَهُ ٱللَّبُ إِلَى أَقَاسِي ٱلأَرْضِ لِأَنَّ الرَّبِ خِصَامًا مَعَ الْأَمْمِ غَاكُمَ كُلُّ الْبَشْرِ وَدُمْ ٱلْنَافِينِ إِلَى السَّيْبِ يَنُولُ الرَّبُ عِيْبِهِ مُكْذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجَنُّوهِ هُوَذَا الشَّرْ غَارِجٌ مِنْ أَمَّةٍ إِلَى أَمَّةٍ وَزَوْبَهُ عَظِيمٌ كُودُ مِنْ أَطْرَافِ ٱلأَرْضِ . عِنْهِ وَتَحْصُرُنْ تُغَلَى ٱلرَّبِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْبَوْمِ مِنْ الْقَمَى ٱلْأَرْضِ إِلَى أَنْسَى ٱلْأَرْضِ . لَا يُلِمَّمُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْتُونَ وَلَا بْنَفُلُونَ بَلْ يَحْفُونَ وَلِلا عَلَى وَبُهِ ٱلأَدْضِ. ﴿ يَهِيَهِ وَلُولُواْ أَيْكَا ٱلْأَعَاةُ وَٱصْرُخُوا وَتَمْرُغُوا فِي ٱلْأَادِ مَا كُبَرَا ٱلْقَطِيم فَإِنَّ أَيَّامَكُمْ قَدْ غَتَ لِلدُّنجِ ضَأَعْتِتُكُمْ فَنَسْفُطُونَ كَأَيَّةٍ ثَمُّتِي يُزْجِعُ وَبَهِيدُ كُلُّ مَنْهَا عَن ٱلْتَاهَ وَكُلُّ نَجَاهَ عَن كُبَرَاهُ ٱلصَّلِيمِ . ١٠ مُن اللَّهُ الرَّعَاةِ وَوَلُولَةِ كَيْرَاهُ الْسَلِيمِ لِأَنَّ الرَّبُّ وَمُن مَرَاعِيمُ عِن عَلَيْهِ وَاسْتَوْلَ السَّكُمِتُ عَلَى مَرَاتِم السَّلام مِنْ شِرَّةِ غَضَّبِ ٱلرَّبِ. ﴿ يَهِيْ لَلْدَعَجَرَ كَالشِّبْلِ عَرِينَهُ لِأَنَّ أَنْسُهُمْ صَادَتْ خَرَابًامنَ حَنَقِ الشَّاهِرِ وَمِنْ شَرَّةٍ غَمْسَهِ

#### ألفصل السكيس والعشرون

عليه في بَدِه مُكِ الْوَالِيَّةِ فِي الْوَسِيَّا مَلِي يَلُودًا كَانَ هُمَا الْتَكُومُ مِن لَهُ لُوالُّلِبُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمَكَامُ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَى جَمِ مُكُونِ بِلُودًا اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَى جَمِ مُكُونِ بِلُودًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ

الأَدْسُ . عِنْ فَهِمَ الْكَنْ أَوْلَا لَهُمَّا وَكُلُّ الشَّمْ إِدْمِا يَتَكُمُ بِهَا الْكَلام فِي بَيْتِ الرَّبِ عِنْهِ مَلْمًا مَعَ إِنْهِا مِنَ السُحَلْمِ بِجَبِيمِ مَا أَمِرَهُ ٱلرُّبُ أَنْ يُكُلِّمُ و النَّفْ كُلُّهُ فَهُضَ عَلَيْهِ الْكُهَّنَّةُ وَالْأَنْهِا ۚ وَكُلُّ النَّفْ وَقَالُوا لَتُوثَنَّ مَوْتًا . ١ عَهُ كُفَّ نَمُّاكَ بَاسْمِ ٱلرَّبِ قَائِلًا إِنَّ هٰذَا ٱلْيَّتَ يَكُونُ نَطِيرَ شَيْلُوَ وَهٰذِهِ ٱلْمُدَنَّةَ تَصِيرُ نَرَانًا ﴿ لَاسَاكِنَ بِهَا وَأَجْتُمُ ٱلتَّفْسُ كُلُّهُ عَلَى إِرْمِيا فِي بَيْتِ ٱلَّابِ . ١٩٣٤ فَمَمْ رُوسًا يَهُوذَا بِهٰذَا ٱلكَلَامِ فَصَعِدُوا مِنْ بَيْتِ ٱلْكِدِ إِلَّى بَيْتِ ٱلْأِبِّ وَجَلَسُوا فِي مَلْخَل بَابِ أرَّبَ ٱلْجُبِيدِ . عِنْهِ فَتَكُلُّمُ ٱلْكُفَّتُ وَالْأَنْبِيَّا مَمَ الرُّوسَاةَ وَكُلُّ النَّفِ قاعَينَ إِنَّ عَلَى هَذَا ٱلْإِنْسَانِ حُكُمَ قُلْ لِأَنَّهُ تَشَاًّ عَلَى هَذِهِ ٱلْدِينَةِ كَا تَعِنْمُ إَذَاتُكُم عِنْهِ تَتَكَلَّمُ إِنْ مِيامَ مَ كُلُ ٱلرُّوسًا ۚ وَكُلُ ٱلنَّفْبِ كَا يَهُ إِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ أَدْسَلَى لِأَ تَشَا عَلَى خذَا ٱلْيَئِتِ وَعَلَى هَٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ بِجَسِمِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي تَمَثُّمُوهُ . ٢٠٠٠ . فَالْآنَ أَشْلُوا طُرُفَكُمُ وَأَعْمَالُكُمْ وَٱسْمُوا لِصَوْتِ ٱلرَّبِ الْمُحْمُمْ فَيَنْدَمَ ٱلرُّبُّ عَلَى ٱلشَّرْ ٱلَّذِي تُكَلَّمَ بِهِ عَلَيْكُمْ . فَكُلَّتُمْ أَمَّا أَنَا فَهَا لَذَا فِي أَيْدِبَكُمْ فَاصْنُوا فِيكُمَّا يَعْلُخُ وَيَحْسُنُ لَدَايِكُمْ كَنْ لَكِنْ ٱطْلُمُوا يَفِينَا أَكُمُ إِنْ قَتْلُمْوِي تَجْمَلُونَ دَمَّا زَكِيًّا عَلَيْكُمْ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةُ وَعَلَى سُكَانِهَا لِأَنَّ الرَّبُ أَرْسَلَنَى حَقًّا إِلَكُمْ لِأَتْكُلُمْ عَلَى سَلِيكُمْ بِهَذَا الْتَكَامِ جِيبِهِ. والمناه والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز المراكز والمراكز والمر لِأَنَّهُ بَلَهُمُ ٱلرَّبِ إِلَمْنَا كَلَّمَنَا ﴿ ﴿ إِنَّا فَامَّا مَا اللَّهُ مِنْ شُيُوحَ ٱلْأَرْضَ وَكَلَّموا كُلَّ جَاعَةِ ٱلثُّمْبِ قَائِينَ ١٤ كِنْ إِنَّ مِعَا ٱلْمُورَشَقَى تَنَبُّأُ فِي أَيَّامٍ حَزْقَامَهِكَ بَهُوذَا وَكُلُّمَ كُلُّ شَبْ يَهُوذَا فَا يُلا هُكُنَّا قَالَ رَبُّ ٱلْخُلُودَ إِنَّ صَهُونَ شَعْرَتُ كَعْشَا وَتَعِيرُ أُورَ صَلِيمُ الْمُلَالَا وَجَيلُ ٱلَّذِيتِ مَنَادِفَ عَلى . عِنْ إِلَيْ أَفَتَ لَهُ حِزْقاً مَكُ يَهُوذَا وَكاأ يَهُودًا . أَمَا خَشِي ٱلرُّبُّ وٱستَعْطَفَ وَجْهِ ٱلرَّبْ فَنَدِمَ ٱلرُّبُّ عَلَى ٱلنَّرِ ٱلَّذِي تَكَلُّم به عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّا لَمْ اللِّهِ فَا عَلَى نَفُوسِنَا شَرًّا عَظِيبًا ﴿ يَهُمْ إِنَّ أَيْمُ اللَّهُ الرُّبَ وَهُوَ أُورِيًّا بْنُ ثَمَّمًا مِنْ قَرْيَةً يَعَادِيمَ فَتَنَبًّا عَلَى هَذِهِ ٱلْدِينَةِ وَعَلَى هذهِ ٱلأَرْضُ بعض جِيمِ كَلَامِ إِدْمِياً ﷺ فَسَيمَ كَلَامُهُ ٱلْمَكَ يُويَافِيمٍ وَكُلُّ جَبَارَتُهُ وَكُلُّ ٱلرُّوسَاءَ فَطَلَبَ اَلْكُ أَنْ بَعْثُ لَهُ مُعَمِّ أُورِيًا بَذَٰلِكَ فَخَافَ وَهَرَبُ وَأَنَّى مِصْرً . وَهِمِجٍ فَأَرْسَلَ الْمُكُ يُحَافِيمُ دِجَالُا إِلَى مِعْرَ أَلْنَاكَانَ بْنَ عَكْبُودَ وَنَفَرًا يَعْتُبُونَهُ إِلَى مِصْرَ ١٠٢٤ فَأَخرَجُوا أُورِيًّا مِنْ مِصْرَ وَأَقُوا بِهِ إِلَى ٱلْمِلِي يُويَافِيمَ فَتَنَاهُ بِٱلسَّيْفِ وَطَرَحَ جُنْسَه فِي فُبُورِ عَامَّةٍ ٱلشُّمْبِ ، عِنْهِ أَمَّا إِزْمِيا فَكَانَتْ مَمُّهُ يَدُ أَجِمَّامَ مَنْ شَافَانَ لِلَّهُ يُجْلَلُ فِي أَيْدِي ألشف فتأوه

## أَلْفَصْلُ السَّابِغُ وَالْعِشْرُونَ

المن البرية الله المنتج المنتج الله والمنتج الله والمنتج والمنسل بها إلى ماي أدوم وماي مراب ومنه بني عمون وميك بلودًا ومنه ومنه ومنه ومنه الله الله الله المنتج والمرام أن يقول المنتج والمناس المنتج والمنتج المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج والمنتج و

أَدْمِنَكُمْ وَلِأَدْمَرُكُمْ فَقَهٰلِكُوا ، ﴿ يَهُمُ إِنَّا ٱلْأَمَّةُ ٱلَّتِي تَضَعُ غَنْفُ تَحْتَ نِيرِ مَكِ بَابِلَ وَتَسَبُّدُ لَهُ كَإِنِّي أَبْضِها فِي أَرْسَهَا يَقُولُ الرَّبُ فَخَرْلَهَا وَأَسْكُنُ فِها . عَنْ المُعالَّدُ صِدْقِيًّا مَكِ بَهُوذَا بِكُلْ هٰذَا ٱلْكَلَامِ فَا يَلْاضَمُوا أَعْنَاقُكُمْ تَحْتَ بَرِ مَكِ بَابِلْ وَتَنَّدُوا لَهُ وَلِصَهِ فَغَيْوا . ﴿ وَهُمُ فَا لَكُ اللَّهُ مُونُونَ أَنْتَ وَشَمْكُ بِٱلسُّفِ وَٱلْجُوعُ وَٱلْوَالَهُ كَا تُكُلُّمُ الرُّبُّ عَلَى الْأُمَّةِ أَلْتِي لَا تَنَمَّهُ لِلَكِ بَابِلَ. عِنْ عَلَى أَفَلَ أَسْمُوا لِكَلَّام الأَنْعَارُ ٱلَّذِينَ يَكُلِّمُونَكُمْ فَا مَّكِينَ لَا تَمَنَّدُوا لِمَلِكِ بَالِلَ فَإِنَّهُمْ إِنَّا يَغَبَّأُونَ لَكُمْ بِالزُّورِ عنه وأَنَا لَمْ أَرْسَلُهُمْ يَقُولُ ٱلرُّبُّ وَقَدْ تَنَبُّأُوا بِأَنِّي زُورًا لِأَذْمَرُكُمْ فَتَهْلِكُوا أَنْهُمْ وَالْأَنْبِيَّا ٱلَّذِينَ تَنَبُّلُوا لَكُمْ . ﴿ يَهِي وَكُلُّتُ الْكَنَّةَ وَكُلُّ هَٰذَا الشَّبِ قَالِمُ مُكَثَّا قَالَ ٱلرَّبُّ لَا تَتَمُّوا لِكَلامُ أَنْهَا لِكُمْ ٱلَّذِينَ يَغَبُّلُونَ لَكُمْ فَاعْينَ هَا إِنَّ آنَيتَ بَيْت ٱلرَّبِ يُوْفَى بِهَامِنْ بَابِلَ عَنْ قَرَيْسٍ فَإِنِّهِ إِنَّا يَعْبُأُونَ ٱلْكُمُّ بِٱلزُّودِ . ١٩٣٠ لَا تَسْمُوا لْمُمْ بَلْ تَعَبُّدُوا لِلِكِ يَا بِلَ وَأَحْيُوا ظَلَمَاذَا تَصِيرُ هَذِهِ الْدِينَةُ خَرَامًا. عام وإن كانوا أَنْهِا وَكَانَتْ عِنْدُهُمْ كَلِنَهُ ٱلرَّبِ فَلِنَتْرِضُوا لِرَبِ ٱلْخُودِ لِثَلَا يَدْعَبَ إِلَى بَابِلَ مَا بَقَ مِنَ ٱلْآنِيةَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ وَبَيْتِ ٱلْكِ وَفِي أُودَ صَلِيمَ . عَنْ اللَّهُ مُكُذَا ظَالَ رَبُّ الْبُنُودِ عَلَى ٱلْسَدِ وَٱلْغِر وَٱلْعُواعِدِ وَسَارُ ٱلْآنِيَّةِ ٱلْبَاقِيةِ فِي هَٰذِهِ ٱلْمُديَّةِ كان عَمَّا لَمْ يَأْخُذُهُ نَوْكَهُ مَسْرُ مَكِ كَابِلَ لَمَاأَخِلَى يَكْنِسَا بْنَ لُوبَافِهِمَ مَكِ يَهُوذَامن أُورَشَلِمَ إِلَى بَابِلَ وَكُلُّ أَشْرَافِ يَهُوذَا وَأُورَشَلِمَ ، عَنْهُ مُكْذَا قَالَ رَبُّ ٱلْمُنُودِ إِلْهُ إِسْرَائِلُ عَلَى مَا يَقَ مِنَ الْآنِيةِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ وَيَنْتِ ٱلْمِكِ وَفِي أُودَ شَلِيمَ عِلَيْكِ إِنّهُ سَيْلَعَبُ بِهَا إِلَى بَأَبِلَ وَتَكُونُ هَاكَ إِلَى يَوْمِ أَصْلَادِي بَعُولُ ٱلرَّبْ فَأَسْتَرْجُا وَأَرْدُهَا إلى هٰذَا ٱلۡوٰمِنِم

## ألفصل الثامن والعشرون

جِهِجٍ فِي هٰذِهِ ٱلنَّذَةِ فِ بَدْهُ مُلْكِ صِدْفِيَا مَلِكِ يَهُوذَا فِي ٱلنَّذَةِ ٱلرَّابِعَةِ فِي ٱلشَّهْر الْحَامِس كَلْيَنِي حَنْلًا بْنُ عَزُّودَ الَّتِي الَّذِي مِنْ جِبْعُونَ فِي بَيْتِ الرِبْ أَمَامَ ٱلْكَتْنَةِ وَكُلّ الشُّفُ فَا يَلُو . وَهُمْ مُكْدًا قَالٌ رَبُّ الْمُؤودِ إِلَّهُ إِنْرًا مِلْ إِنِّي قَدْ كَمَرْتُ نِيرَ مَلِك بَايِلَ عَنْ إِنَّ مُدَّة مُدَّة سَنَيْنِ أَرْدُ إِلَى هٰذَا اللَّوْسِمِ كُلَّ آيَةٍ بَيْتِ الرَّبِ الِّي أَخَدُهَا نُوكَدُ تَصُرُ مَلِكُ بَا بِلَ مِنْ هَذَا ٱلْمُوسِمِ وَذَهَبِ بِهَا إِلَى بَا بِلَ عَنْهِ وَأَدْدُ إِلَى هَذَا ٱلْمُونِم بِكُنْيَا بْنَ يُويَافِمِ مَلِكَ يَهُوذَا وَكُلَّ جَلَّاه يَهُوذَا ٱلَّذِينَ ذَهُوا إِلَى وَإِلَى يَثُولُ ٱلرُّبُّ لِإِنَّى أَكْسِرُ نِيرَمَلِكِ مَا بِلَ عِنْ عَلَى إِنْ مِنَا ٱلَّتِي لِلَّذِي أَنَّا ٱلَّتِي أَمَامَ ٱلْكُمْنَةِ وَأَمَامَ حُلْ اَلَفْبَ آلُوا فِنهِنَ فِي يَنِتِ النَّبِ ١٤٠ مَلَ إِذْبِ النَّيْ آلِينَ. لِمَنْمِ النَّب هَكُذَا ۚ لِنُعْمِ ٱلزُّبُّ كَلَامُكَ ٱلَّذِي تَنْبَأْتَ بِهِ وَيَرُدُّ آيَةَ بَيْتِ ٱلرَّبِ وَكُلُّ ٱلْجَلَّآءَ مِنْ بَا بِلَ إِلَىٰ هَذَا الْمُوسَ . جَيْجِ لِكِنْ اَنْعَ هَذَهِ الْكِلَةَ الَّتِي أَنْكُمْ بِمَا فَلِ سُمَّيْكَ وَفَلَ مَنابِعِ كُلِ الشَّفِ. جَيْجٍ إِنَّ الْأَنْبِيا الْمِينَّ كَانُوا قَلِي وَقِلْكَ مُنْذَا الْمُرِ تَنَبُّوا عَل أَرَاضَ كَنيرَةٍ وَتَمَالِكَ عَظِمَةٍ بِالْحَرْبِ وَالشَّرْ وَالْوَادْ . ﴿ يَكُنُّوا أَلُّنَّي الَّذِي تَشَاأً بِالسَّلَامِ مَسِنَدَ غَامِ كَلَامِ النِّي لِمُرَفُ ذَٰلِكَ النَّيِّ إِنَّ الرَّبُّ أَرْسَلَهُ بِالْحَيِقَةِ ، عَنَيْجٍ مَلَّئذَ حَنْلَا اللَّيْ النِّيرَ عَنْ عُنْقَ إِرْسِا النِّي وَكُمْرَهُ عَلِينٍ وَقَالَ حَنْلَا أَمَّامَ كُلَّ الشُّعْب هَكُفَا قَالَ ٱلرَّبُّ كَذَٰ لِكَ أَكْمِرُ نِيرَ نَهُوكُهُ نَصْرٌ مَلِكِ بَابِلَ بَعْدَ سَفَيْنِ مِنَ ٱلزَمَانِ عَنْ أَعْنَانَ جَبِرِ ٱلْأُمْرِ. 200 وَذَهَبَ إِدْمِيا ٱلَّتِي ۚ إِلَى سَبِيلِهِ . فَكَانَتْ كَلِمَهُ ٱلرُّبِّ إِلَى إِرْمِياً بَعْدَ أَنْ كُمَرَ حَنْلِمَ النِّي أَلْيَرِعَنْ عُنَّى إِرْمِيا ٱلَّتِي ۚ قَالِسَلَا عَلَيْنَ أَعْلَلِقُ وَفُلْ لِلنَّا المُكَّا قَالَ الرُّبِّ إِنَّكَ قُدْ كَمَرْتَ أَنْ إِذَا مِنْ خَشَّبِ لَكِنَّكَ صَنَّفَ عَوضها أَنِهَا مِنْ حَدِيدٍ. يُحِيِّكُ لِأَنَّهُ هُكُمَّا قَالَ رَبُّ ٱلْخُلُودِ إِلَّهُ إِسْرًا نِيلَ إِنِّي جَلْتُ نِيرًا من حديد عَلَى أَعْنَاق جِيمِ هذهِ ٱلْأَمْمِ لِيَتَمَّدُوا لِنَبُوكَ مُرْمَلِكِ بَابِلَ فَيَمَّدُونَ لهُ وَقَدْ أَعْطَيْهُ أَعِنا وُخُوسٌ ٱلمُعْرَآه . عَنْ اللهِ عَمَّالَ إِذْمِيا ٱلنَّيْ خِنْلِا ٱلنَّي المم ياحَنْيا إِنَّ الرَّبُّ لَمْ يُرْسِكُ وَأَنْتَ قَدْ جَمَّلْتَ هٰذَا النَّمْسَ يَسْمَدُ عَلَى الْكَنْبِ . وي والداك هَكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ هَا تَذَا أَنْفِكَ عَنْ وَجُو ٱلأَرْضَ فَإِنَّكَ فِي هَذِهِ ٱلسُّنَوَ قُوتُ الأَنكَ

مُنطَّنَتَ بِالْبِصَيْنِ عَلَى الرَّبِّ. ﷺ فَأَنْ حَنْلِا الْبِي فِي عِنْ السُّنَةِ فِي الظَّهِرِ السَّاجِ

### ألفضل التأسغ والعيشرون

عِنْ كَلَامُ ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَرْسَلَ بِهِ إِرْسِيَا ٱلَّذِي أَوْرَشَلِيمَ إِلَى بَقِيَّةِ شُيُوخ ٱلْجُلاَّةَ وَإِلَى ٱلْحَصَدَةِ وَٱلْأَنْبِيآةَ وَإِلَى كُلِّ ٱلشَّمْبِ ٱلَّذِينَ أَجَلَاهُمْ نَبُوكُهُ تَحُرُ مِنْ أُودَ شَلِيمَ إِلَى كَامِلَ عِنْ ﴿ مِنْ أَوْ مَرْجَ مِنْ أُودَ شَلِيمَ مِكْنَا ٱلْمِكُ وَٱلْمُكُمُّ وَٱلْمُسَكَانُ وَدُوْسَالًا يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ وَالْأَفْسَانُ وَالْخُصِنُونَ ﴿ عَلَى بِيدٍ أَلْمَاسَةَ بْنِ شَافَانَ وَجْرَا إِن حَلْقًا اللَّذِي أَدْسَلُهَ إِلَى بَابِلَ صَدْفيًا مَكُ يَبُوذًا إِلَى نَبُوكُهُ نَصْرَ مَكِ يَا بِلَ قَائِلًا . يَحِينِ هُكُدَا قَالَ دَبُّ ٱلْخُنُودِ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ لِكُلِّ ٱلْمُلِلَا ٱلْفِينَ أَخِلَتُهُمْ مِنْ أُورْشَلِيمَ إِلَى بَابِلَ . ﴿ يَهِي كُانِمُوا أَبِونًا وَأَسْكُنُوا وَأَغْرِسُوا جَنَّاتٍ وَحَكُوا مِنْ غُرُها. عِنْ إِنَّا أَغُنُدُوا سَأَهُ وَلَدُوا بَينَ وَبَلَتِ وَأَتَحْذُوا لِنَيْكُمْ نِسَأَةً وَأَجْسَلُوا بَالَكُمْ لِجَالَ وَلَيْلِدُنَ بَنِينَ وَبَالَتِ وَأَكْثَرُوا هُنَاكَ وَلَا تَقِلُوا . ﴿ مُعْلِي وَأَطْلُوا سَلامَ الْمَدِينَةِ أَلْتِي أَخْلِيْتُكُمْ إِلَيَّا وَمَنَّوا مِنْ أَخِلُهَا إِلَى ٱلرَّبِ وَإِنَّهُ بِسَلَامِهَا يَكُونُ أَكُمْ سَلَامٌ. مِن إِنَّهُ مُكُنا قال رَبُّ ٱلْمُنودِ إِلَّهُ إِسْرَا ثِلَ لَا يُعِلِّكُمُ أَنْبِيا وَكُمُ ٱلَّذِينَ بَينكُمُ وَٱلْمَرَاٰفُونَ وَلَا تَشْمُوا لِأَخْلَائِكُمُ ٱلَّتِي تَخْلُمُونَ \$ إِيْ يَائِيمُ ۚ إِنَّا يَشَبُّأُونَ لَكُمْ بِٱسْمِي رُورًا وَأَنَا لَمُ أَرْسِلُهُمْ بَغُولُ ٱلرُّبُّ . ﴿ يَجْرُهُ لَا مُكْفَا قَالَ ٱلرُّبُّ . عِنْدَ قَام سَيْعِينَ سَتَةً فِي بَابِلَ أَفَتَوْدَكُمْ وَأَقِيمُ لَكُمْ كَلِمَتِي ٱلصَّالِمَةَ بِإِعَادَكُمْ إِلَى هَذَا ٱلْمُوسِم، ﴿ إِلَا لِأَنَّ أَفْكُورِي أَلِي أَفْكُوا فِيكُمْ أَنَا أَعَلَمُهَا يَقُولُ ٱلَّابُ أَفْكُادَ سَلامٍ لَآخُرُ لِأَبِقَ كُكُمْ بَاقِيَةُ وَرَجًا ۗ . ١٠ ﴿ لَا تَدَدُّعُونَنِي وَنَسْرِونَ وَنْصَلُونَ إِنَّ فَأَسْتَمُ لَكُمْ ﴿ وَكُلْ سُونِي فَجِدُوتِنِي إِذَا طَلَبْنُمُونِي بِكُلِّ فَلُحِبِكُمْ ١٤٣٤ وَأُوجَدُ لَدَ يُحْجُمُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَأَعِيدُ جَلاَّ ثُمُّ وَأَجْمُكُمْ مِنْ بَيْنِكُلِّ ٱلْأَمْمِ وَمِنْ جَبِيمِ ٱلْوَاضِمِ أَلِِّي وَمَرْتُكُمْ إَلَيْهَا يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَأَعِيدُمُ إِلَى الْمُوسِمِ الَّذِي أَجَلِيتُكُمْ مِنْهُ ﴿ كُذِينِهِ قَدْ فَاتَّمْ إِنَّ الرَّبُّ قَدْ أَقَامَ لَنَا أَنْهِا أَ فِي أَبِلَ . عِنْهِ لَكِنْ مُكُدُ قَالَ ٱلرُّبُّ عَلَى ٱلْمِكِ ٱلْمَالِدِ عَلَى عَرْشِ دَاوُدَ وَعَل كُلُّ الشُّبُ النَّاكِنِ فِي هٰفِوالْمُدِيَّةِ مِنْ إِخْوَيْكُمْ الَّذِينَ لَمْ يَخْرُجُوا مَكُمْ فِي الْجَلَاءَ وي مُكْذَا قَالَ وَبُّ ٱلْجُنُودِ هَا آمَنَا أَرْسِلُ عَلَيْهِمُ السَّفَ وَالْجُوعَ وَالْوَبَّآ وَأَجْمَلُمْ كَيْسُمُ ٱلنَّينِ ٱلَّذِي لَا يُمكنُ أَحْلُهُ لِحَالَتُهِ. ﴿ لِلَّهُمِ وَأَطْرُدُهُمْ بِٱلسَّيْفِ وَالْجُوعُ وَٱلْوَبَّةَ وَأَجْمَلُهُمْ غَتْ ٱلطَّنْطِ فِي جَمِيمِ مَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ وَلَنَّةً وَدَهَمُ وَصَفِيرًا وَعَارًا عِندَ جِعِ الْأَمْمِ الَّتِي دَمَرُهُمْ إِلَيْهَا كَلَيْكُ عِنَالُهُمْ أَ يَسْمُوا لِكَلَامِ يَفُولُ الرَّبُّ أَقْبِي أَرْسَكِ مِيدِي آلَانِيَةَ إِلَيْهِمْ مُبَسِّرًا فِي الإِرْسَالِ وَأَنْهُ لَمُ تَسْمُوا لَمُ يَقُولُ الرَّبِّ. كَيْنَا فَأَنْهُوا لِكَلامُ الرَّبِّ يَا تَجِيمَ ٱلْمِلاءَ ٱلَّذِي أَرْسَانُهُ مِنْ أُورَشَلِيمَ إِلَى بَابِلَ. ﴿ وَهُذِهِ كُلُوا قَالَ رَبُّ الْخُودِ إِلَّهُ إِسْرَا لِيلَ عَلَى أَخَابَ بْنِ قُولَا مَ وَسِدُفَيَّأ أَنِي مَمَنا الذَّيْنِ يَتَلَبِّو لَكُمْ إِنِي زُورًا . هَا لَذَا أَجْمَلُمُمَا فِي يَدِ نَبُوكَ نَشَر مَك وَابِلَ فَيَقَطُّهُما أَمَّامَ عُبُونُكُمْ مِنْ إِنْ وَفُوخَذُ مِنْهِما لَفَهُ بَيْنَ جِيمٍ جَلاَّ يَهُوذَا أَلْذِي فِي مَ بَلَ فَيْمَالُ جَمَعَتُ ٱلرَّبُّ كُمِيدَقِيًّا وَكَا حَآبَ ٱللَّذَيْنِ قَلاهُمَا مَكُ أَبِلَ بِالنَّار ع في لأَمَّهَا صَنَّمًا فَاحِثْةً فِي إِسْرَا ثِلَ وَزُنَيَامَ ثِنَّاهُ أَصْحَابِهَا وَتَكَلَّمَا بَاشِي صَحَلَاماً كَاذِمًا لَمْ ٱلْمُرْهُمَا بِهِ . إِنِّي أَنْكُمْ وَأَشْهَدُ يَنْمُولَ ٱلرَّبُّ . ١٤٤٪ وَأَنِمَا كَلِّمْ تَعْمَنَا ٱلفَّلَائِ قَالِلا عِيْدٍ مُكْفَا قَالَ رَبُّ ٱلْخُنُودِ إِلَّهُ إِسْرَائِسِلَ عِمَّا أَنَّكَ أَرْسَلْتَ فِأَنْفِكَ كُنَّا إِلَى تِجِيمٍ ٱلشُّعْبِ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِمَ وَإِلَى صَفَيًّا بْنِ مَسَنيًّا ٱلْكَامِنِ وَإِلَى جَبِمِ ٱلْكَوْتَ قَ قَالِمُل إِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ جَمَلَكُ كَاهِ مَكَانَ يُو يَادَاعَ ٱلْكَاهِنِ لِتُكُونُوا وَلَآةً فِي بَيْتِ ٱلرَّبّ عَلَى كُلُّ رَجُلِ مَجْنُون وَمُتَنِّي فَخِمَالُهُ فِي ٱلْفَطَرَةِ وَٱلْتُيُودِ . ﴿ إِي وَٱلْآنَ فَآ بَالُكَ لَمْ تُرْكُتُ إِذْمَا ٱلْمُنَاتُونَ ٱلَّذِي تَنَكُّ أَكُمْ كُونِهِ فَإِنَّهُ أَذْسَلَ إِلَنَّا فِي مَا مَ قَائِلًا إِنَّ ٱلْجُلَاةَ طَوِيلُ قَائِدُوا أَبُونًا وَأَسْكُنُوا وَأَغْرِسُوا جَنَّاتِ وَكُلُوا مِنْ ثَمْرِهَا . يُحَرِّئِكُم وَكَانَ صَفَيًا ٱلْكَاهِنُ قَدْ تَلَا هٰذَا الْكِتَابَ عَلَى مِسْمَى إِدْمِيا ٱلنَّبِي ﴿ إِنَّ فَكَانَتَ كُلَّتُ Digitized by Google

الرّب إِلَى إِنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمِيلَ إِلَى جَبِي الْمِلَاءَ فَايَلَا مُكَدَّا قَالَ الرَّبُ لِتَعْبَ ا الشّلامِيّ فِي أَنَّ تُعَنَّا تَلَبًا لَكُمْ وَأَمَّا لَمْ أَرْبَلُهُ وَجَلَقَتُهُمْ تَتَسِدُونَ فَى الْوُورِ عَيْنِهِ عَلَيْهِ اللّهِ مُكَدًّا قَالَ الرّبُ عَلَى اللّهَ الْعَلَيْمُ الشّلامِيُّ وَوَرْبُتُ اللّهُ كُونُ أَهُ مَنْ يُعِيمُ بَيْنَ هَذَا الشّبِ وَلَايْرَى الْحَيْرَ الّذِي سَامَنَتُ إِلَى عَنِي يَعُولُ الرّبُ

#### ألفضل الثكاثون

وي أَ لَكِينَةُ أَلِنِي كَانَتَ إِلَى إِدْمِيا مِنْ لَدُنْ ٱلْأَبِّ قَالِمٌ ﴿ يَكُونَ مُكُذَا كَالَ ٱلرَّبُ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ أَكُتُبُ جِمِعَ الْكِلِمَاتِ أَلِّي كُلْمَنْكَ بِهَا فِي كِتَابِ . ﴿ فَيَهُمْ مَا إِنَّا أَتِي أَيَّامُ يَقُولُ ٱلرُّبُّ أُعِيدُ فَيهَا جَلا مَنْفَى إِسْرَا بِسِلَ وَيَهُوذَا قَالَ ٱلرَّبُّ وَأَحِيدُهُمْ إِلَى ٱلْأَدْضِ أَلِينَ أَعْلِينُهَا لِا بَأَيْهِمْ فَيَرِقُونها ﴿ كِينِيلًا وَهَذَا هُوَ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي كُلَمَ بِهِ ٱلرُّتُّ إِنْ إِنْ إِنْ وَيَهُوذَا . يُحِيعٍ مُكَنَّا قَالَ الرَّبُّ قَدْ تَعِمْنَا صَوْتَ ارْتِعَادٍ. فَزَعُ وَلِيسَ سَلامُ. ي ﴿ إِسْأَلُوا وَأَنظُرُوا هَلَ يَعْمُ ٱلذَّحَرُ . وَلَكِنْ مَا بَالِي رَأَيْنَ كُلُّ رَجُلِ بِدَاهُ عَلَى خَوْزِهِ كَا لَنِي تَعَمَّ وَكُلَّ وَجُهِ تَحَوَّلَ إِلَى الصُّغْرَةِ. ﴿ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ مَا لِلَّهُ مُظلِيمٌ وَلَيْسَ مِثْلُهُ وَهُوَ وَفُتُ صِيقٍ عَلَى يَنْفُوبَ لَكِنَّهُ سَجُلُصُ مِنْهُ . ﴿ وَفِي ذَٰ لِكَ ٱلْيُومُ ﴿ يَغُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ ٱلْخِيرُ يَهِزُّ عَنْ عُفِكَ وَأَصَّطُ وُهُطَكَ وَلَا يَسْتَمْهِهُ ٱلْفَرَآبَآ مِنْ بَعْدُ كَلْنَهُ بَلَ يَتَبَدُونَ لِزَّبَ إِلْمِهِمْ وَلِدَاوُدَ مَلِكِهِمْ أَلَّذِي أَيْمُ لُهُمْ . عَنْهُ قَلَا تَخف يًا عَبْدِي يَمْقُوبُ يَفُولُ ٱلرَّبُّ وَلَا تَفْرَعُ يَا إِسْرَانِهِ لَ فَإِنِّي أَخَاصُكَ مِنَ ٱلْمُرْبَةِ وَدُورَيُكَ مِنْ اَوْضَ جَلاَيْهِمْ فَيَرْجِ يَغُوبُ وَيَسْتَوُ ۚ فِي الرَّاحَةِ وَالْحَسْبِ وَلَا يَمَثِكُ ۚ اَحَدُ مِجْيَهِجُ لاَقِ مَلكَ يَغُولُ الرَّبِ لِأَعْلِمَكَ فَإِنِي النِّي جَبِعَ ٱلْأَمْرِ الْقِي مَثَلَّكُ ، بَيْنَهَا وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا أَفْدِيكَ بَلِ أَوْدَٰبُكَ بِٱلْإِنْسَافِ وَلَا أَرَّنْكَ تَبْرِئَةً . ﴿ ﴿ وَكُ أَنَّهُ هَٰكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِنَّ ٱلْعِجَامَاكِ مُمْنِيلٌ وَضَرْبَسَكِ لَاشِفَاهُ مِنهَا. عَلِيجٌ لَيْسَ مَنْ يُغرى لَك الْحُصَمُ فَيُمْرِكِ وَلَاعِلاجَ لَكِ وَسْمِ الْمِمَابَةِ . عَلَيْ بَعِيمُ عُمِيكِ مُنُوكِ وَلَمْ يَعْلَمُوكِ لِأَنِي مَرْبَكِ مَرْبَ عَدُو كَأُوبَ قَاسٍ لِأَجْلِ حَفَرَةٍ آلْمِكِ وَعِظْمٍ خَطَابَاكِ . ﴿ ﴿ إِنَّهِ كِنَّا لَهُ مُرْخِينَ مِنِ ٱلْعِجَامِكِ وَكَا تَبْكِ مُفْوِلَةٌ . إِنِّي لِأَجْل كَفْرَاةٍ آثَامِكِ وَعِظْمِ خَطَابَاكِ صَنْمَتُ بِكِ ذَٰلِكَ . عَنْهِ إِنَّ جَمِّ ٱلَّذِينَ بَاكُونَكِ سَيُؤكَلُونَ وَجَعِ ٱلَّذِينَ يُعَايِنُونَكِ يَذْعَبُونَ فِي ٱلْجَلَاءَ وَيُكُونُ فَاهْبُوكِ نَبْهَا وَأَحْسَلُ سَالِيكِ سَلَا ﴿ وَأَمَا لَكِ عِمَانَةً وَأَشْفِيكِ مِنْ صَرَبَاتِكِ يَغُولُ ٱلرَّبِّ لِأَنْهُمْ دَعَوْكِ مَدْحُودَةً صَهُونَ ٱلَّتِي لَاطَالِ لمَّا . ١٤٠ مَكْذَا قَالَ ٱلرَّبِّ هَا تَذَا أَعِيدُ جَلاءً أُخْبِيَّةٍ يَعْفُوبَ وَأَرْخَمُ مُاكِنَهُ وَتُعْنَى ٱلْمَدِينَةُ عَلَى تَلْهَا وَيُؤسِّسُ ٱلْمَكُلُ عَلى رَسْعِهِ . عِنْهِ وَيُشَادُ بَيْمَ مَا لِأَغْرَافِ وَأَصْوَاتِ الطّربينَ وَأَكْثَرُهُمْ فَلا يَقَالُونَ وَٱلْحُرْمُهُمْ فَلَا يُذِلُونَ . كَانِيْكِمْ وَبِكُونَ بَنُوهُ كَا فِي ٱلْمَدِيمِ وَجَاعَتُ ثُنْبُتُ أَمَامِي وَأَفْتَهُ بَجِعَ مُضَايِقِهِ. ﴿ يَنْهُ وَيَكُونَا كَبِيرُهُ مِنْ فَوَسُلْطَأَنُهُ مَكُرُجُ مِنْ بَيْدِهِ وَأَقْرَابُهُ فَيَذُفُو إِلَيْ فَإِنَّهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَرْهَنْ نَفْسَهُ بِذُنُّوهِ إِلَّي يَقُولُ الرَّبِّ. ﴿ إِلَيْ وَتَكُونُونَ لِي شَمَّا وَٱلْحُونُ لَكُمْ إِلْمًا . ﴿ يَهِمُ إِنَّ ذَوْبَتَ أَنْخُطِ ٱلزُّبِّ قَدْ خَرَجَتْ وَعَاصِفًا هَائِجَةً قَدْ تَارَتْ عَلَى دُوْوسَ ٱلنَّافِينِ. ﴿ ﴿ إِنَّهُ لَا يَرْجِعُ غَضَبُ ٱلرَّبِ حَتَّى يَفْعَلَ وَحَقَّى ليتمّ مَقَاصِدَ قَلْهِ . فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ تَفْهَمُونَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ وَٱلثَّلَاثُونَ

عنه في فالك الأمان يقول الراب المحون إلما لجيم عقائر إشرائيل وَمَم يَكُونُونَ لي تَمَنَّا . جَهِيمَ مُكُذَا كال الراب إن تَشَبَ الْكِتِينَ مَن السَّلَب مَنَا اللَّ خَطْرَةَ فِي الْهَرَاتُونَ السَرَائِيلَ عَنِينَ إِنَّى مَرَاوِه جَهِيمَ فِي بَسِيدِ وَآلَى لِيَ الرَّب إِنِي أَصَيْتُكُ شَا الْهَا يَعَلَّى اللَّهِ عَلَيْدَ اللَّهِ عِنْهِ عَنْهِ عَنْهِ وَإِنِّي الْهَلِينَ لِمَا تَعْرَانُهُ إِمْر وَتَتَوَيْنِ بِمُغُومِكَ بِمُعْوَتِهِ فِي فَي مَرْفِسِ الطَّرِينَ . حَمَّمَ تَفْرِينَ بَعْدَاكُومًا اَلاَحْكُمْ مِنْ اَمَامِي يَقُولُ الرَّبُ فَلْمَرَةُ إِسْرَائِلَ أَيْنَا كُفْ مَنْ اَنْ تَكُونَ أَمَّةُ أَدَى جَيّمَ الْأَيْمِ. يَهِي هُكُمّا قَالَ الرَّبُ إِن أَنْسَكَنَ أَنْ تَمْنَ السَّاوَاتُ مِن قَوْقُ وَيُقْصَمُ مَنْ السَّ الْأَرْضِ مِنْ تَحْتَ فَانَا أَيْنَ أَيْمُ يَقُولُ الرَّبُ لِمُنَى فِيهَا الْمِيهُ حُلُ مَا مَنْفُوا يَقُولُ الرَّبِ عَيْهِ هَا إِنَّا أَيْنِ أَيْمُ يَقُولُ الرَّبُ لِمُنَى فِيهَا الْمِيهُ الرَّبِ مِن لَيْحِ حَنْلِيلَ إِلَى بَلِي الزَّارِيَةِ عَنْهُ عَنْهُمْ خَيْمًا الْمِيمِ فَبَالَتُهُ فَلَى الرَّبِ مِنْ لَيْحِ حَنْلِيلَ إِلَى مَا إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ ا

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

كالمن أَلْكِلَهُ ٱلِّي كَانَتْ إِلَى إِدْمِيَامِنْ أَدُو الرَّبِ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلنَاشِرَةِ لِسِنْعًا مَكِ يَهُوذَا وَهِيَ ٱلسُّنَةُ ٱلكُّمنَةَ عَفْرَةَ لِنَاوِكُادَمَرً . عَنْ وَكَانَ حِنْدُ جَيْشُ مَكِ كَابَلَ يُحَاصِرُونَ أُودَشَلِمَ وَكَانَ إِدْمِياَ النِّي تَخْبُوسا فِي دَادِ ٱلسِّجْنِ ٱلَّذِي فِي بَيْتِ مَلِكَ يَهُوذَا وي لأن سنفامك يبوذا حبيه فاللا لِلذَا تَنْكُما فالله مكذا قال الرَّبْ مَا وَلَا أَجْلُ هَٰذِهِ ٱلْمِينَةَ فِي يَدِمَكِ بَابِلَ فَأَخْذُهَا يَهِيْ وَصِدْقِيًّا مَكِ يَهُودَالُا بُفْلِتْ مِنْ أَيْدِي ٱلْكَلْمَا يَيِنَ بَلْ يُجْمَلُ فِي يَدِمَكِ بَابِلَ وَمُعْلَلُهُ فَمَا إِلَى فَم وَعَيْنَاهُ تَعْلَران عَنْهُ ويع وَبَذَهَ مِن مِدِقِيًا إِلَى بَا مِلَ فَكُونُ هُذَاكَ إِلَى أَنْ أَفَتَدُهُ يَقُولُ الرُّقُّ. وَإِنْ حَادَ بْنُمُ الْكُلْدَانِينَ فَإِنَّكُمْ لَاسْتَجُونَ . ﴿ يَهُمُ فَقَالَ إِذْمِيا إِنْ كُلَّمَةَ ٱلرَّبِّ كَانَتْ إِلَى ۖ عَايِلًا مِنْ عَمْ إِنْ حَمْلُ إِنْ شَلْمَ عَلْكَ يَأْتِكَ فَالِلا أَبْعَ لَكَ ٱلْمُثْلُ ٱلَّتِي بِمَنْ وُتَ إذ لَكَ مَنْ أَلْدُكَاكِ للأَبْنَاعِ . وَيَنْ فَأَنَانِي حَنْيِلْ أَنْ تَمْي عَلَى حَسَبِ كَلِمَةِ أَلْبِ إِلَى دَارِ ٱلنِّجْنِ وَقَالَ لِيَ ٱ بُتَمَ الْحَمْلَ ٱلَّذِي سِنَاقُوتَ مِنْ أَرْضِ بَلِيكِينَ إِذَ لَكَ حَقّ الْإِدْثِ وَلَكَ الْمِيكَاكُ فَاتِمْ لَكَ . فَرَّمُتْ أَنْهَا كَلِمَةُ ٱلرُّبِ . ﴿ ﴿ وَكَا أَخَتُ ٱلْمُثْلَ الَّذِي بِمَا وَتَ مِنْ حَنْيِلَ آنِ عَي وَوَذَنْ لَهُ الْعَنَّةَ مَنَّةً مَثَرَ مِثَالَامِنَ الْعَنْ فِي وَجَيْرُوا وَحَنَيْنُهُ فِي صَكَ وَخَمَّتْ وَأَشْهَدْتُ شُهُودًا وَوَزَنْتُ الْعِشْـةَ بِالْفِرَانِ والمُخذَتْ سَكُ أيا بنياع ما كَانَ عَنُومًا مِنَ الْوَسِيَةِ وَالشُّرُوطِ وَمَا كَانَ مَفْوَحًا وَسُلَمْتُ مَكَ الانبِيْآعِ إِلَى بَادُوكَ بْنِ بِعِيًّا بْنِ تَصْبًا عَلَى عَبْنَى خَفْيْلَ ٱبْنِ عَى وَيُونِ الشُّودِ الَّذِينَ وَقُلُوا عَلَى صَكَّ الْإَبْنِيكَامِ وَعُونِ جِيهِ ٱلْيَوْدِ ٱلْجَالِينَ فِي دَارِ السِّينِ . عِنْهِ وَأَوْسَيْتُ بَادُوكَ أَمَامُهُمْ فَالِلَّا عِنْهِمْ مَكَذَا قَالَ رَبُّ أَلْمُودِ إِلَهُ إِنْرًا نَيْلَ خُذَ هٰذَيْنَ الصَّحَيْنِ صَكَّ الْإِنْتِيَاعِ ٱلْخُتُومَ وَالصَّكَّ ٱلْمُتَّوِّحَ وَأَجْلَلُهَا فِي إِلَّهُ مِنْ خَرْفِ لِيُدُومًا أَيَّامًا كُتِيرَةً جِيرِيجٍ فَإِنَّهُ هَكُمُنَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلْهُ إِسْرَائِيلَ إِنَّمْ فَيَا بَعْدُ يَمْلِكُونَ لِيُونَا وَخُولًا وَكُرُومًا فِي هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ ، ١١٤ وَصَلَّمْتُ إِلَى الرَّبِ بَعْدَ مَا سَلَّمْتُ صَكَ الْإِنْتِيَامِ إِلَى بَادُوكَ بْنُ نُعِرًا وَفَلْتُ ﴿ يَكُمُّ آهِ أَيْكَا السَّيدُ الرَّبُّ هَا إِنَّكَ مَنْتَ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِغُوَّتِكَ الْمُعْلِيَّةِ وَوْرَاعِكَ الْمُسُوطَةِ وَلَئِسَ مَلَئِكَ أَمْرٌ صَبِيرٌ. ١٤٢٤ أَنْتَ ٱلصَّائِمُ وَهُمَّةً إِلَى ٱلْأَوْفِ وَٱلْجَاعِلُ حَرَّةً إِنْجَر الآبَاءُ فِي أَحْشَانَ يَنِيهِمْ مِنْ بَعْدِهِمِ ٱلْإِلْهُ ٱلْسَظِيمُ ٱلْحِبُّكُ ٱلَّذِي رَبُّ ٱلْجُنُودِ ٱسْحُهُ • وينه عظيمُ أنتَ فِي المُنُورَةِ وَقَدِيرُ فِي الْمَصَلِ وَعَنَاكَ مَفْوَحَانِ عَلَى جَمِمِ طُرُق بَنَي آدَمَ لِتَغُرِي كُلَّا عَلَى حَسَبِ مُرْفَةِ وَعَادِ أَفَالِهِ . ١٤٠٠ وَقَدْ جَمَلُ آبَاتِ وَسَجْزَاتِ فِي أَرْضِ مِصْرَ إِلَى هٰذَا ٱلْوَمْ وَفِي إِسْرَاسِلَ وَبَيْنَ سَامُ ٱلْبُشَرِ وَٱنْسَلَتَ لَكَ أَنَّهَا كُمَّا فِي هٰذَا أَلْوُم . عِنْ ﴿ وَأَخْرَجْتَ شَمْكَ إِسْرَابِ لَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ كَالْتِ وَمُغْزَاتِ وَيَدِ قَدِدَاءٍ وَذِرَاءٍ مَنِسُوطَةٍ وَرَعْبِ شَدِيدٍ ١٩١ وَأَعْلَيْتُهُمْ هٰذِهِ اَلْأَدْضَ الْتِي أَصَدَتَ لِا ۖ بَابَيْمِ أَنْ تُسْلِيهَا لَمْمُ أَرْضًا تَدَدُّ لِنَا وَصَلَّاء عِيهِ فَدَخَلُوا وَوَيْوْهَا وَأَمْ لِمُعْمُوا لِصَوْتَكَ وَلَمْ يَسْلَكُوا فِي شَرِيتِكَ وَكُلُّ مَا أَمَرَتُهُمْ أَنْ يَعْنَمُوا لَمْ يَعْفُرهُ فَأَعْلَتَ مِهُ جَمِعُ هَذَا ٱلشِّرِ . عَنْهُ هَاإِنَّ ٱلْتَارِسَ فَذَ بَلْنَتُ إِلَى ٱللَّذِيتِ لِأَخَذَهَا وَلَلْدِينَةَ قَدْ صَارَتْ فِي أَيْدِي الْكَلْدَانِينَ عَارِبِهَا مِنَ ٱلسُّفِ وَٱلْجُوعِ

فِهِ ٱلرَّاصِدُونَ فِيجَلِ أَفَرَا ثِيمَ تُومُوا تَصْعَدُ إِلَى صَيْبُونَ إِلَى ٱلرَّبِ إِلْمَنَا · عَيَيْ فَإَنْهُ هَكَمُنَا قَالَ الرَّبُّ رَسُوا كِيَتُوبُ بِغَرَى وَالْسَهُوا لِزَأْسِ الْأَمْمِ . أَنْهِنُوا وَسَيُّوا وَقُولُوا خَلِصْ أَيُّهَا ٱلرُّتْ نَمْنِكَ بَفَيْةَ إِسْرَا ثِيلَ. يُنْ عِنْهُ مَلَا أَعْدُهُمْ مِنْ أَرْضَ النَّمَال وَأَجْمُهُمْ مِنْ أَطْرَافِ ٱلْأَرْسَ وَفِيهِمَ ٱلْأَخْمَى وَٱلْأَغْرَجُ ٱلْخَبْلَى وَٱلْوَالدَةُ جَيعًا . جَمْ عَظيمُ يَرْجُنُونَ إِلَى هُنَا. وَهُمُ يُأْوِنَ بَاكِينَ وَأَهْدِيهِمْ وَهُمْ مُتَضَرَّعُونَ وَأَسَيَّرُهُمْ لَهُ مَا أَسَادِ ٱللَّهِ فِي طَرِقَ مُسْتَقَيِّمِ حَبْثُ لَا يَعُرُونَ لِأَنِّ أَبُ لِإِسْرَائِلَ وَأَفَرَائِم بَكُرُكِ. هِينِ تَعُوا كِلِمَةَ أَرْبُ أَيْهَا ٱلْأَمْ وَأَغَيْرُوا فِي أَلْمَازِ ٱلْبَينَةِ وَفُولُوا أَلَيْي فَرُقَ إِسْرَائِيلَ تَجْسُهُ وَتَخْطَهُ كَاتَخَظُ ٱلزَّاعِي قَطِيمَهُ . ﴿ يُعْرِيدُ فَإِنَّ ٱلزَّبُ قَدِ أَفْدَى يَنْفُوبَ وَٱفْتُكُمْ مِنْ يَدِمَنْ هُوَ أَنْوَى مِنْهُ ﴿ يَهِي فَإِلَّوْنَ وَلَمْ يَسُونَ فِي عَلا آ مِمْوُنَ وَيَمْرُونَ إِلَى طَيْبَاتِ اللَّهِ إِلَى ٱلْهُرْ وَٱلسُّلافِ وَٱلزُّبِتِ وَأَوْلَادِ ٱلْنَهَرِ وَٱلْهُر وتُكُونُ نْفُولْهُمْ كَجُّتُ وَزَا وَلَا يُمُودُونَ يَنُورُونَ مِنْ بَعْدُ . عَيْنِي حِنْدُ تَفْرَحُ ٱلْمَدْرَا فِي المرافص والنوان والشبوخ مسا وأحول فوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرخم بن خُرْنِهِمْ. عِنْ وَأَدْوِي نُفُوسَ ٱلْكُنَّتِ مِنَ ٱلمَّشَمِ وَشَمْي يَشَيَعُ مِنْ طَلِبَاتِي يَفُولُ الأُبُّ. عَنْ مُكَنَّا قَالَ الرَّبِّ مَوْتُ ثُمِيًّ الْإِلَّةِ لَنْبُ وَلَكَا مُرُّ وَاللَّهُ يَكِي عَلَى يَنِهَا وَقَدْ أَبْ أَنْ تَنَوَّى عَنْ يَنِهَا لِأَنَّمْ لِينُوا فِي الرَّجُودِ عِنْهِ مُكَنَّا قَالَ أَرْبُ كُنِي صَوْتَكَ عَنِ ٱلْكُمَا ۗ وَعَلَيْكِ عَنِ ٱلدُّمُوعِ فِإِنَّ لِصَفِكِ أَخِرًا يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَإِنَّهُمْ سَيْرَجِمُونَ مِنْ أَرْضِ ٱلْمَدُوِّ. ١٤٢٥ وَفِي عَافِينِكِ رَجَّةً يَعُولُ ٱلرَّبُّ وَسَيْرِجُ ٱلْنَوْنَ إِلَى تُخْدِمِهِمْ، عِنْهِ لَمُدْسَمِتُ أَفْرَائِمَ يَلْخَبُ قَائِلًا أَذَّبْتِي فَلَأَبْتُ كَأَ لَجِل الْغَبْر ٱلْمُ وَضِ. أَيِدْنِي فَأَعُودَ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلرُّثُّ إِلَى. ١٠٤٤ وَإِنِّي بَعْدَ رُجُوعِي نَدِمَتُ وَبَعْدَ تَعَلَّى مَنْفُتُ عَلَى غَيْدِي . غَزِيتُ وَخَلِتُ لِأَيِّي حَلَّتَ عَادَ مَسَالِي . يَعِينِي أَلِيسَ أَفْرَا نِيمُ أَنَّا لِي عَزِيزًا وَلَدًا يَلَدُ لِي فَإِنِّي مُنذُ كَلَمْهُ ثُمَّ أَذَلَ أَنَذَكُمُ فَلِذَ لِكَ حَتَّت أَحْشَاكُ إِلْبِهِ. إِنِّي سَأَزَحَهُ رَحْمَ يَغُولُ ٱلرَّبُّ ، عِنْ إِلَا إِنْسِي لَكِ صُوى أَجْبَل لَكِ أَعْلَامًا وَجْعِي ظُلَبُكِ إِلَى ٱلنَّفَجِ إِلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي سِرْتِ فِيهِ · ٱرْجِبِي يَا عَذَرَّأَةُ إِسْرَانِيلِ ٱوْجِي إِلَى مُدُيْكِ هِينَهُ . ﴿ إِنَّ مِنْ أَنْتِ وَالِنَهُ أَيُّهَا ٱلْمِثُ ٱلْمُرْتَدُةُ وَّإِنَّ ٱلَّانَّ قَدْ خَلَقَ شَيْنًا جَدِيمًا فِي ٱلأَرْضِ أَنْتَى تُحِيمًا مِرْجُلٍ. ﴿ كُالِيرٌ مُكْذَا قَالَ وَبُّ ٱلْجُودِ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ سَيَّالَ هَذَا ٱلْقُولُ بَعْدُ فِي أَرْضِ يَبُّوذَا وَفِي مُدُنهِ حِينَ أَعْيِدُ جَلاَّهُمُ لِيَارَكُكَ ٱلرُّبُّ يَامَثَرُ ٱلْهِرِّيَّ اجْبَلَ ٱلْمَدْسِ . ١٠ اللَّهُ وَيَسْحُنْ فِيهَا يَهُوذَا وَجِيمُ مُدُنَّهِ ٱلْحُرَاثُونَ وَالَّذِينَ يُسَرِّحُونَ ٱلْمُطْمَانَ بِينَ لِمَ لِأَنِّي قَدْ أَرْوَيْتُ ٱلنَّفَسَ ٱلْمُنِيَ وَمَلأَنُ كُلَّ نَفْس ذَا نِبْهِ . ١ عِنْهِ مَلْزَلكَ أَسْنَتَفَظْتُ وَمَا مُلتُ وَعَد لَذَ إِل مَتَايِ . وَ اللهُ عَا إِنَّهَا كَأَتِي أَيَّامُ يَقُولُ ٱلرَّبُ أَذْرَعُ فِيهَا آلَ إِسْرَانِسِلَ وَآلَ يَهُوذَا يِزْع بَشِ وَيَرْدُع بِبَاتُمْ . عِنْ وَكَا سَهِرْتُ عَلَيْكُمْ لِأَفْلَمَ وَأَهْدِمْ وَأَنْفُضَ وَأَهْكَ وَلْيِي كُذَٰ إِلَ أَنْهَرُ مُلَيْكُمْ لِأَنِنِي وَأَغْرِسَ يَعُولُ ٱلرَّبِّ عَلَيْهِ فِي عَفَ ٱلْأَيَامِ لَا يُقَالُّ بَعْدُ إِنَّ أَلَا بَهِ أَحْكُلُوا أَلْحَسْرِمَ وَأَسْنَانَ أَنْبَينَ ضَرِسَتْ عَنْ فِي أَكُلُ وَأَحد بَاقِيهِ يَوْتُ وَكُنُّ إِنْسَالِ يَأْكُلُ الْمُصْرِمَ فَإِمَّا تَشْرَسُ أَسْنَانُهُ . ١١٤ مَ إِنْسَا تَافِي أَيَّامْ يَقُولُ ٱلزَّبُّ أَصْلَمْ فِيهَا مَمَ آلِ إِسْرَائِسِلَ وَآلِ بَهُوذَا عَمْدًا جَدِيدًا ﴿ يَ كَا لَهُ وَالَّذِي قَطَتُ مَ آ بَالِهِمْ قِرْمَ أَخَذَتْ بِأَلِدِيهِمْ لِأَخْرِجُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لِأَنَّمْ تَقَشُوا عَهْدِي فَأَخْلَتُهُمْ أَنَا يَقُولُ ٱلرَّبِّ. ﴿ إِنَّكُمْ وَلَٰكِنَّ هَذَا ٱلْمَهَدَ ٱلَّذِي أَصْلَتُ مَمَّ آلِ إِسْرَائِسِلَ بَعْدَ كُكُ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ هُوَ أَنِي أَخِمَلُ شَرِيبَتِي فِي ضَائِرِهِمْ وْاكْتُنْهَا عَلَى فُلُوبِهِمْ وَالْحُونَ لَمْمَ إِلْمَا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَمَّا ﴿ ١٤٤٤ وَلَا يُنِيمُ بَعْدُ وَكُلْ وَاحِدِ قُرِيبَهُ وَكُلُّ وَاحِدِ أَخَاهُ قَازِلًا أَعْرِفُ الرُّبُّ لِأَنَّ جَيتُهُمْ سَيَرْفُونَني مَنْ صَنِيرِهمْ إِلَى كَبِرِهِمْ يَقُولُ ٱلرَّبِّ لِأَنِّي سَأْغَيْرُ آقَامُهُمْ وَلَنْ أَذْكُرَ خَطَايَاهُمْ مِنْ بَعْدُ • فِ أَقَيْلِ الَّذِي يُعِيرُ ٱلْتَصْرَفَعِ أَمْوَاجُهُ . وَتُ ٱلْخُنُودَ ٱللَّهُ لَا يَكُلُّ إِنْ وَالْتُ هَذِهِ

فِي جِبَالِ ٱلسَّامَرَةِ فَيَمْرِسُ ٱلْمُعَارِسُونَ وَيَبِتَكُرُونَ ﴿ لِأَنَّهُ مُسِّكُونُ يَوْمُ لِسَادِي

وَالْوَبَّاةِ وَمَا تَكَلَّمْتَ بِهِ قَدْ وَمَ وَهَا أَنْتَ كَاظِرٌ . ١٤٤٠ وَقَدْ فَلْتَ لِي أَيُّهَا السَّيْدُ الرَّبُّ أَبْتِم ٱلْخُلُلُ بِالْمُشَّةِ وَأَنْهِدُ ثُهُودًا وَٱلْمِينَةُ قَدْ صَارَتْ فِي أَيْدِي ٱلْكَلْمَانِينَ. عِنْهِ وَكَانَتْ كَلِمَةُ الرَّبِ إِلَى إِنْهِا فَا يَلا عِنْهِ هَا إِنِّي أَنَا ٱلرُّبُّ إِلَهُ كُلَّ ذِي جَسَدٍ أَعَلُّ أَمْرٌ عَبِيدٌ . كَيْنِ وَلَا لِكَ مُكُمَّا قَالَ الرَّبُّ هَا تَلَا أَجْلُ هٰذِهِ اللَّذِية فِي أيدي ٱلكُلْدَا نِينَ وَفِي بِدِ نَنُوكُهُ وَصَّرَ مَكِ بَابِلَ فَسَاخُدُهَا عِنِيعٍ وَبَدْخُلُ ٱلْكَلْدَانِيُّونَ عُلَونُو هُذِهِ ٱلْمَدِينَةِ وَشِرْمُونَ هَذِهِ ٱلْمَدِينَةَ بَالنَّاد وَيُحْرِفُونَهَا هِيَ وَيُونَكَ الَّتِي فَتُرُوا فَلَى سُطُوحًا فَيْلُ وَسُكُبُوا سُكُمًّا لِآلَةِ أَخَرَ لِنُحْطُونِ . كَذَيْ قَانُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَنِي يَهُوذَا إِنَّا هُمْ مَانِتُوشَرٌ فِي عَنِّيٌّ مُنْذُ صَالَّتُهِمْ إِذَ أَنْخَطَنِي بَلُو إِسْرَا يُلِ أَيْدِيهِمْ يَعُولُ ٱلرَّبُّ. ١٠٠ فِينَا إِلَّنْ هَلِهِ ٱلْدِينَةَ كَانَتْ عُرْضَةٌ لِنَضَى وَحَنْقِ مِنْ يَوْم بَوْهَا إِلَى هَذَا الْيُومَ حَتَّى أَعْمَامِنْ أَمَامٍ وَجِهِي عِيْرُهُ إِلاَّ إِلْ جِيمِ شَرَّ بَني إِسْرَائِيلَ وَبَنِي يَبُوذَا ٱلَّذِي صَنَمُوهُ لِلْسَخِطُونِي هُمْ وَمُلُوَّكُمْ وَرُوْسَآوَهُمْ وَكَمَنَّهُمْ وَأَنْبِآوُهُمْ وَرَجَالُ يَهُوذَا وَسَكَّانُ أُورَشَلِيمَ عَنْهِمْ وَوَلُونِي تُعَيِّهُمْ لَا وَجُومَهُمْ . وَمَدْ عَلَمْتُهُمْ مُحْكِرًا فِي التَّشْلِيمِ لَكِنَّمْ لَمْ يَعْمُوا لِي وَلَمْ يَفْتُلُوا التَّأْدِبِ كَانْ إِلَيْ وَنَصَبُواْ أَرْجَاتُهُمْ فِي أَلْيَتِ ٱلَّذِي دُمِيَ بِأَسْمِي لِيُضِّمُوهُ عَنْهُمْ وَبَوْا مَشَادِفَ ٱلْبَصْلَ ٱلَّتِي بَوَادِي ٱبْنِ هِنُومَ لِيُعِيرُوا يَنِيهِمْ وَبَأَتِهِمْ فِي التَّارِ لُولَكَ مَا لَمْ آثَرُهُمْ بِهِ وَلَمْ يَخْطُرُ بِقَلِي أَنْ بَعْتُوا هُذَا ٱلرَّجْسَ وَكُو أَمُوا يَهُوذًا . ﴿ وَالْآنَ إِذَٰ لِكَ مَكُنَّا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِسِلَ عَلَ هٰذِهِ ٱلْمِينَةِ ٱلِّي أَنْتُمْ قَانِلُونَ إِنَّا مَدْ جُهِلَتْ فِي بَدِمَكِ كَابِلَ بِٱلسَّيْفِ وَٱلْجُرِعِ وَٱلْوَبَّآةِ عِنْهِ هَأْهُ لَذَا أَجْمُهُمْ مِنْ جِيمِ ٱلأَرَاضِي ٱلَّتِي دَمَوْتُهُمْ إِلَيَّا بِنَضَي وَمَنِيَّ وُلْمُطْلِي الشَّدِيدِ وَأَعِبِ دُهُمْ إِلَى هَذَا ٱلْمُوضِرِ وَأَسْكِنْهُمْ فِي الدُّعَةِ ﴿ ١٤ عَلَى اللَّهُ ا وَأَحْونُ لَمْمُ إِلْمًا عِنْ وَأُوتِيمَ قَلَا وَاحِدًا وَطَرِينًا وَاحِدًا لِتَكُونِي جَمِعَ ٱلأَكْمِ لِتَبْرِهِمْ وَخَيْرِ يَنِيهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ . كَيْنَا وَأَفْطَمْ مَثْهُمْ عَدْدًا أَبْدِوا أَنِّي لا أَدْجِمُ عَنْهُمْ بَلْ أَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَأَجْدُلُ عَلَقِي فِي فَلُوبِهِمْ لِكِي لَآيَتُصَرِفُوا غِني ١٤٢٥ وَأَسَرُ بَالْإِحْسَانِ إُلَّيْهِمْ وَأَغْرِسُهُمْ فِيهُ هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقَّ بِكُلِّ قَلِي وَكُلَّ نَضْبِي . ﴿ ﴿ لِأَتْ عَكَمُنا وَالْوَالْمُ كَالَيْ جَلَتْ عَلَى هَذَا الصَّبَ كُلُّ هَذَا الشِّرِ الْمُطْيِرِ حَدَيْكَ أَجْلُ لَمْ كُلُّ الْخَيْرِ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ لِأَجْلِمْ ١٤٢٨ فَمَكُ خُولًا فِي هَٰذِهِ ٱلأَرْضُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ قَائِلُونَ إِنَّهَا قَدِ ٱسْتَوْحَشَتْ لَا بَشَرَ فِيهَا وَلَا بَهَامٌ وَجُبِلَتْ فِي أَيْدِي ٱلْكُلْمَا يَيْنِ. عِنْهِ تُبَاعُ ٱلْمُنُولُ بِٱلْمُنَّةِ وَلِمُكْتُ ذَٰلِكَ فِي ٱلصُّكُوكِ وَمُعْتَمُ طَلِّيه وَلِثْهَدُ ٱلثُّهُودُ فِي أَرْضِ بَلِّلِينَ وَفِيَا حَوْلَ أُورَشَلِيمَ وَفِي مُلُن يَهُوذَا مُلْمُ الْجَبُسل وَمُكُنِ ٱلسَّهِلِ وَمُكُنِ ٱلْجُنُوبِ لِأَنِّي أَعِيدُ جَلاَّهُمْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَكَاتَ كِلْتُ أَلْنَ إِلَى إِنْهِا تَانِهُ وَمُوَعَلُوسُ بَعْدُ فِي وَا الْسَمِّنُ اللهُ وَالْمَ اللهُ وَمُوَ عَلُوسُ بَعْدُ فِي وَا السَّمِنَ اللهُ اللهُ

وَلِي شَوَادِ عِأُودَ شَلِيمَ الْمُسْتَوْحِدَةِ أَلِي لَا إِنْسَانَ فِيهَا وَلَا سَاكِنَ وَلَا بَعِيَةَ عَلَيْك صَوْتُ ٱلطُّرَبِ وَصَوْتُ ٱلْخُرَحِ صَوْتُ ٱلْمَرُوسِ وَصَوْتُ ٱلْمُرُوسَةِ أَصْوَاتُ ٱلْفَالِيلِ ٱعْتَرِفُوا إِنْ الْخُرُودِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ صَالِح لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْتَهُ وَأَصْوَاتُ ٱلَّذِينَ يُعَيِّمُونَ ٱلشَّكْرَ فِي بَيْتِ الرُّبْ لِأَنِّي أَعِيدُ جَلَاهَ الْأَرْضِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْأَوْلِ قَالَ الرُّبُّ. عنه مُكَذَا قَالَ رَبُّ الْمُنُودِ سَبَّكُونُ مِنْ بَعْدُ فِي هٰذَا ٱلْمُوسِمِ ٱلْحُرِبِ ٱلَّذِي لَا إِنْسَانَ فِيهِ وَلَا بَعِيَّةً وَفِي تِجِيمٍ مُدْيِهِ مَسَاكِنُ دُعَاةٍ مُرْبِشُونَ ٱلْنَمَ \* عَيْلًا وَفِي مُمُن الْجَبل وَمُدُنِ السَّهُـلِ وَمُدُنِ ٱلْجُنُوبِ وَفِي أَرْضِ بَلْيَامِينَ وَمَا حَوْلَ أُودَشَلِيمَ وَفِي مُدُنِ يَهُوفَا مُّ أَلْنَمُ مِن بَعْدَ تَحْتَ يَدَي الْعُمِي قَالَ الرُّبِّ . ١١٨ مَا إِنَّا سَسَلْقِ أَيَّامُ يَعُولُ ٱلرُّ أَفْيَمُ فِيهَا ٱلْكَلامَ ٱلسَّالِحَ الَّذِي تَكُلُّتُ بِهِ لِأَجْلِ آلَ إِسْرَائِسِلَ وَآلِ يَهُوذًا . عن في تَكَ الْأَيَامِ وَذَلِكَ الزَّمَانِ أَنْبَ لِدَاوَدَ نَبَا صِدِينًا فَيْرِي اللَّهُمُ وَالْعَدَل فَ ٱلْأَرْضَ . والله إِنَّ تَكَ ٱلْأَيَّامُ يُعَلِّصُ بَهُوذًا وَنَسَكُنُ أُورَشَلِيمٌ فِي ٱلدُّعْةِ وَمُلَا مَا تُذَى بِهِ الرَّبِّ بِمُنَّا. عِنْهِ لِأَنْ مُكْذَا قَالَ الرَّبِّ لا يَشْطِمُ إِنَّاوَدَ رَجُلُ تَجْلِسُ عَلَى عَرْضَ آلِ إِسْرَا لَيْلَ ﷺ وَلَا يَتْعَلِّمُ إِلَّكُهَاءَ اللَّاوِيْيِنَ مَنْ وَجُهِي رَجُلُ بُصْمِدُ عُرْقَةً وَلِمَثَرُ تَمْدِمَةً وَيَدْبَحُ ذَيِعَةً كُلُّ الْأَيْمِ . ١١١ وَكَانَتْ كَلْمَةُ الرُّبْ إِلَى إِنْ إِنَّ كَانِكُ عِنْ مَكُذًا قَالَ ٱلرُّبُّ إِنْ أَمْكُنَ أَنْ تَنْفُنُوا عَدِي مَمَّ ٱلْهَارِ وَعَدِي مَعَ ٱلنَّيْلِ مَثَّى لَا يُكُونَ ٱلنَّالُ وَلَا النَّهَارُ فِي أَوَانِهِمَا عَلِيْكُ يُكُونُ أَيْمًا أَنْ يُعْضَ عَدِي مَعَ دَاوُدَ عَبْدِي حَتَّى لَا يُكُونَ لَهُ أَبْنُ مَا لِكُ عَلَى عَرْشِهِ وَمَعَ ٱللَّادِ لِينَ ٱلْكُنَّةِ خُدَّامِي٠ وَ عَمْ أَنْ جُنْدَ السَّاةَ لَا يُعَدُّ وَوَمْلَ أَنْجُرِ لَا يَكَالُ كَذَٰ لِكَ أَسْتَقِرُ دُرِّيَّةً دَاوُدَ عَبِدِي وَاللَّاوِينِ ٱلْحُلِيمِينَ لِي . عِنْهِ وَكَانَتْ كَالَّهِ ٱلرَّبِ إِلَى إِرْمِا قَائلًا عِنْهِ إِلَّمْ زَّمَا تَكُلَّمَ بِهِ أُولِكَ الشُّبُ قَائِينَ إِنَّ ٱلْشِيرَتَيْنِ ٱلْتَيْنِ ٱخْتَارَهُما ألزُّبُّ قَدْ رَدَّتْمَا فَعَرُوا شَنِي حَتَّى لَا يُكُونَ مِنْ بَعْدُ أَمَّةً أَمَلَهُمْ . عَيْنِ مَكْلَا قَالَ الرَّبُ إِنْ كُنْتُ لِمُ أَغَيْدَ عَدًا مَمَ النَّهَارِ وَآقَيْلِ وَلَّمَ أَجْلَلُ وُسُومًا السَّمَاوَاتِ وَالأَدْض وجه و فإن أرفال أيضا ذرية يَنفوب وَدَاوْدَ عَبدي حَتَّى لا أَتْجدَ مِن دُرَّ يتِهِ مُنسَلِطِينَ عَلَى ذُرَّتُهُ إِيْرِهِمَ وَإِسْخَقَ وَيَعْفُوبَ إِذْ أَعِيدُ جَلَا أَهُمْ وَأَدْحُهُمْ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كَلُّكُمُ أَلْكُلِمَةُ ٱلْنِي كَانَتْ إِلَى إِدْمِيا مِنْ لَهُنِ ٱلرُّبِ حِينَ كَانَ تَنُوكَهُ تَسُرُ مَكِ أَإِلَ وَجِيمُ جَيْشِهِ وَجَمِيمُ ثَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي تَحْتَ يَدِهِ وَجِيمُ ٱلشُّمُوبِ يُحَارِفُونَ أُورَشَلِيمَ وَسَازُ مُدُنِّهَا قَالَ لا عِيدٍ مُكَدًا قَالَ الرُّبُّ إِلَهُ إِسْرَاثِيلَ ٱلطَانِ كَلِمْ صِدْفِيا مَكِ يَهُوذَا وَقُلْ لَهُ هَكَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنِّي جَاعِلُ هَذِهِ ٱلْمِينَةَ فِي يَدِ مَلِكِ بَالْ أَنْهُو ثُمَّا بِأَنَّادٍ وَانْتَ لَا تُعْلَتُ مِنْ يَدِهِ بَلْ وَاخَذُ وَتَجْمَلُ فِي فَهَمْتِهِ وَرَى عَبَالَ عَنِي مَكِ بَايِلَ وَيُكُيِّمُ فَهُ فَلْكَ وَتَذْهَبُ إِلَى بَايِلَ. ١٠٠ وَلَكِن أَنْهُ كَلِسَةَ ٱلرُّبُ يَاسِدُمِنا مَكَ يَهُوذًا . مُكْذَا قَالَ ٱلرُّثْ عَنْكَ إِنَّكَ لَا تَمُوتُ بِالسُّنِي عَيْدٍ بَل تَمُوتُ إِسَلام وَأَلْمَ إِنْ أَلِنَى عُلِلَتَ لِإِنَّاكَ ٱلْمُولِدُ ٱلْأُولِينَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ يُحْرَفُ لَكَ مِنْكَ أَ وَيَدُلُونَكَ وَأَسَيْدَاهُ لِأَنِي تَكَلَّتُ بَالْكَلَامَ يَفُولُ ٱلرَّبِّ . ١ عَيْمِ فَكُلَّمَ إِرْسِا أَلْي صدقيًا مَكَ يَهُوذًا بَكُلُ هَذَا ٱلْكَلَامَ فِي أُورَ تَلِيمَ جِيْنِي إِذْ كَانَ جَيْسُ مَكِ بَالِلَ يُحَارِثُ أُورَشَلِمَ وَمَا بَقَّ مَنْ مُدُن بَهُوذَا وَهُو لَاكْيِشُ وَعَز يِقَةُ لِأَنَّ هَا تَبْنِ هُمَا أَقَتَانِ يَيْنَا مِنْ مُدُن يَبُوذًا وَهُمَا مَدِينَتَانِ حَسِينَتَانِ . ﴿ وَهُمْ الْكُلَّمَةُ ٱلَّهِ كَانَتْ إِلَى ارْمِيا مِنْ لَدُنِ ٱلرَّبِ بَعْدَ أَنْ قَعَلَمَ ٱلْمِكْ صِدْفِياً عَدْا مَعَ جِيعِ ٱلشَّعْبِ ٱلْذِي فِي أُودَشَلِيمَ عَلَى ٱلبَدَآءَ بِينَىٰ لَهُمْ ﴾ ﴿ يَكُمْ خَلِّي يُطْلِقَ كُلُّ وَاحِدٍ عَبْدَهُ وَأَمْنَهُ ٱلْبِيرَائِيُّ وَٱلْبِيرَانِيَّةَ حُرَّيْنِ فَلا يَسْتَفَهُ ۚ إَنْسَانُ يَهُودِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِ ۚ كَذَاكُمْ فَهَيْمَ جَبِيعُ ٱلزُّوسَاءَ وَجَبِعُ ٱلشُّب ٱلَّذِينَ دَخَلُوا فِي ٱلْمَهْدِ عَلَى أَنْ يُعْلِقَ كُلُّ وَاحِدٍ عَبْدَهُ وَأَمْنَهُ مُرْيَنِ حَقَّى لَآيَسْتَمْبِدُهُمَّا مَنْ بَعْدُ. سَمُوا وَأَطْلَقُوا . كَيْنَا لِكُنِّهُمْ عَادُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعَادُوا ٱلْمَبِدَ وَٱلْأِمَا ٱلَّذِينَ أَطْلَقُوهُمْ أَخْرَادًا فَأَخْمَنُوهُمْ عَبِدًا وَإِمَّاتَ ﴿ يَجَالِكُ فَكَانَتُ كَلِمَةُ ٱلَّابِ إِلَى إِرْمِيكَا

مُكُفّا كال الرَّبُ إِلَّهُ الْمُؤْدِ إِلَهُ إِمْرَائِسِلَ إِنِّ جَالِبُ عَلَى يَبُوذًا وَمَلَ جَهِمِ سَكُونٍ الْدَتَلِيمَ جِيمَ النَّرِ الَّذِي تَكَلَّمُتُ إِنِهِ عَلَيْمٍ لِأَنِي كُلْمُتُهُمْ فَلَمْ بَعْمُوا وَمَوْتُهُم فَهِيمًا \* \$25\$ وَقَالَ إِنْهِ النِّتِ الرِّيَعَائِينَ مُكْفَا قَالَ رَبُّ الْمُؤْدِ إِلَّهُ إِمْرَائِلَ فَا النَّكُمُ تِعِنْمُ لِلْمُرِيُّ فِي فَادَبَ أَبِيحِمْ وَخَطْلُمْ جِيمَ أَوَارٍ و وَقِلْتُمْ بَهِيمِ مَا أَرَكُمْ يِهِ \$25\$ إِنْهِ لِلْكُمْ كُمُنَا قَالَ رَبِّ الْمُؤْدِ إِلَّهُ إِمْرَائِيلَ لَا يَشْطِي لُونَادَابَ فِي وَيَعَابَ

## ألغَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

الما عَلَى النَّهَ الرَّابِيَّةِ لِيُوبَافِيمَ بْنِ يُوشِيًّا مِنْ يَهُوذَا كَانَ هَذَا الْكَلَامُ إِلَى إِدْمِيًّا مِنْ فَمُن الرُّبْ وَإِلا عِلَيْهِ خَلْ لَكَ دَرْجَ كِتَلِ وَأَكْتُ فِيهُ كُلَّ الْمَسْعَلَامِ الَّذِي كلُّمنكَ به عَلَى اسْرَائِسَ لَ وَعَلَى يَبُودًا وَعَلَى جَمِم الْأَمْمِ مِنْ قَوْمَ كَلَمْنَكَ مِنْ أَلِم مُشِيًّا إِلَى هَذَا ٱلْوَمُ عِيْجِ لَسَلُ آلَ يَهُوذَا أَيْمُونَ بَعِيمِ ٱلنَّرِ ٱلَّذِي فَكُرْتَ أَنَّ أَسْنَهُ يهم فَيْرَجُوا كُلُّ وَاحِدِ عَنْ طَرِيقِهِ ٱلقِرْيرِ فَأَغْلُو عَنْ إَيْهِمْ وَخَطِيتُهُمْ. عنه الربا باديا بادوك بن نيريًا مُكتب بادوك من لهر إدبا جِمع كالم الرب ٱلَّذِي كَلَّمَهُ بِهِ فِي دَرْجِ كِتَابٍ . ﴿ يَعَيْنِ وَأَمْرَ إِدْمِياً بَادُوكَ قَا إِلَّا إِنِّي تَعْبُوسُ لَا أَسْتَطِيمُ الدُّخُولَ إِلَى بَيْتِ الرَّبِ عِيْدِينِ فَاذْخُلُ أَنْتَ وَأَفَرَأَ فِي الدُّرْجِ الَّذِي كُنِّبَتُهُ عَنْ فَي كَلامَ ٱلرَّبِ عَلَى مَسَلِيمِ ٱلشَّمْبِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ يَوْمَ ٱلصَّوْمِ وَآفَوَا أَ أَيْمَا عَلَى مَسَلِيم عُلَّ يَبُودًا ٱلْفَادِمِينَ مِنْ مُدْنِهِمْ ﴿ لِمَنْ لِلْمُ تَشَرَّعُهُمْ يَعَرُ أَمَّامَ ٱلرَّبِ وَقَرْجِمُونَ كُلُّ وَاحْدِعَنْ طَرِيفِهِ الشِّرِيدِ قَإِنَّ غَسَبَ الرَّبِهِ وَمُعْسَلُهُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِعِ عَلَى خذَا التُّسْبِ خَلِيمٌ . كَلَيْنَا فَتَسَلَ بَادُوكُ بْنُ نِهِيًّا بِكُلِّ مَا أَمَرُهُ بِهِ إِنْهِمَا النِّي ْوَتَرَا فِي ٱلْكِتَابِ كَلامُ ٱلرَّبِ فِي يَيْتِ ٱلرَّبِ . عِينِهِ وَكَانَ فِي ٱلسَّبَةِ ٱلْحَاسَةِ لِوَالْفَيْرَ فِي عُشاياً مَلِي يَهُوذَا فِي ٱلنَّهُمُ ٱلتَّاسِمِ قَدْ فُودِي بِصَوْمِ أَمَامَ ٱلرَّبِّ لِنَسْبِ أُودَشَلِيمَ وَكُلَّ ٱلشَّمْبِ ٱلآيَّيْنَ مِنْ مُدُن يَهُوذًا إِلَى أُورَشَلِيمَ . يج فِي فَرَّأَ بَادُوكَ فِي ٱلْكِتَابِ كَلامَ إِدْمِيا فِي بَيْت ٱلرَّبِ فِي غُندَم جَرْيًا بْنِ شَافَانَ ٱلْكَاتِبِ فِي ٱلدَّادِ ٱللَّهَا حِنْدَ بَلِبِ بَيْتِ ٱلرَّبِ ٱلمُديدِ عَلَ سَلِيمِ كُلَّ ٱلصَّهِ. كَانْتِكَ ظَمَا تَعَ مِعَا بُنْ جَرَا بَنِ صَلَانَ كُلَّ كَلامِ ٱلرَّبِّ مِنَ الْكِتَابِ عِنْ اللهِ وَلَهُ مَيْتِ الْمِكِ إِلَّى غُمْمِ الْكَانِبِ فَإِذَا بِالرَّوْسَاءَ كُلِيم جَالسُونَ هُنَاكَ أَلِسَامَاعَ أَلْكَاتِ وَوَلَامًا بْنِ تَعْمَا وَأَلْنَاكَانَ بْنِ عَكْبُودَ وَجَرْبًا بْنِ شَافَانَ وَصِدْفِياً أَنْ حَنْلًا وَسَانِ ٱلزُّوسَاءُ عَنْهُمْ عَالْمَهُمْ مِيمًا بَعْسِمِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي تَعِمَهُ عِندَمَا قِرَّأ الأوك في الْكِتَابِ مَلَ مُسَامِعِ الشُّنبِ . عَلَيْ فَأَنْسَلَ بَعِيعُ الْأَوْسَا ، إِلَى بَارُوكَ يُودِيَ بْنَ نَغْلِ بْنِ شَلَمًا بْنِ حَكُونِي قَائِلا خُذْ بِيْدِكَ ٱلدُّرْجَ ٱلَّذِي وَالْتَ فِيهِ عَلَى مَسَامِعِ ٱلشُّعْبِ وَثَمَالَ . فَأَخَذَ بَارُوكُ بَنْ نِعِيًّا الدُّرْجَ بِيَدِهِ وَأَلَّى إِلَيْمِ . عَلَيْ فَعَالُوا لَهُ ٱلْكِيلِ وَآمَرُ أَ ذَٰلِكَ عَلَى مُسَامِدِتَا . فَرَّا الدُولَ عَلَى مَسَامِدِيمٍ . ١٤٤٤ مَلَما تبعُوا كُلُّ هٰذَا ٱلْكَلَامِ بُهِوا بَسْنُهُمْ إِلَى بَحْنِ وَقَالُوا لِإِدُوكَ لَغُيْرِنَ ٱلْمِكَ بِكُورِهُمَا أَلْكُلام و كَلِيْكِمْ وَسَأَلُوا بَارُوكَ قَائِلِينَ أَجْرِنًا كَيْتَ حَتَبْتَ كُلُّ هَذَا أَلْكُلام عَنْ مَّيهِ . جَيْرِكُ فَمَّالَ لَمْمَ بَارُوكُ كَانَ بَيلِي مَلَّ جَمِيَّ هُذَا ٱلْكَلَامِ فَأَخْطُ فِي ٱلْكِتَابِ بَالِمَادِ. ﴿ إِنَّهِ مَثَالَ ٱلرُّولَـ الرَّولَةُ ٱصْلَاقَ وَٱخْتِهَا أَنْتَ وَإِرْمِا وَلَا مَرْفَ أَحَدُ أَنْهَ أَنَّهَا ﴿ يَكُنُّكُمْ وَدَخُلُوا إِلَى ٱلْمِكِ إِلَى ٱلدَّارِ وَقَدْ أَوْدَعُوا ٱلدَّرْجَ فِي خَضَعَ أَلِيصَامَاعَ الْكَارِبِ وَصُوا جِيمَ الْكَلامِ فَلَ سَامِعِ الْمَدِي ، عَنْهِ فَأَرْسَلَ ٱلْمِكُ يَوْدِي لِلْمُذَ ٱلدُّرْجَ فَأَخَدُهُ مِن غُنْكُمْ أِلِيشَامَاعَ أَلْكَارِبَ وَقَرَاهُ يَبُودِي عَلَى مِعْمِي ٱلْكِ وَمَسليم جِيمِ الرَّفَاةَ الْوَالِقِينَ آدَى الْمِدِي \* ﴿ وَكَانَ الْمِكَ بَالِسَا فِي نَيْتَ مَنْتُهُ فِي النَّهِرُ التَّامِيرِ وَالْكَافُونُ الْمُلَدُ الْمُبْدِدُ \* ﴿ ﴿ وَكَانَ الْمُلِكَ بَالِسَا فِي النَّهِرُ اللَّهِ النَّهْ ٱلدُّرْجُ بِمِبْرَاهِ ٱلْكَاتِبِ وَٱلْمَاهُ فِي النَّارِ ٱلِّي فِي ٱلْكَافُمَةِ حَتَّى نَفِي عَلَى ٱلدَّرْجِ فِي ٱلنَّادِ أَلِينَ فِي ٱلْكَافَون ، عَلَيْهِ وَلَمْ يَفْرَعُوا وَلَمْ يُزَفُوا نِسَابَهُمْ لَا ٱلْمِكْ وَلَا أَخَدُمِنْ عَيدِهِ ٱلَّذِينَ يَمُوا كُلُّ هٰذَا ٱلْتَكَامِ . عَنْهُمْ وَتَنَفَّعُ ٱلْنَاكَانُ وَوَلَا وَجْرًا إِلَى ٱلْلِكِ

مِنْ لَدُن الرَّبِ قَايِلا عِنْهِ مَكْمَنَا قَالَ الرُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِسِلَ إِنِّي صَلَعْتُ عَمْدًا مَمّ البَّالِيَكُمْ قَوْمَ أَخْرَجُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ دَاوِ ٱلْعُبُودِيَّةِ قَائِلًا ﷺ عِنْدَ غَام سَبْرَ سنينَ الْطَلَمُوا كُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ الْمِبْرَانِيُّ الَّذِي بَاعَ نَفْسَـهُ لَكَ وَحَدَمَكَ سِتَّ سِنِينَ فَتَطَلِحُهُ مِنْ عِنْدِكَ مُرَّاظَمْ بَسُمْ لِي ٓ إَلَاكُمْ وَلَمْ بَيْلُوا مَسَامِيتُهُمْ. ﷺ وَقَدْ رَجَعْتُمْ أَنْمُ أَلَيْوَمَ وَصَنَعْتُمُ ٱلْكُوبِمَ فِي عَنِي مُنَادِينَ بِٱلْبِتْوَكُلُ وَأَحِدٍ لِقَرْبِهِ وَقَلَمْمُ عَسْدًا أَمَامِي فِي ٱلْيَتِ ٱلَّذِي وُمِنَ بِانْبِي . عِلْيُهِ ثُمُّ عُدَّتُمْ فَطَسْتُمُ ٱنْبِي وَأَعَدَتُمْ كُولُ وَاحِدٍ مُبَدَّهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَمَتُهُ مِنْ أَطْلَقُنُوهُمْ أَمْرَاوًا لِأَنْفُسِمٍ فَأَنْفَعْتُوهُمْ لِيكُونُوا لَكُمْ عَبِيدًا وَلِمَا ۗ ﴿ حَيْثِهِمْ إِذَ لِكَ هَكُمْنَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنَّكُمْ لَمْ تَصُوا لِي فِي ٱلْيَدَأَةُ بِأَنْ يْغِينَ كُلُّ وَاحِدٍ لْخَاهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ قَرِيبَهُ فَهَا ٓ نَذَا أَنادِي لَكُمْ بِالْعِنْتِي يَفُولُ ٱلرَّبْ إِلَى اَلسُّف وَالَى الْوَأَة وَالْمُوعِ وَأَدْفُسُكُمْ إِلَى اَلْمَنْفِ فِي جَبِيعِ مَمَالِكِ الْأَرْضِ. كِيْنِيْ وَأَجْعَلُ ٱلنَّاسَ ٱلَّذِينَ تَعَدُّوا عَمْدِيَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُغِيُوا كَلِمَاتِ ٱلْهَرِ الَّذِي فَلَمُوهُ أَمَامِي حِينَ فَطَنُوا ٱلْجُهِلَ شَطْرَيْنِ وَجَازُوا بَيْنَ فِطَنَئْبِهِ ﴿ إِنَّا ﴿ رُوَّسًا ۗ يَهُوذَا وَرُوَّسًا ۗ أُودَشَلِيمَ وَٱلْخِصْبَانَ وَٱلْمُحْيَّةَ وَجِمِعَ شَصْبِهِ ٱلأَدْضِ ٱلَّذِينَ جَاذُوا بَيْنَ يَطَنَقَى ٱلْمِصْلِ بالزاج المخلفي أيدي أغد آنيم وفي أيدي طالى نفوسهم فتكون بتقهم ماستلا لِعَلَمْ السَّمَا ۗ وَلِهَاجُمُ الْأَرْضِ . ﴿ إِلَّهُ وَأَجْعَلُ صِدْقِياً مَكِنَ يَهُوذَا وَدُوْسًا ۗ وَفِي أَبِدِي أعدا أيم وأنيوي طَالِي نُفُوسِهِم وَأَنْدِي جَيْسَ مَكِ كَإِبلَ الَّذِينَ خَرَجُوا عَنْكُمْ . المَّنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْحَادِيْةِ اللَّهِ وَالْحَادِيْةِ اللّ وَتَكُرِفُونَا بِاللَّهِ وَالْجَلُ مَلْنَ يَهِوْ الْمُسْوَدِيْنَةً لَا سَاكِنَ فِيهَا

## أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كليف ألْكِلف ألِي كَانَ إِلَى إِدْمِيامِنْ أَنْ الرَّبِ فِي أَيْامِ فُوكِيمَ بْنِ فُرْسِيامَهِ } يَهُوذَا قَائِلًا يُكِيِّنِينَ أَنْطَلِقَ إِلَى يَلِتِ الرِّيكَا بِنِينَ وَكَلِمُهُمْ وَأَدْخُلُ بِمِ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ إِلَى أَحَدِ ٱلْحَادِعِ وَٱسْتِهِمْ خَرًا. ﴿ يَجْيِحُ فَأَخَذَتُ يَاذَنَيَا ثَنَ إِرْمِيَا بْنُ حَبَفِينِيا وَإِخْوَتُهُ وَجِيمَ بَيْهِ وَبَيْتَ ٱلرِّبَكَأَيِينَ كَافَةً عِنْهِ وَدَخَلْتُ بِيمْ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ إِلَى كُخْدَعِ بَنِي خَانَانَ مَن بَعْدَلْبَارَجُلِ أَثْدِ ٱلَّذِي بَجَانِبِ غُدَعِ ٱلزُّوْمَاءَ ٱلَّذِي مِنْ فَوْقِ غُدَمَ مَصْيًا بْن شَلْوْمَ كَافِظِ ٱلْأَعْتَابِ ﴿ يَهِيْهِ وَجَمَلَتْ أَمَّامَ نِنِي بَيْتِ ٱلرِّيكَايِينَ بَوَاطِّي مَلَأَى مِنْ أَخْمَرُ وَكُولُوسًا وَقُلْتُ لَمْمُ أَشَرَبُوا خَرًا . ﴿ يَهِمَ ۖ فَقَالُوا نَحْنُ لَآ نَفْرَبُ خَرًّا لِأَنَّ فِي نَادَابَ بْنَ رِبِكُابَ أَبَانَا أَمَرْنَا قَائِلًا لَا تَشْرَبُوا خَرًا أَنْتُمْ وَلَا بَوْكُمْ إِلَى الْأَبَدِ كاللهُ وَلَا تَشُوا بَيِّنَا وَلَا تَرْمُوا ذَرْهًا وَلَا تَفْرِسُوا كُرْمًا وَلَا يَكُنْ لَكُمْ مِنْ وْلِكَ شَيٍّ ؟ بَلَ أَسْكُوا فِي الْأَخْبِيَةِ كُلُّ أَلِيكُمْ كِي تَحْيَوا أَيَامًا كَثِيرَةً عَلَى وَجُو الْأَرْضِ الْتِي النَّمَ فِيهَا مُنْفَرَيُونَ ﴿ عَيْثِي ضَمِنَا لِصَوْتِ لِمُنَاوَابَ أَبِينَا فِي كُلُّ مَا أَمْرَنَا بِهِ أَنْ لَا نَفربَ خُرًا كُلُّ أَيْمِنَا نَعْنُ وَمُناآوًا مُومًا وَبَاثَنَا يَدَيْحَ وَأَنْ لَا تَبْنِيَ لِيُومًا لِلسَّكْفَ وَلَا مِكُونَ لَنَا كُوْمُ وَلَا حَقُلُ وَلَا زَوْعُ ﴾ ﴿ إِنَّهُ \* وَسُكُنًّا فِي ٱلْأَخْبَيْثِ وَتَعِمْنَا وَعَلِكَ بِكُلِّ مَا أَمْرَنَا بِهِ فِوَادَابُ أَنُونًا . عِيْنِهِمْ فَلْمَا صَعِدَ نَبُوكُ دَصَّرُ مَكَ بَابِلَ إِلَى ٱلأَرْضُ فَلْسَا هَلَمُوا تَدْخُلُ أُودَشَلِيمَ مِنْ وَجْهِ جَيْسَ ٱلْكَلْدَانِينَ وَمِنْ وَجْهِ جَيْسَ أَرَامَ ضَكَمًا فِي أُورْشَلِيمَ. جِنهِم مُحَانَت كَلِمَهُ الرَّبِ إِلَى إِنْهِيا قَائِلًا جِنهِم مُكْمَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَاسُلِيَ (تَعَلَقُ وَقُلْ لِرِجَالِ بَبْوَذَا وَلِيْحَكَّانِ أُورَشَلِيمَ أَلَا تَشْلُونَ كَاٰدِيهَا تَشْمُوا لِكَلامِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ . ﴿ لَيْنَا إِنَّ قَدْ أَفِيمَ كُلامٌ ثُونَادَابَ بَنِ رِيكابَ ٱلَّذِي أَمَّ بَنِيهِ أَنْ لَا يَشْرَبُوا حَمَّا ظُمْ يَشْرَبُوا إِلَى لَمَذَا ٱلْيَوْمِ لِأَنَّهُمْ حِنُوا لِأَمْر أبيهم أمَّا أَنَا فَكُلِّمْ لِلْمُ مُكِّرًا فِي الْكَلامِ فَلَمْ تُسْمُوا فِي . ﴿ وَقَدْ أَرْسَكُ إِلَّكُمْ جَمِعَ مَيدِيَ الْأَنْبِيَّةُ مُبَحِدًا فِي الْوَرْسَالِ كَايْلَا أَدْجِنُوا مَلْ وَاحِدٍ عَنْ طَرِيقِهِ الشِّرِيِّد وَأَصْلِمُوا أَخَالُكُمْ وَلَا تَتَّبُوا آلِمَةَ أَخَرَ لِتَمْبُدُوهَا مَنْتَكُنُوا فِي ٱلأَرْضِ أَلِق أَصْلَيْهُمَا لَكُمْ وَلِا ﴾ يَنْكُمْ فَلَمْ تُبِيسُلُوا مُسَلِيمُكُمْ ولَا سِينَمْ لِي . ١١٥٨، فَأَكُلُمْ بَنُو فَي كَادَابُ بْنِ دِيكَابَ أَمْرَ أَبِيهِمُ ٱلَّذِي أَمْرُهُمْ بِهِ أَمَّا هٰذَا ٱلشُّبُ ظَمْ يَسْمُوا لِي . ﴿ ﴿ وَإِلَّا لِنَاكَ

## ألفَصَلُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

ويع وَتَجِرَ شَفَطَيَ إِنْ مَثَانَ وَجَدَلُهِ بْنُ فَلْحُورَ وَلِو كُلُ بْنُ شَلَمْنَا وَفَهُمُودُ بْنُ مَلْكِياً الْكَلامَ الَّذِي كَانَ إِذْمِا يُكُلُّمْ مِكُلُّ الشُّفِ قَالِلا يَكِيلِ مُكْفَا قَالَ النَّبْ إِنَّ الَّذِي نْعَمُ فِي هَلِيهِ الْمِيتَ عِلْوتُ بَالسَّيْفِ وَالْجُوعِ وَالْوَبَّاءَ وَالَّذِي يَخْرُجُ إِلَى ٱلْكَلْمَانِينَ عَمَا وَتَكُونُ لَهُ نَفُ مَنْمَا فَعَيا . عِنْ مَكُنّا قَالَ الرَّبُّ إِنَّ هٰذِهِ الْدِيةَ سَخُسَلُ فِي أَيْدِي جَيْشَ مَكِ بَابِلَ مُتَأْخَذُهَا. ﴿ وَهِي قَالَ الرُّوسَاءُ فِعَكِ لِلْقَسَلُ هُذَا الرَّجُلُ فَإِنَّهُ إِنَّا يُرْخِي أَبْدِي رَجَالَ الْقِتَالَ ٱلْبَاتِينَ فِي هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَبْدِي جَيم ٱلشَّف إذ بُكِيِّهُمْ بِهٰذَا ٱلْحَكْدِم لِأَنَّ هٰذَا ٱلرُّجُلِّ لَا يَطْلُ لِمِنَا ٱلنَّفْ سَلاماً بَلْ مُرًّا . ويه قال الله منعاما إله في أبديكم لأن الله لابتعلم منحم منا. جيهج فَأَخَذُوا إِذْمِيا وَأَ لَقُوهُ فِي جُبِّ مَلْكِيًّا بْنِ هَلِكَ أَنِّنِي فِي دَارِ ٱلْغِين وَدَلُوا إِرْمِيا بِمِيَال وَأَ يُكُن فِي الْجُلِي مَا الْكِن عَالَةُ فَنَاسَ إِرْمِيَا فِي الْخُنَاةِ ، عِيْدِي فَهِم عَبْدَمَك ٱلْكُوشُ أَحَدُ الْحُصْيَانِ وَهُوَ فِي بَيْتِ ٱلْمِكِ أَنَّهُمْ جَمَـ أُوا إدمِيا فِي ٱلْجَبِّ وَكَانَ ٱلْمَكُ جَالِمًا مِبَابِ بَلْمَامِينَ . يُحْمَدُ عَنْدَمَكُ مِنْ بَيْتِ ٱلْمِكِ وَكُلُّم ٱلْمَكَ كَالِكُ جيه كَا سَيْدِي اللَّهُ إِنَّ أُولَيْكَ الرِّجَالَ قَدْ أَسَّآوا فِي كُلُّ مَا مَنْمُوا بِإِرْبِ النَّي الَّذِي أَلَوْهُ فِي الْجُبِّ فَهُو بَوْتُ جُومًا هُنَاكَ إِذَالَمْ يَنِينَ فِي ٱلْمِدِيةِ خُبْرُ . ١٤٤ فَأَمَر اللَّكَ عَبْدَمَكَ الْكُوشِيُّ قَالِلا خُذْ مِنْ هُنَا لَلا ثِينَ دَجُلًا تَحْتَ بَيِكَ وَأَخْرِجُ إِدْمِياً اللَّيُّ مِنَ الْمِلْ قِبْلُ أَنْ يُمُوتَ . عِلَيْعِ فَأَخَذَ عَبْدَمَكِ الرِّبَالَ تَعْتَ يَدِهِ وَأَلَّى إِنَّى يَنْتُ ٱلْمِكِ إِلَى تَحْتِ الْمُزَالَةِ وَأَخَذَ مِنْ هُنَاكَ ثِبَاإً رَثَّةً وَمِرْمًا بَالِيَّةً وَدَلَاهَا إِلَى إِدْمِياً إِلَى الْجُلِّ بِمِبَالِ ١٤٢٨ وَقَالَ عَبْدَمَكِ ٱلْكُونِيُّ لِإِدْمِياً مَمْ الْيِبَ ٱلأَثَّةَ وَلَيْرَنَ الْبَالِينَة تَحْتَ إِجَلَاكَ مِن تَحْتِ الْحَالِ. فَعَنَمَ إِذْمِيا كَذَلِكَ كَالِيَةٌ وَجَدَوُا إِدْمِيا بِإِلْمَالِ وَأَخْرَبُوهُ مِنَ ٱلْجُبِ وَأَقَامَ إِدْمِيَا فِي ذَادِ ٱلسِّجْنِ • عَلَيْكُ ثُمُّ أَدْسَلَ ٱلْمُك صِنْقِياً وَأَخَذَ إِرْمِيا النِّي إِلَيْهِ فِي الْمُدْخَلِ التَّالِثِ الَّذِي فِي بَيْتِ الرَّبِ وَقَالَ الْمك لِإِذْبِ إِنِّي أَمَّا لَكَ مَنْ أَمْرٍ قَلا تَحْتُمْ مَنِي مَنِنًا ﴿ يَمِيْكِمْ قَالَ إِدْبِ لِسِدْفَا إِنْ أَغْيَرُنُكَ أَفَلا تَشْلِي قَسَلاً وَإِنْ أَشَرْتُ مَلَكَ فَلا نَتُمُ لِي. ١١١٤ فَكُفَ ٱلْمَكُ صِنْفًا لِإِدْبِهَا سِرًّا كَالِمُ حَيُّ الرُّبُّ الَّذِي مَنْعَ فَالْمَذِهِ النَّفْسَ إِنِّي لَا أَقْتُكَ وَلَا أَجْمَلُكَ فِي أَيْدِي أُولِكَ النَّاسِ ٱلَّذِينَ يَطَلُّهُونَ أَنْفَكَ . ١٤٢٤ قَالَ إِزْمِيَا لِسِنْفِياً حُكْفًا قَالَ الرَّبِّ إِلَهُ ٱلْخُودِ إِلَهُ إِسْرًا نِسِلَ إِنْ غَرَجْتَ إِلَى دُوْسَاتُهُ مَكِ مَا أَنْحَمَّا نَفُـكُ وَهْدِهِ الْمَبِيَّةُ لَاتُحْرَقُ بِالنَّارِ وَأَنْتَ وَأَهْلُ بَيْكَ تُحْيُونَ . ١٤٠٥ وَلَكِمَ: إنْ لَمْ تَخْرُحْ إِلَى رُوْسًا ۚ مَلِكِ بَا بِلَ مُهْذِهِ ٱلْمَدِينَةُ تُجْسَلُ فِي أَيْدِي ٱلْكُلُدَا تبينَ فَجُر فُونِهَا بِالنَّارِ وَأَنْتَ لَا تُثْلِتُ مِنْ أَيدِيهِمْ . عَنْهِ ظَالَ الْفِي صِدْقِيَّا لِإِدْمِيَّا إِنِّي أَخَافُ مِنَ الَّيلُودَ ٱلَّذِينَ هَرَيُوا إِلَى ٱلْكَلْمَا يَيْنَ أَنْ أَجْمَلُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيَسْخَرُوا مِنْي . عِنْ إِلَى قَالَ إِرْمِيا إِنَّكَ لَا نُحْمَلُ فِي أَيْدِيهِم . أَمْمَ لِصَوْتِ الرَّبِ الَّذِي أَكَمَكُ بِهِ فَيْكُونَ لَكَ خَيْرُ وَتَمْنِا نَفُك . والم لَكِنْ إِنْ أَيْتَ أَنْ تَخْرُجَ ظِنَا هُوَ الْكَلامُ ٱلَّذِي أَوَانِدِ الرُّبُّ. إِنَّ جِيمَ ٱللِّمَا اللَّذِي بَفِينَ فِي بَيْتِ مَكِ يَهُوذَا كُمْرَجْ بِينَ إِلَى رُوَّسَّا مَكِ بَابِلَ فَيْلُلَ إِنَّ أَهْلَ سَلامِكَ مُدَّ خَدَعُوكَ وَغَلُوا عَلَيْكَ فَنَرِقَتَ وَجُلاكَ فِي الْوَسُلِ وَهُمُ الْصَرَّفُوا عَنْكَ . عِلَيْنِ وَجِيمُ لَنَّا لَكَ وَبُوكَ مُخْرَجُونَ إِلَى الْكَلْمَانِينَ وَأَنْتَ لَا تُفْتُ مِنْ أَيْدِيهِمْ بَلِ وَاخَذُ يَدِمَكِ بَابِلَ وَهٰذِهِ ٱلْدِينَةُ تُعْرَقُ بِالنَّادِ ، عَلَيْ فَال صنفيا لا دُمياً لا يَعْلَمُ أَحَدُ بِهِنَا ٱلكَلامِ إِسُلَا تُمُوتَ. عِنْ ﴿ وَإِذَا يَمِ ٱلرُّوسَالَةِ إِلَيْ كُلُّمَنْكَ وَأَوْلُ وَقَالُوا لَكَ أَخِرْنَا مَاذَا ظُتَ الْمَكِ وَلَا يُكُنْفُ عَنَّا وَمَاذَا قَالَ لَكَ اللك عليج مَثَل لَمْم إنِّي أَنْشِتُ تَعَرُّعِي أَمَامَ ٱلْكِ أَنْ لَا يُعِيدَنِي إِلَى بَيْتِ يُوفَاكَانَ لِأَمُونَ هَنَاكَ . ويَنْهِجُ قَالَى جَمِيمُ أَلَوْسَاهُ إِلَى إِرْمِيا وَسَأَلُوهُ فَأَخْرَهُمْ يَجِيعِ أَلْكَلامِ الَّذِي أَمْرَ بِوالْكِكُ فَأَسْكُوا مَنْ لَا ثُلُمُ لَهُ يَنْتُمْ مِنَ ٱلْأَمْرِ مَنِ \* . عَلَيْهِ وَأَقَامَ إِدْمِيا نِي دَارِ ٱلْعِبْنِ إِلَى يَوْمَ أَخِلَتْ أُورَشَلِيمُ لِأَنَّ أُورَشَلِيمَ قَدْ أَخِلَتْ

أن لا تحرّق الدّنج فلم يُمنع لمم ، عليه ثم أسرا المان يَرْضِل مَن هَلِيّ وَسَرَا إِنَ مَا مَرْ اللّهِ عَرْضِ ال مَن هَلِمُ اللّهِ عَلَى الرّفانِ الْكَانِبِ وَإِنْبِا اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّه

# أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

جيج وَمَكَ اللَّكُ صِنْعًا بْنُ يُوسِيًّا مَّكَانَ كَنْ إِنْ يُوبَافِيمُ لأَنَّ تَبُوكُ رَصَّرَ مَكِ مَا إِنَّ مَلْتُ عَلَى أَرْضَ يَبُوذَا. يُعِيمِ وَلَمْ يَسُمْ هُوَ وَلَا عَبِيدُهُ وَلَا شَبُّ ٱلْأَرْضِ لَكُورُمُ ٱلرُّبُ ٱلَّذِي تَكُلُّمُ مِهِ عَلَى لِمَانِ إِنْمِيكَ ٱلنَّيْنِ وَأَرْسَلَ ٱلْمِينُ صِدْفِياً وكُلُ بْنَ شَلْمًا وَصَفْفِ إِنَّ مَسْمًا الْكَاهِنَ إِلَى إِدْمِيا الَّتِي فَالْاصَلَ مِنْ أَمْلِنا إِلَى ٱلنَّبِ إِلْمَنَا. عِنْ قَالَ إِزْمِيَا يَدَخُلُ وَتَغَرُّجُ بَيْنَ ٱلشُّبِ إِذْ لَمُ يَكُوفُوا قَدْ جَلُوهُ فِي يَيْتِ الْجُنْسِ ، وَكَانَ جَيْشُ فِرْمُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ فَهُمَ يَخْبُرِهِمِ ٱلْكَلْمَانِيُونَ الْعَاسَرُونَ لِأُورَ شَلِيمَ فَرَجُوا عَنْ أُورَ شَلِيم . وي في المَانَت كَلِسَة أَلَّ إِلَى إِنْهِا النِّي قَائِلًا جِهِيجٍ مُكْدًا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ مُكَدًا تَعُولُونَ لِلَّهِ يَهُوذَا ٱلَّذِي أَرْسَلْكُمْ إِلَّ لِتَسَأَلُونَ وَهَا إِنَّ جَيْشَ مَرْمُونَ ٱلَّذِي خَرَجَ لِإِمَاتِكُمْ مَرْجُ إِلَى أَرْضِهِ إِلَى مصرَ عِنْ وَالْكُلْمَانِينَ يَرْجِمُونَ وَيُعَارِفُونَ هَذِهِ ٱلَّذِينَةَ وَيَأْخَذُونَهَا وَتُعْرِفُونَهَا بَالْكَرِ. عِينَ مُكَمَّا قَالَ ٱلرَّبْ لَا تَخْذَمُوا أَنْفُكُمْ كَا يُعِنَ إِنَّ ٱلْكَلْمَانِ عِنْ سَيَلْهُ بُونَ عَا كَانَهُمْ لَا يَنْتَعَبُونَ . عِنْهُ وَإِنْ تَطَلُّمْ جِيمَ خَيْسُ الْكَلْمَانِينَ ٱلَّذِينَ يُحَلِّونُكُمْ وَبَقَ مِنْهُمْ دِجَالُ قَدْ طُهِنُوا هُوْلَاءً يَقُومُونَ كَخُلُ وَاحِدِ فِي خِبَآيَهِ وَتُحْرِفُونَ هَلِيمُ المدينة بالنار . عيد ولما خرَجَ جَيْشُ الْكُلْمَانِينَ مَنْ أُودَشَلِمَ بِسَبِ جَيْش فِرْتُونَ ﴿ وَهِلَا مَرْجَ إِرْمِيا مِنْ أُورَشَلِيمَ لِيَنْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ بَلْيَلِمِينَ لِأَخْذَ مِنْ هُتَاكَ سَهِنهُ أَمَامَ ٱلشُّعْبِ ، عِنْ عَلَمَا صَادَ إِلَى بَاحِدِ بَلِكِينَ كَانَ هُسَاكَ وَنِينُ ٱلْحَرَاسَةِ وَاسْهُ مِنْ يَا نِنْ شَلْسًا فِن حَنْلًا فَتَبَسَ عَلَى إِذْمِيا ٱلْحِيرَ قَالِلْا أَنْتَ هَادِبُ إِلَى ٱلْكُلْدَانِينَ والله وَمَا كَلِي إِنَّ لَسْتُ عَادِ أَلَى الْكَالَمَا نِينَ . ظُمْ يَسُمُ لَهُ وَقَيْضَ يَرْبِكُ عَلَى إِذْمَا وَأَنَّى بِهِ إِلَى ٱلرُّوسَاد . كَانِي فَتَخَطَّ ٱلرُّوسَادَ عَلَى إِنْ يَا وَضَرَعُهُ وَأَلْمُوهُ فِ مَيْنَ أَشُودٍ فِي مَيْتِ لِوقَاكَانَ أَلْكَاتِ لِأَنَّمْ جَمَلُوا ذَلِكَ مَيْتَ حَبْسٍ: عَلَيْ فَدَخلَ إِنْ إِلَّ بَيْتِ ٱلْجَبِّ إِلَى الْقَبَّاتِ وَأَمَّامَ هُنَاكَ أَزْمًا كَثِيرَةً • عَلَيْهِ ثُمُّ أَرْسَلَ ٱلْكُ صِنْفًا وَأَخَذُهُ وَسَأَلَهُ ٱلْمُكُ فِي مِيْنِهِ سِرًّا وَقَالَ هَلْ مِنْ كَلِمَتْ مِنْ أَنْ وَأَرْبُ فَقَالَ إِذْما أَمَةٍ . وَقَالَ إِنَّكَ سَخُمُ لَ فِي بَدِ مَكِ بَابِلَ . عَنْ اللَّهِ وَقَالَ إِذْمِا لَسَبك صِدْقِيا عَلَنَا خَطَلْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى حَبِيكَ وَإِلَى هٰذَا الشُّعْبِ حَتَّى ٱلْمُثِنُّونِي فِي بَيْتِ الْحَبْسِ · عِن وَأَنْ أَنْهِ إِذَا اللَّهِ مَا أَنْهِنَ تَنْسِأُوا لَكُمْ مَا يَئِنَ إِنَّ مَلِكَ مَا إِلَى لَا أَنِي مَلَكُمُمْ وَلَا عَلَى هْنِهِ ٱلْأَرْضِ. عَلَيْهِ وَٱلْآنَ آيَمَ إِلَيْتِهِي ٱلْمِكَ لِيَّمْ تَشَرُّعِي أَمَلَكَ فَلا تُبِدْنِي إِلَى بَيْتِ يُعَامَّانَ ٱلْكَاتِبِ لِثَلَا أَمُوتَ هُنَاكَ . عِنْ كُلَمَ ٱلْكِ صِنْفِا أَنْ يُومَعَ إِنْهَا فِي وَلِو السِّجْرِوَأَنْ يُسْلَى لَهُ دَغِيثُ مِنَ الْخُبَرُكُلُّ قَرْمٍ مِنْ سُوقِ الْحَبَاذِينَ إِلّ أَنْ يَنْفَدَ ٱلْكُنْزُ كُلُّهُ مِنَ ٱلْكِينَةِ ، فَأَكَّامَ إِذْمِياً فِي ذَارِ ٱلْمُنْفِينِ

## ألفَصَلُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

كاللَّهُ فِي النَّفَةِ النَّاسَةِ لِمِيدُقَامَكِ يَهُوذَا فِي الشَّهُرِ الْمَاشِرِ أَنْ نَبُوكُهُ مَرُ مَكُ بَابِلَ وَجِيعُ جَيْشِهِ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَحَاصَرُوهَا . ﴿ يَهِ وَفِي ٱلسُّنَّةِ ٱلْحَادِيَّةِ عَشْرَةً لِصِدْقِيًّا فِي الشُّهُرِ ٱلرَّامِرِ فِي التَّاسِمِ مِنَ الشَّهِرُ فَتَهَتِ الْمُدِينَةُ ﴿ مُنْكُمْ وَدَخَلَ كُلُّ رَوْسَاهَ مَكِ بايل وَجَلُسُوا بَأَلَكِ الْأَوْسَطِ وَهُمْ زُجَلَ شَرَأْصَرُ وَسَحُرَتُهُو وَسَرْسَحِيمُ دَنْهِسُ الخَصْيَانِ وَوَجَلَ شَرَأْصَرُ دَ نِيسُ الْخُبُوسِ وَسَائِرُ دُوْسًا ۚ مَكِي بَابِلَ. ﴿ يَعِيعُ فَلَنَّا ذَآهُمُ صِدْقِيًّا مَلِكُ يَهُوذَا وَبَجِيمُ رِجَالِ ٱلْحُرْبِ هَرَّهُوا وَخَرَجُوا مِنَ ٱلْدِينَةِ لَيْلامن طَرِيق بُسْكُوالْلَكِ مِنْ ٱلْبَابِ ٱلَّذِي بَيْنَ السُّودَيْنِ وَفَعَبُوا فِي طَرِيقِ ٱلْفَوْدِ . ﴿ يَعْيَمُ عَمِرَى جَيْسُ ٱلْكُلْدَانِينَ عَلَى أَرْهِمْ فَأَذْرَكُوا صَدَقِيًّا فِي صَغْرَآهُ أَرِيمَا فَأَخَذُوهُ وَأَسْمَدُوهُ إِلَى نُهُوكَهُ تَصُرَمَكِ بَابِلَ فِي رَبُّهُ أَرْضِ حَمَّاةً فَتَسَلَا عَلَيْهِ ٱلْقَصَٰآةَ ﴿ يَكُمْ إِبلَ بَنِي صِدُقِياً فِي دِبْهَ عَلَى عَبْسِهِ وَذَبَعَ مَكِ كَابِلَ جِيعَ أَشْرَافِ يَبُوذَا كَذْبِي وَفَأَ عَبَي صِنْفِياً وَأَوْنَتُهُ بِسِلْسِلْتَيْنِ مِنْ نَعَابِ لِنِي يَهِ إِلَى بَآلِلَ. ﴿ يَعْيُمُ وَأَحْرَقَ أَلْكُلْدَا نِيُونَ بَيْتَ ٱلْمِكِ وَيُونَ ٱلشُّفِ بَاللَّهِ وَهَدْمُوا أَسُولَا أُورَشَلِيمَ عِنْ وَسَائِ ٱلشُّعْبِ ٱلَّذِينَ بَقُوا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَٱلْمَادَ بِينَ ٱلَّذِينَ حَرَبُوا إِلَيْهِ وَسَائِرَ ٱلشَّفْبِ ٱلَّذِينَ بَعُوا أَجْلَاهُمْ تُوذَرَادَانُ رَفِيلُ النُّرَطِ إِلَى بَإِيلَ. ﴿ يَهِيلُ أَمَّا شَعْبُ ٱلْمُسَاسِكِينِ مِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَ شَيْ الْ فَتَرَكُّهُمْ مَنُوزَرَادَانُ رَيْسُ ٱلشُّرَطِ فِي أَدْضَ بِهُوذَا وَأَعْلَى أَهُمَ كُرُوماً وَحُمُولًا نِي ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَ عِيْلِي وَأَوْمَى نَبُوكُهُ رَصَّرُمَكُ فَابِلَ نَبُوزَدَادَانَ رَسْسَ الشُّرَط فِي إِرْمِيا قَالِدُ عِلَيْهِ خُذْهُ وَأَجْمَلُ عَيْنَاكَ عَلَيْهِ وَلَا تَصْمَمْ بِهِمِنَ ٱلشَّرْ شَيْنا مَل أَخَلَ لَهُ كَمَا يَقُولُ لَكَ . عِنْهِ فَأَوْسَلَ نَهُوزَوَاوَانُ وَ نِيسُ ٱلْثُرَطِ وَنَهُوشَزَانُ وَنِيسُ اَلِحُسْيَانِ وَزَجَلَ شَرَأَصَرُ دَنِيسُ ٱلْحُنُوسِ وَسَائِرُ مُطْلَأَةً مَلِى كَابِلَ ﷺ أَدْسَسَاوا وَأَخَذُوا إِدْمِيامِنْ وَادِ النَّجِنِ وَسَلِّمُوهُ إِلَى جَدَلْيَا بِنِ أَحِيفَامَ بِنِ شَافَانَ لِيُخْرَجُهُ إِلَى اليِّتِ فَأَكُمْ مَيْنَ الشُّفِ ، عِنْ وَكَانَتْ كَلَمَةُ الرُّبِ إِلَى إِذْمِيا إِذْ كَانَ عَبُوسا فِي وَادِ ٱلنَّجِن قَائِلًا عِلَيْهِ ٱلْعَلَاقُ وَكَلِّمْ عَبْدَمَكَ ٱلْكُوشِيُّ قَائِلًا هَكُذَا قَالَ وَبُّ ٱلْخُودِ إِلْهُ إِسْرَا ثِلَ إِنِّي جَالِكُ كَلَامِي عَلَى هٰذِهِ اللَّذِيةِ الشَّرُّ لِا لِفَيْرِ فَيَمُّ أَمَلَكَ فِي ذَلِكَ الْيَزَم . عَلِيْهِ وَإِنَّ أَنْمَلْكَ فِي ذَلِكَ النَّوْم يَفُولُ الزَّنَّ فَلاَ يُجَلِّلُ فِي أَنبِي النَّاس ٱلَّذِينَ تُخَافُ مِنْهُمْ ﴿ يُؤْكِمُ بَلِ أَنْجَيْكَ نَجَاةً فَسَلاَ تَسْفُطُ بِالسَّيْفِ وَتُكُونُ اَكَ نَفْسُكَ مَنْهَا لِأَنَّكَ قَرَّكُكَ عَلَى يَفُولُ ٱلرَّبُّ

#### ألفصل الأتربغون

عنده ألكينة ألي كان إلى إرساس الدو البنا بندان أطلة أبودوان ديس الشرطين الرائمة الذور الله المنظمة المؤدوان ديس الشرطين الرائمة إلى المنظمة المؤدوا الذين تجيم جلاة أور عليم وروا الذين المبلغ المبلغ ويوا الذين المبلغ ال

كُمْ يُجِلُّ إِنَّى بَا بِلَ مِحْسِجِ أَتَوْا جَدَلْيَا فِي الْمِصْفَاةِ وَهُمْ إِسْمِيلُ بْنُ تَتْكَيا وَيُوحَاقَكُ وَيُو َالْحَانُ أَبْنَا قَادِيجَ وَسَرَايَا بْنُ تَضُومَتَ وَبَنوعُونِ ٱلتَّطُونِ ۗ وَيَازَنَيَا بْنُ ٱلْمُكِّي هُمْ وَرَجَالْمُمْ -كان عَلَى جَدَلُا مُن أَحِمَّامَ بن شَافَانَ لَهُمْ وَلِيجَالِهِمْ فَالسَلَا لَا تَخَلُوا مِنْ عُبُودٍ في ٱلْكَلْمَانِينَ. أَسْكُنُوا فِي ٱلْأَرْض وَتَسَبُّدُوا لَلِكِ بَالِلَ فَكُونَ لَّكُمْ خَيْرُ وَ الم سَاكِنُ فِي الْمِسْفَاةِ لِأَمْفَ أَمْامَ الْكَلْفَا ثِينِ الَّذِينَ الَّهِ مَا إِلَيَّا أَمَّا أَنْمُ فَأَسْقِبُ أُوا الْخَمْرَ وَالْمُصِيدَ وَالرَّبِ وَأَوْعُوهَا فِي آنِيكُمْ وَأَسْكُنُوا فِي مُدَانِكُمُ أَلِّي أَخَذْتُوهَا. عَلَيْ وَكَذَالِكِ جِيمُ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي مُوآبَ وَبَيْنُ بَنِي عَمُونَ وَفِي أَدْرُمَ وَٱلَّذِينَ فِيكُلُ ٱلأَدَامِي إِذْ تَعِمُوا أَنَّ مَلِكَ بَابِلَ قَدْ جَمَلَ بَقِيَّةً لِيَهُوذَا وَوَلَّى عَلَيْهِمْ جَدَلُيَا بْنَ أَحِيقُامَ بْنِ شَافَانَ كالله دَجَ جِيمُ الْيُودِينَ جَعِ الْمَانِينِ أَلِي دُيرُوا إِلَيْهَا وَأَوَّا إِلَى أَرْضَ يَلُوذًا إِلَى جَدَلَنَا فِي ٱلْمِصْفَاةِ وَٱسْتَفَالُوا مِنَ ٱلْحَمْرِ وَٱلْحُسسِدِ شَيْنًا كَثِيرًا جِدًّا • عَلَيْكَ وَإِنَّ يُحانَانَ بْنَ قَارِيحَ وَجَيمَ رُوَّسَاءَ ٱلْمُيُوسُ أَلَّذِينَ فِي ٱلصَّحْرَاء أَوَّا جَدَلَيَا فِي الْمَسْسَاةِ وَقَالُوا لَهُ هَلْ عَلِيْتَ أَنَّ بَعْلِيسَ مَكِيَّ بَنِي عَنُّونَ قَدْ أَرْسَلَ إِنْجُمِيلَ بْنَ تَتْغَا لِتُنْكَ . فَلَمْ يُصَدَّفُمْ جَدَلْيَا بْنُ أَحِمَّامَ . عِنْكُ فَحَمَّلُمَ يُوحَانَانُ بْنُ فَارِيحَ جَدَلْيَا سرًا فِي ٱلْمِشْفَاةِ قَائِلًا دَعْنَى أَنْطَلَقُ فَأَقُتُلُ إِسْمِيلَ ثَنَ تَتْلِياً وَلَا يَلِمُ أَحَدُ . لِمَاذَا يَقُطُكُ فَيْنَدَدَ جَيمُ ٱلْبُهُودِ ٱلْمُتَسَّينَ إَلَيْكَ وَتَهْكَ بَعْبُ يُهُودًا . عَلَيْ فَعَالَ جَدْلَيَا مُنُ أَحِمَّامَ لِوَحَانَانَ بْنِ قَارِيمَ لَا تَفْعَلُ هٰذَا الْأَضْرَ . إِنَّكَ تَتَحَمَّلُمُ عَلَى إِنْهِ الْمُرآة

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِي وَٱلْأَمْ بَعُونَ

كاللهُ وَفِي ٱلشَّهُ وَالسَّامِعِ جَأَةً إِنْصِيلُ بَنُ تَعَلَّا بِنِ أَلِيسَامَاعَ مِنَ ٱلسُّلُ ٱلْكُي وَعَطَّاةً ٱلْمِكِ وَعَفَرَةُ رِجَالِ مَنَّهُ إِلَى جَدَلْنَا بْنِ أَحِمَّامَ فِي ٱلْمِنْفَاةِ وَأَحْسَكُوا مَنَهُ طَلَمًا فِي ٱلْمِمْفَاةِ . ١٤٠٤ ثُمَّ قَامَ إِسْمِيلُ بْنُ تَعْلَا وَٱلْمَفَرَةُ ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ مَنْهُ وَضَرَبُوا جَدَايَا أَبْنَ أَحِيَّامَ بْنِ شَافَانَ بَالسَّيْفِ وَقَصْلُوهُ ذَلِكَ ٱلَّذِي وَلَاهُ مَلِكُ بَابِلَ مَتَى الأَرْضِ. جُنْكُ وَقَدْلَ إِسْمِلُ جَمِ ٱلْيُودِ الَّذِينَ كَانُوا مَنْهُ أَيْ مَمْ جَدَلًا فِي الْمِنْقَاةِ وَٱلْكُلْمَا نِينَ ٱلَّذِينَ وُجِدُوا هَنَاكَ وَرِجَالَ ٱلْمُرْبِ . عِنْهِ الْيُومِ ٱلتَّانِي بَعْدَ قُلْ جَدْلًا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ قَدْعَلِمَ بِهِ عِينَ إِلَّا وَجَالُ مِنْ شَكِيمَ قَمِنْ شِيلًا وَمِنَ السَّامِ وَ غَافُنَ دَجُلا عَلَيْ الْمِي مُرَّيِّ أَقِيلِ وَهُمْ عُنَدَّشُونَ وَإِنْدِيهِمْ مَعْلِمَةٌ وَلَهِنْ لِيكْرِيهُمْ إِلِّي بَيْتِ الرَّبِ . كَانَا عَرْجَ إِلْمِيلُ بِن تَتَلَّا عِلَّاهِمْ مِنَّ الْصَفَاةِ وَكَانَ يَسِيرُ فِاكا وَلَّا أَسْفَيْهُمْ قَالَ لَمْمُ عَلَمُوا إِلَّى جَدَلْكَ إِن أَحِيقُامَ . يُعَمِعُ قَلْمًا وَخَلُوا إِلَّى وَسَعًا الْمِينَةِ وَيَعَمُمُ إِنْمِيلُ بْنُ تَعْلَا وَأَلْتُلَهُمْ فِي وَسَعِلِ ٱلْجُبِ هُوَ وَالرِّبَالُ ٱلَّذِينَ مَسَهُ. كُنْهُ وَكَانَ بَيْنُمْ عَصَرَهُ وِجَالِ قَالُوالِإِ سَمِيلَ لَا تَشْكَا فَإِنْ لَنَا كُنُوزًا فِي المُغْرَآه مِنْ حِنْطَةٍ وَشَيدٍ وَذَابِ وَعَلَ فَأَسْكَ وَلَمْ يَنْظُمُ مَيْنَ إِخْرَتِهِمْ . عَنْ وَحَسَانَ أَبْكُ الَّذِي أَلَقَ فِيهِ إِسْمِيسِلُ جِيعَ جُنْثِ ٱلرِّبَالِ الَّذِينَ تَظَّمُمْ لِأَجْلُ بَدْنَا هُوَ أَلْنِي مَنَهُ ٱلْمِكُ لَمَا الْعَرَازَامِنْ بَسْفَامَكِ إِسْرَائِلَ فَلَاهُ إِنْمِيلُ فَي تَعْلَا إِلْكُلْق. كانتكا وَسَى إللهِ لَهِم بَعِيدُ الشَّهِ النَّف الْمُن فِي الْمَفَاةِ وَبَاتِ الْمِكِ وَجِيمَ الشُّب ٱلْبَاقِينَ فِي ٱلْمُسْفَاةِ ٱلَّذِينَ وَكَفَهُمْ تَهُوزُواَدَانُ وَفِينُ ٱلشُّرَطِ إِلَى جَدَلْبَ آنِي أَجِيقًامَ مَسَيَّكُمُ إِنْجُولِ إِنْ تَعَلَا وَانْطَلَقَ عَادِا إِلَى مِنِي مَوْنَ - ١١١٤ فَمَيمَ فُوسَاتَانُ بْنُ كَاوِيحَ وَجِيعُ دُوْسَاءَ لَظُيُوشِ الَّذِينَ مَعَهُ بِكُلِّ الشَّرِ ٱلَّذِي مَنَّهُ إِنْجِيلُ بَنْ تَعْلَى عَلَا عَلَا جَمِعَ ٱلرِّجَالِ وَٱنْطَلَقُوا لِيَّاتِلُوا إِسْمِيسِلَ بْنَ تَظَا فَصَادَفُوهُ عِنْدَ ٱلْمِيَامِ ٱلْغَرْمَةِ ٱلَّتِي بِيَنُونَ \* \$ \$ فَلَا دَأَى جِيمُ الشُّبِ الَّذِينَ مَعَ إنْحِيسِلَ يُحَالَانَ بَنَ قارِيحَ وَجِيعَ دُوْسَاتَ الْخِيُوشِ الَّذِينَ مَعَهُ فَرِخُوا ١١١٤ وَٱثْنَى جَمِعُ الشَّفْبِ الَّذِينَ سَبَاهُمْ إَنفِيلً مِنَ ٱلْمُسْفَاةِ وَرَجَمُوا وَٱنْطَلَمُوا إِلَى يُوحَافَانَ بْنِ قَارِيحَ . عَنْ أَمَّا إِنْجِيدِ لُ بْنُ تَعْلَا فَأَفْلَتَ مَعَ غَانِيَةِ رِجَالِ مِنْ وَجُهِ يُوحَانَانَ وَفَعَبَ إِلَى بِنِي عَوْنَ . عَلَيْهِ فَأَخذ يُحاقانُ أَبْنَ قَادِيجَ وَجِبُ دُوْسًا ٱلْمُيُونِ الَّذِينَ مَهَ كُلَّ بَيْيَةٍ شَعْبِ لِلْعَفَاةِ ٱلَّذِينَ اسْتَرَفَعُمْ مِنْ إِنْمِيلُ مُوتَنَابًا بَعْدَ أَنْ قَصْلَ هَذَا جَدَلُهَا بَنَ أَحِيثُامَ وَهُمْ جَارِرَةُ وَرَجَالُ حَرْبُ

وَفَئَةُ وَأَمْقَالُ وَخِصْبَانُ مِمْنَ أَعَادُهُمْ مِنْ جِنْمُونَ. ﷺ فَسَادُوا وَلَهُوا فِي مَثْرِلَةُ كَمْنَامُ اللَّي بَمِنَا إِنِهِ بَيْنَ لَمْمَ لِيَطْلُمُوا وَإِلَّوْ اللَّهِ مِسْرَ ﷺ مِنْ وَجُوا لَكُلْمَا لِينَ لِأَنْهُمْ خَلُمُوا مِنْهُمْ بِمَسْبِو قُلْلٍ إَسْمِيلُ فِي تَشْلَا لِجُدْلُيا بِنِ أَسِطُمْ ٱلَّذِي وَلَامْ عِنْ كَالِي عَلَى كُلَّ اللَّهُمْ خَلُمُوا مِنْهُمْ بِسَسْبِو قُلْلٍ إِسْمِيلُ فِي تَشْلَا لِجُدْلًا بِنِ أَسِطُمْ ٱلَّذِي

#### ألفَصلُ آلثًاني وَآلُأَمْ بَعُونَ

عِنْ وَتَشَدَّمَ جِيعُ رُوْسَا لَمُ الْمِيْوِنِ وَيُحَالَانُ بُنُ فَادِيحَ وَيَاذَتِهَا ثُنُ هُوسَمْنا وَجِيمُ الشُّف منَ الصَّغير إلى الصَّجير عِنْ وقَالُوا لِإِدْمِيا النَّي لِنَّمْ تَضَرُّعَا الْمَمَكَ وَمَنْ إِلَى الرَّبُ إِلَهُكَ لِأَخِلَا لِأَخِلَ كُلَّ هَٰذِهِ ٱلْبَنَّةِ فَإِنَّا بَقَيْنَا فَلَسَلا مِن كَثِيرِكُمَّا وَانَا عَيِنَاكَ بِيَنِيعٍ وَلَيْمُونَا ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ بِٱلطُّرِينِ ٱلَّذِي نَسَكُ فِيهِ وَإِلْأَمْ ٱلَّذِي مُسَلُّهُ . عِيدٍ مَعَالَ لَمْمُ إِرْمِيا أَفَى قَدْ سَنتُ . هَا نَذَا أَسَلَى إِلَى ٱلرَّبِ إِلْمُكُمْ بِحسب كَلامِكُمْ وَكُلُ ٱلْكَلامُ ٱلَّذِي نُجَيِّكُمْ بِوالرَّبِ أَخْبِرُكُمْ بِوَلَّوْ ٱكْنُمْ عَنْكُمْ غَبْنَا. حِيسَعٍ فَتَالُوا لِإِدْمِا لِيكُن ٱلرُّبُّ يَتُنَا خَاحِدُ ٱلْمَنَّ وَٱلْأَمَانَةِ أَتَا نَفْسَلُ بَعَسْبِ كُلّ ٱلْسَكَلَامِ ٱلَّذِي يُرْسُكَ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ إِنِّنَا بِهِ ﴿ إِنَّا لَهُمَّا وَإِنْ شَرًّا فَإِنَّا لَشُخُ لِمَسُونِ ٱلرَّبِ إِلْمَا ٱلَّذِي تَحَنُّ مُرْسِلُوكَ إِلَيْهِ كِكُي يَحْدُنَ لَنَا خَيْرُ إِذَا تَحِمُنَا لِمَوْتَ ٱلرَّبِ إِلْمَنَا. عِنْهِ وَبُلدَ عَمْرَةِ أَيَّام كَانَتْ كَلَّمْ أَلْبَ إِلَى إِدْمِيا عِنْهِ فَلَمَا يُحَالَانَ ثَنَ قَامِيجَ وَجِمِعَ رُوْسَاءَ ٱلْجُوشِ الَّذِينَ مَسَهُ وَكُلُّ الشَّفِ مَنَ الصَّفِيرِ إلَى ٱلْكَبِرِ عِنْ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ هَكُمُا قَالَ ٱلزَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَا ثِلَ ٱلَّذِي أَدْسَلْتُمُونِي إِلَيْهِ لِأَلْقَ تَضَرَّعُكُمْ أَمَلَهُ . عَنِيْجُ إِنْ كَنْتُمْ فِي هَلِيوَ الْأَرْضِ قَأَنَا أَنْبِيكُمْ وَلَا أَنْشُنَّ وَأَفْرِسُكُمْ وَلَا أَظُمُ لِأَنِّي قَدْ نَبِيتُ عَلَى ٱلنَّرِ ٱلَّذِي مَنْتُهُ بَكُمْ . ١٤٠ لَا تَخَلُّوا مِنْ مَلِكِ بَايِلَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ خَالِنُونَ مِنْهُ لَا تَخَافُوامِنْ لُمُولَ ٱلرَّبُّ فَإِنِّي مَمَّكُمْ لِأَخْلَمْكُمْ وَأَنْقِدُكُمْ مِنْ يَدِهِ. عِنْ وَأَجَلُ لَكُمْ رَحْتَ فَيَرْحَكُمْ وَيُعِيدُمُ إِلَى أَرْضِكُمْ . وَإِنْ قُلْمُ لَا نَسْكُنُ فِي هُدُهِ أَلْأَرْضِ وَلَمْ تَسْمُوا لِمَوْتِ الرَّبِّر إِلْمُحَكُّمُ الله عَالِمَانَ لَا بَلْ مُذْهَبُ إِلَى أَرْضِ مِصْرَ حَيْثُ لَازَى شِحَالًا وَلَا مَنْحُ صَوْتَ بُوقِ وَلَا تَجْوِعُ إِلَى خُبْرِ فَنْهِمْ هُنَاكَ عِيْهِمْ فَأَنْ عَمُوا كَلَامَ ٱلرَّبْ يَا بَيْهُ ۖ يَهُوذَا. حَكَثًا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَائِسِلَ إِنْ ثَبَتُمْ وُجُوهُكُمْ لِتَنْعَبُوا إِلَى مِصْرَ وَفَعَبْتُمْ لِتَمَرُّوا هُنَاكَ عِنْهِ فَالسَّنْ الَّذِي تَخَافُونَ مِنْهُ يُدْدِكُكُمْ هُنَاكَ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَٱلْجُومُ الَّذِي تَخْفُونَ مِنهُ يَتَمَثِّكُمْ لهَناكَ فِي مِصْرَ وَلهَـَـاكَ تَلْوَلُونَ . ﴿ إِيْ التَّكُسِ ٱلَّذِينَ تَبَتُوا وُجُومَهُمْ لِيَنْطَلِقُوا إِلَى مِصْرَ وَيَتَزَّبُوا هُنَاكَ يُوثُونَ بالسَّيْبِ وَٱلْجُوعِ وَأَفَرَأَةً وَلَا يَبْنَى أَمُّمْ شَرِيدُ وَلَا مُفَلِتُ مِنَ الشَّرِ ٱلَّذِي أَجْلُبُ مَلَيْهِمْ. ١٩٤٦ لِأَنَّهُ خُكْفًا كَالَ دَبُ ٱلْخُودِ إِلَّهُ إِسْرَائِسَلَ كَا آنَسَبُ عَنَى وَتُعْطِي عَلَى شُكَادِ أُورَسَلِمَ كَلَاكِكَ يَهْمَبُ مُخْلِى مَلَكُمُمْ إِذَا ذَمَنُمُ إِلَى مِصْرَ فَتَكُونُونَ سُبَّةً وَدَمَنَا وَلَنَتَ وَعَلَوْا وَلَا زُونَ هَذَا الْمُوْمِعَ مِنْ بَعْدُ . عَنْهِ عَنْدَ قَالَ لَكُمُ ٱلرَّبُّ يَا بَقِيتَ يَهُوذَا لَا تَطَيُّوا إِلَى مِسْرَ فَأَمْلُمُوا نَّيْنِيا أَنِّي قَدْ أَنْذَرْتُكُمُ ٱلَّذِمْ ﴿ يَأْمُ كُلُّمْ مَدْ خَدْعُمُ أَنْفُكُمْ إِذَ أَرْسَلُنُمُونِي إِلَى الرَّبِ إِلْمُكُمْ مَا يُبِينَ صَلَّ إِلَى الرَّبِ إِلْمَنَا لِأَجْلِنَا وَكُلُّ مَا يَقُولُهُ الرَّبُّ إِلَيْنَا أَخْبِرُنَا بِهِ فَنَمْمَلُهُ . عَنْ وَقَدْ أَخْبَرَتُكُمُ الْيُومَ فَلَمْ تَعْقُوا لِمَوْتِ الرَّبِ إِلْمَكُمْ وَلَا لِنِّي هِ مِمَّا أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ بِهِ . عِنْهِ مَا أَلْأَنَ الْمُمُوا يَقِينا أَنْكُمْ غُوثُونَ بِالسَّيْفِ وَٱلْجُرِعِ وَالْوَبَّاءَ فِي ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي أَدَّنُمُ أَنْ تُعَلِّمُوا إِلَيْهِ لِتَنَرَّ بُوا فِيهِ

#### الفَصِلُ الثَّالِثُ وَالْأَمْ بَعُونَ

عند ولمَّا فَنَ إِنَهَا مِن حِلَاهِ عِلِيهِ النَّهُ بِهِ بِلْمَا أَكُمُومٍ كُوكُوكُمُ الْرَبِّ إِلْمِهِم الَّذِي أَرْسَلُهِ إِنَّهُمْ إِلَيْهِ عَنِيعٌ قَالَ عَرْدًا بَنْ هُوشَا وَقُوسَانَانْ بَنَ قَارِعٌ وَجِيعُ الرَّبِالِ النَّاقِ لِإِنِهَا إِنَّكَ تَكَلَّمُتَ الْهَرَّةِ وَالرَّبِ إِلَيْاكُمْ لِمُسِلِّقَ قِالِا لَا تَطَلَّمُوا إِلَّ مِعْرَ اِتَتَفَرُّوا هَا لَكُ فِي وَإِنَّا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ يَعْلَمُوا إِنَّ يَعْلِمُوا فِي أَيْضِ لَا يَعْلَ

وَالْمَنْ وَكُلُوا إِلَى اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَا اللّهِ الْمَنْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ المُلُوقِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

و أَنْكَلَهُ أَلَى كَانَتْ إِلَى إِدْمِيا عَلَى جَهِمِ ٱلْيُودِ ٱلسَّاكِينَ فِي أَدْضِ مِصْرَ ٱلَّذِينَ يَسْكُنُونَ عِنْدُولَ وَتُعْتَغْيِسَ وَفُونَ وَأَدْضَ فَتُرُوسَ. عَنْ هُكُمَّا قَالَ وَبُّ الْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرًا نَيلَ قَدْ رَأَ يُتُمْ كُلُّ الشَّرِ ٱلَّذِي جَلِّشْهُ عَلَى أُورَشَلِيمَ وَعَلَى جِيم مُكُن يَهُوذَا وَهَا هِيَ ٱلَّوْمَ نَرِبَهُ لَأُسَاكِنَ فِيسًا عِنْ يَعِيدُ بِسَبِ شَرْهِمِ ٱلَّذِي سَنَّكُوهُ لِيُنْخِطُونِي إِذْ ذَهَبُوا لِيُقَيِّرُوا وَيَسْبُدُوا آلِيَة أَمْرَ لَمْ يَبْرِفُوهَا هُمْ وَلَا أَتُمْ وَلَا آ بَاؤَكُمْ . عَيْنِهِ وَقَدْ أَرْسَلَتُ إِلَيْكُمْ جَمِعَ عَبِدِي ٱلْأَنْبَأَةَ مُحِرًا فِي ٱلْإِرْسَالِ قَائِلًا لَا تَعْتَمُوا دِجسامِ فسل هٰذَا وَإِنَّى أَمْنُتُهُ عِنْ عَلَمْ بَهُمُوا وَلَمْ يُعِلُوا مَسَامَتُمْ لِيَرْتَدُّوا عَن شَرَهم وَلَا يُقَرِّوا لِاللَّهُ إِنَّا مُنْ يَعِيدُ فَإِنْمَاتُ تَعْفِلِي وَغَفَي وَأَضْطَرُمَ فِي مُدُن يَبُوذَا وَفِي شَوَادِم أُورَ قُلِمٌ فَمَارَتَ غَرِبَةً مُسْتَوْحِتَةً كَمَّا فِي هَذَا ٱلْيُومِ. ١٠٠ فَالْآنَ هَكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلهُ ٱلْخُنُودِ إِلهُ إِسْرًا نِيلَ بَاذَا تَصْنَعُونَ هَذَا الشُّرُّ الْعَلِيمَ ٱلْمَانِدَ عَلَى أَنْفُهُمُ لِتَقْرضَ مُنكُمُ الرُّجُلُ وَلَلْزَأَةُ وَالصَّبِيُّ وَالْمُرْضَعُ مِنْ بَيْنِ يَبُوذَا حَتَّى لَا تَنْبَقَ لَكُمْ بَيِّبَ كي فُنْضِلُونِ إِنْمَالِ أَيْدِيْكُمْ مُتَتِينَ لِأَلِفَ إِنْرَ فِي أَرْضَ مِسْرَ ٱلْنَ أَيْشُمُوهَا لِتَنْزُلُوا فِيهَا وَتَعْرِضُوا وَتَعِيدُوا لَنَتْ وَعَادًا فِي جَبِيرِ أَسْمِ ٱلْأَرْضِ. عَيْنَ أَفَيِيمُ شُرُودَ آبَا يَكُمْ وَشُرُودَ مُلُوكِ يَهُوذَا وَشُرُودَ يِسَايُهِمْ وَشُرُودَكُمْ وَشُرُودَ يِسَايَكُمُ أَلَى سُنِتَ فِي أَدْضِ يَهُوذَا وَفِي شَوَادِعِ أُورَشَلِيمَ • كَيْنِكُ فَلَمْ يُضْنَمُوا إِلَى هٰذَا أَلْيُومْ وَمَ يَخْفُواْ وَلَمْ تَسْلَكُوا فِي شَرِيتِي وَمُنْفِي ٱلِّي جَلَّائِكَ أَمَامُكُمْ وَأَمَامَ آيَا كُمُ عَنْ إِلَا مَا نَذَاكُ مُصَدّاً قَالَ رَبُّ الْمُنُودِ إِلَّهُ إِسْرَا يُلَ مَّا نَذَا أَجْلُ وَجْعَى مَلَيكُمْ لِلشَّرِ وَلِأَنْقِرَاضِ جِيعٍ يَتُوذَا ١٤٢٤ وَآخَذُ بَيْئَةَ يَهُوذَا ٱلَّذِينَ تَبْتُوا وُجُوعَهُمْ لِنَطَاهُوا إِلَى أَدْضِ مِصْرَ لَيَنَزُّ وَا هُنَاكَ وَسَيْنَوْنَ تِحِيما فِي أَدْضِ مِصْرَ وَيَسْفُطُونَ بِالسِّيْفِ وَٱلْجَبِعِ وَيَفَنُونَ مِنَ ٱلصَّنِيرِ إِلَى ٱلْكَهِيرِ وَيَّوْنُونَ بِٱلسُّنِفِ وَٱلْجَبِعِ وَيَعِيرُونَ مُشَّبَّةً وَدَهَتْ اللَّهُ وَعَادًا . عِنْ وَأَفْتُدُ اللَّهَ كِينَ فِي مِصْرَ كَا افْتَقَدْتُ أُورَشَلِيمَ بِاللَّيْفِ وَآلَجُوعِ وَآلُوبَا ۗ ١ ١ ﴿ وَلَا يَكُونُ مُغَلُّ وَلَا شَرِيدُ لِتَنِّبِ يَهُوذَا ٱلَّذِينَ فَغَيُوا إِلَى أَرْضَ مِصْرَ لِتَنْزُبُوا مُسَالَةً ثُمَّ يَرْجِمُوا إِلَى أَرْضَ يَهُونَا ٱلِّي تَعْلَمُ لُمُوسُهُمْ إِلَ ٱلرُّجُوعِ إِلَيْهَا لِيَسْكُنُوا هُمَاكَ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِمُ إِلَّامُفْلُتُونَ قَلْلُونَ. ﴿ وَهِمَ فَأَجَالَ إِرْمِيا جَيِمُ الْرَّجَالِ ٱلْمُلَوِيِنَ أَنَّ نِسَاءَهُمْ يُقَرِّنَ لَآلِيَةِ أَخَرَ وَجِيمُ النِّسَاءَ الْوَافِفَاتِ فِي تَخْفِل عَظِيمٍ وَيَعِيمُ ٱلشُّفِ ٱلسَّاكِينَ فِي أَدْضِ مِصْرَ فِي فَتْرُوسَ قَا يُلِنَ عِلَيْكَ إِنَّ ٱلْكَلامَ الَّذِي كُلُّمْتُنَّا بِهِ بِالْمُ الرُّبِ لَا نَهُمُ لَكَ فِيهِ عِنْ يَا نَسْلُ بِمَسْبِ كُلُّ حَكْم

يَغْرَجُ مِنْ أَغُواهِ مَا مُقَرِّينَ لِلكَيْدِ السَّامَةِ وَسَاكِينَ لَمَا سَكُمُ كَاعِلْنَا تَحْنُ وَآ بَاؤَنَا وَمُلُوكُنَا وَرُوْسَا وَمَا فِي مُلْنِ يَبُودَا وَشُوادِعِ أُورَشَلِيمَ فَشَيْنَا خُبْرًا وَحُنَّا يَخْيْرِ وَلَمْ فَرَشًّا. وَ إِنَّا مُنذُ أَمْلُنَا التُّعْيرُ لِلَّاكَةِ السُّمَّاءُ وَسُكُ السُّكُ لَمَا سِرْمًا مُعَاجِعِ إلى كُلُّ مَنَىٰ، وَقَيْمًا بِالسُّنِفِ وَٱلْمُوعِ . عَلَيْهِ وَتَحْنُ إِذْ كُنَّا نُقَتُرُ لَلِكَةِ السُّمَّةَ لُونَسْكُ لْمَا كُنَّا أَبِلُونِ رَبِبَالِنَا كُنَا تَصْنَعُ لَمَا أَوْإِصَا لِظَوْمَهَا وَنَسُكُبُ لَمَا شَكًّا وَ فَيَكُمْ فَكُلُّمُ إِنْ عَيمَ الشُّفِ الرَّبَالَ وَالنِّياةَ وَسَارٌ الشُّبِ الَّذِينَ لَبَاوُهُ بِهٰذَا الْكَلامِ قَالِلا وَإِنْ كُلُوا النُّسِ النُّدُي الُّذِي فَتَرْتُمُوهُ فِي مُدُن يَهُوذَا وَفِي شَوَادِع أُورَشَلِيمَ أَنْتُم وآ بَالْكُمْ وَمُلْوَكُكُمْ وَرُوْنَاكُمُ وَشَعْبُ الْأَرْضِ هُوَ الَّذِي ذِّكُوْ الرَّبُّ وَخَعَلَرٌ بِعَلْهِ ﴿ إِنَّ إِلّ يَسْتَطِع أُلَابُ ٱلِكُحْسَالَ بَعْدُ بِسَبِ غَرْ أَحَاكِكُمْ وَمَا صَنْتُمْ مِنَ ٱلْأَدْجَلِ مُصَادَتُ أَرْضَكُمْ مَرَانًا وَدَعَتُ وَلَنَهُ لَاسًا كُنَ فِيهَا كَا فِي هٰذَا الْيَوْمِ . ﴿ يَعْلِي فَهِمَا أَنَّكُمْ فَتُرْخُمُ وَعَطَالُمْ إِلَى الرَّبِ وَلَمْ تَعْمُوا لِمَوْتُ الرَّبِ وَلَمْ تَسْلَكُوا يَى شَرِيعَةٍ وَسُخَةٍ وَشُهَادَائِهِ قَلْمَاكُ عَلَّ بِكُمْ بَجِعْ هُمَا الشَّرِكَا فِي هُفَا الْيُومِ. \$ \$ فَا لَمَ إِنْ الْجَبِيرَ الشَّبِ وَلِجْسِرِ الشِّنَاءُ انتَمُوا حَكَامَ الرَّبِّ يَا جَمِّ يَبْرُوا الَّذِينَ فِي أَدْضِ مِصْرٍ. ويهيج هُكُنا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ أَنْتُمْ وَيُعْالُوكُمْ قَدْ تَكُلَّمْتُمْ بِأَفُواهِكُمْ وَاغْمُنُمْ بِأَيْدِيكُمْ فَاعْبَنَ تَنْصُعِينَ نُدُورَا الَّتِي نَذَرْنَاهَا بَأَنْ نُفَيْزُ لِلِكَتِهِ السَّآءَ وَنَسُكُ لْمَا سُكُمَا مَنْ أَنْ فُودَكُمْ وَيَعْضِينَهَا . عَلَيْكِ فَلِذَٰكِ ٱسْتَمُوا كَلِمَةَ ٱلرَّبْ يَا جِيمَ يَهُوذَا الْأَكِينَ فِي أَرْضَ مِضْرَ هَا أَنَذَا قَدْ أَضَعَتْ بِأَسْمِي ٱلْطَلِيمِ قَالَ ٱلرَّبُّ إِنَّ أَسْمِي لَا يُذَكِّرُ مِنْ بَعْدُ فِي فَمِ أَحَدٍ مِنْ يَبُوذُا كَا نِلَاحَيُّ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ فِي جَمِيرٍ أَرْضِ مِصْرً. ويهج هَا نَذَا أَسَهُرُ عَلَيْهُمْ فَشَرٌ لَا فِلْتَيْرِ فَيْنَى كُلُّ رِجَالِ يَبُوذَا ٱلَّذِينَ فِي أَرْض مَصْرَ بِالسَّيْفِ وَٱلْجُوعَ حَتَّى يُسْتَأْصُلُوا • جِينِهِي وَٱلْفَلِثُونَ مِنَ السَّيْفِ يَرْجِمُونَ مِنْ أَرْضِ مَصْرٌ إِلَى أَرْضَ يَبُوذُا نَفَرًا عَلِيلًا فَعَلَمْ كُلُّ بَفِيْةٍ يَهُوذَا ٱلَّذِينَ أَوَّا إِلَى أَرْضِ مَمْرَ لَيْتَزُّواْ هُنَاكَ كَلَامُ مَنْ يَقُومُ أَعَلَىمِهِ أَمْ حَكَلَامُهُمْ. عِنْهِي وَهْذِهُ عَلامَة لَكُمْ يَقُولُ ٱلرُّبُّ عَلَى أَنِي أَكْتَمِنُّمُ فِي هٰذَا الْوَسِمِ لِكِي تَعْلَمُواْ أَنْ كَلَامِ عَلَيْحُمْ فِشَرّ يَقُومُ . جِيْمِي مُكْتَنَا قَالَ الرُّبُّ هَاءَ نَذَا أُجْمَالُ فِرْعُونَ خُثْرَعَ مَكَ مَصْرَ فِي أَيدِي أَعْدَآنِهِ وَمَا لِي نَفْسِهِ كَا جَلَتُ صِدْقًا مَكَ يَهُوذَا فِي يَدِنَهُ كُذُومُرَ مَكِ مَا لِلَ عَدُوه وَطَالِ تَفْسه

#### ألفضل الخامس والأثربغون

كان أَكُلُامُ أَلَّذِي كُلُّمَ مِن إِرْسِكَ أَلَّى كَارُوكَ بْنَ نِيرًا إِذْ كُتَبِ هَذَا ٱلْكَلامَ فِي كِعَبِ عَنْ فَم إِنْمِيا فِي النَّنَةِ الرَّالِيَةِ لِنُومَاقِيمَ بْنِ يُوشِيًّا مَلِي يَهُوذَا كَا يَلا عَيْنِ مُكْفَا قَالَ ٱلرَّبْ إِلَّهُ إِسْرَا ثِلَ لَكَ يَا كَرُوكُ ، يَحْتَ فِي قَدْ قُلْتَ وَيْلُ لِي لِأَنَّ ٱلرَّبِّ زَادَنِي حَكَرْبًا عَلَى كَأْتَبِنِي . فَلَا أَعَيْتُ فِي زَفِيرِي وَلَمْ أَجِدْ رَاحَةً . ﴿ يَهُمُ كُلُّمَا تَقُولُ لَهُ هَكُمُنَا قَالَ الرَّبْ هَا ٓ نَذَا كَانِينٌ مَا بَنِيْهُ وَقَالِمٌ مَا غَرَسُهُ وَكُلُّ هَٰذِهِ الْأَرْضِ. هِنْ وَأَنْ تُلْسِلُ لَكَ مَطْلَاغٍ. لَا تَكْسِلُ فِإِنِّي هَا مُثَا بَالِ ثَرَّا فَلَ مُلْ بَغُرٍ يَغُولُ الرَّبُ أَمَّا أَنْ فَأَصِرُ لَكَ تَفْسُكَ مَنْشَا فِي جَبِعِ الْوَاضِرِ إِلَّي تَفَعُلٍ إِلَيْسَا

#### ألفَصَلُ السَّادِسُ وَالْأَمْ بَعُونَ

﴿ يُعَلِّمُ الَّذِهِ الَّذِي كَانَتْ إِلَى إِرْسَا الَّتِي عَلَى الْأَمْمِ. ﴿ يَعَلِّمُ عَلَى مِصْرَ. عَلَى جَيْش فِرْعُونَ نَكُومَكِ مِصْرَ ٱلَّذِي كَانَ عِنْدَ نَهْرِ ٱلْخُرَاتِ فِي كَرْكِيشَ ٱلَّذِي مَرَاتُهُ تُوكَةُ وَمُرْمَعُكُ بَالِيَّ فِي اَلْسَةَ الْأَلِمَةِ لِلْوَاقِيمَ بَنَ لُوشِيَّامَكِ بِلُودَاء ﴿ يَعِيمُ وَمَثُوا الْغِنُ وَالْمِيْسُ وَادْخُوا فِيمَالِ. جَيْهِ خُدُوا عَلَى الْخُيلِ وَادْ سَحَيْوا أَيْمًا الْمُرْسَانُ وَأَنْصِبُوا بِخُودُكُمُ \* أَصْفُلُوا الرَّمَاحَ وَالْبَسُوا الدُّرُوعَ . جِينِي مَا بَالِي رَأَيْتُم مُد خَسْلُوا وَتَكُوا إِلَى ٱلْوَدَادَ . قَدْ كُمِرَ جَاءِمُهُمْ وَالْهَزَمُوا أَنْهَزَامَا وَلَمْ يَكْفِيوا . هُولُ مِن كُل جَدة يَتُولُ الرَّبُّ . يعد المُفيفُ لا يَهُرُبُ وَالْجَارُ لا يُفكِ. في النَّمَال يَجَانِي

غَيْرِ ٱلْمُرَاتِ عَفَرُوا وَسَعَلُوا ﴿ ﴿ يُعَلِّمُ مَنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَطْغَى كَأَلْسِل وَتَلْقَطُم أَمُواجُّهُ كَالْأَنْهَادِ . عِنْهِ إِي مِسْرٌ كَالْنِيلِ تَعْلَقِي وَكَالْأَنْهَادِ تَلْتِطِم أَمْوَاجُهَا وَتَعُولُ أَمْلَنَى وَأَغْتَى الأَرْضَ وَأَدْمَرُ اللَّهِينَةُ وَالسَّاكِينَ فِيهَا . يَنْ الْمُسْرِى أَيُّهَا الْخَيْلُ وَوْرَى أَيْسًا ٱلْجَلَاتُ وَلَيْرُدُ ٱلْجَابِرَةُ كُونُ وَفُولاً كَاجِنِينَ عَلَى ٱلْجَلَنِّ وَلُودِيمُ فَاجِنِينَ عَلَى ٱلْسِي وَوَاطِيْنَ لَمَا، ﴿ يَعِيْنِهِ إِنَّ هَٰذَا ٱلْهُومَ يَوْمُ ٱلسُّبِدِ رَبِّو ٱلْجُنُودِ يَوْمُ ٱنْبِطُام لِلْكُثُمُّ مِّنَّ أَعْدَآيَهِ ، فَالسَّيْفُ وَلَكُمْ وَيَشْبَحُ وَيَدُوى مِن دِمَّاكِيمِ لِأَنَّ فِسَيِّدِ رَبِّ الْمُنْوَوَّمَذْبَعَةُ فِي أَدْضَ الثَّمَالِ عَدْ نَهْرُ ٱلْمُرَاتِ وَيَهِي إِنْ مَلِيكُ إِنْ مِلْمَاذَ وَخُذِي بَلَمَانًا أَيُّهَا الْمَذْدَّة بلتُ مِصْرَ ، إِنَّكِ ٱلطَّلَا تُكْثِرِنَ ٱلأَدْوِيَةَ إِذْ لَاشِئَاهَ لَكِ. ١١٤ عَذْ يَعِمَتِ ٱلْأَمْمُ بِهَوَائِكِ وَمَــ لاَ صِبَاحْكِ ٱلأَدْضَ لِأَنَّ ٱلْجَادُ غَثَرَ بِلْجَادِ فَــَقَطَا كَلَاهُمَا مَمَّا . عَنْ أَلَكُومُ الَّذِي حَمَّلُمْ مِ الرَّبِّ إِنَّا الَّتِي فَي فُدُومٍ نَوْكُهُ رَصَّرُ مَقِي بَالِلَ لَضْرِبَ أَدْضَ مصر : ١١١٤ أَخْرُوا فِي مصر وَأَنْجِمُوا فِي يَجْدُولَ وَكَادُوا فِي وَفَ وَفِي تُغَفِّيس . قُولُوا فِف وَاسْتَعَدُ فَإِنْ السُّيْفَ قَدْ أَحْسَلَ مَا حَوْلَكَ . عَنْ ﴿ إِلَّهُ الْمُرْعَ جِكِفُكَ ۚ إِنَّا لَمْ يَعْمُوا لِأَنَّ الرَّبِّ وَمَرَهُمْ . عَيْدُ كُدُّ ٱلْكَثِينَ فَسَعُطَ كُلُّ وَجُل عَلَى صَلِحِيهِ وَقَالُوا غُومُوا زَجِعُ إِلَى شَعْبًا وَإِلَى أَرْضِ مِلَادِ فَامِنْ سَيْفِ ٱلْمُلُعِرِ . ٢٠٠٠ تُعُوا فرَعُونَ مَكَ مِعْرَ الْمِقَاتُ جَلَّ الْمُلاكَ . عِنْ يَعْ أَمَّا يَعُولُ ٱلْكَ الَّذِي رَبُّ الْمُلُودِ أَنْهُ إِنَّهُ سَيِّمَةُ كَالُورَ بَيْنَ الْجِبَالِ وَمِثْلَ ٱلْكُرْمَلِ عِنْدَ ٱلْجَرِ . ١١٤ إِنْهِي لك أَهُمَةُ الْبُلَاةَ أَيُّهَا ٱلسَّاكِنَةُ بِلْتُ مِصْرَ فَإِنْ فُوفَ تَعِيراً خَرَا بَا وَتُنْتَى خَالِيةُ بنير سَأْكِن. كَنْ إِلَّا مِمْرُ عِنْمَةٌ بَائِعَةُ أَلْجَالِ قَدْ خَرَجَ مَلْيَا ٱلنَّابُودُ مِنَ ٱلنَّمَالِ. يَجَلُّكُ وَكُفَّا مُسْتَأْمَرُوهَا فِي وَسَلِهَا كَغُولِ مُعَدَّةٍ . قَدْ وَلُوا وَمَرَاوا جِبا وَمَ يَتِمُوا لِأَثَمُ قَدْ صَلّ بِم عَلَيْمٌ وَقَتْ الْفَتَادِهِمْ . ١٩٢٨ مَوْمُا كَالْمُبَدِ يَسْرِي لِأَيَّمْ وَالْمُؤْنَ بِمَيْشِهِمْ وَآ قُونَ مَلَيْنا بِنُواوسٍ كَمَلِيلِي الْأَنْعِبَادِ . ﴿ إِنْ كُلِّي لِمُدْ مُلِّمُوا غَلْبِهَا يَقُولُ الرَّبُّ وَإِنْ كَأَنَّ أُ لَا لِمُسْتَعْمَى لِأَنَّهُمْ أَكُثُرُ مِنَ الْجَرَادِ مَثَّى لَاعَدَدَ لَهُمْ . \$250 قَدْ أَخْرِبَتْ بِلْتُ مِصْرً وَجُمِلَتَ فِي أَنِينِي شَعْبِ ٱلنَّمَالِ . عِنْ قَدْ قَالَ رَبُّ ٱلْخُرُو إِلَّهُ لِسْرَا نَيْلَ عَلَّهُ فَلَا أَكْمَدُ آمُونَ فُو وَفِرْعُونَ وَمِصْرَ وَآلِهَ وَمُلُوسِكُمَا . فِرْمُونَ وَيَعِمَ ٱلْمُتَوَكِينَ طَلْيه وأَجْلُهُمْ فِي أَيْدِي طَالِي نُفُوسِمْ فِي يَدِ نَوْكَهُ وَشُرَمَكِ إِلَى وَأَيْدِي عَيدِهِ. وَهِيَ بَعْدَ ذَلِكَ تَعْرِدُ مَسْكُونَةً كَمَا كَانَتْ فِي أَيَّامِ ٱلْعَدَم يَقُولُ الزُّنَّ . عَلَيْهِ وَأَنْتَ لَا تَعْفُ يَا عَبْدِي يَنْفُوبُ وَلَا تَعْزَعْ بَالِسْرَائِيلْ ظَإِنِّي أَخَلِفُكَ مِنَ ٱلْفُرْبَةِ وَذُرْ يُك مِنْ لْأَصْ بَالْآيَامُ فَيْرَجُ مِنْفُوبُ وَيَسْتَرُفُ الْأَلْمَةِ وَالْفَصْرِ وَلاَ يُسْهُ أَمَدُ عَيْدٍ فَلاَ تَحْفُ يَاعْبِي يَنْوُلُ يَثُولُ الرَّالَ فَإِنَّى مَمْكَ وَسَأْفِي بَعِيمَ الْأَمْرِ أَلِي دَمَوْلَك إِلَيها وَأَمَّا أَنْ فَلَا أَمْنِكَ مِنْ أَوْدَ بُكَ بِالْإِنْسَافِ وَلَآ أَرَثُكَ فَرْنَةً

# أكفضك آلسكايغ وآ لأثم بعنون

كالله كلية الرَّب التي حسَّات إلى إنسِا النَّير عَلَ الْمُسْطِينِينَ قَالَ أَنْ مُرَّبَ فَرْتُونَا فَزَّةَ . عَيْنِهُ مَكْمَا قالَ النَّهِ هَا إِنَّا مِا هَا تَعْلَى مِنَ النَّمَالِ وَتِعِيرُ سَيْلًا طَافِنَا قَتَمْرُ ٱلْأَدْضَ وَمِلاَّهَا ٱلْمِينَةَ وَسُكَانَهَا فَيَصْرُحُ ٱلْبَشَرُ وَقَالُولُ جِيعُ سُكُلوا ٱلأَرْسَ كالله مِنْ صَوْتِ وَمْرِ حَوَافِر جِبَادِهِ وَمِنْ ذَازًالْ عَبَائِمِهِ وَرَهْدِ دَوَالْبِهِ عَنْي لا بَلْكِتْ الآبَة إِلَى الْبَينِ مِن أَسْتِرَعَاءَ الأَبْدِي عِينَ لِمِنْ أَجْلِ الْيَوْمِ الآلِي لِمَسَادِ جَعِير ٱلْمُلْسَطِينَيْنَ لِأَسْتِلْمَالِ مُودَ وَسَبْدُونَ وَكُلِّ شَرِيدِ وَكَامِر لِأَنَّ ٱلَّبُّ يُدَمِّنُ الْمُلْسَطِينَانِ مَثِينَةَ مَوَالِ كَفْتُورَ . عَنْ قَدْ أَنَّ مَلَى مَزَّةً قَرْعُ الرَّوْدِي . سَكتت المُسْتَلِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُ مَنْ تُحْدَرُ فِينَ جَمِدُكِ . وي يَا سَبْفَ الرَّبِ إِلَى مَقَ لَا تُكُفُ ، أَنْهُمُ إِلَى فِندِكَ وَأَسْتَرِ وَأَسْتَرْ . وَيَعْلَ كَيْفَ يُكُفُ وَعُدْ أَرَّهُ الرَّبْ عَلَى أَشْفَالُونَ وَعَلَى سَاحِلِ الْجَرِ وَوَاعَدَهُ إِلَى هُنَاكَ

وَقَلَ مَا الْأَيْدِي خُدُونَ وَقَلَ الْأَخَاتُ مُسْتِ ، \$25 قَلَ جَمِع مُسُلَّحِ مُوآَّبُ
وَقَلَ مَا عَاجِ حَلْمَا تَعْبُ لِآنِي قَدْ حَلَمَتْ مُوآَلِ كَا أَنْ لِارْغَبَ فِيهِ يَعْلَ الْلِبُ عَلَيْهِ وَوَقَلَ الْمُعْبُ وَرَعَا مُوآَلِ مُحْكُمُ وَرَعَا عَلَى الْمُعْبُ وَرَعَا عَلَى الْمُعْبُ وَرَعَا لَمُعْلَقُ وَلَيْ الْمُعْبُ وَرَعَا لَمُؤْنَ عَلَيْهِ الْمُعْبُ وَرَعَا لَمُعْلِقً وَفَى الْمُعْبُ وَرَعَا لَمُعْلِقً وَوَعَلَ الْمُعْبُ عَلَيْهِ فَعَلَى الْمُعْبُ وَالْمُعْبُ اللَّهُ وَلَيْهِ الْمُعْلِقُ وَلَيْهِ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْبُ اللَّهِ وَيَعْمُ لِمُوالِمِ وَيَعْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

## ألفضل التاسغ والأمبغون

عِنْ عَلَى بَنِي مَثُونَ . مَكُمَّا قَالَ ٱلرُّبُّ ٱلْبُسَ لِإِسْرَائِيلَ بَنُونَ أَوْ لَا وَادِتَ لَهُ فَآ مَالُ مَلْكُومَ قَدْ وَرِثَ عِلدًا وَسَكَنَ شَمْهُ فِي مُدْنِهِ . وَهِ لا إِلَا مَا إِنَّهَا كَأَنَّ أَيَّامُ مَقُولُ الرَّبُ أَنْهِمْ فِيهَا خَنَافَ أَفِيَّالِ فِي رَبُّهِ بَنِي مَوْنَ فَصِيرُ ثَلَّ رَدْم وَتُحْرَقُ تُوابُهَا بَاللَّه وَمَنْ إِنْرَأْنِيلُ وَارْتِهِ قَالَ ٱلرَّبِّ. عَيْنِي وَلُولِ بَاحَشُونُ فَإِنَّ ٱلْمَ قَدْ وُمْرَتِ، أَصْرُغْنَ مَا كِنَاتِ رَبُّهُ وَتَحَرَّمْنَ بِالْمُسُوحِ وَالْدَانَ وَطُفْنَ عِنْدَ ٱلْأَسْجِبَ قَالَ مَلْكُومَ يَنْفُ إِلَى الْجُلاَّةُ هُوَ وَكَهَنَّهُ وَرُوْمَا أَوْهُ جَيِهَا . ١٤٠ مَا بِاللَّهِ تَلْقُونِينَ بالأودية . لَّذُ وَلَى وَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ النَّرَكَةُ عَلَّكُونِهَ الْمَاقَةُ مَنْ يُقْبِمُ عَلَّ. وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ فَلْدُمْرُونَ مَكِلَّ وَاسِوْ عَلْيَ وَجْهِ وَلَيْسَ أَسَدُ يَضِمُ الشَّادِدِينَ . عَلَيْهِ وَسَدَ ذَلِكَ أَعِيدُ سَمْيَ بَنِي تَمُونَ يَفُولُ ٱلرَّبُّ . يحجج عَلَى أَذُومَ . مَكْذَا قَالَ رَبُّ ٱلْخُودِ أَلَيْتَتِ ٱلْمُصَنَّةُ بَاقِيَةً فِي تَهَانَ . هَلْ هَلْكُتِ ٱلْمُنْورَةُ مَن ٱلْقَهَـينَ وَفَرَغَتْ حَكْمَتُهُمْ . يُحْتِيجُ أَهْرُبُوا . وَأُوا . أَسْكُنُوا فِي ٱلْأَعْمَاقِ يَاسُكُانَ وَدَانَ فَإِنَّى قَدْ جَلَيْتُ عَلَى عيسُو ٱلْعَطْبَ وَقَتَ اغْتَادِي لَهُ • ﴿ يَهِيْ لَوْ أَنَّ الْمَاطَةِينَ أَوَّكِ أَمَا كَانُوا أَبْقُوا -ُ صَاصَة أو ٱلسُّرَاقُ لَلِلا أَمَا كَافُوا يَعَلُوا بَعَلَكِ مَا يُحْفِيهِمْ . فَيَهِي أَمَا أَفَا فَرَايَتُ عِبلُو كَنَفْ خَنَايَاهُ فَلَا يَسْتَطِعُ أَنْ كُلْتِي . قَدْ دَمُّرْتْ دَرَّتُنَّهُ وَإِخْوَتُهُ وَجِيرًاتُهُ فَلا يَصْحُونُ . المُن يَامَاكُ وَإِنَّ الْمُنْ الْمُنْ وَلَتُوكُلُ أَرَامِكَ عَلَى مِنْ مِنْ اللَّهُ مَكُذًا قَالَ ٱلرَّبُ عَاإِنَّ الَّذِينَ لَمْ يَكِنْ مِنْ حَيْهِمْ أَنَّ يَشَرَكُوا ٱلكُلِّسَ قَدْ شَرِيُّوا شَرَّكُما قَالْتَ تُبَرّا تَبْرَتُهُ لَا ثُمَّا لَنْ تَفَرَّتُ شَرَّا عَلَيْ لِأَنِي بَذَاتِي الْمَنْ يَقُولُ الرَّبِّ إِنْ بَعْرَةُ مُسَيرُ دَعَمْا وَعَازًا وَخَرَابًا وَلَنْهُ وَإِنْ جِمِعَ مَدَانِهَا تَصِيرُ أَخْرَبَهُ أَبَدِيَّةٌ . عِيج إني تعِمْت مُحَةً مِن لَهُ وَالرَّبِ وَأَوْسِلَ سَفِيرٌ إِلَى ٱلْأَمَمِ أَنِ ٱجْتَعُوا وَأَقْدَمُوا عَلَيْكَ وَأَنْهَفُوا وْمَنَالَ . عِنْ عَانِي هَا مُنَا قَدْ جَمَلُكَ مَنْ يِرًا فِي ٱلْأُمْمِ خَيْرًا مِيْنَ ٱلْمُصْرِ عِنْ عَنْ فَد أَغُواكَ مَهُو يَكُ وَتَجَدُّرُ طَابِكَ أَيُّهَا السَّاكُنُ فِي تَخْلُوبِ السَّخْرِ ٱلْمُتَمِّكُ بِلُو الأحكمةِ. إِنَّكَ وَإِنَّ أَظَلْتَ عُمُّكَ كَاللَّمْرِ أَمْعِلْكُ مِن هُمَاكَ بَعُول الرَّبِّ. جيم وَتَكُونُ أَدُومُ خَرَابًا فَكُلُّ مَنْ يَرُّ بِهَا يَدْعَشُ وَيَعْتِرُ عَلَى جَمِعِ صَرَّبَتِهَا جِلَيْكِ كَا فَلِبَتْ سَدُومُ وَعَوْدَهُ وَمَا جَاوَدُهُما قَالَ الرَّبُّ فَلا يَسْكُن هُمَاكَ إِنَّالٌ وَلَا يَتَمَرُّ سُفِيهَا أَبُن بِشَر كَنْ إِنَّهُ كَالَمَد يَصْمَدُ مِنْ تَخْرِ ٱلْأَدُدُنَّ إِلَى ٱلْمُرْتَرِ ٱلدَّاخِيرَ أُومِنْ إِلَيْهِ فَيَدَيْمُ طَلْيَهِ. مَنِ ٱلْخُتَادُ ٱلَّذِي أُولِيهِ عَلَيْهِ وَمَنْ مِثْلِي وَمَنْ يُعَاكِمُنِي وَمَنْ ٱلزَّاهِي ٱلَّذِي يَبِعَث آهَلِي. يجهي إذيك أنغلوا منورة الرب ألي التمر بهاعلى أدوم وافكاره التي فستربا عَلَى سَكَانِ تَيْانَ . إِنْ صِفَادَ أَلْعَلِم يَصْرَعُونَهُم وَيَقُوضُونَ مَسْكِهُم عَلِيهِم وَيَعْ

#### ألفصل آلثامن وآلأم بغون

عِنْ مُولَتِ. مُكْفَا قَالَ رَبُّ لَلْهُوهِ إِنَّهُ إِسْرًا نِيلَ وَنِنْ لِنَتْمَ لِأَنَّهَا وَرَبْ وَقَرْيَانِيمُ أَخْرَيْتُ وَأَخْلَتْ وَأَخْرَىَ ٱلْمُعْلُ وَآدَتَمْتَ . ﴿ يَعِيمُ قَدْ زَالَ غُفْرُ مُوآتَ . عَلَى حَنْبُونَ فَدُ فَكُرُوا شَرًّا أَنْ عَلَمُوا لَسُتَأْصِلْهَا مِنْ الْأَمْمِ . وَأَنْتِ أَيِمَا يَا مَدْمِينُ سَعْمُينَ وَالسُّفُ يَمَقُّهِ . ويه مَوْتُ صُرَاءَ مِنْ خُودُوا إِنْمَ مَرَابُ وَالْحِمَامُ عَظِيمٌ . جِنْ قَدِ الْحَطَمَت مُولَ وَأَنْمَت صَالُوهَا مُرَانًا جِنْجُ لِأَنَّهُ فِي عَلَّمَةِ الويب يَا تَعْمُ بُكَا } عَلَى بُكَا } وَفِي مُخْدَد خُورُونَا ثِيمَ تِعِمَ ٱلْأَعْدَا الصَّرَاحَ الإنكساد. كان المرايد الخيرا بنوسكم وكونوا كالأش في البرية . كانه با ألك قد وَكُلت عَلَى مَنَا يُبِكِ وَكُلُودُكُ فَمَنَوْ خُبِينَ أَنْتِ أَيْنًا وَتَخُرُجُ كُونُ فِي ٱلْجُلَاءَ هُوَ وَكُمَّتُهُ وَدُوْسًا وَهُ جِما يَكُو وَإِنِّي الْلَمْسُ عَلَى كُلْ مَدِينَةً وَلَا تَشُومَدِينَةٌ وَيَبِيدُ الْوَادِي وَيُعَمِّرُ ٱلسَّهِلِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ ثُكُلُّم . عِنْكُ أَصْلُوا مُولَتْ جَاسًا لِتَعْلِيرَ وَتُحْرَاجَ فَإِنَّ مُمْنَا تَعِيدُ مُسْتَوْحِتَةً لَاسَاكِنَ فِيناً. عِينِهِ مَلْونُ مَنْ عِلَ عَلَ الرُّبِّ بِالشَّفِرْخَاة وَمَلُونُ مَنْ مَنْمَ سَيْحَهُ عَنِ ٱلدُّم . ١١٥٪ إِنَّ مُواتِي فِي خِصْدٍ مُنْذُ صَالَّانِهُ وَمُسْتَمَرُ عَلَى عَكْرِهِ لَمْ يَغْرُعُ مِنْ إِنَّاهَ إِلَى إِنَّاهُ وَلَمْ يَلْعَبْ إِلَى ٱلْجَلَاهُ وَلِذَاكَ بَيقَ طَعْمُهُ فِيهِ وَأَرّ كَتَبُّرُ دَائِمَهُ . وَإِنَّ لَذَاكَ مَا إِنَّا سَنَاتِي أَلْمُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَرْسِلُ فَيهَا إِلَيْهِ مُدَنينَ فَيْصِنُونَهُ وَيُفَرَغُونَ آيَتُهُ وَيُكَتَرُونَ دِيَانَهُ كِلْأَكُو فَعَبُ لِ مُوكَ مِنْ كُوسُ كَا خَبلَ آلُ إِسْرَا نَيْلَ مِنْ بَيْتَ إِبِلَ مُتَكَلِّمِهُ . ١١٦ حَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّا جَابِرَةُ وَرِجَالُ بَلْي فِي أَتِمَالُ . وَ لَا لَقَدْ دُمْرَ مُولَ وَمُعَد الْمَدُو إِلَى مُدْنِهِ وَغُفَّة شَائِهِ زُلُوا لِلاَجْمَ بِغُولُ ٱلْمِكُ ٱلَّذِي رَبُّ ٱلْخُودِ ٱلْمُدُ. ١٢٨ قَدْدَنَا عَلَى مُوآبَ وَالْمَرَعَ مَلاَكُهُ جِدًا ﴿ بِهِيْكِمْ إِرْقُواْ يَاجِمِهُ الَّذِينَ حَوْلَهُ وَجِبِمُ ٱلَّذِينَ يَسْرِفُونَ أَسَمَــهُ • فُولُوا كُنْ أَنْكُمْرَتِ ٱلْمُمَّا السُّلَّةِ وَٱلْسَبِبِ ٱلْبَعِيْ . عِلَيْكِ إِزْلِي مِنَ الْحَدِوَاصُّدِي فِي الطَّمَاةَ أَيُّنَا النَّاحِيَّةُ بِنُ دِيبُونَ قَإِنَّ مُذْمِّرَ مُوآبَ قَدْ صَهِدَ إِلَيْكِ وَهَدَّمَ خُمُونَكِ . كَلِيْنَةٌ فِينَ فِي ٱلطَّرِينِ وَتَعَلِّمِي إِشَاكِتَةَ عَرُاوِعِرْ السَّأَلِي الْمَارِبُ وَٱلْفَلَةَ . قُولِ مَاذَا مَرَى . جِيجِي قَدْ مَزِي مُولَ لِأَنَّهُ قَدْ دُكُّ . فَوَلُوا وَاسْرُخُوا . أَخْرُوا فِي أَذُونَ أَنْ مُولَكَ قَدْ دُمْرَ . عِنْهِ وَقَدْ وَافَى ٱلْمَشَاءَ عَلَى أَرْض السَّهْل عَلَ خُولُونَ وَيَهْمُتُ وَمِنْمُتُ عِيْهِ وَدِيلُونَ وَنَبُو وَبَيْتَ دِبْلاَ النَّمِ عِينَهِمْ وَوْ كَانْمَ وَبَيْتَ جَامُولَ وَبَيْتُ مَنُونَ ﴿ وَقَرَيْوَتَ وَبُصْرَةَ وَسَاثُرُ مُمُنُو أَرْضُ مُوْلَىٰ ٱلْبَيِدَةِ وَٱلْثَرِيبَةِ . عِنْ عَلَمْ عَلَىٰ مُولَىٰ مُولَكِ وَمُعلَمَتُ فِوَاعُهُ يَقُولُ ٱلأَثْ والما المرادة الله عند من الله والمنطقة المرادة الله المرادة الله المرادة المر مُعْمَدُ : عِنْهِمُ أَلَمْ يَكُنْ إِسْرَائِيلَ مُعْمَعَة عَنْدَكَ. هَلْ وُجِدَ بَيْنَ ٱلْمُمُوسِ عَنْي تُنفِعَ دَأَسَكَ كُلُما تَكَلَّمْتَ عَنْهُ . ﴿ إِنْ كُوا ٱلْدُنْ وَأَقِيمُوا بَيْنَ ٱلْمُخُودِ بِأَسُكُانَ مُوكَبِّ وَكُونُوا كَأَخْمَامَةِ أَلِّي تُمَنِّسُ فِي أَطْرَافِ فَم الْمُؤْةِ . كَانِيجَ لَقَدْ بَعِنكَ بَكُيْر مُولَتَ الشَّعِيدِ الْكِيْرِ . بِتَنَاعِهِ وَتَكَيْرِهِ وَتَيَرِّهِ وَزَنَّمْ طَلَّه . ١٠٠ عَدْ عَلَمْ مَنْ لأ الرَّبُّ خَتَّهُ وَمُقَّهُ الَّذِي لَارْمَانَةَ فِيهِ لَدُمْ مَنْمُوامَا لَارْمَانَةُ فِهِ . عِيْمِ لَا إِلَى أُونُولُ عَلَى مُوآبَ وَأَصْرُحُ عَلَى مُوآبَ كَأِهِمْ وَعَلَى وَجَالَ فِيرَ حَادَسَ أَفُوحُ . ﴿ ﴿ وَأَ بُكَا ۚ يَرْدُ طَلِكَ يَا كُوْمَ سِجْةَ ٱلَّذِي أَعْمَانُهُ جَاذَتِ ٱلْجُرِّ بَلْنَتْ إِلَى بَحْرِ يَرْدُ. ظائهُ عَلَى حَمَادِكَ وَعَلَافَكَ قَدِ انْفُسُ لَلْدَمْرِ جَهِيجٍ وَزَالَ الْفَرْحُ وَالِأَبْنِيَاجُ مِنَ الْمُثل الْحَصِيبِ مِنْ أَدْضِ مُوآبَ وَلَنَغَتُ الْخَيرَ مِنَ الْمَاصِرِ فَلا يَدُوسُ وَانْسُ جِنَافِ إِلْ مُكُونَا حَيْثَةً لَاهُمَافٌ . عَلِيْجَ إِنَّهُمْ مِنْ صُرَاحٍ تَحْشُونَ إِلَى أَلِمَالَةً وَإِنَّ يَاعَسُ أَطْفُوا أَضُوانَهُمْ وَمِنْ صُوعَمَ إِنَّى خُودُونَانِمَ أَنْجِلَّةِ التَّلَائِكِيةِ وَمَيَاهُ يُجِيمَ أَيْمَا قَدْ تَعْبَتْ . عِيجٍ وَأَنْتَعُ مِنْ مُوآبَ يَقُولُ الرَّبِ الصِّيدَ فِي مَشَادِ فِيمُ وَالْمُتَرِّ لِالْمِتِيمْ. المالة إذاك مَنْ ظَلِي عَلَى مُوآبَ حَعَالِمْ مَا وَيَثَنُّ مُؤَادِي كَأَثُمَ إِلَى عَلَى رَجَّالُ فِيرَ حَادَىنَ . لَكُذُ هَلَكُوا لِكُنْرُةِ وَوَنِهِمْ ﴿ إِنْ إِلَيْ الْحُلِّ وَلَى الْمَرْعُ وَكُلُّ طِبْبَةٍ تَعْلُومَةُ

والإومن المنط الأب لا أشكل بل تكون بأشرها خرابًا فكل من ير بابل بنعش وَيَشْفِرُ عَلَى جَبِيعٌ ضَرَبَاتِهَا . عَلَيْنَا إِسْطَفُوا عَلَى بَالِلَ مِنْ كُلَّ جَانِدٍ يَا جَبِعَ وَامِلْى السي . الْرُمُواعَلَيا . لا تُنتُوا عَلَى السِّهَامِ وَلَهُا خَطِتْ إِلَى الرَّبِ عِنْ الْمَعْواطَيَها مِنْ كُلِّ جَانِي ، إِنَّهَا قَدْ سَلَّمَتْ أَندِيهَا وَقَدِ أَنهَادَتْ أَسُلْهَا وَهُدِمَتْ أَسُوادُهَا لِأَنّ ذلِكَ أَنْطُمُ ٱلرَّبِّ فَأَتْقِمُوامِنَا وَكَا فَلَتِ أَضَالُوابِهَا . عَلَيْنَ أَسْفَ أُسلُوا ٱلزَّادِةِ مِنْ كَابِلَ وَمُمْسِلُ ٱلْيَخِسِلِ وَمُتَ ٱلْحُصَادِ · إِنَّهُ مِنْ أَمَام سَيْفِ ٱلْكَاحِرِ كُلُ وَاحِدٍ يَتَوجُهُ إِلَى عَمْيِهِ وَيَهْرُبُ إِلَى أَزَمِهِ. ﴿ وَإِنِّهِ إِسْرَائِيلُ غَنْمُ مُنْتَكُ \* قَدَّ ظُرَدَتُهُ ٱلْأَلُودُ . أَوْلَمَا مَكُ أَنْوَ وَافْرَسَهُ وَآخِرُهَا نَهُو كُدُوسُرْمَكُ إِلَى هَعْمَ عِظْلَهُ . عِنهِ إِذَٰ إِنَّ مُكْفَا عَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَائِلَ هَا آنَذَا أَخْتَدُمَكَ بَابِلَ وَأَدْتَهُ كَا ٱلْمُثَلْثُ مَعِكَ أَشُورَ علي وأيد إسرائيل إلى مرتبه فيرعى في الكرمل وكاشان وتنفيم نف في جيل أَمْرَا نِيمَ وَجِلْمَادَ . ﴿ يَهُوكُ أَلَا أَيْمَ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ يَقُولُ ٱلرُّبُّ بِطَلَبْ إِنَّمْ إِسْرَاثُلُ فَلا بُكُونُ وَخَطَتْ أَيَهُوذَا فَلا تُوجَدُلا فَى أَعْفُو مَنْ أَيْفِيهِ ﴿ ٢٠٠٠ إَسْمَذُ إِلَى الْأَدْسَ الشَّدِيدَةِ الرَّادِ وَإِلَى الشُّحَّانِ المُسْتَوْجِينَ الْمِثْلِ. خَرْبُ وَأَبْسِلْ وَرَأَهُ هُمْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَأَنْمِ كُلُّ مَا أَمْرُ ثُكَ بِهِ . فِي يَعْلِي صَوْتَ فِتَالَ فِي ٱلأَرْض وَحَطَّمُ عَظِيمُ. عِنْ كُن كُرَن وَخُطَبَ مَلْزَفَةُ ٱلْأَرْضِ بِأَسْرِهَا كَيْتَ صَاوَتُ كَا إِلَّهُ فَعَنا عَنْدَ الْأَمْمِ . كَانْ لَكُ تَعَلَيْتُ الْأَشْرَاكَ فَأَخِذْتِ يَا بَالِلْ وَلَمْ تَنْفُرِي . لَلْذَ وُجُدْتِ فَتُصْ طَلُكِ لِأَنْكِ أَنْصَلْتِ ٱللَّهِ . ١٠٠٠ فَتَمَ ٱللَّهُ خَرَاتُهُ وَأَلْرَذُ ٱلآتَ غَضَهِ لِأَنَّ السَّبَّدِ دَبِّ ٱلْجُنُودِ حَمَلًا فِي أَرْضِ ٱلْكُلْمَا نَينَ. ١٣١٤ عَلَمُوا عَلَيْكا مِنَ ٱلْأَكَامِي وَٱنْفُوا أَمْرَ أَاهَا وَكَوْمُوهَا عَرَمًا وَأَبْسِلُوهَا وَلَا تَكُنْ لَمَّا بَقِيَّةٍ . عِين أَسْتَلْمِهُ وَأَ جِيمَ ثيراً بَهَا وَلَيْزَلُوا لِلدُّنجِ . وَيُل لَمْمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَنَّى يَوْمُهُمْ وَقَتْ أَفْتِنَادِهِمْ . عَلِي صَوْتَ أَهُار بَينَ ٱلْمُلْتِينَ مِنْ أُرْضَ فَالِي لَكِي يُغْيِرُوا فِي صِينُونَ فِأَنْهَامِ ٱلرَّبِ إِلْهَا أَيْهَام حَبْكَهِ . ١٤٢٤ إسْتَذَعُوا إِلَى بَابِلَ أَلْمُلَةَ جَعِهَ وَاطِئِي أَلْيَسِيَّ وَٱنْزُلُوا صَلْيَسَامِن كُلّ جَانِ وَلَا يُكُن مُفْلِتُ . جَادُوهَا يُحَسِ أَفَالَهَا وَكَهِيمِ مَا عَلَتِ أَعْلُوا مِهَا فَإِنْسَاعَتُ عَلَى ٱلرَّبِ عَلَى قُدُوسَ إِسْرَائِيلَ . ﴿ يَعْيَكُمُ لِذَٰلِكَ يَسْفُطُ شُبَّانِهَا فِي سَاحَانِهَا وَيَعْمُتُ جِيمْ رِجَالِ أَفْتِتَالَ فِي ذَلِكَ أَلْمُ مِ يَقُولُ ٱلرُّبْ ، عِنْهِ هُأَ ثَمَّا مَلْكَ أَيُّكَ أَلْمَا فِي يَعْوِلْ السِّيدُ رَبُّ الْجُنُودِ لِأَنَّ مَعْدُ أَنَّى يَوْمُكَ وَمُّتْ الْعَقَادِكَ. ١٠ عَلَيْ سَيَعْدُ النَّقِي وَيَسْفُطُ وَلَيْسَ أَحَدُ أَيْسِهُ وَأُوعِدُ نَارًا فِي مُدْنِهِ فَتَأْكُلُ كُلَّ مَا حَوْلَهُ . عَلَيْ هَكُمُنا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنَّ بَنِي إِسْرًا لِيسِلَ وَبَنِي يَهُوذَا مَظَالُومُونَ جَبِمًا وَجِيمُ ٱلَّذِينَ سَوْهُمْ يِّسِكُونهُمْ وَقَدْ أَوَا أَنْ يُطَلِّمُوهُمْ عَيْنِهُ كَلِنَّ قَادِيتُهُمْ قَوِيٌّ . رَبِّ ٱلْجُلُودِ ٱسمُّهُ . فَهُوَ مُعَاسِمُ لِخُسُومَتِهِمْ كِنَىٰ يُوبِحَ ٱلْأَدْضَ وَيُعْلِقَ سُكَانَ بَابِلَ . ﴿ يَهِمُ ٱلسَّيْفُ عَلَى ٱلْكُلْمَا نِينَ بَفُولُ ٱلرَّبُ وَعَلَى سُكَّانِ بَابِلَ وَعَلَى رُوسانَهَا وَعَلَى مُحُمَّاتِهَا . ١٠٤٤ السَّيْفُ عَلَى عَرَافِيها فَيسَفَهُونَ . السُّيفُ عَلَى جَايِرَتِها فَيْفَنْلُونَ . عِنْ السَّيْفُ عَلَى خَيْها وَعَلَى عَبَلَتِهَا وَعَلَى جِيهِ أَقْنِيفِ أَقْنِي فِي دَاخِلَكَ الْمِيرُونَ كَالِثَارُ . ٱلنَّيْفُ عَلَى كُورُهَا فَنْتَهِا لَهُ عَلِينِكُمْ أَلُونُمُ عَلَى مِبَاهِما تَضِفُ لِأَنَّهَا أَرْضُ مَفُونَاتِ وَقَدْ تَدَكَّمُوا بالأَصْنَام. الله الله تَسْكُنْهَا وَلُمُونَ الْتُغْرِمَ كِلابِ الْوَحْسِ وَقَالِي إِلَيْهَا بَلَكُ النَّامِ الْمَا يَعْدُونُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَلَا تُسْكُنُ مِنْ بَهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَلَا تُسَرُّ إِلَى جِلِ فَجِلِ عَلَيْكِ كَا قَلْ ٱللهُ سَدُومَ وَحَمُورَةَ وَمَا جَاوَدَهُمَا يَفُولُ ٱلرَّبُّ فَلا بَسكُنْ هُنَالَةً إِنْ اللَّهُ وَلا يَتَمَرَّبُ فيها أَنْ يَشر كَيْنِيْكِي هُوذًا شَمْبُ مُفْيِلُ مِنَ الشَّمَالِ وَأَمَّةٌ عَظِيمَـةٌ وَمُلُوكُ كَتَيْرُونَ مَاهُونَ مَنْ أَقَاسِي ٱلأَدْضِ ٢٢٪ قَايِشُونَ عَلَى ٱلْشِبِيّ وَٱلْزَادِيقِ قُسْــاةً لَايَرْهُونَ وَكَالْجَمْرِ صَوْنَهُمْ رَاكِبُونَ خُيُولًا مُصَطَّفَةً كَا لِسَانِ لِلْمَاتَلَيْكِ بَا بِلْتَ بَابِلَ. ﴿ ﴿ ﴿ وَكُنَّ بَلْمُ خَيْرُهُمْ مَكِ بَا بِلَ فَأَسْرُخَتْ بَدَاهُ وَأَخَذَهُ كُرُبُ وَعَاصُ كَا أَلَقَى تَلِدُ. ١٢٢ هَا إِنْ كَالْسَدُ يَصْعَدُ مِنْ غَنْرِ ٱلْأَرْدُنِّ إِلَى ٱلْمَرْتَمِ ٱلدَّاتِمِ وَأُومِنَّ إِلَيْهِمْ فَيَنْدَفَعُونَ عَآيْهِ • مَنِ ٱلْمُخْتَادُ الَّذِي أُوزَّيهِ عَلَيْهِ وَمَن مِنْلِ وَمَن يُحَاكِم وَمَن الرَّاعِي الَّذِي يَشِفُ أَمَاعِي . عَلَيْهِ إِلَّا لِكَ أَسْمَلُوا مَشُورَةَ ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي ٱلَّذِيرَ بِهَا عَلَى بَابِلَ وَأَفْكَادَهُ ٱلَّتِي فَحَصُّرُهَا عَلَى أَرْضِ

صَوْتِ سُقُوطِهِمْ وَ لَزَلَتِ ٱلْأَرْضُ وَصُرَاحُهُمْ نَيِعَ صَوْنُهُ فِي يَحْرِ ٱلْفُلْزُمِ. \$200 هَا إِنَّهُ يَرْتُفُمُ كَالْفُرُ وَجِلِيرٌ وَيَلْفُرُ جَنَاحَتِ عَلَى أَصْرَةَ فَتَصِيرُ فُلُوبُ جَايِرةِ أَدُومَ فِي ذَلِكَ ٱلْكُومِ كُمُلُكِ ٱلرَّأَةِ مَلَيْهِ · عَلَيْهِ عَلَى دِمَشْنَ. قَدْ خَرْبُ هَاهُ وَلَا فَادْ قَدْ تَعِيْدًا بَشِيةَ هَا لِنَهُ فَذَا يُوا ﴿ فِي أَنْجُرِ أَصْطِرَكُ لَا يُسكُنُ أَنْ يَهِداً • كا كا إسترْعَتُ مَثْنَ أَ وَوَلَّتْ هَارِئَةً . أَخَذَتُهَا ٱلرَّحْدَةُ وَأَدْرَكَهَا ٱلْكُرْبُ وَٱلْحَاضُ كَٱلَّتِي تَلاُ . والوكات لا الله عَلَى اللَّذِيتَ وَالْوَسُوفَةِ قَرْ فِي مَسَرَّتِي . عَلَيْهِ يَسْفُطُ شُرَّانِيا فِي سَلَمَانِهَا وَيَعْمُتُ جَيِمُ دِجَال اَفْتِنَالِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ يَعُولُ دَبُّ ٱلْمُؤْدِ • كَلْمُنْكِمُ وَأَضْرِمُ كَارًا فِي سُورِ دِمَشَنَّ فَتَأْكُلُ تُصُورَ بَنْهَدَه ﴿ عَيْنِينَ عَلَى قِيسَدَادَ وَبَمَالِكِ حَاصُورَ أَلَى مُنْرَبِّهَا نُلُوكُ ذُمُّرُ مَكُ بَابِلَ . خَكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ قُومُوا أَصْعَدُوا إِلَى فِيعَادَ وَدُّتُرُوا أَنِكَ ٱلْمُفرق. ١ عِلَيْهِ إِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَخْيِتِهُمْ وَفَضَهُمْ وَيَسْتَوْلُونَ عَلَى شُفَيْمُ وَجَيْرِ أَدْوَاتِهِمْ وَإِبْلِهِمْ وَلِيَادُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْمُولِ مِنْ كُلَّ جَسَةٍ • \$ أَهْرُ أَهْرُ وَا سَرِيعاً وَأَشْرُدُوا . أَسَكُنُوا فِي الْأَعْلَقِ يَاسْكَانَ حَاسُودَ يَقُولُ الرُّبُّ فَإِنَّ نَبُوكَهُ وَمَّر مَكَ مَا لِمَ قَدِ ٱلنَّمْرَ مَلَكُمْمُ مَثُورَةِ وَفَكَرَ مَلَكُمْ فَكُرًا . ﴿ لِلَّهُ فُومُوا أَضَمَدُوا إِلَى أُمَّةٍ مُطَّنَّتُ بِسَاكَةٍ فِي ٱلْمَاعَةِ يَقُولُ الرَّبُّ لَا أَيْوَابَ لِمَا وَلَا تِزَالِجَ شَكْنَاهُمْ فِي ٱلْمُؤَاةِ كالله تَصِيرَ إِلَيْمُ مَهَا وَمَوَاشِيهِمِ ٱلْكَثِيرَةُ سَلّا وَأَذَرْيَ لِكُلّ رَبِحِ أُولَٰلِكَ ٱلمُشُومي الزُّوايًا وَمَنْ صَحُلُ حُدُودهُمْ أَجُلُ عَطَيَّهُمْ يَفُولُ ٱلرَّبُّ . عَكُلُ فَتَصِيرُ حَاصُورُ مَاوَىٰ لِيَكُنِ آوَى مُسْتَوْحَثَةً ۚ إِلَى ٱلْأَبَدِ لَا يَسْكُنُ هُمَاكَ إِنْسَانُ وَلَا يَتَمَرَّبُ فيها أبْنُ يَقَرِ ، عَنْ اللَّهُ كَالُامُ ٱلَّذِبِ ٱلَّذِي كَانَ إِلَى إِدْمِيا ٱلنِّي عَلَى عَلَامَ فِي بَدْه مُلْتِ صِدْفِيًّا مَكِي بَيُوذَا قَائِلًا . عِنْ ﴿ هَكُذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ هَأَ نَذَا أَحْطِمُ قُوسَ عَسِلامَ وأس فُذَرَتِهُمْ عِيرِيجٍ وَأَجْلُبُ عَلَى عَلِامَ ٱلرَّيَاحَ الْأَرْبَعَ مِنْ أَصْلَا ٱلسُّمَآ ٱلْأَرْبَهَ وَأَذَرِيهِمْ لِلْكَ ٱلرَّيَاحِ كُلَّمًا وَلَا تُكُونُ أَمَّةً إِلَّا يَأْتِهَا مَنْكُودُو مَنْ لَامَ يَوْيَهِ وَأَحلُ بِمَلامَ ٱلدَّعْرَ أَمَامَ أَغْدَانُهُمْ وَأَمَامَ طَالِي نُفُوسِهُمْ وَأَجْلُبُ عَلَيْهِمِ ٱلشَّرُّ وَشَرَارَةَ غَضَبي يَفُولُ الرَّبُّ وَأَمْلِقُ فِي ۗ أَوْجِمُ السُّنِكَ إِلَى أَنْ أَنْتِهُمْ كِلاَيْحَةٌ وَأَجْسَلُ مَرْشِي فِي عَلِامَ وَأَهْكُ مِنْ هُنَاكَ ٱلْلِكَ وَٱلْرُوْسَاءَ يَعُولَ ٱلرَّبِّ. ﴿ يَهُمُ كُنِنِي فِي آخِرُ ٱلْأَيَّامِ أَعِيدُ سَبِي مَلِامَ يَفُولُ ٱلرُّبُ

## ألغضل الخشون

وَهِي أَلْكُلُمَهُ أَلَى تَكُلُّمُ بِهَا ٱلرُّبُّ عَلَى إِلَى وَعَلَى أَدْضِ ٱلْكُلْمَا نِينِ عَلَى لِسَانِ إِدْمِيا أَتِّي . وصح أَخْبِرُوا فِي ٱلْأَمْمِ وَأَسْمِمُوا وَأَرْضُوا أَرَّايَةَ . أَعْلِنُوا لَا تَكْتُمُوا ، قُولُوا قَدْ أَخِلَتْ بَابِلُ وَأَخْرِي بَالْ وَأَنْسَلَمَ مَرْودَاكْ . قَدْ أَخْرِتْ أَصْنَامُهَا وَأَنْسَلَتْ أُوتَانا . وي فَإِنَّ أَمَّةً قَدْ طُلَّتَتْ عَلَيًا مِنْ النَّمَالِ فَعَبْسِلُ أَرْضَهَا مُسْتُوحَتُهُ لَاسَاكِنَ فِيهَا. الله شرّدُ واوتَمَنُوا جَيِيمُ مِنَ الْبَشَرِ إِلَى الْبَالِمِ . عَنْهِ فِي قِكَ الْأَيامِ وَفِي ذَلِكَ مُعَمَّدُ وَاوْتَمَنُوا جَيِيمُ مِنَ الْبَشَرِ إِلَى الْبَالِمِ . عَنْهِ فِي قِكَ الْأَيامِ وَفِي ذَلِكَ ٱلنَّمَانِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ يَأْتِي كُو إِسْرَائِلَ هُمْ وَبَوْيَهُوذَا مَا وَهُمْ يَسِيرُونَ وَيَبْكُونَ بَكَا وَيَلْتَصُونَ ٱلرَّبِّ إِلْهُمْ . ﴿ يَهِمُ يَسَأَلُونَ عَنِ ٱلطَّرِيقِ إِلَى صِيْدُونَ وَمَلَيْسَا يُعْبُلُونَ وَجُوعِهِمْ . هَلُوْا أَضَعُوا إِلَى ٱلرَّبِ بِهَدِ أَبِدِيَّ لَا يُلْسَى . ﴿ إِنَّ كَانَ شَعْيِ خَرَفَانَا ضَالَةً ` رُغَانُهُمْ أَصَلُوهُمْ وَعَدَلُوا بِهِمْ إِلَى الْجِبَالِ فَكَاهُوا مِنْ جَبَلِ إِلَى أَحْسَنَةٍ وَنَسُوا مَرْجِنَهُمْ. يَجْمِعُ فَحَسَمُلُ مَنْ صَادَفُهُمْ أَفَرَسُهُمْ وَمُشَا يِفُوهُمْ قَالُوا لَا ذَنْبَ مَلِنَا لِأَنَّهُمْ خَطَالُوا إِلَى ٱلَّذِي مَعْرُ ٱلْبِرَالَابِ مُنْتَعَلِ ٱلْجَيْمِ ، ١٠٠٤ إِنْتِحِسَلُوا مِن وَسَطِ كَابِلَ وَمِنْ أَدْضَ ٱلْكُلْمَانِينَ ٱخْرَجُوا وَكُونُوا كَالْتُيُوسِ قَدَّامَ ٱلْسَلِيمِ عَيْدٍ فَإِنِّي هَا أَنَا مُنْهِنْ وَغُرِجٌ عَلَى بَابِلَ جَمَّ أَمْمِ عَظِيّةٍ مِنْ أَرْضَ النَّمَالِ فَيَصَطَفُونَ عَلَيْهَا وَمِنْ هُسَالَةَ فُوْخَذُ ۚ سِهَامُهُمْ كَجَالِّرِ خَبِيرِ لَا يَرْجِمُ أَحَدُ فَارِغًا. ١٠٢٣ كَتَمِيرُ أَرْضُ ٱلْكُلْمَا يُبِينَ سَلَا وَيَجِيعُ سَالِيها يَضْبُونَ يَقُولُ ٱلرُّبِّ . ١٢٢ وَإِنَّكُمْ تَفْرَحُونَ وَقَرْحُونَ كَامُتُهَى مِيزَانِي وَتَطَلُّمُونَ كَخِسَةٍ تَدُرُسُ وَتَعْهَلُونَ كَأَلْجِيدٍ. ١٤٤٤ لَمُدْ خَرَيَت أَمْكُمْ جِدًا وَخَهِلَتْ وَالدَّكُمْ عَا إِنَّهَا تَكُونَ الْأَخِيرَةَ بَيْنَ الْأَمْمِ وتَعِيرُ يَرَيَّة قَمْرا فَلاةً

ٱلْكُلُمَا يَهِنَ . إِنَّ صِنَـَادُ ٱلْقَلِيرِ عِشْرَعُونَهُمْ وَيُقَوِّضُونَ مَسْكِيمُمْ طَيِّهِمْ . \$25 مِنْ صَوْتِ ٱلْمَا إِلَيْهُمَا أَخِذَتْ بَالِلْ وَآلَ لَتِ الْأَرْضُ وَتُرَجَ السَّرَاخُ بَيْنَ ٱلْكُمْرِ

#### ألفَصلُ الْحَادِي وَٱلْحَسُونَ

ويُن مَكُفًا قَالَ ٱلرَّبُ هَا تَنَا أَثِيرُ عَلَى بَابِلَ وَسُكَّانِهَا ذَوِي ٱلْمُلُوبِ ٱلْمُأْوِمَةِ لِي رِيماً مُعِلِكَةً عِنْهُ وَأَدْسِلُ إِلَى بَا بِلَ مُذَرِّنَ فَيُذَوُّنِهَا وَغُلُونَ أَرْضَهَا لِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ عَلَيْهَا مِنْ حَوْلِيَا فِي يَوْمِ ٱلصُّرِ . عِنْهِ لا يَطَا الْوَاطِي قَوْسَهُ وَلَا يُقْدِمْ بدِدْعَهِ . لا تُتَوَاعَل شُبَّانِهَا ۥ أَبْسِلُوا جَهِمَ جَيْشِهَا ۥ ١٤٢٤ يَسْفُطُ أَفْتَنَى فِي أَرْضِ ٱلْكُلِّمَا نَبْيِنَ وَٱلْطَلُوفُونَ فِي شَوَادِعاً . عَيْدٍ فَإِنَّ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا لَمْ فَيْهِلِمِنْ إِلْهِهَا مِنْ ذَبِ ٱلْخُودِ وَإِنْ مُلِّتَ أَذْ شَهِمًا إِنَّا عَلَى تُعْدُوس إِسْرَا نِيلَ. عِنْ الْفِرِيُّوامِنْ وَسَعْلَ مَا لِي وَأَنْجُوا كُلْ وَاحِدِ بِنْسِهِ . لَا تَنْفِ مُعُوا بِإِنْهَا فَإِنَّ هُذَا وَقُتْ أَنْعَلَم لِلَّابِ فَهُو نُبَاذِيها مُكَافَأةً . عَنْهُ إِنَّ اللَّهُ كَالُّ دُمَّدَ بِيدِ الرَّبِ تُسكر كُلُّ الْأَدْضَ مِن عُرِهَا مَرْ بَتِ الْأَمْمُ وَلَذَ لِكَ تَعَلَّمْتِ ٱلْأَمَمُ . عِيْعَ بَنْتَ سَعَلَتْ كَابِلُ وَهُلِلَتْ وَلُولُوا عَلَيْسَا . خُذُوا بَسَانًا لِوَجِيهَا لَلْهَا تُنفَى . عِنْ عَلَمْ عَالَمَا كَالِلَ ظَلْم نُنْتَ . أَخِرُوهَا وَلَنَفَ كُلُ وَاحِدٍ إِلَى أَدْمِهِ فَإِنَّ مَنْنَا هَا بَلَمَ إِلَى السَّاوَاتِ وَدُفِعَ إِلَى الْنُهُم . عَيْنِ أَلَر أَ الدّي يُّ أَخَلُوا غُنِيرٌ فِي صِنْونَ بِسَلْ الرَّبِ إلْهَا . عَلَيْهِ سُنُوا الرِّهَامَ . المَلْوا الأَوَّاسَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ أَقَامَ رُوحَ مُلُوكِ مَلَانِي وَقَدْ أَخْمَرَ عَلَى بَابِلَ أَنْ يُدَرِّرَهَا لِأَنْ عُ أَيْمَامُ الرُّبِّواْ أَيْتَامُ هَكِيِّهِ • عَنْ عَلَى أَسُواد بَابِلَ ٱلْسُوا ٱلَّا يَهُ وَشَدْدُوا ٱلْمِرَاسَةَ وَأَسْهُوا الْقُبَّةُ وَهَيُّوا ٱلْكَمِينَ قَإِنَّ الرَّبِّ قَدْ أَشَرَ وَأَنَّمُ مَا تَكُلُّمَ بِهِ عَلَى مُحطَّانِ بَآبِلَ. عِنْ أَيُّهَا اللَّهَ عَلَى الْمِيامِ الفرَيرَةِ ٱلْكَثِيرَةُ ٱلْكُنُورَ قَدْ وَافْتَ عَاقِبَكِ وَحَدُّ مُعْبِكِ . بَيْنَا إِهِ أَمْمَ دَبُّ أَلْمُنُودِ إِنِّي أَسْلَاكِ رِمَّالَا كَأَلْحَادِبُ فَيَعِيمُونَ مَلَكِ بِالْمَافَ. يُحِيدُ هُوَ الَّذِي مُنَمَّ الأَرْضُ بِفُوتِهِ وَثَبَّتَ الْسُكُونَةَ يَكُمُنهِ وَبَسَطَ ٱلنَّهَاوَلَتِ بِفِطْنَتِهِ . كَذَا إِلَيْ بِمَوْتِهِ تَجْمُمُ فِمَارَ مِياهِ فِي ٱلسُّمَاةَ وَيُلْنِي ٱلشُّفِّ مَنْ أَضَى ٱلْأَدْسُ وَتُمْدِثُ ٱلْبُرُوقَ لِلْسَطَرَ وَيُبْرِدُ ٱلْرَيحَ مِنْ شَرَائِهِ • ﴿ ﴿ ﴿ كُلَّ الْمَرْمِنَ ٱلْبِلْ مَادَ بَلِينًا وَكُلُّ مَا يُم خَزِيَ بِالْمِثَالَ لِأَنَّ مَسْبُوكَ ذُورٌ وَلَا رُوحَ فِيهِ . عَلَيْ إِنَّمَا هْنِهُ بَالْمَةٌ وَمَنْنَهُ صَحْكَةٍ وَفِي وَمْتِ ٱلْإَنْجَادِ تَبْكُ . عَلَيْكُ لَيْسٌ مِضْلَ هْنِهُ حَظُّ يُعْوَبَ بَلْ إِنَّا هُوَ جَابِلُ ٱلْكُلِّ وَإِسْرَائِيلُ هُوَسِبْطُ مِيرَاتِهِ وَدَبُّ ٱلْجُنُودِ أشمهُ. والله أننَ مطرَفَ أَلِي آلَة كُرْبِ فَعَلَمْتُ بِكَ الْأَمَمُ وَوَكُرْتُ بِكَ الْمَاكِكَ . ويه وتطلت بك افرس وراكية وتطلت بك العَبَة وراكبًا . والا وتطلت بِكَ ٱلرُّجْلَ وَٱلْمَرْأَةُ وَحَطَنتُ بِكَ ٱلشَّيْحَ وَالسِّيعُ وَحَطَنتُ بِكَ ٱلشَّابُ وَٱلْمَدَدُآة . وَعَلَمْتُ إِنَّ الرَّاعِيَ وَقَطِيمُهُ وَعَلَمْتُ إِنَّ الْمَارِثُ وَقَدَّاتُهُ وَحَلَّمْتُ إِنَّ الْمُسَعَّامَ وَالْوَلَاةَ . عِلَيْهِ وَإِنِي أَجَادِي إِلِي وَجَمِعَ سُكَانُو أَدْضِ الْكُلْمَانِينَ بَكُلَ شَرِّهِمِ الَّذِي صَنَوهُ مِسَيُّونَ أَمَّامَ غُلُونَكُمْ يَقُولُ ٱلَّانِّ. ﴿ عَلَيْكَ أَلِمَكُ أَلِم الْمُلَا أَنْفُ وَيُولُ الرُّبُ أَقْيِي يُفْ وَكُلُّ الأَرْضَ فَالْمُدُّ يَدِي طَلْ فَ وَأَدْ مُربُك مِنَ السُّمُوذِ وَأَجْلُكَ جَبِـلا مُتَوَقِّدًا ﷺ فَلَا يُؤخَّذُ مِنْكَ حَبْرُ الزَّاويَّةِ وَلَا حَبُرُ ۗ الْأُسْ بَلْ تَكُونُ أَخْرِبُهُ أَبِدِيَّةً يَقُولُ ٱلرَّبُّ ، عَلَيْهِ إِنْسِبُوا ٱلرَّابَ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱنْفُوا فِي ٱلْبُونِ فِي ٱلْأَمَمِ . قَدْسُوا عَلِيهَا ٱلْأُمَمَ وَكَادُوا طَلَيْهَا كَالِكَ أَزَارَاطَ وَمَقَّ وَأَشْكُنَاذَ . وَلُوا عَلِيهَا قَائِدًا وَأَخْرَجُوا عَلَيْها لَكُيْلَ كُا لَجَنَادِبِ لَلْمُشَادَ . عِينِهِ فَدَسُوا مَلَيْهَا ٱلْأَمْمَ مُلُوكَ مَادَايَ وَخُكَامَهَا وَجِمْ وَلَانَهَا وَكُلُّ أَرْضَ سُلطَكَهَا عَيْهِمْ فَنَتَر لَلَ الْأَرْضُ وَزَاتِيدَ لِأَنَّ أَفْسَعَادَ الرَّبِّ تَعُومُ عَلَى ۚ إِلَى لِتَجْسَلَ أَرْضَ بَا بِلَّ مُسْتَوْحِتَة لَاسَاكِنَ فِيهَا . عَيْنِهِ قَدْ أُخْجَمَ جَايِرَةُ وَإِلَى عَن ٱلْقِتَالِ وَأَوْوَا إِلَى ٱلْمَاظِل وَخَارَتْ مُعَاعَثُهُم وَصَادُوا كَالْيَا وَالْحَرَفَ مَسَاكِهُمْ وَحُطِيتَ مَرَ الْبُعَا. فَيَهْ فَا يَسْمَى سَلم إِنَّاهُ سَاعٍ وَنُخْبِرُ لِلِنَّاةِ غُنِهِ لِلْغِبَرَ مَلِكَ بَابِلَ إِنَّ مَدِينَتُ مَذَ أَخِذَتْ مَن آخِرُهَا عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمَارِ قَدْ أَسَكَتْ وَالْمَاضَ أَعْرَفَتْ بَاللَّهِ وَدِجَالَ الْعَالِ عَيَّرُوا.

وي لا أنه مُكذًا قال رَبُّ المُنودِ إِنَّهُ إِسْرًا نِيلَ إِنَّ إِنْ كَبِينَدِ وَقَدْ حَانَ دِيَالُها وَبُعْدَ قَلِلَ مَانِي أَوَانُ حِمَادِهَا . عَنْهُ لَا أَحَلَنِي نَوْ كَدْرَسُرُ مَكِ اللَّهِ وَأَفْانِي وَجَمَلَنَي إِنَّهُ فَارِغًا . أَبَلَمْنِي كَالْتِينِ وَمَلاَّ جَوْفَهُ مِنْ طَبِّإِنِي ثُمُّ نَفَانِي . عِيْع ظلمي وَظُلُمُ ۚ لَمْنِي عَلَى مَا إِلَ تَقُولُ سَاكِمَةُ صَابُونَ وَدَي عَلَى سُحُنُانِ أَدْضِ ٱلْكَلَمَا تِينَّ تَمُولُ أُورَشَلِيمُ. عَيْنَ إِلا اللهُ هُكُذَا قَالَ ٱلرَّبُ هَا آنَذَا أَعْلِيمُ لِمُصُومَتِكِ وَأَنْتَيمُ نَصْنَكِ وَأَجَفُ بُحُرَهَا وَأَغَيْسُ يَنْهُومَا كَيْنِ وَصَيرُ بَابِلُ دُجَّا وَمَأْوَى لِنَكْتِ آوَى وَدَهَتَا وَمَنْهِرًا لَاسَاكِنَ فِيهَا. عَنْهَا إِنَّهُمْ يَزَادُونَ جَبِمَا كَالْأَشْبَالِ وَيَتَأْمُونَ كَجرَّاهُ الْأُسُودِ . عِنْ عَنْدَ وَتَجْمِيمُ أَجْمَلُ لَمْمُ شَرَابًا وَأَسْكُرُهُمْ لِكُنْ يْرَمُواثُمْ يَالُوا فُومًا أَبِدِيا فَلَا يَسْتَيْفَظُونَ يَعُولُ أَرَّبُ عِينِهِ وَأَنْتِكُمْ كَالْمَلَانِ إِلَّى الدَّيْمِ وَكَا كَكِبْصِ مَمَ التُنوس، وينهُ كن أخِلَت شيفاك وأمسكت غَرْكُل الأَدْض . كن صادَتْ بَابِلُ دَهَنا بَيْنَ ٱلْأُمَمِ. ١١٨٤ قَدْ طَلَمَ ٱلْجَرْعَلَى بَابِلَ مُشْرِتْ بِحَفْرَةِ أَمُواجِهِ. وَ اللَّهُ عَادَتُ مُدُنُهَا أَسْتَوْحَثَةَ أَرْضَ قَفْرِ وَقَلَاةً أَرْضَاكَا بَسْكُنُ فِيهَا إِنْسَانُ وَلَا يُرْمُ بِهَا أَنْ بَشَرٍ . ﴿ يَكُنُّهُ إِنَّ أَكْتُهُ بَالَّانِي بَابِلَ وَأَخْرَ جُمِنْ فِيهِمَا أَبَكُمْ وَلَا تَخري إِلَيْهِ ٱلْأُمَهُ مِنْ بَعْدُ وَسُودُ كَإِيلَ أَيْضًا يَسْفُطُ ، عَيْنِي ۚ أَعْرُجُوا مِنْ وَسَطِهَا يَاشَنِي وَأَنْجُوا كُلُ وَاحِدُ بِنَفْ وِمِنْ شَرَّةٍ غَنْبِ ٱلرَّبِ . ١٤٤٤ وَلَا تَفْشَلْ فَكُوبُكُمْ تَفَعَلُوا عِنْدَ ٱلمُعْمَةِ ٱلْق تُعَمُّرُ فِي الْأَرْضَ ، كَإِنَّهَا تَرَدُّنْهُمَةٌ فِي سَنَةٍ وَتَهْدَ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ نُمُعَهُ أَخْرَى وَيَعْمَثُ فِي ٱلْأَرْضِ مُشَلِّطُ عَلَى مُشَالِّطِ. ١٠٠٠ لَذَاكَ مَا إِنَهَا كَأِنَّ أَكُمُ أَكْتُدُ فَهَا مَضُوكاتِ بَابِلَ فَخَزَى كُلُّ أَرْسَهَا وَتَسْفُطُ قَلَاهَا جِيهًا فِي وَسَعِلَا يَهِ بَيْعٍ وَزُنَمُ عَلَى بَابِلَ السَّهَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَكُلُ مَا فِيهَا لِأَنَّ ٱللَّذِيرِينَ بَاقْوَبَ امِنَ النَّمَالِ يَقُولُ ٱلرُّبُّ . عَلَي كُمَّا أَسْفَطَتْ بَابِلُ كُلِي إِسْرَائِيلُ كُلِيكُ يَسْفُطُ قُلَى بَابِلَ فِي كُلَّ الْأَدْسِ ، عَلِي إِي أَيَّا الَّذِينَ أَظُنُوا مِنَ ٱلسُّنِفِ عَلَمُوا لَا تَبْتُوا اذْكُرُوا ٱلرَّبُّ فِي ٱلْمُرْبَةِ وَتَضَلُّ أُودَ شَلِيمُ بِثَلُوبِكُمْ. ﴿ يَأْمِينَ قَدْ غَرِينَا لِأَنَّا سَمِنَا تَشِيرًا وَضَلَى ٱلْحَبِّلُ وُجُوهَنَا لِأَنَّ الْفُرَبَّةَ وَخَلُواْ أَمْدَاسَ بَيْتِ الرَّبِ. ويُنجِع اذ إلكَ هَا إِنَّهَا كَأَنِي أَيُّومُ يَقُولُ الرَّبُّ أَخْمُدُ فيها مَشْو كاتبا وَفَ كُلِّ أَدْضَهَا يَعْنُ ٱلْجُرْحَى . كَانْتُكُمْ إِنَّ جَالِ وَإِنِ ٱذْ نَفَتْ إِلَى السُّكَا وَمَنْتُ مَمَالِي عزُّ عَامِنْ عَدِي أَنِي عَلَيْهَا لَلْدَرُونَ يَغُولُ الرَّبِّ . كَذَيْ صُوتُ مُرَاحِ مِنْ إِيلَ وَحَمَامُ عَظِيمٌ مِنْ أَرْضِ ٱلْكَلَمَا يَهِينَ عِينِهِ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ وَمَرَّ } إِلَى وَأَجَوْ مَنْكَ ٱلصُّونَتُ الَّهْلِيمُ وَقَدْ عَبِّنَ أَمْرَاهُمْ كَالْكِيَّهِ الْقَرْدَةِ وَالْطَلَّتَ جَلِّنَهُ أَمْوَاتِهِمْ . \$25 لأن الْدَعْرَ قَدْ زَحْتَ عَلَيَا عَلَى ؟ لِلْ تَجَارِتُهَا أَطِدُوا وَفِيلُهُمْ كُمِرَتَ لِأَنَّ إِلَّهُ الْلَصَافَاتِ ٱلرُّتُ يُجَازِيبًا . جِنهِج إِنَّى أَسْكُرُ رُوْسَاتُهَا وَحُكُماتُهَا وَخُكَّامَهَا وَوَلاتَهَا وَجَارِتَهَا فَيَنَامُونَ وَمَا أَبِدِيا وَلا يَسْتَقِطُونَ يَعُولُ ٱلْكُ الَّذِي رَبُّ ٱلْخُودِ اللهُ . عِيدي مَكْلا قَالَ رَبُّ ٱلْمُنُودِ إِنَّ أَسْوَارَ بَابِلَ ٱلْمَرِينَةَ تُفْتَلَمُ ٱقْتِلَامًا وَأَيْرَابَهَا ٱلشَّاعِنَة تَحْرَقُ بِٱلنَّارِ فَأُولُ تَمْ ُ الشُّوبِ فِالِمِلْ وَجَدْ الْأَمْ قِنَادِ . \$ الْكَلامُ الَّذِي أَمَّرَ بِهِ إِنْ مِا اللَّيْ سَرَا يَا نَنَ يَدِ يَا نُنِ عَسَا لَمَّا أَعْلَقَ مُمَّ صِنْفِيًّا مَكِ بَهُودَا إِلَى بَإِلَ فِي السُّنَّةِ الرَّامَةِ لِنُلْكِهِ وَكَانَ سَرَابًا دَيْسَ الْحَدَّةِ ، عَنْ لِلْ كَتَبِ إِذْمِيا فِي كِتَابِ وَاحِدِ جِيمَ الثِّرَ الَّذِي يَأْتِي عَلَى إِبلَ جَمِمَ هَذَا ٱلْكَلَامِ ٱلْمُكْتُوبِ عَلَى إِبلَ . وَإِلَّ وَقَالَ إِذْمِ ا لِسَرَّانًا إِذَا وَافَيْتَ كَإِلَ طَلَالِمْ وَأَثَلُ جِمِعَ هَذَا ٱلْكَلامِ: عَنْ وَقُلْ أَيْمُ ٱلْبُ أَنتَ تَكَلُّتُ عَلَى هَذَا ٱلْوَضِمِ أَنْ تَسْتَأْصِلَهُ فَلَا يُكُونَ فِيهِ سَاكِنُ لَا إِنْسَانُ وَلَا بَعِيمَةً بَلْ يُكُونَ أَخْرِبُهُ أَنِدِيَّةٍ . ﴿ وَمَنَّى فَرَخْتَ مِنْ تِلاَوْةِ هَٰذَا ٱلْكَتَابِ فَأَرْبِطُ بِهِ عَبِرًا وَأَنْفَ فِي وَسَعِهِ أَثْمُرَاتِ جَيْزِيْ وَقُلْ كَذَٰ لِكَ تَفْرَقُ بَابِلُ وَلَا تَفُومُ مِنَ الشَّر الَّذِي أَجِلْهُ عَلَيْهِا وَتُبْتَى رَازِحَةً • إِلَى هُنَا كُلامُ إِدْمِيا

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْخَسُونَ

هَنْ كَانَ صَدْعًا أَنَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَكَ وَمَكَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً إِلْوَنَكِيمَ وَآمَمُ أَدِهِ حُومًا لَا إِنَّهِ إِدْمِيا مِن لِنَّةً . يَحْمَلِكُ وَمَنَعَ الشُرُ فِي عَنِي الرُبْ رَفَعَ وَالْسَ لِمُ يَاكِينَ مَلِكِ يَهُوفَا وَأَخْرَجُهُ مِنَ السَّجْنِ ﷺ وَكُلَّامِ وَكُلَّهُ إَكْلَامِ طَبِّهِ وَجَهَلَ عَرَضُهُ أَغَلَى مِنْ غُرُوشِ اللّهُائِ اللّذِينَ مَسَهُ فِي بَابِلَ ﷺ وَفَهِرَ يَنَابُ سِجْهِ وَبَنِينَ يَقِتَاوَلُ الطّهَمُ أَمَنْهُ فَانِنَا كُلُّ أَكُمْ حَايِمِ . فِي تَعْرَفُو إِلَى تَدْم لَهُ وَظِينَةٌ وَالِنَهُ مَنْظَى أَمُونَ خِدْمِلِكِ بَابِلَ أَمْرُ كُلْ يَوْمَ فِي تَعْرَفُو إِلَى تَدْمَ تَعَايِمَ كُلُّ أَكْبِهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ وَلَى تَدْمَ اللّهِ تَعْرَفُو إِلَى

# مَرَانِي إنْصِياً

#### المصل الأوّل

وكان بند جلَّاء اسرائيل ويواب اورشاع ان ادميا جلس بيكي ورفَّ اورشلم جذا الوائم. وقال علا

عِيْدٍ كَيْنَ جَلَسَتْ وَحْدَهَا الْدِيْدَةُ الْكَثِيرَةُ الشَّهِ. صَادَتُ كَازَمَهَا اَسْطِيعُ فِي الْأَمْرِ، السَّبِدَةُ فِي الْلِكَانِ صَادَتْ تَحْتَ الْجُزْرَةِ

﴿ يَنْهُمُ بَنْكُ بِكُا ۚ فِي ٱلْمُلِ وَدُمُوعَا عَلَى خَذَيْهَا . لَا مُعَزِّي لَمَا مِنْ جَمِيرٍ غِيبِهَا . كل أَجِلًا لِمَا عَدُوا مِهَا وَصَادُوا لَمَا أَعَدُهُ

الله عَلَىٰ يَهُوذَا فِيْوْسِ وَشِعَةِ النَّهُودِيُّةِ سَكَنَتْ فِي الْأَمْمِ وَمُ تَجِدْ وَاحَةً . جَمِعُ طَاوِيهِ الدَّرِيقِ الدَّرِيقِ الدَّرِيقِ الدَّرِيقِ الدَّرِيقِ الدَّرِيقِ الدَّرِيقِ الدَّرِيقِ الدَّي

المَّنَا طُرُقُ مِنْهُونَ تَاجَتُ لِمَدَمِ القَادِمِينَ إِلَى الْأَعَادِ وَجِيعُ أَلِيهَا مُتَهَدِّمَةً . كَتَتَهَا مُنْتَهِلُمِنْ وَعَدَادَاهَا مُضَيِّراتُ وَهِي فِي مَرَادَةِ

عيد مَادَ مُمَا يَفُوهَا وَأَمَا وَأَهَا أَيْمَرُوا لِأَنَّ الرَّبِّ أَعْتَمَا كِتُقْرَةِ مَسْسِيسًا. أَنْقَالُما مَنْ أُوا مَنْشِينَ أَمَا وَجُو الْمَنَا بِن

المَّنِينَ وَوَالَ مَنْ بِلْتِ مِنْيُونَ مَلِّ بَهَا إِسَاء صَادَ وَفَسَالُوهَا كَأَيَا كِلَ لَمْ تَجِدْ مَرْتى مَسَادُوا وَلَا فَوَة فَمْ أَمَامَ وَجَهِ الطَّادِدِ

هِيهِ تَذَكَّنَ أُودَعَلِمُ فِي أَيَّامِ بِرِّسِا وَعَلَيْهَا تِعِيمَ مُنْتَهَا بَا أَيْنِ كَانَ لَمَا مُسْدُ أَيَّمِ اَقِيمَ. عِنْدَمَا وَقَرَ مَسْبُهَا فِي بَدِ الْعُنَايِقِ وَلَمْ يَصُرُهَا أَحَدُ وَلَهَا الْمُسْإِيقُونَ مَشْمِكُوا مِنْ ذَوَالِمَا

هِيْنِيْ خَطِئتُ أُودَشَلِمُ خَطَلَةَ فِي إِنْ لِمَنْهَا الطَّنْ : جَعِيمُ مُحْرِمِهَا أَوْدَوْهَا لِأَنَّهُمْ وَأَوْا سُواتِهَا : أَمَّا هِي قَتَهْتُ وَأَصْاعَتْ إِلَى الْوَدَّآدَ

عِيْدٍ قَدْبُسَطَ الْمَدُوْبُدُهُ عَلَى جَبِي مُشْتَبَاتِهَا قِائِهَا رَأْتِ الْأَمْمَ يَدْخُلُونَ مَشْيَسَهَا عِنْ أَرْتَ أَنْ لَا يَدْخُلُوا فِي عَيْمٍ لَكَ

المَنْ عُلُ شَمْهَا مُشَنَوَدُونَ مُلْسِدُونَ طَنَامًا . قَدْ بَذَلُوا مُشْتَهَاتِهِمْ الِأَسخُل وَدَة

بحسب جيم مَا مَنَمَ يُوَاقِيمُ عِيدٍ لأَنَّ غَمَبَ ٱلرَّبِ لَمْ يَبْرَحُ عَلَى أُورَشَلِيمَ وَعَلَى يَهُوذَا جَنَّى نَفَاهُمْ مِنْ وَجِهِ ، وَقَرَّدُ صَدْقِياً عَلَى مَكِدُ بَابِلَ . ﴿ يَهُمْ إِلَى السَّفَ التَّاسِمَةِ مِنْ مُلْكِي فِي ٱلْنُومُ ٱلْعَاشِرِ مِنَ ٱلنَّهُرِ وَفَدَ نَبُوكُهُ رَضَّرُ مَلِكُ ۚ بَالِلَ هُوَ وَكُلُ خُبُوشِهِ عَلَى أُورَشَلِمَ وَزُرُلُوا عَلِيهَا وَبَوْا حَوْلَمَا مِثْرَسَةٌ عِينِهِ فَدَخَلَتِ ٱلْدِينَةُ تَحْتَ لَلْمُعَاد إلَى ٱلسُّنَةِ ٱلْحَادِيَةَ عَفْرَةَ السَبِكِ صِدْقاً . ٢٢٠ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّاسِمِ مِنَ ٱلفَّهْرِ ٱلرَّامِ ٱشْتَدُّ ٱلجُوعُ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ خُبَرُ لِنَفْ ِ ٱلْأَدْضِ عِينِي كَنْفُرُوا ٱلْمَدِسَةَ وَهَرَبَ جِمِعُ دِجَالَ الْحَرْبِ وَخَرْجُوا مِنَ الْمُدِينَةِ لَلْآمِنْ طَرِيقِ الْبَلِبِ الَّذِي بَيْنَ السُّودَ في بِالْفُرْبِ مِنْ اُسْتَانِ ٱلْمَكِ وَٱلْكُلُدَا نَيُونَ عُيطُونَ بِٱلْمَدِينَةِ وَدَعَبُوا فِي طَرِيقِ ٱلْفَوْدِ عَلَيْ عَرَى جَنْشُ ٱلْكَلْمَا نَبِينَ عَلَى أَثَرَ ٱلْمَكِ فَأَذَرَكُوا صِدْقِيًّا فِي صَخْرًآه أَرِيحًا وَقَدْ تَفَرُقَ عَسْهُ جِيمُ عَيْثِهِ وَ إِلَيْ إِنَّ فَأَخَذُوا ٱلْلِكَ وَأَصْمَدُوهُ إِلَى مَلِكِ بَابِلَ فِي دِبَّةَ بِأَرْضِ عَاهَ فَصَلَا عَلَهُ ٱلقَمَالَةِ. ﴿ وَذَبَحَ مَكُ مَا لِمَ بَنِي صَدَّقَياً عَلِي عَلِيْهِ وَذَبَحَ أَيْمَا جَهِمَ دُوْساً و يَبُوذَا فِي رَبَّةَ كِينِهِمْ وَفَنَّا عَنِّي صِدْفِيا وَأُونَفُ أَسِلْسِتَنِي مِنْ نُحْلَى وَجَّا بِ مَكِنُ كَابِلَ إِلَى كَابِلَ وَجَعَسَلُهُ فِي بَيْتِ ٱلْحَرَى إِلَى يَوْمٍ مَوْتِهِ • ١٤٤٤ وَفِي ٱلشَّهِرُ ٱلْحَلِيس فِي ٱلْوَمُ ٱلْمَاتِدِ مِنَ ٱلثَّهُرِ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلتَّاسِمَةَ عَشْرَةً إِلْمَاكِ تَبُوكُهُ وَصَّرَ مَلِكِ فإيلَ قَدِمَ نُوزَوَادَانَ رَنْبِسُ ٱلشُّرَطِ ٱلْوَافِتُ أَمَامَ مَكِ بَابِلَ إِلَى أُورَشَلِيمَ عَنْهُ ۖ وَأَحْرَقَ بَيْتَ ٱلزَّبِ وَبَيْتَ ٱلْمِكِ وَجَمِعَ لِيُوتِ أُودَ شَلِيمَ وَكُلَّ بَيْتٍ لِمُظَمَّا ۚ أَخْرَقَهُ إِلَّهُ وَالْكِ جَعِمُ حَيْثِ ٱلْكَلْمَا نِيقَ أَلَيْنَ مَعَ رَبْسِ ٱلشَّرَطِ كُلُّ أَسْوَادِ أُورَشَلِمَ بِمَا حَوْلَما . وَيَعْدُ وَبَعْنَا مِنْ مَسَاكِينِ الْأَرْضِ وَسَائِ الشَّمْدِ ٱلَّذِينَ بَعُوا فِي الْمِدِيَّةِ وَالْمَادِ بِينَ ٱلَّذِينَ هَرَّبُوا إِلَى مَلِكِ فَابِلَ وَسَائَرُ ٱلْجِسَاعَةِ أَجْلِاهُمْ نَبُوذَدَادَانُ رَئِيسُ ٱلشَّرَطِ كالله وَزَك ريس الشَّرَطِ من مَساكين الأرض كِرَّامينَ وَقَالَاحِينَ. عَنَا وَعَدَ النُّمَاسِ الَّذِي فِينِتِ الرَّبِ وَالْتَوَاعِدُ وَبَحْرُ النَّمَاسِ ٱلَّذِي فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ كَيْمُرُهَا ٱلْكَلْمَانِيْوَنَ وَمَلُوا كُلُ نُعَاسِهَا إِلَى فِالِمَ. كَلِمُنْكُ وَٱلْمُدُورَ وَٱلْجَارِفَ وَالْجَامَاتِ وَالْمَقَادِ بِسَ وَالصُّمُونَ وَجِمِعَ أَدَوَاتِ ٱلْفَاسِ ٱلِّتِي كَانُوا يَخْدُنُونَ بِهَا أَخَذُوهَا . والطُّوتُ وَالطُّمُوتَ وَالْجَامِ وَالْمُقَارِيضَ وَالْمُدُورَ وَالْمَارَاتِ وَالسُّمُونَ وَالْأَقْدَامَ مَا كَانَ مَنْهَا ذَهَا فَالنَّهَ وَمَا كَانَ مَنْهَا فَشَةً فَالْعَشَّةَ أَخَذَهَا رَئِسُ ٱلثُّرَطِ. كان وَأَخَذَ الْمَاودَيْنِ وَأَلْجَرَ وَالِأَنْيُ عَشَرَ قُودًا مِنْ نَحْسِ الِّي تَحْتَ الْمُوَاعِد الِّي مَنْهَا ٱلْمُكُ سُلِّهَانَ لَيْتُ ٱلْرَبَ وَلَمْ يَسْحُنْ لِلْعُكَسَ هٰذِهِ ٱلْأَوْآنِي وَذَنُّ. عِنْ الْمُكَّ ٱلْمَمُودَانِ فَكَانَ طُولُ ٱلْمَمُودِ ٱلْوَاحِدِ أَمَانِي عَشْرَةَ ذِرَاعًا وَعُمِيلُهُ خَيْطًا ٱلْخَيْ عَشْرَة ذِرَاعًا وَتَخْفُ أَزْمَ أَمَامِمَ وَهُوَ أَجْوَفُ . ١٠ ١٤ وَعَلْيهِ نَاجٌ مِنْ نَحْسُ وَتَعْكُ ٱلتَّاج أَنْوَاحِدِ خَمْنُ أَذْرُعِ وَعَلَى أَلتَاجِ حَبِيحَةُ وَرُمُّانُ مِنْ حَوْلِهَا ٱلْكُلُّ مِنْ نَحْلس . وَكذيك كَانَ ٱلْمَهُودُ ٱلتَّانِي وَٱلْمَاكَاتُ . ﴿ وَكَانَتِ ٱلرُّمَّاكَاتُ سِنَّا وَيَسْعِينَ عَلَى ٱلْجَانِبِ ٱلْوَاحِدِ وَجُمَلَةُ ٱلرَّمَّانِ مِنَّةً عَلَى ٱلْحَبِيكَةِ مِنْ حَوْلِهَا ، ١١٨٤ وَأَخَذَ دَ نِيسُ ٱلشُّرَطِ سَرَامًا ٱلْكَاهُنَّ ٱلْأُولَ وَسَفْنَا ٱلْكَاهِنَّ النَّانِيَّ وَخَفْلَةَ ٱلْأَمْتَابِ ٱلنَّلاَّةَ . عِيْنِهِ وَأَخْذَمنَ ٱلْدِيَةِ خَصِيًّا وَاحِدًا ٱلَّذِي كَانَ مُوَلَّى عَلَى رَجَال ٱلْحُرْبِ وَسَبْعَةَ رَجَال بمُنْ يُشَاهدُونَ وَجْهُ ٱلْمَكِ ٱلَّذِينَ وُجِدُوا فِي ٱلْمَدِيَّةِ وَكَاتِ رَيْسَ ٱلْجَيْسَ ٱلَّذِي حَكَانَ يَجْمَ شَبَ الأَرْضُ وَسَيْنَ رَجُلًا مِنْ شَفِ الأَرْضِ الَّذِينَ وُجِدُوا فِي دَاخِلِ الْمِدِينَةِ ١٤٠٥ أَخَلَعُمُ مُوزَدَادَانُ رَيْسُ الشَّرَطِ وَسَيْرَهُمْ إِلَى مَلِكِ مَا بِلَ فِي دِبْلَةَ عِيْلًا فَصَرَبَهُمْ مَلِكُ بَابِلَ وَقَصْلُهُمْ فِي رِبْلَةَ فِي أَرْضِ حَمَاةً . وَأَجْلِي يَهُوذَا مِنْ أَرْضِهِمْ . ﴿ وَهُمَّا هُولَا الشُّفُّ ٱلَّذِينَ أَجْلَاهُمْ نَهُوكُهُ رَضَّرُ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلسَّابِيَّةِ تَلائتُ ٱلآفِ وَثَلَاكَ وَعَشْرُونَ مِنّ أَلْبُودِ • عَلَيْهِ وَفِي السُّنَّةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ لِنَّوكَ وَصَّرَ أَجْلَى مِنْ أُورَشَلِيم غَانِي من وَأَكْنِهِ وَثُلَاثِينَ نَفْ . عَنْهُ وَفِي السُّنَّةِ الثَّافِيةِ وَالْمِشْرِينَ لِنُبُوكُ وَشُرَّ أَنِيلَ نُهُوْدَدَادَانُ دَيْسُ ٱلشُّرَطِينَ ٱلْيَهُودِ سَبَّمَ مِنْةٍ وَخَسَةٌ وَأَدْبَعِينَ عَبَيمُ ٱلنُّفُوسِ أَرْبَعَتْ آلَانِ وَسِتُ مِنْةِ · £23 وَكَانَ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلسَّامِنَةِ وَٱلثَّلَاثِينَ غِلْلاَهُ مُو يَاكِينَ مَك يَهُوفَا فِي ٱلثُّمْرِ ٱلتَّا فِي عَشَرَ فِي ٱلسَّاجِرِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنْهُ أَنَّ أُولِلَ مَرُوفَكَ مَلكَ ؟ بلَ

وَأَضْرَمَ فِي يَنْفُوبَ مِثْلَ ثَادِ مُلْتَهَيَّةِ أُحَكَلَتْ مَا حَوْلَمًا

يه وَمَلِ وَمَلِ وَمَلِ وَمَا خُدَادٍ . يَهِ لَهُ لَوْ تَفِعَةً كُفَا بِي فَيَقُلُ كُلُّ شَعِي فِلْيُونِ وأَفْرَغَ كَتَادِ مُعْطَهُ عَلَى خِبَاءَ بِلْتِ مِسْيُونَ

جِيجٍ مَادَ ٱلنَّيْدُ كَنَدُو . تَعَنَّ إِسْرَائِيلَ. تَعَنَّ جِمْ فُسُودِهَا وَدَمَّرَ حُمُوبَهَا. أَكْثَرَ فِي بِلْتِ يَهُوذَا ٱلنُّوحَ وَٱلنَّفِيلَ

وي إِسْأَصَلَ كَتِنْ سِياجَهُ وَقُوْضَ تَعْضَرُهُ . أَنْتَى الرَّبُّ فِي صِيْونَ الْسِيدَ وَٱلنَّتَ وَنَيَدَ يَسُخُطِ غَنْبِهِ ٱلْمُكَ وَٱلْكُاهِنَ

ع المنه والمنافع المن والمن المنافع المن المنافع المنا أَطْلَقُوا أَصْوَاتُهُمْ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ كَمَّا فِي قَوْمٍ عِيدٍ

يْحَقّ فَأَنَّكِي أَلِثْرَاهَ وَأَلْمُورَ فَذَ بَلا جَمِعا

ور عاست في الأرض أوابيا ودَمَّر وَحَطَّم مَرَ الِيمَا . مَلْحُمَّا وَرُوساً وْهَا بَيْنَ ٱلْأَمْرِ. لَيْسَ شَرِينَةُ . حَتَّى أَنْبِيَّاوْهَا لَا يُعَادِفُونَ رُوْيًا مِنْ لَهُ نِوَالَّتِ

كالله شُوخُ بلت صِهْونَ جَلَسُوا عَلَى ٱلأَرْضِ صَامِينَ . أَلْمُوا رَمَادًا عَلَى رُؤُوسِهمْ وَشَدُوا مُسُوعًا . عَذَارَى أُورَشَلِيمَ طَأَطَأُنَ رُوُّوسَهُنَ إِلَى ٱلْأَرْضِ

والله عَنْ عَنْهَا مِنَ الدُّمُوعِ وَجَاشَت أَحْثًا فِي . كَبِدِي أُدِيقَتْ عَلَى ٱلْأَدْضِ مِنْ أَجْلِ حَطْمٍ بِلْتِ شَنِي. إَذْ غُيْنَ عَلَى ٱلطِّفَلَ وَٱلْمُرْضَعَ فِي سَاحَاتِ ٱفْرَاقِهَ

والله عَالُوا الأُمَّاتِهِمُ أَيْنَ ٱلْإُ وَٱلْخُدُ . إِذْ غُنِي طَلْبِهِمْ كَالْجُرْكَى فِي سَاحَاتِ ٱلْمَدِينَةِ. إذ أربقت نفوسهم عَلَى حضور أمهاتهم

جِنْهِ عَادًا أَعِنْكِ وَمَاذَا أَشَبُهُ بِكِي إِبِنْتَ أُورَشَلِيمَ مَادَا أَسَاوِي بِكِ فَأَعَرْ بِكِ أَيُّهَا ٱلْمَذَرُآةَ بِلْتُ صَيْرُنَ . إِنَّ حَطَّمَكِ عَظِيمٌ كَمَّا لَكِرَ فَنْ ذَا يَشْفِيكِ

جين أنبيا ولو رَأَوْا لَكِ أَلْبَاطِ لَ وَأَخْلَقَ لَمْ يَكْتَفُوا عَنْ إِنَّكِ لِمَرْدُوا جَلاَّ الدِ مَلْ رَأُواْ لَكِ مَفُولَاتِ مَأْطِلَةً وَغَوَا مَاتِ

عيد عَايِي الطَّرِيق صَفْعُوا عَلَيْكِ بِٱلْكُفَّيْنِ. صَفَرُوا وَمَزُّوا وُوْوَسَهُمْ عَلَى بلندِ أُورَشَلِيمَ. أَهْنِهُ هِيَ ٱللَّذِينَةُ أَلَّى يَدْعُونَهَا كَامِنَةَ ٱلْجَالِ بَعْبَةَ ٱلْأَرْضِ كُلِمَا

و الله جيم أعدا إلى قفوا عَلِكِ أَفْوَاهُمْ . مَفَرُوا وَمَرَفُوا ٱلْأَسْكَانَ . قَالُوا قد النِّطَنَّاهُ . هذا هُوَ الْيُومُ الَّذِي أَنْظَرْنَاهُ . قَدْ وَجَدْنَا وَرَأَيَّا

والمن عَدْ سَنَمَ الرَّبُّ مَا مُسَدِّهُ وحَتَّى الطُّولَ الَّذِي أَوْعَدَ بِمِمْنَدُ أَيَّامِ الْهُدَمِ . هَدَّمَ وَلَمْ يُشْفِقْ. فَأَنْتُمَتَ بِكِ الْمَدُو وَأَعْلَى فَرَنَ مُعْمَا يِفِك

ٱلنَّفِي النَّفِلْ مَا رَبُّ وَمَأْمُلْ كَفُ صِرْتُ مُزْدَرَاةً

عِيْنِ أَلَمْ يَبْلَتُكُمْ يَاجِمِ عَارِي ٱلطُّرِيقِ. تَأْسُلُوا وَٱنظُرُوا هَلَ مِنْ وَجَهِ كَوَجَهِي الَّذِي أَمَانِي ٱلَّذِي أَعْنَنَى بِهِ ٱلرَّبِّ فِي قِرْمِ أَصْطِرَامٍ عَضَبِهِ

يَنْ إِلَى مِنْ ٱلْمَلَا أَوْسَلَ مَازًا إِلَى عِظَامِي فَسَرَتْ فِيهَا . بَسَطَ شَرَكًا لِمِيلَ فَرَدْنِي إلى ٱلْوَرْآةِ . جَعَلَني مُستُوحِثَةً وَانْيَةً عُمِلُ ٱلنَّهَاد

وَيُهِ مَا نِيرَ مَاسِيٌّ بِيدِهِ فَأَحْتَبَكَتْ وَتَفَلَّتْ عَلَى غُنِقٍ. أَسْفَطَ قُولِي جَلَلِي ألتنذف أيد لاأستطيم معاالهام

ٱلمُفْمَرَةَ عَلَى ٱلْمَذُرَّآهِ بِلْتِ مِهْيُونَ

تَفْسى . بَنِي هَلْكُوالِأَنَّ ٱلْمَدُو قَدْ عَلَبَ

ور بَسَطَتْ صَيْلُونُ يَدَيْهَا وَلَا مُمْزَي لَمًا . أَقَامَ الرَّبُّ عَلَى يَعْلُوبَ مِنْ حَوْلِهِ مُضَايِفِينَ لَهُ . صَادَتْ أُودَشَلِمْ بَيْتُهُمْ كَلَامِت

عديد عادلُ الرِّبُ لِأَنِّي عَصَيْتُ أَمْرَهُ . إِنْهُوا يَا جِيمَ الشُّنُوبِ وَٱنْظُرُوا وَجِي . عَذَادَايَ وَشُكَّانِي مَعْمَوا إِلَى كُلِّلاً •

عِيْدٍ وَعَوْنُ عَمِينًا فَنَمَرُوا بِي . كَهَنِّي وَشُيُونِي فَاصَتْ أَدْوَاكُمْمْ فِي ٱلْمِينَةِ وَهُمْ لِتُسُونَ مَأْكُلًا لِلْرُدُوا نُفُوسَهُمْ

عِنْهِ أَنْظُرُ بَارَبُ فَإِنِّي فِي مِنِينَ . أَحْنَا أَنِي جَائِنَةٌ وَقَلَى مُخْتَبِطُ فِي وَاطنى لِأَنِّي عَصَنْتُ عَصَانًا . السُّنفُ يُتكلُ فِي الْخَارِجِ وَٱلْمُوتُ فِي الْلِّمِتِ

كاللهُ بَهُوا أَنِي أَنَهُ لَ ظُمْ مِكُنْ مَنْ يُزَينِي . جِيعُ أَعْدَانِي تَهُوا جِنْزِي فَتَيْوا لِأَنَّكَ فَلَتَ . أَخِلُ إِلْوَمَ ٱلَّذِي كَاذَيْتَ بِهِ فَيَصِيرُوا مِثْلِي

ويَ يَبْلُمْ كُلُّ شَرِّهِمْ إِلَى أَمَامِكَ وَاقْمَسَلْ بِهِمْ كَمَا فَعَلَتَ بِي لِأَجْلِ جِمِيم مَعامِيقً فَإِنَّ تَنْهُدِي كَثِيرٌ وَقَلَى كُنْدٍ

#### ألفصل آلثاني

ور كُنْ مَنْ السَّدُ بِمَضَهِ بِلْتَ صِبْدُونَ بِالطَّلامِ وَطَرْحَ مِنَ السُّمَّا إِلَى الْأَدْضِ غَرْ إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يَدْكُو مَوْطِئ قَدَمَيْهِ فِي قِوْم غَضَيهِ

عِيْجَ مَنَ السَّهُ جَعِ مَسَاكِن بِعُلُوبَ وَلَمَ لِنْفِق . هَدَّمَ بِمُغْلِبِهِ حُمُونَ بِلْتِ يَعْتِ مَمْ ا يُهِوْدَا وَا هَمَّهُا بِالْأَرْضِ. خَبِّسَ اللَّكَ وَالْرُفْسَةُ

يه علمَ فِي شِرَّةِ عَمْدَ بِاللَّهِ مُن الإِسْرَائِيلَ. رَدَّ بَينَهُ إِلَى الْوَرَّادَ مِن أَمَام السَّدْةِ. Digitized by Google

المَّذِينِينِ ﴿ أَرْبُ مَا لِمُ لِلْذِينَ يَنْظِرُونَهُ فِتُسْرِأَتِي تَقْسِلُهُ ﴿ وَلِينَ ﴿ عَيْدُ أَنْ لِنَظْرَ خَلَامُ الرَّبِ بِسَكُوتِ ﴿ يَقِيلُونَ ﴿ عَنْدُ الرَّبُولُونَ فَعَيْلَ الْفِيلُونِ مَسْلِكِمْ

المجالة ' تجلس وَخده وَرَفَحَتْ لِأَنَّهُ وَمَنَّمَا مَلِيدٍ ' تَجَلُّ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

إِنَّ السَّبَدَالَا يُلْهِي إِلَى الأَبْدِ. ١٤٢٤ < كَانَّهُ وَلَوْ أَغْتَ يَرْتُمُ رَ
 إِنَّ السَّبَدَالَا يُشْهِى إِلَى الأَبْدِ. ١٤٢٤ < وَإِنْسَ مِنْ ظَلِمْ يُشْبَى وَلَئِيْتُ مِنْ الْجَنْدِ</li>
 عَسَبُو كُذُوْ وَالْحِدِ ١٤٤٤ < وَإِنْسَ مِنْ ظَلِمْ يُشْبَى وَلَئِيْتُ مِنْ الْجَنْدِ</li>

إِنَّا الْمُعِنَّ تُعَنَّ الْأَنْهُلِ يَجِعُ أَشْرَى الْأَنْسِ عِنْهِ لَا أَوْمُونَ الْمُسْلِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

التروية من الذي قال فكان فون أن بالمراكبة. و التروين المراكبة في المراكبة المنظم الإنسان المني الزابل في النابل المناف بقائم الإنسان المني الزابل المناف بقائم المناف بقائم المناف ا

عِيْهِج \* فِلْمُسَوْمُوْاتُنَا وَتُغْتِرِهَا وَزَخِمْ إِلَى الرَّبِّ. عِيْهِج \* فِيرَجْ فُلُوبَنَا مَعَ الْأَبْدِي إِلَى الْهِ فِي السَّمَاوَتِ عِيْهِج \* إِلَّا مُنْ مَسَنِّنَا وَقُرْدُنَا وَآتَوَ لَمْ تَسَنُ

 عند القض بالنف ومرزة كاخلت وكم تنفوز عيري م إكشت بشام يلا تناخ السلاة . 328 م جملكا أوسلنا والمتارا بنين الشهور

\$22 هـ جَبِعُ أَمَدُآيَا تَضُوا طَلِبَنَا أَمُوْتَعُمْ ، \$25 هـ حَلَّ بِمَا الرَّفِّ وَالْمُلاَدُ وَالنَّمَارُ وَالْحَمَامُ \* \$25 هـ مَ عَيْنِي قَسِيلً بِالْجَارِيكِو عَلَى مَطْمَ بِلْمَتِ شَنْبِي

233 \* منيي تشكر ولا تشكف إذّ له لاتراز بي 253 \* إلى أن يلينج
وتينظر الرب مِن السّاة . 253 \* منيي تنجد تشيي من البُحسّة من تبير
تبدين ينيني

عند السلماذ في أخدا إلى السلماذ كالمنظور بتير على 338 \* وتاثلوا
 عناني في الحبر وَدَخْرَجُوا عَلَى مُحَرًا عَلَى مُحَرًا \* 358 \* المنسن الميلة تمون ولمي ولهات فله علكتُ

P \$25 مَنْ أَتِيكَ مَا وَبُرِينَ الْمُبُرِ الْأَسْلَ \$P \$25 مِنْ أَتَّمِ مَوْقٍ. لَا تَحْمُ أَذْنَكَ مَنْ وَقُرْقِ وَآسَتِنا تِي \$25 P إِنْقُرِبُ فِيمَ أَوْمُوكَ مُولَا لاَتَمْنَ

عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ لِمُسُونِينَ وَالْتَدِعَاتِي عِنْدُ اللَّهِ مَا مُدَوَّاتِ اللَّهُ مَا مُدَوَّاتِ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُولِقُلْمُ مِ

 الله عَمْرَعَتْ فُلُوبُهُمْ إِلَى السَّهِدِ ، يَا أَسُوَادُ بِلَتِ صِبْلُونَ آخِرِي الدُّمُوعَ كَالنَّهُرِ نَهَا وَلَكِهُ مَنْزَعِينَ لَكُنْ حَدَقًا عَبْنَكِ

325 فوي الخي لَإِذْ فِي أَوْلِ الْعَبَىلَةِ . أَدِيقٍ كَمَا لَمَا طَلِي فَالَةَ وَبُو النَّذِهِ . أَدْمَى إلَى الْمَا لَعَلَمُ الْمَالِكِ الْمَيْمَ عَلَيْهِمْ مِنَ المَلْحِ فِي دَلْمِ .
أَنْفَي إلَيْهِ كُلْمُلِ لِلْجُلِلِ مُلْوَسِ الْطَالِكِ الْمَيْمَ عَلِيهِمْ مِنْ المَلْحِ فِي دَلْمِ
كُل شلوع .

عَنْهُ أَنْفُلُ بَارَبُ وَكَالَمُ مَنْ صَنْتَ بِهِ هُكُفًا. أَنَّا حَتُلُ النِّبَا أَنْمَنَ أَنْفَالَ المِنْنَاقِ أَيْفِنَا فِي أَيْفِيلُ فِي مَنْدِسِ النَّبِدِ الْكَاهِنُ وَالْتِي

\$\$\$\$ إَعْلَاحَ عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي ٱلشَّوَارِعِ ٱلشَّيِّ وَالشَّيِّ \* عَدَادَايَ وَشُبَائِي سَتَعَلَمَا بِالسَّيْدِ، إِنْكَ تَعَلَىّ فِي يَوْمٍ عَشَهِكَ . وَيَحْتَ وَلَمْ تَشْفِقُ

ألفضل الثالث

المن من المنظمة الله المن الله المنطقة على المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنطقة

الله الله المرام لحبي وطلبي وَهُمَمَ عِظَامِ. الله عليه عليه من عَلَى وَالْكَتَنِينَ عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى و بَرَارَةِ وَمُشَلَّةً . اللَّهُ عِنْهِ ﴿ السَّكَنِينِ فِي الظَّلْمَةِ مِثْلًا الْمُؤْمِنِ قَدِيمٍ

هِنَيْهِ \* \* سَنَّحَ مَلَى مَثْنَ لَا أَمْرُجَ وَتَقَلَّ مَنْهِي . ﴿ \* إِنَّهُ وَلَوْ صَرَعْتُ وَاللهِ عَلَى و وَاسْتَنْفَ مِنْدُ صَلانِي . ﴿ \* \* \* \* \* سَنَّجَ عَلَى طَرِقِي بِالشِّيْتِ وَمَرْبَ مَسَالِكِي

المثلة 1 خُوَلِي ذَبُّ كَامِنُ وَأَسَدُ فِي البَغْرِ \$12 1 أَصَّلُ طُرُقِي وَوَكِنِي وَجَوَلَتِي وَجَوَلَتِي و وَجَلَقِي مُسْتَوْجِنَا ، \$22 1 وَمِلْ فَوْسُهُ وَتَعْبَنِي هَذَا إِلَّسْتُهُم

المثلثة الله مَرَقَ كُلِمَتِهَا بِيَتَاتِ جَنْتِهِ المثلثة اللهِ مِنْ مُسَمَّعَةً لِمِيمِ تَسْنِي اللهُ تَلِيق وَأَنْتِهُ لِمُمُ اللَّهِ مُنْظُةً المثلثة اللهِ اللهِ مَرَقِي مَرَادَاتِ الْوَالِي السَّنْجِينَا

٢٤ ١٠ جَمَعَ بِالْحَسَى أَسْنَانِي وَوَاسَنِي فِي الزَّمَادِ ٣٤٦٤ ١٠ وَبُسْلَتَ نَفْسِي عَنِ السَّلامِ وَفَهِيتُ الْحَيْمَاتِ ٢٤٤٤ ١٠ وَقَلْتُ إَلَاثَ إَلَاثَ عَلَيْكِ مِنَ الرَّبِّ

٢٠ الْحَصْرُ لِمْنِي وَشَالِي وَالْأَمْسَلِينَ وَالْمَارَةَ . اللَّهُ ١٠ إِنَّكَ سَنَدُكُو وَالْمَارَةَ . اللَّهُ ١٠ إِنَّكَ سَنَدُكُو وَكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّالَ

مِنْ دَأَتُو الرّبِ أَنَّا مَ نَشْمِلُ لِأَنْ رَاحِهُ لَا تَزُولْ. ﴿ وَإِنْ مَا مِنَ مَ مَ مَ مَ جَدِيدَةً فِي كُلّ صَلّ وَأَمَا تُلْكَ عَلَيْتِ مَا الرّبُ حَلِى قَالَ تَشْمِي جَدِيدَةً فِي كُلّ صَلّ وَأَمَا تُلْكَ عَلَيْتِ مَا الرّبُ حَلِى قَالَ تَشْمِى خَلْدَاتُ أَذْمُوهُ مَا مَا تُعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ أَمْرُهُ مَا مَا مُعْلِقًا لَمْ أَنْهُوهُ مَا مَا مُعْلِقًا لَمْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مَا مُعْلِقًا لَمْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مُعْلِقًا لِمَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا مُعْلِقًا لِمَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا مُعْلِقًا لِمَا أَنْهُوهُ مَا مَا مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لَمْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لَمْ مُعْلِقًا لِمُعْلَقًا لِمُؤْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لَمْ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِعِيمًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعِلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِمُ لِعِلْمِعِلَمًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِعًا لِمُعْلِمُ لِمِعْ

\*\*\*

عَيْنِينَ مَاهُوا حَسُمُنَانِ فِ الشَّوَاوِمِ . تَتَخُوا بِالدَّمِ حَقَّى لَمُ لِمِلْنَ أَحَدُّ أَنْ بَلِمُسَ مُلابِسَهُمْ

عِيْنِةٍ كَوْهُمْ أَنْ تَكُوّا أَيْكَ الْأَعْلِى . تَقُوا تَقُوالاَ لَلسُوا . ظَمَّا هَرَهُا لَمَ آالُوا كَايِنَ فِي الْأَمْرِلَا بَلُودُونَ إِلَّى مَسَاكِيم

عليه وقبه الرَّبِ وَرَحُمْ وَلَا يَمُوهُ يَنظُرُ إِلَيْهِ . فَلَا يُكُونُ إِكُمْ أَمُ لِلْكُمْ يَوَلَا رَأَفَة بِالنَّذِيخِ

عَنْهُ كُلُّتُ غُونًا إِلَى نُصْرَةِ بَاطِلَةِ وَصَدْنَا مِنْ مَرَاصِدِنَا إِلَى أَمَّةِ لَا تُخْلِمُنْ

يَ إِنْ تَمَنَيْدُوا خَطُوانَا حَتَى لَا نَسْكَ فِي سَاحَانِنَا. فَدِ اَفَتَرَبْتُ عَانِبَكَا وَغَتْ أَيَّامُنا لِأَنْ ٱنْفِشَا الاَّانِيْنَ آانَ الْفَوْدُونَ

عِيْنِينَ كَانَ مُطَادِدُونَا أَخَتُ مِنْ نُدُودِ السُّهَ . تَادُوا فِي أَعَانِنَا عَلَى اَلِجَالِو وَكَشُوا كَا فِي ٱلْمَرِينَ

الله الله إلله إلى وَالْمَرْ مِي يَا لِمِنَ أَفْرَمَ السَّاكِسَةَ فِي أَرْضِ مُوصَ . إِنَّهَا طَلِكِ أَيْمَا مُثَوَّاً أَكَمَانًا فَقَدَّكِينَ وَتَمَرُّونَ

عَيْرِهِ عَدِ انْشَنَى إِثْمَاكِ يَا بِلْتَ مِبْرُونَ . إِنَّ لَا يَلُوهُ نَمْلِيكِ . قدر افتقدَ إثْمَاكِ
كا بلت أدوة وكتف عَنْ خَالِماكِ

## ألفضل ألخامس

صلاة لرميا

ويه الذكر يارب ما سل يها النظر وعاين عادنا . ويهج قد انقلب ميراف الله الذكرة وثير فا إلى الأعاب . ويهج عسرة بال الأعاب . ويهج على الأب قا وألها أنا حكال لله الذي ويهم المنطقة عبر بنامة فا والحق وينط عليه . ويهج بالنسا على أعافا علم ذا المنه المنه والحق المن وينط أعلنا . ويهج بالنسا على أعافا علم ذا المنه المنه المنه وينه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه

وَغَضْتُ مَلْنَاجِدًا

مِنْ اللهِ الْمُؤْمِّمُ مُكَافَأَةً بَاوَدِ بَصَبَ الْحَالُ أَبِدِيهِمْ \$230 م الْجَمَلُ عَلَى اللهِ الْجَمَلُ عَلَ غُلُوبِهِمْ غِنَاوَةً وَتَقِمَّلُ بِهِمْ لَسَنَكَ : \$250 م الْمُؤْمُّمُ بِيَشَبَكَ وَابِعُمْمُ مِنْ تُحْتِرَبِهُ وَاللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمَا لِمَا اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِمَ

## ألفصل آلرابغ

عِينَ اللهُ مَا أَهُ مَا وَسَيَّرَ النَّمَارُ الْمَالِمُ وَالْبَالَتُ جِوَدَهُ الْمُدْسِ فِي رَلْسِ كل شاوع

هِيَةٍ بُلُو سِيُّونَ ٱلْكِرَامُ ٱلْوَدُونُونَ بِٱلْإِمِنِ كَيْفَ خُسِبُوا آيَةً مِنْ فَخَارِ مَلَ يَعَي ٱلْمُرَّافِ

عِيْجٍ حَتَّى بَلَثَ آوَى كَنْفَ النَّبِي وَأَرْضَتَ جِرَّاهَا · أَمَّا بِفُتْ صَبِّي فَعَاسِيَةٌ كَافَتُمْ فِي الْبَرِّيَّةِ

ين يَسَانُ الْمُرْتَى بِيَشْكِهِ مِنَ السَّلَسِ · الْأَمْقَالُ طَلَبُوا خُبُزًا وَأَ بِكُنْ مَنْ بَكِيرُهُ لَمْمُ

ع الَّذِينَ يَأَكُونَ اللَّهِ مِن مَكُوا فِي الشُّوارِعِ وَالَّذِينَ رَبُّوا فِي الْعَرْضِ الْحَصَنُوا الْمَزْالِي

عِيْج حَنَانُ لَذَرَالُهَا أَنْقُ مِنَ الْحَجِ وَأَنْتَمَ مِنَ الْجُنِو وَأَلْمَ أَجَمَامًا مِنَ الْآرِلْ

عِيْجَةٍ قَدْ أَسْجَ بَهَا وَهُمْ أَكُمْ مِنَ الطَّلَامِ ظَمْ يُرَفُوا فِي الشَّوَاءِ . أَمِيثَتَ جُلُودُهُمْ بِيظامِهِ وَبَيتَ كَالْحَتَبِ

عِيْثِهِ كَانَتْ قَلْ السُّنْدِ أَحْسَنَ خَالَامِنْ قَسَلَ الْجُرِعِ لِأَنَّ هُوْلَاءً كَانُوا بَلُولُونَ بِلَمَاءً فَشَلِ الْأَرْضِ

عَنْهُ أَيْدِي ٱلْبِأَاءَ الشَّيِيدَاتِ ٱلْمُنْ طَجِّتَ أَوْلاَدُهُنَّ فَكَانُوا لَمْنَّ طَلَمَا فِي سَلْمِ بِلْتِ شَيْقِي

عيد الخَبَرُ الرَّبُ الْحُفَةُ وَمَبُ شِرَّةً عَنْدِهِ فَأَضَرَمَ كَاذَا فِي صِيرُونَ فَأَكُلَتْ أَلْسَهَا و

عيد لم يكن مُلُوكُ الأرْضِ وَجِيعُ اسْكَانِ الْمُسْكُونَةِ لِيصَيْقُوا أَنَّ الْمُسَابِقَ وَالْمَسَدُوُ يَدْخَلَانِ الْقِلَالِ الْوَشَلِيمَ

\$25 لِأَبْلِ خَطَالِهَا أَنْهِيَاتِهَا وَآثَامِ حَجَيْتِهَا أَلَّهِ مَنْ مَنْكُوا فِي وَسَلِهَا وَمَ السِّدِينِينَ

# بنو للأبازوك

#### أَلْفَصْلُ الْأُوَّلُ

المُناكِمُ الْكِتَابِ الَّذِي كُنَّةُ بَادُولَ بَنْ نِيرًا بْنِ مَسْنَا بْنِ صِنْفَا بْنِ حَسَدْيًا أَبْ حِلْقِيًّا فِي أَلِيلَ عَنْهُ فِي أَلْتُهُ ٱلْحُلِمِيةِ فِي ٱلسَّامِ مِنَ ٱلشَّهْرِ حِينَ أَخَذَ ٱلكَلْدَانِيُونَ أُورَشَلِيمَ وَأَخْرُفُوهَا بِالنَّادِ ، عَيْنِي وَتَلا بَادُوكُ كَلامٌ هَذَا ٱلْكِتَابِ عَلَى مِنْهَى مِكْنَا بْن فُوبَاقِيمَ مَلِكِ بَهُوذًا وَعَلَى مَسَلِعِ جَبِيمِ ٱلشُّبِ ٱلَّذِينَ جَأَاوا لِأَسْتِمَاعِ ٱلْكِتَابِ كلين وَعَلَ مَسَلِيمِ ٱلْمُتَدِدِينَ وَرَبِي ٱلْمُؤلِدُ وَمَسَامِمِ ٱلشُّيْخِ وَمَسَامِمَ جَبِي الشَّبِ مِنَ ٱلصِّفَادِ إِنَى ٱلْكِبَادِ جِبِعِ ٱلسَّاكِينَ فِي إِبلَ عَلَى نَبْرَسُودٍ. ﴿ يَعْمُ فَكُواْ وَصَلُّوا وَصَلُّوا أَمَامَ ٱلَّابِ عَنْهِ ۚ وَهَمُوا مِنَ ٱلْفِضَةِ قَدْدَ مَا ٱسْتَطَاعَتْ يَدْ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْهِ ۚ وَبَشُوا إِلَى أُورَشَلِمَ إِلَى يُوبَافِمَ بْنِ حَلْقِيا بْنِ شَلُّومَ الْكَاهِنِ وَإِلَى ٱلْكَفَّةَ وَإِلَى تجبع الشَّب ٱلَّذِينَ مَمَّهُ فِي أُورَ شَلِيمٌ عَنْدَ مَا أَخَذَ آنِهَ بَيْتِ الرَّبِ الْسَافُوبَةَ مِنَ الْمُكِّل لَيرَدُهَا إِلْمَاذَضِ يَبُوذَا فِي ٱلْعَاثِرِ مِنْ سِيوَانَ وَهِيَ آيَةٍ ٱلْفِطْةِ ٱلِّي صَنَعَا صِنْقِا بْنُ يُوشِيّا مَكُ يَهُوذًا عِنْهِ بَعْدَ مَا أَخِلَ نَوْكَهُ مَرْ مَكِ بَابِلَ يَكُنْبُ وَالرُّوسَاة وَٱلْحَيْسِينَ وَٱلْمُقَدِدِينَ وَشَعْبَ ٱلأَرْضِ مِنْ أُورَشَلِيمَ وَذَهَبَ يَهِمْ إِلَى بَابِلَ. ﴿ إِنَّا أَوَا إِنَّا قَدْ أَدْسَلْنَا إلَيْكُمْ خِنَّةَ فَأَبْاعُوا إَلْفَقَةِ غُرَقَاتِ وَذَاعَ لِشَطِيتَ وَلَانًا وَأَسْتُوا تَقَادِمَ وَقَدِيْنُوهَا عَلَى مَذْبَحِ ٱلرُّبْ إِلِمْنَا. ﴿ إِلَيْنَا وَصَالُوا مِنْ أَجْلِ حَلِيَّةِ نَبُوكُهُ نَصُرَ مَكِ كَالْمَ وَحَيَاةٍ بَلِنَصْرَ ٱبْدِيكِنَ ثَكُونَ أَيَّامُهَا كَأَيَّامِ ٱلسَّاءَ عَلَى ٱلْأَرْضِ عِيْدٍ عَلَوْ بَيَا ٱلْبُ فُوَّةً وَبُنِيرَ غُيُونَنَا وَنَحَا تَحْتَ ظِلْ بَهُوكَهُ نَصْرَ مَكِ بَابِلَ وَظِلْ بَلْتَصْرَ أَبِنِهِ وَتَنَدَّبُ لَمْما أَيَّامَا كَثِيرَةً وَتَحُنُّ نَا نِلُونَ لَذَيْهِمَا خُطْوَةً . ﴿ يَهِمُ وَمُلَّوامِنَ أَخْلِنَا إِلَى ٱلرَّبِّ إِلَيْنَا فَإِنَّا قَدْ خَطِئًا إِلَى الرَّبِ إِلْمَا وَلَمْ يَرْتَدُ تُخْطُ الرَّبِّ وَغَضَبْ مُ عَنَا إِلَى لهذَا النَّوم . وَأَثَلُوا هٰذَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي أَرْسَلُتُهُ إِلَّكُمْ لِيَّادَى بِهِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ فِي يَوْم ٱلْسِدِوَفِ أَيَّامِ ٱلْحَمْلِ عِيْنِينِ وَفُولُوا لِلرَّبِّ إِلْمِنَا ٱلْصَدْلُ وَلَنَا يَزِيُ ٱلْوُجُوءِ كَمَا فِي هٰذَا ٱلَّذِم لِرِجَالِ بَهُوذَا وَسُكَانِ أُورَشَلِيمَ عِلَيْنِ وَٱلْمُوكِنَا وَرُوسًا ثَنَا وَكُمْنَكَا وَأَنْسِكَانَا وْآلَانَا عِينَ لِلْأَا خَطِنَا أَمَامَ الْآبِ وَعَصَيَّاهُ عَيْنِي وَلَمْ نَسْمٌ لِمَسْوَتِ الْرَبِ إِلَيْنَا لِنَسْكُ فِي أُوامِمِ ٱلرَّبِ ٱلَّتِي جَمَلُهَا أَمَامَ وُجُوهِنَا . عَنْ اللَّهِ مَنْ يَوْمَ أَخْرَجَ ٱلرَّفْ آلِيَّةً مَا مِنْ أَدْضِ مِصْرَ إِلَى هٰذَا ٱلَّذِي مَا ذِنْنَا نُعْلِيقِ ٱلزَّبِّ إِلْهَا وَتُعْرِضُ عَنِ ٱسْتِياعِ مَدْتِي كاللهُ عَنِينَ بِنَا الشَّرُ وَاللَّذَةُ اللَّهَانَ أَكَرَ الرَّبْ مُوسَى عَبْدَهُ أَنْ يُوعِدُ مَهِ الْعَرْمَ أَغْرَجَ آباً أَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لِمُطِيَّا أَرْضَا تَدُرُ لَبَنا وَعَسَلاكًا فِي هٰذَا الْيُومِ. ٢٠٠٠ عَلَمْ نَعْمَ لِمَوْتِ ٱلرَّبِ إِلْمُنَا وَلَا يَجِيمِ كَلامِ ٱلْأَنْهِاءَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلُهُمْ إِلَيَّا عَلِيكَ وَمَضَيّنا كُلُّ وَاحِدِ عَلَى إِصْرَادِ ظَلِيهِ الشَّرِيْ عَابِدِينَ آلِهَ أَخَرَ صَانِينِ ٱلشُّرُّ أَمَامَ عَنْيَ ٱلرَّبِ إِلَينَا

## ألفضل الثاني

المُمْ وَقَاعُمُ الرَّبُ كَلَامُهُ الَّذِي تَحَسَمُمْ هِ عَنِيا وَقَلَى فَعَنَانِا الَّذِينَ يَشُونَ فِي إِمْرَائِلَ وَقَلَى فَعَنَانِا الَّذِينَ يَشُونَ فِي إِمْرَائِلَ وَقَلَى أَوْمَالُوا اللَّهِ عَلَى مَسْمِعا عَلَيْهِ عَنِيا عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَى مَسْمِعا عَلَيْهِ عَنِينَ اللَّهَ عَلَى مَسْمِعا عَلَيْهِ عَنِينَ اللَّهُ عَلَى مَسْمِعا عَلَيْهِ عَنِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَسْمِعا عَلَمْ اللَّهِ عَلَى مَسْمِعا عَلَى اللَّهِ عَلَى مَسْمِعا عَلَمْ اللَّهِ عَلَى مَسْمِعا عَلَمْ اللَّهِ عَلَى مَسْمِعا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَسْمِع وَالْمَعْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَسْمِع وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِه

أَفْكَادِ طَلِيهِ الشِرْدِ . عِنْهِ فَسَهِرَ الرُّبُّ عَلَى الشَّرِّ وَجَلَيْهُ الرُّبُّ عَلَيَا لِأَنَّ الرُّبُّ عَادلُ ا فِي جَبِعِ أَعْمَالِهِ أَلَتِي أَوْمَانَا بِهَا يَحْتَتِهِ ظَمَّ نَسْخَ لِمَوْتِهِ لِنَسْفُنَ فِي أَوْامِرِ ٱلزَّبِ ٱلَّتِي جَلْهَا أَمَامُ وُجُومِنا . عِلَيْهِ فَالْآنَ أَيُّهَا الَّبْ إِنَّهُ إِسْرَانِيلَ الَّذِي أَغْرَجَ مَنتَ مُنّ أَرْضُ مِصْرَ بِيَدِ فَدِيرَةٍ وَبَآيَاتٍ وَمُعْزَاتٍ وَقُوَّةٍ عَظِيَّةٍ وَذِرَامٍ مَنْسُوطَةٍ وَأَعْمَ لَهُ أَسَّا كَمْ إِنَّ هَٰذَا أَلَوْم . عَيْدٍ إِنَّا خَطِنًا وَنَافَتُنَا وَأَيْمَا أَيُّهَا أَلِهُمَا إِلَيْنَا فِي تِجيم رُسُومك . عليد لِتَمْرِنْ مَعْبُكَ عَامَدْ بَيِّنَا نَفِرًا طَلَا فِي ٱلْأَمْرِ الَّذِينَ مَثْلًا يَنْهُمْ . الما الم الم من الما والمراع والنوا المراع والمن المنا المناوة الما وبورا أولى أَجْلُونَا عِلَيْهِ لَكُنْ تَرْفَ الْأَرْضُ بِأَسْرِهَا أَنْكَ أَنْتَ الرَّبِّ إِلْهَا وَأَنَّهُ بِانْتِكَ دُمِيّ إِسْرَائِلُ وَتَمْنَا زُنْهُ . عَلِيدٍ أَيَّا ٱلزَّبُ ٱلْفِتْ مِنْ يَنِتِ فَفْسِكَ وَٱنظُرْ إِلَيَّا وَأَيْلَ أَيُّهَا أَرْبُ أَذَنكَ وَاسْغَبِ . ٢٠٠٠ إِنْحَ عَنْلِكَ وَآفَظَ فَإِنَّهُ لِيسَ الأَمْوَاتُ فِي الْجِيمِ الَّذِينَ أَخِذَتْ أَدْوَامُهُمْ عَنَ أَحْنَاكِهِمْ يَسْرِّفُونَ لِلرَّبِّ بِالْحَبْدِ وَٱلْسَدَّلِ عِيْنِيجُ لَسَحِنَّ الأوج الْكَيْبِ مِنَ الشِّلْعَ وَالَّذِي يَعِني مُغَيّا صَينا وَالْدُونَ الْكِلَّةِ وَالْمُعَمِّ الْمَايِنَةُ هُمْ يَعْتُرِفُونَ لَكَ بِالْخِدِ وَالْمَدَلِ يَارَبُ ، عَلَيْهِ فَإِنَّا لَا لِأَجْلِ بِيَّ آبَانَا وَمُلُوكَا فَلَ مُعْرَقَعًا أَمْلَكَ أَيُّمُ الرُّو إِلَيَّا عِنْهِ إِلَّا لِأَنَّكَ أَرْسَلَتَ مُعْمَلُكَ وَعَمْدَكَ عَلَيْهَ مُكَلِّمْتَ عَلَى أَلْبِنَةِ عَبِيدِكَ الْأَنْبِيَّةِ . ﴿ إِنْ مُكَذَا قَالَ الرَّبُّ اخْدُوا مَا كُيكُمْ وَتَنبُّدُوا لَلِكِ بَابِلَ فَشَكُّنُوا فِي الْأَدْضِ الِّي أَصْلِيُّهَا لِآ بَائِكُمْ عِنْهِ وَإِن لَمْ تَنْسُوا لِمَوْتِ ٱلرَّبْ بِأَنْ تَكَبَّدُوا لِلِكِ إِبلَ عِيلِهِ فَإِنِّي أَبِيلُ مِنْ مُدَّنِ بَهُوذَا وَمِنْ شَوَادِع أُورَشَلِيمَ صَوْتَ ٱلطَّرَبِ وَصَوْتَ ٱلْمَرَحِ صَوْتَ ٱلْكَرُوبِ وَصَوْتَ ٱلْمَرُوسَةِ وَتَكُونُ كُلُّ ٱلْأَدْضُ مُنْتُوْجِنَةُ لَاسَاكِنَ فِيهَا ۚ ١٨٨٤ فَلَمْ نَسُمُ لِسَوْتِكَ إِنْ تَضَدِّدَ لِمِكِ وَإِلَى فَافْتَ كَلامَكَ ٱلَّذِي تَكَلُّتُ بِعِ عَلَى أَلْتِ عَيدِكَ آلَا نَبِيَّاهُ أَنْ تُخْرَجَ عِطَامٌ مُلُوكًا وَعظامُ آبَانَامِنْ مَوَاصْما وَمِنْ إِلَيْ وَهَا إِنْهَا مَطْرُوحَةُ يَرِ الْهَادِ وَقَرْسِ ٱلْمُسْلِ وَقَدْ مَا وُابِ أَوْجَاعُ أَلِيسَةِ بِالْجُوعِ وَالسُّنْ وَاللَّهِ . عِلَيْ وَجَمَلَتَ الْيَتَ الَّذِي دُمِي بَاتِيك كَمَّا فِي هٰذَا أَلْبُومِ لِأَجْلِ شَرَّ آلِ إِسْرًا نِيلَ وَآلِ بَهُوذًا . عِنْهُ وَقَدْ عَلَمْكَا أَيُّهُ أَلْاتُ إِنْمَاكِكُمْ وَأَخَلَ وَكُلُ وَخُعِكَ ٱلْعَلِيمَةِ عَنْهُ كُمَّا تَكُلُّتَ عَلَى لِسَانِ عَبْدِكَ مُوسَى عَمْ أَمْرَتُهُ أَنْ يُحْلُبُ شَرِيعَكَ أَمَامَ نِنَى إِسْرَائِيلَ ظَائِلا عَلَيْكَ إِنْ لَمْ تَعْفُوا لِسَوْق وَإِنَّ هَنَا أَجْمَ ٱلْخِلِمِ ٱلْكَثِيرَ لَهِ مِنْ تَفَرًّا قَلِلا فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ أَشَتَهُمْ بَيْتُمْ. هُنِهُ وَانِي عَالَمُ إِنَّهُمُ لاَ يَسْمُونَ لِي لِأَنَّهُمْ شَمْبٌ فُسَلَةُ الرَّغُلِي كَيْنَهُمْ سَيْرِسُونَ إِلَى فَلُوبِهِمْ فِي أَدْضِ جَلابِيمْ عِلَيْهِ وَيَسْلُمُونَ أَيْ أَنَّالِالِ إِلَيْهُمْ وَأَعْلِيمَ فُلُوبًا وَالْوَانَا سَامِعَةُ عِيْدٍ فَلِسَجِّونِي فِي أَوْضِ جَلاَيْهِمْ وَيَذْكُرُونَ أَنْبِي عِيْدٍ وَيُحْوِيُنَ عَنْ صَلابَةِ رِظَامِهِمْ وَعَنْ شَرِّ أَخْمَالِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَذَكُّونَ مَلْ بِقَ آبَالِهِمِ ٱلَّذِينَ تَعَلُّوا أَمَامَ ارَّبِ. ١٤١٤ وَأَعِدْهُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ الَّتِي حَلَّتْ عَلَيْهَا لِإَنَّالِيمَ إِرْهِيمَ وَإِضْ وَيَنْفُونَ فَيَتَسَلِّطُونَ مَلَيْهَا وَأَحْجَفُرُهُمْ فَلَا يَيْقُونَ \$200 وَأَقِيمُ لَمْ عَمْنَا أَبِدِيًّا فَأَكُونَ لَهُمْ إِلَمَا وَيَكُونُونَ لِي شَمْا وَلَا أَعُودُ أَزْفَرْعُ شَنِي إِمْرَ إِنْلَ مِنَ أَلْأَرْضِ أَلَق

## ألفضل الثالث

عَيْدُ أَيُهَا الْبُ الْقَدِدُ إِلَّهُ إِسْرَائِلُ فَدْ صَرَعَتْ إِلَكَ الْفَسْنُ فِي الْمَعَافِرُ وَالْوَحُ ف فِي الْكُرُوبِ عِيْرِهُ فَأَنْمَ كَانَبُ وَالْمَعْمُ فَإِنْكَ إِلَّهُ رَمِيمٌ ، اَدْمَعْ فَإَقْدَ خَطَانَا إلك عَيْدٍ فِلْكُ إِنْمَ اللّهُ الْمَرَائِلُ الْمَعْ صَلَاةً قَوْمُ إِسْرَائِسِلَ وَبَنِي الْمُونَ خَطِوا إِلَيْكَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُولُونِ اللّهِ فَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّلْ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

ٱلْنَوْمَ فِي ٱلْجَلَادَ مَنِثُ شَتُّمًا لِتُعْمِيرِ وَٱلْمَنَانِ وَٱلْمِقَابِ لِأَجْلِ جِمِعِ آثَام آ فَإِنَّا أَلَّذِينَ أَدْ تَدُوا عَنِ ٱلَّابِ إِلْمَنَا ، عِنْ إِلَى إِنْمَا إِلْمَا إِسْلُ وَمَانَا ٱلْحَلِيَّةِ ، أَصْفُوا وَتَطَلُوا الملكة . علي الذا بالمرافيل باذا أنت في أرض الأعداد عليه مدد الت في أَدْضَ النُّواتَةِ وَتَتَّجَنْتَ بِالْأَمُواتِ وَخُدِبْتَ مَمَّ الَّذِينَ هُمْ فِي الْتَجِيمِ \* ١١٠ إِنَّكَ ا قَدْ زُكْتَ يَنْهُومَ الْحُكْمَةِ عِيْدُي وَلَوْ أَنْكَ سَلَكُتَ فِي طَرِينَ اللهِ لَسَكُنْتَ فِي السَّالَام مَدَى الدُّهُ . يَجَابِعُ مَثَلُمُ أَنْ الْعِلْتُ وَأَنْ الْفُودُ وَأَنْ الْتَعْلُ كِي مَثَلَمَ أَيْسًا أَنْ طُولُ الْأَمَامُ وَالْمَيَاةُ وَأَنْنَ لُورُ الْلَيُونِ وَالسَّلامُ . عِنْ يَعَ مَنْ وَجَدَ مُومَنَهَا وَمَنْ بَلَمْ إِلَى كُنُورُهَا. ﴿ وَإِنَّا أَنْ رُوْسًا ٱلْأُمُم وَٱلَّذِينَ بَنِسَلُطُونَ عَلَى وُحُوشِ ٱلْأَرْضِ وَالدُّينَ للاعبونَ طُلُورَ النَّهَا ﴿ يَهِنِي وَكُنْرُونَ ٱلْمُشَّةُ وَالدُّهَبِ عِمَّا يَوَكُّلْ عَلَيهِ ٱلْبَشِرُ وَلَاحَدُ لِحَصْبِهِمْ وَيَعْوِغُونَ ٱلْعَضْـةَ وَيَهْتَنُونَ وَلَا أَسْتُعْمَا لَـسَاعِيهِمْ . وي والله عند أَسْتَعَلُوا وَإِلَى الْجَمِيم عَبَطُوا وَآخَرُ ونَ قَامُوا فِي مَكَانِهِم عَلَيْهِ أَحْدَاثُ وَأَوْا ٱلْتُورَ وَسَكُنُوا ٱلْأَرْضَ كُلِنَهُمْ لَمُ يَعْرُفُوا طَرِيقَ ٱلتَّأَثُّبِ عِينَ إِلَيْ وَلَمْ يَفَهُوا سُبِسَةً وَبُوهُمْ لَمُ لِيدُرَكُوهُ وَالْبَصَدُواعَنَ مَرْبِيتِهِ . ١٠ اللَّهُ لَمُ لَيْحُمْ بِهِ فِي كُنْمَانَ وَلَا تُرَّآهَى فِي تَهُانَ . ﴿ وَإِنَّهُ وَفَا مَرَ أَيْنَا ٱلْكِنَفُونَ التَّقَلُ عَلَى ٱلْأَرْضُ وَتُجَادُ مَرَّانَ وَتَبَانَ وَقَالِلُو ٱلْأَمْثَالَ وَمُبْتَغُو التَّقَلُ لِمْ يَوْنُوا طَرِيقَ الْحِكْمَةِ وَلَمْ يَتَذَكُوا سُلِغًا • عَلَيْكُ يَا إِسْرَا يُلْ مَا أَعْلَمُ بَيْتَ ٱلْذِوْمَا أَوْمَ مُوْضِعَ مِلْكِهِ . ١١٤ عَظِيمٌ هُوَ بِنَيْدِ حَدَّ وَعَالَ بِنَيْدِ فِيكِي، ع الله مناك ولدَ الْجَابِرَةُ الْمُذَكُودُونَ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْبَدْ الطُّوالُ المَّامَاتِ الْحَاذِقُونَ بِالْمَالِ. عِنْ ﴿ أُولِكَ لَمْ يَعْتَرْهُمُ أَرَّبُ وَلَمْ يَعْسَلُ لَمْمُ طَرِينَ ٱلتَّأَدُّبِ عِنْ ﴿ فَكُوا لِمَدْمِ ٱلْمِطْتِ . مَلَكُوا لِنَبَاوَتِهِمْ . عَنْ عَنْ صَعدَ إِلَى ٱلنَّبَأَ فَتَنَاوَلَمْا وَزُلُ عامن ٱلنُّهُمَّ وَ ٢ عَنِهُ مِن ٱجْسَازً إِلَى عَبْرِ ٱلْجَرِ وَوَجَدُهَا وَآثَرَهَا عَلَى ٱلدُّهَبِ ٱلْإَرِيْرِ . كُنْ أَنْسَ أَحَدُ يَمُرِفُ طَرِيقَهَا وَيَطْلِعُ عَلَى سَدِيعًا كُنْ إِلَيْنَ أَلْمَالِمَ بِكُلْ شَيء هُوَ سَلَمْهَا وَسَفَّهِ وَجَدَهَا . أَقْنِي تُئِتُّ ٱلْأَرْضَ إِلَّى ٱلْأَبِدِ وَمَلَاهًا حَيْوَانًا ذَا أَرْبَم . واللهِ الَّذِي يُرْسِلُ النُّورَ فَتَطَلَقُ. يَدْعُوهُ فَيُطِيعُهُ يَرْعَدَةٍ . ١٠ إِنَّ النَّهُومَ أَشْرَفَتَ فِي عَلَرْسِهَا وَتَهَلَّفْ. ﴿ وَعَلَمَا فَقَالَتْ نَحُنْ لَدُ لِكَ وَأَشْرَقَتْ مُتَهَلَّةٌ لِلَّذِي صَنَّمًا . ١٢٠ هَذَا هُوَ إِلَهَا وَلَا يُعَبِّرُ جِذَّا وَآخَرُ . ١٤٠٤ هُوَ وَجَدَ طَرِيقَ ٱلنَّافُسِ بَكَالِهِ وَجَمَلُهُ لِيَعُونَ عَلِيهِ وَلإِسْرَاسِلَ حَييهِ . عَنْ وَبَعْدَ ذَلِكَ رُآدَى عَلَى الْأَرْضَ وَزُرَدُدُ بَيْنَ ٱلْمَثْمِ

## ألفضل الرابغ

على هذا كتاب أقام إلى والنه سنة التي إلى الأبياط أمن قبلك بالقا المناة وألم من المناه بالقا المناة وألم من المناه المناه في المناه أو ما أن المناه في المناه أو ما أن المناه في المناه أو ما أن المناه في المناه أو أن المناه المناه في المناه أو أن المناه المناه إلى المناه المناه المناه إلى المناه المناه المناه إلى المناه ا

مَّىٰ، أَسْفَطِيمُ أَنْ أَغِيثُكُمْ. عَنْهُمْ أَقْدِي جَلِّ مَلَكُمُ ٱلشُّرُّ هُوَ يُقِدُّكُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَ آنِكُمْ وَهُمَّا لِي بِيرُوا مَا بَنِيَّ سِيرُوا وَإِنِّي بَفِيتُ مُسْتُوحِتُهُ وَهُمَّا لَا فَدْ خَلْتُ خُهُ ٱلسُّلام وَلَبِسْتُ مِنْحَ ٱلصَّمَرُحِ أَسْرُحُ إِلَى ٱلْأَزَّلِي مَدَى أَيَّابِي. عَيْدًا يَا بَنِي وَالسَّنْفِينُوا بِاللَّهِ مَنْتَقِدَّكُمْ مِنْ أَنِدِي الْأَعْدَا ۚ الْفُسَلِطِينَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ قَدْ دَجَوْتُ بِالْأَدَٰ لِي خَلَاصَكُمْ وَحَلَّتْ بِي مَسَرَّةٌ مِنْ لَدُنِ ٱلْفَدُّوسِ بِٱلرَّحْةِ ٱلِّي فَاقَرَ بَهَا عَمَا ظَيلِ من عندِ الْأَزْلِيرَ عَلِيمَكُمْ . ﴿ إِنَّ إِلَّا قَدْ وَزَّعْتُكُمْ بِهُكَا ۗ وَفَرْ حِ لَكِنَ اللَّهَ سَيْرُدُ كُمْ لِي بَفْرَح وَمَسَرَةٍ إِلَى ٱلْأَبِدِ . ٢٢٠ وَكَمَا زَى ٱلْآنَ جَادَاتُ مَهْيُونَ سَبِيكُمْ هَكَدَاعًا ظَيْلَ سَيْرَيْنَ خَلَاصَكُمْ مِنْ عِنْدِ أَفْهِ قُولُونَهُ تَجْدِ عَظِيمٍ وَبِبَهَا ۚ ٱلْأَذَٰلِي ﴿ عَلَيْكُ يَا بَنِي ٱخْتَبَالُوا بِالصَّبْرِ ٱلْنَصَٰبُ ٱلَّذِي حَلَّ بِكُمْ مِنَ أَفْدِ - قَدِ أَضْطَهَدَكَ ٱلْمَدُو لَكِنْكَ سَتَرَّى -هَلَاكُهُ عَنْ ظَلِلَ وَخَلَأَ وِظَائِهُمْ . ﴿ لَيْكُوا ۚ إِنَّ مُثْرَفِي ۚ سَلَّكُوا طُوْقًا وَعْرَةً وَسِيقُوا كَنَتَم نَهِبَّهَا ٱلْأَعْدَآهُ. ﴿ يَهُمُ الْمُوا يَابَيُّ وَأَسْتَغِينُوا بَاقْتِهَانَ ٱلَّذِي جَلَ عَلَيْكُم هٰذِه سَيَتَذَكَّرُكُمْ . وَيُمَّا كُنُّهُمْ مُهُوَّوْنَ أَنَّ تَشْرُدُوا عَنِ ٱللَّهِ فَبِقَدْدِ ذَٰ لِكَ عَفْرَ مُرَّاتٍ تَلْمَيسُونَهُ وَالْبِينَ عِنْ اللَّهِ وَالَّذِي جَلَبَ مَلَكُمُ الشَّرَّ يَجَلِ لَكُمُ السَّرَّةَ الْأَبِدِيَّةَ مَعَ خلاصِكُم، و الله الله الله و الله عَلَكِ وَتَعِمُوا بِمُقُوطَكِ. عِنْهِ وَيْلُ فِمُدُن أَنِي أَسْتَمَسَدَتْ يَنِيكِ . وَيْلُ فِيْقِ أَخَذَتْ أُولَادَكِ . عِنْهِ قَإِنَمَا كَمَا ثَيْمَتْ بِسُفُوطِكِ وَقُوحَتْ بِحَرَا بِكِ كَذَٰ لِكَ سَعُكَتَبُ عند دَمَارِهَا ﴿ إِنَّ إِلَّهُ مُفَا مُرَجًا بِحَفْرَةِ لِسُكَامِا وَأَحُولُ مَرْحَهَا إِلَى فَوْحِ عنه لأن قارًا تَنْزِلُ عَلَيْهَا مِنْ عِنْدِ ٱلْأَزْلِيِّ إِلَّى أَيَّامِ كَتِيرَةٍ وَتَسْكُنْهَا الشَّاطِينُ طُولًا الزَّمَانِ . وي عَلَي عَلَمُ في الْورَشَلِيمُ مِنْ حَوْلِكِ تَحْوَ ٱلْمَثرِقِ وَانْظرِي ٱلْمَرَّةَ ٱلْوَافِئةَ عَلَيْكِ مِنْ عَدِ اللهِ . وَ وَ عَلَيْهِ هَا إِنْ يَنْكِ الَّذِينَ وَدَّعَهِمْ فَادِمُونَ . يَعْمَمُونَ عُبَيعِينَ مِنَ ٱلْمُرْنَ إِلَى ٱلْمُرْبِ بِكَلِمَةِ ٱلْمُدُّوسِ مُبْتَهِينَ عَجْدِ أَهَٰهِ

#### ألفصل الخامس

الأبد المنظيم بالورتسليم سُقَة النوع والمنقلة والبسي بهاته الجُسد مِن عِند الله إلى الأبد المنظيم الموتسليم سُق والمبلي على والسب المج عَند الله إلى الأبد المنظيم ال

#### ألفضل السادس

نَسْفَ أَلِنِ اللهِ أَلْنِي أَرْسَلَ بِهَا إِنْ بِاللهِ اللهِ يَكُانَ مِنْ اَبِاللهِ الْحَلَامِ الْنِي خَلِيمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ أَمَامُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل بِأَنْفُكُمْ . يُحِيْجِ أَمَّا مَكَ فَإِنْ لَمَا أَلْسَةَ قَدْ تَحَمَّا ٱلْفَكُرُ وَهِيَ مُغَشَّلَةُ بالدَّعَبِ وَالْعَشَّةِ لَكِنُهَا آلِفَ ذُودِ لَا تَسْتَعَلِمُ نَطُنا ، عِنْ إِلَيْدُ اقَاسُ مَّا ذَهَا كَمَّا يُؤَخِّدُ لِمَذْزَآه تُحتُّ ٱلرَّنَةَ ١٤٢٤ فَيَسُوفُونَ أَكَالِلَ تَجَالُونَا عَلَى دُوْسِ آلِهَيْم. وَدُبَّا مَرَقَ ٱلْكُفَّةُ مِنْ آلِيَتِهِمِ الدُّهْبَ وَالْمِعْمَةِ لِنَفْمَةِ أَنْفُرِهِمْ عِيْنِهِمْ وَقَدْ يَبْذُلُونَ مِنْهَا لِرُوانِي اللَّاتِي فِي الْيَنْتِ، لَمْ يَنُونَ الْآلَهَ بَالْلَاسِ كَالْبَصْرَ وَهِيَ مِنَ الْهِشَّةِ وَالنَّفَ وَالْخَصِيرِ كَانِيْ فَعِي لَا تُسْلَمُ مِنَ الصَّدَ إِ وَالسُّوسِ وَإِنْ كَانَتْ تَلَهِلُ ٱلْأَرْجُوانَ . وأيم وَغْمَعُونَ وُجُوعُهَا مِنْ غُادِ ٱلْيُتِ ٱلْخُرَاكُمُ مَلِيًّا . عِنْ وَفِي يَدِ حَمُلَ مِنْهَا صُولِنَانُ كَأَخَاكِم عَلَى بَلْوِ لَكِنَّهُ لَا يَقُتُلُ مَنْ يَجْرِمُ إِلَيْهِ. ١ عَلَيْ وَفِي يَجِيهِ سَعْتُ وَقَالَنُ لْكِنَّهُ لَا يُتَى نَفْتُهُ مِنَ ٱلْحُرْبِ وَٱلْمُشُوصِ. فَحَقَّ بِذَلِكَ أَنَّهَا كَيْسَتُ إِلَّهُ عَلَيْكِم فَلا غَافُوهَا فَإِنَّهُ كُمَّا أَنَّ ٱلْإِنَّةَ ٱلْمُكُمُودَ لَا يَفَمُ صَاحِبَهُ كَذَٰ لِكَ ٱلْهَيْمِ . عَلَيْكِمْ إِذَا نُصِبَت فِي ٱلْبِيوتِ فَلِيونِهَا تَعْسَلِي غُبَادًا مِنْ أَقْدَامِ ٱلدَّاطِينَ. ﷺ يُخْطَرُ عَلَيْهَا فِي ٱلدِّيَاد كَمَّا يُحْظُرُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ إِلَى ٱلْمِكِ وَكَهَنَّهُ أَيْصِنُونَ أَيُومَهَا بِأَوْلِبِ وَأَفْقَالِ وَمَزَ الِعِ كَا يْفَلُ بَنْ حَكِمَ مَلَيْهِ بِالْوَتِ لِالْا تَسْلَبَهَا الْمُمُوسُ . عَنْهِ يُعْفِدُونَ فَامِنَ السَّرُج أَحْفَرُ عِا يُوْمَدُونَ لِأَنْسُيهِمْ وَهِي لَاتَسْتَطِيعُ أَنْ زَى مِنْهَا شَيْنًا. 338 إِنَّا هِيَ كَخَوَارُ ٱلْيَفِ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ حَضَرَاتِ الْأَرْضِ تَنْهُن قُلُوبَهَا تَتُوْكَلُ هِي وَثِيابُهَا وَلَا نَشَرُ . عِنْ اللَّهِ تَسْوَدُ وُجُومُهَا مِنَ الشَّفَانِ الَّذِي فِي ٱلْيِّتِ . عِنْ عَلَى أَبْعَانِهَا وَرُوْدِهَا يَثِبُ الْبُومُ وَالْخُطَافُ وَسَائِرُ الطُّيُورِ وَالسَّائِيرِ. ١٤٠٤ فَأَطَمُوامَنَ ذَلِكَ أَنَّهَا لَيْسَتَ } إِلَيْهُ فَلا تُحَلِّفُوهَا . ﴿ يَعِيْهِ وَالدُّهُ لِللَّهِ مِنْ لَيْنَهِ الزَّيْةِ إِنْ لَمْ يَمْتُمُ صَمَّاهُ لَمْ يَكُنْ لَمَا رَوْنَقُ كَمَا أَنَّهَا إِذْ سِيغَ طَلِيهَا لَمْ تَنْصُرُ. ١١١٤ تُبْكَاعُ بِكُلْرِ تَحْنِ وَإِنَّ لَمَ يُكُنّ فِيهَا رُوحُ . ١ اللَّهُ لَيْسَ لَمَا أَرْجُلُ فَغَسَلَ عَلَى ٱلْمَاكِدِ وَبِذَلِكَ تُبْدِي اللَّهِ عَوَانَهَا وَالَّذِينَ يَبْدُونَا هُمْ أَيْمَا كَنْزُونَ . ١١٨ لِأَنَّا إِذَا سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ لَا تَقُومُ مِنْ تَفْسِهَا وَلَا إِذَا نَصِبَهَا أَحَدُ تَقُولُكُ مِنْ تَفْسِهَا وَلَا إِذَا أُمِيلَتْ تَسْتَقِيمُ بَل تُعَدَّمُ إِلَيَّا الْمُعَايَا كَا تَعْدُمُ إِلَى أَمُواتِ. 35% وَكَهَنَّهَا بَيمُونَ ذَبَائِمَا لِنَفَتَ أَنْفُهِمْ. وَكُلْ إِلَ نَا وَهُمْ يَهُ فَنَ مَا يَقِ مِنْكَ وَلَا يُعِلَنَ فِيهَا حُطَا لِيسْكِينِ وَلَاسَيْمٍ . وَلَا الطلتُ وَالنَّفَسَّاهُ تَلْسُانِ ذُبَّا نِهُمَا . وَإِذْ قَدْ مَلْنُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بَالْهُ عَ فَلا تَخَافُوهَا . \$ إِنَّا أَنْ مُنْ آلِتُ . لِأَنَّ اللِّنَّا أَنْ يُقَدِّمْنَ الْمَدَايَا لِمُنْهِ الْآلِيَّةِ الَّي حِي منَ ٱلسَّمَّةِ وَالدُّمْتِ وَٱلْحَشْتِ ، عَنْهَا وَلِأَنَّ ٱلْكَنْتَ تَعْلِسُونَ فِي يُوتِهَا إِلْمَتْ تَمَزَّعَةٍ وَهُمْ عَلُوتُو الزُّووسِ وَالْحِي وَدُووسُهُمْ مَكُنُوفَةُ عَلَيْ وَيَجُونَ صَاغِينَ أَمَامَ آلِيَهِمْ كَالْجَالِسِينَ عَلَى مَأْدُنَةِ ٱلْمُنتِ. جَرَيْجِيُّ ٱلْكَنْتَةُ ۚ يَنْزِعُونَ مِنْ ثِبَلِهَا مَا يُكُمُونَ نِسْآا هُمُ وَأُوْلَادَهُمْ . عِنْ ﴿ وَإِذَا أَسَّا ۚ إِلَيْهَا أَحَدُ أَوْ أَحْسَنَ فَلا تَسْتَطِيمُ ٱلْمُكَافَأَةَ وَلَا فِي وَسُعِا أَنْ تُنِيمَ مَلِكًا أَوْ تَخْلَفُ ﴾ 312 وَلَا تَعْدِرُ أَنْ عَبَبَ عَرْضًا وَكُلْ تَقْدًا. وَإِذَا نَذَرَ أَحَدُ نَذُوا وَأَمْ يَفْنِهِ فَلا تُطَالِبُ . عِنْ ﴿ لا تُقَي أَحَدًا مِنَ الْمُوتِ وَلَا تُنْفِذُ الطَّبيتَ منْ يَدِ ٱلنَّوِيِّ . ١ عَلَيْهِ لَا زَّذَّ ٱلْمُمْرَ الزُّغْيَ وَلَّا تُقْرَحُ عَنْ ذِي شِنَّةٍ . ١٤٠٤ لَا تُرْحَمُ أَدْمَةَ وَلا تُحْسِنُ إِلَى يَتِيمٍ . عَنْهِ عَلَيْهِ الْآلِيّةُ ٱلَّتِي هِيَ مِنَ ٱلْحَسْبِ مُفَشَّاةً بِالتَّحْسِ وَٱلْهِنَّةِ غَايِلُ جِهَادَةً مِنَ ٱلْجَهْرِ وَالَّذِينَ يَسْدُونَمَا كَفَرُونَ ١٤٢٤ مَسَحَيْفَ يَسُوعُ أَنْ تُحْسَبَ أَوْ تُسَمَّى آلِمَةً • عِنْهِ إِلَّ الْكُلْمَانِيُونَ أَنْفُهُمْ يَدْدَوْنَهَا ، فَإِنَّهُمْ إِذَا رَأُوا أَرْحَكُمْ لَا يُعْلَقُ بُعُدَمُونَهُ إِلَى بَالِ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ النَّعْلَى كَمَّا أَنْهُ بَشْمُرُ عِيبُهِ وَمَمّ أَخْتَادِهِمْ لَمَا لَا يُرْكُونَ عِبَادَتُهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَشْمُرُونَ . ١٩٢٤ وَٱلشِّلَّةَ يَعْمُدُنَ عَلَى الطُرُق مُقَرِّمَاتِ بَلِغُبَال نَجَرْنَ بِالْفَالَةِ عِنْهِمَ ۚ فَإِذَا الْجَنَلَبِ نَجْتَ أَرْ وَاحِدَةً منهُنَّ وَضَاجَهَا عَيْرَتْ صَاحِبَهَا إِنَّهَا لَمْ تَحْفَظُ مِنْهَا وَلَمْ يُفْطَعُ حَبْلُهَا. ١٩٤٤ وَكُلُّ مَا يُحتَم لِمَنِهِ ٱلْآلِيَةِ إِنَّا هُوَ زُورُ مُكَيْتَ بَسُوعُ أَنْ تُصَبِّ أَوْ تُسَمَّى آلِيَّةً • £ \$ إلا حِيَ سَنَةً ٱلْفَارُ وَٱلسَّائِمُ فَلَا تُكُونُ إِلَّامَا يُمِيدُ صَالِبُهَا . عَنْهُ وَٱلَّذِينَ صَنَّمُوهَا قَصِيرُو بَقَّاهُ فَكُفَ يَكُونُ مَا مَنْمُوهُ . ١١٨ إِنَّمْ رَكُوا لِمَن يَلِيم ذُورًا وَعَادًا . ١١٨ وَ وَاذَا أَلَ

عَلَيًّا مَرْثُ وَمَرُّ يَأْمَرُ ٱلْكُنَّةُ فَهَا يَنْتُمْ أَنَ يَخْتِلُونَ بِهَا يَنْهِي فَكِفَ لَا يُفَمَّرُ أَنَّهَا

Digitized by Google

لَيْسَتْ إِلَيْهَ وَهِيَ لَانْخَلِصُ أَنْفُسَهَا مِنَ ٱلْحُرْبِ وَٱلشُّرِ . ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنَّا أَنْهَا مِنَ الْحُف مُنَفَاةً بِٱلْتُعَبِ وَٱلْمِشَةِ مَسَيْلَمُ فِيهَا بَعْدُ أَنْهَا ذُودٌ وَيَتَبَيُّنُ لِجَبِيرِ ٱلْأَمْم وَٱلْمُلُوكِ أَنَّهَا لُبْسَتْ آلِيَةً بَلْ صَنْمَةً أَبْدِي النَّاسِ وَلَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ صَنْمَةِ اللَّهِ . ﴿ وَلِي فَالْمِن حَاجَةٍ إِلَى النَّبِيهِ عَلَى أَنْهَا لَيسَتْ إِلَيْهِ . عِنْهِ فَإِنْهَا لا نُعْيَمُ مَلِكًا عَلَى بَلِهِ وَلا تُعلى النَّسَ مَطَرًا ﷺ وَلَاتُخَامِمُ حَتَّى يَخْسُومَةِ أَنْفُهِمَا وَلَا ثُثِيَّا أَحَدًا مِنْ مَطْلِمَةٍ إِذْ لاَ تَسْتَطيعُ شَيْنًا وَإِنَّا هِيَ كَأَ لُيْرَ إِلِنَ ٱلْتِي بَيْنَ ٱلسُّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ . ٢٢ ﴿ وَإِذَا وَقَسَتَ نَارُ فِي بَيْتِ هٰذِهِ الْآلِيةِ الْمُسْنُوعَةِ مِنَ الْحَصْبِ الْمُشَاةِ بِالتَّصِرِ أُوا أَيْسَةٌ مَّكَتُمَّا يَفِرُونَ وَتَغَبُونَ أَمَّا هِيَ فَخَتَرَ فَا كَهُوَا وْ ٱلْبَيْتِ، عَيْدٍ إِنَّهَا لَا تُعَادِمُ مَلِكًا وَلَا عَدُواْ فَكَيْفَ يَسُوخُ أَنْ تَحْسَبَ أَوْ ثُمَدً آلَهَ . وَإِنْ وَهُذِهِ الْآلِيةُ الْمُنْوَعَةُ مِنَ الْخَصْبِ لِلْنَشَاةُ بِالْقِيضَةِ وَالتَّعْب لَا نُقَى أَنفُهَا مِنَ السُّرَاقِ وَلَا الشُّوسِ . عِنْ وَأَقْبِنَ يَسْتَوْلُونَ طَلِيًّا يَعْرُهُونَ عَنَّا أَلْتُعَبَ وَالْقِطَّةَ وَالْكِلْبَ أَلِّي عَلَيْهَا وَيَنْعَبُونَ مِهَا وَهِيَ لَا تُعَافِمُ عَنْ أَنفيها. يَكُونِي لَا حَرِمَ أَنَّ مَلَكًا مِنْ ذَوِي الْبَلِّسِ أَوْ إِنَّهُ كَامَا فِي ٱلْيَتِ بَسَخَلِمُهُ مَا لَكُ خَوْمُ مِنْ آلَيْةِ الزُّودِ . وَبَابًا فِي الْيَبْتِ يَحْمُطُ مَا فِيهِ خَيْرُ مِنْ آلَيْةِ الزُّودِ . وَحَوُدًا مِنَ ٱلْحَتَب يِّي مُسْرِ خَيْرٌ مِنْ آلِيَةِ الزَّودِ . ١٠٠٤ إِنَّ ٱلنَّصْ وَٱلْسَرِ وَٱلْفُهُومَ تُسَى وَرُّسَلِ لِلْفَسَةِ أَكْلُقِ وَتُعلِيمُ مُرْسِلُهَا . ١ عَيْنِهِ وَكُذْلِكَ أَلَبَرَقُ إِذَا لَمْ يَرُونُ ٱلْمَيْنَ وَٱلرَّبِحُ تَهُمُ فِي كُلُّ أَجِيرٌ ﴿ كَالِكُ وَالشُّخُبُ بَالرُهَا المَهُ أَنْ قُرُّ عَلَى كُلُ الْمَسْكُونَةِ فَتَشْغِي عَالْمِرَتَ بِهِ . عَلَيْهِ وَالنَّادُ ٱلْمُرْسَةُ مِنْ فَوْقُ لِتُنْفِي الْجِبَالَ وَالنَّابَ تَفْسَلُ مَا أُوصِينَتْ بِهِ . أمَّا يَكَ فَلا تُعْدَلُ مِلِيهُ مَنْظُرًا وَلَا فُوَّةً عِلَيْهِ فَلا يَسُوعُ أَنْ تَحْسَبَ أَوْ نُسَمَّى آلِيّة إذ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْرِي مُحْمًا أَوْ تَصْنَعَ إِحْسَانًا . عَلَيْ فَإِذْ قَدْ طَلِيمُ أَنَّهَ لَيْسَتَ إِلَهْ قَلْا تَخَافُوهَا كِيْنِهِ وَإِنَّهَا لَا تَلَنُّ ٱلْمُأْلِدُ وَلَا تُبَارِكُهُمْ كِينِهِ وَلَا تُبْدِي آبَلتِ فِي الْأَسْمِ وَلَا فِي السُّمَّا وَلَا نُحِرُكُا الْخُسِ وَلَا تُعَنِي كَمَا لَكُسُرٍ . عِنْ الْوَنْمُونُ خَيْرُمِهَا لِأَنَّ فِي طَاكِيًا أَنْ تَهُرُبُ إِلَى مُفَهِمْ وَتَفَعَ أَنْفُسَهَا. ١٤٤ وَبِالْجُنِدَةِ قَلاَ يَتَبَيُّنُ لَنا يُرْجِدِ مِنّ الْوُجُوهِ أَنَّهَا آلِمَةٌ كَلا تَخَافُوهَا ﴿ ١٤٤٤ مَصَلُ آلِمَتِهِمِ ٱلْمُنْوَفَةِ مِنَ الْحُسَبِ الْمُشَاةِ بِالدُّهَبِ وَالْفِشَّةِ مَثَلُ تَخْصَ مَنْصُوبِ فِي مَثْنَاةٍ لَا يُمْرُسُ شَيْنًا. عِنْهِمْ وَأَيْسَا

هبر والبينة مثل تغضى متعنوب في مقالة لا تمرّس شَيْدًا . \$ يَهِ وَآلِهُ مَثَلَ مَوْتِهِ وَآلِهُ مَثَلَ مَوْتِهِ مَثَلُ الْفَيْمِ الْمُسْفَرِقَهُ مِنَ الْحَنْبِ الْمُشْفَاةِ بِالْمَصْبِ وَالْهِشَةِ مَثَلُ مَوْتِهِ في بُنتَانِ بِنَمُ طَلَيْهِ كُلُ طَيْرِ أَوْ مَسْلُ مَبْتُ مَطْلُحِ فِي الطَّنَةِ . \$ يَتَمَا اللَّهُ الْمُشْفِقِ اللَّهِ فَي آمِرِ الْأَسْمِ هِيَّ أَيْنَا لُوكُولُ وَتَعِيدُ عَاوَا فِي الْمُؤْتَرِ اللَّهِ فِي الْمِي الْمُشْفِقِ الْوَالِمِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي المُنافِقِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْم

# بُو الْمُحَرِقِيَالَ

#### ألفضك الأوك

عليه في النَّف الكلابين في الفهر الزاير في الحليس مِنَ الفهر وَأَنَا بَهِنَ الجُلاَةَ وَمَنَ اللّهُ وَأَنَا بَهُنَ الجُلَاةَ وَمَنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهِي اللّهُ مِن الفّهر وَمَا اللّهِ لِللّهُ اللّهُ وَهِي اللّهُ مِن الفّهر وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ مَن النّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

#### ألفضل الثالث

ويه عَنَّالَ لِي يَا أَنِنَ الْبَشِرَ كُلُّ مَا أَنْتَ وَاجِدُهُ كُلُّ هٰذَا الدَّرْجَ وَأَخْلِقَ كَلِّم آلَ إِسْرَائِسِلَ. عِيْجٍ فَنَفْتُ فَي قَاطَمَنِي ذَلِكَ ٱلدَّنِجَ عِيْدٍ وَقَالَ لِي يَا أَنْ ٱلْبَقِرِ أَمْلِيمْ جَوْفَكَ وَأَمْلاً أَحْمَا التَّمِنْ هَذَا تَذُرْجِ الَّذِي أَنَّا مُنَاوِلُكَ فَأَحَلُتُهُ فَسَارَ فِي فَى كَأَلْمَ لَ خَلَاوَةً . عِنْ قَالَ لِي يَآلَنِ ٱلْبَشِرِ ٱلْخَلِقُ وَأَتِ آلَ إِسْرَائِكَ لَ وَحَمَلَهُمْ بَكُلِي عِنْ إِنَّ لَلْتَ مُرْسَلًا إِلَى شَمْرِ فَامِض الْمُنْةِ وَنَقِيلَ الْسَانِ بَلْ إِلَى ۚ اللَّهِ خِيرًا ثِيلَ \* ﴿ يَهِي كَا لِكَ شُهُوبِ كَتِيمِ نَا فَلَحِنِي الْفَنَةِ وَتَفِيلِ الْفَسَانِ لَا تَعْهَرُ كَلَامُهُمْ . وَوَ أَيْهِ السَلَكَ إِنْهِمْ تَسِمُوا لَكَ . ﴿ يَعِيرًا أَمَا ٱلْ إِمْرَا لِلَّا فَالْ أَنْ يُعْمُوا لَكَ لِأَنَّمَ مَا يُونَ أَنْ يَعَمُوا لِي لِأَنَّ آلَ إِسْرَانِيلَ بِأَسْرِهِمْ صِلابُ أَلْجِاء وَقُمَاهُ ٱلْقُلُوبِ. عَهُمُ مَا ثَنَا قَدْ جَلَتْ وَجَكَ مُلَا لِمَّا ۖ وَجُوهِم، وَجَهَلَتُ كُ مُلَةَ الْمَا عِبَاهِم . عَلَيْهِ لَقَدْ جَمَلَتُ جَبْهَكَ مِثْلَ السَّامُودِ وَأَصْلَ مِن السَّوَانِ فَلا تَخْفُهُمْ وَلَا زَّتُبِ مِنْ وُجُومِهِمْ فَإِنَّهُمْ بَيْتُ تَرُّدٍ. ١ ١ وَقَالَ لِي يَا أَنِهُ ٱلْبَشر جِيمُ الْكَلَامِ ٱلَّذِي أَحْسَلُمْكَ بِهِ أَوْمِهِ فِي قَلْبِكَ وَآمَمُهُ بِأَذْتِكَ عَلَيْهِ وَٱلْطَيْنُ فَأْتِ إِلَّ ٱلْجَالَاءَ إِلَى بَنِي شَمْلِكَ وَكَلِيتُهُمْ وَقُلْ لَمَّمْ هَكُذَا قَالَ ٱلسُّيْدُ ٱلرَّبُّ لَلَهُمْ يُعْمُونَ وَيْتَنِوْنَ وَيَدِينِ مُ رَفَقِي الروح فَيَمْتُ عَلَيْ صَوْنَ وَعَدِ عَظِيمٍ أَنْ مُبَارَكُ عَدْ الرب مِنْ مَكَانِهِ. ١١١ وَمَوْتَ أَجْعَةِ الْحَيْوَالَاتِ ٱلْمُنْبَةِ الْوَاحِدُ ٱلْأَخْرَ وَمَوْتَ الدَّوَالِبِ مَهَا وَصَوْتَ دَعْدِ مَظِيمٍ . عَنْهِ مُ ذَفَنِي الرُّوحُ وَذَهَبَ بِي فَانْطَلَتُ وَأَمَّا فِي الْمَرَازُةِ مِنْ غَبْظِ رُوعِي وَيَدْ ٱلرَّبِّ شَلِيلَةٌ عَلَى عَيْنِهِ فَاتَيْتُ إِلَى ٱلْجَلَّا وَلَدُ تَلَ ٱلسُّلْبُ قَ إِلَى السَّاكِنِينَ عَلَى مَرْكَارَ إِذْ كَانَ هُنَاكَ مُنَاكَ مُسَكِنَهُمْ فَأَقْتُ ثُمَّ سَبَّةً أَيَّام وَأَنَامُنَدَهِسُ بَيْتُمْ. عِنْهُ وَبَلْدَ الْأَيَّمُ السِّبْةِ كَانَتْ إِلَى كَلْمَةُ الرَّبُ فَالِدُ عِنْهُ يَا اَبْ الْشَرَ إِنِّي جَمَلُكَ رَبِياً لِآلِ إِسْرَائِيلَ فَاتِّمَ ٱلْكَلِمَةَ مِنْ فَي وَأَنْذِرُهُمْ عَنِي . عَلَيْ فَإِذَا قُلْتُ الْمُنَافِقِ إِنَّكَ غُونُ مَوْنًا وَلَمْ تُنْفِرُهُ أَنْتَ وَلَمْ تَثْكُلُمْ مُنْذِرًا ٱلْفَافِقَ بِفَر طَرِيقِهِ لِنْهَا فَذَالِكَ ٱلْمُنْهَىٰ يَمُوتُ فِي إِنَّهِ لَكِنِي مِنْ بَدِكَ أَطْلُ دَمَّهُ ، عَلَيْهِ أَمَّا إِذَا أَنذَرْتَ ٱلْمَافِقَ وَلَمْ يَنْبُ مِنْ نَفَافِهِ وَمِنْ طَرِيقُو ٱلفَرْء فَوْ يُوتُ فِي إِثْمِدُكِنَكَ تَحْمُونُ قَدْ خَلَّصْتَ نَفْسَكَ . عِنْهِ وَإِذَا رَجَعَ ٱلصِّدِّيقُ مَن بِرْهِ وَأَيْمَ فَإِنِّي أَحْمَلُ أَمَامُ مَشْرَةً فَيُونُ. لِأَنْكَ لَمُ ثُنْذِهُ يُونُ فِي خَطِينِتِ وَلَا لِذَكُرُ مَا عَلِهُ مِنَ ٱلْبِرِ لَكِنِي مِنْ بَدِكُ أَطْلُ دَمَهُ. وَيَهِجُ أَمَّا إِذَا أَنْذَرْتَ السِّدْيقَ أَنْ لَا يَخْطَأُ وَلَمْ يَخْطُ السِّدِينَ فَهُو يَحْا حَاةً لِأَنْهُ أَنْذِرَ وَأَنْتَ تُكُونُ قَدْ خَلَّمْتَ نَفْسَكَ . يُؤْيِدٌ وَكَانَتْ عَلَى هُمَاكَ يَدُ ٱلْإِب وَقَالَ لِي قُمِ أَخْرُجُ إِلَى ٱلْبُلُعَةِ وَهُنَاكَ أَكَلُمُكَ . عَنْ اللَّهُ مَنْ وَمَرْجَتُ إِلَى ٱلْبُلْعَة فَإِذَا تَجُدِ ٱلرُّبِ وَاقِعًا هُنَاكَ كَالْجُدِ ٱلَّذِي رَأَيْهُ عَلَى نَهْر كَالْدَ غَرَدْتُ عَلَى وَجْعِي • كُلِّي لَمْدَخُلُ فِي ۚ ٱلرُّوحُ وَأَقَالَنِي عَلَى قَدْتَى ۗ وَكُلُّمَنِي وَقَالَ فِي أَمْضِ وَأَغْلَقُ طَلِكَ فِي دَاخِل يَبِينِكَ . يَجِيجِ وَأَنْتَ يَا أَبْنَ ٱلْبَشَرِ هَا إِنَّهَ أَخِسَلُ طَلِكَ قُودُ وَتُوسَى بهلطَلا تُخرُجُ فَهَا يَنْهُمْ عِنْهِ } وَأَلْسِنُ لِسَائِكَ بِحَنَكِكَ فَتَكُونُ أَبُّكُمْ وَلَا تَكُونُ لَهُمْ مُونِهَا لأنَّهُمْ يَيْتُ مَرْدٍ. عِنْ وَحِينَ أَحَلَنْكَ أَتَهُ فَكَ مَعُولُ لَمْ مَكْذَا قَالَ النَّيْدُ الرُّبُّ. مَنْ يَسْمُ فَلَيْسُمُ وَمَنْ يَشْمُ فَلَيْمَتُمْ فَلِيمَتُمْ فَإِلَيْهُمْ مَيْتُ مُرْدٍ

## أَلْفَصُلُ ٱلَّإِيعُ

وَلَكُلِّ وَاحِدِ أَرْبَهُ أَجْتُهُ فِي ﴿ وَأَرْجُلُهُا أَرْجُلُ مُسْتَتِّهُ وَأَقْدَامُ أَرْجُلِهَا كَنْتُمَ دِجْلِ ٱلْجِبْلِ وَهِيَ تَبْرُقُ كَنْظِ الْقُلَى الشَّيْلِ · عَنْدٍ وَمِنْ تَحْدِ أَخْضِهَا أَبِدِي بَشَر عَلَى أَزْمَهُ يَوَانِهَا وَأَوْلِيَّا وَأَجْعَنْهَا لِأُرْبَعْبَا . يعدي أَجْعَتْهَا مُصَّةٌ وَاحدُ بألآخر . لَا تَسْلَفُ حِنْ تُدِيرُ فَكُمْ وَاحد تَدِيرُ أَمَامُ وَجِهِ . ١٠٠ أَمَا شَبْهُ أَوْجُهَا فَلاَّرْبَسَهَا وَجُهُ يَشَرَعَنِ ٱلْبِينِ وَوَجِهُ أَسَدِ وَلِأَدْ بَسَّا وَجِهُ قُرْدِعَنِ ٱلشَّمَالِ وَلِأَرْبَسْا وَجهُ نَسْرٍ • والله عنيه وُجُومُهَا . وَأَمَّا أَجْعَنَهَا تُنْسِطَهُ مِنْ فَوْقُ لَكُلُّ وَاحِدٍ أَثْمَانِ مُتَّصِلانِ أَخَذُهُمَا بِالْآخِر وَا قَالَ يَسْتُرَانِ أَجْسَلُهَا . عَلَيْنَ وَكَانَتُ تَسِيرُ كُلُّ وَاحِدِمِنْهَا أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى خَبْثُ لُوَجِهُ ٱلرُّوحُ ٱلسُّيرَ كَانَتْ تَسيرُ وَلَا تَسْلَفُ حِينَ تَسيرُ. ﴿ لَا لا أَمَّا شِبْهُ ٱلْحَيْوَانَاتِ فَمُرْآهَا كَتَمِرَاتِ نَادِ نُتَعْدَةٍ كَمُرْأَى مَصَابِعٍ وَهِي تَسَلُّكُ بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالنَّادُ صَيَّا ۚ وَمَنَ النَّادِ يَخْرُجُ بَرْقُ كُلِّنِكُمْ وَالْحَيَّوَا مَاتَ تَطَلَقُ وَزُجِمُ كُمْراًى ٱلْبَرْقِ • ع فَ فَا خُلْتُ أَرَى الْمُيَوَانَاتِ إِذَا بِدُولَابِ وَاحِدِ عَلَى الْأَرْضُ بَجَانِ الْمُيَوَانَاتِ بأَرْبَعَةِ أَوْجِهِ . كَانْ إِلَى الدُّوالِبِ وَمَنْتَمَّا كَنْظِ الزُّرْجِدِ وَلِأَرْبَعَهَا شِبُّ وَاحِدٌ وَهُ آهَا وَصَنْتُمَّا كَأَنَّا كَانَ ٱلدُّولَابُ فِي وَسَعِلِ ٱلدُّولَابِ . ﴿ وَهِمْ لَمَنْهَ سَيْرِهَا تَسِيرُ عَلَى جَوَانِهَا الْأَرْبَعَةِ وَلَا تَسْطَفُ حِينَ تَسِيرٍ . ﴿ يَعْلَيْكُ أَمَّا أَطُرُهَا فَمَالِيَةٌ وَهَا يَلَةُ وَأَطُرُهَا مَلْأَى عُونَامِنْ حَوْلِمًا فِي الْأَدْبَيةِ . عَنْ وَعَدْ سَيْر ٱلْحَوَانَاتِ تَسِيرُ ٱلدُّوَالِبُ بَجَانِهَا وَخِسْدَ أَرْبَعَلِعِ ٱلْمِيْوَافِاتِ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَآتِهِمُ ٱلدَّوَالِيبُ عَنْهُ إِلَى حَيْثُ لُعَيْمُ ٱلْأُوْخُ ٱلسُّيِّرَ كَانَتْ تَسْيِرُ وَٱلدُّوالِبِ أَرْتَهُمْ مَهَا لِأَنَّ دُوحَ أَشْيُوانِ فِي ٱلدُّوالِبِ. عَلَيْهِ فَينَدَ سَيْدِ كَانَ نَسِيرٌ هَادِهُ وَعِنْدَ وَفُوْخِا تَقِفُ وَعِلْدَ أَذْ يَقَاعِا عَنِ ٱلْأَرْضِ ثَرْتَفِعُ ٱلدَّوَالِبُ مَهَا لِأَنَّ رُوحَ ٱلْحَيَوَانِ فِي ٱلدُّوَالِدِ ، ١٠٠ وَصَحَانَ عَلَى أَرُوْسِ ٱلْحَيَّوَآمَاتِ جَلَدٌ كَنْظِ ٱلْلِكُورَ ٱلْخُيْبِ مُنْسِطُ عَلَى أَدْوُسُهَا مِنْ فَوْقٌ ١١٤ وَتَحْتَ ٱلْجَلَدِ أَجْعَلُهَا مُسْتَتِهَ أَلْوَاحِدُ نَحُوا لَآتُم . لَكُلْ وَاحِدٍ أَثْلُو يَسْتُرَانِ أَجْسَلُهَا مِنْ هُنَا وَلَكُلْ وَاحِد أَكُانَ يَسْفُرانِهَا مِنْ هُنَاكَ . وَإِي وَتَعِلْتُ صَوْتَ أَجْتِهَا كَمُونِ مِاهِ فَرَدَةِ كُمُونِ المُدير . فَينْدَ مَنْ رِهَا حَكَانَ مَوْتَ جَلَيْهِ كَمَوْتِ جَيْس وَعِنْدَ وْفُوفِهَا كَانَتْ زُخِي أَجْعَتْهَا. عِنْ وَعِنْدَ وَفُونِهَا وَهِيَ مُرْخَبَةُ أَجْعِتْهَا كَانَ شَوْتُ مِنْ فَوْقِ لَلْلِدِ أَذْي عَلَى أَدُولِهَا ، مِنْ وَهُوْنَ أَلْمُلِدِ أَلَّذِي عَلَى أَدُولُهَا شَبُّهُ عَرْشٌ كَمُرْأَى حَمْر اللَّاذَورد وَعَلَى شَيْهِ ٱلْمُرْسُ شِهُ كُمُرَأَى بَصْرِ طَلْبِ مِنْ ظُوقُ \* ١٠٠٠ وَدَأَيْتُ كُنْظُرُ ٱلْخَاسَ ٱللَّائِمِ فِي دَاخِلِهِ عِنْدَ عَيِمِلِهِ كُرْأَى أَلدِمِنْ مَرْأَى حَقْرَيْهِ إِلَى فَوْنُ . وَمِنْ مَرْأَى حَقْرَيْهِ إِلَى تَحْتُ دَأَيْتُ مِثلَ مَرْأَى كَاد وَالفِيَّا يُجِيطُ بِهِ ﴿ الْمُعَلِّى وَمِثْلَ مَرْأَى قُوسِ أَلْمَسَامِ في يَوْم مَطَرَكَانَ مَرْأَى هٰذَا ٱلصَّيَّةِ مِنْ حَوْلِهِ

#### ألفضل الثاني

#### ألفصل السكدس

وي وَكَانَتْ إِلَى كُلَّمَةُ ٱلرَّبِ كَا يَلا عِنْهِ إِلَّانِ ٱلْبَشَرِ أَجْلُ وَجُكَ إِلَّى جِالِهِ إِسْرَانِيلَ وَمَّنَّا غُمُوهَا مِنْ فِي وَقُلْ يَاجِبَالَ إِسْرَائِيلَ أَنْهَى كَلِمَةَ ٱلسَّيْدِ ٱلرَّبِ . هُكُمَّا عَالَ السُّيْدُ الرُّبُّ لِحَجَالِ وَالْإِكَامِ الْأَنْهَارِ وَالْأُوْدِيَةِ هَا ثَذَا أَخِلُبُ طَكِمُ سَيْنَا وَأَدْمَر مَنَادِفَكُمْ عِنْ يِهِ فَلَهُدَمُ مَنَا بَكُكُمْ وَتُصْلَمُ قَائِيلُ نُحُوسِكُمْ وَأَسْفِطُ قَفَلَاكُمْ أَمَامَ أَسْنَاسِكُمْ جهيج وأأتي خفت بني إسرائيل أمام أسنامهم واذري عظامكم حول مذابيسكم بَيْنِي فِي جِيرِمَ كَيْسَكُمُ ٱلْمُنْ تَخَرَّبُ وَٱلْمَادِفُ مُعُومُ لِكُن تُخَرَّبُ وَنُعُوضُ مَذَا يَكُمُ وَتُحَلِّمَ وَتُلْعَ أَصْالَكُمْ وَتُعْلَمَ عَالِيلْ شُوسِكُمْ وَتَعَى أَعَالَكُمْ عِينِي وَأَحْتِيلُ مَسْفُطُ فِي وَسَعِلُكُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَمَّا ٱلرَّبُّ ، عِنْ إِنَّا فِي بَيْنَةً لِكُونَ أَكُمْ مَنْكُونَ مِنَ ٱلسَّيْبَ بَيْنَ ٱلْإِلْمَ إِذْ تُذَرُّونَ فِي ٱلْأَرَاضِي ٢٠٠٤ فَيَذَّكُّرُ فِي مُفْلِتُوكُمْ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ يُسَبِّونَ إِلَيْهِمْ إِذَا أَسْحَقُ فَالْوَبَهُمُ ٱلزَّانِيَةَ أَلِّي ذَاغَتْ عَنِي وَهُونَهُمْ أَلِّي عَجَرَتْ فِي اَ تَتَنَاهُ أَصْنَاكُهُمْ فَيُمْتُونَ أَنْفُهُمْ لِأَجُلِ الثُّرُودِ الَّتِي صَّنُوهَا فِي جَبِيرٍ أَدْجَاسِهِمْ جِيْجٍ وَسَلَّمُونَ أَنَّى أَمَّا ارَّبِّ وَأَنِّي لَمْ أَتَحَلَّمْ سُدَّى إِذْ أَوْعَدْتُهُمْ بَلِمْنَا الشَّرَّهُ المُناهُ مَكْذَا قَالَ ٱلنَّيْدُ ٱلرُّبُّ ٱصْفِقْ بِيدِكَ وَأَخْبِطُ بِرَجِكَ وَقُلْ آوِينَ جَيمِ أَدْجَاسِ آلَ إِسْرَانِسِلَ ٱلشَّرِيَةِ فَإِنَّهُمْ سَيْسَفُعُلُونَ بِٱلسَّيْفِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْوَبَّةِ • عَيْلَا ٱلْبَيدُ عُوتُ بِالْوَبَاءَ وَالْمُرِيبُ يَسْفُطُ بِالسَّنِي وَالْبَاقِ وَالْعَكَسَرُ عُوثَانَ بِلَلْحِ وَالْمَ حَنَق فِيهِ . ويه وتللمُونَ أَنِي أَنَا الرَّبِّ حِينَ يَكُونُ فَلَدُهُمْ بَيْنَ أَصْلِهِمْ حَوْلَ مَذَا يَجِيمُ عَلَى كُلّ أستحة عَالِيَةٍ وَفِي جَمِعٍ صَمَ الْجَالِ وَتَحْتَ كُلُّ شَرَةٍ خَضَرَا ۗ وَكُلَّ الْوَطَةُ مُلْتُفَةٍ حَيْثُ كَانُوا يُعْرِيُونَ دَاتِحَةً مَرْضِيَّةً خِلِيعِ أَصْنَامِهِمْ ١٩٦٥ وَأَمُدُّ يَدِي عَلَيْهِمْ وَأَجْسَلُ الأزضَ مَرِيَّةً وَسُنَوْحِتَةً مِنَ أَقَتُمُ إِلَى وَبُقَ فِي جِهِمِسَا كِيْمِهُ فَيَلَلُونَ أَنَّ أَلَا الرَّبُ

## ألفَصْلُ السَّابِعُ

ومع وَكَانَتْ إِلَى كَلِمَتْ أَالَاتِ قَالَا يَعِيمُ وَأَنْتَ إِا أَنِي ٱلْبِشِرَ هُكُفَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱرَّبُّ إِنَّ لِأَرْضِ إِسْرَائِيلَ أَنْفِضًا ۚ . قَدْ وَرَدَ ٱلا نَفِضًا ۚ عَلَى أَرْبَعَةِ أَطْرَاف ٱلأَدْض . ويهي الآن الأنفيناة عَلِكِ فأرسل غَنى عَلَيْكِ وَأَحْكُمُ عَلَيْكِ بَعَسَبِ طُرْفِكِ وَأَجْمَالُ عَلَيْكِ جَمِمَ أَدْجَاسِكِ عِنْ وَلَا زَأَيْ لَكِ عَنِي وَلَا أَعْفِلُ إِلْ أَجْلُ عَلَيْكِ مُرْتَكِ وَتَكُونُ أَذَبَاسُكِ فِي وَسَطَهِكِ فَتَمْرُفُونَ أَنِي أَمَّا ٱلرُّبُّ. عَنْ لَمُ مُصَدّا قَالَ السُّبُدُ الرُّبُّ شِرُّ لَا تَعَايِرَ لَهُ هُوَذَا شِرٌّ قَدْ وَرَدَ. عِنْ قَدْ وَرَدَ الْأَنْفِظَة . قَدْ وَرَدَ ٱلِا نَفْظَا . قَدِ أَنْتَهَ إِلَيْكِ . هُوذَا قَدْ وَرَدَ . عَنْ قَدِ أَتْتَهَى ٱلدُّورُ إِلَيْكَ بَاسَاكِنَ الْأَدْسُ . قَدْ حَانَ الْلِقَاتُ وَأَفْتَرَبَ الْيُومُ . صَوْتُ قَلْقِ لَاهْتَافِ فِي الْلِبَالِ. وي لا أَن مَا وَرِبِ أَمْبُ حَنَى طَلِكِ وَأَيْمُ غَنَى فِيكِ وَأَعْمُ طَلِبُكِ بِمُسَبِدٍ طُرُيْكِ وَأَجْلُ عَلَيْكِ بِعِيمَ أَدْجَاسِكِ عِيْدٍ وَلَا زَيْ عَنِي وَلَا أَشْفِقُ بَلْ عَلَى حَسب مُؤْمِّكِ أَجْمَلُ عَلَيْكِ وَأَرْجَاسُكِ تَكُونُ فِي وَسَعِكِ فَعَلَمُونَ أَنِي أَمَّا ٱلرَّبُّ الصَّادِثُ. و الله عا إِنَّ الْيَوْمَ قَدْ وَرَدَ وَالدُّورَ قَدْ بَلْمَ . قَدْ أَزْهَرَتِ الْمَمَا وَنَبَّتِ الْسَجْبر يَّا اللَّهِ المانية قد ادتفع الجود إلى عما الفاق كلا يبق منهم ولابن جمودهم ولابن جليهم شَى \* وَلَا فَوْحَ عَلَيْهِمْ . هِينَ فَدْ خَانَ الْيُصَاتُ وَبَلْمَ ٱلْيُومُ قَلَا يَفْرَخُنُ الشَّادِي وَلَا يَمْزَنُ ٱلْبَائِمُ فَإِنَّ ٱلْنَصَابَ عَلَى جُمُودِهَا . عَلَيْحٌ فَٱلْبَائِمُ لَا يَرْجِمُ إِلَى مَا بَاعَ وَإِنْ بَقُوا فِي الْخَاةِ لِأَنَّ الزُّومَاعَلَى جَهِر جَهُودِهَا لَا تَرْجِمُ فَادِغَةً وَلَيْسَ أَحَدُّ يَنْتَضِدُ بَإِثْم حَبَّاتِهِ . \$ ﴿ لَكُمْ اللَّهُ مِنْ أَنْهُونَ وَجَرُّوا كُلُّ شَيْءٌ وَكُلِنَ لَيْسَ مَنْ يَطْلِقُ إِلَى ٱلْهَالِ لِأَنَّ غَضَى عَلَى جَدِيهِ جُمُودِهَا . عَلَيْ أَلسُيْثُ مِنْ خَارِجٍ وَالْوَبَّآةَ وَالْجُوعُ مِنْ دَاخِلِ فَالَّذِي فِي ٱلْمُعْرِآة يَوْتُ بِالسِّيفِ وَالَّذِي فِي ٱلمُدِينَةِ وَأَحْمُهُ ٱلْجُوعُ وَٱلْوَبَّة . عِينَ وَيُفِتُ الْفَيْتُونَ مِنْهُمْ وَيَعِيدُونَ إِلَى الْجِبَالِ وَجِيهُمْ تَحْمَامِ الْأَوْدِيَةِ يَبْدِرُونَ كُلُ وَاحْدِعَلَ إنْهِ . النَّهُ إِمِمُ الْأَبِدِي تَسْتَرْخِي وَجِيمُ الرُّحَبِ تَسِيلُ بِٱلْمَالَةِ . عِنْهِ وَتَقَرُّمُونَ جَمَلَتُ لَكَ عَدَدَ سِنِي إِنْجِيمُ عَدَدَ أَنَّامٍ ثَلَاثَ مِنْةٍ وَتِسْمِينَ قَوْماً تَخْصِلُ فِيها إِنْمُ آلِ إِسْرَائِيلَ. عِنْهِ وَتَبْدَ غَلِمَا عُدْ فَأَشْهِمْ عَلَى جَنْبِكَ ٱلْأَيْنِ فَقَصِلُ إِنْمَ آلِ يَهُوذَا أَرْبَينَ يَوْمَا فَقَدْ جَمَلُتُ كُلُّ يَوْمُ بِسَنَّةٍ . ﴿ فَيَبِّ فَدَبِّتُ وَجَلَّتَ عَلَى حِمَادِ أُورَشَلِيمَ وَدْرَاعُكَ مَكْنُوفَةٌ وَنَنَا لَمَا عَلِيهَا مِنْ وَهَا تَذَا قَدْ جَمَلَتُ عَلَيْكَ فُيُودًا فَلا تَقْلُ منْ جَنْبِ إِلَى جَنْبِ حَتَّى تُمَّمُ أَيَّامَ حصَادكَ. عَنْبِجٌ وَأَنْتَ غَنْذَ لَكَ حِنْطَةٌ وَشَهِيرًا وَفُولًا وعَدْساً وَدُخْنا وَكُرْسِتُ وَأَجْمَلُهَا فِي وعَلَهُ وَاحِدٍ وَأَصْنَمُ لَكَ مِنْهَا خُبْزًا عَلَى عَدْدِ الْأَيَّامِ الَّتِي تَعْمِعُ فِيهَا عَلَى جَنْبِكَ وَكُلُّ مِنْهُ ثَلَاثَ مِنَّةٍ وَتِنْسِينَ يَوْمًا . عِنْبِي وَطَمَامُكَ أَلَّذِي مَّا كُلُهُ لِيكُورُ يَا فُوزُنْ عِشْرِينَ مِنْهَا لَافِي كُلِّ يَوْم مِن وَقْتِ إِلَى وَقَتِ مَا كُلهُ . ع في اللَّهُ بِمُدَارِسُدْسِ الْمِينِ مِنْ وَمْتِ إِلَّى وَمْتِ تَشْرَبُهُ ، عَيْنِي وَكُلْ ذَلِكَ الْمُنزَكَا يُوْ كُلُ أَوْسُ مِنَ ٱلصِّيرِ وَأَ تَعْجِهُ بِزِيلِ الْإِنسَانِ أَمَامَ غُيُونِهِمْ . عَيْمِينَ وَقَالَ الرّب حُكَنَا كَاكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ خُبِزُهُمْ تَجِسًا بَيْنَ ٱلْأَمْرِ ٱلَّذِينَ ٱذْمَرُهُمْ إِلَيْهِ . كَالْكُ آه أيًّا النَّبِدُ الرُّبُّ إِنْ تَلْمِي لَمْ تَنْفَسُ وَإِنِّي مِنْ صَالِي إِلَى الْآنَ لَمْ السَّفْلُ مَيْنة أَوْ وَيِهَةً وَلَمْ يَدْخُلُ فِمِي خُلُمُ فَذِرٌ . جِزْئِهِمْ فَقَالَ لِي هَا إِنِي جَمَلَتُ لَكَ رَجِيعُ ٱلْبَعْرِ عِوْضَ ذِيلِ ٱلْإِنسَانِ فَتَصَنَّعُ خَزَلَ عَلَيْهِ بَهُوجِيمٌ وَقَالَ لِي يَا آبِنَ ٱلْجَشِّرِ هَا قَلَا أَعْلَمُ عَوَاهُ أَنْائِزُ فِي أُورَشَلِمَ فَإَحْمُلُونَ ٱلْمُنْزِ بِالْوَزْنِ وَبِالْفَمْ وَيَضْرَفُنَ ٱلْمَا وَبِمُعَاد وَيُمْرُونَ وَهُونَا حَدٍّ لِمُودُهُمُ ٱلْمَارُ وَاللَّهُ وَيَعَيْرُوا كُلُ وَاحِدٍ إِلَى أَخِيهِ وَسِلْحَلُوا بِإِنْهِمَ

## أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ

جيج وَأَنْتَ يَا أَنِنَ ٱلْبَشِرِ فَخَذَ لَكَ سَيْمًا مَامِنِا خُذُه مُخُوسَى حَدَلَاقِ وَأَمْرِدُهَا عَلَى وأبيكَ وَعَلَى خِلِينَكَ وَخُذَ لَكَ مِيزانًا تَرِنَ بِهِ ٱلشَّمَرَ وَتُقَسِّمُ لَهُ مَا وَأَمْرِقَ بِٱلنَّارِ الْمَا مِنْهُ فِي وَسَطِ اللَّذِينَةُ عَلَى حَسَبِ عَلَم الْكُم الْمِصَادِ وَخُذُ الْمَا وَاضْرِبْ عَلَيْ بالسُّيف فَيَا حَوْلَمَا وَذَرْ ثُلْثًا للرَّ مِح وَأَنَّا أَسْتُلُّ سَيْفًا وَرَّآه . عَنْ وَخُدْ مِنْ ذَلِكَ عَدَدًا طَلِسلا وَأَصْرُوهُ فِي ذَمْكَ . جِنْجَ وَخُذَمْنُهُ أَصَاوَأَلَهُ فِي وَسَطِ ٱلنَّارِ وَأَمْرِقُهُ النَّارِ . منْ مْ تَخْرُجُ الدُّعَلِي كُلُ آلِ إِسْرَا لِيلَ . عِنْ مَكْذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ الرَّبُ هٰذِهُ أُورَشَلِمُ قَدْ جَلَلْهَا فِي وَسُطِ ٱلْأَمْمِ وَمِنْ حَوْلِهَا ٱلْأَدَاضِي ﴿ يَهِينِ فَعَصَتْ أَخَكَامِي بِنِمَاقِهَا أَكُثَرَ منَ ٱلْأُمْمِ وَدُسُومِي أَحْتَكُرُ مِنَ ٱلْأُدَامِي ٱلَّتِيمِنْ حَوْلِمَا لِأَنَّهُمْ تَبَدُوا أَحْكَامِ وَلَمْ يَسْلَكُوا فِي دُسُومِي . ﴿ يَهِيْ لِلْبِكَ هَكَذَا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرَّبُّ عَا أَكُمْ تَذَرُّهُمْ أَكَثَرَ مِنَ ٱلْأَمَمِ ٱلَّتِي مِنْ حَوْلِكُمْ وَلَمْ نَشَكُمُوا فِي رُرُومِي وَلَمْ تَسْلُوا بَحْسَبِ أَخْكَامِي وَلَاحَلُمْ بِحَسَبِ أَخَكَامِ ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي مِنْ حَوْلِكُمْ ﴿ يَكُمْ لِذَلِكَ هَكُذَا قَالَ ٱلسَّيْدَ ٱلرُّبُ هَا ۖ تَذَا عَلِكِ وَسَأْجِرِي أَحَكَامًا فِي وَسَعِلْكِ أَمَامَ عُيُونِ ٱلْأَمْمِ عِينِ إِذَا فَعَلْ بِكِ مَا لَمُ أَفْسَلْ وَمَا لَا أَعُودُ أَفَلَ مِثْلُهُ لِأَجْلَ جَمِمَ أَرْجَاسِكِ . ﴿ يَعْضِعُ فَالْآبَاءُ يَأْكُونَ ٱلْنِينَ فِي وَسَطِكِ وَٱلْبَنُونَ يَأْكُلُونَ آ بَآيَهُمْ وَأَجْرِي فِيكِ أَخْكَامًا وَأَذَرِي جِمِعَ بَفِيْسِكِ لِكُلْ رِيج . عليه حَبُّ أَنَا يَقُولُ ٱللَّهِ الرَّبُّ عِلَا أَنْكِ تَجَّسْتِ مَقْدِيقٍ بِجَمِيعٍ تَمَقُونَا تِك وَجَيْرِ أَرْجَاسِكِ فَأَنَا أَيْمَا أَصْلَمُ وَلَا تَرْفِي غَيْنِي وَلَا أَشْنِقُ. ١١٠ فَكُنْ مِنْسَكِ يُوثُونَ بِالْوَابَا وَيَفْتُونَ بِلَلْمِومِ فِي وَسَطِكِ وَلْمُ يَسْفُطُونَ بِالسَّيْفِ مِنْ حَوْلِكِ وَثْلُثُ أَذْرِيهِمْ لِكُولَ دِيجِ وَأَسْتَلُ ٱلسَّيْفَ وَرَآءَهُمْ ١٤٪ فَيَيِّمْ غَضَبِي وَأَدِيجُ خَنْنِي مِنْهُمْ وَاتَّزَى فَهُلَمُونَ أَنِّي أَنَا ٱلرُّبُّ تَحَكَّلْتُ فِي غَـيْرَتِي حَيْنَ أَيْمُ حَنَقَ فيهم . عِيْنِيْ وَأَجْسَلُكِ خَرَابًا وَعَادًا فِي ٱلْأَمْمِ أَلَتِي مِنْ حَوْلِكِ عَلَى عَنِي كُلُّ عَابِر كانتها فَكُونِينَ عَادًا وَلَمْنَةً وَعِمْرَةً وَدَهَمْنَا لِلأَمْمِ ٱلَّتِي مِن حَوْلِكِ -بِينَ أَمْرِي فِيكِ أَخْكَامًا بَنْفَسِ وَخَنَق وَتَقُريِهَاتِ خَنَق اللَّهِ أَنَا الزَّبُّ تَحْكَلُتُ. حَينَ أَرْسِلُ عَلَيْهِمْ سَهَامَ ٱلْجُوعِ ٱلْحَبِينَةَ لِتَنْدُمِيرِ ٱلْتِي أَرْسَلْهَا لَدَمَارِكُمْ وَأَجْمُ عَلَيْكُمُ ٱلْجُوعَ وَأَحَطُمُ لَكُمْ مِوَامَ ٱلْخَانِ ١٤٨٨ وَأَدْسِلُ عَلَيْكُمُ ٱلْجُوعَ وَٱلْوَاحُوشَ ٱلصَّادِيَّةَ فَتَأْكِلُكِ وَيَجَازُ فِيكِ ٱلْوَبَا وَاللَّهُمُ وَأَخِلُ عَلَيْكِ ٱلسِّيفَ . أَمَا الرَّتْ يَحَلَّمَتُ

#### ألفضل التاسغ

كليج وَسَرَخَ عَلَى مُعْمَى بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَإِلَّا قَدِا فَقَرَبَ ذَوْو الْخِنَادِ ٱلْمَدِيفَ وَكُلُ وَاحدِ أَدَاهُ تَدْمِيرِهِ بَيدِهِ . عَنْ وَإِذَا بِينَةً رِجَالٍ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ ٱلْبَابِ ٱلْأَعْلَ أَنْتُهِ غُو النَّمَالُ وَكُلُّ وَاحِدِ أَدَاهُ حَطَّمِهِ بِيدِهِ وَفِي وَسَطِهِمْ رَجُلُ لَاسْ كَتَأَنَّا وَعَلَى حَثْرَهِ دَوَاةُ كَالِي فَدَخُلُوا وَوَقُنُوا بَجَانِي مَذْبِحِ الْخَلِي . عَلَيْ فَصَمِدَ عَدُ إِلَهِ إِسْرَا ثِيلَ عَنِ ٱلْكُرُوبِ أَلْتِي كَانَ عَلَيْهِ إِلَى عَنْ يَ ٱلْيَتْتِ وَالدِّي ٱلْكُبُلُ ٱللَّاسَ ٱلْكُتَانَ أَلْتِي عَلَى خَفْرِهِ دَوَاهُ ٱلْكَاتِ عِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ أَجْتَرْ فِي وَسَطِ ٱلدِينَةِ فِ وَسَطِ أُورَ شَلِمَ وَأَدْمُمْ فِي أَلَا عَلَى جِبَاهِ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ يُوحُونَ وَيُدْدُبُونَ عَلَى كُلَّ ٱلْأَرْجَاسِ ٱلْتَي صُنِعَتْ فِي وَسَعِلْهَا . عِينِي وَقَالَ لِأُولَٰكِ عَلَى سِنْمَى ٱجْتَازُوا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَرَأَهُ وُوَاصْرِيُوالَا زُبْ غُيُونُكُمُ وَلَا تُضْفُوا . عَنْ الْمُفْوا الشُّيْعَ وَالشَّابُ وَٱلْمَا ذَرَّاهُ وَٱللَّهٰلِ وَٱلنَّهٰ مَنْ مَنْ أَفْنَا وَللَّهِ وَللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ ٱلْوَلَّا لَا تَدْنُوا مِنْهُ • أَبْدَوُا مِنْ مَعْدِسى . فَاتَبَدَأُوا مِنَ الرِّبَالِ ٱلنَّبُوحِ ٱلَّذِينَ أَمَّامَ ٱلْيَتِ . عَلَيْهِ وَقَالَ أَمْمُ تَجِمُوا ٱلدَّتَ وَآمُلاُوا ٱلدَّمَارَ مِنَ ٱلنَّهَ مِنَ ٱلْمُرْجُوا فَخَرَجُوا وَقَلُوا فِي ٱلْدِينَةِ ﴿ ١٠٠٠ وَإِذْ كَانُوا يَعْكُونَ بَنِيتُ أَنَا فَكَرُدَتُ عَلَى وَجْعِي وَصَرَغَتْ وَظُتْ آوَ أَيْكَ ٱللَّيْدُ ٱلزُّتْ أَنْهِكُ جَمِعَ بَعِيدَةٍ إِسْرَائِيلَ فِي مَسْدِ حَفَكَ عَلَى أُودَسَلِيمَ . ١٤ وَمَا أَنْهُمُ آلُ إِسْرَا ثَيْلَ وَيَهُوذَا عَظِيمٌ جِدًا جِدًا وَقَدِ أَمْكَانَتِ ٱلْأَرْضُ دِمَّا وَأَمْكَانَتِ ٱلْمِينَةُ عَنْهَا لِأَنْهُمْ قَالُوا إِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ تَجَرَ ٱلْأَرْضَ وَإِنَّ ٱلرَّبُّ لَا يَرَى • عَيْبُكُ فَسَيني أَنَا أَيْمَا لَا زَنْ وَلَا أَشْفَقُ بَلِ أَجْمَــلُ طَرِيقُهُمْ عَلَى رُوْوسِهِمْ. ١١٤ وَإِذَا بِأَلْجُلِر اللابس السَّعَانَ اللهِي دَوَاتُهُ عَلَى خُوهِ قَدْ رَدَّ الْجُوابَ قَالِلا إِنِي فَلَلْ كَمَا أَمْرَتَى

#### ألفَصَلُ الْعَاشِرُ

وَرَأْنِتُ فَإِذَا عَلَى الْجَلِيا أَلْنِي عَلَى رُوْسِ ٱلْكُرُوبِينَ مِثْلُ حَبَرِ اللَّازَوَرَدِ مِسْلُ شِيْءَ مْ مْ وَقَدْ تَرْآنَى مَلْهِمْ عَيْنِي وَكُلُّمَ ٱلنَّبُلَ ٱللَّابِسَ ٱلْكُنَّانَ وَقَالَ ٱلأَخْلُ فِي خَلَالِ الْعَبِلَةِ تَعْتَ ٱلْكُرُوبِينَ وَأَمْلا رَاحَتُكَ حَرَ الدِمنَ بَيْنِ ٱلْكُرُوبِينَ وَذَرَ عَلَى الْمِينَةِ. فَدَخَلَ عَلَى عَنِينً . عَنِيم وَكَانَ ٱلْكُرُوبُونَ وَاقِيْنِ عَنْ يَهِذِ ٱلَّيْتِ حِينَ دَخَلَ ٱلرَّجُلُ وَٱلْفَيَامُ مَالِي ٱلدَّارَ ٱلدَّاخِلِيَّةَ عَلَيْهِ وَقَدْ صَمِدَ عَبْدُ ٱلرَّبِ عَن ٱلْكُرُوبِينَ إِلَى عَنْبَ إِلَيْتِ فَأَمْثَلا أَلَيْتُ مِنَ أَلْمَاكِم وَأَمْثَلاَتِ الدَّارْمِن ضِأَهُ تَجْدِ أرُّتُ. عِيعٍ وَكَانَ سَوْتُ أَجْفَ لِلْكُرُوبِينَ لِمُتُمْ إِلَى ٱلدَّادِ ٱلْخَارِجَةِ كَمُوْتِ ٱلله المَّدير مِنْ تَكُلُّمُ . عِنْ عَلَما أَمْرَ الرُّجُلِّ اللَّابِسُ الْكُنَّانَ قَالِلا خُذْ نَازًا مِنْ خِلالِ الْعَلَةُ مَنْ مَنْ الْسَحَرُو بِينَ دَخَلَ الرَّجُلُّ وَوَقَفَ بَجَانِدِ الدُّولَابِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَرْسَلَ ٱلْكُرُوبُ بَدَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْكُرُوبِينَ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلِّي بَيْنَ ٱلْكُرُوبِينَ وَرَفَمَ مِنْهَا وَجَسَلَ فِي وَاحَقَى اللَّاسِ الْكُنَّانَ فَأَخَذَ وَخَرَجَ . عِنْ فَطُرَ فِي الْكُرُوبِينَ شَحَلُ يَدِ بَشَرِ عَتْ أَجْتَمَهُ . ويهي وَرَأْيْ فَإِذَا مِأْرَبَهُ وَوَالِبَ بِهَابِ ٱلْكُرُوبِينَ بِجَانِبِ كُوبٍ دَوْلَابُ وَبَمَانِبِ كُرُوبِ آخَرُ دَوْلَابُ آخَرُ وَتَرَاى الدَّوَالبِ كَمْنَظْرِ حَجْرِ الزُّرَجِيدِ . جِيْدٍ أَمَّا مَرْآهَا فَلِأَرْبَتُهَا شِنْهُ وَاحدُ كَأَنَّا كَانَ ٱلدُّولَابُ فِي وَسَطِ ٱلدُّولَابِ. المجينة عليه عَنْدَ سَيْرِهَا تَسِيرُ عَلَى جَوَانِهَا الْأَرْبَةِ وَلَا تَشْطِفُ حِينَ نَسِيرُ بَل إِلَى الْمُوشِيرِ الَّذِي يَوَجُّهُ إِلَيْهِ الرَّأْسُ تَسِيرُ وَرَّآهُ ۚ وَلَا تَسْطِفُ حِينَ تَسِيرُ ۚ \$ [3] وَأَجْسَامُهُمْ حَجُلُهَا وَظُهُورُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَجْتَهُمْ وَالدَّوَالِيبُ مَلَأَى غُونًا عَلَى ٱلْحُبِطِ وَذَٰ إِكَ لدَوَالِيهِمِ الأَرْبَعَةِ . ﴿ وَمُثِيِّتِ الدُّوالِيبُ بِالْعَلَةِ عَلَى سَمَّعَى . ﴿ وَالسَّحُلُّ وَاحِدْ أَرْبَيْهُ أَوْجُهِ ٱلْوَجُهُ ٱلْأَوْلُ وَجَهُ ٱلْكُوُوبِ وَٱلْوَجُهُ ٱلنَّانِي وَجُهُ بَشَرٍ وَالثَّالِثُ وَجُهُ أَسَدُ وَالْأَامِ وَجُهُ نَسْرٍ. عَلَيْكُ ثُمُّ صَمِدَ ٱلْكُرُوبُونَ . هٰذَا هُوَ ٱلْحَوَانُ ٱلَّذِي وَأَيْكُ عِنْدَ نَبْر حَجَارَ . عَلَيْهِ وَعَنْدَ شَيْرِ ٱلْكُرُوبِينَ تَسِيرُ ٱلدُّوَالِبُ بِجَانِهِمْ وَعَنْدَ رَفْم ٱلكُرُوبِينَ أَجْعَتُهُمْ لِيصَدُواعَنَ ٱلأَدْضَ لَا تَعْطِفُ الدُّوَالِي عَنْ جَانِهِمْ عَلَيْكَ وَعَندَ

بالشرع وتينناهم الازتباس وبحون على جيم الوجود بزي وقل جيم راوربهم من به المشاعر وتناهم المن به الشود وخفيم المناهر والمناهر والمناهر وخفيم المناهر وخفيم ال

## ألفصل الثامن

كالله في السُّنةِ السَّادِسَةِ في الشَّهْرِ السَّادِسِ فِي الْخَامِسِ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنَا جَالِسْ فِي بَيْنِي وَشُيْوخُ بَيُوذَا جَالِسُونَ أَمَامِي وَقَسَّتْ عَلَيْ هُنَاكَ يَدُ ٱلسَّبِدِ ٱلرَّبِ. ﴿ يَحْتَ إِ وَأَيْتُ فَإِنَّا بِينِ يَكُرُ أَي ثَادٍ مِنْ مَرْأَى حَمْوَ فِي إِلَى تُغَتُّ نَادُ وَمِنْ حَمَّوْنِهِ إِلَى فَوْنُ مِثْلُ مَرْأَى لْمَانِ كَتْنْظِي ٱلْخَطِي ٱللَّامِيمِ • ﴿ يَعْيُمُ ۚ فَأَرْسَلَ شَكُلَ يَدِ وَأَخَذَ فِي بِنَاصِيَةِ رَأْسِي وَرَفَيَنِي ٱلرُّوحُ بَيْنَ ٱلْأَرْضِ وَالسُّهَا وَلْقَ بِي إِلَى أُورَشَلِيمَ فِي دُوْى آفْدِ إِلَى مَدْخَلَ ٱلسَّاف الدَّالِيْلِ النَّجِهِ غَنُو الثَّمَالِ حَيْثُ مَنْصِبُ صَنَمِ النَّيْرَةِ الْخَلِيلِ عَلَى النَيْرَةِ عِيرَ إِلَيْ غِيدٍ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ مُعَاكَ كَالْمَرَأَى الْقِي رَائِيًّا فِي الْنِسْدَةِ . وَيَحْجُ مَثَالَ لِي يَاأَنَ ٱلْكِشَرِ ٱدْفَعُ طَرْقَكَ تَخُوَ طَرِيقِ ٱلثَّمَالِ · فَرَفَتْ طَرْفِي نَحُوَ طَرِيقِ ٱلثَّمَالِ فَإِذَا عَنْ تَمَالِ بَابِ ٱلْمُذَجِّرِ صَمْمُ ٱلْنَيْرَةِ هُذَا فِي ٱلْمُدْخَلِ. ﴿ يَكُمُ فَقَالَ لِي يَا ٱبْنَ ٱلْبَصْرِ أَدَأَ يَتَ مَا يَمْنَفُونَ ٱلْأَرْجُلِسُ ٱلْمَظِيمَةَ ٱلَّتِي يَصْنَهُما آلُ إِسْرَائِلَ هُنَا لِأَبْتِهِ مَنْ الْمُدِسى وْلَكِنْ مُدْ تَرَ أَدْجَاسًا أَسْظَمَ . عَنْ ثُمَّ أَنَّى بِ إِلَى مَدْخَلِ ٱلدَّارِ فَرَأَبْتُ فَإِذَا بَخَرْقَ فِي الْمَانِطِ. وَهُذِهِ فَقَالَ لِي مِا أَنْ الْبَصْرِ انْفُ الْمَانِطَ فَتَبْتُ الْمَانِطَ فَإِذَا عِدْخَل. وَنَظَرْتُ فَإِذَا كُلُّ شَكُلٍ مِنَ ٱلدُّمَّابَاتِ وَٱلْهَائِمِ ٱلْفَصِيَّةِ وَجِمِيعُ أَصْنَامِ آلِ إِسْرَائِسِلَ مُرْسُومَة عَلَى أَخَارِطِ عَلَى مُحِيطِهِ ١٩٢٨ وَقَدْ وَقَتْ أَمَامُهَا سَبْمُونَ رَجُلًا مِنْ شُيُوخ آل إِسْرَا بْسِلَ وَفِي وَسَطِيمٌ يَا زَنْيَا فَيْ شَافَانَ وَاقِفَا وَكُلُّ وَاحِدٍ غِيْرَ ثُهُ بِيَدِهِ وَقَدْ صَعِلْتُ عَلَةٌ عَلِرَهُ مِنْ ٱلْغُورِ . عِلَيْ فَال لِي أَدَانُتَ مَا أَنْ ٱلْبَصْرِ مَا يَسْنُفُ شُيُوخُ ال إِسْرَائِيلَ فِي ٱلطَّلامِ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَلَاحٍ صُوّدِهِ فَإِنَّهُمْ يَعُولُونَ ٱلزَّبُّ لَا يَرَاكَا أَرْتُ فَلْ غُمِرُ ٱلْأَرْضَ. عِلَيْهِ وَقَالَ لِي عُدْ زَ أَرْجَاسًا أَعْظُمْ مِسْنُونِهَا . عَلَيْهِ ثُمَّ أَنَّ بِي إِلَى مَدْخَلِ لِلْ يَيْتِ ٱلرُّبِّ أَلَّتِي هُوَجَةَ ٱلثَّمَالِ قَإِذَا هُنَاكَ بِنَسْآهَ جَالِسَاتِ يَكِينَ عَلَى تَمُودٌ . عِنْهِ فَالْ لِي أَوَأَيْتَ يَا أَنِي ٱلْبَصْر ، عُدْ ثَرَ أَرْجَالًا أَعْظَمُ مِنْ هُلَوه . وي إلى دَادِ بَيْتِ الرَّبِ المَّاحِلَةِ مَاذَا عَدْمَدْ مَا مَثْلُ الرَّبَ بَنْ الرَّواق وَٱلْمَذَيَحِ يَخُونُ خَسَبَةٍ وَعِشْرِينَ وَجُلَا طَلُمُولُهُمْ إِلَى هَيْكُلِ ٱلزَّبِّ وَوُلِّوهُمْ عَوَ ٱلشَّرْقَ وَهُمْ يَسْفُدُونَ لِلنَّمْرِ غُواَلِشِّرَق . عِيْنِي ظَالَ لِي أَزَأَيْتَ كَا أَنْ ٱلْبَشَرِ أَطَيلُ لِآلَ يَهُوذًا أَنْ يَصْنَمُوا مِنَ ٱلْأَرْجَاسِ مَا صَنَمُوهُ هُلَا عَإِنَّهُمْ مَلَاوا ٱلْأَرْضَ جَوْدًا وَعَادُوا يُضِلُونِنِي وَمَا هُمْ يُعَرِّ بُونَ ٱلنَّصْنَ إِلَى أَوْضِمْ. عَلِيْهِ فَأَنَا أَيْمَا أَعَالُمْ بَالْمَنَ لَا زَيْ عَنِي وَلَا أَشْفِقُ وَإِذَا سَرَخُوا عَلَى مِسْمَى بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَلا أَسْتَبِهُمْ

وَقُوضِ تَفْ وَحَدْ مُسُودِهِمْ تَصَدَّمَتُهُمْ لِأَنْ وَمَ الْمَيْوَانِ فِيهَا . عَيْهِمْ وَفَعَنَ عَدْ الرَّبْ عَنْ عَنِهِ الْأَرْضِ عَلَى عَنِي وَقِفَ عَلَى الْكُرُوبِينَ عَلَيْكَ وَمَعَ الْكُرُوفِينَ الْجَعْتَمُمْ وَسَيدُوا عَنِ الْأَرْضِ عَلَى عَنِي وَعَدْ إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ عَلَيْمُ مِن فَوْنَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْنَ عَلَيْ الْمُعْلَمُ مِنْ فَوْنَ عَلَيْهِ عَلَمْ مَوْقَعُوا عِنْهَ اللّهِي رَأَيْهُ فَعَنَ إِلَمْ إِسْرَائِيلَ عِنْدَ تَهْرِكِمَا وَقِلْمَ مِن فَوْنَ عَلَيْهِ مِنْا هُوَالِمِهِ وَاحِدِ الرَّبَيْهُ أَوْلِهُ وَلِسُطُلَ وَاحِدِ أَرْبَعُ الْجُنْقُ وَكُفَ الْحَبْمِ مِنْهُ أَلِينِي لِمُعْرَ عَلَيْهِ الْمَنْهُ أَوْلِمُو وَلِسُطُلَ وَاحِدِ أَرْبَعُ الْجُنْقُ وَكُفَّ الْحَبْمِ مِنْهِ لَلْمُعْمِولِهِ وَأَيْهَا الْمُؤْمِولَ اللّهِ وَالْمَالِقِ وَأَيْهَا فَاعْدِيمِ مِنْهُ أَلْمِي اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِقِيلَ وَأَيْهَا وَالْمَالِي وَأَيْهَا عَلَى عَلِيهِ لِلْمَا مِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمِيلُونَ وَالْمَالِمُولُونَا وَالْمَالِمُونَا اللّهُولُونَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُونَا اللّهُ الْمُعْمِلُونَا اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلِيلُونَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَلَامُ اللّهُ وَالْمِلْمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَوْلِيلُونَا اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُولُونَا اللّهُ وَالْمَالِمُولُونَا اللّهُ وَالْمِلْمِ اللّهُ وَالْمَالِمُولُونَا اللّهُ وَالْمَالِمُولُونَا اللّهُ وَالْمُولِمُونَا اللّهُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِلِهُ وَالْمِلْولِيلُونَا اللّهُ وَالْمُولِمُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمِلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلِيلُونِهُ اللّهُ وَالْمُولُونَا الْمِلْمُولُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلِيلُونَا الْمُؤْمِلِيلُونَا الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِيلُونَا الْمُؤْمِلُونَا اللّهُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلِهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللّهُ الْمُؤْمِلِيلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلِيلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلِيلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَ

#### أَلْفَعِلُ ٱلْحَادِيْ عَثَرَ

و وَوَفَنَى الرُّوحُ وَأَنَّى بِي إِلَى بَابِ بَيْتِ ٱلرَّبِ الشُّرْقِ ٱلنَّجِهِ إِلَى ٱلشُّرْقِ فَإِذَا عَنْدَ مَدْخَلِ ٱلْكِبِ خَسْنَةُ وَعِشْرُونَ رَجُلًا وَوَأَيْتُ فِي وَسَطِيمٌ فَاذَنَّا بَنَ عَزُّودَ وَظُلْمًا أَنِنَ بَسَايَامِنْ رُوْسَاتُهُ الشُّلْبِ. بِحِيْثِينَ مَثَالَ لِي يَا أَنِنَ ٱلْبَشْرِ هُوْلَاتَهُ هُمُ الرَّبَالُ ٱلْمُكُرُونَ بَالَاثِمُ ٱلْأَتْمِرُونَ بَمُورَةٍ خَبِيَّةٍ فِي هَٰذِهِ ٱلْدِينَةِ ﴿ إِلَيْ ٱلْمَا يُمُن لَيْسَ بِعُرِيبِ طَلْتَنِ يُبُونًا . هِيَ ٱلْهِدُرُ وَعُنُ ٱلْهُمُ . عَيْدٍ لِذَلِكَ تَنَسُلُ عَلَيْمٍ تَنَا إِنَا أَن ٱلْبَشَرِ . عِيْجٍ وَوَقَمَ عَلَى رُوحُ الرُّبِّ وَكَالَ لِي قُلْ هَكُذَا قَالَ الرُّبُّ هَكَذَا قُلْتُمْ يَاآل لِسْرَا يْلِ وَمَا تَصْلُرُ بِإِلِكُمْ قَدْ مَلِثُ . ﴿ يَهِي لَقَدْ أَنْفَرْتُمْ قَالَاكُمْ فِي هَٰذِهِ ٱلْمَدِيَّةِ وَمَلاَّتُمْ شَوَادِمُهَا مِنَ النَّهُ لَى ﴿ يَكُولُوا لَهُ اللَّهِ مُكُمًّا قَالَ السَّيْدُ الرَّبُّ إِنَّ قَلَاكُمُ ٱلَّذِينَ أَلْمُينَّهُ فِي وَسَطِّهَا هُمُ ٱلْخُمُ وَهِيَ ٱلْفِنْدُرُ وَأَنْتُمْ سَأْخُرِجُكُمْ مِنْ وَسَطِهَا. ﴿ يَهَيْكُمْ قَدْ فَزِعْتُمْ مِنَ ٱلسَّيْفِ فَأَنَا أَخِلُ عُلِيكُمُ ٱلسَّيْفَ يَعُولُ السَّيْدَ ٱلرَّبُّ مِينَ وَأَخْرِجُكُمْ مِنْ وَسَلِطَا وَأَشِيَاكُمْ فِي أَنِدِي ٱلْفُرَآِهُ وَأَجْرِي فَيَمُ أَخْكَامًا . ١٤ ٢ إِللَّيْفِ تَسْقُطُونَ وَعَد عُمْم إِسْرَا ثِيلَ أَمْكُمُ مَلَيْكُمْ فَسَلَّمُونَ أَنِي أَنَا الرَّبِّ. عَيْنِهِ هِي لَا تَكُونُ لَكُمْ قَدْرًا وَأَنْتُمْ لَاتُكُونُونَ ٱلْمُمَ فِي وَسَطِهَا بَلُ حِدْ تَخْمِ إِسْرَا ثِيلَ أَمْكُمُ طَكِّكُمْ عَلَيكُمْ تَسَلَّمُونَ أَنَّى أَنَّا ٱلَّتِ أَلَّتِي لَمُ نَسَلُكُوا فِي دُسُومِهِ وَلَمْ تَعْمَلُوا أَخْكَامِهِ بَلْ عَلِثُمْ بِعَسب أَخْكُم الْأَمْمِ ٱلَّذِينَ حَوْلُكُمْ . ﴿ ﴿ وَبَيْنَمَا أَنَا أَنَكُما مَاتَ فَلَطَا إِنْ بَنَا بِاغْرَدْتُ عَلَى وَجعي وَصَرَنْتُنُ بِصَوْنِ غَلِيمٍ وَقُلْتُ آهِ أَيْكَ السَّبِدُ الرَّبُّ انْفَنِي بَقِيتَ إِسْرَائِيلٌ . كاللهُ فَكَامَتْ إِلَّ كُلِّمَةُ ٱلرَّبِّ قَائِلًا كَلِينًا كَا أَنِ ٱلْمِسْرِ إِخْوَلُكَ إِخْوَلُكَ ذَوُو فَرَاتِكَ وَجِيمُ آلِ إِسْرَائِيلَ كَافَةُ أَلَيْنَ قَالَ لَمْمُ سُكَّانُ أُودَشَلِيمَ ٱبْتِيدُوا عَنِ الرّبِ إِذْ لَنَا أَصْلِينَ هٰذِهِ ٱلأَرْضُ مِيرَاتًا عِلَيْهِ قُلْ أَمْمُ هُكَذَا قَالَ أُلَّبُهُ ٱلرَّبُّ عَالَيْ أَبْمَنْتُهُمْ فِي ٱلْأَمْمِ وَشَتَّتُهُمْ فِي ٱلْأَرَاضِي فَأَنَا أَحْوَن لَمْم مَقْسِما مُدَّةً بَسِيرةً فِي ٱلأَوَامِي ٱلِّي أَوْهَا . كَيْزُهِ فَالْ هَكُمَّا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبِّ إِنِّي سَأَجْمُ عُمْ مِنْ بَيْنِ الشُّمُوبِ وَأَحْشُدُكُمْ مِنَ الْأَرَاضِي أَلِي شَتَّكُمْ فِيهَا وَأَعْلِيكُمْ أَرْضَ إِسْرَا ثِيلَ كاللهُ فَيْلُونَهَا وَيَنْزِغُونَ جِيمَ أَعْذَادِهَا وَجِيمَ أَنْبَاسِهَا مِنْهَا . كَاللهُ وَأَعْطِيهمْ كَلّ وَاحِدًا وَأَجْمَلُ فِي أَحْثَانِهِمْ دُوحًا جَدِيدًا وَأَنْرَعُ مِنْ خَيْمِهُ قَلْبَ ٱلْحَجَرِ وَأَعْلِيهِمْ قَلْبًا مِنْ لَمْمُ عِنْهُمْ لَكُنْ يَسْلُكُوا فِي رُسُومِي وَيَضْغَلُوا أَخَامِي وَيَسْسَلُوا بِهَا فَكُونُونَ لِي شَنَا وَأَكُونَ لَمْمُ إِلَّهَا. يَعِيْجِهِ أَمَا أَلَيْنَ قُلُونِهِمْ تَنْنِي قُلُوبَ أَفْدَارِهُمْ وَأَرْجَابِهِمْ فَأَجِمُلُ طَرِيعُهُمْ عَلَى دُوْدِجِمْ يَقُولُ السِّبَةُ الرَّبِّ. يَعَيْدٍ ثُمَّ مَنَ الْكُولُونَ أَجْمِتُهُم وَالدُّوالِيبُ مَمَّمُ وَتَجُدُ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ عَلَيْمٍ مِنْ فَوْقُ . كَذَا إِلَى وَصَّبِدَ عَدُ ٱلرَّبِ عَنْ وَسَطِ ٱلْدِينَةِ وَوَقَفَ عَلَى ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي عَنْ شَرَقِ ٱلْدِينَةِ • ﴿ ﴿ كُنِّكُ وَرَفَتِي ٱلرُّوحُ وَأَفّ ى إِلَى أَرْضُ لَكُلْدًا نَيِنَ إِلَى ٱلْكِلْاءَ فِي ٱلرُّولَ الرُّوحِ ٱللهِ وَادْتَفَتَ عَنَّى ٱلرُّوكَ ٱللّ وَأَنْهَا . عَنْهَا مَكُلَّتُ ٱلْجُلَا يَهِيعِ كُلامِ ٱلَّهِ ٱلَّذِي أَوَانِيهِ

## ألفضلُ الثَّانِي عَشَرَ

وَكَانَتْ إِنَّا كِلِسَمْ ٱلرَّبْ قَالِمُ يَعِينِهِ كِالنَّ ٱلْبَشْرِ أَنْتَ سَاكِنُ فِي وَسَعَا

بَيْتِ تَمْرُدٍ لَهُمْ مُونُ لِيرَوا وَلَمْ يَرُوا وَلَهُمْ آذَانُ لِيَعْمُوا وَلَمْ بَسَمُوا لِأَنَّهُمْ بَيْتُ تَمْدٍ. وي وَأَنْتُ بِا أَبْنَ ٱلْبَشِرِ فَاصْنَعَ لَكَ أَهْبَةً جَلاّهَ وَأَجْلُ نَهَادًا عَلِي عُنُونِهِم أَجْلُ عَنْ مَوْضِيكَ إِلَى مَوْضِمِ آكَرَ عَلَى عُنُونِهِم كَمَلَهُمْ يَرُونَ فَإِنَّهُمْ بَيْثُ ثَمُّ فِي المَثْفَظُ وَأَخْرِجُ أَهْبَكَ كَاهْدَةٍ مَلاَّهُ عَلَا عَلَى عُلُونِهِمْ مُ الْمُرْجُ أَنْتَ مَسَّاهَ عَلَى عُلُونِهِمْ خُرُوحَ مَلاه جيج عَلَى غُلُونِهِمِ أَنْفُ لَكَ أَلْمَانِطَ وَأَخْرِجُ مِنْهُ . كانها وَعَلَى عُلُونِهِمِ أَجُلُ عَلَ كَيْنِكَ . أَخْرَجُ فِي ٱلْنَسَقِ وَغَطْ وَجُكَ وَلَا زَ ٱلْأَرْضَ قَالِي جَمَلَكُ آيَّةً لِآلِ إِسْرَانَيلَ. وَيَهُ فَكُ مَنَفُ كَالْمِرْتُ أَخْرَجُتُ ٱلْأُحْبَةُ كَأَهْبَةِ جَلاَّهَ بَالْأَوْفِذَ ٱلْمَاتَه نَقِبُ الْمَايْطَ بِيَدِي وَأَخْرَجْتُ فِي ٱلْنَسَقِ وَهَلَتُ عَلَى حَتَيْقِ عَلَى غُونِهِمْ. وي وَكَانَتْ إِنَّ كُلَّمَةُ ٱلرَّبِي فِ السَّبَاحِ مَا يَكُو عِنْهِ كَا أَنْ ٱلْبَصْرِ أَلَمْ يَعُلُ لَك آلُ إِسْرَانِيسِلَ بَيْتُ ٱلْمُرَّدِ مَاذَا تَصَنَمُ. عَيْنِهِ فَثُلْ لَهُمْ مُكْلَا كَالَ ٱلسَّيْدَ الرَّبُّ إِنَّ هْلَا ٱلْوِفْرُ عَلَى الرَّيْسِ فِي أُورَ عَلِيمَ وَعَلَى جِيمِ آلِ إِسْرَائِسِلَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ جَلَّهِمْ. جِنْ ﴾ قُلْ أَنَّا أَيَّةُ لَكُمْ إِنَّهُ كَا صَنَّتُ كُذَاكَ يُعَنَّمُ جِمْ بَلْعَبُونَ إِلَى ٱلْجُلَاءَ وَٱلسَّيٰ كَلِيْكِ وَالرَّ بْسِ ٱلَّذِي فِي وَسُعِلِم يَعْمِلُ عَلَى كَيْنِهِ فِي ٱلْنَسَقِ وَتَخْرُجُ وَيُعْبُ ٱلْخَايْطُ الإنتراج مِنْهُ وَهُوَ يُسَلِّي وَجُهُ لِللَّا يَرَى ٱلْأَدْضَ بِسَيْلِ وَ\* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَبْسُوا شَرَكِ عَلِبِ فَيُوْخَذُ فِي أُخْبُولِينَ وَآتِي بِهِ إِلَى بَابِلَ إِلَى أَرْضِ ٱلْكَلْمَانِينَ وَلَا يَرَاهَا وَيُّوتُ هْنَاكَ. ﴿ كُنِّينِ ﴿ وَجِمِ الَّذِينَ حَوْلَهُ أَعَوَانُهُ وَكُلُّ جُيُوشِهِ أَذَرْبِهِمَ لِكُلِّ رِبْحِ وَأَسْسَلُّ ٱلنَّيْفَ وَرَآهُمُمْ عَيْنَا } مِّيلَكُونَ أَنِّي أَمَّا الرَّبِّ حِينَ أَعْتِتُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَأَذَرْبِهِمْ فِي ٱلْأُوَامِنِي · كَلَيْلِكُ وَأَبِقِ مِنْهُمْ نَفَرًا مَعْدُودًا مِنَ ٱلسُّيْفِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْوَبَّآء كِي تُغيِرُوا يَجِيعِ أَنْجَامِهِمْ فِي ٱلْأُمْمُ الَّذِينَ لِأَوْنَ إِلَيْهِمْ فَيَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا ٱلَّابُ و عَلَيْ وَكَأَتْ إِنَّ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ قَائِلًا عِلَيْهِ يَا آبَنَ ٱلْبَصَرِ كُلُ خُبْرَكَ بِالْرِيَّاشِ وَأَشْرَبْ مَآهَكَ إِذْ يَهَادٍ وَغَمْرٍ • عَلَيْكُ فَتُلْتُ لِشَبِ ٱلْأَرْضِ مَكْفَا قَالَ ٱلسَّبِدُ ٱلرَّبُّ عَلَى سُحطان أُودَشَلِيمَ فِي أَدْضِ إِسْرَائِلَ إِنَّهُمْ سَيَاكُلُونَ خُنِزَهُمْ بِشَرٍّ وَيَشْرَبُونَ مَأْتُهُمْ بِحَيْرَةِ لِكُي نَسْتَوْحِسُ أَدْمُنهَا مِنْ مِلْهَا بِسَبِ جَوْدَ جَعِيمِ السَّاكِينَ فِيهَا . عَنْهُ وَالْكُنُ ٱلْمُعُونَةُ غَرْبُ وَالْأَرْضُ تَعِيرُ فَقُرًا فَتَلْمُونَ أَنِّي أَمَّا الرَّبُّ. عِنْ وَكَانَتْ إِلَّ حَلِمَةُ ٱلرُّبِ قَائِلًا عِلَيْهِ إِنَّ الْبَصْرِ مَا هَذَا الْمُكُلِّ السَّائِرُ بَيْنَكُمْ عَلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ تَعُولُونَ سَتَعْلِلُ ٱلْأَيَّامُ وَتَحْيِبُ كُلُّ رُوْيًا. عِنْ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مِنْ لَمْمُ مُكْفَا قَالَ ٱلسَّبِدُ ٱلرَّبِ إِنِي مَدْ أَجِلَكُ هٰذَا الْمُثَلَ فَلَا يُودُونَ يَغَمُّنُونَ بِهِ فِي إِسْرَا يُلِلَ بَلْ قُلْ لَمْمُ قَدِ اقْتَرَبَتِ الأَيَّامُ وَكَلامُ كُلُ دُوْيًا ﴿ \$ \$ لِأَنَّهُ لَا يُكُونُ مِنْ بَعْدُ دُوْيًا كِلِلَّهُ وَلَا عِرَامَهُ مُشْتَبَتُ في وَسْطِ آلِ إِسْرَا نِيلَ عِينَ إِلاَّ فِي أَنَا ٱلرَّبُ أَتْكُمُّ وَٱلْكَلَّفَ ٱلَّي أَتْكُمُ بِهَا تَيمُ وَلَا وْنَمْ مِنْ بَعْدُ بَلْ فِي أَيْلِيكُمْ يَا بَيْتَ ٱلتَّرْدِ أَتْكُلُّمْ فِٱلْكِلَّةِ وَأَيْشًا يَعُولُ ٱلسَّهِ ٱلرَّبُّ ١٢ وَكَانَتْ إِنَّ كَلِينَةُ ٱلرَّبِ قَالِمُ اللَّهِ عَالَنَ ٱلْبَشِرِ هُوَذَا آلُ إِسْرَا يُلَ يَعُولُونَ إِنَّ ٱلزُّولَا ٱلَّتِي هُوَ دُآدِيهَا هِيَ بَعْدَ أَيَّام كَتَيْرَةِ وَنُبُوا ثُهُ عَلَى أَذْبَتَ يَسِيدَةٍ . بِعِنْ ﴾ إذ إلى قُل لَهُمْ هَكَذَا قَالَ السِّيدُ الرَّبُّ إِنَّهُ لَا يُؤَمِّرُ فَهَا بَعْدُ مِن كَلابِي شَيْ وَٱلْكُلُّمَةُ ٱلَّتِي أَتَكُلُّمْ بِهَا تَتُمْ يَفُولُ ٱلسَّيدُ ٱلرَّبُّ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

عليه وَكَاتُ إِنَّ كِلِمَهُ الرَّبِ قَالِمُ عَلَيْهِ كَالِنَ الْبَشِرِ مَنْتُأَ عَلَى أَنْهَا إِلَمْ الْمَثَنِ وَقَالُ النَّبِينَ مِنْ عِنْدِ النَّسِيمِ التَّمُوا كَلِسَةَ الرَّبِ. عَنْهُ مُكَانَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَيْ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَرَأَنْهُ كُنَّا لِذَلِكَ هَا لَنَا إِلَكُمْ يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ عِنْهِ فَتَحَوْنُ بَدِي عَلَى ٱلْأَنْبِيَّةُ ٱلَّذِينَ رُوْيَاهُمُ ٱلْبَاطِــلُ وَمِرَاقَتُهُمْ ٱلْكَتْبُ فَلَايُكُونُونَ فِي جَاعَةٍ شَعْي وَلَا يُحْتَبُونَ فِي كِتَلِبَ آلِ إِسْرَائِيلَ وَلَا يَدْخُلُونَ أَدْضَ إِسْرَاثِيلَ فَتَطَلُّونَ أَنَّي أَنَا أُلسَّنَهُ ٱلرَّبُّ جِينِهِ لِأَنَّهُمْ أَصَالُوا شَمْعِي قَائِينَ سَلامُ وَلَيْسَ سَلَامٌ فَكَانَ هُوَ يَبْنَى حَالِطًا وَهُمْ يُطَيِّنُونَهُ بِرَدِي ۗ ٱلِلاطِ. ﴿ إِلَيْ قُلْ لَلْمُطَيِّينَ رَدِي ۗ ٱلِلاطِ إِنَّهُ يَسْتُطُ ﴿ إِنَّهُ مِكُونُ مَطَرُ طَاءٍ وَآتِي بِحِجَادَةِ رَوَنَهُ عُطا وَدِيجٍ عَاصِفٍ فَعَيْرِفُ ٢٢٤ فَكَ بَلِثُ ٱلسُودُ أَنْ يَسْفُطَ . أَفَلَا يُعَالُ لَكُمْ أَنْ ٱلطِّينُ ٱلَّذِي طَيَّتُمْ بِهِ . ٢٢٥ إِذْ لِكَ مُكَمَّا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُ إِنِّي أَجْسُلُ وِيمَا عَاصِفا تَخْتَرَقُ بِحَنَقَ وَمَطَّرًا طَاعِياً يَنْزِلُ بَنْضَى وَحِبَادَةَ آرَدٍ تَسْفُطُ بِمُخْلِي لِلإِفَاءَ . ٢٢٤٤ فَأَهْدِمُ ٱلسُّورَ ٱلَّذِي طَيَّتُشُوهُ يَرَدِي. ٱلِّمَالِا وَأَلْسِفُهُ بِالْأَرْضِ فَيَنْكُنْتُ أَسَاسُهُ وَتَسْفُطُ اللَّهِينَةُ وَتَفَوْنَ أَنْتُمْ فِي وَسَطِهَا فَتَطَّمُونَ أَنِي أَتَا الرَّبِّ. عَنْ ﴿ فَايِّمْ خَيْقِ فِي السُّورِ وَفِي مُطَّيِّنِهِ بَرْدِي ۚ ٱلِلاطِ وَأَخُولُ لَهُمْ لَا يَبْقَ السُّودُ وَلَا مُطَيِّرُهُ عَلَيْهِ الَّذِينَ هُمْ أَنْهِا ۚ إِسْرًا ثِيلَ الْتُنْبُونَ لِأُودَ عَلِيمَ الرَّا وَنَ لَمَا دُوْيَا سَلام وَلَيْسَ سَلامُ يَعُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ، £212 وَأَنْتَ يَا اَنْ ٱلْبُشَرِ ٱجْسَـلْ وَجُكَ إِلَىٰ بَلَتِ شَمْئِكَ ٱلْلاَّدِي يَعْبَأَنَ مِنْ عِنْدِأَ نَفْسِهِنَّ وَتَنَبَّأَ طَلْهِنَّ عِينَاكُم وَقُلْ هَكُمْا قَالَ ٱلسَّبِدُ ٱلرَّبُّ وَيْلُ إِلَّاهَي يَخِطَنَ وَسَائِدَ لِكُلِّلَ مِرْفَقِ يَدِ وَيَصْنَفَنَ عِمْدَّاتِ لِرَأْسِ كُلِّ قَامَةٍ لِأَصْطِيادِ ٱلنُّنُوسِ . أَفَتَصْطَدْنَ نَفُوسَ شَمْي وَتَحْبِينَ نَفُوسَكُنْ والله وَتُدَنَّنَني عِنْدَ شَمْعِ إِنْفَةِ شَمِيرِ وَفَكَتِ خَبْرِ حَتَّى تُعِنَّن نُفُوساً لا تُحوتُ وتُحْمِينَ نَفُوسًا لَا تُحْيًا بِكَذِيكِنْ عَلَى شَعْمِي ٱلسَّامِينَ لِمُكَذِبٍ . ﴿ وَمُنْكِلُ إِذَٰ لِكَ مَكْنَا قَالَ ٱلسَّيدُ ٱرَّبُّ هَا ۚ نَذَا ۚ إِلَى وَسَا نِدِكُنَ ٱلَّتِي تَصْطَدْنَ بِهَا ٱلنَّفُوسَ كَثِرَاخٍ فَأَيْرَهُمَا عَن أذْرَعِكُنَّ وَأَطْلِقُ ٱلتَّفُوسَ ٱلنَّفُوسَ ٱلَّتِي تَصْطَدْعَهَا كَفِرَاخٍ ﴿ الْمُؤْتِينَ وَأَنْفِـدُ شَعْي مِنْ أَيْدِيكُنَّ فَلَا يُكُونُونَ مِنْ بَعْدُ فِي أَيْدِيكُنَّ الصَّبْدِ فَتَعْلَمَنَ أَنِّي أَنَا الرُّبُّ • وَأَنَّ لِا نُكُنَّ كَمَرَّنَّ قُلِ ٱلسِّدِيقِ بَالزُّودِ وَأَنَا لَمْ أَحْرُنُهُ وَشَدَّدَّنَّ بَدَي ٱلْخَافِق لِلْلاَ يَرْجُ مَنْ طَرِيعِهِ ٱلشِرِّدِ فَجَمَا · حَيَيْجٍ إِذْ لِكَ لَا زَيْنَ ٱلْبَاطِلَ وَلَا تَعْشَنَ بِٱلْمِرَافَةِ مِنْ بَعْدُ وَأَنْفِذُ شَعْيِ مِنْ أَيْدِيكُنَّ فَعُلَّمْنَ أَنِّي أَمَّا أَرَّبُ

## أَلْفَصَلُ ٱلْرَابِعُ عَشَرَ

﴿ إِنَّ إِلَّا إِنَّ مِنْ شُهُوحٍ إِسْرَائِيلَ وَجَلَّوْا أَمَامِ ٢٠٠٤ فَكَانَتْ إِنَّ كَلِيمَةٌ ٱلرَّبِ قَائِلًا عَيْنِهِ يَا ٱبْنَ ٱلْبَشِّرِ إِنَّ هُولَاءَ ٱلرِّجَالَ قَدْ تَصَبُّوا أَسْنَامَهُمْ فِي فُلُوبِهِمْ وَجَنُلُوامَثَرَةَ إِنِيْمِ خُبَاهُ وُجُوهِمْ أَفَأْجِبُ عَنَّ مُوَالِمِ \* \$20 لِإِلِكُ حَكِلِهُمْ وَقُلْ لَمْ مُكَنَا قَالِ السِّهُ الرَّبُ كُلُّ وَجُلِينَ آلِ إِسْرَائِلِ مَسَ أَصْلَهُ فِي قَلِيهِ وَوَمَعَ مَنْزُةً إِنَّهِ فَجَلَةً وَجُهِو ثُمُّ أَنَّ إِلَى النَّبِيِّ فَإِنْ أَنَا ٱلزَّبُّ أُجِبُ ذَٰلِكَ ٱلآتِيَّ عَلَى كُذُوِّ أَسْتِلِهِ عِنْ كُنَّ يُؤَخَذُ آلُ إِسْرَاتِبْلَ عِلَى فُلُومِهِمْ لِأَنَّهُمُ أَرْتَدُوا عَني بَجِيع أَسْتَهِمْ . عَيْنِهِ لِذِلِكَ فَلْ لِآلِ إِسْرَائِيلَ مُكَفَّا قَالَ ٱلنَّبُهُ ٱلرُّبُ قُومُ وَأَسْتَنِيلُوا عَنْ أَصْنَامِكُمْ وَآصَرِنُوا وُجُوهُكُمْ عَنْ جَبِيرٍ أَدْجَاسِكُمْ . كَيْنَكُمْ فَإِنَّهُ أَيُّ رَجُل مِنْ آلِ إِسْرَائِيلَ وَمِنَ ٱلْفُرَاكِةَ ٱللَّهَٰ خَلاَّ فِيهَا بَيْنَ إِسْرًا ئِلْ ٱدْتُدُّ عَنِ ٱلْيَاعِي وَتَعَبَ أَصْلَمُهُ فِي ظَهِ وَوَسَعَ مَشْرَةَ إِنَّهِ تَجَاءَ وَجُهِهِ ثُمَّ أَنَّى إِلَى ٱلَّتِيرَ لِيسَأَلُهُ عَنِي فَإِنِّي أَنا ٱلرَّبُّ أَجِيهُ عَنِي . كَلَيْنِ وَأَجْلَ وَجْهِي ضِدُّ ذٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ وَأَجْلُهُ آيَةً وَمَثَلًا وَأَصَّلَمُ مِنْ بَيْنِ شَعْي خَتَلَمُونَ آنِي أَمَا ٱلرُّبُّ . عِيدٍ وَإِذَا أَعْدِيَ ٱلْهِيُّ وَتَكَلَّمَ بِكَلامٍ فَأَكُونُ أَمَّا الرُّكُّ قَدْ أَغُونَتُ ۚ ذٰلِكَ النُّي وَسَأَمُدُ يَدِي طَلْبُ وَأَبِيدُهُ مِنْ بَيْنِ شَمْي إَسْرَائِسلَ عَيْنِ وَهُمْ يَمْنِلُونَ إِنْهُمْ وَيَكُونُ إِنْمُ النِّي كَانِمْ السَّائِلِ عِينَهِ كِينَ لَا مَعِلُ عَنِي آلْ إِسْرَانِيلَ مِنْ بَعْدُ وَلَا يَتْخِسُوا مِنْ بَعْدُ بَجَيْعِ مَعَاسِيهِمْ بَلْ يُكُوفُوا لِي شَعْبًا وَآكُونَ لَمْمُ إِلَّا يَفُولُ السُّيدُ الرَّبُّ. عِنْ وَكَانَتْ إِلَى كَلِمَةُ ٱلرَّبْ قَالِلا عِنْ ﴿ إِنَّ الْمَا أَلْبَقَر إِذَا خَطِئْتُ إِلَىٰ أَرْضٌ وَتَعَدَّتْ تَعَدِّياً كَإِنِّي أَمُدُّ يَدِي طَلِهَا وَأَحَطِمُ مِنْهَا فِوَامَ الْخُبْرَ وَأَرْسِلْ طَلِيهَا ٱلْجُرْعَ وَأَقْرِضُ مِنْهَا ٱلْبَشَرَ وَٱلْبَائِمَ ﷺ وَلَوْ كَانَ فِيهَا هُولَا ۚ ٱلرِّبَالُ

الكارئة في وَدَايَالُ وَالْمِ الكَانُ الْمَا يُعْلَىٰ بِهِمِ أَنْفُهُمْ مَعُولُ السَّدَالُبُ.

عليه وإن أخرت في الأرض وَحَمَّ عَارِا فَا تَكُوا عَمَّا السَّدَالُبُ مَنْ الْمَوْدُ وَإِنْ السَّدَالُ اللَّهِ الرَّبُ الْوَحْدُ وَإِنْ اللَّهِ الرَّبُ الْوَحْدُ عَلَى الْمَوْدُ السَّدُ الرَّبُ الوَحْدُ عَلَى اللَّهُ الرَّبُ اللَّهُ الرَّبُ الْمَوْدُ فَي اللَّهُ الرَّبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ألفضل الخامس عثر

يهي وَكَانَ إِنَّ كِينَةُ الرَّبِ قَالِا فِي الْمَ الْمَانِ الْمَنْ عِلَا الْمَالَ الْمَنْ عِلَا الْمَالُ عُودُ الْكُرِمِ عَلَى الْمَنْ عِلَا الْمَالَةِ فَيْ الْمُودُ الْكُرِمِ عَلَى الْمَنْ عِلَا الْمَالَةِ فَيْ الْمُودُ الْكُرِمِ عَلَى الْمُودُ اللَّهِ عَلَى الْمُودُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

#### ألفضل السادس عثر

وي وَكَانَتُ إِنَّ كَلِمَتُ الرُّبِ قَائِلًا عِنْهِ إِلَّانَ الْبَصِّرِ أُخِيرُ أُورَ فَلِيمَ إِلْدَالِهَا وي وَقُلْ هَٰكُذَا قَالَ السِّيدُ الرَّبِّ لِأُورَشَلِمَ مَنْدِنْكِ وَمَوْلِدُلْدِ مِنْ أَدْضِ الْكُتَمَانِينَ وَأَوْكِ أَمُورِيُّ وَأَمُّكِ حِنْبَ \* . وي أَمَّا مُولِدُكِ فِأَنْكِ يَوْمَ وَلِيْتِ لَمْ تُفْطَمْ سُرَّتُكِ وَلَمْ تُنْسَلِي بِالْمَاءَ تَنْظِيفا وَلَمْ تُعْلِي بِالْفِخْرِوَلَمْ تُلْتِي بِالْفُمْطِ . ﴿ يَهِمُ لَمْ زَحْمُكِ عَيْنُ فَيْضَمَّ لَكِ شَيٌّ مِنْ ذَٰلِكَ وَلِشَفْقَ عَلَبْكِ بَلْ نُهْدَتِ عَلَى وَجُهِ ٱلصَّحْرَآهُ ٱحْتِئَارًا لِنْفُ لِي يَوْمُ وُلَدَتِ . وَيَعِيرُ فَرَرْتُ بِكِ وَرَأَ يُلِكِ نُتَعِلَفَةً بدَمِكِ مَثَلَتُ لَكِ كُونِي حَدُّةً فِي دَمِكِ نَمَمْ قُلْتُ لَكِ كُونِ حَبَّةً فِي دَمِكِ . ١ وَمَا لَكِ رِوَاتُ كَتَبْتِ العفراً وفنيت وَكَبرت وَبَلْت سِنُ الْعَلِي فَهَدَ لَدَيَاكِ وَبَبَتَ شَعَرُكِ وَأَنتِ عُرَيَاهُ \* مُغَرِّدَةً . جِنْهِ فَرَدْتْ بِكِ وَرَأْيُسْكِ ۚ فَإِذَا زَمَانُكِ زَمَانُ ٱلْحُبِهِ فَبَسَطْتُ ذَيْلَ وْ بِي عَلَىٰكِ وَسَمَّاتُ سَوْءً تَكِ وَحَلَفْتُ لَكِ وَدَخَلْتُ مَمَكِ فِي عَلِي يَعُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُ فَيِرْتِ لِي. عَنْ فَسَلْتُ كِ بِاللَّا وَنَقَبْكِ مِن دَمِكِ ثُمُّ مَعَدُ كِ بِاللَّهُ مِن كالنبيخ وأأبسنك وشيا وتتأنسك بجلد ستغوية ومرمنك بالبز وكشوتك بالمرير عِنْهِ وَمَلَيْنَكِ بِلَمْلِ وَجَمَلَتُ أَسْوِرَةً فِي يَدَيْكِ وَطَوْقًا فِي غَيْنَكِ عَنْهِ وَجَمَلَتُ خُرْما فِي أَنْفُ وَوُمَا لَنِي أَذْنَاكِ وَإِحْلِلَ فَخْرِ عَلَى رَأْسِكِ. ١٠ فَعَلَيْتِ بالدُّهُ عِنْ وَأَلْمَتُ إِذَانَ مَلْمُوسُكِ ٱلْبَرُّ وَٱلْحَرِيرُ وَٱلْوَشْيَ وَأَحْتَلْتِ ٱلسَّيدَ وَٱلْمَسَلَ وَٱلزُّنِتَ وَمُنَاعَيْتِ فِي الْجَسَالِ حَقَّى صَغَتِ لِلْسُكِ. ١١٨٤ فَلَاعَ انْعُكِ فِي الْأَمْسِ

لِمَالِكِ لِأَنَّهُ كَانَ كَامَلًا بِهَالَىٰ ٱلَّذِي جَمَلَتُهُ عَلَيْكِ يَفُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ . ويه فَأَنْكَاتِ عَلَى جَالِكِ وَذَنَبْتِ عَلَى أَنْعِكِ وَسَكَبْتِ فَوَاحِشَكِ عَلَى كُلُ نُجْسَاذِ كَانَ لَهُ مَا تَبْغَنِينَ . عِنْ فَأَخَذْتِ مِنْ ثِيَاكِ فَصَنَفْتِ لَكِ مَشَادِفَ مُقَمَّةَ ٱلشُّقَ وَزَنَيْتِ فِيهَا رَثِّي لَمْ يُكُنِّ وَلَنْ يَكُونَ . ﴿ ٢٠٠٤ وَأَخَذْتِ أَدَوَاتِ فَخْرِكِ مِنْ ذَهَى وَصَنَّى ٱلَّتِي أَعْطَيْتُهَا لَكِ فَصَنَعْتِ لَكِ قَائِلَ ذُحْكَرَانِ وَزَنَيْتِ بِهَا . عِيدُ وَأَخَذُتُ ثَابَكِ ٱلْوُشَاةَ فَكَسَوْتِهَا وَجَمَلَتِ أَمَامَهَا دُهْنِي وَبُخُودِي • ٢٢٤ وَخُبْزِيَ ٱلَّذِي أَعطَيْتُهُ كِكِ وَٱلنَّعِيدَ وَالزُّبْتَ وَٱلْمَسَلَ ٱلَّذِي أَطْمَعْتُكِ جَعَلْتِهَا أَمَلَهَا دَائِحَةً دِحْى . هُكُذَا كَانَ يَعُولُ السَّيْدُ الرُّبُّ. عِنهِ وَأَخذت بَنِيكِ وَبَاتِكِ الَّذِينَ وَلَنهِمْ لِي فَذَيَهُمْ لَمَا طَلَمًا . أَفَاضٌ يَسِيرُ مِنْ فَوَاحِشِكِ ٢٢٠٤ أَنْكِ ذَيَحَتِ بَنِي وَسَلَّمَتِهِمْ لِيُحَاذُوا فِي النَّارِ لْمَا . عِلَيْهِ وَفِي تِجِيرٍ أَدْجَاسِكِ وَفَوَاحِيْكِ لَمْ تَذَكَّرِي أَيَّامَ مَسَالًا فِ إِذْ كُنت عُرْيَانَةُ مُغَرِّدَةً مُتَلَطِّعَةً بِدَمِكِ . عِي وَكَانَ بَعْدَ كُلُ شَرَكِ وَبْلُ وَيْلُ لَكِ يَعُولُ السُّبُدُ الرَّبِّ عَيْدُ إِنَّا لَكِ بَيْلِتِ لَكِ فُبَّةً وَمَنْفَتِ لَكِ مُسْتَنَلَى فِي كُلَّ سَاحَةٍ . مِنْ إِلَى وَأَسِ كُمْ إِلَمْ مَرْمِقِ بَنِيْتِ مُسْتَفَلَاكِ وَدَنَّسْتِ جَالَكِ وَفَرَّجْتِ وَجُلِّكِ لَكُمْ عُجَازِ وَأَحْتَثَرُتِ فَوَاحِثَكِ عِنْهِ وَذَ يَنْتِ مَمَّ بَنِي مِصْرَ جِيرًا بِكِ ٱلْيَلَاظِ ٱلْخَمِر وَٱكْثَرُتِ فَوَاحِشَكِ لِشَخِطِينِي. ٢٢٠ فَإِنْ نَهَا لَذَا فَدْ مَدَّدْتُ يَدِي عَلَيْكِ وَنَعَسْتُ مِنَ ٱلْوُظَفَ لَكَ وَسَلَّمَتُكِ إِلَى نُفُوسٍ مُنِعَفَاتِكِ بَلَتِ فَلَسْطِينَ ٱلْآدَى خَجَلَ مِنْ طَرِيقكِ ٱلْمَاجِرِ • عَنْهُمْ وَإِذْ كُنْتِ لَمْ تَشْبَي زَنَيْتِ مَعَ بَنِي أَشُّودَ زَنَيْتِ مَنْهُمْ وَلَمْ تَشْبَي عَنْهُ وَالْخَرْتِ فَوَاحِنْكِ مِنْ أَرْضِ كُنْمَانَ إَلَى أَرْضِ ٱلْكَلْمَانِينَ وَبِهِنَا أَضَا لَمَ تَشْبَى. ﴿ وَإِنَّا مَا كَانَ أَمْرَضَ قَلَكِ يَقُولُ ٱلسَّيْدُٱلرُّبُّ إِذْ فَلَتِ هٰذَا كُلُّهُ فَلَ ٱرْأَةُ ذَانَةِ سَلِيطَةِ عِنْ وَبَنِتِ فَبَنَّكِ فِي دَلْسِ كُلِّ طَرِيق وَمَنْتِ مُسْتَلَاكِ فِي كُلِّ سَاحَةٍ وَلَمْ تُكُونِي كَالْزَانِيَةِ ٱلِّتِي تَسْتَقِلُّ ٱلْجُلُلَ ﷺ بَلْ كَالْمَرْأَةِ ٱلْعَاسِمَةِ ٱلْق تَأْخُذُمَكَانَ رَجْلِهَا أَجَابَ. عِنْهُمْ كُلُّ ٱلزَّوَانِي يُعَلِّينَ هَذَايَا أَمَّا أَنْتِ فَأَعْلِيْتِ هَدَايَاكِ لَكُلْ عَبِيكِ وَرَسُوتِهِمْ لِأَوْكِ مِن كُلْ نَاحِيةٍ لِأَمْرِ فَوَاحِبْكِ عَلَيْنِ فَعَلَتِ فِي ذٰلِكَ عَلَى خِلافِ ٱلشِّئَاءَ بِأَنْكِ رَّأْنِينَ وَلَمْ يَسْمَ أَحَدُ وَرَّآلِكِ لِلزِّفَى وَتُسْطِينَ جُسْلًا وَلَمْ يُعْطَ لَكِ جُمْلُ فَأَنْتِ إِذَنْ عَلَى ٱلْجِلَافِ. ﴿ يَعْلِيمُ لِذَٰلِكَ أَيُّهَا الزَّانِيةُ أَسْمَى كَلَمَةً ٱلرَّبِ. وَيَنْ مِكْنَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبِّ إِنِّي لَكُونِكِ أَنْفَتْ غَاسَكِ وَكَنْفْتِ سُوهَ مَكِ فِي فَوَاحِثِكِ عَلَى مُجِيْسِكِ وَعَلَى جَهِمِ أَصْنَامِ أَدْجَاسِكِ وَلِأَجْلِ دِمَّا مَيْبِكِ ٱلَّذِينَ بَّذُتُهِمْ لَمَا عِيدٍ مَا أَنَا أَجْمُ جَمِعَ خَيِبًكِ الْذِينَ لَدَذْتِ لَمْ وَجِمَ الْذِينَ أَخِبَيْهِمْ مَ جَيِّرَا الْمُتَنِينَ الْمُتَنِينِ الْمُتَنِينِ عَلَيْكِ مِنْ كُلِّ الْحِيْدِ وَأَحْمِينُ مُواتِّكِ لَمْ فَيَرُونَ جِيمِ الْمِينَ أَبْغَضْتِهِمْ الْجَمْيُمْ عَلَيْكِ مِنْ كُلِّ الْحِيْدِ وَأَحْمِينُ مُواتِّكِ لَمْ فَيَرُونَ سُو تَكِ كُنَّهَا . عَيْهِ وَأَسْنِي عَلَيْكِ مِا يُعْمَى عَلَى أَمْاسِقَاتِ وَسَافِكَاتِ الْدِمَّادَ وَأَجْمَكُ خَيلَ حَنَن وَغَيرَةٍ. ١٢٤٤ وَأَجْمَلُكِ فِي أَبِيبِهِمْ فَيَنْفُضُونَ فَبَتَكِ وَيَهْدِمُونَ مُسْتَمَلَاكِ وَيَسْلُبُونَكُ ثِيَابِكِ وَوَأَخْذُونَ أَدْوَاتِ فَخْرِكِ وَيُفَادِدُونَكِ عُرِيَانَةَ مُغَرِّدَةً عِنهِ وَيَجْلُبُونَ عَلَيْكِ أَلْجُمْ وَوَيْهُونَكِ بِأَلْجِارَةِ وَيُعَطِّلُونَكِ بِسُرُوضِمْ ١٤٢٥ وَيُمْرِقُونَ يُبُونَكِ بِالنارِ وَكُمْرُونَ عَلَّيْكِ أَخْمَامًا عَلَى عُيُونِ نِسَآدَ كَثِيرَةٍ فَأَكْفُكِ عَنِ ٱلزِّنَى وَلَا تُسْلِينَ جُملًا مِنْ بَعْدُ عِنْهِ وَأَدِيمُ فِيكِ حَنِي وَرُولُ غَيْرِي عَنْكِ فَأَهْدا وَلَا أَسْخَطا مِنْ بَعْدُ . عَنْهِ عَا أَنْكِ لَمْ تَذَكِّي أَيَّامَ صَبَّاتُكِ بَلِ أَتَخَطِّينِي فِي جِيرٍ هٰذِهُ فَأَنَا أَيضا فَدْ جَمَلتُ طَرِيقَكِ عَلَى دَأْسِكِ يَغُولُ ٱلسَّهُ ٱلْأَبُ لَكِنُّكِ لَمْ تُبَالِي يَجْسِيرٍ أَدْجَاسِكِ • عَيْرِي هَا إِنْ كُلُّ مُعَمَّلُ بَعْنَلُ مَلَئِكِ قَايَلًا مِنْلُ ٱلْأُمْ بِنْهَا. عِنْهِمْ إِنَّا أَنْتِ ٱبْبَ فَالْمِكِ أَلِي عَلَف رَجُهَا وَبَنِيهَا وَأَنْتِ أَغْتُ أَخَوَاتِكِ ٱلْكَرْمِي عِنْ دِجَالْمَنْ وَبَنِيهِنْ ﴿إِنَّ أَتَكُنَّ حِبِّب وَأَبَاكُنَّ أَمُودِيٌّ . ويه فَأَخْتُكِ ٱلْكُبْرَى هِي ٱلسَّارِهُ مَمَ وَابِهَا ٱلسَّاكِنَةُ عَنْ يَسَادِكِ وَأَخْتُكِ ٱلصُّفْرَى ٱلسَّاكِمَةُ عَنْ يَعِيكِ هِيَ سَدُومُ وَوَابِهُما . عَيْدٌ وَأَنْتِ لَمْ تَعْتَصِرِي عَلَى ٱلْكَلِيلِ مِنَ ٱلسُّلُوكِ أِنِي طُرُقِينَ وَصُنم مِصْلِ أَدْجَاسِينَ بَلْ ذِدْتِ عَلَيْنَ فَسَادًا فِي جِيمِ طُرُّطِكِ . عِلَيْهِ عَيْ أَنَا يَقُولُ ٱلنَّشِيدُ ٱلرَّبُ إِنَّ سَدُومَ أَخَلِكِ لَمْ تَعْنَعْ عِيَ

الأسْكَادَ وَالشِّبَ مِنَ الْخَبْزِ وَكُمْ أَنِينَهُ الْفَرَاخِ كَانَتْ فِيهَا وَفِي فَرَابِهَا وَأَ تَعْشُدُ يَدَ النَانُس وَالْنِكِينِ عِنْهِ وَتَشَاعُنَ وَمَنْمَنَ الرَّجْسَ أَمَامِي فَتَزَعْتُهُنَّ كَا وَأَيْتُ . عنه وَالسَّارِهُ لَم عُسْلًا نِسْ خَطَالِول بَلْ كُنتِ الْكُرَ أَدْجَلسًا مِنْ فَبَرُّدْتِ أَخْتِكِ بَجْدِرِ أَدْجَاسِكِ ٱلِّي صَنْفَتِ . عَلِيْجٌ فَآجِلِي أَنْتِ أَيْنَا خَجْسَكَ كِامَنْ صَنْتُ عَلَى أَخَوَاتِهَا فَإِنَّهُ مَن مُعَلَّا بِالَّهِ الَّتِي بِهَا فَتْهِنَّ وَجُمَّا قَدْ أَضْفَيْنَ أَيَّرُ مِنْكِ فَأَخْرَي أَنْتِ أَيْمَا وَأَخِلِي خَبْكِ إِذْ قَدْ يَرُوْتِ أَخَوَاتِكِ . عَنْ اللَّهِ وَإِنِّي سَأْعِيدُ سَبِيْنَ سَهْ سَدُومَ وَقَ إِنِهَا وَسَنِي ٱلسَّارِةِ وَوَ إِنِهَا وَسَنِي صَنِيكِ فِي وَسَعْلِنَ \$ الْكِلِّ كَيْ تَخْطِي خَمَكِ وَتَحْجَلِي مِنْ كُلُ مَا صَفْت بِتَوْ يَتِكِ لَمَنْ . عَنْهِ فَأَخَوَاتُكِ سَدُوهُ وَقَرَّاهُمَا يَسُدْنَ إِلَى قَدِيهِنَّ وَٱلسَّارِرَةُ وَوَابِهُمَا يَهُدْنَ إِلَى قَدِيهِنَّ وَأَنْتِ وَوَابِلُكِ تُهُدْنَ إِلَى قَدِيمُكُنَّ. والله إِنَّا سَدُومَ أَخْتُكِ لَمْ تَكُنْ مَذْكُورَةً بِفَهِكِ يَوْمَ تَكُثِّرِكِ عِنْهِ عَلَلَ أَنْ يُخْتَفَ خُبْنُكِ كَمَّا كُنِيفَ حِبْمًا عَيْرَتُكِ بَلَثُ أَدَامَ وَجِيعٍ مَنْ حَوْلَمًا مِنْ بَنَكِ فَلِسْطِينِ اللَّا وَيُ احْتَرُ نَكِ مِنْ طَلَّ جَهِ . عَنْ عَلَى اللَّهُ خَلْتِ عَبْرِدَكِ وَأَدْجَاسَكِ يَعُولُ الرُّبُ عِنْ إِذْ أَهُ مُكْذَا قَالَ السِّيدُ الرُّبُّ إِنِّي أَصْنَمُ بِكِ كَمَّا صَنَحْتِ إِذِ اذْدَرَيْتِ الْتَسَ لِتَفْنِي ٱلْهَدَ عِنْهِ وَأَذْكُرُ أَمَّا عَلِي مَلَكِ فِي أَيَّامٍ صَبَّالِكِ وَأَفِيمُ لَكِ عَلْمَا أَبِدِيًّا عِنْ إِلَيْ وَتَذَكُّونَ أَنْتِ طُرْقَكِ وَتَحْلِينَ حِينَ تَفْيِلِينَ أَخَوَاتِكِ ٱللَّهِ وَي هُنَّ أَكْوَرُمنك مَمَ ٱللَّا آمِي هُنَّ أَصْغَرُ مِنْكِ وَسَأْجَعُهُنَّ لَكِ بَنَاتٍ وَكُلِنَ لَا بِمَهْدِكِ. ١٤٣٤ وَأَفِيمُ عَيْدِي مَلَكِ فَتَلَمِينَ أَنِّي أَنَا ٱلرَّبُّ ١٤٢٤ كِيُّ تَدُّكُوي فَخُونَي وَلَا تَلْخِي قَالَتِ مِنْ بَعْدُ بِسَبِ خَبِكِ حِينَ أَغَيْرُ لَكِ بَعِيمَ مَا فَعَلْتِ يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ

## ألفَصَلُ آلسَّابِعَ عَثَرَ

كانَ إِنَّ كُلِمَةُ الرَّبِّ قَائِلًا كِينِهِ يَا أَنِهُ الْبَشِّرِ أَلْيَزُ لُمُّوا وَمَثِلَ مَسَلًا لِآلِ إِسْرَا بِيلَ الْمُنْتِينِ وَقُلْ هُ حَمَدًا قَالَ السَّيدُ الرَّبُّ إِنَّ ٱللَّهُ مَ ٱلْعَلِيمَ ذَا أَلْجَاحَيْن الْعَظِيمَيْنِ العَلِوطِ ٱلْعَوَادِمِ ٱلْمُسَلَىٰ دِيشا ٱلْكَثِيرَ ٱلْأَوْانِ قَدْ أَقَ لُبْنَانَ وَأَحَدَ كأصيةَ ٱلأُوْدَ كَيْنِ وَأَفْتَكُمُ دُوُوسَ خَرَاعِبِهِ وَأَنَّى بِهَا إِلَى أَرْضَ كُمَّانَ وَأَقَلَهَا فِي مَدِيتَ الْتُجَارِ. كِيْنِ وَأَخَذَ مَنْ بِزُرِ ٱلْأَرْضِ وَجَمَــلَهُ فِي حَمُّل زَرْع وَوَضَعَهُ عَلَى مَاهِ غَزِرَةٍ وَأَقَلَمُهُ كَا لَمُنْصَافِ عِلَيْكِ فَنَبَتَ وَمَادَ كُرْمَةً مُنْتَشِرَةً سَافِلَةً الْقُوَامِ لَكِي تَسْطِفَ أَغْسَانُهَا إِلَيْهِ وَتُكُونَ أَمُسُولُمُا تَحْتَهُ فَصَادَتْ كُرَّمَةً وَأَنْشَأَتْ شُمَّا وَأَفْرَغَتْ فُرُومًا. عِنْ وَكَانَ نَسْ آخَرُ عَظِيمٌ ذُو جَاحَيْنِ عَظِيمَنِ كَتِيرُ ٱلرِّيسَ فَإِذَا بِهٰذِهِ ٱلْكُرْمَةِ قَدْ ظَيْتَ أَصُولُنَا إِلَيْهِ فَمَنْ إِلَيْهِ أَعْمَانِهَا كِي يَسْقِيهَا فِي دَوْمَةِ مَنْرِسِهَا عِيدٌ وَقَدْ غُرِسَتْ فِي سَلَ جَدِيعَلَى مِبَاهِ غَزِرَةِ لِتُلْبُتَ أَفْانَا وَتَحْمَلَ ثَمْرًا وَتَعِيدَ كُرْمَةٌ جَلِسَةٌ . ﴿ وَهُمُ فَلْ هُكُفّاً قَالَ السِّيدُ الرُّبُّ أَلَمُهَا تُعُوا أَفَلا يَفْتُم أَمُولَمَّا وَيَقْطُمُ ثَمْ مَا فَتِيسَ كُلُّ خُضْرَةِ مَنْتِهَا. إِنَّهَا تَبْبَسُ وَلَاحًاجَةَ إِلَى ذِرَاعٍ عَظِيمَةٍ أَوْ شَعْبٍ كَثِيرِ لَزَعَاعَنِ أَسُولِمَا . ع بي أَخْتُمَ الذُوسَةُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مصد يَنْ مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه £ وَكَانَتْ إِلَى كَلِينَهُ ٱلرَّبِ قَائِلًا £ وَلَيْ فَلْ لِينْتِ ٱلنَّرْدِ أَلَمْ تَلَمُوا مَا ذَلِكَ. قُلْ هَا إِنْ مَكِ كَا بِلَ قَدْ أَتَى أُودَ شَلِيمَ وَأَخَذَ مَلِهَ عَمَا وَدُوسًا مَا وَأَنْ يَهِمْ إِلَيْهِ إِلَى بَابِلَ والمَنْ وَأَخَذُ مِنْ زَرْعِ ٱلْمُكِ وَبَتَّ مَمَّا عَمْدًا وَأَدْخَلَهُ فِي خِلْفٍ وَأَخَذَ عُطَّما الأَرْضِ عَنْهُ إِنْكُونَ ٱلْمُنْكَنَّةُ مَافِقَةً وَلَا زَنْهُمَ بَلِ تَخْفَظَ عَمْدُهُ وَكَبْتَ. عِيدٍ لَكِتُ مَرَّدَ عَلَيْهِ بِإِرْسَالِهِ رُسُلَهُ إِلَى مِصْرَ لِيُنْطُوهُ خَيْسَلًا وَشَمْاً كَثِيرِينَ . أَفَالَّذِي مَنَمَ ذيلكَ نْجَرُ وَيُفِلِتُ. إِنَّهُ قَدْ نَفْضَ ٱلْمَهْدَ أَفِيُفْلِتُ . عَلَيْنَا حَبُّ أَنَا بَقُولُ ٱلسِّب ٱلرَّبُّ إِنَّهُ فِي مُوْسِرِ ٱلْمِكِ ٱلَّذِي مَلَّكُهُ ٱلَّذِي ٱلْاَدَرَى هُوَ حَلِفَهُ وَتَعْسَ عَصْدَهُ عِنْدَهُ فِي بَابِلَ يُّونُ عَلَيْكَ وَفِرْعَوْنُ وَلَوْجِينِ عَظِيمٍ وَجَعْ كَتِيرٍ لَا يُسْتَطِيعُ مَعَهُ شَيْنًا فِي الْيَتَالِحِينَ يُرَكُمُ ۚ ثَالُ وَلَيْنَى مِثْرَسَةً لِا نَقِرَاصَ نَفُوسِ كَثِيرَةٍ . ١٤٤٤ قَدِ أَذْدَى ٱلْحَلِثَ لِيَنْفُسَ ٱلْمَيْدَ وَهَا إِنَّهُ قَدْ نَاوَلَ يَدَهُ لَكِتُ مَ بَعْدَ أَنْ مَنْمَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُغْلِثُ . عَلِيْ إِذْ لِكَ هَكُذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ حَيُّ أَمَّا إِنَّ حَلِنِي ٱلَّذِي ٱلْذَدَاهُ وَتَعْدِي ٱلَّذِي نَفَعَهُ أَجْمَلُهَمَا

Digitized by Google

وَوَّ البُهَا مُسْلَ مَا مَنْفَتِ أَنْتِ وَوَاجُكِ. ﴿ يَهُمْ الْمُعَالَ الْمُ سَدُومَ أَخِيكِ . إِنَّ

عَلَى دَابِهِ عِنْهِ وَأَبِسُطُ شَرَى ظَلِهِ فَلِوَخَذَ فِي أَخُولُنِي وَآتِي بِهِ إِلَى بَابِلِ وَلْعَاكِمُهُ مُعَاكَ عَلَى تَعْلَيْهِ اللّهِي تَسْدَى عَلَى عَلَيْهِ وَقِيمُ مَارِيهِ مَعَ بِي جُوشِهِ يَسْقُلُونَ الْمِيا بِالسُّنِ وَأَلْبَاقُونَ لِمُدَّوْنَ لِكُولُ وَبِمِ فَتَلْمُونَ أَنِي أَمَا اللّهِ تَكُلُفُ . عَلَيْهِ مَكْمَا عَلَى السِّهِ الرَّبِ إِنِي مَا خَدُّمِنَ فَاصِبَ فِي الْأَرْدِ الْعَلَى وَأَنْهِ . وَتَعَلَيْمِ وَلَوسِ مَرَاحِيهِ عَسْمَا أَلْهُ وَأَعْمِلُهُ أَمَا عَلَى جَبَلِ خَاجِ عَلَيْنِ . عَلَيْهِ فِي جَبَلِ إِسْرَائِسِلَ المَلَى أَخْرِهُ فَيْلِي أَعْلَمُ وَلَيْمِ فَي اللّهِ الْعَلَى الْمُعْرِدُ الْمَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا أَعْمَالِهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهِ وَلَوْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْعُلَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

#### أأفضل الثامن عَثَرَ

مِن وَكَانَتْ إِنَّ كُلَّمَ أَلَزَبَ مَا يَلَا جِنْ مَا الْكُمْ تَعْفُونَ مِذَا ٱلْعُلْ عَلَى أَوْضِ بِرَائِلَ قَالِينَ ٱلْآلِهِ أَحَلُوا أَلِمُمْرَمَ وَأَسَانَ ٱلْبَيْنَ صَرِسَتَ. يَرَيُكُ مَيْ أَمَا يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبْ لَا يَكُونُ لَكُمْ مِنْ بَعَدُ أَنْ تَعْفُوا بِهَذَا ٱلْمُثَلِ فِي إِسْرَا فِيلَ بَعِيجِهِ إِنَّ جِعَ النَّوْسِ هِيَ لِي . كَمَالِ مَنْسِ الْأَبِ مَثَلُ نَفْسِ الإَنْ يَخِطُهُمْ لِي • أَنْفُسَ الْي تَخْطأ هِي غُوتُ. وَهِي فَالْإِنْمَانُ إِذَا كَانَ صِدَيِعًا وَأَخْرَى ٱلْمُصَمَّمَ وَٱلْمَدَلَ الْمُؤَكِّرُ وَأَمَّ يَا فَكُنْ عَلَى مُثْلِكًا لَ وَلَمْ يَرْحُمُ طُرُقَهُ إِلَى اَصْنَامِ آلِ إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يُجْس أمْراأَة قريبِهِ وَلَمْ يَدَنْ مِنَ أَمْرَأَةِ طَامِسُ كَلَيْنِ وَلَمْ أَسِفَ أَحَدًا وَزَدَّ عَلَى ٱلْمَذَيُونِ دَهْبَ وَلَمْ يَخْلَى خَلَتَةً وَأَسْلَى خَبُونَهُ لِلْبَائِمِ وَكَمَا ٱلْفَرْيَانَ قُواْ يَجِينِي وَلَمْ يُسْطِ بِٱلرِقِي وَلَمْ يَأْخَذُ وَيَمَا وَكُفُ بَدَهُ عَنِ ٱلْإِثْمَ وَأَجْرَى مَثَنَّا ٱلْمَنْ بَيْنَ ٱلْإِنْسَادِ وَٱلْإِنْسَادِ عَلَيْمٌ وَسَلَكَ فِ رُسُومِي وَحَفظَ أَحَكَابِي عَامِلًا بِلَلْقَ فَسِما أَنَّهُ صِدِّيقٌ يَعَا حَياةً يَفُولُ ٱلنَّبِ دُ ٱلرُّبّ كان وَلَدُ ا بَنَا لِمَا سَفَاكًا لِلدِّمَاءَ مِسْمُ أَحِيبِهِ شَيْئًا مِن ذَٰلِكَ ٱلشَّرِ كَالْهُمْ وَلَا صَنَعُ مَيْنًا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْخَيْرِ بَلِ يَأْكُلُ عَلَى ٱلْجِالِ وَيُجَسُ ٱلْرَأَةَ فَرِيدٍ ١٤٢٨ وَلُسِفُ الْإِلْسَ وَالْسِكِينَ وَيَخْلُسُ خُلْسَةٌ وَلَا يَدُدُّ النَّفِنَ وَيَرْتُمُ طَرْفَهُ إِلَى الْأَصْامِ وَيَصْنَعُ الرَّجْسُ عِلِيهِ وَلِيْعِلِي بِالرِّي وَبَأَخَذُ رِجُنَا أَفَيْنِا . إِنَّهُ لَآيُخًا بَلْ بِمَا أَنَّهُ قَدْ صَنَّ جَعِيمَ يَّكُ ٱلْأَرْجَلِي بِنُوتُ مَنوْنًا وَيَكُونُ دَمَٰهُ عَلَيْهِ • كَانْكُمْ فَإِذَا هُوَ وَلَا ٱبْنَاقَرَأَى جَعَ خَطَايَا أَبِيهِ ٱلْيَ صَنَهَا . وَآهَا كَلِحَتْ لَمُ يَصِنَعُ مِثَنَّا · عَنْكُ ظَلَمَ الْمُحَلِّ عَلَى اَلِحالِ وَأَ عَمَّمَ طَرْقَهُ إِلَى أَصْنَامِ آلِ إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يُجْسَى ٱلرَّأَةَ قَرِيبِهِ \$ الْمُتَكِينَ وَلَمْ يُسْبِف أَسَدًا وَلَمْ يَنْهَنْ رَهْنَا وَلَمْ يَخْتَلَنْ خُلْمَةً وَأَصْلَى خُبْرَهُ لِلْهَامْرِ وَكَمَا ٱلْفُرْيَانَ قُوباً عِنْهُمْ وَكُفّ يَدُهُ عَنْ ٱلْإِنْسِ وَأَمْ يَأْخُذُ رِبِّي وَلَا رِجْمًا وَأَخِرَى ٱلْمُكْتُمُ وَسَلَتَ فِي رُسُومِي فَإِنَّهُ لَا يُونُ بِإِنْمُ أَبِيهِ بَلْ يُحْلِ حَلِقَ . عِينِهِ أَمَا أَلُوهُ فَهِمَا أَنَّهُ جَازَ جَوْزًا وَأَخْلَسَ مِنْ أُخِبِ خَلْمَةٌ وَمَنعَ مَا هُوَ غَيْرُ مَالِج بَيْنَ شَمْيِهِ فَهُوَذَا قَدْ مَاتَ بِإِنَّهِ . يَحْيَثِهِ فَتَوْلُونَ لِلْذَا لْمَ تَصْلِ ٱلْإِنْنُ إِنْمَ ٱلْأَبِ. إِنَّهُ إِذْ كَانَ ٱلِأَبْنُ نُجْرِيًّا ٱلْحُصَحُمَ وَٱلْمَدَلَ وَحَاضِلًا جَمِيمَ رُسُومِي وَعَامِلًا بِهَا يَخْيَا خَيَاةً . ﴿ يَهِمُ إِلَنْهُسُ أَلِي تَخْطَأُ هِيَ تَفُونُ . أَلِأَنْ لَا يَحْسِلُ إِنْمُ ٱلْأَبِ وَٱلْأَبُ لَا تَصْلِ إِنْمُ ٱلِأَنِي ، يِذْ ٱلْبَارِ عَلَيْهِ يَسُودُ وَنِفَاقُ ٱلْمَافِقَ عَلْب يَشُودُ . وَالْمُنَافِقُ إِذَا كُلِّ عَنْ جِيمِ خَطَايَاهُ ٱلَّتِي صَنَهَا وَخَفِظَ جِيمَ دُسُومِي وَأَجْرَى ٱلْحَكَمَ وَٱلْمَدُلُ فَإِنَّهُ مُعَالِمَاةً وَلَا يَمُوتُ . كَالِيكُ جِيمُ مَعَاسِيهِ ٱلَّتِي صَنَعَا لَا تُذكُّ لَهُ وَبِيرَ وِ ٱلَّذِي صَنَّمَهُ يَحَيًا. ﴿ إِنَّهُمْ أَلَقُلُ مَرْضَاتِي تَصَخُّونُ بَمُوتِ ٱلْمُنَافِق يَقُولُ ٱلسَّيَدُ ٱلرُّكُّ . أَلَيْسَتْ بَأَنْ يَتُوبَ عَنْ طَرِيعَهِ فَيَخِياً • ١٤٤٤ إِذَا ٱذْتَذَ ٱلْبَاذُ عَنْ يَرِّهِ وَصَنعَ ٱلْإِثْمُ وَهِلْ مِثْلَ مَثْلَ الْأَدْجَاسَ أَلَى يَسْلُهَا الْمُنَافِقُ أَفَجَيَا ﴿ بَلْ جِيعُ بِرَهِ الَّذِي صَنَعَهُ لَا يُذَكُّرُ وَجَمَدَيِهِ ٱلَّذِي تَمَدَّى وَخَطِينِهِ ٱلْتِي خَطِي يُوتُ . كُنْ إِلَى فَتُمُولُونَ لَيْسَ طَرِيقُ ٱلسَّبِدِ غُنتَهُم ، إنتَمُوا يَاآلَ إِسْرَائِيلَ أَطَرِيقِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ • أَلِيسَتْ طُرُقُكُمْ هِيَ أَلْنَيرُ ٱلْمُسْتَقِيَّةُ . ﴿ يَهِي إِذَا ارْتَدُ ٱلْبَارَّ عَنْ بِرَهِ وَصَنَعَ ٱلْإِثْمَ وَمَلَتَ فِهِ فَإِنَّهُ بِإِنْهِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ يُّونُ. ﴿ وَإِذَا ثَابَ ٱلْمُنْافِقُ عَنْ نِفَاجِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ وَأَمْرَى ٱلْحَسَكُمُ وَٱلْمَدُلَ فَإِنَّهُ

يُنِي نَفَتْ . هِيْهِ إِنَّهُ إِذْ قَدْ وَأَى وَكَابَ عَنْ جِيعِ مَعَاسِهِ أَلِي صَنَهَا تَعَلَا وَلَا يَوْنَ فَي نَصِيمُ مَالِهِ اللّهِ عَلَى السَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى السَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُسْتَعَيِقَ لَيَالُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

## ألفضل التاسع عشر

يختج وَأَنْتَ فَأَسْدُ بِرِثَادَ عَلَى رُوْسًا ۚ إِسْرَائِيلَ مِنْ اللَّهِ وَقَالَ كَغَيْثُ أَمُّكَ أَلَّمُوا أُ رَجَفَتْ بَيْنَ ٱلْأُسُودِ وَرَبَّتْ جِرَّا هَا فِي وَسَطِ ٱلْأَشْبَالِ ١١ اللَّهُ وَأَعْلَتْ وَاحدُامنْ عِرْآنَهَا فَصَادَ شِيلًا وَتَعَلَّمُ ٱفْتِرَانَ ٱلْقِرِينَةِ وَأَحْسَلَ ٱلْأَسَ . عَنْهِ فَعَمَنْ بِهِ ٱلْأُمُمُ فَأَخِذَ فِي هُوْتِهِمْ فَقَادُوهُ بِرُوِّ إِلَى أَرْضِ مِصْرَ . ﴿ يَعْلِي فَلَمَّا رَأْتُ أَنَّهَا قَدِا تَتَطَرَتُ وَهَلَكَ رَجَاوُهَا أَخَذَتُ آخَرَ مِن حِرَآتُهَا وَأَمَّامَهُ شِبِلًا . عَنْ إِلَيْ مَادَ بَيْنَ ٱلْأُسُودِ وصلا بشبلا وَمَلَمَ الْعَرَاسُ الْفَرِيسَةِ وَأَحْسَلُ النَّاسَ عِلَيْهِ وَمَرْفَ أَدَامِلُهُمْ وَمَرُّبُ وَمَادَ شِبْلًا وَمَلَّمَ الْعَرَاسُ الْفَرِيسَةِ وَأَحْسَلُ النَّاسَ عِلَيْهِ وَمَرْفَ أَدَامِلُهُمْ وَمَرُّب مَدَا نَهُمْ فَاسْتَوْحَشَتِ ٱلْأَدْسُ وَمِلْوُهَا مِنْ صَوْتِ ذَ يُدِهِ • ﴿ يَهِمُ كُلُّوكُ خَرَجَتْ طَلْبِهِ ٱلْأَمُمُ عِمَّا خَوْلَهُ مِنَ ٱلْبِلَادِ وَبُسَطُوا عَلَيْهِ شَرَّكُهُمْ فَأَخِذَ فِي هُوَّتِهِمْ . كَلِيْكِ عَبَلُوهُ فِي قَفَس بِيْرَةٍ وَأَوَّا بِهِ إِلَى مَلِكِ بَا بِلَ وَطَرَحُوهُ فِي ٱلْحُصُونِ لِللَّا يَسْمَ صَوْنَهُ مِنْ بَعْدُ عَلى جِبَالَ إِنْهُمَا ثِيلَ . عِنْهِ إِنَّهُ أَنْكُ مِثْلَ كُرْمَةٍ فِي دَمِكَ غُرِسَتْ عَلَى ٱلْمِاهِ نَصَادَتْ كَعَيْرَةً القار وَالْأَفْنَانِ مِنْ غَزَارَةِ الْلِيامِ إِلَيْنِيْ وَسَارَتْ لْمَا فَضْبَانُ صُلَّبَةٌ سَوَالِمَةٌ السلاطين وَأَرْتَفَرَ قَوَامُهَا بَيْنَ ٱلْفُرُوعِ ٱلْمُتَلَّـةِ فَظَهَرَتْ فِي ٱدْتَفَاعِهَا وَكَثْرَةِ عَذَالِتِهَا • عَلَيْكُمْ ثُمُّ إِنَّا فَلَتْ يَعَنَى وَطُرِحَتْ عَلَى الْأَدْضِ فَأَيْبَسَتِ ٱلرَّبِحُ ٱلشَّرِقَيَّة فَمُنَهَا وَكُسِرَتْ فَضَيَانُهَا السَّلْبَةُ وَأَحَكَتُهَا النَّارُ . عِنْهِ وَالْآنَ هِيَ مَفْرُوسَةٌ فِي الْبَرَّةِ فِي أَرْض عَاجِلَةٍ ظَهِنَةٍ . كَلِيْكِ غَرَجَ مِنْ تُعْشَبَان شُعَهَا نَادُ أُحسَكَلَت ثَمَنَهَا ظَلَمَ يَبْقَ فِهَا تَشْبِبُ مُلُ مَوْلِهِانُ التَّسَلُطِ وهُذَا رِنَّا ۗ وَدِثْنَا سَيْحُونُ اللَّهِ وَدِثْنَا سَيْحُونُ ا

#### ألفضل العشرون

جهج في اَلسَّةِ السَّامِةِ فِي الشَّهِرِ الْخَامِسِ فِي الْمَاشِرِ مِنَ الشَّهْرِ أَنَّى دِجَالُ مِن شُيُوخٍ إِمْرَائِلَ لِيسَأَلُوا ٱلرَّبِّ فَجَلَّمُوا أَمَايِ. ﴿ يَهِي فَكَانَتْ إِنَّ كُلَّمَةُ ٱلرَّبِّ قَالَكُمْ كان النَّهُ اللَّهُ وَكُلَّمْ شُيُوحَ إِسْرَائِلَ وَفُلْ لَمْمُ مُكْذَا قَالَ السَّيْدُ الرَّبُّ النَّسَأَلُونِ أَنْهُمْ آتُونَ . عَيُّ أَنَالًا أُجِينَ عَنْ سُؤَالِكُمْ يَعُولُ ٱلْشَيْدُ ٱلرَّبُّ. عِيمَةٍ مَلَا تدييهم مَلا تَدِينُ مَا أَنِنَ ٱلنَصَرِ. مَرْضُمُ أَرْجَاسَ آبَالَهِمُ كِينِي وَقُلْ لَهُمْ هَكُفَا قَالَ ٱلسَّبِدُ ٱلرَّبِّ إِنِّي وَمُ ٱخْتُرْتُ إِمْرَا نَيلَ وَدَفَعْتُ يَدِي لِذُرْبَةِ آلِ يَنْفُوبَ وَتُمَرَّفْتُ إِلَيْهِمْ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَرَفَتُ لَدِي لَهُمْ قَالِ لَا أَمَّا ٱلرَّبُ إِلْمُكُمْ . جِيجٍ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ رَفَتُ بَدِي لَهُمْ عَلَى أَنَ أَخْرِجُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلِّتِي ٱرْتَدَنَّهَا ٱكُمُ ٱلِّتِي تَدُرُّ لَبَنَا وَعَسَلًا وَهِيَ ظَرْ جَمِيمُ ٱلْأَرَامِنِي . ﴿ وَقُلْتُ أَلَمُ ٱلْهِذُوا كُلُّ وَأَحِدِ أَرْجَاسَ عَيْنِهِ وَلَا تَنَقِّبُوا بِأَمْنَاكُم مِصْرَ أَ مَا ٱلرَّبْ إِلْمُكُمْ . كَيْنِي فَقَرْ دُوا عَلَى وَأَوْا أَنْ يَنْمُوا لِي وَلَمْ يَّلِينُوا كُلُّ وَاحِدٍ أَدْجَاسَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَيْزَكُوا أَصْنَامَ مِصْرَ · فَلُكُ ۚ إِنِي أَصُبُّ حَنق عَلَيْهُ وَأَيَّمُ عَنْمِي فِيهِمْ فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ . يَهِيْكُ لَكِنِي عَلْتُ لِأَجْلِ أَسْمِي لِللَّا يَدَفَّى عَلَى عُلِونِ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ هُمْ بَيْنَهُمُ ٱلَّذِينَ تَعَرَّفْتُ إِلَيْهِمْ عَلَى عُلُونِهِمْ لِأَخْرِجُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ . ﴿ يَهُمَا كُمَّا خَرْجُهُمْ مَنْ أَرْضِ مِصْرَ وَأَنْيَتُ بِهِمْ إِلَى ٱلْهِزَّيَّةِ ﴿ وَأَعْطَيْتُهُمْ رُسُومِي وَأَعْلَمُهُمْ أَحَكَامِي أَلِي مَنْ حَظِهَا يَحِبَ إِبِهَا ۚ ﴿ إِلَّهُ وَأَعْطَيْهُمْ أَجِنَا لَسُونَ لِتَكُونَ عَلَامَةً بَيْنِي وَبَيْتُهُمْ لِيَلْنُوا أَنِي أَنَا الرَّبُّ مُعَدِّنْهُمْ . عَنْ الْكُونَ آلَ إِسْرَائِيلَ مُّرُّ دُوا عَلَى فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فَلَمْ يَسَلَّكُوا فِي رُسُومِي وَرَفَسُوا أَحَكَايَ ٱلَّتِي مَنْ حَفِظاً يَحْيَا

يَقُولُ اللّذِهُ الرَّبِّ. عِنْهِ وَكَانَتْ إِلَى كَلِمَتَ الرَّبِ قَالِاً عِلَا عِلَا الْهِ الْمَدِّمِ الْمُت اجْمَلُ وَجُهُكَ مَنْ طَرِيقِ النّهِانِ وَأَضِنَ كُمْنَ جَسَةِ الْمَاجِرَةِ وَتَلَبًّا كُمْنَ اللّهِ مَعْرَاتُه الحُرْمِ فِيكِ تَازَا فَأَكُلَ فِيكِ كُلْ تَعَمِّرُ وَطَبِ وَكُلُ شَمِّرَ بِالسِرِ وَلَا يُطْفَأَ فِيهِ اللّفَتَيلُ وَشَرَقَ مِنا جَمِعُ الْوَجُوهِ مِنَ الْجُوبِ إِلَى الشَّالِ الاَيْتِينَ فَيْرَى كُلُّ فِي جَسَدِ أَيْ أَنَا الرَّبُ اوَوَدَنْهَا فَلَا تُطْفَأً . عِنْهِمْ فَطُلَ آم أَيُّ السِّنَدُ الرَّبُ هَا إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي الْمُنسَلِ

#### لْلْفَصْلُ ٱلْحُادِي وَٱلْعَثْرُونَ

جيه وَكَانَتْ إِنَّ كَلِنَهُ ٱلرُّبِ كَا يَلا عِنْهِ كَا آبُ ٱلْبَشَرِ ٱجْمَلُ وَجَكَ إِلَى أُودَ عَلِيمَ وأفض تخومَقدسهم وتَنَابًا تَحَوَ أَدْضَ إِسْرًا ثِيلَ عِنْ وَقُلْ لِأَدْضِ إِسْرًا ثِسِلَ هَكُمُنَا قَالَ الرَّبُّ هَا أَنَا إلَيكِ فَأَيْرَدُ سَيْنَى مِنْ فِنْدِهِ وَأَقْرَضُ مِنْكِ ٱلسِّدْيقَ وَٱلْسَافِقَ و الله الله الله الله المرضَ منك الصَّدِينَ وَالْمَافِقُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْدُ سَيْنِي مَنْ غِنبِهِ عَلَى كُلُّ ذِي جَسَدِ مِنَ ٱلْجُوبِ إِلَى النَّمَالِ عِنْ عَلَمْ مُكُلُّ فِي جَسِدِ أَنَّى أَتَا ٱلرُّبُ قَدْ مَرَّدْتُ سَينِي مِنْ غِندِهِ فَلا يَهُودُ إِلَّكِهِ . عِنْ إِلَّهُ وَأَنْتَ يَا آبَ ٱلْبَصْر كأوه . بِعَضَى الْمُنْوَنِينَ وَعِرَادَةِ كَأُوهُ عَلَى مُبُونِهِم . عِينِي فَإِذَا قَالُوا لَكَ مِمَّ أَنْتَ مُتَكُوهُ مَثُلُ مِنْ أَجْلِ ٱلسُّمَةِ لِأَنَّهَا قَدْ بَلَنَتْ فَيَذُوبُ كُلَّ قَلْبِهِ وَتَسْتَزُ خِيكُلُّ بَدِ وَيني كُلُّ دُوسٍ وَتَسِيلُ بِاللَّهُ كُلُّ رُحْبَةٍ . هَا إِنَّهَا قَدْ بَلْنَتْ وَسَخْتُنْ يَغُولُ ٱلسَّبَدُ ٱلرُّبُّ . وي و و الله عليه الرب الله عليه الله المناه ٱلرَّبُّ قُلِ ٱلسَّيْفُ ٱلسَّيْفُ قَدْ حَدِدَ وَمُقِلَ . عَلَيْهِ قَدْ حَدَّدَ لِيَدْ يَجَ ذَبُهَا وَمُضِلَّ لِيُكُونَ لَهُ ثَمِيقٌ \* هَلْ تَفْرَحُ يَا فَرْعَ الْبِيَ ٱلْزُرِيَ بِكُلْ عُودٍ \* ٢٠٠٥ قَدْ سَلَّتُ ٱلرُّبُ المُثْلُ حَقَّى بَعْضَ عَلَيْهِ بِٱلْكُتِ . لَقَدْ خُدْدَ هٰذَا ٱلنَّيْثُ وَمُعْلَ لِيُحْلَ فِي يَدِ الْمَاكِر. المُن أَشْرُخُ وَوَلُولُ يَا أَبْنَ ٱلْبَشْرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَى شَمْنِي وَعَلَى جَمِيمٍ رُوساً إلمر إثيل. يُبْذُونَ لِسُيْفِ مَسمَ شَعْي . لذيك أَصْفِقَ عَلَى خَذِكَ . ١٠٠٠ عَالَيْ فَإِنَّهُ قَدِ الْحُمْرَ فَأَيُّ نَحَاةِ وَالْفَرْعُ ٱلْزُرِي هُوَّ نَصُّهُ لَا يَكُونَ بَعُولُ السَّيْدَ الرَّبُّ . ٢٤ وَأَنْتَ مَا الزَّ البَقر نَتُبًا وَاضْرَبْ حَنَا عَلَى كُمْنِ. لِبُكُرْدَ عَلَى النَّبْفِ ثَالِثَةً سَيْفِ الْفَتْلَى سَيْفِ قَتْلَ ٱلْمُطْئَآةَ الْمُتَرَقِ لِمْمَ : ١٤٠٠ إِنِّي كِنَى تَعُوبَ ٱفْلُوبُ وَتَكَاثَرُ ٱلْمَسَارِعُ جَلَتُ عَلَى جَدِمِ أَوَاجِمْ هَوْلَ أَلَسُفِ ٱلْمَتِبِ وَا أَسَفَا فِتَرِينَ ٱلْمُسْنُونِ لِلزُّنِجِ \* عَيْنِكِ إخْتَطْ · تَلِكُنْ . إِنْنَهُ . تَبْكَرْ . حَبُّما بَوَجُهُ وَجُكَ . عَيْنِ وَأَنَا أَيْنا أَضْرَبُ حَنِي عَلَى كَيْن وَأُوبِعُ حَنِينَ أَكَا الْبُ تَكُلُّتُ وَيُؤَكِّرُونَاتَ إِنَّ كِلِمَهُ ٱلْبُوكَالِيرِي وَأَنْتُ يَا أَبُّنَ ٱلْمُتَّرِ ٱجْمَلُ لَكَ طَرِيتُهِنِ لِعَي مَيْفِ مَلِكِ بَابِلَ . لِغَرْجِ إلا تَتَلَوين أذض وَاحِدَةٍ وَأَوْسُمْ عَمَلُهُ أَوْلَهُمَا فِي وَأَسْ طَرِيقِ اللَّذِيةِ عَلَيْكَ وَأَجْلَ طَرِيمًا لِعَي السَّف إِلَى وَيَجْ نِنِي مُوَّونَ وَإِلَى يَهُودًا فِي أُورَشَلِمَ ٱلْمُصِيدةِ ، عَيْدٍ كَا أَمْكَ مَا بِلَ قَدْ وقت عند أَمُ الطَّرِينَ فِي دَلْسِ الطَّرِيقِينِ لِبَائِرَ عِرَافَةً . فَأَجَالَ البَّهَامَ وَسَأَلَ التَّرافِيمَ وَعُطَّرَ فِ ٱلْحَدِدِ وَ اللَّهِ فَإِذَا ٱلْمِرَافَةُ فِي يَمِيدِ أُورَشَلِيمُ لِيُنْمِبُ الْجَانِينَ وَيَفْتَرُ أَقْمَ الشَّدْخِ وَيَرْضَ ٱلصُّوتَ بِٱلْمُنَافِ . لِيَصِبَ الْجَانِيقَ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ وَيَذَكُّمُ ٱلتَّسلُ وَيَهْي ٱلْمُرْسَةُ . ﴿ ﴿ لَكُ لَا يُعْلِمُ مُ إِنْهِ لِمَ إِلَّهُ مِرَافَةً بَاطِسَلَةٍ إِذْ لَهُمْ فِي مُحْوضِم أسَامِيمُ أَسَابِمَ لَكِنَّهُ يَدُكُو ٱلْاَثِمَ لِإِلْخَدْمُم مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ مَكْنَا قَالَ السَّيْدُ الرَّبِّ إِنْكُمْ بسَبِ إِذْكَارِكُمُ إِنْسُكُمُ إِذْ جَامَرُتُمْ يَعَامِيكُمْ حَقَّ بَعَتْ خَطَايَاكُمْ فِي جِيعِ أَعْالِكُمْ بَسَبِ إِذْكَادِكُمْ سَتُؤَخَذُونَ بِٱلْيَدِ • عِنْ قُلْفَتَ أَيُّهَا ٱلْجَسُ ٱلْمَافِقُ وَيُسَ إِسْرَا ثِلْ أَلْتِي أَنَّى يَوْمُهُ عِنْدُ بُلُومُ الْإِثْمَ غَايَهُ . يُؤْمِي هُكَذَا قَالَ السَّبْدُ الرَّبُّ إِنِّي أَرْعُ ٱلْهِمَامَةَ وَأَوْمُ النَّاجَ . هَلِهِ ٱلْحَالُ لَا تَبْقَ بَلِ أَعْلِي اَلنَّافِلَ وَأَسْفِلُ ٱلْبَائِي عِين وَأَجْمَلُ ٱنْهَادَا عَلَى أَنْهَالَابِ عَلَى انْهَالِبِ الْهَلِهِ الْمَالَ لَا تُكُونُ وَذَٰلِكَ إِلَى أَنْ يَأْتَى اللّي لَهُ الْحُسَمُ فَأَجْلُهُ لَهُ . عِنْهِمِ وَأَنْتَ يَا أَنِي ٱلْبَصْرِ تَعْبا وَقُلْ هَكَفَا قَالَ ٱلسَّيْدُ الرَّبْ عَلَ

بِهَا وَدَنُسُوا سُبُونِي جِدًا مَثَلَتُ إِنِّي أَصُبُّ حَنِي عَلَيْهِمْ فِي ٱلْبَرْيَّةِ لِأَفْتِيكُم . ١ الكل لكيني عَلِثُ لِأَجْلِ انْجِي لِسُلًّا يَتَدَنَّسَ عَلَى غُيُونِ ٱلْأَمَمُ ٱلَّذِينَ أَخْرَجُتُمْ عَلَى غُيُونِهِـمْ كَنْ وَوَفَتُ يَدِي لَمُمْ فِي ٱلْهَرِيَّةِ عَلَى أَنْ لَا آتِيَ بِهِمْ إِلَى ٱلأَدْضِ ٱلِّتِي أَصَلَيْتُهَا لَهُمُ ٱلِّي تَدَدُّ لِهَا وَصَلَا وَهِي ظَرُ جِيمِ الْأَرَانِي ١٤٢٤ لِأَنَّهُمْ دَخَمُوا أَحْسَحَابِي وَلَمْ يَسْلَكُوا فِي دُسُومِي وَدَنْسُوا سُبُوتِي إِذْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ تَتَبُعُ أَصْسَامَهُمْ . ١٠٠ لَكِنُ عَيْنِي أَشْفَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّدْمِيرِ فَلَمْ أَفْتِهِمْ فِ ٱلْبَرِّيَّةِ ﴿ لِلْبَيْعِ وَظُلْ لِبَنِيهِمْ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ لَا تَسْلُكُوا فِي دُسُومُ آ بَالْكُمْ وَلَا تَحْفَظُوا أَحْكَامُهُمْ وَلَا تُتَخَسُّوا بِأَسْنَكُهُم . عَلَيْ ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمْ فَأَسُلُكُوا فِي دُسُومِي وَآخَفَنُوا أَحَكَامِي وَآخَلُوا بِمَا يَحْتِيْنِ وَفَدَّسُوا سُبُوق فَتَكُونَ عَلامَةً بَنِنِي وَبَيْنَكُمْ كِنَي تَعْلَمُوا أَنِي أَنَا الرَّبِّ إِلْمُكُمْ. ١ الْمَيْحُ كُينَ النِّينَ غَرَّ دُواعَقٌ وَكُمْ بَسَلُكُوا فِي دُسُومِي وَأَحَكَامِيَ ٱلْتِي مَن حَفِظَا يَحْبَابِهَا كُمْ يَحْفَظُوهَا لِيُعَلُّوا بِهَا وَدَّنُوا سُوْنِي . فَلَا ۚ إِنِّي أَمْبِ خَنِي عَلَيْهِمَ لِأَثَمِ غَنِي فِيهِمْ فِي ٱلْوَبِّيةِ . بِهَا وَدَّنُوا سُوْنِي . فَلَا ۚ إِنِّي أَمْبِ خَنِي عَلَيْهِمَ لِأَثَمِ غَنِي فِيهِمْ فِي ٱلْوَبِّيةِ . جُنِي ۚ لَكِنَّى وَوَفَتُ بَدِي وَعَلْتُ لِأَجْلِ انْبِي لِلَّهِ يَتَدَخُلُ عَلَى غُوْدِ الْأَمْمِ ٱلَّذِينَ أَعْرَجُتُهُمْ عَلَى عُيُونِهِمْ مِنْ اللَّهِ وَوَفَتْ يَدِي لَهُمْ فِي ٱلْيَرِيَّةِ عَلَى أَنْ أَشَنْتُهُمْ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ وَأَفَرَيْهِمْ فِي ٱلْأَرَاضِي ١١٨٤ لِأَيَّمْ لَمْ يَسَلُوا أَحْسَكَامِي وَرَضُوا رُسُومِي وَدَنَّسُوا سُبُونِي وَكَانَتْ عُبُونُهُمْ وَرَأَهُ أَصْنَامِ آلَائِهِمْ . ﴿ وَإِنَّا فَأَعْلَيْهُمْ وُسُومًا غَيْرَ صَالِحَةٍ وَأَخْكَاما لَا يَعْيُونَ بِهَا ﴿ يَهِيمُ وَتَجْسَنُهُمْ بِمُعَالِاهُمْ بِإِجَازَتِهِمْ فِي النَّارِ كُلَّ فَاتِح رَجِم كِيُ الْعِنْهُمْ مَنَى يُتَلَوْا أَنِي أَمَا اللَّهِ \* ﴿ يَعْيَعُ إِلَٰ إِنَّ اللَّهِ لِمَا إِنَّ اللَّهِ اللّ الْبَدِّرُولُ لِللَّهِ مُكْدًا كَالَ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهَا أَيْمًا جَدًّا مَا أَلَالًا إِلَّهُ مَل تَمَدِيًّا ١٤٨٨ بَأَيِّم لَمَا أَبْتُ بِهِمْ إِلَى الْأَرْضِ ٱلِّي رَفَتُ بَدِي عَلَى أَنْ أَصْلِيكَ لَمْمُ ودأواعل أحضتة عالبة وكل تترزه ملتنة ذعواهناك ذبايتهم وتعثموا لهناك فرابلها إنطَاماً لِي وَجُرُوا هُنَاكَ رَائِحَتِهم ٱلْمُرْسَةِ وَسَكُبُوا هُنَاكَ سَكُبُهم . عِنْ مُثَلَّتُ لَمْم مَاذَا ٱلْمُقْرَفُ ٱلَّذِي أَنْتُمْ آتُونَ إِلَيْ هِ مَشْخَى مَصْرَةًا إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمُ . ﴿ يَنْ إِلَ كُلُ لِآلَ إِسْرَا نِسِلَ مَكْفًا قَالَ السُّيْدُ الرُّبُّ أَتَّكُونُونَ تَتَخَسُونَ خِلْرِينَ آ أَلِيكُمْ وَوَفُونَ بِأَيْرَاعِ أَدْجَابِهِمْ ٢٢٤٪ وَبَقُدِيمِ حَلَايَاكُمْ وَإِجَازَةِ بَلِيكُمْ فِي اَلِنَادِ تَشَجَّسُونَ مَعَ جِبع أَصْنَاكُمْ إِلَى الْيَوْمِ وَأَجِبَ عَنْ سُؤَاكِكُمْ كِاللَّ إِسْرَا ثِيلَ . حَبُّ أَنَا يَفُولُ السَّيْدُ الرُّبُّ لَا أَجِيَنَ عَنْ سُوالِكُمْ . عِلِيْهِ وَمَا خَطْرَ عَلَى قُلُوبِكُمْ لَايْكُونُ ٱلْبَتَّةَ . تَقُولُونَ إِنَّا مُكُونَ كَالْأَمُم كَمَشَارُ الْأَرَاضي عَابِدِينَ ٱلْحَشَدَ وَٱلْحَبْرَ . عِنْ إِلَيْ مَيُّ أَنَا يَعُولُ ٱلسَّيْدُ الرَّبُّ إِنِّي يَدِ مَوْ يَعْ وَذِرًا مُ مَنشُوطَةٍ وَحَنَى مَصْبُوبِ أَمْكِ عَلَيْمُ عَلَيْ وَأَخرجكُمْ مِنْ بَيْنِ الشُّوْبِ وَأَجْمَكُمْ مَنَ ٱلْأَدَانِي الِّي شُيِّتُمْ فِيهَا بِيَدٍ قَوْلَةٍ وَوَرَاعٍ بَبْسُوطَة وَحَنَى مَصْوِبِ . عِنْ وَآتِي بِكُمْ إِلَى مَرْ فِي الشَّفُوبِ وَأَحَا كُكُمْ هُنَاكَ وَجَهَا إِلَّى وَجِهِ . عِلَكِ كَا حَاكِمَتُ آبَا كَمْ فِي يَدِيَّةُ أَدْضَ مِصْرَ كَذَٰ لِكَ أَحَاكِمُكُمْ يَعُولُ ٱلسَّيْذَ الرَّبّ عِنْهِ وَأَمِرُكُمْ تَحْتَ السَّوْلِمَانِ وَأَدْخِلُكُمْ فِي رَبِّلِمِ ٱلْمَدِ عِنْهِ وَٱلْوِزْ عَكُمُ ٱلْمُتَمَرِّدِينَ وَٱلْمَاصِينَ عَلَى وَأَخْرِجُهُمْ مِنْ أَدْضِ غُرَّ بَتِهِمْ فَلَا يَدْخُلُونَ أَدْضَ إِسْرَا ثِيلً فَتَلَمُونَ أَنِّي أَمَّا أَرَّبُ . عَنْ وَأَنْتُمْ مَا آلَ إِسْرَا نِيلَ مَكُنَا كَالَ السِّيدُ ٱلرُّبُ أَفَعَبُوا فَأَعْبُ دُوا كُلُّ وَاحِدِ أَصْنَلَهُ وَفِهَا بَعْدُ فَإِنَّكُمْ وَإِنْ لَمْ تَتَكُوا لِي لَا تَتُودُونَ تُدَيِّسُونَ أَنْهِيَ ٱلْمُدُّونَ بِعَلَايَاكُمْ وَأَصْنَاكِكُمْ ﴿ كَانِهُ لِأَنَّهُ فِي جَبَلِ فِعْنِي فِي جَبَلِ إِسْرَائِيلَ ٱلْمَأَلِي يَقُولُ ٱلسَّبَدُ ٱلرَّبُّ هَنَاكُ يَعَدُّ فِي كُلُّ آلِ إِسْرَا لِيْلَ إِلْجَهِمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَهُنَاكَ أَرْضَى عَهُمْ وَهُنَاكُ أَطْلُ قُرَابِيتُكُمْ وَبَاكُورَاتِ مَرْفُومًا تَكُمْ مَعَ جَمِعِ مُفَدَّسَا فِكُمْ . والله الرُّمْنِي عَكُمُ كَوَاجْمَةٍ سُرُورِ إِذَا تَرَجُكُمْ مِنْ بَيْلُ ٱلشُّوبِ وَأَجْمُكُمْ مِنَ ٱلْأَرَاضِ ٱلَّتِي شَنَّتُكُمْ فِهَا وَأَتَمُدُّسْ فِيكُمْ عَلَى غُوْنِ ٱلْأَمْمِ عِنْ كَا تَسَلَّمُونَ أَنِّي أَتَا ٱلرَّبُ حَينَ آتِي بَكُمْ إِلَى أَرْضَ إِسْرًا ثِيلَ إِلَى ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي دَفَّتُ يَدِي عَلَى أَنْ أَعْطِيكا لِا بَأَنْكُمْ . عَلَيْهِ وَنَذَكُوْونَ هَنَاكَ طُوْقَكُمْ وَجِمِ أَفَالِكُمْ أَلِي نَفَسْتُمْ بِهَا فَسَطُنُونَ أَنْشُكُمُ بَلِيهِ الشُّرُودِ الِّي مَنْفَوْهَا . كَاللَّهُ وَمُنْلَدُنُ أَنِي آَنَا الرُّبُّ بِينَ أَنْتُمُ مَنْسَطُمُ لِأَنْبُوانِي لَاجِمْلِ طُرِّكُمُ الْفِرْمَةِ وَأَعْلَكُمُ الْفَاسِنَةِ بَاللَّ إِمْرَا لِلْ

## بِلَوِتَمْرِي وَجَلَتُ طَرِيتُهُمْ عَلَى دُوْدِهِمْ يَقُولُ النَّهِ ٱلْأَبُّ أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْحِشْرُونَ

ويهج وكان إلى كلمة الرب قايلا ويهج باان النفر كانت الرأمان النسالم وَاحِدَةٍ عِنْ إِلَى مِنْ زَكَا فِي مِسْرَ زَكَا فِي صَالِيهَا . هُنَاكَ فَفَدَغُوا ثُنِيبًهَا وَهُنَاكَ غَزُوا نْهُودَ بَكَارَتِهَا . وي أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمُكُمْ الْكُفِرَى أَهَلَةُ وَآمُمْ أَخْتَهَا أَهْلِيَةً . وَكَاكَا لِي وَوَلَدُنَا بَينَ وَبَلَتٍ ﴿ أَمَّا أَسَأَوْهُمَا فَأَهُـلَهُ هِيَ ٱلسَّامِرَةُ وَأَهْلِيبَتُهُ هِيَ أُورَشَلِيمُ جِيْجٍ وَزَنَ أَمَلَهُ عَلَّ وَعَشِمْتُ لَحِينًا بَنِي أَشُودَ أَكَادِبَا عِينَةٍ مِنْ لَابِسِي السَّنْجُوفِي وَٱلْحُكُمُ وَٱلْوَلَاةِ وَجَهِمُ ٱلْمُعْيَانِ ٱلْمُنْتَيْنَ وَٱلْفُرْسَانِ رَاكِي ٱلْخَيْلِ عَيْنَ وَأَبَاحَت تُشَهَا لِلْوَاحِسْ مَهُمْ مَعَ بَعِيمِ الْفَتَاوِينَ مِنْ بِنِي أَشُودَ وَتَجْسَتُ بِكُسَنَامُ جَبِي أَلَيْنَ عَصِنَهُمْ ﷺ عَيْدٍ وَلَمْ نَعْلِعَ مِنْ فَوَاحِسْ الْتَقْلَمَ إِنْ مِعْرَ فَإِنَّهُمْ صَاجَعُوهَا فِي صَابِّح وَغَزُوا نَهْدَيْ بَكَارَتِهَا وَأَفْرَغُوا فَوَاحِتْهُمْ عَلَيًّا • عِنْ لَا لِكَ جَلَلْهَا فِي أَيدِي تحبيها فِي أَيدِي بَنِي أَشُورَ الَّذِينَ عَيْفَتُهُمْ . عَيْنَا فِي مُم كَتَفُوا سُونَهَا وَأَخَذُوا يَنِيكَ وَبَكُهَا وَقَلُوهَا بِالسَّيْفِ فَصَادَتْ عَبْرَةَ النِّئَادُ وَأَجْرُوا عَلَيْهَا ٱلْأَخْكَامَ . ١١١ فَرَأَتْ أَخْتُهَا أَهْلِيَةُ فَزَادَتُ عَلَيْهَا فَسَادًا فِي عِنْهَا وَفَافَتْ فَوَاحِثُهَا فَوَاحِثُ أَخْتِهَا عِلَيْهِ فَسَعْت بَنَى أَشُودَ مِنَ ٱلْمُستَامِ وَٱلْوَلَاةِ أَقَادِهِا لَابِسِي ٱلْبَابِ ٱلْمَاعِرَةِ وَٱلْمُرْسَانِ وَأَكبى الْخَيْلِ وَجِيمُ الْفِتَانِ الْمُنتَهَانَ ، عِنْ فَي فَرَأْنِتُ أَنْهَا فَذَ تَعْبَتُ وَأَنَّ لِكُلِّيها طَرَيقًا وَاحِدًا عِنْهِ لَكِنَّا زَادَتْ عَلَى مُوَاحِسْهَا فَإِنَّا رَأَتْ دِجَالًا مَنْفُوشِينَ عَلَى الْمَانِط سُورَ كَلْدَانِينِ مَنْفُوشَةً بِٱلْمَرَةِ ﴿ وَهُمَا مُغَرِّمِينَ مِنْطِقَ عَلَى أَخَانِهِمْ وَعَلَى دُوْدِسِهِم عَائِمُ مُنْهَدَّةُ وَلِجْسِهِمْ مَزَّأَى كَلائِينَ وَشِبُ بَنِي بَابِلَ ٱلْكَلْمَانِينَ فِي أَدْضَ مَوْلِهِمْ . يُعَلِيْكُ مُسْفِقَتُهُمْ عَالَ نَعْ عِنْنِيكَا وَأَدْسَلَتْ إِلَيْهِمْ رُسُلًا إِلَى أَدْضِ ٱلْكَلْفَانِينِكُ. ﴿ يَهِمُ فَأَنَّ إِلَيَّا بُواَ إِلَى لِأَجَلِ مَعْجَمِ ٱلْحَبِ وَتَجْسُوهَا بِفَوَاحِنِهِم كَتَجْسَت بِيم ثُمُّ سَيْنَتُهُمْ نَفْهُمَا عِلَيْهِ وَكُنْفَتْ فَوَاحِثْهَا وَكُنْفَتْ سُونَتَهَا فَسَيْنَتُهَا تُفْيِي كَا سَيْنَتْ تَفْسِي أَخْتَهَا عِنْهِ وَالْكَرْتُ فَوَاحِتْهَا مُذَكِّرَةً أَيَّامَ صَالِهَا ٱلَّتِي ذَنْتُ فِيهَا فِي أَرْضِ مِصْرَ المنه وَعَيْفَتْ مَسْوْقِهِمِ أَلَّذِينَ خَلْهُمْ خَمْ خِيرِ وَمَأْوَهُمْ مَلَّهُ خَلِر اللَّهُ وَتَذَكَّرُتِ خُرِدَ صَالَكِ إِذْ خَزَ ٱلْمُعرِقُونَ نَهُدَيْكِ لِأَجُلِ تَدْيَى صَالَّاكِ . £22 إِذْ إِكَ يَا أُعلِيبَةُ هَكْذَا قَالُ ٱلدِّدُ ٱلرُّبُّ هَا اللَّهُ لَذَا أَيْرُ طَلْبِ لِي غَيِيكِ ٱلَّذِينَ سَيْمَتُهُمْ تَفُسُكِ وَآتِي بِيمَ عَلَيْكِ مِنْ كُلَّ جِسَةً عِنْ مِنْ مِنِي بَابِلَ وَجَمِيعِ ٱلْكَلْدَانِينَ وَدُوْسَانِهِمْ وَأَعْيَاكِهِمْ وَقُولِهِمْ وَهِمِ بِنِي أَشُودَ مَمْمُ مِنَ ٱلْعَنِكَانِ ٱلْمُفَتَيْنَ وَٱلْحُصُّامِ وَٱلْوَلَاةِ كُلِيمُ وَالْكُوْلِينَ وَوَيَ الشَّهُرَةِ وَوَلَكِي الْخَلِرِكُهُمْ \$30 قَالُونَ مَلَكِ إَلَانَ اَلْمُرَبُّ وَالْمُرَكِ وَالْجَلاتِ وَجَسَمِ مِنَ الشَّمُوبِ وَلَيْجِونَ مَلَكِ الْجِنْبُ وَالْجَرْفَ الْمُؤْفَةِ مِنْ كُلُّ جَوْ وَأَجْلُ بَيْنَ أَيْدِيهِم ٱلْحُدُمُ فَعَكُمُونَ مَلْكِ بِأَخْلَمِمْ . عِيدٍ وَأَجْلُ غَيْرَتْ صَدُّكِ فَيُكَمَلُونَكِ بَعَنَى وَيَعْطَلُونَ أَنفَكِ وَأَذْنَيْكِ وَتَسْفُطُ بَقِينُ لَكِ بِالسَّيْف وَالْخُذُونَ بَنِكُ وَبَاتِكُ وَبُعَيْكِ ٱلْكُلُمُ التَّارُ . عَلَيْ وَيَزْمُونَ عَلَكِ يُهَاكِكِ وَ يَأْخُذُونَ أَدَوَاتِ فَغُرِكِ جُورِي وَأَجِلُ لُ عُبُورَكِ عَنْكُ وَذِ اللَّهِ عَنْ أَرْضِ مِصرَ فَلا زَفَيِينَ طَرْفَكِ إِلَيْهِمْ وَلَا تَذَكُونَ مِصْرَ مِنْ بَعْدُ. عِيْهِ لِأَنَّهُ هَٰكُمَا قَالَ ٱلسَّبْدُ ٱلرُّبُّ هَا تَنَا أَجْمُكِ فِي يَدِ مَنْ أَبْغَضْتِ فِي يَدِ أَلَّهِ فَا سَيْتُهُمْ نَفْكِ عِلْهُ فَلِكُونَك مِنْفَنَا ، وَمَأْخُذُونَ مَكُلُ مَمْكِ وَيَتَرَكُونَكِ عُرْانَةَ مُغَرِدَةً كَتَحَشِفُ سَوَّهُ ذِ قَاكِ وَغُرِرُكِ وَقَوَاحِنُكِ ، عَنْهُمْ يُعَنَّمُ بِكِ ذَلِكَ لِأَجْلِ زَاكِ وَرَأَةَ الْأَمْمِ إِنْ تَعْسَبَ بأَسْتَامِهُ . يَكُنْ اللَّهُ سَلَحْتُ فِي طَرِيقِ أَخْتِكِ فَأَجْسَلُ كَأْسُما فِي يَدِكِ . عُونِهِ مُكْنَا قَالَ السِّيدُ الرُّبِّ إِنِّكِ تَفْرَبِينَ كَأْسَ أُخِتِكِ الْسِيسَةَ الْوَاسِمَةَ فَتَكُونُ المُعِكِ وَالْإِسْتَهِزَآهَ بِكِ لِأَمَّا عَظِيَةُ الْإِنْسَاعِ عَلَيْكَ فَتَكَيْنَ سُحَدًا وَوَجَما مِنْ كَالَ الدُّمَن وَالِاسْتِهَانِ مِنْ حَمَلُ الْعَيْكِ السَّارِةِ . ١١٤ إِنَّكِ تَفْرَيْهِا وَتَشْتَعْنَا وَتَغْضَينَ غَزُهُما وَتُرْفِينَ تَدْيَنِك لِأَنِّي قَدْ تَكُلُّتُ يَقُولُ السِّيدُ الرُّبُّ.

بَيْهَ مُّونَ وَعَلَ تَسْهِيمٍ مَ فُو السَّنْ السَّنْ اصْلَتْ اللَّهُ عَمْدُلُ الِإِنْ فَا وَفَيْرِينَ.

\$28 عَنْدُ رُوْلِكَ الْإِلْمُ وَمِرَائِسِكَ بِالْكَنْ الْمُنْفِينَ مَنْفُكَ مَلَ أَعَاقَ الْمَنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُونُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَل

## ألفصل الثاني والعشرون

ويع وَكَانَتْ إِلَى كَلِيتَ أَرَابِ فَالِدُ وَيَعِيجُ وَأَنْتَ بِا أَبْنَ ٱلْبَصْرِ مَلَا تَدِينُ مَلَا تَدِينُ مَدِينَةَ ٱلدِّمَا وَتُعلَمُهَا بَجِمِيمِ أَرْجَاسِها . عَنْ يَعْلُ هَكُمْ ا قَالَ ٱلسَّبِدُ ٱلرَّبُّ . أَيُّهَا المُدِينَة ٱلَّتِي تَسْفِكُ ٱلدُّمَ فِي وَسَعْلِهَا بِيَأْتِي وَقُلُهَا وَتَشُرُّ نَفْسَهَا بِعِشْمِ أَصْنَام يشتَخْسَ بِهَا ﴿ والمن الله المن بدمك الذي مفكف وتنفست بأسلمك التي منفها فأدنت أَنْامَكُ وَبِلَنْتُ إِلَى سَفِيكِ طَلْزِاكَ قَدْ جَمَاتُكِ عَادًا لِلْأَمْمِ وَأَخْرَةً عَلِيمِ الْأَرانِي . ويهج الدَّانِيَاتُ مِنْكِ وَأَلْتَأْسَيَاتُ عَنْكِ يَسْخَرْنَ مِنْكِ أَيْمًا ٱلْعَبِسَةُ ٱلْإِنْمُ ٱلْكَنْبِرَةُ المرج . وي عا إن روساة إسرانيل كانوافيك إسفك الدَّم كلُّ واحد على ما أطاقت ذِرَاعُهُ . حَيْثِي خَلَكِ أَعَانُوا أَمَا وَأَمَّا وَفِي وَسَطِكِ عَلِمَلُوا ٱلْفَرِيبَ بِكَلْمُودِ وَفَيكِ أَعْسَفُوا ٱلْيَتِمَ وَٱلْأَرْمَةَ . عَيْدٍ لَهُ إِزْدُرْيْتِ أَعْدَاس وَدَنْسْتِ سُبُونِي . عَيْدٍ وِجَالُ غَيمَةِ كَنُواْ فِكِ لِسَفْكِ ٱللَّم وَفِيكِ أَحْتَلُوا عَلَى ٱلْجَالِ وَفِي وَسَطِكِ مَنَسُوا ٱلْخُرُودَ. كان مَن كُنفَ سَوْءة أبيه وَفيكِ أَذِلُتِ الْتُتَخَسَدُ طِلْهَا. ١١١ وَالسُّ صَغَ مَعَ أَمْرَأَةٍ قَرِيهِ مَا هُوَ رِجْسٌ وَوَاحِدُ تَجُسَ كَتَتُهُ بِخُبُودٍ وَوَاحِدُ أَذَلُ فَلِكِ أَخْفَ لمِنَ آيه. عليه فيكِ أَحَنَتِ الرُحُوةُ لِسَفَ كِ اللَّمِ وَأَنْتِ أَحَنْتِ الرِّي وَالرِّبْحَ وَهُوْتِ عَلَى فَرِيبِكِ وَالنَّحْتِ وَفَيدِنني يَعُولُ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبُّ . عَلَيْكُ فَأَ لَذَا صَرَّبَتُ كَنَّى عَلَى لَحْتِكِ ٱلَّذِي ٱلْخَذْتِهِ وَعَلَى ٱلدَّمِ ٱلْمُسْفُوكِ فِي وَسَعِكِ ﴿ إِنَّا إِنَّ خَسَلَ يَثْبُتُ قَلْبُكِ أَوْ تَقُوى يَدَاكِ أَيَّامَ أَهْرِي أَمْرِي مَعَكِ . أَنَا ٱلرَّبُ تَحْكَلُتُ وَسَأَفَ لُ . وَيُنْكُو الشَّبْفُكِ بَيْنَ ٱلْأَمْرِ وَالْذَرِّيكِ فِي ٱلْأَرَاضِي وَأَذِيلُ نَجَـاسَتَكِ مِنْكِ والمُعَلِّكُ فِي عَلَى عُونِ الْأَمْمِ فَعَلَمِينَ أَنِي أَمَّا الرَّبِّ. والمج وَكَانَت إِلَى كَلَمَةُ الرَّبِ قَائِلًا عِنْهُ إِنَّا إِنَّ الْبَصْرِ إِنَّ آلَ إِسْرَا ثِلَ قَدْ صَادُوا لَذَيَّ خَبًّا تَجْسِيمُ مُحَلَّنُ وَصَدِيدٌ وَحَدِيدٌ وَرَسَاصٌ فِي وَسَعِلِ ٱلْكُودِ وَهُمْ خَبَثُ فَضَّةٍ . ١١ إِنَّ اللَّهُ هَكُمَّنا فَالْ السِّيدُ الرَّبِّ عَا أَنْكُمْ جَمِا قَدْ صِرْخُ خَبَّا لذَّاكَ هَا أَنَّذَا أَجْمُكُمْ فِي وَسَطِ أُورَسُلمَ عِنْهِ جَمَّ ٱلْمِنْسَةِ وَٱلْمَاسِ وَٱلْحَلِيدِ وَالرَّسَاصِ وَٱلْمِسْدِدِ فِي وَسَعِ ٱلْكُودِ لِأَنْكُمْ عَلَيْهَا ٱلنَّارَحَتَى أَسْبِكُهَا . هَكَذَا أَهْمُكُمْ فِي غَضَي وَخَنِي وَأَدَعْكُمْ هُنَاكَ وَأَسْبِكُكُمْ كان أحدُدُمُ وَأَنْفُ عَلَيْكُم فِي مَادٍ وَغُرِي وَأَسْكُكُمْ فِي وَسَعِهَا. ١١٤ مَا يُسْبَكُ المَسَّةُ فِي وَسَطِ الْمُؤْدِ كَلَالِكَ نُسَمِّكُونَ فِي وَسَطِهَا أَتَطَلَّمُونَ أَنِي أَنَا الرَّبَّ صَيَّتُ حَنِي مَلَكُمُ م عِنْ وَكَانَتْ إِلَى كَلِمَةُ ٱلرَّبِ قَايَلا عِنْ إِلَى الْهُ ٱلْمَصْرُ عَلْ لَمَا إِنَّك أَرْضٌ غَيْرُ مُطَمِّرَةِ لَمُ غَلَرْ فِي يَوْمِ ٱلمُعْطِ . عَيْرِي فِي دَاخِلِهَا فَنَهُ أَنْهِيْ إَلَمَا . كأسد ذَارْ مُعْتَرَى فَرِيسَةٍ قَدِ ٱلْتَهَمُوا ٱلتُّمُوسَ وَأَخَذُوا ٱلْمَالَ وَٱلْتَعِيسَ وَكَثْرُوا ٱلْأَدَابِعَ فِي وَسَطِعاً." المُناكُ كُمْتُنا تَمَدُّوْا شَرِيعَى وَدَّنُسُوا أَفْدَاسِي وَلَمْ يُجَيِّرُوا بَيْنَ ٱلْمُدَّسِ وَٱلْمَدُّسُ وَأَلْدَنُس وَلَمْ يُلِينُوا ٱلْمَرْقَ بَانَ ٱلْجِسِ وَٱلطَّاهِرِ وَحَهُوا عُرِّوتُهُمْ عَنْ سُبُوتِي فَتَدَّنْسَتُ فِي وَسَطِيمَ وي وروا وما وما في وسطها كافتاب المنترسة الريسة سافكين الدم مهلكين النوس كُنْ يُكْسِبُوا الْعَظَ، جِنْهِ وَأَ نُدِالُوهَا طَيُّنُوا أَلْمُ يُرَدِي، أَلِلَاطِ يُرْوَياهُمُ ٱلْمَالِلَ وَعَ أَفْتِهِمْ لَمْمْ بِالْكَذِبِ قَائِينَ مُكْنَا قَالَ السَّيْدَ الرُّبُّ وَالرُّبُّ لَمْ يَكُلُّمْ . عِنْ يَعْ جَارُوا جَوْرا عَلَىٰ شَعْبِ ٱلْأَرْضَ وَاخْتَلَمُوا خُلْمَةً وَأَعْمَلُوا ٱلْبَالِسَ وَٱلْمِسْكِينَ وَجَادُوا عَلَى ٱلْقريب بَنْبِرِحْقِّ ﴿ كَانَتُهُمْ وَقَدْ تَطَلَّبُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَجُلا يُشَيِّدُ جِدَاوًا وَيَقِفُ عَلَى النَّكَ أَمَامِي مُعَافِعًا عَنْ الْأَرْضِ كِنَى لَا أَدْثِرَهَا لَلْمَ أَلِدْ. عَلَيْهَا فَصَيْتُ طَلِيم مُخْطِي وَأَفْتِيْتُم

24

فد كان إلى حَلِيدًا الراب قابلا عليها فالآل إرابيل مُكنا قال السدارل مُكنا قال السدارل ما منافق من ويُوكُم وَبَالَهُمُ مَا اللهُ الرَّبُ الْمَا اللهُ الرَّبُ الْمَا اللهُ الرَّبُ اللهُ اللهُ

## ألفَصَلُ آلِخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

كانَ إِنَّ كُلَّمَةُ ٱلَّذِي قَالِلا كِينِهِ يَا أَنِي ٱلْبَشَرِ ٱجْسَالُ وَجُكَ إِلَّى بَنِي عَوْنَ وَتَنَاأَ عَلَيْهِمْ عِينِهِ وَكُلْ لِنِي عَوْنَ انْعُوا كَلِمَةَ النَّبِدِ الرَّبِ . هُكُمَّا كال السَّكْ الرَّبُّ عَا أَنَّكِ قُلْتَ نِسَا لِللَّذِينَ لِأَنَّهُ وَكِنْ وَلِأَدْضِ إِسْرَائِسِلَ لِأَنْهَا أَسْتَوْحَشَتْ وَلِا لِ بَهُوذَا لِأَنَّهُمْ ذَعَبُوا إِلَى ٱلْجَلَاءَ عَيْدٍ فِي إِلَّاكَ مَا تَذَا أَجَمُكُ لِأَبْآهُ ٱلْمَرْق مِيرَانًا فَيُعَهُونَ حَظَا رُحُمْ فِيكِ وَتَجْسَلُونَ فِيكِ مَسَاكِتُهُمْ وَيَلْحُلُونَ قَرَكِ وَيَشْرَجُونَ لَيْكِ . عِنْ وَأَجْلُ رَبُّهُ مُنَاخًا لِلإِبلِ وَبَنِي مُؤْنَ مَرْجِنًا لِمُنْمَرِ فَتَطْمُونَ أَنِّي أَتَا ٱلرُّثْ. عِنْ إِنَّهُ مُكُذَا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبُّ عَا أَنَّكَ مَفَثْتَ بِيَدَيْكَ وَخَبَطَتَ بِرَجَيْكَ وَتَجِتُّ بِكُلِّ ٱخْتَفَادُ وَمِنْ كُلِّ فَلْبِكَ بَأَدْضَ إِسْرَائِيلَ ﴿ عَجْبِهِ لِذَٰلِكَ هَأَهَ نَذَا أَمُدُّ يَدِي عَلَيْكَ وَأَجْمَلُكَ مَبْاً لِلأُمْرِ وَأَفْرِضُكَ مِنَ النُّمُوبِ وَأَبِيدُكَ مِنَ الْأَدَانِي وَأَدْرِكُ تَعْلَمُ أَنِي أَنَا ٱلرَّبْ عِيْجٍ مُكْدًا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرَّبِّ عِالْنَ مُوآبَ وَسِيرَ قَالُاهَا إِنَّ ٱلّ يَهُوذَا كَجِيرِ ٱلْأَمْمِ يَحِيْجُ لِذَاكَ هَا آنَا أَفَعُ كَيْفَ مُوآبَ مِن جِهَ ٱلْمُدْرُمُدُنِكَ مِنْ جِهَ مَنْنُوهَا أَفْعُ غَمْرَ أَرْضِ بَيْتَ يَشِيُوتَ وَبَسْلَ مَنُونَ وَقِرْ كَا يُبِمَ عَنْدُ لِأَنْكَ ٱلْمُشْرِقِ مَمَّ بَنِي عَثُونَ وَأَجْلُهَا مِيرَاتًا ۚ ذَٰ لِكَ كِلِّي لَا يُذْكَرَّ بُنُو عَثُّونَ فِي ٱلْأُمْمِ عِنْهُ وَلَا مُرْيَ أَخَلَا عَلَى مُولَبَ فَيَلْمُوا أَنِي أَنَا ارَّبُّ. عِنْهِ مُكْلَا قَالَ السَّيدُ أرَّبُ عِانْ أَدُومَ فَد عَسِلَ بِالْإِنْعَامِ فَأَنْتُمْ مِنْ آلِيَهُوذَا وَأَثِمَ إِثَمَا إِذِ أَتَصُوا مِنهم. و الله عَكْمَا قَالَ السَّيْدَ الرَّبُّ إِنِّي أَمْدُّ يَدِي عَلَى أَدُومُ وَأَقْرَضُ مِنْهَا ٱلْبَشَر وَالْبَائِمُ وَأَجْلُهَا خَرَابًا . مِنْ تَهْلَ إِلَى وَوَانَ بِسَفْلُونَ بِالسَّيْفِ . عَلَيْ وَأَجِلُ أَ تَعْلِي عَلَى أَذُومَ بَأْيِدِي شَمْي إِسْرَائِسِلَ فَيَعْمَلُونَ فِي أَدُومَ يُعْتَمَنَّى غَمْنِي وَحَنِي فَيَعْرِفُونَ ا تِمَاعِ مِعُولُ السِّيدُ الرَّبِّ . عِنْ مَكْمَا مَالَ السِّيدُ الرُّبُمَا أَنَّ الْلسَلِينَينَ مَد عَلُوا بِالإَنْهَامُ فَأَنْتَقَمُوا بِاحْتِقَادِ مِنْ مَكِلَ قُلُوبِهِمْ لِتَنْدِيدِ عَنْ عَدَاوَةٍ قديمَةٍ عَلَيْكَ إِذَ لِكَ هُكُمَّا ظَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرَّبُّ حِنَّهَ نَذَا أَمُدُّ يَدِي عَلَى ٱلْقَلِسَطِينَينَ وَأَقْرَضُ ٱلْكُرِيتَينَ وَأَبِيدُ بَفِيَّةً سَاحِلِ ٱلْجَرِ عَلَيْهِ وَأَجْرِي عَلَيْهِمِ ٱنْعِلْمَا عَظِيًّا بِخُرِيمِ ٱلْحَتَقِ فَيَكَلَّمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبِّ حِينَ أَحَلُ الْنَقَامِي عَلَيْهِمُ

## ألفضل السكيس والعشرون

جهيد وفي النَّةِ المَادِيَةَ عَشْرةَ فِي الأَوْلِ مِن النّهِ كَانَتُ إِلَى كَلِمَتُ الْرَبِي عَالَا اللّهِ عَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ كَانَتُ إِلَى النّهِ عَالَمَة اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

﴿ يَنْ إِلَّ الْمُكِذَا قَالَ ٱلسُّبِّدُ ٱلرَّبُّ ﴾ أنَّكِ تَسِينِي وَنَبَذَ بِنِي وَدَأَهُ طَهْرِكِ فَخَبّل أَنْتِ أَيْسًا كُبُودَكِ وَمُوَاحِشُكِ ، عِلَيْهِ وَقَالَ لِيَ ٱلرُّبُّ يَا أَبُّ ٱلْبَشَرِ هَلَّا تَدِينُ أُهَلَّةَ وَأَهْلِيهُ وَتُغْرِهُمُا بِأَرْجَالِهِمَا عِنْهُمَا ذَنَا وَفِي أَيْدِيهِمَا وَمُ . ذَنَا مَمُ أَسْتَامِهِمَا وَبُوهُمَا ٱلَّذِينَ وَلَدَّ تَاهُمُ لِي أَجَازَ تَاهُمُ لَمَا طَعَامًا . عَيْثِينَ وَصَنْمَا بِي هَذَا أَجِنا تَجْسَطَ مَقْدِسِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ وَدَّنَسَنَا سُبُونِي . ﴿ وَأَلَّا وَمُمَا بَنِيساً لِأَسْنَامِها كَانَسَا تَدْخُلاَن مَقْيسى فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْم لِتُدَنِّسَاهُ وَهَا إِنَّهَا صَنَتَ الْمُكَذَا فِي وَسَطِ بَيْتِي . ويهم وَأَ مِنا أَرْسَلَتَ الِّي رَجَالِ فَادِمِينَ مِنْ بَعِيدٍ . أُدْسِلَ إِلَيْهِمْ وَسُولُ وَهَا إِنَّهُمْ قَدْ أَوْا فَأَغْشَلُتِ لِأَجْلِهِمْ وَتَحَلَّتِ عَلَيْسِكِ وَعَلَّبَ إِلْهِلَى ١٤٢٥ وَجَلَسْتِ عَلَى سَرِي فَاخِرُ أَمَلَهُ مَا نِدَةُ مُهَيَّأَةُ وَضَمْتِ عَلَيْهَا تَخُودِي وَدُهْنِي. ﴿ ثُلُكُمْ وَكَانَ صَوْتُ جُهُورٍ مِنَ ٱلْتُنَمَّىنَ أَبْحَهُ عَنْدَهَا وَعَدْ ٱلرَّجَالِ مِنْ كَثْرَةِ ٱلنَّاسِ ٱلْنَادِمِينَ ٱلَّذِينَ أَتِي بِهِمْ مِنَ ٱلْبِرَيَّةِ . وَجَمَلُوا أَسُورَةً فِي أَيْدِيهِمَا وَكَاجَ لَخُرْعَلَى أَدْوْبِهِمَا . ١٩٤٨ فَتُلْتُ عَن الْق بَلَتَ فِي ٱلْهَرَ أَلَآنَ ذَنُونَ مَهَا ذِنَّى أَيْنًا • ﴿ إِنَّهُ ۚ وَدَخَلُوا عَلَيْهَا دُخُولُمْ عَلَى أَمْرَأَةٍ زَانِيَةٍ . هُكَذَا دَخَلُوا عَلَى أَهْلَةَ وَعَلَى أَهْلِيبَةَ ٱلْمُرَأَ تَيْنِ ٱلْهَاجِرَ تَيْنِ. ﴿ وَهُمْ كَالْرِجَالُ الصديفون هُم يَحُكُمُونَ عَلَيهما حُكُمُ الزُّوانِي وَحُكُمَ سَفَّاكَاتِ الدِّمَّادِ لِأَنَّهَا ذَا فِيسَانِ وَيْ أَيْدِيهَا دَمُ عِلِيْهِمْ فَإِنَّهُ مَكْدًا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرَّبُّ إِنِّي أَصْعَدُ إَنَّهِمَا بِجَسْمِ وَأَسْلِهُمَّا المشغط والنب بالمثل فيرجها الجنع بالحجادة ويقطونها بسيوم ويقفون ينيها وَبَنَاتِهَا وَلِمُرْفُونَ لِيُوتِهَا بَالنَّادِ . ﴿ وَلَهُ ۚ قَالْبِطِ لِلْ ٱلْخُودَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَتَتَّبِظ جِيه ٱلمَسَآذَ وَلَاصِنْعَنَ مِثْلَ غُيُودِكًا. حِيْهِمَ وَيُجِعُلُونَ غُيُوذَكًا عَلَيْكًا فَتَعَالَانِ خطأيا أصاحكًّا وَتُعْلَمَانِ أَنِّي أَنَّا ٱلسُّيِّدُ ٱلرُّبُّ

## ألفصل آؤامغ وآلعيشرون

بِهِيْجٍ وَكَانَتْ إِلَى كَلِمَةُ ٱلرُّبِّ فِي ٱلسُّنِّةِ ٱلتَّاسِمَةِ فِ ٱلثَّهُرُ ٱلْمَايْرِ فِ ٱلْمَلِيْرِ مِنَ ٱلثُّهُو كَالِلَّا بَهُمْ إِذَا إِنَّ ٱلْبَشْرِ أَكُتُ لَكَ أَنْمُ ٱلْيُوْمِ هٰذَا ٱلَّيْوَمِ تَفْسِ فَإِنَّ مَكِ بَابِلَ قَدْ جَدُّ عَلَى أُورَشَلِيمَ فِي هَذَا ٱلْبُومِ نَفْيِهِ . ﴿ وَتَمْثُلُ لِيَتِ ٱلْتُرْدِ بَمَثَلِ وَقُلْ لْمُمْ هَكُذَا قَالَ ٱلنَّبِدُ ٱلرَّبُّ مَنْمِ ٱلْهِنْدَرَ ضَعْهَا وَمُبُّ فِيهِكَا مَا ۗ كَانِيهِمْ وَأَجْعُ إِلَيْهَا فَطَمَهَا كُلُّ مَطْمَةٍ طَلِيبَةٍ ٱلْجُنْدُ وَٱلْكَتَفَ وَٱمْلاَهَا مِنْ نَخَبَةِ ٱلْبِظَامِ. ﴿ يَهِي وَخُ نَخَبُّهُ أَلْنَهُم وَالْتُكُنُّ كُومَةُ ٱلْمُظَامِ فِي أَسْفِلِهَا وَأَعْلِهَا إَغْلاَّ حَتَّى تُعَلِّمُ عِظَامُهَا فِ وَسُطِهَا . وي لذيكَ مُكَذَا مَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ وَيْلٌ لِمدِينَةِ ٱلدِّمَّا ٱلْقِدْدِ ٱلَّتِي ذِنْجَارُهَا فِيها وَكم يَخْرُجْ رَنْجَادُهَامِنَهَا . أَخْرُجُوا مَا فِيهَا فِعْلَمَةً فِطْلَعَةً فَإِنَّ ٱلْفُرْعَةَ لَمْ تَعْمُ عَلَيْهَا ﷺ لِأَنَّ دَمُها فِي وَسَعِلَهَا . عَلَى الصُّحْرِ الْعَادِي أَلْفَتُهُ وَلَمْ تَسْفَكُمْ عَلَى الْأَرْضَ فَيُوَادَى بالتَّرَابِ · و إِنَّ إِنِّي إِنِّي أَجِلُ عَلَيْهِم حَتَى وَأَنْتَهُمُ أَنْقَامًا جَلَتْ دَمَهَا عَلَى ٱلصُّحْرِ ٱلْعَادِي لِسُلًّا يُوَادَى . عِيْنِيْ لَا إِلَى حَكُمُنَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ وَبِلِّي لَدِينَةِ ٱلدِّمَا ۚ فَإِنِّي أَنَا أَيضا أَعَظَّمُ ٱلْوَفُودَ . ﴿ يَهِينِهِ الْمُعْلِ وَأَسْرِمِ النَّادَ وَأَفْنِ ٱللَّهُمَ . تَبْلُ بِالْتُوَالِ وَتَفْرَقِ أليظامُ . كِينَ ﴿ ثُمُّ أَنْصِبُهَا عَلَى جَرِهَا فَادِعَهُ كِنَى يُحْمَى نَحَالُهَا وَيُحْرَقَ فَيَذُوبَ قَذَرُهَا فِي وَسَلِهَا وَيَفْنَى زِغْجَارُهَا. ﴿ ﴿ لَكُنَّ الْمُتَاتَ بِالْمُنَفَاتِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا زِنْجَارُهَا ٱلْكَثِيرُ فَلِنْفَ مِأْنَادِ زِنْجَارُهَا . ١٠ إِنَّ فِي عُبَاسَتِكَ فَبُورًا لِأَنِّي مَلْمُ أَنَّكِ وَلَمْ تَعْلُرِي وَأَنْ تَعْلُرِي فِيَا بَعْدُمِنْ تَجَاسَتِكِ إِلَى أَنْ أُوجِ فِيسِكِ حَنَقٍ . كَانَاكُ أَنَا ٱلرَّبُ تَكَلَّمَتُ وَسَيَّعُ . أَفْسَلُ لَا أَهْلُ وَلَا أَدْيُ وَلَا أَغُنُو بَلَ عَلَى حَسَبِ طُرُقِكِ وَأَعْالِكِ يَحَكُّمُونَ عَلَيْكِ يَعُولُ السِّيدُ الرَّبِّ. جِيْبِجِ وَكَانَتْ إِنَّ كَلَّمَةُ الرَّبِّ قَائِلًا عِنْهُمْ إِلَّا إِنَّ الْبَقَر هَأَ نَمَا آخَذُ عَلَكَ مُشْتَهَى عَيْنِكَ بِشَرَاتِهِ فَلا تَلْطِمْ وَلَا تَبْكِ وَلَا تَذْرِفْ ذَمْمَـةً • ﴿ يَهُ اللَّهُ مِنْ كِنَّا وَلَا تُمْمُ مَنَاحَةً عَلَى الْمُيْتِ بَلِي أَصِيبٌ عَالِكَ عِصَابَتَكَ وَأَجْمَــلْ حِدْآاكَ فِي رِجْلَيْكَ وَلَا تَلْتَيْمُ عَلَى شَارِ بَيْكَ وَلَا تَأْكُلُ خُبْرَ ٱلنَّاسِ. عَلَيْمَا وَحَكَلْتُ الشُّفِ فِي الصَّبَاحِ وَمَانَتِ الرَّأَقِي فِي الْمُسَاءَ فَصَنَفَ فِي الصِّبَاحِ كَمَا أُمِرْتُ . ين إلا خَالَ فِي النَّفُ لُ الْانْحَبْرُنَامَا تَحَنَّ وَهُذَا الَّذِي أَنْتَ صَائِمُهُ . يَعْجِعِ فَلْتُ لَمْم

أَنِي أَنَا الرَّبِّ. عِنْ إِلاَّ فَهُ هُكُذَا قَالَ السِّيدُ الرَّبُّ هَا آنَا أَخِلُ عَلَى صُودَ نَبُو كُذُوصًر مَكْ وَابْلُ مِنَ ٱلشَّالِ مَلِكَ ٱلْمُأْوِلَةِ بِخَبْلِ وَعَبَلَاتٍ وَفُرْسَانٍ وَجَمْرٍ وَشَهْبِ حَسَيْدٍ ويُنْ فَيْمُالُ بَالِكِ فِي الصَّغْرَآدُ بِالسِّيفِ وَيَجْسَلُ عَلَيْكِ مِنْرَسَةً وَيَزُكُمُ عَلَيْكِ تَلَّا وَوَتُمْ عَلَيْكِ ٱلْجِنْبَ عِنْ وَلِلْقِ عَلَى أَسْوَادِكِ صَدَمَاتِ مَخْتِفٍ وَيَهْدِمُ الْوَجِكِ لْحَوَاتِ مَرْبِهِ . ي م وَلِكَثَرَةِ خَلِهِ يُعَالِكِ عُلَاهَا وَمِن صَوْتِ الْمُرسَانِ وَالْعَلَاتِ وَأَلْمَ أَكُوزَ تَسْنُ أَسُوادُكِ إِذْ يَدْخُلُ أَبُوا بَكِ دُخُولَ مَدِينَةٍ قَدْ نُمْرَتْ. ٢٠٠٨ وَحَوَافُ خَيْلِهِ تَعَلَّا جَيمَ شَوَادِعِكِ وَيَقُتُلُ شَمْيَكِ بِٱلسِّفِ وَأَنْصَالُ عَزَّيْكِ تَهْطَ إِلَى ٱلأَرْضَ والله وَيَسْلُمُونَ رُوْمَكُ وَيَهْدُونَ يَجَارَتُكِ وَنَقُفُونَ أَسْوَادَكِ وَيَهْدُمُونَ لُو لَكُ النَّهِينَةَ وُلِلْونَ جِهَادَتُكِ وَخَشَبِكِ وَزُابِكِ فِي وَسَعِ ٱلْبِياءِ . عِنْ وَأَبِطلُ زَجِلَ أَغَانِهِكِ وَمَوْتُ كِنَاوَاتِكِ لَا يُسْمُرُ مِنْ بَعْدُ ، عَلَيْنِ وَأَجْمُكِ مَعْرًا عَادِياً فَتَحْسَفُونِينَ مَبْسَطَ شِبَاكُ وَلَا نُبْنَيْنَ مِنْ بَعْدُ لِأَتِي أَنَا الرُّبُّ تَحَلَّمْتُ بَعُولُ السَّبِدُ الرُّبُّ. كان مُكْذَا قَالَ ٱلسُّيدُ ٱلرُّبُّ إِمُورَ أَلِسَ مِن صَوتِ سُفُوطكِ إِذَا أَنَّتِ ٱلْجُرْحَى وَوَمَّ الْقُلْ فِي وَسَطِكِ رَّتُوسُ الْمَرْازِ اللَّهِ وَيَنْزِلْ جِيعُ رُوساتَهُ الْعَرِ عَنْ عُروشِهِمْ وَيُغَلِّمُونَ أَدْدِيَتُهُمْ وَيُنْزِعُونَ ثِيكَابَ وَشَيِهِمْ وَيُلِبَسُونَ ٱلرِّغَدَّةَ وَيُجْلِسُونَ عَلَى الْأَدْضَ وَيَرْتَمِدُونَ كُلُ كُلُتُ وَيَدْعَمُونَ عَلِكِ . عَنْ وَيُشِيدُونَ عَلِكِ بَالرَّاءَ وَيَغُولُونَ لَكِ كَيْتَ مَلَكْتِ أَيُّهَا ٱلْمُمُودَةُ مِنَ ٱلْجِارِ ٱلْدِينَةُ ٱلْوَسُوقَةُ ٱلَّتِي كَانَتَ وَاتَ فُوْةٍ فِ الْعَرِينِ وَسُكَانِهَا الَّذِينَ أَلْمُوا رَفَعِهم عَلَى تِعِيمِ مُسَاكِيها ، عَلَيْ وَالْآنَ فَالْمِوْازِ وْتَعِدْ يَوْمَ سُفُوطك وَتَعْرَعُ جَزَارُ أَلْجَرِ مِنْ نَفيكِ عِنْ لِا نَهُ هَكَذَا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّتْ حِينَ أَجْمُكُ مِدِينَةً خَرَبَةً كَالْمُدْنِ ٱلَّتِي لَاسَاكِنَ فِيهَا وَأَصْدُ قَالُكِ ٱلْفَيْرَ فَتَقَطَّكُ الْمِيَاهُ الْنَزِيرَةُ عَنْهِمَ: وَأَهْمِطُكِ مَمَ الْمَابِطِينَ فِي ٱلْجُبِ إِلَى شَمْبِ ٱلْهَدَم وَأَسْكَنْكِ فِي ٱلْأَوْضِ ٱلسُّفْلَى فِي أَخْرِبَهِ ٱلْهِدَمِ مَمَ الْمَاجِلِينَ فِي ٱلْجُبِّ كِينَ لَا تُسْرَي وَأَجْسَلُ ٱلْجُدَ نِي أَرْضِ ٱلْأَخْيَاةَ عِنْهِ عِنْدِ وَأَجْمَلُ عَدْما فَلا تُكُونِنَ وَتُعْلَينَ فَلا تُوجِدِينَ من بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ مَثْوِلُ ٱلسَّدُ ٱلرُّبُّ

## ألفصل السابغ والعشرون

وكان إلى كليت الرب قابلا ينه وأنت يا أبن البغر أعد ير لا وال صُودَ عِنْ وَقُلْ لِصُودَ ٱلسَّاكِنَةِ عِنْدَمَدَاخِلِ ٱلْجَرِ كَاجِرَةِ ٱلشُّمُوبِ فِي جَزَائِ كَتِيرَةٍ هُكُمَّا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبُّ . يَا صُورُ إِنَّكِ قُلْتِ أَنَّا كَامَةٌ ٱلْجُمَّالِ . عِنْ يَحْ تُخُومُكِ فِي قُلْ ٱلْجِلَدِ وَبَا فُوكِ أَكْمُلُوا جَمَالَكِ . ﴿ يَعْجُجُ بِسَرُو مِنْ سَنِيرَ بَنَوا لَكِ كُلُّ طَابَعَكِ وَأَخَذُوا أُوزَ لِبْنَانَ لِيصَنَّمُوا سَوَادِي عَلَكِ . وي صَنَّمُوا مَقَادِيفَكِ مِنْ الْمُوطِ بَاشَانَ وَمَقَاعِدَكِ مِنْ عَاجٍ مُرَصِّمٍ فِي ٱلشِّرْبِينِ مِنْ جَرَافِرِ كِيِّيمَ . عَنْ الْبَرُّ ٱلْمُرْتَى مِنْ مِصْرَ كَانَ مَا نَشْرَى شِرَامًا لَكِ وَٱلسَّمَهُونِ وَٱلْأَرْجُوانُ مِنْ جَزَارْ أَلِيثَةَ كَانَا عَلَا آكِ. عِينَ اللَّهُ مُن مُن مُن وَأَدْوَادَ كَانُوا مَدَّافِينَ لَكِ وَمُكَدَّازُكِ يَا مُورُ الَّذِينَ فيك هُمُ مُلَةُ وَلِكِ . عَنْهُ شُيُوخُ جِبْلَ وَحُكَمَا وَهَا كَانُوا فِيكِ جَلَافِلَةٌ كِصَاصِكِ وَجِيعُ سُفُن أَلْهُو وَمَلَّائُوهَا كَانُوا فِيكِ لِتَرْدِيجِ مَوْيِيكِ. ﴿ يَهِي فَارِسُ وَلُودُ وَفُوطٌ كَانُوا فِ جَيْثِكِ رِجَالَ مَرْبِكِ وَمَلْمُوا فِيكِ ٱلْغِينُ وَٱلْخُوذَةَ. هُمْ أَفَادُوكِ بَهَاتَّ . ﴿ يَهُمُ بَنُو أَدْوَادَ مَمَّ جَيْنِكِ كَانُوا عَلَى أَسْوَادِكِ مِنْ حَوْلِكِ وَٱلْأَجْلَالُ كَانُوا فِي يُرُوجِكِ وَطَلُمُوا رُوْسَهُمْ عَلَى أَسْوَادِكِ مِنْ حَوْلكِ . هُمْ أَكْمَلُواجَالكِ ، عِنْ يَعْ زَشْيِسْ مُغْرَةُ مَمَك فِي صَحَفْرَةِ كُلُّ عَنَّى وَبَالْمَشَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالْمَصْدِيرِ وَالْرَّمَاسِ أَفَامَتْ أَسُواقكِ. كَلْمُونَ وَوُ يَلُ وَمَاشَكُ مُغَرُونَ مَعَكِ وَبَفُوسِ ٱلنَّاسِ وَآنَيَةِ ٱلْفَكَسِ أَمَّالُوا مَوْسِمَكِ . ١٢٠٤ آلُوْمَ مِنْمَة بِالْخُلُ وَالْفُرْسَانِ وَالْبِنَالَ أَقَامُوا أَسْوَاقَكِ . ١٠٠ وَرَدُو دَدَانَ مُغْيِرُونَ مَمَكِ وَجَزَاثِ كَعَيْرَةُ تُجَادُ بِيكِ وَقَدْ أَدَّتْ قُرُونَ ٱلْمَاحِ وَٱلْأَ بَنُوسَ عَلَمَا لَكِ . عِنْ اللهُ مُغْمِرَةُ مَمَكِ فِي حَفْرَةِ مَنَاسُكِ وَبِالْبُهُ مَانَ وَالْأَرْجُوان وَالْوَشِي وَآ لَكُتَانُ وَآلُرَجَانَ وَآلِكُوتِ أَفَامَتْ أَسْوَاقَكِ . ﴿ وَلَهُ يَهُوذَا وَأَدْسُ إِسْرَا نيلَ

مُغْرِثَانِ مَمَكِ وَبِحُنْطَةِ مَنْيِتَ وَأَخَلَاوَى وَٱلْمَسَلِ وَٱلزَّبِتِ وَٱلْبَلَسَانِ أَقَامَنَا مَوْيِمَك. عِينَةٍ بِمَثْقُ مُغِّرَةُ مَلَكِ لَكُفُرةً صَنَاهُكِ مِنْ أَجْلِ كَثَرَةً كُلَ عِنْ لَكِ بَغَرُ حَلُونَ وَبِالصُّوفِ ٱلْأَيْضِ. ١ وَأَنْ وَمَاوَانُ بِالْفَرْلِ أَقَامَنَا أَسُواقَكِ وَكَانَ فِي مَوْسِك حَدِيدُهُمَا ٱلْمُنْوعُ وَقَصَبُ ٱلدُّرِيرَةِ . كَيْنِي دَدَانَ مُغْرِرٌ مَمَكِ بِٱلنَّادِقِ لِرُحْكُوبِ. عِنْ إِلا أَلْرَبُ وَجِيمُ رُوساً وَيدَارَ هُمْ تَجَارُ بَدِكِ بِأَخْلُانِ وَٱلْكِيلِ وَٱلنَّوس. فَإِنَّهُ بِيَّنِهِ ٱلْخَرُوا مَلَكِ . يَكِيْهِ خَبَارُ شَبَا وَزَعْقَ مُغْيِرُونَ مَلَكِ وَبِالْمَطَلِ كُلِ طِيبٍ وَيَكُلُ خَرَكُومٍ وَبِالنَّفَ لِهِ أَمْلُوا أَسْوَافَكِ . ﴿ يَعْلِمُ كَادَانُ وَكُنَّهُ وَعَادَانُ وَتُجَادُ شَا وَأَشْوَرَ وَكَالُمَدُ مُغَرُونَ مَمَكِ . وَإِنْ هُولَاء يَغُرُونَ مَمَكِ بِالْأَكْمِيَةِ ٱلْمَاخِرَة بأَرْدَتَه مِنَ السُعَفُونَ وَالْوَشِي وَبِالتَّفَانِسِ مِنَ الْتَيَابِ ٱلْمُرْمَةِ ٱلْمُشَدُّودَةِ بِلَخْالِ ٱلْمُسْتُحُومَةَ مَنْنَ بَمَا مُكِ . عِنْهِمُ مُنْفُ تُرْشِيسَ سَبَّادَةً لَكِ لِمَوجِكِ وَقَدِ ٱمْكَلَاتِ وَصرتِ ذَاتَ عَدِ عَظِيمٍ فِي قَلْمُ الْجَارِ ، كِينْ إِلَيْ أَلْمَذَا فُونَ أَوَّا بِكِ إِلَى مِيَاهِ غَزِيرَةٍ فَحَطَنتك الريمُ الشُرِقَةُ فِي قَلْ الْجَادِ . عَنْ إِنْ عَنَاكِ وَأَسْوَاقَكِ وَمَوْسَكُ وَمَا المَا حَدُدَمُ مِكَ وَجَلافِطةَ خَصَاصِكِ وَبَاعَةَ يَجَادَتِكِ وَجِمِعَ دِجَالِ حَرْبِكِ ٱلْذِينَ فِيكِ وَكُلُّ ٱلْجَسْمِ ٱلَّذِي فِي وَسَطَاكِ بَسْقُطُونَ فِي قَلْبِ أَنْهِكَ إِيَّوْمَ سُفُوطِكِ . ١٤٠٠ مِنْ صَوْتَ صُرَّانِ مُدَرِّيكِ تُرْتَيْسُ عَاجِرُكِ. ١٩٨٤ فَجِيعُ صَابِعِلِي ٱلْمَاذِيفِ وَٱلْمُلَاحُونَ وَجَعِمُ مُدَرِّي ٱلْجُرَينزُلُونَ مِنَ ٱلسُّفُن وَيَعَلُونَ عَلَى ٱلْبَرِ بِينِيجَ وَلِيتِمُونَ عَلَيْكِ أَصُواتَهُمْ وَيَصرخُونَ يَمَ ازَّهَ وَيَخْتُونَ قَوْقَ رُوْوسِهِمْ ثُرَاباً وَيَتَرَّغُونَ فِي ٱلرَّمَادِ ﷺ وَيَخْتُنُونَ شَمَرَهُمْ عَلَيْكِ وَيَغَرَّمُونَ بِٱلْمُوحِ وَيَجْمُونَ عَلَيْكِ يَرَادَةِ ٱلنَّفْسِ مَنْدَبًا مُزًّا . عَنْهِ وَفِي تَوْجِعِمْ يُشِيدُونَ عَلَكِ بِٱلرِثَآءَ وَيَدُونَكِ قَائِلِينَ مَن كَعَمُورَكَا أَهْدُومَةِ فِي وَسَطِ ٱلْهُرِ كلك بخرُوج سلمكِ مِنَ أَلِعَادِ أَشْبَعْتِ شُمُومًا كَثِيرِينَ وَبِكَدْوَ أَمْوَالِكِ وَبَعَاسُكِ أَغَنيْتِ مُلُوكَ ٱلْأَرْضِ ، عَنَيْنَا يَوْمَ ٱنْكِارِكِ مَنَ ٱلْجَارِ فِي أَعْلَقَ ٱلْمِاهِ مُقَلَّتْ جَمَا إِنْكِ وَكُلُّ جَمِكِ فِي وَسَطِكِ . عَنْهِ يَجِيعُ مُسْتَحَانُ ٱلْجَزَارُ ٱنَّدَعَمُوا عَلَيْكِ وَمُلُوكُهُمُ أَغْشَرَتْ شُمُودُهُمْ وَأَمْتُعَتْ وُجُوهُمْ ﴿ يَهِمَ ۚ وَٱلْتَجَارُ فِي ٱلشُّمُوبِ صَغَرُوا عَلَيْكِ وَقَدْ صَرْتِ إِلَى ٱلْمَدَم فَلَا تُكُونِينَ إِلَى ٱلْأَبَدِ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِثْرُونَ

وي وكانت إلى كلمة ألرب قائلا علي كان البنر فل لرنيس سُورَ مُكذا قَالَ السُّيدُ الرُّبُّ إِنَّ ظُلِكَ قَدْ مَلْعَ فَثَلْتَ إِنِّي إِلَهُ وَعَلَى عَرْشِ إِلَهِ جَلَسْتُ فِي ظَل الْجَارِ وَأَنْ بَشَرُ لَا إِلَهُ وَلَكِنْ جَمَلَ قَلْبُكَ كَمْلِ إِلَهِ ، ﴿ إِنَّ هِا أَنْ أَحْكُمُ مَنْ وَأَنِالَ وَمَا دُونَكَ سِرٌ مَسُتُورٌ . جِنْ وَمِكْمَتِكَ وَفِلْنَكَ أَنْفَأْتَ لَكَ مَسَارًا وَحَمَلْتَ ذَهَا وَمُنَّةً فِي خَزَا مُكَ . يَجِيجُ بِكُثْرَةِ حَكَمَتكَ فِي ٱلْجَارِكَ كَثَرَتَ يَسَارَكَ مُطَمَّ طَبْكَ لِأَجِل يَسَادِكَ . عَنْهِم فَلَذَ لِكَ مُكَذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ عَا أَنُّكَ جَلَّتَ طَلِيكَ حَنَابِ إِلَّهِ عِنْ لَا لِكَ مَا نَذَا أَخِلُ عَلَىٰ ٱلْفُرَا الْمُتَرِي ٱلْأُمْمِ فَيُرِدُونَ سُوْفَهُمْ عَلَى بَعْجَةِ حَكَمَتَكَ وَلِدَنَّمُونَ يَهَا آكَ. ٢٠٠٠ لَمْزُلُونَكَ فِي الْمُوَّةُ فَتُوتُ مُونَ المُتَنَارِ فِي قَلْ الْجَادِ وَ وَهُمَا أَخَلُولَ إِنِّي إِلْهُ أَمَامَ الَّذِي مَدْ يُمُكُ وَأَنْتَ مَشَرٌ لَا إِلْهُ فِي مَدِ قَاتِلِكَ . كِلَيْتِكِمْ إِنَّكَ غُونُ مَوْنَ ٱلنَّفْ مِنْدَ ٱلْفُرَكَةِ، لِأَنِّي أَمَّا تَكُلُّمْتُ مَوْلُ السُّيدُ الْأَبِّ. وَإِنْ وَكَانَتْ إِنَّ كَلِمَةُ الرَّبِ قَائِلًا عِنْهِ إِنَّا أَلِنَ أَلْبَضَر أَهد مِنْ أَدْعَلَى مَلْكِ صُورٌ وَقُلْ لَهُ هُكُذَا قَالَ السَّبِدُ الرُّبُّ أَنْتَ خَاتُمْ الْجُمَالِ مُمَّتَى مَكْمَةً وَكَايِلٌ بَهُجُهُ . عِنْ كُنْتَ فِي عَدْنَ جَنَّةِ أَنْهِ وَكَانَ كُلُّ حَمْرٌ كُيم كُنَّا لَكُ مِنَ الكوُّت الأَخْر وَالْسَافُوتِ الْأَسْفَرِ وَالْمَاسِ وَالزَّرْجَدِ وَالْمِزْعِ وَالْيَسْبِ وَاللَّاذَوَدْدِ وَٱلْهُرْمَانِ وَٱلزُّرْدِ وَصَنْفَ أَبُوتِ جِهَادَتكَ مِنْ ذَهَبِ وَوُقُولُكَ هُيْلُتْ فلكَ قِرْمَ خُلْتَ . عِنْ أَنْ كُونُ مُنْسِطُ مُظَلِلُ . أَنَا أَفُّكَ وَقَدْ كُنْتَ فِي جَبِلِ أَنْهِ ٱلْمُدُّس وَتَمْشَيْتَ فِي وَسُعِلِ حِبَارَةِ التَّارِ . ﴿ يَعَيْرُ كَامِلُ أَنْتَ فِي طُرُفِكَ مِن يَوْمَ خُلْتَ إِلَى أَنْ وُجِدَ فِيكَ إِنْمُ . كِلْنَكُمْ مِنْ كَثَرْمَ أَنْجَادِكَ أَمْثَلاً بَاطِنْكَ جَوْرًا وَخَطْتَ

ارُبُ مَهَ نَذَا أَعِلِي تَبُوكُ دَصَّرَعِكَ بَابِلَ أَرْضَ مِصْرَقَيَا لَمُنْ خَمُورَهَا وَيَسَلُّ سَلَيَا وَيَهَبُ بَيْهَا فَيَكُونُ وَٰكِ أَيْرَةً لِلْبَيْدِ . عَلَيْهِ لَلْدَ أَصْلِتُ الْرَضَ مَسْرَ عَالَةً لَهُ عَد خَدَمَ جَا وَلِيْهُ وَمِدْ أَوْلِيْنَ مِنْ فُولُ السَّبِدُ الرُّبُ . عَيْبِهِ فِي وَلِكَ الْمَيْمُ الْهِنَ عُولًا لِالْ إِسْرَائِيلُ وَأَصِّ فَعَنْ فِي الْمِيْمُ وَلِلْلَّونَ الْمَالِيلُ وَأَصَّى فَعَنْ عَلَيْهُمْ فَيَسْلُونَ أَنِي أَلَالُهُ

#### ألفضل الثلاثون

وي وَكَانَتْ إِلَى كَلِمَةُ الرَّبِ فَا يَلا عِنْ إِلَا أَنِ ٱلْإِنْ الْبِصْرِ تَشَاًّ وَقُلْ مُكْفَا ظَالَ السَّيْدُ ٱلرَّبُ وَلُولُوا يَا فِينَ عِيهِ إِنَّهُ مَنْدِ اعْتَرَبَ عَنْمُ اعْتَرَبَ عَامُ الرَّبِ عَنْمُ خَلَم مِينَاتُ اَلْأُمَمِ . عِنْهِجُ السِّيفُ يَاتِي مِصْرَ وَالْأَلْمُ يَالْخُلَاكُونَ حِينَ يَسْفُطُ الْفَتْلِي فِي مِصْرً وَلُمْتِيَّ جَهُودُهَا وَتُهْمُ أَشَٰهُمَا . يَعِيْجَ فَكُوشُ وَفُوماً وَلُودٌ وَجَعِمُ الْقِيفِ وَكُوبُ وَبُو أَدْضِ الْهَدِ يَسْفُطُونَ مَعَمُم بِالْسُنِّبِ. يَعِيْجَ حَكَمَا قَالَ الرَّبُ إِنَّ فَاضِدِي مِصْرَ سَفُطُونَ وَكَذِمَة عِنْ عَا تَخْطُ مَن عِدُولَ إِلَى أَسُوانَ يَسَفُطُونَ فِيهَا بِالسِّيْفِ يَعُولُ السُّيْدُ الرُّبُّ يَكُرُيكُمْ فَتَسَعَّرِضُ بَيْنَ الْأَرَاضِي ٱلْسَتَوْحِقَةِ وَمُدُنَّهَا تَكُونُ بَيْنَ ٱلْمُدُن المُورَةِ عِنْ فَيَلْلُونَ أَنِي أَنَا ٱلرَّبِّ عِينَ أَجِلُ اللَّذِي مِصْرَ فَيُكْتِرُ جِيمُ أَنْسَادِهَا. كالله في ذلك اليوم يَخْرُخ من عدي رال في سُفْن ليُروَعُوا كُونَ الْطُعَنَّةُ فَإِخْدُهُمُ الْأَلَمُ كَمَا فِي يَوْم بِمُسْرَ لِأَنَّ الْأَمْرِ قَدْوَهَم . عَيْنِين هُكُمَّا قالَ السَّيدُ الرَّبُّ إِنِّي سَأْدِيلُ جُهُودَ مَصْرَ بِيَدِ نَوْ كَادَصْرَ مَلِكِ بَابِلَ عَلَيْكُ هُوَ وَشَنْبُ مُمَّهُ مُنْتُو ٱلْأُمَمِ يُجْلَبُونَ لِتَدْمِيرِ ٱلْأَرْضِ فَلِيُرَدُونَ سُيُوفَهُمْ عَلَى مِصْرَ وَيَكَلُّونَ ٱلْأَرْضَ بألْقَتْلَ. عَلَيْكُ وَأَجْسَلُ ٱلْأَخَارَ يَبْسًا وَأَبِيمُ ٱلْأَرْضَ إِلَى أَيْدِي ٱلْأَشْرَادِ وَأَخْرِبُ ٱلْأَرْضَ وَمَلاَهَا بَأْنِينِ ٱلْفُرَبَّةِ . أَمَّ الرَّبِّ تَسْعَلْتُ. عِلَيْهِ مُكْمَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبِّ إِنَّ سَأْبِدُ ٱلْأَصْنَامَ وَأَذِيلُ ٱلْأَوْلَانَ مِنْ فُوفَ وَلَا يَكُونُ مِنْ بَعَدُ رَفِسٌ مِنْ أَرْض مِصْرَ وَالْقِ ٱلْوَفَ فِي أَرْضِ مِصْرَ . كَلِيْكِمْ وَأَخَرِبُ فَرُوسَ وَأَجْلَ النَّارَ فِي سُوعَنَ وَأَخري ٱلْأُحْكَامَ فِي ثُو جَيْنِهِ وَأَسْبُ حَنِي عَلَى طِنَةَ حِسْنِ مِصْرَ وَالْوَصْ جُمُودَ ثُوَّ . جِيرِجِ وَأَجِلُ اللّهِ فِي مِصْرَ فَتَعَوْدُ طِينَةً فَضُواً وَتَنْقُ ثُو وَتُكُونُ فُوفَ فِي الْمُسَاعِقِ كُلُّ عَمْ . عِنْهِمْ شَانَ أُونَ وَفِياسَتَ بَسْفُطُونَ بِالسُّنْبِ وَالنِّسَالَةُ بَلْمَهُنَ فِي السُّني . كالله وفي تَعْنَفُوسَ يُطلِمُ النَّهَارُ مِينَ الْحَيرُ هَنَاكَ أَنْهَارَ مِصْرَ فَكُمَعُ فِيهَا كِبْرِيَّا مِزَّتِهَا وَيَشْفَاهَا غَامُ وَتُدْعَبُ بَالْهُمَا فِي السِّني عِيدٍ وَأَشْرِي أَخْكَامًا فِي مِصْرَ فَيَطَّمُونَ أَفِي أَمَّا الرُّبُّ • كَذِي إِلَيْ السُّنَةِ الْحَادَيةِ عَشْرَةً فِي النَّهْرِ الْأَوْلِ فِي السَّابِرِ من الشَّهْر كَانَتْ إِلَى كَلِمَتْ أَلَابٍ قَائِلًا \$ إِنَّا إِنَّ ٱلْهَشِّرِ إِنِّي كَثَرُتُ ذِرَاعَ فَرْتُونَ مَلِي مصر وَهَا إِنَّهَا لَمْ أَسْمَتْ إِنْ تُجْلَلُ عَلَيْكَ الْأَدْوِيَّةُ وَتُوسَمُ الرَّفَائِدُ وَتُنصَّبَ حَقّ تَجْيَر وَتَقْبِضَ ٱلسِّيْفَ . جَيْبِيجَ لِذَٰ لِكَ حُكْدًا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرَّبِّ هَا تَذَا إِلَى فِرْعَوْنَ مَا يُعِمِمْ فَأَكْبِرُ ذِرَاعَيهِ الصَّعِيمَةَ وَالْمَكْسُورَةَ وَأَسْفِطْ ٱلسَّيْفَ مِنْ مَدِهِ ٢١١٠ وَأَشَتَتُ مَصْرَ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ وَأَذَرِيهِمْ فِي ٱلْأَرَاضِي . إِلَيْنِي وَأَقَرِي فِرَاعَ مَلِكِ وَإِلَى وَأَجْلُ سَيْني يليو وَأَكْثِرُ ذِوَاعَي فِرْعُونَ فَيَهُنَّ أَنِينَ الْمَرْبِحِ أَمَامَتُ ، ﴿ وَأَقْوِي ذِوَاعَيْ مَلِيَّ إِلِلَ إِمَّا ذِرَاعًا فِرْعَوْنَ فَنَسْتُعْلَانَ فَيَلْلُونَ أَنِّي أَمَّا الرَّبُّ حِينَ أَجْمَدَ لُ سَيْنِي يَدِيمُكِي إِلَّى فَعْمَدُهُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ . يَكِيْنِ وَأَشَيْتُ مِصْرَ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ وَأَذْرِيهِمْ فِي ٱلْأَرَامِنِي فَسَلَّمُونَ أَنَّى أَنَّا أَرْتُ

## أَلْفَصِلُ ٱلْحَادِيْ وَٱلثَّلَاثُونَ

عثيه وفي النَّسَةِ الْحَادِيَةَ عَدْرَةَ فِي النَّهْرِ النَّالِثِ فِي الْأُولِ مِنَ الضَّيْرِ كَانَ إِلَّ كِلِمَةَ الرَّبِ قَاهِ جَيْرِهِ كَمَا إِنَّ الْبَشَرِ قُلْ الْمُرْفِنَ مَانِدِ مِسْرَ وَلِلْمُودِهِ مِنْ مَاثَك فِي عَطْيَتِكَ . جَيْرِهِ لَمُؤَا النَّولُ الزَّرَةُ إِلِيَانَ الْعِيمَةُ الْأَفْتَانِ عَبَالُهُ اللَّالِ فَاعِسَةً القُواهِ وَقَدْ كَانَ تَاسِيقًا بِارِدَةَ بَيْنَ أَعْسَانِ المُثَنِّةِ . جَيْرِهِ أَلِيهُ مَطْنَتِهَا وَالْفَرُ وَقَسًا الْبَادُهَا مَرَتْ مِنْ حَوْلِ مَلْرِبِهَا وَعَلِيمًا أَنْ الْمُعْلَمِةِ . جَيْرِهِ أَلْعَمْ أَعْمِلُ ا فَدُنْسَكَ عَنْ جَبَلِ الْهِ وَأَبَدْنُكَ أَيَّا ٱلْكُرُوبِ ٱلْطَلِلْ مِنْ بَيْن جِبَادَةِ النَّادِ . عِيج مَد طَعَ ظَلِكَ لِأَجْلِ بَهَجَتِكَ وَأَمْسَلَتَ حِسْضَتَكَ لِبَاإِنَكَ ضَارَحُكَ إِلَى ٱلأَرْض وَجَهَلُكَ أَمَامَ ٱلْلُولِ لِيَظُرُوا إِلَيْكَ . عَلَيْجَ بَكَثْرَةِ آتَامِكَ فِي ظُلْمِ أَتَجَارِكَ وَنُسْتَ مَعَادِسَكَ فَأَخْرَجْتُ مِنْ وَسَطِكَ قَادًا فَأَحَمَتُكَ وَجَمَلُكُ وَمَلَا عَلَى الْأَرْضَ عَلَى عَنِي عُمَلْ مَنْ قَاكَ : ١٤٠٤ جَمِعُ عَادِفِكَ فِي ٱلشُّمُوبِ ٱلْمَعَشُوا طَلِكَ . فَدْصِرْتَ إِلَّ ٱلْمَعْمِ فَلَاثُكُونُ إِلَى ٱلْأَبِدِ • عَيْنِهِجَ وَكَانَتْ إِلَىٰ كَلَمْتُ ٱلزُّبِ قَائِلًا عِيْنِجَ مَا أَنَ ٱلْبَشْرِ أَجْلُ وَجَكَ نَحُوَسَيْدُونَ وَتَذَبُّأْ عَلَيْهَا . جِمْلِينِ وَقُلْ هَكُذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّثُ هَا تَلَا عَلَاكِ إِ صَيْدُونُ صَالْتَجُدُ فِي وَسَعَاكِ فَيَلَمُونَ أَنِي أَنَا ٱلرَّبِّ حِينَ أَيْرِي فِيهَا أَحْكَامًا وَأَتَمَدُّسُ فِيهَا. جِنْ وَأَلِنَ فِيهَا أَلُوبَهُ وَٱلدُّمْ فِي شَوَادِيهَا فَيَسْفُطُ ٱلنَّتَلَى فِي وَسَمَا بِالسُّيْفِ الْآَتِي عَلَيْهِ مِنْ كُلُّ جَةٍ فَيَلَّمُونَ أَنِّي أَنَا الرُّبُّ عِنْهِ وَلَا يُكُونُ من بَعْدُ لِإِلَّ إِنْرَائِلَ سُلُا ۗ فَاحِنُ وَلَاشُؤكُ مُوجِمٌ مِنْ جِيمِ الْحُتَقِرِينَ لَمْ مِنْ حَوْلِمِ مَ لَلْمُونَ أَنِي أَنَا ٱلنَّهُ ٱلرُّبُّ. عِنْهِم مُكَنَا قَالَ ٱلنَّهَدُ ٱلرُّبِّ إِنَّ جِينَ أَجْمُ آلَ إِسْرَا مِثْلَ مِنْ بَيْنِ ٱلشُّوبِ ٱلَّذِينَ شُبْتُوا فِيهِمْ أَنَقَدَّسُ فِيهِمْ عَلَى عُيُونِ ٱلْأَمَم وَيَسكُّنُونَ فِي أَرْضِهِم ٱلَّتِي أَطِيُّنَا لِدَّبِي يَنْفُوبَ جَيْلِيٌّ وَينْحُنُونَ فِيها آمَنِينَ وَيَبْلُونَ لِيُونَا وَيَرْسُونَ كَعُرُوما وَيَسْكُلُونَ آينِينَ حِينَ أَحْرِي أَخَكَاماً عَلَى جَبِرِ ٱلْخَتْيَرِينَ لَمْمْ مِنْ حَوْلِهِمْ فَتَطَّمُونَ أَنِّي أَنَّا ٱلرُّبِّ إِلَهُمْ

## ألفضل التاسغ والعيشرون

عِنْ إِلَيْنَةِ ٱلْمَاشِرَةِ فِي ٱلصُّهِ ٱلْعَاشِرِ فِي ٱلتَّافِي عَشْرَ مِنَ ٱلنَّهِ كَانَتَ إِلَى كلمةُ ٱلرُّبِّ كَا يَلا يَحْيُحُ إِنَّ إِنَّ ٱلْمِثْمِر أَجِلُ وَجِنكَ تَحْوَ فِرْعُونَ مَلِي مَضْرَ وَتَلَمَّأُ عَلْ وَعَلَى مِصْرَ كُلِمًا . عِيدٍ تَكُلُمُ وَقُلْ هَكُمُا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُ هَا أَنَدَا عَلَيكَ يَا فرعونُ مَلِكَ مِصْرَ ٱلنِّينُ ٱلْمَطِلِمِ ٱلرَّاضِ فِي وَسَعِلِ أَنْهَادِهِ ٱلَّذِي قَالَ إِنَّ نَهْرِي هُو لِي وَأَنا مَنْتُ نَشْيٍ . عَنْهُ إِنِّي سَأَجُولُ حَالَةً فِي أَكْلِكَ وَأَلْزِقُ تَمَكَ أَنْهَادِكَ بِنْلُوسِكَ وَأَخْرِجُكَ مِنْ وَسَعِلِ أَنْهَاوِكَ وَجِيمُ عَلِي أَنْهَادِكَ كِزَقُ بِفُلُوسِكَ . هِيجِجْ وَأَطْرَحْكَ فِي ٱلْبَرِيَّةِ أَنْتَ وَجِيمَ تَمَكِ أَجْهَرِكَ فَنَسْفُط عَلَى وَجْهِ ٱلصَّعْرَآءَ وَلَا تَلْقَط وَلا تَلْم فَإِنّ قَدْ جَلَكُكَ مَلْحَكُمْ لِوَحْسُ ٱلْأَرْضِ وَعَلِي السَّمَّةُ ﴿ كُلِّيمٌ فَيَلَمُ جِمِعُ سُكَانٍ مِعْرَ أَيَّ أَنَا الْبُ وَلِكَ عَا أَنَّهُمْ كَفُواصَابِن تَصَبِ لِآلِ إِسْرَائِيلَ . يَهَ يَهِمْ فَإِذَا أَسْكُوكَ بالكف أنصفت فرعت منهم الكحف كأما وإذا أعمدوا علبك الكرات فزغزعت مَنْهُمُ ٱلْمُفُومَةِ كُلِّيهِما . عِنْهِمُ الْمِلْكَ مُكْفَا قَالَ ٱلسَّيْدَ ٱلرَّبُّ مَّهُ نَذَا أَجُلُبُ مَالِكَ ٱلسُّيْفَ فَأَقْرِضْ مِنْكَ ٱلْبَشَرَ وَٱلْهَامْ عِينِي وَتَكُونُ أَوْضُ مِصْرَ دَعَمْا وَخَرَابًا فَيَظَهُونَ أَنِّي أَكَا الرَّبُّ . ذَلِكَ عَا أَنَّهُ قَالَ النَّرُ لِي وَأَنَا مَنْتُهُ ، عَنْهِم لَذَلِكَ مَا تَذَا إلك وَإِلَّ أَنْهَادِكَ فَأَجْلُ أَدْضَ مِصْرَ مَثَادًا خَرِبَةً مُسْتَوْحِثَةً مِنْ يَجِدُولَ إِلَى أَسْوَانَ وَإِلَى تُخير كُوسَ ١٨٠٨ لَاتَجْتَا فِيهَا وَجُلُ بَشَرِ وَلَاتَجْنَادُ فِيهَا وِجُلُ بَعِيْةٍ وَلَا تُسْكُنْ أَرْبَيِينَ سَنةً. عِنْهِ وَأَجَلُ أَرْضَ مِصْرَ مُسْتَوْجِنَّةً بَيْنَ الْأَرَاضِي ٱلْمُنْتُوْجِنَّةِ فَلَمْنَا بَيْنَ ٱلْمُن أَخْرُ يَوْ تَكُونُ مُسْتَوْحِنَةً أَوْبِينَ سَنَةً وَأَسْتَتْ مِصْرَ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ وَأَوْرِيهَا فِي ٱلْأَراضِي. وَهُمُكُنَّا قَالَ ٱلسِّدُ ٱلرُّبِّ إِنِّي مَدَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ أَجْمُ مِصْرَ مِنَ ٱلشَّوْبِ ٱلَّذِينَ سُيْتُوا بَيْنَهُم مِنْ وَأُودُ سَي مِصْرَ وَأَعِدُهُمْ إِلَى أَرْضِ مَنْرُوسَ إِلَى أَرْضِ مَنْدِيهِمْ فَكُونُونَ هُنَاكَ تَمَلَّكُمْ سَافِلَةً . يَكُونُ مِصْرُ سَافِلَةً بَيْنَ ٱلْمَالِكِ وَلَا رَّبَعْمَ مَّنْ بَعْدُ عَلَى ٱلْأَمْمِ قَإِنِّي أَقَلِهُمْ لِنَاكُ يَسَلُطُوا عَلَى ٱلْأَمْمِ ﴿ إِنَّ ﴿ كَالِيكُمْ فَالْكُونُ مَنْ بَعْدُ لِإِلَّهِ إِسْرَائِلَ مُشْمَدًا يُدَحِيرُهُم إِنْهُمُ إِذْ وَلَوْا لِنَفْوها فَيلَمُونَ أَنِي أَمَا السَّيْدُ الرَّبُّ. كالله فِي السُّنَّةِ السَّاسِةِ وَالسِنْرِينَ فِي النَّهِ الْأُولِ فِي الْأُولِ مِنَ النَّهِرِ كَانَت إِلَّ كَلِيمَةُ ٱلزُّبِّ قَايَةٌ عِيْنِهِمْ يَا أَبْ ٱلْبَشَرِ إِنَّ نَبُوكُهُ رَضَّرَ مَلِكَ بَابِلَ قَدِ ٱسْتَخْدَمَ جَيْفَهُ خِنَةً عَلِيَّةً عَلَى صُودَ فَكُلُّ وَأَسِ مُفْصَلُ وَكُلُّ كِنِي مُسْجَعَةً وَلَمْ تَكُن لَهُ أَبْرَةً وَلَا يَلْنِهِ مِنْ جِهَ مُودَعَن الْخُدْمَةِ أَلَى خَدْمَهَا عَلَهَا . عَنْهُمْ إِلَاكَ مُكْدًا كَال السَّيد

كالله عَلَمْ اللَّهُ عِنْدَ نَشَأَتِهَا أَدْتَهُمْ قَوَامُهَا قَوْقَ جِيمٍ أَشْجَارِ ٱلصَّحْرُ أَهُ وَكَثُرَتْ أَفْصَانُهَا وَأَمْنَكُتْ فَرُوعُهَا مِنْ كَثَرَةِ الْمِياءِ وَمِنْ فِي أَغْمَانِهَا مَشْمَتْ جِيمُ طُلُودِ السَّاة وَتَحْتَ فُرُوعِهَا وَلَدَّتْ جَمِيمُ وُخُوشِ العُخْرَآةِ وَفِي ظَلِّهَا سُكَنَتْ جِمِهِ ٱلْأَمْمِ ٱلْكَنْهِرَةِ. جِيعٍ فَصَادَتْ بَعِيمَةً فِي عَظَمَهَا وَفِي طُولِ عَذَبَتِهَا لِأَنَّ أَصْلَا كَانَ عَلَى مَا وَغَز رَةٍ . وي المراد الم المنال مُوامًا في جَدْ الله والسرو لم يمان أغساب والدل لم يكن كُمْرُومَا وَكُلِّ تَعْرِ فِي جَنَّةِ اللهِ لَمْ يَمَالُهَا فِي بَغْيِهِ عَنْهُمْ فَإِنِّي مَنَتُهَا بَعِيمَةً بَكُفَّرَةً عَذَاتِهَا مَثَارَتْ مِنْهَا جِمِهُ أَسْجَارِ عَدْنِ أَلَّتِي فِي جَنَّهِ أَقْدٍ . ﴿ يَعْتِيمُ إِذَ لِكَ هَكُمَّا قَالَ ٱلسَّدَّ ٱلرُّبُ عِا أَنُّكِ تَشَاعَنُ بِعُوامِكِ وَأَنْرَزَتْ كَامِيتِهَا بَيْنَ أَغْمَان مُلْنَفُةٍ وَزَفْمَ قَالِهَا فِ تُنَاجُهَا عِلَيْهِ مَثَدُ جَمَانُهَا فِي يَدِ جَارِ الْأُمْ مِنْسَفِنَةُ بِهَا مَنِيمًا فَإِنِي مَدَّ نَفَيْهَا لْنَافَا. وَإِنْ فَيُعْلَمُ الْفُرِبَّةُ مُعَرَّدُ الْأُمْمِ وَيُطْرَعُونَا فِي ٱلْجَالِ فَفَنْعُطْ عَذَبَاتُهَا بَيَ جَبِعِ ٱلْأَوْرِيَةِ وَتُحصِّرُ فُرُومُهَا فِي جَبِيرِ مَسَائِلِ ٱلْأَرْضِ وَيَغْزِلَا مِنْ طِلِهَا جِمِيعُ شُوبِ ٱلْأَرْضِ وَبُنَادِرُونَهَا · كَلْنَاكُمْ عَلَى جُبَّهَا تَسْكُنُ جَبِ طَيْرِ ٱلسَّاءَ وَبَيْنَ فُرُوعِا مُكُونَ جَمِيهُ وَمُن الصَّفُوا ﴿ يَكُمُ لِللَّا يَشَاعُ بِقُوامِهِ كُلُّ شَعِر عَلَى الْمِسَاهِ وَلا أَبْرِزَ نَاسَيْتُهُ بَيِّنَ أَغْصَانَ مُلْتَفَةٍ وَلَا يَشْمَدُ عَلَيْهِ كُلُّ مَسْقٌ بِٱلْمَاءُ عَدْ شُوخِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أُسْلِمَ ٱلْجَبِيعُ إِلَى ٱلْمُؤْتِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسُّفَلَى فِيَا بَيْنَ بَنِي ٱلْبَشْرِ مَعَ ٱلْمَابِطِينَ فِي ٱلْجُبِّرِ. كَنْ مُكَنَّا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ إِنِّي فِي قَرْمُ هُبُوطِهَا إِلَى ٱلْجَبِيرَ أَفْتُ مَنَّاعَةً . فَطَلْتُ عَلَيْهَا الْفَعْرَ وَمَنَعْتُ أَغْهَرُهُ فَأَنْسَدُنِ ٱلْمِيَّهُ الْفَرْعِةُ وَأَلْبَسْتُ لِبْنَانَ حدَادًا عَلَيْسَا وَاكْتَأْبُ عَلَيْهَا جَمِيمُ أَنْهَا وِ العَفْرَاء . عليه مِنْ صَوْتِ سُعُوطِها أَرْعَضَتُ الْأَمْمَ حينَ لْعَبَاتُهَا إِلَى ٱلْجَبِيرِ مَمَ ٱلْمَابِطِينَ فِي ٱلْجُبِ فَتَرَّى فِي ٱلْأَرْضِ ٱلسُّفَى جَبِمُ أَنْجَارِ عَذن غُبُّتُهُ كُنِكَ وَحَالُهُ مَمَلُ مَسْقَ بِاللَّهُ . عِينِهِ يَعْنَ أَيْمًا حَبَلَتْ مَعْمًا إِلَى الْجَبِيرِ إِلَى قَتَلَى ٱلسُّيْفِ وَكَذَٰ لِكَ أَذْدِعَتُهَا ٱلسَّا كِنُونَ فِي ظِلْمًا فِي وَسُطِ ٱلْأَمَمِ . عَيَهِ عَمَنْ مَاثَلَتَ هَٰذِهِ ٱلْمَاكَةَ فِي ٱلْجَدِ وَٱلْمَطَمَـةِ ثَبِينَ أَتَّجَارِ عَدْنٍ . فَمَا إِنَّكَ قَدْ أَهْمِطَتَ مَمَ المُجَـَاوِ عَدَّنَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسُّنِي تَصْلِيمُ أَبَيْنَ ٱلْلَّذِ مَمَّ قَلَ ٱلسُّنِدِ . هٰذَا فِرَتُونُ وَجِيعُ جَمُونِهِ يَعُولُ ٱلسُّيْدَ ٱلرَّبُ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

و إليَّنَةِ اللَّنَةِ الثَّانِيَةَ عَضْرَةً فِي الشَّهِ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْأُوَّلِ مِنَ الشَّهِ كَانَتْ إلَيَّ كَلُّمَةُ ٱلرُّبِّ قَائِلًا عِنْهِ إِلَّانِ ٱلْبَصْرِ أَسْدُ بِرَنَّادَ عَلَى فِرْعُونَ مَكِ مِمْرَ وَقُلْ لَهُ لَقَدْ مَا ثُلَتَ شِبْلَ الْأَمْرِ وَأَنْتَ مِثْلُ يَيْنِ فِي الْجَارِ فَعَظَّفَ فِي أَجَادِكَ وَكُفَّرْتَ أَلِمَاهَ يرِجْلِكَ وَوَعِلْتَ أَجْارَهُمْ . يَهِيْنِ مُكْذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ إِنِّي أَنِسُطُ عَلَيْكَ شَرَك يَجَسْرِ شُمُوبِ كَثِيرِينَ فَيُصْمِدُونَكَ فِي شَبِكِتِي عِلْيِهِ وَأَطْرَحُكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَأَنْهِلْكَ عَلَى وَجِهِ المُعْرَآء وَأَهْمِنْ عَلَيْكَ جِيعَ طُبُورِ المَّاة وَأَشِعْ مِنْكَ وَمُوسَ عَلَ الْأَدْضِ وَيَعِي وَأَجْمَدُ لُلْكَ عَلَى أَلِجَالِ وَأَلْلا أَلْأُودِ فِمَ مِن جِينَاكَ عَلَيْهِ وَأَسْقِ أَرْضُ سِبَاحَتِكَ مِنْ دَمِكَ إِلَى ٱلْجَالِ وَتَعَلَّى مِنْكَ ٱلْسَائِلُ. عَنْ ﴿ وَعَدْمَا أَطْعَلْكُ أَعَلَى ٱلنَّمَاوَاتِ وَأَلْهِنُ ٱلْكُواحِبَ حِدَادًا وَأَغْلِى ٱلنَّمْرَ بِنَمَامٍ وَٱلْفَمَرُ لَا يُنِيرُ بُودِهِ. عين وَأَلْهِنْ جِمِعَ نَهِرَاتِ النُّودِ فِي السُّهَا وَدَادًا طَلْكَ وَأَجْمَلُ الطُّلْمَةَ عَلَى أَرْضَكَ يَعُولُ السَّيْدُ الرُّبُّ. يَهُمُ وَأَحَيْبُ قُلُوبَ شُعُوبِ كَثِيرِينَ حِينَ أَذِيمُ حَطَّنَكَ فِي ٱلْأَمَم إِلَى أَرَاضٍ لَمْ تَمْرُهُمَا ﷺ وَأَدْهِشُ عَلَيْكَ شُمُوبًا كَثِيرِينَ وَيَقْشَمُ عَلَيْكَ شَعَرُ مُلُوكِهِمْ حِينَ أَسْتَطِيرُ سَيْنِي نُجَاهَ وُجُوهِم وَيَرْتَعِدُونَ كُلَّ خَطْبَةٍ كُلُّ وَاحِدِ عَلَى نَفْ مِنْ يَوْمُ سُفُوطِكَ . جَرَيْتُمْ لِأَنَّهُ هُكُذًا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ إِنَّ سَيْفَ مَلْكِ بَالِلّ بَاتِي مَلَيْكَ عَلَيْهِ فَأَسْفِطُ جَهُودَكَ بِسُيُوفِ جَابِرَةِ هُمْ كُلُّهُمْ مُهَرَّاهِ ٱلْأَمْرِ فَيُدِّرُونَ زَهْوَمِصْرَ وَيَهْكِ جَهُورُهَا كُلَّهُ عِينِهِ وَأَبِيدُ جَبِمْ بَهَا سُهَاعَنَ الْمِياءِ النّزيرَةِ وَلَا تُكْتِدُهَا رِجْلُ بَشَرِ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَظْلَافُ ٱلْبَهَامُ يُحَكِّدُوْمًا . ﴿ لَهُ عَيْدُ أَلْق ٱلسَّكُونَ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَجْرِي أَنَهَادَهُمْ كَأَ لَزْيتِ يَقُولُ السِّيدُ ٱلرُّبُّ عِيْنِي حِينَ أَجَلُلُ

Digitized by Google

أَرْضَ مِصْرَ خَرِبَةَ فَنَسْتَوْحِسُ الْأَدْضُ مِنْ مِلْهَا إِذْ أَصْرِبُ جَيعَ سُكَّانِهَا فَيَطَمُونَ أَنِي أَمَّا الرُّبُّ. عَيْدًا مِنْ أَنَّا فَيَرَفُونَ بِهِ. بَسَاتُ الْأَمْمِ يَمْ يَنَ بِهِ عَرْفِينَ بِهِ مِسْرَ وَكُلُّ جُهُودِهَا يَقُولُ ٱلسُّيدُ ٱلرُّبُّ . كَيْنِيكُمْ فَنِي ٱلسُّنَةِ ٱلثَّانِيَةَ عَشْرَةَ فِي ٱلحَّامِسَ عَشَرَ منَ الشَّهِ كَانَتُ إِنَّ كُلَّمَةُ ٱلَّابِ قَائِلًا كِلِّنَا إِنَّا ٱلْبَشَرِ أَعُولُ عَلَى جَهُودِ مصرً وَأَغْبِطُ لَهُ هُوَ وَبَنَاتِ ٱلْأَمْمِ ٱلْمَاوِرَةِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسُّلَىٰ مَعَ ٱلْمَايِطِينَ فِي ٱلجَبِّر. كالنَّهُ مَنْ فُشْتَ أَنَاقَةً . إِهْمِطْ وَأَشْعِمْ مَمَ ٱلنَّفْدِ. كَانَتُكُمْ إِنَّهُمْ يَسْفُطُونَ بَيْنَ ٱلْتَلَى بِالسَّفِ. إِنَّا أَسْلِمَتْ إِلَى السُّبِفِ عَهَدَوْهَا هِيَ وَكُلُّ خَمُودِهَا. ﴿ إِنَّا أَسْلِمَ من وَسَعِل أتجيم أقوياً الجبارة الذين قذ عَبِطُوامَمُ أنصادِهِ وَأَضْجَمُوا وَهُمْ غُلْتُ قَتَلَى بِالسُّبْفِ . والله مُنَاكَ أَشُورُ وَكُلُ جَمِهَا . مِنْ حَوْلِهَا قُوْدُهُمْ حَدُلُهُمْ قَبْلَى سَعْطُوا بِالسَّفْ وي وقد جبلت مُورها في مُؤمِّر اللَّبِ وَعَمْهَا مِن حَول فَعِرماً وَكُلُّمْ فَتَلَ سَعَلُوا بِالسَّيْفِ وَقَدْ أَلْمُوا ٱلرُّعْبَ فِي أَرْضَ ٱلأَحْبَاءَ . إِلَيْنِيْ هُنَاكَ عَيْلامُ وَكُلُّ جُهُورِهَا مِنْ حَوْلِ قَبْرِهَا . كُلُّهُمْ تَعْلَى سَعْطُوا بِٱلسِّيْفِ وَهَبَطُوا وَهُمْ غُلْفُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسُّفْلَى وَقَدْ أَلْتُوا الرَّعْبَ فِي أَرْضِ ٱلْأَحْيَاءُ ثُمُّ خَلُوا حَجَلَمْ مَمَ الْمَاسِلِينَ فِي الْمَلِيدِ ، يَحْفِي في وَسُطِ اَلْتُنْلُ جَالُوا لَمَا مَعْضًا بَيْنَ كُلُّ جَمْدِيهَا مِن حَوْلِمَا فَوَرُهُمْ ﴿ كُلُمْمُ فَلَكُ تَخْلُ بِالسِّنِدِ لِلنَّمْ أَلْمُوا رُعْبَهُمْ فِي أَرْضِ الْأَخْبَاءَ ثُمْ خَلُوا خَلِفُهُمْ مِنَ الْمُاجِلِينَ فِي الْمُلِيدِ وَجُولُوا فَهَا بَيْنَ ٱلْمُتَلِي . وَ فَيْ اللَّهُ مَاشَكُ وَتُو بَلْ وَكُلُّ جُمُودِهِمَا . مَنْ حَوْلِمِكَ فُورُهُمْ . كَأَمْمُ غُلْثُ مَتْمُولُونَ بِالسِّيفِ لِأَنْهُمْ أَلْتُوا رَعْبُهُمْ فِي أَرْضِ ٱلْأَحْيَاء . وَلاَ يَطْعِبُونَ مَا الْجَارِةِ الَّهِ مِنْ مَقْطُوا وَهُمْ مِنْ النَّلْفِ وَهَمَوا إِلَى الْجَبِيمِ مَّ المعلقة من من وَجَهُوا مُرْوَعُم مُنتَ دُوْوِهِم وكَانتَ أَلَهُمْ عَلَى عِظلهِمْ لِأَمْمَ كَانُوا دُنْمَ الْجَبَارِةِ فِي أَرْضِ الْأَخَاء ، يَثَنِيْ وَأَنتَ تَصَلَمْ بَيْنَ الْفَلْدِ وَمُعْمِمْ مَمَ الْتَنْلَى بِالسُّنِي . عِينِ مُنَاكَ أَدُومُ مُلُوكُهَا وَكُلُّ دُوساَيِّهَا ٱلَّذِينَ خِيلُوا مَم يَزَّبَهُمْ بَيْنَ ٱلْتَنْلَى بِالسَّيْفِ . فَيَضْجِمُونَ مَمَ ٱلْنَلْفِ وَتَمَ ٱلْمَابِطِينَ فِ ٱلْجُبِّ . كَيْنَا ﴿ هُمَاكَ أترآه الثَّمَالِ كُلُهُمْ وَجِيعُ الصُّيْدُونِينَ الَّذِينَ حَبَطُوا مَعَ الْتَنْلَى وَبَعْدَ إِلْهَا وَعْبِم خَزُوا مِنْ عِزَّتِهِمْ وَأَضْعَمُوا وَهُمْ غُلْثُ مَمَّ ٱلْتَنْلَى بِٱلسُّيْفِ وَخَلُوا خَعَلَمْ مَمَّ ٱلْمُالِطِينَ فِي ٱلْجُبِّ. كالله مَاهُمْ فِرْعُونُ فَيَسَرِّي عَنْ جَبِي جَهُودِهِ ۚ إِنَّ فِرْعُونَ وَجِبِعَ جَيْسِ فِتْلَى بِالسَّيْفِ يَفُولُ ٱلسَّبِدُ ٱلرَّبُّ £33 كِلْنِي أَنْسَنُ دَعِي فِي أَرْضِ ٱلْأَعْيَاءَ فَالْمَعِمَ فِرْعَوْنُ وَكُلُ جُمُودِهِ فِي وَسُطِ ٱلْمُلْفِ مَمَ ٱلْمُتَلَى بِالسَّيْفِ يَفُولَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّثُ

## أَلْمَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

منه وقات إلى سحامة الراب قابلا جهيج بابن البنتر على بني تسليك وقل لم أو المناب المنتر على المن تسبك وقل لم أو المناب المنتر على المنتر والما من المنتر المنتر والمناب والمنتر والمنتر والمنتر والمنتر المنتر والمنتر المنتر والمنتر المنتر والمنتر المنتر والمنتر المنتر والمنتر المنتر والمنتر والمن والمنتر والمنتر

المائة وأنت يَا أَنْ الْبَصْرِ مَثْلُ لِبَيْ صَمْبِكَ إِنَّ رَّ الْبَارِلَا نُبْتِدُهُ فِي تَوْم مَعْمِيت وَنِفَاقَ ٱلْمُنْافِقِ لَا يُهْلِكُمُ فِي يَوْمٍ وَآبَتِهِ عَنْ نِفَاقِهِ وَٱلْبَارُ لَا يَسْتَطِيمُ أَنْ تَعْبَا فِي بِرَّهِ فِي يَوْم خَطِيتُهِ . ﴿ إِذَا فَأَتُ إِلَيْكَ تَعْيَا حَيَاةً فَتُوكُلُ عَلَى بِرَهِ وَصَنَمَ الْإِثْمَ فَإِنْ تِجيمَ بِرُ وِ لَا يُذَكِّرُ وَبِإِنَّهِ أَلْمِي صَنَّمَهُ يُمُوتُ. ﴿ إِنَّا مُلْكَ أَفُلُ لِلَّهُ مِنْ أَفَل مَوْ إَ فَإِلَّ كَابَ عَنْ خَطِيتُهِ وَأَخْرَى ٱلْحُنْكُم وَأَلْمَدُلَ يَ فِي وَدَدُّ ٱلرُّهُنَّ ذَلِكَ ٱلْنَافِقُ وَأَدَّى مَا أَخْلَتُهُ وَسَاكَ فِي رُسُومِ ٱلْحَالَةِ مِنْ دُونِ أَنْ يَعَنَعَ إِنَّمَا فَإِنَّهُ تَمْيَا حَسِلةً وَلَا يَمُوتُ. كالله جِمِعُ خَطَايَاهُ أَلِي خَعِلَىٰ لَا تُذَكَّرُ لَهُ . إِنَّهُ أَخْرَى ٱلْحُصْحُمَ وَٱلْمَدَلَ فَيَخا حَيَاةً. كَلِيْكِ وَبُوْشَمْ إِنْ يَفُولُونَ لَيْسَ طَرِيقُ ٱلسَّبْدِ عُسْتَيْمِ بَلَ طَرِيقُهُمْ هُوَ ٱلْتَيْرُ ٱلْمُسْتَغِيمِ. ﴿ إِذَا أَرْتُدُ ٱلْلِمُ عَنْ بِرِّهِ وَمَنَمَ ٱلْإِثْمَ فَإِنَّهُ بَمُوتُ بِهِ. ﴿ وَإِذَا تَابَ ٱلْمُأْتِفَلّ عَنْ نَفَاتِهِ وَأَجْرَى ٱلْخُـكُمُ وَٱلْمَثَالَ فَإِنَّهُ تَعْيَابِهِمَا . عِيْدُ وَتَقُولُونَ لَيْسَ طَرِيقَ ٱلسَّيْدِ عُسْفَيم بَلْ إِنَّى أَدِينُكُم كُلُّ وَاحِدِ عَلَى طُرْفِهِ يَا ٱلَّ إِسْرَا نِيلَ • ١٤٠٠ وَفِي ٱلسُّنَةِ ٱلثَالَثَةُ مَصْرَةً مِنْ جَلاَّ فِي الشَّهِرِ الْمَاشِرِ فِي ٱلْحَاسِ مِنَ الشَّهِرِ أَنَّى إِلَيَّ ٱلْمُلِكُ مِن أُورَشَلِهِمَ وَكُنَّعَ ٱلرَّبُّ فَى حَتَّى أَتَى إِلَىٰ فِي الصَّاحِ فَٱلْفَغَ فَي وَلَمْ أَكُنْ بَعْدُ أَجُكُمَ. عَيْنِ وَكَانَتْ إِنَّ كَلِّمَةُ ۚ ٱلَّذِي قَائِلًا عِمْهُمْ يَا آبَنَ ٱلْبَصْرِ إِنَّ سُكَّانَ قِكَ ٱلْأَمْرَةِ فِي أَرْض إِسْرَائِسِلَ يَتَكَلَّمُونَ قَائِلِينَ كَانَ إِبْرُهُمْ وَاحِدًا وَوَرِثَ ٱلْأَرْضُ وَتَحْنُ كَثِيرُونَ فَقَدْ أُصِلِتِ ٱلأَرْضُ لَنَا مِيرَانًا . عِنْهِمْ إِذَ إِلَّ فَلَ لَمْمُ مُكْفَا قَالَ ٱلسُّبْدِ ٱلرُّبُّ إِنْكُمْ تَأْكُلُونَ بِدَم وَزَقُلُونَ طَرَفَكُمْ إِلَى أَسْلِيكُمْ وَتَسْفِحُونَ ٱلدُّمَ أَفَتَرِقُونَ ٱلأَرْضَ .' عِيدٍ إِنَّكُمُ أَخَدُمُ مَنَ سُوفَكُمْ وَسَنَمُ الْإِنْسَ وَنَصْمُ كُلُّ وَجُلِ الرَاةَ وَسِبِ ا الْقَرِفُونَ الْأَرْضَ . جِيدٍ هِمُمَا مُعْلِلْ لَمْ هَمُعَا عَالَ السِّدُ الرَّبِ مِنَّا المَا إِنَّ الْمِينَ فِي ٱلْأَخْرِيةِ يَسْفُطُونَ بِالسِّيْفِ وَٱلَّذِي عَلَى وَجِهِ ٱلسَّخْرَآة جَمَلَتُهُ مَأْكَلًا للوَّحْس وَٱلَّذِينَ فِي الْحُسُونِ وَالْمَنَاوِدِ يَوْوُنَ بِالْوَبَاءَ ، ﷺ وَأَجْدَلُ ٱلْأَدْضَ مَرَبَةٌ وَمُسْتَوْحَشَةَ وَأَضَخُ كِبُرِيَّةَ عِزْنِهَا فَصِيرُ جِبَالُ إِسْرَائِيلَ مُسْتَوْحِمَةَ لَاعَارَ فِيهَا . ﴿ يَعْلِمُ فَيَلَسُونَ أَنِّي أَنَّا ٱلرَّبُّ حِينَ أَجْمَـلُ ٱلْأَرْضَ خَرِبَةَ وَمُسْتَوْحِثَةً لِأَجُلُ جَيرِ أَدْجُالِهِمْ ٱلِّتِي صَنَّلُوا . عِنْ وَأَنْتَ يَا أَبْنَ ٱلْنَصْرِ إِنَّ بَنِي شَمْكَ يَقَاوَلُونَ عَلَيْكَ بِجَانِبِ ٱلْمُدَانِ وَفِي أَقَالِهِ ٱلْبُوتِ وَيَتَكُلُمُ ٱلْوَاحِدُمَ ٱلْآثِمِ وَٱلرَّجُلُ مَمَّ أَخِيهِ قَائِلًا هَلَمُوا فَأَعْمُوا مَا ٱلْحَكَلِمَةُ ٱلْخَارِجَةُ مِنْ قَدْنِ ٱلرَّبِّ. ﴿ إِنَّا لِلَّهُ مَصْلِي يَدْخُلُونَ إِلَيْكَ دُغُولَ جُمُورِ وَتَجْلُسُونَ أَمَلَكَ وَيَسْتَعِمُونَ كَلَامَكَ لَكِنَّام لَا يَعَلُونَ بِهِ لِأَنَّمْ بِأَفْرَاهِم يُهَدُونَ حُبًّا لَكِنَّ فُسلُوبَهُمْ تَلَيْمُ السُّفَتَ. عِنْهِ وَإِنَّا أَنْ لَمْمُ كَأَخَيْةٍ خُبِرُ مِنْ ذِي مَوْتِ مُطْرِب الْحَيِنُ ٱلْمُزْفَ فَيَسْتَمِلُونَ كَلامَكَ وَلا يَسْسَلُونَ بِهِ . عَلَيْهِ لَكِن عِنْدَوْفُوم ٱلْأَمْرِ وَهَا إِنَّهُ قَدْ وَقَمَ يَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيًّا كَأَنَّ بَيْنَهُمْ

## ألفَصْل الرَّايِغ وَالثَّلَاثُونَ

المنه وَكَاتُ إِنَّ كُلِمَهُ الرَّبُ عَالَمُ الْمَاءِ وَالْ الْفَدِرِ الْمَا عَلَى رَعَاءُ إِلَمْ اللهُ الْمَا أَوْلُ الْمَاءُ اللهُ الله

أَتَمُوا كَلِسَةَ ٱلرَّبِ. عِنْهِ مُكَذَا قالَ ٱلسِّدُ ٱلرُّبُ مَا ثَنَا إِلَى ٱلزَّمَاةِ فَلَمُلْكُ غَنَبِي مِنْ أَيدِيهِمْ وَآكُنُهُمْ عَنْ رَغِي ٱلْنَهُمْ فَلا يَرْعَى ٱلزَّفَاةُ أَنْفُسَهُمْ مِنْ بَعْدُ وَأَنْفُ ذُ غَنِي مِنْ أَفُواهِمٍ فَلا تُكُونُ لَمْمُ مَأْكُلا . في لا أَنْهُ هَكُذَا قَالَ ٱلنَّدُ ٱلرَّبُ هَا أَنَذَا أَنْهُ نَنْبِي وَأَفْتِهُ هَا أَنَا . عِلَيْهِ ثَمَّا يَفْتِهُ ٱلزَّامِي قَطِيمَهُ فِرْمَ يَكُونُ فِي وَسُطِ غَنْمه المنتشرة كمالك المتداأا عني والنيلماس جبر الواسع ألع مُتِقت فِها قِيم ٱلْسَامِ وَالسَّابِ عَلَيْدٍ وَأَنْرِجُامَن بَيْنِ الشُّعُوبِ وَأَجْمُ مِنَ الْأَوْاضِ وَإِنِّي بِسَا الى أَدْضِنا وَأَرْعَاهَا عَلَى جِبَالِ إِسْرَائِسِلَ وَفِي الْأَوْدِيَّةِ وَفِي تَجِيمِ مَسَاكِن الْأَدْض. كَلْنُكُ فِي مَرْتَى صَالِح أَزَمَاهَا وَفِي جِالِ إِسْرَانِلَ ٱلْمَالِيَةِ تَكُونُ خَطِيرَتُهَا. مُسَالَة زَّبِسُ فِ حَلِيرَةِ صَالِحَةٍ وَزَعَى فِي مَرْتَى وَسِم عَلَيْ جِالُو إِسْرَا لِيلَ. ١٤٢٥ أَمَا أَرْمَى غَنِي وَأَنَا أَدْ مِنْهَا يَفُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ عِنْ ﴿ وَأَنْكُ مُا أَعْلُمُ ٱلْمُفُودَةَ وَأَرْدُ ٱلشَّادِدَةَ وَأَجْبُرُ ٱلْمُكُمُّ وَزَةَ وَأَقَرِي ٱلضَّمِيَّةَ وَأَخْطَا ٱلصِّينَةَ وَٱلْمَوِيَّةِ وَأَرْعَاهَا بِمَثْلِ. عَلَيْهِ وَأَنْتُلُ بَاغَنِي مَكْنَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ مَلَّ نَنَا أَحْكُمْ بَيْنَ مَاشِيَّةٍ وَمَاشِيَّةٍ بَيْنَ ٱلْكِياشِ وَالنَّيْسِ . ﴿ إِلَيْهِ أَفَاضٌ يَسِيرُ مِنْكُنَّ أَنْ تَرْمَيْنَ ٱلْمُرْتَى ٱلصَّالِحَ ثُمَّ تَدَلَّسَ بأز كُلِكُنَّ بَاقِ مَرَاعِكُنْ وَأَنْ تَنْمَرَنَ الشَّافِي مِنْ الْمِلَاءِ ثُمَّ تَنْرُقَنَ مَا يَقَ بَارْجُلِكُنْ عَلَيْهَ فَتُرْعَى غَنَى مَدُوسَ أَدْجُلِحُنُ وَتَشْرَبَ مَطُرُونَ أَقْدَامُكُنُّ . ﴿ يَعَلُّمُ إِذَ لِكَ حُكَاا قَالَ لَمْنً ٱلسَّيِّدُ ٱلرَّبُّ هَا تَنَا أَحْكُمُ بَيْنَ ٱلْمُسْيَةِ السِّينَةِ وَٱلْمَاسَةِ ٱلْفُرُولَةِ عِلَيْ إِلَّكُنَّ دَعَالًا بِالْجَبِ وَٱلْكُتِفِ وَتَعْلَمُنَّ بِمُرُونِكُنَّ كُلُّ صَعْلٌ ضَيِفَةٍ إِلَى أَنْ شَلَّتُهُمَا إِلَى خَارِجٍ. والمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّى عَنِي وَلَا تَكُونُ مِن بَعْدُنَهَا وَأَحْكُمْ بَيْنَ مَاشِيَّةٍ وَمَاشِيَّ عَلَيْ وَأَقِيمُ عَلَيْها رَاعِيا وَاحِدًا لِيرَعَاهَا عَبِدِي وَاوْدَ فَهُو يَرْعَاهَا وَهُوْ يَكُونُ رَاعِيًا . عَيْنَ وَأَ فَا الرَّبّ أَكُونُ لَمْمُ إِلَمَا وَعَدِي دَاوُدُ بَكُونُ فِي وَسَلِيمَ رَبِياً ۚ أَمَّا ٱلرَّبُّ تَكُلُّتُ . عِنْهِ وَأَبُتْ لَمْمُ عَدْ سَلامٍ وَآكُفُ الْوَحْسُ ٱلشَّارِي عَنِ الْأَرْسُ فَيَسَكُنُونَ فِي ٱلْبَرِيَّةِ آلِينِينَ وَكِالُمُونَ فِي ٱلْنَابِ. عَنْهُ وَأَجْمَلُمْ وَمَا حَوْلَ أَحْجَمَتُهُ وَأَرْلُ ٱلْنَيْتَ فِي أُوانِهِ فَيَحْدُنُ غَيْثَ رَكَةٍ ، ١٤٠٠ وَيُعْلِى خَبِرُ ٱلصَّحْرَاءُ ثَمَّرُهُ وَالْأَرْضُ مُعْلِى قُلْهَا وَيَكُونُونَ عَلَى أَدْضِهُمْ آمِينَ فَيَكَلُمُونَ أَنِّي أَنَّا الرَّبُّ حَينَ أَحَكُمُ أَغْلالَ نيرهُمْ وَأَنْفِلْهُمْ مِنْ أَبِينِ أَلْمِينَ أَسْتَنْبُ دُوهُمْ . عِنْ وَلَا يُكُونُونَ مِنْ بَعْدُ نَهَا لَاَثُمُمْ وَوَخَنُ أَلْأَرْضَ لَا يَأْتُكُمُمْ فَيَسْكُنُونَ آمِينَ وَلَا أَحَدَ يَدْعَرُهُمْ . عَلَيْ وَأَقِيمُ لُّمْ غُرْساً عَظِيمَ الْإِنْسَ فَلا يَكُونُونَ مِنْ بَعْدُ فَرِيسَةٌ لِلْجُوعِ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَحْلُونُ مِنْ بَعُذُ تَسْبِرَ الْأَمْرِ ٢ ﴿ فَيَكُلُونَ أَنِّي أَنَا الَّبِّ إِلَيْهِمْ مَتَّهُمْ وَأَنَّهُمْ شَفَّى آلُ إَسْرَا نِيلً يَمُولُ السَّيْدُ الزُّبُّ. 3 عِنْ وَأَنْفُنُ بَاغَنِي يَاغَمَ مَرْعَلِي بَشَرُ الْفُقُ وَأَمَّا إِلْسَعُمْ يَفُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّثُ

## أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عند وَمَنَا عَلَيْهِ عَنِيهِ وَقُولُهُ مُكُنَا كُلُ النّبِا النِهُ النّبَرُ البَدَ إِنَالَ عَلَيْهِ الرّبِيعِ وَقُولُهُ مُكُنَا كُلُ النّبِا الرّبُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَيدُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَيدُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَيدُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَيدُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَيدُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَيدُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

فَهُ تَصِنَّ بِمِ عَلَا بِهِلِكَ أَلَي تَكُلُتُ بِهَا عَلَى جَالِ إِلَى الِرَا فِلْ وَالْمُؤَمِّ وَأَنَا وَلَمِلْتَ لَنَا مَالْسَكَلَا عِلَيْهِ فَتَنَظِّمْهُمْ عَلَى إِلْهُ إِلَمْكُمْ وَأَكُلَمْمُ عَلَى أَقُوالَكُمْ تَجِتْ عَلَيْهِ مُكُنّا قَالَ اللّهِ أَلَنَّ عِنْدَ فَى الْأَرْضِ سَظِها أَجْلُلُتُ مُنْفَرِهِا، عِيْهِ ثَمَّا نَجْنَ بِعِرَاتِ آلِ إِلَمْرَائِلَ أَنَّهُ النَّوْحَسُ صَطَالِكَ أَمْنَ إِلَى النَّمْ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالُونَ أَيْ النَّمْ اللّهِ فَقَيْدٍ مُنْفِياً فَتَلُلُونَ أَيْ أَنَا اللّهِ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ النَّوْحَسُ صَطَالِكَ أَمْنَ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ألفضل السادس والثلاثون

ع ﴿ وَأَنْتَ يَا أَنِي ٱلْهِصْرِ تَنَبًّا نَحُوجِالِ إِسْرَائِيسِلَ وَقُلْ يَاجِبَالَ إِسْرَائِيلَ أَنهُمى كُلِمَةَ ٱلرَّبِ. عِنْ فَكُوا مُكُوا قَالَ ٱلسَّبِدُ ٱلرَّبُّ عَالَنَّ ٱلْمَدُو فَدُ قَالَ طَلِكِ سَا فَذُ سَاوَتِ ٱلْمُنَاوِفُ ٱلْأَبَدِيُّةُ مِيرًا مَّا لَنَا عَيْنَا ۚ لِذَلِكَ تَنَبُّأُ وَقُلْ مُكْمَنَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ عَالْمُهُمْ خَرُّ يُولُدُ وَٱبْطَلُولِدُ مِنْ كُلِّ جِسَةٍ كِكُي تَصِيرِي مِيرَاتًا لِسَائِرِ ٱلْأَمْمِ وَتَناوَلَكِ أُلِينَةُ ٱلْفَتُوَ لِينَ وَمَدْمَةُ ٱلنَّفْبِ عِينَ إِذْلِكَ يَا جِبَالَ إِسْرَافِيلَ ٱنْجِي كُلِمَةَ ٱلسُّبِد ٱلرُّب ، مُكُذَّا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُ إِلْجَالِ وَٱلْإِسْحَامَ وَٱلْمَا بِلِّ وَٱلْأَوْدِيَّةِ وَالأَخْرَةَ ٱلْمُنتَوْحِثَةِ وَإِنْمُدُنِ ٱلْمُغْرِدَةِ ٱلَّتِي صَارَتْ نَبَّهِ وَهُزُوًّا لِسَائِرِ ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي مِن حَوْلُمَا. وي إلا إلى مُكفا قال السَّيدُ أَرْبُ إِنِّي بِنَارِ غَيْرَتِي تَكَلَّمُتُ عَلَى سَازِ الْأَمْمِ وَعَل أَدُومَ كَلِمَا ٱلَّذِينَ جَسَلُوا أَرْضِي لِمَّمْ مِيرَانًا بِشَمَاتَةِ فُلُوبِهِمْ وَٱحْتِمَارٍ نُفُوسِهِمْ لِتَلْمُيرِهَا وَمَهُما . جَيْنِ لِلهُ لِكُ تَمَا أَغُو أَرْضَ إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لِمُبَالِ وَٱلْإِحْمَامُ وَٱلْمَا بِل وَٱلْأُودِيَةِ هَكُمُنَا قَالَ السِّيدُ الرَّبُّ هَلَّ لَمَا قَدْ تَكَلُّمْتُ بِنَمْرِيِّ وَحَيْقٍ لِأَنْكِ حَلْتِ تَعْيِرَ اَلْأُمْ . عَيْنَ إِذَٰ إِنَّ مَكُمَّا قَالَ السِّيدُ الرَّبِّ إِنِّي رَفْتُ بِيي عَلَى أَنَّ الْأُمَّمُ الَّذِينَ مِنْ حَوْلِكِ هُمْ يَعْدِلُونَ عَادَهُمْ . عَنْهِ أَمَّا أَنْتِ يَا جِبَالَ إِسْرَانِ لَ تُنْبِينَ أَفْنَانَكِ وَتَخْرِينَ فَرَكِ لِلصَنِي إِسْرَائِلَ لِأَنْ عَبِيهُمْ قَدِ اقْتَرَبَ . ١١١ فَهَ تَعَا إِلَكِ فَالْتَيْتُ إِلَيْكِ فَخُرُنِينَ وَزُنَّعِينَ ﷺ وَأَحْتَقِرُ مَلَئِكِ ٱلْبَشَرِكُلُ آلِ إِسْرَائِلَ بَأَجْمِهِمْ فَشَكُنُ ٱلْمُنْ وَتُعِنِّي ٱلْأَخْرِيَةُ . ﴿ يَهِمُ وَأَحْمَنُوا طَلِكِ ٱلْبَشَرَ وَٱلْبَائِمَ فَكُثُرُونَ وَيُشِرُونَ وَأَجْمُكُ آهِلَةٌ كَمَّا فِي قَدِيكِ وَأُولِكِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَوَا يْكِ فَتَمَلَّمُونَ أَنَى أَنَا ٱلرُّبِّ. ١٤٣٤ وَأَسَيِّرُ عَلَيْكِ ٱلْبَشَرَ شَعْنِي إِسْرَا ثِيلَ فَيَرَفُونَكِ وَتُكُونِينَ لَمْم ميرَاتًا وَلَا تَمُودِينَ كَتَكِينِهُمْ مِنْ بَعْدُ . عَنْهِمْ هَكَذَا قَالَ ٱلسُّيْدُ ٱلرَّبِّ بِمَا أَنَّهُمْ قَالُوا لَكِ إِنَّك فَذَ كُنْتِ آكِيَّةً لِلْبَصْرِ وَمُنْكِلَةً لِأَنْمِكِ عِنْهِ لِذَلِكَ لَا تَأْكُلِنَ بَشَرًا مِنْ بَعْدُ وَلَا تْكِلِينَ أَتَمَكِ مِنْ بَعْدُ يَعُولُ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبِّ. عَنْهِ وَلَا أَسْمُ فِيكِ مِنْ بَعْدُ تَعْيرَ الْأُمِّم وَلَا تَخْلِينَ تَديدَ الشُّنُوبِ مِنْ بَعْدُ وَلَا تَهْلَكِينَ أَثَمَكِ مِنْ بَعْدُ يَقُولُ السَّبِدُ ٱلرُّبُّ وَ عِنْ إِنَّ كَانَتْ إِنَّ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ قَائِلًا عِنْ ۚ إِلَّا إِنَّ ٱلْإِنْ الْمِنْ إِنَّ آلَ إِسْرَافِيلَ لْأَسْكَنُوا فِي أَرْضِهِم تَجْسُوهَا بِطَرِيقِهِم وَأَخَالِم وَصَادَ طَرِيقُهُم كَتَجَاسَةِ ٱلطَّسْ أَمَايِ. عِنْ فَمَنِيْتُ حَنَى عَلَيْمُ لِأَجِلِ ٱلدُّمِ أَقْدِي مَفَكُوهُ عَلَى ٱلْأَدْضِ وَلِأَمَّمْ تَجُسُوهَا بِأَسْنَامِهِمْ عَلَيْهِ وَشَنَّتُهُمْ مَيْنَ ٱلْأَمْمِ فَتَذَدُوا فِي ٱلْأَدَامِنِي . عَلَى مُنْتَفَى طريقهم وَأَعْلِهِمْ حَكُمْتُ طَلِيمٍ . ﴿ يَهِيْكُ فَلَمَّا دَخُلُوا بَيْنَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ وَخَسَلُوا بَيْتُمْ ذَنْسُوا أَنْمِي ٱلْمُذُونَ إِذْ قِيلَ عَنْهُمْ هُولَا مَ شَعْبُ ٱلرَّبِ وَقَدْ خَرَجُوا مِنْ أَدْمَهِ . عَيْن مُ فَرَتُ عَلَى أَنْهِيَ ٱلْقُدُوسَ ٱلَّذِي وَنُسَهُ آلُ إِسْرَا لِيسِلَ فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ وَخَسَلُوا بَيتُهُمْ . والله عَنْ الله عَنْ إِلا لَوْ إِنْ اللهُ اللهُ عَكَدًا قَالَ ٱللَّهِ اللَّهِ لَنْ لِنْ الْمُعْكِمُ أَنا فَاعِلُ إِلَّال إِلْرَانِيلَ لَكِنْ لِأَجْلِ أَسْمِي ٱلْفَدُوسِ ٱلَّذِي دَنْشُمُوهُ فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينُ دَخَلَمُ بَيْنَهُ . عَنِيْ إِلَيْهِمْ عَالَمَتُونِ ٱلْعَلِيمَ ٱلَّذِي دُنِّنَ فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِي دُنَّسْتُمُوهُ فِيَا يَنْهُمْ فَتَلَّمُ الكُمْمُ أَنِي أَنَا الرَّبِينُولَ السِّيدُ الرَّبِّ مِنَ أَنَفَلُنَ لَهُمَ عَلَيْ عُونِهِمَ عَيْدُ وَأَخْلَمُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْمِ وَأَجْمَلُكُمْ مِنْ جِيعِ ٱلْأَرَامِنِي وَآتِي بِكُمْ إِلَى أَدْمِينُكُمْ . كانتها وَأَضح عَلَيْكُمْ مَا اللَّمْرَا فَطَلْرُونَ مِنْ جَمِعِ مُجَالِّيْكُمْ وَأَطَلِّكُمْ مِنْ جَمِعِ أَصْابِكُمْ. \* اللّ اللَّهِ وَأَعِلِهُمْ قَالِ جَدِيدًا وَأَجْمَلُ فِي أَصْاً لِكُمْ دُوحًا جَدِيدًا وَأَزْعُ مِنْ طَيْكُمْ عْبَ ٱلْجَرِ وَأَعْلِيكُمْ مَلَا مِنْ لَحْمِ عَيْبِي وَأَجْمَلُ دُوحِي فِي أَحْمَا لِكُمْ وَأَجْعَلَمُ

تسلكون في داري وتخفطون أيماي وتسافرن بها . \$ وتسكون في الأرض التي أستها الآباري وتخفطون أيما الأرض التي أستها والكون لكم إلما . \$ والمحتفظ من التي أستها الآباري المحتفظ والتي المحتفظ والتي المحتفظ والتي المحتفظ والتي المحتفظ والمحتفظ والتي المحتفظ والمحتفظ والمحت

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّايِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَيَانَتْ عَلَّ يَدُ الرَّبِ فَأَخْرَجَى الرُّبُّ بِالرُّوحِ وَوَضَنِي فِي وَسَطِ الْمُقْسَةِ وَهِيَ الْمُتَلَّةُ عَظَاماً جِنْ وَأَمْرُ فِي عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَمَا فَإِذَا هِيَ كَتَثِيرَةٌ جِدًّا عَلَى وَجِهِ ٱلْهُمَةِ وَإِذَا بِهَا يَاسَهُ جِدًا. جِيجِيجٍ فَقَالَ لِي يَا أَنِ ٱلْبَصْرِ أَرَّى تَحْيَا هَٰذِهِ ٱلسَظَامُ. فَتُلْتُ أَيْكَ ٱلنَّدُ ٱلزُّبُّ أَنتَ تَمْلَمُ . عِنهِ فَقَالَ لِي تَمَيًّا عَلَى هٰذِهِ ٱلْبِظَامِ وَقُلْ لَمَّا أَنْهَا ٱلسطَّامُ ٱلكَالَيةُ ٱسْمَى كَلِمَةَ ٱلرَّبِ . عِنْهِ مُكَذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ لِمنهِ ٱلسطام هَا أَنَذَا أَدْخَا فِيكَ رُوحًا فَتَعْتِينَ . عِنْ أَجِلُ عَلَيْكِ عَمَا وَأَنْسَى عَلَيْكِ خَمَا وأنسط عَلَكَ جِلدًا وَاجْمَلُ فِيكِ رُوحًا فَغَيْنَ وَمَنْفِينَ أَيْ أَنَا ٱلرَّبُّ. عَيْجٍ تَعْبَلْت كَمَا أَمْرَتُ فَسَحَانَ مَوْتُ عَنْدَ تَنَبُّوي وَإِذَا بِزَلْ الْ تَتَمَادَبْتِ ٱلْمِظَامِ مُحَلَّ عَظْم إلَى عَظَى عِنْ إِنْ أَيْتُ فَإِذَا بِالْمَعْدِ وَالْحَمِ قَدْ نَشَأًا عَلَيْهَا وَلِسِطَ الْجَلْدُ عَلَيْهَا مِنْ مَوْقُ وَلَمْ يَكُنْ بِهَا رُوحٌ . ﴿ يَهِيْكُمْ مَثَالَ لِي تَنْبُأَ نَحُوَ ٱلرُّاصِ تَنْبُأً يَا أَبْنَ ٱلْبَشْرَ وَقُلُ الرُّوح هُكُذَا قَالَ ٱلسَّيد أَرَبُ هَلمَ أَيْهَا أَلْوحُ مِنَ ٱلرَّياحِ ٱلْأَرْبَرِ وَهُبَ فِي هُوْلاً وَ ٱلْمُثُولِينَ فَيْمُوا . يُحِيدُ فَتَنَالُ كَمَّا أَمْرَ فِي فَدَخَلَ فِيهِمِ ٱلْأُوحُ فَكُوا وَقَالُوا عَلى أَدْجُلِهِمْ جَنْنَا عَظَمَا جِدًا جِدًا . ﴿ إِنَّ فَأَلْ لِي مَا أَنْ ٱلْبَصْرَ هَٰذِهِ ٱلْبِظَامُ هِي آلُ إِسْرَا بُسِلَ بأَجْسِمْ . هَا هُمْ قَا تُلُونَ قَدْ يَبِسَتْ عِظَامْنَا وَهَكَ رَجَّاوْنَا وَٱ نُقِطَفْ ا عَلَيْ لَذَٰكِ نَّتَبَا وَقُولَ لَمْ هَٰكُنَا قَالَ السَّيَدُ الرَّبُّ هَا نَفَا الْهُو فُورَكُمْ وَاصْمِلُكُمْ مِن فُورِكُمْ يَا شَفِي وآتِي كِنْ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِلَ عِلَيْهِ فَعَلَمُونَ أَتِي أَنَا الرَّبِّ حِينَ أَضْحُ فُورَكُمْ وَأَسْمِدُكُمْ مِنْ فُورِكُمْ مَا شَمْعِي. ﴿ إِنَّاكُمْ وَأَجْمَــلُ رُوحِي فِيكُمْ فَخَيُّونَ وَأَدِيمُكُمْ فِي أَرْضَكُمْ فَعَلَلُونَ أَنِي أَنَا الرَّبِّ تحسَلَتْ وَفَلَتْ يَقُولُ الرَّبِّ وَكَانَتْ إِلَّهُ كلمة ألرب قايلا عليه وأنت ياأن ألبَعَر غَنْ لك عُودًا وَاحدًا وَأَكْف عَلَيهِ لِيُهُوذَا وَبَنِي إِسْرًا لِيلَ أَصْحَابِهِ . وَخُذْ عُودًا آخَرَ وَأَكْتُبْ عَلَيْهِ لِيُوسُفَ عُودٍ أَفْرَائِيمَ وَلَكُمْ آلَ إِنْرَانِيلَ أَصْعَابِهِ. ﴿ يَكُنِينَ وَأَقُرُنُّهَا الْوَاحِدَ بِٱلْآخَرِ حَتَّى يَعِيرا لَكَ عُودًا وَاحِدًا فَيَصِيرَانِ وَاحِدًا فِي يَدِكِ. عِنْ وَإِذَا كَلَمَكَ بَنُوشَعُبِكَ فَا عَينَ أَلَا تُخَرُا مَا زُمدُ بِهٰذًا عِنْ إِلَى فَقُلْ لَمْم مُكَذَا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرَّبُّ مَّا أَنْذَا آخَذُ عُودَ يُوسُفَ ٱلَّذِي فِي يَدِ أَفْرَانِمَ وَأَسْبَاطَ إِسْرَانِيلَ أَصْعَابَهُ وَأَجْعَلُمْ عَلَيْهِ مَعَ عُودِ يَهُوذَا وَأَصْفَهُم عُودًا وَاحِدًا فَكُونُونَ وَاحدًا فِي بَدِي . وي وَأَلْمُودَانِ ٱللَّذَانِ تَكُتُ عَلَيْهَا يَكُونَانِ فِي بَدِكَ أَمَامَ غُيُونِهِمْ . عِنْ يُعِيمُ وَقُلْ لَمْمُ مُكَذَا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبُّ هَٰۤ اَمَا ٱخْذَ بَنِي إِسْرَائِسِلَ مِنْ بَيْنَ أَلَامُم الَّذِينَ ذَهُوا إلَيْهِم وَأَجْمُهُم مِن كُلُّ جَةٍ وَآتِي بِهُم إِلَى أَرْضِهم

أَذْهُو ٱلنَّيْفَ مَلَيْهِ فِي جِيمٍ جِإِلَى يَقُولُ ٱلسِّيَّدُ ٱلرَّبُّ فَيَكُونُ سَيْفَ كُلِّ وَجُل مَلَى أَخِيهِ ١٤٤٨ وَأَدِينُهُ بِالْوَبَّةَ وَالْمُم وَالْمَلِ الطَّاغِي وَحِبَارَةِ الْبَرْدِ وَأَمْمِلُ التَّارَ وَٱلْكِيْرِيتَ عَلَيْهِ وَعَلَى جُيُوشِهِ وَعَلَى ٱلشُّمُوبِ ٱلْكَثِيرِينَ تَلْنِينَ مَمْمَهُ عِيرِي فَأَتَمَكُمُ وَأَتَمَّدُّسُ وَأَتَرُفُ عَلَى عُونِ أَمَم كَيْدِينَ فَيَطَلُّونَ أَنِي أَمَاأُرَّبُ

## أَلْفَصْلُ آلتَّاسِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَيُنِيجُ وَأَنْتَ يَا أَبْنَ ٱلْبَصْرِ تَلَبُّأُ عَلَى جُوحٍ وَقُلْ هَٰكَذَا كَالَ ٱلسُّيدُ ٱلرُّبُ هَا ٓ نَذَا إِلَيْكَ يَا جُوخُ رَيْسَ رُوسَ وَمَاشَكَ وَتُوبَلَ عِينَهِ فَأَدِيرُكَ وَأَقْتَاذَكَ وَأَصْمِدُكَ مِنْ أَقَامِي الشَّمَالَ وَآتِي بِكَ إِلَى جِبَالِ إِسْرَائِسِلَ عِينَ وَأَصْرِبُ قَوْسَكَ مِنْ يَدِكُ ٱلْبُسْرَى وَأَسْفِطُ سِهَامَكَ مِنْ يَدِكَ ٱلْهُمْنَى. عِنْ عِبَالِ إِسْرَائِسِلَ تَسْفُعُا أَنْتَ وَجِيمُ جُوشَكَ وَالنُّنُولَ الَّذِينَ مَنَكَ وَالْجَوَارِ وَٱلْمَانِيرِ وَحَكُلٌ ذِي جَاحٍ وَلِوَّحْسَ ٱلصُّعْرَاءَ مَدْ جَمَلَكَ مَأْكُلا . ﴿ يَهِي عَلَى وَجِهِ ٱلسَّعْرَاءَ تَسْفُطا ۚ لِأَنِّي تَكَلَّمُنَّ يَعُولُ السَّيْدُ الرُّبُّ. عَيْدٍ وَأَدْسِلْ نَادَاعَلَى مَاجُوجَ وَعَلَى السَّاكِينَ فِي الْخَزَارُ آمِين فَيَلْكُونَ أَنِّي أَنَّا أَرُّبُ . جِهِجٍ وَأَعَرَّفُ أَسْمَى ٱلْمُنَّوْسَ فِي وَسْطِ شَمْي إِسْرَا لَيْلَ وَلَا أَدْنَسُ أَنْنَى ٱلْمُذُوسُ مِنْ بَهُدُ كَتَلَمُ ٱلْأَمْمُ أَنِّي أَمَّا ٱلرُّثُ وَأَمَّا ٱلْمُذُوسُ فِي بِسْرَ انْيِلَ ويجيح ها إِنَّ ٱلْأَمْرَ قَدْ وَقَمَ وَتَمَّ يَقُولُ ٱلنَّبِدُ ٱلزَّبُّ خَذَا هُوَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي تَحْطَلْتُ عَنْهُ . كالماج فَغَوْمُ مُسْحَانُ مُدُن إِسْرًا ثِيلَ وَبِكُونَ وَقُودُهُمْ وَضِرَاهُمُ ٱلسِّلاحَ وَالْجَانَّ وَٱلْجَابَ وَٱلْشِيئَ وَالسِّهَامَ وَعِمِيُّ ٱلْبُدِ وَالرِّمَاعَ . بِهَا يُضْرِمُونَ ٱلنَّادَ سَجَّ سِيعِنَ . عَنْهِ } فَلا يَعْبِلُونَ ٱلْحَمْلِ مِنَ ٱلعُغْرَآهِ وَلاَ يَقْمَلُونَهُ مِنَ ٱلْعَلِي لِأَنَّهُم يُوقَدُونَ ٱلنَّارَ بِالسِّلاحِ وَيَسْلُونَ أَلَّذِينَ سَلَبُولُمْ وَيَهْبُونَ أَلَّتِينَ نَبْبُولُمْ يَعُولُ أَلْسُدُ الرَّبْ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ أَجَلُ يُحُومُ مَوْضِما ذَا أَسْم قَيْرًا بِإِسْرَا ثِلْ وَادِي ٱلْعَارِينَ فِي شَرْقِ ٱلْهُمْ فَلِسَدُّ ٱلْوَادِي عَلَى ٱلْمَالِينَ فَيَدْفِنُونَ هُنَاكَ جُوجًا وَجِمِعَ جَمُودِهِ وَلِمُعُونَ الْمُونِعَ وَادِيَ جَمُودِ جُوجٍ . ١١٨٤ وَيَدْفَعُمْ آلُ إِسْرَائِيلَ سَبْكَةَ أَشَهُرِ لِيُطَهِّرُوا ٱلْأَرْسُ . ﴿ يَهُمُ يَعِيمُ شَعْبِ ٱلْأَرْسِ يَعْفِوْنَهُمْ فَيْكُونُ لَمْمْ يَوْمُ تَجَلِي يَوْمَا فَالسّم يَعُونُ ٱلسَّيْدَ ٱلرُّبِّ. ﴿ يَكُنِّكُ وَيُسِّنُونَ وِجَالًا مُسْتَدِعِينَ فَيْخَدُّونَ فِي ٱلْأَرْض وَيَدْفُونَ مَمَ ٱلْمَارِينَ جُنَّتَ ٱلْبَاقِينَ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ لِلْطَيِّرُوهَا وَبَعْدَ سَبْسَةِ أَشَهْرَ يَلْحَسُونَ جِيْنِ لَيْ فَيْخَازُ ٱلْفِتَازُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُ مِنْهُمْ عَظَمَ بَشَرِ بَنَي بِمَأْنِهِ جَثْوَةً إِلَى أَنْ يَدْفِتَ ٱلدَّافِتُونَ فِي وَادِي جَّهُورِ جُوجٍ · كَانَاكُمْ وَتُسْمَّى ٱلْمَدِيثَةُ خَمُونَةً وَيُعَمِّرُونَ الْأَدْمَنَ . ١٤٢٤ وَأَنْتَ يَا أَبْنَ ٱلْبَشِّرَ حَكْمًا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبْ قُلْ لِطَائِر كُلُّ جَنَام وَلِكُلُ وَحْسُ المُعُمِّلَة أَجْسِي وَعَلْنِي أَحْتَيْدِي مِنْ كُلْ جِهَ إِلَى ذَيهِمَي أَلِّيَ أَنَا ذَا يُحْمَا لَكَ ۚ ذَيِعَةِ عَلِيْتِهِ عَلَى جِبَالَ إِسْرَا نِيْلَ فَتَأْسَعُلِينَ خَمَا وَتَصْرَبِينَ دَمَا . عِينَةٍ تَأَكُلُونَ لَهُمَ ٱلْجَابِرَةِ وَتَشْرَبِينَ دَمَ رُوْسَاءَ ٱلْأَرْضِ مِنْ كِبَاشٍ وَهَلانِ وَتُيُوسِ وَعُبُولِ كُلُهَا مِنْ مُسَمَّنَاتِ بَاشَانَ . عَيْنِ وَقَاكُلِينَ شَحْمًا إِلَى ٱلشِّبَرِ وَتَشْرَبِينَ دَمًا إِلَى ٱلسُّكُرُ مِن ذَيْهِينَ أَلَيْ ذَبَعْهُما لَكِ ، عَنْهِ وَتَشْبِينَ عَلَى مَا نِدَيْقِيمِنَ أَخْسِل وَدَكَّامِا وَٱلْجَارَةُ وَكُلُ زَجُلُ قَالَ يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبِّ. يَهِي فَأَجْمَالُ عَبْدِي فِي ٱلْأَمَمَ وَيَزَى جِيعُ الْأَمْمِ حُكُمِيَ أَلَّذِي أَمْرَ بِنُ وَيَدِيَ أَلِي مَدَدُثُهَا عَلَيْهِمْ . عَلَيْكَ وَمِنْ ذَلِكَ أَلْدُمْ مَمَّا يُعَدُّ يَعَلَمُ آلُ إِسْرَانِيلَ أَنَّى أَمَّا ٱلرُّبُّ إِنَّهُمْ عِنْ ﴿ وَتَعْلَمُ ٱلْأَمُمُ أَنَّ آلَ إِسْرَا ثِلَ إِنَّا ذَعَبُوا إِلَى ٱلْجَلاءَ بإِنْهِمْ لِأَنَّهُمْ تَعَدُّوا عَلَى تَحْبُتُ وَجْعِي عَنْهُمْ وَجَلَّتُهُمْ فِي أَبِدِي مُفَايِقِهِم فَسَقَطُوا بِالسِّيفِ جَمَّا. ١٠٠٤ عَلَى مُقْتَضَى تَجَاسَتِهِم وَمَعَامِيهِمْ مَنْفَتُ بِهِمْ وَتَحَبِّثُ وَجْهِي غَنْهُم . جَيْبِجُ لِذَٰ اِلَّكَ هُصَحَدًا قَالَ ٱلسُّيدُ ٱلرَّبُ ٱلْآنَ أَدْةُ جَلاَّ يَسْمُوبَ وَأَدْحَمُ يَجِيعَ آلِ إِسْرَائِيلَ وَأَغَادُ عَلَي ٱسْمِي ٱلْمُدُوسِ ١٩٢٥ وَتَحْيِلُونَ خَبْهُمْ وَكُلُّ تَمَدُّيهِمِ ٱلَّذِي تَمَدُّوا عِنْدَسُكْنَاهُمْ فِي أَرْضِهِمْ آمِنِينَ لَاأَحَدَ يَذْعَرُهُم. ومن المناهم من بن السوب وأجهم من أراضي أعدام والمدس فيم عَلَى غُنُونَ الْأَمْمُ الْكُثِيرِينَ. ﴿ يَهِيْكُ فَيَلَلُونَ أَلِي أَنَا الْآبُ إِلَيْمُ بِإِجْلاَلِي إِلِيْمُمَ

ين وَأَجْلُمُ أَمَّةَ وَاحِدَةً فِي ٱلْأَرْضِ فِي جِبَالِ إِسْرَا نِيلَ وَمَكِ وَاحِدُ يَكُونُ مَلِكًا لْمِيمِمْ وَلَا يُكُونُونَ مِنْ بَعْدُ أَمْتَيْنِ وَلا يَنْضَيُّونَ مِنْ بَعْدُ إِلَى تَمْلَكُتَيْنِ أَبَدًا . عَيْنِ وَلا يَنْضَيُّونَ مِنْ بَعْدُ إِلَى تَمْلَكُتَيْنِ أَبَدًا . عَيْنِ وَلا يُتَجَسُّونَ مِنْ بَعْدَ بِأَصْنَامِهِمْ وَبِأَرْجَالِهِمْ وَجَمِع مَعَاصِيهِمْ وَأَخْلِصُهُمْ مِنْ جَمِيعٍ مَسَا كِيْهِمِ أَلِّي خَطَلُوا فِيهَا وَأَطَهَرُهُمْ فَيَكُونُونَ لِي شَعْبًا وَأَكُونُ لَهُمْ إِلْمًا كِينِهِ وَعَسِدِي دَاوُدُ يُكُونُ مَلَكَاعَلَيْمَ وَدَاعِ وَأَحِدُ يَكُونُ خِلِيهِمْ وَيَسْلُكُونَ فِي أَحْكَامِي وَتَحْفَظُونَ دُسُومِي وَيَسْلُونَ جِا ﴿ يَكُنُونَ فِي الْأَدْصُ الَّتِي أَعْلَيْهَا لِصَدِي يَنْفُوبَ الَّتِي سَكُنَ فِيهَا ٱبْآؤُكُمْ فَيَسْكُنُونَ فِيهَا لهُمْ وَبُوهُمْ وَبَوْ يَنِيهِمْ إِلَى ٱلْأَبْدِ وَدَاوُدُ عَبْ دَي يُكُونُ رَيْسًا لَمْمُ إِلَى الْأَبْدِ ، ١١٠ وَأَبْتُ لَمْمُ عَهْدَ سَلَامٍ عَمْدُ أَبْدِيٌّ يَكُونُ مَهُمُ وَأَوْسِنُهُمْ وَأَحْتَوْهُمْ وَأَجْمَلُ مَفْدِينِي فِي وَسْطِيمٌ إِلَى ٱلْأَبَدِ \$ \$ \$ وَيَكُونُ أَ مَسكَني مَنهُمْ وَأَكُونَ لَهُمْ إِلْمَا وَيَكُونُونَ لِي شَمْبًا . كَيْنِيْ فَعَلَمُ ٱلْأَمَمُ أَنِي أَنَا ٱلرَّبُّ ٱلْقَدِّسُ لِإِسْرَائِلَ حِينَ يَكُونُ مَقْدسي فِي وَسْعِلِمَ إِلَى ٱلْأَبِدِ

## ألفَصَلُ آلثَامنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

﴿ يَكَ اللَّهِ مَكَانَتُ إِنَّ كُلِمَهُ ٱلزُّبُ قَائِلًا ﴿ يَهِينِهِ إِلَّا إِنَّ ٱلْهَفَرِ الْجَمَلُ وَجَهَكَ تَخُوجُوج أَرْضَ مَاجُوجَ رَيْسِ رُرِشَ وَمَاشَكَ وَتُوبَلَ وَتَنَبُّأْ عَلَيْ ﴿ وَقُلْ مَكْفَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ هَا ٓ نَذَا إِلَيْكَ يَا جُوجُ رَ نِسَ رُوسَ وَمَاشَكَ وَقُرْ بِلَ عِنْ ﴿ فَأَجِدُكُ وَأَجْسَلُ حَلَّةً بِ مُكِلِكَ وَأَخْرِجُكَ أَنْ وَجِمِعَ جَيْئِكَ خَلَا وَفُرْسَانًا مِنْ كُلُّ لَئِسَ ثِبَكِ فَاخِرَةٍ جُمَّا كَتِيرًا ذَاعَانَ وَعَانُ مِنْ كُلُّ قَاضَ سَيْدٍ. عِنْ وَمَعَهُمْ فَادِسُ وَكُوشُ وَفُوطُ وَكُلُهُمْ ذَوْدَ عَبَانٌ وَخُونَدِ . ﴿ وَمَنَاكَ خُورٌ وَجَعِ جُنُوشِهِمْ وَٱلْ فُومَرَتَهَ وَأَقَامِي النَّهَالِ وَجِعِ جُنُوشِهِمْ وَشُنُوبُ كَثِيرُونَ . ﴿ وَجَعِ كَاسْتَيْدُ وَأَعْدِدُ لِفَلِكَ أَنْتَ وَكُلَّ جَمِكَ ٱلْمُتَسْمِنَ إِلَيْكُ وَكُنْ لَهُمْ خَنْدِرًا جِينَا إِي أَنْكَ بَعْدَ أَيَّام كَتِيرَةِ تُتَقَدُّونِي آخر السَّينَ مَّأَتِي إِلَى ٱلأَدْضِ ٱلْتَجَلُّةِ مِنَ ٱلسَّيْفِ ٱلْجُنُوعَةِ مِنْ شُعُوبٍ كَثِيرِينَ إِلَى جِبَالِ إِسْرَا ثِيلَ أَلِّي كَانَتْ مُسْتَوْحِتَهُ كُلُّ حِينٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ هَٰذِهِ ٱلْأَدْسُ مِنَ ٱلشَّعُوبِ وَفِيهَا يَسَكُنُونَ جِيهُمْ آمَنِينَ ﴿ يَهِينِهُ فَصَمَدُ وَتَأْتِي كَاصِفَةٍ وَتَكُونُ كَشَامٍ يُعَلِي ٱلْأَرْضَ أَنْتَ وَجِيمُ خَيُوشِكَ وَشُمُوبُ كَتِيرُونَ مَنكَ . عِنْهِ مَكْفَا ظَالَ ٱلسَّدُ ٱلرُّثْ فِي وْلِكَ ٱلْيُوْمِ غَشَلُ عَلَى ظَلِكَ أَقُوَالُ وَتُشَكِّرُ فَكُرْ سُوهِ ١١٤٪ وَتَقُولُ أَسْسَدُ إِلَى أَرْضَ ٱلْمُرَى ٱلْقَيْرِ ٱلْمُسَوِّدُةِ وَآتِي ٱلْمَادِينَ ٱلنَّاكِينَ فِي أَمْنِ ٱلَّذِينَ يَسْكُنُونَ جِيمُمْ بِنَيْرِ سُودِ وَلَيْسَ لَمْمُ مَزَالِجُ وَلَامَعَادِمِ ۚ ﴿ لَيْ لَكُي تَسْلُ ۚ ٱلسَّلَبَ وَتَمْبَ ٱلنَّهَبَ وَتُمِيدَ يَدَكَ عَلَى الْأَخْرِبَةِ ٱلْمُسْكُونَةِ وَالشَّبِ الْخِمُوعَ مِنَ الْأَمْمِ ذِي الْمَاشِيَّةِ وَالْمُتَّتَقِي الْجَيْنَ يَسْحَنُونَ فِي سَلَم ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَهِيْكِمْ إِنَّ شَبّاً وَوَدَانَ وَتَجَادَ وَشِيشَ وَجِع أَصْبَانِا بِعُولُونَ لَكَ أَلَمَ كَأْتَ لِتَسْلَبُ ٱلسُّلَبُ أَلَّمْ تَغِيمُ حَمْكَ لِتَنْبَ ٱلنَّبَ وَتَحْسَلَ الْمِشَّةُ وَالدُّمَبَ وَكَأَخَذُ المَاشِيةَ وَالْمُتَنِّي وَلَسُكُ سَلَبًا عَظِيا. عَيْمِ لَا لِكَ تَلَكًا كَا انْنَ ٱلْبَشَرِ وَقُلْ لِجُوجٍ حَكَمَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ أَلَسْتَ فِي ذَيْكَ ٱلْيَوْم حَينَ يَسْكُنُ شَعْي إِسْرَائِيلُ فِي أَمْنَ تِبْلَمُ بِلَاكِ عَيْثِهِمْ فَعَانِي مِنْ مَكَانِكَ مِنْ أَقَامِي ٱلشَّمَالِ وَمَمَكَّ شْعُوبُ كَثِيرُونَ كُلُّهُمْ وَاكِبُو خَيْلِ جَمَّ عَظِيمٌ وَجَيْشٌ كَثِيرٌ ۞ ﴿ وَتَصْعَدُ عَلَى شَعْبِي إِسْرَائِيلَ حَصَنْتُكُم يُعَلِّي ٱلْأَدْضَ ﴿ إِنَّكَ فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ تُكُونُ فَآتِي بِكَ عَلَى أَرْضِي كِينَ تَمْرَفِي ٱلْأَمْمُ حِينَأَ تَعَدَّسُ بِكَ عَلَى عُيُونِهِمْ ۚ يَا جُوجٌ . ﴿ إِنَّ هُكُذَا قَالَ السُّبُدُ ٱلرَّبُ ٱلَّذِيَ أَنْتَ الَّذِي تَكَلَّمُ عَنْ فِي ٱلْأَيْمِ ٱللَّذِيَةِ غَلْمَ ٱلْسَدَةِ مَدِي أَنْهِأَ إِسْرَائِسِلُ ٱلْتُنْهِيْنِ فِي عِنْ ٱلأَيْمِ وَالنِّينَ إِنِّي سَلْبُلُكَ مَلَيْمٍ. عِيدٍ في ذَٰلِكَ ٱلْيُوم بَوْم يَأْتِي جُوجُ عَلَى أَرْضِ إِسْرَائِكَ يَقُولُ ٱلنَّبَدُ ٱلرَّبُّ يَطلُمُ حَنَق فِي وَجِعِي ﴿ ١٤ كُلُوكُ وَلِهِ غَيْرَتِي وَثَادِ غَضَيِي تَكَلَّمْتُ . لَيْكُونَ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيُومِ آدَيْسَاشُ عَظِيمٌ عَلَى أَرْضِ إِسْرَا بِسِلَ جَيْمِيمٌ فَيَرْتَشِنْ مِن وَجْهِي سَمَكُ ٱلْجَوْ وَطَيْرُ ٱلسَّاءَ وَوَحْشُ ٱلصَّحْرَآ، وَجِيمُ ٱلدُّابَاتِ ٱلدَّابَةِ عَلَى ٱلأَدْضِ وَجِمْ ٱلْبَشْرِ ٱلَّذِينَ عَلَى وَجْبِ ٱلْأَدْضَ وَتَعْلَفُ أَيْلِيَالَ وَتَسْفُطُ ٱلْمَاقِلُ وَكُلُّ سُودِ يَسْفُطُ إِلَّى ٱلْأَدْضِ . عَلَيْهِ لَكِنِي

لِلَ الْأَسْمِ ثُمَّ خَمِي الْمُعْمَ إِلَى اَرْضِهِمْ بَمْنِثُ لَا أَنِينَ هَسَاكَ مِنْهُمْ أَحَدًا مِنْ بَعْدُ عِنْهِجْ وَلَا أَخِبُ وَجْهِي عَنْهُمْ مِنْ بَعْدُ لِإِنِّي أَكُونُ قَدْ أَصْفَتُ رُومِي عَلَى آلو إِسْرَا يُل يَمُولُ السِّبْدُ الرَّبْ

#### ألفصل الأم بعون

جينه في السُّنةِ الحَليسَةِ وَالْهِشْرِينَ مِنْ جَلاَ كِمَا فِي وَلَمِ السُّنَّةِ فِي الْعَاشِرِ مِنَ الشُّهْر فِي النُّنَّةِ ٱلرَّاسِةَ عَصْرَةَ بَعْدَ أَنْ صُرِبَتِ الْمَدِينَةُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ نَفْسِهِ كَانَتْ عَلَى بَدُ الرَّبِ وَأَتَّى بِيَ إِلَى هُنَاكَ. ﴿ يَهِي فِي رُوِّى آهُ أَنَّى بِي إِلَى أَرْضَ إِسْرَائِيلَ وَوَمَسْمَى عَلَى جَلِ شَائِعَ جِدًا عَلَهُ كُنَّاءً مَدِيَّ فِي مِنْ جَةِ ٱلْجُنُوبِ. ﴿ وَهُو فَأَقَّ فِي إِلَى هُنَاكُ فَإِذَا يِرَجُلِ مَرْآهُ كُرُ أَى الْعُلَى وَبِيدِهِ خَيطُ كَتَاكِ وَقَصَبَةً قِبَاسٍ وَهُوَ وَاحِثُ الْبَابِ. وي من الرُّجل ما أن البَعْر أنظر منالك وأسم المناف والمم الذَّيك وأجمل قلبك إلى كُلْ مَا أُدِيكُ فَإِنَّكَ لَكِي زُاهُ أَتِي بِكَ إِلَى هُمَا وَكُلُّ مَا زَآهُ فَأَخْبِرُ بِهِ آلَ إِسْرَا يُسِلَ. ﴿ يَهِ إِذَا بِحَالِطٍ خَارِجَ ٱلْيَلِتِ عَلَى مُحْبِطِهِ وَبِيدِ ٱلْأَجُلِ فَصَبَتْ ٱلْفِيَاسِ وَهِيَ سِتُ أَذْرُع وَذِرَاعُهَا ذِرَاءُ وَقَبْضَةُ فَقَالَ عَرْضَ ٱلْبَنْيَانِ فَصَنَّةٍ وَسَمَّكُهُ قَصَّنَةٍ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ وَأَنَّى إِلَى ٱلْكِيدِ الْنَهْمِهُ تَحْوَط مِن الشَّرُق وَصَعدَ فِي دَرَجَاتِهِ وَقَاسَ عَيْبَةَ ٱلبَّابِ قَصَبَةً عَرْضًا. نَمَمُ الْمَشَيَّةِ ٱلْوَاحِدَةِ قَصَيَةُ وَاحِدَةً عَرْضًا . عَنْكُمْ ثُمُّ قَاسَ كُلَّ غُرْفَةِ قَصَبَ أَطُولًا وَتَصَبُّ عَرْضًا وَمَا بَيْنَ ٱلْفُرْفُلْتِ خَسَ أَذْرُع . ﴿ يَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بِمَانِبِ دِوَاق ٱلْبَلِبِ ٱلدَّاخِلِيَّ صَّبَةً . عِنْ وَقَاسَ رِوَاقَ ٱلْبَلِبِ ثَمَانِيَ أَذْرُع لِأَنَّ أَطْرَهُ ذِرَاعَانِ . وَدِوَاقُ ٱلْبَكِ هٰذَا مِنَ ٱلدَّاخِلِ. ﴿ يَهُمُ فَالُّ ٱلْبَابِ ٱلَّذِي تَحْوَ طَرِيقِ ٱلشَّرْقِ كُلاتُ مِنْ هُنَـَا وَكَلاتُ مِنْ هُنَاكَ وَلِلثَّلاثِ فِيَاسُ وَاحِدُ وَلِأَظْرِهَا قِبَاسُ وَاحِدُ مِنْ هُنَا وَمَنْ هُنَاكَ . عِنْ وَقَاسَ عَرْضَ مَدْخَلِ ٱلْبَابِ عَشْرَ أَذْرُع وَطُولَ ٱلْبَابِ كَلاتُ عَشْرَةَ ذِرَاعًا ، عِيرَةٍ وَأَمَامَ ٱلْفُرْقَاتِ حَافَةٌ لَمَا ذِرَاعٌ مِنْ هُنَا وَذِرَاعٌ مِنْ هُنَاكَ وَلِكُلْ غُرْفَةٍ سِتُّ أَذْرُم مِنْ هُنَا وَسِتْ أَذْرُم مِنْ هُسَاكَ. ﴿ وَقَاسَ ٱلْبَابَ مِنْ سَغُخُ غُرْفَةٍ إِلَى سَعْحِ ٱلْأَخْرَى خَسًا وَعِشْرِينَ ذِوَاعًا. بَابُ غُرْفَةٍ فَبَالَةَ بَل ٱلْأَخْرَى وَ اللَّهُ وَجَلَ ٱلْأَطْرَ مِنْ سِيِّنَ فِرَامًا وَكَانْتِ ٱلْأَطْرَ عَلَى عُيطٍ دَادِ ٱلبابِ. كان وَمِنْ صَلْحَتْ بِلِبِ ٱلدُّخُولِ إِلَى صَلْحَتْ دِوَاقِ ٱلْبَابِ ٱلدَّاخِلَ خَسُونَ ذِرَاعًا . كالله وَالْمُرْفَاتِ كُوى ذَاتُ عَوَادِضَ وَاحِفَةٍ وَلِأَطْرِهَا مِن دَاخِلِ ٱلْبَابِ عَلَى عُجِيطِهِ وَهُكُمَا اللَّادِقَةِ ۚ فَكَانَ عَلَى كُلُّ مُعِيطِ الدَّاسْلِ كُوَّى وَعَلَى ٱلْأَطْرِ نَحْيِلٌ. ﴿ وَأَقَ بي الى الدَّارِ الْحَارِجِيْتِ فَإِذَا بِخَارِعَ وَنُحْرَعَ قَدْصُنَعَ اللَّارِعَلَى مُحِيلِهَا وَفُونَ الْعُرَع لَلْمُونَ غُدَمًا . عَلَيْهِ وَالْعُرَاعِ عِنْدَ مَنَاسِبِ الْأَبُونِ وَعَرْضُهُ طُولُ الْأَبُوبِ. هٰنَا ٱلْعُبَرُّعُ ٱلْأَسْفَلُ. ﴿ وَقَاسَ ٱلْفَرْضَ مِنْ صَفْعَةِ ٱلْبَابِ ٱلْأَسْفَلِ إِلَى ٱلصَّفْيَةِ الْحَارِجُةِ مِنَ ٱلدَّادِ ٱلدَّاحِلَيْةِ مِنْـةَ ذِرَاعِ إِلِّي ٱلشِّرْقِ وَإِلَى ٱلشَّمَالِ. ﴿ وَهُمِ وَٱلْبَالُ ٱلْعَجْهُ نَحْوَ طَرِيقِ ٱلشَّهَالِ ٱلَّذِي لِلدَّادِ ٱلْحَادِجَيَّةِ فَاسَ طُولَهُ وَعَرْضَهُ . ﴿ يَ اللَّهُ فَمُرْفَأَتُهُ ٱلْتِيهِيَ كَلَاثُ مِنْ هُنَا وَكَلَاثُ مِنْ هُنَاكَ وَأَطْرُهُ وَأَرْوِقَتُ كَانَتَ عَلَى فِيَاسِ ٱلْبَكِ اَلْأَوْلِ فَطُولُهُ خَسُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ خَسْ وَعَثْرُونَ ذِرَاعًا . ﴿ ﴿ ﴿ وَكُواهُ وَأَرْوَتُهُ وَتَخِيلُهُ عَلَى فِيكِ ٱلْبَابِ ٱلَّذِي يَجُهُ لَحُوَ طَرِيقَ ٱلشَّرْقَ وَيُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي سَهْرِ دَرَجَاتٍ وَأَدْوِقَتُهُ فِي الدَّاخِلِ. ١٤٦٤ وَبِابُ الدَّارِ الدَاخِلِيِّهِ فَبَالَةَ الْبَابِ جِنَّةَ النَّمَالِ وَجِنَة ٱلتَّرْقِ ، وَقَالَ مِنْ بَابِ إِلَى بَابِمِنَةَ فِوَلِمِ ، كُلْنَا وَذَهَبَ بِي تَحْوَطَرِيق الْمُنُوبِ . فَإِنَّا بِبَابٍ نَحْوَ طَرِيقٍ. ٱلْجَنُوبِ فَتَاسَ أَطْرَهُ وَأَرْوِقَتُهُ كَتَاكَ ٱلْأَقْسَةِ . ١٠٠٠ وَلَهُ كُوّى وَلِأَ رُوقِتِهِ عَلَى عُسِطِهَا كَتِنْكَ ٱلْكُوّى وَطُولُهُ خَسُونَ دِرَاهَا وَعَرْضُهُ خَسُ وَعَشُرُونَ فِرْلُنا . كَالْمُ وَمُرْكُمُا أُسَمْ دُرَجَاتٍ وَأَرْوَقُهُ فِي الدَّاخِلِ وَلَهُ غَيِلٌ وَاحِدَة مِنْ لَمُنا وَوَلَحِدَةٌ مِنْ هُنَاكَ عَلَى أَطْرِهِ ، كَيْنِهِ فَي لِلدَّارِ ٱلدَّاخِلِيَّةِ بَابِ تَعْوَطَ بِقِر ٱلْجُنُوبِ وَقَاسَ مِنْ بَلِي إِلَى بَابِ تَحْوَ طِرِيقِ ٱلْجُنوبِمِيَّة دِدَاعٍ . ﴿ يَهِيْ وَأَنَّى بِي إِلَى ٱلدَّارِ ٱلدَّاخِلَّةِ مِنْ أَبِ الْجُنُوبِ وَقَاسَ أَبَ الْجُنُوبِ كَيْلِكَ أَلاَّ فَيسَةِ . يَرْبُحِيرٌ وَغُرُفًا ثَهُ وَأَطْرهُ وَأَدُوفَتُهُ

كَتَلُكَ ٱلْأَقْيَسَةِ وَلَهُ كُوِّي وَلَأَرُوقَتِ عَلَى نُحِيطِهَا وَطُولُهُ خَسُونَ ذِرَامًا وَعَ إِسَٰهُ خَسُ وَعِشْرُونَ فِرَاعًا ، عَنْهُمْ وَعَلَى تُحِيطِ وَأَرْوَقَةُ طُولُمَا خَسٌ وَعِشْرُونَ فِرَامًا وَعَرْضُهَا خَسْ أَذْرُعِ . ١٤٤٤ وَأَرْوَتُهُ بِهِذَا الدَّادِ الْخَارِجِيَّةِ وَعَلَى أَطُرُهِ تَحْسِلُ وَلَذَرْ تَقَ إِلَك بْمَانِي دَرَّجَاتِ • ١٤٠٦ وَأَتَى بِي إِلَى ٱلدَّارِ ٱلدَّاخِلِيَّةِ غُوْ طَرِيقِ ٱلشَّرْقِ وَمَلسَ ٱلْلِكَ كَتْكَ ٱلْأَنْسِكَ : عِنْ فَعُرْفَاتُهُ وَأَعْرُهُ وَأَدُوتُهُ كَتْكَ ٱلْأَنْسَةَ وَلَهُ كُوى وَلَأَدُوتَتِهِ عَلَى نُحِيطُهَ ۖ وَطُولُهُ خَسُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ خَسَّ وَعَشْرُونَ ذِرَاعًا . . عَنْهُ وَأَدُوتُهُ بِحِذَا ۚ الدَّارِ الْحَارِجَةِ وَعَلَى أَطْرِهِ تَخِيلُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ وَالْمُرْتَقِ إِلِّبِ بِثَمَانِي دَرَجَاتِ • يَجْتُلِلْ وَأَنَّى بِي إِلَى بَلِي النَّمَالِ وَقَالَ كَتَاتُ الْأَمْسَة مِنْ ﴿ غُرُفَاتِهِ وَأَطُرُهُ وَأَدُوقَتُهُ وَٱلْكُوَى أَلِّقَ عَلَى مُحيطِهِ وَطُولُهُ خَسُونَ دَرَاعًا وَعَ ضُهُ خَسْ وَعَشْرُونَ ذِرَاعًا . عَنْ وَأَدُونَهُ يَعِذَا آوَ الدَّارِ ٱلْحَارِجَةِ وَعَلَى أَطْرِهِ تَخِيس ل من هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ وَٱلْمُرْتَقَى إِلَيْهِ بِثَمَانِي دَرَجَاتٍ ، عِنْ وَفِي ٱلْأَوْلِ عُنْدَعُ مَدْ عَلَهُ فِي أَمْرُهَا . هُنَاكَ تُشْلُ ٱلْفُرْقَةُ . عِنْهِ قِفِ دِوَاقِ ٱلبَّابِ مَا يْدَنَّانِ مِنْ هُنَا وَمَا يْدَنَّانِ منْ هَنَاكَ لِنَذَبُعَ عَلَيْهَا ٱلْحُرَقَةُ وَذَبِيتَ لَا لَهُمَا الْوَقْمِ الْإِثْمِ . عِنْهِ وَفِي الْجَانِ ٱلْحَادِجِيِّ أَلَّذِي عَدْ ٱلْمُرْتَقِي إِلَى مَدْخَلِ مَكِ النَّمَالِ مَا يُدْتَانِ وَفِي ٱلْجَانِبِ ٱلْآخر ألَّذِي عِندَ رِوَاقِ ٱلْبِ مَا يَدَكَانِ عَلَيْهِ أَدْمُ مَوَايْدَ مِنْ هُنَا وَأَدْمُ مُوَايْدَ مِنْ هُنَاكَ عِندَ جَانب أَلْبَابِ ثَمَانِيهُ مُوايَدُ مُذَبَحُ مَلَيًّا ، عَلَيْهِمْ وَكَانَت أَيْمَا أَرْبَعُ مَوَايْدَ الْمُرَقَة مِن جَارَةٍ مَغُونَةٍ طُولُما ذِرَاعُ وَنِسَنْ وَعَرْسُها ذِرَاعٌ وَصَفْ وَسَمُكا دِرَاعٌ وَسَمُ عَلَيْهَ ٱلأَدَوَاتُ أَلَى تُذَبَحُ مِهَا ٱلْعُرَفَةُ وَالدُّيهِمَةُ . عَيْهِ وَشَفَهَا قَبْضَتْ وَهِي مَلْوِيَّةٌ إِلَى الدَّاخِل عَلَى عُيطِهَا وَعَلَى الْوَانِدِ لَمْمُ ٱلْمُرْآبانِ . يَهُمُنِي وَخَارِجَ ٱلْبَابِ ٱلدَّاطِيْ مَفَانِ مِنَ ٱلْخَادِمِ فِي اَلدَّادِ الدَّاخِلِيَّةِ وَاحِدْ يَجَانِبِ البَّالَةِ الدَّمَالِ وَوَجِعُهُ مُعْوَمَّزِيقِ ٱلْجَنُوبِ وَٱلْآخَرُ يِجَانِبِ بَلِ ٱلْخُوبِ مُثِّيهُ نَحْوَ طَرِينَ ٱلثَّمَالِ عِينِهِ وَقَالَ لِي هَٰذِهِ ٱلْخَادِعُ ٱلَّتِي وُجُوهُما تَحْوَ طَرِينَ ٱلْجُنُوبِ هِيَ الْمُحَنَّةِ ٱلْتُولِينَ عِرَاسَةَ ٱلْيَنتِ . عَلَيْكُ وَٱلْحَادِعُ ٱلَّتِي وُجُوهُما تَحْقَ طَرِينِ ٱلثَّمَالِ هِيَ فِكُمَّنَتِ ٱلْمُتَوَلِّينَ حِرَاسَةَ ٱلْمُذْبَحِ وَهُمْ بَنُو صَادُوقَ ٱلْمُرَّكُونَ إِلَى ٱلرَّبِ مِنْ بَيْنَ بَنِي لَادِيَ لِغَدْمُوهُ . عَنْ إِلَيْ وَقَاسَ ٱلدَّادِ مِنْهُ ذِرَاع طُولًا وَمنة ذِرَاع عَرْضًا مُرَبَّهُ وَالْلَذِيَحُ أَمَامَ الْيَنْتِ وَ يَحْدُهُ وَأَنَّى فِي إِلَى دِوَاقِ ٱلْيُتِ وَقَاسَ فِخَنَ عَاضَلَهِ خْسَ أَذْرُع مِنْ هُنَا وَخْسَ أَذْرُع مِنْ هُنَاكَ وَعَرْضَ ٱلْبَابِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا وَمَاقِيَ أَلْمُ إِنْهِ تُلَاثَ أَذْرُع مِنْ هُنَا وَلَلَّاتَ أَذْرُع مِن هُنَاكَ. يَنْ اللَّهُ الرَّوَاق عشرُونَ فِرَاهًا وَعَرْمُهُ ٱ ثُنَّكَ اَ عَفْرَةَ فِرَاعًا وَيُعْمَدُّ إِلَيْهِ بِمَثْرِ دَرَجَلتٍ . وَعِنْدَا لأَمْلِ عَمُودَانٍ وَاحِدُ مِنْ هُنَا وَوَاحِدُ مِنْ هُنَاكَ

#### ألفصل الحادي والأثر بغون

عَنْ مَنْ مِنْ هُنَاكَ وَهُو مَنْ الْجَالَ وَقَالَ الْأَهْلُ سِتُ أَوْمِ مَنْ الْمِنْ هُسَا وَسِتُ أَوْمِ مَنَ الْمَنْ عِلَى الْمُؤْمِ وَمَرْضُ الْمُدَعَلِ عَلَى أَوْمُ وَمَوَانِ مُ مَنْ اللّهَ عَلَى عَلَى أَوْمُ وَمَوَانِ اللّهُ عَلَى مُوْمَاكَ وَوَلَى الْمُدْعَلِ عَلَى أَوْمُ وَمَعَالَ فَوَاعِنَ اللّهُ عَلَى الْمُدْعَلِ عَلَى الْمُدْعَلِ عَلَى الْمُدْعَلِ وَالْمَافِقِ وَقَالَ الْمُدْعَلِ مِنْ أَوْمُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱلْمُرْفَاتِ مِن خَارِجٍ خَسْ أَذْرُع وَٱلْسَعَـةُ ٱلْبَاقِيّةُ هِيَ دَاخِلُ غُرْفَاتِ ٱلْيَتِ. وين وَبَيْنَ ٱلْخَادِعَ عَرْضُ عَشْرِينَ دِرَاعًا مِنْ حَوْلِ ٱلْبَيْتِ عَلَى مُحِيطِهِ . ١٠ وَمَدْخَلُ النُرْفَاتِ عِنْدَ ٱلْفُسْحَةِ ٱلْبَاقِيَةِ مَدْخَلُ نَحْوَ طَرِيقِ ٱلثَّمَالِ وَمَدْخَلُ نَحْوَ ٱلْجَنُوبِ وَعَرْضُ مَوْضِم ٱلْنَّحَةِ ٱلْبَاقِيَةِ خَمْلُ أَذْرُعُ عَلَى نُحِيطِ ٱلْبَيْتِ • ﷺ وَٱلْبَلَيَةُ ٱلَّتِيعَلَى وَجُهِ ٱلـَّاحَةِ ٱلْمُنْفَصَلَةِ جِمَةَ طَرِيقِ ٱلْفَرْبِ عَرْضُهَا سَبْلُونَ ذِرَاعًا وَحَائِطُ ٱلْلَيْةِ آيُخَلُّهُ خَسُ أَذْرَعَ عَلَى ٱلْتَحْمِطُ وَطُولُهُ تَشْمُونَ ذِرَاعًا . عِنْ وَقَاسَ ٱلْيَتَ مِنْ قَدِرَاعٍ طُولًا وَالنَّاحَةُ ٱلْمُنْصَلَّةَ وَالْلِنَّةَ وَحِيطَانَهَا مِنْهُ ذِرَاعِ طُولًا. عَلَيْكُ وَعَرْضُ وَجُو النَّيْت وَالسَّاحَةِ ٱلْمُنْفَصِلَةِ مِنْ جِمَّةِ ٱلشُّرْقِ مِنْهُ فِرَاعِ . ﴿ يَهُمُ ۚ وَكُلَّ طُولَ ٱلْبَلْيَةِ ٱلْتِي عَلَ وَجُهِ السَّاحَةِ ٱلْمُنْصِلَةِ فِي مُونَّهُ مِنَا وَأَسَاطِينَا مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ مِنْةَ فِرَامٍ . وَٱلْمُحْكَلّ الدَّاخِلُ وَأَرْوِقَةَ الدَّارِ ﴿ وَالْمَنَاتِ وَالْكُوِّي الْمُشَكِّمَةَ وَالْأَسَاطِينَ حَوْلَ الطَّبَقَاتِ الطَّلاثُ وَمَا أَمَامَ ٱلْسَنَةِ مِنْ أَلُواحِ ٱلْحُصَبِ عَلَى كُلِّ ٱلْعِيطِ وَمَا مِنَ ٱلْأَدْضِ إِلَى ٱلْكُوّى · وَكَانَتِ ٱلْكُوْيِ مُغَطَّاةً . ﴿ يَعِيْنِ وَمَا قَوْقَ ٱلْمُدْخَلِ وَٱلْبَيْتَ دَاخِلُهُ وَخَارِجَهُ وَأَلْمَا إِطَ كُلُّهُ عَلَى مُحْمِطَةٍ مِنْ دَاخل وَمِنْ خَارِج بِالْأَفْسِيةِ ، ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَهُ عَلَى ا وَغَدْلُ بَيْنَ كُوْفٍ وَكُرُوبُ نَخْلَةً . وَلَكُمُوفِ وَجِهَانِ ﴿ إِلَّهُ وَجُهُ بَشَرِ إِلَى ٱلْخُلَةِ مِنْ هُنَا وَوَجِهُ شِيلِ إِلَى ٱلثُّلَةِ مِنْ هُنَاكَ. هَكَذَا كَان مَصْنُوعًا فِي كُلِّ ٱلْيُتِ عَلَى تُحِيط بِهِ جِيْنِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ إِلَى مَا فَوْقَ ٱلْمُدْخَلِ كَانَ مَصْنُوعًا كُرُوبُونَ وَتَخِيلُ وَكَدْ إِلَكَ عَلَى خَانِطِ ٱلْمُكِلِ . عِنْ إِينَ وَعِضَادَنَا ٱلْمُكِلِّ مُرَبِّنَانِ وَوَجْهُ ٱلْمُدْسِ مَرَآهُ كُرَأَى وَجْهِ ٱلْهَبِكُلُ . عِنْهِ إِلَا أَلَدْى مِنْ خَشَبِرَ مَحْكُهُ آلاتُ أَذْرُع وَطُولُهُ ذِرَاعَانِ وَزَوَايَاهُ وَطُولُهُ وَجُدْرَانُهُ مِنْ خَشَبِهِ. وَقَالَ لِي هَٰذِهِ هِيَ ٱلمَّائِمَةُ ٱلَّتِي أَمَامَ ٱلرَّبِّ • وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ مِصْرًا عَانَ . ١٠ ١ وَلِمْذَنِّ الْمُصْرَاعَيْنِ مِصْرًا عَانِ يَثْنَيَانِ مَصْرَاعَانِ للمَصْرَاءِ ٱلْوَاحِدِ وَمَصْرَاعَانِ لِلْمِصْرَاعِ ٱلْآخِرِ • عَلَيْكِ وَكَانَ مَصْنُوعًا عَلَى مَصَادِهِ ٱلْمُهِكُلِ حَصَرُونِونَ وَتَحِيلُ كَمَا هُوَ مَصَنُوعٌ عَلَى ٱلْحِيطَانِ وَكَانَ إِفْرِيدٌ مِن عَمْبِ عَلَى وَجِهِ الرَّوَاقِ مِن عَارِجٍ . عَنْهِمْ وَكُوى مُشَبِّحَةٌ وَتَخِيلٌ مِن هُنَا وَمِنْ هْنَاكُ عَلَى جَوَانِبِ ٱلرَّوَاقِ وَعَلَى غُرْفَاتِ ٱلْيُتِ وَٱلْأَفَادِيرِ

## ألفضل آلثاني والأش بغون

كِيْنِ وَأَخْرَجَنِي إِلَى الدَّارِ ٱلْحَارِجِيِّةِ مِنَ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي نَحْوَ ٱلشَّمَالِ وَأَدْخَلِنِي إلَى الْحَادِمِ ٱلَّتِي تُجَاءَ ٱلسَّاحَةِ ٱلْمُنْصَلَّةِ وَتَجَاءَ ٱللَّذِيَّةِ جِمَّـةَ ٱلشَّمَالِ. ﴿ إِنَّ لِكُو فَكَانَ مَدْخَلْ ٱلثَّمَالِ لَدَى طُولِ مِنْ إِذِرَاعِ وَٱلْمَرْضُ خَسِينَ ذِرَاعًا . ﴿ يَهِ \* وَثَمَاهَ ٱلْمَشْرِينَ ذِرَاعًا ٱلْنَيَ لِلدَّادِ ٱلدَّاخِلِيَّةِ وَتَجَاهَ ٱلْحَرُّعِ ٱلَّذِي لِلدَّادِ ٱلْحَادِجِيَّةِ ٱسْطُوانَهُ فَبَالَةَ أَسْطُوانَهُ فِي تَلاَّثِ طَبْقَاتٍ . ﴿ يَهِيْكُمْ وَأَمَامَ ٱلْخَلَاءِ تَمْشَى عَشْرُ أَذْرَاءٍ عَرْضَانَحُوَ ٱلدَّاخِل وَطَريقُ . دَرَاغُ وَمَمَاخُلُمَا جِمَةَ الشَّمَالِ. ﴿ يَهِ إِلَّهِ وَالْحَادِعُ ٱلْمَلْيَا أَصَيْنُ لِأَنَّ ٱلْأَسَامِينَ أَكَلَّتْ مَنْ هَٰذِهُ وَمِنْ أَسَافِلُ ٱلْنَفِيةِ وَمَنْ أُواسِطِهَا ﴿ يَكُمُ ۚ إِذْهِيَ لَلَاثُ طَبْقَاتٍ وَآيِسَ لَمَا أَهْدَهُ كَانْجِدَة ٱلدُّورِ لِذَلِكَ كَانَتُ أَصْفَرَ عَا تَخْهَا مِنَ ٱلأُواسِطِ وَٱللَّافِي فِي ٱلأَرْضِ . كَنْ ﴿ وَٱلْجِدَارُ الَّذِي فِي ٱلْحَارِجِ عَنْدَ ٱلْخَادِعِ تَحْوَطَرِينَ الدَّارِ ٱلْحَارِجَيَّةِ طُولُهُ خَسُونَ ذِرَاعًا أَمَامَ ٱلْحَادِع بِهِيهِ لِأَنْ طُولَ ٱلْحَادِعِ أَلِي عِنْدَ ٱلدَّارِ ٱلْحَارِجِيَّةِ خَسُونَ ذِرَاعًا وَقَدْ كَانَ أَمَامَ ٱلْمَبْكُلِ مِنْ فَرِدَاعِ . ١٤ في وَمِن تَعْتِ هذهِ ٱلْخَادِعِ مَدْخَلُ مِنَ الشَّرْق حَيْثُ يُدْخَلُ إِلَيْهَا مَنَ ٱلدَّارِ أَخَارِجَةٍ ، كَيْنِيْكُمْ وَفِي عَرْضَ جِدَارِ ٱلدَّارِ نَحُو طَرِيق الشُّرَاقِ أَمَامَ السَّاحَةِ الْمُنْفَصِلَّةِ وَأَمَامَ الْبَائِيةِ كَانَتْ نَخَادِعُ ﴿ اللَّهُ وَأَمَامُهَا طَرِيقٌ كَمَرْأَى أَنْخَادِعِ ٱلَّتِي تَحْوَ طَرِيقِ ٱلشَّمَالِ كَعْلُولِهَا وَعَرْضِهَا وَجِيمِ تَخَارِجَا وَكَأْخَكَامِهَا وَأَبْوَاجِا. كَلَيْكُ وَكَا لَهُابِ الْخَسَادِعِ ٱلَّتِي نَحُو طَرِيقِ ٱلْخُنُوبِ كَانَ بَابٌ فِي دَأْسِ ٱلطَّرِيقِ وَهُقَ ٱلطُّرِينَ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱلْجِدَارِ ٱلْمُوَافِقَ يَحْوَطَرِيقِ ٱلشَّرَقِ حِنْ يُدْخِلُ إِلَيْهَا ، عَلَيْ وَقَالَ لِي إِنَّ عَادِعَ الشَّمَالِ وَتَعَادِعَ الْجُنُوبِ ٱلَّتِي أَمَامَ ٱلسَّاحَةِ ٱلْمُنْفَصِلَةِ هِي تَحَادِعُ مُقَدَّمةً . هُنَاكَ أَصْحُلُ ٱلْكُنَةُ ٱلَّذِينَ يُعْرَبُونَ إِلَى ٱلْأَبِّ أَقْدَاسَ ٱلْاقْدَاسَ وَهُنَاكَ يَضَمُونَ

المقاس الأفعاس الثنينية وَذَيهَة الحَمَّاة وَذَيهِتَ الإَمْ الأَنْ المَوْجِهُ بَلَ جَمَّونَ الْحَمْدِ الْمُحْدَّ الْمُحْدِّ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللل

#### ألفَصِلُ آلثًا لِثُ وَآلِأُمْ بَعُونَ

يهم وَذَهَبَ بِي إِلَى ٱلْبَلِ ٱلْبِي ٱلْنَفِ يَخُوَ طَرِيقَ ٱلفَّرْقِ ١٤ عَلِي فَإِذَا تَجْدِ إِلْهِ إِسْرَا نِيلَ قَدْ أَتَّى مِنْ طَرِيقِ الشَّرْقِ وَصَوْتُهُ كَصَوْتِ مِياهِ غَرْيَةٍ وَالْأَرْضُ قَدْ تَلأَلأَتْ مِنْ عَدِهِ . وَهُذُو وَالْوُوا الَّتِي رَأَيْهَا كَالْوُوا الَّتِي رَأَيْتُ إِذْ أَتَيْتُ لِتَعْمِد للديت وَكَا لُوْلَا اللِّي وَأَلِتُ عِندُ مُرِّكِارَ فَرَرَتْ عَلَى وَجْهِي . عَيْدٍ وَوَخَلِ عِندُ الرِّبّ إِلَى اَلْيَتِ مِنْ طَرِيقِ الْبَابِ الَّذِي وَجِبُ أَخُوَ طَرِيقٍ اَلنَّرْقِ. ١٠ هَذِي هَمَالِي اَلرُوحُ وَدَخَلَ بِي إِلَى ٱلدَّارِ ٱلدَّاخِلِيَّةِ فَإِذَا يَجْدِ ٱلرَّبِّ قَدْ مَلاَّ ٱلْيِّتَ . ١٠ وَتَعِثُ مُكلَّما لِي مِنَ ٱلْبَيْتِ وَكَانَ رَجُلُ وَاقِفَا بِجَانِي ﴿ يَكُمُ ۚ وَقَالَ لِي يَاأَنَىٰ ٱلْبَصْرِ هَٰذَا مَوْضِمُ عَرْشِي وَمَوْضِمُ أَخَلِيصِ قَدَعَ الَّذِي أَسْكُنْ فِيهِ فِي وَسْطِ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ إِلَّى ٱلْأَبِدِ وَكَا يُجِّنُ مِنْ بَعْدًا آلُ إِسْرَا بِلِلَ أَنْبِي ٱلْفُدُوسَ لَاهُمْ وَلَا مُلُوكُهُمْ يِزِيَاهُمْ وَيَجْتَثِ مُلُوكِهِمْ نِي مَشَادِفِهُمْ عِنْ يَجُنْلُهِمْ عَتَبَتُهُمْ أَدَى عَتَبَقِ وَعِضَادَتُهُمْ بِحِسَانِبِ عِضَادَتِي وَبَيْني وَيَيْتُهُمُ ٱلْمَالِطُ فَجُسُوا ٱنْهِي ٱلْسَدُونَ بِأَرْجَاسِهِمِ ٱلِّتِي صَنُّوا فَأَفْتِنْهُمْ بِنَضِي . ﴿ يَهِ مُلْقُمُوا ٱلْآنَ زِنَاهُمْ وَجْتَ مُلُوكِمِمْ عَنِي فَأَمْكُنَ فِي وَسَطِيمٌ إِلَى ٱلْأَبَدِه جيهج وأنت يَا أَنَ ٱلْبَشَرَ فَأَخْبُرُ آلَ إِسْرَا ثِيلَ بِٱلْيَتِ وَلِيَحْبُلُوا مِنْ آلْكِيمِمْ وَلَيَقِيسُوا ٱلرَّسْمَ . كَذَا إِلَى عَلِهُ امِنْ جَيرِ مَا صَنَّوا فَأَعْلِهُمْ جُورَةِ ٱلْيَتْتِ وَهَيْلُتِهِ وَتَخَارِجِهِ وَمَدَا خِلِهِ وَجِيعِ أَشَكَالِهِ وَرُسُومِهِ وَجِيعٍ سُفَةٍ وَشَرَائِهِ وَأَكْتِبُهَا عَلَى عُبُونِهِمْ وَلَيَعْظُوا صُورَةُ كُلُهَا وَجِيمَ رُسُومِهِ وَيَعْمَلُوا بِهَا . عِنْهِ هَيْدُهُ شَرِيسَةُ ٱلْيَبْتِ ٱلَّذِي عَلَى وَأَس ٱلْجَسِلِ ، إِنَّ جَهِمَ تُخُومِهِ عَلَى عُجِيطِهِ هِيَ قُدْسُ أَقْلَاسٍ . هٰذِه هِيَ شَرِيسَهُ ٱلْكِيتِ . جِيْرٌ وَهَٰذِهُ أَفَيْتُهُ ٱلمَٰذَبَحِ بِالْأَذَرُعِ وَٱلْذِرَاعُ وَمَاضَةٌ . أَيْضَنُ ذِرَاعُ وَٱلْمَرْضُ ذِرَاعُ وَحَافَتُهُ إِلَى شَفَيْهِ مِنْ حَوْلِهِ شِبْرٌ . وَهٰذَا هُوَ ظَهْرُ ٱلْمُذْبَحِ . ١٤٢٤ وَمِنَ ٱلْحِفْنِ عندَ ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلسَّطِي ٱلْأَسْفَلِ ذِرَاعَانِ وَٱلْمَرْضُ ذِرَاعٌ. وَمِنَ ٱلسَّطِي ٱلصَّنِيرِ إِلَى ٱلسُّطِّي ٱلْكَبِيرِ أَرْبَمُ أَذْرَعِ وَٱلْمَرْضُ ذِرَاعٌ. عَنْكُ وَٱلْأَدِيْلُ أَرْبُمُ أَذْرُمِ وَمِنّ الْأُرْنِيلِ إِلَى فَوْقُ أَرْبَعَهُ فُرُونَ . عِنْهِ وَالْأَرِنِيلُ النَّفَا عَصْرَةَ طُولًا فِي الْفَقَى عَضْرَةً عَرْضًا مُرْأَمُ عَلَى جَوَانِهِ ٱلْأَرْبَعَ . عَنْ قَالسَّعْ أَرْبَمَ عَفْرةَ طُولًا وَأَرْبَمَ عَفرةَ مَرْضًا عَلَى جَوَانِيهِ ٱلْأَرْبَهَ وَالْحَافَةُ مَنْ حَوْلِهِ نَمْفُ ذِرَاعَ وَحَمْنُهُ ذِرَاعُ مِنْ حَوْلِهِ وَدَرَجَانُهُ عُجَّاهُ ٱلشَّرُق . يَحِيْثِيرٌ وَقَالَ لِي يَا آئِنَ ٱلْبَشَرِ هَكَمَنَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ هٰية وُسُومُ ٱلمَذْبَحِ يَوْمَ يُسْنَمُ لِإَصْلَادِ ٱلْعُرْقَةِ عَلَيْهِ وَلِنَعْمِ ٱلدُّم طَلَيْهِ . كَانْ يُعْلَى ٱلْكَنْتَ ٱلله وتينَ الَّذِينَ هُمْ مَنْ ذُرَّتِهِ صَادُونَ ٱلْمُثَرَبِينَّ إِلَّ لِيَغْدُمُوا لِي يَعُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ عِسلامِنَ ٱلْبَرُ الْعَطَّآءَ ﴿ يَهِمُ إِنَّا خُذُ مِنْ دَمِهِ وَتُجْسَلُهُ عَلَى ٱلْفُرُونِ ٱلْأَرْبَعَةِ وَعَلَى أَرْبَر زَوَايَا السُّعْلِمُ وَعَلَى ٱلْحَافَةِ مِن حَوْلِهَا فَتَرْجِهِ وَتُكَثِّرُ عَنْهُ . ١١٤ وَٱلْخَذُ يَجِسَلَ ٱلْحَلَاّةَ فَيْحَرَقُ فِي مَوْضِهِ مُمَيَّزِينَ ٱلْبَيْتِ خَارِجَ ٱلْمُقِدِسِ: ٢٢٠٠ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي تُعَرِّبُ تَعْسَامِنَ الْمُوْصَعِيمًا لِلْفَطَاءَ فَلِرَكِي الْمُذْبَعِ كَمَّا ذَكِي إِلْفِيلِ . ١٢٥٪ وَمَنَى فَرَغْتَ مِنَ التَّرْكِيةِ مَرَّبُ عِنْدُ لا مِنَ الْقَرْضِعِيمَا وَكَنشَا مِنَ الْنَهَمِ صَعِمَا ١٤٤٤ وَيَبْهَا أَمَامَ الرَّبُ وَلُكُو

بلى الدار الداخلة الخفام في الفدس بفراب فريقت الفطاء يقول الشهدا الرب . المجاهد وتحفظ من محول المهم ميراتا قالي أناميز الهم فالا تنطوبهم ملحتها في إشرائيل إلى أنا ملكهم . جرج التقديمة وفريحة المطاآ وفريعة الإهم هم يا كالونها وكل تفد في إسرائيل لهم يكون . جرج وأول كل بالخود ومن كل شيء وكل تنديم من من على ما نفذ لموج وكل منه أوفرسة من الطور والبائم أدا يكون منها الكفة

#### ألفضل آلخامس وآلأث بغون

وَإِذَا قَسَمْتُمُ ٱلْأَرْضَ مِيرًانًا تُقَدِّمُونَ مِنَ ٱلْأَرْضَ تَقْدِمَةً مُقَدِّسَةً لِلرِّبَ طُولُمَا خَسَةٌ وَعَشْرُونَ أَلْمَا وَعَرْضُهَا عِشْرُونَ أَلْمَا . هَذِهُ تُكُونُ مُغَدَّسَةً فِي جِيم تُخُومها مِنْ حَوْلِهَا. ١٤٢٤ وَمِنْ هٰذِهُ مُرَبّعُ خَسْ مِنْةٍ فِي خَسْ مِنْةٍ عَلَى ٱلْخِيطِ يَصَحُونُ ا لِقُدْسَ وَخَسُونَ ذِرَاعًا تَكُونُ عَجِراً لَهُ مِنْ حَوْلِهِ . يَنْ فَيْ وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْمِيَاسَ تقيسُ طُولَ خَمَة وَعِشْرِينَ أَلْهَا وَعَرْضَ عَشْرَةِ آلَافِ وَهِنَاكَ بِكُونُ ٱلْمُدِسُ قُدْسُ الْأَقْدَاسِ. وَهُذَا كُونَ الْخُلِّ الْمُدِّسَ مِنَ الْأَرْضِ وَيُكُونُ الْمُهَاتِ خُدَّامِ الْمُديسِ الْمُثَرِّ بِينَ لِغِنْمُوا ٱلرَّبُ وَيُكُونُ لَهُمْ مَوْضَاً فَإِيُّوتِ وَمَكَانًا مُقَدِّساً فَتَقْدِسَ . عِنْ وَيَكُونُ لِلْاوِيْنَ خُدَّامِ ٱلْيُسْرِحْسَةُ وَعِشْرُونَ ٱلْعَاطُولَا وَعَشَرَةُ ٱلْأَوْرِعْرَضَا وَهُنَاكَ يَكُونُهُمْ مِلكُ مُدُن المَّكِينَ وَيَهِي وَتُجْمَلُونَ مِلكَ الْمَدِينَةِ خَسَةَ آلَافٍ عَرِضا وَخَسَةً وَعِضر من ا أَفَاطُولًا قُبَالَةَ الشُّدِمَةِ ٱلْمُدَّسَةِ فَكُونُ لِكُلِّ آلِ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ وَتَجَمَّلُونَ الرُّنيس مَا عَلَى جَانِتِي ٱلثَّقَيمَةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ وَمِلْكِ ٱلْمَدِيَّتَةِ مَا يَبِلَى ٱلْتُعْدِمَةَ ٱلْفَدَّسَةَ وَمَا يَبِلَي مِلْكَ الْدِينَةِ مِنْ جَةِ الفَرْبِ إِلَى الفَرْبِ وَمِنْ جَةِ الشَّرْقِ إِلَى الشَّرْقِ وَيَكُونُ الطُّولُ فَإِلَةَ مَكُلُ وَاحِدِ مِنَ ٱلنَّصِيبَيْنِ مِن تُخْمِ ٱلْمَرْبِ إِلَى تُخْمِ ٱلشَّرْق . ﴿ يَكُنُّ مَا لَكُ يَكُونُ أَ أَدْمَتُهُ وَمَلْكُهُ فِي إِسْرَائِكَ فَلا يَظلمُ رُوْسَاتِي شَمْى مِنْ بَعْدُ وَإِنَّا يُعْطُونَ ٱلأَدْضَ لِآلِ إِسْرَائِلَ لِأَسْبَاطِهِمْ . عِنْهِمْ مُكْفَا قَالَ ٱلنَّبِدُ ٱلرَّبْ مَسْبُحُمْ فَادُوْسَاتَهُ إِسْرًا نَيلَ كُفُوا عَنِ ٱلْجُورُ وَٱلِأَعْتِمَابِ وَأَجْرُوا ٱلْحُكَمَ وَٱلْمَدْلَ وَٱدْفَعُوا عَنْ شَعْي إِعْمَاقَكُمْ يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ . يَهِيْ إِنَّهُ سَكِنُونُ لَكُمْ مُوَاذِينُ عَدْلِ وَإِيفَ أَعَدلُ وَبَثُّ عَدَلَ. عَنْكُ وَيَحُونُ لِلإِيفَةِ وَالْبَدِّ مِقْدَادٌ وَاحِدْ بَحَيْثُ يَسَمُ الْبَثُّ عُشْرَ ٱلْحُسر وَٱلْإِيفَةُ عُشرَ ٱلْحُس فَيَكُونُ مِعْدَادُهُمْا عَلَى ٱلْحُسر . عَلَيْ وَيَكُونُ لَكُمُ ٱلْمِقَالُ عَشْرَينَ دَانَتًا واللَّنَّ عَشْرِينَ مَثَالًا وَخْسَةً وَعَشْرِينَ مَثْنَالًا وَخْسَةً عَشَرَ مَثَالًا. كَانَةٌ وَهٰذِه هِيَ ٱلْتُقْدِمَةُ ٱلَّتِي تُقَدَّمُونَهَا سُدُّسُ إِيفَةٍ مِن جُرِحُنطَةٍ وَسُدْسُ إِيفَةٍ مِنْ لِحِرِ شَمِيرٍ. ١٤٠٤ وَٱلْمُرْسُومُ مِنَ ٱلزُّبْتِ وَهُوَ بَثُّ وَٱلْبَثْ عُفْرٌ مِنَ ٱلْكُوْ وَعَشَرَةُ بُنُوثِ خُرِدُ . يَحِيدٍ وَشَاهُ غَنَم مِنْ عَلَ مِنْ مِنْ عَلَ مِنْ مِنْ عَلَ لَهِ إِسْرَائِكِ المُتَدِمَةِ وَأَلْفُرْ فَقِ وَذَا فِي السَّلَامَةِ الْمُكَارَةِ عَلَمَ مِنُولَ السَّبِدُ الرَّبُ. عَلَيْهِ وَتَلَى جَبِي شَبِ الأَرْضِ تَكُونُ هٰذِهِ ٱلتَّقْدِمَةُ لِرَ نِيسَ إِسْرَائِيلَ. ﴿ لَيْنِي وَعَلَى ٱلْأَنْيِسَ تَكُونُ ٱلْخُرَقَاتُ وَالتَّقْدِمَةُ وَالشَّكِ فِي الْأَعَادِ وَرَوْوسَ النَّهُورِ وَالنَّبُوتِ فِي جِمِ احْفَالَاتِ آلِ إِسْرَائِيلَ وَهُوْ يُقْرِبُ ذَبِيمَةَ ٱلْخُطَآهَ وَٱلثَّدِيمَةَ وَٱلْخُرَقَةَ وَذَبِيَّةَ ٱللَّاكَمَةِ الْكَفَّارَةِ عَنْ آِلِ إِسْرَائِيلَ. ﴿ يَهِيْ عَمَدُا مَالَ اَلسَّيدُ ٱلرُّبُّ فِي اَلشَّهُ الْأَوُّلِ فِي الْأَوُّلِ مِنَ الشَّهُ الْخُذُ عِبْلًا مِنَ ٱلْبَقَرَ صَحِبِهَا وَرُزَّتِي ٱلْمُدِسَ . هِيْنِيْ وَيَأْخُذُ ٱلْكَاهِنُ مِنْ دَم ذَيِعَت ٱلْحَطَآهُ وَيَجْمُ لَ عَلَى عَضَا يُدِ ٱلْيُتِ وَعَلَى أَرْمَ رَوَايَا سَطَحَ ٱلْمُذَبُّحُ وَعَلَى عَضَا يُدِ مَابِ الدَّارِ الدَّاخِلَةِ. هَيْئِهِ وَمُكَذَا تَعْنَعُ فِي السَّابِمِ مِنَ الشَّهْرَ عَنْ كُلُّ مَنْ صَلَّ وَغَوَى فَتَكَفِّرُونَ عَنِ ٱلبِّتِ ، ١٤٠٤ فِي ٱلنَّهُم ٱلأَوَّلَ فِي ٱلنَّوْمِ ٱلرَّامِ عَصْرَ مِنَ ٱلنَّهُم مِكُونُ لَكُمْ أَنْهِ مَعْ عِيدُ سَبَّةِ أَيَّام يُؤْكَلُ فِيهَا أَفْعَلِرُ . فَيَرَّبُ الرَّيْسُ فِي ذَلِكَ الزُورِ عَنْ نَفْيهِ وَعَنْ جِمع شَفْ الْأَرْضِ عِبْلَ خَطَاد . عَلَيْهِ وَفِي سَبْعَةِ أَيَّامِ الْبِيدِ يْقَرْكُ ٱلْخُرَقَةُ لِلرَّبُّ سَيَّمَةً غُلُول وَسَيْقَةً كَالشَّحِيمَةِ كُلُّ يَوْم مَن السَّبَقَ الْأَيَّام وَذَبِيفَ ٱلْخُطَاءَ تَيْسَ مَنَزِكُلُ يَوْمَ . ١٢٨٤ وَلِيَرَبُ ٱلثَّمْدِمَةَ آيِفَةَ الْجَلِ وَإِيفَةً الْكِمَةُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَلِمُ الْمُرْفَةُ الرَّبِ. هِيهِ مَنِسَةَ أَيْم تُمَرِّبُ فِي كُلْ يَوْم تَلْسَ خَطَّةً وَيُقَرِّ لِمِنْ عِبْلَامِنَ ٱلْبَرُّ وَكَنِسَامَ ٱلْنَهْ صَحِينِ. هِلَيْهِ وَسَنِسَةَ أَيْامِ يُحَدُّونَ مَن الْمُذَجِّ وَالْجَرْونَةُ وَكُلِّ الْوَهُ. هِلَيْهِ وَمَنَى ثَمَّنَ هُذِهِ الْأَيْمُ فَي الْكُم النَّكِن فَسَاعِدًا يَقْرِبُ ٱلْكُفَّتُ عَلَى الْمُذَيِّعُ عَرَقًا كُمْ وَذَا لِيَّ سَلامَتِكُمُ فَأَرْضَى عَكم يَنُولُ السَّبُو الرَّبُ

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّالِعُ وَٱلْأَمْرِ بَعُونَ

👥 وَرَجَمَ بِي إِلَى طَرِيقِ بَابِ ٱلْمُدْسِ ٱلْحَارِجِيِّ ٱلنَّجْبِ نَحْوَ ٱلثَّرْقِ وَكَانَ مُنْلَفًا . كَنْ فَالَّ لِيَ ٱلرُّبُّ إِنَّ هٰذَا ٱلْلِكَ يَكُونُ مُنْقَالًا يُفْخُ وَلَا يَدْخُلُ منْ وَجُلُّ لِأَنَّ ٱلرُّبِّ إِلٰهَ إِسْرَا ثِيلَ قَدْ دَخَلَ منْ مُنْكُونُ مُنْقِنًا . ﴿ يَعْتُمْ لَكُنُّ ٱلَّ نِسَ هُوَ يَجُلسُ فِهِ لِأُحْفِلَ خُنِزًا أَمَامَ أَلُابَ فَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ دَوَاقِ ٱلْبَابِ وَيَخْرُجُ مِنْ طَرِيفِهِ . المَدِي وَاللَّهُ فِي فِي طَرِيقَ إِلِ الشَّمَالِ إِلَى أَمَامُ ٱلْيَلِيِّ فَرَأَيْتُ فَإِذَا يَجُدِ الرَّبِ فَدْ مَلاَّ نَيْتَ ٱلرَّبِ فَحَرَدْتُ عَلَى وَجُعِي . عِيْجٍ مَشَالَ لِيَ ٱلرَّبُّ يَا ٱبْنَ ٱلْبَصْرِ وَجَهُ طَلَكَ ا وَأَنْظُ بِيَنِّكَ وَانْتُمْ إِلَّانِكَ كُلُّ مَا أَكْلِنْكَ بِهِ فِي جِيمٍ رُسُومٍ بَيْتِ الرَّبِ وَجِيمٍ شَرَانِهِ وَوَجَهُ قَلِكَ إِلَى مَذَخَلِ ٱلنِّيْتِ وَجِمَعَ عَالَيْجِ ٱلْكُفِّسُ . هُجَيْجٌ وَقُلَّ الْمُشَرَّفِئُ لِآلِ إِسْرَائِلِ هُنُكُنَا قَالَ النَّبُهُ ٱلأَنْتِ حَسِيحُمْ بِهِي أَنْفِابُكُمْ بِآلَ إِسْرَائِيلَ عِنْجُ وَإِنْفَالُكُمْ بَنِي الفُرْيَاءَ النَّفِ ٱلثَّلِي الشَّلِقُ الْأَنْبُ الْأَبْدَادِ لِيكُوفُوا فِي مَدْسِي وَيُقِتُوا بَيْقٍ وَتَلْمِيكُمْ طَايِ الخَمْ وَالْمُ مَنْ أَكُمْ نَصَتْمُ عَبْدَي بَضِعٍ أَرْجَاسِكُمْ عِنْكُ وَلَمْ تَقُومُوا بِمِرَاسَةِ أَصَابِي بَلَ أَقْتُمْ حَرَّاسًا تَرَسُونَ عَنْكُمْ فِي مَقْدِي . بِينِيج مَكْذَا قَالَ ٱلنَّيْدُ ٱلرَّبُّ لَا يُدخَلُ مَثُ دِسى ٱبْنُ غَرِيرِ أَغَلَتْ ٱلْعَلْ أَفَلُ أَغَلَتْ ٱلْجَسَدِمِنْ يَجِعِ بَنِي ٱلْفُرَآةِ ٱلَّذِينَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُ لَكِنَّ ٱللَّهِ يَبِنَ ٱلَّذِينَ أَبْعَدُوا عَنِي عَنْدَ صَلالِ إِسْرَا يُلِ ٱلَّذِينَ صَلُّوا عَنى وَدَّآهَ أَصْنَامِهِمْ تَعَمَلُونَ إِثْمَ أَنفهم ﴿ إِلَّهِ وَيُكُونُونَ فِي مَقْدِسِي خُدَّاماً مُتَوَلِّنَ أَبُوابَ ٱلْيُبْتِ وَخَادِمِينَ ٱلْيَتَ . هُمْ يَذْبُكُونَ ٱلْخُرْقَةَ وَالدَّيْنِةَ لِشَفْبِ وَهُمْ يَقِلُونَ أَمَالَهُمْ يَغِدْمُوهُمْ عَلَيْكَ لِأَنَّهُمْ حَدَمُوهُمْ أَمَامَ لْمُسْتَامِهِمْ وَكَانُوا لِآلَ إِسْرَا نِيلَ مُمْثَرَةً إِنْم . فَإِذْ لِكَ دَفَعْتُ يَدِي عَلَيْهِمْ يَفُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُ فَعْلُونَ إِنْهُمْ عِنْهِ وَلَا يَقْرَبُونَ إِنَّ لِحَدْمَةِ ٱلْكَمَنُوتِ وَلَاتُقْرَابِ إِلَى قُدْس ٱلْأَقْدَاسِ فِي شَيْء مِنْ أَقْدَابِي فَيْحِلُونَ تَجَهُمُ وَادْجَاسُهُمُ ٱلِّتِي صَنْعُوا . ٣ كَان وَأَجْعَلُمُ يْقُومُونَ بَحِرَاسَةً النَّيْتِ فِي كُلُّ خِدْمَتِهِ وَكُلُّ مَا يُصْنَمُ فِيهِ . يَحْتِيجُ أَمَّا الْكَذَّرُ اللَّاوِيلُونَ بُوْصَادُونَ ٱلَّذِينَ فَامُوا بِمِرَاسَةِ مَقْدِيبِي حِينَ صَلَّ عَنِي بُو إِسْرَا بِلَ فَهُمْ يَفْتَر بُونَ إِلَى " يُغَنِّمُونِي وَيَقَفُونَ أَمَايِيَ لِنُعَرِّبُوا لِي ٱلنَّخْمَ وَالدَّمَ يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبِّ عَهِيج وَهُمْ يَدْخُلُونَ مَقْدِينِي وَهُمْ يَفْتِي بُونَ إِلَى مَا يْدَتِي لِلدَّمْنِي وَيَقُومُونَ بِحِرَاسَتِي . عَلَيْ وَإِذَا دَخُلُوا أَيْوَابَ الدَّارِ ٱلدَّاخِلَيْةِ بَلِسُونَ ثِيَابًا مِنْ صَحَتَانِ وَلَا بِكُونُ عَلَيْهِم سُوفُ حينَ تَغْدُمُونَ فِي أَثِوَابِ ٱلدَّارِ ٱلدَّاخِلَةِ أَوْ فِي دَاخِلهَا . ﴿ إِنَّ مُكُونَ عَمَا إِنْ مِنْ كَتَانَ عَلَى دُوْوسِهِمْ وَسَرَاوِيلَاتُ مِنْ كَتَانِ عَلَى أَحْتَائِهِمْ وَلَا يَتَطَلُّمُونَ عَلَى ٱلْمَرَق . يُحَيَيْ وَإِذَا خَرَجُوا إِلَى ٱلمَّادِ ٱخْارِجِيَّةِ إِلَى ٱلشَّعْبِ يَتْرَعُونَ ثِيَابُهُمْ ٱلَّتِي يَخْلَمُونَ بِهَا وَيَضَعُونَهَا فِي عَلَامِ ٱلْمُدْسِ وَلِلْبَسُونَ ثِيَامًا أَخَرَ وَلَا يُعَدِّسُونَ ٱلشَّبَ بِثَيَّاتِهِمْ . وَلَا يَعْلَمُونَ رُوْوَسَهُمْ وَلَا يُرْسِلُونَ لَمْمُ خُصَلًا بَلْ يَجْزُونَ شَمَرَ رُوْوسِهِمْ . ﴿ ﴿ وَلَا يَشْرَبُ كَاهِنُ خْرًا عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى ٱلدَّارِ ٱلدَّاخِلَيَّةِ . ﴿ وَلَا يَتَرَوُّجُونَ أَرْمَلَهُ وَلَامُطَلَّفَ مَّ بَل يُّحِدُونَ أَبْكَادًا مِن ذُوِّيَّةِ آلِ إِسْرًا ثِيلَ أَوْ أَرْمَلَةً قَدْ أَرْمَلَتْ عَنْ كَامِن عِلَيْمَ وَيُسَلِّمُونَ سْمِيَ ٱلنَّهِيزَ بَيْنَ ٱلْمُصَّدَّسِ وَٱلْمُناحِ وَيُترِّفُونَهُمُ ٱلنَّجِسَ مِنَ ٱلطَّاهِرِ . ﴿ يَهْ لَا يَ ٱلْفُكْلَمَاتَ هُمْ يَعْلُونَ الْمُكُمَّ وَبَعَسَبِ أَخَكَايِ يَعْكُمُونَ وَشَرَا بِي وَدُسُويِ فِي جِيعٍ أَعَادِي يَعْقَطُونَ وَسُبُوتِي بُقَدِّسُونَ . عَنَيْعٍ وَلَا يَدْخُلُونَ عَلَى مَيْتُو مِن ٱلْبَقَر فَيَتَجُسُونَ . وَإِنَّا لَمُمَ أَنْ يَتَجُسُوا إلى وَأَمْ وَأَنِي وَأَنْ وَأَنْهَ وَأَحْ وَأَخْتِ لَمْ تَصِرُ لِرَجُل . وَيَهْدَ تَطْهِرِهُ يَحْسُونَ لَهُ سَبَّتَ أَيَّامٍ . وَهِ وَفَيْ يَوْمٍ دُخُولِهِ إِلَى ٱلْمُدْسُ

المُكِنِّنُ وَمِينَامِنَ الزَّيْتِ لِكُلِّمَ إِيفَةٍ · \$25% وَفِ النَّهِرِ النَّابِحِ فِي اَلَيْمُ النَّلِيسَ عَشَرَ مِنَ النَّهُرِ فِي النِيدِ يُقَرِّبُ سَبَعَةً أَيَّامٍ أَمَّالَ هَٰذِهُ مِنْ ذَيْسِهِ الْخَلَّةَ وَٱلْمُؤَمَّة وَالْكُلِيمَةُ وَالزَّيْ

#### ألفَصَلُ السَّادِسُ وَالْأَمْ بَعُونَ

كالله مُكَمَّا قَالَ السَّيْدُ الرَّبُّ إِنَّ بَابَ النَّارِ الدَّاخِلِيَّ النَّجْءَ غَيْرَ الشَّرْق يكونُ مُنْقَا سِنَّةَ أَيَّامِ ٱلْعَمَلِ وَفِي يَوْمِ ٱلسُّبْتِ يُلْتَحُ وَي يَوْمِ وَأَسَ ٱلشَّهُرُ يُلْتَحُ . عَيْرَ وَيَدْخِلُ ٱلرُّنيسُ ٱلْبَابَ مِنْ طَرِيق دِوَانِهِ ٱلْمُلْدِجِيَّ وَيَعْتُ عَدْ عِنَادَةِ ٱلْبَلِبِ وَلِيمَرْتُ ٱلْكَهَنَّةُ غُرَقَتُهُ وَدَبِيعَةُ سَلاَمَتِهِ وَهُوَ يَنْجُدُ عَلَى مَنَّةِ الْلِّبِ ثُمُّ تَخْرُجُ وَلَا يُظَلَ الْلبَ إِلَى الْسَارَ. وَيَعْفُدُ شَمْ الْأَرْضِ عِنْدَ مَدْخَلَ هَلَا الْلِّبِ فِي السُّوتِ وَفِي رُوْوس ٱلشُّهُودِ أَمَامَ ٱلرَّبِ. ١٠ عَنْهُ وَٱلْعُرَفَةُ ٱلَّتِي يُعَرِّبُهَا ٱلرَّيْسُ لِلرَّبِ فِي يَوْم ٱلسُّبْتِ سِتُهُ حُسلانِ صَعِيمَةٍ وَكُنسُ صَعِيمُ عَلَيْهِ وَالتَّدِمَةُ لِكُنبُسِ إِيفَةً وَالتَّدِمَةُ لِكُمَّلانِ عَلِيَّةً يَدِهِ مَمَّ هِينِ مِنَ الزَّبْ لِكُورُ إِينَةٍ . عَنْ يَعْمُ وَلْسِ النَّهُمْ عِنْسُ لِمِنَ ٱلْبَيْرَصِيمُ وَسِنَّهُ كُلَّانِ وَكَبْشُ تَكُونُ صَمِيمَةً . ﴿ يَعِيمُ وَيَقَرَّبُ تَقَدِمَةَ إِيفَةً لِلْجَل وَإِينَةً لَكُنِسُ وَقَدْرَ مَا كَالَتْ يَدُهُ إِلْمُلَانِ وَهِنَا مِنَ ٱلزَّبْتِ لِكُلِّ إِيفَةٍ . عِيمِ وَإِذَا مَخَلَ ٱلَّ بِيسُ فَإِنَّهُ بَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ دِوَاقِ ٱلْبَابِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقٍ . عِيج وَإِذَا دَخَلَ شَمْ الأَدْضِ إِلَى أَمَامِ الرَّبِّ فِي الإَحْتَفَ الْاَتِ فَالْجَبِي يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقٍ إلى الشَّمَالِ يَنَجُد يَغُرُجُ مِنْ طَرِيق بَلبِ الْجُنُوبِ وَاقْذِي يَدْخُلُ مِنْ طَرِيق بَلبَ ٱلْجُنُوبِ تَخْرُجُ مِنْ طَرِيقٍ بَلِبُ الشَّمَالِ فَلا يَرِحُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْبَابِ ٱلَّذِي وَخَلَ مِنْ فَل يَخرُجُ بِمَا يُقَالِلُهُ ﴿ يَكُنُهُ وَالرَّبْسُ يَدْخُلُ فِي وَسَعِيمٌ مَتَى دَخَلُوا وَيَوْرُجُ مَتَى مَرَجُوا . \$ ( وَفِي ٱلْأَعْبَادِ وَٱلِأَحْمَالَاتِ ثَكُونُ ٱلثَّقْدِمَةُ إِينَةً لِخِيلَ وَإِينَةً فِكُنِس وَعَلِيّة يَدِهِ الْمُعَلَانِ مَمَ هِينِينَ ٱلزُّبْتِ إِسْفُلَ إِيفَةٍ ، ٢٢٤ وَإِذَا تَرُّبُ ٱلرَّبْسُ مُرَّالَ تَطَوْعٍ غُرْفَةٌ ۚ أَوْ ذَيِهَةً سَلامَةٍ تَطَوْمًا لِرَّبِّ يُغْتَمْ لَهُ ٱلْبَكِ ٱلنَّقِهِ غَنُو ٱلشَّرْقِ فَيَرَّبُ عُرَقَةُ وَذَيِهَةَ سَلَامَتِهِ كَمَا يُعَرِّبُ فِي يَوْمِ السُّبْتِ ثُمَّ تَغَرِّجُ وَيُنْلَقُ ٱلْبَابُ بَعْدَ خُرُوجِهِ . الله وَتُعْرَبُ خَلَا حَوْلِياً صَمِيمًا سَكُلُ فِيْمٍ غُرْقَةً لِرَّبِّ نُعُرَّبُهُ صَبَاحًا فَصَبَّحًا كَلُنْ وَتُمَّوْكَ عَلَيْهِ مُقْدِمَةً صَبَاحًا فَصَبَاحًا سُدْسَ إِيفَةٍ وَمِنَ ٱلزُّيْتِ كُلْتَ حين لرَشّ ٱلبِّيدِ تَقْدِمَةَ لِرُبِّ رُسُومًا أَبِدِيَّةَ وَائِمَةً . عِنْهِ فَيُمِّرُ يُونَ ٱلْخَلَلَ وَٱلتَّدِمَةَ وَٱلزُّبْتَ سَبِّكَ السَّبَاكَ الْمُرْفَةَ وَالِنَةَ ، عِينَ مُكَذَا قَالَ السَّيْدُ الرُّبُّ إِذَا أَعْلَى الرُّ نِسُ عَطِيَّةً مِن مِيرَاثِهِ لِأَحْدِمِن بَنِيهِ فَعِي تَكُونُ لِلَيْهِ تَكُونُ مِلْكًا لَمْم الْوِدَاتِي وَإِذَا أَعْلَى عَطِيَّةً مِن مِيرَاتِهِ لِأَحْدِ مِن عَبِيدِهِ فَهِي تَكُونُ لَهُ إِلَى سَنَةِ ٱلْمِتْقِ ثُمَّ تَرْجُ لِلرُّ نِسِ. أَمَّا بِيهَا أَهُ فَيْكُونَ لِينِهِ. 323 وَلَا يَأْخُذُ ٱلَّ نِيسُ مِن مِيرَاتِ ٱلصَّفِ طَالِدَا إِيَاهُم مِن مِلْكِهِم لَكِنَّهُ مِنْ مِلْكِهِ ثُوَرْثُ مَنِيهِ لِلَّالْ يُفَرَّقَ شَمْي كُلُّ وَاحِدِ عَنْ مِلْكِ ، ١٤٤٠ وَأَقَ بِي مِنَ ٱلْمُدْخَلِ أَقِيي عَلَى جَانِبِ ٱلْبَكِ إِلَى تَخَادِمِ ٱلْمُدْسِ ٱلَّتِي لِلْكَفَّةِ ٱلْشَجْبَ يَخُو ٱلصَّالِ وَإِذَا هُنَاكَ مَوْمِنهُ عَلَى ٱلْجَانِيَينِ تَحْوَ ٱلْفَرْبِ. ٢٠٠٠ مَثَالَ لِي هٰذَا ٱلْمُومِنعُ ٱلَّذِي يَعْلَجُ فِيهِ ٱلْحَسَمَنَةُ ذَيِعَةَ ٱلْإِثْمِ وَذَيعَةَ ٱلْحُلْلَةَ وَيُنْفِطُونَ ٱلتَّقْدِمَةَ لِلْلاَيَخُرْجُوا يها إلى الدَّارِ ٱلْخَارِجَةِ فَيْقَدْسُوا النَّفْبَ . عِنْ وَخَرَجَ بِي إِلَى الدَّارِ الْخَارِجِيَّةِ وَأَمْرُ فِي عَلَى ذَوَايَا ٱلدَّارِ ٱلْأَرْبَمِ فَإِذَا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنَ ٱلدَّارِ دَارٌ . ﴿ يَهُمُ إِفِي زَوَايَا ٱلدَّارِ ٱلْأَدْتِمِ دُورٌ صَفْيرَةً طُولُهُما أَرْبَعُونَ وَعَرْضُهَا كَالأَوْنَ وَلِلزَّوَايَا ٱلْأَدْبَمِ فَيَاسُ وَاحِدٌ . ولأربيها جُدْرَانُ عَلَى مُعِيلِمَا وَقَدْ مُسْمَتْ مَطَابِخُ مِنْ تُحْتِ ٱلْجُدْدانِ عَلَى ٱلْعَيطِ وَ الْمُثَلِّقُ فَعَالَ لِي هُذِهِ لِيُوتُ الطَّاخِينَ أَلِي يَعَلَّمُ فَيهَا خُدَّامُ ٱلْيَتِ ذيعَةَ

## ألفضك السكايغ وآ لأنربغون

وَدَجَمَ فِي إِلَى مَدْخَلِ ٱلنِّيْتِ فَإِذَا بِسِيَاهِ تَخْرُجُ مِنْ تَصْدِعَتَهِ ٱلنَّيْتِ تَحْوَ ٱلشَّرْقِ

لِأَنَّ وَجَهَ ٱلْيَتِ نَحُو النَّرْقِ وَٱلْمِياءَ تَغْزِلُ مِنْ تَحْتُ مِنْ جَانِ الْيِّتِ ٱلْأَبْنِ مَنْ جَنُوبِ ٱلْمُدَيِّحِ . عَيْمِهِ وَخَرَجَ بِي مِنْ طَرِيقٍ بَلِبِ ٱلشَّمَالِ وَدَادَ بِي فِي ٱلطَّرِيق الْمُلْدِجِيْ إِلَى أَلْبَابِ الْمُلْدِجِيْ عَنْدَ الطَّرِيقِ أَلْتُجْبِ غَنُو الشُّرْقِ كَإِذَا بِأَلِيَاهِ تَخْرِي مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْنِ . ﴿ يَهِيْعُ وَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ غَوْ اَلطُرْق كَانَ يَسِيْدِهِ خَيْطٌ فَتَلَسَّ آلْت فِرَامِ وَأَجْازَ بِي فِي ٱلْمِياهِ وَٱلْمِياهُ إِلَى ٱلْكَمْيِين ، وَمَعْ مُمَّ قَاسَ أَفَا وَأَجْسَازَ بي في ٱلْمِيَاهِ وَٱلْمِيَاهُ إِلَى ٱلرَّحْبَيْنِ. ﴿ يَعِيْنِ ثُمَّ قَاسَ أَفَا وَآجَازُ فِي وَالْمِيَاهُ إِلَى ٱخْتُونِ فَي أَمُّ عَلَى أَلْمَا فَإِذَا بَقِر لَمُ أَفْدِرْ عَلَى ٱلْأَجْسَازِ فِيهِ لِأَنَّ ٱلْمِيَاةَ صَارَتَ طَافِيةً مِياهَ سِبَاحَةً نَمْرًا لَا يُنبُرُ . يُحَدُّمُ قَالَ فِي أَزَأَيْتَ يَا أَنْ ٱلْبَصْرِ . وَذَهَبْ بِي وَرَجَمْ بِي إِلَى شَاطِئِ ٱلنَّهِ . ١ عَنْهِ وَأَلَا رَجْتُ إِذَا عَلَى شَاطِي ٱلنَّهِ أَنْحَالُ كَثِيرَةُ جِدًّا مِنْ هَنَا وَمِن هُنَاكَ . وَيُهِ مَنَالَ لِي إِنَّ هَٰذِهِ ٱلْمِيَّاهَ تَحْرُجُ مَكُو ٱلْبُعْبَةِ الشَّرْفَيَّةِ وَتَنْزِلُ إِلَى ٱلْمَوْدِ وَمَدْخُلُ ٱلْغَرَ ۚ إِنَّهَا تَصْرِفُ إِلَى ٱلْغَرِ مَنْتَنَى ٱلْمِيَّا ۚ . كَلْمُكُا وَكُلُّ تَصْرِحُيَّةٍ وَآحَتْ حَيثُ يَبِلُمُ ٱلنَّهُ نَحْيًا وَمُكُونُ ٱلسَّمَكُ كَتِيرًا جِدًا لِأَنَّ هٰذِهِ ٱلْمِكَهُ قَدْ بَلَنَّتْ إِلَى هُنَاكَ فَكُلُّ مَا يَبِلُمْ إِلَيْهِ النَّهُ أَبْفَقَ وَتَحَيّا . عَنْهِ إِلَّهُ وَيَقِفُ عَلَى هَذَا ٱلْجُرِ السَّيَادُونَ مِنْ عَيْنَ جَدْيَ إِلَى عَبِنَ عَبِلانِيمَ فَيَحِنُونَ مَبِسَطا الشَّبَاكِ وَيَكُونُ تَكُكُهُ عَلِى أَمْنَافِ كَسَلَكِ أَلْجُر الْسَلِيم كَثِيرًا جِدًّا. ١٤٤٤ أَمَّا مُسْتَثَمَّاتُهُ وَيَكُمُ فَلا نُشْقَى بَلْ تَجْسَلُ مِثْنًا . عَلَيْهُ وَعَل النَّرُعَلَى شَاطَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ مَيْشَأْ كُلُّ تُجَرِيغُ كَاكُ وَلَا يَذَابُلُ وَرَفَهُ وَلَا يَشْطِعُ غُرُهُ مَلَ كُلُّ شهر لِحَانِي مَوْ اكِيرَ لِأَنَّ مِياهَهُ تَخْرُجُ مِنَ ٱلْمُدِسِ فَيْكُونُ غُرُهُ إِلْمُلَّم وَوَدَّفَهُ مِنْفَاد ، وينها مُكَنّا قالَ السَّهْ الرَّبْ منوه مِنَ الْخُومُ الِّي فِيهَا رَوْنَ الأَرْضَ عَلَ حَسَبِ أَسْلِطِ إِسْرَائِيلَ الإَثْنَى عَشَرَ وَلِيُوسُفَ مَهْمَانِ • عَلَيْكُ زَفُونَ كُلُّ وَاحِدِمِثْلَ مَهْرِ أَخِيهِ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضُ أَلِّي رَفَعَتُ يَدِي عَلَى أَنْ أَعْلِيَا لِآ الْحَصْمُ فَتَمُ لَكُمْ مِيرًانًا . ﴿ لَيْهِ إِنَّ وَهُذَا نُحْمُ ٱلْأَرْضُ مِنْ جِسَةِ ٱلشَّمَالِ . مِنَ ٱلْجَرِ ٱلْكَبِيرِ عَلَى ظُريق خَنُونَ وَأَنْتَ آتِ إِلَى سَدَدَ عِلَيْ خَاهُ وَبِيرُونَةُ وَسِيرًا نَبُمُ أَلِي بَيْنَ تَخْمِ مِمَشْقَ وَأَغُمْ هَاهَ وَحَمَرَ يَكُونُ ٱلَّتِي عَلَى نَغُمْ حَوْدَانَ . ١٢٠٠ وَيَحْمُونُ ٱلنَّفُهُ مِنَ ٱلْجُر حَمَرَ عَنُونَ ثَخْمَ دِمَثْقَ وَصَافُونَ نَخُو ٱلنَّمَالِ وَتُخْمَ خَلَةً • وَهَذِه جِمَـةُ ٱلتَّمَالِ • عَنْ وَتُكُونُ جَهُ ٱلثَّرْقِ بِمَا بَيْنَ حَوْدَانَ وَدِمَشْقَ وَمَا بَيْنَ حِلْمَادَ وَأَرْضَ إِسْرَا مْلَ عِندَ ٱلْأَرْدَنِ. فَتَقِيسُونَ مِنَ ٱلْتُحْمِ إِلَى ٱلْجَرِ الشَّرْقِ. هَنِهُ جِنَّهُ ٱلشَّرْق. ٢٠٠٠ وَجَهُ ا ٱلْجُنُوبِ يَيناً مِنْ كَامَادَ إِلَى مَا الْكُنُومَةِ فِي قَادِشَ وَمِنَ النَّرِ إِلَى الْجَوِ الْكَيدِ . هذه جِهَ ٱلْبِينِ جُنُوبًا . عِنْهُ وَجِهُ ٱلْفَرْبِ ٱلْجُرُ ٱلْكَبِيرُ مِنَ ٱلثُّمْمِ إِلَّى مَا قُدًّامْ وَأَنْتَ آتِ إِلَى حَمَّةَ إِهْلِهِ جِسَةُ ٱلْفَرْبِ. ١٠٠٠ فَتَصْبِمُونَ هَلِهِ ٱلْأَرْضَ لَكُمْ عَلَى حَسَب أَسْبَاطِ إِسْرَائِسِلَ \$20 تَقْسِلُونَهَا بِٱلْمُرْعَةِ بِيرَاقُدَكُمْ وَإِفْرَيَّةَ ٱللَّمَالَاَّ فِهَا يَيْتَكُمُ ٱلَّذِينَ وَلَدُوا بَنِينَ فِيهَا بَيْنَكُمْ فَيَكُونُونَ لَّكُمْ كَالصِّرِيجِ فِي بَنِي إِسْرَائِسِلَ وَيَشُّعُ لَهُمْ مِيرَاتُ مَمَكُمْ فِيَا بَيْنَ أَسْبَاطِ إِمْرَائِسِلَ . ١٤٢٤ وَٱلسِّبُطُ أَلَّذِي فِيهِ يَكُونُ ٱلْتَرَبِبُ دَخِلًا هُنَاكَ تُعْلُونَهُ مِيزَاتُهُ يَقُولُ ٱلسِّدُ ٱلرُّثُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلَّاثِمُ بَعُونَ

وهده أنها الأسباط من حد الشال بهانب طرية خفوة وأنت آمنو إلى الله عَلَيْهِ حَفُونَ وَأَنْت آمنو إلى الله عَلَيْهِ حَلَمَ فَيْمُونَ مِنْ عَبِهُ الشّهَالِ بَهَائِهِ حَلَمَ وَمَنْ عَبْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَانِينَ عِبْمُ اللّهُ وَهِ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ الللّهُ

# ڹ*ۗٷ*ڴؙٙڴٳڹۑؘٵڬٙ

#### أأنمصك الأوك

وي السُّنةِ التَّالِيَّةِ مِن منك لِم إنهم مَكِ يَهُودَا أَنَّى تَبُوكُهُ تَمَّرُ مَكِ ؟ بِلَ إِلَّ أُورَشَلِمَ وَحَاصَرَهَا يَهِيمَ فَجَلَ ٱلرُّبُّ فِي يَدِهِ لِمَافِمَ مَلِكَ يَهُوذَا وَبَعْضَ آنِيةَ بَيْتِ ٱفْوَفَاكَى بِهَا إِلَى أَرْضِ سُنَمَارَ إِلَى بَيْتِ إِلَيْهِ وَأَدْخَلَ ٱلْآتِيَـةَ إِلَى بَيْتِ خِزَاتَةِ إلْمُهِ . وَأَمْرُ ٱلْمِكُ أَشْفَرُ وَنِسَ حِصْيَاتِهِ أَنْ يُحْسِرَ مِنْ بَنِي إِسْرًا نِسِلَ مِنَ ٱللَّسُل ٱلْمُلَكِيِّ وَمِنَ ٱلْأَمَرَآهُ ﴿ وَلِيكَا لَا عَبْ فِيهِمْ حِسَانَ ٱلْنَظْرِ يَشِقُونَ كُلُّ حَصْمَةً وَيُدْذُّكُونَ ٱلبِلَمَ وَيَنْتُهُونَ ٱلْمُرَفَّةَ بَئِن يَكُونُونَ أَهْلًا لِلْوَقُونِ فِي مَشْرِ ٱلْمِكِ وَلِتَنْلُم كِتَابَةِ ٱلْكُلْمَا نَبِينَ وَلِسَانِهِمْ . ﴿ يَهِي وَوَظَّنَ لَمْمُ ٱلْلِّكُ رِزْقَ كُلِّ يَوْمَ فِي يَوْمَهِ مِنْ طَمَام ٱلْمِكِ وَمِنْ خَر شَرَاهِ لَكِي يُرَوا ثَلَاثَ سنِينَ وَبَعْدَ غَامِهَا يَعْفُونَ أَمَامَ ٱلْمَكِ . وَكَانَ بَيْتُهُمْ مِنْ بَنِي يَهُوذَا دَانِيَالُ وَحَنْنَيَا وَبِشَائِلُ وَعَرْدُيًّا . وَهَا عَجَلَ لَمْمُ رَيْسِ ٱلْحَسْانِ أَسَالَ مَثَى دَانِيَالَ بَلْتَصْرَ وَحَنْلَيَا شَدْدَكَ وَمِيثَا ثِلَ مِيثَكَ وَعَزَدْكا عَبْدَ نَجُوهُ عِنْ إِلَّ وَانِ ذَانِهَ الْ عَزِمَ فِي ظَيْهِ أَنْ لَا يَنْتُمِنَ بِكَمَامُ ٱلْمَكِ وَخْر شَرَّايِهِ ضَأَلَ رَئِسَ ٱلْحَصْيَانِ أَنْ لَا يَتَجْسَ. عِيجَ فَأَنَالَ ٱللهُ دَانِيَالَ نَسْسَةً وَرَحَّةً لَدَى دَ شِس اَلْحُصْبَان عِنْهِ عَمَالَ دَ شِسُ اَلِحُصْبَانِ إِمَا نَيَالَ إِنَّى أَخَافُ مِنْ سَيْدِي ٱلْمَاكِ أأني وَظُفَ مَأْكُمُ لَمُ مُرْرَكُمُ أَنْ يَرَى وُجُوهُكُمُ أَخَلَ مِنَ ٱلْمِثَانِ أَزَّاكُمُ فَعَبَلُوا عَلَى رَأْسِي مَرِيَّةَ أَمَامَ ٱلْمُكِ. ١٠ وَقَالَ وَانِيَالُ فَمُلْصَرِ ٱلَّذِي وَلَاهُ رَيْسُ ٱلْمُصْلِنِ عَلَى دَانِيَالَ وَحَنَلَيَا رَمِيثَا لِسِلَ وَعَزَدُيًّا عَلَيْهِ خَرْبُ عَبِيدُكَ عَشَرَةً أَيَّامٍ وَكُسُطَ صَلَانِيُّ فَنَاكُلُ وَمَا لَهُ فَلَشْرَتَ عِينَا ثُمُّ لِنَبْدَ أَمَامَكَ مَنَاظِرٌ أَ وَمَنَاظِرٌ الْفَتْيَانِ الَّذِينَ يَاكُلُونَ مِنْ طَلَامِ ٱلْمِكِ ثُمُّ ٱصْنَعْ مَعْ عَبِيدِكَ بِحَسَبِ مَا تَنْظُرُ. ﴿ إِنْ إِلَيْ ضَيَعَ لَمْ هُذَا ٱلْكَلامَ وَمَرْبَهُمْ عَشَرَةً أَيَّامٍ . عَنْ وَبَهْدَ ٱنْفِضا وَالْأَيَّامِ ٱلْسَرَةِ بَعَثَ مَناظرهم أَحْسَنَ وَأَسْنَ مِنْ جِيمِ ٱلْتِتَابَ ٱلَّذِينَ يَا كُلُونَ مِنْ طَمَامِ ٱلْمِكِ. ١١٤ وَكَانَ ٱلْمُصَرّ يَفَعُ طَمَامَهُمْ وَخَرَ شَرَابِهِمْ وَيُسْطِيهِمْ فَطَانِيُّ . ﴿ وَأَعْطَى أَفَهُ أُولِكَ ٱلْمَثَانَ ٱلْأَرْبَعَةَ مَرْفَة وَعَقْلًا فِي كُلُّ كِتَايَةٍ وَمَكْمَةٍ وَكَانَ دَانِيَالُ ذَا فِطْنَةٍ فِي جِيمِ ٱلرُّوى وَٱلْأَخْلامِ. : كَلِيْنِ وَأَا غُتِ الْأَيَامُ لِإِحْشَادِهِمْ عَلَى حَسَبِ أَمْرَ ٱلْكِ أَحْضَرَهُمْ دَ فِسُ ٱلْحُسْيَانُ أَمَّامَ تَلُوكُهُ نَصْرَ . عَلَيْهِ فَتَكُلُّمُ ٱلْمِكْ مَعْمُ ظَلَّمْ يُوجَدُ فِي جَمِيهِمْ مِثْلُ دَانِيالَ وَحَنْفِ وَمِيشَا يْلِ وَعَرْدٌ إِ فَكَانُوا يَتَفُونَ أَمَامَ ٱلْكِ . وي عَلَى كُل كُلام حَكَمَة وَفَلْتَهُ يَمَا سَأَهُمْ عَنْ اللِّكُ وَجَدَهُمْ يَفُونُونَ بِمَثَرَةِ أَضْافٍ جَيمَ ٱلسَّحَرَةِ وَٱلْجُوسِ ٱلَّذِينَ فِي مُلْكَتِهِ كُلِّهَا . عِنْهِمْ وَكَانَ دَانِيَالُ هُنَاكَ إِلَّ ٱلَّذِيهُ ٱلْأُولَ لِكُورَشَ ٱلْمُك

### ألفَصُكُ ٱلثَّانِي

عليه وفي النّه الكانية بين ملك توكان مُرَحَلَم تهاكه مَرْ أَللهُ اللهُ مَا الْحَمْرُ أَسَلاما فَالْرَعْمِ تَفْسُهُ وَفَهَمَ عَلَمُ مَنَاهُ . هِيهِ قَالَمَ اللّهِ أَنْ لِدَى الْحَمْرَةُ وَالْجُوسُ وَالْمُرْافُونَ وَالْكُفَا بِيْنِ نَلِيبُنُوا فِيقِدِ أَخَلَامُ فَأَوْا وَوَقُوا أَمَمُ اللّهِ . هِيهِ قَال لَمْ اللّهُ اللّهُ إِنْ حَلَمَتُ طَلّمَ فَازَعَتِ تَشْرِيحَى إِنَّ الْأَبِدِ أَخِيرَ عَبِدَلَةً بِلَمْلِم فَالْمِالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ بِالأَوْمِيةُ أَلْمِهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ فَدَ مَن مِن فِولُ النّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهِ وَمَن يَوْمُ اللّهِ مَن اللّهُ وَمُعْلَى لِيرُكُمُ مَا إِلَى اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ال

خُسَةً وَعَشْرِينَ أَلْمَا فِي الْمُرْضِ وَالطُّولُ كَأَحْدِ الْأَنْصِيَةِ مِنْ جَهِ الشُّرْقِ إِلَى جِهَةٍ النَّرْب يَكُونُ ٱلْمُدِينُ فِي وَسَطِهَا . عِنْ وَالْتُقْدِمَةُ ٱلَّتِي تُعَدَّمُونِهَا لِلرُّبْ يُكُونُ طُولُهَا خَسَةً وَعَشْرِينَ أَلْمَا وَمُرْضُهَا عَشْرَةَ آلاف . ١٠٠ وأَنْقُدْمَةُ الْفَدُّسَةُ أَلَق الْمُكْتَ تَكُونُ نَخُوَ الشَّهَالِ خَسَّةً وَعَشْرِينَ أَنْهَا وَتَخُوَ الْفَرْبِ عَشَرَةَ ٱلْآنِ عَرْمَنَا وَنَحُو الشَّرْق عَشَرَةَ آلَافِ وَتَحْوَ ٱلْجُنُوبِ خَسَةً وَعَشَرِينَ أَلْمَا طُولًا وَيُكُونُ مَقْدِسُ ٱلرَّبِ فِي وَسَطِهَا. وَهِيَ تَكُونُ لَكُمَّنَّةِ ٱلْمُتَّسِينَ مَنْ بَنِي صَادُوقَ ٱلَّذِينَ أَقَامُوا خِنْبِي وَلَمْ يَضِلُوا عَدَ ضَلَالَ بَنِي إِسْرًا لِيسِلَ كَمَا ضَلَّ ٱللَّاوِيُّونَ • ١٢٤٪ فَكُونَ لَمْم تَقْدِمَةُ مِنْ تَقْدِمَةِ ٱلْأَرْضَ قُدْسَ أَقْدَاسَ عِنْدَ تَخْمِ ٱللَّاوِيِّينَ. ٢٢٤٪ وَلِلَّاوِيِّينَ فَالَةَ نَخْمِ ٱلْكَنَةَ يَكُونُ حَمَّةً وَعَفُرُونَ أَفَا طُولًا وَعَشَرَهُ آلَافِ عَرْضًا - الطُّولُ حَكُلُّهُ خَمَّةٌ وَعَفْرُونَ أَفَا وَٱلْمَرْضُ مَشَرَةُ ٱلْآلِفِ . عِنْ وَلا يبيلونَ مِنْهُ وَلا يبدأونَ فَلا تُعْلَ بَوَا كِيرُ ٱلأَرْض الأنبَ المُقدَّمةُ الرَّبِ المُرتِينِ وَالْحُلْمَةُ الْآلَافُ الْلَاقَةُ عَرْضًا فِي طُول الْحُسْمَةِ وَٱلْمُشْرِينَ أَلْمًا تَحْفُونُ حَلَّا فَمَدِينَةٍ سُكُنَّى وَتَجْرًا وَتُكُونُ ٱلْمُدِينَةُ فِي وَسَطًّا. والما وهذه أقيستها من جَهِ أَلْثُمَال خُسُ مِنْ وَأَرْبَعَهُ آلَاف وَمِنْ جَدِهِ ٱلْخُوبِ حْسُ مِنَّةٍ وَأَرْبَعَهُ الآلفِ وَمِنْ جِهَ الشَّرْقِ خِسْ مِنَّةٍ وَأَرْبَعَهُ الَّافِ وَمِنْ جَهَ الْمُرْبِ خَسُ مِنَّةٍ وَأَذْبَعَهُ آلَانِي. يَعِينُهُ وَكُونُ ٱلْحَيْرُ الْمَدِينَةِ نَحْوَ ٱلثَّمَالِ مِنْنِينَ وَخَسِينَ وَتَمُو ٱلْجُنُوبِ مِنْ عِنْ وَخَسِينَ وَنَحْوَ ٱلشَّرْقِ مِنْ يَنْ وَخَسِينَ وَنَحْوَ ٱلنَّرْبِ مِنْ يَن وَخْدِينَ. ﴿ وَإِنَّا إِنِّ فِي ٱلطُّولُ قُلَّةَ ٱلتُّقَدِمَةِ ٱلْقُدَّسَةِ مَشَرَةً ٱلْآنِي تَحْوَالشَّرْقَ وَعَشَرَهُ ٱلْآنِ غُمُو ٱلْتَرْبِ وَهُو قُبَالَةَ ٱلتَّقْدِمَةِ ٱلْفَدْسَةِ وَغَلَّهُ تَحْوِنُ طَلَما لِخُدَام ٱلْدِيَةِ . ﴿ يَهِيْ وَخُدَّامُ ٱلْدِينَةِ يَخُدُمُونَهَا مِنْ جِهِمِ أَسْلِطِ إِسْرَا ثِيلَ . ﴿ يَهِ وَالسَّدِمَةُ كُلُّمَا ٱلَّتِي هِيَ خَسَةٌ وَعِفْرُونَ أَلْمَا فِي خَسَةٍ وَعَفْرِينَ أَلْمَا مُرَّبِّسَةٌ تُعُدِّمُونِهَا تَقْدِمَةً مُعُدَّمَةٌ وَمَاكَ الْمُدِيَّةِ . عِنْهِمْ وَأَلْبَاقِ يَكُونُ لِلرَّنِسِ مِمَّا عَلَى جَانِي ٱلصَّدِمَةِ الْمُدَّنَّةِ وَمِنْ الْدِينَةِ مِمَا مِلِ الْخُسَةَ وَالْسِفِرِينَ أَفَا الْتِي تَتَّقَدِمَةِ إِلَى تَخْم الفّرق. وَحَظَائِكَ مِنَ ٱلْفَرْبِ مَا يَلِي ٱلْحُسَةَ وَٱلْمِشْرِينَ أَلْمَا ۚ إِلَى تُخْمَ ٱلْفَرْبِ يَكُونُ قِسَا إِرْ نِس . فَتَكُونُ الثَّدِمَةُ الْلَذُّ أَنَّةَ وَمَعْدِسُ النِّيتِ فِي وَسَطَى . عَلَيْ وَخَلامِكَ ٱللَّاوَ بِينَ وَمَلْكَ ٱلْمُدِينَـةِ ٱللَّذَيْنِ فِي وَسَطِ مَا هُوَ لِلرُّ بْسِ فَمَا بَيْنَ ثَخْم يَهُوذَا وَتُخْم بَلْكِينَ بُكُونُ لِرَّ نِيسٍ. ﴿ يَهِلُهُ وَبَاقِي ٱلْأُسْبَاطِ مِنْ جَهَ ٱلثَّرْقِ إِلَى جَمَّةِ ٱلْمُرْبِ لِلْهَايِينَ قِدْمُ وَاحِدُ . ١٨٠٤ وَعَلَى تُخْمِرُ الْمَكِينَ مِنْ جَسَةِ ٱلشَّرْقِ إِلَى جِهَةِ ٱلْتُرْب التِمُونَ فِيمُ وَاحِدُ . عِنْهِ وَعَلَى تَخْمُ يَعْمُونَ مِنْ جَةِ الشَّرْقِ إِلَى جَدِ ٱلْمُرْبِ لِيَنَاكُمْ قِيمٌ وَاحِدٌ : عِلَى وَعَلَى تُخْمُ يَنَاحَكُمْ مِنْ جِنَةِ الشُّرُقِ إِلَى جَهَ الْمُرب إِنْهُ لُونَ قَدْمُ وَاحدُ . ١٢٠٠ وعَلَى نَخْمُ رَبُولُونَ مِنْ جَهَ ٱلشَّرْقِ إِلَى جَدَةَ ٱلفَّرْبِ لِلَهِ صَمْ وَاحْدُ . عِنْ ﴿ وَعَلَى تَخْمِر جَادِينَ جِهَ ٱلْخُوبِ عِنَا يَكُونُ ٱلنَّهُم مَن كَامَارَ إِلَى مَّا الْخُسُونَةِ فِي قَادِشَ وَمِنَ النَّهِرِ إِلَى الْجَرِ الْكَبِيرِ ، ﴿ وَإِنَّا لِمَا مِنْ اللَّهِ الْمُ تُلْبِوْنَا مِيرَانًا لِأَسْبَطِ إِسْرَائِسِلَ وَهُذِهُ هِي ٱلْأَنْسِسَةُ يَقُولُ ٱلسِّيدُ ٱلْاتْ. المنت وَهْذِهُ غَارِجُ الْمُدِيَّةِ مِنْ جِنَةِ النَّمَالِ قَالْمَا خَسْ مِنْةٍ وَارْبَسَةُ آلَافٍ. ين والمواب المدينة بمسَب أنهاه أساط إسرًا فيل تكاتبه أنواب غو الشمال مل رَأُوبِينَ وَبَكِ يَهُوذَا وَبَكِ لَادِي. عَنْ عَنْ جَهَةِ الشُّرْقِ ٱلْتِيكِسُ خَسُ مِنْ وَأَرْبَعَةُ آلَافِ وَٱلْأَبْوَابُ لَلائَةٌ بَلِ يُوسُفَ وَبَلِ بَلْلِينِ وَبَلْ دَانٍ . عِنْ عِنْ جَنْ ٱلْجُنُوبِ ٱلْمَيْلِ خَسْ مِنْهُ وَأَدْبَعَهُ ٱلْاَيْ وَٱلْأَيْرَابُ كَلاَثَهُ ۚ إِلَى بِشَاحَ مِشَاكَ وَمَلْ زَيُولُونَ . \$ \$ وَمِنْ جَهِ ٱلْمُرْبِ ٱلْقِيَالُ خُسُ مِنْهِ وَالْبَعَةُ ٱلْافِ وَٱلْأَبْوَابُ لَلْاَنَةُ لِلْ جَادِ وَبَالْ أَشِيرَ وَبَالْ تَفْتَالِي . عِيرٍ فَالْفِيطِ أَفَانِيةَ عَشَرَ أَفَا. وأنمُ ٱلْدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمُومِ ٱلرَّبُّ هُنَاكَ

كَذَٰلِكَ هِي تَشْخَقُ وَتَحْطِيمُ جِيعَ يَتُكَ . ﴿ لَا لِكُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا إِمَّ بَعْضُهَا مِنْ خَزَفِ أَفْخَارِ وَٱلْبَعْضُ مِنْ حَدِيدِ فَهُوَ أَنَّ ٱلْمَلَّكَةَ تَكُونُ مُثَّبَّةَ وَكُونُ فَيَّا مِنْ قُوَّةِ ٱلْحَدِيدِ قَلِدْلِكَ رَأَيْتَ ٱلْحَدِيدُ مُخْتَلِمًا يَخَرَف مِنَ الطِّينِ • ﴿ لَهُمَّا أَنَّ أَمَّا مِ ٱلْكَدَمَيْنِ بَعْضُهَا مِنْ حَدِيدٍ وَبَعْضُهَا مِنْ خَزَفٍ فَكُذَٰ إِلَكَ يُكُونُ بَعْضُ ٱلْمَلْكَةِ صُلًّا وَٱلْبَكْنُ قَمِنًا . ١٤٠٠ وَمَا رَأْيَتَ مِنْ أَنَّ ٱلْحُدِيدَ مُخْلِطُ يُعَزِّفِ ٱلطِّينَ فَهُو أَنَّهُمْ تَخْطِطُونَ بِنَدَادِيُّ مِنَ الْبَصْرِ وَلَكِنَ لَا يَتْحَمُ هَذَا خَالَ كَا أَنَّ الْحَدِيدَ لَا يُخْطَطُ بللْزَف. عِنْ إِلَا مُولَا وَ اللَّهُ لِهِ يُعْمِ إِلَّهُ ٱللَّهَ مَلَكَةً لَا تَتَمَنُّ إِلَى الْأَبِدِ وَمُلْكُهُ لَا يُوْكُ لِنَصْبِ آخَرَ فَتَسْمَقُ وَتُغْنِي جَبِعَ فِكَ ٱلْمَالِكِ وَهِيَ تَخْلِتُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. عِلي أَمَّا مَا دَأَيْتَ مِنْ أَنْ حَجْرًا انْعُلَمْ مِنَ الْجَبِّلُ لَا بِالْبَدَيْنِ خَمَقَ الْمُدِيدَ وَالْحَكَنَ وَكُوْكُو وَالْقِمَّاتَ وَالدَّمَبَ فَهُوَ أَنَّ ٱلْإِلَٰهَ الْسَطِيمَ أَعَلَمَ ٱلْمَكَ مَا سَكِلُونُ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَخْلَمُ حَقُّ وَتَشْيِرُهُ صِدْنٌ . عِلَيْظٍ حِينَانِهِ مَرْ الْلِكُ نَلُوكُهُ نَشَرُ عَلَى وَجِهِ وَتَجَدَ لِمَانِيَالَ وَأَمَرَ أَنْ تُقَرَّبَ لَهُ تَقْدِمَهُ وَتَخُورُ وِمِّي . عِنْهِ وَأَجَابَ الْمِكْ دَانِيَالَ وَقَالَ إِنَّ إِلْمُكُمْ هُوَ إِلَّهُ ٱلْآلِيَةِ خَتًّا وَرَبُّ ٱلْمُولِ وَكَاشِفُ ٱلْأَسْرَارِ إِذْ قَدِ ٱسْتَطَلَتَ كَتَفَ هَذَا السّرَ. جهزيج جننا عظم الملك دانيال وأعطاه هدايا عظيمة كثيرة وسلطه على كل إظهر بَا بِلَ وَجَمَلُهُ دَيْسِمَ ٱلْوَلَاةِ عَلَى جَبِيمِ حُكُمَآ ا بَابِلَ . ﴿ وَلَذِي ٢ وَطَلَبَ وَا فِيالُ مِنَ ٱلْمِلْكِ وَوَلَّى شَدُوكَ وَمِيثَكَ وَعَهُدَ نَجُوعَلَى أَعْمَالِ إِظْهِرَ فِإِيلَ • أَمَّا وَإِنِيَّالُ فَكَانَ فِي بَابِ الْمَلِكِ

### ألفَصَلُ الثَّالِث

كالمنظ وإن تَبُوكَهُ نَصْرَ الْمُلِكَ صَنَعَ غِنَالَامِنْ ذَهَبِ طُولُهُ سِنُّونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ سِتُ أَذُرُع وَنَعَبُهُ فِي بُعْنَةِ دُودًا بِإِقَلِيم إَ إِلَ عَنْ ﴿ وَأَرْسَلَ نَبُوكُهُ نَصَرُ ٱلْمِكْ تَجَعُمُ ٱلْأَقْعَلَابَ وَٱلْوَلَاةَ وَٱلْحَـٰكُامَ وَٱلْفَضَاةَ وَٱخْرُآنَ وَٱلْفَتِهَا ۖ وَٱلْفُتِينَ وَسَاثِ ٱمْرَآهُ ٱلْأَقَالِيمَ حَتَّى بَأْتُوا لِنَدْ شَيْنَ النَّمْثَالِ ٱلَّذِي نَصَبُّهُ نَبُوكُهُ نَشُرُ ٱلْمُكُ . ١ عِنْ فَأَخْمُ ٱلْأَصْلَ الْ وَٱلْوَلَاةُ وَٱخْسَكُامُ وَٱلْمُشَاةُ وَٱخْرُانُ وَٱلْمُثَعِّلَةَ وَٱلْمُثَونَ وَسَارُ أَمَرَآهِ ٱلْأَكَّالِيمِ لِتَدْشينَ ٱلسَّمَالَ الَّذِي نَصَبُهُ نَاوِكُهُ نَصَّرُ الْمَكُ وَوَقَعُوا أَمَامَ التَمْثَالِ الَّذِي نَصَبُهُ نَاوٍ كَذَعُسُرُ عَلَيْ وَهَعَنَ مُنادِ بِصَوْتِ شَدِيدِ قَدْ أَيِرْنُمُ أَيُّهَا الشُّمُوبُ وَالْأَمْمُ وَالْأَلْسَةُ عِنْ فِي أَكْمُ مِنْهَا تنقونَ صَوْتَ ٱلْقَرْنِ وَٱلْأَنْيُوبِ وَٱلْمَيْطِةِ وَٱلْوَتْحِ وَٱلسِّنْطِيرِ وَٱلْمُرَادِ وَسَانِي أَوْامِ الْمَاذِفِ تَخِزُونَ وَتَشْجُدُونَ لِيسْنَالِ ٱلْمُنْعَبِ الَّذِي نَصَبَهُ نَهُوكَهُ تَصُّرُ ٱلْمَكُ عِنْكُمْ وَمَنْ لَا يَمْزُ وَيَشَجُٰذَ فَنْ سَاعَتِهِ كُلِقَ فِي وَسَطِ أَقُونَ قَادِ مُثَقِدَةٍ ، ﴿ فَإِلَى ظَالَا عَمَ جَعِمُ الشُّمُوب سَوْتَ الْمُرْدَ وَالْأَنْهُ بِ وَالْمِيثَادِ وَالْوَتِجِ وَالسِّفْلِدِ وَسَارُ الْوَاعِ الْمُسَازِفَ خَرَّ جِعِمُ الشُّمُوبِ وَالْأَمَمِ وَالْأَلْبِنَةِ وَيَجَدُوا لِيَسْتَالِ النَّحْبِ الَّذِي نَصَبَهُ نَهُ كَا تَصْرُ الْمُكُ - يَحْدُثُو مُنْدُ مُصَدِّمُ رِجَالُ كَلْمَانُونَ وَوَشَوْا بِالنَّرْدِ الرَّبِي وَكُلُّمُوا تَوْكَدُنَمُرَ ٱلْمِكَ وَقَالُوا حَبِتَ أَيُّهَا ٱلْمِكُ إِلَى ٱلْأَبِدِ عَيْدَةً إِنَّكَ أَيَّا ٱلْمِكُ قَدْ أَيْرَاتَ أمْرًا إِنْ كُلُّ إِنْسَانِ يَسَمُ صَوْتَ ٱلْمَرْنِ وَٱلْأَنْهُبِ وَٱلْمَيْنَادِ وَٱلْوَبِحِ وَٱلسِّنْطِيرِ وَٱلْمُرْمَادِ وَسَارُ أَوْاعِ ٱلْمَارِفِ بَنْرُ وَيَسْجُدُ لِمِثَالِ ٱلذَّهِبِ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَمِرُ وَيَسْجُدُ لِلْقَ فِي وَسَطِ أَقُونَوْ كَارِمُتُهِنَةِ . ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْيُهُودِ رِجَالًا وَأَنْتُهُمْ عَلَى أَعْمَالِ إِنْلِيمِ بَابِلَ وَهُمْ شَدْدَكُ وَمَبِيثَكُ وَعَبْدَ غَيْو مُولَا أَلْبَالُ لَمْ يَسْأُوا بِكَ أَيُّهَا الْمُلِثُ وَلَمْ يُسْدُوا آلِمَنْكَ وَلَمْ يَنْهُدُوا لِتَمَالِ ٱلدُّهَبِ أَلَّتِي نَصَبْتُهُ . عَنْكُ حِيثَنِدٍ أَمْرَ تَنْوَكُ تُصُّرُ مَنْضِرِ وَحَنَى أَنْ يُؤْتَى بِمُسَدِّدُكَ وَمِيشَكَ وَعَبْدَ نَجُو فَأَتِي مِيمُ إِلَى أَمَامِ ٱلْمَكِيْ. كُلُنْهِ كَاجَابٌ نَوْكَهُ مَثَّرُ وَقَالَ لَهُمْ أَيْفِينَا يَا شَدْرَكُ وَمِينَكُ وَعُرِدَ يَجُو أَنْتُمْ لَا شَبُدُونَ آلِنِي وَلَا تَسْجُدُونَ لِسِنَالِ أَلَهُ مَبِ أَلَّذِي نَصَبْتُهُ . عِنْ فَالْآنَ إِنْ كُنْمُ مُستَعَدَىٰ حَيْمًا تَعَمُونَ صَوْتَ ٱلْحُرْنِ وَٱلْأَنْبُوبِ وَٱلْشِنَادِ وَٱلْوَلِي وَٱلسِنْطِيرِ وَٱلْمُ مَار وَسَارُ أَوْاَمَ ٱلْمَازِفِ أَنْ تَحَرُّوا وَكَنْجُدُوا قِيْسَكَالِ ٱلَّذِي صَنْفُ \* وَإِنْ لَمْ تَسْفِدُوا وَن سَاعَكُمْ تُلْفُونَ فِي وَسَطِ أَقُونِ أَقَادِ ٱلْمُتَعِدَةِ وَمَن ٱلْإِلَهُ ٱلَّذِي يُتِعَدِّكُمْ مِن مَدى. عِيْنَ إِنَّا الْمَالِ شَدْرَكُ وَمِينَكُ وَعَبْدَتُمُو وَقَالُوا فِسَكِ تَوْكُدُ مُمْرَ لَا يُلِينِي لَنَا أَنْ

تُعْلَمُونِي بِٱلْخُلُمُ فَالْمُرْكُمْ فِي ذَٰلِكَ أَنْكُمْ فَدِ أَنْفَعْتُمْ عَلَى كَلامٍ كَاذِبِ فَاسِدَ تَتَكَلَّمُونَ بِهِ أَمَامِي إِلَى أَنْ يَغُولَ ٱلزَّمَانُ ، لِذَ لِكَ أَخْبِرُونِي بِأَطْلُم فَأَعْلَمَ أَكْمُمْ تُبَيِّنُونَ لِي تَسْبِيرَهُ · جيبيج فأجابَ الْكَلْدَا نَيُونَ أَمَامَ ٱلْمِكِوَةَا لُوا لَيْسَ عَلَى ٱلْأَدْضِ إِنْسَانُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ أَمْرَ ٱلْهِكِ وَلَيْسَ مَلِكُ عَظِيمٌ ذُوسُلطَانِ سَأَلَ سَاحِرًا أَوْ عُبُوسِيًّا أَوْ كُلْمَانِيًّا عَنْ أَمْرِ مِثْلُ هُذَا مِحْدُهُمْ وَالْأَمْرُ الَّذِي سَأَلَ الْكِ عَنْهُ عَوِيسٌ وَلَا أَحَدُ يُبَيِّنُهُ أَمَّامَ الْلِكِ مَا خَلَا الْآَيْنَ ٱلْذِينَ لَاسْكُنَى لَهُمْ مَعَ ٱلْبَشْرِ . ﴿ الْمِيْنِينَ فَيَنْدَ وْلِكَ غَضِبَ ٱلْمِكِ وَحَنقَ جِدًا وَأَمْرَ بِأَسْتِنْمَالِ جِيمِ مُكُمَّا ۚ كَابِلَ . عِنْكِمْ فَصَدَدُ ٱلْفَعْآا فَكَانَ ٱلْكَحَاآ يُفْسَلُونَ وَطُلِبَ دَانِيَالُ وَأَصْعَالُهُ لِلْتَلُواء عَنِيْ حَيْنَةِ فَاوَضَ دَانِيَالُ بَصِيرَتِهِ وَحَكْمَتِهِ أَدْيُوكَ رَيْسَ شُرَطِ ٱلْمُكِ ٱلَّذِي خَرَجَ لِيَقْسَلَ حُكُمَّا ۚ بَالِلَ ١٤٠٤ خَاطَبَ أَدْيُوكَ ٱلْمُسَلِّطَ مِنْ قَسِل ٱلْمُكِ وَقَالَ لَهُ لِمَ هَذَا ٱلْقَضَّآةَ ٱلشَّدِيدُ مِنْ أَدْنِ ٱلْمُكِ فَأَخَيرَ أَدْهُكُ وَامْالَ الْأَشْرِ . عِنْ عَلَيْهِ فَدَخَلَ وَانْيَالُ عَلَى ٱلْمُتِ وَسَأَلُهُ أَنْ يَهِمْ ذَمَانًا لِلْبَيْنَ التُنبِيرَ لَمُلكِ . عِنْهِ ثُمُّ ذَهَبَ دَانِيَالُ إِلَى بَيْسِهِ وَأَعْلَمَ حَنْنَا وَمِيشَافِيلَ وَعَرَدْيًا أَمْعَابُهُ ۚ إِلْأَمْرِ بِينَ إِلَى لِلْكُيُوا دَهْتَ مِنْ لَذِن إِلَٰهِ السُّمَّاءَ فِي أَمْرِ هُذَا السِّرِّ لِلسَّالَا يُسْتَأْصُلَ دَانِيَالُ وَأَصْحَابُهُ مَمَ سَارُ حُكُما وَ بَابِلَ . ١١٠٤ حِينَا يُكِف ٱلبِرُ فِدَانِال فِي رُوْمًا لَيْلِ فَيَازِكَ وَا مَالُ إِلَٰهَ ٱلسُّمَّادَ جِيجِيجٍ وَأَجَابَ دَانِيَالُ وَقَالَ لَيَكُن أَسْم أَفَهُ مُلِرَكًا مِنَ ٱلْأَزُلِ وَإِلَى ٱلْأَبِدِ فَإِنَّ لِهُ ٱلْحِكْمَةَ وَٱلْجَبِرُوتَ عِلَيْكِ وَهُو تَعْوِلُ ٱلْأَوْقَاتِ وَالْأَرْمَةِ وَعَادِلُ ٱلْلُولِ وَنَاسِبُم وَوَاهِ أَلِكُمَة لِلْكُمَّة وَالْمِنْمِ لِلَارِي الْعِلْف . و المنا المعلمة والمنا المنافق والمنا من المناكسة وعده عمل الورد والمناكبة أَعْرَفَ مَا إِلَهُ آ بَالِي وَإِيَاكَ أَسَعَ لِأَنْكَ وَهَبْ لِيَ الْحِكْمَةَ وَالْمُدْرَةَ وَأَطَلَتَنِي الْآنَ مَا طَلَبْنَاهُ مِنْكَ إِذَ أَعْلَمْتَنَا أَمْرَ ٱلَّهِ وَ ١ اللَّهِ مُمَّ دَخَلَ دَانِيَالُ عَلَى أَزُولُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱلْمُكُ عَلَى ٱسْتَبْصَالِ مُكْمَاتُهُ وَابْلُ صَادِ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ لَا تَسْتَأْصُلُ مُكُمَاتُهُ وَابِلَ لَكِن أَدْخَلَى إِنَّى أَمَامَ ٱلْمُكِ فَأَبِينَ الْمَلِكِ ٱلتَّمْيرَ . عَنْ يَحَدُدُ بَادَرَ أَزُولُ فَدَخَلَ بِدَانِيَالَ إِلَى أَمَامَ ٱلْمُكِ وَقَالَ لَهُ قَدْ وَجَدْتُ رَجْلًا مِنْ بَنِي جَلاَّ يَهُوذَا يُطْمُ ٱلْمِكَ بَالتَّمْبِرِ كاللهُ فَأَجَلَ ٱلْمِكُ وَقَالَ إِمَانِيَالَ ٱلَّذِي ٱلنَّحَهُ أَلْمُصَّرُّ أَتَسْتَعْلِمُ أَنْتَ أَنْ تُعْلِمُن بِلَظْلِمِ ٱلَّذِي رَأَيْنُهُ وَتَسْهِيرِهِ . ﴿ وَهُمَّا كُلِّهِ فَالْهِالِ أَمَّامَ ٱلْمِكِ وَقَالَ إِنَّ ٱلسِّرَّ ٱلَّذِي يَسْأَلُ عَنْهُ ٱلْمَكَ لَا يَسْتَعْلِمُ ٱلْخُسِكَمَا ۗ وَلَالْغُوسُ وَلَا ٱلشَّعْرَةُ وَلَا ٱلنَّجْهُونَ أَنْ يُبَيِّنُوهُ فَمَكِ عِنْ لَكِنْ فِي النَّهَ إِلَمَا يَحْمَدُ الْأَسْرَادَ وَقَدْ أَعْلَمَ ٱلْمُكَ نَاوِكَهُ صَرَّمًا سَكُونُ فِي آخر ٱلْأَيَامِ إِنَّ خُلْمَكَ وَرُواْ إِرَاسِكَ عَلَى مَعْجَبِكَ هُوَ هُذَا . عَلَيْهِ إِنَّكَ أَيَّا ٱلْمِكُ قَدِ ٱعْتَرَتُكَ وَأَنْتَ عَلَى مَعْجَبِكَ أَفْكَادُ فِيهَا سَكُونُ مِنْ بَعْدُ وَٱلَّذِي يَكشف ٱلْأَسْرَادَ أَعْلَمَكَ مَا سَيْحُونُ . ﴿ يَعِيمُ وَهُذَا ٱلسِّرُ قَدْ كَيْفَ لِي لَاجِكْمَةٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ سَارِ ٱلأَحْبَاءَ وَلَكِن كِنَىٰ لِمُلِّمَ ٱلْمُكُ بَصْهِيرِهِ وَتَعْلَمَ أَفْكَادَ ظَلِكَ. ١٤٤٤ إِنْكَ أَيْبَ اللك رَأْيْتَ فَإِذَا سِنْتَالَ عَظِيمِ كَانَ هَذَا السِّنَالُ ٱلْكَبِيرُ وَٱلْكَثِيرُ ٱلْبَالَةَ وَاقِمَا أَمَامَكَ وَكَانَ مَنْظُرُهُ هَا يَلا ، عِنْهِ وَكَانَ رَأْسُ ٱلْتِمْثَالِ مِنْ ذَهِبٍ خَالِص وَصَدُرُهُ وَذِرَاعَاهُ مِنْ فَشَّةٍ وَبَطِّنَّهُ وَتَجْذَاهُ مِنْ نَحَلِ عِنْ وَسَاقَاهُ مِنْ حَدِيدٍ وَقَدَمَاهُ بَعْضُهَا مِن حديد وَٱلْبُعْنُ مِنْ خَزَفِ . ١ ١ وَفِيا أَنْتَ رَآه إذِ ٱنْفَعَلَمْ خَبِرُ لَا بِٱلْبَدَيْنِ فَضَرَبَ ٱلتِّمْثَال عَلَى قَدَمْتِ ٱلْمَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَزْفِ وَتَعَقَّهَا . عَنْ الْمُعَنَّى ٱلْحَدِيدُ وَٱلْحَرَفُ وَالْقُاسُ وَالْعَنَّةُ وَالذَّهَا مَمَّا وَصَادَتْ كُنَّنَى ٱلْبَيْدِدِ فِي السَّيْفِ فَدَهَبَتْ بِهَا ٱلَّ يُخ وَلَمْ يُوجَدُلْمَا مَكَانُ . أَمَّا أَتْحَرِ أَلَّذِي ضَرَبَ ٱلبِّمْ ال مَصَادَ جَبِ لا كَبِرًا وَمَلا ٱلأَدْضَ كُلُهَا. وَإِنَّا لِهُ هَذَا هُوَ الْكُلُمُ. أَمَّا تَسْبِرُهُ فَفُيْرُ بِوَأَمَامَ ٱلْمِكِ. وَمِنْ أَنْ أَيُّ الْمُكُ مَكُ ٱلْلُوكِ لِأَنَّ إِلَهَ ٱلسَّهَا ۗ آتَاكَ ٱللَّكَ وَٱلْقُدْرَةَ وَالسُّلَطَ انَ وَٱلْجَدَ عِنهِ وَكُلُّما يَسْكُنُهُ بُو الْبَشر وولموش البر وطيود السَّاة جَمَلُه في يدك وسَلَّمَكُ عَلَى جَمَّهِ فَأَنَتَ الزَّأْسُ ٱلَّذِي مِنْ ذَهَبِ • كِلْكُلِ وَبَعْدَكَ تَقُومُ تَمْلَكَةُ ٱخْرَى أَصْغَرُ مِنْكَ . خُ تَمَكَّمَةُ كَالِئَةُ أَخْرَى مِنْ نُحَلِّي فَتَشَلُّطُ عَلَى كُلِّ الْأَدْضِ. ﴿ يَهُمْ يُحَمَّ مُلَحَتْهُ وَابِنَهُ تُكُونُ مُلَّةً كَالْحَدِيدِ لِأَنَّ الْحَدِيدَ بَنْحَلُّ وَيَلْحَن كُلَّ نَيْهُ فَكَمَا أَنَّ الْحَديدَ يَخْطُهُ

أَيُّهَا ٱلنَّاظِرُ ٱلْأَعْلَقَ ٱلْجَالِسَ عَلَى ٱلْكَرُوبِينَ وَمُسَبَّعٌ وَرَفِيمٌ إِلَى ٱلدُّهُودِ . ﴿ إِنَّ مُسَارَكُ ا أَنْتَ فِي جَلِيهِ ٱلسُّمَاءَ وَمُسَبِّحُ ومُعَجِّدُ إِلَى ٱلدُّهُودِ • ﴿ يَهِيكُمْ ٱلرَّبُّ يَاجِمِ أَعْمَالُ الرُّبِّ. سَنِي وَادْمَبِهِ إِلَى الشُّعُودِ . عِنْهِ إِلَا أُلَّبُ يَامَلانِكَةَ الرُّبِّ. سَجُّوا وَارْفَهُوهُ إِنَّى ٱلدُّهُودِ ، ١٤٢٤ بَارِكِي ٱلرَّبُّ أَيُّهَا ٱلسَّهَاوَاتُ. سَجِي وَارْفَيِبِ إِلَى المُنْهُودِ . عَنْهُ إَرِكُي الرُّبُّ يَا جِمِعُ الْبِسَاءِ الَّتِي فَوْقَ السُّمَا . سَنْجِي وَارْفَسِهِ إِلَى المُنْمُودِ ، عَلَيْهِ بَارِي الرَّبُ يَاجِمَ جُنُودِ الرَّبِ . سَيِّي وَادْتَمِيهُ إِلَى المُنْمُودِ . جِيرِي بَارِكَ الرَّبُ أَيْهَا النَّمْنُ وَأَلْسَرُ . سَجِّا وَادْفَاهُ إِلَى الدُّهُورِ . ١١١٤ بَارِي ٱلرَّبُ يَا يَهُومَ ٱلسَّهَا وَسَبِّي وَأَدْفِيهِ إِلَى ٱلدُّهُودِ ؟ الإيكارَابُ مَا جَمِعَ ٱلأَمْطَاد وَالْأَنْدَاء مَنْجِي وَارْفَعِيهُ إِنَّ الدُّهُودِ . عَنْهِ إِلَيْ إِلَانٌ يَاجِعَ الرِّياح . سَغِي وَأَرْضَيهِ إِلَى ٱلدُّهُودِ . ١٤٢٤ مَارِكًا ٱلرَّبُ أَيُّهَا ٱلنَّارُ وَٱلْمُرْ . سَجَّا وَٱرْضَاهُ إِلَى ٱلدُّهُورِ . و الله عنه المركة الرَّبُّ أَيُّهَا أَلْبَرْهُ وَالْحَرْ . سَجِّمَا وَأَرْضَاهُ إِلَى الدُّهُودِ . يوني إلوكا الرُّبّ أَيُّهَا اَقَدَى وَالْجَلِيدُ . سَجَا وَأَرْضَاءُ إِلَى الدُّهُورِ . ﴿ يَهِ كُمُّ الرُّبُّ أَيُّهَا ٱلجُمَدُ وَٱلْبَرْدُ . سَجَا وَارْفَعَاهُ إِلَى الدُّهُورِ . ١٠ يَجْهِ إِلَا الرَّبُّ أَيُّهَا السَّيْمِ وَاقْلَعُ . سَجًّا وَارْفَعَاهُ إِلَى ٱلدُّهُودِ . ﴿ إِنَّ إِلَاكَ الرَّبَ أَيُّهَا ٱلَّذِلُ وَالنَّهَادُ . سَجَّا وَأَرْضَآهُ إِلَى الدُّهُودِ . ﴿ يَعِيمُ إِلَاكَا أَرْبُ أَيُّنَا ٱلنُّورُ وَٱلطُّلْفَ \* سَجًّا وَأَرْضَاهُ إِلَى ٱلدُّهُودِ . عَنْهُ عَلَيْكُ بَارِي ٱلرَّبُ أَيُّهَا ٱلْهُرُوقُ وَالسَّمْبُ . سَجِي وَأَرْمَبِ إِلَى ٱلدُّهُودِ ، ١٢٤٤ لِشَادِكِ ٱلْأَرْضُ ٱلرُّبُّ . يُسْتَجُ وَزَفَهُ إِلَى ٱلنُّهُودِ . عَنْهُ بَارِي ٱلرَّبُ أَيُّمَا ٱلْجِبَالُ وَٱلْقِلَالَ سَجِي وَأَدْفَيهِ إِلَى ٱلدُّهُورِ . عَلَيْكُ بِارِكِي ٱلرَّبَ يَا جِيعَ أَنْفِتَهِ ٱلْأَرْضِ . سَيْجِي وَٱرْفَسِيهِ إِلَى ٱلدُّهُورِ . كاللهُ الرِّي الرُّبُ أَيُّهَا أَلِنَا بِيمْ . سَجِي وَالْفِيدِ إِلَى الدُّهُودِ . عَنِيرٌ الرِّي الربُ أَيُّهَا ٱلْهِادُ وَٱلْأَمَادُ . سَيِّي وَادْفَيهِ إِلَى ٱلدُّمُودِ . عَنْ اللَّهُ الرُّبُّ أَيُّهَا أَلْمِنانُ وَجِيعُ مَا يَفَرُكُ فِي الْمِيَاءِ . شَجِي وَأَرْضَبِ إِلَى النَّهُورِ . ﴿ يَهُمُ الرِّي الرَّبِّ ياجِيعَ طُيُورِ السُّمَاةِ . سَجِي وَأَرْفَيِ فِي الدُّهُورِ . ١٨ اللُّهُ الرُّبُّ مِا جَمِمَ الْوُمُونُ . وَٱلْبَائِمِ . سَجِي وَٱرْتَفِيهِ إِلَى ٱلْمُنْفُودِ . ﴿ إِنَّ كُلِّ مَا رَحْوُوا ٱلرَّبِّ يَا بَنِي ٱلْبَشَر . سَجُوا وَادْفَتُوهُ إِلَى ٱلدُّهُودِ . عِنْ إِلَا كُوا أَلرَّبُ يَا إِسْرَا نِيلْ . سَجُوا وَادْفَعُوهُ إِلَى أَلدُهُود . كالله بَارِكُوا أَرْبُ مَا كَهَنَّهُ أَرْبُ . سَجِّوا وَارْفَوْهُ إِلَى ٱلدُّهُودِ ، ١ عَنْهُ إِلَا كَارَ ٱلرَّبُ يَا عَبِيدَ ٱلرَّبِ . سَجُوا وَأَرْضُوهُ إِلَى ٱلدُّهُود . كَانِيْ إِلرَكُوا ٱلرَّبُ يَا أَرْوَاءَ وَنُفُوسَ ٱلْسِدْيِقِينَ سَجُوا وَٱدْفَعُوهُ إِلَى ٱلشُّهُودِ . عَنَيْنِ الرَّوْا ٱلرَّبُّ أَيُّما ٱلْتِدْيسُونَ وَٱلْمُتَوَاسِنُو ٱلْفُلُوبِ. سَجُوا وَٱدْهُنُوهُ إِلَى ٱلدُّهُودِ . ﴿ فِي الْأَكُوا ٱلرَّبَّ يَا حَنكَا وَعَزْدِيا وَمِينَا نِيلُ . سَجُوا وَأَدْفَلُوهُ إِلَى ٱلدُّهُودِ لِأَنَّهُ أَنْفَذَنَا مِنَ ٱلْجَبِيمِ وَخَلَّصَنَا مِن بَدِ ٱلْمُوْتِ وَيَجَانَا مِن وَسَطِ أَوْنِ اللَّهِبِ ٱلْمُصْطَرَعِ وَمِن وَسَطِ النَّادِ • ١٤٤٤ إِعْرَفُوا لِلرَّبِ لِأَنَّهُ صَاحِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَضَّهُ ﴿ عَلَيْهِ ٱلْإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَسَجِّمُوا وَاعْتَرُفُوا لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَضَّةً

#### (الى منا ما لا يوجد ي الاسفار العبرائية اخذناهُ من ترجة تاوُدُوسيون )

عليه حِنْدِهِ انعَمْنَ مَهُ كَانَدُ أَلْهِ وَهَا بِسُرْعَةً وَأَجَابُ وَقَالَ لِعَطَالُهِ أَمْ ثَكُنَ الْمَنْ اللّهَ عَلَمْ مُوعَلَّمِنَ الْمَاجُوا وَقَالُوا فَعَلَى عَلَى أَلْمُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَمْ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

#### (الآبات المالية لا تُوجَد في الاسعار البيمانية )

عِنْ فَكَانُوا يَعْشُونَ فِي وَسَعِ اللَّهِبِ مُسَبِّعِينَ الذَّ وَمُهَادِ كِينَ ٱلرُّبُ عِنْ إِي وَوَقَت عَرَدْيَا وَمَنِي هَكُفَا وَثَعَ فَاهُ فِي وَسَطِ آلنار وَقَالَ. ﴿ يَهِيْ مُبَادِكُ أَنْتَ أَيْهَا ٱلرَّبُّ إِلَهُ آبَانًا وَجَيِدُ وَٱتَّكُ مُعَبِّدُ إِلَى ٱلنَّهُودِ عِينِ لِأَنَّكَ عَادِلٌ فِي جَبِيمٍ مَا مَنَتْ وَأَعْمَالُكَ حَسُلُهَا مِدْقُ وَطُرْفُكَ أَسْتِمَامَةٌ وَجِيمٍ أَخْكَادِكَ حَنَّ عَيْدِي وَقَدْ أَخْرَيْتَ أَخْكَامَ حَنْ فِي جِمِيمِ مَا جَلِبْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى مَدِينَةِ آ إِنَّا ٱلْمُدْسَةِ أُورَشَلْهِم لأَعْكَ باللَّقَ وَٱلْحَكُمْ جَلَبْتَ جَمِعَ ذَٰلِكَ لِأَجْلِ خَطَايَانَا كِلْبَاحِ إِذْ قَدْ خَطَانَا وَأَقِمَا مُرْتَدَينَ عَلكَ وَأَجْرَمْنَا فِي كُلِّ شَيْءً عِنْهِ إِلَيْهِ وَلَمْ نَسْمُ لِوَصَا بِالَّذِولَمْ غَفْظُهَا وَلَمْ تَضَلَ عَا أُوصَيْتَنَا كِينَ مِكُونَ لَنَا خَيْرٌ . ﴿ اللَّهُ فَجِيعٍ مَا جَلَبْتَ عَلَيْنَا وَجِعِهُ مَا صَنَفَ بِنَا إِفَّا صَنَتَهُ بَعُكُم حَقّ وَ اللَّهُ مُنْكُمَتُنَا إِلَى أَيْدِي أَعْدَاهُ أَقَةٍ وَكُفَرَةٍ ذَوِي بَغْمَاهُ وَمَكِ ظَالِمِ شَرَّ مِنْ كُلَّ مَنْ عَلَى ٱلْأَرْضِ • عَنْهُ وَٱلْآنَ لَيْسَ فَاأَنْ نَلْحَ أَفُوَاهَنَـا فَقَدْ صِرْنَا يَزُّيًّا وَقَارًا لِسَيدِكَ وَأَلْنَا نِينَ لَكَ . عِنْهِ مَلا تَخْذَلْكَ إِلَى آلِا نَصْنَا الْأَجْلِ أَنْعِكَ وَلَا تَنْفُسْ عَدْكَ عِنْ وَلَا تَسْرِفْ رَحْتَكَ عَالِأَبْلِ إِيْمِمْ خَلِيكَ وَإِعْلَى عَبْدِكَ وَإِسْرَائِيلَ قِدِيبِكَ ﷺ أَلَٰذِينَ كُلُتَ لَمُمْ إِنَّكَ تُكَيْزُ نَسَلُهُمْ كُخُومُ النَّهَآءَ وَكَاكُمُوا ٱلَّذِي عَلَى شَالِحْ الْجَرِ وَ عَلَيْهِ لَقَدْ جِلْقًا أَيَّا الرَّبُّ أَقَلَ عَدْدَا مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ وَتَحْنُ الْيَوْمَ اذِلَّا فِي كُلُّ ٱلْأَرْضِ لِأَجْلِ خَطَالِانًا ﷺ وَلَئِسَ لَنَا فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ رَئِيسٌ وَلَا نَيُّ وَلَا قَائِدٌ وَلَا غُرْفَةٌ وَلَا ذَيِهِمَ ۚ وَلَا تَمْدِمَهُ وَلَا خُورُ وَلَا مَوْضِمُ لِتَرْبِ ٱلْبَوَ كِير أَمْلَكَ والنيل وَهْنِك وَ وَلَكِن لِا نَسِعات نَفُوسِنا وَوَاسْمِ أَدُوا مِنا أَعْبَا الْمَبْنَا فِي وَكُورَ فان ٱلْكِبَاشِ وَٱلْثِيرَانِ وَرِيْوَاتِ ٱلْحَالَانِ ٱلسِّهَانِ هَكُفَّا فَلْتَكُنْ ذَيِعَتُسَا أَمْلَكَ ٱلْيُوْمَ حَتَّى تُرْضِيَكَ فَإِنَّهُ لَأَخِرْيَ لِلْمُتُوكِكِينَ عَلَيْكَ . عِلِيْكِ إِنَّا تَتَّهُكَ ٱلْآنَ بَكُلُ عُلُوبَنا وَتَثَيْكَ وَنَبْتَنِي وَجُكَ عِينَ فَلَا تُمْزِنَا بَلْ عَامِلْنَا بَهُسَرٍ رَأْفَكَ وَكَثَرُوٓ رَخْتَكِ كان وَأَنفِذُ مَا عَلَى حَسَدِ عَبَا نَبِكَ وَأَعْدِ الْخِدَ لِأَنْفِكَ أَيُّهَا الرُّثْ. عِنهِ وَلَيْحَبِلَ جِيعُ الَّذِينَ أَرُوا عَبِيدَكُ ٱلْمَسَاوِي وَلَيْخُرُوا سَافِطِينَ عَنْ كُلِّ ٱفْسَدَادِهِمْ وَلْتُعْطَمْ فُوَّتُهُمْ عِنْ وَلَيْلَلُوا أَنْكَ أَنَ ٱلرَّبِّ الْإِلْهُ وَحَدَلُ ٱلْحِيدُ فِي كُلَّ ٱلْمُكُونَةِ . عِنْ وَلا عَلَلْ خُدَامُ ٱلْمِكِ ٱلَّذِينَ أَ لَقُوهُمْ يُوقِدُونَ ٱلْأَوُّنَ بِالنَّفْطِ وَٱلزَّفْتِ وَٱلْشَافَةِ وَٱلزَّدَجُونَ كالله فَأَرْتَفَعَ ٱلَّهِيبُ فَوْقَ ٱلْأَقُّونِ يَسْمًا وَأَرْبَبِينَ ذِرَاعًا ﴿ يَكُونِهِ وَٱنْتَشَرَ وَأَشْرَقَ ٱلَّذِينَ صَادَعُهُمْ حَوْلَ ٱلْأَقُّونِ مِنَ ٱلْكَلْدَا بَيْنِ . ٢٢٪ أَمَّا أَصَعَابُ عَزَدْيَا فَنَزَلَ مَسلاكُ ٱلرَّبِّ إِلَى وَاخِلِ ٱلْأَقُّونِ وَطَرَدَ لَمِبَ ٱلتَّادِ عَنِ ٱلْأَقُّونِ ﴿ يَهِمَ ﴿ وَجَلَ وَسَطَ ٱلْأَقُّن رِيحاً ذَاتَ نَدَّى تَهَبُّ ظَمَّ غَنَّهُمُ النَّارُ البَّيَّةَ وَلَمْ تَسُولُمْ وَلَمْ وَعَجْمُمْ وَالْمِرْ حِينَادِ سَجَّ الطَّلانَةُ خِم وَاحدِ وَعَبْدُوا وَ بَارَكُوا أَفَّهُ فِي ٱلْأَوْنِ فَا لَانِ . ﴿ إِيْ مُأْرِكُ أَنتَ أَيْسًا ٱلرَّبِّ إِلَّهُ آبَّايًّا وَخِيدٌ وَرَفِيمٌ إِلَى ٱلدُّهُورِ وَمُبَارَكُ ٱلنَّمُ غَدِكَ ٱلْقُدُوسُ وَرَفِيمٌ إِلَى الدُّهُودِ . عَلَيْهِ مُبَادِكُ أَنتَ فِي مَيْسَهُلِ عَبْدِكَ ٱلْمُدُّوسِ وَمُسَمَّةٌ وَمُعَدُّ إِلَى الدُّهُودِ. وي مُرَادُكُ أَنتَ فِي عَرْشِ مُلْكِكَ ومُسَبِّعُ وَرَفِيمٌ إِلَى الدُّهُورِ . عَنْهِمْ مُرَادِكُ أَنتَ لِتَصْلُنْ مَشُودَ لَى لَدَيْكَ وَاقْتُدِ خَطَايَاكَ بِٱلصَّدَقَةِ وَأَكَالُكَ بِٱلرَّحْةِ فَبَالِسِينَ عَتَى أَنْ تَعْلِلْ دَعَكَ . عِنْ كُلُّ ذَلِكَ وَتَمْ عَلَى نَوكُهُ نَمْرَ ٱلْمِنْ . عَنْ فَبَدْدَ ٱلْمُعْلَادَ أَتَّنَىٰ عَشَرَ شَهْرًا كَانَ يَغَشُّنَّى عَلَى قَسْرَ تَمُلِّكُمْ إِبْلَ عِلَيْكِ فَتَكُلُّمُ ٱلْمَكُ وَقَالَ أَلَيْسَتُ هٰذِهُ مَا بِلَ ٱلْمُطْمَى ٱلَّتِي يَتِنْهَا أَمَّا فِمُنْكِ بِفُوَّةٍ عِزَّقَ وَبَهَا وَجَدِي . عِنَهُ وَفِها كَانَتِ ٱلْكَلَّمَةُ فِي فَم ٱلْمَكِ إِذْ وَفَرَ صَوْتَ مِنَ ٱلنَّهَا ۚ أَنْ لَكَ يُقَالُ يَا نَبُوكَهُ صَرُّ ٱلْمَكُ إِنَّ ٱلْكَ قَدْ زَالَ عَنْكَ يَكُونُ مِنْ مَنْ النَّاسِ وَتَكُونُ سُكُنَاكَ مَمَ وُحُوشِ العَّعْرَاء وَتُعَلَّتُ ٱلْسُفْبَ كَا لِتِيرَانِ وَقُرُّ مَلَيْكَ سَبْسَةُ أَذْمِنَةٍ إِلَى أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ٱلْعَلَى يَسَلُّطُ عَلَى مُنْكِ ٱلْبَصْرِ وَتَجْعَلُ لَهُ مَنْ يَشَاهُ . عَنْهِ يَ وَفِي قِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ثَمَّتِ ٱلْكَلِمَةُ عَلَى تَلوكنا خَمْرَ مَعْرُدَ مِن بَيْنِ ٱلنَّاسِ وَأَحَلَ ٱلْمُشْبَ كَأَفْيِرَانِ وَٱبْلُ جِعْدُ مِن نَدَى ٱلمُّآهَ حَقَّى طَالَ شَمَرُهُ كُرِيشِ النُّسُودِ وَأَطْعَادُهُ كَخَالِ الطُّيُودِ . ﴿ يَعَلَيْ وَبَعْدَ ٱ نِصْنَاهُ الْأَيَّامِ أَنَا نَوْكَهُ نَصْرَ رَفَعْتُ عَنِيَ إِلَى السَّمَآةَ فَتَابَ إِنِّ عَلْى وْبَادَكْتُ الْفِلْيُ وَسَجْتُ وْعَظَمْتُ الْحَى إِلَى ٱلْأَبِدِ ٱلَّذِي سَلَطَانُهُ سُسَلَطَانُ أَبِدِيٌّ وَمَلَكُهُ إِلَى جِيلٍ فَجِيلٍ. ﴿ وَجِمِعُ سُكَانِ ٱلْأَرْضِ يُحْسَبُونَ كَلَاشَى ، وَهُوَ يَتَصَرُّفُ كَيْتَ شَأَةً فِي جُدِ ٱلسَّأَةَ وَسُكَّانِ ٱلْأَدْضَ وَلَيْسَ مَنْ يَضْرِبُ عَلَى يَدِهِ وَيَقُولُ لَهُ مَاذَا صَنْتَ. عِنْ إِي فِي ذَٰ لِكَ ٱلزَّمَانِ لَّابَ إِنَّ عَلَى وَرُدُ لِي عَبْدُمُلْكِي وَبَهَائِي وَجَلالِ وَطَلْبَنِي مُشِيرِيٌّ وَعْظَمَّانِي وَتَعَرُّدْتُ نِي مُلْكِي وَآزُدَدْتُ عَظَمَةٌ جِدًا . عَنْهِ كَالْآنَ أَمَّا تَهُوكُهُ نَصَرَ أَسَجُ وَأَرْفَمُ وَأَعَظِمُ مَكِ ٱلسُّهَا ۗ ٱلَّذِي جِيمُ أَعَالِهِ مَنَّ وَسُبُلُهُ عَدلُ وَمَنْ سَلَّكَ بِٱلْكُمْرِيَّا فَهُو قَادِرٌ عَلَى خَفْضِهِ

#### ألفصل الخامس

وي وَمَنَمَ بَلِنَصُّرُ اللَّهِ وَلِيمَةً عَظِيمَةً لِأَلْفِ مِنْ عُظَمَّاتِهِ وَشَرِبَ خَرًا أَلَمُ مَ الأَلْفِ . وَيَنْهَا كَانَ بَلِنَصُرُ يَدُونَ الْخَيْرَ أَمَرَ أَنْ يُؤِنَّ إِنِّيَّةِ ٱلْمُصِدِ وَٱلْعِشْدَ ٱلْتِي أَخْرَجَا نَبُوكَهُ نَصُّرُ أَبُوهُ مِنَ ٱلْمُنْحِكُلِ ٱلَّذِي بِأُورَشَلِيمَ لِيَضْرَبَ بِهَا ٱلْمِكُ وَعُظمًا وَّهُ وَنَاأَوْهُ وَسَرَادُيُّهُ . يَحِيْجٍ فَأَتِي آلَيْهُ الدُّهَ الْتِي أَخْرِجَتْ مِنْ مَكْلِ بَيتِ أَفِهِ الَّذِي بأُورَشَليمَ وَشَرِبَ بِهَا ٱلْمَكُ وَعُظَمَاوَهُ وَنِسَأَوْهُ وَسَرَادِيُّهُ عَلَيْ شَرِيُوا خَرًا وَسَجُوا آلِهَ الدُّحَبِ وَالْعَشَبِ وَالْعَلَى وَالْحَدِيدِ وَالْحَسَرِ وَالْحَبَرِ . ﴿ يَهِي وَفِي مَكَ السَّاعَةِ ظَرَتْ أَمَا بِرُيدً إِنْمَانَ وَكُتَبَتْ نَجَاهَ ٱلْمِسْبَاحِ عَلَى كِلْسِ حَافِظٍ مَشْرِ ٱلْمِكِ وَٱلْمِكَ يَنظُرُ طَرَفَ ٱلْيَدِ ٱلِّي ثَكُتُكِ. ﴿ يَهِمُ حِينَةٍ تَنْبَرَتْ مَحْنَهُ ٱلْمِكِ وَأَقَلَقُهُ أَفْكَ أَوْ وَالْحَلُّتْ عُمَّدُ حُوْيَهِ وَأَصْعَلَحَتْ ذُكْبَاهُ عِنْ وَصَرَحَ ٱلْكُ بِصَوْتِ شَدِيدِ أَنْ يُدْخَلُوا ٱلْجُوسَ وَٱلْكَلْدَا نَبِينَ وَٱلْمُغْجِينَ وَأَجَابَ ٱلْمَكُ وَقَالَ لِلْحَصَّاءَ وَإِبلَ كُلُّ مَنْ يَمْرَأُ هَٰذِهِ ٱلْكَتَابَةَ وَابَيِّنُ تَسْبِرَهَا يَلِيَسُ ٱلْأَدْجُوانَ وَيَقَلَّدُ طُوٰقَ ذَهَبِ فِي عُنْب وَيُكُونُ ٱلنَّالِتَ فِي سُلطَانِ ٱلْمَلْكَةِ . ﴿ يَهِمُ ﴿ فَدَخَلَ جِمِهُ حُكُمآهُ ٱلْلِكِ فَلَمْ يَسْتَطيعُوا أَنْ يَعْرَأُوا ٱلْكِتَابَةَ وَلَا أَنْ يُطِيُوا ٱلْمِكَ بَعْبِيرِهَا . ٢٠٠٠ حِينَانُ أَشْتَدُ قَلَى ٱلْمُكِ بَاعْسُرَ وَتَغَيَّرَتْ سَحَتُهُ وَتَحَيِّرُ عَظْمَآوَهُ. ﴿ يَهُمْ إِلَّ الْلِكُمَّ لِسَبِ مَا وَمَرَ فَسَبِكِ وَعُظمَّآتِهِ وَخَلَتْ مَيْتَ ٱلشَّرَابِ وَأَجَابَتِ ٱلْمِلَكَةُ وَقَالَتَ أَيَّا ٱلْمِكُ حَبِيتَ إِلَى ٱلْأَبِدِ لا تُعْقَنَّكَ أَدْكَادِكَ وَلَا تَنْبَرُ اعْنَتُكَ . عِيلِ إِنْ فِي مُلْكَتَكَ رَجُلًا فِيهِ رُوحُ ٱلْآلِيَةِ ٱلْمُدُوسِينَ وَفِي أَيَّامِ أَبِيكَ وَجِدَ فِيهِ فُورٌ وَهَمْ وَحِكْمَةٌ تَحِكْمَةِ الْآلِيَّةِ وَقَدْ أَظَلَمُ ٱلْمُكَ تَوْكَدَ نَصْرُ ا أُبِيُّكَ رَنْيَسَ ٱلشَّمْرَةِ وَٱلْجُوسِ وَٱلْكَلْدَانِينَ وَٱلْتَجْبِينَ عَلَيْكِ إِذْ وُجِدَ فِيهِ رُوحُ بَادِعُ وَعِلْمُ وَفَهُمْ فِي تَسْبِيرِ ٱلْأَحْلَامِ وَتَبْيِينِ ٱلْأَلْنَازِ وَحَلَّ ٱلْنُصَّدِ وَهُو دَانِيّالُ ٱلَّذِي مَّهَاهُ اللُّكُ بَلْمَصَّرَ . فَالْآنَ لِينعَ دَانِيالُ وَلِيَتِي الشَّبِيرَ . عَنْدُ اللَّهُ مَدْخِلَ بِمَانِيالَ إِلَى أَمْلَم اللَّكَ فَأَجَلَ اللَّكُ وَقَالَ لَمَانِيَالَ أَأْنَتَ دَانِيَالٌ مِنْ بَنِي جَلاَّ بَيْوِدَا الَّذِي أَتَى بِو أَبِي مِنْ بِلَادِ يَبُوذَا. ١٤١٦ فَإِنِّي سَمِتْ عَنْكَ أَنَّ فِيكَ رُوحَ ٱلْآلِيَةِ وَأَنَّهُ وُجِدَ فلكَ فُورُ وَهُمْ وَحِكْمَةُ بَادِعَةً . عَيْنِهِ وَقَدْ دُخِلَ الْآنَ إِلَى أَمَاتِي بِٱلْحَصَمَّاةُ وَٱلْجُوس كِينَ يْمُرْأُوا هٰذِوِ ٱلْكِتَابَةَ وَيُنِينُونِي بِتَعْبِيرِهَا ظَمَّ يَسْتَطِينُوا أَنْ يُبَيِّنُوا تَسْبِيرَ ٱلْكَلَامِ ." إلا أي وَقَدْ تَعِمْتُ عَنْكَ أَنَّكَ قَادِرْ عَلَى تَغِينِ ٱلْمُشْكِلَاتِ وَحَلَّ ٱلْمُقْدِ فَالْآنَ إِنْ قَدَرْتَ لِنَانِ يَقِطُعُونَ بَطِيعِهِ عَلَى إِلَّهُ شَدُوكَ وَمِينَكَ وَعَبْدَ نَجُو يُعْلَمُونَ طِلَمَا وَخُسَلُ يُونَّهُمْ مَزَالِ وَإِنْهُ لِيسَ إِلَّهُ آخَرُ يُسَتَلِجُ أَنْ يَجْعَيَ حُكَدًا . \$2\$ حِبْشِهِ رَقَّ الْمِيثُ خَدْلَةَ وَمِيشَكَ وَعَبْدَ نَجُو فِي إِلَيْمِ إِلَى . \$2\$ مِن تَلُوكُ تَشَرَّ الْمِيدِ إِلَى جَهِيرِ الشَّوْبِ وَالْأَمْرِ وَالْأَلْمِينَ إِلَّهُ إِلَيْهِمَ إِلَى مَنْهُمَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهِ حَسَنَ لَذَى أَنْ أَطِنَ الآبَاتِ وَالْعَبْرِ أَلِي صَنْعَامِي أَفَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْعَلْمَ آلِي وَمَا أَوْمَى عَجَائِلُهُ إِنْ مُلْكُونُهُ مَلْكُونُ أَمِيقٍ وَمُلْقَالًا إِلَى حَلَيْهِ فَلِي اللَّهِ ال

## أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

كان أَمَّا تَبُوكُهُ تَشْرُ كُنْتُ مُطْمَنِناً فِي بَيْنِي وَخَصِيباً فِي تَصْرِي ١ كُمْ وَأَلِثُ حُلْما أَفَزَعَنِي وَأَطَلَتَنِي عَلَى مَعْجَبِي أَفَكَادِي وَرُؤَى دَأْمِنِي . يَرْفِي قَصَدَرَ مِنِي أَمْرُ بِإِحضَادِ جِيعٍ مُكَمَاءً بَابِلَ إِلَى أَمَامِي لِلْبِلِمُونِي تَشْهِرُ ٱلْمُلْمَ ِ ٢٠٠٤ فَحَشَرَ ٱلْمُحَرَّةُ وَالْجُوسُ وَٱلْكُلْدَانِيُونَ وَٱلْفَجِيُونَ فِتَصَمَّتُ خُلْبِي مَلَيْمٍ فَلَمْ يُلْلِمُونِي تَمْبِرَهُ . ١ عَيْمِ فَلَمَا أَخِيرًا إِلَى أَمَامِي دَانِيَالُ ٱلَّذِي أَنَّهُ لِمُنصِّرُ كَأَسْمِ إِلَى وَفِيهِ رُوحُ ٱلْآلِمَةِ ٱلْمُدُّوسِينَ مَعْمَمَتُ الْخُلْمَ مَلْبِ وَقُلْتُ كِلَيْحِ يَا بَلْمَعُرُ وَنِيسَ السَّعَرَةِ الَّذِي عَلِمْتُ أَنَّ وُوحَ الْآلِيَةِ الْفُدُوبِينَ فِيهِ وَلَا يَسُرُ عَلَيْهِ سِرُ أَخْبِرْنِي بِرُوْى خُلْمِي ٱلَّذِي رَأَيْهُ وَبَضيرهِ. ﴾ يُحَيَّجُ وَهَٰذِهُ رَوْى زَلْبِي عَلَى مَعْجَبِي ، زَائِتُ فَإِذَا بِشَمَرَةٍ فِي وَسَعِلِ ٱلأَرْضُ لِم تَنْفَةَ جِذًا ﴿ الْحَيْثِيرُ وَقَدْ غَنِهِ ٱلشَّمِرَةُ وَقَوِيتُ وَبَلَغَ أَرْتِفَاعًا إِلَى ٱلسَّهَ، وَمَنظَرُها إِلَّ ٱلْصَي ٱلْأَدْسَ كُلِّهَا ﷺ وَأَوْرَاهُمَا بَهِينَةٌ وَتَمْرُهَا كَثِيرٌ وَفِيهَا غِذَاتَهُ الْجَمِيعِ وَتَخْتَهَا تَسْتَظِلُّ وُحُوشُ ٱلمُعْرَآ، وَفِي أَعْمَانِهَا تَسْكُنُ طُيُورُ ٱلمَّآ، وَمَنْهَا يَنْتَذِي كُلُّ ذِي جَسَدٍ. المَنْ وَبَيْنَا كُنْتُ أَدَى فِي رُوْى رَأْبِي عَلَى مَعْمَتِي إِذَا بِسَاهِرٍ قِدْيِسٍ قَدْ زُلَّ مِنَ النَّهَا ﴿ وَهَنَ بِمَوْتِ شَدِيدٍ وَقَالَ أَصَّلُوا ٱلْخَبَرَةَ وَأَتْسَبُّوا أَغْمَانَهَا . أَنْفُطُوا أَوْرَاهَا وَأَ تُرُوا غَارَهَا لِتَشْرُدُ ٱلْوَحُوسُ مِنْ تَحْتَهَا وَالطُّيُورُ مِنْ أَعْسَانِهَا. عِينَ وَلَكِن ٱزْكُوا أَمْلَ عُرُوقِنَا فِي ٱلْأَدْضِ وَلَيُوتَىٰ بِلَكْدِيدِ وَٱلْفَاسِ فِي خَضِرِ ٱلعَّحْرُآءَ وَيَبْسَلُ بِنَدَى السُّهَا وَلَيْكُنْ تَصِيبُهُ مَمَّ الْوُحُوشِ فِي عُصْبِ الْأَرْضِ . عَنْهِ وَلَيْمَوْلَ طَلْبُهُ عَنِ ٱلْبَشَرِيَّةِ وَلِيْطَ ظَلِ وَحَسْ وَلَكُرُ عَلَيْهِ سَبَّةُ أَنْسَةٍ . ﴿ اللَّهُ هٰذَا حُكُمُ بِنَشَاآ السُّلُورِنَ وَالِجَادُ جُلومَتْهِ الْعَيْدِينَ كِيلَ يَهُمُ الْأَحْيَا ۚ أَنَّ أَلَيْلَ يَسْلُطُ عَلَى مُلِيَ الْهَرِ وَأَنَّهُ يَجْلُ لَهُ مَنْ يَشَا وَيُصِبُ طَلِهِ أَفْقَ اللَّسِ . عِيبِي هُذَا هُو الْخُلْمُ أَلِيقِ وَأَيْضً أَمَّا الْمِكَ نَاوِكُهُ نَصَّرَ وَأَنْتَ يَا لَلِمُصُرُّ أَخْيِرْ بِتَمْيِرِهِ فَإِنَّ جِمِعَ مُحَكَّاً مَمْلَكِتِي لَا يَسْتَطِيمُونَ أَنْ يُطْمُونِي تَسْبِرَهُ لَكِنَّكَ أَنْتَ فَادِرٌ عَلَى ذَٰلِكِ لِأَنَّ فِيكَ رُوحَ الْأَلْمَةِ ٱلْمُدُّوسِينَ. ١٤٢٤ حِينَانِهُ بُهِتَ دَانِيَالُ ٱلَّذِي أَنْهُهُ بِلْنَصْرُ سَاعَةً وَأَقْلَمُنُهُ أَفْسَكَارُهُ ظُجَابَ ٱلْمِكُ وَقَالَ يَا الْمُصْمَّرُ لَا يُقْفِكَ ٱلْحُلْمُ وَلَا تَسْبِيرُهُ · فَأَجَابَ الْمُشَمَّرُ وَقَالَ يَا سَيِي لِكُن الْمُلُمُ لِنَصْيِكَ وَتَسْيِرُهُ لِأَعْدَآيَكَ . عَنْ إِنَّ الشَّجَرَةَ أَلَّى وَأَ يُبَا أَلَّى غَتْ وَقُويَتْ وَبَلَهُ أَرْ تَفَاعُهَا إِلَى السَّيَآة وَمَنظِرُهَا إِلَى الْأَرْضِ كَامَا عِن وَاوْرَافَا بَهِيَّةً وَغَرُهَا كَثِيرٌ وَفِيهَاعَذَا ۗ لِلْجَمِعِ وَتُحْتَهَا تَسْكُنُ وْخُوشُ ٱلصَّحْرَا ۚ وَإِلَى أَعْمَانِهَا تَأْوِي طُيُودُ ٱلسُّمَا وَ اللَّهِ هِيَ أَنْتَ أَيُّما ٱللَّكُ إِذْ قَدْ غَيْتَ وَقُويتَ وَزَادَتْ عَظَمَتُكَ وَبَلَّت إِلَى السُّهَآةَ وَسُلْطَانُكَ إِلَى أَصْمَى ٱلأَرْضِ . ﴿ يَعَيْدُ أَمَّا مَا رَآهُ ٱلْمِكُ مِنْ أَنَّ سَلَعُمّا فِنْدِهَا قَدْ زَلَ مِنَ ٱلنَّهَا ۗ وَقَالَ ٱلْعَلَمُوا ٱلنَّجَرَةَ وَأَبِيدُوهَا وَلَكِن ٱوْكُوا أَصْلَ عُرُوهَا فِي ٱلْأَدْضَ وَلَوْنَ بِالْمَدِيدِ وَٱلْخَاسِ فِي خَضِرِ ٱلعَّحْزَاءَ وَلَيْنَسَلُ بَدَى ٱلسَّهَا ۗ وَلَيْكُنْ تَعِيبُهُ مَمَ ٱلْوَحُوشِ فِي عُسْبِ ٱلْأَرْضِ إِلَى أَنْ تَمَّ طَلِيهِ سَبِعَة أَزْمَنَهُ ٢١٠ مُلِذَا تَسْبِرُهُ أَيُّهَا ٱلْمِكَ وَهُنَا هُوَ ٱلْمُثَنَّآ ٱلْمُلُونُ ٱلَّذِي وَمَ عَلَى سَبِدِي ٱلْمِكِ. ١٤٠٤ إِنَّكَ تُطَرَّدُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ وَتَكُونُ شَكْنَالَهُ مَمْ وَخُوشِ ٱلعََّهِ أَهُ وَتُلْفُ الْمُشْبَ كَالْيُرِانِ وَتَبْلُ مِنْ نَدَى السُّمَّاةَ وَغُمُّ عَلَيْكَ سَبَّمَةً أَنْصَةٍ إِلَى أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْعَلَّى يَصَلُّطُ عَلَى مُلْكِ الْبَصْر وَيَجْمَـ لُ لَهُ مَنْ يَشَآهُ . ٢٢٦٤ أَمَا مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ أَنْ يُنْزِكَ أَسْلُ عُرُوقٍ ٱلشَّجَرَةِ فَإنّ مُلْكَكَ يُبِقَ لَكَ بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ٱلسُّلْطَانَ السَّمَاوَتِ. ١٤٠ اللَّهُ أَيُّما ٱللَّك

أَنْ تَقْرَأَ ٱلْكِتَابَةَ وَتُعلِمَى بَعْبِيرِهَا تَلْبَسُ ٱلْأَدْجُوانَ وَتَتَقَلَّا طَوْقَ ذَهَبٍ فِي عُنْبَكَ وَتُكُونُ ٱلتَّاكِ فِي سُلْطَانُ ٱلْمُمْكَةِ . عَنْهِ فَأَجَابَ دَانِيَالُ وَقَالَ أَمَامُ ٱلْمُكِ لِتَحْفُنْ عَطَايَاكَ لَكَ وَجُدْ بَجَوَازُكَ عَلَى غَيْرِي أَمَّا ٱلْكَتَابَةُ فَأَقْرَأُهَا فَمَكِ وَأَعْلَمُ مُ بَشْيرها. وَيُهُ أَيُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ ٱللَّمْ آلَى نَبُوكُ تُشَرِّ أَبَاكَ ٱللَّكَ وَٱلْعَلَمَةَ وَالْجَدَ وَالْبَاة . والمنظَّف وَالْمَعْلَ اللَّهُ كَانَ كُلُّ شَعْبِ وَأَمَّةٍ وَلِسَانِ يَرْتَعِدُ وَيَفْزَعُ أَمْلَهُ وَكَانَ يْعُلُومَنْ يَشَا وَيَسْتَبَقِ مَنْ يَشَا وَوَقَعُ مَنْ بِسَا وَيَحْضِمُ مَنْ يَشَا . عَلَيْ ظَمَا زَفْعَ ظَيُّهُ وَقَسَارُومُهُ بِالْتَبَيُّرُ أَزُلَ عَنْ عَرْشَ مُلْكُهِ وَأَذِيلَ عَنْهُ عَبْدُهُ ﴿ وَمُورَ مِنْ بَيْنَ بَنِي ٱلْبَشَرِ وَجُمِسَلَ مَعَ ٱلْوُحُوشِ وَكَانَتْ صَكْنَاهُ مَمَ ٱلْتِرَآةَ وَعُلِفَ ٱلْمُصْبَ كَالْثِيرَانِ وَأَنْ إِلَىٰ حِنْهُ مِنْ مَدَى ٱلسَّهَا ۚ إِلَى أَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهِ ٱلْهَلِّ عَيْسَلُطُ عَلَى مَكِ ٱلْبَشْرِ وَيَنْصِبُ عَلَيْهِ مَن يَشَاهُ عِنْهِ وَأَنْتَ يَا بَلْتَصُرُ أَنِّهُ وَإِنْكَ مَمَّ عَلَيكَ بَكُلَّ ذَلِكَ لَم تَعَمَّ ظَلَّكَ ور الله والمن على رب الله وافي إلى أمليك إنه بيده وشرات بها خرا أن وَصَلَمَا وَكَ وَنَسَاوَكَ وَسَرَادِ لِكَ وَسَجَّتَ آلِمَةَ ٱلْمِشْدَةِ وَٱلدُّهُبِ وَٱلْخَاسَ وَٱلْحَدِيدِ وَٱلْحَصْبِ وَٱلْحَبُرِ ٱلَّتِي لَا تُنْصِرا وَلَاتَعْمَا وَلَا تَشْكُرُ وَلَمْ تُعْظِم أَهُ ٱلَّذِي فِي يَدِهِ لَحَتْكَ قَيْضَدَهُ جَيرُ سُبِكَ . ١ كُنْ فَاذَ إِلَى أَرْسَلَتْ مِنْ أَذَنُهُ كُفُّ قُكَ ٱلْيَدِ وَرُبِعَتْ هٰذِهِ الكِنَابَةُ ، وَيَهِيرُ وَهُذِهِ هِيَ ٱلْكِنَابَةِ أَلِي رُعِتْ ، مَنَامَنَا تَفِلُ وَفُرْسِينَ . وَهُذَا تُمْبِيرُ ٱلْكَلامِ . مَنا أَي أَحْمَى أَهُ مُلْكَكَ وَأَنْهَاهُ . عِنْ يَكِلُ أَيْ وَزِنْتَ فِي الْمِزَانِ وُرُجِدْتَ نَافَهَا . ﴿ إِلَيْهِ فَرِسْ أَيْ فَعَتْ تَمُلَكَ الْكِنْ وَفَضِتْ إِلَى مَادَايَ وَفَادِسَ . ويَهُ حِنْدُ أَمَرَ بِلْمُصُرُ فَأَلِسَ دَانِيَالُ ٱلْأَرْجُوَانَ وَفَلْدَ طُوْقَ ذَهَد فِي عُنْف إ وَفُودِيَ لَهُ أَمُّهُ النَّالِثُ فِي سُلِطَالُ الْمُثَلَّكَةِ . وَمِنْ عَنْ النَّلِهِ فَال بَلْتَمُر مَكِ ٱلْكَلْدَانِينَ عِنْ إِنْ فَأَخَذَ ٱللَّكَ دَارِيُوسُ ٱللَّذِي وَهُوَ أَنِنُ ٱلْفَيْنِ وَسَيْنَ سَنَةً

### ألفصل السكدس

عَنْهُ وَحَسْنَ أَدَى دَادِيُوسَ أَنْ لِيقِيمَ عَلَى ٱلْمَلْكَةِ مِنْ تَعِفْرِينَ تُعْلَمَا يَكُونُونَ عَلَى ٱلْمُلَكَةِ كُلِهَا ﴿ يَرَبِينِ وَعَلَى هُولَاءَ ثَلَاثَةَ وُزَرَاتَهُ أَحَدُهُمْ دَانِيَالُ لِيُودَى ٱلْأَصْلَ لُ إِنْهِم ٱلْمِسَاتَ فَلَا يَكُنَ ٱلْمِكَ صَرَدُ. عِنْهِ فَفَاقَ دَانسَالُ ٱلْوُذَرَّا ۗ وَٱلْأَصْلَاتَ لِأَنْ رُوحًا أَبْرِمًا كَانَ فِيهِ عِنْ ﴿ فَكَانَ فِي مَرْمَ ٱلْمُكِأَنْ يُغِيُّهُ عَلَى ٱلْمُلْسَحَةِ كُلْهَا. حيلنا أَفْنَى ٱلْوَدَرَآة وَالْأَصْلَابُ عَلَّمْ عَلَى دَانِيَالَ فِي سِياسَةِ ٱلْمُفْسَعَةِ لَكِينَ لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَجِدُوا عِنَّةً وَلَا مَرِيَّةً لِأَنَّهُ كَانَ أَمِينَا فَلَمْ تُوجَدُ عَلَيْ وَلَهُ وَلَا مَرِيَّةٌ . ع عَنْ فَال هُولَا ۚ الرِّجَالُ إِنَّا لَا يَجِدُ عَلَّهُ عَلَى دَانِيَالُ هَذَا إِلَّا أَنْ نَجِدَ مَلَهِ فِي شريعَةِ إِلْهِ. كيه حِينَيْدُ أَجْمَ هُولُا وَ أَلُوزُوا وَالْأَصْلَالَ عَدَ ٱلْكِ وَقَالُوا لَهُ أَيُّهَا ٱلْكُ دَارِيُوسُ حَيِتَ إِلَى الْأَبِدِ عَيْدٍ إِنْ جِم وَزُرَّاه الْمَلْكَةِ وَالْوَلَاةِ وَالْأَصْلَابِ وَالْطَمَاة وَالْمُكام قَدِ ٱلْتَمَرُوا فِي أَنْ يُحْكُمَ خُكُمُ مَلْكِي وَيُهِرَمَ إِيْجَابُ بِأَنْ كُلُّ مَنْ سَأَلَ سُؤلًا مِنْ إِلٰهِ أَوْ إِنْسَانِ إِلَى كَلَائِينَ مَوْمًا إِلَّامِنْسَكَ أَيُّهَا الْكِنْ لِلْقَ فِي جُبِّ الْأَسُودِ. ﴿ وَ الْمَاكَ أَيُّهَا ٱلْمَائِثُ أَوْذِ ٱلْإِيجَابُ وَٱوْمُهُ إِلْكِينَابَةَ بَحِيْثُ لَا يَقُعُ تَشْهِدُ كَمَّا هِيَ شَرِيعَةُ مَادَايَ وَفَارِسَ أَلِّي لَا نُلْمَ مُ . يَهِيمِ فَرَسَمَ ٱلْمِكُ دَارِيُوسُ ٱلْكِنَابَةَ وَٱلْإِيجَابَ. عِيمِهِ ظَمَّا مَلمَ دَانِيَالٌ بِرَسْمِ ٱلْكِتَابَةِ ٱلْطَلَقُ إِلَى بَيْتِهِ وَكَانَتْ كُوَاهُ مَفْوَحَةً فِي هُرُفَتِهِ جِهَ أُودَ شَلِيمَ فَكَانَ كَبُنُوعَلَى ذُكْبَنْتِ لَاتَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْيَوْمِ وَيُعِلَى وَيَتَرَفُ فِذِ كَا كَانَ يَفْلُ مِن قَبْلُ. وي فَاجْمَ أُولِكَ الرِّجَالُ فَوَجَدُوا دَانِيَالَ يَسْأَلُ وَيَصَرَعُ أَمَامَ إله. والله حينة انتروا إلى المه وتكلمواني إيجلب المه كالمين الم زائم إِيَجَاوًا بِأَنْ ثَكُلُ مَنْ سَأَلَ شَيْئًا مِنْ إِلَٰهِ أَوْ إِنسَانِ إِلَى تَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّامِنكَ أَيْسَا الْلِيثُ لْمَةً رَفَّ جُبِّ ٱلْأَسُودِ. فَأَجَابَ ٱلْمِكَ وَقَالَ ٱلأَثْرَ حَقٌّ كَاهِيَ شَرِيعَةُ مَلَايَ وَفادِسَ أَلِي لَا تُلْمَعُ . عِنْهِ فَأَجَالُوا وَقَالُوا أَمَامَ الْلِيْدُ إِنَّ دَانِسَالَ أَلَّذِي مِنْ بَنِي جَلاَّه يَبُوذَا لَمْ يُسَاَّ بِكَ أَيُّهَا الْمِكَ وَلَا بَالْإِيجَابِ الَّذِي رَسَّتَهُ بَلْ تَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْم يَسْأَلُ سُؤلَهُ . عِنْ فَمَا يَمِ اللَّهِ مُنَا الْكَارَمَ اغْمَ جِدًا وَجَلَ الْمَيْمَةُ أَنْ يُفِدُ دَانِيلَ وَاجْتَهَ

فِي تُخلِيهِ إِلَى غُرُوبِ النُّمُسِ ، عِنْ يَعِيدُ أَجْتَمَ أُولَٰكِ ٱلرِّجَالُ أَدَى ٱلْمِكِ وَكَالُوا المُسَكِ أَعْلَمُ أَيُّهَا ٱلْمَكُ أَنْ شَرِيَةَ مَادَايَ وَفَادِسَ هِيَ أَنَّكُلُ إِيْجَابِ وَحُكُم يَحُكُمُهُ أَلْكُ لَا يُقِيُّرُ . عِنْ جِينَةِ أَمَرَ الْمِكَ فَأَتِي بِنَايَالَ وَأَنْقَ فِي جُبِ الْأُسُودِ . فَأَجَابَ اللَّكُ وَقَالَ لِدَانِالَ إِنَّ إِلْهَكَ الَّذِي أَنْتَ مُواطِّبُ عَلَى عِبَدِّيهِ هُوَ يُقِدُك وَأَتِي يُجَرِ فَوْضِعَ عَلَى فَهِ الْجَبِّ وَخَفْ ُ الْمِكَ بِمَا يَهِ وَفَاتَّمَ عَطَالَةٍ لِلَّا يَتَغَيَّرُ الْمُصَدُّ فِي وَانَالَ. ﴿ وَمِنْ عُلُّمُ مَنِّي ٱلْمُكُ إِلَى قَصْرِهِ وَإِلَّ صَالِمًا وَلَمْ تُدْخَلُ طَلْيِهِ سَرَادِيُّهُ وَنَفَرَ النُّومُ عَنْهُ. ١٠٠٤ وَفِي ٱلْفَدَاةِ قَامَ اللَّكُ عَنْدَ الْفَرِ وَبَادَرَ فَانْطَلَقَ إِلَى جُبِّ الْأَسُودِ عن وَمَا اللهُ عَرْبَ ٱللَّهُ مِن ٱلْجَبِ وَادَى وَانِيَالَ بِمَوْتِ مَرِينِ وَمَاطَبُهُ قَائِلًا مَا وَإِيَّالُ عُبْدَ أَنْهِ اللِّي لَقُلُ إِلَيْكَ أَلْنِي أَنْتَ مُواطَلُ عَلَى عِبَادَتِهِ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يُفْدَلُكُ مِنَ الْأُسُودِ. عَلَيْهِ فَأَجَابَ وَانِالُ اللَّكَ أَيُّهَا ٱلمِنْ حَبِيتَ إِلَى الْأَبِدِ عِنْهِ إِنَّ إِلْي أَرْسَلَ مَلَاكُهُ فَسَدَّ أَخْوَاهَ ٱلْأُسُودِ ظَمَّ قُوْذِنِي لِأَنِّي وُجِدْتُ زَّكِيًّا أَمَّلَهُ وَأَمَلَكَ أَيْمَنَّا أَيُّهَا ٱلْمِكُ لَمُ أَصْنَعُ سُواا . عِنْ مَا فَفَر حَ ٱلْمِكُ بِهِ فَرَحًا صَلِيًّا وَأَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ وَانِيَالُ مِنَ الْمِنْ فَاغْرِجَ دَانِيَالُ مِنَ الْمِلْ فَلَمْ يُحِدُ فِيهِ أَذَى لِأَقَهُ آمَنَ بِالْمِهِ . عَلَيْ ثُمُ أَمَ ٱلْمَكُ فَأَتِي بَأُولَكَ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ وَشَوْا بِمَانِيَالَ وَأَلْمُوا فِي جُبِدَ ٱلْأُسُودِ هُمْ وَبُوهُمْ وَنَسَا وُهُمْ ظَلَمَ يَبْلُوا إِلَى أَرْضِ ٱلْجُبِ حَتَّى بَطَعَتْ بِهِمِ ٱلْأُسُودُ وَمَعَتْ يَجِعَ عظلهم أُ عِينِ مُ كُتَبَ دَارِيُوسُ الْلِكَ إِلَى جَبِيمِ الشُّمُوبِ وَالْأَمْمِ وَالْأَلْبِينَ ٱللَّاكِينَ فِي الْأَرْضَ كُلْهَا. لَيُكُثُرُ سَلَامُكُمْ . عِينَ لَكُذُ صَدَرَ أَمْرُ مِنْ فَيلِي عَلَى فِي كُلُّ وِلاَ يَهِ مُلَكَ عَن أَنْ يَهَا يُوا وَمُ هَبُوا وَجْهَ إِلْهِ دَانِيالَ لِأَنَّهُ هُوَ ٱلْإِلَّهُ ٱلْمَنَّ أَلْتُومُ إِلَّ ٱلْأَبْدِ وَمُلْكُ لَا يَقْرِسُ وَسُلِطَانُهُ إِلَى ٱلْمُنْتَعَى . ﴿ يَهِي ٱلْمُنْقِدُ ٱلْنُتِّى ٱلسَّائِمُ ٱلْآيَاتِ وَٱلْعَالِبَ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الَّتِي أَنْفَذَ دَانِيَالَ مِنْ أَنِينَ الْأُسُودِ • عِنْ فَكَانَ دَانِيَالُ نَاجِهَا فِي مُلْكِ دَارِيُوسَ وَفِي مُلْكِ كُودَشَ ٱلْقَادِيقَ

## ألفضل السابغ

وَ السُّنَّةِ الْأُولَى لِبَلْتُمَّرُ مَكِ وَإِلْ رَأَى وَانِالْ حُلْمًا وَدُوى رَأْسِهِ عَلَى مَعْجَبِهِ فَكُتَبَ أَنْكُمُ وَأَخْبَرَ بَهُنَاةِ الْكَلامِ · عَنْهُ أَخْبَرَ وَانِالُ وَقَالَ رَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ لَسلا وَإِذَا إِزْمَ رِيَاحِ السُّمَّةَ وَدُ هَجَتْ عَلَى الْجُرِ الْسَصِّيدِ عَنْهِ فَطَلَّمَ مِنَ الْجُرِ أَرْبَعَة حَيْوَا لَكَ عَظِيمَ أَيُعَالِثُ بَعْمُهَا بَعْنا . عَلَيْ الْأَوْلُ مِفْلُ الْأَسَدِ وَلَهُ جَلَعًا فَشر. وَيُونَا كَنْ أَدَى إِذِ الْعَلَمَ جَاحَاهُ ثُمَّ الرَّفَعُ عَلَى الْأَرْضِ وَقَامَ عَلَى وِخَلِهِ كَإِنْسَانِ وَأُوقَ قَلْ إِنْسَانَ . عِيْنِ وَإِذَا يَحَوَانَ آخَرَ شَبِيهِ بِالنَّبْ فَتَامَ عَلَى جَنْبِ وَاحِد وَفِي فِهِ لَلاثُ أَخْلَم بَيْنَ أَسْانِهِ فَيْلَ لَهُ فَمْ فَكُلْ لَمَّا كَتْبِرًا . عِنْهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ وَأَيْتُ فَإِذَا كِآخَرَ مِثْلَ ٱلنَّبِرِ وَلَهُ أَرْبَعَهُ أَجْعَةِ طَارُعَلَى ظَرْهِ . وَكَانَ لِفَوَانِ أَدْبَسَهُ أَدُوْس وَأُونِيَ سُلِطَانًا. عِنْهِ وَبَهْدَ ذَلِكَ وَأَيْتُ فِي دُوْيَا ٱلْمُبِسِلِ فَإِذَا بِمَيْوَانِ وَابِعِ هَا يَلَ شَبِيدٍ قَوِيٍّ جِدًّا وَلَهُ أَسْنَانُ كَبِيرَةُ مِنْ حَدِيدٍ فَكَانَ فَالْحُلُ وَيَسْخَقُ وَيَدُوسُ ٱلْبَاقِيّ رَجُلِيهِ وَهُوَ يُخَالِفُ سَائِرٌ ٱلْحَيْوَانَاتِ ٱلَّتِي قَبْلُهُ وَلَهُ عَشَرَهُ فَرُونٍ ، ﴿ وَهُ ٱلْمُرُونَ فَإِذَا بِمَرْنِ آخَرَ مَنِيرٍ قَدْ طَلَمَ بَيْنَهَا وَقُلِتْ ثَلَاثَةٌ مِنَ ٱلْمُرُونِ ٱلْأُولِ مِنْ أَمْلِيهِ وَإِذَا بِنُونِ فِي هَذَا ٱلْتَرْنِ كُلُونِ إِنْسَانِ وَفَم يَطِقُ بِسَطَائِمَ . ﴿ يَهِمُ وَبَيْنَا حَنْتُ أَرَّى إِذْ نُصِيَت عُرُونٌ عَلَسَ اللَّهِ مِمَ الأَيَّامِ وَكَانَ لِلَّاسَ أَلْيَضَ كَا لَتِع وَشَعَرُ وَأَسِهِ كَالصُّوفِ النِّقِ وَعَرْشُهُ لِمَيبَ لَادِ وَعَلَاثُهُ كَادَا مُضْطَرِمَةً . عَنْهِ وَمِنْ أَمَامِهِ تَعْرِي وَمَكْرُحُ نَهُرٌ مِنْ كَادٍ وَتَخَدِّمُهُ أَلُوفُ أَلُوفِ وَتَقِفُ بَيْنَ يَدَنِهِ رِبْوَاتُ رِبْوَاتٍ. عَجَلَسَ أَهُلُ ٱلْمُثَنَّاءَ وَفُتْمَتِ ٱلْأَسْفَارُ . عِنْ ﴿ وَكُنْتُ أَزَى مَاذَا يُكُونُ عَنْ صَوْتِ ٱلْأَفْوَالِ ٱلْمَعْلِيَّةِ أَلَى يَعْلَىٰ بِهَا أَفْرَنُ وَيَنِكَ اكْنُتُ أَدَى إِذْ فَتَلَ ٱلْمُوَانُ وَمُكْنَ جِنْهُ وَجُعِلَ وَقُودًا النَّادِ. عَنْهِ أَمَّا بَاقِي الْحَيْوَانَاتِ فَأَدْ بِلَ سُلِطًا نُهَا لَكِنَهَا أُوتِيتُ طُولَ حَاةِ إِلَى زَمَانِ وَوَقْتُو . ١٤٠٠ وَوَأَيْتُ فِي دُوْى ٱلمُيسِلِ فَإِذَا بِعِثْلِ ٱبْنِ ٱلْبَصْرِ آيَا عَلَى سَحَلِبِ ٱلمُهَا أَ فَسِلَمَ إِلَى ٱلْمَدِيمِ ٱلْأَيَامِ وَقُرِبَ إِلَى أَمَامِهِ عَيْدِي وَأُوتِي سُلِطَانًا وَعَبْدًا وَمُلَحَنا عَجِيعُ الشُّمُوبِ وَالْأَمْمِ وَالْأَلْبِينَةِ يَسْبُدُونَهُ وَسُلطانُهُ سُلطَانُ أَبِدِيُّ لَا يَزُولُ وَمُلْكُهُ لَا يَكُرُضُ . عَيْنِيْ فَتَرَوْعَ رُوحِي أَنَا دَانِكَ الَّ فِي وَسَطِيحِنِي وَأَفَتَتْنِي رُوْي رَأْسِي . جِلْيُهِ فَاقْتُرَبْتُ إِلَى أَحْدِ الْوَافِنِينَ وَسَأَلُتُهُ عَنْ حَيْثَةِ ذَلِكَ كُلَّهِ فَأَخْبَرَنِي وَأَعْلَمْنِي بَعْبِدِ ٱلْكَلَامِ · عِنْنِيْ وَهُوَ أَنَّ هٰذِهِ ٱخْيَوَانَاتِ ٱلْأَرْبَيَةَ ٱلْعَظِيَحَةَ هِيَ أَرْبَعَهُ مُأُولِكٍ يَعُومُونَ مِنَ ٱلْأَرْضِ عِلَيْهِمْ لَكِنَّ مِدْيِسِي ٱلْمَلِيَّ كَأَخُدُونَ ٱلْلُكَ وَتَكُوزُونَهُ إِلَى ٱلْأَبْدِ وَإِلَىٰ أَبِدِ ٱلْآَادِ . جَهُمْ لَمُ غِبْتُ فِي ٱلْإَمْلَامِ عَلَى حَبِيتُ وَالْمُوَادِ ٱلزَّامِ ٱلَّذِي كَانَ عُمَالِقًا لِمَا أَرِهَا وَهَا يَلا جَدًا الَّذِي أَسْنَانُهُ مِن خَدِيدِ وَأَنْقَادُهُ مِنْ نُحَكَ وَقَدُ أَكَلَ وَتَعَقَّ وَدَاسَ ٱلْكِلِيَ يُرِجَلُهِ ﴿ ٢٠٠٤ وَعَلَى ٱلْمُرُونِ ٱلْمُشَرَّةِ ٱلَّتِي فِي دَأْسَهِ وَعَلَى ٱلْآخَر ٱلَّذِي طَلَمَ فَسَقَطَت مِنْ أَمَلِهِ ثَلاثَةٌ ذَلِكَ ٱلْثَرْنِ ٱلَّذِي لَهُ عُبُونٌ وَفَمْ يُطِئُ بِمَطْهَمْ وَمَنْظُرُهُ آعْظُمُ مِنْ أَضَحَابِهِ . عَلَيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ فَإِذَا بِهٰ ذَا أَثْرُن يُحَارِبُ أَلْتِدِيدِينَ فَنَلَبَهُمْ عِنْ إِلَى حَتَّى جَآهَ الْفَدِيمُ الْأَيَّامِ فَأُونِيَ قِدِيسُو الْلَيِيِّ الْتُضَاءَ وَبَلَمَ الزَّمَانُ وَحَالَ أَتْبِيْ يِسُونَ ٱلْمُكَ ، عِنْ إِنْ مَثَالَ حُكْمًا إِنَّ ٱلْحَيَوَانَ ٱلَّابِمَ يَكُونُ ٱلْمُلْكَةَ ٱلَّابِسَةَ عَل ٱلْأَدْضِ وَتَكُونُ كُنَاقِهَ لِسَافِرَ ٱلْمَالِكِ فَتَأْسَكُلُ ٱلْأَدْضَ كُلَّهَا وَتَدُوسُهَا وَتَسْمَنُهَا عَنْهُ وَأَفْرُونَ ٱلْمَشَرَةَ ٱلَّتِي مِنْ لَهٰذِهِ ٱلْمُلْحَةِ هِيَ عَشَرَةُ مُلُولَةٍ يَقُومُونَ وَيَقُومُ مِّدَهُمْ آخَرُ وَهٰذَا نُحَالِفُ ٱلْأَوَٰلِنَ وَنُحْسَمُ ثَلَاثَةَ مُلُوكِ ۚ ﴿ يَكِيمُ ۖ وَدَعْلَىٰ بِأَقَوَال صَدَّ ٱلْمِلِيَّ وَيَبْتَلِي قِدْيِسِي ٱلْمِلِيِّ وَتَعَالُ أَنَّهُ لِنَبَيِّزُ ٱلْأَدْمِنَةَ وَٱلشَّرِيمَةَ وَسَيْدَفُهُونَ إِلَى يَدِوْ إِلَى زَمَانِ وَزَمَانَيْنِ وَصَغُبِ زَمَانٍ . عِنْ يَحِيْنِ ثُمُّ يَجُلُسُ أَهْلُ ٱلْتَضَاءَ فَيْزَالُ سُلطانُهُ وَيُدَمَّرُ وأباد عَلَى الدَّوام جِينِهِ وَيُعلَى ٱلْمُكُ وَٱلسُّلَعَانُ وَعَظَمَةً ٱلْمُكِ تَحْتَ ٱلسُّهَاءَ بَلَّمُ هَا لِتُنْدِ وَيَدِيسِ أَلَوْلَ وَسَكُونُ مُلْكُهُ مُلْكُ أَلَيْهُ أَبِياً وَيَدْبُدُهُ جِعِ ٱلسَّلَاطِينِ وَبُطِيعُونَهُ. و الله عَنا يَهَا يَهُ الْكُلامِ . فَأَفَقَتْنِي أَنَا دَانِيَالَ أَفْكَادِي جِدًّا وَتَنْزَلَ مِنِي تَخْتِي وَحَفِظَتُ ٱلْكَلَامُ فِي قَلِي

#### ألفصل الثامن

وي النُّنةِ النَّالِيِّةِ مِنْ مُلْكِ بَلْنَصُّرَ الْلِيكِ ظَهَرَتْ لِي أَنَا دَانِيَالَ وُوْيَا بَنْدَ الرُّونَا أَلِّي ظَهَرَتْ إِلَى فِي ٱلْبِدَآدَةِ ، جَهِيْجَةٍ فَرَأَيْتُ دُوْيًا وَكُنْتُ عِنْدَ رُوْيَايَ فِي شُوشَيّ ٱلْعَامِيمَةِ ٱلَّتِي بِإِنْظِيمِ عَبْلامَ وَدَأَ لِتُ ٱلرُّوْيَا وَأَنَا عَلَى نَهْرِ أُولَايَ. ﴿ يَهِيمُ وَمَسْتُ طَرُفِ وَدَأْ بِسُفَإِذًا كَنِيش وَاصْبِعِنْدَ ٱلنَّهِ وَلَهُ قَرْنَانِ وَٱلْفَرْنَانِ عَالِيَانِ وَٱلْوَاحِدُ أَغَلَى مِنَ ٱلْآخِر وَٱلْأَعْلَى طَلَمَ أَخِيرًا ۚ ﴿ يَهِمُ ﴿ وَرَأَيْتِ ٱلْكَبْسَ يَنْعِلِ نَحْوَ ٱلْفَرْبِ وَٱلشَّمَالِ وَٱلْجُنُوبِ فَلَمْ يَعْنَ أَلْمَكُهُ حَيَانُ وَأَ بَكِنَ مُنْفِكَ مِنَ يَدِهِ صَمَّتَمَ كَيْتَ ثَنَّةً وَصَلَاعَانِهَا ، عَيْهِ وَبَيْنًا كُنتُ مُثَانِلًا إِذَا يَبْشِ مَنْزِقَدُ أَقْبَلَ مِنَ الْفَرْبِ عَلَى وَجُوا الْأَرْضِ كَلِّهَا وَهُوَ لَاجْن ٱلْأَدْصَ وَلَتَيْسِ قُرْنُ عَمِيلُ ٱلْمُنظِرِ بَيْنَ عَلَيْهِ . ١٩٠٤ قَالَى إِلَى ٱلْكَيْشِ ذِي ٱلْمُرْتَيْن أَلْتِي زَأَيْهُ وَاقْفَا عَدْ ٱلنَّهُ وَهَمْ مَلْيُهِ بِشِرْةِ بَالِيهِ . ١٤٢٤ وَزَأَيْهُ قَدْ بَلَمْ إِلَى جَانِبِ ٱلْكُبْسِ وَاسْتَشَاطَ عَلَى ٱلْكَبْسِ وَضَرَبَهُ فَكُسَرَ فَرْنَاهِ وَلَمْ تَكُنْ فِي ٱلْكَبْسَ فَوْةً الْوَفُوفِ أَمَامَهُ وَصَرَعَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَدَاسَهُ وَأَمْ يَكُنْ مُنْقِسَاتُ إِلْكُبْسُ مِنْ يَبِيهِ. ﴿ وَالْمِيرُ نَيْسُ ٱلْمَرْ جِدًّا وَعَدَ أَعْتِرَازُوا أَنْكَسَرَ ٱلْمُرْنَ ٱلْسَلِيمُ وَطَلَّمَ مِنْ تُحْيِمِ أَرْبَعَ مُرُون عَجِبَ ٱلْمُنْظِرَغُوَ أَزَمَ وِيَاحِ ٱلسُّمَّاءَ . كَلَيْكُ وَمَرَجَ مِنْ وَاحِدِ مِنْهَا قَرْنُ صَنِيرُتُمْ تَعَاظَمَ جِدًا نْحُوَ ٱلْجُنُوبِ وَٱلشَّرُقِ وَتَحْوَظُرِ ٱلْأَرَانِي . عَيْنِيْ وَتَعَاظَمَ حَقَّى عَلَى جُنْدِ ٱلسَّأَة وَأَهْبَطَ إِلَى ٱلْأَرْضِ بَعْسَ ٱلْخِنْدِ وَٱلْكُواكِدِ وَدَاسَهَا إِنْهُمْ وَتَعَاظَمَ حَقَّى عَلَى رَئِس ٱلْخِنْد وَأَرْهِ ثُرَعَتِ ٱلْفُرْقَةُ ٱلدَّائِمَةُ وَهُدِمَ مَوْضِمُ مَدْسِهِ عَلَيْكَ وَجُهِلَ جُدْعَيَ ٱلْفُرْقَةِ الدَّائِنَةِ بِسَبِ ٱلْمُعِيَّةِ فَطَرَّعَ الْحَقَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَفَعَلَ وَتَجَوِّ ﴿ ١٤٤٨ فَجَعْتُ فِدْيِسا يَكُمُّ قَالَ قِدْ بِسُ اللَّانِ الَّذِي يَتَكُلُّمُ مَنهُ إِلَ مَقَ الْأُوَّا دُوْيًا ٱلْفَرْ قَوْ الدَّا يْنَةِ وَالْمُعِيدُ ٱلْمُدَيِّرَةُ وَحَقَّ مَنَى يُجْمَلُ ٱلْمُدْسُ وَٱلْجُدُ مَدُوسَيْنِ. ١١٦ مَثَالَ لِي إِلَى ٱلْمَيْنِ وَكَلاتِ مِنْ مَنْ أَه وَسَبَامٍ ثُمْ يُطَوِّرُ اللَّذِينَ عِنْ إِلَيْ مُلَمَّا وَأَيْتُ أَنَا وَالْإِلْ الْمنوال والقَلْف مَيْانَهَا إِذَا بِشِيْهِ مِرْأَى رَجُل قَدْ وَقَتْ أَمَامِ عَلَيْكُ وَتَعِمْتُ صَوْتَ إِنْسَانِ مِنْ وَسَطِ

## ألفضل التآسغ

كان أَنْ أَلْولَ لِمَارِيُوسَ بْنِ أَحْمُورُوسَ مِنْ نَسْلِ الْمَادِينِ أَلْدِي مُلِكَ عَلَى تَمَلُّكُهُ ٱلْكَلْمَانِيْنَ ١٤٢٨ فِي ٱلنَّهُ ٱلْأُولَى مِنْ مُلْكِهِ أَمَّا دَانِيَالَ مُسِنُّ مِنَ ٱلْأَسْفَادِ عِدَّةَ السِّينَ الْتِي كَانَتْ كَلِّمَةُ الرَّبِ إِلَى إِدْمِيا النِّي إِنَّهَا سَبُّونَ سَنَّةً تَتِمْ عَلَى خَرَابِ أُورَشَلِمَ . عِنْ عَلَيْ فَجَلَتُ وَجْعِي إِلَى السَّبِدِ الْإِلَٰهِ لِمَارَسَةِ السُّلاةِ وَالشَّمَرُ عَلتِ بالسُّومُ وَالسِّم وَالرَّمَادِ عِنْهِ وَمَلَّيْتُ إِلَى الرَّبِ إِلَى وَاعْتَرَفْتُ وَقُلْتُ . أَيْسَا ٱلسَّبَدُ الْإِلَهُ ٱلْمَطِيمُ ٱلرَّهِبُ حَافِظُ ٱلْمَهْدِ وَٱلرَّحْةِ لِلَّذِينَ يُحْبُونَكَ وَتَعْفَظُونَ وَصَايَاكَ وي إِنَّا خَطِلْنَا وَأَنْجَنَا وَمَافَتُنَا وَتَرَّدُنَا وَزِغْنَا عَنْ وَصَايَاكَ وَأَخْتَامِكَ وَي لِسِيدِكَ ٱلْأَنْهِا ۚ ٱلَّذِينَ كَلُّمُوا بِأَعْكَ مُلُوكَنَا وَرُوسًا ۚ فَا وَآلِهُ مَا وَيَعِيمَ شَعْبِ الْأَرْضِ. يَحْيِهِ لَكَ أَيُّهَا ٱلسَّيْدُ ٱلْسَدَّلُ وَلَنَا عِزِي ٱلْوُجُوهِ كَمَّا فِي هٰذَا ٱلَّيْوَمِ لِيجَالِ يَهُودَا وَاسْكَانِ أُودَشَلِيمَ وَلِجَسِيرِ إِسْرَائِلَ لِدَانِهِمْ وَقَاصِيهِمْ فِي جَمِيمِ ٱلْأَدَاضِي ٱلِّي دَعَرْتُهُمْ إِنَّهَا لِأَجْلِ مَّدَّيْهِمِ أَلْنِي تَعَدُّوا عَلَيْكَ . عِنْهِ فَلَنَا أَيُّا ٱلسِّدْ عَزْيُ ٱلْوَجُوهِ وَلْلُوكَنا وَرُوْسَاتَنَا وَآ بَا إِنَا لا خَطِنَا إِلَيْكَ عِنْهِ وَالسَّبِدِ إِلْمَا الرَّحْبُ وَالْمُنْفِرَةُ لِأَنَا تَرُّوْمًا عَلَيْبِهِ عَنِيْهِ وَلَمْ نَهُمُ لِعَوْتِ ٱلرَّبِّ إِلْمَنَا لِلسُّكَ فِي شَرَّا مُعِ ٱلْتَي جَلَعَا أَمَامَنَا ظَل أَلْبِنَةِ عَبِيدِهِ ٱلْأَنْبِيَاءَ . عِنْهِ فَتَمَدَّى جَيمُ إِسْرًا ثِلْ شَرِيمَتُكَ وَزَّاغُوا غَيْرَ سَامِينَ إِصَوْتِكَ فَا نُصَبُّتَ عَلِينًا ٱلْمُنتَةُ وَٱلْمُلْفُ ٱلْمُكْتُوبُ فِي قَرْدَاةٍ مُوسَى عَبْدِ ٱللهِ لِأَكَا عَمَلْنَا إِلَيْ ﴿ إِلَّهِ كَا أُمَّامَ كَلَامَهُ ٱلَّذِي تَكُلُّمُ مِ عَلَيْنَا وَعَلَى فَضَائِنَا ٱلَّذِينَ فَضَوا تيثنا جَالبًا طَيْنَا شرًا عَظِيما تَعَيْثُ لَمْ تَعَدُثُ تَعْتَ ٱلسُّمَاآهُ بِأَسْرِهَا مِثْلُ مَا حَدَثَ فِي أُودَ شَلِيمَ وَكَا كُتِبَ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى حَلَّ عَلَيْنا جِيعُ هٰذَا ٱلثَّرِ وَتَعْن لَمُ فَنَتَمُطِفٌ وَجْهَ ٱلرَّبِ إلَمْنَا تَا نَيِنَ عَنَ آثَامِنَا وَفَاهِمِن مَثَكَ . عَيْنِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ وَجَلَّهُ عَلِيكَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلْمَا عَادِلُ فِي جَهِم أَحَالِهِ ٱلِّي عَلِمَا وَتَحَنَّ لَمَ نَتَحَ لِسَوْتِهِ . عِينَ وَٱلْآنَ أَيُّا النَّبُدُ إِلْنَا أَقِي أَخْرَجَ شَنَّهُ مِنْ أَرْضِ مِعْرَ يَدِعْدِمَ وَأَقَامَ لَهُ أَشَّاكُمَّ فِي هٰذَا أَلُوْمِ إِنَّا خَطِئاً وَنَافِئنا . عَلَيْهِ أَيُّهَا السَّيدُ عَلَى حَسَبِ مِرْكَ كُلِّب لِيَصْرِفْ عَصَّبك وَحَمَثْكَ عَنْ مَدِينَتِكَ أُورَشَلِمِ جَلِ قُدْسِكَ فَإِنَّهُ لِخَطَّا بَا وَآثَامٍ آ بَا كَا صَاوَتْ أُورَشليمُ وَشَبُّكَ عَادًا عِنْدَ جِيمِ أَلَٰذِينَ حَوْلَنَا . عَلَيْهِ فَالْآنَ أَنْحَ إِلَامَنَا صَلاةً عَبْدِكَ وَتَضَرُّعَانِهِ وَأَضَى مُرْجِكَ عَلَى مَعْدِسِكَ الْحَرِبِينَ أَجْلِ السَّبِدِ. عَلَيْهِ أَمِلُ أَذَلَكَ بِا إِلَى وَأَنْهُمِ الْفَحْ عَيْنِكَ وَأَنْظُ أَخْرَ بَتْنَا وَالْدِينَةَ أَلَّتِي دْعِيَ أَنْكُ عَلَيْهَا فَإِنَّا لَنْنَا لِأَجُلُ مِنَّا لَكُنْ تَغَرُّمُا مَا أَمَلَكَ بَلِ لِأَجُلِ مَرَاحِكَ ٱلْكَثِيرَةِ . ١٤٢٤ أَيَّا ٱلسَّيْدُ ٱتعَ أَيُّهَا ٱلسُّبِّدُ ٱغْفِرْ الْبِهَا ٱلسَّبِدُ أَصْنَ وَٱصْنَمْ الْأَنْبِعَلَى . وَذَٰ لِكَ لِأَجْلِكَ يَا إِلَى لِكُنَّ

مُشْلِد. عَلَيْهِ لَكِنْ الْمَنِيلَةَ بِالْرَسُومِ فِي كِتِكِ الْمُؤْرِ. وَلَيْسَ أَحَدُ يُسَاعِدُ فِي فَلَى هُولاتَهَ إِلَّهِ بِيَالِي وَيُسِكُمْ

### ألفضل المكدي عَشَرَ

﴿ إِنَّ فِي السُّنَّةِ الْأُولَى لِدَارِيُوسَ الْمَادِي وَقَلْتُ لِأَصْلُمَهُ وَأَشَدَّهُ . وَالْآنَ أَخْبِرُكَ يَا هُوَ ٱلْحَنُّ . هَا إِنَّ كَلاَّتَهُمُلُوكِ يَقُومُونَ مِنْ بَسْدُ فِي فَارسَ وَٱلرَّاجِ يَسْتَنِي بِنِينَ أَوْفَرَ مِنَ ٱلْجَبِيمِ وَعِنْدَ تَقَوِّهِ بِينَاهُ يُثِيرُ ٱلْجَبِيمَ عَلَى تَمْلَكَةِ يَاوَانَ . وَيَعْنِ وَتَعْنُ مُكُ جَبِّارٌ يَسَلُطا مُلطَانًا عَظِيا وَيَفْلُ كِنْتَ يَنَّاهُ . وي وَمَقَى كُامَ تُنكُرُ مُلْكَعَةُ وَتَشْهِمُ إِلَى أَزْمَر دِيَاحِ السُّمَّةَ وَلَا يُكُونُ لِنَبْهِ وَلَا فِي مِثْل سُلْطَانِهِ أَلِّي تَسَلِّمُهُ لِأَنَّ تَمَلَّكُمُ مُزَّقُ إِلَّى غَيرِ أُولَاكَ أَضِنا. عِنْ وَيَطِّوى مَكُ ٱلْجُنُوب لَكِنَّ أَخَدَ أَمْرَآيُهِ مُعْرَى طَلِيهِ وَيَشَلُّطُ وَمُكُونُ سُلِطَانُهُ عَظَيًّا. ﴿ وَمُعِدَّ وَمُعِد أنفظة سنز يَحَاهَ عَان وَالِّي إِنْ مَكِ الْجُوبِ إِلَى مَكِ النَّمَالِ فَمُسَالَة وَلْكِنْكَ ا لَا غَلَكُ مُوَّةً ٱلدَّام وَلَا يَعُومُ مَسْلَهُ وَنُسِّلُمُ هِي وَالَّذِينَ أَوَّا إِيهَا وَوَلَهُما وَمَن مَّوْاما فِي عِكَ ٱلْأُوْقَاتِ. عَيْنِهِ وَيَعُومُ مَكَانَهُ فَرْعُ مِنْ أَسُولِكَ وَيَزْحَنُ بِجَيْنِ وَيَدْخُلُ حسنَ مَكِ النَّمَالِ وَيُجْرِي فِيهِمْ عَلَّهُ وَيَنْلِبُ عِنْهِ وَيَسْبِي آلِقَهُمْ إِلَى مِصْرَمَعَ مَسْلُوكَاتِهمْ وَأَلْآنِيَةِ النَّبِسَةِ مِنَ الْمِصَّةِ وَالدَّعَبِ وَيَبِيَّ أَكْثَرَ مِنْ سِي مَكِ الشَّمَالِ . عَنْ وَيَدُخُلُ مَتُ أَخُلُوبَ إِلَى مُلْكِيَّهِ وَيُرْجُ إِلَى أَرْبَهِ. هِيْهِ وَلَكِنَّ أَنِيَ ذَاكَ يَسَمَّعِلَوْ وَتَجْسَان جُمُودُ جُيُوشِ كَتِيرَةِ وَقَدْمُ أَحْلُمَا وَيَسَلُمُ وَيَبْلُ وَيَبْلُ وَعَلِي خَتَى إِلَى حِنْهِ. عِنْ إِلا فَيسْنَشِيطُ مَكُ الْجُنُوبِ وَمَعْرُجُ وَلِمَّا تِلْمَكِ ٱلشَّمَالِ فَيْرِزْ جَمُورًا عَظِياً فَيْمَلُ ٱلْجُمُورُ فِي بَدِهِ . ١٤٠٤ فَيَسْتَأْصِلُ الْجَمُورَ وَيَرْزَمُ قَلْهُ وَيَصْرَعُ دِيرَاتِ لَكِنَّهُ لا يَترَقُّ والله فإنْ مَكِ الشَّمَالِ يَدْجِمُ وَيُبْرِزُ جُمُورًا أَكْثَرَ مِنَ الْأُولِ وَبَعْدَا تَفِضَّا الْأَوْلَاتِ وَالسَّينَ يَزْحَثُ بَجَيْشَ عَظِيمٍ وَمَالَ كُتيرٍ . وَإِنْ يَثْكَ ٱلْأُوْمَّاتِ يَعُومُ كَتيرُونَ عَلَى مَبِّكِ ٱلْجُنُوبِ وَيَدَرَّقُمُ بُونُعَاةِ شَمْبِكَ إِنَّامِ ٱلرُّومَ فَيَسْفُطُونَ . عَيْبَةٍ وَإِلَيْ مَكِثُ ٱلثَّمَالِ وَيَرُكُمُ تَلَّا وَيَأْخَذُ الْلُدُنَ الْحَصِينَـةَ فَلَا تَقُومُ أَمَامَهُ أَذْرُعُ الْجُنُوبِ وَلَاشَبُ عْتَارِيهِ وَلَا تُكُونُ فُوَّةً فِيمَارْمَةِ . عِلَيْجٍ فَالْآتِي عَلَيْهِ يَفْتُلُ كَيْفَ بَشَآهُ وَلَا أَحَدَ يَقُومُ لَّمَامَهُ فَهُوَ يَقُومُ فِي الْأَدْضِ الْمَائِرَةِ فَتَصِيرُ بَيَّامِهَا تَحْتَ يَدِهِ . عَلَيْ وَتَجَسَلُ وَجُهُ لِيَدْخُلَ بِمُدْرَةِ تَمْلُكُتِهِ كُلِّهَا ثُمُّ يُصَالِحُهُ وَيُنطِيهِ بِنْتَ السَّاةَ وَفِي نَيْتِهِ أَنْ يُفْسِدَهَا لَكِنَّهَا لَا كُلِّتْ وَلَا تَكُونُ لَهُ . عَلَيْنِ وَيَسْرِفُ وَجَدِهِ إِلَى ٱلْجِزَارُ وَيَأْخُذُ كَذِيرًا مِنَا وَدُيلُ كَانِدُ تَمْدِيرُهُ أَهُ حَتَّى لَا يُورُدُ لِيَرُهُ . يَهِمَ عَلَيْهِ وَيَعْرِفُ وَجَدُّ إِلَى حُمُونِ أَدُونِهِ وَيَثُرُ وَيسْفُطْ وَلَا يُوجَدُ . يَرْيُنِ وَيَقُومُ مَكَانَهُ مَنْ يُجِيزُ ٱلْخُتَلَى فِي فَخْرِ الْمَلْكَةِ وَفِي أَيام فَلَائِلَ يَكُسرُ لَا فِي غَضَهِ وَلَا فِي قَالَ. ﴿ إِلَيْكُ وَيَقُومُ مَكَانَهُ خَيْرٌ لَا يُعْلَى مَزَّةً ٱلْمُكِ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ بِدَسِيتَةٍ وَيَحُودُ ٱلْمُكَ فِالْمُثَّاقِ عِنْهِ وَأَذْرُعُ ٱلطُّمُو يَطمَى طَلْبَ أَمْلَهُ وَتُكْمَرُ وَكُنَّا رَبْسُ ٱلْهَدِ . عَنْهِمَ وَبَعْدَ الثَّمَاهُدِمَهُ يَعْسَلُ بَالْمُكُو وَصَعَدُ وَيُعْتُوا إِلَّهُ وَلَلْهُ عِنْهُ وَيَدْخُلُ خَصِيبَ ٱلْإِقْلِيمِ وَتَعِينَهُ وَيَعْتُمُ مَا لَمْ يَعْتُمُ آبَاؤُهُ وَلَا الْجَالَةُ أَنِيْهُ وَيُبَدُدُ ٱلنَّهِ وَالسَّلَ وَأَمْوَالُ ٱلسُّحَمَّانِ وَأَفْكُرُ أَفْكَادُهُ عَلَى ٱلْمَاظل وَذَٰلِكَ إِلَى حِينِ . عِنْهِ وَبَسْتُنْهِ مِنْ فُوَّتُهُ وَقَالِمَهُ عَلَى مَلِكِ ٱلْجَنُوبِ بَجَيْس عَظِيمٍ فَتَعَمُّ مَكِ ٱلْجُوبِ فِيْمَالِ بِمَيْشِ عَظِيمٍ قَوِيَ جِدًّا لَكِتْ لَا يَعْومُ لِأَمُّم لِمُكُونًا ۖ أَفْكَاذًا عَلَيهِ . ١ ١ وَالَّذِينَ إِلْكُونَ طَلْكُهُ هُمْ يُكْسِرُونَهُ فَيْطَنِي عَلَى جَيْسُهِ وَيَسْفُطُ فَتَلَى كَتِيرُونَ . ﴿ وَقَلَّا هَذَيْنَ ٱلْمُلْكِينِ إِنَّا هَمَّا السُّورُ وَيَنْكُلَّانِ بِٱلْكُنِيدِ عَلَى مَا يُعْمَةِ وَاحدَةِ وَذَٰ لِكَ لَا يَنْجُو لِأَنَّ ٱلِا نَصْفَا ۚ إِلَّى ٱلْمِمَادِ . كَانْ فَيْرَجعُ إِلَى أَرْضِهِ عَالَ كَتِيرُ وَيَجْسَلُ ظَابُهُ عَلَى ٱلْعَهِدِ ٱلْمُعَدِّسِ فَيَغْسَلُ ثُمَّ يَدْجِعُ إِلَى أَزْمِنِهِ . عَيْجَ وَفِ ٱلْمِعَادُ يُودُ وَيُفْسِلُ إِلَى ٱلْخُوبِ وَلَكِنْ لَا تُكُونَ الأَوْاعِرُ كَالْوَاعِ كَالْوَاعِ مَا يَعِيدٍ لِأَنْ سُفَن كَيْم تْأَتِي عَلَيْهِ فَيَكْتَبُ وَيُرْجِمُ وَيَسْتَصْبِطُ عَلَى الْهُدِ ٱلْفَدِّسِ فَيَفْسَلُ ثُمَّ يَرْجِمُ وَيَلْفَتُ إِلَىٰ عَادِيَ الْمَهِ الْمُقَدَّسِ · ﴿ إِنَّ فُومُ مِنْهُ أَذْرُهُ وَتُدَنِّنُ مَقْدِسَ الْمُزَةِ وَرَّ لِأَ أَلْمُرَقَةَ اتحك دُهِي عَلَى مَدِينِكِ وَقَلَ شَهِك . هِيهِ وَبَينَا كُذِنَ الْحَمْ وَالْقِي وَالْجَوْ وَالْحَالُمُ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ الْحَيْلُ وَالْمَ الْمَا الْرَبِ إِلَيْ يَا الْمُؤْلِ وَالْمَ الْمَا الْرَبِ إِلَيْ يَا الْمُؤْلِ وَالْمَ الْمُو وَالْمَا الْمِلْ عِلَمَا اللّهِ يَا الْمُؤْلِ وَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ فِي الْمُؤْلِ وَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ فِي الْمُؤْلِ وَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ فِي الرَّوْلِ وَاللّهُ فِي اللّهُ فِي الرَّوْلِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

### ألفصل العاشر

ولا ألنَّةِ الثَّالِيَّةِ لِكُورَسَ مَكِ فارسَ كُشفَتْ كُلمَة فِيانِالَ السُّمَّى بِلَيْصُرَّ وَٱلْكِلِمَةُ حَقُّ وَٱلْمُلِقَدَةُ عَظِيمَةٌ وَقَهُمَ ٱلْكِلْمَةَ وَكَانَ فَهُمُهُ لَمَّا فِي ٱلرَّفَا . عَلَيْحِ فِي يَّكَ ٱلأَيَّامِ أَنَا دَايَالَ نُحْتُ تَلاَيَّةَ أَسَالِعَ مِنَ ٱلأَيَّامِ عَلَيْقٍ ظُمَّ ٱلْسَكُلُ مُلَمَّا تَشَكُ وَلَمَّ يَمْخُلُ فِي خُمُّ وَلاَ هُرُومًا أَدْهِنْ بِلْغُورِ إِلَى غَامِ لَلاَيَّةِ أَسَالِيمِ ٱلأَيَّامِ. هِي ٱلْيَوْمِ الرَّابِعِ وَٱلْبِضْرِينَ مِنَ الشَّهْرَ ٱلْأَوَّلِ إِذَّ كُنْتُ عَلَى جَانِدِ ٱلنَّهِ ٱلْكَبْيِرَ ٱلْجَيْ دِجَةُ عِنْ اللَّهُ وَمَنْ مَرْفِي وَرَأَ بِثُ فَإِذَا يِرَجُلِ لَا بِسِ كُنَّانًا وَعَثْوَاهُ مُنْطَقًان بِن أَ أُوفَاذُ عِنْ وَجِنْهُ كَالْزَوْجِدِ وَوَجِهُ كُمُرَائِي ٱلْبَرْقِ وَعَيْسَاهُ كَيْشَيْلُ فَارِ وَذِوَاعَاهُ وَدِجْلاهُ كَنْظَرُ الْقُلَسِ السُّقِيلِ وَسَوْتُ أَفْوَالِهِ كَمَنُوتَ جَهُودٍ . عِيدَ فَرَأَيْتُ أَرْأُونَا أَنَا وَانِهَالَ وَحْدِي وَآلِيْجَالُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَنِي لَمْ يَرُواْ ٱلرُّولَا لَكِنْ وَقَمَتَ عَلَيْهم دغدة أُ عَظِيَّةٌ فَهَرَ إِلَا عُتَيْنِ . ويهي فَقِيتُ أَنَا وَحْدِي وَرَأَيْتُ هٰلِمِ الرُّولِ الْعَظِيمَةُ فَلَمْ تَنْنَ فِي أَفُوَّهُ وَتَحُوَّلَتَ نَضْرَتِي فِي إِلَى ذُكُولِ وَلَمْ أَمْكُ قُوَّةً . عَنْ وَتَعِنتُ صَوْتَ أَخَوَالِهِ وَعِنْدَ سَهَاهِي صَوْتَ أَفْوَالِهِ كُنْتُ فِي سُبَلْتِ وَأَنَّا عَلَى وَجْهِي وَوَجْهِي مُلْتَصِنَّ بِالتَّرابِ. كَلَيْنَا ﴾ فَإِذَا بِيَدِ لْمُسَنِّي وَأَقَامَنِي عَلَى زُكْبَتَى وَعَلَى كُنَّى بَعْنَى كَالِي إِذَا إِيَالُ دُجُلَ الرَّفَافِ الْهَمِرَ الْأَقُوال التي أَنا أَحَلَكَ بِهَا وَاتْحَسَ فِي مَوْقَفَ وَإِنَّى الْآنَ أُرْسِلَ إِلَيْكَ . فَينْدُمَا كَلَّيْنِي بِهِدَا الْكَلَّامِ الْتَصْبِتُ رُبِّيدًا . عِنْ عَمَّالَ لِي لا تَخَفْ يَا دَانِيْلُ وَإِنْكَ مِنْ أَوْلَ يَوْمُ وَجَّفْتَ في وَ ظَلِكَ فَلَهُمْ وَلِإِذْلَالْ نَفْسك أَمَامَ إلهك النَّخِيبَ كَلَامُكَ وَأَيِّتُ أَنَا لِأَجْلِ كَلَامِكَ عِنْ اللهِ وَقَدْ فَاوْمَنِي رَبْسُ مَلْكَةِ فَادِسَ وَاحِدًا وَمِصْرِينَ عَمَا فَأَتَى لِنُصْرَفِ مَيكَافِلُ أَحَدُ الرُّوسَاءَ الْأُولَينَ. فَعَدْ كُنْتُ مُطَيِّكًا هُنَاكَ حِدْدُ مُلُوكِ فَارِسَ. ١٢٥ مُمَّ أَتِيْتُ لِأَبَيْنَ لَكَ مَا تَحْدَثُ لِتَمْلِكَ فِي اَلْأَيُّمِ الْأَخِيرَةِ لِأَنَّ الزُّومَ هِيَ لِيكَ الْأَيَّامِ. ١٠٠٠ وَبَيْنَا هُوَ مُنْكَلِيمُ مَعي بيشل هٰ اَلۡكَلامِ جَلَتُ وَجُعِي إِلَى الْأَرْضِ وَخَرِسْتُ ﷺ فَإِذَا بِشِهِ آنِ بُقَرِ ثَعَدُكُسَ شَفَقَ تَعْتَمْتُ فِي وَتَكَلَّتُ وَقُلْتُ إِلْوَافِ أَمَامِي يَا سَيْدِي إِنَّهُ مِنَ ٱلزُّومَ قَدِ أَنْقَلَ مَا فِي دَاخِلِ وَلَمْ أَمْكُ فُوَّةً ﴿ إِنَّهُ فَا خُصُونَ يَسْتَطِعُ عَبْدُ سَبِّدِي هٰذَا أَنْ يَكُلُّمْ مَع سَبِيي وَأَمْ يَيْنَ فِي أَيِن فُوهِ وَلَمْ تُتَوَكُّ فِي أَنَصَهُ \* عَلَيْنِ فَلَا شِهُ مَرَأَى الْبَشَرِ ظَلْتُسْنِي وَهُوَّا نِي £££ وَقَالَ لَا تَخَفْ يَا رَجُلَ ٱلزَّفَائِبِ سَلامٌ لَكَ تَفُوُّ وَتَشَدُّهُ · وَلَأ كَلُّنِي تَعَوَّبْ وَفُلْتُ لِيَتَكُلُّمْ سَبِيي لِأَنْكَ قَوْنِنِي . ﴿ يَنْ إِلَّا فَقَالَ أَطِلْتَ لِلْذَا أَيِّتُ إِلْكُ مَا لَاكَ أَرْجِمُ لِأَحَادِبُ رَيْسَ فارِسَ فَإِنَّهُ بَيْنَا أَنَا خَارِجُ إِذَا بِرَيْسِ إِوَانَ الدَّايْمَةَ وَتُنْفِيمُ رَجَاسَةَ الْخُرَابِ. عِنْهِمْ وَبَالْسَلْقَاتِ يَجْمَلُ الْنَافِينِ فِ الْمَدِيكُمْرُونَ أَمَّا ٱلشَّفُ ٱلَّذِينَ يَمْرُفُونَ إِلْهُمْ فَيَنْشَدُّونَ وَيُسْلُونَ . عَيْجٌ وَٱلْمُقَلَّا مِنَ ٱلشَّب يُسْلِمُونَ كَثِيرِينَ وَبَسْفُطُونَ تَحْتَ السَّبْدِ وَالْمَيبِ وَالسَّي وَالنَّبِ أَبَّمَا \$ فَيْ وَعِدَ سَفُوطِهِمْ يُصَرُونَ نُصْرَةً يَسِيرَةً وَيَجْتَبِع كَثِيرُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمُكُرُ ٢٠٠٠ فَيَسَقُط بَعْنُ ٱلْفُكَادَ تَعْمِيما لَمْمُ وَتُثْنِيَةً وَتَنْبِيمَا إِلَى وَهُتِ الْإِنْفِنَاآ، لِأَنَّهُ يَبِنَى ذَمَانُ إِلَى الْمِفَاتِ. كَلَّأَكُمْ وَيَسْنَعُ ٱلْلِكُ كَنِيْنَ يَشَا وَيَتَرَفُّمُ وَيَقَاظَمُ عَلَى كُلِّ إِلَٰهِ وَيَتَعَوَّلُ بِالفرّانِب عَلَى إِلْهِ ٱلْآلِيَةِ وَتَغَيْرُ إِلَى أَنْ يَيْمُ ٱلْنَصَٰبِ كِنْنَ ٱلْخَسَدِيدَ قَدْ مُعْنِيَ . عَلَيْمَ وَلاَ يَسْأَ ﴾ إِنْ قِرْ اللهِ وَلا يَمْنَأُ بِشَهْوَةِ النِّسَاءُ وَلا بِالدِ مِنْ الْآلِيَّةِ لِأَنَّهُ يَمَاظُمُ عَلَى الجبيم. وَيُكُرُمُ إِلَهُ ٱلْمَاقِلِ فِي مَكَانِهِ وَالْإِلَهُ أَلَّذِي لَمْ يَمْرِفُهُ آبَاوُهُ يُحْمُمُ بِالنَّفَ وَٱلْمِشَّةِ وَٱلْخَبَرِ ٱلْكُرِيمِ وَٱلنَّمَالِسِ، ١٤٦٤ وَيَجْتَهُ فِي تَحْمِينِ ٱلْمَاقِلِ بِٱلْإِلْمِ ٱلْمَرِيبِ وَالَّذِينَ يَمْرُمُونَهُ يَرِيدُهُمْ عَبِدًا وَيُسَلِّطُهُمْ عَلَى صَحْيِرِينَ وَيَشَّمُ ٱلأَرْضَ أَجْرَةً. وَيُ وَقَدِياً لِا نَفِعًا وَ يَنْظِهُ مَكِ الْمُؤْمِدِ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ مَكِ النَّمَالِ كَا رُوْبَتِ بِعَبَلاتِ وَفُرْسَانِ وَسُفُن كَثِيرَةِ وَيَدُخُلُ ٱلْأَرَامِنِي وَيَعْلَمُو وَيَتَبُرُ كَالِيَكِ وَيَدُخُلُ ٱلْأَرْضَ الْقَاغِرَةَ فَتَسْفُطُ مُلْنُ كَتِيرَةٌ وَيَغْرِهُ وَلَآء مِنْ يَبِيهِ أَدُومُ وَمُوآبُ وَأَطْرَافُ بَني عَوْنَ . المنه وَكُلِن بَدَهُ عَلَى الْأَرَانِي وَأَدْضُ مِصْرَ لَا تَنْجُو عِينِهِ وَيَسْتَوْلِي عَلَى سَخُنُوذِ ٱلنَّعَبِ وَٱلْهِنَّةِ وَعَلَى جَمِيمِ تَغَافِسِ مِصْرَ وَفِي طَرِيقِهِ ٱللَّهِ بِيُّونَ وَٱلْكُوشِيُّونَ . والمنافعة المنادين الفرق والفهال فيزرج بحنق شديد ليدتم ويبل كيرين كَنْ وَيَنْصِبُ أَخْيَتُهُ مِثْلَ تُصُودِ بَيْنَ الْهِوَدِ فِي جَبَلِ فَخْرِ الْفُدْسِ وَيَبْلُغُ حَدُّهُ وَلَيْسَ لهٔ مِن تَمير

### أَلْفَصِلُ ٱلثَّانِي عَثَمَ

كله وَفِ ذَٰلِكَ الزَّمَانِ يَقُومُ مِيكَا ثِيلُ الرَّئِيسُ الْسَظِيمُ الْقَائِمُ لِيَنِي شَمْلِكَ وَيُكُونُ وَقَتُ صَيِّى لَمُ يَكُنْ مُنْذُ كَانَت أَمَّةً إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ . وَفِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ يَنْبُو شَمْكُ كُلُّ مَنْ يُوجَدُ مُكُنُّومًا فِي ٱلْكِتَكِ يَجِيجٍ وَكَثِيرُونَ مِنَ الرَّافِدِينَ فِي زُابِ ٱلأَرْض يُسْتَقِطُونَ بَعْضُهُمْ لِخَياةِ الْأَبْدِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ فِعَادٍ وَالرَّذُلِ الْأَبْدِينَ . عَيْجٍ وَيُعْنِ ٱلْمُصَالَا أَكُنَا اللَّهِ وَالَّذِينَ جَمَالُوا كَثِيرِينَ أَيَّاوًا كَالْكُوَاكِ إِلَى الدُّهُمْ وَالأَبِّدِ. والنَّهُ وَأَنْتَ إِدَانِيَالُ أَغْلِنَ عَلَى الْأَمْوَالِ وَآغَتِمْ عَلَى الْكِطَبِ إِلَى وَقْتِ الْأَنْفِضَاء. إِنَّ كَتِيرِينَ تَنْصَفُّونَهُ وَيَزْدُادُ ٱلْبِلْمُ . عِنْ ﴿ وَزَأْنِتُ أَنَّا دَانِيَالَ فَإِذَا بِأَكْثِينِ آخِرَيْن وَاقِفَانِ ٱلْوَاحِدُ مِنْ هُنَا عَلَى شَاطِئِ ٱلنَّهِرِ وَٱلْآتَرُ مِنْ هُسَاكَ عَلَى شَاطِئِ ٱلنَّهِرِ . يُنْ عُمَّالَ الرُّجُلِ ٱللَّابِسِ ٱلْكَتَانَ ٱلْوَاحْتِ عَلَى مِيَاهِ ٱلنَّهِ إِلَى مَتَى ٱنْفِضَآ ٱلْفَجَائِبِ. ﴿ يَعْظِيرُ فَيَعْتُ ٱلرُّجُلَ ٱللَّابِسَ ٱلْكَتَانَ ٱلْوَاقِفَ عَلَى مِياهِ ٱلنَّهْرِ وَهُوَقَدْ دَفَمَ يَكَاهُ وَيُسْرَاهُ إِلَى ٱلسُّكَاءَ وَحَلَفَ بِٱلْحَى ۚ إِلَى ٱلْأَبِدِ إِنُّهُ إِلَى زَمَانِ وَزَمَاتَيْنِ وَنِعْفٍ زَمَانِ فإذَا تُمُّ تَشْتِتُ يَدِالثُنْ ِ ٱلْمُثَنَّى تَمَ هٰذِهُ كُلُهَا . يَحِيْنِ تَعِثُ وَلَمُ أَفَهُمْ ظُلْتُ بَا سَيْدِي مَا آخر هذه . عين قَالَ أَذْهُ إِذَا نِالُ قَإِنَّ الْأَقُوالَ مُثْلَقَ \* وَتَخْتُومَهُ إِلَى وَقْت ٱلِأَنْفَطَأَهُ . ﴿ وَإِنَّا إِنَّ كَتِينَ مِنْ يَتَقُونَ وَيَيْضُونَ وَأَيْخَسُونَ وَٱلْنَافِشُونَ يُناظُونَ وَلَا أَحَدَ مِنَ ٱلْمُنَافِينَ نَفْهِمُ أَمَّا ٱلْمُفَلَّا فَفَهَمُونَ . عِنْ فَيْ وَمِنْ وَقْتِ إِذَالَةِ ٱلْمُزَقَّةِ ٱلدَّانِينَةِ وَإِقَامَةِ دَجَاسَةَ ٱلْكُرَابِ أَ لُفُ وَمِنْ ال وَيَسْفُونَ يَوْمًا • كَانْ اللهُ طُوبَى لِنَ يَتَظِرُ وَيُلْفُهُ إِلَى أَنْ وَكَلَاثِ بِنَةٍ وَخَسَبَةٍ وَكَلَائِنَ فِرْمًا . كِلِيْ \$ وَأَنْتَ أَذْهَبُ إِلَى ٱلِأَنْفَضَا وَسَتَنتَرِيحُ وَتَقُومُ فِي فُرْعَتِكَ إِلَى أَنْفِضَا ۗ ٱلأَبَّامِ

الى عناما وُحِد من واقبال في النسخة العجاءية وما بيل الى خاية السفر منقولٌ عن ترجه تاودوسيون

## ألغضل آلثًا لِثَ عَشَرَ

عِنْ وَكَانَ فِي بَابِلَ رَجُلُ النَّهُ ثُوبَافِمْ عِنْ عَنْ وَكَانَ مُتَوَبِّبًا الرَّأَةُ النُّهَا لُسُوسَتُهُ ابْنَهُ حِنْیَا جَیلَةً جُدًّا وَمُثَنِّیتَ لِلرَّبِ. عِنْ وَكَانَ أَقِاهَا مِدْبَقِينِ فَأَذَا ابْنَهَا عَلَى

حَسب شريعة مُوسَى . عِيدٍ وَكَانَ لُو يَاقِيمُ عَنا جِدًا وَكَانَت لَهُ حَدِيقَةٌ عَل دَارَهُ وَكَانَ ٱلْيُهُودُ يُجْتَمِينُونَ إِنَّهِ لِأَنَّهُ كَانَ أُوجَهُمْ جَبِياً . ٢٠٠٠ وَكَانَ قَدْ أَفِيمَ شَجْانُومِنَ الشَّمْ لِفَمَنَا وَ فِي عِنْكَ ٱلسَّنَّةِ وَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ قَالَ ٱلرَّبِّ فِيهِمْ إِنَّ ٱلْإِثْمَ قَدْصَدَرَ مِنْ وَإِلَ مِنْ شُيُوخِ قُمَالَةٍ يُحَسُونَ مُدَيِي الشَّفِ عِنْ وَكَانَا يُرَدُّوانَ إِلَى وَادِ مُ يَافِيمَ فَيَأْتِها كُلَّ ذِي دَعْوَى • جَيْجَةٍ وَكَانَتْ سُوسَتُهُ مَقَى ٱلْصَرَفَ ٱلشَّفُ عِنْدَ ٱلظُّمْ تَذُخُلُ وَتَعْمَشِي فِي حَدِيثَةِ دَجُلِهَا جِيْرِيجٍ فَكَانَ ٱلشَّيْعَانِ يَرَانِهَا كُلُّ قِيمٍ تَدُخُلُ وَتَعْمَدُ فَكَافَا بِهَوَاهَا عِنْهِ } وَأَسْلِمَا عُنُولُمًا إِلَى أَلْسَلْهِ وَصَرَفًا أَعْنَهُمَا لِلَّهُ يَظُرًا إِلَى السَّاءَ فَلَوْكُمًا ٱلأَحْكَامَ ٱلْمَادِلَةَ . عِنْ إِذَا كَاللَّمُ مَنْ مُونَانِ بِهَا وَلَمْ يَكَاشِفُ أَسَلُمُ ٱلْآخَرَ وَجُده كالله حَيَّةَ مِنْ كَنْفِ هَوَاهُمَا وَرَغْيَةً فِي مُضَاجِمَتِمَا . ١٢٢ وَكَانَا كُلُّ يَوْم يَجِدُان فِ النُّرْفُ ِ لِكُمْ يَنْظُرَاهَا . ١٤٢٤ وَإِنَّ أَحَدُهُمَّا قَالَ لِلْآخَرِ لِتَنْصَرَفْ إِلَى يُبُونَا قَالُما سَاعَةُ الْفَدَاء . فَرَجَا وَمَفَارَةً . عَلَيْهِ ثُمُّ أَنْفَلَا وَدَجَمًا إِلَى ٱلْوَصِرِ مُسَأَل بَعِفْهما بَعْفا عَنْ سَبَدِ دُجُوعِهِ فَأَعْرَفَا بِهَوَاهُمَا وَحِيثَيْدُ أَتَّفَعًا مَعَا عَلَى وَفَتِدٍ يُمْكِينُهَا فِيهِ أَنْ تَعُلُوا بِهَا . كانَ فِي بَعْسُ الْأَيْامِ بَيْنَا مُمَّا مُتَرَقِّبَانِ الْيُومُ الْمُوافِقُ أَنَّهَا وَخَلَتْ مِثْلَ أَسْ فْا قَبْلُ وَمَمَا جَادِ يَتَانِ فَشَطْ وَأَرَادَتْ أَنْ تَغَيْسِلَ فِي الْحَدِيعَةِ لِأَنَّهُ كَانَ حَرُّ . ﴿ وَلَكُ وَأَ يُكُنْ هُنَاكَ أَحَدُ إِلَّا الشَّيْعَانِ وَهُمَّا نُحْتِبُ إِن يَرْقَانِهَا . كَيْنَاكُ فَمَّالَتْ لِجَار نَيْن أَمَّا فِي بدُهْن وَغَمُولِ وَأَعْلَمُا أَيْرَبَ الْحَدِيقَةِ لِأَعْتَسِلَ. عِينَا عَمَلَنَاكُمْ أَمْرَتْهُمَا أَعْلَمُنا أَيْرَابَ ٱخْدِيفَةِ وَخَرَجَامِنْ الْوَابِ ٱلبِّرِ يَأْتَيَا كِالْرَكَابِ وَلِمْ تَلْمَا أَنَّ ٱلشَّيَٰيِن عُتَبِلُن هُنَاكَ. كالله فَلَمَّا خَرَجَتِ ٱلْجَادِيَكَانِ قَامَ ٱلشَّيْعَانِ وَجَبَا مَلَيْكَ وَقَالًا كِينِهِ هَا إِنَّ أَوْابَ ٱلْحَدِيقَةِ مُنْقَسَةٌ وَلَا يَرَانَا أَحَدُ وَنَحُنُ كَلَمَانِ بِهَوَاكِ فَوَافِينَا وَكُونِي مَمَنَا ٢٢٠٠ وَإِلَّا فَنْشَدُ عَلَاكِ أَنْهُ كَانَ مَمَكِ شَابُّ وَلَا لِكَ صَرَفْتِ الْمَادِيِّينِ عَلْكِ. عِنْ فَتَهَّمَت سُوسَةٌ وَقَالَتَ لَقَدْ صَاقَ بِي ٱلْأَمْرُ مِنْ كُلَّ جِهَةٍ فَإِنِّي إِنْ فَمَاتُ هَذَا فَهُو لِي مَوْتُ وَإِنْ لَمَ أَخْلُ فَلَا أَنْهُومِنْ أَيْدِيكُما عِنْهَا وَلَكِنْ خَيْرٌ لِي أَنْ لَا أَخْلَ ثُمَّ أَمَّر فِي أيديكما مِنْ أَنْ أَحْلَا أَمَامَ ٱلرُّبِ . عَنْهِمْ وَمَرَعَتْ سُوسَتْ أَ بِصَوْبٍ عَظِيمٍ فَصَرْحَ ٱلشَّيْلُ طَيْعًا كَانِيْنِ وَأَسْرَعَ أَحَدُمُمَّا وَتَحْمَ أَوْلِبَ ٱلْحَدِينَةِ . كَانِيْنَ ظَمَّا تَبِعَ أَحْلُ ٱلْيَسْ السُّرَاحَ فِي الْحَدِيثَةِ وَنَبُوا إِلَيْهَا مِنْ بَابِ السِّرْ لِيَرَوْا مَا وَمَّ لَمَّا . عَلَيْهِ وَلَّا تَكُلُّمُ السُّجُعَانَ بِكَلامِهِمَا خَبِلَ ٱلْسَبِيدُ جِدًّا لِأَنَّهُ لَمْ يُقُلْ قَطُّ مِثلُ هُذَآ ٱلْقُولِ عَلَى سُوسَةً . ﴿ وَفِ ٱلْغَدِ لْمَا أَجْمُ ٱلشَّبْ إِلَى رَجُلِهَا يُوبَاقِيمَ أَنَّى ٱلشُّجُنَانِ مُطْوِرَ فِي يَثَةَ ٱلْيَعَةَ عَلَى سُوسَتُ خَ لِبُلِكَاهَا كُنْ إِلَى وَقَالَا أَمَامَ الشَّفِ أُوسِلُوا إِلَّى سُوسَةً بْنَةِ حِلْقِيًّا أَلِّي هِيَ آمْرَأَةُ لِمُ إِمْرَ، فَأَرْسَلُوا، عِنْ إِنَّ فَأَتَتْ هِي وَوَالِدَاهَا وَبُوهَا وَجِيعُ ذُوي فَرَابَهَا . عَنْ وَكَاتَ سُوسَنَّةُ تَرَفَةً جِدًّا وَجَمِلَةً ٱلْمُنظِرِ ، ﴿ وَهُمَا كُلُّمَ هُذَانِ ٱلْمَاحِ الزَّأَنَّ كُثَفَ وَجُهُما وْكَانْتُ مُبْرَقَمَةُ لِيضَبّا مِنْ جَالِمًا. عِنْ عَلَى أَعْلَمَا وَجِيمُ ٱلَّذِينَ يَرْفُونَهَا يَكُونَ. كان مَنَّامُ النَّيْخَانِ فِي وَسْطِ النَّفْدِ وَوَضَمَا أَنْدِينُهَا عَلَى رَأْسِهَ. عَنْ مُ مُرْفَتَ طَرْفَا إِلَى السَّاةَ وَهِي بَاكِيةُ لِأَنَّ قَلْهَا كَانَ مُتَوَّكُلًا عَلَى ٱلرُّب بِينَ عَمَّالَ ٱلشَّيكُان إِنَّنَا كُنَّا نَعْمُنِي فِي ٱلْحَدِيقَةِ وَحْدَنَا فَإِذَا بِلْذِه قَدْ دَخَلَتْ وَمَهَا جَارِيَّان وَأَغَلَّتْ أَوْالَ الْحَدِيقَةِ ثُمُّ صَرَفَتِ الْجَارِيِّينَ كَانِيِّكُ فَأَنَّاهَا شَابُّ كَانَ عُنْبِنا وَوَقَرَ عَلَيها. عِيْرِي وَكُنَّا نَحْنُ فِي ذَاوِيَةٍ مِنَ ٱلْحَدِيقَةِ فَلَمَّارَأَ يَاٱلَاثِمُ أَسْرَعْنَا إِلَهِمَا وَرَأَ يَاهُمَا مُتَانِقَيْنِ. ﴿ وَهُ إِذَا ذَاكَ ظَلَّمُ نَسْتَعَلَّمُ أَن غُسَكُ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْوَى مِنَّا فَتَتَمَ ألأقوابَ وَفِرا . وَمُنْ عِنْ وَأَمَّا هَذِهِ فَتَبَضَنا عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ النَّالْ فَأَبْ أَنْ تُخْرِنا . هذا ما نَفْهَدُ بِهِ • عِنْ إِلَيْ فَصَدَّتُهُمَا أَغْبَمُ لِأَنْهُمَا شَيْعَانِ وَقَاضِيَانِ فِي ٱلشَّفْدِ وَحَكَّمُوا مَلْيَا بِالْوَتِ. عَنْهُ } فَصَرَخَتْ سُوسَنَّةُ بِعَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَتْ أَبْهَا ٱلْإِلَهُ ٱلْأَرْبِي ٱلْبَصِيرُ بَالْمُهَا الْمَالِمُ كُلُلَ شَيْء قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ١٤٢٤ إِنَّكَ تَلْلُمُ أَنَّهُمَا إِنَّا تَهِي عَلَي بالزُّودِ وَّهَا أَنَا أَمُونُ وَلَمُ أَسْمَ شَيْئًا مِمَّا أَفْتَرَى عَلَى هٰذَانِ . ١٤٠٠ فَأَسْخَبَابَ ٱلرَّبْ لِسَوْتِهَا وَإِذْ كَانَتْ تُشَاقُ إِلَى ٱلْمُوتِ نَبُّهَ آفَهُ رُوحًا مُقَدِّسًا لِشَالَ حَدَثِ ٱسْمُهُ دَانِيَالُ ١٤٢٤ فَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمِ أَنَا يَرِي مِنْ دَمِ هَٰذِهُ . ١٤٢٤ فَأَكْفَتَ إِلَيْهِ

ٱلشُّفُ حَمُّهُ وَقَالُوا مَا هَٰذَا ٱلْكَلامُ ٱلَّذِي قُلَّهُ . عَمَيْكِ فَوَقَفَ فِي وَسَعْهِمْ وَقَالَ أَهُكُلَا أَنْهُ أَخِياً ۚ كَا يَنِي إِسْرَائِسِلَ حَتَى تَفْشُوا عَلَى بِلْتِ إِسْرَائِيلَ بِنَيْرِ أَنْ تَفْحُسُوا وَتَضَعُّوا ٱلْأَصِّ. عَلَيْهِ إِرْجِنُوا إِلَى ٱلْتَشَاَّةَ فَإِنَّ هَذَٰنِي إِنَّا شَهْدًا عَلَيْكَ بَالزُّودِ. عَنْ فَا فَرْمَ الشُّمْ كُنَّهُ وَرَجَمَ . فَتَالَ لَهُ ٱلشَّيْعَانِ هَلْمُ ٱلْجَلِسُ بَيْنَا وَأَفِدْنَا فَقُدْ آَنَاكَ آفَةً مَرْبَعةَ الشُّيوخ . عِليْقِ فَقَالَ لَمْمَ وَانِالُ مَرْفُوهُمَا بَعْضَهُمَا عَن بَعْضِ فَلَحُكُمْ فِيهِا . بِهِنِيجٍ فَلَمَا فُرْقَا ٱلْوَاحِدُ عَنِ ٱلْآَثَرَ دَعَا أَحَدُهَا وَقَالَ لَهُ يَا أَيُّهَا ٱلْمُثَمِّنُ الأَيُّامُ الصُّرْءَ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيْكَ خَطَايَاكَ ٱلنَّى ٱذْتَكَيْتَ مِنْ قَبْلِ ﴿ وَلِيمَ البَعْفَآيَكَ انْصَيَّةُ عْلُم وَحْصَحُكَ عَلَى ٱلْأَرْنَا وَإِخْلَاقَكَ إِنْجُرِمِينَ وَقَدْقَالَ ٱللهُ ٱلْبَرِي، وَٱلرَّكَ لَا تَعْلَمُنَا ، عَنْهِ فَالْآنَ إِنْ كُنْتَ قَدْرَأَ يَهَا مَثْلَ ثَعْتَ أَيْهِ تَعْرَةِ رَأَ يَهِمَا بَعَدَنَكُون ظَالَ تَحْتَ الضَّرُوْةِ . وَيَعْتِي ظَالَ وَانِالُ لَمَّدْ مُؤْبِتَ كَذِبَكَ عَلَى وَأَسَكَ فَلا أَافِ قَدْ أَمْرَ مِنْ لَدُنِ أَقَدِ بَانْ يَنْقُكَ شَطْرَتِن و يُكِيِّهِمْ ثُمَّ نَحَاهُ وَأَمْرَ بِإِفْبَالِ ٱلآثم فَقَالَ لَهُ إِنْ نَسْلَ حَنْنَانَ لَا يَهُوذَا قَدْ قَتَنَكَ ٱلْجُنَالُ وَأَشْلَمَ ٱلْمُوى قَلَّبُكَ إِلَى ٱلْقَسَادِ. والمناخ المُناكِمة المُناوم بَاتِ إِسْرَا بُسِلَ وَكُنَّ يُحَدِّ ثَكُما عَالَة مِنْكُما أَمَّا بِلْ يَلُوذَا ظَلَمْ تَحْسَلُ غُورَكًا . ويهم فَالآنَ قُلْ لِي تَحْتَ أَنَّهُ مُعَرَةٍ صَادَفَتُهَا آهَدُتَّأَن . فَعَالَ تَحْتَ ٱلسَّندِيَاتِهِ ، يُعَنِّي فَقَالَ لَهُ وَانِكَالُ وَأَنْتَ أَضِا قَدْ صَوَّاتَ كَذِبك عَلَى وَأَسِكِ فَلَاكُ اللهِ وَإِنْ وَيَدِهِ مَنْ لِيُعْلَمُكَ شَطَرَ لَى حُتَى يُهْلَكُ كُما. يهنا فَصَرَحَ الْجَنَمُ كُلُّهُ بِسَوْتِ عَلِيم وَبَارَكُوا اللهُ عُلِمَ الَّذِينَ يَرْجُونَهُ إِلَيْ وَقَامُوا عَلَى ٱلشَّيْفُين وَقَدْ أَثْبَتَ دَانِيَالُ مِنْ أُلْتِهِمَا أَنَّهَا شَهِدًا بِالزُّودِ وَصَنَوْا بِهَا كَا فَوَيَا أَنَّ يَمْنَنَا بِٱلْتَرِيبِ ﴾ إيج تَمَـلًا بَا فِي شَرِيَةِ مُوسَى فَتَتَلُوهُا وَكُلِمَ ٱلدُّمُ ٱلرَّكُ فِي ذَلِكَ أَلَيْهِم . مَحِيَّتِي فَسَبَّع حِلْقِياً وَأَمْرا أَنَّه لِأَجْلِ ٱبْتِيما مَمَّ لُو يَاقيمَ رَجُها وَدُوي قَرَا بَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ فِيهَا شَيْءٌ قَدِيجٌ . ﴿ إِنَّ إِنَّ وَعَظَّمْ وَايَّالٌ عِنْدَ ٱلشَّب مِنْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ فَمَا بَسْدُ . ﷺ وَٱنْضَمُّ ٱلْلِكُ أَسْطُواجُ إِلَى ٱلْمَاتِي وَأَخَذَ كُودَشُ ٱلفَارِسِيُّ

## ألفضل الرابع عشر

وَكَانَ دَانِيَالُ نَدِيَّا فِمْنِكِ وَمُكْرًا فَوْنَ جِيرٍ أَسْدِقًا فِهِ . عَيْنِيرٌ وَكَانَ لِأَهْلِ بَا إِلَى صَنَمُ ٱشِخَهُ بَالُ وَكَانُوا يُفِعُونَ لَهَ كُلُّ قِرْمٍ ٱلْتَيْ عَشَرُ إِدْدَبُّامِنَ ٱلْمُجْدِذِ وَأَرْبِينَ شَاةً وَيِئَّةُ أَمْتَادِمِنَ الْخَبْرِ . يَجَيُّعِ وَكَانَ ٱلْمِكَ يُنْبُدُهُ وَيَطَانُ كُلُّ قِرْمٌ فَيَسْفِدُ لَهُ . أمَّا دَانِيَالُ فَكَانَ يَسْعِدُ لِإِلْمِهِ فَمَالَ لَهُ ٱللَّكُ لِلَاذَالَا تَسْعِدُ لِإِلْ يَعِيدٍ فَمَالَ لِأَن لَا أَعْبِدُ أَصْلَمَا صَنْعَةَ ٱلأَيْدِي بَلِ ٱلْإِلَٰهَ ٱلْحَيْ خَالِقَ ٱلسُّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلسُّلطَانُ عَلَى كُلُّ ذِي جَسَدٍ. ﴿ يَعَيُّ مَثَالَ لَهُ أَلَمِكُ أَخَسَدُ أَنَّ بَالَا لِيْسَ بِإِلْهِ مَيْ أَوَلَا زَّى كُمُّ يَا كُلُ وَيُضْرَبُ كُلُ يَوْمٍ . جِينِ خَسْحَكَ دَانِيَالُ وَقَالَ لَا تَصْلُ أَيْسَا ٱلَّكُ فَإِنَّ لَمَنَا كِعِنْهُ طِينٌ وَظَاهِرُهُ تَحَكِّنُ فَلَمْ مَا كُلُ قَطْ · جَنِي فَنَصْبَ ٱلْمِكُ وَدَعَا كَهَنَتُهُ وَقَالَ لْمُمْ إِنْ لَمْ تَقُولُوا لِي مَن ٱلَّذِي وَأَكُلُ هٰذِهِ ٱلنَّفَّـةَ غُولُونَ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ بَيْتُمْ أَنَّ بَالْأَيَا كُلُ هَٰذِهُ يَوْتُ دَانِيَالُ لِأَنَّهُ جَدَّفَ عَلَى بَال مَقَالَ دَانِيَالُ فَمَكِ لِقَعَلَ كَا تَعُولُ . عِنْ وَكَانَ حَمَّيْنَةُ بَالِ سَبْيِنَ كَاهِنَا مَا خَلَا البِّسَآءُ وَالْأُولَادَ . فَأَن الَّكِ وَدَانِيَالُ إِلَى بَيْتِ بَالِ عِنْهِ فَالْ كَهَنَّهُ بَالِ هَا إِنَّا تَصْرَفُ إِلَى ٱلْحَارِجِ وَأَنْتَ أَيُّهَا لَلْكُ صَرِ الْأَطْدِمَةَ وَالْمَرْجِ الْخَمْرَ وَصَهَا ثُمَّ أَخَلِقِ الْبَابِ وَاخْتِمْ طَلِهِ بِحَايَلَكَ ع وَ اللهِ غَوَازَجِهُ فَإِنْ أَمْ تَجِدُ بَالْاَقَدُ أَكُلَ الْجَلِيمُ فَإِنَّا غُونُ وَإِلاَ غُمُونُ وَالِاللَّهِي أَقْرَى طَكِ . 25% وَكُلادِ يُسْتَغِيُّونَ بِالْأَمْرِ لِأَنْهُمْ كُلُوا قَدْ مَنْ وَاحْتَ ٱلْمَانِدَةِ مَدْ خَلَا خَي يَعْنُلُونَ مِنْهُ كُلُّ عَلَمٍ وَبَلْتِهِ مُونَ الْجَبِيعَ . عَلَيْكَ فَلَمَّا خَرَجُوا وَضَمَ ٱلْمِكُ ٱلْأَطْمِسَةَ لبَالِ فَلْمَرَ وَا يَالُ فَلْمَانَهُ فَأَوْا بِرَمَادٍ وَذَرُّوهُ فِي الْمَيْكُلُ كُلَّةٍ بَحَضَرَةِ ٱلْمُكِ وَخَدَهُ ثُمُّ خَرَجُوا وَأَغْلُمُوا ٱلْبَابَ وَخَغُوا عَلَيْهِ بِخَاتُمِ ٱلْهِكِ وَٱنْصَرَفُوا . ﴿ يَبْتِيحُ فَلَمَا كَانَ ٱلْمَيْسِلُ دَخَلَ ٱلْكَهَنَةُ كَلَادَتِهِمْ هُمْ وَنِسَآوْهُمْ وَأُولُلَادُهُمْ وَأَحَلُوا ٱلْجَبِيمَ وَشَرِيُوا . عَيْلًا وَبُكَّرَ

اللَّهُ فِي اللَّهِ وَوَانِيَالُ مَنْ عِلَيْنِ فَمَّالَ أَسَالِلَهُ الْمُواثِيمُ يَا وَانِيَالُ قَالَ سَالِلَةُ أَيُّسًا الْمُكُ . عَنْهُمْ وَلَمَّا فَضِي الْأَبْوَابُ ظَرَّ الْمِكَ إِلَى الْمَايِنُةِ فَهَنَتَ بِصَوْتِ عَالِ عَظِيمُ أَنْتَ يَا إِلْ وَلَا مُكُرَّ عِنْدَكَ. عِيْبِي فَسَمِكَ وَانِيَالْ وَأَمْسَكَ ٱلْكَ لِسُكَّرَ مَدْخُلُ إِلَى دَاخِل وَقَالَ أَخْلُم ٱلْبُلاطَ وَآغرف مَا هُذِهِ الْآثَارُ. عِنْ عَمَالُ ٱللَّكُ إِنَّى أَرَى آثَارَ رجَالُ وَنَا وَأُولَادٍ . وَعَسَ اللَّهُ . عِنْهِ عَنْدُ قَمْنَ عَلَى الْسَجَنَّةِ وَنَا أَمِمُ وَأُوْلَادِهِمْ فَأَرُوهُ الْأَيْوَابَ ٱلْحَنْيَةَ أَلَى يَدْخُلُونَ مِنْهَا وَمَأْكُلُونَ مَا عَلَى اللَّائِلَةُ أَ كالله مَنْظُمُ ٱللَّكُ وَأَسْلَمَ مَالَا إِلَى يَدِدَانِيَالَ فَعَلَّمَهُ هُوَ وَهَكَّلُهُ . عَلَيْ وَكَانَ فِي بَالِنَ يَتِينُ عَلِيمٌ وَكَانَ أَمُلُمَا يَشِدُونَهُ . عَنْ هَنَالَ اللَّهُ لِدَانِالَ أَتَقُولُ عَنْ هَلَا أَضِنَا إِنَّهُ عَمَلُنَّ مَا إِنَّهُ مَنَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَشُولَ إِنَّهُ لَيْسَ إلما كَشَا. غَاسْعِدْ لَهُ . عِلِيعِ قَال دَاتِهِا لُهِ إِنَّهِ إِنَّا أَسْعِدْ الرَّبِ إِلَيْ يِلِنَّهُ هُو الْإِنْهُ الم عِنْ وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلْمِكُ أَجِعَلْ لِي سُلطًا مَّا فَأَقُلَ ٱلتَّيْنَ بِلَاسَنْفِ وَلَا عَما . فَقَالَ ٱلْمُكُ فَدْ جَمَلَتْ لَكَ . عِلَيْهِ فَأَخَذَ دَانِسَالُ زِفْنَا وَتَعْفَا وَشَمِّرًا وَطَهِمَا مَمَا وَمَنْمَ أَقْرَامًا وَجَلَّهَا فِي فَمِ الْتِينِ فَأَحَلَّا الَّتِينَ فَأَنْفَقُ فَنَّالَ الْفَرُوا مَنْوِدَاتِكُمْ. وَ اللهُ ظَلَّا مِمْ بِذَلِكَ أَهُلُ بَا بِلَ غَضِبُوا جِدًّا وَأَجْمَعُوا عَلَى ٱلْمِكِ وَقَالُوا إِنَّ ٱلْمِكَ فَدْصَارَ يَبُودِياً عَلَمْمُ بَالْاوَتَالَ التَّيْنَ وَذَبَعَ الْكُنَّةَ عِينَ وَأَوَّا إِلَى الْمِكِ وَقَالُوا لَهُ أَسْلِمْ إِلَيَّا وَإِيَّال وَإِلَّا كُلَّاكَ أَنْتَ وَأَلْكَ . عِنْهِ ظَمَّا وَآهُمُ اللَّهِ كَاثِينَ بِو أَصْعَلُ فَأَسْلَمَ وَانِسَالَ إَلَهِمْ . جَهِيْهِ فَالْمُوهُ فِي جُبِّ الْأُسُودِ فَكَانَ هُنَاكَ سَتَّ أَلَّم . عَنْهُ وَكَانَ فِي لَلْبُ صَبْعَهُ أُسُودٍ لِلْقِ لَمَا كُلُّ يَوْمٍ جُتَّتَانِ وَتَعْتَانِ فَلَمْ لِلْقَ لَمَا حِلْنَذِ عَيْ ا كَيْ تَفْرَسَ وَانِالَ. وَإِنْ وَكُونَ مَنْفُونَ النَّي فِي أَرْضِ يَهُوذَا وَكَانَ فَدَ مَلْجَ طَبِيمًا وَزُودَ خَبْزًا فِي جَنْيَ وَأَصْلَقَ إِلَى ٱلمُّعْرَآدُ لِغَسَلَهُ لِمُسَادِينَ . عِنْهِ عَثَالَ مَلاكُ ٱلرُّبَ لِلَهُونَ أَخِلِ ٱلْنَدَّةُ أَلَيْهِ مَمَـكَ إِلَى بَابِلَ إِلَى دَانِيَالَ فِي جُبِّ ٱلْأُسُودِ. ١٤٤ قَالَ حَبِثُونَ أَيُّهُ السَّبِدُ إِنِّي لَمْ أَدْ مَا بِلَ فَعَدْ وَلَا أَمْرِفُ ٱلْجُبِّ. عَنْهِ فَأَخَذَ مَلاكُ الرَّبّ يُعْسَبِ وَحَلَّهُ بِشَمْ وَأَسِهِ وَوَضَمَهُ فِي مَا بِلَ عِنْدَ أَنْفُ بِأَنْدِفَام رُوسِهِ . عَلَيْ فَادَى حَبَقُونُ قَائِلًا كَا فَانِالُ مَا دَانِالُ خُدِ ٱلْنَدَاهِ الَّذِي أَزْسَلُهُ لَكَ اللهُ . عِنْ عَال دَانِيَالُ ٱلْهُمُمُ لَمُدُ ذَكُرُتِي وَلَمْ تَخْذَلِ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَكَ . عِنْهِ وَقَامَ دَانِيَالُ وَأَحْكَلَ وَدُوَّ مَلَاكُ ٱلرُّبِّ حَبُّونَ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَى مُؤسِمِهِ . عِيْدٍ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلسَّامِ أَنَّى ٱلْكِ لِيْجِي عَلَى وَانِيَالَ فَدَامِنَ ٱلْجِبِ وَتَعَلَى فَإِذًا بِدَانِيَالَ جَالِكُ . عِنْ فَيَتَكَ بَعُونَ عَالِ وَكَالَ عَظِيمُ أَنْتَ أَيْكَ الزُّبُّ إِلْهُ دَانِيَالَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ. ثُمُّ أَخْرَجَهُ مِنْ جُبِ اَلْأُسُودِ . عَلَيْهِ أَمَّا الَّذِينَ سَمَوا بِهِ فَهَلاكِ فَأَقَاهُمْ فِي الْجَبِّ فَأَفْرُسُوا مِنْ سَاعَتِهِمْ أَمْلَهُ . ﴿ وَإِنَّا كُنَّالُ اللَّهِ كُنَّ بَعِيمُ أَسَّكُنُواْ لَأَرْضِ إِلَّهُ دَانِيَالَ فَإِنَّهُ ٱلطَّأَيْمُ ٱلْآيَاتِ وَٱلْعَجَائِبَ فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْقُدُ دَانِيَالَ مِن جُبِّ الْأَسُود

ڹۜٷڵؿؙۿ*ڡ*ۺؘۼ

### ألفضك آلأوك

عِنهِ عَلَيْهُ اللَّهِ الَّذِي النِّيكَاتُ إِلَى هُمِثَعَ بَن بَيْدِي فِي أَيَّم مُزِيًّا وَفُو اَمَ وَالَمَا وَمِزْفِيا لَمُولِي بِلُونَا وَفِي أَيْم يَا (بُنَامَ نِيهُ الشَّ مَكِي إِمْرَائِيلَ. هَجْ يَعْالَمَ أَكْلام اللَّهِ بِلِمَانِ هُوشَعَ ، قال الرَّبُ فُمِنَ اطْلِقَ فَالْحَيْدَ لَكَ الرَّاةَ وَفَى وَاوْلَادَ وَفَى عَنْ الْأَرْضَ وَفِي دِنْ مَن الرَّبِ \* هَجْهِ قَالَ الرَّبُ عَنْهِ يَدْرَعِلَ قَالِي بَعْدَ عَلِيلِ الْحَيْمُ عَلَمْ وَوَلَمْتُ لَمُ اللَّهِ \* هَيْهِ قَالَ فِي الرَّبِ عَنْهِ يَدْرَعِلَ قَالِي بَعْدَ عَلِيلِ الْحَيْمُ مِنْهُ يَزْمِلَ فِي الرِيالُمُ وَأَزِيلَ مُلْكُمَّةً آلِ إِمْرَائِلَ هِيْهِ وَوَقِيدًا فِي الزَّمِ الْمُرْمِل وَمْنَ إِمْرَائِلَ فِي وَلِي فِي قَرْمِلِ \* هَيْهِ مُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ غَيْرَرُمُونَهُ قِإِنِي لَا أُعُودُ ازَحَمُ آلَ إِنْرِابِلَ الْأَصْلِيمِ هَمَايًا عِيهِ أَمَّا اللهُ عَوْدًا فَأَرْحُهُمْ وَأَعْلِمُهُمْ بِالرَّبِ إِنْهِمْ وَلَا أَعْلِمُهُمْ بِالْفَرْسِ وَلَا النَّبِفِ وَلَا أَتِسَالِ وَلَا الْحَيْلِ وَلَا الْمُرْسَانِ عَيْنِي فَإِنْكُمْ لَنَمُ مِنْنِي وَلَا أَتَاكُمُ عَرِيهُمْ وَمَهِلُ وَلَكُونَ أَبِهَ عَنِي إِنْرَائِلَ كُونَمُ الْفَرِ إِنْدِي لَا يُعْلَى وَلَا يَعْدُونَ فِي الْمُوسِ الَّذِي قِلْلَمُمْ فِيهِ لِسُنَا إِنِي كُونَلُ الْفَرِ الْمُرَالُي لَا يُعْلَى وَلَا يَعْدُونَ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا يَعْدُونَ أَنِكَ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ألفصل آلثاني

كاللهُ مُولُوا لِإِخْرَتِكُمْ شَنِي وَلِأَخْوَاتِكُمْ مَرْهُومَةً . كلي الْكُوا أَمُّكُمْ سَاكِلُوا فَإِنَّهَا لَيْسَتِ أَمْرَأَتِي وَلَا أَنَّا رَجُلُهَا . لِتَنزع ذِنَّاهَا مِنْ وَجِهَا وَضِفْهَا مِنْ بَيْنِ تَدْيَيْهَا و يُلا أَمْرُدُهَا عُرْيَانَةً وَأَرْدُهَا كَمَا كَانَتْ يَوْمُ بِيلادِهَا وَأَجْلَهَا كَثَمْرِ وَأُمَيِّرُهَا كَارْضِ قَاحِلَةِ وَأَمِيتُهَا بِالطَّمَّاءِ • ﴿ يَهِي إِنِّي لَا أَرْحَمُ بَنِيهَا لِأَنَّهُمْ بُو نِكَ ﴿ يَكُ لِأَنُّ أَمُّهُمْ زَنَتْ وَآلِتِي حَبِلَتْ بِهِمْ أَنَتْ بِالْخَازِي لِأَنَّهَا قَالَتْ أَنْطَلِقٌ فِي آثَادِ عَيْنُ أَلَّذِينَ يْمَطُونَنِي خُبْزِي وَمَأْدَي وَصُوفِ وَحَكَأَنِي وَذَيْتِي وَأَشْرِبَقِ. ﴿ إِنَّهِ لِذَٰلِكَ هَأَ نَذَا أُسَمَّ مَلَ يَعْكِ بِالشَّوْكِ وَأَحَوِمُكُ مِمَا يُعْلِ فَلانْجِدُ سُلْهَا . يَحَيْدٍ فَكُمُو عَبِيهَا فَلا تُعْدِكُهُمْ وَتُعْلَيْهُمْ فَلاَتَجِدْ فَتَقُولُ أَنْطَلِقُ وَأَدْجِمُ إِلَى رَجْلِيَ ٱلْأُوَّلِ لِأَنْهُ حِيثَيْذِ كَانَ لِي خَيْرُ مِنَ اَلْآنَ. ﴿ يَهِيمُ إِنَّهَا لَمْ تَلَمَّ أَنِّي أَعْلَيْهَا اللَّهِ وَالسُّلافَ وَالزُّبْتَ وَأَكْثَرَتُ لَمَا أَمْشَةً وَالنَّمَ عَبَالُومًا لِمُلْ. ﴿ يَكُنِيمُ فَإِلَّكَ أَرْجِمُ فَآخُذُ لُرِّي فِي حِينِهِ وَسُلَافِ فِي آيَهِ وَأَسْتَفِيسُ مُونِ وَكَتَانِيَ اللَّذَيْنِ هَا لِسَرِّ سَوَّ بَهَا . 3 3 وَالْآنَ أَكْتِفُ فَاحِشْتَهَا عَلَى غُيُونِ عُبِيهَا وَلَيْسَ أَحَدُ يُقِدُهُمَا مِنْ يَدِي كُلُهُمْ وَأَبْطِلُ مُلَّ فَرْجِهَا وَأَهْادِهَا وَدُوُوسِ نُهُودِهَا وَسُبُومَهَا وَكُلُّ أَحْمَا لَتِهَا كِينِ وَأَدْمَرُ كُرَّمَا وَيَنِهَا مِمَّا قَالَتْ هُوَ جُمَالَتِي جَمَلَهَا لِي مُعَنَّى وَأَمَيْزُهُمَا غَابًا فَيَأْكُلُهُمَا وَحْسُ ٱلصَّحْرَالَة . عَلَيْهَا وَأَخْتُهُ عَلَيْهَا أَنَّامَ أَلْيَلِمِ ٱلَّذِينَ مَثَّرَتَ لَمْمُ وَزَيُّتَ بِنُنُونِهَا وَخُلِيًّا وَٱخْلَقْتُ فِي إِثْرِ نُحِيبِهَا وَلَيهِيْنِي يَقُولُ الرَّبِّ. عِيْنِينِ لِذَلِكَ هَا نَذَا أَعْلَمُهَا وَآتِي بِهَا إِلَى ٱلْدِيَّةِ وَأَعَامِكُ ظَلَبَكَ ﴿ وَأَعْطِيهَا كُرُومَهَا مِنْ هُنَاكَ وَوَادِي عُكُورَ بَانًا لِلرُّجَّآءَ فَتُغَنِّي هُنَاكَ كَمَّا فِي أَبَّ صِبَلُعًا وَفِي تَوْمُ مُسُودِهَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ . ١١٦٤ وَفِي ذَلِكِ ٱلْيَوْمِ يَعُولُ ٱلرُّبُّ تَدْمِينَى رَجُلِي وَلَا تَدْمِينَى بَعْدُ بَلِي عِيْنِينِ فَإِنِي أَذِيلُ أَنْهَا ۚ ٱلْبَلِيمِ مِنْ فِيهَا فَلا تُذَكُّرُ مِنْ بَعْدُ بِأَسَمَانِهَا. وَيَهِيرُ وَأَنْتُ لَمُّمْ عَصْدًا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ مَعَ وَحْس ٱلعُخراً أَ وَطَلِيهِ السُّهَا ۚ وَدَبَّا إِلَٰ إِنَّ الْأَرْضِ وَاكْثِيرُ ٱلْمَوْسَ وَٱلسَّيْفَ وَٱخْرِبَ مِنَّ ٱلْأَرْضِ وَأَدِيمُهُمْ ف الدُّعَة . عِنْ ﴿ وَأَرَّوُّ جُكِ إِلَى الْأَبِدِ أَرَّوْ جُكِ بِالْمَعْلِ وَٱلْمَاكُمْ وَالزَّأَقَةِ وَالْمراحِم جِيْجٍ وَأَرْوَبُكِ بِٱلْأَمَاتَةِ كَتَرْفِينَ ٱلرَّبِّ. ١٨٦٤ وَيَكُونُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ أَنِّي أَسْتَعِيبُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَسْتَعِبُ إِلسَّمَاوَاتِ وَهُنَّ يَسْتَغِبْنَ لِلأَدْسِ عِنْهِ وَالأَدْسُ تَسْتَجِبُ لَمُرُ وَالسُّلافِ وَالزُّبتِ وَهُنَّ يَسْتَجِبْنَ لِيزْرَعِب لَ. ١١٤٤ وَأَذْرَعُمَا لِي في ٱلْأَرْضِ وَأَرْحَمُ غَيْرَ مُرْحُومَةٍ وَأَفُولُ لِلْيَسَ بِشَنِّي أَنْتَ شَيْقٍ وَهُوَ يَفُولُ أَنْتَ إِلَى

### ألفضل آلثالث

يه في قال في الرب الخليق أيضا وأخب الرأة غيوبة لجليل وهي فاسقة كل الرب في إمرا إلى وهم الخيف الم الرب في إمرا إلى وهم الخيفون إلى آلف ألم الرب في الرب المرب المر

## أَلْفَصُلُ ٱلرَّالِعُ

عِمْنِهِ إِنْتُمُواكِلِمَةَ ٱلرَّبِّ يَا يَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنَّ لِلرَّبِّ خُصُومَةً مَمَ سُكَّانِ ٱلأَرْضِ إذْ لَيْسَ فِي ٱلْأَرْضَ حَقٌّ وَلَارَحْمَهُ وَلَامَمْرَفَهُ ٱللهِ ﴿ يَكُمُ إِلَّهُ اللَّهُ مُوا ٱللَّذِبُ وَٱلْتَسْـلُ وَٱلسَّرِقَةُ وَأَنْصِنَ قَدْ فَاصَتْ وَالدَّمَا أَنْفَقُ بِالدِّمَاةَ . عِنْ إِذْ لِكَ تَنُوحُ ٱلْأَدْضُ وَيَذْ بُلِ كُلُّ سَاكِن فِهِا مَمْ وَحْسَ الصَّحْرَاد وَعَلِيدُ السَّادَ بَلْ سَمَكُ ٱلْجَر أَيْعَا يَهْك. المنه وَلَكِنْ لَا يُعَلَمِمُ أَحَدُ وَلَا يُوجَعُ أَحَدُ قَإِنْ شَمْبِكَ كَا أَدِينَ يُمَا مِوْنَ أَلْسَعَامِنَ. عِنْ إِنَّكَ تَسْفُطُ فِي ٱلنَّهَارِ وَيَسْفُطُ ٱلنِّي أَيْسًا مَلَكَ فِي ٱلْمَسْلِ وَأَدْمِرُ أَمَّكَ. و الله الله ومُرْسَمْ إِلَهُ مِ الْمُرْفَةِ فَهِمَا أَكُنَّ وَذَلْتَ الْمُرْفَةَ فَأَنَا أَوْذُلُكَ فَلا تُكُونُ لِي كَامِنَا وَجَا أَنُّكَ نَدِيثَ شَرِيسَةَ إلَٰ إِنَّ فَأَنَا أَيْمًا أَنْسَى بَيْكَ . عَيْدٌ عَلَى حَسب كَثْرَتِهِمْ خَطِلُوا إِلَىٰ فَسَأَ بِدَلُ عَبْدَهُمْ هَوَانًا . عَيْجٍ كَاكُلُونَ خَطَايًا شَلْمِي وَتَحْلُونَ نُفْسَهُ عَلَى إِنَّهُمْ عِنْ إِلَيْ فَيَصِيرُ مَثِلُ الشَّفِ مَثَلَ الْكَاهِنِ فَأَفْتَدُ طَلِّيهِ طُرْقَهُ وَأَرْدُ عَلْهِ أَعَالَهُ . كَيْنِيْ فَيَأْكُلُونَ وَلَا يَشْبُلُونَ وَيَزَفُونَ وَلَا يَحْتُرُونَ لِأَبُّمْ زَكُوا الرَّبُّ غَيْر عَلِيْكِانَ لِفَرِينَهِ . عِيْدٍ أَلِنِّي وَالْخُمْرُ وَالشُّلافُ تَسْتَهُوي الثَّلَبَ عَيْدٍ شَلَّى يَسْأَلُ بِحَشَيْهِ وَعَمَاهُ تَغْيِرُهُ لِأَنَّ رُوحَ الزِّنَى أَصَلُّهُمْ فَرَفَوْا عَنْ إِلْهِمْ . عَيْهِمْ يَذْبَكُونَ عَى دُوْوس أَخِبَالِ وَيُتَرُّونَ تَحْتَ آلْبَاؤُ طِ وَالْمُنِي وَٱلْبِلْمِ لِأَنْ ظَلْمَا حَسَنْ فَلِذِلِكَ بَنَاتُكُمْ مَدْنِينَ وَكَتَأَتُكُمْ يَضُمُّنَ. ٢١٤ لَكِنِي لَا أَفَصِّهُ عَلَى بَنَايَكُمْ أَنْ يَذِينَ وَلَا عَلَى كَتَأْيَكُمْ أَنْ يَفْنُقُنَ لِأَنَّهُمْ قَدِ ٱنْقَطَنُوا إِلَّى ٱلْزَّوَانِي وَدَيْخُوا مَمَ ٱلْبُفَايَا فَالنَّفْ ٱلَّذِي لاَ يَفْطُنُ بَنَهُورُ . عَلَيْهِ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ تَزْنِي يَا إِسْرَا نِسِلْ فَلْا يَأْفُنَ يَهُوذَا وَلا تَأْتُوا إِلَى ٱلْجِبْجَالِ وَلَاثَمْ مَدُوا إِلَى بَيْتَ آوِنَ وَلَاتَحْلُوا بَعِيُّ ٱلزُّبُّ. ١٤٢٤ لَعْدُ تُمَسّ إِسْرَا ثِيلُ يْمَانَ عِنْقِ فَالْآنَ يَرْعَاهُمُ الرَّبُّ كَا لَحْمَا لِي الْرِّمَابِ . عَنْهُ إِنَّ أَفْرَائِمَ عَالِتُ لِلْأُوْثَانِ فَأَوْرُكُوهُ . عَنْ عَلَى الْفَرْدُوا بِوَ الْيَهِمْ وَزَنُوا زِنَّى وَالَّذِينَ هُمْ زُوسٌ لَمْم أَحَبُوا لْمُ الْمُوانَ . عَلَيْهِ مُدْصَرَّتُهُمُ الرَّبِحُ فِي أَخِيْتِهَا فَيْغُرُونَ مِنْ ذَبَاغِيمِمْ

### ألفضل الخامس

عِنْ إِنْمُوا هُذَا أَبِهُمُ ٱلْسَحَدَةُ وَأَصْنُوا يَاآلَ إِسْرَا ثِلَ وَأُصِينُوا يَاآلَ ٱلْمُكِ فَإِنَّ عَلَيْكُمُ ٱلْمَضَا ۚ إِذْ قَدْ صِرْتُمْ غَنَّا لِصْفَاةَ وَشَبِّكَةً مَبْسُوطَةً عَلَى تَابُورَ . ﴿ إِنَّ لَكُ وَقُلَ ٱلزَّائِشُونَ فِي ٱلذَّبِحِ وَإِنْ كُنْتُ مُؤَدِّمًا لِيكِيمِم . ﴿ يَعِيمِ إِنِّي عَرَفْتُ أَفَرَائِمَ وَلَمْ يَكُفَ عَنَى إِسْرَا نَيْلُ إِنَّكَ ٱلْآنَ ذَنَّيْتَ مَا أَمْرَا نِيمُ لَقُذْ تَعْبَسَ إِسْرَا نِيلُ ﴿ وَمِ إِنَّهُمْ لَأَلُو جَهُونَ أَمَالُمْمُ لِتُوبِي إِلَى إِلْهِمْ لِأَنَّ رُوحَ الزَّنِّي فِي وَسَطِيمَ وَلَمْ يَعْرِفُوا ٱلرَّبِّ . عَيْمِ وَسَلَتْ إِسْرَائِيلَ يَشْهَدُ عَلَيْهِ فِي وَجِهِ وَإِسْرَائِسِلُ وَأَفْرَا ثِيمُ يَسْقُطُكُ بِإِنْجِسَا وَيَسْقُطُ يَهُوفَا أَيْمَا مَنْهَا . عَنْ عَلَيْهِ مَنْ لَلِهَا إِلَا الرَّبْ بِنَدْمِمْ وَبَعْرِهِمْ ظَلا تَجِبِ وْوَهُ . إنَّهُ ٱنْصَرَفَ عَنَهُمْ . عَيْنِ لَلْدُ غَدَرُوا بِالرَّبِّ لِأَنَّمْ وَأَدُوا بِينَ فُرَ إِنَّا فَالْآنَ بَأَكُلُمُمْ شَهْرٌ مَمَ أَنْسِبَهِمْ . وَيُنْكِرُ أَنْفُوا فِي السُّودِ فِي جَبْلَةً وَفِي ٱلْبُوقِ فِي دَامَةَ وَاحْتِنُوا فِي بَيْتَ أَوْنَ وَزَاآكُ يَا بَلِكَ مِينَ . عِنْ إِنَّ أَمْرَا نِيمَ يَعِيدُ خَرَابًا فِي قَوْمِ ٱلتَّأْدِيبِ وَإِنِّي فِي أَسْلِطِ إِسْرَائِسِلَ أَبْدَيْتُ ٱلسِّلْقَ. عَيْنِهِ كَانَ دُوْساً؟ يَهُوذَا كَالَّذِينَ يَقُلُونَ ثُخَنا فَلَأَصْبُنَ حَنِيَ عَلَيْهِمْ كَا لَهَا ۚ ﴿ ١٤ ٢٤ إِنَّ أَفُوا بِنِمَ مَظَلُومٌ وَلَهُ عَنْمَ الْخُقِ لِأَنَّهُ شَرَعَ يَعْتَنِي ٱلسُّون ﴿ وَإِنِّي كَا أَلْتُ لِأَمْرَائِمَ وَكَا لَتُمْرِ لِآلِ يَهُوذَا . ﴿ إِنِّي كَا أَنْتُ أَفْرَائِمُ سَمَّمَهُ وَيُهُوذَا مِنَهَادَهُ فَأَصْلَقَ أَفْرَائِيمُ إِلَى أَشُودَ وَأَرْسَلَ إِلَى ٱلْمَلِكِ ٱلْمُنْتَقِير لِكِتُسَهُ لَأَ بَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْفِيكُمْ وَلَا هُوَ لَيْ إِلْ مَنْكُمُ ٱلفِيَّادَ . ١٤٢٤ فَإِنِّي لِأَفْرَائِمَ كَأَ فَكُث وَلِاّ لِ يَهُوذَا كَالْشِبْلِ . أَنَا أَنْفَرِسُ وَأَمْضِي . أَخْطَفُ وَلَامْنِشِدَ . عَنْهِ الْمَسْنِي وَأَدْجِمُ إِلَ مَوْضِي إِلَّى أَنْ يُعَاقَبُوا وَ لِلَّهِ سُوا وَجِعِي

### ألفضل السادس

الله الله الله عنه منهم سينيكوان إلى ملكوا زج إلى الله عنه الأه يغتول ووقت المنه الثالث بعلما الله يغتول ووقت المنه الثالث بعلما فقيا المنه ووقت المنه الثالث بعلما فقيا المنه ووقت المنه الثالث بعلما فقيا المنه ووقت المنه المنافزة الله والمنه على المنه المنه المنه والمنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه الم

## ألفصل السابغ

كالله جين كنتُ أَشْفِي إِسْرَائِلَ أَنْكَفَتَ إِنْمُ أَفْرَائِمَ وَسَأَةَ أَلَىَّا رِوَ فَإِنَّهُ مَنْمُوا ٱلزُّورَ فَالسَّادِيُّ يَدْخُلُ وَٱلصُّوصُ يَسْلُنُونَ فِي ٱلْخَارِجِ. عَنْهِ وَإِلْسَلَا يَفُولُوا فِي فْلُوبِهِمْ إِنِّي تَذَكُّونُ كُلُّ شَرِّهِمْ قَدْ أَخَاطَتْ بِهِمْ أَخَلَكُمْ ٱلْآنَ وَصَادَتْ أَمَامَ وَجُعِي. المنه إنَّم يَسْرُونَ ٱلْمِكَ بِمَرْمِمْ وَٱلرُّولَةَ بِكُلِيمٍم . عَنْهُ كُلُّمْ مُسَانَ كَالتُّودِ غَسِهِ الْحَازُ ثُمُّ مِكْ عَنِ ٱلْإِينَادِمُسَدُ عَمْنِ اللَّقِيقِ إِلَى ٱخْتِهَادِهِ • عَنْهِ فِي فَعُم مَلِكَا مَرضَ ٱلزُّوسَآ مِنْ -وَدَةِ ٱلْخَبْرِ وَهُوَ بَسَطَ يَدَهُمُمَ ٱلسَّاخِرِينَ عَلَيْهِمُ لِأَنَّهُمُ قَلْمُوا فَلُوبَهُمْ فِي كَلِيهِمْ كَالتَّوْدِ وَقَدْ نَامَ خَلُوهُمْ ٱلَّذِلِّ حَظَهُ وَفِي ٱلصَّاحِ تَاجَجَ كَادِ مُلْهَدَة المجتلى كُلُهُم قد حُوا كَالتَّوْدِ وَأَحْمُوا فَضَاتَهُمْ وَجِعِ مُلُوكِمِم مَعْطُوا وَأَ مِكُنْ فَهِمْ مَنْ يَدْنُو إِلَى . ١٤٠٠ قَدَاخَنَاطَ أَفَرَانِمْ فِي ٱلشُّوبِ. صَارَ أَفَرَانِمُ رَغِفَا لَا يُعَلُّ . عِنْهِ أَكُلُ النُّرَالَة فُوْتُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ وَوَشَّتْ النَّيْبِ وَلَمْ يَدْد. كالله وَأَذِلْتَ كِنْرِيَّا إِسْرَائِلَ عِلْمَا وَجِهِ وَلَمْ يَرْجِنُوا إِلَى ٱلَّذِبِ إِلْمِهِمْ وَلَمْ يَلْتِيسُوهُ مَعَ كُلِّ ذَٰلِكَ . كَيْزُنِي وَقَدْ صَارَ أَفْرَائِيمُ كَعَمَامَةٍ حَمَّا ۚ لَا لُبِّ لَمَا فَلَعَوا مِعْرَ وَأَنْطَلُوا إِلَّى أَشُودَ . عِنْهِ إِذَا ذَهُوا أَنِسُطُ شَرَكِي طَلِيمٌ وَأَهْطُهُمْ كَالْمَهِ السُّهَا وَأَوْدَبُّهُمْ عَلَى حَسَبِ سَيَاحِ جَمَاعَتِهِمْ • كَلَيْكُمْ وَيُلْ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ مَرَ بُوا عَنِي . ثَبًّا لَمْم لِأَنَّهُمْ عَاصَوْنِي . أَسْدِ ٱفْخَدَيْتُهُمْ لَكِنَّهُمْ تَكُلُّمُوا عَلَى بِالْكَنْبِ ﷺ وَلَمْ بَصْرُخُوا إِلَىٰ فِي فَلُوبِهِمْ بَلْ وَلُولُوا فِي مَضَاجِبِهِمْ وَأَجْمَلُوا لِأَجْلِ ٱلْبُرِ وَالسُّلافِ وَأَرْتَدُوا عَنِي . عَنْهُ وَقَدْ رَوْسُنَهُمْ وَقُوْيْتُ أَذْرَعُهُمْ لَكِنَّهُمْ فَكُرُوا عَلَيَّ بِٱلشَّرِ ، عَلَيْهِ إِنَّمْ يَرْجِمُونَ لَكِنْ لَا إِلَى ٱلْلِيَّرَ ۚ لَكَدُّ صَادُوا مِشْلُ قَوْسٍ خَلِيَةٍ \* شَيْسُلُطَ (وَاسَّاتُهُمْ بِٱلسُّيْفِ لِأَبْلِ طُلْبَانِ ٱلْبِيَّتِيمَ \* هَٰذِهُ مُؤْرِيَّهُمْ فِي أَرْضِ مِصْرَ

### ألفصل التامن

عنه إليمن في خليك بوق كالنبر عَلَى بَنِدِ الرَّبِ فَإِنَّهُ مَنْدُوا عَلَى وَوَصَوَا مِنْ مِنْ مَنْ الرَّا بِإِنَّهُ مَنْدُوا عَلَى وَوَصَوَا مَرِيعَ فَلَمْ مَنْ مَوْقَالَةَ مَنْ إِلَمْ الْمِلْ فَيَهِ لَلَهُ مَنْتُ لِلْمَا الْمُنْ فَيَهِ مَا مَوْقَالَةً مَنْ إِلَمْ اللّهِ وَلَمْ لَهِ وَاقَعْلُوا الْمُنْوَا الْمُنْوَا اللّهِ مِنْ فَيْلِي وَأَقَالُوا وَرُوا اللّهِ وَمَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ

بَيْنَ الْأَمْرِ كَا الْهَ لَوْغَةَ فِيهِ عِنْ إِلَيْهُمْ مَسِلُوا إِلَى الشُّورَ بِنَا فَرَا مُتَوْرِ بِنَسِهِ وَالْمُواجِمُ السَّائِمُ الْحَابَّا عِنْهِمَ إِنِي وَإِنْ كَافُوا بَسَاتِهِمُ مِنَ الْمَارِ إِنْهُمْ الْآنَ فَهُونَ قَلِلاِمِن يُمُلِّ الْهِي وَالْوُسَالَةِ عِنْهِمَ الْمُحَدُّلَةُ الْوَالِيمُ مِنَ اللّهِمِ إِلَيْهَا ا تَعْدَمُانَ لَهُ اللّهَ اللّهَ عِلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ مُعْرَةً صَرَافِهِمُ اللّهِ مُسَلِقًا اللّه المُنْهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

## ألفضل التاسغ

من الله والمرافيل فرحا كالشوب فقد دَنيت عن إله وأخيت الأمرة عَلَى جَمِع بَلِادِ ٱلْحِنْطَةِ . ١٤٠٤ إِنَّ ٱلْبَيْدَة وَٱلْمُصَرَةَ لَا يُطْمِعَانِهِمْ وَٱلسُّلافَ تَكُذِيهُمْ. المنابة لايسكنون في أدْضِ الرَّبِّ بل يَرْجِ أَفْرَائِيمُ إِلَّى مِصْرَ وَفِي أَشْوِرَ بَالْحَمُلُونَ ٱلْجِيسَ ﴿ كَلَيْكُ إِلَا يَسْكُمُ وَلَا لِرَابِ خَمْرًا وَلَا كَذَلْهُ ذَبَائِكُمْ مَلْ ثَكُونُ لَهُم كَفُهُ النَّاغِينَ أَلْذِي كُلُّ مَنْ أَكِلَهُ يَنْغُلُ . إِنَّا يَكُونُ خُرُهُمْ لِأَنْسِهِمْ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ الرَّبِ. والله ماذا تَمْنُلُونَ قِرْمَ الْأَحْتِالِ وَقِرْمَ عِيدِ الرَّبِ. عِنْ ما إنَّم قد ارْتَعَلُوا مِنْ أَجَلِ ٱلْخَرَابِ فِصَرْ تَجْسَلُهُمْ وَمُوفُ تَدْفِئُهُمْ وَٱلْفَرَاصُ يَرِثُ فِضْتَهُمُ ٱلشَّبِيَّةَ وَٱلْفَوْتِجُ بُسَنُولِي عَلَى أَخْيَتِهِم . عِنْ إِلَا قَدْ أَتَ أَيَّامُ ٱلْأَفِيقَادِ . أَتَ أَيَّامُ ٱلْجُزَآةُ . سَيِنكم إسْرا نَيلُ أَنَّ ٱلنَّيَّ سَفِيهُ وَدَجْلَ ٱلرُّوحِ عَنُونُ لِكَثْرَةِ إِثْنَكَ وَشِدَّةِ ٱلْحَنَّقِ. عَيْدٍ إِنَّ ٱلنَّي رَقِيبَ أَفَرَا لِيمَ عِنْدَ إِلَي قَدْ صَادَ فَعُ صَبَّادٍ عَلَى جَبِيمِ طُرُقِةٍ وَحَفَا فِي بَيْتِ إِلَيْهِ . عَنْهُ لَقَدْ وَتُغُوافِ الْإِفْسَادِكَا فِي أَيَّامِ جَبِيَّةً فَهُو يَذَكُرُ إِنْهُمْ وَيَفْتَقُدُ خَطَا يَاهُم ، عِيرَانِي وَجَدْتُ إِسْرَا نِيلَ كُنْبِ فِي ٱلْبَرِيَّةِ كَالْبَاكِورَةِ فِي ٱلْتِينِ أَوْلَ أَوَانِهَا . أَمَا هُمْ فَدَخَلُوا إِلَّى بَسْلَ فَشُودَ وَفَذَرُوا أَنْفُسَهُمْ لِلْغِرْي فَصَادُوا أَرْجَلْسَا كَأَحْبَلِيهِمْ . ١٤ إِنَّ أَفْرَائِهِمَ يَعِيرُ عَبْدُهُمْ كَالطَّارِينَ الْوِلَادَةِ وَٱلْبَطْنِ وَٱلْجَسِلِ . ١٤٢٤ وَإِذَا رَبَّوا يَنِيم ظَإِني أَنْكُلُمْ فَلا يُكُونُ بَشَرٌ وَوَيْلُ لَمْمُ أَيْسًا إِذَا أَصْرَفْتُ عَنَّهُمْ. عَلَيْ إِنَّ أَفَرَانِيمَ كَا دأيتُ مِثلُ صُودَ ٱلْمُزُوسَةِ فِي مُرْتَمِ وَلُكِينَ أَفَرَا يُمِ سَخْرٍ جُ يَنِي إِلَى الْمَاتُلِ. \$ أَعْلِهِمْ يَادَبُّ. مَاذَا تُعْلِى أَعْلِهِمْ رَجَا مُثْكِلًا وَأَثَدَّاهُ جَافَةً . ﴿ وَإِنْ جَبَ مَسَاوِيْهِمْ فِي ٱلْجِبْجَالِ. هُمَسَاكَ أَنْهَمْتُهُمْ ۚ إِنِّي لِسُوهُ أَخَالِهِمْ أَطْرُدُهُمْ مِنْ بَيْنِي وَلَا أَعُودُ أَجِبُهُمْ . إِنَّ جِمِعَ رُوْسَائِهِمْ مُصَاةً . ﴿ إِنَّهُ لَمَّذُ ضُرِبَ أَفَرَائِهُمْ وَجَتْ أَصْلًا فَلا يَأْتُونَ بِثَمْ وَإِنْ وَلَدُوا فَإِنِّي أَخُلُ ثِمَارَ بْطُونِهِم ٱلنَّهِيَّةَ . ١٩٢٤ يَرْفُكُم إلى لأنَّهمُ لَمْ يَسْمُوا لَهُ فَيُكُونُونَ كَايْهِن بَيْنَ ٱلْأَمْمِ

### ألفضل العابير

وَيَعْ مَسَبِ عِسْبِ أَرْسِهِ أَعْسَرُهُ يُسْرِأَ كَمَا لِفَ وَقَلَ مَسْبِ كُوْرَةً فَرِهِ كُمُّ الْلَهِ عَلَى وَقَلْ مَسْبِ عِسْبِ أَرْسِهِ أَعْسَابُهُ ، عَيْمَ قَلْ الشَّمْتُ فَلُولُمْ الْآلِيَّةُ فِلَا الْمَالِيَّةُ الْمَا وَهُوَ يُعْلِمُ مُنَاجِعُهُ وَغُرْبُ أَنْسَابُهُ ، عَيْمَ قَلْمُ الْآلِانَ يَوْلُونَ لَيْسَ قَامَتِهُ لِأَنَّا مُعْنَى الرَّبُ فَاذَ السَمْ قَالِمُونَ مِنْ عَلَيْهِ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ الرخ . هي قاؤد إلى كالح وتكتب عليم الشوب من يقد أون النبل الخير . المنافع من المنافع المجيد المنافع ا

### أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِيْ عَثَرَ

المنهم إذ كان إسرائيل مبها المنيقة ومن يعمر وعوت البني . عليه قد وعولهم المنهم أوسون البني والمنافز من المرابع المنافز والمنافز المنهم أوسون المنافز والمنافز المنهم المنافز المنها المنافز المنافز المنهم المنافز المنهم ألا يقد المنافز المنهم المنافز المن

### ألفضل آلثاني عَثَرَ

عنده إذا أفرائيم مرتم الزيم وتنشأ المؤم وكالما به يدا الكليب والخرب ومُم يكون عندا من المؤرد والزيث بمسل إلى يعنر المثابي والرب لحسومة من بهوا والكناد على يعلوب بمسب طراح على المنتنى أهاله يأد على المنتقل المؤرد الرب وكانت البل الحاد ويقوي راس عندا إلى حد الحد الله والما الما المؤرد الرب وكانت البل الحد ويقد المن وحد الحد والمناز المناز المناز المناز المناز المناز المراز الما وكان المناز ينيد بها أن المنتر ونحب الحالم المناز المناز المناز المناز المناز المناز والمناز المناز والمناز المناز المناز المناز والمناز المناز المنا

### ألفضل ألثالث عثر

ي وين تنكلم أفرائه ألى التعب في إسرا فيل فأيم في البلو ومك . والآن يُزَدَادُونَ خَطَأَةً وَيَصْنُلُونَ لَمْمُ مَسْبُوكَاتِ مِنْ فِسَنِيمٍ عَلَى حَسَبِ فَسِيم أَصْنَاما جِيعا أَعَالُ سُنَاعِ وَيَعُولُونَ لَمْمُ لِيُتَلِلْ ذَائِمُو النَّاسِ الْخُولَ. عَنْ لِلَّذِلْكَ يَكُونُونَ مُعَابَةِ السَّبْحِ وَكَا لَدَى الْبَاكِرِ المَّاحِبِ وَكَا لَنَى الْخَطُوفِ مِنَ ٱلْبَسِدَدِ وَكَالْمُخَادِ مِنَ الشِّينِ. وَكُمِّ لَكِنِّي أَمَّا الرَّبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ فَلَسْتَ تَعْرِفُ إِلْمَا غَيْرِي وَلَيْسَ كُلُفُ سَوَايَ. عَنْ ﴿ إِنِّي مَرَقَكَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فِي أَرْضِ ٱلطُّمَّا وَ عَنْ عِنْدَ رُوْعِيمُ شَهُوا . شَهُوا فَطَعَتْ تُسَاوُبُهُمْ وَلِذَٰلِكَ نَسُونِي . عَنْ ﴿ كَأَكُونُ كُمْ كَأَيْث وَمَثَلَ نَبِرِ أَرْصُدُهُمْ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. ﴿ يَعْمُمُ إِنَّاهُمْ مَكَانِيمٌ كَذَاتِهِ قَاكِلٍ وَأَشُقُ مُجُبّ مُلُوبِهِمْ وَآكُولُهُمْ لِهَنَاكَ كَالْمُؤْوَ وَوَحْشُ الصَّحْرَآءَ يَرْضُمْ . ﴿ يَهِمُمُّ لَمَاكُ مِنْكَ يَا إِسْرَائِيلُ وَإِنَّا مُمُوتُكَ فِي \* ﴿ يَجْتُهِمُ أَنِّنَ مَلَكُكَ فَلَهُلِّصَكَ فِي جِمْعِ مُدُنِكَ أَنْن مُنَاتُكَ أَلَٰذِينَ قُلْتَ عَنَّهُمْ أَعْطِنِي مَلِكًا وَرُوساتُه . ١١٨ إِنِّي أَعَلَيْكُ مَلِكًا فِي غَمَنِي وَزَّعَهُ فِي حَنِيَّ وَهِيْكُ إِنْمُ أَفْرَائِمَ مَصْرُورٌ وَخَطِيئَتُهُ مُدَّمَرَةً . عَنَا صَجِلًا بِهِ عَلَىٰ ٱلَّتِي لَٰذِ ۚ إِنَّهُ ٱبْنُ غَيْرُ حُكِيمٍ فَلا يَبْتُ عِنْدَ أَخِطَامٍ ٱلْبَينَ. ١١٤ سَأَفَعَدِيهِمْ مِنْ يَدِ الْجَهِيمِ وَأَنْجَهِمْ مِنَ ٱلْمُوتِ وَأَكُونُ هَلَا كُكَ أَيْسًا ٱلْمُوتُ وَأَكُونُ أَسْتِلْصَالَك أَيُّهُ الْجَهِيمُ. إِنَّ الْتُنزِيَةَ تَخَلَى مَنْ عَنِيًّ . ١٤٢٤ حِينَ ثُمِيرٌ بَيْنَ إِخْوَةِ كَأْقِ وَجُ المَّرْقِ دِيحُ ٱلرَّبِ ٱلطَّالِيَةُ مِنَ ٱلْبِرَّةِ فَخَيْفَ مَلْفَعَهُ وَكُفْتِ مَينَةُ وَتَهَبُ مَكَنَّ عَلَ

# أأنمض آلرابع عَثَرَ

المنه ينظم من المنابرة والمنا قروت على الله . ليستلما بالشب والمسلم المقالمة والتناف على المنه المقالمة والتناف على المنه المنها المناف على المنه والمنها المناف المنه المنها المناف المنها المنها المناف المنها المناف المنها المناف المنها المناف ال

وَيِ وَجِدَ فِيكَ ثَمَّ ، عِنْهِمَ مَنْ هُوَ حَكِيمُ فَيَغَمَ هَٰذِهِ وَفَهِمُ فَيَسْلَمَهَا. فَإِنَّ لُمُرَاقَ الرَّبِّ مُسَنِّقِتَهُ وَالسِّيقِينُ يَسْلَمُونَا يَسْلَمُونَهَا وَأَمَّا الْفَصَاةُ فَيَسَمُّونَا فِيهَا

# بُولِهُ يُولِيكَ

#### ألفصل الأوك

جهيد كينة الرب التي كات إلى لو نيل بن تخونيل. هيد إسموا هذا أليا الشبط والميد الله المسلط الله الشبط والمسلوا المسلط الم

لْمَا وَأَسْنَانُهَا أَسْنَانُ ٱلْأُسُودِ وَلَمَا أَنْسَالُ ٱلْمُونِ عِنْهِ فَهِلَتْ كُرْيِ مَرَابًا وَتِيني حُطَامًا. فَشَرَتُهُ وَنَذَتُهُ فَالْيَشَتْ أَغْسَانُهُ . عِنْ ﴿ فُرِي كَسَاذُهُ مُغَرِّمَةٍ بِالْسُغِ عَلَى بَعْسَلُ صِبَاحًا . عَنْهُ قَدِ أَنْفُطَمَتِ ٱلثَّقْدِمَةُ وَٱلسَّكِبُ عَنْ بَيْتِ ٱلرَّبِ وَٱلْخَبَ الْكُفَّةُ خُدَّامُ الرَّبِ. وَيَنْ عَرَبُ العُمْرَا وَانْفَتِتُ الْأَرْضُ لِأَنَّ الْمُرَّا الْمُصَلَّ وَالسُّلافَ جَمَّت وَالزَّيْتَ ذَبَلَ . عِيدٍ عَزِيَ ٱلْمَرَّ الْوُن وَوَلُولَ ٱلْكَرَّامُونَ عَلَى اَلْمُنطَةِ وَالسَّمِرِ لِأَنَّ حَمَادَ ٱلمُّشْلِ قَدْ تَلَفَ. عِنْهِ أَلْكُومُ جَدُّ وَالتَّينُ ذَبَلَ وَالرَّمَانُ وَالتَّفِيلُ وَالثَّامُ وَجِيمُ أَنْجَادِ ٱلمُّحْرَّآه ذَوَتْ فَذَوَى ٱلسُّرُورُ عَن بني ٱلْبَشَرِ . عَرَبُوا وَٱلْطِينُوا أَيُّهَا ٱلْكَهَنَةُ . وَلُولُوا يَا خُدَّامَ ٱلْذَبَحِ. أَدْخُلُوا وَبِينُوا بِٱلْمُوح يَاخُدَّامَ إِلَى لِأَنَّهُ قَدِ امْتَنَمَ عَنْ يَيْتِ اللَّهِ الثَّهِ مَةُ وَالسُّكِبُ. عَنْ قَدْسُوا ٱلسُّومَ تَأْدُوا باحتفال. أَجْمُوا الشُّيْخَ وَجَمِعَ سُكَانِ الْأَرْضِ إِلَى بَيْتِ الرَّبِ إِلْمَحْمُ وَأَصْرُخُوا إِلَى الرَّبِّ. عِنْهِ إِلَيْنِمِ فَإِنَّ يَوْمَ ٱلرَّبِ قَرِيتُ فَيَإِنْ كَالدَّمَادِ مِنْ عَسْدِ ٱللَّذِيدِ . عَنْ عِلْمُ أَمُّ يَتَعْلِمِ ٱلطَّمَامُ أَمَامَ عُونِيَا وَٱلْمَرَ وَأَلِا بَهَاجُ مِنْ بَيْتِ إِلْمَنَا . عَنْ عَنْ عَنْتِ الْمُلوبُ تُحَتَّ مَدَدِهَا وَخَلَتِ الْخَاذِنُ وَأَنْهَدَمَتِ ٱلْأَهْرَآهُ لِأَنَّ ٱلْأِزْ قَدْ جَتُّ . عَيْن كفّ أَنَّتِ ٱلْبَهِيَةُ وَمَلَمَتْ فُطْمَانُ ٱلْبَثْرِ إِذْ لَبْسَ لَمْنَ مَرْتَى وَقُطْمَانُ ٱلْفَمْرِ أَجْنَا هَلَكُتْ. عِنْ إِلَيْكَ يَادَبُ أَصْرُحُ لِأَنْ النَّادُ أَحَمَلَتْ مَرَاتِمَ الْبَرَّةِ وَالْمِيبُ أَخْرَقَ جَبَّ أَسْجَادِ السَّفَرَآء . ١ عَنْ ﴿ وَبَهَامُ السَّفَرَآء أَيْمَا زُغَبُ إِلَيْكَ لِأَنْ عَبَادِي أَلِيَاهِ فَذَ جَفَّتُ وَأَلِنَادَ أَحْتَلَتْ مَرَايْمَ ٱلْبَرَيْةِ

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِي

عَيْدُ أَنْفُوا فِي ٱلْبُوقِ فِي مِهْيُونَ وَآخَيْنُوا فِي جَبَلِ قُدْنِي وَلَيَضْطَرِبُ جِيعُ سُكَانٍ ٱلْأَرْضِ فَإِنَّ يَوْمُ ٱلَّآبِ وَافِلُا وَقَدِ ٱقْتَرَبَ. ﴿ يَكُمُّ كُومَ طَلْمَةٍ وَدَعُبُورٍ يَوْمُ خَامٍ وَصَبَابِ مِثْلَ أَنْتُمْ ٱلْمُسْتَعِلِيعَلَى الْجَالِ شَعْبُ كَتِيرُ وَمُفْتَدِدُ لَمَ يَكُنْ لَهُ شَبِيهُ مُنذَ الدَّهْرِ وَلَا يُكُونُ لَهُ مِنْ بَعْدُ إِلَى سِنِي جِبلِ وَجِيلٍ . ﴿ يَكُمُّ فَدَّامَهُ ٱلنَّادُ ثَأْكُلُ وَخَلْقُهُ ٱلَّهِيثُ مُكْرِقْ . قُدَّامُهُ ٱلأَرْضُ كَتِكَ فِي عَدْنِ وَخَلَّهُ قَفْرٌ مُسْتَوْحِشُ وَلَا يَشْوِ مِنْ لَهُ شَيْءٌ . كالله كُنظر الخلومنظرُ وَكَا لَمُرسَانِ يَرَكُمُونَ . يَجَيْعٍ كَمَنُونِ الْعَبَلاتِ عَلَى دُوْوسِ ٱلْجِبَالِ يَطْفُرُونَ . كَمَنُوتِ لَمِيبِ آلنادِ أَلْتِي كَاكُلُ ٱلْمُعَافَةَ وَكَتَصْبِومُفَتَدِدٍ مُعَلِّنَا يَعْنَالُو ، عَنَيْكُ مِنْ وَجُودَ تَعِدُ الشُّوبُ وَجِهِمْ اَلْوَجُووِ مَدَا عَنَيْنَ مَنْرَبُهَا. عَنْهَ كَالْمَايُوهُ مَا كُمُنُونَ وَكِهَالُوا الْمُرْبِينَ اللَّوْنَ السُودَ وَكُلُّ مِنْهُمْ لِيورُ فِي طَرِيتِهِ وَلَّا يَهْدِلُ عَنْ سُبُكِ عِنْهِ وَلَا يُزَاحِمُ أَحَدُ لَغَاهُ بَلْ يَسِيرُونَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي مَنْضِهِ وَإِذَا سَعُمُوا عَلَى السَّلَاحِ لَا يَغِرِحُونَ . عَلَيْ يَوَائْبُونَ فِي ٱلْمِينَةِ وَيَتَرَا كَنُونَ عَلَى السُّود وَيَسْمَدُونَ إِلَى ٱلْبُيُوتِ وَيَدْخُلُونَ مِنَ ٱلْكُوَى كَالسَّادِق. عِيْمِ مِنْ وَجِهِ زَ أَزَلَتِ ٱلْأَدْضُ وَأَدْتُسَدَتِ ٱلشَّمَاوَاتُ وَأَطْلَمَتِ ٱلنَّمْسُ وَٱلْفَرْ وَمَنَمَتِ ٱلْكُواكُ مَنِيَّةُ هَا عَيْدٍ وَجَرَ ٱلرَّبِّ بِمَوْتِهِ أَمَامَ جَيْنِهِ لِأَنَّ عَسْكُرَهُ كَثِيرُ جِدًّا مُفْتَدِرُ كَيْفُذُ كُلَّتْ أُ لِأَنْ يَوْمَ ٱلرَّبِ عَظِيمٌ وَهَا زِلْ جِدًّا وَمَن يُطِيعُهُ . كَانِهِ فَالْآنَ يَفُولُ ٱلرَّبْ فو بُوا إِلَيَّ بَكُلَّ فْلُوبِكُمْ وَبِالسَّوْمِ وَأَلْبَكَا ۗ وَآلِا كُنْصَابِ ١٤٢٥ وَمَزْفُوا فُلُوبِكُمْ لَا ثِبَابِكُمْ وَقُولُوا إِلَى ٱلرَّبِّ فَإِنَّهُ زَاوْفُ رَحِيمٌ طَوِيلُ ٱلْأَنَاةِ وَكَثِيرُ ٱلرُّحْةِ وَنَادِمٌ عَلَى ٱلنَّمْ يَحِيْجُ لللَّهُ يَرْجِمُ وَيْدَمُ وَيُرِق وَزَّاهُ مُ يَكُمُّ وَتَقْدِمَة وَسَكِيباً لِلرَّبِ إِلْمُحِكُم، عَلَيْهِ أَنْفُوا فِي ٱلْبُوق فِي صِيْوْنَ وَقَدْسُوا ٱلصُّومَ وَمَادُوا بِأَحْفَالٍ. ١٠٠٠ ٱجْمُواْ ٱلشَّفْبَ وَقَدِّسُوا ٱلْجَاعَةَ وَأَحْشُدُوا ٱلشَّيْوحَ وَٱجْمُوا ٱلْأَطْمَالَ وَرَاضِعِي ٱلْأَثَدَآدَ وَلَيُمْرُجِ ٱلْمَرُوسُ مِنْ نُحْدَعِهِ وَٱلْمَرُوسَةُ مِنْ حَجَلَتِهَا . ١٤٢٤ مَنِي ٱلزُّواقِ وَٱلْمَدَيْمِ يَبْكِي ٱلْكَيْنَةُ خُدَّامُ ٱلرَّبِ وَيَعُولُونَ أَشْفِقْ يَا وَبُّ عَلَى شَمْبِكَ وَلَا تَجْسُلْ مِيرَانَكَ عَارًا حَتَّى تَنْسَلُطَ عَلَيْهِم الْأَمَمُ فَلمَاذَا لِمَالُ فِي ٱلشُّمُوبِ أَنَّ إِلَهُمْ . عَنْهِ لَقَدْ فَادَ الرَّبْ عَلَى أَدْضِهِ وَدَقَ لِلْصَدِيمَ وَأَجَابَ ٱلرَّبُّ وَقَالَ لِصَمْيِهِ مَا أَنْفَا مُرسِلُ إِلَيْكُمُ ٱللَّهِ وَٱلسُّلافَ وَالزُّيْتَ فَتَصْبَعُونَ مِنْهَا وَلَا أَجْمَلُكُمْ مِنْ بَعْدُ عَادًا فِي ٱلْأَمْمِ عِينِهِ مَل أَنْسِدُ ٱلشَّمَالِيُّ عَكُمْ وَأَدْمَرُ اللَّ أَرْضِ

مُقْرَةِ مُسْتَوْحَتَةِ وَوَجُهُ إِلَى ٱلْجَرِ الشَّرْقِ وَمُؤخِّرُهُ إِلَى ٱلْجَرِ ٱلْفَرْبِيِّ فَيَصَعَدُ نَشَّهُ وَيَلْبَتُ دَمْرُهُ لِأَنَّهُ تَمَاظُمَ فِي عَلِهِ . عِلْهِ لَا تُخَالِقِ أَيُّهَا ٱلْأَدْضُ ٱبْتَهِي وَٱفْرَجِي فَإِنَّ الرَّبُّ قَدْ تَمَاظَمَ فِي عَمَلِهِ . عِنْهِ لَا تَغَانِي يَا بَهَائِمَ ٱلصَّفْرَا ۗ فَإِنْ مَرَاتِمَ الْبَرِّيَّةِ قَدْ نَبْتَتْ وَالنَّجْرَ أَنْمَا ثَمْرُهُ وَالنِّينَ وَٱلْكُرُمَ بَذَلًا فُوتَهُمَا . عَلَيْهِ وَأَنْتُمْ يَا بَنِي مِنْدُونَ أتتهجرا وأفركوا بالرب إلمحثم فإثه قد أعطاكم مشترع أنمدل وأثرل ألكم ألمطر الوسمى وَالْوَلِي فِي أَوْلِ أَوَانِهِ . عِنْهِ فَسَعْمَا فَ الْبَيَادِدُ رُا وَتَفِيضُ الْمَامِرُ سُلافًا وَذَيًّا عِنْكُ وَأَرْدُ كُلُمُ ٱلسِّنِينَ ٱلِّتِي أَكَمَهُمَا ٱلْجَرَادُ وَٱلْجُنَبُ وَٱلدُّبِي وَٱلزَّخَافُ جَيْشِي المَظِيمُ الَّذِي أَرْسَلُتُهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُونَ أَكُلُا وَتَشْبِعُونَ وَنُسْتِجُونَ أَسْمَ الرَّبِّ إِلْمُكُمْ ٱلَّذِي مَنَعَ مَمُكُمُ ٱلْعَالِبَ وَلَا يَخْزَى شَعْبِي إِلَى ٱلْأَبِدِ . ﴿ الْمُتَلِمُ فَسَلَمُونَ أَيِّ فِي وَسُعِلٍ إِسْرَا ثِيلَ وَأَنِّي أَكَا ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمْ وَكَيْسَ غَيْدِي وَلَا يَخْزَى شِعْي إِلَى ٱلْأَبَدِ • وَسَكُونُ بَعْدَهٰلِهُ أَنِّي أَفِيضُ رُوحِي عَلَى كُلَّ بَشَرِ فَيَنَدَّأَ بُوكُمْ وَبَاتُكُمْ وَيَرى شُبَّائُكُمْ رُوَى وَيَخَلَمُ شُيُوخُكُمُ أَخَلَامًا. عَنْهُ وَعَلَى عَبِدِي أَيْنًا وَإِمَّالِيَ أَفِيضُ رُوجِي فِي قَتْ ٱلْأَيَّامِ . يَجْمَعُنِي وَأَجْمَـ لُ عَجَائِبَ فِي ٱلسَّهَا ۚ وَقَلَى ٱلْأَرْضِ دَمَا وَمَارًا وَأَهْدِهَ دُخَانِ ٢٠٠٤ كُنْتُكُ ٱلنَّمْنُ ظَلَامًا وَٱلْشَرُ دَمَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ ٱلرَّبْ ٱلْسَطِيعُ ٱلْمَا يُلُّ. ﴿ يَهِيْهِ ۚ وَيَكُونُ أَنَّ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بِأَسْمِ ٱلرَّبْ يَخْلُصُ الْأَنْجَا فِي جَلَمٍ صَيْوَنَ وَفِي أُورَشَلِمَ تَكُونُ ٱلنَّجَاةُ كَمَا قَالَ ٱلزَّبُّ وَفِي ٱلْبَاقِينَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوهُمُ ٱلرَّبُّ

### ألفضل التالِث

عِنْ أَوْدُ سَنَّى يَهُوذَا وَأُورَ فَ لِكَ الزُّمَارِ حِينَ أَوْدُ سَنَّى يَهُوذَا وَأُورَ شَلَّمَ عَنْ إَخْمُ جِبِمَ ٱلْأُمَمِ وَأَنِهُمْ إِلَى وَادِي يُوشَافَاطَ وَأَعَاكِمُمْ خَتَاكَ مِنْ أَجْلِ شَنِي وبِيرَاثِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ بَدُدُوهُمْ بَيْنَ ٱلْأَمْرِ وَٱفْتَسَكُوا أَرْضَى ٢٠٠٥ وَأَقَوُا ٱلْمُزْعَةُ عَلَى شَنْي وَأَعْطُواْ الصِّيَّ بِالزَّائِيَةِ وَإَعُوا الصَّبِيَّةَ بِإِلْحَشْرِ لِيَضَرُّبُوا . عَيْهِ ظَاأَنْتُمْ لِي وَاصُورُ وَسَيْدُونُ وَحِمَ بِمَاعٍ وَلِسْطِينَ . أَرُدُونَ عَلَي مُكَافَأَةً . لَكِنِي إِنْ كَافَأَتَم فِي فَلْتَةً سَرِيهَا أَدْهُ مُنَافَأَتُكُمْ عَلَى رُوْوَسِكُمْ . عِينَ وَقِاأَتُكُمْ أَخَاتُمْ فِصَيْنِي وَدْهَبِي وَأَدْخَلُمُ نَفَالِنِيَ ٱلْفَاخِرَةَ إِلَى هَاكِيكُمْ هِينَا وَبِيتُمْ بَنِي يَبُوذَا وَبِنِي أُورَشَلِيمَ لِنِنِي ٱلْإِوَانِينَ لِتُصُوهُمْ عَنْ تَخْدِمِمْ ﴿ يَهِيكِمْ فَهَا مَنَا أَنْهِضُهُمْ مِنَ ٱلْمَوْسِمُ ٱلَّذِي يِنْظُوهُمْ فِيبِ وَأَرْدُ مُكَافَأَتُكُمْ عَلَى دُوْدِيكُمْ ﴿ وَأَبِيعُ بَلِيكُمْ وَبَاتِكُمْ بِأَيْدِي بَنِي يَبُوذَا فَيَيشُونَهُمْ المُنسِّينُ لِأُمَّةِ بَسِدَةِ لِأَنَّ ٱلرَّبُ قَدْ تَكُلُّم . ﴿ لِي كَادُوا بِهَدَا فِي ٱلْأَمْمِ . قَدَّسُوا أَلْقِتَالَ وَأَنْهِضُوا ٱلْجَابِرَةَ . لِيَتَصَدَّمْ جَعِيعُ رِجَالِ ٱلْقِتَالِ وَلَيْضَمَدُوا . ﴿ يَجْهِيرُ إِضَرِيهُوا سَكَّكُكُمْ سُبُوفًا وَمَنَاجِلُكُمْ دِمَاحًا وَلَيْلُلِ الضَّيِفُ إِنِي جَبَّادُ ، عَنْهِ أَسْرِعُوا وَعَلْمُوا مَا جَمِمَ ٱلْأَمْمِ مِن كُلِّ لَاحِيَّةِ وَاجْمَعُوا هُمَاكَ أَهْمِطْ بِادَبْ جَايِرَتُكَ. عَلَيْهِ لِتُهْمَ ٱلْأَمَهُ وَمَصَدُ إِنَّى وَادِي يُوشَافَاطَ مَإِني هَنَاكَ أُجْلِنُ لِأَدِينَ جِبِمَ ٱلْأَمْمِ مِنْ كُلِ نَاحِيَةُ • عَنْهُ أَعِلُوا ٱلْمُخْلِلَ فَإِنَّ ٱلْحَسِيدَ قَدْ بَلَغَ وَهَلْمُوا دُوسُوا فَإِنَّ ٱلْمُصَرَّةَ مَالَى وَالْجَيَاضَ فَانِشَةُ لِأَنَّ شَرُّهُمْ قَدْ كَثَرٌ . ﴿ لَهُ إِلَّى وَادِي ٱلْسَلِمِ يَاجْلَهِيرُ يَاجْلَهِيرُ فَإِنَّ يَوْمَ ٱلرَّبِ قَدِ ٱلْمُسَرِّبُ فِي وَادِي ٱلْعَطْرِ . ﴿ يَعْلِي قَدْ أَظُلُّتُ النَّفُسُ وَٱلْمَكُمُ ومَنْمَتِ ٱلْكُواكِ فِيهَا عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ صِيدُونَ وَمِنْ أُورَ مَلِيمٌ إِلَيْلُ مَوْنَهُ فَتَرَازُالُ السُّمَاوَاتُ وَآلَادُسُ وَيَحْدُونَ الرُّبُّ مُتَعَمَّا لِشَعْبِ وَحِمْنَا لَبْني إسْرَا يُل وَيُنْ عَمَلُمُونَ أَنِي أَنَا ارَّبُ إِلْمُكُمُ السَّاكِنُ فِي صِيْوُنَ جَبَلِ فُدْسِي وَتُحَصُّونُ أُورَ شَلِيمُ فُلْسًا وَلَا يَجْتَازُ فِيهَا ٱلْأَجَانِ فِي مِنْ بَعْدُ ، عِنْ اللَّهُ وَفِي ذَلِكَ ٱلنَّوْمُ تَعْمَلُ ٱلْجَالَ ا سُلَافًا وَتَغِيضُ ٱلْإِكَامُ لَبُنا وَجِيمُ عَبَارِي يَهُوذَا تَفِيضُ مِياهَا وَيَخْرُجُ بِنْبُوعُ مِن بَيْتِ ٱلرَّبِ وَيَسْقِ وَادِيَ شِطِيمَ . كَيَّالِم وَتُكُونُ مِصْرُ مُسْتَوْحِتْةً وَأَدُومُ قَفْرَ وَحْسَةٍ لِأَنَّهُمْ أَعْسَفُوا بَنِي يَهُوذَا وَسَفَكُوا الدَّمَ الزَّكِيُّ فِي أَرْضِهِمْ . ﴿ يَهِيْكُوا فَيَسْكُنُ أ

يَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِينَ فَأَوْرَشَائِمُ إِلَى جِيلِ خَبِيلِ كَالْتِينَ فَأَلَّمُ مَنْهُمُ اللَّهِ اللَّذِي أَمْ الْأَكِيدِ وَلِينَكُونَ الرَّبِي فَي مِنْهُونَ اللِّذِي أَمْ الرَّكِيةِ وَيَسْكُونَ الرَّبِي فِي مِنْهُونَ هُوَّهُ وَالْجَابُرُ لَا يُلِي تَفْسَتُ لِمُعَيِّلًا وَقَاضِلُ الْفُوْسِ لَا يَبْتُ وَمَنِيثُ الْإِسْبَاتِنِ لَا يَنْهُو وَوَاكِ الْمُثْلِلِ لَا يُلِي تَفْسُهُ \$200 وَالشَّيدِ الْقَلْبِ بَيْنَ الْجَبَارِةِ وَيَوْفُرُ إِيَّا فِي ذَلِكَ الْزُمْ يَقُولُ الرَّبُ

### ألفضل الثالث

المنتاخ إنشوا لهذه ألككت أأنى تتكلم بهاالأب مكيكم يانبي إسرائيل على تجيير أَلْمَسْرَةِ اللَّهِ أَخْرَجْهُمُ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ قَائِلًا . وَهِ اللَّهِ الْمَاكُمُ وَحَدَكُمْ عَرَفْتُ مِنْ بَيْنِ جِيرَ عَمَارُ ٱلْأَرْضِ طَلَالِكَ سَأَكْتُهُدْ عَلَيْكُمْ جِيمَ ٱللَّهُمْ . عَنْهِمُ أَيْسِيرُ ٱلْمَارِصَا إِلَّا إِنَّا تُوافِئًا . جِنْ ﴿ أَيْزَارُ ٱلْأَسَدُ فِي ٱلْنَكِ وَلَئِسَ لَهُ فُرِيسَةٌ أَمْ بُعِلِقُ ٱلشِّبَلِ صَوْمَهُ مِنْ مَرِينِهِ إِلَّاإِذَا أَخَذَ شَيْنًا. عِنْ إِلَيْنُطُ ٱلْمُنْوُدُ فِي فَحْ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ فِيهَا شَرَكُ أَمْ يُرْخُ الْخُ مِنَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَمْبِكْ شَيْئًا. ١٤٠٦ أَنْجُحُ فِي ٱلْبُوقِ فِي ٱلْمِيثَةِ وَلَا بَغْزَعَ الشَّمْبُ أَمْ يَحُونُ فِي الْمَدِيَّةِ شَرٌّ وَلَمْ يَغْمُلُهُ ٱلرَّبُّ. ١٤٤٤ إِنَّ السَّيْدَ الرَّبُّ لَا يُفِدُ كُلِمَةُ إِلَّا أَنْ يُكْتِفُ سِرَّهُ لِيَسِيدِهِ الْأَنْبِيَةِ . عِيْجٍ زَارَ ٱلأَسَدُ فَنْ لَا نَمَافُ . تَحَمَّلُمُ ٱلرَّبُّ فَمْ لَا يَشَبَّأُ . عَنْهِمْ قَادُوا عَلَى ٱلْفُمُورِ فِي أَشْدُودَ وَعَلَى ٱلْمُصُودِ فِي أَدْضِ مِصْرَ وَقُولُوا ٱجْتَهِمُوا عَلَى جِبَالِ ٱلسَّابِرَةِ وَٱنْظُرُوا إِلَى ٱلسُمِيجِ ٱلْكَتِيرِ فِي وَسَطِهَا وَٱلْظَالُومِينَ فِي وَاخِلْهَا بِلِينِينَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرْفُوا ٱلْمَعَلَ بالسِّيمَانَةُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ بِلَ مُعْرَفُونَ فِي مُصُورِهِمِ ٱلْجُورَ وَٱلِاخْتِطَافَ. كِلَيْنِ لَذَ لِكَ هَكُمَّا قَالَ ٱلسَّدَ ٱلرَّبُّ ضِينٌ فِي كُلِّ نَاعِبَةٍ مِنَ ٱلْأَدْضِ فَفَعا عِزَّتُكَ عَنْكَ وَتُنْهَبُ تُصُورُكَ . والمناعل الرُّثُ فا يُصِدْ الرَّاعِيمِن فَم الأَسدِ سَافَيْنِ أَوْطَرَفَامِنَ الْأَدْنِ هَكُذَا انْتَدَ بَوْ إِسْرَائِيلَ ٱلسَّاكِنُونَ فِي ٱلسَّامِرَةِ فِي ذَاوَيَّةِ ٱلسَّرِيرَ وَفِي فرَاش حِمَشْق. كالله إنهلوا وَأَشْهَدُوا لِآلِ يَعْفُوبَ يَفُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلزُّبُّ إِلَّهُ ٱلْخُنُودِ ١٤٠٤ كَانَ يَوْمَ أَفَتَفِدُ مَعَامِيَ إِسْرَا بْلِ عَلَيْهِ أَفَتِيدُ أَيْضَامَنَاكِمَ بَيْتَ إِيلَ فَتُعْلَمُ فُرُونُ ٱلمذَبَح وَتَسْفُطُ إِلَى ٱلْأَرْضِ \* عَلَيْهِمْ وَأَضْرِبُ ٱللَّيْتَ الشُّنُّويُّ مَعَ ٱللَّيْتِ ٱلصَّيْقِيِّ وَتَهِيدُ يُؤْتُ ألماج وتَعْمُ للبُوتُ كَدِرَةً بِعُولُ الرَّبْ

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

المَيْنِ إِنْهَى هٰذِهِ ٱلْكَلِمُ أَ إِيجَالَ بَاشَانَ ٱلَّتِي فِي جَبْلِ ٱلسَّارِةِ ٱلَّتِي تَعْلَمُ ٱلْفُرَّاةُ وَتَمْنَطُ ٱلْمَاكِينَ وَتَقُولُ لِمَادَتِهَا هَاتُوا فَلَشْرَبُ. عِلَيْ بِمُدَاسَةِ أَفَهُمُ ٱلسَّبْدُ الرُّبُّ أَنْ سَالِي مَلَيْكُنَّ أَيَّامٌ مَا خُرُكُن العَدُوْفِيهَا بِالْكَلْالِيبِ وَيَأْخُذُ اعْدَابُكُن بنفضوص ٱلشَّمَكِ . ﴿ وَهِي لَغُفُرُ جْنَ مِنَ النَّلُم كُلُّ وَاحِدَ وَعَلَى وَجِها وَتُعْلَرَدُنَ إِلَى هَرْمُونَ مَقُولًا أَرْبُ . عِنْ عَلَمُوا إِلَى بَيْتَ إِيلَ وَأَعْمُوا وَفِي أَنْفِقَالِ أَكْثَرُوا مِنَ ٱلْمَسَلَمِي وَفِي كل مباح قراوا ذا بمحم وفي كل ثلاثة أيام عدودكم جي وقارو من الحيد وَقِيدَةَ ٱغْتِرَافَ وَنَادُوا بِتَقَادِم تَعَلَيْعِ وَأَنْهِمُوا إِذْ قُدْ أَخْيِنُمْ ذَٰلِكَ يَا يَنِي إِسْرَائِيكُ يَفُولِ السَّبِدُ الزَّبِّ. هَيْنِيمَ وَإِنِّي أَنَّا أَيْنَا جَلَتْ تَصِيكُمْ ثَقَّةً الْأَسْانِ فِي جَمِيرٍ مُدْتِكُمْ وَعَوْدَ ٱلْخَبْرِ فِي جَمِيمِ مَوَاصِمِكُمْ وَلَمْ تَنُولُوا إِلَيْ يَعُولُ ٱلرَّبُّ. ﴿ وَأَمَّا أَجْنَا مَنَفُ عَنْكُمُ ٱلْمَلَ وَقَدْ يَقِي الْحَصَادِ ثَلاثَةَ أَشْهِ وَأَمْطَرَتْ عَلَى مَدِيدَةٍ وَأَمْ أَمْطِ عَلَ أُخْرَى وَمُعِلِ حَقُلُ وَلَمْ يَعْلَمُ حَقُلُ آخِرُ حَجَفَ. ١٤٥٥ فَصَرَحَتْ مَدِينَكَانِ أَوْ تَلَاث مُدُن إِلَى مَدِينَـةِ وَاحدَةِ لِيَشَرَبُوا مَا ۚ ظَلَمْ يَرَقُوا وَلَمْ تُتُوبُوا إِلَى يَقُولُ ٱلرَّثْ . بهنيع مسربكم باللم والأبول وكيراما أكارات فانتكم وكرمكم وينكم وَذَنُونُكُمْ وَلَمْ تَعُولُوا إِلَّى يَقُولُ الرَّبِّ . ٢٠٠٠ قَالُسَكُ عَلَيْكُمُ الْوَبَّةِ فِي طريق مصر وَقَلْتُ بِالْسُيْفِ شُبَاتُكُمْ مَعَ سَلبٍ خَيِكُمْ وَأَصْعَدْتُ ثَلَقَ مُمَسَّكَرُكُمْ إِلَى أَفُوضَكُمْ وَلَ تُولِوا إِنَّ يَقُولُ الرَّبُّ عَلَيْهِ فَلَلِّتَكُمْ كَا طَبَ اللهُ سَدُومَ وَعَوْدَةَ فَكُنتُمْ مَعَنْكَةِ مُنْتَشَلَةٍ مِنَ ٱخْرِيقٍ وَلَمْ تَكُوبُوا إِلَيَّ بِغُولُ ٱلرَّبُّ . ١٤٢٤ ۚ إِنِّي لِذَلِكَ أَصْنُم بِكَ حُكَفًا بَا إِسْرَائِسِلْ وَعِالَيْ أَسْتُمْ بِكَ هٰذَا فَأَسْتِيدُ إِنَّا إِلَمْكَ فِالسِّرَائِيلُ عِلَيْكَ فَإِنَّهُ هُوذَا

# بُولَةُ عَالَوْسَ

#### الفَصَلُ الْأُوَّلُ

﴿ إِنَّ إِنَّ كَلَّامُ عَالَمُوسَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَعَاهِ تَفُوعَ بِمُأْرَآهُ عَلَى إِسْرَا بْسِلَ فِي أَيَّام عُزَّيًّا مَكِي بَهُوذَا وَفِ أَيَّامَ يَارُبُهَامَ بِن يُوآشَ مَكِ إِسْرًا ثِلَ قَبْلَ أَلَّ لِزَلَّةِ بِسَنَيْن ، عِيج قال. إِنَّ ٱلرَّبَّ يَزَادُ مِن صِيْدُونَ وَبُعَلِينَ صَوْتَهُ مِن أُودَشَلِيمَ فَتَنْقِبُ مَرَاتِمُ ٱلرَّعَاةِ وَيَدْدِي رَلْنُ ٱلْكُرْمَلِ . يَجِينَعُ مَكْدًا قَالَ الرُّبُّ إِنِّي لِأَجْلِ مَنَّاسِي دَمَشْقَ ٱلثَّلاثِ وَالأربَرِ لَا أَرْدُهَا لِأَنَّهُمْ وَاسُوا جِلْمَادَ بِنَوَارِجَ مِنْ حَدِيدٍ ، ﴿ مُنْ الْمُ اللَّهُ عَلَى بَيْتِ حَرَا مُلْ فَتَأْكُلُ مُسُورَ بَهَدَدَ عِنْ إِلَى وَأَخْسَرُ مِزَلَاجَ دِمَشْقَ وَأَسْتَأْصِلُ ٱلسَّاكِنَ مِنْ بَعْمَةِ آونَ وَالْقَاضَ عَلَى ٱلصُّولْجَانِ مِنْ بَيْتِ عَدْن وَيَذْعَبُ شَعْبُ أَرَامَ إِلَّى ٱلْجَلامَ إِلَى فِيرَقَالَ ٱلرُّبُّ . كِينَ لِإِ مُكُمَّا قَالَ ٱلرُّبُّ إِنِّي لِأَجْلِ مَامِي غَرَّةَ ٱلصَّالِثِ وَٱلْأَرْمَ لِالْرَفْعَا لِأَنَّهُمْ أَجَاوُهُمْ عَن آخِرِهِمْ لِيُسَلِّمُوهُمْ إِلَى أَدُومَ . ﴿ يَهِمُ إِلَى أَدُومَ عَنْ الْمُ فَتَاكُولُ نُسُودُهَا عِنْهِ وَأَسْتَأْصِلُ ٱلسَّاكِنَ مِنْ أَشْدُودَ وَٱلْمَابِضَ عَلَى السُّوجَ إن مِنْ أَشْقَالُونَ وَأَرُدُ مَّ بِدِي عَلَى عَمْرُونَ فَتَهِكُ بَقِيَّةٌ فَلِسْطِينَ قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ . عِيْع مُكْفَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنِّي لِأَجْلِ مَعَامِي صُورَ ٱلثَّلَاثِ وَٱلْأَرْبَمِ لِٱأَدْدُهَا لِأَنَّهُمْ سَلَّمُوهُمْ عُجْلَيْنَ عَنْ آخرهِمْ إِلَى أَدُومَ وَلَمْ يَذَكُرُوا عَمْدَ ٱلْإِخْوَةِ. ١٤٠ فَأَرْسِلُ ثَارًا عَلَى سُور صُورَ فَتَأْكُلُ تُصُورُهَا . جَيْئِينِ هَكُذَا قَالَ الرَّبِّ إِنِّي لِأَجْلِ مَامِي أَدْومَ التَّلاثِ وَالأَرْبَرِ لَا أُدُدُّهُ لِأَنَّهُ تَعَفَّ بَالسِّيفِ أَخَاهُ وَأَفْسَدَ مَرَاجَهُ وَجَعَلَ غَضَّتَهُ مَفْرَسُ إِلَى الأَسِد وَخَطَ حَفَىٰهُ عَلَى أَلدُوامٍ . هَا لِنْهِمْ فَأَرْسِلُ نَارًا فِي تَبْلِنَ فَأَحَمُلُ فَشُورَ لِمُرَّةً . ﴿ وَاللَّهِ مُكَذَا قَالَ أَرْبُ إِنِّي لِأَعْلِ مُعَامِي بَنِي عَفْنَ الثَّلاثِ وَالْأَرْجِ لَا أَدْهُ لِأَنْهُمْ عَفْوا حَبْلَ جِلْمَادَ لِمُرْسِمُوا تَحْمُمُ ﴿ ١٤٢٨ فَأَصْرِمُ ثَارًا فِي سُورِ رَبَّهُ قَالُمُ لُ فُصُورَهَا مَع مَيْعَةِ فِي يَوْمِ ٱلْيَتَالِ وَعَامِفٍ فِي يَوْمِ الزُّونِمَةِ عِنْدٍ وَيَذَهَ مُلَكُومُ إِلَى ٱلْمِلاَّة هُوَ وَرُوْسَآوُهُ مَمَّا قَالَ ٱلرُّثُ

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

وي مُكذَا قالَ الرَّبُّ إِنِّي لِأَجْلِ مَعَامِي مُوآبَ الصَّلاثِ وَالْأَرْتِمِ لِا أَدُدُمُ لِأَنَّهُ أَحْرِقَ عِظْامَ مَكِ أَدُومَ حَتَّى صَارَتُ كُلْسًا . ﴿ إِيهِ فَأَرْسُلُ نَارًا عَلَى مُوآبَ فَنَأْكُلُ فَعْودَ ٱلْفَرَقُوتِ فَيُوْتُ مُوآلِ بِمَلَيْهِ وَصَيْحةٍ وَصَوْتِ ٱلْبُوق جَيْجَةٍ وَأَسْتَأْصِلُ ٱلْفَاضِيَ مِنْ وَسَعِهَا وَأَقُولُ جَمِعَ رُوسًاتُهَا مَمَا قال الرَّبِّ. جَيْجٍ مُكُذَا قَالَ الرَّثُّ إِنَّ لِأَجْلُ مَامِي يَهُوذَا الثَّلاثِ وَالْأَرْمَ لَاأَرْدُهُ لِأَنَّهُمْ نَبَدُوا عَرِيعَةَ ٱلَّتِهِ وَلَمْ يَعْفَطُوا رُسُومَهُ وَأَصَلَّهُمْ أَكُونِهِمُ أَلِي ٱلْبَهَا آبَاوَهُم عَيْمِ فَأَرْسِلُ نَارًا عَلَى يَبُوذَا فَأَكُلُ فَصُورَ أُورَشَلِيمَ . وَهُذِي مُكُفّا قَالَ ٱلرَّبِّ إِنِّي لِأَجْلِ مَامِي إِسْرَا ثِلَ ٱلثَّلَاثِ وَٱلأَرْبُمِ لَا أَرْدُهُ لِأَنَّهُمْ وَاعْوا الصِّدِيقَ وَالْعِشَّةِ وَالْسُكِينَ بَعْلَيْنِ . ١٠٠ وَهُمْ إِنَّا يَبْتَغُونَ أَنْ يُعْطِيَ ثُرَابُ ٱلْأَرْضِ رَأْسَ ٱلْفَتْرَآءَ وَكَأُودُونَ طَرِيقَ ٱلْبَائِسِينَ وَيَدْخُلُ ٱلرُّجُلُ وَأَبُوهُ عَلَى صَبِيَّةِ وَاحِدَةٍ لِلْدَنِّسَا أَنْهِي ٱلْمُدُّوسَ. ٢٠٠٥ وَيَشْجِمُونَ عَلَى ثِبْكِ مَرْهُونَةٍ بِجَانِب كُلِّ مَذَبَحٍ وَيَشْرَ لُونَ خَرَ ٱلْمُزَّمِينَ فِي بَيْتِ إِلْمِيمُ . ﴿ كُنَّا وَإِنِّي دَمَّرْتُ مِن وُجُوهِهم ٱلْأُمُورِ يِينَ ٱلَّذِينَ مِثْلُ قَامَاتِ ٱلْأَدْزِ قَامَاتُهُمْ وَصَلاَبَهُمْ كَا لَكُوطٍ وَدَمَّرْتُ بَمَارَهُمْ مِنْ فَوَقُ وَكُوا فِصْهُمْ مِن تَحْتُ . ١ عَنْهُ وَأَخْرَجُنْكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ وَسِرْتُ بَكُمْ فِي ٱلْبَرِيّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً لِأُورَ تُكُمُ أَرْضَ ٱلْأَمُورِيينَ. ١١٤ وَأَقَتْ مِنْ بَلِيكُمْ أَنْبِيا ۗ وَمَنْ شُبَائِكُمْ نُذُدَآ ﴿ أَلَيْسُ ٱلْأَمْرُ كَذَٰلِكَ مِا بَنِي إِسْرَائِيلَ بَفُولُ ٱلرَّبِّ. كَالْمَ فَسَقَبْ ٱلذُّدَاآ خَرًا وَأَمَرُحُ ٱلأَثْمِيَّةَ قَاعِينَ لَا تَتَنَاُّواً . عِنْ إِلَيْهِ مَهُ مَذَا أَصْفَلُكُمْ فِ مُواصَعِكُمْ مُنفطَ الْجَلَةِ الْمُنْحُونَةِ أَكْدَاسًا جِنْكُ فَيَسِدُ عَنِ الْحَيثِ كُلِّ مَكُمَا وَالْفُويُ لَا يُسْدُدُ

صَلِحُ الْجِبَالِ خَالِقُ الرِّيجِ الْكَبِيَّ فِيْصَرَ مَا فِكُواْ الْجَابِلُ الطَّلْمَةَ غَيْرًا الْوَامِلْ مَشَادِتَ الْأَرْضُ وَاتَحَادُ الرَّبِ إِلَّهُ الْجَبُوبِ

### ألفصل ألخامس

عِنْ إِنْهُوا هٰذِهِ ٱلْكِلِمَةُ ٱلَّتِي أَلَايِ بِهَا مَلِيكُمْ وِنَّاهَ يَا ٱلَّ إِسْرَائِكِ. وَهِم فَذ سَقَطَتْ عَذَاً إِلَى إِلَى اللَّا تُعُودُ تَعُومُ . قَدْ طُرِحَتْ عَلَى أَرْضِهَا فَلِسَ مَنْ يُعْلِيكَ . كلي قَالُهُ مُكُمًّا قَالَ السُّيدُ ٱلرَّبُّ إِنَّ ٱلْمِينَةَ ٱلْبِي تُخْرِجُ أَفَا تَنْبَى عَلَى مِسْ وَٱلْبِي غُوْ جُيئةً تُنبَقَ مَلِي عَمْرَةِ لِآلِ إِسْرَائِيلَ. ﴿ يُكُثِّرُ لِأَنَّهُ هُكَذَا مَّالَ ٱلرَّبُّ لِآلُ إِسْرَائِيلَ ٱطْلُبُونِي فَعْيَوا جِيمِيعٍ وَلَا تَعْلَيُوا رَبْتَ إِيلَ وَلَا تَأْتُوا ٱلْحَجْبَالَ وَلَا يَجُودُوا إِلَى بلَّرَ سَبَّعَ فَإِنَّ ٱلْحِنْجَالَ تُجْلَى جَلاَّ وَبَيْتَ إِيلَ تَعِيرُ عَدْمًا . ﴿ وَكُنَّ الْمُلْبُوا ٱلَّبُ فَضَيْوا السَّلَا بَيْبَتَ كَالْنَادِ عَلَى بَيْتِ يُوسُفَ فَتَأْكُولُ النَّارُ بَيْتَ إِيلَ وَلَيْسَ مَنْ يُطِفِي . عِيْرٍ إِنَّكُمْ تُحَوِّلُونَ ٱلصَّمَالَةَ أَصْلَيْنَا وَلَهْبِلُونَ ٱلْسَدَلَ عَلَى ٱلْأَوْضِ. عِيمِي وَإِنَّهُ خَالِقُ أَلْتُرِباً وَٱلْجُوزَآ، وعُول خِل المُوتِ صَبَاحًا وَمُفَتِي الْهَارِ بِاللَّيْلِ الَّذِي يدعو مِياه أَتَجَرِ فَلْيُعِمُّهَا عَلَى وَجُو ٱلْأَرْضِ وَٱسْمُ ٱلرُّبُّ. ﴿ يَهِيْجُ ٱلَّذِي يَبِثْنُ ٱلدَّمَارَ عَلَى ٱلْمُتَرّ فَيْحِلُ الدَّمَارُ عَلَى ٱلْحَسِينِ . عَنْهَا لَمَدْ أَبْغَضُوا ٱلْمَرَيْخِ فِي ٱلْبَابِ وَمَقَنُوا ٱلْمُتَكَلَّمَ بِٱلِاسْتِتَامَةِ . عِنْهِ إِلَيْ إِلَكَ بِمَا أَنْكُمْ تَعَلَّوْنَ ٱلْمُسْكِينَ وَتَأْخَذُونَ مِنْهُ خِلَ يُر فَانَهُمْ تَبْنُونَ أَيُونًا مِنْ حَجْرِ مَغُوتٍ وَلَا تَسْكُنُونَ فِيهَا وَتَفْرِسُونَ كُوْومًا تَهَيَّةً وَلَا تَشْرُ يُونَ خَرَهَا. عَنْهِ فَإِنِّي عَالِمٌ مُعَاصِيكُمُ ٱلْكَثِيرَةِ وَخَطَا بِكُمُ ٱلْمَظِيَّةِ لَشَا يَعُونَ ٱلسِّدَينَ وَتَأخذُونَ ٱلْأَمْرَ وَتُحْرَفُونَ مَنَّ ٱلْمُسَاكِينِ فِي ٱلْبَابِ ، عَلَيْهِ الْذِلِكَ يَسْحُتُ ٱلْمَاطَ فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ لِأَنَّهُ زَمَانُ سُوه · بِحَلْمِي فَاطْلُوا ٱلْحَيْرَ لَا ٱلدَّرِّ يَعْيَوْا فَيكُونَ ٱلرَّبُّ إِلْهُ ٱلْجُنُودِ مَكُمْ فَمَا فَتُمْ . عَنْهُ أَ يُنفُوا الشَّرَّ وَأَجِبُوا الْخَيْرَ وَأَقِيلِ الْخَصْحَمَ فِي ٱلْلِ فَسَى الرَّبُّ إِلَّهُ ٱللَّهُ وِأَنْ مَا فَ مِعَدِّهِ فِرسُتَ . عِلين إِذَاكَ مَكْدًا قَالُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبِّ إِلّ أَلْمُودِ فِي جِيمِ ٱلسَّاحَلَتِ يَكُونَ نَجِبُ وَفِي جَبِعِ ٱلشَّوَادِعِ يُقَسَّالُ وَلِلُ وَلِلْ وَيُدْعَى الْمُرَاتُ إِلَى ٱلْنُوحِ وَٱلْمَارِفُونَ بَالِرَكَا ۚ إِلَى ٱلْغَبِ عَلَيْكِ وَيَكُونُ فِي جَمِيمِ ٱلْكُرُومِ نَحِيبُ لِأَنِّي أَجُوزُ فِي وَسَطِكَ قَالَ أَرْبُ . فَيَنْ لِمَ وَلِلْ فَمُشَنِّينَ فِرْمَ ٱلرَّبِ لِمَ ذَاكَ. إِنَّ يَوْمَ ٱلرَّبِ هُوَكُمُمْ طُلْمَةُ لَا نُورٌ . عَلَيْهِ كَمَّا إِذَا حَرَبَ إِنْسَانُ مِنْ وَجُو ٱلأسدِ فَلَيْهُ ٱلمُثُ أَوْدَخَلُ ٱلْيَتَ وَأَسْنَدَ يَدَهُ إِلَى ٱلْحَافِظِ فَلَسَعَهُ حَيَّةً . عَنْهُ أَلْفَ يَوْمُ ٱلرَّتَ طْلَسَةً لَافُورًا بَلْ هُوَ دَغْبُورُ لَاصْيَةً لَهُ . عِنْهِ لَقَدْ أَبْفَضْتُ أَعْبَادُكُمْ وَزَدْ لُهَا وَلَمْ تَطِبْ لِيَ أَحْتِفَا لَأَنْكُمْ . ﴿ إِنَّ إِذَا أَصْعَدْتُمْ لِي غُرْقَائِكُمْ وَنَقَادِمُكُمْ لَا أَرْتَضَى وَلَا أَكْمَتُ إِلَى ذَبَائِمِ ٱلسُّلَامَةِ مِن مُسْمَنَا تَكُمْ . ﴿ إِنَّهِ أَصْسٍ يَنِي زَجَلَ أَغَانِكَ ظَإِني لَا أَنْهُمْ تَنْمُ عِيدًا نِكَ . عِنْهِ مَلْ لِيَمِ ٱلْعَمَا ۚ كَالِيَاءِ وَٱلْمَدُلُ كُنْمٍ لَا يَنْعَلِمُ ، عَنهم مَلُ وَأَبْنُمْ لِي ذَمَائِحَ وَتَعَادِمَ أَرْمَنِينَ سَنَةً فِي ٱلْبَرَّيْةِ بِا ٓ لَ إِسْرَائِلَ. ﴿ يَهِمُ ۚ بَلْ خَلْمَ خَيْهَ مُولَكِكُمْ وَكُنِوَانَ غَائِيكُمْ كُوْكَ إِلْمُكُمْ أَلَّذِي مَنْتُوهُ لَكُمْ . ١٤٢٤ مَـ أَجْلِيكُمْ إِلَ مَا وَرَأَهُ وِمَشْقَ قَالَ ٱلرُّبُّ أَنَّذِي إِلَهُ ٱلْجُنُودِ ٱنَّكُهُ

### ألفصل السكدس

عِنْهِ وَبَلُ الْمُعْرَفِينَ فِي صِهْدُونَ وَالْمُلْمَئِينَ فِي جَبِلِ السَّارِةِ لِمُطْمَآ أَوْلَ الْأَمْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُلَاكِنَةِ وَالْمُلُونَا وَسِيرُوا مِن هُمَاكَ إِلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلِي اللْمُعْلِقُ الللْمُعْلِمُ الللِّلْمُ الللِيلِلْمُ

مَنْ وَلَا سِنَا الْمُسْتِطِينَ ، عِنْ لَهُ اللهُ النّبُ اللهُ بَقْدَ يَعُولَ الرّبُ إِللهُ الجَدْرِهِ

إِنِي آكُوهُ وَهُو بِشُوبَ وَالْبَضَا فِصُودَهُ فَلَا اللّهِ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ فَكُونَ إِنَّا

بَقَ عَمْرَةُ أَنَا فِي بَفِينَ إِنْهُ عَوْفَ ، عِنْ هُ أَلِنَا اللّهِ عَلَيْهُ وَعَرْفَهُ لِلْرَجَ الْمُطْلَمُ مِن اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

### ألفضك آلسابغ

كَلُّونَا مُكْنَا أَرَانِيَ ٱلسُّبِدُ ٱلرُّبُّ . إِذَا بِهِ يَجَبُّلُ مَرَادًا فِي بِدَّاءَةِ مُرْوحِ ٱلْحِلْفَ وَإِذَا بِالْمِلْقَةِ قَدْ خَرَجَتَ بَعْدَ جَ إِذِ الْمُكِ. ١٠٠٠ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَحْلَ عُشْبِ ٱلْأَرْضِ لَّمْتُ أَيِّ السِّهُ الرَّبُّ اسْمَ فَنَ أَيْمِ مَ يَقُوبَ فِأَهُ مَنْيِرٌ \* عَيْجٍ فَصَدِمَ الرَّبُ عَلَ ذَلِكَ . لَا يُكُونُ قال الرَّبِ \* عِيْجٍ مُكُنّا أَوْقِ السِّذِ الرَّبُّ - إِذَا يَالسَبْدِ الرَّبِ يَدْعُو إِلَى ٱلْعَاكَةِ بِٱلنَّادِ فَأَحْتَلَتِ ٱلْغَمْرَ ٱلْمَطْيَمَ وَأَكْلَتِ ٱلْبَرْ. ﴿ يَهِمُ فَأَلْتُ أَيُّهَا السَّدُ الرَّبُّ أَكْفُ فَنْ لِيقِمْ يَعْفُوبَ فَإِنَّهُ مَنِيرٌ . عِنْ فَنَمِ الرَّبِّ عَلَى ذيك. وَذَلِكَ أَيْضًا لَا يُكُونُ قَالَ ٱلشَّيْدُ ٱلرَّبِّ . عِنْ مُكْنَا أَرَانِي . إِذَا بِٱلسَّيْدِ قَدْ وَقَتَ عَلَى حَالِطُ مَنِي عَلَى ٱلْمُطْمَارِ وَبَيْدِهِ مِطْمَادٌ . عِيْنِ فَقَالَ لِيَ ٱلرُّبُّ مَاذَا أَنتَ رَّآه يَاعَامُوسُ فَقُلْتُ مِطْمَادًا . فَعَالَ ٱلسِّيدُ هَا تَذَا أَجْمَلُ ٱلْطِمَادَ فِي وَسَعِ شَعْي إِسْرَا ثِيلَ وَلَا أَعُودُ أَعَلُو عَنْهُ مِنْ بَعْدُ عِنْهِمْ فَتُدَمِّرُ مَشَادِفُ إِنْعُنَ وَتُخْرَبُ مَقَادِسُ إِسْرَا لِيلَ وَأَقُومُ عَلَى بَيْتِ وَارْبُعَامَ بِٱلسِّيفِ و يَحْتِيجُ فَأَدْسَلَ أَمْضِيا كَاهِنْ بَيْتَ إِيلَ إِلَى وَارْبَعَامَ مَكِ إِسْرَائِيلَ قَائِلًا إِنَّ عَالُوسَ قَدْ فَتَنَ عَلَيْكَ فَهَا يَيْنَ آلِ إِسْرَادُلَ. إِنْ ٱلْأَرْضَ لَأ تُعلِقُ ٱحتمالَ جَمِر كَلَامِهِ . ﴿ يَنْ إِلَّا أَهُ هُكَذَا قَالَ عَامُوسُ إِنَّ مَا دُنِهَامْ يُوتُ مَالَسُف وَإِنْرَا نِنْ يُعِلَى عَنَّ أَوْتِ إِجْلاً • عِنْ وَقَالَ أَمَمْنَا لِللَّوْسَ أَيْكَ الزَّانِي الْطلِقِ أهُرُبْ إِلَى أَرْضَ يَهُوذَا وَكُلُ هُنَاكَ خُبْرَكَ وَتَنَبَّأُ هُنَاكَ عِنْ ﴿ وَأَمَّا بَنَ إِلْ فَلا تُمُذُ تَغَنَّأُ فِيهَا لِأَنَّهَا مَفْدِسُ ٱلْمُكِ وَبَيْتُ ٱلْمُكِ . عَنْهِمْ فَأَجَابَ عَامُوسُ وَقَالَ لأَمْسًا إني لَسْتُ نَبِياً وَلَا أَنِنَ نِهِي إِغَا أَمَا دَاعِي بَقْرٍ وَوَاحِزُ جُمَيْزٍ ١٤٢٤٪ فَأَخَذَ فِي ٱلرَّبُّ مِنْ وَدَّآهَ ٱلْنَهْرِ وَقَالَ لِيَ الرَّبُّ أَنْعَلِقَ وَتَنَا لِصَنَّى إِسْرَائِلَ عَلَيْنِ فَالْآنَ أَثْمَرُ كَلَّهُ آلْت. أَنْتُ تَغُولُ لَا تَنَدُّا عَلَى إِسْرَا لِلْ وَلَا تُعْفِي عَلَى آلِ إِنْطَقَ . جَرُ اللهِ اللَّه مُكذًا قالَ ٱلرُّثُ إِنَّ آمُرَأَتُكَ تَرْنَى فِي ٱلْمِدِينَةِ وَبَنِيكَ وَبَنَاتِكَ يَسْفُطُونَ بِٱلسُّيْفِ وَأَدْصَكَ تُفْهَمُ بِلُكَيْلِ وَقُوتُ أَنْتَ فِي أَدْضِ يَجِهَ وَإِسْرَا نِيلٌ يُجلَى عَنْ أَدْمِنِهِ إِجلاً ۖ

### ألفصل الثامن

 كَثَوْمُ مُنْ تَعَفُّ كَتَوْمِ مَسَ . عَنَهُ وَأَجَلُ الطَّلَيْةَ عَلَى الأَرْضِ فِي النّهِ السَّاعِي . النّب الطَّلَية عَلَى الأَرْضِ فِي النّهِ الشَّاعِي . عَنْهُ وَأَخَلُ الطَّلَية عَلَى الأَرْضِ فِي النّهِ الشَّاعِي . عَنْهُ وَأَخَلُ الطَّلَية عَلَى الأَرْضِ فِي النّهِ الشَّاعِ . عَنْهُ وَلَمْ وَالْحَرَا الْحَرْمُ وَالْحَرْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

### ألفضل التأسغ

وي وَأَيْتُ السُّيِّدَ وَاقِعَا عَلَى الْمُذْجَعَ فَتَالَ أَصْرِبِ الْغَيْرَانَ فَتَرَّوْلَ ٱلْأَعْلُ وَلَهِلً العَيْهُمْ عَلَى دُوْوسِ جَمِيعِمْ وَإِنِّي سَأَقَلُ أَوَاخِرَهُمْ بِٱلسُّيْفِ قَلَا يَهُرُبُ مِنهُمْ هَارِبُ وَلَا يْفَلِتُ مِنْهُمْ كَاجِ . عَلَيْهِ إِنْ نَعْبُوا إِلَى ٱلْجَبِي فَنْ هُسَاكَ كَأَخُذُهُمْ يَدِي أَوْصَعِدُوا إِلَى ٱلنَّهَا ۚ فَينَ هُنَاكَ أَنُّهُمْ . ﴿ يَجِيجُ وَإِن ٱخْتَبَاوًا فِي رَأْسِ ٱلْكُرْمَلِ فِينَ هُنَاكَ أَفَيْسُ فَأَخُذُهُمْ أُواسْتَرُوا مِنْ أَمَامِ عَنِيٌّ فِي قَرْ ٱلْجَرْ فِنْ هُسَاكَ آمْرُ ٱلْخَبَّةَ فَتَلْسَهُمْ . كان فَعَادا إِلَى الْجَلامَ أَمَامَ وَجُووا أَعَدَانِهِمْ فِن هُسَاكَ آمُر السُّفِ فَيْنَاهُمْ وَأَجْمَــلُ مَنِينً عَلَيْهِمْ لِشَرِّ لَا لِخَيْرِ . جِيجِج إِنْ ٱلسَّبْدَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ هُو ٱلَّذِي غِسُّ الْأَدْضَ تَعْلُوبُ وَيُوحُ جِيمُ السَّاكِينَ فِيهَا وَتَطَمُّو كُلُّهَا ثُمُّ تَنْفُبُ كُمُّو مِصْرً. \*\*\* وَهُوَ الْتِي يُشَيِّدُ فِي السَّاءَ عَلَالِهُ وَلاَسْرُ عَلَى الْأَوْسُ فَيْسَتُ الْتِي بَعْضُ عِنَّهُ الْفَرِ وَسِنْهَا عَلَى وَجُوا لَأَرْضِ وَانْتُعَا الرَّبِّ . \*\*\* السَّمَّ لَى تجني الْكُوشِينَ يَا بَنِي إِسْرًا ثِيلَ يَعُولُ ٱلرَّبُّ . أَلَمُ أَخر خ إِسْرًا ثِيلَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ وَٱقْلَسْطِينَ بِنَ كَلْمُتُودَ وَأَدَامَ مِن قِيرَ . جِهِمَ هَا إِنْ عَنِي السَّيدِ الرَّبِ عَلَى ٱلْمُمَلِّكَةِ الْخَاطِلَةِ فَأَقَرِهُما عَنْ وَجِهِ ٱلأَرْضِ إِلَّا أَيْ لَا أَسْتَأْصِلَ آلَ يَعْفُوبَ أَسْتِلْمَا لَا يَغُولُ ٱلرُّبُّ . عَيْمَ قَلْي هُ أَنَا آمُرُ وَأَهُوا ۚ آلَ إِسْرَائِلَ فِي جَبِعِ ٱلْأَمْرِ هَزَّ ٱلِخُطَةِ فِي ٱلْيَرْبَالِ فَلا تَسْفُطُ حَسَــاةُ عَلَى ٱلْأَرْضِ عَيْنِهِ وَبِٱلسُّيْبَ يَمُونُ جِمِيمُ خَطَأَةٍ شَنْبِيَ ٱلْقَائِلُونَ إِنَّ ٱلشَّرَّ لَا يُمَانِينَا وَلَا يُدَرِّكُنَا . عَنْهِ فِي ذَلِكَ أَلَوْمِ أَفِيمٌ مَسْكِنَ دَاوْدَ أَلَيْنِي سَفَطَ وَأَسُدُّ لْلَمْهُ وَأَفِيمُ مَا خَدْمَ مِنْهُ وَأَبْدِيهِ كَمَا كَانَ فِي ٱلْأَيْامِ ٱلْكَدِيَّةِ عِنْ إِلَي يَوْا بَقِيَّةً أَدُومَ وَجِيمَ ٱلْأَمْمِ الَّذِينَ دُعِيَ أَنِي عَلَيْمٌ يَمُولُ ٱلرَّبِّ ٱلصَّائِمُ هُنَّا . عِلَيْكُمْ مَا إنْهَا أَفِي أَيَامٌ يَعُولُ ٱلرَّبُ يُدُوكُ مَيتًا ٱلْمَادِثُ ٱلْحَلِيدَ وَدَايْسُ ٱلْنَبِ بَاذِرَ ٱلزَّزَعِ وَتَعْطُرُ الْجِبَالُ سُلافًا وَتَسِيلُ جَبِعُ الْإِكَامِ. ﴿ يَعْيَيْهِ وَأَدْدُ سَنِي شَعْبِي إِسْرَاشِسلَ فَيَنُونَ ٱلْمُنَ ٱلْخُرَّابَةَ وَيَسْكُنُونِهَا وَيَفْرَسُونَ كُوْ وَمَا وَيَشْرَ ثُونَ مِنْ خَرِهَا وَيُنْشِؤْنَ جَالَتِ وَيَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِهَا . عَنْ إِلَى وَأَغْرِلُهُمْ عَلَى أَرْضِهِمْ وَلَا يُعْتَلُّونَ فِيهَا بَعْدُ مِنْ أَرْضِهم أَلِّي أَعْطَيْهَا لَمْمُ قَالَ ٱلرَّبُ إِلَيْكَ

# بُنُولَةٌ عُولِياً

ي وَلَوْا عُويَدَا وَ هَكُذَا قَالَ السَّدُا الرَّبُ الأَدُمْ وَقَدْ تَعِنَا نَعْمَةً مِنْ لَدُنِ الرَّبِ وَأَرْسِلَ سَعِيرٌ لِمَى الأَمْمِ وَالْنَ ضَوْمُ وَالْنَهِمُنْ عَلَيْهِا فِينَالِ. عَلَيْهِمْ هَا نَفَا هَدَ جَلَكُ صَنِيرًا فِي الْأَمْمِ وَأَلِثُ صَعِيرٌ جِدًا . هِنْ قَلْهِ مَنْ يَبْطِيلُ إِلَى الْأَرْضِ . هِنْ إِلَّكَ عُطْوِبِ السَّفْوِ فِي أَوْجِ مَقُواهُ الْقَائِلُ فِي ظَهِ مَنْ يَبْطِيلِ إِلَى الْأَرْضِ . هَنْ اللَّهُ مِنْ وَلَو ادْتَفَتَ كَاللَّمْ وَجَلَتُ مُشَلِّ الْمَالِلُ فِي ظَهِ مَنْ يَبْطِيلِ إِلَى الْأَرْضِ . هَيْ وَلَا الرَّبُ هِنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بسَرِق مَا يَكُفيهمْ . لَوْ أَنَّ ٱلْقَاطِلِينَ أَوَّكَ أَمَا كَانُوا أَبْقُوا خُصَاصَةً . عِيرٍ كَيْفَ فُكُسَ عِيسُو وَفُصِتَ خَايَاهُ . عَيْنِي إِنْ جِيمَ دِجَالِ عَدْكَ قَدْ طَرَدُوكَ إِلَى ٱلْخُمْ وَخَدْعَكَ رِجَالُ سَلَامِكَ وَغَلَبُوا عَلَيْكَ وَجَمَلُوا خَبْزُكُ حِبَالَةً مِنْ تَخْسَكَ. إِنَّهُ لَاضَمْ فيه. عَيْدٍ أَلَا أَيدُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ يَقُولُ ٱلرَّبُ ٱلْفُحَمَّا مِنْ أَدُومَ وَٱلْعَمْ مِنْ جَبَل عِيسُوَ . ﴿ يَهِمُ اللَّهُ عَبَايِرَ نُكِ يَا تَيْانُ لَكِي يَنْقُرِضَ فِالْقُتْلِ كُلُّ وَجُلَ مِنْ جَبَل عِيسُوَهُ عَنْهُ إِنَّهُ مِنْ أُجْلَرِ جَوْدِكَ عَلَى أَخِيكَ أَينْفُوبَ سَيَّمْفَاكَ أَيْزُي وَتَثَرُّونُ إِلَى الْأَبْدِ عَلَيْهِ وَإِنَّكَ قَوْمَ وَقَلْتَ تُجَاهَمُ قَوْمَ سَبَّى الفُرْبَاءَ عِينَهُ وَدَسْلَ الأَجْانِ أَلْوَابَهُ وَأَكُوا ٱلْمُرْعَةَ عَلَى أُودَشَلِيمَ كُنتَ أَنْتَ أَيْمًا كَوَاحِدِ مِنْهُم . عَنْهُ قَلْ إِلَى يَوْمِ أَخِيكَ إِلَى يَوْمِ غُرَاتِهِ وَلَا تُشْمَتُ بِبَنِي يَهُوذًا فِي يَوْمٍ هَلَا كَيْمِ وَلَا تَسْطَمْ مِفْيكَ فِي يَوْمٍ مِنْ فِيهِ · عِنْهِ لاَ تَدْخُلُ بَابَ شَنْهِي فِي قِرْم عَطَيْهِمْ وَلَا تَنْظُرُ أَنْتَ أَجْنَا إِلَى وَلِيْتَهِمْ فِي يَوْمِ عَطَهِمْ وَلَا نُلْنَ يَدُكَ عَلَى زُوْيِهِ فِي يَوْمِ صَلَّهِ ﴿ يُؤَكِّمُ وَلَا نَيْفُ عَلَى ٱلْمُرْقِ لِتُعْلَلُ ٱلْمُلْلِينَ وَلَا تُسْلَمُ ٱلْكِاقِينَ مِنْسُهُ فِي يَوْمَ ٱلطِّيقِ. ﴿ لِمُثَلِيرٌ فَإِنْ قَوْمَ ٱلرَّبِّ قَرِيبٌ عَلَى جَبِرِ ٱلْأَمْرِ فَكُمَّا فَعَلْتُ يُفْعَلُ مِكَ وَتُمُودُ مُصَافًا تَكَ عَلَى رَأْسِكَ . عَلَيْنِ وَكَا شُرِّتُمْ عَلَىٰ جَبُّلُ فَنْمِي تَشَرَبُ جَعِ ٱلْأَمَرَ كُلَّ حِينٍ . يَشْرُبُونَ وَيَبْلُونَ وَيُكُوفُنَ كَانَهُمْ إِنْكُونُوا . ﷺ وَفِي جَلِم صِهْونَ تُكُونَ ٱلْفَاهُ وَبَصُونَ فَنْسَا وَيَثُ آلُ يْنْفُوبَ الَّذِينَ وَرِثُوهُمْ ﴿ يَهِيْنَ إِن وَيَكُونَ ۖ آلُ يَشْفُوبَ ثَادًا وَّآلُ يُوسُفَ لِمِيبًا وَّآلُ عِيسُو عْمَافَةَ فَيْضُرِمُونَهُمْ وَيَأْكُلُونَهُمْ وَلَا تَكُونُ مَنِيَّةٌ مِنْ آلَ عِيدُو لِأَنَّ ٱلزَّبَّ تَحَلَّمَ. المَيْنِينِ وَرَثُ ٱلْجُنُوبُ جَبَلَ عِيمُو وَالسَّهٰلُ ظَينطِينَ وَيَوْنَ حَثْلَ أَفْرَائِمَ وَحَسْلَ ٱلسَّارِرَةِ وَيَرِثُ بَلْيَهِينُ جِلْمَادَ ، ﴿ يَعِيْنِهِ وَيَرْثُ جَلاًّا هَلَا ٱلْجَيْسِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا الْكُنْمَانِينَ إِلَى صَرَفَتَ وَجَلاآا أُورَشَلِمَ ٱلَّذِينَ فِي سَفَارَةَ مُدُنَّ ٱلْجُنُوبِ.

هِنَّهِ وَيَمْمَدُ مُنْفُسُونَ عَلَى جَلِلْ مِنْفُونَ لِيَدِينُوا جَلَلَ عِيسُوَ وَيُكُونُ الْكُكُ لِرَّبِي

# بُسُولِلْهُ يُونَانَ

### ألفَصُلُ ٱلْأُوَّلُ

و كَانَتْ كَلْمَةُ ٱلرَّبِ إِلَى يُونَانَ بْنِ أَيَّكِي قَائِلًا ١٤٠٤ فُمْرِ ٱلْطَلِقُ إِلَى نِيتَوَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَلِيمَةِ وَنَادِ عَلَيْهَا فَإِنْ شَرُّهَا قَدْ صَعِدَ إِلَى أُمَامِي . عَنْ عَمَّامُ يُوكَانُ لِهَرْبَ إِلَى تَرْشَيْشَ مِنْ وَجِهِ ٱلرَّبِ فَتَرَلَ إِلَى مِافَا فَوَجَدَ سَفِيفَةٌ سَائِرَةً إِلَى تَرْشَيْشَ فَأَدَّى أَمْرَتَهَا وَزُلَ فِيهَا لِسَدْهَبَ مَعْمُمْ إِلَى وَشِيسَ مِنْ وَجُوِ ٱلَّذِبِ عَلَيْ مَأْلَقَ ٱلَّبُ رِيمًا شَدِيدَهُ عَلَى الْجُرِ فَكَانَتْ ذَوْبَهُ تَعْلِيَّهُ فِي الْجُرِ فَأَشْرَفْتِ السُّفِينَةُ عَلَى الأنكسّلر. يَنِيعٍ غَنَافَ ٱلْمُلَاحُونَ وَصَرَعُوا مَكُلُّ إِلَى إِلَيهِ وَأَلْمُوا ٱلْأَمْتِفَ ٱلَّتِي فِي ٱلسُّفِينَةِ إِلَى أَنْهُرِ لِيُقَنُّوا عَنْهُ . أَمَّا يُو مَانُ فَنَزَلَ إِلَى جَوْفِ ٱلسُّفِينَةِ وَٱصَّعَمَ وَٱسْتَفْرَقَ فِي ٱلْوْمُ . كَنْ عَنْ المِنْهُ رَيْسُ النُّونَةِ وَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ مُسْتَفِرًا فِي أَلْوَمٍ فَمْ فَلَامُ إِلَى إِلَىكَ لَلَّأَافَة نُفَكِّرُ فِينَا فَلا نَبْلِكَ . يَعِينَ وَقَالَ كُلُّ لِمَاجِيهِ مَلْمُوا نُلَقٍ فَرَمَا لِثَمْلَمَ بِسَبِي مَنْ أَمَا بَنَا هَذَا ٱلشَّرُّ وَ فَالْمُوا فُرَعًا فَوَقَمَتِ ٱلْمُرْعَةُ عَلَى يُوكَانَ . عَيْنِ فَعَالُوا لَهُ ٱلنبيرَةَ بسَبِ مَنْ أَمَا إِمَا هَذَا الثَّرُّ ، مَا عَمَلُكَ وَمِنْ أَنْ جِلْتَ وَمَا أَدْصُكَ وَمِنْ أَيْ شَعْبِ أَنتَ. كَلَيْكُ فَتَالَ لَهُمْ أَنَا عِبْرَانِي وَإِنِي أَنْقِ الرَّبِّ إِلٰهَ السَّهَاوَلَتِ ٱلَّذِي مَنَّمَ الْجُرَّ وَٱلْيَسَ . كَيْنَاكِمْ فَخَافَ ٱلرَّجَالُ خَوْفًا عَظِيًّا وَقَالُوا لَهُ لِلَاذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَمُوا أَنَّهُ هَادِتْ مِن وَجِهِ ٱلرَّبِ لِأَنَّتْ أَخْرَهُم . عَلَيْ وَقَالُوالَهُ مَاذَا تَصْنَمُ بِكَ حَتَّى مَسْكُنَ ٱلْجَرْعَا وَكَانَ ٱلْجَرُ يُزْدَادُ هِيَابًا . عَنْهُمْ فَقَالَ لَمْمُ خُذُونِي وَأَلْقُونِي إِلَى ٱلْجَرْفِيسَكُنَ ٱلْجُرْعَكُمْ فَإِنِّي عَالِمُ أَنَّ هَذِهِ ٱلزُّوبَعَ ٱلْمَطْيَةَ إِمَّا حَلَّتَ بِكُمْ بِسَبِّي . عَنْ وَكَانَ ٱلرِّجَالُ يَقْذِفُونَ لِيَرْجِمُوا إِلَى ٱلْبَبْسِ فَلَمْ يَسْتَطِيمُوا لِأَنَّ ٱلْجُرَّ ٱ ذَٰدَادَ هِياجًا طَلِيمٍ. وَقَالَ إِنَّهُ غَيْرُ فِي أَنْ أَمُوتَ مِنْ أَنْ أَسْبَ. ﴿ يَشِيعُ قَتَالَ آهَ أَمُونَ أَمِنَ مَسَبُكُ لِأَسْرِ أَلِمُوْوَةٍ فَقَالَ مِمْنَ مَسْمِي إِلَى الْمُوتِ. ﴿ يَشَاعُ قَتَالَ الرَّبُ لَقَدْ أَضَعَتْ أَنْ عَلَى الْمُؤْوَّةِ إِلَي الْمُ تَسْبُ فِيهَا وَإِنَّ وَهِمَا أَنِي تَعْلَى الْمُسْتِدَ الْسُطِيَّةِ أَلِي فِيهَا أَكْثَرُ بِمِنْ النَّنِي عَشْرَةً بِهِمَّينَ أَنَا عَلَى يَسْتُونَ أَيْسِينَةً الْسُطِيقَةِ أَلِي فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ النَّنِي عَشْرَةً بِهِمَّينَ أَنْسُرُلَا يَشِرُهُونَ يَبِيشَمْ مِنْ فِيلَامُمْ مَا عَذَا بَهَا مُمْ كَثِيرًا

# نبُولاً مِيخًا

#### ألفصك آلاوك

كان كلِنةُ ألرَّبِ ألَّتِي كَانَت إِلَى مِينَا ٱلْوُدَشِيقَ فِي أَيَّامٍ فِو كَامَ وَآخَاذَ وَحِرْقِا مُلُوكِ يَهُوذَا مِمَّا رَآهُ عَلَى ٱلسَّايِرَةِ وَأُورَسَّلِيمَ ، عِينِ إِنْهُوا يَاجِيمَ ٱلشُّمُوبِ وَأَسْنِي أَيُّهَا الأَدْضُ وَمِنْوها وَلَيْسَعُنِ السَّدُ الرَّبِّ شَاهِدًا طَلَيْكُمُ السَّبِّدُ مِنْ هَيْكُلِّ فَدْسِهِ . الله هُوفَا الرَّبِّ يَخْرُجُ مِنْ مَكَانِهِ وَيَنْزِلُ وَيَعْلَا مَشَادِفَ ٱلْأَدْضِ عِنْ يَكُوبُ أَجْبَالُ ثَحْتُهُ وَتُحَـلُ ٱلْأُودِيَةُ كَالنُّهُم مِنْ وَجْهِ ٱلنَّارِ وَكَا لِمَاهِ ٱلَّتِي تَصُبُّ فِي مُنْهَبَطٍ. كاللهُ اللهُ لِأَجْلِ مَعْدِيةٍ يَنْفُوبُ وَخَطَايًا آلِ إِسْرَائِيلَ. وَمَامَعْدِيَّةُ يَعْفُونَ. أَنْيَسَتِ ٱلسَّارِةَ . وَمَا مَشَادِفُ يَهُوذَا . أَنْيَسَتْ أُودَشَلِيمَ عَنْ إِنِّي سَأَجْمَلُ ٱلسَّارِةَ كُومَةً فِي أَخْلُ وَمَنَادِسَ كُرُومٍ وَأَدْمَرٍ مُ جِهَادَتَهَا إِلَى ٱلْوَادِي وَأَحْتِيثُ أَلْسَهَا كالله تَضْلَمُ جِعِ مُنَفُونًا نِهَا وَتَحْرَقُ جِيعُ أَعْرِهَا بِالنَّادِ وَأَجْلُ جِيعٌ أَسْنَابِهَا دَمَارًا لِأَنْهَا جُمَتْ مِنْ أَخِرَةِ زَائِيةٍ فَمَعْرِجُمُ إِلَى أَخِرَةِ زَائِسَةٍ • ﴿ مُعَمَا عَلَى ذَلِكَ أَلْطُم وأولول وأخيي حافيا غربانا وأينه أنتحا أكبتك آوى وفؤحا كبنك افتام جيبيج لإكنا ضَرْ بَهَا قَدْ أَعْضَلَتْ وَسَرَتْ إِلَى يَهُوذَا وَبَلْنَتْ إِلَى بَابِ شَعْي إِلَى أُودَ شَلِيمَ عَيْدِ لَا تَغْرُوا فِي جَتَّ وَلَا تَبْكُوا بَكَا ۗ وَفِي بَيْتَ غُفْرَةً غَرَغُوا بِالْفَرِ ، كِلَيْنِ أَجُوذِي مَاسَاكتَةً شَلْغِيرَ وَأَنْتِ عُرِمَانَةُ عَزْمًا ﴿ إِنَّ سَاكَتَ مَا أَنَانَ لَمْ تَغْرُخٍ . سَيَأَخُذُ يَنْكُم خُعِبُ يَنْتَ إِصَلَ قَامَهُ . عِنْ إِلَا مُناكِمَةً مَا رُوتَ أَنْظَرَتِ الْخَيْرَ فَتَزَلَ الشَّرْمِن عندِ الرّب إِلَى بَابِ أُودَشَلِيمَ • جَيْزُهُمْ شُدِّي ٱلْجَادَ إِلَى ٱلْعَبَلَةِ بَاسَا كِنَهَ لَا كَيْسَ بَامَنْ هِيَ بِدَأَةَةُ ٱلْحَلْلَةُ لِلْتِ صِهْدُونَ لِأَنْ مَعَامِيَ إِسْرَائِلُ وُجِدَتْ فِيكِ ، ١١٤٤ لِذَٰ إِلَى تَحْسِلِينَ هَدَايًا إِلَى مُودَتَةَ جَتَّ وَلَيُوتُ أَكْرِيبَ ثَكُونُ أَكَاذِيبَ عَلَى مُلُولِ إِسْرَائِيلَ . عَلَيْ وَإِلَيكِ أَيْضًا آنِي بِالْوَادِثِ بَا سَاكِنَةً مَرِيفَةً فَبَاتِي إِلَى عَدَلَامَ نَجُدُ إِسْرَائِيلَ. ١١٤٨ إِيَّكُ إ ٱلْمَرَعُ وَجُزِّي شَعَرَكُ عَلَى مِنِي مَلَدًّا تِكِ • وَسِّعِي قَرَعَكِ كَأَ لَنْسَرِ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا عَسْبِكِ

### ألفضل الثاني

وي والله الذين المتسجرون في الإنم وتعقيمون الشرق مقاميم من أن فور السراح بمنتفوته إذ فور في طاقة أبديهم . وي المنتفون المؤلو المتنفونه إذ فور في طاقة أبديهم . وي المنتفون المؤلو المتنفون الرئيل تربيته والإنسان وبرائه . وي المنتفون المتنافع المارث المنتفاع المنتفون المتنافع والمنتفون المتنافع المنتفون المتنافع والمنتفون المتنافع والمنتفون المتنافع المنتفون المتنافع المنتفون المن

جيهي فَصَرْغُوا إِلَى ارْبُ وَقَالُوا أَيُّهَا ارْبُ لَا خَيْكِنُ بَسَبَدِ نَصْرٍ هُذَا ارْبُلُو وَلَا تَجْلُ خَيْلَا مَكَا دَمَا ذَكِيَّ الْمُنْكَ أَنْتَ أَيُّهَا ارْبُ قَدْ صَنْفَتَ كَمَا شِلْكَ . هِيْهِمْ ثُمُ أَخَدُوا يُونَانَ وَأَلْقُواْ إِلَى الْبُورِ فَوَقَتَ الْجُرَا مِنْ تَقْرِيدٍ فِي هَيْهِمْ فَخَتَافَ الرّبُالُ ارْبُ خُوظً عَلَى وَقَدُوا نُدُودًا

### ألفضل الثاني

عِيج فاعدً الرابُ مُو تَا عَلِيمًا لِأَيْلُاحِ لِمُ الذَّكُونَ لَمُ قَالَ فِي جَوْفِ الْمُوتِ كَالَ فَيَ الْمُ وَلَاكُ فَكُونَ لِكُوتِ وَلَاكُ أَلَامُ وَلَلُوتِ وَلِيجَ وَقَالَ اللّهِ وَلَالِهُ مَرْخُتُ فِي سِنَى فَا اللّهِ مِنْ جَوْفِ الْحَجِيمَ الْمُنْتُ فَتَهِمِنَ مَوْفِ الْحَجِيمَ الْمُنْتُ فَتَهِمِنَ مَوْفِ الْحَجِيمَ الْمُنْتُ فَيَهِمُ اللّهُ الْمُعَلِّمِ الْمُنْتُلِقُ الْمُلْوِلِ الْمُعْلِمُ الْمُنْتُلِقُ الْمُلْفِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

### ألفضل الثالث

ويه وَكَانَ كُلْمَهُ الرّبِ إِلَى لِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ يَقِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللل

## ألفَصْلُ ٱلرَّابِعُ

عنه وقتاة الأمرا في تان سنة و تعلية و تغنيب عنه وقتل إلى الرب وقال أيت الرب ألم يكن هذا كلام في تان سنة و قليلة بادرت إلى الحرب إلى تزشيش . وأب المرب المن تزشيش . وقال ألم المرب إلى الحرب المن تزشيش . وقتل على المرب المن المرب عن المرب المرب المرب المرب المرب و وقت في المرب الم

التُوبِدِينَ الْعَابِينَ بِأَمْنِ الرَّاجِينَ مِنَ الْقِتَالِ فِينَ وَتَعَلَّوُونَ فِينَا شَعْبِي مِنْ يَدِينَ مُقَانِهِنَ وَوَعْنِ حَدِي مِنْ أَطْعَلِمِنَ إِلَى الْآبِدِ. فَيَنِيمَ فُومُوا اَوْجُوا فَإِنَّا لِنِسَتَ أَرْضَ وَاحْقَ بِلَ لِأَجْلِ مُجَانِهِا تُصَالِمُنَ الْمُعَادِّ الْحَدِينَ وَكُلُّمَ وَكُن وَجُلُّ يَنْصُبُ مَ الرَّحِ وَيَجْلِقُ بِالْكَذِيبِ قَالِمُ إِلَيْ اتَمَنَّا اللّهُ عَن الْخَيْرِ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّه الشّهِ وَعَلَيْ اللّهِ عَلَى وَسَعِدِ مُرَاهِ وَمُنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ وَمِعْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### ألفصل الثالث

كلينه وَفُكْ أَنْهُوا يَا دُوسَاةَ يَنْفُوبَ وَخُكَامَ آلِ إِسْرَائِيلَ أَمَا يَلْنِي لَكُمْ أَنْ تَرْفُوا ٱلْحَسَكُ : عَيْنِينِ أَيُّهَا ٱلْمُصَلُّونَ ٱلْخَيْرَ وَٱلْعِبُّونَ ٱلشَّرَّ ٱلنَّازِعُونَ جُلُودَهُمْ عَلَمْ وَخُومَهُمْ عَنْ عِظْ الِهِمِرِ يَكِينِهِ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ كِّومَ شَنْبِي وَيَسْتَخُونَ جُلُودَهُمْ عَيْمٌ وَيَغْيِمُونَ عِظْلَمُمْ وَيُشَطِّلُونَهُمْ كَمَا فِي ٱلْمِنْدِ وَكَالْتُمْ فِي وَسَطِ ٱلْمُلِّلَ. كَانْتِهُمْ حِنْدِ يَصْرُخُونَ إِلَى الرُّبِّ فَلا يُجِيبُهُمْ مَلِ تَحْبُ وَجَهُ عَهُمْ فِي ذَٰلِكَ الرَّمَانِ عَلَى حَسَبِ إِلَهَ وَأَعْلَلِم، عِينَةٍ مُكَدًا قَالَ الزُّبُّ عَلَى ٱلْأَنْبِيَّاءَ الَّذِينَ لِمِينُونَ شَنِّي وَيَعَضُونَ بِأَسْانِهِمْ وَيُتَلأُونَ بِٱلسُّلامِ وَٱلَّذِي لَا يُقِيمُهُمْ فِي أَفُواهِمِمْ يُعَدِّسُونَ طَدِّهِ ٱلْقِتَالَ عِلَيْكِمْ إِنَّهُ لَذَيكَ يَكُونُ لْكُمْ ٱلْمَلْ عَرْضَ ٱلزُّوْيَا وَٱلطَّلْمَةُ عَوْضَ ٱلْعِرَافَةِ وَتَغَرُّبُ ٱلنَّمْسُ عَلَى ٱلْأَنْبِآةِ وَيَدْلِمُهُ عَلَيْهِمُ النِّسَادُ يَحِينُكُمْ فَغَرَى ٱلزَّآلُونَ وَتَخْفُلُ ٱلْمَرَافُونَ وَجِينُهُمْ لِمَلِّمُونَ شِفَاحَهُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ جَوَابٌ مِنَ أَهْ . عَنْهُ لَكِنِي قَدِ أَمْنَلَاتْ فَوَّةً بِرُوحِ ٱلرَّبِ وَخُصْمَا وَبِأَسَا لِأُخْبِرَ يَنْفُوبَ بَعْمِينِهِ وَإِسْرَائِل بَعْطِينَهِ . جَنْ إِنْمُوا هَذَا يَا رُوسا آلِ يَنْفُوبَ وَحُكَامَ آل إِسْرَا ثِلَ أَلَٰذِينَ يَعْتُونَ ٱلْمَدْلَ وَيُسَوِّجُونَ كُلُّ ٱسْتِمَامَةٍ عِيْدِي ٱلَّذِينَ يَبْتُونَ صِيْوْنَ بِالدِّمَاءَ وَأُورَشَلِمَ بِالْإِنْمِ. ﴿ إِنَّا رُوْسَاوُهُمَا يَحْكُمُونَ بِالرَّشُوةِ وَكَهَنَّهُمَا يُعلَمُونَ بِالْأَجْرَةِ وَانْبِيآوَهَا يُعْفِدُونَ ٱلْمِرَافَةَ بِالْفِشَّةِ وَيَسْتَصِدُونَ عَلَى ٱلرَّبِّ فَا لَمِنَ أَلْيَسَ ٱلزَّبُّ فِي وَسُطِنَا فَلا يَمِلُ بِنَا شَرٌّ ، كَالْمَا لِذَلِكَ سَخْرَتْ مِنْيُولُ بِسَبَحِمُ كمثل وتعبير أودشليم دخا وجبل البيت مشادف غلب

### ألفصل أرابغ

كانكُ وَيُكُونُ فِي آخِرِ الْأَيَامِ أَنْ جَبِسَلَ بَيْتِ ٱلرَّبِ يُوَطَّدُ فِي دَلْسِ ٱلْجِبَالِ وَوَ تَيْعُ فَوْقَ ٱلنَّلَالِ وَتَجْرِي إَلَيْهِ ٱلنُّمُوبُ عَنْهِ وَيَطَلِقُ أَمَمُ كَثِيرُونَ وَيَقُولُونَ هَلَمُّوا تَصْعَدُ إِلَى جَبْلِ أَرْبُ وَبَيْتِ إِلَٰهِ يَعْنُوبَ وَهُوَ يُبِلِّنَا ظُرْاتُهُ فَنَسْلُكُ فِي سُبِلِهِ لِأَنْهَا مِنْ صِهْنُونَ تَخْرُجُ ٱلشَّرِيمَةُ وَمِنْ أُودَسُلِيمَ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ. عَنْ وَمَحْكُمْ بَيْنَ ٱلشُّمُوبِ ٱلْكَثِيرِينَ وَيَعْضَى لِلأَمْمِ ٱلْأَتُوبِأَوْ إِلَى بَعِيدِ فَيَضَرِبُونَ سُيُوفَهُمْ سَكُمَا وَأَسْتُهُمْ مَنَاجِلَ فَلا زَّافُمُ أَمَّهُ عَلَى أَمَّةِ سَيْفًا ولا يَتَلَّمُونَ ٱلْحَرْبَ مِن بَعْدُ . وَيَعْيِمُ عُلُّ وَاحِدٍ تَحْتَ جَفَتْنِهِ وَتَحْتَ يَيْلِتِهِ وَلَا أَحَدَ يَذْعَرُهُ لِأَنَّ فَمَ رَبِ ٱلْجَنُودِ قَدْ تَكَلُّم . ﴿ يَهُمُ ۚ فَإِنَّ جِيعَ ٱلشُّوبِ يَسِيرُونَ كُلُّ وَاحِدٍ بِأَسْمِ إِلْمُوأَمَّا تَحْنُ فَنَسِيرُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِ إِلْمَكَ إِلَى ٱلدُّهُم وَٱلْأَبِدِ وَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ أَلَوْمُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَجْمُ ٱلطَّالِكَ وَأَصْمُ ٱلدُّحُورَةَ ٱلْيَعَنَّيْتُمَا كَانِينَ وَأَجْمَلُ مِنَ الظَّالِمَةِ مِقِيَّةً وَمِنَ ٱلْفُصَاةِ أَمَّةً قَوِيَّةً فَيَك ٱلْبُ عَلِيمٍ ﴿ فِي جَبَل صِهْوُنَ مِنَ ٱلْآنَ وَإِلَى الْأَبِدِ ، عِنْهِ وَأَنْتِ يَا لَاجَ ٱلْتَظِيرِ يَا عُوظَ بِلْتِ صِهْيُونَ إِلَيْكِ يَأْتِي وَيُمُودُ ٱلْخَـكُمُ ٱلْأُوْلُ مُلْكَ بِلْتِ أُورَ شَلِيمٌ. ﴿ يَهِيمُ فَٱلْآنَ لِلذَا تَعْرُخِينَ صُرَاحًا ﴿ أَيْسَ فِيكِ مَكُ ﴿ أَهَكَ مُشْيِرُكِ حَتَّى أَخَذَكِ ٱلْحَاضُ كَأَلَّى تَلاْ وَتَسْكُنِينَ فِي أَلْعُمْرًا ۗ وَتَسِيمِنَ إِلَى بَابِلَ . هَنَاكَ تُقَذِينَ وَهُنَاكَ يَفْدَدِيكِ ٱلرَّبْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَآيْكِ. ١١٨ وَأَلْآنَ فَتَدِ أَخِمْ عَلَيْكِ أَمَمُ كَنْدُونَ يَقُولُونَ لِتُمَامَلُ كَفَا حِرَةٍ وَلَتَنْظُرُ عُيُونُنَا إِلَى صِيْدُونَ . ﴿ يَلِيلُا لَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُرفُوا أَفَكَادَ ٱلرَّبِّ وَلَا فَهِمُوا

مُشُورَتُهُ فَإِنَّهُ قَدْ جَمْهُمْ كَالْاَحْتَدَاسِ إِلَى ٱلْبَيْدَدِ. ﴿ اللَّهِ قُومِي قَدُوسِي يَا بِلْتَ صِيْرُونَ فَإِنِي أَضِلَ قَرْتُكِ حَدِيدًا وَأَطْلَاقُكِ ثُمَّكَ تَشْخَيْقِ شُمُواً كَتِيرِينَ وَأَبْسِلُ الرَّسْوَعَسَيْهُمْ وَزُوْتُهُمْ لِسَنِّهِ الْأَرْضُ كُلُهَا

### أَلْفَصُلُ ٱلْخَامِسُ

بَحَيْثِ أَلْآنَ تَعْيَشِينَ يَا بِنْتَ ٱلْمُيُوشِ ﴿ إِنَّهُ قَدْ أَلَقَ عَلِنَا ٱلِحُمَادَ فَهُمْ يَضْرِيُونَ قالِنِي إِسْرَا نِسِلَ بِٱلْمُصْبِ عَلَى خَدْهِ ، ١٤٠٥ وَأَنْتِ يَا بَيْتَ خَمْ أَفْرَاتَهُ إِنَّكِ صَنِيرَةُ فِي ألوفويينوذا ولكن منك يخرج لى من يكون منسلطاعلى إسرا بيل وتخارجه منذا اللديم مُنذُ أَيَّامِ ٱلْأَذَٰلِ . كِلْنَظِينَ لِذَٰلِكَ يَتُرَكُهُمْ إِلَى حِينِ تَلِدُ ٱلْوَالِمَةَ فَقَرْجُمْ بَقِيتُ إِخْرَتُهِ إِلَّهَ مِنِي إِسْرَا نِيلَ كُلْكُمْ وَيَعِنْ فَتَرْعَى بِيزُةِ ٱلزَّبِ وَبِمَطْمَةِ ٱسْمِ ٱلرَّبِ إِلَيهِ فَيكُوفُنَ سَاكِينَ لِأَنَّهُ حِينَيْدِ يَتَمَاظُمُ إِلَى أَقَامِي ٱلْأَدْضِ. ﴿ وَيَكُونُ هَٰذَا سَلَامًا. وَإِذَا أَنَّ أَشُورُ أَرْضَنَا وَوَمِلِي صُورَنَا نَفِيمُ عَلَيْهِ سَبَةً رَعَاةٍ وَكَانِيَةً أَمَرًا ۗ عَاسِ عَلَيْ عَرْفَ أَرْضَ أَشُورَ بَالسَّيْفِ وَأَرْضَ غُرُودَ بَمَدَاخِلِهَا وَيُشْدُ مِنْ أَشُورَ إِذَا أَتَى أَرْضَنَا وَوَطِئ غُومنا . عَنْ الله وَتَكُونُ مَنْ يَنْ أَينُلُوبَ فِي وَسْطِ شُمُوبٍ كَثِيرِينَ كَا لَدْى مِنْ عِنْدِ الرابِ وَكَا لَا ذَاذِ عَلَى ٱلْسُفِ ٱلَّذِي لَا يَعْظِرُ ٱلْإِنْسَانَ وَلَا يَرْجُو بَنِي ٱلْبَصْرِ . عِيم وتكونُ بَعِيَّهُ ۚ يَنْفُوبَ بَيْنَ ٱلْأَمْرِ فِي وَسْطِ شُمُوبِ كَنِيرِينَ كَأَلَّأَسُدِ بَيْنَ بَهَاثِمِ ٱلْقَالِ وَكَالَيْنَالِ بَيْنَ فُطْمَانِ ٱلنَّمْرِ الَّذِي جَازَ يَدُوسُ وَيَفْتَرِسُ وَلَامْنَيْذَ . ﴿ يَعْجَ يُلِكُ عَلَى مُمَّا بِينِكَ تَجَبِيمُ أَعْدَآيَكَ يَقَرِضُونَ . ﴿ يَهِيمُ وَيُكُونُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ يَفُولُ الرَّبُ أَنِّي أَسْلَامُ لُ خَلِكَ مِنْ يَفِيكَ وَأَبِيدُ عَلَاتِكَ عِيدٍ وَأَسْتَأْمِلُ مُدُنَّ أَدْضِكَ وَأَهْدُمُ جَمِعَ مُعْمُونِكَ . وَأَسْتَأْصِلُ ٱلسِّحْرَ مِنْ يَدِكُ فَلا يَحْمُونُ لَكَ مَنْ يَعْلَيرُ . عِلَيْهِ وَأَسْنَاصا مَفُونَاتِكَ وَنُصْبَكَ مِنْ بَيْكَ فَلا تَعْمُدُمِنْ بَعْدُ لِمَسَل يَدَيْك. المُنْهُمُ وَأَفَلَعُ غَامِائِكَ مِنْ بَيْنِكَ وَأَدْتِمِ مُدْنَكَ. ١١٥ وَيَغَضِّب وَحَنَق أَنْهِي الأنطام عَلِي الأمر التي لم نسخ

### ألفضل السكدس

أَيْهِا الْمِبَالُ خُمُومَةَ الرَّبِ وَبَالْسَ الْأَرْضِ اللَّالِيَةَ فَإِنَّ الرَّبِ خِمُومَةً مَعَ مُنْبِ وَهُو يُمَاخُ إِسْرَائِسِلَ. ﴿ يَهِي إِلَّهُ مَا شَنْتُ بِكَ وَمِ أَسْأَنْتُكَ ۖ أَجِنِنِي. المنه المراجلة من أنض مصر والحديث من دار المروية وأدسلت أسلك مُوسَى وَهُرُونَ وَثَرَاجَ . عِنْ ﴿ يَا شَعْيَ أَذَكُمْ مَا أَنْتَدَ بِهِ بَالَاقُ مَلِكُ مُولَبَ وَمَا أَجَابُهُ لِلَّامُ بْنُ بُلُودَ مِن شِعْلِمَ إِلَى أَلِجُهِالِ كِنَّى تَلْمَ عَدْلَ الرَّبِ . عِنْ عَجْدًا أَتَفَ دُمُ إِلَ ٱلَّتِ وَأَنْتَنَى فِهِ ٱلْعَلِيِّ - أَيُخِرَقَاتِ أَنْفَتْمُ إِلَيْهِ وَيَشْجُولِ حَوْلِتَ وَكِيْبَ ٱلرَّبُ بِالْوَفَ ٱلْكِبَاشِ وَدِهَاتِ أَنْهَادِ ٱلزَّيْدِ. أَأْبِذَلَ بِكُرِي عَنْ مَعْمِيْقِ وَتَمْرَةَ بَطِي عَنْ خَطِيَّةٍ نَفِي . كَيْنَةٍ قَدْ بَيْنَ لَكَ أَيْسَا ٱلْإِنْسَانُ مَا هُوَ صَالِحٌ وَمَا يَظَلُّ مِنْكَ الرَّبْ إِنَّا هُوَأَنْ نَجْرِيَ الْحُسَكَمَ وَتُحِبُّ الرُّحْةَ وَتَسِيرَ بَوَاصْرٍ مَوَ إِلْمِكَ. عِيمِ عَمَوتُ أَلَّ إِنَّادِي ٱللَّذِينَةَ وَذُو ٱلْحِكُمَةِ يَرَى أَتَمَكَ . فَأَصُّوا ٱلْمَصَّا وَمَنْ أَكْمَها . عِيج ألا زَّالُ فِي بَيْتِ ٱلْنَافِقِ كُنُوزُ ٱلِنَّفَاقِ وَٱلْإِيفَ ۚ ٱلْمُسَرَّمُ ٱلْلُمُونَةُ . ١ كُنْ الْكُونُ زُكًّا وَعِنْدِي مِيزَانُ النِّفَاقِ وَكِيسُ مَعَايِدِ ٱلْمِشْرَ ، عَلِيْكَ إِنَّ أَغَيِّهُ هَا قَدِ ٱمْشَارُوا حَسْفًا وَسُكَانَهَا خَفُوا بَالِزُورَ وَٱلْسِنَةُمْ فِي أَفْوَاهِمَ مَاكِرَةً . عَلَيْهِ فَأَنَا أَضِا قَدْ صَرَّبُك بِٱلْمُعْسِلِ وَدَمَّرْتُكَ لِأَجْلِ خَطَايَاكَ ﷺ فَتَأْكُلُ وَلَا تَشْبَعُ وَجُومُكَ فِي جَرْفِكَ وَتَأْخُذُ وَلَا تُخْلُصُ وَمَا خَلَّمَتُهُ أَدْفَتُهُ إِلَى ٱلسُّيْفِ . ١٤٢٥ وَرَدَّعُ وَلَا تَحْسُدُ وَعُدُوسُ ٱلْأَيْوُنَ وَلَا تَنْعِنُ بَالزَّبْتِ وَٱلسُّلُافَ وَلَا تَغَرَبُ الْحَيْرَ. عَلَيْكَ قَدَ خُينَات دُسُومُ غُرِيَ وَسَكُنُهُمْ فِي مَشُودَاتِ بَيْتِ أَنْآبَ لِأَجْلَكَ مُسْتَوْحِنَا وَأَجْسَلَ سُكَابَا صَغِيرًا فَتَغَمُّلُونَ عَادَ شَعْي

# ألفضل السابغ

والله والله في الله والمن المرات على المناف وَقَدِ اَشْتَهَتْ نَفْسَى ۚ إَكُورَةَ ٱلسِّينِ. ٢٢٤ قَدْ هَكَ ٱلسِّنِي أَبِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ فِي ٱلْبَصْرِ مُسْتَقِيمٌ. جَيِنُهُمْ يَكُمُنُونَ لِلدِّمَّاءَ وَكُلُّ مِنهُمْ بَصْطَـادُ أَخَاهُ بِشَرَكْ. و يَحْتَكُمْ عَمَّا ٱلْيَعَانِ لِتَهُمُ ٱلصُّرِ ۚ ٱلرُّ يُسِنُ يُسَالُلُ وَٱلْعَاصَى يَعْمَنِي بِٱلْأَحْرَةِ وَٱلْسَلَيمُ يَتَكَلُّمُ بِهَوَى نَفْيهِ فَيْسِدُونِهَا . عَنْ أَضَمُ أَمْ خَلْمَ كَالْحَسَكِ وَأَلْسُتَتِيمُ مِنْهُم كَشُولِكِ السِّرَاجِ . قَدُ وَافَ يَزُمُ رَقَابِكُ وَالْتِقَادُكُ . ألآنَ يَحْمُونُ غَيْرُهُمْ . يَجْيُهُ لا تأمن صَدِيقًا وَلا يَقِ بِمَاحِدِ وَأَخْفَطْ مَمَاخِلَ فِكَ مِنْ أَلَّى كَامُ فِي حِضْنِكَ . كَلْمُ لِلْ أَلْ إِنْ يَسْتَهِنُ أِيهِ وَالْإِنَّةَ تَقُومُ عَلَى أَمِّهَا وَالْكُنَّةَ عَلَى خَاتِهَا وَأَعْدَأَ الْإِنْسَانِ أَهْلُ بِينِهِ . عِيجٍ أَمَّا أَنَا فَأَرَّقُ الرَّبُ وَأَنْتَظِرُ إِلَٰهَ خَلَامِي فَلْتَمْنِي إِلَي. ﴿ يَعْجُمُ لَا لَتُمْنِي بِ بَاعَدُولِي فَإِنَّ إِذَا سَعَلَتْ أَفُومُ وَإِذَا خَلَتْ فِي ٱلطُّلْمَةِ يَكُونُ ٱلرَّبُ فُورًا بِي . عَيْبِي إِنِّي أَحْسَبُ غَشَبَ الرُّبَ لِأَتِي خَطِلتُ إلْبِ إِلَى أَنْ يُخَامِعَ خِصُومَتِي وَكُويَ حَكْمِي فِيَوْجِي إِلَى ٱلنُّورِ وَأَرَى عَدَلُهُ . ﴿ يَجِينُهُ وَرَّى عَدُونِي فَيُغَسِّلُهَا لَكُورِي ٱلْفَائِلَةُ لِي أَيْنَ ٱلرُّبّ إِلَّكَ . إِنَّ عَنِينَ تُرَاعِا . حِيلُتِ فَكُونُ مَدُوسَةً كَمَا ٱلْأَسْوَاقِ . ١١ وَلِي الْمُ أَنْبَى أَسْوَارُكُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ لِنَقَ رَسْمُ ٱلرَّاسِمِ . \$ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ٱلَّيْوَمِ يُوفَدُ إلَيك مِنْ أَشُودَ وَمِصْرَ وَمِنْ مِصْرَ إِلَى النَّهِرِ وَمِنْ ٱلْجَرِ إِلَى ٱلْجَرِ وَمِنْ ٱلْجَسِلِ إِلَى الجُلِ. عَنْ وَتَكُونُ الْأَرْضُ مُسْتَوْحِتَة بِسَبِ سُكَانِهَا وَمِنْ أَجْلِ غَرَاتِ أَفَالِهَا . ورع مُمْكِ بِمَاكَ عَمَم مرانك السَّاسِيحينَ وَحَدَهُمْ فِي النَّالِ فِي وَسَطِ ٱلْكُرْسَلِ ٱلَّذِينَ يَرْعُونَ فِي بَاشَانَ وَجِلْمَادَكُمَّا فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْمَدِيَةِ ، عَيْنِهِ كَمَّا فِي أَيَّام غُرُوجِكَ مِنْ أَرْضِ مصرَ أُدِيهِ مُعْجِزَاتٍ ﴿ يَكُمْ ﴿ فَيَرِّى ٱلْأُمَمُ وَيَغْزَوْنَ مِنْ فُوتِهمْ كُلُعا وَيَضَمُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى أَفْوَاهِمٍ وَتَمَمُّ آذَانُهُمْ ﴿ يَهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُم وَيَلْتَلُونَ مِنْ أَجَادِهِمْ حَكَرَمُّالَاتِ ٱلْأَدْضِ وَيَغْفُونَ ٱلرَّبِ إِلْهَا وَيَمَلَغُونَكَ . عِنْ مَنْ هُوَ إِلَهُ مِنْكَ غَافِرُ الإِثْمِ وَمَا فِي عَنِ ٱلْمُصِيَّةِ لِيَبِّتِ مِيزَاثِهِ لَا يَسِكُ إِلَ

اَلْأَبِي تَعَنَّبُ لِآلُهُ أَيْمُ اللَّهُ الْمُؤَالَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَالَةَ بِمَا وَيَعْلَى الْمَلَةَ الْم وَيَعْلَىٰ فِي أَجَلَقِ الْغِرِجِيمَ عَطَايَاتًا . \* \*\*\* خَلِينًا الْعِنْ فَيَسَعُوبَ وَالرَّحْةُ لِإِيْرِيمِ كَالْمُعْتَ لِآبَاكِا مِنْ أَيْمِ الْعَنْمَ

# بُولِيَّا خَوْمَ

#### ألفقك الأوّل

و الله تقدّم و و الله عند الراستيم من الماويد و عادة على الراب إله غيرة و و المناب الله غيرة و و المناب الراب الله عند و و المناب و الراب و الله الله و المناب و الله الله و الله و الله و الله الله و الله

عليه مُكذا قال الرب إليهم وإن كانوا أصحاء في هذي الكفرة بمزان عدر اوره. قد عَنْبَك قد المود المناب عليه إلى أستخر الآن بيره خلك والعلم (باك . عيه وأنت قان الرب إلم علك أن لا يزو من است فيا بند ومن بيت الهك المناس الفوات والمساوكات وهناك أجهل قبرك لأنك مرت حيرا، عيهم ها إن عن الجبال أعداد وأوى نذورك إن عن الجبال اقتمام المنترين المنسين بالسادم. با ينودا عبد أعباد وأوى نذورك قائد لا ينود برباك من تبدر بنال بيمان تقيد الفراد جيما

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

كل قد صَدِدُ الْحِتَاحُ أَمَامَ وَجِيكِ فَأَحْرُبِي الْمُرْسَةَ وَأَرْفَى الطّريقَ وَقَوْي حَفْوَيكِ وَشَدِينِي فُوْتَكَ جِدًا ﴿ يَهِينُ إِنَّ الرَّبِّ قَدْ أَعَادَ ظُوْرَ يَعْلُوبَ وَغَرْ إِسْرَابِ لَ لِأَنَّ السَّالِينَ سَلَوْهُمْ وَأَ تُغُوا سُرُوعُمْ . ﴿ يَهِمْ عَانٌ جَبَارِيَهِمْ نَحْدَةٌ وَرَجَالُ ٱلْبَأْسِ عَلَيْهِمِ ٱلْيَرِيزُ وَنَادُ ٱلْمُولَاذِ تَلْمَعْ مِنَ ٱلْعَبَ لَاتِ فِي قِوْمٍ تَجْبِيزِهِمْ وَسَرُو الرِّمَاحِ يَهَتُوهُ. كان أَعِيرُ أَنْعَلَاتُ فِي ٱلثَّوَادعِ وَتَغَرَّا كَمَنْ فِي ٱلسَّاحَاتِ. مَنْظُرُهَا مِثْلُ ٱلْمُشَاعل وَهِيَ تَخْرِي كَا أَبْرُونَ . عِنْ يَسْتَمْرَضُ أَبِطَالَهُ فَيَتَثَرُّونَ فِي مَشْبِهِمْ وَلِسْرَعُونَ إِلَى سُورِهَا وَالنَّنَّا الْمُنِّرُ ، عِنْهِ قَدِ النَّفَاتُ أَوْالِ الأَنَّادِ وَأَنْمَلُ الْمُسْرُ ، عِن قَدْ مَنْنَى عَلَيْهَا فَتُرَى وَتُسَاقُ وَ إِمَازُهَا يَتَنَهُدْنَ كَصَمُوتِ ٱلْحَمَامِ وَيَقْرَعْنَ صُدُورَهُنَّ. وَنِينُوى كَبِرُكُمْ مِاهِ مُنْدُ كَانَتْ. إِذَا بِهِمْ يَهْرُانُونَ . قَفُوا قَفُوا كَيْنَ لَيْسَ مَنْ لِمُنْتِ . عِنْ إِنْهِوْ الْعَشَّةُ أَنْهُوا الدَّعَبَ عَإِنَّهُ لَانِهَايَةً لِلدَّخَارُ وَاقْفَانس من كُلَّ إِنَّاهَ شَعِيْ. ١٤٤٤ هِيَ خَلَاثَ فَقُرُ بَلْتُمُ وَٱلْقُلُوبُ ذَائِبَةٌ وَٱلْأَكِبُ مُرْتَخِيبَةٌ وَفِي جَمِير ٱلْأَخَاءَ أَلَمُ وَالْوُجُوهُ كُلُّهَا قَدْ نَصْبَتْ مَشْرَتْهَا. ﴿ لِلَّهِ أَنْ عَرِيْتَهُ ٱلْأَسُودِ وَمَرْتَعُ ٱلْأَشْبَالِ حَبْثُ حَكَانَ يَسْرَحُ ٱلْأَسَدُ وَٱقَائِثُ وَجِرُو ٱلْأَسَدِ وَلَا أَحَدَ يَذْعَرُهَا . جِينِهِ ٱلْأَسَدُ ٱلْفَتْرَسُ فُوتَ حِرَآيَهِ ٱلْخَانِيلَ لِلَبُوانِهِ وَقَدْ مَلاَ كُمُوفَهُ فَرْسَى وَمَرَائِسَهُ فَرَانُسَ. ﴿ وَأَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ لِي مُولُ رَبُّ ٱلْخُودِ فَأَمْرِقُ عَبَلَاتُكِ دُخَانًا وَأَكْتُلُ ٱلسَّيْفُ أَشْبَالَكِ وأَسْتَ أَصِلُ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَرَانِسَكِ وَلَا يُسْتَمُ مِنْ بَعْدُ صَوْتُ دُسُكِكِ

### ألفضل الثالث

عِنْتُهُ وَيِلْ يُدِينَةِ الدِّمَاةِ الْمُنْطِئةِ بِأَسْرِهَا كَذِبًّا وَخَطْعًا أَلِي لَا تُفَارِقُهَا الْقرَائِسُ. كالمناث مُوذَا سُوتُ السِّيَاطِ وَسَوْتُ ذَلْزَالِ الدُّوالِيبِ وَالْخَيْلِ الْجَايَةِ وَانْجَسَلاتِ ٱلطَّافِرَةِ ﷺ وَوُثُوبُ ٱلْفَادِسِ وَلِمِيبُ ٱلسَّيْفِ وَرَبِينُ ٱلرَّئِحِ وَكَثْرَةُ ٱلْفَنَلَ وَرَاكُمُ أَنْجَنَتِ وَلَا بِهَا يَهُ لِلْجِيَفِ وَهُمْ يَنْفُرُونَ بِجِيمَهِمْ \$ \$ لِكَثْرُةِ ذِنَّى الزَّائِيةِ الْفائِنَةِ الْجَالِ سَاحِيةِ ٱلْحِرْ ٱلَّتِي تَبِيمُ ٱلْأَمَّمَ يَرِنَاهَا وَٱلْكَشَارُ بِيعْرِها. عَيْجٌ هَا أَنْذَا إِلَيْكِ يَفُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ فَأَرْهُمْ ذُلُولًاكِ عَلَى وَجِهِكِ وأَدِي ٱلْأَمْمَ سَوْاتَكِ وَٱلْمَالِكَ فَضَيحَتَ كِ كالله وَأَقَدُهُكِ أَرْجَاسِ وَأَصْخَابُ وَأَجْمُكِ عِبْرَةً عِنْهُ فَكُلُّ مَنْ يَرَاكُ يُعْرِضُ عَكِ وَبَثُولُ قَدْ دُرْرَتْ نِبْتَوَى فَن يَرْفي لْمَا وَمِنْ أَيْنَ أَطْلُ لَكِ مُنزِينَ. عِيجٍ هَلْ أنت تَغَرُّسُ فُوالُونَ الشَّاكِمَةِ بَيْنَ الْأَبْادِ أَلَي عَوْلَمَا الْمِاهُ وَمِثْنَسَهُمَا الْجُرُ وَأَسْوَادُهَا أَلْمَاهُ وَكُونِهُ وَمِعْلُ مُؤَمُّهُما وَلَا نِهَامَةً لَمَّا وَفُوطُ وَلُوبِهِمْ فِي نُصْرَتِكِ وَ يَعْلَي فَعِي أَيْنَا ذَهَبَتْ إِنَّى ٱلْجَلَا وَمُسْبِيَّةً وَأَمْقَالُهَا أَيْنَا حُطِينُوا فِي زَلْسِ كُلِّ شَادِعٍ وَعَلَى كِرَامِهَا أَنْقُوا ٱلْفُرَعَ وَجِيعُ عُظِما أَيْكَ أُوثِعُوا بِٱلْقُيُودِ . كِينَ وَأَنْتِ أَيْضاً تَسْكُرُينَ وَتَخْتَبْيُنَ وَأَنْتِ أَيْنَا تَطَلِّينَ مَلْهَا مِنَ ٱلْمَدُوِّ. ١٩٤٤ جَيْعُ حُمُونِكِ أَنْجَارُ بِينِ بِيَوْكِيرِهَا إِن أَنْهَرَّتْ تَنْفُطْ فِي فَمِ ٱلْآحِيلِ، ﴿ يَكُمْ هَا إِنَّ شَمَّكِ فِي دَاخِلِكِ نِنَّا ۗ وَأَقِرَابَ أَرْضكِ تَلْقُمُ فَخَمَا لِأَعْدَآيَكِ وَٱلنَّارَ تَأْكُلُ مَرَالِعِبَكِ. ١٤٠٠ إِسْتَقِي لَكِ مِياهَا لِلْجِسَادِ وَحَيْنِي قِسَلَاعَكِ . أَدْخُلِي فِي ٱلطِّسينِ وَدُوسِي ٱلْوَحْلَ وَلَازِمِي مَوْضِعَ ٱلظَّيينِ . عِيْنَ أَمْنَاكَ ثَأَكُلُكِ النَّارُ وَيَسْتَأْسِكُ السَّيْدُ وَأَحْدُو كَالْجَنْدِ . الْمُدِي كَالْجَنْد الْمُدِي كَالْجُرَاد ، عِنْ إِنَّ لَمَدْ جَلَت تُجَادَكُ الْمُثَرَ مِنْ كُوْكِ السَّالَ لَكِنْ الْمُلْسِدَ قد انتَشَرَ وَعَادَ . عَلَيْهِ وَفُسَا وَلِيهِ صَالَمْهِ وَالْعَلَائِكِ مُمْرَاجِلِ الْجُرَادِ الَّي يُحِلُّ بِالْاَسْجِةِ فِي يَعْمَ مَرْجُمُ نَشْرِقُ النَّحْسُ فَسَلِمُ وَلَا يُسْلَمُ مُوسِمَا أَنْ كَانَ . عَلَيْهِ لَقَدْ نَسَ دَعَائِكَ بِامْكِ أَشُودَ وَوَقَدَ عَطْمَا وَلَا وَتَسَتَّتُ صَالِحَ عَلَى لَلْبَالِ وَلَيْسَ مَنْ تَعْسَلْمَ . عَلَيْهِ لَيْسَ جَبُرُ لِانْجَمَادِكَ وَصَرَبَكَ مُنْفِقَةً مَلْ مَلْ يَشْمُ بِمُعْتَبِكَ يُمْفِقُ مَلْفِي مَلْكُنْ بِالْكُنْمِيْ لِأَنْهُمَ وَالَّذِي لَمْ يَرْزَ عَلَهُ وَادَادُ مُلَّ حِيْ

# بُولَا حَبَقُوقَ

### ألفضك آلأوك

جِيْعِ ٱلْوَمْرُ ٱلَّذِي رَآهُ حَظُونُ ٱلنِّيءَ ﴿ يَهِيْرُ إِلَى مَنَى يَادَبُ أَسْتَنِتُ وَلَا تَسْخَيد أَصْرُخُ إِلَىٰكَ مِنَ ٱلطَّلَمِ وَلَا تُخْلَصَ . ﴿ يَهِي إِلَانَا زُينِي ٱلْإِثْمَ وَتُنْهِدُ فِي ٱلْإِصْرَ وَيَهْرِي فَدَايِي ٱلِاغْتِصَابُ وَٱلظُّلُمُ وَيَحْدُثُ أَيْخِصَامُ وَيْقَامُ ٱلتَّزَامُ . ١٤٤٤ لذ إلك تَفَكُّرُ الشَّرِيمة وَلا يَبْرُذُ الْحَاكُمُ فَا يُزَا لِأَنَّ الْنَافِق تَحْسُرُ السِّدِيقَ فَيَثَرُذُ الْحَسْمُ مُعَوِّجًا. كان عَلَا وَا بَيْنَ ٱلْأَمَمُ وَأَبِيرُوا . تَعَبُوا وَتَعَيَّرُوا فَإِنَّ مَلَا يُعَسَلُ فِي أَيْرِيكُمْ إِذَا خُدِّتْ بِولَا تُصَدِّقُونَهُ . ﴿ ﴿ مُلَا ثَمَا أَثِيرُ الْكَلْمَا يَبِينَ الْأَمَّةَ ٱلْمُرَّةَ ٱلْحَيْفَةَ ٱلْتِي تَسيرُ فِي رِحَابِ ٱلْأَرْضِ لِتُرِثَ مَسَاكِنَ لَيْسَتْ لَمَّا ﴿ ﴿ إِنَّهَا مَرْهُوبَهُ هَا لِمَهُ وَمَنَّا مَيْرُدُ شَكُمُهَا وَوَفِرُهَا . عِنْ وَعَلِهَا أَعَن مِن النَّبِرِ وَأَعَدُمِن ذِلْبِ الْمَنَّا وَفُر سَلْهَا يَتَشِرُونَ يَزْخُونَ مِنْ بَعِيدٍ وَعِلِيرُونَ كَاللَّمْ اللَّهِعِ إِلَّى طَمَامِهِ. 23 يَأْوُنَ كُلُمُمْ لِلْمُلْبُ وَجَّلَةُ وْجُومِهِمْ إِلَى فَدَّامُ فَهِمْمُونَ ٱلسُّنِيُّ كَا لَزَمْلٍ . عِنْ ﴿ إِنَّهُ يَسْخُرُ مِنَ ٱلْمُلُوكِ وَيَحْدُنُ ٱلزُّمُآهُ هُوا لَهُ وَيَعْمَكُ عَلَى كُلَّ حِمْنِ وَيَزُكُمُ زُامًا وَيَأْخُهُ. والله حِنْدِ بِنَنْيُرُ (وَحُمُ وَيَعْنِي وَلِمَاتَبُ . هَذِهْ فَوْنُهُ مِنْ إِلَّمْ وَ ١٤٦ أَلْتَ أنتَ مُنذُ الْقِدَمِ أَيُّهُ الرُّبُّ إِلَى وَقُدُّونِي فَلا غُوتُ . يَا رَبِّ إِنَّكَ فِقَضَّا وَجَلَك ، يَاحَغُرَى إِنَّكَ لِتَأْدِيدِ أَسْنَهُ . عِنْهِ عَيْنَاكُ أَمْلِيرُ مِنْ أَنْ تُنْفِرًا إِلَى ٱلشَّرُ وَلَسْتَ نُطِينُ النَّطَرَ إِلَى الْإِصْرِ ظَلِمَ تُنظُرُ إِلَى الْنَادِرِينَ وَلِمْ تَضْمُتْ عِنْدَمَا يَبْنَلِمُ الْنَافِقُ مَنْ هُوَ أَرَّ مِنْ لَهُ عِنْ إِلَيْهُ أَلْبَشَرَ كَسَهَكِ الْجَرِكَةُ أَبِكِ لَا قَائِدَ لَمَا ﴿ عِنْ إِنَّهُ يُسْمِلُهُمْ جَبِياً بِشِيْهِ وَيَسْطَادُهُمْ بِشَرِيءِ وَيَجْسَمُهُمْ فِي شَبَّكِتِهِ ظَلْمِكَ يَمْرُحُ وَيَبْتُحِجُ ْ كالله وَإِذَاكَ بَذَيَحُ لِفَرْكَ وَلِغَثَرُ لِنَهُكِتِهِ لِأَنَّهُ بِهَا تِمِنَ نَصِيبُ وَوَسَمَ طَلَكُهُ. كاللهُ عَلَيْهِ لَا لِمَاكَ لِيْفِرْ غُشَرِهِ فَوَلَا يَصْفُو عَنْ قَتْلِ ٱلْأَمْمِ عَلَى ٱلدُّولُمِ

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

المنظم إلى الجند على ترسدي وأتنب على المنس وادّ أو الأولال المنس وادّ المنسب المؤل له وما قال المنسب عن أعال مع المنسب على المنسب وقال المنسب المؤل والنفض على المناف المنسب عن أعال المنسب عن أعال المنسب عن أعال المنسب والمنسب والمنسب عن المنسب عن المنسب المنسب والمنسب والمنسب

يَسْرَخُ مِنَ الْمَانِطِ وَالْمَارُّ فِيهِ مِنَ الْحَسْبِ عَلَيْكُ وَلَلْ لَيْنَ يَبْنِي مَدِيثَةً إِلَيْمَا ا وفؤسسُ فَرَيَّةً إِلَاضِ عَلَيْهِ الْمَلِينَ فَالِثُ مِن هَدِ وَمِن الْمُلْورِ قَالَى إِلَىٰ السَّرَوِ اللَّهِ الشَّمْورِ قِعَارُ وَجِهَ الْأَمْمِ فِيمَا لِلْ عِلَيْهِ إِلَّنَّ الْأَرْضَ سَتَمَا لِللَّمَ عَبِيدًا الرَّبِ كَا تَفَرُ الْلِمَا الْهَرْ عَلَيْهِ قَدْ اَمْتَلَانَ فَنِيمَةً بَعَلَ الْمُلِورَ وَلَمْ إِلَىٰ اللَّهِ مَلْوَبُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمِى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِ الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِ اللْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى

### ألفضل الثالث

عِنْ مَلَاهُ حَبَثُونَ ٱلنِّي بِٱلْتَسَابِعِ . عِنْ إِدَرْ إِنَّ تَعِنْ كَمَا مَكَ فَتَعْتُ. يَا رَبِ أَنِي مَمَكَتَ فِي وَسُطِ ٱلسَّنِينَ وَفِي وَسُطِ ٱلسَّنِينَ عَرْفُ بِهِ وَفِي ٱلْتَصْبِ ٱذَّكُم ٱلرُّحْةَ وَ يَكِينِهِ أَهُ أَ إِنِّي مِنَ ٱلْجُنُوبِ وَٱلْمُدُوسُ مِنْ جَبَلِ فَارَانَ . سلاهُ و عَلَى جَلالُهُ ٱلسَّاوَاتِ وَٱمْثَلَاتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ تَسْجَدِهِ . عَنْهَ ضِيَّاوَهُ مِكُونُ كَالْثُورِ وَلَهُ مِنْ يَدِهِ فَرْنَانِ وَهُنَاكَ أَسْتِنَادُ عِزَّتِهِ • ﴿ يَهِيكُ فُلْمَ وَجُجِهِ يَسِيرُ ٱلْوَبَّآ وَأَمَامَ قَدَمَنِهِ تَبْرُزُ حُي مُلِيَّةً • عَلَيْكِ وَقَفَ وَمَسْعَ ٱلْأَرْضَ • نَظَرَ وَأَذَابَ ٱلْأَمْمَ وَتَبَدَّدَتْ حِبَالُ ٱلدُّهُر وَخَسَفَتْ إِكَامُ الْقِيمَ . مَسَالِكَ الْأَزْلِ لَهُ . ١٠٠ وَأَيْتُ أَخْبِيةٌ كُوشٍ تَحْتَ الْلِلاَة وَشُقُنْ أَرْضَ مِدْيَنَ دَجَفَتْ ﴿ يَعْمِي أَعَنِبَ الرَّبُّ عَلَى الْأَنْهَادِ . أَعَلَى الْأَنْهَادِ مُضْلَكَ . أَعَ إِلَهُمْ حَمَّكَ فَإِنَّكَ رَّكُ خَلْكَ. إِنْ جَسَلاتِكَ خَلامٌ. عِنْ يَحْرُدُ فَوْسُكَ • تَجْرِيدًا عَلَى حَسْبِ أَيَّانِكَ لِلأَسْبَاطِ وَكَلْمَنْكَ . سَلَاهُ . تَشْقُ الْأَرْضَ أَنْهَارًا . عَنْهُ وَأَنْكَ أَلْجُالَ فَأَرْتَمَدَتْ وَأَجْازَ خُلُوا أَلْيَاهِ وَاطْلَقَ الْفَرْ صَوَّهُ وَرَفَم يَدَّهِ إِلَى ٱلْكَلاَّهُ عِينِهِ ٱلنَّهُ مُ وَٱلْمَسَرُ وَقَعًا فِي مَنَازِلِمَا لِنُودِ سِهَلِكَ ٱلْتُطَايِرَةِ وَلِنسِيَّة بَرِيق دُعِكَ . عِنْهِ إِنَّكَ بِسُخُطٍ تَطَأَ الْأَدْضَ وَبِنَفَسِ تَدُوسُ الْأُمُمَ. عِنْهِ كَلَّذَ خَرَجْتَ يِلُلامِ شَعْبِكَ الْخُلامِ مَعَ مَسِجِكَ فَعَثَمْتَ ٱلْأَلَى مِنْ بَيْتِ ٱلْمُنَافِق مُعَرِيًّا ٱلْأَسَلِسَ إِلَى ٱلنُّن سِلاه . عِنْهِ مَا مَنْت بر ماحه رُوْسَ فُوادِهِ ٱلْمَاجِينَ كَازُ وْبَعَةِ لِسُنتُونَا ٱلشُّامِنينَ كُنْ يَالْمُكُلُ ٱلْمِسْكِينَ فِي السَّرْ . ﴿ يَنْ إِلَّهُ سَلَّكْتَ ٱلْجَرَ مَغَيْكَ وَرَكَامَ أَلِمَا ه ٱلْفَرْءَةِ، ﴿ إِلَيْ عَالَمُ عَلَيْكُ الْحَنَّانِي وَدَجَفَتْ شَفَتَايَ مِنَ ٱلصُّوبَ وَدَخَلَ ٱلْخُرُ عِنْسَامِ، وَدَجَنْتُ فِي مَكَانِي لَكِنِي سَأَسْتَرِيحُ فِي يَوْمِ ٱلفَيْسِ عِنْدَ ٱلصُّمُودِ إِلَى ٱلصُّعبِ لِأَسْتِلْمَالِهِ ﴿ كُلُونِكُمْ أَلَيْنَ لَا يُرْمِرُ وَٱلْكُرُومَ لَيْسَ فِيهَا إِنَّهُ وَهَلَ ٱلزَّيْنُونِ يَكُنِّيكُ

وَالْمُولَ لَانْحَرِجُ مَلَمَاءً ، تَسَعُ النَّهُمِ مِنَ الْمُطِيرَةِ وَلَا بُكُونُ بَتُرُ \* فِي الْمُدَادِدِ ، 1978 أَمَا اَمَا عَلَمَالُ بِالرَّبِ وَآجَعَ بِإِلَّهِ خَلَامِي . \* 12% الرَّبُّ الْإِلَّا مُؤْلِ وَهُو تَمَالُ وَمَنْ كَالْمَا إِلَيْهِ وَيَعْدِينِ مَنْ مَشَادِنِي . لِإِمْمِ الْهَاآةَ عَلَى ذَوْتِ الْأَوْدَادِ

# بُولِ لَا صَفَنيا

#### ألفضل الأوك

إِنَّ كُلِنَهُ ٱلَّذِ اللَّهِ كَانَتَ إِلَى مَفَنَا إِنْ كُونِي بِنِ جَدَلِنا بِنِ أَمْرًا إِنْ عِرْقيا فِ

أَيَّامِ يُوشِيًّا بْنِ آمُونَ مَلِكِ يَهُوذًا . يُحْتَمِينُ لَأَحْشُكَ ٱلْجَبِيمَ حَشْمًا عَنْ وَجِهِ الْأَرْضِ مَعُولُ الرُّبُّ . يَحْيِي أَحْدُدُ الْبَشَرِ وَالْبَالِمْ. أَحْدُدُ طَيْرَ السَّاءَ وَتَعَكَ الْجَرِ وَالْمَارْ مَمّ الْمُنَافِينِ وَأَسْتَسَامُ لِمُ الْبَصْرَ عَنْ وَجِهِ الْأَرْضِ يَقُولُ ٱلرَّبِّ. ﴿ يَهِيْ وَأَمْدُ يَدِي عَلَى يَهُوذَا وَعَلَى جَمِعِ سُكَّانِ أُورَشَلِيمَ وَأَسْتَأْصِلُ مِنْ هَذَا ٱلْمُوضِرِ بَقِيَّةَ ٱلْبَسُلِ أَسَاتَ سَدَقَةٍ الْمَيَاكُلِ مَمَ ٱلْكُمَّنَّةِ عِنْ وَالَّذِينَ يَعْمُدُونَ عَلَى ٱلسَّطَوحِ فِيلُدِ ٱلسَّمَا ۗ وَٱلَّذِينَ يَعْمُدُونَ لِرَّبِ وَيَحْلِمُونَ بِهِ وَيَمْلِمُونَ بِمُلْحُومَ ﴿ يَكُمْ ۖ وَالْذِينَ ٱدْتَمُوا عَنِ ٱلرَّبِ وَٱلَّذِينَ لَمَ يَطْلُوا الرُّبُّ وَلَمْ يَلْتِسُوهُ . ٢٠٠٤ أَصْنُوا مِنْ وَجِهِ السَّبِدِ الرُّبِّ وَإِنَّ يَوْمَ الرَّبِّ قريبُ وَقَدْ أَعَدُ ٱلرَّبُّ ذَبِيفَةٌ وَقَدَّسَ مَدْعُونِهِ . ٢٢٤ فَكُونُ فِي يَهُم ذَبِيعَةِ ٱلرَّبِّ أَنِّي أَتْتَبُدُ ٱلرُّوسَاتُهُ وَبَنِي ٱلْمِلِكِ وَكُلُّ لَابِسِ لِلِمَاغَرِيبًا ﴿ يَكُنُّكُ وَفِي ذَٰلِكَ ٱنْيَوْم أَفْتَيْدُ كُلُّ أَلَّذِينَ يَثِيُونَ مِنْ فَوْقَ ٱلْأَمْكُنَّةِ أَلَّذِينَ يَلْأُونَ بَيْتَ سَبْيِهِمْ جَوْدًا وَمَحْرًا. كالله وَكُونُ فِي ذَلِكَ ٱلْمَوْمِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ صَوْتُ مُرَّانٍ مِنْ بَلِي ٱلسَّكِ وَوَلْوَالُ مِنَ ٱلْمِسْمِ ٱلتَّانِي وَٱنْحِطَامُ عَظِيمٌ مِنَ ٱلْإِكَامِ . ١٤٢٤ وَلُولُوا يَاسُكُانَ ٱلمُحْتِيشَ فَإِنَّ كُلُّ شَبِّ كُنْمَانَ قَدْ سَحْتَ وَكُلُّ ٱلْمُوَّرِينَ فِضَّةً قَدِ ٱنْتَرَضُوا ، ١١٢ وَيُكُونُ فِي ذْلِكَ الزَّمَانِ أَنِّي أَفْتُسُ أُورَشَلِيمَ بِالسُّرْجِ وَأَفْتَهُدُ النَّاسَ ٱلْمُرَّبِّينَ عَلَى عَسَرَهِم ٱلْمَائِينَ فِي قُلُوبِهِمْ لَا يَأْتِي ٱلرَّبُّ بِخَيْرِ وَلَّا بِشَرٍّ . ﴿ يَنْكُمْ فَكُونَ زُوَتُهُمْ خَبَا وَيُوتُهُمْ غَرَاهًا فَيَنْلُونَ أَبُونًا وَلَا يَسْكُنُونَ فِيهَا وَيَثْرِسُونَ كُوهًا وَلَا يَشْرَبُونَ خَرَهَا . علا قرِيبُ عَمُ ٱلرَّبِ ٱلْعَلِيمُ قريبٌ وَسَرِيمُ جِدًّا . صَوْتُ عَمْ ٱلرَّبِ لرُّ . هُسَاكَ يَعْمُرُخُ أَجْادُ ، عَنْ يَعْمُ حَنْقِ ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ . يَوْمُ ضَرَدِ وَضِيق . يَوْمُ إِبَادَةٍ وَإِلَافِ. يَوْمُ طُلْمَةِ وَدَيْجُودٍ . يَوْمُ غَمَّم وَصَبَابٍ . عَبْنِينَ يَوْمُ بُوقٍ وَهُنَافٍ عَلَى ٱلْمُدْرُ ٱلْحَدِينَةِ وَعَلَى ٱلْبَرُوحِ ٱلشَّاعِمَةِ . ﴿ يَهِيْنِهِ وَأَمَّا بِنَ ٱلْبَشَرَ فَيَشُونَ كَٱلْمُنِي لِأَنَّمَ خَطِوا إلَى ٱلرَّبِ وَتُهَالُ دَمَاوَهُمْ كَالْتُرَابِ وَلَمُومُهُمْ كَالرَّجِيعِ. ﴿ يَهُمُ عَلَا تَفْ دِرُ فِضَّهُمْ وَلَا ذَهَبُهُمْ عَلَى إنْفَاذِهِمْ فِي يَوْمٍ غَضَبِ ٱلرَّبْ بَلْ بِتَلِّو غَيْرَتِهِ سَنْؤَكُلُ بَحِيمُ ٱلْأَرْضِ لِلْأَنَّهُ يُوفِعُ فَنَا أُ سَرِيهَا عَلَى جَمِعِ سُكَّانِ ٱلْأَرْضِ

## أَلْمُصُلُ ٱلثَّانِي

كالله إختيبي تحتي أيُّهَا الْأَمَّة الَّتِي لَاحَيَّة لَمَّا حِيرٍ عَبْسِلَ أَنْ يَلِدَ الرَّهُمُ وَمَا يَبِرُكُ أَلْمُعَافَةَ قَبْلَ أَنْ يَحِلُّ بِكُمْ أَصْطِرَامُ غَنَبِ ٱلرَّبِ قَبْلَ أَنْ يَحلُّ بِكُمْ يَوْمُ غُنَّب ٱلرُّبِ • عِنْ إِلْتُمِسُوا ٱلرُّبُّ يَا جِيمَ وَدَعَاهُ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا حُكُمَتُ • ٱلْفَسِسُوا ٱلْعَلَلَ الْتَبِسُوا ٱلدُّعَةَ فَسَى أَنْ تَسَتَرُوا فِي يَوْمِ غَسَّبِ ٱلرَّبِّ . عِنْ فَسَتَكُونُ غَزَّةُ مَعْفِورَةً وَأَشْفَلُونُ مُسْتَوْحِفَةً وَأَشْدُودُ تُعْلَرُهُ غِنْدَ ٱلطَّبِيرَةِ وَعَرُونُ تُعْلَمُ . عَنْ وَيْلُ لِسُكُان سَاحِلِ أَنْجَر لِأُمَّةِ ٱلْكُرِينَيِنَ. إِنْ كَلِسَةَ ٱلزَّبَ عَلَيْكُمْ يَا تَسْخَلَانُ أَدْضَ ٱقْلِسْطِينْيِنَ فَأَيِدُلَدُ حَقَّ لَايْنِينَ فِيكِ سَاكِنُ. عَيْدٌ وَيُكُونُ سَاحِلُ ٱلْجَوْ مَرَاعِيَ بآثار لِلرُعَاةِ وَحَطَائِرَ الْمَوَاشِي. وَيَعْمُ وَيُكُونُ السَّاحِلُ لِقَيَّةِ آلِ يَهُوذَا فَهَاكَ يَرْعُونَ وَفِي أَيُوتِ أَشْفَ أُونَ عِنْدَ ٱلْمُنَاءَ يَعْطِينُونَ لِأَنَّ ٱلزَّبِّ إِلْهَمْ يَفْقِدُهُمْ ويَرُدُّ سَبْتِهُمْ . كِيْنِ قَدْ مَعِمْتُ تَشْهِرَمُوآبَ وَتَجَادِمِتَ بَنِي عَثُونَ ٱلَّتِي بِهَا غَيَّرُوا شَنْبِي وَتَعَاظَمُوا عَلَى تَغْيِيمُ . ﴿ يَهِي إِذَٰ إِنَّ مَيْ أَمَّا يَعُولُ وَبُّ ٱلْجُنُومِ إِلْهُ إِسْرًا نِيلَ لَبُكُونَ مُوآبُ كَسَدُومَ وَبُو عَفُونَ كَمُنُودَةً مِلْحَتَا لِلْفُرَاسِ وَخُفْرَةً لِلْفِحْ وَخَرَابًا إِلَى ٱلْأَبِدِ. تَتَهَيْمُ بَقِيَّةً شَبْي وَيُتَكِلُهُمْ مَنْ يُسَنِّقَ مِنْ أَمْتِي . كَيْنَكُمْ هُذَا لَهُمْ بِنَشَائِحِهُمْ إِذْ عَبُّرُوا شَيْبَ رَبِّ أَلْمُنُودِ وَتَمَاظَمُوا عَلَيْهِ. ﴿ وَهِي أَرَّبُّ رَهِيكِ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَأْصِلُ جَيْمَ آلِهَ ٱلأَرْضَ وَلَهُ يَسْجُدُ النَّاسُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْ مَوْضِيهِ تِجِيعٌ مَرَافِرِ الْأَمْمِ . عِنْ إِلَيْ وَأَنْهُمْ أَيُّهَا ٱلكُوشِيونَ سَتُعْنُونَ بِسَيْنِ . عِينَ إِلَّهُ يَدُهُ عَلَى الثَّمَالِ وَأَبِيدُ أَشُورَ وَيَجْسَلُ نِينُوى مُستَوْحِتَة فَاحِلَةً كَأَ لَهُمْ ﴿ كِينِهِمْ وَوَرْضَ فِي وَسَطِهَا ٱلْمُطْمَانُ وَكُلُّ وُحُوشِ ٱلْأَمْمِ وَيَهِيتُ عَلَ نِعِهَانِ عَمَدِهَا ٱللَّهِ فَي وَٱلْمُنْفُذُ وَفِي ٱلْكُونِ صَوْتُ ٱلنَّاعِبِ وَفِي ٱلْمَتَةِ ٱلْخَرَابُ لِأَنْ أَرْزَهَا مُرَى. عِنْ ﴿ هُذِهِ هِيَ ٱلَّذِينَةُ ٱلْمُرْحَةُ ٱللَّاكَنَةُ عَلَى دَعَةِ ٱلْفَائِلَةُ فِي ظَلِمَا أَنَا وَلَيْسَ

غَيْرِي كَيْفَ صَارَتْ مَسْتُوحِتُ مَرْبِعًا لِلْوَلْمُوسِ كُلُّ مِنْ يَرْبَهَا يَعْفِر وَيَهَزْ يَدَهُ

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثُ

وَيْ وَلِلْ لَلْمُتَمَرَّدَةِ ٱلدَّنِيَةِ الْمُلِينَةِ ٱلْجَائِرَةِ. ﴿ وَإِنَّا لَمْ كَشَمْ السَّوْتَ وَلَمْ تَقْبَلِ ٱلتَّادِبَ وَلَمْ تَذَّكُلُ عَلَى ٱلرَّبِ وَلَمْ تَتَرَّبُ إِلَّى إِلَيْهَا . كَانِهُمْ رَوْسًا وَهَا فِي وَسَطِيسًا أُسُودُ زَائِرَةٌ وَمُعَالَمُ وَنَاكُ مَسَاءَ لَا يُغُونَ شَيْنًا إِلَى ٱلصَّاحِ . عِنْ أَنْهِيَّا وَعَا ذَوُو خَلاَعَةٍ وَخِيَانَةٍ وَكَهَنَّهُا دَنُّهُوا اللَّدُسَ وَتَعَدُّوا الشَّرِيسَةَ . يَحْتِيجُ أَرَّبُ الصِّدَيُّ فِي وَسَطِهَا لَا يَصْنَمُ إِنَّمَا وَصَبَاحًا فَصَبَاحًا يُبْرِزُ حَكْمَهُ إِلَى النَّودِ لَا يُقْصِرُ عَن الْأَض المَّا ٱلْأَيْمُ فَلَمْ يَرْفِ لِيَزْيَ . عِنْ إِنِّي اسْتَأْصَلَتْ أَتَمَا فَاسْتَوْحَشَتْ يُرُوجُهُمْ وَأَقْتَرَتْ شَوَارِعُهُمْ فَلَيْسَ مَنْ يَرُهُ بِهَا وَدَمَّرْتُ مُدْنَهُمْ فَأَيْسَ فِيهَا إِنْسَانُ وَلَاسَاكِنْ . وي لله الله الله المنافع المنطقة والمنطقة المنطقة المن أَتْمَدُنُهُا فِيهِ لِكِنَّهُمْ بَكُرُوا وَأَضْدُوا جِمَ أَعْلِهِمْ . عَنْ إِلَيْكَ ٱ تَعْلِرُونِي يَعُولُ ٱلرَّبْ إِلَى قِوْمُ أَفُومُ لِشَّهَادَةِ لِأَنَّ حُكْمِي هُوَ أَنْ أَجْعَ ٱلْأَمْمَ وَأَحْشُدَ ٱلْمَالِكَ لِأَصُبَ عَلَيْهِمْ حَنَىٰ كُلُّ ٱصْطِرَامٍ غَضَى لِأَنَّ ٱلْأَدْسَ كُلُّهَا سَنُوكُلُّ بِنَادِغَيْرَ فِي ﴿ ﴿ لِمُنْ حِنْدُ أَجُلُ إِنْ الشُّمُوبِ ثَفَةً نَفُّتُ لَيْدُعُوا جَيِمُهُم إِنْهِ ٱلرَّبِّ وَلِيُعْبُدُوهُ بِكَيْفِ وَاجِدَةٍ. المَنْهُ مِنْ عَبْرِ أَنْهَارِ كُوشَ ٱلْتُضَرَّعُونَ إِلَى ۚ بَنُوشَاتِي يُقَرَّبُونَ لِي تَقْدِمَةً . جِهِ إِنْ إِلَى اللَّهِ مِن الْمُعْزِينَ بِنَيْ وَمِن أَعْالِكِ ٱلَّذِي عَاصَيْتِي بِهَا لِأَنِّي حِنَّيْد أَزْعُ مِنْ بَيْنِكِ ٱلْمُرِمِينَ مَمَكِ بِتَحَمَّرُ فَلَا تُمُودِينَ تَتَشَاعَيْنَ مِنْ بَعْدُ فِي جَبَلِ فُدْسِي . ﴿ إِنَّ مِنْ فِيهَا بَيْنَكِ شَمًّا وَدِيهَا فَقِيرًا فَيَنْتَعِمُونَ بِٱسْمِ ٱلَّٰبِّ . ﴿ لِلَّذِي فَيَيْتُ أ إِسْرَائِسِلَ لَا يَصْنَمُونَ ٱلْإِنْمُ وَلَا يُطِعُونَ بِٱلْكَلِيبِ وَلَا يُحِدُ فِي أَفْوَاهِمٍ لِسَانُ مُكُو لِأَنَّهُمْ سَيَرْعَوْنَ وَيَعْجَمُونَ وَلَا أَحَدَ يَذْعَرُهُمْ • ٢٠٠٤ تَرَبِّمَى يَا أَبَّنَهُ صِهْوُنَ • الهينموا مَا إِسْرَائِيلَ ، أَفَرَ هِي وَمَهَا لِي بَكُلَ قَلْبِ مِا أَبْسَةَ أُودَ شَلِيمَ ﴿ مُثَلِيرٌ فَتَهُ أَلْنَي ٱلرُّبُّ صَّنَاآكِ وَأَقْصَى عَدَوَكِ . فِي وَسَطِكِ مَلِثُ إِسْرَائِكِ ٱلرَّبُّ فَلا زَّيْنَ شَرًّا مِنْ بَعْدُ . و فيك ألوم يقال الأور شليم لا تحسَاني . يا صِيْونُ لا تَسَرَّخ يَدَاكِ . كَيْنِينَ إِنَّ فِي وَسَطِكِ ٱلرَّبِّ إِلَهَكِ ٱلْجَارَ فَهُو يُخَلِّصُ وَيُسَرُّ بِكِ فَرَحَا وَهُو بَسْكُنُ فِي تَمِنَّةِ وَيَبْتَهِمُ بِكِ بِرَّانِيمٍ . عِنْ لِمَ لَنْ حَدْمَنْ الْخُرُونِينَ بِٱلنَّفِي عَنِ الْجَاعَةِ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْكِ وَلأُجْلِهُمْ قُدُ خُلِّتِ ٱلمَارَ . ﴿ إِنَّ لِا أَيْلُ أَيْسِدُ جَمِيمُ الَّذِينَ يُمَنُّونَكِ فِي ذَٰ لِكَ أَرْ مَانِ وَأَخَلُصُ ٱلظَّالِمَةَ وَأَجْمُ ٱلْمُدْحُورَةَ وَأَجْمَلُهُمْ حَمَّدًا وَأَيَّمًا فِي أَرْضِ خِرْجِهِمْ كُلِّهَا. عِنْهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْأَمَانِ آتِي بَكُمْ فِي الزَّمَانِ ٱلَّذِي أَحْدُدُكُمْ فِيهِ لِأَنِّي سَأَجَمَلُكُمُ أنها وَخَذَا فِي جَمِيمِ شُمُوبِ ٱلْأَرْضِ عِنْدَ مَا أَرْدُ سَنِيكُمْ عَلَى عُوْلَكُمْ كال أرب

# بُسُولُا حَجَّاكِ

### ألفَصَلُ الْأُوَّلُ

على السُّةِ الثَّانِيةِ إِلَّا وَيُمِنَ الْمِلِي فِي الشَّهِ السَّادِسِ فِي النَّهِمِ الأَوَّلِ مِنَ الشَّهِرِ كَانَتْ كُلِمَةُ الرَّبِ عَلَى لِسَانِ عَجَايَ الْنِي إِلَى ذَرَّا بَلِنَ شَالْتِينِلَ عَلَمَ يَهُوَا وَإِلَى يَشْعُ فَى يُوسَادَاقَ الْمُعْمِنِ النَّظِيمِ وَالْمُؤْفِّ بَلْدُوفَ مِنَّةً بَيْنِ الرَّبِ عَلَيْهِ فَكَانَت عُولاً الشَّمْنَ الرَّبِ عَلَى لِسَانِ حَجَايَ النَّيْمِ الْمُؤْفِّ بَلْدُوفَ مِنَّا لَكُمْ أَنْ تَسْكُمُوا فِي يُؤْكِمُ المُسْتَفَقِيةِ وَهُذَا الْمُشَارِعُ مِنْ عَلَيْمِ وَالْآنَ هُمُكَا قَالَ رَبِّ الْمُؤْوِقِ وَتَجُوا فَلُومِكُمُ إِنْ المُؤْفِقَةُ وَهُذَا الْمُشَامِعُ وَلَمْ تَسْتَمُونَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ وَلَمْ تَرْفُوا الْمُشَامِعُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَمْ تَرْفُوا الْمُشَامِعُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كُلُّ وَاحِدِ بِسَنْفِ أَحِيهِ ، \$25 في ذلك أَلُوْم يَقُولُ رَبُّ أَلْمُوهِ آخَلُكُ يَا وَرَّأَكُمْ لُ أَبْنَ شَالْتِيْلِ مَنْدِي يَقُولُ أَرَّبُّ وَاجْتُكَ كَاتَم كِلِّي هَدِ اعْتَرْتُكَ يَقُولُ رَبُّ أَكْبُودِ

# بُسُ لَا أَرْبَالِا

### ألفضل الأوك

كالله فِ الشَّهِ التَّامِنِ فِي السُّنَّةِ التَّانِيةِ لِمَادِيُ مَنْ كَانَتْ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ إِلَى ذَكَّر إِلَى مَرَكَانِي عِدُواللِّي قَائِلاً عِنْ إِنَّ الرَّبُّ غَنِبَ غَمْبًاعَلَى آبَالِكُمْ عِنْ قَلْ لَمْمَ هُكُمَّا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ قُولِا إِلَى يَعُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ قَاقُوبٌ عَلَيْكُمْ قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ. عِنْهُ لَا تَكُونُوا كَا لَا تَكُمُ الَّذِينَ نَادَاهُمُ الْأَنْبِيا ۗ الْأُولُونَ قَاعِينَ هَكُمَّا قال رَتَّ ٱلْجُنُودِ وَهُوا عَنْ طُوا كِمُمُ ٱلشِّرْيَةِ وَعَنْ أَعْسَالِكُمْ ٱلشِّرْيَةِ ظَمْ يَسْعُوا وَلَمْ يُسْفُوا إِلَىَّ يَقُولُ ٱلرُّبْ ، عَنْهُ آ بَّاذُكُمْ أَنْ هُمْ وَٱلْأَنْمِيآ مَلْ عَيُونَ إِلَى ٱلْأَبْدِ ، عَنْهُ لِكُنَّ أَقَوَالِي وَدُسُومِيَ أَلِي أَمْرَتُ مِهَا عَبِيدِيَ ٱلْأَنْبِيَّةَ أَلَمُ غُدُوكُ ٱ إِنَّهُمْ فَكَانُوا وَكُلُوا كُمَّا صَدَدَبُ ٱلْجُنُودِ أَنْ يَسْنَعَ بِنَا بَمَسْبِ طُرُيْنَا وَأَمْالِنَا هُكُفَّا مَنَعَ بِنَاه عُنْ فِي الْيَوْم ٱلرَّابِعِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنَ ٱلثَّهُمْ ٱلْحَادِي عَصَرَ ٱلَّذِي هُوَ شُبَاطُ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلكَانِيَ لِمَارِيسُ كَانْتُ كِلِمَهُ ٱلرَّبِ إِلَى ذَكِرًا بْنِيرَكِما بْنِ عِنْواللِّي عَلْواللهِ عَلِيدٍ وَأَبْتُ لَلِا ظِفَا مِرَجُل دَاكِبِ عَلَى فَرَسِ أَحْرَ وَهُوَ وَاقِتْ بَيْنَ ٱلْآسِ فِي ٱلْسَنَطَالَ وَخَلَتُهُ أَفْرَاسُ حَرْ وَشُعْرٌ وَيِعِنْ . جَيْبِهِ فَعُلْتُ مَنْ هُولَا ۚ يَا سَبِدِي فَعَالَ لِيَ ٱلْسَلَادُ ٱلْمُتَكِيمُ مَعِي أَتَا أُدِيكَ مَنْ هُوْلَا ۚ . ﴿ يَجَلُّوا فَأَجَابَ ٱلرُّجُلُ ٱلْوَافِثُ بَيْنَ ٱلْآسَ وَقَالَ هُوْلَا أَهُمُ ٱلَّذِينَ أُدْسَلُهُمُ ٱلرَّبُّ لِيُحُولُوا فِي ٱلْأَدْضِ . عَيْنِيجٌ فَأَجَالُوا صَلَاكَ ٱلرَّبِ ٱلْوَافِتَ بَيْنَ ٱلْآس وَقَالُوا فَدْ مُلِنّا فِي ٱلْأَرْضَ فَإِذَا ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا آهَةٌ هَادِئَةٌ . عِنْ إِنَّ فَأَجَابَ مَلاكُ كُرَّبَ وَقَالَ يَارَبُ ٱلْجُنُودِ إِلَى مَتَى لَا تَرْحَمُ أُورَشَلِيمَ وَمُمْنَ يَهُوذَا ٱلَّتِي غَصْبَتَ طَلِبَ الهذي ٱلسُّمِينَ سَنةً . عَيْنِينَ فَأَجَالَ ٱلرُّتْ اللَّاكَ ٱلنَّكَامَ مَنى بَكُلام خَير كَلام مَوْرَةٍ. و الله عَمَالَ إِنَ الْمُعَلِّمُ الْمُنْكِلِمُ مَنِي وَادِ قَائِلًا هُكُذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ إِنَّ قَدُ عُرَّتُ عَلَى أُودَشَلِمَ وَصِيْدُونَ غَيْرَةً عَظِيمةً عَظِيمةً عَنْهِ وَقَدْ غَسَبْتُ غَشَا عَظِيًّا عَلَى ٱلْأَمْمِ ٱلْمُرْفِينَ وَلَمَّدْ كَانَ مَضَى قَلِيلًا فَهُمْ سَاعَدُوا عَلَى ٱلْبُوسِ . ١٩٢٨ إِذَ اللَّهُ مُكَذَا قَالَ الرَّبْ إِنِّي رَجَعْتُ عَلَى أُورَشَلِيمَ بِالْمُرَاحِمِ فَيْتَنِي بَيْتِي فِيهَا يَعُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ رَبَّدُ ٱلْخَيْطُ عَلَ أُورَشَلِمَ . ﴿ وَهُا وَ أَنْ أَيْنَا كَأْنِ لَا هَكُمُا قَالَ رَبِّ ٱلْخُودِ إِنَّ مُدُنِي سَتُودُ تَفِيضُ خَيْرًا وَالْأَبِّ سَيَعُودُ لِيَرِّي صِهْبُونَ وَيَخْتَادُ أُورَ شَلِيمٍ . ﴿ فَيْ وَرَفَنْتُ طَرْفِي وَرَأَيْتُ فَإِذَا إِلْرَبَسَةِ فُرُونِ . عَلَيْهِ مُثُلُثُ لِلْمَلَاكِ ٱلْمُثَكِّمْ مَنِي مَا هٰذِهُ فَقَالَ لِي هٰذِه هِيَ ٱلْمُرُونُ ٱلِّي تَثَرَتْ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلَ وَأُودَشَلِيمَ ، ١٠٠٠ وَأَدَانِي ٱلرَّبُّ أَذْبَعَهُ مُنكم . كِيْلِيْهِ فَلْكُ مَافَا أَنَّى هُولَاءً مَسْنَفُونَ . فَتَكُلُّمُ قَالِ لَا هَٰذِهُ هِيَ ٱلْمُرُونُ أَلِي تَقَرَّتُ يَهُوذَا حَتَّى لَمْ يَرْفَعُ إِنْسَانُ وَأَسَهُ فَأَتَى هُولَاءً لِيَدْعَرُوهُمْ لِنَفُوا فَرُونَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ رَفُوا ٱلْفُرْنَ عَلَى أَرْضَ يَهُوذَا لَنَثُرُوهَا

### ألفصل الثاني

عليه وَرَفَتُ طَرِّقِ وَرَا لِنَ فَإِذَا رِجْلِ وَبِيدِهِ حَبِلْ مِسَاحَةِ . عَيْمَ الْمُلْدَ اللهِ الْمَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَخْلِلَ الْمُلْدِلِقَ الْمَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَخْلَ الْمُلَالِقَ الْمَرْ الْمَلْلَ الْمُؤْمِنَ الْمَنْ الْمَلْلَ الْمُرْدِقَا الْمَالِقَ الْمَنْ الْمَلْلَ الْمُؤْمِنَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عليه هنكذا قال رَبُّ المُؤْدِهِ وَجُوا مُلُوكُمُ إِلَى طَرَفِطِمَ . عَنَهُ إِصَدُوا إِلَى الْجَهُ قَالَ الْبَ . عَنَهُ إِلَّمَ الْحَلَمُ اللّهِ . عَنْهُ الْحَدُوا اللّهِ عَلَيْهِ الْحَدُوا اللّهِ . عَنْهُ الْحَدُوا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ الْحَدُوا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ الْحَدُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّ

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

ك النَّوْمِ الرَّامِ وَالْمِيضِينَ مِنَ الشَّهِرِ السَّادِسِ فِي السُّنَّةِ التَّانِيةِ إِدَادِيُوسَ ٱلْمِكِ . عِنْ إِلَيْ ثُمُّ فِ ٱلنَّهْرِ ٱلسَّامِ فِي ٱلْحَادِي وَٱلْمِشْرِينَ مِنَ ٱلشَّهْرِ كَانَتْ حَكِمةٌ ٱلرُّبَ عَلَى لِسَانِ مَجَّايَ ٱلنِّيرَ وَالَّهُ بِهِينِهِ كُلِّمَ ذَرَّاكِلَ بْنَ شَأْ لَيْنِيسَلَ حَاكِمَ يَهُوذَا وَيَشْوعُ بْنُ يُوصَادَاقَ ٱلْكَاهِنَ ٱلْمَطْيِمَ وَيَعْيَةُ ٱلشَّمْبِ قَائِلًا عِنْ الْكِيلِ فَيصِكُمُ ٱلذي دَأَى هٰذَا ٱلَّيْتَ فِي عَبْدِهِ ٱلْأُوَّلِ وَكَيْفَ تَرَوْنَهُ ٱلْآنَ ٱلْيُسَ هُوَ فِي عُيُونَكُمْ كَلا شَيْءٍ . وَيَهْجِعُ فَالْآنَ تَصَدَّدُ يَا زَرْاْبَالْ يَقُولُ الرُّبُّ وَتَشَدُّدُ يَا يَشُوعُ بْنُ فُوسَادَاقَ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمَظِيمُ وَتَشَدُّوا يَا جَمِعَ شَمْ الْأَدْضِ يَقُولُ ٱلزَّتْ وَأَعْلُوا وَأَمَّامَ عَكُمْ يَقُولُ رَبِّ ٱلْجُنُودِ ﷺ عَلَى حَسَبِ ٱلكَلِمَـةِ ٱلَّتِي عَاهَدَتُكُمْ بِهَا عِنْدَ نُمْرُوجِكُمْ مِنْ مِصْرَ وَرُوعِي يُقِيمُ فَهَا بَيْنَكُمْ فَلا تَعَافُوا . عَيْنِي فَإِنَّهُ هَكُمْا قَالَ رَبِّ ٱلْجُنُودِ إِنِّي مَرَّةً بَعْدُ عَنْ طَلِيهِ إِذْ أَوْلُ ٱلسُّكَأَ وَالْأَدْضَ وَٱلْجَرُ وَٱلْبَيْسَ عِينِيعٍ وَأَذَ لُولُ يَجِيمَ الْأَمْسِ وَيَأْتِي مُعْنَى جِبُمِ الْأَمْمِ فَأَمَلاً هٰمَا ٱلْيَتَ عَدَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ . عِنْ إِلَى ٱلْمِشَةُ وَلِيَ الدُّعَبُ يَمُولُ رَبُّ الْجُنُودِ عِنْهِ وَسَيْكُونُ تَجْدُ هٰذَا ٱلْيُتِ ٱلْأَخِيرُ أَعْظَمَ مِنَ ٱلْأُولِ قَالَ رَبُّ ٱلْمُنُودِ وَفِي هٰذَا ٱلْمُوسِمِ أَعْلِي ٱلسَّلامَ يَعُولُ رَبُّ ٱلْمُنُودِ • عَنْ ﴿ فِي ٱلرَّابِعِ وَٱلْمِينَ مِنَ ٱلمَّهِرِ ٱلتَّاسِعِ فِي ٱلسَّةِ ٱلتَّائِيةِ لِدَادِيُ سَكَانَتُ كَلِمَتُ ٱلرُّبِ عَلَى لِنَانِ حَبَّايَ النِّي قَائِلًا ﴿ يَرَالُهُ هَكُنَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ ٱسْأَلِ ٱلْكَهْنَةَ عَن الشّريسة قَائِلًا ﷺ إِذَا حَلَّ إِنْسَانُ خَمَامُقَدُسًا فِي طَرَفِ قَوْبِهِ وَلَمْسَ بِطَرَفِهِ خُبِزًا أُوطَبِينًا أَو خَرًا أَوْزَيَّا أَوْأَيُّ طَمَّامَ كَانَ أَمْيَتَدُّسُ . فَأَجَابَ ٱلْكَهَنَّةُ وَقَالُوا لَا . عَنْ يَكُ فَتَالَ حَبَّى ا إِذَا لَمْ أَنْتُونُ بَهِتُ شَيْئا مِن هذه أَفَيْتُكُن . فأَجابُ أَنْصَعْمَةُ وَكَالُوا يَتَخَمْرُ. عَنْ إِلَيْهِ فَأَجَابَ حَجَائِي وَقَالَ هَكَذَا هٰذَا الشَّبُ وَهَكَذَا هٰذِهِ الْأَمَّةُ أَمَامِي بَعُولُ الرُّبُّ وَهْكَذَا جِبِمُ أَعْمَالِ أَيْدِيهِمْ وَمَا يُقَرِّئُونَهُ هُنَاكَ هُوَ نَجِسٌ. عَلَيْكُ فَالْآنَ وَجُهُوا مُلُوبِكُمْ إِلَى مَا كَانَ مِن هٰذَا ٱلِوَمْ فَا قَبْلُهُ قَبْلِ أَنْ يُوسَعَ حَرْ عَلَى حَجْرٍ فِي هَمْكُو إلاب وي إذ كَانَ يَأْتِي ٱلْوَاحِدُ إِلَى عَرَمَةِ عِشْرِينَ فَلا يَحْضُونَ إِلَّا عَشَرَةُ أَوْ مَأْتِي إِلَى ٱلْمُصَرَّةِ لِنَوْتَ مِنْهَا خَسِينَ لَلايكُونُ إِلَّاعِفُرُونَ . ١٤٢٤ إِنِي صَرَّ بَكُمُ بِٱلْحَجِ وَالنَّاوِلِ وَالْيَرَدِ فِي جَمِعِ أَعْمَالِ أَيْدِيكُمْ وَلَمْ تَنُونُوا إِنَّ يَفُولُ ٱلرَّبِّ. عِنْكُم لَكِنَّ وَجِهُوا فَلُوكُمْ مِنْ هَذَا أَلُوم فَا بَعْدُهُ مِنَ أَلُوم الرَّاجِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنَ الشَّمِ التَّاسِمِ مِنْ قِدْمَ أَسَنَّ هَكُلُ الرَّبِ وَجَوْدُ قُلُوكِكُمْ . عِنْ إِلَّهُ الْبُدَدُ فِي الْأَهْرَآءَ يَنذَ ` كَذَا ٱلْحَرْمُ وَٱلَّذِينُ وَٱلرُّمَّانُ وَٱلرَّائِنُونُ لَمْ تَضْرَ بَعْدُ لَكِنْ مِنْ هَلَّا ٱلْمَوْم أَمَادِكُ. وكانت كلسنة الرب ثانية إلى حَجَايَ فِي الرابِعِ وَالْسِفِرِينَ مِنَ الشَّهِ وَالْعِ وَيُهُونُ كُلُّم ذَرُا بُالَ عَاكِم يَهُوذَا قَائِلُهُ إِنِّي أَذَ لَزِلُ ٱللَّهَ ۖ وَٱلْأَرْضَ ١٤٢٤ وَأَعْلُ عَرْضَ الْمَالِكِ وَأَدْمِرُ فُلْدَةً مَالِكِ الْأُمْمِ وَأَظِبُ أَنْعَهَ وَزَكَّابِهَا وَتَسْفُطُ الْفَيْلُ وَزَكَّابِهَا

رَبُ الْخُووِإِنَّهُ بِعَدَ الْخُدِ أَرْسَلِي إِلَى الْأَمْرِ الْذِينَ سَلُوكُم لِأَنْ مَن يَسْكُمْ غِنْ حَدَقَة غَنْهِ . 200 وَهَا ثِنَا أَهُرْ يَدِي عَلَيْهِ مَكُوفُونَ سَلَا يَسِيدِهِمْ تَعْلَمُونَ أَنْ رَبُّ الْمُؤْدِ أَرْسَلِي يَعُولُ الرَّبُ عِلَيْهِ وَيَعِي الْمُرْسِي لِا لِمِنَ مِيهُونَ فِهَا تَذَالَيْ وَأَلْحَنُ فِي وَسَلِكِ يَعُولُ الرَّبُ عِلَيْهِ فَيَسِلُ تَعْلَيْنِ أَنْ رَبُّ الْجُرُونَ أَلْرَبِي فِي ذَلِكَ الْمُؤْمِ وَيُوفُونَ لِل مَسْائِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعِلَى تَصَلَيْنِ أَنْ رَبُّ الْجُرُودَ أَنسَلَيْ إِلَيْهِ . عِلَيْهِ وَيَعْ الرَّبْ يَهِوْا تَسِيدُ فِي اللَّمْ عِلَيْهِ الْمُعَلِّمِ وَمَعْولُ الْمُتَالِمُ وَالْمُؤْمِ الْمُعَلِّمُ وَمُ

### ألفصل التالث

## ألفضل الرابغ

علقه أن راد فقل إلى وأب فإذا بتازة المها فقط من قود ها الم قال لله المن المن المدود ها الله وقال لله ما أن راب وقال الله المنافعة وكولها على وأبها وقلها سبة مرح وسبعة مساكم في وأبها وقال المنافعة المن وكولها على وأبها وقلها المنافعة عن المحرود والمنافعة المنافعة المنافعة

### ألفضل الخامس

هِينَ وَعُمْتُ وَوَقَتُ طَرْفِي وَوَأَيْتُ ظِنَا بِعَرْجٍ طَارٍْ. ﴿ ثِينَةٍ قَالَ لِي مَاذَا أَتَتَ وَلَهَ ظُلْتُ أَنَا وَلَهَ ذَرِبًا طَارًا طُولُهُ مِغْرُونَ فِرَاعًا وَمَرْضُهُ عَفْرُ أَذْرُمِ . ﴿ يَنِيعُ قَالَ

لى هذه هم المنتقا المارحة على وجوالأزن كليا فصحل سارى بختاح على حسب الكثوب هناك . هي يجاب الأرض كليا فصحل المرى بختاح على حسب المكثوب هناك . هي يجابي اليراء المنظور والمنافرة المنافرة المنافر

### ألفصل السادس

كلي وَعْدْتُ وَرَفَعْتُ طَرْفِي وَرَأَيْتَ فَإِذَا بِأَرْتِمِ عَجَدَلاتِ خَادِجَاتِ مِنْ بَيْنِ جَبْلَيْنِ وَالْجَلِلَانِ جَبَلًا نَحَاسٍ . ٢٢٦ وَفِي أَنْجَسَلَةِ ٱلْأُولَى أَفْرَاسٌ حَرُّ وَفِ ٱلْفَجَلَةِ ٱلثَّانِيَة أَفْرَاسُ دُهُمُ ﴾ ﴿ وَفِي الْجَلَّةِ الثَّالِثَةِ أَفْرَاسُ بِيضٌ وَفِي ٱلْجَسَلَةِ ٱلرَّابِيَةِ أَفْرَاسُ غُرُ وَتُورُةٌ ، جِينَ فَأَجَبْتُ وَقُلْتُ فِلْمَلاكِ ٱلْمَكَامِ مَعِي مَا هَٰذِهُ يَا سَيْدِي . جَيْنِ فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ لِي هٰذِهُ رِيَاحُ ٱلسُّهَا ۗ ٱلْأَرْبُمُ ٱلْتِي تَخْرُجُ مِنَ ٱلْوُقُوفِ أَمَامَ سَبِدِ ٱلأَرْضَ كُلِّهَا. بَكِيْكِ فَالْأَفْرَاسُ ٱلدُّهُمُ أَلْقِي فِيهَا خَرَجَتْ إِلَى أَدْضِ ٱلثَّمَالِ وَٱلْبِيضُ خَرَجَتْ خَلَقْهَا وَٱلنُّمْرُ خَرَجَتْ إِلَى أَرْضِ ٱلْجَنُوبِ ﷺ وَٱلْتَوِيَّةُ خَرَجَتْ وَطَلَبَتِ ٱلدُّهابَ لِتَجُولَ فِي ٱلْأَرْضِ. وَقَالَ ٱذْهَى وَجُولِي فِي ٱلْأَرْضِ خَبَالَتْ فِي ٱلْأَرْضِ . ﴿ يَعْجُ فَاهَا فِي وْكَلَّيْنِي قَائِلًا ٱنْظُرْ ۚ إِنَّ ٱلَّتِي خَرَجَتْ إِلَى أَرْضِ ٱلشَّمَالِ فَدْ أَدَاحَتْ رُوحِي فِي أَرْضِ اَلْشَهَالِ . ٢٢٤٤ وَكَانَت كَلَمَتُهُ الرَّبِّ إِنَّ فَايْلًا ٢٢٤٪ خُذْ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَلَّاءُ مِنْ حَلْدَايَ وَمِنْ طُوبِياً وَمِنْ مَدْعَيَا ٱلَّذِينَ أَوَّا مِنْ بَابِلَ وَهَلُمْ أَنْتَ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمِ وَٱدْخُلْ بَيْتَ يُوشِيًّا بْنِ صَفَنَهَا. ١٣٣٤ خَذْ فَضَةً وَذَهَا وَأَصْنَمْ يَتِهَانَا وَٱجْمَلُهَا عَلَى رَأْسِ يَشُوعَ أَبْنِ يُومَادَاقَ ٱلْكَامِنِ ٱلْسَلِيمِ ﷺ وَكَلِّمْتُ قَائِلًا هَٰكُذَا تَكُلُّمُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ قَائِلًا هُوَذَا ٱلرُّجُلُ ٱلَّذِي ٱشُّهُ ٱلنَّبِتُ إِنَّهُ يَبْتُ مِنْ ذَاتِهِ وَيَبْنِي هَيْكُلِّ ٱلرَّبِّ. ﴿ وَإِنْ يَبْنِي هَبْكَلَ ٱلأَبْ وَهُوَ يَحْبِلُ ٱلْجَلَالَ وَيَجْلِسُ وَيَشَلِّطُ عَلَى عَرْشِهِ وَٱلْكَاهِنُ أَيْمَا يُكُونُ عَلَى مَرْشِهِ وَمَشُورَةُ سَلَامٍ يَكُونُ بَيْهُما . عَنْ ﴿ وَأَشِيمَانَ تَكُونُ سِلَامٌ وَلطوبيا وَلِيَدَعْهَا وَلِمَ ثَنِ مَغَنْهَا تَذَكَارًا فِي هَهُكُلِ ٱلرُّبِّ. ﴿ وَإِلَّنِي ٱلْمِيدُونَ وَيَبْلُونَ فِي هَجْكُلِ الرَّبِّ فَتَطَمُّونَ أَنَّ دَبُّ الْجُنُودِ أَرْسَلَنِي إِلَكُمْ وَسَكُونُ ذَٰلِكَ إِن كُنتُمْ مَتَمُونَ مَوْتَ الرُّبِّ إِلْمِكُمْ بَهَاعًا

## ألفَصَلُ السَّابِعُ

عيد وقان في النّه الرابة في إلى ما ألميه أن كلمة الربّ كات إلى ذَكرا في الرابع من النّه اللّه النّه الذي هو كسل . هيد وكان أهل بَهْت إلى قد أرسَلُوا من مرافع وقان أهل بَهْت إلى قد أرسَلُوا من مرافع وقان أهل بَهْت إلى قد أرسَلُوا من النّه والمنه وقان أهل أنه المنت أنه في هذه ربّ المنود والمؤتن المنت في هذه النّه المنافع المنت أنه المنت في النّه المنت ا

على من المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة والمنطوا المنافرة والمراجم كل المنافرة والمراجم المن المنافرة المنافرة والمنتبع والمنافرة والمنتبع والمنافرة والمنتبع والمنافرة والمنتبع والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة

### ألفصل التامن

جَهُمْ وَكَانَتْ كَلِمَهُ رَبُ الْجُودِ قَالِمُ حِيْنِي مُكْفَا قَالَ رَبُّ الْجُودِ إِنِّي غِرْتُ عَلَى صَهُونَ غَيْرَةً غَظِيمَةً وَبَنْضَهِ عَظِيمٍ غِرْتُ مَلَيْهَا. ﴿ وَهُ لَا قَالَ ٱلرُّثُ إِلَى قَدُّ رَجَمْتُ إِلَى صِهْدُونَ وَسَأَسُكُنُ فِي وَسَعْلِ أُورَ شَلِيمَ فَنَدْتَى أُورَ شَلِيمُ مَدِينَةَ ٱلْحُقَ وَجَيْلُ رَبِّ ٱلْجُنُودِ ٱلْجَبَلَ ٱلْمُدِّسَ. ١٤٠ مَكَذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنَّ ٱلشُّوحَ وَٱلْجَارُ يَبُودُونَ يَسْكُنُونَ فِي سَاحَاتِ أُورَشَلِيمَ كُلُّ وَاحدِ بِيَدِهِ عَصَاهُ مِنْ صَعَرْةِ أَنْكِيو وَغَيْلُ مَا عَاتُ ٱلْمِينَةِ بَينَ وَبَلْتِ لِمُبُونَ فِي سَاحَتُهَا . وَهُمُ مُكُمَّا قَالَ دَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنْ عَمْرَ ٱلْأَمْرُ فِي عُوْدِ بَقِيتِ إِهٰذَا ٱلشَّعْدِ فِي تَكُ ٱلْأَيَّامُ ٱغَيْدُرُ فِي عَنِينَ أَيْنَا أَيْفُولُ دَبُّ ٱلْجُنُودِ . عِينَةٍ هَكَدًا قَالَ دَبُّ ٱلْجُنُودِهَا ٓ نَذَا أَخَلُصُ شَعْي مِنْ أَرْضَ الْمَثْرِقِ وَمِنْ أَرْضَ مَفْرِبِدِ النُّمْسِ فِيضِيِّ وَآتِي بِهِمْ فَيَسْحَنُونَ فِي وَسُط أُورِ شَلِيمَ وَيَكُونُونَ لِي شَمَّا وَٱلْحُونُ لَهُمْ إِلْمَا بِالْحَقِّ وَٱلْمَدْلُو . ﴿ يَهِمُ مُكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ لِتَنْشَدُدُ أَيدِيكُمْ أَيُّهَا السَّايمُونَ فِي هَدِهِ الْأَيَامِ هَذَا الْكَلامَ مِن أَفْوَاهِ الْأَنْبِيَّاد عَمْ أَسَى بَيْتُ رَبِ ٱلْخُودِ لِيْنَى ٱلْمِكِلُ . عَنْهُ قَبْلُ هَذِهِ ٱلْأَيَّامِ لَمْ تُكُنْ أَخْرَةُ لِلْبَصْرِ وَلَا أَخْرَةُ لِلْبَهَامِ وَلَاسَلامُ لِمَنْ خَرَجَ أَوْ دَخَلَ مِنَ الضِّيقِ وَقَدْ أَطْلَمْتُ جِيمَ ٱلْبَشْرِ ٱلْوَاحِدَ عَلَى قريبِهِ . عِينَ أَمَّا ٱلآنَ فَلَا أَعَامِلُ بَعْيَدَ مَنْ يَكَا فِي ٱلْأَيَام أَلْأُولَ يَفُولُ رَبُّ ٱلْخُودِ عِيْدٍ إِن يَكُونُ زَدَعُ سَلامٍ فَالْكُومُ يُنظِي غَرَهُ وَالْأَرْضُ تُعلى إِنَّا هَا وَالسُّمَّا أَشْعِلِي تَدَاهَا وَأُورَتُ بَيِّيَّةٌ هَذَا الشُّفِّ جِيمَ هٰذِهُ. عَلَيْهِ وَيُكُونُ أتكمُم كَمَا كُنْمُ لَنَةً فِي الْأَمْمِ مِا ٱلْ يَهُوذَا وَمَا ٱلْإِسْرَا ثِيلَ كَذَلِكَ أَغَامِتُكُمْ فَتَكُونِنَ يَرَكُمْ فَلا غَافُوا وَلُنَشَدُدُ أَيْدِيكُمْ ، ﴿ لَيُهِمْ فَإِنَّهُ مُكَذَا قَالَ وَبُّ ٱلْخُودِ كَا فَصَلْتُ أَنْ آتِيكُمْ بِالشِّرْ إِذْ أَسْخَلِنِي آ بَآوَكُمْ قَالَ رَبُّ ٱلْخُلُودِ وَلَمْ أَنْدَمُ عِنْ مُكَذَّلِكَ عُدْتُ فَتَصَدَّتْ فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَامِ أَنْ آتِيَ أُورَ شَلِيمَ وَآلَ يَبُوذَا بِالْمَيْرِ فَلا تَطَافُوا . ١٩١٥ وَهٰذِهُ هِيَ ٱلْأُمُودُ ٱلَّتِي تَصْنَعُونَهَا . كَلَمُوا كُلُّ وَاحِدٍ قَرِيبُهُ بِالْحَقِ وَأَخْرُوا فِي أَقِرَاكُمُ ٱلْحَقَّ وَحَكُمُ ٱلسُّلَامِ مِحْفِيْكِ وَلَا تُفَكِّرُوا شَرًّا فِي فُلُوبِكُمُ ٱلْوَاحِدُ عَلَى قَرِيبِهِ وَلَا تَحِيُّوا يَعِينَ الزُّودِ فَإِنْ هَٰذِهِ جِيمًا مَتُّمًّا يَقُولُ الرُّبُّ . عَلَيْهِ وَكَانَتْ إِلَى كَلِمَةُ رَبِّ الجُودِ قالِلا بهي مُكَفًّا قَالَ دَبْ ٱلْجُنُودِ إِنَّ سَوْمَ ٱلصَّرْ ٱلزَّاجِ وَسَوْمَ ٱلطَّاسِ وَسَوْمَ ٱلسَّاجِ وَسُومَ ٱلْمَاشِرِ سَيْكُونُ لِآلِ يَهُوذَا سُرُودًا وَفَرَحًا وَأَعْلَادًا طَيَّةٌ . فَأَحَبُوا ٱلْحَقُّ وَالسَّادَمَ. وَيُبِيرُ مُكَذَا قَالَ رَبُّ الْخُودِ سَيَأْتِي شُمُوبُ أَيْنَا وَسُكَانَ مُمُنْ كَتِيرَةِ عِينَ وَبَسِيرُ مُكُانُ الْوَاحِدَةِ إِلَى الْأَخْرَى قَائِلِينَ لِلْسِرْ سَيْرًا لِأَسْتِنْطَافِ وَجُهِ الزَّبْ وَالْتِسَكِ وَبُ ٱلْجُنُودِ وَأَنَا أَضِنَا أَسِيرُ . عِنْ عَالَيْ شُمُوبُ كَثِيرُونَ وَأَمْمُ أَقُولِنَا لِأَلْيَعَاسَ وَبَ ٱلْجُنُودِ فِي أُورَشَلِمَ وَٱسْتَمْطَافِ وَجُو ٱلَّتِ، عَلَيْهِ مَكْذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنَّهُ فِي يَكُ ٱلْأَيَّامِ سَيْمُ لَكُ عَمْرَهُ أَكْسِ مِنْ جِيعِ ٱلْبِنَّةِ ٱلْأَمْمِ بِلِنَّالِ إِلْمَانِ يَبُودُا قَالِينَ إِنَّا نَسِرُ مَعْكُمْ فَقَدْ تَعِنَا أَنَّ اللَّهُ مَعْكُمْ

# ألفَصَلُ آلتَّاسِعُ

وَ اللَّهِ وَوْ كَلِيمَةِ ٱلرَّبِ فِي أَرْضِ حَدْوَالْ وَدِمَشَقَ وَاحْتِهِ لِأَنَّ لِرَّبِّ عَيْنَ ٱلْإِنْسَان

وَكُلُّ أَسْلِطِ إِسْرًا لِيلَ. عِنْهِ وَفِي حَاةً أَيْسًا مُنَاجِبًا وَفِي صُودَ وَصَيْدُونَ فَإِنْهَا حَكِيمَةُ جِدًا. عِنْ مَعْ بَلْت سُورُ حِمْنَا لَمَا وَكَتَرَتِ ٱلْمِشْمَةَ كَالْتُرَابِ وَاللَّمْبَ كُلِّينِ الشُّوادِمِ . يُنهُمْ هُودًا السَّبِدُ عَلِكُما وَيَضْرِبُ فِي الْجُو فُدْرَتَهَا فَوْسَكُلْ بِالنَّادِ ، عِنْ يَكُونَ أَشْقَلُونَ أَفْقَافُ وَغَزَّةً فَتَتَوَجَّمُ جِدًّا وَعَثَّرُونَ فَإِنَّ أَنْتِظَارَهَا قَدْ أَخْرَاهَا وَيَهْكِ اللَّهِ مِن غَزَّةَ وَأَشْفَأُونَ لَا تُسكُن . عَلَيْ وَيَسكُن ٱلَّانِيمُ فِي أَشْدُود وَأَسْتَأْصِلُ زَهُوَ الْفَلْسَطِينِينَ، عِنْ وَأَزِيلُ دِماً وَمَنْ فِيهِ وَأَرْجَاسَهُ مِنْ مَيْن أَسْنَانه فَيْنِيُّ هُوَ أَيْمَا لِإِلْهَا وَيُكُونُ كُرَّعِيمٍ فِي يَهُوذَا وَتَحَكُونُ عَرُّونُ كَالْيُوسِيِّنَ. كالمُنْ وَأَعْلَمُ مُولَ بَيْتِي عَلَى ٱلْجُنْدِ عَلَى ٱلْجَائِزِ وَٱلْآئِبِ فَلَا يُرْأُ عَلَيْهِم مُعَيْزُم مِنْ بَسْدُ فَإِنِّي ٱلْآنَ وَأَيْتُ سَنِّيًّ ، ١٤٦٤ إِنْهِي جِدًّا يَا بِلْتَ صِنْدُونَ وَٱفْتِنَى يَا بِلْتَ أُورَ شَلِمَ هُوَذَا مَلَكُكِ بَأْتِيكِ صِدِيعًا تُخِلَصا وَدِيها رَاكِا عَلَى أَكَانِ وَجَسْ أَبْ أَكَانِ . عِنْ وَأَسْتَأْمِلُ ٱلْعَبَةَ مِن أَفَرَائِمَ وَأَخْسِلَ مِن أُودَعَلِمَ وَتُسْتَأْمُلُ فَوْسُ ٱلْيَتَالِ وَيَتَكُمُ بِالسَّلَامِ الْأُمَمِ وَيُكُونُ سُلْطَانَهُ مِنَ ٱلْجَرِ إِلَى ٱلْجَرِ وَمَنَ ٱلنَّهِرِ إِلَى أقاسى ٱلأَدْضِ . مِحْلِيْكِ وَبِدَمِ عَهْدِكِ أَنْتِ أَيْسَا أَطَلِقُ أَسْرَاكِ مِنَ ٱلْجُبِ ٱلَّذِي لَامَا ۚ فَهِ . كاللهُ إِذْ جِنُوا إِلَى ٱلْمُصَنِ يَا أَسْرَى ٱلرَّجَاءُ . أَيْوَمَ أُخِيرُ أَنِي أَدُدُ عَلَيْكِ صِنفَيْنِ. كاللَّهُ فَإِنِّي وَطِلْتُ يَبُوذَا قَوْسًا لِي وَمَلَاثُتُ أَفْرَانِيمَ سِهَدَامًا وَأَزُنْتُ بَنِيكِ يَا صَيْبُونَ عَلَ بَنِي يَلْوَانَ وَجَمَلَتْكِ كَسَيْفِ جَبَّادٍ . كَانْ إِنَّ ٱلزُّبُّ سَيَظَهُ عَلَيْمٍ وَسَهُمُهُ يَخْرُخ كَا لَهُزَق وَالسِّيدُ ٱلرُّبُّ يَنْحُ فِي ٱلْبُوقِ وَيُطَلِق فِي زَوَاهِمِ ٱلْجُنُوبِ . عَيْنَ إِرَبُّ ٱلْجُنُودِ يَسْفُرُهُمْ فَيَا كُلُونَ وَيَدُوسُونَ حِبَارَةَ ٱلِقَلاعِ وَيَشْرَ يُونَ وَيُجَالِونَ كَامِنَ ٱلْخُمْرِ وَعَتَلُونَ كَالْهِامِ وَكُرُواْمِا اللَّهُ عِنْ يَعْلَيْهِمْ وَالرَّبِ اللَّهُمْ مُعْلِمُهُمْ فِي ذَٰ إِنَّ الْوَرِمِ كُنْمَ شَمْهِ لِأَنْ حِسَادَةَ مُكَرَّمَةً وَأَتَعِ عَلَى أَدْنِهِ . ﴿ وَيَهِمْ فَإِنَّهُ مَا الطَّيْبُ الَّذِي لَهُ وَمَا ٱلْحَسَنُ . يُرُّ ٱلْغَالَدِينَ وَٱلسَّلَافُ ٱلَّتِي ثُنْيِتُ ٱلْمَدَارَى

### ألفضل العاثير

كان أَطْلُوا مِنَ الرَّبِ الْمَلَرَ فِي أَوَانِ الْوَلِي فَلَيْنِي الرَّبُّ الصُّواعِيِّ وَيَرْزَقُهُم مَطَرّ ٱلْوَيْلِ وَكُلُّ وَاحِدِ عُشَا فِي ٱلصَّحْرَا : عَنْهِ قَالَ ٱلدَّافِيمَ إِنَّا يَكُلُّمُونَ بِٱلْبَاطِل وَالْمَرْأَفِينَ يَرُونَ الزُّودَ وَيَتَكَلُّمُونَ إِلْسَلامِ كَلَابَةِ وَلِيَزُّونَ عَبًّا . لِذَلِكَ ارْتَحَلُّوا كَتَمَمَ وَأَعْنِتُوا إِذْ لَمْ يَكُنْ رَامٍ · ﴿ يَكِينِينَ فَاضْعَرَمَ غَضِّي عَلَى ٱلزُّعَاةِ وَٱفْتَقَدْتُ الشُّيوسَ. إنَّ رَبُّ ٱلْجُنُودِ قَدِ أَفْتَدَ قَطِيمُ آلَ يَهُوذَا وَجَلَّهُمْ كَفَرَسِ جَلَالِهِ فِي ٱلْيَتَالِ. عَنْهُ الرَّاوِيَةُ وَمِنْهُ ٱلْوَيْدُ وَمِنْهُ قَوْسُ ٱلْمِنَالِ وَمِنْهُ يَخْرُجُ كُلِّ أُمْتَخِرَ جِبِما . ﴿ يَهُو وَيَكُونُونَ كَالْجُبَايِرَةُ ٱلدَّائِسِينَ فِي طِينِ الشَّوَادِعِ فِي ٱلْتِئَالِ وَيُقَاتِلُونَ لِأَنَّ ٱلرَّبِ مَهُمْ فَفِزْى دَاكِهُو الخل ، الما وأويد آل يَهُوذا وَأَخَلَمُ آلَ لُوسْتَ وَأَعِدْهُمْ لِأَنِّي وَعِنْهُمْ فَكُوْفَنَ كَأَلِي لَمُ الْعَسِمِ لِآلِي أَنَا ٱلْبُ إِلَهُمْ فَأَسْفِيهُمْ . عَيْنَجُ: ويُحُوفَنَ كَجَارِيَةُ أَمْرَانِيمَ وَتَفْرُحُ فَلُوبِهِمْ كَمَا مِنَ ٱلْمَنْ وَيَرَى بَلُوهُمْ وَيَفَرَخُونَ وَتَبْتَعِ فَلُوبِهُمْ بِالرَّبْ عَنْ أَسْرِ لَمْمُ وَأَغْمُمُمُ لأَنِّي أَخْدَيْهُمْ وَيَكُثُرُونَ كَا كُثُرُوا. عَمْ وَأَدْرَعُمْ بِينَ ٱلشُّنُوبِ وَيَذَكُّرُونِتِي فِي ٱلْأَقَامِي وَيُحَيُّونَ مَمَ يَنْهِمْ وَيَرْجِنُونَ • ﴿ إِنِّي وَأَعِيدُهُمُ ين أَرْضِ مِصْرَ وَأَجْمُهُمْ مِنْ أَشُورٌ وَآتِي بِهِمْ إِلَى أَرْضِ جِلْعَادَ وَلْبُسَانَ وَلَا يُوجَدُ لَمْم مَكَانُ يَسَمُهُمْ . ١٤ \$ وَتُجَازُ فِي الْجَرِ عَندَ الْعَبْقِ وَيَعْرَبُ الْأَمْوَاجَ فِي الْجَرِ وَتَجِتْ أَعَاقَ النَّمْرُ وَكُنْفَسُ دَهُو أَشُودَ وَيَرُولُ سَوْجُانُ مِصْرَ . عَيْنِيْ وَأَوْيَنْهُمْ بِالرب وَمَا مِنْ يَعْمِلُ ٱلرَّبِّ

# ألفضل الحلاي عشر

جَيْنَةٍ إِنْمَ يَا لَبَانَ أَوْاَلِكَ وَلَمَا كُلُ الْأَرْاَدُوْلَةَ . هِيهِ وَلِيلَ أَيُّهَا السَّرُوَ فِإِنَّ الْأَرْرَ فَدَ سَمَعًا لِأَنْ أَلْطَلَمَا مَنْ فَرَرُوا وَلُولِ يَا بَلُّوطَ بَاعْلَنْ فَإِنَّ الْفَالِمَ الْفِينَةَ مَذ يُمِينَةٍ سَوْتُ وَلَوْالِ الْفَالَةِ لِأَنْ عَطَيْنَا لِمَا قَدْ صَعْتَ . سَوْتُ وَقُول الْفَيْفَ لَلَهِ .

### ألفضل آلثالث عَثَرَ

عِيْدٍ في ذلك الذم يكون بنام منشئ ليت داوة والمستحان أو تسليم الحيلة والمسلمة والمستحد ويشاء المسلمة والمسلمة والمسلمة والمستحد والمستحدد والمستحد

# ألْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

يه ﴿ مَا إِنْ يَوَمَا لِلرَبِ إِلَيْ فَيُضَمَّ سَلَكِ فِي وَسَعِكِ ﴿ يَهِمَ كُلُّ الْأَمْرِ عَلَى أُورَعُلِمَ قَوْمَنْ المَدِيثَةُ وَقُبُ بِمُوتِمْ وَقُمَّا إِنْسَاوَهُمْ وَتَحْرَجُ مِسْفَ الْمُدِيّةِ إِل الْجُلامَ لَيَنْ لَا تَنْفُرِضُ بَفِيَّةُ ٱلشَّفِينِ مِنْ ٱلْمِينَةِ . وَيَعْلِ وَتَخْرُجُ ٱلرَّبُّ وَخَادِبُ تَكَ ٱلْإُمَمَ كَمَّا حَارَبَ فِي يَوْمِ ٱلْهِيَّالِ . عِنْهِ وَتَقِفْ قَدْمَاهُ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ عَلَى جَبَلِ ٱلزُّيُونِ الَّذِي قُبَالَةَ أُودَشَلِمَ مِنَ ٱلشَّرْقِ فَيَنْفَقُ جَبَلُ ٱلزَّيْونِ مِنْ يَعْفِهِ نَحْوَ ٱلشُّرْقَ وَتُمْوَ ٱلْغَرْبِ وَادِيا عَظِيًّا جِدًّا وَيَنْصِلُ بِعَثْ ٱلْجَبَلِ إِلَى ٱلشَّمَالِ وَصَفَهُ إِلَى ٱلْجُنُوبِ. كَنْ وَمَهْرُ بُونَ إِلَى وَدِي أَلِجَالِ لِأَنْ وَادِيَ أَلِجَالِ يَلْتَعِي إِلَى آصَلَ. تَهْرُ يُونَ كَمَا حَرَيْثُمْ مِنَ ٱلْأَزْلَةِ فِي أَيَامٍ عُزَيًّا مَلِكِ يَهُوذَا وَيَأْتِي ٱلزُّبُّ إِلَى وَجِيمُ ٱلْتِسْبِينَ مَعَهُ. المنه وَفِي دَلِكَ ٱلْيُومِ لَا يَكُونُ فُورُ بَلْ فُرُّ وَجَلِيدٌ. ١٠٠ وَيَكُونُ وَمُ وَهُوَ مَنْلُومُ عِندَ ٱلرَّبِ لَيْسَ جَهَادِ وَلَا لَيْلِ مِلْ يَكُونُ وَقُتَ ٱلْمَنَاءَ فُودٌ. ٢٢٠ وَبَكُونُ فِي ذَلِكَ أَنْوَمِ أَنَّ مَاهَا حَبَّةً تَغَرُّجُ مِنْ أُورَشَلِيمَ نِسَنُهَا إِلَى الْبَغِرِ الشَّرْقِ وَصَنْهَا إِلَى الْجَر ٱلْمَرْبِيِّ وَتُكُونُ سَيْنَا وَشِيَّاتُهُ . عِنْ ﴿ وَيُكُونُ ٱلرَّبِّ مَلِكًا عَلَى ٱلْأَزْضُ كَلِهَا وَفي ذلِكَ أَلْوُمْ يَكُونُ دَبُّ وَاحِدُ وَأَنْهُ وَاحِدُ . عَنْهِ وَزَجِمْ جَعِمُ ٱلْأَدْضِ حَتَّى ٱلْفَوْدُ مِنْ جَبَّ إِلَى وِمُونَ فِي جُنُوبِ أُورَشَلِيمَ وَوَتَنَهُمْ وَنُسْكُنُ فِي مَكَانِهَا مِنْ أَلِبِ بَلْكِينَ إِلَى مُوسِم ٱلْكِبِ ٱلْأُولِ وَ إِلَى بَابِ ٱلرَّوَايَّا وَمِن يُرْجِ حَنَيْنِلَ إِلَى مَنَاسِرِ ٱلْمِلِثِ ﴿ يَعْلَمُ وَسَكُنُونَ فِيهَا وَلَا يُكُونُ إِبِسَالُ مِنْ بَعْدُ تُصْمَرُ أُورَشَلِيمُ بِالْأَمْنِ . عِينَ وَهْنِهُ هِي السَّرْبَةُ اللَّي يَعْرِبُ مِهَا ٱلرَّبُ جِمِعَ ٱلشُّمُوبِ ٱلَّذِينَ تَحَدُّدُوا عَلَى أُورَقَلِيمَ . لَلْوَمُهُمْ تَذُوبُ وَهُمَّ وَاقِنُونَ عَلَى أَدْخِلِهِمْ وَعُونُهُمْ تَذُوبُ فِي وَقُوبِهَا وَأَلْسِتُهُمْ تَذُوبُ فِي أَفْوَلِهِمْ كالله وَفَي ذَلِكَ أَنُوم مِكُونُ مِنَ ٱلرَّبِ أَصْطِرَابٌ عَظِيمٌ فِيهِمْ فَهِيكُ ٱلْوَاحِدُ بَدَ مَاجِهِ فَتَلْمِينُ يَدُهُ يِدِ مَاجِهِ . عَنْ وَيَهُوذَا أَضَا كِاللَّ فِي أُورَشَلِمَ وَكُمْمَ زَوَةُ جِيمِ الْأَمْمِ مِنْ حَوْلِهَا الدَّهَا وَالْهِنَّةُ وَاللّابِسُ بِكَثْرَةِ عَظِيّةً . ١٢٠٠ وَمُكَمَا أَكُونُ صَرِّبَةُ ٱلْفَرْسِ وَٱلْنِلْ وَٱلْجَلْلِ وَٱلْجِلَادِ وَسَائِرِ ٱلْبَائِمِ ٱلْتِي فِي هٰذِهِ ٱلْمُسْكَرَاتِ تُكُونُ كَيْكَ ٱلشِّرَةِ . \$ إلا أمر المَّاكِلُ الَّذِينَ أَنِيَ عَلَيْهِم مِن جِيعِ الْأَمَمِ الْعَادِمِينَ عَلَى أُورَشَلِيمَ يَصْعَدُونَ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ لِيَسْمُدُوا الْمَلْكِ رَبِّ أَكْبُودِ وَلَكْمَدُوا عَدَ الْمَقَالَ. كَانَا وَكُونُ أَنْ جَمِ الَّذِينَ لَا يَسْمَدُونَ مِنْ عَشَارُ ٱلْأَرْضِ إِلَّى أُورَشُلَيمَ لِيَسْجُدُوا فِمَاكِ رَبِ ٱلْخُنُودِ لَا يَنْزِلْ عَلَيْهِمْ مَعَلَ . عِنْنَا وَعَشْرَةُ مِصْرَ أِنْ كَانَتْ لَا تُصْدَدُ وَلَا تَأْتِي تَنْكُما الطَّرْبَةُ الَّتِي مَشْرِبُ مِا أَرَّبُ الْأَمْمَ الَّذِينَ لَا يَصْعَدُونَ لِيكِيدُوا عبد المظال.

ٱلأَدْدُنِ قَدْ دُمِّرَ . جِهِيمٍ مُكْذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَيْ ٱلْأَغْتُمِ ٱلْفَتْلِ عَلَيْكِمْ ٱلَّذِينَ مَعْظُمُ مَاكِكُوهُمْ وَلَا يُعَاقِبُونَ وَكُلُّ مَنْ يَبِيعُهُمْ يَقُولُ تَبَازَكُ ٱلرُّبُّ فَإِنِّي قَدِ ٱسْتَنْتَبُ وَدُعاتُهُمْ لَا يُشْغُونَ عَلِيهِمْ. وَ إِنْ إِنَا أَيْسَالًا أَشْفَى مِنْ بَعْدُ عَلَى سُحَتَانِ الْأَرْضَ يَعُولُ ٱلرَّاثُ إِن هَا آنَذَا أَسَلَمُ ٱلْنِشَرِ كُلُ وَاحدِ إِلَى يَدِ صَاحبِهِ وَإِلَى يَدِ مَلِكَهِ فَيضر بُونَ الأَدْضَ ولا أنهذ مِن أيديهم . ويهج فرعيت عَنمَ النَّف ل رعيت بالني النَّم وأخذت لي عَسَوَيْنَ فَعَيْتُ الْوَاحْدَةَ نَعْمَةً وَتَعْتُ الْأَغْرَى حِبَالَ وَوَعَيْتُ أَنْفَمَ عِلْيِ وَأَبَلْتُ ٱلْأَعَاةَ ٱلْكَلَاثَةَ فِي شَهْرٍ وَاجِدٍ. إِنَّ نَفْسِي صَجِرَتْ مِنْهُمْ وَنُفُوسَهُمْ أَيْضًا سَيْسَتْ بنِي. كان وَفَاتُ إِنِّي لَا أَزْعَاكُمْ فَمْنَ يَمْتُ فَلَيْتُ وَمَنْ نُخْذَلَ فَلَيْغَذَلُ وَٱلْبَقَّةُ طَلَّاحَشُّلْ بَشْنُهَا خَمْ بَسْسَ. ﴿ يَهِيْكِ وَأَخَذَتْ عَصَايَ نِسْةَ وَشَقَتْهَا لِأَنْفُضَ عَبْدِيَ ٱلَّذِي بَنَّةُ مَمْ يَجِيمِ ٱلشُّمُوبِ. عَنْ فَيْضَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَهَكَذَا عَلَمَ بَالِسُو ٱلْنَمْ إِلْمُ الْفَعْلُونَ لِنَهِي أَنْهَا كُلِمَةُ ٱلرُّبِّ. يَكُنُّكُمْ وَقَلْتُ لَمُّمْ إِنْ حَسْنَ فِي غُيُونَكُمْ فَهَا وَالْحَرَقِ وَإِلَّا فَأَنْسَنُهُ اللَّهُ وَذُنُّوا أَخِرَ فَي ثَلَا مِنْ مِنْ أَلْعَنَّة أَ عِنْكِ فَقَالَ لِي ٱلزَّفَّ أَلْهَا إِلَى ٱلْحُوَّافِ غُنَا كُرِعًا تُمُونِي بِهِ . فَأَخَذَتَ الثَلاثِينَ مِنَ الْمِشْةِ وَالنَيْمَا فِي بَيْتِ الرَّبِ إِلَى الْحُرَّافِ، وَمُنْفُتُ عَمَانِي ٱلْأَخْرَى حِبَالِ لِأَنْفُضَ ٱلْإِخَاءَ بَيْنَ يَهُوذَا وَإِسْرَائِسِلَ . وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْ قَدْ لَكَ أَدْوَاتِ رَاعِ أَخْنَى عِلْهِ فَلَا نَفَا أَقِيمُ رَاعِيا فِي الأَرْضَ لَا يَفْتُدُ الْخُذُولَ وَلَا يَطِلْ الْمُطْرُودَ وَلَا يَغِيْرُ الْمُكْسُورَ وَلَا يُرَبِّي الْقَائمَ بَلْ مَا كُلُ خَمَ ٱلسَّمَانِ وَيَهْنِمُ أَطْلَامُهَا \* عَيْلِي وَيلُ لِلرَّائِي ٱلْفَسْلِ ٱلَّذِي يُهْمِلُ ٱلْفَتَمَ سَيْكُونَ الْسُيْفُ عَلَى فِرَاعِ وَعَلَى عَيْدِ الْمِنْيُ فَتَيْسُ فِرَاعُهُ لِيسًا وَتَكِلُّ عَيْهُ ٱلْمِنْي

### ألفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

ي وَوْ كُلَّهُ وَارْبَ عَلَى إِسْرَائِيلَ. يَقُولُ الرَّبِّ بَاسِطُ النَّهَ مُؤْسَنُ الأَرْضِ جَابِلْ رُوح ٱلْإِنْسَانِ فِيهِ . عِنْ هُمَا آنَذَا أَجْمَلُ أُورَشَلِيمَ عَنَبَةَ زَنُّم لِجَيم ٱلشُّمُوب مِنْ حَوْلُهَا وَيَهُوذَا أَيْمًا يَحْدُونُ فِي الْخُصَارِ عَلَى أُورَشَلِيمَ . عَيْدٍ وَفِي ذَلِكَ أَلُوم أَجْمَلُ أُودَشَلِيمَ حَجَرَ دَبِيعَةٍ يَجْمِيعِ ٱلشُّمُوبِ فَكُلُّ مَن يَحْلِلُا يُنْفَقُّ شَفًّا وَيَجَمِعُ عَلَيْهَا جَعِيمُ أَمْمِ ٱلْأَرْضُ. ٢٠٠ فِي فَا ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ يَقُولُ ٱلرُّبُّ أَضْرِبٌ كُلُّ فَرَسِ بِٱلْمَيْرَةِ وَدَاكِيّة بِالْجُنُونِ وَأَنْتُمْ عَيْنًا عَلَى آلويَهُوذَا وَأَشْرِبُ جِمِعَ خَلِ الشُّمُوبِ بِالْمَنَى، عَيْن مَتْولْ زْمَا أَيُوفَا فِي قُلُوبِهِمْ إِنَّ سُكُانَ أُورَشَلِمَ قُومٌ لِي يَبِ ٱلْخُلُودِ إِلْهِمٍ . عَلَيْ فِي ذَاكَ ٱلْيَوْمِ أَجْمَلُ ذُعَمَا يَهُوذَا كُمُسْمَوْقَدِ ثَارِ فِي ٱلْحَلْبِ وَكَمِسْمَل ثَارِ فِي ٱلْكُدْس فَيَا كُلُونَ عَنِ ٱلْيَهِنِ وَعَنِ ٱلْيَسَارِ جَمِعَ الشُّمُوبِ مِن حَوْلِهِمْ وَتَشُودُ أَورَشُلِمُ لُسَّكُنَّ فِي مَكَانَهَا بِأُورْشَلِيمَ ، عِينَ وَمُخَلِّمُ ٱلرَّبُّ أَخْرِيَةً يَهُوذَا كَا فِي ٱلْأَوْلِ لِلْلاَ يَتَمَاظَمَ ٱفْتِفَارْ بَلِت وَاوْدَ وَأَفْخُوارْ سَاكِن أُورْشَلْمَ عَلَى يَهُودًا . عَيْجِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ يَسْتُرُ ٱلرَّبُّ سُكَّانَ أُورَشَلِيمَ وَيُكُونُ أَلْمَارُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْم كَمَاوْدَ وَيُكُونُ بَيْتُ دَاوْدَ مِثْلَ آفِهِ مِثْلَ مَـ اللَّهِ اللَّهِ أَمَامُهُ . يَحِيجُ وَيُكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنِي أَلْتَسِنُ تَلْمِيرَ جِيمِ الْأُمْمِ أَلْمَادِمِينَ عَلَى أُورَشَلِيمَ عَلَيْهِ وَأَفِيضُ عَلَى بَيْتِ دَاوُدَ وَعَلَى سُكَانِ أُورَشَلِيمَ رُوحَ التِّمْـةَ وَالتُضَرُّعَاتِ فَيَنْظُرُونَ إِنَّ أَنَا الَّذِي طَمَنُوهُ وَيُوحُونَ عَلَيْهِ كَمَّا يُناحُ عَلَى الْوَحِيدِ وَيَشْجُمُونَ طَلْبِهِ كَمَا يُنْجُمُ عَلَى ٱلْكِرْدِ ، ﴿ لَالْكِيرُ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمِ يَسْظُمُ ٱلنَّوْحُ فِي أُورَشَلِيمَ كَتَوْجِ هَمَدُورُونَ فِي بَلْمَتِ عَبِدُونَ ١١٨ وَتَنُوحُ ٱلْأَرْضُ كُلُّ عَشِيرَةٍ عَلَى جِدْتِهَا عَشِيرَةُ بَيْتِ دَاوُدَ عَلَى حِدْتِهَا وَنِسَآوَاهُمْ عَلَى حِدْتِهِنَّ وَعَشِيرَةُ بَيْتِ مَا كَانَ عَلَى حدّتها وَنَـٰٱوْلُهُمْ عَلَى حِنْتِينَ ﴿ لَا لِكُنْ وَعَشِيرَةً بَيْتِ لَاوِيَ عَلَى حِدْتِهَا وَنِـٰٱوْلُهُمْ عَلَى حِدْتَهَنَّ وَعَشِيرَةُ شِمْعِي عَلَى حِسْبَهَا وَسَأَوْلُهُمْ عَلَى حِسْبَهِنَّ ٢٢٥ وَسَالُو ٱلْسَثَارُ ٱلْلَاقِيبَ كُلُّ عشيرة على حدتها وناآوهم على حدتهن

على هذا مُسِيدُ عَلَيكَ مِصْرَ وَعَلِيكَ جِمِعِ الأَمْمِ الَّذِينَ لَا مُسَمَدُونَ لِيَسَدُوا عِنَدُ الْطَالَ ، هيره في ذلك النّهِ يَكُونُ عَلَى جَلاجِلِ الخَيلِ فَعَنْ الرَّبِ وَالْمُعُودُ فِي بَهْتِ الرَّبِ تُكُونُ كَالْجُلَعَ أَمْمَ الذَّتِجَ عِلَيْ كِلَّ كُلُّ فِيدُ بِنِ أُودَئِيمَ وَفِي يَهُونَا تُكُونُ فُنسَا لِرَبِ المُنْهُودَ وَجِعُ التَّاجِينَ إَنْوَنَ وَلِمُنْوَانَ مِنَا وَخَلِمُونَ فِيهَا وَلا بُكُونُ بَعْدُ كَنْمَانِ فَي بَهْتِ رَبِّهِ الْمُؤْدِ فِي ذَلِكَ الْزِيرِ

# بُولَةٌ مَلَاخِيَ

### ألفصل الأول

كان وَوُكَ كَلِمَةِ ٱلْآبِ إِلَى إِسْرَائِلَ عَلَى لِسَانِ مَلَاخِيَ . كَانَ أَخْيَتُكُمْ قَالَ ٱرْبُ وَتَفُولُونَ مَ أَحْيَلْتَا اللِّسَ عِيسُواخًا لِنَفُوبَ يَفُولُ ٱلرَّبُّ وَقَدْ أَحْيَتُ يَفُوبَ كاللهُ وَأَبْغَضْتُ عِيدُوْ وَجَلَتُ جِبَالَهُ مُسْتَوْحِشَـةً وَمِيرَاتُهُ لِبَنَاتِ آوَى الْبَرَّئِيرَ ، عِيْدٍ إِنْ قَالَ أَدْمُ قَدِ الْخَطَيْنَا كُونَ سَنْمُوهُ وَنَيْنِي ٱلْأَمْرِيَّةَ فَهُكَا قَالَ رَبُّ ٱلْمُؤْدِ هُمْ يَنْفُونَ وَأَنَا أَهُدِمُ وَيُلْتَوْنَ غُمْمَ الثَّلَقِ وَالصَّبْ أَلَّذِي عَنِبَ الرَّبُّ طَلْي إِلَى الأَبْدِ. عَنْ فَرَى عُوْنَكُمْ وَتَعُولُونَ الْتَعَلُّم ٱلَّابُ يَمَا وَلَهُ غُنُومَ إِسْرَائِيلَ . عَنْ الاِئنَ يُكْرِمُ أَبَاهُ وَٱلْمَبْدُ يُكُرِمُ سَيْدَهُ فَإِنْ كُنْتُ أَمَّا أَبَّا فَأَيْنَ كُرَامَتِي وَإِنْ كُنْتُ سَيِّدًا فَأَيْنَ عَالِيقِ قَالَ لَكُمْ رَبُّ ٱلْجُنُودِ أَيُّهَا ٱلْكَمَنَّةُ ٱلْمُزْمَرُونَ ٱسْمِي . وَتَعْوِلُونَ مِ ٱلْدَرَّيَّا أَتَمَكُ . كَذِي إِلَّهُمْ مُعْرَبُونَ عَلَى مَذْبَى خِبْزًا لَجِهَا . وَتَعُولُونَ مَ تَجْسُنَاكَ . بِعُولِكُمْ إِنَّ مَا يْمَةُ ٱلَّابِ مُزْدَرَاةً \* عِنْهُ إِذَا قَرَّاتُمُ ٱلْأَخْمَى ذَبِيَّةً أَطْلِسَ ذَلِكَ شَرًّا . وَإِذَا قَرَّتُهُمْ ٱلْأَمْرَجُ وَالسَّيْمُ أَطْلِسَ ذَلِكَ شَرًّا. قَرَّهُ لِحَاكِكَ أَخَرْضَى عَلْكَ أَوْيَقُبُلُ وَجُكَ قَالَ رَبُّ الْجُودِ ، عِنْهِمْ قَالَانَ أَسْتَمْطُوا وَجْهَ أَلَهُ لِيَرَأْفَ بِنَاقِلُ هَذَا قَدْ كَانَ مِنْ أَيْدِيكُمْ ۚ أَلَمَّهُ يَقَبَّلُ وُجُوهُكُمْ قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ ، ﴿ يَنْهُمُ مَنْ فِيكُمْ يُنْلِنُ ٱلْأَتِرَابَ أَوْ يُعِيدُ كَادَ مَذْهَى عَبَّانًا . إِنِّي لَامْسَرَّةَ فِي بِكُمْ ظَالَ رَبُّ الْجُنُودِ وَلَا أَدْضَى تَصْدِمَةً مِنْ أَيْدِيكُمْ عَلَيْكُ لِأَنْهُ مِنْ مَشْرِقِ الْخُمْسِ إِلَى مَنْمِ بِسَا آنِي عَظِيمٌ فِي الْأَمْرِ وَفِي كُلّ مَكَ أَن تُشَكَّرُ وَمُعَرِّبُ لِأَنِي تَعْمِيَةً طَلَعِرَةً لِأَنْ أَنِي غَلِيمٌ فِي الْأَسْمِ قَالَ وَبُّ الْجُودِ. عِنْهِ أَمَّا أَنْمُ عَدَلْتُسُوهُ بِعَوْلِكُمْ إِنْ مَا نِعَةً الْرَبِّ مُعْمَسَةً وَقُرْتَهَا طَامُ مُزْدَرَى . عَلَيْهِ وَقُلْتُمْ هُوْذًا ثَمْ تَسَبَأُ وَلَفَتُمْ فِيهِ قَالَ رَبُّ ٱلْخُودِ وَأَتَيْتُمْ بِالنَّمُوبِ وَٱلْأَغْرَجِ وَٱلسُّنِيمِ وَقَرَّبُمُ ٱلتُّسْدِمَةَ أَفَادْمَنَى بِهَا مِنْ أَيْدِيكُمْ قَالَ ٱلرَّبْ. كُلُكُ لَلُونُ ٱلْمَاكِرُ ٱلَّذِي عَنْدُ فِي تَعْلِيهِ ذَكُّ وَهُوَ يَنْذِدُ وَيَدْبَحُ السَّيْدِمَا هُوَ فاسِدٌ وَإِنِّي مَلِكُ عَظِيمٌ كَالَ دَبُّ أَلْخُودِ وَآتِي مَيِبٌ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

والآن إلكم المين الوسية الميالات المناه الذي المناه المنا

عليه النس أن واحد بليسنا النس إله واحد خلقا . فلم تعدّد الواحد لم يسب المدال ا

### ألفضل الثالث

عِمْنَةُ مُأْنَفًا مُرْسِلُ مَلَاكِي فَيْبَى ٱلطَّرِينَ أَمَايِ وَقُوْمُتِ بَأَتِي إِلَى مَمْكُلِهِ ٱلسَّسِيدُ أَلْتِي تَلْتَسِنُونَهُ وَمَلَاكُ ٱلْمُسْدِ ٱلَّذِي تُرْتَعْنُونَ بِهِ ﴿ هَا إِنَّهُ آمْنِ قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ . كَلْنَهُ اللَّهُ مَنْ يَعْتَمِلُ قَوْمَ عَيِيهِ وَمَنْ يَقُومُ عِنْدَ ظَهُودِهِ فَإِنَّهُ مِثْلُ قَادِ النَّحِيسِ وْكَاشْتَلَوْ ٱلْتَمَالِينَ. ﴿ يَهِينِهِ فَيَلِسُ مُعَمَا وَلَيْهَا ٱلْمِشَةَ فَيْنَيْ بَنِي لَادِي وَيُعَيِّيهِم كَالْمُعْب وَٱلْمَشَّةِ فَيْكُونُونَ لِرَّبِّ مُثَرِّينِ تَعْلِيمَةً بِالْبِرِّ. ١٠٠٥ وَتَكُونُ تَقْلِيمَةٌ يَهُوذَا وَأُورَ شَلِيمَ مُرْضِةٌ لِلرَّبِ كَأَيَّامِ النَّمْرِ وَكَالْسِينَ النَّدِيَةِ ، عَيْنِيْ وَأَمْرُبُ مِنْكُمْ لِلْسخم وَأَكُونُ شَاهِمًا سَرِيعًا عَلَى ٱلْمُتَفَاعِينَ وَٱلْقَاسِقِينَ وَٱلْحَالِقِينَ زُورًا وَٱلطَّالِينَ ٱلْأَجِيرَ فِي أَمْرَةِ وَٱلْأَرْمَةَ وَالْيَهِمَ وَعَلَى الَّذِينَ يَسُلُونَ الْفَرِيبَ وَلَا يَغْذَوْنِي قَالَ رَبُّ ٱلْجُنودِ. عِيْهُ وَإِنَّ أَوَالَبُ لَا أَنْسَيْرُ وَأَنْهُ إِلَيْنِ يُتَفُوبَ لَمْ تَفْتُوا . عَنْهُ مِنْ أَيَّم آبَائِكُمْ نِعْمُ عَن دُسُومِ وَلَمْ تَعْفَوْهَا . وَهُوا إِلَّ أَنْ عَلْسَعُمْ قَالَ دَبُّ ٱلْمُؤدِ وَتَعُولُونَ مَ تُحُوبُ . يَعِيْعِ أَيسُلُ الْنِشَرُ اللهُ فَإِنْكُمْ سَتَغُونِ . وَتَعُولُونَ مَلاَ سَلِنَاكَ الْشَلُودَ وَالْتَرَابِينَ . يَعِينِهِ مَدْ لَينَمْ لَنَا ثُمَّ النَّمْ تَسْلُونِي أَنْمُ الأَمَّة عَلَى . كانتكا حَلُوا جَيمَ ٱلْمُشُودِ إِلَى يَيْتِ أَيْرُانَةِ لِكُونَ فِي بَيْقِ طَلَمُ وَحَرَّوْنِي بِذَٰلِكَ قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ أَلَا أَفْعُ لَكُمْ كُوى السَّاةَ وَأَفِيضَ مَلْحَكُمْ وَكُمَّ حَقَّ لَا وُسَعَ \$ الله وَأَذَهُمُ لِأَحْلِكُمُ ٱلْآحِيلَ فَلا يُنْسِدُ لَكُمْ ثَمْرُ الْأَرْضِ وَلَا يُكُونَ لَكُمُ ٱلْكُرْمُ عَبُّهَا فِي الْحُسُلُومَالُ رَبُّ الْخُودِ . عَلَيْهِ فَتَبْطِكُمْ جِعِ ٱلْأَمْرِ لِأَثْكُمْ أَعْلِمُونَ أَزْمَنَا شَهِيَّةً قَالَ رَبُّ ٱلْخُودِ و عِلْيُهِ لَقَدِ ٱشْتَمَّتْ عَلَى ٱقْوَالْكُمْ قَالَ ٱلرَّبُّ. المنه وتَعُولُونَ مَ تَكَلَّمنَا عَلَكَ . إِنَّكُمْ ظُمْمُ حَادَةُ اللَّهِ لِمِللَّةٌ وَمَا أَنْفَتُ فِي حَفِظًا عَنْوطَاتِهِ وَفِي مَشْبِنَا لِلِلْمَادِ أَمَامَ رَبِّ ٱلْجُنُودِ . عَنْهِ وَٱلْآنَ وَإِنَّا مَنْهِ الْمُتَكِّينَ فَإِنَّ مَانِي ٱلْنَفَاقِ مَّدِ ٱلْبَنَوَا . حَرُّ وَاللَّهُ وَخَبُوا . ١٤٤٥ حِلْلِدُ تُكُمُّ عَالِنُو ٱلرَّبِ ٱلْوَاحدُ مَعَ مَاجِهِ وَأَمْنَى الرُّبُّ وَيَعِ وَكُتِبُ كِتَابُ تَذَكِّ وَأَمْلَ عَلَانِي الرَّبِّ الْمُقْكُم بنَ نِي أَنْفِ وَ يَا مَا أَنْ أَسَكُونُونَ غَاسَّةً فِي قَالَ زَبُّ ٱلْخُودِ يَامُ أَغَلُ وَأَشْفِقُ طَلِّيعُ كَمَّا يُضْفِقُ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى آدِيهِ أَلَّذِي يَخْدُمُهُ ﴿ لَيْهِمُ الْتَسْفِيقِ ۚ فَتُحُونُونَ وَتُمْيَؤُونَ بَيْنَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْنَافِقَ بَيْنَ ٱلَّذِي يَسُدُ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي لَا يَسْدُدُهُ

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

عِيْدٍ فَإِنْهُ هُوذًا أَنِي الْهُومُ الْفَسْطُرُمُ كَالْتُؤْدِ فَكُونُ جِيمُ الْسُكَيْرِينَ وَجِمُ مَسَانِعِي النَّفَاقِ عَسَافَةَ تَجْرُضُمُ الْهُومُ الآتِي قال دَبِّ الْمُؤْدِ حَقَى لاَيْسَتَنِيَ لَمْ جُرُضَةَ وَلَا الْمُنَاءُ عِيْدٍ وَتُشْرِقُ لَ يَسَعُمُ أَيَّهُ النَّشُونَ لاَنِي تَصْلَ الْبِرِ وَالْفِئَةُ فِي الْجَمْتِيَ فَشَرُحُونَ وَتَغَرُّونَ مُجُولُوالْلَكِ عِيْبِهِ وَتَعْلَقُنَ الْمُنْافِقِينَ وَخُمُ وَمَاكُمْتُ أَخْلِهِمِ

اَعَلَكُمْ يَهُمَ اَعْلَ اَنَا قَالَ رَبُّ الْجُدِدِ . ﴿ ﴿ الْجُرُوا مَرْ مِنْ عُرْمَى عُبْدِي الْيَ اَوْمَيْكُمْ إِنِيا الْحَيْدِ اللّهِ بَعِيمِ إِمْرَ إِنِيلَ دُمُونَا وَأَخْمَا . ﴿ ﴿ عَلَمُ الْمَالُونِ الْمَ إِنَّكُمْ إِنِيا الْحَيْدُ فَلَلْ الْمَيْنِ عَمْ الرَّبِ الْمَعِيمُ الْمِيلِ عَلَيْهُ فَلُوبَ الآبَاءُ إِنَّ الْمَيْنَ وَقُلُوبَ الْآَبِينَ إِلَى آبَائِيمَ يَسْلَحَالِيَ وَقُلُوبَ الْآرَانِ اللّهِ الْمُلْكِلِيَّ وَقُلُوبَ الْمُؤْمِنَ بِالْإِنِمَالُ

# سِنْفُرُ ٱلْكَابِينَ ٱلْأُولُ

#### ألفضك الأوك

وَ إِنَّ الْإِسْكُنْدَرَ بْنَ فِيلْسَ الْمُكْدُونَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ أَرْضَ كُنْمَ وَإِيمَّاعِهِ بِلَا يُوسَ مَكِ فَارِسَ وَمَادَايَ مَكَ مَكَانَهُ وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ مَكَ عَلَى ٱلْيُونَانِ · عَنَي مُثَمَّ أَثَارَ مُرُوبًا كَتِيرَةً وَتَحْمَ خُصُونًا مُتَمَدَّدَةً وَكَلَ مُلُوكَ ٱلْأَرْضِ ﴿ يَهِمُ وَأَجَازَ إِلَى أَعْسِي ٱلْأَرْضِ وَسَلَبَ غَنَانُمْ جُمُودِ مِنَ ٱلْأُمْرِ فَسَكَتَتِ ٱلْأَرْضُ بَيْنَ يَدْيُو · فَتَرَفَّمَ فِي قَلْبُ هِ وَنَمَاعُ مِن وَمَندَ مَيْنا فَوَا جِدًا مِن وَأَسْتُولَ عَلَى البلادِ وَالْأَمْمِ وَالسَّلاطين فَكَانُوا تَصْلُونَ إِلَيْهِ الْجُزَيَّةِ . عَيْدٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ الْطَرْحَ عَلَى فِرَاشِهِ وَأَحَسُّ مِن نَفْسِهِ بِالْوِتِ عِيْدٍ فَلَمَّا عَيِدَهُ ٱلْكُبَرَا ۗ أَذِينَ نَشَأُوامَهُ مَّنَذُ ٱلسُّرَّا فَسَمَ تَمَلَّكُ بَيْتُم نِي حَيَاتِهِ . ﴿ يَجِيعُ وَكَانَ مُكُ ٱلْإِسْكُنْدَدِ ٱلنَّقَىٰ عَفَرَةَ سَنَةٌ وَمَلَتَ ﴿ ١٤٠٤ فَعَلَتُ عَيْدُهُ ۚ كُلُّ وَآجِدٍ ۚ فِي مَكَانِهِ كَانَتُكُ وَلَهِنَ كُلُّ مِنْهُمُ ٱلنَّاجَ بَعْدَ وَقَاتِهِ وَكَذَلِكَ بَوْهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ سِدِينَ كَثِيرَةَ فَكُثْرَتِ الشُّرُورُ فِي الْأَدْضِ . ﴿ [2] وَخَرَجَتْ مِنْهِمُ مُ وَثُومَةُ أَيُّمَةُ هُمِيَّ أَنْطِيرُكُمْ الشَّهِرُ أَبْنُ أَنطِيرُكُمَ ٱلْمِكِ وَكَانَ رَهِنَةً فِي رُومِيةً وَمَكَ فِي ٱلسُّةِ ٱللَّهِ وَٱلسَّابَةِ وَٱللَّهُ مِنْ مِنْ دَوْلَةِ ٱلْوِكَانِ. ﴿ وَلِي فِكَ ٱلْأَكُم خَرَجَ مِنْ إِسْرَائِسِلَ أَبْنًا مُنْافِرُونَ فَأَغْرُوا كَيْرِينَ فَاعِينَ هَلْمُ نَفِدْ عَدًا مَمَ الْأَمْمِ حَوْلَاظًا مُنذُا أَنْفَصَلَا عَنَّمْ كِتَنَّا شُرُورُ كَتِيرَةً . عَنْهِ فَسُنَ أَلَكُلام فِي عُوجِم عَلَيْهِ وَبَادَرَ نَمْرُ مِنَ الشُّمْرِ وَنَعَبُوا إِلَى الْمِكِ فَأَطْلَقَ لَمْمُ أَنْ يَمِنْمُوا بَعَسَبِ أَحْسَحَام الْأَمْم . عِنْ فَأَنْقُوا مَدْدَسَةٌ فِي أُورَشَلِمَ عَلَى حَسْبِ سُنَنَ ٱلْأَمْمِ عَنْ وَعِلُوا لَهُمْ فُلْمَا وَأُونَتُوا عَنِ النَّهِ الْمُدَّسِ وَمَازَجُوا الْأَمْمَ وَبَاعُوا أَنْفُسَهُمْ لِصَنِيمِ الشَّرِ . علي وَالْ أَسْتَبُّ الْكُ لِأَنْطِيْوَكُمْ أَذْمَ عَلَى أَمْلِاكِ مِمْرَ لِيَكُونَ مَالِكًا عَلَى كِلْنَا ٱلْمُلْكَثِين عَلَيْكُ مُدَخَلَ مِصْرَ بَجَيْشِ حَجَيْثِ وَجَلَاتٍ وَفِيلَةٍ وَفُرْسَانٍ وَأَسْطُولِ عَظِيمَ كلك وأَثَارَ الْحَرْبَ عَلَى بِطُلْمَاوُسَ مَكِ مِصْرَ فَادْتَاعَ بَطَلْمَاوُسُ مِنْ وَجِهِ وَهَرَبُ وَسَعْطَ قَتْلَى كَثِيرُونَ . ٢٠٠٤ فَأَسْخُوذُوا عَلَى ٱلْكُنْ ٱلْحَسِينَةِ بِأَرْضَ مِصْرَ وَسَلُّوا غَتَامُ أَرْضِ مِصْرٌ . عِنْهِ ۗ وَرَجَمَ إِنْطِيُوكُنْ بَعْدَ مَا أَوْتَمْ بِمِصْرٌ وَذَٰ لِكَ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلِكُ وَالثَالِثَةِ وَالْأَرْبَيِنَ وَنَهَضَ كُنُو إِسْرَائِسِلَ عَلِيْكِ فَصَيدَ إِلَى أُورَشَلِيمَ بَيْش كتيف علا وَخَمَلَ ٱلْمُدِسَ يَعَبِرُ وَأَخَذَ مَذَيَحَ الدَّهِبِ وَمَنَازَةَ الزُّورِمَعَ يَجِيمِ أَدَوَاتِهَا وَمَا يَدَةَ التشفيد والمساك والجلمل وعام الذهب والجاب والأحساليل والملية الذهبة أَلَى كَانَتْ عَلَى وَجِهِ الْمُكِلُ وَحَطْمَهَا جَمِياً . عَنْهُ وَأَخَذَ ٱلْمُثَةَ وَالدُّمْ وَالآنَةَ النَّفِيمَةَ وَأَخَذَ مَا وَجَدَمِنَ الْكُنُونِ الْمُكْنُونَةِ أَخَذَ الْجَبِيعَ وَأَصْرَفَ إِلَى أَرْضَ وَ الْمُخْرَمِنَ ٱلْتُعْلِ وَتَكُلُّمُ إِخْبِلُهُ عَلِيمٍ ﴿ كِينِ إِنْكَانَتْ مَنَاسَةٌ عَظَيْمٌ فِي إِسْرَا مُلَا فِي كُلِّ أَرْضِهِمْ \$200 وَأَتْضَبُ ٱلْأُوْسَالَ وَٱلشُّوحُ وَخَارَتِ ٱلْمَنَادَى وَٱلْمُتَكَانَ وَتَغَيَّرُ جَالُ ٱللِّنَاءُ ﴿ وَكُلُّ عَرُوسِ أَغَذَ مَرْ لَاهَ وَآلَالِكَ فِي ٱلْحَسِلَةِ عَقَدَتْ مَنَاحَةً . وَهُذَا اللَّهُ مُن عَلَى سُكًّا بِهَا وَجِيمُ آلِ يَنفُوبَ لِسُوا الْخِرْيَ . ١٠٠ وَسَدَ سَنَيْنِ مِنَ ٱلْأَيُّمِ أَرْسَلَ ٱلْمِكُ رَيْسِ أَجِرْ بَهِ إِلَى مُدُن بَهُوذَا فَوَفَدَ عَلَى أُورَ شَلِمَ فِي جَيْسُ حَدِينِ عِنْهِ وَخَاطَهُمْ خِطَابَ سَلَامٍ مُكُرًّا فَوْنِفُوا بِهِ عِنْهِ مُعْجَمَّ عَلَى

الْمِينَةِ فَهَأَةً وَخَرَبَهَا خَرَبَةً عَظِيمةً وَأَهْلَتَ شَمْاً كَتِيرًا مِنْ إِسْرًا يُسِلَ عَيْدٍ وَسَلَ عَامْ ٱلْمِينَةِ وَأَحْرَفُهَا بَاللَّاد وَهَدَمْ يُومِّكَ وَأَسْوَادُهَا مِنْ حَوْلَما عِلَيْ وَسَبُوا اللَّياة وَٱلْأُولَادَ وَاسْتَوْلُوا عَلَى الْمُواشِي ٢٠٠٠ وَبَنُوا عَلَى مَدِينَةِ وَاوُدُ سُودًا عَظِيًّا مَتِنَا وَيُرُوجًا حَسِينَةَ فَصَادَتْ ظَلَةً لَمْمُ ﴿ يَجْأَجُهُ وَجَمَلُوا هُنَاكَ أَمَّةً أَيُّةً وِجَالًا مُنَافِئِنَ فَخَصُّهُ الْمَا وَوَصَنُوا فِيهَا ٱلبَّلاحَ وَٱلطَّمَامَ وَجَمُوا غَنَامُ أُورَشَليمَ عِنْهِ وَوَصَمُوهَا هُنَاكَ. فَسَارُوا لْمُمْ شَرَّكًا مُلِكًا عُلَيْكًا وَكَانَ ذَلِكَ مَحْمَنًا فِلْمُنْسِ وَشَيْطُانًا عَيِنًا لِإِسْرَا نيلَ عَلَ الدَّوَامِ. عَنْهُ فَ مَنْفُكُوا الدُّمَ الزَّكِيِّ حَوْلَ الشَّدِسِ وَتَجْسُوا الْمُدِيسَ عَنْهُ فَرَتْ أَهُلُ أُودَشَلِمَ بِسَيْهِمْ فَأَمْسَتْ مَسَكِّنَ غُرِيَّةً وَصَادَتْ غَرِيبَةً الْمَوْلُودِينَ فَيها وَأَيْلُوها عَبِرُوهَا وَلِيْهِ وَرُدُ مَعْدِسُهَا خَرَابًا كَأَ لَتُمْ وَحُولَتْ أَعْادُهَا مَنَاحَةٌ وَسُبُوتُهَا عَازًا وَعِزْهَا أَسْخِى لِالَّا عِنْهِ وَمَلَى قَدَر تَجْدِهَا أَحْتُمْرَ هَوَانُهَا وَرَفُتُهَا آلَتْ إِلَى مَنَاسَةٍ . وكُتُ اللَّكُ أَنْطُوكُنُ إِلَى تَمْلَكُتِهِ كُلَّا أَنْ يُكُولُوا جَيِيْمٍ شَمْا وَاحدًا وَيَدُرُ كُوا كُلُّ وَاحدِسُنَهُ . عِنْهِ فَأَذْعَنت الْأَمُمُ بِلْسُرِهَا لَكَلام الْمُكْ عِنْهُ وَكُعِيرُونَ مِنْ إِسْرَانِيلَ أَرْتَضُوا دِينَهُ وَذَبُّوا لِلأَصْنَامِ وَدَنَّسُوا ٱلسُّبْتَ. عَدْنَا وَأَنْفَذَ ٱلْمُكْ كُنَّا عَلَى أَبِدِي دُسُلِ إِلَى أُورَشَـلِمَ وَمُمُننِ يَهُوذَا أَنْ يَتَبَعُوا سُنَنَ ٱلْأَجَانِ فِي ٱلْأَرْضُ عَنْهُ وَيْتَمُوا عَنِ ٱلْمُرْقَاتِ وَالدَّيْهَةِ وَالسَّحِيبِ فِي ٱلْمُدِسِ عَنْهُ وَيُدَفَّمُوا الشُّونَ وَالْأَعْبَادَ عِنْهِ وَلُجَسُوا الْقَادِسَ وَالْقِسْدِينِينَ عِنْهُ وَيَبْتُوا مَلَاجَ وَهَاكِلُ وَمَا بِدَ الْأَصْنَامُ وَيَذْبُحُوا الْحَنَاذِيرُ وَٱلْحَيَانَاتِ الْفُحِنَةَ عِينِي وَيَغُرْكُوا يَنِيهِمْ فَكُنَا وَيُقَذِرُوا نُفُوسَهُمْ بِكُلِ تَجَاسَةٍ وَدِجْسَ حَتَّى يَلسَوُا ٱلشَّرِيسَ ۗ وَلِيَوَا جَيمَ الأَخْتَامُ عِنْ وَمَنْ لَا يَسْلُ لِمُنْضَى كَلَامِ الْلَّكِ لِمُثَلِّ. عِنْ وَكُتِّ بِمثل لَمْنَا ٱلْكَلَامِ كُلِهِ إِلَى تَمْلَحَتِهِ إِلْسُرِهَا وَأَمَّامَ رُقَّاتًا عَلَى جَبِعِ الشَّبِ عَلَيْهِ وَأَسْرَ مَمَّانِنَ يَهُوذَا أَنْ يَذْتُمُوا فِي كُلُّ مَدِيْتَةٍ . عِنْ فَأَخَمَّ إِلَيْهِ كَيْرُونَ مِنَ الصَّبِ كُلُّ مَن نَبَذَ الشَّرِينَةَ فَصَنَفُوا الشَّرُ فِي ٱلأَرْضِ ١٤٢٥ وَالْجَأُوا إِسْرَافِيلَ إِلَى ٱلْمُعَتَّآتِ فِي كُلّ مَوْضِرٍ فَرُّوا إِلَيْهِ • ﷺ وَفِي ٱلْيُومِ الْخَارِسَ عَشَرَ مِنْ كِسَلُوَ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلْكِرُوا كَايِسَةً وَالْأَرْبِينَ بَنُوا رَجَاسَةَ الْحُرَابِ عَلَى ٱلمَذَيْحِ وَبَنُوا مَذَائِحَ فِي مُدُن يَبُوذَا مِن مُحل أحية وَيَا وَكَانُوا يُقَرُونَ عَلَى أَيُوابِ ٱلْبُوتِ وَفِي ٱلسََّاحَاتِ ، عَنْ وَمَا وَجَدُومُ مِنْ أَسْفَادِ الشَّرِينَةِ مَزَّقُوهُ وَأَحْرَقُوهُ بِالنَّادِ عِنْكُ وَكُلُّ مَنْ وُجِدَ عِنْدَهُ سِفْرٌ مِنَ الْمَهْدِ أَو أَتُّهَمُ ٱلشَّرِينَةَ فَإِنَّهُ مَقُولٌ بأَمْرِ ٱلْمِكِ . عَنْهُمْ مَكُنَا كَافُوا يَفْتُلُونَ بِسَطُوتِهمْ في إِسْرَانِسِلَ بِأَلَّذِينَ يُعَادِفُونَهُمْ فِي ٱلْمُدْرَ شَهْرًا فَشَهْرًا . عِنْ أَيْوْمُ ٱلْحَالِس وَٱلْهِشْرِينَ مِنَ ٱلشَّهْرِ ذَبَّهُوا عَلَى مَذْبَحِ ٱلْأَصْنَامِ ٱلَّذِي فُوقَ ٱلْسَدْبُحِ • عِنْ السَّلَا اللَّوَانِي خَتَّ أَوْلَادَهُنَّ تَتَلُوهُنَّ بُمُّتَمَنَّى الْأَسْرِ عَنْهِمْ وَمَلْمُوا الْأَطْقَالَ فِي أَعْنَافُنَّ وَنَبْرُوا يُومَّنَ وَقَالُوا الَّذِينَ خَتُوهُمْ . عِنْ وَإِنَّ كَنْدِينَ فِي إِسْرَا ثِيلَ عَرَمُوا وَصَمَّمُوا فِ أنفُهم عَلَى أَن لَا يَأْحِكُلُوا تَجِهَا وَاخْتَارُوا الْمُوتَ لِلْلَا يَتَجَسُوا بِالْأَطْمِيةِ عِيلًا وَلَا يُذُنِّسُوا ٱلْمَهِدَ ٱلْمُدَّسَ فَا تُوا . عِنْ وَكَانَ عَلَى إِسْرَا ثِيلَ غَضَتْ شَدِيدُ جِدًّا

# ألفَصْلُ الثَّانِي

على في على الأبام خرج من أوشليم مثنيا بن فيضا بن بنسان كلين من بن بن فيراب من كلين من بن بن في المراب المستخدم في المراب في بنوط المواز والمراب المستخدم في المراب في بنوط والمدن المتشق والمدن من المستخدم في المراب ال

وَيَهَا ۚ تَا وَجُدُنَا مَّذَ دُمْرَتْ وَدَّنَسْهَا ٱلْأَمْمُ كِينِهِ فَلِمَ خَبِأَتَنَا بِمَدْ. كَيْنِهِ وَمَزَّقَ مَثَلًا وَبُوهُ ثَانِبُمُ وَتَحَرُّمُوا بِٱلْسُوحِ وَتَاحُوا مَسَاحَةً شَدِيدَةً . عِنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسَلُهُمُ ٱلْمُكُ لِنَّيْرُواْ ٱلتَّاسَ عَلَى ٱلِأُرْبَدَادِ فَلِمُوا إِلَى مَدِينَةٍ مُوفَقَّ لِيَذْبَحُوا كِيَا بِي فَأَقَبَلَ عَلَيْهِمْ كتيرونَ مِنْ إِسْرَا نِيلَ وَأَجْتُمْ مَنْنَا وَبُوهُ عِينَةٍ فَأَجَابَ رَسُلُ ٱلْمُكَ وَكُلُّمُوا مَنْنَكُ قَائِينَ أَنْتَ رَفِيلٌ فِي هٰنِهِ اللَّهِينَةِ شَرِيفٌ عَظِيمٌ مُنَزَدُ بِالْبَينَ وَالْإِخْوَقِ ٢١٥ فَالْآنَ أَبْنَا أَنْتَ وَتَقَدَّمُ لِإِمْضَاءَ أَمْرِ ٱللِّكِ كَمَّا فَلَتْ ٱلْأَمْمُ كُلُّهَا وَرِجَالُ يَهُوذَا وَمَنْ بَقّ فِي أُورَشَلِمَ فَكُونَ أَنْتَ وَأَهُلُ بَيْنِكَ مِنْ أَصْدِقَاءَ ٱلْمِكِ وَتُكْرَمَ أَنْتَ وَبُوكَ بالدُّهَبِ وَٱلْهَمَّةِ وَٱلْمُدَايَا ٱلْكَثِيرَةِ ، ١١ مَنْ الْجَابَ مَثْنَا بِمَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَ إِنَّهُ وَإِنْ طَاعَتْ السَلِي كُلُّ ٱلْأَمْمِ ٱلْتَي فِي دَادِ مُلْكِ وَٱدْتَدَكُلُّ أَحَدٍ عَنْ دِينِ آ بَآرَهِ وَرَضِيَ بِأَوَامِ و وَٱلْأَحْكَامَ . عِنْهِ إِنَّا أَنْ نَنْتُمْ لَكُلامِ ٱلْمُكِ فَغَيدَ عَنْ دِينَنَا يَجَهُ أَوْ سَرَةً . عِنْهِ وَأَل فَرَغَ مِنْ هُذَا ٱلْكُلَّامُ أَقْبَلَ رَجُلُ يَهُودِيُّ عَلَى غُبُونِ ٱلْجَبِعِ لِيَدْنَعَ عَلَى ٱلمَذَنجِ الَّذِي فِي مُوذَيْنَ عَلَى مُفْتَضَى أَمْرِ ٱلْمِكِ . ﴿ وَإِنْ فَلَمَّا رَأَى مَثَنَّا ذَلِكَ فَازَ وَأَزْتَسَنَ حَمُواهُ وَأَسْتَشَاطَ غَمَّ اوَفَاقًا لِمُرْبِيةٍ فَوَلَ عَلَيْهِ وَقَلَهُ عَلَى ٱلْذَبِح . وَهَا وَفَ ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْت قَبْلَ أَسْا رَجُلَ ٱلْمِكِ ٱلَّذِي كَانَ يُحْبِرُ عَلَى ٱلذَّيْحِ وَهَدَمَ ٱلْمُذْبَحَ عَلَيْكِ وَغَادَ إِنْشَرِ بِعَةٍ كَا فَعَلَ فِتْعَلَى مُ مْرِيَ بْنَ سَالُورَ عَنْهِ وَمَاحَ مَثَنَّا فِي ٱلْدِينَةِ بِمَوْتِ عَظِيمٍ فَا يَلَا كُلُّ مَنْ غَارَ لِلشُّرِينَةِ وَحَافَظَ عَلَى ٱلْهَٰدِ فَلْغَرُّجُ وَدَّآنِي ﷺ وَحَرَبُهُو وَثَبُوهُ إِلَى ٱلْجِبَالِ وَزَّكُوا كُلُّ مَا أَمُّمْ فِي ٱلْمِدِيدَةِ ، عِينَ حِينَانِهِ زَلَ كَعِيرُونَ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ مِنْ يَبْتَعُونَ ٱلْمَدَلَ وَٱلْحَكِمَ كُلِينَا لِيَسْكُنُوا هَنَاكَ هُمْ وَبُوهُمْ وَسَاوَاهُمْ وَمَوَاشِيهِم لِأَنَّ ٱلشُّرُودَ كَثُرَت عَلَيْهُمْ \$20 مَا خَبِرَ رِجَالُ ٱلْمِكِ وَٱلْجُنْدُ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي أُورَشَلِيمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ بأنَّ رَبَالُامِنَ ٱلتَّامَسُينَ لِأَمْرِ ٱلْمُلِيَّ مَدْ زَلُوا وَٱخْتَاأُوا فِ ٱلْرِّبَةِ. مَجْرَى كَثِيرُونَ فِ أَعْلَمِهُمْ والله عَمْ اللَّهُ وَعَلَيْهِ عَوْلُمْ وَتَأْسُوهُمْ أَفْتَ الَّ فِي عَمْ السَّبْتِ عَلَيْهِ وَقَالُوا لْمُمْ حَسَلُكُمْ مَا فَعَلْمُ فَأَخْرُجُوا وَأَفَسَلُوا كَمَا أَمْرَ ٱلْمِكَ فَخَيْواً. جَزَيْجٍ فَعَالُوا لاغْرُجُ وَلَا نَفْعَلُ كَمَّا أَمْرَ ٱلْلِكُ لِسُلَّا نُدَنِّسَ فِي ٱلسُّبْتِ . عِنْ ﴿ فَأَوْوا عَلَيْهِم ٱلْمَسَالَ كالله فَلَمْ يُدُولُوا عَلَيْهِمْ وَلَا رَمُولُمْمْ يَحْمِرُ وَلَاسَدُوا عَمَا إِنَّهِمْ كَالِينَ لِلْفَ جَمِمًا فِي أَسْتِفَانْتِنَا وَالنَّهَا وَالْأَرْسُ شَاهِدَكَانِ لَنَا مَا تُسَخَّمُ تَهَاكُونَنَا ظُلْمًا. عَنْ الْمُ عَلَيْهِمْ وَقَا تَأْوَهُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَهَلَّحُوا هُمْ وَلِمْ أَوْهُمْ وَبُوهُمْ وَمَوَاسْيِمِ وَكَانُوا أَلْمَ نَفْسُ مِنَ النَّاسِ ، عِلَيْهِ وَأَخِرَ مَثَنَّا وَأَصْحَابُهُ فَكَالُمُوا عَلَيْهِمْ تُومًا شَدِيدًا عِن في وقالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْنِ إِنْ فَعَلَا كُلُّنا كُلُّنا كُمَّا فَلَ إِخْوَتًا وَلَمْ نَقَاتِلِ ٱلْأَمْمَ عَن أَفُوسِنا وأحصلنا لَمُ لَيَنُوا أَنْ يُبِيدُونَا عَنِ ٱلأَوْسِ . عِنْهِ وَأَغْرُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ فَا يَعِنَ كُلُ وَجُلِ أَثَانَا مُثَانِسَلًا يَوْمَ ٱلسُّبْتِ نُفَايُّهُ وَلَا تُمِنُّ جَيًّا حَكَمَا مَلَتَ إِخُونُنَا فِي ٱلْخَيَّاتِ. وَيُنْ عِنْدُ أَجْمَتُ إِلَيْمَ جَاعَةُ الْمُسِيدِيْنَ ذَوِي ٱلْبَاسِ فِي إِسْرَافِيلَ وَكُوْمَنِ أَتْمَكَبَ الشَّرِينَةِ ١٤٠٠ وَأَنْضَمُّ إِلَيْهِمْ جَبِعُ ٱلَّذِينَ فَزُّوا مِنَ ٱلشَّرِّ فَأَزْدَادُوا بيم تَعْزِيزاً كالله وَأَنُّوا جَيْثًا وَأُوْمَهُوا بِالْحَمَالَةِ فِي غَضَهِمْ وَيرِجَالِ النَّمَاقِ فِي حَتَهِمْ وَفَرَّ أَلْكَوُّونَ إِلَى ٱلْأَمْمِ طَالِبِينَ ٱلنَّجَةَ . ١٤٤٤مُ مُ بَالَ مَنْتُا وَأَصْابُهُ وَهَلَمُوا ٱلْمَدَاجَ عِيدٍ وَخَسُوا عُلُّ مَنْ وَجَدُوهُ فِي تَخُومِ إِسْرَا يُسِلَ مِنَ ٱلْأَوْلَادِ ٱلنَّفْ وَتَشَدُّدُوا كَيْنِهِ وَتَتَّبُوا ذَوِي الْخَيْرُ وَتَجَمُوا فِي عَلَ أَيْدِيهِمْ ﴿ يَهِيْ وَأَنْقَذُوا ٱلنَّرِيسَةَ مِنْ أَيْدِي ٱلْأَمَّم وَأَ بِدِي ٱلْمُأْوِكِ وَلَمْ يَجَمَـ أُوا لِطَيْلِي قِرْنًا • عَيْنِيْ وَقَادَبَتْ أَيْلُمْ مَثَنَيَا أَنْ يُوتَ فَقَالَ لِلْهِ لَلْهِ الْمُتَدُّ الْمُثِيرُ وَالْمَلُ وَزَمَانُ الْإِنْفِلْابِ وَوَغِر الْمَنْن . عِنْهِ فَالْآنَ أَيْهَا ٱلْبُونَ عَادُوا لِشَرِيعَةِ وَٱبْدُلُوا نُفُوسِكُمْ دُونَ عَيْدِ آبَانِيَا . عَلَيْكِ أَذَكُوا أَعَالَ آبَانَا أَلِّي مَنْمُوهَا فِي أَجْلِلِم تَتَنَالُوا تَجْدًا عَظِيًّا وَٱنَّمَا نَحْسَلُهُا. ﴿ يَجْرُبُوا أَلْمَ يَكُن إِزْهِيرُ فِي ٱلْقُرِيَةِ وُجِدَ مُوْمِنَا تَفْسِبَ لَهُ ذَٰلِكَ رِأَ ، عَنْ إِلَى مُنْ فِي أَوْلَوْ صِينَةٍ خَفظَ ٱلْوَصِية فَصَادَ سَيْدًا عَلَى مِصْرَ . عِنْ وَفِحْسَاسُ أَثُونًا فَارْ غَيْرَةً فَأَخَذَ عَهْدَ كَهُنُوتِ أَبِدِيّ .

الجناعة بالل سيرانا في الأرض . يهيد و واولا ورض عرض الله إلى أبد الآباد . يهيد و والله بنزيه القريبة المرسة رفع إلى الساء . يهيد و وخفا و مؤذوا و وينفا بسل بالميام و المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة و المنابعة المنابعة و المنا

### ألفصل التالث

﴿ يَهِمُ مَنَّانَهُ يَبُوذًا ٱبْنُهُ ٱلسَّمَى بِٱلْمُصَّابِينَ . ﴿ يَهِيْكُ وَكَانَ كُلُّ إِخْرَتِهِ وَجَعِيمُ أَلَّذِينَ ٱنْعَمُّوا إِلَى أَبِيهِ أَنْصَادًا لَهُ يُحَادِبُونَ حَرْبَ إِنْرَا ثِلَ بَفَرْح . عَلَي فَوْاذَ تَشْبَ أَ بَسْطَةً فِي ٱلْمِزَ وَلَهِسَ لَأَمَتُهُ كَخَبَّاد وَتَقُلَّدَ سَلاَحَهُ فِيْتَالَ وَبَالْمَرَ ٱلْمُرُوبَ وَبَسْيَعِ حَي الْجَيْسَ، ١٤٠٨ وَكَانَ كَالْأَسَدِ فِي مَرْكَاتِهِ وَكَالِشِيلِ الزَّائِرِ عَلَى الْمَرِيسَةِ. ٢٠٠٠ فَتَمَثَّ أَهْلَ النِّفَانِ مُسْتَفْعِيا آثَادَهُمْ وَأَمْرَى ٱلَّذِينَ يَفْتُونَ شَمْبُهُ إِلنَّارِ عَلَيْهِ فَنَصَمَلَ ٱلْمَنْافِتُونَ خَوْفًا مِنْهُ وَأَنْسَطَرَبَ جِمِعُ فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ وَتَجَمَ ٱلْخُلَاسُ عَلَى بَدِهِ . عَيْ مُلُوكًا كَثِيرِينَ وَفَرَّحَ يَنْفُوبَ بِأَعَمَلِهِ فَصَادَ ذِكُرُهُ مُبَادَكًا مَدَى ٱلدَّهْرِ . عَجَيْجٍ وَجَالَ فِي مُدُن يَهُوذَا وَأَهُلَكَ ٱلْكُفَرَةَ مِنْهَا وَصَرَفَ ٱلْفَضَبَ عَنْ إِسْرًا لِلْ يَجْفِي فَأَشْتَهَرَ إِلَى أَقَامِي ٱلْأَرْضِ وَجَمَ ٱلْشَرِفِينَ عَلَى ٱلْمَلاكِ ، عَيْنِ وَحَشَدَ ٱلْجَوْيُوسُ ٱلْأَمْمَ وَجَّة بَمْشُ عَظِيمِ مِنَ ٱلسَّارِ وَلِيُحَادِبَ إِسْرَائِلَ . ١١٦٪ ظَمَّا عَلِمَ يَهُوذَا خَرَجَ فِلْأَيْ فَاوْمَعْ بِهِ وَمَسْلَهُ وَسَعُطَ مَثْلَى كَثِيرُونَ وَانْهَزَمَ ٱلْبَاقُونَ عِلَيْنِ فَسَلَبَ غَالْمَهُمْ وَأَخَذَ يَهُوذَا سَيْفَ أَنْهُونِيُوسَ فَكَانَ يُقَاتِلُ بِيكُلُّ الْأَيَّامِ . عَيْنِي وَتِيمَ سَادُونُ قَايَدُ جَيْش سُورَ لَهُ أَنَّ يَهُوذَا قَدْ عَمَّتِ عِمَانَةً وَجَاعَةً مِنَّ ٱلْمُونِينَ يَسِيرُونَ مَعَهُ إِلَى ٱلْتِكَالَ عليه فَقَالَ أَقِيمُ لِنْفِي آنَمًا وَأَ تَعَبُدُ فِي الْمُلَكَةِ وَأَقَالِ يَهُوذَا وَأَلَيْنَ مَعُ مِنَ ٱلْمُسَتَمِينَ بَامْرِ ٱلْلِكِ. عَيْنَا ثُمَّ تَجَنَّزَ لِخُرُانِ وَمَرْجَ مَعَهُ جَيْنُ قِيقٌ مِنَ ٱلْكَفَرَةِ يْظَاهِرُونَهُ وَيَنْتَصِّنُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. عَلَيْهِ فَدَقُواْ إِلَى عَشَيْةٍ بَيْتَ خُورُونَ تَحْرَجَ يُهُوذَا إِيكَالَيْمُ فِي تَفَرِيسِيدٍ. عَنْهِ فَلَمَا رَأُوا ٱلْجَيْسُ مُنْسِلًا إِلَى الْمَاتِيمُ قَالُوا لِيُهُوفَا حَيْثُ نُطِقُ قَالَ مِنْلِ هُذَا ٱلْجُسِمِ ٱلْمُويِ وَغَنْ نَفَرٌ يَسِيرُ وَقَدِ ٱسْتَرْخَيْكَ ٱلْيُوعَ مِنَ الصُّومِ . عَيْدُ فَالَ يَهُوذَا مَا أَسْهَلَ أَنْ يُنفَعَ ٱلْحَصِّيرُونَ إِلَى أَيْدِي ٱلْكَلِينَ وَسَوَّا عَندُ إِلٰهِ السُّهَا ۚ أَنْ يُخْلَصَ بِالْكَثِيرِينَ وَبِالْتَسِلِينَ ١٤٢٨ فَإِلْكُ لَيْسَ الطَّفَرُ فِي الْمُرْبِ بَكُثُونَ ٱلْجُنُودِ وَإِلَّا ٱلْمُؤَهُ مِنَ السَّاءَ . عَنْ أُولِكَ مَا تُوتَ الْجَسْرِ مِن دَوِي الشَّاعْم وَالنَّفَاقِ لِيبِيدُونَا غَنْ وَنِهَ أَ وَأُولَادَنَا وَيَسْلُونَا عِنْهِ وَأَمَّا غُنَّ فَفُار ل عَنْ نُفُوسنا وَسُنْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُحْسِرُهُمْ أَمَامَ وُجُوهِنا فَلا تَعَافُوهُمْ . عِلَيْهِ وَلَمَا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ مَجْمَ عَلَيْهِمْ مَنْتَهُ فَأَنْكُسَرَ سَادُونَ وَجَيْشُهُ أَمَلُهُ ١ حُورُونَ إِلَى ٱلسَّهٰلِ فَسَقَطَ مِنهُمْ غَلَيْ مِنَّةٍ رَجُلِ وَٱنْهَزَمَ ٱلْبَاقُونَ إِلَى أَرْضَ فَلسطينَ . يَنْ إِلَّهُ فَوَقَ خَوْفُ يَهُوذَا وَإِخْرُتِهِ وَرَغَيْهُمْ عَلَى ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ عَوْلَمْمْ عِيرَا وَبَلَّمْ وَكُولُهُ إِلَى الْلِكِ وَتَحَدَّثَتِ الْأَمْمُ كُلُمَا بِوَقَائِم يَهُوذًا . عَنْهُ عَلَمًا عَمَ أَنْطِوكُمْ الْلِثَ بَهْنَا أَلْكَلَامِ أَسْتَسَاطَ غَنَا وَأَدْسَلَ وَجْمَ كُلُّ جُيُوسٌ مُلْكَنِهِ عَنْسَكُرًا شَدِيدًا جُدًّا المال وَفَعَ خِرَانَهُ وَوَلَمَ إِلَى خُيُومَهِ وَظَافِ سَنَةٍ وَأَمْرَهُمْ إِنْ يَكُونُوا مُتَأْهِيق

Digitized by Google

كانت وَيْشُوعُ إِذْ أَتُمُ مَا أُمِرَ بِوصَادَ قَاصِيا فِي إِسْرَائِيلَ . عَلَيْنِ وَكَالِ بِشَهَادَتِهِ فِي

ويهم وَكَانَ لَا زَالُ مُتَمَرَقًا فِي خَارِجِ الْحَقَّةِ . عَنْهِ فَلَمَّا ٱنْتَعَى مُرْجِيِّسُ إِلَى تَعْلَة يَهُوذَا لَلَّاكُمْ نَجِدْ أَحَدًا فَطَلَّبُهُمْ فِي أَلِّجَالِ لِأَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ مَرَبُوامِنَّا. ﴿ وَكُلَّ كَانَ ٱلنَّهَارُ ظَهَرَ يَهُوذَا فِي السَّهْلِ وَمُمَّهُ كَلَاقَةُ ٱلَّافِ رَجُلِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُكُنْ مَعْهُمْ مِنَ الْجَلَقِ وَالسُّوفِ مَا يُوَافِقُ مُرَادَهُمُ عِنْ وَوَأَوْا أَنَّ جَنِسَ ٱلْأَمَمِ قُويٌّ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَمُ وَالْخَيْلُ مِنْ حَوْلِهِ وَهُمْ مُدَرُّونَ عَلَى ٱلْحَرْبِ ﴿ يَهِيمُ فَقَالَ يَهُوذَا لِكُنْ مَعَهُ مِنَ ٱلرِّجَالَ لَا تَخَلُّوا كَذْرَبْهِمْ وَلَا تَخْدُوا بَطْدَهُمْ . عِنْ أَذْكُرُوا كَيْفَ خَبَا آبُوا مَا فِي بَحْرِ ٱلْسَازُم حِينَ تَتَّبَّهُمْ فُرْعَوْنُ بَجِيْنِهِ . عِنْهِ فَأَلْآنَ لِتَصْرُخَنَّ إِلَى ٱلنَّبَّآهَ لَمَّهُ يَرْحُنا وَيَدَكُّ عَسْدَ آبَا فَا فَيْكُورُ هَذَا ٱلْجَيْنَ أَمَلَنَا ٱلْيُومَ عِلَيْنِ فَتَلَمَ كُلُّ ٱلْأُمْمِ أَنَّ لِإِسْرَا لِسل كاديًا وْتُخْلَمَا . ١١٦ وَرَفَمَ الْأَجَاتُ أَبِمَارَهُمْ فَرَأُوهُمْ مُثْبِانِ عَلَيْهِمْ ١١٤ فَخَرَجُوا مِنَ ٱلْحَلَّةِ إِنْسَالِ وَنَخَ أَصْحَابُ يَهُوذَا فِي ٱلْجُوقِ ﴿ لِيَهِ وَأَمْسَلُوا فَأَصْحَصَرَتِ ٱلْأَمَمُ وَالْهَزَمَتْ إِلَى السَّهِ لِهِ عَلَيْهِ وَسَعْطَ جَيعُ سَاقَتِهِمْ بِالسُّفِ فَتَعَبُّوهُمُ إِلَى جَازَرُ وُسُهُولِ أَدُومَ وَأَشْدُوهَ وَيَمْلِ وَكَانَ ٱلسَّاطِلُونَ مِنْهُمْ ٱلاَئَةَ ٱلْآفِدِ دَجُلِ . عَلَيْهَ مُ وَجَعَ يَهُوذَا وَجَيْفُهُ عَنْ تَعَلِّيم عَيْدٍ وَقَالَ قِشْبِ لَا تَطْمَوْا فِي ٱلْفَتَاتُم لِأَنَّ ٱلْمُ لَى لا رَّالُ قَائِمَةً عَلَيْنَا عِنْ إِلَى خُرِجِياسَ وَجَيْفَ مِ الْخُرْبِ مِنَا فِي ٱلْجَيْلِ فَا تُؤْوا الْآنَ أَمَامَ أَعْدَآنَا وَقَا تُلُوهُمْ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَأْخُذُونَ ٱلْنَائِمَ بِأَمَانِ . عَلَيْ وَلَمْ يَفُرُغ يَهُوذَا مِنْ هٰ ذَا ٱلْكَلَام مَنَّى ظَرَتَ فِرْقَةٌ تَتَمَوُفُ مِنَ ٱلْجَبَلِ ٤ كُلِي فَرَأَتْ أَنَّهُمْ فَدِ ٱلْكُسّرُوا وَأَنَّ الْحَلَّةَ قَدْ أَشِرِقَتْ كَمَّا دَلُّمْ عَلَى ذَلِكَ ٱلدُّخَانُ ٱلْمُصَاعِدْ ، عِنْ ﴿ فَلَمَّا عَا يُوا ذَلِكَ خَافُوا جدًّا وَإِذْ رَأُوا جَيْسَ بَهُوذًا فِي السُّهِ لِ مُسْتَمِدًّا فِقَتَالِ عِنْ وَرُّوا جَمِيمًا إِلَى أَرْضِ ٱلْأَجَانِبِ. ﴿ ﴿ وَهِمْ يَهُوذَا إِلَى غَالِمِ ٱلْحَلَّةِ فَأَخَذُوا ذَهَا كَثِيرًا وَفِشَّةٌ وَسَعَجُونَيًّا وَأَرْجُوانَا بَمْرِيًّا وَأَمْوَالْآخِرِيلَةَ ١٤٠٤ وَعَادُوا وَهُمْ يُسْتَجُونَ ٱلرَّبُ وَيُسَارَكُونَهُ إِلّ السَّاءَ لِأَنَّهُ مَا عُ لِأَنَّ إِلَى أَلاَّ بَدِ رَحْمَهُ . وَمَعْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ٱلْيُوم خَلاصٌ عَظِيمٌ فِي إِسْرَانِيلَ . وَهُ فَعَدَ كُلُ مَن نَجَامِنَ ٱلْأَجَانِ عَلَى لِيسِياسَ وَأَخَرُوهُ بَجِيمِ مَا وَتَمْ جِرُ إِلَى خَلَمًا مَهِمَ ذَلِكَ بُهِتَ وَأَنْكَسَرَ عَزْمُهُ إِذَكُمْ يَنْفُذُ فِي إِسْرَا ثِبَلَ مَا كَانَ لَمِيلُهُ وَلَمْ يَيْمُ مَا أَمْرَ بِهِ ٱلْمُكُ. ١٤٢٤ فَلَمَا كَانَتِ ٱلنَّنَةُ ٱلْقَالِلَةُ جَمَعَ لِيسِيكُنُ سِيِّينَ ٱلْفَ رَاجِلُمُنْتَخَبِينَ وَخَسَهَ آلَافِ فَارِسِ لِعُلَابَتِهِمْ عِلَيْكِ فَأَوَّا إِلَى أَدُومَ ثُمُّ زَلُوا بِبيت صُورَ فَلاَقَاهُمْ يَهُوذَا فِي عَشَرَةِ ٱلْآفِ رَجُلُ لِيَنْ إِلَى خِيشًا قَوِيًّا فَصَلَّى وَقَالَ مُ إِذَكُ أَنْتَ يَا عَلِصَ إِسْرَائِسِلَ الَّذِي حَطْمَ بَعِلْسَ ٱلْجَارِعَلَى بَدِ عَبْدِهِ دَاوُدَ وَأَسْلَمَ عَلَّةَ الْأَجَانِ إِلَّ يَدِ يُونَاكَّانَ بْنِ شَاوُلْ وَعَامِل سِلَاحِهِ بَهِ وَكُلَّ هَذَا أَلْجَيْسَ فِي أَيدِي شَعْبِكَ إِسْرًا ثِيلَ وَلَيْغُزُوا مَمْ جُنُودِهِمْ وَفُرْسَانِهِمْ . عَلَيْكُ أَخْلِ عَلَيْهم الرَّعْدَةُ وَأَذِبْ تَعَبِرُ ثُوَّتِهِمْ وَلِيَضْطَرُوا وَيَسْحَمُوا . عَنِي أَسْفِطُهُمْ بِسَيْفِ عَيِيكَ وَلَيْسَجِكَ بِالْأَكَاشِيدِ جِبِمُ الَّذِينَ يَرْفُونَ اتْمَكَ · عِلَيْ ثُمُّ الْتَحَمَ الْيَسَالُ فَسَقَطَ مِنْ جَيْش لِيسِيْسَ خَمَةً ٱلَّافِ دَجُلِ وَمُرغُوا أَمَامُهُمْ . ١٤٢٤ فَلَمَّا دَأَى لِيسِيَّسُ ٱلْحِسَارَ جَيْثِهِ وَبَسَالَةَ جَيْشِ يَهُوذَا وَأَنَّهُمْ مُسْتَعِدُونَ بِشَعَاعَتِهِمْ إِمَّا لِلْمَاتِةِ وَإِمَّا لِلْمَوْتِ ذَهَبَ إِلَى إِنْطَاكِيَةَ وَجْمَ جَنِيثًا مِنَ ٱلْمُرَاِّةِ وَلَمَا كَثُرَ جَنِيثُهُ ٱلْأَوْلُ هَمَّ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ. كاللهِ وَإِنَّ يَهُوذَا وَإِخْوَتُهُ قَالُواهَا إِنَّ أَعْدَانَا قَدِا لَتَحَفُّوا فَلَصْفَدَ ٱلْآنَ لِتَطْهِر ٱلْمُتَادِسِ وَتَدْشِينِهَا عِلَيْهِ فَاجْتُمْ كُلُّ ٱلْجَيْشِ وَصَعِدُوا إِلَى جَبَلِ صِهْدُونَ عَيْنَ فَرَأُوا الشُّدِسَ خَالِيا وَاللَّذَبُومَ مُنْجًا وَآلَا لَهُوالَ مُحْرَقَةً وَقَدْ طَلَمَ النَّبَاتُ فِي الدّيارِكَا يَطْلُمُ فِي غَابَةِ أَوْجَبُ لِ مِنَ ٱلْجَالِ وَٱلْفُرُقَاتِ مَهْ وَمَةً . ١١٨ فَمَرُقُوا ثِبَلَهُمْ وَمَا حُوا فَرَحَا عَظِياً وَخَوْا عَلَى رُوْوسِهمْ رَمَادًا ﴿ يَهِمُ وَسَفَعُوا بِوُجُوهِهمْ عَلَى ٱلأَرْضِ وَتَغَوُّوا فِي أَبْوَاق ٱلْإِشَارَةِ وَسَرَخُوا إِلَى ٱلسَّمَادَ . ﴿ لَهُ عَلَيْهِ مِئْنَةِ رَبُّ يَهُوذَا رِجَالًا يُصَافِعُونَ أَهُلَ ٱلْمُلْتَةِ رَبُّهَا لِطُهُرُ ٱلْمُادِسَ عَلَيْهِ وَاخْتَادَ كَهَنَّةً لَا عَبْ فِيهِمْ مِنْ ذَوِي ٱلْحُرْصِ عَلَى ٱلشَّرِيمَةِ والمُن المُن ورَفُوا الْحَادِمُ ورَفُوا الْحِارَةَ اللَّهُ لُنَةً إِلَّى مُوسِم عَين عليهم مُ الشَّرُوا فِي مَذْبَحِ ٱلْخُرَقَةِ ٱلْمُدَنِّسَ مَاذَا يَمْنَمُونَ بِهِ ٢٠٢٤ غَطَرَّتْ لَمْمُ مَشُورَةُ صَالِحَةٌ أَنْ يَهِيمُوهُ لِللَّا يَكُونَ لَمْم عَازًا لِتَدْنيس ٱلْأُمْمِ إِيَّاهُ فَهَنَّمُوا ٱلْمُذَّبِّ عِنْ اللَّهُ وَوَضُوا

لَكُمْ إِنَّى وَ وَ ١٤٠٠ مُنْ رَلِّي أَنْ ٱلْعَنَّةَ قَدْ نَعْدَتْ مِنَ ٱلْخُرَانِ وَقَدْ قَلْ جُيَاةً ضَرَاكِ ٱلْبَلَادِ لِسَبَبِ ٱلْمِثْنَةِ وَالشُّرْبَةِ ٱلَّتِي أَحَدُهَا فِي ٱلْأَدْضَ لِللَّمَٰخَ ٱلسُّمَٰنَ ٱلْتِي كَانَتْ لَمَّا مُنذُ أَيَّامِ الْهَدَمِ عِنْهِ وَخَشِي أَنَّهُ لَا يَلِكُ مَا يَقُومُ بِمَفَاتِهِ وَعَطَايَاهُ أَلِي طَالَ مَا كَانَ يُجُودُ بِهَا جُودًا وَاسِمَا فَانَ بِهِ ٱلْمُأُوكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ ﴿ إِنَّا لِمُعْمَرُ فَا يَضِهِ عَبْرَةً شَدِيدَةً وَأَرْمَمُ أَنْ يَنْهَبَ إِلَى بِلَادِ قَارِسَ وَيَأْخَذَ جِزْيَةَ ٱلْسِلَادِ وَتَجْبِي مَالاً جَزِيلًا. ويه فَاسْفَظْ لِيسِيلِسَ عَلَى أَمُودِ ٱلْمُلْكِ مِنْ بَرِ ٱلْمُرَاتِ إِلَى خُدُودِ مِصْرَ وَهُو دَبُلُ شَرِيفْ مِنَ النَّسَلِ الْلَكِي عِنْ ﴿ وَأَنْ يَعَوَّلُ تُرْبِيَّةً أَنْطِيوكُ مَ آنِهِ إِلَى أَنْ يَمُودَ . وَيَوْضَ إِلَيْهِ شَعِلُ ٱلْجَيْسِ وَالْعَيَلَةَ وَأَمَرُهُ بِكُلُّ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ وَبِالْمِرسُكَانِ أَنْهُودَيَّةِ وَأُودَ شَلِيمَ عِنْهِمُ أَنْ يُوَبِّهَ إِلَيْهِمْ جَيْثًا يُكْمِرُ وَبَسْنَأْمِلْ شَوْحَةً إِسْرَا نِيلَ وَمَفِيَّةَ أُورَشَلِيمَ وَتِمُو ذِكْرُهُمْ مِنَ ٱلْمُحَانِ ﷺ وَيُنْزِلُ فِي جِيمِ تُخْرِمِهِمْ أَبَّاتَهُ الأَجَانِ وَيَقْهُمُ الأَرْضَ بَيِنَهُمْ . عِنْ وَأَخَذَ الْكِ الشَّمْلُ الْبَاقِ مِنْ الْجَيْسُ وَسَارَ مِنْ إِنْطَاكَيةَ عَاصِمَةِ مُلْكِ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلْلَّهِ وَٱلسَّابِعَةِ وَٱلْأَدْبَ مِنْ وَعَبَرَ نَهْرَ ٱلْمُرَاتِ وَجَالَ فِ ٱلْأَقَالِمِ ٱلْمُلَا ، جِنْ عَالَحْ السِياسُ بِطَلْمَاوُسَ بِنَ دُورِ عِالْسَ وَتَكَافُورَ وَجْر جياسَ رِجَالًا ذَوِي أَسِ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمِكِ عِنْ إِلَيْ وَوَجَّهَ مَهُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَاجِل وَسَبْعَةَ اللُّفِ قَادِس لِيَأْتُوا أَرْضَ يَهُوذَا وَيُدَرُّ وهَا عَلَى حَسَبُ أَمْرِ ٱلْمِكِ . عَيْنِ مُسَادُوا مَا لَيْنَ كُلَّهُ مَثَّى اَلِمُوا إِلَى فُرِّبِ عِنَاوْسَ وَزَّلُوا هُنَاكَ فِي أَوْضَ ٱلسَّهُل. ﴿ وَيَعَ بُغَرَهم نَجَادُ ٱلْبِلَادِ فَأَخَذُوا مِنَ ٱلْفِطَّةِ وَالدَّعَبِ شَيْاً كَثِيرًا وَعَبِيدَهُمْ وَجَأَاوا أَلْحَلَّةً حَتَّى يَشْتَرُوا بَنِي إِسْرَا بِلَ عَبِيدًا لَهُمْ وَأَنْتَحَتْ إِلَيْهِمْ جُيُوسٌ سُودِيَّةِ وَأَدْض ٱلْمُرَأَةِ. وَوَاٰى بَيْوِذَا وَ إِخْوَتُهُ تَفَافَمُ ٱلشَّرِّ وَأَنَّ ٱلْجُوشَ حَالَّةٌ فِي نَّخُومِهِمْ وَ بَلْنَهُمْ كَلامُ لَلْكِ أَنَّهُ أَمَّرَ بِإِخْلَاكِ ٱلشَّبِ وَٱسْتَصَالِهِ ١٤٠٠ مَثَالَ كُلُّ وَاحدِ لِصَاحبِ عَلَيْوا نْهِضْ شَبْنَا مِنْ مَذَالِبِهِ وَنُقَائِلُ عَنْ شَبْنَا وَأَقْدَاسِنَا. ١١٦ قَأَحْتَصَدَبُ ٱلْجَاعَةُ لتساهَّ فيتال ونُسلِّى وَتَسَالُ الرَّأَفَةَ وَالْمَرَامِمُ عِينَ وَكَانَ أُورَ عَلِيمُ مَعْمُورَةً كَا لَتُمْ لِلاَيد خُلُهَا وَلا يَخْرَج مِنهَا أَحَدُ مِنْ بَنِهَا ، وَكَانَ ٱلمَّدِسُ مَدُوساً وَأَبْأَهُ ٱلْكَبَانِي فِي ٱلْتَلْمَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ مَنْكَ اللَّهُم وَقَدْ زَالَ ٱلطَّرَبُ عَنْ يَنْقُوبَ وَبَعَلَ ٱلْمُزْمَلُهُ وَٱلْكِنَارَةُ . عَلَيْ فَأَخْفُمُوا وسَادُوا إِلَى ٱلْمِنْاةِ فَبَالَةَ أُورَشَلِيمَ لِأَنَّ ٱلْمِنْاةَ كَانَتْ مِنْ مَّلُ هِي مَوْمِنعَ ٱلصَّلَاءَ لِإِسْرَائِيلَ ﷺ وَصَامُوا فِي ذَٰلِكِ ٱلْيَوْمِ وَتُحَرَّمُوا بِٱلْمُسُوحِ وَخَوْا ٱلرَّمَادَ عَلَى رُوْوسِهِمْ وَمَزَّمُوا ثِيَابَهُمْ ﷺ وَنَشَرُوا كِتَابَ ٱلشَّرِيقَةِ ٱلَّذِي كَانَتِ الأُمَمُ نَصُ فِي عَنْ مِثَالَ لِأَصْنَامِهَا فِي إِلَيْ النِّبَابِ الْمُقَلُّوتِ وَبِالْبَوَاكِيرِ وَالْمُشُور. مُّ دَعُوا النَّذَرَآة الَّذِينَ قَدِ اسْتَوْفُوا أَيَامُم عِينِي وَرَفُوا أَصْوَاتُهُمْ إِلَى السَّهَاة كاعِينَ مَا تَمْنَعُ بِيولاً وَإِلَى أَنْ تَنْطَلِقُ بِهِمْ عِلْيُهِ وَإِنْ أَقْدَاسَكَ قَدْدِيسَتْ وَدُيْسَتْ وَكَيْنَكَ فِ ٱلْخَيِبِ وَٱلْمُلَةِ . عَنْ وَهَا إِنَّ الْأَمْمَ قَدِ أَجْمُوا عَلَيْكَ لِيُبِدُونَا وَأَنْتَ عَلَيْمَ كَ بأَعْرُونَ عَلَيا عِنْهِ مُكُنِفَ نَسْتَطِيمُ الثَّبَاتُ أَمَامُهُمْ إِنْ لَمْ تَكُنَّ أَنْتَ فِي نُصْرَكَا. وَيُهُ مُ نَفُوا فِي ٱلْأَوَاقِ وَصَرَخُوا مِسَوْتِ عَظِيمٍ . عَيْنِ وَبَعْدُ وَلِكَ وَتُبْ يَهُوذَا فُوادَ الشُّمْبِ دُولَيَّا ٱلْأَلْفِ وَٱلِمُسْةِ وَٱلْحُسْبِينَ وَٱلْمَشَرَةِ عَلَيْكِ وَأَمْرَ مَنْ أَخَذَ فِي بناة بَيْتِ أَوْخَطَبَ أَرَأَةً أَوْ غَرَسَ حَكِرْما أَوْ كَانَ خَانِفًا بِأَنْ يَرْجِمَ إِلَى بَيْتِهِ بِحَسْب ٱلتَّربَسَةِ ، عِنْ ﴿ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَا تَعَلَّمُوا وَكُونُوا ذَوي بَلْسِ وَتَأْخُبُوا فِلْغَدِ لِلْقَاتَلَةِ لَحَذِهِ ٱلْأَمْمِ ٱلْخَتَسَةِ عَلِنَا لِتُبِدَنَا تَصُنُ وَأَقْدَاسَنَا و الله عَيْدُ قَا أَنْ غُوتَ فِي أَلْمَالِ وَلَا نُعَايِنَ ٱلشَّرِ فِي قَوْمِنَا وَأَقْدَلَسِنَا جِيج وَكَا تكونُ مَشِيئَهُ فِي ٱلسُّمَّةَ فَلَيْصَمَّ بِنَا

# ألفصل آرًابعُ

عَيْثِيْ وَأَخَذَ شَرْجِيكُ ثَمْنَهُ آلافِ وَاجِلِ وَأَلْمَ فَارِسِ أَخْشِينَ وَسَارَ ٱلْجَيْسُ لِللّا عَيْثِيْ لِمُخْمُوا عَلَى تَحْوَّ الْيُهْرِدِ وَقَوْضُوا بِهِمْ بَنْتَةً وَحَكَانَ أَهْلُ ٱللَّمْهُ وَلَوْلَا عَيْثِهِ فَنَمَ يَهْوِذَا فَسَارَ هُو وَرِجَالُ ٱلْذِلْبِ لِيَشْرِبَ جَيْسُ ٱلْمِكِ أَلْدِي فِي عِمْلُوسَ الْجِازَةَ فِي جَبَلُ ٱلْيَتِ فِي مَوْمِسُمِ لَا إِنْ إِلَى أَنْ بَالِيَّ نَيْ وَنُجِبَ عَنْهَا : ١٤٤٤ مُ أَخَذُوا عِجَادَةً غَيْرَ مَغُوتَةٍ وِفَاقًا إِشْرِيدَةٍ وَبَوْا ٱلمَذَبَحَ ٱلْجَدِيدَ عَلَى رَسْمِ ٱلْأَوْلِ ١٩٢٥ وَبَوْا الْمُقَادِسَ وَدَاخِلَ الْيَبْ وَقَدَّسُوا الدِّيَارَ . عَنْهُمْ وَصَنْمُوا آنِيةً مُفَدَّسَةً جَدِيدَةً وَخُلُوا ٱلْمَنْارَةَ وَمَذْبَعَ ٱلْغُورِ وَٱلْمَانِدَةَ إِلَى ٱلْمُجْلُو ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ وَأَوْمَدُوا السَّرْحَ أَلْقِي عَلَى ٱلْمَادَةِ فَكَانَتْ تُعَيِيا فِي ٱلْمُنْكَلِ. ﴿ إِنَّهِمْ وَجَمَــُأُوا ٱلْخُبَرَ عَلَى ٱلْمَايْدَةِ وَنَشَرُوا ٱلشُّمُوفَ وَأَتَمُوا جَيَّمَ ٱلْأَعْمَالِ أَلِي عَلِمُوهَا . عَنْ يَكُمُ وَافِي ٱلْيَوْم ٱلْمُليسَ عَشَرَ مِنَ ٱلنُّهُمُ ٱلتَّاسِمِ وَهُوٓ كَنَالُو فِي ٱلنَّهَ ٱلِلَّهِ وَٱلتَّامِنَةِ وَٱلْأَرْبَمِينَ ٢٠٠٠ وَقَلَّمُوا ذَبِيمَةً بِعَسَبِ الشَّرِيعَةَ عَلَى مَذْبَعَ الْعُرْقَةِ الْجَدِيدِ الَّذِي صَنَهُوهُ . ﴿ الْكُلُّ وَفِي مثل الْوَقْتِ وَالْيُومُ الَّذِي مَهِ وَنُسَعُ الْأَمَمُ إِي وَلِكَ الْيُومِ وَشِنَ بِالْأَنَاشِيدِ وَالْمِيدَانِ وَالْحَنَارَاتِ وَٱلصُّنُوحِ . عِنْ عَمْ خَرْ مِهُ ٱلشَّمْدِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَعَدُوا لِلَّذِي أَنْجَهُمْ وَبَادَكُوهُ إِلّ ٱلسُّهُ عَلَيْنِ وَأَتَمُوا تَدْشِينَ ٱلمُذْبَحِ فِي ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ وَقَلَّمُوا ٱلْفُرَقَاتَ بَفَرَم وَذَبَّهُوا <uَ <tr>
 وَ بِعَةَ ٱللَّالِامَةِ وَٱلْحَدْدِ ، ٢٠٠٠ وَوَنْهُوا وَجْهَ ٱلْمُحْكَلِ بِأَحْكَالِلَ مِنَ ٱلتَّقَبِ وَزُوس .
 وَدَشْنُوا ٱلْأَوْلَابَ وَٱلْمُرْقَاتِ وَجَمَلُوا لَمَا مَصَادِعَ كَلَيْكُ فَكَانَ عِنْدَ ٱلشَّفْ سُرُودُ عَظِيمٌ جِدًّا وَأَذِيلَ شَيرُ الْأَمْمِ. ٤ إِي وَرَسَمَ يَرُوذًا وَإِخْوَتُهُ وَجَاعَةً إِسْرَا نِلَ كُلْمَا أَنْ لِينَةً لِتَدْشِينَ ٱلْمُذَكِمِ فِي وَقُتْهِ سَنَـةٌ فَسَنَةً مُدَّةً غَانِيَّةٍ أَيَّامٍ مِنْ ٱلْيُوْمِ ٱلْخُلِيس وَٱلْمِشْرِينَ مِنْ شَهْرَ كِنْلُو بِسُرُودِ وَأَنْتِهَاجِ ﷺ • وَفِي ذَلِكَ ٱلزَّمَارِ بَنُوا عَلَى جَبَلِ مِنْهُونَ مِنْ حَوْلِهِ أَسْوَارًا عَالِيَةً وَرُوجًا حَصِينَةً لِلسَّلَا تَحِيَّ ٱلْأَمَمُ وَعَلَاهُ كَمَا فَعَلَتْ مِنْ فَبْلُ. المُنْ وَأَفَامَ ثُمَّ جَيْشًا كُمُرُسُونَهُ وحَمَّنُوا بَيْتَ مُودَّ صِيَانَةً لَهُ حَتَّى يَحْضُونَ الشَّمْب مَنْقَلًا لَمُنَّاءَ أَدُومَ ألفضل الخامس عِيْدٍ وَلَا تَجَتِ الْأَمْمُ الِّي مِنْ حَوْلِمِ أَنْ قَدْ بْنِيَ الْمُذَكِمُ وَدُشِّنَ الْمُدِيلُ كَا كَانَا

ٱلْجَلِيلِ وَقَانِيَةُ ٱلْآنِفِ مَمَ يَهُوذَا إِلَى أَرْضِ جِلْمَادَ . ﴿ يَهِيمُ وَٱلْطَلَقَ شِمَانُ إِلَى ٱلْحَلِيلِ وَالْمَبُ الْأَمْمُ مُرُولًا كَنِومَ فَالْكُمْرَتِ الْأُمْمُ مِن وَجِهِ فَتَبَهُمْ إِلَى لِلِي سَلَمَا مِن. وَ عَلَيْهُ مَنْطَةً مِنَ الْأَمْمِ ثَلاثُهُ آلَافِ رَجُلٍ وَسَلِّ فَالْمِنْمُ عَلَيْهِ وَأَخَذَ أَلَيْنَ فِي ٱلْخِلِلِ وَعَرْ بَاتَ مَمَ ٱلسَّادَ وَالْأُولَادِ وَكُلُّ مَا كَانَ لَهُمْ وَجَالَا بِهِمْ إِلَى ٱلْيُودِيَّةِ بِسُرُود عَظِيم . كِينَاهِ وَأَمَّا يَهُوذَا الْمَكَانِي أُولُو كَاكَانَ أَخُوهُ فَتَبَرَّا الْأُرْدُنَّ وَسَارَا مَسيرةً كَلاتَةٍ أيام فِي ٱلْبَرِيِّةِ وَ ١٤ ١٤ فَصَادَفَا ٱلتَّالِمِلِينَ فَتَلَقُّوهُمَا بِسَلامٍ وَتَعَمُّوا عَلَيهما كُلُّ مَا أَصَابَ إِخْوَتُهَا فِي أَدْضِ جِلْمَادَ ﷺ وَأَنَّ كَتِيرِينَ مِنْهُمْ قَدْ حُصِرُوا فِي بُصْرَةَ وَبَلْصَرَ وَعَلِيمَ وَكُمْفُورَ وَمُكِدَ وَقَرْ نَانِيمَ وَكُلُهُما مُدُنُّ حَسِينَةٌ عَظِيمَةٌ وَيَعْتُ وَأَنَّهُم أَضِاعَتُمُورُونَ فِي سَائِرِ مُدُنِ أَدْضَ حِلْمَادَ وَأَنْتُومُ مُسْتَعِدُونَ لِيُحَاصَرَتِهم غَدًا فِي ٱلْمُصُونِ وَأَقْتِض عَلَيْهِمْ وَإِبَادَتِهِمْ جَهِماً فِي يَوْمِ وَاحِدٍ . ﴿ وَلَيْ فَمَدَلَ يَهُوذَا وَجَيْشُهُ بَنْتَ وَقَرَجُهُ جِهَةً ٱلْرَائِدُ إِلَى اصْرَ فَأَسْفُوذَ عَلَى ٱلْمِينَةِ وَقَلَ كُلَّ ذُكُو بِعَدْ السِّيفِ وَسَلَّ جِيعَ فَعَايْمِهمْ وَأَمْرَقَ ٱلْمَدِينَةَ بِالنَّادِ ﴾ وقال من عُمَّاكَ مَن هُمَاكَ لَيْلا وَسَارَ إِلَى ٱلْحِصْنِ . ﴿ وَلَمَا كَانَ ألحشخ دَفُوا أَبْسَادَهُمْ فَإِذَا بِعَوْمٍ كَثِيرِينَ لَاحَدَدَكُمْ حَلِينَ سَلَالٍ وَعَبَانِينَ الْمُعْ لَيكُسُن وَهُمْ عُمَاصِرُونَ لَمْمْ . ﴿ إِلَيْكِ وَدَأَى يَهُوذَا أَنَّ الْمُرْتُ قِدِ ٱلْتَصَتْ وَقَدْ طَلَتْ حَلَّيةُ ٱلْمَدِيثَةُ إِلَى النَّهَا ۚ بِالْأَبْوَاقِ وَالسُّرَاخِ الْمَظِيمِ ١٤٠٠ مِّنَّالَ لِرِجَالِ الْجَيْشِ فَاتِلُوا الْيُومَ عَنْ إِخْرَبُكُمْ عَيْنِهُا وَخَرَجَ فِي تَلاثِ فِرَقِ مِنْ وَدَآيْهِمْ وَتُغَفُّوا فِي ٱلْأَبْوَاقِ وَصَرَخُوا فِي الملاة . كان وعلم جَيْسُ عُوناوسَ أَنْهُ الْمَكَانِي فَرَبُوا مِن وَجِهِ فَضَرَبَهُمْ صَرْبَةً عَظِيمة فَسَعَطَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ ٱلْيُوم غَانِيَةُ ٱلْآفِ رَجُل عِنْ عُمْ أَنْصَرَفَ إِلَى ٱلْمِسْقَاقِ وَحَارَبُهَا فَأَفْتُهُمَا وَقُدْلَ كُلُّ ذَكَر بِهَا وَسَلَّ غَنَايِنَهَا وَأَخْرَقُهَا بَالنَّادِ . عِلَيْن وَمَضَى مِنْ هُنَاكَ فَأَفْتُمَ كَنْفُورَ وَمُكِدَ وَنَّاسَرَ وَسَأْرَ مُدُنِ أَرْضَ جِلْمَادَ . وَيَعْدَ هَذِهِ اَلْأُمُودِ خُمَ يَهُوَّالُوسُ جَبِيْنَا آخَرَ وَزَلَ فَالِمَ وَالْمُونَ فِي عِبْرَ الْوَادِي • عِنْ مَا فَأَسَلَ يَهُوذَا رِجَالًا يَحْشِنُونَ أَمْنَ ٱلْجَيْسَ فَأَخَرُوهُ قَاكِينَ إِنَّ جَمِعَ ٱلْأُمْمِ أَلِي حَوْكَا قَدِ ٱلْعَمَّتَ إِلَهِمْ وَهُمْ جَيْثُ عَظِيمٌ جِدًا عَلَيْهِ وَقَدِ أَسْتَأْتِمُ وَا ٱلْمَرْبَ بِظَاهِرُونَهُمْ وَزَّلُوا فِي عِبْرِ ٱلْوَادِي وَفِي عَرْمِهِمْ أَنْ يَأْتُوكَ فَيْتَ الْ فَكَرَجَ يَهُودَا لِلْلاَقَاتِهِمْ . عَنْهِ وَقَالَ يُكُونَاوُسُ لِرُوْسَاءَ جَيْشِهِ إِذَا بَلْمَ يَهُوذَا وَجَيْشُهُ إِلَى وَادِي ٱلْمَاءَ فَإِنْ عَبَرَ إِلَيّا أَوْلًا فَلانُطِينُ النَّبَاتُ أَمَلَهُ مَلْ يَعَلَّىٰ مَلِينَا تَعَلَّما عِنْ إِلَى عَزِالَ مَعْزَالَ مَعْزَا إِلَيْهِ وَتَعَلَّمُنَا مَلْبِهِ . فَيَرْقِيْ ظَمَّا كِلْمَ يَهُوذَا إِلَى وَادِي ٱلْمَالَّهُ أَقَامَ كُنَبَةَ ٱلتَّمْسِ عَلَى ٱلْوَادِي وَأَمْرُهُمْ قَا لِلَّا لَا مَعْمُوا أَحَدًا يَحِلُّ هُمَا إِنْ لِينْطَلِمُوا بِمُلْتَهِمْ إِلَى الْخُرب عَنْهُ وَعَيرَ إِلَيْهِم وَهُوَ فِي ٱلْمُنْمَةِ وَكُلُّ ٱلشُّفِ وَرَّآهُ مُقَالَحَصَرَتْ أَمْلَهُ جَمِع ٱلْأُمْمِ وَأَكُوا سِلاَحُمْ وَفَرُوا إِلَى الْمُعَبِد الَّذِي فِي قَرْ مَا نِمَ . عَلَيْهِ فَأَسْتَوْلَ الْيُهُودُ عَلَى الْمُدِيَّةِ وَأَحْرَقُوا الْمُندَمَمُ كُلّ مَنْ كَانَ فِيهِ بِالنَّادِ وَأَنْكَرَ أَهْلُ فَرْنَا نَيْمَ وَلَمْ يُطِيفُوا النَّبَتَ أَمَامَ يَهُوفَا . وَيَهُمْ وَجُمْ يَهُوذَا كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ إِسْرَا لِيلَ فِي أَرْضِ جِلْمَادَ مَنِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَيْنَاءَهُمْ وَأُوْلَادَهُمْ مَعَ أَمْتِيَهِمْ جَيْنًا عَظِيًّا جِدًا لِيَنْصَرَفَ بِهِمْ إِلَى أَرْضَ يَهُوذَا · كُلُّنَّا يَكُنُوا إِلَى غَرُونَ وَهِيَ مَدِينَهُ غَظِيَّةٌ عَلَى ٱلْمَدْخَلِ حَمِينَةٌ جِدًّا ظُمْ يُكُنّ لَهُمْ أَنْ تَعِيدُوا عَمَا يَمَةً وَلَا يَسْرَةً إِلَّا أَنْ تَعُورُوا فِي وَسَطِهَا. عَيْنِهِ فَأَغْلَقَ أَهُلُ ٱلْمِينَةَ عَلَ أَنْفُهِمْ وَدَدَمُوا ٱلْأَوْلِ بِٱلْجِهَارَةِ . فَأَرْسَلَ إِلَهُمْ يَلُوذَا بِكُلَامِ ٱلبِلْم جَهُدُ كَا كُلا إِنَّا تَجُوزُ فِي أَرْصِكَ لِتَذْعَبَ إِلَى أَرْصِكَ وَلَا يَشْرُكُمُ أَحَدُ إِنَّا ثُمُّ الْتَعَامِنَا ، فأَبْوَا أَنْ يَفْتُوا لَهُ . كَيْنَا لِكُمْ مَا مُوذَا أَنْ يُنادَى فِي ٱلْحَدِّي إِنْ يَافِيمُ مَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْمُسْكُونِ أَلَهِي هُوَ فِهِ . حَيْنِي فَعَجَمَ رِجَالُ ٱلْبَأْسِ وَحَادَتُوا ٱلْمُدِيثَةَ كُلُّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَلْتَ أُ كُلُّا فَأَسْلَمْتِ ٱلْدِيَّةُ إِلَى يُدَّيْهِ عَلَيْحٍ فَلْمَكَ كُلُّ ذَكِرِ بِحَدْ ٱلسَّيْفِ وَدَرَّ هَا وَسَلَّ غَنَائِمُهَا وَأَجْتَاذَ فِي ٱلْدِينَةِ مِنْ فَوْقِ ٱلْتَنْلَى ﴿ يَهِا لِكُونَ ٱللَّهُ وَلَهُ إِلَى ٱلسُّهُلَ ٱلْمَظِيمِ فُالَةَ مَيْتَ شَانَ . يَكِينِ وَحَكَانَ يَهُوذَا يَغِمُ ٱلْمُقَلِّفِينَ وَيُعْمِمُ ٱلشَّف طُولَ ٱلطُرِينَ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى أَرْضَ يَبُوذَا . عَلَيْنَ فَصَيدُوا جَبِّلَ صَيْونَ بَكُرُودِ وَأَبْهَاجٍ

وَمَلْكُوا ٱلْحُرَقَاتِ لِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَسْفُط أَحَدُ بِنَهُمْ حَتَّى رَجُمُوا بِسَلَام . ١٠٠٠ وَفَي

مِنْ فَيْلُ أَسْتَشَالُوا غَمْمًا عَلَيْهِ وَأَغْرُوا أَنْ يُبِيدُوا مِّنْ يَنْهُمْ مِنْ نَسْل يَعْوبَ وَطَيْعُوا يُفْتُلُونَ وَيُهْلِكُونَ مِنَ ٱلشَّمْبِ . يَهُمْ وَكَانَ يَهُوذَا كُلُوبٌ بَنِي عِيسُو فِي أَدُومَ عند أَقْرَبَيْنَ لِأَنَّهُمْ كَافُوا يُضَيِّقُونَ عَلَى إِسْرَائِيلَ فَضَرَبَهُمْ صَرَٰبَةً عَظَّيَحَةً وَدَفَهُمْ وَسَلَبَ غَالِمُهُمْ ، كَلِيْكُ وَتَذَكِّرُ شَرٌّ بَنِي بَيْانَ ٱلَّذِينَ كَانُوا شَرَّكًا وَمَثَكَّرَةً لِلشَّفِ بِكُنْلُونَ لَمْمْ عَلَى ٱلطُّرُقِ ﷺ قَا لَمُلْقُمْ إِلَى ٱلْبُرُوحِ وَحَاصَرَهُمْ وَٱبْسَلَهُمْ وَالْعَرَقَ بُرُوجِهُمْ وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِيهَا بِالنَّارِ ، عِنْ عُمْ عَبْرَ إِلَّ بَنِي عَنُونَ فَصَادَفَ عَسْكُرًا فَوِيًّا وَشَمًّا كَثِيرًا تَحْتَ قِبَادَةِ يَهُونَاوُسُ عَلِيهِ عَوَاقَهُمْ فِي مُرُوبِ كَثِيرَةِ فَأَنْكُمْرُوا أَمَلَهُ فَأُوْفَهَ يَهُمْ كَلْنُكُمْ وَفَعْ بَيْزِدَ وَوَابِهَا ثُمَّ عَادَ إِلَى ٱلْيَهِودِيِّ . عِيدٍ وَإِنَّ ٱلْأَمْمَ ٱلَّذِينَ فِي طِلْعَادَ أَجْمُوا عَلَى مَنْ صَكَانَ مِنْ إِسْرَائِلَ فِي تُخُومِم لِيُدِدُوهُمْ فَفَرُوا إِلَى حِسْنِ دِيَاتًا كمنته وَأَرْسَلُوا كِنَامًا إِلَى يَهُوذَا وَإِخْوَتِهِ فَاكِينَ إِنَّ ٱلْأَمْمَ ٱلَّذِينَ حَوْثًا قَدِ أَجْمُوا عَلَيَّا يُمِيدُونَ إِبَادَتُنَا عِلَيْكِ وَفِي عَرْمِهِمُ أَنْ يَأْتُوا وَيَسْتَغَيُّوا أَيْلُصَنَ أَفَذِي أَتَجَا أَنَا إِلَيْهِ وَجَيْثُهُمْ تَحْتَ قِلِدَةِ يَلُوكُوسَ. عِلَيْهِ فَالْآنَ عَلْمُ وَاسْتَقِدْنَا مِنْ أَيْدِيهِمْ فَقَدْ سَقَطَ مِنَا عَدَدُ كَتِيرٌ عَلَيْهِ وَجِيمُ إِخْوَتِنَا أَلَيْنَ فِي أَرْضِ طُوبَ قَدْ مُتِلُوا وَسُبِيتَ يَسْأَوْهُمُ وَأُولَادُهُمْ وَسُلِبَتْ أَمْنِيتُهُمْ وَهَكَ هُنَاكَ غَوْ أَلْفِ رَجُل . عَلَيْهِ فَيْنَا هُمْ يَقْرَأُونَ ٱلْكِنَابَ إِذَا يِرُسُلِ آخَرِينَ قَدْ وَهَدُوا مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَثِبَائِهُمْ ثُمَزَّقَةٌ وَأَخْرُوا بِعِفْ لِ ذَٰلِكَ ين الله المن قد المعموا عَلَنا مِن طَلْمَانِ وَمُودَ وَصَيْدًا وَكُلَّ خِلِل الْأَمْمِ لِيُدُونًا. كالما يم يروذا والشَّب هذا ألكُلام عَقدُوا عَبْمًا عَظِيًّا وَتَشَاوَرُوا فِيها مَنْتُونَ بإخوتهم ألَّذِينَ فِي الضِيقِ تَحْتَ ٱلْمُصَادِ ، عَيْنِ فَالَ يَهُوذَا لَهُمَانَ أَخِيدِ ٱخْتَرْ لَك رِجَالًا وَأَنْطَلَقَ وَأَسْتَنْفَذْ إِخْوَتَكَ أَلَيْنَ فِي الْجَلِيلِ وَأَنَا وَيُوَانَانُ أَخِي تَطَلَقُ إِلَى أَرْض حِلْلَا . عِنْ اللَّهُ وَاسْتَغَلْتَ مُوسُتَ بَنَ ذَكَرًا وَعَرَدْنَا قَائِمَتِي ٱلفَّصْرِعَ بَعِيَّةِ ٱلْمَيْش فِ ٱلْبَدِوجُةِ الْمُخْلَطَةِ عِنْ إِنْ وَأُوسَاهُما كَا ثِلْ فَوَلْكِ أَسْ هَذَا ٱلشَّفْ وَلَا تَعْيَاعَ إلا أُمْهِ حَرْبًا حَتَى تُمُودَ ، ﴿ وَهِنْ إِلَى الْمُعَالَ كَلَائَةُ ٱلْآفِ مَرَّ يُمْسَلَنَ يُعَلِّقُونَ إِلَى

ٱلأَثَام أَلَتي كَانَ فِهَا يَهُوذَا وَيُونَا مَّانُ فِي جِلْمَادَ وَيَعْمَانَ أَخُوهُ فِي ٱلْجَلِيلِ فَبَالَةَ بَطَلْمَا بِسَ والمنافئ والمنافئ والمراع وتوريا ويسا الجيس عا أبدواين الحاسة والتال عِنْ عِنْ الْأَلْفِيمُ لَنَا نَمْنُ أَيْسًا أَنَّهَا وَلَنْطَلِنَ لِعَلَاتِهِ الْأَمْمِ ٱلَّتِي حَوْلَا عِن مَ ٱلْجَيْسَ أَلْتِي مَنْهُمَا فَرْحُوا عَلَى يَبِياً كَانِيكُ فَكَرْجَ مُرْجِيِّسُ وَرَجَالُهُ مِنَ الْدِينَةِ إِلَى مُلاَقتهم فَعَالِ عِنْ ﴿ فَأَنْكُمْرَ لُوسُفُ وَعَزَرُوا تَعَبُّعُومًا إِلَى خُدُودِ ٱلْيُهُودُيُّ وَسَعَطَ في ذٰلِكَ ٱلْيَوْم مِن شَعْبِ إِسْرَا ثِيلَ أَلْهَا دُجُل وَكَانَتْ فِي شَعِبِ إِسْرَا بِلْ حَطْمَةُ عَظِيةٌ . كِينِ إِلَى إِنْهَا لَمُ يَعْمَا لِيَهُوذَا وَإِخْوَتِهِ ظَنَّا مِنْهَا إِنْهُما يُدِيَانِ حَاسَةً عِنْ إِلَّا أَخِمًا لَمْ يَكُونَا مِنْ نَسَبِ أُولَاكَ ٱلرِّجَالِ أَلَّذِينَ أُوتُوا خَلَاصَ إِسْرَائِلَ عَلَى أيبيهم . عنه وعَظمَ الرُّجلُ يَودُا وَإِخْوَتُهُ جِدًا فِي غُونِ عَلَ إِسْرَائِسِلَ وَجَهمِ الأَمْمُ أَلَقَ سَادَ إِلَيَّا ذِكُمْمُ عِلَيْكُمْ وَكَانُوا تَجْتَمُونَ إِلَيْمُ لِمُسْوَاتِ النَّهَاتُجُ وَمَرَجَ يَهُوذَا وَإِخْوَتُهُ وَحَادَهُما بَنِي عِيسُو فِي أَدْضِ ٱلْجُنُوبِ وَضَرَبَ حَبْرُونَ وَوَابِهِمَا وَهَدَمَ سُورَهَا وَأَحْرَقَ ٱلْبُرُوجَ أَلِّي حَوْلًا ﴿ يَهِمْ وَسَارَ كَامِدًا أَرْضَ ٱلْأَجَانِ وَجَالَ فِي أَدْضَ ٱلسَّارَةِ . عَنْهُ فِي ذَلِكَ ٱلْجِينَ سَفَطَ كَهَنَّهُ فِي ٱلْحُرْبِ وَكَانُوا لِيدُونَ أَنْ يُبْلُوا خَاسَةً تَخَرَجُوا إِلَى ٱلْمِرْبِ عَنْ غَيْرِ تَدَدُّر ، عَنْهُمَ مُ وَجَهَ يَهُونَا إِلَى أَشَدُودَ فِي أَدْضَ الْأَجَانِبِ صَدَّعَ مَفَائِهُمْ وَأَحْرَقَ مَضُوكَاتِ آلِمَتِهُمُ بِالنَّادِ وَسَلَبَ عَنَائِمِ ٱلْمُدْرِ وَعَادَ إِلَى أُرْضَ يَهُودُا

### ألفَمَلُ السَّادسُ

عِنْ وَفَهَا كَانَ أَنْطِيُوكُمْ ٱلْمُكْ نَمُولُ فِي ٱلْأَقَالِيمِ ٱلْلَّيَا سِمَ بِذَكُو أَلِنَا بِسَ وَهِيَ مَدِينَةُ بِفَارِسَ مَشْهُورَةُ إِلْمُوا لَمَامِنَ ٱلْمِشَةِ وَالدَّهِبِ عَلَيْ وَأَنَّ بِهَا هِكُلًا فِهِ كَيرُ مِنَ ٱلْأَمْوَال وَفِيهُ سُجُوفُ ٱلْذَهِبِ وَالدُّرُوعُ وَٱلْأَسْخِةُ ٱلَّتِي زَكَمَا ثُمَّ ٱلْإِسْكَنْدَ (بْنُ فِيلِيشَ لَلِكُ ٱلسَّكُونَ الَّذِي كَانَ أَوْلَ مَنْ يَو الْيُونَانِ . عَيْنِي فَأَقَ وَحَاوَلَ أَنْ وَأَخَذ الْمَدِينَة وَنَيْبِهَا فَلَمْ يَسْتَطُمْ لِأَنَّ ٱلْأَمْرَ كَانَ قَدْ عُرفَ عِنْدَ أَهُلِ ٱلْمُدِينَةِ ١٤٢٪ فَالْرُوا إليه وَفَاتَالُوهُ فَيْرِتَ وَمُفْتَى مِنْ هُنَاكَ مِنْمُ شَدِيدِ رَاجِمًا إِلَى بَالِلَ ، عِيْمِ وَجَاهُ فِي فارسَ غَيْرُ إِنَّ لَلْيُونَ ٱلني وَجَبَتَ إِلَى أَرْضِ يَهُوذَا قَدِ ٱلْكُمْرَتُ عَلَيْ وَأَنَّ لِسِيدًا لَ فَدِ انْهُزَمَ مِنْ وَجْعِهِمْ وَكَانَ قَدْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِ جَيْشِ فِي غَايَةِ ٱلْقُوةِ فَتَرَّزُوا بِٱلْكَارِح وَالسُّمَارُ وَٱلْنَكَامُ ٱلْكَثِيرَةِ الَّتِي أَخَاوِهَا بَمَنْ دَمُّرُوهُمْ مِنَ ٱلْمَلِوشِ عَيْهِ وَهَدَمُوا ٱلرَّجَاسَةُ ٱلَّتِي كَانَ قَدْ بَنَاهَا عَلَى ٱلمُذْبَحِ فِي أُورَشَلِيمَ وَحَوَّمُوا ٱلْمُدِسَ بِٱلأَسْوَاد ٱلرَّفِيمَةِ كَمَا كَانَ مِنْ قَبِلُ وَحَصُّوا بَيْتَ صُورَ مَدِيقِتِهُ . عَنْ إِلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَلامُ أَبِتَ وَأَصْطَرَبَ جِدًّا وَأَنْطَرَحَ عَلَى ٱلْمِرَاشِ وقد أَوْقَهُ ٱلنَّمَ فِي ٱلسَّمْمِ لِأَنَّ ٱلأَمْرَ وَهَمَ عَلَى خلاف مُشْتَهَا و مُرتِيع فَلَبْ هُنَاكَ أَيَّاما كَثِيرَة لِأَنَّهُ تَجَدَّدُ فِيهِ عَمُّ شيبِدُ وَأَيْضَ بِٱلْوَتِ. جِيرٍ إِ فَدَعًا جِيمُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ لَهُمْ لَنَدْ شَرَدَ ٱلنَّوْمُ عَنْ عَنِّي وَسَفَطَ عَلِي مِنَ ٱلْكُرْبِ عِنْ وَمُلْتُ فِي نَفْسِي إِلَى أَيَّ بِالآوسِراتُ وَمَا أَعْظُمُ ٱلْخُبَّةَ أَلِّقَ أَنَا فِيهَا بَعْدَ أَنْ كُنْتُ مَسْرُورًا وَعَبُوبًا فِي سُلْطَانِي . ﴿ يُؤَكِّرُ إِنِّي لَأَتَذَكُّواْ ٱلْسَاوِئَ ٱلَّتِي صَنَعْتُهَا فِ أُورَشِلِيمَ وَكَيْتَ أَخَذَتْ كُلِّ آنِيَةِ الدُّهْبِ وَأَنْهِضَّةِ ٱلَّتِي كَانَت فِيها وَأَدْسَلَتَ لِإِ الدَّةِ سُكَّان يَبُوذَا بْتَيرسَبِ. جِنْ عَالَا أَعْلَمُ إِنِّي لِأَجْلِ ذَلِكَ أَمَا يَتِي هٰذِهِ ٱلْبَلاَيا وَهَا أَمَا أَهُكُ بكند شْدِيدِ فِي أَرْضِ غَرِيبَةٍ . عَنْ فِي أَمْ دَعَا فِيلِسَ أَحَدُ أَصْعَابِهِ وَأَعْلَمُ عَلَى جَمِر تَمْلُكُن وَوَهُمْ إِلَّهِ كَاجَهُ وَخُلَّتُهُ وَخَاتُّهُ وَأُوصًاهُ بَندُبِيرِ أَنطِيوكُمْ أَبْهِ وَزَشِجِهِ أَسْلَابُ. والله وَمَلَتْ هُمَاكَ أَ عَلِيوكُمُ ٱللِّكُ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلْمِنَّةِ وَٱلنَّاسِمَةِ وَٱلْأَرْبِينَ . في إلى وعلم لِيسِيَّلُ أَنَّ ٱلْمِكَ قَدْ تُوْلَقَ وَمَلَّكَ مَوْضِعَهُ أَنْطِيُوكُمَ ٱبْنَهُ ٱلَّذِي رَبَّاهُ هُوَ فِي حَدَاتَتِهِ وَتَهَالُهُ بِالْمُ أَوْ الْمُلُورَ ، عِنْهِ وَكَانَ أَهُلُ أَلْقَلَهَ يَصْدُونَ إِسْرَا لِيلَ عَنْ دُخُول الْقَادِس وَيُعَاوِلُونَ ٱلْإِصْرَادَ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَقَاطِيدَ ٱلْأُمْمِ بَيْنَمْ . ٢٢٠ مَرَّمَ بَبُوذَا عَلَ ٱلْإِيقَاعِ يَهِمْ وَحَشَدَ جَمِيمَ الشُّعْبِ لِخَاصَرَتِهِمْ النَّهُمَّ فَأَجْمَعُوا مَنَا وَمَاصَرُوهُمْ مَنَهُ مِنَّةً وَتَحْدِينَ وَمَسَبِ عَلَيْهِمَ ٱلْمُذَاوَّتِ وَٱلْجَائِينَ. ١١٨٤ خَرَجَ بَعْضُ مِنْهُمْ مِنَ كِلْصَاد

فَانْفَتُمُ الَّذِيمَ تَفَرُ مُنَافِقُونَ مِنْ إِسْرًا ثِلَ جِنْ إِنْ وَأَصْلَقُوا إِلَى الْمُلِكِ وَقَالُوا إِلَى مَتَى لَا تُمْرِي ٱلْفَضَّاةُ وَلَا تَنْتَمُمُ لِإِخْوَنَا. كَانَ مِينَ إِنَّا أَرْتَضَيْنَا بَخِدْمَةِ أَبِكَ وَٱلْمَال بأوامره وَآتُبَاعِ رُسُومِهِ ﴾ ﴿ وَلِذَ لِكَ أَبِّنَّا شَمْنًا يُحَامِدُونَ ٱلْقُلْمَةُ بُنْمَا لَنَا وَحُحُلُّ مَنْ صَادَفُوهُ مِنَا قَتُلُوهُ وَنَهُوا أَمُلاكِنَا . جَيْنِي وَلَمْ يَكَثُمُوا يَدَ أَيدِيهمْ عَلِنَا وَلَكِنَهمْ تَجَاوِدُوا إِلَى جَمِيمِ تُخْوِمِنَا ﴾ إليه وَهَا إِنَّهُمْ قَدْ زَحَفُوا إِلَى قَلْمَتِهِ أُورَشَلِيمَ لِلْمَنْخُوذُوا عُلَيْهَا وَعَلَى ٱلْمَيْسَ وَعَصْنُوا بَيْتَ مُورِ . وَإِنْ إِفَالا نَ إِنْ لَمْ نُسْرِعْ وَتَاكِدِهُمْ فَسَبِعَنْمُونَ شَرَّا مِنْ ذَلِكَ فَلاَ تَلْدِرُ أَنْ تَكُمُّهُمْ . ﴿ وَهُمْ فَلَمَّا يَمَ ٱلْمِكُ غَنِبَ وَجْمَ جَمِعَ أَصْعَا بِ وَقُوادَ جَيْشِهِ ورُوسَاة الفرسان ١١٠ وجالة مُ مِن مَمَالِكَ أَخْرَى وَمَنْ حَزَانِ ٱلْجَارِ جُنُودُ مُسَالَحَ أَنْ ويه وكَانَ عَدَدُ جُيُوشهِ مِكْ أَلْفِ رَاجِل وَعِشْرِينَ أَلْفَ فَارسِ وَأَثَيْنِ وَكَلاَينَ فِلْا مُفَرَّاةً عَلَى الْحُرْبِ. وَإِنْ فَرْخُوا نُجْتَ ازينَ فِي أَدُومَ وَزَّلُوا عِندَ بَيْتَ مُورَ وَعَادَيُوا أَيَّاما صَحَيْرَةً وَمَنْمُوا ٱلْجَانِينَ فَرَجُوا وَأَمْرَفُوها بَالنَّاد وَقَالُوا بَسأس. عِنْ إِلَّهِ مَنَازَ يَهُوذًا عَنِ الْفَلْمَةِ وَزَّلَ بَيْتَ ذُكُوبًا تُجَاءَ عَنَّةِ الْلَّكِ عَنْ يَكُرُ اللَّكَ وَوَجَّهَ مَاسَ جَيْسُو إِلَى طَرِيقِ بَيْتَ زُحَكُرِيًّا . فَتَأَمَّبَ ٱلْجُيُوشُ الْمَثَالَ وَنَفَوا فِي اَلْأَبُواقِ ﴿ يَهِمُ وَأَدُوا الْهَبَلَةَ صَبِيرَ الْمَنَبِ وَأَكُونِ حَتَّى يُعَيِّمُوهَا فِلْمَسَالِ ﴿ يَهِمُ ثُمَّ وَزُعُوهَا عَلَى ٱلْمِرَقِ فَجَسَلُوا عِنْدَكُلَّ فِيلِ ٱلْفَ رَجُلِ لَابِينَ ٱلدُّرُوعَ ٱلْسُرُودَةَ وَعَلَى رُوُوسِهِم خُوَدُ ٱلنَّفَاسِ وَأَقَامُوا لَكُلُّ فِيلَ خَسَ مِنْدُ فَارِسٍ مُنْغَمِينَ . ١ عَلَيْمٌ فَسكَانَ أُولْكَ مَنْهَا وْجِدَ أَلْسِلُ سَبْقُوا إِلَهِ وَمِنْهَا ذَهَ مَ ذَهَبُوامِهُ لا يُفَادِفُونَهُ . والي وَكُانَ عَلَى حِكْلِ فِيلِ يُرْجُ حَمِينُ مِنَ الْخَصْبِ يَحْمِيهِ مُطَوُّقُ بِالْجَانِينَ وَعَلَى ٱلْبُرْجِ أَثْنَان وَكُلاُونَ رَجُلا مِنْ ذَوِي ٱلْبَلْسِ يُقَالُونَ مِنْهُ وَالْمُندِيُّ يُدِيرُ ٱلْقِيلَ. ﴿ يُؤْكُمُ وَجَلُوا سَارْ ٱلْمُرْسَانِ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ عَلَى جَانِي ٱلْجَيْسِ يُحَثُّونَهُ وَيَحْتَنُونَهُ فِي ٱلضِّمَابِ . والله عَلَمَا لَمُن النُّمْنُ عَلَى زُوسِ اللَّهُ عَبِ وَالْعَلَى لَمُن بِهَا الْجِالْ وَتَأْجَبَتْ كَمْرُج مِنْ لَادٍ . عَنْهِ وَأَنْفَفَرَ جَنِينُ ٱلْمِكِ فِنْمُ عَلَى ٱلْجِبَالِ ٱلْمَالِبَةِ وَفِيمٌ فِي ٱلبطاح وَّمَشُوا يَغَفُظ وَٱ تَنظَام . كَيْنَاكُمْ فَأَرْتَمُدُكُلُّ مَنْ سَمِّعَ خَلِيَهُمْ وَدَرَجَانَ جَمُودِهِمْ وَقَعْمَةُ سَلَاحِمْ قَانُ ٱلْحِيْشَ كَانَ عَظِيًا وَقَوْيًا جِدًّا. ﴿ إِنَّ لَا تَقَدُّمُ يَهُوذَا وَجَيْنُهُ المُهْ الرَدْةِ فَسَفَطُ مِنْ جَيْس ٱلْمِكِ ستْ مِنْةِ رَجْلَ . وَيَهِيْ وَدَأَى أَلِمَازَادُ بْنُ سَوْأَدَانَ وَاحِدًا مِنَ الْمِيَلَةِ عَلَيْهِ الدِّرْعُ الْمُلْكِيَّةُ يَنُونَ جِيمَ الْمَيَّةِ فَعَلَنَ أَنَّ عَلَيْهِ الْمِلْ يَ عَلَيْهِ الْمِلْ عَلَيْهِ المَّلِثَ عَلَيْهِ الْمُلْكِينَةُ نَفُسُهُ لِفُلْصَ شَمْبَهُ وَيُعْبَرَ لِنَصْهِ أَنَّهَا نَخَلُوا ﴿ وَعَدَا إِلَيْهِ مُفْقَعًا فِي وَسَطِ الْمَرْقَةِ مَقُتُلَ يَنَةً وَمُسْرَةً فَتَمْرُفُوا عَسْهُ مِنْ هُنَا وَمَنْ هُنَاكَ يَلِيُّ كِيْ وَدَخَلَ بَيْنَ فَوَاتُم الْهَيل حَقَّى صَارَ غَنْمُهُ وَقَتْلُهُ فَسَقَطَ عَلَيْهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَأَتَ مَكَانُهُ . عِيْنِي وَإِنَّ ٱلْيُودَ لَمَّا وَأَوْاَ سَطُوَةَ ٱلْمُكِ وَبَطِينَ ٱلْجُيُوسُ ٱدْتَدُّوا عَلْهُمْ كَلِيْنِ صَمَدَ ٱلْمُكَ بَحَيْسَهِ نَحَوَ أُورَشَلِيمَ لِلْافَاتِهِمْ وَزَحَتَ إِلَى ٱلْيُودِيَّةِ وَجَلِ صَهْلُونَ . ﴿ يُرَبُّحُ وَعَلَمْ ضُعّا مَمَ أَهل بَيْتَ صُورَ فَخَرَجُوا مِنَ ٱلْمِينَة لِتَفَادِ الطَّمَام مِنْ عندهم مُدَّة حَصْرِهم فِيهَا إِذْ كَانَ سَبْتُ الأَرْضِ ، عِينَ إِنَّ فَأَسْتَوْلَ الْمِكْ عَلَى بِيتَ سُورَ وَأَقَامَ هُنَاكَ مَرْسًا يُحَافِظُونَ مَلْهَا عِنْهِ وَزَّلَ عَدْدَ الْقُدِسِ أَيَاماً كَثِيرةً وَنَمْتَ هُنَاكَ الْمُذَافَاتِ وَالْجَانِيق وَآلَاتِ لِرَشْقَ ٱلنَّادِ وَٱلْحَجَارَةِ وَأَدْوَاتِ لِرَهِي ٱلسِّهَامِ وَمَقَالِمَ . عَلَيْنِ وَسَنَمَ ٱلْيُهُودُ عَانِينَ فُلِلَةَ عَبَانِيفُمْ وَمَادَثُوا أَيُّاما كَثِيرَةً . يَرْتُنِي وَلَمْ يَكُنْ فِي أَوْعَيْهِمْ طَلَمُ لِأَمَّا كَانَتِ السُّنةُ السَّابِيَّةُ وَكَانَ الَّذِينَ خَالُوا إِلَى ٱلْبُهُودِيَّةِ مِنَ ٱلْأَمْمِ فَدَ أَكُلُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلدَّخِرَةِ كلك ظَمَّ يَنِيَ فِي ٱلْفَادِسِ إِلَّا نَفُرُ يَسِيرُ لِأَنَّ ٱلْمُؤْعَ غَلَبَ عَلَيْمٌ فَتَفَرَقُوا كُلُّ وَاحِد إِلَى مُوضِهِ . ﴿ يَهِمُ لِيسِاسَ أَنَّ فِيلِنْسَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ أَعْلِيوْ كُسُ فِي حَاتِهِ لْيُرِجُعَ أَنْطِيوكُمْ أَبَّهُ إِلَمَاكِ ١٨٢٨ قَدْ رَجَمَ مِنْ فَادِسَ وَمَادَايَ وَمَعَهُ جُيُوشُ ٱلْمَاكِ أَلَّتِي سَارَتْ فِي مُعْتِبِ وَأَنَّهُ مُحَاوِلُ أَنْ تَوَلِّى ٱلْأُمُورَ جِنْ إِنْ فَادْرَ وَسَمَى إِلَى ٱلْمك وَٱلْفُوادِ وَٱلْجِيْسِ وَقَالَ لَمْمْ إِنَّا لَنَضْمُفْ يَوْمًا بَهْدَ قَوْم وَقَدْ قَلْ طَلَمْنَا وَأَلْحَكَانُ ٱلَّذِي نُحَاصِرُهُ حَصِينُ وَأَمُودُ ٱلْمُمْلِكَةِ لَسَحَثُنَا . ٢٠٠٤، وَٱلْآنَ فَأَمَاقَدُ هُولَا ۚ ٱلنَّاسَ وَلَنْهُمْ مُنْعًا مَهُمْ وَمَمَ جِيرٍ أَمْنِهِمْ فِكَنْ إِلَيْ وَلَفَرُو لَهُمْ أَنْ يَسَلَّمُوا فِ سُنَهِمْ كَأ كأوامِنْ قَبَلْ

جَيْشِ يَكَافُودَ نَحُو خَسَةِ آلَافِ رَجْلِ وَفَرَّ ٱلْبَافُونَ إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدَ . عِيدٍ وَبَعْدَ هٰنِهِ ٱلْأُمُودِ صَيدَ نِكَافُورُ إِلَى جَبَلُ صِيْلُونَ فَخَرَجَ بَسْنُ ٱلْسَحَمَةَ مِنَ ٱلْمُعَادِسِ وَبَعْنُ شُيْحٌ الشُّبِ يُحْبُونُهُ غَيْبَةَ البِّلمِ وَيُرُونَهُ الْخُرِقَاتِ الْمُرَّبَّةَ عَنِ الْلِكِ. عَلَيْهِ فَأَسْتَزَأَ بِهِمْ وَتَعْرَ مِنْهُمْ وَتَعَلَّدُهُمْ وَكَالَمُمْ فِيلِ عَلَيْهِ وَأَفْتَمَ بِنَفْسِ فَايْلَا إِنْ أَمْ يُسَلِّمْ يَهُوذَا وَجَيْشُهُ إِلَى بَدَيَّ ٱلْيُوْمَ فَسَكُونُ مَتَى عُدْتُ بِسَلَام أَفَى أَحْرِقُ هٰذَا ٱلَّيْتَ وَعَرْجَ بِحَتَى شَدِيدٍ . وَإِلَيْ فَدَخَلَ ٱلْكُفَّةُ وَوَقَفُوا أَمَامَ ٱللَّذَبِح وَالْكِكُل وَبَكُوا وَقَالُوا عِنْهِ إِنَّكَ يَا وَبُّ قَدِ الْخَرَّتَ لَمُذَا ٱلْيَتَ لِدُنَى فِيهِ بِالْهِكَ وَكُونَ مُثَ صَلاةٍ وَمَشَرُعٍ لِنَسْبِكَ جِنْبِهِ فَأَزْلِ التِّفْعَةَ بِلْمَا الرُّجُلِ وَجَيْنِهِ وَكُيْسُفُوا بالسُّيْف وَأَدْكُلُ تَعِدْمِنْهُمْ وَلا تُنِي عَلَيْهِ . \$ 30 مُ مَرَجَ مَكَافُودُ مِنْ أُودَ عَلِيمٍ وَزُلَّ بِينَ حُودُونَ فَأَغَاذَ إَلَيْهِ عَيْشُ سُودِيَّةً . ﴿ وَثَرُلَ يَهُوذَا إِذَاسَةً فِي كَلاَّةِ ٱلْآفِ رَجْلِ وَسَلَّى يَبُوذَا وَقَالَ. ١٤٢٤ إِنَّهُ لَمَّا جَدُفَ ٱلَّذِينَ كَلُوامَعَ مَكِ أَشُودَ خَرَجَ مَلَاكُكُ يَا دَبُّ وَضَرَبَ مِنْهُ أَلْفِ وَخَسَةً وَغَانِينَ أَلْمَامِنْهُمْ . ﴿ لَكُنَّ مُكْلَا فَأَحْلِمُ هَذَا لَلْيُسْ أَمْلَنَا أَلِوْمَ فَيَكُمُ ٱلْكُوْرَةُ أَنَّهُمْ تَكُلُّمُوا عَلَى أَقْدَاسِكَ سُوا وَأَصْنَ عَلَيْ بَعَس خُند . كَنْ إِنَّ أَلْمَ الْجَيْفَانِ ٱلْهِنَالَ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثَ عَشَرَ مِنْ تَهْرِ آذَادَ فَأَنْكَ رَجِيشُ نِكَانُورَ وَكَانَ هُوَ أَوْلَ مَنْ سَقَطَ فِي ٱلْمِنْسَالِ. ﴿ وَهُمْ فَلَمَّا دَأَى جَيْشُ يَكَانُورَ أَتَّهُ قَدْ سَمَّطَ أَ لَتُوا أَسْطِيَّمُ وَمَرَالُوا عِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَمْدُ عَلَى مَدْخَلِ جَازَرَ وَأَغْفُوا وَرَآاهُمْ فِي أَلِوَافِ ٱلْإِشَارَةِ عَلَيْكِمْ فَغَرَجَ ٱلنَّاسُ مِنْ جِمِيمِ قُرَى ٱلْبَهُودِيَّةِ مِن كُلُّ جَانِبِ وَصَدَمُوهُمْ فَأَدْتَدُوا إِلَى جِسَةِ ٱلَّذِينَ يَتَفَوُّونَهُمْ فَسَقُلُوا جِيهُمْ بِٱلسُّيْف وَلَمْ يَيْنَ مِنْهُمْ أَحَدُ . عِنْهِ فَأَخَذُوا ٱلْفَنَاخُ وَٱلْأَسْلابُ وَتَعَلَّمُوا رَأْسَ نَكَافُورَ وَيَنَكُ الْقَ مَنَا إِخَبْرُ وَأَوْا رِيما وَعَلْوُهُما فَاللَّهُ أُورَشَلِيمَ . عَلَيْكُ مَرْحَ الصَّبْ جِدًّا وقَعَنُوا ذَيْكَ ٱلْهَارَ عَسَرُوْ عَظِيَةٍ عَلَيْهِ وَرَسَمُوا أَن يُسَيّدُ ذَلِكَ ٱلْيُومُ ٱلثّالِتَ عَشَرَ مِن آذَاوَ كُلُّ سَنَةِ . عِنْ وَهَدَلْتُ أَرْضُ يَهُوذَا أَيَّاماً يَسِيرَةً

### ألفصل الثامن

ويَجَ بَهُوذًا بِلَهُمُ ٱلرُّومَا يَهِينَ أَنَّهُمْ ذَوُو ٱلْجِنَادِ عَظِيمٍ وَلْبِيزُونَ كُلُّ مَنْ صَوَى إلَيْهِمْ وَكُلُّ مَنْ جَاتَهُمْ أَوْرُهُ بِمَوْدَتِهِمْ وَلَمْمْ شَوْحَتَهُ شَلِيلَةُ ﴿ وَلَهُ وَفُعَتْ طَلَيْهِ وَكَايُهُمْ وَمَا أَبْدُوا مِنَ أَلْمَاسَةً فِي فَكَالِ ٱلْشَالِينَ وَأَنَّهُمْ أَعْضُوهُمْ وَمَرَوُا طَلِهِم أيلُونَهُ عَيْدٍ وَمَا مَلُوا فِي بِلادِ إِسْبَائِيةَ وَأَسْتِيلَا وَهُمْ عَلَى مُعَادِدِ الْجِيدَةُ وَالْتَعْبِ أَلِّي هُنَاكَ وَأَنَّهُمُ أَخْصَمُوا كُلُّ مَحَانٍ يَمْدُورَتِهِمْ وَطُولِ أَكْلِيمٌ عَنْهُ } وَإِنْ كَانَ وَلِكَ ٱلْمَكَانُ عَنْهُمْ عَمَالُقَ بَبِيدَةِ وَكَمَرُوا ٱلَّذِينَ أَفَارُوا عَلَيْهُمْ مِنَ ٱلْمُؤلِدِ مِنْ أَطَّلِي ٱلْأَرْضِ وَمَرْبُوهُم مَرْبَةً عَظِيمَةً وَأَنْ سَائِرَ ٱلْمُولِيَكُمُ لُونَ إِلَيْمِ ٱلْجُزَيَّةَ حَسُلُ سَنَةٍ كالم وقد فروا فيلس وفرساوس ملك كتيم في المرب وكل من فاظم وأخضه عنه وحَسَرُوا أَنْطِوكُن ٱلْكَبِرَ مَكِ آسِةَ الَّذِي زَحْتَ لِمَالِم وَمَنَّهُ مِنْ وَعِشْرُونَ فِيلًا وَفُرْسَانٌ وَعَبَلاتٌ وَجَيْشُ كَثِيرٌ جِدًا عَيْثِ وَقَبْنُوا عَلَيْحَبًا وَصَرَبُوا عَلَيْهِ وَعَلَى أَلَّذِينَ يَمْلِكُونَ بَعْدَهُ حِزْيَةً عَظِيَّةً وَرََهَا إِنْ وَوَضَاعٍ مَعْلُومَةً عَيْهِ وَأَنْ يَوْرُكُوا بِلَادَ الْمِنْدِ وَمَادَاي وَلُودَ وَخِيَادَ بِلادِهِم وَأَخَذُوهَا مِنْ وَأَعْلُوهَا لِأُومِينِسَ الْمِينِ. المنته وَأَهُمُ ٱلْوِنَانُ أَنْ يَسِيرُوا لِمُفَاتَقِيمَ بَلْتُهُمْ ذَلِكَ عِنْهِ فَارْسَلُوا إلَيْهِم قَايْمًا وَاحدًا وَحَادَ يُهِمُ مُ مَسْعَطَ مِنْهُمْ قَتَلَى كَثِيرُونَ وَسَبُوا نِسَاءُهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَنَهْوُهُمْ وَأَسْتَوْلُونَا عَلَى أَرْضِهِمْ وَهَلَيْهُوا خُصُوبُهُمْ وَأَسْتَعَبَدُوهُمْ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ عِلَيْهِ وَدَّمُرُوا سَارً الْمَالِكِ وَأَلْمَرَانِ أَلِي قَاوَمَتْمُ وَأَسْتَمَدُوا سُحُنانَا . عليه وَأَنَّمْ خَفِطُوا ٱلْمُودَّةُ لِأُولِيَاهِم وَٱلْدِينَ أَخَمْلُوا عَلَيْمٍ وَتَسَلِّمُوا عَلَى الْمَالِكِ قَرِيهِا وَسِيعًا وَسَعُلْ مَنْ تَعِمَ بِأَنْكِمِم خَافَهُم جَلِيدٌ وَمَنْ أَذَادُوا مُوَاذَرَتُهُ وَغَلِيكُ مَلَّكُوهُ وَمَنْ أَدَادُوا خَلْم خَلْمُوهُ فَلَا شَأْلُهُمْ جِدًا . عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ كُلِهِ لِمَ لَيْسَ أَحَدُ مِنْهُمُ النَّاجَ وَلَا زَّدِّي الْأَدْمُولَنَ مُلِعَلَةً بِهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا وَمُنْمُوا لَمْمُ شُودَى يَأْتُرُ فِيهَا كُلُّ قُوْمٍ كَلاتُ مِسْةٍ وَعَفْرُونَ

## ألفضل السابغ

كالله وفي السُّنةِ اللَّهِ وَالْحَادِيَةِ وَالْحَسْبِينَ خَرَجَ دِيمَتِيلُوسَ بْنَ سَاوَفْسَ مِنْ دُومِيةً وَصَعِدَ فِي تَقْرِيسِيرِ إِلَى مَدِينَةِ بِٱلسَّاحِلِ وَمَكَ هُنَاكَ . ٢٠٠ وَأَا دَخَلَ دَارَ مُهُ ي آ يَاتِي فَهَضَتِ ٱلْجُيُوشُ عَلَى أَصْلِوكُسُ وَلِيسِياسُ لِتَأْتِيهُ بِهِما . ﴿ وَلَكَ عَلَمَ مِذْلِكَ قَالَ لَا زُّونِي أَوْجُهُمُ الجَهِيْرُ فَنَظَيْمًا ٱلْجُوشُ وَجَلَنَ دِيثِيلُوسُ عَلَى عَرْشِ مُلْسِهِ. عيد الله عَلَمَا أَنَاهُ جَمِعُ وَجَالِ النِّفَاقِ وَٱلْكُفُومِن إِسْرَائِسِلَ وَفِي مُقَدَّ يَهِمُ أَكْدِسُ وَهُوَ عِلْمُ أَنْ يَعِيرَ كُلُّعَنَا أَعْظُمَ عَلَيْهِ وَوَشُوا عَلَى ٱلشَّمْدِ عِنْدَ ٱلْمِكِ فَاعِينَ إِنَّ يَهُوذَا وَإِخْوَتُهُ عَدْ أَعْلَكُوا أَصْحَابُكَ وَطَرَدُونَا عَنْ أَوْضِنَا . ﴿ عَلَيْكُ فَأَلْآنَ أَرْسِلْ وَجُلا تَتِينُ بِهِ يَنْصُ وَيَغْمَنُ عَنْ جَهِرِمَا أَنْزَلُهُ جَاوَبِهِ لَادِ ٱلْكِ مِنْ ٱلدَّمَارِ وَلِيَاقِبُهُمْ مَعَ جَهِ أَعُواجِم . عِنْ أَعْ فَا خَارَ ٱلْكُ بَكِيدِيسَ أَحَدَ أَصْعَابِ ٱلْمِكِ أَمِيرَ عِبْرِ ٱلنَّهْرِ وَكَالَ عَظِيا فِي الْمُمْلَكَةِ وَأَمِينَا فِمُمَلِكِ وَأَدْسَهُ عِنْهِ هُوَ وَأَلْكِيسُ ٱلْكَافِرَ وَقَدْ قَلْدُهُ ٱلْكَهَنُوتَ وَأَمْرُهُ أَنْ يَكْتُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ . عَنْ فَي فَسَادَا وَقَدِمَا أَدْضَ يَبُودَا فِي جَيْس كَتيفِ وَأَنْفَذَا رُسُلًا إِلَى يَبُوذًا وَإِخْوَتِهِ يُخَاطِيونَهُمْ بِالسَّلَامِ مَحْزًا كِيلِيِّ فَلَمْ يَتَنِّوا إِلَى كَلَامِمِكَ الْأَنَّمْ رَأُوهُمَّا قَادِمَنِينِ فِي جَيْسِ كَثِينٍ • عَلَيْكُمْ وَالْجَمْتُ إِلَى أَلْكِيلُسَ وَيُحِيدِينَ جَاعَةُ ٱلْكَتَبِ فِي الْونَ خُومًا . عَلَيْ وَوَالَ ٱلْحَسِدِينُ وَهُمُ ٱلْقَتَمُونَ فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَهُما البِّلْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُم كَالُوا إِنَّ مَعَ جُيُوثِهِ كَامِنَامِن نَسْلُوهُ وَنَ فَلَا يَظْلِمُنَكَا . عِنْهِ فَعَالَمَهُمْ خِطَابَ سَلَامٍ وَحَلْفَ لَمْمَ قَائِلًا إِنَّا لَازُيدُ بَكُمْ وَلَا بِأَصْمَا بِسَخُمْ سُواا. عِلَيْنِ فَصَلَّتُوهُ فَتَبْضَ عَلَى سِيْنَ رَجُلًا مِنْهُمْ وَقَتْلُمْ نِي قَامَ وَاحِدِكَمَا هُوَ مُكُنُوبُ عِنْ ﴿ جَسَالُوا لَوْمَ أَصْفِيآ لِكَ وَسَفَكُوا دِمَا وَهُمْ حَولَ أُودَ عَلِيمَ وَأَ يَكُن لَمْم مِنْ دَافِن . عَلَيْكَ فَوَمَ خَوْفُمْ وَدُعْبُهُم عَلَي جِيمِ الشَّعب لِانتَّه قَالُوا لَيْسَ فِيهِمْ شَيْءٌ مِنَ ٱلْحَقِّ وَالْمَدْلِ إِذْ نَكَفُوا ٱلْمَهَدُ وَٱلْحَلِفَ ٱلَّذِي حَلَفُوهُ أ عَلَيْهِ وَأَنْكُلُ مِجْدِيسٌ عَنْ أُورَشَلِمَ وَزُلَ بِبَيْتَ زَيْتَ وَأَنسَلَ وَقَبْضَ عَلَى كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْذِينَ حَكَانُوا قَدْ خَذَلُوهُ وَعَلَى بَعْضِ مِنَ النَّفِ وَذَيْهُمْ عَلَى ٱلْجَبِّ ٱلْعَظِيمِ. عَنْهُ مُ سَلَّمُ الْلِادَ إِلَى أَلْكِيسَ وَأَنِقَ مُعَهُ جَيْنًا فِالرَدُ وَأَنْسَرُفَ تَجْدِيلٌ إِلَّ الْمِيْنِ وَكِنْ أَلْكِيسُ نَجَدَ فِي قَالِيَ الْمُؤْوِتِ الْأَعْلَمِ ﴿ وَأَنْجُمُ إِلَّهِ جِيعُ ٱلْفُسِدِينَ فِي ٱلشَّعْبِ وَٱسْتَوْلُوا عَلَى أَرْضِ يَهُوذَا وَصَرَبُوا إِسْرًا ثِيلَ صَرَابَةً عَظِيَّةً . وَوَأَى يَهُوذَا جِمِعَ الثَّرِ الَّذِي صَنَّمَهُ أَكْدِيسُ وَمَنْ مَعَهُ فِي بَنِي إِسْرَا ثِيلَ وَكَانَ قُوْقَ مَا مُنَمَّتِ ٱلْأَمَّمُ عَلَيْكُمْ فَمَنَجَ إِلَى تِجِيرٍ خُدُودِ ٱلْيَهُودِيَّةِ بِمَا خَوْلَمَا وَأَزْلَ شِمْتُهُ بِالْقُومِ ٱلَّذِينَ خَذَلُوهُ مُصَعَنُوا مَنْ مُهاجَّةِ ٱلْإِلَادِ . عِنْهِ مُلَمَّا وَأَى ٱلْكِيسُ أَنْ قَدْ تَّقُوني يَبُودَا وَمَنْ مَمَهُ وَعَلَمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيمُ النَّبَاتَ أَمْلَهُمْ رَجَّمَ إِلَى الْلَّكِ وَوَشَّى عَلَيْهِمْ بَمَرَاخُمُ عِلَيْكُ فَأَدْسَلَ الْمِكَ نَكَاوُد أَحَدَ وُوْسَايَةِ الْمُفْهُومِينَ وَكَانَ عَدُوا مُنْفِضًا لإسْرَائِيلَ وَأَمْرَهُ بِإِبَادَةِ ٱلشُّفِ. وَ اللَّهُ فَوَقَدَ يُكَافُورُ عَلَى أُورَشَلِيمَ فِي جَيْسٍ كَتِيرٍ وَأَرْسَلَ إِلَى يُوفًا وَإِخْوَةِ مُكَاطِيْهِم بِالسُّلامِ مِكْزًا عِيْهِ كَا بِلالاَ بَكُنْ فِتَالُ يَبْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنِّي كَادِمُ فِي نَفَرَ قَلِلِ لِأَوَاحِكُمْ بِسَلَامٍ. ﴿ يَعْيُكُ وَجَالَةً إِلَى بَيْوذًا وَحَبَّا بَنضُهُ سَأ بَنضًا تَحَيَّةُ ٱلسَّلْمِ وَكَانَ ٱلْأَعْدَا المستَّدِينَ لِأَخْطَافِ يَهُوذَا . عِنْ وَعَلَمَ يَهُوذَا أَنَّ مُوَاجَتُهُ كَانَتْ مُكُوَّا فَأَجْلَ مِنْهُ وَأَنِي أَنْ يَهُودَ إِلَى مُواجَبِّهِ. ﴿ ١٤٤ ظَلْمَا رَأَى يَكُافُورُ أَنْ مَثُودَتُهُ قَدْ كُشِفْتَ خَرَجَ لِلْاقَاةِ يَهُوذًا بِأَثْبَالِ عِنْدَ كَفُوسَ لِامَةً وَإِلَيْ فَسَعُطُ مِنْ

إِذْهُمْ إِلَى جَبِسِ أَضْدُودَ . عِنْ عَلَمَا دَأَى دِجَالُ ٱلْجَنَّاحِ ٱلْأَيْسَرِ ٱلْمُحِسَادَ ٱلْجَنَاحِ ٱلْأَيْنَ ٱنْطَلُّواعَلَى آثَارِيَهُوذَا وَمَنْ مَمَّهُ ١٠٠٠ فَاشْتَدُّ ٱلْهَنَالُ وَسَقَطَ قَطْلَ كَثيرُونَ مِنَ أَقْرِيفَيْنَ عِنْهِ إِلَيْهِ وَسَقَطَ يَهُوذَا وَهَرَبَ ٱلْكَفُونَ . عِنْهِ فَصَلَ يُوثَاثَانُ وَمِعْمَانُ يَهُوذَا نْفَاهُمْ وَدَفَكَاهُ فِي قَبْرِ آ بَآلِهِ فِي مُودَيْنَ. عِنْهِ فَبُكَاهُ شَبْ إِسْرَائِيلَ بَحَمَّة عَظِيًّا وَلَطَمُوا عَلَيْهِ وَمَا حُواأً يَّامًا كَثِيرَةً وَقَالُوا جِرَائِجٌ كَيْفَ سَمَّطَ ٱلْبَطَلُ مُخْلَصُ لِسْرَائِلَ . عَنْ وَبَعْتُ أَخْلِد بَهُوذَا وَمْرُوبُهُ وَمَا أَبْدَاهُ مِنَ ٱلْمَاسَةِ وَجَيْرُونُهُ لَمْ تُكْتَبْ فِي هَمْذَا ٱلْمُوضِم لِأَنَّهَا كَتِيرَةٌ جِدًّا. ﴿ يَكُنُّ وَكَانَ بَعْدَ وَقَاةٍ يَهُوذَا أَنَّ ٱلْمُناضِينَ يَرْدُوا فِي جِيرِ غُنُوم إِسْرًا نِيلَ وَظَهَرَ حَكُلُ فَاعِلِى الْخِيمَ . عِيدٍ وَفِي قِلْتُ الْأَبامِ حَدَّتُ عَاعَةً عَظِيمٌ جِدًا فَعَاذَلَتِ الْلِلادُ إِلَيْهِم عَنْ الْمُعَارَ بَكِيدِسُ ٱلْكُفَرَةَ مِنْهُمْ وَأَقَامُهُمْ دُوساتًا عَلَى ٱلْلادِ عِنْهِمْ فَكَانُوا يَطَلُّبُونَ أَصْحَابَ يَبُوذَا وَيَغَمُّدُونَهُمْ وَالْوُنَ عِمْ إِلَى مُجْدِدِسَ فَبَنْتَتِمُ مِنْهُمْ وَيَسْتَهْزِئُ عِيمَ . ١٣٤٤ قَمَلُ بِإِسْرَائِسِلَ صَيْقَ عَظِيمُ لَمْ تَعَدُّتْ مِنْكُ مُنْذُكُمْ يَظَمَرُ فِيهِمْ نَيِيٍّ \* عَنْهِمْ فَأَجْثَمَ جَبِيعُ أَصْعَابِ يَهُوذَا وقَالُوا لِيونَاكَانَ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْحَلَّى لَمْ يَهُمْ لَهُ كُلُوا كُولُمْ عَلَى الْمَدُو وَعَلَى بكيديسَ وَٱلْمُنصَينَ لِأَمْنَا يَهِينِهِ فَغَنْ نَخْسَارُكُ ٱلْيَوْمَ رَيْسًا لَنَا وَقَايِدًا مَكَانَهُ مُحَارِبُ عَرْبَنَا. والم مُشَلِ عُنَانًا لُ الْمِيَادَةَ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ وَقَامَ فِي مَوْضِمِ يَهُوذَا أَخِيهِ . والم الله عَلِمَ جَكِيدِيسُ طَلَبَ قُتُلُهُ عِينَ إِلَى وَبَلِغَ ذَلِكَ لِمَاكَانَ وَيَعْمَانَ أَغَاهُ وَجِيمَ مَنْ مَعَهُ فَرَبُوا إِلَىٰ يَرَاَّيُّهُ تَعْوَعُ وَزُرُلُوا عَلَى مَا أَجُبِ أَسْفَ ادَّ ، عَلَيْهِ فَلِم بَكِيدِ مِنْ فَرَحَت بجبير جَنْثِهِ إِلَى مِبْرِ ٱلْأَدْدُنْ قِرْمَ سَبْتِ . عَنْدٌ وَأَدْسَلَ هُ كَانَّانُ هُمَّنَا لَغَاهُ يَجَلَعَةٍ تَحْتُ مَادَكِهِ بَسَالُ اقْبَاطِينَ أَوْلِيانَهُ أَنْ يُعِيرُوهُمْ هُنَتْهُمْ أَفَافِرَةَ ١٤٢٤ مَمْرَجَ بَنُو يَهْرِي يَنْ بَيِّنَا الْوَقَيْمُوا عَلَى يُعَنَّا وَكُلَّ مَامَّهُ وَذَهَبُوا بِالْمِيعِ. ١٠ عَلَيْهِ وَبِهَدَ هَذِهِ ٱلأَمُور أُخبِرَ أَوْنَا أَنْ وَبِمْسَانُ أَخُوهُ أَنَّ بِنِي يَرِي يُعِيُونَ عُرْساً عَظِيًّا وَيَرْفُونَ الْمَرُوسَ مِنْ ميناً إِ بِالْمُثَمَالَ عَظِيمٍ وَهِيَ أَ بَنُهُ بَعْضُ عُظَمَّاهُ كُنْمَانَ. ﴿ إِنَّهُ ۚ فَذَكُوا لُمِحَنَّا أَخَاهُمُ وَصَعَلُوا وَأَخْتَبَأُوا وَدَأَةَ ٱلْجَسِلِ. عَنْهِ ثُمَّ دَخُوا أَبْصَادَهُمْ وَتَطُرُوا فَإِذَا بَجَلَيْةٍ وَجَادَ كتير وَالْمَرُوسُ وَأَضِعَابُهُ وَإِخْوَتُهُ خَادِجُونَ المَّالَهُمْ بِالذَّفُوفِ وَالَاتِ الطَّرَبِ وَأَسْطِيقً كَتِيرَةِ . ٢ كُنْ فَكُرْ عَلَيْهِم دِجَالُ لُوكَانَانَ مِنَ ٱلْمُكُمِّن وَصَرَ لُوهُم فَمَقَطَ تَعَلَى كَثِيرُونَ وَعَرَبُ ٱلْلِغُونَ إِلَى ٱلْمُبَسِلُ فَأَخَذُوا كُلُّ أَسْلابِهِ عَلَيْهِ وَتَحَوَّلُ ٱلْمُرْسُ إِلَّى مَناحَةٍ وَمُوتُ ٱلْاتِ طَرَيهم إِلَى تَحِيدٍ . عِلَيْ وَلَمَّا أَتَكُمُوا لِدَم أَخِيهم دَجُوا إِلَى غَفْةِ ٱلْأُدُدُنَ عِنْ اللَّهِ فَيَمَ تَحْدِيسُ فَوَفَدَ إِلَى شُطُوطِ ٱلْأُدُدُنَ قِرْمَ سَبْتُ فِي جَيْسَ عَظِيمٍ . و الله عَنَالَ مُونَاكَانُ لِمَنْ مَمَهُ لِتَنْهُضَ الْآنَ وَنُقَاتِلُ عَنْ نُفُوسِنَا قَلْبُسَ الْأَمْرُ الْيُوْمُ كَمَا كَانَ أَمْسِ فَمَا قَبْلٍ. ﴿ وَهُمَا إِنَّ الْحَرْبَ أَمَامَنَا وَخُلْفَنَا وَمَأَهُ ٱلْأَرْدُنِّ وَٱلْبِسَاضَ وَالْنَالِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ فَلَبْسَ لَنَامِنْ مَنَاصٍ . عَلَيْكُ وَٱلْآنَ فَلَسْرُخُوا إِلَى السُّمَّآة فَتُصْدُوا مِنْ أَيْدِي أَعْدَآنِكُمْ . ثُمَّ أَلْقَمَمُ أَلْتِنَالُ. عِنْ وَمَدُّ يُوَاكَانُ يَدَهُ لِمَصْرِبَ بَكِيدِينَ فَانْصَاعَ عَنْهُ إِلَى الْوَزَّآءَ ﴿ لَلَّهُ فَرَى لِمَاكَانُ وَمَنْ مَعَهُ بِأَنْفُسِهِمْ فِي الْأَدُنْنِ وَعَامُوا إِلَى ٱلبِيرِ ظُلَم بَهُرُوا ٱلأَرْدُنُ إِلَيْهِمْ . كَلْلِكُ وَسَقَطَ مِنْ دِجَالِ مُجِسديسَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ أَلْفُ رَجُلٍ فَعَادَ إِلَى أُورَشَلِيمَ ، عَنْ يُعَ مَمَانِ حَصِيَّةً فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ وَحَصْنَ أَرْيُهَا وَعِمَّاوُسَ وَبَيْتَ خُورُونَ وَبَيْتَ إِيلَ وَقِنْتُ ۚ وَفِرْعَنُونَ وَتَغُونَ بأَسُوَادٍ عَالِيَةٍ وَأَوْابِ وَمَزَالِعِ ٢٠٠٤ وَجَمَلَ فِيهَا حَرَسًا كُرَاغِوْنَ إِسْرَايْلَ. ١٤٠٠ وَحَمَّنَ مَدِينَةَ يَيْتَ مُورَ وَجَازَرَ وَٱلْقَلَمَةَ وَجَمَلَ فِيهَا جُنُومًا وَمِيرَةً . ﴿ وَهِي وَأَخَذَ أَيْآهُ فُوادٍ الْبَلَادِ دَهَانَ وَجَمَلُهُمْ فِي ٱلتَّلَفَةِ بِأُورَشَلِمَ فِي ٱلْحَبْسُ . عَلَيْ وَفِي النُّنَّةِ الثَّالِكَةِ وَالْحُسِينَ فِي الشَّهِ التَّافِي أَمَرَ أَكْكِيسُ أَنْ يَهْدَمَ جَافِطُ قَاد الْمُقْدِسَ الدَّاخِلَيةِ فَهْدَمَ أَمَالَ ٱلْأَنْبِيَآ، وَشَرَعَ فِي ٱلتَّذْمِيرِ . ﴿ يَعِينُ فِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَان ضُرِبَ ٱلْكِيسُرُ مُكُفُّ عَنْ صَنِيهِ وَأَعْتُلَ لِسَانُهُ وَهُجَ وَلَمْ يَهُدْ يَسْتَطِيمُ أَنْ يَطِقَ بَكِلِمَةٍ وَلَا أَنْ يُعِيىَ لِلِيهِ. وَمَاتَ أَلْكِيسُ فِي ذَٰلِكَ ٱلرَّمَا إِنِي عَذَابِ شَدِيدٍ ، وَهُ عَلَما رَأَى بَحْبِيدِ أَنَّ أَلْكِيمُ قَدْ مَاتَ رَجَمَ إِلَى الْمَكِ وَهَدَأْتَ أَرْضُ يَهُوذَا سَتَغَيْر.

دَجُلَا لِإصْلاحِ شُوْونِهِمْ ﷺ وَهُمْ يُغَوِّضُونَ سُلْطَلَهُمْ وَسِيَاسَةَ أَرْسِهِم يَجِلَتُهَا كُلُ سَنَةِ إِلَى دَجُلَ وَاحِدٍ وَجَمِيمُمُ يُطِينُونَ هَفَا ٱلْوَاحِدَ وَلَيْنَ فِيهِمْ حَسَدُ وَلَامْنَافَسَةُ. والمن فَاخْتَارَ يَهُوذَا أُولُولُسُ بِنَ لِحِمَا بِنَ أُحَمُّوسَ وَيَاسُونَ بِنَ أَلِنَاذَارَ وَأَرْسَلَهُمَا إِلَّ وُوبَ } لِيَقِنا مَهُمْ عَدْ ٱلْمَالَاةِ وَٱلْمُصَرَةِ عِينَا وَيَرْفَنا عَنْهُ ٱلْيَرِلِأَنَّمُ دَأَوْا أَنَّ دَوْلَةً ٱلْيُوتَانِ قَدِ ٱسْتُعْبَعَتْ إِسْرَائِسِلَ ٱسْتِمْبَادًا ، عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دُومِيةً فِي سَفَر بَمِيدِ جِدًّا وَمَخَلَا ٱلقُورَى وَتَكَلَّمًا وَقَالَا يَهِ إِنَّا الرَّسَلانِ إِلَيْكُمْ مِنْ قِبَل يَهُوذًا ٱلْمُكَانِي وَإِخْوَتِهِ وَجَهُورِ ٱلْيَهُودِ لِتَنْقَدَمَكُمْ عَدْ ٱلْمُنْصَرَةِ وَٱلْسَلَلَةِ وَأَنْ تُنْبِتُوناً نِي جَلَةِ مُنْكِرِينَ أُو وَلِيَالِتُكُمْ . ١٩٢٥ فَمَسْنَ ٱلْكَلَامُ لَدَيْهُمْ . ١٤٢٥ وَهَذِهُ لَنْغَتُهُ ٱلْكَتَابِ ٱلَّذِي ذُوْنُوهُ عَلَى أَلْوَاحٍ مِنْ نُحَاسٍ وَأَدْسَلُوهُ إِلَى أُورَٰشَلِيمَ حَتَّى يَكُونَ عندَهُمُ تَفَكَّاوَا فِمُسْالَةِ وَٱلْمُنْصَرَةِ ، ﴿ ﴿ إِنَّا أَفَلَاحُ لِلرُّومَانِينَ وَلِأَمَّةِ ٱلْيُهُودِ فِي ٱلجَرَواَلْبَرَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَلَيْتِمَدْ عَنْهُمُ ٱلسُّيْفُ وَٱلْمَدُو ۚ ﴿ كَالِي ۗ إِذَا قَامَتَ عَرْبُ فِي رُومِيتُ أَوْلَا أَوْعِنْدَ أَيْ كَانَ مِنْ مُنَـَاصِرِيهِمْ فِي جَهِيرِ الطَّانِيمُ ﴿ وَهُو كُنَّا مُنْ أَنْهُودِ نُناصِرُ بِكُلِّ عَزْمًا كَا تَعْتَضِهِ الْحَالَ عِنْهِمْ وَلَيْسَ عَلَى ٱلرُّومَا يَبْينَ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى ٱلْحَارِبِينَ مَهُمُ أَوْكُمْ أَوْ الْمُم طَلَمًا وَلا أَسْلِمَة وَلا صَنْدَ وَلا سُفا . صَنْدَ إلتْ عَسْنَ عِند الرُّومَا يَينَ . لَكِنْ يُحَافِظُونَ عَلَى أَوَامِرِ ٱلرُّومَانِينَ بِنَيْرِ أَنْ بَالْخَذُوا شَيْنًا. ١٠٠٠ وَكَافِكَ أَمَّةُ أَيْهُودِ إِذَا حَدَثْتُ لَمَا مَرْبُ أَوْلًا فَالرُّومَانِيُونَ بِتَدِيُونَ فِلْمَاصَرَةِ كَا تَتَعَنيب لَمْال عِنْ وَلَيْسَ عَلَى ٱلْيُهُودِ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى ٱلْمُناصِرِينَ طَلَامًا وَلَا أَسْلِمَةً وَلَا فِضُهُ وَلَا شُفًّا. كُلْلِكَ حَسْنَ عِندَ الرُّومَا تِينَ . لَكِن مُكَافِظُونَ عَلَى أُوَامِرٍ ٱلْيُودِ دُونَ فِير . الله عَلَى هٰذَا ٱلْكَلَامِ عَاهَدَ ٱلرُّومَانِيُّونَ شَعْبَ ٱلْيَرْودِ عِينِهِ وَإِذَا شَاءَ هُوْلَاءَ أَوْ أُولْتِكَ أَنَّ غَيِدُوا عَلَى هَذَا ٱلْكَلامِ أَوْ يُسْفِطُوا مِنْهُ فَيْمَلُونَ بِرَضَى ٱلْمَرِيقَيْنِ وَحَكُلُّ مَا ذَادُوا أَوْ أَسْفَلُوا يَكُونُ مُقَرِّدًا . عِنْهِ أَمَّا الشُّرُورُ الَّتِي أَنَّوْهَا بِهِم أَلَكُ وَعِمْر عُسُ فَقَد كَيْجًا إِلَهِ فَا يَعِنَ لَمَ تَقَلَتَ ٱلنِّيرَ عَلَى أُولِيَّاتِكَ وَمُناصِرِ فِا ٱلْيَهُودِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادُوا يَعَلَّمُونَ منك فَسَغُرِي لَمْمُ ٱلْحُسِيمَ وَنُفَاتِكَ بَعُرًا وَيَرًا

# ألفصل التاسغ

وللَّهُ وللَّهُ مِن وَيَرْدُوسُ إِنَّ وَكَانُوزَ وَجُيُوشَهُ قَدْ سَعَطُوا فِي ٱلْحَرْبِ مَادَ كَانِيةً فَأَرْسَلَ إِلَى أَرْضِ يَبُوذَا بَكِيدِينَ وَأَلْكِيسُ وَمَهُمَا الْجَاحُ الْأَيْنُ. عَيْجٍ فَاصْلَقا فِي مَرِينَ ٱلْخِجَالِ وَزَلَا عَنْدَ مِثَالُوتَ بَأَدْبِيلَ فَأَسْتُولَا مَلْبَا وَأَهْلَكَا نَفُوسا كَثِيرَةً. عيد وفي الشَّهر الأول من السُّنةِ المِنَّة وَالثَّانِيةِ وَالْحُسْسِينَ زُلَّا عَلَى أُورَ شَلِيم عيدومُ زَحَنَا وَأَنْطَقًا إِلَى بِلْرُوتَ فِي عِضْرِينَ أَلْفَ وَاجِل وَأَنْقُ قَادِسٍ. عَيْمِ وَكَانَ بَهُوذًا قَدْ زَلْ بِلاَشَمَ وَمَمَهُ كَلاَتُهُ آلَافِ رَجُل مُنْتَخِينَ عِلْي كُلَّ كُلَّمُ وَأَوْا كُثْرَةً عَدْدِ ٱلْمُؤْسَ خَلُوا خَوْفًا شَدِيدًا عَجِسَلَ كَيْرِدُونَ يَلْسَالُونَ مِنَ الْحَلَّةِ وَلَمْ يَهْنَ مِنْهُمْ إِلَّا كَمَانِي مِنْةٍ رَجُلَ. عَنْهُ اللَّهُ وَأَى يَهُوذَا أَنَّ جَلِثَهُ قَدِا أَسَابَ وَالْحَرْبَ ثُمَّا بِفُهُ ٱلْكُسَرَ ظَلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَفِي لَهُ وَقَتْ لِرَدِّهِمْ وَأَسْتَرْخَتْ عَزَائِكُ. ١٤٠٥ قَالَ لِمَنْ بَقِ مَتْ لِنَفُمْ وَنَغْيُمْ عَلَى مُنَاصِينَاعَتَى أَنْ تَقْدِرَ عَلَى مُدَافَتَتِم. عَنْ يَكُمْ فَصَرَفُوهُ عَنْ عَزْمِهِ قَا لَيْنَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي طَاقَتِ الْيُومَ إِلَّا أَنْ نَعْبُو بِنُفُوسِنَا ثُمَّ نَرْجِمَ مَمَّ إِخْوَيْنَا وَنُمَّا لِلْهُمْ فَإِنَّا عَدَدُ قَلِيكُ. ين فَتَالَ يَهُودُا عَاسَ لِي أَنْ أَفْسَلَ مِنْلَ ذَلِكَ وَأَهْرُ لَ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَمَّا أَجِلْنَا طَغُونَ أَنْ مِنْهَا عَتِي عَنْ إِخْوَيْنَا وَلَا نُبْقِينَ عَلَى عَلِمِ الْوَضَّةَ . عِنْهِ وَبَرْزَ جَيْسُ الْمَدُوْ مِنَ الْحُلَّةِ وَوَمَعُوا بِإِذْ آيْهِمْ وَأَنْفَحَتِ ٱلْفُرْسَانُ فِسَيْنِ وَكَانَ الزَّمَاةُ بِالْمُالِيهِ وَٱلْهِبِيْ يَعْدُمُونَ ٱلْجَيْنَ وَكَانَتُ مُعَدِّمَةُ ٱلْجَيْنَ كُلْهَا مِن دَوِي ٱلْبَالِي ﴿ وَكَانَ جَجِيدِيلُ فِي ٱلْجِسَاحِ ٱلْأَبْنِ ، فَأَذْذَلَهُتِ ٱلْعَرْقَةُ مِنَ ٱلْجَانَيْنِ وَعَنَوْا بِٱلْأَبْوَالَ ﷺ وَنَفَخَ رِجَالُ يَهُوذَا أَيْمَا فِي الأَبْواقِ فَأَدْتَجْتِ الْأَرْضُ مِنْ جَلَّةِ الْسَكْرَيْنِ وَالْتَعَمَ الْقِتَالُ مِنَ المُنْجِ إِلَى ٱلْمَاءَ . عِلَيْ وَوَلَى يَهُوذَا أَنْ مُجِدِيسَ وَقُوَّةً ٱلْجَيْسِ فِي ٱلْجَاح ٱلْأَيْنِ فَتَصَدَعُمُ وَمَسَهُ كُلُّ ذِي ظَهِ قَابِتٍ ٢٠٠٤ فَكَسَرُوا ٱلْجَنَاحَ ٱلْأَيْنَ وَتَعَبُّواْ عَنْهُ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ ٱلنَّمَرُ ٱلْمُنْافِعُونَ كُلُّهُمْ وَقَالُوا هَا إِنَّ يُوكَانَانَ وَٱلَّذِينَ مَمَهُ فِي مَنَازَلِهِمْ عَادِوْنَ مُطْمَئِونَ فَلَمُوا الآنَ تَحْسِلُ عَلَيْهِمْ بَجِيدِسَ فَيَقْضُ طَلَيْمٍ أَجْمِينَ فِي لَلَةٍ وَاحدَةِ المَا يَعْ وَالْعَلَقُوا وَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ يَ يَعْ فَمَا مَ وَسَادَ فِي جَيْش عَظِيم وَبَتَ بِرُا بِكُتُبِ إِلَى جِيرِ نُصَرَآنِهِ فِي ٱلْيَودِ أَوْ أَنْ يَفْهِضُوا عَلَى يُونَاكَانَ وَٱلَّذِينَ مَتَّ هُ ظَمَّ يَجِدُوا إِلَى ذَلِكَ سَجِيلًا لِأَنْ مَشُودَتَهُمُ أَتَكَفَعَت لَمْ عِلِيلًا ثُمُّ قَبَضُوا فَلَى خَسِينَ رَجُلًا مِنَ ٱلْلِلادِ وَهُمْ أَدْبِكِ ٱلْمِنْةِ وَتَعْلِمُمْ . عِنْ فِي وَالْمُرْفَ فِي اللَّهِ مِنَالًا وَمَن مَتْها إِلَى بَيْتَ مُجْلَةً فِي ٱلْبَرَاةِ وَتَنَى مَدُومَا وَحَمْنَا . ١٠ ١ وَالْعَلِمُ مُجْدِيدِ مُحَدَة جِيمَ جُعُودِهِ وَدَاسَلَ خُلَقَاهُمْ فِي ٱلْيُلُودِينَ عَلَيْكُ وَزَحْتَ وَزَلَ عَلَى بَيْتَ نَحِلَةَ وَعَادَ بَسَأ أَيَّامَا كَتِيرَةً وَنَسَبَ الْجَانِينَ . ٢٠٠٤ وَإِنَّ فِي قَالَانَ زَكَ بِعَلَانَ أَخَاهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَخَرَجَ فِي عَدَدٍ مِنَ ٱلْجَدُو وَٱلْنَشَرَ فِي ٱلْبِلادِ ﴿ إِنْ ﴿ وَصَرَبَ أَدُورِينَ وَإِخْوَتُهُ وَبَنِي فالسرُونَ في خِيلِيمِ وَطَيْقَ عُيمًا بِالْمَدُو وَزُدَادُ غُرَةً ، عَلَيْ وَعَرْجَ مِنْمَانُ وَمَنْ مَعَدُمِنَ الْمدينةِ وَأَحْرَقُوا الْجَانِينَ عِينِهِ وَقَاتَلُوا تَكِيدِينَ فَاتْكُمْرَ وَصَايَفُوهُ جِدًّا وَإِذْ ذَهَبَتْ مَشُورَكُهُ وَخُرُوجُهُ فِي ٱلْبَاطِلِ عَنْ ﴿ ٱسْتَشَاطَ غَنَا عَلَى ٱلرِّجَالِ ٱلْنَافِيْنِ ٱلَّذِينَ أَجَارُوا عَلَيْهِ بِالْرُوحِ إِلَى ٱلْبِلَادِ وَقَالَ كَتِينِ مِنهُ وَأَدْمَ ٱلِأَنْسِرَافَ إِلَى أَدْضِهِ . عِنهِ وَعَلمَ عُنَاكَانَ فَأَنْفَذَ إِلَيْهِ وَسُلا فِي عَلْدِ الْمُسَالَةِ وَوَدْ الْأَسْرَى عِنْهِمْ فَلْبَابَ وَفَسَل بمسب كَلامِهِ وَحَلَثَ لَهُ أَنَّهُ لَنْ يَطَلَّبُهُ مِسُوءً كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِهِ \$ إِنَّاحً إِلَيْهِ الْأَسْرَى الَّذِينَ لْسَرَهُمْ مِنْ قَبِلُ فِي أَرْضِ يَهُوذَا ثُمَّ عَادَ إِلَى أَرْضَهِ وَلَمْ يَعْدُ يَسِيرُ إِلَى تَخْوِمِهِم. كانت وَالْ السُّيفُ مِن إِسْرَابْسِلَ وَسَكَنَ يُوكَاكَانُ فِي مِكْمَاشَ وَأَخَذَ لِوَ مَاكَانُ ثَمَاكُمُ ٱلنُّف وَأَسْتَأْصَلَ ٱلْمَالِينِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ

### ألفضك العايثر

و النَّهِ النَّهِ اللَّهِ وَالسِّينَ صَعِدَ الْإِسْكُندَرُ النَّهِيرُ ابْنُ أَصْلِوكُن وَخَعَ بَعْلَمابِسَ فَعَالُوهُ فَلَكَ هُنَاكَ . عَنْهِ فَنَعَ دِيْتُرِيُوسُ ٱلْمِكُ مُجَنَعَ جُيُوشًا صَحْيِيرَةً بِدًّا وَغَرَجَ لِلْآفَاتِهِ فِي الْحُرْبِ عِنْهِ وَأَنفَذَ دِعِتْرُوسُ إِلَى فِيَآكَانَ كُتُبَا فِي مَنْيَ السَّلِم مُعَرَّماً إَنَّهِ بِالْإِطْرَآءَ عِنْ ﴿ إِنَّهُ قَالَ لِلسَّبِينَ إِلَى مُسَالَتُهِ قَبْلَ أَنْ يُسَالِمُ ٱلْإِنْكُنَامَرَ طَنَّ كان المَاوِي عَلَيْهِ وَإِخْرَتِهِ وَالْمَعْرَةِ وَالْعَبِهِ مِنْ الْمَادِي عِنْ الْمُعْرِةِ وَالْمِ أَنْ يَجْتُمَ جُيُوشًا وَيَعْجُزُ بِالْأَسْجَتِ وَبِكُونَ مُنْصِرًا لَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِرَدَّ ٱلرَّحَان الَّذِينَ فِي الْمُلْتَةِ - عَيْبِي عَبَّة عَنَامًانُ إِلَى أُودَشَلِيمَ وَثَلَا ٱلْكُتُبَ عَلَى مَسَامِمِ ٱلشُّف كُلِّهِ وَلَعْل أَقُلَفَةِ \* عِلَيْكِ فَلَمَّا يَمُوا أَنَّ ٱلْمِكَ أَذِنَ لَهُ فِي جَمْمِ ٱلْكُوسُ جَرْعُوا جَرَّعًا شَدِيدًا. كاللهُ وَرَدُّ أَهْلُ ٱللَّهُ ٱلْمَا يُنَ إِلَى لِمُنَانَانَ مَرَدُهُمْ إِلَّى ذَيِي مَرَابَهِمْ . عزيج وأظمَ يُوَاكَانُ الْوَرَشَلِيمَ وَلَحِينَ يَنِينِي وَتُجَدِّدُ الْمُدِينَةَ عَلَيْكِ وَأَمْرَ صُنَّاعَ الْمَسَل أَنْ يَنُوا اَلْأَسُوادَ مَوْلَ جَبَل صَيْونَ يَجِادَةِ مَفُوتَةِ الْتَصْبِينِ ظَنْسَلُوا . ١٩٢٥ فَرَثَ الْفُرْيَة أَلْدِينَ فِي ٱلْخُمُونِ ٱلَّتِي بَلَعَا بَكِيدِينُ عِينِهِ وَزَلَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مَحَالَةُ وَذَهَبَ إِلَ أَرْضِهِ • كَلَيْنَا أَنَّهُ مَنِيَ فِي بَيْتَ صُورَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْمُرْتَدَيِّنَ عَنَ ٱلشَّرِيعَةِ وَٱلرَّسُومُ فَإِنَّهَا كَانَت مَلْمًا لَهُمْ . عِنْ وَتِيمَ ٱلْإِسْكُنْدَدُ ٱلْكِتْ بِٱلْوَاعِدِ ٱلْتِي عَرَضَهَا دِعَرُوسُ عَلَى يُونَا كَانَ وَحُدِثُ مَا صَمْمَ هُو وَإِخْوَتُهُ مِنَ ٱلْخُرُوبِ وَأَعْمَالَ ٱلْبَلْسِ وَمَا صَعَابَدُوهُ مِن ٱلتُصَبِ عَنْ إِنَّ الْمَالِمَ إِنَّا لَا تَجِدُ مِنْ دَجْلٍ عَالِلْهُ فَلَنْتُعِنْهُ لَنَا وَلِيَّا وَمُنَاصِرًا. عَلَيْهِ وَكَتَلَ كُنَّا وَبَسَتَ إِلَهِ بِمَا فِي هٰمَا الْمُنَّى مَا يَلا عَلِيهِ مِنَ الْهِكِ الْإِسْكُنْدُدِ إِلَى أَخِيهِ فِوَاتَانَ سَلامُ . عَلَيْهِ لَقَدْ بَلْنَا عَلْتُ أَنْكَ رَجُلُ شَدِيدُ ٱلْبَرُوتِ وَخَلِقُ بَأَنْ تَكُونَ لَا وَلِيا . عَنْهُ فَغُنْ مُعَلِكَ أَلُومَ كَامِنَا أَعْظَمَ فِي أَمَّتِكَ وَتُسْمَى وَلِي ٱلْفِي وَتَهَمُّ مَا فَا وَتَهْ فِي مَوَدَّيْنَا • وَأَدْسَلَ إِلَيْهِ أَرْجُوانًا وَكَاجَّا مِنْ ذَهَدِهِ ﴿ ١٤ كُلِّهِ كُلِّسَ مُوكَانَانُ ٱلْمَلَّةُ ٱلْمُدُّسَةَ فِ الشُّهُ السَّامِ مِنَ السُّهَ الْمُلَّةِ وَالسِّيِّينَ فِي عِبدِ الْمَطَالَ وَجَمَ الْمُؤْمِنَ وَتَجَرُّزُ بأَسْفِيّ كَثِيرَةِ . عَلَيْهِ وَذَكِرَ ذَلِكَ لِدِ عِبْرِيُوسَ مَثَنَّ عَلَيْهِ وَقَالَ عَنْ يَكِي كَيْفَ زَكنا ٱلإَسْكَنْدَ يَسْفُنَا إِلَى مُمَافَاةِ ٱلْيُودِ وَٱلْتُرَازِيمِ . ١١٥ فَاكْتُ أَنَا أَيْمَا إلَيْهَ

بَكَلام مُلاَطَة وَتَسْفِلِم وَأَعدُهُمْ بَسَلَايًا لِيكُونُوا مِن مُنَاصِرِيُّ عَلَيْهِ وَكَا تَبْمُ بِعُولِهِ. مِنَ ٱللَّهِ دِيمْرُيُسَ إِنَّى أَمَّةِ ٱلْيَهُودِ سَلَامٌ . عِلِيمٍ لَمَّذَ بَلْنَنَا أَنْكُمْ عَلَيْظُونَ عَل عُمُودِكُمْ لَنَا تَاجُونَ فِي مَوَدَّتِنَا وَلَمْ تَقَرُّمُوا إِلَى أَعْدَآيْنَا فَسَرَّنَا ذَٰلِكَ . عِينِهِ فَأَنْجُوا فِي أَنْصَافِتُكَ عَلَى وَفَا لَكُمْ لَا فَغُسِنَ وَالْكُمْ عَلَى مَا تَفْتُلُونَ فِي سَمًّا عَلَيْهِ وَتَحْسَأ عَكُمْ كتبيرًا بِمَا لَنَا عَلَيْكُمْ وَنَصِلْكُمْ بِالْسَطَايَاء ﴿ إِنَّاكُمْ وَالْآنَ فَإِنِّي أَغْيَكُمْ وَأَحْطأ عَنْ جِمِيم ٱلْيُودِ كُلُ جِزَيَّةِ وَمَكُمْ الْنِغُ وَالْأَحَالِيلَ وَلَمْ ٱلزُّوعِ يَ إِلَيْ وَلَهُ مَا أَنْ أَلْمُ الَّذِي يَمِنُّ إِن أَخْذُهُ ۚ أَغِيكُمْ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْأَشْيَا ۚ مِنَ ٱلْيُومِ فَصَاعِدًا فِي أَرْض يَهُوذَا وَفِي ٱلْمُنْ التَّلَاثِ ٱلنَّفَتَةِ بِهَا مِنْ أَدْضِ السَّامرَةِ وَٱلْجِلِلِ مِنْ هِذَا ٱلَّذِم عَلَى طُول الزَّمَلُ . كالله وأثكن أور شليم مُعَدَّسة وَعُراة هِي وَتُحُومُ وَأَحلا عَنِهَا الْسُورَ وَالشَّرَانِ \$ 27 وَأَثْخَلُ مَنِ الْفَلْفَةِ الَّتِي بِأُورَسَلِهِ وَأَصْلِهَا لِكَامِنِ الْأَصْطَمِ يُسْمُ غِيها مَنْ يَخَارُهُ مِنَ الرِّبَالِ لِمِرَاسَتِكَ . عَنْهِ وَهِيمُ النُّمُوسِ الِّي سُهِيَتْ مِنَ الْيُودِ مِنْ أَرْضٍ يُهُونَا فِي تَمَلَّكُنِي بِأَسْرِهَا أَطْلَهَا مُرَةً بِلا فَن وَلَكُن أَلْجِي مُفَيِّن مِن إِمَاوة الْمَاشِي. كُلْنَاكِ وَلَتَكُنَّ ٱلْأَغَيَادُ كُلُمًا وَالسَّبُوتُ وَرُؤُوسُ الشَّهِدِ وَالْأَيْمُ ٱلْخَصْصَةُ وَالْأَيْمُ الْكُلاكَةُ أَلِي قَبْلَ البِيدِ وَالْأَيَامُ الْكَلاَتَةُ أَلِنِي بَعْدَ الْبِيدِأَيْمَ إِلَيْآهُ وَعَفْر لجبيم الْيَلُودُ ٱلَّذِينَ فِي تَمَكَّكُونِ عِنْ اللَّهِ مُلَا يُكُونُ لِأَحِدِ أَنْ ثُرَاجَ أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ يُقِسَلُ طَلَّيْ فِي أَيْ أَمْرِكَانَ • عَلَيْهِ وَلَيْحَنَفَ مِنَ ٱلْيَهُودِ فِي خَيْوْشِ ٱلْمِلِيَ إِلَى ٱلاِينَ ٱلْفَ وَبُل تُعلَى لَمْمُ وَظَايْفُ كَمَا يَحِنَّ لِسَارِجُنُودِ ٱلْمَكِ عِنْهِمْ فَيْصَدَّلُ مِنْهُمْ فِي حُسُونِ ٱلْمَكِ ٱلْعَلِينَةِ وَيُتَوَّضُ إِلَى ٱلْبَصْ مِنْهُمُ ٱلتَّظُّرُ فِي مَهَامٌ ٱلْمُنْكَعَةِ ٱلَّتِي تَتَّعَنِي ٱلْأَمَاكَةَ وَدُوْسَاتُواهُمْ وَمُدَيِّدُوهُمْ يَكُونُونَ مِنْ جَلْتِهِمْ وَيَسْلُكُونَ بِحَسْبِ مُلْفَهِمْ كَمَا أَلْمَ الْلَكُ لِأَرْضَ يَهُوذًا . عِلْهُ وَأَمَّا ٱلَّذِنُ ٱلثَّلاثُ ٱلْطُفَّةُ بِٱلْهُودِيَّةِ مِنْ لِلاِدِ ٱلسَّامِرَةِ مَلَّتَنِي مُخْتَةً بِالْيَوْدِيَّةِ فَتَكُونُ مَهَا خَاصِمَةً لِوَاحِدِ وَلَا تُعلِعُ سُلْطَانًا آخَرَ إِلَّا لِلطَانَ ٱلْكَلِعْنَ الْأَعْظَم . كَانِيْكِ وَقَدْ وَهَبْتُ بَطَلْمَا بِسَ وَمَا يَبْنَهَمُ إِنْمَقْدِسِ أَقْدِي بِأُورَ شَلِيمَ لِأَجْلَ نَفَتَةِ ٱلْأَقْدَاسِ عِنْهِ إِلَيْ وَذِدْتُ عَلَيْهَا خَسَةً عَفَرَ أَلْفَ مِقَالِ فِعَنْةٍ كُلُّ سَنَةٍ مِنْ دَخْل ٱلْمِكِ مِنَ ٱلْأَمَاكِنِ الَّتِي تُحْتَمَنَّ بِهِ. ﴿ الْمُؤْمِنَا مُرَاعِينَ مِمَّا لَمْ يَعْفَهُ وُكُلاّ المالِ عَن ٱلبَيْنَ ٱلنَّالِقَةِ يُؤَذُّونَهُ مِنَ ٱلْآنَ لِأَمْالِ ٱلْيَتِ. ٢٢٠ وَمَا عَدَا ذَفِكَ تَحْسَمَ ٱلْأَني يقالوا لَهِشَةِ أَتِيكَانَتُ وَأَخَذُ مِنْ دَخلِ ٱلْمُدِسِ فِي كُلِّسَةِ تُقُرَكُ دِزْقًا فِكُمَّتَةِ الْقَانِينَ إُلِيْنَدَةِ . عَلِيَّةٌ وَأَيْ مَنْ لَاذَ بِاللَّهِ مِن إورَشَلِيمَ فِي جِيعٍ خُدُودِهِ وَلِمَلِكِ عَلَيْ مَالُ أَوْ أَيْ حَنَ كَانَ ظَلِمْتَ وَلِيْنَى لَهُ كُلُّ مَا مَلَكَ فِي تَمْلَكُونِي . عَلِيْنِ وَنَفَعُهُ أَلْهَا، وَأَعْمَالِ ٱلنَّرْمِيمَ فِي ٱلْمُعَادِسِ تُسْطَى مِنْ صَلَّبِ الْلَّكِ ١٤٢٥ وَبِنَّا ٱلسَّوَادِ أُورَشَلِيمَ وتَحْسِينُهَا عَلَى تَحِيطِهَا وَبِنَا ٱلْأَسُوادِ فِي سَائِرِ ٱلْيَهُودِيَّةِ تُسْلَى نَفَعُهُ مِنْ حِسَلَبِ ٱلْمُلِيِّهُ المُللِكُ فَلَمَّا يَمَ مُونَانَانُ وَالشَّبُ هُذَا ٱلْكَلَامَ لَمْ يَضُوا بِهِ وَلَا قَبُّوهُ لِأَنَّمَ تَذَكُّوهُ مَا أَنْ لَهُ وَعِنْرِعُسُ بِلِسْرَا ثِلَ مِنَ الشَّرِ ٱلْسَلِيمِ وَالشَّنْطِ الشَّدِيدِ عِنْهِ عَالَمُ وا أَلا حكتدر لِأَنَّهُ بَمَاهُمْ بَكَلامِ ٱلسُّلامِ وَبَغُوا عَلَى مُنَاصَرَ يَوْكُلُ ٱلْأَيَّامِ . ﴿ وَمَنْ الْإِسْكَنْدَرُ الْكُ مُوسًا عَظِيمَة وَزَل تُجَاهَ دِيمْر لُوسَ عِنْهِ فَا نَفَسَ الْشِئَالُ مِيْنَ الْكِكْفِنِ فَالْمَزَعَ جَيْشُ دِيمْرِهُ مِن فَتَمَّبُ أَلْإِسْكَنَدَرُ وَجَهَمَ مَلْيِم عَيْدٍ وَأَشْتَدُ ٱلْقِبَالُ جِدًّا إِلَى أَنْ وَابِ النَّمْنُ وَسَعَطَ دِيمَتِهُ فِي ذَلِكَ الَّذِم . عَلَيْ إِنْ الْإِسْكُنْدَدُ دُسُلًا إِلَى بَطْلَنَاوُسَ مَلِكِ مِصْرَ بِهِذَا ٱلْكَلامِ قَائِلا عَلَيْهِ إِذْ قَدْ رَجْتُ إِلَى أَرْضِ تَمْلَكُتي وَجَلَسْتُ عَلَى عَرَشَ آبَالِي وَأَسْتَبُ لِيَ السُّلْطَانُ وَكَثَرَتُ دِيغِرِيُوسَ وَٱسْتُولَيْتُ عَلَى بلادًا عليه إذ أَغْمَتُ عَلَيهِ ٱلْعَالَ فَاتْكُمَرَ أَمَلَمَنا هُوَ وَجَيْمُهُ وَجَلَسَتُ عَلَى مَرْشَ مُلْكِهِ عَلَيْهِ فَلَمْ أَلَآنَ فَال بَعْمُنَا بَعْنَا وَمَبْ لِي ٱلْبَتَكَ زَوْجَةً فَأَصَاهِرَكَ وَأَعْدِي إِلَيْكَ مَدَايًا تَلِينُ بِكَ . عِنْ فَأَجْلِ بَطْلَمَاوُسُ ٱللَّهُ فَالِا مَا أَسْمَدُ ٱلْكُومَ الَّذِي دَجَمْتَ فِيهِ إِلَى أَرْضِ آبَائِكَ وَجَلَسْتَ عَلَى عَرْشِ مُلْسِيعِمْ £ وَإِنِي صَائِمُ مَا كَنْتَ إِنَّ إِن فَلَمْ إِلَى بَطَلْمًا بِن فَتَوَاجَهُ وَأَصْلِعِرُكُ حَمَّا ظُتَ. عَنْهُ وَخَرْجَ بَطْلُمَاوُسُ مِن مِصْرَ هُوَ وَكُلُوبَطْرَةُ أَبْنَا وُوَخَلا بَطْلُمَا بِسَ فِ السُّنَّةِ ٱلِكَةِ وَالثَّانِية

بِطَايُهِ لِأَنَّهُ مَيْرُهُ. وَمَا وَكَانَ بَطِلْمَاوُسُ عِنْدَ دُخُولِهِ ٱلْمُدُنَّ يُتِي فِي كُلَّ مَدِيتَ مَرسامِنَ المُندِ . عليه وَلَا وَصَلَ إِلَى أَشْدُودَ أَرُوهُ هَكُلَ دَاجُونَ ٱلْعُرَقَ وَأَشْدُودَ وَضَوَاحِيكَ الْهَدُومَةَ وَالْجُتَ الْمُطُرُوحَةَ وَالَّذِينَ كَانَ يُونَانَانُ قَدْ أَمْرَتُهُمْ فِي الْحُرْب وَكَانُوا قَدْ جَلُوا دِجَامَهُمْ عَلَى طَرِيقِهِ عِنْ ﴿ وَحَدُّوا ٱلْمُكَ بَا فَسَلَ بُونَانَانُ يُرِيدُونَ تَجَرَّمُهُ مَسْكَتَ الْمُكُ . يَحْدُ فِي وَلَكُ يُونَاكُانُ ٱلْمُكَ فِي فَإِمَّا بِإِجْلَالِ وَسَلَّمَ بَسُمُهُمَا عَلَى بَسْس وَنَامَا هَنَاكَ عَنِينِهِ ثُمُّ شَبَّعَ فِينَاكَانُ ٱلْمَلِكَ إِلَى ٱلنَّبْرِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ أَلَوْتَارُسُ وَرَجَمَ إِلَّى أُورَ شَلِيم. عِنْ فَا أَشَفَرُدُ الْمِكُ بَطِلْمَاوُسُ عَلَى مُدُنِ السَّاحِلِ إِلَى سَلَوْكِيَّةَ السَّاحِلية وَكَانَ مُشْمِرًا لِلإِسْكُنْدَرِ ٱلسُّو • عَيْنِي ثُمَّ أَنْفَذَ رُسُلًا إِلَى وَيَغْرِفُسَ ٱلْمِكِ فَأَيْلًا عَلَمُ فَنَشِدُ صَدّاً بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَأَهَلِ لَكَ بِلِنَ ٱلَّيْحِدَ ٱلْإِسْكَنْدُرِ وَغَلْكُمْكَ أَيِكَ جِيْدٍ عَإِنِي قَدْ نَدِمْتُ عَلَى عَطَاكِي ٱلَّيْنِ لَهُ لِأَنَّهُ وَامْ قَلِي كِالْحِرْ وَتَحَقَّى عَلْب مَطَّمّا في ملكه . وينهج مُمَّ أَسْتَرَدُ أَنْقَهُ وَأَعْطَاهَا لِهِ عِثْرِيُوسَ وَتَنْبِرُ عَلَى الْإِسْكُنْدَد وَظَهَرَتْ عَدَاوَتُهُما . جِنهِ ثُمُّ إِنَّ بَطَلْمَاوُسَ دَخَلَ إِنْطَاكَيةَ وَوَضَمَ عَلَى رَأْسِهِ كَاجَيْنِ كَاجَ آسِيةً وَتَاجَ مِصْرَ عِلَاكِ وَكَانَ ٱلْإِسْكُنْدَرُ ٱلْكِ إِذْ ذَاكَ فِي كَلِيكِيَّةَ لِأَنَّ أَهْلَ عَكَ ٱلْبِلادِ كَانُوا قَدْ غَرَّدُوا عِنْهِ فَلَمَّا يَمَ ٱلْإِسْكُنْدَرُ قَدِمَ لِمُّا لَتَهِ فَأَخْرَجَ بِطَلْمَاوُسُ جَيْسَهُ وَلَاقَاهُ مِسْكُرُ شَدِيدٍ فَكُسْرَهُ عِلَيْكِ فَرَبِّ الْإِسْكُنْدُدُ إِلَى وَإِلَّهِ الْمَرْبِ مُسْتَجِيرًا بِهِمْ وْعَلْمَ أَمْرُ بِطَلْمَاوْسَ الْلَهِ. ﴿ يَعْتُ لِمَ فَعَلْمَ ذَبِهِ بِنِيلُ ٱلْمَرَيِّ وَلَمْ ٱلْإِسْكُنْدَ وَبَتَ وِإِلَى بَطَلْمَاوُسَ . عِنْهِ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلْكَالِثِ مَلْتَ بَطَلْمَاوُسُ ٱلْمِكُ فَأَهُوَ وَجَالُ المُخْدِ الْمُرْاسَ الَّذِينَ فِي الْمُسُونِ عِينِي وَمَلَكَ وِعِتْرِينُ فِي السَّنَّةِ الْكُنَّةِ وَالسَّاسِيةِ وَالسِّيْنِ . عَنْهُ فِي تِكَ الْأَيْامِ جَمَا لُو نَاكَانُ رِجَالَ ٱلْيَهُودِيَّةِ فَفَحِ الْكَلَّةِ أَلِي بأورَ عَلِمَ وَنَصَبُ مَلَيًّا عَانِينَ كَغِيرَةً . ﴿ يَلِي فَانْطَلَقَ قُومٌ مِنْ مُنْضِي أَمَّتِهِمْ مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلْتَافِينَ إِلَى ٱلْمِكِ وَأَخْبَرُوهُ إِنَّ ثُونَا كَانَ يُحَاصِرُ ٱلثَّلْمَ . عِنْ فِي ظَمَّا تِعِمَ أَسْتَفَاطَ عَضَا وَسَادَ مِنْ سَاعَتِهِ قَاسِمًا بَطَلْمَا بِسَ وَكَتَبَ إِلَى يُوكَاكُانَ أَنْ يَكُفُّ مَنْ تَعْلَمَرَةِ الْكَلّبةِ وَأَنْ لِبَادِرَ إِلَى مُلَاكَاتِهِ فِي بَطِلْمَا بِسَ فَلُوَاجَةِ . عَلَيْكُ فَلَمَّا بَلَمَ ذَٰ إِلَ فَ مَا تَانَ أَمَرَ بَنْ يَسْتَمِرُوا عَلَى ٱلْمُصَاد وَاخْتَادَ بَسْعَا مِنْ شُوْح إِسْرًا نِلَ وَٱلْكُفَّةِ وَخَاطَرَ بضب والله وأخذ من العند والدَّم والله وسَار المدامًا شيئًا حجيرًا والطَّلَق إلَى ٱلْمِكِ فِي بَطْلُمَا بِسَ فَسَالَ خُطْرَةً لَدَّهِ . عَنْهِ وَوَشَى بِهِ قُومٌ مِنْ ٱلْأُمَّةِ مِن أَهْل القَال ١١٨٠ إلَّا أَنَّ الْمُكَ عَلَمَهُ كَمَّا كَانَ أَسْلَافُهُ مُعَالِمُونَهُ وَعَظَّمَهُ أَدَى أَضَعَا بِجِيمًا كِيْرُكُ وَأَمَّرُهُ فِي ٱلْكُونُوتِ ٱلْأَعْظَمِ وَفِيكُلْ مَا كَانَ لَهُ مِنَ ٱلِأَعْتِصَاصَاتِ وَجَمَــةُ مِنْ أَوْلُ أَصْدِقًا تِهِ . عِيْدٍ وَسَأَلَ مُوَانَاكُ اللَّهِ أَنْ يُنِي ٱلْيُودِيَّةُ وَٱلْمُنَ ٱفسلاتَ وَأَرْضَ ٱلسَّامِرَةِ مِنْ كُلِّ جِزَّتِهِ وَوَعَدَهُ بِتَلاثِ مِنْ فِضْلَادٍ ﴿ ١٩٤٤ فَأَرْتَضَى ٱلْكِ وَكُتَبَ لِيُونَا لَانَ كُلْبًا فِي ذَلِكَ كُلِهِ وَهُذِهُ صُورَتُهَا . عَنْ يَعْ مِنْ دِعِرُ مُسَ الْلِكِ إِلَ يُؤَانَانَ أَخِيهِ وَأُمَّةِ ٱلنَّهُودِ سَلامٌ . عِنْهُ لا تُخَذَّ ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي كَتَبْنَاهُ فِي حَمْسَكُمْ إِلَى لَسْطَانِيسَ قَرِيجًا كُتَبَّنَا بِهَا إِلَيْكُمْ لِتَقُواعَلَى مَعْمُونِهَا ﴿ لِكَنْ إِلَيْ مِن دِيغُرِيُوسَ ٱلْمِكِ إِلَى لَسْطَانِسَ أَيِهِ سَلِامُ . عِنْ لَهُ ذَا نِسَا أَنْ غُسَنَ إِلَى أَمْوَا لَيْهُودِ أُولِلِكَا ٱلْعَلَيْنِينَ عَلَى مَا يَمِنَ كَنَا وَفَاتُهُ عَاسَيْنَ مِنْ يرَهُمْ لَنَا جِينِهِ عَجِمَكَا لَهُمْ نَخُومَ ٱلْيُودِيُّةِ وَٱلْمُنَّ الصَّلَاتَ وَهِيَ أَفَيْرَمَةُ وَلَدُهُ وَالرَّامَا نَهُمُ أَلَنِي أَلِفَتْ بِالْيُهُودِيَّةِ مِن أَدْضِ ٱلسَّارَةِ وَجِعِ قَ ابِيهَا فَكُونُ لِجَهِيمِ الَّذِينَ بَذَيْمُونَ فِي أُودَشَلِعَ بَعَلَ ٱلطَّرَائِ ٱلْكُكُّةُ أَلَى كَانَ ٱلْكِكُ يُسْخَرِجُ مِنْهُمْ قَلْلا فِي كُلَّ سَنَةٍ مِنْ إِنَّا ٱلْأَرْضِ وَقَرْ الْأَنْجَارِ . وَيْنِي وَسَارُ مَا يَعِنَّ لَنَامِنَ السُّورِ وَالْوَصَائِم وَوِهَادِ الْبِخِ وَالْأَحْسَالِ وَ وَالْمِعْدَا كُنَّةُ قَدْ أَنْمَنَا عَلَيْمٌ بِهِ تَبَرُّعًا وَمِنَ ٱلْآنَ لَا لِلَّمِي شَيَّ مِنْ هَذَا ٱلْإِنْهَام مَا طَالَ ٱلزَّمَانُ . عِنْهِ فَالْآنَ أَكُنُوا نَنْحَة مِنْ هَذَا ٱلنَّمْ وَلْنُسَلَّمُ إِلَى يُوقَالَا وَلُوسَمُ فِي الْجَبِسِلِ ٱلْمُقَدِّسِ فِي مَوْضِمِ مَشْهُودٍ . عَنْهِ وَرَأَى دِيْتُرِيُوسَ ٱلْمِكُ أَنَّ ٱلْأَرْضَ قَدِ اطْمَأَنَّتْ لَدَّيْهِ لَا يُناذِعُهُ مُنَاذِعٌ فَسَرَّحَ جَمِعٌ جُيُوشِهِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَوْضِيهِ مَا خَلا الْجُودَ الْفَرَاةِ الَّذِينَ جَا يَهِمْ مِن مَوْانِرِ ٱلْأَمْرِ فَنْفُ لْجُيُونُ آجَائِهِ كُلُّمْ .

وَالسَّينَ عِنْهِ فَلَاقًاهُ ٱلْإِسْكَنْدَرُ ٱللَّكُ فَأَعْطَاهُ كَالْوَبِطْرَةَ ٱلْبَنَّهُ وَأَفَّامَ عُرْسَهَا فِي بَطْلُمَا بِسَ عَلَى عَادَةِ ٱلْمُأُوكِ بِأَحْفَال مَعْلِيمِ . عَنْ يَكِي وَكَبَ ٱلْإِسْكَنْدَ وُٱلْمِكُ إِلَى فِوتَا كَانَ أَنْ يَمُدُمُ أَلَاقًانَهُ ١٤٤٤ فَأَخْلَقَ إِلَى بَطْلَابِسَ فِي مَوْكِمِ عَبِيهِ وَلِقَ ٱلْمِسْكَيْنِ وَأَهْدَى لَمْمَا وَلِأَسْحَابِهَا فَشَـةٌ وَذَهَا وَهَدَانَا كَثِيرَةً فَتَالَ خُطُوةً لَدَيْهِمَا . وَأَخِمْ عَلَيْهِ وِجَالُ مُفْسِدُونَ مِنْ إِسْرَائِيلَ دَجَالٌ مُنَافِثُونَ وَوَشَوا بِهِ ظَلْمُ يُصْمَ الْمِكُ إِلَيْهِمْ ﴿ يَهُمُ } وَأَمْرَ ٱلْمِكُ أَنْ يَنْزُعُوا ثِيْلِ ثُونَاتَانَ وَلِلِسُوهُ أَوْجُواناً مَفْسَلُوا وَأَجْلَتُ ٱلْمِكُ يَجَانِهِ عِيرَةٍ وَقَالَ لِمُطْمَاتِهِ أَعْرَجُوامَهُ إِلَى وَسَعِ ٱلْمَدِينَةِ وَكَادُوا أَنْ لَا يَتَرُّضَ لَهُ أَحَدُ فِي أَمْرِينَ الْأَمُودِ وَلَا يَسُونُ فِي وَمِنَ ٱلْمُكُرُودِ . عَنْ ظَما وَأَى الَّذِينَ وَشُوا بِهِمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْخُنِدِ وَكَيْتَ نُودِيَ لَهُ وَأَلْسِ ٱلْأَدْجُوانَ هَرَّوُا جِيهُمْ . عِنْ وَأَعَرُهُ ٱلْمِكُ وَجَلَهُ مِنْ أَصْدِقًا لِهِ ٱلْحَوَاصَ وَأَعْلَمُهُ قَالِمًا وَشَرِيكًا فِي ٱلْمُك . عِنْهِ مَادَ يُونَاتَانُ إِلَى أُورَشَلِمَ سَالِمَا مَسْرُورًا . عِنْهِ وَفِي ٱلسَّنَّةِ ٱلْمُسَّةِ وَٱلْحُلْمَةِ وَٱلسَّنِينَ جَا يَعِيرُهُمْ مَنْ دِعِنْرُهُمْ مِن حَصَرِيتَ إِلَى أَرْضَ آبَاتِهِ . وي فَيَم بِذَٰلِكَ ٱلْإِسْكَنْدُرُ ٱلْمِكْ فَأَغْمُ جِدًا وَرَجَمَ إِلَى إِنْطَاكِيةَ . 350 وَمُوْسَ دِيِعْرُوسُ قِيَادَةَ ٱلْجَيْنِ إِلَى ٱلْجُونِيُوسَ وَالِّي بِعَلْعِ سُودٍيَّةً فَحَسْدَ جَبِيثًا عَظِيًّا وَزُلّ بَنْناً وَدَلْسَلَ مُونَانَانَ الْكَاهِنَ ٱلْأَصْطَمَ قَائِلًا ﴿ يَهُمُ إِنَّهُ لَيْسَ فَامِنْ مُقَامِم إِلَّا أَنْتَ وَبُنَيِكَ مَّدُ أَصْجَتُ عُرْضَةً لِلمُؤرَّةِ وَالنَّهِ مَلَامٌ أَنْتَ تُتَاعِمُنَ إِنِي الْجِبَالِ. والله فالآن إن كفت واثمًا بميُوشك فأزُلُ إِنَّا فِي السَّهُ ل فَنَبَادَدُ هُمَاكَ فَإِنَّ مَى فُولُهُ ٱلأَمْصَادِ . عِنْهِ عِلْ وَأَغَلَمْ مَنْ أَنَا وَمَن الَّذِينَ يُؤَازُدُونَني فَإِنَّهُ لِمَّالُ إنْ عُمْ لَا تَسْتَطِينُونَ النَّابَ أَمَامَنَا لِأَنَّ آبَّاكَ قَدِ أَنْكَمَرُوا فِي أَرْضَهُمْ مَرَّتَيْنَ كاللهُ فَلَسْتَ تُعلِقُ ٱلنَّبَاتَ أَمَامَ ٱلْمُرْسَانِ وَجَيشٍ فِي كَفُرَةِ جَينِي فِي سَهْ إِلَاجَمَ فِيهِ وَلَاحْمَاةَ وَلَا مُجُأَ تَمْرُثُونَ إِلَيْهِ . ١٢٤ ظَمَاتُهُمْ يُونَاقَانُ كَلَامُ الْبُرْنِيُوسَ أَسْعَلَرَبَغَيْطًا وَآخَتُكَ عَشَرَةً آلَافِ رَجُلٍ وَخَرَجَ بِينَ أُودَشَلِيمَ وَلِحَقَ بِهِ يَحْلَنُ أَلْخُوهُ لْطَلَعَرَتِهِ وَ وَرَالَ عُلِمَ يَانًا فَأَغَلُوا فِي وَجِهِ أَوَلَ اللَّذِينَةِ لِأَنْ مَرَسَ اللَّونوسَ كَانَ فِيا عَلَسَرَهَا . ١٤ ﴿ وَهُمُ عَلَفَ ٱلَّذِينَ فِي الْلَدِينَةِ وَقَطُوا لَهُ فَأَسْتَوْلَى لُو كَاكَانُ عَلَ لِغًا. عِنْ وَبَعَ أَلْمُونِوسُ فَتَنَدُّمَ فِي ثَلَاثَةِ ٱلْآفِ فَلَاسٍ وَجَيْسُ كُثِيرِ عِنْ وَسَلْرَ غَوَ أَشْدُودَ كَا أَنَّهُ عَارٍ سَهِيلِ ثُمَّ عَطَفَ بَنْتُ ۚ إِلَّى ٱلسَّهٰلَ إِذْ كَانَّ مَمَهُ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْفُرْسَانِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِدُ عَلَيْهِمْ تَخْتُمُهُ لِمَ نَاتَانُ إِلَى أَشْدُودَ وَٱلْخَمَ ٱلْبِتَالُ بَيْنَ أَخْرِيقَيْنَ . \$35 وَكَانَ أَ أَلْونِيُوسُ مَدْخَلُتَ أَلْتَ قارسِ وَدَآلَهُمْ فِي خَنْيَةٍ \$35 إِلَّالَ مُوكَامَّانَ كَانَ عَالِمَا أَنَّ وَدَّا أَهُ مُ كِينًا وَلَمْ بَلِنُوا أَنْ أَحْدَمُوا بَعِينه مِرْمُونَ ٱلشُّف بالسَّهم مِنَ المنتج إِلَى الْمَنامَ وَيَهِمُ إِلَا الشَّفِ مَنِيَ فِي مَوَافِقِهِ كَا أَمَرَ عُوَانَانُ حَقَّى أَفِيتَ خَيل أُولَاكَ ١٤٢٤ حِنْدُ بِرَدْ بِعَلَنُ بَعِنْدِ وَأَلْمُ البَيّالَ عَلَى الْعَرْفَةِ لِأَنَّ الْخَيْلَ كَانَتُ فَدْ وَهَنَتْ فَكُمْرَهُمْ فَرَبُوا عِلَيْهِ وَتَبَدَّدَتِ أَلْبُ لُ فِي ٱلسَّهٰلِ وَفَرُوا إِلَى أَشْدُودَ وَدَخُوا بَيْتَ دَاجُونَ مَعْبَدُ صَنَيِهِمْ لِيَجُوا بِنُوسِهِمْ . عَنْ عُلَاقًا كُاكَانُ أَشْدُودَ وَٱلْمُدُنَ ٱلَّتِي حَوِلْهَا وَسَلَتَ غَنَائِمُهُمْ وَأَحْرَقَ هَيْكُلَّ دَاجُونَ وَٱلَّذِينَ ٱلْهَرَمُوا إلَيه بالكّار. وَيَكُونَ ٱلَّذِينَ قُتُوا بِالسِّفِ مَمَ الَّذِينَ أَمْرُوا غَايَسَةَ ٱلْآنِ رَبُل وَ ١٠٠ عُنْهِ خُ سَارَ يُونَاكَانُ مِنْ هُنَاكَ وَرَّلَ تُجَاهَ أَشْفُلُونَ كَثَرَجَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ بِقَأْلَهُ بِإِجْلال عَظيم . وَرَجْمُ أُوكَانُانُ مِنْ مَسَهُ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَمَعْهُمْ غَنَاهُمْ كَثِيرَةً . ١ عَنْ وَلَمَّا تَعِمَ ٱلإسْكَنْمَدُ ٱلْكُ بِهٰذِهِ ٱلْحَوَادِثِ زَادَ يُوَاتَانَ عَلْمَا كَانِيْ وَبَتَ إِلَيْهِ بِمُرْوَةٍ مِنْ ذَهَبِ كَا كَانَ أَسْطَى لِأَنْسَاء ٱلْلُولِي وَوَهَلَ لَهُ عَمْرُونَ وَتُخُومَا مِلْسَعًا

## ألفَصلُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

عَيْدٌ وَجَمَ مَكِي مِصْرَ لَجُوشًا كَثِيرَةً كَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَى سَاحِلِ الْجَرِ وَسُفًّا عَدِيدَةً وَعَالَىٰ الْإِسْدِيْلَا عَلَىٰ تُمْلُكُمُ الْإِسْكُنَدُو بِالْسُكُو وَإِلَّالُهَا يُمِنْاَكِنِهِ. هِيْهِ تَدي مُورِيَّةً مُظَاهِرًا بِالنِّلَمُ فَنَحَ لَهُ أَهُلُ الْمُدُو وَلاَقُواْ إِذَ كَانَ الْإِسْكُنْدُوْ الْمُنْ

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَثَر

وَرَأَى لُونَانَانُ أَنَّ لَهُ فُرْصَةً مُلائِمَةً فَأَعْتَارَ رِجَالًا وَسَيَّرُهُمْ إِلَى رُوسِيَّةً لِيُعْرُوا الْوَالَاةَ بَيْنَهُمْ وَنُجَدِّدُوهَا ﴿ وَأَرْسَلَ مَنَّهُمْ إِلَّ إِسْبَرْطَةَ وَأَمَاكِنَ أَخْرَى كُتَّا فِي هٰذَا ٱلْمُنَى عِنْ إِلَى أَنْهَا لَمُوا إِلَى رُومِيةَ وَدَخَلُوا ٱلشُّودَى وَقَالُوا إِنَّا مُرْسَلُونَ مِن قِبَسِل عُمَّانَانَ ٱلْكَامِنِ ٱلْأَصْلَمِ وَأَمَّةِ البُّهُودِ لِجُبَدَةَ مَا يَيْتَكُمْ وَيَيْتُهُمْ مِنَ ٱلْوَالَاةِ وَٱلْتَصَرَّوَكُمُّا كَانَ مِنْ قَبْلُ . عَنْهِ فَأَعْطَوْهُمْ كُتُما إِنْهَالِ فِي الْأَقَالِمِ خَقَّ يُبِلِنُوهُمْ أَرْضَ يَهُوفَا بسَلام و بينيج وَهَذِهُ نَسْخَةُ ٱلْكُتُبِ الِّي كَتَبَاعُونَا كَانُ إِلَّى أَهُلِ إِسْبَرْطَةَ \* بين إِنْ يُونَانَانَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْظِمِ وَشُيُوخِ ٱلْأُمَّةِ وَمِنَ ٱلْكُفَّةِ وَسَائِرِ شَبِ ٱلْيُودِ إِلَى أَهْلِ إِسْبَرْطَةَ إِخْوَتِهِمْ سَلامٌ . عَنْ ﴿ إِنَّ آدِيُوسَ ٱلْمَالِكَ فِيكُمْ كَانَ قَدِيمًا قَدْ أَنْفَذَ كُنّا إِلَى أُونَا ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْظَمِ يَشْهَدُ أَتَّكُمْ إِخْوَكَا عَلَى مَا هُو فِي ٱلْمُحْسِكَا ﴿ يَ أُونِيَّا الرُّسُولَ بِإِكْرَامٍ وَأَخَذَ الْكُتُبَ ٱلْمُصَرَّحَ فِيهَا فِإِلَمَاصَرَةِ وَٱلْمُوالَاةِ · ﴿ وَكَ وَإِنْ لَمْ ثَكُنْ بِنَا حَاجَهُ إِلَى ذَلِكَ بَا فَامِنَ ٱلثَّمْزِيَةِ فِي ٱلْأَسْفَادِ ٱلْمُدَّسَّةِ ٱلِّتي فِ أَيْدِينَا والله قد آزانا مُراسَلًا لم إنجُدة الإلجاء واللوالاة لِللا نُمدُّ مِنَ الأَجَابِ عندَكُم إذ قَدْ مَضَى عَلَى مُكَانَيْتِكُمْ لَنَاذَمَانُ مَدِيدٌ. ﴿ وَإِنَّا فِي كُلَّ حِينٍ فِي الْأَعْلِدِ وَسَائِرٍ ٱلْأَيَّامِ ٱلْمَرُّوْسَةِ لَأَزَالُ نَدَّكُوْ كُمْ فِي ٱلدَّبَائِحِ ٱلْتِي نُشَدِّمًا وَفِي ٱلصَّلَوَاتِ كَمَا يَلْبَغِي وَيَلِينُ أَنْ يُذَكِّرُ ٱلْإِخْوَةُ ٢٢٦ وَيُسْرُنَامَا أَنْمُ عَلَيْهِمِنَ ٱلْإِغْرَادِ. ٢٠٠ أَمَا غُمُّنُ فَعُدُ أَحَاطَتْ بَا مَضًا بِنُ كَعُيْرَةٌ وَمُرُوبُ عَدِيدَةٌ وَقَالُنَا ٱلْمُأْوِكَ ٱلَّذِينَ مِنْ حَوْلًا. كَلُّوكُ الرُّهُمَا أَنْ نُقُدلَ عَلَيْكُمْ وَعَلَى سَارُ مُنَاصِرِ يَا وَأُولِإِنَّا فِي تَكَ الْمُرُوب فَعْدِ أَخَرُنَا فُرِمَانِيُوسَ بْنَ أَنْعِلُوكُمْ وَأَنْتِبَاتِرَ بْنَ يَاسُونَ وَأَرْسَلَاهَا إِلَى ٱلرُّومَا تِينَ لِجُدْدَمَا كَانَ يَيْنَا قَبْلُامِنَ ٱلْوَالَاةِ وَٱلْمُأْمَرَةِ ١٤٢٤ وَأَمْرُنَاهُمَا أَنْ يَفَامَا إِلَيْكُمْ وَيُمْرِ أَكُمُ السَّلَامَ وَيُسَلِّما إِلَيْكُمُ الْكُتُبَ مِنْ مَبَيًّا فِي تَجْدِيدِ إِمَّالِنَا عِيدٍ وَلَكُمْ جَيل المُنْمِ إِنْ أَجَعُومًا إِلَى ذَٰلِكَ ، عَنْهِ وَهٰذِهِ نَخَهَ ٱلْكُتْبِ ٱلَّتِي أَرْسَلَهَا إِلَى أُونِياً. كانت إلى أو يُوسَ مَك الإسترطين إلى أونيا الكاهن الأعظم سلام. علي وتُبلدُ فَقَدْ وُجِدَ فِي بَعْضَ ٱلْكُتُبِ أَنَّ ٱلْإِسْتَرْطِينَ وَٱلْيَهُودَ إِخْوَةُ مِنْ نَسْلُ إِيرُهِمِ عَلَيْ وَإِذْ مَّدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ عَلَكُمْ جَبِلُ السُّنِيرِ إِنْ رَاسَتْقُومًا فِيَا أَنْهُمْ عَلَيْهِ مِنَ السَّالِم ، عين والآن فَإِنَّ جَوَانَهَا إِلَيْكُمْ أَنَّ مَوَاشِكُمْ وَأَمْلَا كُلُمْ هِيَ لَنَا وَأَنَّ مَا لَنَا هُوَ أَكُمْ . هٰذَا مَا أَوْصَيَّنَا بِأَنْ تُبَلِّنُوهُ • عَلَيْكَ وَبَلِمَ لِوَنَاتَانَ أَنْ قُوَادَ دِيمُرْفِسَ قَدْ عَادُوا لِمُحَارَبَ بِيَنِس يَعِيش يَدِهُ عَلَى جَنِيْبِ أَلْأُولِ عَنَيْهِ عَرَجَ مِنْ أُورَشَلِمَ وَوَاظَعُمْ فِي أَرْضَ هَاهَ وَلَمْ يَهِلُمْ أَنْ يَعِلُوا أَوْمَهُ . عِلِي ثُمُ أَرْسَلَ جَوَاسِيسَ إِلَى تَعَلَّيْهِمْ فَرَجَعُوا وَأَخَرُوهُ أَنَّهُم مُرْمعُونَ أَنْ يَجْمُوا عَلَيْهِمْ فِي الْمُلِلِ ﴿ يَكُمُّ إِلَّهُمْ عَرَبَتِ ٱلنَّمْسُ أَمَرَ مُونَاكَانُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ إِنّ يَسْهَرُوا تُحْتَ ٱلسَّلَاحِ ٱللَّيْلِ كُنَّهُ ٱسْتَعْدَادًا لِلفَّالِ وَفَرَّقَ ٱلْحَرَسَ حَوْلَ الْحَلَّةِ . ويَهِمُ المَدُولُ إِنَّ يُونَانَانَ وَالَّذِينَ مَعْدُ مُنَاهَبُونَ فَيْمَالِ فَدَاخَلُ قُلُوبَهُمُ الرَّعْمُ وَالرَّعْدَةُ فَأَضْرَمُوا ٱلْيِرَانَ فِي عَلْمِهِ وَمَرَبُوا . ١٠ ﴿ إِلَّا أَنَّ مُو كَانَّانَ وَٱلَّذِينَ مُسَهُ لَمُ يَطْمُوا عَا كَانَ إِلَّا عِنْدَ ٱلصَّبِحِ لِأَمُّمُ كَانُوا يَرُونَ صَوْ التِّيرَانِ . 2 في تَعَلَّمُم مُوكَانَانُ فَلَمْ يُدْرَكُهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ تَعَلَّمُوا نَهْرَ أَنْوَطَارُسَ . ١٠٤ فَأَزْتَدُ يُونَا تَانَ إِلَى ٱلْمَرَبِ ٱلسُّمَّيْنَ بَالزَّبِدِينَ وَصَرَبَهُمْ وَسَلَبَ غَنَايْمَهُمْ . عِنْهِمْ أَدْتُمَلَ وَأَنَّى دِمَشْقَ وَجَالُ فِي ٱلْبِلَادِ كُلِمًا • عِنْهُ وَأَمَّا يَعْمَانُ غَنَرَجَ وَبَلَمْ إِلَى أَشْقُلُونَ وَٱلْمُصُونِ ٱلَّتِي بِٱلْمُرْبِ مِنْهَا ثُمُّ أَوْتَدُ إِلَى بِافَا وَأَسْفَوْذَ عَلَيْهَا عِلْيَهِ لِأَنَّهُ سَيَمَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُسَلِّمُوا أَيْلُمُسْنَ -إِلَى أَخْرَابِ دَعِيْرِيُوسَ وَأَقَامَ هُنَــَاكَ خَرْسًا يُعَلِّقِنْلُونَ عَلَى ٱلْمَدِيَّةِ • عِنْ مُمَّ رَجَعَ يُوَّانَانُ وَجَمَعَ شُيُوحَ الشَّمْبِ وَأَثَرَ مَعَهُمْ أَنْ يَبْنِي مُحسُونًا فِي الْيَهُودِيَّةِ عِلَيْعَ وَيَدْخَ أَسْوَارَ أُورَشَلِيمَ وَيُشَهِّدَ خَانِطًا عَالِياً بَيْنَ ٱلْكُلِّفَ وَٱلْمَدِينَةِ لِنُصِلْهَا عَن ٱلمدينةِ وَتَنْتَقّ عَلَى حِدْتِهَا حَتَّىٰ لَا يَشْتُرُوا وَيَهِينُوا ﴿ ﴿ إِنَّ ﴿ فَا لَتُقُوا عَلَى أَنْ يَبِنُوا ٱلْمَدِينَةَ وَتَقَدُّمَ إِلَيْهِمْ

وَكَانَ زَيِفُونُ مِنْ أَخْرَابِ ٱلْإِسْكَنْدَرِ فَلِلْا ظَنَّا دَأْى أَنَّ ٱلْخِيُوشَ جَيِمَا تَخَذَّرُ عَلَى دِعِتْرِيُوسَ ٱلْعَلَقَ إِلَى أَعِمْكُونِ لَ ٱلْعَرِيقِ وَكَانَ يُرَتِي ٱلْعِلِيوكُسَ بْنَ ٱلْإِسْكَنْدَدِ و الله عَلَمُ اللهُ مَلِمَةُ إِلَيْهِ لِكِي يَهِكَ مَكَانِ أَيهِ وَأَخْرَهُ مِا فَالَ دِيمُرُوسُ وَعَالَهُ فِي ٱلْجُنُوسُ مِنَ ٱلْمَدَاوَةِ وَمَكَنَّ هُنَاكَ أَيَّاماً كَتِيرَةً • عِنْهِمْ وَأَدْسَلَ لِوَنَاقَانُ إِلَى وِعِتْرِيُوسَ ٱلْمُكِ أَنْ يُخْرِجَ ٱلْجُودَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْقُلَةِ مِنْ أُودَ شَلِيمَ وَٱلَّذِينَ فِي ٱلْخُصُونِ لِأُنَّهُمْ كَانُوا يُحَادِبُونَ إِسْرًا مُلِلَ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ دِيعْرِيُوسُ إِلَى يُونَاكُانَ كَا يَكُ سَأَفْسَلُ ذَلِكَ لَكَ وَلَأَمَنِكَ ۚ وَإِسْاَعَظَمُكَ أَنْتَ وَأَمُّكَ تَنْظِيًّا مَنَّى وَافْتُنَّى فُرْسَتُهُ . ١٠ وَالْآنَ فَإِنَّكَ تُحْسِنُ ٱلصَّنيمَ إِذَا أَدْسَلَتَ إِلَيَّ وجَالَا يَكُونُونَ فِي تَجْدَدِي فَإِنِّي فَذَ خَذَ نَتِي جُيُوشِي كُلُمًا. ﴿ يَهِ مُوالِمُهُ مُواَكُانُ كُلاَتُهُ آلُافِ رَجُلِ أَشِدُكُ ٱلْأِلْسِ إِلَّ إِنْطَاكِتُ مُؤَلِّواً الْلِكَ فَفَر حَ الْلِكُ بِعُدُومِهِمْ . كَانِي وَاجْتَمَ أَهْلُ الْدِينَةِ فِي وَسَطِ الْدِينَةِ وَحَسَانُوا مِسْةً وَعِفْرِينَ أَلْفَ دُجُلِ يُحَاوِلُونَ قَتْلَ ٱلْكَبِّ جِيْبِينٍ فَهَرَبَ ٱلْمِكَ إِلَى دَادِهِ فَأَسْتَوْلَى أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ عَلَى طُرُقِ ٱلْمَدِينَةِ وَشَرَعُوا فِي ٱلْهَنَالِ. ﴿ يَعْلِينِ فَدَعَا ٱلْمَكُ أَنْهُوهَ لِتَخْدَتُهِ فَأَجْمَعُوا إِلَهِ كُلُّهُمْ ثُمَّ تَمَرُّقُوا بِجُمْلَتِهِمْ فِي ٱلْمِدِينَةِ فَتَنَّاوا فِي ٱلْدِينَةِ فِي ذٰلِكَ ٱلْكُومِ مِنةَ أَنْ رَجُلِ جِنْ ﴿ وَأَمْرَ قُوا ٱلْمَدِينَةَ وَأَخَذُوا غَنَامٌ كَثِيرَةً فِي ذَٰإِكَ ٱلْيَوْمِ وَخَاصُوا ٱلْمُكَ . ﴿ إِنَّ إِنَّا مُا أَهُلُ ٱلْمُدِينَةِ أَنَّ ٱلْيُهُودَ قَدِ ٱسْتَوْلُواْ عَلَى ٱلْمَدِينَةِ يَفْسَلُونَ مَا شَآوا أنْخَلَتْ فُلُوبَهُمْ وَصَرَخُوا إِلَى ٱلْمَكِ مُتَضَرِّعِينَ وَقَالُوا ﴿ عَيْمِهِمْ عَامَدُنَا وَلَكُفَ ٱلْيُهُودُ عَنِ ٱلْإِيقَاعِ بِنَا وَبِٱلْدِينَةِ . ﴿ إِنْ إِنَّ أَلُواْ ٱلسَّلَاحَ وَتَقَدُوا ٱلْمَا لَمَةً فَمَظُمَ أَمْرُ ٱلْيُهُودِ عِنْدُ ٱلْمُكِ وَعِنْدَ جَمِيمِ أَهْلِ تَمُلَّكَتِهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى أُورَشَلِيمَ بِنَنَائِمَ كَثَيْرَةٍ . وَجَلَسَ دِعِتْرِ يُوسُ ٱلْكِ عَلَى عَرْسُ مَلَكَهِ وَعَدَأْتِ ٱلْأَرْضُ أَمَلُهُ وَعِي عَأَخَلَتَ فِي جِيعِ مَا وَعَدَ وَتَغَيَّرُ عَلَى يُوفَانَانَ وَكَافَأُهُ بَحْسَلَافِ مَا صَنَمَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُرُوفِ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ جِدًّا وَ عَيْدٌ وَبَهْدَ ذَلِكَ رَجْمَ تَرِينُونُ وَمَعَهُ أَنْطِيوْكُمْ وَهُوَ عُلامٌ صَنبرُ فَآكَ أَنْطِيرُكُنْ وَلَهِسَ التَّاجَ عِنْكُ فَأَجْتَمَتْ إِلَيْهِ جَمِعُ ٱلْجُيُوشِ ٱلَّتِي سَرَّحَهَا دِيَتَرْيُوسُ وَقَانَلُوا دِعِثْرِيُوسَ فَفَرُ مُنْهَزِماً ﴿ وَلَيْكِ فَأَسْتُولَى تُرِينُونُ عَلَى ٱلْفِيلَةِ ثُمَّ أَخَ إنطاكِيةَ . عَنْهُ وَكُتُ أَنْهِ لِوَكُمُ المُنْبِرُ إِلَى لِمِنَاكَ فَالِدَانِي أَوْلُكَ فِي ٱلْكُنُونِ ٱلْأَصْلِم وَأَقِيْكَ عَلَى ٱلْمُدْنِ ٱلْأَرْبَمِ وَأَتَّخَذُكَ مِنْ أَصْدِقًا ٱلْمِكِ يَهِيْ وَأَرْسَلَ إِلَهُ آنية مِنَ التَّحْبِ لِحِلْمَتِهِ وَأَمَاحَ لَهُ أَنْ يَضْرَبَ فِي الذَّحْبِ وَيَلِسَ الْأَدْجُونَ بِمُرْوَةِ الذَّحَب عِلَيْهِ وَأَقَامَ يَعْمَانَ أَخَاهُ قَائِمًا مِنْ عَفَيْةٍ صُورَ إِلَى خُدُودِ مِصْرَ . عَلَيْهِ وَخَرَجَ يُحَاثَانُ وَطَافَ فِي عَبْرُ النَّبْرِ وَفِي ٱلْمُدْنِ فَأَجْتَمَتْ لِمُظَاهَرَ يَهِ جَبِيمٌ جُبُوشٍ سُودٍ يَّة وَقَدِمَ أَشْفُلُونَ فَلاقاهُ أَهْلُ ٱلْدِينَةِ بِأَحْفَالَ. عَلَيْهِ وَٱسْرَفَ مِنْ هُمَاكَ إِلَى مَزَّةَ فَأَغْلَقَ أَهْلَ غَزَّةَ ٱلْأَقِلَ فِي وَجْبِ فَحَلَمَرَهَا وَأَمْرَقَ صَوَاحِيَهَا بِٱلنَّارِ وَتَهَبَّسَا · والما المن عَرَّة فِي كَانَانَ ٱلأَمَانَ فَمَاقَدَهُمْ وَأَحَدَ أَبْنَا وَوْسَاتِهِمْ وَهَانِ وَأَرْسَلْهُمْ إِلَى أُورَشَلِيمَ ثُمَّ جَالَ فِي ٱلْبِلادِ إِلَى مِمَشَقَ ، عَنْ ﴿ وَتَعِمَ ثُونَاكُانُ أَنَّ فُوادَ دِ عِمْر يُوسَ قَدْ بَنُوا إِلَى قَادَشِ ٱلْجِلِيلِ فِي جَيْسِ كَيْفِ يُرِيدُونَ أَنْ يَبْرُلُوهُ عَنِ ٱلْوِلَاتِيةِ عَلَيْهِ فَوَحَتَ لِلْاقَاتِيمُ وَخَلْتَ يَمْانَ أَخَاهُ فِي ٱلْبِلَادِ. عِنْهِ فَعَاصَرَ بِثَمَانُ بَنْتَ سُورَ وَحَادَبَهَا أَيَّاما كَتَيرَةً وأَحَاطَبِها عِلَيْهِ فَسَأَلُوهُ ٱلْمَاقَدَةَ فَمَاقَدُهُمْ وَأَخْرَجُهُمْ مِنْ خُتَاكَ وَنَحْمَ ٱلْمَدِينَةُ وَأَقَامَ فِيهَا حَرَسًا . عِنْهِ وَأَمَّا يُونَانَانُ وَجَيِثُهُ فَازَلُوا عَلَى مَآهُ جَلْسَرَ وَقُلْلَ ٱلْخَبِي ذَحَنُوا إِلَى سَهْلِ حَاسُودَ عِنْهِ } فَإِذَا يَجِيْشِ ٱلْأَجَانِ لِلاقبِهِمْ فِ السَّهْلِ وَقَدْ أَقَلُوا عَلَيْهِمْ كَينًا فِي ٱلْجِبَالِ. فَيَنْهَا هُمْ يَقَدَّمُونَ تُجَاعَهُمْ ﴿ وَهِي قَاد أَلْكُسِنُ مِنْ مَوَاصِيهِمْ وَأَلْحُمُوا أَفْيَتَالَ ﷺ فَقَرُّ رِجَالُ لِمُعَانَانَ جَمِياً وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلْا مَثَّقْيَا أَبْنُ أَبْشَالُومَ وَيَهُوذَا بْنُ حَلْنِي قَائِدًا ٱلْجُيُوشِرِ. ﴿ إِنَّهُ فَرَقَ لِمُؤْتَانُ ثِيَابُهُ وَحَمَّا ٱلتَّرَابَ عَلَى وَأْبِ وَسَلَّى عِلِيْهِ مُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ يُعَالِمُمْ فَأَنْهَزَمُوا وَهَرَاهُوا . ﴿ فَهِ وَالْمَأْنَا وَأَى ذَلِكَ أَلَّهُ مَ مَرُوا مِنْ دَجَالُهِ رَجُمُوا وَتَنْكُبُوا ٱلْمَدُوُّ مَعَـهُ إِلَى قَادَشَ إِلَى مُصَكِّرُهُمْ وَزَلُوا خُنَاكَ عِينَ فَسَمَّطَ مِنَ الْأَجَانِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ كُلاَتَهُ ٱلْآفِ رَجْل ، وَرَجْمَ فِونَاكُانَ إلى أورَشَلِيمَ

أَنْ يَبِنُوا سُورَ ٱلْوَادِي شَرْقًا وَرَتَّمُوا ٱلسُّورَ ٱلْمُسَمَّى كَافِينَاطًا. ١١٤ وَٱبْنَتَى بِنَمَانُ حَادِيدَ فِي ٱلسُّهْلِ وَحَسُّنَهَا بِالْأَبْوَابِ وَٱلْزَالِيجِ • ١٠٠ وَحَاوَلَ تَرِينُونُ أَنْ يَلْكَ عَلَى آسِيَةَ وَلَلِمَسَ ٱلتَّاجَ وَإِلَيْ َيْدَهُ عَلَى أَصْلِيوكُمَ ٱلْلِكِ ﴿ يَهُمُ لَكُنَّهُ خَشِيَ مِنْ فُوقَائَانَ أَنْ يَهُمُهُ وَمُجَارِبُهُ فَطَلَبَ سَبِيلًا لِأَنْ يَقْبِضَ عَلَى يُونَاكَانَ وَيُهْلِكُهُ فَسَادَ وَأَقَى إِلَى بَيْتَ شَانَ . عِنْ فَكُرَجَ مُونَا مَانُ لِلْقَمَاهُ فِي أَرْبِينَ أَلْفَ رَجُلُ مُنْتَفِينَ فِيْسَالُ وَأَقَى إِلَى بَيْتَ شَانَ . عِلَيْ ظَمَّا رَأَى تَرِيفُونُ أَنَّ لِمُكَاتَانَ قَدْ أَقْبَلَ فِي جَيْسَ كَتَفِ لَم تَجُسُرُ أَنْ يَهُدْ يَدُمْ إِلَهِ عِنْهِ فَتَقَالُهُ بِإِكْرَامِ وَأَوْسَى بِهِ جِيمَ أَصْحَابِهِ وَأَهْدَى إِلَهِ هَدَايَا وَأَمْرَ جُيُونَهُ إِنْ يُطِينُوهُ طَاعَتُهُمْ لِنُفْسِهِ . ١٤٢٤ وَقَالَ لِلْوَنَاكَانَ لِمُ تَقَلَّتَ عَلَى هُولاء الشَّبِ كُلِّيم وَلَيْسَ يَنْسَا حَرْبُ . عَنْهَا أَطْلِهُمْ إِلَى الْيُوبِمْ وَالْنَفِ الْكَ نَمَّ الْكَلَايِكُونُ مَنكَ وَعَلَمُ مَى إِلَى بَطَلْعَايِسَ فَأَسَلِمُهَا إِلَكَ حِيَ وَسَاوُ ٱلْمُسُونِ وَمَنْ بَقِيَ مِنَ ٱلْجُوشِ وَجِمِ ٱلْمُقَادِينَ عَلَى ٱلْأُمُودِثُمُّ أَنْصَرَفُ رَاجِهَا فَإِنِي لِمِفَاجِتُ. المُن أَصَدُفُهُ وَفَعَلَ كَمَا قَالَ وَأَطْلَقَ الْجُوشَ فَأَنْصَرَفُوا إِلَى أَرْضَ يَبُودًا وي وَأَسْتَبْقَ لِنُفْسِهِ ثَلاثَةَ آلَافِ رَجُل زَكَ أَفْتِينَ مِنْهُمْ فِي الْجَلِل وَصَعِبَهُ أَنْتُ. عِنْهِ فَلَمَّا وَخَلَ يُونَانَانُ بَعِلْمًا بِسَ أَعْلَقُ أَهْلُ بَعِلْمًا بِسُ ٱلْأَوْلِ وَقَبَضُوا عَلْبِ وَقَكُوا جَعِمَ ٱلْذِينَ وَخَلُوا مَعَهُ بِالسُّيْفِ عَلَيْكِ وَأَدْسَلَ زَيِفُونُ جَيْشًا وَفُرْسَانًا إِلَى ٱلجُلِيل وَٱلْمُعْرَآءَ الْوَاسِمَةِ لِإِهْلَاكِ جِيعِ رَجَالِ يُونَاتَانَ . وَيَعْتِي لَكِيْمُ لَمَا عَلَمُوا أَنْ يُونَاكَانَ وَٱلَّذِينَ مَمَهُ قَدْ مُضَ عَلَيْهِم وَعَلَكُوا تَعْسُوا أَنْفُهُمْ وَتَقَدَّمُوا وَهُمْ مُتَضَفُّونَ مُتَأَهُّونَ فَتَالَ وَيَهِي وَإِذْ رَأَى ظَالُوهُمْ أَنَّهُمْ مُسْتَسِلُونَ رَجَمُواعَتُهُمْ عَيْدٍ فَوَقَدُواجَعِيمُمْ بِالسَّلَامِ إِلَى أَرْضِ يَهُوذًا وَناحُوا عَلَى يُونَاكَانَ وَالَّذِينَ مَسَهُ وَٱشْنَدَّ خَوْضُمْ وَكَانَتُ عَنْدُ جِيعِ إِسْرَائِهِلَ مَنَاحَةٌ تَعْلِيَةٌ . كَانْتِهِ وَمَلْكِ كُلُّ ٱلْأُمْمِ ٱلَّذِينَ حَوْلُمْ أَنْ يُدَيِّرُوهُمْ لِأَنَّهُمْ قَالُوا كِلَيْكِ إِنَّهُمْ لَارَئِيسَ لَمْمْ وَلَا تَلِيرَ فَالْفَسَائِلُمْ وَتُنْحُ ذِكْرُهُمْ مِنَ ٱلْبَصْر ألفضل الثالث عشر

وَيَعْ وَلِمَا يَصَلَنَ أَنْ تَرِيغُونَ قَدْ جَمَعَ جَيْثًا عَظِيمًا لِنِيرَ عَلَى أَرْضِ جَوْدًا وَيُدَرِّهَا وي وزاى أَنَّ الشَّفِ قَدْ دَاعَلَهُ الرَّعْبُ وَالرِّعْدَةُ فَصَيْدٍ إِلَى أُورْشَائِمَ وَجَمَّ الشُّفِ كالله وَعَبَّمُ وَقَالَ لَهُمْ قَدْ عَلِيتُمْ مَا فَعَلْتُ أَنَّا وَإِخْرَتِي وَأَهْلُ بَيْتِ أَي مِنْ أَبْل ٱلسُّنَن وَالْأَكْدَاسِ وَمَا لَيْنَامِنَ ٱلْمُرُوبِ وَالشَّدَائِدِ ﴿ يَكُمُ وَقَدْ كَانَ فِي ذَٰ لِكَ حَلاكَ إِنْوَنِي جَبِيهَا لِأَجُلِ إِسْرَائِيلَ وْبَيْنِتُ أَنَا وَحْدِي . ﴿ يَهِيْعُ وَالْآنَ غَلَمْ لِي أَنْ أَضَنّ بِغْنِي فِي كُلِّ مَوْقِرِ مِنْنِي فَإِنِّي لَسْتُ خَيْرًا مِنْ اخْوَقِي ﴿ لِلَّهُ مِنْ أَتَّقِمُ لِأَمْقَ وَالْأَفْنَاسِ وَلِسَاآيَكَ وَأُولَادِنَا لِأَنْ ٱلْأَمْمِ إِلْمِهَا قَدِ ٱجْتَمَتْ إِسَدْمِيرًا أَفْعًا . ويرك في أَجْمَ النُّبُ هُذَا ٱلْكَلَّامُ أَارَتْ نَفُوسُم بَهِنْ وَأَجَالُوا بِمُوتِ عَظِيمٍ عَاكِينَ أَنْتَ قَالِمُهُ لَنَامَكُونَ يَهُوذَا وَهُوَنَانَانَ أَحِبِكَ عِنْهِ فَكُوبُ مَرْبَنَا وَهُمَا أَلْتَ لَنَّا فَإِنَّا نَفْلُهُ \* بِينَ لِلْهِ تَحَمَّد جِيمَ دَجَالِ أَفْتَالِ وَجَدُّ فِي إِثْمَامِ أَسْوَادِ أُودَ صَلِيمَ وَحَسَّنَهَا بِمَا حَوْلًا ﴿ كُلُّهُ ۚ مُرَّجَّهُ ثُونًا كُانَ بْنَ أَبْشَالُومَ إِلَى يَافًا فِي عَدْدِ وَافِ مِنَ ٱلْجَيْسَ فَطَرَدَ أَلَّةِ بِنَّ كَانُوا فِيهَا وَأَمَّامُ هُمَاكَ. ٢٢٥ وَزَحَتَ تَرِينُونُ مِنْ طَلْمًا بِسَ فِي جَيْس عَظِيم طَاسِمًا أَرْضَ يَهُوذَا وَمَمَهُ فِيزَا كَانُ تَعْتَ ٱلْخَفْظِ . ﴿ إِنْ إِلَى اللَّهُ عَالَ عَالَا بَعَادِيدَ مُّ إِلَّهُ أَلَسْهُل . عِنْ وَعَلَمْ زَيفُونُ أَنَّ مِنْمَانَ قَدْ قَامَ فِي مَوْضِم يُونَانَانَ أَخيهُ وَأَنَّهُ مُرْمِمُ أَنْ يُعْمَ ٱلْحُرْبِ مَمَهُ فَأَنْفَدَ إِلَيْهِ رُسُلا عِيدٍ مِقُولُ إِنَّا إِثَّا قَبَضَنَا عَلَى فِوَاكَانَ أَحْبِكَ لِمَالِ كَانَ مَلْيِهِ لِمَلِكِ فِيهَا بِلشَرَهُ مِنَ الْأَمُورِ . ﴿ إِنَّ لِلَّهِ فَالْمَارِ فَشَّةٍ وَاللَّ رَهِيَّةُ لِلَّا يَهْدُرَ بِنَا إِذَا أَطْلَقْنَاهُ وَحِينَانِي نُطَلْقُهُ . ﴿ يَعْيُهِمْ إِنَّا أَنَّهُمْ إِنَّا يُكَلِّمُونَهُ عَكُمُ إِلَّا أَنَّهُ أَرْسَلُ ٱلمَّالَ وَٱلْوَلْدَيْنَ عَلَافَةً أَنْ يَجَلَّ عَلَى نَفْسِهِ عَدَاوَةً عَظِيمَةً مِنْ قِبَلِ الشُّبُ وَيَعُولُوا عِنْهِ لَمُ لَسَبِ أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلُ إِلَيْهِ ٱلْمَالَ وَٱلْوَلَذَيْنِ هَكَ. عَيْبِي فَوَجَّهَ ٱلْوَالَ فَن وَمِنَّةَ ٱلْيَنْطَادِ إِلَّا أَنْ تَرِيفُونَ أَخْلَفَ وَلَمْ يُعِلِقَ يُوَالَّانَ . عِيْهِ وَجَأَةَ تَرِيفُونَ بَعْدَ ذَلِكَ لِينِيرَ عَلَى ٱلْبَلَادِ وَيُدَرَّهَا وَدَارَ فِي ٱلطَّرِيقِ إِلَى أَدُودَا وَكَانَ شِمْانُ وَجَيْشُهُ

يُقَاوِمُونَهُ حَيثًا تَقَدَّمُ . ١٩٣٤ وَأَنْفَذَ أَلَّتِينَ فِي ٱلْقَلَمَةِ وُسُلًا إِلَى تَرِيغُونَ بُكُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيهُمْ مِنْ طَرِيقِ ٱلْبَرَّةِ وَكُفْ ذَ إِلَيْهِمْ مِيرَةً . ١٠ عَلَيْكُ فَجَزَّ زَيْفُونُ جَمِعَ فُرْسَانِهِ المُسَيِدِ فِي ذٰلِكَ ٱلْمَيْلِ لَكِنْ إِذْ تَكَاثَرَ ٱلْكَبُ بُدًّا مَنَهُمُ ٱلْتَجُ مِنَ ٱلْسِيرِ فَأَدْتُكُلَّ وَأَقَى إِلَى أَرْضَ جَلْمَادَ. عِنْهِ وَلَمَّا أَنْ قَارَبَ بَسْكَامَا قَتَلَ يُونَانَانَ وَدَفَنُوهُ هُنَاكَ عِنْهِ مُ مُرجَمَ رَّيِفُونُ وَأَ نُصَرَفَ إِلَى أَرْضِهِ ، ١٠٠٠ فَأَدْسَلَ شِمَانُ وَأَخَذَ عِظَامَ بُومَاتَانَ أَخِهِ وَدَفَعَا فِي مُودَيْنَ مَدِينَة آ بَانِهِ إِلَيْنِ وَنَاحَ عَلَيْهِ كُلُّ إِسْرًا نِيلَ فَرَحًا عَظِيًّا وَنَدَبُوهُ أَ أَما كَثِيرَةً . ﴿ وَشَيَّدَ شَمَانُ عَلَى قَبْرِ أَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ بِنَاهَ عَالَيا مُنْظُورًا مِجِهَارَةٍ نُحْتَتْ مَنْ وَرَّآهُ وَبَنْ أَمَامُ . عَنِي وَتَصَبَّعَلَى أَلْمُورِسَبْهَ أَهْرَام وَاحِدًا بِإِزْآه وَاحِد لِأَبِهِ وَأَمِّهِ وَإِخْوَتِهِ الْأَرْبَيَةِ عِنْهِ ۗ وَزَيْهَا بِنَنُونِ النُّوشِ وَجَيَلَ حَوْلَمَا أَغِيدَةً عَظِيَةً مَرْسُومًا عَلَى الأغيدَةِ أُسْفِعَةً تَخْلِيدًا لِيَرُهِمْ وَبَجَانِبِ ٱلْأَسْخِةِ سُفُنُ مَنْفُوشَةٌ وَكَانَتْ مَنْظُودَةً فِلْسِم ذَكُلبِ ٱلْجَرِ. ٢٠٠٤ هٰذَا هُوَ ٱلْتُبِرُ ٱلَّذِي صَنَعَهُ بُودَيْنَ مَاقِيًّا إِلَى هٰذَا ٱلْوَمِ • ٢٠٠٣ وَسَكَ رِّيغُونُ بِالْفَدْرِ مَمَّ أَنْطِيوكُم ٱلْمَاكِ ٱلسُّنْيِرِ وَقَصْلَهُ ١٤٠٤ وَمَكَ مَكَانَهُ وَلَهِسَّ تَأْجَ آسَيَّةً وَضَرَّبَ ٱلْأَوْضَ ضَرَّبَّةً عَظِيمَةً . عِنْ يَعْمَانُ خُمُونَ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَمَرَّدُهَا بِٱلْدُوحِ ٱلرَّفِيفَ وَٱلْأَسُوادِ ٱلْتَعْلِيَّةِ وَٱلْأَوَّابِ وَٱلْزَالِيجِ وَٱذْخَرَ مِيرَةً فِي الْمُسُونِ عِنْ إِينَ وَأَنْفَ يِعْمَانُ رَجَالًا وَأَرْسَلَ إِلَى دِيْرُ لُوسَ ٱلْمُكِ أَنْ يُنِيَ ٱلْسِلَادَ لِأَنَّكُمُّ مَا صَلَهَ زَيِنُونَ إِنَّا كَانَ ٱلْحِيْدَا. عِنْهِ فَبَتَ إِلَيْهِ دِينْرِيُوسَ ٱلْمِكُمْهِذَا الكلام وأَجَابُهُ وَكُنَتَ إِلَهِ كَامًا هَذِهُ صُورَتُهُ. عَلَيْهِ مِن دَيْمَرُوسَ ٱلْمُكِ إِلَى مِعْمَانَ ٱلْحَكَامِنِ ٱلْأَعْلَمِ وَصَدِيقِ ٱلْمُأُولَةِ وَإِلَى ٱلشُّوخِ وَشَعْبِ ٱلْبَهُودِ سَلامٌ . . كالله قد وَمَلَ إِنَّنَا إصْحَلِيلُ الدُّهُبِ وَالسَّمَةُ ٱلَّتِي بَمَنْتَ بِهَا إِنَّنَا وَفِي عَرْمَنَا أَنْ مُعَدُدُ مَكُمُ سِلْمًا وَثِيثًا وَنُكَاتِ أَدْبَابُ ٱلْأُمُودِ أَنْ يَنْتُوكُمْ يَمَّا عَلَيْكُمْ عِيدٌ وَكُلُّ مَا رَسَخًا لَكُمْ يَبْنَى مَرْسُومًا وَٱلْحُسُونُ ٱلَّتِي بَنْتُتُّومًا تَكُونُ لَكُمْ . ﴿ وَإِنَّا لَا مُؤْمَا مِن هَنُوَةٍ وَخَطْلَاهُ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمُ تَفَاوَزُ عَنْهُ وَٱلْإِحْطَلِلُ ٱلَّذِي لَنَاعَلَيْكُمْ وَكُلُّ وَضِيعَةٍ أَخْرَى عَلَى أُورَشَلِيمَ نُمُؤِكُمْ مِنْهَا ﴿ كَانَكُمْ وَإِنْ كَانَ فِيكُمْ أَهُلُ لِلْأَكْتِبَابِ فِي مُخْسدِنَا ظَيْحُتَنُّوا وَلَيْكُنْ فِيهَا بَيْنَا سَلَمُ. جَيْنِهِج وَفِي ٱلسَّنَّةِ ٱلِلَّهُ وَٱلسِّبْعِينَ خَلِمَ نِيرُ ٱلْأَمْم عَنْ إِسْرَائِلَ عَلَيْهِ وَبَعَا سَمَ إِسْرَائِلَ يُحَتَّبُ فِي قَوْمِ السَّخُولِ وَٱلْمُعُودِ فِي السَّتَةِ ٱلْأُولَى لِسِمَانَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْظِمِ قَائِدِ ٱلْبَهُودِ وَدَنْسِهِمْ • عِنْهِ فِي عَكَ ٱلْأَيِّم زَّلَ بِحَانُ عَلَى غَزَّةَ وَحَاصَرَهَا مُجُوشِهِ وَصَنَّمَ دَبَّالِتِ وَأَذْ نَاهَا مِنَ ٱلْمُدِيَّةِ وَضَرَبَ أَحَدّ ٱلْبُرُوجِ وَٱسْتُولَى عَلَيْهِ ﴿ كِينَهِمْ وَهَجَمَ ٱلَّذِينَ فِ ٱلدَّبَّابَةِ عَلَى ٱلْدِينَـةِ فَوَقَمَ ٱسْطِرَابُ عَظِيمُ فِي ٱلْمِدِينَةِ كِلنَّهُمْ وَصَعِدَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَدِينَةِ مَمَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْأُولَادِ إِلَى ٱلسُّورِ نُمَزُّقَةً ثَلِيْهُمْ وَمَرَخُوا بِصَوْتِ عَظِيمِ إِلَى يَعْمَانَ يَسْأَلُونَهُ ٱلأَمَانَ عِيْهِيْ وَقَالُوا لَا تُعْلِيك بَحَتْ ِ مَسَاوِنَا بَلْ بَحَسْ ِ وَأَفْتِكَ . ١٤٣٤ فَرَقَ لَهُمْ بِنَمَانَ وَكَفَّ عَنْ يَتَالِمِمْ وَأَغْرَجُهُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَلَمَرَ ٱلْبُلُوتَ ٱلِّي كَانَتْ فِيهَا أَصْامُ ثُمْ دَخَلَهَا بأكشوج وَالشُّكُرُ ويه وأذال مِنها كلِّ دَجَاسَةِ وَأَسْكَنَ هُنَاكَ دِجَالًامِنَ الْمُنْسَكِينَ بِالشُّرِيَّةِ وَحَسُّنّا وَبَنِي لَهُ فِيهَا مَنْزِلًا ﴿ يَهِيْهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قَلْمَةِ أُورَشَلِيمَ فَإِذْ كَانُوا قَدْمُنِهُوا مِنَّ أفخراج ودخول أنبله ومن البع والفرآه أشتئت تجاعتهم وملت كحير ينهم جَيْجٌ فَصَرَخُوا إِلَى بِمَانَ يَسَأَلُونَ الْأَمَانَ فَأَمَّهُمْ وَأَخْرَجُهُمْ مِنْ هُمَاكَ وَطَهَّرَ الطّلمَةُ مِنَ النَّجَاسَاتِ عِلَيْهِ وَدَخَلَهَا فِي أَلُومُ التَّالِثِ وَٱلْمَشْرِينَ مِنْ النَّهِ التَّافِي في السُّنة ألجنة وَالْحَادِيَةِ وَالسَّبْعِينَ بِالْحَمْدِ وَبِالسَّمَفِ وَالْحَنَادَاتِ وَالسُّنُوحِ وَالْعِيدَانِ وَالسَّمَايِعِ وَالْأَنَاشِيدِ لِأَنْجِطَامِ الْمَدَةِ الشَّبِيدِ مِنْ إِسْرَائِلَ ٢٠٠٦ وَوَسَمَ أَنْ يُسِّدَ وَلِكَ الْيُومُ بِسُرُودِ كُلُّ سَنَةٍ . عِنْ يُعِيمُ مُعَمَّنَ جَبَلَ ٱلْمَيْكُلِ ٱلَّذِي بِجَانِدٍ ٱلْقَلَمَةِ وَسَكَنَ هُنسَاكَ هُوَ وَٱلَّذِينَ مَمَّهُ . عَنْهُ وَرَأَى شِمَانُ أَنَّ يُوحَنَّا أَنِّهَ رَجُلُ بَأْسِ فَجَمَلُهُ فَايْمًا عَلى تجيم ألجيوش وأقام بجازر

## ألفصل آرًابِعَ عَثَرَ

عِيْجٍ وَفِي النَّهَ اللَّهِ وَالتَّايَّةِ وَالسَّبِينَ جَمَعَ دِيمْرِ لُوسُ الْلِكَ خُيُوشَهُ وَسَارَ إِلَّ مَادَايَ يُسْتَمَدُ تُجُدَةً لِمُارَبَةِ تَرِيفُونَ ﴿ إِنَّهُ ۚ وَجَلَّمَ أَرْسَاكِيسَ مَلِكَ فَادِسَ وَمَادَايَ أَنَّ دِيْرُيُوسَ قَدْ دَخَلَ تُخْوِمَهُ فَأَرْسَلَ بَسْنَ رُوْسَالِهِ لَقَبْضَ عَلْيهِ حَبَّا . وَ يَعْجُ فَنَقَتَ وَضَرَبَ جَيْشَ دِيمْرُيُوسَ وَقَبَضَ عَلَيْهِ وَأَنَّى بِهِ أَنسَاكِيسَ عَبَلَهُ فِي ٱلنَّحِن . وي فَدَأَتْ أَرْضُ بَهُوذَا كُلُّ أَيَّام بِمَانَ وَجَمَلَ مَا مَضْخَةَ أَمَّتُهِ فَكَانُوا مُبْتَهِبْنَ سِلْمَانَه وَتَعْدِه كُلَّ الْأَيَّامِ . يَعِيمِ وَفَسَلًا عَنْ ذَلِكَ ٱلْجَدِكُلِّهِ جَمَلَ بَاقَا مُراسّى وَفَعَ تعاذًا يَزَانِر ٱلْبَحْرِ ٢٠٠٠ وَوَسَّمَ تَخُومَ أَمَّتِهِ وَاسْتَحَوَدُ عَلَى ٱلْبِلَادِ ٢٠٠٠ وجَمَعَ أَسْرَى كَثِيرِ مَنَ وَأَمْتَكَ جَازَرَ وَبَيْتَ مُورَ وَأَ فَلْلَهَ وَأَخْرَجَ مِنْهَ ٱلْخَاسَاتِ وَمَ يُكُنْ مَنْ لِقَادِمْهُ. يَ الله وَكَانُوا يَنْظُونَ أَرْضَهُمْ بِسَلَامٍ وَٱلْأَرْضُ نُنْعِلِي إِنَّهُمَا وَأَنْهِسَ أَدُ ٱلْمُلُولِ أَغْارَهَا. وسكانَ الشُّيوخُ يَجُلُسُونَ فِي السَّاحَاتِ يَفَاوَسُونَ جَيسًا فِي مَصَالِحُ الْأُمَّة وَالشُّأِنُ مُنْسَرْ بِلِينَ بِٱلْبَهَا ۗ وَعَلَيْمِ خُلَلْ ٱخْرْبِ . جِنْنِي وَكَانَ بِعْمَانُ أَعِيرُ ٱلْمُدُنّ بِالطَّمَامِ وَيُهِيِّي فِيهَا أَسْبَكِ ٱلتَّفْسُينِ حَتَّى سَازَ ذِحْكُرُ عَبِدِهِ إِلَى أَقَامِي ٱلأَرْضِ كالله وَوَرُدُ ٱلسِّلَمَ فِي أَدْمِنِهِ فَلَتْ إِسْرَائِلْ فِي فَرَحٍ مَظِيمٍ عَلَيْهِ وَجَلَسَ كُلُّ وَاحد تَحْتَ كُنْمَتِ وَتِينَتِهِ وَمَا مِكُنْ مَنْ يَدْعَرُهُمْ ١٤ ﴿ وَلَمْ يَبْنَ فِي ٱلْأَرْضَ مَنْ بُحاربُهُمْ وَقَدِ الْكُسَرَتِ ٱلْلُولَ فِي تَكَ الْأَيَّامِ . عَنْهِ وَقَوْى كُلُّ مَنْ كَانَ ضَيفًا فِي شَدِّيه وَغَادَ عَلَى الشَّرِيمَةِ وَأَسْتَأْصُلَ كُلُّ أَيْهِم وَشِرِيهِ عَنْهِ وَعَظْمَ الْأَفْدَاسَ وَأَحْتُمْرَ مِن ٱلْآيَيَةِ ٱلْمُدَّسَةِ • عِلَيْجَ وَبَلْمَ خَرُ وَفَاةٍ فِمَاكَانَ إِلَى دُومِينَةً وَإِسْبَرْطَةَ فأسفوا أسفا شَدِيدًا . عَنْهُ وَإِذْ بَلَتُهُمْ أَنَّ بِعَانَ أَخَاهُ قَدْ تَقَلَّدَ ٱلْكَهَّنُوتَ ٱلْأَعْظَمَ مَكَانَهُ وَصَارَت ٱلْهِلَادُ وَمَا بِهَا مِنَ ٱلْمُدُوتَحَتَ سُلْطَانِهِ عَلَيْهِ كَتُبُوا إِلَيْهِ عَلَى أَلُواح مِن نُحَلس بَعَدُدُونَ مَّهُ مَا كَانُوا قَدْ قَرَّرُوهُ مَعَ يَهُوذَا وَيُونَانَانَ أَخَوْنِهِ مِنَ ٱلْوَالَاةِ وَٱلْمَاصَرَةِ . عَن لَيْ فَرَّمْت ٱلْأَلْوَاحُ مَشْهَدِ الْجَاعَةِ فِي أُورَشَلِمَ وَهٰذِهُ صُورَةُ ٱلْكُتُبِ ٱلِّي أَنْفَدَهَا ٱلْإِسْتَرْطِيُّونَ. كانتها بن دوساة الإسترطين ومن المدينة إلى ينمان الكامن الأعظم وإلى الشيوخ وَالْسَعَنَةِ وَسَارُ شَفِ الْيُودِ إِخْوَتَنَا سَلامُ . عَنْ إِلَيْ اللَّهُ الْخُرْمَا الرُّسُلُ الَّذِينَ أَنْفَذْتُوهُمْ إِلَى شَمْنِاكِمُ أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ ٱلْبِرْةِ وَٱلْكَرَامَةِ فَسُرِدْنَا بِوَفْدِهِمْ عَلَيْ مَا قَالُوهُ فِي دَوَاوِينَ ٱلشَّفِ خُكُمًا • قَدْ قَدِمَ مَلِينَا فُومَانِيوسٌ بْنُ ٱلْفِيلُوكُمْنَ وَٱلْنِيبَاتِيرُ أَنْ كِاسُونَ دَسُولًا أَيْهُودِ لِيُحِدْدَا مَا يَئْنَامِنَ ٱلْوَالَاةِ. ﴿ يَعْلِينَا خَسُنَ لَذَى الشَّعْبِ أَنْ بَطَقً ٱلرَّجَلَيْنِ بِإِكَامٍ وَيُفِتَ مُودَةً كَلَامٍ ا فِي يَعِلَاتِ ٱلنَّسْبِ ٱلْعُسْمَةِ لِتَكُونَ تَذَكَادًا عِنْدَ شَعْبِ ٱلْإِسْتَرْطِيْقِ وَقَدْ كَتَبْنَا بِشُعْتِهَا إِلَى يَعْانَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْظَمِ . ٢ في وَبُندَ ذَلِكَ أَرْسَلَ مِعْمَانُ فُمَا يُوسَ إِلَى رُومِيةَ وَمَنهُ زُسُ عَظِيمٌ مِنَ ٱلدَّهَبِ وَزَنهُ أَفْ مَنا لِنُعْرِدَ ٱلْمُنْاصَرَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنِهُم . عِينَ لَمْ اللَّهِ الشَّفِ ذَلِكَ ٱلْكَلَامَ فَالُوا عِلَا الْكَافِ شِمَانَ وَبَنِيهِ ٢ إلي عَلَى ثَابِيهُ هُو وَإِخْوَتِهِ وَبَنْتِ أَبِيهِ وَدَفْهِ مِنْ إِسْرًا ثِلَ أَعْدَاتُهُ وَتَنْبِعه لَهُ إِلْمُ إِنَّهِ وَكُتِبَ فِي أَلْوَامِ مِن تَعَلَى جَلُوهَا عَلَى أَصَابِ فِي جَبَلِ صِهْوَنَ عِي كُلِيمًا صُورَتُهُ . فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْمَاشِرِينَ شَهْرِ ٱلْمُولَ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلِمُلَّةِ وَٱلتَّابَةِ وَٱلسَّبِينَ وَهِي ٱلسُّنَةُ الثَّالِثُ لِسِمَانَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْلَمِ فِي سَرَمَالَ ١٤٠٠ فِي تَجْسَمِ عَظِيمٍ مِنَ ٱلْسَتَحَةَ وَالنَّمْ وَدُوْماً ۚ الْأَمْةِ وَشُيُومُ ٱلْفِلَادِ نَبْتَ عَنْدَنَا أَنْ قَدْ وَقَمْتَ مُرُوبٌ كَتِيرَةُ فِي ٱلْبَلَادِ ﷺ وَأَنَّ شِمْمَانَ بْنَ مَثَنْبَ المِنْ بني يَادِيبَ وَإِخْوَتُهُ قَدْ ٱلْقُوا بِٱنْفَسِمْ فِي الْحَسَاطِ وَالْعَشُوا أَعْدَا الْمَهُم صِيَانَةً لِأَقْدَاسِم وَالشَّرِينَةِ وَأُولُوا أَمَّتُهُم عَمْدًا كيرًا. كالمُنْ إِلَا قَالَ مُواَكَّانَ جَمَعَ كُمِّلَ أَمَّتِهِ وَمَقَلْدَ فِيهِمِ ٱلْكُمَّاوِتُ ٱلْأَعْظَمَ ثُمَّ أَصْنَمُ إِلَى فَوْمِهِ. عِنْ إِن مَمْ أَعْدَاوَهُمْ بِأَلْسَادَةِ عَلَى أَرْضِهِم لِلْمَدَ مِرْوا بِلادَهُمْ وَلُلُوا أَبْدِيهُمْ عَلَى أَقْدَاسِهِمْ \* كَانِينِ حِينَانِهِ نَهُضَ سَمَانُ وَقَاتِلَ عَنْ أَمَّتِهِ وَأَنْفَقَ كَثِيرًا مِنْ أَمْوَالِهِ وَسَلَّجَ رِحَالَ ٱلْبَاسِ مِنْ أَمَّتِهِ وَأَخِرَى عَلَيْهِمِ ٱلْأَدْزَاقَ . ﴿ وَحَمَّنَ مُدُّنَ ٱلْيُهُودِينَهِ وَيَلْت صُورَ إِنَّتِي عِنْدَ حُدُودِ أَلِيهُو دِيَّةٍ حَيْثُ كَانَتَ أَسْفَ الْأَعْدَادَ مِنْ قَبْلُ وَجَمَلَ هُنَاكُ

Digitized by GOOGLE

مَرَسَامِنْ دِجَالِ ٱلْيَهُودِ ، عَلَيْهِ وَحَسَّنَ يَافَا أَلْقِي عَلَى ٱلْجَرُ وَجَاذَرَ ٱلَّتِي عَبْ خُدُودِ أَشْدُودَ حَيْثُ كَانَ ٱلْأَعْدَآهُ مُعْمِينَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْكُنَ هُنَاكَ يَهُودًا وَجَمْلَ فيها كُلُ مَا وَلُولُ إِلَى إَعْرَادِ شَأْنِهَا . جِينِهِ قَلْمًا رَأَى ٱلصَّبُ مَا فَسَلَ بِعَنَانُ وَٱلْجَدَ ٱلَّذِي شَرَعَ فِي إِنْنَا أَنِهِ لِأُمَّتِهِ أَقَالُوهُ قَالِمًا لَمْمْ وَكَاهِنَا أَعْظَمَ لِلَّا صَنَّمَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ وَلأَجْلِ عَدْلُهِ وَالْوَفَا ۚ الَّذِي حَفِظَهُ لِأَمَّتِهِ وَالْسَاسِهِ إِغْرَازَ شَمْيَهِ بَجَسِمِ الْوَجُوهِ . ١٩١٥ وَفِي أَيُّهِهِ مُّ ٱللَّهِ عَلَى يَدَّيْهِ بِإِجْلَاهَ ٱلْأَمْمِ عَنِ ٱلْبَلادِ وَطَرْدِ ٱلَّذِينَ فِي مَدِيفَ دَاوُدَ بأورَشلِيمَ وَكَالُوا فَدُ جَوا لِأَنْفُهِمْ ظَلْتَ يَخُرُجُونَ مِنْهَا وَلَجَسُونَ مَاحُولَ ٱلْأَقْدَاسِ وَيُفْسدُونَ المُهَادَة إِنسَادًا عَظِيًّا حَيْثَةٌ وَأَسْكَنَ فِيهَا دِجَالَامِنَ ٱلْيُهُودِ وَحَسُّنَهَا لِمسِانَةِ الْإلادِ وَالْمَبِيَةِ وَرَثَمَ أَسُوارَ أَوْ سُلِمَ • عِنْهِ وَأَمَّ \* الْمَكِ فِيقِيْهُ سُ فِي ٱلْمُحَنُوتِ الْأَعْلَم كُلُكُ وَجَمَّلُهُ مِنْ أَصْدِفَاتِهِ وَعَطْمَهُ جِدًا كَلِيْكُ إِذْ كِنَّهُ أَنَّ ٱلرُّومَاتِينَ يُسْمُونَ ٱلْيَهُودَ أُولِيَّةَ لَمْمُ وَمُنَاصِرِينَ وَإِخْوَةً وَقَدْ تَلْقُوا رُسُلَ سِمْلَنَ بِإِحْرَامٍ. عَلَيْكَ وَأَنَّ أَلْيَهُودَ وَكُمَّتُهُمْ قَدْ حَسْنَ لَدَيْهِمْ أَنْ يُكُونَ مِعْسَانُ رَبْسًا وَكَاهِنَا أَعْظَمَ مَدَى الدُّهْمِ إِلَى أَنْ يَعْمَ نَيْ أَبِينَ عَلَيْهِ وَأَحْمَدِنَ قَائِدًا لَهُمْ وَيَهُمُ بِالْأَقْدَاسِ وَيُغِيمَ مِيْهُمْ أَنَاسَاعَل الإعمال والله والأنتية والمصرود عليه وتيرَلُ أَمْرَ الأَقْدَاسِ. وَأَنْ لِمِيمَهُ الْجَاسِمَةُ وَتُكْتَبَ بِأَنْهِهِ جَمِيعُ الصَّكُوكِ فِي الْهِلَادِ وَلَلِمَسَ الْأَرْجُوانَ وَالنَّصَّبِ ﴿ وَلَا يَعَلُّ لِأَخدِ مِنَ الشَّفْ وَٱلْكَوْنَ فِأَنْ يَفْضَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ أَوْمُنَالِفَ شَيْنًا عِمَّا يَأْمُ بِوأَوْ يَهُمَ عَهُمًا بِمُونِهِ فِي ٱلْإِلادِ أَوْ بَلْنِسَ ٱلْأَذْجُوانَ وَعُرْوَهُ ٱلنَّصِ عَنْهُ وَمَنْ فَسَلَ خِلَافَ ذَٰلِكَ وَنَقَضَ شَيْنَا مِنْهُ فَهُو نَجْرِمُ . ١١٨ وَقَدْ رَضِي ٱلشَّبُ كُلُّهُ بِأَنْ يُقَلَّمَ مِعْمَانَ جَمِيمَ مَا ذُكِرَ عِلْمُهُ وَقَبِلَ مِعْمَانُ وَرَضِي أَنْ يُكُونَ كَلَّهِنَا أَعْظُمُ وَقَائِدًا وَرَبْعِيا لِأُمَّةِ ٱلْبُودِ وَلِكُمَّنَةِ وَمَا كِمَا عَلَى ٱلْجَبِيمِ. ﴿ لَا لَكُمَّا إِنْ تُدَوَّنَ هَنِهِ ٱلْكِمَّا بَدُّ فِي أَلْوَاحٍ مِن نَحَامٍ وَمَنَعْ فِي دِوَاقِ ٱلْأَقْدَامِ فِي مَوْضِمٍ مَشْهُودٍ عِلَيْنَ وَوُسَعُ مُودُهَا فِي ٱلْحِرَّالَةِ حَتَّى تَبْنَى لِسِمْمَانَ وَيَلِيهِ

## ألفضل الخامِسَ عَشَرَ

كان وَأَنْفَذَ أَنْطِيوكُن بُنُ دِينَرِ فِيسَ ٱلْمِكِ كُنْبًامِنْ مَزَائِرِ ٱلْجَرِيلَ مِعْلَلَ ٱلْكَامِن وَسُس أَمْهُ أَلْبُهُودِ وَإِلَى ٱلشَّبِ أَجْمَ عِيدٍ وَهَلِهِ خَوَاها . مِنْ أَطِيرُكُم ٱلْمِقِ إِلَ رَعْمَانَ أَلْكَاهِنَ ٱلْأَعْظَمِ وَنِيسِ ٱلْأُمَّةِ وَإِلَى شَعْبِ ٱلْيُهُودِ سَلامٌ . عِنْ إِنَّهُ إِذْ كَانَ فَوْمُ مِنْ ذَوِي ٱلْمَسَادِ فَدْ نَسَلُطُوا عَلَى تَمَلَّكَ مَ آبَاتِنَا كَانَ مِنْ حَبِي ٱلْآنَ أَنْ أَسْقَطْصَ ٱلْمَلْكَةَ حَتَّى أَعِيدَهَا إِلَى مَا كَانَتَ مَلْهِ مِنْ قَبْلُ وَقَدْ حَشَدَتْ جُيُّومًا كَتِيرَةً وَجُزَّتُ أَسْطُولًا الْمُرْبِ عِيدٍ وَأَنَا عَادِمُ أَنْ أَتَعَدُّمْ عَنَى ٱلْلِادِ لِأَنْتُمْ مِنْ الَّذِينَ أَفْسَدُوا فِي بَلادِنَا وَمَرْ يُوامُدُنَا كَتِيرَةً فِي الْمُلْكَةِ عِنْ فَالْآنَ أَوْرُ لَكُ كُلَّ حَلِمَةٍ مَلَّا عَنْكَ ٱلْمُلُولُ مِنْ قَبْلِي وَكُلُ مَا أَغَوَلُ مِنْهُ مِنَ النَّهَادِمِ . كَيْنِي وَقَدْ أَتَحْتُ لَكَ أَنْ مَشْرِبَ فِي بِلادِلةَ سِكُةً خَاصَّةً عِينِهِ وَأَنْ تَكُونَ أُورَشَلِيمُ وَالْأَقْدَاسُ مُرَّةً وَكُلُّ مَا جَرْتَهُ مِنَ اَلْأَسْخِةِ وَبَيْقِتُ مُ مِنَ ٱلْحُسُونِ ٱلَّتِي فِي بِدِكَ ظَلَيْقَ لَكَ. ١٠ وَكُلُّ صَرِيقِ مَلْكُيُّهِ كَانَتْ فَهَا سَلَفَ أَوْ تَكُونُ فِيهَا يَأْتِي تُنَى مِنْهَا مِنَ الْآنَ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ . عي وَإِذَا فُزْنَا عِمْلَكُتِنَا أَعْزَذَنَاكَ أَنْ وَأَمَّنَكَ وَٱلْمَيْكُلَ إِعْزَازًا عَيْلِياً حَقَّى يَتَلَأَلاً عُدُكُمْ فِي ٱلْأَدْضِ كُلِهَا . عَيْنِهِمْ وَفِي ٱلسُّنَةِ ٱلِلَّهِ وَٱلَّابِيَةِ وَٱلسُّبِينَ خَرَجَ أَصْلِيوْكُمُ إِلَى أَدْضَ آ إَيْهِ فَاجْتُمَ إِلَيْهِ جِمِعُ ٱلْجُيُوشِ حَقَّى لَمْ يَفِي مَعَ زَيِعُونَ إِلَّا نَفَرٌ يُسِيرُ. ١١٦ فَتَعْبُهُ أَنْطِيوكُمْ ٱلْمَكُ فَانْطَلْقَ هَادِياً إِلَى دُوراً أَلِّي عَلَى الْجَرِ عَنْ الْأَلْفُ إِذْ أَيْضَ أَنْ قَدْ تَرَاكُم عَلَيْهُ ٱلفَرْ وَخَذَ لَهُ ٱلْخُلُوشُ . عَلَيْنَ فَتَزَلَ أَنْطِيو كُلُ عَلَى دُودَا وَمَعَا مِنَهُ وَعِفرُونَ أَلْمَا مِنْ رَجَالِ ٱلْحُرْبِ وَثَمَانِيَةُ ٱلآفِ فَارِسِ ﴿ لَهُ إِلَّهُ وَأَحَاطَ بِٱلْمَدِينَةِ وَتَقَدَّمَ ٱلْأَسْطُولُ مِنَ الْجُرْ فَمَنَا بَيْ ٱلْمِينَةَ مَرًا وَجُرًا وَلَمْ يَمَعْ أَحَدًا يَدْخُلُ أَوْتَخْرُجُ • عِلَيْ وَقَدِمَ فَوَمَا نِيُوسُ وَالْذِينَ مَنهُ مِنْ رُومِيةَ وَمَنهُم كُنُ إِلَى ٱلْلُوكِ وَٱلْبِلادِ كُتِبَ فِيهَا مُكَذَا . وَالْ مِنْ لُوسِيُوسَ وَذِيرِ ٱلرُّومَا نَيْنَ إِلَى مِطْلِمَاوُسَ ٱلْمِكِ سَلَامٌ . عَنَا الْمُدْ أَتَانَا وْسُلْ

ٱلْهُودِ أُولِيَّ إِنَّا وَمُنْصَرِينَا تُجَدُّدُونَ قَدِيمَ ٱلْمُوالَاةِ وَٱلْمُنْصَرَةِ مُرْسَلِينَ مِنْ فَسِل شِمَانَ ٱلْكَامِن وَشَعْبِ ٱلْيَهُودِي ٢٠١٤ وَمَعَهُمْ زُنْنُ مِنْ ذَهْبِ وَزُنَّهُ ٱلْفُ مَنَا . ١٤٢٤ فَإِذْ التَ وَآيَا أَنَّ تَكُتُ إِلَى ٱلْمُلُوكِ وَٱلْبِلادِ أَنْ لا يَطلبُوهُمْ بِسُوه وَلَا يُغِيُّوا عَلَيْهِمْ مَرْ إ وَلَا عَلَى شى وين مُدنهم وَ بلادهم وَلا يُناصِرُوا مَنْ مُحَادِيهُم عِنه و وَحَسُنَ أَدَيَّا أَنْ نَفْيَلَ مِنهم ٱلرُّسَ . ﴿ وَمُنْ إِلَيْكُمْ مِنْ بِلادِهِمْ بَعْضُ مِنْ رَجَالَ ٱلْمُسَادِ فَأَسْلُمُوهُمْ إِلَىٰ يِمْلَنَ ٱلْكَامَنَ ٱلْأَعْظُمُ لِلْنَيْمُ مِنْهُمْ عَلَى مُفْتَعَى شَرِيتَهِمْ • 202 وَكُتَبَ بِمِفْسَلِ ذَٰلِكَ إِلَى دِيمُرُوسَ ٱلْمُكِ وَأَوْلُلَ وَأَزْارَاطِيسَ وَأَدْسَاكِيسَ ١٩٢٨ وَإِلَى جَمِع ٱلبلادِ إِلَى لَمَاكُنَ وَإِسْبِرَطَةَ وَدِلِمَ وَبِنْدُسَ وَسِيكُونَ وَكَادِيَّةً وَسَامُسَ وَبَغْيلَيْكَ وَلَيْكَةَ وَأَلِكُمْ نَسْ وَرُودُسَ وَفِيلِيسَ وَكُوسَ وَسِيدِنَ وَأَرَادُسَ وَمُو يَنِنَةَ وَكَيدُسَ وَقُرْسَ وَٱلْمُيْرَوَانِ وَكِيْنِ وَكُنُوا بِنْحَة تَكَ ٱلْكُنْ إِلَى شِمَانَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَصْلَمِ وَ جين أيوم أليَّوم ألكًا فِي حَاصَرَ أَخْطِيُوكُمُ ٱلْمَلِكُ دُودًا وَلَمْ غَلَ أَمِنَا مِنْهَا وَيَنْعِبُ عَلَيْهَا ٱلْجَانِيقَ وَأَحَاطَ بَعَرِهُونَ لِلْآلَا يَدْخُلُ وَيَخْرُجَ • ﴿ إِلَيْكِنْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِمُعَانُ أَلْنَى وَجُلِ مُتَخْذِينَ نُصْرَةً لَهُ وَمُضَّةً وَمُعَا وَآنِيَّةً كَثِيرَةً جِنْهِمْ فَأَنِي أَخِلِيوكُمْ أَنْ يَلِهَا وَخَصَ كُلُّ مَا كَانَ عَلَقَدَهُ بِهِ مِنْ قَبْلُ وَتَغَيَّرُ عَلَيْهِ عَنْ يَعْلُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَيَنُو يُوسَ أَحَدَ أَصْحَابِهِ لِنْفَاوِسَهُ قَا لِلْا أَتُكُمْ مُسْتَوْلُونَ عَلَى يَافَا وَجَازَرَ وَٱلْقَلْمَةِ ٱلَّتِي بِأُودَ شَلِيمَ وَهِيَ مِنْ مُدُن تُمَلِّكِي ١٤٢٤ وَقَدْ مَرْاتُمْ نَخُومَهَا وَضَرَاتُمُ ٱلْأَرْضَ صَرَاتَةً غَظِيَّةً وَتَسَلَّطُهُمْ عَلَى أَمَاكِنَ كَتَيْرَةً فِي مَلْكَتِي. عَنْهِمُ فَالْآنَ أَسْلِمُوا ٱلْدُنَ ٱلَّتِي ٱسْتَحْوَذُمْ عَلَيْكَ وَأَدُوا عَرَاجَ ٱلْأُمَاكِنِ ٱلَّتِي تَسَلَّمُهُمْ عَلَيْهَا فِي خَارِجِ نُخُومِ ٱلْيُودِيُّةِ ﴿ ١٤٤ وَإِلَّا فَاذُوا عَنها خَسَ مِنَةٍ فِعَلَادٍ فِئُنَةٍ وَعَنِ أَلْإِ ثَلَافِ ٱلَّذِي أَ تُفْتُعُوهُ وَعَنْ خَرَاجِ ٱلْكُدُنِ خَسَ مِسْةٍ فَعَلَاد أُخرَى وَإِلَّا وَقَدْنَا مَلَكُمْ مُقَامَلِنَ. ﴿ يَعْلِي غَجَاءَ أَيْنُوبُوسُ صَاحِبُ ٱلْمَكِ إِلَى أُورَشُلِيمَ وَشَاهَدَ تَجْدَ بِحَمَانَ وَحَزَانَةَ آنَيْتِهِ ٱلْمِشَيِّةِ وَٱلدُّهَبِّةِ وَأَكَّانًا وَافِرًا فَهُمِتَ وَأَخْبَرَهُ بِكَلامَ ٱلْمِكِ. ١٤٢٤ فَأَجَابَ بِحَمَانُ وَقَالَ لَهُ إِنَّاكُمْ نَأَخَذَ أَرْضَا لِقَرِيبِ وَلَمْ فَسَتُولِ عَلَى شَيْء لِأَجْتَىٰ وَلَٰكِنَّهُ مِيرَاتُ ۗ آبِّنَا ٱلَّذِي كَانَ أَعْدُآوْ مَا قَدِ ٱسْتَوْلُوا عَلَيْهِ ظُلْما حِينا مِنَ الدُّهْرِ وَيُعَرُّ فَلَمُا أَصَبُنَا أَفُرْصَةَ أَسَرُّدُهُ مَا مِيزَاتَ آبِينًا. جِينِي فَأَمَّا يَافَا وَجَاذَرُ أَفَكَانِ تُطَالِكُ بِهِمَا فَإِنَّهَمَا كَانَنَا تَجَلَّمُ إِن عَلَى الشَّمْبِ فِي بِلادِمَا تُكَلِّبَ شَدِيدَةً غَيْرَا أَنَّا فُودَي عَنْهَا مُنَّةً عُطَادِ. ظَمْ يُجِبْهُ أَيْدُوبُوسُ بَكَامَةٍ عِلَيْنَ وَرَجَمَ إِلَى ٱلْمُكِ مُنْضَا وَأَخْبَرَهُ بِهٰذَا ٱلكَلام وَجُهِدٍ مِنْهَانَ وَكُلِ مَا شَاهَدَهُ فَنَصْتَ ٱللَّكَ غَضَّا شَدِيدًا . ١٠٠ وَرَكَ تَرَيْهُونُ فِي سَفِينَةِ وَفَرُّ إِلَى أَدْطُوسِيَسَ إِنْ فَتُوسُ مَلْكُ قَالِدَةَ ٱلسَّاحِلِ إِلَى كُنْدَاوْسَ وَجَعَلَ تُحْتَ يَدِهِ جُنُودًا مِنَ ٱلرَّجَّالَةِ وَفَرْسَانًا ﴿ يَهِي وَٱمْرَهُ أَنْ يَزْحَفَ عَلَى ٱلْيُهُودِيَّةِ وَأَوْعَزَ إِلَيْهِ أَنْ يَنِنِيَ عَدُوْنَ وَتُمْسِنَ ٱلْأَوْلِ وَيُشَاتِلَ الشَّبِ. ثُمُّ إِنَّ ٱلْكِ تَنْتُبَ زِيفُونَ . \*\*\* عَنْهُ كُذَةٍ كُذَةً إِنْ إِلَى يَبْيًا وَجَعَلَ لَمُغِمَّ الشُّبَ وَيُبِيرُ عَلَى ٱلْيُودِيَّةِ وَيَسْبي ف ٱلشُّف وَيَقْتُلُ وَيَنِي قَدُونَ عِلَيْهِ وَجَعَلَ فِيهَا فُرْسَانًا وَجُنُودًا لِيَوْرُجُوا وَيَتَصُرُوا فِي

## طُرُوالَيْهُودِيَّةُ كَارَمَهُ الْهِيُّ الْفَصْلُ ٱلسَّلاسَ عَشَرَ

ٱلِبْجَالُ عَبْرُوا وَدَّآهُ هُ . ﴿ يَهِي فَفَرَّقَ ٱلشُّعْبَ وَجَعَلَ ٱلْفُرْسَانَ فِي وَسُطِ ٱلرَّجَالَةِ وَكَانَتُ فُرْسَانُ الْمَدُوَّ كَتَبِرَةَ جِدًا هِيمَجِعٍ ثُمْ نَفُوا فِي الْأَبْوَاقِ ٱلْمُقَدَّسَةِ فَالْكُسَرَ كُنْدَبَاوْسُ وَجَيْثُ وَسَقَطَ مِنْهُمْ قَتَلَى كَثِيرُونَ وَقَرَّ ٱلْبَاقُونَ إِلَى ٱلْحِصْنِ . ١٠ حِينَا عِنْهُ لِمُرحَ يَهُوذَا أَخُولُوخَنَا وَتَعَبَّهُمْ لِمُخَنَّا حَتَّى بَغَرَ كُنْدَ بَاوْسُ إِلَى قَدْدُونَ ٱلَّتِي بَنَاهَا عِينِهِ فَفَرُوا إِلَى ٱلْبُرُوجِ ٱلَّتِي بِأَرْضِ أَشْدُودَ فَأَخْرَفَ الْأَارِ فَسَقَطَ مِنْهُمْ أَلْمَا رَجُلُ ثُم رَجَمَ إِلَى أَرْضِ يَهْوذَا بِسَلامٍ • عِلَيْكِمْ وَكَانَ بَطْلَمَاوُسُ بْنُ أَبُوبُسَ قَدْ أَقِيمَ قَايْدًا فِي بُلْمُتَةِ أَدِيمَا وَكَانَ عَنْدُهُ مِنَ ٱلْعَشَّةِ وَٱلدُّهَبِ نَيْ الْكَثِيرُ عَلَيْهِ وَكَانَ سِهْرَ ٱلْكَاهِنَ ٱلْأَعْلَم . والله فَتَشَاحَ فِي ظَلْهِ وَطَلَبَ أَنْ يَسْتُولِي عَلَى الْبلادِ وَقَدْ فَوَى الْفَدَدُ لِيَحْمَانَ وَيَذِهِ حَفَّى يُلكُمُمُ . وَكَانَ تِعَانَ يَجُولُ فِي مُدُنِ أَلْبَلَادٍ يَظُرُ فِي سُمَّاتِهَا مَثَرَلَ إِلَى أَدِيمَا هُوَ وَمَثَنَّنَا وَيَهُوذَا ٱ يَاهُ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلْكِنَّةِ وَٱلسَّابِيَةِ وَٱلسَّبِينَ فِي شَهْر شَاطَ عِيثِي فَأَنْرَهُمُ أَنِّنُ أَيُّوبُسَ بَحْصَيْنِ كَانَ قَدْ بِنَاهُ يِقَالُ لَهُ دُوقٌ وَهُوَ يُشْمِرُ لَهُمُ ٱلْفَـدْرَ وَصَنَمَ لَهُمْ مَاذَّبَةِ تَعْلِيَّةً وَأَغْنَى هُنَاكَ رِجَالًا ﴿ كِلِّنِهِ فَلَمَّا سَكِرَ شِمْانُ وَبُوهُ قَامَ بَطَلْمَاوُسُ وَشَنَّ مَعُهُ وَأَخَذُوا سِلاَعُمُمْ وَوَتَبُواعَلَى سِمُعَانَ فِي ٱلْمَأْدُيَّةِ وَقَتْلُوهُ هُوَ وَٱبْنِيْهِ وَبَعْمَا مِنْ غِلْمَانِهِ وَخَانَ حَيَانَةً فَطَيْمَةً وَكَافًا ٱلْحَيْرَ بِالشِّرْ . وَيَعِينُ ثُمَّ كُفَّ بَطَلْمَاوُسُ بِذَاك وَأَرْسَلَ إِلَى ٱلْمِكِ أَنْ يُوَجِّهُ إِلَهِ جَيْثَا لِنُصْرِيِّهِ فَيْسَلِّمْ إِلَيْهِ ٱلْهِلَادَ وَٱلْمُعْنَ عَيْلِيْ وَوَجَّهَ غَوْمًا إِلَى جَازَدَ لِإِهْلَاكِ يُوحَنَّا وَأَنْفَذَ كُنَّا إِلَى دُوْسَاءَ ٱلْأَلُوفِ أَنْ يَأْتُوهُ حَقَّ يُعْلِيَهُمْ خِنُّةً وَذَهَا وَهَدَايَا ﴾ إلى وَأَرْسَلَ آخرينَ لِيَسْتُولُوا عَلَى أُورَشَلِيمَ وَجَبَسلِ ٱلْمُيكُلِ. عِنْهِ وَأَنَّ بِعَلْمَا وَمُ مَا يَنِ جَاذَرَ بِهَلاكِ أَبِهِ وَأَخَوَيِهِ وَأَنَّ بِعَلْمَاوُسُ قَدْ بَثُ مَنْ يَفْتُهُ . كِينَ فِي فَلَمَا تَعِمَ ذَلِكَ بَهِتَ جِدًا وَفَيْضَ عَلَى الرِّجَالِ الَّذِينَ أَوَّا لِيقَتْلُوهُ

وَتَعْلَمْ لِللَّهِ أَنَّمْ لِمُ يَدُونَ أَهْلَاكَ. ﴿ وَيَهِيُهُ أَغَيَارِ فِيعَنَا وَمُرُوبِهِ وَمَا أَبْنَاهُ مِنَ ٱلْمُنَاسَةِ وَيَازُهُ الْأَسْوَارَ أَنِي بَلَعَا وَأَمَّالُهُ وَمُرُوبِهِ وَمَا أَبْنَاهُ مِنَ ٱلْمُنَاسَةِ وَيَكَارُهُ الْأَسْوَارَ أَنِي بَلَعَا وَأَمَّالُهُ عَلَيْهُ مُكُورَةً فِي كِتَلِ أَيْامٍ كَمَارُتِهِ الْأَعْظَمِ مُنْذُ تَمَلَّذُ ٱلْكَفَرِيْنَ الْأَعْظَمِ بَنْدَ

# سِلْفُرُ ٱلْكُنَّابِيْبِنَ ٱلثَّافِيِّ أَلْثَافِيِّ أَلْثَافِيِّ أَلْثَافِيِّ أَلْفَافِيْ الْأَرَّلُ

على الإخوة النهود الذين بي بسر سلام ، البكم من الإخوة النهود الذين في الوضيح والمنود النهاج الملام ، المنهم من المخم المن ويكر والمنود ويته المنها المنام ، المنهم المنام المنام والمنعن وينظو والمناود وتستلوا منيئة والمنطق المنهود وتستلوا منيئة المنهود وتستلوا وتستلم في المنام وتستر من وتستلم والمنطق والمنطق المنهود وتستلم في أوان السوه ويتماكم في أوان السوه ويتماكم في المن من المنتق المنتق المنتق المنتق والمنتق المنتق والمنتق المنتق المنت

تُكِوا فِي هَيْكُلِ ٱلنَّالَةِ بِحِيلَةِ ٱخالَهَا عَلَيْهِم كَهَاهُ ٱلنَّانَةِ. ﴿ لَا لَهُمْ وَذَٰ لِكَ أَنَّهُ جَاآ أَنْطِيُوكُنْ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى هُنَاكَ مُتَظَاهِرًا بِأَنَّهُ ثِيدَ أَنْ لِقَادِنَهَا وَفِي نفسهِ أَنْ أَلْخُذَ ٱلْأَمُوالَ عَلَى سَبِيلِ الصَّلَاقِ ، عَنْ إِلَّا مَا أَرْزَ كَهَنَدُ ٱلنَّاكَةِ ٱلأَمُوالَ وَدَخَلَ هُوَ مَمَ نَفَرِ يَسِيرِ إِلَى دَاخِلِ ٱلْمُبَدِئُمُ أَظْلُوا ٱلْمُكُلُ. ١٢٢٤ مَلَا دَخَلَ أَسْلُوكُنُ تَشُوا كَا اللهُ عَنِياً كَانَ فِي أَرْضِ الْمُنكِلُ وَقَلْفُوا حِبَارَةً رَجُوا بِهَا ٱلمَّالِدُ ثُمَّ مَلْكُوهُم صَلَّا وَحَرُوا دُوْوَمُهُمْ وَأَلْمُوهَا إِلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلْمَارِجِ . عَلَيْهِ فَفِي كُلُّ شَيْء تَبَارَكَ إِلْمَا الَّذِي أَسْلَمَ ٱلْكُفَرَةَ . عِنْهِ وَبَعْدُ فَإِذْ كُنَّا مُزْمِينِ أَنْ نُبِّدَ عِبدَ تَعْلِيرِ الْمُكُلِّ فِي أَلُوْمِ ٱلْخَامِسِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ كِنْلُوْدَا ثِنَامِنَ ٱلْوَاجِدِ أَنْ لَيْلَ إِلَيْكُمْ أَنْ تُسَيِّعُوا أَنْهُمْ أَيْضًا عِبدَ ٱلْمُطَالَ وَٱلنَّارِ أَلِي ظَهَرَتْ حِينَ نَنَى تَحْسًا ٱلْمُكِلُّ وَٱلْمُذَيَّمَ وَقَدُّمَ ٱلذَّبِيحَةَ . كَنْتِهِ كَانُهُ حِينَ أَجِلَ آبَاوْكَا إِلَى قَارِسَ أَخَذَ بَعْضُ أَتَقِيَّاهُ ٱلْكُفَنَةِ مِنْ كَارِ ٱلْمُذَبِحِ سرًا وَخَبَادُهَا فِي جَوْفِ بِلَّمِ لَامَّا فِيهَا وَحَافَظُوا عَلَيْهَا بَغِيثُ بَقِي ٱلْوَصْمُ تَجُلُولا عِنْدَ ٱلْجِيمِ. كان وَبَهُ أَنْفِضًا مِن كَثِيرَةِ حِينَ شَاهَ أَفَ أَرْسَلُ مَكِ فَارِسَ تَحْسًا إِلَى هُسَا فَيَتَ أَعْلَالَ ٱلْكُفَّةَ الَّذِينَ خَبُوا ٱلنَّارِ لِالْتَمَاسِهَا إِلَّا أَنَّمْ كَمَّا حَدُّونَا لَم تَجِدُوا كَادًا بَلْ مَا ٓ خَارًا ﷺ فَأَرَحُمُ أَنْ يَرُنُوا وَيَأْوَابِهِ وَأَلْالْحَيْرَتِ ٱلذَّبَاخِ أَمْرَ تَحْسَا ٱلْكَيْنَةُ أَنْ يُغْضِوا بِهٰذَا ٱلمَّا ٱلْحَسْبَ وَٱلْمُوسُوعَ عَلْيهِ عِلَيْهِ فَصَنْعُوا كَذَٰلِكَ . وَلَمَّا يَرَزَتِ ٱلتَّحْسُ وَقَدْ كَانَتْ مُخْوِيةً إِلْفَيْمِ ٱلْمُعَيْثَ الْمُعْلِيَّةُ أَحَمَّى تَعْبِ ٱلْجِيمِ . عِلَيْنِ وَعَندَ إغراق ٱلدِّيهَةِ كَانَ ٱلْكَنَةُ كُلُّهُمْ إِسَلُّونَ وَكَانَ يُمَاِّنَانَ بَيْنَا وَٱلْبَافُونَ نُجِيدُونَهُ. ﴿ وَهُذَا مَا مَلَّى بِهِ تَعْدَا . أَيُّهَا أَرْبُ أَرَّبُ الْإِلْهُ عَالِقُ ٱلكُلْ ٱلْرَهُوبُ ٱلَّذِي أَلَادِلُ ٱلرَّحيمُ كَامَنْ هُوَ وَحْدَهُ ٱلْمِكُ وَالْلِأَ ﴿ يَهِينَ إِنَّا مَنْ هُوَ وَحْدَهُ ٱلْتُنْفَصِّلُ ٱلْعَادِلُ ٱلْعَدِيرُ ٱلْأَذَلِي تُخْلِصُ إِسْرَا بْلِلِّ مِنْ كُلِّ شَرِّ ٱلَّذِي ٱصْطَنَى آبًّا مَّا وَقَدَّسُهُم . عَلَيْ تَقَبّل ٱلدَّيِهَـةَ مِنْ أَجْلِ جَبِيرِ شَعْبِكَ إِسْرائِيل وَمُنْ مِيرَاتُكَ وَقَدِيسَهُ عَنْهِ وَأَجْعُ شَنَاتَنَا وَأَعْتِوْ الْمُسْتَمْدِينَ عِنْدَالْأُمْمِ وَٱنْظُرْ إِلَى الْمُنْهَٰئِينَ وَالْمُنْوُتِينَ وَانْتَلَمَ الْأُمْمُ أَنْكَ أَنْتَ الْهِسَا ﴿ يُؤَمِّلُ وَعَامِبِ الطَّالِينَ وَالْعَادِمِينَ بَغَيْرٌ ﴿ وَإِنَّا وَاغْرِسَ شَمْبُكَ فِي مَكَانِكَ ٱلْمُتَسَمَّا قَالَمُوسَى - ﴿ يَهِمْ وَكَانَ ٱلْكَهَنَةُ لَمُ يَمُونَ بَالْأَنَاشِيدِ . ﴿ يَهْجُ وَلَا أَمْرَمَتِ الذَّبِعَةُ أَمَرَ تَحْدَيَا إِنْ يُعِينُوا مَا بَقَ مِنَ ٱللَّهَ عَلَى ٱلْجَادَةِ ٱلْكَبِرَةِ. ٢٢٠ عَلَا صَنُّوا ذٰلِكَ ٱ تَّنِدَ ٱ لَهِبُ فَأَطْفَأُهُ ٱلثُّورُ ٱلْنَيْتُ مِنَ ٱلْذَبْحِ . عَنْهِ فَشَاعَ ذٰلِكَ وَأَخْيِرَ مَلِكُ فَادِسَ أَنَّ ٱلْمُوسِمَ ٱلَّذِي خَبَّا فِيهِ ٱلْكَفَّتَ ٱلنَّارَ حِينَ جَلاَّتُهِم قَدْ ظَرَفِهِ مَا وَبِهِ طَمْرُ ٱلَّذِينَ مَمْ غَمَنَا ٱلَّذِيفَةَ . كَلَيْنِ فَسَيُّهُ ٱلْمِكُ وَمَثِرَهُ مَقْدِسَا بَعْدَ ٱلْخَصَ عَنِ ٱلْأَمْرِ عِنْ إِنَّ أَنْسَلَتَ ٱلْمِكَ الْبِمِ وَأَخَذَ عَطَايًا كَثِيرَةً وَوَهَبَا لَمْ عَلَيْ وسَّاهُ ٱلَّذِينَ مَمَ نَحَنَّا نِفُطَادَ أَيْ تَعْلِيرًا وَلَيْرَفُ عِنْدَ كَثِيرِينَ بِغِطَايَ

#### أَلْفُصُكُ ٱلثَّانِي

فَنَزَلَتِ النَّادُ مِنَ النَّهَا وَأَفْتِ الدِّيفِ فَكَدِلِكَ دَعَا سُلْبِالُ فَتَزَلَتِ النَّادُ مِنْ السَّاه وَافْتَ أَنْهُوَ قَاتِ . عَلَيْهِ وَقَالَ مُوسَى إِفَا أَفْيِتْ ذَيِعَةُ ٱلْخَطِيةِ لِأَنَّهَا لَمْ وَاستَلْ. المُنْ وَكُذَاكِ عَيْدَ سُلْيَانُ لِتَدْشِينِ غَانِيةَ ٱلْأَيَّامِ . وَيُعْرُ وَمَدْ شُرِحَ ذَاكَ فِي ٱلنَّصِلُاتِ وَالنَّذَاكِ ٱلَّتِي لِتَصْلِا وَكُفْ أَنْشَأْ مُكْتَبَةً جَمَعَ فِيهَا أَخْبَارَ ٱلْمُلُوكِ وَٱلْأَنْبِيَّا وَكَالَبُكِ دَاوُدَ وَرَسَائِلَ ٱلْمُوكِ فِي ٱلْقَادِم . عَنْهِ وَكُذَلِكَ جَمَعَ يَبُوذَا كُلُّ مَا فَهْدَ مِنَا فِي ٱلْحُرْبِ ٱلِّي حَدَّلَتْ لَنَا وَهُوَ عِندَنَا ﴿ يَهِي كَالِنَ كَانَتْ لَكُمْ عَلَجَةٌ بِذَلِكَ فَأَرْسَلُوا مَن أَخْذُهُ إِلَيْكُمْ . عَلَيْنِ وَإِذْ قَدْ أَزْمَنَا أَنْ نُمِّدَ عِيدَ التَّطْيِرِ كَبْنَا إِلَيْكُم وَ إِنْكُمْ تُفْسِنُونَ ٱلسُّنْمَ إِذَا عَبِدَتُمْ هَذِهِ ٱلأَبَّامَ . عَنْهِ وَاقَدُ ٱلَّذِي خَلْصَ جَهِمَ شَفْهِ وَرَدُّ عَلَى ٱلْجِيمِ ٱلْمِرَاثَ وَٱلْلُكَ وَٱلْكُمَنُوتَ وَالْقُدِسَ عِنْهِ كَا وَعَدَ فِي ٱلشَّرِيَّةِ وَنَجُو مِنْهُ أَنَ مُ خَناقَ بِهِ وَتَجْسَنَا مِمَّا تَحْتَ ٱلسَّاءَ إِلَى ٱلْمُوسِمِ ٱلْمُصَدِّسِ عَلَيْنِ إِنَّا لَهُ قَدْ أَنْفَذَ كَامِنْ شُرُودٍ عَظِينَةٍ وَمَلَمُ ٱلمُوضِمَ . عَنْهُ إِنَّ ٱلْحَوَادِثَ ٱلَّتِي وَقَمَتْ لِبُهُوذَا ٱلْمَستَابِي وَإِخْوَةِ وَتَعْلِيرَ ٱلْمُسْتَحَلِّ ٱلْمُعْلِمِ وَتَدْشِينَ ٱلْمَدْيَحِ ﴿ اللَّهِ وَٱلْمُوْبِ ٱلِّي وَقَتَ مَمَّ أُطْيُوكُمْ ٱلشُّهِرِ وَأَنِهِ أَوْ إَطُورَ ﴿ لَيْهِ ۚ وَٱلْآيَاتِ الَّيْ ظَهَرَتُ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ فِي حَقَّ ٱلَّذِينَ تَحَسُّوا لِينِ ٱلْيُودِ حَقَّ إِنَّهُمْ مَعَ فِلْهِمْ تَسَلُّمُوا عَلَى ٱلْبِلَادِ بَجُدُلْتِهَا وَطَرَدُوا جَامِيرَ ٱلْأَعَامِم عِنْهِ وَاسْتَرَدُوا ٱلْمُبْكَلُ أَلْذِي أَمْنَهُمْ ذِكُو الْمُكُوبَةِ بِلْمُرِهَا وَمَرَّدُوا ٱلْمُدِينَةَ وَأَخْبُوا ٱلشَّرَامُ ٱلَّتِي كَامَتَ تَسْخَسِلُ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ عَطَفَ طَلِيمٌ بَكُفْرَةٍ مَرَامِ ٢ عَلَيْهِ مَنْ الْأَمُودَ أَلِي شَرَحَا بِالْمُونُ الْتَيْرَوَانِي فِي خَسَةٍ كُلْبِ فَذَ أَقْبِكَا غُنْ عَلَى أُخْتِصَادِهَا فِي دَرْجِ وَاحِدٍ . عَنْهِ وَلَّا رَأَنِا تَكَاثُرُ ٱلْمُوَادِثِ وَالسُّمُوبَةَ ٱلَّي تُشْرَضُ مَنْ أَوَادَ الْحُوْضَ فِي أَخْبَارِ التَّأْوِيخِ لِكَثَّرَةِ الْمُوادِّ عِلَيْكِ حَكَانَ مِنْ هَمَا أَنْ تَجَمَّلُ بِهَا كَتَبَاهُ فُحَامَةً فِمُطَالِمِ وَسُهُولَةً لِمُنظِ وَفَائِدَةً لِجُسِمٍ. عَنْهِمْ فَلَمْ يَكُن تَكُفُّنَا لِمُذَا الِأَحْتِمَادِ أَمْرًا مَهُ الْآمَ إِنَّا مَمْ بِالْمَرْقِ وَالسُّمْرِ \$ ( اللَّهِ كَا أَنَّ الَّذِي لِيدًا مَلْانَةً وَيَتَّنِي بِهَامَنْهَةَ النَّاسِ لَا يَصُونُ أَلْأَمْرُ عَلَيْهِ سَهِلًا غَيْرَ أَثَا لِأَبْلُ مَرْمَناة ٱلْكَثِيرِينَ سَلَّفَمَّلُ هٰذَا التَّمَبَ عَنْ طِبَةٍ نَفْسٍ عَنْ عَلَيْكِمْ ٱلتَّدْقِيقَ فِي تَفَاسيل الْحُوادِثِ لِأَصْعَابِ التَّادِيخِ وَمُلْتَرِمِينَ فِي الْإِخْتِصَادِ اسْتِرْآهُ لَعْمَ الْوَقَانِم . عَنْهُ فَإِنَّهُ كَمَا يَنْبَي لِمَن يَهَا مِن يَهَا جَدِيدًا أَن يَهُمُ بِجَبِيمِ أَخِرًا ٱلْلِيسَانِ وَلِمَنْ يَالِم أَلْوَيم وَٱلصُّورَ أَنْ يَعَلَلُ أَسْبَلِ ٱلرِّيَّةِ هَكُمَّا مَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى مَا أَزَى . ﴿ ﴿ إِنَّ ا وَٱلْكَلامَ عَلَى كُل أَمْرِوالْجَتْ عَن مُرْه فَجْرُه مِن شَان مُمَنِفِ السَّادِيمَ عِن وَأَمَّا ٱللَّخِمَ فَرْزُعُصُ لَهُ أَنْ يَسُوقَ ٱلْحَدِيثَ بِاغْتِمَادِ مَمَ إِخْمَالِ ٱلتَّدْفِيقِ فِي ٱلْمَاجِبُ . عَلَيْ وَهُمَا نَشْرَعُ فِي إِمَادِ ٱلْمُوَادِثِ مُقْتَصِرِينَ مِنَ ٱلْتَحِيدِ عَلَى مَا ذَكُوْنَاهُ إِذْ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِمَابَةِ ٱلْإِطْنَابُ فِيَا مَلِيَ التَّارِيخِ وَٱلْإِيجَازِ فِي ٱلتَّارِيخِ

## ألفضل الثالث

عَنْهُ عِنْ كَانَ الْمُدِينُهُ الْفَكْسَةُ عَارَةً آلِنَهُ وَالْمُرْانِ عَنْوَقَةً عَايَةً الْمُشْلِلًا كَانَ عَلَيْهُ وَالْمَانُ الْمُولِدُ الْمُشْهُمُ عَالَانُهُمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ

الَّتِي سَكِنَهُ فِي النَّهَا هُوَ يُراقِبُ الْوَضِعَ وَيُدافِعُ مَنْ فَيَضْرِبُ الَّذِينَ يَفْصِدُونَهُ بِالشَّرِوْنِيلِكُمْ مَ عِنْ هِمَا مَا كَانَ مِنْ أَصْرِ هَلِوْدُورْسَ وَحَايَةِ الْجُزَاتَةِ

## أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ

وي أَمْ وَكَانَ شِمَانُ ٱلمَذْكُورُ ٱلَّذِي وَشَى فِي أَمْرِ ٱلْأَمْوَال وَٱلْوَطَن يَعْلِفُ أُونِيا كَأَنَّهُ هُوَ أَغْرَى هَلْيُودُورُسَ بِذَالِكَ وَجَلَّ مَلْيِهِ ذَٰلِكَ ٱلشَّرُ عَنْ عَلَيْهِ وَبَلْمَ مِنْ وَقَاحَت وأنَّهُ وَمَعَ ٱلْخُسِنَ إِلَى ٱلْمَدِيدَةِ وَٱلْقَائِمَ بَعَظَةٍ أَهُل وَطَلَّهِ وَٱلْفَيُودَ عَلَى ٱلنَّر بِيدَ إِنَّهُ صَاحِبُ دَسِينَةِ . وَيَعِي فَاشْتَلْتِ ٱلْمَدَاوَةُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَّ عَوَاصٌ يَعْمَانَ شَرَعَ فِي ٱلْتَسْلُ . كان مُناكَ تَبِينَ أُونِيَّا مَا فِي ذَٰ إِلَى ٱلْحُصَامِ مِنَ ٱلْحُعَلَ مَمَ حَافَةِ ٱلْمُونِيُوسَ قائِدِ بِقَامِ سُور يَّهَ وَفِينِينَةَ أَلْيَي كَانَ عِنْدِيمَانَ فِي غَيْهِ مُسَدَ ٱلْمَكَ عِنْ لَا وَاشِيا بِأَصْل وَمَلِيهِ وَلَكِنَ انْ يَنْكَ لِلْصَاحِ تَمُمُ الشُّبَ رَمُّتهِ عِينَ إِلَّهُ رَآى أَنَّهُ بَنْدٍ عِنَا يَهِ الْلَّكِ لا أَيْكُنُ أَنْ تُكُونَ ٱلْأَحْوَالُ فِي لِسَلامٍ وَلَا أَنْ لِمُلْعَ مِعْمَانُ عَنْ رَغُوزَهِ . ﴿ يَكُنُّكُ وَكُانَ أَنَّهُ بَشَّدَ وَعَادَ سَلَوْصُ وَاسْدِلا ۗ أَ أَمْلِيوَكُمُ ٱلْمُشْرِ بِالشِّهِ عَلَى ٱلْمُكْ طَبِعَ إِلْسُونُ أَخُو أُونِيّا فِي ٱلْكَوْنُوبُ الْأَعْظَم عِنْ فَوَقَدَ عَلَى ٱلْكِ وَوَعَدَهُ بَلاثِ مِنْ وَسَيْنَ فَطَارَ فَشَّةِ وَبَمَّا بِنَ فَطَارًا مِنْ دَخُلُ أَخَرَ . عِنْ ﴿ وَمَا غَدَا ذَٰ إِنَّ صَيْنَ لَهُ مِنَّهُ وَخُسِينَ فَطَارًا غَيرَهَا إِنْ رُخِصَ لَهُ إِسْلُطَةِ ٱلْمِكِفِ إِكَامَةِ مَدْدَسَةٍ لِتَرَوْضِ وَمُوسِمٍ فِيلَانِ وَأَنْ يُحْتَفَ أَهْلُ أُودَشَلِمَ فِي رَعَوِيَّةِ إِنْطَاكِيَّةَ عِينِهِ عَلَيْهِ الْمِينُ إِلَى ذَلِكَ فَتَلَّدُ الرَّئَاسَة وَمَا لَبْتُ أَنْ صَرَفَ شَنَهُ إِلَى عَادَاتِ ٱلْأَمْمِ ﴿ إِنَّهِ وَأَلْفَى الإُنْتِصَالَمَاتِ ٱلَّتِي أَنْهَمَ بِهَا ٱلْمُلْكُ عَلَى الْيُهُودِ عَلَى بَدِ يُوحَنَّا أَبِي أَوْيُولِنُسَ ٱلَّذِي فَلِدَ ٱلسِّفَادَةَ إِلَى ٱلزُّومَا نَيْنَ فِي عَقْدِ ٱلْمُوالَاةِ وَٱلْنَاصَرَةِ وَأَبْطَلَ رَسُومَ ٱلشَّرِينَةِ وَأَدْخَلَ سُنْنَا ثَخَالِفُ ٱلشَّرِينَةُ عَلَيْ وَبَادَرَ فَأَكَامَ مَلْدَسَةً التَّرَوُّسُ تَحْتَ أَلْلَمَةِ وَسَلقَ نُحْبَةَ ٱلنَّلِيَانِ فَجَلَلُمُ تَحْتَ ٱلْكِبَّةِ . ١٤٠٤ تَسَكُن ٱلْمُسِلُ إِلَى عَادَاتِ ٱلْيُونَانِ وَٱلْخُلُقُ بِأَخْلَاقَ ٱلْأَجَابِ بِسُدَّةٍ كُمُودَ بَاسُونَ ٱلَّذِي خُوَ كَافِرُ لَا كَلِعِنُ أَعْلَمُ ١ كُلِيدًا حَتَّى إِنَّ ٱلْكَوْنَ مَلَ يُعُودُوا تَكُرِمُونَ عَلَى عِنْمَةِ ٱلمذَّبَعِ وَٱسْتَهَا فُوا بِالْمُهِكُلِ وَأَحْمَلُوا ٱلذَّبَائِحَ لِيَنَالُوا حَظًّا فِي جَوَانُ ٱلْكُسِّرِ ٱلْحُرْمَةَ بَعْدَ ٱلْمُكَادَةَ فِي رَحْيِ الْمَطَاتُ عِنْ ﴿ وَكَانُوا آيَسْتَقِينُونَ كَالِّو ٱلَّكِيمُ وَيَتَسَافُ وَنَ يَقَاخِرِ ٱلْهُولَانِ كالله عَلِدُلِكَ أَحَاقَت بِهِمْ وَزِيتَ شَدِيدَةٌ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُولِمُوا يُسُومِمْ وَمَرْضُوا عَلَى النَّصَهُ بِهِم هُمْ صَادُوا أَعَدَّآهَ لَمْمُ وَمُنْتَصِينَ ١٤٢٨ لِأَنَّ القَّالَ فِي الشَّريعَةِ الإلِينَةِ لَا يَنْعَبُ سُدَّىٰ كُمَّا يَضْهَدُ بِذَلِكَ مَا سَعِي . ﴿ يَهُمِّ وَأَمَّا مَرَتْ فِي صُورَ ٱلْمُعَارَعَةُ أَلَّى تَغْرِي كُلُّ سَنَةٍ خَاسَةً وَٱلْكُ حَاشَرٌ عِنْ الْفَدَ بَاسُونُ ٱلْخَيثُ وَاللَّا مِنْ أُورَشَلِمَ إِنْمَاكِمِي الرَّعَوِيَّةِ وَمَمَّمُ ثَلاثُ مِنَةٍ دِرْهَم فِشَةٍ لاَ يِعَةٍ هَرَّكُلِسَ. لَكِنُ هُولاً أَ طَلَمُوا أَنْ لَا تُنْفَ عَلَى الدَّيِمَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالَا مُكَانَ غَيْرَ لَا يْقَ بَلِ ثُمُفَقَ فِي شَيْء آخَرَ. وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِن قَصْدِ مُرْسِلِهِ لِذَهِمَةِ مَرَكُلِيسَ لَكِنَّهُ بِسَمَى الَّذِينَ خَلْوهُ أَنْفِقَ فِي بِنَّاءَ سُفُنِ ثُلَائِكَةٍ . عِنْهِ وَأَرْسَلَ أَبُّونِيُوسُ بَنُ مَنْسَنَاوْسَ إِلَى مِصْرَ لْبَايَسَةَ بَطَلْمَاوْنَ فَلُومَا قُودَ الْمِكِ فَعَلِمَ أَفْلُوكُنْ أَقَهُ قَدْ يُجِي عَنْ تَدْبِيدِ الْأَمُودِ فَوَجَّهَ ٱلْمَتِمَامَهُ إِلَى تَحْسِينِ تَفْسِهِ وَرَجَمَ إِلَى يَافَا ثُمَّ سَارَ إِلَى أُورَشَّلِيمَ عَلَيْكُ فَلَسَقْبَلَهُ يَاسُونُ وَأَهُلُ الْمَدِينَةِ اَسْتُمَا لا حَلِي لا وَدَخل بَيْنُ الْمُنَاعِل وَالْمُنَافِ ثُمُّ انصَرَف مِنْ هُنَاكَ بِأَلْمِسْ إِلَى فِينِقِيَّةً . عِنْ وَبَعْدَ مُدَّةٍ كَلَاثِ سِنِينَ وَجَّهَ كَاسُونُ مَثَلَاوُسَ أَخَا يِمْانَ ٱلْذَكُورُ لِيَعْسِلَ أَمْوَالًا فَمَكِ وَيُفَاوِمَهُ فِي أَمُورِ مُبَدٍّ عَلَيْهِ فَتَرَّلْتَ إِلَى اللِّكِ وَأَطْرَأَ عَظْمَةَ سُلطَانِهِ وَأَحَالَ الْكَنَّوْتَ الْأَعْظَمِ إِلَى نَفْسِهِ إِلَى زَادَ تَلاثَ مِسْة يُطَادِ فِئْةٍ عَلَى مَا أَعْلَى يَالِسُونُ . عَنْ ﴿ ثُمَّ رَجَ وَمَعْ الْوَايِرِ ٱلْمِكِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى نَى ويما يَلِينَ بِالْكَهَنُوتِ الْأَعْظَمِ وَإِنَّا كَانَتْ لَهُ أَخْلانٌ فَاشِمِ عَنِيفٍ وَأَخَلَا وَحْس صَادٍ. ﴿ إِنَّهُ ۚ وَمَكُذَا فَإِنَّ بَاسُونَ ٱلَّذِي خَتَلَ أَخَاهُ خَتَلَهُ آخَرُ فَطَّرٍ ذَ وَقَرَّ إِلَى أَرْضَ بَنَّي عَوْنَ عَيْدٍ وَأَسْتَوْلَى مَنَادُوسُ عَلَى ٱلرِّئَاسَةِ إِلَّا أَثْهُمْ يُوفِ شَيْئًامِنَ ٱلْأَمُوالِٱلَّتِي كَانَ وَعَدَ بِهَا ٱلْهِكَ . ١٨ ١٨ فَكَانَ سُسَتَرَاتُسُ دَنِيسُ ٱلْمُلْتَ يُمِطُالِهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُولًى

وَفِينِينَةَ وَكَانَ فِي الْوَاقِمِ يَفْصِدُ إِنْفَاذَ مَرَام الْلِكِ . عَنْ فَلَمَّا جَآهُ أُورَ شَليم أَحْسَنَ ٱلْكَامِنُ ٱلْأَعْظُمُ مُلْقَالًا فَحَدَّثَهُ مِا كُوشِنُوا بِهِ وَصَرَّحَ لَهُ بِسَبِ فَدُومِهِ وَسَأَلُهُ هُل الْأَمْرُ فِي الْمُنْفُ كَمَا ذُكِّرَ لَهُ . عِنْهِ فَذَكُولَهُ الْكَاهِينَ الْأَصْلَمُ أَنَّ الْمَالَ هُوَ وَدَايْمُ الأرامل وَالْنَاسَ عِلَيْهِ وَأَنْ مَنْهَا مِنْ لَهِ وَكَالُسَ بْنَ طُويًّا أَخَدِ عَظَمَا ۗ ٱلْأَشْرَافِ ثُمُ أَنَّ ٱلْأَصْ لَيْسَ عَلَى مَا وَشَى بِهِ سِمَّانُ ٱلْمَافِقُ وَإِنَّا ٱلْمَالُ كُلَّهُ أَرْبَهُ مِنَّةٍ فِنطَارِ صَنَّةٍ وَمُنْتَ ا قَطَاد ذَهَب عِلَيْ فَلا يَكُوذُ بِوَجِهِ مِنَ ٱلْوَجُوهِ هَمْمُ ٱلَّذِينَ ٱلْتَنُوا فَعَاسَهَ الْوَيْمِ وَمَا يَهُ وَحَرْمَةَ الْمُعْكُلِ الْمُكْرَمِ فِي الْسَكُونَةِ كُلِماً . عَلَيْج لَكِنَ هَلْودُورْس بِنَّةَ عَلْ أَمْرِ ٱللَّهِ أَصَرُّ عَلَى هَلَ الْأَمْوَالَ إِلَى خِزَاتَةِ ٱللَّكِ عِنْ إِنْ وَعَيْنَ عَا مَا دَخَلَ فِيهِ الْفُصِ عَنْ ذَٰلِكَ . فَكَانَ فِي جَهِمِ اللَّذِينَةِ ارْتِمَاسُ شَدِيدُ عَلَيْهُمْ وَٱلْعَرَ مَ الْمُحَمَّةُ أَمَامَ ٱلْمَذَيَعِ يُخْلِهِمِ ٱلْكَمَنُوتِيَةِ مَيْتَهُلُونَ غَمُوالشَّهَ إِلَى الَّذِي سَنَّ فِي ٱلْوَدَائِم أَنْ تُسَانَ لْمُسْتَوْدِيهَا . عَلَيْهِ وَكَانَ مَنْ رَأَى وَجْهَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْظَمَ يَفَطُّرُ فُوَادُهُ لِأَنْ مَنْظَرَهُ وَٱمْعَاءَ لَونِهِ كَانَا نُبِينَانِ يَا فِي نَفْسِهِ مِنَ ٱلِأَرْسَاسُ ١٤٠٤ إِذْ كَانَ ٱلرَّجُلُ قَدِ ٱشْتَلَ عَلَهُ ٱلرَّعْلُ وَٱلْمُتَمْرِءَةُ فَكَانَا مِدلَّانِ الرَّائِينَ عَلِما فِي ظَيهِمِنَ ٱلْكَابَةِ عَلَيْهِ وَكَان ٱلتَكُنُ مَثَلَةُ دُونُ مِنَ ٱلْكُوتِ أَفْوَاجًا لِلْعَلُواصَلَاةً عَلَمَةً لِسَفِ ٱلْمُوانِ ٱلْشُرِفِ عَلَى لْلُوْمِنِم . جَيْبِيجٍ وَكَانَتِ اللِّمَا ۚ يَرْدَغِنَ فِي الشُّوارِعِ وَهُنَّ مُغَرَّمَكُ بِالْمُسْحِ عُمَّتَ ثَلَيَهِنَّ وَٱلْمَدَادَي وَكِلَتَ الْمُدُودِ يَجَلَانَ بَعَشْنَ إِلَى الْأَبْوَابِ وَسِفَهُنَ إِلَى الأُسُوادِ وَأَعْرَاكُ يَعَلَّسَ مِنَ ٱلْحُرِّى عَيْنِهِ وَكُلُّنَ بَاسِطَاتُ أَيْدِيَنَ إِلَى السَّهَا تَصَرَّعَنَّ بِالإِبْهَالِ. ١ عِنهِ فَكَانَ أَنْكَ الْأَبْهُودِ وَأَنْتِظَادُ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَصْلَمِ وَهُو فِي أَدْ تَمَاشَ شَدِيدِ بِمَا يُصَدِّعُ ٱلْمُلْبَ رَحْمَةً . عِنْ إِلَى الْإِلْهِ ٱلْمَدِيرِ أَنْ يُمْفَظُ أَلُودَا يْمَ مَوْفُورَةً لِلسَّوْدِ عِيهَا . والي أَمَّا هَلِودُورُسُ فَكَانَ آخِذَا فِي إغْلم ما مَّتَنَّى بِهِ وَقَدْ حَشَرُ هُمَاكَ مَعْ شُرَطِهِ فِي إِلْجَزَانَةِ . ﴿ إِنَّا لَمْ خَامَ الْمَاكَ أ كُنْ فَدُوْهِ آية عَظِيمة حَتْى إِنَّ جِيمَ الَّذِينَ ٱجْتَرَاوا عَلَى ٱللَّهْولِ صَرَعَتُهم فُدُوَّهُ اللهِ وَأَخَلَكُمْ ۚ ٱلِأَخْعِلَالُ وَٱلرُّعْبُ . عَيْدٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ ظَمَرَ لَمَّمْ فَرَسُ طَلَةٍ وَآكِبُ نَخِيثُ وَجَازُهُ فَا مْرُ فَوَكَ وَضَرَبَ هَلُودُورُسَ بِمَوَافِي بَدْيِهِ وَكَانَتُ عُدُّهُ الراكِدِ كَأَنْهَا مِنْ فَصَدِ . عِلَيْ وَرَّأَتِي أَيْنَا لِمُلْوِدُورُسُ فَيَانِ عَمِياً الْفُوةِ بَدِينا أَلْبَا حَسَا ٱلمَيْلِ فَوَقَعًا عَلَ جَائِيِّهِ تَجُلِدًا بِهِ جَلِمًا مُتَوَاصِلًا حَتَّى أَنْحَنَاهُ بِٱلشَّرْبِ، عَيْنِكُ ضَفَطَ لِمَا عَتِهِ عَلَى الْأَرْضَ وَغَسْيَهُ ظَلَامُ كَتِيفٌ فَرَفْلُوهُ وَجَمَلُوهُ عَلَى تَعْمِلُ . ١ الما الله الما الله بَندَ أَنْ دَخَلَ لِنُرَانَةَ ٱللَّهُ كُورَةَ فِي مَوْكِ عَلِق وَجُدِ كَتِير قَدْ أَصْمَ عَمُولًا لا مُنتَ لَهُ وَقَدْ تَعِلْتَ لَهُمْ قُدْرَةُ أَقَدُ عَلَائِنَةً . ١٩٤٤ فَكَانَ مَطْرُومًا بِأَلْفُوهِ الْإِلْمِيةِ أَكُمَ مُنْقَطِمَ ٱلرَّبِآهَ مِنَ ٱلْحَالَاصِ عِنْهِ وَٱلْيَهِودُ لِيَارَكُونَ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي تَجَدَ مَعْدِسَهُ وَقَدِ انسَلْا الْمُكِلُ البَهَالِهَا وَتَهْلُلُا إِذْ تَمْلَى فِيهِ الرَّبُّ اللَّهِ مُ بَعْدُما كَانَ فَيْلَ ذَلِكَ تَمْلُوا غَوْفًا وَأَسْطِرَابًا . عَلَيْهِ فَبَادَزَ بَسْ مِنْ أَضَعَابِ عَلْبُودُورُسَ وَسَأَلُوا أُونِيَا أَنْ يَنْهَلَ إِلَى الْبَارِ وَيَنْ عَلَيْهِ بِالْمَايَةِ إِذْ كَانَ قَدْ أَضْعَ عَلَى آخِر رَمَق . عَنْ يُعْ فَعَا لَمْ قَل ٱلْكَاهِنَّ ٱلْأَعْظُمِ أَنَّ ٱلْمَكَ رُبًّا أَيُّهُمُ ٱلْيُهُودَ بَكِيدَةٍ كَادُوهَا لِمَلْوُدُورُسَ فَقَدَّمَ ٱلدِّيعَـةَ مِنْ أَجْلَ خَلَاصُ الرَّجُلِ. عِنْهِ وَبَيْنَا الْكَاهِنَ الْأَصْلَمُ لِعَدْمُ الْكَفَارَةَ إِذْ عَادَ ذَا يك أفتكار مُطَهِرًا لِمَلْوِدُورُسَ بلِإِسهِمَا الْأَوْلِ وَوَقَنَا وَقَالًا عَلَيْكَ بَحْزِيلِ الشَّكْرُ لِأُونِنا الْكَاهِنِ الْأَعْظَمُ قَإِنَّ الرَّبُّ قَدُّ مَنْ طَلِكَ بِلْلَّاةِ مِن أَجْلِدِ . عَلَيْهِ وَأَنتَ أَيَّا الْجُلُودُ فَأَخِرِ ٱلْجُبَعَ بِعُدُدُهِ الْمُ النَّقِيمَةِ . قَالَا ذَٰلِكَ وَعَاالَعَنِ النَّفَرِ . عيد فَلْم عْلَمُ وُورْسُ ذَيِهِمَةٌ لِوَأْتَ وَصَلَّى إِلَهُ صَلَوَاتِ عَظِيمَةً عَلَى أَنَّهُ مَنْ عَلَيْهِ بِالْمَلِيَةِ وَشَكَّرَ أُونًا وَرَجَمْ بِجَيْدهِ إِلَى الْمِكِ عِلْهِ وَكَانَ يَسْرِفُ أَمَامَ الْجَسِمِ عَا عَايْنَهُ مِنْ أَعَالِ أَفْدِ ٱلْسَطِيمِ وَيَهُ وَسَأَلَ ٱلْكُ عَلَيُودُورُسَ مَن رُزَى بِكُونَ أَهَلَا لِأَنْ تَمُودَ فَتُرْسَلُهُ إِلَى أُورَشَلْمُ . فَقَالَ عِنْ إِنْ كَانَ لَكَ عَدُو أَوْسَاحَ دَسِيسَةٍ فِي ٱلْمُلْكَةِ فَأَرْسِلُهُ إِلَى هُنَاكَ تَغَرِّجِمَ إِلَيْكَ تَجُلُودًا إِنْ تَجَا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْمُوْسِم قُدَّرَةً إِلِمَّيَة لَا مَحَالَة ﴿ ١٤٤٤ لِأَنَّ

يِزْيُ كَيْدِهِ فَرَبَ ثَانِيَةً إِلَى أَرْضِ بَنِي مَوْنَ ﴿ عَنْهُ وَكَانَتْ خَافِقَةٌ أَمْرِهِ مُفَلَّا سَوْنا لِأَنَّ أَرْكَاسَ زَعِيمَ ٱلْمَرَبِ طَرَدَهُ تَجَعَلَ يَفِرُ مِنْ مَدِيثَةٍ إِلَى مَدِيثَةٍ وَٱلْجَبِيمُ يَلْمِنُونَهُ وَيُبْعَضُونَهُ بِغَضَةً مَٰنِ ٱدْتَدُ عَنِ ٱلشَّرِيعَةِ وَيَعْنُونَهُ مَقْتَ مَنْ هُوَ فَتَالُ لِأَهْلَ وَحَلتِ مَقَّى دُمرَ إِلَى مِصْرَ . عِلَيْهِ مُصَانَ أَنَّ الَّذِي عَرَّبُ كَتِينَ هَكَ فِي الْفُرْبَةِ فِي أَوْضِ لَكُمْ يُونَ إِذْ لَهَا إِلَى خَالَتَ عِيسِلَةِ ٱلْمُرَابَةِ \$ إِلَيْ وَالَّذِي طَرَحَ كَيْعِينَ بِنَبِر قَبْر أَصْحَ لمْ يُبِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَفُّ وَلَمْ يَكُن لَهُ عَبْرُ فِي وَطَنِهِ ، ﴿ إِنَّا لَا لَكُ عَلَيْهِ الْمُعَل أَنَّهُمُ ٱلْيُهُودَ بِالْإِنْطَاضِ مَلْبِ فَرْحَفْ مِنْ مِصْرَ وَقَدْ نَكُرُّ فِي قَالِمِ وَأَخَذَ ٱلْمَدِينَةَ عَنَّوَةً وَأَمْرُ ٱلْخُلُودَ أَنْ يَعْنُلُوا كُلُّ مَنْ صَادَفُوهُ دُونَ رَحْةٍ وَيَذْبُمُوا ٱلْعُتَمْدِينَ فِ السُّوتِ. عَنَا اللهُ مَلْمُوا يَهْلَكُونَ الشَّبُانَ وَالشَّرُوحَ وَيُبِيدُونَ الرَّجَالَ وَالشِّلَةَ وَالْأُولَادَ وَرَدُّهُونَ ٱلْسَدَّارَى وَٱلْأَنْقَالَ عِنْ ﴿ فَلَكَ غَالُونَ ٱلْمَا نَفْسِ فِي ثَلَاتَهِ أَيَامٍ عِنْهُمْ أَرْبَهُونَ الْمَا فِي الْمُرْكَةِ وَبِعَ مِنْهُمْ عَدَدُ لَيْسَ بِأَفَلَّ مِنَ الْفَتْلِ. عَيْدَ الْمَ كَعَبْ بَذَيْكُ بَلِ أَجْتُرًا وَدَخَلَ ٱلْمُنْصَحِّلَ ٱلَّذِي هُو أَقْدَسُ مُوسِم فِي ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا وَكُلُّ دَلِلَّهُ مَنَلُاوْسَ الْحَانَ بِعَرْبِيَّةِ وَالْوَطَنِ عِيْنِهِ وَأَخَذَ اللَّهِيَّةَ الْمُدَّسَّةَ بِيَدَيهِ الدَّيْتِيْنِ مَعَ مَا أَهْدَتُهُ مُلُوكُ ٱلْأَبَانِ لِزِيْدَ ٱلْمُومِنِهِ وَبَهَآيُهِ وَكُرَامَةِ وَفَهَسَ عَلَيْهَا بِيدَيِهِ ٱلْجَسَيْنَ وَمَضَى . ١٢٤ فَتَنَاعَ أَنْطِيُوكُمْ فِي نَفْدِ وَلَمْ يَفْطَنَ إِلَى أَنَّ أَقَدَ غَفِبَ حِنَا لِأَجل خَطَايًا مُحتَّانِ ٱلْدِينِةِ وَأَنَّهُ لِذَلِكَ أَخَلَ ٱلمُوْسِمَ ١ ﴿ وَلَوْلَا أَنَّهُمُ أَنْهُمُكُوا بَحَطَايًا كَثِيرَةٍ لِلَّذِ مَالَ دُخُولِهِ وَرُدِعَ عَنْ جَمَازِيهِ كُمَّا وَفَرَ لِمَلْهُودُورْسَ أَلَّذِي بَعَهُ سَاوَقُسُ اللَّكَ لِأَكْتَ او الْجُزَانَةِ ، عِنْهِ وَلَكُنَّ الرَّبُ لَمْ يَعْدَدُ الْأَمْةَ لِأَجْلِ الْمُوسِمَ بل المُوسِمَ لِأَجْلِ ٱلْأَمَّةِ عِينِهِ وَلِذَلِكَ بَعْدَ مَا أَشْتَرَكَ ٱلْمُوسِمُ فِي مَصَائِبِ ٱلْأُمَّةِ عَلاَ فَأَشْتَرَكَ فِي نَمْمُ ٱلرَّبِ وَبُهْدَمَا خَذَلَهُ ٱلنَّدِيرُ فِي غَضِّيهِ أَذَرَكَ كُلُّ عَبْدِ عِنْدَ قُوْتِيهِ تَعَالَى . عِنْهِ وَمَلَ أَنْطِيُوكُمُ مِنَ ٱلْمُكُلِّ أَفَا وَقَانِيَ مِنْةٍ فِطَادِ وَبَادَدَ ٱلرَّجْرِعَ إِلَى إِنْطَاكِلَةَ وَقَدْ غَيْلَتْ إِنِّهِ كِيرِيْرِيَّاوْهُ وَتَشَائِحُ تَفْسِهِ أَنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْبَرُّ بِالنَّفْنِ وَأَنْجَرَ بِالْعَدَم . ووجع وَزَالَ عُمَالًا يُرَاغِرُنَ الْأُمَّةَ مِنْهُمْ فِيلِيشُ فِي أُورَشَلِيمَ وَهُو مَرِيحِيمُ الْأَصْلِ وَكَانَ أَشْرَسَ أَخْلَاقًا مِنْ ٱلَّذِي نَصَبُهُ عِنْهِ وَأَنْدَ دُونِكُسُ فِي مَرِدْمِ وَأَيضاً مَلَلاوس الَّذِي كَانَ أَشَدُ جَوْدًا عَلَى ٱلرَّعِيَّةِ مِنْ كِلْهِمَا و عَلَيْهِ ثُمُّ خَلَهُ مَا كَانَ عَلْهِ مِنَ ٱلْمُسْ لِرَقَافًا ٱلْيُودِ عَلَى أَنْ أَذْسَلَ أَلُونُوسَ ٱلرَّئِسَ ٱلْيَيْسَ فِي ٱثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ أَلْفَ جُسْدِي وَأَرْرَهُ أَنْ يَذْجَ كُلُّ بَالِيْرِ مِنْهُمْ وَيَدِيعَ ٱللِّسَاتَ وَالسِّبْلِينَ . عَنْ اللَّهُ أَوْ فَد إلى أودَ شَلِيمَ أَطْهَرَ ٱلسَّلَامَ وَوْ بِّصَ إِلَى يَوْمِ ٱلسُّنِيِّ ٱلْمُدِّسِ حَقَّى إِذَا دَخَلَ ٱلْيُودُ فِي مُسألتِهم أَمَرَ أَصْمَابُهُ إِنْ يُسَكِّوا \$20 وَوَجَ جِيرَ الْخَارِجِينَ لِتُفَرَّحِ ثُمُّ أَنْتُمُ ٱلْكِيدَةَ بِالسِلاحِ وَأَهْكَ خَلْنًا كَثِيرًا . عِنْهِ وَإِنَّ يَهُوذَا الْمُثَالِيُّ كَانَ قَدِ أَصْرَفَ إِلَى الْبَرَّةِ وَهُو عَاشِرُ عَمَرَةٍ ظَلِتَ مَمَ أَصْحَابِهِ فِي ٱلْجِبَالِ يَعِيثُونَ عِيثَةَ ٱلْوُمُوسُ وَيَأْكُلُونَ ٱلْمُشْبَ للكانشتركوا في ألفياسة

## ألفضل ألسادس

عنه وَبَدَدَ ذَاِكَ بِيَبِهِ أَرْسَلَ الْمِكَ شَنِّهُ النِيلُ النَّمْ الْهُودَ أَنْ يَدَّدُوا عَن شَيِهِ آبَائِهِم وَلَا يَبَنُوا عَرْبِهِ الْمُؤْلِدَ وَمَنْ مَكُلُ أَوْلَ لِمَ مَكُلُ أَوْلَ اللَّهِ وَكُلُهُ عَلَى اللَّمِ وَلَا يَكُولُ وَشَلِمَ وَكُلُهُ فَلَى اللَّمِ وَقُولُ مُولِي الْفُرِكِة فِنَ أَهْلَ الْمُوسِمِ كَالُورُ إِلَّهُ اللَّمِ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ وَمَنْ اللَّمِ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَمْرُ ٱلْمِيَالَةُ وَلَمْنَا ٱلسَّفَ ٱلسَّدْعِ كَلَاهُمَا إِلَّى ٱلْمُكِ. عِنْ إِلَى مُأْسَفَلَكَ مَسْلَاوُسُ لِيسِياً كُنَّ أَخَاهُ عَلَى ٱلْكَهُنُوتِ ٱلْأَعْلَمِ وَٱسْتَظَفَ سُسَرَّا أَسُ كَرَاتِسَ وَالِي ٱلْعُرْسَيِنَ ، عِنْهِ وَحَدَثَ بَفَّ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ طَرَسُوسَ وَمَلَّوَ تَمَرَّدُواْ لِأَنَّهُمْ جُبِلُوا هَبَ لأنسلوكيس سراية المص ويهيج فبادر الملك يوطفاه الهيئة واستفلف مكأنه أندرونكس أَحَدُ ذَوِي ٱلْمَناصِبِ . عِلَيْنِ فَرَأَى مَنَلَاوُسُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ فُرْصَةً فَسَرَقَ مِنَ الْمُيكُل آنيةً مِنَ ٱلدَّمَدِ أَهْدَى بَسْمَهَا إِلَى أَنْدَرُونَكُن وَبِاعَ بَسْمَهَا فِي صُورَ وَٱلْمُدُنِ ٱلْقَ جُوادِها . والمنظم ولمَّا تَنفُنَ أُونيا ذلِكَ عَجُهُ بِهِ وَكَانَ قَدُا نَصَرَفَ إِلَى عِي بِدَفْقَ بِالْفُرْبِ مِنْ إِنْطَاكِةً . عِنْهِ فَلَا مَثَلاوُسُ بِأَنْدُرُونِكُسَ وَأَغْرَاهُ أَنْ يَفْبَضَ عَلَى أُونياً. فَصَادَ إِلَى أُونِيَا وَخِدَعَهُ بِمُكْرِهِ وَعَاقَدَهُ بِيضَهْ حَتَّى خَلَةُ عَلَ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلِلْمَى وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَالِقِ بِهِ ثُمُّ أَغَالُهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَلَمْ يُزُّعَ الْمَدَلُ مُرْمَةً . عَلَيْكَ فَوَقَمَ ذَلِكَ مَوْهَمَ ٱلْمُتِ عَنْدَ ٱلْبُهُودِ بَلْ عِنْدَ كَثِيرِ مِنْ سَائِرِ ٱلْأُمْرِ وَشَقَّ مَلْنِهِمْ قَالَ ٱلرُّجُلِ بَشَّا والله طَمَّا رَجَمُ اللَّكُ مِنْ قَامِي فيلِقِيَّةَ رَفَمَ إِلَّهِ بَهُودُ الْمُدِينَةِ مَمَّ مَنْ سَلَّة تُهُ هُذِهِ ٱلْحِلَايَةُ مِنَ ٱلْلُولَا نَبِينَ مَفْتَلَ أُونِيا عَدْوَانَا عِلَيْهِ فَتَأَسَّفَ أَنطِيوكُمْ وَرَفَ رَحْمة وَبَكَي عَلَى حِكْمَة ذٰلِكَ ٱلْمُفُودِ وَكُثْرَةِ أَدَبِهِ ﷺ وَأَصْطَرَمَ غَضَا وَلِسَاعَتِهِ نَزَعَ ٱلْأَدْجُوانَ عَنْ أَنْدَرُونَكُمْ وَمَزَّقَ خُلَلَهُ وَأَطَافَهُ فِي ٱلْمَدِيَّةِ كُلَّهَا ثُمَّ أَبَادَ ذَٰلِكَ ٱلْمَاتَلَ فِي ٱلْمُوضِعِ ٱلَّذِي فَتَكَ فِيهِ بِأُونِيا فَأَزَّلَ بِهِ ٱلرَّبُّ ٱلْمُفْوِيةَ ٱلِّي ٱسْتَعَمَّا . ١١ ﴿ وَكَانَ لِيسِيما كُم فِي ٱلْمِينَةِ قَدْ سَلَبَ بِإِغْرَادُ مَنَلَاوُسَ كَيْرِامِنْ مَالْوَالْأَقْدَاسِ فَذَاعَ مَكْثَرُ فِي الْخَاوِجِ إِنْ قَدْ أَخَذَ كَثِيرُ مِنَ أَلَدُمْ فَأَجْمَعُ أَلْجُمُورُ عَلَى لِمِسِمَاكُسُ. وَهَذَاكُمْ وَأَلَى وَأَلَى ليسيباً كُمْ جَبِيَانَ ٱلْجُمُوعِ وَشِدَّةً غَضَّهِمْ سَلَّحَ كَلاَّتُهُ ٱلْآفِ رَجْلِ وَأَعَلَ أَبِييَ ٱلطَّلم تَحْتَ قِلَةَ قِدَجُلِ عَاتِ قَدْ كَاتَى فِي السِّنُ وَٱلْحَاقَةِ جِيمًا . عَلَيْهِ ظَلْمًا وَأَوْا مَا عَرَمَ عَلَيْهِ لِيسِهَاكُمُنُ تَناوَلَ بَعْفُهُمْ حِبَارَةً وَبَعْضُهُمْ هَرَاوَى وَبَعْضُهُمْ رَمَادًا حَثُوهُ مِن كُلُ جَانَب عَلَى أَصَحَاب لِيسِيما كُن كَانِي غَرَحُوا كَثِيرِينَ مِنهُمْ وَصَرَعُوا بَعْمَا وَعَزَمُوهُمْ بِأَجْسِمْ وَقَكُوا سَالِبَ ٱلْأَقْدَاسِ عِنْدَ أَخِرًانَةِ . ٢ ﴿ وَأَقِيمَ ٱلْخُصَمُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَمُورُ عَلَى مَنْلَاوُسَ . عِيْنِيجٍ ظَمَّا قَدِمَ الْلِكُ إِلَى سُورَ أَرْسَلَتِ ٱلْمُشْجِئَةُ ثَلِاكَةً رَجَالَ فَرَفَهُوا عَلَيْهِ ٱلمَنْعَرَى . عِنْهِ وَإِذْ رَأَى مَنْلَاوُسُ أَنَّهُ مَنْلُوبٌ وَعَدَ بَطَلْمَاوُسٌ بْنَ دُورِ عَالْمَ عَل يَرْمِل لِيَسْتَمِيلَ ٱلْمُكَ جِهِيْجٍ فَدَخَلَ بِطَلْمَاوُسُ عَلَى ٱلْمُكِ وَهُوَ فِي بَعْضِ ٱلْأَدْوَقَةِ تَغَيِّمُ ٱلْمُوَا ۗ وَصَرِفَهُ عَنْ رَأْيِهِ . ١٠٠٤ فَحَكُمَ لِنَلاوُسَ ٱلَّذِي هُوَ عِلَّهُ ٱلنَّرْ حَعَلَهِ بِالْبَرَآءَةِ يِمَا شُكِيَ بِهِ وَقَسَمَى بَالْوَتِ عَلَى أُولَئِكَ ٱلْمَسَاكِينِ ٱلَّذِينَ لَوْ رَضُوا دَعْوَاهُمْ إِلَى ٱلْإِسْكُونِينَ فِلْكَ مَامْمُ مِالْفِرَآهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِةِ المُنافِقة وَٱلشَّفِ وَٱلْأَقْدَاسِ أَنْ حَلَّ عِم ٱلمَّابُ ٱلْجَائِرُ ، عِنْ الْمُدَا السُّدِي حَتَّى عَلَى الشُّورِينَ وَبَذَلُوا تَفَقَاتِ دَفْنِهِمْ بِسَخَاةً عَنْهِمْ وَأَسْتَعُرُ مَنَ الأوْسُ فِي ٱلرِّفَاسَةِ بِشَرَهِ ذَوى ٱلْأَخْكُمُ وَكَانَ لَا يُزْدَادُ إِلَّاخِبًا وَلَمْ يَزَلُ لِأَهْلِ وَمَانِهِ كَينَا مُهَاكِمًا

## ألفصل الخامس

في المدينة في ذلك الأمان تجيز أنطيو كمن يتزو بعضر كانية. ويهيئ تحدث أله طَهَرَ في المدينة والمدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة والمدينة والمدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة

بعثل ذلك وَبَاتَشْمَة عِنْ وَأَنَّ مَنْ أَنِي أَنْ يَغْذَ ٱلثُّنَ ٱلْوَكَانَة لَعْمَلُ فَعَالُوا مذلك أَمْرُ ٱلْكِلاَّ • عَنْهُ كَانِ أَمْراً تَيْنِ سُعِي عِهَا أَنِّهَا خَتْنَا أُولَادَهَا فَلَلْهُوا أَطَالْهُمَا عَلَى أُنْدِيهِ الطَافُوانِهِ اللَّهِ يَلِي اللَّهِ يَسَعَ عَلَاتِيَّةً ثُمُّ أَقَوْهُمَا عَنِ ٱلسُّودِ . ع ع وَ المأقومُ إلَّ مَنَاوِدَ كَانَتْ بِٱلْمُرْبِ مِنْهُمْ لِإِقَامَةِ السُّبْتِ سِرًا فَرْشِي بِهِمْ إِلَى فِيلِسْ فَأَخرَفَهُمْ بَالنَّاد وَهُمْ لَا يَهْرُونُونَ أَنْ يُعَافِمُوا عَنْ أَنْفُسِمُ إَجْلَالاً لِمُسْدًا أَلُومُ ٱلْسَلِيمِ ، ١٠٠٪ وَإِنَّي لَأَنْجُومِنْ مُطَالِمِي هٰذَا ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَسْتُوحِنُوامِنْ هٰنِهِ ٱلظَّرَ لَاتِ وَأَنْ يَحْسُوا هذهِ النَّمْمُ لَيْسَتْ فَهَلَاكِ بَلْ يَأْدِيبِ أَسَّنا ، عَنْهُ إِذَا لَمْ يَهْمَلُ ٱلْكُفْرَةُ زَمَّنا طويلا بَلْ غُمِلَ عَلْيَهِمْ بِالْمِقَالِ فَذَٰ لِكَ وَلِلْ عَلَى رَهْمَ عَظِيمَ كِلْهِ لِأَنَّ الرَّبُّ لا يُجل عقابًا بِالْأَنَاةِ إِلَى أَنْ يُسْتَوْفَ كَبِلُ الْآثَامِ كَا يَفْعَلُ مَمَ سَائِرِ الْأَمْمِ : عِنْ مَنْ فَعَنى فيسَا بذلك بللا تبلز آلمنا غاتبا وبختم مناأخرا عدي فر لا دُيل عادفت أبدا وإذا أَدْبَ شَمْنَهُ بِالشَّمَا لِدِ فَلا يَخَذُلُهُ . ﴿ يَعْلِي لا تُعْرَاعُ مَنَاعَلَى سَبِيلِ ٱلتَّذَكِّرَةِ وَزَجِمُ إِلَى تَحْتَةٍ اَخْدِيثِ بَكَلَام مُوجَ • ﴿ يَعِيدُ كَانَ دَجُلُ بُقَالَ لَهُ أَلِمَاذَاذُ مِنْ مُتَقَدِّي ٱلْكُتَبَةِ طَاعِنُ فِ السِّنْ دَائِمُ الْنُعْلِ فِي الْمَايَةِ فَاكْرُهُوهُ بِغَنْجِ فِيهِ عَلَى أَكُلُ لَمْ الْخِنْزِير. عَنهِ فَلْفَتَارَ أَنْ يُوتَ تَعِيدًا عَلَى أَنْ يَعْبَا فَسِيا وَآ نَقَادَ إِلَى ٱلْمَذَابِ طَالِمًا ﴿ وَقَدْفَ لَمْ مَ لِلْتُر مِنْ فَهِ ثُمُّ تَعَدُّمُ كَا بِلِينَ مِنْ يَسْتُمْ إِنْهَمَاعَةِ مَا لَا يُعِلُّ ذَوْفُهُ رَغْبَةً ف المُلَة. على فَقَلا بِهِ ٱلْمُرْكُلُونَ بِأَمْرِ السُّمَايَا ٱلْكُفْرِيَّةِ لِمَاكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ قَدِيمِ ٱلْمُرَفَّةِ وَجَمَــُوا غُفُونَهُ أَنْ يَإِنَّى عَا يَهِلُ لَهُ تَنَاوُلُهُ مِنَ الشِّيرِ مُهَيّاً يَبِيهِ وَيَنظلَهُمْ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِن لَمْ العُمَانَا أَنِي أَمَرُ بِهَا ٱلْمَكُ عِنْ يَعْمُو مِنَ ٱلْوَتِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَمَثَالَ مِنْهِ ٱلْمِسْلَ لأُجْلُ مَوَدُّتِهِ الْقَدِيمَةِ لَمْم . عَنْهُ لَكِنَّهُ عَوْلَ عَلَى الرَّالِي التَّزِيدِ الْمِدِيدِ بِسِيَّهِ وَكَرَامَةِ شَيْخُوخَتِهِ وَمَا يَلْمُ إِلَيْهِ مِنْ جَلَالَةِ ٱلْمُدِبِ وَبِكَالَ سِيرَتُهِ ٱلْخُسَفِ مُنْذُ خَالَتَهُ بَلُ بِالشِّرِينَةِ ٱلْمُتَدِّسَةِ الْإِلْمِينَةِ وَأَجَلَ مِتِّرُ وَتَغْنِ وَقَالَ لَلْ أَسْبِنُ إِلَى ٱلْجَعِيم عاج إِلاَّهُمُ لَا يَلِينُ بِسِيْنَا ٱلرَّنَا ۚ لِنَالَا يَظُنُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشَّالِ أَنَّ أَلِمَازَادَ وَهُوَ ٱبْ تُسْمِنَ سَنَهُ قَدِ أَنْمَاذُ إِلَى مَذْهَبِ ٱلْأَجَانِ عِنْ ﴿ وَيَعَلُّوا بِسَلِي لِأَجْلِ دِثَالَى وَخُتَى بِكَاةٍ تَصيرَةٍ فَانِيَةِ فَأَجِلُ عَلَ شَيْغُوعْتَى ٱلرَّجِسَ وَٱلْعَشِيعَةَ ﴿ كُانُهُ قَالَى وَلُونُ غَوْثُ ٱلْآنَ مِن نَكَال ٱلْمُشَرِ لَا أَفِرُ مِنْ بَدَى ٱلْمُدِيدِ لَا فِي ٱلْحَامُةِ وَلَا بَعْدَ ٱلْمَاتِ ١٤٠٠ وَلَكِنْ إِذَا فَارْفَتْ الْحَلِمَةُ بِبَالَةٍ ظَدْ وَقَيْتُ بِمَنَّ شَجُّوعَتِي ١٤٢٥ وَأَبْقِيتُ إِشْبَانِ فُدُوهَ شَهَامَةٍ لِنَظُّوا الْيَئِةُ بَبِسَالَةٍ وَتَعَهَّدَةٍ فِي سَبِلَ الشَّرِينَةِ الْمَلِيلَةِ الْمُدْسَةِ . وَلَمَّا كَالَ هٰذَا الطَّلْقَ مِنْ سَاعَيْدِهِ إِلَى عَذَابِ ٱلتَّوْتِيرِ وَٱلسَّرْبِ. ١٣٠٤ فَتَوَلُ أُولَاكَ ٱلَّذِينَ أَبْدُوا لهُ ٱلْأَأْلَةُ فَيْسَلَ ذَلِكَ إِلَى ٱلْمُسْوَةِ لِحُسْانِهِمْ أَنْ كَلَامَهُ كَانَ عَنْ كِبْرٍ. عِنْ ﴿ وَلَا أَشْرَفَ عَلَى المُوْتِ مِنَ النَّزْبِ تَنَّهِ وَقَالَ يَلَمُ الرُّبُّ وَهُوَ ذُو الْهَامُ ٱلْمُدُّسُ أَنِي وَأَمَّا قَادِرُ عَلَى التَّعَلَّم مِنَ الْوَتِ أَحَادِدُ فِي جَسِّدِي عَذَابَ الشَّرْبِ الْأَلِيمِ وَأَمَّا فِي تَفْسِي فَإِنَّ أَحْمَلُ ذَلِكَ مَسْرُورًا لِأَجْلِ عَلَقتهِ . ١١٠ وَهَكُمَا صَنَّى هَنَا ٱلرُّجُلُ مَاركًا مَوْتَهُ فُدَوَةً مَهَامَةِ وَتَدْحَادَ فَضِيلَةِ لِأُمْتِ بِلْرِهَا ضَنْلًا عَن الشَّانِ يَخْسُومِهِمْ

## ألفَصَلُ السَّابِعُ

عَنْهِ وَفُيْنَ عَلَى سَبَةً إِخْوَقَ مَمَ أَيْهِمْ فَأَخَذَ الْمِكِنَّ مَرْهُمْ عَلَى تَالُول لِلْمِ الْجَنْزِيةِ الْمُونَةِ وَلَيْنَا اللّهِ الْمُحْدَةِ وَلَيْنَا اللّهِ الْمُحْدَةِ وَلَيْنَا اللّهِ الْمُحْدَةِ وَلَيْنَا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

سَافُوا اَثَانِيَ إِلَى الْمُوَانِ وَزَعُوا جِلْدَ رَأْسِهِ مَعَ شَعَرِهِ ثُمَّ سَأَلُوهُ هَلَ يَأْكُ فَلَلَ أَنْ يُنَاقَتَ فِي جَسَدِهِ عُضُوا عُضُوا . جِيجٍ قَاجَاتَ بِلَنْهِ آبَانِهِ وَقَالَ لَا . فَأَذَاقُوهُ بَيْتَ الْمَنَابِ كَالْأَوْلِ. وَهُمَا كَانَ عَلَى آخِر رَمَنَ قَالَ إِبُّكَ أَيُّهَا الْمَاحِرُ مَسْلِّنَا الْحَيْةَ الدُنْهَا وَلَكِنْ مَكَ الْمَالِينَ إِذَا مُتَا فِي سَبِلَ شَرِمَتُهُ فَسَيْفَهَا لِمَاةٍ أَبِدِينَ و الله وَبَعْدَهُ شَرَعُوا يَسْتَهِنُونَ بَالنَّالِثِ وَأَمَرُوهُ فَدَلَّمَ لِسَانَهُ وَبَسَطَ يَدَيْهِ بِقَلْبِ جَلِيدٍ عَالَى وَقَالَ إِنِّي مِنْ دَبِّ ٱلسَّكَأَةُ أُوتِيتُ هُنِهِ ٱلْأَعضَّةَ وَلِأَجْلِ شَرِينَةِ أَبِنَكُما وَإِيَّاهُ أَدْجُو أَنْ أَسْرُدُهَا مِنْ بَعْدُ. ﴿ يَعِيدُ فَبُتَ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَمَّهُ مِنْ بَسَالَةٍ قَلْ ذَلِكَ ٱلنَّالِمِ الَّذِي لَمْ أَيَال اَلْمَنَابِ شَيْنًا. ﴿ يَهِيْنِ وَلَمَّا تَسْنَى عَذَّبُوا ٱلرَّامِ وَتَكُّلُوا بِهِ بِمِثْسِلِ ذَٰ لِكَ £ £ وَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى ٱلْمُوتِ قَالَ حَبُّلَا مَا يَوَقُعُهُ ٱلَّذِي يُقْتُلُ بَأَيْدِي ٱلنَّاسِ مِنْ رَجَّا وَقَلَمَ ٱللَّهِ لَهُ . أَمَّا أَنْ مَا تُكُونُ لَكَ مَامَةً لِلْهَاةِ . كَيْنَاكُ ثُمُّ سَافُوا النَّاسِ وَعَلَّهُ مُ فَاكْفَتَ إِلَى الْمِكِ وَقَالَ عِلَيْهِ إِنَّكَ مَا لَكَ مِنَ السُّلْمَانِ عَلَى الْبَشْرِ مَمْ كُوْنِكَ فَانا تَفْعَلُ مَا تَثَانَهُ وَلَكِنْ لَا تَعْلَىٰ أَنَّ أَهُ فَدْ خَذَلَ ذَرْ تَنَا . عَنْ ﴿ إِنْ مِنْ قَلْلا فَتَرَى بَأْكُ الشَّديدَ كُفْ اللَّهُ إِلَى أَنْتَ وَلَسْكَ . عِنْهِ وَبِلْدَهُ سَاقُوا السَّادِسَ ظَمَّا قَارَبَ أَنْ غُوتَ قَالَ لَا تَنْزُ إِلْهِ لِللَّهِ فَإِنَّا نَحُنْ جَلِنًا عَلَى أَنْفُينَا هُذَا ٱلْمَذَابِ لِأَنَّا خَطِنًا إِلَى إِلْمُنَا وَإِذَ إِلَىٰ وَمَرَ لَنَا مَا يَسْنِي بِٱلْجَبِ. عِنْ ﴿ وَأَمَّا أَنْ فَلا تَخْسَ أَنَّكُ تُمْرَكُ سُدًى بَعْدَ تَمْرُجُكَ لِنَامَةِ أَفْهِ . ﴿ يَكُنُّ وَكَانَتَ أَثْمِمُ أَجْدَدَ ٱلْكُلُّ بِٱلْغَبِ وَالْإِحْرَ ٱلْحَسِدِ فَإِنَّهَا عَايَلْتَ بَنِيهَا ٱلسَّبَعَ يَبْلِكُونَ فِي مُدَّةِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَمَبْرَتْ عَلَى ذَلِكَ بَفْسَ مَلِيَةِ ثُمَّةً بَالَٰنِ. عِلَيْهِ وَكَانَتْ تُحَرِّضُ كُلَّا يَنْهُمْ لِمُنْهِ آبَالُهَا وَهِيَ نُمُطَنَّةُ مِنَّ أَلْمُسَكُمةِ ٱلنَّامِيَةِ وَقَدْ أَلْقَتْ عَلَى كَلَامًا ٱلْأَنْوَيْ بَسَالَةٌ وَجُلِيَّةٌ عَلَيْهِ كَالِلَّة لَمْمُ إِنِّي لَنْتُ أَعْلَمُ كَيْثَ نَشَأَتُمْ فِي أَحْشَاتِي وَلَاأًنَا مَغَيُّكُمُ ٱلرُّوحَ وَالْحَيَاةَ وَلَاأَحْكُنتُ رَكِ أَعْنَا لَكُمْ . عِنْ عَلَى أَنْ غَالِقَ ٱللَّهَ الَّذِي جَبِلَ تَكُونَ ٱلإنسَانِ وَأَبْدَعَ لَكُلِّ شَيْءُ تَكُونِهُ سَيْمِيدُ إِلَيْكُمْ يَرَهْتِهِ ٱلزُّوحَ وَٱلْحَيَاةَ لِأَنْكُمُ ٱلآَنَ تَبْذَلُونَ أنفُسكُمْ فِي سَبِيلَ شَرِيمَتِهِ • ﴿ وَإِنَّ أَنْطِيكُمْ ۚ إِذْ تُخَيِّسَ أَنَّهُ لِمُسْتَغَفَّ بِهِ وَعَنْي صَوْتَ مُنِر أَيْرَأُهُ أَخَذَ يُحْرَضُ بِالْكَلامِ أَصْغَرَهُمُ ٱلْبَاقِي ٓ بَلْ أَحَدُ لَهُ بِالْأَيْمَانِ أَنَّهُ يُنْبِيهِ وَلُسَمَدُهُ إِذَا زَّكَ شَرِيعَةَ آبَاكِهِ وَتَعَدُّهُ خَلِيلًا لَهُ وَلِعَدُهُ الْمَاسِ . عَيْجَ وَلَأَمُ يُعِغ ٱلنَّلامُ اللَّهِ ٱلبَّةَ دَعَا ٱللَّهِ أُمَّهُ وَمَثَّمَا أَنْ أَسْهِمَ عَلَى ٱلنَّـلامِ يَا يُبَلِّمُ إِلَى خَلاسِهِ وَأَخُ عَلَيْها حَتَّى وَعَدَتْ إِنَّهَا نُشِيرُ عَلَى أَنِينَا . ١٠٠٠ ثُمَّ أَنْحَنَتْ إِلَّهِ وَأَسْتَهْزَأَتْ بِٱلْمِكِ ٱلْمَنِيفِ وَقَالَتْ بِلَنَةِ ٱ بَأَيُّهَا يَا بْنَى ٱدْحَنِي أَنَا ٱلَّتِي خَلَتْكَ فِي جَوْجَا تَسْمَةَ أَشْهُر وَأَزْضَتَكَ كَلاتَ سنينَ وَعَالَشَكَ وَتَلْمَتُكَ إِلَى هٰذِهِ ٱلسِّنَ وَرَبُّكَ . عَيْهِ النَّلَأُ يَا وَلَذِي إِلَى السُّمَّا ۚ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا وَأَيْتَ كُلُّ مَا فِيهِكَ فَأَعْلَمْ أَنَّ اللهُ صَنَمَ لَلْمِيمَ مِنَ ٱلْمَدَمَ وَكُذَٰ لِكَ وُجِدَ جِلْسُ ٱلْبَصَرِ عِينَ إِلَى فَلا تَخَفْ مِنْ هَذَا ٱلْجَلَادِ لَكِنْ كُن مُسْتَلْعَلا لِإِخْرَلَكَ وَأَقْبَلِ ٱلْمُوتَ لِأَتَقَالَ مَمَ إِخْرَتِكَ بِالرَّمْةِ . كَانْ الْمِ تَكُمَّمُ قَال ٱلنَّلامُ مَاذَا أَنْهُمْ مُنْسَظِرُونَ إِنِّي لَا أُعِلِيمُ أَمْرَ ٱلْمَلِكِ وَإِنَّا أُعِيمُ أَمْرَ الشَّرِيعَةِ ٱلَّتِي أَنْقِيتَ إِلَى آبَانِنَا عَلَى يُدِمُوسَى . عَلَيْهِ وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلْمُتَرِعُ كُلُّ شَرِّ عَلَى ٱلْيَرَانَيْنَ إَنَّكَ لَنْ تَغْفِر مِنْ يَدَى أَهْمِ. ٢٠٠٤ فَغَنْ إِنَّا نُعَافَ عَلَى خَطَابًانَا ٢٠٠٠ وَرَبَّنَا ٱلْحُ وَإِنْ عَضا مَلْنَا حِنَا يَسِيرًا لِتُو بِعِنَا وَتَأْدِينِا سَيْوْبُ عَلَى عَبِيهِ مِنْ بَعْدْ. عَنْ وَأَما أَتَ أَيُّمَا ٱلْنَافِقُ يَا أَخْبَتُ كُلِّ بَشَرِ فَلَا تَنَفَاعَ بَاطَلًا وَتَنَمَّزُ بَآمَالِكَ ٱلْكَاذَبَةِ وَأَنْتَ رَافِيهُ يَدَكُ عَلَى عَبِيدِهِ عِنْهِ لِأَنْكُ لَمْ تَعْ مِنْ ذَيْوَتَهِ الذِهِ ٱلْخَدِيرِ ٱلرَّقِيبِ. عِنْهَ وَلَلْذَ صَبْرَ إِخْوَتُنَا عَلَى أَلْمَ سَاعَةٍ ثُمَّ فَازُوا بَحِيَاةٍ أَبِدِيَّةٍ وَهُمْ فِي عَهْدِ أَفَهِ وَأَمَّا أَنتَ مَسَيَحِلْ بِكَ بِمُعَادَا أَفِهِ ٱلْمِقَابُ ٱلَّذِي تَسْتَوْجِهُ بَكِيْرِيَّا لِكَ. ١٠٠ وَأَنَا كَإِخْوَقِ أَبْدُلُ جَسَدِي وَتَفْسِي فِي سَبِيلِ شَرِيسَةِ آ بَا إِنَّا وَأَبْهِلْ إِلَى أَفْدِ أَنْ لَا يَبْعِلْ فِي وَأَبْتِهِ عَلَى أَمَّتَا وَأَنْ تَجْمَلُكُ بِالْعِن وَالضِّرَ مَاتِ تَعْتَرفُ بِأَنَّهُ هُوَ ٱلْإِلَٰهُ وَحُدُهُ كُورُ إِنَّ مُنْهِم فَي وَفِي إِخْوَقِي غَضَالُ اللَّذِي الَّذِي حَلَّ عَلَى أَمَّنا عَذَلًا . عِلْمُ الْمُنْ اللَّكَ وَلَمْ يُخْتَل ذَلِكَ ٱلِأَسْتِرُأَ الْمُؤَادَهُ تُكَالَاعَلِ إِخْوَتُه . عِنْهِ وَهُكُذَا مَنْنِي هَٰذَا ٱلْفُلَامُ طَاهِرُا وَقَدْ

وَكُلَ إِلَى الرَّبِّ عُلَّ أَمْرِهِ • £23 وَفِي آغِرِ الْأَمْرِ هَلَّسَتَّتِ الْأَمُّ عَلَى أَثْرِ يَفِيهَا • \$25 وَقَالُورَوْنَاهُ عَرِ الضَّمَالِ وَالْشَافِيلِ الْمُرْجَةِ كَفَايَةً

## ألفصل التامن

وَكُانَ يَهُوذَا ٱلْمُكَالِي أُومَنْ مَنَّهُ يَشَلُّلُونَ إِلَى ٱلَّذِي وَيَدْدُونَ ذَوِي قُرَّا يَهِمْ وَكَيْسَتَعُونَ ٱلَّذِينَ تَبَنُوا عَلَى دينِ ٱلْيُودِ حَقَّ جَمُوا سِتَّةَ ٱلْآنِ . ﴿ إِنَّ إِنَّ أُوا يَيْمَأُونَ أُ إِلَّ ٱلرَّبِ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى شَمْهِ ٱلَّذِي أَسْجَ يَدُوسُهُ كُلُّ أَحَدٍ وَيَسْطِفَ عَلَى ٱلْمِيكُل ٱلَّذِي دُّنَّتُهُ أَهْلُ الثَّمَاقِ عَنْهِ وَمُزْحَمَ ٱللَّذِينَةَ ٱلمُتَهِدَّمَةَ ٱلنِّي أَشْرَ فَتَ عَلَى الإنفَّاد وَلَصْنَى إلَى صَوْتِ النِّمَاةَ السَّادِعَةِ إِنَّهِ عِنْ وَيَذَكُّ إِعْلَاكَ الْأَمْمَالِ الْأَيْلَاةَ طَلْمًا وَالْجَادِيفَ فَلَ أَنْهِ وَتَكُثَرَ بِبِغْضَةٍ لِشُرٍّ . كَانْتُكُمْ وَلَا أَضَجَ ٱلْمُستَّانِي ۚ فِي جَيْسٍ لَمْ تُنْدِ ٱلْأَمْمُ تُنْبُتُ أَمَلُمُ إِذْ كَانَ لِمُخْطُ ٱلْرَبِ قَدِ ٱسْخَالَ إِنِّي رَحْةٍ عِنْهِمْ فَجَسَلَ لَمَّا جِئْ ٱلْمُن وَٱلْمُرَى وَيُحْرِثُهَا حَتَّى إِذَا ٱسْتُولَى عَلَى مَوَاضِمَ فُواضَهُ تَمَلُّتُ عَلَى ٱلْأَعْدَآء في مَوَاخِمَ جَدَّةٍ وَكَانُ أَكْثُرُ فَارَاتِهِ لَلْا . فَلَاعَ خَبْرَ تَجَاعَتِهِ فِي كُلِّ شَكَانٍ . عِنْ إِنْ فَلَا رَأَى فِيلِيْسُ أَنَّ ٱلرُّجُلِ آخَدُ فِي ٱلتَّمَدُّم شَيًّا فَشَيْنًا وَقَدْ أُوقِ ٱلْفَوْزَ فِي أَكْثَرُ أَمُوده كَنَبَ إِلَى جَلْلُكُوسَ كَايْدِ بِمَّاعِ سُودِيَّةً وَفِينِيقِسَةً يَسْأَلُهُ ٱلْمُنَاجَدةَ لِسِسَانَةِ مَصَاحُ ٱلملكِ. كاللهُ فَأَخَارَ لِسَاعَتِهِ نِكَافُود بْنَ بَتْرُكُلُسَ مِنْ خَوَاصْ أَصْدِقًا اللَّهِ وَجَمَلَ تَحْتَ يَدِهِ قَيْفًا مِنَ أَلْأُمُم يَلِلْمُ عَفرِينَ أَلْمًا لِسَتَ أَصِلَ ذَرَّةً أَيْهُودِ عَنْ آخِرِهِمْ وَضَمَّ إِلَهِ مُرْجِيكُنَ وَهُوَ مِنَ ٱلْفُوَادِ ٱلْمُتَكِينَ فِي أَمْرِ ٱلْمُرْبِ . عَنْ اللَّهُ فَرَمَمَ يَكُمَا فُوا أَنْ لُأَخَذَ مِنْ مَبِرِسَى ٱلْيُودِ أَلْمَا ٱلْمِنْطَارِ ٱلْيَ كَانْتَ الرُّومَانِينَ عَلَى ٱلْكِ عَلَيْهِ وَأَدْسَلَ فِي الْحَالِي إِلَى مُنْذِ ٱلسَّاحِلِ يَدْعُو إِلَى مُشْتَرَى وَقَابِ ٱلْيَهُودِ مُسْتِرٌ ٱكُلُّ يَسْعِينَ وَقَبَتْ بِيَنْطَارِ وَلَمْ يَخْطُلُ لَهُ مَا سَمِلُ بِهِ مِنْ نِشْمَةِ الْمُدِيرِ . ﴿ وَإِنْ مَا أَضُلَ بِيلُوذَا خَبرُ مَعْدَم نَكَافُوزَ فَأَخَرَ الَّذِينَ مَنهُ تَجِي الْجَيْسِ عِلَيْكِ فَبَدَأَ الَّذِينَ خَلْوا وَلَمْ يَضُوا بِمَدْلِ اللهِ يُسَالُونَ كُلُّ وَاحد مِن مَكَانَهِ مِن إِينَ وَمَاعَ آخرُونَ كُلُّ مَا صَحَانَ بَاهَا لَمْم . وَكَانُوا مَتْمَالُونَ إِلَى ٱلزَّبَ أَنْ يُقتَدَّهُم مِنْ تَكَافُورَ ٱلْكِافِرِ ٱلَّذِي بَاعْمُ قَبْلَ ٱلْلَّتَيَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنُ مِنْ أَحِلِهِمْ فِينَ أَجِلْ عَدِهِ مَعَ آلَتِهِمْ وَحَرَمَةِ أَنْهِ ٱلْعَظِيمِ الْخَذِي عُم مُستكُونَ به. عليه عَندَ الْحَالِي أَصَابَ وَهُمْ سَهُ الْانو وَمَرْضَهُمُ أَن لا يَاعُوا مِنَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَايَمَلِنُوا مِنْ حَمَّدُوْءِ الْأَمْمِ ٱلْمُجْتَبِّــَةِ عَلَيْهِمْ بَنْيَا وَأَنْ لِمَاتِلُوا بِبَلْسِ \$21 جَاطِينَ نُصْبَ عُبُونِهِم ٱلْإِهَانَةَ أَلِي أَلْحُوهَا بِالْوَسِيمِ ٱلْمُصَدَّسِ عَدْوَانَا وَمَا أَنْ َلُوهُ بِاللَّذِينَةِ مِنَ ٱلنَّهُمْ وَٱلْمَادِ مَنَ مُصْنَ شُنَنِ ٱلآبَاءَ . ﴿ يَنْ الْمُوالَةَ إِنَّا يَّوْكُلُونَ عَلَى سِلاحِم وَجَسَادِتِهِمْ وَأَمَّا نَحُنُ فَتَتَوَكُّلُ عَلَى أَلَهُ ٱلَّذِيرِ ٱلَّذِي يَسْتَطِيمُ فِي نَعُوَانَ بُدِيدَ الْكَانُونَ عَلِنَا بِلِ ٱلْمَالَمَ بِلْسُرِهِ . ﴿ إِنْ إِلَّهُ مُ أَنْجُمَاتِ ٱلِّي أَمِدّ بها آ الكِفْمُ وَمَا حَكَانَ مِنْ إِلَادَةِ ٱلِنَّةِ وَٱلْحَسَةِ وَالنَّانِينَ أَلْمَا عَلَى عَهْدِ سَخَارِيتَ كان وَأَلُوالِمَةَ أَلَي كَانَت لَمْمْ فِي بَابِلَ مَمَ الْفَلَاطِينَ كَيْفَ وَزُوا فِلْمَالُ وَهُمْ أَانَيْهُ ٱلَّافِ دَجُلِ وَمَهُمُ أَرْبَعَهُ ٱلَّافِ مِنَ ٱلْمُكْتُونِينَ وَكَيْفَ حِينَ وَهَلَ ٱلْمُكُنُونِينَ لْمُلَكُ أُولِكُ أَلِمَّانِيَةُ ٱلْآلَافُ مِنَّةَ وَعَشْرِينَ أَفَمَا بِٱلْجُنْدَةِ ٱلِّي أُوثُوهَا مِنَ السَّهَا وَعَلَدُوا عِنْدِ حَزِيلٍ . عِنْهِ وَبِعْدَ مَا شَدُّدُهُمْ بِلِنَا ٱلْكَلَامَ حَتَّى أَصْفُوا مُسْتَعَدِّينَ المَنوتِ فِي سَيِلَ اَلقُرْيَةِ وَٱلْوَطَن صَسَهُمْ أَدْمَ فِرَقٍ عَيْهِ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ إِخْوَةٍ بِحُلَلَ وَقُلْفَ وَيُواَكَانَ فَائِدًا عَلَى فِرْفَةٍ وَجَمَلَ تَحْتَ يَدِهِ أَفَا وَخَسْ مِنْةٍ . عِنْهِ أَمْ أَمَرَ أَلِعَاذَاذَ أَنْ يَكُوْعَكُهِمِ ٱلْكِتَابَ ٱلْمُتَدِّسُ وَجَعَلَ لَهُمْ كِلِمَتَ ٱلبِّرْ نُصْرَةَ ٱللهِ . ثُمُّ أَتُخَذَ قِيَادَةُ ٱلْكَتِيبَةِ ٱلْأُولَى وَهُلَ عَلَى يَكَافُورَ عِينِهِم فَأَيْدَهُمُ ٱلْتَدِيدُ تَشَكُوا مِنَ ٱلْأَعْدَادَ مَا يَرِيدُ عَلَى نِسْمَدةِ ٱلَّافِ وَزَّكُوا أَكْثَرَ جَيْسٍ يَكَانُورَ نَجَرُّحِينَ نَجَدُّعِي ٱلْأَعْمَا ۗ وَأَلْمُأُوا ٱلْجِيعَ إِلَى ٱلْمُزِيَدِةِ عِينَ وَعَنِهُوا أَمُوالَ ٱلَّذِينَ جَآاُوا لِشِرَآنِهِمْ بَمُ تَعَبُّوهُمْ مَسَافَةً غَيْرَ تَصْرَةِ 3118 إِلَى أَنْ حَنْرَتِ السَّاعَة فَأَسْحَكُوا وَعَلَا وَقَدْ أَذْرَكُهُمْ السُّبْتُ وَلَمْ لِكَ لَمْ يُطِيلُوا تَشَبُّهُمْ . ﴿ وَهُمُوا أَسْجُهُ ٱلْأَعْدَآء وَأَخَذُوا أَسْلَابُهُمْ ثُمُّ خَظُوا

ٱلسُّبْتَ وَهُمْ يُبَارِكُونَ ٱلرُّبُّ كَتِيرًا وَيَتَرَفُونَ لَهُ إِذْ أَنْفَ ذَهُمْ لِيُسِّدُوا ذَلِكَ ٱلْيُومَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ بِأَسْتِنْنَافِ رَحْتِهِ . ١٠ وَأَلَا أَنْعَنَى ٱلسُّبْ وَزُّعُوا عَلَى ٱلصُّعَلَة وَالأَرْامِل وَٱلْيَاكَى تَعِيبُهُمْ مِنَ ٱلْنَتَامِ وَٱفْتَسَمُوا ٱلْإِلَى بَيْتُمْ وَبَيْنَ أُولَادِهِمْ. ١٠٠ وَبَعْدُما وَنُوامِن ذَلِكَ أَفَامُواصَلاةً عَامَّةُ سَاكِينَ ٱلرَّبِ ٱلرُّحِيمَ أَنْ يَسُودَ فَيُتُوبَ عَلَى عَبيدهِ . كَنْ وَتَكُوا مَا يَهِدُ عَلَى عِفْرِينَ أَفَالَينَ جُنُوشِ يَحُوكُونَ وَبُكِيدِيسَ وَأَسْتَوْلُوا عَقَى حُمُونِ مُشَيِّدة وَأَقْتَسَمُوا كَتِيرًا مِنَ ٱلْأَسْلَابِ جَمَلُوها سِهَاما مُشَاوِيةً لَمْ وَالمَشْفَاةُ وَالْيَاتِي وَالْأَرْامِلِ وَالشُّوخِ ، عِنْ وَلَا جَمُوا أَسْفِ اللَّهِ وَتُهُوا كُلُّ مَنى ، فِي مَوْضِهِ ٱللَّا فِي بِهِ وَحَلُوا مَا بَقَ مِنَ ٱلْمُنَائِمِ إِلَى أُودَشَلِيمَ عِلَيْ وَقَكُوا رَ نيسَ جَيْس تَهُوَ كُونُ وَكَانَ وَجُلَا شَدِيدَ أَلْفَاقِ أَلْمَنَ بِالْيُودِ أَضْرَادًا كَتِيرَةً . عَلَيْ وَيَبِنَا هُمْ يَحْتَفُونَ بَالظَّفَر فِ وَطَلْهِمْ أَمْرَ فُوا كَلِسْنَانِسَ وَقَوْمًا مَتْ فِي يَفْتِ كَأَنُوا قَدْ فَرُوا إلَّه وَكَأْنُوا قَدْ أَخْرُ فُوا الْأَبْوَابُ الْفَدْسَةَ فَاللَّمُ الْجَزَّآةِ الَّذِي اسْتُوجَبُرهُ بحضْرِهِم، ولله وأمَّا تَكَانُودُ الشَّدِيدُ الْفُهُودِ الَّذِي كَانَ قَدِ ٱسْتَعْفَ مَنهُ أَلْفَ كَامِر لِلْفَتَّرَى ٱلْيُودِ عِنْ ﴿ فَلَا رَأَى الَّذِينَ كَانَ غَنْتِرَكُمْ قَدْ أَذَلُوهُ بِإِنْمَادِ ٱلَّذِي خَلَمَ مَا مَلْيُهِ مِنَ الْتِلْبُ ٱلْمَانِزَةِ وَالْمَابُ فِي كَبِد الْهِلادِ مُنْفَرِفًا كَالْإِنْ مَنْ عِلْمَ الْمُكَاكِنَةُ وَهُو مُعْيَمُ غَالَيَّةَ أَنْتُمْ لِلْأَنْتِرَاسَ خِينِتِ . \$ \$30 وَبَعْدَمَا كَانَ قَدْوَعَدَ ٱلرُّومَا يُبِينَ بِأَنْ يَعِيمُهُ ٱلْحَرَاجَ مِنْ سَنِي أُورَشَلِيمَ عَادَ يُذِيمُ أَنَّ ٱلْيُهُودَ لَهُمُ ٱللَّهُ تَصِيرٌ وَأَنَّهُمْ لِلْأَلِكَ لَا يُطْلُونَا إِذْ هُمْ مُشْبِعُونَ مَا رَسَمَ لَمْمُ مِنَ ٱلشَّرَائِمِ

## ألفَصَلُ التَّاسِعُ

كاللهُ وَآثَتُنَ فِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ أَنَّ أَنْطِيْوَكُنَ كَانَ مُنْصَرِقًا مَنْ بِلَادِ قَالِسَ بِلَيْتُرْي المناج وَكَانَ قَدْ ذَحَتَ عَلَى مَدِينَةِ أَنْهُمَا يُرْسَالُولِسُ وَشَرَعَ يَسْلُ الْمُهَاكِلُ وَلُسْفُ الْدِينَةَ فَتَارَ الْجُمُوعُ إِلَى السِّلاحِ وَمَقَمُوهُ مَالْتَهَزَمَ أَنْطِيوَكُمْ مُثَيَّا بِالْعَارِ . عِنْ وَأَل كَانَ عِندَاهْمًا لِنَهُ مَا وَقَمَ لَكَالُورَ وَأَصْحَلِ يَهُو لَاوْسَ عَنْدُ الْمُنْفَاطَ غَمْنَا وَأَوْمَمَ أَنْ يُحِلُ عَلَى ٱلْيُودِ مَا أَلْحَهُ بِهِ أَلَيْنَ مَزْمُوهُ مِنَ ٱلفَّرْ فَأَمْرَ سَائِقَ عَبْلِتِهِ بأن تَعِدُّ فِي اَلَمْيرُ بَنْيرُ أَنْفِطَامَ وَقَدْ حَلَّ بِهِ ٱلْمُضَاءَ مِنَ ٱلنَّهَا، فَإِنَّهُ كَالَ فِي تَعْيِرُو لَآتِينَ أُورَضَلِيمَ وَلَأَجُلَلُهُمُ مَذَا لِمَيْهُ بِهِ عَلَيْهُ لَكِنَ الرُّبِّ إِلَّهُ إِسْرًا نِسِلَ الْبِعِيرَ بَكُل مَنْ وَمَرَيَّهُ صَرْبَةً مُنْضِلَةً غَيْرَمَنْظُورَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْرُغُ مِنْ كَلَامِهِ ذَاكَ حَقَّى أَخَذَهُ وَآلَ فِي أَحْظَانِهِ لَا دَوَا لَهُ وَمَنْسُ أَلِيمُ فِي جَوْفِهِ . ﴿ يَهِيْكُمْ وَحَمَانَ ذَلِكَ عَيْنَ ٱلْمَدَّلِ فِي حَدِيلًا تُهُ عَدْنَ أَحْدُا كَتِيرِينَ بِالآلَامِ ٱلْتُنَوَّعَةِ ٱلْقَرِيبَةِ . لَكِنَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَسْفُ عَنْ مُنْيِهِ الرُّثِيرُ وَإِنَّا مِنْ صَدْرُهُ مُمْطِئًا مِنَ الْكِيْمِيَّةَ مَثْثُ مُلاَ الْمُنْتَوْعَلَى الْيُلودِ وَيَمُثُ عَلَى ٱلْإِسْرَامِ فِي ٱلسُّيْرِ حَتَّى إِنَّهُ مِن شِدَّةِ ٱلْجُرِي سَعْطَ مِن عَبَيْدٍ فَرْضَعَتْ بِنَكَ ٱلسَّعَلَةِ ٱلْمَا يَاذَ جَبُمُ أَعْذَا أَ جِنْبِ . عِنْهِ كَأَسْجَ بَنْدَمَا خُبِلَ لَهُ يَمُوهِ الَّذِي لَمْ يَنْفُز إلّ إِنْسَانُ أَنَّهُ يَحُكُمُ عَلَى أَمُواحِ ٱلْجَرِ وَتَجْسَلُ قِيمَ ٱلْجَالِ فِي كُفَّةِ ٱلْيَزَانِ مَسْرُومًا عَلَى ٱلأَرْضِ تَحْمُولًا فِي عِنْقَ شَهَادَةً لِلْجَبِيرِ بِقُدْرَةِ أَلَٰهِ ٱلْجَلِيَّةِ ﴿ وَهِي حَفَّى كَانَتِ الدَّبِعَانَ ۖ تَلْبُرُ مِنْ جَسَدِ ذَٰلِكَ ٱلْنَافِقِ وَخَلْهُ يَنْسَاقَطَ وَهُوَحَيُّ بِالْآلَامِ وَٱلْأَوْجَاعِ وَصَارَ لَكَيْشُ كُلُّهُ يَكُولُ اللَّهُ وَالْحَدِي اللَّهُ مِنْ إِنَّهُ بَعْدُ مَا كَانَ فَيْلَ وَلِكَ لَرْيَنَ لَهُ أَلَّهُ عِنْ كَوَاكَ السُّمَا آمَ يُكُن أَحَدُ يُطِيقُ حَلْهُ لِشِدَّةِ وَاتَّحِيمُ أَلَى لَاتُحْمَدُلُ. عِنْ إِظَارَأَى تَفْسَهُ فِي عِنْ ٱلْحَالِ مِن تَرْقِ جِنْهِ أَخَذ يَنْزِلُ مَن كَبْرِيَّاتِهِ ٱلْفُرِطَةِ وَيَنَفَّ لُ الْمَقَى إِذْ كَانَت الْأُوْجَاعُ تَزْدَادُ فِيهِ عَلَى السَّاعَاتِ بِالشِّرْبَةِ ٱلْإِلْمِيَّةِ عَلَيْهِ حَتَّى إِنَّهُ هُوَ تَفْسَ وَالْمَسْقِي ِلاَ بِطِيقَ نَتُهُ قُتُالَ حَقُّ عَلَى ٱلْإِنْمَانِ أَنْ يَخْضَعَ إِلَهِ وَأَنْ لَا يَحْلِهُ ٱلْكِبْرُ وَهُوَ قَانِ عَلَى أَنْ يَحْسَبَ نَفْسَهُ مُعَادِلًا إِلَهِ ، جِنْ إِلَى وَكَانَ ذَلِكَ الْعَاجِرُ يَصَرُّعُ إِلَى الرَّبِ لَكِنَّ الرَّفَ لَم بِكُنْ لِيَرْهَهُ مِنْ بَعْدُ وَنَذَرَ عَلَيْهِ أَنْ الْمَدِيَّةَ ٱلْمُدَّتَّةَ ٱلْإِيَّانَ يَصْمِدُهَا حَدِيمًا لِيَحْمُ آَنَارَهَا وَنَجْسَلُهَا مَدْفَنَا سَجْسَلُهَا مُرَّةً عِنْ وَأَنَّ ٱلْبُهُودَ ٱلَّذِينَ كَانَ قَدْ فَعَنى طَلْيهم بلن لا يْدَفُوا بَلْ لِلْوَا مَمَ أَخْفَالِمِمْ مَأْكَلًا لِللَّهُودِ وَأَلْوُحُوسُ سِبْسَاوِيهِمْ جِيهَا بَالْأَيْدِينَ

واللهُ وَأَنَّ الميكلِ ٱلْمُعْدَسَ ٱلَّذِي كَانَ قَدِ ٱلْتَهَبَّهُ سَيْرٌ يُّهُ بِأَكْثِرَ ٱلشَّفِ وَيَرُدُ ٱلْآتِيةَ الْمُقَدُّسَةَ أَصْلَانًا وَيُؤْدَى النَّفَقَاتِ الْفَرُوصَةَ لِلذَّبَائِحِ مِنْ دَخْلِهِ الْحَاسَ عِلَيْع بَل أَنَّهُ هُوَ نَفْسَهُ يَتَهُوْدُ وَيَطُونُ كُلُّ مَمْمُورٍ فِي ٱلْأَدْضِ لِبَادِي بِقُدْرَةِ ٱللهِ. ﴿ وَإِذْ لَمْ مَسْكُن الأَمْهُ لِأَنْ مَنْنَا اللهِ الْمَاوِلَ كَانَ قَدْ حَلَّ طَلْهِ فَعِطْ مِن نَفْسِهِ وَكُتّبِ إِلَى ٱلْيُودِ رِسَالَةً فِي مَنْنَى ٱلْتُوسُّلِ وَهٰذِه صُورَتُهَا . ﴿ يَعْلِيْكُ مِنْ أَنْطُوكُسَ ٱلْمُكِ ٱلْمَائِد إِلَى رَمَايا أَلَيْهِ وِ ٱلأَقَاصَلِ ٱلسُّلَامُ ٱلْكُنِيرُ وَٱلْمَافَيَةُ وَٱلْمَبْطَةُ . عِيدِ إِذَا كُنتُمْ فِي سَلَامَةِ وَكَانَ أَوْلَاذُكُمْ وَكُلُّ شَيء لَكُمْ عَلَىما تُعَبُّونَ فَإِنِّي أَشْكُرُ ٱللَّهَ شُكْرًا بَزِيلا . أَمَّا أَنَا مَرْجَاتُكُ مَنُوطُ بَالسَّاءُ . وَيَهِمُ وَسَدْ فَإِنِّي مَنَدْ أَعَظَّتُ لَمْ أَذَلَ أَذَكُمُ مَ بَالْوَدُةِ تَاوِيا لَكُمُ ٱلْكُرَامَةَ وَأَلْخُيرَ فَإِنِّي فِي إِيَّافِي مِنْ فَوَاحِي فَادِسَ أَسَانِنِي دَأَةَ شَدِيدُ فَرَأَبْتُ مِنَ ٱلْوَاجِدِ أَنْ أَسْرِفَ البِنَايَةِ إِلَى مَعْظَةِ ٱلْجَبِيرِ كَانِيجٍ لَيْسٌ لِأَنِي قَايَطُ مِنْ تَفْيي فَإِنَّ لِي رَجَّةَ وَيُمَّا أَنْ أَغَلُمَ مِنْ عِلْقٍ، عَنْهِ عَلَى مَنْ أِنِّي تَذَكِّرَتُ أَنَّ أَنِ حيزَ سَازً جَيْشِهِ إِلَى الْأَكَالِمِ الْمُلْيَاعَيِّنَ الْوَلِيُ لِفَيْدِهِ عِنْهُ وَأَنَا لَغَافُ أَنْ يَعَمَ أَمْرَ غَيْرُ مُنْتَظَر أُو يَدِيمَ خَبُرُ مُنْوُومٌ فَيَضْطَرَبَ مُقَلِّدُ و ٱلْأَمُورِ فِي ٱلْلِلَادِ عَنْدَ بُلُوغِهِ ٱلْيُهِمْ . كانتها وَعَدُّ تَبَيْنَ لِي أَنَّ مَنْ مَوْلَنَا مِنْ ذَوِي ٱلسُّلْطَانِ وَتُجَاوِدِي ٱلْمَلَاكَةِ بِتَرَسُّدُونَ ٱلْمُرَّصَ وَيَوَقُنُونَ عَادِثًا يَحَدُثُ فَإِذَاكَ عَبَّتُ فِلْمُكِ أَنِي أَغْلِوكُمْ أَلَتِي سَلَمْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ إِلَى كَثِيرِينَ مِنْكُمْ وَأُوْسَئِنُهُمْ بِوَعْدَ مَسِيرِي إِلَى ٱلْأَقَالِيمِ ٱلْطُإُومَدُ كُتَبَ إِلَهِ فِي هَٰذَا ٱلْمُنْيَ ، عَنْهُ عَاْ نَشُدُكُمْ وَأَدْعَبُ إِنَّكُمْ أَنْ تَذَكُوا مَا أَوْلِيَكُمْ مِنَ ٱلْتِمْمَ ٱلْعَامَةِ وَآلَكُمْ فِوَانَ يَبْقَ كُلُّ مِنْكُمْ عَلَى مَا كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْوَلَا ۚ لِي وَلِا بَنِي ٢٢٤ وَلِي الْجَنْ بأنَّهُ سَيَاتُمُ بِمَصْدِي فَيَكِلِكُمُ فِالرِّقْقِ وَٱلْمُرُوءَ . عِنْهِ ثُمَّ مَسَى هٰذَا السَّفَاكُ الدِّمَاة ٱلْجُدِفُ بَعْدَ ٱلَّامِ مُبْرِحَةٍ كَمَّا كَانَ يَفْعَلُ بَالنَّاسِ وَمَاتَ مِينَةَ شَفَّادَ عَلَى الْجُبَالِ فِي أَرْضِ غُرَيَّةِ . ١١٨٤ فَقُلُ جُنَّهُ فِيلِبُسُ دَضِيمُهُ ثُمَّ ٱ ضَرَفَ إِلَى مِصْرَ إِلَى بَعْلَمَاوُسَ فِيلُومَا تُودَ خَوا مِن أَبِن أَمْلُوكُمَ

## ألفضل العكشر

وي الما المكاني والله ين منه في إمداد الرب استردوا المكل والمدية ويهيج ومنسوا ٱلْمُلَاجِ ٱلَّتِي كَانَ ٱلْأَجَابُ قَدْ بَوْهَا فِي السَّاحَةِ وَخَرُّ لِوا ٱلْمَابِدَ ﴿ وَعَلَمْ وا ٱلْمُكُلّ وَمَنْكُوا مَذْكُا آخَرَ وَأَفْتَدُحُوا حِبَارَةً ٱلْكَبْسُوا مِنْهَا كَارًا وَفَدَّمُوا ذَبِيعَةٌ بَعَدَ فَلْرَةٍ سَنَيْن وَحَيَّاوُا ٱلْجَوْدَ وَٱلسُّرُ جَ وَخُبْزَ ٱلصَّدِيمَةِ · عِيجِجُ وَبَعْدَمَا ٱكَتُوا ذَٰ إِنَّ ٱلرَّبَ وَقَدْ مَرُوا مِسْدُورهِمْ أَنْ لَا يُصَالُوا مِشْ لِ لَكَ ٱلشُّرُورِ لَكِنْ إِذَا خَطُوا يُؤَدِّبُهُمْ هُوَ بِيفُقَ وَلَا يُسَلِّهُمْ إِلَى أَمْمِ كَافِرَةِ وَحَشِيَّةٍ . عِنْهِ وَأَتَّفَقَ أَنَّهُ فِي مِثْلَ أَلَيْمِ ٱلَّذِي فَيَعَنَّسَتِ الْذَبَّا الْمُكُلِّ فِي ذَلِكَ الْزَمِ عَنْهِ مَّ تَطْعِدُ الْمُكُلِّ وَهُوَ الْيُومُ الْمُلِيسُ وَٱلْمَشْرُونَ مِن ذَٰلِكَ ٱلنَّهْرِ ٱلَّذِي هُوَ شَهْرُ كَنَالُو . عَنْهِ فَسَيْدُوا غَانِيَهَ أَبَّام بِفَرَح كَمَا فِي عِيدِ ٱلْمَطَالُ وَهُمْ يَذَ حُرُونَ كَنِتَ خَنَوا عِيدَ ٱلْمَطَالُ فَيَلِ ذَٰ إِلَى فِي ٱلْمِيَالُ وَٱلْمَنْ وَدِينَالَ وُكُوشَ ٱلْبَدِيَّةِ . عَلَيْهِ وَإِذِلِكَ سَجُوا لِمَن يَسَّرَ تَعْلَيْرَ هَكِيكِ وَفِي أيديهمُ نُحُونٌ ذَاتُ أَوْرَاقِ وَأَفَتَانُ خُمْرُ وَسَعَتْ ﴿ وَمِهِ وَرَبَّمُوا رَسًّا عَامًّا عَلَى جَهِمِ أَسَّةٍ أَلْيُودِ أَنْ يُسْبِدُوا هَلِهِ ٱلْأَيَّمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ . عِنْ مُكْذَا كَانَتْ وَفَاهُ أَضْلُوكُمَ ٱلْمُشِّدِ بِالشَّهِدِ عِينَ إِلَى وَلَنْفَرَعِ ٱلْآنَ فِي خَبْرَ أَنِن ذَاكَ ٱلْمُسَافِق وَلَذُكُمْ مَا كَانَ مِنْ رَدَاكِما ٱلْحُرُوبِ بِالْإِيجَانِ عِلَيْدٌ إِنَّهُ لَمَا ٱسْتَوْلَى هَٰذَا عَلَى ٱلْكُتِ مَرَّضَ تَدْبِيرَ ٱلْأَمُورِ إِلَّ لِيسِيكُ فَانِدِ الْمُؤَادِ فِي مِمَّاعِ سُودِيَّةً وَفِينِيَّةً . عَنْهُ وَذَٰ لِكَ أَنَّ بَعْلَمَاوُسَ ٱلْمَسَى بُحُرُّونَ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُصِفَ ٱلْيَهُودَ يَمَا كَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلظَّلِمِ وَٱجْتَهَدَ فِي مُعَكَلَتِهمْ بِٱلسَّلْم \$22 خَلِيْكَ سَعَى بِهِ أَصْحَابُهُ إِلَى أَوْبَاطُودَ وَكَثُرَ كَلَامُ ٱلنَّسَ خِهِ بِأَنْهُ خَانُ كِلْ أَثُم تَخَلُّ عَنْ قُيْرُمَ ٱلَّتِي كَانَ فِيلُومَا طُودُ قَدِ ٱسْتَمْسَـكَهُ عَلَيْهَا وَأَنْحَازَ إِلَى أَ طَلِوكُ وَٱلشَّهِرِ. وَإِذْ فَعَبَتْ عَنْ كُولَمَة ٱللَّالِمَانِ بَقَرَعِهُ ٱلْكَمَدُ فَتَكَلَّ نَفْسَهُ بِسُمْ. عَلِيْ فَوْلَ خُرُجِيكُنُ فِيَادَةَ الْلِلَادِ وَشَرَعَ نُحَيِّنِهِ مِنَ الْأَجَانِدِ وَكَاصَبَ الْيُهُودَ كَرَبُ مُتَوَاحِلةً .

عَيْنِي وَكَذَٰلِكَ ٱلْأَدُومِيُّونَ ٱلَّذِينَ كَانَتْ لَمْمْ خُسُونُ مُلَائِمَةٌ كَانُوا يُرْجُونَ ٱلْيَلُودَ وَيَعْبُونَ ٱلْمَاءِ مِنْ مِن أُودَ شَلِيمَ وَيَعْمُرُونَ الْمُربِ . ١١١ فَالْبَهْلَ ٱلَّذِينَ مَمَ ٱلْسَكَايِ وَتَضَرُّعُوا إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ نَسِيرًا ثُمُّ تَجَمُوا عَلَ حَمُونِ الْأَدُومِينَ ﴿ إِلَّهِ وَالْعَظُوا عَلَيْهَا بِشِيدَةٍ وَأَمَثَّكُوا مُوَاضِعَ مِنْهَا وَصَدَمُوا جِبَعَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَلَى ٱلسُّودِ وَكُلُّ ا مَن أَتْحَمَهُمْ كَنُوهُ فَأَهْلَكُوا مِنْهُمْ عِشْرِينَ أَفَا يَرْبَيْنِ وَمَرْ تِسْمَةُ آلاني مِنْهُم إلى يُزجَيْنِ مَعِينَيْنَ جِدًا نَعَزَيْنِ بِكُلِّ أَسَالِ الدِّفَاعِ . ﴿ لَكُنَّ إِلَيْ مُعَلِّنَ وَلُوسُفَ وَرَكَمَا وَعَدَدًا بِنِ أَصَّمَا بِهِ كَلْيَا لِعُكَمَرَتِهِمَا وَأَنْصَرَفَ إِلَى مَواضِعَ أَخْرَى كَانَت الشا الحِشَاة إِذْ يَخْتِيْنِ عَبْدَ أَنَّ الْذِينَ حَسَانُواحَ بَمَانَ اسْتُواهُمْ مِنْ اللَّالِ فَانْتَقَامِنُ بَعْنِ الَّذِينَ فِي الْمُرْجَيْزِ وَخُلُوا سَبِيلُمْ بَعْدَ أَنْ أَخَذُوا مِنْهُمْ سَبِينَ أَلْفَ هِرْهَمِ . والمن المنظر المكاي ع ومَ مَع روا النف وسكاما مَعُوا من يم إخوتهم بِالْمَالَ إِذْ أَطْلَقُوا أَعْدَا أَهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ثُمُّ قَتَلَ أُولَٰكَ ٱلْحَوْنَةَ وَمِنْ قَوْدِهِ ٱسْتُولَى عَلَى ٱلْمُرْجَيْنِ عِنْ وَقُرِنَتْ أَسْفِتْ يَكُلْ فَوْزِ عَلَى يَدِهِ فَأَهْلَكَ فِي ٱلْمُرْجَيْنَ مَا يَرِيدُ عَلَ عَفْرِينَ أَلْهَا . ١٤٤٤ مُمُّ إِنْ يُمُومَاوُسَ أَلَّذِي كَانَ الْيَهُودُ قَدْ تَقَرُوهُ مِنْ قَبْلُ حَشَدَ جَيْشًا عَظِيًا مِنَ ٱلنُوَا وَجْمَ مِن فُرْسَانِ آسِيَةَ عَدَدًا غَيْرَ ظَلِل وَزُلَ عَلَى ٱلْيُودِيَّةِ زُولَ مُسْتَلَعَ مُرًا. ويه في مُندَما اعْتَرَبَ وَجَه أَصَالُ الْمُكَانِي إِلَى الْإِنْهَالِ إِلَى الْمِ وَقَدْ حَنُوا الثَّرَابَ عَلَى رُوْوسِهمْ وَمَرَّمُوا أَحَلَّهُمْ بِاللَّهُومِ عَلَيْكُ وَمَرُّوا عِدْدَدِهِل ٱلْمُذَبَرِ وَٱنْبَهُوا إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ رَاحِالُمْ وَمُعَادِيًّا لِأَعْدَآنِهِمْ وَمُضَابِقًا لِمُضَا يَعْبِهِمْ كَمَا وَرَدَّ فِي ٱلشَّرِيعَةِ . وَهُمْ وَلَّا فَرَغُوا مِنَ ٱلدُّعَاءَ أَخَذُوا ٱلبِّلاحَ وَتَعَدَّمُوا حَقَّ صَادُوا عَن ٱلمديكة عَمَافَةِ بَبِينَةِ وَلَمَّا فَازَيُوا ٱلْمَلُوُّ وَقَمُوا . ﴿ فَإِنْ وَعَلْدَ طَالُوعِ ٱلنَّمْسَ تَلاحَمَ ٱلْحَرِيقَانِ وَهُوْلَا ۚ مَنْوَكِلُونَ عَلَى ٱلرَّبِ كَفِيلًا بِٱلْهُوْ وِ وَالنَّصْرِ مَعَ بَسَالَتِهِمْ وَأُولِكَ مُغَيِّلُونَ ٱلْبَكِّلَ فَايْمَهُمْ فِي الْخُرُوبِ، عِينِهِ فَلَهُ اشْتَدُ الْيَكَالُ زَآلَتَى الْأَعْدَاد مِنَ السَّاهَ خَت دبال دَائِي أَلْنَظْ عَلَى خَيْلِ لَمَا جَمُ مِنْ ذَعَبِ عَجَسَلَ أَثَانِ مِنْهُمْ يَقُدُمَانِ ٱلْيَهُودَ عَيْبَا كُومًا فَدِ أَكْتُنْفَا الْدَكَأِي تَخْرَانِهِ إِلْسَلِمَتِهَا وَيَفِيكَانِهِ الْجِرَاحَ وَهُمْ يَرْمُونَ بِالسِّهُم والسَّولِين حَتَّى عَيِتَ أَبْسَادُهُمُ وَجَنُلُوا تَغْبِلُونَ وَيَصَرَّكُونَ ﴿ ١٤٠٤ عَلَلَ عِضْرَكُونَ أَفَا وَخَمْلُ مِنَةٍ وَمِنَ الْمُرْسَانِ سِتَّ بِسَدَ عِنْهِ ﴿ وَآمَرُمَ يَلُوكُولُ إِلَى اَلِمُسَى الْلَسَى عِبْدَرُ وَهُوَ حِسنُ مَنِعٌ وَكَانَ تَحْتَ إِمْرَةِ كِيرَاوْسَ . 31% فَأَسْتَبْشَرَ أَصْحَابُ ٱلْحَصَّابِيُّ وَمَاصَرُوا ٱلْمَثِلُ أَرْبَعَةَ أَيُّامٍ . ١١٨٤ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ فِي دَاخِلِهِ لِطَّهُمْ بَعَاعَةِ ٱلْمَكَّانِ غَادَوْا فِي ٱلْخَيْدِينِ وَأَغَيِثُوا فِي ٱلْكَلَامِ عِنْ ﴿ فَلَمَّا كَانَ صَبَّاحُ ٱلْيُوْمُ ٱلْحَلِس جَبَمَ عِنْرُونَ فَتَى مِنْ أَصْحَابِ الْمُتَعَانِي عَلَى السُّورِ وَهُمْ مُتَعِّدُونَ غَيْنَا مِنَ ٱلْتَبَدِّيفِ وَطَهَفُوا يَذَكُونَ بِبَسَالَةِ وَتَنَدُّ حَكُلٌّ مَنْ عَرَضَ أَمَالُهُم . علا وَعَطَفَ آخَرُونَ فَتَسَلَّقُوا إِلَى أَلَّذِينَ فِي ٱلمَّاحِل وَأَصْرَمُوا ٱلْبِرَجِين وَأَمْرَ فُوا أُولَكُ ٱلْجَدَفِنَ أَحْلَهُ فِي البَرَانِ الْمُتَعَدَةِ ، عِنْ وَكُلَّرَ آخُرُونَ الْأَوْلَ وَأَدْخَلُوا بَعَيَّهُ الْمَيْسَ فَاسْتَقَوَدُواعَلَ ٱلْدِينَةِ وَكَانَ يَهُوْ ٱوْسُ مُسْتَعْيَا فِي جُبِ فَذَيْكُوهُ هُوَ وَكَيْرَاوْسَ أَخَاهُ وَٱلْمُوفَانِيسَ. كلله وَبَهُ ذَلِكَ بَارَحَتُوا الرَّبِّ بِٱلنَّسِيدِ وَالإَعْرَافِ عَلَى إِحْسَانِهِ ٱلْسَطِيمِ إِلَ النرانيل وكأبيبيه فمغ بالنضر

## أَلْمُصِلُ لَلْكَادِيْ عَثَرَ

وَكِلْ الْلِبُ وَفِي قَرَامِهِ وَالْفَلْدِ كَذَبِهِ الْأَكُودِ عَلَيْهِ بَمْ عَمْوَ كَانِنَ آلَا وَالْمُرْسَانَ وَكِلْ الْلِبُ وَفِي قَرَامِهِ وَالْفَلْدِ كَذَبِهِ الْأَكُودِ عَلَيْهِ بَمْ عَمْوَ كَانِنَ آلَا وَالْمُرْسَانَ كُلُّمُ وَنَحَتُ عَلَى الْيُهُودِ وَاجِعا أَنْهُ يَجَلُوا اللّهِ يَقَ مَسْكِنا فِلْهُ وَالْمِنَ الْمُعْلَمَ فَيَعِيرَ وَجَسَلُ الْمُكُلِّ مَوْسَا الْكُلْسِ كَمَالِهِ مَا لِدِ الْأَمْمِ وَيُوْمِنُ الْكَانُونَ الْأَسْطَمَ فِيهِ مِنْفَقَ ال فَلْنَا لَهُ اللّهِ الْمُرْسَانِ وَفِلْتِهِ النَّالِينَ. عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ مُونِهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ النَّالِينَ. عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ٱلْمَصَابِي أَنَّهُ نُعَامِرُ ٱلْمُسُونَ ٱبْنَهُوا إِلَى ٱلرَّبِ مَعَ ٱلْجُنُوعِ إِلْقِيبِ وَالدُّنُوعِ أَنْ يُرْسِلَ مَلاَئَهُ ٱلصَّالِحَ لِللاصِ إِسْرَا نِيلَ ﴿ يَهِمْ اللَّهِ أَخَذَ ٱلْمَكَّانِي سُلاَحَهُ أَوْلا وَمَرْضَ ٱلْآخَرِينَ عَلَى ٱلِأَفْتِكَامِ مَسَهُ لِنَجْدَةِ إِخْوَتِهِمْ عِيضٌ كَأَنْدَفُوا مُغْفِسِينَ بِقُل وَاحدٍ . وَفَيَا هُمْ مَدُ عِنْدُ أُورَشَلِيمَ تُرَأَتُنَى فَارِسُ عَلَيْهِ لِبَاسُ أَيْضَ يَتَكَوَّهُمْ وَهُوَ تَخْطُرُ بِالرَّرِ مِن ذَهَبِ عِنْهِ لَمَ مُعَلِينُوا إِلْجَيْمِ لِبَارِكُونَ أَفَهُ ٱلرَّحِمَ وَتَنْجَنُوا فِي فُلُومِم حَقَّ كَأَوْا مُسْتَعَدَّيْنَ أَنْ مَبِطِئُوا بِأَصْرَى ٱلْوُحُوشِ فَعَلَا عَنِ ٱلْكَاسِ وَيَخَتَرُفُوا ٱلْأَسْوَاذُ الْمُدِيدِيَّةِ . عَنْهِ وَأَخَذُوا يَتَقَدُّمُونَ بِأَنظام وَقَدْ آتَتُهُمُ ٱلنَّهَا أَصْرَةً وَالرَّبُّ رَحْةً عِنْهِ وَهَا مِنْ ٱلْأَعْدَاء عَلَهُ ٱلْأُسُودِ وَصَرَّعُوا مِنْهُمْ أَخَدُ عَصْرَ أَلْهَا وَمِنَ ٱلْمُرسَانِ أَفَا وَسَدُّ مِنْ يَا يَعِيدُ وَأَلْمُأُوا سَائِرُهُمْ إِلَى أَفِرَاد وَكَانَ أَكْثَرُ الَّذِينَ تَجُوا بأنسهم يَمِ بَى عُرَاةً وَانْهَزَمَ لِيسَيَّالُ أَفَتِعَ هَزِيَةٍ ﴿ كَانَ لِلْأَجُلُ صَاحِبَ دَهَآهُ أَخَذَ لْفَكُرُ فَهَا أَصَابَهُ مِنْ ٱلْخُسْرَانِ وَفَطَنَ أَنْ ٱلْمِرَا تِينَ فَوْمُ لَا يُفْهَرُونَ لِأَنَّ أَفَهُ ٱلْصَدِيرَ مُنَاصُرُ أَلَمْ فَرَاسَلُهُمْ عِنْهِ وَوَعَدَ بِأَنَّهُ إِسَلِّمْ بَكُلِّ مَا هُوَحَقُّ وَيَسْتَمِيكُ ٱلْكِ إِلَى مُوَالَانِهِمْ . عِنْهِ فَرَضِيَ الْمُكَانِيُ بِكُلِ مَا سَأَلَ لِلسِياسُ البِنَا ۚ لِلَا هُوَ أَنْهَمُ وَكُلُ مَا طَلَ ٱلْمُكَانِي مِنْ لِسَلِّسَ بِالْكِنَابَةِ أَنْ يَعْضَى فَيَهُودِ مَضَاهُ ٱلْمِكْ. ﴿ وَهَذَا نَصُّ الرَّسَا مَل الَّتِي كَتَ بِهَا لِيسِياسُ إِلَى اليَّهُودِ ، مِنْ لِيسِياسَ إِلَى شَعْدِ اليُّهُودِ سَلامُ وَاللَّهِ مَنْ مُلَّمُ إِلَيْا فُومَنَّا وَأَبْعَالُومُ الْوَجَّانِ مِن مَلِكُمُ كِتَابَ جَوَا بِكُمْ وَسَأَلَا قَعَنَا ۚ خَوَاهُ . جِيْنِجٍ فَشَرَحَتْ فِسَلِكِ مَا يَتَنِي إِنْهَاوُهُ إِلَيْهِ فَأَمْضَى مِنْهُ مَا تَحْسَلُهُ ٱلْحَالُ عِنْهُ وَإِنْ يَفِينُمْ عَلَى ٱلْإِخْلَاسِ فِهَا يَتْنَامِنَ ٱلْأُمُودِ فَإِنِّي أَوْتُحُى أَنْ أَكُونَ كُكُمْ فَهَا يَأْتِي سَبًّا إِنْهُرٍ. ١٤٠٠ وَأَمَا تَفْسِيلُ ٱلْأُمُودِ فَقَدْ أَوْصَيْنَاهُمَا مَعَ مَنْ تَحْنُ مُرْسِلُونَ مِنْ مِبَيكًا أَنْ يُفَاوِسُوكُمْ فِيهِ \$200 وَالسُّلَامُ • فِي السَّةِ ٱلِمَاةِ وَالثَّامِيَّةِ وَالْأَرْبِينَ فِي ٱلرَّابِع وَٱلْمِصْرِينَ مِن شَهْرٍ دِيُوسَ حَصُورِ نِتَى . عِنْهِ وَهٰذِه صُورَة رِسَالَةِ ٱلْمَكِ مِنَ ٱلْمَكِ أَصْلِوكُمْ إِلَى أَخِينَا لِيسِيَاسَ سَلامٌ . ﴿ وَإِنْ إِنَّا مُنْذُ ٱنْتُقُلُ وَالدُّمَّا إِلَى ٱلْآلِيَةِ لَمْ يَزَلَ مَنَاأَنْ يَكُونَ أَهُلُ تَمُلُكَتِنَا بِنَيْرِ كِلِبَال مُنْطِينَ إِلَى شُؤُونِهِمْ. ١٢٠ وَإِذْ قَدْ لَلْتَ أَنَّ ٱلْيَهُودَ غَيْرُ وَاصْيِنَ عِا أَرَهُمْ وَالدُّنَّا مِنَ ٱلْتُحَوِّلِ إِلَى سُنَنَ ٱلْيُونَارِ لَكِنَّهُم مُتَسَكُونَ عَنْهَهِمْ وَإِذَاكَ يَسْأَلُونَ أَنْ تُبَاحَ لَمْمُ سُنَهُمْ عِيْلِي وَتَحْنُ زُيدُ لِمُسذَا الشَّبِ أَنْ مِّكُونَ كُنْتِيرِهِ خَالِيا عَنِ ٱلْبَلِبَالِ فَإِنَّا تَحْكُمُ إِنَّ ثُرَدَّ لَهُمُ ٱلْمَيْكَ لَ وَأَنْ يُسَاسُوا يُعْتَمَى عَادَاتِ آبَايِمٍ ، عِلَيْهِ فَإِذَا أَرْسَلَتَ إِلَيْهِمْ وَعَادَدُتُهُمْ لِيَطْمَنُوا إِذَا عَلَمُوا رَأْ يَسَافِيهِمْ وَيُشْهُوا عَلَى مَصَالِلِهِمْ بِادْتِيَامِ فَيِما تَنْسَلْ . عَنْهُ وَهُذِه رِسَالَةُ ٱلْلِكِ إِلَى الْأُمَّةِ . مِنَ ٱلْمِكِ أَنْطُوكُمَ إِلَى مَشْجَةَ ٱلْبُهُودِ وَسَائِرِ ٱلْبُهُودِ سَلامٌ . ﴿ يَهُمُ إِلَّا إِنْ كُنتُمْ فِ خَيْر فَهْنَا مَا نُحُبُّ وَنَحْنُ أَيْمَا فِي عَافِيَةٍ . ﴿ يَهِمْ فَدَأَطْلَمْنَا مَنَالَاوُسُ أَنْحُتُمْ فَوَذُونَ أَنَّ تَنْزِلُوا تَتْعِيُّوا مَ مَوْمِكُم ، عَنْ إِلَى مَالَّذِينَ يَرْعَلُونَ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلتَّلَاثِينَ مِن مَهرك أَتَكُن مُكُونُونَ فِي أَمَانَ . ١٠٠٤ وَقَدْ أَبَحَنَا فَيَهُودِ أَطْبِيتُهُمْ وَشَرَا نِهُمْ كَمَا كَانُوا عَلَيهِ مِنْ قَبْلُ وَكُلُّ مَن هَفَا مِنْهُمْ فِيهَا سَلَفَ فَلا إِخَاتَ عَلَيْهِ . ﴿ إِنَّ إِلَّهُ وَأَنَّا لُمُ سِلٌّ إِلَيْكُمْ مَنكَ وَسُ لِيُمَافِكُمْ عِيمِي وَالسَّلامْ . فِي السُّنَةِ اللَّهِ وَالتَّامِنةِ وَالأَدْبَيِينَ فِي الْخَالِسَ عَمْرَ مِن مَهُرْ كَمَنْكُكُنَّ . عِنْ وَأَدْسَلَ ٱلرُّومَا نَيُونَ إِلَيْهِمْ دِسَالَةَ هَذِهُ صُورَتُهَا . مِنْ كُونْتُسَ مَنُوْسَ وَتَعِلْسَ مَنْكُوسَ دَسُولِي ٱلرُّومَانِينَ إِلَى شَعْبِ ٱلْبُودِ سَلَامُ . عَنَيْهِ مَا دَخْصَ لَكُمْ فِيهِ لِيسِيْسُ نَسِيبُ ٱلْمِلِي تَحْنُ مُوَافِئَانِ مَلْيِهِ عَلَيْهِمْ وَمَا ٱسْتَحْسَنَ أَنْ يُمْتَعَ إِلَى ٱلْمُلِكِ تَشَاوَرُوا فِيهِ وَبَادِرُوا بِإِرْسَالَ وَاحِدٍ لِتَشْغِي مَا يُواضِّكُمْ فَإِنَّا مُتَوَجِّمَـانِ إِلَى إَنْطَاكَةَ جِنِهِ فَجُلُوا فِي إِرْسَالَ مَنْ تُرْسِلُونَ لِكُونَ عَلَى جِيرَةِ مِمَّا تَبْتَنُونَ عِنْ وَأَلْسُلُامُ . فِي النَّنَهِ ٱلِنَّةِ وَٱلتَّكِينَةِ وَٱلْأَرْسِينَ فِي أَخْلُوسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرٍ كنحكن

أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

ويَهُدُ إِزَامِ هُذِهِ الْوَائِينِ ٱلْصَرَفَ لِيسَاسُ إِلَى ٱلْمُكِ وَأَقَبَلَ ٱلْيُودُ عَلَى مَرْثِ

أَرَاضِهِمْ. ﴿ يَهِمُ إِلَّاأَنَّ ٱلْقُوَادَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْسِلَادِ وَهُمْ يَهُوْكَاوُسُ وَٱلْجُونِيُوسُ بْنُ جَائُوسَ وَإِرُونِيْسُ وَدِيْغُونُ وَكَذَلِكَ نَكَانُورُ حَاكِمُ فَتْرُسَ لَمْ يَدَعُوا لَمْمُ رَاحَةً وَلَا سَكِنَتَ . وَمِنْ وَأَقَ أَهُلُ إِنَّا أَغْمَالًا فَعْلِما وَذَٰ إِنَّ أَنَّهُمْ دَعُوا الْيُهُودَ الْسَاكِينَ لَهُمْ أَنْ يَرْكُبُوا هُمْ وَنَـٰ آوْهُمْ وَأُولَادُهُمْ قَوَادِبَ كَانُوا أَعَدُّوهَا لَهُمْ كَأَنَّ لَا طَاوَةَ بَيْتُهُمْ . جِيجٍ وَإِذْ كَانَ ذَٰلِكَ بِإِجَاعِ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ كُلِّهِمْ رَضِيَ بِهِ ٱلْيَهُودُ وَهُمْ وَاثِقُونَ مِنْهُمْ بِالْإِخْلَاصِ وَغَيْرُ مُتَّهِمِينَ لَمْمُ بِسُوهِ فَلَمَّا أَمْشُوا فِي ٱلْجَرِ أَغْرَقُوهُمْ وَكَانَ عَدَدُهُمْ يَبْلَمُ أَلِمُنَيْنِ . ﴿ يَهِيْ عَلَمَا لَهُمْ يَهُوذُا مَا وَقَمْ عَلَى بَنِي أَمْتِ مِنَ ٱلْفَدْدِ ٱلْوَحْشِيُّ قَادَىٰ فِيمَنْ مَنهُ مِنَ الرَّجَالِ وَدَعَا آفَهُ ٱلدُّيَّانَ ٱلْمَادِلَ عَيْرِي وَسَادَ عَلَى ٱلَّذِينَ أَهْلَسُكُوا إخْوَتُهُ وَأَسْرَمَ النَّادَ فِي ٱلْمُرْفَإِ لَلْا وَأَحْرَقَ ٱلْقُوَادِبَ وَقَتَلَ ٱلَّذِينَ فَرُّوا إِلَى خُنَاكَ · عِيجٍ وَلَمُّ حَمَانَتِ ٱللَّذِينَهُ مُنْلُقَةً ٱلْمَرَفَ فِي نِيَّةِ ٱلرُّجُومِ وَتَحْو دَوْلَةِ ٱلْكِافِينَ مِنْ أَصْلِمَا. عِيْدٍ لَكِنْ لَمَّا عَلِمَ أَنْ أَهُلَ يَتِياً كَاوُونَ أَنْ يَعِنْهُوا بِمُا كِنِيمِ مِنَ ٱلْيُهُودِ مِضْلَ فَالكَ عِيْنِهِ زَلَ عَلَى أَهٰلِ عِنْهَا لَلِلْا وَأَمْرَقَ ٱلْمُ فَأَمَمَ ٱلْأَسْطُولِ حَقَّ رُوْيَ صَوْ التارين أورَشَلِيمَ عَلَى اللَّهِ مِنْيَنَ وَأَدْبَعِينَ غَلْوَةً . عَنْهُ شَادُوا مِنْ هُنَاكَ يَسْمَ غَلُوكتِ زَاحْنِينَ عَلَى يَهُونَاوْسَ فَتَصَدَّى لَمْمُ قَوْمٌ مِنَ الْمَرْبِ بِبِالْمُونَ خَسَةَ ٱلْافِ وَمَعْمُ خَسُ مِنَّةَ فَارس . عِنْهُ فَا قُتَنُاوا قَالًا شَدِيدًا وَكَانَ ٱلْفُوذُ لِأَصْحَابِ يَبُوذَا يُصرَّقِ اللهِ فَأَنْكُمْرَ عَرَبُ ٱلْبَادِيَّةِ وَسَأَلُوا يَهُوذَا أَنْ يُعَاقِدَهُمْ عَلَى أَنْ يُؤَذُّوا إِلَيْهِمْ مَوَاشِي وَيُعِدُّوهُمْ بَتَافِمَ أَخْرَى . عَيْنِهِ وَلَمْ يَشَكُّ بَيْوِذَا أَنَّهُ يَحْسُلُ مِنْهُمْ عَلَى جَدُّوى طَالِقَوْ فَرَضِيُّ بُصَالَتِهم فَمَاقَدَهُم فَانْصَرَفُوا إِلَى أَخْيَتِهم . ﴿ إِنَّهُ ثُمُّ أَفَادَ عَلَى مَدِيدٌ حَسِيدٌ مُمَّتَّةٍ بِلَلْمُودِ وَالْأَسُوادِ بَسَكُمُهَا كَيِفُ مِنَ الْأَمْرِ انْهَا كَنْدِسُ. عَلَيْدٌ وَإِذْ كَانَ الْذِينَ فيها وَاثْفِينَ بَسَاعَةِ ٱلْأَسُوادِ وَوَفْرَةِ ٱلْمِرَةِ أَخَذُوا ٱلْأَمْرَ بِٱلْتَهَاوُنِ وَطَيْقُوا يَشْتِمُونَ أَصْعَلَ يَهُوذَا وَيُجِدَفُونَ وَيُعِلُّونَ عَالَايَعِلُّ . عَيْنِ فَدَعَا أَصْعَلَ يَهُوذَا رَبُّ ٱلْعَالَينَ ٱلْعَلِيمَ الَّذِي أَسْفَطَ أَدِيمَا عَلَى عَبْدَ يَشُوعَ بِغَيْرِ كِبَاشٍ وَلَا تَجَانِينَ ثُمُّ وَثُبُوا عَلَى ٱلسُّودِ كَالْأَلُودِ ١٤٠٥ وَنَقُوا الْدِينَةِ عَشِيلَةِ اللهِ وَتَصَالُوا مِنَ الْخُلْقِ مَا لَا يُحْمَى حَتَّى إِنَّ الْجُيْرَةُ الَّتِي هُنَاكَ وَعَرْضُهَا غَلْوَكَانِ أَمْتَ لَأْتُ وَطَلْفَتْ بِالدِّمَادَ . عَيْدَ مُمَّ سَارُوا مِنْ هُنَاكَ مَسِيرَةً سَبْمِ مِنْهُ وَخَسِينَ عَلْوَةً حَقَّ انْتَهُوا إِلَى ٱلْكُرَكُ إِلَى ٱلْيُلُودِ ٱلَّذِينَ يُرْفُونَ بِالطُّويِينَ عِنْهِمْ فَلَمْ يَنْقُرُوا بِنِيُوكَاوْسَ فِي تَكَ ٱلْمَوَاسِمِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ أَ نُصَرَفَ عَنْهَا دُونَ أَنْ يَمِنْعَ شَيْنًا لَكِنَّهُ وَلَا فِي بَعْضِ الْمُواسِمِ عَرْسَا سَيِمًا . ١٩٢٤ عَرْبَ دُوسِيتًاوُسُ وَسُوسِيا نَبِرُ مِنْ فُوَادِ ٱلْمُنْكَانِي وَأَهْلَكَا مِنَ ٱلْجُنْدِ أَلْذِي زَمَتَهُ يَبُونَاوُسُ فِي المِنْسَنِ مَا يُنِفُ عَلَى مَشَرَةِ آلَافٍ . يَنْهُمُ وَمُنَّمَ الْمُحُانِي تَجِيفُهُ فِرَةً وَأَقَالُهَا عَلَى الْجِرَق وَهُلَ عَلَى يَهُو كَاوْسَ وَكَانَ مَمَهُ مِنْهُ وَعِشْرُونَ أَلْفَ رَاجِل وَأَلْفَاذٍ وَخَسْ مِنْةٍ ظُارس -عليه فَلَمَّا بَلْمَ يَهُو كَاوْسَ مَقْدَمُ يَهُوذَا وَجُهَ ٱلنِّسَاءُ وَٱلْأُولَادَ وَسَائِرَ ٱلْكُل إِلَى مَّكُنَّ لِنَّمَّى مُرْتَبَمَ وَكَانَ مَوْسَنَا سَبِهَا مَشْبُ فَضْ فَوَالْإِنَدَامُ عَلَيْ لِأَنَّهُ عَلَمَّا بَأَشَا عِن عَنِيْجُ وَلَا بَعْنَ أَوْلُ فِرْعَةٍ مِنْ جَيْسٍ يَبْوَدَا وَاعْلَ الْأَعْدَاةَ الْأَمْبُ وَالرِعْدَةُ إِذْ كُرَّةً هَى لْمُمْ مَنْ يَدَى كُلُ شَيْء فَسِادرُوا ٱلْمَرُّ مِنْ كُلِّ وَجِهِ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يُؤْذِي بَعْنا وَأَصَٰلَ بَعْمُهُمْ بَعْنا بَعَد السُّيوفِ . عِنهِ وَشَدَّ يَهُوذَا فِي آثَادِهُمْ يُعْنُ فِي أُولَكَ ٱلْحَفَرَةِ مَتَّى أَمْكَ مِنْهُ لَلا إِن أَلْتَ رَجُلِ . ١١٨٤ وَوَقَمَ يَوْزَاوُسُ فِي أَيْدِي أَصْحَابِ دُوسِينَاوُسَ وَسُوسِياتِيرَ صَلَيْقَ يَصَرَّعُ إِلَيْمَ بِكُلِّ وَسَلِقَ أَنْ يُطِينُوهُ حَيَّا يُجْتَ أَنَّ عَنْدَهُ كُثِيرِينَ مِنْ آلَّاهِمْ وَإِخْوَتِهِمْ إِذَا هَكَ كُغَذَلُونَ عِينَا وَأَحْتَدَ لَمُمُ ٱلْهُدَ بِنَا أَانِ كَتَبَرُةِ أَنَّهُ يُطِلِعُمُ سَالِينَ عَلَوا سَبِسَهُ لِأَجْلِ خَلَاسٍ إِخْرَتِهِمْ \$ \$ \$ \$ أَغَارَ يَهُوذَا عَلَى قُرْنَمُ وَهُمِٰكُلُ أَرْجَدِسَ وَقَتَلَ خَسَةً وَعَشَرِينَ أَلْتَ نَفْسٍ ﴿ ١٤٤ وَبَعْدُ انْكَاد أُولْكَ وَمَلَّكُتِهمْ زَحَن يَهُوذَا عَلَى عَفْرُونَ إِحْدَى ٱلْدُن الْحَيِينَةِ وَكَانَ يَسكُمُ لِيسَيْلَ وَأَمَّهُ شَتَّى وَكَاٰنَ عَلَى أَسْوَادِهَا شَبَانُ مِنْ ذَوِي ٱلْبَلْسِ يُقَايِلُونَ بِشِنَةٍ وَمَهَمْ كَثِيرٌ مِنَ الْجَانِينِ وَالسَّهَامِ . ﴿ فَهُمَّا أَصْحَابُ يَبُوذَا ٱلَّذِيدَ ٱلَّذِي يَعْطِمُ بَلْسُ ٱلْمَدُوْ بِسُدَّةِ فَأَخَذُوا ٱلْمُدِينَةَ وَصَرَعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ فِي دَاخِلِهَا خَسَةٌ وَعِشْرِينَ أَلْهَا.

عَنْهُ ثُمُّ أَرْتَحَلُوا مِنْ هُنَاكَ وَتَجَمُوا عَلَى مدِينَةِ بَيْتَ شَانَ وَهِي عَلَى سِتِّ مِسْةِ عَلْوَةٍ مِنْ أُودَشَلِيمَ. عَنْهُ إِلَّا أَنَّ ٱلْيَهُودَ ٱلْقِيمِينَ هُنَـاكَ تَهْدُوا بِأَنَّ أَهُلَ بَيْتَ شَانَ مُصَافُونَ لَمْمُ وَأَنَّهُمْ عَامَالُوهُمْ بَالْإِحْسَانِ فِي أَرْمِنَةِ الشِّيقِ ﴿ إِنَّا لَا خَسَكُرُوهُمْ عَلَى صَنِيعِمْ وَأَوْصَوْهُمْ أَنْ لَا تَذَالُوا مَنهُمْ عَلَى ٱلْصَافَاةِ ثُمَّ جَأَاوا أُورَشَلِيمَ لِمُرْبِ عَيد الأَسَايِمِ ، عِلَيْهِ وَبَعْدَ الْمِيدِ الْمُرْوفِ بِمِيدِ الْحُنسِينَ أَغَارُوا عَلَى مُرْجِياسَ قائدٍ أَرْضَ أَذُومَ عِنْ } فَهُرْزَ إِلَيْهِمْ فِي تَلاَئَةِ ٱلْآفِ رَاجِل وَأَدْتِم مِنْةِ فَادِسَ عَلَيْكَ وَأَكْتَلَ ٱلْمُرْبِقَانِ فَسَقَطَ مِنَ ٱلْيُهُودِ نَفَرُ قَلِسِلُ . عَنْهِ وَكَانَ فِيهِمْ فَادِسٌ ذُو أَلْسٍ يُقَالُ لَهُ دُوسَيْتَاوُسُ مِن رَجَالُ بِكِينُورَ فَأَدْرَكَ مُرْجِياسَ وَفَبَضَ عَلَى وَاجْتَذَبَهُ بِفُومٌ ثَم يدُ أَنْ بِأَسرَ ذَلِكَ ٱلْنَافِقَ حَيًّا . فَمَناعَلَيْهِ فارسٌ مِنَ ٱلتَّرَاكِيْنِ وَقَطَمَ حَيَيْهُ وَفَرْ مُرجِّلُسُ إِلَّى مَرِيثَةَ . ﴿ وَيَهُونَى الْتَنَالُ عَلَى أَصْعَلِ أَسْدَدِينَ حَتَّى كُلُوا فَدَعَا بَهُوذَا الرَّبُّ لِلْأَخَذَ بَصْرَتِهِمْ وَلِمَّا بِلَ فِي مُقَدَّمَتِهِمْ عِنْهِمْ وَجَمَلَ يَهْضُ بِالْأَتَاشِيدِ بِلِسَانِ آلِيَّةِ مُ صَرَحَ وَحَلَ عَلَى أَصْحَابِ بُرْجِيكُنَ بَنْتَةً وَكَسَرَهُمْ • ﴿ يَهِمُ أَنْ حَمْ يَهُوذَا جَيشَتُهُ وَسَادَ بِهِ إِلَى مَدِينَةِ عَدُلُامَ. وَلَمَا كَانَ ٱلْيُومُ ٱلسَّاجِ تَعَلَّمُوا بِحِسَبِ ٱلْعَلَقَةِ وَقَضَوا ٱلسُّبْتَ هُنَاكَ . هِيْ وَفِ ٱلْنَدِجَا يَهُوذَا وَمَنْ مَنْ عَلَى مَا تَفْتَضِيهِ ٱلسُّنَّةُ لِعُبِلُوا جُفَ ٱلْتَلَى وَيَدْفُوهُمْ مَمَ ذَوَى قَرَابَهِمْ فِي مَقَايِرَ آبَاتُهِمْ . كَيْنِيْكُ فَوَجَدُوا تَحْتُ ثِيكِ كُلُّ وَاحِد مِنَ الْفُتْلِي أَنْوَاطَا مِن أَصْنَام يَمْنا مُمَا تُحَرِّمُهُ النَّرِيمَة عَلَى الْبُودِ فَتَبَيَّزَ الجبيع أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَبِّ ظَهِمْ . عَلِيْهِ فَسَجُوا كُلُهُمُ الرَّبُ الدُّيانَ الْسَادِلَ الَّذِي يُحْتِفُ المُقَايَا كان مُمَّ انتُوا يُعلُّونَ وَيَبْتِهُونَ أَنْ تَغَى يَكَ ٱلْحَلِيثَةُ ٱلْحُبْرَمَةُ كُلُّ ٱلْحُو. وَكَانَ يَعُوذًا النَّيلِ يَعظُ ٱلْتُومَ أَنْ يُنْزِعُوا أَنْفُهُمْ عَنِ ٱلْخَطِيتَ إِذْ دَأُوا بِيُونِيمُ مَا أَسَابَ أَلَّةِنَ مَشَلُوا لِأَجْلِ الْحَلِيَّةِ . \$ \$ \$ مُعْ مِنْ كُلُ وَاحِدِ تَفْدِمَةً فَلِمَ أَلْفُ فُلُ أَلْفُ وزعر مِن الهِشَةِ فَارْسَلَهَ إِلَى أُورَتَلِيمَ لِيَنْهُمْ بِهَا ذَيِهَ عَمَر الْحَلِيلَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أُحْسَنَ السُّنِيمِ وَأَثْمَاهُ لِإَعْمَادِهِ فِيلَهُ ٱلْمُونِّي كَانُهُ لَوْ أَهُ لُولًا كِمُنْ مُعْرَجًا فِيكَهُ ٱلَّذِينَ سَعَلُوا لَكَانَتْ صَلاَهُ مِن أَجِلِ ٱلْمُوتَى بَلِيلًا وَعَبَا . كَانِيْكُ وَلِأَعْبَادِهِ أَنَّ أَلَّذِينَ دَعَدُوا بِالنُّمَوَى قَدِ ٱذَّخِرَ لَمْمْ قُوْابُ جَسِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ رَأَيُ مُقَدِّسٌ تُقُويُّ . وَلَمْنَا قَدَّمَ ٱلْكُمُّارَةَ عَنِ ٱلْمُؤتَّى لِيُعَلُّوا مِنَ ٱلْحَطِينَةِ

## ألفضل آلثًا لِنَ عَثَرَ

ور اللَّهُ ٱللَّهُ وَالنَّاسِمَةِ وَالأَرْبِينَ لِمَ أَصْعَابَ يَهُوذَا أَنَّ الْطِيرُكُنَّ أَوْلِمُطورَ فَادِمْ عَلَى ٱلْمَودِيَّةِ بَعِيْس كَتِيفٍ وَمَهُ إِيسِياس ٱلْوَكِلُ وَقَيْمُ الْمَالِجِ وَمَعْلَ جَيْثُ مِنَ ٱلْيُونَانِ مُؤَلِّفُ مِنْ مِنْةٍ وَعَمْرَةِ آلَافِ دَاجِلِ وَخَمْةِ آلَافِ وَثَلاثِ مِنْةٍ فَارِسِ وَأَثَيْنِ وَعِشْرِينَ فِيلًا وَلَاثِ مِنْةٍ عَجَلَةٍ ذَاتِ مَنَاجِلَ. ١ عِيْمِ فَأَنْفَعُ إليهمُ مَثَلَاوُمُ وَجَعَلَ يُحَرِّضُ أَنْطِيُوكُنَ بِكُلِّ فَوْعٍ مِنَ ٱلْوَالَسَةِ غَيْرَ مُبَالِ بِعَلَاصِ أَلْوَطَنَ بَلَ كَانَ مَهُ أَنْ يُدَدُّ إِلَى الرِّنَاسَةِ . ﴿ يَهُمْ وَلَكِنَّ مَلِكَ ٱلْمُؤْكِ مَثِعَ تَعْطَ أَنْسِلُوكُمْ عَلَى وْلِكَ ٱلْكَافِرَ قَانَ لِيسَيَّلَ أَشْرَهُ أَنَّ ٱلرُّجُلَ كَانَ هُوَ ٱلسَّبَ فِي قِكَ ٱلْوَازِلِ بِلْمُرِهَا فَلْمَرَ إِنْ يُذْمَبَ بِهِ إِلَى بِيرِيَةَ لِيُقْسَلَ عَلَى عَادَةِ ٱلْبِلَادِ. ﴿ يَهِي ۚ وَهُنَاكَ يُرْجُ طُؤُهُ خَمُونَ فِرَاعًا نَمُلُوا رَمَادًا وَفِيهِ آلَةُ مُسْتَدِيرَةً تَهُوي بِرَاحِهَا مِنْ جَمِيرِ جِأَتَهَا إِلَى ٱلرَّمَادِ ، عَنِي إِنِي ذَلِكَ ٱلمُوسِمِ أَهْكِ ذَلِكَ ٱلْمُتَلِيلُ إِنْهَ الْمُرْكِ اللَّهِ عَكَانَ سَبَا لِشُرُودِ شَتَّى مَدْفُومًا إِلَيهِ بِأَيْدِي ٱلْجَبِيرِ . عَنْهِ وَوَبِيْدِهِ ٱلْنَبْدِهَاكَ مَنْلاوُسُ ٱلْمَافِقُ وَلَمْ يَحْسُلُ عَلَى ثُرَّةٍ لِمُوارَى فِيهَا ﴿ يَهِيهِ فَكَانَ ذَٰ لِكَ بَكُلْ عَدْلُ فَإِنَّهُ إِذْ كَانَ قَدِ ٱجْتَرَمَ جَرَاثِمَ كَثِيرَةً عَلَى ٱلْمُذْبَعِ ٱلَّذِي ثَارُهُ وَرَمَادُهُ مُطَهِّرَ ان ذَاقَ مَنْيَتُهُ فِي ٱلرَّمَادِ. ٢٠٠ وَأَمَّا الْكِ فَا ذَالَ مُتَعَيْمًا بِنَنْوِ وَمَسَاوِتِهِ مُتَوَعِدًا ٱلْيَهُودَ بِأَمَّرُ مِنَ ٱلْسِلاَ الَّتِي أَزَّهَا عِلمْ أُمِّهُ \* كَذَاكُ ظَمَّا عَلِمَ يَهُوذَا بِذَٰ إِكَ أَمَرَ ٱلشَّمْتَ بِٱلْإِنْهَالِ إِلَى ٱلزَّبِ بَهَازًا وَلَيْلا أَنْ يْشُرَهُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ كَمَا كَانَ يَفْسَلُ مِن قَبْلُ ١٤ اللَّهُ اذْ فَذَ أَشْرَفُوا عَلَى آصَخِلالِ الشُّرِيعَ فَالْوَطَنِ وَالْمُكُلِّ الْلُمُنِّ وَأَنْ لَا يَمْعَ ٱلْأُمْمَ ٱلْجُدِيَّةَ تُنْذِلْ شُدَّهُ الْذِي لَمَ نُمِّرَجُ Digitized by 10021

عَهُ إِلَّامِنْ أَمِدِ يَسِيرٍ . عَنْهُمْ فَفَلُوا كُلُّهُمْ وَتَضَرَّعُوا إِلَى ٱلرَّبِ ٱلرَّحِيمِ بِٱلْبُكَاة وَالصُّومُ وَالشُّمُودِمُدَّةً كَلاَتُهَ أَيَّامٍ بِلاَ انْقِطَاعٍ • ثُمَّ مُرَّضَهُمْ يَهُوذَا وَأَمْرَهُمْ بِالإَجْتِمَاعِ وَخَلا بِالشُّوحِ وَأَرْمَ مَهُم مَشُودَةً أَنْ يَخُرُجُوا وَيَعْشُوا ٱلْأَمْرَ بِتَأْسِدِ ٱلزُّبِّ مَيْلَ أَنْ يَدْخُلُ جَيْشُ ٱلْمِكِ ٱلْيَهُودِيَّةَ وَيَسْغُودُ عَلَى ٱلْدِينَةِ . ١٠ عَلَيْ فَفَرْضَ ٱلأَسْ إِلَى خَالِق ٱلْكَانِنَاتِ وَحَمَن أَصْحَابَهُ أَنْ يُقَاتِلُوا بِيسَالَةِ وَيَبْذُلُوا أَنْفُسَهُم دُونَ ٱلطّريعة وَالْمَكِلُ وَالْدِينَةِ وَالْوَطَن وَالدُّولَةِ وَنَعَبَ تَحَلَّتُهُ عِندَمُودَيْنَ عَنْهِ وَجَعَلَ لَمْم كَلِمة السِرَ التَّصرُ بِاللهِ ثُمُّ أَخَادَ قَوْمًا مِن نُخَبِ الشَّارِ وَجَمَ رَبِم لَسِلا عَلَى عَمْمِ الملِكِ فِي الْحُلَّةِ وَقَالَ أَذَبَهُ ٱللَّهِ وَجُلِ وَأَهْكَ أَوْلَ ٱلْهِيَّةِ مَعَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ حِكْلُوا فِي يُرْجِهِ وَلَا وَالْمُوا أَغُمَّةُ رُعُا وَأَصْطِرانا وَأَنْقَلُوا فَارْتِنَ بِوَكَانِهِ ٱلرَّبِ أَلْقِ كَان تُكْتِفهُ. كان وَقَتْ لَهُ هٰذِهِ ٱلنَّصْرَةُ عِنْدَ طَالُوعِ ٱلْخَبْرِ. كَانَيْكُ فَلَمَّا ذَاقَ ٱلْمَكْ مَا عِنْدَ ٱلْيَهُودِ ينَ ٱلْبَكْسُ عَدَّ إِلَى أَخْذِ ٱلْمَالِقِ بِالْمِلَةِ عَلَيْهِ غَلَمَرَ بَيْتَ صُودَ وَهِيَ تَحْرَسُ مَنِيعٌ فَيُودِ فَأَنْكَمَرَ وَأَرْتَدُ مَنْكُوسًا خَاسرًا . يُنْكِعُ وَكَانَ يَهُوذَا يُدُ ٱلَّذِينَ فِيهَا يَا كَتَاجُونَ إِلَٰهِ ۥ ﷺ وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ جَيْسَ ٱلْيَهُودِ ٱثَّهُ دُودُ حَجُسُ كَاشَفَ ٱلْمَدُّوَّ بِأَسْرَادِهِمْ فَطَلَيْوهُ وَقَبَضُوا عَلَيْهِ وَتَعَبُّوهُ . ﴿ يَهِمَ فَعَلَدُ ٱللَّكُ وَخَاطَبَ أَهْلَ بَيْتَ صُورَ وَعَرَضَ عَلَيْهِمِ ٱلصُّلْحَ فَمَاقَدُوهُ وَٱلْمَرَفَ ﴿ جَيْبِيجٌ وَبَعْدَ أَنْ قَالَلَ يَهُوذَا وَٱلْكُسَرَ بَلْتَهُ أَنَّ مِيلِّسَ أَلَّذِي كَانَ قَدْ تُركَ فِي إِنْمَلَكِيَّةَ لِتَدْبِيرِ ٱلْأَمُورِ قَدْ تُرَّدَ عَلَيْ فَرْمَ فِي حَيْرَةٍ وَوَسَّلَ إِلَى الْيَهُودِ وَدَانَ لَمْمُ وَحَالَقُهُمْ عَلَى إِعْدَالَهُ خُنُومِهِمْ كُلِهَا وَسَالْهُمْ وَقَدَّمْ ذَبِيحَتْ وَآكُومَ ٱلْمُكِلَ وَأَحْسَنَ إِلَى ٱلْمُوسِرِ ﴿ إِنَّهِ لَا وَمَانَى ٱلْسَكَّابِ أَ وَصَبَّهُ قَايُدًا وَحَاكِمًا عَلَى ٱلْبِلَادِينُ بَطَلْمَا بِسَ إِلَى خُدُودِ ٱخْرَا نِبْنَ • ﴿ وَمَنْ ثُمُّ جَأَّهُ إِلَى بَطَلْمَا بِسَ وَكَانَ أَهْلُ الْدِينَةِ قَدْشَقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْهَدُ وَأَنْكُرُوا عَلَيْهِ مَعْ عُمُودِهِمْ . وَإِنْ فَانْطَلْقَ لِيسِكُنَ إِلَى الْآيِعَانِ وَأُودَدَ مَا ٱسْتَطَاعَ مِنَ ٱلْحُجِرِ فَأَقْتَهُمْ وَسُكَّنَهُمْ وَسُلِّهُمْ إِلَى ٱلرِّفقِ. ثُمَّ عَادَ إِلَى إِنْطَاكَيةَ وَهُ حَكَدًا ٱنْفَضَى مَعْدَمُ ٱلْكِ وَرُجُوعُهُ

## أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

وَبُعْدَ مُدَّةِ ثُلَاثِ سِنِينَ بَلَمَ أَصْحَابَ بَهُوذَا أَنَّ دِيثُر يُوسَ بْنَ سَلَوْقُسَ قَدْرُكِ ٱلْجَرَ مِنْ مِنَاءَ طَرَا لِلْسَ بَجِيشَ كَتِيفٍ وَأَسْطُولَ ﴿ يَعِينُ وَأَسْتُولَى عَلَى ٱلْلِادِ بَعْدَمَا قَتَلَ أَنْطِيُوكُنَ وَلِيسِيَّاسَ وَكِلَهُ . ﴿ يَعِيْنِهِ وَإِنْ أَلْكِيشُ الَّذِي كَانَ قَدَّ قُلْدَ ٱلْكَهُنُوتَ ٱلْأَعْلَمَ ثُمُّ أَنْفَادَ إِلَى الْتَجَاسَةِ أَيَامَ الْإَغْسِتَلَاطِ أَيْقُنَ أَنْ لَاخَلَاصَ لَهُ ٱلنَّهُ وَلَا سبيلَ إِلَى أَدْ يَعْآهُ ٱلمَّذَ مَ ٱلْمُدَّسِ عَنْ عَالَى دِعِرْ يُوسَ ٱلْمُكَ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلْمُلَةِ وَٱلْمَادِيّةِ وَٱلْخُسِينَ وَأَهْدَى إِلَيْهِ إِحْجُلِيلًا مِنْ ذَهَبِ وَسَغَةً وَأَغْمَانًا مِنْ زَيْنُون بِمَّا يَخْتَمَنُّ بِٱلْمَكُلُ وَبَعَىَ فِي ذٰلِكَ ٱلْوَمِ سَاكِنَا. عَيْنِي ثُمَّ أَصَابَ فُرْمَةً وُافِقُ دُعُونَةً مَقَاصِدِهِ فَإِنَّ دِعِتْرَ يُوسٌ دَعَاهُ إِلَى دِيوَانِهِ وَسَأَلَهُ عَنْ أَحْوَالِ ٱلْيَهُودِ وَمَا فِي نِيَاتِهِمْ . ويجع فَالَ إِنَّ ٱلْحَسِيدِ بِينَ مِنَ ٱلْبُهُودِ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ يَهُوذَا ٱلْمُكَالِي ۚ لَا يَرَالُونَ فِي ٱلْمُؤوبُ وَٱلْفِيِّ وَلَا يَدْعُونَ لِلْمُعْلَكَةِ رَاحَةً . ﴿ يَعِيْنِهِ وَهَا لَذَا قَدْ سُلِبَ كَرَامَةً آبَالِي أَعْنى ٱلْكَنُوتَ ٱلْأَعْظَمَ فَنَدِمْتُ إِلَى هُمَا جَهِيْهِمْ أَوْلَا لِأُونِي حِنْمَتِي فِيَا أَوْلُ إِلَى مَصْفَةِ ٱلْمَكِ وَقَانِيا المسلِّى فِي مَعْلَمْ فِي قُومِي لِأَنَّ سَفَةَ أُولَاكَ النَّاسِ قَدْ أَزْلَ الْمُسْسَا ٱلْكِلا آلشديدَ. كالله والمستنطق الما المك على تفسيل ذلك فالنف إلى بلادنا والمتا المني عَلَيْهَا يَافِيكَ مِنَ ٱلرِّفْقِ وَٱلْإِحْسَانِ إِلَى ٱلْجَبِيعِ ﴿ يَاكُمُ اللَّهُ مَا دَامَ يَبُوذَا بَاقِيَا فَيْنَ ٱلْهُالِ أَنْ تَحِنُونَ ٱلْأَحُوالُ فِي دَعَةِ . ١٢٤ وَأَلَا أَمُّ مَثَالَهُ جَدَلَ سَارُ أَسْدِيَّةً دِعِتْرِيُوسَ وَهُمْ أَعْدَاتُهُ لِلْوِذَا يُوعِرُونَهُ عَلَيْهِ . عَنْهِ فَأَسْتَصْفَرَ مِنْ سَاعَتِهِ نَكَافُوذُ مُدَيَّزَ ٱلْهِيَةِ وَأَقَامَهُ قَانِدًا عَلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ وَأَرْسَلُهُ كِينَهِي وَأَمَرُهُ أَنْ يَقُتُلَ يَهُوذَا وَلِيَدِّدَ أَصْحَابَهُ وَلَيْمَ أَلْكِسُ كَامِنَا أَعْلَمَ فِي كُلِ السَّهِيرِ عِنْهِمْ فَأَعْدَ ٱلْأُمُمُ الَّذِينَ فِي الْيُودِيُّة يْهِرُّونَ عَنْ يَهُوهَا وَيُنْفَثُونَ أَفُوالِنَا إِلَى يَكَافُورَ وَهُمْ يَنْدُونَ ثُكَلِتِ ٱلْيُهُودِ وَرَزَايَاهُمْ حَطَا لَمْمَ . كَانَا إِلَا أَلَمْ اللَّهُودَ قُدُومُ لِكَافُودَ وَالْعَيْمَ الْأَمْمِ إِلَهِ حَوْا التَّرابَ عَلَ

#### ألفضل ألخامس عشر

وين وَبَلْمَ نِسْتَانُودَ أَنَّ أَصْلَبَ يَهُوذَا فِي فَوَاجِ النَّارِةِ فَعَزَمَ عَلَى مُفَاجَأَتِهِ يَوْمَ ٱلسُّبْتِ دُونَ تَمَرُّض لِخَطَر الْحَرْبِ. ١٠٠ فَمَّالَ لَهُ ٱلْيُؤُدُ ٱلَّذِينَ شَايَلُوهُ ٱضْطِرَاوًا لَا تَأْخَذِ الْقُومَ بِهٰذِهِ ٱلْشَنْوَةِ وَٱلْخُنُونَةِ لَلِ أَرْعَ مُرْمَةً قَوْمٍ قَدْ أَكْرَمَهُ وَقَدَّسَهُ ٱلرَّقِبُ عَلَى حُثُلَ شَيْء . يُحِيْحٍ فَسَأَلَ ذَلِكَ الْفَايِرُ وَمَلْ فِي ٱلسُّمَا قَدِيدٌ أَمَرَ بِعِفْظِ قِدْم ٱلسُّنتِ. عَيْدُ فَلَا أَوْ إِنَّ فِي ٱلمُّهَا ۗ ٱلرَّبِّ ٱلحَى ٱلْمُدِيرَ وَهُوَ ٱلَّذِي أُوسَى مِخْفِل الَيْنِم السَّابِم . يجيمِهِ فَعَالَ الرَّجُلُ وَأَمَّا أَيْمَا قَدِيدٌ فِي الْأَدْضِ فَلَمْرُ بِأَخذِ السِّلاح وَإِنْ عَنَا وَأَرْسِ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَشَكَّنُ مِنْ فَنَا وَمَأْرَبِهِ الْحَيثِ وَ وَكُلَّ فَكَانُورُ عَاعِنْدُهُ مِنْ أَزُّهُو ۚ وَالسَّلْفِ مُعْمِرًا أَنْ يُصِبَ تَذْكَادًا لِيثِيرُ بِهِ إِلَى جَهِمِ ظُلَاتِهِ عَلَى أَصْعَابِ يَهُوذًا . صَحَيْجٌ وَأَمَّا لَلْحَانِي فَلَمْ مَزَلَ مِنْقَ كُلُّ الْتِنَّةِ بِأَنَّ أَلَّبُ سَوّْتِهِ التُمْرُ جِينِي غَرُضَ أَصْعَابُهُ أَنْ لَا يَغَرَّعُوا مِنْ غَادَةِ ٱلْأَمْمِ بَلْ يَذَكُّوا الْتَجَدَّلِ ٱلْي طَالْ مَا أَمِدُوا بِهَا مِنَ السُّمَا وَيَتَظِرُوا الطُّفَرَ وَالنَّصْرَةَ الَّتِي سَيُونُونَهَا مِن عدد الشير. كانتها ثُمَّ كَلَّمَهُمْ عَنِ الشَّرِينةِ وَالْأَنْهِإَ، وَذَكَّ لَهُمْ الْوَقَائِمَ أَلِّي بَلْفَرُوهَا مَقَّ أَذْكَى خَاسَتُهُمْ . عِنْهُ وَبُعْدَ مَا تُبُّتَ عُزَائِنَهُمْ شَرَحَ لَهُمْ كَيْثَ تَقَضَّتِ ٱلْأَمْمُ عُوْدَهَا وَحَنَتُ أَيْانِهَا يَكِيْنِهِ وَسَلَّحَ كُلَّا مِنْهُم بَعْزِيَّةٍ كَلَّامِهِ ٱلصَّالِح أَكْثَرَ يَمَا سَفَّهُم بَالْزُوسِ وَٱلرِّمَاحِ . ثُمُّ مَسَ عَلَيْهِم دُولًا يَقِيلُيَّة تَجَلُّت لَهُ فِي ٱلْخُلِمِ مَشَرَحَ بِهَا صُدُودَهُمْ أَجْعِينَ . والما وَهُذِهُ هِيَ ٱلرُّوْيَا وَقَالَ وَأَيْتُ أُونِياً ٱلْكَاهِنَ ٱلْأَعْظَمَ وَجُلَ ٱلْخَيْرِ وَالمُلاح المهيبَ الْمُنظِرُ الْمُلِيمَ الْأَخَلَاقِ صَاحِبَ الْأَقْوَالِ الرَّائِنَةِ الْوَاظِبَ مُنْذُصَا إِنْ عَلَى جِيمِ مُرُوبِ الْعَمَا يِل بَاسِطا يَدَيْهِ وَمُعَلِيا لِأَجْلِ جَاعَةِ ٱلْبُودِ بِلْسُرِهَا . ١٩٢٥ مُمَّ رَأَتَى لِي رَجُلُ كُومُ ٱلشَّيْرَةِ أَغَرُ ٱلبَّا وَعَلَى جَلالَةُ عَبِيةٌ سَامِيةٌ . عَلَيْ فَأَجَلِ أُونَا وَقَالَ هُذَا عُبُّ الْإِخْرَةِ السُّكُورُ مِنَ السَّاوَاتِ لِأَجْلِ السَّمْبِ وَالْدِينَةِ ٱلْمُدَّسَّةِ إِدْمِيا لَي اللهِ السُّيْتَ ٱلْمُدُّسُ مِنَةِ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِالْحَطِمُ الْأَعْدَةَ . عَيْدٍ مَطَابَتْ مُلُوبِهُمْ إفْوَالِ يَهُوذَا ٱلصَّالِقَةِ ٱلِّتِي مَرِّكَتْ بِغُونَهَا حَاسَتُهُمْ وَأَكَارَتْ نَفُوسَ ٱلشَّانِ وَتَعَدُوا عَزُّهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُمَكِّرُوا بَلْ يَعْجُمُوا بِشَجَاعَةٍ وَيُحَارِبُوا بِكُلِّ بَسَالَةٍ حَتَّى يَفْصِلُوا الأَمْرَ إِذْ كَانْتِ المدينة وَالْأَقْدَاسُ وَالْمُمِكُلُ فِي حَطَرٍ . عَنْهُ وَكَانَ أَضْطِرًا إِنَّمْ عَلَى الْبَسَاء وَالْأَوْلادِ وَٱلْإِغْرَةِ وَذَوِي ٱلْمُرَابَاتِ أَيْسَرَ وَفَمَّا مِنْ خَوْضِمْ عَلَى ٱلْمُكِكُلُ ٱلْمُذَّسَ الَّذِي كَانَ هُوَ ٱلْمُوْفَ ٱلْأَعْظُمَ وَٱلْأُوَّلَ . عَنْهُمْ وَكَانَ ٱلْبَافُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ فِي أَصْطِرَابِ شديد مِنْ قَبَلِ الْقَالِ الَّذِي كَانُوا يَوَقُمُونَهُ فِي الْقَمَادَ . يَجَيِّلُو وَبَيْسَاكَانَ ٱلْجَهِمُ يَتَعَلُّونَ مَا يَأُولُ إِنَّذِ ٱلْأَمْرُ وَقَدِ ٱذْدَلَتَ ٱلْمَدُو وَآصَطَتْ ٱلْخِيْسُ وَأَقِيمَتِ ٱلْفِيلَةُ فِي مَوَاصَعِهَ وَرَّ تَتِ الْمُرْسَانُ عَلَى الْجَنَاسَيْنِ عَلَيْكِ تَعَرَّسُ السَّكَابِي فِي كَثْرَةِ الْجُيُونِ وَوَفْر الأَسْطِيّ ٱلْفُنْفِعَةِ وَمَرَاوَهِ ٱلْيَلَةِ فَرَخَمَ يَدَّيهِ إِلَى ٱلنَّهَآهَ وَدَعَا ٱلَّابُ ٱلرُّقِبَ صَايَمَ ٱلْمُغِيِّلَتِ لللبهِ أَنْ لَيْسَ الطَّقَرُ بِالسِّلَاحَ وَلَٰكِنَّهُ بِمَعَنَّانِهِ فِإِنِّي ٱلطُّفَرَ مَنْ يَسْخَمُّهُ. ﴿ وَمَعْ وَمَلَّ فَائِلًا إِنَّكَ بَا رَبُّ قَدْ أَرْسَلْتَ مَلَاكَكَ فِي عَمْدِ حِزْقَيًّا مَكَ يَهُوذَا فَتَلَ مِنْ جُنْدِ سَخَاديَ مِنْهُ وَخْسَتْ وَغَانِينَ أَلْمًا . عِنْهِ وَالْآنَ يَامَكِ ٱلسَّهَاوَاتِ أَرْسِلُ مَلاكًا صَالِمًا أَمَامًا يُوعِمُ ٱلرَّعْبُ وَٱلرَّعْدَةَ وَبِمَظْمَةِ ذِرَاعِكَ عِيْدٍ لِيَرَوَع الَّذِينَ وَلَوْا عَل شَمْكَ ٱلْمُدِّسِ كَجَدَ فِي . وَكَانَ يَبُوذَا لِعَلِي هَكَدًا عِنْ وَأَضْعَالُ يَكَانُوا يَعْلَمُونَ بِالْأَيْرَاقِ وَالْأَغَانِي بِكُنْ إِلَيْ مُواقِعَهُمْ أَصْحَالُ يَهُوذَا بِالدُّعَاءَ وَالسَّلُواتِ. عَنْ وَفِيا هُمْ يُقَاتِلُونَ بِالْأَيْدِي عَانُوا يُصَلُّونَ إِلَى اللهِ فِي قُلُوبِهِمْ فَصَرَعُوا خَسَتَةٌ وَلَلْتِينَ أَفَا وَهُمْ فِي غَايَةِ الْتَهْلُ يَحْمَرُ اللهِ وَنُصْرَتِهِ . عَنْهِ وَلَا مَرْغُوا مِنَ لَلِهَا وَوَجَنُوا مُستَعِينَ وَجَدُوا نِكَانُود بِسَلَامِ وَقَدْ خَرَ قَتِيلًا . عَنْهُ حِيلَيْدِ ٱدْتَهُمَ ٱلْمُنَافُ وَٱلزَّهُلُ وَسَجُّوا ٱلْمِكَ ٱلْمَعْلِمَ بِلِسَانِ آبَائِهِمْ . عَنْهِ ثُمُّ إِنْ يَهُوذَا ٱلَّذِي أَمْ يَزَلُ فِي مُقْلَمَةِ أَصْل وَطَنهِ بَاذِلَّا دُونَهُمْ جَسَدَهُ وَنَفْسَهُ وَرَاعِيا لِنِي أَمْنِهِ ٱلْمُودَةَ ٱلَّتِي ٱلْرَهُمْ بِهَا مُنذَ حَدَاكِيهِ أَصْ

رُوُوسِهِمْ وَٱنْتِهُوا إِلَى الَّذِي أَكَّامَ شَعْبُهُ لِينْتِي مَدَى الدُّهُرِ مُدَافِعاً عَنْ مِيرَاثِهِ أَيَاتٍ بَيْنَةٍ والله الله المُ أَمَّا لِلهُ فَبَ ادْرُوا ٱلْمِيرَ مِنْ هُنَاكَ وَٱلْتُوهُمْ عِنْدَ قَرْيَةِ دَسَّاوَ ﴿ وَكُانَ سِمَانُ أَخُو يَهُوذَا قَدْ نَازَلَ نَكَانُورَ غَبَّا تَهُ نَجْدَةٌ عَلَى حِن بَنْتَمْ فَأَدْرَكُهُ بَعْنُ الْمَنْلِ . كَيْنِي وَلَكِن لَّا تَعِمَ نَكَافُورُ عَا أَبْنَاهُ أَصْعَلْ يَهُوذَا مِن ٱلْبَأْسِ وَٱلْسَالَةِ فِي مُدَافَسَلتهم عَن أَلْوَطَن أَشَنْقَ مِن أَنْ يَفْصِلَ ٱلْأَمْرَ بِٱلبِّلاحِ عَلَيْكُ فَأَدْسَلَ مُ سِيدُونِيُوسَ وَتَاوَدُونُسَ وَمَنْتَا لِمُرْضِ ٱللَّهِ وَإِنْسَالَةٍ . كَيْنِي فَعَنُوا فِي ٱلْأَصْ طَوِيلًا وَعَرَضَ ٱلْمَا لَدُ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْجُلُهُودَ فَأَجْمُوا كُلُهُمْ عَلَى دَأْيِ وَاحِدِ وَقَبُلُوا ٱلْمَهْدَ وَيَعْنُوا يَوْمَا يُواجِلُونُهُمْ فِيهِ سِرًّا . فَأَفْلَ نِكَانُورُ وَجِي الْكُرَاسِي مِنَ الْمُانِيْنِ ﴿ وَأَمَّامَ يَهُوذَا رَجَالًا مُشَرِّحِينَ مُتَأْهِبِينَ فِي ٱلْمَوَاضِمِ ٱلْدَافَتَةِ تَعَلَّقَةَ أَنْ يَدْهَمُهُمُ ٱلْأَعْدَا البِشَرَحُ تَفَاوَسُوا وَعَنْدُوا ٱلِأَتْفَاقَ. يَحَلِيجَ وَأَقَامَ ثَكَانُودُ الْوَدَشَلِيمَ لَا إِلَيْ مَشْكَرًا وَأَطْلَقَ ٱلْجُوشُ أَلَى أَجْمَتْ إِلَيْهِ أَغْوَاجًا . ١١٠ وَكَانَ كَثِيرَ ٱلْتُرَدُّدِ إِلَى يَهُوذَا وَسَا إلَيْهِ بِعَلْهِ عَيْنَا فِي وَحَدُهُ عَلَى ٱلزُّواحِ وَٱلاَسْتِيلَادِ فَتَرْوَحَ وَأَبِثَ فِي رَاحَةٍ وَطِيبِ عَيْشٍ ه والله ولمَّا رَأَى ٱلْكِيسُ مَا مَّا فِيهِ مِنَ ٱلْتُصَافِي وَٱلْتَاهُدِ عَادَ فَأَنَّى إِلَى دِعِتْرِيُوسَ وَقَالَ إِنْ يَكَانُورَ يَرَى فِي ٱلْأُمُورِ رَأَي ٱلْمَسَادِ وَإِنَّهُ قَدْ مَيِّنَ فِي مَوْضِهِ يَهُوذَا ٱلْكَايِنَ المُسَلِّحَةِ كَامِنَا أَعْظَمَ. وواج فَأَسْتَنَاطَ ٱلْكُ غَضَا وَوَفِرَ صَدْرُهُ بِسِمَا يَوْ ذَلِكَ أَفَاحِ فَكُنَتَ إِلَى نَكَانُورَ يَفُولُ إِنَّهُ سَاخِطُ مِنْ وَلِكَ ٱلْنَهَ وَيَأْرُهُ بَأَنْ يُادِرُ إِلَى إِرْسَالِ ٱلْحَصَّانِي مُثَيِّدًا إِلَى إِنْطَاكِيَّةَ . ﴿ يَنْ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَقَفَ نَكَا وَرُغَلَى ذَٰ إِنْ أَذَرَكُتُهُ ٱلْمَيْرَةُ وَسَلِّبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْمَنَ عَدْدُهُ وَلَمْ يَرْمِنَ ٱلرَّجُلِ ظُلْمًا ١٤٢٥ وَلَكِنْ إِذْ لَمْ تَجِدْ سَبِلا إِلَى مُثَاوَسَةِ ٱلْهِكِ تَرَبُسَ فُرْضَةً لِيَسِي ٱلْأَمْرَ بِالْسَجِيدَةِ . عَنْ وَدَأَى ٱلْحَابِي أَنَّ تَكَانُورَ قَدْ تَنَيَّرُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهُدْ يَتَظَّاهُ بِبَثَاشَتِهِ ٱلْأَوْفَةِ فَفَطِنَ أَنَّ هُلَا الْتُنَدُّ لِيْسَ عَنْ خَيْرِ غَيْمَ عَدَدَا مِنْ أَصْحَسَابِهِ وَتَعَيَّبَ عَنْ يَكَانُودَ . عَلَيْكَ خَلَادَلى يُكَانُورُ أَنَّ ٱلرُّجُلَ قَدْ سَبَّهُ بَحَزْمِهِ وَدَهَا يَهِ ٱلْطَلَقَ إِلَى ٱلْمَكِلُ ٱلْفَطِيمِ ٱلْفَدُّس وَكَانَ ٱلْكُفَّةُ لِيُعْتَمُونَ ٱلذَّبَائِحَ عَلَى عَامَتِهِمْ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ ٱلرُّحْلَ. ٢ إِنْ إِنَّ فَأَضَمُوا وَقَالُوا إِنَّمْ لَا يَسْلُمُونَ أَنْ أَلْنِي يَطْلُبُهُ . فَذَّ يَنِهُ عَلَى الْمُكُلِّ عِينِهِ وَأَصْمَ قَائِلا لَنْ لَمْ أَنْسَلُوا إِلَى يَهُوذَا مُونَنَّا لأَهْدِمَنَّ بَيْتَ أَنْفِهُ هٰذَا إِلَى ٱلْأَرْضُ وَلا ظَمَنَّ ٱلْمَذْبَحَ وَأَشْيَدُنَّ هُنَا مَكْلَا شَهِرًا لِدِيُ نِسِيُوسَ. عِنْ قَالَ هٰذَا وَأَنْسِرَفَ . فَرَمَا ٱلْكَهَنَّةُ أَيْدِيَهُمْ إِلَى السُّمَّا ۚ وَدَعَوْا مَنْ هُوَ تَصِيرُ أَمَّتِنَا عَلَى الدُّوَّامِ كَا يَايِنَ عِينَ كَا مَنْ هُوَ رَبُّ الْجِيمِ النَّنِي عَنْ كُلَّ شِيءَ لَقَدْ حَمَّنَ لَدَيْكَ أَنْ كُلُونَ هَٰكُلُ سُحَنَاكَ فِهَا بَيْنَا ۚ عَنْهِمْ فَالْآنَ أَيْهَا الرَّبِ إِنْفُدُوسَ كُلَّ قَدَاسَةِ صُنْ هَذَا ٱلْبَتَ الَّذِي قَدْ طَهِرَ عَنْ ظَيْلِ وَٱخْبَطُهُ ظَاهِرًا إِلَى ٱلْإِبْدِ. ﴿ وَمَا إِنَّ إِنَّا لَهِ أُورَشَلِيمَ شَيْحَ أَشَهُ رَادِيسُ وَهُو رَجُلُ عُبُ لِوَمْلِهِ عَمُودُ ٱلسَّمْةِ يُسَمَّى بِأَي ٱلْبُودِ لِمَا كَانَ عِنْدُهُ مِنَ ٱلْفَرْةِ مَالَيم مَوْشِي بِهِ إِلَى يَكَانُودَ . عَنْهِ وَكَانَ فِهَا سَلَفَ مِنْ أَيَّامِ ٱلْأَخْسَلَاطِ عُلِمَ ٱلْمُثْكِ بِدِينَ ٱلْيُودِ وَلَمْ يَلْلُ يَبِدُلُ جِنْمُ وَنَفْسَهُ فِي سَبِيلِ ٱلذِينِ . عَيْمٌ وَأَرَاهَ يَكَانُورُ أَنْ يُبدِي مَا كَانَ عِندَهُ مِنَ الْخَنَى عَلَى ٱلْيَهُودِ فَأَدْسَلَ أَكْثَرَ مِنْ خَس مِنْةِ جُدْدِي لِتَفْضُوا عَلَيه وَيُهِ لِأَعْتَادِهِ أَنَّهُ إِنْ أَمْدَكُ فَتَدْ أَزَّلَ بِهِمْ مُعِيبَةً عَظِيمًا . وَإِنَّا فَلَمَا رأى ٱلْجُنُودَ قَدْ أُوشَكُوا أَنْ يَسْتُولُوا عَلَى ٱلْبَرْجِ وَيَفْخُوا بَأَبَ ٱلدَّادِ وَقَدْ أَطْلَقُوا ٱلنَّادَ لِإِحْرَاقِ ٱلأَثْوَابِ وَأَضْبَعُ تَعَلَمُا مِن مُكُلِّ جَانِبٍ وَجَأْ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ عَنْ الْحَدَارَ أَنْ يَمُوتَ بكَرَامَةِ وَلَا يَمِيرَ فِي أَيْدِي ٱلْخُرِمِينَ وَلِيثَتَمَ عَالَا يَلِينُ بأَصْلِهِ ٱلْكَرِيمِ • ﴿ يَهِينَ لِعَبَلِهِ أَحْطَأَ ٱلْمُثَلَ وَإِذْ كَانَتِ ٱلْخُنُودُ قَدْ خَجَنتْ إِلَى دَاحَلِ ٱلْأَثْرَابِ دَقِيَ إِلَى ٱلسُّود بِمُلْبِ جَلِيدِ وَأَلْقَ بِنَسْهِ مِنْ فَوْقِ ٱلْجُودِ ٢٠٠٤ فَأَنْفَرَجُوا لِجِيهِمْ فَسَقَطَ فِي وَسَعِل أَفْرُجَةِ . عَنْ وَإِذْ كَانَ بِهِ رَمَنْ وَقَدِ مُشْتَلَتْ فِيهِ ٱلْمَيْةَ قَامَ وَدَلْهُ يَتَجْرِ كَا لَيْلُوع وَجِرَاحُهُ بَالِنَهُ وَٱخْتَرَقَ ٱلْجُنُودَ عَدُوا ﴿ لِلَّهِ ۚ وَٱسْتَوَى قَانِمًا عَلَى مَعْزَةٍ عَالِبَ إِ وَقَدْ تَّرَفَ دَمْهُ ثُمَّ أَخْرَجَ أَمْنَاتُهُ وَحَلَهَا بَيْدُنِهِ وَطَرَحَها عَلَى ٱلْجُنْدِ وَدَعَا رَبَّ ٱلْحَياةِ وَالرُّوحِ أَنَّ

مَرْفَعًا عَلَيْهُمْ فَاسْتَ نَفْتُهُ Digitized by Google

بقطر دلس يتكانور وبدو من صحنه وطبعها إلى أور قبله. ولما في إلى المرافقية والما في إلى المنافقة المنافقة والمنفقة والمنف

يَوْم وَاحِدِ \* عَلَيْهِ هَذَا عَامَ مِن أَمْرِ يَكَانُودَ وَمُنذُ بِعَنَ الْأَبُم عَامَتِ الْمَدِثَ فِي حَوْدَة الْمِنْوَائِينَ وَهُمَّا أَنَا أَصِنَا أَصِلُ حَامَ الْكَلامِ \* عَلَيْهِ قَلْ كُنْتُ قَدْ أَحْسَلُتُ الطَّلِيفَ وَأَصِبْتُ الْفَرْصَ عَذْهِكَ مَا كُنْتُ أَغْنُى وَإِنْ كَانَ فَدْ لِحَنِي الْوَمَنُ وَالنَّفِيرِ الخَلِيقَ قَدْ بَدْلُتُ وْنَسِي \* عَلَيْهِ ثُمَّ كَانُ شُرْبَ الْحَرْدِ وَحَدَهَا أُوشُرِبَ الْمَلَا وَحَدَمُ لُمِنْ وَإِنَّا كَلَيْلِ الْخَرْرَ مَنْ إِلَيْكُ وَمُعْتِلًا الْمُلْعِيرِ اللَّهِ وَمُؤْمِلًا وَمُوزِاً كَذَلِكَ تَنِينُ الْكَلَامِ عَلَى هُذَا الْأَسْلُوبِ وَمُؤْمِلًا الْأَسْلُوبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



## إنْجِيْكُ رَبِيْ يَسُوْعَ لَلَيْهِمَ لِلْقِذِيْشِ مَتَىٰ الْفَلْ الذَّلُ

عِنْ إِلَا مِيلَادِ يَسُوعَ الْسِيحِ إِنْ دَاوُدُ إِنْ إِلْهِيمَ . عَنْ الْمِيمُ وَلَدَ إِنْهُنَّ وَإِسْمَانُ وَلَدَ يَنْفُوبُ وَيَشْفُوبُ وَلَدَ يَبُوذَا وَإِخْوَتَهُ ١٤٠٠ وَيَبُوذَا وَلَدَ فَارْصَ وَزَارَحَ مِنْ تَامَادَ وَفَارَصُ وَلَدَ حَصْرُونَ وَحَصْرُونَ وَلَدَ أَرَامَ ﷺ وَأَرَامُ وَلَدَ عَيْسَادَابَ وَعَمَّنَاذَاكُ وَلَدَ نَحْشُونَ وَنَحْدُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ ﴿ وَهَا لِمُونُ وَلَدَ لُوعَوْ مِنْ رَلَحَاك وَيُوعَ أُولَدَ عُويدَ مِنْ وَاعُوتَ وَعُويِدُ وَلَدَ يَتَى وَيَتَّى وَلَدَ دَاوُدَ ٱلْمِكَ عِيْرٍ وَدَاوُدُ ٱلْمُكُ وَلَهَ سُلْبَانَ مِنَ ٱلِّتِي كَانَتَ لِأُورِيًّا ﴿ يَهِيْكِمْ وَسُلْيَانُ وَلَهَ رَحْبُهُمْ وَرَحْبُهُمْ وَلَدَ أَيًّا وَأَيًّا وَلَدَ آسًا ﴿ يَهِيمُ وَآسَا وَلَدَ يُعْفَاظُوا وَيُضَاظُواْ وَلَدَ يُورَامَ وَيُورَامُ وَلَدَ عُزًّا كان وَعْزَيَّا وَلَهُ لِو مَامَ وَلِوْ مَامُ وَلَهُ آحَازٌ وَآحَادُ وَلَهُ حِزْقًا عِنْ إِنْ وَحِزْقيًا وَلَهُ مَلْتَى وَمَنْتَى وَلَهُ آمُونَ وَآمُونُ وَلَدَ غِشِياً ١٤١٤ وَتُوشِياً وَلَدَ يَكُنَا وَإِخْوَتُهُ فِي جَلاَّ وَإِلَ والله وَمِنْ بَنْدِجَلا ۚ وَإِلَى يَكُنُيا وَلَهُ شَأْ لَيَسْلِ وَشَأْ لَيَسْلِ وَلَهُ زَدْ كَابَلَ ع وَلَهُ أَبِيهُودَ وَأَبِيهُودُ وَلَهُ أَلْبَافِيمَ وَأَلْسَافِيمُ وَلَهَ عَازُورَ ۗ اللَّهُ وَعَازُورُ وَلَهَ صَادُوقَ وَسَادُوقُ وَلَدَ آكِيمَ وَآكِيمُ وَلَدَ أَلِيهُوهَ ١٤٠٠ وَأَلِيهُودُ وَلَدَ أَلِمَازَارَ وَأَلِمَازَارُ وَلَدَ مَثَانَ وَمَثَانُ وَلَدَ يَسْفُوبَ عِلَيْهِ وَيَسْفُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ ٱلْمُؤْودِ مِنهَا يَسُومُ الَّذِي يُدْعَى ٱلْسِيعَ . ﴿ إِنَّا لِلْمُ أَلَا جَالَ مِنْ إِنْهِمَ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِلَّا وَمَنْ دَاوُدُ إِلَى جَلاَّ وَإِبلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا وَمِنْ جَلاَّ وَإِبلَ إِلَى ٱلْسِيعِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا. كِينِهِ أَمَّا مُولِدُ ٱلْمُدِيعِ فَكَانَ هُكُفَا مَلَّا خُطِبَتْ مَرْيَمُ أَمَّهُ لِيُوسُفَ وُجِدَتْ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَجْتَمَا خُبْلَ مِنَ ٱلزُّوحِ ٱلْمُدُسِ. ﴿ يَهِيْ وَإِذْ كَانَ يُوسُفُ رَجُلُهَا صَدَّيْنًا وَلَمْ يُردُأَنْ يَفْهَرَهَا هَمُّ مُخْلِيتِهَا سرًّا ﴿ كَانِهُ وَمُهَا هُوَ مُتَفَّكُرُ فِي ذَٰلِكَ إِذَا عِلَاكِ ٱلرَّبِ زَآهَى لَهُ فِي ٱلْخَلِم فَايَلا يَا يُوسُفُ أَبْنَ دَاوُدَ لَا تَخَفُ أَنْ تَأَخْذَ أَمْرَ أَتَكَ مَرْتِمَ فَإِنَّ ٱلْوَلُودَ فِيهَا إِنَّا هُوَ مِنَ الرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ﴿ إِنَّ وَسَنِيدُ ٱبْنَا فَلْتَمْبِ يَسُوعَ لِأَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُخِلِّسُ شَمْهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ . عِلَيْهِ وَكَانَ هَذَا كُلُّهُ لِيَمُّ مَا قِيلَ مِنْ ٱلرُّبِّ بِٱلَّتِي ٱلمَّايِل و إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ مُمَّالُ وَلَا أَبَّا وَيُدْعَى عِمَانُونُ لَ الَّذِي تَفْسِيرُهُ أَقَدُ مَمَّا الله عَلَمُ عَمَنَ لِمُصُلِّمِنَ الْفُرَمِ مَنَّعَ كَمَا أَمَرُهُ لِمَلاَكُ الرَّبَّ فَأَخَذَ الرَّأَكُمُ المَّ الله فَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهِ عَلَى فَلَمْتِ البَهَالَكِمْ وَتَنَاهُ رَسُوهُ وَلَمُ الرَّالُهُ الرَّأَلُهُ ا

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

عليه ولما وله يسُوع في بَيْت عَلَم البَرْدِيَّةِ في المَّامِ هِرُودُسَ الْلِقِ إِذَا عَجِسُ قَدْ الْتَجُوارِينَ الْمُنْ وَلَمْ وَمُودُ اللَّهِ إِذَا عَجِسُ قَدْ أَلَيْهُ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُؤْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَوْنَ ٱلْمُضِعِ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلسِّيُّ . ﴿ وَهُ فَاللَّهُ أَوْا ٱلنَّهِمْ مَرْحُوا فَرَمَّا عَلِيًّا جِدًا \$ ﴿ وَأَفَّوا إِلَى ٱلْيَبْتِ فَوَحَدُوا ٱلسَّبِيُّ مَعَ رَايِّمَ أَيْسِهِ . فَخَرُوا سَاجِدِينَ لَهُ وَفَخُوا كُوزَهُمْ وَقَدُّمُوا لَهُ هَدَانَا مِنْ ذَهَبِ وَلَهَانٍ وَلَمْ . عَنْ الْمُعْ أُوجِيَ إِلَيْهِمْ فِي ٱلْخُلُم أَنْ ي لَا يُرْجِنُوا إِلَى هِيرُودُسَ فَرَجَنُوا فِي طَرِيقِ أَخْرَى إِلَى بِلادِهِمْ . ١١٥ وَلَا ٱنْصَرَفُوا إِذَا يَلَاكُ ٱلرَّبِ تُرَّآنَى لِيُوسُفَ فِي ٱلْمُلْمِ قَائِلًا ثُمَّ تَخَذِ ٱلسِّيِّ وَأَمَّهُ وَٱخْرَبِ إِلَى مِصْرَ وَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى أَقُولَ لَكَ فَإِنْ هِيرُودُسَ مُرْمِعُ أَنْ يَطَلَّبَ ٱلصَّبَّى لِيُلِكُمُ . عِينِيج فَعَمَ وَأَخَذَ الصَّيُّ وَأَمَّهُ لَلِلا وَأَنْسَرَفَ إِلَى مِصْرَ - عَنْدُ اللَّهِ وَكَانَ هُنَاكَ إِلَى وَفَاةِ هِيرُودُسَ لِيَمُ ٱلْمُوْلَ مِنَ ٱلرَّبِ بِالْتِي الْمُدَائِلِ مِنْ مِصْرَ وَعَوْتُ ٱلنِي . عَلَيْ حِينَندِ أَا دَأَى هِيرُودُسُ أَنَّ ٱلْخُبُوسَ قَدْ تَعْرُوا بِهِ غَضَتَ جِدًّا وَأَدْسَلَ فَتَلَ كُلُّ صِيْلُنِ يَيْتَ لَمْ وَجِيعٍ غَخُومًا مِنِ أَيْ سَلَتَيْنِ فَمَا دُونُ عَلَى حَسَبِ الزَّمَانِ الَّذِي تَحَلَّمُهُ مِنَ ٱلْجُوس . كَلِيْنِهِ حِنْنِيدِ مَمَّ الْمُتُولُ بِإِذِيبَ النِّي آفَائِل ١٤٢٤ صَوْتُ بُمِ بَارَامَةِ بَكَاتَ وَعَوِيلُ كَثِيرٌ \* وَاحِيلُ تُسْكِي عَلَى بَنِيهَا وَقَدْ أَبِّ أَنْ تَعَرَّى لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا فِي الْوُجُودِ المُنْهُمُ مَاتَ هِيرُودُسُ إِذَا بَسَالِكِ ٱلرَّبِ زُآلَتِي لِيُوسُفَ فِي ٱلْمُلْمَ بِمِصْرَ عِنْهِ كَا يَلَا ثُمْ غُنْدُ الصِّي وَأَمَّهُ وَأَذْهَبَ إِلَى أَرْضَ إِسْرَائِيلَ فَقَدْ مَلَتَ طَالِكُو نَشْ ٱلصِّيرَ. ﴿ يَهِينِهِ فَعَامَ وَأَخَذُ ٱلصَّبِيَّ وَأَمَّهُ وَجَّا ۚ إِلَى أَدْضِ إِسْرَا بِيلَ. ﴿ وَلَأَ سِمَ أَنَّ أَزُكِلْأُوْسَ قَدْ مَكَ عَلَى ٱلْيُودِيَّةِ مَكَانَ هِيرُودُسَ أَبِيهِ خَافَ أَنْ يَدْهَبَ إِلَى هُنَاكَ. وَأُوجِيَ إِلَيْهِ فِي ٱلْمُلْمِ مَلْعَبِ إِلَى فَوَاحِي ٱلْمِيلِ عِينَ وَأَتَّى وَسَكَنَ فِي مَدِيدَة عُنى كَاصِرَةَ لِيَتُمُ ٱلْمُقُولُ بِٱلْأَنْبِيَاةَ إِنَّهُ يُدْعَى كَاصِرِيًّا

## ألفَصَلُ الثَّالِثُ

عِنْ فِي يَكَ ٱلْأَيَّامِ أَفَهَلَ لُوحَنَّا ٱلْمُمَدَّانُ يُكُورُ فِي يَرِّيُّهِ ٱلْيُلُودِيَّةِ ﴿ وَيَقُولُ وَيُواضَّدِ ٱفْتَرَبَ مَلَّكُوتُ ٱلنَّمَاوَاتِ . عِنْ إِنَّ هَذَا هُوَ ٱلْمُولُ عَنْهُ إِنَّمَا ٱلَّي أَلْمَا يِل مَوْتُ مَادِح فِي أَلْبِرَيْ أَعِدُوا طَرِينَ أَرَّبِ وَأَجْمَلُوا سُبِلَهُ مَوعَة . عَي وَكَانَ لِلِمْ يُوحَنَّا مِنْ وَدِ ٱلْإِبِلِ وَعَلَى حَفَوْ فِي مِنْطَقَةُ مِنْ جِلْدِ وَكَانَ طَلَكُهُ ٱلْمِرَادَ وَعَسَلَ أَكْرَ ، عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَغَرْجُ إِلَهِ أَهُلُ أُورَشَلِيمَ وَكُلَّ ٱللَّهُودِيَّةِ وَجِيمٍ بُعْمَةِ ٱلأُدْدُنّ عِنْ فَتَسْمِلُونَ مِنْهُ فِي الْأَرْدُنِ مُسْرَفِينَ يَخَطَا بَاهُمْ. عَنْ وَلَمَا رَأَى كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْمَرِيبِينَ وَٱلصَّدُومِينَ بَأْفُنَ إِلَى مَعْدُودِيَّتِهِ قَالَ لَمْمَ يَا أَوْلَادَ ٱلْأَمَّامِي مَنْ دَلْكُمْ عَلَ ٱلْمَرَبِ مِنَ ٱلسُّمُعِلِ ٱلآتَى. ١٤٠٤ أَيْرُوا ثَمَرًا بَلِنْ بِٱلْتُوبَةِ ١٤٣٤ وَلَا يَحْطِرُ ٱلْكُمْ أَنْ تَعُولُوا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ أَمَانًا إِرْهِيمُ لِأَتِي أَفُولُ أَكُمْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ أَن يُقيم مِن هٰذِهِ ٱلْحِيَارَةِ أُولَادًا لِإِنْ هِيمَ . كَانِينًا هَا إِنَّ أَلَكُن قَدْ وُسِنتَ عَلَى أَصْلِ ٱلسُّحَرِ فَكُل عَمْرَةٍ لَا نُعْرِ ثَمْرةً جَبْدة تُعْفَمُ وَتُلَقَ فِ النَّارِ عِليْ إِنَّا أَعَدَكُمْ بِالْنَا وَتُوبَةِ وَأَمَا الَّذِي إِلَى بَنْدِي فَهُوْ أَقْوَى مِنِي وَأَنَا لَاأَسْغَيْنَ أَنْ أَغِلَ عِذَاتَهُ وَفُوْ لِيَبِدُكُمْ بِالرَّوم اللَّذُسَ وَالتَّارِ ، عِنْ اللَّذِي يَدِهِ اللَّذَى يُنَقَ يَنْمَهُ وَيَعْمُ فَعَمُ إِلَى الْأَمْرَ أَوْ وَيُحْرِقُ التَّبْنَ يَادِلَا تُعَلَّأُه عِنْهِ عَنْدِ أَنْ يَسُوعُ مِنَ الْمَلِيلِ إِلَى الْأَدْمُنِ إِلَى يُعْمَا لِيَسْبِدَ مِنهُ. كَلُّمْ لَهُ خَانَ يُوخَا يُمَانِفُ قَائِلًا أَمَّا الْعُنَاجُ أَنْ أَعْتَمِدَ مِنْكَ وَأَنْتَ تَأْقَ إِلَّ . عليه فأجَابُه بِسُوعُ كَا يُلادَعِ إلْآنَ فَهُكُذَا بَلْبَي لَنَا أَنْ لَيْمَ كُلُّ بِرْ . حِبْلَدْ زَّكُهُ. الما عَمَدَ يَسُوعُ صَعِدَ فِرَقْتِ مِنَ الْمَاءَ فَأَكْفَتْ لَهُ السَّاوَاتُ وَرَأَى رُوحَ الله اَذِلَامِنْلَ خَلْمَةِ وَمَالاً عَلَيْهِ ﴿ يَهِيْهِمْ وَإِذَا صَوْتُ مِنَ النَّمَاةَ فَالْلا لَهَا هُوٓ أَبْنَي الحيب اليي بالرزت

## ألفصل الرابغ

و الله عَنْدُهُ الْمُرْجَ يَسُوعُ إِلَى الْهِزَةُ مِنَ الْرُحِ لِيُرَبِّ مِنْ إِلِيسَ ، اللهُ ا

لَا تَفْتُلْ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ يَسْتُوجِ الدُّيْونَةَ. عَنْ عَنْ أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ غَض عَلَى أَخِيهِ يَسْتُوجِبُ الدُّيُونَةُ . وَمَنْ قَالَ لِأَخِيهِ رَافًا يَسْتُوجِبُ خُكُمُ الْخُصْلِ . وَمَنْ قَالَ يَا أَخْنُ يَسْتُوْجِبُ ثَارَ جَنَّمَ . عَلِيْهِ فَإِذَا قَدَّمْتَ فُرْبَانَكَ إِنَّى ٱلمَذْيَحِ وَذَكُرُتَ هُمَاكَ أَنَّ لِأَخِيكَ مَلَئِكَ شَيْنًا ﴿ وَهُمَا عَلَيْكُ فَمَاكَ أَمَامُ ٱلْمَذَيْحِ وَآمَضَ أَوْلًا فَصَالِحُ أَخَاكُ وَحِيْثِ ذِ أَلْتِ وَقَدْمَ فُرْ إِنَّكَ . عِنْ إِلَى مُوَافَّةٌ خَفِيكَ مَا دُنْتَ مَمَـهُ فِي ٱلطَّرِيقِ لِللَّا يُسْلِمَكَ ٱلْحَصْمُ إِلَى ٱلْمَامِنِي وَيُسْلِمَكَ ٱلْعَامِنِي إِلَى النُّرْمِلِي فَكَلَّقَ فِي السِّمِنِ . كَلِّنْهِ إِلْمُقَ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ لَا تُخْرِجُ مِنْ لَهَ الدَّ حَقَّى لَكُمْ إِنَّ كُلُّ مَنْ ظُرِّ إِلَى الرَّأَةِ لِكُنَّ يَفْتَهِهَا فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي ظَهِ. 33% فإن مُكْكُنُكَ عَبْنَكَ ٱلْمِنْيَ فَاطَلْهَا وَأَلْهَا عَنْكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَبِلَكَ أَخَدُ أَعْمَا آلِكَ وَلَا لْلَقِ جَمَدُكُ كُلُّهُ فِي جَمَّمَ . يَنْهُمْ وَإِنْ شَكَّكُنْكَ يَدُكَ ٱلْمُنْيَ فَأَصَّلُهَا وَأَلْهَا عَلْك فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَبْلِكَ أَحْدُ أَعْضَا إِلَى وَلَا يَذْهَبَ جَسَدُكُ كُلُّهُ إِلَى جَنَّمَ. ١٩٣٤ قَدْ فِلَ مَنْ طَلَّقَ أَمْراً تَهُ فَلْيَدَهُمْ إِلَهَا كَتَابَ طَلَاق. وَيَنْ إِلَيْهَا أَمَّا أَمَّا فَأَفُولُ لَكُمْ مَنْ طَلَّقَ آمَرَاتُهُ إِلَّا لِلَّهِ ذِلَى تَشَدَّ جَلَمَا وَائِنَةً وَمَن تَرَقَّحُ لُمَلِكَةٌ قَنْدَ دَنَى. ﴿ يَعِيجُ مَدَّ مَشَرُّ أَيْمَا أَنْهُ فِسَلَ الِلْأَلِينَ لَاتَحَتْثَ بَلِ أَوْدِ لِرَّبِ إِنْسَالِكَ، يَعِيْجُ أَمَّا أَنافَاقُولُ لَكُمْ لَا تَخْلُوا ٱلْبَنَّةَ لَا بِٱلسَّهَا ۚ فَإِنَّا عَرْشُ ٱللهِ. ١٤٢٤ وَلَا بِٱلْأَرْضِ فَإِنْهَا مَوْطِيْ قَدَمُنِهِ . وَلَا بِأُورَشَلِمَ فَإِنَّهَا مَدِينَهُ ٱللَّكِ ٱلْأَعْظَمِ . عَنْ ﴿ وَلَا تَخْلَفُ مِأْلِكَ لِأَنْكُ لَا تَفْدِدُ أَنْ تَجْمَلَ شَمَرُةً مِنهُ مَيضاً أَوْسُوداً \* وَهُ وَلَكِنْ لِكُنْ كَلامُكُمْ مَهُمْ مَهُمْ وَلا لَا وَمَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ فَهُو مِنَ الشِّرِيمِ ، ﴿ وَهُذِهِ كَا مُعْتَمُّ أَنَّهُ فِيلَ ٱلْمَيْنِ فِأَلْمَنْ بِالسِّن . عِنْهِ أَمَّا أَمَّا فَأَمُولُ لَكُمْ لَا تُقَاوِمُوا الشِّرِيرَ بَلْ مَنْ لَطَنَكَ عَلَى خَدِكَ الأَيْن غَوْلَ لَهُ ٱلْآخَرُ . ﴿ وَمَنْ أَدَادَ أَنْ مُنَاعِمَكَ وَيَأَخَذَ قُوْبَكَ تَحْسَلُ لَهُ رِدَّآهَكَ أَخِمًا . ويَهِ وَمَنْ مَعْرَكَ مِيلًا فَأَمْس مَمَّهُ أَثَيْن. ويهي مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْدِه وَمَنْ أَوَادَ أَنْ يْتَرِضَ مِنْكَ فَلا تَنْمُهُ . ﴿ إِنَّهُمْ أَنَّهُ فِيلَ أَحْبٍ قَرِيبَكَ وَأَنْفِضْ عَدُوكَ . عِنْهِ إِنَّا أَنَا فَأَوْلَ لَكُمْ أَحِبُوا أَعْدَا كُمْ وَأَحْسِنُواْ إِلَى مَنْ يُغِضَكُمْ وَمَكُوا لِأَجْلِ مَنْ يُنِينُكُمْ وَيَضْطَهُ ثُمُ يُكَثِّنِكُمْ لِيكُونُوا بَنِي أَبِيكُمُ أَلَّذِي فِي ٱلشَّاوَاتِ لِأَنَّهُ يُطلِمُ تَحْمَةً عَلَى ٱلْأَشْرَادِ وَٱلصَّالِمِينَ وَيُعِمُّرُ عَلَى ٱلْأَيْرَادِ وَٱلطَّالِمِينَ . ﴿ وَالصَّالِحِينَ إِنْ ٱخْتِيمُ مَنْ مُحْكِمْ فَأَيُّ أَلَم لَكُمْ أَلَيْسَ الْسَفَادُونَ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ . عَيْنِي وَإِنْ سَلِّيمُ عَلَى إخْوَانِكُمْ فَقَطْ فَأَيِّ فَضْلَ عَلِمُهُمْ أَلِيسَ الْوَنَيْسُونَ فِمَلُونَ ذَلِكَ . ﴿ يَعْجُمُ فَكُونُوا كَامْآيِنَ كَمَا أَنَّ أَ مَاكُمُ ٱلسَّمَاوِيُّ هُوَ كَامِلُ إِ

## ألفصل السادس

المنظمة المتواوا ألا تعنفوا يؤكم فعام التاس يكي ينظروكم و إلا فلبس كنم أخر يندأ يكم المرابع المنظمة المرابع المنظمة المرابع المنظمة المرابع المنظمة المرابع المنظمة ا

عَمَا ٱلْإِنْسَانُ بَلْ بَكُل كِلمَة تَخْرُجُ مِن فَهِر ٱللهِ . عَنْ حِنْسُدِ أَخَذَهُ إِلِيسُ إِلَّ الْمُدِينَةِ الْمُقَدَّمَةِ وَأَكْمَهُ عَلَى جَالَحِ الْمُدْكُلِ عَلَيْكِمْ وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ أَبْنَ الْهِ فَالْقُ غِنْسُكَ إِلَى أَشْفُلُ لِأَنَّهُ مُكْتُوبُ إِنَّهُ يُومِي مَلائِكَتُهُ بِكَ تَعْمِلُكَ عَلَى أَبِيبًا لْسُلَّا تَشْدِعَ بِحَرِ رَجُكَ . عِنْ قَالَ لَهُ يَشُوعُ مُكُنُوبُ أَيْمَا لَانْجَرَبِ الرَّبُّ إَلَىٰكَ. جِيْجِ وَأَخَذُهُ أَيْنَا إِبْلِيسُ إِلَى جَرِل عَالَ جِدًّا وَأَدَاهُ جَمِعَ مَمَالِكِ ٱلْمَالَم وَعَبْدَهَا عِنْهِ وَقَالَ لَهُ أَعْلَيْكَ هٰذِهِ كُلَّهَا إِنَّ مَرَّدْتَ سَاجِدًا لِي. عَنْهُ حِينَذ قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱذْهَا يَا شَيْطَالُ فَإِنَّهُ قَدْ كُتِ لِرَّبِ إِلَيْكَ تَنْهُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَشَدُ. كِنْ إِلَيْ مِنْدُ رَكُهُ إِللِسُ وَإِذَا مَلائكَةُ جَآءَتْ فَصَادَتْ تَخَدْمُهُ وَإِلْيَ وَلَا يَمَ يَسُوعُ أَنُّ يُوعَنَّا قَدْ أَسْلِمَ أَصْرَفَ إِلَى الْجَلِيلِ عِنْ إِيَّ وَزَلَدُ ٱلنَّاسِرَةَ وَجَاهَ فَسكن فِي كَفّر نَاحُومَ أَتَى عَلَى شَاطِئُ أَلْهُو فِي تُخُومٍ زَّوُلُونَ وَتَفَالِي \$ اللَّهِ لِيَمْ مَا فِيسَلَ بِأَشْفَا النِّي إِ اَلْمَا فَلَ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْضُ زَلُولُونَ وَأَرْضُ نَفَتَالِي طَرِيقُ ٱنْجَرُ عِبْرُ ٱلْأَدْدُنْ خَلِلُ ٱلْأُمْمِ. جِيْجٌ الشُّفُ ٱلمَّالِنُ فِي الطَّلْمَةِ أَجْرَ فُودًا عَظِيمًا وَٱلْجَالِسُونَ فِي بُعْمَةِ ٱلمُوتِ وَظِلَالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْهُمْ فُودٌ . عِنْهِ وَمُنْدَذُ إِذِ ٱبْهَا أَيسُوعُ بِكُوِذُ وَيَقُولُ قُوبُوا فَقَدِ ٱفْتُرَبّ مَلَكُوتُ ٱلنَّهُأُوَاتِ. ﴿ يَهُمُ إِلَى وَهِمَا كَانَ يَسُوعُ مَاشِياً عَلَى شَاطِئ بَحْرِ ٱلْمِلِيلِ دَأَى أَخَوَفَي وَهُمَا مِنْهَانُ ٱلمُدْعُونُ مُطِرُسَ وَأَنْدَرَاوْسُ أَخُوهُ لِلْمَانِ شَبَّحَةً فِي ٱلْجَرِ لِأَنْهُمَا كَأَنَا صَيَادَتِينَ • وين فَتَالَ لَمْمَا أَنْمَانِي فَأَجْمَلُكُمْ صَادَى النَّاسِ وينه فَالْوَفْتِ رَّكَا الشَّبَاكَ وَتَبِعالُوهُ وَجَازَ مِنْ هُنَاكُ فَرَأَى أَخَوَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا يَشُوبُ بْنُ زَبِّدَى وَيُوحَنَّا أَخُوهُ فِي سَفِينَةِ مَمَ أَبِيهِمَا ذَبَدَى يُعْلِمَا وَسَبَّكُهُمَا فَدَعَاهُمَا يُؤْلِينَ وَالْوَفْتِ ثَرَكَا السُّفِينَةَ وَأَمَاهُمَا وَتَبَاهُ \* كُنْ إِلَى وَكَانَ يَسُوعُ يَطُوفُ الْجَلِيلَ كُلَّهُ يُلِمْ فِي عَلِمِيم وَيُكُوزُ بِبِشَارَةِ ٱلْمُكُوتِ وَيَشْفِي كُلُّ مَرْضِ وَصَّعْفِ فِي ٱلنَّمْبِ. بِحَلِيْكُمْ فَذَاعَ خَبَرُهُ فِي جَبِع سُوديَّة فَقَدُّمُوا إِلَيْهِ كُلُّ مَنْ كَانَ بِهِ سُو مِنَ ٱلْمُذَبِينَ بَالْأَمْرَاضِ وَٱلْأُوْمَاعِ ٱلْفَتَقَةِ وَٱلَّذِينَ بهم شَيَاطِينُ وَٱلْمُتَرَيْنَ فِي رُؤُوسِ ٱلْأَعِلَةِ وَٱلْعَلْمِنَ فَشَفَاهُمْ . عِنْ ﴿ فَتَبَشَّهُ تَجُوعُ كَثْيَرَةُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَمِنَ ٱلْمَشْرِ ٱلْمُدُنِ وَأُورَ شَلِيمَ وَٱلْيُهُودِيَّةِ وَعِيْرِ ٱلْأَرْدُنِّ

#### ألفصل ألخامس

كاللهُ قَلْمًا دَأَى بَسُوعُ الْجُنُوعَ صَعِدَ إِلَى الْجَبَسِلِ . وَلَمَّا جَلَسَ وَمَا إِلَيْهِ تَلاميذُهُ السَّاوَاتِ . عَيْدِي مُوْدَي الْوَدَعَاة فَإِنَّهُمْ يَرُونَ ٱلْأَوْضَ . عِينَهِ مُلُونَ الْفِرَانِ فَإِنَّمُ يُرْوُنَ . وي ولون المِناع وَالْمِطَاشِ إِلَى الْهِرَ فَالْهِمْ الْشَيْمُونَ ، وَإِنْ الْمُولَى الْوَلَى الْوَ فَإِنَّهُمْ يُرْخُونَ . عَنْهُمْ طُونَى الْأَنْفِيلَآءَ ٱلْقُوبِ فَإِنَّهُمْ لِمَا يُونَ ٱللهَ . عِنهم طُوبَى لِمَاعِلِي ٱلسَّلَامَةِ فَإِنَّهُمْ بَنِي أَقَٰهِ يُدْعُونَ . ٢٢٪ طُوبِي فِلْمُسْطَهَدِينَ وِنْ أَجْلِ ٱلْبِرَّ فَإِنَّ لْمُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّاوَاتِ. بَيَهِي مُونِي لَكُمْ إِذَا عَبِّوكُمْ وَأَصْطَهَدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَّكُمْ مَكُلّ كَلِمَةَ سُوه مِنْ أَجْلِي كَاذَ بِينَ ، كَلَيْنِيْ إِفْرَحُوا وَأَبْتَعِجُوا فَإِنَّ أَمْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي ٱلسَّهَاوَاتِ لِأَنَّهُمْ هَٰكِفَا اَضَطَهَنُوا ٱلْأَنْهِيَّةَ مِنْ قَلِكُمْ . ﴿ إِنَّاكُمْ أَنْتُمْ مِخْ ٱلَّذَصْ فَإِذَا ضَدَ ٱلْبِخُ فَهِمَاذًا كَيْلُو \* إِنَّهُ لَا يَعَنْحُ لِلْقَيْءَ إِلَّا لِأَنْ لِيلْزَحَ خَادِبًا وَتَدُومَهُ ٱلتَّاسُ جَيْجِ أَنْهُمْ فُورُ الْمَالَمِ. لَا يُمْكِنُ أَنْ تَخْنَى مَلْيِئَةُ مَنْكِئَةً عَلَى جَبَلِ ، وَيَجِي وَلَا يُقَدُ براجُ وَقُومَتَ ثْمَتُ ٱلْمِكَالِ لَكِينَ عَلَى الْنَارَةِ لِنِيرَ عَلَى كُلُ مَنْ فِي النِّبْ . ﴿ وَهُو مُكَذَا طَلِيغِي وُدُكُمْ فَعُدَمَ أَلِنُاسِ الرِّوا أَعْمَالُهُ عَمْ أَلْصَالِمَةً وَيَعْمَدُوا أَبَاكُمُ أَلَيْنِ فِي السَّاوَاتِ . عِنْ لا تَعْلُوا أَيْنَ أَتَيْتُ لِأَمْلُ الْعُلُوسَ وَالْأَنْيَا ۚ إِنِّي لَمْ آتَتِ لِأَمْلُ لَكِن لِأَتْمَ . عليه أَخْنَ أَفُولَ لَكُمْ إِنَّهُ إِلَى أَن رُّولَ النَّهَ وَالْأَرْضُ لَا رُّولُ إِنَّهُ أَوْ نَفْلَةُ وَالْمِدَّةُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى يَتِمُ ٱلْكُلُّ ﴿ كَلِينَا إِنَّكُلُّ مَنْ يَكُلُّ وَاحِدَةً مِنْ يَلَكَ ٱلْوَصَاءَا ٱلصَّفَاد وَيُبِلَمُ ٱلتَّاسَ هَكُمُنَا ۚ فَإِنَّهُ بِذِنَّى صَنِيرًا فِي مَكْكُوتِ ٱلنَّهَاوَاتِ . وَأَمَّا ٱلَّذِي يَمَسَلُ وَيُبَلِّمُ مُهَا أَيْدَ مَى مَثِلِيًّا فِي مَلَكُوبَ النَّهَاوَاتِ. جَيْنِيجَ كَإِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنْ أَ يَوْدُ رَحْحُمْ عَلَى ٱلْكُتَبَةِ وَٱلْمَرِيسِينَ ظَنْ تَدَخُلُوا لِلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ . عَلَيْنِ قَدْ سَعِنْمُ أَنَّهُ قِيلَ لِلأُولِينَ

كَانِيْ وَلَا تُدْخِلُنَا فِي تَجْرِيَةِ لَكِنْ تَجِنَا مِنَ الشِّرِيرِ . آمِينَ . ﴿ يَعْلِيمُ فَا تُكُمْ إِنْ غَفَرْتُمْ إِنَّاسِ ذَلَاتِهِمْ يَغِيرِ لَكُمْ أَبُوكُمُ السَّادِيُّ زَلَّائِكُمْ . ١٤٢٤ وَإِنْ لَمْ تَغَيْرُوا إِنَّاسِ فَأَفِرَكُمْ أَيْضَا لَا يَنْفُرُ لَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَ عِلَيْهِ وَإِذَا مُنْهُمْ فَلَا تَكُونُوا مُعْبَسِينَ كَأَلْرَآوَنَ فَإِنَّهُمْ يُتَكُونَ وُجُوعَهُمْ لِنُظَرُوا فِنَاسَ صَائِمِينَ ۚ أَلَحَنَّا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ قَدْ أَخَذُوا أَجْرَهُمْ • و أمَّا أَنْتَ فَإِذَا شُمْتَ فَأَدْهُنْ وأَسَكَ وَأَغْسِلْ وَجَهَكَ ١٤٠٠ لِأَلا تَعْلَمَ التَّأْسِ صانِهَا مَلْ لِأَمِكَ ٱلَّذِي فِي ٱلْحُنْمَةِ وَأَبُوكَ ٱلَّذِي يَنْظُرُ فِي ٱلْحُفْسَةِ هُوَ يُجَازَمُكَ. والله المُتَكَانُوا لَكُمْ كُلُوزًا عَلَى الأَرْضَ حَيْثُ يُفْسِدُ السُّوسُ وَالْآكِلَةُ وَيَثْفُ ٱلنَّادَهُونَ وَيَسْرُهُونَ لِي اللَّهِ لَكِنَ أَكْثِرُوا لَكُمْ كُودًا فِي ٱلسَّهَاءَ عَيْثُ لَا غِسَدُسُوسُ وَلَا أَكُلَّهُ وَلاَ يَفْتُ السَّادِقُونَ وَلا يَسْرِفُونَ . ١٠٠ لا إِنَّهُ حَيثُ يُكُونُ كَثَرُّكَ هُمَاكَ يكونُ ظَلْكَ. وَمِنْ مِرَاجُ الْجَدِ الْمَيْنُ فَإِنْ كَانْتُ عَيْنُكَ بَسِطَةً فَجَسَدُكُ كُلُهُ يُكُونُ تَيرًا. وَإِنْ كَانَتَ عَنَّكَ شَرَّدَةً تَحْسَدُكَ كُلَّهُ يُكُونُ مُظْلِمًا . وَإِذَا كَانَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظَلَامًا فَالظَّلَامُ كَيْنَ يُكُونُ . ١٠ إِن إِلَيْ لَا يَسْطِيمُ أَحَدُ أَنْ يَعْبُدَ رَبِّينِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُنضَ الْوَاحِدَ وَهُبُ الْآخَرَ أَوْ لِلازمَ الْوَاحِدَ وَيَرْذُلْ الْآخَرَ . لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَنْهُدُوا اقَدُ وَٱلْمَالَ . عَيْدُهِ عَلِيدًا أَفُولُ لَكُمْ لَا تَهْمَنُوا لِأَنْفَيكُمْ عَا تَأْكُونَ وَلَا لِأَجْسَادِكُمْ عَا تَلْبَسُونَ • أَلْبَسَتِ ٱلْفُسُ أَخْسَلَ مِنَ ٱلطُمَامِ وَٱلْبَسَدُ أَصْلَ مِنَ ٱلْمَبَلِ . عَيْرُ أَضَارُوا إِلَى طُيودِ السُّمَّةَ فَإِنَّهَا لَا زَّدِعُ وَلَا تَحْسُدُ وَلَا تَخْرُنْ فِي ٱلْأَهْرَادَ وَأَقِيكُمُ ٱلسَّاوِيُّ يَفُونُهَا. أَطْسَتُمْ أَنْتُمْ أَنْصَلَ مِنِهَا . عَلَيْكَ وَمَنْ مِنكُمْ إِذَا هَمَّ يَقُدِدُ أَنْ يَزِيدُ عَلَى قَامَتِهِ فِرَاعًا وَاحِدَةً . عَنْهِ وَالْذَا تَهَمُّونَ بِالْقِبَلِ وَإِخْرُوا ذَمَانِينَ ٱلْخُلُوكِيْتَ تَفُو . إِنَّهَا لَا تُنْبُ وَلَا تَغْزِلُ ﴾ وَأَنَا أَغُولُ لَكُمْ إِنَّ سُلْهَانَ فِي كُلِّ عَبْدِهِ لَمْ لِلْبَسْ كَوَاحِدَةٍ مِنهَا. كَنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ هُكَـذَا أَفَلَا لِيسَكُمُ بِٱلْأَمْرَى أَنْتُمْ يَاطَلِيلِ ٱلْإِيمَانِ. عِلِيْكِ فَلَا تَبْتُمُوا ظَالِمِينَ مَاذَا تَأْكُلُ أَوْمَاذَا نَشْرَبُ أَوْمَاذَا تُلْبَسُ ﴿ ٢٠٠٤ لِأَنْهُمَا كُلَّهُ تَطَلَبُهُ ٱلْأَمُمُ وَأَثِوكُمُ ٱلسَّاوِيّ يَلَكُمُ أَنَّكُمْ تَخَاجُونَ إِلَى هَٰذَا كُلَّهِ ، عَنِينِ كَأَطْلُوا أَوْلًا مَلَكُوتَ ٱلَّهِ وَرَهُ وَهٰذَا كُلُّهُ لْمُوادْ لَكُمْ ، عِنْ اللَّهُ مُعْلَمْ الْمُعَالِدُ اللَّهِ فَالْفَدُ يَهُمُّ بِمَالِهِ ، يُحْلِي كُلُ يَعْم شَرَّهُ

## ألفَصَلُ السَّابِحُ

لَّذِي بِهِ تَكِلُونَ بِكَالُ لَكُمْ . عِنْ إِلَى مَا بَالُكَ تَنْلُ اللَّذَى الذِي فِي عَنِ أَخِيـك وَلَا تَفْطَنُ فِخَشَيْهِ أَلِّتِي فِي عَنْكِ . ١٠ ﴿ أَمْ كُلْفَ تَقُولُ لِأَخِيكَ دَعْنِي أَخْرِجُ الْمُذَى مِنْ عَيْكَ وَهَا إِنَّ ٱلْخُصَّةَ فِي عَيْكَ . يَحْدِي إِنْرَآدي أَخْرِ جَ أُولًا ٱلْحُصَّبَةَ مِنْ عَيْلَ وَحِينَنِهُ تَظُرُ كَيْبَ نَخْرِجُ الْمُذَى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَ . ﴿ يُعْجُ لَا تُعْلُوا ٱلْهُدْسَ الْمُلاب وَلَا لَكُوا جَوَاهِرُكُمْ فَعَامَ ٱلْحَنَازِهِ لِللَّا تَدُوسَهَا بِأَرْجُلِهَا وَزَجَ فَتَزْمُكُمْ . ﴿ إِمَّا أُوا مُنْطَوا الْطَلْبُوا تَضِدُوا - إِفْرَعُوا فَلِنْعَ لَكُمْ - عِيْعِ إِلْنَّ عَلَ مَنْ يَسَأَلُ فِيهَى وَمَن يَطَلُبُ يَجِدُ وَمَنْ يَمْرَغُ يُلْتَحُ لَهُ . ١٠ عِنْ إِلْ إِنْسَانِ مِنْكُمْ يَسْأَلُهُ ٱنْبُ خُبْرًا فَيُسْلِيهِ حَبَرًا . عَيْنِيْ أَوْ إِذَا سَأَلُهُ عَكُمَّ لِمُطِيهِ حَنَّةٍ . عَنِّهِ كَإِذَا كُنْتُمْ أَنْتُمُ ٱلأَثْمَرَارَ تَمْرِفُونَ أَنْ تَنْخُوا ٱلسَّطَايَا ٱلسَّاخَةَ لِأَبْكَإِنْكُمْ مُكُمْ بِٱلْحَرِيِّ أَلِّوكُمْ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّاوَاتِ بَتْخُ ٱلمَّا لِلَّاتِ لِمَنْ يَسْأَلُهُ وَ عِنْهِ فَكُلُّ مَا زُّرِيدُونَ أَنْ يَفْلَ ٱلنَّاسُ بِكُمْ فَافْلُوهُ أَنْمُ بِهِمْ فَإِنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلنَّامُوسُ وَٱلْأَنْمَا ۚ وَكِيْنِ أَلْخُلُوا مِنَ ٱلْبَكِ الشِّينَ لِأَنَّهُ وَاسِمُ ٱلْبَكِ وَدَحْتُ الطُّرِينُ الَّذِي يُؤدِّي إِلَى الْمَلَاكِ وَالدَّاخِلُونَ فِيهِ كَثِيرُونَ. ﴿ وَالَّهُ مَا أَضْتَى ٱلْبَابَ وَأَمْرَجَ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّذِي يُؤْدِّي إِلَى ٱلْجَلَّةِ وَقَلْلُونَ ٱلَّذِينَ يَجِدُونَهُ . عِين إخذرُوا مِنَ ٱلْأَنْبِيَا ۗ ٱلْكُذَيْةِ أَلَّذِينَ بَالْوَتُكُمْ بِلِبَاسِ ٱلْحَاكِنِ وَهُمْ فِي ٱلْبَاطِنِ ذِبَّابُ خَاطِفَةٌ. كالله مِنْ يَخْدِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ . هَلْ يُجْتَنَى مِنَ الشَّـوَكُ عِنْ أَوْمِنَ الْمُوْسَعِ تِينُ . عَنْدًا كُلُّ خَرَةِ مَا لَحَة تُعْرُ فَرَاجَيْدًا وَٱلْخَرَةُ الْقَاسِدَةُ كُنْدُ فَرَّا رَدِيًّا. عَنْهُ لِا نَهْتَعِلِمُ خَيْرَةً مَهَالِمَةً أَنْ تُغِيرَ ثَمِّا دَفِينًا وَلَا نَعَرَةٌ فَاسِمَةً أَنْ تُغر أَثَرًا

### ألفصل التامن

وَيَهُ وَلَا زَلَ مِنَ الْجَبَلِ تَبِعَثُهُ جُوعٌ كَتِيرَةً . عِنْ وَإِذَا أَيْرَسُ قَدْ جَآهَ فَعَجَدَ لَهُ وَقَالَ يَا رَبُّ إِنْ شِئْتَ فَأَنْتَ قَادِرُ أَنْ تُعَلِّرَنِي . عِنْ لَا قَدُّ يَسُوعُ يَدَهُ وَلْتَهُ قايلًا قَدْ شِنْتُ فَاطَهُرُ وَالْوَقْتِ طَهْرَ مِنْ يَرْسِهِ . عَنْ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْظُرُ لَا تَقْفُلْ لِأَحْدِ وَلْحِينَ أَمْضَ فَأَرْ نَفْسَكَ لِلْكَاهِن وَقَدْمِ ٱلْمُرْبِانَ ٱلَّذِي أَمْرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَمْمْ. كَيْنِ وَلَا دَخَلَ كُفَرْنَالُحُومَ دَمَّا إِلَيْهِ قَائِدُ مِنَّةٍ وَسَأَلَهُ ﴿ لِينَ قَائِلًا يَا رَبِّ إِنَّ فَسَايَ مُلْقَى فِي ٱلْيَتِ مُعَذَّا بِمَدَابِ شَدِيدٍ . وَيَ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ أَمَا آتِي وَأَشْفِهِ . فَأَجَابَ قَائِدُ ٱلْمِلْيَةِ قَائِلًا عِنْهِ يَا رَبِّ لَسْتُ مُسْتَعَنَّا أَنْ تَدُخُلَّ تَحْتَ سَعْق وَلَين قُلْ كَلِيفَةَ لَاغَيْرُ فَيَراأَ فَتَايَ . عِنْهِ قَإِنَّ أَنَا رَجُلُ تَحْتَ سُلْطَانِ وَلِي جُنْدُ تَحْتَ يَدِي أَقُولُ لِمَنَا أَذْمَبُ فَيَذْمَبُ وَالْآثَرُ أَلْتِ فَأَلِي وَلَمَبْدِيَ أَعْلُ هٰذَا فَيَمْسُلُ. المُنْ إِلَى اللَّهُ مَا يَسُوعُ تَجَّبُ وَقَالَ الَّذِينَ يَبْتُونَهُ ٱلْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ لَمْ أَجد مِثْلَ هٰذَا ٱلْإِيَّانِ فِي إِسْرَانِسِلَ . عَلَيْهِ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كَثِيرِينَ ٱلْوَنَ مِنَ ٱلْمَارِقِ وَٱلْمَارِبِ وَيَتَكُونَ مَمَ إِذَاهِمَ وَإِنْفَقَ وَيَعُوبَ فِي مَلْكُوتِ ٱلنَّهَاوَاتِ عَلَيْ وَأَمَّا بَنُو ٱلْلَكُوتَ مُلِقُونَ فِي أَنْظُلُمَةِ أَلْرَائِيَّةِ . هُنَاكَ يُكُونُ أَلْبُكَا ۗ وَسَرِيفُ ٱلْأَسْنَانِ . عِنْ يَعْ مُ قَالَ بَسُوعُ لِنَا نِدِ ٱلْمُنْ أَذْهَبْ وَلَكُنْ لَكَ حَصَا آمَنَ فَشْنِي ظَاهُ فِي قِلْكَ ٱلسَّاعَـةِ . المُنْ وَأَفَى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ بُطِرُسَ فَرَأَى حَاتَهُ مُلْمَاةً بَحْشًى . وَإِنْ فَلَمْسَ مَدَهَا مَّارَكُهُمَا ٱلْحُمَّى مَثَامَتْ وَسَارَتْ تَخَدْنُهُمْ . عَلِيْكِ وَلَّا كَانَ ٱلْمَثَّا فَدُّمُوا إِلَهِ كَثْيرِينَ يهم مُبَاطِينُ وَكَانَ مُخْرِجُ الْأَزْوَاحَ بِكُلِيْفِ وَأَيْزَا كُلُّ مَن كُنَ بِهِ سُوا عِيدٍ لِكُي يَتِمُ مَا فِيسِلَ بِأَشَمُهُ ٱلَّذِي أَقَائِلَ إِنَّهُ أَخَذَ أَمْرَاصَنَا وَقُلَ أَوْجَاعَنَا. ﴿ وَأَنَّ وَأَى يَسُوعُ جُوعًا كَثِيرَةً مَولَهُ أَمَرَ بِٱلدَّعَابِ إِلَى ٱلْبِرِ. ١١٨٤ فَدَمَّا إِلَهِ كَاتِبٌ وَقَالَ لَهُ مَا مُلَكُمُ أَنْبُكَ إِلَى حَبُّ تَنني . عَنْهُ فَعَالَ لَهُ يَدُوعُ إِنَّ يِقَالِ أَوْمِرَةً وَلِلْوُد ٱلْمُهَا ۚ أَوْكَاذَا وَأَمَا ٱبْنُ ٱلْبَصْرِ فَلَيْسَ لَهُ مَوْضِعٌ يُسْنِدُ إِلَيْهِ وَأَسَهُ • عَلَيْ وَقَالَ لَهُ آخَرُ مِنْ لَامِينِهِ إِدَبِ ٱلنَّنْ لِي أَنْ أَمْنِيَ أَوْلًا وَأَدْفِنَ أَبِي . عَنْ اللَّهُ يَسُوعُ ٱتَّبْنِي وَدَعِ الْمُوْتَى بِدَافِينَ مَوْتَاهُمْ . عِنْهِ وَلَمَّا زَكِ النَّفِينَةُ تَبِهُ تَلامِيدُهُ عِنْ وَإِذَا أَضْطَرَابٌ عَظِيمٌ حَدَثَ فِي ٱلْجَرِ حَتَّى خَرَتِ ٱلْأَمْوَاجُ ٱلسَّفِيتَ وَكَانَ هُوَ كَانِهَا . لِمَاذَا أَنْتُمْ خَانِقُونَ يَا ظَلِيلِي ٱلْإِيَانِ. حِينَشِنهِ كَامَ وَٱتَهَرَ ٱلرِّيَاحَ وَٱلْجَرَ فَحَدَثَ هُمُوهُ عَظِيمٌ. وَيُؤْمِجُ فَنَعْمِ النَّاسُ قَائِينَ أَيُّ إِنْسَانِ هَٰذَا فَإِنَّ الرِّياحَ وَٱلْمَر تُعليفهُ . وي وَأَا أَنَّ إِلَى الْعُرِ إِلَى الْمُعَوَ الْمُرْجَسِينَ أَسْتُمُهُ عَبُونَانٍ خَادِبَارٍ مِنَ ٱلْمُود شَرِسَانِ جِدًّا حَنَّى إِنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُّ أَنْ يَجَازَ مِنْ يَكْتُ ٱلطَّرِيقِ . 200 مَصَاحَا قا تَكُين مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَنْ اللهِ أَجِلْتَ إِلَى هُمَا قَبَلَ ٱلزَّمَانِ لِمُعَلِّجًا . عَيْلٍ وَكَانَ هُنَاكَ

لَهُ . عِنْ عَمِينَةٍ عِلْنَهُ قَالَ لِلْاسِنَةِ إِنَّ الْحَسَادَ كَثِيرُ وَأَمَّا ٱلْمَلَةَ تَطْلِلُونَ . عِينَ قَالْمَالُوا دَبُّ الْجَمَادُ فِي الْمُعَلِّدُ إِنَّ الْحَسَادُ أَنْ ثُمِّسِلُ عَلَّهُ إِلَى حِمَادِهِ

## ألفَصَلُ الْعَاشِرُ

وَوَعَا تَلامِيدُهُ أَلا تُنَّى عَشَرَ وَأَعْلَمُهُمْ سَاطَانَا عَلَى الْأَرْوَاحِ ٱلْجَسَةِ لِكَي يُخرجُوهَا وَيَشْفُوا كُلُ مَرْضِ وَكُلُ صُنْفِ . عِنْ وَهُدِهُ أَنْهَا ۗ ٱلِأَثْنَى عَثَرَ وَسُولًا. ٱلْأَوْلُ رِحْمَانُ ٱلْمَدْعُو ْبِطُرْسَ ثُمَّ أَنْدَرَاوِسُ أَخُوهُ ﴿ وَمِعْ وَيَعْفُونِ ۖ بِنَّ زَبَدَى وَيُوحَنَّا أَخُوهُ وَفِيلَتُمْ وَيَوْ كُلِمَاوُمُ وَفُومًا وَمَثَى ٱلْمَثْدَارُ وَيَنْفُوبُ بَنُ حَلْقَ وَتَدَّاوُمْ عِيجٍ وَسَانَ ٱلْمَاتُونِيُّ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخُرُيُوطِيُّ ٱلَّذِي أَسْلَمَتْهُ . ﴿ وَلَا مُؤْلَآهُ ٱلِأَثْنَا عَشَرَ أَرْسَلْهُمْ يَسُوعُ وَأَمَرُهُمْ قَائِسُلَا إِلَى طَرِيقِ ٱلْأَمَمَ لَاتَقِّهُوا وَمُدُنَ ٱلسَّامِ ثِينَ لَا تَدُخُلُوا كَنْ عَلَيْ الْمُطَافُوا بِالْحَرِي إِلَى الْجُرْقَانِ السَّالَّةِ مِنْ آل إِسْرَائِكِ أَنْ عَنْ عِيج وَإِذَا ذَهَبُهُمْ فَأَكُوزُوا مَا نَابِنَ قَدِ أَفْتَرَبَ مَلْكُوتُ ٱلسَّاوَاتِ . وي الشَّعُوا ٱلْمُرْضَى أَقِيُوا ٱلْمُوتَى طَهِرُوا ٱلْهُرْصَ ٱنْمُرِجُوا ٱلشَّيَاطِينَ. عَبَّانًا أَحَدُثُمْ فَعَبَانًا أَعْلُوا . ٢ كُنْ لا تَنْتُوا دَحَبًا وَلَا خِشَّةً وَلَا نُحَاسًا فِي مَنَاطِفَكُمْ . يَحِدُ إِنَّ وَلَا يَزُودُا لِلطَّرِقِ وَلَا قُوْبُنِ وَلَا حِذْآة وَلَا عَما لِأَنَّ ٱلْهَاعِلَ مُسْتَعَقَّ طَمَامَهُ . ﴿ لِلَّذِي وَأَنَّهُ مَدِينَةِ أَوْ قَرْبَةٍ دَخَلْتُمُوهَا فَأَسْأَلُوا فِيهَا عَمَّنْ يَسْفَعَكُمُ وَكُونُوا هُنَاكَ مَنْي تَخْرُجُوا. جَهِيْجٌ وَإِذَا دَخَلَتُمْ ٱلْبَيْتَ فَسَلِمُوا عَلَيْهِ قَالِينَ السُّلامُ لِمُذَا النَّيْتِ . عِنْ إِي قَانَ كَانَ ذِيكَ النِّكُ مُسْخَمًّا مُسَلِّمً عُمارً عَلَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِقَ فِيهَ لِأَمْكُمْ يَرْجِ إِلَيْكُمْ . عِلَيْكِمْ وَتَنْ لَا يَشْبَكُمْ وَلَا يَشَمَّ كَلامَكُمْ فَإِذَا خَرَجُتُمْ مِنَ ٱلْنِيْتِ أَوْمِنَ ٱلْمُدِينَةِ فَانْفُضُوا غُبَارَ أَدْمُكِكُمْ. ١٢٢٤ أَلْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ أَدْضَ سَدُومَ وَتَمُورَةَ سَتَكُونَانِ أَخْتَ حَالَةٌ مِنْ يَلْكُ ٱلْمَدِينَةِ فِي يَوْمِ الدِّينِ . إِلَيْنَ إِمَا أَنَا مُرسِلُكُمْ مِثَلَ خِرْفَانِ بِينَ ذِمَّاتٍ فَكُونُوا حُكُمَا كَالْحَاتِ وَوُدْعَا كَالْحَامَ. بَكُوْنِيَةُ إِخْدُرُوا مِنَ أَناسَ فَإِنَّمْ سَيْسَلِمُونَكُمْ إِلَى أَلْحَافِلِ وَفِي عَبَامِهِمْ يَجَلِدُونَكُمْ. المُؤْتِدُ وَيَعُودُونَكُمْ إِلَى ٱلْوَلَامُ وَٱلْلُوكِ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَمُّمْ وَلَلْأَمْمُ . عَنْهِ عَلَامًا أُسْلُوكُمْ فَلَا تَهْمُوا كَيْتَ أَوْ يَاذَا تَتَكَلُّمُونَ فَإِنَّكُمْ سَتُعْلُونَ فِي بَلْكَ السَّاعَةِ مَا تَتَكَلَّمُونَ إِنْ إِنَّ اللَّهُ مَا أَنُّمُ ٱلنَّكَالِبِ بِنَ أَكِنْ رُوحَ أَبِيكُمْ هُوَ ٱلْمُنْكِمُ فِيكُمْ. كَلَيْنِي وَسَلِسْلِمُ الْأَعْ أَغَاهُ لِمُنوْتِ وَالْأَبِ أَبَّهُ وَيَعْومُ الْأَوْلَادُ عَلَى وَالديهِم وَيَعْتُلُونَهُم. المُعْ إِذَا يُعْرُفُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْكُلِّ مِنْ أَجْلِ أَسِي وَٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنْتَعَى مَذَالِكَ يَخْلُصُ . وَهِمْ وَإِذَا أَصْطَهُ دُوكُمْ فِي هٰذِهِ الْمُدِينَةِ فَأَخْرُنُوا إِلَى أَخْرَى . أَلْحَقَ أَخُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَا يُتِمُّونَ مُدُنَ إِسْرَائِلَ حَقَّى مَا فِي آنَ ٱلْبَقْرِ، عِنْ لَيْسَ بَلْيِيدُ أَفْسَلَ مِنْ مُطِّيهِ وَلَا عَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ سَيْدِهِ . ٢٠٠٠ حَسْبُ التَّلِيدِ أَنْ يُكُونَ مِثَلَ مُعْلَمِهِ وَٱلْسَيْد أَنْ يَكُونَ مِسْلَ سَيْدِهِ وَ قَإِنْ كَانَ وَبُّ ٱلْيِّتِ قَدْ مَعْوهُ بَالْ زَبُّهِ مُكِّفَّ بِٱلْأَمْرَى أَهْلَ بَيْدِهِ ، كُلْنَاكِ وَلا تَعَافُوهُمْ فَإِنَّهُ لِسَ خَيْ إِلَّا سَيْظَهُرُ وَلَا مَكْنُومٌ إِلَّا سَلْمَالًا. كِمُنْكُمْ أَلَّذِي أَفُولُهُ لَكُمْ فِي ٱلظُّلْمَةِ فُولُوهُ فِي النُّودِ وَٱلَّذِي تَعْمُونَهُ فِي الأَذْنِ أَكُورُوا بِهِ عَلَى السُّطُومِ . يَحْدَثِهِ وَلاَعْمَافُوا مِنْ يَعْلَ الْجَسَدَ وَلا يَسْتَطِعُ أَنْ يَعْلَ النَّسَ بَل خَلَوُا يَمُنْ يَقُدِدُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفَسَ وَٱلْجَسَدَ فِي جَهِنَّمَ • ١٤٢٤ أَلَيْسَ مُسَفُودَان مُلِكَان بغلى وَمَمْ ذَٰلِكَ مُوَاحِدُ بِنِهُمَا لَا يَسْفُطُ عَلَى ٱلْأَرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ . ﴿ وَإِنْهُمْ فَإِنَّ شَمَرَ رُوْوسَكُمْ مَيمَهُ مُعْمَى كِينِيمَ فَلا تَعَالُوا فَإِنَّكُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَيْرَةٍ. عَنْ اللَّهُ مَكُلُّ مَنْ يَعْرَفُ بِي فَنَامَ النَّاسِ أَعْرَفُ أَنَا بِهِ فَدَّامَ أَبِي الَّذِي فِي الشَّاوَاتِ. المُمْثِيرُ وَمَن يُنكِرُنِ فَدَّامَ النَّاسِ أَنْكِرُهُ أَنَا قُدَّامَ أَبِي ٱلَّذِي فِي السَّاوَاتِ. المُعْيَادُ لا تَعْلُوا أَنِي جِلتُ لِأَلِنَ عَلَى ٱلأَوْضِ سَلَامًا لَمْ آتَ لِلْأَقِي سَلامًا لَيَ سَفًا. جُمْنَتِهُمْ أَنْتُ لِأَوْلَقَ ٱلْإِنْسَانَ عَنْ أَبِيهِ وَٱلِأَبْنَةَ عَنْ أَمِّسَا وَٱلْسَكَنَّةَ عَنْ هَاتِهَا. بِينْ إِلا وَأَعْدَا الْإِنْسَارِ أَهْلَ بَيْدِهِ جِرَيْتِهِ مَنْ أَحَبَّ أَبَا أَوْامًا أَكْثَرَ مِنْ فَأَنْ يَسْفَقَّني. وَمَنْ أَحَبُ ابْنَا أَوْبِنَا أَكْثَرَ مِنِي فَلَنْ يَسْتَحِنِّي . بَيْنَا إِلَى وَمَنْ لَايَحْمِلْ صَلِيهُ وَيَسْبَغي فَأَنْ أَسْفَعِنْنِ . كِلَيْنَا أَمَنْ وَجَد نَفْسَهُ يُهْلِكُمْ ۖ وَمَنْ أَهْلَكَ نَفْسُهُ مِنْ أَجْلِي يَجدُها. قطع عَنازِيرَ كَيْمَةِ وَتَى عِيْمِهِ عَنَالُمُ الْشَاطِينُ قَائِمِنَ إِنْ كُنْتَ تَمْرُ لِمِنَا قَالِمِنَا إِلَى قطيمِ الْحَازِيمِ . هِيْهِمَ قَسَلُ لَمُمْ الْمَعْرُوا ، فَلَمَا مَرْجُوا مَشَلُوا فِي الْحَازِيمِ فَإِذَا وَتَصَوَّا إِلَى الْمِيدَةِ وَأَعْرُوا بِكُلُّ شَيْءَ وَإِلَّمَ إِلَيْمِنَاتُ فِي الْجَبِيَا فَرْبَ الْمُورِق وَتَصَوَّا إِلَى الْمِيدَةِ وَأَعْرُوا بِكُلُّ شَيْءَ وَإِلَّمَ الْمُؤْرِقِينِ . هِيَّهِمُ فَمُرْجَ الْمُدِينَةُ كُلُمَا وَيَوْمَ وَقَا وَأُوهُ أَنْ يَعْوِلُ عَنْ تَخْوِمِهُ . \_\_

## ألفضل التآسغ

كاللهُ فَرَكِ ٱلسُّفِينَةُ وَأَجَّازَ ٱلْهِبْرَ وَأَقَى إِلَى مَدِينَتِهِ . كَانِيمٌ فَقَدُّمُوا إِلَيْهِ غُلْمًا مُلْقَ عَلَى سَرِيهِ . فَلَمَّا وَأَى يَسُوعُ إِيَلِهُمْ قَالَ اللَّخْسَلُمِ يْقَ يَا لَهَى مَفْلُورَةٌ لَكَ خَطَا بَاكَ. عِنْ إِنَّالَ قُومُ مِنَ ٱلْكُتِّيةِ فِي أَنْسُهِمْ هَذَا كُبَدِنَ . كِيِّهِ فَلَمْ يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ فَتَالَ لَهُمْ يَلَاذَا تُفَكِّرُونَ بَالشِّرْ فِي فَلُوبَكُمْ ، يَرْجِيْنِ مَا ٱلْأَيْسَرُ أَنْ يُالَ مَنْفُورَةُ لَكَ خَطَا يَاكُ أَمْ أَنْ يُعَالَ مُمْ فَأَسْ. عَيْنِي وَلَكِنْ بَكِي تَعْلَوْا أَنْ أَبْنَ ٱلْبَشِرِ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى ٱلأَوْضِ أَنْ يَنْفِرَ ٱلْحَمَالَيَا حِينَانِهِ قَالَ الْخَلْمِ فَمِ أَخِلْ سَرِيكَ وَادْهَبِ إِلَى بَيْنِكَ. كان مَنَّامَ وَمَعْنَى إِلَى بَيْنِهِ . كَيْنِي وَلَمَّا نَظَرُ ٱلْجَنُوعُ خَافُوا وَغُدُوا ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَسْلَ ٱلتَّاسَ سُلْطَافًا كَيْنَا . ﴿ وَأَجْازَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ فَرَأَى رَجُلًا جَالِمًا عِنْدَ مَا يْمَةِ ٱلْجِيانِيةِ ٱلْحَهُ مَتَّى فَقَالَ لَهُ ٱتَّبَهٰى . فَقَامَ وَتَبَعْهُ . عِنْهِ وَفَهَا كَانَ مَنْكُ في ٱلْيَنِتِ إِذَا بِسَثَادِينَ كَتِيرِينَ وَحَطَأَةٍ جَأَاوًا وَأَنْكَأُوا مَع بَسُوعَ وَتَلَامِينِهِ . عَلَيْ ظَما خَلَرَ ٱلْمِرْيِسِيوْنَ قَالُوا لِتَلَامِيدِهِ لِمَاذَا مُلِكُمْ مَا أَكُلُ مَمَ ٱلْمُشَادِينَ وَأَخْطَأَةِ وَالْمُمْ فَلَمَّا يَمَ يُسُوعُ قَالَ لَا يَعْتَاجُ ٱلأَمِعَا إِلَى طَبِيلِ لَكِنْ ذَوْدِ ٱلأَسْفَامِ . وَإِنْ فَأَذْهَا وَأَغْلُمُوا مَا هُوَ إِنِّي أُدِيدُ رَحْتَ لَا ذَبِيمَةَ لِأَنِي لَمْ آتَ لِأَذْغُو صِدَّبِتِينَ بَل خَطَأَةً. كالله حلَّنْهُ وَمَا إِلَيْهِ تَكَرْمِيدُ يُوحُنا وَقَالُوا لِلدَّا غَنْ وَٱلْفَرْ بِسِبُونَ تَصُومُ كَتِيرًا وتَلامِيذُكَ لَا يَسُومُونَ . عِنْ فَال لَمْم يَسُوعُ عَلْ يَسْطِيعُ تُو ٱلْمُرْسِ أَنْ يُومُوا مَا دَامَ ٱلْمُرُونُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ سَنَاتِي أَيَّامٌ يَرْتُنِعْ فِيهَا ٱلْمُرُونُ عَنِمْ وَجِينِهُ فِي يَمُومُونَ . كَلْنِي لَيْسَ أَحُ يَجْمَلُ دُفْسَةً مِنْ قُرْبِ جَدِيدٍ فِي قُوْبِ بَالَ لِأَمَّا تَأْخَذُ مِلْأَهَا مِنَ ٱلْقُوبِ فَيَصِيرُ ٱخْرَقُ أَسُوا \* 20% وَلا تُجْمَلُ خَرْ جَدِيدَةً فِي رَفَّاق عَيْمَةٍ وَ إِلَّا عَنْفَقَ ٱلزَّقَاقُ وَرَّاقُ ٱلْخَيْرُ وَتَنْفُ ٱلزَّقَاقُ لَكِن تُجْمِلُ ٱلْخَيْرِ ٱلْجِدِيدَةُ فِي وَفَاقَ جَدِيدَةٍ فَغَنْظُ جَبِياً . عَلِيْكِمْ وَفِيَا هُوَ يُكُلِّنُهُمْ بِهٰذَا ذَنَا إِلَيْهِ وَلِيسٌ وَمَجَدَ لَهُ قَائِلًا أَيُّهَا ارْبُ إِنَّ ٱبْغِي قَدْمَاتَتْ لَكِنْ هَلْمٌ فَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَغَيَّا . ﴿ وَمُعَلِّمُ فَمَّامَ يَسُوعُ وَتَبَ هُوَ وَتَكْرِيدُهُ . عَيْنِهِ وَإِذَا إِنْرَأَةِ بِهَا زَنْ دَم مُنذَا تَنْنَى عَشْرَةَ سَنَّةَ دَنَّتْ مِنْ خَلْفٍ وَمَسُّتُ طُرُفَ قُوْبِهِ ١٤٤٪ لِأَنَّهَا قَالَتْ فِي نَفْسِهَا إِنْ مَسَسْتًا قَوْبَهُ فَقَطَ يَرَكُ. كاللهُ فَالْغَتَ يَسْوعُ فَرَآهَا فَتَالَ ثِيقِ بَا أَنِتَهُ إِيمَانُكِ أَيْرَاكِ . فَبَرْتِ الْمِرْأَةُ مُنذُ يَعْكَ ٱلسَّاعَةِ . ٢ عِنْهِ وَجَالَة يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبْسِ فَرَأَى ٱلزَّمَّادِينَ وَٱلْجِنْعَ يَغِيمُونَ فَنَالَ كِلْنَا يُقَولُ إِنَّ الصَّبِيَّةَ لَمْ غَمْنَ وَلَكِمْنًا مَا لِنَهُ . فَضَعِكُوا مِنْهُ . عَلِيم ظَمَّا أَخْرِجَ ٱلْجَمْ دَمَالَ وَأَمْسَكَ بِيدِهَا فَمَاسَتِ ٱلْجَارِيَّةُ ، عَلِيْحِ فَلَاعَ هَذَا ٱلْمَيْرُ فِي يَكَ ٱلأَرْض كُلِيًّا • ﴿ إِنَّا اللَّهِ عُلِمُ اللَّهِ مُنْ هُنَاكَ تَبَهُ أَعْبَانَ يَسِيعَانِ وَيَغُولَانِ أَرْضَا يَا أَنْ وَلَوْدَ ، عِنْهِ عَلَمًا وَمُولَ ٱلْيِّتَ وَمَا إِنَّهِ ٱلْأَعْبَانِ فَالَ لَمْنَا يَسْوعُ هَلْ فَاسِنَان أَنِّي أَفْدِرُ أَنْ أَفْسَلَ ذَلِكَ. قَالَا لَهُ نَسَمْ يَارَبُّ . ﴿ يَعَلَّمُ حِنَّائِهِ لَسَ أَغَيُّهُمَا قَالِلا كَاعِانِهُما فَلْيَسِكُنْ لَكًا ، عَنْ إِلَيْهِ فَا أَنْفُونُ أَغُلِبُكَا ، فَأَتَّهُمُ هَا يُسُوعُ فَإِلَّا أَعْلَ الايلم أَعْدُ . عَلَيْكُ فَلَمَّا خَرَبًا شَهْرًاهُ فِي بَلْكَ ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا • عَنْجَةَ وَبَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ هُمَاكَ فَلَمُوا إِلَيْهِ أَخَرَسَ بِوشِيطَانُ . يَحَيِّنِي ظَلَّهُ أَخْرِجَ الصَّيْطَانُ تَكُلُّمَ ٱلْأَخْرَسُ . فَتَعْبُ أَجْمُوعُ قَالِينَ لَمْ يَظْهُرُ قَطْ مِثَلُ هُذَا فِي إِسْرَائِيلَ . يَجَيْنِهُمْ أَمَّا ٱلْمُرْيِسِيُونَ فَقَالُوا إِنَّهُ مِ بْسُو الشَّيْلِينِ يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ . كَيْنَيْكُ وَكَانَ يَسْوعُ يَطُوفُ الْمُدُنَ كُلُّهَا وَالْمُرَى يُطِّمُ فِي عَلِيهِمْ وَيُكُوذُ بِمِثَادَة ٱلْمُلْكُوتِ وَيَشْفِي كُلُّ مَرْضٍ وَكُلُّ صَٰفٍ. بِهِنْ وَالْمَ وَأَى ٱلْجُلُوعَ تَخَفُّ عَلَيْهِمْ لِأَنْهُمْ كَافُوا مُعَذِّبِينَ مُنْظِّرِ جِنَ مِثْسًا ٓ ٱلْجُزَافِ ٱلَّتِي لَا رَاعِيَ عَنْهِ مَنْ فَهَكُمْ فَقَدْ مَلِيْنِ وَمَنْ فَهَلِي فَقَدْ فَهِلَ الَّذِي أَرْسَلِنِي . \$25 مَنْ قَبِسَلَ مُنْهِ لِلْهُمْ مِنِي فَالْمَرْ فَهِرْ يَكُلُّ وَمَنْ فَبَالِي صِدْقِياً بِلَمْم صِدْقِي فَالْمَرْ صِدْقِي كِال \$25 وَمَنْ سَقَ أَحَدْ هُولَاكِ الصِنْدُوكُ كَانِ مَا لَهُ الرَّهِ فَقَطْ بِلَنْم بِطِيدٍ فَالْمَقُ أَقُولُ ا

## ألفصل المكدي عَشَرَ

هُمُنِيْ وَلَمَّا أَتُمَّ بَسُوعٌ وَسِيَّتُهُ لِللَّامِيدِهِ ٱلاَثْنَى عَشَرَا أَنْصَٰلَ مِنْ هَٰمَاكَ لِللَّم وَبُكُوزَ فِي مُدُنِيمٍ . كَيْنِيْكُ وَلَمْ سَمِمَ لِمُحَنَّا وَهُوَ فِي ٱلنَّجِنِ إِنْمَالِ ٱلنَّبِيمِ أَرْسَلَ ٱلْتَنْنِ مِنْ تَلَامِدِهِ عَيْدٍ يَعُولَانِهُ أَأْنَ الْآنِي أَمْ تَتَظِرُ آخَرَ . عَيْدٍ كَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ مُنَا أَذْمَا وَأَيْلِنا لِعَمَا مَا تَعِمَا وَوَأَيْنًا عَيْمَ أَلْسُبَانَ لَيْعِرُونَ وَالْرَجِ عِنْونَ وَٱلْإِصْ يَطِهُرُونَ وَالشَّمْ يَسْعُمُون وَٱلْمُوتَى يَقُومُونَ وَٱلْسَاكِينُ يُبِعَثُرُونَ . عَلَيْ وَطُلوق لِنَ لَايَثُكَ فِي . عِنْ عَمَا ذَهَبَ هَنَانِ جَمَـ لَ يَسُوعُ يَغُولُ الْجُمُومِ مَنْ يُوحَنا مَلْوَا خَرَجُمْ إِلَى ٱلْبَرَاقِ تَنْظُرُونَ أَصَبَ عَنْمَ كَمَا ٱلرِّيحَ . عَنْ الْمَ مَاذَا خَرَجُمُ تُظُرُونَ أَ إِنْمَانًا لَابِمَا لِبُلمَا ناعِمَا خُوذَا أَلَّذِينَ مَلَيْهِمِ أَقِبَالُ ٱلْأَعِمُ فِي يُوتِ ٱلْلَولِدِ. وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَرَجُمْمُ تَظَرُونَ أَنْهَا . نَهُمْ أَفُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ نَهَى . عِيدٍ لِأَنَّ هْذًا هُوَ أَلَّذِي كُنتَ عَنْهُ هَأَا نَذَا مُرْسِلُ مَلَكِي أَمَامُ وَحِيكَ يُبَقَّ مَرْ يِمَّكَ قُدُامَكَ. عَنْ أَخْلُ أَخُلُ أَكُمْ إِنَّهُ لَمَ يَعْمُ فِي مَوَالِيدِ ٱلنِّسَاءَ أَعْظَمُ مِنْ لَوَحَنَّا ٱلْمُعَدَانِ وَلَكِنَّ ٱلْأَصْنَرَ فِي مَلْكُوتِ ٱلنَّهَاوَاتِ أَعْظَمُ مِنْهُ . كَيْنِي وَمِنْ أَيَّامٍ يُوحُنَّا ٱلْمُمْمَانِ إِلَى ٱلْآنَ مَلْكُوتُ الشَّهَاوَاتِ يُفْمَتُ وَٱلْفَاصِبُونَ يَحْتَطِفُونَهُ ١٤٢٥ لِأَنَّ جِمِمَ ٱلْأَنْبِيَّا وَالتَّكُوسَ تَعَلُّوا إِلَى يُوحَنَّا . عَنْهِ وَإِنْ أَرْدُتُمْ أَنْ تَعْلُوا فَهُوَ إِبِلِيا ٱلْزَمِمُ أَنَّ إِلَيّ . عَيْهِ مَنْ لَهُ أَذْ كَانِ سَامِمَانِ فَلَيْهُمْ . عِنْ إِلَيْهِ عَاذَا أَحْبُهُ هُذَا ٱلْجُلَ . يُصْبُهُ صِبَانًا خُلُوسًا فِي ٱلسُّوق يَعِيقُونَ بِأَصْحَابِهِمْ عَيْنِكُمْ فَا لِمِنَ ذَمَّرْ فَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْفُسُوا نَحْنَا لَكُمْ فَلَمْ كَالْمُنُوا. عَلَيْهِ جَاءً يُحَمَّا لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ مُتَالُوا إِنَّ بِهِ شَيْطُ إِنَّا . كَانِهِ وَبَأَهُ أَبُنُ ٱلْنَشَر مَا كُولُ وَيَشْرَبُ فَتَالُوا هُوذَا إِنْسَانُ أَكُولُ شِرِيبٌ لِخَشْرِ مُحِبٌّ لِلْمَشَادِينَ وَٱلْحَطَاةِ. وَمَرَّأْتِ ٱلْحِكْمَةُ مِنْ يَفِيهِا . يَحْيَثِهِ حِنْفِظِ طَقِنَ يُقَرِعُ ٱلْمُدَّنَ ٱلْذِي كَانَ فِيهَا أَكْفَرُ مُؤَاتِهِ لِأَنَّهُمْ أَ يُحُولُوا كُلُكُمُ أَنِو الْوَيْلِ لَكِ يَا كُورَوْنِينُ ٱلْوَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدًا لِأَنَّهُ لَوْ صُمْ إِي صُودَ وَصَيْدًا مَا مُنعَ فِيكُما مِنَ ٱلْمُواتِ لَابَعَامِنْ قَدِيمٍ بِٱلْمُوحِ وَٱلْمَادِ . يَرْبِيعِ لَكِيني أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مُورَ وَصَيْدًا سَتَكُونَانِ أَخَتَّ حَالَّةَ مِنكُمَّا فِي ثَوْمِ الدِّينِ . عي وَأَنتِ يَا كَثَرْكَانُومُ وَلَوِ ٱدْتَفَتْ إِلَى ٱلسَّمَا ۚ فَإِنَّهُ سَيْبَعَا بِكِ إِلَى ٱلْجَبِيمَ لِإِنَّهُ لَوْ مُنمَ فِي سَدُومَ مَا مُنِعَ فِيكِ مِنَ ٱلْمُوَاتِ قَبَتَتْ إِلَى ٱلْيَوْمِ . ١١٠ لَكِنِي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ آرْضَ سَدُومَ سَتُكُونُ أَخَتَ حَالَةً منكِ فِي يَوْمِ ٱلدِّينِ • ﴿ يَرْجِيعُ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَهْٰتِ أَجَالَ يَسُوعُ وَقَالَ أَعْرَفُ لَكَ مَا أَتِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لِأَمَّكَ أَخْفَيْتَ هَذِهُ عَن ٱلْحُكُمَا وَالْمُقَلَا ۚ وَكَتَفَتُهَا لِلأَطْفَالِ. ﴿ إِنَّهِ إِلَّهُ مِنْ الدِّلْكَ مَا أَنِي لِأَنِّكُ مُكَذَا حَسُنَ لَدَمْكَ . \$ كُلُّ شَيْء قَدْ دُفِعَ إِنَّ مِنْ أَبِي . وَلَيْسَ أَحَدُ يَمْرِفُ ٱلِأَبْنَ إِلَّا ٱلْآبُ وَلَا أَحَدُ يَبْرُفُ الْآبَ إِلَّا الاِبْنَ وَمَنْ يُمِيدُ الاِبْنُ أَنْ يُكِتِّبِفَ لَهُ • ﴿ يَبْنِيمُ تَعَالُوا إِلَى يا يَجِيمَ ٱلْمُتَمِينَ وَٱلْمُثَلِينَ وَأَنَا أَرِيمُكُمْ . عِنْهِ إِفِلُوا نِيرِي عَلِيكُمْ وَمَلْمُوا مِنِي أَنِي وَدِيمٌ وَمُتَوَاسِمُ ٱلْمُلْبِ فَعَبِدُوا رَاحَةً لِأَنْفُرِكُمْ عَنْهِ لِأَنْ نِيرِي لَيْنُ وَعَلِي حَبِثُ

## أَلْفَصِلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

هي فيك الأمان الجسّار يسوع في السّنت بَين الأروع بَفَاع تلاسِيدُهُ مُعَلَمُوا يُقْلُمُونَ سُلُهُ لِلا وَيُكُلُونَ . بين فَلَمَا وَآمُم الْقَرِيسِيْنَ قَالُوا لَهُ هُوَا تَرْصِيدُكَ يَشْلُونَ سَالاَ بِمَنْ أَنْ يُغْمَلُ فِي السُّنْتِ . بين مثال لَمْ أَمَا وَأَثْمَ عَاضَلَ وَاوْ مِينَ يَتْمُ هُو وَالَّذِينَ مَنْهُ فِينَ كُنِتَ وَحَدْهُمْ . بين أَوْ وَأَصَلَ خَبْرَ التَّمُوسَ الذِي لاَ يَمِلُ لَمْ أَكُلُهُ وَلا اللّذِينَ مَنْهُ إِلَّ يُمُكِنّهِ وَحَدْهُمْ . بين أَوْمَا وَأَثْمَ فِي التُمُوسِ أَنْ الكُن

فِ ٱلسُّبْتِ يُدَيِّنُونَ ٱلسُّبْتَ فِي ٱلْمَكُلُ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ ذَنْبُ. عَنْ وَأَمَّا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ لَهُمَا أَعْظُمَ مِنَ ٱلْمَكِلُ . عَيْنِ لَوْ كُنتُمْ تَلَلُمُونَ مَا هُوَ إِنِّي أُدِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيمَةُ لَا حُكُنتُمْ عَلَى مَن لَاذَنْ لَهُ عَيْدٍ عَلَى أَنَّ الْإِنْ الْبَصْرِهُو رَبُّ السَّبْتِ أَيْضًا. وَأَجَازَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى غَيْمِهِ . عَيْدٍ وَإِذَا رَجُلُ يَدُهُ بَالِمَةٌ فَمَالُوهُ وَالِينَ مَلْ يَمِلُ أَنْ يُشْفَى فِي السُّبْتِ كِيكُنْ يَشْكُوهُ . ١٢٢ مَشَالَ لَهُمْ أَيْ إنْسَان يِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ خَرُونُ إِنْ سَقَطَ فِي خُرْةِ فِي ٱلسُّفِتِ لَا يُمْكُمُ وَوَقَفْ . عَلَيْكِ وَٱلْإِنْسَانُ كُمْ هُوَ أَمْسَلُ مِنَ ٱلْحُرُوفِ فَإِذَنْ يَمِلُ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ فِي ٱلسُّوتِ. المُن عِنْدِ قَالَ لِرَّجُلِ أَمْدُهُ يَدَكَ . فَدُهَا فَلَدَتْ صَعِفَةً مِثْلَ ٱلْأَخْرَى . المالك فَرْجَ الْمُرْيسِوْنَ وَكَالْرُوا عَلَيهِ لِكُن يُهْلِكُوهُ . عَنْهِ فَلَيمَ يَسُوعُ فَاتْصَرَفَ مِنْ هْنَاكَ وَنَهِمَهُ جُمْ كَثِيرُ فَنَنَى جَبِيمُمْ . عَلَيْنِ وَٱلتَّهْرَهُمُ الْأَيْظِرُوهُ ﴿ عَلِيمَ لِكُن يَمُّ مَا فِيلَ أَشْمًا ٱلنِّي ٱلْقَائِلِ ﴿ يُمْهِيرٌ هُوَذَا فَتَايَ ٱلَّذِي ٱخْتَرْتُهُ حَبِيعِي ٱلَّذِي سُرَّت به تَفَى الْمِلْ دُومِي عَلَيْهِ فَغَيْرُ الْأَمْمَ لِلْلَّحْمَ وَكَلَّيْكِ لَا يُحْلِي وَلَا يَسِيحُ وَلَا يَسْمَ أَحَدُ صَوْتُهُ فِي ٱلثَّوَادِعِ . عَيْنِهِ قَصَبَةً مَرْضُوضَةً لَا يُكْمِرُ وَكَتَانًا مُدَخَّنَا لَا يُطلُّ مَّنَّى يُخْرِجُ ٱلْحُكُمُ إِلَى ٱلْمُلَاتِي ، عِينَ إِلَى وَعَلَى أَسِب تَتُوكُلُ ٱلْأَمْمُ . عِينَ حَمَّنَا أَحْضَرَ إِلَّهِ غَنُونُ أَغَى وَأَغْرَسُ فَأَيَّاهُ حَتَّى إِنَّ الْأَغْمَ الْأَغْرَسَ تَكُلُّمَ وَأَجْمَرُ. وَيُهِمُ مَنْ مِنْ أَلِمُوعُ كُمُّمْ وَقَالُوا لَمَلَّ هُمَا هُوَ أَلْسِحُ أَنْ دَاوْدَ. وَهُمَّ وَسَمَّ ٱلْمَرْيِسِيُونَ ظَالُوا إِنَّا هَذَا يُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ بَبَعْلَ ذَبُوبَ دَيْسِ ٱلشَّيَاطِينِ. عَيْهِ عَسَمَ يَسْوعُ أَفَكَادَهُمْ فَتَالَ لَمْمْ كُلُّ مَلْكَةٍ تَقْدِمُ عَلَى نَفْسِهَا تَخْرَبُ وَكُلُّ مَدِيَّتِهِ أَوْ يَيْتِ يَقْهِمْ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَثِبُتُ . ﴿ وَهُمَا كَانَ ٱلصَّيْطَانُ يُحْرِجُ ٱلصَّيْطَانَ فَقَدِ ٱ نَصْهَرَ عَلَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ تَنْبُتُ تَمَلَّكُهُ ﴾ عَنْهِ وَإِن كُنْتُ أَنَا أَخْرِجُ الشَّيَاطِينَ بِبَلَ وَيُبِ فَأَيْلُوكُمْ بَنْ نُخْرُجُونَهُمْ . فَمِنْ أَجْلِ هَذَا هُمْ يَحُكُمُونَ عَلَيْكُمْ . ﴿ لَكُنَّ وَإِنْ كُنْتُ أَكَا يرُوحِ اللَّهِ أَنْرُ جَ الشَّيَاطِينَ فَقَدِا فَتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُونَ الْفِرِ عِنْدٍ أَمْ كَيْفَ يَسْتَطِعُ أَحَدُ أَنْ يَدْخُلُ بَيْتَ ٱلْمُوِيَّ وَيُنْهَبُ أَمْعَتُهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِدُ ٱلْقُوِيُّ أَوَّلًا وَجِلَّالِدَ يَنْهَبُ بَيْتُ هُ . المَنْكُ مَنْ لَيْنَ مَنِي فَلُوعَلِيَّ وَمَنْ لَا يَجْعَ مَنِي فَلُو ْ يَفْرَقُ • \$110 مِنْ أَجُولُ هَلَا أَوْلُ لَكُمْ إِنْ كُلُّ خَلِيدٌ وَتَعْدِينِ يُنْفُرُ إِنّاسِ وَأَمَّا الْجَدِيفُ عَلَى الْوَصِ عَلَا يُتَعْرُ كاللهُ وَمَنْ قَالَ كَلِمْتَ عَلَى أَبْنِ ٱلْبَشْرِ يُنْفُرُ لَهُ وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى ٱلزُّوسِ ٱلْعُدُسِ فَلَا يُنْفَرُ لَهُ لَا فِي هٰذَا ٱلدُّهْرِ وَلَا فِي ٱلَّآتِي . عَنْهُ إِمَّا أَنْ تَجَمَّلُوا ٱلنَّجْرَةَ صَلَّالَةَ وَتَمْرَتَهَا صَالِحَةً وَإِمَّا أَنْ تَجْمَلُوا ٱللَّجَرَّةَ فَاسِدَةً وَثَرْتَهَا فَاسِدَةً لِأَنَّهَا مِنَ ٱلْخُرْةِ ثُمْرَتُ ٱلنَّجَرَّةُ . ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مَا يَكِبَ نَعْدِدُونَ أَنْ تَكَلَّمُوا بِالسَّالِطَاتِ وَأَنْهُمْ أَخْرَارُ وَإِنَّا يَتَكَلَّمُ أَقَمُ مِن مَسْلِما فِي اللَّهِ عَلَيْهِ الرُّبُلِ المَالِخ مِن كَيْرِهِ المَالِخ يُخْرِجُ السَّاطَاتِ وَالرُّجُلُ الشِّرَدُ مِن كَفِرِهِ الشِّرِيدِ مُخْرِجُ الشُّرُودَ . علي الْمُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ كَلَفَةِ بَطَالَةِ يَكُلُمُ مِنَ ٱلنَّاسُ يُعْلُونَ عَنَا جَوَابًا فِي تَوْمِ ٱلدِّينِ . عَيْنِيْ لِأَنْكَ مِن كلامِكَ تَبَرُّأُ وَمِنْ كُلَامِكَ يُحْكُمُ عَلَيكَ . عِيدٍ عِيدُ إِمَا إِمَا مَوْمٌ مِنَ ٱلْكُتَبِ وَالْفَرِيسِيعَ مَا لِمِنَ يَا مُلِيمًا زُبِدُ مِنْكَ أَنْ زُبِيَا آيَّةٍ . عَيْدٍ فَأَجَائِهُمْ قَائِدُ إِنَّ الْجِيلَ الفِرَدَ الْفَاسِنَ عِلْلُهُ آيَةً فَلا يُعِلَى آيَةً إِلَاآيَةً ثُونَانَ النِّيرَ. ﴿ عَيْنِهِ لِأَنَّهُ مِظْمَ كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ ٱلْخُوتِ تَلَائَةَ أَبَّام وَتَلاثَ لَيَال كَذَٰ لِكَ يَحْدُنُ أَنْنُ ٱلْبَصْرِ فِي ظَلِي ٱلْأَدْضِ ٱللَّهُ أَيُّام وَآلَاتَ لَيَالَ ، عِلَيْهِ رِجَالُ يَنِنَوى سَيِّعُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَمَ هُنَا ٱلْجِيلِ وَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهِمْ كَالُوا بَكُرْ زَيْو نَانَ وَهَمْنَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَانَ . عِن مُلَحَّةً النَّيْنَ سَتَعُومُ فِي الدَّيْنِ مَمَ هَذَا الْجَيلِ وَتَحَكُّمْ عَلَيْهِ لِأَنْهَا أَتَتْ مِنْ أَعْلِي الْأَدْضِ يَسْتَعَ حِكْمة مَلْيَانَ وَهُمْنَا أَعْظَمُ مِنْ سُلْيَانَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْجُسَّ إِذَا مَرَّجَ مِنَ ٱلْإِنسَانَ طَافَ فِي أَمْكُنَهُ لَا مَا أَ بِهَا يَطَلُ رَاحَةً فَلَا تَجِدُ. عَلَيْ فَقُولُ حِنْدُ أَرْجِمُ إِلَى بَيْنَ الَّذِي غَرَّجْتُ مِنْ مُنَالِي فَيَدْهُ فَارِغًا مُكُنُوا مُزَيًّا، عَنْ فَهُ هَبُّ مِنْكِ وَيَأْخُذُ مَمَهُ سَبِمَةَ أَدْوَاح آخَرِينَ شَرْ مِنْهُ فَيَأْتُونَ وَيَسْكُنُونَ هُنَاكَ فَتُكُونُ أَوَاخِرُ ذَٰ لِكَ ٱلْإِنْسَادِ شَرَّا مِنْ أَوَالَّهِ . هَكُمَّا يَكُونُ لَمْنَا ٱلْجِيلِ ٱلشِّرِيدِ ، عَلَيْهِ وَفِهَا هُو يَحْكُمُ مُمّ

المُشْوعِ إِذَا أَمَّهُ وَإِخْوَتُهُ قَدْ وَقَلُوا خَلِرِجًا بُرِيدُونَ أَنْ يَكُلِمُوهُ ، ﷺ قَتَالَ لَهُ وَاحِدُ إِنَّ أَمَّكَ وَإِخْوَلِكَ وَاقِلُونَ خَلرِجًا بُرِيدُونَ أَنْ يَكُلِمُكُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَلْبَابِ وَقَالَ لِلَّذِي قَالَ لَهُ مَنْ أَيْ وَمَنْ إِخْرَقِ. \$ \$ \$ أَنْ أَيْلُ أَنْ يَكُولُونَ أَنْ يَكُولُونَ أَنْ يَكُولُونَ أَنْ يَ أَيْ وَإِخْرَقِ هِيْهِ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَشَلَّى مُشِيئًا أَيْ الَّذِي فِي الشَّاوَاتِ هُوَ أَنِي وَأَخِي وَأَنْ يَا لِللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّاوَاتِ هُوَ أَنِي

## ألفضل التالف عشر

كاللهُ فَاكِ أَلُوم مَرَجَ يَسُوعُ مِنَ ٱلْيَتِ وَجَلَسَ إِلَ جَانِبِ ٱلْجَرِ . كَانِينَ فَأَجْمَ إِلَهِ جُوعٌ كَثِيرَةٌ حَتَّى إِنَّهُ ذَكِبَ ٱلسُّفِينَةَ وَجَلَسَ . وَكَانَ ٱلْجِنْمُ كُلَّهُ قَانِما عَلى شاطئ ﴿ ٱلْغَمِرِ . ﴿ يَعْمِيرُ فَكُلُّمُهُمْ فِأَمْثَالِ كَثِيرَةِ قَائِلًا . هُوَذَا ٱلزَّارِعُ خَرَجٌ لِيَزْرَعَ كَ فَرْدَعُ سَعْطَ ٱلْبَعْضُ عَلَى ٱلطِّرِيقَ فَأَمَّتْ مُلُّورُ ٱلدُّاهِ وَأَحْتَلَهُ . جِنْعَ وَٱلْبَعْضُ سَفَط عَلَى أَدْضِ حَمِرَةٍ حَيْثُ لَمْ مِكُنْ لَهُ تُرَابُ كَتِيرٌ فَالْوَفْتِ نَبَتَ إِذْ لَيْسَ لَهُ عُنْ زُابٍ . وَهُ لَمْ اللَّهُ مُرَقَتِ ٱلنُّمُنُ ٱخْرَقَ وَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ بِيسَ. عِنْ وَبَحْنُ وَبَحْنُ سَعَطَ فِي الشَّوٰكِ فَطَلَمَ الشَّوْكَ وَخَنْفَهُ . عَنْ إِنْ وَبَنْسُ سَعَطَ فِي الْأَرْضِ الْجَيْدةِ فَأَعلَى غُمَّا الْوَاحِدُ مِنْـةَ وَٱلْكَمْرُ سَيْنَ وَٱلْآخِرُ كَلاثِينَ. £££ مَنْ لَهُ أَذْنَانَ سَامِعَانَ لَتَيْسَمَ • عَنْهِ فَدَمًا إِنَّهِ تَلْامِيدُهُ وَقَالُوا لَهُ لِلَّذَا نُكَلِّينُهُمْ بِأَمْثَالِ • عَنْهِ فَأَجَلَ وَقَالَ لَمْمُ أَنْمُ قَدْ أَعْلِيمُ مَعْرَفَةً أَمْرَاد مَلَحُوتِ ٱللَّهَاوَاتِ وَأَمَا أُولَاكَ فَلَمْ سُطَوًا. الْكُلِيْهُمْ بِأَسْكَالٍ لِأَنَّهُمْ يُبْصِرُونَ وَلَا يُضِرُونَ وَيُسْمَلُونَ وَلَا يَسْمَلُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ. كالله تَنِيم تَتِمُ نُبُوَّهُ أَشَمًا المُعُولُ فِيهَا تَعَمُونَ مَهَاعًا وَلَا تَفْهُونَ وَتُنظُّ ونَ نظرًا وَلَا تُشِرُونَ ﴿ ٢٤٤٤ لِأَنَّهُ قَدْ غَلْظَ قَلْ هَٰذَا ٱلشَّبِ وَتَقُلْتَ آذَانُهُمْ عَنِ ٱلسَّمَاحِ وأغمضوا غويهم لللا يبصروا بغويهم وكا يشغنوا بآفايهم وكا يتهسنوا بتأويهم وتزجنوا إِلَّ فَأَشْنِينُمْ وَ فِيلِهِ أَمَّا أَنْتُمْ طَلَّوْنَ لِنُونِكُمْ لِأَنَّا تَعْلُ وَلِآذَاتِكُمْ لِأَنْبَ أَسْتُمْ. كلهُ أَلْقُ أَفُولُ إِلَهُمْ إِنَّ كُتِيرِينَ مِنَ ٱلْأَنْبِيَّا ۚ وَٱلصَّدِّيقِينَ ٱلْمُنْهَوْا أَنْ يَرُوا مَا أَنَهُ وَأَلْوَنَ وَلَمْ يَوْفًا وَأَنْ يَنْخُمُوا مَا أَنْتُمْ سَلْبِمُونَ وَلَمْ بَنْخُمُواً ﴿ عَلَيْكِ فَأَسْمَمُوا أَنْتُمْ مَقَلُ الزَّادِعِ: كَلَيْكُ كُلُّ مَنْ يَسْمُ كَلِمَةَ الْلَكُوتِ وَلَا يَضْهَا إِلَيْ الشِّرِيدُ وَيَصْلَفُ مَا قَدُ دُدِعَ فِي قَلْهِ · هٰذَا ٱلَّذِي زُرِعَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ · كَيْنِكُ وَٱلَّذِي زُرِعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْحَجِّرَةِ هُوَ أَلَّذِي يَسْمُمُ ٱلْكِيامَةُ وَيَقْبُلُهَا مِنْ سَاعَتِهِ بِغَرْجِ ١٤٢٤ وَكُلِنْ لَيْسَ لَهُ فِيهِ أَصْلُ وَإِنَّا هُوَ إِلَى حِينَ فَإِذَا حَدَثَ ضِينٌ أَو أَصْطِهَادُ مِنْ أَجْلِ ٱلْكَلِمَةِ ظِلْوَفْتِ يَشْكُ . ووجع وَالدِّي ذُرْعَ فِي ٱلشُّولَةِ هُوَ ٱلَّذِي يَشَمُ ٱلْكِلَمَةَ وَهُمْ هَٰذَا ٱلدَّهْرِ وَخِدَامُ ٱلنَّى يَخْتَالُ ٱلْكَلمَةَ غَصِيرُ بِلَا ثَمَاةٍ · £25 وَأَمَا ٱلَّذِي وُرِعَ فِي ٱلْأَوْضِ ٱلْجَيْدَةِ فَهُوَ ٱلَّذِي يَسَمُ ٱلْكَيْمَةَ وَيَهُمُ فَبْلَعِلِي ثَمَوَةً ٱلْوَاحِدُمِيثُةَ وَٱلْآمَرُ سِينَ وَٱلْآمَرُ كَلَابِينَ. ١١٤ وَمَرَبَ لَمْمُ مَثَلًا آمَرُ عَايِكُا ۚ بُشِهُ مَكْكُونُ ٱلسَّاوَاتِ رَجَلًا زَرَعَ زَرْعًا جَيْدًا فِي حَلْهِ . جَيْجٍع وَفِيَا ٱلنَّاسُ فَايْنُونَ جَلَّهُ عَدُوهُ وَزَرَعَ فِي وَسْطِ ٱلْقَعْ زَوَّانًا وَمَضَى. ﴿ إِنَّهِ فَلَمَّا غَي ٱلنَّبْتُ وَأَخْرَجَ مْرًا حِينَةِ ظَهَرَ ٱلزُّوانَ . عَنْ يَعِيمُ عَلِهُ عَيدُ رَبِّ ٱلنِّتِ وَقَالُوا لَهُ إِسَيْدُ أَلَمْ تَكُنْ زَدَعْتَ فِي خَمْنِكَ زَرْمًا جَبِدًا فِينَ أَنْ ٱلرُّؤُانُ. عِنْهِ فَقَالَ لَمْمْ إِنَّ رَجْلًا عَدُوا فَلَلْ هُذَا . قَالَ لَهُ عَيدُهُ أَوْيدُ أَنْ تَذَهَبَ وَتَجْمَعُ . عَلِيْ قَالَ لَمْمُ لَا لِلَّهُ تَقْلُوا الْحِيْطَةَ مَمَ الزُّوانِ عِنْدَ جَمِيكُمْ لَهُ. عَنِيْكُ دَعُومًا يَبْتَانِ جَمِياً إِلَىٰ ٱلْحَصَادِ وَفِي أَوَانِ ٱلْحَسَسَادِ أَفُولُ الْحَسَادِينَ ٱجْمُوا أَوْلَا الزَّوَانَ وَٱدْبِطُوهُ مُزَّمَا لِيُحْرَقَ وَأَمَا ٱلْفَخَ فَأَجْمُوهُ إِلَى أَهْرَآنِي • عِنْ وَصَرَبَ لَمْمُ مَثَلًا آخَرُ فَا يَكُو . يُشَبُّهُ مَكُوتُ ٱلسَّهَاوَاتِ حَبَّةَ خَرْدَل أَخَذَهَا رَجُلُ وَزَرَعَهَا فِي حَلْهِ ، عِينِهِ كَانِهَا أَصَرُ ٱلْمُؤْوبِ كُلَّهَا. فإذَا غْتَ صَاوَتَ أَكْبَرَ مِنْ جَهِمِ ٱلْمُثُولِ ثُمَّ ضَيهِ نَحْمَرَةً حَتَّى إِنَّ طَيُورَ ٱلسَّمَاءَ كَأْتِي وَتَسْتَظِلُّ فِي أَغْمَانِهَا . عِنْهِ وَكُلُّمُمْ يَحُل آخَرُ فَا يَكُ . يُضْهِ مَلْكُونُ ٱلسَّاوَاتِ خَيرةَ أَخَذَتُهَا أَمْرَأَةُ وَغَيَّانِهَا إِنَّ تَرْتُوا كُيَالٍ وَقَيْقَ حَقَى أَخَرَ ٱلْمِيعُ . عَيْدُ لا هُذَا كُلَّهُ قَالَ لِسُوعُ Digitized by Google

الْمُمُوع بِأَمْثَالِ وَمَثْرِ مَثَلَ لَمْ يَكُنْ يُكِيِّمُهُمْ ﴿ يَكُمْ لِكُمْ يَتِمُ مَا قِسَلَ بِالنِّي أَلْمَا لِل أَخْمُ فَنَى بِالْأَمْثَالُ وَأَنْعِلَى بِالْحَمْيَاتِ مُنذَ إِنْدَادَ الْعَالَمِ . ﴿ إِنَّ حِيدٌ لِ زَكَ الْجُنُوعَ وَجَأَةً إِلَى ٱلْيُنِتِ فَدَنَا إِلَيْهِ تَلامِيذُهُ وَقَالُوا لَهُ فَسْرِ لَنَا مَثَلَ زُوْانِ ٱلْحَمْلِ . ﴿ يَجَالِكُ فَأَجَالَ وَقَالَ لَمْمُ ٱلَّذِي زَرَعَ ٱلزُّرْعَ ٱلْجَيْدَ هُوَ ٱبْنُ ٱلْبَشَرِ . ١٤٢٤ وَٱلْحَمْلُ هُوَ ٱلْعَالَمُ والزَّرْعُ ٱلْجِيدُ هُوَ بُنُو ٱلْمُكُونَ . وَٱلزُّوانَ هُوَ بَنُو ٱلشَّرِيدِ . عَنْهُ وَٱلْمَدُوُّ ٱلَّذِي ذَرَعَهُ هُوَ إْلِيسُ . وَٱلْحَمَادُ هُوَ مُنتَعَى ٱلدُّهُرِ . وَٱلْحَمَادُونَ هُمُ ٱللَّذِيكَةُ . ﴿ لَا لَكُ وَكُمَّا أَنَّ ٱلزُّوْانَ نُجْمَمُ وَيُحْرَقُ بَالنَّادِ هُكُذَا يَكُونُ فِي مُنْتَعَى ٱلنَّهْرِ. ﴿ ﴿ لَيْكُمْ لَمُسَلِّ الْمُ ٱلْمَشْرِ مَلَا يَسْحَتُهُ فَغِيْمُونَ مِنْ تَمَلَّكَتِهِ كُلُّ ٱلشَّكُوكِ وَقَاعِلِي ٱلْأَثْمِ عِلْهِمْ وَتَلْمُونَهُمْ فِي أَوُّ نِ النَّادِ . هَنَاكَ يَكُونَ ٱلنِّكَا ۚ وَصَرَعِتُ ٱلْأَسْنَانِ . ٢٠٠٠ عِنْدُ عِنْ أَيْصَ مِثْلَ النَّمْنِ فِي مَلَكُونِ أَبِيهِمْ . مَنْ لَهُ أَذْ مَانِ سَلِيمَانِ فَلْيَسْمُ . عَلَيْدٌ لُنْم مَلَّكُونُ ٱلشَّاوَاتِ كُثْرًا نُخْتَى فِي حَفَّلُ وَجَدَهُ رَجُلُ تَحَبَّهُ وَمِنْ فَرَحِهِ بِهِ مَضَى وَبَاءَ كُلَّ شَيْءَلَهُ وَٱشْتَرَى ذَلِكَ ٱلْخُدَارِ . جِينِهُم وَأَسْنَا نُشَبُّهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّاوَاتِ رَجُلًا لَّامِرًا تَطْلُ لَآلِيْ حَسَنَةً . بِكَالِيمْ فَوَجَدَ لُؤلُواةً كَثِيرَةَ ٱلثِّن فَضَى وَاعَكُلُ مَا لَهُ وَاَشْتَرَاهَا. والنا يفه مَلَكُونُ النَّاوَاتِ شَبَّحَةُ أَلْتِينَ فِي الْتَرْعَجَمَتَ مِن كُلَّ جِلْس. عِيْنِهِ ظَمَّا ٱمْنَلَاتَ أَطْلُوهَا إِلَى ٱلشَّاطِئ وَجَلَّوا وَجَمُوا ٱلْجَيْدَ فِي ٱلْأُوْعَةِ وَٱلَّذِيَّ رَمُوا بِهِ خَادِجًا . عِنْهِمْ هُكُذَا يَكُونُ فِي مُنْتَهَى ٱلدُّهْرِ يَخْرُحُ ٱلْمُلائِكَةُ وَيُمَيِّزُونَ ٱلأَشْرَارَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأُخْيَارِ ﴿ يَهِيمِ } وَالْفُونَهُمْ فِي أَقُّونِ ٱلنَّادِ ۚ هُسَاكَ يَكُونُ ٱلْكِيَّا ۗ وَصَرِفُ ٱلْأَسْنَانِ ، ﴿ إِنِّهِ مُ أَمْهِ مُمْ مُدَاكُلُهُ ، قَالُوا لَهُ مَنَّمُ ، ﴿ وَإِنَّا فَقَالَ لَمْمُ مِنْ أَجُلُ هُمَّا كُلُّ كَاتِ مُتَلِم فِي مَلْكُوتِ الشَّاوَاتِ يُضْهُ وَجُلا وَبَ بَيْتِ يُخْرِجُ مِن كَنْزِهِ جُدُدًا وَعُمَّا . عِنْ وَلَمَّا أَتُمْ يَسُوعُ هَذِهِ ٱلْأَمْثَالَ ٱنْتَصْلَ مِنْ هُمَاكَ عِنْ وَبَّهُ إِلَى وَطَنِهِ وَكَانَ يُعَلِّمُ فِي عَلِمُهِم حَتَّى بُهِنُوا وَقَالُوا مِنْ أَنْ لَهُ هٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ وَٱلْمُؤَاتُ . وَ الْمِنْ هَذَا هُوَ أَبُنَ الْنَجَادِ ، أَلْبَسَتْ أَنَّهُ تُسَمَّى مَرْيَمَ وَإِخْرَتُهُ مِنْفُوبَ وَيُوسَى وَسَمَانَ وَيَهُوذَا. ١٤٤٨ أُوَلَنِسَتْ أَخْيَاتُهُ كُلُّهُنَّ عِنْدَنَا فَمْنَ أَيْنَ لَهُ هٰذَا كُلُّهُ. كَنْ وَكَانُواْ يَشْكُونَ فَيْهِ . فَمَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَا يُكُونُ نَيْ بَلَا كَوَامَةِ إِلَّا فِي وَمَلْسِهِ وَبَيْدِهِ . عَنْهُ وَلَمْ يَعْنَمُ هُنَاكُ كَثِيرًا مِنَ ٱلْمُؤْتِ مِنْ أَجْلِ عَدَم إِيمَانِهُمْ

## أَلْفَصْلُ ٱلْرَابِعَ عَثَرَ

كَلُّهُ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ تَهِمْ هِيرُودُسُ وَبْيِسُ ٱلرُّهِمْ بِخَبْرِ يَسُوعَ كَلْمَانِهِ فَتَالَ لِنِلْمَانِهِ إِنَّ هٰذَا يُوحَنَّا ٱلْمُمْدَانُ قَدَّ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَمَنَّ أَجْلِ ذَٰ لِكَ هٰذِهِ ٱلْقُوَّاتُ تُسْمَلُ بِهِ ﴿ يَكُمُ إِنَّ مِيرُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُونَقَهُ وَأَلْقَاهُ فِي ٱلسِّمْنِ مِنْ أَجْل مَيرُودِيًّا أَمْرَأَةٍ أَخِيهِ عِنْ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لَهُ لَا يَمَلُّ لَكَ أَنْ تُكُونَ لَكَ. عِنْ وَكَانَ يُمِيدُ قُلَهُ غَافَ مِنَ الْجُنْرِ لِأَنْ يُوحَنا كَانَ لِيَدُّ عِنْدَهُمْ نَبِيًّا. ويعج فلما كَانَ مَوْلِدُ هِيرُودُسَ رَصَتِ ٱلْبَتْ هِيرُودِيًّا فِي ٱلْوَسَطِ فَأَغَيِّتْ هَيرُودُسَ وَلَا إِلَىٰ وَعَدَهَا بِغَنَمَ أَنَّهُ لِيطِيهَا كُلُّ مَا تَطَلُّهُ . عَيْنِي فَتَقْتُتْ مِنْ أَيَّا مُّ قَالَتَ أَعْطِنِي هُمُنَا رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمُسْدَانِ فِي طَبَقٍ . ﴿ وَكُنَّا مَنْ مَنْ مَنْ ا أُجْلِ ٱلْمِينِ وَٱلْمُتَكِينَ مَنهُ أَمَّرَ أَنْ تُعْلَىاهُ . عَيْنِي وَأَدْسَلَ فَعُطَمَ وَأَسَ يُوحَنَّا فِي ٱلْمَغِنِ ﴾ كليلا وَأَنِيَ بِالرَّأْسِ فِي طَلَقِ وَدُفِعَ إِلَى السَّبَيَّةِ فَجَالَتُ بِهِ إِلَى أَتِهَا. كُلُّكُ وَجَالَةً لَاصِدُهُ فَأَخَذُوا جَسَدَهُ وَدَفَلُوهُ وَأَوَّا وَأَخَيْرُوا يَسُوعَ . عِلَيْ فَلَمَّا يَمَ يَسُوعُ مَنْى مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِيتَ إِلَى ٱلْمِرَّةِ مُنْفَرِدًا . فَمَيمَ ٱلْجُنُوعُ فَيَهُوهُ مِنَ ٱلْمُلْوَ مَاشِينَ . عِينِهِ فَلَمَا مَرَجَ يَسُوعُ أَجْرَ جُمَّا كَنِيرًا فَضَغَنَ عَلَيْمٍ وَأَيْزاً مَرْضَاهُمْ . عِنْ وَأَلَاكُانَ ٱلْمُمَالَةَ ذَمَّا إِلَيْهِ تَلْإِمِيدُهُ وَقَالُوا إِنَّ ٱلْمُكَانَ قَفْرٌ وَالسَّاعَة قَدْ فَاتَّتْ فَأَصْرِفِ ٱلْجُنُوعَ لِيَذْهَبُوا إِلَى ٱلْمُرَى وَيَنْسَاعُوا لَمْمْ طَعَامًا. ﴿ يَأْمُوعُ فَقَالَ لَمْم يَسُوعُ لَاحَاجَةَ إِلَى دَهَايَهِمُ أَعْلُوهُمُ أَنْتُمْ لِلْكُلُوا . ﴿ يَعْلَمُ لَنَا أُوالَهُ مَا عِنْدَنَا حُهُ إِلَا خَتَ \* أَرْغِنَهُ وَشَكِكُوا . هِيْهِ قَالَ لَمْ خَلُمْ بِهِا إِلَى حُهَا . هِيْهِ وَأَمْرَ بِمُؤْمِ الْلِمْعِ عَلَى ٱلْمُشْبِ ثُمَّ أَخَذَ الْحُسْمَة ٱلْأَرْغَة وَالسَّكَتِينَ وَمَعْلَى إِلَى ٱلسَّيَّةَ وَبِارِكَ وَكَمْرَ وَأَعْلَى الْأَرْضَةَ لِلْأَرِيدِهِ وَنَاوَلَ تَلَاسِدُهُ الْمُلُوعَ . كَانِي فَأَحَكُوا عَيِيْهُمْ وَشَهُوا وَدَهُوا مَا فَعَلَ مِنَ ٱلْكُمَرِ أَنْتَى عَشْرَةَ فَتُعَةً مَلُوءةً . كَيْنِي وَكَانَ ٱلْآكُونَ خَمَةَ آلاف دَجُل سِوَى اَلْمِسَاءُ وَالْصِبْبَانِ • بِهُ إِلَيْ وَلَوْمَتِ اَصْطَرُ بَسُوعُ تَلامِيذَهُ أَنْ يَآكُوا السُّفِينَةَ وَيَسْفُوهُ إِلَى ٱلْسِرِ حَتَّى يَعْرِفَ ٱلْجُنوعَ وَيَهِي وَلَا صَرَفَ ٱلْجُنُوعَ صَعِدَ وَحْدَهُ إلى ٱلْجَبَلِ لِمُعَلِّي وَعَنْدَ ٱلْمُنَاوَكَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ . جَيْبُيْرٌ وَكَانَتِ ٱلسُّفِينَةُ في وَسَعِ ٱلْفِر مُحَدُّهَا ٱلْأَمْوَاجُ لِأَنَّ ٱلرِّيحَ كَانَتْ مُقَاوِمَةً لَمَّا ، كَذَبِينَ وَعَدْ الْخَبْمَةِ ٱلرَّابَسَةِ مِنَ أَقَيل مَعْنَى إِلَيْهِمْ مَاشِياً عَلَى ٱلْتَحْرِ . عِنْ فَلِمَّا وَأَوْهُ مَاشِياً عَلَى الْخِر أَضْطَرُ أَوا وقالُوا إِنَّهُ خَيَالٌ وَمِنَّ ٱلْخَافَةِ صَرْخُوا . ﴿ يَكُمُّ فَالْوَفْتَ كَلُّمُهُمْ يَسُوعُ مَا يَكُو نَفُوا أَنا هُوَ لَا غَمَانُوا . عَلَيْهِ فَأَجَابُهُ بُعُرُسُ قَائِلًا يَا وَبِ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُوَ فَرْنِي أَنْ آتِي إلَيك عَلَى ٱلْمِيَاهِ ﴿ لَا يَهِمُ مُنَالَ هَلَمُ مُ فَنَزَلَ لِمُؤْسُ مِنَ ٱلسُّفِينَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْمِياهِ آئيا إلَى يَسُوعَ . كَانْتِهُ فَلَا دَأَى شِدْةَ ٱلرِّيحِ خَافَ وَإِذْ بَدَأَ يَلْرَقُ صَاحَ قَائِلًا يَا دَبَ يَجِني . كَلْنَاكُمْ وَلِمُوْقَتِ مَدَّ يَسُوعُ يَدِهُ وَأَخَذَهُ وَقَالَ لَهُ يَا قَلِسِلَ ٱلْإِيَانِ لِلَاذَا شَكْكُتُ. كالله وَلَا زَكِا ٱلسَّفِينَة سَكَنَتِ ٱلرِّيح ﴿ يَجَالِحٍ فَلِهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلسُّفِينَة وَمَجَدُوا لَهُ قَائِينَ بِٱلْحَيْفَةِ أَنْتَ أَبِنَ ٱللَّهِ • ﴿ وَلَمْ عَبْرُوا جَاآُوا إِلَى أَرْضَ جَنَّكَمْ • كالله عَرَفَهُ أَهُلُ ذَٰلِكَ ٱلْمُكَانِ فَأَرْسَلُوا إِلَى أَهُلَ تَكُ ٱلْبُفَيَةِ كُلِمًا فَأَوَّا إِلَهُ بِكُالّ مَنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ ﴿ ٢٠٠٤ وَسَأَلُوهُ أَنْ لِلْمُسُوا وَلُوْ طَرَّفَ وَ بِهِ • فَكُلُّ مَنْ لَمَسهُ يَرَئَ

#### ألفضك آلخامس عشر

ويُنْ حِنْنِهِ دَمَّا إِلَيْهِ كُنَبَةً وَفَرِيسِيلُونَ مِنْ أُورَ شَلِيمَ وَقَالُوا لَهُ ﴿ يَهِيمُ لِمَ تَلامِيذُكَ يَتَعَدُّونَ سُنَّـةَ ٱلشُّوخِ فَإِنَّهُم لَا يَفْسِلُونَ أَيْدِيهُمْ عِنْدُ ثَنَاوْلِهِمِ ٱلْخَبْرَ ، ﴿ وَأَجَابُهُمْ قَائِلًا وَأَنْتُمْ لِمَ تَتَمَدُّونَ وَسِئَةٍ أَقْدِ مِنْ أَجْلِ سُشِّكُمْ فَقَدْ قَالَ أَقَدُ كِينِهِمْ أَكُرمُ أَبَاكُ وَأَمُّكَ وَكُمَّا مَنْ لَمَنَ أَبَاهُ أَوْأَمَّهُ طَلِقُتُلْ فَسَلًا . عَمْدِي وَأَنْتُمْ تَفُولُونَ كُلُّ مَن قالَ لِأَمِيهِ أَوْ أَمْوَكُلُ قُرْبَانِ مِنْي تَكْتِمُ هِ. ﴿ لَكُنْ لَا يُكُومُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ. فَشَـدُ الْمِلْأَمْر وَسَيَّةَ اللهِ مِن أَجِلِ سُتُسَخِّمُ . كُنِّي أَيُّهُ الْرَآلُونَ حَنَا تَنَا عَلَكُمُ أَصْمَا الْقَاعِ عَيْدٍ مَذَا ٱلشَّمَ يُكُرِّمُن بِشَعَيْبِ وَأَمَا ظُوبُهُمْ فَمِيدَةٌ بِنِي . عَيْدٍ فَهُمْ وَاصْلَا يَشُبُـدُونَنِي إِذْ يُنلِمُونَ سَالِيمَ ٱلنَّاسِ وَوَصَايَاهُمْ • ﴿ يَنْكِيرُ ثُمُّ دَعَا ٱلْجُمُوعَ وَقَالَ لَمْمُ ٱتَخْلُوا وَٱثْهَنُوا عَكَلَيْهِ لَيْسَ مَا يَدَخُلُ الْعَمَ يُغِينُ الْإِنْسَانَ بَلْ مَا يَعْرُجُ مِنَ الْعَرِهُوَ ٱلَّذِي أَخِسُ ٱلْإِنْسَانَ . ١٤٦٤ حِنْنَذِ دَمَّا إِلَيْهِ تَلامِيذُهُ وَقَالُوا لَهُ أَعْلَمْتَ أَنَّ ٱلْفريستينَ لَّا يَمِلُوا هَذَا ٱلكَلامَ شَكُوا . ﴿ يَعِيْهِ فَأَجَابُهُمْ قَائِلًا كُلُّ غَرْسِ لَا يَفْرِسُهُ أَبِي ٱلسَّاوِيُّ يْمُلُمُ . ﴿ وَهُو أُرْكُوهُمْ فَإِنَّهُمْ ثُمَانٌ قَادَةً ثُمَّانِ وَإِذَا كَانَ أَغَى يَفُودُ أَغَى فَيجزُهُما يَسْفُطَانِ فِي خُفْرَةٍ ، ﴿ يَهِمُ فَأَجَابَ بُطُرُسُ وَقَالَ لَهُ غَسَرُ لَنَا هُذَا ٱلْمُثَلَ. ﴿ وَيَهِمُ فَقَالَ يَسُوعُ أَحَتَّى الْآنَ أَنْمُ بَنْدِ فَهُم . ١٤٠٨ أَمَا تَفْهَمُونَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدُخُلُ الْهُمَ تَنْزِلُ إِلَى ٱلْجُوفِ وَيُدْفَعُ إِلَى أَلْخُرَجٍ . وَهُلِكُ وَأَمَّا الَّذِي يَخُرُجُ مِنَ ٱلْقَمْرِ فِينَ ٱلتّلب يَعْدُو وَهُوَ الَّذِي نَقِسُ ٱلْإِنْسَانَ . ﴿ لِلنَّهَا مِنَ الْعَلْبِ تَخْرُجُ ٱلْأَفْكَادُ ٱلرَّدِيثَةُ ٱلْتَتْلُ ٱلزَّقَ ٱلْخُبُودُ السُّرِقَةُ شَهَادَةً الزُّورِ التَّجْدِيفُ. كِينْ إِلَى هٰذِهُ هِيَ الَّتِي تُقِسُ الإنسَانَ وَأَمَّا ٱلْأَكُلُ بِأَيْدِ غَيْرِ مَشُولَةِ فَلا يُغِِّسُ ٱلْإِنْسَانَ. ١٢٢٪ ثُمُّ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَأَقَى إِلَى تُحْوِم مُودَ وَمَسْدًا جَهِيْجٍ وَإِذَا بِأَمْ أَوْ كَمَا يَبِ ۚ قَدْ مَرْجَتْ مِنْ تَك الْفُومِ تُحْسِعُ وَتَعُولُ أَرْحَنِي أَيْمُ الرَّبُّ أَنْ دَاوْدَ عَإِنَّ أَنْتِني بِهَا شَيْطَانُ يُعَذَّبُهَا جِدًّا. كَنْ فَلَمْ لَجِيبَ بَكُلَمَةٍ . فَدَنَا تَلَامِيذُهُ وَسَأْلُوهُ فَا ثَانِ أَصْرَفْهَا فَإِنَّهَا تَصِيحُ فِي إثرنا. عِنْهِ عَالَمُهُ مَا فَمُ لَمُ أَدْسَلُ إِلَّا إِلَى الْجُزْمَانِ الشَّلَةِ مِنْ آلِ إِنَّمُ الْسِلَ عَنْهُمْ فَأَمَّتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قَائِلَةً أَيْفِي يَارَبُّ . كِيَنْهِمْ فَأَجَابُ قَائِلًا لَيْسَ حَسَنَا أَنْ يُؤخَذُ خَبُوْ ٱلْبَينَ وَلِلْقِ لِلْكِلابِ. ﴿ يَهُمُ لِمُ اللَّهِ مُعَالَتُ نَمَهُ يَا رَبِّ فَإِنَّ ٱلْكَلَابِ ٱلْحُمَّلُ مِنَ أَفْتَكِ الَّذِي يَسْفُطُ مِنْ مَوَالِدِ أَذْكِبِهَا . ١٠٠٠ حِنْتُ ذِ أَمَالَ يَسُومُ وَقَالَ لَمَا كَامُرْأَةُ

عَلِيمُ إِنَاكُ فَلَكُنْ لَكِ كَا أَدْفَ فَضَيْدِ الْجُهَانِ عَن السَّاعَ وَ عَلَيْ مُ أَتَقَلَ يَسُوعُ مِن أَسَالُ وَأَن إِلَّ جَابِ مَن أَعَلَى مِنَاكَ . يَسُوعُ مِن هُسَاكَ وَأَن إِلَّ جَلَى هَاكَ . عَلَيْهُ وَاللَّمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ مِن وَعَبَانَ وَعُرَ وَمُعُولُونَ وَآخُونَ وَمَعُولُونَ وَآخُونَ وَمَعُولُونَ وَآخُونَ وَمَعُولُونَ وَآخُونُ وَمَعُولُوا إِلَّهُ إِلَيْهُمْ وَاللَّمْ مِن اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّلِاسَ عَثَرَ

وَدَا إِلَيْهِ الْمَرْدِينُونَ وَالصَّدْوقِينَ لَيْرَايُوهُ فَالُوهُ أَنْ يُهَمَّ إِنَّهُ مِنَ السَّهَاء. جِيْجٍ فَأَجَابَهُمْ قَائِلًا إِذَا كَانَ ٱلْمَا أَقُلُمْ مَعْوُ لِأَنَّ النَّهَ أَخْرَهُ . يَجِيجٍ وَ الْتَعَاةِ ٱلْوَمَ مَطَرُ لِأَنَّ ٱلنَّهَا ۚ غُمَرَةً كَالَمَةُ ۚ . ﴿ وَهُمَّ أَفَعَلَمُونَ أَنْ غَيْرُوا وَجِّهَ ٱلنَّهَا وَعَلامَاتُ الْأَرْسِنَةِ لَاتَسْتَطِيلُونَ أَنْ تَرَفُّوهَا . إِنَّ الْجِيلَ الثِيَّرِدُ الْعَاسِقَ يَطَلَّبُ آيةً فَلا لِيلِي آيةً إِلَّاكَةً لِمِ كَانَ النَّبِيرَ . ثُمُّ تَرَكِمُ وَمَعْنَى \* \$22 مَلَّاجَةً تَلابِيدُهُ إِلَى ٱلْبِيْرِ نَسُوا أَنْ يَأْخَذُوا خَبْزًا . ﴿ يَهِيْكُمْ وَقَالَ لَمْمَ بَسُوعُ ٱلْفُرُوا وَٱحْدُوا مِنْ تَحِير ٱلْمَرْيَسِينَ وَالصَّدُّومِينَ . عِينَ فَفَحُّرُوا فِي نُغُوسِمْ فَا يُبِنَ إِنَّا لَمْ نَأَخَذَ خُبْرًا . و الله عَلَيْمَ يَسُوعُ مَثَالَ لِلَهَاذَا تُشَكِّرُونَ فِي نُفُوسِكُمْ يَا قَلِيلَ ٱلْإِيَانِ ٱلْكُمْ لَيْسَ مَكُمْ خُنْزُ . يَكِنْ إِنَّا تَنْهُلُونَ حَتَّى أَلَآنَ وَلَا تُذَكُّونَ ٱلْكُنَّةُ ٱلْأَرْعَفَةُ فَلْتَ الْآلَافِ وَكُمْ فَقَدِ أَخَذُتُمْ . يُعِينِهِ وَٱلنَّبِهَ الْأَرْفَقَةُ لِلأَرْبَيْةِ الْآلَافِ وَكُمْ شَوِّ أَخَذَتُمْ. إلى كَيْنَ لَا تَفْهُونَ أَنِي لَا مِنْ أَجْلِ الْخَيْزِ لَمْتُ لَكُمْ أَحْذَرُوا مِنْ تَجِيرُ الْمُرْمِسِينَ وَالسَّدُونِينَ . يَنْ إِلَيْ حِنْدُ فَهُوا أَنَّهُ لَمْ يُوسِهِمْ أَنْ تَصَدُّرُوا مِنْ جَعِ ٱلْخَبْرَ لَكِنَّ مِنْ تَعَلِيمِ ٱلْمُرَّدِسِينَ وَٱلصَّدُوقِينَ • ﷺ وَلَمَّاجَةَ بِسُوعُ إِلَى نَوَاحِي فَيْصَرِّيَّةِ فَلِلْسَ سَأَلَ كَلْإِسِلْدُهُ قَا وَلَا مَنْ مَعُولُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱبْنَ ٱلْبَشْرِهُو . عَلَيْ فَعَالُوا قَوْمٌ يَعُولُونَ إِنَّهُ عُمَّنا ٱلْمُعَمَانُ وَآخَرُونَ إِنَّهُ إِيلِيَّا وَآخَرُونَ إِنَّهُ إِرْمِيَّا أَوْ وَاحدُ مِنَ ٱلْأَنْبِيَّةَ . ﴿ وَ اللَّهُ مُلْم يَسُوعُ وَأَنْتُمْ مَنْ تَغُولُونَ إِنَّى هُوَ . ﴿ يَكُنُّ أَجُلَبَ بِمُلَنَّ بِطُرْسُ قَائِلًا أَنْتَ الْسِيعِ أَنْنُ أَهُواْ أَلَى . ﴿ يَكُونُهُ } فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ طُونِي لَكَ يَا شِعَلُ بْنَ يُونَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَحْمُ وَلَا دَمُ كَتُفَ لَكَ هٰذَا لَكِنْ أَبِي أَلْنِي فِي السَّمَاوَاتِ. وَيَنْ يَلُوا أَمُولُ لَكَ أَنْتَ السُّفَاةُ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلصُّفَاةِ سَأَ بَنِي كَنِيسَتِي وَأَوْابُ ٱلْجَعِيمِ لَنْ تَقُوَى عَلَيْهَ . ﴿ وَمَأْعَطِيكَ مَفَا يَجَ مَلَكُوتِ السَّاوَاتِ فَكُلُّ مَا رَبِطَتُ عَلَى الْأَرْضِ بِكُونُ مَرْفُوطًا فِي السَّمَاوَات وَكُلُّ مَا حَلَلْنَهُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ عَلُولًا فِي السَّاوَاتِ وَ ١٠٠٠ حِيثَةِ أَوْمَى تَلامدُهُ أَنْ لَا يَعُولُوا لِأَحْدِ إِنَّهُ يَسُوعُ ٱلْسِيخُ . عَنْ اللَّهِ مَنِ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ بَدَأَ يَسُوعُ يُبَيِّنُ لِلْاصِيدِهِ أَنَّهُ يُلَّتِنِي أَنْ يَعْنِي إِلَى أَوْرَشَلِيمَ وَيَثَأَلُّمْ كَثِيرًا مِنَ ٱلْمُنَاجِ وَرُوْسَاءَ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَيُفْسَلُ وَيَعُومَ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِينِ . عَنْهِ فَأَخَذُهُ بِطُرُسُ تَحْوَهُ وَبَعَا مَرْهُونُ مَا يِلَا حَاشَى لَكَ يَا رَبُّ لَا يُكُونُ لَكَ لَمُنَا ، عِن عَمَّا أَنْفَتَ وَقَالَ لِلْعَرْسَ أَذْ مَبْ عَلَيْ يَا خَيْطَانُ فَعَدْ صِرْتَ لِي شَكَا لِأَنْكَ لَا تَفْطَنْ لِلَا فِي لَكِنْ لِلَا فِعْلَى . عَلَيْ قَالَ بَسُوعٌ لِلَامِيدِهِ مَنْ أَدَادَ أَنْ يَتَّبَنِي ظَاكِمُورٌ بَنْفِهِ وَتَعْمِلِ صَلِّبَ وَيَتَّبْغي . عِنْ إِنَّهُ مَاذَا يُفَعُ الْإِنْسَانَ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَعَيرَ نَفْسه أَمْ مَاذَا يُعلِي ٱلْإِنْسَانُ

فِئَةَ عَنْ نَفْهِ . عَلَيْهِ لِأَنْ أَنِنَ أَلِفَمْ رُرْحُ أَنْ بَأِنِي فِي تَخِدِ أَيِهِ مَعَ مَلاِئكَتِهِ وَجِئْدِ ثُمَازِي كُلُّ أَحْدِ بِمَسَدِ أَعَالِهِ ، عَلَيْهِ أَلْقُ أَفُولُ كُمْ إِنْ قَوْما مِنَ أَقَالِمِينَ هُمَّا لَا يَذُوفُونَ الْمُوتَ حَقِي ثَرَّوا أَنِنَ أَلْفِرَ آتَا فِي مُلْكِهِ

## أَلْفَصُلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

ويندسِيَّةِ أَيَّامِ أَخَذَ يَسُوعُ بُطَرُسَ وَيَنْفُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَاهُ فَأَسْمَتُهُمْ إِلَى جَبَل عَالَ عَلَى انْفَرَادِ ﴿ وَكُمَّا فَكُمَّا مُهُمْ وَأَمَانَا وَجُبُ كَالنَّمْسِ وَسَادَتْ ثِيَابُهُ يَيْضَأَنّ كَا فَكُو . عِنْهِ وَإِذَا مُوسَى وَإِيلًا قَدْ زُآهَ يَا لَمُمْ يُعَاطِئِهِ . عِنْهِ فَأَجَابُ بُعَرُسُ وَقَالَ لِيَسْوَعَ يَا دَبُّ حَسْنُ لَكَ أَنْ تَكُونَ هَهَا وَإِنْ شِلْتَ فَانْضَعْ هَهَا ثَلَاثَ مَطَالٌ وَاحِدَةً لَكَ وَوَاحِدَةً لِمُرسَى وَوَاحِدَةً لِإِنْهِا . ﴿ يَهِمُ إِنْهَا هُوَ يَكُمُ ۚ إِذَا عَمَا بَهُ مُنيرَةً قَدْ ظَلْلَتُهُمْ وَسَوْتُ مِنَ النَّمَانَةِ يَقُولُ هَذَا هُوَ أَنِنَي ٱلْحَيْبُ ٱلَّذِي ۚ بِهِ سُرَدْتُ فَسَلَّهُ أَعْمُوا ﴿ وَيُو اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَمَا اللَّهِ اللَّهِ مَعْلُوا عَلَى أُوجُهِمْ وَخَافُوا جِدًّا . وَهُمَّ فَدَنَا يَسُوعُ إِلَيْهِمْ وَلْسَهُمْ قَائِلًا فَوْمُوالَا تَخَالُوا . ﴿ يَعِيلُ فَرَضُوا أَعْيَهُمْ ظُمَّ يَرُوا أَحَدًا إِلَّا يَسُوعَ وَحُدَهُ • كَنْ فَيْهَا هُمْ أَاذِلُونَ مِنَ ٱلْجَبْلِ أَوْسَاهُمْ يَسْوِعُ قَائِلًا لَا تُعْلِمُوا أَحَدًا بِأَلَوْلَوَا حَقَّى يَعُومَ أَبُنُ ٱلْبَصْرِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُواتِ . ﴿ يَهِ وَسَأَلَهُ ٱلسَّاحِيدُ فَا عَيْنَ يَلَوَا تَفُولُ ٱلْكُتَبَ إِنَّ إِبِياً يَنْهَى أَنْ يَأْتِي أَوْلًا. ﴿ يَهِي فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ إِبِيًّا يَأْتِي وَيَرُدُ كُلُّ شَيْءٍ. كَلَيْنِهِ وَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِياً قَدْ جَأْهُ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوهُ بَلْ صَنْمُوا بِي كُلُّ مَا أَدَاذُوا. حُكْمًا أَبُنُ ٱلْبُشِرِ أَيِسًا لُرْمِعُ أَنْ يَأَلَّمُ مِنْهُ . ﴿ يَعْلِي جِنْنِهِ مَهِمَ ٱلْكَرْمِيدُ أَنَّهُ قَالَ لَمْمُ عَنْ لِيَحَا الْمُمْدَانِ ، ١٤ وَلَا جَا آ يَسُوعَ إِلَى ٱلْمَهُمْ وَمَا إِلَيْبِ وَجُلَّ هَجَدَ لَهُ وَقَالَ عَادَبَ أَدْحَمِ أَنِنِي فَإِنَّهُ لِمُذَّابُ فِي رُوْوسَ ٱلْأَحِيَّةِ وَيَتَأَلُّمُ جِدًّا لِأَنَّ مُ يَعْمُ كَثِيرًا فِي أَلَا وَكَنْ إِنَّ أَلَمَّا وَ الْمَأْوَ وَهُو عَدُّمَةٌ لِللامِيلَةَ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَشْفُوهُ . عليد فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّنا ٱلْجِيلُ ٱلْنَيرُ ٱلْمُونِ ٱلْأَعْرَجُ إِلَى مَنْ ٱلْكُونُ مَعَسمُمْ وَحَتَّى مَنْ أَحْتَيْكُكُمْ وَهَلُمْ بِهِ إِنَّ إِلَى هَمَّنَا . ١٠٠٠ وَأَنْتَهَرَهُ يَسُوعُ تَخْرَجَ مِنهُ الشَّيْطَانُ وَشُنِي ٱلْنَلَامُ مِنْ تَكَ ٱلسَّاعَةِ . عِينِ جِينَذِ دَمَّا ٱلكَامِيدُ إِلَّى يَسُوعَ عَلَى ٱنفِرَادِ وَقَالُوا لَهُ لِلْذَا لَمْ نَسْتَطِمْ نَحْنُ أَنْ نَخْرِجَهُ . ﴿ وَإِنَّا فَمَّالَ لَهُمْ يَسُوعُ لِلَّهِ إِيَائِكُمْ فَإِنِّي المَوْنَ أَفُولُ لَكُمْ أَوْكَانَ لَكُمْ إِيَانُ مِثْلُ حَبَّةِ الْحُرْدَلِ لَكُتْمَ تَكُولُونَ لِمِذَا الْجَبَلِ انْتَهْلَ مِنْ هُمُنَا إِلَّى هُنَاكَ مَيْدَيْلِ وَلا يَسْرُ عَلَيكُمْ شَيْهُ . عِنْ وَهٰذَا الْبِلْسُ لا يَخْرُجُ إلَّا بِالسُّلَاةِ وَٱلصُّومِ ، ١٠٠٠ وَإِذْ كَانُوا بَيْرَدُّدُونَ فِي ٱلْجَلِيلِ قَالَ لَهُمْ يَسُومُ إِنَّ أَبْنَ ٱلْبَشَرِ مُزْمِعُ أَنْ يُسْلَمَ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ ١٤٠٠ عَلَيْكُونَهُ وَفِ ٱلْيُومُ ٱلتَّالِثِ يَقُومُ . تَحَرَفُوا جِدًا ﴿ عَيْنِهِ وَلَمَّا أَوَّا إِلَى كَفَرْنَاهُومَ دَمَّا ٱلَّذِينَ يَجْبُونَ ٱلدِّرْهَمْيْنِ إِلَى بُطْرُسَ وَقَالُوا لَهُ أَمَا لِمُؤْدِي مُطِّينَكُمُ ٱلدِّرْهُمَيْنِ . ﴿ وَلَيْكُ قَالَ بَلَى . وَلَمَّا دَخَلَ ٱلْبَيْتَ سَبَف يُسُوعُ كَايْلاً مَا تَظُنُّ يَا شِمَانُ . ثَمِنَ بَأَخَذُ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ ٱلْحَرَاجَ أَوْ ٱلْجِزْيَةَ لَمِنْ يَنِيم أَمْ مِنَ ٱلْفُرَ ﴾ • ﴿ وَهِي قَالَ مِنَ ٱلْفُرَ أَنَّهِ • فَقَالَ لَهُ ۚ يَسُوعُ فَٱلْبُنُونَ إِذَنَ أَخْرَارُ . ﴿ وَلَكِنْ لِلَّا نُشَكِّكُمُهُمْ أَمْضِ إِلَى أَنْجُرِ وَأَلْقِ ٱلشِّصَّ فَأَوْلَ سَمَّكَةٍ تَرْفَهُمَا أَفْخُ فَاهَا فَجُدَ إِسْتَارًا فَخُذُهُ وَأَدَّ عَنَّى وَعَنْكَ

## ألفضل آلثاين عَشَرَ

ي في يقف الساعة دَنَا تَلَامِيدُ بِنُسُوعَ وَقَالُوا مَنِ اَلْأَعْطُمُ فِي مَكُوتُ النّهَاوَاتِ.

يهي فَدَنَا يَسُوعُ صَدِيًا وَأَعَلَمُ فِي وَسُطِهُمْ اللّهِ وَقَالَ الْمُنَّ أَخُولُ لَكُمْ إِنَ أَمْ
رَجِهُوا وَصَعِيمُوا مِثْلِ الصِّبِانِ فَلَى تَعْظُوا مَلْكُوتَ النّهَاوَتِ. هي وَمَنْ فَلَ صَيَّا اللّهِ مِنْ اللّهُوتِ. هي وَمَنْ فَلَكُوتِ النّهَاوَتِ. هي وَمَنْ فَلَلَ صَيَّا اللّهُوتُ النّهاوَتِ. هي وَمَنْ فَلَلَ صَيَّا اللّهُوتُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ وَلَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ وَلَلّهُ وَلَلّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَكُن اللّهُ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلّهُ وَلَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَكُن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْ مَنْ النّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَكُولُ وَلَكُن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بَدِه . وَيُعْتِي إِنْ مُنْكُكُنُكَ بِدُكَ أَوْ وَجُكَ فَأَصْلَهَا وَأَلْهَا عَنْكَ تَخَيْرُ لَكَ أَنْ تَدْعُلَ ٱخْيَةَ وَأَنْتَ أَصْلُمُ أَوْ أَعْرَجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ يَدَانِ أَوْ دِجْلَانِ وَتُلَقَى فِي النَّارِ الأَبدِيَّةِ . وَإِن مُكُمِّكُ عَنْكَ عَنْكَ فَأَكْلُمُهَا وَأَنْهَا عَنْكَ فَغَيْرٌ لَكَ أَنْ تُدخُلَ الْمَيْاةَ وَأَنْتَ أَعْرَدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَيْنَارِ وَلْتَى فِي نَارِ جَمَّتُم . ١١ ﴿ إِخْدُرُوا أَنْ تُحْتَرُوا أَحَدَ هُوْلَاءَ الصِّنَادِ وَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَائِكُتُهُمْ فِي السَّاوَاتِ كُلَّ حِينٍ يُعَايِنُونَ وَجْهَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ. ١٤٠٠ فَإِنَّا جَلَّهُ ٱلْإِنْ ٱلْبَشِرِ لِيُعَلِّصَ مَا قَدْ هَكَ . عَيْهِ مَاذَا كَلُوْنَ إِذَا كَانَ أَحَدُ لَهُ مِنْ غَرُوفٍ فَضَلَّ وَاحدُ بِنَهَا أَفَلا يَقُرُكُ ٱلسَّمَةَ وَٱلسَّمِينَ فِ أَجْبَال وَيْسَى فِي طَلَبِ الشَّالُ. ﴿ إِنَّ إِنَّا وَجَدَهُ فَالْمَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَفْرَهُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّسْمَةِ وَٱلنَّسْمِينَ ٱلَّتِي لَمْ تَصَلَّ عِنْ الْكِي هَكُمَّا لَيْسَ مِنْ مَشِيكً أَي ٱلَّذِي فِي السَّاوَاتِ أَنْ يَهِكَ أَحَدُينَ هُوَّلا مَ السِّفَادِ ، عَنْ إِذَا خَطِي إِلَيْكَ أَخُوكَ فَأَذْهَبُ وَعَانِهُ بَيْكَ وَبَيْنَهُ عَلَى أَنْفِرَادٍ . فَإِنْ سَعِمَ لَكَ فَعُدْ وَغِتَ أَخَاكَ . ١٤٢٥ وَإِنْ كُمْ بَشُمُ لَكَ أَفَذْ مَنَكَ وَاحِدًا أَوِ أَنْتَيْنِ لِكِي تَفُومَ عَلَى فَهِرَ شَاهِدَيْنِ أَوْ تَكُوْتُو كُلُ كُلِسَةٍ كالله قَانَ أَنِي أَنْ يَسْمَ لَمْمُ قَالُ فِيهِ ﴿ وَإِنْ لَمْ يَسْمُ مِنَ ٱلْبِيمَةِ قَلْكُنْ عِنْدَكَ كَوْتِي وَعَشَادِهُ عِلِيهِ الْمُنَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَا وَبِلْتُمُوهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ بِكُونَ مَرْاؤِطاً فِي ٱلسُّمَاءُ وَكُلُّ مَا حَلَتُمُوهُ عَلَى ٱلأَرْضَ يُكُونُ عَلُولًا فِي ٱلسُّمَاءُ . ﴿ وَأَقُولُ لَكُمُ أَيْمَا إِذَا أَتُمَقَ ٱثْنَانِ مِنْكُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي كُلِّ شَيْءَ يَطْلَبَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَمْنَا مِنْ قِبَلِ أَبِي ٱلَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، فِي إِنَّ فَي حَيْثُمَا أَجْمَعَ أَثْنَانَ أَوْ تَلاثَةُ بِأَسِي فَأَنَا الْحِنْ هَمَاكَ فِيا بَيْتِهُمْ • 212 حِنْنُهُ وَنَا إِلْبِ بُطِرُسُ وَقَالَ لَهُ يَا رَبِّ كَمْ رَّهُ تَفْطَأُ إِلَى أَنِي قَأْنُيرُ لهُ أَإِلَى سَبْرِرَّاتِ . عِلَيْهِ مَثَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا أَقُولُ لَكَ إِلَى سَبْرِ رَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْيِنَ مَرَّةً سَنِعَ مَرَّاتٍ . ١٤٢٤ لِذَلِكَ يُشْهِ مَلْكُونُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَجُلَّا مَلِكَا أَوَادَ أَنْ يُمَاسِ عَبِدُهُ . عَلَيْهِ ظَمَّا بَدَأَ إِجَاسَتِهِمُ أَحْدِرَ إِلَيْهِ وَاحِدُ ظَلِيهِ عَمْرَةُ الأَف وَذَتَقِ. كِيْ وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعِي أَمْرَ سَيْدًا أَنْ لِبَاعَ هُوَ وَآمَرًا لَهُ وَبُوهُ وَكُلُ مَا لَهُ وَيُهِ عَنْهُ. جِهِ فَعَرُ ذَٰ إِلَى ٱلْمَبْدُ سَاجِدًا لَهُ فَالِلا تَمُنْ عَلَى كَأُوفِيكَ كُلُّ مَا لَكَ . مُنْ إِنَّ مَدِّدُ ذَلِكَ ٱلْمَبْدِ وَأَطْلَقُهُ وَتَرَكَ لَهُ ٱلدُّيْنَ . عَنْهُ وَبَهْدَ مَا خَرَجَ ذَلِكَ ٱلْمَيْدُ وَجَدَ عَبْدًا مِن رَفِقاتُهِ لَهُ عَلَيْهِ مِنهُ دِينارِ فَأَمْسُكُهُ وَأَخَذَ يَخْفُهُ قَائِلا أَوْفِي مَالِي عَلَيْكَ . وَيَعْيِعِ فَرْ ذَلِكَ ٱلْمَبْدُ عَلَى قَدَمَنِهِ وَسَأَلَهُ قَائِلًا تَمْلُ عَلَى عَلَوْفِكَ كُلُ مَا لَكَ . \* ﴿ إِنَّ إِنَّ وَمَعْنَى وَطَرْحَهُ فِي ٱلسِّحْنِ حَتَّى يُوفِي ٱلدُّنِنَّ . ﴿ لَمُعْلِيٌّ مَرَّأَى دُفْأَآوُهُ مَا كَانَ غَرَنُوا جِدًّا وَجَآدُوا فَأَعْلُمُوا سَيْدَهُمْ بِكُلِّ مَا كَانَ · عَلَيْكِ حِيْنِيْدِ دَعَاهُ سَيْدُهُ وَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْسَبْدُ الشَّرِيرُ كُلُّ مَا كَانَ لِي مَلَيْكَ زَكَهُ لَكَ لِأَنَّكَ سَأَ لَتِي ﷺ أَفَا كَانَ يْلَنِي لَكَ أَنْ تُزَحَمَ رَفِيلُكَ كَارَحُنْكَ أَنَّا . عِنْ وَتَعْنِبَ سَيْدُهُ وَدَفَعَهُ إِلَى ٱلْمُدِّينَ حَقَّىٰ يُونِيَ جِمِعَ مَا لَهُ عَلَيْهِ . عِنْ إِلَى مُكْذَا أَبِيَ السَّادِيُّ يَعْنَعُ بِكُمْ إِنْ لَمْ تَنْفِرُوا مِنْ فلوبكم كل واحد لأخبه

## ألفضل التآسع عشر

عنه وقا أَمَّمُ يَسُوعُ هَمَا الْكُلُّومَ الْقَلْلَ مِنَ الْجَلِيسِ وَجَلَّ إِلَى مُحْمِ الْجُودِيَّةِ إِلَى الأُودُنِ عَنَيْهِ وَمَا الْجَلُومُ الْقُودِيَّةِ إِلَى الْأُودُنِ عَنَيْهِ وَمَا الْجَلُونُ فَضَاعُمُ هَاكَ . عَنِيْهِ وَمَا الْجِالَمُ الْمُحْلِقُ وَالْجَالِمُ هَاكَ . عَنِيْهِ وَمَا الْجِلْوَ وَالْجَالِمُ هَاكَ عَلَيْهِ كُلُّ الْجَلْفُ وَالْجَالِمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

الرَّاتِهِ فَأَجْدُ ذُلَّهُ أَلَّا يَتَرَوَّجَ . عِنْ فَعَالَ لَمْمُ مَا كُلُّ أَحْدِ تَعْمَدِلُ هَذَا أَكْمَلامَ إلَّا أَذِينَ وْهَ لَمْ . وَمُنْ لِأَنْ مِنْ الْحُصْلِانِ مَنْ وَلَدُوا كَذَٰلِكَ مِنْ بُعُونِ أَمَّاتِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَاهُمُ أَلِنَاسُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَوا أَنفُهُمْ مِنْ أَجْلِ مَلْكُوتِ السَّاوَاتِ . فَنِ اسْتَطَاعُ أَنْ تَعْمَلُ فَلْجَمَّلُ. ٢٠٠٤ حِنْدُ فَدِّمَ إِلَيْ وَمِنْيَانُ لِنَعْمَ يَدَانِهِ طَلْهِمْ وَلِعَلْقٍ. فَزَعَرَهُمُ ٱلتَّلَامِيدُ . يَجِيبُجُ مَثَالَ غُمْ يَسُوعُ دَعُوا الصِّبِينَ وَلَاتَتْسُوهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِلَّ لِأَنْ إِنْلَ هُولَا، مَلَكُوتَ ٱلنَّهَاوَاتِ . عَيْهِ وَوَضَعَ بَدَيْهِ عَلِيهِمْ وَمَضَى مِنْ هُمَاكَ . عَيْهِ وَإِذَا رَجُل دَمَا إِلَيْ وَمَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْلَيْمُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا أَعْلَ مِنَ ٱلصَّلَاحِ لأَدِثَ ٱلْحَياةَ ٱلأُبَدِيَّةِ. عَنْ فَمَالَ لَهُ يَلَاذَا تَسْأَ لَنَى عَنِ ٱلصَّلَاحِ إِنَّا ٱلصَّالِحُ ۗ وَاحِدٌ وَهُوَ ٱللَّهُ وَلَكِن إِنْ كُنْتَ زُمدُ أَنْ تَدْخُلُ ٱلْحَسَاةَ فَأَخْفِ أَلْوَصَاناً . عِنْهِ قَتَالَ لَهُ وَمَا هِي . قَالَ يَسُوعُ لَا تَعْلُ. لَا زَّنِ لَا تَسْرِق لَا تَنْهَد بَالزُّود . عَنْهُ أَكُومُ أَبَاكَ وَأَمُّكَ . أَحْبُ قَرِيكَ كَنْسَكَ . عِيْدُ عَمَالَ لَهُ النَّالِ عَلَا هَذَا قَدْ خَطْتُهُ مُنْدُ صِبِّي فَاذَا يَنْصُني بَعْدُ . كال لَهُ يَسُوعُ إِن كُنتَ زُيدُ أَنْ تَكُونَ كَاسَلَا فَأَذْهَبُ وَمِ كُلُ شَيْء لَكَ وَأَعْطِهِ لِلْسَاكِينِ فَيْكُونَ لَكَ كُثُرُ فِي ٱلنَّهَا ۚ وَتَعَالَ ٱتَّبَغِي \* عَيْدٍ فَلَمَّا سَمَ ٱلشَّابُ هٰذَا ٱلْكَلامَمْ مَنْ يَرْيَا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا مَالِ كَثِيرِ ، ﴿ لَا لَكُ اللَّهِ عَلَا لِيَذِهِ ٱلْحُقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ بَسْرُ عَلَى ٱلْنَنَى دُخُولُ مَلْكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ. ﴿ يَعْلِيكُ وَأَ بِسَا أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَأَسْهَلُ أَنْ يَدُخُلُ الْجَمَـلُ فِي تَشْبِ الْإِرْةِ مِنْ أَنْ يَدُخُلُ غَيْ مُكْكُوتَ السَّاوَاتِ . ور عَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالُوا مَنْ يَسْتَطِيعُ إِذَنْ أَنْ يُخْلُصَ . ع اللّ إِلَيْهِمْ يَسُوحُ وَقَالَ لَهُمْ أَمَاعِنْدَ النَّاسِ فَلا يُستَطَاعُ هذا وَأَمَاعِنْدَ أَقَةٍ فَكُل تَعَى و مُستَطَاعُ كَانُ يَعِينُن أَجَابَ أَطِرْسُ وَقَالَ لَهُ هُودَا أَغُنَّ قَدْ تَرَكَمَا كُلُّ شَيْء وَتَهِنَاكَ فَأَذَا يَكُونُ لَنَا . كَيْنِهِ فَقَالَ لَمْمْ يَسُوعُ ٱلْحَنَّ أَقُولُ لِكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ تَبِشُمُونِي فِي جيل ٱلْتُعْدِيدِ مَنَّى جَلَسَ أَنْ ٱلْبَصْرَ عَلَى كُرْسِي تَجْدِهِ تُخْلِسُونَ أَنْهُمْ أَيْضًا عَلَى ٱلْتَي عَشَرَ كُرْسِياً وَتَدِينُونَ أَسْبَاطَ آسْرَ إِنْكَ الْأَتَّيُ عَشَرَ . عَلَيْنِ وَكُلُّ مَنْ زَلَةً بِينَا أَوْ إِخْوةً أَوْ أَخُواتِ أوا ما اوامًا أوا مُراة أو بَنِينَ أوْ خُمُولًا لِأَجْلِ أَسِي يَا خُذَيةَ صَفْفٍ وَرَثَ الْحِبَاةِ ٱلْأَمَدِيَّةِ . ﴿ يَكِيْهِ إِنَّ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ مِكُونُونَ آخِرِينَ وَمِنَ ٱلْآخِرِينَ مِكُونُونَ أَوَّلِينَ

#### ألفضل العشرون

كالله يُنب مَلَكُونُ النَّماوَاتِ رَجُلًا رَبُّ بَيْتِ خَرْجَ بِالْفَدَاةِ يَسْتَأْجِرُ مَمَّةً لِكُوْمِهِ ﴿ يَهِمُ فَشَارُطُ ٱلْمُمَلَّةُ عَلَى دِينَارٍ فِي ٱلْيَوْمِ وَأَرْسَلُهُمْ ۚ إِلَى كُرْمِهِ ۥ ﴿ يُؤْمِ أَمْ مُرَجَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّالِفَةِ فَرَأَى آخَرِينَ وَافِغِينَ فِي ٱلسُّوقِ بَطَّالِينَ . ﴿ يَكِيرُ فَمَّالَ لَهُمُ ٱمَّضُوا أَنْمُ أَيِسًا إِلَى كَرْمِ وَآنَا أَعْلِيكُمْ مَا يَحِقُّ لَكُمْ جَرْبِينٍ فَضَوا . وَمَرَجَ أَيْسًا تَحُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ وَنَحْوَ ٱلتَّاسِمَةِ فَصَنَمَ كَلَالِكَ . عِنْهِ وَخَرَجَ أَيْضًا نَحْوَ ٱلْحَادِيَةِ عشرة فَوجَدَ آخرينَ وَاقتِينَ فَقَالَ لَمْمُ مَا كَالْكُمْ وَافتِينَ لَمُهَا النَّهَادَ كُلَّهُ بَطَّالِينَ. ﴿ وَ اللَّهُ الْهَا لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرْنَا أَحَدُ . فَقَالَ لَمْمُ أَمْخُوا أَنْتُمْ أَيْسًا إِلَى كَرْبِ . ﴿ يَعْيِعُ ظَمَّا كَانَ ٱلْمُسَا قَالَ رَبُّ ٱلْكُرْمِ لِوَكِيلِهِ أَدْعُ ٱلْسَلَةَ وَأَعْلِمِ ٱلْأَثْرَةَ مُبْتِدِاً مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِلَى ٱلأُولِينَ. وي في أضحاب السَّاعَةِ الحَادِيَّةِ عَضْرَةً فَأَخَذُوا كُلُّ وَاحدِ دِينَارًا . ويَعْيِع ظَمَّا سِآة ٱلْأُوَّلُونَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ بَأُخْذُونَ أَكْثَرَ فَأَخَذُوا هُمْ أَيْسَا كُلُّ وَاحِدٍ دِينَارًا . ﴿ يَهِيكُ وَفَيَا هُمّ بْأَخْدُونَ تَذَكُّرُواعَلَى رَبِّ ٱلْبَيْتِ عِلَيْكِمْ فَاللِّينَ إِنَّ هُوْلَا ۚ ٱلْآخِرِينَ عَلُوا سَاعَة وَاحدَةً تَجَمَلُهُمْ مُسَاوِينَ لَنَا وَتَحَنُّ حُلَّنَا ثِقُلَ ٱلنَّهَادِ وَمَرَّهُ . ﴿ اللَّهُ اللَّهَ الْ الوَاحدِ مِنْهُمْ يَاصَاحِ مَا ظَلَمَنْكَ أَلَمُ أَكُنْ عَلَى دِينَادِ شَارَطُنْكَ . ﴿ يَكُنُّكُمْ خُذُ مَا لَكَ وَأَمْضَ فَإِنّ أُويِدُ أَنْ أَعْلِيَ هٰذَا ٱلْآخَرَ مِنْكَ. عَنْكُ أَلْبُسَ لِي أَنْ أَفْلَ عَلِي مَا أُدِيدُ أَمْ غَيْنُكُ شرْ يَرَةُ لِأَنِّي أَنَاصًا لِحُ \* عِنْهِ لِمُنَا مُنْهَا الْمِنَالُ يُكُونُ ٱلْآخِرُونَ أَوَّلِينَ وَٱلْأَوْلُونَ آخَرِينَ لِأَنَّ ٱلْمُدْعُونِينَ كَتِيرُونَ وَٱلْخَتَارِينَ طَيْلُونَ • عَلَيْكِ وَفِيَا كَانَ يَسْوعُ صَاءِدًا إِلَى أُورَشَلِيمَ أَخَذَ ٱلِأَنْتَىٰ عَشَرَ بِلْمِيدًا عَلَى خَلُوْةٍ فِي ٱلطَّرِيقِ وَقَالَ لَهُمْ عَيْهِي هُوذَا عُمَّنُ سَايِدُونَ إِنَى أُورَشَلِيمَ وَأَبْنُ ٱلْبَصْرِ سَلِسْلَمُ إِلَى دُوسَاء ٱلْكَنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ فَجَكُمُونَ

عَلَيْهِ بِالْمُوتِ ﷺ وَيُسْلِمُونَهُ إِلَى الْأَمْمِ لِكُنِّي يَهْزَأُوا بِهِ وَتَخْلِمُوهُ وَيَسْلِمُوهُ وَفِي أَنْوَمُ ٱلْأَلِنِ يَقُومُ . وَإِنْ حِنْنِهِ وَمَنْ إِلَيْهِ أَمَّ أَنْنِي ذَبْتَى مَمَّ ٱلْبَيْسَا سَاجِدَةً لَهُ تَنَالُهُ شَيًّا. عِنْهُ فَتَالَ مُا مَاذَا رُبِدِينَ . قَالَتْ لَهُ مُرَّأَنْ تَعْلِينَ أَبْلِي هَذَانِ أَحَدُهُمَّا عَنْ يَمِنكَ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَادِكَ فِي مُلْكِكَ . عَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ عَنْ يَسَادِكُ فِي مُلْكِك . عَنْ يَعْلَمُ لَا مُلَّمَانِ مَا كَلْلِهِ أَتَسْتَطِيعَنِ أَنْ يَفْرَا ٱلْكَأْسَ أَلِي أَنَا يُزْمِعُ أَنْ أَشْرَبْهَا . فَآلَا لَهُ فَسَطِيعُ عِنْ إِلَّا إِنَّا أَمَّا أَمَّا كَأْنِي فَتَشْرَ بَانِهَا وَأَمَّا جُلُوسُكُمَّا مَنْ يَمِينِ أَوْيَسَادِي ظَيْسَ لِي أَنْ أُعْلِيهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أَعِدُ لَمْ مِن قِبَلِ أِنِ . \$25 طَمَّا مَعَ الْمَثَرَةُ مَعْبُوا عَلَى الْأَعَوثي . جَنِي فَدَعَاهُمْ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ قَدْ عَلِمْمْ أَنَّ أَرَاكِنَةَ الْأَمْمِ يَسُودُونِهُمْ وَعُطَّاتُهُمْ يْسَالْمُونَ عَلَيْهِمْ . ﴿ يَرْجُونُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَا كِلُونُ مَيكُمْ هَكُمْنَا وَلَٰكِنْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكُونَ فَكُمْ كَيرًا فَلَيْكُنْ لَكُمْ خَادِما . وَيُؤْكِرُ وَمَنْ أَوَادَ أَنْ يُكُونَ فِيكُمْ أَوَّلَ فَلْكُنْ لَكُمْ عَدًا . عِنْ عَا أَنَّ أَنْ البُّشَرِ لَمْ يَأْتِ لِغُدَمَ بَلْ لِغَدْمُ وَلِيَبْذُلْ نَفْسَهُ فِيدًا مَن كُنيرينَ. وَيُهُمَّا هُمْ خَارِجُونَ مِنْ أَدِيمَا تَبَعَهُ جُمْ كُنيرٌ . ويَهُ أَفْعَهُ وَإِذَا أَفْمَانِ جَالِسَان غَلَى ٱلطَّرِينَ فَلَمَّا سَجِمَا أَنَّ يَدُوعَ نَجَازُ صَرَخًا قَا لِمَيْنِ ٱزْحَمَا ۚ يَا وَبُّ يَا ٱبْنَ وَاوُدَ . عِنْ إِنْ مَرَهُمَا ٱلْجُنْمُ لِيسْكُنَّا فَأَزْدَادَا سُرَاخًا قَلِيْنِ أَرْحَنَا يَا رَبُّ يَا أَبْنَ دَاوْدَ. يَرْيُهِ مُومَتَ يُسُوعُ وَدَعَاهُمَا وَقَالَ مَاذَا تُرِيدَانِ أَنْ أَمْنَمَ كَكُمًّا . عَيْنِهِ كَالَالَهُ يَا رَبُّ أَنْ تُلْخَ آَعِيْنًا . عِلَيْ فَرَقُ يَسُوعُ وَلَسَ أَعَيَّهُا وَالْوَقْتِ أَجْمَرًا

## ألفصل الحادي والعشرون

كَنْ عِنْ أَوْرُ بُوا مِنْ أُورَشَلِيمَ وَجَا وَا إِلَى بَيْتَ فَاحِيَ عِنْدَ جَبِلِ ٱلزُّيُّونِ حِيثَنْذِ أُرْسَلَ يَسُوعُ بَاسِيدَىٰ ١٤٠٤ وَقَالَ لَمُمَا اَذْهَا إِلَى ٱلْتَرْيَةِ الَّتِي أَمَاسَكُما وَالْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَانًا مَرْ يُومَاةُ وَجَمْنَا مَمَا تَخْلُاهُمَا وَأَيَّانِي بِهِمَا. عِنْ يُؤِنْ قَالَ لَكُمَّا أَحَدُ شَيْنًا فَعُولَا ٱلرَّبُّ يَمَاحُ إِلَهِمَا فَبْرِسَلْهَمَا لِلْوَقْتِ، ﴿ يَهِمْ هَنَا كُلُّهُ كَانَ لِيَمُّ مَا قِيلَ بِالنِّي أَقَائِل أَكَانِ . يَجْ إِلِي فَذَهَ التَّلْمِيذَانِ وَمَنْنَاكَ أَمْرَهُمْ يَسُوعُ عِنْ إِلَّا فَأَيَّا بِأَلَّا ثَانِ وَالْجَسْرِ وَوَصَا نِيَابُهَا عَلَيْهِا وَأَدْكَامُ. ﴿ يَهِيْ وَوَرَسُ ٱلْجَعْرُ ٱلْكَثِيرُ نِيَابُهُمْ فِ ٱلطّرِيقِ وَآخَرُونَ فَطَنُوا أَغْمَانًا مِنَ ٱلنُّحَرِ وَفَرَشُوهَا عَلَى ٱلطُّرِينَ \* ﴿ وَكَانَ ٱلْجُنُوعُ ٱلَّذِينَ أَمَامَهُ وَٱلَّذِينَ وَرَّآهُمْ يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ هُوشَمْنَا لِأَبْنِ دَاوْدَ مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِلَسْمِ ٱلرَّبِّ هُوشَنَا فِي ٱلْأَعَالِي . عِنْهِ وَلَمَّا دَخَلَ أُورَشَلِيمَ ٱدْتَجْتِ ٱلْمُلِينَةُ كُلُّهَا قَائِينَ مَنْ هُذَا . المن مَن المَدِه عَلَا يَسُوعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ السِّرَةِ الْمِلِيلِ ، عَنْ وَدَخَلَّ يَسُوعُ هَكُلَ اللهِ وَأَخْرَجَ جَمِعَ الَّذِينَ يَبِيمُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي ٱلْمُبْكَلِ وَقَلَبَ مَوَانِدَ السَّارِفَةَ إ وَكَالِينُ بَاعَةِ ٱلْحَسَامِ ﴿ ﴿ وَقَالَ لَمْمُ مُكُنُوبُ بَيْنِي بَيْتَ صَلَاةٍ يُدْعَى وَأَنْتُمُ جَمَلُنُوهُ مَنَادَةً لِلْمُوسِ . عِنْهِ وَتَقَدَّمَ إِنَّهِ فِي ٱلْمَيْكُلُ مُنَّانٌ وَغُرْجٌ فَتَعَاهُمْ . وَيُعْ وَأَا رَأَى دُوْسَا ۚ الْكُنَّةِ وَالْكُتَّةِ ۗ الْعَبَاتِ الَّيْ مَنْمَ وَالسِّبِيلَ يَسِيعُونَ فِي ٱلْمَبْكُلِ وَيَشُولُونَ هُوشَمْنَا لِأَبْنِ دَاوِدَ غَضِبُوا ﴿ لِي ﴿ وَقَالُوا لَهُ ۚ أَتَنَمُ مَا يَشُولُ هُولَا ۗ . فَنَالَ لَمْمُ يَسْوعُ نَهُمْ أَمَا قَرَأَتُمْ تَعَدُّ أَنْ مِنْ أَفَوَاهِ ٱلْأَطْقَالِ وَٱلرُّصْمِ عَيْسات تَسْبِها. المُنْ وَرَكُمْ وَمَرَجَ خَارِجَ ٱلْمِدِينَةِ إِلَى بَيْتَ عَنْيَا وَبَاتَ هُنَاكَ . عِنْ وَفِي ٱلْمَدَاةِ بَيِّهَا هُوَ دَاجِمُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ جَاعَ . عَيْنِ هُرَأَى شَجَرَةَ يَينِ عَلَى ٱلطَّرِقِ فَدَنَا إِلَيها ظَمْ يَهِ فِهَا إِلَّا وَزَمَّا فَعُطْ فَال لَمَا لَا تَكُنُ فِيكِ غُرَةً إِلَى الْأَبِدِ فَيَسَتِ الْيَعَلَمِن سَلفَهَا. وَيُنْ عُلُما رَأَى ٱلتَّلَامِيدُ ذَٰلِكَ تَعَبُّوا وَقَالُوا كَيْفَ يَبِسُتِ ٱلْبَيْنَةُ مِنْ سَاعَتِهَا • جِينَ إِن كَانَ لَكُمْ إِينَانَ مُمْ الْمُقُ أَقُولُ لَكُمْ إِن كَانَ لَكُمْ إِيَانُ وَلَا تَشْكُونَ قَلا تَمْمَلُونَ مَا ضَلْتُ بِالنَّذِةِ فَشَطْ وَلَكِنْ إِنْ ظُلْتُمْ لِهٰذَا ٱلْجَبَلِ اتْتِهْلِ وَاهْبِط فِ الْجَمْرِ فَإِنَّهُ يُكُونُ ذَٰلِكَ . ﴿ وَكُلُّ مَا تَسْأَلُونَهُ فِي ٱلْسُلَاةِ بِإِيَّانَ كَالُونَهُ . ﴿ وَكُلُّ أَفَى إِلَى أَشْكُلُ دَنَا إِلَيْهِ رُوْسًا ۚ ٱلْكُنَّةِ وَشُيُوحُ ٱلشَّمْدِ وَهُوَ يُلِيمُ قَائِينَ إِلَى سُلطَان تَعْمَلُ هُفَا وَمَنِ أَلَّذِي أَعْطَاكَ هَذَا ٱلسُّلْطَانَ . عَنْ إِلَيْ الْجَابِ يَسُوعُ وَكَالَ أَمُّمْ وَأَوْا أَيْسَا أَلْكُمْ

عَنْ كَلَمْ أَنَا أَيْنًا أَلْتُمُوهَا لِي قُلْتُ لَكُمْ أَنَا أَيْنًا أَيْنَ لِلْطَانِ أَفْصَلُ لَهُذَا. وي مَنْ مُودِنَهُ أَيُومَنا مِنْ أَنِيَ كَانَتْ مِنَ السَّهَادَ أَمْ مِنَ النَّاسِ . فَفَكَّرُوا فِي أَنفُسهم فَا لَمُ مِنْ ﴿ وَأَنَّ إِنْ فُلَامِنَ ٱلسُّمَا ۗ يَقُولُ لَنَا ظِمَاذًا لَمْ قُوْمِنُوا بِهِ. وَإِنْ فُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَإِنَّا نَخَافُ مِنْ ٱلْجُنْمِ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يُعِدُّ عِنْدُ جِيهِمْ نَبِنًا ﴿ كَيْبِهِ فَأَجَا بُوا يَسُوعَ وَقَالُوا لَا تَلَمُ . فَتَالَ لَمُم وَلَا أَمَّا أَقُولُ لَكُمْ بِأَي سُلطَانَ أَفُسِلُ هُذَا . عِنْهِ مَاذَا فَالْمُونَ . إِنْمَانُ كَانَ لَهُ ٱلْجَانِ فَدَنَا إِلَى ٱلْأَوْلَ وَقَالَ يَا لِنَّيْ أَذْهَبِ ٱلْوَمْ وَأَعْلَ فِي كُرْي . وَيَعْ فَأَجَابَ فَا يُلالُا أُدِيدُ وَلَكِنَّهُ أَخِيرًا نَدِمَ وَذَهَبَ . عَيْنِهِ وَدَنَا إِلَى أَلاَ تَر وَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَأَجَالَ قَائِلًا أَذْهَا إِلَى سَيْدِي وَأَمْ يَذْهَا . عَنْ إِلَيْ فَنْ مِنْهَا فَعَلَ إِدَادَةَ ٱلْأَبِ . فَقَالُوا لَهُ ٱلْأَوْلُ . فَقَالَ لَمْمَ يَسُوعُ ٱلْحَقُّ أَقُولِ لَكُمْ إِنَّ ٱلْمَثَّادِينَ وَالرَّاهَ يَسْفُونُكُمْ إِلَى مَلْكُوتِ أَفْدِ . عِنْهِ فَإِنَّهُ قَدْ جَآءَكُمْ لُوحَنَّا بِطَرِيقَ ٱلْبِرَ فَلَمْ تُؤْمَنُوا بِهِ وَٱلْمَشَارُونَ وَٱلزُّنَاهُ آمَنُوا بِهِ. وَأَنْتُمْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ وَلَمْ تَسْدَمُوا أَخْيِرَا لِتُومُنُوا بِهِ • وَهُو اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل مَعْمَرَةً وَنَتَى رُبُّهَا وَسَلَّمَهُ إِلَى عَمَلَةٍ وَسَافِرَ . ١٠٠٠ فَلَمَّا قَرْبُ أُوانُ ٱلْخُر أَدْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْمَمَلَةِ لِأَخْذُوا ثَمْرَهُ . ﴿ وَمُعَلَّ فَأَخَذَ ٱلْمَمَلَةُ عَبِيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْمًا وَقَتُلُوا بَعْمًا وَرَجُّوا بَعْنا . ٢ مَنْ فَأَدْسَلَ عَبِدًا آخَرِينَ أَكُثَرَ مِنَ ٱلْأُولِينَ فَصَنَعُوا بِهِمْ كَذَٰلِكَ . ٢ مُنْ فَي ٱلْكَثِرِ أَرْسَلَ إِلَيْهِمِ ٱبْنَهُ قَائِلًا لَلَهُمْ يَبَالُونَ ٱبْنِي . عِنْ لِلَّهُ مَا لَكُنَّ أَلِكُنْ قَالُواْ فَهَا بَيْنَهُمْ هُذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ تَمَالُوا نَشْتُهُ وَنَشْتُولِ عَلَى مِيرَاتُهِ . ﴿ يَهِيجُ فَأَخذُوهُ وَطَرَحُوهُ خَارِجُ ٱلْكُرْمِ وَفَتَلُوهُ . يَنْ يُعَالَمُ عَلَامًا جَأَةً رَبُّ ٱلْكُرْمِ فَاذَا يَفُعلُ بأوليك ٱلسَلَةِ . وَ اللَّهُ مَا أُوا لَهُ إِنَّهُ بَيِتُ أُولِكَ ٱلأَرْدِيَّةِ أَرْدَأُ مِيتَةٍ وَلِسَلِّمُ ٱلْكُرْمَ إِلَى عَمَلَةٍ آخَرِينَ يُؤذُّونَ إِنَّهِ الْحُرَّ فِي أَوَأَنِهِ . عِلَيْهِ مُثَالَ لَمْمْ يَسُوعُ أَمَا وَأَثْمَ ضَلَّ فِي أَكْتُب إِنَّ الْخَبْرَ ٱلَّذِي رَدَلُهُ ٱلْبَآ أَوْنَ هُوَ صَادَ رَأْسًا لِلزَّاوِيَةِ ۚ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ كَانَ ذَٰلِكَ وَهُوَ عَبِبُ فِي أَعْيُنَا. ﴿ وَهُو لِلَّهِ لِلَّهِ إِنَّ أَنُّولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَكُونَ ٱللَّهِ لِنَرَّعُ مِنكُمْ وَلِيطَى لأَمَّةٍ تَصَنَّمُ ثُمَّرَهُ . وَمَنْ سَقَطَ عَلَى هَذَا ٱلْخُرِ يَتَهَمَّمُ وَمَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْ يَعَخَلُ اللَّهِ وَلَا لَمُ مَعِمَ رُوْسًا الْكُنْتِ وَالْقِرِيسِيونَ أَمْثَالُهُ عَلِمُوا أَنَّهِ إِنَّا يَتَكُلُّمُ عَهُم : عَلَيْهُ فَهُوا أَنْ يُسكُوهُ وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنَ ٱلْجُنُوعِ لِأَنَّهُ كَانَ لِمَذْ عِندُهُمْ لَبِيًّا

## ألفصل الثاني والعيشرون

عِيدٍ أُمَّ أَجَابَ يَسْوعُ وَكُلِّمَهُمُ أَيْسًا بأَمْثَالَ فَا يَلا عِنْ يُنْ مُ مُكُونُ ٱلسَّاوَاتِ رَجُلًا مَلِكًا صَنَّمَ مُرْسَا لِأَبْهِ . وي فَأَرْسَلَ عَبِيدُهُ لَيْدُعُوا ٱلْمَدْعُونَ إِلَى ٱلْمُرْسِ فَلَمْ يُريدُوا أَنْ بِأَثُوا . وَيَهِي فَأَرْسَلَ أَيْمَنَا عَبِيدًا آخَرِينَ وَقَالَ فُولُوا لِلْمَدْعُونَ هُوَذَا غَدَّاكِي قَدْ أَعْدَدْتُهُ كُنُولِ وَمُسَمَّاتِي فَدْ ذُبِحَتْ وَكُلُّ شَيْء لَهَيَّا فَلَمُوا إِلَى ٱلْمُرْسِ . يُحِيمِ وَلَكِنَهُمْ تَهَاوَنُوا قَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَثْلِهِ وَبَعْضُهُمْ إِلَى تِجَازَتِهِ عِيدٍ إِذَا لُبَافُونَ فَبَضُوا عَلَى صَهِيدٍ وَشَعْرُهُمْ وَقَالُوهُمْ . في قَلَا عَمِ الْمِكْ عَنِبَ وَأَدْسَلَ جُنْدُهُ فَأَهْلَ أُولِكَ الْمُتَلَةَ وَأَمْرَقَ مَدِينَتُهُمْ . عَنْ حِينَتْ فِي قَالَ لِمَبِيدُهِ أَمَّا ٱلْمُرْسُ فَمَدٌّ وَأَمَّا ٱلْمَدْعُونَ فَنَيْرُ مُسْتَعِيِّينَ . عَلَيْهِ فَأَذْهُبُوا إِلَى مَفَارِقِ ٱلطُّرُقِ وَكُلُّ مَنْ وَجَدَتْهُوهُ فَأَدْعُوهُ إِلَى ٱلْمُرْسِ . كَنْ اللَّهُ عَيدُهُ إِلَى ٱلطُّرُقِ تَجَسُوا كُلُّ مَنْ وَجَدُوا مِنْ أَشْرَادِ وَصَالِمِينَ خَفَ لَ ٱلْمُرْسُ بِٱلْمُتَّكِنِينَ . عِنْهِ فَلَمَّا دَخَلَ ٱلْمَكُ لِنَظْرَ ٱلْمُتَّكِنِينَ وَأَى هُمَاكَ رَجُلا أَيسَ عَلْهُ حُلَّةُ ٱلْمُرْسِ . ﴿ يَعِينِهُ قَالَ لَهُ مَا صَاحِ كُفَ دَخَلْتَ إِلَى هُهُنَا وَلَيْسَ عَلَكَ حُلَّةُ ٱلْمُرْسِ . فَسَمَتَ . عِلَيْ حِنْدَ قَالَ ٱلْمُكُ لِخُدَّامِ أَوْنَمُوا يَدَيْهِ وَرَخِلَهِ وَأَطْرَحُوهُ فِي الظُّلَةَ الْمَرَائِيَةِ • هُنَاكَ يَحْفُونُ الْبِكَا ۚ وَصَرِيفَ الْأَسْنَانِ • ﴿ لِلَّهِ لِأَنَّ الْمَنْوَىٰ كَثِيرُونَ وَٱلْمُخَارِينَ فَلِيلُونَ • يَنْ حَيْدُ ذَمَّتَ ٱلْفَرْيِسِيُونَ وَتَشَاوَرُوا عَلَيْهِ لِكُي صَمَّلَةُ وَهُ بَكِلِمَةٍ . عَنَيْجٍ فَأَرْسَلُوا إِلَيْ تَكَرْمِيذَهُمْ وَٱلْمِيْرُودُسِيِنَ فَا بِلِينَ يَامْمَلُمُ قَدْ طَلِمَنَا أَنْكَ عُنُّ وَثَلَيْمُ طَرِيقَ ٱللَّهِ بِٱلْحَقَّ وَلَا تُبَالِي أَحْدِ وَلَا تُنظرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلتَّآسِ. كان مَثْلُ لِنَا مَاذَا تَظُنُّ هَلْ يَجُوذُ أَنْ نُعْلَى ٱلْجَزِيَّةِ لِتَيْصَرَ أَمْ لَا ﴿ كَانِيمٌ فَلَمَ يَسُوعُ

شَرَّهُمْ فَقَالَ لِمَاذَا تَجَرَّبُونِي يَا مُرَآآونَ كَلَيْتِيمُ أَرُونِي نَشَـدَ ٱلْجَزَّيْةِ . فَأَقَوْهُ بدِينَاد . كَيْنِيْمُ قَنَالَ لَهُمْ يَسُوعُ بَنَ هٰذِهِ السُّورَةُ وَٱلْكِتَابَةُ ۚ ﴿ كُلُّتِكُمْ عَنَالُوا لِتَنْصَر - جَينُسُد وَالَ لَهُمْ أَوْفُوا مَا لِقِيصَرَ لِتَيْصَرَ وَمَا يَدْ بِلاَ إِنْ فَلَمَّا سَعِنُوا تَعْبُوا وَزَكُوهُ وَأَنْسَرَفُوا • عِنْهِ وَفِي ذَلِكَ ٱلْنُومَ دَمَّا إِلَهِ ٱلصَّدُّونَوْنَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ بِعَدَم ٱلْقِيَامَةِ وَسَأْلُوهُ كِنْ إِلَيْنَ بِالْمُلَلِمُ قَالَ مُوسَى إِنْ مَاتَ أَحَدٌ وَلَيْسَ لَهُ وَلَهُ فَلِيَرَوَجُ أَخُوهُ أَمْرَأَتُهُ وَلَيْمَ نَسَلَا لِأَخِيهِ . بِيَهِ إِن وَكَانَ عِندَنَا سَبَّةُ إِخْوَةِ زَوْجَ أَوْلُمْ أَمْرَأَةً وَمَاتَ وَأَرْبِكُنْ لُهُ فَنَالُ فَتَرَكَ أَرَا لَهُ لأَخِهِ . يَحِينُهُ وَكَذَلِكَ ٱلتَّانِي وَالتَّالِثُ إِلَى ٱلسَّا بر . عَيْدُ وَفِ آخِرِ الْحَالِ مَاتِ الْمَاهُ ﴿ يَجَائِهُمْ فَيَ الْعَبَامَةِ لَمَنْ مِنَ الشَّبَةِ كُلُونَ الْمُرَاةُ لِأَنْ ٱلْحِيجَ الْحَدُوهَ \* 125 قَالِبَالِ يَسْنِعُ وَقَالَ لَمْمَ قَدْ صَفْتُمْ لِأَكْتُمْ أَمْ تَمْرُفُوا الْكُلْبُ وَلَاقُوةً أَيْهِ جِنْ إِلاَ لَيْنَمْ فِي ٱلْمَالِمَةِ لَا لِزُوَجُونَ وَلَا يَرَوَجُونَ وَلَكِنْ يُكُونُونَ كَمَلَائِكَةِ اللهِ فِ اللَّهَاوَاتِ . وَ اللَّهُ إِنَّا مِنْ مِنْ عَنِامَةِ الْأَمْوَاتِ أَفَا قَرَأَتُمْ مَا قِيلَ لَكُمْ مِنَ قِبَل اللهِ ٱلْفَائِلِ عِنْ ﴿ أَنَا إِلَهُ إِنْهِمِيمَ وَإِلَهُ أَنْ عَنْ وَإِلَّهُ يَنْقُوبَ وَٱعَدُّ لَيْسَ إِلَهَ أَمُواتِ وَإِنَّا هُوَ إِلَّهُ أَخَيَادَ : ﴿ وَلِي مُلَمَّا تَعِمُ ٱلْجَلِّعُ بِهُوا مِنْ تَعْلِيهِ • ﴿ وَلَمَّا تَعِمُ ٱلْمَرْيِسِؤْنَ أَنَّهُ قَدْ أَكُمُ ٱلصَّدُوقِينَ أَجْمَلُوا مَمَا عِنْ لِللهِ فَسَأَلَهُ وَاحدُ مِنْهِم مِنْ عَلَمَاهُ ٱلتَّمُوسِ مُجرِبًا لَهُ . عِنْ إِنْ اللَّهُمُ مَا أَعْظَمُ ٱلْوَسَايَا فِي ٱلنَّلُوسِ . عِنْ ﴿ قَالُ لَهُ يَسُوعُ أَحْبِ ٱلرَّبّ إِلَمَكَ بِكُلِّ قَلْبُكَ وَكُلِّ نَسِكَ وَكُلِّ ذِهْنِكَ . ﴿ يَهِمُ هِمِ ٱلْوَسَيَّةُ ٱلْمُظْمَى وَٱلْأُولَ. ﴾ كَانَتِجْ وَالتَّانِيةَ الَّتِي تُنْهِهَا أَحْبِ قَرِيبَكَ كَنْفِيكَ. ﴿ يَنْهُمُ مِهَا تَعِن الْوَمِيثَيْنِ يَتَلُنُ النَّامُوسُ كُنَّهُ وَالْأَنْبِيَّةَ . وَيُلِيِّعُ وَفَيَّا الْفَرِّينُونَ نُجْتَمِلُونَ سَلَّهُمْ يَسُوعُ بِهِنْ إِنَّا اللَّامَاذَا تِنْلُونَ فِي الْمُسِجِ ابْنُ مَنْ لَهُوَ . قَالُوا لَهُ اَنْ دَاوَدَ . ﴿ إِنْ فَالْ لَلْمُ فَكُنِتَ يَدَعُوهُ دَاوَدُ بِالنَّبِحِ رَبُّ حَبِثُ خَبِثُ يَقُولُ \* ﴿ يَكُنِي قَالَ الرَّبِ لِآنِي ٱلْجِلْسُ عَنْ يَمِني حَتَّى أَجْمَلُ أَعْدُ آلَكُ مَوْطِنًا لِقَدْمَلِكَ . كَيْلِي فَإِنْ كَانَ دَاوْدْ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَيْفَ يُكُونَا لَهُوَ آبَنَهُ . ﴿ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَعَلِمْ أَحَدُ أَنْ نُجِيبَهُ بِكَلِمَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْيُومِ لَمْ تَجُسُرُ أحد أن سَالَهُ اللَّهُ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعَشْرُونَ

كالله حِينَاذِ كُلُّمَ يَسُوعُ ٱلْجُنُوعَ وَتَلامِيذُهُ كَانِهِ كَا وَلَا إِنَّ ٱلْكَتَبَ وَٱلْمَرْيِسَينَ جَالِمُونَ عَلَى كُرْسِيٍّ مُوسَى ﴿ يَهِمُ اللَّهُ مَا قَالُوا لَكُمْ فَأَخْفَلُوهُ وَأَصْلُوا بِهِ وَأَمَّا مِثْلُ أَخَالِمُ فَلَا تَسْلُوا لِأُنَّمْ يَقُولُونَ وَلَا يَفْعُلُونَ . عَنْ لِأَنَّمْ يَخْزِمُونَ أَخَالًا تَعْلَةُ شَافَّةُ ٱلْخُلُ وَيَجْمُلُونِهَا عَلِي مَنْاكِ النَّاسِ وَلا يُريدُونَ أَنْ يُحَرِّحُوهَا بإحدى أَمَا بِهِمْ . كَنْ \$ كُلُّ أَخَالِم بَسْنَعُونَهُا دِنَّهُ أَمَّامَ ٱلنَّاسِ فَيْرَضُونَ عَمَا إِبَّهُمْ وَلْيَظِّلُونَ أَمْنَاأَيُّمْ عَنْكُ وَنُحُونَ أَوْلَ ٱلْمُتَكَّاتَ فِي ٱلْمَنْلَ وَصُدُورَ ٱلْجَالِسَ فِي ٱلْجَلِيم عِنْهِ وَالْتَجِلَتِ فِي الْأَسْوَاقِ وَأَنْ يَدْعُوهُمْ ٱلنَّاسُ مُمَلِّدِينَ. عِنْجِي أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا تُدْعَوْا مُسْلِمِينَ فَإِنَّ مُسْلِمُكُمْ وَاحِدٌ وَأَنْهُمْ جَبِينًا إِخْوَةٌ . ﴿ وَلَا تَدْعُوا لَكُمْ أَيَّا عَلَى ٱلْأَدْضِ فَإِنَّ أَ اَكُمْ وَاحِدٌ وَهُو ٱلَّذِي فِي ٱلنَّهَاوَاتِ . عِنْ إِلَى اللَّهُ وَلَا تُدْعَوْا مُدَرِّينَ لِأَنَّ مُدَيِّكُمْ وَاحِدُ وَهُوَ ٱلْمِيحِ \* عَلِيْهِ وَٱلْكِيرُ فِيكُمْ ظَلَّكُنْ لَكُمْ خَلَوْمًا . عَلَيْهِ فَن رَفَعَ نَفْسَهُ أَنْفُمَ وَمَنْ وَسَمَ نَفْسَهُ أَرْتَهُمْ . يَكِينِهِ أَلْوَيْلِ لَكُمُ أَيْسًا ٱلْكَتَبَةُ وَالْمَرسِيونَ الْرَآاون فَإِنْكُمْ مُنْفُونَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ فِي وَجُوهِ النَّاسِ فَلِلَّ أَنْهُمْ تَدْخُلُونَ وَلَا اَلدَاخِلِينَ تَتْرُكُونَهُمْ يَدْخُلُونَ • ﴿ يَهِمُ إِنَّ إِلَّهُ كُمُمْ أَيُّهَا الْكَتَّبَةُ وَالْقَرِيسِيُّونَ الْمُرْآلُونَ فَإِنَّكُمْ فَأَكُونَ لِيُوتَ ٱلْأَدَامِلِ مِلَّةٍ تَطُولِ صَلَوَاتِكُمْ وَمِنْ أَجْلِ هَٰذَا سَفَالَّكُمْ وَنُونَةً أَعْظُمُ • عَنْهِ الْوَيْلِ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَ أَوْالْقِرِيسِيونَ الْرَا وَنَ فَإِنَّكُمْ تَلُوفُونَ ٱلْرَ وَٱلْغِرُ لِتَعْلِمُوا دَخِيلًا وَاحِدًا فَإِذَا حَصَل صَيْرَتْنُومُ أَنْنَ جَمَّمٌ صِنْفٌ مَا أَنْهُمْ عَلْب و والمن الوَيلُ لَكُمُ أَيُّهَا الْقَادَةُ ٱلسُّنانُ الْفَايُلُونَ مَنْ حَلَفَ الْمُكِكُلُ فَلِيسَ الشَّي وَمَنْ حَلفَ بِدَهَبِ ٱلْمُنْكُلِ يُطَالَبُ . بِيَنِينِ أَيُّهَا ٱلْجُالُ وَٱلْمُنْيَانُ مَا ٱلْأَعْظَمُ الْذَهَبُ أَمْ الْمُكُلِّ ٱلَّذِي يُصَّدِّسُ النَّعَبِ . عَنْهُ وَمَنْ حَلَثَ بِاللَّذِيجِ فَلَيْسَ بِشِيءُ وَمَنْ حَلَثَ

بَالْفُرْبَانِ ٱلَّذِي فَوْقَهُ لِمُطَالَبٍ . كِلنِّبِيرُ أَيْهَا ٱلْمُمْيَانَ مَا ٱلْأَعْظُمُ ٱلْفُرْبَانَ أَم ٱلْمُذَّبَحُ الَّذِي لِقَدْسُ ٱلْفُرَانَ. ﴿ يَهُمْ عَلَمْ مَلْفَ بِالْذَبَحِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَجِحُلَّ مَا عَلَيْهِ. كالما الله ومَن حَلَفَ بِالْمُكِلُ فَقَدْ حَلْفَ بِهِ وَبِاللَّهِ فِيهِ . وَثَلِيرٌ وَمَنْ حَلْفَ بِالسَّاءَ فَقَدْ حَلَفَ بَرْشِ أَفَهِ وَبِالْمِالِسِ عَلَيْهِ . عَنْهِ الْوَالْمِ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكُتَبَةُ وَالْمَرْ لِسُونَ ٱلْمُرْآآونَ فَإِنَّكُمْ تُعَيِّرُونَ النَّفَتَمَ وَٱلْشِيْتَ وَٱلْكَنُونَ وَتَتَرَّكُونَ أَنْقَلَ مَا فِي التأمُوسَ وَهُوَ ٱلْمَدْلُ وَٱلْرَحْمُ ۚ وَٱلْإِيمَانُ. وَكَانَ يَلْبَنِي أَنْ تَشَكُّوا هَٰذِهُ وَلَا تَتْرَكُوا بِثَكَ. ﴿ وَإِنَّ أَيُّنَّا ٱلْفَادَةُ ٱلْمُمْيَانُ ٱلَّذِينَ يُستَفُونَ مِنَ ٱلْبِمُومَةِ وَيَبْلُونَ ٱلْجِيلَ. ﴿ يَنْ إِلَيْ لَكُمْ أَيُّ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِيسِيْونَ ٱلْمُرَادُونَ فَإِنَّكُمْ ثُنُونَ خَارِجَ ٱلْكُلِّسِ وَٱلْجَامِ وَوَاخِلْهَمَا تَمَلُوا خَطْفًا وَدَعَادَةً . يَعِينِهِ أَيُّهَا ٱلْمَرِّيسَى ٱلْأَعْنَى نَقَ أَوْلَا دَاخلَ ٱلْكُأْسِ وَٱلْجَام حَتَّى يَعْلَمُ عَادِجُهَا أَيْمًا . يَنْ إِلَى الْكُمُ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْمَرْيِسِوْنَ ٱلْرَآاُونَ وَإِنَّكُمْ تَشْهُونَ ٱلْمُبُورَ ٱلْتَجْمُعُمَّةُ ٱلِّي زَّى لِلنَّاسِ مِنْ خَارِجِهَا حَسَنَـةٌ وَهِيَ مِنْ دَاخِلِهَا تَمْلُوءَةُ عِظَامَ أَمْوَاتِ وَكُلُ تَعَالَةِ . عِنْ كُلُوكَ أَنْهُ يَكَ النَّاسُ طَاعِرَكُمْ مِثْلَ السِّدَيْعِينَ وَأَنْهُمْ مِنْ دَاخِلِ مُمْتِلُونَ دِنَّا ۗ وَإِنْهَا • ١٤٠٤ أَلُونِلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرْبِيبِيُونَ ٱلْمَأْآلُونَ فَإِنَّكُمْ نُشَيِّدُونَ فُيُورَ الْأَنْبِيَّةَ وَرَّيْنُونَ مَدَافِنَ السَّدَبِقِينَ عِينَا إِوْ تَقُولُونَ لَوْ كُنّا فِي أَيُّم آلَّا إِنَّا لَا كُنَّا شَارَ كَنَاهُمْ فِي دَمِ ٱلْأَنْبِأَةَ . عِنْ إِنَّا فَأَنَّمْ تَفْهَدُونَ عَلَى أَنْفُهِكُمْ أَنْكُمْ بَلُوفَقَةِ الْأَنْبِيِّةِ . جِنْهِ فَجَيْسُوا أَنْمُ مِكَالَ آبَائِكُمْ . جَنْهِ إِنَّهَا أَلْمَاتُ أُولَاذً اَلْأَفَاعِي كَيْفَ تَهْرُنُونَ مِنْ دَيُونَةِ جَمَّنَم عَلَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ هَا أَمَا أَرْسَلْ إلكُمْ أَنْبِيَّةَ وَحُكَمَّاتَ وَكَتَبَتَ قَيْلُمْ مَن تَفْتُلُونَ وَتَعْلِبُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَخْلِدُونَ فِي عَجَامِيكُمْ وَتُلْرُدُونَ مِنَ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ عِيدٍ لِكِي أَلِي مَلْكُمْ كُلُ دَم رَكِي سُفِكَ عَلَى ٱلْأَرْضَ مِنْ دَمِ هَابِلَ ٱلصِّدَيقِ إِلَى دَمَ زَكَرًا بِنَ يَكُمَا ٱلَّذِي فَكُلُوهُ بِينَ ٱلْمُكِلَ وَٱلْمَذَيَحَ . عِيْنِيجِ ٱلْمَنَّ أَخُولُ كُمُّمُ إِنَّ هُمَا كُلَّهُ سَيَّاتِي عَلَى هُذَا ٱلْجِيلِ . عِينِهِ إِلْ أُورْضَلِيمُ مَا أُورَشَلِيمُ مَا قَائِلَةَ الْأَنْبِيَا وَرَاجَةَ الْمُسْلِينَ إِنْهَا كُمْ مِن مَرَّةِ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَ بَنيكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّمَاجَةُ فِرَاحَهَا تَحْتَ جَاحَبُهَا فَلَمْ تُرِيدُوا. ﴿ يَهِيْكُمْ هُوذَا بَيْنَكُمْ فَرَكُ كُنُمْ خَرَامًا . عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُم إِنَّكُمْ مِنَ اللَّالَ لَا زَوْنِي حَتَّى نَفُولُوا مُبَارَكُ الآتِي بلنم الرَّبِ

## ألفضل الرابغ والعشرون

كَلِيْكُ ثُمُّ خَرَجَ يَمُوعُ مِنَ ٱلْمُكِلُ وَمَضَى فَعَدُمَ كَلامِدُهُ لَيْرُوهُ بِنَا ۗ ٱلْمُحكلِ. عِينَ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُّمُ أَ تَطَرُوا هُذَا كُلَّهُ . أَخْنَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُتَرَكُ هُمَا حَرُمُ عَلَى خَبَرِ إِلَّا يُتَّفَعْنُ • ﷺ وَبَيْغًا هُوَ جَالِسُ فِي جَبِّـلِ ٱلزُّيُّونِ دَمَّا إِلَٰهِ تَلامَـذُهُ عَإَ أَ نُفِرَادٍ قَائِلِينَ قُلْ لَنَامَتَى بِكُونُ هٰذَا وَمَا عَلاَمَهُ عَبِيكَ وَمُنْتَهَى ٱلدُّهُم . جيميز فأجاب يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ أَخَدُوا أَنْ يُعِلِّكُمُ أَحَدٌ جِيْعِي لِأَنْ كَتِيرِينَ سَالُونَ بَلْسَي قَالَانَ أَمَّا ٱلْسِيخُ وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ . بَيْنِي وَسَتَخَمُّونَ يُحْرُوبُ وَمَأْخِسَادِ مُرُوبَ أَنظُرُوا لَا تَعْظُواْ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا كُلَّهُ وَلَكِنْ لَا يُكُونُ ٱلْمُنتَعَى إذ ذاك . ويهج سَتَمُّوهُ أَمَّةٌ عَلَى أَمَّةٍ وَمُمْلَكُةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ وَتَكُونُ أَوْ بِئَّةٌ وَجَاعاتُ وَزَلَازِلُ فِي أَمَاكِنَ شَتَّى.` وَهُذَا كُلُّهُ أَوَّلُ ٱلْحَاسِ. ﴿ وَيَعْ حِنْسَةِ لِسُلُونُكُمْ إِلَى ٱلصَّنِي وَمُعْلُونُكُمْ وَتَكُونُونَ مُنْسَنِينَ مِنْ كُلِّ ٱلْأَمْمِ لِأَجْلِ أَنِي . عَنْهُ وَجِنْنِدْ يَشُكُ كَثِيرُونَ ويُسْلِمُ بَعْنُهُمْ بَعْنًا وَيُمْتُ بَعْنُمْ بَعْنًا \$ 3 وَيَوْمُ كَيْرُونَ مِنَ الْأَنْبِادَ الْكَذَّبِ وَاصْلُونَ كَتِيرِينَ ﴾ وَلِكُثْرَةِ ٱلإِنْمَ تَبْرُدُ ٱلْخَبَةُ مِنَ ٱلْكِثِيرِينَ. ﴿ وَمَنْ يَصْبَر إِلَّ ٱلْمُتَعَى يَعْلَمُ . عَلِيْهِ وَسُكِرَزُ بِإِنْجِيلِ ٱلْمُكُوتِ هَلَا فِي جَبِعِ ٱلْسُكُونَةِ شَهَادَةً لِكُورُ ٱلْأَمْمِ وَحِيلُلِدٍ بَأْنِي ٱلْمُنْتَعَى. ﴿ لِيَهِ لَا فَمَى زَأَنْتُمْ دَجَاسَةَ ٱلْحَرَآبِ ٱلَّتِي قِيلَ عَنَا بِدَانِالَ ٱلنِّي قَائِمة فِ ٱلْحَالِ ٱلْقُدْسِ لِنْهَم ٱلَّادِيْ . عِنْهُ فَمِنْنُدُ ٱلَّذِي فِي أَيْهُوهُ يَهِ فَلِيَهُرُبِ إِلَى الجِبَالِ. عَنْهِ وَأَلْدِي عَلَى السَّطْحِ فَلا يَتْزِلْ لِأَخْذَ شَيَّا مِن يَنْتِهِ. كَمُنْهَا وَالَّذِي فِي الْخَلُلِ قَلَا يَرْجِمُ لِيَأْخَذَ قُوْمَهُ . كَانْ إِلَى الْوَالِي الْمُبَالَ وَالْرُضَاتِ فِي بَلْكَ الْأَيَّامِ . هِيْنِهُمْ صَلَّوا لِللَّا يَكُونَ مَرَجُكُمْ فِي شَكَّةَ أَوْ فِي سَلْمَتِ جَيْبِيجَ لِلأَيَّةُ

سَيْكُونُ حِينَنْدِ صِنِينُ شَدِيدُ لَمْ يَكُنْ مِنْلَهُ مُنذُ أَوْلَ الْمَالَمُ إِلَى ٱلْآنَ وَلَنْ يَكُونَ. ﴿ وَلَوْلَا أَنَّ بِنِكَ ٱلْأَيْمَ سَتُمَّمُّ لِلْكَانَ يَخْلُصُ ذُو جَسَدٍ لَكِنْ لِأَجْلِ ٱلْمُخَادِينَ سَتَقَصُّرُ يَكُ ٱلْأَيَامُ ، عِنْهِ حِينَذِ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ إِنْ ٱلْسِيعِ هَمُنَا أَوْ مُنَاكَ فَلا تُصَدِّقُوا . 200 ضَيِّعُومُ مُسَحَالًا كَذَبَةً وَأَنْبِيالًا كَذَبَةٌ وَلِيْطُونَ عَلَامَكَتِ عَظِيَةً وَعَجَالً حَقَّى إِنَّهُمْ يُخِلُّونَ ٱلْمُحَارِينَ لَوْ أَمْكُنَ ، عِنْ إِلَى هَا لَذَا تَقَدُّمْتُ مُثَّلَتُ لَكُمْ عَيْجَ إِنَّ قَالُوا لَكُمْ هَا إِنَّهُ فِي ٱلْبِرَّةِ فَلا تُخْرَجُوا أَوْ هَا إِنَّهُ فِي ٱلْخَادِعِ فَلا تُصَدِّقُوا . عَيْمًا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمُقَادِقِ وَخِلْمَرُ إِلَى ٱلْمَلَوِبِ كَذَلِّكَ كِخُونُ عَيْ ٱبْنِ ٱلْبَشْرِ. ور الله عَدْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُناك تَعْمَمُ اللَّورُ وي وي وقي أَوْضِيق عَلَ الأَلْم تْعَلِيمْ النَّصْلُ وَالْشَمَرُ لَا يُسْلِى صَوْءُ وَآلَكُواكِ تَشَاقَطُ مِنَّ السُّمَّاةَ وَفَوْاتُ النَّمَاةُ تَرَّعُومُ . كَانَا وَحِيْدُ تَطَهُرُ عَلاَمَهُ أَنْ الْبَصْرِ فِي السَّهَا وَتُوحُ حِيدُد تِعِيمُ فَإِلَى اَلْأَدْضَ وَدَوْنَ اَنِ اَلْبَصْرَ آتَيَاعَلَى سَعَابِ السَّهَاءُ بِفُوَّةٍ وَجَلالِ عَظِينَنَ . ٢٠٠٠ وَيُوسلُ مَلاَيْكَتُهُ بِيُوقِ وَصَوْتِ عَظِيمٍ فَيَجْمُلُونَ غُمَّادِيهِ مِنَ الرِّيَاحِ ٱلأَدْتِرِ مِنْ أَكلمِ السَّاوَاتِ إِلَى أَقَاسِياً . وَيُنْتِحُ مِنَ أَتَيْنَةِ تَطَمُوا ٱلْمُثَلِّ فَإِنَّا إِذَا لَائَتْ أَغْسَانَهَا وَأَخْرَجَتْ أُوْدَافَهَا عَلِمْتُمْ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَدْ دَمَّا . عَنْ اللهِ كَذَا لِكَ أَنْتُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ هَذَا كُلُهُ فَأَعَلَمُوا أَنْهُ وَبِ فَلَى ٱلْأَبْوَابِ. ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ إِنَّهُ لَا يُزُولُ هَٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هَٰذَا كُلَّهُ ۗ . كِيْنَا إِلَيْهَا وَالْأَرْضُ رُولَانِ وَكَلابِي لَا زُولْ. ١٢٠ فَأَمَّا ذَلِكَ الْوَمْ وَعَنَ السَّلَةُ فَلا سَلَسْما أَحَدُ وَلا مَلا نَكَةُ النَّهاوَاتِ إلااللَّا وَحَدَهُ . وَيَحْجَ وَكَا كَانَتَ أَيَام فُوم كَذَلِكَ يَكُونُ عَيْ أَبْنَ ٱلْبَشَرِ ﴿ يَجَيُّكُ لِلْأَنَّهُ كَمَا كَانُوا قَبْلَ أَيَّامِ ٱلطُّوقَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَرَوَّجُونَ وَيُزُوَّجُونَ إِلَى يَوْمَ دَخَلَ فُوحُ ٱلتَّاكِيثَ يَرِيحٌ وَلَمْ يَلْلُوا حَتَّى جَأَة الطُّوفَانُ وَذَهَبَ بِالْجِيمِ كَذَلِكَ يُكُونُ عَجِي أَبْنِ ٱلْبَشِرِ وَ اللَّهِ عَلَيْدٍ يَكُونُ أَثَالُو فِي حَثْلَ فَلُوْخَذَ ٱلْوَاحِدُ وَلَيْزَكُ ٱلْآخَرُ . عَلِيْنِي وَٱلْمَنَانِ تَلْحَنَادِ عَلَى رَحْى فَتُوْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَتُتَرَكُ ٱلْأَخْرَى ﴿ ١٤ ﴿ إِنَّا إِذَا إِذَا لِأَنْكُمْ لَا تَطَلُونَ فِي أَيَّةٍ سَاعَةٍ بَأَى ٱلرَّبُّ . وين الله والمذا أنهُ لَوْعَلِمَ رَبُّ النِّيتِ فِي أَنَّهِ سَاعَةِ إِلَى السَّارِقُ لَهُمَّ وَلَمْ بَدَعُ يَتُ النُّهُ : عِنْ ﴿ فَإِلَا كُونُوا أَنُّمُ مُسْتَدِينَ لِأَنَّهُ كِأَيِّ ٱلْمُ ٱلْبَصْرِ فِي سَاعَةٍ لَّا تَلْمُونِهَا . ﴿ إِنَّهُ إِلَى مَا أُلُهِ مُن أَلُهُ مُا أَلُهُم اللَّهِ مِنْ الْحَكِيمُ الَّذِي أَقَلَمُ سَيَّدُ مُ عَلَى أَلْعِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلًا عَلْ لِنْطِيْهُمْ ٱلطَّمَّامَ فِي حِنِهِ ﴿ كِيْنِهِمْ طُولَى لِذَلِكَ ٱلْمَنْدِ ٱلَّذِي بَالِي سَبِمُهُ تَجِدُهُ مَنْتُهُ مْكُذَا . عَنْ أَوْلُ أَلُمُ إِنَّهُ يُعْلِمُ عَلَى جَمِيرِ أَمْوَالِهِ . عَنْهُ وَلَكِنْ إِنْ ظَالَ ذَلِكَ ٱلْسَبِدُ ٱلَّذِيهِ فِي ظَلِيهِ إِنَّ سَيِّدِي يُبطِئ فِي فَدُّومِهِ ﴿ لِلَّهُ لَا تَصَلَّى عَشْرِبُ وَكُمَّا أَهُ وَإِنْكُلُ وَيَشْرُبُ مَمَ ٱلسَّكَادَى ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فِي يَوْمِ لَا يَعْلَقُهُ وَسَاعَةٍ لَا بَسْلَهُا جِنْكُ وَيَفْصِلُهُ وَتَجْسَلُ مَعِيبَهُ مَعَ ٱلْمُرْآينَ . هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَآءٌ وَصَرِيفُ ٱلأُسْنَانِ

## ألفضل الخامس والعشرون

على جاليد أينيه متكون الساوات غفر عدارى أغذن مما يومن و تربين المألفة المناوت معا يومن و تربين المجاهدات وخس حسيدت. عربي فأخذت المجاهدات وخس حسيدت. عربي فأخذت المجاهدات وخس حسيدت. عربي فأخذت المجاهدات أما المشافعة المحافظة المجاهدات المتحدد المجاهدات المحافظة المجاهدات المحافظة المجاهدات المحافظة ا

وَآخَرَ وَذَنَّهُ كُلِّ وَاحِدِعَى قَدَر طَافته وَسَافَرَ الْوَقْتِ. ١٥٠ فَذَهَبُ الَّذِي أَخَذَ الْخُنسَ اَلُوَذَ لَابَ وَكَاجَرَبِهَا وَرَبِحَ خَسَ وَذَ كَاتِ أَخَرَ . ﴿ يَعِيْكِ وَحَكَمَنَا ٱلَّذِي أَخَذَ الْوَذْ تَيْنِ رَبِحَ وَذَنَيْنِ أَمْرَ يَيْنِ. عَنَيْجَ وَأَمَا أَلَّتِي أَخَذَ ٱلْوَزَانَةَ فَنَعَبَ وَخَفَرَ فِي ٱلأَرْضِ وَتَفَنَ فِضَّةً سَبِدِهِ . عَلَيْهِ وَبُعْدَ زَمَانِ كَثِيرِ قَدِمَ سَيْدُ أُولُكُ ٱلْمَبِيدِ وَحَاسَبُهُ ١٤٤ فَدَنَا ٱلَّذِي أَخَذُ ٱلْمُنْسَ ٱلْوَزَكَاتِ وَأَدَّى خَمَّ وَزَلَتِ أَغَرَ كَالِلا يَا رَبُّ خَسْ وَزَكَاتِ سَلَّتَ إِلَّ وَهٰذِهُ خَسْ وَذَكَاتِ أَخَرُ رَيِحْتُهَا . يَحِيْجُ فَقَالَ لَهُ سَيْدُهُ أَحْسَلْتَ أَيُّهَا الْسَبْدُ الصَّالِحُ ٱلأُمِينُ قَدْ وُجِدْتَ أَمِينًا فِي ٱلْمُلِسِلِ فَسَأْقِكَ عَلَى ٱلْكُثيرِ . أَدْخُلُ إِلَى فَرَح رَبِّكَ . وَهُوَا اللَّذِي أَخَذَ الْوَزْ تَنِينَ وَقَالَ بَا رَبُّ وَزَنَّيْنِ سَلَّمْتَ إِلَى وَهَا مَانٍ وَزَنَّكُونِ أَخْرَانِ دَيْمُتُهُما . عِنْ عَمَالَ لَهُ سَدِدُهُ أَحْسَلْتَ أَيُّهَا ٱلْمَبْدُ ٱلصَّالِحُ ٱلْخُمِينُ قَدْ وُجِدْتَ أَمِينًا فِي ٱلْمُتَلِيلِ فَسَأْقِهُكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ . أَوْخُلُ إِلَى فَرَحٍ رَبِّكَ . ﴿ يُهُمِّ وَوَمَا الَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ وَقَالَ يَا رَبُّ إِنِّي عَلِيمْتُ أَنَّكَ رَجُلٌ عَنِيفٌ تَحْسُدُ مِنْ حَيْثُ لَمْ زُرَعْ وَتَجْمَمُ مِنْ حَيْثُ لَمُ تَبْذُرُ عِيدٍ تَجْنُتُ وَفَهَبْتُ وَدَفَنْتُ وَزَنَكَ فِي الْأَرْضِ فَهُوذَا مَا لَكَ عِنْدَكَ . عِنْهِ فَأَجَابَ سَيْدُهُ وَقَالَ لَهُ أَيُّ الْمَبْدُ الشِّرَي ٱلْكُلْلَانُ قَدْ عَلِمْتَ أَنِي أَحْدُ مِنْ حَيثُ لَمُ أَزْرَعَ وَأَجْمُ مِنْ حَيثُ لَمُ أَبْدُرُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ يَلْنِي أَنْ تُسَلِّمَ فِئْتِي إِلَى ٱلصَّارِقَةِ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ آخُذُ مَالِي مَعَ دِيَّى · ﴿ يَهِيْتِي غَنْدُوا مِنْ مُ ٱلْوَزْنَةُ وَأَعْلُوهَا لِلَّذِي مَنَّهُ ٱلْمَشْرُ ٱلْوَزَنَاتُ ﴿ يَا إِنَّ كُلُّ مَنْ لَهُ لِيْعَلَى فَيَزْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا يَتَوَهُمُ أَنَّهُ لَهُ . عَنْهُ وَالْمَبْدَ الْبِطَالَ أَلْمُوهُ فِي الظُّلْمَةِ الْبَرَانَيَّةِ هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا ۗ وَصَرِيفُ ٱلْأَسْنَانِ وَ عِنْ إِلَّهُ وَمَقَى جَلَّهُ ٱلْوَالْمِشْرِ فِي عَدِهِ وَجِيعُ ٱلْمُلائِكَةِ مَنَّهُ فَجِينَنِهِ يَجْلِسُ عَلَى عَرْشِ عَجْدِهِ كِينَاكِمْ وَتُجْمَعُ لَدَيْهِ كُلُّ ٱلْأَمْمِ فَيَهَزُ بَعْمَهُمْ مِنْ بَنْضَ كَمَا يَيْزُ الرَّامِي الْمِرْفَانِ مِنَ الْمِدَالَةِ عِنْهِمْ وَلِيْمِ الْمِرْفَانِ عَنْ يَمِنْ وَالْمِدَالَة عَنْ يَسَادِهِ . عَلَيْهِ يَعْوِلْ ٱلْمِكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَهِيهِ تَمَالُوا يَامُبُرَي أَبِي رِقُوا ٱللَّكَ ٱلْمُدُ لَكُمْ مُنْدُ إِنْشَاءَ ٱلْمَالَمِ . عَنْهُمْ لِأَنِّي جُمْتُ فَأَطْمَتُمُونِي وَعَلَّفْتَ فَسَفَّتُون وَكُنْتُ غَرِيبًا فَأَوْنِتُونِي ﷺ وَعُرَّانًا فَكَسَوْتُونِي وَمَرِينَا فَلَدْتُمُونِي وَغَلُوسًا فَأَنْتُمُ إِنَّ • عِنْ يَعِيدُ نِجِيهُ الصِّدِيقُونَ قَا لَيْنَ يَا رَبُّ مَنَى رَأْ يَاكَ جَانِمًا فَأَطْمَنَاكَ أَوْ عَطْمَانَ فَسَفَيْنَاكَ . وَهِنْ وَمَقَى رَأْنِسَاكَ غَرِبِهِ فَاوْيَنَاكَ أَوْ عُرْمَانًا فَكَسُونَاكَ . وَمَنَى دَأَ يَاكَ مَرِيضًا أَوْ خَبُوسًا فَأَتَيْنَا إِلَيْكَ . كَيْنِيْكِ فَلِيبُ ٱلْمِكُ وَيَقُولُ لَمُمُ ٱلْحَقُّ أَقُولُ لَكُمُ إِنَّكُمْ كُلُّتُ فَلَاتُمْ ذَلِكَ بِأَحْدِ إِخْرَتِي هُولًا ۚ الصِّفَارِ مَبي فَعَنْتُوهُ . كالله حِينَيْدِ يَقُولُ أَيْمَا لِلَّذِينَ عَنْ يَسَادِهِ أَذْهَبُوا عَنِي يَامَلاعِينُ إِلَى ٱلنَّار ٱلأَبدِيَّةِ ٱلْمُدَّةِ لِإَبْلِينَ وَمَلَائِكَتِهِ . عَلَيْهِ لِأَنِي جُمْتُ ظَمْ تُطْمِينِي وَعَطِفْتُ ظَمْ تَسْفُونِي وي وَكُنتُ غَرِيها فَلَمْ تُواونِي وَعُرْيَانًا فَلَمْ مُكُسُونِي وَمَرِيضًا وَغَيُوسًا فَلَمْ تُودُونِي . كالله حِنْشِندٍ نُجِيدُتُهُ هُمُ أَيْسًا وَيَقُولُونَ يَا رَبُّ مَتَى زَأَيْنَاكَ جَانِمًا أَوْ عَطْفَانَ أَوْ غَرِياً أَوْ غُرْبَانًا أَوْ مَرِينَا أَوْ غَبُوسًا وَلَمْ تَخَذُمْكَ . عَلَيْهِ حِيلَيْذِ يُجِبُ وَيَقُولُ لَمْمُ أَلْمَنَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ كُلَّمًا لَمْ تَفْلُوا ذَلِكَ إِنَّدِ هُولًا ۚ السِّنَارِ فَهِي لَمْ تَفْلُوهُ . عليه فَيَدْعُبُ هُولُا ۚ إِلَى ٱلْمَثَابِ ٱلْأَبِدِيِّ وَالصِّدِيْثُونَ إِلَى ٱلْمُلِكَّةِ ٱلْأَبِدِيَّةِ

## ألفضل السادس والعشرون

على وَلَمَا أَمْ يَسُوعُ هَذَا الْتَكَارَمُ كُلُهُ قَالَ يَلْاصِينِهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

مَنِهَا مَنَا. عِنْهِ إِنَّ الْمَاكِينَ لِمُمْ عِنْدُكُمْ فِي كُلَّ حِينَ وَأَمَّا أَنَا ظَلْتُ عِنْدُكُمْ فِي كُلَّ حين . و الله عَلَى هذه إذ أَنَا ضَتْ هٰذَا الطُّبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّا صَنَتَ ذَٰ لِكَ لَدَفْنِي . يَنْ إِلَيْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ عَنْمًا كُوزَ بِهٰذَا ٱلْإِنْجِيلَ فِي ٱلْمَالَمَ كُلِّهِ يُخْرُدُ بِا صَامَتَ هٰذِهُ تَذْكَارًا لَمَّا ، ١٤ عِينَذِ مَنَّى أَحَدُ الْأَثْنَ مَقَرَ ٱلَّذِي لِمَّالُ لَهُ يَبُوذًا ٱلْإِنْخُرْيُوطِيُّ إِلَى رُوْسَاءَ ٱلْكُوْنَةِ ﷺ وَقَالَ لَمُّمْ مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُسْطُونِي فَأَسْلِمَهُ إِلَيْكُمْ . فَجَالُوا لَهُ تَلاثِينَ مِنَ الْقِطْبَةِ . ﴿ لَهِ لِي وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ يَعلكُ فُرْصَةً لِسُلِمَهُ • ١٤٤٤ وَفِي أَوْلِ يَوْمٍ مِنَ ٱلْعَطِيرِ ذَمَا الكَلَامِيدُ إِلَى بَسُوعَ فَا يَلِينَ أَنْ تُرِيدُ أَنْ نُمِدُّ لَكَ ٱلْعَمْعَ لِتَأْكُلَ. ﴿ يَهِيْهِ فَقَالَ يَسُوعُ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ إِلَى فُلانِ وَقُولُوا لَهُ ٱلْمُلِمُ يَقُولُ إِنَّ زَمَانِي قَدِ افْتَرَبَ وَعِنْدَكَ آَمْتُمُ ٱلْمُصْحَ مَمَ كَلَامِينِي • عَلَي فَضَلَ التُلامِيدُ كَمَّا أَمَرُهُمْ يَسُوعُ وَأَعَدُوا ٱلْفَصْحَ . عَنْ وَلَلْكَانَ ٱلْسَاءُ أَتُكَا مَمَ تَلَامِيدهِ ألِا نُتَى عَشَرَ . كِينِهِ لا وَفِهَا هُمْ يَأْكُلُونَ قَالَ ٱلْحَقُّ اقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيُسَلِني . المَثِينَةُ عَرَنُوا جِدًا وَجَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ يَقُولُ لَتَى أَنَا هُوَ يَا وَبُّ . عِيدٍ فَأَجَابَ قَالِلا ٱلَّذِي يَنْصِلُ يَدَهُ مَنِي فِي ٱلصَّحْفَةِ هُوَ لِسُلِينِي ﴿ يَهِمُ اللَّهِ مَا فِي كَمَّا هُو مَكْتُوبُ عَهُ وَلَٰكِنَ الْوَيْلِ لِذَٰلِكَ ٱلرَّجِلِ ٱلَّذِي لِسَلمُ أَبْنَ ٱلْبَصَرِ . قَدْ كَانَ خَيْرًا لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدُ . ١ ١٤ مَنْ إِلَا مُعْلِمُهُ قَا يَلا لَلَيْ أَنَا هُوَ وَامْلِمْ . فَقَالَ لَهُ أَنْتَ قُلْتُ . كالماخ وَفِيَا هُمْ وَأَكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ خُبْرًا وَبَارْكَ وَكَثَرَ وَأَعْلَى تَلْامِيذَهُ وَقَالَ خُدُوا كُلُوا هٰذَا هُو جَسَدِي . يَجِينِهِ وَأَخَذَ ٱلْكُلِّن وَشَكَرَ وَأَعْلَاهُمْ وَقَالَ ٱشْرَبُوا مِنْ هٰذَا كُلُّكُمْ كَانْ إِلَّا أَهْذَا هُوَ دَمِي لِلْمَهِ الْجَدِيدِ الَّذِي يُهَرَّاقُ عَنْ كَثِيرِينَ لِنَفرَةِ الْحَالَا المنافر الكم إنيين الآن لا أشرب من عمير الكرمة هذا إلى ذلك اليوم الذي فِيهِ أَشْرُهُ مَعْكُمْ جَدِيدًا فِي مَلْكُوتِ أَبِي. ١٤٠٤ ثُمَّ سَجُّوا وَمَرْجُوا إِلَى جَبَلِ ٱلأَيْمُونِ. كُلُولِ حِنْنِذِ قَالَ لَمْمَ بِسُوعُ كُلُّكُمْ تَشْكُونَ فِي فِي هَذِهِ ٱلَّذِلَةِ لِأَنَّهُ مُكُنُوبُ أَضْرِبُ الرابي فَتَنْبُدُ عِرْ قَانُ الرَّعِيْةِ وَهِي وَلَكِنْ مَنْ فَتْ أَسْفِكُمْ إِلَى الْجِيلِ . وَهُذِي قَالْبَات بْطُرْسُ وَقَالَ لَهُ لَوْ شَكَ فِيكَ جِيمُهُمْ لَمُ أَشُكَّ أَنَّا . ﴿ يَهِي فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَلْقَ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ فِي هَٰذِهِ ٱللَّذِي قَبْلَ أَنْ يَعِيمِ ٱلدِّيكُ تُشْكُرُنِي كُلَاتَ مَرَّاتٍ . عِنْ قَالَ لَهُ عُمْرِسُ لَوْ أَلْجُلْتُ أَنْ أَمُونَ مَمَكَ مَا أَنْحَكُونُكَ . وَهَكُذَا قَالَ بَعِيمُ ٱلكَارِمِبَ فِ كالله حِنْدِ بَهُ مَعْمُ يَسُوعُ إِلَى صَيْتَةِ ثُدْتَى جَشَّمَانِي وَقَالَ لِلْاسِدِهِ الْمُكُوا لْمُنَا حَتَّى المنبي وَأَصَلَّى هُنَاكَ . عِنْ وَأَخَذَ مَمَهُ بِطُرُسَ وَأَنِي ذَبَدَى وَطَيْقَ تَعْزَنُ وَيُحْتَثِ. وينه حَيْنَذِ قَالَ لَهُمْ إِنَّ نَضَى حَزِينَةٌ حَتَّى ٱلْمُوتِ فَأَمْكُنُوا هُمَّنَا وَأَسْهَرُوا مَعِي. عِنْهِ ثُمَّ نَبَاعَدَ قَلِيلًا وَمَرْ عَلَى وَجِهِ يُسَلَّى قَائِلًا يَا أَبِّتِ إِنْ كَانَ لِسْتَطَاعُ فَلْتُعْبُرْ عَنِي هْذِهِ ٱلْكَأْسُ لَكِنْ لِنُسَ كَشِيئِتِي بَلْ كَشَيْنِكَ ﴿ يَهِمُ مُمَّا إِلَّى تَلْامِيذِهِ فَوَجَدُهُمْ نِيَامًا. فَقَالَ لِيُطْرُسَ أَهُكُفَنَا لَمْ تَفْدِدُوا أَنْ تَسْهَرُوا مَنِي سَاعَةً وَاحِدَةً . ﴿ وَإِنَّ إِسْهَرُوا وَصَلُّوا لِلَّا تَدْخُلُوا فِي تَجْرِيَةٍ . أَمَّا الرُّوحُ فَسَتَمِدٌ وَأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَيفٌ . علي مُمَّ مَضَى كَانِيَةَ وَمَلَّى قَائِلًا يَا أَبَت إِنْ كَانَ لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ تَنْبُرَ عَنِي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ إِلَّا أَنْ أَشْرَبِهَا فَلْتَكُنْ مَثِينًاكَ . عَنْهُ ثُمُّ أَنَّى فَوَجَدَهُم نِياما أَيْنَا لِأَنَّ أَعْنَهُم كَانَتْ تَعْيلة . كَانِيُّ فَمَرْكُهُمْ أَيْمَا وَمَضَى بِصَلِّي ثَالِثَةً قَائِلاً كَلاَمَهُ ٱلْأُوَّلَ. كَانِهُ حِلْمَذِ جِلَّةً إِلَى تَلامِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ نَامُوا الْآنَ وَأَسْتَرَيحُوا فَقَدِ ا فَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَبْنِ الْبَشِر سُلَّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلْخَطَأَةِ . ﴿ إِنَّ إِنَّا مُؤْمُوا لَنَطَلِقَ فَهُوذَا قَدْ قَرْبَ الَّذِي يُسْلِنَي . ﴿ يَنْ ﴿ وَفَيَا هُوَ يَكُمُّ إِذْ جَاءَ يَهُوذَا أَحَدُ الِأَنْيُ عَشَرَ وَمَعَهُ جَمْ كَثِيرُ بِسُيُوفٍ وَعِمِي مِنْ قِبَلِ رُوْسَاةً ٱلْكَنَةِ وَشُوخِ ٱلشُّفِ. جِينِهِ وَٱلَّذِي أَسَلَمُ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةً قَائِلًا ٱلَّذِي أَقَبُهُ هُوَ هُوَ فَأَمْسِكُوهُ . يَحْيِيرٌ وَلِلْوَفْتِ دَمَّا إِلَى يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ السَّلَامُ يَا مُعَلِّمُ وَقَبَّهُ . يَحْيِرُ فَقَالَ لَهُ يَسْوعُ مَا صَاحِبُ لِأَيْ شَيْء جِنْ حِنْدُ جِنَّا لَهِ اللهِ اللهِ مَا مَعَى يَسْوعَ وَأَسْكُوهُ. المَنْ اللَّهُ وَإِذَا وَالِمِدُ مِنْ كَانُوامَمَ يَسُوعَ مَدُّ يَدَهُ وَأَسْلَ سَيْفَ لَ وَضَرَبَ عَبْدَ رَيْس ٱلْكُنَّةِ فَقَطَمَ أَذْنَهُ . ﴿ يُرْجِي فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱرْدُدْ سَيْفَكَ إِلَى غِنْدِهِ لِأَنْ كُلُّ مَنْ بَأَخْذً بِالشِّيْفِ بِٱلشِّيْفِ بَبِلِكَ : عَنْهِ لَ أَعَلَنْ أَنِّي لَا أَسْعَلِيهِ أَنْ أَسْأَلَ أَبِي فَيْعَيَ لِي فِ ٱلْحَالَ

أَكْثَرَ مِن ٱلنَّتَىٰ عَشَرَةَ جَوْقَةً مِنَ ٱلْمَلانَكَةِ . ﴿ وَلَكُنْ كَيْفَ تَتُمُّ ٱلْكُنْبُ فَإِنَّ هٰذَا مَا يَلْبَى أَنَّ يَحُونَ • عِنْ وَفِي يَلْكَ ٱلسَّاعَةِ قَالَ يَسُوعُ لِجُنْمِ كَأَنَّا حَرَجْتُمُ إِلَى لِمِنْ بِنْيُوفِ وَعِمِيرٍ لِتَمَا لَخُدُونِي ﴿ إِنِّي كُلُّ قِرْمٍ كُنْتُ عِنْدُكُمْ فِي الْمَنْكُل جَالِيَا أَغُلُمُ وَأَن تَعْسَكُونَي عَلَيْهِ وَإِنَّا كَانَ هَنَا كُلَّهُ لِتَمْ كُنُ ٱلْأَنْبِيَّةَ . حِنْن رَّكُهُ التُلامِيدُ كُلُهُمْ وَهَرَيُوا . عِنْهِ وَالَّذِينَ أَسْكُوا يَسُوعَ نَصُوا بِهِ إِلَى قَيَانَا رَيْسَ الْكَهَنَةِ حَيثُ كَانَ ٱلْكُتَبَةُ وَالشُّيُوخُ عُجْتَبِينَ. ٢٠٠٠ وَتَبِعَهُ بُطِرُسُ مِنْ بَبِيدٍ إِلَى وَارِ رَئِيس ٱلْكُنَّةِ وَدَخَلَ وَجَلَسَ مَعَ ٱلْخُنَامِ حَتَّى يَعْلَرُ ٱلْنَافِيةَ . عِلَيْكِيرٌ وَكَانَ دَوْسَا ٱ ٱلْكُنَةِ وَكُلُّ ٱلْحَيْلِ يَطَلُّبُونَ عَلَى يَسُوعَ شَهَادَةَ زُورِ لِيَقْتُلُومُ ﴿ لِيَكِيرٌ فَلَمْ يَجِدُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ شُهُودُ زُورٍ كَثِيرُونَ . أَخِيرًا تَقَدَّمُ شَاهِدا زُور عَلَيْهِ وَقَالَاإِنَّ هَذَا قَدْ قَالَ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَنْفُضَ هَكُلَ اللهِ وَأَيْفِيهُ فِي ثَلاَيْهِ أَيَّام . عَلَيْ فَتَامَ رَئِسُ ٱلْكُفَّةِ وَقَالَ لَهُ أَمَا تَجِيبُ بشَيْء عَا يَضْهَدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ . عَنْهُمْ وَأَمَّا بِسُوعُ فَكَانَ صَامِنًا . فَقَالَ لَهُ وَيُسِ ٱلْكَنَّةِ أَصْمُ عَلَيْكَ بِأَفِهِ الْمِي أَنْ تَقُولَ لِنَا هَلِ أَنْتَ ٱلْسِيحُ أَنِنُ أَهِو . عَلَيْكِ فَمَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتُ أَخْتَ. وَأَيْسًا أَغُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ مِنَ ٱلْآنَ زَوْنَ آبَنَ ٱلْبَصْرِ جَالِسًا عَنْ يَبِينِ ٱلْمُعْدَوَّ وآتياً عَلَى تَعَالِدِ ٱلنَّهَاءَ . وَ وَهُو حَلَّنْ شَقَّ رَفِيلُ ٱلْكُنَّةِ ثِيَابُهُ وَقَالَ لَتَد جُدْفَ فَا حَاجَتًا إِلَى شُهُودٍ . هَا إِنَّكُمْ قَدْ مَعِيتُمْ تَجْدِيفَهُ كِلِيْكِ فَاذَا رَّوْنَ . فَأَجَالُوا وَقَالُوا إِنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمُوتِ. ١١٤ حِينَدِ مَعْمُوا فِي وَجِهِ وَلَكُمُوهُ وَآخَرُونَ لَطَمُوهُ ١١٤ مَا اللّ نَمَا أَنَا أَيُّا ٱلْمِيعِ مَن ٱلَّذِي صَرَبَكَ • عِينِي أَمَا بُطرُسُ فَكَانَ جَالِسًا فِي ٱلدَّادِ خَادَجًا هَدَاتَ إِلَهِ عَادِيَهُ وَقَالَتُهُ أَنْتُ كُنْتُ ثُمَّ يَسُوعُ أَلِمَلِياً \* \$25 فَأَكُمُ قُلْمَ أَلْحِيمُ وَقَالَ لَسَدُ أَدْدِي مَا تَقُولِينَ \* \$25 ثُمَّ عَرَجَ إِلَى ٱلْكِبُ وَآثُهُ عَلِيمٌ أَلْمُ عَلَيْكًا لِذِينَ هُنَاكُ هُذَا أَيْمًا كَانَ مَمَ يَسُوعَ النَّاسِرِيِّ . عِلَيْ فَأَنْكُرَ ثَانِيَةً بَعْمَم أَنْ لَسْتُ أَعْرِفُ ٱلرَّجْلَ . عَنْهِ إِلَيْ وَبَهُ لَكِيلِ وَمَا ٱلْمَا مِنْ وَاللهِ الْمُؤْسُ فِي ٱلْمُنْيَةِ أَنْ أَيْنا مِنْهُمْ قَانَ أَخْبَكَ تَدُلُ عَلَيْكَ. وَ فَيُعَلِي حِينَانِهِ جَمَلَ لِلمَنْ وَعَلِفُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ الرَّجُلَ. وَلِلْوَهُ صَاحَ ٱلدِّيكُ . عَنَيْمٌ فَذَكَّرُ لِمَارُسُ كَلامَ بَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ لَهُ إِنَّكَ قَبْلَ أَن يَسِيعَ ٱلْدَيْكُ كُنْكُونِي تَلاتَ مَرَّاتِ فَخَرَجَ إِلَى خَلْجٍ وَتَبَى بَكَا ۗ مُرَّا

## ألفَصَلُ آلسَّا بِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

كلي وَلَمَّا كَانَ ٱلْفَدُ تَشَاوَرُ كُلُّ رُوْسًا ۗ ٱلْكَلْتَةِ وَشُونُ النَّسْبِ عَلَى يَسُوعَ لِيقْلُوهُ. المن المُعْرِدُ وَمَضُوا مِ وَمَعْمُوهُ إِلَى بِلاطْسَ النَّعْلِيِّ آلُوالِي . وَمَعْمُوا مِ اللَّهِ الْمَالَى يُودَا الَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ صَنَّى عَلَيْهِ تَدُمْ وَرَدَّ ٱلطَّلاثِينَّ مِنَ ٱلْعَشَّة إِلَى رُؤْسًا وَٱلْكُنَّة وَٱلشُّوحِ عِنْهِ } قَائِلًا إِنِّي قَدْ خَطَلْتُ إِذْ أَسْلَبْتُ دَمَّا زَكًّا. فَقَالُوا لِهُ مَاذَا عَلَنَا أَنتَ أَبِيرُ . كَانِيْ خَلَرَحَ أَفِينَةَ فِي الْمُبْكُلُ وَمَعْنَى فَخَنَنَ نَفْسُهُ . كِينِي فَأَخَذَ رُوْسَاة ٱلْكُمَّةِ ٱلْمِشَّةَ وَقَالُوا لَا يَمَلُ أَنْ تَجْمَلُهَا فِي بَيْتِ الشَّدِمَةِ لِأَنْهَا غَنْ دُم . عي مُنتَ الدُّوا وَأَبْنَاهُوا بِهَا حَمْلَ أَتَفَادُ مَمْرُهُ لِلْفَرَاِّةِ عِينَ وَالْذِلِكَ دُعِيَ ذَلِكَ ٱلْخُلُ حَمْلَ الدَّم إِلَى ٱلْكِرْمِ . عَنْهِ حِبْنَادِ مَمَّ مَا قِيلَ بِإِدْمِيا ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ وَأَخَذُوا ٱلْكَلاثِينَ مِنَ ٱلْعَشَّةُ مَّنَ ٱلنُّمُ الْذِي ثُمَّهُ بَنُو إِسْرًا ثِلَ عِنْ وَوَضُوهَا عَنْ حَمْلِ ٱلْخَارِكَا أَمْرَ فِي ٱلرُّتْ. وَوَقَتَ بِسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي مَسَأَلُهُ ٱلْوَالِي قَائِلا أَأْنَتَ مَلِثُ ٱلْبَلُودِ . فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ قُلْتَ . 33 وَفِهَا كَانَ دُوْسَا اللَّهُونَةِ وَالنَّيْوِخُ يَشْكُونَهُ لَمْ بِكُنْ يُحِيبُمْ بِشَيْء وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَمَا أَنْهُمُ مَا يَضْهَدُونَ بِهِ عَلَيْكَ . عَنْ كَلِمْ عُرِبُهُ عَنْ كَلِمْ وَ حَقَّى تَحْبُ ٱلْوَالِي جِدًا. ﴿ يَكُلُوا وَكَانَ لِلْوَالِي عَادَةً أَنْ يُطِلِقَ لِلْجَنْمِ فِي ٱلْسِيدِ أَسِيرًا مَنْ أَرَادُوا . عِنْهِ وَكَانَ عِنْدَهُ حِنْدُ أَسِيرٌ مَنْهُودٌ يُذَعَى يَرْأَباً. عِنْهِ فَفَهَا هُمْ عُتَسَمُونَ قَالَ لَهُمْ بِيلَاطُسُ مَنْ تُرِيدُونَ أَنْ أَطْلَقَهُ كُلُمْ أَيْزَأَنَّا أَمْ يَسُوعُ ٱلَّذِي أَقَالَ لَهُ ٱلْسِيخُ . عِنْ إِلاَّ أَنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّا أَسْلُوهُ حَسْدًا . عِنْ وَيَنْهَا كَانَ جَالِسًا عَلَ كُرْسِيِّهِ أَدْسَلَتِ أَثْرَاكُهُ إِلَيْهِ قَائِمَةً إِيَّاكَ وَذَاكَ ٱلصِّينِينَ فَإِنِّي قَدْقَ جَنْتُ ٱلْيَوْمَ كَثِيرًا مِنْ أَجْلِ فِي ٱلْخَلْمِ . عَنْهِ وَلَيْنُ دُوْسَاتَهُ ٱلْكَنَّةِ وَٱلنَّيْوَخَ أَقَتُوا ٱلجُنُومَ طِلَب يَأَلَّا

وَإِهْلَاكِ يَسُوعَ. عَلِيْكِمْ فَأَجَابَ الْوَالِي وَكَالَ لَمْمْ مَنْ تُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَتْ لَكُمْ مِنَ ٱلْإِنْسَيْنِ. فَتَالُوا يَرْأَبًا . عِنْهِج فَتَالَ لَمْمْ بِلاطْسُ فَاذَا أَصْمُ بِيسُوعَ ٱلَّذِي بُعَالُ لَهُ ألْسِيخ . عَنْ الله الكُلْمُ لِلْمُلَبِ . فَقَالَ لَمُمْ أَلُوالِي فَلَيَّ شَرٍّ مَنَ . فَأَذْ دَادُوا سِبَاحًا وَقَالُوا لِمُلْبَ. عِيْهِ فَلَمَا وَأَى بِلِاطْسُ أَنْهُ لَا يَتَّكِمُ شَيًّا وَلَكِن يَوْدَادُ ٱلْلِبَالُ أَخَذَ مَّةً وَغَسَلَ يَدَّيْهِ قُدَّامَ ٱلجُمْمِ قَائِلًا إِنِّي رَيٌّ مِنْ دَمْ هَذَا ٱلصِّدَيقِ أَجِرُوا أَنْتُم . و الله عَلَيْكِ جَدِمُ النُّف كَا لَهِنَ دَمُّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى يَفِينَا . عِلَيْدٍ أَطْلَقَ لَمُمْ رَأَا وَجَلاَ يَسُوعَ وَأَسْلَسَهُ لِلسَلَ . ١٠٠ حَيْدٍ أَخَذَ جُسْدُ ٱلْوَالِي يَسُومَ إِلَى دَالْ ٱلولاَيْ وَجَمُوا عَلَيْهِ ٱلْمَرْفَة كُلُّما عِنْهِمْ وَزَّعُوا نِيَابُهُ وَٱلْبَسُوهُ رَدُّالَّ فِرْ رَأً . كلي وَمَنْرُوا إِكِيلامِنَ النُّوكِ وَجَلُوهُ عَلَى دَأْسِهِ وَجَلُوا فِي يَمِيهِ مَسْبَةً . ثُمُّ جَوْا عَلَى رُكِهِم فَدَامَهُ وَعَرَأُوا بِوَقَائِينَ سَلامٌ يَامَكَ ٱلْيُودِ . عَنْ وَكَانُوا يَهُمُونَ طَلْيه وَيَأْخَذُونَ الْقُصَيَّةِ وَيَشْرِبُونَ بَهَا رَأْمَهُ . عَنَا وَبَهْد مَا هَزَأُوا بِهِ زُمُوا عَهُ الرَّدَة وَأَلْبَسُوهُ ثِيَايَهُ وَمَضَوَا بِهِ لِيُسْلَدَ. ١٤٠٥ وَفِيَا لَهُمْ خَادِجُونَ صَادَفُوا دَجُلا فَرَوَانياً أَنْهُ يِمَانُ مُسَمِّرُوهُ أَنْ يَصُلُّ صَلْبَهُ \* ١٩٣٤ وَأَا بَلُوا إِلَى مَكَانِ لِبَقَى ٱلْجُبُلَةَ ٱلَّذِي هُوَ مَوْمِنهُ ٱلْجُجُنِةِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُواوَجَةً جَرَارَةٍ فَذَاقَ وَأَلْ أَيْدُ أَنْ يَشْرَبَ . ﴿ وَلَمَّا صَلَيْوهُ ٱلْحُسَمُوا ثِيَابَهُ بَيْنَهُمْ وَٱفْتَرَعُوا عَلَيْهَا لِكُي يَمُّ مَا فِيلَ النِّي ٱلْفَايِل أَحْسَمُوا ثِيَابِي يَتْهُمْ وَعَلَى لِلِّسَى ٱفْتَرَعُوا . ١٠ مُنْ عُمَّ خَلَسُوا هُنَاكَ يَمُرْسُونَهُ ١٠ وَجَعَلُوا فَوْقَ زَأْسِهِ عِنْهُ مُكُوبَةً هٰذَا هُوَ يَسُوعُ مَكِ أَلْيُهُوهِ ، عَلَيْهِ صِلْنِهِ مَلَهُوا مَعَهُ لِمَنْفِ وَاحدًا عَن ٱلْمُعِن وَٱلْآخَرَ عَن ٱلْبِسَارِ . ١٠٠٠ وَكَانَ ٱلْمُخَازُونَ نُجَدُفُونَ طَلَّهِ وَهُمْ يَهُزُونَ رُوْوَسَهُمْ عِينَ وَيَقُولُونَ يَا كَافِسَ الْمُكُلُ وَبَانِيهُ فِي كَلَاتَةِ أَيَّامِ خَلَصْ نَفْسَك . إنْ كُنتَ أَنْ الْهِ فَازْلَ عَن السُّلِيدِ . عِن وَهُكُذَا رُوْسًا الْكُنَّةِ مَعَ ٱلْكُتَّبَةِ وَالسُّوخِ كَانُوا يَهْزَأُونَ بِهِ قَائِينَ كَيْنِهِ خَلْصَ آخرينَ وَنَفْسُهُ لَمْ يَقْدِدُ أَنْ يُخْلِصَهَا - إِنْ كَانَ هُوَ مَكَ إِسْرَائِسِلَ فَلِيْزُلِ ٱلْآنَ عَنِ ٱلصَّلِبِ فَيُومِنَ بِهِ . ١٩٢٤ إِنَّهُ مُتَّكُلُ عَلَى اللهِ طَلِيْعَذُهُ الْآنَ إِنْ كَانَ وَاصْلِعَهُ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَا أَنِي اللهِ . عَنْ اللَّهُ السَّانِ اللَّذَان مُلِياً مَنهُ كَانًا يُعِيرَانِهِ . عِينِ وَمِنَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضَ كُلَّا إِلَى النَّاعَةِ التَّاسِمَةِ . عَلَيْهِ وَتَحْوَ النَّاعَةِ التَّاسِمَةِ صَرْحَ يَسُوعُ صَوْتٍ عَظِيمٍ قا بْلا إيل إيل لا شَبَعْتِي أَي إلِي إلي لِسَاذَا زَكْنِي . عَنْهُ مُعَمَّ مَوْمٌ مِنْ ٱلْمُأْمَرِينَ هُنَاكَ تَعَالُوا هَا إِنَّهُ يُنَادِي إِيلِيًّا . عِنْهُمْ وَقُوتُتِ أَشْرَعَ وَاحِدُ بِنَهُمْ وَأَخَذَ إِسْفَجَةُ وَمَلاَّهَمَا خَلَا وَجَمَلُهَا عَلَى فَصَدَةِ وَسَقَاهُ . ﴿ يَهِيْهِ فَقَالَ ٱلْبَافُونَ دَعْ لِتَنْظُرَ هَلْ يَأْتِي إِبِيّا كُجِّيهِ . كانته وَصَرَحَ أَيْمَا يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ . ١٤٢٥ وَإِذَا حِبَلِ ٱلْمَكِلَ قَدِ ٱنْشَقُ ٱنْسَنِهِ مِنْ مُؤْقِ إِلَى أَسْفَسَلُ وَٱلْأَرْضُ رَّ أَرْكَتْ وَٱلْمُمُؤُودُ تَشَقَّتْ كلي وَٱلْمُبُودُ تَعَمَّمُنَ وَمَامَ كَنِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ ٱلْفِيدِيسِينَ ٱلرَّاقِدِينَ عِنْكُ وَمَرْجُوا مِنَ ٱللُّهُورِ مِنْ مَعْدِ مَامَتِهِ وَأَقُوا إِلَى ٱلْمِدِسَةِ ٱللَّقَدَّسَةِ وَتَرَّآوُوا لِكُثيرِ منَ • عَيْجَ وَإِنَّ فَايْدَ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَمَّهُ تَكُرُسُونَ يَسُوعَ لَّا رَأَوْا ٱلزُّلْلَةَ وَمَا حَدَثَ خَافُوا جِدًّا وَقَالُوا فِي ٱلْحَمَّةَ كَانَ هٰذَا ٱنِنَ ٱللهِ. ﴿ وَكَانَ هُنَاكَ يُنَالُهُ كِنْبُولُتُ يَظْرُنَ عَنْ بُعْدِ وَهُنَّ الْمَالِي تَبَنَنَ يَسُوعَ مِنَ الْمِلِلِ بَعَدُمُنَهُ \$250 وَبَيْنِنَ رَبِيْمُ الْمُجَدِّلِتِ وَرَبِّيْمُ أَمُ ويونين تَبِنَنَ يَسُوعَ مِنَ الْمِلِلِ بَعَدُمُنَهُ \$250 وَبَيْنِنَ رَبِيْمُ الْمُجَدِّلِتِ وَرَبِّيْمُ أَمَّم يَنْفُوبَ وَيُوسَى وَأَمَّ ٱ بَنِي ۚ زَبَدَى • ﴿ يَنْفِي كَأَكَانَ ٱلْمَسَآءُ جَآهُ وَجُلُ غَيْ مِنَ ٱلزُّامَةِ أَنَّهُ يُوسُفُ وَكَانَ تَلْمِيذًا لِيَسُوعَ عِنْ ﴿ هُذَا دَمَّا إِلَى بِلَاطُسَ وَسَأَلُهُ جَسَدَ يَسُوعَ فَأَرَ بِلاطُنُ أَنْ يُسَلِّمُ ٱلْجِسَدُ. عِنْ فَأَخَذَ يُوسُكُ ٱلْجَسَدَ وَقُدهُ فِي كَتَانِ يَقَ جِيْبِهِ ۚ وَوَضَهُ فِي قَبْرِهِ الْجَدِيدِ الَّذِي كَانَ قَدْ نَحْنَهُ فِي الصَّعْزَةِ ثُمُّ دَمْرَجَ حَجَرًا غَظَّيًّا عَلَى إِلِ ٱلْمَثِرُ وَمَعْنَى . ١٢٢ وَكَانَتُ هُنَاكَ مَرْيَمَ الْعِدَلَةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأَخْرَى جَالسَيْن مُقَائِلَ ٱلْفَيْرِ ، وي وَف النَّدِ الَّذِي بَعْدَ النَّبِيَّةِ الْجَمْرَ رَوْسًا الْكُمْنَةِ وَالْفريسيونَ إلى بِلَاطُسُ عَنْ ﴿ وَهُو مَا عُنِينَ أَيُّهُمُ السَّيْدُ قَدْ تَذَكَّرُ فَأَنَّ ذَلِّكَ ٱلْمَسْلَ قَالَ وَهُو حَيُّ إِنَّ بَعْدَ كَلاَنَةِ أَيَام أَقْرُمُ. عَلَيْهِ فَرْ أَنْ يُضَعَلَ ٱلْتَبْرُ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِثِ لِلسَّلَا يَأْتِي تَلاسِدُهُ وَيسرفُوهُ وَيَغُولُوا الشَّعب إنَّهُ قَدْ ظُامَ مِنَ ٱلْأَمُواتِ فَتَكُونَ ٱلصَّلَالَةُ ٱلْأَحْرَةُ شرَّا مِنَ

ٱلأُولَ . عِنْهِ فَقَالَ لَمْمْ يِلَوْلُمُنْ إِنْ يَعْدَكُمْ مُرَّاسًا فَافْعَبُوا وَأَصْلِطُوا كَا تَلْمُونَ . عِنْهِ فَضَوَا وَسَبِطُوا أَقْبَرُ بِعَنْمِ الْحَجْرِ وَإِثَامَةِ الْمُؤْسِ

## ألفصل التكامن والعشرون

جِيْجٍ وَفِي ظَلَ السَّبْتِ الْلَهْ عِنْ أَوْلِ الْأَسْوعِ جَآلَتْ مَرْتِمُ الْعِدْلِيَةُ وَمَرْمُ الْأَخْرَى لِنَفْلُ الْمُثَرِّرُ وَهُوجٍ وَإِذَا زُلْزَلَةُ عَظِيمةٌ قَدْ حَدَثَتْ لِأَنْ مَلَاكَ الرَّبِ زُلَ مِنَ السَّاة وَجَاةَ وَدَخْرَجَ الْجَزَعَنِ ٱلبَّابِ وَجَلَى فَوْقَهُ . عَنْ إِذْ كَانَ مَنْظُرُهُ كَا لَبُرْقِ وَلِبَاسُهُ أَيْضَ كَا لَلْمَ عِنْ وَمِنْ خَوْفِهِ أَرْتَمَدَ ٱلْمُرَاسُ وَمَادُوا كَالْأَمْوَاتِ . عَنْ مَا فَأَجَابَ ٱلْمُلاكُ وَقَالَ النَّسَوَةِ لَاتَحَشَّنَ أَنْتُنَّ قَدْ عَلَمْتُ أَنْكُنْ تَعْلَلْنَ يَسُوعَ ٱلْمُعلُوبَ وَ الكِيرِ إِنَّهُ لَيْسَ حُهْنَا فإنَّهُ قَدْ قَامَ كَمَا قَالَ · تَعَالَيْنَ وَا نُعْلُرْنَ إِلَى ٱلْكَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ مُعْجِباً فِيهِ ٱلرَّبُّ جيج وَلْشَرِعْنَ وَأَذْهَبْنَ وَظُنَ لِتَلامِيذِهِ إِنَّهُ قَدْ قَامَ وَهُوَ يَسْمِكُمُمْ إِلَى ٱلْجِلِل وَهْنَاكَ زُّونَهُ . هَا أَنَا قَدْ فَلْتُ لَكُنَّ . عِنْ لَكُورَجْنَ مُسْرِعَاتٍ مِنَ الْقَبْرِ بَخُوفٍ وَقَرَحَ عَظِيم وَبَادَرْنَ لِغَيْرِنَ تَكْرِمِيذَهُ . ﴿ يَهِيْجِ وَإِذَا يَسُوعُ لَآقَاهُنَّ وَقَالَ سَلامٌ لَكُنَّ خَدَوَنَ وَأَمْسُكُنَّ فَلْتَنْبُ وَتَعِنْنَالُهُ . جِزْيِج وَحِينَنِهِ قَالَ لَمْنَ يَسُوعُ لَاتَحْسَنَ . أَذْهَبْنَ وَقُلْنَ لإخْرَقِ لِيَذْعَبُوا إِلَى ٱلْجِيلِ وَهُنَاكَ يَرُونَنِي وَ يَجَلِيْكِمْ وَفِيَا هُنَّ مَنْطَقِلَتُ أَنَّى قَوْمٌ مِنَ ٱلْحُرَاسِ إِلَّى ٱلْدِينَةِ فَأَخْبَرُوا مُؤْمَا الْكَهَنَةِ بِكُلِّ مَا حَدَثَ . وَيَنْ إِلَا فَاحْمُوا هُمْ وَالشُّوخُ وَتَشَاوَرُوا وَأَعْطُوا ٱلْجُدُ فَضَّةَ كَثِيرَةً كِيَاتِيجٌ فَاللِّنَ فُولُوا إِنَّ لَلامِيذَهُ أَوَّا لَيُسِلّا وَسَرَقُوهُ وَنَحْنُ نِيَامُ عِلِيْهِ وَإِذَا لَهِمَ هَذَا عِنْدَ الْوَالِي أَقْسَاهُ وَجَعَلَكُمْ مُطَيِّيْنَ. عَيْهِمْ فَأَخَلُوا أَفَعَنَّ وَفَنْلُواكُما غَلْمُوهُمْ فَذَاعَ هٰذَا ٱلْقُولُ عِنْدَ ٱلْيَهُودِ إِلَى ٱلْيُومِ • ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّا إِنَّ أَلْتُ ٱلْأَحَدُ عَثَرَ فَذَعُوا إِلَّى ٱلْجَلِلِ إِلَى ٱلْجَبُسِلِ حَيْثُ أَمْرَهُمْ يَسُوعُ . جِنْ ﴿ ظَمَا رَأُوهُ تَعَدُوا لَهُ وَلَكِنَ بَسْمَهُمْ شَكُوا . عِلَيْهِ فَدَمَّا يَسُوعُ وَكُلَّمَهُمْ قَا لَا إِلَي قَد أَعطِت كُلَّ سُلطَان فِي ٱلسُّكَاءَ وَٱلْأَدُسُ . جِنْتِيجٌ إِذْعَبُوا ٱلْآنَ وَتَلْمَذُوا كُلُّ ٱلْأَمْم مُعَيِّدِينَ إِيَّاهُمُ بُمْمِ ٱلآبِ وَالِأَبْنِ وَالرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ﴿ يَعْلَمُ هُمَّ أَنْ يَخْفَطُوا جِمِيمَ مَا أُوصَائِكُمْ بِهِ وَهَا أَنَّا مَمُكُمْ كُلُّ ٱلأَيَّامِ إِلَى مُنتَهَى ٱلدُّهْرِ

## إنجِينِك رَبِينَا يَسُوْعَ لَلْمِيْدِ لِلْقِذِينِينِ مَنْفُيَنْ الْهَمْدُ الْأَوْلُ

يده إنجيل ملكي أمام وَجِل بَهِي طَرِيقات فَدَامَك . هذه الحَيْل بِأَشَيَا اللّهِ هَا لَذَا لَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

غِرْمَا وَأَرْبَهِينَ لَيْلَةً نُجَرِّبُ مِنَ ٱلصَّيْطَانِ وَكَانَ مَمَ ٱلْوُنُوشِ وَكَانَتِٱلْمَلائِكَةُ تَخَدْمُهُ. عِنْهِ وَبَنْدَ مَا أَسْلِمَ يُوحَنَّا أَنَّى يَسُوعُ إِلَى الْجَلِيسَلِ يَحْجُرِزُ بِإِنْجِيلِ مَلْكُوتِ اللهِ وي قايلًا قَدْ مُمُّ الزُّمَلُ وَاقْتُرَبَ مَلَّكُونُ اللهِ تَعُولُوا وَآيِنُوا بِالْإِنْجِيلِ وَ وَفِيا كَانَ مَاشِياً عَلَى شَلِيلٌ بَهُو ٱلْجَلِيلِ وَأَى مِعْمَانَ وَأَنْدَوَاوْسَ أَخَاهُ كُلِيَانِ شَبِكَا فِي أَلْجُر لِأَنَّهُمَا كَانَا مَادَيْنَ . وَيُنْكِحُ فَقَالَ لَمْسَا يَسُوعُ ٱتَّبَعَانِي فَأَجْمَلُكُمَّا صَادَّي النَّاسِ . جِيْنِجُ فَالْوَقْتِ ثَرَكَا ٱلشَّيَاكَ وَتَبِيَّاهُ . ﴿ يُؤْتِجُ وَجَازَ مِنْ هُنَاكَ فَالِلَّا فَرَأَى يَنْفُوبَ بْنَ زَبَدَى وَلِحِمَنَا أَخَاهُ وَهَمَا فِي ٱلسُّفِينَةِ يُعْلِمَانِ ٱلشِّبَاكُ . ١٠ ﴿ فَدَعَاهُمَا لِلْوَقْتِ فَتُرَّكُما أَ إِلْهَا زَبْدَى فِي ٱلسُّفِينَةِ مَمَّ ٱلْأَبَرَآ وَتَبِعَاهُ • ١١٨ وَدَخَلُوا كَمْرَ ٱلْحُومَ وَالْوَقْتِ دَخَلَ الْجُمَرَ فِي السُّبْتِ وَكَانَ لِيلِّكُمْ بِإِنْ يَعْلِمُ الْمِيْدُوا مِنْ تَتْلِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ لَيَلَهُم كُن لَهُ سُلْمَانُ لَا كَالْكُتُدَةِ ، ١ وَكَانَ فِي عَبْسِمْ رَجُلُ فِيهِ رُوحٌ تَجِسٌ فَصَامَ عِلَيْهِ كَالِلا مَا لَنَا وَلَكَ مَا يِسُوعُ ٱلنَّاصِرِي أَأْتَيْتَ لِتُهْلَكُنَّا . قَدْ مَرْفَكَ مَنْ أَنْتَ إِنَّكَ فَتُوسُ أَهْدِ . عَنْ إِلَيْهِ فَانْتَهُوا يُسُوعُ قَالِهُ الْمُرْسُ وَالْمُرْخِ مِنَ ٱلرُّجُلِ · عِيلِهِ تَعْبَطَهُ الرُّومُ الْجُسُ وَصَاحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَمَرَجَ بِنْكُ . عِيْكِمْ فَلَهِسْ جَبِيهُمْ وَجَلُوا بِسَأَلُونَ بَعْظُهُمْ بَمْضاً فَا يُلِينَ مَا هَذَا ٱلْأَمْرَ وَمَا هَذَا ٱلتَّفْلِيمُ ٱلْجِدِيدُ فَإِنَّهُ أَيْضاً أَلْمُ ٱلْأَرْوَاحَ ٱلْجَبَّتَةَ بِلْطَانِ قَتْطِيمُ . بَيْنِيْنِ وَإِوْمَتِ ذَاعَ خَرَهُ فِي بُشْةِ ٱلْخِيلِ كُلِيّا . يَنْهِ وَلَا خَرَجُوا مِنَ ٱلْجُنَمِ جَأْوا إِلَى بَيْتِ مِعْمَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ مَمْ يَنْفُوبَ وَيُحَنَّا . ﴿ إِنَّ وَكَانَتْ حَلَةُ رَحْمَانَ مُكَّاةً بِحُمْى فَأَخْبَرُوهُ بِأَثْرِهَا . عَنْ يَعْ قَدَّنَا وَأَقَامَهَا آخِذًا بِيَدِهَا وَالْوَقْتِ فَادَقَهَا المَمْى فَصَادَتْ تَخَدَّهُم . عِنْهِ وَلَا كَانَ ٱلْمَسَاءُ عِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ أَحَضَرُوا إِلَهِ كُلُّ مَنْ كَانَدِهِ سُولًا وَجِمَ ٱلَّذِينَ بِهِمْ شَيَاطِينُ عَلَيْكُ وَكَانَتِ ٱلْدِينَةُ كُلُّكَ الْجُنْمَةُ عَلَ أَلَابِ ﴿ عِنْهِمْ فَأَمْراً كَثِيرِينَ مِنْ ٱلْمَذَّبِينَ بَأَمَرَاضِ غُطَّةٍ وَأَخْرَجَ شَيَاطِينَ كَثِيرِينَ وَلَمْ يَدَعُمُمْ يَكُلُّمُونَ لِأَنَّمُ عَرَفُوهُ ، عِنْ وَقَامَ بَاكِرًا جِدًّا فِي ٱلْمَيْلِ وَمَرَجَ وَدَهَّبَ إِلَى مَكَانِ فَفْرِ وَكَانَ يُسَلَّى هُنَاكَ. ﴿ يَهِيْكُمْ فَأَضْلَقَ شِمَانُ وَمَنْ مَمَّهُ فِي إثْرِهِ ﴿ يَهِيْكُمْ فَلَمَّا وَجَدُوهُ قَالُوا لَهُ إِنَّ ٱلْجَمِعَ عِلْلُونَكَ . ١٤٤٤ قَالَ لَمَّمُ لِنَسرُ إِلَى ٱلْمُرَى ٱلْمَر يَةِ وَٱلْمُنو لِأَوْدَ هُنَاكَ أَيْمَنَا لِأَنِّي لَمِنَاجِتُ . ١٤٢٤ مَكَانَ بِكُرُدُ فِي عَلِيهِمْ فِي كُلَّ ٱلْحِيلِ ويُحْرَجُ الشَّيَاطِينَ . يَحْدُونُ فَهُمْ إِلَيْهِ أَرْسُ وَمَالَهُ سَاجِدًا لَهُ قَالِلًا إِنْ شِلْتَ فَأَنْتَ قَادِرُ أَنْ تُعْلِرَ فِي . عِلِيْكِ فَعَنَّنَ عَلَيْهِ يَسُوعُ وَمَدَّ يَدَهُ وَلَسْهُ وَقَالَ لَهُ قَدْ شِلْتُ فَأَطْهِرْ . كالله وَفِهَا هُوَ يَكُلُمُهُ لِلوَقْتِ ذَهَبَ عَنْهُ أَلْبَرَصُ وَطَهْرَ . عَلَيْكُ فَأَتَهُرَهُ وَصَرَفَهُ سَرِيعًا جِيْجٍ وَقَالَ لَهُ أَعْلَمُ لَا تَقُلُ لِأَحْدِ وَلَكِنِ أَمْضِ فَأَدِ نَفْسَكَ لِرَيْسِ ٱلْكُفَّيَةِ وَقَدَمْ عَنْ تُطْبِرِكُ مَا أَمْرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لِمُّمْ . عَيْنِيجٌ إِلَّا أَنَّهُ أَأْ خَرَجَ جَعَلَ يُكادِي وَيُلِيعُ ٱلْخَيْرَ عَتَى إِنَّهُ لَمْ يَعُدُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلُ مَدِينَةً عَلايَبَةً فَبَقَ فِي ٱلْحَارِجِ فِي مَوَاضِعٌ مَشْرَةٍ وَكَانَ ٱلنَّاسُ مَا تُونَهُ مِن عَلَى جَهِ

#### ألفضل الثاني

ويه وتبد أيام عاد قد عَلَ مَرْسَعُ بَسَمُ وَلا يَعْدَدُ أَلَابِ وَكُمْ أَنَّهُ فِي بَدِي قَلَّمْتُ الْحَمْ الْمَهِ وَكُمْ أَنَّهُ فِي بَدِي قَلْمَتُ الْحَمْ الْمَهِ وَكُمْ أَنَّهُ فِي بَدِي قَلْمُتُ الْحَمْ اللّهِ وَكُوْلَ مَنْ مُعْلِمُهُمْ بِالْكُوبَةِ عَلَيْهِ عَلَمْ مُعْلِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاذَا لَمْ يَعْدُواانَ يَسْلُوا بِهِ إلْبَ لِللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّ

لِلْوَقَتِ وَهَلَ سَرِيدَهُ وَخَرَجَ أَمَامَ ٱلْجَبِيعِ حَتَّى دَهِسَ كُلُّهُمْ وَعُدُوا اللَّهَ قَا بِلِينَ مَا رَأَيْنَا مِثلَ هٰذَا قَعَلْ ﴿ عَلَيْهِ وَعَادَ تَحَرَّجَ إِنَّى أَجْرِ فَأَنَّى إِلَيْهِ كُلُّ ٱلْجَمْعِ فَكَانَ بُلِيلهُم و الله عَمَّ أَجَازَ فَرَأَى لَاوِي بْنَ خَلْقَ جَالِسًا عِنْدَ مَا نِنْدَ الْجَبَائِةِ فَقَالَ لَهُ ا تُبَنّى. فَقَامَ وَتَبِهُ • يُؤْمِنِ وَفِهَا كَانَ مُتَّكًّا فِي بَيْتِهِ كَانَ كَثِيرُونَ مِنَ الْمَشَّادِينَ وَالْحَلَأَةِ مُتَّكِينَ مَهَ يَسُومَ وَكَلَاسِلِهِ لِأَنْ كَثِيرِينَ مِنْ هُولَا ۚ أَيْمِنَا كَانُوا يَبْسُونَهُ ﴿ ١٤ كُلُكُ وَأَى ٱلْكُتَبَةُ وَالْمَرْيِسِيْونَ أَنْهُ يَأْكُلُ مَمَ السَّادِينَ وَالْحَلَاةِ قَالُوا لِتَلامِيدِهِ مَا بَالْ مُعْلَمَكُم بَأَكُلُ وَبَشْرَبُ مَمَ ٱلْسُفَادِينَ وَٱلْحُمْلَةِ . كَلْنَهُمْ ظَمَّا يَعِمَ يَسُوعُ قَالَ لَهُمْ لَايَحْتَاجُ ٱلأَصِمَا ۗ إِلَى طَيْبُ لَكِنْ ذَوْدِ ٱلْأَسْفَامِ وَإِنْ لَمْ آتِ لِأَدْعُوَ مِدِّيفِينَ آيل خَطَلَةٌ • عِيْلِيَّ وَكَانَ تلامِيدُ يُحَنَّا وَٱلْرِّيبِيُّونَ يَسُومُونَ عَجَآءًا وَقَالُوا لَهُ لِلَاا تَلاصِيدُ يُوحَنَّا وَٱلْرِّيبِيِّينَ يَسُومُونَ وَالْإِمِيذُكَ لَا يَسُومُونَ . ١٩٢٨ فَمَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيمُ نَبُو ٱلْمُرْسِ أَنْ يَسُومُوا مَا دَامَ ٱلْنَرُوسُ مَمَّمُ . إِنَّهُ مَا دَامَ ٱلْنَرُوسُ مَمَّمُ لَا يَسْتَطِينُونَ أَنْ يَسُومُوا عَيْدٍ وَلَكِنْ سَتَاتِي أَيَامُ يُزْتَفِعُ فِيهَا ٱلْمَرُوسُ عَنْهُمْ وَحِينَافِي يَسُومُونَ فِي يَكُ ٱلْأَيَّامِ . عَيْهُمْ لَنِسَ أَحَدُ يَغِيظُ دُفْمَةً مِنْ قُربِ جَدِيدِ فِي قُربِ بَالِ وَإِلَّا ظُلْبِيدُ يَأْخَذُ مِلاَّهُ مِنَ الْبَلِل فَيصيرُ ٱلْرُقُ أَسُواْ . عِنْهِ وَلَاتَجَسَلُ أَحَدُ خَرًا جَدِينَةً فِي زِفَاقِ عَيْفَةٍ وَ إِلَّا فَتَمُقُ ٱلْحُرُا ٱلْجِدِيدَةُ ٱلزِّكَانَ وَزَّانَ ٱلْخَرُ وَكَفَ ٱلزَّقَاقُ لَكِنْ يَلِّنِي أَنْ تُجْمَلَ ٱلْخُرُ ٱلْجِدِيدَةُ فِ نِ كَالَ جَدِيدَةِ . ١٤٠٤ وَأَجَازَ فِي ٱلسَّبْتِ بَيْنَ ٱلزُّدُوعَ فَجَسَلَ كَلاصِيدُهُ وَهُمْ سَارُونَ يَعْلَمُونَ ٱلسُّنْلِ . عِنْ السَّبْ مَثَالَ لَهُ ٱلْمَرْيِسِيُّونَ ٱنظرْ يِلَاذًا يَفْلُونَ فِي ٱلسُّبْتِ مَا لَا يَمِلُّ. كاللهُ عُمَّالَ لَمْمُ أَمَا قَرَأَتُمْ قَطُّ مَا فَعَلَ دَاوُدْ حِينَ احْتَاجَ وَجَاعَ هُوَ وَٱلَّذِينَ مَفَّ الله كَنْ دَخَلَ بَيْتَ أَهُ فِي عَنْدِ أَيِا كَارَ رَبْسِ ٱلْكُنَّةِ وَأَحْكَلَ خُبْرَ التَّهْمِةِ الَّتِي لَا يَعِلُّ أَكُلُهُ إِلَّا لَهُ كُنَّةَ وَأَعْلَى لِلَّذِينَ مَمَّهُ . عِنْ إِلَى مُمَّ إِنَّ ٱلسُّبْتَ جُملَ لِأَجل ٱلْإِنْسَانِ لَا ٱلْإِنْسَانُ لِأَجُلِ ٱلسُّبْتِ. ١٤٠٤ فَآنِ ٱلْبَشْرِ إِذَنْ هُوَدَبُّ ٱلسُّبْتِ أَيْسًا

#### ألفضل الكالث

وَدَخَلَ ٱلْجُمْمَ أَيْضًا وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلُ يَدُهُ يَالِمَةٌ . ﴿ يَكُولُ وَالْوَالُولُولُ وَالْمُولُونُهُ هَلْ يَفْنِهِ فِي ٱلسَّبْتِ لَكِي يَشْكُوهُ . عَنْهُ فَالَ لِرُّجُلِ ٱلْإِسِ ٱلْسِدِ فَمْ إِلَى ٱلْوَسَطِ. ﴿ يَهُمُ قَالَ لَمُمْ أَخَيْرُ نَجِسَلُ أَنْ يُفْعَلَ فِي السُّبَّتِ أَمْ شُرُّ أَنْ تُخَلُّصَ نَفَسُ أَمْ تُهُكَّى: فَسَخُوا ، ﴿ يَهِمَ فَالْمَارَ مُنْظِيمَ بِنَبْطَ وَلُمُو مُفَتّمَ لِيمَني فَلُوبِهِمْ مُثَالًا لِوَلُمُولِ ٱمْدُدُ يَدَكَ فَلَمُعَا ضَلَعَتْ يَدُهُ صَحِيمَةٌ \* عَلَيْهِ فَخَرَجَ ٱلْمُرْسِينُونَ وَالْوَفْتِ تَآثَرُوا طَلْيُهِ هُمْ وَٱلْمِيرُودُسِيُونَ لِكُنَّ يَلِكُوهُ . ﴿ وَمُ لَا أَضَرَفَ يَسُوعُ مَمَّ كَلَامِينِهِ إِلَى الْجَرِ وَتَهَةُ جَمْ كَتِيرٌ مِنَ ٱلْجِلِسِلُ وَٱلْيُهُودِيَّةِ عِينَ وَأُورَ عَلِيمٍ وَأَذُومٌ وَعِيْرِ ٱلْأَرْدُنَ وَيَمُنْ حَوْلَ صُودَ وَصَبْدَا جُمْ كَثِيرُ وَقَدْ مَهُوا بَا صَنَعَ فَأَوَّا إِلَّكِ ، ١٤٣٤ فَأَمَرَ تَلامِيدُهُ بِأَنْ لْلاَيْمَهُ سَفِينَةٌ مِنْ أَجِلَ ٱلْجُمْمِ لِلْلاَيْزَخُوهُ . عَنْهَا لِأَنَّهُ كَانَ يَشْفِي كَثِيرِينَ حَقّى كَانَ كُلُّ مَنْ بِهِ ذَآ ٱ يَبْهَافَتُ كَلَيْهِ لِلْلَمْسَةُ . ﴿ لِيَهِيْ إِنَّاكُ وَكَانَتِ ٱلْأَزْوَاحُ ٱلْخِبَ أَإِذَا رَأَتُهُ تَخِرُّ أَمَامَهُ وَتَعْرَخُ قَالِثَةً عِينِهِ إِنَّكَ أَنْ آبُنُ أَهُ مَيْتُهِمُ هَا كَتِيرًا أَلَّا تُعْلِمَ مُ عَلَي صَمِدَ إِلَى ٱلْجَبِّلِ وَدَعَا ٱلَّذِينَ أَوَادَهُمْ فَأَقْبُلُوا إِلَيْهِ ١٤٢٥ وَعَيْنَ مِنْهُمُ ٱلْتَى عَشَرَ لِيكُونُوا مَنهُ وَلِيُوسَلُّهُمْ لِلْكُرَازَةِ ١٤٠٠ وَأَعْطَاهُمْ سُلطَانًا أَنْ يَشْفُوا ٱلْمُرْضَى وَيُخْرِجُوا ٱلشَّيَاطِينَ. عِنْهِ وَجَمَلُ لِيَمَانَ أَمْمَ يُطِرُسَ . عِنْهِ وَبَعْدَهُ يَنْفُوبُ بْنُ زَبَدَى وَيُوحَنَّا أَخُو يَنْقُوبَ وَجَمَـلَ لَمْمَا أَسْمُ بُوَازَجِسَ أَي أَنْبَى ٱلزَّعْدِ ﴿ كِيٰ إِلَيْمَ ثُمَّ أَنْدَرَاوْسُ وَفِيلِسُ وَيَرْتُلْمَاوُسْ وَمَثَّى وَتُومَا وَيَنْعُوبُ بْنُ حَلْقَ وَتَدَاوْسُ وَسَمَانُ ٱلْقَافُويُّ ﴿ وَيَهْوِذَا ٱلْإِنْحَرْ يُوطِيُّ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ • جَزَّ إِنَّ وَأَوَّا إِلَى بَيْتِ فَأَجْتُمْ أَيْضًا جَمُّ حتَى لَمَ يَقْدِدُوا وَلَاأَنْ يَاكُلُوا خُبْرًا . ﴿ يَهِمُ وَمَعِمَ ذَوُوهُ فَخَرَجُوا الْمُسْكُوهُ لِآمَهُمْ قَالُوا ٓ إِنَّهُ شَارِدُ ٱلْمَقُلِ . وَهِمْ وَأَمَّا ٱلْكَتَبَةُ ٱلَّذِينَ زَّرُلُوا مِنْ أُورَشَلِيمَ فَقَالُوا إِنَّ فِيهِ بَعْلَ زَبُوبَ وَإِنَّهُ يَرَ نِيسَ ٱلشَّيَطِينِ يُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ . عِنْ اللَّهِ عَدَعَاهُمْ وَقَالَ لَمْمُ بِأَمْثَالَ كَيْفَ يَعْدِدُ شَيْطَانُ أَنْ غُرْمَ شَنِطَانًا . يَكُن إِنَّا إِذَا أَضَمَتْ عَلَكُ عَلَى تَفْسِا فَلا يُسكنُ لِنِكَ المُسْلكة

ان تلبت. عليه و إذا أنقسم بنيث على تفسيه و المدين المين التيت أن يبت. على المسيد و المسلم التيت أن يبت. و المسيد و المسلم المسل

## أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

وي وَأَخَذَ أَيْمَا يُلِيمُ بِهِإنِ الْهَرِ فَأَخْتُمْ إِلَيْهِ مِنْ كَثِيرُ مَثَى إِنَّهُ رَكِ السُّفِيفَ وَجَلَنَ فِي ٱلْفِرِ وَكَانَ ٱلْجَنْعُ كُلُّ يَجَانِبُ ٱلْفِرِ عَلَى ٱلْأَدْضِ. ١١٤ فَتَلْمُمْ أَشَيَّة كَثِيرةَ بِأَمْثَالِ وَقَالَ لَمْمُ فِي تَنْفِيهِ عِنْهِا أَنْفُوا مُودَا ٱلزَّادِعُ خَرَجَ لِزَوْعَ عَلَيْهِ وَفِيا هُوَ يَزْدَعُ سَفَطَ ٱلْبَصْلُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَأَتَتْ طُيُورُ ٱلنَّهَا ۚ وَٱكْفَ ۗ . ﴿ وَأَلْبَصْلُ سَمَّطَ عَلَى أَرْضِ حَجِرَةٍ حَبْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تُرَابٌ كَعَيْدٌ كَالْوَقْتِ ثَبَتَ إِذْ لَيْسَ لَهُ مُعْقُ رُّابِ . كَلِيْكُ فَلَمَّا شَرَقَتِ النَّمْنُ احْتَرَقَ وَحَبْثُ لَمَّ يَحِنْ لَهُ أَصْلُ بَيسَ . كاللهُ وَبَسْنُ سَقَطَ فِي الشَّوْكِ فَطَلَمَ الشَّوْكُ وَخَنَّهُ ظُلْمَ يُنطِ قَرًّا. كَانِهُ وَبَسْضُ مَعْطَ فِي الْأَرْضِ الْمَيْدَةِ فَازْتَفَرَ وَغَي وَأَعْلَى غُرًا أَثْمَرَ الْوَاحِدُ كَلاِينَ وَالْآخَرُ سِينَ وَالْآخِرُ مِنْ أَ. وَهِي ثُمُّ قَالَ مَنْ لَهُ أَذْمَانِ سَامِعَانِ فَلْيَسَمُ . وَهُمَ لَا مُلَا أَنفُرَدَ سَأَلَهُ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَمَ ٱلِأَثْنَىٰ عَشَرَعَنِ ٱلْمُثَلِ. عَلَيْهِ فَقَالَ لَمْمَ أَنْمُ قَدْ أُعْلِيمُ مَمْرَقَةَ سِرْ مَلَكُوتِ اللهِ وَأَمَّا أُولِكَ الَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ فَكُلُّ شَيْء لَمْم بِأَمَالِ عَلَيْهِ لِكُي بَظرُوا تَظْرًا وَلَا يَرُوا وَيَسْمُمُوا سَاعًا وَلَا يَفْهَمُوا لِثَلَّا يُمُومُوا فَتُنْفَرَ لَهُمْ زَلَاتُهُم . عَيْهِ ثُمُّ قَالَ أَمَا تَمْ فُونَ هَذَا ٱلْكُلُ فَكُيْفَ تَلْلُونَ سَائِرَ ٱلْأَمْثَالِ. عَنْ اللهِ أَلْوَادِعُ مُزْدَعُ ٱلسَعْلِمَةُ . والله والله على الطربق حيث تروعُ الكلفة هم الذي في حال تماميم تحي الشَّيْطَانُ وَيَلْعَبُ بِالْكِلِمَةِ ٱلْمُزْدُوعَةِ فِي ظُونِهِمْ . كَانْفِكَ وَكَذَٰلِكَ ٱلَّذِينَ ذُرِعُوا عَلَى ٱلْأَرْضَ ٱلْخَبِرَةِ هُمُ ٱلَّذِينَ لِمُعْمُونَ ٱلْكِلِمَةَ وَيَقْلُونَهَا مِنْ سَاعَتِهِمْ بِفَرَح عِلْكُمْ وَلَكِنَ لَيْسَ لَمْمْ فِيهِمْ أَصْلُ وَإِنَّا هُمْ إِلَى حِينِ ثُمَّ إِذَا حَدَثَ ضِيقٌ أُو أَصْلِحَادُ مِن أَجْل ٱلْكَلَّمَةِ فَلْأَوْقُتِ مَشْكُونَ . ١٤٠٨ وَآتَرُونَ زُدعُوا فِيهَالشُّوكِ هُولًا وَهُمُ ٱلَّذِينَ يَحَمُونَ ٱلْكَلِمَةَ ﴿ كُلُولُ وَهُدُومُ ٱلدُّهُمِ وَخِدَامُ ٱلنِّي وَسَالُوا ٱلثَّهَوَاتِ ٱلْأَخْرَ تَعْخُلُ وَتُخْتَقُ ٱلْكُلَمَةَ فَتَصِيرُ لَا تُمْرَةٍ . ١٠٠٠ وَالَّذِينَ زُرْعُوا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ هُمْ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ٱلْكِلِمَةُ وَيَقْبُلُونِهَا فَيُعْلُونَ ثَمْرَةً ٱلْوَاحِدُ كَلاتِينُ وَٱلْأَكْرُ سِتِينَ وَٱلْآخُرُ مِنةً • عَلَيْ وَقَالَ لْمُ هَلَ يُؤْتَى بَالسَّرَاجِ لِيُوضَعَ تُحْتَ ٱلْمِكْبَالِ أَوْ تَحْتَ ٱلسُّرِيدِ أَمْ لِيُوسَعَ عَلَى ٱلْمَلَاةِ -عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا سَيْظُهُرُ وَلَا حَدَثَ لِكُتُمْ مَلْ لِلْمَلَنَ . عَلِيْكُ مَنْ لَهُ أَفْتَلُون سَاسِنَانِ فَلْنَشْمَ . عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ تَبَشَرُوا فِيَا تَعْمُونَ فَإِنَّهُ إِلْكُيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يَكَالُ لَكُمْ وَلَوْدُونَ يَهِيْهِ لِأَنَّ مَنْ لَهُ لِيْعَلِّي وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي لَهُ يُؤخذ مِنْهُ . وَيُهِمْ وَقَالَ مَثَلُ مَلَكُوتِ اللَّهِ كَشَـل رَجْلِ يَبْذُرْ ٱلزَّرْمَ فِي ٱلْأَرْضِ ١٩٣٤ وَيَتَامُ وِيَقُومُ لَلِلْا وَمَهَادَا وَالزَّرْعُ يَنْمِي وَيَطُولُ وَهُو لَا يَشْمُرُ ﴿ اللَّهُ الْأَرْضَ مِنْ نَفْسِها غُرْجُ أَوُّلَا ٱلنُّفَ ثُمَّ ٱلنُّمُ إِلَيْهُمُ مُ الْجُنْطَةَ ثُمَّلِكَةً فِي ٱلسُّمُلُ . عِينَ إِلَا أَذَرَكَ أَتَّحُرُ فَالْوَقْتِ لِنْمِلُ ٱلْمِثْمِلَ لِأَنَّ ٱلْحَصَادَ قَدْ عَلَ . عَنْهِ وَقَالَ عَاذَا نُشَبِّهُ مَلَكُوتَ الله أَمْ أَيُّ مَثَلَ نَتُكُهُ لَهُ . عِنْ إِنَّهُ مِثْلُ حَبَّةِ ٱلْحَرْدَلِ ٱلِّي حِينَ تُزْدَعُ فِي ٱلأَرْضِ تَكُونُ أَصْغَرَ جِيعٍ ٱلْخُيُوبِ ٱلِّتِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ١٤٢٤ فَإِذَا ذُرْعَتِ ٱذْتَفَتْ فَصَادَتْ أَكْثَرَ مِنْ جَمِم ٱلِنُولِ ثُمُّ تُخْرِجُ أَعْمَانًا كَبِرَةً حَنَّى إِنَّ طُيُودَ ٱلسُّكَّةَ مَسْتَطِيمٌ لَنْ تَسْتَظِسلُ فِي عَنْهُ وَلَمْ يَدَعُ أَسَدًا يَتِبُهُ إِلا لِمَلْنَ وَيَنْفُوبَ وَلِحَنَّا أَغَا يَنْفُوبَ . عَنْهُ وَجَالُوا إِلَّى بَبْبِ رَئِسِ أَنْجُمْ وَرَاى صَعِيعًا وَقَوْمًا يَبْكُونَ وَلَا لُولُونَ حَسِيرًا . عَنْهُ فَمَنَا وقال لَمْمَ اللَّهُ مَنْفُرِنَ وَتَبْكُونَ إِنَّ الصَّبِيَّةُ أَمَّا وَلَكُنْهَا بَايِنَةً . عَنْهُ مَنْمُكُوا مِنهُ أَمْا هُو وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَخَذَ مَنَهُ أَمَا الصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَمَا طَلِيعًا فُومِي الَّذِي تَضْمِيرُهُ يَا صَبِينًا الصَّبُهُ المُسْطِحِيةَ عَلَيْهِ وَالْخَذَ بِدِ الصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَمَا طَلِيعًا فُومِي الَّذِي تَضْمِيرُه السَّبُهُ المُسْطِحِيةَ عَلَيْهِ وَالْخَذَ بِدِ الصَّبِيةِ وَقَالَ لَمَا طَلِيعًا فُومِي اللَّذِي تَضْمِيرُهُ ا لَكِ أَوْلَا نُومِي . عَلَيْهِ وَلِمُنْ المَسْلِمُ الْمُسْلِمُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْفِئِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ألفضل السادس

وَيَرْجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِنَّى وَطَنِهِ وَتُبِّمَهُ لَلامِيلُهُ. ﴿ وَلَمَّا كَانَ ٱلسَّبْتُ طَقِقَ لِمَلِمْ فِي ٱلْجَمَرِ وَكَثِيرُونَ إِذْ سَمِمُوا بُهِنُوا مِنْ تَسْلِيهِ قَالِيْنَ مِنْ أَنْ لَمُذَا هٰذِهُ كُلُّمَا وَمَا هٰذِهِ ٱلْجِحْمَةُ ٱلَّتِي أَعْطِهَا وَٱلْمُؤَاتُ ٱلَّتِي يُجْرَى مِثْلًا عَلَى يَدْهِ. ﴿ يَهِمُ النَّسَ هٰذَا هُوَ الْفَكِرُ أَنْ مَرْيَحٌ وَلَخَا يَنْفُوبَ وَيُوسَى وَيَهُوذَا وَحُمَانَ · أُوَلَيْسَتْ أَخَوَانُهُ هُمُنَا عِندَنَا. وَكَانُوا يَشْكُونَ فِيهِ ، ﴿ يَهِمْ فَقَالَ لَمْمُ يَسُوعُ إِنَّهُ لَا يُكُونُ نَيٌّ لِلا كَرَامَةِ إِلَّا فِي وَطَهِ وَبَيْنَ أَقَادِيهِ وَفِي بَيْدِهِ . عَنْهِ وَلَمْ بَسَنَطِمْ أَنْ يَسْنَمُ هُنَاكَ شَيْنًا مِنَ الْمُؤاتِ غَيْرًا أَنَّهُ وَضَمْ يَدُونِ عَلَى مَرْضَى ظَيِلِينَ فَأَيْرَاهُمْ . كَانَّ يَكُّونُ يَتَّجُبُ مِنْ عَدَم إيمانهم. مُّ جَالَ فِي ٱلْمُرَى ٱلْحِيطَةِ لِيَلِمُ . ﴿ يَعِيعُ وَدَعَا ٱلِأَنَّىٰ حَشَرَ وَجَعَلَ كُرْسِلْمُ ٱتخينِ ٱتخين وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَدْوَاحِ ٱلنَّهِيةِ فِيهِيجٍ وَأَوْسَاهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا شَيًّا لِعَلْ بِق إِلَّا عَمَا فَنُطُ لَا يِزْوَدُا وَلَا خُبْزًا وَلَا نُحَلَّما فِي مُنَاطِئِهِمْ عِيرٌ ۚ بَلِ تَعْتَذُوا بِمَالُ وَلَا يَلِمُوا فَوْيَنِ إِنَّ إِلَّا وَقَالَ لَهُمْ أَيُّ بَيْتِ دَخَلْتُمُوهُ فَكُونُوا فِيهِ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ . وَمَنْ لَا يَشِكُمُ وَلَا يَشُمَّ لَكُمْ فَإِذَا ذَهَبُّمْ مِنْ هُنَاكَ فَأَنْشُوا غُبَارَ أَرْجُكُمُ شَهَادَةً لَمْمَ . ١١٣٤ فَمَرَجُوا وَكَرُدُوا أَلْتُوبَ ١١٣٤ وَأَمْرَجُوا شَيَاطِينَ كَتِيرِينَ وَمَسَخُوا إِلزُّبِتِ مَرْضَى كَتِيرِينَ مُشَفَوْهُمْ . عَلَيْهِ وَسِمَ هِيرُودُسُ ٱلْمِكُ لِأَنَّ أَعَمَهُ كَانَ قد أَشْتَهُمْ قَتَالَ إِنَّ يُحَمَّا ٱلْمُمَنَّانَ قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ هٰذِهِ ٱلْتُؤْاتُ تُسْمَلُ هِ. ١٤٢٥ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِلِيلًا وَآخَرُونَ إِنَّهُ نَيٌّ كَأَحِدِ الْأَنْبِيَّةِ . ١٢٨ ظما سَمِ هَيرُودُسُ قَالَ إِنَّ يُوحَنَّا ٱلَّذِي تَعَلَّمْتُ أَنَّا رَأْسَهُ قَدْ ظَامَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . والمن المرودس كَانَ قَدْ أَرْسَلَ وَأَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأَوْتُفَ لُم فِي السِّمِن مِنْ أَجْل هيرُوديًا اَمْرَأَةِ أَخِيهِ فِيلِئْسَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَرَّوْجَهَا ﴿ لِلَّهُ فَكَانَ لُمُحَنَّا يَقُولُ لِمبرُودُسَ إِنَّهُ لَا يَهِلُّ لَكَ أَنْ تُكُونَ لَكَ أَمْرَأَةً أَخِكَ . ٢٢٠٤ وَكَانَتْ هِيرُودٍ مَّا تَقَرَّصُنهُ وَزُمِدُ قُتُهُ فَلَمْ تَسْتَطُمْ ﴿ يَهِ إِنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَخَافُ مِنْ يُوحَنَّا لِملْبِهِ بِأَنَّهُ رَجُلُ مَارًّ وَقَدْيِسُ وَيُحَافِظُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْنَمُ أَمُودًا كَثِيرَةً مَلَى حَسَّبِ مَا سَمِعَ مِنْهُ وَيُعْنِي إلَيْهِ بِأَنْهِا لِم عَنْهِ وَلَمَّا كَانَ ٱلْيُومُ ٱلْوَافِقُ وَقَدْمَنَمَ هِيرُودُسُ فِي مَوْلِهِ مَثَاتَه لِمُطْمَآيَهُ وَقُوُادِ الْأَلُوفِ وَأَعْيَانِ الْجَلِيلِ ﴿ يَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِيرُودٍ مَا وَرَقَمَتْ فَأَعْبَتْ هيرُودُسَ وَٱلْتُكُنِنَ مَمَهُ قَمَّالَ ٱلْمَكُ إِلمَّبِيَّةِ سَلِينِي مَا أَرَدْتِ فَأَعْلَيْكِ عِلا وَحَافَ لْمَا أَنْ سَمَا سَأَلْتِ مِنِي أَصْلِيكِ وَلَوْ نِسْفَ عَلَكُتِي . عَنْ ﴿ فَكُرْجَتْ وَقَالَتَ لِأَبَّا مَاذَا أَسْأَلُهُ . قَالَتْ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمُمَدَّانِ . ﴿ وَيَلْوَقْتِ دَخَلَتْ عَلَى ٱلْمِكِ مُسْرِعَةً وَسَأَلَتْ قَائِلَةُ أُويِدُ أَنْ تُعْلِينِي عَلَى ٱلْفُودِ وَأَسْ يُوحَنَّا ٱلْمُعَدَّانِ فِي مَلَق . عَلَيْك فَأَسْخَوَذَ عَلَى الْمَلِكِ خُرْنُ شَدِيدٌ وَلَحِئَهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْبَعِينِ وَٱلْمُتَكِينَ مَمَهُ لَمَ يُوهُ أَنْ يَصُدُهَا وَلِسَاعَتِهِ أَنْفَذَ سَافًا وَأَمْرَ أَنْ يَأْتِي رَأْسِهِ فِي طَبَق . فَأَنْطَلَقَ وَقَطَمَ دَأْسَهُ فِي ٱلسَّجْنِ ﴿ يَكُمُ إِلَّهُ مِنْ أَسِهِ فِي طَبَقَ وَدَفَعَهُ إِلَى السَّبِّيَّةِ فَلَفَتْتُهُ ٱلسَّبِّيَّةُ إِلَى أَمَّا . وَسَمِ لَلامِيدُهُ فَبَالُوا وَأَخَذُوا جُنَّهُ وَوَصَنُوهِا فِي قَبْرِهِ عِنْهِ وَأَجْمَمُ ٱلرُّسُلُ إِلَى يَسُوعَ وَأَخْبَرُوهُ بِجَبِيرٍ مَا عَلُوا وَعَلَمُوا ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ مَا لَكُمْ الْمُوا وَحَدَكُمْ إِلَى مَوْضِعٍ قَفْرٍ وَأَسْتَرِيمُوا مَلِيلًا . لِأَنَّ ٱلْمُلامِينَ وَالدَّاحِينَ كَافُوا كَثِيرِينَ فَلَمْ تَحَسَّنَ لَمُمْ فَرْسَةُ طِلْهَا . \$25 وَبَكُتِهِ مِنْ مِثْلُ هَذِهِ الْأَمْثَالِ كَانْ مُتَعَلِّمْمُ بِالْكِلَّةِ عَلَى حَسَبِ مَا كَافَ لِمَشْرِ مُنْ لَكِنَا لَمُثَامِّ وَالْمَالِمُمُ اللَّهُ عَلَى الْمَشْرَهُ اللَّهُ مَا لَمُنْ الْمَشْرَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ألفصل ألخامس

كان وَأَوْا إِلَى عِبْرِ ٱلْجَرِ إِلَى بُعْمَةِ ٱلْجِرْجِيبِينَ . كانا وَأَوْا إِلَى عِبْرِ ٱلسُّفِيفَةِ إِلْوَقْتِ اسْتُقَبَّلُهُ مِنَ النَّهُودِ رَجُلُ فِيهِ رُوحٌ نَجِسٌ ٢٠٠٤ كَانَ يَسْكُنُ فِي ٱلنَّهُودِ وَأَرْ مِكُنْ أَحَدُ يَقْدِرُ أَنْ يُونِقَهُ وَلَا بِالسَّائِسِ . عَنْهِ لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا أُوثِقَ بَقُودٍ وَسَلاسلَ مَعْلَمُ السُّلَاسِلَ وَكُمْرَ ٱلنَّهُوهَ وَلَمْ يَسْتَعِلْمُ أَحَدُ أِنْ يَمْسَتْ . عَلَيْكُ وَكَانَ ذَانِنَا لَلَّا وَجَهَزًا فِي الْقُبُودِ وَبَيْنَ الْجَالِ يَسْجُ وَيَهَنَّمُ بِالْجَبَارَةِ . عَنْ ظَمَّا دَأَى يَسُوعَ عَنْ بُنْدِ بَادَدُ إِلَيْهِ وَمَجَدَ لَهُ ١٤٠٤ وَمَاحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْنَ أَنْهِ ٱلْلَيْ أَشْغَلِيْكَ بِأَنْهِ لَا تُمَدَّنِني . يَهِيْ إِلاَّ فُلَكَأَنَ يَنُولُ لَهُ أَخْرُخ مِنَ ٱلرُّجُلِ أَيُّكَ ٱلَّاوْمُ ٱلنَّجِلُ. ﴿ يَهِي وَسَأَلُهُ مَا ٱنْعُكَ فَتَالَ ٱنْجِي جَوْقَةُ لِأَنَّا كَثِيرُونَ ﴿ جِيْهِ وَمَالَهُ كَتِيرًا أَلَّا يُسَلَّمُ إِلَى خَارِجِ ٱلْبُشَّةِ . ﷺ وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ ٱلْجُبَلِ صَلِيمٌ عَظِيمٌ مِنَ مُشَكِّزِيرٍ يَرَى ﴿ يَكُلُّوا مُسَأَلُهُ ٱلشَّيَاطِينُ قَائِمِينَ أَرْسِكَ إِلَى ٱلْحَادِير لِنَعْظُلَ فِيهَا. ﴿ إِنَّهِ فِي الْحَالِ أَذِنَ لَهُمْ يَسُوعُ فَخَرَجَتِ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلنَّجِسَةُ وَمَخَلَتْ فِي الْخَاذَيدُ مُوْمَتُ الْقَطِيمُ عَن الْجُرُفِ إِلَى أَلْجُر وَ كَانَ غُورًا لَهُيْنِ فَأَخْتَنَى فِي الْجُر كاللهُ مُهْرَبَ رُعَانُهُ وَأُخْبَرُوا مَنْ فِي ٱلْمُدِيِّنَةِ وَفِي ٱلْخُنُولِ فَحَرَجُوا لِيَرَوْا مَا حَدَثَ وَاتَّوْا إِلَى يَسُوعَ فَسَطَرُوا ٱلْجَنُونَ جَالِساً لَابِساَّ صَحِعَ ٱلْمَثْلِ فَعَافُوا. ﴿ يَهِيْ وَأَخْبَرَهُمُ ٱلتَّاظِرُونَ بِسَا جَرَى لِلْجَنُونِ وَإِلْرَ ٱلْمُثَاذِيرِ • ﴿ يَهِي كُلُوا لِسَأَلُونَهُ أَنْ يَصَرفَ عَنْ تَخْوِيمٍ \* عَلَيْهِ وَلَا دَكِ ٱلسُّفِينَةَ جَلَ ٱلَّذِي كَانَ عَبْوُمًا يَسْأَلُهُ أَنْ يَكُونَ مَسُّهُ . وللهُ فَلَمْ يَدَعُهُ لَكِنْ قَالَ لَهُ أَذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ إِلَى ذَوِيكَ وَأَخْبِرُهُمْ يَاصَنَمَ أَرَابُ إِلَّكَ وَرَحْتِهِ لَكَ . عِنْهِ فَذَعَبَ وَعَلَقِنَ يُتَادِي فِي ٱلْمُدْنِ ٱلْعَنْرِ بَا صَمَا يَسُوعُ إلَيْهِ وَكَانَ ٱلْجُبِيمُ يَتَجُبُونَ ، عِنْهِ وَلَمَّا جَازَ يَسُوعُ أَيْمَا فِي ٱلسُّفِينَةِ إِلَى ٱلْمِبْرِ آجْتُمْ إَلَيْب جَمْ كَتِيرٌ وَكَانَ بَجَانِبِ ٱلْجَرِ . ١٣٠٤ فَأَنَّى إَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ رُوْسَاءَ الْجَمَعُ أَسَمُهُ وَإِيْرُ وَلَمَا وَآهَ خَرَّ عَلَى مُعَدَمَنِهِ ﴿ وَمَا لَهُ كَثِيرًا فَالِلَّا إِنَّ ٱ بَنِي مُشْرِفَةٌ عَلَى ٱلْمُوتِ فَلْتِ وَمَنْمُ يَدَكَ مَلَيْهَا فَتَغُورُ وَتُحْيَا . ﴿ يَقِيعُ فَذَهُبَ مَنَهُ وَتَهِهُ جُمْ كَثِيرٌ وَكَافُوا يَزْهُونَهُ. عَنْهُ وَإِنَّ أَمْرَأَةً بِهِكَا لَّأِفْ دَمِ مُنذُ أَثْنَىٰ عَشْرَةً سَنَةً ﴿ اللَّهُ وَقَدْ كَابَدَتْ كَثِيرًا مِنْ أَطِأَ كَنِيرِينَ وَأَنْفَتْ كُلُّ مَا لَمَّا وَلَمْ تَسْتَضِهُ شَيْئًا بَلِ صَادَتْ إِلَى حَالَةِ أَسْوَأَ. عَلَيْهُ وَمَسْتُ ثَوْبَهُ عِلَيْنَ جَأَتْ بَيْنَ الْجُنعِ مِنْ خَلْمِهِ وَمَسْتُ قُوْبُهُ عِلَيْدٍ لِأَنْهَا كَالْتَ إِنْي إِنْ مُسَسْتُ وَلَوْ قُوْبَهُ رِيْتُ . عَلَيْهِ وَالْوَقْتِ جَفَّ مَسِيلُ دَمِهَا وَشَمْرَتْ بِي جِنْهَا أَنَّهَا مَرْتُ مِنْ دَآنِهَا . عِنْهِ اللَّهَ إِنَّالُ شَمَّرَ يَسُوعُ فِي تَسْبِهِ بِالْفُرَّةِ أَلِّي خَرَجَتْ مِنْهُ فَأَنْتَمَتَ إِلَى ٱلْجَنْمُ وَقَالَ مَنْ مَسُ ثِيَابِي . ﴿ ﴿ وَكُنَّا لَهُ تَلَامِيلُهُ تَرَى أَلْجُمَ يَرْضُكَ وَتَقُولُ مَنْ مَسْنِي . عَنْهِ فَأَدَادَ تَعْلَرُهُ لِـ يَرَى أَلِي فَلَتْ ذَٰلِكَ كُلُهُ. ﴿ وَهُونِهِ مُثَالَ لَمَا يَا أَبْنَهُ إِيَانُكِ أَرْأَكِ فَاذْهَبِي بِمَلامٍ وَكُونِي مُعَافَاةً مِنْ ذَآيَكِ. عَنْهَا هُوَ يَتَكُلُّمْ حِلَّةَ ذُوو رَئِيسَ أَلْجُمَرِ قَالِينَ إِنَّ أَبْنَكَ قَدْ مَا تَتْ ظَلِمَاذَا كُتُبُ ٱلْمَلِمَ بَعْدُ . ٢٢٤٤ فَلَمَا حِمَ بَسُوعُ مَا تَكَلَّمُوا بِهِ قَالَ لِرَ نِسِ ٱلْجَمْرِ لَا تَحَف آين فَسَط

لِلْأَكُلِ . ١٤٢٤ فَرَكِبُوا ٱلسَّفِينَةَ وَٱلْطَلَقُوا إِلَى مَوْسِمٍ قَفْرٍ مُفَرِّدِينَ. ١٤٢٤ فَرَأَوْهُمُ ذَاهِينَ وَعَرَفَ كَثِيرُونَ فَأَسْرَعُوا إِلَى هُنَاكَ رَاجِلِينَ مِن كُلُ ٱلْمُدْنِ وَسَقُوهُمْ . وَيَهُ فَلَا خَرَجَ يُسُوعُ أَبِسَرَ جَمَا كَثِيرًا فَضَلَّ مَلَّهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا كَمِرْفَان لَا دَاعِي لْمَا وَمَلْهُنَّ لِللَّهُمْ أَشْيَاتُ كَعِيرَةً . عِنْ وَبَعْدَ سَاعَلْتِ كَثِيرَةِ ذُمَّا إِلَيْهِ تلاميذُهُ وَقَالُوا إِنَّ الْمُكَانَ قَتْرٌ وَالنَّاعَةَ قَدْ فَاتَتْ عِنْ فَالْمَرْهُمْ لِينْهُوا إِلَّ ٱلنِّبَاعُ وَالْمُرَى ٱلْمُرِيَةِ وَيَبِنَاعُوا لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. عِنْ فَأَجَابَهُمْ قَالِلا أَعْلُوهُمْ أَنْتُمْ لِيأْكُلُوا. فَقَالُوا لَهُ أَنْذَهَبُ فَنَبَاعُ خُبُزًا بِمِنْتَى دِيَادٍ وَنُسْطِيهِمْ لِيَأْكُوا ؛ ﴿ فَالَّالَ لَهُمْ كُمْ عِلْدُكُمْ مِنَ الْمُنْزِ اَذْعَبُوا وَأَنْظُرُوا - فَلَمَا تَحَتَّمُوا فَالُوا خَسَةٌ وَسَمَكَتَادٍ . عِنْ اللَّهُ فَا أَرْهُمُ أَنْ تُجُلُّوا ٱلْجَمِيمَ عَلَقَةً عَلَقَةً عَلَى ٱلْمُصْبِ ٱلْأَحْصَرِ عَنْهِ } فَأَكُمَأُوا ذَمْرَةً ذَمْرَةً مِنَةً مُعَ وَخَمْ مِنَ خَــينَ . عَيْنِينَ فَأَخَذَ ٱلْحُسَةَ ٱلْأَرْغِفَة وَالسَّمْكَتَيْنِ وَنَظرَ إِلَى ٱلسُّهَا وَبَارَكَ وَحَــَرَ ٱلْأَدْغِفَة وَأَعْلَى لِثَلَامِيذِهِ لِتُقَدِّمُوا إِلَيْهِمْ وَهُمَّمَ ٱلمُّكَذَّيْنِ عَلَى ٱلْجَبِيمِ. 318 كَاكْمُوا جَيِهُمْ وَشَهُوا عَلَيْهِ وَوَفَنُوا مَا فَضَلَ مِنْ ٱلْكِسْرِ ٱلْتَيْ عَشْرَةَ فَقَدٌّ ثَمَلُوءَ مَعْ مَا فَضَلَ مِنْ ٱلشَّمُكُنَيْنِ . ﴿ إِنَّهِمْ وَكَانَ ٱلْآكِلُونَ خَسَةً ٱلْآنِبِ دَجُلٍ . ﴿ يَهِمُ وَالْوَقْبُ ٱضْطَرُ كلاسِذَهُ أَنْ يَزَكُوا ٱلنَّفِينَةَ وَيَسْفُوهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ إِلَى بَيْتَ صَيْدًا حَتَّى يَسْرِفَ ٱلْجُنمَ. إِلاَّ إِلَّا وَذَّعَهُمْ ذَهِبَ إِلَى ٱلْجَلِلِ لِلْعَلَى . جَيْلِيٌّ وَعِنْدَ ٱلْمُنْآ كَانَتِ ٱلمُنْفِئَةُ فِي وَسَطِ ٱلْخِرِ وَهُوْ وَسْدَهُ فِي ٱلْبَرِ . ﴿ يَكُنُّكُ كُنَّا وَآهُمْ مُكْنُودِينَ فِي فَنْفَهُمْ لِأَنَّ ٱلرِّيحَ كَانَتْ مُقَاوِسَةً لَهُمْ وَاقَاهُمْ نَعُو ٱلْعَجَمَةِ ٱلرَّابِيَةِ مِنَ ٱلْخِلِ مَاشِيًا عَلَى ٱلْجَر وَكَانَ يُحِيدُ أَنْ يُجَاوِزَهُمْ. ﴿ وَهُذَا وَأُوهُ مَاشَيَا عَلَى ٱلْجَرِ ظَنُّوهُ خَيَالًا فَصَرَخُوا ﴿ يَجْعِيرُ لِأَنَّهُمْ دَاوْهُ كُلُّهُمْ وَأَصْطَرَكُوا ، فَالْوَقْتِ كُلِّمَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ يَقُوا أَنَا هُوَ لَا تَخَافُوا عَيْنِيْ وَصَمِدَ إِلَيْمَ إِلَى أَلْسُفِينَةِ مَسْكَنَتِ ٱلرِّيحُ فَزَادَ أَلَمْ مَنْ فِي أَنْفُسِمُ إِلَى ٱلْفَاتِهِ عَلَيْهُ لَأَمْمُ أَمَّ يَغَهُمُوا أَمْرَ الْخَبْرَ إِذْ كَانَتْ فَلَوْبُهُمْ عَلَيْهَ • عَيْنِينِ فَلْأَعَبُرُوا جَاآوا إِلَى أَرْضِ جِنَاسَرَ وَأَرْسُوا اللَّهُ وَلَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلنَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ عَرَفَهُ ٱلنَّاسُ ٢٠٠٠ صَلَافُوا جَمِمَ يَكَ ٱلْبُثَنَةِ وَجَنُوا نَحْيِلُونَ ٱلْمُرْضَى عَلَى لِّيرُةِ إِلَى حَيْثُ يَسْمُنُونَ أَنَّهُ هُنَاكَ. ﴿ لَيْكُمْ وَحَيْثًا كَانَ يَبَوَّجُهُ إِلَى قُرَّى أَوْمُدُنِ أَوْصَلِع كَانُوا يَعَنُونَ ٱلْمُرْضَى فِي ٱلشَّوَادِعِ وَيَسْأَلُونَهُ أَنْ بَلِمُسُوا وَلَوْ طَرَّفَ قُوْبِهِ . فَكُلُّ مَنْ لَسَهُ لَدِئُ

## ألفضل السابغ

كالمُجْمَ إِلَيْهِ ٱلْمَرِيسِيُونَ وَقَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ ٱلَّذِينَ جَأَاوا مِنْ أُورَشَلِيمَ. كَنْهُ مَرَأُواْ بَعْضَ تَلامِيذِهِ لِأَكُلُونَ الطَّنَامَ أَنْهِ تَجْسَةٍ أَيْ غَيْرِ مَفْسُولَةٍ فَلامُوهُم. 👥 لِأَنْ أَلْمَ يَسِينَ وَسَائِرَ ٱلْيُهُودِ لَا يَكُلُونَ مَا لَمْ يَسْلُوا أَيْدِيَهُمْ مِرَادًا غَسَكًا بِسُنَّةٍ ٱلشُّيُوخِ ﴿ ٢٠٠٤ وَإِذَا جَآلُوا مِنَ ٱلسُّوقَ لَا يَأْكُلُونَ مَا لَمْ يَفْسَلُوا وَأَشْيَآهُ أَخْرَى كَتبرَةُ غَيْدُوهَا لِيَعْشَكُوا بِهَا مِنْ غَسْل سَحُوْوسِ وَجِرَادٍ وَآنِيَةِ نَحْلَسِ وَأَسِرَّةٍ . عَيْنَ فَسَأَلَهُ ٱلْقَرِيْسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ لِمَ تَلَامِيذَكَ لَا يَجْرُونَ عَلَى شُنَّةِ ٱلنَّبُوخِ وَلَٰكِنَ يَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ إِلَيْدِ تَجِمَةٍ . ﴿ وَهُمَّا مُنَّا مُا يُلاحَمَنَا تَمُنَّأً عَلَيْكُمْ أَشْمًا أَيُّهَا ٱلْمُرْآ وَنَ كَا هُوَ الْكُنُّوبُ هٰذَا ٱلشَّمْبُ كُوْمُنِي بِشَفَتَيْهِ وَأَمَّا فُلُوبُهِمْ فَبَهِيدَةٌ مِنِّي ﴿ ﴿ ﴿ فَالَّمْ فَأَمَّا بَعْبُدُونَنِي إِذْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ النَّاسِ وَوَسَايَاهُمْ . ﴿ وَهُمَّ لَا ثَكُمْ زَكُمْ وَسَايَا اللَّهِ وَغَسَّكُمُم بِسُنَّت ٱلتَّاسِ مِن غَسْل حِرَادٍ وَكُوْوسٍ وَأَشْيَّا أَخْرَى كَثِيرَةُ أَمْثَالُ هَٰذِهِ تَفْعُلُونَهَا . عَنْ يَعْل لْمُمْ إِنَّكُمْ قَدْ دَفَسَتُمْ وَسِيَّةَ أَفَدِ غَامَا لِتَحْمَظُوا سُلَّتَكُمْ ﴿ يَهْمُ لِكُونَ فَالْ مُوسَى أَكُومُ أَبَاكَ وَأَمُّكَ وَكُمَّا مَنْ لَمَنْ أَبِاهُ أَوْ أَمُّهُ فَلِيقُتَلَ قَتَلًا . بِحِلْتِيمٌ وَأَنْتُمْ تَفُولُونَ إِنْ قَالَ إِنسَانٌ لِأَبِيهِ أَوْ أَمْهِ كُلُّ أَمْرُ إِن أَيْ هَدِيَّةٍ مِنِي تَلْفِعُ بِهِ . ﴿ إِنَّهِ إِنَّا أَمَّهِ شَيْنًا ٱلَّبَّةِ ﴿ وَهُمِّ لِللِّهِ كَلَامَ أَفِهِ بِسُلِّتِكُمْ ٱلَّتِي سَفَتْمُ وَأَشْبَآهُ أَخْرَى كَتِبْرَةُ أَمْثَالُ هُذِهُ تَعْمَلُونَكَ اللَّهِ مُعَلِيدٌ ثُمَّ دَعًا الْمِنْمَ كَلَّهُ وَقَالَ لَمْمُ الْمُعْوالِي جَمِيكُمُ وَالْهَدُوا. كَلُّنِي لَاشَيْء بِمَا هُوَ خَارِجُ عَنِ ٱلْإِنْسَاں إِذَا دَخَلَهُ يُسْكِنُ أَنْ يُجَسِّمُهُ بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ ٱلَّذِي يُنْجُسُ ٱلْإِنْسَانَ . ﴿ لِيَ إِلَيْهِ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ صَلِيسَانِ فَلَيْشُمُ

على عَلَا جَهُ مِن عِندِ الْجُنعِ إِلَى الْيَتِ سَالَهُ كَلَامِيدُهُ عَنِ الْعُلِ . عَلَيْهِ مَثَالَ لَمْم أَهُكُمَّا أَنْهُ بَنْدِ فَهُم ِ ۚ أَمَا تَفْهَمُونَ أَنَّ كُلُّ مَا هُوَ خَارِجُ إِذَا دَخَلَ ٱلْإِنْسَانَ لَا يُسكُنُ أَنْ يُنْضَمُهُ ﴿ ٢٠٠٤ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي ظَلِمِ بَلْ فِي ٱلْجُوْفِ وَيَذْهَبُ إِلَى ٱلْحَرَج وَتُنْقُ مه جَمُ الْأَطْلِمَةِ . ﴿ وَقَالَ إِنَّ أَلَّتِي يَغَرُّجُ مِنَ الْإِنْسَانِ هُوَ ٱلَّذِي أَنْجَسُ ٱلْإِنْسَانَ وي لأنها مِن الدَّاخِلِ مِن فُلُوبِ النَّاسِ تَلْبَتْ الْأَفْكُاذِ الرَّدِيثُ الزُّفَ الْمُجُودُ الْقُتُلُ جيبيج السَّرقَة الخِرْصُ الْخُبُثُ الْنَسُ الْهَادَةُ الْعَيْنُ الشِّرَءَةُ الْتَجْدِيثُ الْكِيْرِيَّ الْجَهْلُ وَ اللهُ وَمِي مُ هَاذِهِ المُرُودِ تَلْبَيثُ مِنَ الدَّاخِلِ فَتُجْمِلُ ٱلْإِنْسَانَ ، عَلَيْ مُمَّ مَا مِنْ هُنَاكَ وَدُهَبِّ إِلَى نُخُومٍ صُورَ وَصَيْنَا وَدَخَلَ بَيْنَا وَلَمْ بُدِدْ أَنْ يَلْمَ أَحَدُ فَلَمْ يَعْدِدْ أَنْ يَسْتَرَ . وَ اللهُ وَكَانَتِ أَمْرَأَهُ لَمَّا بِنْتُ بِهَا رُوحٌ نَجِسُ غَالَا مَعِتْ بِهِ جَاآتُ وَمَرَّتْ عِندَ فَدَنَّهِ . عَنْ وَكَانَتِ الْزَأَةُ يُوَانِيَّةً جِنْهُم مِنْ فِينِيَّةٍ سُوديَّةً وَسَأَفَ أَنْ تُخر جَ الشُّيْطَانَ مِنِ ٱبْتُصِياً . ١٤٢٤ فَعَالَ لَمَا دَعِي ٱلْبَيِنَ يَشْبُلُونَ أَوْلًا لِأَنَّهُ لَيْسَ حَسَنَا أَنَّ يُؤخَذُ خُبُرُ الْبَينَ وَكُلِيَّ لِلْكُلابِ، ﴿ يَعِينُ إِلَيْهِا فَلْجَابَتْ وَقَالَتْ لَهُ نَمَمْ بَا رَبِّ فَإِنَّ الْكُلابَ مَّأَكُلُ تَحْتَ الْمَائِدَةَ مِنْ فَكَاتِ الْأَوْلَادِ . ﴿ يَنْكُمُ فَقَالَ لَمَا لِأَجْلُ كَلَامِكِ هُمَا أَذْهَى فَقَدْ خَرَجَ الشَّيْطَانُ مِن ٱلْبَتْكِ . عَنْهِ فَلَمَّا عَادَتْ إِلَى بَيْبَا وَجَدَتِ السَّبَّةُ مُصْطَبِّهُ عَلَى ٱلسُّرِدِ وَقَدْ خَرَجَ ٱلشُّيطَانُ . يَكِنْ إِلَيْ ثُمُّ خَرْجَ مِنْ تَخُومٍ صُودَ وَمَنَّ فِي صَيْدًا وَجَلَّة فِهَا يَئِنَ ثُمُومِ ٱلْمُدُو ٱلْمُفرِ إِلَى بَحْرِ ٱلْجَلِيلِ. عَلَيْ فَإِلَّاوَهُ إِلَىٰمُ ٱخْرَبَ وَسَأَلُوهُ أَنْ يَمْمَ يَدَهُ عَلَيْهِ . عِنْ فَأَخَذُهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْجُنْمِ عَلَى حِدْةٍ وَجَمَلَ أَصَّابِمَهُ فِي أَذْنَهِ وَتَقَلَ وَلْسَ لِسَانَهُ . عِيدٍ ثُمَّ مَظرَ إِلَى السَّاهُ مُنتَهِمًا وَقَالَ لَهُ إِنْفَعَ أَي الْفَعَ . عيد وفي ٱلْمَالَ ٱنْفَقَ مِسْتَمَاهُ وَأَخَلُّتْ عُمْدَةُ لِسَانِهِ وَتَكَلَّمَ بِطَلَاقَةِ . عَلَيْكِ فَأَوْصَاهُمُ أَلَا يَوْلُوا لِأَحَدِ غَيْرَ أَنَّهُمْ كَالُوا كُلُّما أَوْمَاهُمْ لَا يُزَدَادُونَ إِلَّا يِدَأَهُ . عِنْ إِنَّ وَكَانَ يَشْتَدُ دَهَشْهُمْ فَا كَانَ لَمَدُ أُحْسَنَ فِي كُلِّ مَاصَعَ ، جَعَلَ الصَّمُّ يَسْمُونَ وَٱلْكُمُ يَعِلُّونَ

## ألفصل الثامن

وَحَدَثَ فِي قِكَ الْأَيَامِ أَنَّهُ كَانَ جَمْ كَتِيرٌ وَأَلْ يَكُنْ لَمْمُ مَا يَأْكُلُونَ . فَدَعَا تُلْاسَدُهُ وَقَالَ لَهُمْ جِيْنِي إِنِّي أَتَحَنَّنَ عَلَى ٱلْجُنْمَ لِأَنَّ لَهُمْ مَنِي تَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأَكُونَ · ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَنْ مَنَاوَلِهِمْ صَائِبِينَ غَفُودُونَ فِي ٱلطُّرِيقِ لِأَنَّ مِنْهُ مَنْ جَأَاوا مِنْ بَعِيدٍ . ١٩٣٨ فَأَجَابُهُ تَلامِيدُهُ كَيْفَ يَقْدِدُ أَحَدُ أَنْ يُضْمَ هُولاً وَخَبْرا حُبَا فِ الْزِيَّةِ. ﴿ وَهِ مَا أَلَمْ كَمْ عِندَكُمْ مِنْ الْخَبْرِ. فَكَالُواسَيَةُ ﴿ وَهِ كُلُّمَ الْجَهْرَانَ يَكُيْ عَنِي ٱلْأَرْضُ ثُمَّ أَخَذَ ٱلسُّبْعَةَ ٱلْأَرْعَفَةَ وَشَكَّرَ وَكَثَّرَ وَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ لِكُي يُقَدِّمُوا فَلَدُمُوا إَلْهُمْ وَيَهِي وَكَانَ عِندَهُمْ يَسِيرُ مِنَ السَّكِ فَسُكُرٌ وَأَمْرَ إِنْ تُعْتِمُوا ذَلِكَ أَضِا. وي المنافق الما وتَسَبُّوا وَدَفَنُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ سَبَّعَ سِلالٍ . عَيْجَ وَكَانَ ٱلْآكِلُونَ غُو أَرْبَهُ آلَافِي ثُمُ صَرَفُهُم . عَنْهِ وَمِنْ سَاعَتِهِ رَكِ ٱلسُّفِينَةُ مَمَ تَلْامِينِهِ وَجَّهُ إِلَ فَوَاحِي ذَلَانُونًا . ١ عِلَيْهِ غَرَجَ الْفَرْيسِيُونَ وَجَعَلُوا يُبَاحِثُونَهُ سَاعِينَ إِنَّاهُ آجٌ مِنَ السَّكَةَ لِيَرِيُوهُ . ﴿ يَهُمُ إِنَّهُ وَقِي نَفْسِهِ وَقَالَ مَا بَالْ هَٰذَا ٱلْجِيسِلِ يَطَلْبُ آيَةٍ . أَلْمَقُ أَقُولُ لَّكُمْ إِنَّهُ لَنْ لِبِعلَى هٰذَا ٱلْجِيلُ آيَةً . عِنْ يُعَلِّمُ ثُرَّكُمْ وَدَكَ ٱلسَّفِينَةُ أَيضاً وَمَعَى إِلَّ ٱلْعِيرُ . عَلَيْهِ فَلَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خَبْزًا وَلَمْ يَكُنْ مَهُمْ فِي ٱلسَّفِينَةِ سَوَى دَغِيفِ وَاحِدٍ . كان وَأُوسَاهُمْ فَالِسَلَا أَنْظُرُوا وَتُحَرِّزُوا مِنْ خَيرِ أَلْمَرْسِيْيِنَ وَجَسيرِ هِيرُودُس. والله فَقُكُرُوا قَا ثَانِ بَعِضُهُمْ لِمُصْ إِنَّهُ لَيْسَ مَنَا خُبْرٌ ، عِنْ فَكُم فَسَلَمَ يَسُومُ فَقَالَ لَمْم لِمَاذَا تُشْكُرُونَ أَنْ لَيْسَ مَكُمْمُ خُبُرُ أَحَتَى الْآنَ لَا تَشْهَمُونَ وَلَا تَشْفُونَ أَوْحَقُي الْآنَ فَاوْبِكُمْ عَنِيَّة . عِيدٍ لَكُمْ عُيُونُ أَفَلا تُبْعِرُونَ وَلَكُمْ آذَانُ أَفَلا تَعَمُّونَ وَلاَ تَذَكُونَ عِنْهُ إِذْ كَمَرْتُ الْحُنْمَةُ الْأَرْفِئَةَ الْفَهَاءُ الْآلَافِ كُمْ فَقَةً عَلَوْهَ كِمْرًا وَفَتْمُ . قَالُوا لَهُ أَثَنَتَىٰ عَصْرَةَ . ﴿ يَعِيْهِ وَإِذْ كَمَرَاتُ السِّبَةَ ٱلْأَرْضَةَ الْأَرْبَةِ ٱلْآلَافِ كُم دَ فَتُمْ مِنَ الْكَسَرِ . قَالُوا لَهُ سَبْسًا . عِنْ فَقَالَ لَهُمْ فَكُنْتَ حَتَّى ٱلْآنَ لَا تَعْتِلُونَ . وَمِنَا وَا إِلَى بَيْتَ صَيْمًا فَقَدُمُوا إِلَيْهِ أَعْمَى وَسَأَلُوهُ أَنْ يَلِمُسَهُ. وَإِنْ فَأَخَ

بِيَدِ الْأَعْمَى وَأَعْرَجُهُ إِلَى خَادِجِ ٱلْحَرَّبَةِ وَتَفَلَ فِي عَبْنِهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَيْبَصِرُ شَيْنًا. ١١٨ وَمُوْمَ مَرْفَهُ وَقَالَ أَبِيرُ النَّاسَ كَأَنْجَادِ غَيْنِ . كَانْ فَالْدَ وَوَسَعَ يَدَ فِي عَلَى عَيْنِهِ فَبَدَأَ يُبْصِرُ وَعَلَا صَعِمَا حَتَّى صَادَ يُبْصِرُ مَكِلُ شَيْءٌ خَلِيًّا . كُلْنِهِ فأَدْسَلُهُ إِلَى بَيْنِهِ عًا لِلا أَذْعَتْ إِلَى بَيْتِكَ وَإِذَا دَخَلْتَ أَلْمَرْبَةَ فَلا تَفْسُلْ لِأَحَدِ شَيْنًا ، عَلَيْ ثُمُ خَرَجَ يَسُوعُ وَكَلَامِينُهُ إِلَى فُرَى قَيْمَرُ فِي فِيلِشْ وَفِي ٱلطَّرِيقِ سَأَلَ كَلَامِيدَهُ فَا إِلَّا لَهُمْ مَنْ تَقُولُ ٱلنَّاسُ إِنِّي هُوَ . عِنْ ﴿ فَأَجَالُوهُ فَا عِينَ يَقُولُونَ إِنَّكَ ثُوحَنَّا ٱلْمُمَدَانُ وَآخَرُونَ إِنَّكَ إِيلِياً وَآخَرُونَ إِنَّكَ كَأَحَدِ ٱلْأَنْبِياءَ. ١ إِنَّا مَثَالَ لَهُمْ وَأَنْهُمْ مَنْ تَفُولُونَ إِنِّي هُوَ٠ أَجَابُ إِلْمَوْلُوا عَنْهُ الْمَتِي الْمِيرِي وَ اللَّهُ وَالْتَهْرَهُمُ أَنْ لَا يَعْوُلُوا عَنْهُ لِأَحْدِ عَلَيْهِ وَبَعَا يُلِلهُمْ أَنَّهُ يَلِنِي لِانِي الْبَعْرِ أَنْ يَأَلُّمْ كَثِيرًا وَلَاذَلَ مِنَ النَّيْوَ وَرُوْسًا الْكُفَّةِ وَٱلْكُتَّةِ وَلِيْتُلَ وَيَقُومَ بَعْدَ تَلاَتِهِ أَيَّامٍ . عَنْهِ فَكَانَ يَقُولُ هَٰذَا ٱلْقُولَ جَهْرًا فَأَخَذَهُ بُطِرُانُ وَبَدَأَ يُذْمُرُهُ . عِنْ فَالْفَتَ وَنَظَرَ إِلَى تَلابِيدِهِ وَذَهَرُ الطُّرُسُ قَالِلا أَذْهَبُ خَلْق يَا شَيْطَانُ لِأَنْكَ لَا تَفْطَنُ لِمَا يَهِ لَكِنْ لِمَا إِنَّكُسٍ . عَلَيْكِ ثُمُّ دَعَا أَخْمَ مَمَ تَلامِيذِهِ وَقَالَ أَمْمُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِبَنِي قَلْيُكُمُّ بِنَسِبِهِ وَيُحِيلُ صَلِيبَهُ وَيَبْنِي . عَلَيْكُ لِأَنْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْلَصُ نَفْتُهُ يُهِلِكُما وَمَنْ أَهْكَ نَفْتُهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْلِ أَلْإَنْجِل مُخْلِفُكَ ا و الله عَلَمَا مُنْ الْإِنْسَانَ لَوْ رَبِحَ ٱلْمَالَمَ كُلُّهُ وَخَسِرَ نَفْ فَ عَلَيْهِ أَمْ مَاذَا يُعلِى ٱلْإِنْسَانُ فِدَا لَهُ مَنْ نَفْعُ وَ \$ 30 إِلَّنَّ مَنْ يَسْتَنِي بِي وَبِكَلابِ فِي هَذَا ٱلْجِيلِ الْعَاسِق الْمُعْلِيْ يَسْتَقَى جِالنَّهُ الْفِصْرِ إِذَا أَنْ فِي عَبِواْ بِعِنْمَ مَلا تِكْتِهِ الْقِرْسِينَ ، \$ 30 وقال لْمُمُ ٱلْحَقُّ أَقُولُ ٱلكُمْ إِنَّ قَوْمَا مِنَ ٱلْقَائِمِينَ هَلِنَا آلَا يَدُوقُونَ ٱلْمُوتَ مَثَّى يَرُوا مَلْكُوتَ أفله آتا بعوة

## ألفضل التاسغ

وَبُدُ سِنَّةِ أَيَّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بَطُرُسَ وَيَعْلُوبَ وَيُحْنَا فَأَصْمَدُهُمْ إِلَى جَبَلِ عَالِ عَلَى ٱنفِرَادِ وَتَعَلِّى فَدَّاتُهُمْ ﴿ يَهِي ۗ وَصَادَتْ ثِيَابُهُ لَلْمُ بَيْضًا ۚ جِدًّا كَا فَلْجِ حَتَّى لَا يَسْتَعْلِمُ تَسَّادُ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يُبِيِّضَ مِنْكَما . ٢٠٠٠ وَرَأَتَى لَمْمْ مُوسَى وَإِبِلِيا وَكَانَا كُعَلِما إِن يَسُوعَ عَهُمَا فَأَجَابُ بُعْرُسُ وَقَالَ لِيسُوعَ إِلاَبْ حَسَنُ لَنَا أَنْ ثَكُونَ هُمُا فَأَصَنَمُ كَلاتَ مَطَالٌ وَاحدَةً لَكَ وَوَاحِدَةً لِمُوسَى وَوَاحِدَةً لإيليًّا. عَنْ وَلَمْ يَكُنْ يَدْدِي مَا يَعُولُ أ لِلْ صَحَانَ بِيمْ مِنَ ٱلنَّفِ . عِنْ وَظَلَلْتُهُمْ مَعَابَةٌ وَخَرَجَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ يَعُولُ هْذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ فَلَهُ ٱسْمَنُوا. ﴿ يَهِي وَتَطَرُوا حَوْلُمْ بَنْتَةٌ فَلَمْ يَرُوا أَحَدًا بَعْدُ إِلَّا يَسُوعَ وَحَدَهُ مَهُمْ ، عَلَيْهِ وَفِيَا هُمْ تَازِلُونَ مِنَ الْجَبَلِ أُوسَاهُمْ أَلَّا يُخْبِرُوا أَحَدًا عَا رَأُوا إِلَّا مَنَى قَامَ أَبْنَ أَلْبَشِرِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . عِيدٍ مُكَتَمْوا هٰذَا ٱلْكَلَامَ فِي نُفُوسِهمْ سَاعِينَ بَنْشُهُمْ بَنْنَا مَامَنَى إِذَا قَامَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . عِيْنِ وَسَأْلُوهُ قَاعِينَ كَفَ يَعُولُ ٱلْمَرِّيسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ إِنَّ إِيلِياً يَلِيَى أَنْ يَأْتِيَ أَوْلًا ﴿ ١٤٢٨ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْمْ إِنَّ إيلِيًّا يَأْتِي أَوْلَا وَمَوْدُ مُكُمِّلُ مَنِي وَيُجْرَى عَلَيْهِ مِثْلُ مَا كُتِبَ عَنِ أَبْنِ أَلْبَشر أَنْ يَمَّأُكُمْ كَتِيمًا وَيُزْذَلَ . عِنْهِ لِكِنْنِي أَنُولُ لَكُمْ إِنَّ إِبِلِّيا قَدْجَاتًا وَقَدْ صَنْمُوا بِيكُلُّ مَا أَرَادُوا كَمَا كُتِ عَدُ . عِنْ وَلَاجَةَ إِلَى التَلامِيدِ وَأَى حَمَا كَثِيرًا حَوْمَ وَكُنَةً يُبَاحِلُونَهُمْ. كاللهُ وَالْرَقْتِ لَمَّا رَأَى ٱلْجَنِعُ كُلُّهُ يَسُوعَ ٱنْذَهَلُوا وَٱبْتَدَوْوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ كَلْ فِيمَ ثُبَاحُونِهُمْ. ﴿ وَهِي وَأَجَابُ وَاحِدُ مِنَ الْجُنَّمِ وَقَالَ يَامُلِّمْ قَدْ أَتَيْكَ بِأَنْو لِي ب رُوحُ أَبِكُمُ . عِنْ وَعَيْمًا أَخَذَهُ يَصَرَعُهُ فَيْزِيدٌ وَيَصْرِفُ بِأَسْأَنِهِ وَيَبْسُ وَقَدْ سَأَلْتُ لَلْمَهِذَكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ ظُمَّ يَفْدِرُوا . عِنْ إِلَى فَأَجَلِهُمْ وَقَالَ أَيُّهَا لَجُيلُ ٱلْفَيْرُ ٱلْخُومِنِ إِلَى مَنَى أَكُونَ عِنْدَكُمْ وَحَتَّى مَنَّى أَحْسَلُكُمْ . هَلُمَّ بِهِ إِلَيَّ . كَانِّلِكُمْ فَأَوَّهُ بِهِ فَكَ رَآهُ لِلْوَفْتِ صَرَّعَهُ ٱلرُّومُ فَسَعَطَ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَغَرَّعُ وَلَاْ بِدُ. ﴿ يَنْكِلُ فَسَأَلُ أَبَاهُ مُنْذُكُمْ مِنَ ٱلزَّمَانِ أَسَابَهُ لِمِنَا - فَتَالَ مُنذُ سِبَاهُ عِنْ ﴿ وَكَثِيرًا مَا أَقَاهُ فِي ٱلنَّادِ وَبِ ٱلْمِبَاءِ لِيُلِكُمُ كُمِنَ إِن اسْتَكُنتَ شَيْنًا تَحْتُلُ عَلَيْنَا وَأَعْتَا . عَيْنِي فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ إِن اسْتَطَعْتَ أَنتَ أَن وَلْمِنَ فَكُلُّ شَيْءَ تَمْكِنُ فِمُنْوِينٍ . ﴿ إِنَّا فَصَاحَ أَثُو ٱلسَّبِيرَ مِنْ سَاعَةٍ بِدُمُوعٍ وَقَالَ إِنِّي

أُومِنْ يَا رَبُّ فَأَعِنْ فِسَلَّةَ إِيَانِي . عِنْهِ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ ٱلْجَمْمَ يَقَاِدَرُونَ إلَيْهِ أتُتَهِرَ ٱلرُّوحَ ٱلنَّهِسِ قَائِلًا لَهُ أَيُّهَا ٱلرُّوحُ ٱلْأَصَمُ ٱلأَبْكُمُ أَنَا ٱلْمُكَ ٱخْرُجْ مِنهُ وَلَا تَلْدُ إِلَاهِ مِنْ بَعَدُ ، عَنْ اللهِ فَصَرْحَ وَخَبِطَهُ كَثِيرًا وَخَرَجَ مِنْهُ فَصَادَ كَالْمِتِ حَتَّى قَالَ كثيرُونَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ. ١١٨ فَأَخَذَ بِسُوعُ بِيدِهِ وَأَنْهَفَ ثَنَّامَ . ١١٨ وَمُثَلَّ وَلَا دَخَلَ ٱلْيَتَ سَأَلُهُ كَلْرِسِدُهُ عَلَى ٱنْفِرَادِ لِلْفَالَمُ نَسْتَطِعُ نَحْنُ أَنْ تُخْرِجَهُ . عَلَيْكِ فَعَالَ لَهُمْ إِنَّ هُذَا لَلِمُلْسَ لَا يُعْكِنُ أَنْ يُخْرَجَ بِنَيْءَ إِلَّا بِالصَّلَاءِ وَالسُّومِ • عِنْهِ اللَّهِ وَلَّا خَرْجُوا مِنْ هُنَاكَ أَجَازُوا إِن الْجَلِيلِ وَلَمْ لِمُودُ أَنْ يَدُرِي بِهِ أَحَدُ عِنْ ﴿ وَكَانَ لِيَلِّمُ تَلَامِيدُهُ وَيَقُولُ لَمْمُ إِنَّ ابْنَ ٱلْبَشَرِ سَلِمُنْكُمُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ فَيُقَلُّونَهُ وَبَعْدَ أَنْ يُقْتَسَلَ يَقُومُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلكَّالِثِ . ١٤٢٤ مَلَمْ يَفْهُوا هَذَا ٱلْكَلامَ وَحَالُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ ، ١٤٢٨ وَجَأْلُوا إِلَى كَثَرْ تَاحُومَ وَلَأ كَانَ فِي أَلَيْتِ سَأَلُمْ فِيمَ كُنْتُمْ تَتَبَاحَثُونَ فِي ٱلطُّرِينِ. عِنْ فَصَنُّوا لِأَنَّمُ كَانُوا يَبَاحُونَ فِ الطَّرِيقِ فِيمَن هُوَ ٱلْأَعْظَمُ بَيْتُهُمْ . عَنْهُ فَجَلَسَ وَدَعَا ٱلِأَنْتَى عَفَر وقالَ لْمُمْ إِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يُكُونَ ٱلأَوَّلَ فَلَيْكُنْ آخِرُ ٱلْكُلِّلِ وَغَادِمًا فِمُكُلِّ . ﴿ وَهُمَا مُمَّا أَخَذَ صَبِيًّا وَأَقَامَهُ فِي وَسَطِهِمْ وَٱحْتَضَنَّهُ وَقَالَ لَهُمْ ١ اللَّهِ مِنْ قَبِلَ وَاحِدًا مِنْ هُولًا آ الصِّبْلِانِ إِنْهِي فَإِيَّايَ يَفْتِلُ وَمَنْ قَبِلِي فَلَيْسَ قَا بِلَالِي أَنَا بَلْ لِلَّذِي أَدْسَلَنى . علي وأَجَابَ يُحتنا عَا إِلَّا لَهُ يَا مُلَّمُ إِنَّا رَأَيَّا وَاحِدًا لَا يَبِّمُنَا يُحْرِجُ الشَّيَاطِينَ بِأَجِكَ فَتَمَنَّاهُ . عَيْنِهِ مَثَالَ يَسُوعُ لَا تَمْنُوهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَسْنَمُ فَرَّةً بِأَنْسِي وَيَقْدِدُ الْحَالِ أَنْ يَقُولَ عَلَي سُواه. ور المنافعة المن المن عَلَيْهُم خَلُومَهُم . عَنه وَمَن سَمَّاكُم كَأْسَ مَا وَ باسمي عَا أَنكُمْ لِنُسِيعِ فَأَخْنَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَضِيمُ أَخْرُهُ . عَلَيْكِ وَمَن شَكَّكَ أَحَدَ هُولَآءَ السِّفاد ٱلْمُوسِينَ بِي تَحَيْرُ لَهُ لَوْ طُوْقَ عُنْهُ يَجْمِرِ ٱلرَّحَى وَأَلْقِيَ فِي ٱلْجَرِ. عِنْ الْجَرَكَ فَإِنْ شَكَّاكُتُكَ يَدُكَ فَأَصْلَهُمَا تَخَيْرُ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ وَأَنتَ أَصَّلَهُ مِنْ أَنْ يُكُونَ لَكَ يَدَان وَتَدْعَبَ إِلَى جَهُمْ إِلَى ثَارِ لَا تُعلَمُا عِنْ يَعِينُ لَا يُعِرْتُ دُودُهُمْ وَلَا تُعلَمُ أَلَارُ. عِنْ وَإِنْ شَكَّكُتُكَ وَجُكُ فَاقْطَهُمَا غَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْمِاةَ وَأَنْتَ أَعْرَجُ مِنْ أَنْ يُكُونَ الْكَ رِ جُلانِ وَتُلَقَ فِي جَهِنَّمَ فِي نَارِ لَا تُعلْفاً ﴿ يَهِيكُ ۚ حَيثُ لَا يَمُوتُ دُودُهُمْ وَلَا تُعلْفاً النَّارُ . وَإِنْ شَكَّمُتُكُ مِنْكَ فَأَقَلْهَا فَكُورٌ لَكَ أَنْ تَدَخَلَ مَلْكُوتَ أَلَيْهِ وَأَنْتَ أَعُورُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لكَ عَيَانِ وَلْمَقَ فِي جَمَّرُ النَّادِ ﴿ يَهِيكُ حَيْثُ لَا يُوتُ دُودُهُمْ وَلَا تُعلَمَّ النَّارُ . ﴿ لِللَّهِ كُلُّ وَاحِدِ نَيْخُ بِأَلْنَادِ وَكُلُّ ذَيِهَةٍ تُسَلُّحُ بِالْغِرِ. ١٤٠٥ أَنْفِرُ جَبْدُ وَكُينَ إِذَا صَادَ ٱلْغِ بِلَا مُلُوحَةٍ فَسِلَانَا تُسْفِلُونَهُ . فَلَيْكُنْ فَيْكُمْ مِنْ وَلَيْسَالِمْ بَنَصْكُمْ بَسْمَا

## ألفضل العكثر

المنظمة وقام من مُناكَ وَمِنَا إِن مُحْوَم النبودية إلى عبر الأدون فاجم إليه جمع وكان الملكن المنظمة على عادق المجيدة فقا الفرسين وسألوه عجر بين له على الراجلوان الملكن المؤلمة على عادق المجيدة الوسائم مُوسى. يحيج قالوا إن مُوسى منذا فين أن المنظمة وكان إله الإجهاز المنافرة على على المنظمة المنافرة المنافرة على المنظمة المنافرة المنافرة على المنظمة المنافرة المنطقة المنافرة المنافرة المنطقة المنافرة المنطقة المنافرة المنافرة المنطقة المنافرة المنطقة والمنافرة المنطقة والمنطقة المنافرة المنطقة المنافرة المنطقة المنافرة المنافرة المنطقة المنافرة ا

لَا زَّنِ لَا تَعْتُلُ لَا تَسْرِقُ لَا تَفْهَدُ بِالزُّورِ لَا يَخُنُ أَكُومُ أَبَاكَ وَأَمُّكَ. عِن عَلَمَابَ وَقَالَ لَهُ كِامْلَهُمْ كُلُّ هَٰذَا قَدْ حَنِظَهُ مُنذُ صِلِّي . عَنْهِ فَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبُّهُ وَقَالَ لَهُ وَاحدَهُ تَفْشُكُ أَذْمَبُ وَمُ كُلُّ مَا لَكَ وَأَعْلِمَ فَلَسَاكِينِ فَيْكُونَ لَكَ كُثْرٌ فِي السُّاهُ وَمَالَ الْبَغِي . وَإِنْ فَاكْنَالُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ وَمَضَى خَرِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا مَال كَتِيرٍ . عَلَيْكِ فَنَظَرَ يَسُوعُ حَوْلَهُ وَقَالَ لِللامِسِـدِهِ مَا أَعْمَرَ عَلَى ذَوِي ٱلأَمْوَال أَنَّ بَدْخُلُوا مَلَكُونَ أَفِهِ . ١٢٠ فَأَنْدَهَلَ التَّلامِيدُ لَكِلياتِهِ . فَأَجَلَ يَسُوعُ أَجْنَا وَقَالَ لَمُ يَا بِنِيُّ مَا أَعْسَرَ عَلَى ٱلشَّكِينِ عَلَى ٱلأَمْوَالِ أَنْ يَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱفَذِ. ٢٢٠ إِنَّهُ لَأَسْهَلُ أَنْ يَدُخُلَ الْجَمَلُ فِي تُشُ الْإِنْرَةِ مِنْ أَنْ يَدُخُلُ عَنَى مَلْكُوتَ اللهِ . عَلَيْحَ فَازْ دَادُوا دَهَتَا قَائِينَ فِهَا بَيْنُهُمْ مَنْ يَسْعَلِمُ إِذَنْ أَنْ مُظْمِنَ ، عَلَيْكُمْ فَعَلَرَ إِلَيْهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ لْمُمْ أَمَّا عندَ النَّاسِ فَلا يُستَطَاعُ وَأَمَّا عِندَ أَقَدِ فَلَيْسَ كَذَٰلِكَ لِأَنْ كُلُّ شَي وعِندَ اللهِ مُسْتَطَاعُ . عِنْهِ عَجَلَ إَجْرُانُ يَعُولُ لَهُ هُوَذَا نَحْنُ قَدْ زَكْمَا كُلُّ شَيْءٌ وَتَهِنَاك . أَوْأَبَا أَوْ أَمَّا أَوْزِينَ أَوْ خُمُولًا لِأَجْلِ آنِي وَلأَجْلِ ٱلْإِنْجِلِ ﷺ إِلَّا بَأَخَذُ مِتْ ضنف الما في هذا الزمان فيونا وإخوة وأخوات وأنهات وينين ومفولا مَمُ اصطهادات وَأَمَّا فِي الدُّهُمِ الْآتِي فَالْحَياةَ الْأَبْدِيَّةِ . إِيَّالِيرًا وَكَثِيرُونَ مِنَ الْأُولِينَ يَكُونُونَ آخرينَ وَمِنَ ٱلْآخِرِينَ بِكُونُونَ أُولِينَ ، ٢٠٠٠ وَكَانُوا فِي ٱلطِّرِيقَ صَاعِدِينَ إِلَى أُودَشَلِمَ وَكَانَ يَسُوعُ يَتَدَّنَّهُمْ وَهُمْ مُنْذَهِلُونَ يَنْبَعُونَهُ خَانِينَ فَأَخَذَ أَيْمَا الْأَثْنَى عَشَر وَالْبَدَأُ يَعُولُ لْمُمْ مَا سَيْرُضُ لَهُ \* 212 هُوَفَا تَحُنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُودَسُلِمَ وَأَنِّنَ ٱلْبَصْرِ سَيْسَلَمُ إِلَ رُوْسًا ۚ ٱلْكُنَّةِ وَٱلْكُنَّةِ فَعِمْكُونَ عَلَيْهِ إِلَوْتِ وَلِسَلُونَهُ إِلَى ٱلْأَمْمِ . عَنَ فَيَرَأُونَ بِهِ وَيَهِمُثُونَ عَلَيْهِ وَكَالِدُونَهُ وَبَعْنُكُونَهُ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِثِ يَقُومُ • ١٤٠٠ مَذَا إلَّهِ يْنْفُوبُ وَيُحَنَّا ٱبْنَا زَبَدَى قَا يَبِينِ بَالْمُلَمُ ثُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ لَنَا كُلُّ مَا نَنا لُك . عِن وَقَالَ لْمَا مَاذَا رُبِدَانِ أَنْ أَخْمَ لَكُنا . عَنْ يُعَالَى اللهُ مَبْ لَنَا أَنْ يَجْلِسَ أَحْدُنَا عَنْ يَعِنك وَالْآخِرْ عَنْ يَسَادِكَ فِي تَجْدِكَ . جِيْئِي فَقَالَ شَمَّا يَسُوعُ إِنَّكُمَا لَا تَعْلَمَانِ مَا تَطْلُبُ أَن أَتُسْتَطِيعَانِ أَنْ تَضْرَبًا ٱلكَأْسَ أَلِّي أَخْرَبُهَا أَنَا أَوْ تَصْطَفُ ٱلصَّنِيَةَ ٱلْتِي أَصْطَبُ أَنَا . ١٣ وَمَا لَالَهُ مَسْتَعِلِعُ مَثَالَ لَمُسَايَسُوعُ أَمَّا ٱلكَأْسُ ٱلَّذِي أَشْرَبُهَا فَتَشْرَبَانِهَا وَالصِّبْعَةُ ٱلَّتِي أَصْطَيِثُهَا تَصْطَبِنَانِهَا كَلِيْنِكُمْ وَأَمَا جُلُوسُكُما عَنْ بَعِينِي أَوْيَسَادِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيبُ لَكُمَّا بَلْ لِلَّذِينَ أَعِدُ لَمْمُ . عِنْهِم لَلَمَّا سَمَ ٱلْمَشَرَةُ ٱ بْندأُوا يَفْضُونَ عَلَى يَنْفُوبَ وَيُوحَنَّا. عِنْهُ فَدَعَاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ قَدْ عَلَيْتُمْ أَنَّ الَّذِينَ لِمَدُّونَ أَزَكِيَةَ ٱلْأَسْمَ يَسُودُونِهُمْ وَمُطَانَا هُمْ يَشَلُّطُونَ عَلَيْهِم . ﴿ يَهُمُ ﴿ وَأَمَّا أَنْهُمْ ظَلِّسَ فِيكُمْ هَٰكُمَّا وَلَكِن مَن أَرَادَ أَنْ يكونَ عَظِيًّا فِيكُمْ يَكُونُ لَكُمْ خَادِمًا ١٩٨٨ وَمَنْ أَدَادَ أَنْ بَسِيرَ فِيكُمُ ٱلْأَوْلَ يَكُونُ عَبْدًا لِجُسِمٍ عِنْهِ وَإِنَّ أَنْ أَلْمَ مَلَمَ مَا لَهُ مُعَمَّ مِنْ لِيَعْدُمُ وَلِيَهْلُ مُسَهُ فِدا آعَن كتيرين. عَيْنَا وَأَوَّا إِلَى أَدِيمًا وَفِيها هُو خَارِجٌ مِنْ أَدِيمًا وَمَنهُ تَلامِيذُهُ وَجُمْ كَتِيرٌ حَانَ يَرْ تَبَاوُسُ ٱلْأَخَى ٱبْنُ تِبَاوْسَ جَالِسَاعَتَى ٱلطَّرِينَ يَسْتَعْلِي . عَيْنِكُ فَلْمَاسِمَ بأنَّ بَسُوعَ التأميري مقبل طَقِي يَسْرُخُ وَيَقُولُ مَا يَسُوعُ أَنْ دَاوْدَ أَرْحَنِي . وي وَرَهُ مَرَمَ كثيرُونَ لِيَسْكُتَ فَأَذْذَاذَ صُرَاخًا يَا أَبْنَ دَاوُدَ أَدْحَنِّي. عَلَيْكِ فَوَقَتَ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يَدْعُوهُ. فَدَعَوا الْأَعْمَى قَا لِينَ لَهُ مَنْ وَانْهَضْ فَإِنَّهُ يَدْعُوكَ . عَنْ فَطَرَحَ رِدَّا وَ وَنَهض وَا جَدَدَ إِلَهِ . المَّنِيعُ فَأَجَابَ بِسُوعُ وَقَالَ لَهُ مَاذَا زُيدُ أَنْ أَصْنَمَ لَكَ . فَقَالَ لَهُ ٱلأَعْمَى باستيدي أَنْ أَجِيرَ . كَانِي فَالَ لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ إِنَّ إِيمَائِكَ قَدْ خَلَّمَكَ وَلَلْوَقْتِ أَجْمَرَ وَتَبَعَهُ في ألعكريق

## ألفضل الخادي عشر

عنه وأنا قرائرا من أود تليم قرتيت عَلَىا عِنْدَ جَبِلِ الرَّيْمِونِ أَدْسَلُ الْمُؤْمِنِ مِنْ كَالِمِسِدِهِ عِنْهِ وَقَالَ لَمُنَا أَهْمًا إِلَى أَلَمُونِهِ أَنِي أَمَاكُمُنَا وَخَالَا تَدْخُلُونِهَا تَجِيْدَانَ جَمْنا مُرْأُوطاً عَا رَكِبَ عَلَيْهِ أَحْدُ مِنْ النَّاسِ مُحَلَّدُ وَأَبَا بِهِ. ﴿ عَنْهِ قَالُ لَكُمْ أَحْدُ مَاذًا تَعْلَمُان

تَقُولَا الرَّبُّ يَخَاجُ إِلَيْ فَيُرْسَلُهُ الْرَقْتِ إِلَى هُمَّا . عِنْ فَنَعَا فَوَجَدًا جَمْنَا مَرْفُطًا عِندَالْلِبِ فِي الْخَارِمِ عَلَى مُلْتَقَ طَرِيقِين فَسلاهُ . عِن اللَّه مَا قُرْمُ مِنَ الْكَانِينَ هُنَاكَ مَا بَالْكُمَا تَطُلَانِ الْجُنْنَ. ١٤٣٤ مَنَالَالْمُمْ كَا أَمَرَهُمَا يَسُومُ تَتَرَكُوهُمَا . ٢٠٠ مَأْتِيا الْجُسْ إِلَى يَسُوعَ وَطَرَحًا ثِلِيُّهَا عَلَيْهِ فَرَكَ عَلَيْهِ · £ £ وَفَرَسْ كَثِيرُونَ ثَلِيهُمْ في العُربِي وَآخُرُونَ مَعَلَوا أَعْمَانًا مِنَ النَّجَرِ وَوَهُوهَا فِي العُربِي . عِنْ وَكَانَ ٱلْحِينَ أَمْلَهُ وَأَلَّيْنَ وَرَأَهُمْ يَمْرُنُمُونَ قَائِلِينَ هُوشَمْنًا عِنْهِ لِلسَّاوَكُ ٱلَّآتِي بِلِبْمِرِ ٱلرَّابِ وَمُرَارَكُهُ مَلَكُهُ أَبِينَا دَاوُدَ ٱلْآتَيَةُ هُونَمَنَا فِي ٱلْأَعَالِي. ﴿ ﴿ وَحَمَلَ إِلَى أُورَقَلْهُم إِلَى ٱلْمَكِلُ وَلَا تَقَدَّدَ ٱلْأَشْلِةَ كُلُهَا وَقَدْ أَفَيْلَ ٱلْمُنَا ۚ خَرَجَ إِلَى بَيْتَ عَنْإِ مَمّ الإَلْتَى عُصَّرَهُ كَالِيْهِ وَفِي ٱلْنَدِ أَلَا خَرَجُوا مِنْ بَيْتَ عَنْيَا جَاعَ ، كَالِيْهِ تَعَلَّرَ عَنْ بُنْدِ تَعْرَفَ تِينِ ذَلتَ وَرَقِ مَدَنَا إِنَّهَا لَلَّهُ نَجِدُ عَلَيْهَا شَيًّا . ظَمَا دَنَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا وَرَقًا لِأَنَّهُ لَمْ مِكُن أَوْلَنُ أَكْتِينٍ . عِنْهِ كَا خَابَ وَقَالَ لَمَا لَا يَأْكُلُ أَحَدُ ثَمْرَةً مِنْكِ إِلَى الْأَبْدِ وَكَانَ تَلامِيلُهُ بَعْمُونَ . المنه وَجَاآوا إِلَى أُورَشَلِم فَدَخَلَ ٱلْمَيْكَلَ وَجَمَلَ يُخْرِجُ ٱلَّذِينَ بَيِيُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي الْمُبْكُلِ وَقَلْبَ مَوَانِدُ ٱلسَّارِفَةِ وَكُوَاسِيٌّ بَاعَةِ الْحَمَامِ عِنْكُمْ وَأَمْ بَعْعُ أَحَدًا يَفْسَلُ مَنَاعًا فِي الْمُجْكَلِ، عَلَيْهِ وَكَانَ لِبَلِيهُمْ قَالِلا أَلِسَ مُكُوبًا إِنْ يَنِي بَيْتَ صَلاةٍ يُدْعَى لِمِيمِ الْأَسَمِ وَأَنْتُمْ جَنَّتُوهُ مَنَادَةً لِمُلُوسٍ. \$ ( مَنَّا أَلَمُهُ وَالْكُتَبِّةُ \* فَالْشُوا كَيْنَ يُلِكُونُهُ لِأَنَّمُ حَمَّانُوا كَالْوَنَّهُ إِذْ الْمُنْعَ كُلُّهُ كَانَ يَشْجُلُ مِن تَسْج كاللهُ وَلَمَا كَانَ ٱلْمُمَا ۚ خَرَجُ مِنَ ٱلْمُدِيَّةِ . كَيْنِهُ وَفِي ٱلْفَعَاةِ ٱجْتَازُوا فَرَأُوا ٱلْجِيَّةَ فَعْ نَمَتَ مِنْ أَصْلِهَا. ١١٠٤ فَتَذَكُّرُ بُطِرْسُ وَقَالَ لَهُ دَبِّي هَا إِنْ ٱلْتَبَتْ أَلِّق لَتُتَهَا كَذ يُسَتْ. عَلِيْهِ فَأَجَابَ يَمُوعُ وَقَالَ لَمْمُ لِكُنْ لَكُمْ إِيَّانُ بِأَهْدِ. عَلَيْهِ أَلْمَقَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ قَالَ لَمْنَا الْجُيْلِ ٱنْتَقُلْ وَاهْبِطْ فِي ٱلْغِرْ وَهُوَ لَا يَثُكُّ فِي ظَلِيهِ بَلْ يُعْمِنُ بَأَنَّ مَا يْفُولُهُ يَكُونُ فَإِنَّهُ يُكُونُ لَهُ . عَيْنِي فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلُّ مَا تَسْأَلُونَهُ فِ السَّلاةِ لَمْنُوا بِأَثْكُمْ تَنَالُونَهُ فَيْكُونَ لَكُمْ . عِنْهِ وَمَنَى قُتُمْ لِنُصَالُوا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحَدِ نْمَىٰ\* فَأَغْرِوا لَهُ لِكُنْ يَغْرِ لَكُمْ أَيْمَا أَوْكُمْ أَلَّذِي فِي ٱلسَّاوَاتِ زَلَاتِكُمْ ﴿ \$ \$\$\$ وَإِنْ لَمْ تَنْفُرُوا أَنْهُمْ فَأَوْكُمُ الَّذِي فِي النَّهَاوَاتِ أَصَالًا يَنْفُرُ لَكُمْ زَلَّاتِكُمْ . عَلَيْهِ ثُمُّ جَا وا أَيْضًا إِلَى أُورَشَلِم وَبِينَا هُوَ عِنْس فِي الْمُكُلُ أَفَيلَ عَلْهِ رُوْسًا ۗ الْكُفَّةِ وَالْكُتَبَ وَالشُّيوخُ كالله وَقَالُوا لَهُ بِأَي سُلِطَانِ تَغْمَلُ هُمَا وَمَن أَقْتِي أَعْطَاكَ هُمَا ٱلسُّلِطَانَ حَقَّى تَغْمَلُ هْنَا . ١١ ﴿ وَأَنَّالُ مُنْ مُومُ وَقَالَ لَمْمُ وَأَنَا أَيْمَا أَسْأَلُكُمْ مَنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَجِيمُونِي فَأَقُولَ لَكُمْ إِلَيْ سُلِطَانِ أَفْلُ هٰذَا . عِنْ مُمُودِيُّهُ يُحَامِنَ اللَّهَ كَانْتَ أَمَّ مِنَ النَّاسِ، أَجِبُونِي . عِنْ فَمُكِّرُوا فِي أَنفُسهم مَا كَانِ إِنْ قُلَا مِنَ السَّمَا وَمُولُ طَلَّمَاذا لَمْ فُوْمُنُوا بِهِ. ﴿ وَإِنْ قُلُنا مِنَ ٱلنَّاسَ فَإِنَّا تَخَلَفُ مِنَ ٱلشُّمْبِ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يُسَدُّ عِنْدَ جِيهِمْ نَبِنًا بِلَمْيِقَةِ ، عِنْهِ فَأَجَالُوا وَقَالُوا لِيسُوعَ لَا نَظَمُ . فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمْمُ وَلَا أَمَّا أَقُولُ لَكُمْ إِلَى سُلْطَانِ أَفْسَلُ هُمَا

## ألفضل ألثاني عشر

عنه وَجَالَ كُلَّاهُمْ إِنَّالَ قَالَا وَجُلُ غَرَى كُمَّا وَحُوَلُهُ بِسِلِحِ وَخَرَ مَعْمَرَةً وَنَى لَا جَالَ اللّهِ وَسَلَمَ اللّهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ اللّهِ وَسَلَمَ اللّهِ وَسَلَمَ اللّهِ وَسَلَمَ اللّهِ وَسَلَمَ عَلَمُ وَمَنَا وَمِعَلَمُ وَخِلُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَجَلّهُ وَوَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَجَلّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ

ٱلْجُهُم لِأَنَّهُمْ طَلِمُوا أَنَّهُ قَالَ هَذَا ٱلْمُثَلَ عَلَيْهِمْ فَتَرَّكُوهُ وَمَضَوًّا ﴿ يَعَيْمُ وَأَرْسَلُوا إِلَيْ فَوْمًا مِنَ أَكْرِيسِينَ وَالْمِيرُودُسِينَ كِي يَعْتَسُوهُ بَكِلَةٍ . كَانَ عَافَالُوا وَالْوالَهُ مَا مُلَمْ فَدَ عَلَيْنَا أَنَّكَ مُنْ وَلَا ثُمَالِي بَاحَدِ وَلَا تَغَلَّمُ إِلَى وُجُوهِ النَّاسَ بَلْ تُعَلِّمُ طَرِيقَ اللهِ بِلْكُقّ مِّلْ تَكُورُ أَنْ نُسْلِيَ ٱلْجِزَيْتَ قِيْمَرَ أَمْ لَا نُسْلِي . ﴿ يَعْيِي ضَلِمَ دِنَّا هُمْ قَالَ لَهُمْ لِلْذَا تَمْرُ وُنِي، عَلَى بِدِينَادِ مَتَى أَنْظَرَ عِلَيْهِ فَأَوّا بِهِ فَتَالَ لَمْم بَنْ هَٰذِهِ ٱلسُّورَةُ وَٱلْكِنَابُ ا عَلُوا لَهُ لِتَيْمَرُ . عَنَيْنِ فَأَجَابَ يَسْوِعُ وَقَالَ لَهُمْ أَوْفُوا مَا لِتَيْمَرَ لِتَبْمَرَ وَمَا فِي الْهِ فَتَجَبُوا بِنْهُ . عِنْهِ } وَأَنَّ إِنَّهِ السُّدُوتَيُونَ الَّذِينَ يَعُولُونَ بِمَدَمِ ٱلْتِبَكَةِ وَسَأَلُوهُ قَاعِينَ \$ ﴿ إِمْلِكُمْ كُتُبَ فَنَا مُوسَى أَنَّهُ إِنْ مَلَتَ لِأَحْدِأَخُ وَزَلَتُ ٱمْرَأَةً وَلَمْ يُغْلِفُ وَلَمَا طَلَّاخُذُ أَخُوهُ أَمْرَأَتُهُ وَيُلِمْ نَسْلًا لِأَحِيهِ . عِنْ إِلَى اللَّهُ الْمُورَةِ أَخَذَ الْأَوْلُ أَمْرَأَةُ وَمَلَتَ وَلَمْ يُخْلَفَ نَسُلًا . ﴿ إِنْ إِنْ أَخَذَهَا ٱلنَّإِنِي وَمَلَتَ وَلَمْ يُخَلَفُ هُوَ أَيْنَا فَسَلًا وَٱلتَّالِثُ كَذَٰ إِنَّ : وَإِنَّ فَأَخَذُهَا ٱلسِّينَ \* وَلَمْ يُخْفُوا لَنَالًا وَمَا تَتِ ٱلْمِزَاةُ أَيْمِنَا آخِرَ ٱلجبيع . كَنْ فَنِي الْمِيْلَةِ حِينَ يَغُومُونَ امْرَأَةً مَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ لِأَنَّ السُّبَةَ أَغْذُوهَا امْرَأَةً ٠ عَنْهِ فَأَمَّابَ بِسُوعٌ وَقَالَ لَهُمْ أَلَسُتُمْ لَمَنَا تَعَنَّلُونَ لِأَثَّكُمْ لَمْ تَمْرُفُوا ٱلكُتُبَ وَلَا فُوَّةً أَقْدِ ٢٠٠٠ لِأَنَّهُمْ حَينَ يَقُومُونَ مِنْ بَينِ ٱلْأَمْوَاتِ لَا أَزَّوْجُونَ وَلَا يَتَرَوُّجُونَ وَلَكِنْ بِكُونُونَ كَا لَلَا نُكُةٍ فِي السَّاوَاتِ. يَجَابِحُ وَأَمَا أَنُ الْأَمُواتَ يَقُومُونَ أَفَا قَرَأَتُمْ فِي سفْر مُوسَى كَنْتَ خَاطَبُهُ ٱللهُ عِنْدَ ٱلْلَيْتَةِ قَائِلااً مَّا إِلَّهُ إِنْهِمِ وَإِلَّهُ إِنْحَنَ وَإِلَّهُ يَنْفُوبَ كاللهُ وَهُوَ لَيْسَ إِلْهَأْمُواْتِ بَلِ أَحْلَا فَأَنْتُمْ إِذَا فِي صَلَالٍ عَظِيمٍ • كَانْتُمْ فَدَ نَأْحُرُ ٱلْكُتَيَةِ وَقَدْ يَعِهُمْ لِيَاحِنُونَهُ وَرَأَى أَنَّهُ أَحْسُنَ فِي ٱلْجُوَابِ لَهُمْ فَسَأَلُهُ أَيُّهُ الْوَسَايَا هِيَ أَوْلُ ٱلْكُلِّ . ﷺ أَجَابُهُ يَسُوعُ إِنَّ أَوَّلَ ٱلْوَصَايَا كُلِّهَا ٱخْتُمْ يَا إِسْرَائِيلَ إِنَّ ٱلرَّبّ إلْنَا رَبُّ وَاحِدُ عِنْ إِنَّا خَدِ الرَّبِّ إِلْكَ بِكُلِّ ظَلِكَ وَكُلِّ تَعْدِكَ وَكُلِّ فَعْنِكَ وَكُلّ فُدْرَيْكَ. هٰذِه هِيَ ٱلْوَسِبُ ۚ ٱلْأُولَى . ١٤٢٤ وَٱلتَّانِيَةُ ٱلْتِي تُشْهِهَا أَحْبُ قَرِيبَكَ كُنْفُكَ وَلَاوَمُهُ أَخْرَى أَعْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ. ١٠٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْكَاتِبُ حَسَنٌ بَالْمَلِمُ بِالْمَقَ فَلْتَ إِنَّ أَفَةَ وَاحِدٌ وَلَيْسَ آخَرُ غَيْرَهُ ﴿ إِنَّهِ \* وَعَبُّنَّهُ مِنْ كُلِّ أَلْفُلْ وَكُلِّ النَّفْسِ وَكُلِّ الْعُلَدَةِ وَعَيَّةً التَّرِيبِ كَالنَّفْسِ هَمَّا أَصْلُ مِن جِيمِ الْخُرَقاتِ وَالذَّبَاجِيرِ نِعْدَهَا أَنْ يَسْأَلُهُ . عِنْ إِلَيْ وَأَجَلَ يَسُومُ وَقَالَ وَهُوَ لِبِلَّمُ فِي الْمُجْلَلِ كَيْفَ تَعُولُ الْكُتَبَةُ إِنَّ ٱلْمِيعَ هُوَ ٱبْنُ دَاوْدَ . عِلَيْهِ وَإِنَّ دَاوْدَ تَفْسَهُ يَقُولُ بَالرُّومِ ٱلْقُدُسِ قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَّبِي ٱجْلَىنْ عَنْ يَمِنِي حَتَّى أَجْلَ أَعْدَآالِ مَوْطِنًا لِمُدَمَيْكَ . ﴿ وَمَنْ لِمَاوُدُ نَفُ مُ يَقُولُ إِنَّهُ رَبُّهُ فَكُلِفَ بِكُونَ هُوَ أَنِهُ . وَكَانَ جَمْ كَثِيرٌ يَسَمُهُ بِأَنْسَاطٍ . ﴿ يُهَا إِلَى وَقَالَ لَمْم فِي تَتَلِيهِ أَخَذُوا مِنَ ٱلْكُتِّيَّةِ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ ٱلْمَشَى ٱلْخَلِلْ وَٱلْحَيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ٢ الْجَالِس فِي الْجَلِيمِ وَأَوْلَ ٱلْنُتَحَالَتِ فِي ٱلْمَثَاءَ عَيْنِكُمْ ٱلَّذِينَ بَأَكُلُونَ أَيُوتَ الْأَرَامِلِ بِيلَةِ تَعْلِيلِ صَلَوَاتِهِمْ خَلُولاً مَسْقَالُمُمْ دَيُونَهُ أَعْظَمُ ﴿ يَهُمُ } وَجَلَسَ يَسُوعُ فَالَةَ أَخْرَانَةٍ وَظَرَ كُنِفَ لِلْقِ الْجُنْمُ غُلْمًا فِي أَلْجُرَانَةِ فَالْقِي كُنِيرُ مِنَ الْأَغْنِأَةُ شَيًّا حَجِيرًا. وَجَلَّاتُ أَرْمُهُ فَقِيرَةً وَأَلْمَتْ فَلَمَيْنِ قِيمُهُمَا زُجُ ، عَنْهَا تَلامِيلَهُ وَقَالَ لْمُمُ الْحَقُّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰذِهِ الْأَرْمَلَةَ ٱلْفَتِيرَةَ قَدْ أَلْتَ ۚ أَكْثَرَ مِنْ كُلَّ أَلَّينَ أَلْمُوا فِي لِكُرُانَةِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُدِيمَ أَتُوا مِمَّا مُسَلَّ عِنْ هُمُ وَأَمَّا هَلِهُ فَيِنْ عَوْدِهَا أَلْتَ كُلُّ مَا كمآكل معيفتها

## ألغضل الثالِث عشر

المنه وَبَيْنَا هُوَ عَلِيجُ مِنَ الْمُبِكُولُ اللهُ أَمَدُ كَلَامِيدِهِ بَالْمُبَلِمُ النَّلُولُ يُجِلَزَةِ وَالْيُ أَنْفِيَةُ هُذِهِ . هِنهُ كَالْبَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَرَى هُدِهِ الْأَنِيَةُ النَّفِيةَ إِنَّهُ لَا يُبْرَك حَمْرُ عَلَى حَمْرٍ الْأَيْفُسُ . هِنهِ وَيَنْنَا هُوَ بَالِسُ فِي جَبِلِ النَّافُونِ ثَالِهَ الْمُبْكُورِ سَأَلُهُ لِمُؤْلِنُ وَيَغُوبُ وَفِيصًا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى انْفِرَادِ هِنْهِمَ قُلْ لَامْتَى يُكُونُ هُمَا وَمَا الْعَلَامَةُ أَلِمْ يُكُونُ إِذَا أَوْمَلُكُ أَنْ يَتِمُ هُوا كُلُهُ . هِنْهِمَ قُلْبَالِ يَسُوعُ وَمُرَعَ يَعُولُ

لْمُمُ اخْدَرُوا أَنْ يُعْلَكُمْ أَحَدُ عِنْهِمْ لِأَنَّ كَثِيرِينَ سَيَأَوُّنَ بَاسِي كَائِينَ إِنِّي أَنَّا هُوَ وَيُضِلُّونَ كَتِيرِينَ . عِينِهِ عَإِذَا سَمِنتُمْ عُمْرُوبِ وَإِنْحَبَّادِ مُرُوبِ فَلا تَفْقُوا فَإِنَّهُ لا بُدَّأَنْ يَكُونَ هٰمَا وَلَكِنْ لَا يُكُونُ ٱلْمُتَعَى إِذْ ذَاكَ. ﴿ يَهِي سَتُومُ أَمَّةٌ عَلَى أَمَّةٍ وَتَمْلَكُهُ عَلَى تَمْلَكُةٍ وَتَكُونُ زَلَارِلُ فِي أَمَاكِنَ شَقَّ وَعَبَاعَاتُ. وَهَذَا أَوَّلُ ٱلْحَاضِ. ﴿ يَهِيْكُ فَأَنظُوا لِأَنْفُهِكُمْ فَإِنَّهُمْ سَيْسَلِمُونَكُمْ إِلَى الْحَلِيقِ وَتُشْرَبُونَ فِي ٱلْجَلِيمِ وَقُوتَتُونَ أَمَّامَ ٱلْوَلَاةِ وَٱلْلُوكِينِ أَنِي تُنهَادَةً لَمْ ، عِنهُ وَيُنْفِي أَنْ يُكُرْزَ أَوْلَا بِالْإَنْجِيلِ فِي جِيعِ الْأَمْرِ. عِنْهِ عَ إِذَا سَافُوكُمْ وَأَسْلَمُوكُمْ فَلا تَبْتَمُوا مِنْ قُسِلُ بَلَذَا تُكُلِّمُونَ بَلِ مُهَا أُعلِيتُمْ فِي يَئِكَ ٱلسَّامَةِ فَهِذَٰلِكَ تَكُلُّمُوا لِأَنْكُمْ لَـنُمُ أَنْتُمُ ٱلْتَكْلِمِينَ لَكِنوالْأَرْحُ ٱلْقُدْسُ. ج وَ مَدُ اللهُ مَا الْأَخُ أَخَاهُ المعوتِ وَالْأَبُ أَبَّهُ وَيَقُومُ الْأُولَادُ عَلَى وَالْجِيهِم وَيَعْتُونَهُم. جِنْ وَتَكُونُونَ مُنْتَنِينَ مِنَ ٱلْكُلِّ مِنْ أَجْلِ إِنْ مِي وَالَّذِي يَعْدُ إِلَى ٱلْكُتْحَى فَذَٰ لِكُ عَلْهُنَّ عَلِينَا فَتَى زَأَيْمُ رَجَاسَةَ ٱلْوَابِ قَائِمَةً خَيْثُ لَا يَبْنِي . لِيَهُم الْتَادِئ . فَيَتَلِد ٱلَّذِي فِي ٱلْهُودِيَّةِ فَلَهُرُبُ إِلَى ٱلْجِبَالِ ﴿ يَعِينِهِ وَٱلَّذِي عَلَى ٱلسَّطِّحِ فَلَا يَغَولُ إِلَّى ٱلْيَتِ وَلَا يَدْخُلُ لِأَخْذَ شَيْنًا مِنْ بَيْتِهِ . عِلَيْهِ وَالَّذِي فِي الْخُلُو فَلا تَدْجِمْ إِلَى وَزَّآنِهِ لِأَخْذَ وَيَهُ وَمِومَ الْوَوْلُ فِلْهَالَى وَأَلْمُ صَالَتِ فِي قِكَ ٱلْأَيَّامِ . يُحِيِّجُ مَنْ وَاللَّا يكونَ لهذا فِي شِنَاءَ . ١٤٢٤ لِأَنْ فِيكَ ٱلْأَيَّامَ سَتَكُونُ مَضَاعِنَ لَمْ يَكُنْ مِظْكَاشُذُ أَوَّلِ ٱلْخَلِيقَةِ ٱلْتِي حَلَتَهَا اللهُ إِلَى الْآنَ وَلَنْ يَكُونَ . ﴿ يَعِيْهِ وَلُولَا أَنَّ الرَّبُّ سَيْعَيْرُ الْأَيَّامَ لَمَا كَانَ عَلَمْ لُ وْحَسَدِ لَكِنْ لِأَجْلِ ٱلْمُعَادِينَ أَلَيْنَ ٱخْتَادَهُمْ تَصْرَ ٱلْأَيَامَ \* عَلَيْدٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ إِنَّ الْمِيحِ هُمَا أَوْ هُمَاكَ فَلا تُعَدِّقُوا عِنْهِ فَسَفُومُ مُعَالَكُ لَا يُعَ أَفَيها كُنَّةٍ يُعْلُونَ عَلَامَكَ وَعَهَا بِ كِي يُعِنُوا ٱلْفَكَارِينَ أَبِعَنَا إِنْ أَمْكُنَ . ١٠٠٠ فَأَخَذُوا أَنْهُمْ خَا آنَذَا قَدْ تَقَدَّمُتُ مُثَلُّتُ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ . ﴿ يَهِي إِنَّ كَالْأَيْمِ بَعْدَ ذَٰلِكَ ٱلمَشِيقُ تُعَلَّمُ ٱلنَّفُسُ وَٱلۡمَرُ لَا يُعْلَى مَنُوا مُ ٢٠٠٠ وَتَنْسَاقَعَا كَوَاكُ ٱلنَّهَا ۚ وَتَتَوْعَرُ مُ ٱلْمُواتَ أَلَّنَى فِي ٱلسَّاوَاتِ. ١٩٩٤ وَحِنْنَدِ لِشَاهِدُونَ أَنِ ٱلْنَشَرِ آتَا عَلَى ٱلسَّمَابِ مِثُوَّةٍ وَجُلال عَظِيمَيْن ﴿ وَجِنْنَاذٍ يُرْسِلُ مَلا نَكَتَهُ وَتَجَمَعُ لِخَارِيهِ مِنَ الرَّاحِ وَالْأَرْتِم مِنْ أَمُّلِي ٱلأَرْضِ إِلَى أَمَّلِي ٱلنَّهَآءَ . ﴿ يَعِيْكِمْ مِنَ النَّبِينَةِ تَمَلُّمُوا ٱلْذَلَ فَإِنَّهَا إِذَا لَآتَ أَغْصَلْنُهَا وَأَغْرَجَتْ أَوْدَافَهَا عَلَيْتُمْ أَنَّ ٱلصَّيْتَ قَدْدَنَا . ﴿ وَلَيْ كَذَٰلِكَ أَنَمُ إِذَا وَأَيْتُمْ هْذَا قَدْ حَدَثَ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِبٌ عَلَى الْأَبْوَابِ . عَنْهِ لَمْ أَفُولُ لَكُمْ أَنَّهُ لَا تَأُولُ هٰ لَمَا الْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ . ﴿ يَهُمُ إِلَّهُمْ أَوْالْأَوْضُ رَّاٰولَانِ وَكَلامِ لَا يَرُولُ. و الله الله الله الله والله السَّاعة فلا يَلَسُها أَحدُ وَلَا اللَّا لَكَ الَّهِينَ فِي السَّهَا وَلَا ٱلِأَيْنُ إِلَّا ٱلآبُ . عِنهُ فِي فَأَحْدَرُوا وَأَسْهَرُوا وَمَلُّوا لِأَنْصَكُمْ لَا تَلَكُونَ مَق يكونُ ٱلزَّمَانَ . عِنْ عَمْدُ مِنْ لَ رَجُلِ سَافَرَ وَزَكَ بَيْنَهُ وَمَرَّفَ عَبِيدَهُ مَكَّ وَاحِدِ فِي عَكِهِ وَأَوْمَى ٱلْبَوَّابَ بِٱلسُّهَرِ ، عِنْهِ كَأَنْهَرُوا إِذَنَ لِأَنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَى بَأَق رَبُّ ٱلْيُتِ أِي الْمَاءَ أَمْ فِي ضَفِ اقْبِل أَمْ عِندَ صِياحِ الدَّبِكِ أَمْ فِي المَّاحِ عَلَيْ لِلْا إِنَّى بَنَّةَ فَهِدَكُمْ يَامًا . عَنْهُ وَمَا أَقُولُهُ لَكُمْ أَقُولُهُ لِجُسِمِ أَن أَسْهَرُوا

## ألْفَصُلُ ٱلَّهِ الْحَالِيعَ عَشَرَ

ٱلْكَنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَٱلشُّوخِ . عَنْهَا وَتَهَمُ الْمِرْسُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَاخِلِ دَادِ وَيْدس ٱلْكُنَّةِ وَجَلَىٰ مَمَ ٱخْدُام مِسْطِي عِنْدَ ٱلنَّادِ ، عِنْ وَكَانَ دُوْسَا ٱلْكُنَّةِ وَكُلَّ ٱلْخَيْلِ لِتَسِسُونَ عَلَى يَسْوِعَ تَمَهَادَةً لِيَتْكُوهُ ظَمْ يَجِدُوا عَلَيْهِ لِأَنْ كَثِيرِينَ كَانُوا يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ زُورًا وَلَمْ تَتَفِينَ مُهَا أَنَّهُمْ . عِنْهِمْ ثُمْ وَتُفَ قُومٌ يَفْهَدُونَ بِالزُّورِ وَيَلُولُونَ عِنْهِ إِنَّا تَعِنَاهُ يَقُولُ إِنِّي أَنْفُضُ هٰذَا ٱلْمُكِكُلُ ٱلْمُسْتُوعَ بِالْأَيْدِي وَفِي ٱلاَتِحَ أَبُّام أَيِني آخرَ غَيْرَ مَصْنُوعٍ بِالْأَبِدِي. ٢٢٤ وَلَا فِي هٰذَا أَيْضًا أَتَّفَتْ شَهَادَتُهُمْ . ٢١٤ فَكُمْ وَيُسِلُ ٱلْعَصَيْنَةِ فِي ٱلْوَسَطِ وَسَأَلَ بَسُوعَ قَائِلًا أَمَا تُجِيبُ بِثَيْءَهُمَا يُفْهَدُ بِهِ هُوْلَآ طَيْكَ. وَأَمَّا مُوَ فَكَانَ صَلِينًا وَلَمْ يُجِبُ بِنِّي وَ. فَمَالَهُ رَيْسُ ٱلْكُوْنَةِ أَيْمَا وَقَالَ لَهُ هَلْ أنت الْمِيعِ أَبْنَ اللهِ الْمُبَارِكِ ، عِنْهِ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا هُوَ وَسَعَرَوْنَ أَنِ الْبَشر جَالِما عَنْ يَبِن مُّنْدَةِ اللهِ وَآتِيا عَلَى سَعَابِ السُّهَاء . عَنْ يَبِن مُّنْدَة بِسُ ٱلْكَهَنَّة بِيَابَهُ وَقَالَ مَا حَاجَتُنَا إِلَى شُهُودٍ . كَلِيْكُ قَدْ سَمِنْتُمُ الْتَجْدِيفَ فَاذَا تَرَوْنَ . فَكُمَّ عَلَيْهِ الْجِيمُ بأنَّ مُسْتَوْجِبُ ٱلْوَتِ عِنْ عَلَيْ صَلَعَنَ قَوْمُ يَهْمُعُونَ عَلَيْهِ وَلِمُعْلُونَ وَجْمَهُ وَيُكُمُونَهُ وَيَعْوُلُونَ لَهُ تَمَّأً. وَكَانَ الْحُدَّامُ لِطِمُونَهُ وَيَرْتِينَا مُطرُسُ فِي الدَّارِ فِي الْأَسْفَلِ جَاتَ إِحدَى جَوَادِي رَئِسَ ٱلْكُمِهِ ﴾ ﴿ وَلَا دَأْتُ الْمُؤْسَ مِسْطَى تَفَرَّسَتْ فِيهِ وَقَالَتُ أَنْتَ أَيْسَا كُنْتَ مَمْ يَسُوعَ أَنْنَاصِرِي . عِنْ فَي فَأَنْكُرُ وَقَالَ لَشَتْ أَذْدِي وَلَا أَعْرِفُ مَا تَعُولِينَ وَخَرَجَ خَاوَجًا إِلَى الدَّهَايِزِ فَصَاحَ الدِّيكُ . ﴿ يَكُنُّ إِنُّ مُ أَنَّهُ يَكُ ٱلْجَاوِيـةُ مُرَّةً أُخَرَى خَسَلَ نَفُولُ إِلْمَاسِرِينَ إِنَّ هُلَا يَنْهُم . عِنْهِ فَالْكُرَ تَانِية . وَبَعْدَ ظَلِ قَالَ الْمُاسِرُونَ لِعُلُونَ فِي ٱلْمُنْفِئَةِ أَنْتَ مِنهُمْ لِأَنْكَ جُلِيلٌ . ﴿ يَهِ اللَّهُ عَجَلَ لِكُن وَعَلَيْكُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ هَٰذَا ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي تَقُولُونَ عَنْهُ ، ﴿ ﴿ وَإِلْوَقَتِ مَاحَ ٱلدِّيكُ كَانِيتَ ۚ فَتَذَكَّرُ بُطُرْسُ ٱلْكَلَامَ الَّذِي قَالَهُ لَهُ يَسُوعُ إِنَّكَ قَبْسِلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلْآبِكُ مَّرَّتَيْنِ ثَكْكِرُنِي كَلاتَ مَرَّاتِ مَعَلَمِنَ بَكِي

#### ألفضل ألخامس عشر

كان وَإِوْمَتِ فِي السَّاحِ تَشَاوَدَ رُوْسًا ۚ الْكَهَاءَ مَا الشُّوحِ وَالْكَتَبَةِ وَالْحَيْلُ كُلُّ وَأُوْتُمُوا يَسُوعَ وَمَضَوَّا بِهِ وَدَفَلُومُ إِلَى بِالْطُسُ عِلَيْكِ فَسَأَلُهُ بِالْطُسُ عَلَ أَنْتَ مَك ٱلْيُلُودِ، فَأَجَالُهُ فَا ثَلَا أَنْتَ فُلْتَ. ﴿ وَكَانَ رَوْسًا ۗ ٱلْكَمْنَةِ تَشْكُونَهُ كَيْمِا ، ﴿ وَكَانَ رَوْسًا ۗ ٱلْكَمْنَةِ تَشْكُونَهُ كَيْمِا ، ﴿ وَمَا لَا أَنْتَ فُلْتَ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَمُنْ اللَّهِ مُعْلِدًا مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَا لَا أَنْتَ فُلْتَ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُم سَأَلَهُ بِلَاطُسُ ثَابَةً قَالِمُ أَمَا تُحِيبُ بِنِيءَ ٱلطَّرْكُمُ يَسْكُونَكَ. عَيْنِ أَمَّا يَسُوعُ فَلَمْ يَهُدُ يُجِيهُ بِنَي وَمَتَى تَعَب بِالأطلرُ، عَنْ وَكَانَ يُطلِقُ لَمْمُ فِي ٱلْبِيدِ أَسِيرًا مَنْ طَلْبُوا يجيج وَكَانَ رَجُلُ يُدَى يَرَأُ بَالْمُوتَفَاهُمَ أَهُلُ ٱلْمُنْتُ ٱلَّذِينَ ازْتُكُبُوا ٱلْمُثَلِّ في حنتهم يَ عَلَا مُسِدَ ٱلْجِنْعُ طَيَعُوا بَطِلُونَ مَا كَانَ يَعْنَفْهُ لَهُمْ وَابِنًا . عِنْ فَأَجَابُهُمْ بِالرطُس عَابِهُ أَوْ يِنُونَ أَنِ أَظْلَقِ فَكُمْ مِنْ ٱلْهُودِ ﴿ يَنْ إِلَّا أَنَّا كَانَ يَلَكُمْ أَنَّ دُوسًا ۗ ٱلْكُنَّتِ إِنَّا أَلْلُوهُ حَدًا. يُعَيِّجُ مُعَمِّ رُوْسًا ۗ ٱلْكُنَّةِ ٱلْجُمْ لِكُنَّ يُطَلِّقَ أَمْمُ لِكُوِّي مُأْلًا. وي المُبات بالطلس وفال لم هاذا زُيدُونَ أنْ أَسْمَ عَلِي ٱلْيُودِ وَيَعَيْ فَصَلُّوا أَينًا أَصْلَبُهُ. عِنْ يُعْفَالُ لَمْمْ بِيلَاطُسُ فَأَيْ شَرْصَتَعْ فَأَزْدَادُوا صِيَاحًا أَنِدَ ٱصْلِيهُ . عِنْ عَ فَأَوْدَ بِلَاظُسُ أَنْ لُوْمِي ٱلْجُمْ فَاظْلَقَ لَهُمْ رَّأَ أَلْ وَأَسْلَمَ إِلَهِمْ يَسُوعَ بَعْدَ مَا جَدَهُ لِمُلَبَ عَنْ عَدَمَتَ بِهِ ٱلْجُنُودُ إِلَى دَارِ ٱلْوَلَايَةِ وَجَمُوا ٱلْمِرْقَةُ كُمَّا ١١٤ وَٱلْبَسُوهُ أَدْجُوا تَ وَمَنْ أُوا إِكُلِيلًا مِنَ ٱلشُّولِ وَكَالُوهُ بِهِ عِينَ وَجَلُوا لِسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَا يُعِنَ سَلامٌ فَا مَلِثَ ألَيْهِ وَ يَرْالِي وَكَانُوا مِسْرِيُونَ وَأَسَهُ مِّصَابَةٍ وَيَهْمُونَ طَلْيِهِ وَكَبُونَ عَلَى رُكِيم سَاجِيت لَهُ . يَجْ إِلاَ وَبُدْدَ مَا هَزَّ أُوا بِهِ زَّعُوا عَنْهُ ٱلْأَدْجُوانَ وَأَلْبُسُوهُ ثَيَّابُهُ وَخَرَجُوا بِهِ لَيصْلِوهُ . عِنْ وَمَعْرُوا رَجُلًا عَارًا كَانَ آيًا مِنَ الْمُثَلُ وَهُوَ مِعْمَانُ ٱلْقَرَوَانِيُّ أَبُو ٱلإسكندر وَدُوفُ أَنْ يَعْلَ صَلِيبَهُ. جَلِيجٍ وَأَوَّا بِهِ إِلَى مَوْسَمِ ٱلْكِبَلَةِ الَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْسِمُ أَعْجَسَةٍ عِنْ وَأَعْلُوهُ خَرًا مَوْوَجَةً ثِمْرِ لِيَشْرَبَ ظُمْ يَأْخُذُ عَنْ اللَّهِ وَأَلْصَلُّوهُ أَتَّسَمُوا ثَابَهُ يَنْهِمْ وَأَفْتَرَكُوا عَلَى مَا يَأْخَذُ كُلُّ وَأَحِدٍ مِنْهَا يَعِيْجٍ وَكَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلتَّاكِثَةُ وَصَلَّوهُ . وَكَانَ عُنُوانَ عُلَّتِهِ مُكُنُوا مَكُ ٱلْيُهُود . جَيْنِ وَمَلَنُوا مَنْهُ لِعُنُين وَاحدًا عَنْ عِنه

جَسَدِي لِلدُّفِن . يَحْيِينِ الْمُقَاأَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ حَيثُمَا كُوزَ بِهٰذَا ٱلْإِنْجِيلِ فِ ٱلْمَالَمُ كُلَّهِ يُخْبَرُ عَاصَنَتُهُ لَهَذِهُ تَذَكَّارًا لَهَا. ﴿ إِنَّ يَهُوذَا ٱلْإِخْرُ يُوطِيُّ أَخَذَ ٱلِأَثْنَي عَشَرَ ذَهَبَ إِلَى رُوْسَاءَ ٱلْكُهَنَةِ لِيسْلَمُهُ إِلَيْهِمَ. ﴿ لَيْكِيرٌ فَلَمَّا سَهُوا فَرِحُوا وَوَعَدُوهُ أَنْ بِمُطوهُ فِعَنَّهُ وَكَانَ لْتُسَرُ كِنْ يُسْلَمُهُ فِي فُرْمَةً . عَنْ إِلَيْهِم الْمُؤْلِ مِنَ الْعَلِيرِ إِذْ كَانُوا بَذِيمُونَ أَصْحَ قَالَ لَهُ الكَوْمِيدُ أَنْنَ تُويدُ أَنْ غَنِي وَنُبِدُ لِنَاكُلَ ٱصْحَ : عَيْدِي فَأَنسَلَ آتَين بِنْ تَلامِيدِهِ وَقَالَ لَمْنَا ٱذْهَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَسَلِقَاكُما رَجُلُ حَامِلُ مَرَّةً مَأَه فَأَنْبَاهُ . كَنْ اللَّهُ وَعَيْثُ يَدْخُلُ مُعُولًا لِرَبِّ الْبَيْدِ إِنَّ الْمُلِّمَ يَعُولُ أَنْ يُكُونُ مَنْزِلِي الَّذِي آكُلُ فِيهِ أَقْضُعَ مَمْ تَلامِيدِي . عِنْهِ فَهُوَ لِمُرِيكُما غُرْفَةٌ كَبِيرَةً مَفْرُوشَةٌ فَأَعِدًا لَنَا هُذَاكَ . كلي تَحْرَجٌ بِلْمِيدَاهُ وَأَتَبَا إِلَى ٱلْمِيدَةِ فَوَجَدَاكُما قَالَ لَمْمًا وأَعَدَّا أَضْحَ . ع والكاكانَ الْمَنَّا أَنَّ مَمْ ٱلْأَتْنَى عَمْرَ عِيدٍ وَفِيا هُمْ مُتَّكُونَ بِالْكُونَ قَالَ بَسُومُ ٱلْمُنَّ أَقُولَ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْسَكُمْ سَيْسَلَنِي وَهُو بِالْحُلُ مَنِي . عِنْ اللَّهُ عَبَدُوا يَمْزَفُونَ وَيَقُولُونَ وَاحِدُ فَوَاحِدُ لَمَلِي أَنَا هُوَ . ﴿ يَهِمُ كَثَالَ لَمُمْ هُوَ وَأَحِدُ مِنَ ٱلِأَثْنَىٰ عَشَرَ ٱلَّذِي يَشْس يَدَهُ مَى فِي ٱلصَّحَفَةِ ، ١٤٢٤ وَأَبْنُ ٱلْبَشَرِ مَاضِ كَمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ كَيْنِ ٱلْوَيْلُ إِذَ إِكَ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي يُسْلِمُ ٱبْنَ ٱلْبَشَرِ قَدْ كَانَ خَيْرًا لِذَلِكَ ٱلرُّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدُ. ﴿ وَفَهَا هُمْ يَا كُلُونَ أَخَدَ يَسُوعُ خُبْرًا وَبَادَكَ وَكَسَرَ وَأَعْلَاهُمْ وَقَالَ خُذُوا هٰذَاهُوٓ جَسَدِي. وَأَخَذَ ٱلْكَأْسُ وَشَكَّرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِبُوا مِنْهَا كُلُّهُمْ ١٤٢٤ وَقَالَ لَمْمُ هُمَّا هُوَ وَيِ الْمَهِ الْجَدِيدِ الَّذِي يَرَاقُ عَن كَيْرِينَ . ١١١ أَخْنَ أَخُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَخْرَبُ بُعد مِنْ عَدِيدِ ٱلْكُرْمَةُ إِلَى ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي فِيهِ أَشْرَبُهُ جَدِيدًا فِي مَلَّكُونِ ٱللهُ . عَلَيْ ثُمُّ سَمُّوا وَمَرْجُوا إِلَى جَسِلِ ٱلزَّيْوِدِ . عَلَيْ قَالَ لَمْمَ يَسُوعُ كُلُّكُمْ مَسْكُونَ نِي فِي هَذِهِ ٱلْمُسِلَةِ لِأَنَّهُ مُكُنُوبُ أَصْرِبُ ٱلرَّاعِي فَتَنَدَّدُ ٱلْحُرْفَانُ. وَمِنْ وَلَكِن مَق فَّتُ أَسْبِكُمْ إِلَى ٱلْجِلِلِ. ١٩٣٤ قَالَ لَهُ بُطِرْسُ لَوْ صَكَ فِيكَ جَيِهُمْ لَمَ أَشُكَ أَنَا وي منه منال له يسوع الحق أقول لك إلك الوم في منه الخيلة قبل أن يسيم الديك مَرْتَيْنِ تَكُولِي كَلَاتَ مَرَّاتٍ. ١٩٢٨ فَأَخَذَ يُبَالِغَ فِي الْكَعَلَامُ أَنْ لَوْ أَجْلَتْ أَنْ أَلْمُوتَ مَلَكَ مَا أَنْكُونُكَ . وَهُكُمَّا قَالَ جَمِيْهِم . عَنْهِ وَجَأَاوا إِلَّى صَيْعَةٍ أَنْهُا جَنْسَانِي. فَقَالَ لِلَامِيذِهِ ٱمْكُنُوا هٰمَا حَقَّ أَصَلَى كَلِيْنِ وَأَخَذَ مَنَهُ لِطُرْسَ وَيَتَغُوبَ وَيُحَنَّا وَطَقِينَ مَرْتَاعْ وَمُكْتَبُ عِلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ تَفْسِي حَرِينَةٌ حَتَّى ٱلْمُوتِ فَأَمْكُمُوا لهمنا وأشهرُوا. كُنْ مُنْ تَبَاعَدُ ظَلِيلًا وَخَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ يُصَلِّى لِكِي تَشْرُ عَنْهُ ٱلسَّاعَةُ إن حسحانَ بُسَمَاعُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ أَوْ أَيُّهَا ٱلْآبُ إِنَّ كُلُّ شَيْءُ مُسْتَطَاعُ عِنْدَكَ فَأَجِرْ عَني لهذهِ ٱلْكُاسُ لَكِنَ لِيس مَشِيقِي تَكُونُ بَلْ مَشِيئَكَ . ﴿ يَعْيِيرٌ ثُمْ جَالَةً فَوَجَدَهُمْ نِيَاماً فَقَالَ لِعْلَرْمَ يَا بِحُمَانُ هَلَ أَنْتَ فَائِمُ أُولَمُ تَفْدِرُ أَنْ تَسْهَرَ سَاعَةً وَاحِدَةً. عَنْ إَسْهَرُوا وَصَلُّوا لِلَّا تَدُخُلُوا فِي تَجْرِبَةِ . أَمَّا الرُّوحُ فَسْتَعِدُ وأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَيَتُ . عَيْنَا ثُمَّ مَنَى أَيْمًا وَصَلَّى قَائِلًا ذَٰلِكَ ٱلْقُولَ بِشِيهِ . ﴿ يَعْلَيْكُ ثُمَّ رَجَمَ فَوَجَدُهُمْ يَكِمَا أَيْمَا كُأَنَّ أَغْيَنُهُمْ كَانَتْ تَقِيسِلَةَ فَلَمْ بَدُوا بَاذَا نُجِيهُونَهُ . ﴿ يَهِيمُ وَجَانَهُ ثَالِفَ ۚ وَقَالَ لَهُمْ نَامُوا ٱلْآنَ وَاسْتَرِيحُوا يَحْنَىٰ فَتَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ هُوَذَا أَبْنُ ٱلْبَشْرِ يُسلِّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلْحَلَأَةِ . كالله فُرُمُوا لِتَطَلِّنَ فَقَدْ قَرْبَ ٱلَّذِي يُسْلِنِي . عِنْهَا وَنِهَا هُوَ يَكُلُمُ إِذْ أَقْلَ يَهُوذَا ٱلْإِنْخَرِيُوطِيُّ أَحَدُ ٱلِأَنِّي عَشَرَ وَمَعَـهُ جَمْ كَثِيرٌ بِسُيُوفٍ وَعِمِي مِنْ عِنْدِ رُؤْسَاتًا ٱلْكُمَّاءُ وَٱلْكُتَّةِ وَالشُّوخِ ١٨٠٤ وَقَدْ أَعْطَاهُمُ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ عَلَامَةٌ قَائِمٌ الَّذِي أَقَلِهُ هُوَهُوَ فَأَسْكُوهُ وَقُودُوهُ بِأَحْتَاطٍ . ﴿ لَا لَهُ لَا أَلَهُ لَا مُؤْمَتِ جَآةً وَدَمًا إِلَيْهِ وَقَالَ ٱلسَّلَامُ يًا مُلِم وَقُلِهُ عِلَيْهِ فَأَفُوا أَيْدِيهُم عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ . عِنْهِ فَأَسْلُ وَأَحِدُ مِنَ الْمُاضِينَ ٱلسُّبْ وَصَرَبَ عَبْدَ رَبْسِ ٱلْكَنَّةِ فَعَلَمَ أَذْتُهُ ﴿ ١٤ وَلَيْكِ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُمْ كَأَفًّا مَرْجَتُمْ إِلَى لِمِنْ بِسُيُونِ وَعِمِيرَ لِتَأْخَذُونِي ﴿ الْمُثَلِّدُ إِنِّيكُمْ لِلْمُ كَنْتُ عِنْدَكُمْ فِي الْمُبْكُلِ أَعْلِمُ وَلَمْ غَيْكُونِ وَلَكِنَ لِنَتِمُ ٱلْكُنْبُ. عِنْدٍ وَتَحَالُ كَلْلُمْ الْمُلْم وَمَرْ لُواْ . عَلَيْنَ وَكَانَ يَتَبِهُ مُنابُّ عَلَيْهِ إِزَادُ عَلَى مُرْبِهِ فَأَسْكُومُ عِنْ وَمَرَكَ الإِدَارَ وَمَرَبَ مِنْهُمْ عُرْيَانًا . عِنْهِ فَذَهُوا بِيسُوعَ إِلَى رَيْسَ ٱلْكَنْتَ وَأَجْمَرُ كُلُّ رُوْسًا . Digitized by Google

## ٳۼٛؽؙۣڵڔؘٙؾۣٙٵؽۺؙۼٙڶڵؙؚێؠڿ ڶؚڶ<u>ۊڶٳؠ</u>۫ٮٛڶٷ

## ألفَصُلُ الْأُوَّلُ

سَلَّمَها إليَّا ٱلَّذِينَ كَانُوا مُمَا يِنِينَ مُنْذُ ٱلْبَدْهُ وَخَاصِينَ الْكَلِسَةِ عِينَ وَأَيْتُ أَنَا أَيْمَا بَعْدَ أَنْ أَذْرَكُ جِمِعَ ٱلْأَصْلَةَ مِنَ ٱلْأُولِ بِعَلْقِينَ أَنْ ٱلْخُبُهَا لَكَ بَحْسَبِ تَرْتِيهَا أَيْسَا الفريد الوفيلس مي المرف مِعْهُ الكلام الذي وعلت بو ، الله حكان في أَيَّام هِيرُودُسَ مَكِ ٱلْيَهْوِدِيَّةِ كَاهِنُ ٱلنُّمْ ذُكِّرُيًّا مِنْ فِرَقَةِ أَبِيًّا وَأَمْرَأُنُّهُ مِنْ بَنَاتٍ هُرُونَ أَنْهُمَا أَلْمَالَاتُ. عِنْ ﴿ وَكَانَا كَلَاهُمَا لِأَزَّنِ أَمَامَ أَفَدِ سَارُيْنِ فِي جَهِم وَمَايَا أرَّب وَأَحَكَابِ بَنْهِ لَوْم . يُعِيْعِ وَلَمْ يَكُنْ لَمْنَا وَلَهُ لِأَنَّ أَلِيصَالِكَ كَانَّتْ عَافِرًا وَكَانَا كَلَوْهُمَا قَدْ تَعَدُّمَا فِي أَنَّامِهَا . عِنْ وَبَيْنَا كَانَ كِنْهُنُ فِي فَوْبَةٍ فِرقتهِ أَمَّامُ أَفْدٍ وَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى عَادَةِ ٱلْكَهَنُوتِ أَنْ يَدْخُلُ هَيْكُلُ ٱلرَّبِ وَلَهُمْ ١ عَلَى وَكُلّ كُلُ جَهِورَ الشُّف لَمِيلٌ خَادِجًا فِي وَقَتِ النَّجِيرِ ، ﴿ إِلَيْ فَتَرَأَهُ يَ لَهُ مَلَاكُ الرَّبِ وَاقِعًا عَنْ يَين مَدْتِمِ الْغُورِ ١٤٠٨ فَالْسَطَرَبَ زَكِياً حِينَ دَآهُ وَوَهَمَ عَلَيْ خَوْفٌ عَيْدٍ فَعَالَ لَهُ ٱلْمَلاكُ لا تَغَنُّ مَا ذُكِّرًا فَإِنْ طَلَبَكَ قَدِ أَسْغُيبَتْ وَأَمْرَأَتُكَ أَلِصَابَاتَ سَنْسلا أَبْنا فَسْمَيْهِ لِمُحَنّا عِلَيْهِ وَيَكُونَ لَكَ فَرَحُ وَأَنْتِهَاجُ وَيَفْرَحُ كَيْعِدُونَ يَمْلِيهِ عِلَيْهِ لِأَنَّهُ مُكُونُ عَظِيا أَمَامَ ٱلْرَبِّ وَلَا يَشْرَبُ خَمَّ وَلَا مُسْكِرًا . وَيَعْلِي مِنَ الزُّوحِ اللَّذب وَهُو نِي بَعْنِ أَمَّةِ كُلُنْكُ فَقَدُدُ كَتِيرِينَ مِنْ يَنِي إِسْرَائِسِلَ إِلَى الرَّبْ إِلْمِيمَ . كالمَيْخ وَهُوَ يَعْدُمْ أَمَامُهُ يُرُوح إِيلِياً وَتُوْتِهِ لِيَرُدُ قُلُوبُ الْآبَاء إِلَى الْأَبَّاء وَالنَّصَلَة إِلَى حكف ٱلأَثْرَادِ وَلِيدُ لِلرَّبِ صَمْبًا كَامِلًا . يَعِينِهِ مَالَ ذَكِرًا فِلَسَ الالْهِمَ أَعْلَمُ هَذَا فَإِن أَعَ شَيْحُ وَالرَأْتِي قَدْ تَعَدَّمَتْ فِي أَيَّامًا . عِنْ يُعَلِّمُ الْمَالِدُ وَقَالَ لَهُ أَمَّا جِبْرًا لل الْوَلَقَدُ أَمَامُ ٱللهُ وَقَدْ أَوْسَلَتُ لِأُحْسَلَنَكَ وَأَبَشَرِكَ بِهَذَا . عَنْهِ وَهَا إِنَّكَ تُكُونُ صَلِيعًا فَلا تَسْتَطِيمُ أَنْ تَتَكَلَّمُ إِلَى قِيم يَكُونُ هُذَا لِأَنَّكَ لَمُ تُسَدِّقَ كَلامِي الَّذِي سَيَم فِي أَوانهِ. كَلُّنِهِ وَكَانَ ٱلنُّفُ مُنْظِرِينَ زَكِرًا مُتَجَبِينَ مِنْ إِبْطَآتِهِ فِي ٱلْحَبِكُلِ. ١٢٥ ظَمَّا خَرَجَ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُكِيِّمُهُمْ فَلِمُوا أَنَّهُ قَدْ رَأَى دُوْيًا فِي ٱلْمُكَّارِ. وَكَانَ يُشِيرُ إِلَيْهِمْ مَنِي أَبِكُمُ مَ عِلَيْهِ وَأَلْ عَنْ أَلَمُ خَنْتِهِ مَنْي إِلَى بَيْدٍ. \$ 30 وَمِنْ بَلِدٍ عَنَ الْأَلْمِ حَبُّكَ أَلِصًا إِنَّ آثِرًا لَهُ. فَاغْتَبَأَكَ خَمَّةَ أَنْهُرِ قَالِمَةً \* ﴿ مُكْنَا مَنْمَ بِي ٱلأَبُّ فِ الْأَيَّامِ أَلِّي مَثَلَ إِنَّ فِيهَا لِمَعْرِفَ عَنِي الْعَادَ بَيْنَ النَّسِ. ﴿ يَعْتُمُ وَفِ النَّهُمُ السَّادِسُ أُدْسِلَ ٱلْمَلِكُ جِبْرًا ثِلُ مِنْ قِبَلِ ٱللهِ إِلَّى مَدِينَةٍ فِي ٱلْجَلِيلِ تُسَمَّى تَأْسِرَةَ عَيْبِي إِلَّ عَدْرَآ غَلْوَبَةِ لِرَجُلِ أَنْهُ يُوسُفُ مِنْ بَيْتِ دَاوْدَ وَأَسْمُ ٱلْمُذْدَآةَ مَرْيَمُ. عَيْنِ ظَلَا وَخَلَ إِنَّهَا ٱلْمُلاكُ قَالَ ٱلسُّلامُ عَلَيْكِ يَا تَمْتَكَةٌ نِمْتَ ٱلزُّبُّ مَمَكِ مُبَرِّحَةٌ أَنْتِ فِي السَّلَة والله عليه الله وأنه السطرَبَ مِن كلامِهِ وَفَكْرَتْ مَا عَنِي أَنْ يَكُونَ هٰذَا السَّادِمُ. تُحْلِينَ وَيَلِينَ أَنَا وَلَسَعَتُ مُ يُسُوعَ . عَلَيْنِ وَهٰذَا سَكُونُ عَظِياً وَأَبْنَ ٱلْلِي يُدْعَى. وَسَيْطِيهِ ٱلْبُ ٱلْإِلَا عَرْشَ وَاوْدَ آبِ وَعْكِ عَلَى آلِ يَسْوَبُ إِلَى ٱلْأَبْدِ عَلَيْهِ وَلَا بُكُونُ لِلَّهِ ٱنْفِينًا ﴾ و الله مَنَاكُ مَرْتُمُ لِلْلَاكِ كَيْتَ بِكُونُ هُذَا فَأَنَا لَا أَمْرِفُ وَجُلا ، عَيْنِهِ فَأَجَابَ ٱلْلَهُ وَقَالَ لَمَّا إِنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسُ يَمِنُ مَيْكِ وَقُوَّةَ ٱلنَّلِيّ مُطْلَلُكِ وَلِذَ إِلَى فَا لَمُذُوسُ الْمُؤْمُودُ مِسْكِ يُدَعَى أَبَنَ اللهِ عَلَيْكِمْ وَهَا إِنَّ أَلِيصَابَكَ نَسِيَكُ قَدْ حَبِلَتْ هِيَ أَضَا بِأَنِ فِي شَيْمُوخَمَا وَهَذَا الشَّهُ مُو السَّادِسُ لِغِفَ الْمَدْعُوَّةِ

والْآخَرَ عَنْ يَسَارِه بِينَ فَهُمِّ الْكِتَابَةُ الْفَائِلَةُ وَأَحْمِي مَمَ الْأَغْمَةِ . ١ ١١ عَمَانَ ٱلْفِيْظُونَ كُمْلِيُّونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُزُونَ دُوْوسَمْ وَيَقُولُونَ يَا نَصِسَ ٱلْمِيكُلِ وَيَابَ فِي عَالَهُ أَيَّام عِنْ عَلَم نَفْسَكَ وَأَزِّلْ مَن السَّلِيدِ . عَنْ وَمَكْمَا رَوْسًا الْحَدْةِ كَاوَا يَهْزَأُونَ فِهَا يَيْهُمْ مَعَ ٱلْكُتَبَةِ قَالِمِينَ خَلْصَ آخَرِينَ وَنَفُ أَ تِبْدَرَ أَنْ يَخْلُمَهَا و الله هو المنطق على إشراقيل طائبول الآن عن العليب بقرى والوبن. وكان اللَّهُ السَّالِ مِنهُ يُسَرُّانهِ أَيْسًا و عَلَيْ وَعَدَّ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ كَانْتَ ظَلْمَةُ عَلَى الأَدْضِ كُلَّهَا إِلَى أَلْسَاعَةِ ٱلتَّاسَةِ عِلَيْهِ وَفِي ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ صَرِحَ المُوعَ بِصُوبِ عظيم قَائِلًا . أَلَوْهِي الْوَهِي لَمَّا سَبَّعَنِي الَّذِي تَفْسِيرُهُ إِلَي إِلَيْ يَلَادًا تَرَكَنِي. £££ صَيَعٍ قَوْمُ مِن مُلْمِنِينَ فَقَالُواهَا إِنَّهُ كِادِي إِيلِيَّا ﴿ ١٤ ﴿ فَالَّمْ مُواحِدٌ وَمَلاَّ اسْفَهُ خَلَّا وَجَمَا عَل خَسَةَ وَسَفَاهُ قَا لَا دَعُوا لِتَنظَرَهُلَ إِنِّي إِيليًّا لِزَلْهُ ﴿ إِنَّهُ لِمَا مُعَلِّمِ صَوْتِ عَظِيم وَأَسْلَمُ ٱلرُّومَ . عِنْهِمْ فَأَنْشَقُ حِبَّابُ ٱلْمُكُلِّ ٱكْثِينِ مِنْ فَوْقَ إِلَى أَسْفَلَ. بَهِنَيْهِ وَلَمَّا رَبِّي قَائِدُ ٱلِّلَّةِ ٱلْقَائِمُ مُقَالِهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ ٱلرُّوحَ صَادِخًا هَكُذَا قَالَ فِ ٱلْحِيفَ فِكَانَ هَذَا ٱلرُّجُلُ أَيْنَ ٱللَّهِ . عِنْهِ وَكَانَ أَضِا لِنَا ۚ يَظَلَنَ عَنْ اللهِ بَيْلُهِنَّ رَيْمُ ٱلْفِدَلَيْة وَرَيْمُ أَمْ يَنْفُوبَ ٱلصَّنيرِ وَأَمْ يُوسَى وَسَالُومَهُ عَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ لِنَاسَتُهُ حِينَ كَالَ فِ ٱلْجَلِيل وَكُفُدُمْنَهُ وَأَخُرُ كُيرَاتُ كُنُ قَدْ صَعِدْنَ مَنْهُ إِلَى أُورَسُلِمٍ . ٢٢٠ وَلَمَا كَانَ ٱلْسَاَّة إِذَ كَانْتِ النَّبِيَّةُ الَّتِي هِيَ قَبْلَ السُّبْتِ عِنْهِ جَلَّهُ بُوسُفُ أَلْذِي مِنَ الرَّامَةِ وَهُوَمْشِيرٌ شر حدُ وَكَانَ هُوَ أَنْ مَا مَنْتُولُ مَلْكُونَ أَنْهُ فَأَجْتِرا أَوْخَلَ عَلَى بِالْعِلْسَ وَسَأَلَهُ جَسَد مَدُوعَ بِهِ وَهِ وَالسَّمَا مُن مِلَاطُ مِن أَنَّهُ قَدْ مَلتَ هُكُذَا سَرِيها وَأَسْدَدَى قَا بْدَ ٱلِمَّةِ وَسَأَلَهُ عَلْ مَكَ : عِنْ وَلَا عَرَفَ ذَلِكَ مِنَ أَلَالِهِ وَمَا أَجَسَدَ لِلوسُفَ . عَنْ فَأَشَرَى عُسْفُ كَتَانًا وَأَزُلُهُ وَلَقُهُ فِي ٱلْكُتَانِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرَ قَدْ نُحْتَ فِي صَفْرَةٍ وَدَعْرَ جَ حَبَرًا عَلَى بَلِي ٱلْتَبْرِه عِنْ وَكَانَتْ مَرْتُمُ ٱلْعِيدَلَيْهُ وَمَرْتُمُ أَمَّ لُوسَى تَعْلَرُانِ أَنَى وَضِعَ

## ألفضل السادس عشر

وَمُنَّا أَنْفَعَى ٱلنَّبْتُ ٱشْتَرَتْ مَرْيَمُ ٱلْجِنْدِلَةِ وَرَبِّمُ أَمَّ يَنْفُوبَ وَسَالُومَة حَوْمًا لِلْآبِينَ وَيُحْتَمَلَنَ يَسُوعَ . ﴿ وَبَكُونَ جِدًا فِي أَوَّلِ ٱلْأَسْبُوعِ وَأَنْبُنَ ٱلْمُثَرَ وَقَدْ طَلَسَتِ ٱلتَّحْنُ عِينَ وَكُنَّ يَكُنْ فِيا يَيْنَهُنْ مَنْ يُدَخْرَجُ لَنَا ٱلْحَرَعَنْ بْأَبِ ٱلْتُبْرِ. عِين وَمَلْلُنَ فَرَأَيْنَ ٱلْخَبَرَ قَدْ دُمْرِ جَ وَكَانَ عَنِلِهَا جِدًّا . عَنْ كَالْمَا دَخَلَنَ ٱلْتُبْرَ وَأَيْنَ شَابًا جَالِسَاعَن ٱلْكِينِ مَلْهِ لِبَاسُ أَنْيَضُ فَأَنْدَعَلَنَ. ﴿ يَعِيمُ فَالَ لَمْنَ لَا تُنْدَعَلَنَ إِنَّكُنَّ تَطَلَعْنَ مَسُوعً التُأْسِرَيُّ ٱلْمَالُوبَ إِنَّهُ قَدْ قَامَ وَلَيْسَ هُوَ هُهُنَا وَهُوَذَا ٱلْمَسَكَانُ ٱلَّذِي وَضَعُوهُ فه وي الله الله الله والمراس إله يستكم إلى المليل وهناك ووقة كا قال لَكُمْ . عَنْ يُعْرَجْنَ مِنَ أَلْتَهْرِ وَفَرَدْنَ وَقَدْ أَخَذَتُهُنَّ ٱلرَّعْدَةُ وَالدَّعَشُ وَلَمْ يَطْلَ لِأَحْدِ شَيْنًا لِأَنْهَنَّ كُنَّ خَانِفَاتٍ. ﴿ وَبَعْدَ مَا كَامَ بَاكِرًا فِي أَوُّلُ ٱلْأَسْبُوعِ زَّآهَى أَوْلًا لِمَرْتَمَ ٱلْعِبْدَلِيَّةِ أَلِّي كَانَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَةَ شَيَاطِينَ ﴿ يَعْلِكُ فَانْطَلَقْتَ وَآَخْبَرَتِ الَّذِينَ كَانُواْ مَنهُ وَهُمْ يَلُوحُونَ وَيَبْكُونَ ﴿ ٢٠٠٥ وَهُمْ إِذْ سَمِلُوا بِأَنَّهُ حَيٌّ وَأَنْهَا أَحِرَتُهُ لَمْ يُصَدِّقُوا. كالله وَهُدَ دَٰلِكَ تَرَأَتُني بَيْنَةٍ أَخْرَى لِأَكْنَانِ مِنْهُمْ وَهُمَّا يَسِيرَانِ مُطَلَّقُون إلى أَلْبَرَّةٍ وللهُ فَلَعَبَ هٰذَانِ وَأَخْبَرُا ٱلْبَاقِينَ فَلَمْ يُصَدِّنُوا وَلَا هٰذَيْنِ . عِنْهِمُ أَخْبِرًا رَآهَى الأُحَدَ عَشَرَ وَهُمْ مُتَكِنُونَ وَبُكُتُهُمْ لِسَدَمِ إِيمَانِهِمْ وَقَسَاوَةِ فُلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَدَّقُوا أَلْدِينَ رَأُوهُ قَدْ ظُمَّ . عِنْ وَقَالَ لَهُمُ أَذْهُوا إِلَى أَلْمَاكُمُ أَجْمَ وَأَكُوزُوا بِالإِنْجِيلِ لِخُلَمَة كُلُّهَا عِلَيْهِ فَنْ آمَنَ وَاعْتَنَدَ عَظَمَ وَمَن أَمْ يَوْمِنْ بُنَانَ . عِنْهِ وَهُدِهِ الْآبَاتُ تَنْبُ ٱلْمَوْمِيْنَ كُفْرِجُونَ ٱلشَّلِكِينَ بانهي وَيَكَلُمُونَ بِالبَّنَةِ جَدِيدَةٍ ۗ ﷺ وَتَحَلُونَ ٱلْمَاتِ ۖ وَإِنْ شَرِيُما شَيْئًا يُمِينًا قَلَا يَشْرُنُهُمْ وَجَدُمُونَ أَيْدِيهُمْ عَلَى ٱلْرَضَى فَيَعَافُونَ ﴾ ﷺ ومن بُلْدِ مَا كُلُمُهُمْ 'الَّبِ يَسْوِعُ الرَّتُمَّ إِلَى السَّاءَ وَعَلَى مَنْ يَمِنِ اللهِ ، عَيْهُمْ فَرَبَّ أُولِيكَ وَكَرَدُوا فِي كُل مُكَانِ وَالرَّبِ يَسْلُ مَهُمْ وَلِيْتِتُ الْكَلَامَ بِالْآيَاتِ الْتِي كَانَتْ تَعْلِيْهُ

عَافِياً عِنْ إِلَيْهُ لَيْسَ أَمْرُ غَيْرِ مُمْكِن لَدَى أَفَهِ . عَنْ إِلَيْ فَقَالَتْ مَرْتُمُ هَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِ مليكُنْ لِي بَعَسِ قُولَكَ وانْصَرَّفَّ الْلالدُينَ عندِها . عنه في يَلْك الأَمَّام قَامَتُ مَرْيُمُ وَذَهَبَتُ مُسْرَعَةً إِلَى ٱلْجَبَلِ إِلَى مَدِينَةِ يَبُوذَا جِزْيِجٌ وَدَخَلَتْ إِلَى أَبْت ذَكَرُ إِ وَسَلَّمَتْ عَلَى أَلِيمَا لَاتَ . عِنْ الْإِنْ فَعَنْدُمَا سَعِتْ أَلِيمَا لِلسَّالَاءِ مراتِمَ أَدْتُكُنَّ الْجَيْنُ فِي بَطْنِهَا وَأَمْثَلَاتُ أَلِيمَا لِمَا يُنَّ الزُّوحِ الْمُنْسِ. ١٤٢٥ فَمَا مَتْ بِمَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَتْ مُبَارَكَةُ أَنْتِ فِي الْمِسَاءَ وَمُبَارَكَةً ثَمَرَةً بَطْنِكِ . عِنْهِمْ مِنْ أَنْ لِي هَذَا أَنْ تَأْتِيَ أَمْ رَبِي إِلَى عِنْهِ عَالَهُ عِنْدَ مَا بُلَغَ صَوْتُ سَلَامِكِ إِلَى أَذْنِيَّ ٱرْتَكُفْلَ ٱلْجِينُ مِنْ ٱلْأَبْتِهَاجِ أِنِ بَنِنِي جِنْئِيْجٍ صَلُوبَى إِنِّي آمَنَتُ الْأَنَّهُ سَيْمٌ مَا قِيلَ لَهَا مِنْ قِبَسل الرَّبِّ ، عِمَالِكُ مَا أَمْ مُ نَعْلِمُ نَشِي ٱلرَّبُ عَيْبَكُمْ وَيَبْتُحُ (وَحِي بِاللَّهِ عَلِيس واللهُ عَلَى إِلَى قُواسُمِ أَمْتِهِ فَمَامُنَذُا لِأَنْ عُلَوْمِي جَمِي الْأَجْبَالِ عِلْمُ إِلَّنَ ٱلمَّدِيرَ مَنَمْ بِي عَظَائِمُ وَأَنْهُ قُدُوسٌ عِينِهِ وَوَحْمُهُ إِلَى أَجْبَالِ وَأَجْبَالِ الْخِينَ بَغُونَهُ . ولله مَنْ عِزًّا بِمَاعِدِهِ وَمُثَلَّتُ الْمُكَدِّرِينَ إِفْكَادِ فُلُوبِهِ . 338 حَطَ الْمُنْدِرِينَ عَنِ ٱلْكُرَاسِيِّ وَمَغَ ٱلْتُوَاضِينَ. ﴿ ﴿ أَشَهَ ٱلْجَلِاعَ خَيْرًا وَٱلْأَغْنِيلَةِ أَرْسَلُهُمْ فَارِغِينَ. كالله عَضْدَ إِسْرَائِيلَ فَنَاهُ مَذَكَرُ وَخْفَهُ يَخِيجُ كَاكُمُ آبَّ فَالِمُ يُومِعُ وَلَسْلِهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ ﴿ ١ كُلُتُ مُرْتُمُ عِنْدُهَا خَنُو كَلاَتُهِ أَشْهُرُثُمْ عَادَتْ إِلَى نَفِيًّا ﴿ ١ كُنْهِ إِنَّا اَلِيصَابَكُ فَلَمَا مَّمَ وَمَانَ وَصَّبِهَا وَلَمَتِ ابْنَا \* عَلَيْهِ فَنَجَ جِيرَانَا وَأَعَادِ بِنَا أَنَ أَرَّبُ قَدَ عَظَّ رَحْمَهُ لَمَا فَعَرْحُوا مَعَهَا \* عَلِيهِ وَفِي آلِوَمُ الْكِينِ جَالُوا فِيْتِهُوا العَبِي وَفَعُوهُ بِلَعْمِ أَبِهِ ذَكِهًا . ١٤٤٤ كَأَبَابَ أَمُّهُ كَالِكُ كُلُا لَكِنَهُ بُذَى مُوحَكًا. ١٤٢٤ فَنَالُوا لِمَا كَشِنَّ أَحَدُ فِي عَشِيرَتِكِ يُدْتَى بِهٰمَا ٱلِأَسْمِ . عِلَيْهِ ثُمَّ أَوْمَأُوا إِلَى أَسِهِ مَاذَا يُريدُ أَنْ يُسَمَّى . علل مُعلَبَ لَوْمًا وَكَتَبَ فِيهِ قَا يَكُوا اللهُ عُرِمًا . فَتَعَبُّوا كُفُهُم . عَلَيْهِ وَفِي المُالِ الْتُمْ قَدُ وَلِنَالُهُ وَتَكُمُّ مُلَاكِمًا إِنَّهِ . ١٠ عَلَيْ خَوْثُ عَلَى جَمِيعٍ جِيرَاتِهِمْ وَتَعْدِثُ بِهِذِهِ الأمور كُلِمًا فِي جَمِيمٍ جِالَ الْيُودِينِ . عَلَيْهِ وَكَانَ كُلُّ مَنْ بَسَمُ بِدَلِكَ يُصَفَّهُ فِ طَلِيهِ وَبَغُولُ مَا عَنَى أَنْ يُكُونَ هٰذَا الْعَنِيُّ . وَكَانَتْ يَدُالُابٌ مَنَهُ . ﴿ وَأَمْتَلأُ أَبُوهُ زَكُو يَامِنَ الرُّومِ الشُّلُس وَتَنامًا كَايِلًا . عِنْ الْمِينَ الرَّبُّ إِلَهُ بِسَرَانِيلَ لِأَنْهُ الْحَمَدَ وَمَنَّمَ فِلْلَّةَ لِصَّبِ عِلْمَا وَأَقَامَ لَنَا قُرْنَ خَلَامِ فِي بَيْتِ دَاوُدَ فَسَاهُ المَا لِمَا كُا تَكُلُّمْ عَلَى أَفُواهِ أَنْهِمَا لِهِ أَقِدَيسِينَ الَّذِينَ هُمُ مُنْذُ الدُّهُمِ عِنْ اللَّهِ بَأَن تُخْلِصَنَا مِن أَعْدَ آيَا وَمِنْ أَبْدِي جِمِيمِ مُنْضِينًا ﴿ إِلَهُ لِلْمُنْتَعِ رَحْمًا إِلَىٰ آلِينًا وَيَذَكُّرُ عَبِدَهُ ٱلْمُدَّسَ. عَنْهُ ٱلْمُنْمُ ٱلَّذِي خَلَفَ لِإِنْهِيمَ أَبِيفَ أَنْ يُنِمَ مَّلَيًّا \$35 بَأَنْ نَفْهُو مِنْ أَبِدِي أُعَدَّانِكَا فَصَلَّمَا مُ إِلَّا عَرْبِ عَيْهَا إِلْمَنَاتِ وَالْمِرْجِيمَ أَلْمَ حَيَانِنَا ﴿ ١٤٤ وَأَلْتَ أَيِّهَا ٱلصَّبِي نَبِي ٱلنَّبِلِ يُدْخَى لِأَنَّكَ تَسْوَلُ أَمَّامَ رَجُهَو ٱلرَّبْ لِشِيدٌ طَرُحُهُ عَلَيْك شَمَّهُ عِلْمَ ٱلْمَلَاصِ لِتَنْمِرَةِ خَطَانَاهُمْ عَيْهِ إِخْشَاءَ رَحْةٍ إِلْيَا ٱلَّذِي ٱكْتُمَدَّنَا بِسَأ الْفُرِقُ مِنَ ٱلْلَادَ عُمَدُ لِلْنِي لِلْقِالِينَ فِي ٱلظَّلْمَةِ وَظِلالِ ٱلْمُوتِ وَيُرْشِدَ أَقَدَلَنَا إِلَى سَبِيلِ السَّلَامَةِ . عَنْ وَكَانَ العَبِيُّ يَنْفُو وَيَتْوَى بِالْأَرْجِ . وَكَانَ فِي الْهَادِي إِلَى قِوْم ظُهُود مِ لِإِسْرَائِيلَ

#### ألفضك آلثابي

هي وَفِي يَكُ الْأَيْمِ صَدَرَاتُمْ مِن الْوَلْمُسْلَى قِلْصَرَ بِالْ يُكْتَبَ جِيمِ الْسُكُونَةِ.

هي وَهَى هَذَا الأَيْمِ صَدَرَاتُمْ مِن الْوَلْمُسُلَّى قِلْصَرَ بِالْ يُكْتَبَ جِيمٍ الْسُكُونَةِ.

الْمِيمِ لِيُسْتَقَبِّوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَّى مَدِيْتِهِ هِنْ وَصَدَ فِيسُنَا أَيْنَا مِن الْمُلِسِلِ
مِن مَدِينَةِ النَّامِرَةِ إِلَى الْمُلُونَةِ إِلَى مَدِيْتَةٍ وَاوْدَ أَنِّي مَنْتَى بَيْتَ عَمْ لِأَنْهُ كَانَ
مِنْ مَدِينَةِ النَّامِرَةِ إِلَى اللَّهِ وَلِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّلِ

ٱلرَّبَ قَدْ وَقَتْ بِهِمْ وَغِــدُ إِنَّهِ أَشْرَقَ حَوْلُمْ فَخَافُوا خَوْفًا عَظِيًّا ﴿ كَمْ ثُمَّالَ لَمْمُ الْمَلَاكُ لَانْطَلُوا مَهَا أَنْهَا أَبَقِرُكُمْ بِفَرَحٍ مَظِيمٍ يَكُونَ لِجَبِيمِ ٱلشُّفِ. \$25 إِنَّهُ قَدْ وَلِدَ لَكُمْ أَنْوَمَ خَلِصٌ وَهُوَ ٱلْسِيحُ الرَّبِّ فِي مَدِينَةِ دَاوْدَ . عِلَيْنَ وَهْدِهُ عَلامَةٌ لَكُمْ إِنَّكُمْ تَعِدُونَ طَفَلًا مَلْوَفًا مُضْعَمًا فِي مِنْوَدٍ عِنْ اللَّهِ وَطَرَ بَنْتَهُ مَمَ الْلاك جُمُودُ مِنَ الجُد ٱلسَّهُ وَيِن يُسَجُونَ اللهُ وَيَعُولُونَ عِلَيْهِ الْجُدِيدِي ٱلْلِي وَعَلَى الْأَرْضِ ٱلسَّلامُ إِناسَ الَّذِينَ بِمِ الْسَرَةُ. عِنْ عِلَمُ الطُّلَقَ الْلائكَةُ مِنْ عِلْدِهِمْ إِلَى السُّمَاءَ قَالَ ٱلرُّعَاةَ بَعْنُهُمْ لِنَصْ لِيمْسَ إِلَى بَيْتَ لَحْمَ وَتَعْلَمُ هَذَا ٱلْأَصْرَ ٱلْوَاجَ ۚ ٱلَّذِي أَطَلَنَا بِهِ ٱلرَّبُّ عِنْ وَجَا وَا مُسْرَعِينَ فَوَجَدُوا مُرْبَعَ وَعُسُفَ وَالطِلْلُ مُعْجَمًا فِي ٱلْمُدُودِ . عَنْ لَا ظُمَّا رَأَوْهُ أَخَرُوا بِٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي قِبلَ لَمْمُ عَنْ هَذَا ٱلصِّي ﴿ يَهُمُ الْمُكُواْ مَنْ تَمِمُوا تَعَبُّوا مِمَّا قَالَ لَمْمُ ٱلْفَالَةُ . عِلَيْهِ وَكَانَتَ مَرْتُمُ تَخْفَظُ هَذَا ٱلْكَلَامَ كُلَّهُ وَتَشَكُّرُ بِهِ فِي قَلْبِسَا . عِيدٍ وَرَجَمُ الرَّعَاةُ وَهُمْ يَجَدُونَ اللهُ وَلِسَجِّونَهُ عَلَى كُلِّ مَا سِمُوا وَعَايُوا كَا قِيلَ لَمْم ﴿ وَلَمَّا قُتْ ثَمَانِيَّةُ أَبُّهُمْ لِنِيْنَ السِّي أَنْبَي يَدُوعَ كَا نَبَّاهُ ٱلْمَلاكُ قَبْلَ أَنْ يُحْمَلُ بِهِ وَ ٱلْبَطْنِ . جِهِ وَالْمُثَتُّ أَيَامُ تَعْلِيرُهَا يَحَسُّ بِٱلْمُوسِ مُوسَى صَعِمًا إِي إِلَى أُودَشَلِيمَ لِنْدَمِاهُ لِلرَّبِ عِنْهِ عَلَى حَسَبِ مَا كُتِبَ فِي قَالُوسِ ٱلرَّبِّ مِنْ أَنْ كُلُّ ذَكَّرٍ قَاتِجَ رَحِم يُدَعَى مُفَدَّسًا لِرَّبِ عِنْ عِلْ وَلِنْرَبَّا وَبِعَةً عَلَى حَسَبِ مَا قِبْلَ فِي كَامُوسِ أَلْبُ زَوْجَيْ عِلْم أَوْ فَرْخِي حَمَام . عِينِهِ وَحَكَانَ رَجُلُ فِيأُورَشَلِيمَ أَنْهُ مِعْمَانُ وَهُوَ رَجُلُ صِدِينٌ تَقَ كَانَ يَتَنظِرُ تَنْزِيَةَ إِسْرَائِيلَ وَٱلرُّوحُ ٱلْمُدُسُ كَانَ مَلْبِ . ١١٦ وَكَانَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْ إِلا وم المُنسُ أَهُ لا يَرَى المُوتَ حَتَّى يُعَاينَ سَيجَ الرَّبِ . عَنْ فَأَمَّلَ بِالرَّاوِحِ إِلَى ٱلْمُكُلُّلُ وَعِنْدَمَا دَخَلَ بِالطِّلْلِ يَسُوعَ أَبَوَاهُ لِيَصْنَا لَهُ بِحَسَبِ عَادَةِ النَّكُوسِ بن عَنْهُ مُو عَلَى دِرَاعَيْهِ وَمَارَكَ اللَّهَ وَقَالَ عِنْهِ الْآنَ تُطَلِقُ مَبْدَكَ أَيَّا الرَّبُّ عَلَى حَسْبِ قُولُكَ بِسِلام . عِنْ عَلَى عَنْيُ قَدْ أَبْعَرًا خَلَامَكَ عِنْ اللَّهِ الَّذِي أَعْدَدُنهُ أَمَامَ وَنَجُوهِ ٱلشُّمُوبِ كُلُّهَا عِنْهِمْ فُوزًا يَغَلِى الْأَمْمِ وَعَجْدًا لِشَفِكَ إِمْرًا فِيلَ . وي وكَانَ أَيْهُ وَأَمُّهُ يَتَجَبِّنِ مِمَّا يُقَالُ فيه ، وي وَارْتُهُما مِمَانُ وَقَالَ لِرَبِّم أُمِّهِ مَا إِنْ هَٰذَا فَدُ جُهِلَ لِمُنْوطِ وَقِيَامٍ كَتِيرِينَ فِي إِسْرَائِيلَ وَمَدَفًا الْمُعَالَفَةِ . \$ \$ \$ وَأَنْتِ سَيِّوذُ سَيْتُ فِي نَشْبِكِ حَتَى أَحَضَنَتَ أَفَكَالُ مِنْ فَلُوبِ كَثِيرَةِ . 318 وَكَانَتُ أَيْنَا حَدُّ ٱلنَّبِيَّةُ ٱلبَّهُ فَنُونِلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ . هَذِه كَانَتْ قَدْ تَقَدُّمَتْ فِي الْأَيَّام كَيْرًا وَكَانَتْ عَدْ مَاشَتْ مَعْ رَجُهَا مَنْعٌ سِنِينَ بَعْدَ بْخُودِيْنِهَا عِنْ وَلَمَا أَرْمَةَ تَخْوُ أَرْبَم وَغَانِينَ سَنَةً لَا تُفَارِقُ ٱلْكِيكُلُ مُتَبَيِّعةً بِٱلْأَصْوَامِ وَالسَّلُوَاتِ لِلْا وَمَهَادًا . عِينِيع فِي يَكَ ٱلسَّاعَةِ حَضَرَتْ تَنتَرِفُ لِلرَّبِّ وَتُحَدَّثُ عَنْهُ كُلُّ مَنْ كَانَ يَتَظِرُ فِدَّا ۗ إِسْرا يُسْلَّ والله الله الله عَلَى حَسَبِ لَكُوسِ الرَّبِ وَجَنُوا إِلَى الْجَلِلِ إِلَى مَلِيتُهِم التَّاسِرَةِ . عَنْهَا وَكَانَ ٱلصَّيْ يَنْمُو وَيَتَوَى تَمْقِلًا حِكْمَةً وَكَانَتْ يَسْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ . الما وسنكانَ أَبُواهُ يَلْعَبَانِ إِلَى أُورَشَلِيمَ عُلُّ سَنَّةٍ فِي عِيدِ أَفِسْحٍ . عَلَيْهِ ظَلَ بْنَةَ أَتْنَى عَشْرَةَ سَنة صَمِدًا إلى أورتقليم كَلَافَةِ ٱلْهِدِ . عَلَيْ وَأَاثَمَتِ ٱلْأَيَّامُ عِندَ رُجُوعِهَا بَقَ ٱلصَّيْ يَسُوعُ فِي أُورَشَلِيمُ وَأَقِوا أَلاَ يَهَلَكُونَ عَلَيْهِ وَإِذْ كَانا يَطْكُونَ أَنَّهُ مَّ الْأُفَةِ سَافَرَاسَيرَةَ يَوْم وَكَانَا مِلْلَانِهِ عِنْدَ الْأَقَارِبِ وَالْمَارِفِ عِنْهُ فَلَمْ يَجِدَاهُ مَرْجَنَا إِلَى أُورَشَلِيمَ يَطِلَانِ مِن عِلْهِ وَبَعْدَ تَلاَيَّةِ أَيَّامٍ وَجَدَاهُ فِي الْمُنكُل جَالِساً فِيا بَيْنَ النَّلِينَ يَسْمُعُمُ وَيَسْأَلُمُ \* \$ \$ \$ \$ وَكَانَ جِمُ الْتُيْنَ يَسْمُونَهُ مُنْفَحِثِينَ مِن فَهِي وَأَجْرِيَهِ \* \$ \$ \$ \$ للمَّا مُؤَادُ بُهَا قَالَتْ لَهُ أَمَّهُ كِالْتِي لِمُسْتَتَ بِنَا هُكَاهَا إِنَّ أَبَاكَ وَأَنَا كُنَا مَطَلَبُكَ مُتَوَجِّدَينَ. جِنْ عَمَالَ لَمُمَا يَلَفًا تَطُلَاتِي أَلَمُ مَثَلَا أَنْهُ يَلِيَي لِي أَنْ أَكُونَ فِيَا هُوَ لِأَنِي . ﴿ يَعِيْنِهِ فَلَمْ يَفِهَا ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي كَالَهُ لَمُّنا . ﴿ يَعَيْ مَهُما وَأَنْ النَّاصِرَةَ وَكَانَ خَاصْما لَمْما وَكَانَتْ أَمَّهُ تَحْفَظُ ذَٰ إِلَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ فِي قليها . كِلْ إِلَّا وَكَانَ بَسُوعٌ يَتَدُّمُ فِي ٱلْحِسْحَةِ وَٱللِّينَ وَٱلنِّمْةِ عِنْدَ اللَّهِ وَالتَّاس

#### ألفصل الكالث

عِنْ إِنَّ النَّهَ ٱلْحَلِيدَةَ عَشْرَةَ مِنْ مُلْكِ طِبَادِيُوسَ فَيْصَرَ حِينَ كَانَ بِالْأَطْسُ ٱلْبُعَلَيْ وَالْاَ عَلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ وَهِرُودُسُ وَنِيسَ دُبُم عَلَى ٱلْجَلِلِ وَفِيلُسُ أَخُوهُ وَنِيسَ وُبُر عَلَى بطوريَّة وَبِلادِ زَاكُونِيسَ وَلِسَانِيُوسُ رَيْسَ رَابُمِ عَلَى أَبِيلِنَهُ عَلَيْ وَحَنَّانُ وَقَيَافًا رَيْنِي ٱلْكُنَّة كَانَتْ كَلِيتُ أَالَّهِ عَلَى يُوحَنَّا بِن ذَكَّرُا فِي ٱلْمِرَّةِ . ١٠ عَيْرٍ عَبَّ إِلَى لُمُّةَ ٱلْأَرْدَنَ كُلَّهَا كُرُزُ بَمُسُودِيَّةِ التَّوْيَةِ لِلْفَرَةِ الْخَلَامَا عِنْ كَا هُوَ مُكْتُوبُ فِ سفر أقوال أشَعَا التي صَوْت صَادِح فِي الْبَرْيِّةِ أَعِدُوا طَرِينَ الرَّبِ وَاجْتُلُواسُلِهُ حَرِيَّةً . كَنْ كُلُّ وَادِ يَتِّلَى وَكُلُّ جَبَلِ وَكُلَّ يَغْتَيْضُ وَٱلْمُوحُ يَسْتَغِيمُ وَوَعُرُ الطَّرِيقِ يَصِيرُ سَلَا ﴿ إِنَّهُ وَلِمَانُ كُلُّ ذِي جَسَدٍ خَلَاصَ أَثْهِ. ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ الْجُمُوعِ ٱلَّذِينَ كَنُوا بَأْوُنَ إِلَيْهِ لِيَضْمُوامِنهُ مِا أُولَادَ الْأَمَامِي مَنْ دَلَّكُمْ عَلَى الْمُرْبِ مِنَ السََّفْظِ الْآيي. عِنْ أَقِرُوا غُرًا مِلِينَ بَالْتُوبَةِ وَلَا تَجْمَلُوا تَقُولُونَ إِنَّ أَبَانًا إِرْهِمِ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ اَقَةَ كَادِدُ أَنْ يُعْمِرَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْحِكِرَةِ أُولَادًا لِإِيْهِمِ . عَنْ عَا إِنَّ ٱلْكُأْسَ قَدْ وُسَمَتْ عَلَى أَصْلِ ٱلنَّحْرِ فَكُلُّ ثَخِرَةِ لَا تُنْفِرُ ثَمْرَةً جَبِّدَةً نَفْظَعُ وَكُلِّقِ فِي ٱلنَّادِ ، عِيْبِع فَسَأَلُهُ نَجْنُوعُ فَأَعْينَ مَاذَا تَمْنَمُ . ١٤٢٤ فَأَجُلِ وَقَالَ لَمْ مَنْ لَهُ قُرَّانِ ظَلِمُطِ مَنْ لِلسَ لَهُ . وَمَنْ لَهُ طَلَّامُ ظَلِّصْنَمْ كَذَٰلِكَ . عِنْ ﴿ وَجَّا ۚ أَيْمَا عَشَّادُونَ لِيَسْسِدُوا فَقَالُوا لَهُ مَاذَا مَنتُمْ يَا مُنلِمُ. يُعِينِهِ مُشَالَ لَمُمْ لَاتَسْتَوْلُوا أَكْثَرَ بِمَا فُرضَ كُنُم . عِيدٍ وَسَأَلَهُ لَلْبُنَّدُ قَائِمِينَ مَاذَا نَصْنَمُ نَحْنُ أَيْضًا ۚ فَقَالَ لَمْمُ لَا تَعْلِينُوا أَحَدًا وَلَا تَفَكَّرُوا عَلَيْهِ وَاقْتَمُوا بِوَظَا تَهَكُمُ . عِيرٍ وَإِذْ كَانَ الشَّمْلِ بَتَنظِيرُ وَالْجِيمُ لِفَكْرُونَ فِي فُلُوبِهمْ عَن يُوحَنَّا لَسَلَّهُ هُوْ ٱلَّبِيحُ كَالْمُتِيمُ الْمَابِيمُ فَرِحَنَّا أَجْمِينَ كَاثَّلُ أَنَا أَعْدِكُمْ بِالْمَارُ وَلَكُنْ يَاتِي مَنْ هُوَ أَقُوى مِنْي وَأَنَا لَا أَسْتَعَقَّ أَنْ أَحُلُّ سُيُودَ حِذَاتِهِ وَهُوَ يُمَيِّدُكُمُ بِالرُّوحِ اللَّذِس وَالْكَارِ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ أَلْتِي بِيعِهِ ٱلْمُلْدَى لِمَقَ يُبْعَدُهُ وَيَجْهَمُ أَتَّهُ ۚ إِلَى أَعْرَأَتُهِ وَتُحْرِقُ ٱلتِّبَلَ بَارِ لَا نُقَالًا عِنْهِ وَأَشْبَا الْمَرَى كَثِيرَهُ كَانَ يُبَشِّرُ الشُّبُ بِمَا فِي وَسَادٍ وَيَهِ أَمَّا هَيرُودْسُ رَئِسَ ٱلرُّمْمِ فَإِذْ كَانَ يُوحَنَّا يُرْجُهُ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِياً أَمْرَأَةِ أَخِيهِ وَمِنْ أَجْل جَيرِ ٱلشُّرُودِ أَلِّي كَانَ مِيرُودُسُ مِسَنَّهُمَا عِنْهِ وَادْعَلَى ذَلِكَ جَمِيهِ أَنُّهُ حَبَّى يُوحًا فِي ٱلْعَمِنَ ، عَضَّهُ وَلَهُ آعَسَدَ جَعِ النَّلْسِ اعْسَدَ يَسُوعُ ، وَفِيَا هُوَ يُعِلَى أَخْصَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَزَّلَ عَلَيْهِ الرَّحِ اللَّهُ مِنْ ضُورَةٍ جِنْسِةٍ مِثْلِ حَلْدَةٍ وَكَانَ صَوتُ مِنَ السُّهَا وَ كَانِ لَا أَتَ الْبِنِي الْمُبِيالِ عَلْمُ رِدْتُ . عِلَيْ وَلَمَّا ٱبْدَا بَدُوعُ كَانَ لَهُ غَوْ لَلا ثِينَ سَنَةً . وَهُوَعَلَى مَا كَانَ يُطَنُّ أَبْنُ لِوَسُتَ بْنِ عَالِيَ بْنِ مَثَاتَ عِينَ إِنْ لاوي آنِ مَلْكِيَ بْنِ يَنَا بْنِي يُوسُفَ عِيْ إِنْ مَثْنَيَا بْنِ عَالُوسَ بْنَ تَاحُومَ بْنِ حَسْلِي بْنَ تَجَلّي وَهُمْ اللَّهُ مُلْكَ أِنِ مُثَلَّا فِي شِمْنَ فِي لُمُسْفَ فِي يَهُوذًا عِلَيْهِ فِنِ فِيحَنَّا فِي ريسا فِي زَرُاْبَائِيَ مِن شَأَ لَتِيشِلَ بِن يَهِرِيَ ﷺ بِنِ مَلْكِيَ بِنِ أَدِّي بِنِ قُوسَامَ بِنِ ٱلْمُودَامَ بِن عير وَ إِنْ يُوسَى بْنِ أَلِيكَ اذَرَ بْنِ يُورِمَ بْنَ مَثَاتَ بْنِ لَادِيَ عِنْ بِمُنْوِنَ بْنَ يَهُوفَا بْنِ يُوسُفَ بْنِ يُومَانَ بْنِ أَلِلْغَيْمِ ١٩٣٤ بْنِ مَلِكَ بْنِ مَنَّا بْنِ مَثَّاكَا بْنِ كَاكَانَ بْن دَاوُدُ ﴿ وَإِنَّا إِنْ يَلْمَى إِنْ غُومِيدَ بِنِ فِيمَزَ بِنِ سَلْمُونَ بِنَ تَحْشُونَ ﴿ وَهِ إِنْ هَيَادَابَ أَنْ أَوْمَ بْنَ حَسْرُونَ بْنَ فَارْصَ بْنَ يَهُوذًا عَلَيْكَ بْنِ يَنْتُوبَ بْنِ إِنْحَقَ بْنِ إِلْهِم بْنِ كُلُوحَ بْنِ تَاكُودَ \$20\$ بْنِ سَرُوجَ بْنِ دَعُوَ بْنِ فَالْجَ بْنِ فَالْدَ بْنِ شَاخَ \$20\$ بْنِيْنَانَ أَنِيَ أَزْقُكُنَاهَ بْنِ سَامٍ بْنِ فُعِ بْنِ لَامَكَ عِينَ الْنِ مُتُوشًا ۚ بْنِ أَخْلُوحَ بْنِ يَادَةَ أَنِنَ مَلْوَيْلَ بِنَ قِيْنَانَ عِنْ يَكُونَ إِنْ أَوْسَ بِنِ شَبِتٍ بِنَ آدَمَ أَنِنَ اللَّهِ

## أَلْمُصَلُ ٱلرَّابِحُ

عَيْدٌ لِنَجَعُ بَسُوعُ مِنَ الْأَدُنُ وَهُو كُمْلًا مِنَ الرَّحِ الْفُسُو فَالْحَدَاهُ الرَّحِ فِي اَلْهُوَةُ عِنْهُ الْهَبِينَ فِيمَا وَكَانَ نَحْرُبُ مِنْ إِلِيسَ وَلَمْ يَأْكُلُ مُنِياً فِي غِلْتَ الْأَيْامِ وَلَمْ غُنْ جَلِحَ عَلَيْهِ عَلَالَ لَهُ إِلِيسُ إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَرْ لَمَذَا الْحَجْرَ أَنْ يَهِيرَ

خُبْزًا . عِنْ إِلَيْ فَأَجَاءُ يُسُوعُ مُكُنُوبُ لَيْسَ بِلَخُبُرِ وَحْدَهُ نَحْيًا ٱلْإِنْسَانُ بَلْ بِكُلّ كَلِمَةٍ مِنَ أَفْدِ . يَنْ فَأَصْدَهُ إِلْمِسْ إِلَى جَبْلَ عَالَ وَأَزَاهُ جَمِعَ مَالِكِ ٱلْمُكُونَةِ فِي لَحَقَ مِنَ ٱلزَّمَانِ عِنْهِ وَقَالَ لَهُ إِلِيسُ أَعْلِيكَ جَمِعَ سُلْطَانِ هٰذِهِ ٱلْمَالِكِ مَمْ عَبِيعاً لِأَنَّهَا مَدْ دُفِمَتْ إِنَّي مَأْمًا أَعْلِيهَا لِمَنْ أَشَاآه عَيْنَ إِنَّ أَوْنَ مَجْدُتَ أَمَامِي يكونُ الَّكَ دُلِكَ جِيهُ . عِيدٍ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ قَدْ كُتِبَ الرَّبِ إِلَمْكَ أَنْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحَدَمْ تَسُدُ. عِنْهِ وَأَنَّى بِهِ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَأَقَامَ عَلَى جَاحِ ٱلْمِكُلِ وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنتَ ٱبْنَ اللهِ فَأَلَن بَصْكَ مِنْ هُمَا إِلَى أَسْفَسَلُ عِيْدٍ لِأَنَّهُ مَكُنُوبٌ إِنَّهُ يُومِي مَلَائِكُتُمْ بِكَ لِتَمْسَلُكَ عِيْرِيْ وَإِنَّا تَحْمُكَ عَلَى أَيدِيهَا لِسُلَّا تَسْدِمَ يَحْرَ رِجْكَ. عِيْرِيْ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَوَالَ لَهُ مَدْ قِيلَ لَا تُحْرِّبِ ٱلرَّبِّ إِلَىكَ . عِنْ هُمَا أَمَّمُ إِلِيسُ جَمِمَ الْجَارِبِ ٱلْمَرْفَ عَنْهُ إِلَى حِينِ ، عِلَيْهُا وَرَجَعَ يَسُوعُ بِقُومُ ٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ وَفَاعَ خَبْرُهُ فِي جِيعِ النَّاحِيةِ . عِنْ وَكَانَ يُلِمُ فِي عَلِيهِمْ وَتُعَدِّينَ الْمِيمِ . عَنْ وَأَنْ إِلَى النَّاسرَةِ مِينُ نَشَأَ وَدَخَلَ كَمَادَةِ إِلَى أَلْجَسَمَ يَوْمَ السُّنْتِ وَقَامَ لِيَّمْزَأَ عِلَيْكِمْ فَلَيْعَ إلَهِ سِنْرُ أَشْنَا اللِّيِّ . ظَمَّا فَعَ البِّفْرَ وَجَدَ ٱلْوَيْعَ ٱلْكُوْبَ فِيهِ عِلَيْهِ إِنَّ دُوحَ ٱلَّ عَلَّ وَلِأَجْلُ ذَٰلِكَ مَسْخَنِي وَأَدْسَلَنِي لِأَجْفِرُ ٱلْمَسَاكِينَ وَأَشْهِلَ مُنْكَسِرِي ٱلْفَاوْبِ. كالمكا وَأَنَادِيَ فِسَأْسُودِينَ بِالْقُنِلَةِ وَفِلْمُنَانِ بِٱلْبَصَرِ وَأَطْلَقَ ٱلْمُشَيِّنَ إِلَى ٱلْحَلَاص وَأَكُوذَ بِسَنَةِ ٱلرَّبِ ٱلْمُثْبُلَةِ وَقِوْمِ ٱلْجَزَّآدَ . ﴿ يَعِيمُ أَمُّ طَوَى ٱلْيَعْرَ وَوَفَسَهُ إِلَى ٱلْمَادِعَ وَجَلَسَ وَكَانَتْ غُونُ جِيرٍ الَّذِينَ فِي ٱلْجُنَمِ شَاخِصَةً إِلَٰهِ . ١٩٠٤ خَسَلَ يَقُولُ لَمْمُ ٱلْوُمُ غُتْ هٰلِهِ ٱلْكِتَابَةُ ٱلِّي كُلِتَ عَلَى مَسَامِيكُمْ . ١٠ ١٠ وَكَانَ جِيهُمْ يَضْهَدُونَ لَهُ وَيَتَجُونَ مِنْ كَلامِ ٱلنَّمْةِ ٱلْبَادِدُ مِنْ فِيهِ وَيَعُولُونَ ٱلَّيْسَ هَذَا هُو ابْنَ يُوسُفَ. ٢٠٠٦ مَثَالَ لمُمْ لَاشَكُ أَنْكُمُ مَعُولُونَ لِي هَذَا الْخَلَ أَيُّهَا الطّيبُ اشْفِ نَفْسَكَ عَمَلُ مَا سَمِنَا أَنْكَ مَنْتَهُ فِي كَمْرَ تَاخُومَ أَصَنَهُ أَيْمًا حَمًّا فِي وَطَئِكَ . عَلَيْهِ وَقَالَ لَمُمُ ٱلْمُنَّ أَخُول لكُمْ إِنَّهُ لُيْسَ نَيُّ مَفُولًا فِي وَمَلَتِهِ . عِيْمِ فِي أَخْمِيَّةِ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ أَرَامِلَ كَتَيْرَاتِ كُنَّ فِي إِسْرَا نَيْلَ فِي أَيَّام إِيلِيَّا حِينَ أَغِلَتْ السَّكَآةَ لَلاثَ سِنيزَ وَسَتَّةَ أَشُهُر وَحَدَثُ جُومٌ عَظِيمٌ فِي ٱلْأَدْضُ كُلُهَا ﷺ فَلَمْ لِيَتَ إِيلِيَّا إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْهِنَّ إِلَّا إِلَى صَرَفَتِ صَيْدًا إِلَىٰ ٱ مُزَأَةٍ أَدْمَلَةٍ . يَنْ يَهِمُ الْمَاكِيدِينَ كَانُوا فِي إِسْرَا ثِلَ فِي عَدْدِ ٱلْلِيشَمَ ٱلنِّي وَلَمْ لِطَرُ أَحَدُ مِنْهُمْ إِلَّا نَسَانُ ٱلسُّودِيُّ - عَنْهُمْ عَلَمًا سَجَ هَذَا ٱلَّذِينَ فِي ٱلْجَبَرِ ٱمْتَلَاوًا كُلُّهُمْ غَضَا ﴾ إلى قَالُمُوا وَأَخْرَجُوهُ إِلَى خَارِحِ ٱلْمَدِينَةِ وَٱفْتَادُوهُ إِلَى قُبْهِ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي كَانَتْ مَدِينَتُهُمْ مَنِيَّةٌ عَلَيْهِ لِيَطْرَحُوهُ عَنهَا ﴿ كَيْنِيكُمْ أَمَّا هُوَ فَجَازٌ فِي وَسْطِهم وَمَضَى • وَزُلُ إِلَى كُفَرُنَا مُومَ مَدِيتَ وَالْجَلِيلُ وَكَانَ يُعِلُّهُمْ فِي ٱلسُّوبَ ١ كُنْ فَهُوا مِنْ تَعْلِيهِ لِأَنَّ كَلِامَهُ كَانَ بِسُلْطَانِ ، عَنْ يَعْلَمُ وَكَانَ فِي أَغْبَمَ وَجُلُ بِهِ رُوحُ شَيْطَانٍ تَجِس فَعَاحَ بِعَوْتِ عَظِيمِ عِنْهِ عَلَيْ لَا زَعْمًا لَنَا وَلَكَ يَأْ بَسُوعُ ٱلتَّصِرِيُ أَأْتَيْتَ لِتُهْلَكُنَا . فَلْ غَرْفُكَ مَن أَنْتَ إِنَّكَ فَدُّوسُ اللهِ . وَإِنَّ فَأَنْتَهُوهُ يَسُوعُ فَا يَلا اخْرَسُ وَٱلْمَرُاخِ مِنهُ . فَصَرَتَهُ ٱلشَّيْطَانُ فِي ٱلْوَسَطِ وَمَرْجَ مِنهُ وَلَمْ يَسْرُهُ شِينًا . عَلَيْهِ فَوْتَعَ الْأَنْذِهَالُ عَلَى الْجَبِيمِ وَجَمَلُوا يُكَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْنَا قَائِينَ مَا هُذَا ٱلْكَاهِمُ فَإِنَّهُ بِسَلْطَانِ وَقُوَّةٍ يَالُمُ الْأَدْوَاحَ الْجَسَةَ بِلَوُّرُوحِ فَعَزْجُ \* \$20 أَصَادَ صِيهُ إِلَى كُلَّ مَوْجن مِنَ النَّاحِيَةِ . عِنْهِ وَقَامَ يَسُوعُ مِنَ الْجَسَرِ وَدَخَلَ بَيْتَ شِمَانَ وَكَانَتْ حَاةُ شِمْكَانَ قَد أَخَلَتُهَا حُسَّ شَدِيدَةٌ فَسَأَلُوهُ لِأَجْلِا . عَنْهِ فَوَقَتْ عِنْدَهَا وَذَهَرَ ٱلْخُسَّى فَارَقُهُا وَفِ ٱلْحَالُوقَاتُ تَخَذُلُهُمْ . عَيْنِي وَلَمَا غَرَبَتِ ٱلنَّمْسُ كَانَ جِيعُ ٱلَّذِينَ عِنْدَهُمْ مَرْمَى بِعِلَ عْتِيْمَةِ بِالْوَنَ بِهِمْ إِلَيْهِ وَكَانَ مِمْعُ بَدَاهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيَضْفِيهِم . عَيْمًا الشَّيَاطِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ كَتِيرِينَ صَارِخِينَ وَقَائِلِينَ إِنَّكَ أَنْتَ أَبْنُ أَفَدٍ . فَكَانَ يَنْهَرْهُمُ وَلَا يَدَعُهُمْ يُطِلُونَ لِأَنُّهُمْ كَالُوا يَمْرِفُونَ أَنَّهُ ٱلْسِيخِ ، يَرْيَهِ وَلَمَّا كَانَ ٱلْغَدُ خرَجَ وَذَهَبُ إِلَى مَوْضِمُ قَفْرٍ وَكَانَ ٱلْجُنُوعُ مِثْلَلُونَهُ فَوَصَلُوا إِنَّهِ وَأَسْكُوهُ لِلْأَيَدْهَبَ مِنْ خِلِهِمْ. و الله من الله من الله ينتي لي أن أبقِرَ اللهُ نَ الأَخْرَ عِلْكُوتِ أَفْدِ لِأَنِي لِمِذَا أَدْسِكُ . لَكُنْ اللَّهُ وَكَانَ يُكُوذُ فِي عَلِيمٍ ٱلْجَلِيلِ

#### جَدِينَةَ فِي زِنَاقِ عَيْثَةِ وَإِلَّا مَنْفُنَّ الْخَبْرِ الْجَلِينَةُ الزِّفَانَ وَزُنَاهِ فِي وَنَقَفَ الزِّفَانَ \*\*\* اللَّهُ لِكُنْ يَلِنِي أَنْ غَبَانَ الْمُنْزَ الْجَدِينَةُ فِي زِفَاقٍ جَدِينَةٍ ضَغَطَ جَبِهَا \* \$55 وَمَا مِنْ أَسْدِ يَشْرَبُ الْمُنْقَةُ وَثُرِيدُ الْجَلِينَةُ لِأَنَّهُ يَوْلُ إِنْ الْمُنْقَةُ أَطْنِينُ

#### ألفضل السادس

وَفِي ٱلسَّيْتِ ٱلأَوْلِ ٱلثَّانِي ٱجْتَازَ بَيْنَ ٱلزُّدُومِ وَكَانَ تَلَامِيذُهُ يَقْلُمُونَ سُلْبُ لَا وَيَفْرُ كُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَيَاكُلُونَ . ﴿ يَهِي فَنَالَ لَهُمْ قَوْمٌ مِنَ ٱلْمَرْدِسِينَ يَافَا تَفْعُلُونَ مَا لَا يَهِ لَ السُّونِ . وَ وَ الْمَا مُنْ مُ لِمُومُ قَائِلًا أَوْمَا قَرَأَتُمْ مَا فَعَسَلَ دَاوْدُ عِينَ جَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ مَمَهُ ﴿ يَكُمْ لِكُنَّ دَخَلَ بَيْتَ آفَهِ وَأَخَذَ خُبْرَ ٱلثَّدَمَةِ وَأَكُلَّ وَأَعلَى أَلَّذِينَ مَنَهُ وَهُوَ لَا يَكُلُ اللَّهُ إِلَّا لِلْكُمَّنَةِ وَحْدَهُمْ • ﴿ وَهُو مُنَّا أَمُّ مَا أَائِنَ ٱلْبَشر هُوَ وَبُّ ٱلسُّبْتِ أَيْمًا . عِنْ وَدَخَلَ الْجُمَعَ فِي سَبْتِ آخَرَ وَجَلَلُ لِلَّمْ وَكَانَ هُمَاكُ وَجُلُ يَدُهُ الْمُنَّى بَالِسَةُ \* كَلَيْجٌ وَكُنَ الْكُتَّبَةُ وَالْمَرْسِيُّونَ ثُرَافِيونَ عَلَى يَضِي في السَّبْدِ لِكُيّ يَجِدُوا مَا يَسْكُونَهُ بِهِ . يُحَيِّجُ وَعِلِمَ أَفْكَارِهِمْ فَتَالَ لِرَّجْلِ ٱلْيَاسِ ٱلَّذِي فُم وَقَفْ فِي ٱلْوَسَطِ فَتَامَ وَوَقَتَ . عَنْهِ فَنَالَ لَمْمُ يَسْوِعُ أَسْأَلُكُمْ أَعَلَ ٱلْخَيْرِ يَمِلُ فِ السُّبْتِ أُم الشِّرَ أَنْ تَخَلُّسَ نَفْسُ أَمْ مُهْكَ. عِنْهِ مُمَّ أَدَادُ نَظَرَهُ فِي جِيهِمْ وَقَالَ لَهُ آمَدُهُ يَدَكُ فَفَدَ لَ فَالدَّتْ بَدُهُ صَحِجَةً كَالْأَخْرَى . ١٠٠٠ فَأَمْتَلَاوا سَمَا وَفَاوَضَ بَعْمَهُمْ بَعْنا فِيَا يَضَلُونَ بِيَسُوعَ . ﴿ يَمَالُكُ وَفِي بَلْكَ ٱلْأَيَّامِ خَرَجَ إِلَى ٱلْجَبَلِ لِيُسَلِّي وَتَعَنَى لَكُهُ فِي أَلْمُلَاةَ إِلَى أَفَدِ - يَحْتِيْنِ فَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُ دَعَا كَلَامِهِ ذَهُ وَلَعْكَرَ مِنْهُمُ أَتَى عَشَر وَمَهَاهُمْ دُسُلًا . ١١٤ يِنْمَانَ أَلَتِي سَهَاهُ بُطِرُسَ وَأَنْدَدَاوُسَ أَخَاهُ وَيَنْفُوبَ وَفُوحَنّا وَفِيلِنِّنَ وَرَ تُلْسَاوُسَ ﴿ وَمَتَّى وَقُومًا وَيَنْفُوبَ مَنَ خَلَقَ وَعِمْانَ ٱلْمَدْعُوَّ ٱلْفَيُودَ كُلْكِ وَيَهُوذَا لَنَا يَنْفُوبَ وَيَهُوذَا ٱلْإِنْفُرْ يُوطِئُ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ . عِلَيْهِ ثُمُ وَلَا مَهُمُ وَوَقَفَ فِي مَوْضِمِ سَهِلْ هُوَ وَجَمَاعَةُ كَلِيمِلِهِ وَجَهُودٌ كَثِيرٌ مِنَ الشَّعْبِ مِنْ كُلُّ الْيَهُودِيَّةِ وَأُورَشَلِيمَ وَسَاحِلَ صُورَ وَصَبْدًا عَلَيْدٌ مِنْ جَأَوا لِيَسْتَبِعُوهُ وَيُورَأُوا مِنْ أَمْرَاضِهم وَمِنَ ٱلْمُذَّبِينُ بِٱلْأَرْوَاحِ ٱلْتَجِسَةِ وَكَانُوا يُشْفَوْنَ . ١١٨ وَكَانَ كُلُّ ٱلْجُسْرِ يَطْلَبُونَ أَنْ يَلْسُوهُ لِأَنَّ فَوْهَ كَانَتْ تَخْرُجُ بِنهُ وَنَّهِي الْمِيعَ . عِنه وَوَقَعَ مَنْكِ إِلَى الْمِيلِهِ وَقَالَ طُونَ لَكُمْ أَيُّمُ الْمُ الْمُ كَلِّمُ مَكُونَ آفِهِ . عِنْ ﴿ مُونِى لَكُمْ أَيُّ الْمِلْعُ الْآنَ فَإِنَّكُمْ سَلَمْتِهُونَ وَلُونَ لَكُمْ أَيُّهَا أَلْيَاكُونَ الْآنَ فَإِنَّكُمْ سَتَعْمَكُونَ . عَلَا ظُوق لكم إِذَا أَبْنَصْكُمُ ٱلنَّاسُ وَنَفَوُكُمْ وَمَيِّرُوكُمْ وَنَبَدُوا ٱسْمُكُمْ تَبْدُ شِرْيِهِ مِنْ أَجْلِ أَبْ ٱلْبَشَرِ . عِلَيْهِ إِنْرَحُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ وَتَهَلُّوا تَهُوذَا أَمْرُكُمْ عَظِيمٌ فِي ٱلسُّهَاءَ لِأَنَّ آ بَا أَهُمْ هُكُمًّا مَالُوا بِالْأَنْبِيَّةِ . ١١٤٤ لَكِنِ الْوَيْلِ لَكُمْ أَيْبَ الْأَغْنِيَّةَ قِأْنُكُمْ قَدْ يْلَتْمْ عَرَّا كُمْ. عِيْدٍ الْوَيْلِ لَكُمْ أَيُّمَا ٱلْفَيْمُونَ وَإِنَّكُمْ سَغُونُونَ . أَوْيَلِ كَكُمْ أَيَّا أَلْمَا يَكُونَ الْأَنّ فَإِنْكُمْ سَتَنُوحُونَ وَتَبْكُونَ . عِنْ ﴿ أَلُونُ إِنَّا كُلِّمْ إِذَا قَالَ النَّاسُ فَيَكُمْ حَسَنا قَانَ آ أَيَّهُمْ مُكَنَّا فَعُلُوا بِالْأَنْبِيَّةِ ٱلْكُذَبَةِ . عِيلِيمَ لَكِن أَفُولُ لَكُمْ أَيْبَ ٱلنَّامِمُونَ أَعِبُوا أعدا كُمُ وَأَحْسُوا إِلَى مَنْ يُنِعَكُمُ ١٤٠٤ وَبِادكُوا لَاعِنكُمْ وَمَلُوا لِأَجْلِ مَنْ يُسْتُكُمُ . وَمَنْ مَرَبِكَ عَلَى خَدِكَ مَنْدُم ٱلْآخَرَ . وَمَنْ أَخَذُ رِدُّ آلَكَ قَلا غَنْ مُؤْلِكَ . كان وَكُلُ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعِلِهِ . وَمَنْ أَخَذَ مَا لَكَ فَلَا تُطَالِبُهُ بِهِ . عَلَيْ وَكَا زُيدُونَ أَنْ يَفِسَلَ النَّاسُ بِكُمْ كَذَلِكَ أَضَلُوا أَنْهُمْ بِيمْ . عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَحْيِثُمْ مَنْ تُحِبُّكُمْ فَأَنُّهُ بِنَةِ لَكُمْ وَإِنَّ ٱلْحَلَاةَ نِجِوْنَ مَنْ يُحِيِّهُمْ ﴿ ﴿ كُلُّهُ وَإِنْ أَحْسَنُمُ إِلَّكُمْ فَأَتُهُ بِنَةِ لَكُمْ فَإِنَّ مُكْلَالًا مَنْكُونَ ﴿ يَهِ وَإِنْ أَقْرَضُمُ ٱلَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْتُونُوا مِنْهُمْ فَأَيُّهُ مِنْةً لَكُمْ فَإِنَّ ٱلْحُلَأَةُ يُعْرِضُونَ ٱلْحُلَأَةَ كِنَّى يَسْتَوْفُوا مِنْهُمُ ٱلْفُلَ. عَنْ وَلَكِنْ أَحِبُوا أَعَدَا ۚ كُمْ وَأَحِبِنُوا وَأَقْرِضُوا غَيْرَ مُؤمِّلِينَ شَيْنًا فَيْكُونَ أَحْرُكُمْ كَيرًا وَتَكُونُوا يَف وَلَهَىٰ فَإِنَّهُ مُنْهِمُ عَلَى ٱلْنَهِرِ ٱلنَّاكِرِينَ وَٱلْأَشْرَادِ • \$25% فَكُونُوا دُحَّلَة كَمَّا أَنْ أَبَاكُمْ هُوَ رَحَيْرُ عِنْ لِا تَدِينُوا فَلا تُعَانُوا لا تَعْمُوا عَلَى أَحْدِ فَلا يُعْمَى مَلَكُمْ إغْفِرُوا يُقَر كُمْ كاللهُ أَعْلُوا تُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَوْنَ كَيْسَلَّا صَالَّمَا مُلَّيِّنًا مَهُرُوزًا فَايْمَنَا فِي أَحْمَابُكُمْ

#### ألفضل الخامس

عِيْمِ وَلَمَّ الْوَمْمَ الْجُمْمُ عَلَيْهِ لِشَّامِ كَلِّيمَ أَفَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى يُحْيَرَةِ جَأْسَرَ والم والى سَفِينَيْنِ وَاسْتَيْنِ فِي الْجُيْرَةِ وَقَدِ الْخَدَدَ مِنْهَا الصَّادُونَ يَسْلُونَ الشِّباكُ. وَ اللَّهُ وَجَلَسَ يَلِمُ ٱلْجُمُوعَ مِنَ ٱلنَّفِينَةِ . عِنْهِ وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ ٱلْكَلَامِ قَالَ الْعَمَانَ تَعَدَّمُ إِلَى ٱلْمُنْق وَأَ أَمُوا شَيِّكُكُمْ لِلصَّذِدِ. ١٠٠٤ فَأَجَابَ شِمَانُ وَقَالَ لَهُ يَامُثَلِمُ إِنَّا قَدْ تَعِبْنَا أَلْمُلَ كُلُّهُ وَلَمْ نُسِب شَيْنًا وَلَكِنْ بَكِينِكَ أَلِي النُّبِكَةَ . عَنْ قَلَمُ مَسَلُوا وَلِكَ ٱحْتَازُوا مِنَ الشُّكِ غَيْنًا كَثِيرًا حَقَّى تُخْرَقَت شَبُّكُمُهُم . عِنْ فَاخَادُوا إِلَى شُرِّكَاتِهِمْ فِ السُّفِينَةِ الْأَخْرَى أَنْ يَأْتُوا وَيُهَاوِثُوهُمْ فَأَقُوا وَمَلاَوا ٱلسَّفِينَيْنِ حَتَّى كَادَنَّا تَشْرَقَانِ . عَيْ فَلَمَّا دَأَى ذَٰ إِلَى مِعَانُ بُعَرُاسُ خَرُّ مِعْدَ دَكَتَيَ يَسُوعَ قَائِلًا ٱخْرَجَ عَنِي يَا دَبُّ فِإِنِّي دَجُلُ غَلِمَىٰ عِنْهُ الْأَنْ الْأَنْفِعَالَ ٱغْتَرَاهُ هُوَّ وَكُلَّ مَنْ مَنَهُ عِنْدَ شَبْءٍ ٱلْحُكِّ ٱلَّذِي أَسَابُوهُ . يَحِيْنِهِ وَكَذَٰ لِكَ يَنْقُوبُ وَيُوحَنَّا ٱبْنَا زَبَدَى ٱللَّذَانِ كَانَا رَفِيقُ شِمَانَ • فَتَالَ يَسُومُ لِسُمَانَ لَا تَحَنْ فَإِنَّكَ مِنَ الْآنَ ثَكُونُ صَايْعًا قِنَاسٍ : ﴿ إِنْ إِلَهُ إِلَيْ إِلَنْ فِينَيْنِ إِلَى أَلَيْرِ زَكُوا كُلُّ شَيْء وَتَبُوهُ . عَلَيْجٍ وَلَمَّ كَانَ فِي إِحْدَى ٱلْمُدْنِ إِذَا رَجُلُ مُنَطَّى بِالْهَرْمِي . فَلَمَا وَأَى يَسُوعَ خَرُّ عَلَى وَجِهِ وَسَأَلَهُ قَائِلًا يَا دَبُّ إِنْ شِلْتَ فَأَنتَ قادِدُ أَنْ تُعَلِّرُني . ١٤٤٤ فَمَدَ يَدَهُ وَلَسَهُ قَائِلًا قَدْ شَلْتَ فَأَطْهُرُ وَالْوَفْتِ ذَهَبَ عَنْهُ أَلْبَرْسُ . عَنْ إِنَّ أَرْهُ أَنْ لَا تَقُلْ لِأَحْدِ بَلِ أَذْمَتْ فَأَرْ نَفْسَكَ فِكُمَّمِن وَقَدْمْ مَنْ تَطْهِرِكَ عَا أَمَرُ مُوسَى شَهَادَةً لِمُّمْ . ﴿ يَقِيعُ فَأَزْدَادَ خَبَرُهُ شُيُوعًا وَأَجْتُمْ إِلَٰهِ كَثِيرٌ مِنَ ٱلجُلُوعِ لِيُسْتَمِنُوهُ وَيُشْفُوا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ . عَلَيْهِ فَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَسْتَرِلُ فِي ٱلْتِعَادِ وَيُعلَّى • كَلِيْكُ وَفِي أَحْدِ ٱلْأَيَّامِ كَانَ يُعَلِّمُ وَكَانَ ٱلْمَرِيسِيُّونَ وَمُعَلِّمُو ٱلنَّامُوسِ جَالِيينَ وَقَدْ أَوَّا مِن جَمِعٍ فَرَى ٱلْجَلِلِ وَٱلْبُهُودِيَّةِ وَمِن أُودَشَلِيمَ وَكَانَت فُوَّةُ ٱلرَّبِ لِسْفَأَلَهُمْ. عِنْهِ وَإِذَا يَجَالِ يَعْيِلُونَ كُنْلًا عَلَى سَرِيرِ وَكَافُوا يَتْسِسُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَفُوهُ أَمُّكُ عَنْ اللَّهِ وَإِذْ كُمْ تَجِدُوا مِنْ أَنْ مَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبِ ٱلْجُنْرِ صَعِدُوا بِهِ إِلَى السَّطْحِ وَدَلُوهُ مِن بَيْنِ ٱللَّهِ مَمْ سَرِيهِ إِلَّى ٱلْوَسَطِ إِلَّى قُدَّام يَسُوعَ . ٢٠٠٠ مَلْمًا دَأَى إِيَانَهُمْ قَالَ يَا رَجُلُ مَنْفُورَةُ لَكَ خَطَايَاكَ . ١٤٤٤ فَجَلَ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرَيْسِيُّونَ يُفْكُرُونَ وَيَشُولُونَ مَنْ هُذَا ٱلَّذِي يَحَكُّمُ بِٱلتُّجْدِيفِ مَنْ يَشْدِدُ أَنْ يُشْرِ ٱلْحَطَّايَا إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ . عِنْ فَلَم يَسُوعُ أَفَكَادَهُمْ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْمْ عَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي فَلُوبَكُمْ . عَيْنِ مَا ٱلْأَيْسَرُ أَنْ يُقَالَ مَنْفُورَةُ لَكَ خَطَايَاكَ أَمْ أَنْ يَقَالَ فُمْ وَٱمْسَ ﴿ وَلَكِنْ لِكُي تُعْلَمُوا أَنَّ أَنْ ٱلْبَصْرَلَهُ سُلِطَانٌ عَلَى الْأَدْضِ أَنْ يَغِيرَ ٱلْحَطَّايَا. ثُمَّ قَال الْحَقُم لَكَ أَخُولُ قُمِ أَحِسَلُ سَرِيرَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ · عِنْ يَكُ وَفِي ٱلْحَالِ قَامٌ فَدَانَهُمْ وَحَلَ السَّرِيرَ الُّذِي كَانَ مُسْعَضِا عَلَيْ وَمَنَى إِلَى يَشِبِ مُعَجِدًا أَلَهُ . ١٤٢٥ فَأَخَذَ الدَّمَسُ جِيتُهُمْ وَعَبْدُوا أَفَهُ وَأَمْثَلُأُوا خَوْفًا وَقَالُوا لَمَدْ رَأَنِهَا ٱلْيُومْ تَجَائِبَ . عِنْ إِنْ وَمَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَأَى عَنَّادًا أَنَّهُ لَاوِي جَالِسًا عِنْدَ مَا يُلْتَعِ ٱلْجَابِيِّ فَقَالَ لَهُ ٱ نَبْغَى . ﴿ وَإِنَّ فَرُكَ كُلُ شَيْء وَقَامَ وَتَهِمْهُ . ١٨٨٤ وَصَنَعَ لَهُ لَاوِي مَأْدُبَّةً تَخْلِيَّةً فِي نَيْتِهِ وَكَانَ لهمّاكَ جَمْم كثيرُ مِنَ السَّادِينَ وَعَيْرِهِم مُتَّكِينَ مَهُم عَلَي اللَّهِ عَنْدَرً الْمُرْسِيونَ وَكَتَبَهُمْ عَلَى الْمِسدِ قَائِمَـينَ لِلَّاذَا تَأْكُلُونَ وَتَشْرَكُونَ مَمَ ٱلْسَثَارِينَ وَٱلْحَسَلَةَ ، عَلَيْكِ فَأَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ لْمُمْ لَا يَخَاجُ ٱلنَّكَافُونَ إِلَى طَبِيبِ لَكِينَ ذَوُو ٱلْأَسْقَامِ . ﴿ إِنَّ إِلَّنِي لَمْ آبَ الأَدْعُو صَدِيقِنَ بَلْ خَطَأَةً إِلَى ٱلْتُوَبِّغِ. ١٠٠ وَقَالُوا لَهُ لِلَاذَا تَلَامِيذُ لُوحَنَّا يَصُومُونَ كَثِيرًا وَلُوْاَظُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَكُلُوكَ تَلَامِدُ الْفَرْدِسِينَ وَتَلَامِدُكُ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ. واللهُ فَقَالَ لَهُمْ هَلْ تَسْتَطِيمُونَ أَنَّ تُصَوَّمُوا بَنِّي ٱلْمُرْسَ مَا دَامَ ٱلْمَرُوسُ مَهُمْ . وي والمن سَنَاتِي أَيَّامُ يَرْتَفَمُ فِيهَا ٱلْمَرُوسُ عَلَمُ وَحِينَاذِ يَسُومُونَ فِي قِكَ ٱلأَيَّامِ . والله من مَثَلًا لَيْسَ أَحَدُ يَشْقُ رَفْعَةً مِنْ وَبِجَدِيدِ وَيَجْمَلُهَا فِي وَبِ بَالِ وَإِلَّا فَكُونُ الْمِدِيدُ قَدْ شُقَّ وَالزُّقْمَةُ مِنَ الْمِدِيدِ لاَثُوافِي الْإِلِي . عَلَيْنِ وَلاَ يَهَلُ أَحَدُ خُرًا

ان يقود أخمى أفيس كيلون به كيال أكلم . \$50 وقال للم منظر بمنا بسنطيا أخمى ان يقود أخمى أفيس كيلون به كيال أخرو . \$50 ليس بليد أخسل بن ان يقود أخمى أفيس بليد أخسل بن المبيد والمن أخرو . \$50 ليس بليد أخسل بن المبيد والمن أخر المنظول بي خرو . \$50 بنا المال تقول القندى أفي يونيك . \$50 وتستند تعول أن تعول المنتون بن والمبيد والمنتون المنتون بن والمنتون بن المبيد والمنتون بن المنتون بن المنتون بن المنتون بن المبيد والمنتون بن المبيد والمنتون بن المبيد والمبيد والمبيد والمنتون بن المنتون بن المنتون بن المبيد والمبيد والمبيد والمبيد والمبيد والمبيد والمبيد والمبيد بن المبيد والمبيد والم

#### ألغمل آلسابغ

جِيجٍ وَبُعْدَ مَا أَتُمَّ هٰذَا ٱلْكُلَامَ كُلَّهُ عَلَى مَسَامِمِ ٱلشَّعْبِ دَخَلَ كُفَرْ تَالْحُومَ . عِيجٍ وَكَانَ لِمَا يُدِينَةٍ عَبْدُ مَرَ مِسْ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى ٱلمُوتِ وَكُلْ عَزِيزًا عَلَيْهِ . ﴿ يَعِيمُ طَمَا كَيمَ بيسُوعَ أَدْسَلَ إِلَيْبِهِ شُهُوحَ ٱلْيُهُودِ بَسَأَلُونَهُ أَنَ يَأِينَ وَيَشْنَى عَبْدَهُ . ﴿ يَهِيْ ظَمَا جَأَلُوا إِلَى بِسُوعَ سَأَلُوهُ بِإِلْحَاحٍ قَائِينَ لَهُ إِنَّهُ مُسْخَيِّتُ أَنْ تَسَنَّمَ لَهُ هٰذَا جِيجِجٍ لِأَنَّهُ نُحِبُّ أَمْتَنَا وَقَدَ نَبَى ثَنَا عَبُسًا ﴿ جَهُمُ فَقَنَى يَسْوِعُ مَعْمُ وَفِيا لَمَّوْغِرُ مِبِيومِنَ الْيَتِ أَرْسُلَ إِلَهِ كابذا اللِّسةِ أَصْدِقَةَ كَابِلاللّهُ إِرْمِيهُ لا تُعْبِ تَفْسَكَ كَابِي لا أَسْفِقُ أَنْ تُدَخِّلَ تَعْسَ سَعْق . جِيْدٍ مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ أَمْ أَحْسَا نَفْسِي مُسْفَعًا أَنَّ أَجِي ۚ إِلَٰكَ وَلَكِنْ قُلْ كَلِيَّة فَيَرَّأَ فَكُنِي \* يَكُينِحُ فَإِنِّي أَنَا دُجُلُ مُرْتَبُ تَعَتَّسُلُطَانَ وَلِي جُنْدُ تُخْتَ بَدِي أَفُولُ لَمَذَا أَذْهَبْ فَيَذْهَبُ وَلِا تَمْرِ أَلْتِ فَيَلِي وَلِمْدِي أَخَلَ هَٰذَا فَيْمَلُ . ١٠٠٤ فَلَمَّا سَمَ يَسُوعُ تَحْبُ وَٱلْكُتُ إِلَى ٱلْمُهُمِ ٱلَّذِي يَنْتُهُ وَقَالَ أَخُولُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَجِدْ مِثْلَ هَذَا ٱلْإَيَانِ وَلَا فِ إِسْرَايْلِ \* عَلَيْهِ وَرَجَمَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَى ٱلْيَتِ فَوَجَدُوا ٱلْمَبْدَ ٱلْمُرِيضَ قَدْ تَعَافَى. عِنْ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي كَانَ مُنْطَلِقًا إِلَى مَدِينَةٍ ٱسْمَا مَا فِينُ وَكَانَ تَلْمِيدُهُ وَجَمْ كَثِيرُ مُنْطَلِقِينَ مَمَّهُ . عِلَيْهِ ظَمَّا قَرْبَ مِنْ بَلِ الْمَدِينَةِ إِذَا مَيْتُ عَمُولُ وَهُوَ أَبْنُ وَحِيدُ يِّذُهِ وَكَانَتُ أَرْمَةَ وَكَانَ مَمَا خَمُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْدِيّةِ . ﴿ يَهِيمُ قَلَمُا رَآمَا الرَّبُّ ثَمَانَ لَمَا يَوْفَالَ لَمَا لاَ تَكِي عِيْهِمْ وَمَا وَلَمْنَ النَّشَرَ فَوَقَفَ الْمُلْفِرُونَ . فَعَالَ أَيْهَا النَّابُ آكَ أَقُولُ ثُمَّ \* عِيدٌ كَالْمُتَوَى ٱلْمِنْتُ وَبَعَا يَتَكَلُّمُ ضَلَّتُ إِلَى أَنِهِ \* عِيدٍ فَأَخَذَ الْجِيعَ خَوْفُ وَعَبْدُوا اللهُ فَا يُونَ لَنْدُ ظُمْ فِينَا نِي مَظِيمٌ وَاقْتَقَدَ اللهُ شَفْتُهُ . عَلَيْع وَدَاعَ عَنْ يَسُوعَ هَذَا ٱلْحَيْرُ فِي كُلِّ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَجَهِمِ ٱلنَّوَاحِي أَلِي حَوْلُمًا . عَلَيْكُ وَأَخْبَرَ لِيحَنَّا المُعِيدُهُ بِهِنَا كُلِّهِ عِنْهِ فَدْعَا يُوحَنَّا أَنْيَن مِنْ تَلَامِدُهِ وَأَرْسَلُهُمَا إِلَى يَسُوعَ قَالِلا أَأْتُ الْآِلِي أَمْ نَقَطُ آخَرَ . وي فَأَعَلَ الرَّجُلانَ إِلَهِ وَقَالَا إِنَّ يُوحَنَّا الْمُمَدَّانَ أَرْسَلُنَا إِنَٰإِنَ قَا لِلَّا أَأْنَ الْآَنِي أَمْ تَلْتَظِرُ آخَرَ . عِنْ وَفِي رَفْ السَّاعَةِ شَقّ كَتبرينَ مِنْ أَثْرَاضِ وَأَوْجَاعِ وَأَوْوَاحٍ شِرْدَةٍ وَوَهَبَ ٱلْبَصَرَ لِمُنْيَانِ كَثِيرِينَ ١٤٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ شَمَّا أَفْهَا وَأَطْمَا لِمِحْناً عَا سَعِنْما وَرَأَيْها إِنَّ الْمُسْكَانَ يُصِرُونَ وَالْمُرْجَ عَمْونَ وَٱلْبِرْصَ يَعْلَمُ وَنَ وَالصُّمَّ يَعْمُونَ وَالْوَقَى يَعُومُونَ وَالْسَاكِينَ لِيَشِّرُونَ . عَلَيْ وَطُوبَى لِمَنْ لَا يَشَكُ فِي \* وَ اللَّهُ مُلَمَّا ٱلْمُمْرَفَ رَسُولًا لِيحَنَّا جَمَلَ مِثُولُ الْجُمُومِ عَن لُوحَنا مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى الْفِرَاقِ تَعْظُرُونَ أَصَّبَةً تُحَرِّكُمَا الرَّبِحُ . عَنْهِمْ أَمْ مَاذَا خَرَجْتُمْ

تُعْلَرُونَ أَ إِنْسَانًا لَابِسًا لَإِسَا نَاعَا . هُوذَا أَلَّذِينَ فِي ٱلْآبَاسِ ٱلْمَاخِرِ وَالتَّرَفِ هُمْ فِي فَسُودِ ٱللَّهُ لِيهِ \* ﴿ وَهُمُ مِنْ اَخْرَجُمُ تَعْلَرُونَ أَنْهَا ۚ نَمَا أَفُولُ لَكُمُ وَأَعْسَـلُ مِنْ نَبَيَ ۗ \*\*\* إِنَّ هُمَا هُوَ الَّذِي كُلِبَ عَنْ هُمَا نَفَا مُرْسِلُ مَلَكِي أَمَامَ وَجُمَكَ يَبْنِي طَرِيقُكُ قُدَّامَكَ . عَنْهُمْ فَإِنِي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ فِي مَوَالِيهِ ٱلْفِسَاءَ نَيُّ أَعْظُمُ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمُمَدَّانِ وَلَكِنَّ ٱلْأَصَّفَرَ فِي مَكُوتِ آفِهِ أَعْظَمُ مِنْ \* عِيدٍ مَلَكًا تَعِمَ جَعِمُ الشَّفِ وَٱلْمَشَّارُونَ يَرَّدُوا ٱللَّهَ مُنْسَهِينَ عَمْمُودِيِّتِ فُوحَنًّا. ﴿ إِنَّا الْمُرْسِيُّونَ وَمُلِّلُمُ التَّامُوس فَرَفَشُوا مَشيَّتَ أَفْدِ فِيهِمْ إِذْ لَمْ يَتَسَدُوا مِنْهُ • عَلَيْهِ وَقَالَ ٱلرَّبُّ عِاذَا أَشْبَهُ رِجَالَ هَذَا ٱلْجَيلِ وَمَنْ يُشْرِيُونَ . عَلَيْهِ يُشْبِيُونَ صِبْنِانًا بَالْوَا فِ ٱلسُّوقِ يَعِيُونَ بَعْشُهُمْ بِبَعْضَ قَالِينَ ذَكَّرُ الْكُمْ ظَمْ وَتَعْدُوا نَحْنَا لَكُمْ ظَمْ تَبْكُوا . عِنْ عَب يُوحَنَّا ٱلْمُسَفَانُ لَا يَأْكُلُ خُنِزًا وَلَا يَشْرَبُ خَرًّا ظُلَّتُمْ إِنَّ بِهِ شَيْطَانًا . ع ع وَجَّة أَنِنْ ٱلْمَثَرِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ظُلْمُ هُوَدًا إِنسَانَ أَكُولُ شِرِيبٌ الْمَشْرِعِبُ لِمَشَاوِينَ وَالْحَلَاقِ. وي و تَرَال الحِينة مِن جِير بَنِها ، عِنه وَسَأَلُهُ أَحَدُ الْمُرْسِينَ أَنْ يَأْكُلَ مَهُ فَدَخَلَ بَيْتَ الْقَرِيسِ وَاتَّكَأْ ﴿ عَلِيهِ وَإِذَا الْرَأَةُ خَاطِئَةٌ فِي ٱلْدِينَةِ الْأَعِلَتُ أَنَّهُ مُتَّكِيٌّ فِي بَيْتِ ٱلْمَرْيِسِيُّ جَآآتُ بِمَارُورُةِ طِيبٍ عَلَيْ وَوَقَفَتْ مِنْ وَرَآيْهِ عِنْدَ رَجُلِيهِ بَاكِيَّةٌ وَجَمَلَتْ تَبُلْ رَجُلِّيهِ بِالدُّمُوعَ وَتَسْتَحُهُما بِضَرِ وَأَسِهَا وَتُقْبِلُ عَدَمَيْهِ وَمَدْهُمُهُما بِالطِّيبِ، ١٤٤٤ فَلَمَّا وَأَى اَلْقَرِيسِيُّ الَّذِي وَعَاهُ ذَلِكَ قَالَ وَهُوَّ يُحَدَّثُ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ هَذَا نَبِيًّا لَلَهِمَ مَنْ هٰذِهِ ٱلْمُأَةُ ٱلَّتِي تَلْسُهُ وَمَا عَالُمًا إِذْ هِي خَاطِئَهُ . عَيْبِ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ يَا يَعْمَانُ عِلْدِي شَيْ أَقُولُهُ لَكَ . فَقَالَ قُلْ يَا مُمَلِّمُ . عِلَيْ قَالَ كَانَ لِلْمَايِن مَدُ يُوكَانَ عَلَى أَحَدِهَا خَمْسُ مِنَّهِ وِيَادٍ وَعَلَى ٱلْآخَرِ خَسُونَ • ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذْ لَمْ كُن لَمْنا مَا يُعْفِيان سَاعَهُما كِلْنِهِما قَمْل لِي أَيُّهما يُكُونُ أَكْثَرَ حُبًّا لَهُ . يُحِيِّعٍ فَأَجَابَ بِثَمَان وَقَال هُوَ فِيَا أَظُنُ الَّذِي سَاعَهُ بَالْأَكْثَرَ . فَقَالَ لَهُ بِالسَّوَابِ حَكَمْتَ . ١٤٤٤ ثُمَّ اكْفَتَ إِلَ ٱلْمَاٰةِ وَقَالَ لِيمَانَ أَتَرَى هُذِهِ ٱلْمَاٰةَ . أَمَّا دَخَلْتُ إِلَى بَيْسَـكَ ظَلَمْ تَسْكُفُ عَلَى رجْيًا ۖ مَا ۗ وَهٰذِهُ بَلَتْ رِجْلَ بَالنُّمُوعِ وَمَسَعَنْهُمَا بِشَمْرِ رَأْسِهَا. ﴿ لِيَهُ الْمُنْ الْمُ لللَّهُ وَهٰذِهُ مُنذُ وَخَلَتْ لَمُ تُكُلُّ عَنْ تَعْبِسِل قَدَيَيَّ . عَلَيْ أَنْتَ لَمْ تَدُهُنْ رَلْبِي يَزَّيْتٍ وَهٰذِهُ دَهَنَتْ قَدَى بِالطِّبِ. جِهِيم لأُجل ذٰلِكَ أَقُولُ لَكَ إِنْ خَطَانَاهَا ٱلْكُنْيرَةَ مَنْفُورَةُ لْمَا لِأَنْهَا أَحَبُتُ كَثِيرًا وَالَّذِي يُفَرُّ لَهُ قَلِلْ يُعِبُّ قَلِلا . عِلَيْ عُمَّ قَالَ لَمَا مَنفورة لك . خَطَايَاكِ . ١ ١ عَنْهُ فَجَمَـلَ ٱلْمُتَكُونَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُهِم مَنْ هُذَا ٱلَّذِي يَنْفِرُ ٱلْحَلَايَا أَيْنًا . يُحِينِهِ فَالَ لِفَرْأَةِ إِنَّ إِمَالَكِ خَلَّمَكِ فَأَذْهَى بِلَامِ

#### ألفضل آلكامن

عِنْهِ وَمِنْهُ فَاكَ بَالَ فِي اللّٰهِ وَالْمُرَى يُكُورُ وَلِيَتِرُ بِالْكُونِ اللّٰهِ وَمَنْهُ الاِكْمَا عَشَرَ الْمُحْدِلَةِ الْمَانِ وَهُوْ رَبِهَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَنْهُ الرَّأَةُ كُونَى فَرَمَانِ مِيرُومُنَ الْمُؤْمِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا مِيرُومُنَ الْمُؤْمِدُ وَمُنْهُ الرَّأَةُ كُونَى فَرَمَانِ مِيرُومُنَ الْمُؤْمِدُ وَمُعْهُ الرَّأَةُ كُونَى فَرَمَانِ مِيرُومُنَ كَيْرُواْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَيَعْلَمُ وَيَا مُونَ اللّٰهِ وَيَعْلَمُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ وَيَعْلَمُونَ اللّلّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

#### ألفضل التاسغ

كاللهُ وَدَمَا ٱلِأَتَىٰ عَشَرَ وَأَصْلَاهُمْ فُوَّةً وَشُلْطَانًا عَلَى جِمِيمِ ٱلشَّبِسَاطِينِ وَعَلَى شُفَّآه الأَمْرَاسُ ﴿ وَأَرْسَلُهُمْ لَيُكُوزُوا عَلَكُوتِ اللَّهِ وَلِيدِلُوا ٱلْمُرْسَى ﴿ يَكُنُّ وَقَالَ لَمُمْ لَاتَحْمُلُوا فِي ٱلطَّرِيقِ شَيْنًا لَا عَما وَلَا مِزْوَدًا وَلَا خَبْرًا وَلَا فِشَةً وَلَا يُكُن كُكُم و إن كالله وَأَيُّ بَيْتٍ دَخَلُتُمُوهُ فَهَاكَ ٱمْكُنُوا وَمِن ثُمَّ لَا تَخْرِكُوا . كَانْتُهُ وَمَن لا يُعْمَلُكُمْ وَإِذَا خَرْجُمْ مِنْ فِكَ ٱلْمِينَةِ فَأَنْفُوا أَيْنَا غُلِرَ أَوْكِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِم . عَلَيْ تَحَرُّوا وَطَافُوا فِي ٱلْمُرَى لِيَشِرُونَ وَيَشْفُونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ • عِنْ ﴿ وَهَمْ هِيرُودُسُ رَئِسُ ٱلرُّبُرِ بِجَبِهِ مَا كَانَ تَجْرِي عَلَى يَدَّبِهِ فَضَيَّرَ لِأَنَّ بَنْمَا كَافُوا يَفُولُونَ ﴿ ٢٠٠٤ إِنْ تُوخًا قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَبَشْنَا يَفُولُونَ إِنَّ إِبِلِيا قَدْ ظَهِرَ وَلَكَمِينَ يَفُولُونَ قَدْ قَامَ نَي مِنْ ٱلْأُولِينَ . عِنْ إِنَّ فَقَالَ هِيرُودُسُ إِنَّ يُوحَنَّا قَدْ فَعَلَمْتُ أَنَّا وَأَسَهُ فَنْ هَذَا ٱلَّذِي أَنْتُمُ حَدُهُ أَمُورًا كَلِيهُ وَكَانَ بَطَلَبُ أَنْ يَرَاهُ . عَلَيْ وَلَا رَجَمَ ٱلرُّسُلُ أَخَيَرُوهُ بَجِيعٍ مَا مَنْوا فَأَخَذَهُمْ وَٱلْصَرَفَ إِلَى مَوْضِمٍ قَلْمٍ عَلَى ٱلْفِرَادِ عِنْدَ مَدِيثَةٍ تُدْقَق بَيْتَ صَبْناً . والله فَيلِمَ الْمُدُوعُ بِذَلِكَ وَتَبُوهُ فَشَلِهُمْ وَكَلَّهُمْ مَن مَكُوتِ اللهِ وَالْحَاجِينَ إلَ الشِّفَاةُ أَرْأَهُمْ مَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ النَّهَارُ يَهِيلُ فَدَنَا إِلَيْهِ ٱلاِّثَنَا عَشَرَ وَقَافُوا لَهُ أَسْرِفِ ٱلْجُنُوعَ لِيَشُوا إِلَى ٱلْمُرَى وَٱلْخُلُولِ ٱلِّتِي حَوَلَنَا فَيَنْزِلُوا وَيَجِدُوا فُوتَالِأَ ثَنَا هُمَنَا فِي مَكَانِ تَشْرِ . عَلَيْنِ فَقَالَ لَمْمُ أَعْلُوهُمُ أَنْتُمْ لِلْأَكُوا . فَقَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا أَحْتَقُرُ مِن خَسَةً أَرْفِنَةٍ وَسَكَتَهِنِ إِلَّا أَنْ غَنِي وَتَبْتَاعُ لِمِنَا الشَّمْبِ كُلَّةٍ طَلَّمًا . عَلَيْ وَكَانُوا تَحْوَ خَنَّةٍ ٱلَافِ دَجُلِ خَالَ لِللامِيدِهِ أَجْلُوهُمْ جَلَعَاتٍ خَسِينَ خَسِينَ عِيْنِهِ فَفَالُوا عُكُمَّا وَأَخِلُسُوهُمْ جَبِما . عِلْهُ فَأَخَذَ ٱلْحُسْمَةُ ٱلْأَرْفِقَةُ وَٱلسَّكَتَيْنِ وَمَثَلَ إِلَى ٱلسَّهَا، وَوَازَكَا وَكُمْرَ وَأَعْلَى لَلْمِينَهُ لِيُعَدِّمُوا لِجُهُم . ١٤٤٤ فأكُلُوا جَيْهُمْ وَشَهُوا وَرُخِمَ مَا فَنَسَلَ الْكَاعَفُرَةَ فَنْنَةً مِنَ ٱلْكِسَرِ ، عَلَيْكَ وَفِيا هُوَ يُعَلَى عَلَى ٱثْمِرَادِكَانَ ٱلْكَلَامِيذَ مَعَهُ فَمَالُهُمْ قَائِلًا مَنْ تَقُولُ ٱلْمُلُوعُ إِنِّي هُو . وي قَاجَالُوا يَقُولُونَ إِنَّكَ فُوحَنَّا ٱلْمُمَدَانُ وَآخَرُونَ إِنُّكَ إِبِيا وَآخَرُونَ إِنْ ثَبِياً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ قَدْقُامَ . عِينَ عَالَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ مَنْ تَفُولُونَ إِنِّي هُوَ . أَجَابَ لِمَارُسُ كَا يَكُ إِنَّكَ مَسِعٍ ٱللهِ . ١٠٠ وَمَهم مُنْهَراً مَنْ أَنْ يَقُولُوا ذَٰلِكَ لِأَحْدِ عِلَيْهِ مَالِلا إِنَّهُ يَلْبَي لِأَنِي آلْبَصْرِ أَنْ يَأَلُّم كَيرًا وَلَاذَلَ مِنَ الشُّوخِ وَرُوْسَاءَ ٱلْكُمَّنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَيُعْلَ وَيَقُومَ فِي ٱلَّيُومِ ٱلتَّالِثِ . عِيهِم وقالَ الجبيع مَنْ أَدَادَ أَنْ يَبْنَنِي فَلْيَكُفُرُ بِضَبِهِ وَيَعْبِلُ صَلِيبَهُ كُلُّ قِيمٍ وَيَنْبَنِي . \$15 لِأَنَّ مَنْ أَوَادَ أَنْ يُخَلِّصَ تَفْسَدُ بِهُلِكُمَا وَمَنْ أَهْلَتُ تَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي تُعَلِّمُهَا . عِيجَ إِنَّهُ عَاذًا يُشْمُ الْإِنْسَانَ لَوْ رَبِحَ ٱلنَالَمَ كُلُّهُ وَأَهْكَ نَفْسَـهُ أَوْ خَسَرَهَا. عِلَيْهِ لِأَنْ مَن يَسْخَى بِي وَبِكَلَامِ بَسْخَمَى بِهِ أَنْ أَلْبَصْرِ إِذَا جَلَّةً فِ جَلَالِ وَجَلَالِ ٱلآبِ بَسِينَ اللا يُحْتَةِ أَتِمْدِينِ . يَجْتُلِعُ وَبِلْلْقَ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ قَوْمًا مِنَ أَقَالُمِينَ هُمُنَا لَا يَدُونُونَ ٱلْمُوتَ مَثَّى يَرُوا مَلَكُوتَ اللهِ . عَنْهِ وَبَعَدَ هَنَا ٱلْكَلَامِ يَغْرِ ثَانَةٍ أَلِم أَخَذَ بُعِرُسَ وَيَنْفُوبَ وَيُحَنَّا وَصَعِدَ إِلَى جَبَلِ لِيُصَلِّى . 20% وَبَيْنَا كَانَ يُصَلِّي تَتُرُّ مَنظَرُ وَجِبِ وَمَادَ لِإِلَّهُ أَبْيَضَ بَادَقًا . عَنْهِ وَإِذَا يَرْخَلِنُ مُخَاطَاتِهِ وَهُمَّا مُوسَى وَإِيلِيا ١٤٠٤ زَّأَ وَإِنِ عَبِدِ وَكَاناً يَكُلُّمَانِ مَنْ خُرُوجِهِ الَّذِي كَانَ مُزْمَا أَنْ يُتَسَهُ فِي أُورَشَلِيمَ. ١١٤ وَكَانَ بُطِرْسُ وَالَّذَانِ مَنَّهُ قَدَّ أَخَذَهُمْ ثِمَّالُ ٱلَّذِمْ ظَلَّا أَغَلُوا وَأَوْا عِبْدُهُ وَٱلْأَجْلِينِ ٱلْوَاقِتَفِينِ مَنْهُ . عَيْبِينَ وَفِيَاهُا مُنْصَرِقَانِ عَنْهُ قَالَ بُطرُسُ فِسُوعَ إِلْمُطِّمْ حَسنُ لَنَا أَنْ مُكُونَ هُمَا فَلْصَمَمُ كَلاتُ مَظَالٌ وَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةً لِمُوسَ وَوَاحِدَةٌ وَقْتِ ٱلتَّمْ يَهُ يَر تَدُونَ . ١٠٠ وَأَلَّذِي سَمَّطَ فِي ٱلشَّوْكِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمُونَ ثُمُّ يَذْهَبُونَ فَيُنْتُمُونَ بِالْمُدُمِ وَالْنَيْ وَمَلَاَّاتِ الْمُأْلَةِ فَلا يَأْفُونَ بَشَرٍ . ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِي سَمَّطَ فِي الْأَزْضِ ٱلْجِنْدَةِ فَهُمُ ٱلَّذِينَ يَعْمُونَ ٱلْكِلِمَةَ فَيَضْظُونَهَا فِي قَلْبِ حَبْدٍ وَصَالِح وَيُغْيِرُونَ بالسَّرْد بالنَّذِي لَيْسَ أَحَدُ يُوقِدُ سِرَاجًا فَنَطِيبِهِ بِإِنَّاهِ أَوْ يَضَمُهُ ثَمْتَ سَرِيرَ بَلَ يَضَهُ غَلَى مَنَادَةٍ لِيَرَى ٱلمَنَاحِلُونَ فُوزَهُ . ﴿ يَجَائِهِمْ قَائِسُهُ لَيْسَ عَنِي ۗ إِلَّا سَيْظَهُرُ وَلَا مَكْنُومُ إِلَّا سَيْنَكُمُ وَيُفَهِرُ . يَحْلُهُ فَتَبَعَرُوا كَيْتَ أَسْمُونَ لِأَنَّ مَنْ لَهُ يُعْلَى وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَلْقِي يَطْنُهُ لَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ . عَنْهِ وَأَقْلَتْ إِلَيْهِ أَمَّهُ وَإِغْرَتُهُ ظَمْ يَعْدِدُوا عَلَى الْوُسُول إلَيه لِأَجْلِ لَلْهُمْ . وَيَنْهِمْ فَأَخْبِرَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَمُّكَ وَإِخْوَتَكَ وَاقِتُونَ خَارَجًا يُريدُونَ أَنْ يَرَوْكَ . يَجْهُجُهُمْ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُمْ إِنَّ أَتِّي وَإِخْرَتِي هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْحُونَ كَلِمَةً أَهْدِ وَتَسْلُونَ مِا . جِنهِم وَفِي أَحْدِ الْأَيَّامِ رَكَ سَفِينَةٌ هُوَ وَتَلاصِدُهُ وَقَالَ لَهُمْ لِخُزْ إِلَ عِيْرِ ٱلْخَيْرَةِ . فَأَقَلُوا . ١٠ وَفَهَا هُمْ سَارُونَ نَامَ . فَنَزَلَ عَلَى ٱلْجَيْرَةِ مَاصِفَ \* ويج فَامْتَلَاوا مِنَ ٱلْمَـانَّ وَحَمَّلُوا فِي خَلْرٍ . ﴿ وَأَنْهِ اللَّهِ وَأَنْهَظُوهُ فَا لِمِنَ يَالْمُلِلَّمُ يَامُنلَمْ فَدْ هَلَكُنَا.فَتَامَ وَأَتَهَرُ أَلَّ بِمَ وَهَيَجَلَنَ أَلِيَّاهَ فَسَكَّنَا وَحَدَثَ هُدُوا . عِن فَالَ لْمُمْ أَيْنَ إِيَّالُكُمْ ، فَعَانُوا وَتَعْبُوا وَقَالَ بَسْفُهُمْ لِنَصْ مِنْ ثُرَى هٰذَا فَإِنَّهُ يَامُمُ ٱلرَّيَاحَ وَالْهُرُ فَعْلِيهُ . يَحِيْدٍ ثُمُّ أَرْسُوا عِنْدَ بُلْبُ وَالْجَرْجِبِينَ الِّي تُقَالِلُ عِبْرَ الْمِيلِ و و الله عَدَجَ إِلَى الْرِّ الْسَقْلَةُ وَجُلُ مِنَ الْمَدِينَةِ بِهِ شَيْطَانُ مِنْ وَمَانِ طَوِيلِ وَلَم يكُن لَلْسُ فُوا وَلَا بَأُوى إِلَى بَيْتِ بَلِ إِلَى ٱلْمُؤْدِ . عِنْ إِلَى الْمُؤْدِ أَنْ يَسُوعَ صَامَ وَخَرَّ لهُ وَقَالَ بِمَوْتِ عَظِيمٍ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُومُ أَنِنَ أَهْدِ ٱلْلَيْ أَسْأَلُكَ أَلَّا تُمَدَّ بِنِي ﴿ كَا لِكُمْ وَأَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ ٱلْأُوحَ ٱلنَّجِسَ أَنْ تَمَرَّجَ مِنَ ٱلرُّجُلِ ۚ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ ٱسْتَخُوذَ مَلَا مِن دَمَانِ طَوِيلٍ وَكَانَ يُرْبَطُ بِسَلَاسِلَ وَيُحْبَسُ بِغُيْوِدٍ فَيَغْطُ ٱلرُّابِطَ وَيْسَاقُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ إِلَ ٱلْرَادِيْ. عَنْ إِلَا مَا أَنْهُ لِنُوعُ قَالِامًا ٱللَّهُ . فَقَالَ جَوْفَةُ لِأَنْ شَيَاطِينَ كَتِينَ كَانُوا قَدْ دَخَلُوا فِيهِ . عِنْ إِن اللهِ أَنْ لا يَأْمُرُهُمْ بَالنَّمَابِ إِلَى ٱلْمَاوِيِّ . عَلَيْ وَكَانَ هُنَاكَ قَطِيمُ خَنَادَءَ كَتِيرَةِ تَزَى فِي ٱلْجَيَلِ ضَالُوهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِيهَا فَأَفِنَ لَمْمُ . والله عَرَجَ الشَّاطِينُ مِنَ الرُّجلِ وَدَخَلُوا فِي الْحَاذِدِ فَوَكَ الصَّامِ عَن الجُرْفِ إِلَى ٱلْجُيْرَةِ فَأَخْتَتَنَ . ١ عِنْ إِلَي قَلْما رَأَى الرَّعَاةُ مَا حَدَثَ مَرْبُوا وَأَخْبَرُوا مَنْ فِي الْمَدِيدَ وَفِي الْمُشُولِ عَنْ ﴿ فَكُمْ جُوا لِيَرُوا مَا حَدَثَ وَأَوَّا إِلَّ يَسُوعَ فَوَجَدُوا ٱلرَّجْلَ ٱلَّذِي خَرَجَتْ ينهُ ٱلشَّيَاطِينُ جَالِسًا عِنْدَ قَدَى ْ يَسُوعَ لَابِسًا صِيحَ ٱلْتَصْلِ فَعَلَوُا . ﴿ وَأَخْرَهُمُ الناظرُونَ كُنِكَ أَدِئُ الْجُنُونُ . ﴿ يَهُمْ أَمُالًا جَمِعُ جُمُودٍ لِنُفَ وَ الْجُرْجِبِينَ أَنْ يُصَرِفَ عَنَّهُمْ لِأَنَّهُ الشَّغُودَةُ عَلَيْهُمْ خَوْفُ عَظِيمٌ فَرَكِ ٱلنَّفِينَةُ وَرَجَمَ . يَبْهُمُ فَطلَبَ إِلَيْهِ الرُّجُلُ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ الشَّيَاطِينَ أَنْ يَكُونَ مَسَهُ فَصَرْقَهُ بِسُومُ قَائِلًا المُنهُ أَرْجِمُ إِلَى بَيْكِ وَحَدِثْ يَا صَمْمَ أَفُهُ إِلَيْكَ . فَنَصَبُ وَهُو يُنادِي فِي ٱلْمِيدَةِ كَفِهَا عَامَنَ إَلَهُ يَسُوعَ • يَحْتَهُ ظَمَّا رَجَّمَ يَسُوعُ قَلِهُ ٱلْجَمْعُ لِأَنَّهُمْ كُافُوا يَطْؤُونَهُ. \$ ﴿ وَإِذَا يَرَجُلِ آنَهُمْ يَا يُمِرُ وَهُوَ رَنْيِسُ لِلْجَسَمِ أَنَّى وَخَرَّ عِنْدَ قَدَعَيٰ يَسُوعَ وَسَأَلَهُ أَنْ يَسْخُلُ إِلَى بَيْتِهِ كَلِيْكُ لِلْأَنَّ لَهُ ٱبْنَةَ وَحِيدَةً لَمَّا غُوا تَتَقَ عَفْرَةَ سَنَةً قَدَأَ فَرَفَتْ عَلَى ٱلْمُوتِ . وَبَيْنَا هُوَ مُنْطَلِقُ كَانَ ٱلْجُمُوعُ يُزَاعِونَهُ . ﴿ وَإِنَّ ٱلْرَأَةُ مِهَا زَّفُ دَم مُنْذَا ثَنَىٰ عَفَرَهُ سَنَةً وَكَانَتْ قَدَا أَنْفَتْ مَبِينَهَا كُلُوبًا عَلَى الأَطْلِآءِ وَلَمْ يَسْتَطِمُ أَحَدُّ أَنْ يَضْبُها عَلَيْهِ وَقَلَ مِنْ خَلْفٍ وَحَدَّتْ طَرَفَ وْبِهِ وَلَوْمْتِ وَقَلَ أَوْفَ دَما. كالله تَثَالَ يَسْوعُ مَنْ لَسَنِي. وَإِذْ أَكْثَرَ جَيِيتُهُمْ قَالَ لَهُ بُطَرْسُ وَٱلَّذِينَ مَمَّهُ كِالْمَيْلُمُ أَيْكُونَ الْجَنُوعُ يُمْا يَعْوَلَكَ وَيَزْهُونَكَ وَتَقُولَ مَنْ لَسَني . ١١٤٤ مَثَالَ يَسُوعُ إِنَّهُ قَدْ لْسَنِي وَاحِدُ لِأَنِي شَمَرْتُ بِأَنْ فُوَّةً قَدْ خَرَجَتْ مِنِي. ﴿ 200 فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْمِأْةُ أَنْهَا لَمْ تَخْفُ جَآتَ مُرْتَمِدةَ وَمَرَّتْلَةُ وَأَخْبَرَتْ أَمَامَ عَلِ ٱلشَّبِ لِأَيَّةِ عِلْةٍ لَسَنَّهُ وَكَف رَلَتْ لِأَوْمُتِ . عَيْنِيْ فَقَالَ لَمَا يَا أَبْتُ أَيْنَاكِ أَيْزَاكِ فَأَنْهَى بِسَلَامٍ . عَيْنَا هُوَ يَتَكُلُمُ جُأْةً وَاحِدُ مِنْ ذَوِي رَئِيسِ الْجُمَرِ وَقَالَ لَهُ إِنَّ أَجْتَكَ قَدْ مَا تَتْ فَلا تُعْسِ ٱلْمُلَمَّ. كَيْنِيْ فَلَمَّا مَعَ بِسُومُ هُمَنَا أَلَكُلامُ أَجَابُهُ لَاتَّفَ آمِنْ فَعُطْ فَتَبْرَأً. عِنْ وَلَمَّا جَأَة

لِإِيلًا . وَلَمْ يَكُنْ يَدْدِي مَا يَقُولُ . يَحْتُهُمْ وَفَيَا هُوَ يَقُولُ ذَٰلِكَ جَأَاتَ مَعَابَةٌ فَطَلَلْتُهُمْ غَلْفُوا عِنْدَ دُعُولِهِمْ فِي ٱلشَّعَابَةِ. ٢٠٠٠ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ يَعُولُ هٰذَا هُوَ ٱبْنَي اَلْحِيبُ ظَلُهُ أَتَهُوا اللَّهِ وَعَدْما كَانَ الصُّوتُ وَجِدَ يَسُوعُ وَحْدَهُ فَعَيْوا وَلَمْ كُنْرُوا نَحْدًا فِي يَكُ الْأَيَّامِ مِنْي وَيَمَا رَأُوهُ عِينَ عَلِيهِ لَفِيهَ لَكِمْ النَّالِي فِيَا هُمْ فَازِلُونَ مِنَ الْمَلِّلِ ٱسْتَغَلَّهُ جُمْ كَتِيرٌ \$ عَنْهُ \$ وَإِذَا يَرْجُلِ مِنَ ٱلْجُنعِ صَاحَ فَائِلًا يَامْلِكُمْ أَوْسُلُ إِلَيْكَ أَنَّ تَظْرَ إِلَى أَنْ يَيْ فَإِنَّهُ وَحِيدٌ لِي عَلَيْكُ وَإِنَّ رُوحًا يَأْخُذُهُ فَيَصْرُخُ بَنْنَةَ فَيَجْعِلْهُ فَيْزُ بِدُ وَلَا يَكُاهُ يُفَارِقُهُ وَهُوَ لُمْ صِّمْهُ . عَنْهِ وَقَدْ سَأَلْتُ تَلَامِيذَكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ ظُلَمْ يَسْتَطَيْمُوا . كالله فأجابَ يَدُوعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ ٱلْقَيْرُ ٱلْأُونِ ٱلْأَغْرَجُ إِلَى مَتَى أَحَكُونُ مَمْكُمْ وَأَحْتَمِكُمُ ، عَلَى ۚ إِلَيْكَ إِلَى هُمُنَا ، ﴿ يَهِمُ وَفِيَا هُوَ يَدُنُو صَرَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَخَبَطَ أُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الرَّاحِ ٱلنَّفِسَ وَأَيْرا أَلْعَنِي وَسَلَّمَهُ إِلَّى أَبِيهِ عِنْهِ وَأَبِد المبيرُ مِنْ عَظَةِ أَفْدِه وَإِذْ كَانُوا مُتَعِبِينَ جِيماين عَلَى مَا فَعَلَ قَالَ لِللَّامِيدِهِ أُودِعُوا أَنْتُم هُلِيهِ ٱلْكِلِيكَ فِي آذَانِكُمْ إِنَّ أَنْ ٱلْبَصْرِ مُزْمِعُ أَنْ يُسلَمَ إِلَى أَنِدِي ٱلنَّس. ﴿ وَأَمَّا هُمْ ظَمْ يَفْهَمُوا هَذَا ٱلْكَارَمُ وَكَانَ غَنَّى عَلَيْهِمْ حَتَّى لَمْ يُدرِكُوهُ وَخَافُوا أَنْ بَسَأْلُوهُ عَنْ هَذَا الكلام ويكي وداخلُم وكر في من هُو الأعظم فيم . عند تقليم بسوع أفحاد غُوبهم فَأَخَذَ صَبًّا وأَقَامَهُ مَنْ يَدَيْهِ عَيْنِيْكِمْ وَقَالَ لَمْمُ مَنْ قَسِلَ هَٰذَا ٱلصَّيّ بأسي فَإِيَّايَ يَشَيِّلُ وَمَنْ قَبْلِنِي فَقَدْ قَبْلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي لِأَنَّ ٱلْأَصْغَرَ بَيْنَكُمْ جَعِياً هُوَ يَكُونُ ا ٱلْأَعْظَمَ ، كِينَ أَجَابَ لِيحَنا قَائِلًا فِالْمُلِمُ وَأَنَّا وَاحِدًا كُفُر جُ الشَّيَاطِينَ بَأَجِكَ فَنَناهُ لِأَنَّهُ لَا يُثِبِّنُنَا . ﴿ يَهِينِهِ فَقَالَ لَمْمُ يَسُوعُ لَا تَقْنُوهُ لِأَنَّهُ مَنَّ لَيْسَ عَلَكُمْ فَهُو مَمْكُمْ. ا كَنْ وَعِنْدَ مَا تَمْتِ ٱلْأَيَّامُ لِارْتِمَاعِهِ نَبْتَ وَجَهُ لِتَعْلِقَ إِلَى أُورَشَلْمَ. وَهُم فَأَرْسُلَ أَمَامَ وَجِهِ وَسُلًا فَصَوَا وَدَخَلُوا قَرْيَةً قِسْارِ بِينَ كِينَ لِيهِدُوا لَهُ . عَنْهِ ظَمَ يَشَالُوهُ لِأَنَّ وَجْهَهُ كَانَ مُتْجَا إِلَى أُورَشَلِيمَ . عَلَيْحِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ بَلْسِذَاهُ يَنْفُوبُ وَيُوحَنَّا قَالَالَهُ نَا رَبْ أَثْرِيدُ أَنْ تَطْلَبَ أَنْ تَتَوْلَ نَادُينَ النَّبَاءَ وَتَأَكُّهُمْ . عِينَ فِي فَالْفَتَ وَذَهَرُهُما مَّا يَلّا لَنَمَّا تَعْلَمَانِ مِنْ أَي رُوحٍ أَنْمًا عِلَيْهِمْ فإنَّ أَبْنَ ٱلْبَشَرِكَمَ بَلْتِ لِيُهْكَ نُفُوسَ النَّاس بَلْ لِيُخْلِمُهَا . وَمَشَوْا إِلَى قُرْتَةِ أَخْرَى . عَلَيْكِمْ وَفِيَا هُمْ سَازُوْنَ فِي ٱلطَّرِيقِ قَالَ لَهُ وَاحِدُ أَنْهُكَ إِلَى حَيْثُ تَمْنِي يَا دَبُّ . ﴿ يَكُمُ لِمَّالَ لَهُ يَسُوعُ إِنَّ يِلْمُمَالِ أَوْمِرَةً وَلِيلُورِ ٱلنَّاءَ أَوْكَادًا وَأَمَّا أَنْ ٱلْبَشِرِ ظَلِّسَ لَهُ مَوْضٌ يُسْدِدُ إِنَّهِ رَأْسَهُ . عَلَيْج وَقَالَ لِآخَرَ ٱتَّبَنِي. فَقَالَ يَا رَبُّ ٱلْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِي لَوْلًا وَأَدْفِنَ أَبِي . عَيْرٌ فَالَ لَهُ يَسُوعُ دَعِ الْمُوْتَى يَدْفِئُونَ مَوْتَاهُمْ وَأَنْتَ فَأَمْضِ وَبَشِّرْ فِلَكُوتِ اللهِ عَلَيْنِ وَقَالَ لَهُ آلْرُ أَتَبُكُ ۚ يَا وَبُ لِكِنِ ٱلْمُنْ لِي أَوْلَا أَنْ أَوْمَعُ أَغُلَّ بَنِي . ١٤٤٤ قَالَ لَهُ بَسُوعُ لَلِسَ أَحَدُ يَعْمُ يَدُّمُ عَلَى ٱلْعِرَاثِ وَيَعْلُ إِلَى ٱلْوَدَآةَ يَكُونُ ٱلْعَلَا لِلْكُوتِ ٱلْحِيْ

#### أَلْفَصَلُ الْعَاشِرُ

عضي وَبعد ذلك عَبِن الرّب النّبِن وَسَبِينَ آخرِينَ وَارْسَلُهُمُ النّبِنِ النّبِينَ المَام وَجِهِ اللّهُ كُلُ مَبِينَة وَقُولِمُ اللّهُ النّبِهِ النّبِينَ وَقُلْ لَهُمْ إِنّ الْحَسَادِهِ . هَيْنَ وَأَنّا الْمَسَادِهِ . هَيْنَ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُسَادِة . هَيْنَ إِلَيْهُ اللّهُ وَقُلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

مِنْ يَلْكُ ٱلْمُدِينَةِ . عِنْ الْوَبْلُ لَكِ يَا كُورَوْنَ الْوَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَبْدًا لِأَنَّهُ لَوْ سُنِمَ فِي صُودَ وَصَيْدًا مَا صُنعَ فِيكُمَا مِنَ ٱلْقُواْتِ لَنَابَنَا مِنْ قَدِيمٍ جَالِسَيِّنِ فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلْرَامَادِ وي لَكِنْ مُورَ وَمَنْيُدًا مَنْكُونَانِ أَخَفَ حَالَةً وِنْكُمَّا فِي الدِّينِ . عَنْهُمْ وَأَنْتِ بَا كُفُونَا عُومُ وَلُو أَدْتَفَمْتِ إِلَى السُّمَاةَ فَإِنَّهُ سَيْبَطُ بِكِ إِلَى الْتَجِيمِ وَ عَلَيْهِمْ مَنْ سَعَ مِنْكُمْ فَقَدْ سَهِمَ مِنَّى وَمَن احْتَمَرُكُمْ فَقَدِ احْتَمْرَ فِي وَمَنِ احْتَمْرَ فِي فَقَدِ احْتَمْرَ أَلَّذِي أَرْسَلْنِي • عِنْ وَوَجَّمَ اللَّا ثَمَانِ وَالسُّمُونَ بِفَرْحِ قَائِسِينَ يَا رَبُّ إِنَّ الشَّيَاطِينَ أَيْمَا تَخْضُمُ لَمَا مَا عِنْ وَهُمَا مُعَالَ لَهُمْ إِنِّي رَأْيَتُ ٱلشَّيْعَانَ سَاقِطًا مِنَ ٱلسَّمَا ۗ كَا نَبُرَق . ع المُعَا وَهَا أَنَا قَدْ أَعْطَيْتُكُمْ سُلْطَانًا أَنْ تَدُوسُوا أَلْمَاتِ وَٱلْفَارِبَ وَقُوَّةَ ٱلْمَدُوكُلَهَا وَلَيسَ شَيْءُ يَسْرُكُمُ \* عَيْنِينِ وَلَكِنْ لَا تَفْرَحُوا بِهٰذَا أَنَّ ٱلْأَوْلَ خَنْتَعُ لَكُمْ بَلِ ٱفْرَحُوا بِأَنَّ أَنهَا ۖ كُمْ مُكُوبَةُ فِي ٱلنَّمَاوَاتِ. ﴿ إِنَّهِ إِنَّ مِنْكَ ٱلنَّاعَةِ ثَمَّلُ بِنُوعُ بِٱلْزُوحِ وَقَالَ أَعْرَفُ لَكَ مَا أَبِنِ رَبُّ ٱلنَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِأَنَّكَ أَخْفِيتَ هُدِّهُ عَنِ ٱلْحُكَمَّاءُ وَٱلْمَلَاءَ وَكَنفتهَا الْأَمْلَةَالَ. نَهُمْ يَا أَبِتِ لِأَنَّهُ هُكُذَا حَسُنَ لَذَلِكَ. ﴿ وَإِنَّا كُلُّ شَيْءَ قَدْ دُفِمَ إِلَّ مِنْ أَبِي وَلَيْسَ أَحَدُ يَلِلَمُ مَن الإَبْنُ إِلَّا الْآبُ وَلَامَن الْآبُ إِلَّا الإَّبْنُ وَمَن لَّم يدُ الإَبْنُ أَنَّ يَكْسَفَ لَهُ . ١٠ ﴿ إِنَّهُمْ أَلَفَتَ إِلَى التَّلَامِيذِ وَمَالَ طُوبَى لِفُيُونِ أَلِّي تَظُرُ مَا أَنْمُ تُظْرُونَ ﴾ ﴿ يَهِ مَا فِي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كَنِيرِينَ مِنَ ٱلْأَنْبِيَّةَ وَٱلْمُوكِ وَذُوا أَنْ يَرَوا مَا أَنْتُمْ رَآآونَ وَلَمْ يَرَوْا وَأَنْ يَسْمُوا مَا أَنْهُمْ سَامِعُونَ وَلَمْ يَسْمُوا . ﴿ يَعْيِينَ وَإِذَا وَاحِدُ مِنْ عَلَمَاهُ ٱلنَّامُوسِ قَامَ وَقَالَ عُجِرًا لَهُ مَا مُعَلَّمُ مَاذَا أَعْمَالُ لِأَرْثَ ٱلْمُنَاةَ ٱلْأَبَدَلَة . عَالَيْ فَعَالَ لَهُ مَاذَا كُتِبَ فِي ٱلتَّامُوسَ كَفَ تَقُرُّا ﴿ كَيْنِينِ فَأَجَابَ وَقَالَ أَحْبِ ٱلرَّبَّ إِلَيْكَ بِكُلْ طَلِكَ وَكُلَّ نَفْسِكَ وَكُلَّ قُدْرَتِكَ وَكُلَّ ذِهْنِكَ وَقَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ ﴿ يَرَاكُمُ فَقَالَ لَهُ ۖ أَجِبْتَ بِٱلصَّوَابِ أَخَلَ ذَٰلِكَ فَغَيًا . كِينَ إِلَى فَأَرَادَ أَنْ يُزَكِّي نَفْسَ فَقَالَ لِيدُوعَ وَمَنْ قَرِيبِي . كَيْنِيْ فَمَادَ يَسُوعُ وَقَالَ كَانَ رَجُلُ مُخْدِدًا مِنْ أُورْشَلِيمَ إِلَى أَدِيحَا فَوَقَرَ بَيْنَ لْمُوص فَرَوْهُ وَجَرَّحُوهُ ثُمُّ مَضَوا وَقَدْ زَرَكُوهُ بَسِينَ عَيْ وَمَيْتٍ . ١ عَلَيْجٌ فَاتَّفَقُ أَنَّ كَلِمِنَا كَانَ مُخْدِدًا فِي ذَٰلِكَ ٱلطَّرِيقِ فَأَبْصَرَهُ وَجَازَ . كَانِيْ ۚ وَكَذَٰلِكَ لَا وَيُ وَافَى ٱلْمَكَانَ فَأَبْصَرَهُ وَجَازَ جِنْ يَحِيثُ ثُمَّ إِنَّ سَارٍ فَإَمْسَافِرًا مَرَّ بِهِ فَلَمَّا رَآهُ تَحَفَّى بِي عِيدًا إِلَيْهِ وَصَمَدَ جِرَاحَاتِهِ وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيَّا وَخَرًّا وَعَلَّهُ عَلَى ذَائِتِهِ وَأَتَّى بِهِ إِلَى فُنْدُق وَأَعْتَنَى إِنْرُهِ . كَيْنِهِ وَفِي ٱلْمَدِ أَخْرَجَ دِيَادَيْنُ وَأَعْطَاهُمَا لِصَاحِبِ ٱلْمُنْدُقُ وَقَالَ ٱغْنَن بأمرهِ وَهُمَا نُتَفِقَ فَوْقَ هَٰذَا فَأَنَا أَدْفَعُهُ لَكَ عِنْدَ عَوْدَتَى. ﴿ إِنَّ ﴿ فَأَنَّ هُولَآهَ الْكَلاَيْةِ تَحْسَبُهُ صَادَ فَرِيبًا لِلَّذِي وَقَمَ بَيْنَ اللَّمُوسِ . يَهَا يُكِيَّ قَالَ الَّذِي صَنْعَ إِلَيْهِ ٱلرَّحْمَةَ . فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَمْضِ فَأَصْنَمُ أَنْتَ كُذٰلِكَ . كَلَيْنِهِ وَفِيهَا هُمْ سَازُاونَ دَخَلَ قَرْيَةٌ فَشَيْتُهُ أَنرَأَهُ أَنْهَا مَرْمًا فِي بَيْنِهَا ﴿ ١ ﴿ وَكَانَتْ لِمُدِهِ أَخْتُ لُمَّنَّى مَرْيَّمَ وَكَانَتْ جَالِمَةٌ عِنْدَقَدَعِي يَسْوعَ مَنْتُمْ كَلَانُ لهُ \* £20 وَكَانَتْ مُرَنَّا لِمُ تُلِكَةً فِي حِنْمَةً كَلِيرَةٍ فَوَقَفَ وَقَالَتُ بِأَرْبُ أَمَا يَنْبِكُ أَنَّ أَخِنِي قَدْ زَكَتِنِي أَخَدُمُ وَحْدِي قَلْ لِمَا نُسَاعِينِ . ﴿ \* \* كَانِهِ الْمَالِ أ وَقَالَ لَمَا مَرْتَا مَرْتَا إِنَّكِ مُبْتَثَّةٌ وَمُضْعَلَرَبَهُ فِي أُمُودِ كَثِيرَةِ جِزْلِيجٌ وَإِنَّا ٱلْمَاجَةُ إِلَى وَاحِدِ فَأَخْنَادَتْ مَرْيَمُ ٱلنَّصِيبِ ٱلْأَصْلَحَ ٱلَّذِي لَا يُنزَعُ مِنهَا

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِيْ عَشَرَ

 وَآبِاؤَ حِسْمَ تَعْلَمْمَ . \$25 قَائَمْ شُهُودُ إِنَّكُمْ وَاضُونَ إِنْحَالُ آآيَتُكُمْ لِأَنْهَمْ هُمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ والْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ والْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِودُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

كالله وفيا أجمَّ حولَهُ دِيْوَاتُ مِنَ ٱلْجَسْرِحَى دَاسَ بَعْنَهُمْ بَسْنَا جَمَـلَ أَوْلَا يَعُولُ لِلَابِيدِهِ ٱخَدُوْالِأَنْفُسِكُمْ مِنْ تَجْيِرِ ٱلْمُرْسِيْنِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلزَّنَّةَ ﷺ وَإِنَّهُ لِبَسَ خَنُّ إِلَّاسَيْطَهَرُ وَلَا مَكْتُومٌ إِلَّا سَيْلَلُ . ﴿ يَهِي إِنْ إِنَّ كُلُّ مَا غُثُمْ فِي اَلْطُلَةِ سَيْمُما فِي الوَّدِ وَمَا قُلْتُمْ فِي الْأَذُنِ فِي الْحَلْوِمِ سَكِّرُزُ بِعِنَى السَّلْوحِ. عِنْ وَأَقُولُ لَكُمْ مَا أَحَالَ لَا تَعْلَوا بَمْنَ يَعْلُ ٱلْجَسَدَ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدُ أَنْ يَفِهَلَ أَكْثَرَ عِيدٍ لَكِني أَبِينُ لَكُمْ يَمْنَ تَخَلُّونَ خَلُوا مِّنْ إِذَا قَتَلَ لَهُ قُلْرَهُ أَنْ لِلِّقَ فِي جَنَّمَ . نَمَ أَقُولُ لُكُمْ مِنْ هُلَا خَلُوا ۗ والله الله الله عَمْدَة عَمَا فِيرَ تُبَاعُ بِعَلَمْ إِذْ وَمَعَ ذَلِكَ فَوَاحِدُ مِنهَا لَا يُلْمَى أَسَامَ أَهْدٍ. كاللهُ مَن مُن و واللهُ عَمْهُ عَسْمَ فَالْأَغْلُوا فَإِنَّكُمُ أَفْضُلُ مِنْ عَمَافِر كَتَيرَةِ. عَلَيْهِ وَأَفُولُ لَكُمْ خُلُأَ مَنْ يَعْرِفُ بِي قُدَّامَ ٱلنَّاسُ يَنْتَرِفُ بِهِ ابْنُ ٱلْبَصَرَ فُدَّامَ مَلانِكَةِ أَفَةٍ عِنْهِ وَمَنْ يُكِرُنِي أَمَامَ أَلِنَاسٍ يُكُو أَمَامَ مَلانِكَةِ آفَةٍ. عَنْهِ وَكُلْ مَنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى أَنْ ِ ٱلْبَصْرِ يُنْفُرُلُهُ وَأَمَّا مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرَّفِحِ ٱلْعَدُسِ فَلا يُنْفُرُلُهُ. عَنْهُ إِذَا قَادُوكُمُ إِلَى ٱلْجَامِعِ وَٱلْحُكُمَامِ وَدَوِي ٱللَّهَالِ قَلا تَهَمُّوا حَيْفَ أَوْ عَذَا تَخَفُّونَ أَوْ مَاذَا تَفُولُونَ ١٤٠٠ لِأَنَّ الرَّوْحَ ٱللَّدُسُ لِيَلِّكُمْ فِي يَكَ ٱلسَّاعَةِ مَا يَنَبِي أَنْ تَقُولُوهُ . عِنْهِ وَضَالَ لَهُ وَاحِدُ مِنْ لَلْهُمْ إِنْ مُلَلِّمُ قُلْ لِأَخِي يُقَامِنِي الْمِرَاتَ. كللك قَالَ لَهُ يَا رَجُلُ مَنْ أَقَامِنِي عَلَيْكُمْ قَاضِيا ۖ أَوْمُفَتُما . عِنْ وَقَالَ لَهُمْ أَخَدُوا وَتَمْتَلُوا مِنْ كُلُّ مُخُلِ لِأَنَّهَا لَبَسَتْ حَلَّهُ أَحَدٍ بِكُذَّةِ أَمْوَالِهِ. عَلَيْهِ وَكُلَّمَهُم بَغَـل قَائِلًا رَجُلُ غَيْ أَظَتْ لَهُ أَرْحُهُ كَتِيرًا. ﴿ وَمُعَلِّ فَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلًا مَاذَا أَسْتُمُ كَإِنَّهُ لَيْسَ لِي مَوْسِعٌ أَنْزُنُ فِيهِ غِلَالِ . عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَسْتُهُ هَذَا أَهْدِمُ أَمْرَ آنِي وَأَنِي آكَيْر يِمْهَا وَأَخْرُنُ مَنْسَاكَ جَمِعَ أَدْرَافِي وَخَيْرَافِي عَلَيْهِ وَأَقُولُ لِنْسِي مَا نَفْسِ إِنْ لَكِ خَيْرَاتِ كَيْرَةً مُوْمُوعَةً لِينِينَ كَيْرِةَ فَاسْفَرِيمِي وَكُلِي وَأَشْرَ بِي وَتَنَسِّي . عَيْنِهِ فَال لَهُ أَنْهُ كِاجَاهِلُ فِي هٰلِهِ ٱللَّيَاةِ تُعْلَبُ نَفْكُ مِنْكَ مِّنَا ٱلَّذِي أَعَدُنَّهُ يَرَّن يُكُونُ. المُنْ اللَّهُ مُكْلًا مَنْ يَدُّ بِرُ لِنَفِ وَهُوَ غَيْرُ غَنِي مَا يَدِهِ ١٤٠٠ مُمَّ قَالَ لِتَلْإِيدِهِ طَلِمَا أَخُولُ لَكُمْ لَا يَتَمَنُّوا لِأَنْسُكُمْ عَا تَكُونَ وَلَا لِأَجْسَادِكُمْ عَا تَلْسُونَ عِلَيْهِ فَإِنَّ أَتَفُس أَفْسَلُ مِنَ ٱلطُّمَامِ وَٱلْجَسَدَ أَحْشَلُ مِنَ ٱلْمَابِ. ١٤٢٤ تَأْمُلُوا ٱلْعَرَّانَ فَإِنْهَا لَا تَزْدَعُ وَلَا تُحْسَدُ وَلَيْسَ لَمْا عَنْوَنُ وَلَا هُرِي وَافَةُ يَفُونُهَا فَكُمْ أَنْتُمْ بِلَكْرِيِّ أَفْضَلُ مِنَّ اللَّيْدِ . وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا هُمَّ يَعْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاهًا وَاحِدَةً . عَنْ إِنْ كُمْمُ لَا تَقْدِدُونَ وَلَا عَلَى ٱلْأَسْفَرِ ظِمَ تَهْتَمُونَ بِٱلْبَوَاقِي . يَكِيْنِينِ ٱلْمَلُوا ٱلزَّمَايِقَ كَيْفَ نَخْو إِنَّهَا لَا تَنْزِلُ وَلَا تَشْجُ وَأَنَّا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ سُلْيَانَ فِي كُلِّ عَبْدِهِ لَمْ يَلْبَسُ كُواحِدَةِ مِنهَا. كُلْنِيْ كَإِذَا كَانَ ٱلشَّفْ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيَوْمَ فِي ٱلْحُثْلِ وَفِي غَدِ يُعْلَىٰ فِي ٱلتَّوْدِ لِلْهِنْهُ أَمُّهُ مُكَذَا ثَكُمُ بِٱلْأَمْرَى كِلِبِكُمْ يَاقَلِيلِ ٱلْإِيَانِ. ﴿ إِنَّهِمْ فَلاَ تَطْلُواْ مَا تَأْكُونَ أَوْمَا تَشْرَبُونَ وَلَا تَقَلُوا جِنْهِمْ لِأَنَّ هَنَا كُلَّهَ خَلَكُهُ أَمْمُ ٱلْعَلْمِ وَأَبُوكُمْ يَعْلَمُ أَتَّكُمْ تَخَاجُونَ إِلَى هٰذَا . عِلَيْ إِلَى أَطْلُوا مَلَكُونَ أَقَهِ وَهٰذَا كُلُّهُ يُزَادُ لَكُمْ . عِنْ لَا تُحْف أَيُّهَا الشَّطِيمُ السُّنُورُ لِأَنَّهُ قَدَّ حَسْنَ لَدَى أَيِهُمُ أَنْ يُطِيكُمُ الْلَّكُوتَ الْ

لِلْبَاجِيِّةِ وَيُعلِيهِ كُلُّ مَا يَحَاجُ إِلَيْهِ وَهِي وَأَمَّا أَقُولُ لَكُمُ أَسْأَلُوا فَسْطَوا · أَطْلُوا فَجَدُوا . إِخْرَعُوا فَكُنْحَ كُنُمْ . ﴿ يَهُمُ كَالْ مَنْ يَسْأَلُ يُعْلَى وَمَنْ يَطَلَبُ تَجِدُ وَمَنْ يَلُرَعُ كِنْحُ لُهُ . كِينَ إِلَى مَنْ مِنْكُمْ بَدَالُ أَبِهُ خُبْزَا فَيُعْلِيهِ حَبِرًا أَوْسَمُكَةً فَيُعْلِيهِ حَبَة بَدل آلسُمُكَة \$25 أَوْ إِذَا سَأَلَ نَيْمَة يُعْلِيهِ مَثْرًا . \$25 وَإِذَا كُنْمُ أَنْمُ الْأَشْرَادَ تَنْرِفُونَ أَنْ تَنْخُوا ٱلْعَلَايَا ٱلمُلِلَّةَ لِأَبْنَا يَكُمْ مُكُمَّ بِالْحَرِيُّ أَوِكُمْ مِنَ ٱلْبُكَآءَ يَنْحُ ٱلرُّوحَ ٱللَّذُسَ لِمَنْ يَسْأَلُهُ . \$ 20 وَكَانَ يُخْرِجُ شَيْطَانًا وَكَانَ ذَلِكَ أَخْرَسَ. ظَلَمَّ أَنْفَرِجَ ٱلشَّيْطَانُ تَكَلَّم الأَخْرَسُ فَتَعَبِ الْجُنُوعُ . يَكِينُا فِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ بَبْلُ زَيُوبٌ وَ فِس السَّيَاطِينُ غُرْ جُ الشَّاطِينَ. عَلَيْهِ وَآخُرُونَ طَلَبُواحِنْهُ آيَّةً مِنَّ السَّهَاءَ لِكِي تَجَرِيُوهُ. ﴿ ٢٤ عَمَلِمَ أَفْكَارُهُمْ قَالَ لَمْمَ كُلُّ عَلَكُمْ تَقْدِمُ عَلَى نَفْسِهَا تُخْرَبُ وَبَيْتِ يَثْمَهِمْ عَلَى نَفْسِهِ يَسْقُطُ. عِيْنِ إِنَّ انْشَمْ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى نُفْسِهِ فَكَيْتَ كَلْتُ تُمْلَكُهُ لِأَنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ بِبَعْلَ زَبُوبَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ. عِينَ ﴿ وَإِن كُنْتُ أَنَّا بِبَعْلَ زَبُوبَ أَخْرَجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَأَبْنَآوَكُمْ بِمَن يُخْرَجُونَهُمْ فِينَ أَجْلِ هَذَا هُمْ يَحَكُمُونَ عَلَيْكُمْ . عَيْنَا وَأَنْ كُنتُ أَنَا بِإِضْبَرِ أَفَةً أَخْرَجُ الشَّيَاطِينَ فَقُدِا فَتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ . ﴿ إِنَّ كَانَ الْعَرِي ٱلنُسَنَعُ مُعَافِظُ عَلَى دَارِهِ تَكُونُ أَمْتِمُهُ فِي أَمَانِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَاجَاتَهَ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ أَقْرَى مِنهُ وَغَلَبُهُ قِأَتُهُ يَنْصُلُ بَجَيِيمٍ أَخْجَهِ الَّتِي كَانَ يَسْتَمِدُ عَلَيْهَا وَلِشَهُمْ غَالِمَهُ عِيهِ مَنْ لَيْسَ مَبِي فَهُوَ عَلَىَّ وَمَنْ لَآيَكُمْمُ مَبِي غَلُو يُفَرِّقُ \* عَلَيْكِ إِنَّ ٱلرَّاحَ ٱلْجَبِسَ إِذَا خَرَجَ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ طَافَ فِي أَمْكِنَةٍ لَا مَأَةَ بِسَا يَطَلْبُ رَاحَةً فَإِذَا لَمْ يَجِدْهَا يَقُولُ أَدْجُ إِلَى بْلِيِّي الَّذِي مَرَجْتُ مِنْهُ . يَحْتِيجُ مَيَأَتِي فَعِدُهُ مَكُنُوسًا مُزَّيًّا يَهِيجُ فَيَذْهَ عَلَيْد وَٱلْخَدُ سَبَعَةَ أَدْوَاهِ آخَرِينَ شَرًّا مِنْهُ فَيَأْتُونَ وَيَسْكُنُونَ هُنَاكَ فَتَكُونُ أَوَاخُرُ ذَٰ لِكَ ٱلْإِنْسَانِ شَرًّا مِنْ أَوَالِهِ . عَنِيْهِ هُو يَتِكَامُ بِهٰذَا رَفَسَتِ ٱمْرَأَةُ مِنَ ٱلْجُمْ صَوْبَهَا وَقَالَتْ لَهُ طُونِي يَلْبَطْنِ ٱلَّذِي حَمْكَ وَلِنَّذُ بَيْنِ ٱللَّذَيْنِ رَضِتَهُما . ﴿ يَنْكُمُ فَتَالَ بَــلْ طُوبَي لَنْ يَشُمُ كُلِمَةَ أَهُمْ وَيَخْفَلْهَا . ﴿ يَهُ إِنَّ هَنَّا الْدُوعُ مِنْ الْمُلْوعُ طَيْقَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا ٱلْجِيلَ جِيلُ شِرِدُ يَطَلُبُ آيَةً فَلا يُعْلَى آيَةً إِلَا آيَّةٍ فِيَانَ ٱلنِّيِّ ِ \$ \$\$\$ لِأَنْهُ مِطْنا كَانَ يُعَانُ آيَةً لِأَهُل نِينَوى حَصَدْ لِكَ يُكُونُ أَنْ ٱلْبَنْرِ أَيْنا لِمُنَا ٱلْجِهل . عَنْهُ مَلِكُ أَتُّين سَعُومٌ فِي الدِينِ مَعَ رِجَالِ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَتَكُمُمُ طَلْهِمْ لِأَنْبُ أَتُ مِنْ أَقَامِي ٱلْأَرْضِ تِعْمَ مَكْمَةَ شَلْبَانَ وَهُمَا أَعْظَمُ مِنْ سُلْبَانَ . ﴿ وَجَالُ بِيَوَى سَيَعُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هَذَا ٱلجِبْلِ وَيَعَكَمُونَ طَلْبِهِ لِأَنْهُمْ قَابُوا بِكُرْزِ يُوكَانَ وَحُهُنَا أَحْظَمُ مِنْ يُونَانَ • عِنْ إِنَّ أَحَدُ يُومَدُ بِرَاجًا وَيَضَهُ فِي خُنْيَةٍ وَلَا أَثْمَتَ ٱلْمُكْيَالَ أَيْنُ عَلَى ٱلْمَارَةِ لِينْظُرُ الدَّاخِلُونَ فُورَهُ . عَلَيْهِ سِرَاجُ ٱلْجَسَدِ ٱلْمَيْنُ وَإِذَا حَمَانَتْ مَيْنُكَ بَسِطةً فَجَسَدُك كُلُهُ يَكُونُ نَيْرًا وَإِذَا كَانَتَ شرعَةً فَجَسَدُكُ أَيْنَا يَحْونُ مُظْلَما. وَيُهُونُ فَأَخَذُ إِذَنَ أَنْ يُكُونَ النُّورُ الَّذِي فِيكَ ظَلَامًا . ١٠ عَنْ عَالَ مَسَدُكَ كُلُّهُ نَيْرًا لَيْسَ فِيهِ مُرْ مُطْلِمُ فَكُلُّ شَيْء يَكُونُ نَيْرًا كَمَّا إِذَا أَضَا ۚ لَكَ ٱلسِّرَاجُ بِلَمَانِهِ . عَنْهُ وَفِيَا هُوَ يَكُلُّمُ سَأَلُهُ فَرِيسِيٌّ أَنْ يَتَعَدَّى عِنْدَهُ مُلدَخَلَ وَأَتُكَأَ ، عَنْهُ عَ فَأَخَذَ ٱلْمَرِيسِيُّ يَفْتُكِرُ فِي نَفْسِهِ وَيَعُولُ مَّا بَالْهُ لَمْ يَنْسَلِ أَوْلَا قَبْلَ ٱلْشَدَّةَ . عَيْمَ ظَالَ لَهُ ٱلرَّبُ أَنْهُ ٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْمَرِيسِيونَ ثُنَوْنَ خَارِجَ ٱلكَأْسِ وَٱلصَّعْفَةِ وَدَاخِلُكُمْ تَمَلُو خَطْمًا ولك فَقَدْ بَقِ لَكُمْ أَنْ تَصَدَّقُوا عِمَا فِي أَيدِيكُمْ مَكُونُ كُلِّ مَنْ وَيَقِيًّا كُكُمْ وَيَهَا كُين الْوَيْلِ لَكُمْ أَيْكًا أَلْمَ لِسِيُونَ فَإِنَّكُمْ تَعَشَّرُونَ النَّعْمَ وَٱلسَّذَابَ وَسَاثَرَ ٱلْفُولُ وَتَعَدَّوْنَ ٱلْمَدْلَ وَحُبَّةَ أَنْهِ وَكَانَ يَلِنِي أَنْ تُسَلُّوا هَذِه وَلَا تَثَرُكُوا يَكُ . يَهُمْ إِنَّا لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْمَرِيسِيْونَ فَإِنْكُمْ نَحِيُونَ مُدُودَ ٱلْجَالِسِ فِي ٱلْجَامِمِ وَٱلْتَحِيَّاتِ فِي ٱلْأَسُوانِ بِي كَلْ أَوْمَلُ لَكُمْ فَإِنَّكُمْ مِثْلُ ٱلْثُبُودِ ٱلْمُسْتُورَةِ يَمْشِي ٱلنَّاسُ عَلَيْهَا وَهُمْ لَا يَدْرُونَ . عَيْلِين فأجَابَ وَاحِدُ مِنْ عُلْماتُ أَلِنَامُوسِ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّم إِنْكَ بِعَوْلِكَ هَٰذَا تَشْتِمْنَا تَعْنُ أَيْمَا . ع م الله عَالَ الله وَأَنْهُمْ أَيْمَا يَاطَلُمَا ۚ النَّامُوسِ الْوَيْلُ لَكُمْ فَإِنَّكُمْ تَحْيَلُونَ النَّاسَ أَخَالَا شَاقَةَ الْحَسْلُ وَأَنْهُمْ لَا غَمُّونَ ٱلْأَحْمَالَ بِإِحْدَى أَصَابِيكُمْ . ﴿ يَعِينِهِ أَلْوَ إِلْ لَكُمْ فَإِنَّكُمْ تُشَيِّدُونَ فُهُودَ ٱلْأَنْبِيَّةُ

لَكُمْ وَتَصَدَّقُوا . إِجْمَلُوا لَكُمْ أَكْيَاسًا لَا تَنْلَى وَكُثْرًا فِي ٱلنَّهَاوَاتِ لَا يَفَدُ حَيْثُ لَا يَقُرُ إُهُ سَارِقُ وَلَا نُفْسِدُهُ سُوسٌ . ﴿ لِلَّهُ لِأَنَّهُ حَيْثُ مِكُونُ كَثَرْكُمْ هُنَاكَ يَكُونُ قَالِمُكُمْ . جِيَجَ لِتَكُنَّ أَخَا وَكُمْ مَشْدُودَةً وَشُرْجُكُمْ مُوقَدَةً ﴿ إِلَيْ وَكُونُوا مِثْلَ رِجَالٍ بَلْتَظِرُونَ سَيِدَهُمْ مَتَى يُرْجِعُ مِنَ ٱلْمُرْسِ حَتَّى إِذَا جَآةً وَقَرَعَ يَلْتَقُونَ لَهُ اِلْوَقْتِ. ﴿ الْمُؤْكَ لِأُولَاكَ أَلْبَيدِ الَّذِنَ إِذَاجَةَ سَبِيعُمْ وَجَعَمُمْ سَلِمِ مِنَ الْحَقُّ أَخُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَشَدُ وَسَلَّهُ وَتَكُمُّهُمْ وَيَدُورُ يَخْدُهُمْ . عَيْبِهِمْ إِنْ جَهْ فِي ٱلْعَبْمَةِ ٱلتَّائِيةِ أَوْجَلَّهُ فِي ٱلْعَبْمَةِ ٱلتَّالِقَةِ وَوَحَدُهُمْ كُذَاكَ مُعْلُونَ لِأُولَاكَ ٱلْمَبِيدِ . عَنْ وَأَعْلُمُوا هٰذَا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ رَبُّ الَّيْتِ فِي أَيِّسَاعَةٍ بِأَلِي ٱلسَّادِينُ لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعُ بَيْتَهُ يُقَبُّ ، عَيْدِي فَكُولُوا ٱنْتُمَ أَيْسَا مُستَعَدَّينَ لِأَنَّهُ يَاتِي أَبُنُ ٱلْبَشِرِ فِي سَاعَةٍ لَا تَعَلَّوْنَهَا ﴿ يَعَلِّيكُ فَعَالَ لَهُ بُطِرُسُ يَا رَبُّ أَ فَا تَقُولُ هٰذَا ٱلۡنَٰلَ أَمْ الْجَسِمِ أَيْمَنَا ﴿ ﴿ يَكُونُ مَا لَا إِنَّا مِنْ زُى ٱلْوَكِلُ ٱلْأَمِينُ ٱلْحَسِيمُ الَّذِي نُفِيَّهُ الرَّبِ عَلَى خَدَيهِ لِيُعلِيِّهُمْ مِكَالَ اللَّمْ فِي حِيَّهِ، ١٤٤٤ مُلُونَ لذالكُ ٱلْمَنْدِ الَّذِي يَاتِيْ سَيِّدُهُ فَهِدُهُ مَنْمَلُ مُكْفَا ﴿ يَكُلُّكُمْ إِنَّهُ لِنَّهِمُ ۗ اللّ عَلَى جِيمِ مَا هُوَ لَهُ . عِنْ إِلَيْ إِنْ قَالَ ذَٰلِكَ ٱلْمُدُ فِي قَلْمِهِ إِنَّ سَيْدِي يُبْطِئْ فِي قُدُّومهِ فَجَنَلَ يَضْرِبُ ٱلْمَيدَ وَٱلْإِمَا ۗ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْكُمُ عِنْهِ } يَأْتِي سَيْدُ ذَيك ٱلْمَبْدَ فِي يَوْمُ لِا يُتَّظِرُهُ وَسَاعَةً لَا يَتَلَمُهَا وَيَفْصِلُهُ وَيَجْمَلُ تَصِيبُهُ مَعَ ٱلْحَسَافِينَ . كاللهُ عَالَمْبُ دُ ٱلَّذِي عَلِمَ إِرَادَةَ سَيِّدِهِ وَلَمْ يُعْدِدُ وَلَمْ يَفْعُلُ بِحَسَبِ إِرَادَتِهِ يُغْرَبُ كَثِيرًا . ﴿ يَهِيُّهُ وَالَّذِي أَمْ يَلَمْ وَعِلَ مَا يَسْتَوْجِبُ بِهِ الضَّرْبَ لِمِنْرَبُ يَسِيرًا . وَكُلُ مَنْ أَعْلِيَ كَتِيرًا يُطْلُبُ مِنْهُ كَتِيرٌ وَمَنْ أُودِعَ كَتِيرًا يُطَالُبُ بِأَكْثَرَ. ١١٤ إِنَّى جنتُ لِأَلْقَ ثَادَاعَلَى ٱلْأَدُّض وَمَا أُدِيدُ إِلَّا ٱضْعَارَاتِهَا. ﴿ فَيَهِ ﴿ وَلِي صَبْعَةُ أَصْطَبَمْ بِهَا وَمَا أَشَدَ تَمَنَا بِنِي حَتَّى تَبَمُّ ﴿ كِيْنِي إِنَّ تَعَلُّونَ أَنِي جِلْتُ لِأَلْقِ عَلَى ٱلْأَرْضِ سَلامًا . آخُولُ لَكُمْ كُلَّا بَلِ سَمَّاهًا . ١ ١ مِن إِنَّهُ مِنَ الْآنَ سَكُونُ خَسَّةٌ فِي بَيْتِ وَاحِدِ نُشَانُ لَلاتَهُ مِنهُمْ أَكْذِنِ وَأَكَانِ ثَلاَثَةً . يُعِيْدٍ لِشَاقُ ٱلأَبُ الإَنِنَ وَالإَنِنَ ٱلْأَبَ وَالْأُمُّ أَلَيْتَ وَآلِلْتُ ٱلْأُمُّ وَٱلْحَمَاةُ كُتُّمَا وَٱلْكُنَّةُ خَلَتِهَا . ﴿ وَقَالَ أَيْمَا لِلْجُمُوعِ إِذَا رَأَيْتُم خَمَاتِهُ تَطَلُّمُ مِنَ الْنَادِبِ قُلْمُ لِلْوَقْتِ إِنَّ الْمُلَرِّ إِلَيْ فَيْكُونُ كُولِكَ ، ﴿ يَجْهُمُ وَإِذَا مُلِبَ الْمُلُوبُ غُلْمُ سَيِّكِونُ مِرْ فَيْكُونُ ، ﴿ يَعِيْهِ إِمْرَا الْوَنَ تَمْرُونَ الْنُغْيِرُوا وَجُهَ الْأَرْضِ وَالسَّا مُكِفَ لَا غَيْرُونَ هَذَا الزَمَانَ عِنْ فِي وَلَاذَا لَا تَكْمُونَ الْمَدْلِ مِنْ يَكَالُهُ أَنْفُ كُمُ كان اللَّهُ وَا اللَّهُ مِن مَعْمِكَ إِلَى اللَّهُ كِمَ فَاجْتَهِدُ وَأَنْتَ فِي الطَّرِيقِ أَنْ تَعْلَصَ وِنْهُ لِسَالًا يَمُرُكُ إِلَى التَّلِينِي فَلِسُلِمَكَ الْقَاضِي إِلَى السَّنَغُرِجِ وَالسُّغُرِجُ لِلْتِيكَ فِي ٱلسَّمِن . عِينِي أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ لَاتَّخَرْجُ مِنْ لَهُنَاكَ حَتَّى تُونِ آخِرَ ظَلَ

#### ألفضل آلثالِثَ عَثَرَ

جهير وفي فيك الزنان حَضَرَ قَوْمُ وَأَخَوُرُوهُ عَنِ الْمُلِلِينِ الْذِينَ عَلَما بِالأَسْنُ مِنْ الْمُلِلِينِ الْذِينَ عَلَما الْمُلْمُ وَالْمُلُمُ الْعَلَمُونُ الْ هُولَا؟ الْمُلِلِينَ كَانُوا الْمُمْ الْعَلْمُونُ اللّهُ الْمُلْكِمُ لَا الْمِلْمُ لَالْمُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ لَا لَمْ إِنَّا إِنَّ لَمْ عُولِهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَجَّدَتِ اللهَ . عَلَيْكُ كَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْجُهُمَ وَهُوَ مُنْسَاظُ لِإِنْرَآهَ يَسُوعَ فِي ٱلسُّبْتِ وَقَالَ الْجَمْعِ لَحُمْمُ سِبَّةُ أَكِم إِمْمَلِ قَلْبِهَا كَأْفُنَ وَتَسْتَغَفُونَ لَا فِي كَوْمَ ٱلسَّبْتِ. جِيْهِ فَأَجَابُهُ ٱلرُّبُّ وَقَالَ يَا مُرَّآهُ وَنَ أَلَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ يَمُلُ وُرَهُ أَوْجَارَهُ فِي السَّبْتِ مِنَ الْمِنْدَةِ وَيُطَلِقُ بِهِ فَبَسْتِيبِ ، عَنْهِ وَهْدِهِ آبَةُ إِزْهِمِ ٱلَّتِي وَبَطَهَا القَيْطَانُ مُنْدُ غَانِي عَصْرَةَ سَنَّةً أَمَا كَانَ يَلْبَنِي أَنْ تُطلَقَ مِنْ هَذَا الرِّبَاطِيَوْمَ السُّبْتِ . عِنْهِ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا خَرِي كُلُّ مَنْ كَانَ يُقَاوِمُهُ وَقَرِحَ كُلُّ الْجُنْمِ بِجَبِيمِ الْأَمُورِ الْجِيدَةِ ٱلَّتِي كَانَتَ تَصَدُّدُ مِنهُ • عِلَيْجَ وَكَانَ يَقُولُ مَاذَا كِنْسَهِ مَلْكُوثُ ٱللَّهِ وَكَاذَا أَحْرَبُهُ. ﴿ إِنَّهُ لِشَهِ مَنَّةٍ خَرْدُلِ أَخَذَهَا رَجُلُ وَأَلَّمَاهَا فِي بُسْتَانِهِ فَقَتْ وَصَادَتْ شُجْرَةً عَظِيمةً وَأَسْتَطَلَّتَ طُلُورُ ٱلسُّمَّاةَ فِي أَعْسَانِهَا . ﴿ وَقَالَ أَيْسًا كِاذَا أَشَّبُهُ مَلَّكُونَ أَفْدٍ . كُلُّتُكُ إِنَّهُ أَنْفَهُ خَيْرَةً أَخَذَتُهَا أَمَراأً وَخَبَاتُهَا فِي كَلاَّةِ أَكْالِ دَفِقٍ حَفَّى أَخْرَ الجيم كُلْنَا وَكَانَ تَجَازُ فِي ٱلْلَهٰ وَٱلْمَرَى لِيَلِّمُ وَهُوَ سَارٌّ إِلَى أُورَشَلِيمَ كَالِيرٌ فَالْ لَهُ وَاحِدُ يَا رَبُّ هَلِ ٱلَّذِينَ يَخْلُصُونَ طَلِمُونَ . فَقَالَ لَمْمُ عِنْ الْحَبَدُوا أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ ٱلبَّابِ الشَّيْقِ فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كَيْمِ إِنَّ كَيْطَلُّونَ أَنْ يَدْخُلُوا فَلا يَسْطَلُمُونَ . بحثيج فإذا دَخَل رَبُّ ٱلْبَيْتِ وَأَفْلَقَ ٱلْبَابَ فَوَقَتْمُ خَارِجًا تَفْرَغُونَ ٱلْبَابَ وَتَقُولُونَ يَا رَبُّ أَنْتُمْ لَنَا فَأَجَابَكُمْ قَائِلًا لَا أَعْرَفُكُمْ مِنْ أَنْنَ أَنْتُمْ عِنْ إِيِّ فَحِيلَتْ نِبْنَدِوْنَ تَغُولُونَ إِنَّا أَكُلُنَا وَشَرِبُنَا أَمَامَكَ وَقَدْ عَلَّمَتَ فِي شَوَادِعِنَا. ﴿ إِنَّهُ فَيَعُولُ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَنَّى أَنْهُمْ . أَبْعُدُواعَنِي يَا جِمِمَ فَلْعِلِي ٱلْإِثْمِ . ﴿ يَهِيْهِمْ هُمَاكَ يَكُونُ ٱلْكُنَا وَمَرَيِثُ ٱلْأَسْنَانِ إِذْ تُرَوْنَ إِلْهِمَ وَإِسْفَى وَيَسْفُوبَ وَجِعَ ٱلْأَنْبِأَا فِي مَلْكُوتِ أَنْهِ وَأَنْهُمْ مَطُرُودُونَ إِلَى خَارِجٍ . عَنْ وَسَيَأْتُونَ مِنَ ٱلْمُفَادِقِ وَٱلْمَارِبِ وَالثَّمَالِ وَأَلْجُنُوبِ وَيَكُونَ فِي مَلْكُوتِ اللهِ . وَيَعْلَمُ فَرَدَا آخِرُونَ يَحْمُونُونَ أَوْلِنَ وَأَوْلُونَ مِكُونُ الْمِرِينَ . عَلَيْنِ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ دَمَّا إِلَهِ قَرْمٌ مِنَ ٱلْمُرْسِينَ وَقَالُوا لَهُ ٱلمُرْجَ وَأَذْهَبْ مِنْ هُنَا فَإِنَّ هِيرُودُسَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُكَ . ﴿ يَهُمُ اللَّهُمُ أَذْهَبُوا غُولُوا لِمُذَا التُلْكِ هَا أَنَّا أَخْرَ جُ الشَّيَاطِينَ وَأَخْرِي الثَّفَأَةَ الْيَوْمَ وَغَدًّا وَفِي ٱلْيَوْمِ الثَّالِثِ الْخُلُ كَلِّينَ بْلِّبْنِي ۚ لِي أَنَّ أَسِيرَ ٱلْيُومَ وَغَدًا وَٱلَّذِي بَشْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يُسكِنُ أَنْ يَهْلِكَ نَيُّ خَادِجَ أُورَشَلِيمَ \* المُنتِيجِ يَا أُورَشَلِيمُ يَا أُورَشَلِيمُ يَا قَالِمَةَ ٱلْأَنْبِيَا ۚ وَرَاجِمَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مِنْ مَرَّةِ أَدَدْتُ أَنْ أَجْمَ بَفِيكِ كُمَّا تَجْمَعُ ٱلدَّجَاجَةُ فِرَاحَهَا تَحْتَ جَاحَبَهَا فَلَم ويدلوا. كَنْهُ هُوَذَا بَيْتُكُمْ يُرْكُ لَكُمْ خَرَابًا وَإِنِّي أَقُولَ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَا زَوْلِنِي حَتَّى إَلِيّ زَمَانُ ا تَغُولُونَ فِيهِ مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِأَمْمِ ٱلرُّبَ

# أَلْفَصَلُ ٱلْرَابِعَ عَنْرَ

عَنْهِ وَدَعَلَ بَنِتَ أَحَدُوْلَمَا الْمُرْسِيْنَ فِي النَّبْتِ لِلْكُلُ خَبْوًا وَكَانُوا بَرْصَدُونُهُ وَإِذَا أَمَاتُهُ وَبَالًا إِمَاتُهُ وَإِذَا أَمَاتُهُ وَبَالًا إِمَاتُهُ وَإِذَا أَمَاتُهُ وَالْمَالِمِينَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالِمُ عَلَيْهُ النَّامُوسِ وَالْمَرْسِيْنَ فَسَادُهُ وَكُولُوا النَّفَالَ فِي اللّهُ النَّامُوسِ وَصَرَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ أَوْ وَوْدُهُ فِي المِوقَلَ النَّفَا وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

لَبْسَ لَمْمُ مَا يُكَافِلُونَكَ بِهِ فَتَكُونُ مُكَافَأَتُكَ فِي قِامَةِ ٱلصِّدْيِثِينَ . وَ إِنَّ فَلَمَّا سَمَّ هُذَا بَعْضُ ٱلْمُتَكِينَ قَالَ لَهُ طُوفِي لِمَنْ إِلْحُلُ خُبِرًا فِي مَلَكُوبَ أَفْدِ . يَجِيمِعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَجُلا مَنْمَ عَنْا أَ عَظِيا وَدْعَا كَنْدِينَ كَيْنَاكِمْ فَأَرْسَلَ عَبْدُهُ فِي سَاعَةِ الْمَنْآة يَقُولُ لِلْمَدْعُورَيْنَ هَلْمُوا فَإِنَّ كُلُّ شَيْءٌ قَدْ أَعِيدٌ • عِنْهِ فَطَيْعُوا كُلُّهُمْ وَاحِدٌ فَوَاحْدُ تَتَذَرُونَ فَقَالَ لَهُ الْأَوْلُ مَدِ الشَّرَيْتِ حَقْلًا وَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَخْرِجَ وَأَظْرَهُ فَأَسْأَلْكَ أَنْ تَمْدِرَنِي . وَإِلَا وَقَالَ ٱلآخِرُ قَدِ ٱشْتَرَيْتُ خَمَّةً فَدَادِينِ بَقِر وَأَنَا مَاضِ لِأَعْرَبُهَا فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُمْذِرِنِي . وَإِنْ وَقَالَ ٱلْأَخْرُ قَدْ زَوَّجْتُ ٱمْرَأَةً فَلا أَسْتَطِيمُ أَنْ أَجِي . كالله وَرَجَمَ الْمَبْدُ وَأَخْرَسَيْدَهُ بِذَلِكَ فَيِنْنِدِ غَنِبَ دَبُّ الْبَيْتِ وَقَالَ لِمُبْدِهِ أَخْرُمُ سَرِينَا إِلَى شَوَادِعِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَزْفَتِهَا وَأَتِ بِٱلْسَاكِينِ وَٱلْجُدْعِ وَٱلْمُمْيَانِ وَٱلْمُرْجِ إِلَى هَهَا. عِنْهِمْ فَنَالَ ٱلْمَنْهِ لُوَامَنِهِ فَذَ فَنِي مَا أَمَرْتَ بِهِ وَبَيْ عَلَّ . عَنْهُمْ فَقَالَ ٱلشَّيَدُ لِلْمَنْدِ ٱخْرُجْ إِلَى ٱلطُّرُق وَالْأَسْمِيَّةِ وَأَضْطَرُوهُمْ إِلَى ٱلدُّخُولِ حَتَّى يَبْتَى ؟ يَنِتَى ١٤٠٤ فَإِلَى أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَذُوقُ عَنَّاتِي أَحَدُ مِنْ أُولِكَ ٱلرِّجَالِ ٱلْمَدْعُونَ . ﴿ وَكَانَ يَسِيرُمَمَهُ جُوعٌ كَثِيرُونَ فَأَلْتَفَتَ وَقَالَ لَمْمُ كَلِيْكِمْ إِنْ كِانَ أَحَدُ يُأْتِي إِنَّي وَلَا يُبْضُ أَبِاهُ وَأَمَّا وَأَمْرَأَتُهُ وَبَنِيبِ وَإِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتِهِ بَلْ نَصْمَهُ أَيضًا فَلا يَستَطِيمُ أَن يُكُونَ لِي عِلَيْنَا، الإنه وَمَنْ لَا يَمْمِلُ صَلِينَا وَتَنْتِنِي فَلا يَسْتَطِيمُ أَنْ يُكُونَ لِي طِينِنَا، ﴿ إِلَا فَإِنْهُ مَنْ مِنْكُمْ لِمِيدًا أَنْ يَنِيَى لَا جَا وَلَا يَمْلِسُ أَوْلَا وَنَصْبُ النَّفَةَ هَلْ عِنْدُمَ مَا لِحَسَلُهُ فِي كِينَ إِلَّهُ بِشَمَّ الْأَسَاسَ ثُمُّ يَغِيزَ عَن الْإِغَامِ فَيَتَدِى جِيمُ النَّاظِرِينَ يَسْخَرُونَ مِنْك و الله الله الرَّجُلُ قَدْ شَرَعَ فِي بِأَدْ وَلَمْ يَسْتَطَمْ أَنْ يُمَّ . و الله الله على ملك يُمْرِجُ لِيُحَارِبَ مَلِكًا آخَرَ وَلَا يَحْلِسُ أَوْلًا وَلِشَاوِرُ نَفْسَهُ هَلْ يَسْتَطِيمُ أَنْ يُلاقِيَ بِمَصْرَةِ ٱلْآفَ مَنْ يَأْتِي عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْمَا جِينِهِ وَإِلَّا فَيُرْسِلُ سِفَادَةَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَيَكْتَسِلُ مَا هُوَ مِنْ أَمْرِ ٱلسَّلْحِ . عَنِيْهِ مَكُذَ إِلَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَّ إِنْ لَمْ يَرْفُضُ جَمِعَ أَمُوَالِهِ فَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ لَي تِلْسِيدًا . عَلَيْ ٱللَّهِ خَيْدُ وَلَكِنْ إِذَا مَسَدَ ٱللَّحْ فَإِذَا جَلْ. عليه إنَّهُ لَا يَسْخُ لِلأَرْضِ وَلَا لِلْمَزْلَةِ بَلْ يُطْرَحُ خَادِجًا. مَنْ لَهُ أَذْنَانِ سَامِنَكُون

#### أَلْفَصُلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

وَكَانَ ٱلْمَشَّارُونَ وَالْحُمَالَةُ مَدْنُونَ مِنْهُ لِيسْتَمِمُوهُ عِنْهِ فَمَدَّمَرُ ٱلْقَرْمِيُّونَ وَٱلْكُتَبَةُ قَا يِئِينَ إِنَّ هَٰذَا يَقْتُلِ ٱلْخُطَأَةُ وَيَأْكُلُ مَمَّمٍ . ﴿ إِنَّهِمَ عَلَمَكُمْمُ مِهٰذَا ٱلْمُثَلِ قَائِلًا كِيْنِ أَيْ زَجْلِ مِنْكُمْ إِذَا كَانَ لَهُ مِنْهُ خَرُوفٍ فَأَضَاعَ وَاحِدًا مِنْهَا لَا يَغْرُكُ الشَّفَ وَالتِّسْمِينَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَيَمْنِي فِي طَلَبِ ٱلشَّالِّ حَتَّى يَجِدُهُ . ﴿ يَعْمِلُهُ عَلَى مَنْكَبِيبٍ فَرَحًا ﴿ يَهِينُ إِنَّ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَبَدْعُو ٱلْأَصْدِقَةَ وَٱلْجِيرَانَ وَيَنُولُ لَهُمْ ٱقْرَحُوا مَعِي فَإِنِّي وَجَدْتُ خَرُوفِي ٱلصَّالَ . ﴿ يَكُمُ إِنَّهُ مُكْذَا يُكُونُ فِي ﴿ ٱلنَّمَا ۚ فَرَحْ بَخَاطَىٰ وَاحِدِ يُوبُ أَكْثَرَ بِمَا يُكُونُ بِسَمَةٍ وَيُسْمِينَ صِدْيِفًا لَا تَحْتَاجُونَ إِلَى ٱلْحَرْبَةِ. عَيْنِهِمُ أَمْ أَيَّةُ ٱمْرَأَةٍ إِذَا كَانَ لَمَا عَضَرَهُ دَوَاهِمَ فَأَضَاعَتْ مِنْهَا دِوْهَمَا وَاجِدًا لَاثُوقَدُ بِرَاجًا وَتُكْفِفُ ٱلنِّتَ وَتَعَلَّلُهُ بِأَصْمَامَ حَتَّى تَجَدُّهُ. ﴿ يَهِمُ فَإِذَا وَجَدَّتُهُ نَدْعُو ٱلصَّدِيقَاتِ وَٱلْجَــارَاتِ وَتَقُولُ ٱفْرَحْنَ مَمِي فَإِنِّي وَجَدْتُ دِرْهَمِيَ ٱلَّذِي أَضْفُ . كَانِيْكِمْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَمُحَدًّا كِنُونُ فَرَحٌ عِنْدَ مَلائِكَةِ آفَاءِ بِخَالِمِي وَاحِدٍ يُتُوبُ. ﴿ وَقَالَ . رَجُلُ كَانَ لَهُ ٱبْنَانِ ﴿ وَهُمْ فَقَالَ أَسْفَرُهُمَّا لِأَبِيهِ يَا أَبْتِ أَعْطِني التَّصِيب الَّذِي يَخْشُنِي مِنَ ٱلْمَالِ فَشَمَ لِكُلِّلِ مِنْهَا مَعِيفَتُهُ . ﴿ وَمُعَدَّ أَيَّامٍ غَيْرِكُنِيرَةً بَخْمَ الإَنْ الْأَصْفَرَ كُلَّ شَيْء لَهُ وَسَافَرَ إِنَّى بَلِدِ بَسِيدِ وَبَدَّدَ مَالَهُ هُنَاكَ عَالِمُنَا فِي ٱلْحَلَاعَة · مِنْ إِمِنْ فَلَمَا أَنْفَقَ كُلُّ شَيْء لَهُ حَدَثتْ فِي ذَلِكَ ٱلْبَلَدِ عَبَاعَةٌ شَدِيدَةٌ فَأَخذَ فِي ٱلْمَوْد. مِنْ عَنْ مَلْ وَأَ نَصْوَى إِلَى وَاحِدِ مِنْ أَهُلِ ذَٰ لِكَ ٱلْبَلَدِ فَأَوْسَلُهُ إِلَى حَمْلِهِ يَرْتَى ٱلْخَنَادُيرَ. ﴿ يُمْ يَكُنَّ بِمُنتَهِى أَنْ يَمْلاً بَعْلَنَهُ مِنَ الْحَرْفُوبِ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْحَنَازِيرُ تَأْكُلُهُ وَلَم يُسْطِهِ أَحَدُ عَنْ إِلَى مَنْ مَا مُنْ مُنْ مِنْ وَقَالَ كُمْ لِأِنِي مِنْ أَعْرَا الْمَعْلُمُ عَنْهُمُ ٱلْخَبْرُ وَأَنَا هُمُنَا لَعْلِكُ

Digitized by Google

#### ألفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ

وَيُعِيرُ وَقَالَ لِللَّمِيدِهِ كَانَ رَجُلُ غَنْ لَهُ وَكِيلٌ فَوْنِيَ بِهِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ لِيَدِّهُ أَمُوالُهُ. و الله عَمْ الله مَا هَذَا الَّذِي أَنْهُمْ عَنْكَ أَدْحِمَابُ وَكَالَتِكَ لِأَنَّهُ لَا يُحْكُنُّ أَنْ تُكُونَ وَكِلا بَلدُ. عِنْ فَعَالَ ٱلْوَكِيلُ فِي تَفْسِهِ مَاذَا أَضَمُّ فَإِنَّ سَبِي يَمْرُلِي عَنِ ٱلْوَكَالَةِ وَلَا أَسْطِيعُ ٱلْهَلَاحَةِ وَأَنْجَلُ أَنْ أَسْتُعْلِيَ . ﴿ يَهِ كُلُوا مَا أَسْتُمُ حَتَّى إِذَا عُزِلْتُ عَنِ ٱلْوَكَالَةِ يَعْبُلُونَنِي فِي يُوجِم . عَنْ الْمُعَلَّ وَاحِدٍ مِنْ مَدْتُونِي . سَيده وَقَالَ لِلأَوْلِ كُمْ عَلَيْكَ لِسَيدِي. عَنْهُ عَالَ مِنْهُ بَتِ ذَيْتٍ . قَتَالَ لَهُ خُذْ مَكُكُ وَأَنْكِلُ مُسْرِعًا وَأَكْتُ خَسِينَ . في في قَالَ الآخَر وَأَنْتُ كُمْ لَهُ عَلَيْكَ . قَالَ مِنْهُ كُرّ حَنْظَةِ. فَتَالَ لَهُ خُذْصَكُكَ وَأَكْتُبِ ثَمَانِينَ. ﴿ يَهِينِهِ فَأَثْنَى ٱلسَّبِهُ عَلَى وَكِيلِ ٱلظُّلم لِأَنَّهُ مُّنَمَ بَحَكَةٍ فَإِنَّ أَبُّنَّا هُذَا الدُّهُمِ أَحْكُمُ مِنْ أَبَّا ۚ النَّورِ فِي جِيلِيمٍ ﴿ ٢٠ وَأَنَا أَفُولُ لَكُمْ أَجْمَالُوا لَكُمْ أَصْدِقًا ۚ جَالِ ٱلظُّلُم حَتَّى إِذَا أَدْرَكُكُمْ ٱلِأَصْصِلَالُ يَشْبُلُونَكُمْ فِٱلْطَالَ الأُبدئية. وينه الأمين في الليل يكون أينا في الكثير والطَّالِ في المتبل يكون طَالِا فِي ٱلْكَثِيرِ . ﴿ ﴿ إِنَّهُ عَلَيْ أَمَانًا ۚ فِي مَالِ ٱلظُّلَّمِ فَمَنْ يَأْتَفِكُمْ عَلَى مَالِ الْحَقِّ -جِيْجٍ وَإِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ أَمَنَا فَهَا لَيْسَ لَكُمْ فَنْ يُعْلِيكُمْ مَا هُوَ لَكُمْ • ﴿ لَا لِمُعَالِمُ لَا يَسْعَلِمُ عَبْدُ أَنْ يَمْبُدَ رَبِّينَ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْعَضَ ٱلْوَاحِدَ وَيُحِبُّ ٱلْآَخُرَ أَوْ لِكَزِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَرَفَّلْ ٱلْآخَرَ . لَا تَقْدِدُونَ أَنْ تَسْهُدُوا اللَّهَ وَالْمَالَ . عَلَيْكِمْ وَكَانَ ٱلْمَرِيسِيُّونَ ٱلَّذِينَ هُمْ يُمَكِّكُمْ يَشْمُونَ هَذَا كُلَّهُ وَيَسْتَهْزِلُونَ بِهِ . ﴿ يَعْيُكُمْ فَقَالَ لَمْمُ أَنْتُمْ لِأَكُونَ أَنْفُسَكُمْ أَمَّامَ أَلِنَّكِن لْكِينَ آفَةً عَالِمٌ بِقُلُوبِكُمْ لِأَنَّ ٱلرَّفِيمَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ هُوَ رَجْسٌ أَمَامَ ٱفْدِهِ ﴿ ٢ كُنَّا يَقَ التَّامُوسُ وَالْأَنْفِيَّا إِلَى يُوحَنَّا وَمُنْذَ إِذِ لِيَبَشُرُ بَلَكُوتَ اهْدِ وَكُلُّ يَنْصِبُ نَضَهُ إِلَيْ كِيْنِيْ وَأَنْ تُزُولَ ٱلسَّمَا وَٱلْأَرْضُ أَسْهَلُ مِنْ أَنْ تَسْفُطُ نَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ ٱلتَّامُوسِ . ﴿ وَمِنْ تَرَوَّجَ ٱلَّهِي مَا لَمُ أَنَّهُ وَتَرَوَّجَ أَخْرَى فَقَدْ ذَنَّى وَمَنْ تَرَوَّجَ ٱلَّتِي طَلَّفُهَا رَجُلُهَا فَقَدْ زَنَّى . ﴿ وَهُوكُ كَانَ رَجُلُ غَنَّ لَلِسُ ٱلْأَرْجُوانَ وَٱلْبَرُّ وَمِشْتُمْ كُلُّ قَوْمٍ تَتَمُّنا فَاخِرًا . عِنْهِ وَكَانَ مِنْكِينُ أَنَّهُ لَمَاذَرُ مَطْرُوحًا عِنْدَ بَابِهِ مُمَانًا بِالْخُرُسِ عِنْهُ وَكَانَ يَسْتَهِي أَنْ يَشْبَعُ مِنَ ٱلْمَاتِ ٱلَّذِي يَسْفُطُ مِنْ مَا يُدَةِ ٱلْنَيْ وَلَمْ أَيْسُهِ آَحَدُ وَكَانْت ٱلْكَلَابُ تَأْتِي وَتَفُسُ قُرُوحَهُ. ﴿ يَرَاكُمُ ثُمَّ مَلَتَ ٱلْمُسْكِينُ فَنَفَتُهُ ٱلْمُلائِكَةُ إِلَى جِنْنِ إِزْهُمْ وَمَاتَ ٱلْنَيْ أَيْمًا قَدْفِي فِي جَمْمُ ﴿ كُنَّا اللَّهُ فَرَغُمْ عَيْنِهِ مِهُوَ فِي ٱلْمَلَكِ فَرَأَى إِرْهُمْ مِنْ سِيدٍ وَلَمَازَرَ فِي حِصْنِهِ ١٤٠٤ فَنَادَى فَا يَكُوْبُا أَبَتِ الْرَهِيمُ أَرْضِي وَأُرْسِلُ لَازَرَ لِنْسَ فِي ٱلْمَاآ طَرَفَ إِصْبِهِ وَلِبَرْدَ لِسَانِي لِأَنِي مُعَلِّبُ فِي هُذَا ٱلْجِبِ.

هِيْهِينِ فَاجَائِوا وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَا رَبُّ. هِيْهِينِهِ فَقَالَ لَهُمْ مَنِثُ تُكُونُ الْجُنَّةُ فَبَاكَ تَجْتَبِعُ ٱلشُّلُولُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

مَدِينَةِ فَاضِ لَا يَغْفَى اللهُ وَلَا يَهَابُ أَلْبَصْرَ ، فِي إِلَىٰ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ أَرْمَلَةٌ تَأْتِي إِلَّهِ قَائِلَةَ ٱنْتَقِمْ لِي مِنْ خَصْمِي . عِنْ إِلَيْ فَإِنَّ زَمَانًا لَا يَشَآهُ وَبُعْدَ ذَٰلِكَ قَالَ فِي تَفْسِهِ إِنِّي وَإِنْ كُنتُ لَا أَخْنَى اللَّهُ وَلَا أَهَابُ ٱلْنَشَرَ عِنْ ﴿ وَلَكِنْ لِأَجْلِ أَنْ هَذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ تُسْنَى أَنْتِهِمُ لِمَّا لِلَّا تَأْنِيَ أَخِيرًا وَتَقْمَعَنِي . ﴿ إِنَّهِ مُ قَالَ ٱلرَّبُّ أَنْتَمُوا مَا قالَ قاضي الطُّلُم . كَنْ إِلَا أَزَّى أَلَٰهُ لَا يُلْتَهُمُ لِلْخَارِيهِ ٱلَّذِينَ يُصْرُخُونَ إِلَٰهٍ نَهَـَادًا وَلَيْلًا أَوْ يَأْتَى فِي أَمْرِهِمْ . كَيْنِيْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَتَّتِّعُمُ لَمْ سَرِينًا . وَالصَّنْ إِذَاجًا ۚ ٱبْنُ ٱلْبَصْرَ فَهَلْ يَجِدُ ٱلْإِيَّانَ عَلَى الْأَرْسِ. عَنْهِ وَقَالَ هَٰذَا ٱلْنَقَلَ لِتَوْمِ كَالُوا يَغُونَ إِلَّنْهُمْ إِلَيْهُمْ صِدِّيْتُونَ وَيَحْتَيْرُونَ غَيْرَهُمْ . ﴿ يَجْتُهُمْ وَجُلَانِ صَمَدًا إِلَى ٱلْمُنْكَ لَصُلَّا أَحُدُهُما فُرِيسَى وَالْآخُرُ عَمَّالُ عِلَيْ فَكَانَ الْرَيسِي وَاقِفًا يُسَلِّي فِي تَفْسِهِ مَكْفًا . الْهُمُ إِنِّي أَشْكُوكَ لِأَنِّي الْمُتْ كَمُارِ النَّاسِ الْحَلَّقَةِ الطَّالِينَ أَلْمَا مِينَ وَلَا مِثْلَ هَذَا الْمُثَّاد ﴿ يَا يَا أَمُومُ فِي ٱلْأَسْبُوعِ مَرَّتَيْنِ وَأَعَشَرُ كُلُّ مَا هُوَ لِي. ﴿ يُؤْمِنُوا أَمَّا ٱلْشَّارُ فَوَقَفَ عَنْ بُعْدِ وَلَمْ يُرِدُ أَنْ يَرْفَمَ عَيْنُهِ إِلَى النَّهَا ۚ بَلْ حَكَانَ يَقْرَعُ صَدْرَهُ قَائِلا اللَّهُمَّ أَرْضَى أَنَا ٱلْحَاطِئَ . ﴿ ﴿ وَكُنَّا إِلَّهُ لَكُمْ إِنَّ لَهَا زَلَ إِلَى بَيْنِهِ مُبَرِّرًا دُونَ ٱلْآخَر لِأَنَّ كُلُّ مَنْ رَفَعَ نَفْسَهُ ٱتَّخَمَ وَمَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ ٱرْتَفَعَ. ﴿ وَقَدُّمُوا إِلَيْهِ ٱلْأَطْفَالَ لِلْمُسَمَّمُ مَلَمًا دَآهُمُ ٱلكَّلِيدُ زَجَرُوهُمْ . عَنْ مَاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ دَعُوا ٱلْعَبْيَانَ إِنُّونَ إِنَّ وَلَا تَتَنُّوهُمْ لِأَنْ لِلْسَلِ هُولَاءَ مَكُنُوتَ ٱللَّهِ . ﴿ إِلَّا إِلَّهُ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ لَا يَقْبَلُ مَلَّكُوتُ ۚ اللَّهِ مِثْلَ صَّبِيَّ لَا يَدْخُلُهُ ۥ هِيرَٰتِهِمْ وَسَالَهُ رَئِيسٌ قايلًا أَيُّهَا ٱلْمُلَمُ أَلْمَا لِمُ مَاذَا أَعَلَ لِأَرِثَ ٱلْحَيَاةَ أَلْأَبِدِيَّةَ ﴿ يَهِيمَ مَثَالَ لَهُ بَسُوعُ لِلاَا تَدْعُونِي صَالِمًا إِنَّهُ لَاصَاجِ إِلَّا أَهُمُ وَحُدَهُ. ﴿ يَهِيْ قَدْ عَرَفْتَ ٱلْوَصَالِ. لَا تَقَالُ . لَا زُنِّ. لَاتَسْرِقَ . لَا تَنْهَدَ بِالزُّودِ . أَكُومُ أَبِاكَ وَأَمُّكَ . ﴿ يَهِي كَفَالَ كُلُّ هٰذَا قَدْ حَفِظُتُهُ مُنذُ صِبَايَ . ﴿ إِنَّهِ ﴿ فَلَمَّا عَمْ يَسُوعُ ذَلِكَ قَالَ لَهُ وَاحِدَةُ نُمُوزُكُ بَعْدُ بِمُ كُلُّ شَيءً لَكَ وَوَزْعُهُ عَلِي ٱلْسَاكِينِ فَيَكُونَ لَكَ كُنْرٌ فِي ٱلنَّهَا وَتَمَالَ ٱتَّبِنِي . وَهُمَا عَمْ ذَلِكَ حَرْنَ لِأَنَّهُ كَانَ غَنامُ جِدًّا، عَلَيْ فَلَمَّا رَآهُ بِسُوعُ فَدْ حَرْنَ قَالَ مَا أَعْسَرَ عَلَى ذَوي ٱلْأَمْوَالِ أَنْ يَدْخُلُوا مَلَكُوتَ أَفِيهِ جَيْجٌ إِنَّهُ لَأَسْهَلُ أَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَلَلُ فِي تَشْب ٱلْإِرَةِ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِي مُلْكُوتَ اللهِ . ﴿ يَهْ يَكُو فَالَ ٱلنَّامِمُونَ فَنْ يَسْتَعِلْمُ إِذَنْ أَنْ يَخْلُص . عِنْهِ فَقَالَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ عِنْدُ ٱلنَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ ٱفْدِه عِنْهِ فَسَالَ بْطُرْسُ هُوَذَا غَنْ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيَّء وَتَبِنَاكَ . ﴿ يَمْ إِنَّ مَقَالَ لَهُمْ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ مَا مِنْ أَحَدِ زَكَ بَيْنَا أَوْ وَالدَيْنِ أَوْ إِخْوَةً أَوْ آمِرَأَةً أَوْ بَيْنَ لِأَجْلِ مَٱكُوتِ ٱللَّهِ ﴿ إِلَّا نَالُ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ أَصْمَافًا كَثِيرَةً وَفِي ٱلدُّهُمِ ٱلْآَتِي ٱلْحَاةِ ٱلْأَبِدِيَّةِ . ﴿ مِنْ إِلَى الْمُوالِكُ لَتَى عَشَرَ وَقَالَ لَمْمَ هُوذَا تَحَنُّ صَاعِدُونَ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَسَيتم مُكُلّ مَا كُنِيٌّ بِالْأَنْهِيَّةَ عَنْ إِنْ ٱلْمِشْرِ . ﴿ يُعْيِيرُ فَإِنَّهُ سَيْسَلُمُ إِنَّى ٱلْأَمْمِ وَيُهْزَأ بِهِ وَلِيفَتُمُ وَيْصَلُّ عَلَيْهِ يَهِينِهِ وَبَعْدَ أَنْ يَجَادُوهُ يَقْتُلُونَهُ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِثِ يَقُومُ . عَلَي فَلَمْ يَعْهُوا مِنْ هٰذَا شَيْا وَكَانَ هٰذَا ٱلْكَلَامُ عُنَّى عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَلْدُوا مَا قِيلَ لَهُمْ . عِينِي وَلَمَا أَفْتَرَبَ مِنْ أَرِيمَا كَانَ أَغَى جَالِسَاعَلَى ٱلطَّرِيقِ يَسْتَعْطِي ﷺ فَلَمَّا أَسِيمًا ٱلْجَمَا ٱلْحَبَاذَ سَأَلَ مَا هٰذَا جِنْ فَأَخْبِرَ بِأَنَّ يَسْوعَ ٱلنَّاسِرِيُّ عَايرٌ . عَنْ فَصَرَخَ فَائْلًا إِلَيْسُوعُ ٱبْنَ دَاوَدَ أَرْحَنَى ﴿ يَكُنِّكُمْ فَأَرْمَوْ مُ أَنْتُكُمْ مُونَ لِيسْحُتَ فَأَزْدَادَ صُرَّاخًا يَا أَبْنَ دَاوْدَ أَرْحَنَى . عِنْهِ وَوَقَتَ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ بِقَدْمَ إِلَيهِ . فَلَمَّا قُرْبِ سَأَلَهُ عِنْهِ صَادًا زُيدُ أَنْ أَمْنَهُ لَكَ. فَقَالَ نَادَتْ أَنْ أَبِسِرَ. ﴿ يَكُنُّكُمْ فَشَالَ لَهُ بِسُوعُ أَبِسِرُ إِنَّ إِيمَانَكَ قَدْ خَلَصْكَ . كِينَ إِلَيْهِ وَفِي ٱلْحَالَ أَيْضَرَ وَتَبَهُ وَهُوَ يُجَدُ أَفَهُ وَجَيْمُ ٱلشَّفِ ٱلَّذِينَ وَأَوْهُ

عِنْهِ قَالَ إِذْ هِمْ تَشَكُّرُ بَا آنِي أَنْكَ بِلْتَ غَيْرَاكَ فِي حَالِكَ وَلَمَا وَكُوْ كَالَاكُ اللّهَ بَلْكَ عَلَى اللّهِ فَلَا كَانِهِ فَلِنَا وَنَبِيْكُمْ هُوَ تَعْلَيْهُ قَدْ أَكُمْ وَنَبِيْكُمْ أَمُونَ مَنْكُمْ هُوَ تَعْلَيْهُ قَدْ أَلَمْ يَسَرُوا إِنِّكَ مِنْهُ وَلَا أَنْدَالُكُ مَنْكُمْ لَا يَسْتَطِيونَ وَلَا أَنْدَالُكُ مَنَا أَلِينَ مُعَالَكُ أَنْ اللّهَ إِنَّ مِنْكُمْ اللّهِ يَسْتُونُوا إِنِّكَ مِنْهُ وَلَا أَنْدَالُكُ إِنَّ مِنْكُمْ أَلْ يَسْتُونُوا إِنِّكَ مِنْهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ إِنَّ مِنْكُوا مِنْهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

### أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

كن وقال فتكنسيذِ لا بُدَّأَنْ مُعَّمَ الشُّكُوكُ وَلَكِن الْوَيْلِ لِمَن تَعْمُ عَن يَدِهِ عِنْ إِنَّهُ خَيْرُ لَهُ لَوْ عَلِنَى فِي عَنْهِ حَجَرُ ٱلرَّحَى وَطْرِحَ فِي ٱلْجَرِ مِنْ أَنْ يُشَكِّكَ أَحَدَ هُوْلَا ٓ ٱلسَّنَادِ و مِن إِحْدَرُ وَالِأَنْفُكُمْ . إِذَا خَعلِي إِلَاكَ أَخُولُ مُوَيِّعُهُ وَإِن مَّابَ فَأَغْرُ لَهُ . ﴾ يَجْهُو وَ إِنْ غَمْلُ إِلَيْكَ سَهَمَ مُوَالَّذِي الْمُؤْمِ وَوَجَمَ إِلَيْكَ سَهُمَ مَرَاتٍ قَائِلُا أَنَاقِبُ عَاشِرُ لَهُ . هِيجَ وَقَالَ الرَّسُلُ لِلرَّبِ زِدَّنَا إِنَّانًا . هِجْهِجْ قَالَ الرَّبُّ لَوَ كَانَ لَكُمْ إِيَانٌ مِنْلُ حَبِّهِ الْخُرْدَلِ لَكُنْتُمْ تَعُولُونَ لِمِذِهِ النُّونَةِ أَنْقَلِي وَٱ نَتَرِسِي فِي ٱلْجَرِفُطِيمُكُمْ • وي من منصحم له عَدْ يُعَرْثُ أُورُ عَي إِذَا رَجَمَ مِنْ ٱلْخُلُلِ يَفُولُ لَهُ أَدْخُلُ سَرِيما وَاتَّكِنَّ . هِيْ إِلَّا يَفُولُ لَهُ أَعْدِدُ مَا أَتَمْثُى وَتَنْطَلُ وَآخُدُنِي حَتَّى آكُلُ وَأَشْرَبَ وَهُذَ وَإِلَّ تَأْكُلُ أَنْتَ وَتَشْرَبُ . عِنْ إِنْهَا عَلْهِ أَنْ يَشْكُرُ ذَٰلِكَ ٱلْمَبْدَ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمرَ بِهِ. جِينِج لَا أَظُنْ . وَكَذَيِكَ أَنْتُمْ إِذَا فَلَنْمُ جَبِمَ مَا أَرْتُمْ بِو تَشُولُوا إِنَّا عَبِيدُ بَطَالُونَ إِنَّا فَلَمَّا مَا كَانَ يَجِبْ عَلَبًا فِسْلُهُ . عَنْهِ وَفِيا هُوَ مُطَلِّقٌ إِلَى أُورَسُلِمَ أَجَازَ فِي وَسَعِدِ ٱلسَّارَةِ وَٱلْجَلِيلِ . جِنْ وَعَنْدَ دُخُولِهِ إِلَى قَرْيَةِ اسْتُفَيَّهُ عَمْرَةُ دَجَالٍ رُص وَوَقَعُوا مِنْ بَسِيدٍ عِلَيْكِ وَزَفَعُوا أَسُواتُهُمْ قَالِينَ يَا يَسُوعُ ٱلْمُلَمُ ٱزْحَسَا ، عَلَيْ فَلَمَا رَآهُمْ قَالَ لَمْمُ أَمْضُوا وَأَدُوا ٱلْكَهَنَّةَ أَنْفُسَكُمْ وَفَيَا هُمْ ذَاهِبُونَ طَهُرُوا ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ لَمَّا وَأَى أَنَّهُ فَدْ بَرِئَ رَجَمَ نُجَدِدُ أَفَهُ بِصُونِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهُمْ وَمُرْعَلَى وَهُمِهِ عِنْدُ مَدَّتُهُ شَاكِرًا لَهُ وَكَانَ سَايِرِيًّا ﴿ يَهُمُ كُلُّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُشْرَةُ مَّدُ طَهْرُوا فَأَيْنَ ٱلنِّسَةُ عِنْهِمْ أَلْمُ يُوجَدُ مَن مَرْجِعُ لِيُحَدِّدُ أَفْهَ إِلَّا هَٰذَا ٱلْأَجْنَيُّ. عَيْبِهِ وَقَالَ لَهُ فَمْ وَأَمْضَ فَإِنَّ إِيَّاكُ قَدْ خُلُصَكَ . عِنْهِ وَلَّا سَأَلَهُ أَفْرَيسِيُّونَ مَثَّى بَأَيْ مَلَكُوتُ أَهْمُ أَجَلِهُمْ وَقَالَ إِنَّ مَلَّكُوتَ أَهْدِ يَأْتِي بَنْدِيرَتُرْتُ عِلَيْكُمْ وَقَالَ إِنَّهُ لَهُمَا أَوْ لَهُمَاكَ لِأَنَّ مَلْكُوتَ أَفْهِ فِي دَاخِلُكُمْ . ﴿ وَقَالَ التَّلَامِيدِ سَتَأْتِي أَبَّامُ تَشْتُمُونَ فيها أَنْ تَرَوْا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِ أَبْنَ ٱلْبَشَرِ فَلا تَرَوْنَ . ﴿ إِنَّ إِلَّهِ وَسَيْفًا لَ أَكُمْ هُوذَا هُنَاكَ هُوذَا هُنَا فَلا تَذْهُبُوا وَلَا تَتَبَعُوا جَهُمُ لِلاَنَّهُ مِثْلَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلْبَارِقَ بِمَا وَرَّآهُ ٱلسَّمَا مَلَمُ إِلَى مَا وَرَأَةُ السَّاءَ كَذَلَكَ يُكُونُ آبَنُ ٱلْبَشَرِ فِي يَرْمُهِ . عَنْ وَلَكِنْ بَيْنِي لَهُ أَوْلًا أَنْ يَثَأَمُ كَتِيرًا وَيُرْدَلُ مِنْ هُلَا أَجِل . عِلَيْ وَكَا كَانَ فِي أَيُّم وَح كُلْلِكَ بُكُونُ فِي أَيَّم آئِنِ ٱلْبَشَرِ ﴿ يَهِمُ كُانُوا بِأُكُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَرَوَّجُونَ وَيُرَوَّجُونَ وَيُرَوَّجُونَ إِلَى يَوْمَ دَخُلَ فُوحٌ التَّالِينَ فَجَاءَ الطُّوقانُ وَأَهْلَتَ ٱلجَيعِ . عَيْنِي وَكَاكَانَ فِي أَيَّامٍ لُوطٍ نَهْمُ كَانُوا يَا كُلُونَ وَيَشْرُبُونَ وَيَشْتُرُونَ وَيَبِيلُونَ وَيَنْرِسُونَ وَيَنْنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَلَيْنَ يَوْمُ خَرَجَ لُوطُ مِنْ سَدُومَ أَمْطَرَ أَقَدُ نَارًا وَكِيْرِينًا مِنَ ٱلنَّهَا ۚ فَأَهْلَتَ ٱلْجَمِيمَ . جَيْجِي كَذَٰ لِكَ مِكُونُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي يَظَهَرُ فِيهِ آئَنُ ٱلْبَصَرِ . ﴿ فَيْ الْكَانَ فِي ذَٰ إِلَى ٱلْيَوْمُ عَلَى ٱلسُّعْلِ وَأَمْتِنْهُ فِي ٱلْبَيْتِ فَلا يَبْزِلْ لِيَأْخَذِهَا. وَمَنْ كَانَ فِي ٱلحَمُّلُ فَلا يَرْجِمُ كَدَلِكَ إِلَّ وَرَآلِهِ . عِنْهِ تَذَكِّرُوا أَمْرَأَةً لُوطٍ . عِنْهِ مَنْ طَلَ أَنْ يُخْلَصُ نَفَ أَيْكُمُ ا وَمَنْ أَهْلُكُمَا يُحْيِمًا . ﴿ وَهُمْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ سَيِّكُونَ فِي يَاكَ ٱللَّذِلَةِ ٱلْسَانِ فِي فرَاش وَاحِدٍ غَيْوَخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتَرَكُ ٱلْآخَرُ . ﴿ وَآنْكَانِ تُطْحَسَانِ مَمَا فَتُوخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَتُثَرِّكُ ٱلْأَخْرَى . وَحَضُونُ أَثَانِ فِي ٱلْحَسْلِ فَنُوخَذَ ٱلْوَاحِدُ وَيُغَرِّكُ ٱلْآخَرُ .

#### سَجُوا اَفَةً

# ألفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

جِيْجٍ ثُمُّ دَخَلَ أَرْيُنَا وَآجَازَ فِيهَا ﴿ يَهِيكُ وَإِذَا رَجُلِ أَنَّهُ زُكًّا كَانَ رَبْسًا عَلَى َ السَّادِينَ وَكَانَ غَنِياً ﴿ يَهِمْ فَطَلَبَ أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ لِهُوَ وَأَ يَسْتَطِعُ مِنْ الْجَيْسَ إِنَّانُهُ كَانَ غَيْدِ النَّامَةِ. ﴿ يَهِمْ فَقَسْمُ مُسْرِهَا وَسَبِدَ إِلَى جَيْزَةِ لِيَظْرُهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُزْمِمًا أَنْ تَجَازَ بِهَا. عِنْ عَلَمًا أَنْهَى يَدُوعُ إِلَى الْمُوسِمِ رَفَّهُ مَرَّاهُ مَثَالَ لَهُ يَا رَكُنا أَشْرِعِ ٱلْإِلْ فَالْيُومَ بَيْنِي لِي أَنْ أَمْكُتَ فِي يَيْنِكُ ﴿ ١٤٠٤ فَأَشْرَعَ وَزُلَ وَقَبِلُهُ فَرِجًا . وَهُمُ فَلَمَّا رَأَى لَلْمُ يَمُ ذَلِكَ تَذَرُّوا قَائِلَ بِنَ إِنَّهُ حَلَّ عِنْدَ رَجُل غَاطَىٰ . عَمِيعٍ مُوقَتَ رَكًّا وَقَالَ لِرُبِّ هَا أَنْنَا يَا رَبُّ أَعْلِي ٱلْمَاكِينَ نِمْفَ أَمْوَالِي وَإِنْ كُنْتُ قَدْغَبْتُ أَحَدًا فِي شَيْءَ أَرْدُ أَرْبَعَ أَصْعَافِ . عَنْ فَالَ لَهُ يَسُوعُ لَيْوَمَ قَدْ حَصَلَ الْخَلَاصُ لَمَنَا ٱلْبَيْتِ لِأَنَّهُ هُوَ أَضِا ٱنَّ إِلْهِمِ عَيْدٍ لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْبَشَرَ إلْخَا أَقَى لِيَطَلُبُ وَيُخْلَصُ مَا قَدْ هَلَكَ . عِنْ إِلَا كَانُوا يَسْخُنُونَ هٰذَا زَادَ فَقَالَ مَثَلًا لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرُبَ مِنْ أُورَشَلِيمَ وَكَانُوا يَظُنُونَ أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ عَنِيدٌ أَنْ يَظَهَرَ فِي ٱلْحَالِ يَنْ إِلَّهُ فَقَالَ . رَجُلُ شَرِيفُ لَلْمُنْ ذَعَبَ إِلَى بَلْدِ بَسِيدِ لِيَأْخَذَ لِنْفِ مُلْحَا وَبُودَ عِنْ فَدَعًا عَشَرَهُ عَبِيدٍ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَهُ أَمْنَاهُ وَصَالَ لَمْمْ تَابِرُواحَتَّى آنِي . وَكَانَ أَهْلَ مَدِينَتِهِ يُنْفِطُونَهُ فَأَنْفَدُوا فِي إِثْرِهِ رُسُلًا قَائِلِينَ لَا زُبِدُ أَنْ يَلكَ عَلِيًا هٰذَا . عِنْ ﴿ ظُمَّا أَخَذَ ٱلَّٰكُ وَرَجَمَ أَمَّرَ أَنْ يُدَّعَى عَبِيدُهُ ٱلَّذِينَ أَعْطَاهُمُ ٱلْهِشْةَ لِنْلَمْ مَا بَنْتَ يَجَارَهُ كُلِ مِنْهُمْ . عِلَيْهِ فَأَمْيَلُ الْأُوَّلُ وَقَالَ يَاسَيْدُ إِنْ مَنَاكُ فَدُرَجِعَ عَشَرَةَ أَمْنَاهُ . يَكُلُكُ فَقَالَ لَهُ أَحْسَلْتَ أَيُّهَا أَلْمَيْدُ الصَّالِحُ قَدْ وُجِدْتَ أَمِنا فِي الْقَلِل فَلَيْكُنْ لَكَ ٱلسُّلْطَانُ عَلَى عَشْرِمُدُنِ. ﴿ يَعَلِيكُ ثُمُّ جَاءَ ٱلثَّانِي وَقَالَ مَا سَيْدُ إِنَّ مَنَاكَ قَدْ كَنَتْ خَمَّةَ أَمْنَاهِ . يُعَنِّجُ فَشَالَ لَمْنَا أَيْضًا وَأَنْتَ كُنْ عَلَى خَس مُدُن . جِيبِع وَجَلَّهُ ٱلْآخَرُ فَنَالَ هُوَذَامَنَاكَ ٱلَّذِي كَانَ عِنْدِي مَوْسُوعًا فِي بِنْدِيلَ جَيْبِعُ لِأَنِّي خَفْتُ مِنْكَ لَكُونِكَ رُجُلًا فَاسِيا تَأْخُذُ مَا لَمْ تَعْمَ وَتَحْصُدُ مَا لَمْ تَزْدَعُ . ﴿ وَمُ اللَّهُ أَ مِنْ فَكَ أَدِينُكَ أَيْهَا ٱلْسَدُ ٱلشِّرَاءُ قَدْ عَلِيتَ أَنِّي رَبُلُ قَاسُ آخَذُ مَا لَمُ أَمْمُ وَأَحْمُدُ مَا لَمْ الْرُوعُ عِنْ إِلَى اللَّهُ أَجُلُ مُضَّى عَلَى مَا يُدُوِّ أَنْصَرُفِ حَتَّى إِذَا قَدِفْتُ أَسْتَوْفِيهَا مَعَ دِبِّي . كَانِي فَمْ قَالَ الْمَاضِرِينَ خُذُوا مِنْهُ أَنْنَا وَأَصْلُوهُ لِلَّذِي مَمَّهُ ٱلْمَشَرَةُ ٱلأَمْنَاهُ . يُعلَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مُؤْخَذُ مِنْهُ مَا هُوَ لَهُ . عَنْهِمْ فَلْمَا أَعْدَاكِي هُولاً، أَلْذِينَ لَمْ يُدِوا أَن أَمْكَ عَلَيْهِمْ فَأَتُوا بِهِمْ إِلَى هُمْنَا وَأَذْبُعُوهُمْ أَمَايِ . عِنْهِمْ وَلَمَا قَالَ هُذَا تَقَدَّمُ صَاعِدًا إِلَى أُورَشَلِيمَ \* عَيْدٍ وَإِذْ قَرُبَ مِنْ بَيْتَ فَاجِيَ وَبَيْتَ عَنْيَا عِنْدَ ٱلْجَبَلِ ٱلْسُمَى جَيْلَ ٱلزَّيْنُونِ أَرْسَلَ ٱكْيَنِ مِنَ ٱلتَّلَامِيذِ ﴿ يَعِيمُ قَائِلًا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱللَّيْ أَمَامَكُما وَعَنْدَ مَا تَدْخُلَانِهَا تَجِدَانِ جَمْنَا مَرْبُوطًا لَمْ يَرَكُ عَلَهُ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ قَطُ تَخَلَاهُ وَأَنَّا بِهِ-وَإِنَّ مَا لَكُمَّا أَحَدُ يَاذَا تُحَكَّرُنِهِ تُعُولَانِ لَهُ هُكَذَا إِنَّ ٱلرَّبِّ يَحْسَامُ إِلَيهِ . و الله عَدَمَت ٱلْمُسْلَانِ مَوْجَدًا كَمَا قَالَ لَمْمًا . وَإِنْ إِنْ مَا يَمُلَّانِ ٱلْجَمْسَ قَال لْمُمَا أَزْمَابُهُ لَمَاذَا تَخْلُونِ ٱلْجَمْسَ عِينَ عِمَالَا إِنَّ ٱلرَّبِّ يَحَاجُ إِلَيْهِ عِينَ ثُمَّ أَتِيا بِهِ إِنَّى يَسُوعَ وَأَلْفَيَا ثِيَايِهُمَاعَلَى ٱلْتَجْمُسُ وَأَرْكَا يَسُوعَ . ﴿ إِنَّ وَفَيْهَا هُوَ سَائِرٌ فَرَشُوا ثِيَايَهُمْ فِي الطُّرِيقِ . ﴿ يَهِيْكُمْ وَلَمَّا قَرْبُ مِنْ مُخْمَدِّدِ جَبَلِ الزُّيْوِنِ مَلْقِقَ جَبِعُ جُهُودِ التّلاميـــد يْفُرْخُونَ وَيُسَبِّخُونَ ٱللَّهَ جَسُوْتِ عَظِيمٍ عَلَى كُلُّ مَا شَاهَدُوا مِنَ ٱلْقُوْاتِ عَلَيْكِم أَالِينَ مُبَارَكُ ٱلْمُكُ ٱلْآَتِي بِلَمْمَ ٱلرَّبِ ٱلسُّلَّامُ فِي ٱلسُّمَاءَ وَٱلْحَبِدُ فِي ٱلْمُلَى. ﴿ وَهُمَا لَ أَهُ بَمْضُ ٱلْمَرْيِسِينَ مِنْ بَيْنِ ٱلْجَمْمِ يَا مُعِلِمُ ٱنْهَرْ تَلامِينَكَ . كَانْتِكِمْ فَأَجَابُهُمْ قَائِلا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سُكَتَ هُولُا أَ صَرَعَتِ ٱلْحَجَارَةُ . عَنْ إِلَى وَلَّا قَرْبَ وَدَأَى ٱلْمَدِينَة بَكي عَلَيْهَا قَائِلًا جِنْ إِلَى الْمِنْ أَنْتِ أَيْمًا فِي يَوْمِكِ هَذَا مَا هُو لِسَلامِكِ لَكِنَهُ ٱلْآنَ خَيْ عَنْ

عَدَّيْكِ . عَلَيْهِ إِنَّهَا سَنَا فِي طَلَبِ أَلَامُ نُمِيطًا بِكِ فِيهَا أَعَدَّا قُلْدٍ بِمِنْرَسَةِ وَتُعَلِيرُ وَقَلِي وَيُعْلَمُونَ طَلِكِ مِنْ كُلَ جِنَةً عَلَيْهِ وَجَدِيرًا فِي وَلَيْكُمْ مُ وَخَلِ الْمُلِيكُ وَلَا يَرْطُونَ فِكِ حَمَّرًا عَلَيْ عَمِيلُونَ وَيَشَرُّونَ فِيهِ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ الْمُعْلَمِ مَصَحُوبٌ إِنَّ مَنْفِي بَيْنَ صَلَاةٍ وَأَنْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ مَصَحُوبٌ إِنَّ مَنْفِي بَيْنَ صَلَاةٍ وَأَنْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْفَاقِهِ عَلَيْهِ مَنْفَوْدَ إِنَّا اللَّهُمَةِ وَأَنْهُمْ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُمْ إِنَّا اللَّهُمِينَ فِي الْمُسْكُلُ وَكُونَ وَقِيلًا اللَّهُمْ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهِينَ إِلاَنْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُونَ وَلِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

#### ألفضل العشرف

وي و إِذْ كَانَ فِي أَحْدِ ٱلْأَكُمُ مِيلَمُ ٱلفَّبَ فِي ٱلْمَبْكُلُ وَلَيْفِرُهُمْ أَجْسَلَ عَلَيْهِ رْوْسَاتُهُ ٱلْكُمِّنَةِ وَٱلْكَنَّدَةِ مَمَ ٱلشُّيُوخِ ﴿ يَهِيكُ وَخَاطَهُوهُ قَائِمِينَ قُلُ لَنَا بِأَي سُلطانِ تَفْسُلُ هْنَا وَمَن الَّذِي أَعْطَاكُ هُذَا ٱلسُّلُطَانَ. ﴿ يَعْجِي عَأَجَابَ يَسُومُ وَقَالَ لَمْمُ وَأَنَا أَضِنا أَسْأَكُكُمْ عَنْ كَلَّمَةٍ وَاحدَةٍ فَقُولُوا لِي يَحْتَجُ مَمْدُودِيُّهُ لِيُحَنَّا مِنْ ٱلسَّمَاء كَانَت أَمْ مِنَ النَّاس . عِنْ فَمُكِّرُوا فِي أَنْفُسِم قَائِلِينَ إِنْ قُلَّا مِنَ ٱلنَّهَا ۚ بِقُولُ طَلِمَاذَا لَم تُومُوا بِهِ جَيْنِيْ وَإِنْ قُلَا مِنَ ٱلنَّاسُ يَرْجُنُكَ ٱلشَّمْبُ جِبِمَا لِأَخْهُمْ مُوفُّونَ إِنَّ لِمُحَنَّا نَبَيٌّ . يَهِينِ لَأَجَالِوا أَنْهُمْ لَا يَلْلُمُونَ مِنْ أَيْنَ هِيَ . يَهِينِ فَقَالَ لَهُمْ بَسُوعُ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بأي سُلطان أَخْلُ هُذَا . عِنْ وَجَلَلَ يَقُولُ قِنْسِ هُذَا ٱلْكُلُ . إِنْسَانُ خَرَسَ كُوماً وَسَلَّمَهُ إِلَى عَلَةٍ وَسَافِرَ زَمَانًا طَوِيلًا . ١٠ وَفِي أَوَانِ الْقِرِّ أَدْسَلَ عَبِدًا إِلَى الْسَلَّةِ لِنْعَلُوهُ مِنْ ثَمْ ٱلْكُرْمِ فَجَلُوهُ وَأَرْسَلُوهُ قَارْغًا. ١٤٢٤ فَعَادَ وَأَرْسَلَ مَبْنَا آخَرَ تَجَلُوهُ أَسْا وَأَهَانُوهُ وَأَرْسَالُوهُ فَارِغًا . ١٤٢٤ فَادْ وَأَدْسَلَ قَالِنَا تَجَرَحُوا هٰلَا أَيْسًا وَأَخْرَجُوهُ . كِنْ عُمَّالَ رَبُّ ٱلْكُرْمِ مَاذَا أَصْمَرُ إِنِّي أَرْسِلُ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبَ لَمَلَّهُمْ إِذَا رَأُوهُ بِهَا يُحِهُ. عِنْهِ ظَمَّا رَآهُ ٱلْمَسَلَةُ تَكُرُوا فَهَا بَيْنَهُمْ قَالِينَ هَٰنَا هُوَ ٱلْوَادِثُ فِعْنَهُ حَقَّى بَعِيرَ الْبِرَاتُ لَنَا. عِينَ فَطَرْحُوهُ خَارِجَ ٱلْكُرْمِ وَقَتْلُوهُ. فَاذَا فَمَلُ بِهِمْ رَبُّ ٱلْكُرْم . عَنَا إِنَّهُ أَلَى فُسُتُ أُولَٰكَ ٱلسَلَةَ وَيَدْفُمُ ٱلْكُرُمُ إِلَى آخَرِينَ وَلَمَا يَهُوا قَالُوا حَلْنَي أَن يكُونَ ذْلِكَ. عَنْ ﴿ إِلَيْهِمْ وَكَالَ فَمَا هُوَهُذَا الْمُحَدُّوبُ إِنَّ ٱلْحَرَ الَّذِي رَفَلَهُ ٱلْبَأْوُونَ هُوَ صَادَ دَأَسَا لِلزَّاوِيَّ . عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ سَعَطَ عَلَى هَٰذَا ٱلْحَجْرِ يَتَهَثُّمُ وَمَنْ سَعَطَ هُوَعَلَيْهِ يَطَنُهُ . جِينَ فَي مَرَّمُ رُوْسًا اللَّهُ مَن وَالْكَتَبَ اللَّهُ الْمُن الْمُوا عَلَيهِ الْأَنْدِي فِي فِك السَّاعَةِ وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنَ أَلشُّفِ ذِئَّتُهُمْ عَلِمُوا أَنَّهُ كَالَ هَذَا ٱلْثَلَ طَلْيِمٍ. عَيْهِ فَرَصَدُوهُ وَأَدْسَلُوا إِلَهِ جَوَاسِيسَ يُزَّالُونَ أَنَّهُمْ صِدِّيقُونَ كِنَّى يَأْخَذُوهُ بَكِلَةٌ فَيْسَلِمُوهُ إِلَى دِئْسَةِ ٱلْوَالِي وَسُلْطَانِهِ. عِنْهِ فَسَأَلُومُ قَائِينَ يَا مُلِيمُ فَدْ عَلِينَا أَنَّكَ بِالسُّوَابِ تَكَلُّمُ وَتُلِمُ وَلَا تَأْخَذُ بَاوْنُجُوهِ بَلْ تُعْلَمُ طَرِينَ ٱللَّهِ بِالْحَقِّ . ﴿ إِنَّ الْمُحْرِدُ لَسَا أَنْ تُعْلِي ٱلْحُرَاجُ مُنْ مَرَ أَمْ لَا يَهِ وَهِ وَفَعَلَنَ لِكُومِمْ فَقَالَ لَمْم لِلَاذَا تُحْرَبُونَني عِنْ أَدُونِي دِيدارا لن ٱلسُّورَةُ وَٱلْكَابَةُ . فَأَجَالُوا وَقَالُوا لِتُنصَرَ . عَنفِي فَقَالَ لَهُمْ أَوْفُوا مَا لِعَيْصَرَ وَلَم يُّه في . علي قلم يَسْتَطِيمُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ بَكِيمَةِ أَمَامَ ٱلنَّفِ وَتَعَبُّوا مِنْ جَوَابِ وَسَكُنُوا . عِنْ وَذَا إِلَيْ قَوْمُ مِنَ الصَّدُونِينَ ٱلَّذِينَ بَقُولُونَ مِدَم ٱلْمَيَامَة وَسَأَلُوهُ عِيْرِينِ فَا يُلِينَ فَا مُمَلِّمُ كُنِّكَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَلَتَ لِرَجُلِ أَخْ وَلَهُ ٱلرَّأَةُ وَمَلَّ عَنْ فَغِير وَلَهِ ظَلَّا خُذَا أَخُوهُ الْمَرَّأَةُ وَيُعَمُّ مُنْالًا لِأَحْنِهِ . ١٠٠ وَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةِ أَخذَ أوْلَكُمُ ٱمراتًا وَمَانَ عَنْ غَيْرِ وَلَهِ . جَنِهِ فَأَخَذَ ٱلنَّانِي الْمِرَاةُ وَمَانَ عَنْ غَيْرِ وَلَهِ . ﴿ يَهِمُ أَخَلُهَا النَّاكِ وَكُذَلِكَ ٱلسُّيَّةُ وَلَمْ يُخَلِّوا مُنكِ وَمَا فُوا ﴿ يَهِ مِنْ إِلَى آخِرِ ٱلْكُلِّ مَا تَتِ الْمُنافُ جِيجٍ فَنِي أَفِيَامَةِ لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ ٱلْمِرَاةُ لِأَنَّ ٱلسَّبَّةَ أَخَذُوهَا ٱلرَّأَةً . وَهُم تَكُونُ ٱلْمِرَاةُ لِأَنَّ ٱلسَّبَّةَ أَخَذُوهَا ٱلرَّأَةً . وَهُم تَكُونُ ٱلْمِرَاةُ لِأَنَّ ٱلسَّبَّةَ أَخَذُوهَا ٱلرَّأَةً . يَسُوعُ إِنَّ أَنِيَّا لَهُمْ لَا أَيْتُهُو لَا يَكُونُ وَيَرْوَتُهُونَ عِيْدٌ أَمَّا أَلِينَ ٱسْخَشُوا ٱلْمُوذَ بِذَلِكَ الدُّهْرِ وَالْمَيَامَةِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ فَلا نُرْوَجُونَ وَلَا يَرْوَجُونَ ﴿ ١٤٤ وَلَا يُسكِنُ أَنْ عُوْمًا بَعْدُ لِأَنْهِمْ مُسَاوُونَ الْمَلَاحَة وَهُمْ أَنِنَا أَفَهِ لِكُونِهِمْ أَنِنَا أَشِيَامَةِ . عَلَى أَنَّ الْمُونَى تَقُومُونَ فَقَدْ بَيَّنَهُ مُوسَى عِنْد ٱلْمُلْبِقَةِ إِذْ قَالَ إِنَّ ٱلرَّبُّ هُوَ إِلَّهُ إِرْهِمَ وَإِلَّهُ

إضن دَالْهُ يَعْلُوبَ عَنْهِ وَهُو لَيْسَ اللهُ الْوَاتِ وَإِنَّا هُوَ إِلَّهُ الْمَبَدَ الْأَنْ المُبْسَعَ عَمُونَ لَهُ عَلَيْهِ وَالْوَالْمَالُمُ مَسْنَا عَلَى هَذِهُ وَأَلَّ يَغِلَمُ وَالَمُ اللهُ مَسْنَا عَلَى هَذِهُ وَأَلَّ يَغِلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَسْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَأَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

#### ألفصل الحادي والعشرون

كَنْ ﴿ وَلَاحَظَ فَرَأَى ٱلْأَغْيِآءَ لِلْفُونَ تَقَادِتُهُمْ فِي الْجَزَانَةِ ﴿ مِنْ ﴿ وَرَأَى أَيْمَا أَرْمَلَةَ مِكْيَةً قَدْ أَفَتْ هُنَاكَ ظَلَمْنِ . جَيْجٍ فَقَالَ فِي الْمَيْقَةِ أَفُولُ كُلُمْ إِنَّ هُنِهِ الأَرْمَةَ الْمُنْيِرَةَ قَدْ أَلْمُتْ أَكْثَرَ بِنَ الْجَبِعِ عِيدٍ لِأَنْ جِمِعَ هُولَا ۚ أَلْمُوا فِي تَقَادِمِ أَهُ يُسَا فَعَلَ عِنْمُمْ وَأَمَّا هَٰذِهِ فَمِنْ عَوْدِهَا أَلْتَ كُلَّ الْمِينَةِ ٱلْتِي كَانَتْ لَمَّا . ﴿ وَإِذْ حَكَانَ بَنْضُ يَعُولُونَ عَن الْمُثِكُلِ إِنَّهُ مُزَيِّنٌ بِالْحِيارَةِ الْمُسَنَّةِ وَتَحْفِ النَّدُودِ قَالَ ﴿ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَظَرُونَ سَتَأْتِي أَيَّامُ لَا يُتَرِّكُ فِيهَا مِنْهُ خَرُّ عَلَى خَمِرٍ إلَّا يُقضُ. وَيَا اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ قَاعِينَ يَامُلُكُمْ مَتَى يَكُونُ هُذَا وَمَا ٱلْعَلَامَةُ ٱلَّتِي تُكُونُ إِذَا أَوْشَكَ أَنْ يْمَ هَذَا . عِنْهِ قَالَ أَخَذُوا أَنْ تُعَلُّوا لِأَنْ كَثِيرِينَ سَيْاتُونَ بِأَنْمِي قَاعَينَ إِنَّي أَكَا هُوَ وَٱلزُّمَانَ قَدِا قُتَرَّبَ قُلا تَتْبُوهُمْ عَيْنِيٌّ فَإِذَا سَمِئُمْ بِحُرُوبٍ وَمِثَنِ فَلا تَتْزُعُوا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُكُونَ هُنَا أَوْلًا وَلَكِنْ لَا يُكُونُ الْنَتَعَى فِي الْأَثْرَ . وَيَهِي حِنْدُ وَال أَمُّم سَتَغُومُ أَمَّةُ عَلَى أَسَّةٍ وَمَلْكَةُ عَلَى تَمْلُكَةٍ ﴿ لَيْكُمْ لَا زُلُونَ لَلاَزِلُ شَدِيدَةً فِي أَمَاكنَ شَتَّى وَأُوْمَةُ وَعَامَاتُ وَتَكُونُ مِنَ ٱلسُّمَاءَ عَنَاوِفُ وَعَلَامَاتُ عَظِيمٌ . ﴿ وَقَبْلُ هَٰذَا كُلُّهِ يُقُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْكُمْ وَيَشْطَيِدُونَكُمْ وَلِسُلِمُونَكُمْ إِلَى الْحَلِيمِ وَالشَّجُونِ وَتُقَادُونَ إِلَى ٱلْلُوكِ وَٱلْوَلَاةِ لِأَجْلِ أَسِي كَلَيْكِ فَوَولُ ذَلِكَ لَكُمْ شَهَادَةً . كَانِهُ فَضُوا فِي فْلُوبِكُمْ أَنْ لَا تُفَكِّرُوا مِنْ قَبَلِ فِيهَا تَحَفُّونَ بِهِ ﴿ إِنَّا إِنَّا أَعْلَيْكُمْ فَمَا وَحَكَسَةً لَا يَقْدِرُ جِيمُ مُنَاسِبِكُمْ عَلَى مُفَاوَمَتِهَا وَلَا مُنَاقَتَتْهَا . عَنْ وَمَنْسَلُمُونَ مِنَ الْوَالدينَ وَالْاعْرَةِ وَالْأَوْارِبِ وَالْأَصْدِقَاءَ وَيَعْلُونَ مِنْكُمْ ﴿ لِلَّهِ اللَّهُ وَتَكُونُونَ مُنتَضِينَ مِنَ الْكِلِّ مِنْ أَجْلِ أَنْبِي كَالِيَّةِ وَلَا يَهْنِ مِنْ دُوْوِيكُمْ شَعَرَةً كَيْنَا إِلَى مِعَارِكُمْ تَفْتُونَ أَنْسُكُمْ، و وَإِذَا رَأَيْمُ أُورَ صَلِيمَ قَدْ أَحَاطَتْ بِهَا أَلْجُنُودُ فَأَعْلَمُوا حِنَدُ أَنَّ مَرَابَهَا قَد ا فَتُرَبُّ. و الله عَنْدُ الَّذِينَ فِي ٱلْيُهُودِيَّةِ مَلْيَرُهُوا إِلَى ٱلْجِيَالِ وَٱلَّذِينَ فِي دَاحِلْهَا فَلَيْمُ مُوا وَالَّذِينَ فِي ٱلْبِلَادِ فَلا يَدْخُلُوهَا عِنْهِ إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ ٱنْعَامِ لِكُي يَمُّ كُلُّ مَا كُبِّ. وي الرَّبِي أَلْوَيْ لِللَّهِ إِلَى وَالْمُ صَالِي فِي يَكُ الْأَيَامِ وَإِنَّهُ سَيْحَكُونُ صَنَكَ شَدِيدٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَسُخْطُ عَلَى هٰذَا الشَّمْدِ عِلَيْكُمْ وَيَسْفُطُونَ بِحَدِّ السُّفِ وَلِسْوَنَ إِلَى جِيم ٱلْأَمْمُ وَتَدُوسُ ٱلْأَمْمُ أُورَشَلِمَ إِلَى أَنْ تَتِمُ أَزْمِنَهُ ٱلْأَمْمِ . ﴿ يَجْجِيَ وَتُكُونَ عَلَامَكُ ۖ فِي النَّمْسَ وَٱلْمَثَرَ وَٱلنَّجُومَ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ كُرَّبُ لِلأَمْمِ حَيْرَةً مِنْ غَبِيحِ ٱلْهَوْ وَجَيشَانِهِ كالله وتَزْهَقُ النَّاسُ مِنَ الْحُوفِ وَانتظاد مَا أَتِي عَلِي الْمُسْكُونَة فَإِنَّ فُواتَ السَّاوَات تَتَرَغُزُعُ. ٢٠٠٤ وَجِيلَنْذِ يُشَاهِدُونَ أَنْ ٱلْبَشَرَ آتَهَا عَلَى سَحَابَةِ بِفُوَّةٍ وَجَلال عَظِينِين. عِيْدُ وَإِذْ أَخَذَ يَمْمُ هُذَا فَأَنْسِبُوا وَأَرْفُلُوا رُوُوسَكُمْ لِأَنَّ فِدَا أَكُمْ قَرِبْ. جَنَ وَقَالَ هُمْ مَثَارُ النَّمْرُوا إِنَّى ٱلْتِينَـةِ وَإِلَى سَائِرِ ٱلْأَشْعَارِ ﴿ يَعْجُمُ إِنَّهَا إِذَا أُورَقَت عَلِينَتُمْ أَنَّ ٱلمُّنِّ فَدْ دَنَا ، كِيْنِهِ كَذَٰلِكَ أَنْمُ إِذَا رَأَيْمُ أَنَّ هَٰذَا وَاقِمُ فَأَعْلَمُوا أَنْ مَلَكُوتَ اللهِ قريبُ جِنْهِ اللَّهُ أَمُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُزُولُ هَذَا ٱلْجِيلِ حَتَّى يَكُونَ الْهُلْ جِينَ إِلَيَّا ٱ وَٱلْأَرْضُ تُرْولَانِ وَكَلَامِ لَا يَزُولُ . عِنْ إِنْ فَاحْتَرِسُوا لِأَنْفُيكُمْ أَنْ لَا تَفْسَلَ فَلُوبُكُمْ فِي ٱلْحَاتِمَة وَٱلسُّكُمُ وَٱلْهَمُومِ ٱلْمَاشِيَّةِ قِلْقُهَا عَلِيكُمْ بَفْتَةً ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ جَهَيْجِيّ لأَنَّهُ مِثْلُ

أَفْخُ لِحَلِقُ عَلَى جَمِعِ ٱلْفُمِينَ عَلَى وَجُهِ ٱلْأَرْضِ كُلِمَا ﴿ كَانَّتُكُو فَالْسَهَرُوا وَسَلُوا فِكُلُ جِنْ لِكِنَ تَسَنَّطِهُوا أَنْ تَتَجُوا مِنْ جَمِعِ هَلِهِ النَّسَلُ أَنْ تَكُونُ وَانْ تَيْمُوا بَيْنَ بِنَي إنْ الْبُسَى جَبَلُ أَلْ يُجُونِ فِي النَّهِ لِينَامِ فِي الْمُبِكُلُ وَفِي اللَّهِ يَخُرُجُ وَتَهِيتُ فِي الْمُبَل لَلْسَمَّى جَبَلُ أَلْ يُجُونِ فِي النَّهِ وَكُنْ الشَّبِ كُلُّمِ يَبْكُونَ إِلَيْهِ فِي الْمُجَلُولِ فِيسَنِ

#### ألفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

وَوَابَ عِيدا الْعَطِير السَّعَى الفَعْمَ عِيدٍ وَكَانَ دُوْسَا الْكَمْنَةِ وَالْكُنَبَ لِمُسلُونَ كُفَ يَقْنُلُونَ يَسُوعَ لَكِنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ مِنَ ٱلشَّفْ. . عَلَيْكِمْ فَلَخَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِي يَهُوذَا ٱلْمُلْتَبِ بِٱلْإِنْفَرِيُوطِيُّ وَهُوَ أَحَدُ ٱلِأَنْنَىٰ عَنْرَ ﴿ إِنَّهِ الْمَنَّى وَفَاوَضَ رُؤْمَاتَهُ ٱلْكَنَّةِ وَٱلْوَلَاةَ كَنِكَ بِسُلِمُهُ إِلَيْهِمْ. ﴿ يَكُمْ فَفَرَحُوا وَعَاهَدُوهُ أَنْ الْمِطُوهُ فِضَّةً كالله فَوَاعَدَهُمْ وَكَانَ بَطَلْبُ فُرْسَةَ لِيُسْلِمَهُ إِلَيْمَ بَمْرِلِ عَنِ ٱلْجُنعِ ، كَانِكُ وَبَلْغَ يَوْمُ ٱلْعَلِيرِ ٱلَّذِي كَانَ يَنْنِي أَنْ يُدْبَعَ فِيهِ ٱلْعَصْمُ جِينِي فَارْسَلَ بُطُرُسَ وَيُحِنَا قَائِلا أَمْضِيا فَأَعِدًا لَنَا ٱصْحَعَ لِنَاكُ فَلَ عَيْنَ فَعَالَا لَهُ أَنَى زَيدُ أَنْ نُبِدُ . عَنْ مُعَالَ لَمَا إِذَا دَخَلُمُ الْدِينَةِ لِلْمَاكُمُ رَجُلُ عَامِلُ مَرْةً مَادَ فَاتْبَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ الَّذِي يَدْخُلُهُ عِيْلِي وَفُولًا لِرَبِ الْبَيْتِ ٱلْمُلِمُ يَعُولُ لَكَ أَنْ يَكُونُ ٱلْمُزْلُ ٱلَّذِي آكُلُ فِيهِ الْعَمْعَ مَمَّ تَلامِيذِي. والله عَلَمْ مُرِيكًا مُرْفَةً كَبِرَةً مَفْرُوسَةً فَأَعِدًا هُنَاكَ. عِنْ إِلَا فَالْمَا فَوَجَدَاكُما قالَ لْمُمَا وَأَعَدًا ٱلْفَضْحَ . كَلَيْبُهُ وَلَمَّا كَانْتِ ٱلنَّاعَةُ ٱتَّكَأَ لَهُوَ وَٱلرُّكُلُ ٱلأَثْمَا مَضرَمَعَهُ عِنْ فَال لَهُمْ لَدِ اشْتَيْتُ مُهُوةً أَنْ آكُلُ هٰذَا أَفِعْعَ مَمَّكُمْ قَبْلُ أَنْ أَكَالًمُ كُلِيْكِ وَإِنِّي أَمُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا آكُولُ بِمُدْحَقَّى يَمْ فِي مَلْكُونِ أَهْدٍ ﴿ ﴿ إِنَّ فَمْ تَاوَلَ كَأْمًا وَشَكَّرَ وَقَالَ خُذُوا فَأَفْسَيُوا بَيْنَكُمْ فِي إِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَشْرَبُ مِنْ عَسِير ٱلْكُرْمَةِ مَثَّى أَلِي مَلْكُولُ أَفِي كَلِينَ وَأَخَذَ خُبْرًا وَشُكَّرٌ وَكُمْر وَأَعْطَاهُمْ قَائِلًا هٰذَا هُوَ جَسَدِي ٱلَّذِي يُبْذَلُ لِأَجْلِكُمْ. إَسْنُوا هٰذَا لذَكْرى. ﴿ ﴿ وَكَذَٰلِكَ ا ٱلْكَأْمَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَثَآءَ قَائِلًا هٰذِه هِيَ ٱلْكَأْمُ ٱلْهَدْ الْجِدِيدُ بِدَي ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْكُمُ . ﴿ لَهُ اللَّهُ وَمَا ذَٰلِكَ فَهَا إِنَّ يَدَالَّذِي يُسْلِينِي مَعِي عَلَى ٱلْمَايْدَةِ عِينَ إِلّ مَاضِ كَمَا هُوَ عَلُودٌ وَلَكِنِ ٱلْوَيْلُ لِذَلِكَ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي يُسْلِمُهُ . ﴿ وَلَكِنَ الْوَلَ عَضْهُمْ بَعْضًا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُزْمِمًا أَنْ يَفْعَلَ ذَٰلِكَ . ﴿ وَوَقَمْتُ بَيْنُمْ عُجَادَلَةٌ فِي أَيُّمْ يُخْسَبُ ٱلْأَكْثِرَ . ﴿ يَهِيْهِمْ فَقَالَ لَمْمْ إِنَّ مُلُوكَ ٱلْأَمْمِ يَسُودُونَهُمْ وَٱلْمُسْلِطِينَ عَلَيْهِمْ يُعِيَّوْنَ نُحْسِنِينَ. يُمَاثِينَ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَسَّمْ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لِيكُن الْأَكْتِرُ فيكُم كَألانسْلَم وَٱلَّذِي يَصَّدُّمُ كَالَّذِي يَخْدُمُ . يَحَيُّهُ فِي فَإِنَّهُ مَنْ أَكْبَرُ ٱلْمُتَّكِيِّ أَمِرَ ٱلَّذِي يَغْدُمُ أَكْبِسَ ٱلْمَنْحِيُّ . مَّأَنَا فِي وَسُطِكُمْ كَالَّذِي يَخَدُمُ . عِنْهِ وَأَنْتُمَ الَّذِينَ ثَنَتُمْ مَعِي فِي تَجَادِ بِي عِنْهِجْ قَأَنَا أَعَالُكُمُ ٱلْمُلْكُونَ كَمَّا أَعَدُهُ لِي أَنِي ﴾ ﴿ إِنَّاكُلُوا وَتَشْرُبُوا غَلَى مَانِدَتِي فِي مَلَكُونِ وَتَغْلِمُواْ عَلَى كَرَاسِي تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِلِ أَلِا ثَنِي عَضَرَ ، كَانْ إِنْ وَقَالَ ٱلرَّبْ بِعْمَانَ يَمْنَانُ هُوَذَا الشَّيْطَانُ سَأَلَ أَنْ يُتَرْبِكُمْ مِثَلَ ٱلْجِنْطَةَ جِزْئِينً كَيْقِي صَلَّيْتُ مِنْ أَجْك لِلَّا يَفْصُ إِيمَانُكَ وَأَنْتَ مَتَى رَجَعَتَ مَنْتِتْ إِخْوَلَكَ. ﴿ يَهِمُ كُمَّ الْ لَهُ مَا رَبُّ أَنَّا مُسْتَعِدُّ أَنْ أَمْضِيَ مَمَكَ إِلَى ٱلسِّحِٰن وَإِلَى ٱلمُوْتِ. بِحِيْثِهِ قَالَ إِنِي أَقُولَ لَكَ يَا بُعْرُسُ إِنَّهُ لَا يَسِيعُ ٱلدِّيكَ ٱلْذِمْ حَتَّى تَشْكِرُ كَلاتَ مَرَّاتِ أَنَّكَ تَمْرُفَنِي . ثُمَّ قالَ لَمْمْ جِيزِجِج لَمَّا أَرْسَلْتُكُمْ بِلاَ كِس وَلَا بِزُودِ وَلا حَذَا وَهَلْ أَعْوَزَكُمْ شَيْءً . كَيْنَيْجُ قَالُوالَا . فَقَالَ لَمْم أَمَّا الْآنَ فَمْنَ أَهُ كِيسٌ فَلْيَا خُذُهُ وَكُذَٰ لِكَ مَنْ لَهُ مِرْوَدُ ومَنْ لَيْسَ لَهُ فَلَيم قُوْبُهُ وَيَشْتَرِ سَيًّا ﴿ كَانِيْ إِنَّا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ مِنْنِي أَنْ يَتِمْ فِي أَيْمًا هَذَا ٱلْمَكُتُوبُ أَنْ قَدْ أَهْمِي مَمَ ٱلْأُنَّةِ لِأَنَّ مَا يَخْتَصَلُّ بِي آخَدُ فِي ٱلنَّامِ وَيُؤْكِيرٌ فَقَالُوا يَارَبُّ إِنَّ هَلِنكَ سَيقين . فَقَالَ أَمْمُ يَكِنِي • هِيَنِينَ إِنْ ثُمَّ خَرَجَ وَمَضَى عَلَى عَادَتِهِ إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْوِنِ وَتَبِعَهُ ٱلتَّلامِيذُ. بَيْنِينَ فَلَمَّا أَنْتَعَى إِلَى ٱلْمُكَانِ قَالَ لَهُمْ صَلُّوا لِلَّهُ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِيَةِ . وَيُنْ يَعِ ثُمَّ فَصَلَ عَهُمْ نَحُورَمْنِهِ حَجْرٍ وَخَرَعَلَى رَكِبَتَهُ وَمَلَّى جَرِيكِمْ قَالِلًا يَا أَبَتِ إِنْ شِلْتَ فَأَجْزِعَنِي هٰذِهِ ٱلكَأْسُ لَكِنَ لَا تَكُنَّ مَسْلِتَي بَلِ مَسْلِتُكَ . وَكُنِّي وَزَّآهِ يَهُ مَلَاكُ مِن ٱلنَّمَا

يُسْدَدُهُ . وَلَمَّا أَخَذَ فِي ٱلتِّزَاعِ أَطَالَ فِي ٱلصَّلَامِ ﴿ وَمَا ذَعَرَهُ كُمُّعَرَّاتِ وَم كَاذِلَة عَلَى الأَرْضِ. عَنْ إِنْهُ مَا مَا مِنَ الصَّلَاةِ وَجَاءً إِلَى تَلْاصِلِهِ فَوَجَدُهُمْ نِيَامًا مِنَ الخُرْن عِيْجٍ مَثَالَ لَمْمُ مَا مَا لَكُمْ مَا يُمِنَ مُومُوا فَصَلُوا لِلْا تَدَخُلُوا فِي تَجْرِيَةٍ • عِيمِج وَفِيا هُوَ يَكُمْمُ إِذَا بِجِمْعِ يَقِدُومُ أَلْسُنَى يَهُوذَا أَحَدُ الْأَثْنِي عَشَرَ فَدَنَّ ا مِنْ يَسُوعَ لِلْقَالِهُ، يَكُمُمُ إِذَا بِجِمْعِ يَقِدُومُمُ أَلْسُنَى يَهُوذَا أَحَدُ الْأِثْنِي عَشَرَ فَدَنَّ ا مِنْ يَسُوعَ لِلْقَالِهُ، سَخِدُتُ قَالُوالَهُ يَادَبُ أَنْضُرِبُ بِالسَّيْفِ عِنْ وَضَرَبَ أَحَدُهُمْ عَبْدَ دَيْس ٱلْكَهَاةِ فَعْلَمَ أَذْنَهُ أَلَيْنَى . عِلَيْهِ فَأَجَابَ يَسْوعُ وَقَالَ قِنُوا لَا تَرِيدُوا . ثُمُّ لَسَ أَذْنَهُ فَأَيْرَأُهُ . وي مُم قَالَ يَسُوعُ الَّذِينَ جَاآوا إِلَيْهِ مِنْ دُوْسَاءَ ٱلْكَهَنَّةِ وَوَلَاتِهِ ٱلْمُسْكَلِ وَٱلشُّوخِ كَانْمَا عَرَجْتُمْ إِلَى لِعَسْ بِسُيُونِ وَعِينَ • عَلَيْكُ إِنْيَ كُلُّ قَوْمَ كُنْتُ مَسْكُمْ فِي ٱلْمُنكِّلُ وَلَمْ غَذُواعَيَّ أَنْدِيكُمْ وَلَكِنْ هَذِهِ سَاعَتُكُمْ وَهَذَا سُلطَانُ ٱلظُّلْمَةِ . ١٤٠٠ فَمَشُوا عَلَيْ وَقَادُوهُ إِلَى بَيْتِ وَيْسِ ٱلْكُنَّةِ وَكَانَ أَطْرُسُ يَنْبُهُ مِنْ بَعِيدٍ ، عِنْ وَأَضْرَمُوا نَادًا فِي وَسَطِ ٱلدَّادِ وَجَلَّمُوا حَوْلَمَا عَجَلَنَ مُطْرُسُ فِيَا نِينَهُم . عَلَيْكُ فَرَأَتُهُ جَادِيَّةٌ جَالِسًا عِنْدَ النَّوْ فَتَرَّسَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ هَنَا أَيضًا كَانَ مَّنهُ . عَنْهِ فَأَحْسَرَهُ قَالِلا بَا أَمْ أَنِي لَنْتُ أَغْرُهُ . عَنْ وَبَهُ قَلْ رَآه آغَرُ فَقَالَ أَنْ أَيْمَا مِنْهُم . قَالَ بُطُرْسُ يَا زَجُلُ أَنَا لَسَتُ مِنهُم . عِنْ وَبَعْدَ تَخُوسَاعَةِ أَكُدَ عَلَيْهِ آخُرُ فَا يَلا فِي ٱلْحَيْقَةِ هٰذَا أَيْنَا كَانَ مَمَهُ فَإِنَّهُ حَلِيلٌ . ﴿ يَنْهِمُ قَالَ بُعْرُسُ يَا رَجُلُ لَا أَدْرِي مَا تَغُولُ . وَفِي ٱلْمَالِ يَيْنَا هُوَ يَتَكُمُ مَا عَ الدِّيكُ ﷺ فَالنَّفَ ٱلرَّبُّ وَنَظَرَ إِلَى بُعْرُسَ فَنَذَكُو لِمَا أَسَ كَلَامَ ٱلرَّبِّ إِذْ قَالَ إِنَّكَ قَالَ أَنْ يَسِيعَ ٱلدِّيكُ تُحْكُرُنِي تَلاتَ مَرَّاتٍ . عِنْ عَرْجَ بُطِرُسُ إِلَى عَادِج وَبُكِي بُكَا أَرًّا ، عَنْ إِنَّانَ ٱلرَّبَالُ ٱلَّذِينَ فَبَضُوا عَلَيْهِ يَهْزَأُونَ بِهِ وَيَضْرِبُونَهُ عِنْهِ وَعَطُّوهُ وَطَعُوا لِلطِيونَهُ وَيَسْأَلُونَهُ قَالِينَ تَنَاًّ مَن ٱلَّذِي صَرَبَكَ. عِنْهِمْ وَأَشَاآهُ أَخْرُ كَثِيرَةٌ كَانُوا يَقُولُونَهَا عَلَيْهِ مُجَلِّفِينَ ﴿ عَلَيْهِ وَأَلَّا كَانَ النَّهَارُ أَجْتُمَ شُيُوحُ الشَّمْبِ وَرُوَّسًا ۚ ٱلْكُمَّةِ وَٱلْكُتَّةُ وَأَحْضَرُوهُ إِلَى عَفِيهِم وقَالُوا إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمِنِيعِ فَقُلْ لَنَا . بِهِنْهِ فَقَالَ لَمْمْ إِنْ فَتْتُ لَكُمْ لَا قُومِنُونَ فِيثَيْرُ وَإِنْ سَأَلَكُمْ لَاتُحِيْوِ بِي وَلَا تُعْلِيْوِ بِي ﴿ يَكِينَ وَلَكِنَ مِنَ ٱلْآنَ يَكُونَ ٱنِ ٱلْبَشَرِ جَالِسًا عَنْ يِّينِ فُدُرَةِ اللهِ. ١٤٠٤ قَالَ الْجِيعُ أَفَانَتَ ابْنُ اللهِ. قَالَ لَمْمَ أَنْتُمْ تَقُولُونَ إِلَي أَنَا هُوَ. عِنْ ﴿ فَمَالُوا مَا خَاجَتُنَا إِلَى شَهَادَةِ إِنَّا قَدْ سَيْنَا مِنْ فَهِ

#### ألفصل الثالث والعشرون

عِيْدٍ مَنَامَ عِبِهُ جَهُورِهِمْ وَمَضَوا بِهِ إِلَى بِلاطْسَ ﷺ وَطَلِيْقُوا يَشْكُونَهُ قَالِيْنَ إِنَّا وَجَدْنَا هٰذَا يُفْسِدُ أَمَّنَا وَيْمَنُّمُ مِنْ أَذَاهَ الْجَزْيَةِ لَقُيضَرَ وَيَدِّي أَنَّهُ هُوَ ٱلْسِيمُ ٱلملكُ . بِيلَامُكُ لِرُوْسَاءَ ٱلْكُمَّنَّةِ وَالْجُمُوعِ إِنِّي لَمْ أَجِدَ عَلَى هٰذَا ٱلرَّجُلِ عِلَّةً . كالنَّيْلِ أَفَوْا وَقَالُوا إِنَّهُ لِعَيْمِ الشَّمْبِ إِذْ لِيلَمْ فِي الْيَهُودِيَّةِ كُلِّهَا مُبْتَدِنًا مِنَ الْجِلِيلَ إِلَى هُمُنا . كَالْمِيرُ ظَمَّا مَعَ بِيلاطُنُ ذِكْرَ الْمُلِيلِ سَأَلَ هَلِ الزُّجُلُ خِلِيلٌ \* يَجَيُّكُ وَأَ عَلِمَ أَنَّهُ مِن إيَالَةِ هِيرُودُسَ أَرْسَلُهُ إِلَى هِيرُودُسَ وَكَانَ فِي يَلْكَ ٱلْأَيَّامِ فِي أُورَشَلِيمَ . عَيْهِمْ ظَمَارَأَى هِيرُودُسُ يَسُوعَ فَرِحَ جِدًّا لِأَنْهُ مِن زَمَانِ طَوِيلِكَانَ يَشْتَهِي أَنْ تَزَاهُ لِسَمَاعِهِ عَهُ أَشْياتَ كَثِيرَةً وَيَرْجُو أَنْ يَايِنَ آيَّةً صَنَّهَا . عَنْهِ فَسَأَلُهُ بِكَلَامٍ كَثِيرِ فَلَمْ نُجِبُهُ بِشَيْء. وَكَانَ دُوْسَاءٌ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةَ وَاقِتِينَ يَشْكُونَهُ لِجَاجَةِ عِلَيْكِ فَلْدُدُواهُ عِيرُودُسُ مَمَ جُنُودِهِ وَهَزَأَ بِهِ وَأَلْبَسَهُ قُوْبًا لَامِنَا وَرَدُهُ إِلَى بِيلَاطُسَ . ﴿ وَمُسَادَقَ هيرُودُسُ وَ إِلَا أَنْ فِي دَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَقَدْ كَانًا مِنْ قَبْلُ مُتَمَادِيْنِ ، كَانَيْجٌ فَدَعَا بِلاطُسُ رُوْسَا ٱلْكَيْنَةِ وَٱلْمُظَمَّاةَ وَالشَّفَ جِيزَاتِيجَ وَقَالَ لَهُمْ قَدْ قَدَّمَتْمُ إِلَى هَٰذَا ٱلرُّجِلَ كَأَنَّهُ يَفْتُنُ ٱلشُّف وَهَا أَنَا قَدْ مُحْسَبُ أَمَامُكُمْ فَلَمْ أَحِدْ عَلَى هٰذَا ٱلرَّجُلُ عِنَّةً ثِمَا تَسْكُونُه بِهِ يَحْتَلِي وَلَا هرُودُسُ أَيْنَا لِأَنِّي أَرْسَلْتُكُمْ إِلَيْهِ وَهُوَدَالَمْ يُعِنَّمْ بِوشَيْءُ مِن حُكُم ٱلْموتِ . عَلَيْهِ فَأَنَّا أَوْدَنُهُ وَأَطْلُمُهُ ، يَرَيِّحُ وَكَانَ لَا يَدْلَهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهُمْ فِي كُلِّ عِيدٍ رَجُلًا بَرَيْهِم فَصَاحُوا

كُلُّهُمْ جُلَّةً فَا يُبِينَ ٱرْتُمْ هُــــذَا وَأَطْلِقَ لَنَا رَأَا إِلَى ﴿ إِنَّا إِلَّهُ مِنْ السَّفِينَ لِأَجْلُ فَتَنَةٍ حَدَثَتَ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَقَالٍ . ﴿ يَعْلَجُ فَالْدَاهُمْ بِلِلْأَمْلُ مَرَّةً أَخْرَى وَهُوَ لُمِيدُ أَنْ يُطِلْنَ يَسُوعَ . يَجِيجٍ فَصَرَخُوا قَائِينَ أَصَلِهُ أَصَلَهُ . يَجِيجٍ فَقَالَ لَمُم مَرَّةً كَافَةً وَأَيْ شَرَّ مَنْمَ هٰذَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ عَلْيهِ عِلَّةً لِلْمُؤْتِ قَانَا أُودُنُّهُ وَأَطْلُفُهُ . 312 فَأَكُّوا عَلَهِ أَصُوَاتٍ عَالَيْهِ طَالِينَ أَنْ بُعِلْبَ وَأَشْنَدُتْ أَصُواتُهُمْ . عَلَيْهِ مَحْكُمُ بِالْطُسُ أَنْ يُجْرِي مَطَلَبُهُمْ جِينِهِ فَأَطْلَقَ لَهُمْ ٱلَّذِي طَلَبُوهُ ذَاكَ ٱلَّذِي أَلْتِي أَلْتِي السِّجْنِ لِلْجُلِ فِنَةِ وَقُدْ لِ وَأَسْلَمَ يَسْرِعَ لِإِزَادَتِهِمْ • \$25 وَيَنْمَا هُمْ مُنْطَلِّونَ بِهِ أَسْتَكُوا بِحَانَ رَبُهُلاَ فَيرَوَانَيًّا كَانَ آنَا مِنَ ٱلْحَسَلَ وَجَلُوا عَلَيْهِ ٱلصَّلِبَ لِيَحْبِلُهُ خَلَفَ يَسُوعَ • ويه وَكَانَ يَنْهُ جُهُورُ كَتِيرُ مِنَ ٱلشَّفِ قَالَيْنَا ۚ ٱلْمُواتِي كُنَّ يَلْطِمْنَ وَأَثْنَ مَّلْهِ جِيْدِ مَا لَتَتَ يَسُومُ إِلَهِنَّ وَقَالَ مَا بَلَتِ أُورَشَلِمَ لَا تُكِينَ عَلَى بَلِ الْبَحِينَ عَلَى أَنْفُكُنَّ وَعَلَى يَنْكُنُّ عِنْهِ فَمَا إِنَّا تَأْتِي أَيَّامُ يُقَالُ فِيهَا مُلُونِي فَعَوَاقِر وَالْبِطُونِ الْتِي أَمْ تَلِدْ وَالنَّدِي الَّتِي أَمْ زُضِعَ ، عَنْ عِينَادِ يَبْتَدِثُونَ يَقُولُونَ لِجِبَالَ اسْفُطَى عَلَيْنَا وَالْآكَامُ عَلِينًا ﴿ يَهِمُ إِنْ كَانُوا صَنُوا هُذَا بِٱللَّهِ وَٱلرَّهُ فَأَذَا يُكُونُ بِالْكِاسِ وَ عِلَيْهِ وَأَتِي مَمَهُ بَآخَرَ نِي عُمِنَ فِي لِنُعْتَلا . عَنْ وَأَلْ بَشُوا إِلَى ٱلْمُحَانِ ٱلْسُمَّى ٱلْجُجُمَة صَلُّوهُ هَاكَ هُوَ وَٱلْجُرِمَيْنِ أَحَدَهَا عَنِ ٱلْيَعِينِ وَٱلْآخُرَ عَنِ ٱلْيَسَادِ كاللهُ فَقَالَ بَسُوعُ يَا أَبِتِ أَغْيِرْ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَايْدُرُونَ مَا يَسْلُونَ . وَأَفْتَحُوا ثِيَابُهُ يَيْتُهُمْ وَٱتَّكَّرُعُوا عَلَيْهَا . ١ عَنْهِ وَكَانَ ٱلشَّمْبُ وَاقِنْهِنَ يَظُرُونَ وَٱلزُّوْسَا ۗ يَسْخَرُونَ مِنْ مُمَّهُمْ فَا يُلَينَ قَدْ خَلْصَ آخَرِينَ فَلَيْخَلِصْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ هُوَمَسِيمَ ٱللَّهِ ٱلْمُخَتَارَ ، عَلَيْهِ وَكَانَ الْجُنْدُ أَصْا يَوْ أُونَ بِهِ مُسْلِينَ إِلَهِ وَمُقَدِّمِينَ لَهُ خَلَّا \$ 21 وَقَائِمِينَ إِنْ كُنتَ أَتَ مَكَ ٱلْيَهُودِ فَخَلُصْ تَفْسَكَ . عِنْ وَكَانَ عُنُوانٌ فَوْقَةً مُكْتُوبًا بِٱلْحُرُوفِ ٱلْيُوكَانِيَّةِ وَالْلَاتِنَايِّةِ وَالْمَرَائِيَّةِ هَٰذَا هُوَ مَكُ الْيَهُودِ . عَلَيْكِ وَكَانَ أَحَدُ الْنَجْرِ مَيْن الْمَلُومَيْن يُجِدِّفُ عَلَيْهِ قَايَلًا إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْسِيمَ غَلِمَنْ نَفْسَكَ وَإِيَّانًا . ﴿ يَعْيِمُ عَأَجَلَ ٱلْآخُرُ وَالنَّهَرَهُ قَائِلًا أَمَا تَغْفَى أَفَّةَ وَأَنْتَ مُشْتُركُ فِي هٰذَا الْمُصَاصِ . عِنْ إِمَّا تَحْنُ فَعَدل لِأَنَّا يِلِّنَا مَا تَسْتَوْجِهُ أَخَالُنَا وَأَمَّا هَٰذَا ظَمَّ يَصْتَمْ شِيًّا مِنْ ٱلسُّوء. ﴿ يَهِي خُ قَالَ لِبُسُوعَ يَا رَبُ أَذَكُمْ فِي مَتَى جِنْتَ فِي مَلْكُونِكَ . عِنْهِ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ الْحَقُّ أَفُولُ لِكَ إِنْكَ ٱلْيُومَ تَكُونُ مَنِي فِي ٱلْمِرْدُوسِ • عَلَيْكُ وَكَانَ نَحُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ عَمَدَتَتْ ظُلْمَةُ عَلَى الْأَدْضِ كُلِّهَا ۚ إِلَى السَّاعَةِ التَّاسِمَةِ حِينَاكُ وَأَطْلَمَتِ التَّمْنُ وَآنْفَقَ حِبَابُ الْمُسْكَل مِنْ وَسَعِلِهِ ۚ ١ كَانِكُمْ وَنَادَى يُسُوعُ بِصَوْبَ عَظِيمٍ ضَائِلًا يَا أَبَتِ فِي يَدَبِّكَ أَسْتَوْدِهُ رُوحِي . وَلَمْ قَالَ هٰذَا أَسْلَمَ الرُّوحَ . عِنْ فَلَمَّا رَأَى فَايْدُ ٱلْلَّهِ مَا حَدَثَ عَجِدَ اللهُ قَالِيلًا فِي الْمُتِيقَةِ كَانَ هٰذَا ٱلرُّبُلُ سِدِّينًا فِي اللَّهِ وَكُلُّ ٱلْمُوعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا عُتِسينَ عَلَى هٰذَا ٱلْمُنْظَرِ لَمَا عَايُنوا مَا حَدَثَ رَجَمُوا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صُدُورَهُمْ . عَيْدٍ وَكَانَ جَمِيمُ مَّمَاونهِ وَالْسَانَةَ الْقُوالِي تَبِنْتُهُ مِنَ ٱلْمِلِيسِلِ وَاقِفِينَ مِن بَبِيدِ يَظْرُونَ ذَٰلِكَ . عَلَيْ وَإِذَا رَجُلِ أَنَّهُ يُوسُفُ وَهُو مُشيرٌ مَسَاجٌ صدِّيقٌ عِنْهِ وَأَ بِكُنْ مُوافِقًا إِلَّهِمْ وَتَعْلَهِمْ وَكَانَ مِنَ ٱلرَّامَةِ مَدِينَةِ ٱلْيُهُودِ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يَتَصَارُ مَلَكُوتَ ٱللهِ. ٣٤٠٠ هُفَا دَعَ إلَى بِلاطُسْ وَسَأَلُهُ جَسَدَ يَسُوعَ عِينِ وَأَنْلَهُ وَقَهُ فِي كَتَانٍ وَوَصَعَهُ فِي فَيْرِ مَفُونٍ لَمَ يكُنْ قَدْ وُضِمْ فِيهِ أَحَدُ . يَحِيْنِ وَكَانَ يَوْمَ ٱلنَّسِيةِ مَوْقَدْ أَخَذَ ٱلسَّبْتُ يَلُوحُ . يَعَيْع وَكَانَتِ ٱلْشِئَا ٱلْمُوَآنِي أَثَيْنَ مَمَا مِنَ الْجَلِيلِ يَنْبَشَنَ فَأَجَرَنَ ٱلْفَيْرَ وَكِفَ وَضِعَ فِيهِ جَمَاهُ المنتاج أثم رَجَعْنَ وَأَعْدَدْنَ حَنُوطا وَأَطْلِابًا وَفِي السُّبْتِ قَرَدْنَ عَلَى حَسَبُ الْوَسِّيةِ

#### أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

يهيج وَي أَوْلِ ٱلْأَسْمِ عِ السَّحِرَا جِدَّا أَثَيْنَ إِلَى الْغَيْرِ وَهُنَّ تَعْمِلِنَ الْمُؤْمِلَ الْقِبَ أَعْدَدُهُ لِينِيجٌ فَرَجَدُنَ أَنْجَرَ قَدْ ذُمْرِجٌ مِن ٱلْثَيْرِ ، هِلَيْجٌ فَدْ خَلْنَ عَلَمْ بَجِيدُنْ جَه الرَّبِ يَسْمِعٌ ، هِنْبَهُمْ فَمُنْ أَمْنِ أَمْنَهُمْ أَمْنَانِ وَنَكُسْنَ وَنُهُومَهُنَ إِلَى اللَّهُ وَقَفَ عِنْهُمُنْ بِلِبَاسٍ بِرَّاقٍ هِينِجُ وَإِذْ كُنْ غَايِنَاتٍ وَنَكُسْنَ وَنُهُومَهُنَ إِلَى الْأَوْضِ قَالَالْمُنْ أَلِقَ

بِمَن عَظِيمٍ . عَظِيمٍ وَكَانُوا كُلُّ حِينِ فِي ٱلْمَكِلُ يُسَجِّمُونَ ٱللَّهَ وَيُبَارِ كُونَهُ آمِينَ

# ٳڹٛۼۣێڶڔؘڛؘٚٙٵؽڛؙڣۼڶڶؚێۑۓ ڶؚڶقؚۮؚڽۺڵؽٷڂؘڹ۠ٳ

#### ألفضك آلأوك

وي الله كَانَ الْكِلِمَةُ وَالْكِلِمَةُ كَانَ عِنْدَافِهُ وَكَانَ الْكُلِمَةُ أَفْهَ . وَهِ فَا كَانَ فِي ٱلْبَدْهُ عِنْدَ ٱللهِ . عِنْ كُلُّ بِهِ كُونَ وَبَغِرِهِ لَمْ يُحُونُ شَيْ مُ يُمَّا كُونَ . وي فيه كانت الحياة والحياة كانت فود الناس ومع والنود بعني في الطلب وَالظُّلْمَةُ أَمَّ تُدْرَيُهُ . يَحِيجُ كَانَ رَجُلُ مُرْسَلُ مِنَ ٱللَّهِ ٱثْفَهُ فِيحَنَّا بِيَحْ هَذَا جَه النَّهَادَةُ لِكُنَّ يَضَهَدَ النُّورِ مَتَى لِأَمِنَ ٱلْجَبِعُ عَلَى بَدِهِ . عَنْهُمْ أَ يُكُنْ هُوَ ٱلنُّورَ بَلْ كَانَ لِيَشْهَدَ لِنُودِ • ﴿ وَهُمْ كَانَ ٱلنُّودُ ٱلْحُشِيقُ ٱلَّذِي يُنيرُكُلُ إِنْسَانَ آمْتِ إِلَى ٱلمَالَم و الله عَلَى إِنَّا لَمُ إِنَّا لَمْ إِنَّ إِنَّا لَمْ مِنْ وَأَلْمَالُمْ لَمْ يَرْفُهُ . وَإِنَّا إِنَّ اللَّ خَاسَّتِهِ وَمَاكُ مُ لَمَ لَهُ لَهُ عَلَيْهِ فَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ عَلِوهُ فَاعْلَى لَمْمُ سُلِطَانًا أَنْ يَكُونُوا أَبَّلَهُ افْدِ لَّذِينَ يَوْمُنُونَ بَأَعِهِ ﷺ أَلَّذِينَ لا مِنْ دَمَ وَلا مِنْ مَسْيَتَ فِي لَمْ وَلَا مِنْ مَسْيَةٍ رَجُلِ لَكِنَ مِنَ آفَةِ وَلِدُوا - ١٤٢٨ وَأَلْكِلَمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَ فِينَا وَقَدْ أَبْصَرْنَا عَجْدَهُ عَبْدَ وَحِيدِ مِنَ ٱلْآبِ عَلُوا يَسْمَةً وَحَلًّا . عِنْ فَيْحَنَّا شَهِدَ لَهُ وَصَرَّحَ قَائِلًا هَذَا هُو ٱلَّذِي ظُلُّتُ عَنْهُ إِنَّ الَّذِي أَلِي بَسْدِي قَدْ جُمِلَ مَنْ إِلاَّتُهُ أَفَدُمْ مِنْ ١ وَالْ غَن كُمُّنَا أَخَذُنَا وَنِسْةَ مَكَانَ نِسْةِ. ١٠ وَاللَّهِ لِأَنَّ النَّامُوسَ أَعْلِي جُوسَى وَأَمَّا النِّسَةَ وَآلَمَنَّ فَيَسُومَ الْمِيعِ حَمَلًا • عِنْهِ أَذْ لَمْ يَرُهُ أَحَدُ صَلَّ الْإِنْ ٱلْوَحِيدُ ٱلَّذِي فِي حَنْن الْآبِ هُوَ أَخْبَرُ . عِنْ إِي وَهٰذِه هِيَ شَهَادَة لِيحَنّا إِذْ أَرْسَلَ ٱلْيُلُودُ مِنْ أُورْشَلَيم كَهَنة وَلَاوِنِينَ لِيَسْأَلُوهُ مَنْ أَنْتَ جِيجِجٌ فَأَغَرَفَ وَلَمْ يَكُو وَأَعْرَفَ إِنِّي لَسْتُ ٱلْسِيجِ . و الله عَمَا أَوْهُ إِذَنْ مَلَاا أَبِيلًا أَنْتَ فَقَالَ لَسْتُ إِيَّاهُ ۚ أَفَى أَنْتَ أَجَابَ كَلَّا جِنْهِ مَثَالُوا لَهُ فَمْنُ أَنْتَ لِتَرُدُ الْجُوابَ عَلَى الَّذِينَ أَرْسَلُونَا مَاذَا تَفُولُ عَنْ نَفْسك . جِنْ عَالَ أَنَا صَوْتُ صَادِح فِي ٱلْبَرَّةِ قَوْمُوا طَرِينَ ٱلرَّبِّ كَمَا قَالَ أَصْلَا ٱلَّتَيُّ. كَلُّنْ إِنَّاكُ ٱلْمُسَالُونَ مِنَ ٱلْمَرْيِسِينَ كَيْنِيْ فَسَأَلُوهُ وَقَالُوا لَهُ فَلَمَ تُسَدُّ إِنْ كُنَّتَ لَنْتَ ٱلَّهِيعَ وَلَا إِبِلِياً وَلَا ٱلَّتِيُّ . ﴿ يُعِينِعِ أَجَابِهُمْ يُوحَنَّا وَقَالَ أَنَا أَغَدُ بَأَلْمَا وَلَكِنَّ بَيْنَكُمْ مَنْ لَسُمُّ تَرَفُونَهُ ﴿ يَكُمْ مُوالَّذِي إِلَى بَعْدِي وَقَدْ حِملَ قَبْلِي ٱلَّذِي أَ بَالَا أَسْتَحَقُّ أَنْ أَحْلُ سَيْرَ حَلَمْ آيْهِ ، ﴿ وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي بَيْتَ عَنَّا فِي عِبْرِ ٱلْأَرْذُنَّ حَيْثُ كَانَ يُوحَنَّا يُعَيِّدُهُ ﴾ ﴿ وَفِي ٱلْنَدِرَأَىٰ فِيحَنَّا يَسُوعَ مُقْلِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ هُوَذَا خَلَّ ٱلَّذِي لَاقَمُ خَطِيَّةُ ٱلْكَالَمُ . جَيْنِ هِ هَذَا هُوَ ٱلَّذِي قُلْتُ عُنْهُ إِنَّهُ إِلَّى بَنْدِي رَجُلُ قَدْ جُعلَ قَبْلِ لِأَنَّهُ أَفْدَهُ مِنْي عَلَيْهِ وَأَمَّا لَمُ أَكُن أَعُرفُهُ لَكِن لِكِي يُطْهَرَ لِإِسْرَائِيلَ جِلْتُ أَمَا أَعَيدُ بأَلَاقَهِ. وينه وَنَهِدَ يُوحَنَّا قَالِلَا إِنِّي رَأَتُ ٱلرُّوحَ مِنْ لَ خَامَةِ قَدْ زَّلَ مِنَ ٱللَّهَا وَأَسْتَقَرُّ عَلَهِ . ﴿ يَهِي وَأَمَّا لَمْ أَكُنُ أَعْرِفُهُ لَكِنَّ ٱلَّذِي آَرْسَلِي لِأَعْمَدُ بِٱلْدَا وَهُوَ قَالَ لِي إِنَّ ٱلَّذِي رَّى الرُّوحَ يَنْزِلُ وَيَسْتَيْرُ عَلَيْهِ هُو الَّذِي لِمَنْدُ بِالرُّوحِ ٱلْمُدُسِ عِيْهِمْ وأَنَا عَالِمْتُ وَتَهَدِّتُ أَنْ هَذَا هُوَ أَنْ أَفَدِ . ﴿ يَهِ إِلَى اللَّهِ أَنْسَا كَانَ يُوحَنَّا هُنَاكَ هُوَ وَأَثَانَ مِنْ تَلامِيذِهِ عِنْ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَى يَسُوعَ مَاسْيَا فَقَالَ هُوذَا حَلُ أَفَيْدٍ لِيَنْ فَكُمُ أَتِلْمِذَانِ كَلامَهُ فَتَهَا بَسُوعَ . عِنْ عَلَيْقَتَ يَسُوعُ فَرَاهُمَا يَثِمَانِهِ فَتَالَ لَمُمَا مَاذَا فُرِيدُن . فَقَالَا لَهُ رَابِي أَلَيْنِي تَفْسِيرُهُ مَا مُعَلِّمُ أَيْنَ تَسْكُنَّ ، فِينَ إِنْ فَقَالَ لَهُمَا تَعَالَمَا وَأَنظُرا فَأَتَنَا وَنَظَرا حَثُ يَسْكُنُ وأَقَامًا يِنْدَهُ ذَٰلِكَ آلَوْمَ. وَكَانَ نَحُو ٱلنَّاعَةِ ٱلْمَاشِرَةِ • ١٤٢٦ وَكَان

خَلَيْنَ ٱلْحَيَّ بَيْنَ ٱلْأَمُوَاتِ. ﴿ يَهِيمُ إِنَّهُ لَيْسَ هَمَّنَا لَكِنَّهُ قَدْقَامَ . أَذَكُونَ كَيْف كُلِّمُكُنَّ وَهُوَ فِي ٱلْجُلِسِلِ عِنْهُ } إِذْ قَالَ إِنَّهُ فِيْنِي لِأَنِ ٱلْبَشَرِ أَنْ يُسْلَمَ إِلَى أَبِدى أَقَاسَ خَلَاةً وَيُمْلَ وَيَلُوم فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ . كَيْنِ هَذَكُونَ كَلَامُهُ عِنْ فِي وَرَجُنَ مِنّ اَكُتُر وَأَخْبَرَنَ ٱلْأَحْدَ عَفَرَ وَجَمِّمَ ٱلْكِينَ بِهِنَا كُلِهِ . ١٠ الله وَمَرْثُمُ ٱلْجِدَلِيةُ وَمَنَهُ وَرَثُمُ أَمْ يَنْفُوبَ وَاغَرُ مَنَهُنْ هُنَّ أَلْوَانِي أَخْتَرَنَ الزُّسُلَّ بِهَذَا . عَنْهُ فَكَانَ عِنْدَهُمْ هَذَا ٱلْكَلَامُ كَالْمُذَيّانِ وَلَمْ يُصَدِّقُومُنَّ . عَنْهَا فَتَامَ بْطَرْسُ وَأَسْرَعَ إِلَى ٱلنَّبْرِ وَتَطَلَّمَ فَرَأَى اَلْأَكْفَانَ مَوْمُوعَهُ عَلَى حِدْةٍ فَأَنْصَرَفَ مُتَجَبًا فِي نَفْسِهِ يَمَا كَانَ. ١٩٣٠ وَإِنَّ أَنْهُن مَنْهُ كَانَا سَائِنَيْ فِي ذَلِكَ ٱلْكُوم إِلَى قُرْيَةِ ٱلْمُسَا خِلُوسُ بَسِنَةِ عَنْ أُورَشَلِيمَ سَيْنَ غَلُوةً عِنْ وَكَانَا نَصَلَوْ عَنْ يَعْتُ ٱلْمُوادِثِ كُلِّهَا . عِنْ إِلَيْ هُمَا نَصَادَ كَان وَيَسْا لَانِ وَنَامِنْهَا يَدُوعُ نَشْدُ وَكَانَ بَسِيرُمَهَا عَلَيْنِ وَلَكِنْ أَسْكَتْ أَعْيِنْهَا عَنْ مَرْجَهِ . عَيْدٍ فَقَالَ لَمْنَا مَا هَذَا ٱلْكُلامُ ٱلَّذِي تَقَاوَدَانِ فِيهِ وَأَتَّنَا سَارَانِ مَكْتَلْين . عَيْدٌ فَأَجَابَ وَاحِدُمِهُمَا أَنُّهُ كَلَاوْمًا أَفَأْتَ وَحْدَكَ غَرِبُ فِي أُورَعَلِيمَ وَلَمْ تَلْمُ مَا حَدَثَ بِهَا فِي هَلُوا لَأَكُم . عِنْهِ قَالَ لَمْسَا وَمَا هُوَ . قَالَا لَهُمَا تَكُمَّلُ يَسُوعُ التُلُمريُ الَّذِي كَانَ دَجُلًا نَبِيًّا ذَا فُوَّةٍ فِي ٱلْسَلَ وَٱلْمُولِ أَسَامَ ٱللهِ وَٱلشَّب كُلِّهِ كِلْنَاكُ وَكُفَ أَسْلَمُهُ رُوْسًا ۗ ٱلْكُبَّةِ وَكُمَّامُنَا لِتُعْلَاهُ ٱلْمُوتِ وَمَلَوْهُ ﴿ ١٤٠٤ وَتَحْنُ كُنَّا نَبُواً لَهُ هُوَ ٱلْزُمِمُ أَنْ يَعْدِي إِسْرَائِسِلَ وَلَكِنْ مَمْ هٰذَا جِيدِ فَٱلْذِمْ هُوَ ٱلْيَوْمُ التَّاكِ لِمُنْوثِ ذَاكِ . عَنْ إِلَّا أَنَّ يَنَا آهِ مِنَا أَنْعَمْقُنَا لِأَنْهُنَّ بَكُرْنَ إِلَى الْقَبْر عَنْهُ عَلَمْ غَمِلْنَ جَسَدَهُ فَأَسَيْنَ وَقُلْنَ إِنَّهُ زَأَنَ مَظَهَرَ مَلانِحَةِ قَالُوا إِنَّهُ عَيُّ. كالله فَشَى قَوْمُ مِنَ الَّذِينَ مَمَا إِلَى الْتُبْرِقَوْجُدُوا كَمَّا قَالَتِ البِّسَاءَ لَكِيْنَهُمُ أَ يَرُوهُ. عَنْهُ قَالَ لَمْمَا يَاظِيلِ أَنْهُم وَجَلِيلِي أَنْكِ فِي الْإِيَانِ بِكُلُّ مَا مَلَتْتَ بِهِ الْأَنْيَاةَ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ يَالُمُ لَمَلِوا الْآلَامَ ثُمَّ يَدُخُلُ إِلَّى عَلِيوٍ. وَاللّ أَخَذَ يُفَيِّرُ لَمُنا مِن مُوسَى قَمِن جَهِمِ الْأَنْبِيَةِ مَنا يَخْتُصُ بِهِ فِي الْأَسْفَادِ حَسُلًا . و الله عَلَمُ الْفَرُّ يُوامِنَ الْفَرْيَةِ الَّتِي كَانَا يَعْصِدَانِهَا تَطَاهَرَ إِنَّهُ مُنطَلِقٌ إِلَى مَكَانِ أَبَعَد وي وَلَدُ مَالُ ٱلْهَاهُ وَالْمَانُ الْمُكُنُّ مَمَّنَّا لِأَنَّ ٱلْمُنَّالُ وَقَدْ مَالَ ٱلنَّهَارُ فَدَخل لِيَسْكُ مَسْمًا . عِنْهُ عَلَا أَتُكُمَّا مَنهما أَخَذَ خُرُا وَبَادَكَ وَكُمْرَ وَنَاوَلْمُسَا . عِنْهِ فَأَنْفَعَتْ أَعْنِهُمَا وَعَرَفَاهُ فَمَالِ عَنْهُمَا . عِنْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْكَثْرِ أَمَا كَانَتَ فُلُوبُنا مُضْطَرَمَةُ فَنَا حِيْنَ كَانَ مُطَالِنًا فِي الطَّرِيقِ وَتِشْرَحُ لَنَا ٱلْكُنْبَ . ﴿ يُهُمِّ وَقَامًا فِي يَكُ ٱلسَّاعَةِ وَرَجَعًا إِلَّى أُورَشَلِمَ فَوَجْدًا ٱلْأَحْدَعُمْرُ وَٱلَّذِينَ مَهُمْ الْجَنْسِينَ ﴿ إِلَّا وَهُمْ يَقُولُونَ أَمَّدْ قَامَ ٱلرَّبْ فِي ٱلْحَيْقَةِ وَزَآدَى لِيمْسَانَ. ﴿ وَهِي كَأَخَذَا هُمَا يُمْفِرَانِ عَاسَدَتْ فِي ٱلطّريق وَكُيْفَ مَرَفَكُهُ عِندَكُمْ ٱلْمُنْزِ . عِنْهِ وَبَيْنَا هُمْ يَفَدُّونَ بَهْذِهُ وَقَفَ يَسُوعُ فِي وَسَطِهِمْ وَقَالَ لَمُمُ ٱللَّهُمُ أَكُمُ أَنَا هُوَ لَا تَخَلُوا . عِينَ فَعَ فَأَسْطَرَ ثُوا وَخَافُوا وَظُوا أَنَّهُمْ هَوْنَ ذُوحًا . عَنْهِ قَالَ لَمْمُ مَا بَالْكُمْ مُرْتَمِدِينَ وَلَمَاذَا تَارَبُ الْأَوْمَامُ فِي فُوكِهُمْ عَنْهُ الْطَرُوا يَنْفَيُ وَرِعَلِ مَا إِنِّي أَنْ هُور بُسُونِي وَآغَلُوا فَسَهِنَ الرَّوعَ لَا لَمْهَمْ وَكُ عِطَامَ كَمَا تَرْوَنَ لِي . عَنْهُ وَحِدْدَ قَالِهِ ذَلِكَ أَرَاهُمْ بَدَّلِهِ وَرِجْلَنِهِ . عَلَيْهِ وَإِذْ كَانُوا غَيْرَ مُصَدِّقِينَ بَعْدُ مِنَ أَهْرَ - وَمُتَجِّبِينَ قَالَ أَعِنْدُكُمْ هُمُ اَطَعَامُ . جي فَاعْلَوهُ مَعلمة مِنْ تَمْكِ مُشْوِي وَتَنْهُدُ عَسَلِ عَلَيْهِ فَأَخَذَ وَأَكُلُ أَمَلَهُمْ ثُمُّ أَخَذَ ٱلْإِلِي وَأَعْلَاهُم. كَلَيْنَا وَقَالَ لَهُمْ هَذَا هُوَ كَلَانِي ٱلَّذِي كَلَمْنَكُمْ بِهِ إِذْ كُنْتُ مَكُمْ أَنَّهُ يَتَنِي أَنَ يُرُّ كُلُّ مَا كُتِبَ عَنِي فِي تَامُوسِ مُوسَى وَفِي ٱلْأَنْبِيَّا} وَٱلْزَامِيرِ . \$250 حِلْمِنْ فَخَ الْمُعَالَمُمُ لِنَهُمُوا ٱلْكُتُ عِنْ وَقَالَ لَمْمَ مُكُدًا كُتِبِ وَمُكْفًا كَانَ بَلِنِي النَّسِيجِ أَنْ يَكَالُمُ وَأَنْ يَقُومَ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِكِ مِنْ يَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ جِزِيجٍ؟ وَأَنْ يُحَكِّرَزَ بِأَنْهِمَ بِالْتُوبَةِ وَمُنْفِرَةِ الْحُلْمَا فِي جَبِعِ الْأَمْمِ الْشِدَّةِ مِنْ أُوزَعَلِمِ عِنْهِ وَالنَّمْ نُهُودُ إِذَاكِ : عِنْهِ وَأَنَّا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ مَوْمَدَ أِي فَامْكُواْ أَنَّمْ فِي الْمُدِيّةِ إِلَى أَنْ تَنسوا فُوْةً مِنْ ٱلْلَاَّهُ . عَلَيْهِ ثُمُّ غَرَجَ رَبِهِمْ إِلَى بِيتَ عَنْا وَرَغَمْ بَدُّنِّهِ وَبَازَكُهُمْ كَالِيُّ وَمِيا هُوَ يَادَكُمُ أَنْفُرُدُ عَنْهُمْ وَصَعِدَ إِلَى السُّكَاةَ . كَيْنِيجُ فَتَجَدُوا لَهُ وَرَجُمُوا إِلَى أُورِ يُلْج الدراوس الحور سمان المؤلس واجدا من الاثنين الذين اليما ليدخا وتبسا يدغ. وهي المناوع المناوع المناوع المناوع والما المناوع والما المناوع والمناوع المناوع والمناوع المناوع والمناوع وال

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

﴿ يَهُ عِنْ الْيُومِ النَّالِثِ كَانَ عُرْسٌ فِي قَانَا الْجَلِيلِ وَكَانَتْ أَمُّ يَسُوعَ لِهَنَاكَ . ﴿ يَهِ مَا يَمُ يَسُوعُ وَكَلِيمِنْهُ إِلَى ٱلْمُرْسِ ، ﴿ يَهِي وَفَرَغَتِ ٱلْحَمْرُ فَالَتَ أَمَّ بَسُوعَ لَهُ لَنِسَ عِنْدُهُمْ خُرُّ. ﴿ يَجْهِجُ فَقَالَ لَمَا يَسُوعُ مَا لِي وَلَكِ يَا ٱمْرَأَةُ لَمْ تَلْتِ سَاعَتَى بَعْدُ. كَيْنِ فَنَالَتَ أَمُّهُ لِخُمَّامِ مِنَا لِأَرْكُمْ بِوَفَافَعَلُوهُ . ١٠ وَكَانَ هُمَاكَ سِتُ أَجَاجِينَ مِنْ حَبِ مَوْسُوعَة بِحَسَبِ تَعْلِيرِ ٱلْبُودِ تَمَ حُكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِثْرَيْنِ أَوْ ٱلْأَثَةُ . ويه فَال لَهُمْ يَسُوعُ أَمْلا والْأَجَاجِينَ ما فَلَا وها إِلَى فَوْقُ . عِيدٍ قَالَ لَهُمُ أَسْتُوا الْآنَ وَتَاوِلُوا رَسْمَ ٱلْمُتِكُمَا فَنَاوَلُوا . ١٠ وَلَيْ الْمَا الْمُعُولُ الْمُعَولُ الْمُعَا خَرًا وَلَمْ مَكُنْ يَلِلَمُ مِنْ أَنِي هُوَ وَأَمَّا ٱلْخُذَامُ الَّذِينَ ٱسْتَقُوا ٱلْكَ فَكَانُوا يَعْلَمُونَ دَعَا رَنِينُ ٱلْمُتِكَا ٱلْمُرُوسُ ٢٠٠٤ وَقَالَ لَهُ كُلُّ إِنْسَانَ إِنَّا يَأِي بِكُثْرُ ٱلْجَبْدَةِ أَوْلَا كَاذَا سَكُرُوا فَمُنْدَ ذَٰلِكَ مَإِنَّ بِالدُّونِ أَمَا أَنْتَ فَأَبْقِتَ ٱلْخَيْرَ ٱلْجَيْدَةَ إِلَى ٱلآنَ . عَنْ إِلَا هُلِيهِ الآيةُ الأُولَى صَنَعَا يَسُوعُ فِي قَانَا ٱلْجَلِلِ وَأَظْهَرَ عَبْدَهُ فَأَمَّنَ بِو تَلْمِيدُهُ . عَنَيْجَ وَهُدَ هٰذَا انْحَدَرَ إِلَى كَفَرْنَا عُومَ هُوَ وَأَمُّهُ وَإِخْوَهُ وَتَلامِيذُهُ وَلَبُوا هُنَاكَ أَيَامَا غَنرَ كَثيرَةٍ. عِنْ وَكَانَ فِعْمُ أَلْيُهُودِ قَدْ قُرُبَ فَصَدِ يَسُوعُ إِلَى أُورَشَلِيمَ عَنْ فَوَجَدَ فِي الْمُكُلُ مَاعَةَ ٱلْبَرُ وَٱلْجُرَفَانِ وَٱلْحُسَامِ وَٱلصَّادِفَةَ عَلَى مَوَا يْدِهِم . عَيْنَا فَمَنَعَ سَوطًا مِنْ حَبَالُ وَأَخْرَجَ جَمِيهُمْ مِنَ ٱلْمُكُلُ وَٱلْحِرْفَانَ وَٱلْقِرَ أَيْمًا وَلَـنَرَ دَرَاهِمَ ٱلصَّارِفَةِ وَقَلَ ٱلْمُوارِدُ وَ عِينِهِمْ وَقَالَ لِإِنَّهِ ٱلْحُمَامِ ٱدْفَعُوا هَٰذِهُ مِنْ هَمْنَا وَلَا تَجْمَلُوا بَيْتَ أَبِي يَيْتُ تَجَارَةِ . عَيْنِيْ فَذَكَرَ تَلامِيدُهُ أَنَّهُ مَكْتُوبُ عَيْرَهُ بَيْنِكَ أَكْلَنْي . عَيْهِ فَأَجَالَ ٱلْيُهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَنَّهُ آلَيْهِ تُوبِدَا حَتَّى تَفْعَـلَ هَذَا. ١٢٨ أَجَابَ يَسْوعُ وَقَالَ لَمْمُ ٱنْفُشُوا هٰذَا ٱلْمَيْكَلَ وَأَنَا فِي تَلاَتَهِ أَيَّام أَقِيُّهُ . ﴿ يَنْكِيرُ فَقَالَ لَهُ ٱلْبُلُودُ إِنَّهُ فِي سَتَّ وَأَرْبَعِنَ سَنَـةٌ بُنِيَ هَٰذَا ٱلْمُكِلُ أَفَتْتِهُهُ أَنَتَ فِي تَلاَتِهِ أَيَّامٍ . ﴿ مِنْ إِنَّ أَمَّا لُمُو فَكَانَ يَنِي هَيْكُلَ جَسَدِهِ . ٢ وَأَ قَامَ مِنَ ٱلْأَمُواتِ تَذَكُّو تَلَامِيذُهُ أَنَّهُ قَالَ هُذَا فَآتُوا عَاكْلِبَ وَبِالْكَلَامِ ٱلَّذِي قَالَهُ يَسُوعُ . عَنْهِ وَإِذْ كَانَ فِي أُورَشَلِمَ فِي عِيدِ ٱلْعَضْ آمَنَ كَثِيرُونَ بَأْسِيهِ حِينَ شاهَدُوا آيَاتِهِ ٱلَّتِي صَنَعَهَا. ١٠٠٤ أَمَّا مَسُوعُ فَلَمْ مَكُنْ مَا تَهْمُ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ عَارِفًا بَكُلَ أَحَدِ ﴿ لَكُنَّ لِمَا نَهُ كُنَّ مُعَاجًا إِلَى شَهَادَةٍ أُحَدِعَنِ ٱلْإِنْسَانِ لِإَنَّهُ كَانَ يَلْكُمُ مَا فِي ٱلْإِنْسَانِ

#### ألفصل الثالث

وَكَانَ رَجُلُ مِنَ ٱلْفَرْيِسِينَ ٱلْحُدُ يَتُودِمُسُ وَيْسَ فَيْهُودِ . عَيْنَ عَبَّهُ إِلَى

يَسُوعَ لِلْا وَقَالَ لَهُ يَا مُنَلِمُ غَنْ نَعْلَمُ أَنُّكَ أَيُّتَ مِنَ آفِهِ مُطَّمَا لِأَنَّهُ لَا يَقْدِر أَحَدُ أَنْ يُسَلَّ هَٰذِهِ الْآيَاتِ الْتِي أَنْتَ تَمُنْلُهَا مَا لَمْ يَكُنِ اللهُ مَمَةُ . عَيْنِ قَلْبِلَ يَسُوعُ وَقَالَ لْهُ الْمُنَ أَلْمُنَ أَقُولُ لَكُ إِنْ لَمْ يُولَدُ أَحَدُ ثَانِيَةً فَلا يَقْدِرُ أَنْ يُبَايِنَ مَلَكُونَ أَفْرِ. ويه فَالَ لَهُ نِينُودِمُسُ كَتِتَ يُعْكِنُ أَنْ يُولَدُ إِنْسَانُ وَهُوشَيْخُ أَلْمَهُ مَعْدِدُأَنْ يَدْخُلَ جَوْفَ أَمْهِ ثَانِيَةً وَلِمُلَدَ . ﴿ يَهِي إِلَجَابَ بِدُوعُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكَ إِنْ لَمْ لُولَة أَخَدُ مِنَ ٱللَّهُ وَٱلرُّوحِ قَلَا يَعْدِدُ أَنْ يَعْخُلُ مَلْكُونَ ٱللهِ . عَنْ إِنَّ ٱلْوَلُودَ مِنَ ٱلْجَسَدِ إِنَّا خُوَّجَدُ وَالْوَلُوْدَينَ الرَّحِ إِنَّا هُوَ دُوحُ . عِنْ لَا تَعَبُّ بِن قَوْلِ لَكَ إِنْهَ بَيْنَي لَكُمُ ان فَلَوَا تَانِهُ عِنْ عَلِيْهِ كَانُ الرَّحِ يَبِ خَيْنُ بِنَا آوَتُهُمْ مُوْتُهُ إِلَّا أَكْنَ لَسَ تَلُمُ مِنْ أَنْ يَأْتِي وَلَا إِلَى أَنْ يَذْهَبُ مَكَ ذَا كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ ٱلرُّوسِ عَنْ أَجْبَ نيفُودِمُسُ وَقَالَ لَهُ كَيْتَ يُمكنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا . ٢ ١٤ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَتْكُونُ مُمَلِّنَا فِي إِسْرَا ثِلَ وَلَا تَمَلَّمَ هٰذَا . ﴿ يُؤْكِمُ الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكَ إِنَّنَا بِنَمَّا تُطِقُ بَا نَمْلُمُ وَنَفْهَدُ عَا رَأَ يَنَا وَلَـنَمُ تَفْبَلُونَ ثَهَادَتَنَا . ﴿ إِنْ كُنْتُ قَدْ ظُتْ لُكُمْ ٱلْأَرْضِاتِ وَلَمْ قُولِمُوا فَكَيْفَ إِنْ ظُلْتَ لَكُمُ ٱلسَّمَاوِيَاتِ قُولِمُونَ . ١٠٠ وَإِنْ وَلَمْ يَصْعَدُ الْحَدُ إِلَى ٱلسَّاةَ إِلَّا ٱلَّذِي زَّلَ مِنَ ٱلسُّمَاءَ ٱبْنُ ٱلْبَصْرِ ٱلَّذِي هُوَ فِي ٱلسَّمَاءَ \* عِنْ ﴿ وَكَا رَفَعَ مُوسَى أَخُيَّةً فِي الْمَرِيَّةِ مُكْفًا يَلْبَنِي أَنْ يُرْخَ ابْنُ ٱلْبَصْرِ عِنْهِ لِكُنَّ لَايَبْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ مُكُونَ لَهُ ٱلْمُلِيَّةُ الْأُبِّدِيَّةُ . ﴿ يَعْلِيمُ لِأَنَّهُ مَكْمًا أَحَبُ أَنْ ٱلْمَالَمَ حَتَّى إِنَّهُ بَعَلَ آبَتُهُ الْوَحِيدَ لِكُنَّ لَا يَهِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلِ تَكُونَ لَهُ ٱلْحَامَةُ ٱلْأَبَدِيَّةِ . عَلَيْهِ فَإِنْهُ أَ مُنْسُلُ اللهُ النِّبِهُ إِلَى الْمَالَمُ لِدِينَ الْمَالَمُ بَلِ لِيُنْلُسُ بِهِ الْمَالَمُ . عِيدٍ مَنْ آمَنَ بِهِ فَلاَ بِدَانُ وَمَنْ لَا يُؤْمِنْ فَعَدْ دِنَ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمِنْ بِلَسْمِ أَبْنِ ٱلْمِالْوَحِيدِ . عَلَيْ وَهُذِه هِيَ ٱلدُّنُونَةُ أَنَّ ٱلنُّورَجَاءُ إِلَى ٱلْمَالَمِ وَٱلنَّاسَ أَحَبُّوا ٱلظُّلْمَةَ عَلَى ٱلنُّود لِأَنَّ أَعَالَمُم كَانَتْ شِرْدَةُ . عِنْ إِنْ كُلُّ مَنْ يَسْمَالُ ٱلسَّبَاتِ يُنْفِسُ ٱلنُّودَ وَلَا يَعْبِلُ إِلَى ٱلنَّوْدِ لِلْا تَفْضَعُ أَعَالُهُ . ١٢٠٤ فَأَمَا ٱلَّذِي يَسْمَ لُ ٱلْحَقَّ فَإِنَّهُ يُقْبِلُ إِلَى ٱلنُّودِ لِكِي تُتَلِّمَ أَعَالُهُ لأنَّهَا مَصْنُوعَةٌ فِي اللهِ . يُحَيِّجُ وَهُدَ ذٰلِكَ أَفْبَلَ يَسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى أَرْضِ الْيَودِيُّةِ وَكَانَ يَتَرَدُّدُ هُنَاكَ مَمَهُمْ وَلِينَدُ . ﴿ وَكَانَ لِوَحَنَّ لِيَبَدُ فِي عَيْنَ فُونَ بِغُرْبِ سَالِمَ لِكُثْرَةِ ٱلْمَاءَ هُمَاكَ وَكَانُوا لِمُبْلُونَ وَيَشْمِلُونَ ﷺ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِمُحَنَّا بَعْدُ فَدْ أَلْيَ فِي النَّجْنِ. عِنْهِ وَكَانَتُ مُنَاظَرَةً بَيْنَ كَلَامِيذِ يُوحَنَّا وَٱلْيُودِ فِي شَأْنِ ٱلتَّطْهِ مِنْ عَلَيْهِ إِلَى يُوحَنَّا وَقَالُوا لَهُ يَا مُطَّمُّ ذَاكَ أَلَّذِي كَانَ مَمْكَ فِي عِيرُ ٱلْأَدْمُنِ أَلْتِي التُ شَهِدَتُ لَهُ هَا إِنَّهُ يُسَدُّ وَالْجَبِيمُ يُقِبُلُونَ إِلَيْهِ . عِنْهُ فَأَجَابُ يُوحَنَّا وَقَالَ لَا يَسْطِعُ ٱلإِنْسَانَ أَنْ إِلْخَذَ شَيْنًا مَا لَمْ يُعْطَلُهُ مِنَ ٱلسَّاءَ . عَلَيْهِ أَنْهُمْ تُعْهَدُهنَ لَى الْيَ ظُلُتُ لَكُمْ إِنِّي كَسُتُ أَشِيعَ بَلْ أَنَا مُرْسَلُ أَمَامَهُ • \$25 مَنْ لَهُ ٱلْمُرْصَةُ فَهُوَ الْمُرُوسُ وَأَمَّا صَدِيقُ ٱلْمُرُوسِ الْوَاقِتْ يَسْمُهُ فَلُو يَفْرَحُ فَرَحًا لِصَوْتِ ٱلْمُرُوسِ فَفَرَى هُمَا قَدَا ثُمَّ عَلَيْهِ وَلَهُ يَنْتَبِي أَنْ يَشُو وَلِي أَنْ أَنْصُرُ \* \$20 لِأَنْ أَلَتِي بَكَ مِنَ اللَّذَهُ هُوَ أَطَيْرِينَ أَلْكُلُ وَأَلِّذِي مِنَ الْأَرْضِ هُوَ أَوْضٍ وَإِلَّا الْمُرْضِيدَ يَسْلِحُ وَالْي أَنَّى مِنَ السُّهَاءُ هُوَ فَوْقَ ٱلْكُلِّرِ ، ﴿ ﴿ وَإِنَّا مَانَّنَ وَاسِمَ يَشْهَدُ وَلَحِينَ لَيْسَ آخَهُ يْفَيْلُ عَهَادَتُهُ عِينِهِ وَالَّذِي قَبِلَ عَهَادَتُهُ فَقَدْ خَتَمَ أَنْ أَفْهَ صَادِق. عَيْنِهِ لِأَنْ الَّذِي ازْسَةُ اللهُ يَكُلُمُ بِكُلَامِ اللهِ لِأَنَّ اللهَ لَا يُعْلِي الزُّوحَ بِيشِدَادِ ، عَيْكُمُ الْآبُ نِيبُ الْإِنْ وَقَدْجَلَلْ فِي بَدِهِ كُلُّ شَيْءً . عَلَيْكُ مَنْ لِمُرِنَّ بِالْإِنْ فَلَا الْحَيَاةُ الأَبدِيَّةُ وَمَنْ لَا يُوْمِن بِالإِنِنِ فَلا يُعَايِنُ الْمُلِاةَ وَلَكِنْ غَضَ الْفُو مُسْتَكِرُ عَلَيْهِ

## ألفصل آلابغ

هِيْجٍ وَلَمَا عَلِمَ الرَّبُ أَنَّ الْفَرِيسِينَ فَدَ يَجُوا أَنْ يَسْعَعَ تَجُوا تَلْعِيدَ وَلَهُ بِذَ الْخَرِينَ نيف هيئة مِنْ اللهِ عَنْ يَسُوعَ نَشُهُ لَمَ يَكُنْ نُسْتِهُ فَلَ تَلْ تَلِيشُهُ عَنْ اللهِ وَقَ وَمَنَى النَّمَ إِلَى الْمُلِيرِ مِنْ عَنْ وَكُونَ لِللَّهِ لَهُ أَنْ يَرْ فِي السَّارِةِ عِنْ عَلَى اللَّهِ مَدِينَةٍ مِنَ السَّارِةِ لَمُنْمَى مُوكَلَ بِفُرْبِ الشِّيّةِ إِلَيْ الْعَلْمَا يَشُوبُ إِلْمُ لَكَا إِلَى ال إِنْ وَسَالُهُ أَنْ نَبْوَلُ وَبُوعُ اللهُ لِللهُ كَا فَدَخَارَبُ الْمُوتَ . عَلَيْهِ قَالُ لَهُ يَسُوعُ اللهُ مَا تَعَالِمُ اللهُ الرَّيْسُ لِارْبُ أَوْلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الرَّيْسُ لِارْبُ أَوْلُ قَالَ اللهُ يَسُوعُ أَلْهُ فَيَوْدُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُو اللّهُ يَسُوعُ أَلَمُ فَيُودُ النَّهُ فَا عَلَيْهُ فَلَيْهُ وَلَمُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَ

#### ألفصل الخامس

وَبَهُدَ عَلَا كَانَ مِدُ ٱلْيُهُودِ فَصَمِدَ بَسُوعُ إِلَى أُورَشَلِيمَ ﴿ يَجْفِيهِ وَإِنَّ فِي أُورَشَلِيمَ عِنْدَ بَابِ أَلْنَمَ بِرَكَةَ نَسْمَى بِالْمِرَانَةِ بَيْتَ حَسْدًا لَمَا خَسْنَةُ أَرْفِقَةٍ عَلَيْكُ وَكَانَ مُطْعِيمًا هُنَاكَ جُهُو إِكْثِيرٌ مِنَ ٱلْمُرْضَى مِنْ عُيَانِ وَعُرْجٍ وَيَابِسِي ٱلْأَعْضَاهُ بَنْظِرُونَ غَرِيكَ أَلْهَ . يَحِيدٍ وَكَانَ مَلَاكُ أَرْبَ يَنْزِلُ أَحْيَانًا فِي ٱلْبِرَكَةِ وَيُحْرِكُ ٱلْمَا ۖ فَأَلْذِي كَانَ بَنْزِلُ أَوْلَامِنَ بَعْدِ غُويِجِ ٱلْمَا ۚ كَانَ يُبْرَأُ مِنْ كُلِّ مَرْضِ مَسْدُ . عَيْدُ وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلُ سَفِيمُ مُنذُ ثَمَانٍ وَكَلائِينَ سَنَةً . عِنْ يَعْلَمُ نَظَرَ يَسُوعُ هَذَا مُلَقّى وَطَمِمَ أَنَّ لَهُ زَمَانًا كَثِيرًا قَالَ لَهُ أَخُبُ أَنْ تُبَرِّأَ عِيرِيجٍ فَأَجَابَ السَّعَيْمِ يَا دَبُّ لَيْسَ لِي إنْسَانُ إِذَا غُرَّجَ الْلَهُ الْفِينِي فِي ٱلْبِرْكَةِ بَلْ بَيْنَا أَنُول مُقَدِما يَنْزِلْ قَبْلِي آخَرُ . عَيْعِ فَعَالَ لَهُ يَمُوعُ فُم أَحُلُ سَرَدَكَ وَأَمْس . عِنْهِ فَالْوَقْتِ بَرِيَّ أَلَّ جُلٌّ وَهُلَّ سَرِدَهُ وَمَشَى وَكَانَ ذَلِكَ ٱلْمَوْمُ سَبًّا ﴿ ١ ﴿ مُنْ إِنَّهُ مَثَالَ ٱلْبَهُودُ لِلَّذِي شُنِي إِنَّهُ سَبْتُ فَلَا يُحِسلُ لَكَ أَنْ غَمِلَ سَرِيرُكَ. ١٤٠٠ فَأَجَابُهُمْ إِنَّ الَّذِي أَيْرَأَنِي هُوَ قَالَ لِيَ أَجِلُ سِرِيرَكَ وَأَمْسُ. جَوْسٍ فَسَأَلُوهُ مَن ٱلرُّبُلُ ٱلَّذِي قَالَ لَكَ ٱجْلُ سَرِيلَ وَأَمْس . جَيْدٌ وَكَانَ ٱلْذِي شُعِ لَا يُللَمُ مَنْ هُوَ لِأَنَّ يَسُوعَ كَانَ قَد أَعَرَّلَ عَنِ ٱلْجَمْرِ ٱلَّذِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْمَكَانِ . كَوْلِي وَبِنْدَ هٰذَا وَجَدَهُ يُسُوعُ فِي ٱلْمَكِلُ فَقَالَ لَهُ هَا إِنَّكَ قَدْ عُوفِتَ فَلَا تَخْطَأُ بَعْدُ الله أسديك أعظم . كالم فَذَهَ ذَلِكَ الرَّجْلُ وَأَخْبَرُ ٱلْبُودَ أَنْ يَسُوعَ هُوَ الَّذِي أَرْأُهُ . كِيْنِي وَمُذَا كَانَ أَلْهُودُ يَضْطَهِدُونَ يَسُوعَ لِأَنْهُ مَنْعَ هٰذَا فِي السَّبْتِ . ﴿ إِنَّ مَا خَابَهُمْ يِسْرِعُ إِنَّ أَنِي خَتَّى ٱلْآنَ يَعْمَلُ وَأَنَّا أَضِنَا أَعْمَلُ . ﴿ يَهِمُ كَالْذَادَ أَيُهُودُ لِأَخِلَ هَٰذِا طَلَّمَا لِقَتْلِهِ لَيْسَ لِأَنَّهُ كَانَ يَفْضُ ٱلسَّبْتَ فَعَطْ بَلَ أَيْمَنَا لِأَنَّهُ كَانَ يَعُولَ إِنَّ اللَّهُ أَيُوهُ مُسَاوِيًا نَفَسَهُ فِأَقْدِ، فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ ١٤٢٨ ٱلْحَقُّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ الِأَبْنَ لَا يَشْدِرُ أَنْ يَسْلَ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا إِلَّا مَا يَزَى ٱلْآبَ يَسْفُهُ لِأَنَّهُ مَنْ يَسُلُهُ ذَاكَ مَهُذَا يَسْلُهُ الْإَبْنُ أَيْمَنَا عَلَى مِثَالِهِ عَيْنِهِ لِأَنَّ الْآبَ نُحِبُّ الإَبْنَ وَيُهِ جِمِعَ مَا يَسْلُ وَسَارِيهِ أَعْظَمَ مِنْ هَذِهِ ٱلْأَعْالِ بَسْتَجَبُوا أَنْهُم : إِلَيْنَ كَا أنَّ ٱلْآَبُ يُقِيمُ ٱلْمُونَى وَنَحْمَيْهِمَ كَذَٰ لِكَ ٱلإَّبْنُ يُحْمِي مَنْ يَشَآ . فَكِرْ إِلَى الْآبَ لَا بَدِينَ أَخَذًا بِلِ أَعْلَى ٱلْحُصَمَ كُلُّ الْإِنْ الْجَنِّيلِ لِكُرْمَ ٱلْأِنْ جَعِ ٱلنَّاسِكَمَا بُكُرُمُونَ الْآنَ وَمِنْ لَآيُكُمْ اللِّانَ لَا يُكِرُّهُ الآبَ الَّذِي أَنْسَلُهُ ﴿ ١ كُنُّهُ ٱلْحَقَّ الْحَقّ أَفُولَ لَكُمْ إِنَّ مَنْ يَشِمَ كَلَامِ وَلِمُونُ مَن أَرْسَلَنَى لَهُ ٱلْحَيَاةُ ٱلْأَبْدِيَّةُ وَلَا يَجِيرُ إِلَى وَنُونِهِ لَكِنَّهُ قَدِ ٱنْظُلِّ مِنَ ٱلْمُرْبِ إِلَى ٱلْمُلِقِ. ﴿ يَهُمُ إِلَّا الَّذِي اللَّهِ الْمَا تَأْق سَاعَةُ وَهِيَ ٱلْآنَ حَاصَرَةُ لِبَهُمُ فِيهَا ٱلْأَمْوَاتَ صَوْتَ ٱبْنَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَهُمُونَ يَحْوَنُ . و إِنَّ مُ كَا أَنَّ الْآَلَ لَهُ ٱلْحَيَاةُ فِي ذَاتِهِ كَذَٰ لِكَ أَعْلَى ٱلْأَبْنَ أَنْ تَكُونَ لَهُ ٱلْحَيَاةُ فِي ذَاته عليه وأعطاه سُلطانا أن يُجري ٱلحُكُمَ عَا أَنْهُ أَيْنَ الْمَشْرِ . عَيْمِ وَلا تَتَجَبُوا مَن هٰذَا لِأَنَّهَا تَأْتِي سَاعَةُ لِبَهُمْ فِيهَا جِمِعْ مَنْ فِي ٱلْفُرُودِ صَوْتَ ٱنْفِأَهُ عِنْهِمْ فَيْزُاخِ ٱلَّذِينَ عَلُوا اَلصَالِحَاتِ إِلَى صَلْحَةِ ٱلْحَايَةِ وَٱلَّذِينَ عَلُوا ٱلسَّيَّاتِ إِلَى قَاِمَةِ ٱلدَّيُونَةِ · عِينِيكُ لَا أَسْتَعِلِيهِ أَنَا أَنَ أَعْلَ مِنْ نَصْبِي شَيًّا . كَمَّا أَنْحُ أَحْكُمْ وَحُكْنِي عَادِلُ لِأَنِي كَسَ أَظُلُ مَسْرِينَ بِلُ مَسْيِنَةُ ٱلآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي . ﴿ إِنْ كُنْتُ أَنَّا أَنْهُدُ لِنْفَسِي فَلَيْسَتُ

وَكَانَتْ مُنَاكَ عَيْنُ مِنْوَتَ وَكَانَ تَسُوعُ قَدْ تَسَ مِنَ ٱلْسِيرِ فَهِلَسَ عَلَى الْمَيْنِ و وَكُلُ غَيْرُ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ . كَيْنِيمُ فَهِآآتِ آلرَّأَةُ مِن السَّارِةِ لِنَسْتَقَ مَآهُ طَال لَمَا يَسُوعُ أَعْطِينَ لِأَشْرَبَ . حِينِ حَوَكَانَ تَلامِيدُهُ قَدْمَضُوا إِلَى أَنْدِينَة لِيَنَاعُوا لَهُمْ طَمَامًا . وي مُعَالَثُ لَهُ الْمِرَاةُ السَّايرِ مَهُ كِف تَطلب أَنْ تَشْرِبَ مِني وَأَنْتَ بَهُودِيُّ وَأَنا أَمْرأَةُ سَامِرَ فَهُ وَٱلْيُودُ لَا يُعَالِمُونَ ٱلسَّامِ ثِينَ . عَيْنِي أَجَابَ مَسُوعُ وَقَالَ لَمَا لُو كُنْتِ تُرْضِنَ عَطية أَفِيهِ وَمَن الَّتِي قَالَ لَكِ أَعْلِني لِأَشْرَبَ ٱلْكُلْتِ أَنْتِ تَسَأَلِنهُ فَيُعلِكِ مَا مَنْ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدَ مِن اللهُ مَا تَسْتَقِي بِهِ وَالْمِلْ عِيفَ فَن أَنْ لَكَ الْمَا الْمَيْ عِلَيْهِا أَلَمُكَ أَعْلَمْ مِنْ أَبِنَا يَشُوبَ أَلَّذِي أَعْلَانًا هٰذِهِ أَلْمُ وَينهَا شَرِبَ هُوَ وَآبُوهُ وَمَاشِيَّهُ . عَلَيْهِ فَأَمَّابَ يِسْوعُ وَقَالَ لَمَا كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا ٱلْمَاهُ يَعْطُنُ أَيْمًا وَأَمَّا مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَاهُ الَّذِي أَمَّا أَعْطِيهِ لَهُ هَلْ يَعْطَسُ إِلَى ٱلْأَبَدِ كاللهُ عَلَى اللَّهُ الَّذِي أَعْلِيهِ لَهُ بَحْولُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَا وَ يَنْبُمُ إِلَى الْحَيَاةِ الْأَبْدِيَّةِ . وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَنَّ يَا رَبِّ الْعَلِنِي هٰذَا ٱللَّهَ لِكَيَّلَا أَعْطَشُ وَلَا أَجِهِ أَسْتَقِ مِنْ هُنَا . عِنْهِ قَالَ لَمَّا يَسُوعُ أَدْهِي وَأَدْعِي رَجْكِ وَهَلَّتِي إِلَى هُمَّا . عَنْهِ أَمَّاتِ الْمِرْأَةُ وَقَالَتْ إِنَّهُ لَا رَجُلَ لِي . فَعَالَ لَمَا يِسْوعُ قَدُ أَحْسَلْتِ حَبْثُ ظُت إِنَّهُ لَا وَجل لِي كالمنتهج الأنَّهُ كَانَ قَلَتُ خَسَّمَ رَجَالِ وَأَلَّذِي مَسَكِ ٱلْآنَ لَيْسَ رَجُكِ فَهِالْحَقِّ تُكَلُّت فِي هُدَا . ويه قالت له الرَّأَة بادب أرى ألك ني . ويه إنَّ آبة تا تَجَدُوا فِي هَذَا ٱلْجَبَـٰلِ وَأَنْتُم مَعُولُونَ إِنَّ ٱلْمَحَكَانَ ٱلَّذِي بَلِّنِي أَنْ يُحْجَدَ فِيهِ هُوَ فِي أُورَ شَلِمَ \* يُكُلِي فَقَالَ لَمَا يِسُوعُ آمِني فِي أَيِّهَا ٱلْمِرَاةُ إِنَّهَا تَأْتِي سَاعَةً تَسْجُدُونَ ضَيَا الْآبَ لَا فِي هَذَا ٱلْهَلِلِ وَلَا فِ أُورَشَلِمَ . ﴿ إِلَيْهِ النَّمُ النَّهُدُونَ لِلَّالَا تَسْلُونَ وَغَنُ نَتْجُدُ لَمَا نَلْلُمْ لِأَنَّ ٱلْكُلَاصَ هُومِنَ الْيَهُودِ. ﴿ وَلَكِنْ تَأْتَى سَاعَةٌ وَهِيَ الْآنَ حاضرَةُ إِذِ ٱلسَّاحِدُونَ ٱلْحَقِيقُونَ يَسْجُدُونَ الِلاَّبِ بِٱلرُّوحِ وَٱلْحَقِّ لِأَنَّ ٱلْآَبِ إِنَّا يُربِدُ مِسْلَ هُوْلَا ۚ النَّاجِدِينَ لَهُ ١٨٠ لِأَنْ اللهُ رَوْحُ وَالَّذِينَ يَسْخِدُونَ لَهُ فَبَالِزُوحِ وَٱلْحَقَّ بَنْنِي أَنْ يَسْخِدُوا . عِنْهِ قَالَتْ لَهُ ٱلْمُرْأَةُ قَدْ عَلَيْتْ أَنَّ مَاشِعِ ٱلَّذِي هُو ٱلْمِسِعِ آتِ فَتَى جُأَةً ذَاكَ فَهُو يُخِرُنَا بِكُلِ شَيْءٍ. ﴿ يَهِمُ فَقَالَ لَمَا يَسُوعُ أَنَا ٱلْسَكَلَمْ مَمَكِ هُو . ﴿ يَعَيْنِ وَعَدَ وْلِكَ جَا تَكْمِيدُهُ فَتَعَبُّوا أَنَّهُ يَتَكُلُّمُ مَعَ الرَّاةِ لَكِنْ لَمْ بَعْلُ أَخَدُ مَاذَا فِيدُ وَيَادَا تَكُلُّماً. وي مَرَكتِ الْمِأَةُ مَرُتَهَا وَالْعَلَقَتَ إِلَى الْمِينَةِ وَقَالَتَ لِلنَّاسِ بِهِ مِنْ مَلْمُوا أَظَرُوا دَجُلا قَالَ لِي كُلُ مَا مَنَفَ أَلَيْسَ هُوَ ٱلنَّبِيعَ · £ فَيَرَجُوا مِنَ اللَّهِ فِي وَأَقْبُلُوا تَحْوَهُ . عِنْهِ يَا فَأَهُ ذَٰ إِنْ سَأَلُهُ تَلَامِيدُهُ قَالَمِنَ بَا مُلَّمَ كُلُّ . عَنْهُ فَقَالَ لَمَ لِي طِلَمَا أَحَكُهُ لَنَمْ تَرْفُونَهُ أَنْمُ . عِنْ فَاللَّ مَا لَا يَدُمُ فَيَا يَنِهُمُ أَلَلُ أَحَدَاجُاهُ عَا يَأْكُلُ. عَلَيْهِ فَتَالَ لَمْمْ يَسُوعُ إِنَّ طَلَامِ أَنْ أَعْلَ مَشِيئَةً مَنْ أَرْسَلِنِي وَأَنْتِمَ عَلَهُ. أَعْنِكُمْ وَأَنْظُرُوا إِلَى ٱلْزَادِعِ إِنَّهَا قَدِ ٱلْبَعَثُ لِكُصَادِ. عَنْهُ وَٱلَّذِي يَحْسَدُ بِأَخْذَ ٱلْأَجْرَةُ فَكَيْمُ عِلَا الْحِياةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ كِي يَفْرَحَ ٱلزَّادِعُ وَٱلْحَاصِدُ مِنَا وَ وَيَعْمِدُ وَى هَذَا يَصْدُقُ مَا قِيلَ إِنَّ وَاحِدًا يَزْرَعُ وَآخَرَ يَحْصُدُ . يَجَيِّهِ إِنِّي أَرْسَلْتُكُمْ أَتَحْصُدُوا مَا لَمْ تَعْبُوا فِيهِ فَإِنَّ آخِرِينَ فَدْ تَسِلُوا وَأَنْهُمْ دَخَلُهُمْ عَلَى تَسْهِمَ . عَلَيْهِ فَأَمَّنَ بِهِ فِي تِلْكَ ٱلْمُدِيَّةِ سَامِرِ عُنْ كَيْرُونَ مِنْ أَجْلِ كَلَام ٱلْمَاأَةِ أَلِي كَانْتَ تَنْهَدُ أَنْ قَدْ قَالَ إِلَى كُلَّ مَا مَنْتُ. كَيْنِهِ وَأَا سَادَ إِلَيْهِ السَّامِرَ فَنَ طَلُّوا إِلَيْهِ أَنْ يُفِيمَ عِنْدَهُمْ فَسَكَ مُسَاكَ يَوْمَنِن، و الله الله المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المر لَسْنَا مِنْ أَجْلِ كَلامِكِ فُومِنُ الْآنَ لِأَنَّا نَحْنُ قَدْ تَعِمَنا وَتَلَمُّ أَنَّ هَذَا هُوَ فِي الْمُعَيِّدَ خَلِصُ الْعَالَمُ وَ عِنْهِ وَبَعْدَ الْيُومَيْنِ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى ٱلْجَلِيلِ عِنْهَ ۚ لِأَنَّ يَسُوعَ نَفَسَهُ شَهِدَ أَنْ لَيْسَ لِنَيَّ كَرَامَةً فِي وَمَنْسِهِ. عَنْهِ فَلْمَا أَنَّ إِلَى ٱلْجِلِل فَلِلْ الْمِيلِيْونَ لِأَنَّمُ عَايُوا كُلُّ مَا مُنْتَ فِي أُورَشَلِمَ فِي ٱلْمِيدِ لِأَنَّمُ هُمْ أَضِا جَآوا إلى ٱلْهِيدِ ، عَنْ اللَّهُ أَلْهُ مَا إِلَى قَانَا ٱلْلِيلِ حَيثُ مَنْ أَلْمَا ٱ خَرًا وَكُانَ زَيْسُ فلكِ أَبْهُ مَرِيضٌ فِي كُفُرْنَا مُومَ عِنْهُ فَيَعِ أَنَّ يَسُوعَ قَدْجَا مِنْ يَبُودَا إِلَى ٱلْكِيلِ فَأَنْطَلَقَ 

#### ألفصل السادس

جَيْجٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ ٱلْطَلَقَ يَسُوعُ إِلَى عِبْرِٱلْجَلِيلِ وَهُوَ يَكُولُ طَبَرِيَّةَ ﴿ عَيْجٌ وَتَهَسَهُ جَعْمُ كَثِيرُ لِأَنَّهُمْ كَافَا لِبَايِٰونَ ٱلْآَيَاتِ ٱلَّتِي يَسْنَلُهَا فِي ٱلْمُرْمَى. ﴿ لِلَّهُ فَصَعِدَ يَسْوعُ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَجَلَّسَ هُنَاكَ مَمَ تَلْامِينِهِ . كَانْ أَنْفُعُ عِبْدُ ٱلْبُودِ قَدْ قُرْبَ . عِيْجٍ وَنَمْ يَسُوعُ عَيْنِهِ فَرَأَى جَمَّا كَتِيرًا مُفْهِلًا إِلَهِ فَتَالَّ فِيلِنِّسَ مِن أَنْ تَبَاعُ خَبْرًا لِأَكُلُ هُولَادً . يَحْتُمُ وَإِنَّا قَالَ هُذَا لِيُرْبُهُ لللهِ بَاسْمِنَمُ . عَمَدٍ فَأَجَابُهُ فَلِيسُ أَنَّهُ لَا يُكْتِيهِمْ خُبْرُ بِمِنْنَى دِينَادِ حَتَّى بَنَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا يَسِيرًا . ﴿ يَعْلَمُ فَتَالَ لَهُ وَاحِدُ مِنْ تَكْرِمِينِهِ وَهُوَ أَنْدَرَاوْسُ أَخُو يَعْلَنَ بِطُرُسَ ﴿ إِنَّ هُمَّنَا غُلَامًا مَعَهُ خُسَةُ أَرْيَغَةٍ مِنَ ٱلشُّمِرِ وَسَمَّكَمَانِ وَلَكِنْ مَا هَٰذِهُ لِمَنَا ٱلْمَدِّدِ مِنَ ٱلنَّاسِ. ﴿ يَجَعُ فَعَالَ يَسُوعُ مُرُوا التَّاسَ بِأَنْ يَتْكُولُ وَكَانَ فِي الْوَضِمِ عُضْبُ كَثِيرٌ فَأَنَّكُمْ الرَّبَالُ وَكَانَ عَدَدُهُمْ تَخُوخُهُ أَلَابٌ . عِنْ وَأَخَذَ يَسُوعُ ٱلأَرْغَمَةُ وَشَكَرُ وَقَهُمَ عَلَى ٱلْمُكَيْنَ وَكُذِيكَ ٱلشَّكُتُينَ عَلَى قَدَر مَا شَآلُوا . يَرْتَيْ فَلَمَّا شَبِعُوا قَالَ لِلْامِيدِهِ ٱجْمُوا مَا فَصَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ لِلَّذَيْسِيمَ شَيْءٌ مِنْهَا. ﴿ يَنْهُمُ عَجَمُوا فَلَأُوا ٱثْنَى عَشْرَةً فَقُدَّ مِنَ ٱلْكِسَ ٱلِّي فَضَلَتْ عَنِ ٱلْأَحْكِانِ مِنْ خَسَةٍ أَرْعَفَةِ ٱلشَّمِيرِ . ﴿ لَكُمَّ قَلَمًا عَانَى ٱلنَّاسُ ٱلْآيَةُ أَلِّيَ عَلِمَا يَسُوعُ قَالُوا فِي ٱلْحَيِقَةِ هٰذَا هُوَ ٱلْثِي ۚ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَ ٢٢٠ وَإِذْ عَلِمَ يَسُوعُ أَنْهُمُ وْمِنُونَ أَنْ بَأَتُوا وَيَحْتَطِئُوهُ وَيُفِينُوهُ مَلِكًا ٱلْصَرَفَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَحُدَهُ • \$20 وَكُمُّ كَانَ الْمُنْآةُ زَّلَ تَلَامِيذُهُ إِلَى الْجَرِ ﴿ لَيْهِ الْمُؤْمِدُوا السَّفِيسَةَ عَارِينَ فِي الْجَرِ إِلَ كَفَرْنَا مُومَ وَكَانَ ظَلَامُ وَأَمْ يَكُنْ يَسْوعُ قَدْجَا ۚ إِلَيْهِم . ﴿ وَكَانَ ٱلْجَرُّ هَا يُجَا رَبُوب رِيجٍ شَدِيدَةٍ ﴿ ٢٠٠٤ قَلْمًا جَذَّفُوا نَحْوَخُسٍ وَعِشْرِينَ غَلُوَّةً أَوْ تَلاثِ بِنَ رَأُوا يَسُوعَ مَاشِياً عَلَى ٱلْجَرِ وَقَدِ ٱفْتَرَبَ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ فَعْلَفُوا . عِنْ عَمَّ أَمَّا هُو لَا تَعْلَفُوا . جِيْنِي فَأَحَبُوا أَنْ يَأْخَذُوهُ فِي السُّفِينَةِ وَالْوَقْتِ وَصَلْتِ السُّفِينَةُ إِلَى الْأَرْضِ الْتي كَانُوا مُنطَلِقِينَ إِنِّهَا . عِنْهِ إِلَيْ وَفِي ٱلْنَدِ وَأَى ٱلْجِيمُ ٱلْوَاقِتْ عِنْدَ عَبْرِ ٱلْجَرِ أَنْ لَمَ يُكُنُّ هُنَاكَ إِلَّا سَفِينَةُ وَاحِدَهُ وَأَنَّ يَسْوعَ أَمْ يَدْخُلِ ٱلسَّفِينَةَ مَمَ تَلامِيذِهِ لَحِينً تَلامِيذَهُ مَضَوًّا وَحْدَهُمْ. عَنْهُ وَجَانَتْ سَفْنُ أَخَرُ مِنْ طَلَرَانَةً إِلَى قُرْبِ ٱلْمُوضِرِ ٱلَّذِي أَحَكُوا فِيهِ ٱلْخُبُرَ حَيْثُ شَكَرَ ٱلرَّبِّ. ﴿ يَهُمُ لَلْمَا وَأَتِ ٱلْجَاعَةُ أَنَّ يَسُوعَ لَيْسَ هُنَاكَ هُوَوَلا تَلامِيذُه رَكِبُوا يَلِكَ ٱلسُّمْن وَأَقَرَا إِلَى كَفَرَنَالْحُومَ عِلْلَّبُونَ يَسُوعَ • ﴿ يَجْهُمُ فَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عِبْرِ ٱلْغَرِ قَالُوا لَهُ يَامُلِكُمْ مَتَى صِرْتَ إِلَى هَهْتَ الْكِيْلِيْ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَال لَهُمْ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَمُولَ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَمْ تَطَلُّبُونِي لِأَنَّكُمْ عَايَتُمْ ٱلْآيَاتِ بَلَ لِانْتُكُمْ أَكُلتُمُ ٱلْحَازُ

وَشَيْنُمْ. ١٤٢٤ إِعْلُوا لَا يَعْلُمُهُ أَلْمَانِي بَلْ يَعْلُمُمُ ٱلْبَاقِي لِلْمُسِكَاةِ ٱلْأَبْدِيْتِ ٱلَّذِي لْمُطَكِّمُوهُ أَيْنَ أَلْشَرِ لِأَنَّ هَذَ قَدْ خَتَهَ أَلَاكَ أَقَدًا . ﴿ يَعْلِيكُ فَقَالُوا لَهُ مَاذَا تَمَنَّمُ حَقَّى نَمْ مَلَ أَعَالَ اللهِ. ﴿ يَهِيْ إِلَهُ مِنْ إِلَيْهِ عَمَالًا لِمُمْ هَٰذَا هُوَ عَمْلُ اللَّهِ أَنْ تُوْمِنُ بِأَلْدِي أَرْسَلُهُ . عَنْهِمَ كَالُوا لَهُ أَنَّهِ آمَنِهُ لَشَرِهُما وَلَوْمِنَ بِكَ مَاذَا تَسْنَمْ . عَنْهُمُ الْأَق الْحُمَّا الْمَنْ فِي الْمَرِيَّةِ كَا هُو مُكْتُوبُ إِنَّهُ أَسْلَاهُمْ تُمَرَّا مِنَ السَّهُ لِلْأَحُوا . عَلَيْهِ قال لْمُ يَسْوِعُ ٱلْحَقُّ ٱلْحَقُّ الْحُلُّ لَكُمْ إِنَّ مُوسَى لَمْ يُسْلِكُمُ ٱلْخُسِنَزَ مِنَ ٱلسُّكَآ كَيْنَ أَبِي هُوَ يُعْطِيكُمُ ٱلْخُبْزَ ٱلْحَتِيقَ مِنَ السُّمَّا ۚ ﴿ يَهِ لِمَانَ خَبْزَ اللَّهِ هُوَ الثَّاذِلُ مِنَ السَّمَاءَ وَالْوَاهِبُ الْمَيَةِ فِمَالَ . ﷺ مَثَالُوا لَهُ يَا رَبُّ أَعْلِنَا فِي كُلُّ حِينٍ لِمُلَّا ٱلْخَبْرَ . ﴿ وَهِي تَقَالَ لَمُمْ يَسُوعُ أَنَا خُيْزُ ٱلْحَيَاةِ مَنْ يُعْبِلْ إِنَّي فَلَنْ يَجُوعَ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلَنْ يَسْطَش أَبَعًا و المَعْ الحَكُمُ لَكِنْ عُلَثَ لَكُمْ إِنَّكُمْ فَدُدَاً يُنُونِ وَلَدُمْ قُولِنُونَ. ١٣٤٤ كُلُّ مَا يُعلِينِهِ ٱلْآبُ فَلُو بَهِلْ إِلَّ وَمَنْ يُشِلْ إِنَّ لَا أَخْرِجُهُ خَارِجًا ﴿ يَهِمُ إِنَّ إِنَّ أَنْ أَنَّ مِنَ ٱلسَّمَّآءَ لَا لِأَفْلَ مَشِيقِي بَلْ مَثِيلةً ٱلَّذِي أَرْسَلِني . ١ وَهُلِهُ مَثِيلةٌ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَرْسَلِني أَنْ لَا أَتُلِفَ مِن مُكلَّ مَا أَسْلَانِ مَيْنًا لَكِنَى أَقِيدٌ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ . كَانِيْ وَهُذِه هِي مَشِيدٌ أَبِي الَّذِي أَدْسَلَي أَنَّ كُلُّ مَنْ يَرَى الْإِنْ وَيُومِنْ بِهِ تَكُونَ لِهِ الْمُلَةُ الْأَبْدِيَّةُ وَأَمَّا أَفِيهِ فِي الْيُوم الْأَخِيرِ. £ الله وَ تَذَمَّرُ اللهُودُ عَلَهِ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَا هُوالْمُؤْرِ اللَّهِ فَرَلَ مِنَ السَّاءَ عَلَهُ وَقَالُوا أَلْيْسَ هَذَا هُوَ يَسُوعَ بْنَ يُوسُفَ أَلَّتِي غَنْ نَمْرفُ أَبِلُهُ وَأُمَّهُ فَكُيْفَ هَذَا يَعُولُ إِنِّي زَاتُ مِنَ اللَّهَا . وَ وَ اللَّهِ عَلَمْكِ يَدُومُ وَقَالَ لَهُمْ لَا تَنظُرُ وَا فِيا يَدْكُمُ . والله عامن أَحَدِ يَعْدِدُ أَنْ يُعْبِلَ إِلَى مَا أَمْ يَجَدَدِهُ ٱلْآَبُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي وَأَكَا أَفِيهُ فِي ٱلْيَومِ ٱلْأَخِيرِ . وي قد كتب في الأنبياء إنهم مكوفون بأجمع مُتَلِينَ مِنَ اللهِ - فَكُلُّ مَنْ سِمَ مِنَ ٱلآبِ وَتَلْمَ يُعْبِلُ إِلَى ١٤٢٤ لَا أَنَّ أَحَدًا رَأَى ٱلآبَ سِوَى ٱلَّذِي هُوَ مِنَ ٱلْمُومِّنَا قَدْ رَأَى الْأَبَ. ﴿ يَهِيْهِ أَلْحَنَّ الْمَنَّ أَلْقُ أَنْوِلْ لَكُمْ مَنْ يَلِّمَنْ فِي فَلَهُ أَلْمَيْكَ الْأَبْدِيَّةُ ا عِيْدٍ إِنَّا خَبْرُ الْمَايَةِ وَهِي آبَا فَكُمْ أَكُلُوا الْنَ فِي ٱلْمَرِيَّةِ وَمَأْوًا وَهِي هٰذا هُوَ الْمُنْرُ التأذل مِنَ السُّهَ لِكِي لَا يُوتَ كُلُ مِن يَا كُلُ مِن . وَيَعِ أَمَا الْخَبْرُ اللَّي الَّذِي وَل مِنَ السُّهَ. عَلَيْ إِنْ أَكُلُ أَحَدُ مِنْ هَذَا الْخَيْزِيمُمَا إِلَى الْأَبْدِ وَالْخَيْزُ الَّذِي سَأَعْطِيه أَناهُوَ جَسَدِي لِلَّهِ ٱلْهَالَمِ ، عِنْ فَعَلَمْمُ ٱلَّهُودُ بَنْفُهُمْ بَنْمَا كَا عِينَ كُنْتَ يَعْدِزُ هَذَا أَنْ يُطِيّا جَمْدَهُ لِنَاكُلَهُ . عِيْجٍ قَال لَمْ يَسُوعُ الْقُ الْفَي أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَأْكُوا جَدَ أَبْنِ الْبَصْرِ وَنَشْرُ يُوا مَمَهُ فَلَا حَيَاهُ لَكُمْ فِي أَنْضِكُمْ . عَنْهُ مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَي فَلْ ٱلْمَايَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ وَأَنَا أَقِيلُ فِي ٱلْكِيمِ ٱلْأَخِيرِ عَلَيْدٌ لِلْأَنَّ جَسَدِي هُوَ مَأْكُلُ حَيْنَ وُدَي هُوَ مَشْرَبُ حَيْنَ \* 30% مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَي يَجْتُ فِي \* وَأَنَافِيهِ. وَهِي كَا أَرْسَلِنِي أَلْآبِ المَنْي وَأَنَا أَحْيَا بِالآبِ فَاقْتِي يَأْكُونِي تَعَيَا هُوَ أَجِنا بِي . عَلَيْكُ لِمُوا أَخْبُرُ ٱلَّذِي زَلَ مِنَ النَّهَا ۚ لَيْسَ كَأَلُنَ ٱلَّذِي أَصَحَهُ ۗ آ ۗ الْأَكُمُ وَمَاتُوا . مَنْ يَأْكُلْ هٰذَا ٱلْخَبْرُ فَإِنَّهُ يَمِيسُ إِلَى ٱلْأَبْدِ . ﴿ يَنْكُمْ قَالَ هٰذَا فِي ٱلْجَسَم وَهُو مِلَّمْ فِي كُفَرْ نَاحُومَ . ١٤٢٤ وَإِنَّ كَتِيرًا مِنْ كَلَامِيدِهِ لَمَّا مَعُوا قَالُواهُذَا ٱلْكَلَامُ مُ مَنْ يُسْتَطِيمُ سَمَاعَهُ. ١٤٦٤ مَلَيمَ يَسُوعُ فِي نَفْسِهِ أَنَّ كَلامِيدَهُ يَحَدَّرُونَ مِنْ هَذَا فَكَال لْمُ أَهْذَا لِنَهُ يُحِكُمُ عِنْهِ فَكُنَّ إِذَا رَأَيْمُ أَنِنَ ٱلْبَصْرِ سَاعِنَا إِلَى حَيْثَ كَانَ أَوْلا والله عَمَوَ الَّذِي نُمُنِي وَأَمَا الْحُمُ فَلَا يُفِيدُ شَيًّا وَٱلْكَلَامُ الَّذِي كُلَّتُكُمُ بِهِ هُوَ رُوحُ وحَيَاةً ﴿ يَكُونَ لِكِنَ مَوْمًا مِنْكُمُ لَا يُؤْمِنُونَ لِأَنَّ يَسُوعَ كَانَ مَارِقًا مُنذُ أَلِأَ بِدَآهَ مَنْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنِ ٱلَّذِي سَيُسْلِمُهُ ﴿ ﴿ ﴿ فَمَالَا مِنْ أَجْلِ هُذَا ظُلُّ كُمُ إِنَّهُ لاَ يَفْدِدُ أَحَدُ أَنْ يُصْلَ إِنَّ مَا لَمْ يُعْطَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ أَيِهِ عَلَيْكَ مِنْ ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْتِ دَج كَيْرُونَ مِنْ تَلْاسِدُهِ إِلَى ٱلْوَرَأَةُ وَلَمْ يَلُودُوا عَشُونَ مَعَهُ . عَنْ قَالَ يَسُومُ إِلاَتْنَيْ عَفَرَ أَلَىٰكُكُمُ أَنْتُمُ أَيْمًا وْيِدُونَ أَنْ غَشُوا . عَيْنَ فَأَجُلِ بِحُلَنْ بُعُرُسُ يَآوَبُ إِلَى مَنْ نَذْهَا . إِنَّ كُلامَ أَخَاةِ ٱلْأَبِدِينَ هُوَ عِنْدَكَ عِنْهِ وَقَدْ آمَنَّا نَحُنْ وَعَرْفَا أَنَّكَ أنتَ الْسِيعُ أَنِ أَهْدِ. ١ عِلَيْهِ فَأَجَابُهُم يَسُوعُ أَلْمَ كُنُ أَنَا أَخَذَتُكُمُ أَنْتُمُ الأَنْيَ عَقَرَ وَوَاحِدُ يِنْكُمْ هُوَ شَيْطَانُ . عَلَيْهِ قَالَ ذَلِكَ عَنْ يَبُوذَا ٱلْإِسْخُرُ فُوطِي ۗ أَيْنِ يَعْلَنَ لأَنَّهُ

#### كَانَ مُزْمِعًا أَنْ لِسُلْمَهُ وَهُوَ أَحَدُ ٱلِأَثْنَى عَشَرَ

#### ألفَصَلُ السَّابِعُ

كان يَسُومُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمُ يَجُولُ فِي ٱلْجَلِيلِ وَلَمْ يَشَا ٱلْجُولَانَ فِي ٱلْيَهُودُ فِي لأنَّ أَلِيْوِدْ كَانُوا طَلَيُونَ قُطُهُ . يُحَيِّجُ وَكَانَ عِيدُ ٱلْيُهُودِ لِنُصِ ٱلْظَالَ قَدْ قَرْبٍ . وي قَالَ لَهُ إِنْوَهُ تَعُولُ مِنْ هُلِنَا وَأَذْعَبْ إِلَى ٱلْيُودِيَّةِ لَيْرَى تَلَامِيذُكُ أَيْنا أَعَالَكَ أَلَى مَسْنُهُما يعيد فإنه لَيْسَ أَحَدُ مِسْنَمُ شَيْنًا فِي الْخُنْيَةِ وَهُو يَطلُبُ أَنْ بَكُونَ عَلايَةً . إِن كُنتَ مُنتَمُ هٰذِهُ فَأَظِيرَ تَفْسَكَ فِلْكَ عِيرٍ إِلَّنَ إِخْوَةَ لَمْ يَكُولُوا لِأَسْوَنَ بِهِ وَ وَهِي مَثَالَ لَمْمَ يَسُوعُ إِنَّ وَقَعِي لَمْ يَعْضُرُ مَلْدُ وَأَمَّا وَقَتْكُمْ فَإِنَّهُ عَيدُ فِي كُلَّ حَينٍ . كَنْ لَا يَعْدِرُ الْمَالُمُ أَنْ يُنِعِنَكُمْ أَمَّا أَنَا فَيْنِعِنْنِي لِأَنِّي أَسْهَدْ عَلَيْهِ بِأَنَ أَعَالَهُ شِرْءَهُ. وي إسْمَدُوا أَنْتُمْ إِلَى ٱلْسَدِ وَأَمَّا أَنَاظَنْتُ أَسْمَدُ إِلَى هَذَا ٱلْسِدِ لِأَنْ وَقَتَى لَمْ يتمّ بَنْدُ. عِنْهِ قَالَ هَٰنَا وَأَقَامَ فِي ٱلْجَلِيلِ. عَنْهِ وَبَهْدَأَنْ صَيدَ إِخْوَتُهُ صَعَدَ هُوَ أَيْنَأ إِلَّى السِيدِ لْأَسُمُودًا ظَاهِرًا بَل كُسْتَيرِ عَنْ فَكَانَ ٱلْيَودُ يَطْلُونَهُ فِ ٱلْسِيدِ وَيَعْولُونَ أَنْ ذَاكَ. عِلَيْ وَكَانَتْ فِي ٱلْمُلُوعُ مُهَمَّسَةٌ كَثِيرَةً فِي شَأْنِهِ فَمَعْمُمُ مَعُولُونَ إِنَّهُ صَالِحُ وَآخَرُونَ يَفُولُون كَلَا بَلْ هُو يُضِلُّ الشُّبِّ. ﴿ إِلَيْ عَيْرَ أَنَّهُ أَيْكُنْ أَحَدُ يَكُلُّمُ فِهِ عَلانِيَةً خَوْفًا مِنَ الْيُهُودِ • ١٤٤٤ وَعَدْ أَنْتِصَافِ ٱلْهِيدِ صَعِدٌ يَسُومُ إِلَى فَكْيكل وَكَانُ لِيَلِمْ . عَنْهِ وَكَانَ ٱلْيُلُودُ يَتَجُبُونَ قَائِينَ كُف هٰذَا يَمْرِفُ ٱلْكُتُبَ وَهُو لَمْ يَمْلُمْ. وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ إِنَّ تَعْلِيمِي لَيْسَهُولِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلِنِي . عَلَيْهِ إِنْ شَأَةً أَحَدُ أَنْ يَعْتَمَ مَشِيئَةٌ يَهْمِفُ السُّلِيمَ هَلْ هُوَ مِنَ اللَّهِ أَمْ أَنَّا أَنَّكُمْ مِنْ عِندي. عليها إنَّ مَنْ يَكُلُمُ مِنْ عِنْدِهِ إِنَّا يَطِلُ عَبُدُ نَفْسِهِ فَأَمَّا ٱلَّذِي يَطِلُ عَبْدَ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ فَوَصَادَقُ وَلَاجَوْرَ عِندَهُ . عِنْ إِن أَلِيسَ مُوسَى أَعْلَاكُمُ التَأْمُوسَ وَمَا أَحَدُ مِنْكُمْ بَصْلُ التَأْمُوس. عِنْهِ أَجَابَ بِسُوعُ وَقَالَ لَمْمُ لَقَدْ عَلِتُ عَمَلًا وَاحداً فَعَيْمٌ بِأَجْسَعُمْ . عَنْهِم إنّ مُوسَى أَعْلَاكُمْ ٱلْخِتَانَ لَا أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنَ الْآَبَاءَ فَقَتُونَ ٱلْإِنْسَانَ فِي ٱلسُّنْتِ. كان كَانَ ٱلْإِنْسَانُ يُحْتَنُ فِي ٱلسِّبْتِ لِلْا تُحْفَنَ شَرِّيعَةُ مُوسَى ٱكْسَفُطُونَ عَلَّى لِأَنِي أَرَأَتُ ٱلْإِنْسَانَ كُلَّهُ فِ ٱلسُّبْتِ . عِنْ لَاتَحَكُمُوا بِمَسْبِ ٱلطَّاهِرِ لَكِن ٱحْكُمُوا حَكُمًا عَادِلًا . عِنْ إِلَى مَثَالَ أَمَّاسُ مِنْ أُورَشَلِيمَ أَلَيْسَ هَذَا هُوَ ٱلَّذِي يَطْلَبُونَ قُلْمَ وَهَا إِنَّهُ يَتَكُمُ عَلَايَةً وَلَا يَعُولُونَ لَهُ شَيْئًا أَلَكُ الرُّوسَاة تَيْتُوا أَنْ هُنَاهُو ٱلْسِعِ. عَمَدَ مَسَاحَ يَسُوعُ فِي ٱلْمَيْكُلُ وَهُوَ يُلِيمُ وَقَالَ إِنَّكُمْ تَمْرِهُونِي وَتَعَلَّمُونَ مِنْ أَيْنَ أَنَا وَأَمَّا لِمْ آتِ مِنْ عِنْدِي وَلَكِنَّ أَلْذِي أَرْسَلِنِي هُوَ مُعِنَّ وَأَنْهُمْ لَا تَشْرِفُونَهُ ١٩٢٣ أَمَا أَنَا فَأَعْرِهُ لِأَنِّي مِنْهُ وَهُوَ أَدْسَلِنِي . ١٠٠٤ فَكَافُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْهِضُوا عَلَيْهِ وَلَكِن لَمْ يُلْق أَحَدُّ بِهُ هُ فَلَهِ لِأَنَّ سَاعَتُ أَلْمُ كُنْ قَدْجَاآتْ بَعْدُ. عَلَيْهِ فَأَمْنَ بِهِ كِنْدِرُ مِنَ الْجُنْمِ وَقَالُوا إِذَا بِهَ ٱلْمِيعِ أَظَلَهُ يَشَلُ آياتِ أَكْثَرَيمًا عَلَ هَذَا . ١٤٤٤ فَنَعَ ٱلْمُرْيِسِونَ مُكْسَةَ ٱلْجُنع بِالْمِكَ فِي شَأْتِهِ فَأَرْسَلَ وُوْسَالَهُ ٱلْكُفَّةَ وَٱلْمَرْيِسِيُّونَ شُرَطاً لِتُبْخُوا طَلْيهِ عِنْ فَالْ لَمْمُ يَسُوعُ أَنَامَنَكُمْ بَعْدُ زَمَانًا يَسِيرًا ثُمُّ أَذْمَتْ إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلَني عَنْ وَسَعَالَجُونِي وَلَا تَجِدُونِي وَحَبْثُ أَكُونُ أَنَا لَا تَسْتَعِيمُونَ أَنْتُمْ أَنْ كَأَوَّا. عِيدٍ فَالَ ٱلْيُودُ فِيَا بَيْتُمُمْ إِلَى أَنْنَ هُذَا مُزِيعٌ أَنْ يَطْلِقَ حَنَّى لَاتَجِدَهُ أَلَمُهُ يَطْلِقُ إِلَى شَكَتِ ٱلْوَالِينَ وَلِيلَمُ ٱلْوِنَا تِينَ . عَلَيْهِ مَا هَذَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي قَالَا سَعَطَلُونَن وَلَاتَهِنُونَىٰ وَحَيْثُ أَوْنُ أَنَا لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْمُ أَنْ تَأْمُوا . عِنْ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ٱلْسَظِيمِ مِنَ ٱلْبِيدِ وَقَفَ يَسُوعُ وَصَاحَ قَالِسُلًا إِنْ عَطِسُ أَحَدُ فَلَيَسَاتَ إِلَيَّ وَيَشْرَفُ. عَلَيْكُ مَنْ آمَنِ بِي فَيْكُما قَالَ ٱلْكِتَابُ سَخْرِي مِنْ جَرْفِهِ أَنْهَارُ مَلَّهَ حَيْرٍ . عَلَيْج وَإِنَّا كَالَ هَنَا عَنِ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي كَانَ ٱلمُّومُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَ لُوهُ إِذْ لَمْ يَكُن ٱلرُّوحُ قَدْ

أعلى بند لأن بشرع لم المحلى بهذا تعد عليه وقال أخوا بن المنه أن سموا كلامة النوا بند في المحلودة المح

#### ألفصل التامن

وَمَعْنَى يَسْوعُ إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْونِ ١٣٣٤ ثُمَّ دَجَعَ بَاكِرًا إِلَى ٱلْمُبْكُلِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّفُ كُلُّهُمْ خَلِسَ لِللَّهُمْ. عِنْ وَقَدَّمَ ٱلْكُتَبَةُ وَأَلْمَرْ بِسِيونَ إِلَى يَسْوعَ أَمْرَأَةَ أَخِذَتْ فِي زَنَّى وَأَقَلُمُوهَا فِي ٱلْوَسَطِ عِنْ ﴿ وَقَالُوا يَا مُثَلِّمُ إِنَّ هَــَذِهِ ٱلْمِزَاةَ قَدْ أَخِذَتْ فِي الزِّنَى عِنْ وَقَدْ أَوْمَى مُوسَى فِي النَّامُوسَ أَنْ تُرْجَمَ مِثْلُ هَٰذِهِ فَآذَا تَقُولُ أَنْتَ. يَهُ وَإِنَّا قَالُوا هٰذَا تَجْرِيا لَهُ لَيَهِدُوا مَا يَشْكُونَهُ بِو . أَمَّا يَسُوعُ قَالَتُ تَخُطُ بأسب عَلَى الْأَرْسُ . ويهيع وَلَا اسْتَرْ والبَالْوَهُ التَّمَبِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ كَانَ مِنكُمْ إِلا عَطِيلةٍ عَلَيْنَا وَيَرْمَا بِحَرِ وَ يَعِيمُ مُمَّ أَكُ أَيْمًا مُغُلًّا عَلَى الْأَرْضُ . عِيمَ أَمَّا أُولُكَ ظَمًّا يَهُواطَقُنُوا يَمُرُجُونَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَكَانَ الشُّيوحُ أَوْلَ ٱلْخَارِجِينَ وَبَقَى بَسُوعُ وَحْدَهُ وَٱلْرَاقَةُ فَانِنَهُ فِي الْوَسَطِ . وي قَا نَعَسَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمَا يَا الْرَاةُ أَيْنَ الَّذِينَ يَسْكُونَكِ أَمَّا حَكُمْ عَلَيْكِ أَحَدُ. عِلَيْهِ قَالَتَ لَا يَارَبُ قَالَ يَسُوعُ وَلَا أَمَّا أَحَسُمُ عَلَيْكِ الْفَ الْفَعِي وَلَا تُعُودِي تَخْطُرِينَ عَلَيْهِ مُ كَلِّمُهُمْ يَسُوعُ أَجِمًا قَالِدُ أَمَّا أُورُ ٱلْعَالَمِ مَن تُبِنَّى فَلا يَشِي فِي الطَّلام بَلْ يَكُونُ لَهُ فُورًا لَكَيَّةٍ . ١٠٠ فَتَالَ لَهُ ٱلْمَرْسِيُّونَ أَنْتَ تَنْهَدُ لِنْسِكُ ظَيْسَتْ شَهَادَتُكَ مَنًّا . عِلَيْهِ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ إِنِّي وَإِن كُنتُ أَشْهَدُ يُنْفُسِي شَهَادَتِي حَقُّ لِأَنِّي أَطْهُمْ مِنْ أَنِيَ جِنْ وَإِلِّي أَنِيَ أَذْهَ فُوا أَنامُ فَلا تَلْلُونَ مِنْ أَنْنَ أَتَيْتُ وَلَا إِلَى أَنْنَ أَذْهَبُ . عِنْ أَنْمُ إِنَّا تَدِينُونَ بِحَسَبِ الْمُسَدِ وَأَمَّا لَا أَدِينُ أَحَدًا . عِنْهِ وَإِنْ أَمَّا دِنْتُ فَدَيْنُونِنِي مَنَّ لِأَنِّي لَسْتُ وَحْدِي بَل أَمَّا وَالْآبُ الَّذِي أَرْسَلَني ﴿ وَهَدْ حُسُبِ فِي كَأَمُوسِكُمْ أَنَّ شَهَادَةَ رَجُلِيْنِ حَقٌّ. كاللهُ أَنَّهُ لِنَفْسِي وَأَبِي الَّذِي أَرْسَلِنِي يَشْهَـهُ لِي. ١١١٤ قَالُوا لَهُ أَيْنَ أَبُوكَ. قَالَ بَسُوعُ إِنَّكُمْ لَا تَمْرِفُونَنِي أَنَا وَلَا أَبِي وَلَوْ كُنَّتُمْ تَمْرِفُونَتِي لَمَرَفَتُمْ أَبِي أَيْضًا. ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنَا ٱلْكَلَامُ قَالَهُ يَسُوعُ فِي ٱلْجُزَانَةِ وَهُو يُبَلِّمُ فِي ٱلْمُكِلِّ وَلَم يجيكُهُ أَحَدُ الْأَنَّ سَاعَتُ لَمْ تَكُن بَعْدُ قَدْ أَتَتْ . عِيدٍ وَقَالَ لَهُمْ بَسُوعُ أَيْسًا أَنَا أَذْهَبُ وَسَعَطَلُونَني وَقُولُونَ فِي خَطِينَكُمْ. مَيْثُ أَذْهَبُ أَنَا لَا تَفْعِدُ وَنَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا. عِنْ فَقَالَ ٱلْيَوْدُ لَلَّهُ مِثْنُ أَنْفَ أَلِكُ أَنْهُ مِنْ أَذْهِبُ أَذَهِبُ أَمَّا لَا تَشْدِرُونَ أَنْهُمْ أَنْ تَأْتُوا . وي كَنَّالَ لْمُمْ أَنْتُمْ مِنْ أَسْفَ لُ وَأَنَا مِنْ فَوْقُ أَنْتُمْ مِنْ هُذَا ٱلْلَالِمُ وَأَنَّا لَسَتْ مِن هٰذَا ٱلْلَالْمِ. كلكُ أَمُّكُ لَكُمُ إِنَّكُمُ مُمُّونُونَ فِي خَطَالُاكُمْ لِأَنَّكُمْ إِذَا لَمْ تُؤْمُنُوا أَنِّي أَنَا هُوَ تُموثُونَ فِي خَطَّايًا كُمْ . عِنْهِ فَالُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ . فَقَالَ لَمْمْ يُسُوعُ أَنَا ذَاكَ ٱلَّذِي كَلْمُتَّكُمْ عَنْهُ مُنذُ ٱلِا بَداأَه . ١ عِلْهِ إِنْ عِلْدِي كَتِيرًا أَقُولُهُ وَأَحْكُمُ بِهِ فِي شَأْنِكُمْ وَلَكِنَ ٱلَّذِي أَرْسَلَني هُوَحَنَّ وَٱلَّذِي سَمِنُهُ مِنْ لُهِ إِنَّكُمُّ فِي ٱلْعَالَمِ . عَنْ اللَّهُ مَا مُرْفُوا أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ أَبَالُهُ هُوَ اللهُ . عِنْ فَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِذَا رَمَنتُمُ أَبْنَ ٱلْبَشَرِ فَحِينَتِ تَرْفُونَ أَنِي أَنَا هُوَ

وَأَنِّي لَيْتُ أَفْلُ شَيْنًا مِنْ عِنْدِي وَلَكِنْ كَمَا عَلَّمْنِ ٱلْآبُ كَذَٰلِكَ أَقُولُ . ٢١٤ والَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ مَنِي وَلَمْ بَدَعَى وَشُدِي لِأَنِي أَفْسَلْ مَا يُرْسَيهِ كُلُّ حِينٍ. ﷺ وَفَيَا هُوَ يْكُلُمْ بَهِذَا آمَنَ مِ كَثِيرُونَ . ﴿ إِنَّ قَالَ بِسُوعٌ لِأُولَٰكِ ٱلْبَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِو إِنّ أَنُوا نُبِيِّمْ عَلَى كَلِمَتَى فَهَا لَمِينَة تَكُونُونَ تَلامِينِي ﴿ وَتَعَرِفُونَ ٱلْحَقُّ وَٱلْحَقُّ تَكُونُكُمْ · عِيْدٍ قَالُوا لَهَ غَنْ ذُرِّنُهُ إِرْهِمِ وَلَمْ يَسْتَمْدُنَا أَحَدُ فَطَّ فَكَيْتَ تَقُولُ أَنْتَ إَنْكُمْ تَعِيرُونَ أَمْرَادًا . عَنْ عَلَيْمَ الْمُعَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ كُلُّ مَن يَعْمُسلُ ٱلْحَلِمَةُ هُوَ عَبْدُ لِخُطِينَةِ . عِنْ وَالْمَبَدُ لَا يَبْتُ فِي ٱلْمَيْتِ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَإِنَّا ٱلِأَبْنُ نَتُكُتُّ إِلَى الْأَمَّدِ عِنْ عِلْمُ اللَّهِ مُؤْرَكُمُ ٱلِأَنِّنُ مِيزَتُمُ أَخْرَادًا حَتًّا • عِنْكُ فَذَ عَرَفْتُ أَنُّكُمْ ذُرَّتُهُ إِيْمِيمَ وَلَكِنُّكُمْ طَلَلُونَ فَلَى لِأَنَّ كَلَامِ لَا عَلَّ لَهُ فِيكُمْ وَكَلْبُونَ فَلَى لِأَنَّ كَلَامِ لَا عَلَّ لَهُ فِيكُمْ وَكَلَّهُمْ أَنَّا أَنْكُأُمُ فِمَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي وَأَنْتُمْ تَمْمَلُونَ مَا رَأَيْتُمْ عِنْدَ أَبِيكُمْ ﴿ ١٤٢٨ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ إِنَّ أَيَّانًا إِزْهِيمُ. فَقَالَ لَمْمَ يَسُوعُ لَوْ كُنْتُمْ بَنِي إِذْهِيمَ لَكُنْتُمْ نَسْلُونَ أَعَالَ إِدْهِيمَ. عِنْهِ لَكِنَّكُمُ ٱلْآنَ تَطَلُّمُونَ قَلَى وَأَنَا إِنْسَانُ قَعَا كَلَّمَنَّكُمْ بِٱلْحَقِ ٱلَّذِي سَمِنْتُ مِنَ آفة وَذَلِكَ لَمْ يَسْلُهُ إِنْهِيمٍ . عِلَيْهِ أَنْتُمْ تَسْلُونَ أَعَالَ أَبِيكُمْ . فَتَالُوا لَهُ تَحْنُ لَـنَا مَوْلُودِينَ مِنْ ذَفِّي وَإِنَّا لَنَا أَبُ وَاحِدُ وَهُوَ أَنَذُ . ﴿ إِنَّهُمْ مَثَالَ لَمْمُ يَسُوعُ لَوْ كَانَ اللهُ أَمَاكُمْ لَكُنَّمُ غُلُوتُن لِأَنِي خَرَجْتُ مِنَ اللهِ وَأَتَيْتُ وَلَمْ آتِ مِنْ نَفْسِي بَلْ هُوَ أَرْسَلَنِي . فِي اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ تَعْهَمُونَ كَلَامِي . لِأَنَّكُمْ لَا تَسْتَعَلُّمُونَ أَنْ تَسْتَمَمُوا لِكَلَّتِي . كَلْنُهُ أَنْهُمْ مِنْ أَبِ هُوَ إِبْلِيسُ وَشَهَوَاتُ أَيِكُمْ تَبْتَغُونَ أَنْ تَسْأُوهَا . هُوَ مِنَ ٱلبَّهُ قَتَالُ النَّاسُ وَلَمْ مَثْتَ عَلَى الْحَقِّ لِأَنَّهُ لَاحَقَّ فِيهِ ﴿ إِذَا تَكُلُّمُ مِا لَكُلِبٍ فَإِنَّا يَتَكُلُمُ عَا هُوَ لَهُ لِأَنَّهُ كُنُونٌ وَأَلُو ٱلْكَنْدِينِ . ﴿ إِنَّا أَمَّا أَمَّا فَلاَّتِي أَقُولُ ٱلْمُنَّ لَا تُؤْمُنُونَ فِي . و الله مَنْ مِنْكُمْ نُفِتْ عَلَى خَطِيةً . فَإِنْ كُنْتُ أَفُولُ لَكُمْ ٱلْحَقُّ فَلِمَاذَا لَا تُؤْمِنُونَ بِي. وين من كان من أف إيمم أقوال أله ولمنا أنتم لسنم تعمون لأنكم لسنم من أَيْهُ. وَيَهُ وَأَبِّالَ أَنْهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَلَنْكَ بِمَوَالِ نَعُولُ إِنَّكَ سَارِيُّ وَإِنَّ بِكَ شَيْطَانًا. عَلَيْنِ أَجَابَ يَسُوعُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي شَيْطَانُ لَكِنِي أَكُومُ أَبِي وَأَنْتُمْ خُهِنُونِي وَا مَّا لَا أَطْلُبُ عَبِينِ فَإِنَّهُ لُوجَدُمَّنْ مَطْلُبُ وَبَدِينٌ . ﴿ وَإِنَّا أَلْمُنَّ ٱلْمَنَّ أَلْمُ لَكُمْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يُخْفَظُ كَلِامِي فَلَنْ يَرَى ٱلْمُوتَ إِلَى ٱلْأَبِدِ. ﴿ يَهِيْكُمْ فَمَالَ لَهُ ٱلْسُودُ ٱلْآنَ عَلَمْنَا أَنَّ بِكَ شَيْطَانًا. قَدْ مَلَتَ إِنْهِيمْ وَٱلْأَنْبِيَّآهَ وَأَنْتَ تَفُولُ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَعْفَظُ كَلَامِي ظُنْ يَدُوقَ ٱلْمُوتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ . ﴿ إِنَّهِ اللَّهَ الْعَظَّمُ مِنْ إِرْهِمِ أَبِيكَ ٱلَّذِي مَلَتَ وَٱلْأَنْبِيآ ٱ أَبِنَا مَاتُوا . مَنْ تَجْلُ نَفْسَكَ . ١٠ ﴿ إِنَّ كُنْتُ اللَّهُ ع أَمَّا أَجِّدُ تَفْسِي ظَلِسَ عَبْدِي شَيْنًا . أَبِي هُوَ الَّذِي يَجْدِنِي وَهُوَ الَّذِي تَفُولُونَ أَنْمُ إِنَّهُ لِلْمُكُمْ ﷺ وَأَنْهُمْ لَمْ تَمْرُفُوهُ أَمَّا أَنَا فَأَغْرِفُهُ وَإِنْ قُلْتَ إِنِّي لَاأْغَرِفُهُ صرت كَاذِياً مِثْلُكُمْ وَلْكِنِي أَعْرِفُهُ وَأَخْفَظُ كَلَامَهُ . يَثَيْنِي إِلْهِمِ أَلِوكُمُ ٱبْتَعَجَ حَتَّى بَرَى يَزْي فَرَأَىٰ وَوَرَ حَ . عِنْ ﴿ فَمَالَ لَهُ ٱلْبُهُودُ لَمْ بَأْتِ لَكَ بَعْدُ خَمُونَ سَنَّةً وَقَدْ وَأَيْتَ إِرْهِمِ. وَيَهُونَ فَعَالَ لَمْمُ بِسُوعُ ٱلْمَقَ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِزْهِمِ أَنَا كَأَيْنُ. كالله وَأَخَذُوا حِبَارَةً لِيَرْجُوهُ فَتَوَارَى يَسُوعُ وَخَرَجَ مِنَ الْمُمْكُلُ

#### ألفضل التاسغ

على وقبا يشرع نحاذ رأى رنجلا أعمى منذموليو و يحيي المناكة التوبيدة قابلن بارتب من أخطأ أهنا أم أبراه حتى ولد أغمى . عليها أباب يسوع الاهنا أخطأ ولا أبراه لكن يشفر أعمال أفريد . عليها ينبني أن أغمراً أعمال من أرستني ما دام النهاد هناكي الخبار أفري لا يستعلم أحد فيه عملا . عليه عادمت في العالم فالخور العالم. عليها وقال هذا وتعل على القراب ومستم من تعليب طبنا وعلى بالعلين عني الأغمى وعاد جبير الحديث المفرد والقبل كافوا ترونه من قبل مستعلى الوا الدر هفا هو المتجال بخبير المجلسة المفرد والقبل كافوا ترونه من قابل مستعلى الوا الدر هفا هو المجار المجلسة المفرد والمنا بسائم إنه هو عليها والمراد الالحدة المؤمن المكافئة المؤمن المجاء المناه الموا

هُوَفَكَانَ يَفُولُ أَنَا هُوَ . يَعِيْعِ فَعَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱخْتَحَتْ عَيَاكَ . يَعِيْعِ أَجَابَ وَقَالَ هٰذَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يُعَالُ لَهُ يَسُوعُ صَنَمَ طِينًا وَطَلَ بِهِ عَنِي وَقَالَ لِيَ ٱذْهَبُ إِلَى يَرَيُحُ سِلُوامَ وَاعْتَسُلْ فَصَيْتُ وَاعْتَلَتُ فَأَنْصَرَتْ عِينِي فَعَالُوا لَهُ أَيْنَ ذَاكَ . قَالَ لَا أَعْلَمُ جيب كَاتُوا بِالَّذِي كَانَ قَبْلًا أَعَى إِلَى الْمُرْسِينَ . عَنْ الْأَوْمِ مِنْ مَنْمَ يَسُوعُ ٱللِّينَ وَهُمْ عَنْدُ عِزُمُ سَبْتِ. عِنْهِ فَسَأَلَهُ الْمُرْيَسِيُونَ أَيِمَا كَفَ أَصْرَ فَمَالٌ لَمْمُ جَلَ عَلَى عَنِيَّ طِينًا ثُمَّ أَغَشَلَتُ فَأَشِرْتُ. عِنْ فَقَالَ قَوْمُ مِنَ ٱلْحَرِّيسِينَ إِنْ هَذَا ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِن أَفْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْفَظُ ٱلسُّبْت. وَقَالَ آخرُونَ كُيْفَ يَعْدِدُ دَجْلُ خَاطِئ أَنْ بَعْلَ هَنِهِ ٱلآيَاتِ فَوْفَمَ بَيْنَهُمْ شُقَاقٌ. ١٠ ٢٠ فَمَا لُوا أَيْمَا لِلْأَغْمَى مَاذَا تَغُولُ أَنْتَ عَنِ ٱلَّذِي فَعَ عَنْذِكَ . فَقَالَ فَلْمْ إِنَّهُ مَيْ مَعَ إِنَّهِ وَالْم يُصَدِّقِ ٱلْيُودُأُ أَنَّهُ كَانَ أَخَى فأبسَر حَتَّى دَعُوا أَيْوَي ٱلَّذِي أَصَرُ ﴿ كُنْ ﴿ وَسَأَلُوهُمَّا قَائِلُ مِنَ أَهْذَا هُوَ ٱبْتُكَا ٱلَّذِي تَقُولَان إنَّهُ وَلِهَ أَعْيَ فَكُنِّتَ أَبْمَرَ ٱلْآنَ. عِينِهِ أَجَابَ أَيَرَاهُ وقَالَاغَمْنُ مَلْمَ أَنَّ هَٰذَا وَلَهُمَا وَأَنَّهُ وَلِدَ أَعْمَى عِنْ إِنَّا كَيْتُ أَبِعَرُ الْآنَ قَلَا تَلْمُ أَوْ مَنْ فَتَعَ عَيْنَهِ فَلا تَعْرِفُ . إِسْأَلُوهُ إِنَّهُ كَامِلُ ٱلبِّنِ مَّلُو َيَكُلُّمُ عَنَّ نَفْهِ . ﴿ ﴿ ﴿ كَالَّهُ قَالَ أَقِواهُ هَذَا لِخَوْضِنا مِنَ ٱلْيَلُودِ إِذ حَكَانَ ٱلْيُودُ قَدْ تَاهَدُوا عَلَى أَنْ مَنْ يَتَرَفْ إِلَّكَ هُوَ ٱلْسِيخُ تُخْرَجُ مِنَ ٱلْجَهَر كان مَا إِنَّ قَالَ أَبِوَاهُ هُوَ كَامِلُ السِّنْ فَأَسْأَلُوهُ . عِنْ فَدَعُوا الرُّجُلَ الَّذِي كَانَ أَخِي ثَانَيةٌ وَقَالُوالَهُ أَعْطِ عَبِدًا فِيهُ فَإِنَّنَا تَلَلَّهُ أَنَّ هَذَا ٱلرَّجْلَ خَامِلُ . عَيْنِيخ فَأَجَابَ وَقَالَ إِنْ كَانَ خَاطِئًا فَلا أَعْلَمُ إِنَّا أَطْلَمُ شَيْئًا وَاحِدًا أَنِّي كُنْتُ أَخَى وَالآنَ أَجِمرْ عِيْرُ فَتَالُوالُهُ مَا وَاسْمَدُ مِنْ وَكِنْ تَعَمَّ عَبَيْكَ ، عَلَيْهُ أَلْبَلِهُمْ قَدْ أَخَيْرَتُكُمْ ظَمَ تَعَمُوا فَلْوَا زُبِلُونَ أَنْ تَسْمُوا أَضِنَا أَلْسَكُمْ زَبِلُونَ أَنْ تَعِيرُوا لَهُ تَلْوِيدَ . عِنْ عَفُومُ وَقَالُوا كُنْ أَنْتَ عَلِيدَهُ فَأَمَا غَنْ فَإِنَّا تَلَامِيدُ مُوسَى ١١٠٤ وَغَنْ مُعَلِّمُ أَنَّ آفَ كُلَّم مُوسَى فَأَمَا هَٰذَا فَعَلَا تَعَلَّمُ مِنْ أَيْنَ هُوَ . ﴿ لِمُعَلِّي أَجَابَ ٱلرَّجْلُ وَقَالَ لَمْمُ إِنَّ فِي هَٰذَا عَبِ النَّكُمُ لَا تَشْرِفُونَ مِنْ أَنَّ هُوَ وَقَدْ أَخَمَ عَنِيًّ . ١٠ اللَّهُ وَأَخْنُ تَطَمُّ أَنَّ أَهَ لَا يَحُمُّ الْمُسْلَاةِ وَلَكِنْ إِذَا أَحَدًا ثَنَى اللَّهُ وَعِلَ مَشِيتُهُ كَإِنَّهُ يُسْتَجِبُ لَهُ ﴿ ﴿ ﴿ وَا أَسْمَ مُسْدَ الدُّهُرِ أَنْ أَحَدًا أَتَحَ عَنِي مَنْ وَلِدَ أَعْمَى عِيهِ فَلَوْلَا أَنَّ هَذَا مِنَ اللَّهِ أَ يَقْدِرُ أَنْ يَفْسَلَ شَيْنًا . عَنْهِ أَبَّالِهِا وَقَالُوا لَهُ إِنَّكَ يَجُلُكُ قَدْ وَلَاتَ فِي ٱلْحَلَايَا وَأَنْتَ تُعَلِّنًا . فَطَرَدُوهُ خَارِجًا . عَنْهُ } وَسِمَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ طَرَدُوهُ خَارِجًا ظَلِيَّهُ وَقَالَ لَهُ أَوْلِمِن أَنْتَ بِأَنِي أَفِيهِ عِنْ عَلَمَانِ وَقَالَ وَمَنْ هُوٓ يَا سَيُدُ لِأُومَنَ بِهِ ٤ عِنْ اللَّهُ لِسُوعُ قَدْرَأَيَّهُ وَهُوا أَذِي يُكُلِّفُ . عِنْهِ فَمَالَ لَهُ قَدْ آمَنْ يَا رَبُّ وَمَعَد لَهُ . عِنْهِ وَكَالَ يَدُومُ إِنَّى أَنْيَتُ إِلَى هَذَا ٱلْعَالَمِ لِلدُّنُونَةِ كِنَى يُبْعِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُبْعِرُونَ وَيَسْمَى ٱلَّذِينَ يُبْعِرُونَ٠ كليُّهُ فَمِمَ هٰذَا بَنْسُ ٱلْمَرِيسِيْنَ ٱلَّذِينَ كَانُوامَهُ فَتَالُوالَهُ أَلِئُنَا غَنَ أَيْسَا عُيَلُ. كالنِّيْ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْ كُنْتُمْ هُمَّانًا لَمَّا كَانَتْ لَكُمْ خَطِيتُهُ وَالْآنَ أَنْتُم تَقُولُونَ إِنَّكُمْ تُصرُونَ فَن أَجِل هُذَا خَطِينَتُكُمْ أَابَةُ

#### ألفضل العكثر

عليه المَّنَّ الْمُنَ الْمُولِ لَكُمْ وَانَ مَن لا يَدْ عُلَ مِن اللّهِ إِلَى حَلِيهِ وَالْمُولُولُ لَلْ مَنْ وَاللّهِ عِلَيْهِ وَلَمَا اللّهِ عِلَى الْمُلْولُولُ لَمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

لِنَهُ إِلَهِ . جَيْبِ فَالْ وَمَا أَلْنِي لِمَنَى الْوَزَّمَ لِلْلَمِيدِ أَصْحَابِهِ لِنَدْهَ عَنْ أَصَا لِمُوتَ مَمَهُ • ﴿ يَهِمُ إِنَّ فَلَمَّا وَافَى يُسُوعُ وَجَدَأَنَّ لَهُ فِي ٱلْفَبْرِ أَرْبَعَةَ أَيَامٍ • ﴿ يَعَيْمُ وَكَانَتُ بَيْتَ عَنْيَا قَرِيبَةً مِنْ أُورَشَلِيمَ نَحْوَخْسَ عَشْرَةً غَلُوةً . ﴿ إِلَيْكُ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ الْيَهُودِ قَدْجَآنُوا إِلَى مَرْتًا وَمَرْيَمَ لِيَزُّوهُمَا عَنْ أَحِيهِمَا . كَيْنِهِ فَلَمَّا سَيِمَتْ مَرْتًا بِعُدُومٍ يَسُوعَ أَسْتُفْتِكُ وَكَانَتُ مُرَيِّمُ قَاعِدُهُ فِي الْيَتِ. ﴿ يَهُمُ إِلَّهُ مُقَالَتُ مُرَا لِيلُوعَ يَا رَبُّ لُو كُنْتُ هْنَامْ بِّتْ أَنِي جِزْيِجٍ وَلَكِنْنِي ٱلآنَ أَيْمَا أَنْكُ نَهَا نَشَأَلِ آفَهُ فَافَهُ لِيُعْلِيكَ . وَيُو مُنَّالَ لَمَا يُسُوعُ سَيْقُومُ أُخُوكِ. عِنْ فَأَلَتْ لَهُ مَرْتًا أَنَا أَغَلُمُ أَنَّهُ سَيْقُومُ فِي أَلْمَاكَةِ فِي ٱلْكُومِ ٱلْأَخِيرِ . وَهُمَا لَا خَالِهُمْ إِنَّا أَلْمَالُمَةٌ وَٱلْحَاةُ . مَنْ آمَنَ بي وَإِنْ مَاتَ مَسَيْمًا عِنْهُ } وَكُلُ مَنْ كَانَ حَمَّا وَآمَنَ فِي لَنْ يُوتَ إِلَى ٱلْأَبِدِ . أَوَّا من يَنْ مِلاً . وي كَالَتْ تَهُمْ يَا رَبُّ أَنَا مُؤْمِنَةُ أَنْكَ أَنْتَ ٱلْسِيعُ آبُنُ آفِهِ ٱلْآتِي إِلَى هُذَا ٱلْمَالَم ويَهُ وَأَا قَالَتْ هَٰذَا مَضَتْ وَنَعَتْ مَرْيَمُ أَخْتِهَا لِرَّا قَائِلَةُ ٱلْمُلَمُ خَاضِرٌ يَدْعُوكِ . كُنْ فَلَمَا مَعِتْ نَهَفَتْ مُسْرِعَةً وَجَأَاتْ إِلَهِ . عِنْ وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ لَلْمَ إِلَ اَلَمْ أَيْهِ وَلَكِنَّهُ كَانَ فِي الْمُكَانِ الَّذِي أَسْتُمْلِكُهُ فِيهِ مَرًّا . ١١٨ فَالْيَهُودُ الَّذِينَ كَانُوا مَهَا فِي ٱلْبَيْتِ لِيزُّوْمَهَا لَمَّا رَأُوا مَرْيَمَ قَدْ قَامَتْ مُسْرِعَةً وَخَرَجَتْ تَبِعُوهَا قَا يَلِنَ إِنِّهَا ا ذَاهَا أُ إِلَى ٱلْتَهَرُ لِتُبْكِي هَاكَ. ﴿ إِنَّهِمْ فَلَمَّا ٱنْتَهَتْ مُرْيَمُ إِلَى حَيْثُ كَانَ يَسُوعُ وَوَأَنَّهُ مَرَّتْ عَلَى مَدَمَنَهِ وَقَالَتْ لَهُ يَا رَبُّ لَوْ كُنْتَ هَمَّنَا لَمْ يَتْ أَخِيهِ وَيَهِ فَلَا رَأَهَا يَسُوعُ تُكَ وَرَأَى ٱلْيَهُودَ ٱلَّذِينَ جَاهُوامَهَا يَبْكُونَ ٱرْتَمَسَ بَارُوحٍ وَمَرُكَ نَفْسُهُ عِنْهِ وَقَالَ أَيْنَ وَمَسْتُمُوهُ . فَكَالُوا لَهُ يَا رَبُّ تَنَالَ وَٱ نُظُرْ . عَنْ يَكُ عَدَمَمَ يَسُوعُ . عَيْ وَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَنظَرُوا كَيْفَ كَانَ يُحِبُّهُ فَيَهِي وَقَالَ مَمْنَهُمْ أَمَا كَانَ مِّيدٍ هُذَا ٱلَّذِي فَقَعَ عَنِي الْأَعْي أَنْ يَجْسَلُ هٰذَا أَيْمَا لَا يُوتُ. ﴿ يَهِيْ فَارْتَشَنَ يَسُوعُ ثَانِيَةً فِي تَفْسَدِ وَجُلَّةً إِلَى أَفْتِر وَكَانَ مَنَارَةً وَفَدْ وُسِمَ عَلَيْهِ خَبَرٌ . ﴿ وَهِي فَتَالَ يَسُوعُ أَدْفُوا ٱلْحَبَرَ . فَتَالَتْ مَرْنَا أَخْتُ الْيَتِ يَا رَبُّ قَدْ أَنْتُنَ لِأَنَّ لَهُ أَرْبَعَهُ أَيَّامٍ . عِنْهِ فَقَالَ لَمَّا يَسُوعُ أَلَمُ أَقُل لَكِ إِنَّكِ إِنْ آمَنْتِ فَسَرَّنْ عَبْدَ أَهْدِ عَلَيْهِ فَرَقُوا أَخْرَ . فَرَحَ يَسُوعٍ عَبْلُهِ إِلَى فَوَى وقال مَا أَنِ أَشَكُرُكَ لِأَنْكَ سَمِنتَ لِي جَهِيجٍ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَشَمَرُ لِي فِي كُلَّ حِين لَكِنْ ظُتُ هٰذَا لِأَجْلِ ٱلْجُنْمِ أَلْوَاقِتِ حَوْلِي لِيُومِنُوا أَنْكَ أَنْتَ أَرْسَلْتِنِي . عَلَيْهِ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا صَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ إِلَا لَازَرُ هَلْمٌ خَارِجًا . ١٩٢٤ فَخَرَجَ ٱلْمَيْثُ وَيَدَاهُ وَرِجَلَاهُ رَ اللَّهِ مَاكُ لِمَّا إِنْ وَوَجُكُ مُلْمُونِ بِإِنْدِيلٍ. فَقَالَ لَمْمْ يَدْوَعُ خُؤُهُ وَدَعُوهُ يَذْهَبُ وي و الله على الله و الله و الله عن الله و الله عن الله عن الله و بَعْظُمْ إِلَى ٱلْمُرْسِبِينَ وَأَخْبَرُوهُمْ بِمَا عَمِلَ يَسُوعُ. ١١٠ عَبَمَ دُوْسَا الْسَحَمَةِ وَاقْرَيْسِيُّونَ الْخَيْلُ وَقَالُوا مَاذَا تَعَنَّمُ كَانَّ هَذَا الْرَجْلُ بَعْمُلُ آلِاتِ كَتِيمَةَ \$ \$ وَإِنَّ تَرَكَّمَاهُ هُحَدًا آمَنَ بِهِ الْجَبِيمُ فَأَلِي الرَّومَايُّونَ وَبَسْتَفِرُونَ عَلَى أُرْضِنَا وَأَمْسِسَا وي مَثَالَ لَمْمُ وَاحِدُ مِنْهُمْ أَنَّهُ فَيَافًا وَكَانَ زَيْسَ ٱلْكَنَّـةِ فِي بَلْكَ ٱلسَّنَةِ إِنَّكُمُ لا تَمْرِفُونَ شَيْنًا ﴿ يَهِيْكِ وَلَا تَتْقِلُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَن الشَّمْبِ وَلَا مُّهِكَ ٱلْأُمَّةُ كُلُّهَا. ﴿ يَعْلَىٰ وَلَمْ يَقُلُ هُذَا مِنْ بِكُنَّا نَفْءٍ وَلَكِنْ إِذْ كَانَ رَئِسَ ٱلْكَهَّنَّةِ فِي إِنْ ٱلنَّهَ لَمُنَّا أَنَّ يَسُوعَ كَانَ مُزْمِنا أَنْ يُوتَ عَنِ ٱلْأُمَّةِ . عَنْ الْأُمَّةِ فَعَطْ بَلْ لِيَغِيمَ أَيْضًا أَبْنَا أَيْنَا أَلْفَ ٱلْمُفَرِّقِينَ إِلَى وَاحِدٍ . ﴿ وَمُنْذُ ذَٰلِكَ ٱلْوَم ٱلسَّمَرُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ . كَالْمَيْ وَأَمَّا يُسُوعُ فَلَمْ يَكُن يَسْى بَيْنَ ٱلْيَهُودِ عَلانَيةً وَلَكِنَّتُ ٱلْعَلَقَ إِلَى بْفَة قرينة مِنَ أَنْبِرَيُّة إِلَى مَدِّينة نُسَمَّى أَفْرَامَ وَمَكَ هُنَاكَ مَمَ تَلامِينهِ . ي وكانَ قَدَ أَقَتَرَتَ فِعَمْ البُهُودِ فَصَمدَ كَتِيرُونَ مِنَ ٱلْفَعَةِ إِلَى أُورَثَلِيمَ قَبْلَ ٱلْفَعِ لِيتَعَلَمُ وا. وَيُعْلُونَ مِلْلُونَ يَسُوعَ وَيَقُولُونَ فِيَا بَيْنُمْ وَهُمْ قَائِمُونَ فِي ٱلْمُكُلِ مَاذَا تَطَنُّونَ أَلَلَّهُ لَا يَأْتِي إِلَى البيدِ وَكَانَ الرُّوسَاءَ وَالْمَرْ يَسِيُّونَ قَدْ أَرُّوا بأَنَّهُ إِن عَلِمَ أَعد أَيْنَ

هُوَ فَلَدَالُهُمْ عَلَمُهُ لِيمُكُوهُ

اَصَّالِ ۚ يَبْنِلُ تَفْسَهُ عَنِ اَيْتُوْلَالِ عَيْنَ أَمَّا ٱلْأَجِيرُ ٱلَّذِي لَيْسَ مِلْعِ وَلَيْسَتِ اَيْزُفَانُ لَهُ فَيْرَى ٱلذَّالَ مُشْلِلًا فَيَتَّرُكُ أَلِزْنَالًا وَيَهْرَالُ فَيْضَلَّ الذَّلْ الْخُرْفَانَ وَلِبَدَدْهَا. وَإِنَّا يَهُرُبُ ٱلْأَجِيرُ لِأَنَّهُ أَجِيرُ وَلَا يُهِنُّهُ أَمْرُ الْمِرْقَانِ. 300 أَنَا ٱلَّامِي ٱلصبالج وَأَعْرِفُ خَاصَّتِي وَخَاصِّتِي تَعْرِفُنِي ﷺ كَا أَنَّ ٱلْآبَ يَعْرِفُنِي وَأَ مَا أَعْرِفُ ٱلْآبَ وَأَنْفِلُ نَصْبِي عَنِ أَخِرُ قَانَ \* عَلَيْكُ وَلِي خِرْقَانُ أَخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هَذِهِ ٱلْحَظِيرَةِ فَيْنِي أَنْ آيْقِ بِهَا أَيْنًا وَسَنَسَمُ صَوْقِ وَتَكُونُ رَعَيْهُ وَاحِدَةُ وَرَامٍ وَاحِدُ . ١٠ أَجْلِ هَنَا نُحِينِي ٱلآبُ لِأَنِي أَبَيْلُ مَفْسِي لِآخَذَهَا أَيْنًا. عَيْبُهُمْ لَيْسَ أَحَدُ بَأَخَذُهَا مِنِي وَلَٰكِنِي أَبْذِهُا بِأَحْتِيَادِي وَلِي سُلطَانُ أَنْ أَبْذِهَا وَلِي سُلطَانُ أَنْ ٱخْتَعَا أَبِسَا. هٰذِهِ الْوَسِيَّةُ مَيِّتُهَا مِنْ أَبِي . عَلَيْهِ مُومَمَ أَيْمَا بَيْنَ ٱلْيُودِ شِمَّانُ مِنْ أَجْلِ هٰذِهِ ٱلأَمْوَالِ وَقَالَ كُثِيرُ بِنَهُمْ إِنَّ بِهِ شَيْطًانًا وَقَدْ جِنَّ فَا بِالْكُمْ تَسْتَمِنُونَ لَهُ . ١٤٦٨ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّ هَٰذَا ٱلْكُلامَ لَيْسَ كُلامَ مَنْ بِهِ شَيْطَانُ هَلْ يَقْدِدْ شَيْطَانُ أَنْ يَغْضَ أَغْيُنَ ٱلْمُمَانِ . وَ اللَّهِ وَكَانَ عِيدُ الْتَجْدِيدِ أُورَشَلِمَ وَكَانَ شِنَّا . وَإِلَا وَكَانَ يَسُوعُ مَاشِيا فِي لَلْمُكُلِ فِي رَوَاق سُلَيْانَ عِنْ ﴿ فَأَخَاطَ بِهِ ٱلْيَوْدُ وَقَالُوا لَهُ حَتَّى مَنَى زُبِ أَنفُسَنَا إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْسِيعَ مَثْلُ لَا عَلَائِيةً . عَنْهَا أَجَابُهُمْ يِسْوعُ قَدْ قُلْتُ كُكُمُ وَأَمْ فَأَمِنُوا وَٱلْأَعْمَالُ ٱلْيَ أَمَّا أَعْلَ لِلنَّمِ أَنِي هِيَ تَنْهَدُ لِي عَلَيْهَ كَلِينُكُمْ لَنْمُ وَلَمنُونَ لِأَنْكُمُ لَنَمُ مِنْ خِرْفَانِي عَلَيْهِ إِنَّ غِرْفَانِي تَسْمُ صَوْقِ وَأَنَا أَعْرِضًا وَهِيَ تَتَبَّنِي عَنْهِمْ وَأَنَا أَعطِيها ٱلْحَيَاةَ ٱلْأَبْدِيَّةِ فَلَا تَهْكُ إِلَى ٱلْأَبْدِ وَلَا عَتَمِلْهَا أَحَدُ مِنْ يَدِي. عَيْدٍ إِنَّ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَصْلَانِي هُوَ أَعْظُمُ مِنَ ٱلْكُلِّ فَلا يَعْدِ أَحَدُ أَنْ يَخْلَفَ مِنْ يَدِ ٱلْآبِ. ٢٠٠٠ أَنَا وَٱلآبُ وَاحدُ . عِنْ فَتَسَاوَلَ ٱلْيُهُودُ حِبَارَةَ لِيَرْجُوهُ . عِنْ فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ إِنِّي أَرَيْتُكُمْ أَعَالَا كَثِيرَةَ حَسَنَةً مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ فَلَأِي عَسَلِ مِنْهَا زُجُّونِي ﴿ ﴿ إِنَّهِ فَأَجَابُهُ ٱلْيُلُودُ إِنَّا لَنَا لِمَلْ حَسَنِ زُجَّكَ لَكِن لِخُدِيفٍ وَلِأَنَّكَ نَجُلُ نَفْسَكَ إِلْمَا وَأَنْ إِنْسَانُ. وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَلِسَ مُكُنُّومًا فِي تَلْمُوسِكُمْ أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ آلِمَةً ﴿ يَجْ إِلَّا فَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ لَنْنِينَ مَارَتَ إِلَيْهِمْ كَلَمَةُ أَفِي آلَمَةً وَلَا يَكُنُ أَنْ يُغْضَ الْكَتَابِ عَنْ فَالَّذِي قَدَّمَهُ الْآبُ وَأَدْمَلُهُ إِلَّى الْمَالَمُ أَتَقُولُونَ لَهُ إِنَّكَ تُجْدَفُ لِأَنِّي قُلْتُ أَنَا أَنْ افْدِ. وي إِنْ لَمْ أَعْلَ أَعْلَلُ أَبِي فَلَا تُؤْمَنُوا بِي عَيْرِي وَإِنْ عَلِمُ فَإِنْ لَمْ زُيدُوا أَنْ تُؤْمِنُوا بِي ظُلَنُوا بِٱلْأَعَالِ لِتَلَمُوا وَتُوامِوا أَنَّ ٱلْآبَ فِي وَأَنِّي فِي ٱلْآبِ . ١٤٢٤ فَعَلَبُوا أَنْ عُسكُوهُ تَحْرَجَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ عِنْ ﴿ وَذَهَبَ أَيْنَا إِلَى عِبْرِ ٱلْأَرْدُنَ إِلَى حَيْثُ كَانَ يُحِتَا أَسِنَدُ أَوْلَا وَمُكِتَ هُنَاكَ. ٢٠٠٤ فَأَقَى إِلَيْ كَثِيرُونَ وَقَالُوا إِنَّ يُحِنَّا كُمْ يَسْلُ آية عين وَلَكِنَّ كُلُّ مَا قَالُهُ لُوحَنَّا عَنْ هَذَا كَانَ حَمًّا فَأَمْنَ بِو كَثِيرُونَ

#### ألفصل الحادي عشر

على وَكَانَ إِنَّانُ مَرِيسُ وَهُوَ لَمَازُوْ مِنْ بَيْتَ عَنَا مِن فَرَيَّةِ مَرَيَّمَ وَمَرَّا الْمُتِهَا. وَكَانَ لَمَازُ الْمِرْسِ الْعَلَمَا. هي عَلَى اللّهِ وَهَنَتِ الرّبُ الطّبِهِ وَتَسَخَّى فَلَدَتِ بِمَرَّمَا اللّهِي وَكَانَ لَمَانُ اللّهِي وَكَانَ اللّهِي عَلَيْهِ وَلَمَانَ اللّهِي عَلَيْهِ وَلَمَانَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

كالله وَقَلْ الْعِنْ عِبِيَّةِ أَيَّامِ أَنَّى بَسُوعُ إِلَّى بَيْتَ عَنْبَا خَيْثُ كَانَ لَلَادُ الَّذِي مَلتَ وَأَقَامَهُ يَسُوعُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . ﴿ يَمْ يَهِي فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَثَاتُهُ وَكَانَتْ مَرَّ تَأْتَخُدُمُ وَكَانَ لَهَازُدُ آخَدَ ٱلْمُتَكِينِ مَعَهُ . عِينَ أَمَا مَرْيُمُ فَأَخَذَتْ وَطُلُ طِيبٍ مِنْ سُلْلُ ٱلتَّادَدِينِ كَثِيرِ ٱلثَّنِ وَدَهَنَتْ فَدَهِيْ يَسُوعَ وَمُسَخَتْ فَدَمَيْهِ بِشَمْرِهَا فَامْتَلَأَ ٱلْيَتُ مِنْ رَائِحَةِ ٱلطِّيبِ ، كلين فَعَالَ أَحَدُ كَالْمِيدِ وِيَهُوذَا بْنُ بِعْسَانَ ٱلْإِسْفَرْ يُوطِي ٱلَّذِي كَانَ مُزْمِناً أَنْ يُسْلِمَهُ عِيدٍ لِمَ لَمْ يُبَعُ هٰذَا ٱلطِّيبُ بِقَلاثِ مِسْتَةِ دِينَادِ وَيُدْفَعُ لِلسَّاكين. كل وَإِنَّا قَالَ هَذَا لَا أَهْمَاكُما مِنْ مُ بِالْمَاكِينِ بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ مَارَةً وَكَانَ ٱلْكِيسُ عِنْدَهُ وَكَانَ تَعْمِلُ مَا لِلْقَ فِيهِ . هَيْ إِيَّ قَالَ بَسُوعُ دَّعُوهَا إِنَّا خَطَلْتُ لِيْوم دَفْنِي كلي إِنَّ الْمُسَاكِينَ هُمْ عِنْدُكُمْ فِي كُلِّ حِينِ وَأَمَا أَنَا فَلَسْتُ عِنْدَكُمْ فِي كُلَّ حِينٍ وَأَمَا أَنَا فَلَسْتُ عِنْدَكُمْ فِي كُلَّ حِينٍ وَأَمَا أَنَا فَلَسْتُ عِنْدَكُمْ فِي كُلَّ حِينٍ وَ وَعَلِمَ جُمْ كَتِيرُمِنَ ٱلْبُهُودِ أَنَّ يَسُوعَ هُمَاكَ عُهَاوا لَامِنَ أَجْل بُسُوعَ فَعَطَّ مَلْ لِتَظْرُوا أَضَا لَلَازَ الَّذِي أَعْلَمُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . عَنْ الْمُرَادَ الْكَهْنَةِ أَنْ يُعْتُلُوا لَلَاذَدَ أَيْمًا كَالِيْكِمُ لِأَنْ كَثِيرًا مِنَ أَيْهُودِ كَانُوا بِسَبِهِ يَنْهَبُونَ فَيُؤْمُونَ بَيسُوعَ . عِنْ وَفِ ٱلْفَدِ لَمَا مَعِمَ ٱلْجَنْمُ ٱلْكَثِيرُ ٱلَّذِينَ جَالُوا إِلَى ٱلسِدِ إِلَّ يَسُوعَ أَلِق إِلَى أُودَشَلِيمَ عِنْهِمُ أَخَذُوا سَعَ الْخُلُووَنَرَجُوا إِلَيّا يَهِ وَهُمْ يَسْرُخُونَ فَابِينَ هُوشَنَكَ مُبَازَكُ ٱلَّذِي بِلَسْمِ ٱلرَّبِ مَلِثُ إِسْرَائِيلَ. عَلَيْ وَإِنَّ يَسُوعَ وَجَدَ جَسْنَا فَرَكِ مُ كَا هُوَمُكُوبٌ عَنْ ﴿ لَا تَعَانِي اِللَّهُ مِنْدُونَ هَا إِنْ مَلِكُكِ لِآتِيكِ وَأَكِاعَلَى جَنْسَ إِن أَتَانِ ﴿ لِلَّذِي وَهَذِهِ ٱلْأَشَيَّا لَمْ يَفْهَمُا تَكْدِيدُهُ أَوْلَا وَلَحِينَ لَمَا تُجَدَّ يَدُومُ مَيْنَايَ تَذَكُّوا أَنَّ هَٰذِهِ إِنَّا كُتِبَتْ عَهُ وَأَنَّهُمْ عَلُوهَا لَهُ . ١٤٠٤ فَصَهِدَ لَهُ ٱلْجَنْمُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَّهُ بِينَ لَادَى لَمَازَدَ مِنْ أَكْثِرِ وَأَقَلَتْ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُواتِ . عَلِيدٌ فَمِنْ أَجْلِ هَلَا أَسْتَفْبَ لَهُ ٱلْجَنِعُ لِأَنَّهُمْ مَعِلُوا بِأَنَّهُ قَدْ صَنَّعَ هُلِوا ٱلَّذَّيَّةَ . عِلَيْهِ فَقَالَ ٱلْمَرْسِيُونَ فِهَا يَيْهُمُ أَظُرُوا إَثَّكُمُ لا تَسْتَفِيدُونَ شَيْئًا هَا إِنَّ ٱلْمَالَمَ قَدْ تَبَعْهُ . عِيدٍ وَكَانَ قَوْمُ مِنَ ٱلْوَنَانَينَ مِنَ ٱلَّذِينَ صَمِدُوا لِيَحْدُوا فِي يَوْمِ ٱلْمِيدِ ، عَلَيْكِ فَأَقْبَلَ هُولَا ۚ إِلَى فِيلِسُ الَّذِي بَنْ بَيْتَ مَسْبَنَا ٱلْجِيلِ وَسَأَلُوهُ قَائِينَ إِلَسْبِهُ نُرِيدُ أَنْ زَى بَسُوعَ . عِيجٍ عَبَّة فِيلِنْنُ وَقَالَ لِأَنْدَرَاوُسَ وَأَنْدَرَاوُسُ وَفِيلِنْسُ قَالَا لِيَسُوعَ . عَلَيْكُ فَأَجَلَبْسَا يَسُومُ وَقَالَ فَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ الَّتِي يَجُدُ فِيهَا أَنْ أَلْبَشْرِ ، عِنْ إِلَيْ أَلْقُ الْحُنَّ أَخُولُ لَكُمْ إِنَّ حَبَّةَ ٱلْخُطَةِ ٱلِّنِي تَمَمُ فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ لَمْ غَتْ ١٤٠٠ فِيهَا تَنْتِي وَحْدَهَا وَإِنْ مَاتَتْ أَتُتْ بِعَرْ كَثِيرٍ . مَنْ أَحَبُ تَفْسَهُ فَإِنَّهُ يُهَكِّكُمُ وَمَنْ أَبْغَضَ تَفْسَدُ فِي هٰذَا ٱلْعَالَمُ فَإِنَّهُ عَشَمْنَا إِلَيْهِ الْأَبِدِيَّةِ . عِنْهِ إِنْ كَانَ أَحَدُ عَنْدُمْنِي ظَلِتْبَنِي وَعَيْثُ الْحُونُ أَنَا خُناكَ مِكُونُ خَادِي. إِنْ كَانَ أَحَدُ مُعْدُمُنِي مِكُومُهُ أِنِي . عَلَيْهِ الْآنَ نَفْسِي قدِ اصْعَلَ بَث. مَاذَا أُولُ . يَا أَبِ يَجِني مِنْ هٰذِهِ السَّاعَةِ . وَلَكِنْ لِأَجْلِ هٰذَا بَلْتُ إِلَى هٰذِهِ السَّلقةِ. كُوْنِهِ إِنَّا أَبْتِ تَجِلَدُ أَتَمَكَ . فَجَاةَ صَوْتُ مِنَ ٱلدَّاةَ أَنْ تَجْدُدُ وَسَأْتَجِدُ أَيْمًا. كالله فَسَمَ ٱلجُمْمُ ٱلَّذِي كَانَ وَاقِمَا فَقَالُوا إِنَّاكُانَ رَعْدٌ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كُلُّفَ مَلاكُ . عَنْهُ إِلَا أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِي كَانَ هَذَا السُّوتُ وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِكُم. والما مَا مَا اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَ نِسْ هَلَا اللهُ خَارِبًا والم إِذَا اَدْتَفَتْ عَنِ الْأَرْضِ جَذَاتُ إِنِّي ٱلْجِيعَ . ١٤٢٥ وَإِنَّا كَالَ هَذَا لِيَدُلُ عَلَى أَيَّةٍ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِمًا أَنْ يُوتَهَا . عَلَيْهِ فَأَجَابَهُ ٱلْجَنْعُ قَدْ سَمِنَامِنَ ٱلتَّامُوسِ أَنَّ ٱلْسِيحَ يَدُومُ إِلَى ٱلْأَبَدِ فَكُلِّفَ تَقُولُ أَنْتَ إِنِّهُ يَلْنِي أَنْ تَرْتَنِعَ آبُنُ ٱلْبَصْرِ مَنْ هَٰذَا ٱبْنُ ٱلْبَشَرِ · كري فَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ ٱلنُّورَ يَنِقَ مَعَكُمْ زَمَانًا يَسِيرًا فَسِيرُوا مَا دَامَ ٱلنُّودُ مَعْكُمْ لِلَّا يُدْرِكُكُمْ اَلظَّلَامُ لِأَنْ اَلَذِي يَشِي فِي الطَّلَامِ لَا يَدْرِي أَنْيَ يَوَجُّهُ . ١٤٢٤ مَا دَامَ النُّورُ مَنَكُمُ فَآيِنُوا بِالنُّودِ لِتَكُونُوا أَبَالَهُ النُّورِ . قَالَ يَسُوعُ هٰذَا ثُمُّ مَنَى وَوَارَى عَبْمُ . وَإِذْ كَانَ قَدْمَنَعَ أَمَاهُمْ مِثْلَ يَعْتَ ٱلْآيَاتِ لَمْ يَكْمِنُوا بِهِ عَيْدٍ لَيْمَ قُولُ أَشْمَا ٱلَّتِي ٱلَّذِي كَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ آمَنَ عَا سَمِ مِنَّا وَلَنْ أَعَلِمَتْ ذِرَاعُ ٱلرَّبِ. ١٠٠٠ وَمِنْ

أَجِلُ هُذَا أَ يَعْدُوا أَنْ يُحْدُوا إِنَّ أَشَيَا كَالَ آمِنَا عِيهِ أَمِّى عُويَهُمْ وَقَى غُرِيمُ اللهُ الله

#### ألمضلُ آلثالِثَ عَثَرَ

وَقَبْلَ مِدِ أَفْضِحِ لَّا كَانَ يَسُوعُ يَللُمُ أَنَّ سَاعَهُ قَدْ أَتَ لِلْتَقِلَ مِنْ هَذَا أَللًم إِلَى ٱلْآبِ وَكَانَ قَدْ أَصَّبُ خَاصَّتْ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِ أَحَبُّهُمْ إِلَى ٱلْفَاتَةِ . عِيجٍ غَيِنَ كَانَ ٱلْمُثَالَةُ وَقَدْ أَلَقَى إِبْلِيسُ فِي قَلْبِ يَبْوَذَا بْنِ يَعْلَنَ ٱلْإِسْخَرْتُوطِي أَنْ يُسْلِمَهُ. وَ كَانَ يَسُوعُ بَعْلَمُ أَنَّ ٱلْآبَ جَلَ ٱلْكُلُّ فِي يَدَّجِ وَأَنَّهُ مِنْ ٱلْهِ مَرْجَ وَإِلَّ الله يمنى ، ١٠ مَن المَن السَاء وَخَلَمَ إِنا إِهُ وَأَخذَ مِنْدِيلا وَأَزْرَبِهِ وَهِي مُعْمَ مُعْ مَا أَ فِي مَعْلَمَ وَ وَأَخَذَ يَشِيلُ أَوْجُلَ التَّلْامِيدِ وَيَسْمُهَا فَلِنْدِيلِ اللَّذِي حَسَانَ مُؤتِرَدًا بِيه إِنْ يُعَدُّمُ إِلَى بِعَدَانَ بُطِرُسَ فَقَالَ لَهُ مِعْلَنَ أَأْنُتَ يَا دَبُّ تَسْدِلُ دِعْلَ . جَيْرُكُ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنَّ أَقْدِي أَصْنَهُ أَ ثَالًا تَشْرُهُمْ أَنْتَ ٱلْآنَ وَلَكِنكَ سَتَرَّهُ فِيَا بَعْدُ . كَلَيْكِ فَقَالَ لَهُ بُعْرُسُ لَنْ تَسْسِلَ دِجْلَ أَبَدًا . أَجَابَهُ يَسُوعُ إِنْ لَمُ أَعْسِكَ فَلِسَ آكَ تَعِيبُ مَبِي . عِنْ قَالَ لَهُ مِعَانُ أَعِلَى إِدَبُ لَا تَسْلُ وَعِلَ فَعَلَ إِلْ بَنَيَّ وَرَأْسِ أَضِنًا . يُخْتِيرٌ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنَّ ٱلَّذِي قَدِ أَغْضَلَ لَا تُحَاجُ إِلَّا إِلَى عَسْل ٱلْأَذْخِلِ لِأَنَّهُ كُلَّهُ مَنِيًّ وَأَنْمُ أَنْفِيّا وَلَكِنْ لَا جَبِيكُمْ . ﴿ إِنَّ لِلَّهُ كَانَ عَلِيًّا إِلْقِي يُسْلِمُهُ وَإِذْ إِلَىٰ قَالَ لَسُمْ جَيِعَكُمْ أَنْفِيَّة . عَيْنِي وَبَعْدَأَنْ خَسَلَ أَوْجَلُهُمْ وَأَخَذُ فِيْآهُ فَأَثُكُما قَالَ لَهُمْ أَعِلَتُمْ مَا صَنَفْ بِكُمْ . 340 أَنْمُ تَدَعُونِي مُلِكًا وَدَبُّ وَحَسَنا تَعُولُونَ لِأَنَّى كَذَلِكَ . عِنْ إِذَا كُنتُ أَنَا ٱلرَّبُ وَٱلْمَلِمَ قَدْ ضَلَتُ أَرْجُكُمْ فَعِبْ طَلِّكُمْ أنتُمْ أَنْ يَشْلَ بَسْتُكُمْ أَدْجُلَ بَسْنِ عِيْلِيْ إِلاِّتِي أَشْلِينَكُمْ فَنُوَّةً حَتَّى إِنْكُمْ كَا مَنْتُ أَنَاكُمْ تَمْنَفُونَ أَنْتُمْ أَيْمًا . عِنْ لَمْنَ أَلْقَ أَلْقَ أَفُولُ لَكُمْ لَيْسَ عَبْدُ أَعْظَمَ مِنْ سَيِعِولًا رَسُولُ أَعْظَمَ مِن مُرسِلِهِ . عِنهِ وَإِذَا مَرَفَتُمْ هٰذَا فَالعَلُونَى لَكُمْ إِذَا مَلِتُمْ بِهِ . عَنه ولا أَوْلُ هٰذَا عَنْ جِيمِكُمْ فَإِنِّي عَادِفٌ بَنِ أَخَرَتْ وَكُينَ لَيْمٌ مَا كُتِبَ إِنَّ ٱلَّذِي أَحسَلَ ٱلْخُزْمَى مُورَفَعَ عَلَي عَمِهُ . عَلِيْهِ أَفُولُ هُذَا لَكُمُ ٱلْآنَ قَبْلَ أَنْ يُكُونَ حَتَّى إِذَا كَانَ وْمَنُونَ أَنِي أَنَا هُوَ . عِنْهِ أَلْقُ الْحَوَّاقُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِي يَقْبَلُ مَن أَدْسِهُ يَقْبَلِي وَٱلَّذِي يَمْيَلُى يَمْيَلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي . عِنْهِ وَلَّا قَالَ يَسْوعُ هَٰذَا ٱصْعَرَبَ فِي ٱلرُّوحِ وَتَهَدُّ وَقَالَ أَلْحَقَ أَلْمَقُ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيْسَلِينِي . عَلَيْ فَعَلَ ٱلْكُلْمِيدُ بَعْنَهُمْ إِلَى بَعْضِ وَهُمْ مُتَعَيِّرُونَ فِي مَن يَعُولُ عَهُ . عَيْهِ وَكَانَ أَحَدُ التَّامِيدِ مَتَكِنا عَلَى حَشَن يَسُوعَ وَهُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِيُّهُ . هِيهِ فَأَوْمَا إِلَهُ بِمُعَانُ بُطُرُسُ وَقَالَ لَهُ سَلْ مَنِ ٱلَّذِي يَقُولُ عَنْهُ . ١٠ عَلَمْ فَأَسْتَنَدَ ذَاكَ إِلَى صَدْرِ يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ رَبِّ مَنْ هُوَ . ﷺ قَاجَابَ يَسْوعُ هُوَ ٱلَّذِي أَخِسَ لَمُنةَ وَآنَاوِلُهُ وَعَمَى لَمُنةَ وَنَاوَلُمَا لِيُهُونَآ أَبْنِ بِنَمَانَ ٱلْإِنْتَرْ يُولِي جَهِي وَبَعْدَ ٱلْمُنْتَةِ دَمَلَ فِيهِ الشَّبْطَانُ فَتَالَ لَهُ بَسُوعُ مَا أَنْنَ صَائِمُهُ فَأَصْنَمُهُ عَأَجَلًا . عِنْهِ وَلَمْ بَهُمْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُكَثِينَ لِلَاَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ . جِهِمْ فَطَنَّ بَضُهُمْ إِذْ كَانَ ٱلْكِيلُ عِنْدَ يَهُوذُا أَنَّ يَسُوعَ قَالَ لَهُ ٱشْتُرِ مَا تَحْاجُ إِلَيه

فِيدِ أَوْاَرُو أَنْ يُسْلِيا آلْسَاكِنَ عَبِنَا . 3 عَلَيْهِ أَلْمَا وَالْ قَلْمَا كَاوَلَ الْمُشْةَ خَرَجَ الْوَقَتِ

وَصَحَلَىٰ لَكِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْمَدِيعُ الْمَا يَسْلِهُ فَي الْهَوْ وَتَعْدَ اللهُ فَي اللهُ وَمَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ الْمُعْمَدُ . 3 عَلَيْهِ كَا أَنْ يُعْرَفُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ الْمُعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ وَمَلْكُمُ اللّهُ وَمَلْكُمُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### الذِيكَ حَتَّى تُنْكِرَ فِي اللَّاتَ مَرَّاتِ أَلْفَصْلُ ٱلرَّالِعَ عَشَرَ

عَنْ إِنَّا أَبَّالُهُ يَسُومُ أَأْنَتَ تَسِدُلُ نَفْسَكَ عَنِي الْمُثَالَقُ أَفُولُ لَكَ إِنَّهُ لَا يَعِيمُ

عِينَ لا تَشْطَرِبُ فَلْمِنْكُمْ أَنْتُمْ فَالِمُونَ بِاللَّهِ فَالِيُّوا بِي أَيْنَا. ﴿ ثِلْكَ إِنْ فِي نَيْتِ أَبِي مَنَاوِلَ تَحْيِرَةً وَإِلاَ لِللَّهُ لِللَّهِ عَلَيْنَ لَسْلِينَ لِأَخِدُ لَكُمْ مَكَانًا. ﴿ ثِلْقَ لَ وَأَخْدَفْ لَكُمْ مَكَانًا آنِي وَآخَذُكُمْ إِلَيْ لِتَكُولُوا أَنْهُمْ عَيْثُ أَكُونُ أَنَا. عَنَيْ أَنْهُمْ عَادِفُونَ إِلَى أَيْنَ أَذْمَبُ وَتَعْرِفُونَ ٱلطِّرِينَ. ٣٢٤ فَقَالَ لَهُ ثُوماً مَا دَبُّ لَسَنَا نَعْرفُ إِلَىٰ أَنِيَ تَنْعَبُ وَكِيْنَ نَمُونُ ٱلطِّرِينَ . ٢٢٤ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا ٱلطِّرِينُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ. لَا إِلِي أَحَدُ إِلَى الْآرِ إِلَّانِ . يَعِينِ لَوْ كُنتُمْ تَرْفُونِ لَرَنتُمْ أَنِ أَيْمًا وَمِنَ الْآنَ تَمْرُ فُونَهُ وَقَدْ رَأَ يَتُوهُ . عِيمَ عَمَالَ لَهُ فِيلِسُ يَا رَبُّ أَرِنَا ٱلْآبُ وَحَسَبْنَا . عِيمَ فَمَالَ لَهُ يَسُوعُ أَكَامَكُمْ كُلُّ هَذَا الزَّمَانِ وَلَمْ تَمْرُونِي . يَافِيلِسُ مَن رَّآنِي فَعَدْ رَأَى الآبَ مُصَعَفَ تَعُولُ أَنْتَ أَرْمَا أَلَاتَ . عِنْ إِمَّا أَفُّ مِنْ أَنَّى أَمَّا فِي الْآبِ وَأَنَّ الْآبَ فِي . أَلْتَكُومُ ٱلَّذِي ٱلْكِسْكُمْ بِهِ لَا أَتَكُلُّمُ بِهِ مِنْ عِنْدِي بَلِ ٱلْآبُ ٱلَّذِي هُوَ مُثِيمٌ فِي أَهُو يُسْلُ الْأَمْالَ. ١٤٢٤ آينُوا أَنِي أَمَّا فِي الْآبِ وَأَنَّ الْآبَ فِي جَيْرِي وَإِلَّا فَلَيْنُوا مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْلِ عَيْهَا الْمُنَّ الْمُنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِي بَسَلُ ٱلْأَعَالَ أَلِي أَنَا أَعَلَا وَيُسْلُ أَسْلَمَ مِنهَا لِأَتِي مَاضِ إِلَى أَبِي . ﴿ يَنْ إِلَّهُ مَا نَسَأَلُونَ ٱلْآبَ بِأَسِي فَأَتَا أَصُلُهُ لِتَحَدُّدُ الْآبُ فِي الأَبْرِ. \$ 300 وَإِنْ سَأَلَمُ خَيثًا إَنْسِ فَإِنِي أَضَلُهُ . \$ 200 إِنْ كُنتُمْ غُبُونِي فَأَحْفَظُوا وَمَا يَهِي. ﴿ يَعِينِهِ وَأَنَا أَشَأَلُ ٱلْآبَ فَيْنَطِيكُمْ مُمَزًّا آخَرَ لِتُعِيمَ مَسْكُمُ إِلَى ٱلْآبَدِ \$200 رُوحَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي ٱلْمَاكُمُ لَا يَسْتَعْلِيمُ أَنْ يَقْبَلُهُ لِأَنْهُ لَمَ يَرَهُ وَلَمُ يَتْرِفُهُ أَمَّا أَثُمَّ فَتَرِفُونَهُ لِأَنَّ مُنْعِمَّ عِندَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ . هِينَ لا أَدْعُكُمْ يَامَى إِنِّي آيُّ إلَكُمْ . عَلَيْ عَن ظَلِ لَا يَرَانِي المَالْمُ أَمَا أَنْمُ فَتَرَوْنِ لِأَنِي عَيُّ وَأَنْمُ سَفَيْونَ. و فَيْكُ أَلُوم تَلْمُونَ أَنِي أَمَا فِي أَنِي وَأَنْتُمْ فِي وَأَمَا فِيكُمْ وَلِيْهِمْ مَنْ كَانَ عِندَهُ وَصَلِلِيَ وَحَيِظُهَا فَهُو الَّذِي يُحِينِي وَالَّذِي يُحَبِّي يُحْبُهُ أَبِي وَأَنَا أَحِبُ وَأَظهرُ لَهُ ذَاقِي . ١٤٠٤ فَقَالَ لَهُ يَهُوذَا وَهُوَ غَيْرٌ أَلْإِنْحَرُ يُولِي ٓ إِدَبُ كَنْتَ أَنْتَ رُزْمِهُ أَنْ تُطْهِرَ لَكَ فَاكُنُ وَلَا تُعْلِرُهَا لِلْعَالَمِ. عَلَيْهِ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنْ أَحَرِّنِي أَحَدُ تَخْظُ كَلِينَ وَلَي يُحِهُ وَ إِلَيْهِ تَلَقِ وَعِدْدُهُ تَجْمَلُ مُقَامَنَا . عَلَيْهِ مَنْ لَا يُحْبَى لَا يَحْفَظ كَلابِي وَٱلْكُولَةُ أَلِي تُتَمُّونَا هِيَ لَيْسَتْ لِي بَلْ لِلآبِ أَلَٰذِي أَرْسَلَنِي. ﴿ يَهِمُ كُلُّتُكُمْ بِهُذَا وَأَمَّا مُثِيمٌ مِنْذُكُمْ عِنْهِ وَأَمَّا ٱلْمُرِّي ٱلرُّوحُ ٱلَّمْدُسُ ٱلَّذِي سَيْرِسُلُهُ ٱلْآبُ بِأَسِي فَهُوَ مُلِكُمُ مَنْ مَى وَلَا زُكُمُ كُلُّ مَا فُلْتُ لَكُمْ . عِنْهِ السَّلَامَ اسْتَوْدِعُكُمْ سَلَابِي أَصْلِيكُمْ لَنَتْ كَمَا يُعلِي الْمَالَمُ أَصْلِيكُمْ أَمَّا لَا تُضْطَرِب فَاوْبُكُمْ وَلا تَجْزَع . وَيَهج وَدَ تَعِيثُمُ أَنِي لَمُتُ لَكُمْ أَنِي ذَاهِبُ ثُمُّ آلِي إلَيْكُمْ فَلَو كُنْمَ تُحْبُونِي لَكُنْمُ فَذَرَهُونَ إَنِي مَاسٍ إِلَى الآبِ لِأَنَّ الآبَ هُوَ أَعْظَمُ مِنَّى . عِلَيْهِ وَالْآنَ قُلْتُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَتَّى مَقَى كَانَ وَأُمنُونَ . جِنْجَجَ لَا أَكُلُّمُ أَيْسًا كَلَامًا كَثِيرًا لِأَنَّ رَئْيس هَذَا أَلْمَاكم يَأْتِي وَلَيْسَ لَهُ فِي شَيْءٌ كَيْنَ لِيَلَمَ أَلْعَالَمُ أَنِي أَحِبُ الْآبَ وَأَنِي كَأَ أَوْسَانِي الْآبُ

#### مُكَدًا أَفَلُ أَمُولُوا تَطَلِقُ مِنْ هَٰهَا أَلْفَصُلُ أَلْخَامِسَ عَشَرَ

جِهِ إِنَّا ٱلْكُرْمَةُ ٱلْمُنْفِينَةُ وَأَبِي ٱلْمَادِثُ. جِينَ كُلُّ غُسَنِ فِي لَا يَأْتِي بَقْرَ يَزُمُهُ وَكُلُّ مَا مَانَ بِعَرْ يُقِيهِ لِأَنَ بِعَرْ أَكْثَرَ عِنْ إِنَّ أَنْهُمُ الْآنَ أَنْفِيَّا مِنْ أَجِلِ الْكَلام الَّذِي كَلُّمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا فَيْ وَأَنَا فِيكُم عَكَا أَنَّ ٱلْفُصْلَ لَا يَسْتَطِيمُ أَنْ فَإِن المُرْمِنْ عنده إنْ لَمْ يَبْتُ فِي ٱلْكُرْمَةِ كَذَلِكَ أَنْتُمْ أَجِنَا إِنْ لَمْ تَنْتُوا فِي . عِنْ أَمَّا ٱلكُّرْمَةُ وَأَنْتُمُ الْأَغْصَانُ مَنْ نَبْلُتَ فِي وَأَنَا فِيهِ ظُوْ يَأْتِي بِعْرِ كَتِيرِ لِأَنْكُمْ بِدُوفِي لَا تَسْتَعِيمُونَ أَنْ تَلْمُ لُوا شَيْنًا . ١٤٢٤ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَبْئِتُ فِي تُلَرَحُ خَادِبًا كَا لَنُسَن فَيَتْ فَيْسَلُونَهُ وَيَطَرَعُونَهُ فِي النَّارِ فَيَعَرِّقُ ﴿ ١٤٢٤ إِنَّ أَنَّمُ كَيْتُمْ فِي وَلِيتَ كَالِحِي فِيكُمْ تَنَالُونَ مَا شَائِمُ فَيْكُونُ لَكُمْ . عِنْ يَعِيدُ بِهِذَا بَتَحَدُ أَبِي أَن تَأْتُوا بِعْرَ كَبِيرٍ وَتَكُونُوا لِي تَكْرِيدُ. عِنْ وَكُمَّ كُمَّا أَخِينِ ٱلْآبُ كُلِكَ أَمَّا أَخْيَتُكُمْ . أَنْتُوا فِي عَيْنِي . عِن إِنْ خَفَظُ مُمْ وَمَا يَايَ ثَبَتُمْ فِي عَبْتِي كَا أَتِي حَفِظتُ وَمَا يَا أَنِي وَأَمَا ثَابِتُ فِي عَبْتِهِ. المنته كُلُم مُذَا لِكُونَ فَرَبِي فِيكُمْ وَيَمْ فَرَسُكُم . عِنْ الْمُونَ فَوسِيِّي أَنْ مُحِبِّ بَشَكُمْ بِعَنْ كَا أَنَّا مَيْنَكُمْ . عَلَيْ لِلْسَ لِأَحْدِ مُحِلَّا أَظُمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَدُلْ مَنْ الْمَلَمُ مِنْ الْمِلْقِ . عَلَيْهِ الْفَرْ الْمِلْقِي إِنْ سَنَتْمُ مَا أَنَا مُوسِكُمْ هِ. عَلَيْهِ لَا الْمَيْكُمْ عَبِيدًا بَعْدُ لِأَنَّ الْلَهِ لَا لِيَلَمُ مَا يَسْعُ سَبُدهُ وَلَكِنِي مَتَّيْكُمْ الْمِلِيّقِ لِآنِ الْمُلْتُكُمْ بِكُلِ مَا تَجْمُدُ مِنْ أَنِي. عَلَيْهِ لِينَ الْمُ الْمُرْافِرَتُونِ بِلَا أَنَا الْمَرْتُكُمُ وَاقْتُكُمْ الْمُنْتُكُمْ وَاقْتُكُمْ لِتَطَلِغُواْ وَمَا أَوْا إِنَّا لِهِ وَتَدُومَ أَغَادُ كُمْ لِكِنْ يُعَلِّكُمُ الْأَبْ كُلَّ مَا مَنَا أَلُونُهُ بِاسَى أَ عِيْدٍ بِهٰذَا أُوسِكُمْ أَنْ يُحِبُّ بَنْ مُكُمْ بَنْنَا . عَنْهُ إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُنْفَكُمْ فَأَعْلُوا أَنْهُ قَدْ أَبْغَنِي قَبْلُكُمْ . ﴿ وَلَيْ إِلَّا كُنْمُ مِنَ ٱلْسَالَمِ لِكَانَ ٱلْنَالَمُ يُحِبُّ مَا هُوَ لَهُ لَكِنْ لِأَنْكُمْ لَـنُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ بَلْ أَنَا ٱخْتَرَاتُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ لِلْأَجْلِ هَٰذَا لِيُغَفِّكُمُ ٱلْعَالَمُ. ي إِن الْخُرُوا الْكُلامُ الَّذِي فَلْتُ لَكُمْ أَن لَيْسَ عَبْدُ أَعْظُمَ مِن سَيْدِهِ . إِنْ كَانُوا أَصْفَهُ دُونِي مَسَيْضَطَهِ دُونِكُمْ وَإِنْ كَانُواْ حَيْنُوا كَلَامِي فَسَيْخَفَلُونَ كُلَامَكُمْ. عِنْ إِذَا أَعَاهُمْ سَيْضَلُونَ بِكُمُ هُذَا كُلَّهُ مِنْ أَجْلِ أَسِي لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا الَّذِي أَدْسَلِنِي. كالله لَوْ لَمَ آلَتِ وَأَكْلِمُهُمْ لَمُ تَكُن لَهُمْ خَطِيتُهُ وَأَمَّا ٱلْآنَ ظَلِسَ لَهُمْ مُجَّهُ فِي خَطِيقُهِم. عَلَيْهِ مِنْ يُنْضِنِي فَإِنَّهُ يُنِيضُ أِنِي أَضِنًا . يَحْتِيدٌ لَوْ لَمَ أَعْلَى بَيْنَهُمْ أَعْالَا لَمْ يَسْلَمَا آخر لَنَا كَانَتْ لَمْمُ خَطِيتُهُ أَمَّا الآنَ فَعَدْ رَأَوْا وَا بْنَصْوِيْ أَنَا وَأَبِي . عِيدٍ لَيَيْ ذيك هُوَكُنْ يَتُمَّ الْكُلِيمَةُ الْمُكُلُوبَةُ فِي تَامُوسِهِمْ إِنَّهُمْ أَلْبَضُونِي بِلَاسَبَهِ . عِلْمَا وَمَقَى جَا ٱلْمُرِي ٱلَّذِي أَرْسِلُهُ إِلَكُمْ مِن عِندِ ٱلْآبِ رُوحُ ٱلْمَنِّ ٱلَّذِي مِنَ ٱلآبِ يَبْعَقُ خُويَفَهُ لِي عِلَهُ وَأَنْتُمُ تَفَهُدُونَ لِأَنْكُمْ مَنِي مُنْذُا لِا بَدَّاء

#### ألفَصَلُ السَّادِسَ عَشَرَ

مِن كَلَمْتُكُمْ بِهَا كُلُّ مَن يُعْلَكُمْ أَنَّهُ يُمْرِبُ فَهِ فَرَانًا كِيْحِ وَإِنَّا يَشَلُونَ مَنا بِكُم سَاعَة فِيلَا فِيهَا كُلُّ مَن يُعْلِكُمْ أَنَّهُ يُمْرِبُ فِهِ فَرَانًا كِيرِجِ وَإِنَّا يَشَلُونَ مَنا بِكُم لِائْتِمْ أَنْ مِرْفِوا أِنِي وَأَنْ مِرْفُونِ هِي لَكُنْ كُلُمْتُكُمْ بِهَا حَقَى إِذَا جَالِّ النَّاعَةُ لَائِمَ إِنَّ فِي مُنْطَلِقٌ إِنَّى الْمُنْفِي وَلِمِن أَخْرِبُ بِهَا مِن قَبِلُ لِإِنِي كُنْ سَمُّمْ وَالْمَا الآنَ فَإِنْ مُنْطَلِقٌ إِنَّى الْمُنْفِي مِنْهِ النَّمِي وَلَهِمَ أَخْرِهُ مِنْ اللَّمِ اللَّهِ الْمُؤْمِقِ وَلَيْنَ إِنَّا اللَّمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقِ فَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِقِ فَوْلًا عَلَى الْمُنْمُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْكُونُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤَالِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْم

جَاةَ ذَاكَ رُوحُ ٱلْحَقَ ظَوْ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيمِ ٱلْحَقِ لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ عِسْدِهِ بَل يَكُلُّمُ بكل مَا يَشَمُ وَغُيْرِكُمْ يَا يَأْتِي. ١٠ ﴿ هُوَ تَجْيِدُنِي لِأَنَّهُ أَخَذُمِنًا لِي وَخُيْرِكُمْ المُعَلِيمَ جَمِعُ مَا لِلاَّبِ فَهُوْ لِي مِنْ أَجُلِ هُذَا قُلْتَ لَكُمْ إِنَّهُ بَأَخَذُ مِمَّا لِي وَيُحْرِكُمُ · عَلَيْكُ عَمَّا ظَيل لَا زَّوْنَنَى ثُمُّ عَمَّا ظَلِيلٌ زَوْنَنَى لِأَنِّي مُنْطَلِقُ إِلَى ٱلْآبِ. ﴿ لَيْنَاكُمْ فَعَالَ قُومٌ مِنْ للإميذِهِ بَعْضُهُمْ لِيَمْضُ مَا هُذَا الَّذِي يَغُولُ لَنَا عَمَّا ظَلِل لَا زَّوْنَنِي ثُمُّ عَمَّا ظَلِسل زَّوْنَنِي وَلِأَنِّي مُنْطَلَقُ إِلَى ٱلْآتِ. ﴿ يَكِينِهِ قَالُوا فَمَا مَنْنَى قَوْلِهِ عَمَّا قَلِيكَ إِنَّا لَا نَفْهُم مَا يَقُولُ . والله عَلَمَ يَسُوعُ أَنَّهُم يُرِيدُونَ أَنْ يَسَالُوهُ فَقَالَ لَهُمْ أَتَسَنَّا لُونَ عَنْ هَٰذَا أَنَّي ظُتُ عَا عَلِلِ لَا زُوْتِنِي ثُمُّ عَا عَلِي زَوْتَنِي . ﴿ يَهِ إِلَّهُ إِلَّهُ مَّا أَكُنَّ أَخُولُ لَكُمْ إِنَّكُم سَتَبْكُونَ وَتُلوحُونَ وَالْمَالَمَ يَفْرَحُ وَأَنْتُمَ تَخَرَلُونَ وَلَكِنَّ مُرْتَكُمْ يَأُولُ إِلَى قَرَحٍ . عَلِي الْمُرْأَةُ حِينَ لَل تَحْزَنُ لِأَنَّ سَاعَتُهَا قَدْ أَتَ لَكِنَّهَا مَتَى وَلَدَتِ ٱلطَّفْلَ لَا تَنُوذُ تَنْدَكُمُ شدَّعَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَرْحِ لِأَنَّهُ قَدْ وَلِدَ إِنْسَانُ فِي ٱلْعَالَمِ . ﴿ يَهِي وَأَنْتُمُ ٱلْآنَ عَزُونُونَ لَكِنِي سَأَوَاكُمُ فَقَرْحَ فُلُوبُكُمْ وَلَا يَنْزَعُ أَحَدُ فَرَحُكُمْ مِنْكُمْ يَشِيْكُمْ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلَّيْوَمِ لَا تُسْأَلُونِنِي عَنْ فَيْهِ . أَلْمَقُ أَفْقُ أَفُولُ كُمْمُ إِنَّ كُلُّ مَا تَسْـأَلُونَ ٱلْآبَ بِأَسْمِي يُطْلِكُمُوهُ . ور الله الآنَاكُم تَسَالُوا بِأَسَى تَسَيًّا. إِسَالُوا تُسْطَوْا لِيكُونَ وَحَكُمْ كَلِّيلًا. عِنْ وَقَدْ كَلَّمَتْكُمْ بِهَذَا أَمْنَالَ وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةً لَا أَحْتَلِمُكُمْ فِيهَا بَأَمْالِ بَلِ أَخْرُكُمْ عَن ٱلآبِ عَلَاتِينَةً . يَعِينِهِ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ تَسْأَلُونَ فِاسْمِي وَلَيْدَ أَفُولَ لَكُمْ إِنِّي أَسْأَلُ ٱلآتَ مِنْ أَخْلِكُمْ عِنْ إِلَى الْآبَ هُوَ يُحَكِّمُ لِأَنَّكُمْ أَخْبَتُنُونِي وَآمَنْـُمْ أَنِّي مِنَ اللهِ غَرَجْتُ . ﴿ وَهُمَّ إِنَّا مُرَجِّتُ مِنَ الْآبِ وَأَتَبْتُ إِلَى الْعَالَمَ وَأَجِمَّا أَرْكُ أَلْعَاكُم وَأَمْضَى إِلَى الْآبِ . وَإِنْ فَقَالَ لَهُ تَلامِيذُهُ هَا إِنَّكَ تَتَكُلُمُ الْآنَ عَلانِهُ وَلَا تَقُولُ مَسْلاماً. عِنْهِ أَلَآنَ عَلِمُنَا أَنُّكَ عَالِمٌ بَكُلُّ شَيْء وَلَسْتَ يُخَتَاجِ أَنْ يَسْأَلُكَ أَحَدُ. بِهٰذَا فُولمِنُ أَنْكَ مِنَ اللهِ مَرْجَتَ . ﴿ وَهُمُ أَجَابُهُمْ يَسُوعُ أَفَالْآنَ تُؤْمِنُونَ . ﴿ وَهُمَّا هِمَا أَلْمَ الْأَقِي سَاعَة وَقَدْ أَتَت تَنَفَرُ فُونَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدِهِ ثَكُمْ إِلَى خَاصَّتِهِ وَتَذْرِ كُونِي وَحدي وَلَا أَكُون وَحْدِي لِأَنَّ ٱلآبَ هُوَمَمِي ﴿ ﴿ وَهُمُ كُلُّمْ تُكُمُّ إِهِذَا لِكُونَ لَكُمْ فِي سَلامٌ ﴿ إِنَّكُمْ فِي ٱلْعَالَمَ سَتُكُونُونَ فِي صَيق وَلَكِن ثِفُوا فَإِنِّي قَدْ غَلَبْتُ ٱلْعَالَمَ

# ألفضل السابع عشر

ٱبْكَ لِجَدِدُكُ ٱبْكَ . ﴿ وَهُمْ كَا أَعْلَيْهُ ٱلنَّالِطَانَ عَلَى كُلَّ نَصْرِ لِلْعَلِي ٱلْحَيَاةَ ٱلأَبْدِيَّةَ لِكُلِّ مَنْ أَعْلَيْتُهُ لَهُ . يَهِي وَهْنِهُ هِيَ الْحَيَاةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ أَنْ يَفْرِفُوكَ أَنْتَ ٱلْإِلَّهَ ٱلْخَيْسِيَّ وَحْدَكَ وَٱلَّذِي أَدْسَلُتُ يُسُوعَ ٱلْسِيحَ . كِينِهِ أَنَا قَدْ عَبْدَتْكَ عَلَى ٱلْأَدْضِ وَأَثَمْتُ ٱلْمَمَلَ ٱلَّذِي أَعْطَتْنِي لِأَحْمَلُهُ عِنْ ﴿ وَٱلْآنَ عَدْنِي أَنْتَ يَا أَبِتِ عِنْدَكَ بِالْحَبِدِ الَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ مِنْ قَبْلِ كُونِ ٱلْعَالَمِ. ﴿ يَهِيْ إِلَّهُ أَعَانُتُ ٱشْكَ قِلْنَاسِ ٱلَّذِينَ أَعْلَيْتُهُمْ لِي مِنَ ٱلْعَالَمِ وهُمْ كَانُوا لَكَ وَأَنْتَ أَعْلَيْهُمْ لِي وَقَدْ حَفِظُوا كَلِيَتَكَ . ٢٠٠ وَالْآنَ قَدُ عَلَمُوا أَنْ كُلُّ مَا أَعْلَيْتُهُ فِي هُوَ مِنْكَ يَجِيْجُ لِأَنَّ ٱلْكَلَّامَ ٱلَّذِي أَعْلَيْتُهُ فِي قَدْ أَعْلَيْتُهُ لْمُمْ وَهُمْ قَبُلُوا وَعَلِمُوا حَثًا أَنِي مِنْكَ مَرْجُتْ وَآمَنُوا أَنُّكَ أَنْتَ أَرْسَلَتَي. عليم آتًا أَمَّالَ مِنْ أَجْلِيمَ لَا أَمَالَ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَالَمَ بَلْ مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِينَ أَعْلَيْتُهُمْ لِي لِأَنَّهُمْ لَكَ . عِنْهِ صَّلُ شَيْء لِي هُوَ لَكَ وَكُلُ شَيْء لِل هُوَ لَكَ وَكُلُ شَيْء لَكَ هُوَ لِي وَأَنَا قَدْ مُجَدّتُ فِيهِمْ. وَلَيْتُ أَنَّا بَعْدُ فِي ٱلْمَالَمُ وَهُوْلَاءَ هُمْ فِي ٱلْمَالُمُ وَأَنَّا آتِي إِلَيْكَ. أَيُّنَّا ٱلْآلُ ٱلْمُدُوسُ ٱحْفَظ بأنهِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتُهُم لِي لِيُكُونُوا وَاحدًا كَمَا نَحْن وَاحدُ . عَيْن حينَ كُنتُ مَهُمْ كُنتُ أَحْمَظُهُمْ بَانِيكَ . إِنَّ ٱلَّذِينَ أَعَطَّيْهُمْ لِي قَدْ حِظْتُهُمْ وَلَمْ يَهِكُ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا انْ الْمَلَاكِ لِيَمِّ الْكَتَابُ. ﴿ يَهِيمُ أَمَّا الْآنَ فَإِنِّي آنِي إِلَيْكَ وَأَمَّا أَتُكُمُّ عَلِيدًا فِي الْسَالَمِ لِكُونَ لَمْمُ فَرَعِي كَامِلًا فِيهِمْ . عَلَيْكَ إِنِّي أَعْطَيْهُمْ كَلِمَنْكَ وَقَدْ أَبْغَضَهُمْ أَلْمَاكُمُ لِأَنْهُمْ لَيُسُوا مِنَ ٱلْعَاكُمَ كَا أَنِي أَنَا لَسْتُ مِنَ ٱلْسَالَمَ . ﴿ يَعِيجُ لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَرْفَعُهُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ بَلَ أَنْ تَحْفَظُهُمْ مِنَ ٱلشِّرِيرِ . كَذْنِيجُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ ٱلْعَالَمُ كَا أَنَّى أَمَّا

آسَدُ مِنَ الْعَالَمَ . وهذه عَدِيْهُمْ مِنْ فَكَ إِنْ كَلِيدَكَ هِي الْمَقْ . وهذه كَا أَسَلَتُهِم الله النالم ا

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

ور عَدْ وَادِي قِدْدُونَ حَدْرَجَ مَعَ تَلامِينِهِ إِلَى عِبْرِ وَادِي قِدْدُونَ حَبْثُ كَانَ بُسَكَنُ فَدَخَلُهُ هُوَ وَتَلامِيلُهُ . ﴿ يَهِي وَكَّانَ يَهُوفَا أَلِّي أَسْلَمُهُ يَرْفُ ٱلْمُوضِعَ لِأَنَّ يَسُوعَ كَانَ يُجْتِمُ هُنَاكَ مَمَ تَلامِيذِهِ كَثِيرًا. ١٤٠٥ فَأَخَذَ يَهُوذَا ٱلْبِرَكَةَ وَخُدَّاماً مِنْ عِنْدِ وَوُسَأَة ٱلْكَنَّتَ وَٱلْرَبِينِينَ وَجَاءً إِلَى هُنَاكَ بَصَابِحَ وَمَثَامِلَ وَأَسْفِيعٍ. ﴿ يَعْيِمُ تَحْرَجَ بَسُوعُ وَهُوَ عَادِثُ بَجَيهِ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَمْمُ مَنْ تَطَلُّبُونَ . عَنْ فَاجَالُوهُ يَسْوعَ التَّسِرِيُّ . فَثَالَ لَمْمَ يَسُوخُ أَنَا هُوَ. وَكَانَ يَهُوذَا أَلْتِي أَسْلَسَهُ وَاقِقَامَتُهُمْ . ﴿ وَكَانَ يَهُوا أَلْهُمْ أَمَّا هُوَ ٱلْرَدُوْ إِلَى الْوَدَّاءُ وَسَعَطُوا عَلَى الْأَدْضِ . ﴿ يَهِ عَسَالُهُمْ كَانِيتَ مَنْ طَلْبُونَ فَتَالُوا يَسُومَ التَّاسِرِيُّ . هِيهِ أَجَابَ بَسُوعَ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي أَنَّا هُوَ يَإِن كُنْتُمْ تَعْلَلْهِ نِنِي مَدَّغُوا هُوْلَاءَ يَدْهَبُونَ . ﴿ يَهِيْكِ لِيَتِمُّ ٱلْكَلِسَةُ ٱلَّتِي قَالْمَا إِنَّ الَّذِينَ أُعْلِيْتُهُمْ إِلَى أَمْ يَبِكُ مِنْهُمْ أَحَدُ . عِنْهِ وَكَانَ مَمْ يَعْمَانَ بُطْرُسَ سَيْفُ فَأَسْتُهُ وَمَرَبَ عَبْدَ رَيْسِ ٱلْكَنَّتَ وَمَعْلَمَ أَذَهُ الْجُنَّى وَكَانَ أَنْمُ ٱلْمَبْدِ مَلْكُنَّ ، عَلَيْ قَالَ بَسُوعُ لِعُرْسَ اجْرَلْ سَيْمَكَ فِي جَدِهِ · الْكَأْسَ الِّي أَصْلَانِيَ الْآبُ ٱلْاأَخْرَبُهَا. ١٤٠٤ أَمْ إِنَّ أَلْمَرْفَةَ وَٱلْقَائِدَ وَخُدَّامَ ٱلْبَهُودِ أَخَذُوا يَسُوعَ وَأُوثَنُوهُ عِلَيْ وَجَآدُوا بِهِ أَوَّلَا إِلَى خَالَ لِأَنُّهُ كَانَ خَافَيْكَا الَّذِي كَانَ رَئِيسَ الْكُفَنَةِ فِي يَلْكَ السُّنَّةِ عَلَيْكِ وَكَانَ فَيَقَا هُوا أَتِّي أَشَارَعَلَى أَلْيُلُودِ وَقَالَ إِنَّهُ خَيْرُ أَنْ يُوتَ رَجُلُ وَاحِدْ عَنِ ٱلشَّبِ . عِنْ وَكَانَ عِلْنَا بُطُرْسُ وَالتِّلْمِيذُ الْآخَرُ يَنْبَعَان يَسُوعَ . وَكَانَ ذَلِكَ التِّلْمِيذُ مَثْرُوفًا عِنْدَ رَئِيس الْكُهَّةِ فَدَخَلَ مَمْ يَسُوعَ إِلَى دَادِ رَيْسِ ٱلْكُوْنَةِ . عَلَيْعِ أَمَّا بُطُرْسُ فَكَانَ وَاقِمَا عِدْ ٱلْكِبِ غَارِجًا غَخَرَجَ ذَلِكَ ٱلِتَلْمِيـذُ ٱلْأَخَرُ ٱلَّذِي كَانَ مَمْرُوفًا عِنْدَ رَبْسٍ ٱلْكَهَنَةِ فَكُلَّمَ ٱلْبَوَّابَةَ وَأَدْخَلَ لِمُرْسُ. ١٤٠٠ مُثَالَت الْجَارِيَةُ الْتُوايَةُ لِعُرْسُ أَمَا أَنْتَ مِنْ لَلاسِدِ هَذَا ٱلرُّجُلِ. فَتَالَ مَا أَنَا مِنْهُمْ . عِنْهِ وَكَانَ ٱلْمَبِيدُ وَٱلْخُفَّامُ وَاقْتِينَ وَقَدْ أَضرَمُوا جُرَّا لِأَنَّهُ كَانَ يُرَّدُ وْكَانُوا يَصْطَلُونُ وْكَانَ بُطِرْسُ أَحِنَامَتُهُمْ وَاقْتَا يَضْطَلِي. ﴿ يَهِ عَنَالَ دَفِيل ٱلْكُنَّةِ سُوعَ عَنْ تَلَامِيذِهِ وَعَنْ تَعْلِيدٍ . عِنْ فَأَجَّاهِ يُسُوعُ أَنَّا كُلُمْتُ الْمَالَمَ عَلانَيةَ وَمَلَّتْ فِي كُلَّ مِينَ فِي الْجُمَم وَفِي الْمُكِلِّ مَيْثُ تَجْتَمُ كُلُّ الْيُلُودِ وَلَمْ أَتَكُلُمْ بِنَيْء خُفَّةً ﴿ إِنَّ إِنَّ أَلَى أَنَّا سَلِ ٱلَّذِينَ يَعِمُوا مَا كُلَّتُهُمْ بِهِ فَإِنَّهُمْ يَرَفُونَ مَأَكَّةُ . وينهج فَلَمَّا قَالَ هَٰذَا لَطَمَ يُسُوعَ وَاحدُ مِنَ ٱلْحَدَام كَانَ وَاقِعَا وَقَالَ أَهُكُفَنا تُجَاوِبُ وَ نِسَ ٱلْكَهَنَةِ . يَنْ إِنَّهُ أَجَابَهُ لِيلُوعُ إِنْ كُنْتُ تَكُلُّمْتُ بِسُوهُ فَأَشْهَدُ عَلَىٌّ بِالسُّوهُ وَإِنْ بَخْير فَلِمَاذَا تَصْرُبِنِي. ﴿ يَهِمُ فَأَرْسَلُهُ حَنَّانُ مُوتَنَّا إِلَى قَبَلِنَّا زَيْسِ ٱلْكَمْنَةِ وَكُونَ بَعْلَنُ بُغُرُسُ وَافَعَا أَبْسَطَلِي فَقَالُوا لَهُ أَلَسْتَ أَنْتَ مِنْ تَكْرِمِيذِهِ وَفَأَكْثَرَ وَقَالَ لَسَتَ أَكَامِهُمْ. وي مَنْ الله وَاحِدُ مِنْ عَبِيدِ رَفِيسِ ٱلْكَهَاةِ وَهُو نَسِيبٌ لِلَّذِي مَطْمَ سِمَانَ بُطِرُسُ أَذَّهُ أَمَا وَأَيْكَ أَمَا فِي ٱلْبِسَمَانِ مَعَهُ . عِنْ إِلَى فَأَنْكُوَّ بُعُرُسُ أَبِمًا . وَلَوْقَتِ صَاحَ ٱلدُّبِكُ . كَيْنِهِ وَجَأَةُوا بِيَسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَيَافًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ وَكَانَ ٱلصُّحُ وَلَمْ يَدُخُلُوا إِلَى دَارِ

الله المنظمة المنظمة

#### ألغضل آلتابيع عشر

عِينَةٍ أَخَذَ بِالْأَمْلُ يُسُوعَ وَجَلَةً أَ \* عَيْنَ وَمَنَزَ ٱلْسَكُرُ إِكُلِيلًا مِنْ شَوَاكُ وَوَضُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَأَلْسِلُوهُ وَإِلَّا مِنْ أَرْجُوانٍ . عَنْ وَكَافِوا يُشْلُونَ إِلْبِ وَيَكُولُونَ ٱلسُّلامُ بَامَكِ ٱليُّودِ وَلِمُطِلُونَهُ. ٢٢٤ فَرَجَ بِلاطْسُ أَجِنا وَقَالَ لَمْمُ هَا أَنَا أَنْرِجُهُ إِلَّهُمْ يَسْلَمُوا أَنِّي لَا أَجِدُ فِيهِ عِلْمٌ ، عَنْ يُعْرَجَ بَدُوعُ وَعَلَيْهِ إِكْلِيلُ الشُّوكِ وَقُبُ اَلْأَرْجُوانِ فَتَالَ لَمْمُ هُوَدًا الرُّجُلُ . كَيْنَ فَلَمَّا ذَاهُ دُوْسًا الْكَنْفَ وَالْخَدَامُ صَرَحُوا وَا عِينَ أَصْلِهُ أَصْلِهُ . فَتَالَ لَهُمْ يِلِاطُسُ خُدُوهُ أَنْتُمْ وَأَصْلِيوهُ فَإِنِّي لَا أَجدُ فِيهِ عِلْةً . وَيَعْ أَمَانِهُ ٱلْيُودُ إِنَّ فَا كَامُوسًا وَيَصْسَبِ كَامُوسَا هُوَ مُسْتَوْجِتُ ٱلْمُوتِ لِأَنَّهُ جَمَلَ تَضْمُهُ أَيْنَ ٱللَّهِ ، ﴿ وَهِي قَلْمًا تَهِمَ بِلِأَطْسُ هَٰذَا ٱلْكَلَامَ ٱلْذَادَ خَوْفًا ، ﴿ وَدَخَلُ أَيْسًا إِلَى دَارِ الْوِلَايَةِ وَقَالَ لِيسُوعَ مِنْ أَنْ أَنْتَ فَلَمْ يَرُدُ يَسُوعُ عَلَيْهِ جَوابًا . عَنْ عَقَالَ لَهُ بِالأَمْسُ أَلَا ثُكِّلِنِي أَمَا تَلَمُّ أَنَّ لِي سُلطَانًا أَنْ أَطْلِقَكَ وَلِي سُلطَانًا أَنْ أَصْلَبَكَ . كَلَّهُ عَأْجَالَ يَسُومُ مَا كَانَ لَكَ عَلَى مِنْ سُلطَان لُولُمْ يُعْطَ لَكَ مِن فَوْقُ مِن أَجْل هُذَا قَالَتِي أَسْلَنَي إَلِكَ لَهُ خَطِئَةً أَعْظَمُ. ﴿ إِنَّهُ ۚ وَمُذْذَاكَ كَانَ بِلَاطُسْ خِلْ لَّنْ يُطِلَقُهُ . لَكِنْ أَلَيْهُودَ كَانُوا يَسْرُنُهُونَ قَائِينَ إِنْ أَنْتَ أَطْلَقَتُهُ ظَلْتَ عُجَّا لِتَيْمَرَ الْأَنَّ عُلُّ مَنْ تَجَعَلُ نَفْسَهُ مَلِكًا لِقَادِمُ قَيْسَرَ . عَيْنِي ظَمَّا مَيْمَ بِلِاطْسُ هُذَا ٱلْكَلامَ أَخرَجَ يَسُوعَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى كُرْسِيَ ٱلْمُضَاءَ فِي مَوْضِم مُقَالَ لَهُ لِيُسْتُرُونُسُ وَبَالْهِرَائِكَ مِنْكَا وَكَانَتْ مَنْكَ أَنْ أَعْمَ وَكَانَ نَعُو النَّاعَةِ النَّادِسَةِ . فَمَالَ إِنَّهُودِ هُوذَا مَلِكُمْمَ . عَيْدٍ أَمَّا هُمْ فَصَرَعُوا أَرْفَهُ أَرْفَهُ أَصْلِبُهُ . فَنَالَ لَهُمْ يِلاطُسُ أَأْصَلِ مَلَكُكُمُ ، فَأَجَابَ رُوْسًا ۚ أَلْكُمْنَةِ لِيْنَ قَامَكُ غَيْرُ فَيْمَرَ ، عَلَيْهِ حِنْنِهِ أَسْلَمَ وَلِيم لِتَصَلُّوهُ فَأَخَذُوا يَسُوحَ وَمَضَوا بِعِ . عَلَيْكَ غَرَجَ وَهُوَ حَلِلْ صَلِيبٌ إِلَى ٱلْمُوسِم ٱلسَّنَّي ٱلْجُجُنَةُ وَبِالْمِرَانَةِ لِمُثَى الْجُبُلَةُ عِلَيْ عَنْ مَلَوْهُ وَآخَرَنْ مَعَدُمِنْ هُنَا وَمَنْ هُنَا وَيَسُوعُ فِي الْوَسْطِ . عَنْهِ وَكُتَبَ بِيلَاطُسْ غُنُوانًا وَوَضَمَهُ عَلَى المُلْبِ وَكَانَ ٱلْكُوْرِبُ فِيهِ يَسُوعُ ٱلنَّاسِرِيُّ مَكِ الْيُهودِ ، عِنْ إِلَيْ وَهٰذَا ٱلْمُنُوالُ قَرَأُهُ كَثِيرُ مِنَ ٱلْيُودِ لِأَنَّ ٱلْوَضِمَ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ يَسُوعُ كَلَنَ قَرِيا مِنَ ٱلْمَدِنَةِ وَكَانَ مُكُنُوبًا بٱلْمَرَانَيَّةِ وَٱلْوَكَانَةِ وَٱللَّاسَنَّةِ . ١٤٢٤ مَثَالَ رُوْسَآهُ ٱلْكَهْنَةِ لِيلَاطُسَ لَاتُكُتُ مَكُ ٱلْيَهُودِ يَلْ إِنَّهُ هُوَ قَالَ أَنَا مَكُ ٱلْبَهُودِ . عَنْهُ أَجَابَ بِالْأَمْسُ مَا كُتَبْتُ مَشَدْ كُتَّبَتْ . وَإِنَّ ٱلْجُنْدَ أَا صَلُوا يَسُوع أَخَذُوا ثِيَابَهُ وَجَالُوهَا أَرْبَعَةَ أَصَام لِكُلِّ جُدِي يِّمُ وَأَخَدُوا الْمُبِيمَ أَيْمًا وَكَانَ الْمُبِيمُ غَيْرَ عَيِطٍ مَلْمُوجًا حَكُلُهُ مِنْ فَوْقًا. Digitized by Google

وَ عَلَيْهِ خَالُوا فِهَا بَيْتُهُمْ لَا نَعْفُ وَلَكُنْ لِنَفْرَعَ عَلَيْهِ لِمَنْ يُكُونُ لِينِمُ ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي قَالَ ٱفْتَسَكُوا ثِبَابِي بَيْنِهُمْ وَعَلَى لِلِي ٱقْتَرْعُوا . هَذَا مَا ضَلَهُ ٱلْخِنْدُ ، عَيْنِ وَكَانَتُ وَاقِفَةً عِنْدُ مَايِدٍ بِسُوعَ أَمَّهُ وَأَخْتُ أَمِّهِ مُرْيَمُ أَلَى لِكُوبًا وَمَرْيَمُ ٱلْعِدَلَيَّة . والله ظما والى يَسُوعُ أَمَّهُ وَالْتِلْمِيدُ الَّذِي يُحِبُّ وَاقِفَا قَالَ لِأَمِّهِ يَا أَمْرَأَهُ هُوذَا ٱبْنَكِ. عَيْبَهُمْ ثُمُّ قَالَ التلميذ هذه أمُّك . ومن يَك النَّاعَةِ أخذَهَا التَّلبيدُ إِلَّى خَاصَّةٍ . اللَّه اللَّهُ وَبَعْدُ هذا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلُّ شَيْء مَّدْتُم مُلْكِي يَتِم ٱلْكِتَابُ قَالَ أَنَّا عَطْسَانُ . ١٠ ١١ وَكَانَ إِنَّةً مَوْضُوعًا تَمَلُوا خَلَّا فَلَأُوا إِسْفَعَةً مِنَ أَخَلَ وَوَصَنُوهَا عَلى ذُوفَ وَأَدْثُوهَا مِن فِيهِ. و و الله المنذ يسوم الحدل قال قد مَ وَأَمَالَ وَأَسَهُ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ . إِنَّ إِلَّهُ مُمَّ إِذ كُنْ يَوْمُ النِّيهُ غُلِلْا ثَبَقَ الْأَجْدَادُ عَلَى أُصَلِبِ فِي النَّبْتِ لِأَنْ يَوْمَ وَلِكَ النَّبْتِ كَانَ عَلِيًا سَأَلُ النَّهِو لِيلاطُسَ أَنْ تُكْثَرَ مُوضَّمَ وَيُفْصَرِيهِمْ . \$22 عَلَمَ المُسُدُّ وَكُثَرُوا سَاقَ الْأُولُ وَٱلْآخِرِ ٱلَّذِي مُلِبُ مَنَهُ عَلَيْكِ وَأَمَّا بِنُوعٌ ظَمَّا ٱتَّهَوا إلَيه وَرَاوْهُ قَدْ مَلَتَ لَمْ يُكْسِرُوا سَاقَهِ . ١٠ ﴿ لَكُنَّ وَاحِدًا مِنَ ٱلْجَدِ فَعَ جَنْبُ مُحْرَقِ غَرَجَ لِلْوَقْتِ دَمْ وَمَا ۚ . ٢٠٠٠ وَالَّذِي عَالَنَ شَهِدَ وَشَهَادَتُهُ حَقٌّ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعُولُ الْمُفْنَ لِنُومُنُوا أَنْتُمْ. ١٠ ﴿ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لِيَتُّمُ ٱلْكِتَابُ إِنَّهُ لَا يُحْسَرُ لَهُ عَظْمُ. وَقَالَ أَيْمَا كِسَابُ آخِرُ سَيْنَظُرُونَ إِلَى أَلَّذِي طَنَّوا • عَنْهُمْ أَنْ يُوسُفُّ الَّذِي مِنَ الرَّامَةِ وَكَانَ يَلْمِيلًا لِيَدُوعَ لَكِنَّهُ كَانَ يَسْتَثَرُ خَوْفًا مِنَ ٱلْيَهُودِ سَأَلَ بِالأَهُسَ أَنْ يَأْخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ فَأَذِنَ لَهُ بِيلاطَسُ عَجَهُ وَأَخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ • عَلِيْكِ وَجَهُ أَيضاً نيْعُوجِمُسُ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ جَأَا إِلَى يَسُوعَ لَلَّا مِنْ قَبَلُ وَمَنَهُ حُنُوطٌ مِنْ مُرَّ وَصَيرِ نَحُو مِيِّهِ رِطَل . عَنْهِ فَأَخَذَا جَسَدَ يُسُوعَ وَلَلُهُ فِي لَمَا يُعَرِكُ أَن مَمُ الْأَطْلِبِ عَلى حَسَب عَادَةِ ٱلْيُهْرِدِ فِي دَفَنِهِمْ . عَلَيْهِ وَكَانَ فِي ٱلْوَضِمِ ٱلَّذِي مُلِبَ فِيهِ إِسْتَانٌ وَفِي ٱلْمُسْتَان قَرْرُ جَدِيدٌ لَمْ يُومَمْ فِيهِ أَحَدُ بَعْدُ، ﴿ إِنَّا فَوَضَاَّ بِسُوعَ هَاكَ لِأَجْلِ نَهْمَةٍ ٱلْيُؤْدِ لِأَنَّ ٱلْقَدْرَ كَانَ قَرْمَا

#### ألفضل العشرون

وي أول الأسبوع جآت مريم العبداية إلى المتري النداة والعلدام مان فَرَأْتِ ٱلْحَبَرُ مُدَعُرُجًا عَنِ ٱلْغُبْرِ. ٢٠٠٠ فَلْمَرْعَتْ وَجَأَاتُ إِلَى شِمَانَ كِلْرُسَ وَإِلَى التلبيذِ ٱلآخرِ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ نُحِبُ لُهُ وَقَالَتْ لَمْمًا قَدْ أَخَذُوا ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلْمَبْرِ وَلَا تَعْلَمُ أَيْنَ وَصَنُوهُ . يَنْ إِلَى خَرَجَ بِطُرُسُ وَالتَّلِيدُ الْآخِرُ وَأَخْلِا إِلَى الْغَبْرِ . عِينَ وَكَا بَالْسَرِعَيْن مَعًا خَسَبَقَ ٱلطَّدِيدُ ٱلْآخَرُ بُعِلْ مَ وَجَا ۚ إِلَى ٱلَّهِرِ أَوْلًا ﴿ يَعِينِ وَٱلْحَنِي وَٱلْحَلَى ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةَ لَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ . ١٣٠٠ ثُمُّ جَاءً يَعْمَانُ لِمُؤْسُ يَثْبُلُـهُ وَدَخَلَ التَّبْرَ فَرَأَى ٱلْأَكْمَانَ مَوْضُوعَةً ﴿ يَهِي وَالْمُدِيلَ ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ غَيْرَ مَوْضُوعٍ مَمَ ٱلْأَكْفَانِ بَلْ مَلْفُوفًا فِي مَوْضِعُ عَلَى حِدَتِهِ . ﴿ يُنْكِيرُ فَحِيْثِ ذِ دَخَلَ التَّلْسِيدُ ٱللَّمْزُ ٱلَّذِي جَآة أوّلًا إِلَى ٱلْتَبْرِ فَرَأَى وَأَمْنَ جِينِجٍ لِأَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَسْدُ يَرُفُونَ ٱلْكِتَابَ أَنَّهُ يَلِنَى أَنْ يَعُومَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُواتِ . عِيْدٍ وَذَهَبَ التِلْسِدَانِ إِلَى مُوْسِسِنا . عَلَيْهِ أَمَّا مَرْيُمُ فَكَانَتْ وَاقِفَةً عِنْدَ ٱلْثَبْرِ خَادِجًا تَبْكِي وَقِيَا هِيَ تَبْكِي ٱنْحَنَتْ إِلَى ٱلْتَبْرِ ﴿ وَإِنّ مَلاكَيْنِ بِدَابِ يِيضِ جَالِـيَنِ حَبْ وَضِعَ جَسَدُ بِسُوعَ أَحَكُمَا عِنْدَ ٱلزَّالُ وَٱلْآَمْ عِنْدَ الرِّجَانِوِ ، عِنْ إِنَّا لَا لَمَا أَمْ أَمْ مَعْ جَسَدُ بِشُوعَ أَحَكُما إِنِّمْ أَخْدًا رَبِي وَلَا أَعْلُمُ أَيْنَ وَصَعُوهُ . ﴿ إِنَّا إِنَّ مَا مَا كَالْتُ هَٰذَا ٱلْتَقَتُ إِلَى خَلَعْهَا فَرَأَتُ يَسُوعَ وَافِقَا وَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَمُوعُ \* عَيْدٍ قَمَّالَ لَمَّا يَسُوعُ يَا ٱمْرَأَةُ لِمَ تَبْكِينَ مَنْ تَطَلِّينَ. فَظَنَّت أَنّه الْإِسْتَانِيُّ مَثَالَت لَهُ مَا سَيْدِي إِنْ كُنْتَ أَنْتَ حَلَّهُ مَثْلُ لِي أَيْنَ وَسَعَتُهُ وَأَمَّا آخَذُهُ. عَيْنِيج فَعَالَ لَمَا يَسُوعُ مَرْتُمُ ۚ فَالْفَتَتَ وَقَالَتْ لَهُ وَابُونِي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُمَلِّمُ ۗ ٢ كَيْنِ قَالَ لَمَا يَسُوعُ لَا لَمُسْسِنَى لِأَنِّي لَمُ أَصْمَـدُ بَعْدُ إِلَى أَبِي بَلِ ٱمْغِي إِلَى إِخْوَتِي وَفُولِي لَهُمْ إِنِّي صَاعِدٌ إِلَى أَبِي وَأَيِكُمْ وَإِلْمِي وَإِلْمُكُمْ . كِينِهُمْ فَإِنَّاتَ مَرْتُمُ الْعَبْدَلَيْةُ وَأَخْرَتِ الكّلاسةُ أَيَّا رَأْتِ ٱلرَّبُّ وَأَنُّهُ قَالَ لَمَّا هُمَنَاهُ عَلَيْهِ فَلَمَا كَانَ عَشِيَّةُ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَهُوَ أَوْلُ ٱلْأَسْوُعِ وَالْأَوْلِ مُنْلَقَةً عَنِى كَانَ الْكُومِ فَعَنْهِ مِنْ فَوْلَا مِنْ الْمُوْدِ جَا يَسْلُحُ وَوَقَتُ فِي وَسَلِمِ وَقَالَ هَمْ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُلْعِمَ الْمُلْعِمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُلْعِمِ اللَّهِمِ الللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهُمُ اللَّهِمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ ال

#### ألفضل الحادي والعشرون

كاللهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَظْمَرَ بَسُوعُ نَفْسَهُ لِللَّامِيدِ عَلَى بَحْرَطَامَ لِهَ وَهُكُفَا ظَهَرَ لَهُمْ. كانَ قَدِ أَجْمَ يَعْمَلُ أَبْرُسُ وَقُومًا أَلَّذِي يُفَالُ لَهُ ٱلْتُوالَمُ وَنَمَّا سُلِ ٱلَّذِي مِنْ كَانًا ٱلْجَلِلِ وَآبُنَا ذَبَدَى وَأَثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلامِيذِهِ . ١٤٠٠ فَقَالَ لَمْمُ بِحَمَانُ بُعْرُسُ أَنَا وَاحِبُ كِأَسْطَادَ - فَتَالُوا لهُ وَنَحْنُ أَيْمَا نَجِي \* مَعَكَ - حَرَّجُوا وَذَكِبُوا ٱلسُّفِيسَةَ وَلَمْ يَسِينُوا فِي بِلْكَ ٱلْمُلَيَّةِ شَيْنًا. ﴿ يَهِي ظَمَا كَانَ أَلْفَتْهِ ۚ وَقَتَ يَسُوعُ عَلَى ٱلشَّاطِي وَلَمْ يَلَم الكَوْمِيذُ أَنَّهُ يَسُوعُ. ﴿ وَمَنْ إِنَّالَ لَهُمْ يَسُوعُ يَا خَيَانَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ ٱلْعَاكُولِ. ۗ فَتَالُوالًا. عَيْمِيمٌ فَقَالَ لَهُمْ أَلْمُوا ٱلشَّبَّكَةَ مِنْ جَانِبِ ٱلسُّفِينَةِ ٱلْأَيْنِ فَتَجِدُوا. فَأَفَرُهَا ظَمْ يَنُودُوا يَفْدِرُونَ أَنْ يَجْدِيُوهَا مِنْ كَثَرَةِ ٱلنَّمَكِ . ﴿ يَهِمُ فَمَالَ ذَٰلِكَ ٱلنَّاسِدُ ٱلَّذِي كَأُنَّ يَسُوعُ نِحِيْهُ لِلْطُرْسَ هُوَ الرَّبِّ فَلَنَّا تَهِمَ عِمَانُ نُطَرْسُ أَنَّهُ الرَّبُّ المُزَرَ بِمُوبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ عُرِيانًا وَمُلَرَّمَ نَفْسَهُ فِي ٱلْجَرِ ، عَنْ إِلَّمَ وَأَمَّا التَّلَامِيذَ ٱلْآخَرُونَ عَبَا وا بالسُّنِينةِ وَأَمَّ يَكُونُوا بَيِدِينَ مِنَ ٱلْأَدْضِ إِلَّا نَحْوَ مِنْنَى فِرَاعٍ وَهُمْ يَجُرُونَ شَبَحَكَةَ ٱلمُحَلِّدِ. كاللهُ عَلْما زَّلُوا إِلَى ٱلْأَرْض دَأُوا جَرًا مَوْسُوعاً وَتَكُمّا عَلْب وَخُبْزًا . عِنْهِ عَثَالَ لَمْمُ يَدُوعُ قَدَّمُوا مِنَ ٱلسُّمُكِ ٱلَّذِي ٱصْطَدْتُمُ ٱلْآنَ ﴿ يَجْبِينِ فَصَمَدَ يَحْمَانُ أَبِلُوسُ وَيَرُّ ٱلشَّكِمَةُ إِلَى ٱلْأَدْضَ وَهِيَ تَمْلُونَهُ ۖ تَكَمَّا كَبِرًا مِثْ ۚ وَتَلَاثًا وَخَسِينَ وَهُمَ لهٰذِهِ ٱلْكَثْرَةِ لَمْ تَغَوَّقُ الشَّبِكُ أَن يُؤْمِن فَقَالَ لَمْم عَلَمُوا تَفَدُّوا . وَلَمْ يَجْسُرُ أَحَدُ مِنَ الْتَلْإِمِيدِ أَنْ يَسْأَلُهُ مَنْ أَنْتَ لِأَنَّهُمْ عَلَمُوا أَنَّهُ هُوَ ٱلزَّبِّ. جِينِينَ فَتَضَّدَّمَ يَسُوعُ وَأَخذَ ٱلْخُبُزُ وَأَعْطَاهُمْ وَكُذَٰ إِلَى ٱلسَّمَكَ . كَلَيْكُمْ هٰذِهُ مَرَّةٌ ثَالِفَ أَظَمَرَ فِيهَا يَسُوعُ لِللهِ بِين بَعْدِ مَا قَامَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . ﴿ يَهُمُّ فَيَعْدَ مَا تَعَدُّوا قَالَ بَدْوعُ لِشِّمَانَ بُطُرُسَ يَا شِمَانُ بْنَ لُونَا أَنْجِبْنِي أَكْثَرَ مِنْ هُوْلَاء قَالَ لَهُ نَهُمْ بَا رَبُّ أَنْتَ تَلَمُ أَنِّي أَجِبْك . قَالَ لَهُ ٱدْعَرِهُ فَانِي. ﴿ فِي كُلُّ قَالَ لَهُ ثَانِيَةً بَا يَعْمَانَ بْنَّ بُونَا أَتَّحَبُّني. قَالَ لَهُ تَعَمُّ مَا رَتُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى أَحَيُّكَ . قَالَ لَهُ أَرْءَ حَرْفَانِي . كِيرَاكِي قَالَ لَهُ كَالِفَةَ مَا ينمان بنَ يُومَا أَخُبُني . كُونَ أَجُرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ كَالِيَّةَ أَخُبِني فَأَالَ لَهُ يَادَبُ أَنْتَ تَلْمَ الكلّ شي وَأَنْتُ تَلْمُ أَنِي أَجِكَ . فَقَالَ لَهُ أَرْعَ غَنِي . جَيْنِي أَخْنَ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكَ إِذْ كُنْتَ شَابًا كُنْتَ غُنْطِقُ نَفْتُكَ وَنَذْهَبْ حَيْثُ تَنَأَآ فَإِذَا ثِخْتَ فَسَعَّدُ يُدَلِّكَ وَآخُرُ يُنْطِلُكَ وَيَذْهَبُ بِكَ حَيْثُ لَا تَشَاآ . ﴿ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّا فَاللَّا هَا وَالَّا عَلَى أَيْ مِينَ يَكَانَ مُرْمَا أَنْ يَجْدَا اللَّهُ بِهَا وَلَمَا قَالَ هَذَا قَالَ لَهُ أَنْتَفِني . كَيْنِيْ فَأَلْفَتَ بطرس فَرَأى ٱلتَّلِيدَ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِنُّ يَبْمُهُ وَهُو ٱلَذِي كَانَ ٱ ثَكَأَ فِي ٱلْمَشَآءَ عَلَى صَدْدهِ وَقَالَ

كَارَبُّ مَنِ الْحَيْيِ لِمُسْلِمُكَ . عِنْهِ ظَلَّا وَآلَ الْمُرْاسُ قَالَ لِيسُوعَ يَارَبُ مَا لَمُسْلَدُ . عِنْهِ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ شِلْتُ أَنْ يَبْتِ الْمِائِقِةِ أَنْ وَلِينَ الطّبِيةَ لَا يَشِنَ وَمَا يَشُلُ عِنْهُ عَلَيْهُ اللّهِ الْكَيْرِينَ إِلَّى إِنْ شِلْتُ أَنْ يَبْتُ إِلَى أَنْ أَجِيهُ فَلَوْا لَكَ . عِنْهِ وَهُمَا الطّبِيدُ هُو الشَّامِدُ بِهُ إِلَّهُ مُورٍ وَهُو أَلْكَائِ فَمَا وَقَدْ عَلِينَا أَنْ تَبَادَةً مَوْدُ. عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# أَعَمَّا لِكَ الرَّسِيَاتِ النَّفِلُ الذَّكُ

وي مَدا أنفأتُ الكَلامَ الأول يَا الْمِيلُ فِي بَمِيمِ الْأَمُودِ الْتِي عَلَا يَسُوعُ وَعَلْمَ بِهَا ﷺ إِلَى الْيُومِ الَّذِي ادْتَتَعَ فِهِ مِنْ بَعْدِ أَنْ أُومَى بِالرُّوحِ الْقُدْسِ ٱلرُّسُلَ أَفْينَ أَسْطَفَاهُمُ عِنْ إِلَّا إِنَّ أَدَاهُمُ أَيْمًا نَفْتَهُ مَيًّا بَلْدَ تَأْلُبِهِ بِرَاهِينَ كَيْرَةٍ وَهُو بَرَّاتَى لْمُ مُدَّةَ أَرْبَيِنَ يَوْمًا وَيُكَلِّمُهُمْ بَا يَخْتَصُّ يَكُلُوتِ أَفْدِه عَنْهَا فَوَ يَأْكُلُ مَهُمْ أَوْصَاهُمْ أَنْ لَا تَنْرَحُوا مِنْ أُورَشَلِيمَ بَلِي ٱتْعَلِرُوا مَوْجِدَ ٱلْآبِ ٱلَّذِي تَعِينُنُوهُ بِنِي. وي إِنْ يُوحَنَّا إِنَّا عَدْ بِاللَّهِ أَمَّا أَنْتُمْ فَسَتُسَدُونَ بِالرُّومِ الْمُدْسِ بَهْدَ أَيْم فَيْر كَنْ بِرَةٍ . عِنْ إِلَى مَنْ أَلُهُ ٱلْمُجْتَسُونَ كَا كُينَ يَا رَبُّ أَنِّي هُذَا ٱلْأَمَانِ زَرُّ ٱللَّكَ إِلَّ إِسْرَا لِيلَ . عَنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أَنْ مَرْفُوا الْأَوْمَاتَ وَالْأَذْمِينَةَ الَّتِي جَعَلَمَا الآبُ فِي سُلْمَانِهِ عِينِيم لَكِنَّكُمْ سَنَالُونَ فَوْهَ الرَّوحِ الْقَدْسِ الَّذِي يَمِلُ مَلَّكُمْ فَكُونُونَ لي شُهُودًا فِي أُودَشَلِيمَ وَجِمِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَفِي ٱلسَّايِرَةِ وَإِلَى أَحْمَى ٱلْأَرْضِ. عِيج قَالًا قَالَ هَذَا أَرْتَهُمْ وَهُمْ تَأْظُرُونَ وَأَخَذَتْهُ مَعَابَةٌ عَنْ عُيُونِهِمْ . عَيْنِيْ وَيَنِيْهَا هُمْ شَاخِطُونَ غُوَ ٱلنَّهَا ۚ وَهُوَ مُنْطَلِقُ إِذَا بِرَجُلَيْنِ وَقَفَا عِنْدَهُمْ بِلِبَاسِ أَلَيْضَ ١٤٢٥ وَقَالَا لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرَّبَالُ ٱلْجِيدِيُّونَ مَا بَالْكُمْ وَاقِينِ تَعْلُرُونَ إِلَى ٱلسَّيَّةَ إِنَّ يَسُوعَ هَذَا ٱلَّذِي ٱدْتَقَعَ عَكُمْ إِلَّ السَّادَ سَلَّالَ مُكْذًا كَمَا عَائِشُوهُ مُعْلَقًا إِلَى السَّادَ وَيَنْ حَيْدُ وَجُمُوا إِلَى أُورَ شَلِيمٌ مِنَ ٱلْجَبَلَ ٱلْمُدُعُوِّ جَبَـلَ ٱلزُّيْلُونِ ٱلَّذِي هُوَ بِغُرْبِ أُودَشَلِيمَ عَلَى مَسَافَةٍ سَفَى سَفْتٍ • جيبيج وَأَا دَخُلُوا صَيدُوا إِلَى ٱلْطِلِبَةِ ٱلَّتِي كَانُوا مُعْيِنَ فِيهَا بُلْرُمُ وَيَنْوَبُ وَفُحَنَّا وَأَندَرَاوُسُ وَفِيلِسُ وَوُما وَالنُّلْمَاوُسُ وَمَتَّى وَيَعْوِبُ بْنُ حَلْق وَيِمَانُ ٱلْسُورُ وَيَهُوذَا أَخُو بَنَوْبَ . عَلَيْهَ هُولَاءً كُلْهُمْ كَانُوا مُوَاظِينَ عَلَى الصَّلَاةِ يَضْس وَاحِدَةٍ مَمْ ٱلْسِلَاء وَمَرْيَمَ أَمْ يُسُوعَ وَمَمَ إِخْوَتِهِ . حَيْنِينَ وَفِي يَلْكَ ٱلْأَيَامِ قَامَ بُطُوسُ فِي وَسُعِلَّ ٱلْإِخْوَةِ وَكَانَ عَدَ أَالْأَسَاءَ تَجِيما تَحْوَماتَ وَعِشْرِينَ فَعَالَ عِلْيَهِ أَيُّهَا ٱلْإِجَالُ ٱلْإِخْوَةُ يَتَنِي أَنْ تُمَّ هٰذِهِ ٱلْكُنَّابَةُ ٱلْيَسَبِّقَ ٱلرُّوحُ ٱلمُذَّس طَنْلَا عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ عَنْ يَهُوذَا أَلْتِي مَارَ دَلَلًا لِلَّذِينَ قَبْشُوا عَلَى يَسُوعَ ﴿ يَكُنِي وَقَدْ كَانَ مُصْمَى مَنَا وَحَصَلَ لَهُ حَظَّ فِي هٰذِهِ الْجُنْمَةِ . عَلَيْ فَأَخْتَى هَذَا حَلامِنْ أَجْرَ : الظَّلْمِ ثُمَّ عَلَى نَفْسَهُ فَأَفْتَقَ مِنْ وَسَطْبِ وَأَنْدَ لَتَتَ أَمْلَاوُهُ كُلُهَا عَلَيْهِ وَصَارَ ذَلِكَ مَنْلُوماً عِنْدَجِيمِ سُكُّون أُورَشَلِيمَ حَتَّى ثُقِي ذٰ لِكَ ٱلْحُلُ الْمُنتِهِمْ خَطْلَ دَمَا أَيْ حَلْلَ الدُّمِ . ﴿ يَجْرُينِ وَقَدْ كُتِبَ فِي سِفْرِ ٱلْمُزْكِمِدِ لِتَصِرُ دَارُهُمْ خَرَابًا وَلَا يَكُنْ فِيهَا سَاكُنْ وَلَيَأَخُذُ رَأَسَتُهُ آخَرُ ﴿ يَكُنُّ كُلُّنَا مِن إِذَا أَن يُتَنِّ وَاحدٌ مِنَ ٱلرَّجَالِ ٱلَّذِينَ ٱجْمَلُوا مَمَنَا فِي كُلِّ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي فِيهِ دَحَلَ وَمَرَّجَ ٱلرَّبُّ يَسُوعُ بَيْكَا إِنَّ اللَّهُ مُنْدُمُ مُودِيَّةٍ يُوحَنَّا إِلَى الَّذِي الَّذِي فِيهِ أَرْتَقَمَ عَنَّا لِكُونَ شَاعدًا مَنَا بِقِيامَةٍ. وَإِنَّا لِا فَقَدُمُوا أَتَّكِنْ يُوسُفَ ٱللَّمْنَى بَرْسَابًا ٱللَّفِ ٱللَّذِ وَتَنِّياً عِنْ وَمَلَّوا وَقَالُوا أَيُّهَا ٱلَوْبُ ٱلْلَافِ أَقَالِهِ ٱلْجَسِمِ الْخَيْرُ أَيّ هَٰذَيْنِ ٱخْتَرَتَ ﷺ كَيْنِ يَسْتَطَلَتْ فِي هٰذِهِ ٱلجَنْدَةَ وَالرّسَالَةِ الِّي سَقَطَ تَمَاكِيرُوا البَيْعَةِ إِلَى مَوْسِنِهِ \* \$25\$ ثُمَّ أَلَّهُوا ألفرعة بيتها فوقف الفرعة على متيا فأحسى مع الأسل الأحد عشر

#### ألفصل الثاني

وَيَ وَلَا حَلَّ يَوْمُ ٱلْحُسِينَ كَانُوا كُلُهُمْ مَمَا فِي مَكَانِ وَاحِدٍ عِينِي عَكَدَثَ بَنْتَهُ صَوْتُ مِنَ ٱلنَّهَا ۚ كَمَنُوتِ دِيجٍ شَدِيدَةٍ تَنْصِفُ وَمَلاَّ كُلَّ ٱلْيُتِ ٱلَّذِي كَانُوا جَالِينَ فيهِ وَيَعِج وَظَهَرَتْ لَمْم أَلْيَتَ مُنْصِمة كَأَنَّهَا مِنْ نَاد ظَامْتُكُرَتْ عَلَى كُلَّ وَاحدِ مِنْهُمْ وي فَامْتَلَأُوا كُلُّهُمْ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ وَطَلِيقُوا يَتَكَّلُمُونَ بِلْفَاتِ أَخْرَى كَا آ لَاهُمُ ٱلرُّوحُ أَنْ يَعْلُمُوا ، وي وحكانَ فِي أُورَشَلِمَ رَجَالٌ مِنَ البَّهُودِ أَتَقِيّا مِن كُلِّ أُمَّةٍ تَحْتَ ٱللَّهَاءَ . يَحِيْجٍ ظَلَما كَانَ ذَلِكَ ٱلصُّوتُ ٱخْتَمَ ٱلْجُنُودُ فَعَيْرُوا لِأَنَّ كُلَّ وَاحدِ كُانَ يَسْمَهُمْ تَطَلُّونَ لِمُنتِهِ عِنْ فَدَهِمُوا وَتَحَبُّواْ قَا لَئِنَ أَكِينَ أَكِينَ هُولَاءً الْمُتَكَلَّمُونَ كُلُهُمْ حَلِيلَيْنَ هَيْهِمْ فَكُنْتَ بَسِمُ كُلُّ مِنَا لَتَهَ أَلَيْ وَلَاَ فِهَا هَرَّهُمْ غَنُ الْمَرْتِينَ وَالْدِينَ وَالْسَيْرِينَ وَسُكَانَ مَا بَيْنَ النَّهِرْنِ وَالْيُودِيَّةِ وَكَادُوكِهَ وَالْطُلُ وَلَيْسَةَ وَقَرِيمِيةَ وَغْيِلِيَّةً وَمَصْرَ وَقَوَاجِي لِيبَةً عِنْدَ ٱلْمُتَدِّوَانِ وَٱلْذَرَّأَةَ مِنْ رُومَتِ وَالْيَهُودُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَالْكُرُ بِنِّينَ وَالْمَرْبُ لَسُمَهُمْ يُطِنُونَ بِأَلْمُتَا بِطَائِم أَفْدِ. وَكَانُوا كُلُهُمْ مُنْدَعِينَ مُتَعَرِّينَ يَعُولُ بَعْشُهُمْ لِبَعْض مَا عَنَى أَنْ يَكُونَ هُذَا وَيَهِ وَآخَرُونَ يُسْتَمْرُ فُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ قَدِ أَمْثَلُاوا سُلَافَةً . عَنَّا فَقَامَ بُطُرُسُ مَمُ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَدَفَمَ صَوْتَهُ وَخَلطَبَهُمْ قَالِلا أَيُّهَا الرِّجَالُ اليُّودُ وَالسَّا كِنُونَ فِي أُودَ شَلِيمَ أَهْلُونَ لِيكُنْ هَذَا مَّنْلُومًا عِنْدَكُمْ وَأَصْنُوا لِأَقْوَالِي ﴿ يَهِمُ ۚ فَإِنَّ هُوْلَآ لَيسُوا بسكَّارَى كَمَا ظَنَتُمْ إِذْهِيَ ٱلسَّاعَةُ ٱلتَّالِثَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ ﴿ لَيْنَ كُلُّ هَٰذَا هُوَ ٱلْمُولُ عَلَى لِسَادِ يُونِلَ اللِّي عِلْيُهِ وَسَكُونُ فِي الْأَيَّامِ الْأَخْرَةِ يَفُولُ اللَّهُ أَنِّي أَفِيضُ مِنْ رُوجِي عَلَى كُلَّ بَشَرِ فَيَتَنَا أَبُوكُمْ وَمَا تَكُمْ وَيَرَى شُائِكُمْ دُوْى وَيَظَمْ شُبُوخُكُمْ أَخْلامًا عِنْهِ وَعَلَى عَبِدِي أَبْنَا وَإِمَّا فِي أَفِيضُ مِنْ دُوجِي فِي يَلْكَ ٱلْأَيَّامِ فَيَسَّنَأُونَ · عَلَيْكِ وَأَجْمَــلُ عَجَائِثَ فِي ٱلنَّهَآهَ مِنْ فَوْقُ وَآيَاتٍ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ دَمَا وَنَادًا وَأَعْبِدَةَ دُخَانِ وي كَتَمَكُ ٱلنَّمُنُ ظَلَامًا وَالْقَرُ وَمَا قَلِلَ أَنْ يَاتِيَ يَوْمُ ٱلرَّبِ ٱلْسَلِيمُ ٱلنَّهِيرُ عيد وَيُكُونُ أَنْ كُلُ مَنْ يَدْعُو بِلَسْمِ ٱلرَّبِ يَعْلَمُ . ١٤١٤ يَادِجَالَ إِسْرَانِ لَلْ ٱسْمُوا هٰذَا ٱلْكَلَامَ . إِنْ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي أَشِيرَ لَكُمْ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْخُ بِالْفُواتِ وَٱلْتَجَائِبِ وَٱلْآيَاتِ الِّنِي مَنْهَا اللَّهُ عَلَى يَدْيُهِ فِيهَا بَيْنَكُمْ كَمَّا أَنْهُمْ تَطْلُونَ ﴿ يَجْهُمُ لَمَّا أُسْلِمَ بِحَسْبِ مَشُودَةِ ٱلَّهِ ٱلْحُدُودَةِ وَعِلْبِهِ ٱلسَّابِقِ صَلَبْتُنُوهُ وَقَطَّلُوهُ بِأَيْدِي ٱلْأَثَةِ وَ اللَّهُ مَا أَمُّا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ إِذْ لَمْ يَكُنُ مُكْنَا أَنْ يُسِكُهُ الْمُوتُ. عَلَيْم لِأَنَّ دَاوُدَ بَعُولُ مِنهِ كُنتُ أَبْسِرُ ٱلرَّبِّ أَمَامِي فِي كُلَّ حِينِ فَإِنَّهُ عَنْ يَمِينِ لِكُي لَا أَزَّعْرَعَ. عَلَيْ لِذَاكِ فَرَحَ قَلِي وَأَبْتَعَجُ لِمَانِي وَجَمَدِي أَضَا سَيَعْضُنُ عَلَى ٱلرُّجَّادَ جِهِ إِلاَّنْكَ لَا تَتُرُكُ نَفْسَى فِي ٱلْجَمِيمِ وَلاَتَجْمَلُ فَدُّوسَكَ يَرَى فَسَادًا. ﴿ وَإِنْ عَمَلُو عَرْفَتَنِي سُبِلَ الْحَلِيَّةِ وَسَتَلَانِي فَرَحًا مَمَ وَجُهِكَ. ﴿ إِنَّهِ أَيُّهُا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ إِنَّهُ يَسُوخُ أَنْ يُقَالَ لَكُمْ جَمْرًا عَنْ دَاوُدَ رَسِ آلا كَا إِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَدُفِنَ وَقَرْهُ عِنْدَ مَا إِلَى الْيَوْمِ. كن كَنْ تَبِيُّا وَعَلِمَ أَنْ أَفْهُ أَغْمَمَ لَهُ بِيبِينِ إِنَّ وَاجِدًا مِنْ نَسْلِ مُلْهِ يَجْلِسُ عَلَى عَرْتُهُ عِنْ عِلَيْهِ مَنِينَ فَأَجْمَرُ وَتَكَلَّمْ عَنْ فِيمَانَةِ ٱلْبِيعِ إِنَّهُ لَمْ لِيُوْكُ فِي أَنْجِيمِ وَأَلْأَيّ جَتَدُهُ فَسَادًا . ويهم فَيسُوعُ هَذَا قَدَ أَقَامَهُ أَفَهُ وَنَحْنُ كُفًّا شُهُودٌ بذيكَ . ويهم وَإِذ كَانَ قَدِادَتَمْمَ بِسَبِينِ اللهِ وَأَخَذَ مِنَ الْآبِ الْوَعِدَ بِالرَّوِمِ الْمُدُسِ أَفَاضَ هَذَا الرَّوَ اللِّيي تَعْلَرُونَهُ وَتَعْشُونَهُ . وينه في قال دَاوْدَكُمْ يَصْدَدُ إِلَى ٱلسَّاوَاتِ لَكِنَّهُ هُوَ بَعُولُ قَالَ ٱلرَّبُّرُ أَيِّ ٱجْلَى عَنْ يَعِنْ يَحِينِ مَتَى أَجْمَلَ أَعَدَّ ٱلْتَمَوْطِنَا لِقَدَمَنِكَ . يَجْزَيُهُ فَلِيلَمُ يَقِينَا جَمِ اللَّ إِسْرَائِكِ أَنَّ أَلَةً جَمَلَ يَسُوعَ هَذَا ٱلَّذِي صَلَّتُهُوهُ دَمَّ وَمُسِيحًا . يَ وَلَيْ اللَّهُ تَعِمُوا نُحِمُوا فِي كُلُوبِهِمْ وَقَالُوا لِلْمَرْسَ وَلِسَارِ ٱلزُّسُلِ مَاذَا تَمْتُمُ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ الإِخْوَةُ . عِنْهِ فَمَالَ لَهُمْ بِطُرُسُ وَهُوا وَلَيْتَبِدُ كُلُّ وَاحدِ مِنْكُمْ بِأَنَّم يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ لِنَهْرَةِ الْحَطَايَا فَتَنَالُوا مَوْجِنَةُ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ عَلَيْكِ لِأَنَّ ٱلْمُوعَدَ هُوَ لَكُمْ وَلِلْكِكُمْ وَلِكُولَ الَّذِينَ عَلَى بُعْدِكُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ الرَّبِّ إِلَينًا ﴿ يَكِيلُ اللَّهِ مَا مُعَالَمُمُ بأقرال

أَمْرَ كَتِيرَةِ قَا يَلِا تَفْلُمُوا مِن هَذَا الْجِلِو الْفَتَحَ. عَلَيْهِ فَالَّذِينَ قَالُوا كَلاَمَهُ اَعْتَدُوا مَا مَنْمَ فِي ذَٰلِكَ الْوَمْ عَنْ قَالَادَةِ الْآنِ وَالْسَالُواتِ عَلَيْهِ وَتَقَ الْمُوفَ عَلَى كُلُ قَلْق الرَّسُلُ وَالشَّرِكَةِ فِي كُمْرِ الْمُلْوِدِ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُوفِّ عَلَى كُلُ فَى تَعْلِيهِ عَيْمَ وَمُنْذَكًا بَيْهُمْ عَيْهِ وَكَانُوا بَيهُونَ أَمَالُكُمُمُ وَأَنْتَهُمْ وَتَوْرَعُونَا عَلَى الْمُلِيق عَلَى مَسْدِ عَلَيْهِ مَعْ فَي وَعِلْوا بَيهُونَ أَمَالُوكُمُمْ وَأَنْتُهُمْ وَلَوْرُونَ عَلَى الْمُلِيعِ وَيُكُرُونَ الْمُؤْرِقِ الْيُوتِ وَيَعَاوُنَ اللّهُمَ إِنْهَا وَقَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَسَالُوا فَي اللّهِ عَلَى اللّهِمِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِينَ الْعَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

#### ألفصل الثالث

وَصَدَدُ بُطُوسُ وَيُوحَنَّا إِلَى ٱلْمُكِلُ مَعَا لِصَلَاةٍ ٱلنَّاعَةِ ٱلتَّلَسَةِ . عَنْ وَكَانَ رَجُلُ أَعْرَجُ مِنْ بَطِنِ أَمِّهِ مُحْمَلُ وَكَانَ لُوصَعُ كُلُّ يَوْمٍ حِنْدَ بَلِبِ ٱلْمَكِلِ ٱلَّذِي يُعَالُ لَهُ ٱلْحَسَنُ لِيَسْأَلُ صَدَقَةً مِنَ الدَّاخِلِينَ إِلَى ٱلْمُكِلِّ . ﴿ وَهُمْ فَلَمَّا رَأَى أَجِلُس وَيُحَتَّا مُرْمِيْنِ أَنْ بَدْخُلِا الْمُكِلِّ سَأَلْمًا صَدَقَةً عِنْهِ فَتُرَسُ فِيهِ إِطْرُسُ مَرَّهُ حَنَا وَقَالَ أَنْظُرُ إِلَيَّا . يَعِيعِ فَأَسْغَى إِلَيْهَا مُؤْمِّلًا أَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْنًا . عِنْ فَال بُطِرُسُ لِيسَ لى فطَّة وَلَا ذَهَبُ وَلَكِينِي أَعْطِكَ مَا عِدِي. بأنم يَسُوعَ أَلْسِيعِ النَّاصِرِي مُمْ وَأَمْس. وَكَامَ وَمَلَيْنَ يَشِي وَدَخَلَ مَنْهُمَا إِلَى ٱلْمُثِكُلِ وَهُو يَشِي وَيَثِبُ وَيُسَجِ ٱللَّهَ بَ ﴿ لَا لَ جِيعُ ٱلشَّمْبِ غَيْمِي وَيُسَمِّعُ ٱللَّهُ عَيْبِهِ وَكَانُوا يَمْرِفُونَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ جَالِسًا لِأَجْلِ ٱلصَّدَقَةِ عِنْدَ مَابِ ٱلْمُنكِلُ ٱلْحَسَنِ فَأَمْثَلَا وَا أَنْدِهَا لَا وَدَهَثَا يَمَّا وَمَ لَهُ . عِيدٍ وَفِيَاهُو مُتَلَقُ بِيُطِرُسَ وَيُحِنَّا تَبَادَرَ إِلَيْهِمِ الشَّبِ كُلُّهُ إِلَى الرِّوَاقِ ٱلْمُسْتَى دِوَانَ سُلْيَانَ وَهُمَّ مُنْذَجِلُونَ . عِنْ إِلَى خَلَمُ وَأَى بُطَرُسُ وَلِكَ أَجَابَ ٱلشُّفَ يَا وِجَالَ إِسْرَافِلَ مَا مَا كُكُمُ مُتَحَمِينَ مِنْ هٰذَا وَ لِلذَا تَغُرُّسُونَ فِينَا كَأَ نُنَابِعُونَنَا وَتَعُوانَا جَمَلْنَاهُمْنَا عَبِيني. عَلَيْهِ إِنَّ إِلَهُ إِرْهِمَ ۚ وَإِسْخَى وَيَنْفُوبَ إِلَهُ ۖ آلِانِنَا قَدْ عَجَدَ قَسَاهُ يَشُوعُ الَّذِي أَشْلَسُنُوهُ أَلْتُمُ وَأَنْكُرُغُوهُ أَمَامُ وَهُو يِلِالْسُ وَقَدْ حَكَمَهُ هُو بِإِللَاقِ: \$3.5 قَالَكُرُمُ أَلَتُمُ اللَّهُ وَسُ الصِّدِينَ وَسَا لَمُ أَنْ يُوعَبَ لَكُمْ رَجُلُ قَائِلُ كَانِينَ وَقَتْلُمُ مُبْدِئَ الْحَلِيَةِ الَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَتَخَنُ شُهُودُ بِذَلِكَ . عَيْنِيْ وَهُدَاً ٱلَّذِي تَظُرُونَهُ وَتَرفُونَهُ بِٱلْإِيْكِن بِالْبِيهِ شَدَّدَهُ ٱشْعُهُ وَٱلْإِيَّانُ بِوَاسطَتِهِ هُوَ ٱلَّذِي مَنْعَهُ هٰذِهِ ٱلضِّحَّةَ ٱلتَّامَّةَ أَمَامُكُمْ أُجْمِينَ. عِنْ ﴿ وَالْآنَ أَلِمُ الْإِخْرَةُ إِنِّي أَظُمُ أَنَّكُمْ إِنَّا ضَلَتُمْ ذَٰلِكَ عَنْ جَهَل وَكَذَٰلِكَ رُوْسَآوَكُمْ أَيْمَنَا عِنْ إِنَّا أَنْهُ فَاسَبِّنَ وَأَنْسِنَا بِهِ عَلَى أَفُواهِ جِيمِ الْأَنْبِأَةُ أَنْ يَأَلُّم مَسِيعُهُ قَدْ ثَمَّهُ هُكُذَا. عِنْهِ قُولُوا وَأَدْجِمُوا لِنْحَى خَطَا إِلَمْ عِيْهِ ﴿ حَتَّى تَأْنِي أَوْمَاتُ ٱلرَّاحَةِ مِنْ قَبَلِ ٱلرَّبِّ وَيُرْسِلَ يَسُوعَ ٱلْسِيمِ ٱلْمِشْرَ بِهِ مِنْ قَبْلُ ﴿ إِنْ اللَّهِ مَا أَنْ تَشْلَهُ السُّمَّةَ إِلَى الْأَرْمِنَةِ الَّتِي مَرُدُ فِيهَا كُلُّ مَا تَكُلُّم أَفَدُ عَنْهُ عَلَى أَفْوَاهِ أَنْهِ أَنْهِ أَيْسِينَ مُنذُ الدُّهُ . عَنِيجٍ فَإِنَّ مُوسِّى قَدَّ قَالَ سَيْعِيمُ لَكُمْ ٱلَّبُّ إِلْكُمْ لَئِيًّا مِنْ بَينِ إِخْوَبَكُمْ مِنْلِي فَلَهُ أَنْفُونَ فِي جَمِيمِ مَا يُكَلِّمُكُمْ بِهِ عَيْنِهُ وَكُلُّ مَنْ لَا يَسْمُ لِذِيكَ الْخِي تُعْلَمُ يَكُ ٱلنُّسُ مِنْ بَيْنِ النُّسَدِ . ١٤٠٠ وَيَعِمُ ٱلْأَنْهَا مِنْ مَحُوبِلَ وَمَنْ بَعَدَهُ كُلُّ مَنْ مُكُمَّ مِنهُمْ قَدَا أَنْبَأَ بَيْدِهِ ٱلْأَيَّامِ . عَيْنِي فَأَنْهُمْ أَبْنَا ٱلْأَنْبِيَّاهُ وَٱلْمَهِ اللَّذِي عَاهَدَاهُهُ بِهِ آلَةً مَا قَالِهِ الإِرْهِمِ وَيَتَارَكُ فِي نَسَلِكَ جِيعُ عَنَارُ الْأَرْضِ. ١٨٦ فَالْكُمْ أَوْلًا أَدْسَلَ اللهُ فَتَاهُ بَهٰدَمَا أَقَامَهُ لِيَارِكُكُمْ بَأَنْ يَرُدَّ كُلَّ وَاحِدُ مِنْكُمْ عَنْ شُرُودهِ

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

عَنِيْجَ وَتِهَا هَمَا نُمُنَاطِبَانِ الشُّمْبُ أَفَيَلَ عَلِيهِمَا الْكَفَّتُ وَوَالِي الْمُمْكِرُ وَالصَّدُوفِيلَ عَنْهُمُ مُشْفِرِنِينَ يَشْفِيهِمَا الشُّمْبُ وَبِدَآلِهِمَا فِي بَسْوعٍ إِلْقِيسَامَةِ مِنْ بَفِنِ الْأَمُوات

كِنْ فَا نَفُوا عَلَيْهِمَا ٱلْأَيْدِي وَوَصَعُوهُمَا فِي ٱلْخَبْسِ إِلَى ٱلْفَدِ إِذْ كَانَ قَدْ أَفْبَلَ ٱلمَاآة . وَإِنَّ كَثِيرِينَ مِنَ أَلَّذِينَ تَعِمُوا ٱلْكَلِمَةِ آمَنُوا فَصَادَ عَدَدُ ٱلرِّجَالِ خَسَةَ آلَافٍ. وَفِي ٱلْنَدِ ٱخْتُمْ فِي أُورَشَلِيمَ رُؤْسَآوُهُمْ وَٱلشُّيْرِخُ وَٱلْكَتَبَـةُ ﴿ ٢٠٠٤ وَحَالُ رَ نِيسَ الْكُنَّةِ وَقَالُا وَلَيْحَا وَالْإِسْكُنْدُرُ وَجِيمُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ عَشِيرَةِ رُوْسَاءَ الْكَنَّةِ. وَيُلَّا أَمْلُومُمَا فِي ٱلْوَسَطِ سَا أُلُومُمْ أَبِي فُوْدَ أَوْ أِي آمَم مَنْتُلَمَا هُذَا . كله حِينَيْهِ قَالَ لَمْمُ مُطُرُسُ وَهُو مُعَلَى مِنَ الرُّوحِ ٱللَّهُ سِيَا دُوسَاءُ السَّبِ وَشُيوخَ إِسْرَا نِيلَ عِنْ إِنَّ كُنَّا نَفْضُ ٱلْيَوْمَ عَنْ إِحْسَانِكَ إِلَّى رَجُل سَتِيم عَلِذَا مَرَى عِنْهُ قَلِّكُنْ مَلُومًا عِنْدَ جَمِيكُمْ وَجَعِيرَضَبِ إِنْرَائِلُ أَنْهُ إِنْمَرَ يَنْفُعَ الْمَيْجِ اللَّمْرِي الَّذِي مَنْفُوهُ النَّمُ الَّذِي أَقَامُهُ أَهْ ابنَ بَنِ الْأَمُوتَ بِذَاكَ وَهُنَ هُذَا أَمَامُكُمْ مُنَمَافِيا . وَإِنْ هُذَا هُوَ أَنْجَرُ ٱلَّذِي أَزْدَرَ يُقُوهُ أَيُّهَا ٱلْبَأْوُونَ ٱلَّذِي صَارَ رَأَكَ الزَّاوَيَةِ ١٤٠٤ وَلَيْسَ بِأَحْدِ غَيْرِهِ ٱلْحَلَاصُ لِأَنَّهُ لَيْسَ ٱسْمُ آخَرُ تَحْتَ ٱلسُّمَآة مَنُوحًا النَّاسَ بِهِ يَلْبَى أَنْ تَخَلَّصَ . عَنْهِ كُلُّهُ وَأُوا خُرَأَةَ بُعُرُسَ فَيُحَنَّا وَعَلَمُوا أَنَهُما أَمْيَانِ وَعَامَيْكُ تَعَبُواْ وَكَانُوا يَمْرُفُونَهَا إِنَّهَا كَانَا مَعَ يَسُوعَ . عَلَيْكُ وَإِذْ تَعَرُوا أَرَّ بُلِ ٱلَّذِي شْنِي وَاقِقَا مَمُّهَا لَمْ يَكُن لَمُّمْ شَيْءٌ يَغُولُونَهُ فِي ذَٰلِكَ ١٤٢٥ فَأَمْرُوهُمَا بِلَخْرُوج مِنَّ ٱلْخَيْلِ وَأَثْمُرُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ ﷺ قَالِمِينَ مَاذَا تَصْنَعُ بِهٰذَيْنِ ٱلرَّجْلَيْنِ فَقَدْ حَرَى عَلَى أُبِدِيهِمَا آيَّةً مَشْهُودَةً ظَاهِرَةً لِجَيعٍ سُكَانِ أُودَشَلِيمَ وَلَا نَسْتَطِيمُ إِثْكَادَهَا. عِيهَ وَلْكِنْ لِلْأُ زَّدَادَ شُوعًا بَيْنَ الشُّبِ فَلَتَهَدُهُمَّا الْأَيْكِيا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فِيَا بَعْدُ بِهٰذَا الإَسْمِ. عِنْهِ ثُمُّ أَسْتَدْعُوهُمَا وَأَمْرُوهُما أَلَّا يَطْنَا ٱلْبَثَّةَ بِلَهُم يَسُوعَ وَلَا يُلَمَّا بِهِ. عَنْ فَأَجَابُ بْطُرْسُ وَيُوحَنَّا وَقَالَا لِمُّمْ ٱحْكُمُوا أَنْتُمْ . مَا ٱلْمَذَلُ أَمَّامَ آفَهِ أَنْ نَسْمَ لَكُمْ أَمْ نَسْمَ يَلْهِ و الله والما والما الله والما الله والما والما والما والما والما ومرفوها إذ أنجدوا سَبِيلًا لِمُعَاقَبَهِمَا خَوْفًا مِنَ ٱلشَّمْ إِنَّا ٱلْجِيمَ كَانُوا نَجَدُونَ ٱللهَ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْكُ لِأَنَّ ٱلرُّجْلَ ٱلَّذِي ثَمَّتْ فِيهِ آيَةُ ٱلشِّفَادَ هٰذِهُ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبِينَ سَنَةً • ع الله ظلما أَطْلِمًا أَيَا إِلَى وَوِيها وَأَخْبَرَاهُمْ عَاقَالَ لَمُما ٱلرُّوسَاءُ وَٱلشُّوخُ . عَلَيْ ظَمَا سيموا ولك دَفَهُوا أَصْوَلْتُهُمْ إِلَى أَفَدِ يَنْسَ وَأَحِدَةٍ وَقَالُوا أَيُّهَا ٱلَّابُ أَنْتَ ٱلَّذِي صَنَمَ السَّمَةَ وَٱلْأَدْضَ وَٱلْجَرَ وَجِيمَ مَا فِيهَا عِنْهِ أَلَّذِي قَالَ عَلَى فَم دَاوْدَ فَنَاهُ لِلَاذَا ٱرْتَجَتِ ٱلْأَمَمُ وَٱلشُّمُوبُ هَذَّتْ بِالْبَاطِ لِي ﴿ يَكُمُ عُلَتْ مُلُوكُ الْأَرْضُ وَالرُّوْسَاءُ الْجَمَّمُوا جَمِمًا عَلَى الرَّبّ وَعَلَى مَسِعِهِ ، عِنْ إِنَّهُ قَدِ اخْتُمْ بِالْمُنْقَةِ فِي هٰذِهِ ٱلْدِينَةِ عَلَى فَاكَ ٱلْمُدُّوسِ يَسُوعَ أَلَّذِي مَسَحَتُهُ عِيرُودُسُ وَبِلاطُسُ ٱلْتَعِلِي مَمَ ٱلْأُمْمِ وَشُمُوبِ إِسْرَائِلَ 20% لِيَسْتُوا مَاسَعْتُ تَحَدُّدُهُ يَدُكُ وَمَشُودُ كُ أَنْ يُكُونَ . عَنْ ﴿ قَالَانَ يَا وَبُّ ٱلطَّرْ إِلَى تَهْدِيدَتهم وَهَبِ لِسِيدِكَ أَنْ يُنادُوا بَكَلَمَتكَ بَكُلُ مُرَأَةٍ يَجَيْبِهِ بَاسِطَ يَمِيْكَ لِإِمْرَاءَ الشِّفَاءُ وَالْكَيْاتِ وَالْعَمَانِ لِلْمُرِفَاكَ اللَّهُ وَسِ يَسُوعَ . عَلَيْ فَلَمَّا صَلَّوا رَ لَالْ الْوضِ الَّذِي كَنُوا عُتَسُينَ فِيهِ وَٱمَّكُوا جَيِهُمْ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱللَّدُسِ وَطَيْقُوا لِنَادُونَ بَكِلِمَةِ ٱلْفِيجُرأَةِ . علي وَكُانَ لِحِيْهُودِ ٱلْمُومِينَ قَلْتُ وَاحدُ وَنَفْسُ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يَكُنَ أَحَدُ يَفُولُ مَن شَي غَلِكُ إِنَّهُ خَاصٌّ بِهِ بَلْ كَانَ لَهُمْ كُلُّ شَيَّهُ مُشَرَّكًا . عَلَيْكِ وَبِقُومٌ عَظِيَةٍ كَانَ الرُّسْلُ يُؤَذُّونَ ٱلشَّهَادَةَ بَقِيَامَةِ ٱلرَّبِّ يُسُوعَ وَكَانَتْ مَمَّ جَبِيمٍ فِنَمَةٌ عَظِيمَةً . ٢ إِن يُسُوعَ وَكَانَتْ مَمَّ جَبِيمٍ فِنَمَةٌ عَظِيمَةً . ٢ إِنَّهُ كَا أَنْهُ أَ مِكُنْ فِيهِمْ خُتَاجُ لِأَنْ كُلُّ الَّذِينَ كَانُوا يَكْكُونَ صَيَّاعًا أَوْ بُومًا كَانُوا يَدِينُونَهَا وَيَأْ ثُونَ بَأَكُانٍ الْسِكَةِ عِنْ وَالْمُونِمَا عِنْدَ أَفْهَامُ الْأُسُلُ فَوْزُعُ لِكُلُّ وَاحِدِ عَلَى حَسَدِ أَخِيَاجِهِ . كِلْكِيْ وَإِنَّ يُوسُفَ ٱلَّذِي لَقَّبُ ٱلرُّسُلُ مَ نَابًا ٱلَّذِي تَاوِيلُهُ ٱبْنُ ٱلْمَزَّآةِ ٱللَّادِيَ ٱلَّهُرَبِينَ ٱلأَصْلِ عِنْهِ كَانَ لَهُ حَمُّلُ فَإَعَهُ وَأَقَّى اعْمَهِ وَأَلْمَاهُ عِنْدَ أَقْدَام ٱلرُّسُلِ

#### ألفصل ألخامس

عَلَيْهِ وَإِنْ دَجُلا اللهُ حَنْلِيَامَ سَفِيرَةَ الرَّأَةِ مِلْعَ بِلَكُالُهُ \$ إِنْ وَجُلَلَ بَعْضَ الْخُرْ وَالرَّأَهُ لَمْلَمْ بِذَلِكَ وَأَقَ بِيَنْضِبِ وَأَلْقَاهُ خِدْ أَهُمَامِ الرَّسُلِ. ﴿ ﴿ يَهِمَ عَمَالُ لِمُؤْسُ يَا حَنْلًا لِلْوَا مَلَا الشَّيْطَ إِنْ قَلْبَكَ حَتَّى تَكُونِبَ عَلَى الْرُحِعِ الْفُدُسِ وَتُعْظِيلَ مِنْ أَحْنِ

الشُّينةِ. ١٤٠٤ أَلَمْ بَكِن لَكَ مُدَّةً بَكَالِهِ وَبَسْدَ أَنْ بِيمَ أَلَمْ كِنْ فِي سُلْطَائِكَ طَبِعَادًا جَلَّتَ فِي ظَلِكَ هَذَا الْأَمْرَ . إِنَّكَ لَمْ مُكُذِبْ عَلَى النَّاسِ بَلِ عَلَى اللهِ . ١ عَلَم النَّاسِ عَ حَنْكِ الْمُذَا الْكَارِمُ سَمُّطُ وَمَانَ فَوَقَمَ خَوْفُ عَظِيمٌ عَلَى جِيرٍ أَلَّذِينَ عِمُوا بِذَلِكَ . ومع فَتَامَ الْمُتَالُ وَكُفُّوهُ وَهَلُوهُ وَتَفْوهُ . وَيَعْرُ وَبَعْدَ مُدُّمْ غَو لَاثِ سَاعَاتِ وَخَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وَمِيَ لَمْ تَلَلَمُ عَا مَرَى . عَيْدٍ فَأَجَلَهَا بُطُرُسُ فُولِي لَي لَيْفَ الْحَق بشنا الطُّينة . فَقَالَتْ نَهُمْ بِهُذَا . يُحَدِيجُ فَقَالَ لَمَّا بُطِرُسْ مَا بَالُكُمُّ التَّفَعُمَا عَلَى تَجْر بَهِ رُوح ٱلرَّبِ مَا إِنَّ أَقْدَامُ ٱلَّذِينَ دَفَنُوا رَجُكِ بِٱلْبَابِ وَهُمْ تَحْدُلُونَكِ . عَنْ وَمُعَلَّمُ فِي ٱلْمَالَ عِنْدَ قَدَمَيْهِ وَمَا تَتْ ظَلَمُ وَخَلَ ٱلْأَحْدَاثُ وَجَدُوهَا مَيْةٌ تَصَلُّوهَا وَدَفَوْهَا بجانب رُئِها ۚ ﴿ وَهُمْ عَرْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جِيمِ ٱلْكَتِيدَةِ وَعَلَى كُلَّ ٱلَّذِينَ تَجِمُوا بِذَٰلِكَ ۖ وَيُهِ وَمَرَّتُ عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتُ وَعَمَا نِبُ كَثِيرَةُ فِي ٱلنَّسِ وَكَانُوا كُلُهُمُ بَفْس وَاحِدَةٍ فِي دُوَاق سُلْيَانَ . ﴿ يَعْيَلُو وَلَمْ يَجَرَئُ أَحَدُ مِنَ ٱلْآخَرِينَ أَنْ يُحَالِطُهم لَكِينُ كَانَ ٱلشُّفُ يُنظِّمُهُ . عَنْهُ وَكَانَ ٱلْمُرْمُونَ بِالرَّبِ يَأْخُذُونَ فِي الأَدْدِيَادِ جَلَعَاتُ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءُ عِنْهُ مَتَّى إِنَّ النَّاسَ كَانُوا تَمْرُ جُونَ بِالْرَسَى إِلَى التَّوَادِعِ وَيَضَوْنُهُمْ عَلَى فُرْشِ وَأَسِرُوْ لِيَتُمْ وَلَوْ ظِلْ بُطِرْسَ حِنْدَ أَجْتِيازِهِ عَلَى بَنْضِ مِنْهُمْ فَيْرَأُوا مِنْ كُلِّ عِلَّةِ مِيمَ عَلَيْهِ وَاجْمَعُ أَيْسَا إِلَى أُورَشَلِيم جَمُورُ ٱلْلَدْنِ أَلِي مَوْلَمَا وَهُمْ مَصْلِونَ ٱلْمُرْمَى وَمَنْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَدْوَاحُ الْجِيسَةُ أَنْكَانُوا لِمُفَوْنَ جِيهُمْ \* 318 فَعَلْمَ رَبْيسُ الْكُونَةِ وَكُلُّ مَنْ مَمَّهُ وَهُمْ مِنْ مَلْهَبِ الصَّدُونِينَ وَامْنَلا واغْيرَةً عِنْ إِلَيْ وأكوا أبييم عَلَى ٱلأُسُلِ وَجَعَلُوهُمْ فِي ٱلْحَبْسِ ٱلْعَامِ. عِنْكُا خَنْعَ مَلَاكُ ٱلأَبْ أَوْابَ ٱلنِّبِين كَيسَلًا وَأَخْرَجُمْ وَقَالَ عِنْهُمْ أَمْشُوا وَقَلُوا فِي الْمُرْكُلُ وَكُلُمُوا الشَّبَهِمِ كُلْسَلْتِ يَكُ أَخْيَاةِ . عَلَيْهِ ظَمَّا مِمُوا ذَيِكَ دَخَلُوا الْمُبِكُلِ غَمُوا أَلْفِرُ وَمَلِينُوا يُلِلُونَ . ثُمَّ أَقَسِلَ رَيْسُ ٱلْكَهَاءَ وَالَّذِينَ مَمَهُ وَدَعُوا الْخَيْلَ وَجِيمَ مَشْجَةَ بِنِي إِسْرَا ثِلَ وَأَنْفَذُوا إِلَى ٱلسَّعِينَ لِيَنْسَرُوهُمْ عِلَيْهِ ظَمَاجَةَ الشَّرَطَ لَمْ يَجِدُوهُمْ فِي النَّجْنِ فَلَدُوا وَأَخَرُوا عِنْ كَا عَينَ قَدْ وَجَدْنَا النَّصِنَ مُفْتَلَا عَلَى غَايَةِ الْحُرُدُ وَالْفُرُاسُ وَافتِينَ عَلَى الْأَيْوِكِ فَلَما تَضْنَا لَمْ تَحْيدُ فِ الدَّاخِلِ أَحَدًا · عِلَيْهِ فَلَمَا مَعِمَ هُذَا الْكَلَامَ وَالْيِ الْمُكِثَّلُ وَدُوَّسَا الْكَفَتَ تَحَيَّرُوا فِي أُمْرِهِمْ مَا صَمَى أَنْ يُكُونَ هَذَا - عَيْنِهِمْ فَأَفَرَلَ وَاحِدُ وَأَخْبَرُهُمْ أَنْ هُوذَا الرَّجَالُ الَّذِينَ جَلَنُوهُمْ فِي ٱلنِّجْنِ هُمْ وَاقِتُونَ فِي ٱلْمُكُلِّ يُتِلُّونَ ٱلنَّفَ \* 318 حَيَّلَةِ ٱلطَّلَقَ الْوَالِي مَمَ لَشُرَطِ وَأَحْضَرَهُمْ لَا فَرَا لِأَنَّهُمْ خَافُوامِنَ الشُّفِ أَنْ يَرْجُهُمْ . عِنهِ وَلَا أَوَّا بِهِمْ أَقَامُوهُمْ فِي الْمُعْلِلْ فَمَالَهُمْ رَئِيسُ الْكَفَّةِ ١٤٢٤ قَالِمٌ قَالُمُ قَارُا أَلَا تُعْلِمُوا بِهٰذَا ٱلِأَسْمِ وَهَا إِنَّكُمْ قَدْ تَحَنَّمُ أُورَسُلِمَ مِنْ تَعْلِكُمْ وَثُرِيدُونَ أَنْ تَحْلُبُوا طَلِينَا دَمَ هَذَا ٱلرَّجُلِ . عِنْهِ فَأَجَابَ بُعْرُسُ وَٱلرُّسُلُ وَقَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ أَعَقُّ مِنَ ٱلتَّكسِ لَمْن يُطَاعَ . كَيْنِيْ إِنَّ إِلْهَ آ بَا نَا قَدْ أَقَامَ يَسُوعَ الَّذِي فَتَكْسُوهُ أَنْتُمْ إِذْ عَلْمُتُمُوهُ عَلَى خَشَيَّةٍ. المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ يَعِيدِ وَفِيهَا وَتَخْلَمَا لِينْعِلَى إِسْرَائِيلَ الْحُرْبَةِ وَمَنْفَرَةً الْحَلَاثَا كاللهِ وَغَنْ شَهُودُ لَهُ بِهَذِهِ ٱلْأَمُودِ وَٱلرُّوحُ ٱلْفَدْسُ أَضِا ٱلَّذِي أَعْطَاهُ ٱللَّهُ لِلَّيْنَ عِلِيمُونَهُ . ١١٤ مَلَمًا تَعِمُوا ذَٰلِكَ أَسْتَمَا أَطُوا وَتَنَاوَدُوا فِي قَالِمُ ١٠ فَتَهُمْ فِي الْمُغْلِرِ فَرِيسِ أَنْهُ جَلِيئِيلُ وَهُوَمُلِيمٌ إِنْكُوسِ لَهُ حُرْمَةٌ عِنْدَ جَمِيمُ الشَّفِ وَأَمَرَ بأن المُرْجَ الرُّسُلُ قَلِيلًا عِنْهِ وَقَالَ لَهُمْ يَا رَجَالَ إِسْرَائِيلَ أَخْذَرُوا لِإِنْ نَفْيَكُمْ مِنْ أُولِكُ ٱلْقُومِ فِيَا أَنْتُمْ صَانِمُونَ بِهِمْ . عِنْهِمْ فَإِنَّهُ قَبْلَ هَذِهِ ٱلْأَيَّامِ قَامَ تَاوُدَاسُ زَاهِما أَنَّهُ شَيْء عَظِيمٌ فَأَنْحَاذَ إِلَيْهِ عَدُينَ ٱلرِّجَالِ نَحُواْ زَبَعِ بِنَّةٍ ثُمَّ قُتِلَ وَتَشَتَّتَ جِيعٌ ٱلَّذِينَ لَمُطَاعُوهُ وَصَارُوا كَلا شَيْء . عِلَيْ وَبَعْدَ هٰذَا قَامَ يَبُوذَا ٱلْجَلِيلُ فِي أَيَّامِ ٱلِأَحْتَتَابِ وَأَزَاعَ شَمَا كَنِيرًا لِأَنَّاعِهِ فَهَكَ هُوَ أَيْمَا وَتَبَدُّدَ جَيِمُ الَّذِينَ أَطَاهُوهُ . ٢١٦ فَالْآنَ أَقُولَ لَكُمُ أَعْدِنُوا عَنْ هَوَٰلَا ۚ ٱلرَّبَالِ وَٱلرُّكُوهُمْ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ هَٰذَا ٱلرَّأَي أَوْ هٰذَا ٱلْسَسَلُ مِنَ ٱلنَّاسِ خَسَوْفَ يَتَيْمَسُ عِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ ٱللهِ فَلاتَسْتَعلِينُونَ تَعْضَهُ لِثَلا تُصَافَعُوا عُاربِينَ يَعْدِأُ بِمَنا . فَأَدْتَمَوْا يِرَأَيهِ عِنْهِ فَا وَدَعُوا ٱلرُّاسُ لَ وَجَفَاوُهُمْ وَأَمَرُوهُمْ فَنْ لَا يَتْكُلُوا بِلَهُم يَسُوعَ ثُمُّ أَطْلُوهُمْ . عَنْهِ أَمَّا هُمْ تَقَرَجُوا مِنْ وَجُو الْحُمَلِ فُرحِنَ

بِأَنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَلْطِيلِنَ أَنْ بَيْهُوا لِأَجْلِ أَسْمِ يَسُوعَ ﷺ وَأَلَمَ الْوَاكُلُ قَوْمٍ فِي الْفِيكُلُووَ فِي النَّيْوَتُ يُسْلِمُونَ وَيُشِيَّرُونَ بَيْشِرُونَ بَشِيعِ

#### ألفضل السادس

كان في يَكُ ٱلْأَيَّامِ لَمَا تَكَاثَرُ ٱلتَّلَامِيدُ حَدَثُ تَدَمَّرُ مِنَ ٱلْوَكَانِينَ عَلَى ٱلْمُرَانِينَ أَنَّ أُولِهِ لَهُمْ كُنَّ يُهُمْلُنَ فِي ٱلْحَدْمَةِ ٱلْوَصَّةِ . ١٠ وَفَيْعَا ٱلِا ثُنَّا عَشَرٌ جُمُورَ التلاميد وَقَالُوا لَا يَحْدُنُ أَنْ نَتُرُكَ كُلِمَةً أَفَهِ وَغَذْمَ ٱلْوَائِدَ مِنْ ﴿ فَأَخْتَارُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ سَبَّةً رَجَال مِنْكُمْ يُشْهَدُ لَمْم بَالْفَضْل قَدْ مَلاَّهُم الرُّوحُ وَالْحَكَمَةُ فَالْتِيمُم عَلَى هَذِهِ الْحَاجَةِ وَيَعْنُ نُواطِكُ عَلَى المَلَاةِ وَحَدَمَةً ٱلْكَلَّمَةِ . كَلَّمَةٍ فَعَلْنَ ٱلْكَلَّامُ أَدَى جَمِم ٱلْخُنْرُود فَأَخْتَ أَدُوا إِسْفَانُسَ رَجُلًا مُمَثَلًا مِنَ ٱلْإِيمَانِ وَٱلرَّوْمِ ٱلْفُدْسِ وَفِيلَشْ وَالْوَكُورْسُ وَنِيقَافُورُسُ وَطِيمُونَ وَيَرْمَنَاسُ وَنِيقُولَاوُسْ دَخِيلًا إِنْطَاكَيا ﴿ إِنَّ الْمُوهُم أَمَامَ ٱلزُّسْلِ فَصَلَّوا وَوَصَلُوا عَلِيهِم ٱلْأَيْدِي • ﴿ يَكُمُّ إِذَاكَ كُلَّمَةُ ٱللَّهِ تَنْمُ وَعَدَدُ ٱلكَومِيدِ يَكَاثُرُ فِي أُورَشَلِمَ جِدًا وَكَانَ جَمْ كَنِيرُ مِنَ ٱلْكَفَتَ فِيلِمُونَ الْإِيَانَ. كَيْنُ وَكَانَ إِسْتَمَانُو اللَّهِ مَا أُوا أَيْنَةَ وَقُوَّةً وَكَانَ يَعْنَمُ عَالِبَ وَآيَاتِ عَظِّيةً فِي الشَّصْدِ، عَنَّهُ فَهَضَ مَوْمُ مِنْ عَبْسَمِ ٱلْمُنْقِينَ وَٱلْقَيْرَوَا نِيِّينَ وَٱلْإِكْمُنْدَرِ بِينَ وَٱلَّذِينَ مِنْ كَلَكَةَ وَآلِمَةَ لَبَاحُونَ إِسْفَانُسَ عِنْهِ فَلَمْ يَسْطَيُوا أَنْ يُقَاوِمُوا ٱلْحُكُمَةَ وَٱلرُّوحَ الَّذِي كَانَ يَطِيلُ بِهِ ١ عِلْهِ عَلَيْدِ تَشُوا دِجَالًا يَقُولُونَ إِنَّا سَعِثَ الْمَ يَطَلَ بَكُلَمَات تَجْدِيفِ عَلَى مُوسَى وَعَلَى أَهْدِ . جَهِينَ فَعَيْمُوا ٱلشَّفْ وَٱلشُّوحَ وَٱلْكُنَّةَ فَهَمُّوا جَمِعا وَآخْتَكُوهُ وَأَوَّا لَهُ إِلَى ٱلْحُصْلِ جَرَاتِي وَأَقَامُوا شُهُودَ زُور يَعُولُونَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَا يَرَالْ مَطِنُ بِكُلِمَاتِ تَجْدِيفٍ عَلَى ٱلْمَكَانِ ٱلْمُدَّسِ وَٱلنَّامُوسِ ١١٦ فَإِنَّا تَعِمْنَاهُ يَعُولُ إِنَّ يَدُوعُ ٱلتَّأْصُرِيُّ هٰذَا سَيْنَفُ هٰذَا ٱلْمَكَانَ وَيُبِدِّلُ ٱلسُّنَقَ ٱلَّتِي سَلَّهَا إِلْيَامُوسَى . وي أَخْتُرُسَ فِيهِ جِيمُ الْبِالِسِنَ فِي الْخُعُلِ فَرَأُوا وَجِهُ كُوجِهِ مَلاكِ

# ألفَصَلُ السَّامِعُ

وَالْاَ بَاهُ أَسْتَمُوا ﴿ إِنَّ إِلَٰهَ ٱلْجَدِ رُآدَى لِأَبِينَا إِزْهِمَ وَهُوَ بَيْنَ ٱلنَّهِرَيْنِ مِن قَبل أَنْ أَقَامَ بحَــَادَانَ ﴾ ﴿ وَقَالَ لَهُ ٱلْطَلَقُ مِنْ أَدْضِكَ وَعَشِيرَتُكَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْنِي أَرِيكَ. ويَنْ مَنْ هُنَاكَ مَرْجَ مِنْ أَرْضَ ٱلْكُلْمَا نِينَ وَأَقَامَ بَعَادَانَ وَمِنْ هُنَاكَ نَفَلَهُ مَلْدَ وَكَاوَ أَبِيهِ إِلَى هَدِهِ ٱلْأَدْضِ ٱلَّتِي أَنْتُمُ ٱلْآنَ مُعْيُونَ بِهَا حِينَهُمْ وَلَّمْ يُعْلِبَ فِيهَا مِيرَاتًا وَلا مَوْطَى قَدَم وَلَكِنْ وَعَدَمْ بَأَنَّهُ سَيْعَطِيهِ إِنَّاهَا مِلْكَالَةُ وَانْسَلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَمْ بَكِنْ لَهُ حينَاذِ أَنِّ. وَقَالَ أَفَهُ مُكُمَّنَا إِنَّ نَسْلَهُ سَيْحُونُونَ غُرَّاتَهُ فِي أَرْضِ لَلِسَتْ لَهُمْ وَيَسْتَعْبِدُونَهُمْ وَلِمَةٍ ثِوَيْهُمْ أَرْبَمَ مِنَّةِ سَنَةٍ ﴾ ﴿ فَأَمَّا الْأَمَّةُ الَّتِي يُسْتَفَيَّدُ وَنَ لَمَّا سَأَدِينُهَا يَنُولُ الرَّبُّ وَبَهْدَ ذَٰلِكَ يَخُرُ جُونَ وَيَشْبُدُونَني فِي هَذَا ٱلْمَكَانِ . كَيْنِي وَأَعْلَاهُ عَهْدَ ٱلْحَانِ وَهَكُذَا وَلَهُ إِنْ عَنْ وَخَنَتُ هُ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّامِنِ وَإِنْعَنَّ وَلَهَ يَنْفُوبَ وَيَنْفُوبُ وَلَهَ دُوْسَا ۗ الْآبَاد ألأتني عَشر عيد وروسا الآباد حسد واليسف وباعوه إلى مصر وكان الله منه مُدَيِّدًا عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُلِّ يَشِبِ. ﴿ إِلَيْنَ وَأَنَّى جُوعٌ عَلَى جَبِيمِ أَرْضِ مِصْرَ وَكُمَّانَ وَضِيقَ شَدِيدُ ظُمْ يُكُنْ آبَاوْ نَا يَجِدُونَ فُونًا . عَيْهِ وَتَهِمَ يَنْفُوبُ أَنَّ ٱلطَّمَامَ مَوْجُودُ فِي مِصْرَ فَوَجَّهُ آبَةً مَا أَوْلَ مَرَّةٍ . كَانِينَ وَفِي الْمُرَّةِ التَّانِيَّةِ مَرَّفَ يُوسُفُ إِلَى إِخْوَتِهِ وَمَنَيِّنَ لِيرْ عَوْنَ أَصْلُ مُوسُفَ . ١٤٠ وَأَرْسَلَ بُوسُفْ فَأَسْتَدْعَى يَمْنُوبَ أَبَاهُ وَجِيمَ عَشِيرَتِهِ خَسَةً وَسَبِينَ نَفْسًا يَعِينِي فَهَبَطَ يَنْفُوبُ إِلَى مِصْرَ وَقُولَيْ هُوَ وَآ إِلَّوْنَا عَلَيْكُ ونُقِلُوا إِلَى شَكِيمَ وَوْضِلُوا فِي ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِلْأَهِيمُ بِثَنَ فِشَّةٍ مِنْ بَنِي حُودَ أَبِي شَكِيمَ. وَيُلُّا أَفْتُرَبَ أُوانَ ٱلْمُوعِدِ ٱلَّذِي عَاهَدَ أَفَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهِ مِمْ كَانَ ٱلشَّبُ قَدْ غَا وَكُونُ فِي مِعْرُ عِنْ إِلَى أَنْ قَامَ مَكُ آخِرُكُمْ يَكُنْ بَعِرف يُوسُفَ عِنْ إِلَى فَكَا يَدَهٰذَا

أَمَّنَا وَأَسَاءَ إِلَى ٱلْآ آبَةِ حَتَّى يَنْبُدُوا أَطْفَالْهُمْ فَلا يَحَيُّوا . ﴿ إِنَّ فِي فَ إِلَكَ ٱلأَمَانِ وَلا مُوسَى وَكَانَ مُرْسَيًّا عِنْدَا فَهِ وَرْنِي تَلاَثَةَ أَشْهُر فِي بَيْتِ أَبِهِ ﴿ ١٤ ﴿ وَلَا نَبِذَ أَتَفَطَّفُ ا أَبْنَةُ فِرْعُونَ وَرَبُّتُهُ لَمَّا أَبَّا عِنْ وَقَادُبَ مُوسَى بِحَكْمَةً إَلْصُرْ بِينَ كَالِهَا وَكَانَ مُقْتَدِرًا فِي أَفُوَالِهِ وَأَعْالِهِ . عِنْ إِلَيْ مَنْ أَمُّتْ لَهُ مُدَّةً أَزْبَعِينَ سَنَةٌ خَطَرَ بَعْلِيهِ أَنْ بَفَتَقَدَ إِخْوَتُهُ بَنِي إِسْرَا نِيلَ ٢٢ مِنْ فَرَأَى وَاحِدًا مَظَلُومًا تَحَاتَى عَنْهُ وَٱ نُتَعَمَ لَلْمُسْتَصَامِ بِقَتَل أيصري وَإِنَّ إِنَّهُ ظُنَّ أَنَّ إِخْرَتُهُ يُفْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ يُؤْتِهِمِ أَخْلَاصَ عَلَى يَدِهِ لَكِنَّهُمْ لَمُ يَفْهُوا. بِمُنْ إِنَّ وَفِي أَلُومُ إِلَيَّالِي حَمَرَ فَإِذَا يَرَجُلُنِ مِنْهُمْ بَتَضَادَ بَانِ فَدْعَاهُمَا إِلَى ٱلْمُسَالَةِ فَارْتُ لا أَيُّهَا ٱلرَّجُلَانِ أَنْهَا أَخَوَانِ فَلِمَاذَا يَظْلِمُ أَحَدُكُما ٱلْآخَرَ - ١٠ فَيَقِعُ فَدَفَعَهُ ٱلَّذِي ظَلَمَ قَربَيْهُ فَا يَلَا مَنْ أَقَامَكَ وَيُسا وَحَاكِمُا عَلِينًا جَيْنَ ﴿ أَزُبِدُ أَنْ تَفْتِلَنِي كَا قَتَلْتَ الْمَصْرِيُّ أَمْس. وَيُرَبِّ مُوسَى لِأَجْلِ هَٰذَا ٱلْكَلَامِ وَتَرَبُّ فِي أَرْضِ مِدْيَنَ وَوَلَدَ هُنَالَةً ٱبْيُنِ. ﴿ وَأَاغَٰتُ لَهُ أَرْبَهُونَ سَنَةً تَجَلَّىٰ لَهُ مَلَاكُ فِي يَرَّقِي جَبَىل سِينَا ۚ فِي لَمِب نَادِ عُلْقَةٍ \* عِلَيْ لَمُ اللَّهُ أَرَاى مُوسَى ذَلِكَ تَعَبَ مِنَ ٱلْنَظِرِ وَدَنَا لِتَقَرَّسَ فَصَادَ إلَّكِ صَوْتُ ٱلرَّبِ ﴿ يَهِمُ إِنَّا إِلَهُ آ بَايَكَ إِلَهُ إِيرُهِمِ وَإِلَّهُ إِسْفَقَ وَإِلَّهُ يَنْفُوبَ فَأَرْتَمَــ دَ مُوسَى وَلَمْ يَجْتِرِئُ أَنْ يَغَرُّسَ . ﴿ يَهِمْ مَثَالَ لَهُ ٱلرُّبْ ٱخْلَمْ نَطَّيْكَ مِنْ رِجْلَيْكَ فإنّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي أَنْتَ قَائِمٌ فِيهِ أَرْضُ مُقَدَّمَةً . عِيرِي إِنِّي قَدْ تَطَرَّتُ إِلَى مَذَلَةٍ شَمْيَ الَّذِينَ بِعَمْرَ وَسِيمَتْ أَنِينُهُمْ فَنَزَّلْتُ لِأَنْمَذَهُمْ فَالْآنَ هَلَمَّ أَبْعَكَ إِلَى مِصْرَ. في في مُلَّا مُوسَى ٱلَّذِي أَنْكُرُوهُ قَائِينَ مَنْ أَقَامَكَ رَبْسًا وَحَاكَمًا هُذَا بَعَثُهُ أَقَدُ رَبْسًا وَقَادِيًّا عَلَ يَدِ ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي تَحَلَّى لَهُ فِي ٱلْمُلَيِّقَةِ . ﴿ لَيْنَا ﴿ هَٰذَا أَخْرَجُهُمْ بَعْدَ أَنْ صَنَمَ عَجَائِبَ وَآيَاتٍ . فِي أَرْضَ مِصْرَ وَفِي بَحْرِ ٱلْقُلْزُمُ وَفِ ٱلْبَرَّيَّةِ أَرْبَيِنَ سَنَةً ﴿ ١٠٠٠ هٰذَا هُومُوسَى ٱلَّذِي قَالَ لِينِي لِسْرَا يْلِلَ يُقِيمُ كُكُمُ أَفَهُ نَبِيًّا مِنْ إِخْوَ يَكُمْ مِنْلِي لَهُ تَسْمُمُونَ . عَنَيْ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْبِيمَةِ فِي ٱلْبَرِّيُّةِ مَمَ ٱلْلَاكِ ٱلَّذِي كَلَّمَهُ فِي جَبَل سِيناتُ وَمَمَّ آبَانَا وَٱلَّذِي أُونِيَ كَلامَ الْمَايَةِ لِيُؤْدِيهُ إِنَّنَا عِنْهِي أَلْذِي لَمْ يَشَأَ آبَّاوْنَا ٱلأَنْشِادَ لَهُ وَلَكِمْهُم دَفَعُوهُ وَأَوْتَدُوا إِلَى مِصْرَ بِقُلُوبِهِمْ عَنْ ﴿ فَا نَائِنَ لِمُرُونَ أَصْنَمْ لَنَا آلَمَةً تَسِيرُ أَمَامَنَا فَإِنْ ذَٰلِكَ ٱلرُّجُلَ مُوسَى ٱلَّذِي أَخْرَجَنَا مِن أَدْضِ مِصْرَ لَا نَسْلَمُ مَا ٓذَا أَصَابَهُ . ١٤ ﴿ ٢ فَصَنَعُوا عِبْلا فِي يَكُ ٱلْأَيَّامِ وَوَرَّبُوا ذَهَاجُ لَصَّمْ وَقَرْحُوا بَصَنُوعَاتِ أَيْدِيهِم . عَلَيْمٌ فَأَعْرَضَ أَهُ عَلَم وَأَسْلَمَهُم إِلَى عَبَّ ادَةِ جَنِس المُّهَا وَكَا كُت فِي سِفْر الْأَنبِيَّة هَلْ مَرَّ نِهُمْ لِي ذَبَاغِ وَتَقَادِمَ أَرْبَهِينَ سَنَّةً فِي ٱلْبَرَّةِ بَإِ آلَ إِسْرَائِيلَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْتُمُ خُيَّةً مُولَك وَكُوَّكَ إِلَىكُمْ رَمْفَانَ ٱلتَّاسِلَ ٱلَّتِي صَنْعَتُوهَا شِنْعُدُوا لَمَّا فَأَنَا أَنْفُلُكُمْ إِلَى مَا وَرَّآهَ بَا بِلَ . ﴿ وَكُانَ لِا ۖ مَا إِنَّا فِي ٱلْمَرِّيَّةِ خِبَّا ٱلسَّهَادَةِكَمَّا رَسَمَ ٱلَّذِي كَأَمَ مُوسَى بِأَنْ يَعِنْمَهُ هَلَى ٱلْمَالِ ٱلَّذِي زَآهُ ﴿ وَهُمُ الَّذِي تَسَلَّمُهُ آ ﴾ وَمَا فَدَخُلُوا بِهِ مَمَ يَشُوعَ إِلَى مِك ٱلأُمَم ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ وَجِهِ آبَاتِنَا إِلَى أَيَّامٍ دَاوْدَ ﴿ يَبْهِمُ ۖ ٱلَّذِي ثَالَ حُظُوهَ لَدَى ٱللَّهِ وَسَأَلَ أَنْ يَجِدُمَـٰكُنَا لِإِلٰهِ يَنْقُوبَ . ﴿ يَرْبُعُ ثُمُّ إِنَّ سُلِّهِانَ بَنِي لَهُ بَيْف الْجَرْبُ لَكِنَّ ٱلْمَلَ لَا يَسْكُنُ فِي مَصْنُوعَاتِ ٱلْأَيْدِي كَمَّا قَالَ أَلْتَيْ عِنْهِمْ ٱللَّمَآ عَرْضُ لِي وَٱلْأَرْض مَهْلِي ۚ قَدْمَيْ فَأَيَّ بَيْتٍ تَبْنُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَمْ أَيُّ مَوْضِع يَحْصُونُ لِرَاحِتِي جِيْجٍ أَكِسَتْ يَدِي هِيَ مَنْمَتْ هَذَا كُلُّهُ . ١٠٠٠ مَا أَشَاةَ ٱلْآثَابِ وَغَيْرَ ٱلْخُنُونِينَ فِي قُلُوبِكُمْ وَآذَانِكُمْ إِنَّكُمْ فِي كُلَّ حِينِ تُقَاوِمُونَ ٱلرُّوحَ ٱلْعُدُسَ كَمَّا كَانَ آ بَآوْ كُم كَذَٰ إِكَ أَنْهُمْ . ﴿ وَقِدْ قَالُوا أَيْ نَهِي مِنَ الْأَنْبِأَ لَمْ يَضْطَهِدُهُ ٱلْأَوْكُمُ وَقَدْ قَالُوا الَّذِينَ سَبْعُوا فَأَنْبَ أُوا عَجَى الصِّدِيقِ الَّذِيُّ الْسَلَمْتُمُومُ الْآنَ وَقَلَتُمُومُ عِيْكِ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ تَسَلَّمُهُمُ ٱلتَّامُوسَ بَثَرُ بِيبِ ٱلْلَا ثَكَةِ وَلَمْ تَعَفِلُوهُ . عَنْهِي ظَلَمَا سَجُوا ذَٰلِكَ ٱسْتَشَاطُوا فِي ظُوبِهِمْ وَصَرَفُوا عَلَيْهِ بِأَسْنَاتِهِمْ . يَرْفِينِي وَهُوَ إِذْ كَانَ تَمْنَانًا مِنَ ٱلزُّوحِ ٱلْقُدْس تَقَرَّسَ فِي ٱلسَّهَاءَ فَرَأَى عَجْدَ اللَّهِ وَيَسْوعَ قَائِمًا عَنْ بَهِينِ اللَّهِ فَقَالَ هَأَهُ نَذَا أُرَّى ٱلنَّمَاوَاتِ مَفْتُوحَةٌ وَٱبْنَ ٱلْبَشَرِ قَالِمَاعَنَ يَمِنِ أَهَٰهِ. كَالَيْكُ فَصَرَخُوا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَسَدُّوا آذَانَهُمْ وَتَجَمُوا عَلْيهِ بَرْمُ وَاحِدِ ٢٠٠٤٪ ثُمَّ طَرَحُوهُ خَادِجَ ٱلْمُدينَةِ وَرَجُّوهُ وَوَضَمَ ٱلنَّهُودُ ثَابَهُمْ لَذَى قَدَتِي شَابِ أَنَّهُ شَاوَلَ عِنْ وَرَجُوا إِنَّهَالُسَ وَهُوَ يَدْعُو وَبَغُولُ أَيُّهَا ٱلْبَالُبُ يُمُوءَ أَفَيْلَ

رُوسِي . عَلَيْ مُ جَنَاعَلَ رُكَنِيْتِ وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ يَا رَبُّ لَا نُعْمَ عَلِيمٍ هَذِهِ أَخْلِيلَةً . وَلَا قَالَ هَذَا رَقَدَ فِي الرَّبِ وَكَانَ عَالِلْ مُوانِفًا عَلَى خَلِدِ

#### أَلْفَصَلُ الثَّامِنُ

وَحَدَثَ فِي ذٰلِكَ ٱلْوَم أَصْطِهَادُ شَدِيدٌ عَلَى ٱلْكَنيتَ ٱلَّتِي أُورَشَليمَ فَتَبَدَّدٌ ٱلْجِيهُ فِي بَلادِ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ مَاعَدَا ٱلرُّسُلِّ. ﴿ يَعِيدُ وَهُلَ إِسْفَانُسَ رَجَالُ أَتَمْيَآهُ وَعَلُوا لَهُ مَنَاحَةً غَظِيمَةً . ﴿ يَعِيمِهِ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ نَيْفُ فِي ٱلْكَنِيمَةِ وَيَدْخُلُ بَيْتًا فَيَدًا وَيَجُرُ ٱلرِّجَالَ وَٱللِّيكَةَ وَلِيلَهُمْ إِنَّى ٱلسِّجِنِ. ٢٠٠٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ تَبَدُّ دُوا فَكَانُوا يَجُولُونَ مُبَشِّرِينَ بِٱلْكَلِمَةِ • عَيْنِ فَأَخَدَرَ فِيلِشُ إِلَى مَدِينَةِ ٱلسَّامِرَةِ وَجَعَلَ يَكُوذُ لَهُمْ بِٱلْسِيعِ ﷺ وَكَانَ ٱلْجُلُوعُ يُعِنُونَ بِقَلْبِ وَاحِدٍ لِمَا يَقُولُهُ فِيلِبْسُ عِنْدَ مَهَاعِمُ لَهُ وَمُمَا يَنْهِمِ ٱلْآيَاتِ أَلِي مَنْهَا. ١٠٨ فَإِنْ كَثِيرِينَ كَانَتْ بِهِمْ أَرْوَاحُ نَجِسَةٌ تُخَرَجَتْ مِنْهُم صَادِحَةً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ عَنِيْعٍ وَكَثِيرِينَ كَانُواعُظِينَ وَعُرَجًا فَبَرِنُوا عَنْ ﴿ فَكَانَ فِي يَكْتُ ٱلْمِينَةِ فَرَحُ عَظِيمٌ . وَكَانَ قَلْلا رَجُلُ أَنْهُ سِيُونُ يَسْفُرُ فِي ٱلْمِينَةِ وَيُدْهِنُ شَفَ النَّارَةِ مُدَّعِياً أَنَّهُ شَخْصٌ عَظِيمٌ عِلَيْهِ فَأَصْفُوا إِنَّهِ مِنْ صَعِيرِهِمْ إِلَى كَبِرِهِمْ فَا مَايِنَ هٰذَا هُوفُوَّةً أَنْذِ ٱلَّتِي تُذَكَّى غَظْيَتِ ۚ ، ﴿ إِنَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُنذُ ذَمَان كَثير يَخْلَهُمْ بِعِرْهِ · يَكِيْنِهِ فَلَمَا آمَنُوا عَاكَانَ فِيلِسْ يُبَقِرُهُمْ بِهِ مِنْ مَلْكُوتِ المذواكم يسوع السيع أتخذوا وجالم ونسآؤهم عليلا وسيون أبنا آمن وانخذ وَكَرْمَ فِيلِنْسَ وَإِذْ عَايَنَ مَا كَانَ يُجْرَى مِنَ ٱلْفَوَاتِ وَٱلْآيَاتِ ٱلْعَظِيمَةِ دَهِسَ. كَلْنَكْ وَلَمَا سِيمَ ٱلنُّسُلُ ٱلَّذِينَ فِي أُودَشَلِيمَ أَنَّ أَهْلَ السَّامِرَةِ قَدْ قَبُوا كَلِيهَ ٱقَدْ أَدْسُلُوا إِلَيْهِمْ بُطِرُسَ وَيُوحَنَّا ﴾ في فَانْحَدَرًا وَسَلًّا مِنْ أَخِلِهِمْ لِكِنْيَ يَبَالُوا ٱلرَّوحَ ٱلْصَدْسَ ١٤٢٤ لِلْأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَلَّ عَلَى أَحْدِينَهُمْ سِوَى أَنْهُمْ كَافُوا قَدِ أَعْتَمَدُوا بِأَسْمِ ٱلرَّبْ يَسُوعَ. \* فَرَسَا مِنْنَدِ آبِدِيمًا عَلَهُم قَالُوا الْوَحَ اللَّدُسَ . \* ﴿ فَلَمَا وَأَي سِمُنُ اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَ أَنَا أَيْنَا كُمُنَا ٱلسُّلُعَانَ حَقَّ يَنَالَ ٱلرَّحِ ٓ ٱلْعُدُسَ كُلُّ مَنْ أَضَعُ يَدَيُّ عَلْب و فَعَالَ لَهُ بُعِلْسُ عِنْ إِنَادُ مَا فِضَكَ مَلَكَ إِلَى الْمُلاكِ لِأَنْكَ ظَنْتَ أَنَّ مَوْمِيَّةَ أَفَوْ تُعْتَى بَالْتُمُودِ عِنْهُ ۚ فَلَاحِنَّةَ لَكَ وَلَا تُصِيبَ فِي هٰذَا ٱلْأَصْرِ لِأَنَّ قَلْبَكَ غَيْرٌ مُسْتَعَيم أَمَامَ اللهِ عَنْ قُلْ مِنْ شَرَكَ هَذَا وَوَسَلْ إِلَى ٱلرَّبِ عَنَى أَنْ يُنْفَرَ لَكَ وَهُمْ قُلْكَ و الله عَلَى أَرَاكَ فِي مَرَارَةِ النَّلَقُم وَرَبَاطِ ٱلْمُصِيَّةِ ، وَيَأْكُمُ فَأَجَابَ سِيُونُ وَقَالَ وَسَلَا أَنْهَا إِلَى ٱلرَّبِ مِن أَجْلِ لِلْآ يُعِينِني شَيْ يِمَّا ذَكُونَا ﴿ يَهِمَ وَالْمُنْهِ ا وَتَكَلَّا بَكْلِمَةِ ٱلرَّبِ رَجَمًا إِلَى أُورَشَلِمَ وَبَشْرًا الْمِلْتَجِبُ لِ فِي قُرْى كَثِيرَةِ السَّامِ بِينَ. يَ إِنَّ وَكُمُّ مَلَاكُ ٱلَّابِ فِيلِسُ فَا يَلَا فُمْ فَأَنْطَلِقَ نَحْوَ ٱلْجُنُوبِ إِلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلْمُتَصَوَّبَةِ مِنْ أُورَشَلِمَ إِلَى غَزَّةَ وَهِيَ مُنْفَرَةٌ ﴿ ١٤٢٤ فَقَامَ وَأَخْلَقَ وَإِذَا بِرَجُلِ حَنْفِي خَمِي ذِي مَنْزِلَةً غَطِيَّةٍ عِنْدَ كُنْدَاكَةً مَلِكَةِ الْجَنْفَةِ وَهُوَ قَبُّمْ جَبِعٍ خَزَا ثِهَا وَقَدْ جَلَّا لِلْسَعْدَ فِي أُورَشَلِيمَ عِنْ وَكَانَ وَاجِمَا وَهُو جَالِسُ فِي مَرْكَتِهِ يَقُرْأُ فِي أَشَمْا ٱلنِّي . عَنْ وَال ٱلرُّوحُ لِيَهِ بِشِي أَذِنُ إِلَى هِنِهِ ٱلْمُرَكِّيةِ وَٱلْزَمَّا . كَانَكُمْ فَإِذَرَ إِلَيْهِ فِيلِبْسَ فَيَمَهُ يَقْرَأُ فِي أَشَمَا ٱلَّتِي فَقَالَ هَلَ تَفْهَمُ مَا تَقُرأً . ﴿ يَعْلِي فَقَالَ وَكُفِ يُمْكِنُنِي إِنْ لَم مُرْشِدُ فِي أَحَدُ وَسَأَلَ فَيلِيْسَ أَنْ يَصَدَدُ وَيَجلسَ مَعَهُ . كَيْنِي وَكَانَ ٱلْمُوضِمُ ٱلَّذِي يَقْرَأُهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ هٰذَا ۚ قَدْ سِيقَ إِلَى ٱلذَّبَحِ مِثْلَ ٱلشَّاةِ وَمِثْلَ خَمْلِ صَامِتِ أَمَامَ ٱلَّذِي يَجُسزُهُ هَكَدَا أَمْ بَلْغُ ذَاهُ . يَهِي فِي تَوَاضُمِهِ أَلْنِي تَضَالُوا وَمَنْ يَصِفْ مَوْلَدُهُ فَإِنَّ حَيَاتَهُ كُنَي مِنَ الْأَرْضِ . ﴿ يَهِيْ كَالْجَابَ النَّامِينُ وَقَالَ إِيدِلِنْسَ أَوَسُّلُ إِلَيْكَ أَخْبِرْنِي عَنْ يَعُولُ ٱلنِّي هٰذَا أَعَنْ نَفْسِهِ أَمْ عَنْ رَجْلِ آخَرَ . عَنْ مُنْحَ فِيلِبْلُ فَاهُ وَٱبْسَدَأَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمُكُنُوبِ فَبِشَرَهُ بِيَسُوعَ . كَيْزُيْ وَفِياهُمَّا مُنْطَلِقَانِ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱتَّهَا إِلَى مآهَ فَقَالَ ٱلْحَسِيُّ هُوَدًا مَا ۗ فَمَا ٱلْمَانِعُ مِن أَنْ أَعْتَمِدَ . ﴿ يَهِي كَمَّالَ فِيلِبُسُ إِنْ كُنتَ قُلْمِنُ بِكُلِّ قَلْبِكَ يَجُودُ . فَأَجَابَ قَايَلًا إِنِّي أُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ ٱلْسِيحِ هُوَ ٱبْنُ ٱللَّهِ حِيَّةٍ إِلَا وَأَمَرَ بَأَنّ

تَفْتَ ٱلْرَكِةُ وَزُلَا كِلامًا إِلَى اللّهُ فِيلْسَ وَالْحِي فَمَنْدَهُ . عَنَهُ وَلَا صَيدًا مِنَ اللّهُ عَلِنَ رُوحُ الرَّبِ فِيلِنَ ظَمْ مِنْدُ كَايَةُ الْحَدِي فَمَارَ فِي سَبِلِهِ فَرِعًا . عَنَهُ أَلَّهُ فِيلُّنُ فُوْمِدَ فِي لِتُدُودَ وَمِنْ خَالَتُ كَانَ يَجُولُ مَقِرَّا فِي جَبِي ٱلْمُدْرِ إِلَّى أَدُوا تَنْفَى إِلَى قَضَرُ أَنَّ

#### ألفضل التأسغ

وي وَكَانَ عَالُ لَا يُوالُ يَعْدِفُ مَهْدِيدًا وَقَلَا عَلَى تَلْامِيدِ الرَّبِ فَأَقْبَلَ إِلَى دَيْس ٱلْكَنَةِ عِنْ وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ إِلَى ٱلْجَلِيمِ عَنْي إِذَا وَجَدَ أَلَسَامِنْ هٰذِهِ ٱلطُّرِيقَةِ رِجَالًا أَوْ يَنْأَةَ يَسُونُهُمْ مُونَيْنِ إِلَى أُودَشَلِيمَ . عَنْ ﴿ وَفِيا هُوَ مُنْطَلِقٌ وَقَدْ قَرْبُ مِنْ دِمَشْقَ أَيْرَقَ حَوْلُهُ بَنْتَ ۚ نُودٌ مِنَ ٱلسُّهَا ۚ خَيْجٌ فَسَعْطَ عَلَى ٱلْأَرْض وَسَجِمَ صَوْتًا يَعُولُ لَهُ شَاوُلُ شَاوُلُ لِم تَصْطَهِدُ فِي . عِنْ عَثَالَ مَنْ أَنْتَ يَا دَبُّ. قَالَ أَكَا بَسُوعُ ٱلَّذِي أَتْ تَصْطَوِدُهُ إِنَّهُ لَصَفِّ عَلَيْكَ أَنْ تَرْضُ ٱلْمِبْعَاذَ . ﴿ وَهُو مَثَالَ وَهُو مُرْتَمَدُ مُنْدَعِلُ يَا رَبُّ مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَمَ ، عَنْ يَعْمَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ ثُمْ وَأَدْخُلِ ٱلمديمَة وَهُنَاكَ يُعَالُ لَكَ مَاذَا يَبْنِي لَكَ أَنْ تَصَنَّعَ . أَمَّا الرِّجَالُ ٱلْمُسَافِرُونَ مَنْهُ فَوَقَنُوا مَبْهُوتِينَ يَسْمُونَ ٱلصُّوٰتَ وَلَا يَرُوْنَ أَحَدًا . عِنْ فَيَهَنَّ شَاوُلُ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَلَمْ يُكُنُّ يُبْصِرُ شَمْنًا وَعَنَاهُ مَنْتُوحَنَانِ فَأَفْتَادُوهُ بِيدِهِ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى دِمَشْقَ ١٠٠٠ فَلَبِثَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لَا يُبِصرُ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ . كَانَتِهُ وَكَانَ بِيمَشْقَ يَلْمِيدُ ٱلنُّمُ خَنْلًا فَقَالَ لَهُ ٱلرُّثُ فِي ٱلرُّولَا يَا حَنْنَا تَمَّالَ هَأَ نَذَا يَا رَبُّ . عِلِي قَتَالَ لَهُ ٱلرُّبُّ ثُمْ فَأَصَلِق إلى ٱلزُّقَاقِ ٱلَّذِي لِسَمِّى ٱلْقُومِ وَٱلْتُحس فِي بَيْتِ يَهُوذَا دَجُلًا مِنْ طَرَسُوسَ ٱلْمُلَّهُ شَاوْلٌ فَهُوذَا أَصَلَى ٢٢٤٪ وقَدْ رَأَى فِي ٱلرُّوْيَا رَجُلًا أَسْمُهُ حَنْفَيَا دَاخِلًا عَلَيْبِ وَوَاصْماً يَدَهُ عَلْ إِنَّ الْمُعْرَ . وَ وَهُ فَأَجَابَ حَنْلًا وَارْبُ إِنِّي قَدْ مَعِثْ مِنْ كَتِينَ عَنْ هُذَا الرُّبُلِ كُمْ مِنَ الشَّرْصَعَ بِقِدِيسِكَ فِي أُودشَلِمَ كَنْ وَلَهُ هُمَا أَسَا سُلَلَا يُعَلَى مَنْ فَلِي رُوْسَاءَ ٱلْكُفَّةِ أَنْ يُوثِينَ كُلُ مِنْ يَدْعُو بِأَسِكَ . وَكُنْ اللَّهُ الرَّبْ ٱلطَّيْقُ فَإِنْ هَذَا لِي إِنَّةَ غُنَادُ لَغِملَ أَسَى أَمَامَ ٱلْأَمَمِ وَٱلْمُأُولَةِ وَبَنِي إِسْرَا ثِيلَ ١٤٢٥ وَإِنِّي سَأْوِيهِ كُمْ بَنْنِي أَنْ يَأَلُّمُ مِنْ أَجْلِ أَسِي. عِنْهِ فَضَى حَنْفَا وَدَخَلَ ٱلْيَتَ وَوَضَعَ بَدَّيْهِ عَلَيْهِ عَايْلًا يَا شَاوُلُ أَخِي إِنَّ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلَّذِي زَآدى لَكَ فِي ٱلطَّرِيقِ وَأَنْتَ آتِ فِيهَا أَرْسَلَنِي لِكِي تُبْصِرَ وَتَمْتَى مِنَ ٱلرُّومِ ٱلْمُدُسِ وَيَعَلِيكِ فَلْوَمْتِ وَقَمَ مِنْ عَيْب مِ شَيْه كَأَنَّهُ قَسْرُ فَعَادَ جَسَرُهُ قَطَامَ وَآخَمَدَ عَلَيْهِ وَأَنْحَذَ طَمَاماً فَتَعُوى وَمُكَّتَ أَيَّاما مَمّ ٱلطَّحِيدِ الَّذِينَ بِدِمَشْقَ. ١٤ ﴿ وَلِوَمْتِ أَخَذَ يَحَدِرُ فِي ٱلْجَلِيمِ بِيَسُوعَ أَنَّهُ هُوَّ أَيْنُ أَهْدِ و الله عَدَه من كُلُّ الَّذِينَ سَمِنُوهُ وَقَالُوا أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يُبِيدُ فِي أُورَسَليمَ ٱلدَّاعِينَ بِهٰذَا ٱلإُنْهِ وَإِنَّاجَةَ إِلَى هُنَا لِيسُوقِهُم مُوتَفِعَ إِلَى دُوْسَاءَ ٱلْكَهَنَةِ . ﴿ وَكَانَ شَاوُلُ يَزْدَادُ فُوَّةً وَتُجُلِلُ ٱلْبَهُودَ ٱلْقَاطِينَ بِدِمَثْقَ مُتَوْمِنَا أَنَّ هُذَا هُوَ ٱلْمَسِيخُ. وَيَا مَّتْ لَهُ مُنَاكَ أَمَّامُ كَتِيرَةُ أَنْتُسَرَ ٱلْيَهُودُ أَنْ يَفْ لُوهُ عِنْهِ فَعَلَمَ شَاوَلُ عُكِدتهم وَكَانُوا يُرْسُدُونَ ٱلْأَبُوابَ جَارًا وَلَيْلا لِيُقَالُوهُ ١٠ وَأَلَا لِمُقَالُوهُ المُنافِقة فأخذه الكَّلاميذُ لَيْلا وَدُلُوهُ مِنْ الشُّورِ فِي سَلَّ . عِنْ إِنَّ الْمُعْلِلَ إِلَى أُورَشَلِمَ الْحُسَ أَنْ يَصِلَ السَّاحِيدِ لْكِنَّمْ كَانُوا يَنَانُونَ مِنْهُ وَأَمْ يُصَدِّقُوا أَنَّهُ تِلْسِيدُ . عِنْهُ فَأَخَذَهُ مَرْ فَا وَدَخَلَ بِهِ عَلَى ٱلسُّلُ وَبَيْنَ أَمْمُ كَيْفَ دَأَى ٱلرَّبِّ فِي ٱلطَّرِيقِ وَأَنَّهُ كُلَّمَهُ وَكَيْفَ بَشِّرَ بِكُنم يَسُوعَ فِي حِمَشْنَ كَبُوالْةِ وَ اللَّهُ فَكَانَ مَهُمْ فِي أُودَشَلِيمَ بَدْ مُلُ وَتَغَرِّجُ وَلِيَشِرُ لِلْم إلرَّب بِمُولَقِ كان يُخَاطِبُ الْيُونَا نِينَ وَلِيَاحَهُمْ فَالْخَسُوا أَنْ يَعْتُلُوهُ . كَذْبِي فَلَمَا عَلَمَ الْإخوة بذلِكَ أَخَدُ رُوهُ إِلَى قَيْصَرِ يَهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ إِلَّى طَرَسُوسَ . 300 وَأَمَّا ٱلْكَنِيسَةُ فِي كُلّ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَٱلْمَلِيلِ وَٱلسَّارَةِ فَكَانَت فِي سَلَامٍ وَكَانَت تُنَّى وَتَسَلُّكُ فِي خَسْبَةِ ٱلرَّبِّ وَرَّدَادُ مِنْ تَهُو يَوْ أُرُوم أَلْقُدُس ، ويهي وَلَّا كَانَ بُطُرُسُ يَعُوفُ فِي جَيم ٱلأَطْرَاف زُّلَ أَصَا إِلَى ٱلْمَدْمِ بِنَ ٱلسَّا كِنِينَ فِي لُدَّةً ﴿ وَهِي خَصَادَفَ هُنَاكَ رَجُلًا ٱشْهُ أَ يُعَكِي مُصْطَجِهَا عَلَى فَرَاشَ مُنذُ ثَمَانِي سِنِينَ وَهُوَ عُلَّمُ ٤ ١٤٤ فَبَالَ لَهُ أَبِطَرُسُ يَا أَيْفِيكُ قَدْ

كاللهُ عَلَدُ لِكَ أَقَبَلَتُ بِلا عَمَا لَهُ مِنْ أَسْفَضَرْتُونِي فَأَسْفَهِرْكُمْ لِأَي أَمْرِ أَسْفَضَرْتُونِي • جُونِينَ فَقَالَ كُونِيلُوسٌ إِنَّ لِي فِي هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ أَرْبَعَهُ أَيَّامَ كُنْتُ أُصَلَّى فِ بَيْتِي وَإِذَا وْجُولْ فَدْ وَفَتْ أَمَا فِي عُلَقًا بَهُ فِي إِلَيْهِ وَقَالَ مَا كُوْ نِيلُوسُ قَدْ لَهِتْ مَلَا لُكَ وَذَكرَتْ صَلَقًا لَكُ أَمَامَ أَهُم عِنْهِ عَلَيسًا إِلَى مَافًا وأَسْتَدُع بِعَمَان أَنْلَقَتَ بَطُرُسَ وَهُوَ تَأُولُ فِي يَنِتِ بِعْمَانَ الدَّبَّاعِ عَلَى ٱلْجُرِ وَهُوَ مَتَى جَأَّ بَكِيْمُكَ . وَمُنْ مَا عَتِي أَدْسَلُتُ إِلَيْكَ وَقَدْ صَنْتَ حَسَنًا بِفُدُومِكَ . فَالْآنَ هَا تَحْنُ كُلُّتَ احَاضِرُونَ أَمَامَ أَنَّهِ لِنَسْمَ جَهِمَ مَا أَمْرُتَ بِهِ مِنْ قَبَلِ أَرَّبُّ . ﴿ يَهِي فَنَعَ بُطُرْسُ فَاهُ وَقَالَ بِالْخَيْفَةِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفَهُ لَا يُمَانِي ٱلْوُجُوهَ ﴿ يَكِينَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ مَنِ ٱشَّفَاهُ وَعَِلَ ٱلْبِرَّ فَإِنَّهُ مِكُونَ مَفْبُولًا عِندهُ وَيُنْ إِلَيْ وَقَدْ أَوْسَلَ ٱلْكَلِمَةُ إِلَى بَنِي إِسْرَا ثِبِلَ مُعْقِرًا بِٱلسَّلامِ بِيَسُوعَ ٱلْسِيجِ ٱلَّذِي هُوَ رَبُّ ٱلْكُلِّ . ﴿ وَأَنْهُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ ٱلْأَمْرِ ٱلَّذِي وَفَمَ فِي جَمِيمِ ٱلْيُودِيَّةِ وَأَجْمَا مِنَ ٱلْجَلِيلِ بَعْدَ ٱلْمُسْمُودِينَ أَلِي كَرَّدَ بِهَا لِيُحَنَّا كُلُمُكُمْ كَيْفَ مَسْحَ ٱللهُ بِالرَّوحِ ٱلْعَدْسِ وَبِاللَّوْةِ يَسُوعَ النَّامِدِيُّ الَّذِي آجَازَ تُحْسَنُ إِلَى النَّاسِ وَيُبْرِئ كُلَّ مَنْ فَهَرْهُ إِبْلِسُ لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ مَمْ لَهُ يَكِينِهِ وَنَحْنُ شُهُودٌ بَكُلَّ مَا صَمَّ فِي أَرْضَ ٱلْيَهُودِ وَفِي أُورَشَلَمَ. فَتَأْوهُ مُلَقِينَ إِنَّهُ عَلَى خَشَبَةِ . وَإِنْ هُذَا أَفَلَهُ أَفَدُ فِي ٱلْكُومُ ٱلثَّالِثِ وَأَعْطَاهُ أَنْ نَظَهَمُ عَلَانَةً عَلَيْنَا لَا لِلشَّفْ كُلَّهِ وَلَكِنْ لِشَّهِ وِ أَصْطَفَاهُمُ أَفَدُ مِنْ قَبْلُ أَىٰ لَنَا تَحْنِ اللَّهِينَ أَكُلْنَا وَشَرِبْنَا مَمَهُ بَعْدَ فَلَمْنَهِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ عِلَيْنِ وَقَدْ أَوْصَافَا أَنْ نَكُو زَ الشُّفُ وَنَشَهَدَ مَأَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي عَنَّهُ ٱللَّهُ دَمَّانًا لِلْأَصْآدَ وَٱلْأَمُواتِ . عَيْمِ وَلَهُ يُضَهُدُ جَمِعُ الْأَنْمِيَّةَ بِأَنْ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ يَبَالُ مَنْعَرَةَ الْحَمَلَايَا بَأَجِهِ . عَيْقِيْ وَفِيهَا كَانَ بْطُرْسْ كَعْنَاطِلْهُمْ بِهَذَا ٱلْكَلَامِ حَلَّ ٱلرُّومُ ٱلْمُدْسُ عَلَى جَمِيمِ ٱلَّذِينَ سَمِوا ٱلْكَلِمَةَ كَيْ يَهِ فَدَهُ مِنْ أَلْوُمُنُونَ مِنْ أَهُلِ أَلْخَانِ كُلُّ أَلَّذِينَ رَافَقُوا بَطْرُسَ مِنْ إِفَاصَةِ مَوْجِبَةٍ ٱلرَّوِحِ ٱلْقُدْسِ عَلِي ٱلْأَمْمِ أَيْمَا كَيْنِهِمْ عَالِمْمْ حَكَانُوا يَسْمُونَهُمْ يَتَكَلُّمُونَ لِلْنَاتِ وَيُمَظِّلُونَ اللَّهُ . يَكُلُ حَيْثُ إِجَابَ بُطُرُسُ أَلَولَ أَحَدًا يَسْتَطِيمُ أَنْ يُمُمُ ٱللَّهَ فَلا يَسْمِدُ هُولَا ۚ الَّذِينَ تَالُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدْسَ مِثْلَبَا . ﴿ ثُنُّهُ أُمَّ أَمْرَ أَنْ يَسْبَدُوا بكثم الرُّت فَسَأَلُوهُ حِنْدِأَنْ مَكْثَ عِنْدَهُمْ أَمَاما

# ألفضل الحكدي عَشَرَ

جيج فَيَمَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْيُودِينَ أَنَّ ٱلْأُمَّمَ أَيْمَا قَدْ مَلُوا كَلمَةَ الله مِنْ إِلَى اللَّهُ مَا مُورُسُ إِلَى أُورَشَلِيمَ خَاصَّمُهُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْحِنْانِ عِيْنِ فَالِينَ إنَّك وَخَلْتَ عِنْدَ دِجَالٍ قُلْف وَأَكُلْتَ مَنْهُم . ج في وَالْعَلْقِ بُعُرْسُ يَشْرَحُ لَمْمُ الْخُوادِثَ عَيْ سِائَتُهَا قَا لِلهُ يَهِيَعُ كُنْتُ بَعِينَةِ إِفَا أُمِّلَى فَرَأَيْتُ فِي الْإَنْجِذَابِ رَوْيًا وَعَآهَ هَا بِطَا كَأَنَّهُ سَهَامًا عَظِيمٌ مُدَلِّي مِنَ السُّهَا ۚ بِأَطْرَافِهِ ٱلْأَرْبَةِ فَلِلَّمْ إِلَّى ١ ١٠٠ فَعَرْسَتُ فِيهِ وَكَأَمَلُهُ فَرَأَيتُ حَيَوا كَاتِ ٱلْأَرْضِ ذَوَاتِ ٱلْأَرْمَ وَٱلْوُحُوشَ وَٱلدَّبَابَاتِ وَطَيُودَ السَّهَاء . عَنْ إِنَّ مُ مَنِفُ مَوْنًا يَعُولُ إِلَى فَمْ يَا لِعُرْسُ أَذْتُعَ وَكُلَّ . عَنِيْ إِفَالْتَ حَاتَى بَا رَبُّ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ فِي قَطَدُ مَنِي عَجِسُ أَوْدَنِسُ جِيرِينَ فَأَجَابِ ٱلدَّوْتُ ثَانِينَةً مِنَ ٱلسَّهَآءَ مَاطَهُرَهُ أَقُهُ لَا تُعْجَبُهُ أَنْتَ . عِيْهِجَ وَحَدَثَ هَذَا لَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جُذِبَ ٱلْجِيمُ إِلَى السُّهَاة و بالنَّيْنِ وَإِذَا فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ بَلَاكَةٍ رَجَالَ قَدْ وَقَلُوا عَلَى ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي كُنتُ فِيهِ وَهُمْ مُرْسَلُونَ إِلَيَّ مِنْ قَيْصَرِيَّةً كَانِيمٍ فَأَمَرْنَى ٱلزُّوحُ بِٱلِأَنْطَلَقَ مَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَرْتَابَ وَرَافَتَنِي أَيْمِنَا هُولِكُو الْإِخْوَةُ السِّفَ أُودَخَلْنَا يَلِتَ الرَّجْلِ . بِهِينِج فَأَخْبَرَنَا كَيْفَ دَأَى الْلَاكَ فِي أَيْسَهِ وَافْعًا يَفُولُ لَهُ أَرْسِلُ إِلَى مَافًا وَأَسْفَضَرُ مِنْمَان الْمُلْتُ بُطِرُسَ بَكِيْتِ وَهُوَ بِكُلْمُكَ بَكُلُام غَنْلُصْ بِهِ أَنْتَ وَجَمُّ أَهْلِ يَبِنُكَ. بَعِيْجٍ وَلَيَّا ٱبْتِنَاتُ أَكْلَنْهُمْ مَلَ ٱلزُّوحِ ٱلْمُدُسُ فَلَيْهُمْ كَاحَلُ عَلَيّاً فِي ٱلْبَدُّهِ . كِيْنِي فَدْكُرْتُ كَلامَ الرَّبِّ حَيْثُ قَالَ إِنَّ لَوْحَنا عَمْدَ بِالْكَ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَسَتَمَمَّدُونَ بِالرُّوحِ الفَدس. كِنْ ﴾ قَانَ كَانَ أَفَهُ قَدْ أَعْطَاهُمْ تَظِيرً ٱلْوَهِبَةِ أَلَى أَعْطَانَا نَحْنَ أَلَّذِينَ آمَنَا بَالرَّبَ يَدُوعَ السِّيعِ فَمَنْ أَنَا حَتَّى أَسْتَطِيمَ أَنْ أَصْمَ اللهُ وَيَرْجِينَ فَلَمَّا سَعِلُوا ذَلِكَ سَكُنُوا وَعَجَدُوا أَيِّالْ يَسُوعُ الْسَعِ أَمْمُ وَاحْرِسُ النَّبِ فَعَلَمُ فَرَقَت هِي إِنَّا عَلِيدَ فَا آخِيمُ اللَّهِ كِينَ فِ لِللَّهِ وَالْعَلَى وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي إِنَّا عَلِيدَ فَا الْحَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْعَدَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْعَدَقُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ الللللَّذِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللِهُ اللللللَّهُ اللللْهُ اللللِلْمُ الللللِهُ الللللِل

#### أَلْفَصُلُ ٱلْعَاشِرُ

وي وَكَانَ فِي قَلْمَرُ فَهُ زَجُلُ اللهُ كُونِيلُوسُ قَايْدُ مِنْ مِنَ الْفِرْقَةِ الْسُمَاةِ الْإِطَالِية المُنْهِجُ وَكَانَ نَمْنًا يَخْفَى أَمَّذَ هُوَ وَجِهِمْ أَهُلَ بَيْنِ وَيُسْطِي ٱلشُّلْبَ صَدَّقَاتٍ كَثِيرَةً وَهُمْتِي إِلَى اللهِ أَنِي كُلُ حِبنِ ، عِنْ وَإِنَّهُ مُحُو السَّاعَةِ النَّاسِمَةِ مِن النَّادِ رَأَى فِي رُوْيًا خَيْلَةِ مَلاكَ ٱللهِ دَاخِلًا عَلَيْهِ وَقَائِلًا لَهُ ۚ إِكْرَ نِيلِوسْ . ﴿ يَكُمْ فَافِحِ وَقَدْ وَاخَلُهُ خَوْفٌ قَتَالَ مَا ٱلْأَمْرُ كَا سَيْدً . فَقَالَ لَهُ إِنَّ صَلَوَاتِكَ وَصَدَقَاتِكَ قَدْ صَملت لْمُتَمَ أَقْهُ تَذَكَارًا . ﴿ يَهِيْكُمْ فَأَدْسِلُ ٱلْآنَ رَجَالًا إِلَى يَافَا وَأَشْتَحْصَرُ بِهُمَانَ ٱلْمُلْفَ لِمُؤْسَ ﴿ وَهُو َ تَازِلُ عِنْدَ عِمَانَ الدَّبَاعِ الَّذِي بَيْتُهُ عَلَى الْتَجْرِ فَهَا يَفُولُ لَكَ مَادَا بَلِيْق أَنْ تَسَسَلُ. هِجِيجٌ قَلْمًا الطَلَقُ الدَّلِثُ الَّذِي كُلَمْهُ دَعَا اتَّبِينِ مِنْ عَبِدهِ وَجُدْبًا تَشِا يَمَنْ كَانُوا لِلازْمُونَهُ بِينِي وَأَخْرَهُم بِٱلْأَمْرِكُكِ مِنْ أَرْسَلُهُم إِلَى يَافَا ، بَيْنِ وَفِي ٱلْمَدِ يَبِنَا هُمْ عَلَى الطَّرِيقِ وَقَدْ قَرُّيُوا مِنَ ٱلْمُدِينَةِ صَعِدٌ بُطُرْسُ عَلَى ٱلسُّطح لِلْعَلَى تَخُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ عِلَيْنَ عَجَاعٍ وأَدَاد أَنْ يَأْكُلَ. وَبَينَا كَانَ يُبِيًّا لَهُ وَمَمْ عَلَيْهُ أَنْجِذَابٌ كالبيخ فرَأَى اللَّهَا مَفْتُوحَةً وَوِعَا هَالِطَاكَأَ فَهُمَاطُ عَظِيمٌ مَعْوَدُ مِنْ أَطْرَافِهِ الْأَرْبَيْةِ وَمُدَلِّى عَلَى ٱلْأَرْضِ عِلَيْنِ وَكَانَ فِيهِ مِنْ كُلِّ ذَوَاتِ ٱلْأَرْبُمِ وَدَبَّالِتِ ٱلْأَرْضِ وَطلور ٱلسُّيَّاةِ . يَجْيِجُ وَإِذَا بِصَوْتِ يَقُولُ فَمْ مَا بَطَرْسُ أَذَبَعُ وَكُلُّ . يَجْأَجُمُ فَقَالَ بُطُرْسُ حَلْتَى يَا وَبُ وَإِنِي لَمُ آكُلُ فَطُ نَجِساً أَوْ دَيْساً . عَنْ إِلَيْ فَخَاطَبُهُ ٱلصُّونُ قَانِيةً مَا طَهُرَهُ اعَدُ لَا نَتْمِسُهُ أَنْتَ . يَهِيْ وَحَدَثَ هَذَا تَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمُّ رُخِمَ الْوَعَا إِلَى السَّهَا وَ وَيَهِنَّهُا كَانَ مُطرِّسُ مُغَيِّرًا فِي تَفْسِهِ مَاذَا عَنِي أَنْ تَكُونَ ٱلرُّومَ ٱلَّهُ وَآهَا إذَا بالرَجَالِ ٱلْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبَلِ كُونِيلُوسَ قَدْ سَأَلُوا عَنْ بَيْتِ مِعْسَانَ وَوَقَنُوا عَقِي ٱلْبَابِ وَنَادُوا وَأَسْخَبُرُوا هَلْ سِمَانُ ٱلْمُلْتَبِ بِطَرْسَ نَاذِلُ هُنَاكَ. عِنْ وَفَيَا كَانَ لِمُؤْسُ مُفْكِرًا فِي الزُّومَا قَالَ لَهُ الزُّومُ هُوذَا تَلاَئَةُ رَجَالَ يَطْلُبُونَكَ بِحِزْجِج فَشُم أَزُّلُ وَآ تَطَلِقُ مَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرْقَابَ لِأَنِّي أَنَا أَرْسَلَتُهُمْ . عَنْ إِنَّ أَبْرُاسُ إِلَى الرَّجَال وَكَالَ أَمَّا ٱلَّذِي تَطَلَّبُونَهُ فَمَا ٱلسَّبَ ٱلَّذِي قَدِمْتُمْ لِأَجْلِهِ ﴿ كُنْ لِكُونَ أَوْا إِنَّ كُمْ يَلُّوسَ وَهُو قَائِدُ مِنْ وَجُلُّ صِدَيْقُ وَمُثَّى فِلْهِ وَمَشْهُودُ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّوَ ٱلْيَهْودِ قَدْ أَوْمَى إِلَيْهِ مَلَاكُ قِلْدِسُ أَنْ يَسْخَضِرُكَ إِلَى بَيْتِهِ فَيْنَمَ مِنْكَ كَلامًا . كُنْ إِلَى فَدَعَاهُمْ وأَصَافُمْ وَفِ ٱلْقَدِ قَامَ وَٱلْطَلَقَ مَمَّهُمْ وَدَافَقَهُ قَوْمٌ مِنَّ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنْ يَافَا . عِنْ إِنّ التألِّي دَخَلَ قُلْمَريَّةً وَكَانَ كُرُ لِلُوسُ مَتَظِرْهُمْ وَقَدْ دَعَا الْسَبَّاةُ وَأَخْصَ أَصْدِقًا فِه . ع الله والمن المنت بُعْرْسُ فَا لِلَّا فَمْ قَانِي أَنَّا أَيْمَنَا إِنْسَانُ . كَرْبَيْهِ ثُمُّ دَخَلَ وَهُو يَتَكُلُم مَمَهُ فَوَجَدَ قَوْمًا كتبيرينَ قدِ أَجْمَعُوا هَنَاكُ ﴿ كِنْ إِنَّ إِنَّمَالَ لَهُمْ قَدْ عَلِمَتُمْ أَنَّهُ مَرَامٌ عَلَى رَجُل بَهُودِي أَنْ مُخَالِط أَجْبُيا أَوْ يَدُنُو إِلَيهِ أَمَّا أَنَا فَقَدْ أَرَانَ أَفَدُ أَلَّا أَقُولَ عَنْ أَحَدِ إِنّه نحِسُ أو دَنِسُ

مُنَيِّنَ لِمَن هِمِرُودُمُ الْمُلَّةَ الْمُلَكِنَّةُ وَمَلَىٰ عَلَى الْفِيْرِ وَمَعَلَى فِيهِ ﴿ \$ إِلَيْهِ وَكَالَ مَرْبَهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِ مَرْبَهُ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهِ اللَّهُ وَفِي الْمَلَالُ وَمُواللَمُ اللَّهِ وَاللَّمَ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُونَ إِلَّا اللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### ألفضل آلثالث عشر

عِنْ وَكَانَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ لَلْتِي بِإِنْطَاكِيَّةَ أَنْهِيّا وَمُطَلِّمُونَ مِنْهُمْ رَانَابًا وَرَحْمَلُ ٱلْمُشْبُ مَالْأَسْوَدِ وَلُومُوسُ ٱلْمُرْوَانِيْ وَمَنَايِنُ ٱلَّذِي زَبِّي مَمْ هِيرُودُسَ وَ نِسِ ٱلرُّبْرِ وَشَاوُلُ ويه وَبَنْنَا هُمْ يَخْدِمُونَ لِلرَّبِ وَيَمُومُونَ قَالَ لَهُمُ ٱلرُّوحُ ٱلْمَدْسُ ٱفْرِزُوالِي شَاوُلَ وَيْرْنَانَا فَعَسَلِ أَلْذِي وَعَوْنُهُما إِلَهِ . يَحْتَيْ فَصَامُوا حِنْلَةِ وَصَلُوا وَوَصَوْا أَ يبييهم عَلَيها وَمَرَ أُوهُما . جيج وَإِنَّ هُذَيْنَ أَا أَرْسَلا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْمُدُسِ ٱتَّحَدُدَا إِلَى سَلَوْكِيَّةَ وَمِن خُنَاكَ أَخَلَا إِلَى خُرُسَ عِيسٍ وَلَّا ٱتَّهَا إِلَى سُلَامِينَا بَشُرًا بِكِلِسَةِ ٱلَّذِي جَلِيع ٱلْيُودِ وَكَانَ مَهُما لِوحَنَا يَخْدِهُما. عِنْهِ وَلَمَّا أَجْسَازًا فِي ٱلْجَزِيرَةِ كُلِّهَا إِلَى اَلْحَسَ صَادَفَا رَجُلا سَاعِرًا تَبِيًّا كَاذِبًا يَهُودِيًّا أَنْفُ ثُمَّ يَشُوعُ عَيْدُ كَانَ مَمَ ٱلْوَالِي سَرْجِيُوسَ يُولُسَ ٱلَّذِي كَانَ رَجُلًا ذَا ضِلْتَهُ فَأَسْخَصْرَ ٱلْوَالِي بِرْقَابًا وَشَاوُلُ وَطَلْبَ أَنْ يَسْمَ كَلِيمَةً أَفِيهِ يَحْتُكُ وَلَكِنَ عَلَيا ٱلسَّاعِرَ لِأَنَّ هُكُذَا تَفْسِيرَ ٱسْجِهِ فَاوَتُهُما وَحَاوَلَ أَنْ بَصْر فَ ٱلْوَالَي عَن الْإِيَانِ. وَهِي أَمَّا شَاوُلُ وَهُو يُولُلُ فَإِذْ كَانَ ثُمَنِكًا مِنَ الرُّوحِ ٱلْقُدْسِ تَعَرَّسَ فيه وَمُنْهِ وَقَالَ مَا مُنْظَا مِنْ كُلِّ مَحْدِ وَخُبْثِ مِا أَبْنَ إِبْلِيسَ مَا عَدُو كُلُّ بِي أَلَا قَرَالُ تُوج سُلِلَ النِّ السُّنتية . عليه فالآن هاإن يَد الرَّب عَلَك فَكُون أَحَى لا نُصِرُ النَّمُن إِلَى حِينٍ. فَنِي الْحَالِ وَمَ عَلَيْهِ صَبَابُ وَظَلْمَهُ وَطَقِيَّ يُحُولُ مُلْتِسامَن نُوُدُهُ بِندِهِ . ١٢٣ كِلْمَا رَأَى الْوَالِي مَا حَدَثَ آمَنَ مُتَعِبًا مِن تُلِيمِ الرَّبِ • ١٤٠ وألَّ أَظْمَرُ وُلُولُ وَمَنْ مَنهُ مِنْ مَافُسَ أَوَّا إِلَى يرْجَةٍ بَغْمِلِيَّةَ فَفَارَضُا يُوحَا وَعاد إلى أورشليم. وي أما ما فاجتزار وربحة وأقبلا إلى إنطاكية بسيدية ودخلا الخم وم الشبت وَجَلَسًا. عِيْنِ عَ وَبَعْدَ يَلَاوَهُ ٱلنَّمُوسِ وَٱلْأَنْبِأَةَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا دُوْسَا ٱلْجَسْمِ قَالِينَ أَيُّهَا ٱلرُّجُلَانِ ٱلْأَخْوَانِ إِنْ كَانَ مِنْدُكُمَّا كَلَمْمُ وَعْظِ لِلشَّبِ فَتَكَلَّمًا ﴿ ١٤٠٤ عَتَامَ مُؤلَّسُ وَأَشَارَ بِيدِهِ وَقَالَ يَا رَجَالَ إِسْرًا نِسِلَ وَأَلْدِينَ يَتُونَ ٱللهُ آيَمُوا . عِنْ إِنَّ إِلْهَ هُذَا الشُّف اختاراً آباة ما وعظم الشُّف في غُر بحد في أدْض مِصر وَأَخْرَجُمْ مِنا بِدِراع رَفِيتَ عِنْ ﴿ وَاحْمَلُ أَخَلَاقُهُمْ مُدَّةُ أَرْبِينَ سَنَّةً فِي ٱلْمَرِيَّةِ عَنْ الْمَا وَأَسْتَأْسَلُ سِبّ أمر بي أرْضِ كُنَانَ وَقَهُمَ لَمُمْ أَدْمَنُهُمْ بِٱلْفُرَعَةِ \$25 بَنَدَ نَحْوِ أَزْبَعِ مِسْةِ وَخَسِينَ سَنَةً . وَبَهٰدَ ذَٰلِكَ أَعْطَاهُمْ فُصَّاةً إِلَى صَمُونِلِ النَّبِيِّ . جَيْبِي وَبَعْدَهُ سَأَ لُوا مَلِحَا فَأَعْطَاهُمُ ٱللهُ شَاوُلَ بْنَ قِيسَ رَجُلًا مِنْ سِبْطٍ بَلْيَامِينَ مُدَّةَ أَرْسِينَ سَتَةَ . ع ع عُمَّ عَزَلَهُ وَرَمَ دَاوُدَ مَلِكًا طَيْهِمِ ٱلَّذِي سُهِدَ لَهُ قَائِلًا إِنِّي وَجَدْتُ دَاوْدَ بْنَ يَسَّى رَجُلًا عَلَى حَسَبِ عَلَى يَسْلُ عِصْدِينَ كُلُهَا . عَنْهِ وَمِنْ نَسْلِ هَذَا أَعَامَ اللهُ يَسُوعَ لِإِسْرَائِيلَ عُظَما بُعَسُ الْوَعْدِ ، عِنْ وَقَدْ سَبَقَ يُوحَنَّا فَكُرَّزَ أَمَامَ عَيْثِ عَمْمُودٌ يَوْ التَّوْيَةِ لَجيع شف إِسْرَائِيلَ كَلِيْنِينِ وَلَمَّا بَلَمْ يُوحَنَّا تَصَلَّهُ سَمْدٍ قَالَ أَلْذِي تَحْسَبُونَ أَنِّي أَنَا هُوَلَسْتُ أَنَا هُ وَلَٰكِنْ هُودَا يَأْتِي بَنْدِي مَنْ لَا أَسْغَيْ أَنْ أَحْلَ بِذَا وَجَلْبِهِ . ١٩٢٦ أَيُّمَا الرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ بِنِي ذُوَيَّةُ إِنَّامِمَ وَمَنْ يَتِي اللهُ مَيْنَكُمْ إَلَكُمُ أَرْسِكَ كُلُمَةٌ هَذَا الْمَلَاص. والإَنْ اللهَ كَلَامُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل عَلَيْهِ أَفُوالَ ٱلْأُنْبِيَا ۚ ٱلِّي تُنكَى فِي كُلِّ سَبْتِ. عَنْ ﴿ وَمَمْ أَنَّهُمْ لَمْ تَجَدُوا عَلْيهِ عَلَّهُ للموتِ طَلَبُوا مِنْ بِالْطُسِ أَنْ يُعْتَلَ . عِنْ وَلَّا أَتَمُوا كُلُّ مَا كُتَ عَنْهُ أَزْلُوهُ عَن ٱلْحَشَةِ وَجَمَالُوهُ فِي قَبْرٍ. بِهِيْ إِلَيْنَ أَقَدَ أَقَلَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَزَآدَى أَيَاما كَتِيرَةً و الله عن مَعددوا مَعَهُ مِنَ ٱلْحِلِسِ إِلَى أُورَ شَلِيمَ وَهُمْ شُهُودُهُ ٱلْآنَ عِنْدَ ٱلصَّفْ عِيْنِينِ وَنَمْنُ نَبِشَرُكُمْ بِالْمُوعِدِ ٱلَّذِي كَانَ لِا ۖ إِنَّا مِئْنِينِ إِنَّ اللَّهِ قَدْ أَتَّه ل منا إذْ أَيَّام

الذي إذن قد أعلى الله الأمم أبنا الثونة المناة و 30% و كان الذن تبدؤوا بن أنبل النبق الذي حسل بنه بالنائل قد اجتاؤوا إلى فندنية وفراس والمنائل قد اجتاؤوا إلى فندنية وفراس وإنها كان وفر المنافلة وفراس والمنافلة وفراس والمناكلة وفراس والمناكلة وفراس والمنافلة وفراس والمناكلة المنافلة والمناكلة المنافلة والمناكلة المنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة و

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِيْ عَشَرَ

كان وَفِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ أَلَقَ هِيرُودُسُ ٱلْمِكُ ٱلْأَبِدِيَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ ٱلْكَنيسَةِ إِلِسي، إِلَيْهِمْ عَنْ يَكُولُ لِنَمُوبُ أَخَا يُوحَنَّا بِالسَّيْفِ . كَيْحِيْ وَلَمَّا رَأَى أَنَّ ذِلِكَ يُرضى البَّهُودَ عَادَ فَتَبَضَ عَلَى بُطُرُسَ أَيضًا . وَكَانَتُ أَيَّامُ الْعَطِيرِ . عَنْ إِلَى المُعْمِنُ عَلَمُ المُعْمِن وَأَسْلَهُ إِلَى أَدْبَهَ إِزَاعِ مِنَ ٱلجُنْدِ لِيُورُسُوهُ وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يُقَيِّمُهُ إِلَى ٱلشَّعْبِ بَعْدَ ٱلْعَضْمِ. كَيْنِيْ فَكَانَ أَبِطُرُسُ غَفُوظًا فِي ٱلنَّحِن وَكَانَتِ ٱلْكَنْيِسَةُ ثُمِّتِي إِلَى ٱللَّهِ مِنْ أَجْلِهِ بِلا أَنْفِظَاعِ ، ﴿ يَكِيلٍ وَلَا أَزْمَ عِيرُودُسُ أَنْ يُقَدِّمَهُ كَانَ بُطِرُسُ يِّي يَكَ أَقَيْلَةِ نَانِما نَيْنَ جُنْدِيْنِي مُقَيْدًا بِسِلْسِلَتَيْنِ وَكَانَ ٱلْحُرَاسُ أَمَامَ ٱلْبَابِ عَاضِلِينَ السَّحِن . ٢٠٠ وَإذَا مَلاكُ ٱلرَّبِّ قَدْ وَقَتْ بِهِ وَلُودٌ قَدْ أَشْرَقَ فِي ٱلْمُوضِعَ فَضَرَّبَ جَنْبُ بُطرُسَ وَأَ يُقَطَّـهُ عَائِلًا فَمْ سَرِيهَا فَسَقَطَتِ السِّلْسِلَتَانِ مِنْ يَدَّبِهِ · عَيْنِيْ وَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَاكُ تَنْطَقُ وَأَشْدُهُ نَطِّكَ فَغَمَلَ كَاذِلِكَ . ثُمُّ قَالَ لَهُ ٱلْبِسْ قُوْبَكَ وَٱلْبَنْنِي . ﴿ لَيْكُ فَخَرَجَ وَتَهَا وَهُوَ لَا يَتُلُمُ أَنَّ مَا فَمَلُهُ ٱلْمُلَاكُ كَانَ حَمَّا بَلِ كَانَ يَغَلُنَّ أَنَّهُ يَرَى دُوْلًا . عِنه فَلَمَّا جَاذَا الْخُرَسَ ٱلْأُولُ وَٱلنَّانِيَ ٱلَّهَا إِلَى بَابِ ٱلْحَدِيدِ ٱلَّذِي يُفْضِي إِلَى ٱلمَديَّدِةِ فَأَتْخَعَ لَمْما مِنْ ذَاتِه غَرَبًا وَصَلَّمَا زُقَاقًا وَاحِدًا وَلِلْوَقْتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلاكُ. كَيْنَتِينَ فَرَجَعَ بْطَرْسُ إِلَى تَشْبِهِ وَقَالَ ألْآنَ عَلِمْتُ يَقِينًا أَنَ ٱلرَّبِّ قَدْ أَرْسَلَ مَلاكَهُ وَأَنْقَذَنِي مِنْ بِدِ هِيرُودْس وَمَنْ كُلَّ مَا تَرْبَعَهُ فِي شَمْ الْيُهُودِ . إِيَّ الْمُصَدِّرِ وَوَجَهَ إِلَى بَيْتِ مَرْيَمَ أَمْ يُوحَنَا الْمُلْفِ مَرْفُسَ حَيْثُ كَانَ قَوْمٌ كَثِيرُونَ مُجَتَّمِدِينَ يُصَلُّونَ . كَيْنِي فَرَعَ بَابِ الدَّهْلِيزِ فَدَنتْ جَادِيةُ أَنْهُمَا رَوْدَةُ لِتَسْتُمُ . عِلَيْ فَلَمَا عَرَفَتْ صَوْتَ بِطَرْسَ لَمُ تَفْخِ ٱلْبَابَ مِنْ فَرَحِهَا بَلُ أَمْرَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَنَّ بُطَرُسْ وَافِتُ عَلَى ٱلْبَابِ. جِنْ يَ فَتَالُوا لَمَا إِنَّكِ تَهُذِينَ. أَمَّا هِيَ فَأَصْرُتْ فَوْكِدُ أَنَّهُ كَذَا فَقَالُوا إِنَّهُ مَلَاكُ ﴿ يُكِيرٌ فَلَتَ بُطُرْسُ يَفْرَعُ فَلَنَّا تَعُوا وَرَأُوهُ دَهِمُوا ﴿ كِيْنِينِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ يَسْكُنُوا وَقَسَّ عَلَيْهِمْ كَيْفَ أَغْرَجَهُ ألرَّبْ مِنْ ٱلْتَحِين وَقَال أَخْبِرُوا يَعْقُوبَ وَأَلْإِخُوهَ بِهذَا ثُمَّ مَرْجَ وَمَضَى إِلَى مَوْضِم آخر . وَ وَاللَّهُ وَلَا أَفَيْلِ الهَادُ كَانَ اصْطِرَابُ لَيْس بِعْلِيلِ فِيهَا بَيْنَ ٱلجُدِعَلَى مَا عرى لِنَظْرُسَ. كِنْ إِنَّ وَلَمَّا طَلَبَهُ عِيرُودُسُ وَلَمْ يَجِدُهُ أَمْغَنَ ٱلْخُرَاسَ وَأَمَرِ أَنْ لِسَافُوا إِلَى ٱلْعَذَابِ ثُمُّ أنْحَدَدُ مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى قَيْصَرِيَّةِ وَأَقَامِ هَنَاكَ . رَجْبُهُمْ وَكَانَ حَمَّا عَلَى ٱلصُّورَيِّينَ وَالصَيْدَاوِيِينَ فَحَضَرُوا إِلَيْهِ بِنَفْسَ وَاحِدَةٍ وَبَعْدَ أَنِ ٱسْتَعْطَعُوا بَلْسَاسُ التَّاظِرَ عَلَى مُخْدَع ٱلْمِكِ ٱلْتُصَاوَا ٱلْمُعَالَحَةَ لِأَنْ طَعَامَ بَادِهِمْ كَانَ مِنْ أَرْضِ ٱلْمُمْلَكَةِ • كِنْ إِنْ وَفِي يَوْمَ

يَسُوعَ كَا كَتِبَ فِي الْمُرْمُودِ التَّانِي أَنْتَ أَنِي وَأَنَا أَلَوْمَ وَلَذَٰتُكَ . عَنْ يَهِ وَأَمَّا أَنَّهُ أَقَامُهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ بِمَيْثُ لَا يَمُودُ أَيْمًا إِنَّى ٱلْمَسَادِ مُؤْكِمًا قَالَ إِنِّي أَنْخُكُمُ إِنْجَازً مَوَاعِينِي ٱلسَّادِقَةِ لَدَاوُد . عَنْ وَلَمْنَا قَالَ أَيْمَا فِي مَرْمُود آخَرَ إِنَّكَ لَا تَدَعُ فَدُوسَكَ يْرَى ٱلْسَادَ . عِيدَ فَإِنْ دَاوُدُ بَعْدَ أَنْ خَدَمَ مَشِيثَةَ أَفْهِ فِي جِيلِهِ رَقَدَ وَٱضْمُ إِلَى آباتِهِ وَرَأَى أَفْسَادَ عِنْ وَأَمَا أَقْدِي أَمَّامُ أَفَهُ ظَمْ يَ الْسَادَ . عِنْهُمْ ظَلِكُنْ مَثَّلُومًا عِندَكُمْ أَيُّهَا الرِّبَالُ الْإِخْوَةُ أَتُّكُمْ بِلِسَدًا تُبَشِّرُونَ غِنْفِرَةِ ٱلْخَطَايَا وَأَنْ كُلُّ مَا لَمْ تَسْتَطِيفُوا أَنْ نَيْرُوا مِنْهُ بِاللَّوسِ مُوسَى عِنْهِ إِبِهَا أَيْبَرُرُ مِنْهُ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنْ ٤٠ يَجِيجٍ فَأَخَذُرُوا أَنْ يَأْتِي مَلَيْكُمْ مَا قِيلَ فِي ٱلْأَنْهِا، عَلَيْهِ أَنِهَ ٱلظُرُوا أَيُّهَ ٱلْمُتَهَاوِفُونَ وَتَعْبُوا وَاصْعَلُوا فَإِنّي أَعْلُ فِي أَيْكِكُمْ عَلَا لُوْحَدُّتُكُمْ بِهِ أَحَدُكُمْ تُصَلِّقُوهُ ﴿ يَكُمُ لِمَا مُا خَادِجَانِ سَأَلُوهُمَا أَنْ يُكَلِّمَاهُمْ بِهَا ٱلْكَلَامِ فِي ٱلنَّابْتِ ٱلْآخَرِ ، عَنْهَا ٱلْعَصْ ٱلْجَمَعُ تَهَمُ وَلُل وَيَرْآبًا كَتْبِرُونَ مِنْ ٱلْيُودِ وَٱلذُّخَلَاهِ ٱلْمُتَمَدِينَ فَكَلَّمَاهُمْ وَوَخَلَاهُمْ أَنْ يَتَبْلُوا فِي نِمْهَ اللهِ . وَفِ اللَّبْتِ الْأَلِي الْجَمْ تَخْرُجِعِ أَهْلِ الْمِينَةِ لِيَعْمُوا كَلِمَةَ أَنَّهِ. عَيْدُ اللَّهُ عَلَما رَبِّي ٱلْيُودُ ٱلْجُنْمُ ٱلْكَثِيرَ ٱمْتَلَاقُوا حَسَدًا وَجَمُّلُوا يُقَاوِمُونَ مَا قَالَهُ يُولُسُ وَيُجَدُفُونَ . عَا أَتَكُمْ رَضَتْمُ هَا وَحَكَنُمُ ۚ إِنَّكُمْ غَيْرِ مُسْغَيِّينَ الْحَيَاةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ فَهَا تَحُنُ نَوَجُّهُ إِلَ ٱلْأَمَم عِنهِ إِلَّانَ ٱلرَّبُ مُكَّمَّدًا أَوْصَانًا إِنَّي جَنَلْكَ فُورًا لِلْأُمُم لِتَكُونَ الْخَلَاسِ إِلَّى أَتَّتَتَى ۚ ٱلْأَرْضِ. عَلِينِهِ ظَمَّا سِمَ ٱلْأَمَّ أَذِلِكَ قَرِحُوا وَجَّدُوا كَلِينَةَ ٱلرَّبِّ وْآمَنَ كُلْ مَنْ أَعَدُ إِلَيْهِ الْأَبِدِيَّةِ عِنْ وَالْفَصْرَتْ كُلَّمَةُ الرَّبِ فِي كُلِ النَّاحِيةِ. وَ أَمَّا ٱلْيَهُودُ تَجَمَلُوا يُرُونَ ٱللَّهَ ٱلمُتَمَدِّلَتِ ٱلْكُرِيَاتِ وَأَعَلِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَكَادُوا أَصْطِهَدًا عَلَى بُولُسَ وَيَرْ تَابًا وَطَرَدُوهُمَا مِن تُخْوِجِم فَنَفَعَا عَلَيْهم غُبَارَ أَدْجُلِهما وأتبا إلى إِنْهُونَةَ . وَإِنْ وَكَانَ التَّلَامِيدُ غَلُونَ مِنَ الْفَرْحِ وَالرُّوحِ الْفُدْسِ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

كلك وفِي إِيْمُونِيَةَ دَخَلا كِلاهُمَّا إِلَى عَمْمَ الْبُودِ وَتَكَلَّمَا حَتَّى آمَنَ جُهُودُ كَثِيرُ مِنَ البّهودِ وَٱلْيُونَانِيَينَ. ٢٠٠ لَكِنَ ٱلْنَيْرَ ٱلْمُونِينَ مِنَ ٱلْبُودِ أَثَارُوا ٱلْأُمْمَ وَأَوْغَرُوا مُدُورَهُمْ عَلَ ٱلْإِخْوَةِ . وَيَحْكَا جُهَاكَ زَمَانًا طَوِيلًا يَكُلَّمَان بَكُرالَةٍ فِي أَرُّبُ وَهُوَ يَشْهَدُ لِكُلِنةٍ يْسُنِيِّهِ بِإِنْمِ آيْهِ آبَاتِ وَعَجَابَ عَلَى أَبْدِيهِمَا ﴿ كِينَ إِنَّا نَصْمَمُ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ مَعَ ٱلْيَوْدِ وَيَسْفُهُمْ مَعَ ٱلرُّسُولَةِنِ . عَيْنِي وَإِذْ تَوَالَبَ ٱلْأَمْمُ وَٱلْيُؤُدُ مَمْ رؤسَلَهِم لِيَشْتِمُومًا وَتَدْجُومًا ۚ ﴿ مُثَرًا هَمَا مِذْلِكَ فَهَرَا إِلَى لِسَنَٰزَةَ وَدَرَبَةً مِنْ مُسدُنِ لكُلُونَةِ وَإِلَى النَّاحَةِ حَوْلُما وَكَانا هُمَاكَ يُبَشِّرانِ . عَنْهِ وَكَانَ مُعْيَا المُسْرَةَ وَجُلُ عَاجِ ٱلرَّخِلَيْل مُقْعَدُ مِنْ جَوْفِ أَيْهِ لَمْ يَمْسٍ قَطَّ : ﴿ يَهِيْ إِذَانَ هَٰذَا يَسْتَعُ لِولُس وَهُو يَكُلُّمُ فَتَرُّسُ فَدِهِ وَلَمَّا وَأَى أَنَّ لَهُ إِيمَانًا لِيَغْلَمَ عَلِيمٌ قَالَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ فَمْ عَلَى رَجَلُكُ مُنتَصاً. فَوَلَ وَمَنْي. حَيْدٍ فَلَمَّا دَأَى ٱلْجُنُوعُ مَاصَعَ بُولُسُ دَفَعُوا أَصُواتُهُمْ بِلْغَةِ لِيَكُونِيَّةَ قَالِيسِ إِنَّ ٱلْآلِمَةَ تَعَيِّهُوا بِٱلنَّاسِ وَزَّلُوا إِلَيْنَا • ﴿ وَحَوَّا مَرْقَاكُم وَصُرًّا وَيُولُنَى هَرْمُسَ لِأَنَّهُ كَانَ ٱلْمُقَدَّمَ فِي ٱلْكَلَامِ ١ كُنْكِيرٍ وَأَنَّى كَاهِنْ ذَوْسِ ٱلَّذِي كَانَ صَنَّهُ فَعَامَ ٱلْمِينَةِ بِثِيرَانِ وأَكَالِلَ عِنْدَ ٱلْأَبْرَابِ وَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ مَعَ ٱلْجُنُوعِ . عَيْهِ فَلَمَّا سَمَ ﴿ ذَٰ لِكَ مَرْ ثَابًا وَيُولُسُ مَزَّ مَا يُبَيِّهُما وَوَتَبًا نَحُو ٱلْجَمْمِ صَارِحَيْنِ بِكُرْبِينٍ وَقَالِمَيْنِ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ يَاذَا تَصْنَفُونَ هَذَا إِنَّا تَخُنْ بَصَّرْ نَقْبَلُ ٱلْآلَامَ مِثْلُكُمْ وَتَحْنُ نَبَشِرَكُمْ إِنْ تَرْتَدُوا عَنْ هٰذِهِ ٱلْأَيْطِلِ إِلَى ٱللهِ ٱلْحَدِ ٱلَّذِي مَنَّمَ ٱللَّهَا ۚ وَٱلْأَدْضُ وَٱلْخِرَ وَكُلُّ مَا فِيهَا و الله عَنْ أَلِي الْمُورِينَ الْأَجْالِ اللَّهُ مِسْلُونَ فِي سُلِيمُ مِنْ مَا أَنَّهُ لَمْ يَسْعُ نَفْتُهُ بِنَيْرِ شُهُودٍ مُنْفَظِّلًا مِنَ النَّيَّاةَ وَازِقًا أَنْطَادًا وَأَزْمِتُ مَضْرِةً وَمَالِنًا فَأُوبَا طَنَاماً وَسُرُودًا . عَيْدٍ وَيَهْذِهِ ٱلْأَقُوالِ لَمْ يَكُنَا ٱلْخُرْعَ عَنَ أَنَ يَذِيحُوا لَمُنَا إِلَّا بِلَلْجُدِهِ الله مَمَّ أَنَّى يَبُودُ مِن إَضْلَاكِةَ وَالبِمُونَيَّةَ وَأَغْرَوْا ٱلْجَنُّوعَ فَرَجُوا بُولُسَ وَمَرُّوهُ إِلَى عَادِجِ ٱلْمُدِينَةِ وَهُمْ خَلَتُونَ أَنَّهُ قَدْمَاتَ. ﴿ وَلَيْكِ غَيْرَ أَنَّهُ مَيْنًا كَانَ التَّادِيدُ عُسِلِنَ بِهِ

Digitized by GOOGLE

للمَّ وَمَثَلُ الْمِينَةِ . وَفِي النَّهِ الْعَلْقُ مَ يَرَابًا إِلَى دَرَبَة عَيْنِهِ فَشَرًا فِي بَفَ الْمَدِيَةِ وَلَلْمَا كَبِرِينَ . ثُمُّ رَجِعًا إِلَى لِيشَرَةُ وَالِمُونِةُ وَإِنْهَا كِيَّةٍ عَيْنِهِ لَبَقِهَا فَوَا اللابِيةِ وَمِنْهَا نِهِمْ أَنْ فِي تَعْبُرُوا عَلَى الإِيمَانُ وَيَعُولُانِ إِنَّهُ بِمِنْ اِيَّ كِيرَةً بِنَبِي أَنَّا أَنْ تَمْشُلُ مَكُونَ اللهِ عَلَيْهِ النَّوْا بِهِ . عَيْنِهِ وَبَعْدَ أَنْ الْجَازَا فِي بِسِيدِيةُ أَتِيَالَى غَبِيلَةً عَيْنَهُ وَالْمَا إِلَى الْمَاكِمَةِ اللهِ الرَّبُ اللهِي النَّوا بِهِ . عَيْنِهِ وَبَهْدَا إِنَّى الْمَائِمَ عَيْنِهِ وَمِنْ مُعَالِمُ اللهِ عَلَيْهِ عَل الرَّبُ اللهِي اللهُ مِنْ الرَّبِيةِ . عَيْنِهِ وَمَنْ لِنَسَبَ اللهِ لِأَبْلِ الْمُؤْمِنَةُ اللهِ صَلَيْعِ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مُولِيةً وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُولِيةً وَلَا مُعَالِمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْمَ إِلَا الْمَائِمَةِ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُولِيةً وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُولِيةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِقًا لَمُعَلِيقًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَالْهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلِيلِيلِي الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعَلَامِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### ألفضك آلخامس عثر

وي وَانْحَدَدُ مِنَ ٱلْيُودِيَّةِ فَوْمُ يُلْلُمُونَ ٱلْإِخْوَةَ قَالِينَ إِنْ لَمْ تَخْتَمُوا عَلَى سُنَّةِ مُوسَى فَلَا تَسْتَطِينُونَ أَنْ تَخْلَسُوا. ﴿ يَعِيمُ وَإِذْ مَرَتَ لِبُولُسَ وَيُرْتَابًا مُنَازَعَةٌ وَمُبَاحَةٌ مَهُمُ غَيْرُ ظَلِلَةٍ رَسُوا أَنْ يَصْمَدَ بُولُسُ وَيَرْكَامًا وَأَنَاسُ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أُورَشَلِيمَ إِلَى ٱلرُسُلُ وَٱلْكُنَّةِ مِنْ أَجُلِ هُذِهِ ٱلْمُسْلَةِ . عَنْ مُؤَلَّا وَبُدَ أَنْ شَيْمَهُمُ ٱلْكَنِيمَةُ أَجَادُوا فِي فِينَيَّةَ وَالْنَارِةِ كُمُنَوَّتُهُمْ بِنَوَيَّةِ الْأَهُمِ فَسَرُّوا جِيَّ الْإِخْوَةِ مُرُوداً خَلِيًا • ع وَأَ قَدَّهُوا أُورَتَفِيمَ وَلِبَهُمُ الْكَنِيتَ وَالْسُلُ وَالْكِيّةَ فَأَخْبُرُوهُمْ جَنِيمِ مَا صَنَّ أَهُ مَهُمْ عِنْ وَأَنْ قَوْمًا مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ مَذَعَبِ ٱلْمُرْسِيِّينَ قَامُوا وَقَالُوا إِنَّهُ أَجِبُ أَنْ يُخْتُنُوا وَيُوْمَرُ وَا مَانَ يَمْغَنُلُوا مَالُوسَ مُوسَى. عِنْ يَعَاجَمُ ٱلرُّسُلُ وَٱلْكُونَةُ لِيَعْلُوا فِي هٰ فَا ٱلْأَرْ بِهِيْنِي وَإِذْ يَرَتْ مُبَاحَةٌ كَبِيرَةً قَامَ بَكُولُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا الْإِبْالَ الْإِخْرَةُ إَنَّكُمْ تَلَلُونَ أَنَّهُ مِنَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْأُولَى أَخَارَا أَقَامِنْ بَيْنَا أَنَّ ٱلْأَمْمَ مِنْ فَعِي يَسْتُونَ كَلِمَةً ٱلإنجيل فَيْوْمُنُونَ . عِيدٍ وَأَهَمُ ٱلمَارِفُ بِالثَّاوِبِ تَهِدَ لَمْمْ إِذْ أَعْطَى لَمْمْ كَمَا لَا ٱلرُّوحَ الْمُدُسُ عِنْ وَلَمْ يَفِرُقُ بِشَيْءَ يَنْنَا وَبَيْتُمْ إِذْ طَلْمَ بِالْإِعَانِ غُلُوبَهُمْ ، عِنْ فَالْآنَ بَرّ تْجَرُّونَ أَلَهُ لِتَعْمُوا عَلَى رِقَابِ ٱلكَلامِدِ نِيرًا لَمْ بَسْمَلِمْ آبَّاوْنَا وَلَاتُحْنُ أَنْ تَحْلَهُ وَلَكِنْ بِسُنَةِ الرَّبِّ يَسُوعَ فُوْمِنُ أَنْ تَظْمَ عَنْ مِثْلَ أُولِكَ . عِلَيْكُ مَسْكَتُت الْجَمَاعَةُ كُلُهَا وَأَسْتَمَتْ لِبَرْنَا لَا وَبُولُسَ وَهُمَا يَشْرَخَانِ جِيمَ مَا أَخْرَى أَهَٰ عَلَى أيليها مِنَ الْآبَاتِ وَٱلْجَائِبِ فِي ٱلْأُمَرِ . ١١٤ وَبَعْدَ أَنْ شَكْمًا أَجَابَ يَعْوُبُ قَائِلًا أَيُّهَا الرِّبَالْ الْإِنْمَوْةُ الْحَمُوا لِي . عَلَيْكُمْ قَدْ شَرَّحَ رَضَكَ كُنْكُ كَنْمُكُ أَفَدُ ٱللَّهُمْ مُنْذُ اَلْأَوْلَ لِتَخْذَ مِنْهِم شَمَّا لِأَنْهِ . يَنْ وَعَلْنِهِ وَالْنَ الْأَنْبِيَّةَ خَيْثُ قَالُوا عَلَيْهِ إِلَى مِنْ بَندِ هَٰذَا أَرْجُمُ فَاقْتُمُ مَسْكِنَ دَاوُدُ ٱلَّذِي سَقَطَ وَأَنبِي مَا هُدِمَ مِنْهُ وَأَنْسِبُهُ تَأْنِيتَ عَيْنِهِ مَتَّى مَلْلَ ۚ أَرْبُ بَيِّيةُ النَّاسُ وَيَعِيعُ ٱلْأَمْمُ ٱلَّذِينَ دُعِيَ ٱنبِي عَلَيْهِم يَتُولُ الرُّبُّ الشَّائِمُ هٰذَا عِنْهُ وَمَنْلُومٌ عِنْدَ الرَّبِّ عَلَهُ مُنْذُ الدَّهِرِ. عَنْهِ أَفِذَكُ أَحْكُمُ إِلَّا يُشَسَلَ عَلَى مَنْ يَرْجِعُ إِلَى الْحَيْسِنَ ٱلْأَمْمِ عِيْنِيْ وَإِنْ يُزْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَسْهُوا مِنْ خَبَاسَاتِ اَلْأَسْنَامِ وَالزُّفِّى وَالْخُنُونِ وَالدُّم عِلْيَكُمْ لِأَنَّ مُوسَى مُنْذُ اَلْأَجْبَالِ أَلْمَدِيَهِ لَهُ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ مَنْ يُكَادِي بِهِ فِي الْجَلِيمِ إِذْ يُؤَلِي فِي كُلُّ سَبْتِ . عَيْهِ حَيْلَةِ دَأَى ٱلسُّلُ وَٱلْكَمْنَةُ مَعَ جِيعٍ ٱلْكَنِيسَةِ أَنْ يَخَالُوا وَجَلَيْنِ مِنهُمْ يَبَعُونَهُمَا إِلَى إِنْطَاكِيسَةَ مَعَ يُولُس وَرَنَانَا وَهُمَا يَهُوذَا ٱلْسَعَى رُسَانًا وَسِيلا رَجُلانٍ مُتَعَدِّمَانٍ فِي ٱلْإِخْوَةِ عِيدَ وَكَتَبُوا كِتَابًا عَلَى أَيْدِيهِمْ هَكُمَنَا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَٱلْكَفَانَةِ وَٱلْإِخْوَةِ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْأَمْم فِي إِنْطَاكِيَةَ وَسُودِيَّةَ وَكِيلِكِيَّةَ ٱلسَّلَامُ . ١٠٠٠ قَدْ تَعِنَا أَنْ فَوْمَا مِنَّا خَرَجُوا وَأَقْلُوكُمُ بِأَنْوَالِ مُثَلِّينَ أَنَفُ كُمْ وَنَحْنُ لَمْ مَا مُرْهُمْ بِذِيكَ ﴿ يَجْهِلِ فَلِذَلِكَ رَأَيْا تَحْنُ ٱلْحُتَيِعِينُ بَعْسَ وَاحِدْةٍ أَنْ غَفَادَ رَجْلَيْنِ فَنْبَعْهَا إِلَيْكُمْ مَعَ حِيدِينَا دُنَّامًا وَوُلُسَ يَحْتَجُ اللَّهُ عَ مَّدُ أَسْلَمَا أَنْفُسُهُمَا لِأَجْلِ المُرْدِيَّا يَسُعَ أَلْسِعِ عَلَيْهِ فَبَشَا يُودًا وَسِلا اللَّهُ غُفِرَ انكُمْ بِهٰذِهِ ٱلْأَمُود مُثَلَقَتُ مَّ عَيْهِ لِإِنَّهُ فَذَرَأَى ٱلرُّوحَ ٱلْفَدْسُ وَتَحْنُ ٱلَّا ضَمَّ عَلَيْكُمْ فِلْلَا فَوْقَ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَةَ ٱلَّتِي لَا بَدُّونِهَا جِنْكُ ۚ وَهِمِ أَنْ تَتَنِيلُوا بَمَا وُجَ لِلأَسْتَامِ

#### ألفضل السادس عثر

وَقَدِمَ إِلَى دَرَبَّهُ وَلِسْتَرَةً وَإِذَا بِلْمِيسِدِ هُنَاكَ أَسُمُهُ يُوتَاوْسُ أَيْنُ أَمْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ مُومنَةِ لَكِنَّ أَمَاهُ يُومَانِي جِهِ وَكَانَ مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْتَرَةَ وَإِيثُونِيَةً . وي الله عَلَمُ اللهُ أَنْ مُعْلَقَ هَذَا مَمَهُ فَأَخَذَهُ وَخَتَّهُ مِنْ أَجِلِ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ فِي هَذِهِ ٱلأَمْكُنَةِ لِأَنَّ جِيمُهُمْ كَانُوا يَرْفُونَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ فِي ثَانيًّا. ﴿ يَهِمُ وَلَمَّا كَانَا يَجَازُانِ فِي الْمُدُرِ سَلْمًا إِلَيْهِمِ الْتَصَايَا ٱلِّي حُكُمَ بِهَا الرُّسُلُ وَٱلْكَفَتَ ۚ ٱلَّذِينَ بأُودَ شَلِيمَ لِيَغَظُوهَا وَيُنْ فَكَانَتِ ٱلْكُنَائِسُ تَتَثَبُّتُ فِي ٱلْإِيَانِ وَرَّذَادُعَدَدًا كُلِّ يَوْم . وَيَعْ وَبَعْدَ أَنْ طَافًا وِيجِيَّةَ وَغَلَاطِيَّةَ مَنْهُمَا ٱلزُّوحُ ٱلْقُدْسُ أَنْ يُبَشِرًا بِٱلْكِلِيَّةِ فِي ٱلبِيَّةَ • عَيْهِ وَأَلَّا أَتَبَا إِلَى مِيسِيَةَ حَاوَلَاأَنْ يَسِيرًا إِلِّي بِنِيْتِيةً ظَمْ يَأْذَنْ لَمْمَا دُوحُ يَسُوعَ عَلَيْكَ فَرَّا ببيسية وَانْحَدُوا إِلَى رُاوَاسَ . عِنْ وَظَهَرَتْ لِولْسَ دُوْيَا لَيْكَ وَقَتْ بِدِ دُجُلُ مُكْمُونِيُّ يَنْأَلُهُ وَيَعُولُ أَعْبُرُ إِلَى مُكْدُونِينَةً وَأَعْتَا. ﴿ يَعْفِعُ فَلَنَّا رَأَى الزُّوْيَا طَلَبْكَ لِلْوَقْتِ أَنْ نَسِيرَ إِلَى مُكْدُونِيَةً مُوقِينَ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ دَعَانَا لِنُشِيرَهُمْ. ﴿ لَلَهُمْ فَأَلْمَنَا مِنْ زُّوَاسَ وَسَرْنَا سَيْرًا مُسْتَقِيًّا إِلَى سَامُوزَاكِيَّةً وَفِي ٱلْفَدِ إِلَى ثَالِمُسْ عِنْكُمْ وَمِنْ هُنَاكُ إِلَى فِيلِتِي أَلِّي هِي أَوَّلُ مَدِينَةٍ فِي أَرْضَ مَكُدُونِيَّةَ وَهِيَ كُولُونِيَّةٌ فَأَفْنَا بِتَكَ ٱلمدينةِ أَيَّامَا بِكِنْ إِنْ مُ مَرْجَا فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ إِلَى خَارِجِ ٱلْمِدِينَةِ عَلَى ٱلنَّهِرَ حَيثُ حَرَبُ ٱلْعَامَةُ بِأَنْ تُعْفَى ٱلصَّلَاهُ خَلِمَنا وَكُلِّمنَا ٱلسَّالَةِ ٱلْعَبْتَىماتِ هُنَاكَ . ﴿ يَهِمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَةُ أَنْهُمُ أَسْهَا لَيدِيَةٍ لَيَاعَةُ أَدْجُوانِ مِنْ مَدِينَةٍ تِيَاتِرَةً مُتَمَيْدَةً فِيدِ فَنْحَ ٱلرَّبُ قَلْهَا لِلصَّفِيّ إِلَّى مَا قَالَهُ بُولُسُ . ﴿ يَهُمُ إِنَّ عَلَمُ الْعَلْمُ اللَّهِ مَا قَالَةً إِنْ كُنْتُمْ حُكَمْتُمْ بِأَنِّي مُوْمِنَةٌ بَارَّبِ فَأَدْخُلُوا بَيْتِي وَأَقَيُوا بِهِ وَأَ لِزَمْنَا • ﴿ يَزِيجٍ وَفِيهَا نَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَّ المطَّلاةِ السَّقْلَتَ جَادِيَّةُ بِهَا رُوحُ عِرافَةٍ وَكَانَتْ تُحْسِبُ مَوَالِيَّهَا كَسَا بَرَيْلًا بِمرَافَعَهَا ﴿ يَهِ مُعْلَمِتُ غَشِي َ فِي أَثْرِ بُولُسَ وَإَثْرِنَا وَتَصِيحٍ قَائِلَةً هُولاً ۚ الرِّجَالَ لَهُمْ عَبِيدَ آهٰذِ ٱلْهَلِي وَهُمْ يُبَشِّرُونَكُمْ بِطَرِيقِ ٱلْحُلَاسِ. وَيَنْتِيْ وَمَنْتَتْ ذَٰلِكَ أَيَّاماً كَيْرَةً مَنْتِم بُولَ فَأَنْفَتَ وَقَالَ لِأَوْجِ إِنِّي آمُرُكَ بِلَنْمِ يَسُوعَ ٱلْسِيحِ أَنْ تَخْرِجَ مِنْهَا . فَحَرَجَ فِي بَلْكَ ٱلسَّاعَةِ . كِينَ إِن فَلَمَّا دَأَى مَوْالِهَا أَنَّهُ قَدْ هَٰكَ رَجَّاهُ مَكْسَبِهِمْ فَبَضُوا عَلى بُولْسَ وَسِيلًا وَمَرُّوْمُمَا إِلَى ٱلسُّوقِ عِنْدَ ٱلْحُكَامِ جِنْكِي وَقَدَّمُومُمَا إِلَى ٱلْوَلَاةِ قَالِمِينَ إِنَّ هَٰذَيْنِ ٱلرُّحُلَيٰن كُلِّيلِان مَدِينَتَنَا وَهَمَّا يَهُودِيَّانِ عِيزِيْنِ ۚ وَيُنَادِيَانِ سَادَاتِ لَا يَجُوذُ لَنَا قُبُولُهَا وَلَا ٱلْعَمَلُ عِنَا إِذْ تَحَنُّ دُومَا نَيُونَ . حِيْحِينَ فَعَامَ عَلَيْهِمَا ٱلْجِيمُ وَمَزَّقَ ٱلْوَلَاهُ ثيلَيْهَا وَأَمَرُوا أَنْ يُعْرَبًا بِالْبِعِيِّ. ﴿ يَهِ إِلَمْ أَغْنُوهُمَا بِالْجِرَاحِ أَلْقُوهُما فِي السِّحِن وَأُوسُوا الشَّجَانَ بأنْ يَمُرْسَهُما بَضَيْظً. عِنْ ﴿ وَإِذْ أُومِي ٱلشَّجَأُنُّ بِسِنْ يَكُ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْقَلْمَا فِي ٱلسِّجِين الدَّاخِلِيّ وَصَبَطَ أَرْجُلُهُما فِي ٱلْمُعْلَرَةِ : عَنْهِ يَعْمُ وَعِنْدَ نِعْفِ ٱللَّيْلِ كَانَ بُولُسُ وَسِيلًا

يُعلَيْانِ وَيُسَجِّلُنِ أَفَةَ وَالْخُبُولُونَ لِتَعْوِيُّهَا عِيْدٍ فَعَدَكُ بَنَّةً وَالْلَهُ شديدةً حَتَّى وَعَرَّمَتُ السَّنِ الْعَيْنِ فَالْفَقَتْ فِي اللَّالِ الْأَيْلِ كُلُهَا وَانْفَكَ فُوهُ الْمُلِيعِ . ويَعَلَّى قَلْمُ السَّيْنِطَ السَّمِينِ فَالْفَقَتْ فِي اللَّالِ السِّمِنِ إِلَّا مَلْفُوسَةُ السَّقِ السَّمِي يَقُلُ نَفْ الْمُنْ الْمُنْ مِن قَدْ هَرَوا كَانَ فَادَاهُ وُلُن مِمَوْتِ عَالَ فَالْ لَا لَا لَا تَفْلَ بَغْيِكَ سُواْ فَإِنَّا جَبِنَا حَهُنَا جَيْنِ فَأَسْتَدْتَى بِيصْبَاحٍ وَوَثْبَ إِلَى وَاخِلُ وَخَرُ لِوْلُسَ وَسِيلًا وَهُوَ مُرْتَبِدُ. ﴿ يَجَيْلُمُ ثُمَّ خَرَجَ بِسِنَا وَقَالَ يَاسَيْدَيُّ مَلَوَا يَلْيَي أَنْ أَصْحَ لِأَخْلُصَ. ﴿ وَهِنْ إِمَا لَا آمِنْ بِالرَّبِ يَشْوعُ فَقَطْصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْنِكَ ﴿ وَكُلَّاهُ هُنَ وَجِعِمَ مَنْ فِي بَيْتِهِ بِكُلِنةِ ٱلرَّبِ . يُوالِينَ فأَخَذَهُمْ فِي يَلْكَ ٱلسَّاعَةِ مِنَ أَقْبُل وَعَسَلَ جِرَاحَهُما وَأَنْحَدَ مِنْ وَقْتِهِ هُوَ وَذَوْوهُ أَجْمُونَ. ﴿ يَهِيْكُمْ أَخَذَهَا إِلَى يَجِهِ وَقَدَّمَ أَمَّا مَا يْمَةً وَا يَنْجَ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ إِذْ كَانَ قَدْ آمَنَ بِأَنْهِ . ﴿ وَإِنْ كَانَ ٱلْهَادُ أَرْسَلَ ٱلْوَلَاةُ ٱلْجَلَادِينَ يَقُولُونَ أَطْلِقَ ذَٰ بِنِكَ ٱلرَّجَائِينِ . كَانْتُكُمْ مَا خَبْرَ ٱلشَّجَانُ يُولُسَ بِهَا ٱلْكَلَامِ أَنَّ ٱلْوَلَاةَ قَدْ أَرْسَلُوا كِينَ تُعَلَّقًا فَالْآنَ ٱخْرُجًا وَاذْهَا بِسَلَامٍ . ١٤٤٤ فَتَالَ لَمْم بُولُسُ لْمُدْجَلُدُونَا جَوْا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْمَى عَلِنَا وَنَعَنْ دَجَلَانِ دُومَانِيَانِ وَأَكْوَا فِي ٱلسَّعِن أَفَالْآنَ أَمُوْ بُونَا سِرًّا كَلَّا بَلِ فَلَيَاتُوا هُمْ أَنْفُهُمْ عِنْ فَيْ وَنُمْوِجُونًا • فَأَخَرَ أَلْمُلادُونَ ٱلْوَلَاةَ بِلْذَهُ ٱلْأَقْوَالِ فَلَمَا سَعِمُوا أَنْهَمَا رُومَا نِأَنِ خَافُوا كِلِيْكِي فَأَقْبَلُوا إِلْهِمَا مُتَضَرِّعِينَ وَأَغْرَجُوهُمَا وَسَأَلُوهُمَا أَنْ يَغُولُاعَنِ ٱلْمُدِينَةِ • يَحْتِينُ غَرَجًا مِنَ ٱلنَّجْزِ وَدَخَلا مَيْتَ لِيدِيةَ وَبَعْدَ مَا رَأَيَا ٱلْإِخْوَةَ وَعَزَّ يَاهُمُ ٱ نَطَلْقًا

#### ألفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ

وي وَهُدَ أَنِ ٱجْنَازًا فِي أَمْنِيهُ لِيسَ وَأَ الْحُونِيَةَ وَمَلَا إِلَى نَسَالُونِيكِي مَيْثُ كَانَ عَبْمُ فِيْهُودِ . عَيْنِهِمْ فَدَخَلَ إِلَهُمْ بُولُسُ عَلَى عَادَيْهِ وَقَاوِتَهُمْ مِنَ ٱلْكُتُبِ لَلاَتَ سُبُوتِ عَنْهِ عَادِيًا وَمُنْبِينًا أَنَّ الْسِيحَ كَانَ يَلْنِي أَنْ يَتَأَمُّ وَيَفُومَ مِنْ بَدِينِ ٱلأَمُواتِ وَأَنَّ يَسُوعَ هٰذَا أَلَّذِي أَبَشِرُكُمْ بِهِ هُوَ ٱلْسِيمُ . عَنْ اللَّهُ عَلَى بَعْنُ مِنْهُمْ وَٱ نُعَمُّوا إِلَى يُولُسَ وَسِيْلًا وَمِنَ ٱلْهُوَانِينَ ٱلْمُتَبِّدِينَ جُهُورٌ حَجَيْرٌ وَمِنَ ٱلْإِسَاءَ ٱلْشَرِ فِالْتِ عَدَدُ لَيْسَ بِقُلِل . جِنْ فَنَارَ ٱلْيُودُ وَٱلْخَذُوا رَجَالًا أَشْرَارًا مِنْ أَهْلِ ٱلسُّوق وَعَسُّوا حِزْاً وَ إَلْمَالُوا ٱلْمِينَةَ ثُمُ تَجَمُوا عَلَى بَيْتِ يَاسُونَ طَالِيِينَ أَنْ يُخْرِجُوهُمَا إِلَى ٱلشَّفْبِ . عَلَيْجَ ظَمَّا لَمْ يَجِدُوهُمَا يَمُوا يَاسُونَ وَبَشْضَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى تُحَكُّم ٱلْمَدِيَّةِ وَهُمْ يَصِيمُونَ إِنَّ هُولَآ ۖ ٱلَّذِينَ فَتُوا الْسَكُونَةُ قَدْ حَفَرُوا أَيْمَا إِلَى هُمُنَا عِينِي وَقَدْ أَصَافَهُمْ يَاسُونُ وَهُولَا ۚ كُلُّهُمْ مُسَلُونَ مَا يُخَالِفُ أَحْكَامَ فَيْصَرَ إِذْ يَغُولُونَ عَلِيُّ آخَرَ يَسُوعَ ﴿ كَلِيْكُ فَعَيُّوا الْجُسْ وَحُكَامَ ٱلْدِينَةِ ٱلَّذِينَ سَمِنُوا بِذَلِكَ . ﴿ وَلَا أَخَذُوا كَمَّالَةَ مِنْ مَاسُونَ وَٱلْمَاقِينَ أَمْلَتُوهُمْ . عِنْهُ وَالْوَمْتِ أَدْسَلَ ٱلْإِنْوَةُ لُولُسَ وَسِلا إِلَى بِيرِيَّ لَلَّا فَلَمَّا وَسَلا وَخَلا إِلَى عَهُمُ الْيُهُودِ . عِنْهِمْ وَكَانَ هُوْلَاءَ أَشْرَفَ مِنَ الَّذِينَ فِي تَسَالُونِيكِي تَشَهُوا ٱلْكَلِنَةَ بِكُلِ يَرْسِ وَكَانُوا كُلَّ يَوْمٍ يَلْحَمُونَ ٱلْكُنْبَ هَلْ كَانْتَ يَتِكَ ٱلْأَمُودُ مُكْفًا. ولله فَأَمْنَ كَتِيرُونَ مِنْهُمْ وَمِنْ كَرَامِ اللَّهَا وَ الْيُواَلِيَاتِ وَمِنَ الرِّجَالِ عَددُ لَيسَ بِلِّيلِ. ﴿ إِنَّا ثُمُّ مَا كُمَّ ٱلْبُودَ ٱلَّذِينَ فِي تَسَالُونِيكِي أَنَّ يُولُنَ يُكِدِي بَكِلَتَ ٱللَّهِ فِي مَبِرِيَّةً أَيْناَ وَافَوْا إِلَى هَنَاك وَحَيُّوا ٱلْجُنُوعَ وَأَقَادُوهُمْ ﴿ كَيْنِي كَالْوَقْتِ صَرَفَ ٱلْإِخْوَةُ بُولُنَ كِينَ يَعْلَلِنَ تَحْوَ ٱلْجَرْ وَأَمَّا سِيلًا وَتِينُو تَاوُسُ ظَلَّا هُسَاكَ. عِنْ وَالَّذِينَ شَينُوا يُولُسَ سَادُوا بِهِ إِلَى أَثِينَا وَبِعَدُ مَا أَخَذُوا مِنهُ وَمِيَّةٌ إِلَى سِيلًا وَتِيْوَ تَاوُسَ بأَنْ يَقْدَمَا إِلَيْهِ فِ أَسْرَء مَا يَكُونُ أَنْصَرَفُوا ، كِلَيْحَ وَفِيا كَانَ بُولُسُ يُنْظِرُهُما فِي أَنِينَا أَغْمَ وُوحه فيه إِذْ رَأَى ٱلْمَدِينَةَ مُنْهِمَكُمَّ فِي عَلِدَةِ ٱلْأَصْنَامِ ﴿ لَيْكُمِّ فَكَانَ يُفَاوضُ ٱلْبُهُودُ وَٱلْمُتَمَدِينَ فِي الْجَنْمِ وَمَنْ يُوجَدُ فِي السُّوقِ كُلُّ يَوْمٍ . عَنْهِ كَا خَنْهُ قُومٌ مِنْ أَقَالِسْفَةِ الأَيكُورَيينَ وَأَلرَ وَاتَّيْنَ وَقَالَ بَمْضُ رُّى مَا يُمِيدُ هَذَا ٱلْمَكْتَادُ أَنْ يَفُولَ وَقَالَ آخْرُونَ كَأَنَّهُ يُتَاحِي بِجَانُةٍ غَرِيبَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ مُنادِياً لَمْمُ بِيسُوعَ وَٱلْتِيامَةِ . عَلَيْهِ فَأَخَذُومُ وَجَآلُوا بِهِ إِلَى غَفِ إِذْ يُوسَ بَاغُنَ قَائِينَ هَلْ يُكُونُ آنَا أَن نَرْفَ مَا هُذَا الْتَلْكِمُ ٱلَّذِي تَعَسَكُمُ عِ

وي المعنى قد بَلْتَ مَسَامِنَا أَمُورًا غَرِيةً قَنُودً أَنْ تَلْمَ مَا عَنِي أَنْ تُكُونَ هٰذِهُ. و الله و الله الم الم الله الله و الل لَوْ يَتَمُوا شَيْنًا جَدِيدًا. ﴿ يَهِمُ فَوَقَفَ بُولُنُ فِي غَنِلِ أَرْفُونَ بِأَغُنَ وَقَالَ يَا رِجَالَ أَيْنَا إِنِّي أَرَى أَنَّكُمْ فِي كُلِّ شَيْء تَتَلُونَ فِي ٱلْمِبَادَةِ \$ 3 لِمَا يَثِي لِلَا يَكُمُ مَادَفُ مَدْتُمَا مَحْمُوا عَلِيهِ الإلهِ الْخَيْولِ فَهذا الَّذِي تَعْبُدُونَهُ وَأَنْهُمْ خَيْلُونَهُ بِهِ أَنَا أَبْشِرُكُمْ . \$ \$ إِنَّا هُذَا الْإِلَا أَلْتِي سَنَمَ ٱلْلَاَمُ وَجَمِيمًا فِيبِ لِكُوْنِهِ رَبُّ السُّهَا ۚ وَٱلْأَرْضَ لَا يَمِلُ فِي هَيَاكِلُ مَصْنُوعَةِ بِٱلْأَبْدِي ١٤٠٤ وَلَا تُخْذَمُهُ أَبْدِي ٱلْهَشْرِكَا أَنَّهُ مُخْتَاجُ إِلَى ثَنِيهِ إِذْ هُوَ يُعْطِي الْجَهِيمِ حَبَّاةً وَنَفَسَا وَكُلَّ شَيْءٍ . ﴿ وَقَدْ صَعَ مِنْ وَاحِدِ جَمِعَ أَمَمُ أَتَكُس لِيَسْكُنُوا عَلَى وَجِهِ ٱلْأَرْضِ كُلَّمَا وَحَدَّ ٱلْأَرْمَنَةُ ٱلْمُمَّيَّةَ وَتَخُومَ مَسَاكِتِهِمْ ﷺ لِطَلَّوا ٱلرَّبِّ لَلَكُمْ بَلِمُلُونَهُ فَهِيلُونَهُ مَمَّ أَنَّهُ غَيْرُ بِيدِ مِنْ كُلُّ وَاجِدِ مِناً . عِنْ إِنَّا بِهِ غَيَا وَتَعْرَكُ وَنُوجَدُ كَا قَالَ بَنْفُ شَمَّ الْكُمْ أَيْنَا إِنَا نَحْنُ ذُرَبُّهُ . ١ ﴿ وَهُمْ فَإِذْ كُنَا خَنْ ذُرِّيَّةِ اللَّهِ فَلا يَنْبَى أَنْ تُحْسَبَ اللَّاهُوتَ صَبِهَا بِالنَّحِبِ أَوِ الْهِنَّانِ أَوْ الْحَمَرُ أَوْسَارِ مَا يُنْفُنُ صِنْسَاعَةِ الْإِنْسَانِ وَاخْتَرَاعِه . عِنْهُ إِنَّ وَقَدَ أَعْنَى أَهُ عَنْ أَزْمِنَهُ هَذَا ٱلْجَالِ فَلَيْمِرُ ٱلْآنَ بَعِيمَ ٱلنَّسِ فِي كُلَّ مَكَانٍ أَنْ يَحْوِوا كُلُكُمْ لِأَنَّهُ فَدْعَيْنَ قِرْمَا فِيهِ بِدِينَ ٱلْمَالَمَ بِٱلْمُدَلُ بِٱلرَّجْلِ ٱلَّذِي مَرْزَهُ مُقَدَّما الْجَبِيرِ إِيَانًا إِذْ أَعْلَمُ مِنْ بَيْنِ الْأَمُواتِ. عِنْ لِللَّهُ عَلْمًا تِمِنُوا بِفِيَامَةِ الْأَمُواتِ السَّهْزَأَ بَعَنُ بَهُمْ وَقَالَ غَيْرُهُمْ سَلَسَعُ مِنكَ عَنْ هَلَا مَرَّةَ أَمْرَى. ﴿ £20 وَهَكَنَا خَرَجَ يُمُلُ مِنْ يَنْهِمْ ﷺ وَلَوْسَهُ أَنَاسُ وَآمَنُوا مِنْهُمْ فِي يَسِيوسُ ٱلْأَرِيمُ إِنَّوْ وَآثَرَاهُ

# أَنْهَا دَامَرِ بِلْ وَآخِرُونَ مَنْهَا الْفَصْلُ ٱلنَّامِنَ عَشَرَ

كل وَبَعْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ أَثِينَا وَجَأَةً إِلَى كُورِ نُشَنَ عِينِهِمْ فَصَادَفَ يَهُودِيًّا أَسُمُ أُكِيلًا بُطِيُّ ٱلْأَصْلَ كَانَ قَدْ قَدِمَ مُنْذُ قَرِيبٍ مِنْ إِطَالَيَةً مَمَّ يُسْكُلُّهُ أَمْرَأَتِهِ لِأَنَّ كُلُودِيُوسَ كَانَ فَدَ أَمَرَ جِيعَ ٱلْيُهُودِ بِٱلْخُرُوجِ مِنْ دُومِيَّةً فَأَنْهَمُ ۖ إِلَيْهَا عَلَيْهِ وَإِذْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مِناعَتِهَا أَعَامَ عِنْدَهُمْا يَسْلُ وَكَانَا صَانِعَى خِيَامٍ . عَهِيْ وَكَانَ يُفَاوِضْ فِي أ ٱلْجَمْرِكُلُّ سَبْتِ ذَاكِرًا أَمْمَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ وَكَانَ كُمُّ ٱلْيُهُود وَٱلْوِنَائِينَ. عَيْمَ وَلَمَّا ٱلْحَدَّرَ سِلَا وَتَهُوتَاوُسُ مِنْ مَكْدُونَةَ أَشْتَدُ يُولُسُ فِي ٱلْإِنْدَادِ بِٱلْكِلِمَةِ شَاهِدًا إِنَهُودِ بِلَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْسِيعُ . عِنْ وَلَمَّا كَانُوا نِقَاوِمُونَ وَيُجَدِّفُونَ نَفَضُ بِسَابُهُ وَقَالَ لَمْم مَمْكُمْ عَلَى دُولُوكِكُمْ أَنَا مَرِي وَمِن الآنَ أَمْضِي إِلَى الْأَمْمِ . عَيْنَ فَأَتَّقُلَ مِن هُنَاكَ وَدَمَلَ بَيْتَ رَجُلِ مُتَبَدِّ فِنِ أَنِّهُ يِطِنَ أَيْنُونَ وَكُانَ بَيْنَهُ مُثْمِلًا بِأَلْجَتَم عَنْ وَآمَنَ كَرِسْلُنْ دَيْسِ الْخَيْمَ ِ بَالْآبِ هُوَ وَكُلُّ أَهُلِ يَذِهِ وكَثِيرُونَ مِنْ أَهُل كُودِ تُنْسَ لَمَا تَهُوا آمَنُوا وَأَنْحَدُوا . كَيْنَ لِمَ فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِولْسَ فِي ٱلرُّومَا لَلا لَا تَخَفُّ بَلْ تَكُلُّمُ وَلَا نَسْكُتْ عِنْ إِلَيْ مَلْكَ وَلَا يُبَادِيْكَ أَحَدُ بِضَرْ لِأَنَّ لِي فِي هٰذِهِ ٱلْمُدِينَةِ شَمْ إَكَثِيرًا . عِنْ إِلَيْهِ فَلَمِثَ سَنَةً وَسِنَّتَ أَشَهُر لِيلِمُ كَلِمَةً أَفَدِ فَهَا بَيْنُهُم . عَلَيْهِ وَلَّا كَانَ جَلِّيُونَ يَوَلَّى أَكُونًا يَهَ مَهِنَ ٱلْيُودُ عَلَى يُولُسُ بَغْسِ وَاحْدَةٍ وَأَوْا بِهِ إِلَى ٱلْحُكَّدَةِ كَنْ إِنَّ هَذَا يَسْتَسِلُ النَّاسَ إِلَى عَادَةٍ يَتْفِكَّالِثُ النَّامُوسَ . ﴿ إِنَّا إِنْ إِذْ هَ يُولُسُ أَنْ يَلْغُمُ فَاهُ قَالَ حَلِيُونَ فَيَهُودِ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَمْرِ ظُلْمُ أُوجِنَايَةٌ فَاحِسَتُ أَبْهَا ٱلْيَهُودُ لَكَانَ ٱلْمَنَّ أَنْ أَحْتَمِلُكُمْ عِينِينَ وَلَكِنْ إِذْهِيَ مَسَائِلُ عَلَى أَفَاظٍ وَأَسْأَدَ وَعَلَى تَلْمُوسِكُمْ فَأَنْظُرُوا أَنْتُمْ فِيهَا فَإِنِّي لَاأْدِيدُ أَنْ أَكُونَ قَاضَياً عَلَى هٰذِهِ ٱلْأَمُورُ عِنْ وَلَمْ وَهُمْ مِنَ الْحَكَةِ . عَنْهِجَ فَأَخَذَ الْجَبِيمُ اسْتَكِيسَ رَفِينَ الْجَنْمَ وَصَرَاؤُهُ قُعْلَمُ ٱلْمُكْمَةِ وَأَلْ لِيَالِ جَلِيُونَ بِنِي وَمِنْ ذَلِكَ . عَيَيْنِي ظَبِتَ لُولُسْ هُمَاكَ أَيَّاما كَثِيرَةً مُّ وَدَّعَ ٱلْإِخْرَةَ وَأَقُمَ إِلَى سُورِيَّةً وَمَعْهُ يرسُكُلَّةُ وَأَكِيلًا بَعْدَ أَنْ حَلَقَ وَأَسَهُ ف كَتْكُرُيَّةً لِأَنَّهُ كَانَ عَلِيهِ نَلْدُ . عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى أَفْسُنَ وَزَكُمُهَا هُنَاكَ . أمَّا هُوَ فَدَخَلَ الْجُمْمُ وَقَاوَضَ ٱلْيُهُودَ جِيجِيجٍ ضَأَلُوهُ أَنْ يَمْحَتُكُ مُدَّةً أَطْوَلَ فَلمْ يَرْضَ

على الم ودّعم وقال سأرج إليكم إن شاه الله أمّ أمّ من أعس. عليه وآل الله يقدر أه وتعم وقال سأرج إليكم إن شاه الله أمّ أمّ من أعس. عليه وآل الله يقدر أه وتعمد وسلم على الكيدة المحدد إلى إطاكة عليه وآبد أن تعمل منه تم وطاف في غلوطية وفر يجبة في مدينة فدينة وفو أيّ أب أللامية كالله على الكيد وقال أي في الكيد وقال المؤلفة الإستادة والله يقد الأبيرة الأبيرة المنافسة المنافسة المؤلفة الأبيرة المنافسة المؤلفة الأبيرة المنافسة المؤلفة الأبيرة المنافسة المؤلفة الأبيرة أمّ من المنافسة المؤلفة الأبيرة أمّ من الكيد المؤلفة الأبيرة أمّ المنافسة الذي كان أولة أمّ المنافسة الذي كان أولة أمرة المنافسة الذي كان أولة أمن المنافسة الذي كان أولة أمنوا يحافي المنافسة المنافسة الذي كان أولة أمنوا يحافية المنافسة الذي كان أولة أمنوا يحافية المنافسة الذي كان أولة أمنوا يحافية المنافسة الذي كان أولة أمنوا عنوا أبيا المنافسة المنافسة

# أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

إلى الله وَا تُفَقَى إِذْ كَانَ أَلُوسُ فِي كُورِنْشُ أَنْ بِلْسَ أَجَازَ فِي التَوَاحِي ٱلمَالِيةِ وَبَلْمَ أَمُسْنَ وَصَادَفَ هُمَاكَ بَعْضَا مِنَ النَّلَامِيذِ. ﴿ إِنْ إِنَّالَ لَمْمُ هَلَ نِلْتُمُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسُ لَّهَ آمَنُتُمْ . فَقَالُوا لَهُ لَا بَلِ مَا سَمِنَا بِأَنَّهُ يُوجَدُّ رُوحٌ فُدُسٌ . ﴿ يَجْهِيْ قَالَ فَبأَقَّ مَسُودٍ يَّةٍ أَعْتَمَدُهُمْ ۚ قَالُوا عِمْمُودِيْتِ يُوحَنَّا ﴿ كَانِهِمْ فَقَالَ يُولُسُ إِنَّ يُوحَنَّا عَمْدَ عِمْمُودِيَّةِ ٱلْتُوبَةِ عُلِياً ٱلثُّفَبَ إِنْ يُؤْمِنُوا بِٱلَّذِي بَأِنِي بَسْدَهُ أَيْ بِيَسُوعَ . ﴿ يَكُمُّ الْمَعْوا ٱعْتَمَدُوا لِمُنْمِ الرُّبِّ يَسْوعَ عِينَ وَوَسَعَ بُولُسُ يَدَيْهِ عَلَيْمٍ فَخَلَّ الرُّوحُ الْفُدْسُ عَلَيْم فَطَعُوا يْطِتُونَ لِمُلْتِ وَيَتَلَأُونَ . بِيَنِيجٍ وَكَانَ الرِّجَالُ كُلُّهُمْ خَوَا أَتَى عَشَرَ . يَجِيجٍ ثُمَّ دَخَلَ أَلْجَمَعَ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَخِرَاقٍ مُدَّقَةً ثَلاَئَةٍ أَنْهُرٍ يُفَاوِمُنهُمْ وَيُفْتِينُهُمْ بَا يَخْصُ مَلْكُوتَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَالْكِنْ لَمَا مَسَتَ فَاوْبُ ٱلْبَصْ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَشَعُوا ٱلطَّرِيقَةَ أَمَامَ ٱلجُنود أغترل عَهُمْ وَفَرَزَ ٱلتَّلَامِيدَ مِنْهُمْ وَكَانَ كُلُّ يَوْمُ لِفَاوضْ فِي مَدْرَسَةِ رَجْلِ أَثْفُ تيرَنُّسُ. بِينَ إِلَى وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى مُدَّةِ سَنَيْنِ حَتَّى بَعِمَ كَلِمَةَ ٱلرَّبِ بِعِيمُ السَّكَانِ آلبِيةَ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَٱلْوِنَا نِينِ ﴿ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ يُجْرِي عَلَى يَدِي بُولُسَ فُوَاتِ عَظِيمٌ ۚ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى إلَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ عَنْ جِسْمِهِ مَنَادِيلَ وَمَازَرَ إِلَى ٱلْمُرْسَى فَتْفَارِضُمُ ٱلْأَمْرَاضُ وَتَخْرُجُ مِنْهُمُ ٱلْأَدْوَاحُ ٱلشَّرِّدَةُ · عَيْدِي وَأَخَذَ بَعْضُ ٱلْيَهُودِ ٱلطَّانْفِينَ ٱلْمُزْمِينَ لِمُتَوْنَ ٱلمُمَّ الرَّبِ يَسُوعَ عَلَى الَّذِينَ بِهِمِ ٱلْأَدْوَاحُ ٱلشِّرْيَةُ قَالِينَ عَرَمَتُ عَلَيْكُمْ بِيَسُوعَ ٱلَّذِي يُكُرِذُ بِهِ لِمُلْسَ . \$20 وَكُانَ لِيَاوِدِي النَّهُ مَسَكَاوَى رَئِسَ كَهَٰءَ سِنْهُ أَبِينَ صَنْفُونَ وَلِكَ. \$22 فَأَلِمَلُ الْحُوجَ الشِّرِيرُ وَقَالَ إِنِّي أَوْفَ لِيسُوعَ وَيُولُسُ أَغُلُمُ مَنْ هُولُمَا أَنْهُ فَنْ مُكُونُونَ ﴿ عَلَيْهِ ثُمُّ وَتَبَ عَلَيْهِمِ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي كَانَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِيرُ وَتَسكّن مِن مُمزّمين مِنْهُمْ وَقُويَ عَلَيْهِماً حَتَّى إِنَّهَا هَرَا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْيَتِ عُرَّا نَيْنَ عُرُومَيْنِ . عزيم فَلِقَ ذْلِكَ ٱلْخَبْرُ جَيْمُ ٱلْبُودِ وَٱلْيُونَانِينَ ٱلْقَاطِئِينَ فِي أَخْسَنَ فَوَقَمَ ٱلنُّوفُ عَلَى جَبِيمٍمَ وَعَظُمَ أَسْمُ ٱلرَّبِ يَسُوعَ . ١٠ ﴿ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَّنُوا بَأَثُونَ مُصْتَرْفِينَ وَعُبِرِنَ إَخْلِلِم . كَذَلِي وَكَثِيرُونَ مِنَ الَّذِينَ ٱسْتَمَالُوا ٱلْشِحْرَ أَوَا بَكُتُهِم وَأَمْرَ فُوهَا أَمَامَ ٱلْجَبِيمِ. وَحُسِبَ غَنْهَا فَوْجِدَ يَبْلُمْ حَسِينَ أَلْمَامِنَ الْمِشْدِ . ١٤٢٥ وَهُكُذَا كَانَتْ كُلَّمَةُ الزُّبِ تَنْمُ وَتَمْوَى جِدًّا ﴿ ﴿ إِنَّا غَتْ هٰذِهِ ٱلْأَمُودُ قَصَدَ بُولُسَ بِالرُّومِ أَنْ يَعْنِي إِلَى أُورَشَلِيمَ مُعْدَمُ ورهِ بِمُكُدُونِيَةَ وَأَكَانَيَةً قَالِلا بَعْدَ مَصِيرِي إِلَى هُنَاكُ يَلْبَى أَنْ أَدَى رُومِيَةً أَيْمًا . عِنْ ﴿ فَوَجَّهَ إِلَى مَكُنُونِيَةَ أَكُيْنِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَخَذُمُونَهُ وَهُما يَيُونَاوُسُ وَأَرْسَتُسُ وَلَبَ هُومُدُةً فِي آسيةَ ، ويَهُمَ وَتَارَفِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ شَفْ شَدِيدٌ عَلَى طَرِيتَةِ ٱلرَّبِ . ﴿ يَهُمُ إِنَّ وَذَٰلِكَ أَنْ صَائِفًا ٱللَّهُ وَعِبْرِهُ مَ كَانَ يَمْنَمُ لِأَرْطَامِينَ هَيَكِلَ مِنَ ٱلْعَنْةِ فَكَانَ يُحْسِ ٱلصَّنَّاعَ كُنَا جَرِيلًا ﴿ كَا يَكُمُّ عَمَهُمْ مَعَ لْلْشَتْغَلِينَ بِمِثْلِ يَتِكَ ٱلأَعْمَالِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ قَدْ عَلَمْتُمْ أَنَّ يَسَادَنَا إِنَّا هُوَ مِنْ هَٰذِهِ الصِّناعَةِ عِنْ ﴿ وَقَدْ رَأَيْمُ وَسَمَتُمْ أَنَّ بُولُسَ هَذَا ٱسْتَالَ جَمَّا كَنْبِرًا وَأَرَاعَهُم لَيس فِي أَمُسُ مَنْهُمْ بَلْ فِي آسِيةً كُلِمَا عَلَى الشُّرِبِ قَالِلا إِنَّ مَصْنُوعَاتِ الْأَيْدِي لَلِسَت

**اَلَمْةِ. ﷺ ظَلِيْسَ الْخَطَرَ عَلَى مُرَّزَقًا هَذَا وَحْدَهُ أَنْ لِأَزَى بَلِ عَلَى هَجُكُل أَرْطَامِيسَ** ٱلْإِلَاهَةِ ٱلْعَظِيمَةِ أَنْ لِيَدُّ كَلَا شَيْءَ حَتَّى تَأْخُذَ عَظَمَتُهَا فِي ٱلْإَنْهِدَامِ وهِي أَلِي تَشَهُّدُهَا آسنة كُلُّهَا وَٱلْمَسْكُونَةُ . ١٢٠٠ قَلْماً تِيمُوا ذَلِكَ أَمْنَلا وَاغْطًا وَمَقَمُوا يَسِيعُونَ وَمَوْلُونَ عَلَيْهَ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَصْسَيِّينَ. عَلَيْهِ فَأَمْتَلاَّتِ ٱلْمِينَةُ شَفْهُ وَجَبُوا بِنَفْس وَحِدَةٍ إِلَى ٱلْمُنْهَدِ وَقَدِ أَخْتَطُوا غَالُوسَ وَأَرْسَرُكُسَ ٱلْسُكُلُونَيْنَ رَفِيقٌ بُولْسَ . ﴿ يُعْتَلِّ فَأَوْادَ بُولُسُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَ الشَّمْبِ فَلَمْ يَدَعُهُ التَّلَامِيذُ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ بَعْضٌ مِن أَعْيَان آسيةً مِنْ أَسْدِقًا يُو يَسْأَلُونَهُ أَنْ لَا يُعَلِّمُ بِنَسِيهِ إِلَى ٱلْمُشْهِدِ عِلْيَةٍ وَكَانَ بَسْطُهُمْ يَسَجُونَ كَنَا وَبَعْظُهُمْ كَمَا لِأَنَّ الْخَصْدَ كَانَ مُبَلِّلًا وَٱلْمَرْهُمْ لَمْ يَدْرِ لِأَي شَيْء أَجْمَعُوا - عِنْ ﴿ فَأَجْتَدَوُوا إِسْكُنْدَوْ مِنَ ٱلْجُسْرِ وَٱلْيَهُودُ يَعْفُونُهُ فَأَشَادَ إِسْكُنْدُو يِدِهِ يُرِيدُ أَنْ يُخَتُّ عِنْدَ الشُّفِ. عِنْ فَلَمَّا عَلَمُوا أَنَّهُ يَهُودِيُّ هَنُوا جَهِمَا بِصَوْتِ وَاحِدِ نَحُوسًا عَيْنَ عَظِيمَةُ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَفْسِينَ . عَنِيعٍ ثُمَّ إِنَّ ٱلْكَارْبَ سَكُنَ ٱلْجُمْمَ وَقَالَ يَا دِجَالَ أَفَسْ مَنْ مِنَ ٱلنَّاسِ لَا يَلْكُمُ أَنَّ مَدِينَةَ ٱلْأَفَسْسِينَ مُتَعَبِّذَةُ لِأَرْطَامِيسَ ٱلْعَلِيْمَةِ وَلِيَمْنَالِهَا ٱلَّذِي هَبَطَ مِنْ زَوْسٍ ﴿ كُنْكُمْ أَنَّ هَٰذَا لَا يُقَاوَمُ يَنْنِي لَكُمْ أَنْ مُكُونُوا عَلَى سَكِينَةِ وَلَا تَصَنَّمُوا شَيْئًا عَنْ تَبَوْدٍ عِنْهِمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ أَتَبْتُم بِهَذَيْ ٱلرَّجُلِينِ وَمَا هُمَّا بِسَادِقَ ۚ هَهَا كِلِكُمْ وَلَا عُبِدَ فَيْنِ عَلَى إِلاَهْمَكُمْ . ﴿ يَكُمْ إِلَا مُن الدِيمُرِيُوسَ وَالصُّنَّاعُ ٱلَّذِينَ مَمَـهُ دَعْوَى عَلَى أَحَدِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَيَّامُ الْمُضَّآدَ وَٱلْوَلَاةُ حَاضِرُونَ فَلِيَرَافُوا عِنْ ﴿ وَإِن كُنَّمُ تَطَلُّونَ أَمْ الْمَرْ فَإِنَّهُ مِفْسَلٌ بَيْنَكُمْ فِي عَشْدِ شَرْعِي . عَنْهُ فِإِنَّا بِعَسْرِ أَنْ نُفْتَحَى بِفِتْهَ لِأَجْلِ أَمْرِهُذَا ٱلَّذِهُ إِذْ لَيْسَ فَا خُجَّهُ يُمكنَّا بِهَا أَنَّ نُجِبَ عَنْ هَٰنَا ٱلْتَجِنْمِ . وَلَمَّا قَالَ هَنَّا صَرَّفَ ٱلْحَسَّدَ

#### ألفضل العشرون

وَيَا سَكُنَ ٱلْكِالُ دَعَا لِوُلُمُ ٱلْكَارِيدَ فَوَعَظَهُمْ ثُمُّ وَدَّعَهُمْ وَمُرَجَ لِيسْطَلِقَ إِلَ مُكُدُونِيةَ . عِنْ إِنَّ مَا خَازَ فِي رَفْ النَّوَاحِي وَوَعَظَمْ بَكُلُام كَنِيرِ . ثُمُّ أَفَيْلَ إِلَى هَلُاسَ وي فَلَتَ هُنَاكَ كَلَانَهُ أَشْهُر . ثُمُ إِذْ كُنَ لَهُ ٱلْبُودُ وَهُوَ رُمْمُ أَنْ يُثْلِمَ إِلَى سُورِيَّة أَوْتَأَى أَنْ يُرْجِرُ عَلَى طَرِيقِ مَكْدُونِيَّةً . ﴿ يَكُمْ فَرَافَتُ إِلَى آسِيةٌ سُوبَيْزُسُ بَرُ يُرْسَ مِنْ بِيرِيةَ وَأَرْسَرُكُنُ وَسَحَنْدُسْ مِنْ تَسَالُونِيكِي وَغَالِوسُ مِنْ دَرْبَةَ وَيَوْتَاوْسُ وَيُكِيكُمُ وَرَا وَفِهُمُ اللَّذَانِ مِنْ آسِيَّةَ . كَانِي فَهُولاً وَسَبُّوا وَأَ نَظَرُونَا فِي زُواسَ . كاللهُ أَمَّا نَحْنُ فَأَطَّمُنَا مِنْ فِيلِيِّي بَعْدَأُ يَامِ ٱلْعَطِيرِ وَوَافِينَا إِلَيْهِمْ فِي خَسَبَ أَيَّامِ إِلَى زُواسَ حَيْثُ مُكْتَاسَبَهَ أَيُّام . عِنْ وَي أَوْلَ الْأَسْبُوع لَمَّا أَجَمْنَا تُكْرُ لَكُبْرَ كَانَ بُولُسُ يُفَاوِضُهُمْ وَهُوَ مُرْمُهُمُ أَنْ يُسَافِرَ فِي ٱلْفَدِ وَأَطَالَ ٱلْكَلامَ إِلَى يَصْفُ ٱلْمُثِل · كان مُمَايِع كَيْرَةً فِي ٱلْبِلَةِ ٱلْنِيَعَ أَنِي كَيْرَةً فِي ٱلْبِلَةِ ٱلْنِي غَنْ مُخْتِمُونَ فِيهَا. كان فَقَ أنعُ الْوَيْكِسُ فَدْجَلْسَ عَلَى كُوَّةِ فَنَسْبَهُ نُعَلُّ نَقِلُ وَإِذْ كَانَ يُولُسُ طِيلُ ٱلْحُلَالَ غَلِّ عَلَيْهِ ٱلنُّومُ فَسَعُطَ مِنَ ٱلطُّعَةِ ٱلتَّالِيَّةِ إِلَى أَسْفَلُ وَحُلَ مَنَّا. ﴿ يَعِينُ فَنَزَلَ بُولُسُ وَٱلْطَرَحَ عَلَيْهِ وَعَالَمُهُ وَقَالَ لَا تَصْطَرِيوا فَإِنَّ نَفْسَهُ فِيهِ . ﴿ إِيْ إِنْ خُمْ صَدَ وَكُسَرَ ٱلْخُبْزَ وَأَكُلُ وَتُحَدُّثُ كَثِيرًا إِلَى أَفْجُرِ وَهُكُمُنَا خَرَجَ. ﴿ يَهِيْ وَأَوَّا الْأَوْلَهِ حَلَّ وَتَرَوُّ اعْرَأَ ٱعظِيّاه كِنْ أَمَّا نَحْنُ فَسَبُّنَا إِلَى السَّفِينَةِ وَأَقَلَنَا إِلَى أَسْسَ مُرْمِعِنَ أَنْ تَأْخَذَ بُولُسَ مِن هُنَاكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ دَتْبَ الْأَمْرَ هُكُمَّا نُرْمِنا أَنْ يَسِيرَ مَاشِيا. ﴿ يُعْلِينَ فَلَمَّا الْحَانَا فِي أَشْسَ أَخَذَنَاهُ وَأَنْهَا إِلَى مِيلاتَةَ جِنهِ وَأَقَلْنَا مِنْ هُنَاكَ وَبَلْنَا فِي ٱلْفَدِ إِلَى مُبَالَةِ كِيُوسَ وَفِي ٱلْوَمُ ٱلْآخَرِ وَصَلَّنَا إِلَى سَامُسَ وَفِي ٱلتَّالِي أَنْهَا إِلَى مِسْلَسَ جِهْ إِلَيْ لِأَنَّ بُولْسَ كَانَ قَدْ جَرَّمَ إِنْ يَجَاوَزَ أَخَسُ فِي ٱلْجَرَ لِلَّا يَرْضَ لَهُ أَنْ يُبْطَئ فِي آسِيَّة لِأَنَّه كَانَ يَجَلُ حَتَّى يَكُونَ فِي أُورَ شَلِمَ يَوْمَ ٱلْمُنْصَرَةِ إِنْ أَمْكُنَهُ . عِنْ إِنَّ مَنْ مِبْلَسُ بَعَثَ إِلَى أَفْسَ فَأَسْتَدْعَى كَمَنَةَ ٱلْكَنْيِسْةِ بِهِيْهِ فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَهِ قَالَ لَمْمَ لَقَدْ عَلَيْمُ مِن أُولِ يَوْمٍ هُ خَلْتُ آسَيَةً كَيْفَ كَانت سيرَقِ مَعْكُمْ كُلَّ ٱلأَمَانِ ££££ عَابِدًا لِلرَّبِ بِكُلِّ قَاضِيرٍ وَبِعْمُومَ وَبَلَانَا أَمَا يَنِي مِنْ مَكَا بِدِ ٱلْيَاوِدِ عِنْهِ وَكَيْنَ لَمُ أَصَرُ فِي شَيْء مُعْبِد Digitized by Google

لَكُمْ إِلَّا أَخَيَرُ ثُكُمْ بِهِ وَمُلْمَتُكُمْ مَلاَئِيةً وَفِي ٱلْبَيْوتِ عَلَيْكِ شَاهِمًا فِيتُودِ وَٱلْوَالِيَينَ مَا قُوْرَةِ إِلَى أَهُ وَبِالْإِيَانِ رَبَّا يَسُوعَ الْمِيعِ . عَلَيْنِ وَالْآنَ هَا أَمَّا سَائِرٌ إِلَى أُودَ شَلِيمَ مَأْسُورًا بَالرُّومِ لَا أَدْدِي مَا سَيَرْضُ لِي هَنَاكَ. ١٤٤٤ إِلَّا أَنَّ ٱلرُّومَ ٱلْمُدْسَ يَشْهَدُ فِي كُلِّ مَدَنَةِ كَالِلَّا إِنَّ فُودًا وَمَنَّا بِنَّ مُمَنَّةً لِي فِي أُورَشَلِمَ \$ 20 وَلَكِنِي لَا أَخْفَى مِنْ هٰذَا غَيْنًا وَلَا أَحْسَبُ حَالِيَ كُمِيَّةً لَمَيُّ . حَنِي أَنْ أَتَهُمْ شَفِي وَخِيمَةَ أَلْكِلِيةٍ الْتِي عُلِهُا مِنَ الرَّبِ يَسُوعَ لِأَسْهَدَ بِبِعَنَادَةِ نِسْمَةَ اللهِ. ﴿ وَلِي وَالْآنَ مَا إِنِّي عَالِمُ بأَ تُكُمُ لَأ مُنَا يُونَ وَجْهِي بَعْدُ يَا جِمِعَ مَنْ جُلْتُ فِيَا بَيْتُهُمْ مُبَثِرًا بِمُكُوتِ أَفَةٍ. ١١٤ وَقَالَ فَقَالُكَ أَنْهِ مَثُمُ الْيَوْمُ بِأَنِي مَرِيهُ مِنْ دَمِ الْمَهِيعِ \$250 لِأَنِي ثُمُ إِنَّا كُمْ مَنْ أَنْ أُخْرِكُمُ عَلَّهِ أَنْهُ كُلِمًا . يَحْلِيْهِ فَأَخَذُ رُوا لِأَنْفُرَكُمْ وَجَلِيمٍ ٱلْسَلِيمِ أَلَّذِي أَفَامكُمْ فِي ٱلْرُوحُ ٱلْمُدُسُ أَسَافَقَةً لِتَرْعُوا كَتِيسَةُ الدِّيَا أَيِّيَا أَكْتَاهَا بِدَمِهِ . ١٨ كَانِي أَغَمُ أَنَّهُ بَعْدَ فِرَاقِي سَيَدْ عُلْ بَيْنَكُمْ ذِمَّابٌ خَاطِقَةٌ لَا تُنْفِقُ عَلَى ٱلْعَطِيم عَلَيْهِ فَيَنْكُمْ أَنْفُرِكُمْ سَيْعُومُ رِجَالُ يَتَكَلُّمُونَ بِأَقُوالِ فَاسِنَةٍ لِيَتَذِيرُا ٱللَّارِيبَ ذَوْآاهُمْ ﴿ لِلَّهُ فَأَسْهَرُوا إِنَّنْ وَتَذَكُّوا أَنِّي مُدَّةً لَلَاثِ سِنِينَ لَمْ أَكْفُ لَكِلَا وَنَهَادًا عَنْ أَنْ أَضْحَ كُلُّ وَحدِمِنكُمْ بِالنَّمُوعِ . عِنْهِ إِذَا لَآنَ أَسُودِ عُكُمُ أَلَهُ وَكِينَةَ نَسْتِ ٱلْمَادِرَةِ أَنْ تَبْنِيكُمُ وَوَّا يَكُمُ ٱلْبِرَاتَ مَمَ جِبِمِ ٱلْمُقَدِّسِينَ. ٢٠٠٠ إِنِّي لَمْ أَشْيَ مِنْ أَحَدِ فِضَّةَ أَوْ فَعَبَا أَوْ فَوَا كَ ٢٠٠ بَلْ أَنْهُ عَالُونَ أَنْ هَاتَهُن ٱلْبَدَيْنِ كَانَا تَخْدُمُكُن حَاجَاتِي وَحَاجَلْتِ مَنْ كَانَ مَعِي . عَنْهُ فِي كُلُ مَنِ وَيَنْكُ لَكُمْ كِنْتَ يَتَنِي أَنْ تَنْبَ لِلْمَاعِدَ الشَّفَّلَةِ وَأَنْ تَقُلَّمُ عَلا كُلامَ اللَّبِ يَسْرَعُ حَبْثُ قَالَ إِنْ النَّمَلَةِ أَنْظَمْ فِيلَةً مِنَ الْأَعْدِ، 250 وَأَمَّا الْمُعَلَّ جَنَاعَلَى رُكَبَنِّهِ وَسَلَّى مَعَ جَمِيهِمْ عِيْلِي وَبُكُوا كُلُّهُمْ بِكُا آكيرًا وَأَلْمُوا بأنفهم عَلَ عُنْنِ بِأَلْسَ يُقَالُونُهُ ﴿ لَا يُعَلِينَ مَكَنَّدِينَ وَعَلَى ٱلْمُسُوسِ لِتُولِهِ إِنَّهُمْ لَا يُعاجُونَ وَجَهُ بَعْدُ . مُ شَيِّرُهُ إِلَى النَّفِيةَ

#### ألفصل للحادي والعشرون

مُنَاكَ إِلَى بَازًا . يُحِينُهُ ثُمُّ وَجَدَاً سَفِينَةً تُنْبُرُ إِلَى فِينِينَةٍ فَرَجُهَا وَأَقَلْنَا . عَ وَلَا تَبَيُّنَا خُبِرُمْ زَكَنَاهَا عَلَى ٱلنِّمَالِ وَأَخْبَلُنَا إِلَى سُودِيَةَ وَٱنْتَهِنَا إِلَى صُودَ الْأَنَّ ٱلسُّفِيفَةَ كَانَ تَشَمُ وَسُمًّا مُنَاكَ . عِنْ ظَمَّا صَادَفَا ٱلكُوبِيدَ مَكَتَا مُنَاكَ سَبْمَةَ أَيَّام وَكَانُوا يُشيرُونَ عَلَى يُولُسَ بِالْمَامِ ٱلرُّوحِ أَنْ لَا يَصْمَدَ إِلَى أُورَشَلَمَ . وَيَعْ وَلَّا تَسَنِكَ ٱلْأَمْمَ خَرَجًا وَسِرًّا وَهُمْ لِمُنْسُونَا بِأَجْمِهِمْ مَ أَلِسَا ۚ وَالْوَلَادِ لِلْ عَلَى الْدِيدَ تَحَوّا عَلَ النَّالِينَ وَصَلَيًا عِلَيْهِ مَ وَحَ بَعَنَا بَعْنَا وَالْوَلَادِ لِلْ عَلَيْ الْفِيدَةُ وَوَجُلُوا إِلَى عَامُنِهِمْ كالله ولله المنظر من مود أفيلًا إلى عكمة وسلمنا على الإخوة ومكتسا علام يَوْمَا وَاحِدًا . جِنْكِمْ وَفِي ٱلْنَدِ خَرْجَنَا وَوَافِينَا إِلَى قَيْصَرَ بِّهَ وَدَخَلْنَا يَيْتَ صَلْسَ ٱلْمُشَرِّ الَّذِي هُوَ أَحَدُ ٱلنَّبِيَّةِ وَأَفْنَاعِنْدُهُ بِهِي وَكَانَ لَهُ أَرْبُهُ بَلَتِ أَبَكَادٍ يَتَفَالَنَ بَعِيجٍ وَلَيْنَا نَحُنْ لَابِنُونَ لِهَنَاكُ أَنْحَدَدَ تَيُّ مِنَ الْبَهُودُيَّةِ أَنَّهُ أَغَالِسُ بِمِينِينَ فَدَخَلِ إِلَيْسَا وَلَخَ مِنْطَنَةَ لِولُسَ وَأُوْتَى بِهِ وَجِلْيَهِ وَبِدَيهِ وَقَالَ هَذَا مَا يَعُولُ ٱلزُّوحُ ٱلْمُدْسُ إِنَّ ٱلرَّجِلَ صَاحِتُ هُوْهِ ٱلْتُطْفَةِ لَيُوتِنْهُ ٱلْيُودُ هَكُمَّا فِي أُورَ شَلِيمَ ويُسْلِمُونَهُ إِلَى أَيْدِي ٱلْأَصْمِ. جِرُيُنِ ظَمَّا تَعِنا ذَلِكَ سَأَنَاه نَحَنُ وَأَهُلُ ٱلْمُسَكَّانِ أَنْ لَا يَصْمَدَ إِلَى أُورَ شليمً. عِنْ إِلَى مَا مَا اللَّهُمْ مَكُونَ وَتُكْبِرُونَ عَلِي إِنِّي مَسْتَمِدُ لَا الْوَكَاقِ فَعَلا مَلْ إِنْمُوتِ أَيْمًا فِي أُودَ مَلِيمٍ لِأَجْلِ إِنْمُ ٱلرُّبِّ يَسُوعَ \* يُحِيِّهُ ظَلَّاكُمْ يَمَّلُ سُكْتَا وَظًا لِكُنْ مَسْدِتُهُ ٱلرُّبِّ. جِيْدِي وَبِهُدَ يَكُ ٱلأَيَّامِ تَأَهُبْنَا وَمَسِدْنَا إِلَى أُورَ شَلِم عِيدٍ وَسَادَ مَنا كَلاميذُ مِنْ قَيْصر يَهُ وَقَدْ اخَذُوا مَهُمْ مَناسُون ٱلْفُرْسِيُّ ٱلنَّاسِدَ ٱلْقَدِيمُ لَنُولَ عِلْم وَيُهُ وَلَا فَعِيمُنَا إِلَى أُورَ شَلِيمَ قَبِكَا ٱلْإِخْوَةُ بِفَرَحٍ . وَإِلَيْنَ وَفِي ٱلْمُدِو وَخُلْ بُولْسُ مَنَا إِلَى يَنْفُوبَ وَكَانِ ٱلْكَنِّتَ لِمُ كَلِّمُ حَاضِرِينَ عِلْكِمْ فَسَلْمَ عَلَيْمٍ وَطَعِقَ يَفْصُ عَلَيْمُ شَيْنًا مَشَيْنًا مَا مَنِعَ أَفَدُ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ بِخِدْمَتِ . عَنِيْنِ ظَمَّا بَيْمُوا عَبْدُوا أَفَهُ وَعَلْوا لَهُ

أنتَ زَى أَيُّهَا ٱلْأَخْ كُمْ رَبُّوةٍ مِنَ ٱلْيَهِ دِ قَدْ آمَنُوا وَهُولَا ۚ كُلُّهُمْ أُولُو غَيْرَةٍ عَلَى ٱلنَّامُوس وَقَدْ بَلْتُهُمْ عَنْكُ أَنَّكَ تُعلَمُ جَمِمَ ٱلْيُرْدِ ٱلَّذِينَ بَيْنَ ٱلْأُمَّم أَنْ يَرْتَدُوا عَنْ مُوسَى مُوسِا بِأَنْ لَا تَعْتُوا بَنْهِم وَلَا يَجْرُ وَاعَلَى عَوَا بْدِهِم . كَالِيلِ فَاذَا يَحْوَنُ . إِنَّ الجنور لَا أَدُّ أَنْ يَجَعُوا لِأَنَّهُمْ سَيْسَمُونَ بِفُدُومِكَ . عَنْ الْمُقَلِمَا تَفُولُ لَكَ . إِنَّ عِنْدَنَا لْرَبَىـةَ رَجَالَ عَلَيْهِمْ نَذَرُ ﴿ إِينِ تَخْذَهُمْ وَطَهِرْ نَفْسَكَ مَنْهُمْ وَأَنْفِقَ عَلَيْهِمْ لِيَخاتُوا وُوْمَهُمْ فَيَعْرِفُ ٱلْجَيْرِ أَنَّ مَا بَلْهُمْ عَنْكَ لَيْسَ بِغَيْ وَبَلَ أَنْكَ أَنْتَ أَيْمًا تَسَلُّكُ عُكَفِطًا عَلَى التَّكُوسِ . عِنْ إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْأُمِّم فَقَدْ كَتَبْنَا إِلَيْهِمْ وَحَكَمْنَا أَنْ بَصُونُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَّا ذُبِحَ لِلْأَسْنَامِ وَمِنَ لَهُمْ وَالْخَنُونَ وَالْزَنَى . يَرَاثِهُمْ حِنْنَهُ أَخذَ بولسُ الرَّجَالَ وَفِي ٱلْمَدِ تَطَهَّرُ مَنهُمْ وَدَخَلَ الْمُحْكُلُ مُينَا غَامَ أَيَّامِ ٱلتَّطْهِرِ إِلَى أَنْ يُعَرَّبَ عَن مكل وَاحِد مِنْهُ ٱلْمُرْبَانُ . عَنْهِ وَلَّا مَرْبَ ٱنفَعْا ۗ ٱلسِّمَةِ ٱلْأَيَامِ رَّآهُ فِي ٱلْمَيْكُلِ ٱلْيَوْدُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَسَيَةً فَعَيْمِوا ٱلْجُمْ كَافَةُ وَأَلْقُوا عَلَيْهِ أَيْدِيهُمْ صَادِحِينَ عَلَيْهِ إِي ادِجَالَ إسْرَائِيلَ أَغِنُوا . هٰذَا هُوَ الرُّجُلُ أَلِّي يُلِهُ جَمِعَ النَّاسِ فِي كُلِّ مُكَانِ خِلَافًا الشَّفْ وَالنَّامُوسِ وَهُنَا ٱلْوَضِمِ وَقَدْ أَدْخَلَ أَيْمًا يُونًا نَبِينَ إِلَى ٱلْمُنِكَلِ وَدَنْسَ هَذَا ٱلْوَضِمَ الطَّاهِرَ. وَوْلِكَ أَنَّمْ كَانُوا قِدْ رَأُوا رُوفِلُسَ الْأَفُسِيعَ فِي ٱلْدِينَةِ مَمَهُ فَطَنُوا أَنَّ بُولْسَ قَدْ أَدْخَلُهُ ٱلْفَيْكِلِّ. ﴿ يَهِ ﴿ فَهَاجِتِ الْمُدِينَهُ كُلُّهَا وَتَبَادَدَ أَانَامَ لِلَّهِ بُولُسَ فَأَمسكوهُ وَعَرُوهُ إِلَى خَاوِجٍ لَلْمَهُكُلُ وَ فَوَقَتِ أَعْلِقَتِ ٱلْأَبْوَابُ . عَيَيْهِ وَفِيَا هُمْ طَالِهُونَ أَنْ يَفْسُلُوهُ لِمَهُ الْحَيْرُ إِلَى قَانِدِ الْفِرْقَة بِأَنْ أُورَشَلِيمُ كُلُمًّا قَدْ الْمِلْتَ . وَإِنْ لِمَ فَأَخذَ مِن سَاعَتِهِ جُنْدًا وَقُوْلَةَ مَنِينَ وَعَدَا إِلَيْهِمْ ظَلَّمَا رَأُوا قَالِنْدَ ٱلْأَلْفِ وَٱلْجَلَّدَ كَفُوا عَنْ ضَرْبِ بُولْسَ . والمن من من إله كايدُ الألف وأسكمُ وأمر أن يُوتَى بسلستين وَمَلَقَ بَسْخَفُر مَنْ هُوَ وَمَا مَنْهَ . 35 وَكَانَ ٱلْبَنْسُ مِيجٍ إِنْنَيْ وَلِي ٱلْجُنْمِ وَٱلْبَسْلُ بِشَيْء آخَرَ وَالْأَلَمُ بَعْدِدْ أَنْ يَكُمُ حَيْفَةَ الْأَمْرِ بِهَبِ ٱلْبَلِالِ أَمْرَ أَنْ يَنْعَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُسْكُر. عَنْ اللَّهُ إِلَى الدُّرَجِ الْمُفْقَ أَنَّ الْخُندُ خَلُوهُ خَوْفًا مِنْ سَطُوَةِ الْجُنم عِنْ إِنَّ جَمُودَ الشَّبِ ٱلَّبُوهُ وَهُمْ يَصْرُخُونَ ارْفَتْ . عَلَيْ وَلَّا قَارَبَ وُلُلَّ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْمُسْكُرُ قَالَ لِمَانِدِ ٱلْأَلْفِ هَلْ لِي أَنْ أُحَلِّمَكَ . فَقَالَ هَلْ تَمْرِفُ الْيُونَانِيةَ . وَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْتَ ذَٰ لِكَ ٱلْمُسْرِيُّ ٱلَّذِي أَكَّادَ مَسْلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ هَيَانًا وَمَرَجَ إِلَى ٱلْمَرَةِ بِأَدْبَهَ ٓ ٱلَّافِ دَجُلِ مِنَ ٱلْتَكَةِ ، عَنْهُ فَقَالَ بُولُسُ أَنَا دَجُلُ يَهُودِيُّ طَرَسُوسٍ مِنْ أَهُلَ مَدِينَةٍ مَرْرُونَةٍ مِنْ كِيلِكِيةً فَأَمَا لَكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَكَلِمَ الشَّبِّ. وَاللَّهُ عَلَّما أَذِنَ لَهُ وَمَّتَ بُولُسُ عَلَى الدَّرْجِ وَأَشَارَ بَسِدِهِ إِلَى ٱلنَّفْ وَإِذْ كَانَ

#### نْكُوتُ عَظِيمُ كَادَى إِلَّهُ وَالْعِثْرُونِ وَالْحَالِمِ اللَّهِ وَالْعِثْرُونَ أَلْفَصَلُ الثَّانِي وَالْعِثْرُونَ

عليه الميان النبوال اخترة والمه الموااختياجي الآن بذكم . بينه قلما يموه معليه الميان النبوالية الزواف في معلوم المدينة الميان النبوالية النبوالية الزواف في معلوم المدينة والمؤدن الميكة والأدب أد على المدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والميان الميكة والأدب الميان الميكة والمائية والميان الميان الميان والمائية وجميع الشارخ الدين المخدن بينهم رسايل الم الموفوة والملك الميان والمائية وجميع الشارخ الدين المخدن بينهم رسايل الميان الموفوة والملك الميان والمائية والميان المخترة والميان المؤدن والمائية المؤدن المؤدن الميان الميان والمائية المؤدن والمائية الميان والمائية المؤدن الميان الميان الميان الميان الميان والمائية الميان الم

فَأَتُنْ إِلَى دِمَشْقَ . يَنْ إِنْ وَإِنَّ حَنْبًا رَجُلًا تَعَيَّا فِلْتَضَى ٱلنَّامُوسِ مَشْهُودًا لَهُ عِند جَمِير ٱلْقَاطِينَ مِنَ ٱلْيَهُودِ عِنْهِمْ جَآهُ إِنَّ وَوَقْتَ عِنْدِي وَقَالَ بَا شَاوُلُ أَخِي كُنْ بَصِيرًا. وَفِي ثَلُكَ ٱلنَّاعَةِ تَظَرَّتْ إِلَهُ . وَكُلِّيمٌ فَقَالَ إِنَّ إِلٰهَ آ بَائِنَا قَدِ ٱلْخَبَكَ لَتُمْ فَ مشيئتهُ وَتُمَايَ ٱلْلِرُ وَتُنْهُمْ صَوَّمًا مِنْ فِيهِ يَجْرُجِي لِأَنْكَ سَتَكُونَ شَاهِدًا لَهُ عَندَ جَمِم ٱلنَّاس عَارَا أَتِ وَسِيْتَ. عِلِيدٍ وَالْآنَ طَيمَ أَنَ مُظَبِّثُ ثُمْ فَأَعْمِدُ وَأَغْسِلُ خَطَالْاكُ وَاعِل مَا تعِهِ . عِنْ إِلَى الْمَرْجَدُتُ إِلَى أُورَشَلِمَ وَكُنْتُ أَمَلِي فِي الْمُمِكَلِ حَدَثَ لِي أَنْجِذَابُ عَيْدٍ قَرَأَتُهُ بَقُولُ لِي بَادِرْ وَأَخْرُخُ سَرِينًا مِنْ أُورَشَلِيمَ قَائِمُمْ لَا يَشْلُونَ تَمَادَنَكُ لي. ويهج فَلْلُتُ بِادَبُ إِنَّهُمْ بِلَلْمُونَ أَنِّي كُنْتُ فِ كُلُّ عَمْمٍ أَحْسُ وَأَصْرِبُ ٱلْمُونِينَ بِكَ عِنْ وَمِينَ سُفِكَ دَمُ إِسْفَانُسَ تَصِيدِكَ كُنْتَ أَنَا أَضَا وَاقْعَا وَمُوافِنا لِمَا لِيهِ وَحَافِظًا يَئِيبُم . عِنْهِ فَالَ لِي أَعْلَقَ فَإِنِّي مَاذُسِكُ إِلَى ٱلْأَمْم بَعِيدًا. والما مَعْمُوا لَهُ إِلَى هَذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ثُمَّ رَضُوا أَصْوَاتُهُمْ قَا لِينَ ٱدْفَعُ عَنِ ٱلْأَدْضِ مِثْلَ هٰذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَجَدِيرُ أَنْ يُمُيًّا ﴿ ١٤٤٨ وَبَيْنَا هُمْ يَصْرُخُونَ وَيَنْزَمُونَ ثِيْلَيْهُمْ وَيَذْرُونَ عُهَادًا إِلَى ٱلْمُو عِنْهِ أَمْرَ قَائِدًا ٱلْأَلْبِ أَنْ يُؤَقَّ بِهِ إِلَى ٱلْمُسْكُرُ ثُمَّ يَتَعَنَّ المُلْدِيكُنَّ بَلْمَ لَأَيْ شَيْءَ يَسِيمُونَ مَلْبِ مِكْمَدًا . ١٠٠٠ فَلَا رَبَطُوهُ بِالسُّورِ قَالَ يُولُسُ فِقَائِدٍ الْمُنَّ ٱلْوَاقِيْ عِنْدَهُ أَيْمُوزُ لَكُمْ أَنْ تَعْلِدُ وَارَجْلًا رُومَانِيًا غَيْرَ مَعْضَى عَلَيْهِ ﴿ وَإِلَيْ فَلَمَّ مَعِمَ قَائِدُ اللَّهِ ذَلِكَ دَمَّا إِلَى قَائِدِ ٱلْأَلْفِ وَأَخْبَرَهُ قَائِلًا مَلَا أَنْتُ مُزْمِعُ أَنْ تَعْتَمَ فَإِنَّ هُنَا الرَّجِلُ رُومَانِيُّ . ١٤٠٠ فَدَنَا إِنَّهِ قَائِدُ الْأَنْفِ وَقَالَ لَهُ قُلْ لِي أَرُومَانِيُّ أَنتَ . ظَالَ لَهُ نَهُمْ . عِنْ عُلَامًا كَانِدُ الْأَنْ إِنْ عَالَ كَتِيرَ اكْتَنِتُ هُدُو الرَّعَوِيَّةَ . ظَالَ بُولْسُ وَأَنَا وُلْنَتُ فِيهَا. جِنْهِ عَلْوَقْتِ كَفَ عَنْهُ ٱلَّذِينَ أَزْمَلُوا أَنْ يَعْمُوهُ وَخَافَ قَائِدُ الْأَلْفِ لَمَا عَدَمَ أَنَّهُ رُومَانِيٌّ وَقَدْ كَأَنَ أَوْنَقَهُ . عِنْهِمْ وَفِ النَّدِ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ الْمَيْفَةَ مَاذَا يَدِّي عَلَيْهِ ٱلْيَهُودُ تَعَلَّهُ وَأَمَّرَ رُؤْسَآ ٱلْكَيْنَةِ وَٱلْحَيْلَ كُلَّهُ أَنْ يَجْتَمُوا وَأَخْرَجَ بُولُسَ وأقامه أديهم

#### ألفَصْلُ الثَّالِثُ وَٱلْعَشْرُونَ

عِنْ فَقَرْسُ بُولُسُ فِي ٱلْمُنْهِلِ وَقَالَ أَيْبُ الرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ لَنَدْ تَصَرَّفْتُ أَمَامَ اللهِ بِكُلِّ نِيْةِ صَالِحَةٍ إِلَى هُلَا الْيُومِ . ﴿ يَهُمُ إِنَّ فَأَمْرَ حَنْلَادَ نِيسُ الْكُفَةِ الْقَائِمِينَ إِلَى جَانِيهِ أُنْ يَشْرِيهُ وَعَلَى فِيهِ . عِنْ عَنْدِي قَالَ لَهُ لِولُنْ سَيَضْرِ لِكَ اللهُ أَيَّا ٱلْمَانِظُ ٱلْمَيْضُ أَتَكُونُ جَالِما لِتَعْكُمُ فِي أَمْرِي بِمُتَعَى التَّلُوسِ وَقَالْمَ أَنَّ أَصْرَبَ بِخِلافِ التَّلُوس. هِينَ قَالَ الْمَاضِرُونَ أَتَشَمَّ رَنِينَ كَمَاءَ اللهِ عَنْ قَالَ بِولَسُ مَا عَلَمَتُ بَا إِخْوَةُ أَقُدُرْضِ أَلِمَةَ وَاللهُ قَدْ كِبِ رَضِي ضَلْكِ لا تَلْنَهُ عِينِ وَالْاَعْلِمُ فِلْلَ أَنْ فِيهَا مِيْهُمْ مَبِدُوفِيُونَ وَالْهِيْمَ ٱلْآخَرَ فَرَيسِيُونَ مَاحَ فِي الْحَنِسِلَ أَيُّمَا ٱلرَّجَالُ الْإِخْوَةُ أَنَا فَرِينِي أَنْ أُورِينِي وَأَنا عَلِي الرَّجَاءُ وَفَيامَةِ الْأَمُواتِ أَحَاكُمُ . هَيْ وَلَمَا قَالَ وَلِكَ وَمَ اخْسَلُاتُ بَيْنَ أَلْمَرُ يِسِينَ وَالصَدُوفِينَ وَأَنشَفْتِ الْجَاعَةُ ١ ٢٠٠ مَإِن الصَدُوفِينَ يْمُولُونَ بِمَدَمِ ٱلْمَيَامَةِ وَعَدَمِ ٱلْمَلَاكِ وَٱلرُّوحِ وَٱلْمَرِّيسِينَ لِيَرُّونَ بِذَلِكَ كَلُهِ. ويه فَأَدَ مَا خُ عَظِيمٌ وَقَامَ كَتَبَهُ مِنْ مِنْمَ أَفَرْ بِسِينَ وَطَيْفُوا يُخَاصِمُونَ فَا لَمِنَ إِنَّا لَا خَمِدُ فِي هَٰذَا ٱلرَّجُلِ شَرًّا فَإِنْ كَانَ قَدْ كَلَّتُ مُ مَلَاكُ أُوْرُوحُ فَأَذَا كَا . عِيثَمَ فَلْما اشْنَدَّ الإُخْتَلَافُ أَشْفَقَ قَائِدُ الأَلْفِأَنْ يَلْمَعُوا يُولُسَ فَأَمَرَ الْجَنْدَ أَنْ يَنْزُلُوا وَمَنْعَلَمُوهُ مِنْ بَيْهِمْ وَيَأْتُوا مِهِ إِلَى ٱلْمُسْكُرِ . عَنْهِمْ وَفِي ٱلْمَيْةِ التَّالِيَةِ وَقَفَ بِهِ ٱلرَّبُ وَقَالَ ثِقُ فَإِنُّكَ كَمَا شَهِدْتَ بَانِي فِي أُورَشَلِيمَ كَذَٰلِكَ بَلِّنِي أَنْ تَشْهَدَ فِي رُومِيَّةَ أَيْسًا · جِن كُمْ وَلَأ كَانَ ٱلنَّهَادُ تَمَاهَدَ بَعْضُ ٱلْيَهُودِ وَتُحَالَفُوا عَلَى إِنْسَالِ أَنْفُسِهِمْ فَاكِينَ إِنَّهُمْ لَا إِكْلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ حَتَّى يَفْسَلُوا يُولَسَ. يَحِينَهِمْ وَكَانَ ٱلَّذِينَ عَقَدُوا هَٰذِ ٱلْخَالَفَ ٱكْتُرَ مِنْ أَرْمِينَ ، كِيَرَيْعِ فَافَبُوا إِلَى وَوُسَآهِ ٱلْكَهَةِ وَالشُّوحِ وَقَالُوا إِنَّا تَعَالَمُناعَى إِسَال أَنفُ ا أَنْ لَا نَفُوقَ شَيْنًا حَتَّى نَفْسَل بُولَسَ . كَيْنِينِ فَالْآنَ أَشِيرُوا أَنْتُمْ مَمَ الْخَيْل عَلَى فايندِ أَذُ أَلْبِ إِلَى يُغْرِجُهُ إِلَيْكُمْ كَأَ تُحِيمُ مُرْمِلُونَ أَلَ تَعِمُوا عِنْ أَمْرِهُ فَلَمِا أَدَقَ وَعِيرًا

تُكُونُ مُستَعَدَينَ لِقُتُلِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَ . عَلَيْكُ ضَعَرَ أَبْنُ أُخْتِ يُولُسَ جِذِهِ ٱلْمُكِدَةِ فَأَقَيْلَ وَدَخَلُ ٱلْمُسْكُرِ وَأَخْبَرَ بُولُسَ . كَانْكُ فَدَعَا بُولُس وَاحِدًا مِن قُوادِ ٱلْمِينَ وَقَالَ أوسل لهذا المتنى إلى قايد الأأنب قانَ عِندَهُ شيئًا عُضِرْهُ بهِ . جَيْدٍ مُ فَاخَذَهُ وَأَحْسَرَهُ إِلَ قَانِدِ ٱلْأَلْفِ وَقَالَ إِنَّ بُولُسَ ٱلْأَسِيرَ قَدْ دَعَانِي وَسَأَ لَغَ أَنْ أُوسِلَ إِلَيكَ لِهِ ذَا أَفْتَى فَإِنْ عِندَهُ شَيْنًا يَفُولُهُ لَكَ. يُحِرِينِ فَأَخَذَهُ قَائِدُ ٱلْأَلْفِ بِيَدِّهِ وَٱلْفَرَدَ بِعِ عَلى حِدَةٍ وَسَأَلُهُ مَا عِنْدَكَ غُيْرُ فِي مِن عَلَى مَثَالَ إِنَّ ٱلْهُودَ قَدْ تَمَاهَدُوا أَنْ يَسْأَ لُوكَ أَنْ تُخْرِجَ لُولسَ عَدًا إِلَى ٱلْخُصُلِ كَأَنَّهُ مُرْمِيرٌ أَنْ يَهِتَ عَنْ أَمْرِهِ يَحْنَا أَدَنَّ كِينَتِينٍ فَلا تَفَدْ لَهُمْ فَإِنَّهُ فَدْ حَمَنَ لُهُ مِنْهُمْ أَكُثُرُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلا تَحَالُوا عَلَى إِنِسَالَ أَنْفُسِمَ أَنْ لَا يَأْكُلُوا وَلَا بَصْرَبُوا حَتَّى يَقْتُلُوهُ وَهُمُ ٱلْآنَ مُسْتَعِدُونَ مُنْتَظِرُونَ مِنْكَ وَعَدًا . ﴿ إِنَّهُ الْمُصْرَفَ قَائِدُ ٱلْأَلْفِ ٱلْهَتَى بَعْدَأَنْ أَوْصًاهُ أَنْ لَاتَخْبِرْ أَحَدًا بِأَنَّكَ أَطْلَقَتِنِي عَلَى ذَٰلِكَ . كِيٰ إِنَّ أَمْ دَعَا أَتَحْبُنِ مِنْ فُوَادِ ٱلْمِيْنِ وَقَالَ أَعِدًا مِنْنَى جُسُدِي لِنَطَلِقُوا إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَسَنِينَ فَارِسَا وَمِنْنَى رَاجٍ مِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّالِثَةِ مِنَ ٱلَّذِلِ عِنْ اللَّهِ وَأَحْضَرَا دَوَابُ لِيرَكُوا لُولُسَ وَيُوسِلُوهُ سَالِياً إِلَى فيكُفُرَ الْوَالِي . ﴿ يَهِ لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَخْتَلَفَهُ ٱلْيُودُ وَيَقْتُلُوهُ ثُمَّ يُسْكَى هُوَ كَأَنَّهُ أَذَتَنَى . ١٠ ٢ وَمَالَةٌ هٰذِه صُورَتُهَا . مِنْ كُلُودِيُوسَ لِيسِيسَ إِلَى الْوَالِي فِلِكُسُ ٱلْنَزِيرَ سَلَامُ . ١٤٠٤ إِنَّ ٱلنَّهُودَ قَدْ أَسْكُوا هَذَا ٱلرَّجْلَ وَأَرْمَنُوا أَنْ بَعْثُلُوهُ فَوَافَتُهُ بِلِنَدِ وَأَنْقَذَ ثُهُ لَا عَلَمْتُ أَنَّهُ رُومَاني عَنْ إِذَادَتُ أَنْ أَعْرِفَ مَاذَا يَشْطُونَهُ بِهِ فَأَحْضَرَتُهُ إِلَى تَخِيلِهِم عِنْهِ فَوَجَدْتُ أَنَّهُ لِنَكْمَى بَسَائِلَ مِنْ نَامُوسِهِمْ وَلَكِن لَيْسَ عَلَيْ شَكْرَى تُوجِبُ ٱلمُوتَ أَوِ ٱلفُيُودَ . ١٠ وَمَا لَا ثُمُ أَبِّتُ مُكِدَةٍ مِنهم عَلَيْهِ فَوَجَّتُ إلك وَأَمْرُتُ ٱلثَّاكِينَ بِأَنْ يَفُولُوا لَدَيْكَ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ كُن مُعَافَى . جِنْهِ مَ فَأَخذ ٱلجُد ولُسَ عَلَى مَا أَيرُوا بِهِ وَمَضُوا بِهِ لِلَّهِ إِلَى أَنْسَبُّرُ بِسَ كِينِيجٍ وَفِي ٱلْنَدِ تَرَكُوا ٱلْمُرسَانَ يَمْنُونَ مَنهُ وَرَجُوا إِلَى ٱلْسَكُر . عِنهِ فَبَلَمُ أُولُكَ إِلَى قَيْصَرَيَّةِ وَدَفَعُوا ٱلرَّسَالَةَ إِلَى ٱلْوَالي وَأَقَامُوا بُولُسَ لَدَيْهِ . عِيْنِيْكُمْ فَرَأَهَا ٱلْوَالِي ثُمَّ سَأَلَ مِنْ أَيَّةٍ إِيَالَةٍ هُوَ وَلَما عَلَمَ أَنَّهُ مِنْ كِلِكِيَّةَ ﷺ قَالَ سَأْنَحُ مِنْكَ مَنَى حَضَرَ خَصُومُكَ ثُمَّ أَمْرَ يُخْطِبُ فِي تَصْرِ هر ودس

# ألفضل الرابغ والعشرون

ويهد خَسَةِ أَيَّام أَغَدَرَ حَنْلَارَ لِمِنْ ٱلْكَنْتَةِ مَمْ بَعْضَ ٱلشُّيُوخِ وَخَطِيبِ ٱلسَّمَهُ زَنْكُمْ وَعَرَضُوا لَدَى الْوَالِي شَكُوَاهُمْ عَلَى بِولُسَ . ﴿ إِنْكُمْ فَلَكُ دُعِيَ طَنِقَ زَنْكُمْ بَشْكُوهُ فَا يَلَا قَدْ ثَنَا لِكَ سَلَامًا عَظِيًّا وَبِمَنَا يَتِكَ حَصَلَت مَصَالِ جُمَّةٌ لَمَذِهِ ٱلْأُمَّةِ يَحِيثهم فَتَشَبُّلُ وْلِكَ فِيكُلُ وَقْتِ وَكُلُ مَكَان بَكُلِ شُكْرٍ مِافِيكُسُ ٱلْمَرْيِدُ ، كِيْنِي وَلَكِنْ لِكُي لَا أَعَوْقَك بِالْإِطْنَابِ أَسَأَ لُكَ أَنْ أَسْمَ لَّا بِمِلْمَكَ قَلِلاً . وَيَحِيزُ إِنَّا فَذَ وَجَدْنَا هَذَا ٱلرُّجُلُ مُفْسِدًا وَمُنيرَ فِنَةَ بَيْنَ جَمِم ٱلْيُودِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُسْكُونَةِ وَإِمَامًا لِشِيمَةِ ٱلنَّاسِرِ بَينَ ١٤٠٤ وَقَدْ حَاوَّلَ أَيْمَا أَنْ يَجْسَى ٱلْمُركِلَ فَأَمْسَكُنَاهُ وَأَرَدْنَا أَنْ أَعَاكِمُهُ بِحَسَبِ تَلْمُوسِنَا - كاللَّيْمُ إلَّا أَنَّ لِيسَاسَ قَايِندُ ٱلْأَلْفِ أَقْلَ وَآلُوْتَعَا مِنْ أَنْدِنَا سُنْفِ شَدِيدٌ كِلاَفِي وَأَمَر خُصُومَهُ إِنْ يَأْتُوا إِلَيْكَ وَمِنْهُ نَسْتَطِيعُ إِذَا فَحَصْتَهُ أَنْ تَعُرِفَ جَيعَ مَا نَشْكُوهُ بِهِ . حَيَيْعٍ ثُمَّ أَيْدَ أَيْهُودُ هٰذِهِ ٱلشُّكُوَى بِقَوْلِهِمْ إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَمْورَ هِيَ هَٰكَذَا . ﴿ كُنْكُمْ ۖ فَأَجَابَ بُولُسُ بَعْدَأَنْ أَوْمَاۚ إِلْهِ عِ ٱلْوَالِي أَنْ يَكُمُّ عِا أَنِّي أَعْلَمُ بِأَنَّكَ فَاضِ لِمَذِهِ ٱلْأَثَةِ مُنْذُ سِنِنَ كَتِيرَةِ فَعِلِبِ نَفْسِ أَجِبُ عَنْ نَفْسِى، كَيْنِيْ إِنَّهُ لِيكِنْكُ أَنْ مَلَمَ أَنْ لَيْسَ لِي أَكُفُرُ مِن أَنْنَى عَشَرَ يَوْمَا مُنْذُ صَعِدْتُ إِلَى أُورَسَلِيمَ فِصِادَةِ ﴿ إِنَّ الْمَعْلِ فِلْ الْمُكْلِ أَفَاوضْ أَحَدًا وَلَا أَمْمُ أَكْبُمَ لَا فِي ٱلْجَلِيعِ جَرَيْتِهُ وَلَا فِي ٱلْدِيْسَةِ وَلَا يَستَعلِمُونَ أَنْ لْبِرْهُنُواعَلَ مَا يَسْكُونَني بِو أَلْآنَ ﴿ كَيْنِيَّ وَلَٰكِنِي أَوْ لَكَ أَنِّي بِحَسَبِ ٱلطَّريفَ وَٱلْق يُعَوُّنَهَا سِيعَةً أَعْبُدُ إِلَهُ ٱلْبِلِي مُومنًا بَكُلِ مَا كُتِبُ فِي ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَةَ جَيَيْ وَمُومَلًا مِنَ آهَٰهِ مَا يَنْتَظِرُونَهُ هُمُ أَيْنَا أَنَّهَا سَوْفَ تُكُونُ قِيعَةٌ لِلأَمْوَاتِ ٱلْأَيْرَار مِنْهمْ وَالْأَثَمَة. ورج إلهذا أذرب تفسى ليكون لي داغاً صَيرُ لا عِنادَ به أمامَ الهو والناس الا إن وَبَعْد

سِينَ كَتِيرَةِ جِلَّ الْأَسْمَ صَدَقَاتِ الْأَنْقِ وَأَقَدَمَ قَرَابِينَ كَلَيْمَ فَلَى هَذَا وَجَدَيَ قَوْمُ مِنَ ٱلْهُوْدِ مِن آلِمِهِ مُتَعَلِّمَ إِن الْمُبْسِكُ الْأَمْعَ جَمْ وَلَا فِي جَنْهَ وَكُنْ تَجَمِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصْفُرُ وَالْمَاكُ الْمَ الْمُلْلِ الْمُلَاعِ حَلَى هَلَ ٱلْقُولِ وَحَدَا اللّهِي مَاذَا وَجَدُوا فِي مِن أَمْمِ وَأَمَا قَالَمُ أَمَامَ الْحَسِلُ عَلَيْهِ سَوَى هَلَ ٱلْقُولِ وَحَدَا اللّهِي مِعْنَ بِهِ الْوَقْلَ عِيمَ إِنِّي عَلَى قِبْلَهُ الْمُؤْمِنَ أَعْدَرُ لِلسِيلِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ عَلَى عِنْسَةٍ عِلَيْهِ وَمِنْهِ اللّهِ إِلَى تَعْرَبُهُ وَأَنْ لِمِلْكُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَمِنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### ألفصل آلخامس وآلع شرون

جِيعٍ ظَلَما قَدِمَ فَسُلُسُ إِلَى الْإِيَالَةِ صَعِدَ مِنْ قِصْرِيَّةَ إِلَى أُودَشَلِمَ بَعْدَ كَلانَةِ أَيَّامٍ جِيْعِيرٍ فَمَرَضَ لَدَنْهِ رُوْسَاتُهُ ٱلْكَنِّتْ وَأَعْلِنُ ٱلْيُهُودِ شَكْوَاهُمْ عَلَى تُولُسَ وَسَأَلُوهُ وجهج طَالِينَ أَنْ يَنْ عَلَيْمُ أَسْتَضَادِهِ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَقَدْ كُنُوا لَهُ فِي ٱلطَّرْفِ لِنَفْتُ أُوهُ . يَحِيْجٌ فَأَجَابَ ضَنْفُنْ إِنَّ أَوْلُسَ عَرُوسٌ فِي فَيْصَرِيَّةً وَإِنَّهُ هُوَ مُزْمِعُ أَنْ سُّودَ إِلَى هُسَالَةُ سَرِيهَا . بينه مُ قَالَ لِتَغْدِرْ مَنِي ٱلْمُتَدِرُونَ مِنْكُمْ وَلَبِسُكُوا هَذَا ٱلرُّجُلَ إِنْ كَانَ مَلْيَهِ تَعَى \* . جِهِي وَمَكَ عِنْدَهُمْ أَثَامًا لَيْسَتْ بَأَكْثُرُ مَنْ غَانِي قَالُو عَشَرَةِ ثُمَّ أَنْحَدُدُ إِلَى قَيْصَرُكُ وَفِي أَنْفَ وَجَلَسَ عَلَى أَلِنْكِ وَأَمَرَ بِإِحْمَادِ بُولْنَ. جيه فَلَمَا حَضَرَ أَحَاظَ مِ الْيُهُودُ اللَّهِ مِنْ زُلُوا مِنْ أُورْشَلِمَ وَقَلَفُوا عَلَيْهِ شَكَاوَى كَترة تُفَلَّةً لَمْ يَمْدِرُوا أَنْ يُبَرِهُنُوهَا يَنِيجَ إِذْ كَانَ يُولُسُ يُجَاوَبُ عَنْ نَصْبِهِ إِنَّ مَا أَخِرَمْتُ ٱلْبَنَّةَ عَلَى كَامُوسِ ٱلْبُهُودِ وَلَا عَلَى ٱلْمَيْكُلُ وَلَاعَلَى قَيْمَرَ . ﴿ يَهِيْ وَلَكِنَ فَسَلْسَ إِذْ أَوَادَ أَنْ يُرْضَى ٱلْيُهُودَ أَجَابَ بُولُسَ فَا يُلا هَلْ رُبِيدُ أَن تَصْمَدَ إِلَى أُورَشَلِمَ فَتُحَاكَمَ هُنَاكَ لَدَيّ فِي هٰذِهِ ٱلْأُمُودِ، عَلَيْهِمْ مَثَالَ بُولُسُ أَنَا وَاقِتْ لَدَى مِنْبَرِ قَيْصَرَ وَهُمَاكُ يَتَنِي أَنَ أَحَاكُمُ - إِنِّي مَا ظَلَنْتُ ٱلْيُهُودَ بِنَيْءِ وَأَنْتَ بِذَلِكَ أَمَّلُمُ مِنَ ٱلْجَبِيعِ . ﴿ وَإِنْ تَكُتُ قَدْ ظَلَمْتُ وَصَنَعْتُ شَيْنًا يُوجِبُ ٱلْوَتَ فَلَسْتُ أَسْتَهِيٰ مِنَ ٱلْمُوتِ وَلَكِينَ إِنْ أَيْكُنْ عَيْ مِمَّا يَشْكُونَنِي مِ فَا أَحَدُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَنِي إِلَيْهِمْ : إِلَى قَيْصَرَ أَنَا رَافِمُ دَعُوايَ. بِكُنْ حِبْتُ فِي فَاوْضَ فَسُنُسُ أَهُلَ ٱلْشُورَةِ ثُمُّ أَجَابُ إِلَى قَيْصَرَ رَفَعْتَ دَعُواكَ فَإِلَ فَصَرَ تُطَلِقُ . عَنْهِ وَسِدْ سِنْمَةِ أَنَّام أَفْلَى أَغْرِيا ٱلْمَكُ وَرُنكَةُ إِلَى فَصَر أَهُ الْسَلَا عَلَى مَسْشُرَ . وَإِنْ مَكْنَا هُذَاكَ أَيَامَا كَثِيرَةَ قَصَ مَسْشُلُ عَلَى ٱلْلِي عَنِينَةً وُلُسَ فَائِلًا إِنَّ هُنَا رَجُلًا زَكَهُ فِيلِكُسُ مُعَبِّدًا . عَيْنِي وَلَّا كُنتُ فِي أُورَشَلِمَ عَرَضَ لَدَيُّ عَنْهُ رُوْسَا الْكُنْسَةِ وَشُيُوخُ ٱلْيُودِ طَالِينَ ٱلْقَضَّةَ عَلَهُ كَانِينٍ فَأَجَنَّهُمْ إِنَّهُ لَسَ مِن عَادَة ٱلرُّومَا نَيِنَ أَنْ يَدْفُوا إِلَى ٱلْمُوتِ أَحدًا فَلِلَ أَنْ يَحْشُرَ ٱلْمُسْكُولُ مُوَاجَعَة مَمَ ٱلنَّاكِينَ وَيُؤَذَنَ لَهُ فِي ٱلِأَحْتِهَاجِ عَنِ ٱلشِّكُونِي . ﴿ يَهِي كُلُّما ٱخْتُمُوا إِلَى هُنَا حَلَّتُ فِي ٱلْمَد مِنْ دُونِ تَأْخِيرِ عَلَى لَلْنِبْرِ وَأَمَرْتُ بِإِحْمَادِ ٱلرَّجِلِ . عَيْدٍ ظَمَّا وَقَفَ النَّا كُونَ حَوا لَمْ فِورِدُوا عَلَهُ دَعْوَى مِمَا كُنْتُ أَطْنُهُ جِنْ يَعِيرُ وَإِنَّا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ مَسَا لِلْ عَن تَعَالِبُهِم ٱلْمَاطَلَةِ وَعَنْ رَجُلِ ٱسْمُهُ يَسُوعُ قَدْ مَاتَ وَيَدِّي بُولُسُ أَنَّهُ حَيٌّ . ﴿ يَكُنِّكُمْ وَإِذْ كُنتُ مُرْتَابًا فِي الْمُسْلَةِ عَنَّ مِثلَ هُذَا مُنَا لَتُهُمَّلَ لِمُ يِدْ أَنْ يَمْنِي إِلَى أُورَ شَلِيمَ هِيَاكُم هُنَاكَ عَلَى هٰذِهِ ٱلْأُمُودِ ﴿ كِيْنِينَا وَلَكِنَ لَّارَفَعَ دَعُواهُ لِيُغْفَظَ لِتَخْصُ أَوْضُطُسَ أَمْرَتَ إِلَّنْ يُخْطَ إِلَى أَنَ أَدْسَلُهُ إِلَى قَيْصَرَ. ﴿ وَإِنْهِ مِثَالَ أَغْرِيا فِسَنَسَ وَأَنَا أَيْمَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَسْمَ ٱلرَّجْلَ . فَقَالَ عَدَا تَسْمَهُ . يَرَا إِيرَ وَفِ ٱلْنَدَاقَيْلَ أَغْرِيبًا وَرَ يَكُمُ بِأَبَهِ عَظِيمَة

#### ألفَصَلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

عِنْ فَقَالَ أَغْرِيا لِيُولُسَ مَأْذُونُ لَكَ أَنْ تَجِبَ عَنْ نَفْسِكَ . فَحِيْثِ ذِ بَسَطَ بُولُسْ يَدُهُ وَمُلْقَ يَمَعُ \* . يَجِيعُ إِنِّي أَحْسَبُ نَفْسِي سَمِينًا أَيُّا ٱلْمِكُ أَغْرِ بِالْإِنِّي أَحْمُ أَلَوْمَ أَمَامُكَ عَنْ كُلُّ مَا يَشْكُونِي بِهِ أَلْبُودُ عَنْ وَلَاسِبًا وَأَنْتَ خَيِرٌ بِكُلُّ مَا فِيَبُودِ مِنْ يُغَنِ وَمَسَائِلَ فَإِمْنَا أَشَا لُكَ أَنْ تَشْعَ لِي جِلُولِ ٱلْأَمَاةِ ، عَيْنِي إِنَّ سِيرَتِي مُنذُ سَأَلِيَ أَلِّي مِنَ ٱلْبَدْهُ كَانَتْ لِي بَيْنَ أَمِّنِي بِأُورَشَلِيمَ بَمْرُهُمَا جِيمُ ٱلْيَهُودِ عَلَيْ ٱلَّذِينَ عَرَفُونِي مِنَ ٱلْأُولَ لَوْ أَوَادُوا أَنْ يَضَهُدُوا أَنِّي قَدْعِثْتُ فَرِيسياً عَلَى مَذْهَبِ دِينَا ٱلْأَقْرَم . وَ الْآنَ أَنَا وَاقِتُ أَحَاكُمْ عَلَى رَجَّاهَ ٱلْوَعْدِ ٱلَّذِي سَبَّقَ مِنَ ٱللَّهِ لِلا بَهِ عَلِيم الَّذِي عُلْمَلُ أَسْبَاطُنَا ٱلِا ثُنَا عَشَرَ ٱلْبُلُوعَ إِلَيْهِ مُعَبِدِينَ إِلْمُنْالَدَةِ لِسَلَّا وَمَهَادًا و فَهذا الرَّجَاة سَكَانِي الْيَوِدُ الْيَا الْمِكْ. عِنْ أَفَغِسَ عِنْدُمُ غَيْرَ مُصَدِّق أَنَّ الله لَيْمُ الْأَمُواتِ. إِنِّ كُنْ قَدِ أَدْنَا أَيْدُ فِي نَفْسَ أَنَّهُ مِنَ الْوَاجِدِ عَلَى أَنْ أَسْمَى مِسْدَةٍ فِي مُعَاوَمَةِ أَسْمِ يُسُوعُ النَّاسِرِي وَإِنْهِمْ وَقَدْ صَنَعْتُ ذَلِكَ فِي أُورَ شَلِمَ وَكُثِيرِ بن مِنَ اَلْهِ يَسِينَ حَبِّنَهُمْ أَنَا فِي الشَّخُونَ عِنْدُ مَا فُوضَ إِلَّ السَّلَقَانُ مِنْ دُوْسَاءُ الْحَقَةَ وَكُسَّ يُمِنَ اَصْدَدَ وَالْسِهُ بِمِنْظِهِمْ عِنْهِمْ عِنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْنِهُمْ مِرَادًا كَثِيرَةً وَاصْطَرَوْتُهم إِنَّى ٱلتُّجْدِينِ، وَلَمَّا أَصْخِتُ فِي غَايَةِ ٱلْمُصَدِ عَلَيْهِمْ ٱصْطَهَدْتُهُمْ حَتَّى فِٱلْمُدُ ٱلْرَّائِيَّةِ. والله والله المالفت إلى ومَضْقَ وَأَمَّا عَلَى ذَلِكَ بِالْلَالِ وَوَكُلِ مِنْ دُوْسَاءَ ٱلْكَمْنَةِ كَ إِنْ أَيْتُ فِي صَعْبِ النَّادِ عَلَى الطَّرْضَ أَيْبَ الْكُ ثُودًا مِنْ النَّهَا وَمُونُ لَمَانَ ٱلتَّمْنِ قَدْ أَيْنَ حَوْلِي وَحُولَ ٱلدَّازِينَ مَنى . عَنْ إِلَيْ فَسَقَطْنَا جَينَا عَلَى ٱلأَرْض وَتَعمَت صَوْنًا يَكُلُّني وَبَعُولُ بِالْنَهَ الْمِرْانِيَةِ شَاوِلُ شَاوِلُ لِمَ تَضْطَهُ فِي إِنَّهُ لَصَفُ عَلَيْكَ أَنْ وَّ ضِ الْمُسَادُ . عِنْ عُلْتُ مَنْ أَنْتَ يَادَبُ . فَعَالَ ٱلرَّبُّ أَنَا يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ تَمْطَهَدُهُ . وَإِنَّا وَلَكِنْ فُمْ وَمَنْ عَلَى قَدْمَلِكَ فَإِنَّى لَمْذَا رَّآهُ بِنُ لَّكَ لِأَنْفَيَكَ خَلِيمًا وَشَاهِمًا يَا رَأَيْتِ وَيَا سَأَرَّآنِي لَكَ فِيهِ ١٤٠ وَأَنَا أَخْيِكَ مِنَ النَّفْ وَمَن ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ أَنَا مُرْسِكُ ٱلْآنَ إِلَيْمٍ ﴿ يَعْتِي لِتَقْتَحَ عُلُومُهِمْ فَيَرْجِمُو آمِنَ ٱلظَّلْمَةِ إِلَى ٱلنُّور وَمِنْ سُلِطَانِ الشُّيطَانِ إِلَى ٱللَّهِ حَتَّى يَنَالُوا مَنْفِرَةَ ٱلْحُطَامًا وَحَظًّا يَيْنَ ٱلْقَدَّسِينَ بِٱلْإِيْلَىٰ الْجَدَى و يَهِي فَن مُمَّ أَيْكَ الْمَكُ أَغْرِيالُمْ أَكُن مُعَاسِياً لِرَوْمًا الشَّاوِيَّةِ عِيرَ في الْ بَشَّرْتُ أَوَّلَا ٱلَّذِينَ فِي دَمَضْقَ وَأُورَشَلِيمَ وَأَرْضِ ٱلْيَهْودِيَّةِ كُلِفَ أَثُمَّ ٱلْأَمْمَ أيضا بِأَنْ يَّوْيُوا وَيَدْجِمُوا إِلَى الْهِ عَلَمْلِينَ أَعَالَا تَلِينَ بِالتَّوْرَةِ. ﴿ لَكُنْ إِلَهُ أَمْسَكُنَى أَنْهُوهُ فِي ٱلْهَٰكِلَ وَحَاوَلُوا أَنْ يَفْسُلُونِي . ٢٢٤٤ لَكِنِي حَصَلَتُ عَلَى عَوْدِ مِنَ ٱلْفِوْفَيْتُ إِلَى هَذَا أَيْوَمِ شَاهِمًا عَصَنير وَٱلْكَبِر لَا أَقُولُ شَيْاً غَيْرَ مَا قَالَ ٱلْأَنْسِاءُ وَمُوسَى إِنَّهُ سَكُونُ عَنْ أَنْ الْمُعِيمِّ سِينَالُمْ وَيَكُونُ أَوْلَ مَنْ قَامَ مِنْ يَفِي الْأَمْوَاتِ فَيُشَرُّ بِالنُّور التَّعْبِ وَٱلْأَمْمِ و بِهِ إِنَّهُا هُوَغُمَّةً بِذَلِكَ قَالَ فَسَنَّسُ صَوْتِ عَظِيمٌ قَدْ جُنْتَ يَا يُولُسُ إِنَّ كُثْرَةَ ٱلدُّرُوسِ تَصِيرُ بِكَ إِلَى ٱلْجُنُونِ ، ﴿ يَزِيعُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ بَجَنُون يَا خَسْنُسُ ٱلْعَرَيْدُ وَلَٰكِينَى أَعْطِقُ بِأَخْوَالِ ٱلْحَقِّ وَٱلْمِكَةَ عِينَاكُ وَٱلْمِكُ ٱلَّذِي أَنَا يَيْنَ يَدَنِّهِ أَتَكُلُّمْ بِهُزَأَةٍ هُوَ عَادِفُ بَهٰذِهِ ٱلْأَمُورِ وَلَا أَغُنَّ أَنْ يَغْنَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا لِأَنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَدُثُ فِي زَاوِيَةِ . يَهِنَ عَلَ قُومِنُ بَالْأَنْهِيَةَ أَيُّكَ ٱلْمَكُ أَعْرِبَا . أَمَّا أَعْلَمُ أَنَّكَ تُؤْمِنُ

يهم. ويؤج فنال أفريا لولس إلك بقلل تُغنيف أن أسير سَجِا ، جهج قال بولس إلي أغنى ألمام أفد لك بالبليم الذين بَسَموتي لو أنهم بيررُون الزم بقليل وتزيست ا أو يكنير على ما أنا تلد ما خلا هذه الشورة ، جهج عنهم الملك والولل وتزيست ف والماليلسون منهم جهج وقيا هم مُنصر فون تفاوق عابينهم قايين إن هذا الرُجل أن يَسْتَ شَيْنا يَسْتُوجِ المُؤتَّ أو النّوة ، إي الله عنال أغربا يشد مُن كان يمكن أن يطلق هذا الرُجل لو كم يكن قد ره وقياه الله يقشر

## ألفضل السابغ والعشرون

بين وَلَمَا حَكِمَ أَنْ نُفْلِعَ إِلَى إِيطَالِيَةَ أَسْلِمَ بُولُسْ وَأَسْرَى آخَرُونَ إِلَى قَانِدِمِتْهِ أَعْهُ يُولِيُوسُ مِنْ فِرْقَةِ أَوْغُسُطُسَ عِنْ إِنْ كَبْنَا سَفِينَةً مِنْ أَدْرَمَتُهُنَّ مُرْمَعَةً أَنْ تَسيرَ بِفُرْبِ مَوَّا حِل آيَمَةِ وَأَقَلَنَا وَكَانَ مَنَا أُوسَرَّكُمُ ٱلْمُكْلُونِيُّ مِنْ تَمَالُونِيكِ . عَنْ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلْآخَرُ وَصَلْتَمَا إِلَى صَيْدًا فَعَلَمَلَ يُولِيُوسُ بُولُسَ مِرِقْقِ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَسْدِقًا لِهِ لِيُصُلُّ عَلَى عَنَايَةِ مِنْهُمْ . ﴿ يَجِيعٍ وَلَمَّا أَقَلْمَنَا مِنْ هُنَاكَ سِرًا فَهَا تَحْتَ فُيزُسَ لِأَنَّ الرِّياحَ كَانَتْ مُضَادَّةً . كَيْنِي وَبَعْدَ أَنْ عَبَرْنَا يَحْرَ كَلِيكِيَّةً وَيَغْيِلِيَّةً جِنَّا إِلَى مِيرَةَ فِي لِكِيَّةً ﴿ يُعْرُجُ وَهُنَاكُ وَجَدَ قَائِدُ ٱلِمُثَّةِ سَفِينَةً مِنَ ٱلْإِسْكُنْدَرُ يُو سَائِرَةً إِلَى إِطَالِيَّةً فَأَدْخَلُنَا إِلَيَّا يَكُمُ يُصَرُّنَا سَيْرًا بَعِلِينًا أَيَّاما كَثِيرَةً وَبِٱلْجُدِ بَلِثْنَا فَبَالَة كنيدُسَ لِأَنَّ ٱلرَّبِحَ كَانَتْ تَنْفُنَا فَسِرْنَا فِيَا تَحْتَ كُرِيتَ فُبَالَةَ سَلَمُونَةَ . كِينِي وَلَمَا تَجَاوَذَ ثَاهَا بِلَلْهُ دِ التُمَيِّنَا إِلَى مَوْضِرٍ لِمُتَّى ٱلْوَافِيُّ الْحَسَنَةُ ٱلَّتِي بِفُرْجِا مَدِيثَةُ لَلْسِيَةَ . عِيْنِ طَلْمَامَعْي زَمَانُ طَويلُ وَصَادَ السَّفَرُ دَاخَطَرِ لِأَنَّ الصَّوْمَ حَكَانَ قَدْ ظُتَ جَمَلَ بُولُسُ بَعْمُهُمْ عِينَا ﴿ فَا لِسَلَّا مُلَّمُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ إِنِّي أَدَى أَنَّ ٱلنَّفَرَ إِنَّا كِكُونُ مِنْرَد وَخَسَادَةٍ كَثِيرَةٍ لَيْسَ عَلَى الْوَسْقِ وَٱلْمُرْكِ فَعُط بَلْ عَلَى أَنْسُنَ الْمِنَا . عِنْ إِلاَّ أَنَّ قَائِدَ الْمِنْةِ كَانَ يُصَدِّقُ مُدَيْدَ ٱلْمُرْكِبِ وَصَاحِبُهُ أَكْثَرَ مِنْ كَلَامٍ بُولُسَ . ١١ ﴿ وَإِلَيْ وَإِذْ كَانَ ٱلْمِنَا ا لَا يَصْلُمُ فِمَشْنَى أَدْنَأَى أَكْثَرُهُمْ أَنْ يُعْلِمُوا مِنْ هُنَاكَ أَيْضًا لَلَهُمْ يَسْتَطِيمُونَ ٱلْإِقْبَالَ إِلَى فَيَكُسَ لِيَشْتُوا وَهِيَ مِنَا ۚ لِكُرِيتَ يَظْلُ مِنْ جِنَّةٍ إِلَى ٱلْجُنُوبِ ٱلْفَرْبِيِّ وَمِنَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْأَخْرَى إِلَى ٱلنَّمَالِ الفراقِ عَنْ الْمُعَالِقَ فَبَتْ دِيحُ ٱلْجُنُوبِ فَطَنُّوا أَنَّمْ قَدْ تَلْعَزُوا أَرْبَهُمْ فَأَقَلُوا مِنْ أَشْسَ وَسَادُوا مُلاصِعْينَ كُرِيتَ. ﴿ لَكُنْ يَلَدُ وَلَكِنْ بَعْدَ ظَيْلَ لَارْتَ عَلَيْهَا رِيحُ ذَوْبَبِيَّةٌ نُسَمَّى شَرَافِيَّةً ثَمَالِيَّةً ﴿ عَلَيْ ظَلْما لَحَلِيْتِ ٱلسَّفِيسَةُ وَلَمْ تَفُو عَلَى مُعَالِقَةِ ٱلرَّيْسِ زَكُنَاهَا نُحْسَلُ عَلَيْنَ عَجْرَيَا تَحْتَ جُزَدَةٍ تُسَمَّى كَلُودَة وَبِلْلِهِ فَدَوْنَا أَنْ نَشَيطاً أَلْقَارِبَ. عِنْ إِلَيْ فَلَمَّا دَفَهُوهُ أَتَّخَذُوا مَنُونَةً وَحَزَّمُوا السَّفِيكَةَ مِنْ أَسْفَلِهَا وَخَوْضِمْ مِنَ ٱلْوُنُوعِ عَلَى كَتِيبِ ٱلرَّمْلِ خَفَضُوا ٱلْآلَةَ وَهَكَذَا سَادُوا ، عَنْ إِلَيْ وَفِ ٱلْمَدِ ٱشْتَدَّتْ عَلَيْا ٱلزُّوبَيَّةُ خَلَقُوا يُكُونَ ٱلْوَسَقَ عَنْهِ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ ٱلْفَيَّا بِأَيْدِينَا أَدَوَاتِ ٱلسَّفِينَةِ . يَنْ إِلَّا وَلَّا لَمْ تَعْلَمُ النَّمْنُ وَلَا النَّهُومُ أَيَّاهَا كَثِيرةً وَدَامَتْ عَلَيْنَا ذَوْبَتَهُ شَدِيدةً أَنْفَطَمَ كُلُّ رَجَاد فِي النَّجَاةِ النِّئَّةَ . عِينِهِ وَبَعْدَ إِمْسَالُهُ عَنِ الْأَحْفُلِ طَوِيلٍ وَقَفَ يُولُسُ يَيْتُهُمْ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ قَدْ كَانَ يَلْنَى أَنْ تَتَعَمُّوا مِنِّي وَلَا نُقْلِمَ مِنْ كُويتَ فَلَسْلَمَ مِنْ هٰذَا ٱلطَّرَد وَٱلْخُنْرَانِ. عِنْ وَٱلْآنَ أَدْعُوكُمْ أَنْ تَطِيبَ أَنْكُونُ مِنْ اللَّهُ الْأَنَّا لَا تُكُونُ خَسَارَةُ نَفْس وَاحِدِ مِنْكُمْ مَا خَلَا السَّفِينَةَ. عَنْ اللَّهُ مَا وَقَفَ بِي هٰذِهِ اللَّهُ مَلاكُ مِنَ أَهُ الَّذِي أَنَالُهُ وَإِنَّاهُ أَعُدُ عِنْهِ عَلَيْ لِلْاَتَّفَ مَا يُولُسْ فَإِنَّهُ لَا يُذَلِّكُ أَنْ تَعْفَ أَمَامَ فَيْصَرَ وَهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ وَهَبَكَ جَعِمَ ٱلسَّالِرِينَ مَمَكَ. ﴿ يَعْلِي إِذْ لِكَ فَلَطِب أَنْفُكُمُ أَيُّ الرَّبَالِ ثَإِنَّى أُومِنُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مُكُلًّا يَكُونُ كَمَا قِيلَ لِي ١٤٢٤ إِلَّا أَهُ لَا بُدَّ أَنْ لِلِّي بنَا إِلَى جَرِيرَةِ . ٢٠٠٤ فَلَمَا أُقْلِكِ ٱللَّهُ ٱلرَّابِكَ عَصْرَةَ وَنَحْنُ مُثَرِّدُونَ فِي أُدْرِيَا فَنْدَ نَصْفِ ٱللَّسِلِ ظَنَّ ٱلْجَارُونَ أَنَّ أَرْضًا تَعْلَمُ لَهُمْ جَيْمَةٌ فَالْسُوا ٱلمَّا فَوَجَدُوا عشرينَ مَاعًا ثُمَّ مَضُوا فَلِلَّا فَقَالُمُوا مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدُوا خُسَةَ عَشَرَ مَاعًا . عِنهم وَخَوْفهم مِنَ ٱلْوَفْوعِ عَلَى ٱلصُّخُودَ أَكْمُوا مِن مُوَّخَرِ السَّهِ يَهِ أَرْبَرَ مَرَاسٍ وَكَانُوا يَسْتُونَ طَلُوءَ النَّهَادِ ﴿ ي مُ مَاوَلَ ٱلْمُعَارُونَ أَنْ يَهِرُهُوا مِنَ ٱلسُّفِيفَةِ فَاحْدُوا ٱلْعَارِبَ إِلَى ٱلْجَرِكَا أَنْهُم

مُرْمِنُونَ أَنْ يُقُوا مَرَاسِيَ مِنْ مُقَدِّمِ ٱلسَّفِينَةِ ، ﴿ وَيَهِيمُ فَقَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمُسْتِ وَالْجُنْدِ إِنْ لَمْ يَنِيَ هُوْلَاءَ فِي السَّفِيتَ كَلاَ تَسْتَطَيُّونَ أَنْتُمْ أَنْ تَغُواكِنْ إِلَيْ الْحِي حَالَ النَّادِبِ وَزَكُوهُ يَنِيهُ . حَيْثِينَ ثُمَّ عِنْدَ طُلُوعِ النَّهَادِ سَأَلَ بُولُسُ أَخِيمَ أَنْ يَتَاوَلُوا طَمَاما قَائِلًا إِنَّ لَكُمُ ٱلْيُومُ أَوْبَعَةَ عَقَرَ يَوْمَا مُنْتَظِرِينَ مُواصِينَ الصَوْمَ لَم تَتَسَاوُلُوا شَيْئًا رَأْسِ أَحَدِكُمْ شَمْرَةً . ﴿ وَإِنْ قَالَ هَذَا أَخَذَ خَبُواْ وَشُكُوَّ أَفَهُ أَمَامَ ٱلْجَبِيمِ وَكُمَرَ وَمَلَقَ الْكُلْ عِنْ لَا نَظَالُتُ أَنْفُهُمْ جَمِياً وْكَاوَلُواطَكَ المَا هُمُ أَيْنًا . وَيُعْلَمُ وَكُنّا جَيئًا فِي النَّفِينَةِ مِنْتِنِ وَسِنَّةً وَسَبِينَ نَفْسًا . ﴿ وَهُمَّا شَهُوا مِنَ ٱلطَّهَامِ خَفُوا عَنِ ٱلنُّفنَةُ وَإِلْمَاكُمُ الْخُنطَةَ فِي ٱلْتَحِرِ وَهِي وَلَمَاكَانَ ٱلنَّهَادُ لَمْ يَرَفُوا أَيُّهُ أَرْضِ هِيَ إِلَّا أَنَّهُمْ ٱسْتَلِوا خَلِيمًا لَهُ شَامِلِي ۚ فَأَدْنَاوا أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِ ٱلسَّفِينَةَ إِنْ أَمْكُنَ ١ عُلَيْمًا فَرَفَعُوا ٱلْمَالِي وَسَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَى ٱلْتَحْرِ وَأَدْخُوا رَجِلَ ٱلدُّفَةِ وَدَفَنُوا ٱلشِّرَاعَ ٱلصَّنِيرَ الرِّيحِ وَوَجُهُوا نَحْوَ النَّاطِينِ . ﴿ وَهُوا عَلَى مَوْضِمِ مَيْنَ بَحْرَيْنِ دَفَعُوا ٱلنَّفِينَةُ إِلَى الشَّالِي فَنْضِ مُعَدِّثُ وَلَتَ لَا يَخَرَّكُ وَأَمَّامُونَ وَالْمَامُونَ مِا فَتَفَكُّكَ مِنْ شِنَّةِ ٱلأَمواجِ . عِنْ إِنَّ أَنْ أَلَيْدُ أَنْ يَعْتُلُوا ٱلْأَمْرَى لِلْلَائِسَجَ أَحَدٌ فَهَرُبَ . عَيْمَكِ وَكُينَ فَآلِدَ الله منهم مِن قصيهم لأنَّه أذاذ أنْ يُتِي يُولَى وَأَمَرَ الْفَادِينَ عَلَى السِّاحَةِ أَنْ يَسْهُوا أَوْلَا إِلَى الرَّبِرِ يَرْتِيمُ الْفَسَمَ فِي الْأَمُولِي عِنْهِ وَالْبَاقِينَ أَنْ يَنْهُوا بَعْضُهُمْ عَلَى الْوَاحِ وَبَعْضُهُمْ عَلَى قِطَمِ مِنَ السَّفِيَّةِ وَهُكَذَا تُمَّ أَنَّهُمْ نَجُوا إِلَى الْبَرّ

## ألفصل الثامن والعشرون

وي فِي اللَّهُ عَرْفًا أَنَّ الْجُزِيرَةَ تُسَمَّى مَالِطَةَ . فَأَظْهَرَ لَنَا أَلْبَرَارَةُ مِنَ ٱلْمُؤانَسةِ مَا جَلَوَزُوا بِهِ ٱلْمُعَادَ عِنْ } فَإِنَّهُمْ أَصْرَمُوا نَادًا وَتَلَاقُونَا مِنَ ٱلْمَرِ الَّذِي أَصَابَا وَمِنَ ٱلْبَرْدِ . وي عَمَمْ بُولُسُ كَثِيرًا مِنَ ٱلْحُطِبِ وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلنَّادِ فَخَرَجَتْ مِنَ ٱلْحُرَادَةِ أَفْى وَأَنْتُفَتْ فِي يَدِهِ . وَكُمْ قَلْمًا وَأَى ٱلْبَرَارَةُ ٱلْخَيْوَانَ مُتَلِقًا بِيدِهِ قَالُوا فِيا بَيْتُم لَا مَرْمَ أَنْ هَذَا ٱلرَّجُلِ قَالِمُ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ تَجَا مِنَ ٱلْجَرِ لَمْ يَدَعُهُ ٱلْمَدُلُ يُحَلِّ وي هُوَ فَنَفَسَ ٱلْحَيَوَانَ إِلَى ٱلنَّارِ وَلَمْ بَمِّنَّهُ أَذَى . عَنْهُ وَكَانُوا يَوَقُنُونَ أَنَّهُ سَيْتَنِحُ أَوْ بَسْفُطْ بَنْتَ مَيَّا ظَلَا طَالَ ٱلْيَطَادُهُمْ وَرَأُواْ أَنَّهُ أَنْ يُصِبْفَ مَرَدٌ تَتَوَرُوا وَقَالُوا إِنَّهُ إِلْهُ ويهج وَكَانَ فِي فَوَاحِي ذٰلِكَ ٱلْمَكَانِ صَاعُ لِكَبِيرِ ٱلْجُزِرَةِ ٱلْسَمَّى يُلِيُوسَ ٱلَّذِي مَّلِنَا وَأَضَافَنَا لِلْطُفِ تَلائَةَ أَنَّامِ عِنْ ﴿ وَكُانَ أَنُو بُنِيُوسَ مُلَقٍّ قَدْ أَخَذَتُ أَنْكُمَ وَٱلْخَارَ فَدَخَلَ إِلَيْهِ بُولُسُ وَمَلَّى وَوَضَمَ بَدَّيْهِ عَلْيهِ فَأَدْأَهُ . ١ وَبَعْدَ خُدُوثِ ذٰلِكَ كَانَ سَائِرُ ٱلَّذِينَ بِهِمْ أَمْرَاضٌ فِي ٱلْجَزِيرَةِ يَأْتُونَ إِلَيْهِ وَيُشْفَوْنَ ٢٢٦ فَأَكْرَمُونَا إِكْرَامًا خَزِ إِلَّا وَعِنْدَ إِلْلَاعِنَا زَوْدُونَا مَا تَخَاجُ إِلَيْهِ . ﴿ وَلِهُ لَا لَكُو أَشُر أَ فَلْسَافِ سَهِينَةٍ مِنَ ٱلْإِسْكُنْدَرَيُّةِ كَانَتْ قَدْ شَنَتَ فِي ٱلْجَزِيرَةِ وَكَانَتْ عَلَيْهَا عَلَامَةُ ٱلْجُوزَاءَ والله فَأَرْسَنْكَ فِي سِرَاكُوسًا وَمُكْنِنَا هُناكَ كَلاَتَهُ أَيَّامٍ . عِنْهِمْ ثُمَّ مِنْ هُنَاكَ دُرْنَا وَأَخَبْتَا إِلَى دَاجِيُونَ . وَبَعْدَ يَوْمٍ حَبَّتْ دِيحُ ٱلْجُنُوبِ فَوَصَلَنَا فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّانِي إِلَى يُوطِيُولَ عِينَ صَادَقَنَا إِخْرَةَ فَسَأَلُونَا أَنْ تَسُكُنَ عِنْدَهُمْ سَبْسَةً أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلطَّلَقُنَا إِلَى رُومَيةً . عِنْهِ وَهُنَاكَ لَمَا تَهِمَ ٱلْإِخْوَةُ بِخَيْرِنَا خَرَجُوا لِلمَّالِثَا إِلَى سُوقِ أَيْلُوسَ وَٱلْمُوانِيتِ ٱلثَّلائِةِ ظَلَمَا وَآهُمْ لُولُن شَكَّرَ أَهَٰهُ وَنَشْعَمَ . عَلَيْكُمْ ثُمُ دَخَلْنَا دُومِيةً فَأَذِنَ لِوْلُسَ أَنْ يُقِمَ وَحُدُومَ مَا أَلِيْدِي الَّذِي يَعْرُسُهُ . عَنْ وَبَعْدَ كَلاَتُوا أَلِم دَعَا فِولُسُ مَنْ كَانَ هَنَاكَ مِنْ وُجُوهِ ٱلْيُودِ فَلَمَّا أَجْمُعُوا قَالَ لَهُمْ أَيُّكَ ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخُوةُ إِنِي لَمْ أَسْنَمْ شَنًّا منذُ ٱلشُّفْ وَسُنَنَ آبَانَا وَمَمَ ذَلِكَ أَسْلِنْ مِنْ أُورَ شَلِيمَ إِنَّ أَنِدِي ٱلرَّومَا نَهُنَ أَسِيرًا . كَلِيْكُ مَهُولًا • بَسُدَ أَنْ تَحْسُونِي أَدَادُوا أَنْ يُطَلَّمُونِي لِأَنْهَا لَمَ يَكُنْ فِي عَلَّهُ تُوجَبُ الْمُونَ ﷺ وَلَكِنْ بِسَبِ مُقَاوَمَةِ ٱلْيَهُودِ لِذَٰلِكَ أَصْطُرُونَ أَنْ أَذِهَرَ دَّعَوَايَ إِنِي قَيْصَرَ لَا كَأَنَّ عِندِي شَيْنًا أَشْكُو بِهِ أَمْقٍ · عِنْهُ ۚ قَالِدُلِكَ دَعَوْتُكُمْ لِأَرَاكُمْ

وَالْكِيْكُمْ أَيَا فِي مِنْ أَشِلُ وَمِنَا إِبْرَائِلِ أَسْجَتُ مُوتُنَا بِلَدِهِ الْسِلْيَةِ . عِنْهِمْ قَالُوا لِمُا الْمَا الْمَنْهُ مِنْ الْمِلْوَةِ فِي أَلُوا وَلَا قَدِمَ أَحَدُ مِنَ الْإِخْرَةِ فَغُرْنَا أَوْبُكُمْ اللّهُ عَلَىٰهُ مِنْ الْمُوْوِقِ فَعُرْنَا أَوْبُكُمْ اللّهُ عَلَىٰهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَىٰهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ اللهِ ا وَ اللهُ الله

## رِينَالِهُ الْقِدْيِينِ بُولِسَّر إِلَّالَهٰ لِلْ رُومِيِّةِ

#### ألفصل الأوك

وي مِنْ بُولُسَ عَبْدِ يَسُوعَ المُسِيعِ المُدعُو لِيكُونَ دَسُولَا الْفُرُودِ الْمُحْبِلِ الْفَرِيعَ الَّذِي وَعَدَ بِهِ مِنْ قَبْلِ عَلَى الْسِنَّةِ أَنْهِ إِنَّهِ فِي الْكُنْبِ الْفَدْسَةِ عِينَ مِنْ قَبْلُ عَنَ أَبْب أَلْقِي مَالًا مِنْ ذَرِّيَّةِ دَاوْدَ بِحَسَبِ ٱلْجَسَدِ عَيْهِمْ ٱلَّذِي خُدْدَ أَنْ بِكُونَ ٱبْنَ أَفْدِ ٱلْفُؤْةِ بَحَسَب رُوحِ الْفَنَاسَةِ الْفَيَامَةِ مِن بَيْنِ الْأَمُواتِ وَهُوَ يَسُوعِ الْسِيعُ وَبَنَا عِينَهُمْ الْذَي لِحَسَ بِهِ النَّسَةَ وَالرِّسَالَةَ المَاعَةِ الإِيَّانِ فِي جِيمِ الْأَصِرِ لِأَجْلِ الْحِيدِ عِينَهِمْ وَالْتُمَا أَضًا مِنْ جُلْتِهِمْ مَدْعُوْ بَسُوعَ ٱلْسِيعِ . عَنْ إِلَّى جَمِيعٍ مِنْ يُومِيَّةَ مِنْ أَحِبَّا أَفْوَالْمُنْعُونَ لْكُونُوا قَدْيِدِينَ . اَلْنُمَةُ لَكُمْ وَالسَّلَامُ مِنْ أَفْتِهُ أَبِيكًا وَمِنَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ ٱلْبِيعِ يَجْهِ أَذَلَا أَشَكُرُ إِلَي بِيَسُوعُ الْسِيعِ مِنْ أَخِيكُمُ الْجَعِينَ عَلَى أَنْ إِيَّانُكُمْ لِيَشُرُ جِي العَالَمُ كَادِ، جِيهِ قَالَ أَنْهُ الْذِي أَعْبُدُهُ رُومِي فِي إَخِيلِ إِذَهِ صَاحِدً لِي إِنِّي لَمَ أَلْل أَذَكُوكُمُ جَنْهِ فِي صَلَوَالَ دَامًا مُتَوَسِّلًا أَنْ يَيَسِّرَ لِي حِنَّا يَمْثِيلَةِ أَفْوَا أَتُعُومُ إلَّكُمُ والله لِأَنِي أَنْفُونَ أَنْ أَرَاكُم لِأَفِيدُكُمْ شَيْا مِنَ ٱلْوَاحِبِ ٱلرُّوحِبَّةِ لِأَلِيدِكُمْ \$ إِنْ لِنَمَزَى جِيمًا بِالْإِمَانِ ٱلْمُشْرَكِ فِيمًا بَيْنَا إِمَانِكُمْ وَإِمَانِي . \$ [2] وَلَأَرِيدُ أَنْ تَعْلَوا أَيُّهَا الْإِغْوَةُ أَنِّي كَثِيرًا ما قَصَدْتُ أَنْ آتَكُمْ فَنْتُ إِلَى ٱلْآنَ لِيكُونَ لِي فِكُمُ أَيْمَا ثَمْرُ كَمَا فِي سَائِرُ ٱلْأَمْمِ . ﴿ يَهِمُ إِنَّ عَلَىٰ دَيًّا لِلْوَائِنِينَ وَٱلْمَرَامِ فِي الْحَكَاأَ وَأَلْمُالَ عِنْ عَلِدُلِكَ أَنَا مُسَمَّدُ عَلَى قَدْرِما عِدْدِي أَنْ أَبَشِرَكُمُ بَالْإِنجِيلِ أَنْمُ أَيْنا ٱلَّذِينَ فِي رُوميةً . كِلنَّا إِنَّ الْمَاسْخَيي بِٱلْإِنْجِيلِ لِأَنَّهُ قُوَّةً أَقْدِ لَلْاص كُلَّ مَنْ كُلُمنْ فَيُهُودِيَ أَوْلَا ثُمَّ فِيُونَانِي ﴿ يَهِمُ إِذْ فِيهِ نُحْلِي يَرُّ ٱللَّهِ مِنْ إِيَّانِ إِلَى إِيَّانِ كَا كُتِ إِنَّ ٱلْبَادُ بِالْإِيَّانِ يَحْيًا عِلَيْهِ فَإِنَّ غَضَبَ اللهِ مُمَلِّنُ مِنَ السَّهَ عَلَى كُلِّ مُحْر وَعَلْم التَّي الَّذِينَ يَجْدِدُونَ الْمُنَّ فِي الظُّلْمِ . عَلَيْهِ إِلَّنَّ مَا يُهَلَّمُ مِنَ الْإِلْمِياتِ هُوَ واضِحُ فيهم إذ

قد أو تحق المم الله عليه الأرابة والوعة السرت الناخان النام إذ أذرك المراد والمناخان النام إذ أذرك المراد والمناف فانزاء الأرابة والوعة على إنهم لامنورة لمم المجالا فاللهم المراد والمعاد على إنهم لامنورة لمم المؤلفة المؤل

#### ٱلْمُوتَ وَلَيِنَ ٱلْهِينَ يَسْلُونَهَا فَعُطْ بَلَ أَيْنَا ٱلَّذِينَ يَرْضُونَ عَنَّ فَاعِلِهَا أَلْفُولُ ۚ ٱلذَّانِي

وي فَإِذَٰ إِلَّ لَامَمُذِوَةَ لَكَ أَيُّكَ الْإِنْسَانُ كُلُّمَنْ يَدِينُ لِأَنْكَ فِيَا تَدِينُ غَيرَكَ تَحَكُّمُ عَلَى نَفْسِكَ لِأَفَكَ أَنْتَ ٱلدَّائِنَ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِعَنِهِ . ﴿ إِنْ اللَّهُ أَنَّ وَيُونَهُ اَ فَهِ هِيَ يُعْتَمَى الْحَقَ عَلَى الَّذِينَ يَفَعَلُونَ مِثَلَ هُذِهُ . ﴿ إِنَّ الْحَمْسُ أَيُّا الْإِنْسَانُ الَّتِي يَدِينَ مَنْ يَعْلَلُ مِثَلَ هٰذِهَ ثُمَّ يَسْلُهَا أَنْكَ تَعُو بَنَّ ذَيْرَتُوا هٰذِ. ﴿ وَهُمُ الْمَتَمْرُ غِنَى لُعْدِهِ وَأَحْسَالِهِ وَأَمَّاتِهِ وَلَا تَلْكُمُ أَنَّ لُعْلَا أَنَّ لُعْلَا أَيْدُ إِنَّا لَكُورَةٍ . ويعيز وَلْكِنْكَ بِمَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكَ ٱلْنَيْرِ ٱلْكَايْبِ تَدْخِرُ لِنَفْسِكَ غَضَا لِيَوْمِ ٱلْنَصْبِ وَأَعْلَانِ دَبُونَة أَفْ ٱلْلَالَةِ عِنْ الَّذِي سَكِنافُ كُلُّ أَحَدِ بَعَسَبِ أَعْالِهِ . كَيْنِ فَالَّذِينَ بِالسُّر عَلَى ٱلْمَثَلَ الصَّالِحُ يَعْلَلُونَ ٱلْخُدَّ وَٱلْكَرَّامَة وَٱلْمِعْتَ مِنَ ٱلْمَسَادِ فَلَهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلأَبَدِيَّةُ كَنْ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْفُنَاصَتِ الَّذِينَ لِمَاصُونَ ٱلْحَقُّ وَيَثَادُونَ لِلإِنْمِ فَلَلْهِم الْنَصَّ وَالْمُعْطِدُ ، جَيْنِي الصِّدَةُ وَالطِّينُ عَلَى نَصْ كُلِّ إِنْسَانِ يَعْنَمُ السُّو عِنَ ٱلْيُهُودِ أَوَّلَا ثُمَّ مِنَ ٱلْيُونَا نِينَ عِيْنِينَ وَأَنْجُدُ وَٱلْكَرَامَةُ وَالسَّلَامُ لِكُلُّ مِّنْ عِنْمُ الْمُغْيَرَ مِنْ ٱلْيُهُودِ أَوْلًا ثُمَّ مِنَ ٱلْوَنَا نَينَ. ﴿ يَكُمُ لَا لَأِنْ لَيْسَ عِنْدَ ٱللهِ مُحَالَاةُ الْوَجُوهِ. كِنْ إِلَيْ فَكُلُ ٱلَّذِينَ خَطُوا بَمْزِل عَنِ ٱلنَّامُوسِ فَبَعْزِل عَنِ ٱلنَّامُوسِ يَهِلِحُونَ وَكُلُ ٱلَّذِينَ خَطِلُوا فِي ٱلتَّأْمُوسِ فَبَالْتُأْمُوسِ يُدَافُونَ . ﴿ إِنَّ لِلَّا نَهُ لَيْسَ ٱلسَّامِمُونَ النَّامُوسِ هُمْ أَكَالُّ عِنْدَ اللَّهِ بَلِ ٱلمَالِمُونَ بِالنَّامُوسِ هُمْ يُبَرِّدُونَ · ﴿ إِلَيْ وَٱلْأَمُ ٱلَّذِينَ لَيْسَ عِنْتُهُمُ ٱلتَّامُوسُ إِذَا عَلِمُوا بِالطَّبِينَةِ بَا هُوَ فِي ٱلنَّامُوسَ فَلُوْلَآۚ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمُ ٱلتَّامُوسُ فَهُمْ قَامُوسُ لِأَنْفُسِمِ ﴿ وَلِيْ وَيُطْهِرُونَ عَلَ ٱلنَّامُوسِ ٱلْمُحْتُوبَ فِي قُلُوبِهِمْ وَصَبِيرُهُمْ شَاهِدُ وَأَفْكَارُهُمْ تَشْكُو أَوْ تَخْتِمُ فِيهَا بَيْنِهَا إِلَيْهِمْ بَدِينَ أَفَهُ سَرَارُ أَلِنَاسِ بَحَسْبِ إِنْجِيلِ بِيَسُوعُ أَلْسِيجٍ \* لِكَيْكِيْ فَإِنْ كُنْتَ يَا هَذَا تُدْتَى يَهُودِيًّا وَتَسْمِدُ عَلِي النَّامُوسِ وَتَغْتَرُ بَاقِدِ عَنِهِ إِنَّامُ وَتُمْرِفُ مَسْئِنَهُ وَتُمَيِّزُ مَاهُوَ الْأَفْضَلَ إِذْ قَدْ لَمُمَذِكَ ٱلنَّامُوسُ عِينَ إِنَّ وَتَنِينَ إِنَّكَ قَائِدَ ٱلْمُمْكَانِ وَلُودُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلطّلام ج وَمُودَب ٱلْجُالِ وَمُمَامُ ٱلْأَصْلَالَ كَأَنَّ لَكَ فِي ٱلنَّامُوسِ صُورَةَ ٱللَّهِ وَٱلْحَقَّ جِيْجٍ فَأَنتَ ٱلَّذِي تُعَلِّمُ غَيْرَكَ أَلَا تُعَلِّمُ نَفَسَكَ . ٱلَّذِي تُكُوزُ أَنْ لَا يُسَرَق أَ تَسْرِقُ . ١٢٠٠ الَّذِي تَأْمُرُ أَنَّ لا يُزَنِّي أَلَذِي تَثْمُتْ الْأَوْلَانَ أَنْفَهَكَ مَا هُوَ فُدْسُ. والله الله عَلَيْمُ النَّالُوسِ أَنْهِنِ أَفَّهُ بَعَدَى النَّامُوسِ ﴿ إِنَّهُمْ إِنَّا أَنْهُمْ الله

نُعُدُّفُ عَلَيْهِ فِي الْأَسْمِ مِسَبَكِهُمْ كَمَّا كَبِّبَ. ﴿ يَهَذِي إِنَّ الْحِكَانَ يَشَمُ إِنْ عَلَتَ بِالنَامُوسِ
وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ مُسَدِّياً فِلنَّامُوسِ فَقَدْ صَارَ خِسَائِكَ فَقَلَ . يَهِ إِنْ كَانَ الْأَقَلَتُ
يَشَمُّ النَّمُونَ النَّامُوسَ أَفَاوَ لِمُدْ قَلْهُ خِنَانًا يَهِيَ وَكُونُ اَقَلَتَ الَّذِي بِالطَّهِيةِ وَهُو يُشَمُّ النَّامُوسَ بَدِينُكُ أَنْتَ اللَّذِي بِالْمَرْفِ وَالْجَنَانُ تَعَدَّى النَّامُوسَ . يَشِيحَ لِلاَّة النَّهُودِيُ هُومَن كَانَ فِي الطَّهِر وَلا الْجَنْلُ مَا كَانَ خَلِيمًا فِي الشَّمِر عَلَيْكُمْ لَلْ إِنَّا النَّهُودِيُ هُومَن كَانَ فِي الْبَلِينِ وَالْجَنَانُ هُو خِنَانُ اللَّهِ بِالرَّوحِ لَا بِلَمْرُفِ وَمَدْهُهُ النَّهُ وَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### ألفَصُلُ ٱلثَّالِثُ

وَيُو فَا فَضَلُ ٱلْيُهُودِي إِذَنَ أَوْمَا نَفُمُ ٱلْخَتَانِ . ﴿ يَهِي إِنَّهُ مَرِيلٌ عَلَى كُلَّ وَجُو الْوَلَا لِأَنَّهُمُ ٱوْنُتِينُوا عَلَى أَمُوَالِ ٱللهِ . ﴿ فَأَذَا يُكُونُ إِنْ كَانَ بَضُهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا أَفَيْطِلُ كُفُرُهُمْ صِدْقَ ٱللهِ ﴿ ٢٣٨ حَاثَقَ مِلْ ظَلِيكُنِ ٱللَّهُ صَادِقًا وَكُلُّ إِنْسَانَ كَاذِمَّا كَأَكِبَ كِيَىٰ تَتَبَرُدُ فِي كَلامِكَ وَتَنْكَ إِذَا حُوكِمَتْ ﴿ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنَّمَا كُنِيتُ مِرَّا أَفِّهِ فَاذَا تَقُولُ أَلَسُ أَمُّ ٱلْمُزَلُ ٱلْنَصْ عَالِكَ ۚ إِنَّا أَتَكُمُ مُمَّتِ ٱلْتَمْرُّتِ جِهِ عَلَى وَإِلَّا فَكُفَ مَدِينَ أَفَهُ ٱلْمَالَمَ . يَرْجِعِ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ بِكُذِي فَد أَذْ دَادَ صدْقُ ٱللهُ لِحَبِيهِ وَظَلِمَاذَا أَدَانُ أَنَا بَسْدُ دَنُونَةَ خَاطِيْ ٢٠٠٤ وَلَمَاذَا لَا نَعْمَلُ ٱلشُرُّ لِكُنْ صَدْرُ ٱلْخَدْرُ كَا يُفْتَرَى عَايَنَا فَيْزُعُمْ فَوْمُ أَنَا فَلَنَا ذَلِكَ . إِنَّ ٱلْحَكُمْ عَلَى أَمْثَال هُوَّلَاء عَدْلُ . يَحْتُجُ إِذَنْ كَيْفَ أَلْمُنَا نَحْنُ نَفْضُلُهُم . كَلَا فَإِنَّاقَدْ يَرْهَنَا أَنَّ الْيُهُودَ وَٱلْوْنَانِينَ جَمَّا هُمْ ثَعْتَ ٱلْحُلِيَّةِ عِنْكُمْ كَا كُنْتُ إِنَّهُ لَلِسَ نَاذُ وَلَا وَاحدُ كُلُّكُو وَلَيْسَ مَنْ يَغْفُ وَلَامَنْ يَبْتَنِي أَفْهُ . كَلِّنْ صَلُّوا كُلُّهُمْ فَرْدِلُوا جَمِهَا وَلَيْسَ مَنْ يَسْلُ ٱلصَّلاحَ وَلا وَاحِدُ ، ١٠٠٨ خَنَاعِرْهُمْ قُوْدُ مُنتَّعَةُ وَبِالْمِنْتِيمُ قَدْعَشُوا وَسَمُّ الأضلال تحت شِفاهِم عَنْهُ وَأَفْوَاهُمْ تَمَلُوهُ لَنَتْ وَرَارَةً عِيْهُ وَأَرْجُلُمُ مُسَادِعَةُ إِلَى سَفَكِ ٱلدَّمَا جَرَاجِجُ وَفِي مَسَالِكُهُم خَطْمٌ وَمَثَقَّتُهُ جَرَيْجٍ وَلَمْ يَهُرُهُوا سَبِيلَ السَّلامِ عِلَيْهِ وَلَيْسَتْ عَلَمَهُ أَهْدِ أَمَامَ أَعْنِيمٍ . عَلَيْهِ وَتَحْنُ تَلَمُ أَنَّ كُلُّ مَا يَفُولُهُ ٱلنَّامُوسُ يَفُولُهُ لِأَصْحَابِ ٱلنَّامُوسِ لِكِي يُسَدَّ تَكُلُّ فَم وَيُسْعِ ٱلْعَالَمُ كُلُّهُ عُجِرما أدى أفي جيج إذ لانبرر بأعمال الناموس أحدين ذوي المسد أمامه لأنبا بالتكوس عُرِفَتِ الْحَلَيْثُ . عَنْهِمْ أَمَّا الْآنَ فَقَدِ اعْتَلَنَ بِرُّ أَفَدٍ بِشَيْرِ التَّأْمُوسِ مَضْهُوذَا لهُ مِنَ النَّامُوس وَٱلْأَنْبِيَّاءَ ﴿ يَهِيْهِ وَهُوَ رَا اللَّهِ بِالْإِيَّانِ بِيسُوعَ ٱلْسِيحِ إِلَى كُلَّ وَعَلَى كُلِّ مِنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ . جَيْهِ إِذِ ٱلْجَبِيمُ قَدْ خَطِلُوا فَيْلُوزُهُمْ خَسَدْ أَفَدَ كَانِيْ فَيْرَدُونَ عَبَّانًا بِمُمَّتِهِ بِالْهِدَادَ أَلَّذِي هُوَ بِٱلْسِعِ يَسُوعَ عِنْكُ ٱلَّذِي جَمَلُهُ أَفْتُهُ كَفَّارَةً بِالْإِيمَانِ بدَمهِ لِإِظْهَارِ برُو مِنْفرَةِ الْحَطَامَا السَّالِيَةِ عِلْكِ الَّتِي إِنَّا احْسَلَهَا اللهُ لْنَهْرَ بِرُهُ فِي هٰذَا الزَّمَانِ حَتَّى كُونَ هُوَ مَازًّا وَمُبَرِّدًا مَنْ لَهُ الْإِيَالُ بِيسُوعَ السيع . جَنْ يَهُ فَأَنْ ٱلْفَاخَرَةُ . إِنَّهَا قَدْ أَلْفِيتْ . وَبِلَيْ قَامُوسِ أَبِنَامُوسِ ٱلْأَعْمَالِ . لَا بَلْ جِلْمُوسِ الْإِعَانَ . عِنْهِ الْأَوْا غَسَلُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّا يَتَبَرُّدُ بِالْإِعَانِ بِدُونِ أَعَالِ التَّمُوسِ . ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِنَهُوهِ فَقَطَا أَلِسَ الأَمْمِ أَيْمًا. بَلَي هُوَ الأَمْمُ أَيْمًا ﴿ وَالْمُ فَإِلَّا ألله وَاحدُ وليرَدُ الْحَتَانَ بَالْإِيَانِ وَالْفَفَ بِالْإِيَانِ . يَحْتِينِ أَفَدُ طِلُ التَّامُوسَ بالإيّانِ . حَاشَى مَلْ نَعْمَتُ ٱلتَّامُوسَ

## ألْفَصْلُ ٱلَّرَابِعُ

جيه فاذا تال بحسب الجسد المجار أينا الأهم على دَايَا. هيئهم إنَّه لوَ كَانَ الاهم عَمَّا يُرْدُ بِالْأَعْمَالِ لَكَانَ لَهُ غَرُّ وَلَكِنَ لَا عَدَاهِ. هيئهم قالاَنَ عَادَا يَتُوالُ الْكِتَابُ لَمَن الإهم باله تحسب لَهُ ذَلِكَ براً . هيئهم فالَّذِي يَسْسَلُ لَا تُحْسَبُ لَهُ الْأَمْرَ فَيْسَةً بَلُ ذَنِا هِينَهُ وَلَمْ اللّهِ يَلَا يَسْمُلُ لَكِنَ فَلِمِنْ فِينَ لِيَرِزُ النَّافِقَ فِإِنَّ إِيَانَهُ نَحْسَبُ لُهُ رَا مَحْسَبِ تَصْدِ فِنْمَةً اللّهِ يَكِيرُوا كَا أُورَةً وَاوْدُ أَضِا طُونِ الإِنْسُانِ الَّذِي يَمْسُبُ

لَهُ أَلَهُ ثُرًّا بِدُونِ أَعْمَالَ حَيْثُ قَالَ . عِنْ عَلْوِي لِلَّذِينَ غُفَرَتْ آثَاثُهُمْ وَسُتِرَتْ خَطَا فِاهُمْ جِيمِعُ مُونِي لِرُبُلِ أَلْنِي لَمْ يَحُسُ عَلَيهِ ٱلرَّبْ خَطِيَّةً . عِيمِمُ أَفَلِحَانِ فَعَطْ هٰذِهِ ٱلطُّونَى أَمْ يَقْلُفُ أَيْمًا فَإِنَّا نَفُولُ إِنَّ ٱلْإِيمَانَ حُسَّ لِإِرْهُمْ رَاًّ ﴿ يَعِيمُ فَكُفَّ حُبِ أَإِذْ كَانَ فِي الْجِكَانِ أَمْ إِذْ كَانَ فِي أَلْقَلْ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنَ حِلْنَذِ فِي ٱلْجَانِ وَإِن ٱلْمَلَفِ عِنْ إِلَيْهِ وَقَدْ أَخَذَ سِمَةَ ٱلْمِكَانِ خَاتَنَا لِيرٌ ٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْمَلَفِ لِيكُونَ أَنَّا لْجِيعِ أَلْيَكُ ۚ كُلِمُنُونَ وَهُمْ فِي ٱلْكَلْبِ لِيُسْبَ كُمُمْ أَيْنَا ٱلْبِرُ . ١٤٢٤ وَأَبَّا الْمِنْطَن لَيْسُوا مِنَ الْجِنَانِ فَقُطَ بِلْ يَقْتُلُونَ أَيْمَا آثَارُ إِيمَانِ أَبِينَا إِرَّاهِمَ أَلَيْكِ كَانَ لَهُ فِي أَلْتَلْفِ • ﴿ إِنَّ الْمُوْمِدَ لِإِبْرُهِمِ وَنَسْلِهِ بِأَنْ يَكُونَ وَادَاًّا فِلْمَاكَمِ لَمْ يَكُنْ بَالنَّامُوس وَلَكِنْ بِبرّ ٱلْإِيَانِ ﴿ يَكُنُّ لِكُنَّانُ أَصْحَابُ ٱلنَّامُوسِ هُمُّ ٱلْوَزَّةَ لَسُطِلَ ٱلْإِيَانُ وَأَبْطِلَ ٱلْمُؤْتُ كُلُنَا اللَّهُوسَ لِلنِّي الْنَعَبَ إِذْ حَيْثُ لَا يَكُونُ تَلُوسُ لَا يُكُونُ تَسَدَّرٍ. جُلِيْكِ لِذَاكَ فَالْوَعِدُ هُوَ مِنَ الْإِيَانِ لِكُونَ عَلَى سَبِلِ نِسْتَةِ حَقَّى يَكُونَ الْوَعِدُ عُمَّا لِلذَّا يُرْكِلُهَا لَا لِأَصْحَابِ ٱلتَّأْمُوسِ فَقَطَ بَلْ لَمَنْ هُوَ مِنْ إِيمَانِ إِرْهِيمَ ٱلَّذِي هُوَ أَبُّ لَنَا أَجْمِينَ عِنْ ﴾ ﴿ كَا كُنَّ إِنَّيْ جَالُتُكَ أَبَّا لِأَمْمَ كَتِيرَةٍ لَدَى مَنْ آمَنَ بِهِ وَهُوَ أَفَهُ أَلْنَى يُمْنِي ٱلْأَمْوَاتَ وَيَدْعُومَاهُوَغَيْرُ كَانِ كَأَنَّهُ كَانِنٌ . كِنْتِكِمْ فَرْوَعَ بِغَلَاف أَلْجَلَّة آمَنَ عَلَى ٱلرَّجَاء إِنْ يَصِيرَ أَبَّا لِأَمْمِ كَتِيمَةٍ كُمَّا فِيلَ مُكْفَا سَيْكُونُ فَسَكُ. عَيْجَ وَأَ مَنْكُنْ فِي ٱلْإِيَانِ وَلَمْ يَنْتِرْ جِنْمَهُ قُدْمَاتَ وَهُوَ ٱنْأَخُو مِنَّةٍ سَنَةٍ وَلَامَوْتَ مُستَوْدَم سَارَةَ . كِيْنِيجُ وَلَمْ يَشَكُكُ فِي وَعِدِ أَنْدِ بَعْس فِي إِيَانِهِ بَلْ تَقَوَّى فِي ٱلْإِيَارِ مُعْطَا عَبْداً لله عليه وَمُنتَمَنَّا بِأَنَّهُ قَادِرُ أَنْ يُعْرَ مَا وَعَدْ بِهِ عَنْ إِلَى حُسبَ هَذَا لَهُ رَا. وَإِنْ وَأَرْ يُكِتُّ مِنْ أَبْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِ لَهُ يُوا جَرَيْنَ مَنْ أَيْمَا مِنْ أَجْلِنَا تَحْنُ ٱلَّذِينَ تَسَخُلُتُ لَنَا ٱلْمُعْنِينَ بَالَّذِي أَمَّامَ يَسُوعَ دَبَّكَ مِنْ بَغِنِ ٱلْأَمُواتِ عَلَيْكُم ٱلَّذِي أسلم لأجل زلاتا وأفيم لأجل تبردنا

#### ألفصل ألخامس

﴿ يُونَا مُدْرًا بِالْإِيَانِ فَلْنَا سَلَامُ مَمَ اللَّهِ يَرَبِّسَا يَسُوعُ ٱلَّسِيحِ ﴿ يُرَجُّ الَّذِي بِهِ حَمْلَ لَنَا ٱللُّحُولَ إِلَى هٰلِمِ ٱلنِّمْدِ ٱلِّي تَحْنُ فِيهَا مُعْيُونَ وَمُلْتَخِرُونَ فِي دَبَّاءَ عَدِ ٱللَّهِ. ﴿ وَلَهُمَ هَٰذَا فَصَلَا بَلَ إِنَّا تُعْفَرُ أَيْضًا بِالشَّمَا نِدِ لِعَلْمَنَا بَأَنَّ ٱلشِّدَةُ تُمْشئ الصَّبْرَ ج ﴿ وَالصَّيْرُ لَنْهِ إِ الْإِنْهَانَ وَالْإِنْهَانُ الَّهِالَهِ يَهِيْ وَالرَّبَّالَ لَا يُحْزِي لِأَنْ عَبَّة الله قد أفيضَتْ فِي فُلُوبِنَا بَارَامِ اللَّهُ مِن الَّذِي أَعْلَى لَنَا ، عِنْ إِلَّا أَأْسِمَ إِذْ كُنَّا بَعْدُ صَٰهَآةَ مَاتَ فِي ٱلْأَوَانِ عَنِ ٱلْمُنافِقِينَ . ﴿ يَعْجُ } وَلَا يَكَادُ أَحَدُ يُؤْتُ عَنَ بَارٍ ظَفَلُ أَحَدًا يُقْدِمُ عَلَى أَنْ يُونَ عَنْ صَالِح . وَيَعِيمِ أَمَّا أَفَهُ فَيَدَلُّ عَلَى تَحَبُّهِ لَنَا بأَنَّهُ إِذْ كُنَّا خَطَأَةً بَعْدُ فَيْ ٱلْأُوَانِ عِنْهِ مَلْتَ ٱلْسِعِ عَنَّا فَبِٱلْأَحْرَى كَنْبِرًا إِذْ قَدْ يُرْزًا بِدَمِهِ عَلَمُ بِهِ مِنَ ٱلنَفَب. عَنَهُ لِأَنَّا إِنَا كَنَا قَدْ مُوطِنَامَمَ اللهِ يَوْبَ أَنِهِ وَتَحْن أَعْدَاتُ فَإِلْأَثْرَى كَنِيرًا غَلُصُ بِمَيَاتِهِ وَخَنُ مُصَالِحُونَ. ﴿ ٢٠٠٤ وَلَيْسَ هٰذَا فَشَطَ بَلْ إِنَّا تُفْتَخِرُ بأفذ أَصَارَبًا نَسُومَ ٱلْسِيحِ ٱلَّذِي يِخَاجِ ٱلْآنَ ٱلْمَاكَمَةِ . ﴿ يُعَلِّكُمْ مِنْ أَجُلُ ذَلِكَ كَمَا أَنَّهَا بِإِنْسَانَ وَاحِدِ وَخَلْتِ ٱلْخُلِيَّةُ إِلَى أَلْمَالُم وَبِٱلْخُلِيَّةِ ٱلْمُوتُ وَحُكُمُا أَجْاذَ ٱلْمُوتُ إِلَى جَيِمُ اَنَاسَ بِأَلَّذِي جَمِيمُمْ خَطِلُوا فِيهِ . ١١٤ فَإِنْ ٱلْخَطِيةُ كَانَتْ فِي ٱلْعَالَمِ إِلَى عَفِد ٱلتَّالُوسِ إِلَّا أَنَّ الْخَطِيْتَ لَمُ مُكُن تُحْسَبُ حِينَ لَمْ يُكُنِ التَّامُوسُ . كَانِي كَيْنَ الْمُوتَ مَلَّكَ مُنْذَ آدَمَ إِلَى مُوسَى حَتَّى عَلَى ٱلَّذِينَ أَمْ يَخْطَأُوا عَلَى مِثَالَ تَمَدِّي آدَمَ ٱلَّذِي هُو رَنْزُ الآتي . عِينُ لا إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتِ ٱلْمُعْمَةُ عَلَى قَلَدَ ٱلزَّلَّةِ لِأَنَّهُ إِنْ يَكُنْ بسَبَبِ ذَلَّةِ وَاحِد قَدْمَلَتْ ٱلْكَثْيَرُونَ فَبَالْأَمْرَى كَثِيرًا وَفَرَتْ نِسْمَةُ أَفَدٍ وَعَطَيُّتُهُ لِلْكَثِيرِينَ بِٱلنَّسْةِ ٱلَّتِي لإنْسَانِ وَاحِدِ هُوَ يَسُوعُ ٱلْسِيخُ \* عَلَيْكِ وَلَيْسَ ٱلْعَلَاآكُمُ أَنَّ ٱلْحَلِيثَةَ بِوَاحِدِ لِأَنُّ ٱلدُّنيُونَةُ هِيَ مِنْ زَلَّةٍ وَآحِدَةٍ لِلْقَضَاءَ عَلَيْنَا وَأَمَا الْمُوهَةِ فَهِيَ مِنْ زَلَاتٍ كَثِيرَة لِتَبْرِيرَا . والله لأنَّهُ إِذَا كَانَ ٱلْمُوتُ بِسَبِ زَلَّةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ مَّكَ مِوَاحِدٍ فَإِلَّا مُرَى كَثِيرًا التَا يَلُونَ وَفُورَ النَّمَةِ وَالْعَلِّيةِ وَٱلْبَرْسَيْلِكُونَ فِي ٱلْحِبَاةِ بِوَاحِدِ هُوَ يَسُومُ ٱلْسِيعُ.

#### ألفضل السادس

وجع فَلَذَا نَفُولُ أَنْشَرُ مَلِ الْحُلِيَّةِ لِتَكْثُرُ النَّسَةُ . ١٤ عَنْ عَلْقَ . غَنْ أَلَيْنَ مُتَا عَنِ ٱلْحَلِيَةِ كَيْفَ تَدِيثُ فِيهَا بَهُدُ. عَنْهِ أَغَيْلُونَ أَنَّ كُلُّ مَنِ أَصْطَبْغَ مِنَّا فِي يَسُوع الْسِيجِ اسْطَلَمْ فِي مَوْيِهِ. ١٩٨٤ فَدُفِئاً مَعَهُ فِي الْوَتِ حَتَّى إِنَّاكُما أَفِيمَ ٱلْسِيخُ مِنْ بَفِن الأَمْوَاتِ بَجْدِ الآبِ كَذَلِكَ نَنْكُ نَحْنَ أَيْمَا فِي جِدَّةِ الْحَاتِي . عَنْ لا أَمَّا إِذَا كُنَّا فَدْ غُرِسْنَا مَنَهُ عَلَى شِهُ مَوْجِهُ فَتَكُونُ عَلَى شِهُ فِيكَتِهِ أَبِعًا . عَيْدٍ فَإِنَّا فَلَمُ أَنَّ إِنْسَاكًا الْبَيْنَ قَدْ مُلِبَ مَنَ الْكِنَ يُلِنَ جِنمُ الْفَلِلَةِ عَلَى الْأَنْوةُ فُتَنَاهُ الْفُلِلَةِ أَنَا سَخَيَا أَضِا مَسْهُ عَلِيْكِمْ إِذْ تَعَلَمُ أَنْ ٱلْسِيحَ مِنْ بَندِ أَنْ أَقِيمَ مِنْ يَعِي ٱلْأَمُواتِ لَا يُونُ أينا لا يَسُودُ عَلَيْهِ ٱلْمُونُ مِنْ بَعْدُ. عَنِيْ لِأَنَّهُ مِنْ عَبْثُ إِنَّهُ مَاتَ تَعَدْمَكَ النَّطِيَّةِ رَدُّهُ وَأَمَّا مِنْ حَبْ إِنَّهُ تَحْيَا فَهِمَا فِيهِ . هِيْ فِي مُصَدِّلِكَ أَنْتُم أَيْمَا أَحْسُوا أَنْفُكُمُ أَمُوانًا لِشَلِيَّةِ أَخَلَةً فِذِيرَنَّا يَسُوعَ ٱلْبِيعِ. ١٤٢٤ إِفَنَ لَاتَبَكِ ٱلْحَلِيثُ فِي أَجْسَادِكُمُ الْمَايْنَةِ حَقَّى تُعلِيُوا شَهَوَاتِهِ عَيْنِينَ وَلَا تَجَلُّوا أَعْمَا أَكُمْ سِلاحَ إِلَى الْسَلِيفَةِ لِل أَجْسُلُوا أَنْفُسَكُمْ يَفِي كَأَلَّذِينَ هُمْ أَخَيَّا مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعْشَا ۗ كُمُ سِلاحَ بِر بْدِ . كِلْ إِلَا الْمُلْلِينَةَ لَا تَسُودُ مَلَكُمْ لِأَنْكُمْ لَسَمْ تَحَتَ النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ الْيَعَةِ . عِنْ إِلَى فَاذَا إِذَنْ أَخَلُواْ لِأَنَّا لَنَا تَحْتَ النَّلُوسَ إِلْ تَحْتَ النَّدَةِ - حَلْقَ. عِنْ إَلَوْ تَلْمُوا أَنَّ ٱلَّذِي تَجْمَلُونَ لَهُ أَنفُسكُمْ عَبِينًا قطَّاعَةِ إِنَّا تَكُونُونَ عَبِيدًا لِمَن تُطيعُونَ إِمَّا النَّطِيَّةِ طَلْمُونِ أَوْ قطاعَةِ طَالِمِ . عَنْ يُعْتَمِ مُنْكُرًا فِيهُ أَثَّكُمْ مُدَكُّتُمْ مَبِدًا السَّلِيَّةِ فَاطَنْتُمْ بِطُلُوبِكُمْ رَسْمَ التَّبْلِيمِ ٱلَّذِي أَسْلِينَمْ إِلَنِهِ. ﴿ يَالِكُمْ فَمِنْ ثُمَّ بَنْدَ أَن أَعْتِثُمْ مِنَ الْحَلِيْدَ أَصْبَعُمْ عَيِدًا فَرْ عَلَيْهِ أَقُولُ كَلَاماً بَشَرًا مِنْ أَجْلُ مَنْفِ أَجْدَاتُكُم . إَنَّكُمْ كَمَا جَمَلُتُمْ أَغُمَنَّا ثُمُّ عَبِيدًا لِلْجَاسَةِ وَٱلْإِثْمِ لِلإِثْمِ كَذَلِكَ ٱلْآنَ ٱجْعَلُوا أَعْمَا أَكُمْ عَبِهَا فِيرَ الْمُعَاسَةِ ﴿ يَهِمُ إِنَّكُمْ حِينَ كُنُّمْ عَبِهَا الْفَطِيسَةِ كُنَّمُ أَمْرَادَا مِنَ الْهِ عِنْ إِنْ أَنَّى أَمْرَ حَسَلَ لَكُمْ مِنْ عِلْ أَلْأُمُودِ أَلِي كَشَعْنُونَ مِنْ الْآنَ وَإِنَّا عَلَيْمُ الْمُونَ . والله والله الآن وقد المتثن من الخطائة والمنتباغ في بالأكم فركم المناسر وَالْمَافَيَةُ هِيَ الْحَاةُ الْأَنِدِيَّةُ جِهِي لِأَنَّ أَيْرَةَ الْحَلَيَّةِ هِيَ الْمُوتُ وَمَوْهَبُ أَافِهِ هِيَ الْحَيَاةُ ٱلْأَبِدِيةُ فِي ٱلْسِيحِ يَسْوعَ دَبَّا

## ألفضل السابغ

عنه أغيالون ألم الإنحرة السحلم الذين بد فون الخاص ال الكامس بدؤ من الإنسان عادم حياً و هيد كان ألما أو أي تحت وجوهي مرتبط بالخاص و وجليب مادام حياً بها إن مان الأجل وف بن تاموس الأجو وهي مرتبط في خاص المنطق المنطقة ا

كَلُمُ أَنَّ الْمُلِيَّةُ حَمُلُهَا تَبُنُّ وَتَنْخَسُ حَتَّى الْآنَ. عِينِي وَلَيْسَ هِيَ فَقَطَ بَلْ تَحْنُ الْمَيْنَ لَنَا بِالْمُورَةُ الرُّومِ مُحْنُ أَضَا لَغِنْ فِي أَنْضِنا مُنْظِرِينَ الْنَبْنِي أَفْتِداً أَجْسَادِنَا. كالله لِأَمَّا بِالرَّجَاءُ خَلِفَ وَالرَّجَاةُ ٱلْمُفَاهَدُ ٱلْهِنَ مِرْجَاءً لِأَنَّ مَا يُفَاهِدُهُ ٱلْإِنْسَانُ كَيْفَ يَرْجُوهُ . عِنْ عَالَ كُنَّا زُجُومًا لَا نُفَاهِدُهُ فَإِلْمُ مِنْ نَتْظِرْهُ . عَنْ إِلَى ٱلزُّوحُ أَيْنَا يَسْفُدُ شُمُّنَا فَإِنَّا لَا تَلَمُ مَاذَا نُعَلَى كَا يَلِنِي وَلَٰكِنَّ ٱلرُّوحَ نَفْ يَفَعُ فِينَا بِأَنْ لِا تُوْمَتُ . وَمِنْ وَالَّذِي يَخْصُ الْمُأْوَبِ مِلْكُمْ مَا اهْتِمَامُ الرُّوحِ لِأَنَّهُ مِحْسَبِ مُرَادِ ٱللَّهِ يَشْفَهُ فِي ٱلْقِدَيْسِينَ . ﷺ وَتَحْنَ نَصْـلَمُ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُمِيُّونَ ۖ اللَّهُ كُلُّ شَيُّه يُعَاوِنُهُمْ الْمُثْيِرِ أَغْنِي أَلْمُ مِنْ مُدْعُوْنَ بِحَسَبِ ٱلْمُصْدِ ، عِنْ الْمَانِينَ سَبَقَ فَعَرَفُهُمْ سَبَنَ تَحَدُدُ أَنْ يَكُونُوا مُشَايِينَ لِمُورَةِ أَنْبِهِ حَتَى يَكُونَ بِكُرَا مَا بَيْنَ إِخْرَةِ كَثِيرِينَ. وجع وَالَّذِينَ سَنَّى تَحَدَّدُهُمْ إِيَّاهُمْ دَعَا وَالَّذِينَ دَعَاهُمْ إِيَّاهُمْ مَرَّدَ وَالَّذِينَ مَرْدَهُمْ إِيَّاهُمْ عُجِدً. عِنْ إِلَا مُثْولُ فِي ذَٰلِكَ ، إِذَا كَانَ ٱلشُّمْمَنَا فَنَ مَلِيًّا ﴿ كُلُّهُمْ أَلَّذِي أَمْ يُشْفِقُ عَلَى أَنِيهِ بَلِ أَسْلَمُهُ عَنْ جَبِينًا كَيْفَ لَا يَبْنَا أَيْمَا مَهُ كُلُّ شَيْءٍ. كَلَيْكُا مَنْ يَشْكُو عُتَارَيَ أَفْهِ . أَفَهُ هُوَ ٱلْمُبَرَّدُ كِلَيْكِي فَنْ يَشْنِي عَلِيّاً · الْسِيحُ هُوَ ٱلْذِي مَكَ مَلِ قَامَ أَسْنَا وَهُوَ عَنْ يَينِ أَهْدِ وَهُوَ يَشْغَمُ أَيْسًا فِينَا يَكِينِ فَنْ يَنْصِلْنَا عَنْ نَعَبَ فَأَسِيعٍ أَشِدَةُ أَمْ ضِينٌ أَمْ جُوعُ أَمْ مُزِيُ أَمْ خَطَرُ أَمِ أَصْطِيَادُ أَمْ سَيْفٌ كُلِيْهِمْ كَا كُيبَ لَكِناً مَنْ أَخِلِكَ غُلْتُ ٱلنَّهَارَ كُلَّهُ وَقَدْ حُسِبَنَا مِثْلَ غَنْمِ لِلذَّبْحِ. ﴿ اللَّهُ إِنَّا فِي هٰذِهُ كُلِّهَ مَا نَظِبُ بِالَّذِي أَحَبًّنَا \$ \$25 فَإِنِّي لَوَاشُ بِأَنَّـهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَاةً وَلَا مَلا حَجَّةً وَلَا وناسَاتِ وَلَا قُوْاتِ وَلَا أَشْيَا ۖ حَاضرَةً وَلَا مُسْتَشَبَّةً ١٤٨ وَلَا عُلُو وَلَا عُنَى وَلَا خُلْقَ آخَرَ يَفْدِدُ أَنْ يَفْعِلْنَا عَنْ عَبَّةِ ٱللَّهِ ٱلَّتِي هِيَ فِي ٱلْسِيحِ يَسُوعَ دَبَّا

## ألفصل التاسغ

عيد ألمَن أخولُ فِي السِيعِ لَا أَكْذِبُ فَإِنَّ صَبِيرِي شَاهِدٌ لِي بِالرُّوحِ ٱلْحَدُسِ . وَيُعِيرُ إِنَّ لِي فَمَّا شِدِيدًا وَوَجَمًا فِي قَلِي لَا يُنْظِمُ ﴿ وَلَمُدْ وَدِدْتُ لُو أَكُونُ أَنَّا نَفْيِي مُبْسَلًا عَنِ ٱلْسِيعِ مِنْ أَجْلِ إِخْوَيْقِ دَوِي وَأَلْبِقِ يَحْسَبِ ٱلْجَسْدِ ﷺ أَلَّذِيَّ هُمُ إِسْرَا بْيِلُونَ وَلَهُمْ اَلَّبُنِي وَالْجُدُونَا لَهُو وَالْاَشْتِرَاعُ وَٱلْمِيادَةُ وَالْمَاعِدُ عِيرِي وَوَلَسَالُهُ الآباء وَمِنْهُمْ الْسِيحُ بِمُسَبِ الْجَسَدِ الَّذِي هُوَ عَلَى كُلْ عَيْءَ إِلَّهُ مُسِادَلُهُ مَدَى الْمُعُود آبِينَ. عَيْدٍ وَكَيْسَ أَنَّ كَلِمَةَ أَهْدِ قَدْ سَقَطَتْ لِأَنَّهُ كَيْسَ جِمِ ٱلَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِسلَ مُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ ﴿ يَهِيمُ وَلَا لِكَوْنِهِمْ مِنْ نَسْلِ إِثْرَهِمَ هُمْ جَيْمًا أَنِبَا ۚ بَلْ بإضْ يُذَفَّى لَكَ نَسُلُ . حِنْهِ أَيْ لِنِسَ أَنِا لَهُ الْجُسَدِ مُمْ أَنِهَ اللهِ مَلْ أَنِا الْمُوْعِدِهُمْ يُحْسَبُونَ نَسُلًا كَنْ كُلُّمَةُ ٱلْمُوعِدِ هِيَ هَٰذِهُ سَآتِي فِي مِثْلُهُذَا ٱلْوَقْتِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ٱبْنُ. كَيْنِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ نَفُط بَل رَفْقَة أَيْنَا كَذَلِكَ وَقَدْ حَبَلَت مِنْ إِنْضَ أَبِينَا بَرُق وَاحِدَةٍ . عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَلَّدُ أَلْوَلْدَانِ وَيَسْلَاخَيْرًا أَوْشَرًا . لِكُن يَبْتَ تَصْدُ الْهِ بَسَبِ الْمُغْتِدِدِ عِنْهِ لَا مِنْ قَبَلِ الْأَغَالَ بَلْ مِنْ قَبَلِ الَّذِي يَدُمُو عِنْهِ قِبلَ لْمَا إِنَّ ٱلْكَيْرَ لِيَتَنَبِدُ الصَّيْرِكَا كَنْتِ إِنِّي أَحَيْثَ يَنْلُوبَ وَأَبْغَفْتُ عِبِلُو، وي و الله الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه الله عند قال أوس أضفُّ عَنَن أَصْغُهُ وَأَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ. عِلَيْهِ فَلَيْسَ ٱلْأَمْرُ إِذَنْ لِمَنَّآ وَلَا لِمَن يَشَكَّ وَلَا إِنْ يَشْكَ ٱلَّذِي يَرْحَمُ عِلَيْهِ فَقَدْ قَالَ ٱلْكِتَابُ قِيرَعَوْنَ إِنِّي لَمِنَا أَقَبُّكَ لِكُنَّ أُرِي فُو بِي فِكَ وَكُنُّ يُغَرِّرُ أَنْسَى فِي جَمِمِ ٱلْأَرْضِ. عَلَيْهِ إِذَنْ أَهُو يَرْحَمُ مَنْ يَشَأَا وَلِعَنِي مَن يَشَآه. وَلَمْكَ تَتُولُ لِي فَاذَا يَشْكِي بَعْدُ . مَنِ الَّذِي يُعَاوِمُ مَشِيتَهُ . عَنْ يُكَ رَك مَنْ أَتَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلْعُبَاوِلُ فِي أَلَلْ أَلْجُبَةَ تَقُولُ كِابِلِهَا لِمَ صَنْتَنِي مُكْفَا وي الم الْحُزَّافِ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلطَّين فَيَصْنَمَ مِنْ كُسُلَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّا ٱلْكُرَامَةِ وَإِنَّا آخَرَ فَهُوَانِ . و الله عَلَامًا إِنْ كَانَ ٱللهُ مُرِدُ أَنْ يُدِي غَضَهُ وَلْبَيْنَ فُدْرَتُهُ فَأَحْسَلَ إِنَّ الو طَويلة آيَةً غَضَبِ مُؤَمَّلَةً فِلَسَلَاكِ ٢٢٥٪ لِكِنْ لَبَيْنَ عَنَى عَبْدِهِ عَلَى آيَةِ ٱلرَّهْةِ ٱلَّتِي سَنَى خَيَّلُهَا لِلْعَبْدِ عِنْ إِلَى عَلِنَا نَحْنُ أَلَٰذِينَ قَدْ دَعَامًا لِنِسَ مِنَ ٱلْيُهُودِ فَتَط بَل مِنَ ٱلْأُمْمِ

أَمْرِفِ النَّهُوَة لَوْ لَمْ يَقُلِ التَّكُوسُ لَا تَنْتَهِ . عَنْ لِلْ وَبَالُوسَيَّةِ الْخَذَتِ الْمُطِينَةُ سَبِيلًا لِنْمَ ۚ فِي ۖ كُلُّ شَهُوَةٍ لِأَنَّ ٱلْخُطِيئَةَ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ مَيْنَةً ۚ. ﴿ يَوْمُكُمِّ وَقَدْ كُنْتُ حَيًّا زَمَّانًا مدُون النَّامُوس فَلَمَا جَآهَ بِ الْوَصِّيَّةُ عَاشَتِ الْحَلِيثَةُ عَيْنِينَ وَمُتَّ أَمَّا وَوَجِدَتِ الْوَصِّيُّةُ الْتِي الْمَايَةِ هِيَ نَفْسُهَا لِي فَعَوْتِ. جِيبِج لِأَنْ ٱلْحَلِيثَةَ ٱتَّخَذَتْ بِالْوَسِيَّةِ سَبِيلًا فأَصَلَّتِي وَتَظَنَّتُ مِنا . جِنْ عَالنَّامُوسُ إِذَنْ مُقَدِّسُ وَالْوَسَبِّةُ مُقَدَّسَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَالَّحَةُ كِنْ إِلَّا مَا لَا الصَّالِحُ مَوْنًا . حَاشَى . إِلَّا أَنَّ ٱلْحَلِيثَةَ لِنَظْمَرَ خَطِيسَةً عَلَتْ فِي ٱلْمَوْتَ بَا هُوَ صَالِحٌ حَتَّى إِنَّ ٱلْمُعْلِيَّةَ صَارَتْ خَلِيَّةً فِلْمَايَةِ بِٱلْوَصِيُّةِ • عَيْرِي لِأَنَّا مَلَمُ أَنْ اَلْتَأْمُونَ دُوجِيُ لَكِنِي أَنَا جَسَدِيٌّ مَبِيعٌ تَحْتَ الْخَلِيَّةِ . جَزَيْهِ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ مَأ أَنَا عَلِيلُهُ لِأَنَّ مَا أُولِمُهُ مِنْ ٱلْخَيْرِ لَا أَعْلَهُ ۚ بَلْ مَا أَكُوهُ مِنَ ٱلشَّرِّ إِيَّاهُ أَعَلَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ كُتْ أَنَا أَعْسِلُ مَا لَا أُرِيدُمْ فَأَنَا شَاهِدُ لِتَأْمُوسِ إِنَّهُ حَسَنٌ . عِنْهِ فَأَلْآنَ لَسْتُ أَمَّا أَخَلَ ذَٰلِكَ بَلِ ٱلْحَلِينَةُ ٱلسَّاكِنَةُ فِي . كَلَيْنِينَ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ ٱلْخَيرَ لَا بَسْكُنْ فِي أَيْ فِي جَسَدِي لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ خَاضِرَةُ لِي وَأَمَّا فِعْلِ ٱلْخَيْرِ فَلَا أَجِدْهُ يُكِيِّزِي إِلَّنَّ مَا أُدِيدُهُ مِنَّ ٱلْخَيْرِ لَا أَعْلَهُ بَلِّ مَا لَا أُرِيدُهُ مِنَ ٱلشِّرْ إِيَّاهُ أَعْلَ . عِنْ إِيَّا فَإِنْ كُنت أَمَّا أَعْلَ مَا لَا أُدِمَاهُ فَلَسْتُ أَمَّا أَخَلُ ذَٰلِكَ بَلِ الْخُلِيثَةُ ٱلسَّاكِكَةُ فِي ۚ ﴿ ﴿ إِلَّهُ وَمِن ثُمَّ فَإِنِّي عِنْدَ إِرَادَتِي فِسْلَ ٱلْخَيْرِ أَجِدُ هَذَا ٱلنَّامُوسَ وَهُوَ أَنَّ ٱلثَّرُّ حَاضَرٌ فِي ١٤٤٠ فَإِنَّ أَرْتَسَى كَلُوسَ أَفَهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ بِيَنْ إِلَيْنِي أَرَى كَامُوسًا آخَرَ فِي أَحْسَانِي عُكَادِبُ نَكُوسَ دُوجِي وَأَلْسِرُ فِي تَحَتَ نَامُوسِ ٱلْحُطِيةِ ٱلَّذِي فِي أَعَضَآ فِي . ٢٠٠٠ الْوَيْلُ لِي أَكَا ٱلْإِنْسَانَ ٱلنَّيْقِ مَنْ يُفِينُنِي مِنْ جَسَدِ ٱلْمُرْتِ هُمَّا . عَلَيْ يَسْمَةُ أَفْدِ بِيسُوعَ ٱلْمِيعِ رَبًّا. فَأَمَّا إِذِّنْ بَالرُّوحِ عَبْدُ لِكُمُوسِ اللَّهِ وَبَالْجُسَدِ عَبْدُ لِأَمُوسِ الْمُطِينَةِ

#### ألفصل الثامن

كله فَلْمِنَ ٱلآنَ مِنْ مَسَلَاهُ عَلَى أَلَٰذِينَ فِي ٱلْمِيعِ يَسُوعَ وَهُمْ لَا يَسْلُكُونَ بِحَسَب المُسَدِّ عَنْ لَانَ المُوسَ رُوحِ الْمَيَاةِ فِي الْسِيحِ بَسْوعَ قَدْ أَعْتَنِي مِنْ المُوسِ الْحَطِيةِ وَٱلْمُوتِ. عِنْ ﴿ لِأَنَّ مَا لَمْ يَسْتَطَفُهُ ٱلتَّأْمُوسُ وَشَلَّفَ عَدُ بِسَمِرٍ ٱلْمُسْدِ قَدْ أَغَيْرُهُ آفَهُ إِذْ أَرْسَلَ أَبْهُ فِي شِهْ جَسَدِ خَطِيتَةٍ وَتَعْنَى عَلَى أَخْطِيتَةٍ فِي ٱلجَسْدِ مِنْ أَجْلِ الْخُطِيسة كالله يَيْمُ بِدُ النَّالُوسِ فِينَا غَنْ أَلَيْنَ لَا نَسُكُ بِمَسَدِ الْجَسَدِ بَلْ بِمَسْرِ ٱلرُّوسِ. جِيْعِي فَإِنَّ أَلَّةِ مِنْ هُمْ بَحَسَبِ ٱلْجَسَدِ يَفْطَنُونَ لِمَا هُوَ لِجُسَدِ وَٱلَّذِينَ هُمْ بَحَسَبِ ٱلرُّوحِ يَطَوُّونَ لِمَا هُوَ لِلرَّاحِ . ١٣٠٤ لِأَنْ يَطَلَّهُ ٱلجَّسَدِ مَوْتُ وَضِلْتَهُ ٱلرُّومِ حَيَاةٌ وَسَلامٌ . ويهج لِأَنَّ فِعَلَمَتُ ٱلْجَسَدِ عَدَاوَةً فِفْهِ إِذْ لَاتَخْضَمُ لِنَامُوسِ ٱللَّهِ بَلَ هِيَ لَا تَسْتَعْلِمُ ٱلْحُشْرَعَ لَهُ ﴿ يَهِيْكُ فَالَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْجَسْدِ لَايَسْتَطِينُونَ أَنْ كَرْضُوا اللَّهَ . ﴿ يَهِيْكُمْ أَمَّا أَنْتُمْ ظَلْتُمْ فِي ٱلْجِلْسَدِ بَلْ فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ اللهِ حَالًا فِيكُمْ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَيْسَ فِيهِ دُوحُ ٱلْسِيحِ فَهُوَ لَيْسَ مِنْهُ . عَيْدٍ قَ إِنْ كَانَ ٱلْسِيحُ فِيكُمْ فَٱلْجَسَدُ مَيْتُ مِنْ أَجْلِ ٱلْحَطِيلَةِ أَمَّا ٱلرُّوحُ عَمَى مِنْ أَجْلِ ٱلْهِرِّ ٤٢٦٠ وَإِنْ كَانَ دُوحُ ٱلَّذِي أَقَامَ يَسُوعَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُواتِ حَالَّا فِيكُمْ فَالَّذِي أَفَامَ أَلْسِيحَ مِنْ يَيْنِ ٱلْأَمُواتِ يَمْنِي أَيْمنا أجسَادُكُمْ ٱلْمَا يَتَنْ مِنْ أَجْلِ رُوحِهِ ٱلْمَالَ فِيكُمْ . عَلَيْهِ فَغَنْ إِذَنَ أَيَّا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْآنِثُ عَلَيْنَا الْجَسَدِ حَقَّى تَبِينَ بِحَسَبِ ٱلْجَسَدِ ١٤٤٤ لِأَثْكُمُ إِنْ عِضْتُمْ بِحَسَبِ ٱلْجَسَدِ تَوْتُونَ وَأَمَّا إِنْ أَمَّمْ بِالْرَّحِ أَعَالُ الْمُسَدِّقَتِيْنَ . \$ \$ فَإِنَّ بَعِيمَ أَلَيْنَ يُفَتَادُونَ بِرُحِ الْهِ هُمْ أَ أَنِّنَا أَهْدٍ . \$ \$ إِذْ أَنَّ أَكُنُوا رُحَ النَّبُودِيِّ فَإِنَّا مِنَا لِعَمَاتُهِ بِلَ أَخَذَمُ رُوحَ النَّبِقِي أَلْتِي نَدْعُو بِهِ أَمَّا أَيُّهَا ٱلآكِ عِنْ ﴿ وَالرُّوحُ عَيْثُهُ يَسْهَدُ لِأَرْوَاحِنَا أَمَّا أَبَّأَهُ اللَّهِ. وَمَنْ لَكُنْ أَنِنَّا فَغَنْ وَرَكَهُ وَرَكَهُ أَفَدُ وَوَادِفُونَ مَمَ ٱلْسِيحِ إِن كُنَّا تَأَلَّمُ مَمَهُ لِكِي تَعَبِّدَ مَنَهُ . عِنْهِ وَإِنِّي أَحْسَبُ أَنَّ آلَامَ هٰذَا ٱلدُّهُولَا ثُمَّالٌ بِالْجُدِ ٱلْمُزْمِ أَنْ فَهَلَى فِنَا عِيْدٍ فَإِنَّ الْمُطَارَ الْمُلِيَّةِ مُوَمَّمْ ثَمَلَ الْحَدِينِ أَبَّاءَ اللهِ عَيْدٍ لِأَنْ أَلْمُلَهُ قَدُ أَخْضَتَ فِيَاطِل لَاعَنْ إِرَادَةٍ وَلَكِنَ لِأَجْلِ ٱلَّذِي أَخْضَبَ اعْلَى رَجَّاهُ ١٠٠٤ اللّ ٱلْمُلِيَّةُ سَنْتُنَوُّ هِيَ أَيْمًا مِنْ عُبُودِيَّةِ ٱلْمَسَادِ إِلَى مُرَبِّهِ عَبْد أَبَّادَ اللهِ عَلَيْهِ وَتَحْنُ أَيْنَا بَهِيْهِ كَا يَهُولُ فِي هُوشَعَ إِنِي سَادُعُو الَّذِينُ لِنِسُوا بِشَمْبُو لِي شَنِي وَالَّيَ لِمُسَتَّ عَلَمُونِهِ الْذِي قِسَلَ لَمْ فِيهِ لَسَمْ بَشَنِي الْمَسْتَقِي الْمَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمِنْ اللَّهِ الْمُعْلِى اللْمُولِ اللْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللْمُعْلِي الْمُعْلِى اللَ

#### أَلْفُصِلُ ٱلْعَايِّرُ

وبع أيًّا ٱلإغرَة إِنْ نُفِيةً عَلَى وَأَنِهَالِ إِلَى اللهِ مَمَا لِأَجْلِمِهُ لِكُي تَعْلَمُوا . وجع قالي أَنْهَدُ لَهُمْ أَنْ فَيهِمْ غَيْرَةً فِيهِ إِلَّا أَنَّا لَيَسَتْ عَنْ مَعْرِفَةٍ عَنْ إِلَّهُمْ مَ جِلُوا ير اللهِ وَطَلَبُوا أَنْ يُقِينُوا رَ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يَخْضَمُوا إِبِرَّا قَدِّ، عَنْهِمْ إِنَّا غَايَةُ ٱلنَّامُوسِ هِيَ ٱلسِيحُ لِلْبِرِ لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنْ عِنْ إِنَّا مُوسَى يَعِيفُ ٱلْبِرُّ ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّامُوسِ بِأَنَّ مَنْ يَفْعَلُ هٰذِهِ الأشيَّة تَمَا فِيهَا. عِنْهِ أَمَّا ٱلْرَّ أَلْنِي مِنَ ٱلْإِيَّانِ فَهُكُنَا يَقُولُ فِيهِ لَا تَقُلُ فِي ظَلِكَ مَنْ صَمَدُ إِلَى السَّمَاء . أَيْ لِنَزْلَ ٱلْمِيعَ . يَحْيِعِي أَوْ مَنْ يَبِهِ لَا إِلَى ٱلْهَاوَةِ . أَي لِيصُمدَ أَلْسِعَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ. عِنْ يَكِنْ مَاذَا يَقُولُ - إِنَّ ٱلْكِلِمَةَ قَرِيبَةُ مِنْكَ فِي فيكَ وَفِي قَلْبِكَ . بَشَى كَلِمَةُ ٱلْإِيَانِ ٱلِّتِي نُبْشِرُ نَحُنُ بِهَا . ١٤ إِذَا تُعَرَّفُتَ بِفَعِكَ بَالْرُبُ يَسُوعَ وَآمَنُتَ بِمَلْبِكَ أَنَّ أَفَدُ قَدْ أَقَلَهُ مِنْ بَنِينِ ٱلْأَمْوَاتِ فِإِنَّكَ تَعْلَمُ عَن إِنَّهُ أَلْقَلِ عُلِينَ الْإِنسَانَ فِهِرِ وَبِالْهَمِ يَسْرِفُ الْفَلامِ عَنْ الْإِنْ الْكِينَ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ مَنْ يُؤْمِنُ لَا يُحْزَى . ﴿ يَهِمْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ ٱلْيَهُودِيُّ وَٱلْبُونَانِيِّ إِذ الجبيم رَبُّ وَاحِدٌ غَنِي لِكُلِّ مَن يَدْعُوهُ ﴿ لَيْنَا لَا فَكُلُّ مَن يَدْعُو بِأَسْمِ ٱلرُّبِّ يَخْلُصُ. وَكُفَ يَدْعُونَ إِلَى مَنْ لَمَ يُؤْمِنُوا بِ وَكُفِتَ يُؤْمِنُونَ عِنْ لَمْ يُعَمُّوا بِهِ وَكُفَ يَتَمُونَ بِلا مُبَفِر عِنْهِ وَكِفَ يُبَفِّرُونَ إِنْ لَمْ يُنْسُلُوا كَا كُتِبَ مَا أَجْسُلُ أَعْدَامَ ٱلْمُشْرِينَ بِالسَّلَامُ ٱلْمُشْرِينَ بِٱلْخَيْرَاتِ. ﴿ إِنَّكُ وَلَٰكِنْ لَيْسَ كُلُّهُمْ أَفْعُوا لِلإنجيل فَإِنَّ أَشَمِيكًا يَفُولُ يَا دَبُّ مَنْ آمَنَ عَاسِمَ مِناً . عَنْهُ عَالَمِيكَانُ إِذَنْ مِنَ ٱلسَّاعِ وَالسَّماعُ بَكَلَ إِنَّهُ وَ عِنْهُ لَكِنِّي أَفُولُ أَلْتُلُهُمْ لَمْ يَسْمُوا . بَلَي . فَقَدْ ذَاعَ صَوْتُهُمْ إِلَى جَعِمِ ٱلْأَرْضِ وَأَقْوَالِمُمْ إِلَى أَقَالِمِي ٱلْمُسْكُونَةِ . ﴿ لِيَنْ لَكِنِي أَفُولُ أَلَلَ إِسْرَائِيلَ لَمْ سَلَمُ وَقَدْ قَالَ مُوسَى أَوْلًا إِنِّي أَغِيرُكُمْ مَنْ لَيسُوا شَمَا بِعُوم أَغَيَّاهُ أَغَسُكُمْ. ﴿ يُمْكُمُ أَمَّا أَشْمِينَا فَأَمُّدُمَ وَقَالَ إِنِّي وُجِدْتُ يُمِنْ لَمْ عِطْلُونِي وَٱعْتَلْتُ لِمَن لَمْ يَسْأَلُوا عَنِي • وَ اللَّهُ وَقَالَ لِإِسْرَا ثِلَ إِنِّي بَسَطَتُ يَدَيُّ النَّادَ كُلُّهُ غُنُو مُسْدِ كَافِر وَمُقَاوِمٍ

#### ألفصل الحادي عشر

عنه فأفرل القراءة وضَ صَنه ، عالى على إسرائيل من ذرّة إلاهم وبلط بنايين. هي على ما وضل الله عنه الذي سبق فرقه ، أمّ تقلموا ماذا قال الكتاب في إيليا إذ استفاق بالله على إسرائيل قابلا جميع المهاال بالنم هذ كانوا الهاائية الدونوس المناج وكين ماذا بمولا وقو الدوا تنابع النم يستم الزير كل دكته أتحب البلر . هي وكين ماذا بمولا منا الزيان خليست بقياة على حسب النجاب الندة . هي في المان كان ذلك بالندة المنافر المنافرة المنافرة بالمنافرة المنافرة بالمنافرة المنافرة ال

دَاوُدُ لِتَكُنْ مَا نَدَتُهُمْ فَمَّا وَشَرَّنا وَشَكًّا وَعُجَازَاةً فَمْمْ عِنْ إِنْ الظَّلِمْ عُيُوبْهِم فَلا يُصِرُونَ وَآهِن ظُهُورَهُمْ كُلُّ حِينٍ. ﴿ إِنَّا إِنَّ فَأَقُولُ ٱللَّهُمْ عَثَرُوا حَتَّى يَسْفُطُ وَا حَاشَى بَلِ بزُلْتِهِمْ حَصَلَتِ ٱلْأَمْمُ عَلَى ٱلْحُلاصِ لِإِغَارَتِهِمْ . وَكِنْكِيْ مَانَ كَانْتُ زُلْنُهُمْ غِنَى فِعَالَم وَنُفْصَانُهُمْ غِنَّى لِلأَمْمِ فِكُمْمُ بِالْحَرِي امْتِلاَوْلُهُمْ. ﴿ يَهِيْكِ فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَمْمُ مَا مُنْتُ رَسُولَ الْأَمْمِ وَإِنِّي أَجِّدُ خِنْمِتِي ﴿ إِنَّ أَنْ أَغِيرَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ دَمِي وَأَخَلِصَ بَسْنَا مِنْهُمْ عِنْهِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَضْنَهُمْ هُوَمُصَالَةَ ٱلْمَالَمَ فِإِذَا يُكُونُ قُولُمْ إِلَّاحَاةً مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ ، عِنْ وَإِنْ كَانْتِ أَلْبَاكُورَةُ مُقَدَّسَةً فَكُذَٰلِكَ ٱلْهَيِنُ . وَإِنْ كَانَ اَلْأَصْلُ مُعَدُّسا مُكَذَّلِكَ اللَّهُ وعُ. ١٤٣٤ فَإِنْ كَانَ قَدْ كُمْرَ بَسْسُ الْمُرُومِ وَقَدْ كُنْتَ أَنْ زَيْوَةُ يَرَايُهُ فَطَيْتُ فِيهَا فَسِرْتَ شَرِيًّا فِي أَسْلِ ٱلْأَيْوَلَةِ وَدَيِّهَا عِنْ فلا تُلْغَرْ عَلَى ٱلْمُرُوعِ فَإِنِ ٱلْخَفَرْتَ فَلَسْتَ أَنْتَ تَخْصِلُ ٱلْأَصْلَ بَلِ ٱلْأَصْلُ يَصْلُكَ . كالله وَلَمُكُ تَفُولُ إِنَّ الْفُرُوعَ قَدْ كُيرَتْ الْأَطَلَّمَ أَنَا . عِنْ الْمَا مِنْ أَجْلِ ٱلْكُفُر قَدْ كُمِيرَتْ وَأَنْتَ بِٱلْإِيمَانِ تَتَابِتُ فَلَا تَسْتَكُبرَ بَلْ خَفْ ﴿ وَهِي ۚ فَإِنَّهُ إِن كَانَ اقدُ لَمْ يَق عَلَى الْفُرُوعِ الطَّبِيدِيَّ قَلْمَا لَا يُنِق مَلْكَ أَنْتَ أَيْنا . عَنْ مَا تَعْل إذَن لُطْتَ افْدِ وَشِدَّتُهُ أَمَّا النِّدَّةُ مَلَى الَّذِينَ سَعَطُوا وَأَمَّا لُطْتُ الْفِوْفَكَ إِنْ تَبَتْ فِي لُقِيهِ وَإِلَّا فَتُعْلَمُ أَنْتَ أَجِناً. ١٤٢٥ وَهُمْ إِنْ لَمْ يَجْتُوا فِي ٱلْكُثْرِ يُطْمَنُونَ لِأَنَّ أَفْ طَعِرْ أَنْ يُطَيِّمُهُمْ أَيْمًا . ﴿ إِلَّا أَكَ إِنَّ كُنْتَ قَدْ فُطِئِتَ مِنْ زَيْمُونَ بَرَيَ بِالطَّبْر وَطُيْتَ عَلَى خِلَافِ الطُّبْرِ فِي زَيْتُونِ صَرِيحٍ ثَكُمْ بِالْحَرِي هُوْلَا ۚ اَلَّذِينَ هُمْ فُرُوعٌ طَبِينَةُ يُطْلُمُونَ فِي زَيْوَتِهِمُ الْحَاصِ. عِيهِمْ فَإِنِي لَا أَدِيدُ أَيُّمَا ٱلْإِخْرَةُ أَنْ تَعَالُواهُ فَا ٱلسِّرُ لِثَلَاثُكُونُوا عِندَا أَنْسُكُم عُكُما وهُوَ أَنْ عَي قَدْ حَصَلَ كِانِدِ مِنْ إِسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يُكُونَ قَدْ دَخَلَ مِنْ الْأَمَم . عَنْ وَهُكُذَا سَخِلْم بَعِيمْ إِسْرَا يُلَ كَا كُتِ سَلِق ا مِنْ صَبُّونَ ٱلْمُنْقَذُ وَيَصْرِفُ ٱلنَّفَاقَ عَنْ يَنْفُوبَ ﴿ يَنْكُو وَهُذَا هُوَ عَدِي لَمْ حِينَ أَزِيلُ خَطَايَاهُمْ . عِنْ إِمَّا مِنْ جِهَ الْإَنجِيلُ فَمْ أَعْدَا الْمِنْ أَجْلُكُمْ وَأَمَّا مِنْ جَنَّةِ ألا نظاب فلم أجاً مِن أَجِل الآباد. ويُعَلِّمُ لِأَنَّ مَوَاهَ أَفِّهِ وَدَعْوَتُ هِيَ إِلا تَعَلَمُونَ ﴾ ﴿ وَكُمَّا أَنُّكُم كُمْرَتُمْ حِنَّا بَافَّهِ وَزِلْتُمْ ٱلْآنَ رَفَّةً مِنْ أَجْلِ كُنْرِهِمْ كَلْمُ لِكُ هُوْلَا ۚ أَيْسَا كُفَرُوا ٱلْآنَ لِأَجْلِ رَحْبَكُمْ حَتَّى يَنَالُوا هُمْ أَيْسَا رَحْتُ . كَنْ أَنْهُ أَغْلَنَ عَلَى الْجَهِمِ فِي ٱلْكُفْرِ لِيرْحَمُ ٱلْجَهِمَ. ﴿ يُوْكِمُ يَا لِلْمُنْ غِنَى اللهِ وَحَكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ مَا أَبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَنِ ٱلْإِذْرَاكِ وَطُرْقُهُ عَنْ الْاِسْتِقْمَآه . عَيْج مَنْ عَرْفَ فِكُرُ ٱلرَّبِ وَمَنْ كَانَ لَهُ مُشِيرًا ، عَنْ يَعْ وَمَنْ سَبَقَ فَأَعْلَى لَهُ فَيُكَافَأ ، عَنْ ال كُلُّ شَيْء هُوَ مِنْهُ وَبِهِ وَإِلَيْهِ فَلَهُ ٱغْبِدُمَدَى ٱلدُّهُور . آمينَ

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

عيدة فانها أكم أيم الإنتوة بجراحم أفه أن نقريا أجدادًا فيعة حبّ مقدمة مرحة عليه المقدمة براحية والمداهة المرحة عبد المقدمة المرحة المداهة المرحة المداهة المرحة المداهة المرحة المداهة المرحة المداهة المرحة المرحة

النبيج . جينهي بأنه الحد عَلَى الأول الرب في تخفو كل أكنه وكل بسان يعترف في . جينهي بأنه الحد به تعلق الما لله الموقع المنا يقترف أن بحيث في الموقع المنا يستوقع جداً با يقد من نفسه م جينها فلا لا يفت بالمؤمن المؤمن الم

#### ألفضل الخامس عشر

كالله فَيْهِ عَلِمَا غَنْ الْأَنْوَاة أَنْ تَحْسَلَ وَهُنَ الشُّهَا وَلَا زُمِنِي أَنْسَنَا. كاللهُ فَلَيْرَضِ كُلُّ وَاحِدِ مِنَا الْقَرِيبَ لِلْفَيْرِ لِأَجْلِ الْلِيكَانِ كَانِهِ فَإِنَّ الْمِيجَ لَمْ لْمُنْ نَفْسَ فَكُنُ كَمَا كُتِبَ تَشْهِرَاتُ مُنْتِيكَ وَقَمَتْ عَلَى \* اللَّهُ لِأَنَّ كُلُّ مَا كُنْتِ مِنْ مُسِلُ إِنَّا كُنِي لَتَلْبِينَا لِيكُونَ لَنَا الرَّجَاةَ بِالصَّبْرِ وَبَعْزَيْهِ ٱلْكُنْسِو. كلي وَلُوْ تَكُمْ إِلَّهُ ٱلسَّفِرِ وَالنَّرْيَةِ أَيْفَاقَ ٱلْآزَآهِ فِيهَا بَيْنَكُمْ بَحَسْبِ ٱلْسِيحِ يَسُوعَ كَنْهُ حَتَّى إِنَّكُمْ مَضْ وَاحِدَةٍ وَفَمْ وَاحِدٍ تُعَجِّدُونَ ٱللَّهُ أَيَا رَبِّسَا يَسُوعَ ٱلْسِيعِ . وي مِنْ أَجُل ذَٰلِكَ فَتَتَعِدْ بَعْضُكُمْ بَعْنَا كَا أَغَذَكُمْ ٱلْسِيحُ لِعَبْدِ اللهِ عَنْ وَأَقُولُ إِنَّ ٱلْحِيجَ يَسُوعَ قَدْ كَانَ خَادِمَ ٱلْحِتَانِ لِأَجْلِ صِدْقِ ٱللَّهِ لِيُعْيَقَ مَوَاعِبِ ٱلْآبَاء . عِنْ إِنْ أَلْأَمَمُ تُحِدُ أَفَةً عَلَى رَحْب وَكَاكُت مِنْ أَجْلَ ذَلِكَ أَعْرَفُ لَكَ فِي الْأَمْمُ وَأَرْمُ لِأَعِكُ . يُحِيجٍ وَقَالَ أَيْمًا تَهَالُوا أَيُّهَا الْأُمُمُ مَمَّ شَفْهِ . عَلَيْهِ وَأَيْمَا مَجُوا أَرْبُ يَا جَمِيمُ الْأَمْمِ وَامْدَعُوهُ يَا جِمِعُ النُّمُوبِ . عَلَيْكُ وَقَالَ أَصْبَ أَيْمَا سَكُونُ أَسْلُ بَشَى وَالْتَاجُ لِيسُودَ عَلَى الْأَمْمِ وَإِيَّاهُ تَتَرَجَّى الْأَمَمُ. عِيدٍ وَلِيتَلَأَكُمُ إِلَّهُ أَرْجًا وصكُلَّ مُرُودٍ وَسَلامٍ فِي ٱلْإِيَّانِ لِكِي يَفِضَ فِيكُمُ ٱلرُّجَا وَقُوَّهُ الرُّوحِ أَلْمُ دُسٍ ، عِنْهِ وَأَمَا أَيْمَا مُنَيِّقُنُ مِنْ جَنَكُمْ يَا إِغْوَقِ أَنْكُمْ أَنْتُمْ أَنِمَا مُعَلِّونَ صَلَامًا مَشْخُونُونَ كُلُّ عِلْم قَادِدُونَ عَلَى أَنْ يَنْفَعَ بَنْفُكُمْ بَنْفنا. كَلَيْكُ وَقَدِ أَجَرَأَتُ قِيلًا فَيَا كُنْتِنَ الكُمُّ الْمَا الْإِنْوَةُ كُنْ لِذَكِرَكُمْ فَلَيْ مُضْغَى الْنِسْنَةِ الَّتِي وَهِبَتْ لِى مِنْ اللّهِ عِلَيْهِ لِالْحَوْنَ عَادِمًا لِلْسَبِيعِ يَسْمِعَ فِهِ الْأَمْرِ وَأَنافِرَ عِنْسَةَ أَنْجِيسُ أَفِ ٱلْكُمْنُونَةُ حَتَّى يَكُونَ فَرْمَانُ ٱلْأَمْمِ مَفْهِلًا وَمُعَدِّسًا بِالرُّوحِ ٱلْفَدْسِ - ١٤ كُل فَرَّدُ فِي الْسِيحِ يَسُوعَ يَا يَدِ عِنْ إِلَيْ لَا أَجْسُرُ أَنْ أَتَكُلُّمْ بِنَيْ هِ يُمَّا مَّ يُحْرِ الْسِيخ عَل مَدَى لِطَاعَةِ ٱلْأَمَمَ بِالْغُولُ وَٱلْمَدُ لِي ﴿ يَكُومُ الْأَيَّاتِ وَٱلْعَالِبِ بِفُومُ ٱلرُّوحِ اللهُ مُ حَتَّى إِنِّي فِي كُلِّ مَاحِيَةٍ مِن أُورشَلِمَ إِلَّى إِلْير كُونَ قَدْ أَغْمَتْ الْتُشِيرَ بِإِنحيل المبيع بجيبي وأغنيت أن لاأبشر بالإنجيل في موضر دعي فيه أسم ألبيع للا أَنْنِي عَلَى أَسَاسِ غَيْرِي . هِي إِلَيْ وَلَكِنَ كَمَا كُتِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَمْ مُغَرِّوا عَسْمَ سَيْنَظُرُونَ وَالَّذِينَ لَمْ يَعْشُوا سَنَهَمُونَ . جِهِيج وَلَا لِكَ مُنْفُ بِرَارًا كَثِيرَةً عَنِ ٱلْفَدُومِ إِلَيْكُمْ. وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَّانَ فَإِذْ لَمْ يَتِيَّ لِي مَكَانُ بَعْدُ فِي هَذِهِ ٱلْأَقْطَارُ وَأَنَا مُتَثَوِّقُ مِنْ سِيْنَ كَتِيرَةِ أَنْ آتَكُمْ بِينَ ﴾ فإذا الطّلفُ إلى إسْانِية أَرْجُو أَنْ أَمْرُ بَكُمْ وَأَرَاكُمْ وَأَن تُعَيِّدُنِي إِنَ هُنَاكَ مِنَ أَنْ أَعْلَاكُمْ بَمْضَ حِينٍ. عِينِي أَمَّا ٱلآنَ فَأَنَّا مُطلقُ إِلَى أُورَّشُلُمُ لَأَخْدُمُ ٱلْقَدْسِينُ يَرَبِيجُ لِلْأَنَّهُ قَدْ مَسْنَ لَدَى أَهُل مُكُدُوثِيَةً وَأَكَاشِتَهُ أَنْ

صَابِينَ فِي الفَيْقِ مُواطِّبِينَ عَلَى الصَّلاة بِهِيْجِ بَاذِلِنَ فِقَدْبِينَ فِي عَلَمَاتِهِمُ عَلَيْقِهُم عَكِيمِ عَى سَبَقَ فِي الفَرْيَةِ بِهِلَيْجِ بَارِكُوا الَّذِينَ يَسْطُهُ وَكُمْ ، بَارِكُوا وَلا تَلْمُوا الْ يَشْهِمُ الرَّحُوا مَ الْفَرِينِ وَآبُكُوا مَ الْلَكِينَ ، جَرَاحٍ الْمَشْلُونَ فِلْهِ اللَّهُ الْمُشْلِكُمُ المُشْلِكُ وَالْمُلِينَ عِلَدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

وَيُعْمَمُ كُلُّ نَفْسِ إِسَالُاطِينِ أَنْسَالِكِ فَإِنَّهُ لَا سُلِطَانَ إِلَّامِنَ أَفْهِ وَٱلسَّلَاطِينُ ٱلْكَانِيَةُ إِنَّا رَبُّهَا اللَّهُ . هِيْهِ فَنَ يُقَاوِمِ ٱلسُّلُطَ إِنَّا يُهَانِدُ تَرْتِيلَ أَفْدِ وَالْمَانِدُونَ يَجَلُونَ وَنُونَهُ عَلَى أَنْصَهِم ﴿ يَجَلِيمُ لِأَنْ حَوْفَ الزُّوْسَاءُ لِسَ عَلَى أَلْسَلَ الصَّالح بَلَ عَلَى الشِرِيرِ ، أَقْتِنْنِي أَلَّاضًافَ مِنَ النَّلِمَالَ افْسَالِ الْمُثْيِرِ تَكُمُونَ لَمَاي تَمْدُونَا جِيْجٍ لِأَنَّهُ خَادِمُ اللَّهِ لَكَ لِلْنِيرِ . فَأَمَّا إِنْ فَلَتَ الشَّرَّ فَغَنْ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْسَلُهِ ٱلسُّيْفَ عَبَّا لِأَنَّهُ خَادِمُ أَفَدِ ٱلْمُنْتَعَمُ ٱلَّذِي لِنَصْدُ ٱلْفَضَى عَلَى مَنْ يَغْصَلُ الشُّرُّ. كان عَذِلِكَ يَزَمُكُمُ ٱلْخُنُوعُ لَهُ لَا مِن أَجْدِلِ ٱلْمَصَٰدِ فَعَطَ بَلْ مِن أَجْلِ ٱلْمُعِيرِ أَيْنًا . ﴿ يَهِيْكُمْ فَأَخِلُ هَٰنَا تُوفُونَ ٱلْجِزَّيَّةَ أَيْنَا إِذْ هُمْ خُدَّامُ ٱفَهِ ٱلْوَاظُونَ عَلَ وْقِك بِنْكِ . وَهُو اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ الْمُؤْتَة لِنْ لَهُ الْمُزْبَةُ وَالْمِيانَة لِن لَهُ المُلِيَّةُ وَٱلْهَابَةَ لِمَن لَهُ ٱلْهَابَةُ وَٱلْكَرَامَة لِمَنْ لَهُ ٱلْكَرَامَـةُ . ﴿ يَهِيْكُمْ لَأَكُونَ عَلَيْكُمْ لِأَحَدِ حَقُّ مَا خَلَا حُبُّ بَحْنَكُمْ لِنَصْ فَإِنَّهُ مَنْ أَحَدًا أَمَّرِبَ فَقَدْ أَتَمْ النَّالُوسَ . عَنْ إِلاَّ هٰذِهِ ٱلْوَسِيَّةُ لَا أَزِّنِ لَا تَفْتُلْ لَا تُشْرِقَ لَا تَنْهَدْ بِٱلزُّورِ لَا تَشْتُ ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْوَسَايَا غَيْرَ ذْلِكَ إِنَّا هِيَ مُتَخَّنَةُ فِي هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ أَنْ أَحْبُ قُرِيكَ كَنْفُيكَ . ﴿ إِنْهُمْ إِنَّ ٱلْحَبَّةَ لَا تَصْنَمُ شَرًّا بَالْتَرِيبِ فَالْحُبَّةُ إِذَنْ هِيَ اللَّهُوسُ بِثَامِهِ ﴿ كُلِّكُمْ الْوَاتُّكُمُ عَادِفُونَ ٱلزَّمَانَ أَنَّ سَاعَةَ ٱلْسَيْمَاطِنَامِنَ ٱلَّـوْمِ قَدْحَانَتْ لِأَنَّ خَلاصًا ٱلْآنَ أَفْرَبُ يِمَا كُلُّ حِينَ آمَناً . عِنْ إِنْ قَدْ تَناعَى أَلْمِلْ وَأَقْتَرَبَ الْبَارْ فَلْنَدَعْ عَنا أَعْمَالَ الطَّلْسَةِ وَتَلْمِلْ أَسْلِمَ أَنْور . جِيْبِي إِنْسَلْكُنَّ سُلُوكًا لَا نِمَّاكُمَّا فِي ٱلنَّهَارِ لَا ٱلْمُسُوفِ وَٱلكُمْرُ وَلَا بِٱلْمُفَاجِرِ وَٱلْهَرِ وَلَا بِكِلْصَلْمِ وَٱلْحَسَدِ جِيهَ إِلَيْهِ إِلَى ٱلْبَسُوا ٱلزَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِجَ وَلا تتنفوا بأجسادكم لفضآه شهواتها

## ألْفَصَلُ ٱلَّهِ عَشَرَ

عيده من كان صَينا في الإعان فاتخداه بنير ما خدة في الاتراء و اله التألم من متحد ان الاتراء و اله التأكم من متحد ان المان إلى المحال عن أما الصيف في كال البلول و اله يم فلا المحدد المح

## ۫ڔڛؙۜٳٙڷؿؙٲڶۊ<u>ڋ؈ڽؙؠؙڶ</u>ٮؘؙۘڽ ٲڶڒؖۅڮٙ ٳڬڶٙۿ۬ڶؙؚػٷۏؿؙؚڛؘ

### ألفضل الأوك

ومع مِنْ بُولُسَ اللَّذَعُو لِكُونَ رَسُولًا لِيسُوعَ الْمِيحِ عَشِيتَهِ اللهِ وَمِنْ سُستَكِيسَ الْأخ و إلى كبيسةِ أَفْهِ أَلِي فِي كُورِنْشَ إِلَى ٱلْمُنْسِينَ فِي ٱلْسِيحِ يَسُوعَ ٱلْمُنْفِينَ لِكُولُوا فِلْيِسِينَ مَمَ جَمِعِ أَلَيْنَ يَدْعُونَ بِأَسْرِ رَبَّا يَسُوعَ ٱلْسِيحِ فِي كُلَّ مَكَانِ لَمْمُ وَلَنا. وي النِّمَةُ لَكُمْ وَالسَّلامُ مِنَ أَهُو أَبِيكَ أَمِنَ ٱلَّابَ بَسُوعَ ٱلْسِيحِ وَ يَعْلَمُ إِنَّ أَشْكُرُ إِلَى فِي كُلُّ حِينِ لِأَخْلِكُمْ عَلَى نِسْمَةِ آفَةِ ٱلْمُطَاةِ لَكُمْ فِي ٱلْمِنْجِ بَسُومَ كان المُنكُمُ قَدْ أَغْيَمُمْ بِهِ فِي كُلُّ شَيْءٍ فِي كُلِّ كَلَامٍ وَكُلَّ بِلْمِ . كان وَمُكُلًّا ثُنِّفَ فيكُمْ تَمَادَةُ ٱلْسِيعِ عَيْنِ حَتَّى إِنَّهُ لَا يُنوزُكُمُ مِنَ ٱلْوَاهِبِ شَيْءُ أَنْتُمُ ٱلْتَطَلِينَ تَجَلَّ رَبَّنا يُسُومُ ٱلْسِيمِ جَيْبِي ٱلْذِي سَيْنَتِكُمُ إِلَّ ٱلْبَايَةِ حَقَّ لَا يُكُونَ عَلَيكُم مُشْكَى فِي أَوْمَ رَبِّكَ أَيْدُومَ ٱلْمِسِيحِ \$ \$ قَانَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي بِو دُعِيثُمْ إِلَى شَرِكَةِ ٱلْهِ يَسُوعَ الْسِيعِ رَبَّنَا هُوَ أُمِسِينٌ • ﴿ يَهِيْهِ وَأَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا الْإِخُوةُ بِأَمْمُ رَبَّنَا يَسُوعَ الْسِيعِ أَنْ تَفُولُوا جَمِيكُمْ فَوْلَا وَاجِدًا وَأَلَا يُكُونَ بَيْنَكُمْ شِقَاقَ بَلْ تَكُونُوا مُلْتَشِينَ بَفِكْرٍ وَاجِدٍ وَرَأَي وَأَجِدٍ عَلَيْكُمْ أَخَرَانِ عَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَهْلُ كَافَةً أَنَّ يَيْنَكُمْ خَسُومَكَتِ عليد أنني أن كلَّ وَاحِدِ مِنْكُمْ يَفُولُ أَنَا لِجُولُسَ أَوْ أَنَا لِأَبْوُسَ أَوْ أَنَا لِكِيمَا أَوْ أَنَا السيم. عليه اكسل السيع فذ تمرًا الل ولن مل المنكم أو لمنم ولن أَغْمَدُنُّمْ . ولا الشَّحُرُ آفَهُ أَنِي لَمُ أَخِدْ مِنْكُمْ أَحَدًا يَوَى كُرِسْلُسَ فَالْمِسَ إِسْتَفَانًا وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا أَظُمْ هُلَ تَمُّنْتُ أَحَدًا غَيْرَهُمْ . عَيْنِ لِأَنَّ ٱلْسِيحَ لَم يُسِلِي لِأَمَّدُ بَلَ لِأَبْشَرَ لَا بِمَكْمَةِ أَلْكَلَامِ لِلَّا يُبْلَلَ صَلِبُ ٱلْبِيعِ عِلَيْعٍ فَإِنْ كُلِتُ الصَّلب عِندَ الْمَالِكِينَ حَيَالَةٌ وَأَمَّا عِنْدَنَا نَحْنُ الْخُلِّسِينَ فَعِي فَوَّهُ اللهِ عَلَيْ لِأَنَّهُ قَدْ كُي سَأْيِدُ عِكُمَةَ ٱلْمُصَمَّادُ وَأَرْفَلُ عَمْلَ ٱلْمُلَادُ . عِيدَةُ قَالَى الْمُكِمِ وَأَنَ ٱلْكَانِيُ وَأَيْنَ فَاحِدُ هٰذَا ٱلدُّهُمِ . أَلَيْسَ ٱللهُ قَدْ جَبِّلَ حِكْمَةُ هٰذَا ٱلْمَالَمَ . عَنْ إِنَّهُ إِذْ كَانَ ٱلْمَالَمُ وَهُوَ فِي حِكْمَةِ ٱللهِ لَمْ يَرْفِ اللهِ بَلِيسَعُمَةِ حَسَٰنَ لَدَى ٱللهِ أَنْ يُخْلِصُ بَهَالَةِ الْكُرَادَةِ الَّذِينَ لِمُنْونَ. ١٠٠٠ لِأَنَّ الْيُودَ يَسْأَلُونَ الْآلَاتِ وَالْوزَنينَ بَعْنُونَ ٱلْجِسْحَنَةُ . ١١٤٤ أَمَا نَحْنُ فَكُوزُ بِٱلْحِيعِ مَعَالُواً ثَنَكَا يَتَهُودِ وَجَمَالَةُ لِلأَمْرِ . عِنْ إِنَّا أَمَّا لِلْمَدْعُونَ مِنَ الْيُودِ وَأَلُونَا لَيْنَ فَالْمِيعِ فَوَّةَ أَهْدِ وَحَكُمَةُ أَهْدِ و وَالْيُونَانِينَ فَالْمِيعِ فَوَّةَ أَهْدِ وَحَكُمَةُ أَهْدِ وَيَعْلِمُ لِأَنَّ مُسْتَخِبَلَ اللهُ أَحْكُمُ مِنَ النَّاسِ وَمُسْتَضَمَّتَ اللهِ أَفْوَى مِنَ النَّاسِ . عَلَيْ الْعَلُّوا مَعْوَتُكُمْ أَيُّهَا الْإِغْوَةُ إِنَّهُ لَبِسَ كَتِيرُونَ أَحْكَةً يُمسَبِ الْحَسَدِ وَلَا كَثِيرُونَ أَقْرِيَّةً وَلَا كَثِيرُونَ شُرَفًا \* وَ ١٤ مَنْ اللَّهُ عَلَا أَهُ الْهَا لِمُلْعِلَ مِنَ الْمَالَمَ لِيُزِي ٱلْمُستَحَلَّة وَأَخَارُ اَهُ ٱلطَّبِيتَ مِنَ ٱلْعَالَمِ لِيُوْيَ ٱلْمُويَ عِنْ ﴿ وَآخِكَ اللَّهُ ٱلْحَسِيسَ مِنَ ٱلْعَالَمَ وَٱلْحَقِيرَ وَغَيْرَ الْمُوجُودِ لِنْدَمَ الْمُوجُودَ ١٠٠٤ لِكُنْ لَا يَلْخَيْرَ ذُو جَسَدِ أَمْلَمُهُ . ﴿ وَبِهِ أَنْتُمْ فِي ٱلْسِيجِ يَسْوعُ ٱلَّذِي صَادَ لَنَا مِنَ ٱللَّهِ حِكْمَةً وَيرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَّةٌ ﴿ وَهَا حَقَّى إِنَّهُ كالخب كمن افتخر فللقفر مألأت

يُوَيُّوا صَدَقَةً عَلَى شُرَّاهُ الْقِينِينَ الَّذِينَ بِأُورَشَلِيمَ. \$ ( هَلِيَّ هَذَ حَسَنَ الْمَيْمِ ذَلِك وَهُوَ حَنَّ عَلَيْمِ لَمْ لِأَنَّهُ إِنَّ كَانَ الْأَمْمِ قَدِ الْشَرِّكُوا فِي وَوَجِنَائِمِ فَيَعِنَّ عَلِيم الْمُعْ بِكُمْ إِلَى إِلَيْا يَهِنَا وَالْمَا أَنِي إِذَا قَدِينَ الْكُمْ أَفَامُ بَكُلُ لِاكْتَهَ أَفِيهِ الْ الْمُعِ . هِيْهِ قَالَمُ أَنِّهُمْ أَيَّا الْهِنُولُ بِرَبِّا يَسْعَ الْمُعِيدِ وَتَعَلَيْهِ الْرُحِ أَنْ تَجَلِيدُوا مَنِي فِ الْمُلُونَ إِلَى اللهِ مِنْ أَنِي الْمُؤْمِنَّ بِرَا يَسْعَ الْمُعِيدِ وَتَعَلَيْهِ الْرُحِ أَنْ تَجَلِيدُوا وَأَنْ تُكُونَ عِنْتَى لِلْهُولُ إِنْ مُنْكُونَ عِنْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ خَلَى الْهُ السَّلَامِ مَنْكُونَ عِنْ

#### أأفضل السادس عشر

وي النفود عُكُمْ فَيْبُ أَخْتَا أَلِي هِي خَادِمَهُ الْسَخْبِينَةِ الَّتِي فِي كُنْكُرِكَ . ويهج فَاقْلُوهَا فِي أَزَّبَ كَمَا يَلِينُّ بِٱلْقِدْيِسِينَ وَقُومُوا لَمَا بِكُلُّ مَأْخَتَاجُ إِنَّهِ مِنْكُمْ ظِنُّهَا قَدْ كَانَتْ قَائِمَتْ بْأَمُورْكَئِيرِينَ وَبَأْمَرِي أَنَّا أَيْضًا • ﴿ يَهِمُ كَالِمُوا عَلَى يُرككُ وَأَكِلَا ٱلْمَاوِتَيْنِ لِي فِي يَمُوعَ ٱلْمِيجِ عَلَيْنِ ٱللَّذَيْنِ وَضَا عُنْتِهِمَا دُونَ حَيَّاتِي. وَلَنْتُ أَنَا وَخُدِي أَشَكُرُهُمَا مِنْ جَعِمْ كَانِسَ ٱلْأَمْمِ أَضَا . كِيْكِيرُ وَعَلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّي فِي بَيْتِهِمَا وَسَلِمُواعَلَ أَبِيْنُسَ حَبِيعِ ٱلَّذِي هُوَ بِاكُورَهُ آسِيةٍ السِيحِ و إِنْ سَلِمُوا عَلَى مَرْثِمَ ٱلَّتِي تَعَبَتْ لِأَجْلِنَا كَثِيرًا . يَحِيْجٍ سَلَمُوا عَلَى أَنْدَدُونِكُسَّ وَيُونِيكَ نَسِيقً ٱلْمَأْسُودَيْنِ مَعِي ٱلْمُنْهُودَيْنَ بَيْنَ ٱلرُّسُلِ ٱلْكَائِنَيْنِ فِٱلْمِسِيحِ قَلَى، ﴿ يَجَيْنِ سَلِمُوا عَلَى أَمْهِلِيَاسَ حَبِينِي فِي ٱلرَّبِّ ، ﴿ يَهِينِكُمْ سَلِمُوا عَلَى أَزْبَالُسَ مُعَاوِنَسَا فِي ٱلْسِيعِ وَعَل إسطاكن حبيبي ، عليه سلوا على أبلس الزَّكي فِي السيع ، عليه سَلِّمُوا على أَهُلِ بَيْتِ أَرْسُطُوبُولُسَ ، سَلِّمُوا عَلَى هِيرُودِيُون فَسِيبِي ، سَلِّمُوا عَلَى أَهْسِلِ بَيْتِ رُّكِنُّسَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلرَّبِ ، عِينِهِ صَلِّمُوا عَلَى زَبِفَيْنَ ۗ وَزِيغُوسَهُ ٱلَّيَٰنِ تَبِتَا فِ ٱلرَّبِّ وسَلَمُوا عَلَى يُرْسِينَ أَغُوبُهُ ٱلَّتِي مَبِتَ كَثِيرًا فِي ٱلرَّبِّ وَ ١٤٣٤ سَلِّمُوا عَلَى رُوفُسَ ٱلنَّحَارِ فِي ٱلرَّبِ وَعَلَى أَنِيهِ ٱلَّتِي هِيَ أَنِي ، كَلَيْنِ سَلِمُوا عَلَى أَسِنْكِرِيشُنَ وَقَلَاغُونَ وَهُرْمَاسَ وَيَنُو وَبَاسَ وَهُرْمِيسَ وَعَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَهُمْ • عَنْ سَلِمُوا عَلَى فِيلُولُوصُ وَلَوْلِنَهُ وَمَبِرُهُمَ وَأَحْبَهِ وَأَمَالُهُمْ وَعَلَى جِيمِ الْقِلْمِينِ ٱلَّذِينَ مَنْهُمْ . \*\*\* عَلَيْهُ عِلَيْهُمْ عَلَى بَسْمَ عِلْهِ مَعْدَتْ وَ فَسَلِمُ ظِيرُكُمْ جَيْحَ كَالِمِ الْسِيعِ وَ جِيْزِجٍ وَأَسَا لَكُمْ أَيْبُ اللَّهِ عَوْهُ أَنْ كَارِعَظُوا الَّذِينَ يُحْدِثُونَ الْفِقَاقَ وَالشُّكُوكَ خِلَاقًا لِتَمْلِيمُ الَّذِي تَمَلَّمُهُمْ وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴿ يَهِيكُمْ فَإِنَّ أَمْثَالَ أُولَٰكِكَ لَاتَخِدُمُونَ وَبَّنَا ٱلْسِيحَ بَلْ بُلُوبَهُمْ وَبِلْدُوبَةِ ٱلْكَلَامِ وَالدُّعَادَ بِٱلْبَرَكَاتِ يَخْدَعُونَ ݣُلُوبَ ٱلسُّلَمَاءِ • عَيْك إِنَّ طَاعَتُكُمْ قَدُ ٱشْتَهَرَتْ عِنْدَ ٱلْجَبِيمِ فَأَفَرَحْ بِكُمْ غَيْرَ أَنِي أَحِبُ أَنْ تَكُونُوا حُكُما ۗ فِي ٱلْخَيْرِ وَلِسَطَأَةَ فِي ٱلثَّرِ ، يُعِينِ لِيَحَقُّ إِلَّهُ ٱلسَّلامِ ٱلشَّيْطَانَ تَحْتَ أَعْدَامِكُمْ سَرِيعًا . نِعْمَةُ رَبَّا يَسُوعَ ٱلْمِيعِ مَمْكُمْ . عِنْهِ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ يَكُونَاوُسُ مُعَاوِنِي وَلُوقِيُوسُ وَكَالُمُونُ وَسُوسِيَبُوسُ أَنْسَانِي وَهِيْتِي أَنَا زَسِوسَ كَاتِبَ هَـــذِهِ ٱلرَّسَالَةِ أَسَلَّم مَلِيكُمْ فِي ٱلْأَبِّ ، ﴿ يُعَيِّيْ لِسَلِّمَ عَلَيْكُمْ غَالُوسُ ٱلْمَصِفُ لِي وَلِمُكَنِسَةٍ كُلِّسَاء لِسَلِّمُ عَلَيْكُمُ أَرْسُتُسُ خَادَنَ ٱلْمَدِينَةِ وَكُوا مِنْ أَلْأَجُ ﴿ ١٠ يَثِيلُ نِمَةً رَبَّا يَسُوعَ ٱلْمِيجِ مَمكم أَجْمَعِنَ . آمِينَ. ﴿ يَهُمُ وَلِمُقَادِدِ أَنْ يُتَبِتَّكُمْ يُحَسِّبِ إَغْجِيلٍ وَبِشَادَةِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ عَلَى مُتُعَمَّى إغْلَانَ البَّرِ ٱلَّذِي كَانَ مُكْتُومًا مُنْذَا الْأَزْمَتِ الْأَذَٰلِيِّ عِنْهِ وَأَغْيِرَ الْآنَ وَيَكْفِ ٱلْأَنْبِيَةَ بَعَسَبِ أَمْرِ اللهِ الْإِزْلِيُّ أُوضِعَ بِلَيعِ ٱلْأَمْمِ لِأَجْلِ طَاعَةِ ٱلْإِيَانِ. كان عِنْوا لَحْدِيم وَحْدُهُ الْخِدْبِيسُوعَ الْسِيحِ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ

messer and server

#### ٱلأَثْبَاتَ الْمُطْمِرَةَ أَمْرِ ٱلْمُسْتَقِبَةَ كُلُّ مِنْ هُوَكُلُمْ \$212 وَأَنْتُمْ الْمُسِيحِ وَالْمَسِيحِ

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ

وي المناف المناف كفنام السيع ووكلاة أخراد الله عن وإنَّا بلك الآنَ مُهُمَّا فِي ٱلْوَكُلَاءَ أَنْ يُوجَدُّ كُلُّ مِنْهُمْ أَمِينًا. ﴿ وَمُعِيرًا أَمَّا أَنَا فَأَمَّلُ شَيْء عِنْدِي أَنْ يُمُكُمّ فِي مِنْكُمْ أَوْمِنْ يَوْمٍ بَشَرِي بَلِ أَمَا أَيْمَا لَا أَمْكُمْ فِي نَفْيِي ﴿ يَكُمْ فَإِنِّي لَسْتُ أَشُرُ بِنَى ﴿ فِي مَبِيرِي كُنِي لَنْتُ مُسِرَّدًا بِلْاِلِكَ فَأَمَّا ٱلَّذِي يُمُسَكُمُ فِي فَهُو ٱلرَّثْ. كَنْ إِذَنَ لَا تَمْكُمُوا أَلْتَهُ قَبْلَ ٱلأَوْانِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ ٱلرَّبُّ الَّذِي سَيْنِيرُ خَفَا يَا الطَّلَام *تَعُرِيخُ أَفْكَادَ ٱلْقُلُوبِ وَحِ*يَنَيْدِ فَكُلُّ أَحَدٍ يُكُونُ مَدْحُهُ مِنَ اللهِ · عَلَيْهِ وَهٰذِهِ ٱلْأَمُورُ أَيُّا الْإِخْوَةُ مَّذَ نَسَبْنًا إِلَى نَفْسِي وَإِلَى ٱلْجُوسَ يَخْيِلا لَكُمْ لِكَيْ تَشَلَّمُوا فِينَا أَنْ لَا يَتَنْخَ أَحَدُكُمْ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجُلِ أَحَدِ فَوْقَ مَا كُتِبَ مَلِكُمْ . ﴿ وَإِنَّا مِن الَّذِي يُمَيِّكُ إِ هٰذَا وَأَيْ مَيْء لَكَ لَمْ تَلُهُ . فَإِنْ كُنتَ قَدْ بِلْتُ فَلِمَاذَا تَلْتَحْرُ كَأَنَّكَ لَمْ تَلَهُ . وَهُمُ إِنَّكُمْ فَدْ شَهِنُمْ قَدِ اسْتَنْتَاتُمْ قَدْمَلُكُمْمْ بِدُونِنَا وَإِ لَيْتَكُمْ قَدْ مَلَكُمْمْ الْمَلْفَ لَحْنُ أَيْمًا مَمْكُمْ ﴿ يَكِينِهِ فَإِنِّي أَفُنُ أَنَّ أَهُ قَدْ أَيْرَزَنَا تَحْنُ ٱلرَّسُلَ آخِرِي ٱلنَّاس كَأَنَّا تَعَمُّولُونَ إِنْمَوْتِ لِأَنَّا قَدْ صَرْنَا مَشْهَدًا فِلْمَالَمْ وَالْمَلَائِكَةِ وَٱلْبَشْرِ . ويهيج تحن جُهَالُ مِنْ أَجْلِ ٱلْسِيحِ أَمَّا أَنْمُ فَكُمَّا آ فِي ٱلْسِيعِ . غَنْ صُفَاتُهُ وَأَنْمُ أَقُولًا . أَنْمُ مُكّرُمُونَ وَتَمَنُ مَهَاوَنَ \* عَلَيْكُ وَإِلَى هٰذِهِ السَّلَعَةِ غَنْ تَجُوعُ وَمُعْلَنُ وَمُرَّى وَلُلْمَمُ وَلَا قرّادَ كَا ١١٨٤ وَتَعْبُ عَلِينَ بِأَبِينَا . نُفَتَمُ ظَالِكُ . نَعْطَدُ فَعَنْدِلْ . عَلَيْهِ إِنْ فَعْمُ طَيَّا فَتَضَرُّعُ . قَدْ يِسِرْ نَا كَأَفَدَادِ ٱللَّهَ كَأُوسَاخِ يَسْتَغَيْبُ الْلِّيمِ إِلَى ٱلْآنَ . عي وَمَا أَكُفُ هَذَا لِأَخْبِكُمْ وَإِنَّا أَصِنَّكُمْ كَا نِتَالِيَّ ٱلْأَمَالِ، عِنْ لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ أَكُمْ رَفِيَّةً مِنَ ٱلْوُدِينَ فِي ٱلْسِعِ لَبْسَ لَكُمْ آبَا كَيْسِرُونَ لِأَنِي أَنَا وَلَدَيْكُمْ فِي ٱلْسِعِ يَسُوعَ بَالْإِنْجِلِ عَلَيْهِ مَا مُنْ أَلْكُمْ أَنْ تَفْتَدُوا بِي كَا أَخْدِي أَنَا بِالْسِعِ . هِيْنِهِ وَلَا لِكَ قَدْ وَجُمِنُ إِلَيْكُمْ بِهُوَاوُسَ ٱلَّذِي هُوَ أَبُنُ لِي حَبِيبُ أَمِينٌ فِي ٱلرُّبِّ وَهُوَ يُذَكِّرُ كُمْ بِطرُ فِي فِ ٱلْمِسِجِ يِسُوعَ عَلَى مَا أَعَلَمُ فِي كُلُ مَكَانِ وَفِي كُلَّ كَيْسَةٍ • عَيْبِكُ لَلْدِ ٱتَنْخَ خَوْمُ كَانِي لَا آتِيكُم المُنْ لَكِنِي سَاتِكُم مَنْ قَرِبِ إِنْ شَا الْأَبْ فَأَغِرِفُ لا كَلَامَ ٱلْمُتَخِينَ بَلْ قُوْمُ مُ عِنْهِ لِأَنْ مَلْكُوتَ أَفِي لَيْسَ بِٱلْكَلامِ بَلِ بِٱلْفُوةِ . عِنْهِ مَلَا تُرِيدُونَ • أَبِالْمَصَا يُكُونُ قَدُومِي إِلَيْكُمْ أَمَّ بِٱلْخُبَّةِ وَرُوحَ ٱلْوَدَاعَةِ

#### ألفصل الخامس

على الله تبدأ المبير أن بينكم وفي وأن هذا النّ الله أو لا بين الأمر المن وله بين المراس والله والله والله المراس المولا المول المولا المولا المولا المول المولا المول المول

#### ألفصل آلثاني

جيمةٍ وَأَمَّا لَمَّا أَيْتِكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ لَمَّ آتِ بِيرَاغَةِ ٱلْكَلَامِ أَوِ الْحِيْحَةِ مُبَثِّرًا لَكُمْ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عِنْهِ لِأَتِي حَكَمْتُ إِلَّا أَمْرِفَ يَيْنَكُمْ قَبْنَا إِلَّالِهُمْ ٱلْسِيحَ وَإِيَّاهُ مُمَالُوبًا . ﴿ وَقَدْ كُنْتُ عِنْدُكُمْ فِي ضُمْنِ وَقُونِي وَأَذْ يَمَادٍ كَنِيرٍ ﴿ وَأَوْ مِكُنْ كلي ولا كِرَازِي بِكَلام بَلِيز مِنْ حِكْمَة بَشَرِيَّة بَل بِإِبْدَأَهُ الرَّامِ وَالْمُؤْةِ ﴿ يَكُنَّ لَا يُكُونَ إِيَانُكُمْ عَنْ مِكْمَةِ النَّاسِ بَلْ عَنْ فُرَّةِ اللَّهِ ۗ ﴿ وَإِنَّا غَيْرَ أَأَ نَطِقُ لِمُـلِيْكُمَةُ بَيْنَ ٱلْكَامِلِينَ لَا يُمِكُمَةٍ هٰذَا ٱلدُّهْرِ وَرُؤْسَآةً هٰذَا ٱلدُّهْرِ ٱلَّذِينَ يُعْدَمُونَ وي إلى تطن بمك أله في السر بالمحفة الكُورة التي سَن الله فَعَدْهَا قَبْلَ ٱلنَّهُودِ لِعَبْدِنَا عِنْهِ أَلِي لَمْ يَبْرِنُهَا أَحَدُينَ رُوْسًا وَهُذَا الْأَنْهُمِ لِأَنَّهُمْ لَوْ مَرَفُوا لَّا صَلَيْهِا دَبُّ ٱلْحُبِيدِ. عِنْ ﴿ وَلَكِنْ كَا كُتِ مَا لَمْ زَّهُ مَيْنٌ وَلَا يَعِتَ بِهِ أَذُنُ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشِرِ مَا أَعَدُهُ اللهُ لِلَّذِينَ نَحَجُونَهُ ﴿ يَهِمُ كَا جَلاهُ أَفَهُ لَنا يرُوجِهِ لِأَنَّ ٱلرُّوحَ يَفْصُلُ كُلُّ شَيْءَ حَتَّى أَخَالَ ٱللهِ . ١٤٢٤ فَإِنَّهُ مَنْ مِنَ ٱلنَّاسِ يَرِفُ مَا فِي ٱلْإِنْكَانِ إِلَّارُوحُ ٱلْإِنْكَانِ أَلْبِي فِيهِ فَهُكَـذَا لَا يَكُمُ أَحَدُ مَا فِي الْحِ إِلَّارُوحُ الْحِ ويَعْنُ لَمْ تَأْخُذُ رُوحَ الْمَالَمِ بَلِ الرُّوحَ الَّذِي مِنْ اللَّهِ لِتَمْرِفَ مَا أَنْهَمَ أَفَهُ طَلِمًا بِهِ مِنَ الْعَلَامُ عِلَيْهِ الْتِي تَعْلِقُ بِهَا لَا بِكُلِمَاتِ مُثَلِّمُ الْفِصَةُ الْبَصْرِيُّ الْ بَا يُتِلِمُهُ الرُّوحُ إِذْ نَفُرِنُ الرُّوحِيَاتِ بَالرُّوحَيَاتِ. ١٤٢٤ وَالْإِنْسَانُ الْحَيَوَانِيُّ لَا يُدْوِكُ عَا إِرْدِمِ ٱللَّهِ لِأَنَّ ذَلِكَ جَمَالَةُ عِنْدَهُ وَلَا يَسْتَطِيمُ أَنْ يَمْرِهَهُ لِأَنَّهُ إِنَّا تُحكمُ فِيهِ بِالرُّوحِ. عِنْ أَمَّا ٱلرُّوعِيُّ فَإِنَّهُ مُكُمُّ أِنْ كُلَّ شَيْءٌ وَلَيْسَ أَحَدُ مُكُمُّ فِيهِ وَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَن ٱلَّذِي مَرَفَ فِكُرُ ٱلْأَبِّ حَقَّى لِلَّيْنَهُ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَمَا يَكُولُ ٱلْمَبْجِ

#### ألفضل الثالث

وَأَوْا أَيُّ الْإِخْوَةُ لَمْ أَسْتَعَلَمُ أَنْ الْكَلّْمُكُمْ كَالْرُوسِينَ لِلْ كَالْمِسَانِ كَالْأَطْمَال فِي ٱلْسِيعِ . كَلِيْكُ قَدْ غَذَوَتُكُمْ بِأَفْتِنِ لَا بِالطَّيْمِ لِلْأَثْمُمْ لَمْ تَكُونُوا حِنَلِد تَسْطيعُونَ وْلِكَ وَلَا ٱلْآنَ أَيْمًا تُسْتَطِيعُونَهُ لِأَثْكُمْ لَمْ تَرَالُوا جَسَدِيِّينَ . ﴿ يَعِيمُ فَإِنَّهُ إِذْ فِيكُمْ حَسَدُ وَخُصُومَةُ ٱلْمَاتُكُونُونَ جَسَدِينِ وَتَسَلَّكُونَ بحَسَبِ ٱلْيَشَرِيَّةِ. ١٩٣٤ لِأَنْهُ إِذَا كَانَ وَاحِدُ يَقُولُ أَمَّا لِولُسَ وَآمَرُ أَمَّا لِأَبْلُوسَ أَلَاتُكُوفُنَ بَشَرِينِ . فَن ذَا أَلِمُس وَمَن ذَا يُولُنُ \* عَنْكُمْ إِنَّهَا خِلْاِمَانِ آمَنْتُمْ عَلَى أَيْدِيهِما وَإِنَّا لِكَلَّهِمَا قَلْدُ مَا أَعْطَاهُ ٱلرُّبُّ . كان أَمَا عَرَسْتُ وَأَ بُلُوسُ سَقَى لَكِنَّ أَهُدَ هُوَ الَّذِي أَنْي . مِن فِي ظَيْسَ ٱلْفَارِسُ إِذَنْ بِشَىٰ وَلَا السَّاقِ بَلِ ٱلْمُنْسِي وَهُوَ اللهُ ﴿ يَكُونِهُ وَالْفَادِسُ وَالسَّاقِ كِلَاهُمَا وَاحِدُ غَيْرَ أَنَّ كَلَّا مِنْهَمَا يَأْخُذُ أَهْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ تَسْبِهِ . ﴿ يَهِيْكُمْ فَإِنَّاكُمْ عَامِلُونَ مَمَ اللَّهِ وَأَنْهُمْ سَرْتُ أَهُ وَبِنَّهُ اللهِ . كَانِي أَنَا يُحَسِّب نِسْمَةِ أَنْهِ أَلِي أُوتِينُهَا كَيْنَا وَ حَكِيمٍ وَصَنْتُ أَكُأْسُالَ وَاتُو أَيْنِي مَلْكِ مَلْلِتَمَارُ كُلُّ أَخُو كِن يَنِي مَلَّهِ كَالِهُ إِذْ لَا يُسْتَطِيعُ أَخَالَ بَضَعَ أَسُلَّما غَيْرُ ٱلْوَضُوعِ وَهُوَ يَسُوعُ ٱلْمَدِيخِ . عَيْنِينِ قَإِنْ كَانَ أَحَدُ يَبْنِي عَلَى هٰذَا ٱلْأَسْلَسِ نَعَا أَوْفِشُةَ أَوْجِهَارَةً ثَمِنَةً أَوْخَشَا أَوْخَشِينَا أَوْ بَيْنَا ١١٨٤ فَإِنْ عَمَلَ كُلَّ وَاحِدٍ سَجُونُ بَيْهَا لِأَنْ يَوْمَ الرَّبِ سَيْظُهِرُهُ إِذْ لِللَّنْ بَالنَّادِ وَسَتَنْحِنُ النَّادُ عَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مَا هُوَ . كِيْنِهِمْ فَنْ بَنِيَ مَلُهُ ٱلَّذِي بَسَاهُ عَلَى ٱلْأَسَاسِ فَسَيْنَالُ أَنْبُرُهُ جَزَيْهِ وَمَن أَخْرَقَ عَمَّهُ فَسَغِمْسَرُ إِلَّا أَنَّهُ سَغِلْمُ وَلَكِنْ كَمَّا يَعْلَمُ مَنْ يَرُّ فِي النَّارِ . ﴿ يُعْلِمُ أَمَّا تَلْمُونَ أَثَّكُمْ مَبْكُلُ ٱلَّهِ وَأَنَّ رَوَّ ٱللهِ مُسْتَغِرُّ فِيكُمْ ١ كُلْهُ مِنْ يُفْسِدُ مَبْكُلَ اللهِ يْسْدَهُ اللهُ لِأَنَّ هَيْكِلَ اللهِ مُنَدِّسٌ وَهُوَ أَنْتُمْ . عَيْلِهَا فَلا يَخْدَعَنُ أَعَدُ تَفْسَ له إنْ مَسِ أَحَدُ مِنْكُمُ أَنَّهُ حَكِيمٌ فِي هٰذَا ٱلدُّهُمْ فَلْمِيرٌ جَاهِلًا لِيُّكُونَ حَكَيا إِذَا فِي فَإِنَّ حِكْمَةً هُذَا ٱلْمَالَمْ هِيَ عِنْدَا فَيْ جَمَالَةُ لِلْأَنْهُ كُتَ إِنِّي آخَذُ لَلْكُمَّاةَ فِي مُكْرِهِمْ . يُحتجز وأيضا إِنَّ الرَّبْ يَعْلَمُ أَكُمُ الْمُحْكَمَا إِنَّهَا بَاطَلَةُ لِيَسْمِ فَلَا يَغُونَ أَحَدُ بِالنَّاس بِيرَجِع فَإِنَّ كُلُّ شَيْء هُوْ لَكُمْ يُولُسَ كَانَ أَمْ أَيْلُوسَ أَمْ كِفَا أَمِ ٱلْمَالَمَ أَمْ ٱلْحَيَاةَ أَمَ ٱلمُوتَ أَم

09

#### النِّرِدَ أَلْفَصْلُ السَّادِسُ

ومع أَيْمُرَى أَلُوا فِيكُمْ إِذَا كَانَتَ لَهُ دَعُوى عَلَى آخَرَ أَنْ يُمَاكِمُهُ لَدَى الطَّالِمِينَ لَالْدَى الْهَدْيِسِينَ . ﴿ يَهِي إِنَّا مُلْمُونَ أَنَّ الْهَدِّيبِينَ سَيْدِيُونَ الْمَالَمَ . فإن كانَ الْمَالَمُ بِكُمْ بُدَانُ أَفَتَكُونُونَ غَيْرَ أَهُلِ لِأَنْ تَفْخُوا فِي ٱلدَّعَاوِي ٱلسُّفْرَى - عِنْ أَمَا تَسْلُمُونَ أَنَا سَنَدِينُ الْمُلائِكَةَ فَبِالْأَمْرَى تَعْنِي فِي أَمُودِ هَٰنِهِ ٱلْحَيَةِ . ﴿ يَهِي كَانِ كَانَتَ بَيْنَكُمُ دَعَاوِ فِي أَمُورَ هَٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ فَأَخِلِمُوا ٱلْخُتَمْرِينَ فِي ٱلْكَنْبِسَةِ فِلْمَثَاآهِ . ﴿ يَعْجُ إِنَّا أَقُولُ هْنَا لَإِخْبَائِكُمْ . أَفَكُذَا لَيْسَ فِيكُمْ حَكِيمٌ وَلَاوَاحِدٌ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْنِيَ بَيْنَ إِخْوتِهِ جِيجٍ وَإِنَّا كُمَا كِمُ أَلَا خُلُفَاهُ وَوْلِكَ أَدَى أَلْكَافِرِينَ . جِينِي فَالْآنَ عَلَى كَلَ حَال عَبْ عَلَكُمْ أَنْ ثُمَاكِمَ بَشَمْكُمْ بَشَمًا . هَلَا تَصْبِرُونَ بَكُوبِي عَلَى الظُّلْمِ وَتَحْتَبِلُونَ ٱلْخُسْرَانَ . عِنْ وَإِنَّا أَنْتُمْ تَطْلِلُونَ وَتُحَمِّدُونَ ٱلْإِخْرَةَ أَنْفُسَهُمْ . عِنْ أَمَّا تَطْلُونَ أَنَّ ٱلأَتَّة لَا يَرُونَ مَلَكُوتَ أَنْفِ لَا مَسْلُوا فَإِنَّهُ لَا أَلَّ أَنَّا أُولَا عُبِّدُ ٱلْأَوْمَانِ وَلَا أَنْسَاقَ عِينِهِ وَلَا ٱلْمُسَدُونَ وَلَا مُضَاحِمُو ٱلذِّكْرَانِ وَلَا ٱلسَّادِقُونَ وَلَا ٱلْجُلَآ ۚ وَلَا ٱلسَّحَيرُونَ وَلَا الشَّامُونَ وَلَا الْحَلْمَةُ لِيرُونَ مَلَكُوتَ اللهِ . عِنْ وَلَمَدْ كَانَ بَعْمَكُمْ كَبُولاً وَلَكِنَّكُمْ قَدِ اَعْتَمَاتُمْ وَتَعَدَّسُمُ وَلِرَثُمْ بِلَمْ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ وَبِرُوحِ إِلْمِنَاهُ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْءُ مُلَا فِي وَلَكِنَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءَ نَفِعُ لِكُلُّ فَيْءَ مُسَاحٌ لِي وَلَكِنَ لَا بَسَلُطُ عَلَي شَيْءً \* ﴿ إِنَّ ٱلطَّمَامَ لِأَجْلِ ٱلْجُوفِ وَالْجَرْفَ لِأَجْلِ ٱلطَّسَامِ وَسَبِيدُ ٱللَّهُ هُمَنَّا وَدَاكَ ب أَمَّا ٱلْجَسَدُ فَلِيْسَ لِأَجُلِ ٱلْآِنَى بَلْ لِأَجْلِ ٱلرَّبِّ وَٱلرَّبِّ لِأَجْلِ ٱلْجَسَدِ. ١٢٥ وَٱللهُ قَدْ أَقَامَ الرَّبُّ وَسَيْقِيمُنَا تَحْنُ أَيْمًا بِثُوَّتِهِ . عِنْ أَمَا تَلَكُونَ أَنَّ أَجْسَادُ لَمُ هِي أَعْمَاهُ ٱلْمِيعِ أَفَاكُذُ أَعِنَاهُ ٱلْمِيعِ وَأَجِلُهَا أَعِنَاهُ زَانِتِهِ . حَلَى . ١١٤ أَمَا مُلَمُونَ أَنَّ مَن أَقْتَرَنَ يَزَانِيةَ يَصِيرُ مَمَا جَسَدًا وَاحدًا لِأَنَّهُ قَدْ قِبلَ يَصِيرَان كِلاهُمْ جَسدًا وَاحدًا. وينه أما الَّذِي يَفْتُرَنُّ بِالرَّبِ فَيْكُونُ مَمَّهُ رُومًا وَاحدًا. عَنْهِم أَمْرُنُوا مِن الرَّبَي فَإِنَّ كُلَّ خَطِيتٌ يَعْمَلُهَا ٱلْإِنْسَانُ هِيَ فِي خَارِجِ ٱلْجُسَدِ أَمَّا ٱلزَّافِي فَإِنَّهُ يُجُرِمُ إِلَى جَسَدِهِ . وي الله الله والمرا من المبارك في مَكِلُ الراوح الله بي المبارة الله والمرا الله والمرادة الله والم مِنَ أَنَّهِ وَأَنَّكُمُ لَنَمْ لِأَنْفُكُمْ فِي ﴿ لِأَنَّكُمْ مَّدِ أَشَرُيْمُ بِكُن كُرِي . فَعَدُوا أَنَهُ وَأَحْلُوهُ فِي أَحْسَادُكُمْ

## ألفصل آلسابغ

عنه أمن وخسة ما كتبتم به إلى تحسّن الراجل أن الا بن أراز المجال المراجعة والمجان والمجتبع والمحتبة المحافظة المجتبع الله في المحتبة والمجان المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة والمجان المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة المحتبوع إلى المرافعة المحتبوع الم

Digitized by GOOGLE

فَكُونُ أَوْلَادُكُمْ غَسِينَ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ فِتَدِيسُونَ . عَنْ اللَّهُ وَإِنْ فَادَقَ ٱلْنَيْرُ ٱلْمُومِن ظُلْمُادِقَ ظَلْسَ ٱلْأَخُرُ أُو ٱلْأَخْتُ مُسْتَمْيَدًا فِي مِنْلِ هٰذِهِ ٱلْأَحْوَالِ وَإِنَّا دَعَامًا ٱللهُ إِلَى ٱللَّهُ وَيَهِ وَاللَّهُ كُفُ تَعْلَمُ أَنُّهَا ٱلْمَأَةُ أَنُّكِ تُخْلِمِنَ رَجُكِ أَوْ كُفَ تَعْلَمُ أَيُّهِا إِنَّهِلْ أَنِّكَ غُلَصُ آمُراً مَكَ . عِنْ إِلَّا أَنَّهُ كَا لَمَهُ ٱلرَّبُّ لِكُلِّ وَاحِدِ كَا مَعَا الله كل والمد كذيك فلسنك ومكذا أدنه في الكنانس كلما . عنه أدعي أحدُ وَهُوَ غَنُونُ فَلَا يُهُدُ إِلَى ٱلْتَلَفِ . أَدْمِيَ أَحَدُ وَهُوَ فِي ٱلْمُلْفِ فَلا يَخْتَيْنُ . عَلَيْكَ لَيْسَ المُتَانُ بِشَيْء وَلَا ٱلْقَلْفُ بِشَيْء بَلْ حِفْظُ وَمَايًا أَفَهُ عَلَيْكُ فَالْمِينَ مُكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى ٱلدَّعْوَةِ ٱلْتِي دُعِيَ فِهَا. وَأَنْهِ أَدُعِتَ وَأَنْتَ عَبْدُ فَلَا يُهِمَّكَ ذَلِكَ وَلَكِنْ إِنْ أَمْكُنَكَ أَنَّ كَالَ الْمُرَّبَّةَ فَالْأَخْرَى أَنْ تَعْتَمَهَا عِنْهِ لِأَنْهُ مَنْ دُعِيَ فِي الرُّبِّ وَهُوَ عَبْدُ فَهُوَمُنْتُنُ لِلرَّبِ وَكُلْ لِكَ مَنْ دُعِيَ وَهُوَ مُرَّ فَهُوَ عَبْدُ فِنَسِيعٍ. ١٩٣٤ قَدِ أَشْتُرِيثُمْ بِغَنْ فَلا تَسِيرُوا عَبِيدًا لِنتَاسٍ. عِنْ أَبُّهَا ٱلْإِخْرَةُ لِيَسْتَمَرُ عَلَى أَوَاحِدِ أَمَامَ ٱللهِ فَلَي مَا دُعِيَ فِيهِ. ٢٠٠٨ وَأَمَا ٱلبُولِيَّةُ ظَلِسَ عِندِي فِيهَا وَمِنَّةٌ مِنَ ٱلرَّبِ لَكِنِي أَفِيدَكُمْ فِيهَا مَثُورَةً عَا أَنَّ ٱلرَّبِّ رَحَني أَنْ أَكُونَ أَمِينًا . عَنَّا إِنَّا أَنَّ هَذَا حَسَنُ لِأَجْل ٱلضّرُورَةِ ٱلْمُلْمَرُةُ أَنَّهُ مُسَنُّ لِلْإَنْسَانِ أَنْ مُكُونَ حَكَفًا. عِنْهِ أَأْنَتُ مُتَبَّدُ بِأَرَأَةٍ فَلا تَطَلِّي الإخلاق. أأنت مُطلَقُ مِن الرَّاةِ قلا عَلل إلرَّاةَ . عَلَيْ لَكِنْكَ إِنْ رَّوَّجْتَ لَّمْ غَضْاً وَإِنْ تَرَوْجَتِ ٱلْمَنْدَآءَ لَمْ غَسْاً وَكُينَ ثَكُونُ لِلل هُولاء مَثَقَةٌ فِي ٱلْمُسَدِ . وأما أَمَا فَإِنَّى أَشْفِي مُلَكُمْ ، عِيهِ فَأَفُولُ هَذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ إِنَّ ٱلرَّمَانَ قَصِيرٌ فَبَقَ أَنْ مُكُونَ ٱلَّذِينَ لَمْ نِنَالُهُ كَالْمُم لَا نَنَا لَمْم عِينِهِ وَالْإِكُونَ كَأَنَّمُم لَا يَكُونَ وَالْمرونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَفْرَخُونَ وَٱلْمُشَرُّونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَلِكُونَ ﴿ ﴿ وَٱلْسَتَّمْمِلُونَ هُمَّا ٱلْمَالَمَ كَأَنَّهُمْ لَا يُسْتَعْدُونَهُ لِأَنَّ هَيْنَةُ هَذَا ٱلْعَالَمَ فِي زُوَالِ. ﴿ الْحَالِي أُودِهُ أَنْ تَكُونُوا بِلَاهَدٍ فَإِنَّ ٱلْنَيْرَ ٱلْمُزَّوِّج يَهُمْ فِيَا لِرَّبِّ كَيْفَ مُرْنِي ٱلرَّبِّ عَلَيْهُ وَأَمَّا ٱلْمُزَوِّج فَيَهُمَّ فِيَا فِعَالُم كِنْتَ لَمْنِينَى ٱلرَّأَتُهُ فَلُوَ مُنْشِيمٌ . عَنْهُ وَٱلْمَرَأَةَ ٱلْفَيْرَ ٱلْمُتَوَقِّجَةِ وَٱلْمَذَرَآةُ مُّنَّمَّ فِيَا لِرَّبِّ لِتُكُونَ مُقَدَّسَةً فِي ٱلْجَسَدِ وَفِي ٱلرُّوحِ وَأَمَّا ٱلْمُرَّوَّجَةَ فَعَهُم فِيَا فِعَاكمَ ۗ كَنْ زُنِي رَجُلُهَا. ﴿ وَإِنَّا أَوْلُ ذَلِكَ لِمَا لِذَكِّكُمْ لَالِأَلْقَ طَلِّكُمْ وَهُمَّا بَل أَبِنَاهُ مَا نَجُمُلُ وَلِأَجِلِ ٱلْمُواطَّنَةِ لِلرَّبِ بَغِيرِ ٱدْتِبَاكٍ . ١٤٠٤ فَإِنْ ظَنْ أَحَدُ أَنَّهُ يُعَابُ فِي حَقَ عَذْرَآنِهِ إِذَا تَجَاوَزَتِ ٱلْأُوَانَ وَأَنَّهُ لَا بُدِّمِنَ ٱلزُّوَاجِ فَلْفَسَلْ مَا يَشَآه - إنَّهُ لَا يَحْطَأُ فَلْتَرَوَّجُ . عَنْهِ وَأَمَّا مَنْ جَلَلْ فِي كُلِّهِ وَهُوَ مُصَيِّمٌ وَكَا أَصْطِرَادَ بِهِ بَلْ أَسْلَطَانُ عَلَى مشيئتِهِ وَجَرْمَ فِي قَلْمِ أَنْ يُعْفَظَ عَذْرَأَتُهُ فَنِيمًا يَفْسَلُ ، عَلَيْكُ إِذْنَ مَنْ زَوْجَ عَذْرَاته هُ بَفَيْلُ حَسَنًا وَمَنْ لَمْ أَرُونُهَا بَفْسَلُ أَحْسَنَ ، عَنْ إِنَّ ٱلْمِزَّةُ مُقَيِّدَةً بِالنَّامُوس ما دَامَ رَجُلُهَا حَيًّا فَإِنْ رَفَدَ رَجُلُهَا فَهِي مُنتَقَةً . فَلْتَرَوُّجُ بَنْ تَشَّأَةُ لُكِنْ فِي ٱلرَّبِّ فَقَطْ وسي عَيْرَ أَنَّهَا تُكُونُ أَكْثَرَ عَلِمَةً إِنْ بَغِيتُ عَلَى مَا هِيَ مَلْبِ بِحَسَبِ مَشُودَي وأَظُنُّ أَنِّي أَنَّا أَيْسَا فِي رُوحُ اللهِ

#### ألفضل آلثامن

جيه وأما ذائع الأوان تقرف أن لمبينا بلما بها أليلم نفخ والحب تبني.

المهيم وأما ذائع الأوان تقرف أن لمبينا بلما بها أليلم نفخ والحب تبني.

المؤان عن الما إن كان أحد يمل أنه تعنفا برئه أنه المبين بها شيئا كا بنيم أن يلك الأوان عن المبين المبين المبين المبين الموان المبين الم

اخذره ان يُكُونَ المُطَالِّكُمُ هَفَا مَدَّةَ وَهُنَّمَا عَرَجِهِ فَإِنَّهُ إِنْ رَأَى أَحَدُ مَنِ لَهُ الْبِلْ شَكِنا فِي بَيْتِ الْأَوْمَانِ أَفَادَ يَتَوَلَّى صَيْراً مَنْ هُو صَبِيتَ عَلَى الْسَفْلَ ذَيَاجِ الْأُوْمَان عَنْهِ عَنْهِ الشَّبِيثِ بِسَبِي عِلْمِكَ الْأَخْ الَّذِي مَلَنَ الْمُبِعِ الْأَجْلِ. عَلَيْهِ وَمُكُفَّا الْ إِذْ خُفْلُونَ إِنْ كَانَ الطّمَامُ لِمُنْكِفَ أَنِي مَلَنَ الْمُبْعِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَمُكُفَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَمُكَفَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ

## ألفضل التاسغ

عند ألنت أنا عُرًّا وألنت وَسُولًا أمَّا وَأَبْتُ ٱلْمِيعَ يَسْوِعَ وَبَا وَالْمِنْ ٱلْمُعْ أَنْهُمْ عَلَى فِي ٱلَّرِبِ . عِنْ ﴿ وَإِنْ أَمْ أَكُنْ دُسُولًا إِلَى آخِرِينَ فَإِنِّي دُسُولٌ إِلَيْكُمْ لأنُّ خَاتَمَ وسَالَتِي هُوَ أَنْهُمْ فِي أَرَّبِ عِنْهِ وَلَهُ أَ هُوَ أَخْتِاجِي عِلْدَ ٱلَّذِينَ يَخْصُونَني وَ عِنْ أَمَّا فَا سُلِطَانُ أَنْ نَأْكُلُ وَنَشْرَبَ . عِنْ إِنَّا لَنَا سُلُطَانُ أَنْ نَجُولَ بَا مُرأَةِ أَحْتِ كَنارِر ٱلأُسُلِ وَإِخْوَةِ ٱلرَّبِّ وَكِنَا . ﴿ يَعِيمُ إِنَّ أَنَا وَيَرْكَانًا وَحُدَنَا لِاسْلَطَانَ قَاأَنْ تَفْسَلُ هٰذَا. كليُّ مَنْ يسْمَى إلَى ٱخْرَابِ وَالنَّفْتُ أَعَى نَفْسِهِ مَنْ يَنْرِسُ كُومًا وَلَا يَأْكُلُ مِنْ غْرِهِ. أَوْ مَنْ يَرْتَى قَطِيمًا وَلَا يَأْكُلُ مِنْ لَبَنِ الْعَلِيمِ . ﴿ يَهِيْهِمْ ٱلْمَالِي أَنْكُمْ بِهَذَا يَحَسَب ٱلْمِثْرَةِ أَمْ أَيْسَ ٱلنَّامُوسُ أَيْمَا يَقُولُ هَذَا مِنْ يَمْ فَإِنَّهُ قَدْ كُنَّ فِي نَامُوس مُوسَى لَا تُكُمُّ الْقُورَ فِي دِيَاسِهِ . أَلَمَلُ اللهَ تُهمُّهُ النِّيرَانُ عِنْهِ أَمْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَجلكَ عَلَى ٱلْأَحْرَى - بَلْ إِنَّا كُنتَ مِنْ أَجِلًا - لِأَنَّهُ يَنْبَى لِلْحَادِثِ أَنْ يَجُرُثَ عَلَى ٱلرَّجَاءَ وَللدَّانسَ عَلَى رَجَادَ أَنْ بِكُونَ شَرِيكًا فِي ٱلْمَدَّةِ . وَيُعَلَيْ إِنْ كُنَا تَحْنُ قَدْ زَرَعْنَا لَكُمُ الروحات أَفَيْكُونَ عَظِيًّا أَنْ تُحْسُدَ مِنْكُمُ ٱلْجَدِوَاتِ . عِنْ إِنْ كَانَ آغَرُونَ يَشْتَرَكُونَ فِي ٱلسُّلْطَانِ عَلَيْكُمْ أَطَلْنَا تَحْنُ أَوْلَى . لَكِنَا لَمْ نَسَتُمْ إِلَّ هَٰذَا ٱلسُّلْطَانَ بَل تُحْتَسُلُ كُلُّ شَيْء لِنَلَا نُمَوَّقُ بِشَارَةَ ٱلْمُسِيعِ بِشَيْءٍ . ﴿ يَهِيمُ أُولًا تَلْمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَوَلُونَ ٱلأَعْمَالَ ٱلْكَهْنُوتِيَةَ يَاكُلُونَ مِنَ ٱلْمُكِلُّ وَٱلَّذِينَ لِلازمُونَ الْمَذَبَحِ لِيَاسِمُونَ ٱلْمُذَبَحِ المَاكِيزِ هَكَذَا رَبِّ ٱلرَّبُّ أَيْمًا أَنْ ٱلَّذِينَ لَيَقِرُونَ بِٱلْإِنْجِيلَ يَسِيفُونَ مِنَ ٱلْإِنْجَيل . ١ ١١ إلَّا أَنِي لَمْ أَسْمُمِلْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْاً وَلَا كَتَبْتُ هٰذَا لِكَيْ يُجْرَى لِي مِسْلُ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ حَير لِّي أَنْ أَمُوتَ مِنْ أَنْ يُسَلِّلَ أَحَدُ فَرَى . عَنْهِ لِأَنِّي إِذَا بَشِّرْتُ فَلْسَ لِي فَرُ لِأَنَّ ذَلِكَ صَرُورَةُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى وَٱلْوَيْلُ لِي إِنْ لَمْ أَيْشِرْ . ﴿ أَيْفُرْ لَا إِنَّ كُنْتُ أَفْلُ هْذَا طَوْمًا فَلِي تُوَابُ وَكُلِينَ إِنْ كُرُهَا فَإِمَّا أَنَا مُؤْمِّنَ عَلَى وَكَالَةٍ . يَزَيْنِ فَا قُوابِي إِذَنْ. هُوَ أَيِّي إِذَا بَشَّرْتُ أَجْمَلُ ٱلْمِثَارَةَ بِغَيْرِ يَفَقَةٍ حَتَّى لَا أَسَّوْفِي سُلْطَانِي فِي ٱلْإَنْجَسِـل عِنْ إِلَّ إِلَّا إِذْ كُنْ مُزَّا مِنَ ٱلْجَسِرِ عَبْدُنْ نَسْى لِجَسِّمِ الْأَرْبَحُ ٱلْأَكْفَرُنَ. وَيَهِ وَمُورَتُ اللَّهُ وَكُمُّووِي لِأَرْبَعَ ٱلْيَهُودَ وَاللَّهِ وَلَلْنِينَ أَغْتَ ٱلنَّامُوسَ كَأَ فَي تَعْتَ ٱلتَّمُوسِ مَعَ أَيِّي لَسْتُ تَحْتَ ٱلْنَامُوسِ لِأَذْبَعَ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ وَللَّذِينَ بلا كَامُوسِ كَأَنِي بِلاَ لَلُوسِ مَعَ أَنِي كَسْتُ بِسَلَّا لَلُوسِ ٱللَّهِ بَلْ أَنَا تَحْتَ لَلُوسِ ٱلْمَسِيعِ لِأَدْجَ ٱلَّذِينَ لِلاَ تَامُوسَ . عَنْهَا وَصِرْتُ لِمَنْمَاأَهُ صَبِيعًا لِأَدْجَ ٱلضَّمَالَة . وَصِرْتُ كُلُّا لِكُلِّرَ لِأَخْلِسَ ٱلْكُلَّ. عَنْهُمْ وَأَنَا أَمْنَهُ كُلُّ فِي وَلَاجُلَ ٱلْإِنْجِلِ لِأَكُونَ شَرِيكًا فِيسَهِ • عَنْهُ اللَّهُ مَا تَطَلُّونَ أَنَّ الَّذِينَ لِسَابِقُونَ فِي ٱلْمِدَانِ كُفُّمْ سَا بُونَ وَلَكِنَّ وَاحِدًا يَكُلُ ٱلسُّبَقَ مَسَا بِغُوا أَنْهُمْ حَتَّى تَفُوذُوا. بَيْنِهِمْ وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ بُسك نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ شَيْء وَأَمَا أُولَكَ فَلِيَنَالُوا إِكُلِيلًا يَفْنَى وَأَمَا نَحْنُ فَإِكْلِيلًا لَا يَفْنَى وَإِلْهِمْ فَأَسَابِنُ أَنَّا لَا يَلَى ٱلِأَرْتِيَابِ وَأَلَاكِمُ لَا كُن أَيْنَارِعَ ٱلْجُوْ كِلَيْتِيْ بَلْ أَفْضُ جَسَدِي وَأَسْتَمْهُمُ حِنَّاد أَنْ أَكُونَ أَنَا تَفْسِي مِرْ فَالَا بَعْدَ عَالِمَ عَلَيْهِ

#### ألفضل العايثر

عين كاني لاأويد أنْ تَجْعَلُوا أَيَّهَا الإخْوَةُ أَنْ آبَاةَ تَاكُهُمْ كَانُوا تَحْتَ اَلْفَامَ، وَكُلُمْمُ جَاذُوا فِي آلَجْرِ جُرِيْجٍ وَصَحَمَّهُمْ اصْلِبُوا عَلَى يَدِ مُومِى فِي اَلْفَسَامِ وَفِي اَلْجَرْ عَنْ وَكُلُهُمْ الْكُواطَنَاهُ (وجِيًا وَاحِدًا عِنْهِيَ وَكُلُهُمْ غَرِيْهِا شَرَابًا وَجِيًّا وَاحِدًا عِلْهم

كَانُوا يَفْرَبُونَ مِنَ ٱلعَّفْرَةِ ٱلرُّوحِيَّةِ ٱلْتَي كَانَتْ تَنْبُهُمْ وَٱلعَّفْرَةُ كَانَتِ ٱلْسِعَ · عِينَ وَلِينَ أَكْثَرُهُمْ لَمْ يَرْضَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ صُرِعُوا فِي ٱلْذِيَّةِ . كَلَّيْكُمْ وَهُذِهُ حَدَّتُ رَزْاً فَا لِسَلَّا نَشَتَهِي ٱلشَّرُورَكَمُا أَسْتَعَى أُولَٰكِ . كَانِي فَلا تَكُولُوا عَابِدِي أَوْنَانِ كَمَا كُلِنَ قَوْمٌ مِنْهُمْ كَمَا كَتِبْ جَلَسَ الشَّبْ الْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ثُمُّ قالُوا لِلنَّوْنُ . هِيْجُ وَلَا زَّنِ كُمَّا زَنَى مَوْمٌ مِنْهُمْ فَمَعُطَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَلاَتُهُ وَعِشْرُونَ أَلْمًا • وَلا غُرِب السيم كَا جَرَّبُهُ فَوْمُ مِنهم فَأَهْلَكُتُهُمُ الْحَلُّ . عَنْ وَلا تَتَذَمُّوا كَا تَنْشَرَ قُومٌ مِنْهُمْ فَلَكُواعَلَى بَدِ ٱلْفَكِ . عَنْهِ كَذِيهِ ٱلْأَمُودُ مَرَسَتْ لَمْمُ دَمُوذَا وَكُتِتَ لِمُوعِظَتَنَا نَحْنُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَتَ إِلَيْنَا أَوَايِرُ ٱلدُّهُودِ • ﴿ إِنَّا إِلَهُ مَا ثُمُّ أَنَّهُ فَاثِمُ فَيَعْذَذُ أَنْ يَسْفُطَ . عِنْ إِنَّهُ مَا أَصَابُكُمْ مِنَ ٱلْجَارِبِ إِلَّا مَا هُوَ بَشَرِيٌّ كُينَ ٱللهُ أَمِينُ لَا يَدَعُكُمْ خَرَرُونَ فَوْقَ طَافَيَكُمْ بَلْ يَجُسُلُ مَمَ ٱلْقُرِيَةِ خَرَجًا لِتَسْتَعِلِمُوا أَنْ تَحْسَلُوا • عِيْدٍ وَلِذَلِكَ يَا أَجِلُونِ الْمُرْبُوا مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ . عِيْدٍ أَفُولُ كَمَّا يُقَالُ إِلْكُمَّا فَأَحْكُوا أَنْمُ فِيَا أَفُولَ . عِنْهِ كَأْسُ ٱلْرَكَةِ ٱلِّي نُادِكُمَا ٱلْبِسَتْ هِيَ يُركَهُ دم الْمِيعِ وَٱلْخَيْرُ أَلْدِي تَكْمِرُهُ أَلِيسَ هُوَ شِرَكَةَ جَمَدِ الْمِيعِ . عَلَيْهِ فَإِنَّا تَحْنُ الْكَثِيرِينَ خُنزُ وَأَحِدُ جَسَدُ وَاحِدُ لِأَنَا جَمِينا نَشَرَكُ فِي ٱلْخُزِ ٱلْوَاحِدِ ، عَيْنِيْنِ أَنْظُرُوا إِسْرَائِيلَ ٱلْجَمَدِيُّ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ وَالْحُلُونَ ٱلدَّائِحَ هُمْ شُرَّكَا ۚ ٱلْمَذَبَحِ . كِينْ إِلَى الْمُولُ . أَإِنَّ دَيْهِمَةَ ٱلْوَثَنَ شَيْءٌ أَوْ إِنَّ ٱلْوَثَنَ شَيْءٌ · عَيْبِينَا ۚ بَلْ إِنْ ٱلَّذِينِ تَذَبِّكُ ٱلْأَمْمُ إِنَّمَا تَذَبُّكُ مُ الشَّاطِينَ لَا يَدْ فَلَا أُدِيدُ أَنْ تَكُونُوا شُرَكَا ۚ ٱلشَّاطِينِ ﴿ إَنَّكُمْ لَا تَسْتَطِينُونَ أَنْ تَشْرَعُوا كَانَ ٱلرَبْ وَكَانَ ٱلنَّاطِينِ عِنْ وَلَا تَسْتَطِينُونَ أَنْ تَنْفَرَكُوا فِي مَارْدَةِ ٱلرَّبِّ وَمَا يُدَةِ الشَّياطِينِ. عِنْهِ إِنَّا أَنْهِرُ الرَّبِّ . أَلَلْنَا أَفَوَى مِنْهُ مَكُلُّ شَيْء بَجُودُ لِي وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ شَيْء يَنْفُ . عِنْهِ كُلُّ شَيْء يَجُوزُ لِي وَلَكِينَ لَيْسَ كُلُّ شَيْء يَبِني . جَرْبِعِ لَا يَطْلُبُ أَعَدُ مَا هُوَ لِنْسِبِ بْلْ مَا هُوَ لِنَدْيِهِ ، عَنْ إِلَى مَا كُماعٌ فِي سُوق ٱلْعَمِ كُلُوهُ غَيْرَ بَاحِينَ عَنْ شَيْء مِنْ أَجُلِ ٱللَّجِيرِ \$ يَجْيِعٍ فَإِنَّ لِرَابَ ٱلأَوْضَ وَملأهاً. وين وَعَاكُمُ أَحَدُ مِنَ ٱلْكَثْرَةِ وَأَحْيَتُمْ أَنْ تَعْلَقُوا فَكُلُوا مِنْ كُلَّ مَا يُقَدُّمُ لَكُمْ غَيْرَ بَاحْدِينَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ ٱلشَّبِيرِ. ﴿ يَهِيْكُ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ هَذِهُ ذَهِمَهُ أَوْتَانُ فَلا نَاكُلُوا لِأَجِلِ ٱلَّذِي أَعْلَمُكُمْ وَلأَجَلِ ٱلشِّيرِ · كَالْكِيْ وَلَسْتُ أَعِي صَبِيرَكَ بَلْ صَبِيرً غَيْرِكَ فَلِمَاذَا نُعَانُ مُرِّبِّتِي مِنْ صَحِـهِ غَيْرِي. ﴿ إِنَّ كُنْتُ أَنَّا أَتَنَاوَلُ بِشُكُمِ ظَمَاذَا لِمُثَرَى عَلَى فَهَا أَنَا شَاكِرُ عَلَيْهِ · £ كَلَيْهُ فَإِذَا الْخَلَتُمُ أُوشَرِبُتُمُ أَوْ عَلِمْ شَيْئًا فَاغَلُوا كُلُّ مَنَى وَلِعَدِ ٱللهِ . ﴿ يَهِمُ كُونُوا بِلا مَعْلَمَ فِي الْيُهُودِ وَالْيُوا أَيْبِينَ وَلَكُنيسَةِ ٱللهِ عِيدٍ كَمَا أَنَا أَيْمَا أَرْضِي ٱلْجَبِيمَ فِيكُلِّ شَيْء غَيْرَ طَالِبٍ مَا تُعَافِينِي بَـل مَا يُعَافِقُ ا ٱلكندينَ لِكُي يَخْلُصُوا

#### أَلْفُصُلُ ٱلْحُلَايِ عَشَرَ

بَيْنَكُمْ أَيْلِينُ بِٱلْرَأَةِ أَنْ تُعَلَى إِلَى اللَّهِ وَهِيَ مُكْتُوفَةٌ ٱلرَّأْسِ. ﴿ إِنَّ الْمَاكُمُ ا ٱلطَّبِيعَةُ نَفُهُما أَنَّ الرُّجُلَ إِذَا كَانَ يُرْتِي شَمَرَ دَأْسِهِ فَهُوْ عَازُ لُهُ . ﴿ يَهِ كُنَّ أَمَّ الْمُرْأَةُ فَإِذَا كَانَت ثُرَيْ شَمَرَ وَأَسِهَا مُهُوَ عَبُدُ لَمَا لِأَنَّ ٱلشَّمَرَ وَحِبَ لَمَا يُرْفُنَا . عَلَيْن فَإِن وَأَى أَحَدُ أَنْ يُمَارِي فَلْيْسَ لَنَا عَادَةُ مِسْلُ هَٰذِهِ وَلَا لِكُنَائِس اللهِ ، عَنْهِ وَهُذَا آمُرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَمْدَحَ لِأَنْكُمْ مُجْتَسُونَ لَا لِمَا نِدْيَكُمْ بَلْ لِلْمَارَتُكُمْ . عَنْ اللَّهِ فَأَوْلًا بَلْنَي أَنْهَا تُحدُثُ بَيْكُمُ مُفَاقَاتُ عِندَ أَجْمَاعِكُم فِي أَلْكَنِيمَةٍ وَأَنَا أَصَعَى بَضَامِنَ ذَلِكَ \$ 31% إِذْ لَا يُدْ مِنَ ٱلْهِدَمِ فِهَا بَيْنِكُمْ لِنَظْمَرُ فِيكُمُ ٱلْأَرْكُونَ . \$ 31% فَإِنَّكُمْ عِنْدُمَا تَجْمَعِمُونَ مَمَا لَيْسَ ذَٰلِكَ أَكُلَ عَثَاءَ ٱلرَّبِ عَنِينٍ لِأَنَّكُلُ وَاحِدٍ يَبْتَدِدُ إِلَى أَكُل عَنْاَ نَفْهِ فَهُوعُ الْوَاحِدُ وَيَسْكُرُ ٱلْإِنْهُ . عِلَيْ أَفْلِسَ لَكُمْ لِيُوتُ ٱلْكُونَ فِيسَا وَتَشْرَبُونَ أَمْ تُزْدَرُونَ كَيْسَةً أَفْهِ وَنُحْزُونَ ٱلَّذِينَ لَاشَيْءَ لَمْمٌ . مَاذَا أَفُولُ لَكُمْ ٱأَمْدَكُمُ \* إِنِّي كَسْتُ فِيهُذَا أَمْدَكُمُمُ عَلِيْهِ لِأَنِّي تَسْكُنْتُ مِنَ ارَّبِ مَا قَدْسَلُنُهُ إِلَيْكُمْ أَنَّ الرَّبِّ يَسُومَ فِي الْمُلِهَ النِّي أَسْلِمَ فِيهَا أَخَذَ خُبْرًا جَيْئِهِ وَسَكَر وَكَالَ خُذُوا كُلُوا هٰذَا هُوَ جَسَدِي ٱلَّذِي يُكْمَرُ لِأُجَلِكُمُ اصْنَعُوا هٰذَا لِذِكْرِي. عَيْدًا وَكَذَلِكَ ٱلْكُلِّنَ مِنْ بَعْدِ ٱلْشَنَّادَ قَائِلًا هُذِهِ ٱلْكُلِّسُ هِي ٱلْمَهْدُ ٱلْجُدِيدُ بِدَي، أَصَنُوا هُذَا كُلُّنَا شَرَائِمُ إِذِكِي. عِلَيْهِ فَإِنَّكُمْ كُلُّمَا أَكُلُمُ هُذَا ٱلْخُرِيزَ وَشَرَائِمُ هَذِهِ ٱلْكُلُنَ غُفِرُونَ عَوْتِ ٱلرَّبِ إِلَى أَنْ يَأْتِي . عِنْ عَلَيْ إِنْسَانِدِ أَكُلُ خُنِزُ ٱلرَّبِ أَوْ غَربَ كَأْسَهُ وَهُوَ عَلَى خِلَافِ ٱلِإِنْسَخِتَاتِي فَهُوَ غَيْرِمُ إِلَى جَسَدِٱلرَّبِ وَدَيهِ . ١٩٣٤ فَلَيْخَيرِ ٱلإنسَانُ نَفْسَهُ وَهُكُمَّنَا فَلَيْأَكُلُ مِنْ هُمَّا ٱلْخَبْرِ وَيَشِرَبُ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْكَفِّسِ ﷺ لِأَنّ مَنْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَهُوَ عَلَى خِلافِ ٱلاِسْخِطَاقِ إِنَّا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ دَيْوَةً يُنْفِيهِ إِذْ لَمْ يَهِزْ جَمَدُ ٱلرُّبِّ. ١ عِنْهِ وَإِذْ إِلَى كُثْرَ فِيكُمُ ٱلْمُرْمَى وَالسِّمَّامُ وَوَقَدَ كَشِيرُونَ . ﴿ وَلَوْ كُنَّا نَدِينُ أَنْفُسَنَا لَمَا كُنَّا نُعَانُ ﴿ وَفِي دَيْوَتِنَا هَٰفِهُ إِنَّا يُؤْدِّبُا الرَّبّ لِلَّا يُعْكُمُ عَلِنَا مَمَ أَلْمَالُم . عِنْ إِذَنْ بَا إِخْرَتِي مَتَى أَجْمَنُمُ إِلَمْكُمْ طَلِيتَظِر بَسْتُكُمُ بَمْضًا . ﴿ وَإِذَا جَاءَ أَحَدُ ظَلَمْ كُلُّ فِي ٱلْبَيْتِ السَّلَّا يُكُونَ ٱجْسَاعَكُمْ لِلدَّنْيُونَةِ .

#### ري المامانين مُسَارَتِهُ مَن تُدِنتُ إِنِّكُمُ الْكَانِي عَشَرَ الْفُصُلُ النَّانِي عَشَرَ

عِيْدٍ أَمَّا مِنْ جِنَةِ ٱلرُّوحِيَّاتِ أَيُّهَا ٱلْإِغْرَةُ فَلَسْتُ أُدِيدُ أَنْ تَكُونُوا جَاهِلِينَ. عِنْ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنْكُمْ عَبِنَ كُنْتُمْ أَنَّمَا كُنْتُمْ أَنْفِرُونَ إِلَى الْأَوْلَانِ الْبُكُمِ كَا كُنْتُمْ أَمَّادُونَ . كِنْ كَاذَٰ إِنَّ أَعْلِمُكُمْ أَنْ لَيْسَ أَخَدُ يَشِلِنُ مِرُوحٍ اللَّهِ وَيَقُولَ يَسُوعُ مُبْسَلُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَقُولَ يَسُوعُ رَبِّ إِلَّا بِٱلرَّوحِ ٱلْقُدْسِ . عِيْنِي إِنَّ لِمُمَوَاهِبِ أَفُواعًا لْكِنَّ ٱلرُّوحَ وَاحِدٌ . ﴿ وَالْجَدَمِ أَلْوَاعًا لَكِنَّ ٱلرَّبِّ وَاحِدٌ . ﴿ يَهِيْكُ وَالْأَعْمَالِ أَفْوَاعًا لْكِنَّ اللَّهَ وَآجِدُ أَلَّذِي يَمْسَلُ ٱلْكُلِّ فِي ٱلْكُلِّ . ﴿ يَهِيْ إِذَا أَيْسَلَى كُلُّ وَاجِد إِظْهَارَ الرُّوح المَنْفَعَةِ . ١٤ فَيُعْلَى وَاحِدُ بِالرُّوحِ كَلامَ الْكِكْمَةِ وَآخُر كَلامَ الْعَلَم بذلك الأُوسَ عَنِهِ عَلَيْهِ وَآخَرُ الْإِمَانَ بِلْمِكَ الرُّوحِ عَنِيهِ وَآخَرُ مَوَاحِبَ النِّفَاءُ بِالرُّوحِ الْوَاحِدِ ﷺ وَآخَرُ مُنْعَ الْمُؤَاتِ وَآخَرُ النُّبُوَّةَ وَآخَرُ غَبِيرَ الْأَزْوَاحِ وَآخَرُ أَفَرَاعَ الْأَلْسَنُهُ وَاتَّمَرُ تُرْجَةَ الْأَلْسِنَةِ . عَيْنِيْ وَهٰذَا كُلَّهُ يَسْسَلُهُ الرُّوحُ الْوَاحِدُ بِينِهِ مُوزَثَّا عَلَىٰ كُلُّ وَاحِدِ كَيْفَ شَاءً . ١٤٣٤ لِأَنَّهُ كَمَّا أَنَّ ٱلْجَسَدَ وَاحِدُ وَلَهُ أَعْسَاءُ كَتِيرَةً وَجَيْم أَعْمَا ۚ ٱلْجَسَدِ مَمْ كَوْنِهَا كَثِيرَةً إِنَّا هِيَ جَسَدُ وَاحِدْ كَالِكَ ٱلْحِيحَ أَيْمَا جَيْبَيْ فَإِنَّا جِينَا أَعْمَدُنَا بِرُوحٍ وَاحِدٍ لِجَسَدِ وَاحِدٍ يَهُودًا كُنَّا أَمْ يُوَانِينَ عَبِيدًا أَمْ أَعْرَارًا وَجِيمَا سُفِينَا رُوحًا وَاحِدًا ، ١٤ إِنَّ ٱلْجَمَدَ لَيْسَ عُضُوًّا وَاحِدًا بَلِ أَعْضَا ﴿ كَنْبِرَةً . ﴿ مِنْ إِذْ فَالْتِ ٱلرَّجِلُ لِأَنِّي لَسْتُ يَدًا لَسْتُ مِنَ ٱلْجَسَدِ أَفَلَالِكَ لَسَتْ مِنَ الْجَسَدِ، عَنَيْعٌ وَإِنْ قَالَتِ ٱلْأَوْنَ لِأَتِي لَسْتُ عَنَا لَسْتُ مِنَ ٱلْجَسَدِ أَعَلَالِكَ لَلْسَتُ مِنَ الْمُسَدِ . عِنْ إِلَى كَانَ ٱلْمُسَدِّكُهُ عَنَّا أَنْنَ كَانَ ٱلسَّمْ . وَلَوْ كَانَ كُلَّهُ سَمَّا أَنْنَ كَانَ النَّمْ . عِنْهِ وَالْحَالُ أَنَّ اهْ قَدْ وَضَمَ الْأَعْضَا اللَّهِ مِنْ إِنَّ الْمُسَدِ كُف شَات .

المنظمة وَالْمَانَتُ كُلُّما المنظرة واحدًا أَنْ كَانَ الجُسَدُ، عَنَهُ وَالْمَالُ أَنْ الأَسْلَة وَاللّهُ الْمُنْعَة وَاللّهُ الْمُنْعَة وَاللّهُ وَاللّهُ

## ألفضل الثالث عشر

جيه آنكون أخيل إلية الله واللائكة وأكن أن المنه والما المنه والله المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه والم

## ألفصل الرابع عشر

الله إليه الحسنة وتناشرا في الأوسات والأشرى في أن تقابلوا بهيدة بالله ينطق بالمراو المحتبة بالله ينطق بالمراو المحتبة المؤرخ المد تنواله بالوح ينطق بالمراو المحتبة المؤرخ المد تنواله بالوح ينطق بالمراو المحتبة المؤرخ المحتبة المحتبة المحتبة المحتبة المحتبة المحتبة المحتبة المحتبة المؤرخ المحتبة المح

ٱلْأَمْوَاتِ فَكُنِّكَ يَقُولُ قَوْمُ بَيْنَكُمْ بِمَدَم قِيلَةِ ٱلْأَمْوَاتِ. ١١١ مَ اللَّهُ اللَّهُ تُكُنّ قِيَامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ فَالْسِيمُ إِذَنَ لَمْ يَفْهُمْ عِلَيْجٌ وَإِنْ كَانَ ٱلْسِيمُ لَمْ يَفْمُ فَكَرَاذَتُنَا إِذَنْ مَطِلَةٌ وَإِيمَانُكُمْ أَيْمَا بَاطِلٌ ، ﴿ يَهِمُ إِنَّ أَضَمَيْنَا شُهُودَ زُورِ يَذِ لِأَنَّا شَهِدُنَا عَلَى أَهْ أَنَّهُ قَدْ أَقَامَ ٱلْسِيحَ وَهُوَ لَمْ يُصْمُهُ إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لَا يَفُومُونَ . ١١٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لَا يَغُومُونَ فَالْسِيحِ إِذَنْ لَمْ يَهُمْ عِيْنِي وَإِنْ كَانَ ٱلْسِيحِ لَمْ يَعْمُ فَإِيَالُكُمْ بَلِيلٌ وَأَنْتُمْ بَعْدُ فِي خَطَايَاكُمْ . عَنْهُ إِذْنِ الَّذِينَ رَقَدُوا فِي ٱلْسِيمِ أَبْضًا قَدْ هَلْكُوا إِنْ كَانَ رَجَاوْنَا فِي ٱلَّهِ عِي هُذِهِ ٱلْمَاةِ فَعَطْ فَغُنُ أَشْقَى ٱلنَّاسَ أَجْمِينَ بَرْيُهِ لَكِن الْحَالَ أَنْ الْسِيحَ قَدْ قَامَ مِنْ بَيْنِ الْأَمْوَاتِ وَهُوَ بَاكُورَةُ الرَّاقِدِينَ . بِحِنْ إِلاَّهُ عَا أَنْ ٱلْمُوتَ بِإِنْسَانِ فَبِإِنْسَانِ أَيْضًا قَلِمَهُ ٱلْأَمْوَاتِ مِنْ عَلَى فَكَا فِي آدَمَ يُوتُ ٱلْجِيعُ كَذَلِكَ فِي ٱلْسِيعِ سَجْمًا ٱلْجِيعُ كَلَيْ وَاحِدٍ فِي دُنْيَتِهِ ٱلْسِيعُ عَلَى أَنَهُ بَاكُورَةُ ثُمُّ الذِينَ السَّبِعِ عِنْدَعَيْنِهِ عَلَيْ وَبَعْدَ ذَلِكَ ٱلْمُتَّعَى مَتَى سَلَمَ ٱللَّكَ فَهُ ٱلآب مَنَى أَبْطَلُ عُمَّلُ رِئَاسَةٍ وَكُلُّ سُلْطَانِ وَكُلُّ فُوَّةٍ ﴿ يَهِمُ إِلاَّ فَهُ لَا بُدَّ أَنْ يَفِكَ حَتَّى يَضَمَ جَمِعَ أَعْدَآنِهِ تَحْتَ قَدَّمُهِ . عَلَيْهِ وَآيَرُ عَدْوِ لِبْطَلْ هُوَ ٱلْمُوتُ . لِأَنْهُ أَخْفَعُ مُلِّ شَيْء تَمَّتُ قَدْمَةِ . وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ لَهُ كُلْ عَيْء قَدْ أَخْفِعَ مِنَ الْوَاسِمِ أَنْهُ يَسَتَنِي ٱلَّذِي أَخْشَعَ لَهُ كُلِّ عَيْءً . عِنْ وَمَقَ أَخْسَعَ أَهُ كُلُّ عَيْءٌ غَيِنَاذٍ عُضَمَّ ٱلإَبْنَ مَشَكُ اللَّذِي أَغْضَمَ لَهُ كُلُّ شَيْء لِيَكُونَ آللهُ كُلُّا فِي ٱلْكُلُّ . يَجْرُثُكُمْ وَإِلَّا فَاذَا يَمْنَمُ أَلَدُينَ يُصْطَبُونَ مِنْ أَجُلِ ٱلْأَمْوَاتِ . إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لَا يَقُومُونَ ٱلْبَثَةَ ظَلِكَا اَ سَطَينُونَ مِنْ أَخِلِهِمْ . ١٤٠٤ وَلِمَاذَا تُخْلِيلُ تَحَنُّ كُلُّ سَاعَةٍ . ١٤٢٤ أَبُهَا ٱلْإِخْرَةُ أَصْهُمْ بَأَخْرَ أَلْذِي لِي بَكُمْ فِي الْمِسِيحِ يَسُوعَ رَبَّنَا أَنِّي أَمُوتُ كُمَّا يَعَمْ. 318 إِنْ كُنتُ إِنَّا حَادَّبْتُ ٱلْوُجُوشَ فِي أَفْسُ يَحْسَبُ ٱلْبَصْرَةِ فَاللَّهُمَا يَل إِن كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لاَ يَعُومُونَ فَلَأَكُلُ وَنَفْرَبُ فَإِنَّا غَدًا غُوتُ. ٢٠٠٤ لَا تَعِلُوا . إِنَّ ٱلْسَفَرَ ٱلرَّدِينَة تُفْسِدُ ٱلأُخْلاقَ ٱلسُّيْسةَ . عَنْهُ إِسْتَهِمُوا فِهِرَ وَلَا تَخْطَأُوا فَإِنَّ قَوْمَا لَا مُّمْرَفَةً لَمْمْ بَافْدٍ . أَفُولُ ذَلِكَ لِإِخْبَاكِكُمْ . عِنْ وَلَكُنْ يَقُولُ قَائِلُ كَيْتَ يَقُومُ الْأَمْوَاتُ وَبِلِّي جَسَدٍ يَبْرُزُونَ . ﴿ إِنَّا لَا يَا جَاهِلُ إِنَّ مَا تَرْدَعُهُ أَنْتَ لَا يُحْيَا إِلَّا إِنَّا مَلَتَ . عِينِهِ وَمَا تَرْدَعُهُ لَذَى هُوّ وْلِكَ ٱلْجِلْمَ ٱلَّذِي سَوْفَ مِكُونُ بَلْ عُرَّدَ مَنَّةٍ مِنَ ٱلْخِطَةِ مَثَ لَا أَوْ غَيْرِهَا مِنَ ٱلْمُؤود اللَّهُ إِلَّا أَنَّ أَنَّهُ تَجُمُ لُ لَمَا جِمَّا كَيْتَ شَا ۚ وَلِكُلِّ مِنَ ٱلزُّدُومِ جِمَّةُ ٱلْمُتَّمَّنَّ بِهِ. كللك لَيْسَ كُلُّ جَسَدِ جَسَدًا وَاحِدًا بَلْ النَّاسِ جَسَدٌ وَإِنْهَا مُ جَسَدُ آخَرُ وَالطُّيُودِ آخُرُ وَالِأَسْمَاكِ آخَرُ : ﴿ يَعِيْهِ وَمِنَ ٱلْأَجْسَادِ أَجْسَادُ تَمَاوِيَّةٌ وَأَجْسَادُ أَرْضَيَّةٌ وَلَكِئَ عَدَ ٱلنَّاوِيْاتِ فَوْءٌ وَعَدَ ٱلْأَرْصِيَاتِ فَوْعٌ آخَرُ ﴿ لَيْهِ لَا وَغَدَ ٱلنَّمْسِ فَوْءٌ وَعَدَ ٱلْتُسَ فُوعُ آخُرُ وَعَدَ ٱلْفُهُومِ فَوْعُ آخَرُ لِأَنْ تَجْعاً يَعَاذُ عَنْ تَجْعِ فِي ٱلْحَدِ. ﴿ يَعْلِي هَكَذَا طَلَمَةُ الْأَمْوَاتِ الزُّرْعُ بِنَسَادٍ وَالْفِيكَةُ بِنَيْرِ مَسَادٍ . عَلَيْكُمُ الزُّرْعُ بِهَوَانِ وَالْفِيكَةُ بَعْدٍ . ٱلزَّرْعُ بِعَنْهَ وَٱلْمِيَامَةُ بِعُومً . عَلَيْهِ لَارْعَ جَسِدٌ خَيْوَانِي وَيَغُومُ جَسَدٌ وَوَعَالَ . عِالْهُ لَيْجُ جَسَدُ حَيَالِيْهُ فَإِنَّهُ لِيَجُدُ جَسَدُ رُوعَانِيُّ أَيْمًا كَا كُتِبَ عَيْهِ جُمِسَلَ أَلْإِنْمَانَ الْأُولُ آدَمُ نَصْاحَيَّةً وَآدَمُ الْآخِرُ وَوَجَا غَيَا. عَلَيْ وَلَكِنَ لَمْ يَكُن الرُّومَانِي أَوْلا بَل الْحَوَانِ وَسَد ذَلِكَ الرُّومَانِي . عَنَيْ الْإِنْسَانُ الْأُولُ بِنَ ٱلْأَرْضِ أَرْضِي وَآلَإِنْسَانُ ٱلنَّانِي مِنَ ٱلسُّمَّاءَ سَاوِيُّ. عَيْمِينٌ عَلَى مِثَالَ ٱلْأَرْضِي يكونُ ٱلْأُوسَيُّونَ وَعَلَى مِنَالِ ٱلسَّاوِي مِكُونُ ٱلسَّاوِيُّنَ . كَانْ إِلَيْنَا صُورَةَ ٱلْأَرْضِيّ كَذَٰلِكَ سَنَلَسَ مُورَةَ ٱلنَّهُويَ . ﴿ يَهِي كُمُّ أَفُولُ هٰذَا أَيْبُ الْإِنْمَةُ إِنَّ ٱللَّهُمَ وَٱلدَّمَ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يُرَاّ مَكُونَ أَفَةٍ وَإِنَّ أَفْسَاذَ لَا يَرِثُ مَا لَيْسَ بِفَسَادٍ . عَنْ إِلَى أَفْسَاذَ لَا يَرْثُ مَا لَيْسَ بِفَسَادٍ . عَنْ إِلَى الْمُسَادَ لَا يَسْ أَكْتُنَفُ لَكُمْ سِرًا ۚ إِنَّا سَنْقُومُ كُلَّنَا وَلَكِنَ لَا تَنْشَيِّرُ كُلُّنَا ﴿ يَكُنُّ فِي لَحَظَةٍ وَطَرْفَةٍ عَيْنَ عِنْدَ ٱلْبُوقَ ٱلْأَضِرِ فَإِنَّهُ سَيَهِمْ فَيَقُومُ ٱلْأَمْوَاتُ عَادِي ٱلْمَسَادِ وَنَحْنُ نَتَمَيًّا. عَيْنِ لِأَنَّهُ لَا نَبِدُّ لِمُ خَا الْفَاسِدِ أَنْ لَيْسَ عَدَمَ الْفَسَادِ وَلِمَذَا الْمَاشِو أَنْ لَلْسَ عَدَمَ الْمُوتِ ﴿ إِلَيْ الْمُؤْمِنِينَ هَٰذَا الْمَاسِدُ عَدَمَ الْفَسَادِ وَلَهِسَ هَٰذَا ٱلْمَانِتُ عَدَمَ ٱلْمُؤت غَيِنَذِ يَتِمُ ٱلفَوْلُ الَّذِي كُتِبَ أَنْ قَدَ ٱللَّهِ ٱلْمُوتُ فِي ٱلْفَلْدِ. جَيْجٍ فَأَنْ غَابِنَكَ أَيُّ

أَكُونُ عِنْدَ ٱلنَّاطِقِ بِهِ أَعَبِينًا وَيَكُونُ ٱلنَّاطِقُ أَغَبِينًا عِنْدِي. ﴿ لِينَا لِمَ خَكَذَا أَنْتُم بَا أَنَّكُمُ مُتَافِسُونَ فِي مُواهِبِ ٱلرُّومِ فَلِنْكَانِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱنْفُوا أَنْ تَفِيضَ فِيكُم . عَلَيْ الْذَلِكَ مَنْ يَطِقُ إِسَانِ قَلِيسًالُ أَنْ يُغْرِجُمَ \$ اللَّهِ لِأَنِّي إِنْ كُنْتُ أَمَلِي لِلسَّانِ فَفَسِي يُعَلَى أَمَّا عَلَى مَهُوَ بِلا تَمْرِ ، عَمَيْنِ فَأَدَا إِذَنْ . إِنِي أَمْلَى بِٱلنَفْرِ وَأَمْنَى بِٱلنفُل . أَدَخُ بِأَتُفُسِ وَأَدْنَمُ ۚ بِالنَّفَلِ . ١٤٤٤ فَإِنَّهُ إِذَا مَاذَكَتَ بِٱلنَّسِ فَكُلْتَ ٱلَّذِي يَقُومُ مَمَّامَ ٱلْأَتِي يْغُولْ أَمْنِنَ جَشَّدَ شَكْرِكَ وَهُوَ لَا يَبْرِفُ مَاذَا تَغُولُ. ﴿ إِنَّكَ قَدْ أَحْسَلْتَ فِي اَلنُّكُمْ إِلَّاأَنَّ غَيْرَكَ لَا يُنِيِّي . ١٤٣٤ أَشَكُرُ أَمَّهُ أَنِي أَخِينُ بِالْأَلْسِنَةِ أَكُمْ مِن جَمِيكُمْ مُنْ وَكُنِي أُورُ أَنْ أَقُولَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ خَسْ كَلِمَاتِ بِعَلَى أَعَلَمْ بِهَا آخَرِينَ عَلَى أَنْ أَوْلَ عَشَرَةَ ٱلْافِ كَلِمَةِ بِلِسَانِ . ﴿ إِنَّهُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخُوةُ لَا تَكُونُوا أَطْفَالًا فِي أَذْهَا تَكُمْ بَلْ كُونُوا أَطْفَالًا فِي الشَّرِّ أَمَّا فِي أَذْهَا وَهُمُ مُكُونُوا كَامِلِينَ . يَزْهِمُ لَمُذَكِّبَ فِي ٱلْتُكُوسِ إِنِّي بِأَلْسَنَةٍ أَخْرَى وَشِفَامٍ أُخْرَى سَأَكُلُّمُ هٰذَا ٱلشُّفْوَمَمَ ذَٰلِكَ فَلَا يَسْمُلُونَ لِي يَغُولُ ٱلَّابُّ . عِنْ إِذَنَ فَٱلْأَلْسِنَةُ آيَةً لَا فِسُوْمِنِينَ بَلِ فِكُمْرَةِ وَأَمَّا ٱلنَّبُوةَ فَلْبَتَ لِأَجْلِ ٱلْكَفَرَةِ بَلِ لِأَجْلِ ٱلْمُومِينَ. ﴿ وَإِنَّ إِذَا ٱجْمَعَتِ ٱلْكَنِيمَةُ كُلُمَا مَمَّا وَتَطَنَ الْجِيمُ بِأَلْبِنَـةٍ مُدْخَلَ الْأَبْيُونَ أَوِ الْحَكَمَرَةُ أَفَا يَقُولُونَ أَتُكُمْ مَدْ جُنَاهُم. عَلَيْهِ ﷺ وَتُمْكِيفُ خَفَامًا ظَلِمِهِ فَحِينَانِهِ نَجَزُ عَلَى وَجْهِ وَيَسْجُدُ فِهُ مُنَادِيًا أَنَّ الله فِيكُمْ بَالْحَيْمَةِ . عَلَيْهِ فَلَا إِذَنَ أَيُّهَا الْإِخْرَةُ . إِنَّكُمْ مَنَى أَخْمَتُمْ وَلِكُلِّ وَاجدِ مِنْكُمْ مَرْمُورٌ أَوْ تَعْلِيمُ أَوْ وَخْيُ أَوْ لِسَانُ أَوْ تَرْجَةً فَاصْنَعُوا كُلُّ شَيْءٍ فِلْبَكَّانِ. ﴿ يَعْجُلُا إِذَا كَانَ أَحَدُ يَطِقُ بِلِسَانِ فَلْيَنْطِقِ أَثَانِ أَوْ لَلاَّتَهُ فِي ٱلْأَكْثَرِ عَلَى ٱلتَّنَاوْبِ وَلَيْزَجِمْ وَاحِدُ. والله والله على مُرْجِمُ مُنْتِصَمَتْ فِي الْكُنيسةِ وَلَيْكُمْ نَفْ وَالله عليهم أَمَا الأَنمالة َ لَيْتَكُمُّمْ مِنْهُمُ أَثَانَ أَوْ تَلَائِمَةٌ وَلَيْمُكُم ٱلْآخَرُونَ. ﷺ وَإِنْ أُوحِيَ إِلَى آخَرَ وَهُوَ جَالِسُ كَلْيَعَمَّتِ ٱلْأَوْلُ عِلَيْهِ فَإِنَّكُمْ تَسْتَطِينُونَ أَنْ تَنْظَأُوا جَمِيكُمْ وَاحِدًا فَوَاحِدًا لِتَمَلُّمَ ٱلْجَدِيعُ وَيُعَظَ ٱلْجَدِيعُ . عِنْهِ وَأَرْوَا مُ ٱلْأَنْهِيَّةَ خَاصِمَةُ لِلْأَنْهِيَّة . عِنهِ لِإِنَّ اللهَ لَيْسَ إِلْهُ ٱلشَّفُوصِ مِلْ إِلَّهُ ٱلسَّلَامِ كَا أَعَلِّم فِي جَمِيم كَنَائِسٍ ٱلْمِدِيِّسِينَ عِنْ إِلَى تَعْمَتَ نِسْآذُكُمْ فِي ٱلْكُنْسَانُس فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ لَمْنَ أَنْ يَتَكُلِّسْ بَلْ عَلَيْنٌ أَنْ يَضْفَمْنَ كَا تَقُولُ ٱلتَّمُوسُ أَيْمًا . عِنْهِ عَلِن البَغَيْنَ أَنْ يَعَلِّمَنَ شَيًّا فَلِيسَأَلَنَ رَبَالُمْ فِي الْيَتِ فَإِنّهُ عَادُ عَلَى ٱلشِّئَاءَ أَنْ يَتَكَلِّمَنَ فِي ٱلْكَنِيمَةِ . ﴿ لِلَّهُ إِلَيْكُمْ مَدَّرَتْ كَلِمْتُ ٱللَّهِ أَوْ إِلَكُمْ وَحَدَّكُمُ ٱلْتَهَتَ . عِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ تَحْسَبُ نَفْتَهُ ثَبِيًّا أَوْ رُوحِيًّا فَلِيلَمُ أَنَّ مَا أَكُنُّهُ إِلَيْكُمْ هُوَ وَسَايًا ٱلَّذِبِ عَلَيْهِ قِانَ جَيلَ أَحَدُ فَسَيْنِهَ لُ. عَلَيْهِ إِذَنْ أَيُّهَا ٱلإَغْوَةُ تَنَافُسُوا فِي ٱلنَّذَارُ وَلَا تَشْمُوا ٱلنَّكُلُمَ بِٱلْمِنَةِ عَلَيْكُ وَلَيْكُنْ كُلُّ شَيْء عَلَى وَجُهِ لأيق ومنتخلع

#### ألغضك آلخامِسَ عَشَرَ

ويه المنتاع المنافزة الإنجيل أقدى بشر تلم به وقبلنا و والنم قالدن فيه المنافزة المنافزة في المنافزة ا

اَلُونَ وَاَيْنُ شَوْكُكُ اللّٰهِ اللّٰوتُ. ﷺ إِنَّ شَوْكَةَ الْمُوتِ هِي الْحَلِيثُةِ وَفَوْةَ الْمُوتِ هِمَ اَلنَّامُوسُ ﷺ مَشَكِّرًا فِيهِ الْذِي تَخْفَا الْفَلَيْةَ يَهَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْن يَا إِخْوَقِي الْأَحِبَّةِ كُولُوا وَاسِتِينَ غَيْرَ مَنْتُوعِينَ مُسْتَرِيدِينَ فِي عَلَى الرَّبَرِ كُلُّ حِين إِذْ تُلْدُونُ أَنْ تَشْهُمُ لِيْسَ بِالْطِلْوِ فِي الرَّبِدِ

#### ألفَصَلُ السَّادِسَ عَشَرَ

جِينِ وَأَمَّا مَا يُجْهَمُ إِمْدَيِدِينَ فَكِمَّا أَوْعَزَتْ إِلَى كَنَايْسِ غَلَاطِيَّةَ كَذَٰ لِكَ فَأَسْنَفُوا أَنْتُمُ أَيْنًا . عَنْهُ فِي كُلُّ أَوَّلِ أَسْوِع لِيَوْلُ كُلُّ أَمْرِيْ مِنْكُمْ عِنْدَهُ وَيَغَوْنَ مَا وُنِقَ إِلَهِ لِلَّا يَكُونَ الْجَمْعُ عِنْدَ قُدُومِي إِلَيْكُمْ . ﴿ يَهُمَ إِلَيْكُمْ فَلَى حَدَّرَتُ فَالْدِنَ كَسَخَسنُونَ أُوسَلُهُمْ يِرَسَائِلَ لِيَحْيِلُوا كَرَمَكُمْ إِلَى أُورَشِلِيمَ عَيْنِيجٌ وَإِنْ كَانَ مَا يَسْخِينُ أَنْ أَسْلَلِقَ أَنَا أَيْسَا فَسَيْطَلِنُونَ مَعِي. ﴿ يَهِيْ إِنَّا سَأَقَدُمُ إِلَيْكُمْ بَعْدَ أَخِيَاذِي فِي مَكْمُونِيَّةً لِأَنِّي أَجْكَازُ بِي مُكْدُونِيَةَ ﴿ وَإِنَّا أَمْكُ عِنْدَكُمْ أَوْ أَشْتُواْ مِنَا حَتَّى تُشَيِّعُونِي إِلَى حَيْثُ أَوَّجُهُ أَذِنَ الرَّبِّ . عَنْهِ وَأَنَا مُثِيمٌ فِي أَخَسُ إِلَى قَدْمِ ٱلْخَسِينَ عَنْهُ لِلَّهُ قَدِ ٱلْفَخَ لِي بَابُ عَظِيمٍ فِيهِ عَلَ كَثِيرُ وَٱلْأَصْدَادُ كَثِيرُونَ . ﴿ يَلِي وَإِذَا قَدِمَ لِيُوكَاوُسُ فَأَعَشُوا بِأَنْ يُكُونَ بِلَا خَوْفٍ عِنْدَكُمْ فَإِنَّهُ يُسْمَلُ مِثْنِي مَسْلَ الرَّبِّ ﷺ قَلَا يَزْدَرِهِ أَحَدُ بَلَ شَهِنُوهُ بِالسَّلَامِ حَتَى يَأْتِينِي لِأَنِي مُنْتَظِرُهُ مِّمَ الْإِخْوَةِ. ٢٢ إِمَّا أَبَالُوسُ الأَخْ فَأَخْبِرُكُمْ أَنِّي سَأَلُهُ كَثِيرًا أَنْ يَأْتِيكُمْ مَمَ ٱلْإِخْوَةِ مَلَّمْ يُرِدْ أَنْ يَأْتِيَ ٱلْآنَ ٱلْبَعَّ لَكِنَّهُ سَيَّاتِي إِذَا تَبَشَّرَ لَهُ ٱلْوَقْتُ ، ﴿ إِلَيْهِ إِنْسَرُوا ، أَنْبُوا عَلَى ٱلْإِيَّانِ ، كُونُوا وِجَالًا . تَشَدَّدُوا . كاللهُ وَلَتُكُنَّ أَمُورَكُمْ كُلُّهَا مِأَخَّتْهِ . كَيْنِيجُ وَأَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ عِا أَتُّكُمْ تَتْرَفُونَ بَيْتُ إِسْفَانَاسَ وَفَرْنَاتُسَ وَأَكَائِكُسَ إِنَّمْ بَاكُورَةً أَكَايْبَةً وَقَدْ خَمْسُوا أَنْفُسَهُمْ لِحَدْمَةِ ٱلْقِدْيِسِينَ ١٤٢٤ أَنْ تَكُونُوا أَنْتُمْ مُطَاوِعِينَ لِبِفْسَلِ خُولَاً وَلِكُلْ مَنْ يُعَاوِنُ وَيَتَبُ اللَّهُ إِنِّي أَفَرَحُ مِحْمُودِ إِسْفَائَانَ وَفُرْ نَسَالُسَ وَالْكَائِكُمَ لِأَنَّمُ سَدُوا مَا أَخْلَلُمْ بِهِ عَنْهِ فَأَدَاحُوا رُوحِي وَأَرْوَاحَكُمْ فَأَعْرِفُوامِثَلَ هُوْلَا وَ عَنْهِ لَا تَسَلَّمُ مَلَيْكُمْ كَالِسُ آبِيَّةَ . لِسَلِّمُ ظَلِّكُمْ فِي ٱلرَّبِ كَثِيرًا أَكِلًا وَرِسَحُهُ مَمَّ ٱلْكَنْسِبَ أَلَى فِي بَيْتِهِ ﴾ وَأَنَا صَيْفُ عِندَهُما . كانتها لِمُسَلِّمُ عَلَيكُمْ جَبِيعُ ٱلْإِنْوَةِ . سَلِمُوا بَعضُكُمْ عَل

بَسَن بِمُلْقَ مُعَذَّرَةِ ، \$25 أَسَادُمُ مِنْ بُولُسَ بِجَعَلاَ بَدِي ، \$25 إِنَّ كَانَ أَحَدُ لَانُجِبُ وَبَنَا بَسُوعَ الْمَسِحُ فَالْمِجُ مُلِكُمْ مُلِمَدُلاً مَاوَانَ أَنَّا، \$25 يَشِينُ مَنْ اللّهِ مَسْكُمْ . \$25 مَنْجُونَ مَنْ جَمِيكُمْ فِي

رِيِّنَالَةُ الْقِرِّيْسِ بُولُسَ الْبَّانِيَّةُ إِلَّالَهْ لِلْ حُونِيْثِسَ

ألفضل الأوكل

الله عن أولَى وشولِ يَسْوع اللَّهِ يَحْدِسُهُ اللهِ وَمِنْ يَلُونَاوْسَ الْلَّحِ الْيَ كَلِيمَةِ Digitized by Google

اللهِ أَلَى فِي كُود أَشْنَ مَمَ جَمِيرِ الْمُتَدِينِينَ فِي أَكَانِيَةَ كُمِّنا عِنْهَا المُنْمَةُ لَكُمْ وَالسَّلامُ مِنَ اللَّهِ أَبِينَا وَمِنَ الرَّبِّ يَسْوَعَ الْسِيجِ. ﴿ لَكُنُّ لا تَابُدُكُ اللَّهُ أَلُو رَبَّا يَسُوعَ ٱلْسِيجِ أَلُو ٱلْمَاحِمِ وَإِلَّهُ كُلَّ تَمْزِيَّةِ عَنْهُمْ الَّذِي يُمَزِّينًا فِي جِمِيمِ مَضَامِينًا لِكُي مُنْتَظِيمَ أَنْ نُمْزِي أَلْذِينَ هُمْ فِي كُلِّ مِنْفَةٍ بِالنَّزِيَّ أَلَنِي تَنَزَّذَا بِهَا مِنْ أَلْهِ. ١٤٠ لِأَنَّهُ كَمَا تَنكَأَزُ آلَامُ الْمِيحِ فِيكَ كَذَٰلِكَ تَنَكَأَوُ إِلَىهِ يَتَزِيُّنَا . عَنْهِ فَإِنْ كُنَّا تَصَافِي فَلِمَرْيَكُمُ وَخَلَامِكُمْ أَوْ تَمَرَى فَلِتَمْرِيَنِكُمْ وَخَلَامِكُمْ ٱقَائِمِ بِأَخْسَالِ غَبْنِ ٱلْآلَمَ ٱلِّي تَتَأَلُّمْ بِيا غَنْ أَيْمًا كَانِهِ عَنَّى إِنَّ رَجَّهُ مَا فِيكُمْ ثَابِتُ لِلْمَنَا بِأَثْكُمْ كَا نُتَارَكُونَ فِي الْآلُام كَذَلِكَ سَنْشَار كُونَ فِي ٱلتَّمْرَيَّةِ أَيْمِنا . عَنْهِ قَالًا لَا زُيدُ أَنْ تَعْمَلُوا أَيُّما ٱلْإِخْرَةُ مِنْ جَةِ مَا أَصَابَنَا مِنَ ٱلفِينِ فِي آسِيةً أَنَّهُ ثُمُّلَ عَلِيًّا بِإِفْرَاطٍ فَوْقَ ٱلطَّافَةِ حَتَّى مَلِلنَا مِنْ اَلْمَاةِ تَفْسَهَا جِنْ إِلْ شَرَانا فِي صَيرِنَا بَعْظَاءَ مَوْتِ لِلْا تَكُولَ عَلَى أَنْفَسَا إِلَى عَلَى لَهُ ٱلَّذِي يُشِمُ ٱلْأَمْوَاتَ ﴿ لَيْنِهِ ٱلَّذِي أَنْفَذَنَا مِنْ مِصْلِ لَهَذَا ٱلْمُوْتِ وَيُتَلِكُمَّا ٱلْآنَّ وَتَنْ أَنَّهُ سَيْنَقَذُنَا فَهَا بَعْدُ عِنْ لَهِ عَلَى عَمُونَةِ دُعَا يَكُمْ لَنَاحْقَ إِنْ كَثِيرِينَ يُؤَذُّونَ ٱلسُّكُرَّ عَلَى ٱلْمُومَةِ أَلِي لَنَا مِرَاسِطَةِ كَتِيرِينَ . ١١٨ لِأَنَّ فَرْمَا هُوَ شَهَادَةً خَيِرَا أَنَّا سَافَة ٱلْقُلْبِ وَٱلْإِخْلَاسَ فِي لَا بَحَكُمَةِ ٱلْجَسَدِ بَلْ جِمْمَةِ ٱللهِ سَيْنَا فِي ٱلْعَالَمَ وَلَا سِيًّا عِنْدُكُمْ و الله الله الله الله الله الله عنه المر عنه ما تشرَّاوَهُ أَوْ تَمْرُ فُونُهُ . وَإِنِّي وَأَيْنُ أَتْكُمُ سَتَمْرُفُونَ إِلَى النِّهَائِةِ عِنْ ﴿ كُمَّا قَدْ عَرَفُتُمْ بَعْضَ الْمُرْفَةِ أَمَّا فَخَرُكُمْ كَا أَتَّكُمْ فَخَرْنَا فِي عَيْم رَبِّنَا يَسُوعَ الْمِيحِ. عِنْهِ وَبِهٰذِهِ ٱلْكِنَّةِ فَوْيْتُ أَنْ آيَيْكُمْ أَوْلَا لِتَنَالُوا يَسْتَ تَانِيَةً كُونِينٍ وَأَنْ أَجَازَ بَكُمْ إِلَى مُكْدُونِةً ثُمَّ أَرْجِمَ إِلَيْكُمْ أَضِا مِن مُكْدُونِةً فَلْشَيْمُونِي إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ . ﴿ يَكُلُحُ فَينَ كُنْتُ تَاوِيًّا هَذَا هَلْ ظَهَرَتْ عَلَى يَثْمَة أوقصَلْتُ مَا تَشَكَّنُ بُمُسَرِ ٱلْجَدِيرَتَى يُكُونَ عِلْدِي نَشَمْ نَشَمْ ثُمَّ لَا لَإِن عِلْيَهِ أَلَهُ أَمِينُ إِنّ كَلَامَنَا لَكُمْ أَمْ يَكُنْ نَمَ ثُمَّ لَا ١ كَمْ إِنَّا إِنَّ أَنِنَ الْمِيسُوعَ الْسِيحَ الَّذِي كُوزَ بِهِ يَيْتُكُمْ عَلَى أَيْدِينَا أَنَا وَسِلْوَانُسُ وَتِمُونَاوُسَ لَمْ يَكُنْ نَمَمْ ثُمَّ لَا بَلْ كَانَّ فِيهِ نَمَمْ عَيْك لِأَنَّ مَوَاعِدَ أَفْدُ كُلُّهَا إِنَّا هِيَ فِيهِ نَهُمْ ظَلْدِكَ فِيهِ أَيْمَا نَقُولُ ثِلْهِ آمِينَ لِخَدو ، ١٠٠٤ وَالَّذِي يُنْبُكَ مَمْكُمْ فِي الْسِيحِ وَقَدْ مَنْحَنَا لَهُوَ اللَّهُ ﴿ وَهِمْ الَّذِي عَنْمَنَا أَيْمَا وَجَمَلَ عُراوِنَ رُومِهِ فِي ظُوْبِنَا. ١١٦ وَإِنِّي أَسْتَضِدُ أَلَهُ عَلَى نَفْسِي أَنِّي لِإِشْفَاقِ عَلَيْكُمْ لَمُ آبَ إِلَ كُورنْنُسَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَنَّا لَهُودُ عَلَى إِيَالِكُمْ بَلْ تَعْنُ أَعْوَانُ سُرُودَكُمْ لِأَنْكُمْ تَابِّونَ عَلَى ٱلْإِعَانِ

### ألفَصْلُ ٱلثَّانِي

وي وقد خرص بهذا في تغيي أن لا التيكم أبينا منفوه و يوفي إن كشف الحكم في التي يَسَرُ في غير من فقت أنا ويهج و إلى كتف إلكم هذا بينب به الحكم في التي يَسَرُ في غير من فقت أنا ويهج و إلى كتف إليكم هذا بينب بمبيكم أن فري هو فو فرخ جيكم وي حال يتيني أن أفرح بهم و الي قوائل كتف إليكم أن فري هو فو فرخ جيكم وي التي ين فيد في الكافة وكرب الله الكلم وي وال كان الده يتين والحتيبة و إلا يتتلوا بال الترفي المنابئ بالمنابئ في المنابئ في المنابئ بالمنابئ في المنابئ بالمنابئ في ين المنابئة و المنابئة بين المنابئة و المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة والمنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة به بين المنابئة المنابئة المنابئة به بين المنابئة المنابئة به بين المنابئة المنابئة به بين المنابئة بين المنابئة به بين المنابئة بين المنابئة بين المنابئة بين المنابئة المنابئة بين المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة بين المنابئة بين المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة بين المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة بين المنابئة ال

في كُلِّ مَكَانِ . ﴿ وَهُمَا كُلِّ الْمُعَا الْمُسِيعِ الطَّنَةِ فِي الَّذِينَ عَلَمُونَ وَفِي الَّذِينَ يَرْكُونَ. ﴿ وَهُمَا عَلَيْهِ مُولَا أَضَاءُ مُونِ فِلْمُونِ وَلَأُولِنِكَ فَضَا حَاةٍ الْحَاةِ . وَمَن هُوَ عَلِينَ بِذَلِكَ . ﴿ وَهُمَا عَلَيْهُ الْمُعَالِمُونَ الْمُنِينَ اللَّذِينَ بَنَشُونَ كُلِمَةً أَفَةٍ لَكِنَا بِإِخْلاصِ وَمِن لَذَنِ الْفِرْتِعِلَى أَمَامَ اللّهِ فِيلًى أَمَامَ اللّهِ فِي الْمَسِيعِ

#### ألفَصِلُ الثَّالِثُ

كالله أَمَّنَا إِنَّ أَنْوَمِينَا أَمْ لِللَّا تَخَاجُ كُنُومٍ إِلَّى رَسَائِلُ فَرْمِينَةٍ إِلَّهُمْ أَوْمِنْكُمْ . عَنْهُ إِنَّ دِسَاكِتَا هِيَ أَنْهُمْ مَكُنُونَةٍ فِي قُلُومًا مَمْرُوفَةٌ وَمَفْرُوءَ مِنْ جَبع أَتَّأْسِ . عَنِيهِ فَإِنَّهُ قَدِ أَتَّخَعَ أَنَّكُم رَسَالَةُ الْمُسِيعِ ٱلَّتَي خَدَمْنَاهَا تَحْنُ وَقَدْ كُنِتَ لَا بِسِدَادٍ بَلْ بِرُوحِ أَمُّ الْمِي . لَا فِي أَلْوَاحٍ مِنْ تَجَرِ بَلْ فِي الْوَاحِ ٱلْكُوبِ مِنْ كَلْم . وي فينه ألقة لنا بالسيع لدى أله وجع لا أنا منا كفارة لأن نشكر في مَّانَفُ كَأَنَّهُ مِنَ أَنْفُ نَا لِلْ كَلَّا كُامِنَ أَفِي عِنْ الْذِي جَسَلَ فِينَا كُفَا مَ لِلْمُمَةِ أَلْهَا لَهُ لَيْدِيدِ لَا لَكُوْ بَلِ ٱلْوَرِ لِأَنَّ ٱلْمُرْفَ يَتُصُلُ وَالْوَحَ يُحْيى . عَيْدٌ فَإِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلْمُوْتِ ٱلْمُنْفُوشَةُ كِمْرُوْفِ فِي حِجَارَةٍ هِيَ ذَاتَ عَبْدِ حَقِّى لَمْ يَسْتَطِعْ بَلُو إِسْرا نِيلَ أَنْ يَغَرَّسُوا فِي وَجُهِ مُوسَى بِسَبِ عَبِدٍ طَلَسْبِهِ ٱلَّذِي يُبْطَلُ عَبِيعٍ فَكَفَ لَا تُكُونُ إِلْأَمْرَى خِدَمَةُ ٱلرُّومِ ذَاتْ عَبِدٍ . عَلَيْكِ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ الشَّفَاآ، عَلَى ٱلْبَشْرَ نَجْمًا فَهَالْأَشْرَى كَثِيرًا حِنْمَةُ ٱلْهِرِ تَفْضُ نَجْدًا. عَنْهُ كُلْ مَا يُجْدِ ٱلنَّجَدُ مِنْ هَذَا أَنْهِلِ بِسَبِ الْجَدِ الْمَايِقِ . كَانَ لِلْهُ الْمُ الْمُثَلِّلُ لَهُ عَدْ فَالْأَمْرَى كَعِيرًا يْكُونُ ٱلَّذِي يَنِيَّ ذَا نَجْدٍ. ٢٠٠٠ فِيهَا أَنَّ لَنَا وَجَأَةَ مِنْسَلَ هٰذَا تَصَرَّفُ بَجْزَأَةٍ كَثِيرَةٍ. عَنْ وَلَمْنَا كُوسَى أَلْذِي كَانَ نَجْعَلُ إِنْفَا عَلَى وَجُعِهِ لِكُي لَا يَغَرُّسَ بُو إِسْرَا لِيلَ فِي عَايَةٍ مَا يُبِطُلُ عِلَيْهِ بَلِ أَعْمِتْ بَصَارِتُهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ ٱلْذََهُمْ نَفْسُهُ بَاقِ إِلَى يَوْمِنَا هٰذَا غَيْرَ مُكْتُوفِ عِنْدَ قِرْ آهَ وَ الْهَدِ الْمَتِي إِذْ هُوَ بِالْسِيحِ يُبْطَلَ الْمُنْ الْمُ مَنَى إِنَّهُ إِلَى الْيُومِ إِذَا فَرِئَ مُوسَى فَالْلِرُثُمُ مُوسُوعٌ عَلَى فَكُومِ مُ \$20 وَحِسِينَ لَمُجِمُونَ إِلَى الرَّبِ لِمُ خَا الْلِرْخُ . \$20 إِنْ الرَّبْ هُو الرُّوحِ وَحَيْثَ يَسِكُونُ وُوحٍ الرَّبِ فِيَالَ لَلْرُبِيَّةِ . كلي أَمَّا نَعْنَ جَمِمُنَا قَسْطُ مِرْجُو مَكْشُوفِي كَمَّا فِي الرَّاةِ عَجْدَ ٱلرَّبِ فَنَقُولُ إِلَى يُكَ ٱلصُّورَةِ بِمَيْنِهَا مِنْ تَجْدِ إِلَى تَجْدِكُمَّا كِكُونُ مِنَ ٱلرَّبِّ ٱلرُّوسِ

#### ألفصل آلابغ

عَنْ اللَّهِ عَذَٰ إِذْ فَا هُذِهِ ٱلْجُدْمَةُ كَا رُحْنَا فَلَنَا تَفْدُلُ عِنْ هِ لَهُ تَكُو خَفَا إِ ٱلْجُزِي وَلَا سَلْكُ بِالْسُكُو وَلَا نَفْشُ كَلِمَتْ أَفَةٍ وَكُلِنَ بِطَلُودِ ٱلْحَقَّ فُومَتِي بِأَنْفُتِنَا لَذَى صَبِير كُلِّ إِنْسَانِ أَمَامَ أَفْدِ . ﴿ يَهِيمُ فَإِنْ كَانَ إِنْجِيلَنَا نَخِبُوبًا فَإِنَّا هُوَ نَخْبُوبٌ عَن لَفَالِكِينَ كلك أَلْيَنَ فِيهِمْ إِلَّهُ هُمَّا الدَّهُمِ قَدْ أَخْرَى بَصَارَ ٱلْكَفَرَةِ لِنَّلَّا تُعْنِي فَمْم إِنَادَةُ إِنْجِيل غُدِ ٱلْمِيعِ ٱلَّذِي هُوَ سُودَةُ آلَةٍ . عِنْ لا كَا لَا تَكُوزُ إِنْفُسَا بَلْ بِيَسُوعَ ٱلْمِيعِ وَأَ وَبِأَنْفُينَا عَيِدًا كُلُمُ مِنْ أَجْلِ بِدُوعَ . ١٤٠ لِأَنْ اللهُ الَّذِي أَمْرَ أَنْ يُفْرِقَ مِنْ ظَلْمَة فُوُدُ هُوَ الَّذِي أَشْرَقَ فِي فَلُوبِنَا لِإِنَالَةِ مَمْ فَوْجُدِ اقْدِ فِي وَجْدِ ٱلْسِيحِ رَسُوعَ عِينهِ وَلَنا هٰ فَا ٱلْكُثَرُ فِي آنِيْةِ خَرْفِيْةِ لِيُكُونَ فَضَلْ ٱلْفُوَّةِ بِلَهِ لَا بِنَا . ﴿ يَهِمْ فَإِنَّا نَصْابَنَ فِي كُلَّ شَهِ إِنَّهُ وَلَكُنْ لَا تَفْصِيرُ وَتَعَيِّزُ وَلَكِنْ لَا تَبْلُنْ عَلَيْهِ وَتُصْلَمْدُ وَلَكِنْ لَا غُذَال وَسُلَّرَ وَلَكِنْ لَا نَهْكُ . عَيْنَا وَتَحْدِلُ فِي ٱلْجُسَدِكُلُ حِينِ إِمَاتَةً يَسُوعَ لِتَظَهَرَ حَيَاةً يَسُوعَ أَيْسًا فِي أَجْدَادِنَا عِنْ إِلَيْ عَنْ ٱلْأُحِلَّا نُسَلَمُ وَانِمَا إِلَى ٱلْوَتِ مِن أَجْلِ يَسُوعَ لِتَظْرَ حَاةً يُسُومَ أَيِمَا فِي أَجِسَادِنَا ٱلْمَائِنَةِ . \$20 فَٱلْمُوتُ إِذَن يُجْرَى فِينَا وَالْحَلِمَةُ وَيكُم والمنادو الإيمان الواحد عَلَى حَسَدٍ مَا كُتِبَ إِنِّي آمَنْتُ وَإِذَ لِكَ تَكَلَّمْتُ فَعَنْ أَيْنَا فَلِينٌ وَلِذَلِكَ تَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ لِللِّيسَا إِنَّ ٱلَّذِي أَمَّامَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ سَيْعِينًا نَحْنُ أَيْمًا مَمْ يَسْوعُ وَتَجْلَقُا مَكُمْ. عِينَ لِأَنْ كُلَّ شَيْء هُوَمِنْ الْبِكُمْ لِكُنْ تُكُونَ النَّمْتُ بَكَاثُرُمًا فِي الْأَكْثَرِينَ غُرِلَةَ الشُّكُرُ لِعَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَلَذَ لِكَ لَنَا تَفْعَلُ مَلْ

وَإِنْ كَانَ إِنْسَانَنَا الطَّاهِمُ يَهْدِيمُ فَإِنْسَانُنَا الْبَاطِنُ تَجَدُّدُ يَوْمَا فَيُوْمًا كِيْنَجِعِ لِأَنْ سِنْمَا الْمُلِلُ الْحَيْمَتُ لِمُنْمَ أَنَا يُقُلُ عَبِدِ أَبِيهًا لَاحَدُّ لِسُخُوّهِ. كِانْجُكِمْ إِذْ لَا تَظُلُ إلَى مَا يُرَى بَلْ إِلَى مَا لَا يُرْدَى لِأِنْ مَا يُرْدَى إِنَّا هُو وَقُتِي وَأَمْمًا لَا يُرْدَى فَهُوْ أَبْدِيقُ

### ألفضل ألخامس

جعيد فإنَّا تَلْمُ أَنَّهُ إِذَا نُقِضَ بَيْتُ مُسْكِننَا ٱلأَرْضِيُّ فَلَنَا بِأَيَّ مِنَ ٱللَّهِ بَيْتُ لَم تَصْنَهُ ٱلْأَيْدِي أَبَدِيُّ فِي ٱلسَّاوَاتِ. ﴿ يَعْتِي فَلَذَٰ لِكَ تَحَنُّ مُتَّتَوْ فِينَ أَنْ تَلْبَسَ يَشَا الَّذِي مِنَ ٱلنَّهَا، عِنْهِ إِنْ وُجِدُنا لَابِينِ لَاعْرَاةً . عَنْهِ فَإِنَّا فِي هَذَا ٱلْمُكُن تَحَنُّ مُظَّانِ لِأَنَّا لَا نُحِبُّ أَنْ مُخَلِّمَهُ بَلِ أَنْ تَلْبَى مُوقَهُ حَتَّى يُبْتَكُمُ ٱلَّذِتْ بِٱلْحِياةِ . عَيْج وَالَّذِي أَعَدُنا لِذَلِكَ هُوَ أَهُمْ أَلَمْنِي أَعْطَانَا عُرْبُونَ ٱلرُّوحِ. ١٤٥ فَإِذَنْ يِمَا أَنَّا تَجْتَرِئُ كُلَّ حِين وَنَلَمُ أَنَّا مَا دُمْنَـا مُسْتَوْطِينَ فِي ٱلْجَسَدِ فَغَيْنُ مُتَفَرِّلُونَ عَنِ ٱلرَّبِّ ﴿ ﴿ ﴿ لَا تَا نَسَكُ بَالْإِيَّانِ لَا بِالْمِيَانِ ﴿ يَعِينُ غَيْرَىٰ وَزَيْنِي بِالْأَمْرَى أَنْ تَشَرَّبَ عَنِ الْجَسَدِ وَنَسْتُوْطِنَ عِنْدَ الرَّبِّ . عِنْ فَلَذَ لِكَ تَحْرِصُ أَنْ نُرْضِيَهُ مُسْتُوطِينَ كُنَّا أَوْ مُتَغَرّبينَ كالله المنظمة الابد من أن أظر أمام منتر ألبيج ليال كل واحد على حسبوما مُّنَمْ بِأَلْمَتِهِ غَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًا . عِنْ فَلْمُنا بَغَوْفِ ٱلرَّبِ نَفْهُ النَّاسَ وَتَحْفُونُ ظَاهَرِينَ فِيهِ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ ظَاهِرِينَ فِي مَنَازِكُمُ أَضًا . عَلَيْنِ وَلَا نُوسَى بأنفُ أَسْاً عِندَكُمْ وَإِنَّا نُوسِلُ إِلَيْكُمْ سَبَّا لِلاَفْخَاد بَا لَيْكُونَ لَكُمْ جَوَابًا عَلَى الَّذِينَ يَنْفَرُونَ الْوَجِهِ لَا إِلْقَلْ . يَحِيْنِ لِأَنَّا إِنْ تَمَدُّيْنَا ٱلتَّفَلُّ فَلَذِ أَوْ كُنَّا مُتَمَّلِينَ فَلأَجِلُكُمْ . مُن إِنَّ عَبُّهُ ٱلْمِدِعِ تَحْتُنَا عِنْدَ مَا نَسْرَدُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ مَلَتَ وَاجِدْ عَن ٱلجَدِع فَلْكِيد إذَنْ مَاتُوا ﴿ ﴿ إِنَّهُا مَاتَ ٱلْسِيحُ عَنَ ٱلْجَمِيعِ لِكُىٰ لَايَحْيَا ٱلْأَخْيَاةَ لِأَنْفُسِهمْ فَهَا بَعَدُ ُهَلْ لِلَّذِي مَلَنَ وَقَامَ لِلْسِلِمِ . ﴿ وَهِي فَضَنُ إِذَنْ مِنْ ٱلآنَ لَا تَمْوفُ أَحَــُهُ أَجَسَبِ الْجَسَدِ بِلْ إِنْ كُمَا قَدْ مَرْ قَاالُمْسِجَ بَصِّبُ الْجَسَدِ قَالاَنَ لَا تَمْرُفُهُ كَذْلِكَ . ﴿ وَقَا إِنْ كَانَ أَحَدُ فِي ٱلْمِيحِ فَهُوَ خَلِيمَةٌ جَدِيدَةً. قَدْ مَضَى ٱلْقَدِيمُ وَهَا إِنْ كُلُّ شَيْء قَدْ تُجدُد . ﴿ يَهِينِهِ وَالْكُولُ مِنَ اللَّهِ الَّذِي صَالَحَنَا مَمَ نفسِهِ بِٱلْسِيحِ وَأَعْطَانَا خِدْمَةُ ٱلْصَالَّةِ . كِنْ لَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي ٱلْسِيحِ مُصَّالِهَا ٱلْمَالَمَ مَّعَ تَشِيهِ غَيْرَ حَاسِبِ عَلَيْهِمْ زَلَاتِهِمْ وَاوْدَعَنَا كَلِمَةَ ٱلْمُصَالَحَةِ. ﴿ يَجِيجُ فَتَحَنَّ سُفَرَآهُ ٱلْسِيعِ كَأَنَّ ٱللَّهَ يَعِظُ عَلَى ٱلْسِتَتَا ۗ فَأَسْأَلُكُمْ مِنْ قِبَلِ ٱلْسِيحِ تَصَالَمُوا مَمَ أَفْهِ. ١٤٢٤ إِنَّ ٱلَّذِي لَمَ يَمْرِفِ ٱلْحَطِيئةَ جَلَهُ خَطِئةً مِن أَجُلِناً لِكُنْ نَصِيرَ نَحُنُ بِرُ اللَّهِ فِيهِ

#### ألفضل السادس

على وقا أنا لمعاولون تسائلهم أن توكهم نقيدا لهذه به أنابيل عليه ولأنه بنفوا أفي إن أنبيل عليه ولأنه المؤل وأو أن تسائلهم أن توكهم نشدة أهذي أنابيل عليه ولأنه منفول وأو أنسان في يقم خلاس . فهذا الآن وقت منفول وأضافا في يقم خلاس . فهذا الآن وقت عنف منفول وأضافا أن يقتر في العثمر المكيم والمشاوق والمساون والمشاوة والسلم والأناة والإنسان والمنشر المكيم والمشاوة والسلم والأناة والإنسان والمنشرة المنسوة والمنسوة والمنس

المُسْبِعِ مَعَ بَلِيمَالُ وَأَيُّ حَطْرُ الْمُؤْمِنِ مَعَ الْكَافِرِ عَيْنِهِ وَأَيُّ وَفَقِقَ فِيْكُمُ الْمُمَعَ الْمُوْمَةِ الْمُؤْمَّنِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنِ

## ألفَصَلُ السَّابِعُ

كل وَإِذْ لَنَا هَذِهِ ٱلْمُوَاعِدُ أَيُّهَا ٱلْأَحِبُّ فَاتَّطَهُمْ أَنْفُنَا مِنْ كُلِّ أَذْنَاس ٱلْجُسَدِ وَالرُّوحِ وَتُكْتِلِ ٱلْمُنَاسَةَ يَعَلَقِ ٱللهِ عَنْهِ إِنْهَا مَا لَمَ عَلِيم أَمَدًا وَلَمْ نَفْس أَحَدًا وَلَمْ نَسُكُوْ مِأْحَدٍ ، عِنْهِ وَلَسْتُ أَقُولُ دَلِكَ فِنْمَنَا ۚ مَلَكُمْ فَإِنِّي فَلْتُ آتِهَا إِنَّكُمْ فِي أَلُوبًا لِنُوتَ مَمَّكُمْ وَنَحَا مَمَّكُم . جَيْجِي إِنَّ لِي بِكُمْ يُقَةٌ عَظِيَّةً وَلِي بِكُمْ فَخَرا عَظِيًّا وَقَدِ الْمُنْافِثُ تَمْرُيَّةً وَأَنَا فَايْمَنْ بِأَلْفَرَجِ فِي جَمِيمٍ مَضَا بِينَا ، عَيْنِ لِأَنَّا لَمَا قَدِمْنَا إِلَّ مُكُونِيةً لَمْ يَكُنُ لِجَندِنَا دَاحَةً بَلَ كُنّانِي ضِيْقٍ مِنْ كُلُّ وَجُهِ . ٱلْحُرُوبُ مِنْ خَارِج وَٱلْحَلَوِفُ مِنْ دَاخِلٍ . ﴿ لَكِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لِيزَي ٱلْمُتَوَاضِيبِينَ قَدْ عَزَّانَا بِفُدُومَ تِيطْسَ . عَنْهُ وَلَيْسَ بِعُدُومِهِ فَعَط بَلْ أَيْمَا بِالتَّمْزِيَّةِ ٱلِّي تَمْزَى بِهَا مِنْ جِنكُمْ وَهُوَ مُغْرِنِي شَوْقِكُمْ وَفَرْحِكُمْ وَغَيْرَكُمْ لِي حَتَّى إِنِي أَدْدَدْتُ فَرَحًا . ﴿ يَهِمُ لِلْأَنِي وَإِن كُنْتَ قَدْ مَنْ مُنكُمْ بَالِسَالَةِ لَنْتُ أَنْدُمُ. وَإِنْ أَكُنْ قَدْ نَدِمْتُ لِكُوْنِي أَرَى أَنْ يَكْ ٱلرِّسَلَة قَدْ مُتَكُّمُ وَلَوْ حِنا يَسِيرًا ﴿ يَهِمُ إِلَّهُ أَلْنَ لَا لِأَنْكُمْ كَانَ اللَّهُ مُكُمُّ كَان لِتُوْبَةِ فَإِنَّكُمْ مُحِنَّمُ بِمَسَبِ رِمْنَي أَفَةٍ حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَنْكُمْ مِنْ قِيلَا خُمْرَانٌ فِي شَيْء. كليكا لِأَنْ ٱلْمَمَّ بِحَسَبِ دِمَنَى ٱللهِ لِلشِّي قَرَّةً لِلْفَلَامِ لَا تَدَمَّ عَلَيْبَ أَمَّا عَمُ ٱلْمَاكم فَيُنْتِي أَلُوتَ . كَلِينَ فَأَنظُرُوا عَمُّكُمْ هٰذَا الَّذِي غُيتُنُّمُوهُ بَعَتب ومنَّى أَفِهُ كُم أَنشَأ فِيكُمْ مِنَ ٱلِأَجْبَلَةِ بَلْ مِنَ ٱلِأَخْفِطَ عِلْ مِنَ ٱلْنَبْظِ بَلْ مِنَ ٱلْمُؤْفِ بَلَّ مِنَ ٱلشُّوق بَلْ مِنْ أَلْنَهُوْ بَلْ مِنَ أَلِا تَعِلَم ، وَقَدْ أَبْدَيْتُمْ أَنْهُ كُلُّمْ فِي كُلِّ شَيْء أَيْرِناتَه مِنَ ألأمر . كالله إذَنْ مَا كُنْبُهُ إِلَكُمْ مَا أَكْنُهُ مِنْ أَجْلِ الطَّالِمِ وَلَا مِنْ أَجْلِ ٱلطَّالُومِ بَلْ لِكُن يُقْبِعَ لَكُمْ حِرْمُنَا عَلِيكُمْ عَنِينَا أَمَامَ أَفْدٍ. فَإِذْ إِلَىٰ قَدْ تَمَرُّ لِسَاء ثُمُّ عِنْدَ تَمْرَيْنَا هٰذِهِ أَذْدَذْنَا فَرَحًا جِدًا بِفَرَحِ يَبِطَلَ لِأَنَّ رُوحَهُ أَسْتَرَاحَتْ مِنْ قِبَلٍ جَبِيكُمْ . ١١٥ فَإِنَّ إِنْ كُنْتُ أَفْفَرْتُ بِكُمْ فِي شَيْء عِندَهُ لَمْ أَخْلِ مِنْ كَا أَنَّا مَذَكُلُمَناكُمْ لِمُلْقَ فِي كُلّ عَيْهُ كُذَٰلِكَ كَانَ ٱلْفِخَاذُ مَا يَهُمْ عِنْمَهُ يَبِطُسَ بِٱلْحَقِّ ﴿ ٢٤٠٥ وَأَحْشَآوُهُ رَّوَادُ ٱلْهِطَافًا إِلَّكُمْ عِنْدُمَا يَتَذَكُّ طَاعَة جَبِيكُمْ كَيْفَ قَلِلْمُوهُ بِغَوْفٍ وَرِعْدَةٍ . عِنْ إِنِّي مَسْرُولُ أَنْ لِي بَكُمْ ثِقَةً فِي كُلُّ شَيَّهِ

#### ألفصل النامن

كَانَ الْمُنَاطَ يَفَسَدِ كَالِكَ بَكُونَ الإِنْهَمْ آَيَاعَا كُلُمْ عَلَيْهِ لِأَنْهَ وَجِهِ النَّفَاطُ أَوْلَا فَإِنْهُ بَكُونَ الْمَنْهُ لَكُونَ مَنْهُولا عَلَى قَدْدِ مَا الْجِوْنَانِ لَا عَلَى قَدْدِ مَا لَبْسَ لَهُ • عَلَيْهِ وَلَيْسَ رَاحِي النّ كُونَ المَناوَة عَلَيْهِ وَكَمْ مِينَى مَلْ أَنْ تَكُونَ المَناوَة عَلَيْهِ وَكُمْ مِينَى مَلْ أَنْ تَكُونَ المَناوَة عَلَيْهِ وَكُمْ مِينَى مَلْ أَنْ تَكُونَ الْمَناوَة عَلَيْهِ فَلَمُ اللّهُ وَلَمْ مَينَى مَلْ أَنْ تَكُونَ المَناوَة عَلَيْهِ وَلَمْ مَينَى مَلْ أَنْ تَكُونَ المَناوَة عَلَيْهِ وَلَهُمْ مَنْ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ وَلَكُونِهِ اللّهِ وَكُمْ مِينَا عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ وَلَهُ وَلَيْنَ مَنْ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَكُونِهِ اللّهِ فَي عَيْمِ اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَهُ وَلَمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَهُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

## ألمصل التابخ

كالله الله مِنْ جَسَةِ الْجِدْمَةِ أَلِي الْمِنْسِينَ مِنَ الْمُشُولِ عِلْيِ أَنْ أَكُفُ إِلَيْكُمْ مَنَا ﷺ لِأَنِي أَعْرِفُ تَشَاطُكُمُ وَأَنَا أَفْتَرْ بِهِ مِنْ جَتَكُمْ فِحْدَ ٱلْمُكُمُّونِينَ أَنْ قَدِ أَسْتَمَدُّتْ أَكَانِيهُ مُنذُ اللَّمَ أَلْمُاضِي . فَمَا أَنْفَأَتُمُو مُنَّ ٱلْفَيْرَةِ قَدْ مَرَّضَ كُتيمِ فَ. وَإِنَّا بَنْتُ ٱلْإِغْوَةَ لِلَّا يُعْلَلُ ٱفْتَعَادُوا بَكُ مِنْ هَذَا ٱلْسَيلِ لِكُونُوا مُسْتَمَدُينَ كَا قُلْتُ عَلَيْكًا عَلَقَهُ أَنَّهُ إِذَا جَاءً مَعِي مَكُلُونِيُونَ وَوَجَدُوكُمْ خَيْرَ مُسْتَعِدْينَ تَخْبل تَحْنُ وَلَا أَقُولُ أَنْتُمْ فِي هٰذَا ٱلْأَصْرِ. ﴿ يَهُمُ فَيْ ثَمَّ رَأَيْتُ مِنَّ ٱللَّادَمِ أَنَّ أَسْأَلَ ٱلْإِخْوَةَ أَنْ يَسْفِوا إَلَٰكُمْ وَيُهَيُّوا سَفَا يَرَكُنكُمْ هٰذِهِ ٱلْمُؤْمُودَ بِهَا سَاجًا حَتَّى يَكُونَ فَيَلَّةً عَلَى وْجُهِ يَرَكُمُ لَاعْلَى وَجْهِ بْخُلِ. ﴿ يَهِي فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ يَزْدَعُ ظَيلًا تَعْمُدُ قَلِلًا وَمَن يَزْدَعُ ٱلْبَرَكَاتِ يَحْسُدُ ٱلْبِرَكَاتِ . يَعِيْنِ ظَلْمُعِلِكُلُّ ٱمْرِئَ كَمَّا نُوَى فِي ظَلِهِ لَا عَن أَبْعَلس أُو ٱضطِرَاد فَإِنَّ ٱللَّهُ يُجِبُّ ٱلْمُعلِي ٱلْمُتَهِلِّ . ﴿ يَنْ إِلَّا قُا فَالْدِدُ أَنْ تَذِيدُكُمْ كُلُّ يَسْمَةٍ حَتَّى مُكُونَ لَكُمْ كُلُّ كِمَا يَوْ كُلُّ حِينٍ فِي كُلِ شَي وَ مَتَرْدَادُوا فِي كُلُ عَلْ صَالِح يَن ي كُمَّا كَتِبَ إِنَّهُ بَدَّدَ وَأَعْلَى ٱلْمَاكِينَ فَيِرْهُ يَدُومُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ﴿ وَالَّذِي ءَزُقُ ٱلزَّادِعَ زَدْغَا وَمُنْزَا فِلْمُوتِ سَيْزَدْفُكُمْ زَدْعُكُمْ وَلِمُخَيْرُهُ وَقَدِيدً غِلالَ بِيكُمْ ﴿ لَيْنَ حَتَى تَسْتَعُوا فِي كُلِّ مَني وَلِكُلِّ مَعَنَّاهُ خَالِص لِلْتِي لِمَا الشَّكْرَ فِذِهِ المِن لِللَّهِ الْمُلْمَدَةِ لَا تُسَادُ عَرَّدُ ٱلْهَنْدِينَ فَعَطَ بَلَّ تَغِيضُ بِشَكْرَ كَثِيرِ فِلْهِ عَلَيْكُ فَإِنَّهُمْ بِالْتَبِسَادِ هَذِهِ الجذمة تجدلون أفة على خضوع اغترافكم بإنجيس أنسيع وعلى خلوس مشأز كتكم لْمُمْ وَالْجَبِيمُ عَلَيْكِمْ وَبِدُعَالِهِمْ لَكُمْ مُنَتَوَقِينَ إِلَكُمْ مِن أَجْلِ نِمْنَةِ الْتُواللَةَ ويكمَّم. عَنْ إِنَّ عَلَى مَوْمَتِهِ أَلَى لَا تُومَنَّا

#### ألفصل العابثو

عِيْدٍ ثُمُّ أَسَالُكُمْ يَوَلَقَوَ الْسِعِ وَالِيهِ أَمَّا تَفْسِي بُولِسَ الْقِي فِي الْحَشْرَة وَلِلْ يَفْكُمُ وَفِي النَّسِرِ عَبْرَيْ فَا لِمُكُمْ يَحْمِيعُ وَأَقْنَى أَنْ لَا أَجْرَى عِنْدَ خَطُورِي بِيَعْنَ الْجَقَّ الْقِي أَسَبُ مُجْلِرًا بِهَا عَلَى قَرْمُ مُصَلِّرًا أَسَلُونُ بَعْسِدٍ الْمُلْدَدِيجِ فَإِلَّا وَإِنْ صَحَالًا مَنْ عَلَيْهِ وَلَهُ عِنْهُ عَلَيْهِ الْمُلْمُونُ وَقَلِيدٍ فَيْكِيدٍ وَكُلُ الْجَوْقَ مَرِهَا لِيَسْتُ بَعِسَدِيَّ عَلَى عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى عَلَيْهِ الْمُلْمُونُ وَقَلِيدِهِ الْمُلْوَلُونَ وَقَلْمُ اللَّهِ وَلَيْنَ مُنْ المُسْتَعِلُونَ أَنْ تَطْعِمُ عَنْ عَلَى مَصِيدَةً الْمُونَ اللّهِ وَلَا مُعْلِمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي

أَحْدُ يَنِينَ مِن نَصْهِ إِنَّهُ السّبِحِ فَالنَّكُرُ أَيْنَا فِي نَصْهِ أَنَا نَحْنُ السّبِحِ كَا هُوْ أَنْ اللّهِ يَقْلُمُ اللّهِ اللّهَايُحُ لَا يُعْدَيْكُمْ اللّهَ وَلَا اللّهِ اللّهَايُحُ لا يُعْدَيْكُمْ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ألفصل آلحادي عَثَرَ

عَيْدٌ لَتِكُمْ غَمْلُونَ حَلَّى قَلِلًا ﴿ إِخْمَلُونِي عِنْهِ قَالِي أَغَادُ عَلَيْكُمْ غَيْرَةَ أَفْدِ لِأَتِي خَطِّتُكُمْ لِرَجُلِ وَاحِدِ لِأَقَدَّمُ لِلْسِيحِ بِكُرَاعَيْفَةً . ١٤٣٤ لَكِنِي أَخَافُ أَنَّهَا كَمَا أَغُوت آخَةُ حَوَّا وَإِحْدَالِهَا كَذَاكَ تُفَدُّ بَعَلَامُ كُمْ عَن أَخْلُوصِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمِسِعِ . عَيْمِ فَاتُهُ لَوْ كَانَ ٱلْآتِي إِلَيْكُمْ مِجْرِزُ بِيَسُوعِ آخَرَكُمْ تَكُوذَ بِهِ أَوْ كُنْتُمْ تَنَافُونَ رُوحًا آخَرَكُمْ تَنَافُوهُ أَوْ إِنْجِهِلا آخَرَ لَمْ يَبِالْمُكُمْ لَكَانَ ٱحْتِبَالُكُمْ حَسَنًا كِينِي وَلَٰكِنَى أَخْسَ أَنِي كُ أَنْفُصْ شَبْنًا عَنِ أَكَابِرِ ٱلرَّسُلِ . ﴿ يَهِي إِنِّي وَإِنْ أَكُنُ أَمَّيًّا فِي ٱلْكَلَامِ لَسَتَ كَاذِلِكَ فِ ٱلْمِلْمِ ، وَلَكِنَ قَدَا أَبِدَ يَا لَكُمْ نَفَ الْكُلُّ ٱلْإِبْدَاءَ فِي كُلُّ شَيْءٍ . عِيْجٍ أَلْمَلِي أَتَبْتُ خَطِينَةُ حِينَ وَصَنْتُ نَفْسِي لِتُرْتَفِيُوا أَنْمُ حَيْثُ بَشَرُ نُحَكُمْ بِإِنْجِيلِ أَفْدٍ عَبَانًا . كَلْنُهُ فَإِنِّي فَدْ سَلَبْتُ كَتَالِمَ أَخْرَى وَأَخَذَتْ مِنَا الْفَقَاتِ لِحِدْمَتُكُم . عِنْ وَأَ كُنْ فِهَا بَيْنَكُمْ وَأَخْفِتُ لَمُ أَنْقِلْ عَلَى أَحْدِلِأَنَّ ٱلْإِخْوَةَ ٱلَّذِينَ قَدِمُوا مِن مُكْدُونِيّة سَمُّوا أَحْيَاجِي وَفِي كُلِّ شَيْء أَحْتَفَرْتُ أَنْ أَكُونَ مُثَلِّلًا غَلَكُمْ وَسَأَحْتَذِر . عَنْ عَقْ ٱلْمِيعِ فِي ْ إِنَّ هَٰذَا ٱلْخُرَ لَا يُحْرُ عَنِي فِي أَوَّالِمِ إِكَانِيَّةَ . ﴿ إِلَيْ لِلدَّا . أَلِأَنِي كَنتُ جُكُمْ وَأَفَهُ نَيْلُمُ وَكُنِّي وَمَا أَنَا فَاعِلْ سَافَعُهُ لِأَصْلَمَ ٱلْمِسَةُ عَلَى الَّذِينَ يَطلبُونَ ٱللَّهُ لِوجَدُوا مِثْنَا كَمَّا هُمْ يَلْغَيْرُونَ جِينِي لِأَنَّ أَمْثَالَ هُولَاءً هُمْ رُسُلُ كَانَهُ وَعَلَهُ خَذَاعُونَ يُنْيِرُونَ هَيَنْهُمْ إِلَى هَيْتُهُ دُسُلِ ٱلْمِيجِ . عِيْهِمْ وَلَاغُرُوَ فَإِنَّ ٱلشَّيطَانَ نَفْسَهُ يُنَيِّرُ هَيْكُ ۚ إِلَى هَبُّكُمْ مَلَاكِ فُورٍ جَجْهِجُ فَلَيْسَ بِسَطِيمٍ أَنْ يَتَزَيَّا خُدَّامُهُ بِزِي خُدَامُ الْبِيّ وَإِنَّا تُكُونُ عَاتِبْهُم عَلَى وَفَقِ أَعْلَمِم . كَيْنِيم إِنِّي أَعِيدُ كَلَامِي وَلَا يَعَسَنِي أَعَدُ جَلِعِلاً وَإِلَّا فَأَقَبُّونِي وَلَوَ كَلِيمِلٍ لِأَنْفِرَ أَنَا أَيْسَا قَلِيلًا. ﴿ يَهْلِيمُ مَا أَنَّكُمُ بِهِ لَنَّتْ أَنَّكُمُ بِهِ بِحَسَبِ ٱلرَّبِ بَلِ كَأَنَّهُ عَنْ جَهْـل فِي أَمْرِ ٱلاَّفْغَارِ هَذَا. ﴿ يَهِمُكُمْ وَبَا أَنْ كَثِيرُ يَن مَعْقِرُونَ بِحَسِدِ الْجَسَدِ فَأَمَا أَيْمَا أَفْغِرُ عِلَيْحٌ فَإِثْكُمْ أَنْمُ الْخُصَاةَ تَعْسَلُونَ الْجَلَاةَ بِسْرُودِ عِنْهِ تَخْسِلُونَ مَنْ يَسِتَمْهِ كُمْ وَمَنْ بَسْتَا كِلْكُمْ وَمَنْ يَاخَذُ مِنْكُمْ وَمَنْ يَكُمُرُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ يَضْرِبُكُمْ عَلَى وُجُوهِكُمْ . كِيَنْكُمْ أَقُولُ هَذَا بِلِسَّانِ ٱلْمُوَانِكَا أَا كُنَا صُفَاتَهُ فِي هَنَا ٱلْمُسِلِ . وَلَكِنَ تَهَا يُجْتَرِئُ فِيهِ أَحَدُ أَقُولُ كَلِهِلِ أَنَا أَيْمَا أَجْرَئُ فيهِ. و المُعْرَانِيُونَ هُمْ فَأَنَا كُذَاكِ أَيْسُرا يُلِيُّونَ هُمْ فَأَنَا كَذَٰلِكَ الْفَرِيَّةِ إِلْهِمِ هُمْ فَأَنَا كَذَيْكَ : بِيَالِي أَخُدَامُ ٱلْسِيعِ مُمْ فَأَقُولُ كَنَافِسُ أَرْأَي إِنِّي فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْهُ. أَنَا فِي ٱلْأَنْعَلِي أَكُثُرُ وَفِي ٱلشَّمُونِ أَكُثَرُ وَفِي ٱلْحَلِّدِ فَوْنَ ٱلْفَيْسِ وَفِي ٱلْمُوتِ مِرَادًا. عَنْدُ بَالَيْهُودُ خُسَ مَرَاتِ أَرْبِينَ جَلْدَةً إِلَّا وَاحِدَةً . عَنْهُ وَصْرَاتُ الله عَيْ اللَّهِ مَرَّاتِ . وَرَجْتُ مَرَّةً . وَٱلْكَمْرَتْ بِي النَّفِيَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . وفَعَنْيت لَلَا وَجَادًا فِي عَمَى ٱلْهَرِ عِنْ ﴿ وَكُنْتُ فِي ٱلْأَسْفَادِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً . وَفِي أَحْطَاد ٱلسُّول

وَيِ اَعْطَادِ الْمُسُوسِ وَيِ اَعْطَادِ مِن الْمِنِ وَاَعْطَادِ مِن الْأَسْمِ وَاَعْطَادِ فِي اللّهِ وَاَعْطَدِ فِي اللّهِ وَالْحَصْدِ وَالْحَصْرِةِ الْكَفْرَةِ الْكَفْرَةِ وَالْحَدِ وَالْحَصْرِةِ وَالْحَدِ وَالْحَد وَالْمُولِ اللّهِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ وَالْمُرْمِ وَالْحَد وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَنْمَرَ

كل إِنْ كَانَ لَا بُدُّ مِنَ الْأَفْتِقَادِ عَلَى أَنَّهُ لَاخْفِرَ فِيهِ . أَتَتِمْلُ الْآنَ إِلَى رؤى أراب وَإِيمَا اللَّهِ عَنْهِ إِنِّي أَمْرِفُ رَجُلًا فِي ٱلْسِيحِ ٱخْتَطِفَ إِلَى ٱللَّمَا ۗ ٱلتَّالِثَةِ مُنذُ أَرْبَمَ مَثْرَةَ مَنْ عَنْ أَنِي ٱلْجُمَدِ كَنْ أَمَّامُ أَمْ خَارَجَ ٱلْجَمْدِ كَنْ أَعْلَمُ اللَّهُ يَلَكُمْ . جَنْكُ وَأَعْرِفُ أَنَ هٰذَا الرَّبُلَ . أَنِي ٱلْجَسَدِ أَمْ خَارِجَ ٱلجَسَدِ لَسَتُ أَطْلُمُ . اللهُ يَللُمُ. بِينَ الْمُغْلِفَ إِلَى ٱلْفِرْدُوسِ وَسِمَ كَلِمَاتِ سِرْيَّةً لَايَمِلُ لِإِنْسَانِ أَنْ يُطِلَ بِسَأَ. ﴿ يَهِ عَلَىٰ جَهَ هٰمَا أَفْتِرْ أَمَّا مِنْ جِهَ نَسْسِ فَلَا أَقْتُرُ إِلَّا بِأَوْمَانِي. ﴿ يَهُ كُو أَلْ أَدْدَتْ أَلِا مُعْلَدَ لَمْ أَكُنْ جَلِيلًا لِأَنِي أَفُولُ ٱلْحَقَّ لَكِنِي أَكُفُ لِللَّا يَعْلُنُ بِي أَمَدُ فَوْقَ مَا يَدَانِي عَلَيْهِ أَوْ يَسْمُهُ عَنِي . عَيْعِ وَلِلْلَا أَسْتُكْبِرَ لِسُكُو ٱلْإِيمَا آلَتِ أَصْلِتُ شَوْعً فِي أَجْسَدِ مَسَلاكَ الشُّيطَانِ لِلْطِيمَى . عَيْدٌ وَلَمْسَذَا سَأَلْتُ الرَّبِّ كَلاثَ مَرَّاتِ أَنْ تَعَارِفِي كَانِيْ فَأَلَ لِي تُكْفِيكَ يَمْنِي لِأَنَّ ٱلْفُوَّةَ تُكْمَلُ فِي ٱلْوَهْنِ وَبَكُلَ سُرُورِ أَفْخِرُ بِأَوْهَانِي لِنَسْتَمَرُ فِي نُوَّةً ٱلْمِسِيعِ . ﴿ يَنْكُمُ ظَذَٰلِكَ أَزْتَنَى بِٱلْأَوْهَانِ وَٱلشَّتَامُ وَالعَرُودَاتِ وَالإَصْطِهَادَاتِ وَالشَّمَايْدِ مِنْ أَجْلِ ٱلْسِيحِ لِأَنِيُّ مَتَّى صَنْفَ تَحْيَشُنْدٍ أَنَا قَوِيٌّ . \$20 قَدْ صِرْتُ جَاهِلًا وَأَنْتُمْ لَلْهَا تَقُونِي إِلَى ۚ ذَٰلِكَ . فَإِنَّهُ كَانَ ٱلْوَاجَبُ أَنْ وَمُولِيَ أَنْمُ إِذَا لَمَ أَنْفُص شَيْئًا عَنْ أَكَادٍ ٱلسُّلِ وَإِنْ كُنتُ لَنَتُ بِعَيْء عِيْمَ فِلْ قَدْ تُحَمَّلُتْ فِيهَا بَيْنَكُمْ عَلَامَكُ رَسَالَتِي فِي كُلُّ صَبْرِ بِالْآيَّكِ وَٱلْفَالِيِّ . عِنْ إِلَّا فِي أَيْ غَيْءُ نَعْمَنُمْ عَنْ سَارٍ الْكَتَابُسُ إِلَّا فِي أَنِّي لَمْ أَنْقِلَ عَلَيْكُمْ. سَاعِمُونِي بِهٰذَا ٱلظُّلُمِ . عَنْهِ عَهْدِهُ مَرَّةٌ قَالِسَةٌ تَأَمَّرَتُ فِيهَا لِفُدُومُ إَلَيْكُمْ وَلَم أَتَقُلُ عَلَيْكُمْ لِأَنِّي لَا أَطْلُ مَا هُوَ لَكُمْ بِـنَ إِيَّاكُمْ أَطْلُ لِأَنَّ ٱلْأَبَّاتَهَ لَا يَنْتِنِي لَمْمْ أَن يذَعَرُوا الْإَبَاءَ بَلِ أَلَا بَاهُ اللَّابَاءَ . عَنْهِ وَأَنَّا بِكُلِّ سُرُودِ أَنْفِقُ النَّفَلَتِ بَلَ أَنْفِقُ نَفِي لِأَخِلِ نَفُوحُمُ وَإِن كُنَمْ مَ كُوْنِي أَحِكُمْ كَثَرَ تُحِرُفِي ٱلْوَا. £ \$ وَالْكُمْ لَلْكُمْ كَالِكَ . إِنِي لَمْ الْحَلِمُكُمْ مَيْنًا غَيْرَ إِنِّ لِكَوْنِي وَا اسْتِهَالِ اَسْتَرَاكُمْ الْمُسْحِرِ. الله عَمْلُ غَيْثُ مِنْكُمْ عَلَى بَدِ أَحْدِ مِمْنَ بَعْثُهُ إِلَيْكُمْ. ﴿ وَمُعْ قَدْ سَأَلُتُ يُطُسُ أَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَيْكُمْ وَبَشْتُ ٱلْأَخَ مَمَا فَهَلَ غَمِ تِبِطِنُ مِنْكُمْ شَيْنًا أَلَمْ نَمر كِلانًا رُوحٍ وَاحِدٍ وَوَطُلَتِ وَاحِدَةٍ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَيْهِ طَالَمًا تُطَلُّونَ أَنَّا نَعَتَمُ ۚ أَكُمْ وَتَحْنَ إِنَّا نَطِيقُ أَمَامَ أَهْدِ فِي ٱلْسِيحِ وَكُلُّ عَيْءَ أَيُّهَا ٱلْأَحِلَّةِ لِلْلَكِيْكُمْ . ﴿ وَلَيْكُمْ أَنْ لَا أَجِدُكُمْ عَلَى مَا أَحِبُ وَأَنْ تُجِدُونِي عَلَى مَا لَانْحُلُونَ . أَنْ تَكُونَ بَيْنِكُمْ خُسُومَاتُ وَحَسَدٌ ومُفاصَّباتُ ومُفَازَعَاتُ وَأَغْتِابَكُ وَغَايِمُ وَأَتِفَاخَاتُ وَأَصْطِرَ آبَاتُ . يَجَيْجُ أَنْ يُدِلَّني إِلَى بَيْنَكُمْ إِذَا قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ مَرَّةَ أَخْرَى وَأَفْرَعَ عَلَى كَثِيرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ خَطِلُوا آيَّفَا وَلَمْ يَثُوبُوا عَمَّا صَنْفُوا مِنَ ٱلنَّجَاسَةِ وَٱلزِّنَى وَٱلْمِسْقِ

## أَلْفَصْلُ آلَثَالِثَ عَشَرَ

هِيْ إِلَيْهِ مَرَةً ثَالِيَةٌ آلِي فِيهَا إِلَيْكُمْ . فَلَى قَهِرِ شَلِهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاتَةٍ تَقُومُ كُلُّ كُلِيدَةٍ . جَيْجٍ فَدَفْتُ وَأَقُولُ الْآنَ كَانِي عَاضِرٌ مِرَّةً ثَانِيةً وَأَنَافَانِهُ لِلْذِينَ خَطِلُوا آيَنَا

كَيْبُ فِيهِ وَهِيْهِ ثُمُّ أَيْتُ إِلَى أَقَالِمِ مُورِيَّةً وَكَيْلِكِيَّةً \$12 وَمَا أَكُنْ مَنْرُونًا بِالْوَجُولُونَ كَنَالِسُ الْيُورِيُّ إِلَيْ فِي الْمَنِجِ \$12 وَإِنَّا كُولُوا مِنْسُونَ أَنَّ الْهِي كُلُّن حِنَا يَشْطُهِذًا هُوَ الْآنَ لِيقِرُ بِالْإِيْمَانِ أَلْبِي كُلْنَ حِنَا لِيَتِرُهُ \$22 مُنْكُولُ تَجْدُلُون اللهِ بَعْنِي

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

المنه مُ إِنَّ بَعْدَ أَزْيَمَ عَفَرَةَ سَنَةَ صَعِلْتُ أَيْنَا إِلَى أُورَطَلِمَ مَمْ يَرَكَامُ وَأَخَلْتُ مَى يَعْلُس ۚ ﷺ وَكَاٰنَ صُنُودِي عَنْ وَنِي وَمَرَضَتُ عَلَيْمٍ ٱلْإَنْجِيلَ ٱلَّذِي أَكُوزُ بِهِ بِينَ الْأَمْمِ وَمَرَسُهُ عَلَى ذُويِ الْإَعْتِبَادِ عَلَى انْفِرَادِ لِلَّا أَسْمَى أَوْ أَكُونَ قَدْ سَمَيْتُ مَا إِلَّا عِينِينٍ حَتَّى إِنْ يَبِطُسَ الَّذِي كَانَ مَبِي وَهُوَ لِوَكَانِي لَمْ يُسْطَرُّ إِلَى الجِسَانِ ﴿ يَهِ عَلَمُ اللَّهِ مِنْ الْمُخْوَةِ ٱلْكُذَاةِ الدَّاخِلِينَ زُورًا ٱلَّذِينَ ٱسْتَرَقُوا ٱلدُّخُولَ لَيَجَسُّوا مُرِيَّنَا أَلِّي نَمُنْ طَيْهَا فِي السِّيحِ يَسُوعَ فِيسْتَمْهِ لُومًا كِينِيجٌ ٱلَّذِينَ لَمْ تَفَدْ لَهُمْ خَاصِينَ ولا سَاعَتْ أَيْسَنَدِيمَ فِيكُمْ مَنَّ ٱلْأَنْجِيلِ . عَيْنِي فَأَمَّا ذَوْدِ ٱلْأَصْبَادِ . مَهمّا كَانُوا حِينا فَلا يَشِينِي فَإِنَّ أَفَهُ لَا يُحَالِي وَجُهَ ٱلْبَصْرِ . فَذَوُو ٱلْإَعْتِكَادِ لَمْ تَزَيدُوا عَلَى مَا عَرَضُتُهُ كَلْنَكُمْ بَلْ بَالْمُكُولِ لَمَا وَأَوَا أَنِي مَدِ ٱلثَّيَنْتُ عَلَى إِنْجِيلَ ٱلْلَّذِي كَمَا ٱلْسِينَ أَجَرُسُ عَلَى أَجْتَانِ ﴿ يَهِيْ إِذْ أَلْذِي عَلَ فِي بِطُرْسَ لِسَالَةِ ٱلْحِتَانِ عَلَ فِي أَيْمًا لِلْأَمْمِ . ٢٠٠٤ وَلَأ يَرَفُوا اَلِيْمَةَ الْمُومُوبَةَ لِي مَدَّ يَنْمُوبُ وَكِيفَا وَهُمَنَا ٱلْمُتَبَّرُونَ كَأَعْمِدَةِ إِلَيَّ وَإِلَى يَرْكَامَا يُنَاهُمُ لِشَرَكَةِ لِنَكُونَ نَحْنُ الْأَمْرِوَهُمْ الْخَسَانِ ﷺ عَلَى صَدْ وَاحِدٍ أَنْ تَذَكَّرُ ٱلْفُرَّآةُ وَذَٰلِكَ قَدِ أَجْتَهَدَٰتُ فِي إِنْجَازِهِ . كَالْكِيُّ فَلَمَّا قَدِمَ كَيْفًا إِلَى إِنْطَاكِيةً قَاوَمْتُهُ مُوَاجَّةً لِأَنَّهُ كَانَ مَلُومًا ﴿ إِلَيْهُ قَالَ فُدُومٍ قَوْمٍ مِنْ عِنْدِ يَطُوبَ كَانَ يَا كُلُ مَمَ الْأَمَم ظَمَّا قَدِمُوا تَتَّى وَاعْتَرَلَ عَاقَةً مِن أَهْلِ الْجِئْلِزِ ﴿ وَتَطَاهَرَ مَتَّ مُ سَارًا البُودِ حَتَّى إِنْ أَرْنَا إِلَّهُ الْجُدَبِ إِلَى تَطَاهُرِهِمْ . عَيْنِهِ فَلَا وَأَيْتُ أَيَّمُ لا يَسِيرُونَ سَيْرًا مُسْتَقِبًا إِلَى حَقِّ الْإَنْجِيلِ قُلْتُ لِكِيفًا أَمَامَ أَخْبِيمِ إِنْ كَنْتُ أَنْتُ مَم كُوثِكَ بَهُودِيًّا قَدْ عِشْتَ عَيْشَ ٱلْأَمْمِ لَا كَالْيَهُودِ ظَهِمَ أَنْزِمُ ٱلْأَمْمَ أَنْ يَسْلُكُوا مَسْكَ ٱلْيَهُودِ. كالله تمن بالطبيع ينودُ لاخطأة مِن الأمم عليه ومَع ذلك ليلينا بِأن الإنسان لَا يُرَّدُ إِنَّهَالِ التَّكُومِ مِلْ إِنَّا بِالْإِيَانِ بِيسُوعَ ٱلْسِيعِ تَحْنَ أَيْمَا كَمْنَا بِيسُوعِ ٱلْسِيعِ لِكُنْ أَبِرُدُ بِالْإِيَّالَ بِالْسِيحِ لَا إِنْمَالِ النَّامُوسِ إِذْ لَا يُؤَدِّ بِأَعْمَالِ التَّمُوسِ أَحَدُّ مِنْ ذَوِي ٱلْجَسَدِ . كَلَيْكُ فَإِن كُنَّا وَغَنْ طَالِونَ النَّهِيرَ بِالْسِيجِ فُوجَد تَحَنُ أَيْسًا خَطَأَة أَفْيكُونُ أَلْسِيحُ إِذَنْ خَادِمًا لِمُسْلِسُةِ ، حَالَى . عِنْهُ كَانِي إِنْ عَدْتُ أَبْنِي مَا قَدْ هَدَمْتُ أَجْمَلُ تَفْيَى مُنَدَدًا عِمْلِكَ لِأَنِي بِالنَّامُوسِ مُنَّ إِلنَّامُوسِ لِكُي أَحْيَا فِي مُلِينٌ مَعَ ٱلْسِيحِ عَنْ إِلَا مَا مَنْ لَا أَمَا مَلَ إِنَّا أَشِيعَ حَيُّ فِي وَمَا لِي مِنْ الْمُلِدِّ فِي ٱلْمُسْدِدُ أَمَا حَيُّ بِهِ فِي ٱلْإِيَّانِ إِنْنِ الْمَا أَنِّي أَحَنِي وَبَدَّلَ مَلْسَهُ لِأَنْهِلِ. عَلَيْهِ لَا أَنْفُسُ نِسْمَةَ الْهُلِأَةُ إِنْ كَالَ ٱلْبِرْ لَاللَّمُوسِ فَالْمَسِيحُ إِذْنَ مَلَتَ بَاطِلًا

## ألفَصُلُ الثَّالِثُ

هي أيّه الغلاملُونَ الأَعْلِيَّة مَن الَّذِي مَوْكُمْ حَقَى لاَ عُلِيعُوا اَلْحَقَ وَقَدْ وَمِهِ أَلَمُ عَوْلَكُمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ الْفَاقِ وَقَدُهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

وَلِيَرِهِمْ كُافَةً بِنِي إِذَا لَمُنتُ إِلَكُمْ لَا أَشْهَىٰ . هِيهِ النَّلُمُ تَبَنُونَ أَنْ تَخْبُرُوا لَمُ لَمْ وَمُو يُ فِيكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ وَإِنْ فَكُوا اللّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ وَإِنْ فَكُوا اللّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ اللّهِ وَإِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَى الْإِنْ . فَشَيْوا اللّهُ كُلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَيْلُونَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# رِيِّنَالَةُ الْقِرِّيْنِ بُولُنِنَ إِنَّا هُكُ خَلَا خَلَاطِيَةً

#### ألفضل الأوك

عَيْنِكُ مِن بُولُسَ أَلْذِي هُوَ رَسُولُ لَامِنْ قِبَلِ ٱلنَّسِ وَلَا بِإِنْسَانِ بَلْ بِيَسُوعَ ٱلْسِيحِ وَآلَةِ ٱلْآبِ الَّذِي أَقَامَهُ مِنْ يَبْنِ ٱلْأَمُواتِ عَيْنِهِ وَمِنْ جَمِيعِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْذِينَ مَمِي إِلَى كَنَائِسَ غَلَاطِيَتْ . ﴿ يَكُنْكُمْ أَلْفُمَةً كُلُّمْ وَالسَّلَامُ مِنَ أَفَهِ ٱلْآبِ وَمِنْ رَبَّنا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ﷺ أَذِي بَعَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِ خَطَابًانَا لِيُقِذْنَا مِنَ ٱلدُّهُمِ ٱلْحَاضِرِ الشِّرَي عَلَى مُعْتَفَى مَسْيَتَ اللهُ أَبِينَا يُحْتِيرُ الَّذِي لَهُ الْخِدُ إِلَى أَبِدِ الْآبِينَ . آبِينَ . عَنِيجُ إِنِّي لَسْتَجِبُ كَيْفَ تَنْفِئُونَ حُكَذَا سريعاً عن الَّذِي دَعَاكُمْ بِنَعْبَةِ ٱلْمِسِجِ إِلَى إِنْجِيسل آخِرَ كَمُنْكُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْجِلُ آخَرَ كُينَ قَوْمَا يُبْلِلُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَقْلِبُوا إنجيلَ الْمَسِيحِ. ﴿ وَلَكِنَ إِنْ بَشِّرْ نَاكُمْ نَحْنُ أَوْ مَلَاكُ مِنَ السَّمَآةَ بِخِلَافٍ مَا بَشِّرْ فَاكُمْ بِهِ فَلَيَّكُنْ مُسَلًا . يَكِيْرُكُمُا قُلْسَا شَابِنَا أَفُولُ ٱلْآنَ أَيْمَا إِنْ بَشَرَكُمْ أَحَدُ بِخِلَافِ مَا تَكَيْمُ فَلِيكُنْ مُبْسَلًا . يَحْيَيْ أَلَعَى أَسْتَعْطِفْ ٱلنَّاسَ أَمِ اللَّهُ • أَأَطُلُ أَنْ أَدْضِيَ النَّاسَ - إِنِّي لَوْ كُنْتُ مِنْدُ أَرْضِي ٱفَاسَ لَمَا كُنْتُ عَبْدًا لِلْسِيعِ . كَيْنَا إِلَى وَأَعْلِمُكُمْ أَيْبًا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّ ٱلْإِنْجِلَ الَّذِي بُشِرَ بِهِ عَلَى بَدِي لَبْسَ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ﴿ إِلَيْ لِلَّانِي لَمْ أَنسَلُمُهُ أَوْ أَتَلُمُهُ مِنْ إِنْسَانِ بَلْ مِرْحِي يَسْوعَ ٱلْسِيحِ . كَانْتِهُمْ فَإِنَّكُمْ فَدْ سَمِنْتُمْ بِسِيرَقِي قَدِيمًا فِي مِلَّةِ ٱلْيَهُودَ كَيْفَ كُنْتُ أَصْطِهِ لَكَيبَةً آفَةِ إِلَى ٱلْفَاقِيةِ وَأَدْمَرُهَا ﴿ يَاكُمُ وَأَزيد إفَالَا فِي مِلَّةِ ٱلْيَهُودِ عَلَى كَثِيرِينَ مِنَ أَتْرَابِي فِي أَمْتِي بَكُونِي أَفُوفُهُمْ غَيْرَةً عَلَى سُنَنِ آبَّالِي. كَلْنَا لَمْ مَا الرَّمَنِي أَفَهُ الَّذِي وَزَانِي مُنْذَكَّتْ فِي جَوْفِ أَقِي وَدَعَانِي بِيعْسَب كِلْمُهِينَ أَنْ يُعْلِنَ ٱبْسَهُ فِي لِأَنْشِرَ بِوَبَيْنَ ٱلأَمْمِ لِسَاعَتِي لَمْ أَصْفِرِ إِلَى ٱلْخَمْمِ وَالدَّم كُنْنَا وَلَا الطَلَقْتُ إِلَى أُورَشَلِيمَ إِلَى ٱلَّذِينَ هُمْ وُسُلُ قَسِلِي أَلْ سِرْتُ إِلَى دِيَادِ ٱلْمَرَبِ وَبَعْدَ ذَلِكَ رَجَعْتُ إِلَى دَمَفْقَ. ﴿ يَمْ يَكُمْ إِنِّي بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ ٱ تُطَلَّقْتُ إِلَ أُورَشَلِيمَ لِأَذُورَ بُعْرُسَ فَأَفَمْتُ عِنْدَهُ خَسَةً عَشرَ يَوْمًا عَنَيْهِ وَلَمْ أَزْ غَيْرَهُ مِنَ الرُسُلِ سوَى يَنْفُوبَ أَخِي ٱلرَّبِّ. ﴿ يَجِيمِ وَمَا أَنَا كَالِثُ بِهِ إِلْهِكُمْ هَا ٓ نَذَا أَمَامَ ٱللهِ لَـٰتُ

لَنَةً لِأَنَّهُ كُتِ مَلْمُونُ كُلُّ مَنْ لَا يَثِبُ عَلَى كُلَّ مَا كُتِبَ فِي سِفْرِ النَّامُوسِ لِيَصْلَ بِهِ ﴿ كُنَّ أَمَّا أَمُّهُ لَلِسَ أَحَدُ يَتَبَرَّدُ بِالنَّامُوسِ لَدَى اللَّهِ فَطَاهِمٌ لِأَنَّ ٱلْبَارَ بِالْإِيمَانِ نَكَيّا وَيَسْنَ النَّامُوسُ بِالْإِيَانِ وَلَكِنَّ مَنْ يَفْعَلُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَا ۚ يَحْدَ فِيهَا . يَحْدُهُ فَأَلَّذِي ٱقْتَعَانَا مِنْ لَنَةِ ٱلنَّامُوسُ هُوَ ٱلْحِيجِ ٱلَّذِي صَادَ لَنَهُ ۚ لِأَخِلنَا يَحَسَبِ مَا كُت ملمُونُ كُلُّ مَنَّ مُلِنَى عَلَى خَشَبَةِ ﷺ لِيَكُونَ عَلَى ٱلْأَمْرِ يَرَكُهُ إِلَاهِمَ فِي ٱلْمِسِجِ يَسُوعَ لِتَالَ بِالْإِيَانِ مَوْعَدَ ٱلرُّوحِ . وَهِي أَيُّهَا ٱلْإِغْرَةُ أَفُولُ بَعَسَبِ ٱلْبَشِّرِيَّةِ إِنَّ ٱلْوَسِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ إِنْسَانِ إِذَا قُرْرَتْ لَا تُرْفَضُ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا . ﴿ يَكُمْ وَقَدْ قَيَتِ ٱلْمَوَاعِدْ لِإِنْهِمِ وَلِسَلْهِ وَلَا يَعُولُ وَلِأَ نَسَالَ يَنْيَ كَثِيرِينَ بَلْ وَلِنَسْلِكَ يَبِنِي وَاحِدًا وَهُوَ ٱلْسِيجِ . ﴿ لَهُ عَلَمُولُ إِنَّ وَسِيِّسَةً قَدْ قَرَّرَهَا أَقَدُ لَا يَلْسَعُهَا ٱلنَّامُوسُ ٱلَّذِي كَانَ بَعْدَهَا إِلَّابَ مِنَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَّةً فَيْبِطِلُ ٱلْمُوعِدُ ﴿ لَيْنَا إِنْ كَانَتِ ٱلْوِرَاثَةُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَلَيسَتُ إِذَنْ مِنَ ٱلْمُوعِ وَٱلْحَالُ أَنَّ ٱقَدْ وَهَبَهَا لِإِبْرِهِيمَ بِالْمُوعِ . ﴿ إِنَّهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُوسُ . إِنَّا أَضِفَ بِسَبِ ٱلْمَامِي إِلَى أَنْ أَلِيَّ ٱللَّهُ لَ أَلَدِي جُملَ لَهُ ٱلمُوعِدُ وَرَبَّ ٱلْلاِئْكَةُ عَلَى يَدِوَسِيطَ عِنْهِ عَلَا فَسِيطُ لَا يَكُونُ لِوَاحِدِ وَأَقَدُ هُوَ وَاحِدٌ . عَنْهِ فَهَلَ يُطَالِفُ ٱلتَّكُوسُ مَوَاعِدَ ٱللهِ - حَاشَى . لِأَنَّهُ لَوْ أَعْلِيَ نَامُوسُ يَشْدِدُ أَنْ يُحِنَى لَكَانَ ٱلْبَرْ فِي الْحَسَيَّةِ بِالْتَامُوسِ عِنْهُ لِكِنَّ ٱلْكِتَابَ أَفَانَ عَلَى ٱلْجَبِي يَحْتَ ٱلْحَسِلَةِ لِلْعَلَى ٱلْمَابِدُ بِالْإِيمَانِ بِيَسْوِعَ ٱلْسِيحِ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ • عِنْهِ وَقَسْلَ أَنْ يَأْتِيَ ٱلْإِيمَانَ كُنّا عَنُونِلِينَ تَحْتَ التَّأْمُوسِ مُمْلِكًا عَلَيْكَ إِلَى أَنْ يُعِلِّنَ ٱلْإِيَّانُ فِي ٱلْمُسْتَقَبِّلِ . ﴿ وَكُن عَالَنامُوسُ إِذَنْ كَلَنْ مُؤْدَّبَا يُرْشِدُنَّا إِلَى ٱلْمَرِيحِ كِيَى نُبَرَّرَ بِٱلْإِيَانِ عِنْ ﴿ فَبَعَدَ أَنْ جَآ ٱلْإِيَانَ لَسَنَا بَعَدُ تَحْتَ مُؤْمِّبٍ ﴿ إِنَّ خِيمُكُمْ أَنَا ٱلَّهِ بِٱلْإِيَانِ بِيسُوعَ ٱلْسِيحِ ﴿ إِنْ إِلَّهُ لِأَنْكُمُ

## عنه الأنكثم السّبع فالنم إذن لذل أيمم وووته بمسر الموج الموجد الموجد الموجد الموجد الموجد الموجد الموجد الموجد

أَتُمْ جُسَلَةَ مَنِ الْحَدْثُمُ فِي اللَّهِ عَدْ أَلِمَنُمُ اللَّهِ عَ لِيَكِيلًا لِلَّسَ يَبُودِي وَلَا يؤالِ لَيْسَ عَبْدُ وَلَا لِمَرَّ - لَيْسَ ذَكَرُ وَلَا أَلَيْ لِأَثْكُمْ جَمِيكُمْ وَاحِدٌ فِي الْمَسِحِ يَسُوعُ -

وَأَقُولُ إِنَّ ٱلْوَادِتَ مَا دَامَ صَبِيًّا فَلَاقُرْقَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَ ٱلْمَبْدِ مَمْ كُونِهِ مَالِكَ ٱلْجَبِيرِ عَنْهِ لِكِنَّهُ تَحْتَ أَيْدِي ٱلْأُوسِيَّةَ وَٱلْوَكُلاَّ إِلَى ٱلْوَفْتِ ٱلَّذِي أَجُلُهُ ٱلْأَب وَحَكُمُنَا نَحْنُ حِينَ كُنَّا صِبْيَانًا كُنَّا مُتَسَّدِينَ تَحْتَ أَزَّكَادِ ٱلْعَالَمِ. ﴿ يَجْرُي ظَمَّا لِلَهُ مِلْ الزَّمَانِ أَرْسَلَ أَفَهُ أَ ابْنَهُ مَوْلُودًا مِنِ أَمْرَأَةٍ مَوْلُودًا تَحْتَ النَّامُوسِ ﴿ ٱلْغَيْنَ تَحْتَ ٱلتَّاكُوسِ لِنَنَالَ ٱلتَّبِيِّنَى ﴿ يَهِمَ اللَّهُ مُا أَنِنَا ۚ أَرْسَلَ ٱللَّهُ رُوحَ أجهِ إلى قُلُوبُكُمْ دَاعِياً أَبَّا أَبُّهَا ٱلْآبُ. ﴿ يَهُمُ كُلُّتُ بَعْدُ عَبْدًا بَلَ أَنْتَ ٱبْنُ وَإِذَا كُنتَ ٱبْنَا فَأَنْتُ وَادِثُ بَافِهِ. عِنْ لَكِنُّكُمْ لَمَا كُنتُمْ حِينَةٍ لَا تَمْرُفُونَ اللَّهَ تُسْبِدُ ثُم الَّذِينَ لَيسُوا بِالطِّيمَةِ آلَيتُ . ﴿ يَهِينِ أَمَّا ٱلٰآنَ فَبَعْدَ أَنْ عَرَفُتُمْ ٱللَّهُ بَلْ بِٱلْمِرِي عَرَفُكُمُ ٱللهُ كَيْت تَّوْجِمُونَ إِلَى ٱلْأَذْكَانِ ٱلشَّعِيفَةِ ٱلْمَثْيِرَةِ ٱلِّتِي تَبْتَنُونَ أَنْ نُمُودُوا إِلَى ٱلْشَبُّذِ لَمَا جَنْبِي فَإِثْكُمْ تَعْمَطُونَ أَيَّامًا وَشُهُورًا وَأَوْقَانًا وَسِنسِينَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ كَانَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنَ أَكُونَ قَدْ تَسِتُ فِيُمْ عَبَّاهُ وَهِيْنِهِمُ أَسَالُكُمْ أَيُّهَا ٱلإِغْوَةُ كُونُوا مِنْلِي فَإِنِّي مِثْلُكُمْ مَمَّ تَطْلِعُونِي شَيًّا. وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي بِوَهُنِ ٱلْجَمَدِ بَشِّرْتُكُمْ مِنْ قَبْلُ . وَبَلِّيقَ ٱلَّتِي فِي جَمَدِي كالله لَمْ تَزْدَرُوا بِهَا وَلَا كَرْهُمْهُومًا بَلْ قَبِلْمُونِي كَمَلَاكِ مِنْ أَفَهِ كَالْسِيحِ يَسُوعَ. عَنْ فَأَنَّ الْخِبَاطُكُمْ فَإِنِّي أَنْفُ لَكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَوْ أَمْكُنَ لَلَمْتُمْ أَنْفِيكُمْ وَأَعْطَعْ نِيهَا . عِنْهِ أَصِّرِتُ عَدُوا لَكُمْ لِأَتِي أَصَدُقُكُمْ . عِنْهِمْ إِنَّهِمْ يَهَارُونَ عَلَيكم غَيْرَةَ لَيْسَتْ بِحَسَنَةٍ بَلْ لَمُ يَدُونَ أَنْ يُصِلُوكُمْ لِتَغَرَّوُا عَلَيْهِمْ . ﴿ يَكُونِهِمْ فَفَارُوا عَلَى الَّذِي هُوَ حَسَنُ فِي ٱلْخَيْرِ كُلَّ حِينِ لَا وَفَتَ حُشُودِي عِندَكُمْ قَفَط ، بِإِنْ إِنَّ إِنَّ إِلَيْنَ أَتَخَض بهِمْ بَرَّةً أُخْرَى إِلَى أَنْ يَصَوَّدَ الْمِسِجُ فِيهِمْ مِجَيُّكِمْ إِنِّي أَوْدٌ لَوَ الْوَنَ الْآنَ حَاضِرًا عِنْدُكُمْ فَاغْتَ يُزْصَوْقِ لِأَنِي قَدْ تَمَيَّرْتُ فَيَكُمْ ﴿ ﴿ وَهُمْ فَوَلُوا لِي أَنْمُ ٱلَّذِينَ بَكُونَ أَنَّ عِجُونُوا تَحْتَ أَنْنَامُوسَ أَمَا تَعْمُونَ ٱلنَّامُوسَ. ﴿ إِنَّهُ إِنَّا أَمُ كُنُوبُ إِنَّهُ كَالَ لِإِلْهِمِ ٱبْنَانِ

#### ألفضل آلخامس

مِينِ فَاتَّتُوا ٱلآنَ وَلَا تُمُولُوا زَّتِهُونَ بِيرِ ٱلْبُودِيُّ عِنْ فَهَا ٱلْأَلُولِ أَفُولَ أَكُمْ إِنَّكُمْ إِنِ اخْتَقَتْمُ فَالْسِيحِ لَا يَفْعَكُمْ شَيْئًا ﴿ وَأَنْهَدِ أَيْسًا لِكُلِّ مَنِ اخْتَلَ أَفْهُ مُلْتَرِمُ بأنْ يَسَلَ بِالنَّامُوسِ كُلِّهِ. ﴿ يَهِمُ لَقَدْ أَبِعِلْ الْسِيحُ مِنْ جِيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرَّدُون بالتّأموس وَسَفَطُهُمْ مِنَ ٱلنَّمْسَةِ ﴿ يَهِي لِأَنَّا إِنَّا نَتَظِرُ وَجَاآَ ٱلْهِرَ بِٱلْأُوحِ مِنَ ٱلْإِيَانِ ﴿ وَكَا لِكَّاهُمُ فِي الْسِيْجِ يَسُوعَ لَا يَقُوَى الْجِتَانُ وَلَا ٱلْفَصْ عَلَى شَيْء بَلِ ٱلْإِيَانُ ٱلَّذِي يَصَلُ بِٱلْحَبَّةِ. المُنْهِ مَا أَحْسَنَ مَا كُنْمُ تَجُرُونَ فَمَنِ ٱلَّذِي قَطَعَ بَرْيُكُمْ حَتَّى لَا تَطِيعُوا ٱلْحَقَّ جِيجٍ طَيْسَ هَذَا أَنْ فَنَاعُ مِنَ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ . عِنْ الْخِيرُ ٱلْيُسِيرُ يُغَمِّرُ ٱلْعَبِينَ كُلَّهُ. ﴿ إِنِّي لَوَائِنُ كِلَّمْ فِي ٱلرَّبِّ أَنَّكُمْ لَا زَّنَّا وَنَ شَيْئًا لَكُرَ . أَمَّا ٱلَّذِي يُعْلِمُكُمْ مُسْخِيلَ عِنَابَ الْمُشَنَاءَ كَانِنَا مَنْ كَانَ. ﴿ لَيْنِينِ وَأَنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ كُنْتُ أَكُوزُ إِلَىٰ ٱلْآنَ بَالْجِنَادِ ظَمَ أَصْطَهِدُ بَعْدُ . إِذَنْ شَكُّ ٱلصَّلِيبِ قَدْ أَبِيلَ . ١٤٢٤ يَا لَيْتَ ٱلَّذِينَ يَفْتِونَكُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَجْزِيهِمْ فَإِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّا دُعِيثُمْ إِلَى ٱلْحُرْثَةِ عَلى هَذَا فَقَطْ أَنْ لَا ثَجْنَالُوا ٱلْحَرْبَةِ فُرْصَةً اِلْجَسَدِ بَلِ ٱخْدَلُوا بَسْتُكُمْ بَسْنَا جَعَبِهِ وَرُوحَ ﴿ النَّامُوسَ كُلَّهُ يَعَمُ بَكِلَمَةِ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَحْبِ قُرِيكَ كَنْفُسك. جِزْاجٍ فَإِذَا كُنْمُ تَهْمُونَ وَتَأْكُلُونَ مِعَنَّكُمْ مِعْنَا فَأَحْدَرُوا أَنْ تَقَنُّوا مِعْنَكُمْ مَعْنَا. يَرَيُهِم فَأَفُولَ ٱسْلَكُوا بَحَسَبُ الرُّوحِ وَلَا تَفْضُوا مُهُوَّةً ٱلْجَسَدِ عِيْدٍ فَإِنَّ ٱلْجَسَدَ يَشْتَعِي مَا هُوَ مِنذُ ٱلرُّوح وَٱلرُّوحَ يَشْتَهِي مَا هُوَ مِندُّ ٱلْجَسَدِ كِلاهُمَا يُقَاوِمُ ٱلْأَثْمَرَ حَتَّى إِنَّكُمُ لَا تَصْنَفُونَ مَا رْبِيدُونَ. بِينَيِيرَ فَإِن كُنتُمْ تُقَادُونَ بَالرُّوم فَلْمَتْمْ تَحْتَ ٱلنَّامُوسْ. جَيْنِ وَأَحْسَالُ ٱلْجُسَدِ وَاضِعَةُ وَهِيَ ٱلرَّفَى وَٱلْفَاسَةُ وَٱلْمَرْ ﴿ عَنِينَ إِنَّ الْمُؤْتَانِ وَٱلْسَعُرُ وَٱلْمَدَاوَاتُ وَٱلْحِصَامُ وَٱلْنَيْرَةُ وَٱلْمُنَاسَاتِ وَٱلْنَازَعَاتُ وَٱلْنَاقَاتُ وَٱلْبِدَعُ عَيْدِي وَٱلْعَاسَدَاتُ وَٱلْمَثِلُ وَٱلسَّكُمُ وَٱلْمُسُوفُ وَمَا يُصْبِهُ ذٰلِكَ . وَعَنَا أَفُولُ لَكُمْ أَيْسَاكَا قَدْ فُلْتُ إِنَّ أَلْمَيْنَ يَمْتَنُونَ يِثْلَ هَٰذِهُ لَا يَوْفُنَ مَلْكُوتَ اللهِ . ١ إِنَّ أَمَّا قُرْ الرُّوحِ فَهُوَ الْحَبَّةَ وَالْمَرَحُ وَالسَّادَمُ وَالْأَنَاةُ وَالْمُطْتُ وَالصَّلاحُ عِيْهِ وَالْإِيَانُ وَالْوَدَاعَةُ وَالْمَفَافُ وَأَصْحَابُ وَالصَّهُوَاتِ. ١٤٠ مَنْ عَلَى كُفُ أَمِيسُ بَالرُّومِ مَلْسَكُ بِالرُّومِ أَيْمَا كِلْ إِيَّ وَلَا تَكُن ذَوي عُجْبِ وَلَا تُعَامِنِ وَلَا تَحْدُدُ بَعَضُنَا بَعْمَا

#### ألفصل السادس

عِيهِ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ إِذَا سَفَطَ أَحَدُى تَلَوَ فَاصْلِوا أَنْهُمْ الرَّامِينِينَ مِنْ هَذَا بِرُصِرِ الْوَدَاعَةِ وَتَبَعَّرُ أَنْتَ لِتَسْبِكَ لِلْلَا تُحَرَّبُ أَنْتَ أَيْمَا. عَيْمِينِ إِخْلُوا بَلِمَنْكُمْ أَثَمَالُ بَهْنِي وَكُمْكَنَا أَيْشُوا الْمُوسِ الْمُسِيعِ. عَيْمِينَ فَإِنَّهُ إِنْ ظَنَّ أَمَادُ أَنْهُ مَنْ مِنْ وَهُو بِنِي فَقَدْ مَنْ نَفْتُ عَيْمِينَ فَلِيَتِهِ كُلُ وَاحِدِ عَمْلَةً وَجِينَا لِكُونَ الْمُجَاوَةُ مِنْ جِينَةٍ لَيْنَ فِي هَمْنَا الدَّمْرِ فَقَطْ بَلْ فِ النَّسَتَقَبْرِ أَنِينًا \$150 وَأَعْفَعَ كُلُّ شَيْءٍ فَحَتَ قَدَتَهِ وَمَعَلَهُ زَلْمًا قَوْقَ الْحَمِيمِ فَكَنْهِمِةِ \$150 أَلَيْنِ هِنَ مَسَدُهُ وَمِلُهُ الْمُدِي تَمَسَلَا الْح فِيكُلُ شَيْء

### ألفصل الثاني

كالله وَمِينَ كُنْمُ أَمْوَانًا يَزَلَّنِكُمْ وَخَطَايًا كُمْ عِلْهِ الِّي سَكَنْمُ فِيهَا جِنَاعَلَى مُعْتَمَى دَهْرِ هٰذَا الْنَاكُمِ وَرَيْسِ سُلطَانٍ الْمُوآةِ الزُّوحِ ٱلَّذِي يَنْسَـٰلُ ٱلْآنَ فِي أَبَّاءَ ٱلْكُثْرِ ١ الَّذِنْ يَيْتُهُمْ تَصَرُّفَا نَحُنْ كُلُّنَا حِنَّا فِي شَهَوَاتِ أَجْسَادِيًّا عَلِيلِنَ مَثِيلَتِ ٱلْجَسَدِ وَالْأَمْكَادِ وَكُنَا بِالطَّبِيمَةِ أَنِيَّةَ الْنَصْبِ كَالْبَاقِينَ . ﴿ يَهِ كُنُونَ اللَّهُ لِكُونِهِ غَيا بالرُّحْةِ وَمِنْ أَجْلِ كُلُرَةً عَبِّفِ أَلِّي أَحَبًّا بِهَا. عِنْ عَلَّا أَمُوانًا بِالزُّلَاتِ أَحَيَّانَا مَمّ الْمِيعِ فَإِنْكُمْ بِالنَّمَةَ تَعَلَّمُونَ عِنْهِ وَأَقَامَنَا مَمَهُ وَأَجْلَنَا مَمَهُ فِي السَّاوِيَاتِ فِي ٱلْسِيجِ يَسُوعَ عَنْهِ إِنْظِرَ فِ ٱلدُّهُودِ ٱلْمُسْتَثَبَّةِ قَرَطَ عَنَى يَسْتِعِ بِٱلْحَطْبِ بِنَا فِي ٱلْسِيعِ بَسُوعَ ؛ ﴿ يَهِمُ إِنَّ مُا أَنْهُ مَا يُعَلِّمُونَ وَإِسِطَةِ ٱلْإِيَانِ وَذَٰ لِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ إِنَّا هُوَ عَلَّيْهُ أَمَّةً جِيجٍ وَلَيْسَ مِنَ ٱلْأَمْالِ لِللَّا يَلْتَهَرَّ أَحَدُ جَيْجٍ لِأَنَّا تَحَنَّ صَنَّهُ عَلَوْمَنَ ف ٱلْمِيعِ يَسْوعَ لِلأَعَالَ ٱلصَّالِمَةِ ٱلَّتِي سَنَى ٱللَّهُ فَأَعَدُهَا يَنْسُكُ فِيهِسَا . ﴿ يَهُمُ لِلْأَلْكَ تَذَكُّوا أَنْتُمْ ٱلَّذِينَ كَانُوا حِنا أَتَمَا فِي ٱلْجَسَدِ مَدْعُونِ فَقَامِنَ ٱلَّذِينَ يُدْعُونَ خِنَا فِي الجَندِ مِن مُصَلِ الْبُدِ عَلَيْهِ أَكُمُ كُنَّمْ حِنْتُمْ حِنْتُهِ بِنَيْرِ مَسِعِ أَجْتَيْنَ عَن رَعِيَّة إِسْرَا يُلِلُ وَغُرَبًا عَنْ مُوْدِ ٱلْمُوعِدِ بِلا رَجَّاهُ وَبِلا إِلَٰهٍ فِي ٱلْمَالَمَ . ﴿ يَجُهِجُ أَمَّا ٱلْآنَ فَأَلَهُمُ أَلْمَينَ كَانُوا حِنَّا بَسِدِينَ قَدْ صِرْتُمْ فِي ٱلْسِيحِ يَسُوعَ قريبِينَ بِنَمِ ٱلْمَسِيحِ. ١٩٢٤ لأَنَّهُ هُوَ سَلامُنَا هُوَ جَسَلَ ٱلِأَكْنِينِ وَاحِدًا وَنَعْضَ فِي جَسَيهِ حَافِظَ ٱلسِّياحِ ٱلْمَاجِرِ أَي ٱلْمَدَاوَةُ ﴿ يَهِ اللَّهُ مِنْ الْمُوسَ ٱلْوَصَايَا جِمَالِيهِ لِفِتْلَقَ ٱلِأَثْنَيْنِ فِي نَصْبِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدًا بِإِجْرَآنِهِ ٱلسُّلَامَ عَنْهِ وَيُصَالِحُ كِلْبِهِسَا فِي جَسْدٍ وَاحِدٍ مَمَ ٱللَّهِ بِالسُّلِبِ بِعُنْاهِ الْمَعَاوَةَ فِي نَفْسِهِ ١٤٢٤ وَجَأْةً وَبَشْرَكُمْ بِالسَّلَامُ أَنْتُمْ ٱلْبَهِدِينَ وَبَشَرَ بالسُّلَامِ أَقَرَبِينَ ١٤٤٤ لِأَنَّ بِهِ لَنَا كِلَيْنَا ٱلتَّوَشُّلَ إِلَى ٱلآبِ فِي رُوح وَاحِدٍ. ١٤٤٤ فَلَنْمُ إِذَنْ غُرَاكِةً بَعْدُ وَلَا دُخَلًا ۚ بَلِ أَنْتُمْ رَعِيَّةً مَمَ ٱلْجِنْدِسِينَ وَالْقُلُّ بَيْتِ اللَّهِ ﴿ ﴿ وَقَدُّ يُنِيمُ عَلَى أَسَاسِ ٱلنُّسُلِ وَٱلْأَنْهِيَّا ۚ وَتَحَمُّ ٱلزَّاوِيَّةِ هُوَ ٱلْسِيحُ بِسُوعُ عَلَي لَذِي فِيد لِلْسَنُ الْكِلَانُ كُلُّهُ فَنُوْ هَٰكُلًا مُعَنِّسًا فِي الرَّبِ عِنْهِ وَفِيهِ أَنْهُمْ أَيِمَا نُتَوْنَ مَا مَسْكُنَا فِي الزُّوحِ

#### ألفضل الثالث

عنه وفيذا النب أنا ولن أسير المسير يسوع الأجيام أنها الأمم . هذا وألم المستحدة منه منه وألم المستحد المستحد المنه المستحد المستحد المنه المنه المستحد المنه المنه المستحد المنه المنه المنه المستحد المنه ا

نشيد لا بن جنو فقره . هيند الأسلال واجر سجيل جنه . هذه النابراد الحيية المتبارك المجيد المتبارك الحيد المتبارك المتبارك

## ڔؠؚۜٚٵؚڷٙؿؙٲڶڡؚٙڐؚڽڹؙٷڶٮؘێ ٳڵٵٞۿڮؙڶڡؙڶؽۺؽ

#### ألفضل الأوك

كالله مِنْ وُلُنَ دَسُولِ يَسُوعَ الْسِيحِ عَشِيلةً اللهِ إِلَى جَمِيمِ الْقِدْيِسِينَ ٱلْمُنْ فِي أَخْسُنَ لْلْوْمِينَ بِيَسُوعَ ٱلْسِيعِ . عِنْ النِّلْمَةُ لَكُمْ وَالنَّلامْ مِنَ ٱلْمُواْبِينَا وَمِنْ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ . ﴿ يَهِيْكُ مُهَا آلُهُ أَنْهُ أَبُو رَبَّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ : أَلَيْنِي بَازَكَنَا بِكُلِّ يَركمَهُ وُوحِيَّةٍ فِي ٱلمُماوِيَاتِ فِي ٱلْسِيحِ عِنْهِ عَلَى أَخَارَنَا فَبِ مِنْ قَبل إِنْشَاءَ أَلْمَالُم لِكُلُونَ مَدّبِسِينَ وَبَثَيْرَ عَنِبِ أَمَامَهُ بِٱلْحَيَّةِ جَيْجٍ سَابِنَا فَعَدِدًا إِنَّا التَّبَيِّي لَهُ إِيَسْوَعَ ٱلْمَسِجِ عَلَى حَسَب دِمَى مَشِيتُهِ ﴾ ﴿ إِلَيْ لِلَهُ عَدِينَعَتِهِ أَلَى أَنْهَ بِهَا طَلِنًا فِي ٱلْحَيِبِ ﴾ ﴿ وَأَلَي لَنَا فيه القدالة بديمه مفرة الألات على حَسَبِ بنى المهتبه عليه اليم ألي أفاضها عَلَيْنا في ا كُلْ يَكُنَهُ وَطِلْتُهُ عِنْهِ إِذَا لَلْمَنَاكِمِرْ مُنْجَدِّهِ عَلَى حَلْبِ تُرَّضَاتِهُ أَلِي سَبَقَ فَلَصَدَهَا فِيهِ عِنْهِ لِنَالِهِ مِلْهِ الْأَرْبَةِ لِيُجَامِّ وَتُجَبِّدُ فِي السِّجِ كُلُّ مِنْهِ مَا فِي السَّاوَاتِ وَمَاخَلَى ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْسِيحِ ﷺ الَّذِي فِيهِ دْعِينَا أَيْضاً بِٱلْفَرْعَةِ تُحَدِّينَ سَابِناً طِلْق قَصْدِ مَنْ يَسْلُ كُلُّ شَيْء بَحْسَبِ مَشُورَةِ مَشِيئِتِ عِلَيْكُ لِنَكُونَ لِلَدْحِ عَجْدِهِ نَحْنُ ٱلْمَينَ كُنَّا أَوْلَ ٱلرَّاجِينَ لِلسِّيعِ عَلَيْهِ ٱلَّذِي فِيهِ أَنْهُمْ أَبِعَا دُعِيثُمْ بَعَدَأَنَ سَينُم كَلِمَةَ ٱلْحَقِ إِلْجِيلَ خَلَامِكُمْ وَفِيهِ مَنْدَ أَنْ آمَنْتُمْ خَسْنُمْ يُرُومَ ٱلْمُزْجِدِ ٱلْفُدُوسِ عَلَيْكُمْ الَّذِي هُوَ عُرَافِنُ مِيرَاثِنَا لَمُدَّاهُ ٱلْمُثْنَى لِمَدْحِ مُجْدِهِ . ﴿ فَإِنَّا كُلَّ إِذْ قَدْ سَمِتْ بإِيمَا يَكُمْ **بَارُبِ يَسُوعَ وَغِمَتِكُمْ لَجِيمِ ٱلْهَدَّيِبِينَ ١٤٢٪ لَا أَذَالَ شَاكِرًا مِنْ جِنَكُمْ وَذَاكِرًا** إِنَّا كُمْ فِي مَلَّوَاتِي عِنْهِ لِيُعْلِيكُمْ إِلَّهُ رَبَّنَا يَنْوعَ الْمَنِيعِ أَبُو الْجُدِ رُوحَ الْمَحْمَةِ وَٱلْوَجْيِ فِي مَمْرِقَتِ عِلَيْهِ إِنَازَةً غُيُونِ فَلُوبِكُمْ لِتَظْمُوا مَا رَجَاةً دَعْرَتِهِ وَمَا عَني مَجْدِ ميرًا يه في القديسين ١١٦ ومَا فَرُطا عَظمة فُوتِهِ تَحْوَنَا تَحْنُ الْمُومِينَ عَلَى حَسَبِ عَمَل قُدْرَةِ فُوَّتِهِ ﷺ ٱلَّذِي عَمِلُهُ فِي ٱلسِّيحِ حِينَ أَقَامَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَجَلَسُهُ عَنْ يَمنه فِي النَّماويَّاتِ ١٠٠٥ فَوْقَ كُلُّ رِئَاسَةِ وسُلْطَانِ وَقُوْةٍ وَسَاِدَةٍ وَكُلُّ أَسْمَ بُسَمَّى

الله المطبقة على حَسَدِ عِنَى عَدِدِهِ أَن تَأْيَدُوا فِي الْمُوَةُ يَرُوسِهِ فِي الْإِنْمَانُ الْمُلِينِ الْمُنْ قَرَالُسَنَمُ الْمُلِينِ عِنْهُ عَلَيْهِ الْمُلْتُمَ فِي الْمُنْسَامُ فِي الْمُنْسِلِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## ألفَصَلُ الرَّايِعُ

وي الله الله الله الأسير في الرَّبِ أَنْ تَسْلَكُواكُما يَمِنُّ لِلدُّعْوَةِ اللَّهِ دُعِيمُ بِسَا كَنْ بِكُلِّ قُوْاَضْمِ وَوَدَاعَةِ وَأَنَاةٍ غُمَّمِينَ بَعْنَكُمْ بَعْنَا بِٱلْحَدَّةِ كَيْجِ وَعُمَّدِينَ فِي حِنْظِ وَحْدَةِ ٱلرُّوحِ بِرَبَاطِ ٱلسُّلَامِ . عَنْهِ فَإِنَّكُمْ جَسَدُ وَاحِدٌ وَرُوحٌ وَاحِدٌ كَمَّا دُعِيمُ إِلَى رَجَّا وَعُو تَكُم الْوَاحِدِ . عَنْ وَالْجَبِيم رَبُّ وَاحِدٌ وَإِيَّانُ وَاحِدُ وَمَسُودٍ مُهُ وَأَحِدُهُ عِنْهِ وَإِلَّهُ وَاحِدُ وَآبُ وَاحِدُ هُوَ فَوْنَ ٱلْجِيعِ وَمَمَ ٱلْجَبِيرِ وَفِي جَمِيكُمُ . كَنْ وَلَكُلُ وَأَحِدِ مِنَا أَعْلِيْتِ ٱلْفَمَةُ عَلَى مِفْدَادِ مُؤْجِبَةِ ٱلْسِيحِ . كَيْنَ فَلَالك يَعُولُ لَمَّا صَعِدُ إِلَى ٱللَّيْ سَبَّى ٱلنَّبِيُّ وَأَعْلَى ٱلنَّاسَ عَطَايًا . عِنْ فَكُونُهُ سَمد مَلْ هُوَ إِلَّا أَنَّهُ زُلَّا أُولًا إِلَى أَسَافِلِ ٱلْأَرْضِ . ﴿ يَعْتِهِ مَذَاكَ ٱلَّذِي زَلَ هَوَ ٱلَّذِي صَمدَ أَيْسَا قُوْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ كُلِمًا لِيَلْأَ كُلُّ شَيْءً . ١١ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَمَلَ بَعْمًا دُسلا وَبَعْمًا أَنْهِا وَهِنْمَا مُنِفْرِينَ وَبَهْمَا رَعَاةً وَمُلِمِينَ عِنْ اللَّهِ الْمُعْلِ ٱلْعَدْسِينَ وَلَسَل الْجُنْمَةِ وَبُلِيَانِ جَسَدِ ٱلْمِسِجِ عِيْدٍ إِلَى أَنْ تَلْتِعِي جَيِمُنَا إِلَى وَخَذَةِ ٱلْإِيَانِ وَمَرْفَةِ آنِ اللهِ إِنْ إِنْسَانَ كَامِلَ إِلَى مِلْمَدَادِ قَلْمَةٍ مِلْ الْمُسْبِعِ ١٤٤٤ حَتَّى لَا تُكُونَ فَهَا يَشُدُ أَطْفَالًا مُتَقَلِينَ مَا يَيْنَ مَعَ كُلُ دِيمَ تَعْلِيم بِخِدَاعِ ٱلنَّاسِ يَحْرُ يَفْنِي عِهِمْ إِلَى مكيدة المَثْلَالِ عَلَيْهِ إِلَى مَسْفَ بِأَغْبَ وَمُنْوا فِي كُلُ بِينَ وَالْإِي هُوَ إِلَّالُ السَبِعِ وَ اللَّهُ الَّذِي مِنهُ كُلُّ ٱلْجَسَدُ يُلْسَقُ وَيَلاَّهُمْ بِكُلِّ ٱلْفَاصِلُ ٱلْمُتَاوِنَةِ فَجَسَب الْمَسَلّ ٱلَّذِي يُنَاسِبُ كُلُّ مُعْنِو يُنْشِئ لِنَفْسِهِ نُوَّا لِلْفَانِهِ فِي ٱلْحُدَّةِ . ﴿ وَإِنَّ الْمُلْكُمُ فِ الرَّبِ أَنْ لَا تَسَلَّمُواْ فِهَا بَعْدُ كَمَا يَسْفُ ٱلْأَمَهُ بِبُعْلِ بَصَارُهِم عِيَهِي ٱلَّذِي أَظَلَمُ صَعْبُمْ وَتَرَبُّوا عَنْ حَيَاةِ أَهْدِ لِأَجْلِ ٱلْجُلِ الْذِينِ فِيهِمْ وَتَمَى ظُرْرِمِ عَلَيْكِ ٱلَّذِينَ يَقْدِهِمْ كُلَّ حِسْ السَّلُوا النَّفْهُمْ إِلَى السَّرِ لِأَزْتُكَامُرُكُلَّ تَجَاءَةٌ لِمُزَّادُ الطَّيْمِ. \*\*\* إِنَّانَ أَمَّا اللَّهُ فَا هَكُمُنا تَطَيِّمُ اللَّبِيعِ عَلِيعٍ فَإِنْكُمْ قَدَّ سِنْشُوهُ وَتَلَلِّمُ بَلْ عَلَى حَسَدِ ٱلْخِيْفَةِ ٱلِّي فِي يَسُوعُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَلْهِذُوا تَعْكُمْ مِنْ جِنَةِ نَصَرُ فَكُمْ ٱلسَّابِق ٱلإَنْسَانَ ٱلْمَتِقَ ٱلْفَأْسِدَ بِشَهَوَآتِ ٱلْفُرُودِ ﴿ إِنَّا لِا وَتَغَسِدُدُوا بِرُوسِ أَدْهَا بِكُمْ كَلُّمُ وَتَلْهَ وَالْمِنْسَانَ الْجَدِيدَ الَّذِي خُلِقَ عَلَى مِثَالِ اللَّهِ فِي ٱلْهِرِّ وَقَمَاسَةِ ٱلْحَقّ وَيُعْتِهِ وَلَذَٰ إِلَىٰ ٱلْبَدُوا عَنْكُمُ ٱلْكَذِبَ وَلَيصْدَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَرِبَ فِي ٱلْكَلام لِأَنَّا أَصْنَا ۗ بَسْمُنَا لِلنَّسِ. عِنْهِ إِنْصَنَّوا وَلَا تَخْطَأُوا وَلَا تَشْرُبِ ٱلنَّمْلُ عَلَى غَمْنِهُمْ كَنْ وَلَا تَجْمَلُوا لِإِبْلِيسَ مُوضِعًا. عَنْ كَانَ سَارَقًا فَلا يَسْرِقُ فَهَا بَعْدُ مَلْ قَلْكُهُ وَيَسْلَ بِيَدَاهِ مَا هُوَ صَاحِ كُنَيْ يَكُونَ لَهُ مَا يُشْرِكُ ٱلْمُحْتَاجَ فِيهِ . ﴿ لا يَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِكُمْ كَلِمَةٌ فَاسِدَةٌ بَلْ مَا يَعْلَمُ مِنْهَا وَلِفِيدًا ٱلْذَانَ لَيْرِيدُ ٱلسَّلَمِينَ نَمْيَةً . وَلا تَحْزُنُوا روحَ اللهُ اللَّهُ وَمَ الَّذِي خَينُمْ بِهِ لِوَمِ الْهِدَّادَ . عَلَيْهِ لِلْوَعِ ينكمُ كُلْ جَنْنِ وَلَهُمُ وَصَنْبِ وَصَنْبِ وَتَجَلِيضِ مَا كُلُ شَرَّ ، \$150 كُولَا أَوِي وَفَقَ بَشَكُمْ بَنِشِو خَطَةً مُسَاعِينَ كَا سَاعِكُمُ اللهُ فِي ٱلْسِيعِ

#### ألفصل الخامس

عِينَ مُكُونُوا مُشْدِينَ بِالْفِرَكَا بُلَةَ أَمِينَةٍ عِينِي وَسَلَكُوا فِي الْحُنْيَزَكَا أَمَيْنَا الْمِيع وَمَلَلَ مُشَنِّهُ لِلْمِنِيَا فُرْبَانًا وَذَهِمَةً فِي رَائِعَةً مُرْمِئِيَّةً . عِينِهِ فَالزَّقَ وَكُلُّ عَلَيْهِ أَنْ

المُسْلِ لَا يُذَكِّرُ وَلَا النَّمَا فَهَا بَيْنَكُمْ عَلَى مَا يَلِينُ الْقِدْلِينِ . عَنْ وَلَا أَشَابَتُ وَلَا الْمُذَيَّانَ أَوْ ٱلشَّعْرَيَّةُ مِمَّا لَا يَلِيقُ بَلْ بِالْمَرِي ٱلتَّحْرُ . ﴿ وَأَعْلَمُوا وَأَفَهَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّانِي أَو ٱلنَّجِسِ أَو ٱلْجَيْلِ ٱلَّذِي إِنَّا هُوَ عَابِدُ وَثَنِ مِيرَاتٌ فِي مَكْمُوتِ ٱلْسِيمِ وَا هٰدِ . كَيْنِي لَا يُزُوكُمُ أَحَدُ بِالْكَلامِ الْبَاطِل وَإِنَّهُ مِنْ أَجُل هٰذَا يَحِسلُ غَضَب آهُد عَلَى أَنِنَاهُ ٱلْكُفْرِ. ﴿ وَهُمْ فَلَا تُكُونُوا لَهُمْ شُرَكَا ۚ ﴿ فَهُمْ فَإِنَّكُمْ كُنُّمْ حِنا ظُلْبَ أَمَّا الكُّنَ فَأَنْتُمْ فُودٌ فِي الرَّبِّ فَاسْلُكُوا حَنَّا بَا وَالنُّودِ عِنْ إِنَّ ثَمْرُ النُّودِ هُوَ فِي كُلّ صَلاحٍ وَيَرْ وَحَقٍّ. ﴿ يَهِيْكِمْ فَأَخْتِرُوا مَا لِهُوَ مَرْضِيٌّ أَدَى ٱلرَّبِّ ﴿ يَهِيْكُ وَلَا تَكُنْ لَكُمْ شِرْكَةٌ أِنِي أَعْالِو ٱلطُّلَمَةِ ٱلَّتِي لَاتَّمَرْ لَمَا بَلْ بِٱلْأَمْرَى وَيَخُواعَلَهَا ﴿ يَهِيمُ فَإِنَّ ٱلْأَفْعَالُ أَلِي يَمْالُونَهَا سِرًا يَقْبُمُ ذِكُوهَا أَيْمَا يَعِلَيْكِ لَكِنَ كُلَّ مَا يُؤَيُّهُ ظَلِّهِ يُعْلَنُ بِالنَّودِ وَكُلُّ مَا لِللُّهُ هُوَ فُورٌ ، ١٤٠٤ وَلِمْ إِلَى يَعُولُ أَسْتَيْظُ أَيُّهَا ٱلنَّائِمُ وَقُمْ مِنْ بَنِي ٱلْأَمْوَات فَلْضِي لَكَ ٱلْسِيرُ. جِينِي فَاعْتُوا إِذَنِ أَنْ تَسْلَكُوا بَعَدُر لَا كَالْخِلَاة جِينِي مَا كَالْحُكَا، مُفْتِدِينَ أَوْفَتَ لِأَنَّ ٱلْأَيَّامَ شرَّدَةً . عِنْهِ فَلْدِلكَ لَاتَّكُونُوا نَافِسِي ٱلزَّأْي بَل أَفَهُوا مَا مَشِينَةَ ٱلرَّبِ : عِنْهِ وَلَا مَسْكُرُ وامِنَ ٱلْحَمَرِ ٱلَّتِي فِيهَا ٱلدَّعَادَةُ بَلِ ٱمْتَلُوا مِنَ ٱلرُّوح إِكُنْكُمْ مُعَاوِدِينَ فِيهَا بَيْنَكُمْ بَرَامِيرَ وَتَسَابِعَ وَأَفَانِي رُوحيتِ وَمُرْتَمِينَ وَمُرَتَايِنَ فِي فُوكُمْ الرَّبِ عَلَيْكُمْ وَشَاكِرِينَ كُلُّ حِينِ عَلَى كُلَّ شِيءَ بِلَنْمِ دَيْسَا يَسُوعَ الْسِيعِ إِنْهِ الآبِ ﴿ إِنَّا خَاصِينَ بَلْمُنْكُمْ لِنَصْ بَحَنَّافَةِ اللهِ . ﴿ إِنَّهِمْ اللَّهَا ۗ وَجَالِمَنَّ كَا الرُّبَ بِمِنْ إِنَّ أَرْجُلَ هُوَ دَلَنَ ٱلْمَاءَ كَا أَنَّ ٱلْحِيجَ هُوَ دَلَنَ ٱلْكَنِيسَةِ عَلِمُ ٱلْجَسَدِ ، ١٤٠٤ فَكَمَا تُخْفَعُ ٱلْكَتِيمَةُ الْسَبِيحِ فَكُلَاكَ يَفْضُمِ ٱلْسِلَا لِجَالِمَ فِيكُلَّ شَيَّهُ . ﴿ وَهِي أَيُّهَا الرَّجَالُ أَحِبُوا نِسَاءً كُمْ كَا أَحَتُ الْسِيحُ ٱلْكَنْيَسَةُ وَبَذَلَ نَفْسَهُ لِأَحْلِمَا وَ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْهُمُ الْإِمَا مِسْلِ ٱلْمُلَّاءُ وَكُلِمَةِ الْحَيَاةِ كُلِمَةً الْحَيَاة عَجِيدةً لَا كَلَفَ فِيهِ اللَّهُ عَشْنَ وَلَا شَيْ مِثْلُ ذَٰلِكَ بَلْ تُكُونُ مُقَدَّسَةٌ مُنزَّهَةً عَنْ كُلّ عَبِيهِ ﴿ جَيْبِهِ فَكُذَٰلِكَ يَجِبُ عَلَى ٱلرَّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَآهُمْ كَاجْمَادُهُمْ . مَن أخه أَمْرَأَتُهُ أَحِبُّ نَفْسَهُ . عِنْهِمْ قَإِنُّهُ لَمْ يُبْعَنْ أَحَدُ جَسَدَهُ قَطْ بَلْ يُعْذَبِهِ وَلُرَّبِ وَكُا سَلِّم الرَّبُّ الْكُنية عِيد مَا أَعْمَا جَسَدِهِ مِن خَدِه وَمِن عِظامِه . عَلَيْهِ وَلَا لِكَ نَمُرُكُ الرَّجُلُ أَمَاهُ وَأَمَّهُ وَيَزْمُ أَمْرَأَتُهُ فَصِيرَانِ كِلاهُمَا جَسَدًا وَاحِدًا. عَ يَعِمُ إِنَّ هُمَا لَيرُ عَظِيمُ . أَفُولُ هُذَا بِاللِّسَبِّ إِلَى ٱلَّهِ عِ وَٱلْكَنِيمَةِ . عِلِيمٌ وَأَنْمُ أَيْمًا ظَيْمُ ل عُكِلُّ وَاحِدِ مِنْكُمُ أَمْراً مَهُ كَنَفْ وَكُنِّبِ ٱلْمِرْأَةُ رَخُلَيَا

#### ألفَعُكُ السَّادِسُ

عَلَيْهِ أَنِّهُ النَّهُونَ أَطِيعُوا وَلِيكُمْ فِي الرَّبِ فَإِنْ هُذَا هُو الْمَدَلُ. عَيْمَ أَلَوْ وَأَلْمُكَ عَلَى وَأَلْمُكَ عَلَى الْمُدِينَ وَمُولِنَ أَيْلُكُ عَلَى الْمُدِينَ وَمُولِنَ أَيْلُكُ عَلَى الْمُدِينَ فِيمُو وَوَهُوَ بِسَلامَة فَلَيمَ الْمُدَوِينَ فِيمُو وَوَهُوَ بِسَلامَة فَلَيمَ الْمُدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمَ اللّهِ عَلَيمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

## ڔڛؚۜٙٵڷۣؽٞ ٲڶۊؚڒۣڽٮؚڹۥؙڶؙٮٮٙٳڬٙڶۿڮٚ ڣڸڹؘۣ

#### ألفضل الأوك

كل مِنْ يُولُنَ وَيُونَاوُنَ عَبْدَي ٱلْسِيحِ يَسْوعَ إِلَى جَبِيمِ ٱلْمِنْدِيدِينَ فِي ٱلْمِسِجِ يِسُوعَ أَفَيِنَ فِي فِيلِنِي مَعَ ٱلْأَسَاقِقَةِ وَٱلنَّمَاسَةِ. عَيْنِهِ ٱلنِّمَنَةُ لَكُمْ وَٱلسّلامُ مِنَ أَفَهُ أبِينَا وَارْبَ بِمُوعَ ٱلْمِيحِ . ﴿ يَنْ إِلَى كُلَّمَا ذَكُرْتُكُمْ ۚ كَانِيْكُ مُتَفَرِّعًا بِغَن كُلُّ جِينٍ فِي كُلِّ صَلاةٍ لِأَخْلِكُمُ أَجْمِينَ عَنْ ﴿ مِنْ جَةِ مُشَاذَكَتِكُمْ فِ ٱلْإَنْجِيلُ مِنْ أَوْلَ بَوْمَ إِلَى ٱلْآنَ. ٢٠٠ وَإِنِّي لُوائِقٌ إِنَّ ٱلَّذِي ٱبْتِدَا فِيكُمُ ٱلْمَمَلَ ٱلصَّالِح لَيْسِمُهُ إِلَى يَوْمِ الْسِيحِ يَسْوعَ ﷺ كَا أَنْ مِنَ ٱلْعَدْلِ أَنْ أَعْتِهِ ذَهْذَا فِي حَقَّ جَبِيكُمْ لِأَفِي أَخَفَكُمْ فِي قَلِي أَنْهُمُ الَّذِينَ هُمْ كُلُّهُمْ شُرِّكَا آَي فِي نِمْيَقِي عِنْدَ كُوفِي فِ ٱلفُّودِ وَعِندَ ٱلا مُعْمَاحٍ عَنِ ٱلا يُجِب لِ وَتَلْبِيدٍ عَنْهِ قَالِنَّ اللَّهِ مَا مِدُ لِي كُمْ أَنَا مُتَنوَقُ إِلَى جِيكُمْ إَحْنَا وَٱلْسِيحِ يِسُوعَ . يَحِيْهِ وَهُنِهِ صَلَاقِ أَنْ تَزْدَادَ عَبَيْكُمْ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فِ ٱلْمُرْفَةِ وَكُلِّ إِذْرَاكِ عَنْهِ عَنَى تَغْتَرُوا مَا ٱلْأَصْلَ لِتَكُونُوا خَالِمِينَ لَاعِتَادَ فِيكُمْ إِلَى يَوْمُ ٱلْسِيعِ ﴿ عَلَيْكُ مِنْ أَمْرُ الَّذِي الَّذِي هُوَ بِيَسُوعَ ٱلْسِيحِ لِغَبِدِ اللَّهِ وَخَذِهِ • عَنْ وَأَيْبُ أَنْ تَلَلُّوا أَيُّهَا ٱلْإِغْرَةُ أَنَّ أَحْوَالِي ٱلَّتَ بِالْحَرِي إِلَى تَجَاحِ ٱلإنجِبِ لو ﴿ يَنْ عَلَى صَادَتْ فُيُودِي مَشْهُورَةً فِي الْسِيحِ عِنْدَ أَهُلِ ذَارِ السُّلْطَانِ وَعِنْدَ الْبَاقِينَ أَجْسِينَ عَلَيْهِ وَأَكْثَرُ الْإِخْوَةِ فِي ٱلرَّبِّ لِتُعْتَهُمْ بِشُودِيُّ ازْدَادُوا جْرَأَةً عَلَى ٱلنَّفْق بِٱلْكِلِمَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ. ﷺ وقَوْمٌ مِنْهُمْ يَكُرِذُونَ بِٱلْسِيحِ حَسَدًا وَخِصَامًا وَقَوْمٌ بِنِيَّةِ صَالِحَتْ عِلَيْكُمْ وَٱلْبَصْلُ لِبَشِرُونَ بِٱلْسِيحِ عَنْ تَعَبُّ فِي عَالِينَ أَنِي قَذ نُعِبْتُ يُلِمُعْظِع مَنِ الْإِنْجِيلِ \$15 وَالْبَسْلُ عَنْ مُنَازَّعَهُ لَا بِإِخْلَاسٍ ظَالَيْنَ أَنَّهُمْ لِيُولُونَ عَلْ فُرُونِي مَشَابِعَ. \$15 فَكُونُ مَاذَا عَلَى \* حَسَي أَنَّ ٱلْسِيحُ لِيَتَّرُبِهِ عَلَى كُلُّ وَجُهِ بِنَرَضِ كَانَ أَوْ بِالْحَوْا وَبِهٰذَا مَرِحْتُ وَسَأْفِرْحٍ. ١٤٢٤ لِأَنِي أَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا يَؤُولُ إِلَى خُلامَي بِصَلَائِكُمْ وَبِإِمَالَةٍ رُوحٌ بَسْنِعَ الْسِيحِ £20 عَلَى خَسْبِ أَنْطَادِي وَوَجَالِيَّ أَنِي لَا أَخْرَى فِي شِيءَ بَلِ أَصْرَفِ بِكِلْرِ هِمْ أَوْ خُنَى إِنَّ الْسِيعِ يَسْطُمُ الْإِنْ كَا عَلَيْم كُلُّ حِينَ فِي جَسَدِي إِمَّا بِالْحَيَاةِ أَوْ بِالْوَتِ عِنْ الْحَيْدُ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْوَتُ رَجُحُ . ﴿ وَهِي كَانَتِ الْحَيَاةُ فِي الْجَلَدِ ثَمْرَ عَمَلَ لِى فَلَسْتُ أَذْرِي مَاذَا أَخْتَارُ كَلَّكُو لِأَنِّي عَسُودٌ بَيْنَ الِأَنْيَنِ إِذْ لِي رَغَبَهُ أَنْ أَخُلُ فَأَكُونَ مَعَ ٱلْسِيعِ وَذٰلِكَ أَحْسَلُ بكنير عام عَنْ أَنَّ اللَّبْ فِي الْمُسَدِ أَشَدُّ أَرُومًا مِنْ أَجْلِكُمْ . عَنْ وَلِاعتَادِي بِهَا أَنَا غَالَمْ ۚ إِلَّيْ سَالَتِكَ وَالْسَشِرَاحَ جِينِكُمْ لِأَجْلِ مَجَاحِكُمْ وَفَرَحَ لِيَكَاكُمُ كَالَيْ لِلْزُوَادَ فِي المُسِيعِ بِسُوعِ الخِيَادُكُمْ مِن جِي يُحْسُودِي مِنشَكُمْ مَرَّةَ أَمْرَى . ﷺ إِنَّا سِرُوا

عَلَى مَا يَدِينَ بِإِنْجِيلِ السَّبِحِ حَتَّى إِذَا تَدِيفُ وَرَائِيكُمْ أَوْ كَنْتُ عَابًا عَكُمْ أَتَحَ عَنْ اَمَوْلِكُمْ أَكُمْ أَكُمْ أَلَيْهِ فِي وَرِحِ وَاحِدِ وَعُجِمِدُونَ يَشْسِ وَاحِدَةِ لِإِمَانَ الْأَجْسِ عَنْ وَعَنْهِ مَشْرِعِينَ فِي ضَيْء مِنَ أَلَّيْنَ يُعَالِّونُكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ وَلِلَّ عَلَى الْمُعْلِى لَمُ وَالْمُلاسِ لَكُمْ وَهُذَا مِنَ أَخَدِ عِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا مُقَدِّونِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى وَأَنْجُونِ فِيهِ بَلْ أَنْ تَنْأَلُوا أَيْمَا مِنْ أَخِدِ عِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى وَأَنْجُونِ فِيهِ وَتَنْظُونِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ

#### ألفصل الثاني

عَنْهِ قَإِنْ كَانَ تَمْزِيَةٌ فِي السِّيحِ إِوْرَاحَةً بِالْحَبِّةِ أَوْشِرَكُةً فِي الرُّوحِ أَوْرَأَمَةٌ وَرَحْةً وي المرافزي إن تكوفوا عَلَى رَأْي وَاحِدٍ وَعَبْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى أَتْفَاق الْأَنْفُس وَٱتْحَادِ ٱلْأَفْكُادِ . ﴿ يَجْعُمُ لَا تُصْلُوا شَيْنًا عَنْ مُنَازَعَةٍ أَوْ غُبِ بَلْ فَلْجَسَبْ بِتَوَاسُم كُلُّ بِنَكُمْ صَاحِبَهُ أَفْضَلَ مِنهُ . ﴿ يَهِي وَلَا يَنْظَرَنُ أَحَدُ إِلَى مَا هُوَ لِنْفِءٍ بَلَ طَلِيْظَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَبْدِهِ . ﴿ يَكُنْ فِيكُمْ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْأَفْكَادِ وَٱلْأَخْلَاقِ مَا هُوَ فِي ٱلْمِيعِ يَسُوعَ ١٤٤٤ الَّذِي إِذْ هُوَ فِي صُورَةِ أَنْذُ لَمْ يُكُنَّ يَتَنَذُّ مُسَاوَاتُهُ يَتُم أَخِلاساً و لَكُنَّهُ أَخْلَ ذَاتُهُ آخِذًا صُورَةً عَبْدِ صَارًّا فِي شِبْ ٱلْبَصْرِ وَمَوْجُودًا كَبْضِرِ فِي الْمُنَةِ . كَانَتُ فَوَسَمَ الْفَ وَمَادَ لِطِيعُ حَتَى الْوْتِ مَوْتِ السَّلِيبِ . كَانَ فَيْرَاتَ رَضَهُ أَنَّهُ وَوَهُمُهُ أَنَّهَا يَنُونَ كُلُّ ٱلمَّرِ عَلَيْكُ كَنِكُو بَلْتُم يَشْوعَ كُلُّ رُكَّيَّ عَا فِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَدْضِ وَتَحْتَ ٱلْأَدْضِ ١٤٢٤ وَبَسَرُفَ كُلُّ لِسَلَّانِ أَنَّ الرَّبَّ بَسُوعَ الْمِيعَ هُوَ فِي عَبِدِ اللَّهِ الْآبِ. ﷺ إذَنْ أَيُّهَا ٱلْأَحِبُّ؟ كَمَّا أَطَنُّمْ كُلُّ حِينِ أَهَلُوا لِلْآكِيْمُ بِحَوْفٍ وَرِعْمَةٍ لَا كَمَا كُنَّمْ تَضَلُونَ عِنْدَ خُمُودِي فَقَطَ بَلْ أَلَانَ فِي فِإِي أَكْثَرَ بِدُ المَثَلِيمَ قَإِنَّ أَهُمَ مُوالَّذِي يَسُلُ فِيكُمُ ٱلْإِرَادَةَ وَٱلْسَلَ عَلَى حَسب مرضاتِهِ. \$ إِنْهُ الْمُلُواكِلُ شَيْءٌ بِنَسْيَرِ تَنَثَّرُ وَلَا جِدَالِ ١٤٣٤ لِتَكُونُوا بِنَبْرِ لَوْمٍ وَبُسَطَّأَة وَأَبَاهُ اللَّهِ بِنَيْرِ مِنْبِ بِنَّنَ حِسِلُ مُعَيَّجِ مُلْتَوَ تُعَيِّلُونَ فِهِمْ كَأَفْتِرَاتَ فِي العَلْم \*\*\*\* عُنْبِكُ مُعْكِينٍ بَكِلَةِ المُعْقِدِي فِهُمْ ٱلسِّجِ بِأَلِي لَمْ السَّمِعَةِ وَلَمْ الْمُسَالِمِلِلَّا كاللهُ مَلْ لَوْ أَرِفْتُ سَكِيبًا عَلَى ذَهِمَةِ إِمَا يَكُمْ وَخِدْمَتِهِ ٱلْكُنْتُ أَفْرَ ۖ وَأَ آهِمٍ مَمَ جَبِيكُمْ. عَيْدٌ وَبِذَٰ لِكَ مَنْهِ ٱ فَرْحُوا أَنْهُمْ أَنِمَا وَٱ يَقْطِواْ مَنِي، عَلَيْهِ وَلِي رَجَّ فِي أَرْبَ بَسُوعَ أَنْ أَبِثَ إِلَيْكُمْ يَكُونَاوُسَ عَن قريب لِأُطِيبَ تَفْكَ أَنَا أَيضًا إِذَا عَرَفْت مُوالكُم، عِنْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي آخَرُ تَغِلِيرُ نَفْسِي يَهُمَّ بِأَخْوَالِكُمْ بِنَبِّتْ خَالِسَةٍ عَلِيك فإنّ أَجْمِيمَ يَلْتَسُونَ مَا هُوَ لِأَنْفُسِهِمْ لَا مَا هُوَ لِلْسَبِيعِ يَسُوعُ . ١٠٠٠ فَأَعْلَمُوا عِمَا أَخْفُرَ أَنْهُ خَدَمَ مَنِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ خِدْمَةُ ٱلِأَنِي مَمَ أَبِيهِ. ﴿ يَزِينُهُمْ فَلِي رَجَّةٌ أَنْ أَبِسَهُ حَالًّا أَدَى مَا يَكُونُ مِنْ أَنْرِي ٢٢٤ وَلِي ثِنَةٌ فِي ٱلَّتِ أَنْ سَأَقْدَمُ أَنَا أَيْمَا مَنْ قَرِيرٍ. وَقَدْ رَأَيْتُ مِنَ اللَّادِمِ أَنْ أَبْتَ إِلَّكُمْ أَبْغُرُدِيثُسَ الْأَخْ مُعَاوِنِي وَسَلَّمِي فِي التَّجَدُّدِ وَرَسُولُكُمْ وَٱلَّذِي خَدَمَنِي فِي حَوَاثِمِي ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مُشْتَخَةً إِلَى جَمِيكُمْ وَمُكْتِنَا لِسَمَاعِكُمْ بَرَينِهِ . ﴿ وَهُمُ مَا أَنَّهُ مَرضَ حَتَّى قَارَبِ الْمُوتَ لَكِنَّ أَفْهُ رَفْ في وَلَئِسَ بِهِ مَعْطَ كِلْ بِي أَحِنَا لِسُلَا بِكُونَ لِي غَمْ عَلَى غَيْرٍ · ١٤٤٤ فَعَلْتُ فِي بَنْيَ حَفّى إِذَا رَأَيْتُوهُ ثَانِيَةً تَفْرَحُونَ وَأَكُونُ أَنَا أَقَلَ فَمَا ۖ عَلَيْكُمْ فَاقْتَلُوهُ فِي ٱلرُّبِّ بِكُلَّ فَرْسٍ وَعَامِلُوا مِنْكُ أَلَا كُوامِ جَنْنَا فَا أَنْهُ أَشْرَفَ عَلِي ٱلْمُوتِ مِنْ أَجْلِ عَمَلِ ٱلْمِيعِ عُلَالًا بَفْيهِ لِيسُدُ مَا نَفَصَ مِن خِدْمَيْكُمْ لِي

## ألفضل الثالث

عِينِ وَبَهَ أَيُهَا الْإِغْوَةُ كَافَرَحُوا فِي الرّبِ أَمَا تَكُواوْ الْأُشَابُ الْوَاحِدَةِ فِي رَسَاعُ إَنَّكُمُ ظَلْسَ بِهِ مِنْ كُفَةٍ مِّلَ وَهُو أَمَنْ لَكُمْ بِحِينِ إِخْدُوا الْكَلَابِ ، اخذُوا فَقَةُ السُّوء ، اَخذُوا ذَوِي الصّلم . حِينِ لِأَنْ ذَوِي الجَانِ إِنَّا هُمْ تَحْنُ الْفَاجِينَ يُومِ اللّهُ وَالْمُتَنِّرِينَ بِالْسِيرِ يَسُوعَ النّيْزِ الْمُشْهِدِينَ عَلَى الْجَلْدِ عِينَ مَ أَنْ لِي أَنَّا أَجْنَا وَائِمَةَ مَلِيَّةً وَوْبِيَّتَ مَنْوَلَةً مَرْضَةً لَدَى أَفَهِ . ﴿ إِنَّهُ مِلْاً الْجِي كُلُّ احْتَاجِكُمْ عَلَى
حَسَبِ عِنَاهُ فِي الْحَدِيقِ الْسَجِ بِسُوعَ ، ﴿ ﴿ فِيهُ أَبِينًا الْحَدَّ الْمَ الْدِالْكِبِينَ ، آمِينَ،
﴿ فَلَكُ سَلِّهُ عَلَيْهُ مَا لَشِيْدِينَ فِي الْسِيعِ بِسُوعَ ، ﴿ وَلَا مِنْ اللّهِ عَلَيْهُمُ الْإِخْرَةُ اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهِ وَقَدَرَ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهِ وَقَدَرَ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهِ وَقَدَرَ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ

بعة ربيًا يسوع الح مَعَ أَزْوَاحِكُمْ . آمِينَ

## ڔڛؙۜٳڷؿؗ ٲڶۊؚڐۣڽٮؚڽؙۥؙؙۅؙڶٮؙۘڽٳڵٲۿ۬ڬ ڪٶڶؾؙؖؽؘ

#### ألفضك آلأوك

الله مِنْ يُولُسُ رَسُولِ يَسُوعَ ٱلْسِيحِ عَشِيئَةِ ٱللهِ وَمِنْ يَلُونَاوُسَ ٱلْأَخِ عَلَيْكِ إِلَى الَّذِينَ فِي كُولُسِيَ ٱلْقِندِيدِينَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْأَمْنَادَ فِي ٱلْمِسِجِ يِسْوعَ · ﴿ إِنَّ الْيَمْسَةُ لَكُمُ \* وَالسَّلَامُ مِنَ افْهِ أَبِيبَا. نَشِكُمُ افْهَ أَبَا رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْسِيحِ مُصَلِّينَ لِأَجْلِكُمْ كُلَّ حِينٍ كالله إذْ مِننَا بِإِيَانِكُمْ فِ ٱلْسِيحِ يَسُوعَ وَتَعَيِّكُمْ لَجِيمِ ٱلْقِدْيِسِينَ كَانْ كُلْ أَجُلُ ٱلرَّجَادَ ٱلْخَفُوطِ لَكُمْ فِي ٱلمَّاوَاتِ ٱلَّذِي سِينَتُمْ بِهِ مِنْ قَبْلُ فِي كَلِمَةِ حَقَّ ٱلإنْجِيل وَيُو اللَّذِي لَنَّ إِلَيْكُمْ كَمَا إِلَىٰ الْعَالَمَ كُلِّهِ اللَّذِي فِيدِ لِيْمِرْ وَتَنْفُو كَمَا يُمَن وَيُرَفِّمُ نِسْمَةُ اللَّهِ فِي الْحَلِيمَةِ عِينِهِ كَا تَعَلَّمُ مِنْ أَبْغِرَاسَ اللَّهِبِ اللَّهِي هُوَعَد مَنَا وَغَادِمُ أَمِيرُ لِلْسَجِ يَمُوعَ مِنْ حِيَحُمُ كَيْنِي الَّذِي قَدْ أَخْرَاً إَجْمَيْكُمْ فِي ٱلرُّوسِ . يَجْهِ وَلَذَ لِكَ نَحْنُ أَخِنَا مُنذَا يَوْمَ سَمِننَا لَمْ زَّلَ مُصَلِّينَ مِنْ أَجْلِكُمْ وَسَائِلِينَ أَنْ تَتْلُوا مِنْ مَعْرَفَةِ مَسْبِئَتِهِ فِي كُلِّ حِكْمَةٍ وَفَهْم رُوحِيٍّ ﴿ لِيَنْكُمُ لِنَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُ لِرَّبِّ فِي كُلُّ مَا يُرْضِيهِ مُفْهِرِينَ بِكُلِّر عَسَلِ صَالِحٍ وَتَامِينَ فِي مَمْرِفَةِ اللهِ عِينَ اللهُ وَمُتَفَّوِينَ بَكُلْ قُوْةٍ عَلَى حَسَب قَدْدَةِ عَجْدِهِ فِي كُلُّ صَبْرٍ وَأَنَاةٍ بِسْرُودٍ . ٢٢٪ وَشَاكِرِينَ اللَّب الَّذِي أُهَّلُنَا لِلشِّرِكَةِ فِي إِرْثِ ٱلْمِنْدِينِينَ فِ ٱلنُّورِ ﴿ إِنَّا لَا أَنْمَذَنَا مِنْ سُلطَانٍ ٱلظُّلُمَةِ وَتَقَلَنَا إِلَى مَلَّكُونِ أَنْي عَبَّهِ عِنْهِ ٱلَّذِي لَنَا فِيهِ ٱلْمَدَّآةَ بِدَمِهِ مَغْرَةُ ٱلْخَطَامًا ﴿ الَّذِي هُوَمُورَةً أَفَدُ ٱلْغَيْرِ ٱلْمُنْظُورِ وَبِكُو كُلِّ خَلْقٍ ﴿ كِيْلِ اللَّهِ لِلَّهِ عَلِقَ جِمِهُ مَا فِي ٱلشَّمَاوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ مَا يُرَى وَمَا لَا يُرَى عُرُوشًا كَأَنَ أَوْ سِيَادَاتٍ أَوْ راسَلتٍ أُوْسَلَامَانِ . بِهِ وَإِلَيْهِ خُلِقَ ٱلْجَبِيمُ جَهِيْكُ وَهُوَ قَبْلَ ٱلْجَبِيمِ وَبِهِ يَثْبُتُ ٱلْجَبِيعُ وَأَنْ جَدِ ٱلْكَنبِدَةِ هُوَ ٱلْمُبَدَّ ٱلْبِكُرْ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ لِكِي يُكُونَ هُوَ ٱلْأَوَلَ فِي كُلُ شيء ﴿ كُلُّنِكُ لِمَا نَهُ فِيهِ وَمَنِيَ ٱلْآبُ أَنْ يَجِلَّ ٱلْلِلْ ۚ كُلُّهُ ۚ كَانِينَ وَأَنْ يَصَالح بَهِ ن بي المساور الَّهَ يَهَ كُنتُم حِينًا أَجْنَبِينَ وَأَعْدَآه فِي الشِّيرِ بِالْأَعْالِ الشِّرِيرَةِ ﴿ إِنَّا لَهُ مَا لَحكُمُ في جَسَدِ بَشَرَبْتِ بِالْمُوتِ لِيَجْلَكُمْ فِدَيسِينَ مِنْدِ عَبِ وَلَامُشَكِّمَ أَمَامُهُ عِنْ ﴿ إِذَا أَسْتَرُونُمْ عَلَى ٱلْإِيَّالِ مُنَأْسِينَ وَاسِخِينَ غَيْرَ مُتَرَّعُ عِينَ عَنْ وَجَأَدَ ٱلإِنْجِيلِ ٱلَّذِي سِيشُلُوهُ وَكُونَ بِهِ لِكُلَّ خَلْقَ بَمْتَ السَّمَأَةُ وَجْمِلْتُ أَنَّا بُولُسَ خَادِماً لَهُ . عَلَيْهِ إِنِّي أَفْرَحُ ٱلْآنَ فِي ٱلْآلَامِ مِنْ أَجْلِكُمْ وَلْيَمْ مَا يَنْعُسُ مِنْ شَدَايْدِ ٱلْسِيعِ فِي جِسْمِي لِأَجْلَ جَسَدِهِ الَّذِي هُوَ ٱلْكَنبِيَتِ ۚ ﴿ ﴿ أَلِّي صِرْتُ أَنَا لَمَّا خَادِمَاعَلَى مُفْتَضَى تَدُّبِيرِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أُعلِينَهُ مِنْ أُخِلِكُمْ لِأَبْمُ تَبْشِيرَ كَلِمَةً اللهِ عَلَيْهِا ٱلَّتِيهِيَ السِّرُ ٱلْمُكْتُومُ مُكَذَ الدُّهُور

أَنْ أَعْسَمَدَ عَلَى ٱلْجَسَدِ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَنَّ أَحَدُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْمَدُ عَلَى ٱلْجَسَدِ فَإِنَّى أَحَقُّ مِنْسَهُ بذلِكَ عَيْنِي أَمَّا ٱلَّذِي قَدِ أَخْتَانَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّامِنِ وَٱلَّذِي هُوَ مِنْ آلِ إِسْرَائِيلَ مِنْ بِعْظِ غَيَامِينَ أَلْدِي هُوَ عِبْرَانِيُّ مِنَ الْعَرَائِينَ وَمِنْ جِهَةِ التَّكُوسِ فَرِيسِيٍّ عَيْرٍ وَمِنْ جَهَ ٱلْنَيْرَةِ مُضْطَهِدُ لِكَتَبِيَةِ وَمِنْ جَسَةِ ٱلْبِرِ ٱلَّذِي بِٱلتَّامُوسِ بَنْيْرِ لَوْمٍ . ﴿ ﴿ إِلَّا لَّنَّ مَا كُلُنَّ لِي دِنْهَا قَدْ عَدُدْتُهُ خُسْرَانًا مِنْ أَجُلِ ٱلْمِيمِ عِنْهِ إِلْمَا عُلَّ عُلَّ مَعْ وخُسْرَانًا لِأَجْلِ فَضْلُ مَمْرَفَةِ ٱلْمِسِيحِ يَسُوعَ رَبِّي ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ خَسَرُتُ ٱلْأَشْيَة كُلُّهَ ۖ وَأَعْذُهَا أَقَدَاوَا لِأَرْبَعَ ٱلْسِيعَ ﴾ ﴿ لَكُنُّ أُوجَدَ فِيهِ غَيْرَ حَاصِلِ عَلَى بِرْيَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلتَّامُوس بَلِ عَلِي ٱلْمِرْ ٱلَّذِي بَالْإِيمَانِ بِٱلْسِيحِ ٱلْهِرِ ٱلَّذِي مِنَ اللَّهِ فِي ٱلْإِيمَانِ ﴿ وَهُمْ أَعْرِفُهُ وَقُوْهُ فِيَامَتِهِ وَٱلشِرَكَةَ فِي ٱلْاِمِهِ مُنْشَهِماً يَهَوْتِهِ ﷺ لَمْلِي أَنْلُمْ إِلَى ٱلْقِيَامَةِ مِنْ بَسْيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . عِنْ يَهِ لَا كَأَنِي قَدْ فَزْتُ بِذَلِكَ أَوْ بَلْتُ إِلَى ٱلْكَالِ إِلَّا أَيْ الْسَى لَسَل أَدْرِكُ مَا أَدْرَكَنِي لِأَجْدِ ٱلْسِيحُ يَسْوعُ. ﴿ لَيْنِيكُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لَا أَحْسَبُ أَنِّي قَدْ أَدْرَكُنَّ لْكِزُ أَمْرًا وَاحِدًا أَجْتَهَ وْفِي وَلَحُو أَنْ آَنْتَى مَا وَدَآلِي وَأَمْتَذُ إِلَى مَا أَمَايِ. ﴿ يَهُمْ فَأَسْمَى غُوَّ ٱلْأَمَدِ لِأَجْلِ جِالَةِ دَعْوَةِ ٱللهِ ٱلْمُلَّا فِي ٱلْمِيحِ يَسُوعَ ﴿ ١٤٤٤ مَلْكُنْ كُنْ تُحَلُّ مَنْ هُوَ كَامِلٌ مِنَا عَلَى هُدَا الرَّأَي وَإِن ادْتَا يُتُمْ شَيْنًا آخَرَ فَاقَدُ سَيْلُنُ لَكُمْ ذَلِكَ أَيِمناً . عِنْهِجُ مَمَ ذَٰلِكَ فَمِنْ جَهَةِ مَا قَدْ بَلْمَنَاهُ لِنُكُنْ عَلَى رَأْيِ وَاحِدٍ وَلَفَسُكُ طَرِيقَةً وَاحِدَةً . جِنْ ﴿ إِنَّهُ الْمُ أَلُّهُ الْإِخْوَةُ وَتَبَصَّرُوا فِي الَّذِينَ يَسْلُكُونَ عَلَى الْمِثَال الَّذِي لَكُمْ فِينَا عِنْ ﴿ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى هَذَا ٱلْمِنَّالَ يَسْلُكُ كَثِيرُونَ مِّمَنْ قُلْتُ لَكُمْ برارًا وَأَقُولُ أ اللَّنَّ أَيْمًا يَاكِيا إِنَّهُمْ أَعَدًا مَلِيبِ الْسِيعِ عَيْدِي وَعَاقِبُهُمُ الْمُلكُ وَالْهُمُ الْبَعْلُ وَعَيْدُهُمْ فِي يَزْيِهِمْ وَهَمْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِيَاتِ . عَنْ الْمَا عَنْ صَيرَتَا فِي ٱلنَّهَاوَاتِ ٱلْتِي مِنْهَا نَفْظِوا ٱلْفُلُكُ لَا لَا بُ يَسُوعَ ٱلْسِيعَ عَلَيْكُ ٱلَّذِي سَيْفَيْرُ جَسَدَ فَاصْمِنَا لِكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَدِ عَجْدِهِ بِنُواْةِ ٱلْعَمَلِ ٱلَّذِي يَقْدِرُ بِهِ أَنْ يُخْضِعَ لِتَفْسِهِ كُلُّ شَيْء

## أَلْفَصَلُ ٱلرَّائِعُ

عِينَ إِذَنَ بَا إِخْوَقِ ٱلْأَجِلَّ ٱلَّذِينَ إِلَيْهِمَ ٱشْتَاقِي وَهُمْ سُرُورِي وَإِكْلِيلِي ٱثْبُتُوا هُكُذَا فِي ٱلرَّبِ أَيُّهَا ٱلْأَحِلِّهِ • ﴿ يَهِيمُ إِنَّالُ أَوْهُودِيَّةِ وَأَسْأَلُ سُلَّتُكُةَ أَنْ تُكُونًا عَلى رَأْي وَاحِدٍ فِي ٱلرَّبِّ . عِنْهِ وَأَسْأَلُكَ أَيْسًا يَا قَرِينِي ٱلصَّادِقَ أَنْ تُسبِنَ هَا تَبْنِ ٱلتَّبَيْن جَاهَدَتًا مَبِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ مَعَ أَكْلِيمَنْدُسَ وَسَائِرِ مُعَاوِفِ ٱلَّذِينَ أَنْمَا وَهُمْ فِي سِفْرِ ٱلْحَبَاوَءُ عِنْ إِفْرَخُوا فِي ٱلرَّبِ كُلُّ حِينَ وَأَقُولُ أَيْضًا ٱفْرَخُوا . عِنْ وَلَظَيْرُ عِلْمُكُمْ لِجَيِمِ ٱلنَّاسِ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَرِيبٌ . كَانْتُهُ لَا تَهَنَّوْا ٱلْبَثَّةَ بَلْ فِيكُلِّ شَيْء فَلْتَكُن طَلِيَّاتُكُمُ مَنْلُومَةً لَدَى أَهْدٍ بِٱلْعُسَلَاةِ وَٱلْتُعْرُعِ مَعَ ٱلشُّكُو بَيْنَيِّةٍ وَلَيْفَظ سَلامُ ٱهْدِ أَلْمَتِي يَفُونَ كُلُّ مَهُم فَلُوبُكُمْ وَيَعَالِزُكُمْ فِي يَشُوعَ الْسِيحُ. ﴿ يَكُنِيمَ وَيَعَدُ الْيَا الأَخْوَةُ صَاكِلُونَ مِن حَوْلِهُ فَعَالِهِ أَوْ عَلَالًا وَظَهَاوَةً أَوْ صِغَةٍ عَبِيَّةٍ أَوْ حَسْنِ صِيتِ إِنْ تُكُن مَنِيلَةُ أَوْ مَدِيمُ فَيْ هٰذِه فَلتَكُنْ أَفْكَارَكُمْ . يَنْ يَعْ وَمَا تَلَكُنْنُوهُ وَتَسَلَّنُنُوهُ وَتَبَعْنُهُوهُ وَرَأْنِيُّوهُ فِي أَفْهِنَا أَعْلُوا وَإِلَهُ ٱلسَّلَامِ يَكُونُ مَكُمْ ، جَيْهِمْ لَقَدْ فَرَحْتُ فِي الرَّبِّ فَرَحًا عَظَّمًا إِنَّهُ ٱلْآنَ أَخِيرًا قَدْ أَزْهَرَ أَغِنَّالُوكُمْ فِي فِيهَا ٱغْتَذِيُّمْ فِيهِ حِينًا ثُمَّ أَغُوزَنَّكُمُ ٱلْفَرْمَةُ . عِينِيكِ وَلَسْتُ أَفُولُ ذَٰلِكَ عَنِ أَحْتِاجٍ فَإِنِّي قَذْ تَمَلَّمْتُ أَنْ أَكُونَ قَنُوعًا في أَيْهِ حَالَةٍ كُنتُ فِيهَا عِنْهِ وَأَعْرِفُ أَنْ أَتَّهُمْ وَأَعْرِفُ أَنْ أَدْعَدَ فَإِنِّي فِي كُلّ مَكَانِ وَكُلَّ شَيْءَ قَدْ أَلِمْتُ أَنْ أَشْبَعَ وَأَنْ أَجْوعَ وَأَنْ أَزْعَدَ وَأَنْ أَعْوِزَ ، ﴿ ﴿ إِنِّي أَسْتَطِيمُ كُلُّ شَيَّهُ فِي ٱلَّذِي يُقَوِينِي ﴿ وَلِي عَيْراً أَكُمْ قَدْ أَحْسَنُمُ إِذْ شَازَكُمُونِي فِي مَضَارِيٍّ. كِمْ إِنَّا وَتَلْمُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا يَا أَهْلَ فِيلِتِي أَنَّهُ فِي ٱبْتِدَادَ ٱلْبِشَارَةِ حِينَ خَرَجْتُ مِّنْ مُكَنَّونِينَهُ لَمْ نُشَادِكُنِي كَنِيسَةُ مِنَ أَلَكُنَّالِمِينَ فِي شَيْءُ لِيَدُّ مِنَ ٱلْعَطَّآدُ وَٱلأَخذِ إِلَّا مُنَذِنَ مِنْ مُوسِدِ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ أَلْكُنَّالِمِينَ فِي شَيْءُ لِينَدُّ مِنَ ٱلْعَطَّآدُ وَٱلأَخذِ إِلَّا أَنْمُ وَحَدَكُمْ عِلَيْكِمْ فَإِنَّكُمْ مَنْتُمْ إِلَّيْ فِي تَسَالُونِكِي مَرَّةً بَلْ مَرَّتَيْنِ عَا أَحَاجُ إِلَيهِ. كالمنتل وَلَسْتُ أَبْغِي ٱلْسَلِيمَ وَإِنَّا أَبْغِي ٱللِّرَ ٱلَّذِي يَكَاثُرُ لِقَائِدَيْكُمْ كَانْ عِلْدِي كُلُّ مَني ه وَأَنَا فِي رَغْدٍ . قَدْ امْتَلَاتُ مُنَّذُ لَسَلَّتُ مِنْ أَفْرُودِينُسُ مَا هُوَ مِن قِبَكُمُ

وَالْأَجْالِ وَقَدْ أَعِلَ الْآنَ لِتَدْسِهِ عِنْهِ الْعَيْنَ أَوَادَا أَنْ لِلْهَمْ مَا عَنَى تَجَدِهُ وَالْم الرِّرِ فِي الْأَسْمِ الَّذِي هُوَ الْمَسِحِ فَيَكُمْ وَجَالَ الْحَيْدِ عِنْهِ الَّذِي نُبَشِرُ بِهِ بَاسِعِينَ لِكُلَّ إِنْسَانَ وَمُلِيدِينَ كُلَّ إِنْسَانَ بِكُلِّ حِنْكَمَةٍ لِكُنَّ تَجْسُلُ كُلُّ إِنَانِ كَالِلا فِي الْمُوْجَ عِنْهِ الَّذِي بَسَلُ فِي الْمُؤْةِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

جِيْكِ فَإِنِّي أَحِبُ أَنْ تَمْلَمُوا أَيَّ جِمَادٍ لِي عَكُمْ وَعَنِ ٱلَّذِينَ فِي ٱللَّاذِيئَةِ وَكُلَّ مَنْ أَمْ يَرُوجِهِي فِي ٱلْجُسدِ عِنْ إِلَى مُنزَى فُلُوبُكُمْ إِذَا كُنتُمْ مُلْتَسِينَ فِي ٱلْحَبَّةِ وَبَالِنِينَ إِلَى عَنَى ضَمْ كَامِلِ ٱلْيَمِينِ إِلَى مَمْرَقَةِ سِرِ ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلْسِيعِ ١٤٠ ٱلْكُنُونَ فَيْسِهِ جِيمُ كُونِ ٱلْكِكُمَةِ وَٱلْهِلْمِ. ١٠٠٠ وَإِنَّا أَنُولُ هٰذَا لِلَّهَ يَنْزُكُمْ أَحَدُ بِكَلَامٍ مُمَوَّهِ بَحْثَةُ فَإِنَّ مَ كُونِ غَائِبًا بَالْمِنْدِ عَاضِرُ مَكُمْ بِالرُّوحِ فَرِعًا وَمُمَا يَا يظلمُكُمْ وَثَاتَ إِعَانِكُمْ بِأَلْسِيمٍ. عِلَيْ إِذَنْ كَا أَتَحَذْتُمُ ٱلْسِيعَ يَسُوعَ ٱلَّبَ مُكَذَا ٱسْلُكُوافِ عِيْجٍ مُنَالْسِلِينَ فِيهِ وَمَيْدِينَ عَلَيْهِ وَمُنْتَبِنَ فِي ٱلْإِعَانِ كَا تَسْلَمْمُ وَتَامِينَ فِيهِ بِالشَّكْرِ. بهي وأخذوا أن يَسَلَّكُمُ أَحَدُ فِأَقَلْمَهُ وَالْزُودِ الْبَاطِلِ حَسَبَ سُنَّةِ النَّكِي عَلَى مُنْتَنَى أَدْكَانِ الْمَالَمِ لِاعِلَى مُنْتَفَى السِّيعِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِيهِ يَحِلُ كُلُّ مِن اللَّاهُوتِ جَسَدِياً عِنْهِ وَأَنْهُمْ تَمَلُووُونَ فِيهِ وَهُو دَالْنَ كُلَّ دَاسَةِ وَسُلْطَان . عِنْهِ وَفِيهِ أَيْسًا خُتِثُمْ خِتَانَا لِيَسَ مِنْ فِسُـلِ الْأَيْدِي بِأَنْ طُيغَ عَكُمْ جَسَدُ الْشَرِّيَةِ يَجْسَلُنَ ٱلْمَسِجُ \$20 مَنْوُنِينَ مَنْهُ فِي الْمُسُودَةِ الَّتِي فِيهَا أَمِنَا أَفِيْمُ مَنَّ بِإِيَّالِكُمْ بِسَلَ الْوَالَذِي أَقَامَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُواتِ. ١١٤ وَجِينَ كُنُّمُ أَمُوانًا فِي ٱلزَّلَاتِ وَفِي قَفْ أَجَادِكُمْ أُحَبَاكُمْ مَمْنَهُ مُسَاعِا لَكُمْ بِجَبِيمِ الزَّلَاتِ عِينَ وَعَاالِمَنْكَ الَّذِي كَانَ عَلَيْنَا بُوجَبِ اَلْأَصَٰتِةِ الَّذِي كَانَ لِمَلاَكِمَـا ۚ وَأَخَذَهُ مِنْ الْوَسْطِ وَتَرَهُ فِي السَّلِبِ ﴿ وَخَلْمَ الزاسَاتِ وَالسَّلاِمِينَ وَشَرْهُمْ بِأَنْهِ طَالِوا عَلِيمٌ فِيهِ . ﴿ وَإِنْ قَالَ يَمُكُمْ عَلَيْكُمْ أَحْد بِ ٱلْمَاكُولِ أَوِ ٱلْمُشرُوبِ أَدْمِن مَبِسل عِيدٍ أَوْ دَأْسٍ شَهْرَ أَوْ سُبُوتٍ ﴿ يَهِلُ عُمَّا هُوَ ظِلُّ ٱلْمُنتَفَّكِونِ أَمَّا ٱلذَّاتُ فَعِي ٱلْمِيحِ . عَنْهِ وَلَا يُخْتِكُمُ أَحَدُ مِن جِمَا لَيكُم مُبْدِعًا مَذْهَبَ قَانُسُرٍ وَعِادَةٍ فِلْمَلَا نُحَةٍ وَغَايِمُنَا فِي سُلِ لَا يُبْصِرُهَا وَمُنْتَخِنَا عَبَّا يِرَأْبِهِ ٱلْجَسَدِي ﴿ اللَّهُ وَهُوَ غِيْرٌ مُغَسِّكٍ بِالزَّأْسِ ٱلَّذِي بِيرَكُلُّ ٱلْجَسَدِ يَمَاوَنُ وَيَلاَّهُمُ وَالْمُواصِلُ فَيَنْوُ نُمُوامِنَ الْهِ. عَنْهُ إِنْ كُنْمَ قَدْ مُثَّمْ مَمَ الْسِيجِ عَنْ أَرْكَانِ ٱلْمَالْمِ فَمَا بَالْكُمْ تَعْضُونَ كَا نَّكُمْ عَائِشُونَ فِي ٱلْمَالَمِ ﴿ ﴿ إِنَّا إِنَّا لَكُ فَلَ مَا لَا عُلِنَ عِلَيْهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ مَا يَوْوَلُ بِٱلاِّسْتِمْالَ إِلَى ٱلْمَسَادِ وَمَّا هُوَعَلَى مُعْتَضَى وَصَالِا ٱلنَّاسِ وَتَعَالِيهِمْ عَنْهُ مَمَّ أَنَّ لَهُ ظَاهِرَ ٱلْحَكْمَةِ فِي إِبْدَاعٍ عِبَادَةٍ وَقَوَاصُم وَهُر ٱلْجُلَدِ بِنَيْرِ رِعَالَةِ لَهُ مِنْ جَهِ فَعَنَا وَ عَاجَاتِهِ

#### ألفَصَلُ الثَّالِثُ

عليه إذن إن كُنُمْ قَدْ قُمْ مَ الْسِجِ فَا تَنْوا مَا هُو فَوْنَ شِنَ الْسِجُ جَالِسٌ عَنْ الْسَجُ جَالِسٌ عَن عَيْنِ الْهُ عَيْمَةِ الْفَلُولَ إِلَّا هُو فَوْنَ لَا الْهُ هُو عَلَى الْأَرْضِ اللَّهِ هُوَ حَالَتُمْ الْمُن وَمَا لِنُمْ السَّجَوْرُ وَالنَّهُومُ اللَّهِ فَي اللهِ عَنْهُ عَلَيْوا الْمَنْا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الأَرْضِ الزَّفِي وَالْجُهَاسَةُ وَالْجُورُ وَالنَّهُومُ الْوَيْتُ وَالْجُلُولُ اللَّهِي هُو عِلَاهُ وَالْمُ اللَّهِ عَلَى الأَرْضِ الزَّفِي وَالْجُهَاسَةُ وَالْجُرِدُ وَالنَّهُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

عليه فالبنوا مختلي الحالية بين المختلي المناه الأحدة والطنت والواسع والواقاعة والأبانة عليه فتحيين بمنطقه بنهنا وشاجين إن كانت لأنه شكوى والواقاعة والأبانة عليه فتحيين بمنطقه بنهنا وشاجين إن كانت لأنه شكوى على الزواعة وكان جيه هذه البنوا الحجة اليون عين بالط المحال بمثل والتغلل في فاريخ المام المسيح المام ألدي إليه ويتم في جده واجه وكوفوا تناوي المحال المناه المحال بمنطق والمناه المحال بمنطق والمناه المحال المح

## ألفصل آرابغ

و الله السَّادَةُ أَدُوا إِلَى عَبِيدِكُمْ مَا هُوَ عَدْلُ وَمْسَاوَاةً عَالِينَ أَنْ لَكُمْ أَيْسًا سَبِّمًا فِي ٱلمُهَا وَ عِنْهِ وَاظِبُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَأَسْهَرُ وافِيهَا بِٱلشُّخْرِ عِنْهِ مُصَلِّينَ مِنْ أَخِلنا أَيْسَا لِلْغَرَ أَفَهُ لَنَا بَابَ ٱلْكَلَامِ حَتَى تُعْلِقَ بِسِرِ ٱلْسِيحِ ٱلَّذِي مِن أَخْلِهِ صِرْتُ أَنَا أُسِيرًا ﴿ يَعْلَ الْمُعْلَى كَمَّا يَجِبُ عَلَى أَنْ أَنْطِقَ بِهِ . يُحْرِيعُ أَسْلُكُوا بِحَكْمَةَ مِنْ جَهِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْحَارِج مُفَتَدِينَ الوَفْتُ الكِنْ إِلَيْ كَالِهُ كُمْ ذَا لُعَلْبِ كُلَّ حِينٍ مُعْظَاً بِسِنْحٍ حَتَّى تَعْلَمُوا كَيْفَ يَلْبَي لَكُمْ أَنْ تُحَاوِيُوا كُلَّ إِنْسَانِ . عَيْنِيْ وَعَنْ أَحْوَالِي كَلِيَا سَيْخِرِكُمْ يَبِكِيكُسُ ٱلْأَخْ اَلْمَيْبُ وَأَخْلُومُ ٱلْأَمِينُ ٱلَّذِي هُوَعَبُدُ مَعِي فِي ٱلرَّبِ عِنْ ٱلَّذِي بَنْتُهُ إِلَيْكُمْ لَمُذَا بنب لِتُرِفُ أَخُوَالُكُمْ وَيُوْتِيَ قُلُوبُكُمْ ﴿ يَهِي مِنْ أُونِيكُمْ ٱلْأَعْ ٱلْأَمِينِ ٱلْمَلِيكِ ٱلْمَيْكِ مِنكُمْ فَهَا غُلِيرًا نُكُمْ بَهِيعِ مَا وَفَعَ هُنَاء عَلَيْهِ لِمَلِمْ عَلَيْكُمْ أَرِسَةُ كُنُ ٱلأسيرُ مَعي وَرَفْنُ نَسِبُ يَرَنَانًا أَلْتِي أَخَذَتُمْ فِي حَبِّهِ وِمَايَاتٍ . فَإِذَا قَدِمَ إِلْيَكُمْ فَأَقْبُلُوهُ . الله وَيَسُوعُ النَّسَى يُسَلِّسَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْخَتَانِ . هُولاً وَحْدَهُمْ عَاوَوْنِي نِي أَمْرٍ مَلْكُونِ أَفَهِ وَهُمْ كَانُوا لِي تَمْزِينَةً . عَنْ يُسَلِّمُ مَا يُكُمُّ أَبَعْرَاسُ أَفْدِي هُوَ مِنْكُمْ وَهُوَ عَبْدُ لِنَسِيعِ يَسُوعَ عُجَاهِدُ كُلُّ حِينِ لِأَخِلِكُمْ فِي ٱلصَّلَوَاتِ لِكَي تَنْتُوا كَلُّلِنَ كُانِينَ فِي سَيْلَةِ ٱلْمُؤْكُمَا عِينَا إِنِّي أَنْهُدَ لَهُ بِأَنَّهُ يَصَبُّ كَثِيرًا لِأَبْكُمُ وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي ٱللَّاذِينَةِ وَمَا الْمَلَ. ١٤٢٤ لِمَا مُلَيْكُمْ أَوْمًا ٱلطَّيْبُ ٱلْمَيد وَدِيَاسُ ۚ ﴿ كَذِيْكِمْ سَلِمُوا عَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي ٱللَّاذِيثَةِ وَعَلَى تُغْلَسَ وَٱلْكَتِيبَ ٱلَّتِي فِي بَيْتِهِ • عَلَيْهِ وَبَهْدَ يَلاوَهُ ٱلرَّسَالَةِ عِندُكُمُ أَعْتَنُوا بِأَنْ تُنَّى فِي كَتِيسَةِ ٱللافِفِينَ أَيْمَا وَأَنْ تَنْوَا أَنْتُمْ بِنِكَ ٱلَّتِي مِنَ ٱللَّاوَقِيبَ ﴿ ٢٢٠ وَقُولُوا لِأَذَكُمُ مَنْ أَمَل الْحَدْمَةَ ٱلْيَ نَسَلَمْتُهَا فِ ٱلرَّبِ حَقَّ تَقِيلُهَا . عَيْنِينَ أَلسُّلامُ بَعَط يَدِي أَمَّا يُولُسَ أَذْكُوا فُيُودِي . أَلِنْمُةُ مَكُمُ . آمِينَ

S. (3)

عليه وَقِنْوَ تَنَا أَنْ تُغَلِّمُ الْأَسْمَ لِمَقْضِهَا حَقَ بِنَسْتُوا خَطَابُاهُمْ كُلُّ مِنْ فَانْ غَسَبَ الفَوْقَدُ مِنْ أَيْبَا الْإَخْوَةُ لِمَّا أَصْبَا لَكُمَا مُلْقَةً الْمُؤْمِنَةُ مَا أَيْبَا الْإِخْوَةُ لِمَّا أَصْبَا لَكُمَا مُلْقًا مَا تَوْجُهُمُ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

#### ألفضل الثالث

#### ٱللهِ أَبِينَا عِنْدُعُي وَيَّنَا يُسْوعَ ٱلْمِيحِ مَعَ جَبِعٍ قِدِّ بِسِيهِ . آبِينَ

## ألفصل آلرابغ

كانتها وَبَعْدُ فَإِنَّا نَسَالُكُمُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ وَتَسِتْلُكُمْ فِي الرَّبِّ يَسُوعَ أَتَّكُمْ كَا تَسَكَّمُ مِنَا كَيْفَ بَنِبَى لَكُمْ أَنْ تَسْلُكُوا وَزُّمُوا ٱللَّهَ كَذَٰ لِكَ تَسْلُكُونَ حَتَّى زُّوْادُوا أَكْثَرَ فَالْكُرَ. و الله على الله و الله إِنَّا هِيَ تَقْدِيسُ أَنْفُسِكُمْ بِأَنْ تَقْتِمُوا مِنَ ٱلزِّنَى ﴿ وَأَنْ بَرِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمُ كَيْفَ يَسُونُ إِنَّاهُمْ فِي الشُّدَاسَةِ وَالْكَرَامَةِ يَعِينِهِ لَا فِي غُبُودِ النَّهُوةِ كَالْأُمُم الَّذِينَ لَا يَبْرِفُونَ ٱللَّهُ . ﴿ يَهِيْكُمْ وَأَنْ لَا يَهْتَدِيَ عَلَى أَخِيهِ فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ وَلَا يَشْكُرَ بهِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ هُوَ ٱلْمُنْتِمُ عَنْ لَهٰذِهِ ٱلأَشْيَادَ كُلِّهَا كَمَا قُلْمَا لَكُمْ مِنْ قَبْلُ وَشَهِدُ مَا لَكُمْ جِينَ إِنَّ أَفَدُ لَمْ يَنعُنَا إِلَى ٱلْجَاسَةِ بَلْ إِلَى ٱلْمُعَاسَةِ . ﴿ يَعِيجُ إِذَنْ مَنْ يَحَتَّرُ فَلَا يُحْتَرُ إِنسَانًا بَلِ ٱلْمُ الَّذِي أَحَلُّ رُوحَهُ ٱلْقُدُوسَ أَيِسَا فِينَا . ١ عَيْنِيجِ أَمَّا الْحَبُّ أَلْأَخُوبُهُ فَلاحَاجَةَ لَكُم أَنْ أَكُبُ إِلَيْكُمْ فِيهَا لِأَنْكُمْ أَنْفُكُمْ فَدْ تَتَلَيْمُ مِنْ أَقِهِ أَنْ نُجُبُّ بَعْدُكُمْ بَنْمَا كَنْ إِنَّا أَنْمُ تَفْنُلُونَ ذَٰلِكَ تَحْرَجِيمُ ٱلْإِخْرَةِ ٱلَّذِينَ فِي مُكُنُونِيَّةَ كُلِّهَا . وَإِنَّا نَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تُزْدَادُوا أَكُثَرَ فَأَكْثَرَ عَلِيهِ وَأَنْ تَحْرُمُوا عَلَى أَنْ تَكُونُوا هَلا يُن تَسْلُونَ مَا يَهْيَكُمْ وَتَشْتَفُ لُونَ مَا يُدِيكُمْ كَمَّا أَوْسَيْتُكُمْ حَتَّى تَسْلُكُوا لَلُوكًا لَا نِفَالَدَى أَلَيْنَ فِي الْحَارِج وَلَا تُكُونَ بِكُمْ عَاجَة إِلَى أَحَدِ ، جِنْ وَلَانْحِ أَيْسَ الْإِخْوَةُ أَنْ تُجَلُّوا مَا يَخْتُصُ أِلْوَاقِدِينَ لِلَّهُ مُخَرِّقُوا كَتَبْرِكُمْ مَمْنِ لَا رَجَّآهَ لَمْم . ﴿ فِي إِنَّا إِنْ كُنَا فُومُنْ أَنَّ يَسُوعَ قَدْ مَلَتَ ثُمَّ قَامَ فَكُذَٰ لِكَ سَجْضِرُ ٱفَذَ ٱلرَّاقِدِينَ بِيَسُوعَ مَعَهُ . عَلَيْك فَتَوْلُ ٱلكُمْ بَكِلَهُ ٱلَّذِي إِنَّا نَحْنُ ٱلْأَحْيَةَ ٱلْبَاقِينَ إِلَى عَيى ٱلرَّبُ لَا نَسْبِقُ ٱلرَّاقِدِينَ عَيْنِ إِلَّ أَلْبُ نَفْسَا عِندَ الْفَتَافِ عِندَ صَوْتِ رَبْسِ الْلَاكِكَةِ وَيُوقِ اللهِ سَيَنْزِلْ مِن السَّآة وَيَعُومُ الأمواتُ فِي الْمِيعِ أُولَا وَإِنْ عَنْ أَكُلُ عَلَا الْمُعَاةُ الْمَاتِينَ غُتَطَفُ جَسَامَهُ فِي النُّفُ السَلَاقِ ٱلْسِيعَ فِي ٱلْجُو وَهَكَمَا أَنْكُونُ مَعَ ٱلرَّبِ وَانِمًا . كَانْتُكُ طَلِّمْ بَسُعَكُمْ بَسُعًا

## ڔؠۜڹؙٳڷؿؖ ٲڶ<u>ۊؚڒؠ؈</u>ٛڔؙڶؙؚٮؘٚٵڵٷؾ ٳڬڶۿڮ۫ۺؙڷؚٷٛؾٟڰ

#### المصل الأول

عنه من الولس و بالوالس و الوالس إلى كيسة الشافو بكين في اله الآب المنافر المنافر الآب المنافر الآب المنافر الآب المنافر المنا

#### ألفصل الثاني

عِنْ وَتَطَمُّونَ أَنْهُمْ أَنْفُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّ دُخُولًا إِلَيْكُمْ لَمْ يُكُنُّ بَاطَلًا كَيْنِهِ لِمَا بَعْدَأَنْ تَأَكَّمُنَا سَابِعًا وَشُتِمَنَّا فِي فِيلِتِي كَمَا تَطْمُونَ تَجَرَّأُنَا فِي إِلْهَا عَلَى أَنْ مُحَلِّمُكُمْ بِإِنْجِيلِ أَفْدِ بِجِهَادٍ كَثِيرٍ. ﴿ يَعْلِي لِأَنَّ وَعَظَنَا لَيْسَ عَنْ ضَلالَ وَلَاعَنْ نَجَاسَةٍ وَلَا مُكُورٌ ﴿ يَكُمُ اللَّهُ مُوا أَنَّهُ مِنْ أَفَّهِ لِنُوغَنَّ عَلَى ٱلْإَنْجِيلِ هَكُفَا نَتَكُمُ لَا كُنْ يُرْضِي ٱقتَّاسَ بَلَ كُمَنْ يُرْضِي اللهُ ٱلْمُخْتِبِرَ قُلُوبَنَا. ﴿ يُشْكِيرُ لِأَنَّا لَمْ نَسْتَمْمِلْ فَعلأ كَلامَ الشَّمَلُقُ كَا تَلْمُونَ وَلَا يَكَ أَلِمُ مَا أَهُ عَاجِدُ. ﴿ وَلَا أَخْسَنَا عَبْدًا مِنَ التَّهِلُ لَا يَكُمُّ وَلَا مِنْ غَيْرُكُمْ عِنْهِمْ مَعْ خِوَا تَفْدِدُ أَنْ تُعِسَلُ طَلِيمُ كُولُسُ الْسِيحِ لِحِنَّا كَمَا فَوِي وِفَى فِيَا يَذِكُمُ مِثْلَ مُرْضِم تُحْتَضِنُ بَيْهَا . كَانِيْ وَمِنْ فَرَطِ ٱلْحَيْنِ إِلَيْكُمْ كُنَا وَتَنبى أَنْ نَبُذُلَ لَكُمْ لَا إِنْجِيلَ الَّهِ فَعُطَ بَلْ أَنْسُنَا أَيْسًا كِكُونَكُمْ عَبُوبِينَ إِلَيّا . ﴿ يَعْجُ فَإِنَّكُمْ مَّتَدُّكُّرُونَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ تَمَبَّنَا وَكُدُّنَا إِذْ بَشُرْتَاكُمْ بِإِنْجِيلِ ٱفَٰذٍ وَنَحْنُ مُضْتَنَافُونَ لَيلًا وَنَهَارًا لِنْلَا تُقُلِ عَلَى أَحْدِ مِنْكُمْ. ﴿ يَنْهُ وَأَنْتُمْ نُمُودُ وَأَفَهُ شَاهِدُ كَبْفَ تَصَرَّفَنا عِنْدَكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُومِينَ بِاللَّهَادَةِ وَالْعَدْلُ وَبِغَيْرِ لَوْمٍ ﴿ لَهِ ﴿ كَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ وَعَطْنَا كُلُّ وَاحدِينَكُمُ وَعَزَّيْنَاهُ كَالْأَبِ مَمَّ بَنِيهِ ١ ١ وَنَاشَدْنَاكُمْ أَنْ تَسْلَكُواكَا يَعِنُّ فِهِ ٱلَّذِي دَعَاكُمُ إلَ مَكُونِهِ وَجَدِهِ . ﴿ وَهِلَا مَلْنَاكَ لَا زَّالُ شَاكِونَ فِذِ لِأَنْكُمْ لَمَا تَقْيَمْ مِنَا كَلَمَةَ أَفِي بِٱلنَّهَاءَ لَمْ تَقَبُّلُوا كَلِمَةَ بَشَرَ بَلْ كَمَّا هُوَ فِي ٱلْحَيْمَةِ كِلِسَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يَسُلُ فيكُمْ أَنْهُمُ لْلُوْمَنِينَ . عَنْهِ فَالْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ قَدِ ٱلْتَدَيُّمُ بِكَنَائِسَ آلْهُ ٱلَّتِي فِي ٱلْبُهُودِيَّةِ فِي ٱلْمَيْجِ يَسُوعَ إِذْ قَدْ أَصَّابُكُمْ مِنْ أَهْلِ أَمَّيْكُمْمًا أَصَّابِهُمْ مِنَ ٱلْبُودِ ﴿ كَيْهِمُ الْذِينَ قُتُلُوا ٱلرَّبُ يَسُوعُ وَٱلْأَنْهِا ۗ وَاضْطَهَدُونَا وَهُمْ لَا يُمْضُونَ ٱللَّهَ وَلِيتَـاوِمُونَ جَمِعَ ٱلنَّاسِ

#### بِنَا السَّلامِ الفصل الخامس

كان من الأذينة والأوقاف أيَّا الإغوة فلا عاجة لكم أن يُحتَف إن يسخم عَهَا وي المُنكم مُنكسُون يقينا أنَّ مَن الرَّبِ مُكمًا إِنِّي كَالِمنْ فِي المَّلِ . ويهم فين يَقُولُونَ سَلَامُ وَأَمْنُ فَوَقَتَلَدُ يَدُحُهُمُ ٱلْمَلَاكُ بَنْتَةٌ دَهُمُ ٱلْحَاْصَ لِخُيلً فَلا يُفتُونَ عِنْ أَمَّا أَنْمُ أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ فَلَـٰمْ فِي الطَّلامِ حَتَّى يُدْرِكُكُمْ دَلِكَ ٱلْبُومِ كَأَقِس ي لا تُكُمْ جِيمًا أَبِنَا ٱلنُّورِ وَأَبَا ٱلنَّارِ . لَـنَا تَحْنُ مِنْ أَهُلِ ٱللَّهِ وَلَا ٱلطَّلَامَ كَلَيْكِ فَلَا تَتُمْ إِذَنْ كَنَيْرِنَا بَلْ لِلْمَهْرُ وَنَضْحُ ﴿ لَيْكُونَا أَلَّذِينَ بَالْمُونَ إِنَّا يَنْمُونَ فِي أَقَيْلِ وَٱلَّذِينَ يَسْكُرُونَ إِنَّا يَسْكُرُونَ فِي النَّيْلِ . عِينَ أَمَّا تَعْنُ أَهْلَ ٱلبَّار فَتَصْم لَابِسِينَ وِدْعَ ٱلْإِيَّانِ وَٱلْحَبُّهِ وَخُودُهُ وَجَالَة ٱلْحُلاص عِينَ إِلَّنَّ ٱللهُ لَمْ عَبْنَكَ إِلْتَصَبِ بَلَ لِأَكْتِأَة الْحَلَاصِ يرَبِّنَا يَسُوعَ الْمِسِجِ عِلَيْهِ ٱلَّذِي مَلَثَ لِأَخْلِنَا كِي تَحْيَامَتُ مُسَاهِمِ مَ كُنَّا أَوْ الْمِينَ . ١٤٨٤ لِذَلِكَ فَلَيْمُ بَنْضَكُمْ بَنْمَا وَلَبْ بْنِ أَحَدُّمُ ٱلْآثَمُ كَا تَشَلُونَ . عليه وتَقْسِنُ مِنْكُمْ أَيُّمَا ٱلْإِخْرَةُ أَنْ تَنْتِرُوا ٱلَّذِينَ يَنْمَونَ بَيْنَكُمْ وَيَرَأْسُونَكُمْ فِي ٱلْسِدِ وَيَبِظُونُكُمْ جِيْنِيْ وَأَنْ تَجِبُوهُمْ غَايَةَ الْحَبَّةِ مِنْ أَجْلِ عَلِهِمْ . وَسَالُوهُمْ . عِلْكَ ثُمَّ مَنْ أَكُمُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ صَطْوا أَصَعَابِ ٱلْكِلَّةِ وَتُعَرُّوا صِنَادَ ٱلنَّهُوس وَتُسْتِدُوا ٱلفُهَا ۚ وَتَنَافُوا عَلَى ٱلْجِيعِ وِ ١٤٢٤ إِخَدُوا أَنْ يُكَافِي ۚ أَحَدُ آخَرَ عَلَى شَرَ بِقَرْ بَلِ أَفَتُوا ٱلْإِحْسَانَ بَعَثُكُمْ إِلَى مِعْنِ وَإِلَى ٱلْجَبِعِ . \$ الْفَكُو الْحُلَّ حِينٍ : \$ إِنْ لا تَرَالُوا مُصلِينَ. يَكِيْنِي أَشْكُرُوا عَلَى كُلِّ بَيْء . هَذِه هِيَ مَشِيلَة أَ اللَّهِ فِي ٱلْسِيعِ يَسُوعَ مِنْ جَمِينَكُمْ وَ يُعَلِينُ لَا تَقْمُوا الرُّوحَ . يَحْمُ لا تُرْدُوا البُّولْتِ . عَلَيْ الْمُغِنُّوا كُلُّ شِيءُ وَعَسَكُوا مَا هُو حَسَنْ . ٢٠٠٤ أَمَسُوا مِنْ كُلِّ شَبِهِ شَرَّ . ٢٠٠٠ وَلَيْعَدْ سَكُمْ إلهُ ٱلسُّلام نفسُهُ تَعْدِيسًا كَامِلا وَتَفْغَظ أَوْوَاحُكُمْ وَنَفُوسُكُمْ وَأَجْسَادُكُمْ سَالِكَة بَنَيْر لَوْمٍ عِنْدَ عَيِيهِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْسِيجِ • ١٤٠٤ إِنَّ الَّذِي دَعَاكُمُ لَمِينٌ فَيُجْزُ •

يمد عبي ربا يسع اسبح . \$45 إن الدي دعام مين ع الإغزة بلئاتي مقداً من البناء \$15 يشاراً على تجمير الإغزة بلئاتي مقداً إليالة على تجمير أنايشكم بالراب ان تنل هذه الراسالة على تجمير ألإغزة الموريسين، \$25 يسته ربا

## ڔێؙٵؚۘڷؿؗ ٵڶۊڐڽٮڹۘۥؙڶڶڹ؆ٵؿٙٳؽؿؗ ٳڵڶؙۿڮڗۘڛؙٚٳڶٷۣڲٟڮ

#### ألفضك الأوك

عَنْ مِنْ مُولُمَ وَسِلُوا أَمْنَ وَيُوا أُونَ إِلَى كَلِيبَةِ النَّسَالُونِيكِينَ فِي اللهُ أَبِينَا وَالرَّب يَسْمِعَ الْمَسِيمِ عِنْ إِلَيْنَسِنَةَ لَكُمْ وَالسَّلَاءُ مِنَ الْهِالَّمِنَ الرَّبِينَ بِسُوعِ الْسِيمِ. عَنْ إِلَهُ تَهْلِ عَلَيْنَا أَنْ نَشَكُمُ اللهَ كُلُّ مِينِ مِنْ الْهِكُمْ الْهَا الْإِنْوَةُ كَا تَحِنَّ لِأَنْ إِيَّاكُمْ يَعْلُ إِلَى النَّانِيةِ وَعَنَّهُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمُ كُلُّةً وَالْأَوْلِينَ فِيا يَبْتُكُمْ عِنْ إِنْ

عَنْ أَنْشَنَا لَغُيْرِ بِكُمْ فِي كَالِسَ الْهِ لِسِبَرُكُمْ وَإِيَّاكِمُ فَي جَمِي اَصْطَافَاتِكُمْ وَسَمَا اللهِ اللهُ الل

### ألفصلُ الثاني

عِيْجٌ وَتَقْدِسُ مِنْكُمُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِجَي رَبِّنَا يُسُوعَ ٱلْسِيجِ وَيُجْسِنَا أَنَّهِ عِيجٍ أَنْ لَا يُكُونُوا سَرِيعِي ٱلْتَرْعُرُع عَنِ أَعْمُاكِمُ وَلَا تَرْتُلُوا مِن دُوحٍ وَلَا مِن كُلِسَةٍ وَلَا مِن رِسَالَةِ كَأَنْهَا مِنَا أَنْ قَدْ قَرْبَ يَوْمُ ٱلرَّبِ. ﴿ يَكِيمُ لَا يَغْدَعَنَّكُمْ أَحَدُ بِوَجْهِ مِنَ ٱلْوُجُوهِ لِأَنَّهُ لَا بِدُ أَنْ يَسْبِقَ ٱلِأَرْتِدَادُ أَوَّلَا وَيَظْهَرُ إِنْسَانُ ٱلْحَطِيَّةِ ٱنِّ لَلْمَلاكِ عِيج لَلْمَايِدُ ٱلْمُتَرَمَّمُ فَوْقَ كُلُ مَنْ يُدْعَى إِلْمَا أُوْمَنُودًا حَتَى إِنَّهُ تَجُلسُ فِي هَيْكِلُ ٱلْخِيوَرُ يِمِن نَفِ أَنْهُ هَوْ اللهُ . حِنْهِمُ أَمَّا تَذَكُّرُونَ أَنِّي لَمَا كُنتُ عِنْدُكُمْ لَمْكُ لَكُمْ ذَلِكَ حِنْهِ وَقَد عَلِينُمْ مَا يَمُوفُهُ الْآنَ حَتَى بَطْهَرَ فِي أُوانِهِ - ٢٠٠٥ قَإِنَّ لِمَ الْإِثْمَ فَدْ أَخَذَ فِي الْعَسل غَيْرَ أَنَّ ٱلْمَايْقَ يَنُونُ ٱلْآنَ إِلَى أَنْ يُرْخَمَ مِنَ ٱلْوَسْطِ عَيْمِيْ وَحِيْدُلِمَ خِلْمَرْ ٱلَّذِي لَا شَرِيعَةَ لَهُ فَيُلِكُهُ ٱلرَّبُّ يَسُوعُ بِنَصَ فِهِ وَلَيْطِلُهُ بِسَنَى عَبِيْهِ . ٢٢٥ وَيُكُونُ عِبِيَّةُ صَلَ ٱلشَّيْطَانِ بَكُلْ فُوَّةٍ وَبِالْسَلَامَاتِ وَٱلْجَائِبِ ٱلْكَاذِيةِ عَنْهِ وَبِكُلُّ خُدْعَةِ ظُنْم فِي الْمَالَكِينَ لِأَنَّهُمْ لَمَ يُفَالُوا عَبِّنَهُ ٱلْحَقِّ لِيَنْلُمُوا ، وَلَذَ لِكَ يُرْسِلُ الله إلَيْهِم عَلَ الضَّلالِ حَتَى يُصَيِّقُوا ٱلْكَذِبَ جِهِلِهِ وَيُدَانَ جَعِيمُ ٱلَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِلَكُنَّ بَلِ ٱلْأَتْمَوُّا بَالَهُمْ . والله المَا نَعَنْ فَعِبُ عَلِنَا أَنْ مَشَكَّرُ اللَّهِ كُلَّ حِينِ مِنْ أَخْلِكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ الْحَبُوفُونَ مِنَ الرَّبِ لِأَنَّ اللهُ أَحْسَازُكُمْ وَكُورَةً لِيُطْلَمَكُمْ بَعْدِيسِ ٱلرُّوحِ وَٱلْإِيْمَانِ لَمُلْقَ وَمَعَاكُمُ إِلَى ذَلِكَ بَعَثِيرِ مَا لِأَحْسَاتُهُ عَبِدِرَ بَنَا يُسُوعَ ٱلْسِيعِ . عَلَيْكُ فَأَتْنُوا إِفَنَ أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ وَغَمَّكُوا بِالتَّمَالِيدِ ٱلَّتِي تَعَلَّمْنُوهَا إِمَّا بَكَلَامِنَا وَإِمَّا يَسَالَتَا عِنْ وَرَثَّى يَسُومُ ٱلْسِيحُ نَفُسُهُ وَاللهُ أَوْمَا الَّذِي أَحَبًا وَآفَا تَنْزِيَةً أَبِدِيَّةً وَدَجَّةً صَالِحًا بالتِّسْتِ المناه ليزي فلوبكم وكيتنها في كل عَل وكلام صالح

### أَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عليه وتبدأ أيا الإخوة سأوا من أجا التقرر كابنة الرب وتحمد كا بندكم ويشهر والنشدة بن التاس النبر الراسدين الأفرار قان الإبان آبس أو الجمير. يعينها والنشدة بن التاس النبر الراسدين الأفرار قان الإبان آبس أو التهمير. والراسدين الأفرار والتاليم والإبان أو التنظيم الراس فريكم أبي والراسد الراس فريكم المن المناف المن الإباري المن على المناف المن الإبارة المناف ال

التربيب غير منتظين بل منتاطين عا لابنيهم . \$25 فأرسي المشال هولاة ووَتَأَلَّمُ إِلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا وَتَأَلَّمُ إِلَانِ يَسُوعَ أَسْجِ إِنَّ بِسَنْهُ اللهُ (ووَيَا كُلُوامِن خَرْهِم ، \$25 أَمَّا أَنْهُمْ أَنَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْ أَمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## رِيِّنَالَثُ الْوِدِينِ بُولِنُكَ الْوُلِيَ إِلَى تِمُوتَافِينَ

#### ألفضك آلأوك

وي مِنْ بُولْسَ وَسُولِ يَسُوعَ الْسِيحِ بِالْمِرِ الْفِي عَلِيمِنا وَالْسِيحِ يَسُوعَ وَجَالِنَا عِيمِ إِلَّ تَعْرَكُونَ الإَنِ الصَّادِقِ فِي ٱلْإِيَانِ النِّمَةُ وَالرَّحْةُ وَالسَّلامُ مِنَ اللهِ الآبِ وَالسِيعِ يَسُوعَ رَبِّنَا . عَنْهِ فَيْمَ فِي أَفُسُنَكُما سَأَ لَئِكَ لَمَا أَطْلَقْتَ إِلَى مُكْدُونِيَةَ وَوَمَ فَوْماً أَنْ لَآ يَأُوَّا بَعْسَلِيمِ آخَرَ ﷺ وَلَا يُسْنُوا إِلَى خُرَافَاتٍ وَأَنْسَابِ لَاحَدُ لَمَاجًا يُلْعَىٰ مُبَاحَكَتِ دُونَ بُعْيَانِ الْحِيَالَٰذِي فِي الْإِيَانِ . عَنْهِ وَإِنَّا غَايَةُ ٱلْوَسَيِّ ٱلْحَبُّ مِنْ ظَلَّم طَلَعِمٍ وَشَعِيرِ صَالِحٍ وَإِيَّانِ لَارِثَا ۚ فِيهِ ﴿ ١٤٠٤ وَقَدْ زَاعَ عَنْ ذَٰلِكَ قَوْمُ ضَدَلُوا إلَى ٱلْأَقْوَالِ ٱلْبَاطَةِ عِنْ يَعْمِنَ أَنَّهُمْ مُلَكُو ٱلنَّكُوسِ وَهُمْ لَا يَفْهُونَ مَا يَقُولُونَ وَلَا مَا يُعْفُونَ . عِنْ وَكُنْ تَلَمُ أَنَّ التَّكُوسَ حَسَنُ إِذَا ٱسْتُمْسِلَ مُعْتَضَاهُ عَنْ مُمَّ عِلْمِنَا بَأَنَّ ٱلتَّكُوسَ لَمْ يُشْرَعُ لِمَاإِذَ بَلَ لِلأَثِّيةِ وَٱلْمُصَاةِ الْمُنَافِقِينَ وٱلْمُطَاأَةِ الْخِيَارَ وَاللَّهُ نِينَ فِئَاتِلِي ٱلْآبَاءُ وَقَاتِلِي ٱلْأَسْهَاتَ لِسَافَكِي لَدَّم ﴿ يَهُمُ ۚ لِلزَّاءَ لِمُسَاحِي ٱلدُّحْرَانِ لِلْعَلِمِي ٱلنَّمُوسِ لِكُمُّا بِينَ الْعَانِينَ وَلِكُلِ شَيْءَ آخَرَ مِمَّا يُخَالِفُ ٱلثَّمَامِيَ ٱلصحيحَ ١٤ عَلَى مُعْتَضَى إنْجِبُ لِ تَجْدِ أَفَهِ السَّمِيدِ أَلَمْنِي ٱوْتُمِنْتُ أَنَا عَلَيْبِهِ كاللهُ وَأَشْكُرُ ٱلْمُعِجَ مُلُوعَ رَبُّنَا ٱلَّذِي فَوَافِي لِأَنَّهُ عَدَّنِي أَمِنًا فَنَصَبَى لِخُدْمَةِ كان أَنَّا أَلَّذِي كُنْتُ مِنْ قَالَ عَجَدُنَّا وَمُضْطِهِنَا وَشَائِنًا كَبُنِي لِلْتَ رَحْمَةً لِأَنِّي فَلَتُ ذْ لِكَ عَنْ جَمْلُ وَفِي عَدَمَ ٱلْإِيمَانِ. ﴿ إِنَّهِ إِلَّهِمْ فَتَرَا بَدَتْ نِفُمَّةٌ رَّبِّنَا بِكَثْرَةٍ مَمَ ٱلْإِيمَانِ وَٱلْحَبَّةِ أَلِي فِي السِيعِ يَسْوعَ . عَلَيْهِ وَمِنْ أَصْدَقِ مَا يَعَالُ وَالْجَدِيرَ بِكُلُّ قُولِ أَنَّ الْسِيعَ يَسُوعَ إِغَاجَةَ إِلَى ٱلْمَالَمَ لِيَخَلَصَ ٱلْحَمَالَةُ ٱلَّذِينَ أُولَهُمْ أَنَا . جِنْهِج لَكِنَى لِأَجْلُ هَذَا بِلْتُ رَحَّةً لِظِيرَ ٱلْسِيعَ يَسُوعُ فِي أَمَّا أُولَا كُلُّ أَمَّاةٍ مِثَالًا لِلَّذِينَ سَيْطِمُونَ بِهِ الْحَسَاةِ ٱلأَبْدِيَّةِ. جَيْنَجٌ طَبِيْكِ ٱلنَّمُورِ فِنْ ٱلْوَاحِدِ ٱلَّذِي لا يَمُوتُ وَلَا يُرَى ٱلْكَرَاءَةُ وَٱلْجَبِ ۚ إِلَى دَهْرِ الْمُهُودِ . آمَيْنَ. ﴿ وَأَسْتَوْجِئُكَ هَذِهِ الْوَسَيْـةَ يَا يَهُوتَاوْسُ ا بَنِي عَلَى حَسَبِ ٱلنَّوْاتِ أَلِي سَهَّتْ فِي حَمِّكَ كِي تَفَعَدْ عَلَى مُفْتَمَاهَا ٱلْعَبْدُ ٱلْحَسِدَ \$ ( مُتَسِكًا المُعِيَّلِ وَأَنْشَجِرِ السَّالِجِ ٱلْذِي نَبَذَهُ فَوْمُ فَاتْكَسَرَتْ سَفِيتَهُمْ عَنِ الْإِعَانِ £ £ £ وَمِنْهُمْ حُمَنَايُوسُ وَٱلْإِسْكُنْدَرُ ٱلْأَمَانِ أَسْلَمُهُمَا إِلَى ٱلشَّيْطَانِ لِتَأْوِيهِمَا حَقَّى لَانْجُدِّهَا

## ألفضل آلثاني

و الما الم الما الما على عنى و أن تُعَامَ تَصَرُّعَاتُ وَمَلَوَاتُ وَوَ شَلَاتُ وَنَشَكُّواتُ مِن

أَشِلُ جَعِ التَّاسِ عَنَهُمْ مِنْ أَشَلِ اللَّهُاءِ وَكُلُّ ذِي مَنْصِبِ الشَّنِي حَبَاةً مُطْلَبُةً ذَاتَ وَمَهُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَسَلُ وَمَنُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَسَلُ وَمَهُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَاللّهِ مَا أَلَّ مَنْ أَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللل

#### ألفضل الثالث

جِيْجٍ وَمِنْ أَصْدَقِ مَا يُقَالُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَرْضُ فِي ٱلْأَسْتُعَبِّ فَقَدِ ٱشْتَعَى أَمْرًا ` عَظِياً الماسيخ فَيْنَنِي أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْفُ بَغِيرِ عَنِيدٍ رَجُلَ ٱمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ صَاحِياً عَاقِسَلا سَدُنا مُضِيعًا لِفُر بَا وَ قَادِدًا عَلَى التَّلِيمِ عَنْ مُدَّامِن الْخُمْرِ وَلَاسَرِ بِمِ السُّرْبِ بَلْ حَلِيَاغَيْرَ غَامِمٍ وَلَا مُحِبِّ إِلْمَالِ عِنْ يُعْمِنُ تَدْبِعِ بَيْتِهِ وَيَضْبِطُ أَبْنَاهُمْ فِي الْخُشُوعِ بَكُلْ خَافٍ . يَكُنْ لِمَ إِنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَرِفُ أَنْ يُدَرَّ يَيْتَهُ فَكِيفَ يَتَنى بَكَيتَ أَقْدِ . كَيْنَا عَيْرَ حَدِيثِ ٱلْإِيَّانِ لِلَّا يَنْتَجَ فَيْسَفُطَ فِي عُفُوبَةٍ إَبْلِيسَ . كَانْتُكُم وَيُلْفَى أَيِمَا أَنْ تَكُونَ فِي حَبِّهِ شَهَادَةٌ حَسَنَةٌ مِنَ الَّذِينَ فِي ٱلْمَالِحِ لِللَّا يَسْتُعَذَ فِي ٱلْعَدُ وَفِي فَحْ إِبْلِيسَ. ١ ١٨ وَكَذَٰ إِكَ لَكُنِ ٱلشَّمَامِتُ أَيْفَاهُ لَا ذُّوي لِسَانَيْنِ وَلَا مُولِّمِينَ بِالْإِحْتَادِ مِنَ ٱلْحَمْرِ وَلَا ذَوِي حِرْصٍ عَلَى ٱلْمُكْسِدِ ٱلْحَسِيسِ ﴿ يَزِي حَاضِلِينَ بِرُ ٱلْإِعَانِ فِي شَجِيرِ طَلِعِرٍ \* عَنْهُ وَأَلْفَتَهُوا أَوْلًا ثُمُّ فَيَكُيرُوا ٱلْخِذَتَ إِنْ وُجِدُوا بِنَيْر مُشَكِّى ﴿ لِللَّهِ وَكَذَٰلِكَ لِتَكُن ٱلنِّسَاءَ عَنِيفَاتِ غَيْرَ مُلْمَاتِ يَفْتَةَ صَاحِيَتِ أُمِينَاتِ في كُلُّ شَيْء • عِنْهِ فَلَكُنْ كُلُّ مِنَ الشَّامِسَةِ رَجُلَ ٱ مُرَأَةٍ وَاحدَةٍ تُحْسَنَا تَدْبِيرَ أَ بُنَايَهِ وَيَيْتِهِ عِنْهِ إِنَّ الَّذِينَ كُمْسُونَ لَلِلْمُنَّةَ يَقْتُلُونَ لِأَنْفُهِمْ دُنَّيَّةٌ حَسَنَةٌ وَمُرْأَةً عَظِيمةً فِي الْإِمَانِ الَّذِي فِي الْسِيحِ بَسُوعَ ، عَلَيْنَ وَقَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكَ مِلْذِه ، وَمُسَلَّا أَنْ أَقْدَم عَلَيْكَ عَنْ قُرِيدٍ عِنْ إِذَا أَبِعَلَاتُ تَعَلَمُ كَيْفَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَصَرَّفَ فِي بَيْتِ ٱللَّهِ أَلَٰذِي هُوَ كُنْسِنَةُ ٱللَّهِ ٱلْحَى عَمُودُ ٱلْحَقَّ وَقَاعِدَتُهُ . ﴿ إِنَّكُمْ وَمِنَ ٱلْسُلَّمُ أَنَّهُ عَظِيمٌ سِرُ ٱلتُّوْى ٱلَّذِي تَمِلُّى فِي ٱلْجَسَّدِ وَتَمَرَّزَ بِٱلرُّوحِ وَرُوْيَ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ وَبُشِّرَ بِهِ فِي ٱلْأُمُّمُ وَأُومِنَ بِهِ فِي ٱلْمَالَمُ وَٱدْ يَضَمَ إِلَّى ٱلْحُبِدِ

## ألفَصَلُ الرَّالِيمُ

المُلِيّةِ الْمَاسِرَةِ وَالْمُسَتَلِيّةِ . يَجِيعِ إِنَّ هَذَا بِنَ الْسَدَقِ مَا إِمَّالُ وَهُو يَجِدِي بَكِلَ تَجْلِل . عَلَيْهِ فَإِنَّ لَمُسَلِّ اللّهِ عَلَيْهِ التَّكُو الْجَهِنَ وَلَيْهَ إِنَّا وَشَهُو إِنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ التَّكُو الْجَهِنَ وَالْمَالُومِينَ . هَذَهِ عَلَيْهِ وَمَعِينَ التَّكُومِ وَالْحَدُونِ وَلَمْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَا

#### ألفصل الخامس

كَمْ يَكُ لَكُ نُقُرِ عَ شَيْعًا بَلْ عِنْلُهُ كَأَنَّهُ أَبُوكَ وَعِنْلِ ٱلْجَنَّيَانَ كَأَنَّهُمْ إِخْوَةً كَيْرِيجٍ وَٱلْجَائِرُ كَأَنَّهُ أَمَّاتُ وَالْمَتَكِ كَأَمَّنُ أَخَوَاتُ بَكُلِ عَفَافٍ . عِنْ أَكُومِ الْأَرْلِيلَ اللَّاءي هُنَّ أَدَايِلُ فِي ٱلْحَيْمَةِ . ١٣٠٤ وَإِنْ كَانَتْ أَرْسَلَةً لَمَا يُنُونَ أَوْخَفَدَةً فَلْيَمَلُوا أَوْلًا أَنْ يُعْلِمُوا أَهْلَ بَيْهِمْ بِالثَّقِي وَأَنْ يُعِفُوا وَالْمِيهِمِ ٱلْمُكَافَأَةُ لِأَنَّ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْمُثُولُ لَدَى أَهُون الله الله الله عِن أَدْمَةُ فِي الْحَيْمَةِ وَمُعْطِنةٌ فَرَجَا وْهَاعَلَى اللهِ وَمُواطَبُّهَا عَلَى ٱلتَّصَرُعَاتِ وَٱلصَّلُواتِ لَلِهُ وَنَهَارًا. عِنْ وَأَمَّا ٱلْمُرَفَةُ فَقَدْ مَاتَتَ وَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً . كَلَيْكِ فَوَمْنَ بِذَٰلِكَ حَتَّى بُكُنَّ بِضَعْرِ عَشِهِ ﴿ كَلَيْكُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَتَنِي بِذَوِيهِ وَلَاسِيًّا إِنَّمَا رَبْنِهِ فَقَدْ أَنْكُرَ ٱلْإِيَّانَ وَهُوَ شَرُّ مِنْ كَافِرٍ . ﴿ فَالْهُ لَا تُكْتَفُ أَرْمَلَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ٱبْنَهَ سِيِّينَ سَنَةَ ٱمْرَأَةَ دَجُل وَاحِدٍ ﴿ يَهِ لِكُمِّ مَشْهُودًا لَمَا بِٱلْأَحْالِ ٱلصَّالِحَةِ بِأَنْ يُكُونَ فَدُ أَحْسَفَتْ ثَرْيِسَةً أَبْأَيْهَا وَأَصَافَتِ ٱلنُرْبَةَ وَغَسَلَتْ أَفْدَامُ الْهَدِيسِينَ وَآمَنَّتِ ٱلْحِينَ فِي ٱلْمُشَاعِي وَسَمَتْ فِي كُلَّ جَلْ صَالِحٍ . عِينِ إِمَّا ٱلْأَدَامِلُ ٱلْحَبَاتُ فَادْ مُسْهُنّ فَإِنَّهُنَّ إِذَا أَبْطَرَهُنَّ التَّرَفُ عَلَى الْمِسِجَ يَبْضِينَ الزَّوَاجَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُنَّا مُلْهِنَّ لِأَنَّهُنَّ نَّضْنَ ٱلْهَدَالْأُولَ. عَلَيْهِ وَأَيْمَا فَإِنَّنَّ يَتَلَّمْنَ ٱلْكَسَلَ مِنْ جَوَلَانِينَ فِي ٱلبَّرْتِ وَلَا ٱلْسَحَــُـلَ فَعُطْ بَلِ الْمُلَدَ أَيْمَنا وَٱلثَّمَانُعُلَ بَا لَا يَبْنِينٌ وَٱلثَّكُمْ بَمَــا لَا يَلِينُ . المَنْ أَحِبُ أَنَّ الْقَتِياتِ يَتَزَوُّجنَ وَيَلِفُ ٱلْبَدِينَ وَلِدَرْنَ ٱلْبُوتَ وَلَا يُعْلِنَ ٱلْمُصَاوِمَ سَبًّا لِلطُّن عِنْهِ إِنَّا يَهْنَا يَهْنَ قَدِ أَغْرَفُنَ إِلَى ٱتِّسَامِ ٱلشَّيْطَانِ . \$25 إِنْ كَانَتْ لِمُوْمِنَ أَوْ مُوْمِنَةِ أَرَامِلُ ظَلِمْمِدْهُنَّ وَلَا يُقُلُّ عَلَى ٱلْكَنِيسَةِ حَتَى تُجدًّ هِيَ ٱللَّانِي هُنَّ فِي ٱلْحَيْمَةِ أَرَائِلُ . عَلَيْنِ وَلَيْسَبِ ٱلْكَيْنَةُ ٱلَّذِينَ يُمْسَنُونَ التَّذبيرَ أَهُلا لِكَرَامَةِ مُمَّاعَةٍ وَكَلِيهِ اللَّهِ فَي يَعْبُونَ فِي الْكِلَّةِ وَالثَّلْمِ . عِلَيْجَ فَإِنْ الْكَتَابَ يَعُولُ لَا تَكُمُ ٱلْتُودَ فِي دِيَاسِهِ وَإِنَّ الْمَيلَ مُسْغَيِّنُ أَجْرَتُهُ . عَلَيْنَ لَا تَقْبَلِ السَّكْوَى عَلَى كَلِمِن إِلَّا بِشَهَادَةِ ٱ تُسَـيْنِ أَوْ تَلاَئَةٍ · جَيْئِهِمْ وَٱلَّذِينَ يَخْطَلُونَ وَجُهُمْ أَمَامَ ٱلجَبِيرِ حَقَّى مَنَافَ غَيْرُهُمْ . عِنْهِ أَمَّا شِدُكَ أَمَّامَ أَهْدِ وَٱلْسِيحِ يَسُوعَ وَٱلْمَلَا نِحْتَةِ ٱلفُخَارِينَ أَنْ تَعَايِظَ عَلَى ذَٰ إِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحْكُمُ عَنْ فَوَهُمْ أَوْ تَسْسَلَ شَيْئًا عَنْ هَوَّى . كان اللهُ اللهُ وَاللهُ وَصْمَ يَدَيْكَ عَلَى أَحُو وَلَا تَشَكُّوكَ فِي خَطَامًا غَيْرِكَ . إِخْفَظ نَفْسَكَ عَيْنًا . عِنْ الْمَكُنْ شَرَّ إِلْكَ ٱلْمَا آيِمًا بَعْدُ بَلْ خُذَ قَلِلًا مِنَ ٱلْحُثْرِ مِنْ أَجْل مَعِدَتِكَ وَأَمْرَاصِكَ ٱلْمُتُوارَةِ ، عَهِي إِنَّ النَّاسِ مَنْ خَطَايَاهُمْ وَاضِعَتْ تَسْبَعُهُمْ إِلَى الْعَشَاءَ وَمَنْ خَطَا يَاهُمْ تَنْبُهُمْ . يَنْ فِي وَكَذَ إِلَى الْأَعْالَ الصَّالِحَة وَاضِعَة وَالَّتِي لِنسَت كذيك لَا يُعْنُ أَنْ تَخْنَى

#### ألفَصَلُ السَّادِسُ

جِيْهِ كُلُّ الَّذِينَ تَحْتَ بَدِ الْلُمُودَةِ هَنِيْسَبُوا سَادَتُهُمْ أَهَلَا لِكُلِّ كَرَامَةِ لِلَّلَا يُجَدُّفَ عَلَى النَّمِ الْهُوْ وَعَلَى سَلِيهِ ﴿ جَيْنِهِ وَالْدَىٰ لَهُمْ سَادَةُ مُولِئُونَ فَلَا يَسْتَهِنُوا بِهِمْ أَيْهُمْ الْحَوْدُ بَلِلَ إِلَّا أَحْرَى فَقِيْدُمُوهُمْ بِأَعْبَادِ أَنَّهُمْ مُؤْمِئُونَ غَبُولُونَ خَارَكُونَ لَمُمْ فِي ٱلْإِحْسَانِونَ عَلِمْ بِهَذَا وَعِظْ بِهِ . جَيْنِهِ وَإِنْ عَلَمْ أَحَدٌ قَبْلَ وَلِكَ وَلَا يُشْهِلُ إِل

ٱلْكَلَامِ ٱلصحِيحُ كَلَامِ دَبِّكَ بَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ وَإِلَى ٱلتَّلْيِمِ ٱلَّذِي هُوَ عَلَى مُتَّعَنَى ٱلتَّقْوَى الله فَهُو مُنْتَعَ لَا يَرِفُ شَيْنًا بُسلَ بِهِ هَوَسُ إِلَى ٱلْمُبْحَثَاتِ وَمُمَاحَكَاتِ ٱلْأَلْمَاظِ أَنِّي كَيْنَا عَبَا ٱلْمُسَدُ وَٱلْعَامَهَاتُ وَٱلْجَادِيثُ وَالطُّونُ السَّبِسَةُ عِيدٍ وَالْجَادَلَاتُ بَيْنَ ذَوي ٱلْمَثْلِ ٱلْمَاسِدِ ٱلَّذِينَ يَعْدَمُونَ ٱلْحَقُّ وَيَطْلُّونَ أَنَّ ٱلتَّوْى يَجَارَةً • عِن ﴿ ٱلْحَيْمَةِ ٱلْتُمْوَى ٱلْمُتَرَنَّةُ بِٱلْتَنَاعَةِ هِيَ يَجَارَةُ عَظِيمَةً ﴿ يَكُمْ لِأَنَّا لَمَ تَسْخُلُ ٱلْمَالَمَ بِشَيْء وَمِنَ الْوَاسِعِ أَنَّا لَا نَسْتَطِيمُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ بِشَيْءٍ . ﴿ يَهِيمٌ فَإِذَا كَانَ فَنَا ٱلْمُوتُ وَٱلْكُسُوَّةُ ظَامًا نَفْتُمُ بِهِمَا . عِنْ أَمَا اللَّذِينَ يَرُومُونَ الْنِنَي فَيَسْفُطُونَ فِي الْخُرِبِّ وَالْمَ وَفِي مَهَوَاتِ كَثِرَةِ سَفِيهَ مُفِرَّةٍ تُرَقُ النَّلَ فِي الْسَلِبِ وَالْمَلَاثِ عِنْهِ لِأَنْ مُبُ الْمَال أَصْلَ كُلَّ شَرَ وَهُوَ ٱلَّذِي رَضِتَ فِيهِ قَوْمٌ فَصَلُّوا عَنِ ٱلْإِيكَانِ وَطَشُوا أَنْضُهُمْ بِلُوجَاحِ. كَثِيرَةِ . عَنْهِ إِنَّا أَنْتَ بَا رَجُلَ آلَهِ فَلَعْرُبُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَقْتُفِ الْبَرُّ وَالْكُوى وَالْعَلَلَ وَٱلْحَبَّةِ وَالصَّبْرَ وَٱلْوَدَاعَةُ ١٤٢٥ وَجَاهِدْ جِهَادَ ٱلْإِيمَانِ ٱلْجَبِيلَ وَفُرْ بِٱلْحَايَةِ ٱلأَبْدُ تُوَالَّتِي دُعتَ إِلَيْهَا وَأَغَرَّفَتَ مِنْ أَحْلِهَا ٱلِأَعْرَافَ ٱلْحَسَنَ أَمَامَ شُهُودٍ كَيْمِينَ • عِن والْمِسْلِةَ أَمَامُ اللهِ الَّذِي يُمْى الجَيْمِ وَأَمَامُ السِّيحِ يَسُوعَ الَّذِي شَهِدَ بِالإَعْتِرَافِ الْحَسَنِ فِي صَدّ يِلاطُسَ الْبَعلِي عَلَيْهِ إِنْ تَحْفَظَ الْوَسِيَّةُ بَنِيرِ كَلْفِ وَلَا عَبِي إِلَى تَجَلَّى رَبَّا يَسُومَ ٱلْمِيعِ جِنْهِ أَلْدِي يُنِيهِ فِي آوتَتِهِ ٱلسَّمِيدُ أَلْمَدِيرُ وَحْدَهُمَكُ ٱلْلَّولِ وَرَبُّ ٱلْأَرْمَاب واللهِ الَّذِي لَهُ وَحَدَهُ الْخُلُودُ وَمُسْكِنَهُ فُورٌ لَا يُدْنَى مِنْهُ ٱلَّذِي لَمْ يَرَهُ إِنْسَانُ وَلَا تُعْدِرُ أَنْ يَاهُ . لَهُ ٱلْكُوَامَةُ وَٱلْدُوَّةُ ٱلْمُؤْمِدَةُ . آمِينَ . عَلَيْ وَصَ أَغَنِيَّهُ الدُّهُم ٱلْخلير أَنْ لَا بَسْتُكْثِرُوا وَلَا يَتْكِلُوا عَلَى ٱلْنِيَى ٱلْنَبِرِ ٱلنَّابِتِ بَلِ عَلَى اللَّهِ ٱلْحَيِي يُؤْتِهَا كُلُّ شَيْء بِكُذُوَ وِلِتَشَمُّ بِهِ . عِنْ قَالَ بَصْنَعُوا خَيْرًا وَيَصَوُّلُوا مِنَ ٱلْأَمْالِ ٱلصَّلِيَّةِ وَيَكُونُوا أَخِيَّة فِي ٱلُّوْذِعِ يُرْكَاجِنَ إِلَى ٱلْوَاسَاةِ عِلَيْكِ مُدَّخِرِينَ لِأَنْسُهِمُ أَسَاسًا حَسَنًا فِلْسَتَفْبَلِ حَقَّى يُفُوزُوا بِلَطْيَاةِ الْحَيْفِيَّةِ . ﴿ يَهِ إِلَيْهِ كَاوْسُ ٱخْفَظِ الْوَدِيمَةُ وَأَعْرضُ عَنِ ٱلْكَلَامِ ٱلْعَالَمِي ٱلْمُطْلِسِ بِٱلْهِنعِ وَعَنْ مُناعَضَاتِ مَا يُسَمَّى إِلْهِلم زُودًا عِلَيْن ٱلْيي ٱلْخُلَةُ فَوْمُ فَوَاغُوا عَنِ ٱلْإِيَانِ . أَلَنْمَةُ مَمَكَ . آمِينَ

## ڔؠۜڹؙٳڷؿٛ ٲڶڡؚٙ<u>ڒؠ</u>ٮڽؙؠؙؗڶٮؘؗٮؘٲڶؽٙٳڹؿؗۿ ٳڬٛؾڡؙٶؘڶؿۻؘ

#### ألفضل آلأوك

يَسْعَ مِنْ وَلَى دَسُولِ يَسُعَ الْسِجِ عَشِيئةِ اللهِ لِأَجْلِ مَوْدِ الْمُلَةِ الَّيِّ فِي الْسِجِ الْسَعَة وَالرَّحَة وَالدَّهُمْ مِنَ الْهِ الْكِيْبِ النَّسَة وَالرَّحَة وَالدَّهُمْ مِنَ اللهِ الْكِيْبِ النَّسَة وَالرَّحَة وَالدَّهُمْ مِنَ اللهِ الْكِيْبِ النَّهِ الْمُلِمَّةُ مِنْ الْجَالِيقِ جَمِي طَلِمِ اللَّهِ الْمُلْمُ عَنْ الْجَالِيقِ جَمِي طَلِمِ اللَّهِ الْمُلْمُ عَنْ الْجَالِيقِ بَعْنِي طَلِمِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَا فِي اللّهِ مِنْ مِن قَبْلِ الْأَرْتَ اللّهُ فِي اللّهُ وَاوْمَتُ الْآنَ فِيقِي خَلِينا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الل

## ألفصلُ الثَّانِي

كالمَيْعِ وَأَنْتَ كِا أَنِي فَتَشَدُّذُ فِي النِّمُهَ ٱلَّتِي فِي الْمَسِعِ يَسُوعَ ﴿ وَمَا سَعِتُ مِنْ لَدَى شُهُودٍ كَتِيرِينَ أَسْتَوْدِعُهُ أَنَاسًا أَمَنَّا أَهَلًا لِأَنْ لِبَلِمُوا ٱلْآتَرِينَ. ﴿ وَهُمَا إِخْسَلِ الْمُنْقَاتِ كَيْدِي صَالِح الْسَبِيعِ يَسُوعَ . يَجْمِيعُ لَيْسَ أَحَدُ أَفِيزُ فَهِرَ بَهِ فَيْهُم الْمُلَاةِ وَدَلِكَ لِيرْمِنِي أَلْدِي جَدَّهُ . آهِنْ وَأَنِمًا إِنْ كَانَ أَحَدُ نَجَاهِدُ مُلا يَالُ ٱلْإِحْدِيلَ مَا لَمْ يُجَاهِدُ جِمَادًا شَرْعِيًّا . ﴿ يَهِي وَلَا بُدِّ الْحَارِثِ ٱلَّذِي يَشَبُّ أَنْ يَبَالَ ٱلأَثْمَار أَوَّلًا . كاللهُ تَبَعْرُ فِيهَا أَقُولُ فِلْوَلِكَ ٱلرَّبُّ فَهُمَا فِي كُلُّ شَيْءٍ. عَلَيْ الْأَكُو أَنَّ يَسُوعَ أسبع أأبي مِن مُسْلِ دَاوْدَ مُدْ فَامْ مِن بَيْنِ الْأَمْوَاتِ عَلَى حَسْبِ الْجِيلِي عِيدٍ اللَّهِ أَحْمَلُ فِيهِ ٱلْمُثَمَّاتِ حَمَّى ٱلْمُرُودَ كَفْرِم إِلَّالْ كَلِمَةَ اللهِ لَا تُمَيَّدُ . هُمُعِي طَدْ لِكَ أَنَا لْمَسِمُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ ٱلْعَكَائِنَ كِنَى يَحْسُلُوا هُمْ أَيْمَا عَلَى ٱلْمُلَاصَ ٱلَّذِي فِي أَلْبِيجٍ يَسُوعَ مَعَ ٱلْجَدِ ٱلْأَبَدِيَ. عَلَيْهِ وَمِنْ أَصْدَقِ مَا يُعَالُ أَنَّا إِنْ مُتَنَا مَعَهُ خَسَقَيًا مَنهُ عِنْ وَإِنْ مَبَرَّنَا فَسَعْكُ مَنهُ وَإِنْ أَكْثَرُنَاهُ فَسَيْتُكُونَا هُوَ أَيْمَا عِنْ وَإِنْ لَمْ ولله والله عَوَالْمِهَا لِأَنَّهُ لَا يُحِنُّ أَنْ يُنكِرُ ذَاتُهُ . عَلَيْنَ ذَكِهُم ذَلِكَ وَنَاشِدُهُمْ أَمْكُمُ ٱلزُّبِ أَنْ لَا يَعْاَمُكُوا فِالْكَلامِ لِأَنَّ هَذَا لَا يَنْهُمْ شَيْنًا وَإِنَّا يَهْدِمُ ٱلسَّامِينَ. كن إُخِهِ أَنْ تَجْلَلُ نَفْلُكُ مُرْكُى إِنْهُ عَامِلًا غَيْرَ أَسْخَى مُفْقِلًا كَلِنَ أَلْمُنْ عِلِحُكَامِ عِنْ وَأَجْتَبِ وَأَكْلَامُ أَلْمَا لَيْ لَلْتَقِسَ بِٱلْدِعَ وَأَبَّمْ مُؤَدَادُونَ بِو كثيرًا فِي ٱلْقَاقِ عَلَيْنِ وَكِينَهُمْ رَنَى كَالْآكِلَةِ . وَمَهْمُ هُومَنَآلُوسُ وَمِلَانُسُ عَيْرُيُ ٱلْذَانِ زَاغًا عَن ٱلْحَقُّ بِعُولِما إِنَّ أَنْقِلَمَةً قَدْ ثَمَّت آيْفًا فَعُلْبَان إِمَّانَ بَعْض ٱلنَّاسِ. عَنْهُ إِلَّا أَنَّ أَسَاسَ اللهِ ٱلرَّاحِعَ يَبْلِتْ وَعَلَيْهِ هِنَا الْخَيْمُ أَلِوالرَّبُّ بِلَمْ ٱلَّذِينَ لَهُ وَأَن لتَمَاعَذ عَنَ ٱلْإِثْمِ كُلُّ مَنْ يَبْلِقُ بِكُنْمِ الرَّبِ • ﴿ لَيْكِيا لَاتَّكُونُ فِي بَيْسَ كَبِرِ آيَةٌ مِنْ وَهُب وَفَضَّةٍ فَغُطْ بَلْ مِنْ خَصْدٍ وَخَرَفٍ أَيْضًا بَعْضُهَا لِلْكُرَامَةِ وَبَنْضُهَا لِلْهَوَانِ. كِيزْجِج قان طَبَرَ أَحَدُ تَفْسَهُ مِنْ هَنِهُ فَإِنَّهُ يَكُونَ إِنَّهُ لِلْكُرَامَةِ مُقَدِّسًا أَهَلَا لِأَسْتَمَالَ السِّيدِ مُعَدًّا لِكُلِّ عَل صَالِحٍ . عَنْهِ أَهُرُبُ مِنَ ٱلفَّهَوَاتِ ٱلشَّائِيةِ وَأَقْتَبَ ٱلْبَرِّ وَٱلْإِيَّانَ وَلَفَّتُهُ وَاللَّكُومَ مَّمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الرَّبِّ بِمُلْكِ طَاهِرٍ . ﴿ وَأَنْفُسُ الْمَاحِمَاتِ ٱلسَّفِيفَ الْمُعَالِيَّةُ مِنْ ٱلْأَدْبِ إِذْ تَعْلَمُ أَنَّهَا فُولَةٍ ٱلْمُفَاعِرَاتِ عِينِينَ وَعَبْدُ ٱلرَّبِ يَجِبُ عَلْدِأْنَ لَا يُشَاجِرَ بَلْ يَكُونَ ذَا رِفَقِ نَحُو ٱلْجَبِعِ قَادِرًا غَلَى الثَّفَلِيمِ سَبُورًا بِهِيْ إِنْ مُؤَدًّا بِوَدَاعَةِ ٱلْحَالِينَ عَنَى أَنْ يُؤْيَّيِمُ أَلَهُ النَّوْبَةُ لِلْرِفَةِ الْحَقِي كُلْكُمْ فَيْفُوا مِنْ فَحْ إليلبسَ أأذي أضطادهم لمضاه مشيئه

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّالِثُ

﴿ وَاعْلَمُ أَنْهَا سَتَالِي فِي الْآبَامِ الْأَعْدِرَةِ أَرْسَتْ عَسِيرَةً . ﴿ عَجْمَ جَلَّنْذِ بَكُونَ افْعُلُ عَيِينَ لِلْأَنْفِيمِ وَقِمَالِ الْمُغْيِرِينَ لِتَكْبِرِينَ غَبْرَقِينَ عَالِسَيْنَ لِلْوَالِدُنِي كافرينَ

لِلْمَعْرُوفِ عَبَادًا بِهِ يَهِي لَا وَدُ لَهُمْ وَلَا عَدَ مَلِقَ فِنَتَهَ دَاعِرِينَ شَرِسِينَ مُنْفِينَ إلصَّلاح كَلَيْكِ خَوَانِينَ مُفْتِعِينَ مُنْتَغِينَ مُنْلِينَ حُبِّ ٱلذَّاتِ عَلَى حُبِّ أَفَدُ جَيْسِي لَمْم ظَاهِرُ التَّقُوى لَكِنَّهُمْ يَنْكِرُونَ فُوتَهَا. فَأَعْرِضْ عَنْ هُولُا أَ يَهِيْكُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَلِمُونَ ٱلْيُوتَ وَيَسْوُنَ نُسَبِّلْتِ مُومَرَاتِ بِالْحُطَامَا مُنْقَادَاتِ لِنَهْوَاتِ شَقَّى عِيدٍ يَعَلَّمُ وَانِمَا وَلَا يِلْنَنَ مَمْوَفَةَ ٱلْحَقِ أَبِدًا . يَجِيعِ وَكَمَا أَنْ يَنَاسَ وَيَبْرَاسَ قَاوَمَا مُوسَى كَلَاكِ هُولاً يْفَاوِمُونَ ٱلْحَقِّ أَنَاسُ آزَآوُهُمْ فَاسِمَةً مَرْذُولَةٌ مِنْ جِعَةِ ٱلْإِيَانِ عِيمِ لِكِيمُ لَا أَخْرُونَ كَيْدًا لِأَنْ مُتَّهُمْ يَتَّفِيعُ لِلْجِيعِ كَا أَنْحَ مَّنَ ذَلِكَ، عِنْ أَمَّا أَنْ تَقْدِ أَسْتُمْ يَتَ مَلْهِي وَسِيرَيْ وَمُصَدِي وَإِيمَانِي وَأَ نَاقِي وَعَمَّنِي وَصَبْرِي ١١٨٤ وَأَصْطَهَادَانِي وَآلَامِي وَمَا أَصَّا بِنِي فِي إِنْطَاكِتَ وَإِيعُونِيةَ وَلِسْتَرَةَ وَأَنَّةِ أَصْطِهَادَاتِ ٱحْسَلَتُ وَقَدْ أَنْفَذَ فِي ٱلرَّبُّ مِنْ جَمِيمَا . عَنْهُ وَجِيمُ ٱلَّذِينَ مُهِدُونَ أَنْ يَحَيُّوا بِالثَّوَى فِي ٱلْمَسِجِ يَشُوعَ خِطْهَدُونَ عَلَيْهِ أَمَا ٱلْأَشْرَادُ وَٱلْمُنُوونَ مِنَ ٱلنَّاسِ فَيَزْدَادُونَ شَرًّا مُضِلِينَ وَمُصَلِّينَ. والله المُسْتَمرُ أَنْ عَلَى مَا تَعَلَّمَهُ وَأَغِنْ طَلِبَهِ مُتَذَكِرًا مَنْ تَعَلَّمَ مِنْهُمْ وَأَنْكَ مُنْذُ الطُّولِيةِ تَمْرُفُ الْكُنْ الْفَدْسَةَ القَادِرَةَ أَنْ تُعَيِّرُكَ مُكا الْفَلَامِ بِٱلْإِيَّادِ بِٱلْسِيحِ بَسْوعَ ﴿ يَهَيْكِمْ فَإِنَّ ٱلْكِتَابَ كُلَّهُ قَدْ أُوجِيَ بِهِ مِنَ ٱلْهِ وَهُوَ مْفِيدُ النَّفْلِيمِ وَالْحِجَاجِ وَالتَّقُومِ وَالتَّهْذِيبِ بَالْهِرَ عَلَيْكُ لِكُنْ يَكُونَ رَجُلُ أَفْهِ كَامِلًا مُنَاهُمَا لِكُلُّ عَلَ صَالِحٍ

## أَلْفَصَلُ ٱلَّإِيعُ

كالله أَ الشِدُكَ أَمَامَ اللهِ وَالرَّبِّ يَسُوعَ الَّذِي سَيْدِينُ الْأَحْيَا وَالْأَمُواتَ عِنْدَ عَلِيهِ وَمَلْكُونِهِ ﷺ أَنِ أَكُورْ بِٱلْكَلِمَةِ وَأَعْكُمْتُ عَلَى ذَٰلِكَ فِي وَقُتِهِ وَفِي غَيْرٍ وَقُبِ وَمَاجٍ وَوَيْحَ وَعِظ بِكُلِ أَنَاذِ وَتَعْلِيمِ عَلِيمَ فَإِنَّهُ سَبَّانِي زَمَانُ لَا يَحْتَمِلُونَ فِيهِ التَّبْلِمَ الْتَعْجِعَ بَلْ عَلَى وَفُقِ شَهَوَاتِهِمْ مِكْدِسُونَ مُعَلِّمِينَ فَوْقَ مُعْلِمِينَ بِسَبِ ٱسْتَحْسَحَالِيُ أَذَانِهِم كليَّة فَيَصْرِفُونَ مَسَامِعُهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَيَبِدِلُونَ إِلَى الْخُرَافَاتِ. يَحِيْمِيرُ أَمَّا أَنت فَشَفَطُ فِي كُلُّ شَيْء وَأَحْتَمِلِ ٱلْمُفَقَّاتِ وَأَغَلَ عَمَلَ ٱلْكِيشِرِ وَأُوْفِ خِلْمَنَكَ. ١ ١٣٠ أَنَا فَقَدْ أُدِينَ ٱلسَّكِيبُ عَلَى وَوَقْتُ ٱلْحِلَالِي قَدِ ٱقْتَرَبَ عَيْدٍ وَقَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجَسَادَ الْجُيلَ وَأَغْمَتُ شَوْطِي وَخَفِظْتُ ٱلْإِيَانَ عِنْهِ ۚ وَإِنَّا يَتَى إِكْلِلُ ٱلْمَدْلِ ٱلْخُفُوطُ لِيَ الَّذِي يَجْزِينِي مِهِ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ ٱلرَّبِّ ٱلدَّيَّانَ ٱلْسَادِلُ لَا إِيَّايَ فَقَطَ بَلْ جَهِمَ ٱلَّذِينَ يُحِون تَجَلِيهُ أَيْمنا . إِجَهِدُأَنْ تَقْدَمَ إِلَّي عَنْ قَرِبِ عَلَيْكِمْ فَإِنَّ دِعَاسَ مَدْ زَكِني لِجَبِهِ ٱلدُّهُمُ ٱلْحَاصِرَ وَٱصْلَقَ إِلَى تَسَالُونِيكِي عَيْنِيْ وَكُوسَكُلُ ٱصْلَقَ إِلَى غَلَامِكَ وَتِيطُسَ إِلَى دَلَمَاتِينَةً كَلِيْهِ وَمَنِي لُومًا وَحْدَهُ فَاسْتَعْمِبْ مَرْضُ وَأَقْدَمْ بِهِ فَإِنَّهُ يْنَفِي فِي ٱلْجِدْمَةِ . هِنْهِجُ أَمَا يَكِيكُمْنُ فَقَدْ بَيْنَةُ إِلَى أَفَسْنَ . هِنْهِجُ أَحَدُ مَمَكَ عِندَ فَدُومِكَ ٱلرَّدَادَ ٱلَّذِي زُكُتُ فِي زُواسَ عِندَ كَرْبُسَ وَٱلْكُتُ وَخُصُوماً مُحُفّ ٱلْتَىٰ ﴿ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ الكَّنْدَ ٱلْخُلَسَ قَدْ فَعَلَّ بِي شَرًّا كَتِيرًا وَسَجَّانِيهِ الرَّبْعَيّ أَخْلِهِ كان فَعَفَظ بنهُ أَنتَ أَيْما قَإِنَّهُ قَاوَمَ أَقُوالنَّا كَثِيرًا ، كِينْ لِمَ عِنْدَ أَحْجَاجِي الأول لَمْ يَعْشُرْمَنِي أَحَدُ بَلِ ٱلْجَمِيعُ وَكُونِي لَاحَاسَبُهُ ٱللهَ عَلَى ذَلِكَ . ١٤٢٨ إِلَّالَ ٱلرَّبُ قَدُ وَقَتْ مَنِي وَفُواْ بِيَ إِنْكُمْ لَلْ بِيَ ٱلْكِرَارَةُ وَتَسَمَّحُ ٱلأَهُمُ كُلُمًا فَالْتَلَكُ مِن فَم الأَسَدِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ كُلُّ عَسْلًا بِشَيْ وَغَلِقَتْنِي إِنَّ مَلَكُونِهِ الشَّاوِيِّيّ . لهَ الَّذِي لَهُ ٱنْخِدُ إِلَى دَهْرِ الدُّمُورِ . لَمِينَ. ﴿ لَيْنِينَ اللَّهُمْ عَلَى بِرَكُمْ وَأَكِيلا وَعَلَى أَهْلِ بَيْتُ أُونِسِفُودُسَ ، جَيْنِهِ أَرْسَتُسُ بَقَ فِي كُورِنَتُسَ . أَمَا زُوفِيُسْ فَقَدَ زَكُ مُرِجِنا فِي مِبِلْشُ وَ عِنْهُمْ إِخْتُودُ أَنْ يُكُونَ فَدُومُكَ قَبْلَ الشِّئَةُ . يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَوْوَلُسُ وَيُونِنُ وَلِيْلُنُ وَكُلُودِيَّا وَٱلْإِخْوَةَ الْمُلُونَ . ﴿ إِلَّهِ إِلَّهِ يَسُوعُ ٱلْمِيخُ مَعَ وُومِكَ . أَلْغُمُةُ مُعْكُمُ . آمِينَ

## رِيِّنَالَهُ الْقِرِيْسِ بُولُئِنَ إلى تنظيري

#### ألفصل الأوك

وي مِن بُولْسَ عَبِدِ أَفْدِ وَرَسُولَ يَسُوعُ ٱلْسِيحِ لِأَجْلِ إِيمَانِ مُخْتَارِي أَفْدِ وَمَعْرَفَةِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَى حَسَبِ التَّفْوَى ﴿ يَهِمُ عَلَى دَجَّاهُ الْمُلْآةِ الْأَبْدِيَّةِ الَّتِي وَعَدَّ بِهَا أَهُهُ الَّذِي لَا مُكْذِبُ مِن قَبْلِ ٱلْأَدْمَةِ ٱلدُّهُرِيُّ ﴿ وَإِنَّا وَأَعْلَنَ كَلِينَتُ ۚ فِي ٱوْتِهَا بِٱلْكِرَازَةِ ٱلَّتِي النَّهَٰتُ أَنَا عَلَيْهَا عَلَى مُوجِبِ أَمْرٍ عَلِيهِنَا أَفْهِ ١٤٢٤ إِلَّى تَعِلْسَ ٱلْإِنْنِ ٱلصَّاوِق فِي ٱلْإِيَّانِ ٱلْمَامُ ٱلنِّمَـةُ وَٱلسَّلَامُ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلْسِيحِ يَسُوعَ مُخْلِمِنًا • ﴿ لِي إِنَّا إِنَّ زَكُكُ فِي كُويَتَ لِتُرَفَّ النَّاقِصَ وَنُعْيَمَ كَيْنَةً فِي كُلُّ مَدِينَةٍ كَاعَيُّكُ لَكَ يَعِيمُ مِنْ كُلِّ مَنْ لَا مُشْتَكِي عَلَيْهِ وَهُوَ رَجُلِ ٱلرَأَةِ وَاحِدَةِ وَأَنْآ وَهُ مُؤْمِنُونَ غَيْرُ مُتَّهِمِينَ بِالتَّقَارَةِ وَلَا عُصَاةٍ. ﴿ يَهِ ۚ إِلَّانَ ٱلْأَسْقُفَ يَلِنِي أَنْ يُكُونَ بِغَيْرِ مُشْتَكِي بَمَا أَنَّهُ وَكِسلُ ٱللهِ غَيْرَ تمتجب بقب وكاسرج النعنب وكالمنتين ألحنو وكاسرج الطرب وكاني يرمي عَلَى ٱلسَّكْسِ ٱلْحَسِسِ ﴿ يَهِيْ إِلْ مُعْنِفًا إِنْمَا آهُ مُمَّا الْغَيْرِ عَالِسَلَا مَادِلَا نَشَا عَفِفًا بجريج ملازما الكلام الساوق المختص بالشليم لكي يفيد أن يبط بالشليم المحيج وَيُمَاحَ الْنَاقِضِينَ. ﴿ يَهِينِهِ إِذْنَ كَثِيرِينَ هُمْ عُصَاةٌ وَدُولُو كَلَامٍ مِاطِلٍ وَخَدَّاعُونَ وَلَاسِبًا الَّذِينَ مِنَ الْحِتَانِ ﴿ لِلِّهِ فَلِنْنِي أَنْ تُسَدُّ أَفُواهُمْ لِأَنَّمْ مَثِّلُونَ أَيُونًا بقَامَ بِمَلْسِيمُ مَا لَا يَلْنِنِي مِنْ أَجْلِ مُكْسِرِ خَسِيسٍ. ﴿ وَقَدْ قَالَ وَاحِدُ مِنْهُمْ وَهُوَ نَبَيْهِمُ ٱلْحَاهُ إِنَّ ٱلْكُرِينَيِينَ أَبَدًا كُنَّائِمِنَ وَمُوسٌ خَيِئَةً بِطُونٌ بَطَّالَةً • عَيْثِكِ وَهُذِهِ ٱلضَّادَةَ حَقٌّ خَلَدُلِكَ أَغِلَطُ فِي تَوْبِهِمُ لِيَكُونُوا أَمِعَكُمْ فِي ٱلْإِيَانِ ﷺ وَلَا يُسْفُوا إِلَى ٱلْحُرَافَاتِ ٱلْهُودِيَّةِ وَإِلَى وَصَايَا أَنَاسٍ يُعْرِضُونَ عَنِ ٱلْحَقِّ وَيَنْكِيْ إِنَّ كُلُّ شَيْءَ هُوَ طَاهِرُ لِلأَطْهَارِ فَانَا ٱلْأَنْجَالُ وَٱلْسَتَمَرَةُ فَمَا لَهُمْ نَتَى ۗ طَاهِرُ إِلَى بَعَالِهُمْ وَتَعَارُهُمْ تَجِسَةٌ ۗ . \*\*\* مِنْهُونُ إِنَّهُمْ نَبُرُ فِنَ آفَةُ لَكِيْتُمْ أِيْكُرُونُهُ إِلَاقَالِ إِذِ هُمَ رَجِسُونَ وَكَفَرَةُ وَمَرُ ذُولُونَ عَنْ مَكُلُ عَمَل صَالِحٍ إِ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

هِنهُ وَتَكُمْ الْتَ بَا يَدِينَ النَّهِمِ الشَّهِمِ الْهُجِي وَكُمْ إِنْ يُكُونَ الشَّلُوخُ مُحَمَاةً أَيِفَا الْمُحَالِّ الْمُعَلِّمِ الْمُحَالِّ الْمُحَالِقِ الْمُحَلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحْلِقِ ال

## عِينَ فَهِذِهُ تَكُمُّمُ وَعِظَ وَوَجَعَ بَكُورٌ عُلِمَانِ وَلَا يَسْتَهِنَ بِكَ أَحَدُّ اللهُّانِ وَلَا يَسْتَهِنَ بِكَ أَحَدُ

كالمنهج ذَكِرُهُمْ أَنْ يَخْضَفُوا لِلرَّاسَاتِ وَالسَّلَاطِينِ وَأَنْ يُطِيعُوا وَيُكُونُوا مُتَأَهِينَ لِكُا عَسَلِ صَالِحٍ بِيَنِينِ وَلَا يُعَذِّفُوا عَلَى أَحَدِ وَلَا يَكُونُوا نَمَا حَكِينَ بَلَ خُلَمَا ۖ مُبْدِينَ كُلُّ وَدَاعَةٍ لَجِيمُ النَّاسِ . يَكُمُّ قَامًا لَحَنْ أَيْمَا كُنَّا حِينًا أَغِيالًا كَفَرَةً صَالَينَ مُستقيدينَ لِمْهَوَاتِ وَلَذَاتِ شَقَّى جَادِينَ عَلَى ٱلْخُبْثِ وَٱلْحَسَدِ تَمْفُوتِينَ مُبْخِبِينَ بَعْضُنَا لِبَض عِنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى لُعَلْ اللَّهِ عَلَمَنَا وَعَبُّهُ إِنَّاسَ عِنْ خَلْمَنَا هُوَ لَا أَعْبَازًا الْمُعَلَّل بِرَ عَلِنَاهَا بَلْ لِرَحْتِهِ بَسْلَ ٱلْلِيلَادِ ٱلتَّانِي وَتَجْدِيدِ ٱلرُّومِ ٱلْمُدْسِ ﴿ وَلَيْ الَّذِي أَفَاضَهُ عَلَنَا بِكُفْرَةِ بِيسُوعَ ٱلْمِنِعِ عَلَيناً يَهِي كُلُ أَبْرُرُ بِمِنْ وَتَعِيرُ وَرَبَّ عَلَى حَب رَجَانَ ٱلْحَيَاةِ ٱلْأَبَدِيْةِ . ﴿ يَهُمُ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَصْدَقَ مَا نُقَالُ وَإِنَّاهُ ٱدِيدُ أَنْ تُعْرَزَحُفَّى يُكُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بَاعْدُ ذُوي ٱختِهَام فِي ٱلْجِيَامِ بِٱلْأَخَالِ ٱلصَّاحِلَةِ فَلِذِه هِيَ ٱلْتَى تَحْسُنُ وَتَنْهُمُ ٱلنَّاسَ ، ﴿ يَجِيعُ أَمَّا ٱلْمَاحَتَكُ ٱلْمُدَيَانِيَّةٌ وَٱلْأَلْسَابُ وَٱلْخُصُومَاتُ وَٱلْمَاحَكَتْ عَلَى ٱللَّهُوسِ فَأَجْتِيْهَا فَإِمَّا غَيْرُ قَلِيمَةٍ وَقَاطِلَةً . عَيْنِهِ وَرَجُلُ ٱلْبِدْعَةِ بَعْدَ ٱلإنفادِ مُرَّةً وَأَخْرَى أَعْرِضْ عَنْهُ عِنْهِ عَالِمًا أَنَّ مَنْ هُوَ كَذَٰلِكَ قَدْ ضَدَ غَامَا وَهُوَ فِي ٱلْخَلِسَةِ لِأَنْ صَٰيِرَهُ يَفْنِي عَلَيْهِ . ﴿ يَهِيْهِ إِذَا أَدْسَلَتُ إِلَيْكَ أَدْغَلَسَ وَيَكِيكُسَ فَلِجِدْ أَنْ تَأْيَنِي إِلَى نِيكُولِلُسَ لِأَنِي قَدْ عَوَّلْتُ أَنْ أَشْتُو هُنَاكَ . ﴿ يَعْنِعُ وَآجَهَدْ أَنْ يَسْبَلْكَ فِي ٱلسُّمَر زِينَاسُ مُمَلِمُ ٱلتُكُوسِ وَأَبْلُسُ وَأَنْ لَا يُورَهُمُا شَيْءٌ . عَنْهِ وَلَيْمَلُّمْ ذَوْوَمًا أَنْ يَكُومُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْحَاجَاتِ الضَّرُودِيَّةِ حَتَى لَا يَكُونُوا شِيْرِ ثِمْ • ١٠٠٤ يُسَلِّمُ طَلُكَ

جِيعُ الْقِينَ مَنِي سَلِّمُ عَلَى الْقِينَ يُحِوْنَا فِي الْإِيسَانِ -جَبِعُ الْقِينَ مَنِي سَلِّمُ عَلَى الْقِينَ الْجَبِينَ . الْفِينَةُ مَنْ يَضِيعُ الْجَبِينَ .

## ڔڛۜٚٳڷؿؙٲڶڡؚڐؚڽڽڹٛۥٛۅڶٮؙێ ٳڬؙڣڽؚڶؠٛۅڹ

و مِنْ يُولُسَ أَسِيرِ ٱلْسِيحِ يَسُوعَ وَمِنْ يَهُوكُوسَ ٱلْأَخِرِ إِلَى فِيلَمُونَ حَبِينَا وَمُعَاوِنَا كان أَنِيَتُ الْأَخْتِ الْخُبْوَةِ وَأَرْكِيشَ صَاحِبًا فِي الْتُخِذُو وَإِلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلِّي فِي بَيْنِكَ . عِنْهِ النِّمَةُ لَكُمْ وَاللَّالُمُ مِنْ أَقْدِ أَبِينَا وَأَرَّبِ يَسُوعُ ٱلْسِيمِ . ﴿ يَهِمُ أَشَكُمُ إِلَى ذَاكِمَا إِيَّاكَ فِي صَلَوَاتِي كُلُّ حِينِ ۞ ﴿ لِسَهَامِي بَصِّبُكَ وَإِيَّا لِك مَنْ جَةِ ٱلرُّبِّ يَسُوعَ وَجِيمِ ٱلْهَدْيِسِينَ ١٤٠٤ لِكُنْ تُكُونَ شِرَكَةُ إِيَائِكَ مَالَةً بَمْرُفَةٍ كُلِّ مَا هُوَ مَا لِحُ ۚ فِينَا بِيسُوعَ ٱلْسِيجِ . ﴿ ﴿ إِنَّ لَهَا مُرْودًا وَعَزَّآهُ عَظِيًّا فِي تَحَيَّك لِأَنَّ أَحْشَاهُ الْهَدْبِينَ قَدِ اَسْرَاحَتْ بِكَ أَيُّهَا ٱلْأَخْ. عَيْدٍ ظَذْلِكَ وَإِنْ كَانَ لِي بِالْسِيحِ يَسْوعَ أَنْ آمْرَكَ مَانُوَاجِبِ بَهُرَاقًا كَتَيرَةِ عِنْكُ قَدْ آثَوْتُ لِأَجْلِ الْحُبُّةِ أَنْ أَسْأَلَكَ سُوْالَ رَجُل هُوَ بُولُسُ ٱللَّيْخُ بَلْ أَسِيرٌ يَسُوعُ ٱلْمِيحِ حَالًا. عِيْجُ قَالَمْ أَلْت مِنْ جِمَةِ أَنِي أُونِيئُسَ ٱلَّذِي وَلَدُنَّهُ فِي ٱلنُّهُودِ عِلَيْكِمْ وَقَدْ كَانَ حِينًا غَيْرَ كَافِم لك أَمَّا ٱلْآنَ فَهُو نَافِعُ لَكَ وَلِي . ﴿ وَأَنَّا رَادُهُ إِلَيْكَ فَأَقَبُهُ مَيُولَكَ أَمْنَاكِي بَيْهَا. وَكُنْ أُوَّدُّ أَنْ أَمْسِكُمْ عِنْدِي لِغَدْمَنِي بَدَلَّامِنْكَ فِي فَيُودِ ٱلْإِنْجِيلِ ﴿ وَإِنَّا غَيْرَ أَنِّي كُوهُتُ أَنْ أَفْسَلَ شَيْنًا دُونَ وَأَلِثَ لِيَكُونَ إِحْسَائُكَ عَنِ ٱخْتِيَادِ لَاكَأَنُّهُ عَل سَيلِ ٱلأَصْعَرَادِ . عِنْهِ وَلَلَّهُ فَارَقَكَ حِنَّا لِسَلَّكُ مَدَى ٱللَّمْرَ عِنْهِ لَا كَنْدِ فِيا بَعْدُ بَلْ كُنْ هُوَ أَفْسَلُ مِنْ عَبِدٍ كَأْخِ غَبُوبٍ وَعَلَى ٱلْخُصُوصِ إِنَّي فَكُمْ بِٱلْأَحْرَى إِلَيْكَ فِي الجُسْدِ وَفِ الرُّبِّ. عِنْ إِنَّ كُنْتُ مَّدِ الْخُذَاتِي مِنْ شُرَّكَا لِكَ فَافْسَهُ

فَوْلَكَ النَّفْسِي. \$ يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ ظَلَمْكَ فِي عَنِهُ أَوْ كَانَ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنُ فَاصَلُبُ وَلِكَ يَشَلُ بِدِي. أَمَّا أَلِي وَلَسَتُ بِعَالَى اللّهِ وَلِمُكَ بَعَالَ اللّهِ وَلَمْكَ بَعَالَ اللّهِ وَلَمْكَ مَنْكُ مَنْكُ مَنْكُ مَلْكِ وَلَيْكَ مِنْكُ مَنْكُ مِنْكُ مِنْكُ مَنْكُ مَنْكُ مَنْكُ مَنْكُ مِنْكُ مَنْكُ مَنْكُونَ مِنْكُونَ مَنْكُونَ مَنْكُونَ مَنْكُونَ مَنْ مَنْكُونَ مَنْكُونَ مَنْ مَنْكُونَ مَنْكُونَ مَنْكُونَ مِنْكُونَ مَنْكُونَ مِنْكُونَ مَنْكُونَ مَنْكُونَ مَنْكُونَ مَنْكُونَ مِنْكُونَ مَنْكُونَ مَنْكُونَ مُنْكُونَ مُنْكُونَ مِنْكُونَ مِنْكُونَ مِنْكُونَ مُنْكُونَ مِنْكُونَ مِنْكُونَ مُنْكُونَ مُنْكُونَ مُنْكُونَ مُنْكُونَ مِنْكُونَ مِنْ مُنْكُونَ مِنْكُونَ مِنْكُونَ مِنْكُونَ مُنْكُونَ مُنْكُونَ مِنْكُونَ مِنْ مُنْكُونَ مُنْكُونُ مُنْ

يَسُوعَ ٱلْسِيْجِ مَعَ رُوحِكُمُ . آمِينَ

## رِيِّئَالَةُ الْقِدِينِ بُولُئَنَ إِنِّى الْغِبَرانِينِ

#### أَلْفَصْلُ الْأُوَّلُ

الأقاع على كانت الني حكم الآبة قديما في الأنباة كلاما عترى الأمراء لحظت الأقواع على كانت المبرا في هديما ألا إن الأنباة كلاما عترى الأمراء المخطبة الأقام على الأقابة وقد النا المنظم وبه الأنبا ألم وبالأنبا ألم وبالأنبا ألم وبالأنبا ألم بي الأنبا ألم بي الأنبال على وقد ما المنطب بجلسة مؤجد وتبدما طهر الحفالا بالمبرا ألم بين الجلول في الأعالى على وقد ما الملائكة وقال من الملائكة وقال المناز ألم أنها ألم وأنها ألم والمناز ألم أنها ألم وأنها ألم وأنها ألم وأنها ألم وأنها ألم وأنها المناز ألم المناز ألمان المناز ألمان المناز ألم المناز ألم المناز ألم المناز ألم المناز ألمان المناز ألمان المناز ألمان المناز ألمان المناز ألم المناز ألمان ا

## ألفَصُلُ ٱلثَّانِي

عَنْهِ وَلَوْكَ يَجِبُ مَلِنَا لَنَ تُواطِبُ عَلَى مَا تَعِنَاهُ مُواطَنَةُ الْفَدَ لِلاَيْدَرَبُ مِن فَا عَلَ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلِنَ بِهَا عَلَى الْسِنَةِ اللّهُ لِكُلَّ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى مَسْبِ مَشِيعًا وَهُم اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَالْكُرْنَةِ وَقَدْ أَمْهِسَ مَنِ الْمُلاَئِكَةِ تَلِيلًا لِأَجْلِرِ أَلَمْ الْمُوتِ لِنَى بِلُوقَ الْمُوتَ بِنِيفَ اللهِ مِن الْجَلِيلُ الْمُولِيلُ الْمُ الْمُوتِ لِلْحَالِمِ وَكُلُّ عَنِي وَمِهِ وَقَدْ الْمُوتَ الْجَلِيلُ الْمُلِلَّهِ مَا أَجْلِيلُ اللّهِ مِن الْحَلَمِ عَلِيلًا وَكُلُّ عَنِي وَقَدْ الْمُؤَلِّ اللّهِ مِن الْمُلِلِّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَل اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ

#### ألفصل التالث

كله فَن مَّمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ ٱلْقِيدِينُونَ ٱلنَّفْتَرَكُونَ فِي ٱلمُّتْعَرَةِ ٱلسَّادِيَّةِ تَأَمُّوا رَسُولَ أَعْيَرَافِنَا وَخَبْرَهُ يُسُوعَ ٢٠٠٥ أَلْذِي هُوَ أَمِينٌ لِمَنْ أَعْلَمُهُ كَمَا كَانَ مُوسَى فِي جَمِم بَيْتِهِ . كاللهُ عَلَىٰ هُذَا قَدْ حُسِبَ أَهَلًا لِأَفْسَلَ مِنْ تَجْدِ مُوسَى بِمَقْدَادِ مَا كُرَّامَةً ۚ بَانِي ٱلْيَتِ أَصْسَلُ مِنَ ٱلْيَتِ. ١٤٤٤ فَإِنَّ كُلَّ بَيْتِ لَهُ بَانِ وَٱلْحَالُ أَنَّ بَانِيَ ٱلْكُلِّ هُوَ أَفِيهُ ۚ ﴿ ﴿ وَقَدْ كَانَ مُوسَى أَمِينَا فِي جِهِمِ بَيْنِهِ كَفَادِمٍ شَهَادَةً لِلْسَبِقَالُ. ﴿ وَإِنْ أَمَّا الْسِيحُ فَكَالِأَبْنِ عَلَى بَيْدِهِ وَإِنَّا بَيْتُهُ تَحْنُ إِنَّ غَسَّكُنَا بِيضَّةِ الرُّجَّاةَ وَنَخْرِهِ حَتَّى يَبْنَا إِلَى الْمُنْتَعَى بِهِيْكِ طَلِمْ لِكَ ثَمَا يَفُولُ ٱلرُّومُ ٱلْعُدُسُ ٱلْيَوْمَ إِذَا سَمِيتُمْ صَوَّتُ عَيْمِي فَلا تُعَمَّوا فُلُوبُكُمْ كَمَا حَدَثَ عِنْدَ ٱلْإِنْعَاطِ يَوْمَ ٱلْإَنْفِقَانِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَبْثُ أَشْغَنِي آ أَوْ كُمْ وَأَخْتَرُونِي وَعَالِمُوا أَعْمَالِي ﴿ يَهِمُ الْرَسِينَ سَنَةً . فَلِذَلِكَ أَسْتَنَطَ خَنَا عَلَى ذَلِكَ أَلِجُلِو وَقُلْتُ إِنَّ فُلُوبَهُمْ فِي الطَّلالِ كُلَّ حِينٍ وَلَمْ يَهْرِهُوا سُلِّي كَلْهُ لِكُونَ أَفْسَلْتُ فِي غَضَي أَنْ لَنْ يَدْخُلُوا فِي دَاحَتِي . ١١٤٤ إِخْذَرُوا أَيَّا ٱلْإِخْرَةُ أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِكُمْ ظُلِّ شِرِّيمٌ ذُو كُفْرٍ فَيَرْتَدُّ عَنِ ٱللهِ إِلَى ١٤٤٤ بَلْ عِنْوا أَشْكُمْ فِي كُلُّ عَيْمٍ مَا دَامَ ٱلْوَقْتُ يُدْعَى ٱلْيَوْمَ لِللَّا يَشُو أَحَدُّكُمْ يَبُرُودِ ٱلْحَلِيةِ . عَلَيْكَ فَإِنَّا مُفَرَّكُونَ فِي ٱلْسِيعِ مَا دُمْنَا حَافِظِينَ بِدَّاهَ مَالْفِيَامِ فِيهِ تَابِعَ إِلَى ٱلْمُنْتَعَى ٢٢٥٥ مَامَ يْفَالُ لِنَا ٱلْيَوْمَ إِذَا تَبِينُمْ صَوْتَهُ فَلا تُعَسُّوا فُلُوبُكُمْ كَمَّا حَدَثَ عِنْدَ ٱلْإِسْخَاطِ جَهِيْجٍ لِإِنْ قَوْمًا يَنْهُم لَمَّا سَمِمُوا أَسْخَطُوا وَلَكِن لَا جِمِعُ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ عَلَى بَدِ مُوسَى . وللهُ عَلَى مَنِ ٱسْتَشَاطَ عَضَا أَدْبَيِنَ سَنَّةً أَلَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ خَطِرُا صَعَطَتُ جُتَهُمْ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ . ٢٢٤ وَلَمْنَ أَقْسَمَ أَنَّهُمْ لَنْ يَدْخُلُوا فِي رَاحَنِهِ إِلَّا لِلَّذِينَ كَخَرُوا . كالله قَتَرَى أَنَّهُمْ إِنَّا لَمْ يَسْتَطِيعُوا ٱلدُّخُولَ لِكُفْرِهِمْ

## أَلْفَصَلُ ٱلرَّائِعُ

المستخدم المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المن

أراحَمْ لمَا ذَكَرُ بَهَدَ ذَلِكَ يَمْ الْكُرْ عَلَيْكِمْ إِذَنْ قَدْ بَقِي لَشَهْدِ الْحُرْرَاحَةُ مَبْتِ الْمَالِمِينَةُ فَا أَنْ الْمَالِمِينَةُ فَا أَنْ الْمَالِمِينَةِ فَاللّهِ اللّهُ وَالْمَالِمِينَةُ فَاللّهِ اللّهُ ال

#### ألفصل الخامس

جِهِمَ ۚ فَإِنَّ كُلَّ حَبْرِ مُغَنَّذِ مِنَ ٱلنَّاسَ يُقَامُ لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ فِهَا هُوَ يَلْدِ لِيكَّرْبَ تَقَادِمَ وَذَ الْحَرَ عَنِ ٱلْحُطَايَا ۚ ﷺ جَدِيرًا بِأَنْ يُشْفِقَ عَلَى ٱلَّذِينَ يَحَالُونَ وَجِيلُونَ لِكُوْنِهِ هُوّ أَجْنَا مُنَلِّمَنا بِالطُّنْفِ جِنْجِ وَلَهُ أَنْ يَعِنْ مَلْهِ أَنْ يُقَرِّبُ مَن ٱلْخَطَايَا لِأَجُل تَفْهِهِ كَمَا يُقْرَبُ لِأَجْلِ ٱلشَّمْدِ . عَنْ وَلَيْسَ أَحَدَ يَأْخُذُ لِتَفْسِدِ هَٰذِهِ ٱلْكُرَامَةَ إِلَّا مَنْ دْعَاهُ ٱللَّهُ كَمَّا دْعَا هُرُونَ . حِينِي فَكُذَٰ لِكَ ٱلَّسِعِ لَمْ يَتَجَدُّ حَتَّى يَجْسَلَ تَفْسَهُ حَبْرًا بَلْ إِنَّا جَمَلَهُ أَلَّذِي قَالَ لَهُ أَنْتَ ٱلِّنِي وَأَنَا ٱلْيَوْمَ وَلَوْتُكَ ۖ \$25 بِمُولِهِ لَهُ فِي مَوْضِم آخَرَ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبِدِ عَلَى دُنَّةِ مُلْكِيصَادَقَ . عَنْ ﴿ وَفِي أَيَّامٍ بَشَرِيَّتِهِ فَرَّبَ تَمُرْتَكُتِ وَقَ سُلاتِ مِمْرَاحَ شَدِيدٍ وَدُمُوعٌ إِلَى ٱلثَّادِدِ أَنْ يُخْلِمَكُ مِنَ ٱلْوَتِ فَأَسْفُهِبَ لَهُ بِسَبِ الإَحْرِرَامِ. ۚ هَيْنِيْ وَمَعَ كَوْنِوا بَا يَشَمَّ الطَّاعَةَ فِا تَأَكَّمُ بِهِ . هِيْنِ وَلَمَا يَعْ عَلْمُهُ صَارَ كِيمِ إِنَّهِينَ يُطِينُونَهُ سَبِّبَ خَلَامٍ أَبَدِي عَيْدًا لِأَنَّ أَفَهُ قَدْ دَفَاهُ حَبَّرًا عَلَى وُنْيَةِ مَلَكِيصَادَقَ . جِنْ ﴿ وَكَافِيهِ كَلامُ كَتِيرُ صَبُّ ٱلْفُسِيرِ لِأَنَّكُمْ فَدْصِرْتُمْ مُتَعْلِل ٱلْأَنْبَاءِ عِلَيْهِ مَنْ أَنَّكُمْ لَمَّ كَانَ ٱلْوَاجِبُ مَلَيْكُمْ لِبَادِي ٱلزَّمَانِ أَنْ تَكُوفُوا مُلِيعِنَ اخْفِيْمْ أَنْ يُلِيكُمْ أَحَدُ أَرْكَانَ بِدَّآهِ أَقُوالِ اللهِ وَمِرْتُمْ مُحَاجِينَ إِلَى الْمَبْنِ لَا إِلَ الطَّنَامُ التَّوْيُ. ١٢٢٤ لِأَنَّا كُلُّ مَنْ طَلَمُهُ ٱلَّذِنَ لَا يَكُونُ خَبِرًا بَكِلَتَ ٱلْهِ لأَنَّهُ طَفُلُ كَمِينَ عَوَانُمُ ٱلطَّمَامُ ٱلْعَوِيُّ لِلْكَامِلِينَ ٱلَّذِينَ حَوَاتُمُهُمْ قَدْ تَرَوَّضَتْ بِٱلْمَارَسَةِ عَلَى ٱلقيز بَيْنَ ٱلْحَيْرِ وَالنَّرْ

#### ألفصل السادس

المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة وتنافير المنافسة الم

يُشِيم يَا هُوَ أَعْظَمُ مِنهُ أَصْمَ بِتَسِبِ \$ \$ كَانِهُ كَنْ يَفُولُ لَأَوْرَكُكُ وَأَكُمْ لَكُ وَكُمْ لَكُ \$ إنه وَمَكُفَّ إِلَهُمِ إِذَا مَالَى اللَّهُ مِنْ . \$ (إِنَّا النَّمَلُ مُسْتُونَ يَا هُو أَعْلَمُ مِنْ مَا وَمُنْ أَوْلَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ الللْمُوالِلُهُ اللللْمُوالِلُهُ الللْمُوالِلُهُ اللَّهُ الللِمُوال

## ألفضك السابغ

وي الله على مَلْكِيمَادَقَ هَنَامَكِ شَلِيمَ كَلِينَ اللهِ النَّلِي الَّذِي مَرَجَ الْتَقَ إِلَيْهِمَ بِعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ كَسْرِ ٱللَّولِدِ وَبَارَكُمْ عِنْ ﴿ وَأَدَّى لَهُ إِنْهِمِ ٱلْسُمْرَ مِنْ كُلِّ شَيْء . أَلْدِي تَصْبِيرُ آنِيهِ أَوْلَامَكِ ٱلْهِرِ ثُمُّ مَلِكُ شَلِيمَ أَيْ مَلِكُ ٱلسُّلَامِ . ﴿ يَهِي ٱلَّذِي كَيْسَ لَهُ أَبُّ وَلَا أُمُّ وَلَا نَسَ وَلَا لَهُ بِدَّآهُ أَيَّامُ وَلَا بِهَايَةُ حَيَاةٍ وَبِذَٰلِكَ يُصَبِّهُ بَأَنِ اللهِ يَعْومُ كَاهِنَا إِلَى ٱلْأَبِدِ . ﴿ وَهِي كَالْنَازُوا مَا أَعْظَمَ هَٰذَا ٱلَّذِي إِزْهِمٍ رَئِيسُ ٱلآبَاء أَعْظَهُ عُفرًا مِنْ خِيَادِ ٱلْنَيَاثِمِ . عِنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَلُّونَ ٱلْكَهَنُوتَ مِنْ يَنِي لَادِي لَمْ وَمِينً بِأَنْ يَأْخُذُوا ٱلْسُثُودَ مِنَ ٱلشَّمْبِ عَلَى مُوجِبِ ٱلتَّامُوسِ أَيْ مِنْ إِخْوَتِهِمْ مَمَ أَنَّهُمْ قَدُ خَرَجُوا مِنْ مُلْبِ إِرْمِيمَ ﴿ وَإِنَّا أَمَّا أَقِي لَيْسَ لَهُ مَسْبُ فِيَا يَيْتُهُمْ فَأَخَذَ ٱلْمُشْرَ مِنْ إِرْجِيمَ وَإِدَكَ أَلْدِي كَانَتْ لَهُ ٱلْمُواحِدُ. عَنْ وَعَمَا لَاخِلاتَ فِيدٍ أَنَّ ٱلْأَصْرَ يَلْظُ ٱلْبِرَكَةُ مِنَ ٱلْأَكْبَرِ. ﴿ يَهِي وَهُمَّا إِنَّا يَأْخَذُ ٱلْشُورَ أَنَاسُ يُوثُونَ قَأَمًا هَنَاكَ فَالْفَهُودُ لَهُ إِنَّهُ حَيُّ عَلَيْهِ حَقَّى إِنَّهُ يَسُوعُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ لَاوِي نَفْسَهُ ٱلَّذِي يَأْخَذُ ٱلشُّورَ قَدْ أَدَّى ٱلشُّورَ فِي إِرْهِمَ كَانِينَ لِأَنَّهُ حِينَ خَرَجَ مَلْكِيمَادَقُ لِلْتَنِي إِرْهِمِ كَانَ هُوَ فِي صُلْهِ . 375 وَلَوْ كَأَنَّ إِلْكَهُنُوتِ الْآدِي كَالُ وَقَدْ أَخَذَ الشَّبُ التَّكُوسَ كَتَهُ إِذَنْ أَيُّهُ عَاجَةٍ كَانَتْ بَعْدُ أَنْ يَعُومَ كَاهِنْ آخَرُ عَلَى دُنْبَةِ مَلْكِيمَادَقَ . وَلَمْ يُقُلُ عَلَى دُنْبَة هُرُونَ ١٤٠٤ لِأَنْهُ عِنْدَ تَحَوُّلُ ٱلْكَهَنُوتِ لَا بُدُّ مِنْ تَحَوُّلُ ٱلتَّكُوسِ . ١٠٠٠ وَأَلْمَالُ أَنّ الَّذِي يُقَالُ هٰذَا فِيهِ إِنَّا نَسَهُ فِي سِبْطِ آخَرَ لَمْ لِلازِمْ أَحَدُ مِنْهُ ٱلْمَذْيَحَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنَ ٱلْوَاضِحِ أَنْ دَبَّنَا خَرَجَ مِنْ يَهُوذَا مِنَ السِّبْطِ ٱلَّذِي لَمْ يَصِفْهُ مُوسَى بِنَيْ ومِنَ ٱلْكَهُوبُ. وَيُمَّا يَذِيدُ ٱلْأَمْرَ وْضُوحًا أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى مُشَابَهِ مِ مَلْكِيصَادَقَ كَاهِنُ آمُرُ وللهُ لاَ يُنصَّبُ حَسَبَ عَلُوسِ وَسِيْسَةً جَسَدِيَّةِ بَلْ حَسَبَ فَوَّةِ حَسَاةٍ لَا تَوْلُ عِنْ ﴿ لِأَنَّهُ مِنْهَ لَ أَنْ أَنْ كَامِنُ إِلَى الْأَبِدِ عَلَى رُنَّةٍ مَلْكِيمَادَقَ. عِنْ اللَّهِ إِذَن رُّفَسُ الْوَسَّيَّةُ ٱلسَّابِقَةُ لِشَمْنِهَا وَعَدَمِ نَفْهِمَا ١١٨٤ إِذْ لَمْ يَكُنْ بِٱلنَّمُوسِ كَالُ لِنَيْء وَيُدخَلُ رَجَاتُهُ أَصْدَلُ مُثَرِّبُ بِهِ إِلَى أَهْدِ . ﴿ لِلَّهُ مُمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ كُمْ يَكُنْ مِنْ غَيرِقَسَّم إِذَ أُولِكَ إِنَّا يُعِيلُوا كَيْنَةً بِتُقْرِقَتُم عِينَ ﴿ وَأَمَّا هَذَا فَقِسْم بِمَنْ قَالَ لَهُ أَضْمَ أللَّ وَلَنْ نَشِدَمَ أَنْ أَنْتَ كَامِنُ إِلَى الْأَبَدِ . عَيْبِي وَبِيثَنَادِ هَذَا ٱلْفَرْقِ نُعِبُ يَسُوعُ حَالِنَا لِنَهِدِ أَصَٰلَ. ١٤٢٤ وَأُولِكَ كَانُوا كَثِيرِينَ فِي ٱلْكَهَنُوتِ إِذْ كَانَ ٱلْمُوتُ بَشَمُ مَا أَمُمُ عِنْهِ وَأَمَّا هُذَا فَلَكُونِهِ لِنِيَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ لَهُ كَمْنُوتُ لَا يَزُولُ . عِن فَلَاكُ هُوَ قَادِرٌ أَنْ يُخَلِّصَ عَلَى ٱلدُّوَامِ ٱلَّذِينَ يَحْزُبُونَ بِهِ إِلَى ٱفَدِ إِذْ هُوَ حَيُّ كُلُّ حِينِ لِيَشْفَ فِيهِمْ . ﴿ إِنَّا كُلَّارِنُمُنَا خَبِرُ مِثْلُ هَٰذَا قُنَّوْسُ يَرِي؛ زَكِيٌّ مُثَنِّزُهُ عَنِ ٱلْحَلَاةِ فَذ صَادَ أَعَلَ مِنَ ٱلسَّاوَاتِ عِنْهِ لَا حَاجَةً لَهُ أَنْ يُعْرَبُ كُلُّ يَوْمَ مِفْلَ ٱلْأَحْلِ ذَائِحَ عَنْ خَطَايَاهُ أَوَّلًا ثُمَّ عَنْ خَطَايَا ٱلشَّفِ لِأَنَّهُ قَسَى هٰذَا رَّةً وَاحِدَةً حِينَ قَرَّبَ نَفْمَهُ. عَنْهِ إِذْ النَّالُوسَ يُعِبُ أَنَّاسا سُنَعًا أَعْبَادًا أَمَّا كَلِمَهُ ٱلْسَعِمِ ٱلَّتِي بَسْدَ التَّكُوسِ مَثْيُمُ ٱلِآبَنَ مُكَثَّلًا إِلَى ٱلْأَبَدِ

#### ألفضل آلكامن

وَوَأَسُ ٱلْكَلامِ فِي هٰذَا ٱلْوَضُوعِ أَنَّ لَنَا حَبْرًا هٰذِهُ مِنْتُ أَيْ قَدْ جَلَسَ عَنْ يَين عَرْش الْجَالَالِ فِي السَّاوَاتِ عَيْدٌ وَهُوَ عَلِيمُ الْأَفْدَاسِ وَالْسَكِنِ الْخَيْقِ الُّهِيِّي نَصَّبَهُ الرُّبُّ لَا ٱلإِنسَانُ ، ﴿ يَهِي لِأَنَّ كُلُّ حَيْرٍ إِنَّا يُقَامُ لِيُتَرِّبَ تَقَادمٍ وَذَابِحَ فِنْ مَّ لَا بُدَّ لِمَنا أَنْ يُكُونَ لَهُ أَيْمَا شَيَّ يُقَرِّبُهُ . عَنَّهُ إِذَنْ لَوْ كَانَ عَلَى الأرض لل كَنْ كَلِينَا لِأَنَّهُ يُعَجَدُمَنْ يُعَرِّينَ الثَّادِمَ عَلَى حَسَبِ ٱلنَّامُوسَ عَيْبِي أُولْكَ الَّذِينَ عِنْتُهُمْ فَهَا هُوَ إِيَّا ۚ إِلَى ٱلسَّمَاوِيَّاتِ وَظِلُّ لَمَاكُمُا أُوجِيَ إِلَى مُوسَى لَمَا هُمَّ أَنْ يُلْشِئ ٱلْمُعِنَ أَنِهَ النَّا وَاسْنَمْ كُلُّ شَيءَ عَلَى لَلِنَالِ الَّذِي أَنْتَ مُرَاهُ فِي ٱلْجَسِل . عي أمّا الْآنَ فَقَدْ حَمَلَ عَلَى خِدْمَةِ أَفْشَلَ بِعُدَادِ مَا هُوَ وَسِيطُ لِللهِ أَفْضَلَ مُؤسَّس عَلَى مَوَاعِدَ أَصْمَلَ . عَنْهُ كَا أَنْهُ لَوْ كَانَ ٱلْمُهُ ٱلْأَوَّلُ لَالَوْمَ فِيهِ لَمْ يَطْلَبُ مَوْضِمُ لِلتَّآلِي كِينَهُ أَوْلُهُمْ حَيْثُ يَقُولُ هَا إِنَّهَا تَأْتِي أَيَّامُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَتَظُمُ فِيهَا مَمَ آلَ إِسْرَا بِيْلَ وَآلِ يَهُوذَا عَمْدًا جَدِيدًا ﴿ يَهِ لَا كَأَلْهَٰدِ ٱلَّذِي قَطَتُهُ مَمْ آبَائِهِمْ فِومَ أخذتُ بْأَيْسِيهُمْ لِأَخْرَجُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَمِرُوا عَلَى عَلْدِي فَأَهْلَتُهُمْ أَنَا يَكُولُ ٱلرَّبُّ ، عِنْهُ وَلَكِنَ هَمَّا ٱلْهَدَالَّذِي أَعَاهِدُ بِهِ آلَ إِسْرَا نِلَ بَهْدَ يَكُ ٱلْأَيَّام يَمُولُ ٱلرَّبُّ هُوٓ أَنِّي أَجْمَلُ شَرِيتَى فِي مَنَازِهِمْ وَٱكْتُنِهَا عَلَى فَلُوبِهِمْ وَٱكُونُ لَمْم إلْمَا وَهُمْ مِكُونُونَ لِي مُمْاء عِنْهِ وَلا لِيلَمُ بَعْدُ عَلَى وَاحِدِ قريبَهُ وَكُلُّ وَاحِدِ أَخَاهُ قَا لِلا أَعْرِف أَرْبُ لِأَنْ جَيْمُ مُنْزِفُونِي مِن مَنْيِرِهِمْ إِلَى كَبِيرِهِمْ \$ إِلَيْ لِأَنِي سَأَغِرَ آلَالُهُمْ وَلَنْ أَذْكُرُ حَطَّا يَاهُمْ مِنْ بَعْدً . عَنْهِ لَ فَقُولِهِ جَدِيدًا جَمَلُ ٱلْأَوْلَ عَنِيقًا وَمَا عَنْيَ وَشَاخَ فَهُوَ قَرِبٌ مِنَ ٱلْحَنَّاةِ

## ألفضل التاسغ

كله غَيْرَ أَنَّ ٱلْمَهِ مَ ٱلْأُولَ كَانَتْ لَهُ أَيْمًا فَرَايْضُ ٱلْمِبَادَةِ وَٱلْقُدْسُ ٱلْمَالَي كالله المُعْنَى المُسكِنُ الْأَوْلُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْفُدَسُ وَكَانَتَ فِيهِ الْمُنَارَةُ وَالْمَالِمَةُ وَخُبْرُ ٱلْتَعْدِمَةِ . جَيْنِيْ وَكَانَدُ وَدَآهَ ٱلْحِبَابِ ٱلثَّانِي ٱلْمُسْكُنُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ فُدْسُ ٱلْأَمْنَاسِ عَلَيْكِ وَفِيهِ مُسْتَوْقَدُ ٱلْجُوْرِ مِنَ الدَّهَبِ وَتَابُوتُ ٱلْهَدِ ٱلْمُنَّتَى بِالدَّهْبِ مِنْ حَكُلُ جِهَةٍ فِيهِ قِسْطُ الْنَ مِنَ النَّحَبِ وَعَمَّا هُرُونَ الْتِي أَفْرَخَتَ وَلُومًا النَّهِدِ كَنْ وَمِنْ فَوْقِهِ كُوْمًا الْجَدِ الْظَلَلَانِ النَّطَاةَ . وَلَيْسَ هُنَا مَقَامُ تَفْصِيلِ الْكَلامِ فِي وْلِكَ . كَالْكِيْ وَحَدْثُ كَانَ وْلِكَ عَلَى هُذَا التَّرْسِبِ فَالْكَهِّسَةُ يَدْخُلُونَ إِلَى الْمُسكن ٱلْأُوْلِ كُلُّ حِينِ قَيْمُونَ ٱلْجِدْمَــةَ ﴿ وَأَمَّا النَّانِي فَإِنَّا يَدْخُلُهُ ٱلْمَيْرُ وَحْدُهُ مَّرَّةً فِي ٱلنَّتَ فِي وَلَّا يَدُّخُلُ إِلَّا بِالدَّمِ الَّذِي يُكُرِّ أَهُ عَنْ نَفْسَهِ وَعَنْ جَمَالاَتِ ٱلصَّفْ كان عَرْ مَنْ الرُّومُ ٱلمُّدُنُّ إِلَى أَنَّ طَرِيقَ ٱلأَقْدَاسِ كَانَ غَيْرَ مَفْتُومٍ مَا دَامَ ٱلْمُكُنُّ أَلَا وَكُنَّ مَامًا عَمِينَ الَّذِي هُوَ مِنَالُ لِلْوَقْتِ ٱلْمَاضِرِ ٱلَّذِي لِفَرْبِ عِيهِ تَمَّادِمُ وَذَائِعُ غَيْرٌ فَادِرَهُ عَلَى أَنْ تُعْلَى ٱلْحَصَالَ مِن جَهَ ٱلنَّمِيرَ لِلَّذِي يَخَدُمُ فِي مَأْكُولَاتِ ومَشْرُوبَاتٍ مَثِطَ عَيْنِي وَأَفْرَاع غُسل وَفَرَانِض جَسَدِيَّة وَضِمَ إِلَى أَمَارِ الْإِصْلَام. والمناه الله الله والله الله والمنافقة عنوا النفي المنتقب المنافقة والمنافقة المنافقة المنافق يُسْتُمْ بِأَلِيدِ أَيْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْبِئَاءَ . عَنْهِ وَلَيْسَ بِدَمِ تُنُوسَ وَتُجُولِ بَـلْ بِدَمِ تُلْبِ فُحُكُلُ ٱلْأَقْدَاسَ مُرَّةً وَاحِدَةً فَوَجَدَ نِدَلَةً أَبْدِيًّا. هَيْنِيْ الْأَفَّةُ إِنْ كَانَ دَمْ تُبُوسِ وَبْعِرَانِ وَدَمَادُ عِبْلُو يُدَمُّ عَلَى الْنَجْسِينَ فِلْدَيْسُهُمْ لِتَطْهِيرِ ٱلْجُسَدِ عِيْنِينَ إِلَكُمْ بَالْأَمْرَى وَمُ أَنْسِيعٍ الَّذِي بِالرُّوحِ الْأَوْلِي قُرَّبَ نَفْسَهُ بِلَهُ عِبْدٍ يُعَلِّمُ ضَائِرٌكُمْ مِنَ الْأَعْالِ ٱلْهِيَّةِ يَتَّخَذُمُوا اللَّهُ ٱلْمَى . عَيْنِهِ وَلِذَٰ لِكَ هُوَّ وَسِيطٌ لِوَسِيَّةٍ جَدِيدَةٍ حَتَّى إِنَّهُ بِوَاسِطَةٍ ٱلْوَتِ قِلْدَا ۚ ٱلْمُلْسِي ٱلَّتِي جَرَّتْ فِي عَلْدِ ٱلْوَسِيَّةِ ٱلْأُولَى يَالَ ٱلْمُدْعُونَ مُوعد ٱلْبِرَاتِ ٱلْأَبْدِيُّ . ﴿ يَرْتُنِيُّ لِأَنْهَا حَيْثُ تُكُونَ وَسِيَّةً فَلَا بُدُّ هُنَاكَ مِنْ مَوْتِ ٱلْمَوْسِي ۥ كِيْزَاجِهُمْ إِذَ الْوَسِيَّةُ كَابَسَةٌ عَلَى ٱلْمُونَى وَإِلَّا فَلا مُؤَّةً لَمَا مَا مَامَ ٱلْمَرْمَى حَيًّا . إِن مَ أَعَلَ هَذَا لَمْ

تُكُرِّسِ الْوَسِنِةُ الْأُولَى بِلا دَم عَلَيْهِ لِأَنْ مُوسَى أَمَّا لَا عَلَى صَالِحِ النَّفِ جِنَ وَسَانَا النَّوْدَاوَ أَخَذَ دَمَ النَّهُولِ وَالنَّوْسِ مَعْ مَا وَصُوفِ فِرَرِي وَدُوفَ وَوَشَ عَلَى النَّهُ عَنِهِ وَعَلَى جَبِهِ النَّفِ عَلَيْهِ قَالًا هُوفَا وَمَ الْوَسِيَّةِ النِّي وَصَلَّحُمُ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ الدَّم عَلَى الْمُسْكِنِ وَعَلَى بَيْعِ أَوْقِ الْجَلِيْدَةِ عَلَيْهِ وَكُلْ عَيْه مَنْ أَنَ مَا يُوعِي إِلَى النَّهُ وَيَانِ لِيلَمِّ مِهْوَ الْأَنْمِينَ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا مَنْهُ أَلَّا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِيلُولَ اللّهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِيلُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

### ألفصل العابير

ين إِنَّ النَّامُوسُ فَإِذْ لَهُ ظِلُّ الْخَيْرَاتِ النُّتَقَلَّةِ لَاذَاتُ ٱلْأَشْيَاءُ بِينِكَ لَا يَقْيِدُ بنك الذَّبَاعِ الَّتِي يُعَرِّهُمَا كُلُّ سَنَةٍ عَلَى الدُّوَامِ أَنْ يَجْمَلُ ٱلْآتِينَ إِنَّهِ كَاللَّهِ مَ جِينٍ } وَإِلَّا لَذِكَ تَعْرِيبُهَا لِمَدَم بَعَادَشَيْء مِنَ ٱلْحَطَابًا فِي ضَمَاثِرُ ٱلْمَابِدِينَ بَعْدَ تَطَهُّرهِمْ مَرَّةَ وَاحِدَةً . عِنْ وَإِنَّا هِيَ لِإِذْ كَارِ ٱلْخَطَالَا كُلُّ سَنَةِ جِنْ عِي لِأَنَّهُ لَا يُسكنُ أَنْ وَمَ ٱلِثِيرَانِ وَٱلنَّيُوسِ يُزِيلُ ٱلْحَطَايَا . ﴿ يَعِيمُ فَلَذَٰلِكَ يَهُولُ عِنْدَ دْخُولِهِ ٱلْعَالَمَ ذَيِيعَةً وَتَقْدِمَةً لَمْ نَنَا لَكِنُكَ أَلْبَنَنَى جَسَدًا جَيْحٍ: وَلَمْ زَضَ بِالْفُرَقَاتِ وَلَا بَذَمَاخِ ٱلْحَلَيْتِ . يُحْرِيجُ حِنْنِذِ قُلْتُ هَا آنَدَ آنَ فَقَدْ كُتِبَ عَنِي فِي وَأَسِ ٱلْكِتَابِ لِأَغْلَلْ بَشْدِينُكَ بِا أَفَهُ . وَإِنْ إِنَّالَ أَوْلًا إِنَّكَ لَمْ نَشَا الذَّبَائِحُ وَالتَّفَادِمَ وَالْخُرْقَاتِ وَذَائِحَ الْمُطِّيلَةِ وَلَمْ تَرْضَ بِهَا وَهِيَ أَلَتِي تُعْرَّبُ عَلَى مَا فِي ٱلنَّامُوسِ . فِي فَيْ قَالَ هَا آنَذَا آتِ لِأَعْلَ بِسُمِينَكَ يَا أَهُ . إِذَنْ فَقَدْ زُعَ الْأُولَ لِقَيمَ أَكَانِيَ . وَيَهِي وَبلاهِ الْمُدِيةَ قَدْ فُدَّسْنا غُن بَقْدِمَةِ جَدِد يُسُوعَ ٱلْسِيحِ مَرَّةَ وَاحِدَةً . كَيْنِي وَكُلُّ كَا اهِن يَعْفُ كُلُّ يَوْم خَادِماً وَمُغَرِّهِا مِرَادًا يَلْكَ ٱلذَّبَائِحَ بِعَيْنِهَا ٱلَّتِي لَا يُسْكِنُ أَمَدًا أَنْ تَخُو ٱلْحُطَأَيَا. بهزيهج أَمَّا لْهَذَا فَإِنَّهُ بَهُدَأَنْ قَرَّبَ عَنِ ٱلْحُطَّانَا ذَبَيَّتْ قَاحِدَةً خَلَسَ عَنْ يُعِينِ ٱللهِ إِلَى ٱلأَهَد والم مُنظرًا بَعْد ذٰلِكَ أَنَ يُجْعِلُ أَعْدَ أَوْهُ مُوطِنًا لِقَدْمَتُهِ بَهِ إِلَيْ لِأَنَّهُ بِعُدْمَةِ وَاجِدَةً جَمَلَ ٱلْمُقَدَّسِينَ كَامِلِينَ إِلَى ٱلْأَبِدِ. عِيْنِ وَبَلِنَا يَشْهَدُ لَنَا ٱلْوْمِ ٱلْفَدُّسُ أَصْنَا لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ ۚ كِيْرَيْنِ هٰذَا ٱلْهَادُ ٱلَّذِي أَعْلِهِدُهُمْ بِهِ بَعْدَ يَلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ هُو أَنَّى أَجْمَلُ شَرِيتِي فِي قُلُوبِهِمْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى ضَارِهُمْ مِينَكِيمَ عُولُ وَلَا أَذْكُو خَطَانَاهُمْ وآنَّانُهُمْ مِنْ بَعْدٍ وَ يُحْتِينِ فَعِيثُ تُكُونُ مَنْفَرَةً الْخَطَامًا فَلَا تَغْدِمَةً يَعْدُ عَن الْخُطِئَّةِ . بِحَوْيِهِ إِذَنْ حَيْثُ لَنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ثِقَتْ اللَّهُولِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ بِدَمِ يَسُوعَ يُحَرِّنَكُ وَطَرِيقٌ جَدِيدٌ حَيُّ قَدْ كَرَّسَهُ لَنَا تُجُوزُ بِهِ فِي ٱلْحِجَابِ وَهُوَ جَسَـدُهُ اللَّهُ إِنَّا وَكُلُونُ عَظِيمٌ عَلَى بَيْتِ آفَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْمُدُنَّ بِقَلْبِ صَادِقٍ وَإِنَّسَانِ كَامِلِ وَقَدْ طَهِّرَ الرَّشُّ فَلُوبَنَا مِنْ دَّنِسَ الشَّهِيرِ وَعَسَلَ الْمَـالَّ ٱلنَّيَّ أَجْسَادَنَا . ﴿ وَاتَّغَسُّكُ بأُغْتِرَافِ رَجَّآنًا غَيْرَ حَائِدِينَ عَنْهُ فَإِنَّ ٱلَّذِي وَعَدَ هُوَ أَمِينٌ . جِيجٍ وَلَنَأَمُلُ بَعْفُنَا فِي بَعِض تَحْرِيضًا لنَا عَلَى الْحُنَّةِ وَٱلْأَعْمَالِ ٱلصَّالِحَةِ . بِينِينِ وَلَا يَتُرُكُ ٱجْسَاعَنا كَمَادَة ٱلْمُصَ بَلْ عَظُوا أَمْسُكُمْ بِمُضَا وَبَالِنُوا فِي ذَٰلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا تَرَوْنَ ٱلْيَوْمَ يَفْتُرِب . عَلَيْمَ لِأَنَّا إِنْ خَطِنَا ٱخْتِيَارًا بَعْدَ أَنْ حَمَلْنَا عَلَى مَعْرَفَةِ ٱلْحَقَّ فَلا يَسْقَى بَعْدُ ذَيْبِي فَ عَن ٱلْحَطَايَا ﴿ إِنَّا أَنْتِظَارُ دَيْنُونَةٍ وَغَيْرَةِ نَارِ سَنَاكُلُ ٱلْأَعْدَآةِ ﴿ يَهِمْ إِنَّا لَهُمَنْ تَعَدَّى بَلُمُوسَ مُوسَى فَبَعُولِ شَاهِدَ بَن أَوْ ثَلاَتَهِ شَهُودٍ يُغْتَلُ بِلَادِحْتِ مِنْ فِي فَكُمْ تَطَلُّونَ يَسْتُوجِي عِنَامًا أَشَدُ مَنَ دَاسَ إِنْ اللهِ وَعدُ دَمَ الْوَصَيْعِ الَّذِي قُلْسَ بِوعَجِما وَازْدَرَى رُوحَ النّعنةِ. يمثينغ الأنا نمر من أفيي قال له الإنظام أنا أجاب يقول الرب وأيضا إراب من يمثيل الرب وأيضا إراب المدين شقية . المتنافع المتنافع أنها أجاب يقول الرب عن يمثير ولمين تنظروا الأنام السابقة المتنافع المتناف

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَشَرَ

كان أمَّا ٱلْإِيَانُ مُهُو قَالِمُ ٱلْرُجُواتِ فِيهَا وَلَاهَانُ ٱلْغَيْرِ ٱلْخُطُورَاتِ. عِنْ بِهِ عُهد الشُّيُوخِ ، عَلَيْهِ فِالْإِيَانِ نَفْهَمُ أَنْ ٱللُّهُورَ أَنْقِنَتْ بِكِلْمَةِ أَفْدِ حَتَّى إِنَّ الْمَنظُورَاتِ مُنتِتْ مِنَ ٱلْفَيْرِ ٱلْمُنظُورَاتِ . ﴿ يُحَدِّي إِلَا يَهَانِ قُرَّبَ هَامِلْ فِقْهِ ذَهِمَةُ أَضَسَلَ مِنْ قَايِنَ وَبِهِ ثُهِـ دَ لَهُ أَنَّهُ بَارُّ إِذْ شَهِدَ أَقَهُ لِتَقَادِمِهِ وَبِهِ وَإِنْ مَلَتَ لَم يَزَلَ يَتَكُلُّمُ. جَيْنِي إِلْإِيَانِ نُقِلَ أَغَنُوخُ لِأَلَّا يَرَى الْمُوتَ وَلَّمْ يُوجَدْ بَعْدُ لِأَنَّ أَهُمْ نَقَّلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبْلِ نَعْلَهِ شَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ أَرْضَى أَفَةَ . ٢٠٠٤ وَبَنْيرِ إِيَّانِ لَا يَسْتَطِيمُ أَحَدُ أَنْ يُرْضَى ٱللَّهُ لِأَنَّ الَّذِي يَدُنُو إِلَى اللهِ يَمِ عَلَيهِ أَنْ يُؤْمَنَ بَأَنَّهُ كَانِنٌ وَأَنَّهُ مُنيكِ الَّذِينَ مَتَنَّوْنَهُ . كالإيكان فُومُ لَمَّا أُورِي إِلَيْهِ عَن أُمُودِ لَمْ زُوَ بَعْدُ أَتْقَ مُنْبَى لِكَ الرس أَعْل بَيْجِ كَابُونًا دَانَ بِهِ ٱلْمَالَمُ وَصَادَ وَادِمًّا فِبْرَ ٱلَّذِي أَلْإِيَانِ . ﴿ يَعْلَيْ بِٱلْإِيسَانِ إِزْهِيمُ لَّأَدْعِيَ أَطَاعَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخَذُهُ مِيرَانًا تَخْرَجَ لَا يَدْري إِلَى أَنْ يَوْبُهُ . كَانِيْ وَبِالْإِيَانِ أَزَلَ فِي أَرْضِ الْسِلَةِ زُنُولَهُ فِي بِلادِ غُرَبَتِ وَسُكُنَ فِي أَخْرِيَةِ مَمَ إِنْحُقِّ وَيَنْفُوبَ ٱلْوَارِئَيْنِ مَنَهُ لِلْمُوعِ بِنَيْبِهِ ﷺ لِأَنَّهُ ٱتَّتَظَّ ٱلْمُدنَّةُ ذَاتُ ٱلْأَسُسِ أَلِي أَفَهُ مَانِهُمَا وَبَارِهُمَا . عَنْهُ إِلَا إِمَادِ سَادَةُ أَنْهِنَا مَاكَ فُوَّةً بِكُلْ ٱلنَّسْلِ وَقَدْ جَاوَزَتْ بِنَّ الْمُثَلِ وَذَٰ لِكَ لِأَنْهَا ٱعْتَقَدَتِ ٱلَّذِي وَقَدْ صَادِقًا. عَلَيْجَ قَلْ لِكَ وُلِدَ مِنْ وَاحِدٍ وَهُوَ كَا لَيْتِ نَسْلُ كَغُبُومِ السَّمَا ۗ وَكَالِزُمْلِ الَّذِي عَلَى شَامِلَي أَلْفِي لَا يُحْمَى . عَنْهُ فِي الْإِيَانِ مَلَ أُولُكَ كُلُّهُمْ غَيْرَ حَاصِلِينَ عَلَى ٱلْوَاعِدِ بَلَّ إِنَّا تَظَرُوهَا وَحَوْهَا مِنْ بَسِيدٍ وَأَغَرَّنُوا إِنَّهُمْ غُرَاًّ ا وَزُكُا عَلَى الْأَرْضِ عِلَيْهِ وَالَّذِينَ يَتُولُونَ يضُلَ ذَاكَ يُوضُونَ أَنَّهُمْ يَطَلُونَ وَطَنْهُمْ . عَنْكُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ذَكُوا الْوَطَنَ الَّذِي قَدْ خَرُجُوا مِنْهُ لَكَانَ لَهُمْ سَبِسِلُ لِقَوْدِ إِلَّهِ عِنْكَامٍ لِكُنِّمَ بَشَتَافُونَ وَطَا أَفْضَلَ وَهُو ٱلنَّمَاوِيُّ فَلِذَٰ لِكَ لَا يَسْخَنِي اللَّهُ أَنْ يُدَّمَى إِلْهُمْ لِأَنَّهُ أَعَدُّ لَمْ مَدِينَةً . ويهج بأَلْإِيَانَ قَرَّبُ إِيهِمِيمُ إِسْخَقَ حِينَ أَشْفُن . ذَاكَ أَلْتِي قَدْ حَصَلَ عَلَى ٱلْوَاعِدِ قَرَّبَ وَحَيدَهُ . وَلَهُ وَلَهُ فِيلًا لَهُ بِإِعْلَىٰ أَهُ مَى لَكَ نَسْلُ عَلَيْكِ وَأَعْمَدُ أَنَّ أَهُ كَادِرُ أَنْ يُعِمَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُوَاتِ وَلِذَلِكَ عَادَ لَحَسَلَ عَلَيْهِ مِنَالًا . عَنْهَا الْإِبَانِ بَارَكَ إِنْ مَنْ يَغُوبَ وَعِيسُوَ مِنْ جِهَةِ الْأَمُودِ ٱلْمُسْتَقَبَلَةِ . عِنْهِ إِلْإِيمَانِ يَنْفُوبُ لِمَا حَضَرَهُ الْمُوتُ كَارَكَ عُلُّ وَاحِدِ مِن أَنِي يُوسُف وَتَحِدَ عَلَى رَأْسِ عَسَاهُ . ٢٠٠٠ بِالْإِيَانِ يُوسُفُ لَمَّا حَالَت وَقَانُهُ ذَٰكُرٌ خُرُوجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْمَى بِيطَامِهِ. ٢٠٠٥ بِالْإِيَانِ لَمَا وُلدَ مُوسَى أَخْفَاهُ أَعَاهُ كَلَاثَةَ أَشْهُرٍ لِأَنْهُمَا وَأَيَا ٱلصِّي جِيلًا وَلَمْ يَهَا أَمْرَ ٱلْلِكِ. ١١٤ مَا إِلَا عَالَ مُوسَى لَمَّا كَبِرَ أَبِي أَنْ يُدْعَى أَبِنَا لِإَبْدَةِ فِرْعَوْنَ عَنْهِ وَأَخْتَارَ ٱلْمُشَقَّةَ مَمَ شَمْبِ ٱلْهِرْعَلِ ٱلتَّمَّةُ ٱلْوَفَيِّيَ. بِالْحَطِينَةِ ﷺ وَأَعْتَرَ عَادَ ٱلْسِيحِ عِنَّى أَعْظَمَ مِنْ كُنُوذِ مِصْرٌ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى ٱلْكُواَبِ . ١٤ إِنْ إِلَا إِلَا مُ لِلَّا مِعْرَ وَلَمْ يَحْنَى أَعْشِ ٱلْمَكِ لِأَنْهُ ٱسْعَلَمَ كَأَنَّهُ بُعَانِ ٱلَّذِي لَا لَدَى ﴿ يُحَيِّكُمْ وَبِالْإِيمَانِ أَمَرَ بِأَنْفِعِ وَإِدَافَةِ ٱلدَّمِ لِلسَّا يَسْهُمْ مُهِكُ ٱلْأَنْكَادِ - كِيْرِيمْ إِلْإِيمَانِ جَازُوا فِي تَحْرِ ٱلْقُلْزُمْ كَمَا فِي ٱلْإِبَدَةُ وَلَمَّا فَسَلَ ذَلِكَ

### ألفضل آلثاني عَثَرَ

جِيْرِي فَفَنُ أَيْمَا إِذْ يُحْدِقُ بِنَا مِثْلُ هُذَا ٱلسَّعَابِ مِنَ ٱلشُّهُودِ فَلَكُتِي عَنَّا كُلُ يُقُل وَمَا يَسْبَهُ عَلِيَا مِنَ الْحَطِينَةِ وَلَلْسَابِي بِالصَّبْرِ فِي الْجِيَادِ ٱلَّذِي أَمَلَنَا . عِنْ وَلَغَمَلُ تَطَرَّكُا إِلَى مُبْدِئِ ٱلْإِيَّانِ وَمُتَيِّبِهِ يَسُوعَ ٱلَّذِي بَعَلَ ٱلسُّرُودِ ٱلْمُوْسُوعِ أَمَلَمُ تَحْلُ ٱلصَّلِيبَ ` مُسْغَيْناً بِلَيْزِي وَجَلَسَ مَنْ يَبِينِ مَرْشِ اللهِ. ٢٠٠٤ فَتُكَرُّوا فِي الَّذِي صَيَّرَ عَلَى مِثْل هٰذِهِ ٱلْمُثَالَثَةِ لَهُ مِنَ ٱلْحَلَاَّةِ لِلْاَ تَكِلُوا وَتَخُودُوا فِي نُفُوسِكُمْ عَنْ كُلُّم لَمْ تَقَاوِمُوا بَدُ حَقَّ الدَّمِ فِي عُمَاعَدَ يُكُمُ الْحَطِيةُ . عَيْنِي وَقَدْ نَسِيمُ النَّزَيَّةِ الْتِي تُحَاطِلُكُم كَالْكِينَ فَتَقُولُ مَا لِنَيَّ لَا تَحْتَمَرُ تَأْدِيكَ ٱلرَّبِّ وَلَا تَخْرِ إِذَا وَتُخَلِّكَ عِنْهِ ۚ قَالَ الَّذِي ثُمُّهُ ٱلرُّبُّ يُؤدُّ بُهُ وَتَمْدِدُ كُلَّ أَنِّي تَقْدُدُهُ . عَيْنَ فَأَسْبِرُوا عَلَى التَّادِيبِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّا يُعَلِّكُمُ كَأَلْبَيْنَ وَأَيُّ أَنْ لَا يُؤْدُّهُ أَيُّوهُ. عِنْ وَإِنْ كُنْمٌ غَنْ لِعَن التَّادِيدِ الَّذِي السَّرَكَ فِيد ٱلْجَسِمُ فَأَنَّهُمْ إِذَنْ نُفُولُ لَا يُونَ . جِهِ وَأَيْضَا قَدْ كَانَ آبَا أَجْسَادِ مَا يُؤَوِّهُ فَا وَعُن نَهَائِهِمْ فَهَلَا نُكُونُ بِلَقْرِي خَاصِينَ لِأَبِي ٱلأَدْوَامِ فَفَيَا عِينِهِ كَانِيمَ إِنَّا أَدَّبُونَا لِأَيْلِم حَايِنًا ٱلْتَلِيلَةِ وَعَلَى هَوَاهُمْ أَمَا هُوَ فَلِنَفَمَتَا حَتَّى نَفَرَكَ فِي قُلَاسَتِهِ. ١١٤ لَا حَرَمَ أنَّ كُلُّ تَأْدِيدُ لَا يُظِنُّ فِي وَقِيمَ لِلسُّرُودِ بَلْي لِفَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ فَهَا بَسْدُ أَنْفُ أَلَّيْنَ زَّوْسُوا بِهِ ثَمْرَ بِرَ يُفِيدُ ٱلسَّلَامَ . ١٠٠٠ فَأَنْهِ فَأَنْهِ فُوا إِذَنْ أَيْدِيكُمُ ٱلْسُنْرِخِيَةَ وَدَكْيَكُمُ ٱلنُّفَلَّةُ كِينَائِلُو وَأَخْطُوا إِلْمُدَائِكُمْ خَطَوَاتٍ مُسْتَقِيَّةً حَقَّى لَايَحِيدَ بِكُمُ ٱلْعَرَجُ مَل يُعَرَّأُ كَانَاكُمْ إِنْتُمُوا لَلسَّلامَ مَمَ ٱلجُمِيرِ وَالْقَدَاسَةَ أَلَتِي بِنُونِهَا لَا يُعَالِينُ ٱلرَّبُ أَحَدُ . المنتاج لَاحِظُوا لِللَّا يَأْخُرُ أَحَدُ عَنْ نِسْمَةِ اللهِ وَلِلَّا تَبْتَ أَسْلُ مَرَادَةٍ فَيْكُونَ مُضِرًا وَيَدَنَّسَ بِهِ ٱلْكَثِيرُونَ ١٤٢٤ مَتَى لَا يُكُونَ يَنْكُمُ ذَانِ أَوْ مُبْتَذِلُ كَمِيسُوَ ٱلَّذِي بَاعَ بَحْرِيَّهُ بِأَكْلَةِ وَاحِدَةِ عِينَ ﴾ لِأَنْكُمْ تَلْلُونَ أَنَّهُ أَلَا رَامَ مِنْ بَعْدُ أَنْ يَتَ الْهَرَكَةَ رُولَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدُ مَوْمِنِمَا لِتُوْبَةِ وَإِنْ يَكُنْ فَدْ طَلَبَهَا بِالنَّمُوعِ . عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَمْ تَدْفُوا إِلَّى جَبَل يُمَنُّ وَلَا إِلَى تَادِ مُتَّقِدَةِ وَصَالِي وَظَلام وَزَوْبَهَةٍ ١٤٠٥ وَهُنَافِ فُوق وَصَوْتِ كَلِمَاتِ أَسْمَنَى أَلَٰذِينَ مَهُوهُ أَنْ يُزَادُوا كَلِمَةً ١٤٠٠ لِأَنَّهُمْ لَمَ يَحْسَلُوا مَا أَمِن يه أَنْ وَلَوْ مَسْتِدِ ٱلْجَبِّلَ بَهِيمَةُ تُرْجَمُ . عَلَيْ وَكَانَ ٱلْنَظْرُ هَا يَلَا حَقَّى إِنَّ مُوسَى قَالَ إِنْ خَافْ لُرْ تَعَدُ . كَانَا لا مَوْتُمْ إِلَى جَبَل صينُونَ وَمَلِينَةِ اللهِ الْحَي أُورَشَلِيمَ السَّاوِيَّةِ وَإِلَى مَشْلِ دِ فِوَاتٍ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةَ عِنْهِ } وَإِلَى كَيسَةِ ٱلْأَبْكُو ٱلْسُكُوْمِينَ فِي ٱلسَّاوَلَتِ وَإِلَى اللهِ دَيَانِ ٱلْجَبِيمِ وَإِلَى أَدْوَاحِ ٱلصِّينِينَ ٱلْكُتَايِنَ عَنْ وَإِلَى يَسُوعَ وَسِيطٍ ٱلْهَدِ ٱلْجِدِيدِ وَإِلَى دَمِ رَشِ يَعْلِنُ إِلَيْهَ مِنْ دَمِ عَامِلَ . وَهِي فَأَخَدُرُوا أَنْ تَستَغُوا مِنَ أَلْنِي يُكَلِّكُمْ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ أَلْمِينَ أَسْتَغُوا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّمِ عَلَى ٱلْأَرْضِ لِم يُغْلِمُوا فَهَ ٱلْأَمْرَى كَثيرًا نَحُنُ إِذَا أَعْرَضْنَا عَنِ ٱللَّيْكُمْ مِنَ ٱلسُّمَاةِ ١٤٠٤ ٱلَّذِي زَهْزَعَ صَوْتُهُ ٱلأَرْضَ

حِنْدِ وَالْآنَ وَهَدَ قَائِسَلَا إِنِي مُرَّةً بَعْدُ أَزَالِوالَ لَا الْأَرْضَ تَشَطَ بَرِ السَّهَ أَيْسًا . **328** تَشُولُهُ مُرَّةً بَعْدُ يَعْلُ عَلَى تَحْوِيلِ مَا يَتَوَعَنَ عِمْنَ مَنْ مُنِشَامٌ حَتَّى يَنِيَّى مَا لَا يَتَوَعَنُ عُنْ **328** فَلِمِنْكَ إِذْ قَدْ تَصَلّقًا عَلَى مُلْكُونِ لَا يَتَرَعَوْ الْمُشَلِّكَ بِمُسْتَةٍ تَسْبُهُ بِهَا أَلْهُ مَا يَا يَشَعِيْهُ مُؤْمِنَ وَوَدَعَ \$25\$ لِأَنْ الْهَا هُوَ الْأَسْطِيةُ

#### ألفضل آلثالك عشر

ور التَسْتَمِرُ فِيكُمْ مَنْهُ الْإِخْرَةِ وَ فِي وَلا تُلْسَوا صَالَةَ النَّرِةَ وَلَانَ بِهَا أَنَا اصَّافُوا مَلا نِكُةَ وَهُمْ لَا يَدُوْنَ . وي أَذْكُوا الْأَمْرَى كَأَنَّكُمْ مَالُورُونَ مَنَّهُ وَأَغْمُودِينَ يًا أَنْكُمُ أَنْمُ أَيْمًا فِي الْجَسَدِ . ٢٢٨ لِكُو الزَّوَاحُ مُكُومًا فِي كُلَّ عَيْ وَالْعَجَرُ طَلِيمِ الْحَإِنَّ ٱلْأَتَاةَ وَٱلْسَانَ سَيْدِينُهُمْ أَهُ ﴿ عَنِي كُرِّهُوا سِيرَتُكُمْ مَنْ خُبِّ الْمَالَ وَاقْتُمُوا يَاعِنَكُمُ فَإِنَّهُ قَالَ لَا أَعْدَلُكَ وَلا أَمْلُكَ عِنْ عَلَيْهِمَا لَمُولُوا لَوْ اللَّهِ أَ عَوْنِي صَلَا أَحْتَى . مَاذَا يَسَنَمْ إِي ٱلْإِنْسَانَ . عَنْهِ أَذَكُواْ مُدَيِّيكُمُ ٱلَّذِينَ كَلُسُوكُمُ بِكِلْمَةِ اللهِ . تَأَمُّلُوا فِي عَانِيَةٍ صَرَّفِهُ وَاقْتَدُوا بِإِيَّانِهِ . عَنْ إِنَّ يَسُومَ ٱلْسِيحَ هُو هُوَ أَنْسِ وَأَلُومَ وَإِلَّى مَدَى ٱلدُّهُرِ . ﴿ يَهِيْ لَا تَشَادُوا لِمَالِمَ مُتَوْتَةٍ غَرِبَ فَ فَأَنّه مَسْنُ أَنْ يَبَتَ ٱللَّهِ بِالنِّسْدَ لَا بِالْأَطْلِيدَ إِلِّي لَا تَنْمُ الَّذِينَ يَسْتَمْ الْحَبْدَ . عَنه ال فَامَذْتِمَا لَا يَمِنَّ لِلَّذِينَ يَعْدُمُونَ ٱلْمُسْكِرَ أَنْ كَأَكُوا بِنَهُ كِلْ إِلَّا أَجِمَا الْمُتَوَانَات ٱلْتِي يَدْخُلُ ٱلْخَيْرُ ٱلْأَقْدَاسَ بِدَيهَا عَنِ ٱلْحُطِيَّةِ خُرَقُ خَادِجَ ٱلْحَسَلَةِ . عَيْمَ إِلَا لِكَ يَلُومُ أَيْنَا كَأَلَّمَ خَادِجَ الْلِكِ لِقُدَى ٱلثُّفُ يَدَمِهِ . ١١٤ فَتَخُرُجُ إِذَنَّ إِلْكِ إِلَى خَارِجِ ٱلْحُلَّةِ عَالِينَ عَارَهُ عِنْ ﴿ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَّا مُنِنَّا مُدِينَةٌ بَاقِيةٌ لَكِنا عَلَا الْآتِية. عَنْ فَلَمُرْبُ بِهِ إِذَنْ ذَبِفَ ٱلْمُنْدِ يَشْرِكُلُّ حِينِ وَهِيَ ثَمْرُ ٱلشِّفَاءِ ٱلْمُسْرَفَةِ لِأَسْهِهِ والمع لا تُلْسُوا ٱلإحْسَانَ وَٱلْوَاسَاةَ فَإِنَّ اللهُ مَرْتَني مِثلَ هَلِهِ ٱلدُّ بَاغِ . فِي أَلِي أَطيلُوا مُدَيِّزُ وَأَحْضَمُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْهَرُونَ عَلَى نُفُوسِكُمْ سَهَرَ مَنْ سَجِالَبُ حَتَّى يَفَسَلُوا ذْلِكَ بِسُرُودِ لَا بِكُرْبِ لِأَنْ هَذَا غَيْرُ نَامِرِ لَكُمْ . ﴿ يَنْهِ كُمْ اللَّهُ مَا أَا مِنْ أَجْلَا فَإِنْ أَنَا مُقَا إِنَّ مَنْجِرًا صَسَاعِ وَأَنَّا زَغَبُ أَنْ نَحْسَنَ ٱلْصَرَٰفَ فِي كُلِّ شَيْءٍ • عَيْزِينَ أَسَالُكُمُ صَلَوْايَكُمْ إِشَدُ إِلْمَاحًا حَتَّى أَدَدُ إِلَيْكُمْ فِي أَسْرَعِ وَفَتِو ، ﴿ إِلَهُ ٱلسَّلَامِ ٱلَّذِي أَعَادُ مِنْ يَيْنُ أَلَاَّمُواتِ وَاعِيَ أَكِرَافِ الْمَطِلِمَ بِدَمَ ٱلْمَهْدِ ٱلْأَبَدِيِّ وَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِعَ كَلُوكُمُ فِي كُلُ مَسَالِ صَالِحُ حَقَّى تَصَلُّوا مَشِينِهِ عَامِلًا فِيكُمْ مَا حَسَنَ لَدَّيْهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ الَّذِي لَهُ ٱلْجُدُ إِنَّى مَفْرِ الدُّفُودِ . آمِينَ . ﴿ إِنَّ الْمُأْكُمُ أَيَّا الْإِخْرَةُ

أَنْ تَتَخَدُّ لُواكِلَهُمْ اَلْوَاعُطُ كَانِي كَبَّتُ إِلَيْكُمْ بِالإِيجَادِ عِيْرِي إِلْمَكُوا أَنَّ لَمُنَاكًا عُودًا وُمَنَ مَدْ الْمُلِقَ فَإِنْ كَدِمْ مِنْ قَرِيدٍ أَزَاكُمْ مَسَدُ. \$25 مَسَلِمُوا عَلَى جَيْمِ مُدَيْرِكُمْ وَجَيْمٍ الْجَيْدِيدِينَ. \$25 مِنْ اللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْمٌ الْمُعْلِمُ اللّهِ مِنْ إِلَيْمًا اللّهِ. \$25 كُلُنِهُمْ الْمُعْلَمُ الْجَدِينَ مَ آلِينَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْمٌ الْمُعْلِمُ الْجَدِينَ مِنْ إِلَيْمًا اللّهِ

# أَلْرَسَالِكُ أَلْكَاثُولِيَكِيَّهُ رِينَالَهُ الْوَلِيِّينُ يَغِفُونَ

ألفضل الأوك

من يتفوب عند الله والرب يسمع المسيع إلى الأسباط الأنني عَفر الذي في الفقت اللهم عنه المقد بواكل سرور أيس الإخوة أن تقلوا في تجارب Digitized by GOOgle

عَجَفَتْ جِيْرِينَ عَالِمَنَ أَنَّ الْمُعِلَّلُ إِيَّالِكُمْ الْمُشِي ْالْصَلْرَ. ﴿ يَكُنْ كُونَ الْمُسَلُ ٱلْكَالِمَالَ لِلصَّبْرِ عَنِثَ تَكُوسُ فَاللِّي مُوَفَّرِينَ غَيْرَ ٱلصِّينَ فِي شَيْءٍ ﴿ ﴿ وَإِنْ كَانَ ا أَحَدُكُمْ تَفْصُهُ حِكَمَةٌ فَلِيسَالُ أَقِدَ ٱلَّذِي يُؤِلِّي الْجَبِيعَ بِسَخَّادَ خَالِصٌ بَغَير أَمْيَتَان فَيْعَلَى -مُكِنَىٰ وَنَكِنَ لِينَا لَ بِإِمَانِ غَيْرَ مُرْتَابِ فِي شَيْءَ فَإِنَّ ٱلْمُرَابَ لِشَهُمُ مُوجَ ٱلْجُو الَّذِي نَسُوفُهُ آنَزِيج وَخَبِطُهُ وَكِيْبُكُمْ فَلَا يَظُنَّ مِثْلُ هَذَاً أَنَّهُ يَبَالُ مِنَ ٱلرَّبِّ شَيْكًا. ﴿ لَيْكُمْ إِنَّ الأبل ذَا آلْفَدَيْنُ مُثَلِّسُ لَى جَبِي طَرَّةِهِ . 12% يَفِخْرِ الْأَنُّ الْفَوَاتِ بِسُـاقِّةٍ . 2% وَالْفِيْ فِوَاسُهِ فَإِنْهُ ذَوْلًا حَسَوْمَ النَّشِيرِ \$10 أَمْرُكُمُ الْفَرَاتِ عَلَيْهِ الْمُرَكِمِ الْ فَأَذْ بَلْتِ ٱلْمُثْبِ فَسَفَطَ ذَهُرا مُ وَأَصْحَلَّ دُونَقَ وَجُهِ كَذَلِكَ ٱلْغَيُّ يُذُوي فِي مَسَاعِيهِ . ﴿ يَهِ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِنَّهُ مِنْ عَلَى ٱلْتَهْرِ بَوْ لِأَنَّهُ إِذَا زُكِّي يَآلُ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ أَفَدُ الَّذِينَ نُجِيُّونَهُ . ﴿ لِلَّذِي لَا يَقُلُ أَحَدُ إِذَا خُرِّبَ إِنَّ أَفَهَ قَدْ خَرَّنِي فَإِنَّ ٱللَّهَ غَيْرًا نُجِرًا لِمُ الشُّرُودِ وَهُوَ لَا نُجَرِّلُ أَحَدًا كِينِيجٍ لِلْأَكُلُ إِنْدَانِ تَحْوِرا نَجْرِ تُلْهُ وَجُنِدَابِ شَهُوتِهِ وَتَقَلُّهَا لَهُ مِنْ يَعِيمُ أَلْشَهُوهَ تَحْلِلُ وَلَدُ الْحُطِينَةُ وَأَخْطِينَهُ إِذَا تَمْتُ تُعْنِهُ الْمُونَ . وَمُنْ فِي لَا تَعَلُّوا يَا إِخْرَاقِ ٱلْأُحْبَةِ . وَمِنْ إِنَّ كُلُّ عَلَيْهِ مَا لِمَ وَكُلُّ مَوْمَيْة كَامِلَةِ إِمَّا تَهُ هِذُ مِنْ فَوْقُ مِنْ لَدُنْ أَى ٱلْأَفْرَادِ أَلَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ تَحَوَّلُ وَلَا ظارُّ دُورَانِ. كُنْ إِنَّهُ مِنْ إِلَمَّا مَسْيِنَهِ قَدْ وَلَدْنَا بِكِلْتُ وَأَنْيَ لِكُونَ إِكُورَةً مَا مِنْ خَلانته . كَمُرْكِخُ فَالْكُنُ يَا إِخْوَقِيَ ٱلْأَحَابُ كُلُّ إِنْسَان سَرِيبًا إِلَى ٱلِأَسْسَاع بَطِيبًا عَن ٱلنَّكُم وَسِلَّا عَنِ الْنَصَبِ عِنْهِ عِ فَإِنْ غَضَ الرُّجُلِّ لَا يُسْلُ رُ اللهِ عَنْهُ لِللَّ أَطْرُحُوا كُلُّ قَدَارَةِ وَمُنْفِانِ شَرَّ وَأَقْبَلُوا مِوَدَاعَةِ ٱلْكِلَّمَةَ ٱلْفَرُوسَةَ فَكُمْ ٱلْمَادِرَةَ أَنْ تَخْلَصَ مُوسَكُمْ . فِي إِنْ وَكُونُوا عَلِيلِنَ بَالْكُولَةِ لَاسَلِمِينَ لَمَا فَقُطَ قَتْمُوا أَنْسُكُمْ فِي إِنْ فَل مَّنْ يَنْهُمُ الْكَلِيمَةُ وَلَا يَسْمَلُ بِهَا أَيْضِهِ دَجُلا يَظُرُ وَجُهُ ٱلْجِلْيِلُ فِي مِرْآةِ عِلَيْعِ عَلَلَ نَفْسَهُ وَمَضَى فَلْسَىَ لِسَاعِتِهِ كَيْفَكَانَ. ﴿ يَعْلِيمُ فَأَمَّا مَنْ يَعَلَمُ فِي ٱلنَّامُوسِ ٱلْكَامِلِ لَلُوسِ الْحُرِيَّةِ وَبَسْنَعِرْ طَلِهِ لَا كُنْ يَسْعَ أَمُّ يَنْسَى بَلْ حَمَنْ يُنَادِسُ ٱلْصَسَلَ فَهُنَا بِكُونَ سَمِدًا فِي عَمَلُهِ . ١٩٣٤ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ دَيُّ وَهُو لَا يُغِيمُ لِسَانَهُ بَلْ يَفَرُّ ظَلَّهُ فَذَالِكَ دِمَانَتُهُ مَا طَلَّةُ . وَهُذَا إِنَّ الدِّمَانَةُ الطَّاهِرَةُ الزُّكِّةُ عِندَ اللهِ الْآبِ هِيَ افْعَادُ الْنَاتَى وَالْأَرُولِ فِي صِيْهِمْ وَصَاِنَةُ ٱلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِنَيْرِ دَنَس مِنَ ٱلْعَالَمِ

### ألفصل آلثاني

عليه المؤون الأكتسوا إيمان وتا يسوع الحبير الحبيد بالماجو الداجوه . هيه المؤون الا تحديد المؤون المؤون والمحالية المؤون المؤون

وَاشِهَا وَأَ نَسُلُوهُا مَا هُوَ مِنْ سَاجَهُ الْجَدِيةِ الْفَائِدَةُ ، هِيْهِ كَالِيْكَ الإِجَانُ وَإِنَّ الْأَعْمَالُ فَا فِي الْمُحْمَالُ وَالْمَالُ فَا فِي الْمُحْمَالُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعْلِمُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعِلِمُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعْلِمُونُ وَالْمُعْلِمُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعَالِمُونُ وَالْمُعْلِمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعْلِمُونُ وَالْمُعْلِمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُونُ والْمُعْلِمُونُ وَالْمُعْلِمُونُ وَالْمُعْلِمُونُ وَالْمُعْلِمُونُ

#### ألفَصَلُ الثَّالِثُ

ور و يَا إِخْرَقِ لَا يُكُنُّ مِنْكُمُ مُمَلِّمُونَ كَثِيرُونَ وَٱعْلَمُوا أَنَّا بِذَٰلِكَ تُجُلُّ مَلْيَا دَ نُونَةً أَشَدُ ﴿ ﴿ وَإِنَّا جَمِنَنَا زِّنِكُ كَثِيرًا . إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَزِلُ فِي ٱلْكَلَامِ فَهُوَ رَجُلُ كَامِلُ قَادِرٌ أَنْ يَضِطُ جَسْدَهُ كُلَّهُ بِالْلِّهِ . عَنْ إِذَا جَمَّلْنَا ٱلْخِمْ فِي أَفُواهِ ٱلْخَيْلِ لِتُفَادَ لَنَا فَإِنَّا نُدِيرُ بِهَا جِنْهَا كُلُّهُ . جِنْهِ وَهَا إِنَّ ٱلسُّفْنَ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي تَلْفَهُمَا رِيَاحٌ عَاصِفَةٌ تُدِيرُهَا دَفَّةٌ صَعْدِيزَةٌ إِلَى حَسْنُ مَقْتَعَى عَرْمُ ٱلْمُدَّرِ . ﴿ يَعْلِمُ كَذَّلِكَ ٱلْسَانُ فَإِنَّهُ عَفْو صَغِيرٌ وَمَأْتِي سَطَائِمَ . أَمَا زَى كُفُ ٱلنَّارُ ٱلْبَسِيرَةُ كُفُرِمُ فَايَةً كَسِيرَةً . ﴿ وَإِلَّا أَلسَانُ كَارُ وَعَالَمُ مِنْ ٱلْإِنْمُ . ٱللَّمَانُ جُعلَ بَيْنَ أَصْنَانِنَا وَهُوَ يُدَنِّسُ ٱلْجِنْمَ كُلَّهُ وَلِهِبُ دَائِرَةَ عُمِنًا وَكُلُهُ جَعَتُمْ . ﴿ يَعِينِي إِنَّ كُلُّ طَهِمَةِ لِلْوَحُوشِ وَالطُّيُودِ وَالدُّبَّابَاتِ وَذَوَاتِ ٱلْجَرِ ثُقْمًا وَقَدْ نُفِتَ لِطَلِيفَ وَ ٱلْمُشَرِيَّةِ جِيجِيجٍ وَأَمَّا ٱقِمَانُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ مِنَ ٱلتَّاسِ أَنْ مُفْتَهُ . هُوَ شُرٌّ لَا يُضَعِطُ . تَمَانُوا مُمَّا مُبِينًا . ﴿ يَعِينُ إِنَّهِ لِلْمُ اللَّهُ ا ٱلَّذِينَ مُسْعُوا عَلَى مِثَالِ ٱللهِ : عَيْنِهِ عِنَ ٱلْهَمِ ٱلْوَاحِدِ تُخْرُجُ ٱلْجَرَكَةُ وَٱللَّمَةُ \* فَلَا يَنْبَنِي يَا إِخْوَقَ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَمْرُ مُكُنّا . عَلَيْهِ أَلَلْ يَلُوعًا مِنْ غَرْجٍ وَاحِدٍ يَفِيضُ إِلْمَنْبَ وَٱلْأَجَاحِ. ٢ مُعْمِعُ أَمْ هَلْ يَكُنُ مَا إِخْوَقَ أَنْ تُصْرَ شَجَرَةُ بِينِ ذَيْوُنَّا أَوْجَنتُهُ بينا كذلك . الْيِغُ لَا أَأِن عَلَامَةُ إِن عَلَيْهِ عَلْ فَيْكُمْ ذُوحِكُمْ وَدِرَاتِي طَلِيدِ أَعَالَهُ مِن حُسن تَصَرَّفُه بِوَدَاعَةِ ٱلْحِكْمَة . ١٤٣٤ قَامًا إِنْ كُنُمُ ذَوي غَيْرَةِ مُرَّةٍ وَمُنَازَعَةٍ فِي فُلُوبُكُم فَلَا تُلْغَفِرُوا وَلَا تَكُذِيوا عَلَى ٱلْحَقِّ ، عِنْهِ لَيْسَتْ هَذِهِ ٱلْحِكْسَةُ لَالِلَّةَ مِنْ فَوَقُ بَلُ هِيَ أَرْضَيَّةُ حَوَانَيَّةُ شَطَانَيَّةٌ ﴿ وَهِمَ لِأَنَّهُ حَيْثُ تَكُونُ ٱلْفَيْرَةُ وَٱلْفَارْعَةَ فَهَاكَ ٱلشَّويشُ وَكُلُّ أَمْرِ سُوهٍ . هِمَنِيْكِمْ أَمَّا اَلْمِكْمَةُ أَلِنِي مِنْ فَوْقٌ فَإِنَّهَا أَوَّلَا غَيْفَةٌ ثُمُّ مُسَالِمَةٌ خَلِيمَةٌ سَيْلَةُ أَلا نُفَاد مُلُوهُ وَهُمَّ وَأَغَالًا صَالِمَةً لَا تَدِينُ وَلَا زُآدَى . عَلَيْنَ وَفَاعِلُوا السَّلَامَةِ مَذْرَعُونَ بِٱلسَّلَامَةِ أَثْمَارَ ٱلْبِرّ

## ألفصل آلرابغ

عليه من أن قبلم المروب والحشومات البنت من الذائم النحارة في المعتادلة . عليه إلحسم تشنون والا تحقيلان، المثلون وتحسادون والا تفاون في الفوز . تأسطون وتحاويان والس الما شئ الأنكام الا تشالون، عليه الما الخار أما تشلون الا يشكم أسلون المستقد المتنين أن تحفوا في المائح . هيئها أيما الخار أما تشلون ال عبد المائمة عبد المفول إن الوح الذي على بشام بقد صار عدوا في هيئها أنظرت المنافرة عبد والمهلود . يشته أعظم عليات يقال إن الموح الذي على يقتار بنت المنافرة المنافرة المنافرة والمهلود . هيئها المنافرة الم

عَنْ وَلَوْا وَلَهُ وَالْمُوا وَالْبُلُوا . لِنَالَهُ مَسْتَكُمْ فَرَا وَسُرُاوكُمْ كَاتِهُ . عَنْ وَالْمُوا الْمَا الْمِنْ وَالْمُوا الْمَالُونِ وَلِينَا الْمُوا الْمَالُونِ وَلِينَا الْمَالُونَ وَلِينَا الْمُلُونِ اللّهُ وَلِمَا الْمَالُونَ وَلِينَا الْمُلُونِ اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ ولَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُواللّهُ وَ

### • أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ

لِكُنْ لِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَغْنِيَّةُ أَبْكُوا وَأَغْبُوا عَلَى الثَّقَاوَاتِ أَلَقَى ٱلَّذِي مَلْكُمُم. الله إنَّ أَمْوَالُكُمْ قَدْ مُسَلَّتْ وَثِيَابُكُمْ أَكَابَ اللَّهُ . وَهِي ذَمَبُكُمْ وَمُشَكُّمْ قَدْ صَدِرًا وَصَدَأُهُمَا سَيَضُهَدُ عَلَيْكُمْ وَيَأْكُلُ لَلْوَمَكُمْ كَالنَّادِ فَشَـدِ ٱذَّخَرْتُمُ ٱلْكَثَرَ لِلأَيَامِ ٱلْأَخِيرَةِ. عِنْ ﴿ هِنْ إِنَّ أَنْمَرَةُ ٱلْمَسَلَّةِ ٱلَّذِينَ خَصَلُوا خُفُولُكُمْ قِكَ ٱلَّتِي بَحَسَّتُوهُمْ إِيَّاهَا تَصَرْحُ وَصِيَاحُ ٱلْحَصَّادِينَ قَدْ بَلَمْ إِلَى أَذْنَيْ دَبْ ٱلْجَنُودِ · ﴿ يَحِيْعٍ فَذَ تَتَمُنتُمْ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ وَتَرْفُتُمْ وَأَشْبَتُكُمْ فَلُوبِكُمْ فِي قَوْمِ ٱلذُّنجِ . ﴿ يَهِذِهِ فَشَيْتُمْ عَلَى الْبَائِر وَقَطْنُمُوهُ وَهُوَ لَا يُقَاوِمُكُمْ . كَانِيْ فَأَنْمُ أَيُّمَا ٱلْإِخْوَةُ ثَأَثُوا إِلَى عَي الزُّبِّ. هَا إِنَّ ٱلْحَارِثَ يَتْظِرُ ثَمْ الْأَرْضِ النِّينَ مُثَانِياً عَلَيْهِ حَتَّى مِيبَةِ الْطَرُ وَسِيَّةٌ وَوَلِيُّهُ ﴿ وَلِيهَا فَا أَنْهُمْ أَيْضًا وَتَبِتُوا فُلُوبُكُمْ فَإِنَّ عَيِي ۚ ٱلرَّبِ قَدِ ٱفْتَرَبَ . ﴿ لَا تَذِنُوا أَيُّهَا ٱلْإِغْوَةُ بَسْمُكُمْ مِنْ مَضَ لِئَلًا تُدَانُوا . هُوَذًا الدُّيَّانُ وَاقِتُ عَلَى ٱلبَّابِ . ﴿ يَثِيلُمُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱتَّخِذُوا الْأَنْبِإَةَ أَلْذِينَ تَكُلُّوا بِلَهِ الرَّبِ فَلْوَةً فِي الْحِيالِ الْمُقَلِّدِ وَفِي الْأَمَّاةِ عِلْهِ فَإِنَّا نُعْوِبُ ٱلسَّادِينَ وَقَدْ سَمِينُمْ بِصَدْدِ أَيْوَبَ وَدَأَيْتُمْ عَافِيَةَ ٱلرَّبْ لِأَنَّ ٱلرَّب مُغَيِّن جِدًّا وَدَوُونُ . ١٤٤٤ وَمُنِسِلَ كُلُ عَيْء يَا إِخْرَقِ لَا تُخْلِقُوا لَا إِلَيْهَا ۚ وَلَا بِٱلْأَرْضِ وَكَا بِمُسَم آخَرَ وَلَكِنْ لِكُنْ كَلَامُكُمْ نَمَمْ نَمَمْ وَلَا لَا لِلَّا تَقُبُوا فِي الدُّيْونَةِ و واحد مل فِيكُمْ مُكُورُوبُ فَلِصَلَ أَوْ مَسْرُاوِدُ فَلَيْرَ تِلْ . ١٩٢٥ هَلْ فِيكُمْ مَرِيضٌ فَلَيْدُمْ كَنَهُ الْكَنيتَةِ وَلَيْسَلُوا عَلَيْهِ وَيَنْسَعُوهُ بِأَلَّ يُتِ بِلَهْمِ ٱلرَّبِ عِنْهِ عَلَيْهُ أَلَامَا لَا يَعْلَمُ ٱلْمُريضَ وَالرَّبُّ يُنهِمُهُ وَ إِنْ كَانَ قَدِ ٱرْتَكَبِّ خَطَايًا تُنفَرُ لَهُ ، كَانِيكِمْ إِفْتَرِنُوا بَعْشُكُمْ لِبَمْض بِزَلَّاتِكُمْ وَصَلُوا بَمْضُكُمْ لِأَجْلِ بَمْضِ بِكَنَى تُبْرَأُوا . مَا أَعْظَمَ 'فَوَّةً مَلادِ أَنْبَارَ الْمُثَالَةِ ، عِنْهِ كَانَ إِيلًا إِنْمَانًا عَلِي أَلَا لَامِ مِثْلَنَا رَفَدُ مَلْي أَنْ لَا يَنْزِلَ ٱلْمَطْرُ فَلَمْ ۚ يَنْزِلُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مُدَّةً ثَلَاثٍ سِنينَ وَسِئَّتِهِ أَشْهُرٍ • عِنْهِمْ أَثُمُ عَادَ وَصَلَّى فَأَصْطَرَتِ ٱلسُّمَّةَ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ تَشْرَهَا. ﴿ وَإِنَّا أَيَّا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ ضَالًا أَحَدُكُمْ مَنِ ٱلْحَرْ فَرَدُّهُ أَحَدُ ﴿ إِنَّا كُلِّهُمْ أَنَّ ٱلَّذِي رَدَّ عَاطِنًا عَنْ صَلَالِ طَرِيقِهِ قَد خَلْسَ نَفْسًا مِنَ ٱلْمُونِ وَسَرَّ جَدًّا مِنَ ٱلْحَلَايَا

## رِيِّنْ اِلَّهُ ٱلْقِدِّيْسِ بُطِرْسِ الْأُولِي

ألفصلُ الْأُوَّلُ

المنه من بُطُوسَ رَسُولِ بَسُوعَ الْسِيعِ إِلَى الْمُنْفَرِينَ مِن شَعَلَتِ الْمُطْسَ وَفَلاطِيسَةَ

أَمَا الْآنَ فَرْخُومُونَ . عِنْ أَيُّهَا الْأَحِبَّ أَسَالُكُمْ كَا لَفْرَبَّهُ وَالْتُزْلَةَ أَنْ تَتَعَدُوا عَن الشُّهَوَاتِ الجُسَدِيَّةِ الَّتِي تُحَادِبُ النُّسَ . ٢٢ في ليكن تَعَرَّفُكُمْ بَيْنَ الْأَمْرِ حَيدًا حَتَّى إِذَا تَكَلُّمُوا عَلَيْكُمْ كَأَنَّكُمْ فَاعِلُوشَرَ لِلإِعِظُونَ أَخَالُكُمُ ٱلسَّاخِلَةَ فَيْجِيدُونَ أَفْدَ فِي يَوْم ألِأَفْتِنَادِ . عَنِينِ فَأَخْمَنُوا إِذَنْ لِكُلِّلْ خَلِيفَةِ بَشَرِيَّةِ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّبِّ. أَمَّا فِمَكُّ فَكَالْأَغْلَى عَلَيْهِ وَأَمَّا لِلْوَلَاةِ فَكَالْمُسَلِينَ مِنْ قِبَلِهِ لِلاَ نَعْامِ مِنْ فَاعِي الشّر وَالثَّاءَ عَلَى فاعِلِ ٱلْخَيْرِ . ﴿ يَعِيْهِ فَإِنَّ مَسْيِنَةَ ٱللَّهِ هِيَ أَنْ تُسْتَحُنُوا بِأَحْاَلِكُمْ ٱلصَّلِكَةِ بَهَالَةَ ٱلْحَوْمَ الْأُمْيَةِ عَلَيْهِ كَاعْرَادِ لَاحْمَنْ صَادَتْ لَهُ مُرْيَّهُ يَتْزَا لِخُنْبِ مِلْ كَبِيدِ اللهِ كَانْتُكَ أَكُومُوا الْجَدِيمَ . أَحِبُوا لَلْوَاخَاةَ . أَتَفُوا أَفَدَ . أَكُومُوا الْلِكَ . عَلَيْكَ أَبُّ الْخُدَّامُ أَخْفَنُوا إِلَىادَيْكُمْ بِحُلْلِ غَافَةٍ لَا الصَّالِمِانَ مِنْهُمْ وَٱلْحُلُمَاءُ فَقَطَ بَلْ يَامَنُهَا ۚ أَيْمَا جير الله عن النَّمة أنَّ تُكَابَد المُتَمَّاتُ وَتَغَسَّلُ الطُّلُمُ لِأَجَلُ ضَيِر مطيع في يَحْيَثُهُ وَبِالْحَيْمَةِ أَيُّهُ مَغَرَةٍ لَكُمْ إِن كُنتُمْ لُطَمُونَ وَأَنْتُمْ خَاطِلُونَ فَصَبَرَتُمْ وَلَكُن إِنْ كُنتُمْ تَنَالُونَ وَأَنتُمْ فَاعِلُوخَيْرِ فَصَيْرَتُمْ فَهِنَا يَعْسَنَهُ لَدَى اللهِ . ١٠٠٠ وَلَمذا دُعَيْم لِأَنَّ ٱلْمَسِيمَ أَيْمَا تَأَلُّمُ لَأَطْلِسَا وَأَبْقَ لَكُمْ قُدُوةً لِتَكْنُوا آثَارَهُ. ﴿ وَإِنْ الَّذِي لَمْ يَسْتُمَ خَطِيثةً وَلَمْ يُوجَدُ فِي فَهِ مُكُرُّ . \$20 وَكَانَ لِمُفتَمُ وَلَا يَدُدُّ ٱلشَّمْمَ وَكَانَ يَؤَلُمُ وَلَا يَهَدُّدُ لْكِتُ مُ فَرَّضَ أَمْرَهُ إِلَى الَّذِي يَحْكُمُ مُكُمّاً عَدْلًا ﴿ ١٤ وَهَلَ هُوَ نَفْ مُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى ٱلْخَصَبَ لِكُنَّى غُوتَ عَنِ ٱلْخَطَايَا فَعَيَّا فِيرٌ وَبِمِرَاحِهِ شُغِيمٌ جِينِهِ لِأَثَّكُمُ كُنْمُ صَالِينَ كَيْرَافُ لَيَنْكُمُ دَجَعْتُمُ ٱلْآنَ إِلَى ٱلرَّامِي إِلَى ٱلْعُفْ نُفُوسُكُمْ

## ألفَصَلُ الثَّالِثُ

كالله وكذيك أنمن أيمًا البِّسَا الخضف لرجالكن حقى إن كان بنضهم يكفرون بِأَلْكِلَمَةِ يُنْكُونَ بِدُونِ ٱلْكِلِمَسَةِ مِنْ تَصَرُّف يِسَالِيمٌ ١٤٢٤ إِذْ كِلاحِظُونَ صَرَّفَكُنَّ بْلَلْهَابَةِ وَالْفَافِ . يَعِيعُ فَلا تَكُنْ زِينْتُكُنَّ الزِّيَّة الظَّاهِرَةَ مِنْ تَجْبِيدِ الشَّمَرِ وَالتُّمْلِ بَالنَّمَ وَالْسَ الْحَلَلِ عَنْهِ كَلَ زِينَةً إِنسَانِ النَّلِبِ ٱلْمُسْتَتِيرِ لَيْ زَكَا ٱلرُّامِ الْوَبِيم ٱللَّا كِنْ الَّذِي هُوَ كَنِيرُ ٱلنِّنْ أَمَامَ ٱللهِ . عَنْ يَا بِشُلَّ ذَٰلِكَ زَّيُّتْ قَدِيمَا ٱللَّمَاآهُ ٱلْقِيْسِاتُ ٱللَّاءَي قَوْكُلُنَ عَلَى ٱللَّهِ وَخَصَمْنَ لِجَالِمُنَّ ﴿ يَكُو كَالْتُ سَارَةُ تُعليمُ إِزْهِمَ وَتَدْعُوهُ سَيْدَهَا وَقَدْ مِرْنُنَّ بَلْهَا أَنْنُ اللَّادِي تَفْتَلَنَ ٱلْخَيْرَ وَلَا يَرُوعُكُنَّ هُولٌ. المُن وَكُولِكَ أَنْتُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ سَاكِنُوهُنَّ عَلَى مُفْتَعَى ٱلْفُلْ لِكُونِ ٱلْإِنَّاهِ ٱلْسَوِي هُوَ الْأَشْفَ وَالْرُمُومُ ثَا لَوَاوِئَاتِ مَعْكُمْ لِنِسْةِ الْحَبَاةِ لِكُي لَا تَقْطِعَ سَلَوَاتُكُمْ . المنه أنيرًا كُونُوا جِما بِقَلْبِ وَاحِدٍ مُشْنِيْنَ بَمَثْكُمْ عَلَى بَعْنِ دَوِي عَبِّ أَخَوِيَّةٍ رُحْمَةُ مْتَوَاضِمِينَ . ١٤٧٤ لَا تُكَافِئُوا عَلَى شَرٍّ بِشَرٍّ وَلَا مَلَى شَنْيَةٍ بِشَتِيةٍ بَل بِأَلْكُس بَارِكُوا فَإِنَّكُمْ لِمِنْنَا دُعِيتُمْ لِنَرِثُوا ٱلْبِرَكَةَ . عَنْهُ وَمَنْ أَوَادَ مُبِّ ٱلْحَيَاةِ وَأَنْ مَرَى أَيَّاماً مَالِمَةَ فَلِكُنُفُ لِمَانَهُ مَن النَّرْ وَشَفَتْ عِنْ كَلام الْمُكُرُ عِلَيْنَ وَلَهَدْ مَن النَّر وَيَسْنَمُ الْخَيْرُ وَلِيطَلِ السَّلَامَةُ وَيَسْمَ فِ السِّفَالِمَا كُلُكُ لِأَنَّ عَنِي الرَّبِّ عَلَى الصِّدِيقِينَ وَأَذْنِيُّهِ إِلَى طَلِيَتِهِمْ لَكِنْ وَجُهُ ٱلرَّبِّ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسَأُونَ ٱلْمَسَاوِيُّ . ﴿ يَهِمُ فَمَ ٱلَّذِي يَضْرَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ذُوي غَيْرَةٍ فِي ٱلْخَيْرِ . ﴿ إِنِّ وَلَكِنْ وَإِنْ تَأَلَّمُ مِنْ أَجْلِ الْبَرِّ طُوبَى لَّكُمْ فَلَا تَجْزَعُوا مِنْ تَخْوِيفِهِم وَلَا تَسْطَرِبُوا كَافِيْكِ إِلَى قَدْسُوا الرَّبُ ٱلْسِيعَ فِي فُلُوبِكُمْ وَكُونُوا مُسْتَمِدِينَ وَانِمَا لِلْأَعْتِهَـاجِ لِكُلْرِمَنْ بَسَالُكُمْ يَحْجَ ٱلنَّجَاءَ ٱلَّذِي فِيصِمُمْ ﴿ إِلَّهُ وَلَكِنْ مِوْدَاعَةِ وَمَهَا بَهِ. وَلَنكُنَّ ضَا إِرْكُمْ صَالِحَةٌ خَتَّى يُخْزَى فِيمَا يُقَالُ فَلَيكُمْ مِنَ السُّوه الَّذِينَ يَكِيُونَ تَمَرُّ فَكُمُ الصَّالِ فِي السِّيحِ عَنْهِ } فَإِنَّهُ خَيْرٌ كُكُمْ أَن تَالُوا لِمَسَلِ ٱلصَّالِكَاتِ إِنْ كَانَتْ فِي ذٰلِكَ مَسْبِيَّةُ ٱللَّهِ مِنْ أَنْ تَنَالُوا لِمَسَلِ ٱلسِّيَّاتِ. ٢٠٠ مَا أُ أيضًا مَلَتَ مَرَّةً مِنْ أَجْلِ ٱلْحَطَايَا ٱلْبَادُّ عَنِ ٱلْأَقْةِ لِيقَرِّبَنَا إِلَى ٱللهُ عَلَى فِ الرُّوحِ عِنْ اللَّهِي بِهِ الطَّلَقَ وَبَشَّرَ الأَدْوَاحَ الَّتِي فِي السِّجْنِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ كَفَرَتَ حِنَا لَمْ آتَعَلَرَتْ أَنَاهَ أَعْدُ فِي أَيَّامٍ فُوحٍ إِذْ بُنِي ٱلتَّابُوتُ ٱلَّذِي خَلَعرَ فِيهِ نَفُر مَلِسل أَيْ غَانِيَةُ أَنْفُسِ بِاللَّهِ ﴿ إِنَّا الَّذِي آلْمُنُورُ إِلَّذِهِ بِدِ أَي ٱلْمُنْوِدِيَّةُ ٱلْرَادُ بِهَا لَا إِزَالَةً

وَكَلِعُوكِيَّةَ وَأَسِيَّةً وَبَعْنِينَةً ٱلْفُتَارِينَ عَنْهِ بَعْسَدِ سَابِي عِلْم أَهُو ٱلآبِ بِتَعْدِيسَ ٱلرُّوحِ لِطَاعَةِ يَسُوعَ ٱلْسِيعِ وَرَشَ دَمِهِ . لِتَكُثُرُ لَكُمُ ٱلنَّمْمَةُ وَٱلسُّلامُ . ﴿ يُعْيِعُ مُبَارَكُ أَهُ أَبُو رَبَّا يَسُوعَ ٱلَّذِي أَلَيْهِ عَلَى حَسْدِ رَحْمَهِ ٱلْكُنِرَةِ وَلَدَمًا تَأْنِسَةُ لِرَجَّادَ عَ شِيَامَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُواتِ عِنْ الْمِيْنِ لِمِيرَاتِ لَا يَفِيْ وَلَا يَضُمُ أَ غَنُوطٍ فِي ٱلنَّهَاوَاتِ لَكُمْ عِنْ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ تَسُونُهُمْ فُوَّةً ٱللَّهِ بَالْإِيَانِ لِلَاس عَسْدِ لِأَنْ يُكْتِفَ فِي الزَّمَانِ ٱلْأَخِيرِ ﴿ يَكُمُ الَّذِي فِيهِ سَنْبَتَهِيْوِنَ وَإِنْ كُنْتُمُ ٱلآنَ ۖ لاَلْذَ لَكُمْ مِنَ ٱلْنَمْ ِٱلْيَهِيرِ فِي تَجَادِبَ مُتَنَوِّعَةٍ ﴿ يَكُمْ مِينَ ۚ إِنَّ ٱمْضَانَ إِيَالُيكُمُ ٱلَّذِي هُوَ أَغُنْ مِنَ التَّعَبِ لَفَالِكِ مَ كَوْنِهِ عُتَرًا بِالنَّارِ يُوجَدُ أَخَلًا فِلْدِيمِ وَالْخِيدِ وَالْكُولَاقِ حِنْدَ ثُمَيِّلَ يَسُوعَ ٱلْسِيحِ جِهِيْنِينِ ٱلَّذِي تَجِيْوَنَهُ وَإِنْ لَمْ تُرُوهُ وَمَعَ أَتَكُمْ لَا زَوْتُهُ ٱلْآنَ قُلْمِتُونَ بِهِ وَمَا أَنْكُمْ قُلْمِنُونَ فَسَوْفَ تَبْتَغِيرِنَ بِفَرَحِ مُعَبِّدٍ لَا يُومَفُ عِيمِع حِينَ تَطُوزُونَ بِعَاقِبَةِ ٱلْإِيَانِ بِمَلَاصِ ٱلنَّوْسِ. ﴿ يَهَيْهِا وَقَدْ تَحَصَّ ٱلْأَنْبِيَّةَ ٱلَّذِينَ تَشَالُوا عَلَى النَّصْةِ ٱلْمَالِنَةِ إِلَيْكُمْ وَيَحُوا عَنْ ذَٰلِكَ ٱلْحَلَامِ كَلَيْكِ وَٱسْتَصُوا فِي مَلِعِيَّةٍ وَكَيْمَةٍ ٱلزُّمَانِ ٱلَّذِي كَانَ يَدُلُّ طَلِب دُوحُ ٱلْسِيحِ ٱلَّذِي فِيهِمْ إِذْ سَنِقَ فَصَّهِدَ بِٱلْآمَ ٱلْمَسِيمَ وَيَا يَكُومًا مِنَ ٱلْجِدِ . عَنْهُ فَارْجِي إِلَيْهِمْ أَنِّهُمْ لَمْ يُخَذِّمُوا لِأَنْفُسِمُ بْلَ لَكُمْ فِي ٱلْأَمُودَ الِّي أَخِرِتُمْ مِمَا ٱلْآنَ عَلَى أَلْسِنَةِ ٱلْبَشِرِينَ بِٱلْإِخِيلِ بِٱلْأُسِ ٱلْمُسَلِ مِنَ ٱلنَّهَا ۚ أَلَى يَنتُنُّمَى ٱلْلاِيكَةُ أَنْ يَطِلِمُوا غَلَيًّا . عَيْكُمْ فَلَذَّلِكَ شَدُّوا أَحْلَا أَذْهَا كُمُّ وَكُونُوا صَاحِيْنَ وَادْجُوا رَجَاةَ كَامِلا ٱلنِّمَةَ ٱلَّتِي سَيُواْقَ بِهَا إِلَيْكُمْ عِنْدَ تَجَلِي بَسُوعً أَلْسِيمٍ. عَنِيْكِ وَإِذَ أَنْتُمْ أَبَّآهُ ٱلطَّاعَةِ فَلا تُعَمُّورُوا أَنْفُكُمْ عَلَى مِصَالِ شَهُوَاتِكُمْ السَّالِيَّةِ فِي جَالِكُمْ عَنْهُ كُلُ عَلَى مِثَالِ الْفُدُوسِ الَّذِي دَعَاكُمْ كُونُوا أَنْتُمْ أَيْمَا فِتَبِينَ فِي تَصَرُّفِكُمْ كُلِّهِ ﴿ عَنْهِمْ فَإِنَّهُ كُبِّ كُونُوا مِنْسِينَ فَإِنَّى أَنَا تُعْرُسُ . كَنْهُ وَإِنْ كُنتُمْ تَدْعُونَ ٱلآبَ ٱلَّذِي يَدِينُ بِنَهِرِ عُمَابَاةٍ لِلْوَجُوهِ عَلَى حَسَبِ أَهَال كُلُّ أَحَدٍ فَاسْلُكُوا بِالْحَافَةِ مَدَى غُرَبَيْكُمْ ﴿ يَلِينَ لَا يُكُمْ لَمُ تُتَعَوْا بِمَا يَفْسُدُ مِنَ الْسَنَّةِ أَوْ الدُّعَبِ مِن تَعَرَفِكُمُ ٱلْإِطَالُ عَلَى حَسَدِ سُنَنِ ٱلْإِيكُمُ عَيْدٍ مِنْ بِدَم كَرِيمَ وَيَهَ خَلِ لَاَعَيْبَ بِسِهِ وَلَا وَنَسَ وَهُوَ الْسِيعُ ۚ \$ إِنْكُا الْفِي عُرْفَ سَابَنا مِنَّ قَبْلِ إِنْشَاءَ الْعَالَمُ وَإِنَّا الْمِنْ فِي الْأُرْمِيَّةِ الْأَمِيْدَ الْمِلْمِيْدِ لِإِنْكِيمُ \$ \$ إنْف وْمُنُونَ بَاهْدِ ٱلَّذِي أَفَامَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَآثَاهُ ٱلْجَدَ لِيكُونَ إِيَاثُكُمْ وَرَجَاؤُكُمْ باللهِ. كاللهُ أينُوا نَفُوسُكُمْ طِلَاعَةِ ٱلْحَقِّ لِتَعَبِّيةِ أَخَوِيَّةٍ بِلاَ رِأَادَ وَأَجِنُوا بَيْضُكُمْ بَيْضًا مِنَ التلك حُبَّا شيسًا عِنْ إِذْ مَدْ وُلدَّمْ ثَانِيةً لَا مِنْ زَرْعٍ فَاسِدِ بَلْ مِنْ غَيْرِ فَاسِدِ بَكِلمَةِ اللهُ الْمِي ٱلْبَاقِ. ١١٨٤ قَإِنْ كُلُّ بَعَرِكَا لُنْسَبِ وَكُلُّ غَيْدٍهِ كَرْهَرِ الْمُنْبُ . النَّفْ قَدْ يَبِسُّ وَزَهَرُهُ قَدْ سَعُطَ ١٤٠٨ وَأَمَا كَلِسَهُ ۖ الرَّبِّ فَتَنِيَّ إِلَى الْأَبَدِ وَهٰذِهُ فِيَ ٱلْكِلِمَةُ ٱلِّتِي إِنْهِرَتُمْ بِهَا

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

على فالمراجوا إذن كل خنن ومكو والرئة والمستدوم أخيب وكافتياب عن وكافتال وفي والمستديا في المراجع المنظلة المن المنظرة الذي لايش فيه فتوا به فقلاس عليه إن كلفم المنذ وقام أن المراجع المنظلة المنظر بين الماس المنظرة المنظرة

اَلْكَنِيتُ ٱلْخَارَةُ اَلَتِي فِي بَالِلَ وَرَفُولُ آنِي • \$25 مَلِمُوا بَسَمُّكُمْ فَلَى بَسْنُو بِفُلْتُهِ الْمُبَدِّدِ وَاللَّامُ مَسْكُمْ بَاجِعِ اللَّذِينَ فِي السِّيحِ يَسْمِعَ • آيينَ

# رِسِّلِاَنَّهُ ٱلْقِدِّيْنِ بُطِٰرُسِنَ ٱلنَّانِيَّةُ

### ألفضل آلأوك

كالمنظم من يمان بُعارِس مَدِ يَسُوعَ الْسِيعِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ كَالُوامَنَ الْإِيَانَ الشِّينَ بِيرًا إِلَمَا وَعَلِيناً بَسُوعَ السِيحِ . عَمِينَ إِنْكُثُرُ لَكُمُ النِّمَةُ وَالسَّلَامِ فِي مَعْرَفَةِ اللهِ وَالْمُسِيحِ يَسُوعَ رَبِّنَا . عَيْهِ إِذْ فَدْ وَهَبَتْ لَنَا قُولُهُ ٱلْإِلْمَةِ كُلُّ مَا يَوْلُ إِلَى ٱلْحَسَاةِ وَٱلتَّقُوى عَمْرَةَ الَّذِي دَعَانَا بَجُدِهِ وَضَيلَتِهِ عَيْنِ عَلَيْ وَبِهِ وْهِبَتْ لَنَا الْمُوَاعِدُ الْمُعْلِمَةُ الصَّبِينَةُ لِكُنَّ تَعَيرُوا بِمَا شُرَّكَا \* فِي الطّبِيعَةِ الْإِلْمُتِ عَاد بَينَ مِنَ الْسَادِ الَّذِي هُو فِي الْعَالَم مِنَ ٱلشُّهُوَةِ . عِنْ عَالَمْ مِنْوا أَنْتُمْ إِلَى ذَلِكَ عَنْدِكُلُّ ٱلْأَجْبَادِ وَذِيدُوا عَلَى إِيَا يُكُم أَلْفَضِيةَ وَعَلَى الْتَسْبِلَةِ النَّمْلُ عِنْ وَعَلَى النَّمْلِ النَّفَافَ وَعَلَى النَّفَافِ الصُّبْرُ وَعَلَى السُّبْر التَّوْيَ وَيَعَ وَعَلَى التَّقَوَى الْمُودَّةَ الْأَعْدِيَّةَ وَعَلَى الْمُودَّةِ الْأَعْدِيُّةِ الْمُحْبَةِ. عَنْ عَلَيْ الْمَالَةِ إِنَّا كَانَتْ فِيكُمْ وَكُلُونَ لَا تَدَعُكُمْ غَيْرَ عَلَيْهِنَ وَلَاغَيْرَ مُضْرِينَ فِي مَمْرِفَةِ رَبِّكَ يَسْوعَ السيج عليه ومَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ هَٰذِهُ فَهُوَ أَهْمَى مَكْفُوفُ ٱلْبَصَرِ وَقَدْ نَنَى تَعْلِيرَ خَطَايَاهُ الْمُدِيَّةِ . عِنْهِ لَا لِلِنَّ أَيَّ الْإِخْرَةُ أَجْتَهِدُوا بِالْأَمْرَى أَنْ تَجْمَلُوا دَعُوْمُكُمْ وَأَتَخَابِكُمْ ثَابِيَنِ بِٱلْأَعْالِ ٱلسَّالِمَةِ فَإِنَّكُمْ إِذَا ضَلَتُمْ ذَٰ لِكَ لَا تَزَلُونَ أَبِعًا • ﴿ إِهِ الْمُعْ وَصَكَفَا تُسْخُونَ بِحَنَادَ أَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ دَبَّنَا وَخُلِينَا يَسُوعَ الْمِيجِ ٱلْأَبِدِيُّ. ١١٤ إِذْلِكَ لَا أَخْلُ عَنْ تَذَكِيمُ لَمَا يُمَا يَهِا وَالْأُمُودِ وَإِنْ كُنْمُ عَالِينَ مِهَا وَدَامِعِينَ فِي الْحَقّ الْحَلِيس عِبْهِ وَأَرَى مِنَ لَلْقَ أَنِي مَا نَسَتُ فِي هُذَا ٱلْمَكُنِ أَنْهُكُمْ بِإِنْدَادِي ١٤٠٤ وَإِنَّ أَعْلَمُ أَنَّ مَسْكِينِ سَخِلَى عَنْ قَرِيبٍ كَا أَعْلَنَ لِي دَبُّنَا يَسُوعُ أَلْسِعُ ۚ \$ [3] وَسَأَجْهَدُ أَنْ بْكُونَ لَكُمْ بَسْدَ خُرُوجِي تَدَكُّرُ هلِهِ ٱلْأُمُودِ كُلَّ حِينِ. عَلَيْكَ لِأَنَّا لَمْ تَنْمَ خُرَافَات مُمَنَّنَةً إِذْ أَطْمَنَاكُمْ فُوَّةً رَبَّا يَسُومَ ٱلْسِيعِ رَغَينُهُ بَلْ كُنَّامُنَا بِنِينَ جَلَالُهُ ﴿ فَيَهُ لِلاَّتُهُ أَخَذَ مِنَّ أَهُ الْآَبُ الْكُرَّامَةُ وَالْجَدُّ إِذْ جَأْلُهُ مِنَ الْخِدِ الْخَيْمِ صَوْتُ يَقُولُ هُفَا هُوَ آ بْنِيَ ٱلْمَلِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِدْتُ عِيْكِ وَقَدْ تَجِنْسَا تَحْنُ هَٰذَا ٱلْسَوْتَ ٱلَّذِي جَآءَ مِنَ السُّأَةُ حِينَ كُنَّا مَنهُ فِي الْجَبَلِ الْفَدِّسِ. جَيْجٍ وَعَدْنَا أَتَبَتْ مِنْ ذَلِكَ وَهُو كَلامُ ٱلْآَيْلَ ٱلَّْذِي تُحْسِلُونَ إِذَا أَشْنَتْمَ إِنَّهِ كَالْهُمِسَلَعُ يُسِي فِي مَكِّن مُطلِع إِلَى أَنْ يَتَجِرُ الْهَادُ وَيُشْرِقَ كَوَّ السَّيْعِ فِي فَوَيَحَ جِيْجٍ عَالِينَ خَسْنَ كُلُ جَيْءٍ أَنْ حُلَّ نُوُّونِ فِي ٱلْكِتَابَ لَيْسَتْ بَضِيعِ أَرْدِ مِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّا لِأَنَّا أَمْ الْمُواْفِقُهُ مُطَّعَنْ إِذَا وَةَ بَشَرَ بَلْ إِنَّا تَكُلُّمُ وَجَالَ اللهِ أَلْعَدْ سُونَ عَنُولِينَ بِإِلْهُامِ ٱلرُّوحِ أَتَشْفُس

### ألفصل الثاني

عنه وقد كان في النُفس الها كذابُه كا أنه سَيْكُونَ فِيكُمْ الْمُسْلِونَ كَذَبَهُ بِدُسُونَ مِنهُمْ المُلُونَ كَذَبَهُ بِدُسُونَ مِنهُمْ المُلُونَ كَذَبَهُ بِدُسُونَ مِنهُمْ اللّهِ مُلكًا سَرِيا . هِنهُ وَاللّهِ مَنهُ اللّهِ مَنهُ النَّفِيمُ وَلِمُلْمِعُ مَنْهُ اللّهِ مُنهُ النَّفِيمِ وَلِمُلْمُ مِنْهُ اللّهِ مُنهُ اللّهُ اللّهِ مَنْهُ الْمُلْمُومِ وَاللّهُ مَنْهُ اللّهِ مُنهُ اللّهُ مِنهُمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ مِنْهُمُ اللّهُ مِنهُمُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنهُمُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

القَدْرِ عَن الْجَسَدِ بَلِ الْعَبِيارُ اللَّيْرِ السَّالِجِ إِلَّذِى الْذِيْنَالِمُ كُمُ الْآنَ بِفِيلَةَ يَسُوعَ الْمَسِيحِ عِلْمِيْحِ الْذِي هُوَ عَن يَهِدِ اللَّهِ مُنذَا يَجْمَ الْمُوْتُ لِكِي تَعِيرُ وَرَثَةً الْجَاوِلُ إِلَّا يَعْدُ صَدِدُ إِلَى النَّبَاءُ وَأَحْمَدُتُ أَلَائِكُهُ وَالْسَارِعِينُ وَالْفُواتُ

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

ور الله عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنِي الْمِسَدِ فَسَكُوا أَنْمُ أَيْمًا بِهٰذَا الْعَرْمِ عَيْدِهِ فإن مَنْ تَأَكَّم فِ الْجُسَدِينَا عُينَ الْحُلِيةِ عِنْهِ حَتَى لَاتَعَا بَيْتَ ذَمَانِهِ بَعْدُ فِي الْجَسَدِ لِنْهَوَاتِ التَّكُن بَلْ يَكْسِبُ وَاللَّهِ . ﴿ يَهِيمُ فَقَدْ كَنَى مَا سَلَفَ مِنَ الزَّمَانِ لِتَضَأَّهُ هَوَى الْأُمْمِ بالسُّلُولُة بِي ٱلْهَرِ وَٱلشَّهَوَاتِ وَسَرَّفِ لَكُنْدٍ وَٱلْمُسُوفِ وَٱلْمُنَاتَ وَعَادَةِ ٱلْأَوْكَانَ أَرَّحِتَ . يَجْهِجُ وَقَدْ مَسْتَغُرُونَ أَنَّكُمْ لَانْجَارُونَهُمْ فِي سَرَف ِ يَكُ ٱلْحُلَاعَةِ وَنُجَدَفُونَ عَلَيْكُمْ يَعِينُ كُلِينَهُمْ سَوْفَ يُؤِذُونَ حِسَّابًا لِلَّذِي هُوَ مُزْمِعٌ أَنْ يَدِينَ الْأَحْيَا ۗ وَالْأَمْوَاتَ يَ يَهُ لِا أَهُ لِمُذَا بُشَرَ الْأَمْوَاتُ أَيْمًا لِلْمَانُوا أَدَى النَّسِ بِمَسَبِ ٱلْجُسَدِ وَتُحَيُّوا أَدَى أَهْ يَعَسَبِ ٱلرُّومِ ، عِنْهِمْ صَدِا تُعَرَّبُ آخِرَهُ كُلِّ شَيْء تَسَقُّلُوا إِذَن وَتَنَّبُوا اِلسَّلُوَاتِ . عَيْمَ إِلَيَّ كُلِّ شَيْءَ أَجِبُوا بَنْمَكُمْ بَنْمَا عَبُّ شَدِيدَةً فَإِنَّ ٱلْحُبُّ نَسَلُرُ جَا مِنَ ٱلْحَلَايَا . ١٠٤ كُولُوا مُعْنِفِينَ بَنْفَكُمُ لِنَفْسِ مِنْ دُونِ تَذَمُّر ١١٠ وَلَيْفَهُمْ كُلُّ وَاحِدِ ٱلْآخِرِينَ يَمَا قَالَ مِنَ ٱلْمَوْاهِدِ كَمَّا يَلِينُ أَلْوَكُلاءَ ٱلسَّلِيلِينَ عَلَى يَعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُتَوْعَةِ . كِنْ إِلَيْ مَنْ نَكُمَّ مَنَكًا يَلِينُ بِأَفُوالِ اللهِ وَمَنْ خَدَمَ فَكَا تَفْضِي الْفُوهُ أَلِّي عُلَيْهَا ٱلْحَاشَقُ تَجْدَ ٱللهُ فِي كُلُ حَيْدٍ يَسْلِحَ ٱلْمِيعِ الَّذِي لَهُ ٱلْجُسِدُ وَٱلْمِزُهُ إِلَّ وَخُر العُمُودِ آيِينَ عِنْهِجَ إِنَّهَا الْمُعِلَّةَ لَا تَسْتَوْلِوا مَا يُعِينِكُمْ مِنْ مَرِيعٍ آلِلْهَى امْجَانً كُمُ مُفَسَينَ أَنْ قَدْ عَرَضَ لَكُمُ أَمْرٌ غَرِبٌ عَلِيقٍ وَلَكِن أَفَرَحُوا عَا أَتَكُمْ نُشَادِكُونَ الْمِيعَ فِي ٱلْآلَامَ حَتَّى إِذَا تُحَلِّى عَلِمُ كَفْرَحُونَ أَبْنَا مُبْتَهِينَ. ١٤٤ إِذَا عُزِنَمُ مِنْ أَجْلِ أَهُم ٱلْسِيعِ عَلَوْتِي لَكُمْ لِأَنَّ كُلُّ مَا يُكُونُ مِنَ ٱلْكَرَامَةِ وَٱلْجَدِ وَفُوَّةِ ٱللهِ بَلْ رُوحَهُ أَضًا كَنْ مَلِكُمُ ، عِنْ فَا يَتَأَمُّ أَحَرُكُمْ كَمَا يَلَ أَوْسَادِقِ أَوْ فَاعِلِ مَرَ أَوْمُمْرَضِهِ لَا هُوَ لِنَبْرِهِ. عِلَيْهِ فَأَمَّا إِنْ تَأَلَّمُ كَمْسِعِي فَلَا يَجْبُ لَ بَلْ لِنَجْدِ ٱللَّهَ لِأَجْلِ لَهُذَا ٱلإُنْمِ جِهِيْكِ وَإِنَّهُ قَدْ آنَ فِقَضَّاهُ أَنْ يَبْتَدِئُّ بَيْتِ وَاقْدِ - فَإِنْ كَانَ بَدُوهُ بِنَا فَكَفَ مُّكُونُ عَافَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِإِنْجِيلِ ٱللَّهِ. ﴿ يَرَبُحُ وَإِن كَانَ ٱلْبَارَّ بِٱلْجَدِ يَخَلَمُ فَالْمَافِنُ وَلَمُنْاطِلُ أَنَنَ يَظَهُرَانِ. عَيْسُكُمْ إِذَنَ مَنْ تَأَلَّمَ عَلَ حَسَبِ مَشْبِئَةِ الْفَوْفَلِسَنُوجَ نَشَهُ الحَالِقَ الْمُعْيِنُ السَّقِينُ الْمَالِينُ الْمُعِينُ السَّقِرُا عَلَى مُبَلِّمُواَ الْمُثْبِرِ

### ألفضك آلخامس

عنده أسال المُحَدِّة الَّذِينَ فِيكُمْ أَوَالْكَامِنَ مَمَمْ وَالشَّامِدَ لِالْمُ الْمَسِعِ وَالْشَاوِكُ الْمُعَ الْمُوالِمُ الْمُعِينَة الْمُولِمُ الْمُعَلِمُ مَعَلَمُ وَالشَّامِدِينَ لَمَا لَمُنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

Digitized by Google.

دَّسَالِهِ كُلُّهَا أَضَا مُتَكُلِمًا فِهَا عَلَى خَدُوا لَأَمُودِ إِلَّا أَنْ فِهَا أَشْهَ صَلَيَة اَفَهُم نَحْرَفُهَا اللَّهِ فَا لَهُمْ الْحَرَبُهُمَا اللَّهِ عَلَىٰهُمْ وَالْمُرْفِقَ كَا يَفْسَلُونَ فِي سَارِ الْكِتَابَاتِ فِلَاكِ الْفُواَمِنَ لَلْهُمْ اللَّهِ الْمُؤْمِنَّةِ اللَّهُمُ اللَّ

# رِيَّـٰ اِللَّهُ اَلْوِدِينِ يُوَخِنَّا اَلْأُولِيَ

### ألفضل الأوك

عليه الذي كان مِن البد الذي تبيناه الذي راأيناه بِلونا الذي كالمُتاه فلسنة المُهم الذي على الله المُتابعة في المُتابعة في

## ألْفَصْلُ ٱلثَّانِي

عند الآب يسُوع السبح البارا عنه الله عنها وان خيل اسدكم فقا تغيغ المدر المناسبة المسلم المناسبة المنا

كاللهِ وَجَمَــلَ مَدِينَتَىٰ سَدُومَ وَتَحُورَةَ رَمَادًا وَقَضَى عَلَيْهِمَا بِأَلِأَنْفِلابِ عِبْرَةً لِلْهَنَ سَيْنَاتِيْوَنَ جِنْجَ وَأَنْقَذَ لُوطا الْبَارِّ حِينَ كَانَ مُمَنَّى مِنْ تَصَرَّفُ الْفَجَادِ فِ الْسَارَةِ عيد لأنَّ ذلِكَ السِّدِينَ السَّاكِنَ بَيْتُمْ كَانَ لِمُمَا فَيَوْمَا نِشَفُولُ فِي نَفْهِ الرُّكْبَ عَا يَدَى وَلَهُمْ مِنْ أَعَالِمُ ٱلْعَاجِدَةِ. عَنْ عَلَمُ ٱلرَّبِ أَنْ نَيْدَ ٱلْأَنْقِالَةُ مِنْ المُحْرِيَةِ وَأَنْ يَيْنَ ٱلْأَنَّةَ إِلَى قِمِ الدِّينِ فِمَذَابِ عَيْنَ فَا وَلَاسِبًا أَفَينَ يَبُّمُونَ شَهُواتِ ٱلْجَمَدُ ٱلتَّجِمَةُ وَتَحْتَيْرُونَ ٱلسِّبَادَةَ وَهُمْ ذَوُو وَقَاحَةٍ وَنُجْبِ لَا يَخْشَوْنَ أَنْ يُجَدِّفُوا عَلَى أَصْلَبِ ٱلْجَلَالِ. ١٤٢٤ إِنَّ ٱلْمَلائِكَةَ أَنْفُسَهُمْ مَمَ كُونِهِمْ أَعْظَمَ فُدَدَةً وَفُوَّةً لَا يَحْكُلُونَ بَخْهُمْ عَلَى بَنْسَ مُحَمَّمَ لَنْهُ عِلَيْهِ أَمَّا هُولاً ۚ فَكَا لَحُوالَاتِ الْغِيمِ الَّتِي جُبِكَ مِنْ طَبْعِهَا لِلأَصْطِيَادِ وَٱلْمُسَالَالُو نُجَدِّغُونَ عَلَى مَا يَجَالُونَ وَسَبَهَا كُونَ فِي فَسَادِهِم كَلُّنِكُ آخِذِينَ أَمْرَهُ ٱلْإِنْمُ . هُوْلَاءَ تَحْسَبُونَ تَنَشَّمَ يَوْمٍ لَذَةً وَإِنَّا هُمْ أَذَاسُ وَمُسَائِحُ يَتَمَنُونَ وَيَرْعَدُونَ فِي ٱلْكَاتِبِ مَمَّكُمُ . عِنْ إِلْمَ عُلُونُ ثَمَلُوءَ أَ فِينَا لَا تَكُلُّ عَنَ ٱلْحَطِينَةِ يَصَلَّمُونَ ٱلنُّمُوسَ ٱلْفَيْرَ ٱلتَّابِيَّةِ وَقُلُوبٌ مُرَوَّضَةٌ عَلَى ٱلحَرْصِ . فَهُمْ بَنُوا أَلْمَتَ إِ كالله وَقَدْ رُكُوا الطِّرِينَ ٱلْسُنَيْمَ وَصَلُّوا وَٱكْتِهُوا طَرِينَ بِلْسَامَ بْنَ بَلُودُ ٱلَّذِي أَحَبُ أَهْرَةَ الظُّلْمِ ﴿ ٢٢ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ نَالَهُ التَّوْمِجُ عَلَى مَسْيَتِهِ إِذْ رَدَعَ هَافَةَ النِّي حِارُ أَبْكُمُ لَطَنَ لَهُ بِسُوْتِ إِلْسَانِ. ﴿ وَهِي هُولَاءَ يَالِيمُ لَامَّةَ فِيهَا وَغُومٌ نَسُوفُهَا ٱلْرُوْبَعَةُ وَلَمْمُ خُفِظَ صَبِّبُ ٱلطُّلْمَةِ عِيْدِي لِأَنَّهُمْ يَطِعُونَ بَعَظَامُ ٱلْبُطِلِ فَتَقَفُونَ بِشَهَوَاتِ ٱلْجَسَدِ وَالْهَرِ الَّذِينَ يَبْلَعُدُونَ قَلِسِلًا قُلْنَ يَصَرَّفُونَ فِي الصَّلَالُ ١٤٠٤ وَيُعدُونُهُمْ بالمُرْتَةِ وَهُمْ أَنْفُهُمْ عَبِدُ ٱلْسَادِ لِأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ مُسْتَنِدٌ لِمَنْ ظَلَبَهُ . ٢٠٠ فإن كَانُوا قذ هَرَ يُوا مِنْ تَجَلَّمَكَ وَالْمَالَمَ بَمْرَفَةِ رَبَّا وَخُلِمِنَا بَسُوعَ ٱلْسِيحِ ثُمَّ عَادُوا فَأَدْ تَكُوا فِيهَا وَغُلِيُوا فَعَدْ صَادَتْ لَهُمُ ٱلْأَوْاغِرُ شَرًّا مِنَ ٱلْأَوَائِلَ ١٤٠٠ لِأَنَّهُمْ لَو لَمْ يَرفُوا طَريق أَجْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَمْمْ مِنْ أَنْ يَهْدِلُوا بَعْدَ مَا عَرَفُوهُ عَن الْوَسَيَّةِ ٱلْفَدَّسَةِ أَلَق سُلْمَتْ إليهم . كان وقد تم فيهم ما يقال في المنال الصادق قد عاد الكال إلى قنه والمتزورة ٱلْمُنْشَلَةُ إِلَى مُغَرَّعُ ٱلْمُأْلَةِ

### ألفضل الكالث

وَيُهِ أَمْنِهُ رِسَالَةً أَانِيَةً أَكْتُبُهَا إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلأَحِبُّ! وَفِيهَا أَنَهُ بِٱلْإِنْذَار أَدْهَاتُكُمْ الْمُعْ اللِّهِ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُلُّمْ مِهَا سَامِنًا ٱلْأَنْبِيَّآ ٱلْمُدَيِّسُونَ وَوَسِّبَ ٱلرَّبِ وَٱلْفَلِسِ عَلَى أَيْدِي رُسُلِكُمْ . يَجْرُكُ فَأَعْلُوا أَوْلَا أَنَّهُ سَيَالِي فِي آغِرِ ٱلْآيَّامِ قَوْمٌ مُسْتَهْزُ وَّوَنَ يَسْلَكُونَ عَلَى حُسَبِ شَهَوَاتِهِمْ ﷺ وَيَقُولُونَ أَنَى مُوْسَدُّ عَبِيهِ فَإِنَّهُ مُنظُ وَقَدَالًا لَهَا مَا ذَالَ حَكُلُ شَيْءٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَبِ مِنْ بَدَءُ الْحَلِيقَةِ جيج لِأَنَّهُمْ مَجْمُلُونَ جَسَلًا أَخْتَارِيُّ أَنَّهَا بَكِلَّمَةِ أَفْدِكَانَتِ السَّاؤَاتُ أُولًا وَالأَرْضُ الْتَايِنَةُ مِنَ ٱلْمَاءَ وَبَالُمَاهُ عِنْ ﴿ وَبِنْكَ أَغُرِقَ فِي الطُّوفَانِ ٱلمَاكُمُ ٱلَّذِي كَانَ حَنْد مَلَكُ . عِيْجَ أَمَّا السَّاوَاتَ وَالْأَرْضُ أَلَي هِيَ أَلَانَ كِإِنَّا مَذَخُورَةُ بِيَكِكَ الْكِلِيةِ عَيْمًا وَخُوطَةٌ قِتَادِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَهَلاكِ ٱلنَّوْمِ ٱلنَّافِينِ . ﴿ وَلِينَ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّ لِبَنِّي أَنْ لَا يَعْنَى عَلَيْكُمْ أَمْرٌ وَهُوَ أَنَّ وَهَا وَاحِدًا عِنْدَ الرَّبِّ كَأَلْفِ سَنَةٍ وَأَلْفَ سَنَةٍ كَوْمَ وَاحِدٍ . ﴿ إِنَّ ٱلزَّبُّ لَا يُبْطِيلُ بِوَهْ وَكَمَّا نَمْمُ فَوْمٌ وَإِنَّا يَأْلَى لِأَجْلِكُمْ إِذْ لَا يُريذُ أَنْ يَبِكَ أَحَدُ بِلْ أَنْ يُقْبِلُ الْحِيمُ إِلَى التَّوْيَةِ عِينِهِ وَسَالِي يَومُ الرَّبِّ كَالْمِنْ فيه زُولُ ٱلنَّمَاوَاتُ بِدَوِي قاصِفِ وَتُقُلُّ ٱلْمَنَاصِرُ مُثَيِّمَةً وَتَغَمَّرَنَ ٱلْأَرْضُ وَمَا فَيهَا مَنَ ٱلْمُسْوَعَلَتِ. ﴿ يَنْ ﴿ كَالْمَتْ هٰلِهُ كُلُّمَّا سَتَغَمَّلُ فَأَيْ سِيرَةٍ مُعَدَّسَةٍ وَتَقْوَى يَجِبُ عَلِيكُمْ أَنْ تَتَصَرُّهُوا فِيهَا ٢٢٠٤ مُنْتَظِرِينَ وَمُسْتَعْلِينَ عَيْ يَوْمَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي بِهِ سَلَتَهِبُ ٱلسَّاوَاتُ . وَتَعَلُّ وَتَعَدُ ٱلْمَنَامِرُ وَتَدُوبُ ﴿ وَيَهِ لَكِنا عَلَى مُفْتَعَى مَوْعِدِهِ نَتَظَرُ مَهَ وَات جدِيدةً وَأَرْضَا جَدِيدَةَ يَسْكُنُ فِيهَا ٱلْهِرُ . عَلَيْهِ فَإِذْ أَنْتُمْ تَتَظِرُونَ ذَٰ لِكَ أَيْهَا ٱلْأَحَآ وَاخْتَهُ دُوا أَنْ قُرْجُوا أَدْيَهِ فِي ٱلسَّلَامِ بِلَا دَنَسِ وَلَا عَبِهِ عَيْنِينٍ وَأَحْسَبُوا أَنَاةَ رَبَّا خَلَاصًا كَا كُتُ إِلَيْكُمْ أَيْمَا أَخُونَا ٱلْحِيبُ بُولُسُ عَلَى حَسَدِ ٱلْجِكْمَةِ أَلَى أُوبَهَا جُؤامِن كَا فِي

Digitized by Google

ظَّبًا يُكِنِّنَا فَإِنَّ أَهُمَّ أَعْلَمُ مِن ظُلِا وَعَالَمُ بِكُلَ نَيْءٍ . \$ إِنْ صَحَانَ ظَلِنَا أَيَّا الأَجْآلِ لَا يُكِنِّنَا ظَلَا جِنْدِ نِشَتْ أَمَامَ أَهُ يَجِيْجٍ وَشَهَا سَأَلَنَا فَإِنَّا كَالُهُ مِنْ الأَ تَخْطُ وَصَابَاهُ وَتَعْمَلُ مَا هُوَ مَرْضِيُّ أَمَلَهُ . \$ إِنْ يَعْمَلُ مَنْ الْفَالَانَ عَلَيْكُ أَنْ فُوسَ أَنْهِ يَشْوعَ ٱلْمَسِحِ وَنُجِبَّ بَسَفْنَا بَسَفَاعَلَى حَسَبَ الْوَسِنَةِ أَنِي أَعْلَانًا . \$ إِنْ الْحَلَا

## أَلْفَصَلُ الرَّائِعُ

جِينَ أَيُّ الْأُحَالَ لَا نُصَنفُوا كُلُّ رُوح بَلِ الْغَيْرُوا الْأَدْوَاحَ مَلْ هِيَ مِنَ اللهِ لِأَنَّ أَنْهِيَّةَ كُذَبَّةَ كَتِيرِينَ قَدْ خَرَجُوا إِلَى ٱلْمَالَمِ . ﴿ يَهِيْكُ وَيَهٰذَا تَمْرِفُونَ دُوحَ ٱللهِ بْكُلُّ رُوح يَسْرُفُ إِنَّ يَسُوعَ الْسِيحَ قَدْ أَنْي فِي الْجِسَدِ فَهُو مِنَ اللهِ عَنْ وَكُلُّ رُوحٍ جُلَّ يُسُوعَ ظَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ وَمَنَا هُوَ رُوحُ ٱلْسِيعِ ٱلدَّجَالِ ٱلَّذِي سَمِيتُمُ أَنَّهُ بَأَتِي وَٱلْآتَ هُوَ إِنَّ الْعَالَمِ . ويهي أَنْهُمْ مِنَ اللهِ أَيْبَ الْأَبُّأَةُ وَقَدْ غَلَبْتُمْ أُولِكُ لِأَنَ ٱلَّذِي فِيكُمْ أُعْظَمُ مِنَ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَالَمُ . ﴿ وَهُمْ مِنَ ٱلْمَالَمِ وَلِدَاكَ كُلَامُهُمْ مِنَ ٱلْمَالَمُ وَٱلْمَالُمُ يَشِمُ أَشَّمُ ﴿ يَهِيْكِ أَمَّا نَحْنُ فَمِنَ اللَّهِ فَنْ عَرَفَ اللَّهَ سَجِمَ لَنَا وَمَنْ ثُمَّ يَكُنْ مِنَ أَلَلْهِ فَلَا يَسَمُ لَنَا أَ بِذَلِكَ تَمْرِثُ دُوحَ ٱلْمَقْ وَدُوحَ الصَّلالِ، عَلَيْ إَلَيْهَ ٱلْأَحِبُّ الْحُبَّ بَعْضًا بَضَا قَإِنَّ أَلْحَبُّ مِنَ أَفَدِ فَكُلُّ مَنْ يُجِبُّ فَهُو مَوْلُودُ مِنَ أَفَدِ وَعَادِفٌ بِهِ ﴿ يَهُمْ وَمَنْ لَا يُمِنُّ فَإِنَّهُ لَا يَرِفُ اللَّهَ لِأَنَّ اللَّهَ عَلَتْ . عِنْ يَعْ بِلَنَا تَشَيِّلُ عُبُّ أَلَهُ أَنَّ أَنَّ اللَّهَ بِهِ أَرْسَلَ أَبَّهُ ٱلْوَحِيدَ إِلَى الْمَالَمُ لِنَمْيًا بِهِ عَيْنِهِ وَإِنَّا ٱلْحَبُّهُ فِي هُذَا أَكَاكُم تَكُنْ تَحْنُ لْمُنِيًّا أَنَّهُ مَل هُوَ أَحَبًّا فَأَرْسَلُ أَبْ لَهُ كُفَّارَةً عَنْ خَطَايًا ؟ ١ ﴿ إِنَّا ٱلْأَحَالَ إِنْ كَانَ أَهُ كُذَا أَحَبًا مُكُمًّا فَلَلِكَ الْحُنُ أَيْمًا أَنْ نُحِبُّ بَنْمُنَا بَعْنا. عِنْهِمُ أَهُ لَمْ يَن أَحَدُ قَطَّ وَلَكِنْ إِنْ أَحْيَنَا بَعْضَا بَعْضَا يَبْتُ أَفَهُ فِينَا وَتَحْكُونَ عَبِّهُ كَايِسَةَ فِينَا. ﴿ وَمِهٰذَا نَطَمُ أَنَّا تُنْبُ فِيهِ وَهُوَ فِينَا بَأَنَّهُ آقَانَا مِنْ رُوحِهِ . ﴿ وَأَنْهُ وَأَعْنُ قَدْ عَايَا وَنَشَهِدُ أَنَّ أَلَآبَ قَدْ أَرْسَلَ الإَنْ تَحْلَمَا فِلمَالِم . ١٤٢٤ فَكُلُّ مَن أَعْرَفَ فِكَّ يَسُومَ هُوَ أَنْنُ أَقْدِ فَإِنَّ أَفَهُ يَنْبُتُ مَهِ وَهُوَ فِي أَقْدِ . ١٤٠ وَنَحْنُ قَدْ عَرْفَنَا وَآمَنَا بِالْحَيْدِ الَّتِي عِنْدَ اللهِ لَنَا . أَمْ عَبُّهُ فَنْ ثَبِّتَ فِي الْحَبِّهِ فَعُدْ ثَبِّتَ فِي اللهِ وَاللهُ فِيهِ . وي الله المُنا أَخْبُلُ الْحَبَّةُ كَامِلَةَ فِينَا حَتَّى تُكُونَ لَنَا ثِقَةٌ قِوْمَ الدِّينِ بأَنْ تَكُونَ كَا كَانَ هُوَ فِي هَٰذَا ٱلْمَالَمَ . ﴿ يَهِمُ ۗ لَا عَالَمَةً فِي الْحُبُّةِ بَلِ الْحُبُّةِ ٱلْكَالِيَةُ أَنفَى الْحَافَةَ إِلَى خَارِج لِأَنَّ ٱلْخَالَةَ لَمَا عَذَابُ فَالْمَانِفُ غَيْرُ كَامِلٍ فِي ٱلْحُدِّدِ ﴿ كُلِّكُمْ فَأَفِّبُ ٱفَ تَحْنُ إِذْ قَدْ أَمْبًا هُوَ أُولًا . يَهِيْهِ إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنِّي أَحِبُ أَفَّةَ وَهُوَ مُبْضُ لِأَحِيهِ فَهُو كَاذِبُ لِأَنَّ مَنْ لَائِمِبُّ أَخَاهُ أَلَّذِي يَوَا كَمَّتَ يَشَعِلِمُ أَنْ يُمِبُّ اللهُ أَلَّذِي لَا يَوَاهُ . عَلَيْهِ وَفَا مِنهُ هلد الوسِيَّةُ مَنْ أَحَبُ اللهُ تَعْيِّبُ أَخَاهُ أَلِينًا

### ألفضل الخامس

أَكُتُ إِلَيْكُمْ أَيُّ الْعَيَانُ لِأَنَّكُمْ قَدْ غَلَيْمُ الفَرْدَ . هَنْ عَلَيْمُ أَيُّكَ أَيْكَ ٱلْأُوْلَادُ لِأَنْكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ ٱلْآبَ . قَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلاّ } لِأَنْكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ أَلَنِي هُوَ مِنَ أُلْبَدُه - قَدْ كُنْبُتُ إِلَيْكُمْ أَيًّا ٱلْمُثَالُ لِأَثَّكُمُ أَفُولًا وَكَامَةُ أَفْو قَابَةً فِيكُمْ وَقَدْ غَلَبْمُ ٱلشِّرِدَ . ﴿ يَهِينِهِ لَا تَحْوُا ٱلْعَالَمَ وَلَامًا فِي ٱلْعَالَمَ . إِن كَانَ أَحدُ يُحثُ ٱلْمَالْمُ طَلِيْتَ فِيهِ عَبُّهُ ٱلآبِ ﷺ لِأَنْ كُلُّ مَا فِي ٱلْمَالَمُ هُوَ تُنهُوَّةُ ٱلجَّسَدِ وَشَهُوَّةُ اَلْمَيْنِ وَغَرْ الْمُلِسَاةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْآبِ بَلْ مِنَ الْعَالَمِ ﷺ وَٱلْعَالَمُ وَشَهَوْتُهُ زُولَانَ وَأَمَّا مَنْ يَسْلُ عَمِيتَ أَهْمَ فَإِنَّهُ بَيْلَ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ عِينَ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ ٱلـَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ وَكِمَّا أَنَّكُمْ تَعِنْمُ أَنَّ ٱلْمِيحَ ٱلدَّجَالَ يَأْتِي يُوجَدُ ٱلْآنَ مُحَفَّآ دَجَّالُونَ كَثِيرُونَ فَنْ هَٰذَا نَطْمُ أَنَّ هَٰذِهِ هِيَ ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ . ١٢٢ مِنَّا مَرَجُوا وَلَكِنَّهُمْ لَمْ مُكُونُوا مِنَا لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مِنَا لَأَسْتَرُوا مَمَنَا وَلَحْيَنَ لِنَبَسِينَ أَنْ لَسُوا جَدِا مِناً و و أمَّا أنهُمْ فَإِنَّ لَكُمْ مَسْحَةً مِنَ اللَّذُوسِ وَتَلَمُونَ كُلُّ شَيْءٍ . ١ إِنَّ إِلَا فَلَمْ أَكُتُ إِلَيْكُمْ لِأَنْكُمْ لَا تَمْرِهُونَ أَلْحَقَ بَلْ لِأَنْكُمْ مَارِهُونَ بِهِ وَإِنَّ مُحَلَّكَ خَب ليسَ مِن أَلْقَ كُورُهُ مِن أَكْفَدَابُ إِلَّا ٱلَّذِي بَكِرُ أَنَّ يَدْوعَ هُوَ ٱلَّذِيجُ . هَـذَا هُوَ ٱلْسِيخُ الدَّجَالُ الَّذِي يُكِرُ الْآبَ وَالْإِنْ عِنْ لِإِنَّ كُلُّ مَنْ كُلُّ مَنْ يَنْرَفُ الْآبَ لِسَلَةُ الْآبُ وَمَنْ يَسْرَفُ بِالإِنْنِ لَهُ الآلُ أَيْنًا . عِنْ وَأَنْتُمْ فَاسْعِشْمُوهُ مِنَ الْبَدْ وَظَيْبُتْ فِيكُمْ فَإِنَّهُ إِنْ فَتَ فَكُمْ مَا تَعِنْمُوهُ مِنَ الْبُدْءِ تَنْتُونَ أَنْتُمْ فِي الْإِنْنِ وَفِي الْآبِ. عِنْ الْإِ هُوَ ٱلْمُوعَدُ ٱلَّذِي وَعَدْمًا بِهِ ٱلإَنْ ٱلْحَيَاةُ ٱلْأَبِدَيَّةُ ﴿ ١٠ كُنِّتُ مِهْمَا فِي حَقّ ٱلَّذِينَ يُعِنْلُونَكُم . عِنْ إِلَيْنَ ٱلْمُحْمَةَ أَلَى فِتْقُوهَا مِنْهُ تَثْبُتُ فِيكُمْ وَلَا حَاجَةَ لَكُمْ أَنْ بَلِيمُكُمْ أَحَدُ إِنْ مَا تُعَلِّمُ مَسْحَتُ عَنْ كُلِّ شَيْء هُوَ مَنْ لَا كَلَبْ فَكَمَا عَلَيْكُمُ ٱلْمُتُوافِيهِ ويه فالآنَ أيُّ الأبَّاة ٱللُّهُوافِيهِ مَتَّى إِذَا ظَهَرَ تُكُونُ لَنَا لَهُ بِهِ يَقَهُ لَا خِزْيُ عِندَ عَيْدٍ. وَإِنْ إِنْ كُنْمُ تَرْفُونَ أَنَّهُ مَادُ فَأَعْلُمُوا أَنْ كُلُّ مَنْ يَسْلُ ٱلْهِرَّ مَوْلُودٌ مِنْ

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّالِثُ

وي النظرُوا أَنَّهُ مَنْ مَعْنَا الآلَ مَنْ يُدْعَى وَتُكُونَ أَنِنَّهُ اللهِ وَإِنَّا لَا مَرْفُكُمُ الْمَالَم لِأَنَّهُ لَمْ يَفُوهُ . ﴿ وَهُمُ أَيُّهُ الْأُحَابُّ نَحْنُ الْآنَ أَنِاآ اللَّهِ وَلَمْ يَشَيِّنُ بَعْدُ ماذَا سَنكُونُ غَيْرَ أَنَا تَعَلَمُ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ تَكُونُ تَحُنُ أَمْثَالُهُ لِأَنَّا سَنْمَائِكُ خَاهُوَ ﴿ وَكُلُّ مَنْ لَهُ هْذَا ٱلرَّجَالُهُ بِهِ يُطَهِّرُ تَفْسَهُ كَمَا أَنَّهُ هُوَ طَاهِرٌ . عَلَيْهُمُ كُلُّ مَنْ بَسْلُ ٱلْخَطِيئة يُخَالِفُ ٱلشَّرِينَةَ وَٱلشَّهَائِينَا ۚ إِنَّا هِيَ نُحَالَمَةَ ٱلشَّرِينَةِ ، ﴿ فَهُمْ ۚ وَمَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ ذَاكَ ظَهَرَ إِبَرْفَعَ خَطَايَانَا وَلَاخَطِينَةَ فِيهِ . ﷺ كُلُّ مَنْ يَبْلُتُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْطَأُ وَكُلُّ مَنْ يَخْطَأُ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَهِرُفُهُ . ﴿ يَهِمُ الْيَهَا ٱلْأُوْلَادُ لَا يُضِلُّكُمْ أَحَدٌ . مَنْ يَسْلَ ٱلْيرَ فَهُو بَالُّهُ كَمَّا أَنَّ ذَاكَ هُو كَاذُ كَيْنِي وَمَن يَسْلَ الْخَطِيةَ فَهُو مِنْ إبليسَ لِأَنَّ إبْليسَ يَخْطَأُ مُنذُ ٱلْبَدْهِ وَلَمْذَا ظَهِرَ أَنْ أَلَتُهِ لِيَنْفُسَ أَعْمَالَ إِبْلِيسَ . ﴿ يَهِ كُلُّ مَنْ هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ أَللهِ لاَ يَسْلُ خَطِينَةً لِأَنَّ زَرْعَهُ ثَابِتُ فِيهِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْطَأَ لِأَنَّهُ قَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ • ﴿ وَإِنَّ لِمِنْا يَتَيَّنُ أَبْأَةَ ٱللهِ وَأَبْنَا ۚ إِبْلِيسَ بَكُلُّ مَنْ لَا يَسْلُ ٱلْيِرْ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ وَكَفَا مَنْ لَايُحِبْ أَنَاهُ كِنْ إِلَيْ هَٰذِهُ هِي ٓ ٱلْمُشْرَى ٱلَّتِي سَمِشُهُوهَا مِنَ ٱلْبَدْء أَنْ نَحِبُّ بَعْفُنَا بَعْظَ كِ إِنْ كَانُ عَلَيْ أَلَيْهِ كَانَ مِنَ ٱلشُّرْءِ فَتَنَلَ أَخَاهُ . وَلأَيْ سَبَبِ قَتَلَهُ . لِأَنَّ أَعَالُهُ كَانَّتْ شِرْيَةً وَأَغَالَ أَخِهِ كَانَتْ مَادَّةً . ﴿ لَا تَعْبُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِن كَانَ ٱلْمَالَمُ لْنَصْكُمْ . كَانَاكِ قَدْ عَلَمَنَا أَنَا أَنْظَلَا مِنَ ٱلْمُوتِ إِلَى ٱلْحَيَاةِ لِأَنَّا نُحِبُّ ٱلْإِخْوَةَ وَمَنْ لَا يُضِيُّ أَخَاهُ فَإِنَّهُ يَنِيِّى فِي الْمُوتِ. جَيْزِيجُ كُلُّ مَنْ يُنِفِضُ أَخَاهُ فَهُوَ قَاتِلُ وتَعَلَّمُونَ أَنْ كُلُّ قَائِلَ لَيْسَتْ لَهُ عَيَاهُ أَبِدِيَّةٌ تَعَلُّ فِيهِ ، كَيْنِهُا يَهُمَّا قَدْ مَرَفَنا الْحَبَّة أَنْ ذَاكَ قَدْ بَدَلَ نَفْسَهُ مِنْ أَجِلًا فَهِبُ مَلِينًا أَنْ نَبْذُلَ نُفُوسَنَا مِنْ أَجْلِ ٱلْإِخْوَةِ • عَلَيْكَ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ الْمُدِيثَةُ الْمَالَمَةُ وَزَأَى أَخَاهُ فِي فَافَةٍ فَعَبَسَ عَنْهُ أَحْشَآهُ فَكَيْفَ تَحِلُّ مَحَبَّةُ ٱللهِ فيه ، جُونَهُ إِنَّا أَلاَّ بِنَا لَا كُنْ عَبِّكُمْ مِأْلَكُلام وَلَا مُلْقِدَانِ مِنْ بِالْمَسَلِ وَالْحَقّ ﴿ يُعْلِيكُ وَبِذَٰ لِكَ نَمْرِفُ أَنَّا مِنَ الْحَقِّ وَنُعْتُمْ فَلُونَنا بِأَنْ تَعْلَمِنَّ أَمَامَهُ ﴿ يَجْرُكُمْ وَإِنْ كَانَّ

Digitized by Google

• • •

كاويًا لإنه لم الموس بالشابدة التي تهد بها الله الإبد . \$ 18 وهده من الشادة الذا المنا المات المنات المنات

وَّآَتَانَا بَعِيمَةً لِشَوْتَ الْإِلَّهَ الْمُتِينَّ وَقَنْ فِي الْأَلِمِ الْمُتَّيِنِيَّ فِي الْبَيْ يَسُوعَ الْسِيحِ . هَذَا هُوَ الْإِلَّهُ الْمُتِّينِّ وَالْمُلِيَّةُ الْأَبْدِيُّةُ . عَيْنِهِ أَنِّهَا الْأَبَاءَ مُوثُوا انْفُسَكُمْ مِنَ الْأَوْالَوْ. آمَنَ

# رِينَالِّهُ ٱلْقِدِّيْسِ يُوْجَنَّا ٱلْبَّالِيَٰهُ

# ڔڛؘٚٳٙڷۿؙ ٲڶڡؚڐؚڽ؈۫ۑٷڿڹٵڷۺۧٳڷؚؽؙؗؽؗ

ي مِنَ ٱلْكَامِنِ إِلَى غَامِسَ ٱلْمِيدِ ٱلَّذِي أَحِبُ فِي ٱلْحَقَ . يُزَيِّعُ أَيُّا ٱلْمِيدُ

إِنِّي أَرْومْ أَنْ تُكُونَ مُوَقَّنَا فِي كُلِّ شَيْءَ وَمُعَافَى كَمَّا أَنْ تَفْسَكَ مُوَقَّبَتُهُ . ﴿ يَجْيَحُ فَقَدْ مَرْحَتْ فَرَحًا عَظِيًّا لَمَّا قَدِمَ ٱلْإِخْوَةَ وَشَهِـدُوا بِصِدْفِكَ وَكَيْفَيَّةٍ سُأُوككَ فِي ٱلْحَقّ ﴿ يَكُونُ وَكِيْسَ لِي سُرُودُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ أَنْحَمَ بِأَنَّ أَبْنَانِي سَالِكُونَ فِي ٱلْحَقَّ • ﴿ يَكُمُ أَيُّهَا الْحِيبُ إِنَّكَ تَصَرُّف بِأَمَانَةٍ فِي كُلِّ مَا تَصْنَمُ إِلَى الْإِخْوَةِ وَعَلَى الْخُمُوسِ إِلَى الْفُرْبَّاة مِنْهِمُ ﴿ وَهُو اللَّهُ مِنْ مُعِدُوا يَحَبُّكَ أَمَامَ ٱلْكَنيسَةِ وَتَحْسِنُ مُنْمًا إِذَا شَيَّمَتُهُم كَا يَحَقُّ يَثْمِ وي لأنَّهُم مِن أَجُل أُسِهِ مَرْجُوا وَلَمْ يَأْخُدُوا مِنَ ٱلْأَمْمِ شَيْنًا كُولِي مَيْلَنِي لَنَا أَنْ نَفْسِلَ أَمْنَالَ هُولَا أَ لِكُونَ مُمَاوِنِينَ لَمْمْ فِي نَشْرِ ٱلْحَقَّ \* عَيْدٍ وَقَدْ كَتَبْتُ إلى ٱلْكَنِينَةِ إِلَّا أَنَّ دِيُوتِرِيضَ ٱلَّذِي يُجُبُّ أَنْ يَقَدُمَ عَلَيْمٍ لَا يَقْبُلُنا ﴿ عَلَيْ عَلَا إِكَ إِذَا قَدِمْتُ مَسَأَذَكُو مُ أَفَعَالُهِ أَلَى يَفَلَهَا حَيْثُ يَهْذِي عَلَيْنَا أَفُوَال خَيِثَةِ وَمَا أَكُنَى بِهٰذَا وَلَجُنَّهُ لَا يَشَلُ الْإِخْوةَ وَيَسُدُّ أَلْدِينَ لِريدُونَ قَوْلُمْ وَيَطِرُ ذُهُمْ مِنَ ٱلْكَنيسَةِ ، عِينَ إِلَي الْمِيدُ لَا تَتُّمُ النُّرُّ بَلِ الْفَيْرَ فَإِنَّ مَنْ يَمِّنَمُ النَّيْرَ هُوَ مِنْ أَفْدِ وَمَنْ يَمَّنَّمُ الشَّرَّ لَمْ يَ أَهُ وَ وَإِنْ إِنَّا وَعِنْرُ فِيسَ فَإِنَّهُ مَنْهُودٌ لَهُ بِالْإِحْسَانِ مِنَ ٱلْجَيمِ وَمِنَ ٱلْحَقَّ نَفْ وَخَنْ أَيْمًا نَفْهَدُ لَهُ وَأَنْتَ مُلْمُ أَنَّ سُهَادَنَكَ عَقُّ . وَإِنْ إِنَّ عِنْدِي أَشْيَةٌ كَثيرةً أَكَاتُكَ بِهَا لَكِنَى لَا أَحِبُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ بِأَلِدَادِ وَٱلْفَلَمِ. ﴿ يَرَامُهُ وَلِي رَجَّةً أَنِّي أَذَاكَ عَنْ قَرِيبٌ وَنَتَكُلُمُ مُوَاجَبَةً وَ أَلَسُلامُ لَكَ و يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ٱلْأَحِبَّةُ و سَلَّم عَلَى ألأحآه بأسآنهم

# رِينَا إِنَّهُ ٱلْقِدِينِ يَهُولَا

كَلَيْكِمْ مِنْ يَهُوذَا عَبْدِ يَسُوعَ ٱلْسِيحِ وَأَخِي يَغُوبَ إِلَى ٱلْمَدْعَوِينَ ٱلْخُبُوبِينَ فِي ٱللهِ ٱلْآبِ ٱلْخُنُونِايِنَ اِلْسَبِيعِ يَسُوعَ . ﴿ يَهُمُ إِلَّكُنُو لَكُمْ ٱلرُّحْمُ وَٱلسَّلَامُ وَٱلْحَبْ أَ. ويه أيُّهَا ٱلأَحِلَّةُ إِنِّي إِذْ كُنتُ بَاذِلَا كُلُّ ٱلْجُنْدِ فِي أَنْ أَكُنْ إِلَكُمْ مِنْ أَجِل ٱلْخَلَاصِ ٱلْعَامِ لَمْ يَكُنْ لِي بُدُّ مِنْ أَنَ أَكُنْتَ إِلَيْكُمْ وَأَعِنْكُمْ أَنْ تُجَاهِدُوا لِلْإِيَانِ ٱلَّذِي قَدْ سُلِمَ وَقِدْيِسِينَ. عِيهِ لِأَنَّهُ قَدِ انْدَسُّ إِلَيَّا أَنَّالُ وْصَفُوا قَدِيمًا بِهٰذَا الْقَضَآة أَنَّالُ مُنَافِقُونَ نُحَوِّلُونَ نِسْمَةَ إِلَىٰنَا إِلَى ٱلْعَهَارَةِ وَيُشِكِرُونَ مَنْ هُوَ سَبِدُنَا وَرَبُنَا ٱلْوَحِيدُ يَسُوعَ أَلْبِيجَ وَ يَعْلِيكُ فَأَرِبُ أَنْ أَذْكِرُكُمْ وَإِنْ تَكُونُوا قَدْ عَلِينُمْ مَكِلَ مَنِهِ أَنْ أَرَابُ لَمَا عَلْمَى الشُّعَبَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ أَهْلَكَ بَعْدَ ذلِكَ مَنْ كَانَ مِنْهَا غَيْرَ مُومْنَ . عَنْ ﴿ وَالْمَلائِكَةُ الَّذِينَ لَمْ يَحْفَظُوا وَاسْتَهُمْ بَـلَ زَكُوا مَنْزِلَتُهُمْ أَبْقَاهُمْ لِقَضَّاهُ ٱلْيَوْمِ ٱلْعَظِيمِ فِي فُودٍ أَبِدِيَّةٍ تَحْتَ ٱلظُّلَمَةِ . ﴿ يَهِيهِ كَذَالِكَ سَدُومُ وَتَمُورَةُ وَمَا حَوْلُمَا مِنَ ٱلْمُدُنِ ٱلَّتي ٱنْهَكُتُ فِي ٱلزِّنَى عَلَى مِتَالِمِهَا وَذَهَبَتْ وَزَّآهَ خَلِمٍ غَرِيبٍ قَدْ جُهِلَتْ عِبْرَةً وَمَالْمَا نِفْتَ أَنَّ الر أبديَّةِ ، عِنْهِ مَنَى مِسْل ذيكَ أُولُكَ أَنْفَتِلُونَ أَنْجُنُونَ ٱلْجَسَدَ وَيَعْتَرُونَ ٱلسَّادَةَ وَكُيَدَهُونَ عَلَى أَصْعَابِ ٱلْجَلَالِ . ﴿ يَعْمِي إِنَّ مِيكَا ثِلَ وَثِيسَ ٱلْلَا يُكَة لَّا خَامَهَ إبليسَ وَجَادَلُهُ مِنْ جَهَ خِئَّةِ مُوسَى لَمْ يُحِسِّرُ أَنْ يَكُكُمْ عَلَيْهِ حُصْحَمَ لَفَنَةٍ مَلْ قَالَ لَهُ لَيْزُيْرِكَ ٱلرَّبُّ . عِينِهِ أَمَّا هُولَاءَ فَيُعَدِّفُونَ عَلَى مَا لَا بَلْسُمُونَ وَأَمَّا مَا تَعْرِفُونَهُ مِنْ طَيْعِهِ كَا لَحْيَوَا مَاتِ الْفَهُم فِنِي ذٰلِكَ يُفْسِدُونَ أَنْفُسَهُمْ . عَلِيْهِ وَفِلْ لَمْمُ فَإِنَّهُمْ سَلَكُوا طَرِينَ قَانِ وَأَنْصَبُوا إِلَى صَلَالِ بِلْسَامَ لِأَجْلِ أَجْرَةٍ وَمَلْكُوا فِي مُعَالَدَةٍ فُورَحَ. المُنْهُ عَوْلًا ۚ أَذَالُ فِي مَآدِبِ عَيْبَكُمْ يَرْغَدُونَ فِي ٱلْوَلَاخِمَ بِدُونِ تَفْوَى وَابْتَلُونَ أَنْفُهُمْ ۚ هُوْلَاءَ نُحُبُ بِلا مَاءَ تَحْيِلُكَ ٱلرِّيَاحُ وَأَشْعِادُ مَرَفِيَّةٌ غَيْرُ مُنْمِرَةٍ قَدْ مَاتَتْ مَرَّتَيْنَ وَٱقْتُلَتَ مِنْ أَشُولَمَا. ﴿ يَهِيْكُمْ أَمْوَاخٍ بَخْرِ مَا يَهُ مُزْبِدَةٌ بَخِزْيِهِمْ . نَجُومُ تَائِهَةٌ وَلَهُمْ كَفِظَ صَبَابُ ٱلظُّلْمَةِ إِلَى ٱلْأَبِدِ. عَلَيْهِ وَقَدْ تَنَبًّا عَلَى هُوْلَا أَيْمَا أَغُوخُ سَامٍ آدَمُ حَيثُ قَالَ هُوَذَا يَأْتِي ٱلرَّبْ فِي رِبْوَاتِ قِيْدِيبِ عِنْ ﴿ لِيُونِي ٱلْمُمَّالَةُ عَلَى جِيمِم وَيْحُ جِمِ ٱلْمُنْافِقِينَ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ أَعْمَالِ نِفَاقِمِ ٱلَّتِي نَافُوا بِهَا وَعَلَى جِمِم الْفَظَاظَاتِ اللَّي نَطَقَ بِمَا عَلِيهِ أُولَاكَ الْحَطَاةُ الْنَافِطُونَ. يَرْبِيجٍ هُولَا، مُتَذَرُّونَ لَايَفَتُرُونَ عَنِ ٱلشَّكُوى سَالِكُونَ فِي شَهَوَلتهمْ وَأَفَوَاهُمْ تَنْطِقُ بِأَمُودِ مُغَمَّةً يَتَكُلُمُونَ

### ألفَصْلُ اَلثَّانِي

المنه الله الله كنيسة أمس هذا ما يفوله القابض على الكواك التبة بَينِهِ ٱلْمُشِي فِي وَسَعِلِ ٱلْمَارِ السِّبْرِينَ ٱلدَّعْبِ . ١٠ وَتَعَالِثُ وَتَعَالِثُ وَتَعَالِثُ وَصَبْرِكَ وَأَنَّكَ لَا تُعْلِينُ أَحْتِمَالٌ الْأَشْرَادِ وَقَدِ أَخْتَرْتَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ وَأُسُلُ وَلَيْسُوا بِرُسُلِ فَوَجَدْتُهُمْ كَاذِبِينَ. عَيْنِي فَسَدْ صَيَرْتَ وَتَدْبَتَ لِأَجْلِ أَسْى وَلَمْ تَسْأَمْ وَلَكِنَ عِنْدِي مَلَكَ أَنْكَ أَمْلَتَ عَبَّكَ الْأُولَ. ويهي وَالْخُرُ مِنْ أَنْ سَمَّلَتَ وَتُنْ وَأَعْسَلِ ٱلْأَعْالَ ٱلْأُولَى وَإِلَّا فَإِنِّي آتِيكَ وَأَذِيلِ مَنَاوَكُ مِنْ مَوْضِهَا إِنْ لَمَّ تُلْبُ. هِينِهِ وَلَكِنَ عِنْدَكَ هَٰذَا أَنَّكَ تَمْتُ أَعْالَ الَّذِينُولَاوِ بَينَ ٱلَّتِي أَمْفُهَا أَمَّا أَيْسًا . يَنْ لَهُ أَذُنُ ظَلِيتُمْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِمُحْتَالِسِ مَنْ غَلَبَ قَالِي أُوتِبِ أَنْ يَاكُلُ مِن خَمْرَةِ الْحَاةِ ٱلِّي فِي وَسَطِ فِرْدُوسِ إلْمِي . عَلَيْ وَأَكْنُ إِلَى مَلاكِ كَيتَ إِزْمِيرَ هَٰذَا مَا يَفُولُهُ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآيَرُ ٱلَّذِي كَانَ مَيَّا وَعَادَ حَيًّا . كَانْتُكَ إِنِّي عَالْمٌ جَمِيقَكَ وَمَسْكَتَكَ بَلْ أَنْتَ غَنْ وَتَجْدِيضِ ٱلْقَائِبِ بَنَ إِنَّهُمْ بَهُودُ وَلَيْسُوا بِيهُودٍ وَإِنَّا هُمْ عَجَمُّ الشِّطَانُ . عَنْ إِلَيْ لَمُ خَنِدًا مِمَّا سَمْجِيبُكَ مِنْ الثَّالْمِ فَوْدًا إِبْلِيسُ مُزْمِعُ أَنْ لِيَق بَعْنَا مِنْكُمْ فِي ٱلنِّجْنِ لِتُنْتَغُوا وَسَيْصِيبُكُمْ مِنِينٌ عَمْرَةٍ أَيَّامٍ فَكُنْ أَمِينَا حَتَّى ٱلْوْتِ فَسَأَعْطِكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ ، عَنْهِ مِنْ لَهُ أَذُنَّ فَلْبَعْمَ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَافِس . مَنْ غَلِّي فَلَا يَشُرُّهُ ٱلْمُوتُ ٱلتَّانِي . عِلَيْهِ وَأَكْتُبْ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَنبِيَّةِ ٱلِّي فِي يَرْغَلْسَ هٰنَا مَا يَغُولُهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلسَّيْفُ ٱلصَّادِمُ ذُو ٱلْحَدَّيْنِ. ﴿ إِنَّكِيرٌ إِنِّي عَالِمٌ ۖ أَيْنَ مُقَامُكَ وَهُوَ حَيْثُ كُوْسِي ٱلشَّيْطَانِ وَأَنْتَ مُعَيِّكُ بِإنهِي وَلَمْ مُثْكِرُ إِيَانِي حَتَّى فِي ٱلْأَبْامِ ٱلِّي كَانَ فِهَا أَنْبِيكُنْ مُهِدِيَ الْأَمِنُ الَّذِي فِلَ يَعْلَمُ شَكْرُ مَيْثُ يَسْكُنُ الشَّيْطَانُ . \$200 وَلَكِنَ عِنْدِي عَلَكِ شَيْنًا أَنَّ عِنْدَكَ هُنَاكَ قُونًا يَقَسُّكُونَ بَشْلِيرٍ لِمَامَ الَّذِي ظُمَّ بَالَاقَ أَن كِيِّ مَنْزَةً أَمَامَ بِنِي إِسْرَائِسِلَ حَقَّ بِأَكْلُوا مِنْ ذَبَائِحِ ٱلْأَوْلَادِ وَيَرْوَا : ع عَلَمَ عَكُمُنا أَنْنَ أَيْمًا عِنْدَلَّةَ قُومٌ يَعَمَّدُ حُونَ بَعْلِيمِ النَّهُولَّاوِيْنَ ٱلَّذِي هُوَ يَظِيرُ ذيك . \$ الله عَبْ وَإِلَّا فَإِنَّ آتِيكَ سُرِيهَا وَأَعَالِهُمْ إِسَيْفُ فِي . عَيْدٍ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْتُمُ مَا يَفُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَّالِسِ ، مَنْ قَلْبَ فَإِنِّي أُوتِيهِ ٱلْمَنَّ ٱلْحَقِّي وَحَمَاةً بَيْعَنَّة مكثوبًا طَلِهَا أَنْمُ جَدِيدٌ لَا يَمْرُهُ أَحَدُ إِلَّا ٱلْآخِذُّ ، عَنْ ﴿ وَأَكْتُ إِلَّى مَلَاكِ كَنِيةَ هٰذَا مَا يَفُولُهُ أَبْنُ أَلْدِ ٱلَّذِي عَنْسَاهُ كَالْمِيدِ قَادِ وَدِجْلَاهُ كَأَنَّهَا مِنْ عُلَى خَالِص. عِنْهِ إِنِّي عَالِمٌ إِغْمَالِكَ وَعَبُّكَ وَإِيمَائِكَ وَخِنْمِنْكَ وَصَيْرِكَ وَأَنَّ أَهَالَكَ ٱلأَخْيرَةَ أَكْفُرُ مِنَ ٱلْأُولَى عِنْهِمِ وَلَكِنَّ عِنْدِي عَلَيْكَ شَيْئًا أَنَّكَ تَدَعُ ٱلْمُأَةَ إِذَا بَلَ الرَّاعِيَّةُ أَنَّهَا نَعَيَّةُ تُلَمِّ وَتُعِيلُ عِلِيهِ حَتَّى مَزْفُوا وَبَاكُلُوا مِنْ ذَبَائِحِ ٱلْأُوْلَانِ عِنْ ﴿ وَقَدْ أَسَاتُهَا مُدَةً لِتُوبَ مِنْ ذِمَاهَا وَهِيَ لَا زُمْنَى أَنْ تَنُوبَ. ٢٢٠ مَا أَنْذَا أَطْرَحُهَا فِي فِرَاشِ وَٱلْذِينَ يَرْفُن مَمَا فِي مِنِي شَدِيدِ إِنْ لَمْ يُولُوا مِنْ أَعَلِمَمْ عِنْهِ ۚ وَسَأَقُلُ أَجْلَهُ هَا حَشَا كَتَلَمُ جَيِعَ الْكُنَّائِدُ إِنَّ أَنَّا كَا يَعْمِلُ الْكُلِّى وَالْتُلُوبِ وَسُلُوقِي كُلَّائِكُمْ عَلَى حَسَبِ الفالِدِ وَأَفُولُ لَكُمْ \$25\$ وَلِسَارِ مِنْ فِي تِلِيمَ قَينَ جَيعِ الْمُعِنَّ لَيْسَ لَمْمُ هُمَا الشَّلِيمُ وَالْحِي لَمْ يَرِغُوا أَعْلَى الشِّيطَانِ كِمَا يَشُولُونَ إِنِي لَا أَلِيّ عَلَيْكُمْ نِشَدِلًا آخَرَ \$25 وَلَكِنْ غَمُّكُوا عَاهُوَ عِندَكُمْ إِلَى أَنْ آتِي . ١١٨ وَمَن غَلَ وَخَفِظَ أَعْمَالِي إِلَى ٱلْمُتَتَعَى وَإِنّ أُوتِيهِ سُلطَانًا عَلَى ٱلْأَمْمِ عَلَيْهِ فَيْرَعَاهُم بِنَمَا مِنْ حَدِيدٍ وَكَا يَسِنَةٍ خَزَفٍ فَتَعَلَّمُونَ وَيُهِ مِنْكَمَا أُونِيتُ أَنَّا مِن عِنْدِ أَبِي وَأَعْلِيهِ كُوكِ ٱللَّهِ مَنْ لِهُ أَفْنُ فَلَيْسُمُ مَا يَقُولُهُ ٱلزُّوحُ لِلْكُنَائِسِ

### ألفَصَلُ آلثًا لِثُ

عيد وَأَكُبُ إِلَى مَلاكِ الْكَنِيدَ إِلَى فِي سَرْدِيسَ هَنَا مَا يَفُولُ مُنْ لَهُ أَدْوَلُ أَفِي اللّبَةُ وَالْكُوْكِ اللّبَتَ : إِنِّي عَالَمٌ إِنَّاكِكَ وَانْ آكَ النّا أَكُلُكَ مَنْ وَالْمَدَ مَنْتُ عَنْهُمْ قَالَمُو وَاصْلُهُ النّايَا الّتِي أَوْشَكُ أَنْ غُرْتَ فَإِنْ لَمْ أَجِدُ أَكَافَ مُلْهُ أَكَامُ إعجب الكس انتاة المزنج . عين أما انتم الميا الأحابة فاذكرا الأفوال التي تلق بها وألم الما التي تلق بها وألم المن الكس أنه سيطون في آخر الأمان أكان أستنز أون يستلجون في القرا النسكم المستنز أون يستلجون في القرائد على المستنز أون يستلجون في القرائد علم المنز أون المنتجون المنتجون في المنتجون المنتجون

### وَ إِلَىٰ جِيعِ ٱللَّهُودِ . كَيْعِنَ

# رُوْيَا ٱلْقِدْيِسِ يُوخِينًا

#### ألفضل الأوك

عيد وفي بَسُومَ السيعِ الَّذِي آنَّاهُ أَنْهُ إِيَّاهُ لِيكُشِفَ لِيبَادِهِ مَاسَيْكُونُ عَنْ قَرِيب فَأَرْسَلَ وَبَيْنَهُ عَلَى يَدِ مَلاَّكِهِ لِعَبْدهِ مُحَتًّا عِينِهِ ٱلَّذِي شَهِدَ بِكَلِمَةِ اللهِ وَبِشَهَادَةِ يَسُوعَ ٱلْمِيعِ فِي كُلِّ مَا رَآهُ . ﴿ يَحْجُعُ طُونِي لِمَنْ يَقْرَأُ وَلَذِينَ يَسْمُونَ كِلَّاكَ هٰذِهِ ٱلنَّهُونَ وَيَخْتَلُونَ مَا هُوَ مَكْتُوبُ فِيهَا لِأَنَّ ٱلزَّمَانَ قَرِيبٌ . ٢٠٠ مِنْ يُوحَنَّا إِلَى ٱلْكَنَايْس ٱلسُّمْ ٱلَّتِي فِي آسِيَّةَ · النِّمُهُ لَكُمْ وَالسُّلامُ مِنَ ٱلْكَانِي وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي سَيْأَتِي وَمِنَّ الْأَذُوْلَ أَلَبْثَ وَالَّذِينَ أَمَامَ مَرْشِهِ عِيْجِي وَمِن يَسْوعَ الْسِيجِ الشَّاهِدِ ٱلْأَمِينِ وَبِكِم ٱلْأَمُوَاتُ وَزَيْسِ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي أَحَبُّنَا وَغَسَكَا بِدَّهِ مِنْ خَطَايَانَا ﴿ وَجَمَلَنَا مَلَكُونًا وَكَهَنَّهُ فِهِ أَبِهِ لَهُ ٱلْجُدُونَا لِيزَةُ إِلَى دَهْرِ الدُّهُودِ . آيِينَ . ١ عِيمَ هُوذَا يَأْتِي عَلَى عِيْدُ أَمَّا ٱلْأَلِثُ وَٱلْكَاأَ ٱلْهِدَآةَ وَٱلْهَابِهَ أَيْفُولُ ٱلْأَبُّ ٱلْإِلَّهُ ٱلْكَائِنُ وَالَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي سَيَأَتِي اَلْمُدِدُ . ﴿ يَهِيْ إِنَّا يُوحَنَّا أَخَاكُمُ وَشَرِيكُكُمْ فِي ٱلضِّيقِ وَفِي ٱلْلَكُوتِ وَالسُّبْرِ فِي ٱلْمَسِحِ يَسُوعَ كُنْتُ فِي ٱلْجَزِيمَةِ ٱلَّتِي يُقَالُ لَمَا جَلَسُ ۖ لِأَجُل كَلِسَةِ ٱللهِ وَتَهَادَةِ يَسُوعَ عِنْ ﴿ وَمِرْتُ فِي ٱلرُّوحِ يَوْمَ ٱلرُّبِ فَيَمِثُ خَلْقٍ صَوْمًا عَظِياً كَمَوْتِ يُونَ عِنْهِ وَا يُدَا أَكُنُ مَا زَاهُ فِي سِفْرُ وَأَنْبَتْ بِهِ إِلَى ٱلْكُنَّايْسِ ٱلسُّمْ ٱلَّتي فِي آسِبَ إِلَى أَمْسُ وَإِنْمِيرَ وَرَعَالُسَ وَيَاتِيرَةَ وَسَرْدِيسَ وَفِيلَدِ لَقِيَّةً وَالْلَاذِقِيَّةِ. عَنْ إِنَّ مَا أَنْفَتْ لِأَنظَرَ مَا ٱلسُّونُ ٱلَّذِي يُكِلِّنِي وَفِيهَا ٱلْفَتْ دَأَنِتُ سَبْعَ مَسَ أَرَّ مِنْ ذَعَبِ £££ وَفِ وَسُطِ الْنَائِرِ السَّبْرِ شِبَّهُ أَنِي ٱلْإِنْسَانِ مُتَسَرِّبِلا بَوْبِ إِلَى الرَّخِلَيْن وَمُتَنَاطِنًا عِنْدَ تَدَيِّهِ سِنْطُفَةٍ مِنْ ذَهَبِهِ عِنْهِ وَرَأْمُهُ وَشَرَرُهُ أَيْمَانِ كَالسُّوف ٱلْأَيْنِ كَأَنْتُغِ وَعَيْاهُ كَلِيبِ مَادِ عَيْدٍ وَدِجْلاهُ كَأَنَّهُا مِنْ نُحَاسِ خَالِس قَدْ أُعَى فِي أَوُّن وَصَوْتُهُ كَمَسُوتِ مِيَاهِ غَزِرَةِ ١٤٠٠ وَفِي بَيْهِ ٱلْمُنْنَى سَبْمَةٌ كَوَاكَ وَمَن فيهِ يَخُرُجُ سَيْفُ صَادِمٌ ذُو حَدَّيْنِ وَوَجُهُ يُنِي كَالنَّمْسِ عِنْدَ أَشْتِنَادِهَا . عِيْهِمْ ظَفَا رَأَيْهُ مَقَلَتْ عِنْدَ قَدَمَنْهِ كَالْمِنْدَ فَوَشَمَ بَدَهُ ٱلْلِنْيَ عَلَيْ قَالِلا لَا تَخْفُ أَنَا الأول وَالآخِرُ ﴿ إِنَّهُ إِلَّهُ مَا أَنَّ مَنَّا وَهَا أَنَا حَيُّ إِلَّ تَمْرُ ٱلدُّهُورِ وَلِي مَضَاتِعُ ٱلْمُونَ وَالْجَهِيمِ ، عَلَيْهِ فَاكْتُبُ مَا وَأَيْتَ مَا هُوَ كَانِنْ وَمَا سَكُونُ مِنْ بَسْدٍ ﴿ عَيْهِ وَسِرً الْكُوْرَكِ السَّمَةِ الَّتِي رَأْيِتَ فِي يَمِنِي وَالْمَارُ ٱلسَّجَ مِنَ الشَّعَبِ. أَمَّا الْكُورَكِ السَّبَةُ فُهِيَ مُلاَئِكَةُ ٱلْكَنَائِسَ ٱلسَّبْرِ وَأَمَّا ٱلْنَائِزَ السَّبْمَ مَعِي ٱلْكَنَائِسُ ٱلسَّبَمُ

اكَالِيَهُمْ أَمَامَ الْمَرْشِ قَائِينَ \$ يَلِيَهِ مُسْتَحِينُ أَنْتَ أَيْبُ الرَّبُّ إِلَيَّا أَنْ تَأَخَذَ الْحَبْد وَالْكُرَامَة وَالْمُؤَةَ لِأَنْكُ أَنْ خَلَّتَ بِجِيمَ الأَشْبَةُ وَجَعِيْنِكَ كَانَ وَخَلِلْتَ

#### ألفضل الخامس

وَرَأْنِتُ بِينِ لَلْإِلِس عَلَى ٱلْمَرْش كَتَابًا مُكْتُوبًا مِنْ دَاخِل وَمِنْ خَادِحٍ عَنُومًا بِسَبَةٍ خُتُوم ٠ ٢٠٠٠ وَدَأَ إِنَّ مَلَاكًا قَوَا كَادِي بِصَوْتٍ عَظِيمٍ مَن ٱلسُّفَيِّقُ أَنْ يَفْخَ ٱلْكِتَابَ وَيَفْضُ خُنُومَهُ ﴿ ﴿ يَهِ عَلَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدُ فِي ٱلنَّمَآءَ وَلَا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلَا تَحْتَ الأَرْضِ أَنْ يَلْغَمُ ٱلْكِتَابَ وَلَا أَنْ يَنْظُرَ إَلَٰهِ . عَلَيْكَ فَهَلْكُ أَنِّي بِكُمَّا كَثِيرًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ أَحَدُ يَسْتَحِنُّ أَنْ يَلْتُمَ ٱلْكِتَابَ وَلَا أَنْ يَظُرُ إِلَيْهِ . عَنْهِ عَنَّالَ لِي وَاحِدُ مِنَ الشُّوخ لَا تَبْكِ فَهُوذَا قَدْ غَلَّبَ ٱلْأُسَدُ مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا أَسْلُ دَاوْدَ فَهُو يَعْتُمُ ٱلْكِتَابَ وَيَفْضُ خُتُومَهُ السُّبَّةَ . وي وَزَأَيْتُ ظِذَا فِي وَسَطِ الْمَرْشِ بَيْنَ الْخَيْوَالَاتِ الْأَرْبَيْةِ فِي وَسُطِ النَّيُوخِ حِلْ قَائِمٌ كَأَنَّهُ مَذْهُوحٌ لَهُ سَبَّةٌ فُرُونٍ وَسَبُّمُ أَعْيُنٍ وَهِي أَرْوَاحُ اللهِ السُّبِتُ الزُّسَةُ إِلَى الأَدْضِ كُلُهَا . وَيَعَلُّ فَأَتَّى وَأَخَذَ الْكِتَابُ مِنْ يَيِنِ الْمِالِسَ عَل ٱلْمَرْشِ ١٤٤٤ وَلَمَّا أَخَذَ ٱلْكِتَابَ خَرَّتِ ٱلْمُؤَانَاتُ ٱلْأَرْسَةُ وَٱلْأَرْبَةَ وَٱلْمَثْرُونَ شَيًّا أَمَامَ الْمُسَلِ وَحَسَانَ لِكُلْ مِنهُم كِنَادَهُ وَجَلَلَتُ مِنْ فَصَرِ مُعَلِّنَهُ مُودًا وَهِي صَلَوَاتُ ٱلْمُدْلِسِينَ عِنْ وَهُمْ يُسَجُّونَ تُسْبِعَةٌ جَدِيدَةً قَا لَمِنَ مُسْفَقُّ أَنْتَ أَن تَأْخُذَ ٱلْكِتَابَ وَتَفْضُ خُنُومَهُ لِأَنْكَ ذُبِحْتُ وَافْتَدَيَّنَا فِنْدِ بِدَمِكَ مِنْ يَنْ كُلُّ مَبِلَةِ وَلسَان وَشَمْ وِوَأَمَّةٍ عِنْكُ وَجَلَّتَ الإلْمَامُلُكُونًا وَصَحَيْنَةً وَكُنْ سَعْكُ عَلَى الْأَرْضِ. كان وَوَأَيْتُ كَاذَا أَنَا أَتَمُ أَسْوَاتَ مَلا يُكَ يَكُون مَوْلَ ٱلْمَرْش وَالْمَوَالَاتِ وَٱلنَّيْنِ وَكَانَ مَدَدُهُمْ وِيُوْلَتِ وِيُولتِ وَالْوَفَ ٱلْوِنِ ١١٤ مَا يَعِنْ مِسْوِتَ عَظِيمٍ مُسْغَقِ الْمُسَلُ ٱلمَذْبُوحُ أَنْ يَاخَذَ الثَّمْدَةَ وَالْنِنِي وَالْمِسْحَةَ وَالْمُوَّةَ وَٱلْكُرَامَةَ وَالْجُدَ وَٱلْهِرَكُمْ ﴿ ١ كُلِي وَكُلُّ خَلِيفَ مِمَّا فِي ٱلسَّهَا ۚ وَهَمْ ٱلْأَرْضُ وَتَحْتَ ٱلْأَرْضَ وَمَا فِي أَلْهُو وَكُلُّ مَا فِيهَا تَعِنُّهَا تَفُولُ ٱلْبَرَكَةُ وَٱلْكُرَلَمَةُ وَٱلْجَدْ وَٱلْمِزَّةُ لِلْبَالِسِ عَلِي ٱلْمَرْشِ وَالْمَالِ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُودِ . كَذِينَا لِمُقَالَتِ ٱلْجِيَالَاتُ ٱلْأَرْبَيَةُ آلِمَنَ . تَحَرُّ ٱلأرتب أ وَٱلْمِشْرُونَ شَيْعًا وَمَعِدُوا لِلْمِي إِلَى دَهُم ٱلدُّهُور

### ألفصل السكيس

وَوَا يَتُ أَنَّ الْمُلَلِّ فَعَ وَاحِدًا مِنَ ٱلْحُومِ ٱلسَّبَّةِ وَسَينتُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْحَيْوَا مَاتِ الأَرْبَيَّةِ يَقُولُ بِمَوْتِ كَمُوْتِ الزُّعِدِ هَلْمٌ وَانظِرْ ، عِنْ فَرَأْيِتُ فَإِذَا بِفَرْسِ أَبِيضَ وَمَمَ ٱلرَّاكِ عَلَيْهِ فَوْسٌ وَقَدْ أَعْلِيَ إِكْلِيلًا لَحَرَجَ ظَافِرًا وَحَقَّى يَظْفَرَ • ﴿ إِنَّ كُلَّ الْحَتْمَ الثَانِيَ سَمِنتُ الْحَيْوَانَ الثَانِيَ يَقُولُ هَلَمْ وَانْظُرْ ﴿ كَذِي عَرْبُ أَخِرُ أَشْقُرُ وَالرَّاكِ عَلَيْهِ قَدْ أَبِعَ لَهُ أَنْ يَنْزَعَ السُّلامَ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى بَشْ لَ بَسْفُهُم بَسْنا وَأَعْلِيَ سَفًا عَظِياً . ﴿ وَهُ عَلَمْ أَنْهَمَ ٱلْكُتُمَ ٱلثَّالِثَ تِيمِنُ ٱلْحَيْوَانَ ٱلنَّالِثَ يَفُولُ هَلْمً وَٱنْظُرْ وَرَايْتُ فَإِذَا بِفَرَسِ أَدْهُمْ وَٱلْآكِ عَلَيْهِ فِي بَيدِمِيزَانٌ ١٤٢٪ وَسَمِتُ صَوْتًا فِي وَسْطِ الْحَيْوَالْمَاتِ ٱلْأَرْبَةِ يَقُولُ مِكَالُ حِنْلَةِ بِدِينَادِ وَكَلاَتَهُ مُكَايِلِ شَعِيرِ بدِينَاد وَلَا تَشُرُ ٱلأَيْتَ وَٱلْحَدَرَ. ٢٠٠٥ قَلْ أَحْمَ ٱلْحُتَمَ ٱلْأَاجَ بَيِسْتُ ٱلْحَيَوَانَ ٱلْإَاجِ يَعُولُ هَلُمُ وَانْظُرُ . عَنْ قُرْ أَيْتُ فَإِذَا يَفِرَسِ أَسْفَرَ وَالزُّاكِ فَلَهِ أَنْهُ ٱلْوَتُ وَالْحِيمُ تَبَّهُ وَقَدْ سُلِطًاعَتَى رُبْمِ ٱلْأَرْضِ لِيَتُسُلَا بِٱلسَّبْبِ وَالْجُوعِ وَٱلْمُوتِ وَيُرْمُوشِ ٱلْأَرْضِ • كان فَعَ الْحُتْمَ الْحُلِيسَ وَأَبْتُ تَعْتَ الْمُدْتَجِ نُفُوسَ الْمُتُولِينَ لِأَجْلِ كَلِيَتِ أَافُهِ وَلِأَجْلِ ٱلثَّهَادَةِ ٱلَّتِي شَهِدُوا بِهَا ﴿ يَهِيْكُ فَصَرَخُوا بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلِينَ حَتَّى مَتَى أَيُّهَا ٱلسَّيَدُ ٱلْفُدُّوسُ ٱلْحَقَّ لَا تَعْنَى وَلَا تَتَحَمُ لُومَا ثِنَا مِنْ سُكَّانِ ٱلْأَوْضِ · ﴿ إِنْ إِلَمْ فَأَعْلَى كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ حُلَّةً يَيْضُا وَأَيرُوا أَنْ يَسْتَرْمُوا مُدَّةً بَسِيرَةً بَعْدُ إِلَى أَنْ بُكُسْلَ عَدَدُ شُرَكَا أَنِّهُمْ فِي الْجَدْمَةِ وَإِخْوَتِهِمِ ٱلَّذِينَ سَيْمَنُّونَ مِثْلَمْ . ﴿ أَيْكُمْ وَرَأَ يَثُ لَمَا فَخَ الْحُتُمَ اَلنَّادِسَ فَإِذَا يَزَلَقَ عَظِيمَةٍ وَقَدِ ٱسْوَدَّتِ ٱلنَّمُسُ مَعِينِهِ ٱلشَّمَرِ وَٱلْفَمَرُ كُلُهُ صَادَ مِنْسَلَ

إلمي. وي وأن مَ أَنْ وَكُونَ لِلْتُ وَسَمِتَ وَأَخْظُ وَثُن وَإِنْ لَمْ تَسْهَرُ أَتَبْكَ كَأَلْفُسَ وَلَا تُلْمُ فِي أَنَّةِ سَلَعَةِ أَفِدُ إِلَيْكَ . ١٤٠ إِنَّ عِندَكَ فِي سَرْدِيسَ أَنْهَا قَلِسلَة مِنَ أَلِّينَ لَمْ يُدَيِّنُوا ثِلَيَّهُمْ وَسَيْسَلُكُونَ مَبِي فِي مَلَابِسَ بِيضٍ لِأَنْهُمْ مُسْتَضِّفُونَ. عَسْعُ مَنْ ظَلَ وَإِنَّهُ لِيلُونُ ثَلِيًّا بِيضًا وَلَا أَعْمِ النَّمَّهُ مِنْ سِفْرِ الْمُلَّاةِ بْلِ أَعْرُونُ بأنب م أمام أبي وَمَلْانِكَتِبَ وَ يَعْتُلِكُو مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلَيْتُمْ مَا يَفُولُهُ الزُّوحُ لِلْكَنَائِسَ ، عِيمِ وَأَكْبُ إِلَّى مَلَاكِ ٱلْكَنِيتَ إِنَّتِي فِي فِلِدِ أَيْبَ هَذَا مَا يَفُولُهُ ٱلْمُدُّوسُ ٱلْحَقَّ ٱلَّذِي لَه بفتاحُ دَاوُد وَالْتِي يَفْتُمُ فَلا يُغْلَنُ أَحَدُ وَيُغَلَّى فَلَا لَهُمُ أَحَدُ . عَنْهُ إِنِّي عَالِمٌ بِأَعَالِكَ وَهَا تَذَا قَدْ جَبَلَتْ أَمَامَكَ إِنَّا مَنْتُوحًا لَا يَسْتَعِلِمُ أَحَدُأَنْ يُغِفْ لَإِنَّ لَكَ فُوَّةً يَسِيرةً وَقَدْ خَطْتَ كَلِيَقِ وَلَمْ كَكُرِ أَسِي . عَهُمْ كَا أَنْهَ أَجْمَـ لُ قَوْمًا مِنْ تَجْمَرِ ٱلشَّيْطَانِ مِنَ لَكُينَ يَعُولُونَ إِنَّهُمْ يَهُودُ وَلَيْسُوا بِهُودِ بَلْ يَكُذِبُونَ هَا اَنْذَا أَحِلْمُ عَلَى أَنْ فَإَوا وَيَسْعُدُوا فَي قَدَمَكَ فَطَلُونَ أَنَّى قَدْ أَحَيَّكَ . يُسْتِحْ فَإِنَّكَ إِذْ قَدْ خَطْتَ كُلِمةٌ صَرِّي فَأَمَّا أَخْطَكَ مِنْ سَلَمَةِ الْفَرِيَةِ الْتِي سَأَتِي مَلَى ٱلْمُكُولَةِ بِأَسْرِهَا لِفُرْبَ سُحُانَ الأَرْسُ. ١١٤ إِنِّي آنِ مَنْ قَرِبِ فَمَنَّكَ بِمَا مِنْدَكَ لِللَّا بَأَخَذَ أَحَدُ إِكْلِيكَ . كاللهُ مَنْ قَلَبَ كَانِي أَجْمَةُ قُلُودًا فِي هَمْكُلِ إِلَى فَلا يَلُودُ يَخْرُجُ وَأَكْتُبُ عَلَيهِ أَمْمَ إلى وَاسْمَ مَدِينَةِ إِلَى أُورَسَلِمَ الْجَدِيدَةِ الثَّازِلَةِ مِنَ الشَّادَ مِنْ عِنْدِ إِلَى وَاسْ الْجَديدَ عِنْهِ مَنْ لَهُ أَذَنَّ فَلَيْمُمْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكُنَائِسِ ، عِنْهِ وَأَكْفُ إِلَّ مَلاكِ كَنِيمَة اللَّادَمَيَّةِ هَذَا مَا يَقُولُهُ آمَينُ الشَّاهِدُ الْأَمِينُ السَّادِقُ وَأَسُ خَلْقِ اللهِ . وَ إِنِّي عَالِمُ مُ أَمَالِكَ أَنُّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَلَا حَدًّا وَلَيْتَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًا. ﴿ وَلَكُنْ آمِنا أَنَّكَ فَارُّ لَا عَادُّ وَلَا بَارِهُ فَقَدْ أَوْتَكُتُ أَنْ أَتَشَاكُ مِنْ فَي . عِنْهِ وَيَمَا أَنُّكَ تَمُولُ أَمَا غَنِيٌّ وقَدِ اَسْتَنْلِتْ وَلَاحَاجَةً بِي إِلَى شَيْءٍ وَلَسْتَ تَمْلَمُ أَتَّكَ شَقٌّ وَإِنِسٌ وَسِكِينٌ وَأَخَى وَعُرَ إِنْ ١٤٢٤ فَأَنَّا أَسْهِ مَلَسِكَ أَنْ تَسْتَرَيَ مِنى فَهَا مُمنَّى بِأَلَادِ حَتَّى مُنتَنِي وَنِهَا بِيضَاحَتَى تَلْبَنِ وَلَا يَظْبَرَ يَزِي مُرْيَتِكَ وَذَرُورًا تَكُمُلُ وَعَلَيْكَ حَتَى نَصِر . عِينَ إِلَى كُلَّ مَن أَحَدُ أُوجَهُ وَأُودُ إِهُ فَكُنْ غَلُورًا وَنْ و الله عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمَرْعُ فَإِنْ سَمِمَ أَحَدُ صَوْقِي وَفَحَ ٱلْبَابَ أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَمْثَى مَدَهُ وَهُوَ مَنِي \* عَلِيْنَ مَنْ مَلَ فَإِنِّي أُوسِهِ أَنْ يَجْلِنَ مَنِي عَلَى مَرْشِي كَمَّا غَلَبْ أَنَّا وَجَلَسْتُ مَمَّ أَبِي عَلَى مَرْشِهِ . عَيْنِينَ مَنْ لَهُ أَذْنُ فَلْيَسْمٌ مَا يَعُولُهُ الرُّوحُ

## ألفصل آرابغ

المنه وتبد ذيك تغلّ الخالم المنتفئ في الساد والسؤت الأول الذي سعنه كانه موت موت من كانه موت المن المنه والمن المنه المن

### ألفصل السابغ

عِنْ وَبَهْدَ ذَلِكَ رَأَيْتُ أَرْبَهُ مَلائِكَةٍ قَانِينَ عَلَى أَرْبَمِ زَوَايَا ٱلْأَرْضِ يَشْبِطُونَ رِبَاحَ ٱلْأَرْضِ ٱلْأَرْبَمَ لِكِي لَاتَهَا بِيحٌ عَلَى ٱلْأَدْضِ وَلَا عَلَى ٱلْأَمْرِ . ﴿ جِيْكِ وَرَأْنِتُ مَلَاكًا آخَرَ بَطْلُمُ مِنْ مَشْرِقِ ٱلنَّمْسِ وَمَعَهُ خَتْمُ ٱللَّهِ ٱلْحَى فَلَامَى بِمُونَ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْلَائِكَةِ ٱلْأَرْبَ ِ أَلَٰتِينَ أَبِيعَ لَهُمْ أَنْ يَضْرُوا ٱلْأَرْضَ وَٱلْهُمْ كَيْنِي قَائِلاً لَا تَشْرُوا ٱلأَدْضَ وَلَا ٱلْجَرَ وَلَا ٱلشَّجَرَّ إِلَى أَنْ تُغْتِمَ عِبَادَ إِلْمَا عَلَى جِبَاهِهِم. كالله وسيف عَدَدَ الْخُنُومِينَ فَكَانَ الْخُنُومُونَ مِنْ جَمِيمِ أَسْلِطَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِكَ أَلْفِ وَأَرْبَبِهَ وَأَرْبَبِينَ أَلْمَا . عَنْ فَالْخُنُومُونَ مِنْ سِبْطَ يَهُوذَا أَنَّا عَشَرَ أَلْمَا وَمنْ سيط رَأُوبِينَ أَنَّا عَفَرَ أَهَا وَمِنْ سِيطٍ جَادٍ أَثَاعَثُرَ أَلْمَا عِنْهِ وَمِنْ سِيطٍ أَشِيرَ أَثَا عَشَرَ أَنْهَا وَمِنْ سِبْطِ نَفْتَالِياً أَثَا عَشَرَ أَلْهَا وَمِنْ سِبْطِ مَنْسَى أَثَا عَشَرَ أَلْهَا عِيم وَمِنْ سِبْطِ بِتَمُونَ ٱنَّنَا عَشَرَ أَلْعَا وَمِنْ سِبْطِ لَاوِيٓ ٱنَّنَا عَشَرَ أَلْعًا وَمِنْ سِبْطِ بَشَّاكُمُ ٱنْكَبَّا عَشَرَ أَلْمَا ﷺ وَمِنْ سِبْطِ زَيُولُونَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْمَا وَمِنْ سِبْطٍ يُوسُفَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْمَا وَمَنْ سِبْطٍ بَلْيَهِينَ أَثْنَاعَشَرَ أَلْمًا . ﴿ يَعِينَ وَبَلْدَ ذَلِكَ رَأَيْتُ فَإِذَا يَجَسُم كَثِيرِ لَا يَسْتَطِيمُ أَحَدُ أَنْ يُحْصِيهُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ وَقَبِلَةٍ وَشَعْبٍ وَلِسَانِ وَاقِنُونَ أَمَامَ ٱلْمَرْشِ وَأَمَامَ ٱلْحَمَلَ لَابِسِينَ خُلَلًا بِمِنَا وَبَأْ يَدِيهِمْ سَمَتُ نَخُل عَيْنِينَ وَهُمْ يَصُرُخُونَ بِمَوْتِ عَظِيم قَائلينَ ٱلْمَلَامُ لِإِلَمْنَا ٱلْجَالِسَ عَلَى أَلَرُسْ وَالْمَشَلِ وَيَهِيْ وَكَانَ جَمِعُ ٱلْمَلائِكَةِ وَفُومًا حُولَ ٱلْمَرْشُ وَمَوْلَ ٱلشُّيُوخِ وَٱلْمَيْوَانَاتِ ٱلْأَدْبَهَ تَحَرُّوا عَلَى وُجُوهِمْ أَمَامَ ٱلْمَرْشِ وَتَجَدُوا مِنْدِ ﴿ وَأَنْكُوا مَا لَكُنَّ آمَينَ ٱلْبَرَكَةُ وَٱلْجِدُ وَٱلْجِكَةُ وَٱلشَّكُرُ وَٱلْكُرَامَةُ وَٱلْفُوهُ وَٱلْفُدَةُ لِإِلْمَنَا إِلَى دَهُرِ ٱلدُّهُودِ آمِينَ. ﴿ إِنْ إِلَيْ فَأَجَابَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلشُّيُوخِ وَقَالَ لِي مَنْ هُولَاءً ٱللَّا بِسُونَ ٱلْحُلُلَ ٱلْبِيضَ وَمِنْ أَيْنَ أَوَّا . ﴿ لَهُ لَا يَعْلُكُ لَهُ أَنْتَ تَعْلَمُ يَا سَبِدِي . فَعَالَ لِي خُولًا ۚ هُمْ أَلَٰذِنَّ أَوَّا مِنْ ٱلضِّيقِ ٱلشَّدِيدِّ وَقَدْ صَالُوا خَلَلُمْ وَيَضُوهَا بَعَمْ ٱلْحَلَ كِينَ إِلَّا لَهُ مَا أَمَامَ عَرْسُ أَعَلَى يَسْهُدُونَهُ مَهَادًا وَلَيْلًا فِي هَيْكُلُو . وَالْجَالِسُ عَلَ ٱلْمَرْشِ يَمِلْ فَوَهُمْ يَكِيْنِينِي فَلا يَجُوعُونَ بَعْدُ وَلَا يَعْطَنُونَ وَلَا تَأْخَذُهُمُ ٱ انْخُسُ وَلَا أَلْمَ ﴿ إِنَّاكُمْ اللَّهِ مَا أَنَّذِي فِي وَسَطِ الْعَرْشِ يَرْعَاهُمْ وَيُشِدُهُمْ إِلَى يَاسِمِ مَا ۗ الحَيَاةِ وَيْسَعُ أَفَدُ كُلُّ دَمْمَةٍ مِنْ غُيُونِهِمْ

#### ألفضل آلثامن

جهيج وَنَا فَضَ الْحُيْمُ السَّامِ حَدَّ سُكُونَ فِي السَّادَ فَمَنِ يَسَفِ سَاعَةٍ . ﴿ وَمِنَا مَلاكُ الْلَائكة الْمَنِينَ وَالْمَاعِ وَقَدْ اَعْلُوا سَبَةً أَنَانِ ، ﴿ وَمِنَا مَلاكُ اللَّائِكَةَ وَالسَّبَةِ الْمَنْ وَهَمِهِ فَأَعْلِي مَتَوَا لَيْمَا مَلَوْلَ لِللَّهُمُ مَلُولَ لِللَّهُ مَلَوْلَ لِللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَوْلَ اللَّهُمُ مَلَوْلَ اللَّهُمُ مَلُولَ اللَّهُمُ مَلَوْلَ اللَّهُمُ مَلَوْلَ اللَّهُمُ مَلَوْلَ اللَّهُمُ مَلَوْلَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَلَوْلَ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَ

# ألفضل التاسغ

ويهمج وَنَغَ الْمَلاكُ الْحَامِسُ فِي بُوقِهِ فَرَأَ بِنَ كُوْكُمَا فَدْسَعُطَ مِنَ السُّمَّاءَ عَلَى الأَرْضِ وَأَعْلِيَ مِنْكَاحَ بِلْرِ ٱلْمَاوِيَّةِ ، عَنْهِمْ فَنْفَعَ بِلْرَ ٱلْمَاوِيَّةِ فَصَاعَة مِنَ ٱلْبِلْرِ دُخَانُ كَلْخَانِ أَوُّنِ عَظِيمٍ فَأَطْلَمَتِ ٱلنَّمُن وَالْمُوآهُ مِنْ دُخَانِ ٱلْبِيرِ • ﴿ إِنَّ الْمُخَانِ جَرَادُ عَلَى أَلْأَرْضَ فَأَعْطَى سُلِطَانًا مِصْلَ سُلِطَانِ عَقَادِبِ ٱلْأَرْضِ عِيْجِيجٍ وَأَمِرَ أَنَ لَا يَشْرَ عُشْبَ ٱلْأَدْسِ وَلَا شَيْنًا بِمَا هُوَ أَخْضَرُ وَلَا ٱلنَّجَرَ إِلَّا ٱلنَّكُنَّ ٱلَّذِينَ لَيْسَ فِي جِاهِهِمْ خَتْمُ أَهُذِ . ﴿ يَهِمُ وَأَبِعِ لَهُ لَا أَنْ يَفَتَهُمْ بَلِ أَنْ لِيَذَيِّهُمْ خَسَةَ أَشُهُر وتَسْذِيبُهُ كَنْفُدِيدٍ عَمْرَبِ إِذَا لَدَغَتْ إِنْسَانًا . عَنْ فِي يَكَ ٱلْأَيَامِ عِلْكُ ٱلنَّاسُ ٱلَّوْتَ قَلا يَجِدُونَهُ وَيَسَنُّونَ أَنْ يَوْتُوا فَيَهُرُبُ ٱلْمُوتُ عَنَّهُم . ﴿ يَهِي وَهَيَّهُ ٱلْجُرَادِ تُشْبُهُ خَيْلا مُعَدَّةً فِيتَال وَعَلَى رُوْوِسِها شِبَّهُ أَكَالِيلَ كَأَنَّهَا مِن ذَهَبِ وَوْجُوهُمَا كُوْجُوهِ أَلَكُس جيمي وَلَما شَمَرُ كُتُمَرَ النَّهَ وَأَسْتَلُهَا كَأَسْنَانِ ٱلْأَسُودِ . يُمَنِيعٌ وَلَمَّا دُرُوعٌ كَدُرُومِ الْمُعِيدِ وَصَوْتُ أَخِنَتُهَا كَصَوْتِ عَجَلَاتٍ خَلِسَ كَثِيرَةٍ تَجْرِي إِلَى ٱلْيَتَالِ. ﴿ يَهِيْ وَلَمَا أَذَنَابُ كَاذْنَابِ ٱلْمَقَارِبِ وَفِي أَذْنَاهِا خَلَتْ وَقَدْ سُلِطَتْ أَنْ تَشُرُّ ٱلنَّاسَ خَسَةَ أَسُهُر . يُؤيِّجُ وَلَمْا مَلِكُ وَهُوَ مَلَاكُ لَلْمَاوِيَّةِ الَّذِي أَشُهُ بِٱلْمِيْرَانَةِ أَبَدُّونُ وَبَالْيُونَانَةِ أَلْمِلُونًا أَيْ مُهِكُ . ﴿ إِنَّهُ كَذَ مَضَى وَإِلَّ وَاحِدُ وَهُوذَا ۚ إِلَّتِي مُبْدَهُ وَالْمِلَادِ ، ﴿ وَالْحَ الْمُلاكُ ٱلسَّادِسُ فِي بُوفِهِ فَعَمِتُ مَوْنًا مِنْ فُرُونِ مَذْيَحِ ٱلْمُعَبِ ٱلْأَرْبَسَةِ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱللهِ نَهِ ٱلْمُرَاتِ ٱلْسَلِيمِ. ﴿ وَمِنْ إِلَى الْكَارِنْكَةُ ٱلْأَرْبَةَ ٱلْمُتَجِّرُونَ لِسَكْفَةِ وَٱلْيَوْمِ وَالنَّهِ وَٱلنَّهَ لِيَقَالُوا ثُلُثُ ٱلنَّاسِ . ﴿ وَهَذَهُ جُهُوشِ ٱلْمُرْسَانِ مِنَّا ٱلْحَبِ أَلْمَ وَقَدْ بَعِثُ عَدَدَهُمْ . ﴿ وَهُكُذَا رَأَيْتُ ٱلْحَيْلَ فِي ٱلزُّوَّا وَٱلزَّاكِينَ عَلَيْهَا لَهُمْ دُوْوهُ قَارَبُهُ وَسَمَنُونَيَّةٌ وَكَبْرِينَيَّةٌ وَرَوُوسُ الْخَيْلِ كَرُوْسِ الْأَسُودِ وَمِنْ أَفْوَاهِمَا تَخْرُجُ فَارُ وَدُخَانُ وَكُدِيتُ. عَنْهُ وَبِهُذِهِ ٱلتَّلاَمُةِ قُتلَ لَمْتُ ٱلنَّاسِ أَيْ بِٱلنَّادِ وَٱلدُّخَانِ وَٱلْسَجَدِيتِ ٱلْحَارِجَةِ مِنْ أَفُواهِمَا عِلَيْهِ فَإِنَّ سُلْطَانَ ٱلْخَيْلِ فِي أَفْرَاهِمَا وَفِي أَذْكَابِهَا لِأَنَّ أَذْكَابِهَا تُنْبِهُ ٱلْحَيَاتِ وَلَمَا رُوُوسٌ تَشَرُّ بِهَا . عَنْهِ وَبَاقِي ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا بِهٰذِهِ ٱلشَّرَ بَاتِ لَمْ يَوْلُوامِنْ أَعْالِ أَيْدِيهِمْ مِجَنْ لَا يَسْجُدُونَ لِلشَّاطِينِ وَأَوْثَلُوا ٱلدَّهَبِ وَٱلْمَشْةِ وَالْقَاسِ وَالْحَجَرِ أَلِّي لَانَسَعَلِمُ أَنْ تُبْعِرَ أَوْ كَنْمَ أَوْ غَنِي ١٤٤ وَلَمْ يَوْيُوا مِن ظَلِم وَلَا مِعْرِهِمِ ٱلرَّامِ وَلَا زِنَّاهُمْ وَلَا سَرِقَتُهُمْ

### ألفضل العايثر

رَضَ يَمُهُ أَلِينَى إِلَى النَّهَا فِي قَلَيْ وَأَضَمَ بِالْمَنِ إِلَى دَهُمُ النَّهُ وَمِ طَالِوا النَّهَا وَمَا طَبَا
وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهَا وَآلِمَ وَمَا فِيهَا إِلَّهُ لَا يُكُونُ وَمَانُ بِعَدْ بِإِلَيْنَ بَلَ إِنَّامٍ صَوْتِ
اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّهَا اللَّهُ عَلَيْنَ الْحَالِقُ الْفَرْضِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَعَلَى الْخَلَقُ وَعَلَى الْفَرْضِ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْل

### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَثَرَ

والمُعلِينُ قَصَبَةً مِثْلَ تَعْنِيبٍ وَفِيلَ لِي فَمْ وَمِنْ هَبِّكُلَ أَفَذِ وَٱللَّذَبَحَ وَٱلسَّاجِدِينَ فِيهِ ﴿ وَأَمَّا ٱلدَّارُ ٱلِّتِي فِي خَارِجِ ٱلْمَكِلُ فَأَطْرَحْهَا خَارِجًا وَلَا تَفِسْهَا فَإِنِّكَ أَعطيت الْأَمْمُ وَسَيْدُوسُونَ ٱلْمَدِيْتُ ٱلْقُدْسَةُ ٱثْنَيْنَ وَأَرْبَبِينَ شَهْرًا ﴿ ﴿ وَسَالْتِمُ شَاهِدَيَّ فَيَتَكَبُّواْ أَلْمَا وَسُنَيْنِ وَسَيْنَ عَدْمَا وَعَلَيْهِمَا مُسُوحٌ. عَنْ هَا وَاللَّهُ مُمَّا ٱلْ يُتُونَكُن وَالْمُنارَكَان الْكَايْسَانِ أَمَامَ دَبَ الْأَدْض عِيدٍ فَإِنْ شَا آحَدُ أَنْ يَغْرُهُمَا تَخْرُجُ النَّادُ مِنْ أَفَوَاهِما وَمَا كُلُ أَعْدَاتُهُما . هَكُذَا لَا بُدُ أَنْ يُقُتلَ كُلُّ مَنْ شَآة أَنْ يَضْرُهُما . عِنْ إِنَّ هَذَيْن لْمُمَا سُلِطَانُ أَنْ يَحْسِنَا ٱلسُّمَا وَ عَن ٱلْمَطِرِ فِي أَيَّامٍ نُبُوَّتِهَا وَلَهْسَا سُلِطَانُ عَلَى ٱلْمِيَامِ أَنْ يُحَوِّلُهُمَا إِلَى دَم وَأَنْ يَضْرِبَا ٱلْأَدْضَ بَكُلِّ صَرْبَةِ كُلْسَا شَآاً. كَلَيْعِيْ وَحِينَ لِنسَان شهادَتُهَا مُحَادِبُهَا ٱلْوَحْسُ ٱلصَّاعِدُ مِنَ ٱلْمَاوِيَّةِ وَيَعْلَبُهَا وَيَقَالُهَا جَرِيجٌ وَتَنْقَ أَعْهُمَا فِي شَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمَطْيَةِ ٱلِّتِي يُقَالُ لَمَا يَجَسُدِ ٱلرُّوحِ سَدُومُ وَمِصْرُ حَيْثُ صَلَّ وَبَهُمّا أَيْنَا يَكُونِي وَوَى جُعَيْماً أَنَاسٌ مِنَ ٱلشُّنُوبِ وَٱلْقَائِلِ وَٱلْأَلْسَةِ وَٱلْأَمُم ثَلاثة أَيِّم وَضِفًا وَلاَ يَدْعُونَ جُنَتُهَمَا تُدْفَنُ فِي قَبْرِ عَلَيْكِمْ وَيَشَّمَتُ بِهِكَ النَّمَانُ ٱلْأَدْض وَيَفْرُخُونَ وَلَاسِلُ بَعْضُهُمْ إِلَّى بَعْض هَدَايَا لِأَنَّ هَدَيْنِ التَّبَيْنِ عَذَبًا سُكَانَ الأَرْضِ كِينِ وَبَعْدُ ٱلْأَيَّامِ ٱلثَّلَاثَةِ وَٱلِتَصْفُ وَخَلَ فِيهِمَا رُوحُ ٱلْحَيَّةِ مِنَ ٱللهِ فَأَنْتَصَبَا عَلَى أَقْنَاهِمَا فَوْقَعَ عَلَى أَلَٰذِينَ تَظَرُوهُمَا خَوْفٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُمْ ۖ وَسَمِنُوا صَوْنًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ يَقُولُ لَمْمًا ٱصْعَدًا إِلَى هُمَا فَصَعِدًا إِلَى ٱلنَّهَآءَ فِي سَحَابَةٍ وَأَعْدَآوُهُمَا يَنْظُرُونَ إلَيْهِسَاء عِنْ وَفِي يَنْكَ ٱلسَّاعَةِ كَانْتُ ذَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ فَسَقَطَ غُصْرٌ ٱلْمَدِينَةِ وَقُولَ بَالزُّلزَلَةِ سَبَّمَةً اللف مِنَ النَّاسِ وَالْبَافُونَ أَخَذَهُمُ ٱلرُّعْتُ فَجُدُوا إِلَّهَ ٱلسُّمَادَ . ١٠ الْوَيْلُ ٱلتَّانِي مَنَّى وَهُوَذَا ٱلْوَالِمُ ٱلنَّالِثُ يَأْتِي سَرِيهَا ، ﴿ يَنْ عُلَاكُ ٱلنَّابِمُ فِي بُوقِهِ فَكَانَتُ فِي ٱلسَّمَاةَ أَصْوَاتُ عَظِيمَـةٌ كَا يَلَةً إِنَّ مُلْكَ ٱلْعَالَمَ قَدْ صَارَ لِرَبَّنَا وَلَسَّجِهِ فَهُو يَمْكُ إِلَّى مَعْرِ ٱلدُّهُودِ . آلِينَ . ١٠٠٤ غَرُ ٱلأُرْبَتَ وَٱلْسَرُونَ شَيْمًا ٱلْجَالِسُونَ أَمَامَ ٱللهِ عَلَى عُرُوشِهِمْ وَسَجَدُواعَلَى وُجُوهِهِمْ فِنْهِ عِنْ لِللَّهِ فَاللَّينَ نَشْكُولَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ الإلهُ ٱلْقديدُ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّتِي كَانَ وَالْآنِي لِأَنَّكَ قَدْ أَخَذَتَ فُوْتَكَ ٱلْمَطْيَةَ وَمَلَّكُتَ . ﴿ إِلَيْ إِنَّ فَ نَصْبَتِ ٱلْأُمَمُ وَأَتَّى خَصَّبُكَ وَدْمَانُ ٱلْأَمْوَاتِ لِيُدَانُوا وَتُمْلِىَ ٱلْتُوَابَ لِمَاجِكَ ٱلْأَنْبِيَّا وَٱلْهَدَبِينَ وَٱلْذِينَ يَكُونَ أَسْمَكَ ٱلسِّمَارِ وَٱلْكَارِ وَلَنْدَمْ ٱلَّذِينَ دَمِّرُوا فِي ٱلْأَرْضِ • كَا إِلَا وَٱلْفَعْمَ هَ كُلُ اللهِ فِي ٱلدُّمَّا وَظَهْرَ مَالُوتُ عَسْده فِي هَكُلهِ وَحَدَثَت بُرُوقٌ وَأَصْوَاتُ وَدُعُودُ وَزُلْزَلَةُ وَرَدُهُ عَظِيمُ

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

عَنْظُ وَظَرَتْ فِي النَّهَ آلِيَّةٌ عَظِيمًا الرَّاةُ الْمُؤَمِّةُ بِالنَّسِ وَتَحْتَ فَدَمَيْنَا الْفَرَ وَظ وَأَسِهَا إَكِيلٌ مِن اثْنِي عَشَرَ كُوكِم عَنِي كَلِيَّةً وَمِن خُبَلِي تَسِيحُ وَتَنْظَمُن وَتَوَجَّعُ لِلدَّ عِنْظُ وَفَكُمْ اللَّهِ أَنْمَى فِي النَّبَةَ إِذَا بِيقِينِ أَشَرَ عَظِيمٍ لَهُ سَبَّةً أَوْلِي وَعَشَرَةً مُرُونُ وَقَلَى أَوْلِهِ مِنْبَةً أَكُولِسِلَ عِنْظِيمٍ وَقَدْ مِرْ ذَنْهُ لُكُ كُواكِ النَّهَ وَأَلْعَا

عَلَى ٱلْأَرْضَ وَوَقَفَ ٱلنِّبِينُ قَالَةَ ٱلْمَرَاٰهُ ٱلْمُشْرَفَةِ عَلَى ٱلْوِلَادَةِ لِيَتْلِمَ وَلَدَهَا عِنْدَمَا تَلِدُهُ • وي في الله والله والمراه والموافز من المرافز ا وَلَدُهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى عَرْشِهِ ﴿ يَهِمَ عِبْدُ الْمِرَاةُ إِلَى ٱلْبَرِيةِ حَبْثُ لَمَامَوْنِهُ مُعَدُّ مِنَ أَفْدِ لِتُمَالَ هُنَاكَ أَنْهَا وَمُنْتِينَ وَسَنَينَ يَوْمًا . ﴿ يَشِيعُ وَحَدَثَ فِنَالٌ فِي ٱلسُّمَأَ مِيكائِلُ وَمَلَا يُكُنُّهُ كَانُوا يُفَاتِلُونَ ٱلنَّيْنَ وَكَانَ ٱلنَّيْنُ وَمَلَا يُكَنَّهُ يُفَاتِلُونَ ﴿ يَكُمُ مَلُمْ يَفُووا وَلَا وُجِدَ لَمْمْ مَوْضِمُ بَعْدُ فِي السُّمَاةَ . ﴿ يَهِمْ فَعَلِحَ الَّذِينَ ٱلْعَظِيمُ ٱلْحَيْثَةُ ٱلْمُسْمَى إيكيسَ وَالشَّيْطَانَ الَّذِي يُعِيلُ الْسُكُونَة كُلُهَا طُرِحَ إِلَى الْأَرْضِ وَطُرِحَتْ مَلا يَكُفُ مَتُ . حِيْدٍ وَتِمِتُ صَوْناً عَظِيما فِي السَّاهَ قَا بَلا أَلْآنَ صَادَ الْمُلاصُ والنُّوةُ وَالْك لِإِلْمَنَا وَالسُّلْطَانُ لِتَسجِه لِأَنَّ ٱلمُشْتَكِي عَلَى إِخْوَتَا قَدْ طُرِحَ ٱلَّذِي يَسْتَكِي عَلَيْهم عِنْدَ إِلْهَنَا نَهَازًا وَلَلَا عِلَيْنِ وَقَدْ ظَلُوهُ بِلَمِ ٱلْخَمَلُ وَبَكِمَةِ شَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يُحِبُّوا نُهُ يَسْهُمْ حَتَّى إنَّهُمْ أَسْلَمُوهَا إِلَى الْمُوتِ. ﴿ يَهِلُهُ كُلُولِكَ الْمُرْجِي أَيُّهَا ٱلسَّاوَاتُ وَٱلسَّاكِنُونَ فِيهَا وَٱلْوَيْلُ لِلأَرْضِ وَٱلْجُرْ إِنَّ إِبْلِيسَ قَدْ نَزَلَ إِلَيْكُمَّا وَغَضَهُ خَطِيمٌ لِيلْسِهِ بِأَنَّ لَهُ وَمَلَنا قَصِيرًا • ﴿ إِنَّ وَلَا رَأَى ٱلنِّدِينُ أَنَّهُ قَدْ طُرِحَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱصْطَهَدَ ٱلْمَرْأَةَ أَلِي وَلَعَتِ ٱلْوَلَدَ الذُّكُرُ ﴿ يَهِ إِنَّا أَمْ الْمُ الْمُ جَاسِي اللَّهُ مِرَ الْعَلِيمِ لِتَعِلِيرَ إِلَى الْبَرَّةِ إِلَى مَوْضِهَا حَيثُ تَعَالُ زَمَانًا وَزَمَانَيْنِ وَنِصْفَ زَمَانٍ. ﴿ يَعْلِيكُمُ فَأَلْفَتُهِ أَفْتُهُ مِنْ فِيهَا مَأْهُ كَالسُّولِ لِتُمْلِكُمَّا السُّف عِنْهِ فَأَمَّاتُ الأَرْضُ الْمُأَةَ وَفَقَتِ الأَرْضُ فَاهَا وَأَبْلَمَتِ السَّيْلَ الَّذِي أَلْنَاهُ التَّنِينُ مِنْ فِيهِ . عِنْ مُنَاسَبَ التَّيْنُ الْرَأَةُ وَذَهَبِ لِمُعَادِبَ بَافِي مَنْهَا الَّذِينَ يَحْفَظُونَ وَمَا يَا أَهُٰدِ وَلَهُمْ شَهَادَةً يَسُوعَ ٱلْمِيحِ كَلَيْكِمْ وَوَقَفَ عَلَى رَمُل ٱلْجَرِ

## أَلْفَصَلُ آلثَالِثَ عَثَرَ

وَرَأَيْتُ وَحْمَا طَالِما مِنَ ٱلْجَرِ وَلَهُ سَبَّةَ أَرْوْسٍ وَعَشَرَةُ فُرُونِ وَعَلَى قُرُونِ ع عَشَرَهُ اكَالِيلَ وَعَلَى أَدُوْسِهِ أَنْهَا أَنْجِدِينٍ . ٢٠٠٠ وَكَانَ ٱلْوَحْسُ ٱلَّذِي رَأَيْسَهُ يُشْبِهُ النَّمرَ وَدَجَلَاهُ كَرِجْتِي الدُّبِّ وَفَهُ كَفَم ٱلْأَسْدِ وَقَدْ آثَاهُ ٱلَّيْيِنُ فُوَّتُهُ وَكُرْسِيَّهُ وَسُلطَأَنَّا عَظِيمًا. بَعِنْ إِن أَيْثُ أَحَدَ أَرْفِيهِ كَأَنَّتُ مُر حَ مُرْحًا مُمِنًا وَمُرْحُهُ ٱلْمُسِتُ قَدْ مَى ا وَالْأَرْضُ كُلُّهَا سَادَتْ مُتَعَبَّةً خَلْفَ الْوَحْسُ عِينَ الْمَعْدُوا يَتِّينِ الَّذِي آتَى الْوَحْسُ سُلْطَانًا وَعَجَدُوا لِلْوَحْشِ قَا لَمُنِينَ مَنْ يُشْبِهُ ٱلْوَحْشَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَارَبُهُ . ﴿ وَأُونِيَ فَمَا يَتَكُمُمُ مِنْظَامُ وَتَجَادِمِنَ وَسُلْطَانًا أَنْ يَفْسَلَ أَكُينِ وَأَرْبِينَ شَهْرًا. كَلْكُمْ فَنَعَ فَاهُ بِٱلتَّجْدِيفِ عَلَى أَفْدِ مُجْدَفًا عَلَى أَسِبِ وَعَلَى مَسْكُنهِ وَعَلَى سُكُلهِ ٱلسَّهَآة جَيْجٍ وَأَيْمِ لَهُ أَنْ يُحَارِبَ الْمِيْدِينَ وَيَنِينَمُ وَأَنِيَ الْمَالَا عَلَيْ كُلَّ فَيْلَةِ وَمُنْدِ وَلِمَانِ وَأَنْهُ عِيجٍ وَسَنْفِ لَهُ أَمْ جِمْ النَّكُو الْأَرْضِ الذِينَ لَمْ يُحْتَبُ أَنْهَا وَلَمْ فِي يَفِر الْحَيَاةِ الْحَمَلِ الْمُذْمُوحِ مُنذُ إِنْشَاهُ أَلْمَالُ . يَحْتِي مَنْ لَهُ أَذْمَانِ فَلَيْسَمُ . عِزامِ مَنْ سَاقَ إِلَى ٱلسُّنِي فَإِلَى ٱلسُّنِي لِسَاقُ وَمَنْ قَتَلَ بَالسَّيْفِ فَبِالسِّيْفِ يُعْتَسِلُ - لهُمَا صَيْرُ أَلْمَدْيِسِينَ وَإِيمَانِهُمْ . ١ ١٤٠ وَوَأَنِتُ وَحَسَّا آخَرَ طَالِمَامِنَ ٱلْأَدْضَ لَهُ قَرْ نَانِ كَأَلْمُل وَكَانَ يَتَكُلُّمُ كَا لَتَيْنِ ﴿ يَهِيْكُمْ وَيَسْتَمْمُلُ كُلُّ سُلطَانِ الْوَحْسُ الْأَوُّلُ أَمْلَمُهُ وَنَجْمَــلُ ٱلْأَدْضَ وَاسْكَانَهَا يَسْجُدُونَ لِلْوَحْسُ ٱلْأَوْلِ ٱلَّذِي يَرَىٰ خُرْحُهُ ٱلْمُدِتُ ﷺ وَيَعْنَ عَجَابُ عَظِيمَةُ حَتَّى إِنَّهُ لِمَوْلَ مُادَامِنَ ٱلسَّهَاءَ عَلَى ٱلْأَرْضِ عَلَى مَرْأَى ٱلنَّاسِ ﴿ لَهُ ﴿ وَيُعْلِّ سُكُانَ ٱلْأَرْضِ بِٱلْعَجَائِبِ ٱلِّي أُوتِيَ أَنْ يَسْلَهَا أَمَامَ ٱلْوَحْسُ آيرًا سُكُانَ ٱلأَرْضِ أَنْ يْصَنُعُوا صُورَةَ لِلْوَحْسِ ٱلَّذِي كَانَ بِهِ مُرْحُ ٱلسَّيْفِ وَعَاشَ . يَرْبِي وَأُوتِيَ أَنْ يَجْمَلُ فِ صُورَةِ الْوَحْسِ رُوحًا حَتَّى تَكُلُّمَ صُورَةُ الْوَحْسِ وَتَالْمَرَ بِقَنْلِ كُلِّ مَنْ لَا يَسْجُدُ لِعُورَةِ الوَحْسُ ﴾ إلى وَجَمَــلَ الْجَبِيمُ الصِّنَارَ وَالْكِيَارَ الْأَغْيَاةَ وَالْفَرَّاةِ الْأَخْرَادِ وَالْمَبِيدَ يُشْمُونَ بِسِمَةٍ فِي أَيْدِيهِمِ ٱلْهِنْيَ أَوْ فِي جِبَاهِهِمْ ﷺ وَلَا يَسْتَطِيمُ أَحَدُ مِنْهُمْ أَنْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَبِيعَ إِلَّا مَن كَانَتْ عَلَيْهِ ٱلسِّمَةُ أَوِ ٱنَّمُ ٱلْوَحْشِ أَوْعَدَدْ ٱسْمِهِ. ﴿ يَجْهِمُ هُنَا ٱلْحِكْمَةُ . مَنْ كَانَ ذَا فَهِم فَلْتَحْسُبِ عَدَدَ الْوَحْسُ فَإِنَّهُ عَدَدُ إِنْسَان وَعَدَدُهُ سِتَ بِعَ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

وَيُنْ وَدَأْنِتُ فَإِذَا بِالْخَلِ قَائِمُ عَلَى جَبَلِ صِيْلُونَ وَمَعَهُ مِنَّهُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةُ وَأَرْبَعُونَ أَمَّا عَلَيْهِمِ أَنَّهُ وَأَمْمُ أَيِدِهِ مُكُنُواً عَلَى جِلِهِمٍ . عَيْنَ وَتَعِنْ صَوْنًا مِنَ السَّاءَ كَفُوْتُ مِيامٍ غَزِيرَةٍ وَكَمُوْتِ رَعْدِ قاسِفِ وَالسُّوْتُ الَّذِي سَيِنتُهُ هُوَ صَوْتُ عَازِفِنَ بِالْكِنَاوَةِ مَيْزَفُونَ بِكِنَادَتِهِم ﴿ يَهِيْ وَهُمْ لِسَنِّوْنَ مَسْجِعَةٌ بَدِيدَةَ أَمَامَ الْفَرْس وَأَمَامَ الْمُوَانَّاتِ الْأَرْتِةِ وَالشِّيْوِخِ وَلَمْ يَسْتِعِمْ أَسْدَأَنْ يَتَلَمَّ عِنْدَالَسْجِيّةَ إِلَّا إِلَّةَ وَالْأَرْبَةُ وَالْأَرْبُونَ أَنْنَا أَلْيَنَ ٱنْخُلُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ. عِنْ الْمُولَاة هُمُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَعْشُوا مَعَ ٱلسُّلَة لِأَنَّهُمْ أَبْكَادُ . هُمُ ٱلتَّاسُونَ الْحَسَلَ حَيْثًا يَذْعَبُ وَقَدِ ٱفْتُدُوا مِنْ بَيْنِ ٱلتَكس بَاكُورَةً يَقُرُ وَلِحْمَل جَيْتِهِ وَأَمْ يُعَجَدُ فِي أَفَوْاهِمَ كَذِبُ لِأَيَّمُ إِلاَ عَبْبِ أَمَامَ عَرْضَ أَقْدِ وَ عِنْ إِلَا مُنْ مَلاكًا آخَرَ عِلِيرُ فِي وَسَعَلِ النَّهَآة وَمَمَا الْإَخْمِلُ الْأَبِدِي لِيسْرَ به الْقَاطِينَ فِي الْأَرْضَ وَكُلُّ أَمَّةٍ وَقَبِلَةٍ وَلَــَانِ وَشَمْبٍ عِنْهِمْ قَائِلًا بِصَوْتِ عَظِيم أَتَّقُوا أَهَٰذَ وَجَدُوهُ فَإِنَّ سَاعَةَ دَيْنُونَت ، قَدْ أَتَتْ وَأَسْجُدُوا لِنْ خَلْقَ ٱلسَّهَا وَٱلأَرْضَ وَالْهُرَ وَبَايِمَ ٱلْمِلِهِ ، عَلَيْهِ وَتَبَهُ مَلَاكُ آخَرُ يَعُولُ سَفَطَت سَقَطَت بَابِلُ الْتَظِيمَة الْق سَعَتْ جِيعَ ٱلْأَمْمِ مِنْ خَرِ غَضَبِ ذِ كَاهَا . عِنْهِ وَتَبِيُّهَا مَلَاكُ ثَالِثُ يَعُولُ بِمَوْتِ عَظيم إِنْ شَخِدَ أَحَدُ لِلْوَحْشِ وَلِعُودَةِ وَأَنْسَمَ بِالسِّهَ فِي جَبْبَتِهِ أَوْ فِي يَدِهِ وَكُمْنِيكُمْ فَإِنَّهُ يُسَقُ مِنْ خَرِعَسَبِ اللهِ المُسْوَيَةِ مِرفًا فِي كَأْسِ عَسَبِهِ وَلِمَذَّبُ بِالنَّارِ وَٱلْكِبْريتِ أَمَّامُ ٱلْمُلائِكَةِ ٱلْمِنْدَيِينَ وَيُحَشِّرَةِ ٱلْحُسَلِ عَلِينَا وَيُصْعَدُ دُغَانُ عَذَابِهُمْ إِلَى دَهْر اللُّهُودِ وَلَا رَاحَةً لَمْمْ نَهَادًا وَلَيُلا لِلَّذِينَ قَدْ مَجَدُوا لِلْوَحْسَ وَلِصُورَتِهِ وَلَنْ أَخَذَ بِنَةً أَسِهِ. كالله هُنَا صَبُرُ ٱلْمُنْدِينَ الَّذِينَ يَخْفَلُونَ وَصَابًا ٱللهِ وَإِيَّانَ يَسُوعَ . عِنْهِ وَتَهِتُ صَوْثًا مِنَ السُّمَا ۚ قَالِسَلَا لِيَ أَكُنُكِ طُوبَى لِلأَمْوَاتِ الَّذِينَ يُوثُونَ آبِي الرَّبَ إِنَّهُمْ مِنَ ٱلْآنَ يَغُولُ ٱلرُّوحُ يَسَتَرِيحُونَ مِنْ أَسْلِيمَ لِأَنْ أَعَالَمْمَ تَابِسَةٌ لَمْمَ. ١٩٣٤ وَوَأَبْتُ فَإِذَا بِسَمَاتِهِ يَيْنَاأَ وَعَلَى أَلْحَمَاتِهِ جَالِسٌ يُشْبِهُ أَبْنَ ٱلْبَشْرِ عَلَى دَأْسِهِ إَكْلِلُ مِنَ ٱلذَّهْبِ وَيَدِهِ مِثْلُ حَادُّ ، عَيْدُ وَمَرَجَ مِنَ الْمُهِكُلِ مَلَاكُ آخَرُ يَعَرُحُ إِحَوْتِ عَظِيمٍ لِلْجَالِس عَلَى ٱلسُّعَابَةِ أَعِلْ مِغْلِكَ وَٱحْسُدُ لِأَنْهَا قَدْ أَتَتْ سَاعَهُ ٱلجِصَادِ لِأَنْ حِصَادَ ٱلْأَرْضِ قَدْ يَهُنَ \* \$ اللَّهُ فَأَنْقَ الْجَالِثُ عَلَى السُّحَابَةِ مِنْجَسَلُهُ عَلَى الْأَرْضِ خَصِيعَتِ الْأَرْضُ . عَنْهُا وَمَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ الْمُبْكُلِ الَّذِي فِي ٱلنَّمَادَ وَمَمَّهُ أَيْمَا مِغْمِلٌ عَلاًّ. كَلُّنُكُمْ وَخَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنْ ٱلمَذَيَحِ وَلَهُ سُلِطَانٌ عَلَى النَّادِ وَقَادَى ٱلَّذِي مَمَّهُ النَّجُلُ الحَادُ صُرَاحَ شَدِيدٍ قَائِلًا أَعِلْ مُغَلِّكَ الْمَادُ وَأَصْلِفَ عَنَافِيدَ كُومُ الْأَرْضِ لِأَنْ عِنْهَا فَدْ نَفَيْحَ . ﴿ لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُغَلِّمُ عَلَى الْأَرْضِ وَتَعَلَّفَ حَصَرْمَ الأَرْضَ وَأَلْقَ فِي مَعْمَرُ وَغَضَ اللهِ الْفَظِيمَةِ مَنْ وَدِيسَتِ الْمُعَرَةُ غَارِحَ الْمَدِيْةِ وَغَرَجَ دَمُّ مِنَ ٱلْمُعَرَةِ حَقَّى بَلَمَ لِلْمَ الْحَيلِ إِلَى مَدَى أَلْفٍ وَبِيتَ مِنْ غَلُوةٍ

## أَلْفَصُلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

وَيَكُ وَرَأَيْتُ آلَةُ أَكُونَ فِي اللّهَ عَظِيمًا عَيْبَةً سَبَةً مَلَا يُكُونُ مِنْمُ الشَّرَاكِ النَّالِ الْأَفْرِيَةُ الْأَنْمِ وَالْقِينَ عَلَيْهُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَا يَتَنَافُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ اللّهِ وَالْقِينَ عَلَيْهُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ اللّهِ وَالْقِينَ عَلَيْهُ الْمَلِيمَ عَلَيْهِ اللّهِ وَالْقِينَ عَلَى تَحْوِ النَّلِيمِ وَسَهَمَ عَلَيْهُ اللّهُ وَيَعَلَى النَّلِيمِ وَسَهَمَ عَلَيْهُ اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

الْلائكة السِّبَة سَيَّة جَامَلتِ مِنْ فَصَبِ تَمَلُوهَ مِنْ عَضَبِ اللهِ اللَّي إِلَى دَهْمِ اللَّهُودِ. جِنْهِ وَانْتَلَا اللَّهِ كُلُ وَخَلَا مِنْ عَبِدا لَهُ وَمِنْ فَرَّهِ وَلَا يَسْتَلِي أَحَدُ أَنْ يَدَخُلُ الْمُكِلَّ خَنْ تَعْسَبُهُ مَنْ إِلَيْنِ اللَّهِ كَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

### ألفضل السادس عشر

وتعيث صُونًا عَظِيًا مِنَ الْمُكُلِ قَائِلًا فَعَلَا يُكَاوَ السُّبَّةِ الْعَبُوا وَمُبُّوا جَلَاتِ غَنْبُ اللهُ عَلَى الأَرْضُ . عِنْهِ فَنْتَفُ الْأُولُ وَمَتْ جَلَمُ عَلَى الْأَرْضِ فَمَدَتْ فِي أَلْنُاسِ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ مِسَدُّ ٱلْوَحْسِ وَفِي ٱلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِصُورَةِ قَرْحٌ خَبِثُ أَلِيمٌ • يجي وَمَبُ الْمُلَاثُ الثاني جَلْمُهُ عَلَى الْجَرِ فَصَادَ دَمَا كُمْمَ ٱلْمُنِ فَاتَتَ كُلُّ مَفْس حَيَّةٍ فِي ٱلْجَرْ ، ﴿ وَهِ إِلَا أَلَاكُ ٱلنَّاكِ عُلَى جَلَّمُهُ عَلَى ٱلْأَمْهَارِ وَعَلَى عُيُونِ ٱلْمَاءِ فَصَارَتْ مَمَا . عِنْ ﴿ وَتَعِمْتُ مَلَاكَ ٱلْمِاءِ يَعُولُ عَلَالُ أَنْ أَيُّكَ ٱلرُّبُّ ٱلْكَانِ وَٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَدُّونَ إِذْ مَّنَّيْتَ مُكُنَّا عِنْ لِأَنَّهُمْ سَفَكُوا دِمَّاةَ ٱلْمِدِّيسِينَ وَٱلْأَنْبِيَّاةَ فَأَصْلِيمَ دَمَا لِنَفْرُ أِوْ اللهُ الْمُسْتَقِمُونَ : عَلَيْهِ وَعَمِتْ الْحَرِيَّةُولَ مِنَ الْمُلْتَحِ مَمَ أَلَيكَ الرَّبُ ٱلْإِلَٰهُ ٱلْقَدِيرُ حَنَّ أَحْكَامُكَ وَعَذِلُ . عَيْجَ وَمَبِّ ٱلْمَلاكُ ٱلرَّامِ جَلَّمُهُ عَلَى ٱلتَّحْس قَأْيِج لْمَا أَنْ تُعَدِّبَ ٱلنَّكَنِ بِحَرْ ٱلنَّادِ . عَنْهِ عَمْدُبَ ٱلنَّكَنْ بِحَرِّ شَدِيدٍ وَجَدُّ فُواعَلَى ٱسْمِ ٱفَج ٱلَّذِي لَهُ سُلْطَانُ عَلَى لَمْذِهِ ٱلشَّرَبَاتِ وَلَمْ يَوْبُوا فَيُجِّدُوهُ • كَلَيْكِيْ وَسَبُّ ٱلْسَلَاكُ ٱلْحَالِيسْ جَامَهُ عَلَى كُرْسِيَّ ٱلْوَحْسَ فَأَظْلَتَ تَمَلَّكُنَّهُ وَجَعَلُوا يَعَشُّونَ عَلَى أَلْسِنْهِمْ مِنَّ أَلْوَجَرِ عِلَيْهِ وَجَدُنُوا عَلَى أَسْمِ إِلْهِ ٱلسُّمَّآءَ مِنْ أَوْجَاعِهِمْ وَقُرُوحِتِهِمْ وَكُمْ يَتُوبُوا مِنْ أَمْالِمُ . عِنْهِ وَسَبُ ٱلْدَالُ ٱلنَّادِسُ جَلْمُ عَلَى نَبْرُ ٱلْمُرَاتِ ٱلْمَعْلِمِ عَجْتُ مَاوْهُ لِتَمَاَّ طُرِينَ ٱلْكُولِ ٱلَّذِينَ مِنْ مَشْرِقِ ٱلنَّصْ وَ ١٤٠٠ وَدَأَنِتُ مِنْ فَهِ ٱليَّبِيزِ وَمِنْ فَهِ الْوَحْرِرُومِنْ فَمُ الْجِيرُ ٱلْكَذَابِ ٱلاَئَةَ أَرْوَاسٍ تَجِنَّةِ تُشْبُهُ الشَّفَادِعُ ﴿ يَا كُمُ أَلَّهُ أَلَّ أَدْوَاحُ شَيَاطِينَ تُسْنَمُ عَبَالِتَ وَتُعْطَلَقُ إِلَى مُلُوكَ الْسَكُونَةِ كُلُمًا يَعْبَسُمُ إِلَى فِكَال ذَلِكَ أَيْوُمُ ٱلْنَظِيمِ وَمُ أَفْدِ ٱلْمُدِرِ . وَيَعْمِ هَا أَنَا آنِ كَاللَّمْ فَعُلُونَ لِمَنْ يَشَهُرُ وَتَخْظُ ثِيابَهُ العرب المستبيرة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المستبيرة المستبيرة المستبيرة المستبيرة المستبيرة المستبيرة المرابعة المرابع هَرْعَدُونَ . عَلَيْهِ وَسَبُّ الْسَلاكُ السَّامِ جَلَّهُ عَلَى الْمُوالَة وَتَرْجَ صَوْتُ عَظِيمٌ مِنَ الْمُبْكُل مِنْ عِندِ ٱلْمَرْشِ كَالِسَلَا قَدِ ٱنْعَضَى ﴿ عَنْهِ كُلَّ خَدَتْ أَصُواتُ وَدُكُودُ وَلُأُوقُ وَكَانَتُ ذَلْلَهُ شَدِيدَةُ حَتَّى إِنَّهُ لَمَ يَكُنْ مُنْذَكُونَ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى ٱلْأَدْضَ زَلْهُ بليدهِ ٱلشِّدَّةِ : ٢٢٤ وَرَازَتِ ٱلَّذِينَةُ ٱلْتَظْيَةُ كَلاَيَّةَ أَصَّامُ وَسَعَطَتْ مُدُنُ ٱلْأَمْمَ وَذُكِّرَتُ كَابِلُ ٱلْعَظِيمَةُ أَمَامَ اللهِ حَتَّى يَسْفِيهَا كَأْمَ خَرْمُطْلِهِ وَعَشَيهِ ﴿ كَانِهِمْ وَخَرْبَتْ كُلُ حَرِدَةِ وَأَلِمْ إِلَا لَمْ فُوجَدْ ، كَانِهِ وَزَلَ مِنَ السُّكَاةَ عَلَى النَّاسِ رَدْ مَعَمْ مُحُو وَذَنت وَجَدُّفَ ٱلنَّاسُ عَلَى اللهِ لِعَرْبَةِ ٱلبَرْدِ لِأَنْ مَنْرَبَتُهُ كَأَنَتْ عَظِيمَةُ جِدًّا

## ألفضل آلسكابع عَشَرَ

على وجة واجد بن الملائكة النبية الذي منهم المبلك السنة وكليني قائلة ملم على الميان النبية وكليني قائلة ملم على الميان ويكون النبية الميانية الميانية الميانية على المياه النبية وكلين المي المن المؤون ويكان الأون بن الميان والميان وقد بن يال الميان المؤون والميان وقد الميان والميان وقد الميان والميان الميان والميان والميان والميان المان والميان وا

للمنتب أستارهم في سغر الملكة منسلة إنشاء المنالم إذا رافا الوحش إله كان وليس المنتب على المنتب حيال عليها المراف المبتبة هي المنتبة حيال عليها المراف والبنية هي مستبة حيال عليها المراف والبنية والمنتبة المؤلول المبتبة والمنتبة المؤلول المنتبة والمنتبة المؤلول المنتبة والمنتبة والم

### أأخضل آلثًامنَ عَثَرَ

وَ مُعَدَ ذَٰلِكَ رَأَيتُ مَلاكًا آخرَ هَاجِلًا مِنَ السُّهَ لَهُ سُلِطَانٌ عَظِيمُ وَفَدِ الدُّمَّارَتِ ٱلْأَدْضُ مِنْ عَبِدِهِ عَلَيْهِمْ فَصَرَحَ بِشِدَّةٍ فَالِسَلَّا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ سَقَطَتَ سَقَعَات بابلُ ٱلْسَطِيَةُ وَسَادَتْ مَسْكِنَا لِلشَّيَاطِينِ وَعَرْسًا لِكُلِّ دُوحٍ يُجِسِ وَلَكُلَّ طَارْ نَجِس بَمُنُوتِ ٢٠٠٤ لأنَّ جِيمَ ٱلْأَمْمِ قَدْ شَرِيُوا مِنْ خَرِ غَسَبِ زِنَاها وَمُلُوكَ ٱلْأَرْضِ رَنُوا مِها وَعَبَارَ ٱلْأَدْضَ أَسْنَفُواْ مِنْ كُثُونَةِ زَخِهَا. يَكِيْنِ وَعِنْتُ صَوْثًا آخَرَ مِنَ ٱلنَّهَا ۚ فَابْلَا ٱخْرُجُوا مِنْهَا يَاشَعْي لِلَّا تَشْعُرُ وَا فِي خَطَالَاهَا وَالَّهَ يَنْاكُمْ مِنْ صَرَّبَاتِهَا كِلَيْنِي قَانَ خَطَالَاهَا مَدْ بَنْتُ إِلَى السُّمَّةَ وَفَكَ أَمَّذُ آلَامًا . حَرَبِي إِنْ وَهَا كَمَّا مَرْتُكُمْ وَصَاعِنُوا عَلَيكَ أَصْفَاظًا بمسَبِ أَخْلَلِنَا وَفِي ٱلْكَأْسِ ٱلْتِي مَزَجَتِ فِيهَا ٱلْرَجُوا لَمَا أَصْصَافًا حِيرُجُ وَحَقْدَادِ مَا تَجُدَتْ نَفْسَهَا وَزَفَتْ سُومُوهَا عَذَا بَا وَوَحَا فَإِنَّهَا قَالَتْ فِي ظَلِمًا إِنَّى جَالِسَةٌ مَلَكَة وَلَسْتُ بِلْوْمَلَةِ وَلَنْ أَدَى فَوْحًا. ﴿ يَهِيْهِ قَلِدُلِكَ فِ يَوْمٍ وَاحِدِ تَحِلُّ عَلَيْهَا صَرَبَاهَا ٱلمُونَ وَالنَّوْمُ وَٱلْمُوعُ وَتَعْتَرِقُ بِٱلنَّادِ لِأَنَّ الرَّبِّ ٱلْإِلَٰهِ ٱلَّذِي يَدِينُهَا قَوِيٌّ . ﴿ يَعْلِيمُ ويبول عليهَا مُلُوكُ ٱلْأَدْضَ ٱلَّذِينَ زَوَّا مَهَا وَوَغُوا وَيَلْطِئُونَ حِينَ يَظَرُون دَخَانَ حَرِيقٍ ١٠٠٪ وهُمَّ وَاقِتُونَ مِن بَهِيدٍ خَوْفَ عَدَامِهَا مِثُولُونَ ٱلْوَيْلِ ٱلْوَيْلِ أَيُّهَا ٱلْمَدِينَةُ العَلِيمَةُ إِمال أَلْدِينَةُ ٱلْهُويَةُ فَإِنَّ ذَيْنُونَكِ قَدْ زُرَّكَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدةٍ . يَجْرُاجٍ وَلِمُولَ عَلَيْهِ نَجَارُ الأَرْض وَيُوحُونَ لِأَنَّ بِشَاعَتُهُمْ لَا يَشْتَرِبَهَا أَحَدٌ مِنْ بَعْدُ كِنْ إِلَىٰ بِشَاعَهُ ٱللَّهُبِ وَ لَنصَفَ وَٱلْحَيْرِ ٱلْكُرِيمِ وَٱلْأَلُو وَٱلْبَرِّ وَٱلْأَدْجُوانِ وٱلْحَرِيرِ وَٱلْفِيرِ رَحَكُلْ عُودٍ يُنَجَّرُ بِهِ وَكُلُ أَدَاةٍ مِنَ ٱلْمَاجِ وَمِنَ ٱلْحُصِٰ ٱلنَّمِينِ وَٱلْعَلَى وَٱلْحَدِيدِ وَٱلْمَامِ رَبُّهُمْ وَٱلْمِوْمَةَ وَٱلْمِوْلَ وَٱلْجُنُودَ وَالطِّيبَ وَٱلْبَانَ وَٱخْتُرَ وَٱلزَّبْتَ وَٱسَبِّيذَ وَٱلْجَنْطَةَ وَٱلْهَاحُ وَٱلْعَمْ وَالْحَيْسِلَ وَٱلْمَهُلَاتِ وَٱلْمَيِدِ وَنُفُوسَ النَّاسِ ﴿ فَيَهُ لَا ذَهَبَتْ عَلَى الْفَاكِمَةُ الَّتِي مَنْتَهِما تَمْلُكِ وَفَاتَكِ كُلُّ مَا هُوَ وَطِكُ بَهِي فَلَن تَجِدِيهِ مِنْ بَعُدْ. ﴿ وَجَارُ هَدِهِ ٱلَّذِينَ أَسْتَغَنُوا مِنْهَا سَيْقُلُونَ مِنْ بَعِيدٍ خَوْفَ عَذَائِهَا يُنولُونَ وَيُلُوحُونَ ﴿ إِلَّهُ فَا لَاِنَ ٱلْوَائِلُ الويل أيتها المدينة المطيخ اللابسة البؤ والأدجوان واليزيز والنعابة بالذهب والحجر ٱلتَّبِينِ وَٱ الْوَلْوِ كَلِيْتِكِ فَإِنَّ هُذَا ٱلْهَى ٱلْعَلِيمِ قَدْ تَلِفَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدةٍ . وَكُلُّ مُدَّرَّ مُحْمِدٍ وَكُلُّ أَجْمَاعَةِ أَلِّي فِي ٱلسُّمْنِ وَٱلْأَلاحُونَ وَكُلُّ مَنْ يَكُرْ فِي أَنْفِر وَقَعُوا مِن سِيدٍ كاللهُ وَصَرِخُوا وَقَدْ نَظُرُوا دُخَانَ كُرِيقُهَا قَائِلِنَ أَيُّ مَدِينَةٍ نُشَبِّهُ ٱلْمُدِنَّةَ ٱلنظيمَةُ كمن وَخَوْا الرُّابَ عَلَى رُوْوسِهِمْ وَصَرَخُوا وَهُمْ الْمُؤُونَ وَبَوْحُونَ قَالِمَـينَ الْوَيْلُ أَلْوَيْلُ آيَّهَا الْمُلِينَةُ ٱلْعَلِيَّةُ ٱلْيَ ٱسْتَنَى فِهَا بَعِيعٌ أَدِّرَ غُمْ سُنْنٍ فِي ٱنْفَرِ مِن عَالِمِهَا فَلْهَا مَدْ تَعِتْ فِي سَاعَةِ . ﴿ يَجَيِّنُ فَأَنْتَنَى بِهَا أَزِيًّا النَّهَا وَأَيُّوا اعْدَيْسُونَ وَالْسُلُ

وَالْأَنْيِلَةَ فِإِنَّ الْمُعْ قَدِ النَّمْمُ لَكُمْ مِنَا. ﴿ إِلَيْهِ وَرَقَعَ مَلَاكُ فَوِي ُ عَرَا كَرَّ مَ عَظِيمَةٍ وَوَقَعَ بِهِ إِنَّهِ فَوَا لَكُمْ مِنَا مَلِكُمْ مِنَا الْمُدِينَةُ النَّفِيةُ وَانْ فَرَحَدَ مِنْ اللهُ وَالْمُعَلِقَ اللَّهِ فَاللَّمْ مِنْ وَالْمُلَكِنَ وَالْمَالِينَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنْ مَلْ أَوْلِيلُهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِيلُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِيلُولُومِ وَمَرْوِيهِ لِلللَّهِ وَاللَّهُ وَلِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّالِمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

# أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

ويه و أنه فراك سمت صوباً عظيامِن جم كبير في النباء فالين هللوا إن الإلما ٱلْحُلَاصَ وَٱلْحُبَدَ وَٱلْمُؤْةَ عِنْ إِنَّ أَحْكَامَهُ مَّتَّ وَعَدَلُ لِأَنَّهُ قَدْ حَكُمَ عَلَى الزَّانِيَّةِ ٱلْفَظِيَّةِ أَلَى أَفْسَدُتِ ٱلْأَرْضَ مِرْ مُاهَا وَأَنْتَقَمَ إِنَّ عِبَادِهِ مِنْ يَدِهَا. ٢٠٠ وَقَالُوا أَيْضًا هَلُومًا وَإِنْ دُخَانِهَا يَصَاعَدُ إِلَى دَهُمِ ٱلدُّهُودِ . ﴿ ٢٠ عَمْرُ ٱلْأَرْبَبُ ۚ وَٱلْمَشْرُونَ شَخِنًا وَٱلْحَيْوَانَاتُ ٱلْأَرْبَةُ وَتَعَبَّدُوا مِلْهِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْمَرْشِ قَا يُلِينَ آبِينَ هَلُويًا . ع ع وَمَرْجَ مِنَ ٱلْمَرْشِ صَوْتُ قَا يَلَا سَجِّوا إِلْهَا يَاجِمِعَ عِبَادِهِ وَٱلَّذِينَ يَتَفُونَهُ سِنَادَهُمْ وَكِبَارَهُمْ. وتعنت كمون عمر كير وكفوت ماء وركة وكفوت راغود شديدة وكارة حَكُوبًا لِأَنَّ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَٰهَ ٱلْكَدِرَ قَدْ مَلَكَ يَهِيْكُمْ فَلَغَرَحْ وَتُبْتُعُ وَتُغَيِّدهُ لِأَنْ عُرْسَ ٱلْحَمَلُ قَدْ حَضَرَ وَمَرُوسَهُ قَدْ هَيَّأَتْ نَفْسَهَا جِرَبِيجٌ وَأُونِيَتُ أَنْ كَلِسَ يَزًّا بَهِا نَفاً وَالْبَرُّ هُو تَنْرِيرَاتُ أَلْقِدِيدِينَ. عِنْ إِذَالَ لِي أَكْتُبْ طُوبِي الْسَدْعُونَ إِلَى عَنَّاهُ عُرْسِ الْحَمَلِ . وَقَالَ لِي أَيْمَا هٰذِه هِيَ أَقَوَالُ أَهْدِ لَلْيَيْئِيةُ . يَجَهُ إِلَا فَرَزُتْ أَمَامَ قَدَمَنِهِ لِأَنْجُدَ لَهُ فَقَالَ لِيَ ٱ نُظُرُ لَا تَفَعَلُ فَإِنِّي تَظِيرُكَ فِي ٱلْجِلْمَةَ وَتَظِيرُ إِخْوَتِكَ ٱلَّذِينَ مَتَّهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ فَأَسْجُدُ فِلْوَفِانَ شَهَادَةً بِسُوعَهِيَ رُوحُ ٱلنَّبُوَّةِ • ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلسَّمَا ۗ قَدِ أنفقت وإذا يغرس أييض وآلراك عليه يُسمَّى الْإِمِينَ ٱلصَّادِقَ وَهُوَ يَعْنِي وَهُلَابٍ ُ المُعَلَّا عِلَيْهِ وَعَيْسَاهُ كَلِيبِ النَّادِ وَعَلَى دَأْسِهِ أَكَالِلْ كَثِيرَةُ فَلَهُ أَمْمُ مكثوبُ لَا يَرِهُ أَحَدُ إِلَّا هُوَ \$27 وَعَلَيْهِ قُلْبُ مَصْبُوعُ بِاللَّمْ وَآتُهُ كَلِمَةُ اللَّهِ \$25 وَتَقَيّلهُ جُيُونُ ٱلسَّاءَ عَلَى خَيْلِ بيضِ لَابِسِينَ رَأَا أَيْضَ نَفِياً عَيْنِهِ وَمِنْ فِيدِهِ مَغْرُجُ سَيْفُ صادم دُو حَدَّيْ لِصَرْبَ بِهِ ٱلْأَمْمَ وَهُو سَيرَعَاهُمْ بِعَمَا مِنْ خِيدٍ وَيَدُوسُ مَعْمَرَةً مُعْطِ وَغَشَبِ اللهُ الْقَدِيدِ ، ١ وَعَلَى وَعَلَى وَدِ وَعَلَى فَيْدِهِ المُمْ مَكُوبُ مَكِ اللَّوالِ وَدَبُ الْأَدَّابُ. \$25 وَوَأَبِثُ مَلِكَا وَقَا فِي ٱلْتَّمَّى ضَمَرَتُ بِسُوْتِ عَلَيْهِ قَائِلًا لِحِيعِ الْلَّيْوِدِ الطَّـائِرَةِ فِي وَسَطِ النَّهَ عَلَشُوا اجْتَبُوا إِلَّى حَثَّاءَ الْمُوالَّعَلِيمِ بِينْ إِنَّا كُلُوا لِحُومَ ٱلْأُولِهُ وَلَحُومَ ٱلْمُوْادِ وَلَكُومَ ٱلْأَقُولِيَّا وَلَكُومَ ٱلْخُيلِ وَٱلرَّا كِينَ عَلَيْهَا وَكُمُومَ جِمِعِ ٱلْأَمْرَادِ وَٱلْسَبِدِ وَالصِّنَادِ وَٱلْسِكِبَادِ ، ١١٨ وَوَأَيْتُ ٱلْوَحْسُ وَمُلُوكَ الأَدْضِ وَجُيُوشُهُمْ قَدْ حَمْدُوا لِغَارِيُوا الْمُأْكِ عَلَى الْفَرْسِ وَجَيْفَ } عَنْهِ فَلْبِضَ عَى الْوَحْسُ وَعَلَى أَلَيْنَ الْكُنَّابِ الَّذِي مَتَّ الَّذِي صَنَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ ٱلْجَابَ فَأَصَلَّ عِا ٱلْمُشْدِينَ لِيهَةَ ٱلْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ سَجَدُوا لِلسُودَةِ وَطُوحَ هَذَانِ مَعَا وَهُمَا حَبَّانِ فِي بُحَيْرَةٍ اَثَارَ اَلْتَيْمَةِ بِالْكِبْرِبَ عِنْ اللَّهِ وَعُلِلَ الْلِقُنَ سِنْفِ ٱلْأَكِدِ عَلَى الْقَرَسَ وَهُوَ اللّ الْخَارِجُ مِن فِيهِ فَقَبَتْ كُلَّ الطُّهُومِ مِن فِيهِ فَقَبَتْ كُلَّ الطَّيْرِينَ كُومِمْ

## ألفضل العشرون

هِنْهِ وَذَائِتُ مَلاحِنَاهَ إِلَى مِنْ السَّهُ وَمَنهُ مِنْتُمُ الْمُويَةِ وَيَدِهِ سِلَمَةٌ عَنْيَهُ الْمَسْتَةِ اللَّهِي عَلَيْهُ الْمَسْتَةِ اللَّهِي عَمْ إليس وَالشَّيْقَانُ وَقَيْمَهُ أَلْسَسَتَةٍ اللَّهِي عَمْ إليس وَالشَّيْقَانُ وَقَيْمَهُ أَلْسُسَتَةٍ اللَّهُمُ مِنْدُ إِلَى الْمُسْتَقِدَةُ إِلَى عَلَيْهِ اللَّهُمُ مِنْدُ إِلَى اللَّهُمُ مِنْدُ إِلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعِلِّمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُنِمُ اللْمُعُمِلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِمُولِمُ اللَّهُم

الوعش ولايسورته وكم بتسموا بالتحسة على جاههم ولافي أيديهم محبوا ومكوا مع ٱلْمِيعِ أَلْفَ سَنَةٍ . كِينَ فَأَمَّا مَا فِي ٱلْأَمُواتِ فَلَمْ يَخْيُوا إِلَى غَامِ ٱلْأَلْفِ سَنَةً . هٰذِهِ ٱلْقَيْلَةُ ٱلْأُولَى . عِنْ ﴿ سَمِيدُ وَمُنَدِّسُ مَنْ لَهُ أُسِبُ فِي ٱلْقَيْلَةِ ٱلْأُولَ إِنَّ هُولَا أَ لَا يُكُونُ عَلَيْهِمْ لِلْمَوْتِ النَّانِي سُلْطَانُ بَلْ يَكُونُونَ كَهَنَةً فِيْدُو لِنَسِيعٍ وَيَلِكُونَ مَسَهُ أَلْنَ سَنَة . ﴿ يَهِمُ وَإِذَا تُمْتِ ٱلْأَلْفُ سَنَةً كُمُلُّ ٱلفَّيْطَانُ مِنْ يَعِبُهِ وَتَخْرُجُ لِنصلًا ٱلْأَمْمُ ٱلَّذِينَ فِي زَوَايَا ٱلأَرْضِ ٱلأَرْمَ جُوحَ وَمَاجُوحَ لِيَصْفَعُمْ لِفِتَ الَّهِ فِي عَدَدٍ كَمْلُ ٱلْغِرْ وَجِيجٍ صَلَلُوا عَلَى سَعَةِ ٱلْأَرْضِ وَأَحَاطُوا غِسَكُمُ ٱلْمِنْدِينِ وَبِلْلِينَةِ أَغْرُوبَهِ وَكَامِعُ مُهَامَتُ نَارُ مِنْ عِنْدِ أَقْدِ مِنَ ٱلدُّهَا ۚ وَأَكْتُهُمْ وَطُرِحَ إِبْلِيسُ ٱلَّذِي أَصْلَهُمْ فِي نُجْنَرُهُ ٱلنَّارُ وَٱلْكَثِرِيتِ حَيْثُ ٱلْوَحْشُ وَٱلَّتِيخُ ٱلْكَذَابُ ۚ ﴿ ﴿ إِنَّ هُسَاكَ لُمَذَنُونَ بَهَارًا وَلَيْلًا إِلَى دَهُرِ ٱلدُّهُودِ ، عَيْبِيرٍ وَزَأْنِتُ عَرْشًا غَظِيمًا أَنْيَضَ وَٱلْجَالِسَ عَلَمُهُ الَّذِي هَرَبَتِ النَّهَآةَ وَالْأَرْضُ مِنْ وَحِيهِ وَلَمْ يُوجَدُ لِمُمَامَوْضِمُ. ﴿ إِنَّهِمْ وَرَأَبْتُ الْأَمْوَاتَ كَادَهُمْ وَصِنَادَهُمْ وَافتِينَ أَمَامَ ٱلْمَرْشِ وَقَدْ فَيْحَتِ ٱلْأَسْفَارُ وَفَعَ سِنْرُ آخَرُ أَلَى هُو بِفُرْ ٱلْمِياةِ وَدِينَ ٱلْأَمُواتُ عَلَى مُقْتَعَى ٱلْمُكُنُوبِ فِي ٱلْأَسْفَادِ بَحَسَب أَعْمَالِهُمْ . وَإِنْ إِنَّ أَلَهُمُ الْأَمْوَاتَ أَلْتِينَ فِيهِ وَأَلَقِي ٱلْمُوتُ وَأَنْجُهُمُ الْأَمُواتَ الَيْنَ فيها فَدِينَ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ أَخَالِهِ ٤ كَانِي وَمُرْحَ ٱلْوَتُ وَٱلْجَيمُ فِي بُخَيرَةِ التَّادِ . هٰذَا هُو اَلُونُ التَّانِي . عِنْ ﴿ وَمَن لَمْ يُوجَدُ مَكُنُومًا فِي سِفْرِ الْحَكِةِ طُرْحَ فِي

## ألفضل الحادي والعشرون

وَرَأَيْتُ مَا آَتُ مُلَهُ جَدِيدَةً وَأَدْضًا جَدِيدَةً لِأَنَّ السُّهَا ۗ الْأُولَى وَالْأَرْضَ الْأُولَ مَدُ زَالَنَا وَأَنْجُورُ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدُ. ﴿ يَجِيجُهِ وَأَنَا نُوحَنَّا رَأَيْتُ ٱلْمُدِيِّتَةَ ٱلْفُدَّسّة أُورَشَلِيمَ الْجِيدِيدَةَ مَاذَلَةً مِنَ السَّهَا مِن عِنْدِ أَفْدِ مُثَالًا كَا لَمُ وسَ الْزُنَّيْةِ لِرَجُهَا . عِيمَ وَسَمِتُ صَوْنًا عَفِيكَا مِنَ الْمَرْشِ قَايْلًا هُوَذَ اصْكِينُ اللَّهِ مَعَ النَّاسِ وَسَيَسْكُنُ مَعَهُ وَيَكُونُونَ لَهُ شَمًّا وَاقَهُ نَصْهُ كِكُونُ مَتَهُمْ إِلَمَا لَهُمْ يَجَيِّجُ وَيَشَحُ الْمَصْكُلُّ تَشْعَةِ مِنْ غُوْجُم وَلَا يُكُونُ بَعْدُ مَوْتُ وَلَا فَرْحُ وَلَا صُرَاحُ وَلَا وَجَمُ لِأَنَّ مَا كَانَ سَابِنًا قَدْ مَغْنَى • كَيْنِيْ وَقَالَ ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلْمَرْشِ هَمَا إِنِّي أَجْمَهُ لَأَكُلُّ شَيْء جَدِيدًا وَقَالَ لِيَ أَكْتُم فَإِنْ لَمَدْهِ ٱلْكِلِمَاتِ صِدْقُ وَحَقُّ . عَيْنِ وَقَالَ لِي قَدِ ٱلْفَضَى أَمَا ٱلأَلِفُ وَٱلْبَآة ٱلْبِدَآةَةُ وَالنَّهَايَةُ أَنَا أَعْلِى ٱلْمَطْتَانَ مِنْ يَلِمُوع مَاءَ ٱلْمَاقِ عَبَانًا . عَنْ مَنْ غَلَبَ يَرثُ هٰنِهُ وَأَنَا أَكُونُ لَهُ إِلْمَا وَهُوَ كِكُونُ لِيَ آبَا ﴿ يَهِيمِيرٌ وَأَمَّا ٱلْجُبَأَةَ وَٱلْكَفَرَةُ وَٱلرَّجِدُونَ وَٱلْمَتَةُ وَٱلزَّنَاهُ وَأَصْحَابُ ٱلنَّهُمِ ٱلسِّمْرِيَّةِ وَعَبَدَهُ ٱلْأَوْثَانِ وَكُلُّ كَذَابٍ فَإِنَّ عَبِيهُمْ فِي ٱلْجُنِرَةِ ٱلْمُثَيِّدَةِ بِٱلنَّادِ وَٱلْكِبْرِيتِ ٱلَّتِي هِيَ ٱلْمُوتُ ٱلثَّانِي • ﴿ يَعْيِمُ وَجَآنِي وَاحِدُ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلنَّبِيَّةِ ٱلَّذِينَ مَهُمُ ٱلْكِامَاتُ ٱلنَّبْتُ ٱلْمَلُوءُ مَن ٱلفَّرَاتِ ٱلنَّبْرِ ٱلْأَخِيرَةِ وَكُلُّمَنِي قَائِلًا هَلُمْ قَالُولِكَ ٱلْمَرُوسَ آمْرَأَةً ٱلْحُسَلِ. كَيْنِهُمْ وَذَهَبَ بِي فِي الرُّوحِ إِلَى جَبِّلِ عَظِيمِ عَالَ وَأَرَانِي ٱلْمِينَـةَ ٱلْمُدَّسَّةَ أُورَشَلِيمَ ثَانِلَةً مِنَ السُّهَآ، مِن عِندِ أَهْدِ ولله وَلَمَّا عَبْدُ اللَّهِ وَنَهِرُهَا لِللهِ أَكْرَمَ حَرَ كَخَرِ يَضْدِ صَافِي كَا لَلِوْدٍ. يَحْتَ كَا وَلَمْ سُورٌ عَظِيمٌ عَالِ وَآثَنَا عَشَرَ إِلَا وَعَلَى الأَوْرابِ أَثَنا عَشَرَ مَلاَكًا وَعَلَيْهَا أَسَاتُهُ مَكُنُونَهُ وَهِي أَسْلِطُ بَنِي إِسْرَائِسِلَ ٱلِأَثْنَا عَفَرَ . عَنْهِ إِلَى ٱلشَّرَقِ ٱلأَنَّهُ أَبْوَابِ وَإِلَى ٱلشَّمَالِ كَلِمَةُ أَيُوابِ وَإِلَى ٱلْجُنُوبِ كَلاَةُ أَبُوابِ وَإِلَى ٱلْفَرْبِ كَلاَتُهُ أَبُوابٍ . ١٩٣٤ وَلسُودِ ٱلْمُدِينَةِ أَثَنَا عَشَرَ أَسَاسًا فِيهَا أَسْهَا وَلُسِلِ ٱلْحُسَلِ ٱلِأَثْنَى عَشَرَ · ﴿ يَعَيْنِ وَمَعَ أَلْذِي يَكِلِّهِ فَ قَصَبَةً مِنَ ٱلذَّهِبِ لِيَمِينَ بِهَا ٱلْمِينَةَ وَأَبْوَابَهَا وَسُورَهَا. ﴿ لَيْنَا ۚ وَٱلْمِينَةُ مُرَّبَعَةُ وَطُولُهَا فَدْدُ عَرْضِهَا . فَتَأْسَ ٱلْمَدِينَةَ بِٱلْمُصَيَّةِ فَكَانَتِ ٱثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفَ غَلْوَةِ وَطُولُهَا وَعَرْضُهَا وَتَعْكُمَا سَوَأَهُ . كَانِيْكُ وَقَالَ سُورَهَا مِنْ قَالْزَبَا وَأَرْبَعِنَ ذِرَاهَا بَعْسَبِ أَنْهَاسِ ٱلْإِنْسَانِيِّ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَلاكُ يَسْتَمْمُهُ ﴿ جَيْبِهِمْ وَبِنَّا أَسُودِهَا مِنْ خَبَرِ ٱلْبَشْبِ وَٱلْمِينَةُ مِنْ فَعَبُ ثَنِيَّ يُضْهُ ٱلزُّجَاجَ الصَافِيَّ. جَرَبُكِمْ وَأَسُنُ سُودِ ٱلْمَدِينَة لزَّيْتَ أَبكُلْ حَجْر

يَهِن، مَالأَسْلُمُ الْأَلُلُ يَسْبُ وَالثَانِي لَازَوَدُهُ وَالثَّالِثُ عَنِقُ يَسَانِ وَالَّالِيمُ فَرَلُهُ المَهْنِيمُ وَالْمُنِسُ مَكُ وَالسَّادِسُ إِلَّوْنَ أَمْرُ وَالسَّالِعِ مَجْرُ تَصْبُونَ قَالَانِي مَثَرَ وَالْمَانِهُ لِلْهُونُ الْمُنْوَلِ الْإِنْمَانَ الْمُنْاعِينُ الْمُشَرُّ وَالشَّلِينِ عَفْرَ سَعْبُونِ وَالثَّانِي مَثَرَ وَمُونُ اللّهِنِهُ وَالْمُنْوِلِ الْمُنْعَلِيمُ الْمُنْفَانِ الْمُنْفِقِ وَلَا اللّهُ وَالِيهِ مِنَ الْلَهْالِ وَمُونُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمُنْ مِنَا مَنْكُما اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

وَرُوانِي نَهُو مَاهُ الْمُلِاةِ صَافِيا كَا لُلُّودِ خَادِجًا مِنْ عَرْشِ الْفُووَالْمُسَلِ عَيْهِ فِي وَسَطِ سَاحَتِهَا وَعَلَى جَانِي ٱلنَّهِ مُعَرَّةُ ٱلْحَيَاةِ تَنْمِرُ ٱثْنَقَ عَضْرَةً ثَمَّرَةً وَقُولِي فِي كُلُّ شَهْر غْرَهَا وَوَرَقُ ٱلنَّجَرَةِ لِسُفَّاهُ ٱلْأَمْمِ ، ﴿ يَهِيْكِمْ وَلا يَكُونُ لَمَنَّ مِنْ بَعْدُ وَسَكُونُ فِيهَا عَرْشُ الله وَالْحَمَلِ فَيَعْبُدُهُ عِبَادُهُ عِنْهِ وَبِنظرونَ وَجَهُ وَيُكُونُ أَعَهُ عَلَى جِاهِمٍ عَلَيْهِ وَلَا مِكُونَ هُنَالِكَ لَئِلٌ وَلَا يَحْنَاجُونَ إِلَى سِرَاجٍ وَلَا إِلَى فُودِ ٱلشُّمْسِ لِأَنَّ لِرَّبُّ ٱلْإِلْهُ يُنِيرُ عَلَيْهِمْ وَيَلْكُونَ إِلَى دَهْرِ اللَّهُورِ ، ﴿ وَقَالَ لِي إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَفُوالَ صِدْقُ وَحَقُّ وَإِنَّ أَرْتَ إِنْهَ أَرْوَاحِ ٱلْأَنْهِيَاةَ قَدْ أَرْسَلَ مَلَاكُهُ لِيْرِي عَبَدَهُ مَا سَيْحُونُ عَن قريب يَ يَهِ عَا الْمُوالَتِ سَرِيا عَلَوى لِن تَعْفَظ أَقُوالَ نَبُوةً هَذَا ٱلْكِتَ لَبِ ، عَنْ وَأَنَّا يُحِمَّنَا الَّذِي سِمِ هٰذِه وَرَاهَا وَبَعْدَ أَنْ سَعِثُ وَرَأْبِتْ خَرَدْتْ لِأَسْجِدَ أَمَامَ قَدَى الْمُلاكِ ٱلَّذِي أَوا فِي هَدِهُ عِلَيْهِمْ فَقَالَ فِي ٱلْعَلْمُ لَا تَفْعَلَ فَإِنِّي تَظِيرُكُ فِي ٱلْخِدْمَةِ وَعَظِيرُ إِخْوَتَكَ ٱلأُنْمِآةِ وَأَلَّذِينَ يَعَمَنُلُونَ أَمُوالَ هُذَا ٱلْكِتَابِ مَا صَعْدُ بِقَدِ. ﴿ يَرْجُحُ وَقَالَ لِي لَا تَغْتُم عَلَى أَقُوَ لِ نُنْوَةِ هَذَا ٱلْكِتَابِ فَإِنَّ ٱلزَّمَانَ قَرِيبٌ . ﴿ إِنَّ مِنْ طِنْهِمْ فَلِظَلِمْ بَعْدُ وَمَن هُو نَجِينُ فَلَيْنَجُسُ بَعْدًا وَمَنْ هُو مَارٌ فَلِيَرُورُ بَعْدُ وَمَنْ هُو قَدْيِسْ فَلَصْدُسْ بَعْدُهُ يَرْيِرُ هَا لَهُ اللَّهِ سَرِهَا وَجَرًّا فِي مَنِي لِأَحْتَافِ كُلُّ وَأَيْدِ عَلَى حَسِ أَعَالُو. وَيُزِيرُ أَنَا اللَّالِ وَالْإِنَّا الْبِدَاةَةُ وَالنِّسَايَةُ الأَوْلُ وَالْآخِرِ ، يَرْزِيجُ طُونَي لِلَّذِينَ يُسْلُونَ حَلَلُهُمْ بِهَمِ أَخْمَلَ لِيَكُونَ لَمُمْ سُلطَانٌ عَلَى تَعْرَةِ أَخْبَاةٍ وَيِدْحُلُوا الْمُدِيَّتَ مِنَ ٱلأَوْابِ. عَنْ اللَّهِ عَادِمًا ٱلْكِلابُ وَأَصْعَابُ ٱلسُّومِ ٱلْتَحْرِيَّةِ وَالزَّاهُ وَٱلْتَسْةُ وَعَبَدَةُ الْأُوْلَانِ وَكُلُّ مَنْ يُحِبُّ ٱلْكَلْبِ وَيَسْلُ مِن ١١ مِنْ إِنْ يَسْوعِ أَرْسَلْتَ مَلَاك لِنَفَ دَكُمْ عِنْهِ فِي ٱلْكَنَالِسُ أَنَا أَسْلُ دَاوَدَ وَدُرْيَتُهُ وَكُوسَكُ ٱلسَّعْ السَّالِ . المَنْ الله وَالْ وَمْ وَالْمُرُوسُ بَغُولاً نِ عَلْمُ وَمَنْ تَجَمَ طَلِيْلُ عَلْمٌ وَمَنْ عَطِشَ طَلِيْتِ وَمَنْ شَاهَ طَلَيْا خُذُمَا ٱلْخَيْاءِ عَالَا ، عِلَيْهِمْ إِنِّي أَشْهَدُ لِكُلِّ مِنْ يَسَمَّ كَلِيلَتِ نُبُوَّةِ هُذَا ٱلْكُتابِ مَن دَادَ شَيْنًا عَلى هٰذِه يَرْ يدُ أَمَدُ عَلَيْهِ المَثَرَ بَاتِ الْمُكْتُوبَة فِي هٰذَا ٱلْكِتَاب

المثلا وَمَنْ الْمُعْلَمُونَ كِلمَاتِ كِتَابُ هٰذِهِ النَّبَةِ يَسْقِطُ اَفَّةَ مِسْقِطً اَفَةً مَسِبَةً مِنْ الْمَدِيَةِ الْمُقَسِّدَةِ وَمَا كَيِبَ فِي الْمَدِيَةِ الْمُقَسِّدَةِ وَمَا كَيِبَ فِي الْمَدِيَّةِ الْمُقَسِّدَةِ وَمَا كَيْبَ فِي الْمَدِينِ الْمُعْلَمِينِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ما حلت بالكلمة انجيد ودالت باخمس قدمها | وضره التأخرون برآه الله او اختاره الله الطاهرة هامة الجيس النجسة ( راجع براءة بيوس التاسع في الحبل بلا دنس ا

الفصل السادس

٣٠٠ ُبُو أَقَهُ هُمْ عَلَى الراي الأعمُ اولاد شيتٍ واتما سنوا بذلك لانهم كانوا متدينين معروفين بالسافة مُرَكِّينَ بِشُوى الله عزُّ وجلِّ واما بَنَاتُ ٱلنَّاسِ فَكنُّ من ذرية فابن الفاجرة الفاسقة

الفصل التاسع

\* ٧٧ ، عُت هذه النبوة على راي الآباء القديسين بتصر الامم التي اوها يافث فسكنت حينند في اخبية سام اي ورثت ميراث الهود الذين من نسل سام الفصل الرابع عشر ه ۱۸ ه نقدمة الحبز وآلحمر على بد ملكيصادق

هي رمز مبين وايا واضح الى ذبيعة الانخارستيا ا داجم الرسالة الى العبرانيين ١٠٧ الح )

الغصل الساج عشر

٩٠٠ قد بين القديس ولس ان هذه المواعيد مخصصة باولاد ابرهيم بالروح اي بالذين يتثلون اثر ابرهيم في ايماتهِ وحسن طاعتهِ ( رومية ١٤١٤و١٢و٩: ٧و٨ وغلاطية ٣: ١٤ ١ إ أ

• ١٠ ه الحتانة التي كاتت تميز الشعب اليهودي من سائر الامم بعلامة ظاهرة هي اييناً ديز للعاد الذي يطهر قلوبنا من الحطيئة الاصلية ويدخلنا في العهد الثاني الذي رُمز البهِ بالعهد الاول بين الله وابرهيم القصل الثامن عشر

تجلى الرب بصورة ثلاثة دجال اي ثلاثة ملائكة دلالة على تثبيت الاقانيم في الجوهر الالمي واما الملاك الواقف بين الملاكين الآخرين فكان يشير الى وَحداثيَّة الذات الموجودة في الثلاثة الاقانيم. الألمية. وهذا هو السبب الذي من اجلهِ سجد ارهيم لللانكة الثلاثة كاته يسجد للاب والابن والروح القدس وخاطبهم بالإفرادكانه يخاطب الاله الواحد كذا فشر امبروسيوس واوصابيوس وكبريانوس وانكنيسة موافقة لهذا التفسير اذ تقول في طقسها ان ابرهيم رأى ثلاثة وخرّ ساجدًا لواحدٍ

الغصل الحادي والمشرون

\* ١٤ \* قد بين بولس الرسول المني السري المضمر فيها فعسل ابرهيم مع سارة وهاجر اذ قال عن سارة انها ومز الكنيسة وعن هاجر انها ومز مجمع البهود ظذلك يدل اسمميل على البهود الذين كفروا بالمسيح واسحق على المؤمنين بمخاص العالم ( اطلب رسالة بولس الى الرومانيين ٧:٧ و٨ والى اهل غلاطية ٤: ٧٤ الح) الفصل الثانى والمشرون

\* ٧ و ١٤ \* مُورَّ أُهُ الجَبِلِ الذي بني عليــهِ سلبهان الهيكل وقد نرجم المفيرون القدماء هذا الاسم برؤيا

م ٢٩ مرجدب ارض ادوم التي سكنها اولاد عيسو مؤيد للتص المبراني ومطابق المحوى الآية التالية وفي هذا المني تنسهِ تكلم ملاخي النبي( ٣:١) وهو يشير الى بركة اسحق لعيسو

الفصل السايم والمشرون

الفصل الثلاثون

• ٤٣ • انما كثرت غنم ينقوب المخططــة كثرةً خارقة العادة بتوفيق الله وقد صرح بذلك يعقوب تنسهُ اذ نسبهُ الى الله قائلًا لراحيل ولينة فَأَخَذُ ٱللهُ مَالَ أيكمًا وأعطانيه ( ٩:٣١)

الفصل السابع والثلاثون ٥٠٠ الفظة ١٩٥٣ لآتجي. بمنى قبر وانما هي بمنى انيموس وهو مكان في بطن الارض كات النفوس تذهب اليه بعد الموت وفي هذه الآية برهان فاطع بثبت بقاء النفس عقيب الوفاة

> سغر الخروج النصل التالث

ه ۲۲ ه ان فله مُلك كل شيء ولذلك امر الاسرائيليين باخذ امتعة المصريين النفيسة جزاء عمسا كابدوهُ من الاضرار والمساوى في ارض مصر واجرةً عن اشنالهم واتعابهم عند قوم فرعون ( اطلب سفر الحكة ١٠:٧١و١٩)

الفصل الرابع ٠ ٢١ ه لا 'يَمْتِي الرب قلبِ عَلُوقٍ ابدًا غير انهُ بىدلەٍ يترك الحطاة تقسو فلوبهم اي لا يخمم عن ان يُصرُّوا على القسماد والعصيان ( اطلب رسالة القديس اوغُسطينوس ١٩٤ الى سيكستوس ) الفصل الثانى عشر

\* ١ \* وقم كل ما هو مذكور في هذا الموضم الى الآية ٢٨ في اليوم ١٠من شهر نيسان قبل ضربة الظلمات \* \$ \* عدد النفوس الكافي لأحكل حمل لم سِنَّهُ موسى الا ان العادة كانت قد جرت عند اليهود أنهُ يكون من ١٠ تنوس الى ٢٠ تنسأ لا اقل ولا أكثر كما هو مُسطَّر في كتاب يوسيفوس المؤدِّخ وفي كلام يوتآتان المفشر

\* ١٤ \* انما فصح الهود ديز الى فسح المسيميين وكل رمز يزول ولذلك بعد ما زال اهمم عند اليهود لا يزال باقيًا في الكنيسة على مدى الاجيال الى انقضاء العالم

الغصل الرابع عشر

\* ٢١ و ٣١ \* عبور الاسرآئيلين بحر القلزم كما تقلهُ موسى الكليم هو آية بينــة ومسجزة ظاهرة اراد العنالون المحدثون اتكارها بقولهم انها حادث طبيعي غير ان جهدهم ذهب باطلا وعبنًا وكذلك النجار الماء من صخرة حوريب وسقوط المن واستحالة الماء المر الى

حواش سغر التكوين

الفصل الاول

المعدد الأوَّل \* في أَلَبُدُ اي في اول الازمان اذ لم يكن كان الا الله عز وجلَّ وحده

خَلَقَ أَفَهُ اي أَخِرج من العدم السماء والارض او كوَّن من لا شيء المادَّة التي يتركُّب منها العالم. وفي هذه الآيَّةِ ردُّ على ما فشا في ايامنا هذه من الضلال في صنى تكوين البالم! واجع الفصل الرابع من المجمع. اللاتراني والفصل الاول من المجم الواتيكاني )

٠٧٠ أَلْجُلَدُ مِنَاهُ الْهُواا الفَاصَلَ بِينَ مَاهُ الأرضَ والنياه الناشئة من البخسار في النميوم والضاغط مياه البجار يجفظمها ويمكِّنها في حالتها السيالة وحدودها 1 راجع المزمور ۲:۴۲ و ۷ والمزمور ۱۳۰ : ۲ وسفر الامطال ٨: ٧٧ و٢٥ وأيوب ٧٠:٧ و ١٠ واشعبا ١٢٠٤٠ ) ١٦٠ تغلير الشمس والتمر في رأي المين اعظم من سائر الاجرام الفكيَّة فتكم موسى في هذا الموضع بحسب الظاهر . وفي الحقيقة هما النيران المظيمان لكون التور الصادر منها اوفر من النور المنبئق من بقية النجوم ٣٦٠ و قال الآبًا؛ القديسون في تفسير قوله لِتَصْنَمُ فِي هَذِهِ الآيَّةِ ان سبب هذا الجمُّ امتيَّاذ الاكانَّم في الله تعالى

الفصل الثاني

• ١٧ ه ان الانسان لو لم يخطئ لما مات ابدًا مع لن طبيعتــهُ قابلة الموت ولكنهُ اذ ارتكب الحطبُّة مات موت النفس وحتم عليه بموت الجسد الغصل التالث

٠١٠ ينبني ان نهم بالحيِّة المذكورة في هذا القصل الشيطان عينهُ الذي ظهر في صورة الاضي. وقد اجتهد قومُ من الضـالين في هذا المصر في تكذيب المحاورة التي جرت ما بين حوًّا. والحية فردّ عليم الاب باطريتري البسوعي ردًّا قاطعًا في كتابهِ في تفسير أنكتب الالمية ( الجز ٢٠ السوَّال ٣ )

- ١٤ و ١٠ \* يُتِرأُ في النسخة العبرائية فَهُوَ وكذلك في الترجمة السبمينية وبمقتضى هاتين النسختين برجم المنعير الى المسيح الذي سيسحق داس الحية بحرته على العليب واما في الترجمـة اللاتينية فكُتب فيي بارجاع الضمير الى المرأة كانهُ قيل فالمرأة ستسحق راسك ِ ووقم ايضاً هذا الاختلاف في النسخ اللاتينية التمديمة فمنهآ كتبت ضو ومنها كتبت فهي. ونسب القديس لاون في العظة الثانية على المسلاد الضمير المذكور الى المُخلِّص نفسهِ فقال ان الله اخبر الحية بجيء ذرَّةِ المرأة في الجسد وسها كان الامر فالاختلاف أغا هوفي الطَّاهر فقط لانهُ اذا نُسب السَّمير الى المذراء فالمني هو ان البتول سحقت داس الحبة الجينمية عند

ماء حلو عذب كل ذلك الخاكث بمسجزات باهرة نظير غِنة المجالت التي جرت للاسرائيلين في البوئة القصل الحامس عشر

ظال الآباد القديسون أن خلاص السرائين على يد موسى من أوض مصر ونر ألى خلاص الجلس البشري من عودية الحطيسة على يد يسوع المسج واستحقاقاته وقد أوماً ألى هذا المنى السري القديس يولس في وسائته الأولى ألى أهل كوونش (١٠١٠ الح) الفصل السادس عشر

ه ٦٦ ه المُمْرِ مكيالٌ عبرانيُّ يسع ٢,٨٤٨ من اللِّرَ في غالب الراي

 ه ١٩٠٥ ان الن جملة الطبية والثانة الطبية يدل بمنى رزي على خيز الساء الذي يعطيناً يسوي السبح في سر الانخارسة كما قال هو تسه في المجبل وحا ( ٢٣:١)

ه ۱۳۹۰ الایقة مکیالٌ عبرانی بسم ۲۸٬۵۰۹ لِترًا وهو بندر البُثَ

الغصل الساج عشر

ه 14 ه في أكبتاب عرض لفظ الكتاب اشارة الل الله الكتاب المعلوم بين يديه اي كتاب النوراة التي كان شرع في تسطيرها

الفصل الحادي والمشرون • ٦ • أَوْلِهُمُ لَفَطَة اصطلاحةٍ عند العبراتين براد بها القضاة والحكام الذي يمكنون عن الله وباسمهِ الفصل الحاص، والمشرون

. ۱۰ م الدراع عند المبراتين كان طولها نحو . ۱۰ م

معامليكر: • ٧٧ - تَاكُبِيتُ ٱلشَّهَادَةِ اي السَّابِيتَ المَّتِي كَانَ غيهِ لوسًا الشريسة الألمية المسأة شهادةً

الفصل الثلاثون

ه ٣٨ من شَعْبِ تحتسل الفظة الميرانية ان يراد بها شعب او رهط

الفصل الثاني والثلاثون \* ١٣٠ من كِتَا بِكَ أي من عدد الاحياء ( اطلب سغر المدد ١٠:١١ )

الفصل الراج والثلاثون \* ٣٧٠ عيدُ الْأُسَارِيم. كان يُطلق هذا الاسم على هذا الميد لائه كان تيم بعد اسبوع من الاساميم اي سبة اساميم عقيب الفصح اسفر الاحاد ١٩:١٣ و١٦) الفصل الناسم والثلاثون

٣٠٠ مغيضة تاج أفنس اي الصفيحة التي
 كانت موضوعة على تاج عظيم الاحاد

سفر الاحبار النصل الاول

• ١ ه قد علنا مما جا، في الكتاب القدس عينهُ في | المراكب التي كان موسى رتبها لاجل حله

سفر تتنيسة الاشتراع ( ١٥٠١٨ ) إن أفد لم تكن غايت اذ اعطى الهود الشرسة الطنسية أن لا تتنسير ولا تنسخ ابدًا بل أثما أتى الرب الاسرائيلين شريعةً ديزية لابد لها من الانتساخ عند طهور المرموز البه اي المسبح افصل النافي

١٣٠ ملح ألفيداي عهد لا يقض ابدًا كما
 لا يسد اللح بتة والح اشارة الى الامانة اللازمة في
 العبود والوائيق

الفصل الحامس

۱۱ - الإيفة الطلب سفر الحروج ۲۹:۱۸ المناق من الفضة كان وزنه ۲۹:۷۷ غراماً وكان كل كيل وقالس توضع اصولها في بيت الله وكان حلفها منوشاً الله الكتفة الطلب سفر اخبار الإلم الاول ۲۳: ۲۹ ) وعند النصارى في الإجيال السائفة كانت اصول كل كيل ووزن تحفظ في الكتائس كا هو سطر في كتاب يوسنينانوس الملك في الفصل ۲۸ الفصل التاسم

• ٧٤ • مَرْبَتْ فَارْ مِنْ عِسْدِ الرَّبِ اي نَرْت فازُ من الداء كما هو مذكود في سفر المكابين الثاني ( ١٠:٧ ) وفي سفر اخبار الايام الساني ( ١٠:٧ ) في الكلام على تدشين هيكل سليان وذكر البعض من المقبرين ان غروج هذه النسار كان الما من قدس الاقداس او من النامة التي كان الرب حاضرًا فيها

الفصل السادس عشر ١٨٠٥ المذبح المشساد اليه في هذا الموضع هو

مذيح البخود الغِصل السابع عشر

على صاحبك في قتلهِ

\* ١١ ه كُمْنُ ٱلْجَسُدِ إِي آلحياة الفصل التاسع عثر \* ١٦ ه لَا يَقِفُ خِنَدُ وَمِرْصَاحِيكَ آي لا تُحتَلُ

سفر العدد

الفصل الاول

 ٥٠ مبا في سفس يشوع (١٩:٧ الح) ان الاسباط كانت منفسة الى عشائر والمشائر الى يبوت وانما كانت هذه البيوت عشائر خصوصية تقب بلم ايها او رئيسها ظم يُطلق قط اسم أثم على بيت من بيوت البيود

الفصل التاسع م 110 ما كان المترباء ان يشسادكوا اليهود في اكل الفصح الا بعد التيود ( اطلب سفر الحروج ٢٠: ٣٢ و و 20 و 20 )

الفصل العاشر • ١٧ ء حَامِلِينَ ۚ ٱلۡسُكِنَ اي جارَتِ السَكن على المراكب التي كان موسى رتبها لاجل حملهِ

الفصل النافي عشر ١٠٠٠ أنا وصف موسى نصه بهذا الكلام لضرورة الجأته الله وقد ليجب على الانسان افتدا بالمدل او طلبًا لحير القريب ان يمدح نصه كما فعل بولس السارة في السادة قبل إلى المدد

و صديد عير الحريب ال يعدم على الحصل بولس السول في رسالته الثانية الى اهل كورنتوس ( ١١٠ ١ الح ا و كذاك المسيح عيد ( بوحدا ١٠٠٠ ١٠ اذ قصد ا استصال النام التي كان اعداؤهما قد اشاعوها عليها الفصل المناس عشر

١٩٥٠ الجين مكال عبراني كان يسم ١٧٤٣ من
 اللتر وهو سدس البّث

الفصل الساج عشر \* \$ \* أمّامَ الشَّهَادَة اي امام تابوت الشهادة الفصل النامن عشر

\* ١٩ ه عَمْدُ مِلْحِ ( اطلب سفر الاحباد ١٣:٧ ) الفصل المشرون

 ٣٤٥ لِيَضَمُ هُرُونَ إِلَى تَوْمِهِ اي الى رهطبِ
 وفي هذه الآية بيئة واضحة تثبت ايمان الميواتين ببقاء النفس بعد موت الجسد

الفصل الحادي والمشرون ه ٨٠ حَيَّةُ مِنْ نَحَاسٍ ( اطلب سفر الحكمة ١٦: مدرا عن ١٤)

۷ و پوحنا ۳: ۱۶) \* ۷۹ « کُنُوشُ وَشُ کَانِ المُوآبِيونِ سِبدونهُ `

\* ۲۹\* كنوش وف كان الموابيون سيدونه الفصل الثاني والمشرون \* • • • أنتير المراد به الغرات

 ٢٢٠ اشتد عقب الله على بلام لما كان به من سوء النيسة وخبث العلوية حين اخذ طربقة ( الحللب سفر تشاية الانترام ٢٣٠٠)

الفصل الراج والسئرون • ١٧ ه اتفق الآباء القديسون وللفسرون السيجيوس والبيود القدماء القسيم على ان هذه النبوة تختص ع. . المسه

الفصل التاسع والعشرون • • • • كان عبد المثال ثمانية ايام واحتفاله الاعتظم في اليومين الاول والاخير واما ساز الاعباد فكانت سبعة ايام لا أكثر

الفصل الحادي والثلاثون في أمر فَنْورَ اي حين حلت نـــــا مدين

 ١٦٠ • في أمر فَفُورَ اي حين حلت نساء مدين بني اسرائيل على السجود لوثن فنور العلل الفصل ١٨٠:٧٧ الفصل الثالث والثلاثون

۱۱۰ و برئة سين كانت قريبة من بمو القلزم ونسأ ارض برئة صين المذكورة في السدد ۳۰ فسكانت بمبوار ارض المبياد

سفر تثنية الاشتراع العل الرام • ٢ • ادّعت طائعة من المراحقة أن الله حرّم في

Digitized by Google

هذه الآتي كل اتقالبد الا ان ذلك خطباً مين لان المنى في هذا الموضع اله لا يجوز نخلوق ان ينمل ما حرمه الله أو يتولك ما امر به اي ينبني ان الشريبة كلها تحفظ على الكال والممام

الفصل الراج عشر و مد قبل في هذا الموضع لا تأسخل وبها وفي الفوض لا تأسخل وبها وفي الفصل ١٥:١٧ من كار ما أشتيت تفسك تذكيم وتأسخل من النبي والعالم أسالهم أسالهم أسلسة تخطف على بعضها عن بعض فنها ما كان حراما اكله ودبحه في خلاب والحزير ومنها ما كان حراما اكله وحراما في خدم ضحية الرب كالأبل والمظيى

الفصل السلاس عشر

 ٧٦ - نعى الله الاسرائيلين عن غرس غابة الشجر عند مذبح الرب ليمزهم عن الوثنين الذين كان من دأبهم ان يحوطوا هاكلم ومذبيهم بالنابات والاشجار الفصل الثامن عشر

 • ١٥ في هذه الآية نبرةً عنصة بالسبج وحده لان الروح القدس عينه ضرها في هذا المبنى ووجها الل عظم العالم جلياً في كتاب اعمال الرسل ( ٣٣:٣ و٧٠: ٩٠) وقد النفق الآياء القديسون كلهم على هذا التفسير الفصل السترون

٩ ٦ كانت الهار الكرم مدة التلاث السنين الاولى
 نجسة واما في السنة الرابة فسكانت مكرسة فد تنالى
 وعقب هذه السنة كانت تخرج عن حكم التكريس
 الفصل الثانى والمشرون

 ٩ المنى على الاصح لا ترع في كرمك شيئاً من البزور لان غلة الكرم مكرسة للرب واذا زرعت غلة غيرها تكون هذه النلة الحارطة بنلة الكرم مكرسة فه على ان الرب كان قد نهى عن خلط امور عديدة غير مكرسة (سفر الاحبار ١٩:١٩) فكم بالحري لا يرض بخلط الاشاء الكرسة

الغصل الثالث والعشرون

١٥٠٥ أمن كُلْبِ هو على داي مشاهير المنسرين
 المال الذي يجيمه المأبون المذكور في الآية السابقة
 الفصل الثالث والثلاثون

 ٩ ه هذا الفصل والفصل الاخير هما في غالب الراي من سفر يشوع لان الكتساب الالهي في قديم الزمان كانت اسفاره تلي بصفها بعضاً غير مميزة بدوان ولا فصل واما "بركات المذكورة في الفصل الثالث والثلاثين فلا ريب في انها من موسى الكليم

> سفر يشوع النصل الاول

• 4 • إلى أَلْمَعُمُ أَلَكِيمُ المرادُ بالنجرُ الكِيرُ هَنَا النجرُ توسطُ

الفصل الراج ۱۹۰ مَرَّ لُوا بِالْمِلْجَالِ لَمْ يَكُنَّ هذا المُوضَّ بِسَمَّى ا بِوَشَــَذِ بِالْمُلِجَالِ وَامَّا دُعِي بِذَلِكَ فَهَا بِعدَكَمَا هُو مذكور في الفصل ١٠٥ غير أن يشوع اطلق عليهِ هنا الاسم الذي سُنِي بهِ بعد فلك بالمِ كلائل ١٠٠٠ كان يشوع قد امر بان يُصِب اثنا عشر

 و ٧٠ كان يشوع قد امر بان يُصب اثنا عشر حجرًا في الادمن واثنا عشر حجرًا اخرى في الجلجال ليتى ذكر ما ضل الله مع شعبه على غاير الدهر الفحل السادس

و ٢٠ م سقط آلسور من الين أن الله هز الارض على الفود بزائة فترعزع جوتها سود ادبحا وسقط بنة و ٢٦ م المراد جول يشوع هذا أن الذي يبني ارتصا يوت أبه البكر سين يؤسس الاسواد وابه الانبرسين ينصب الايواب فوخ الامر على هذه الصورة في أيام آساب ملك نسرائيل وفقت أن حييل الذي من ببت أيل بني ادبحا فتوفي أبيرام بكره أذ وضع الساس السود ومات سجوب اصغر اولادم لما ضب الايواب (سفر الملوك الثالث ٢٤:١٦)

\* ١١ م الراد على راي الاكثرين بالعجارة التي رى الله به خطط سخم نظير عبادة بدخط سخم نظير عجارة فلفظ سخم نظير عجارة فلفته ربح عاصف وزوية هاقة على اعداد الاسرائيل بين قاهك منهم خلقاً كثيرًا ومما يدل على صحة هذا التضير قوله في هذه الآية عنها أن الذي هلكوا بجارة البرد أكثر من الذي قطيم بو اسرائيل بالسب ويوافق ذلك ما جاء في سفر يشوع بن سيراخ (١٤٤٢)

النصل الحادي عشر \* ٨ • إَلَى صَدْوَنَ أَلْكَبِيرَةٍ وصف صيدون بالكيرة لما كات عليه من الانسساع والنق لا فرقاً بينها و بين مدينة اعرى بهذا الاسم النصل الراج عشر • ١٤ • كان نشده قد مدد شحا السائنة الحاءة

١٥ مكان يشوع قد بدد شل المناتين الجايمة وبكن بق سنهم قوم عند الفلسطينين فهولاه اذ وأوا يشوع مشنولاني اطراف البلاد البيدة اتتيزوا الفرصة ورجعوا الى ارض حبرون وانشأوا فيا المدن والامصار الفصل السابع حشر

١٢ ه كان الكنمائيون قد طردوا عن هذه المدن
 ولكنهم استولوا عليها فيها بعد وتحصنوا فيها

سفر القضاة النصل الاول

 ٦٠ كان القدماه يستمسلون هذا النوع من المقاب وغايتهم فيه ان يسجز الاسير عن حمل الاسلمة الفصل التامن
 ٢١٠ مكوف الاسمبلين على عادة القمر مشهور

من زمن مديد وامل الاهلة المذكورة هها كانت اشاوات الى هذه العلوة الباطلة

الفصل الحادي عشر

ه ٣٩ و ٤٠ ه فعب القدماه الى ان يتساح ذبح البته فنها من المسلم للتأخرون في ذلك قتالوا اله لم نبخ بها البة بل كرسها لحدمت تعالى وبها يكن ظير في الهن القوم فان يشاح انه أن ندر ذلك الندر من تقاه تند واما شربة موسى فانها تنهى نها صريماً عن ذبح بني آدم الرب الفصل الناك عشر

 ٩٣٠ أن الله لم يُصلم على شمدون جلك التيم المذكرة في الكتاب المندس مكافاة على فعنسائه وحسائه بل صيانة الشهير من ظلم اعدائهم الفصل الرابع عشر

 ٩ - ليس للراد يرح الرب الرحي بل روح القوة واقدرة التي جلها الله في شمشون لمحازة الفلسطينين احداء المرافيل واستشمال شافتهم والكتاب عيثه قرر ان قوة شيشون ما كانت طبيعة بل موهوبة من الله الفعمل الساج عشر

« ۷ » هذا الغتى كاتت امةً من سبط يهوذا وايوهُ من سبط لاوي

النصل الثامن عشر • ٣١ • المراد ببيت الله كابيت العد النصل السترون

١٠ عين دان إلى بِثر سَجْ اي من الحساسي
 البلاد الى الخاصيا فان دان موقعا في الحسى شالي
 ارض كسان وبرسبع في الحسى جنوبيا
 العمل الحادي والشرون

٩٦٠ عَلَى بَلْمَامِينَ في حذف مضاف اي على
 بني بليامين ومثل هذا كثير في اثناه الكتاب المقدس

#### سفر رأعوت النصل الاول

١٥ و في قصة راعوت وصف ما كان عليه البشر في قديم الزمان من لين الاخلاق وحسن الشيم وكرم الحصال وكاتبا عجول غير انه ليس اقدم من داود التي لانه يذكر هذا الملك في الفصل ١٠٤٥ والطاهر ان راعوت الموآبية كانت على عهد قضاة اسرائيل في الفترة التي ما بين جدعون وغتاح ١٦٠ و إنهائي إلمي هذا الكلام يدل على ان الهن كان هو السبب لمدول واعوت الموآبية عن الهن كان هو السبب لمدول واعوت الموآبية عن

العمل الثاني ١٧٠٠ - الإيفة مكال عند العبراتيين( اطلب حاشية العمل السادس عشر عدد ٢٦ من سفر الحروج )

الفصل الثالث

اته لمبيد عن مُفتضى ألفل أن تناب وأعوت ونسى وبوعز على ما جرى بينهم خلافًا لما ادُّعى البض من الكفار فكل من طالع هذا الحبر بتلب سليم وتامل في عادات ذلك المصر السادجة ولاحظ ان يوعز على ظن نسى كان اقرب الانساء الى داعوت ضلم الهُ يحق لهُ التروج بها يبرُّهم من كل ضل فميم وينزههم عن

#### سفر الملوك الاول التصل الاول

\* ١ \* كان التاة أيمسب افرائبياً لاقامته بارض افرائم ونكته كان لاوي الاصل

• ٧ • كَانَتْ لالقانة أَمْرَأْتَانِ على مألوف عادة الاسرائيليين يومنذ لان موسى كان قد افن لليهود في الأكتار من النساء لتساوة فلوبهم وغافةً من حلول الشرود وتراكم الاضراد كما قال المسبح في الانجيسل العزيزا متى ١٩:٨٠)

\*\*\* كُلُّ سَنَةٍ اي في اعباد المعمح والاسابيع والمطالّ شِيلُو مَكَانَ كَانَ فَيهِ تَابِيتَ النَّهَدَ مَنْذُ لِيَّامُ بِسُوعٍ ( سغر پشوع ۱:۱۸ )

\* ٢٨ ه أَمَرْتُهُ لِلرَّبِّ اي جنت لاقدَّمهُ الرب حتى يقى مكرَّ ما فله الله آخر ليام حياته ِ

النصل التاني • ١ • قَرْ فِي القرن عند الاولين وفي الكتب الالهية كتابة عن القوة والقدرة

الغصل الثالث

٣٠٠ كان المصباح ينطلئ عند بزوغ الشمس ( سفر الحروج ٢١:٧٧ وسفر الاحبار ٢:٧٤)

الفصل الراج • ٢١ • إيكا يودُ اي بدون مجدٍ كأنه ُ قبل ليس

الغصل الحامس

\* ٧ \* داجون تصنير اللفظـة المبرانية ٦٦٦ سمك وقد قتل ديودور السقيلياني في الكتاب ٢ والفصل ٤ من قواريخهِ أنه كان يُعبد في اشقـــلون صنم اســـه دركتو اعلاه على صورة الراة واسفله على صورة سمكة

الفصل السادس عشر

ه ١٤ ه المذهب الراجح عند الآباء القديسين ان الشيطان كان قد سكن شاول حتًّا ولتا ان تعول انه ُ كان قد اعتراه ابضاً دا صوداوي ولذلك كانت الكنارة تغرج من كر به ِ

الغصل الثامن عشر \* ١٠ • أَخَذُ بِنْفَأُ فِي دَلغِلِ مَيْتِهِ مِرَاد بذلك ان شاول اذ بكنه الروح الحبيث وهزّه كان يرفع صوته ُ كأنه نبي اختطف بالروح

الجيوش فلذلك تمنسب هدذه السنوات الحس الى الفصل التاسع عشر

ابير لاالي اشوشت

النصل الثالث

\* ٧ و ٨ \* كانت السرَّة عند الهود الرأةُ شربعةً لما حقوق الزوجة وان كاتت دون صاحبة الدار وهذا السبب الذي من اجلهِ عنف الشهوشت ابسير على تروجه رضة سرية شاول ايه

الغمل الحامس

\*٩٠ مِلُو اسم الوادي الذي ما بين المدينة والحصن \* ٢٠ ، بَعْلُ فَرَاصِمُ مناها صاحب التعرُّفات اي مكان العرفات وفي الحقيقة تغرق الفلسطينيون في هذا الموضع وانهزموا شر هزيمة حتى اصطروا الى ان يتركوا فيهِ اصنامهم ايعنا

النصلالساير ١٣٠٠ وَأَنَا أَوْ عَرْضَ مُلَكِّهِ إِلَى ٱلْأَبِهِ هَذَا انكلام في المني الحرفي انجــا حو مختص لملسيم ابن داود الذي لا انتشاء للكه (اطلب دانسال ٤٤:٢ ولوط ۲:۲۱ و ۲۳۰)

النصل الثانى عشر ه ٣٠ ه وَكَانَ وَزْنُهُ فِتْطَارًا مِنْ نَصْ كَان وزن التنطار نحو ٤٢ كيلوغراماً وجهه غراماً والظاهر ان مثل هذا التاج القيل كان مطقاً على عرش داود فوق

النصل الثامن عثر ه ١١ ه وزن المحال من الفضة عند اليهود كان نحو

١٤ غراماً و ١٧٧ ميليتراماً الفصل التاسع عشر

\* ١٦ \* شِنْمي هو تنس ألَّجِل الذي لين داود ( اطلب النصل ۲۰:۰۰ و ۸ ) الغصل الرابع والعشرون

\* ١ \* أُغْرَى بِهِمْ دَاوُدُ قَد أُبِلسِ الى الله في الكتاب الكريم ما لم يمم الله حدوثهُ والَّا فالمنري لداود حو الشيطان كما هو مذكود صريحاً في سغر اخباد الايام Ket (14:1)

### سفر الملوك الثالث النصل الاول

٠٧٠ انا عرض عبيد داود على سيدهم زولباً حميحًا شرعيًّا ظيس حناك شئ ينافي الآواب الحبيثة والدليل على ذلك ان ادونيا اذ اداد ان يتروج بابيشاج الشونمية وقبرطه النهمة ماته أنفا جللب فلك ليتغل على ابيهِ وَلِمَخَذَ مَكَانَهُ ظُولُمْ تَكُنَ ابْبِيْسَاجِ زُوجَةً شرعية كداود لما كان لهذه التهمة موضم الغصل الثانى

\* ٧٤ م بَنِي نِي يَبَّ للراد بهِ اللهُ رزقُ اولادًا كثير بن

٠٥٠ إنَّهُ جَمَلَ كَفَّهُ فِي دُلِعَتِهِ الراحة كف اليد والراد بجمل نسب في راحته إنه بذل نسبه لحطر الموت ١٣ ه لا يرف ما كان الترافيم المذكور في هذه الآية وهو بالعرائبة اسم لمشرب من التائيل

سغر الملوك الثاني

التي كان الوثنيون يبدونها فلمله كان شيئًا شبيهًا بهذه التأثيل

الغصل المشرون • ٣٦ ه ما كان كيوز لليود ان إكاوا من لحوم الذبائح بعد ما تلطخوا با هونجس شرعاً الغصل الثالث والمشرون

 ٣ مأل داود الرب بواسطة اياتار عظيم الاحبار الذي كان قد اخذ منه الافود ( اطلب المدد ٦ ) كالفصل الحامس والعشرون

\* ٧٧ - ؟ ولا يما يُعل نعب بيض المسري الى ان فلك كتابة عن الكاب ولكنّ رأي المشاهير منهم انهُ كتابة عن الانسان

\* ٤٠ \* يزرعيل قريسان الواحدة في سبط يهوذا والاغرى في سبط يستأكر

القصل السادس والمشرون ١٩٠٠ قَالِيَّنَاتُمُ ۚ تَبَقْدِمَةً اي ظيرِسَ اللهُ بِالذَّبِحِة التي اقدَّما له أذ عنوت عن عدوي وخليت سبيله الغصل الثامن والمشرون

\* ١٢ \* على داي الآباء القديسين ظهر صموئيسل مينهُ لشاول حقًّا وفقت بافن الله تمالى وقدرته وهذا الراي يوافق نص الكتب الألمية

\* ١٣ \* تستميل اللفظة المبرائية ١٣١٣ من آلمة بمني المفرد وان كاتت بصينة الجلم والدليل على ذلك ان شاول في الآية الرابية عشرة انما تكلم عن شخص واحد وليس مداولها الالوهية فقط بل تطلق احياتا على المخلوق على سبيل الاجلال والتمظيم فلذلك ستت تلك المرأة صمونيل النبي آلهة ً

الغصل التاسم والمشرون ٩٦٠ حلف أكيش المك بلم الرب ليوافق داود في دينه حتى يعسدَقهُ داود او لانه كان يظن ان الرب من جملة الآلمة المسبودة عند الامم

### سفر الملوك الثاني الفصل الثانى

 ١٠ ٥ مَلَكَ إِشْبُوشَتْ بِنُ شَاوَلَ سَخَينِ اي بشيء من الراحة والطانينة لانهُ ملك في اورشليم مدَّة ما كان داود مالكاً في حبرون اي سبم سنين وستَّة اشهر (11) ونما يؤيد هذا التنسير الآية الاولى من النصل الثالث التي تذكر حركم طويلة بين بيت شاول وبيت داود فبني اشبوشت خس سنوات ليس له من اص الملك الاظاهره وكان جميم تدبيره في يد ابنير قائد

Digitized by Google

الفصل الراج • ١٠ ه وَكَانَتْ لَهُ سُوحَكُواي كان متوليًا على سوكو وهي مدينة اكتشفت المادها في الممنا هذه في وادى البيلمة

الفصل الساج • ٧١ ه أيكين مناها اثبت ووطد ويُويَمْز مناها فع قرّة

القصل الثامن

٥ ٣ مشهر الإيانيم يقال له أيضاً تشرين عند
 العبراتين واوله في هلال الجول وهو الشهر الساج من
 السنة الطفسية والاول من السنة الضرية
 الفصل الطسع

 ١٥ ه اذا قابلنا الآبات التي بذكر فيها بنيان ببت الرب وبيت سليان نرى انه بتي تشييد ببت الرب سيم سنوات وضاً وتشييد بيت سليان النتي عشرة وضاً

الفصل المشرون \* 170 ه إنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي ٱلْأَنْهِيَّاء اي من تلامذة الانهياء ولسم الرجل المذكور هنا ميخا بن يملة ( ٢٧٠) الفصل الثاني والمشرون

مده مينا المذكر في هذه الآية هو غير مينا احد الانبياء الصنار الاثني عشرفان هذا كان بعد ذلك يزمان طويل

## سفر الملوك الرابع

العمل الاول • ١٧ • مَكَ تَعْرَامُ أَخُوهُ مُكَانَهُ فِي السُّنَةِ التَّامِيةِ لِيُودَامَ بْنِ بُوشَاقَاطُ وفي الفصل ٣: ١ مَكَ يُورَامُ في السُّنَةِ التَّامِيةَ مَشْرَةً لِيوشاقاطُ فسبب هذا الاختلاف خط وخ من الكتاب او ظال ان يورام شارك اباه في اللك وفي الكتاب الكريم اشارة الى ذلك الفصل الحاص

ه ۱۹و۸ ه الح النبي لنمان خدمة الملك عنـــد سجودم لرمُون الصنم المبود في دمشق لا الـــجود لهذا الوثن

النصل التامن • ٣٦٥ - مَتَلَــاً بِنْتُ غَمْرِيَ اي بنت احاب بن هري فان لفظة ٣٥ تطلق على البنت وعلى بنت الابن

• ٢٥ - أَيْخُلُ هَنَا كَتَابَة عَنَ الْمُعِيةِ الشَّدِيدة

الفصل الساج عشر • ١٨ • وَلَمْ مَيْقَ إِلَّا سِبطُ يَهْسُوفًا تَقَطُ مُراد بيوفا في هذا الموض سبطا لاوي وبفامين اجنا لانها اتحدا بسبط يهوفا حتى الخام بملكة يهوفا حتى صارت المحارثة الاسبط شبأ واحدًا

الفصل التاس عشر • ٤ • نعضتان لفظة مصنرة في الميرانية وحسحان الاسرائيليون يدعون حبّة النحاس التي كانوا يسبدونها قبلا نحشتان على سبيل الهزه والازدراء

الفصل الثالث والمشرون

٩٠ه أَنِّي فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ اي فِ دواق الحيكل
 ٩١٠ عَبَلُ ٱلْهَلَالِيُّ مونع نجيل الزيون غلب
 عليه هذا الاسم بسبب عبادة الامتنام التي نجسته

سغر اخبار الايامر الاول

الفصل الاؤل

ح و هذا السفر اسيا، اعلام تخساف لفظ الاسياء المذكورة في غيره من اسفار كتاب الله وسبب ذلك اما تنسير القفظ على مرور الايام والسنين او كثرة الالتاب والكني او ترادف الالفاظ الفصل الناف

٥ ١٦ مَاكِيرُ أَبِي جِلْمَادَ جَلداد اسم رجل واسم
 مكان وسبب هذا الاشتراك ان الاسرائيليين ضد
 دخولهم ادض الميساد سُموًا بلساء الاماكن التي
 استوطنوها وماكير هو ابن منسى بن يوسف (التكوين
 (۲۲:00)

ه ۵۰۰ کالِ بُن 'حُودِ هو غیر کالِ بن حصرون (۱۸) وکالب بن یَفْتًا ( بشوع ۱۳:۱۵)

العمل التاسع \* ٢ \* أَلْتَيْفِيْونَ هم سكّان جبعون الذي خدعوا يشوع وصادوا عبيدًا ويحتطبي حطب وصستي ماد ليت الله ومنى تنبهم المبذولون لما هو دني في خدمة الميكل

(يشوع ٢٣:٩) الفصل الثاني حشر ١٥٠ و في صِمُلاجَ حيث كان داود المك مقياً قبل موت شاول ( سفر الماوك الأول ٢:٣٠) الفصل الحاس عشر

\* ٧١ \* عَلَى ٱلدَّرَجَةِ ٱلثَّامِنَـةِ ( اطلب تفسير المزمود السادس عدد اوّل )

الفصل السادس والمشرون • ٤ • بارك الله عُوبيد ادوم بان انمي فدّيت الى الثابة (٨) لمكن تابوت الحد في بيت. ( سفر الملوك الثابة (٨) ١١:١٨)

١٩ ه كم يوسيفوس المؤرّخ طريقا عالياً مرتفاً
 ما بين الهيكل ودار الملك (الكتاب ١٥٠ الفصل ١١٤)
 الفصل الساج والمشرون

• ١٦٥ هـ الروساء المذكورون في هذه الآتي كانت وظيفتهم سياسة اسباطهم المدينة واما الروساء المذكورون انقا ظام يكن يسنيهم الا امور الحرب

الفصل التاسع والمشرون \* ١ \* كان سليان يومنذ ابن نحو النتين وعشرين

سنة ولذلك كان حديث السن بالنسبة الى عمر داود ابيه والى ما كان يتنضي منه اسر بناه الهيكل الذي الم يكن يتوم بر آلا ذو خبرة تأمةً

سنر اخبار الايامر الثاني

الفصل الثاك

 • • • أَفَيْرَاسُ أَلْأُولُ هو التبساس القديم اي الذراع انتي كانت في عهد موسى وسلمان وهي تزيد على ذراع بابل شِيراً

النصل انسادس والمشرون \*\*\* ذَكْرِيًّا لسلسهُ ابن ذكريًّا الذي رُجِم في ليام يَرَشُ ملك يهوذا (٢٠:٧٠ و٧١)

اليس الكرمل المذكور في هذه الآة جل
 الكرمل الطل على البحر المتوسط بل هو جبل آخر
 بارض بهوذا

الفصل الثلاثون

٣٧٠ - ذكرت صورة هذه البركة في سفر المدد (٣٤٠٦) ولا أيسندل بهذه الآية على أنه كان الأويين حق في أن يادكوا الشعب وانما جاء ذكرهم في هذا الموضع لانهم كلوا يصلون مع الكهنة أو برضون معهم اصواتهم بنطيه جل جلاله

الفصل السادس والثلاثون

٩ ٥ فُحكر في سفر اللوك الراب ( ٩:٧٤) ان عالي كان كان ابن تماني عشرة سنة حين ملك ومثل ذلك في النسخة الإسكندرية الإصابة وفي الترجة السرائية ولكن يسوغ ان بقال اه كان ابن تماني سين حين ملك مع ابه وابن تماني عشرة سنة حين ملك مع ابه وابن تماني عشرة سنة حين ملك

سفر عزمرا النسل الأوَّل

\* ٤ \* ماكان يجوز قتاس في بلاد الفرس ان يجمعوا اموال الصدقات الا باذن الملك

الفصل الثاني • • أَلْتُرْشَانًا اي نَحْسًا ( نحسا ١

\* ٦٢٠ و أَلَيْرُضَا مَا اي نَعَمَا ( نحيا ١٠ و و ١٠٠ ) وهي لفظة كلدائية وصناها ساق كما يدل عليه قول نحيا كنت ساقيًا لِلْلَكِ ( نحيا ١١٠١)

الفصل السادس \* ١٠ • كان اوّل يوم من شهر اذار في هلال شباط

٣٠ قيد ههنا شكتيا بكونه من بني فرعوش فرفاً
 بينة وبين شكتيا اخر مذكور في المدد الحاس
 الفصل العاشر

الغصل الثامن

٩ ٩ كان الشهر التاسع يدعى كملو واوله في مطلع هلال تشرين التاني

• ١٦ • كان يقال الشعر العاشر طيبيت واوّلهُ في علال كانون الاوّل

سغر نحميا

النصل الثالث \* \* \* أَوْلُدُ أَلْهُوهُ أَوْلُسُلِمِ إِلَى النَّـوْدُ ٱلْمُرْيِضُ الآنها في هذه المسافة لم تكن مهدومة الفصل الساف

 ١٥ كان شمباً من نسل الكهنة من آل هرور غير اله كان نباً كاذباً استأجره سنبلط والسامريون
 (١٧)

الفصل الساج • 20 • ألدِزَهُمْ وَزَنَّ بِمِثانِي بساوي ديع المحال الفصل العاشر • 1 • الترشانا ( واجع عزدا ١٣:٢ )

> سفر طویاً انعل الحاس

 ٧٠ كان الملاك قد اخذ صورة عَزْرَباً (١٨) وقام مقامة ومن ثمُّ فحكان صادقاً في قوله أنهُ من بني اسرائل

١٥ أمّا عَرْزَها بَنْ حَنْلِها عزريا مناها الله
 ماعد وحنبا مناها الله رحيم فسكان الملاك قال انا
 ابن الله الرحيم الذي يساعدكم جلاكه فاخذ وافائيسل
 هذه الاتناب تكونها مناسبة لحاله مع طويا
 الفصل الثالث عشر

١١٥ تهدمت اورشليم عنب سبعين سنة ونيشو
 من وفاة طوبها فتكلم بالماضي في مكان المستقبل كما
 جرت عادة الانبياء

سفر يهوديت

الغصل الحامس

 ٩ مكث الاسرائيليون بحسر نحو متي سنة لا
 غير فينبني الحا ان تحسب مدة هذه الازم منة سنة منذ ارتحال ابرهيم عن حادان التي ببلاد الكلدائيين
 الفصل التاسم

 ٥ ٢ م تدح هينا يهوديت شمون على النيرة التي حلته على تجريد السيف بنار الله واخته بعد ما غصبها شكيم الا انها لم تدحه على فساوته وفظا طاء الفصل النالث عشر

ه ۱۸۵ مكان الله قد وعد بائه كيماي عن الاسرائيليين . ويقيم من اعدافهم ما داموا مواظبين على حفظ شريعة (سفر الاحبار ۲۰:۲۰ الح)

سفر استير

الفصل الاوَّل

• • و لا أقال هنا ان اهل مدينة شوش كلهم اجتموا ساً في دار حديثة قسر المك فيين أذا ان الشعب انقم الى سبة افواج كل فوج منهم جاء في ومه

الفصل التاسع

حغر آيوب

۱۳۰ مكان لاستير سب حتى النمست من المك ما النمسة طفلًا رأت اله لا بد من قتل خسة وسبيين الله من اهل البلد لينجو الثلاثة او الاربية ملايين من البهود الدين في الممككة وظنت النهم لا يأمنون الحفل الا بذلك بعد ما كادوا بهلكون عن الخرهم الفصل الثافي عشر

ه • ذُحير في النصل ٣:٦ أن ردكاي لم كيافاً
 با ينبني له من التواب على ما صنعه من للمروف الى نلك فلا شك ان الملك كان قد ار بحافاته با استحق غير ان هامان الذي كان قد اضطرع صدره حنقاً عليه على بحرة على إبطال امر الملك

### سغر ايوب

يرجع الكلام في هـــذا السفر الى منزّى واحد هو سلكه ألذي انتظم فيه جلُّ ما الطوى عليهِ من الفصول والمحاورات وهو ان السمادة والشقاء في هذا العالم لا بترتبان على صالح الامحال وسيتها وانما الله سجانه يوزحها على كل بمنضى مشيئع الصالحة وعليه الذي لا يدرك مدخرا بيان ممدلته واستقامة فشانو الى عالم غير هذا اماكاتب هذا السفر فاصح ما قبل فيه إن مؤلف أ هو ايوب عينهُ ثم اتصل بموسى عند حميسهِ يترو حين المَامَةِ عندهُ اربِينِ سنة وأن موسى هو الذي وطَّأُ لهُ بذكر ترجمة ايوب في اوله ِ وضَّة ما ومَّ لهُ من مقدّمات البلوى وما كان طيب من الصلاح والصبر وذيله ُ ببيان ما كان من آخرة ايوب ووفاتهِ بدون ان عِمْ شيئًا ثما بين ذلك من كلام ايوب واصحابهِ ثم فضهُ الى بني اسرائيل وهو بهذه الهيئة ليتعزوا بهِ عما لحتهم من استعبــاد المصريين ايام كانوا في مصر وما اخذهم من الجهد في البرية عقيب ذلك

 ٧٥ وَصَرَبَ أَيْنِ بِقُرْمٍ خَبِيثُ مِنْ بَاطِنَ قَدَيهِ إِلَى تِشَبِهِ حَدَّا الترح كان ضرباً من الجذاء وهو دا خيت بشوء المصاب به وينعلي الجد بدمامل سودا حرشا، ويوزم الاطراف حتى يصير صاحبه اشبه بالغيل واذلك يسي ايشا داء الغيل. وانما قال بقرح لان هذا الداء ببندى بانتروح ثم يترامى الى ضاد البدن الغصل الثالث

المصل المائة المحل المائة المرافق في إلارة المرافق ال

يستخدمون التعابين الحيوالية فلا بأس ان يفسأر او مالك هنا بمناه الوضعي من غير تكلف نقله الى مسفى آخر الندار المالما

• • و١ • النهاق هنا كبابة من الوقوع في شدة لا صبر عليها ولا تسلبة عنها وهو تعريض باصحاب ايوب وما كالوا يكاورنه به من مسكلام المؤادبة الذي زادهُ سأسة وضيق ندس ولم يكن من التسلسة في شيء • والاظهر ان ذلك الكلام هو المراد عند ايوب بالتمية الذي لا يؤكل ولذلك شبهه بالبقة الحيقاء التي تستاد الهدي الخارة الحالي من المنى الحين المارة الحالم من المنى

الغصل الثالث عشر

• ١٤ ه حاصل المنى في هذه الآية لماذا اطبيل مدة تجرعي هذه النصص واربس نفي زمنا اطول وهي على وشك ان تعيض . وجارة المن كلام وجل قد انقطع عنه المدد وفاتية المعونة ولم يبيق له سلام يذود به هما في حوزتيم الاستائه ويداه او المراد امة لم يبيق له من الدنيا الا نفسه وجلده

الغصل الرابع عشر

• ٧ الح ه ليس كلام ايوب هنا في شيء من اسر التبامة الثامة لحلو سباقه عما يدعو الى ذكرها وطيسه فلا شيء فيسه ينافش هذه النقيدة الخاجل مرادي مرجه الى التبامة الحاصة بان يقوم بعد وفاته عن احد ظيل ورجع الى ما بين ذوي توابيه واشلات فيتشيم بالحياة معهم برة اخرى في هذه الفنيا

الفصل التاسع عشر

٩٠ الح و هذه الموضع شعيور جداً الصريحة بشيدة التيامة على غير اشكال ولااحتال لتأويل وان حال قرم جدد استطاعتهم ان يحولوا صنى هذه الآيات مع ما فيها من الوضوح في بيان المراد الذي عادة تكون الميل واصرح من قوله بين جسدي أما ين أفد وقوله أنا أما ين يتميي ومباي تركيانه لا تحييي

النصل الحادي والسترون • ١ • حاصل ما ذكرة أبوب بعد هذه الآية هو بحسب وأي اكثر المفرّرين المتأخرين خصب الاشرار على الاوش على اطلاق النظر • وليس هذا التصـير بالسديد الخا الحقّ ما ذهب الب القديس ايرونيوس

من الله يريد السعادة التي ساوى الله فيهما المجرمين والصلاح على حدَّر واحد دون ان يجمل فيها ما يوادن مالتحييز بين الجانبين

الفصل الراج والعشرون • ١٨ • لا يُتوجّبونَ إلى طَرِيقِ الْكُرُومِ • يمكن ان يراد بهذا الطريق الكنداية عن طريق ملائم سهل او يراد طريق اكروم التي هي في حوزة الحاطئ بمنى اكهُ لا سود اليها ابدًا

الفصل السادس والمشرون مده أَلْجَابِهُمْ قُوفِي السرانية وفائيم وهي كلمة غامضة المشيئ والوضع ويراد بها في الاسفسار المقدسة معنيان جدا فقد وردت في سفر التكوين مثلاً ١٤: وو١٠ : ٢٠ وارد بها طائفة من الجارة السفاء ويبات في هسذا الموضع ومواضع اخرى كالمزامير ( ١١٠:٨٧ ) والامثال ( ١١: ١٨ ) مرادًا بها الاموات غرفوا في الطوفان الطوفان المطوفان الطوفان

م ۱۳۰ و يُرْجِهِ زَكِنَ السَّاوَاتِ وَيَدُهُ السَّغَوَجَتِ السُّلَةَ ٱلْكَارَبَةَ . او بمُوجِو صَارَتِ السَّاوَاتُ زِيَّةَ . اي بقدرتِهِ الحالمة صارت كذلك على حدَّ ما جاء في المرمود ( ۲۰۳۲ )

القصل الحادي والثلاثون

\* ٣٧ \* وَقَشِّـلَ فَي مَدِي •كان تقبيل الشخص يد نضـه كناية عن السادة

 و ده و مَشْتُ أَقَوَلُ أَيُّرِبُ وَضِمَتِ هذه الدارة إشارًا بختام المناقشة بين ايوب واصحابه على ان أليهو
 قد قده بعد ذلك كن ايوب لم يجبه على اقواله و اما كلامه مع الله ظيس من قبيل المناقشة وأتما تسكلم به بيا لمذلك وانكساره بين يدي عزّة بتالى

الغصل الاربعون

 • ١٠ م بَعِينُونَ كُلمة عبرانية متمولة عن السان للصري القديم ومناها في الاصل ثور الما. وهذا الحيوان يقتات بالعشب كالثور المعروف

١٩ ٥ زعت طائفة من المصرين ان بهيموت
 هو الفيل لكن ما في هذا الموضع من قوله وَشِدْتُ.
 في عَشَل بِطلِح النّق بالحوت ولا يصدق على الفيل
 لان جلد بلته لبن لا يوصف بمثل هذا

 ١٤ - وَصَائِمَهُ هُوَ لِمُسِلُ سَيْفَ . دَهِبِ عَامَةً
 الهسرين الى أن المراد بسيف إنابة فالله موصوف بحدثها وعرضها حق أله يتعلم الشب قطع الخيل

بحدتها وعرضها حتى انه قبط المشب قبلع الخبل و ١٥٠ ه قالوا ان الحيوان اناني لا جمد الى الحبال فيكن مع ذلك ان تأوّل كلمسة الحبال على انجاز كل ورد في حرقال ( ١٥:٥٠) حيث بسي هيكل الذبائح جبل افخه الا تم من التين ان الحوت يخرج فيرى في التلال التي على جانبي النبل في مصر العلماء وحوله ألم تقلب جيم وحوش الصحراء . ذلك بما انسه من من السلام على جانبي النبل في مصر العلماء وحوله ألم من العلماء على السه من السلام على جانبي النبل في مصر العلماء وحوله ألم عراد العلماء على السه من السلام الته من السلام الته من السلام السلام السلام السلام المستوادة الته من السلام السلام السلام السلام المستوادة الته من السلام الته من المستوادة الته السه من المستوادة الته من السلام المسلم المسل

الحيوانات الآكلة العشب لا اللحم فلا تحشى سائر الحيوانات منه سوءًا

٩٠٠ أو ياكان اسم نجنس التمساح وما اشبه لا يقع على نوع مسه جنبه وهو في اصل الاشتقاق اسم لشيء ملتو على هيئة الاستخليل ثم استمير الحجة والتمساح وغير ذلك بما يتحرى وليتري على نفسه والمراد بو هنا التمساح على خصوصه

القصل الحادي والاربعون

١١٠ الح ما الطبية قد جلت الخساح في حرز فألبت وقاله لا يحرق وذلك ان جمع جسدم منشي جمعات من السدف ما خلا قسة راسه فان جده هناك مرك على العظم ضب من القوة ما لا يخنى وهذه الاصداف مربة النكل مرصوفة الواحدة بجانب الاغرى في غابة الصلاة وهي مرتة الحسل بحيث لا يمكن كسرها وفي اوساطها تتوات كالاهراف صلة بحداً تريدها قوة ومناقة ومناقة منافعة ومناقة ومناقة ومناقة منافعة ومناقة ومناقة مناؤه منافعة منافعة ومناقة منافعة منافعة ومناقة منافعة منا

• ٧٧ - يُغلِي اللَّبَةِ كَالْمِرَجِلِ وَالْبَحْرِ مِثلَ فَعْدِ الطِّبِ فَدَ حَقَّ كَثِيرٌ مِن الشَّاحِ ان التمساح ببث في الماء الذي يكون فيب ويما ذكة من المسلك ولهذا شبَّه الجرهنا بقدر الطبِ في وأي بعض المفسرين

### سغر المزامير

قال القديس توما في مقددة تضيره المؤامير ما مفداده أنما ما كان معظم افوال الحدمة أنني تنكى في الكتاب تنطوي في ضعيد جيم الاسفار الألمية . فضمل من كلام هذا الحليم الشغام الذي بنعسه يتكلم الآباء القديسون باسرهم أن سفر المزامير هو عبدادة عن مختصر الكتاب الكرم يرميه وقد اشتمل على ما يُذكر في سارة الكتاب الأخر ولكن بسيارة موجزة ومعان سامة

وقال القديس اوغسطينس في الفسسل الاول من نفسيره لسفر التكوين أن جمع ما تتضيف الاسفار وهو الحكمة وابدا المحافق الاترابة وهو الحابيان الحقائق الاترابة وهو الحاب التاشيخ وهو الاهب التاشيب الى الوقائم السالفة وهي التأريخ والرابع النبيب الى الوقائم الاتبة وهو النبوءة . وقد جا سفر المرابع على هذه الاموركها لائه بتضين اعظم من معرفة الله وملائكته ومرفة حال الانسان ومصيره و ويطوي على لبل اركان الادب فقيد جات على الغالم الركان الادب فقيد على العالم الترابع المنابع المرابع الم

جلة منصلة الوقائم عن السيد السبح وكديسه. وذلك ان انتظار عي السبح وتعداء اهائاته وزجمة احوال حياة وموته ويها المكونة وما عرض على كنيسته من النصر وعيث في آخر الازمان والمشحلال الشر ونظام ملكونة انكامل وما يكون مه من السلام وداء الزمن كل ذلك مسوق على ترتيبه في هذه الاكاشيد المقدسة

#### المزمور الاول

هذا المرمور بنيرعنوان لكن اتفق الآباء الشرقيون والنربيون وربائيو اليهود ايضاً على ان مصيفه داودكما يشهد لذلك نفسه الذي هو اشبه بنفس داود . اما موضوعه فهو سعادة الصديق ( ۱ ـ ٣ ـ ) وشقاوة المتافق ۱ ـ ٤ وه ا وذكر السبب في ذلك ( ۲ )

ه و يس المراد هنا ال المنافقين لا يقومون البتة
 من فيورهم ولكن المقصود انهم حين يسقطون على
 الارض مثل النفى بعد وكود الريح يقطمون وجاءهم
 من الشرف.

٩ - تحرير هذه الآنة إنَّ ألَّبُ عَالِمْ بِطَرِيقِ
 الَّهِدَيِقِين فتج أمَّا طَرِيقُ أَلْنَافِقِين فالرب منكرٌ لله أَلْنَافِقِين فالرب منكرٌ لله أَلْمَافِينَ فالرب منكرٌ منالينافة عالم طريق الصديقين ما يقادن ذلك العلم من النافة بها وقدديدها العامم وكثيرًا ما يأتي العلم في التصوص القدسة مرادًا به الاهتام بالشي العلوم لا يجرد العلم

#### المزمور الثانى

هذا المزمود كالاول غلام من النوان لكن لا خلاف في ان مصنعه هو داود واليد نسب في اعمال الرسل ( ٧٠٤) . اما موضوعه خود آن الشعوب وملوكهم انا يقاومون الرب وصبحه أسدى ( ١ - ٣) وان الرب يخز منهم ( ٤ ) وسيروعهم بنضيه اه اوان ملكم هو السيح ( ١ ) وهو ابن الله المؤود في الازلية التي هي حال دائة ( ٧ ) وقد اقامة أنه ملكا على جمع الشعوب وسيعتم المتساومون بين يديه ( ٨ وه ا اذن فيضع للكه جمع اللوك مع شعوبهم ( ١ - ١ - ١ )

وضعة داودكما هو مصرّح به في العنوان الما موضوعة فالمنى الحرفي فراد داود من وجه ابشـــالوم والشـــ عند ما الرواعليه ( ١ ــ ٣ اواتكاله على الله واما المنى الرزي فهو وقوع سيدنا له انجــد تحت استطهاد شمه وزوله الى التبر وهوعلى يتين من قيامته و ٥ ه سلام ، خطوا في تقسير هذه الهنظة على الوال ارجحا في رأينا هو ما فهب اله اشهر المناخرين من علما البرائية أنها عادة عن الار بالسكوت او الوق ايها البرائية أنها عادة عن الار بالسكوت او الوقف ايباراً الخشدين ان يقطعوا الناه ويخذوا فترة

تنفرد فيها الآلات بالحن

المزمور الرابع

هذا المزمور لداودكا في العنوال. والمراد بقوله لإمام أأنناء اله بند نظمه ألقى الى امام المذين ليحربه بالنفم. وقولهُ على ذوات ٱلأوْنَار يُمني بهدا آلات الطرب الني كانت تصحب الخين ويريد الرينفي بهذا المزمور على آلات الاوتار دون النفخ . اما مضمونه فالاظهر ان داود صنفهٔ حين بني الاحد عشر سبطاً عن طاعته واتصرفوا الى شا بع بن بكري على ما هو مذكور في كاني الماول ( ١٠١٠ ١٩ ألح و ٢٠٢٠ وما يليه ) ، فكالامه في هذا المزمور بمنزلة موعظة ابوية وجهها الى البناة من رعيته يدعوهم الى طاعته وابتغاء السام والوقوف عند مرضاة الله عز وجل ، فيقول الى متى يقذفون السار جمردهم المتواز (٣) على ملكهم المستجاب اذا دعا (٤) . فان هاجوا مرة كما ضلوا ( ٧ مل ٤٧:١٩ ) فلا يتجاوز بهم النضب الى اثم العصيات ( • ) بل لينفوا الحير الحقَّ (٦ و٧) فان ملكهم انما يُسَرَ بسمسامتهم (٨) اما هو فلا يخاف بأساً لأن جميع ثقيم منوط بالرب (٩). واما المني الرمزي فالايا. بهدفا المزمور برمَّتِهِ الى سيدنا يسوع المسيح لاته هو صغى الله الآب الذي جبله تنالى. معجزة اذ اقامه من الموت واجلسه عن بمينـــه حبث حو الى الابد وسيطنا المشقّع

المزمور الحامس

مصنفه داودكما في المنوان. وموضوعه استفاثة داود بالله على مكر مضايقيهِ وتضرَعهُ اليهِ في تأييد اتقياهُ . واما المني الريني فكل ما قبل هنا عن اعدا. داود بمكن ان يغهب كل مسيحي عن اعدا. المسبع والكنيسة واعداء خلاصه

المزمور السادس مصنفه داود كما في المنوان. وموضوعه صلاة الحاطئ الذي يخشى دينونة الله ويستنفر لحطيلته \* ١ • لِإِمَامَ ٱلنَّنَاءَ عَلَى ذُولَتِ ٱلْأَوْتَارِ عَلَى ٱلدُّرَجَةِ ٱلتَّامِنَةِ . ارجح ما ذكرهُ المفسّرون المتأخرون في مراد هذه الآية ان داود قد أنف فرقة من مثين وثانية وثمانين مغنيًا ( ١ اي ٧٠:٧٠) التنني بالمزامسير . وكانوا ثلاث مراتب احداها مرتبة أصوات المذاري وهي اعلاها والثانية مرتبة الاصوات المتوسطة والثالثة مرتبة الاسوات المخنضة .وكانت المرتبة التوسطة توخم الحانها على الدرجة الثامنية تحت اصوات المذاري وفوق الاصوات المنخصة ، وكانت اصوات العذاري تعسعت بالمود والمتوسطة تُصعَب بالكنارة ( ١ اي ٣:٣٨) والمفخلصة تُصحَب مالسنج (عز ٢٠:٠٠ و١ اي ١٦:٥١٠. وعلى كلُّ من هذه المراتبكان واحد من اللَّه النَّمَاء وكاتوا على عهد داود هيان وبدنون وآساف وكان الاول على مرتبة اصوات انعذارى والثانى على مرتب المتوسطة والنالث على مرتبة المنخفضة بالحصوص وعلى فرةة المنتيركلها بالمنوم

• ٦ • لَيْسِ فِي ٱلْمَوْتِ مِن يَذْكُرُكُ الْحُ • المني ان الانفس بعد تجرَّدها عن اجسادها ليست في حالو يأتى لما فيها ان عارس عادة الله بشمائر خارجية المزمود السابع

سنفه داود ایام مناصبة شاول له معرضاً فیسم بالقذف الذي تطاول عليسه به كوش البنياميني احد اتباعه م ﴿ ومنناهُ الرمزي أنَّ النَّفْسُ الْحَلَّمَةُ مِنْبَى لِمَا ان ترى تحت مثال داود المخلص الالمي مقذوفا ومصلوباً من قبــل اعدائهِ ومن قِبلها هي ايضًا وان المخلص يستكير عليها عدل الله عز وجل أن لم تبادر الى التوبة المزمور التامن

مناه الحرفي مدح داود لمظمة الله الحالق ( ٢ \_ ٤ ) ولآدم الاول ملك الىالم المخلوق ( ٥ ـ ١٠). ومعناه الريز تسبيح عظمة الله المخلص وآدم الثاني يسوع المسيح ملك العالم المنتدى . والمنى الاول بيّنُ بنسه يكفى للهمه تنبه المطالع . واما المني الرمزي في هذا المزمور وامثاله فيلبني للهمه إن نعلم بناء على تعليم الآماء القديسي المني على تعلسيم القديس ولس خصوصاً أن عالم الحليقة هو مشال وظل لعالم الفداء وان ملك العالم المخلوق الذي هو آدم هو دمز الى ملك العالم المنشددَى الذي هو يسوح المسيح الملقب لذلك بآدم الثاني . والمراد بانسهاوات المذكورة في الآية الرابعة الرسل والاسفار الالهيسة والمطمون والتعليم. والقمر رمز الى الكنيسة المنوّرة بشمس المعل والمنيرة لظات العالم اتارة التمر لظالت الليسل. والكواكب عادة عن القديسين الذين يتلألأون على الارض تلألو الكواكب التي في الجلد . وفي الآية الثامنة المراد بالننم المؤمنون وبالبقر الرعاة الذين يسلون في حقول الرب. وببهانم الصحراء الغير المؤمنين. وبطير السهاء الملائكة. وبسك الجر الابالسة

١ ٩ ٤ على الْجَنَّةِ • آلة من آلات العارب المزمور التاسع

موضوعه تسبيح شكر على نصرة الداود ، اسا المنى الرمزي فيو ان الكنيسة والتفس المؤمنة الانسان هما دائمًا منصرتان ودائمًا مكتفتان بالاعداء بليق بهمسا ان تلزما تلاوة هذا المزمور

\* ١ \* عَلَى مُوتِ أَلِأَ بْنِ . ليل اصح ما قبل في تفسير هذه الكلمات ان المقصود بها الاشارة الى نشيد كان معروفًا عندهم افتتاحه أو عنواته مُوتُ أَلاَ بن . راد انشاد هذا المزمور على لحن هذا النشيد المزمور العاشر

هذا المزمور لداودكما في المنوان وقد سلَّمهُ الى احد الله المنتين للإنشاد . ﴿ وموضوعهُ أتكار داود نصح اصحمابهِ له ُ بالهرب من وجه شاول ( ٢ ـ ١ ) وانهُ منكل على الله وحدهُ الذي يسـاقب المنافقين ويثيب الصديقين (٥٥٨)

المزمود الحادي عشر

موضوعهُ ان انكنيســة بغم النبي تنضرُّع الى الله لاتقافعا من المتافتين الذين لا يغترون عن بث انتماليم الفاسدة وتصب حبائل المكر ايذاه لما واضرارا ببنيها (٧-٥) فيستجيب الربُّ ويبد بالمونة (٦) واتكالًا على وعده عزَّ وجلُّ تقرُّ الكنيسة على السكينة والدعة (4\_V)

المزمود الثالث عشر

في هذا المزمور يتأسف داود لاجل زينم ونضاق الذين يظلمون شميهُ . واما الممنى الرمزي فان هذا الزمود يمنِّسل ما سيتم في الكنيسة من فساد الآداب وسنف الايان في آخر الازمنة

المزمود الرابع عشر

عصل ما فيه ان صنع البر والتكلم مالحق دفاعا عن الصنار والضفاء هما من اخس صفات الذي يدخلون المسكن المقدس اي الكنيسة وبالاحرى الذين يدخلون

المزمود الحامس عشر

التسم الاول من هذا المزمود ( ١ - ٧) يصدق على داود في معناه الحرفي وعلى السيد المسيح في معنساه الريزي بما أن داود هو ويز الى المسيح ومثال له .واما التسم الشاني ( ٨ - ١١ ) فلا يصدق الأعلى بسوح المسيح وذلك في الممنى الحربي دون الرمزي ( الطلسر اعال الرسل ٢٠٠٢ \_ ٣١ و١٢: ٥٠ \_ ٢٧)

المزمور السادس عشر

يُستدرَك في هذا المزمور ثلاث أمور احدها ان التكلم فيه عادل والثاني أنه بقلسي اضطهادًا والثالث ان جميم دجائه في الحلاص منوط بالرب. ومعناه ُ الرزي يشير الم سيدنا يسوع المسيح وقت الآلام

المزمود السابع عشر مناهُ الحرف اولًا تعداد المالك التي نُعِبَت لداود وبيان ما اخذ الربُّ من السخط تأخُّباً لاتقافهِ ( ٣ ـ ١٦ ) كاتيا اعلان هذا الاتقاذ (١٧ \_ ٣٠) كاتا بيان ما رّب على هذا الانقساذ من العواقب السميدة من انضام الاسباط وتخافل سائر الاعدا. الاجبيين . واما المنى الربزي فيومى الى سيسلنا يسوع المسيج مستنبئا عندموته بابيه وذلزال الارض وقشنذ اعلانا عا سيرسلة اليه من المدّد وبيان ان قيامته من التبر منتصرًا اليست الالاجل برانه وان ملكه سيتدُّ في العالم باسره

المزمود الثامن عشر يعنسن مدح الاعسلان المسيحي وذلك اولا تحت صورة الاعلان الطبيعي ا لا ـ ٧ ا وَكُلُوا بَفْسُهُ حُور صورة اخرى ولا ظل ١ ٨ \_ ١٥ ١.ويان ذلك اته كما أن الساوات الحسبة تحدّث عجد الله الحالق فانساوات الروحية اي الرسل وخلفاؤهم تحدث بجد الله انفادي ( دو ۱۸:۱۰ ) ( ۷ ) . وكما أنَّ اليوم يلخي : في اليوم طبع

مناه أسلوفي دعاء شعب أسرائيسل الكمم داود بالتصرءوالمنى الرنزي سؤال الشعب للومن نصرة المسيح للزمور العشرون

ما ل هذا الزمور ان رعبة داود في المنى الحرفي والمومنين ببسوع المسج في المنى الرزي جهسالون يخلاص منكهم ونقب من اعدائه ( ٧ - ٨) ويشتون له مزيد خلاح (٩ - ١٣) وكانتون مقالمم بللديح (١٤١) الزمور الحادي والعشرون

يعتسن وصفاً صريحاً مفصسلاً لآلام الصليب ( ٢ ـ ٣٧ ) واتباء بارنداد الامم ويجسيع الحيرات التي ستترتب على صوت وقيامة الخلص له أعجد الذي هو المشكلم في جسيم هذا المزمور ( ٣٠ ـ ٣٧ )

• ١ • عَلَى أَيَلَةُ ٱلصَّبِحِ إي على لحن النشيد المروف عدهم بدأ النوان

المزمود الثاني والسئرون حلصل ما فيه بيان كون الربّ هو الراعي الصالح المزمود الثالث والسئرون

عسك اله لا اسد من جمع سكان الاوض يصد المل السياء الله البار ( ١ - ٥ ) وهذا الباد هو يسوع المسيح بكله إلى مع عصاب في من المؤسنين الذين هو وأسهم ( ٢ ) . فيا أبها الملائكة المتحوا الإيراب لهذا المك مك الحيد ( ٧ - ١٠ )

المزمور الراج والعشرون في هذا المزمور النص المؤشسة تستيد الصفح عن خطاياها والنور لمرقة شريبة الرب والنعة التيام بهسا والعمل بخصناها

المزمود الساج والشرون في هذا المزمود يستنيث داود بالله على اعدائه ويتمبّاً بعمارهم واستنصالهم تحت صورة السعاء طيهم ، اما في المنى الرئري فان سيدنا يسوع المسج على الصليب يتلبّا بخراب اودشليم ويعلن ضرة فيامتع للزمود الثامن والشرون

أن هذا الرعد المذكور هنا والزوبة المبر هنا جوت الرب هما در الى الريح العاصف التي ستعصب حلول الروح القدس على الرسل والعبائب التي استخدمها هذا الروح المقدس الحاليف الكنيسة

المزمود التاسم والعشرون

المزمور الثالث والثلاثون

التصة المشار اليها في المنوان واردة في اول اسفار المارات ( ٢٠:٧١ فا بليها ) . موضوع هذا المزمور فشيد شكر ومناه الريزي ان داود في هذه الحالة يمثل السيد المسيح في الشاء السري حين ودًى جده تحت شكل الحذ

المزمود الرابع والتلاثون

التكلم في هذا الزمود في المنى المرفي هو داود عند اصطهاد شاول له . وفي المنى الرزي هو يسوع السبح عند مناصبة الفريسيين له ولاسيا في يرم آلابه . ثم المنات على اعدائه وطلب عقابهم من الله ليس صادراً من عجة الاكتام كما هو ظاهر كلامه لأثم زي في جمع ترجة حالة المدونة في اسفاد المؤلث أنه كان دجلاً سهل الاخلاق حلياً وأوفاً . وقذلك نهب القديس عوسنا فم الذهب والقديس افسطنس ووافقها كثير أمن المفسرين الى أن هذه الهنات ليست على ظاهرها الما هي نبو الت وردت في صورة الهناه الزمود اللسم والثلاثون

رمور نبوء أو دو ود هنديس بولس في رسالتم الى السبراتيين ( ١٠٠٠ ) تطبيق الآيات ٧ و ٨ و ٨ على السبح . وعصل ما فيه شكر المخلص فه الآب على ما صنعة اليه والى الجنس البشري بالاجال ( ٧ ـ ١) وتقديم اليه في مقام الشكر فنجية طاعة ( ٧ ـ ١٩) وفرجة حد (١٠ و ١١) . ويدف فلك بالاستناقة به تنالى ويسأله الموقة على ما بقي يتوضة من الهن محتط الى منتهى الاجيسال وفلك في المؤمنين الخذن هم جسده السري

الزمور الاربون في المنى الحرفي يعف داود سعادة في الرحة ( ٧ ـ ٤ ) وأن لاحظ فيها للضطهدية الذي يتظلم منهم ( ٥ ـ ١٠ ) ويسأل الله نجائة ( ١١ ـ ١٣ ) . واما المهنى الهزي فداود هنا مثال السيد المسجح الذي هو نفسة نسب ما في الآية العاشرة من هذا المزمور الى يهوذا ( ج ١٣ ـ ١٨ ) فائه له المجد هو الذي فيور به وأسليم الى الموت وككنه لم يلبث أن اتصر نصرة ابدية

ظام موسى هو ودائان وابيرام ( عد ١٦ ) . لكن بنيه الم كونوا مواطنين له على جريبية لم ينام عقابه ( عد ١٦ ) . لكن بنيه منظومين في حداد للتنين في الميكل كما يسطى اد منظومين في حداد للتنين في الميكل كما يسطى ان هذا المزمود والسبسة الزامير التي بعده من تصنيف بني قورت خطلت في عهد حزفيا ليام غزوة سخاديس ( ٩ مل يكم فيه يأوه المنتى المرفي لهسفا الزمور قائدي يكم فيه يأوه المنتى المرفي لهسفا الزمور قائدي يكم فيه يأوه المنتى المرفي المسلم بنيا حرمون حيث هاجر بضه فراوا من بيش سخاديس حدد غزوته الاوشاعيم . واما المنى الرزي فو تأوة البشر المنطيق بسبب للمسية عن الخور ومن الساء التي هي هيكة وشتوقيم الى المنتس الموحود ومن الساء التي هي هيكة وشتوقيم الى المنتس الموحود المزمود الثالث والادبيون

المنى الحرفي ابتال الشب لل الخه از يأط بابديهم في دخ سخارب وتذكيرهم اياء المدد الذي امد به آباءهم والامائة التي هم تخدمونه بها تحت يد حزفا. والمدنى الرزي تشوق الكنيسة الحل ييم الحلاص مبتهة الى الله ان يعير ما هي عليه من الطعارة ويذكر كم صنع البيا من الاحسان

للزمور الرابع والاربعون

في هذا الزمور احتال رفاف الكتيبة الطاهرة الى السيد السيج ضير عن السيج بالمك وعن الكتيسة بالمكة والمراد بهما الكتيبة الجاسة ، والمذارى عنَّ الكتائس الحاصة اللاتي غدونَ بالمسودية قرائن عجوبات العداد الناط

اما قوله أي العنوان عَلَى ٱلسُّوْسَنِ ، فالاعْلمر ان المراد به آلة طرب من فوات النخ تشبه زهرة السوسن

المزمود الحاسى والاربون المنى الحربي ان سخارب لم يدع شيئاً في طريقه الا دَّرَهُ واتلهُ السحن الله يعون اورشليم ويبدي جبروتُهُ فيرد كل شيء الى السكنة والسلم. والمنى الرزي ان الجيس لم يترك موضاً في الارض الاانسدة وعرَّهُ كن الله الإجل حلاص كبست ينزل من الساء فكف كل حرب ويحد ملكُ على جميع الشعوب اما قولهُ في المنوان على صورت ألفاري فراجع في

المزمود السادس والادبون المعنى الحرفي تزيم النصر تنويها نعمد الرب وحلاكي الصاعد الى السياء بعد كمر سخاديب اما المعنى الرزي قالاياء بو الى الحقيس الالمي صاعداً الى السياء بسسد تقرير ملكية على العالم اجع

تفسيرهِ المزمور ١:٦

الزمور الساج والاربيون المنى الحرفي التحدث بسئلسة الله وجال المدية المندسة والحث عل حد الله ومدح اورشليم · وللمنى الرزي مدح يسوع المسيج وكايسته بعد المخذال الجيس

المزمور الثامن والاربعون المني أن الكتيسة في هذا العالم لا تزال بين أظهُر المنافقين لكنها لاتخاضم بينا بانهُ في يوم الدينونة الاخيرة لابد من ابراز الحقوق كلما

سغر المزامير

المزمور التاسع والاربعون موضوعهُ عمى. المسيح الآول والثاني . اما في الاول فيفصل اليهود الروحانيين الذين يتخسذ منهم بواكير الكنيسة عن اليهود الجمانيين الذين يدترهم تدميرا مؤبدًا . واما في الثاني فيميز بين المخشارين والمرذولين من جميع البشر

المزمود الحبسون

في هذا الزمور يستنفر داود لذنبي المنساعف من الزنى والتنتل

. ٢ \* عِنْدَ مَا وَاظَاهُ نَا كَانُ أَلْتِي الْحِ . واجع ٢ مل ١٧ ٣٠ و ٢١ ه هاتان الآيتان ليستا من گلام داود ولكن زيدتاً على هذا المزمور في زمان الجلا. ومناهما اهم أعِد بنا اسوار اورشليم وانَّمُد نحن اليها لتقيم لك المبادة التي فرمنتها على شمبك

المزمور الحادي والحبسون

المنى الحرفي ظاهر ( راجم ١ مل ٩:٢٧ ) . اما الممنى الريزي فان دوشيج في خياتك لداود هو مثال واضح ليهوذا الذي باع سيدهُ بالفضــة (٩) وهذه الزيتونة النَّطَّة المنروسة في بيت الله اي الكنيسة المقدسة هي ديز الى سيدنا يسوع المسيح في قياميمِين الاموات (١٠) المزمود الرابع والحمسون

فيهِ شكوى داود الى الله عند جربهِ من وجه ابشالوم واستعظامه لحياته احيتوقل مستشارم الذي كان يستخلصهُ ويثق بهِ ( ١٣ \_ ١٥ ) . ولا اشكال في صدق هــذا ألكلام على يهوذا الاخريوطي فان احتوفل لم يكن اعظم خيانةً منهُ ( راجع ٢ مل ١٧ )

المزمور الحامس والحمسون • ١ • عَلَى ٱلْحَامَةُ ٱلْبَكَمَاا الْح . هو عنوان نشيد مروف وقتنذ يراد انشاد هذا الزمور على لحنهِ ، عِنْدَ مَا أَخَذُهُ أَلْقَلِسُطِينُونَ فِي جَتَّ راجِم ١ مل ١٧:٢١ المزمود السادس والحمسون

ممناهُ الحرفي ظاهر . واما الممنى الرمزي فان داود هنا هو مثال العنلص في اليبس والتبر

١٠٠ لَا تُفيدُ . الاظهر ان الاشارة بهِ الىنشيد معلوم

المزمود السابع والحبسون مناهُ الحرفي بيان القضاء المدّخر فقضاة الظَّلَسة واصحاب النائم. ومنساهُ الريزي ينطبق على قتل المخلص وما لحق بقاتليهِ اليهود من المقابِ الجليُّ المزمود الثامن والحسون

ممناهُ الحرفي واضح . واما الممنى الرمزي فداود هنا مثال لسيدنا له المجدُّ حين أخذ في بستسان الزينون . ونجاتهُ من الهلاك اشارة البهِ لهُ المجد حين نجسا من

اعدائهِ بقيامتهِ . وما قال اعدا. داود من العقاب مشال لما ادُّخِر اليهود يوم القضاء

المزمود التاسع والحسسون موضوعهُ الحرفي منصوص عليب في الآية الثانية وتفصيلهُ في ٢ المـلوك ١٣:٨ و ١٤ وفي ١ الايام ١٨: ٣\_١٣٠ . اما معنساهُ الريزي خبو ان سيدنا لهُ المجد الذي كان في ظاهر حاله ِ كأنَّ اباهُ قد خذلهُ لا يلبث ان يقوم ويرفه شمه اجم والامم من بعدهم المزمور الستون

مناه الحرفي صلاة داود حين هجرته الى حدود ارض اسرائيل من وجه ابشالوم . ومعناه الرمزي تشوق المؤمنين وانكنيسة في منفي هذه الحيساة الى الوطن الماوى

المزمور الحادي والستون مناهُ الحرقي ذكر اضطهاد شاول لداود . ومناهُ الريزي سُبات عُلمينا لهُ المجسد بسلام في التبروهو على يقين من قيامتهِ

المزمور الثاني والستون موضوعةً وجود داود في البرية يمثل لنا منفي البار في هذا العالم وزوع اشواقهِ الى السها. المزمور الثالث والستون

قد رد الآباء القديسون مضمون هــــذا المزمور الى اليهود الذين وشوا بالسبج وحلوا عليهم ما قيل هنا عن

المزمود الراج والستون مناهُ الحرفي شكر بني آسرائيل له وهم مجتمون في دار الشعب من الميكل على ما افاض طبيم من الاحــان وخصومًا ما آتاهم من خصب النـــلال . رالمني الرمزي شكره تمالى على الحيرات الروحية التي لايزال يسبنها على المسجيين

المزمود الحامس والستون مناهُ الحرفي الشكر على نصرةٍ عظيمة والمني الرمزي شكر الختارين في يوم القيامة العامّة

المزمور السادس والستون مناهُ الحرفي انتظار السبح وتجسُّدهُ من البنول المثار اليهِ بقولهِ ٱلْأَرْضُ أَعْطَتْ ثَمْرَتُهَا (٧). ومعناهُ الريزي تجديد المخلص عيثه كل يوم على مذابحنا المزمود السابع والستون

ممناهُ الحرفي مسير التابوت واللهُ سائرٌ معهُ في وسط شعب اسرائيل حتى استقر على جبل صهيون . ومعناه ً الرزي مسير ناسوت سيدنا يسوع المسيح في مراحل هذه الحياة حتى استقرّ في السماء . ويصدق ايضاً على مسير ناسوتهِ لهُ الحِد في دورة التربانُ الاقدس • هذا بِالاجال واما بالتفصيل فتقول من اوله ِ الى الآية (٤) استهلال المزمور وهو مُنتزَع من سفر العدد ( ١٠:٣٠) مع اطتاب وبند ذلك يتضمن اولًا دعوة الشعب الى

ُحد الله على اخراجهِ لمم من مصر وافضــــائهِ بهم الى ارض المياد ما خلا الماقين منهم فانهُ اسكنهم الرمضاء (٥-٧). ثانيًا ايتاءهم الشريعة على جبل سينا. (٨ و٩) والمن ( ١٠) والسأوى ( ١١) . تالكا حلول ارض المياد بذكر انجاز الله وعده (١٣ و١٣). رابــا الايا. الى تصرة مجيدة لاسرائيل هي في ارجح الاقوال نصرة دُ بُورة على يابين ملك كنسان وذلك على يد ماراق ( داج فن ٤ : ٢ الح ) . خاماً اختيار الله جب ل صهيون المعبر عنهُ مجبل الله ( ١٦ ـ ١٧ ) وركب مركبة انتصاد (۱۸ ـ ۲۰ ).سادساً بنا ان الرب حو في وسط شميهِ فشعبهُ على قِين تامَ من استنصال اعدانهِ ( ٧١ \_ ٧٤). سابنًا وصف الاحتفسال الذي نُعْل بهِ التابوت الى الميكــل (٧٠\_٧٨). ثامنًا التضرُّع الى الله ان يُمُّ ما بدأ بو ( ٣٩ ـ ٣٣ ) . وبند ذلك ختام المزمور

المزمود الثامن والستون

معناه الحرفي تضرع الصديق المضطهَد المأخوذ بذنوب لم يرتكبها واستنائح للله بنيـة دخ الثك عن نفوس المؤمنين فضلًا عن نجاة نف ، ومتناه الرمزي الاشارة الى المسيح وقيام الكنيسة

\* ١ \* عَلَى ٱلسُّوسَنِ واجع حاشبة المزمود ١:٤٤ المزمور الحادي والسيمون

في هذا المزمور تنوية بمكوت المسيح ومدت ِ التي ستكون ابدية (٥) ومداهُ الذي لا يخصر ضمن حدّ ( ١١ ) فليس في شيء من مُلك سليان وان كان هـــو المشار الهِ في الطَّاهُر لأن ملكه كان مثالًا لك المسيح المزمور الثاني والسيعون

ان مؤلف هذا المزمور الذي اوشك ان يتزعزع لما رآهُ من دَعَة المتافقين ( ١ ـ ٩) ومن التذير الذي وحَم بهِ شعب المؤمنين لاجل ذلك (١٠ ـ ١٤) يُبت اعاتُهُ باستشفافهِ سرارُ الله ونظرهِ إن هذه الحنة ستحسكون قريبة الزوال (١٥ ـ ٢٠) . ثم يىتىر جميم سمسادتم في الله جل جلاله وحده ( ٢١ ـ ٢٨)

المزمور الثالث والسبعون مضمونه الاستناثة بمدد الرب تسسامت عزته على اضطعاد شديد نزل بخدس العبادة الالمية المزمور الراج والسبعون والحامس والسبعون المني الحرفي في هــذين المزمودين الترنم بنصرة اسرائيل وهلكة اعدائهِ وما عقب نصرته من السلم.

والمنى الرنزي الترنم بنصرة المخلص على الجسيم والملاك الذي هو مدخره للمنطيدي الكنيسة وما يلتيه بسيد ذلك من السلام على الارض المزمور السادس والسيعون

مناه الحرفي ذكر سو. حال اسرائيل اذ رأوا كأنّ الله قد خلفم واهمليم (٧ ـ ١١) . لكن مؤَّفهُ بِرِّي نسه بذكر العرات الى أيد الله بها شعب عد

خروجهم من مصر برجيا أن يبود الى اجرافها . أما المنى الرزي فان تلك المجزات لم تكن الا ظلا الحجزات التي كان مُشقلًا أن تقدان خلاص المسج المطلم • ١ • الإمام أنيتًا، عَلَى يَدُونُون . أي للامام المقام على المنين من سلالة يدونون

> المزمور التاسع والسبعون هذا المزمور صلاة لاسرائيل في زمن الجلاء المزمور الحادي والثمانون

في هذا المزمور وعيدُ للفضاة الطُّلَمَة والتَكَام فيهِ هو الله الفاضي الاعظم ، والمراد بالآلمة الفضاة المزمور الثاني والنائون

يضمن الاستناتة بافد على عمالغة أبرَت بين جميع المالك الحجاورة لفلسطين وهي المحالفة المذكورة في تلقي اسفار الايام ( ١٠:٧ - الح )

۱۰۰ ه کمکا بِدَین ، اظر ضن ۱۰۷ وما بلیها و بیستراً وَکِابِینَ ضن ۱ وه

\* ١٧ \* مِثَلَ عُورِبَ وَزَيْبَ شَصْ ٧٠٥٧ وَكُرَابَحَ وَصَلْنَاعَ مَصْ ٨٠٥ وما بلِهِ

المزمور الثالث والثيانون

في هذا المزمور يسبّر بنو أورَح عن شدة شنفهم بيت الله ويذكون ما هم فيه من التأسف لمبارحتهم أن أسم بيان شدة شوقهم الى الرجوع اليه و اما المدني الربي وبسبان قوة تشقيم بالسيا التي هي مسكن الله وأثبة الجسد المتدش الزابود المتاون

مناه ُ الحرفي الانبهــال آلى الله في ارجاع الجلاء . وللمنى الرزي طلب خلاص البشر من جلاء الشيطان يواسطة المسج

المزمود السادس والثمانون

هو نشيد مدحة ككنيسة السيم على الارض وفي السها. وفيه نبوءة سريحة برجوع جميع الشعوب المزمود السابع والثانون

المشكلم في هذا المزمور هو السيسد السيح بمناطب لبله عند تزوله التبر. وعبل ما فيه شرح لهذه الكلمات إلهي البي يلذا تركتني

هُ ١٩ هُ أَلِلْأُسُوَاتُ تَعَنَّعُ ٱلْنُعَزَاتُ الْحُ ( داجع تفسير الآية ٢ من المزمور ٢ )

المزمود الثامن والثمانون

المتكلم في هذا المزمود هو شعب اسرائيل يذكر الله المواعيد السئية التي وعد بها داود ( ۲ مل ۱۳:۷ الح ) ثم يأسف على ان ما هو خيه من الحالة المحزنة لا يظهر منة موافقة كمذه المواعد

 أ • لِأَيَّانَ أَلْأَزْرَاحِيّ . هو اخو هَيسان الارواحيّ المذكور في عنوان المزمور السابق وكان هذان الاخوان صاصرت لسلمان

المزمود التسعون

هذا المزمور وما لميه من المزامير الى المزمور المئة لم يُذكر في عنوانها اسها مصيفيها لكن لاحرج في نسبة هذا المزمور الى داودكما درجت عليه الترجمة اليونانية وباقي النسخ المثمولة عنها . اما مضمونة فحيو بيان الوقاقية التي عصم بها الله المشوكلين عليه (١-٣) وبعد ذلك يكلم عن لسان الله عزَّ وجلَّ في تصديق ما ذكره من تك الوقاة وتأليده (١٤- ١٦)

المرمور الحادي والتسعون موضوعهُ حد الله في صفة كونه خالق هذا الكون ومديرهُ ( ٧ ـ ٢ ) وايقاظ معدك تعالى التي بها ساقب المناقفين ( ٧ ـ ١٠) وديب الصدّيقين ( ١١ ـ ١٦ ) المراقفين ( ١ ـ ١٨) المرمور الثاني والتسعون

موسوعهٔ جلالة الله وملكوتهٔ بالحلق وبالفدا. وقداسة هيكلهِ

المزمور الثالث والقسعون

مناه الحرقي مسل ما في الزمور الحادي والثانين الوعد القضاة الطّلّة الذين يستخدمون منصبهم في غير ما نحسوا لاجلو (١-٧) ويخددعون انضهم بان الله لايكتب طيم زلاتهم او لا يراخدهم بها (٨-١١). ثم يعش رجا المظاومين (١٢-١٥) و يعن بخباتهم سلمًا (١١-٣٧). اما المنى الرزي فان هذا الزمود نحسل بوجو اخس على التضاة الذين حسكموا بحوت السيد السيح وعلى عظلما الارض الذين يضطهدون الدين أخر الازمان

المزمود الراج والتسعون عزاه القديس بولس في رسالته الى السيراتيين ( 3: ٧) الى داود . ومضحونه الدعوة الى حد الله وطاعمة اوامره تعالى . وهو يشتمل على قسمين اولها ( ١ - ٧ ) من كلام داود والساني ٨ - ١١ ) عن لسان الله عز وجل ، اما مناه الرزي فع أنه يلائم الاقات جيمها فاليهود يخصونه بزمن المسج فيكون موجها الى معاصري السيد المخلِف كما صرّح به القديس بولس ( عب ٣ : ٧ الح )

الزمور الحامس والتسعون موضوعه الدعوة الى التنويه بذكر الرب ومباركة اسمه ( ۱ ـ ـ ۲ ) وبيان عظمت و ( ۱ ـ ـ ۲ ) والدعوة الى رفع عبادة له احتفالية ( ۷ ـ ـ ۱۰ ) وذكر فرح كل خليقة لترب همي، الرب ۱۱ ـ ۱۳ )

المزمور السادس والتسعون موضوعهُ عمي، السيج وقيام ملكه في وسط الزمن وفي آخرم، فيظهر مكتنفاً بالصواعق والبروق (١-٢) ويضرب بها اعداءهُ الوثنيين (٧). وإما النفوس المستمية من ذوي الإيمان فنبتهج به ويكون عميهُ سباً لنجانها (٨- ٢))

• • \* أَلْجِبَالُ • المراد بها المقتدرون المتاة

٩ - السّاوَاتُ ، اي الملائكة والرسل
 ٩ - بَاتُ يَهُوفَا ، اي مدائن يهوفا او سكانها المزمود الساج والتسعون والثامن والتسعون والمائن والتسعون في كل من المزمودين تنوه بنصرة السج في كل من يجيد الاول والثاني ودخول جميم التسعوب في كديستم وأن ناسوتُه المقدس يشترك فيا يُمَضَ اليه من العبادة والمأداد المصنف قبوله أسجدوا لمرطي قدّمَها همه والمأداد المصنف قبوله أسجدوا لمرطي قدّمَها همه والمدادة .

المزمود المئة هذا المزمود يبين لنا مقاصد الحاكم الصالح ويمثل لنا قاعدة واجبات الملك لشسبه والراعي لرعيتم

المزمور المئة والواحد

مناه أطرفي فتح قلب البائس بحضرة الرب . وهو مؤلف عن لمان شعب الجلاء في بابل يسألون اعادة بنا . اورشليم . واغا يطلون ذلك من الكلسة لا من الكلسة هو القائد الحصوصي لشعب الله . ومناه ألرزي تذلل النمى الماطئة وسؤالها المود الى مسالة المها باستمتانات آلام المؤلمس ، وقدكان تصفيف هذا المزمور في اواخر المام الجلاء البابلي لان مصنف يشير الى ان اورشليم خراب (١٥ و٧٧) وان الزمن المحدود لرجوع الجلاء كا عبد أدميا قد حان (١٤)

المزمور المئة والتاني هو من ابدع المزامير وألطفها تسبيرًا وهو نشيد مراحم الرب التي لم يتوه بها بأسمّي من هذا المقال ولا جاء في لمينغ أككلام ما له هذا التأثير في اقتلوب المزمور للمئة والتالث

يضين وصف الحلقة وابدامها على الترتب فيأتي بذكر ما برأه أسالى في اليوم الاول (١) وفي اليوم الاول (١) وفي اليوم الاول (١٠ ـ ٤) وفي الرام (١٩ ـ ٣٠) وفي الرام (١٩ ـ ٣٠) وفي الحامس والسادس (١٣ ـ ٣٠) . وبعد ذلك نشيد حد (١٣ ـ ٣٠) . وهذا المزمور هو من اتفس كلام داود واعلاء وهو الاليق بان ينزى السبه كا جرت عليه الترجة اليونائية والنسخة العامة والسرمائية وكا يعشم التأليف

المزمور المئة والراج

هذا الزمور الذي هو لداود على ما في اول الأيام منذ ( ١٤:١) يضمن تعديد احسانات الله الى شميه منذ عبد ابيميم الى حلول ارض المياد فيو اشبه بتئت لأرمور السالف الذي قص فيه عباب الحلق ثم انتقل بالحضر على حد الله تسال ( ١-٧) . ثم ذكر دعوة اليميم والشب الحنسار ( ١-٧) . ثم ذكر دعوة المتعدمين ( ١٧- ١١) . وعناية الله بالآباد وعبودية مصر والمجزات التي اجريت فيما عند اخراجهم وفي البرية بعد ذلك ( ١٠٠ ـ ١٥)

استهلالهُ استفائهُ بالله عز وجل ( ١ ـ • ).ثم ينظل

من ذلك الى تنبُّم تاريخ المرانيين منذ خروجم من مصر الى زمن آلتضاة ويبين في خلال ذلك كله كفرانهم لنممتم تمالى وتذمرهم عليه وعبادتهم للاوئان حونهُ (٦ ـ ٤٦ ). ثم ان هذا المزمور من الآيِّ ٦ الى الآية ٤٦ ليس فيهِ ما يبارض فسبتهُ الى داود اذ لا يشير لل شيء بما هو متأخر عن عيدم ، واما الآية ٤٧ التي هي مَلِ عَلَم الزمور فقد السيفت عليهِ في زمن الجلام للزمور المنة والسادس

ُ فيهِ تنويهُ بالناية الربائية التي تنقذ البشر من جميع المحن التي تجرِّها طبيم خطاياهم وتدفعهــا عنهم مذ تجلهم تلك المن يرتدون الى الله باخلاص التوب. • فبعد الاستهلال (١-٣) يهم لنا في خس صور بدسة اولًا مثال قوم تاثين هانمين في البرة يسلكم الله سبيلًا مستقيمًا (٤-٩). كانيًا مشال قوم اسرى يكسرالله فيودهم (١٠ \_ ١٦) . كافحا مثال قوم، مرمنى يرقعم الى العافية (١٧ \_ ٧٧) . دابياً مثال قوم واكبين في بحر تشخفه نوبة هاقة يسكِّنها الله عنهم ( ٧٣ ـ ٢٩) . خاصاً مشال قوم جياع قد مُنرِبَتُ ادمنهم بتعط فظيم ود الهم الحصب ويناقب غربيهم ( ٢٣ ـ ٤٧) . وبعد ذلك خسام الزمور (٤٣) . هذا المني الحرفي واما المني الريزي فائه بشير الى مراحم الحلاص بسيدنا يسوع السيج التي بها الله اولًا يخرجا من ته الحُلَّةِ. كُمَّا بِكُنا مِن قَوِدُهَا. كَانَا بِشَفِينًا مِنْ جراحاتها، راباً بصبف من عواصف الشهوات. خامـًا يُقِيضُ مَلِنا في الكنيسة بمكات النم السهاوية بعد ما كتافي من جد العالم ووسه المزمود المئة والساج

عو لعاود كا في النوان وهو مولف من شطرين احدها ( ٢\_٢ ) متمول عن اواخر المزمور السادس والحسين وهو من نظم داود ايام اضطهاد شاول . والشطر الثاني (٧-١٤) مأخوذ عن المزمور التاسم والحسين بعد تلك آبلت من اوله وهو من تظه إيناً عند مقاتلت للادوميين. والاظهر في تأليف هذا المزمور على هذا الوجه أن دلود أواد في بعض الاحطالات أن يُشَد المزمود التاسم والحسون لكن وجد ان في الآية ٣ منهُ الى الآية ٦ ذكر احوال عزنة لا تلائم الاحتفال التي كان فيهِ فاستحبِّ حلفها منهُ واستبدلها بالآية ٨ وما يليها الى ١٧ من المزمور السادس والحمسين فجاءت استهلألا بديا محكا يشبر بجبلته إلى الفوز والامتزاز المزمور المئة والتلمن

منساهُ الحرفي استفاتة داود بالله على اعدانه ِ. واما للمنى الريزي فانسبسدنا يسوع المسيح بلنظ المعاء والعنة ينذز بالثعمالق سننزل باليهود فاتليه وبمضطهدي الكتيسة من بعدهم

المزمور المئة والتاسم حذا المزمود أسى المزامير كلما بالتياس الى الوسوع

المشروح فيه اذ هو برمنسه مزمود نبوءة وقد تعنمن ومف كل عظمة راهنة المسيح وللكوتم الابدي وكهنوتهِ الدائم المؤسسين على ميـــلادمِ الازلي . وهو ينقسم الى قسمين اولمما (١ ــ ٤) المتكلم فيسهِ هو الله نفسه عظماً المسيح والثاني (٠-٧) يَكُلم فيهِ داود

للزمود المئة والعاشر في هذا المزمود بيان المراحم الشاملة التي يسكبها الله على كنيت بمثلة بالمراحم التي سكبها على شعب اسرائيل . ثم ان الحروج من مصر المشاد اليهِ في الآية ٩ رمزُ للى للممودية والمنّ المومأ اليهِ في الآية ٥ مثالُ للافخارستيا . وإرث ارض كتمان الممبّر عنهُ في الآيّة ٧ اشارة لل السها٠

المزمود المئة والحادي عشر في هذا المزمور وصف السادة المجتم بها كلّ واحد من الصدَّيقين الذين في الكنيسـة حَيث يُبِعَت باتهُ مَنْقِ إِنَّهُ (١-٤) صدَّيَقٌ محسن الى الترب (٥-٩). وبعد ذلك وصف شقاء الحاطئ وحقه عند مرأى سمادة الصدّيق (١٠)

المزمور المئة والثانى عشر

يضنن الحتّ على تسبعــة الله(١١ـ٥) منيت البائسين(٦\_٨) ودازق المرأة العاقر بنين كتيرين (٩). وتصدق هذه العاقر على سارة وعلى رقضة وراحيل وحنة وغيرهن لكن المراد بهاهنا في الممنى الامى كنبسة الامم التي لبئت في العنم قرونًا طوية ثم اسمت في شيخوختها ذات بين كما بين ذلك التدبس ولس في رسالتم الى الغلاطيين ( ٢٧:٤) عند ايرادم کلام اشعیا ( ۱:۰۶ )

المزمور المشة والثالث عشر

هذا المزمود مقسوم الى فسمسين في القسم الاول منهما وصفٌ مختصر ليِّم الله تسالي وقدرتهِ وعلى الحصوص كما ظهرت عند الحروج من مصر ( ١ ـ ٨). والنسم الثاني متصلُّ بهِ في المعنى وَنَفَسُ التأليف فيهما واحد ألَّا انهُ نُصِل عنهُ لوجهٍ غير ظاهر . وتفصيل ما فيهِ اولًا نشيد حد (١\_٣) . ثم لمنة يرمي بها الاوئان مَنَابِلًا عَبِرَهَا فِأَقَالَ اللهُ جِنَّتَ فَدَرَتُ ۗ (٤ ـ ٨). ثم ذكر تؤكل شعب الله واتفيائهِ عليه، تعالى (٩- ١١) وتمنَّى احساناتِ أخر (١٧ ــ ١٠) ويُحتم بالنسبحة الله ( ١٦ \_ ١٨ ) . اما المني الرمزي فشكر الكنيسة الله على اعتاقهِ لما من رقّ الجيس وعبادة الاوكان بمجانب بلعرة لم تكن تلك المجزات القديمة الا ظلَّال لها ورمزًا البيا \* ١٧ \* لَيْسَ ٱلْأَمْوَاتُ يُسَيِّحُونَ ٱلرَّبُّ الْحُ واجم

المزمود المنة والراج عشر والمنة والخامس عشر هذان المزموران هما في المتن السيراني مزمور واحد أ هو نشيد حدي على المودة من الجلاء . اما المنى الريزي

حاشة المزمور ٦:٦

خذا النشيد التي بالنفس للومنة وبجبيم المختارين من البشر على اطلاقهم من وثنق الحطيسة عجي. المسج الاول او من جلا هذه الحياة بجينه التاني

المزمور المئة والسادس عشر هذا المزمود مؤلَّف من آیین لا غیر لڪنهُ في موضوعه مم جدًا وقد اورده القديس بولس بتراة

نبوءة بلعندا. الامم (رومية ١١:١٥)

المزمور المئة والسابع عشر في هذا المزمور تنويه باحثال دخول السيد المسج الى مملكت إي الى السها٠ . وقد مثّل ذلك تشيلًا محسوساً باحتمال دخول السيد الى اورشليم قبل موتم بست ايام وقد اورد له ُ اليهود الآية ٢٠ و٣٦ من هذا المزمور فأودد هو لننسهِ الآية ٢٧

المزمود للثة والثلمن عشر

موضوع هذا للزمور التنويم بسمادة المارفين بالاله الحقُّ والحَافِظين لشريت ، وقد بالغ الآباء القديسون في تقريظ هذا المزمور واعظمام شأنه وأكثروا من شرحهِ وتلقينهِ يقينًا بأنهُ التي المدوس واتنعسا تبليكًا في الآداب. ولتسد يبدو أنا أنه من مجرّد تلاوة هذا المزمور واستمرائه بمكن ان يُستخرَج حَبَّةٌ مُلزمة على الاميَّة هذه الديانة الق توحي مشسل هذه العواطف الحبيــة التُّنجة الى شرية الله مز شأته . لاجرم ان امثال هذه المواطف لا يمكن ان تنشأ في الانسان من مَلِ نَفْسهِ مَا لَمْ وَكُدَهَا نَسَةَ الرَّوْحَ الْقَدْسَ

وهذا الزمود برتب على حروف المسباء وهومتسوم الى اثنين وعشرين دورًا كل دورٍ منها مؤلَّف من ثماني آيات تنتَح بحرف واحد ولا يخفى ما في هذا الترتيب المنتظم من الملامة النفس وما لحقبه من الطسلاوة والبعبة على كفدة الكلام السلي المسرود في هذا المزمود فضلًا عما هذاك من التخفيف على قواة الماكرة مزامير المراقي

هي خسة عشر مزمورًا اولها الزمود ١١٩ ثم ما يليهِ الى المزمود ١٣٣ . ونحن نبحث في معنى هذا العنوان ومضمون هذه المزامير ومنهاها الرمزي . اما مني العنوان فحاصل ما قالت عله اليهود انهم بعد ان رجعوا من الجلا كانوا في الاميساد الثلاثة الكبيرة ينشدون هذه الزامير انشادًا احتماليًا على المراقي اي الدرجات الحس عشرة التي يساد منها الى دار الشعب في الميكل فَلْمُبِّت لَدَّلْك بنشيد المراقي . وهذا السير الاحتالي كان يجري عندهم بنير ديب ايا الى مسيرهم من ارض اغترابهم الى اورشليم . ولسل هذا هو اسلم ما قبل في توجيه هذه التسبية

واما مضمون هذه المزامير فهو تذكار ما كان من شدائد الجلاء وذكر الحلاص الذي عقبها ( المزمور ١١٩ و۱۲۲ و۱۲۳ و۱۲۴ و۱۲۵ و۱۲۸ ومدیح اورشیلم ( المزمور ١٣١ و١٧٤ ) وسعادة الحبتسين فيها ( الزمود

۱۷۱ و۱۳۲ ) والتعم التي يشر الله بها خاتميه ( الزمود ۱۳۷ و ۱۳۰ الميكل الاول يختيد أن واضعها سليان حد بساء الحيكل الاول و احتيا انتول أن المزمود ۱۳۰ الله ي على الشاني، واحتيا انتول أن المزمود ۱۳۰ الله ي على الشاني، للمرتب يدمون به كهنة الرب ان بشيوا في موضعهم بين يدي الله اذي عم مخسمون بين يدي الله اذي عم مخسمون الميانة والميانا والميا

فلما للني الري فينني المونين من الشدوا هذه المزايد ان يتطوا القسهم عجابيا يسيرون الى اورشليم المباوة وجبون اليسا جيع آملهم. ثم أن اورشليم هي ورز لل الكنيسة وخصوما الكنيسة الطافرة لكنها متالد بي من المدائج قبل على الحصوص سيدتسا مريم الحيدة التي هي اقدر واقدس جيع اقدن تناكث منهم مديسة الله واكا لترى ببازيا من مديج المدواء الماليمة قد أبنذ من مزامير المراقي بميث المناهرة في الكنيسة قد أبنذ من مزامير المراقي بميث بها بنا هو اشد من تمثن اليود باورشليهم وصنيهم اليا المرود للة والسادس والطافون

هذا المزمور شريعً عمن وهو يشف عن اهق الكتابة وارق الحين المارقة الوطن، وفيه يرب اليود وهم مأسورون في بلل عن شدة تلهم واشتاقم الى صيون (١) وامتاهم من افشاد تساجع الرب وهم منح عنها (٧٠٥) . ثم يألون الرب أن يقتم لهم من اعدائم (٧٠٠) ويختمون كلامم بالحماء على بابل (٨و٥) . اما المن الربي فالتعلى المؤمنة المنطقة في هذا العالم تنوح وتتمنق الوطن السياوي وتلمن العالم والجيل المؤنة المنطقة المنطقة

الزمود الله والساج والثلاؤن مقتاح المنى في هذا الزمود هو قوله في الآية الثانية عطّت كلِيتك منى وعدتني وعدا جلسلاء والمراد بهذا الوعد لذي يشكر الله جلت مراحم لابله هو كما قاله التديس اوونيس وبأرينس ماوعد الرب بد داود من ان تخرج المسج من صلبه وأبير عرش ملكه لل الابد (٧ مل ٧: ١٧ و ١٠) . واما المنى الرزي فيو شكر الكتبة لمروسها الالمي على وعده لما بانه بسطيسا تقده في هذا العالم تحت عجاب الانخارسيا وفي الساء نبير عجاب

الزمور المنة والتامن والطائون في هذا الزمور بنيهنا داود الى تبئن هذه الحذيقة وهمي ان فله سجانه هو الدب على صالح الاعمال واقتامني الدنيف على سهها ، واثباتاً لذلك جلنب في بهان عام لله الهميط جلبائننا واهماتا وافتوالنا وافتكارنا

ا ماسطة لا يشرضها عنا. ولا يقف دونهـا حجاب بمحيث لا يأتي لاحد ان يقول ان الله غير مالم بلسوالســـا او لا يميز بينها فلا يُموخم من يقام حقابٌ ولا ثواب المرمود المئة والادبيون

ا علم داود بهتل شاول بكاء بكاته شديدا وقت ل الدي البياء بقت متيها بائه هو الذي طن مسج الرب . فيذكر هنا يانه أمن كل مواطأته المن أثم يمثل شاول او سر بهكت (١٠٠٠) ثم اذ كان لم يمل مكتنا بالمناوف صلى الل الرب الذي لم يكن يلق آماله الأ بو (١٥٥) ان يهد نجاة تامة (١٥و ١٥٥) . هذا المزمود وفيه هذا ذلك المنظور في سبب نظم هذا المزمود وفيه هذا ذلك

الزمور المتة والناسع والارجون مضونه تسبيح فله الذي يضف البَرَوة ويرخ المتواضين (١-٤) وبملاهم ابتهاجاً (٩٥٥) ويُتمَّ مجمعم بأن يُشركهم مع يسوع السبج في دينونة البشر ولاحها في الهيئونة العامة التي سبقيهها في متهى الزمن (٩-١٠)

المزمود المة والحسون كل ما مرّ من المزامير يمثّل لنا عناية الله وما يسنهُ مع الايماد في مدة الحياة ، والزمود السابق يجيّسل كنا مجدهم في الهنيونة الاخيرة ، وهذا المزمود يميّهم لنسا في السها مسجين الرب مدى الابدية بلسرها فهو اليق خطيم لمذا السفر

#### سغر الامثال

ان هذا السفر يتقسم الى قسين اللها ( من الفصل ١ الى ٩) يَصْنَنَ الْحَتْ عَلَى طَلِّبِ الْحَكَمَةُ وَحَبِّهِسَا والسل بمنصناها مع وصف سموها وما تؤتيهِ من اليمَم السنيَّة ، وأَلَمكة في هذا السفر سنيان فتارة براديها الحكة الازلية النير المتلوقة او الكلمة الالهية التي هي النور الحقيقي الذي ينيركل افساندآت إلى السالم ( يوحنا ١: ٥ و٩ ) وتارة براد بها الحكمة البشرية التي هي فيضٌ مُستمَدُ من الحكة الالهية . والقسم الثاني (من الفصل ١٠ الى آغر السفر ) يتضمن امثالًا ادبيــة وقواعد السلوك تلائم كل صنف من اصنــاف البشر من سادة وخدَّام وآبا. وبنين وازواج وزوجات وملوك ومخال وتندرج فيهاكل حال من احوالهم من احكام تدبير المنزل وتدبير الملكة وآداب العيشة الانفرادية والميشة الامتراجية الى غير ذلك مما لا غنى عنهُ لاحد بحيث انهُ اذا تُلبِّت هذه الامشـال والتواعد بالتروي واسان النظر وقت من المأمل فيهما موقعًا جليلًا واستدلُّ مها على سمو طبقة واضمهـا وتقدْ مِ على الجنم الفلاسفة الاولين باسرهم واستدرك فيهسا من المعاني الالمية ما لا يُدَى لهُ الرُّ في سائر المصنفات البشرية فاما واسم هذا السفر فقد وقع الاجاع في كل عصر

على اته من وضع سلمان والبه أسب في عنوان بعض ضوار ( ١٠١٠ و ١٠١٠ و ١٠١٠) وذلك ما خلا الصلمين الاخيرين منه فني تحقيق واضها خلاف لان الفصل العلايين منها مندوب إلى لموثيل الملك . ألا ان اكتر اهل المجتب يذهبهن الى الديل الملك . ألا ان اكتر اهل المجتب يذهبهن الى ان لموثيل هو رمز الى سلمان وكناية هنه أوان آجود بن إفاقة ألب مناه الجامع ابن ملهن المحتائل عاد به سلمان ايضا الفصل الاول

• ١٧ و ١٨ • يقول في حاتين الآيين الك ان المنافقة بنائل ان تغير المنافقة و المنافقة المناف

١٨ • مَالَ إِلَى النَّوْتِ بَيْنَا وَإِلَى الْمَلِيرَةِ
 مَاهِبُهَا · اي ان الطرق المبلغ لل بيصا عِذْتي الله المبكة ويعني الدوات ( واجع حاشية ايوب ٢٠:٥)

الغمل الحامس

• ١٥ - ١٨ - ممت هذه الاستارات تبليم في فاقة السمّ والمنى لكن حبّك مقصّرًا من النساء على الرأتك (١٥) وليكاثر بوك ويستكونوا زينة لك ولوطنك (١٦) والمرد بسيانة زوجك واحمانها (١٧) فيارك لله لك هذا المنبح الطيور اي الرأتك بلسائه لها الحسب مقروناً بمبع اصناف النِم (١٨) الفصل السابم

ه ۱۶ و ۱۰ ه اي ان المرأة النساجرة تدعو الشابً بمنائها ان ياكل صها من ذبيجة سلامتها على ما ورد في شريعة موسى ( راجع الاحبار ۲۹:۲۷ و ۲۰)

ألفصل البادس

يتين من عمرَّد فراءَ هذا الفصل وخصوصاً الآية ٧٣ و ١٧ وما يليها الى الآية ٣١ ان الحكمة التي يتكلم عنها هنا همي الحكمة الالمية الازلية اي الاقتوم الثاني من الثانون الاقدس بتوجيه الايماء تارةً الى لاهوت السيد السمج وتارةً الى ناسوته وذلك مُثَنَّقُ عليه عند جمع الآباء القديسين

الفصل التاسم

م ١ ـ ٩ مده تنسبة الاستارة التي ابداها في النصل السابق حيث شبه الحكمة المرأة فاصلة يقابل بينها وبين النقل الشاق التي مثلها في النصل السابع المرأة المحافزة وما لهذه من الجسال الكاتب والحدام الزورة مثم ان بيت الحسكة على ما قاله الآبة التدييون هو تاسوت سيدنا يسوع السبع الاقدس والكنيسة المسجية اللان يستان بجميع ما ذكر المهال

من الفوائد والحيرات ولكن على وجهِ اسمى واشرف . فالسبسة الايمدة هي الاسراد السبعة ومواهب الروح السبع. والاشارة بقوله ذَبَحَتْ ذَا مِنْحَا ... وَأَدْسَلَتْ جَوَادِيهَا الح الى صنيم السيد المسيح اذ ذبح جدده على الصليب ولا يزال يَذبحه كل يوم على المذبح وبسد إعداده ولية الانخارسنا برسل وسله ومعلى الكنيسة والمبشرين عامَّة ليدعوا اليها جميم البشر (٥)

 ١٨ ه مُثَالَةً . اي عند المرأة الجاهلة المذكورة في الآبة ١٣ :ي ان بيت هذه الرأة هو الشابِّ المستسلم العدينة جميم حقيقية حيث دفين الجبباءة الاولون ( راجع حاشية الفصل ١٨٠٢ )

الفصل الرابم عشر

• ٩ • هذه الآيَّة لا تخلو من الابسام ولملَّ المراد بها ان السفيه يسخر من الاثم ولا يخشى عواقبهُ التي من شأنها ان تصيره ممقومًا عند الله والناس واما المستقيم فانه خوذ بالحب والمرضاة ، ويمكن ان يراد بها ان السفيه اذا رأى احدًا قد اثم يسخر منهُ ويشهر اثمهُ واما الرجل المستقيم فيكتم ما رآه من ذلله وبذلك يحسافظ على المسالمة والوفاق والمرضاة

الغصل الحادي والمشرون

• ١٦ • أَلَا نَانُ ٱلَّذِي يَضِلُ عَنْ طَرِيقِ ٱلتَّكُلِ يَسْكُنْ فِي مُجْمَرِ ٱلْجَا بِرَةِ . المراد هنا الجابرة الذين هلكوا بآئلهم في ميساه الطوفان وهم الآن في الجميم المبر عنها عجمهم والمنى ان الذين يشردون في ايمانهم وسلوكهم عن طريق الحكمة سيعاً قبون في الحبــاة الاخرى عقابًا مؤبِّدًا

النصل الراج والسثرون

\* ١٦ • إِنَّ ٱلصِّدْيِقَ لِسَفِّطُ سَبَّعَ مَرَّاتٍ وَتَيْهَضَ أَمَّا ٱلنَّايِطُونَ فَيَقُمُونَ فِي ٱلْمَطْبِ ۚ مَآلَ مِنا ذَكُوهُ ۗ القديس اوغسطينس في تفسير هذه الآية في كتابي المسمى مدينة الله ( الكتاب ١١ الفصل ٣١) ان الصديق كلما سقط مرَّةً ببود فينهض من سقطت ولا يهلك والمراد بسقوطهِ هنا ما يتم فيــه من المِحَن لا المامي اه . وتتب الآية تؤيدُ هذا التبسير ومناها بالاجال ان الصديق بسقط وينهض دائمًا ومِحَنهُ تكون موقعةً وبخلافهِ المنافق فانهُ اذا ومَم في محنــةٍ فلا نجأة لهُ منها . واذا أُخِذُت الفقرة الآولى وحدها من هذه الآية مع قطع النظر عن تنعتها احتمل ان يُغمَم منهـــا الــتوطُّ فِ الماسيكَا فُـرُ القديس ايرونيس هذه الآية في وسالت إلى رُستكس على أن خطايا الصديق لا تكون الَّا عرضيَّة فلا يمتم بسبيها ان يكون صدّيقًا • ٧٧ • هَمَّيْ عَمَلَكَ فِي ٱلْفَارِجِ وَأَعْدِدُهُ مِن حَمَّلِكَ وَبَسْـدَ ذَٰلِكَ أَبْنَ بَيْنَكَ . المتبادر من معنى هذه الآية انهُ لاينبني لاحد ان بشرع في البنا. قبــل ان يكتب بالمل الفقات اللازمة له على حد ما جاء في بشارة لومًا ( ٢٨٠١٤ ) ، ولكن لكي تفهمها على وجه

اتم ينبني ان نأوّل بمني اهل البيت كما جا في الفصل ١٠١٤ فيكون منى المثل آنهُ قبسل ان يعبير الانسان نفسهُ دبُّ بيت ينبني له أن يجدُ لكسب شي من

الغصل الحامس والعشرون • ٧٧ • أَلَا كُنَادُ مِنْ أَسْفُلِ ٱلْسَلِ غَيرُ مَا لِحَ وَٱلۡبَعٰتُ عَن ِ ٱلۡجَلَالِ يُسِي اللَّمٰي ان من يُكثر من أكل السـل وانكان من المآكل الصالحة لا يحمد منبٌّ ومثهُ من يجهد فحكرتهُ الى ما هو فوق طورها في البحث عن اسراد الجلال الالمي .

الغصل السادس والمشرون • ١٠ • أَلْمَطِيمُ أَنْثَأَ أَلْجَبِيمَ فَهُوَ يُجَازِي ٱلْجَامِلَ وَأَيْجَازَي ٱلْمُتَّمَدِّينَ ۚ . هذه الآيَّةَ في العبرانيــة في غاية الايجاز ولذلك تباينت في ممناها التراجم القديمة واقوال المشرين والذي اخترناهُ هنا هو ما ذهب البــهِ ينسانيوس وكرنيليوس الحبري وغيرهما

• ٢٠٠ أَلْشِفَاهُ ٱلْنَتُوَهَجَهُ وَٱلْقُلُ ٱلْشِرْءُ فِضَّةً ذَاتُ خَبَتُ تُنَيِّي خَزَفَةً ، المراد بالشفاء للتوهجة التي تظير حرادة الحبِّ واخلاص المودّة ، والممنى ان آنية الخزف وان كاتت جيلة الظاهر مزينة بطلاه براق ليست الا زابا وكذلك الشفاء المتوصَّجة بالفاظ الحسَّ والاخلاص لا تُعتبَر بشيء اذا كان القلب الذي ودا ما

الغصل الساج والمشرون ١٤ ٥ مَنْ مَالَكُ صَدْيَفُ أَرْضُونَ جَهِيرٍ فِي السَّاحِ إَكِرًا تُعْتُ رُكَّتُهُ لَنَّهُ . للهم هذه الآية نقول أنه كان من عادات المبرانيين اذا مَن احد على احد بموهبة يجبر بشكره علانية لكن افا غالى في الشكر واكثر من الاحتفال فيه حتى يسمعهُ كل احد كان شكرهُ ثقيلًا على الواهب وجاءت منــهُ هذه البركة بمنزلة لمنة بمني ان هذه المنالاة في الشكر تجرُّ على الواهب استطاءات اغرى .كذا يفيّر معلّمو اليهود هذه الآبة

الفصل التاسم والمشرون . ١٨ - إِذَا لَمْ تَكُنْ رُوْعٍ يَضْمَحِلُ ٱلتَّفْ الراد بالرؤبا النبوءة ولكن في هذا الموضع براد بهسا مطلق الانبا. والتعليم لان وظيفة الانبياء ليست محصورةً في الاعلام بالمنيبات انما من وظائفهم ان يكونوا بين أعامر النب بمثلين الله عز وجل برفونهم مشيئته فكانوا بذلك هم المعلين الحقيقيين للامسة والقائدين لها الى حفظ الشربة الالمية . فمنى المُثَل اذا لم يكن في الشب من يبلُّه ويشده فالشب يعير الى الاضعلال الفصل الحادي والثلاثون

م ١٠ م مَنْ يَجِدُ ٱلْمَرَأَةَ ٱلْفَاضِلَةَ الح . هذه الآبة بمنزلة مطلم قصيدة في مدح المرأة الفاضلة قد تُنظِمَت على حروف الحبا. وهي اثنتان وعشرون آية ك

آيةِ منها منتخة بحرف من الحروف العرانية على ترتيبها تعضين وصف مناقب المرأة الفاضلة وصفاتها المسخسنة بالنسبة الى عصر المصيِّف وبلادهِ ، وهذه المرأة ومزُّ الى الكنيسة المقدسة على ما ذهب اليهِ التديس امبروسيوس والقديس اوغسطينس وغيرهما اوالى السيدة المذراء وهو الخنيسار القديس ابيفانيوس والقديس برؤدس

#### سفر الجامعة

مدار الكلام في هذا السفر يرجع الى تقرير هذه الحتينة وهي كُلُ مَا يُرَى تُحْتَ ٱلشُّسَ إِلَيْلُ طَبِس في احوال الانسان ما يستحقّ الاستعظام او ينزّل منزلة الِقَيْنُ الْا تَقُوى اللهُ جِلُّ جِلالهُ وَالْوَقُوفَ عَسْد اواره والنزاهة عن الند نس بالحسات تأمَّا للحول بين يديج تنالى في موقف الحساب ، واما مصيَّقهُ مُقد اجمت علا اليهود والمسجيين بأنفاق الكلمة على ان واضمه مو سلبان وقد قرَّدت ذلك سلطة الكنائي السيمية دون اسكتا منذ عد الرسل الى يومنا هذا

العصل الاول

\* ١ \* المراد بالجامة الكتابة عن سليلن بنير شبهة ولو لم يرد هذا الاسم في موسّم آخر من اسقار السهد المنيق ، وقد بُحِث في تفسيرهِ على وجوه ابسطها واحتاها الى البداهة ما فشره بي القديس الدونيس من ان مناهُ الواعظ او الحطيب. والتاء في الجامعة للبالثة على حدها في راوية واشباهه

التصل التاني

 ٣٠٠ النظا الأكل والشرب الواردان في هقه الآبة والتي فلِها وفي مواضم اخرى كثيرة لا يراد بهما المنى الوضي على خصوصةِ وانما القصد بهما الاتناوة الى جيم ضروب التنم والرخاء ودفاهيسة البيش من الطمام والشراب واللبلس وسائر انواع الملاهي والملذات على الاطلاق

الغصل العالث \* ١٩ و ٢٠ ه لِأَنَّ مَا يَخْدُثُ لِلْبَشْرِ لَهُوَ يَخْدُثُ

اِلْهِينَةِ ...كُمَّا تُنُوتُ هِيَ بَنُوتُ هُوَ وَلَكِلْيْهِمَا رُوحُ وَاحِدُ الحُ • لفهم هاتين الآيين يَبغي ان نتلبه الى انهما واردتان على صورة مقسالجة يحصرهما المعيف بيين الانسان والبهيسة في جانب الحياة الحيوانية لا غير . فوضع من ثم أن لبس المحوظ في هذه المسابة اللا النسمة التي بها تقوم حياة الجسد وان المراد في تشييه الانسان بالبهيمة انما هوجية الحياة الحيوانية منظورًا في هذا النشبيه الى امر واحد وهو ان كلًا من الطرفين نهايتُهُ الموت وان الانسان في وجودهِ الحارجي لا يتفاوت عن البهبية في شي· من الحفنوع لاحكامهِ تسالى - ٢٧ ء اي لما كان الانسسان في هذه الحلل من العجز امام الله وَأَيْتُ أَنَّهُ لَا شَيْءٌ خَيرٌ مِنْ أَنْ يَهْرَحَ

ألا نَـانُ بأعسَـالِهِ ويستم بما بين يديهِ من الحيرات الحاضرة إذْ ذَٰ إِلَىٰ حَطُّهُ المعلى لهُ مِن لَدُن الله

الفصل الراج • ١٤ و١٥ و١٦ • في هذه الفِيَر تنسيح الى قصَّــة وسف الصديق ( داجم التكوين ١٩:٤١ وما يليها ) وقد اشار بقوله إلكن أعناً به لا يَمَنُّونَ بِمَعْدِهِ (١٦) الى مسا ورد في الحروج ( ٨:١ ) عن فرعون الذي لم بكن يعرف يوسف ولا يذكر شبئًا من خدمته كيف عامل الاسرائيليين بالمسف والاعنات

الفصل الحامس • • • لَا تَقُلْ أَمَامَ الْلَلاكِ إِنَّهُ مَمْوُ · المراد بالملاك هنا الكاهن لانهُ الْمُرْسَلِ من الله القائم بخدمت. والضير في قوله إنَّهُ سَهُو يرجم الى النفاد المذكور قبل . اي لا تحتج بان نذرك كان سهوًا وانه لا فالدة من وفائه لان الله لا يالي بنا فاتك ان فعلت ذلك كان داعًا لِأَنَّ يَسْخَطَ أَفَهُ مِنْ فَوْلِكَ فَيْبِيدَ عَلَ يَدَّ بِكَ • ١٧ • المنني انهُ بجبل مالانسان ان يتمتع بما يمكهُ في هذه الحياة لكن بالقناعة والرضى على حدّ ما قاله " القديس بولس في رسالت الاولى الى تيموناوس (٨٠٦) إِذَا كَانَ لَنَا ٱلْمُوتُ وَٱلْكُسُوةُ فَإِنَّا نَفْتَنِعُ بِهِمَا

الفصل التاسع مُنْخُصَ هَذَا الفصــل واجَالَ فَحُواهُ انَّا اذَا رأَيَّا التواب والمقاب لا يفرغان على من يستحقها في هذا السلم فلا يكن ذلك داعيًا لنا الى احمال الاعمال الصالحة للقربة من الله وانا ينبني ان تنبُّ الى ان هذا العالم اتنا هو موطن الاعمال وأن الجزاء موطن ألعالم الآتي فيجب علينا ان نجد في السل ونحن في هذا العالم لاتهُ اذا انقطر بنا حبـل الحياة وصرنا الى الاخرى فلا عمل

 ١٠ واي أنست تذكر ما قال في المثل إنَّ أَلْكَلْبَ أنَى خير مِنَ الأَسَدِ النَّيْتِ

 اي أكان ألأحاً يَللُونَ أَنْهُمْ سَيُونُونَ كان هذا العلم يحضهم بالضرورة الى اغتنام فرصة هذه الحياة وزُّود الصالحات منها قبل فواتها . أمَّا ٱلأُمُوَاتِ فاز يَعْلَمُونَ شَيْئًا من ذلك لانهم قد وصلوا الى حال تقرَّد فيها تصيبهم من اعمالهم ولم يتيَّ لهم سبيــل الى ماشرة اعمال اخرى تترتب عليها عواقبهم

 ۹ اي ان الاموات يتركون بجبانب التبركل عاطفةٍ لمم من حبُّو او بنض او غيرة ولا يبقى لمم حظٌ في شي٠ من الامور الدنبوية

\* ١٠ \* أي فاذا كان ذلك فَكُلُ مَا تَصِلُ الَّهِ بَدْكُ مِنْ عَلَمْ فَأَعَلَهُ بِجَمِيعٍ فَوْنَكَ لانك عن ظيل صارٌ الى الجميم التي هي مَثَرُ الانفس وهناك لايتى عل لسل تنال بهِ الجزاء

الغصل الحادي عشر \* ١ • أَ لَتُو خُبُرَكَ عَلَى وَجِهِ ٱلْبِيَاهِ فَإِنُّكَ تَجِدُهُ ۗ

بَهْدَ أَيَّام كَثيرَة م قدكترت الاقوال في تفسير هذه الآية بما لا يسمنا استيفاؤه في هذا الموضم ولكناً نورد الاقرب والاشبه بنا؟ على ما يستفاد من قرائن الكلام. وذلك ان المصنِّف في جيم هذا السفر قد جعل غرضهُ الحت على العمل واغتنام المسرّة وتقوى الله جلَّ وعلا ولكنة يزيد في هذين الفصلين الاخيرين وهما الحادي عشر والثانى عشر وجوب المبادرة الى العمل من غير تأخير وطيهِ مدار هذا الفصل الى الآية ٨٠ فاذا اعتبرنا هذا تأتَّى لنا تفسير هذه الآيَّة بالمنى الذي تقتضيـهِ القرنة المذكورة فكانهُ يقول لا تخف ان تقى شيئًا مَا رُزِقَتُهُ عِلَى وَجِهِ الْجِرِ وَلُو عَرَّضَتُهُ بِذَلِكَ الْخَطَرِ لانك بدون هذه الخاطرة لا تحصل على الكسب المطلوب والمنى لا تكن عن اذا صنعوا صنياً مستواعلى صنيعهم مان لا يمكلوا شيئًا منهُ الى سرائر المناية الربانية

سفر الجامعة

الغصل التانى عشر . ٢ . قَبْلَ أَنْ تُعْلِمُ ٱلشَّفْسُ. اي قبل ان تذهب بهجـة المسرَّة ويستولي عبوس الكاَّبَّة وهمي من الاستمارات انكثيرة الورود في الاسف ار المقدسة • وَزَجِمُ ٱلسُّعُبُ عَقِيبَ ٱلْعَلَمِ. استعارةُ اخرى براد بها النَّمُوم المتعاقبة التي تكون في اوان الشيخوخة

\* \* \* وَمُ زَنِّسُ خَطْلًا أَلَبْتِ ، البت هنا كناية عن الجسد والمراد بحفظهِ الذراعان \* وَيُنْحَى رِجَالُ ٱلْأِسِ. اي الركبتان • وَتَبِطُلُ ٱلطُّوَاحِنُ • اي الاسنان \* وَ تَظَلُّمُ ٱلنُّواظِرُ مِنَ ٱلْكُوَى • اي العينان المشرفتان من الغادين

مَا \* وَأَنظُلُ الْأَبُوالِ وَيَنغَفِضُ مُوتُ الْبِطَعَةِ. المراد بالابواب الشفتان اي انهما تنزويان الى داخل الفم وذلك متى سقطت الاسنان التي تتألف منهسا المطُّمنة وحيثند بخسل الصوت ويقلُّ باتهُ \* وَيَقومُ ألا نسَّانُ عِنسدَ صَوْتِ ٱلْمُعَنُّودِ ، وذلك أن الشيخ يكون قليل النوم خفيف ُ حتى ينبُّه ُ صوت المصفور فُنهض بَّكُوا ﴿ وَتَسْكُنُّ جَبِيمٍ بَنَاتِ ٱلْأَعَانِيٰ ﴿ اي النساء المنيّات اذ الشيخ لا عيسل الى سماعينُ ولا

 ٥ • وَ يَفْزَعُ مِنَ ٱلْكُو الْحِ اي يجزع من ايسرمنة إلى المينانية المين ترض له م وَيُزْهِرُ ٱللُّوزُ ، اي يشيب الشمسر \* وَيَضْخُمُ ٱلْجُرَادُ ، اي على ما ظالهُ القديس ايرونيس تتورم السافان وتتقلان بأخلاط الداء المفصلي الذي بِكَثرِ فِي السِّوحِ \* وَيَنْفَقُ فِنْرُ ۚ ٱلْأَصَّفِ ، الأصف ثمرُ لهُ حبُّ مَنْلُفٌ في سِنف فاذا بلنم النضج انشقَّ سنفهُ وتــاقط حبُّــهُ وهي استمارةُ لَلوتُ وخروج النفس من الجسد عند انحلاله

• ٦ • قَبْلَ أَنْ لِعَلَّ حَبْلِ ٱلْفَضَّةِ وَيَنْكُمرَ كُونُ ٱلذَّهَبِ، المراد بالكوب تحوب المصباح وهو الانا. الذي فيهِ الزيت يللُّق بحبل من الفضة فاذا حُلُّ هذا الحيل وانقطم سقط الكوب وانكسر وهريق ذيت والمراد

قل ال تموت ، وَتَتَعَطُّمُ أَخُرُهُ عِنْدُ أَلَيْنِ وَتَنْقَصِفَ ٱلْبَكْرَةُ عَلَى ٱلبُّر ، هذا في منى ما سبف فانهُ اذا كانت الجراء مخطمة والبكرة منقصفة لا يكن الاستفا من ما. البار وهكذا اذا تسطلت الاعضا. لا يمكن ان يستقرما الحياة

#### سغر نشيد الاناشد

انًا لانكاد تتصفح سفرًا من الاسفساد المقدسة الَّا زى فيه ذكر اقترآن السيد المسيع بالكتيسة الطاهرة ولمانغوس الحطيرة التي هي اجمل اعضائها ووصف ما يلابس هذا الاقتران من لاعج الحب المبرّ عنهُ الحبّ الزوجيّ الذي هو في اسمى منزلة من الطهر والمغاف وحسبنا من ذلك ان الذي رسمهُ هو الله تفسهُ . والى هذا الاصل يرجع جميع ما زاه أفي كلام الانبيسا من انهم اذا ارادوا التمبير عن عبادة الاوكان اطلقوا عليها لفظ الزنى والمجود وما في مستاهما

وما ذُكر من هذا الحبّ والتران بين يسوع المسيح والكنيسة هو الذي ارادهُ سليان واشار البهِ في هذا السفر ممثلًا إياهُ بالحب والتران الزوجيين ولذلك ينبغي لمن اراد ان يستبطن فحوى هذا النشيد ويدرك حقيقة مضمونهِ ان يَتَشَـل تحت الفاظ سليمان معنى الحبّ المقدُّس ويحمل عليه كل ما براهُ من ذكر العلائق النرامية بين الزوج والزوجة جامعًا في الآن الواحد بين طبيعتي الحبّ السماوي والحبّ البشري والا فاتهُ يُختَى اذا أفرد المني في جانب الحبّ الارضيّ ان ينوي الذهن وينصرف عن التــأمل الالميُّ . ولهذا السبب كاتت تسلاوة هذا السفر كما قاله اوريجانس والقديس الدونيس منوعة من الشبَّان والاحداث المقادين بالطبع الى عنان الشهوات . وبساء على ذلك فبعد من هذا المقام كلُّ من كان مطبوعًا على حبُّ الارضاِّت منهكاً في الاهوا· الجسدية نمن لبس فيهِ روح الله واما الاتفس الحَفرة التي تتأمل هذا النشيد فانها زى فيه جيم الدرجات التي يتقدَّم فيها الى يسوع المسيح في الحياة الروحية وتذوق فيسهِ عذوبة وفيض الاقراح الرمانية

ثم ان هذا السغر الماسي نشيد الاناشيد او أنشودة الاناشيد بمنى اله اجل الاناشيد واشرفها خطرا واسماها

#### الفصل الاول

\* ١ \* في هذه الآية تسأل الكنيسة المقترنة بالروس السماوي ان يقبُها القبلة المقدسة . وليس المراد بهما القبلة التي تُعبِّل بها الانفس التائبة ولكن القبلة التي فم العروس رغبة في كلمة الحياة الحارجة من ذلك اللم فتنتمها من شفتيه وتستبد ممها فيض النعة

 ٢٠ في هذه الآية السارة الى البشرى باسم يسوع مقرونة بدوبة النمة فانها قد امتدت الى افاصي الارض كدهن سري وجذبت اليه حب جميم التفوس المؤمنة

ه ٤ وه ه في هذا الموضع تتكلم المروس عن لسان الكنيسة المتدسة فتيل تفسسا بما لا حسن فيه في الفلاهر كأخيسة العرب وكرافق سليان المتشى من الحارج بنسيج لسود من شعر المنزى ولكنة من الهاشا فريز بالملومشات التهية . وهكذا الكليسسة فانها في هذا العالم تشبه سرادقات المليل المعرضة للشمس والنباد والمعلم ولكنما يزجة في داخلها بالمخر الرينة وإن كان منظرها الطاهر فيرصحب

« a وما بليها « المراد مالمروس الآتى طافرًا على الجال يسوء المسيح مخطيا الملانكة الذين يببر عنهم بجبسال الله أيطس درية ابرهيم . قال اوريجانس وفي هذا الموضع يتحل لتا يسوع المسيج معلتا للنفس المومنة لسراد الايمان وذلك بافتراب العروس من عروسهِ ليكلمهـــا ووقوفهِ ورا. الحائط ثم اظهارهِ تنسهُ لمسا من خَلَل الشاك ، ثم ان الشتاء حسا ديرٌ الى آلام الخلَّس . والربيم اشارة الى ولادة الكنيسة . واوان قضب الكرم آيا الى الاضطهادات التي غت بها الكتيسة بدماه الشهدا. . وَفُوَحان عرف الكروم المزهرة رمزُ الى مجد الكنائس المحدثة التي انتشر ذكرها في جميم الارض. وصوت الحمامة البرَّبة كتابةٌ عن حنين الكتبـــة نادبةً غية يسوع المسيح . اما الثمالب الصناد فالمراد بها اصحاب البِدَع الْمَنَى فِيسِدون فِي الكنيسة خيندشُون اولًا بين النفوس بخبث احتيــالاتهم ثم يشرعون في التدمير علانيةً ولايستطاع منعم اذا لم 'يتبُّ لمم من اول امرهم لأن المبتدع في خبث دسائسهِ يشبه الثعلب الذي هو من الحيوانات المحتالة التي لا تألف ابدًا

في هذا الفسل تنبيلُ فكنية او النمي من الانتس الجرية التي هي اشرف اصنافها مرسة ككل فيح من من الحمن ولكن قديما دامنة في الفنائل فعي وتنطق مفتنة في الكنيسة وفي كل موضع تنوسم فيه اثرا من آثار المروس . فيراها رجاة الكنيسة وهي هذا الطلب فافنا سحت لمم تجسع بمن تحبّهُ ولكنها تنحضي في مسيرها حتى تناجد فليلًا لكن بدون ان تنصب عنهم وحد ذلك يظهر لما المروس بنت كا لو تنسب عنهم وحد ذلك يظهر لما المروس بنت كا لو تنقي عند م الموسية تنزيما المن عندا والمدوس بنت كا لو تنقير مه في قدس الكنيسة التي هي ام المونين بلمرهم ( ع) . ثم ان الاطباب الذكورة في الآنة المبلمهم ( ع) . ثم ان الاطباب الذكورة في الآنة المبلمهم ( ع) . ثم ان الاطباب الذكورة في الآنة المبلسهم ( ع) . ثم ان الاطباب الذكورة في الآنة المبلسهم ( ع) . ثم ان الاطباب الذكورة في الآنة المبلسهم ( ع) . ثم ان الاطباب الذكورة في الآنة المبلسهم ( ع) . ثم ان الاطباب الذكورة في الآنة المبلسه المنافقة المبلسة . وما

النصل الثالث

يثال في سرو سليان (٧-١١) انتأ ذكر اعلامًا للنفس ان الروس بعد ان يعصا تجعد في طلب والجث منه بنناه وألب والجث منه بنناه وألب طويل يظهر لحسا ينضب في كل عبده كانه ولغالث يكتف ان الكتاب هنا بخضى سليان السبى المدار بسوع المسبح وقدرة التي اعبى الموت ان ينابها وحولة الرسل والمعلون (٧و ٨) ويثل الا عظيمة وهو واتاج على مفرقبه (١١) وذلك في يوم فرحه اي في الرم الذي فيسه بخد ان تكون قد تطورت من امتاسها بملاسة جسده ودعه

النصل الرابع المنه الذي هو المنه الله الموضع بلك يسوع السبح الذي هو المهان المنتقية بحضرة عروسه الكنيسة. فيقول ان المروس المنتصرة على المطامع والمنتفسة بالقرار على المان في غاية المجال ومنتهى الكال . ثم يشه حبليما لل استفامة الدية كما يستفاد من تشبيها بالمهام . واوما بذكره الشعر الى كثرة المؤمنين ولذلك يشيه بتطيم من المنز حكير سين . وهمنا عقابة في غاية الاجمام من المنز على ذلك المجلل الأنم أسود يماني ولان المروس بحبل في كن بعد وشعرها من عادة المنز ان يشي عبساً على قم المجال فيرى عن بعد منو با كامواج المجر فيسكي تحرج الشعر المسقيل في كماني المستوال المستميل المستم

٥ ٣ ه اشار بلسنان الدوس الى ابناء الكيسة الذين اكتيبة الذين اكتيبة الذين اكتيبة الذين المنزوا واشتوا فل شاد العلم واحتاجوا الى غذاه الحلط وأشد منه . وهم قد طُهروا بماه المسودية تخرجوا كتمليم. قد طلع من الاعتمال اليست واحدة منه عاقرًا الأنه تمثل من الاعمال الصالحة وضعب بمرات الهمية المضاحة الى يحة الذوجة الديب

 ٣٠ الشفنان هنا يبرُ لل التشير بكلة الله التي
 هي فوق كل جالر ولذة . وحرة الحدين كتابةٌ عن الحقر والحايا

ه الايا بنق العرص المشية بعرج داود في السعو والاستامة للى النقل المترفع عن طور الارضيات السامي للى الاشياء المذين هذا المي الاشياء الذين هذا العجر بالمحتمم الكنيسة من وجم الكذين قرتبم الكنيسة التي ترضح صفار ابناتها لبن التعليم

 ١٥ هذه الآنة تصدق بالامرى على السيدة المذراء المتزعة عن الدنس التي يدعوها التديس صغرونيوس جنة قد نبتت فيها جمع اصناف الزهود ورياحين العضائل وهي جنة متقلة لا يمكن أن تُحرق ولا تفيدها خياتة وعين مختومة بخاتم التالوث يميري

منها ما. الحياة

النمل الحامس

هذا العمل يُمِنِّلُ لنا النفس في تجرية المنذ واعظم من القربة التي ذُكِرت في العمل الثالث لان المروس هنا فضلا ها حل بها من القربة قد هُو بَتِبَ المع تباه القربة قد هُو بَتِب المنافقة له مُو بَتِب من القربة قد هُو بَتِب المنافقة له مند الل قرقة يرجها والآفاة يصرف عنها الناس ولا الكل والما القيدة التموية المنافقة الموالا الكل والمنافقة المنافقة الموالا الكل المنافقة المنا

ه ۱۰ ه هنا تمدح العروس حبيها فصله بكه أيضًا وأليضًا والبياض لشارة لل يها. اللاهوت ولألا النور الاتلى والشقرة يماديها منظر لمسومي ويكن أن تكون لشارة لل دمه في الآلام الفصل السامس

 ١ و٧ ه 'يذكر الحبيب حنا نازلا لل جنّع يجع السوسن وكثيراً ما زاه ' يومف بحبّ الزحود والطقة بها وهو در" لل يسوع المسيج في مسكنيت يجيع المختازين مطفةً بيرهم وطفهم

٩٠- ٩٠ هذا الروس بعد ان مدح حبيب في النصل الراج ووصفها بالما من واحة الجبال وحرة التوام بسود فيدحا في هذا الفصل وجني طهما بالسالة والقوة التي لا تقرر وذلك انها بعد ان فاست احوال الجهاد واصيت بالجراح لم رد الأشجاعة واقداما واذلك لا يكتمي الروس بتدبيها باجل للدن كترصة واودشليم وكن يشبهها بميشر قباد لانها التدر وجبًا على اعدانها

• ٧ - ٩ • الأبكار رز هنا الى المبدين في عجبة الله والسراري رزاً للى النفوس التي اخذت في منهج الفلاح والمسكات ريزاً للى النفوس الكاملة • ككن البنول بريم هي فوق اوالك با لا يتسلس وقد تشفق الآباء القديسون بالرأي الواحد على انها هي المشار الليها في الأخين ٨ و٩

النصل الساج

ه ١- ٥ م ما فُسكِر حيا من العفات جدق على الكتيبة السجية لان الروس الوسوة بها تسقى بالفولية اي السلامية اختا من الم سلهان الذي حور درا الى المسج كمان الكتيبة تسقى بالمسجية اختا من الم المسج و وتسعية كيسة المسج بالسلامية في غاة الاماة لانها قد مست جع المخاوية في وحسها وسلاما فلاق بالنمب الجديد الذي مست في حشنها

ان يَعُولُ صِوتِ واحدِ مَا أَجِمُــلَ خَطُوا تَكِ ( ١ )كَمَا لشاد اليب القديس ولس بنوله ما أجل أخدام ٱلْبَيْتِرِينَ بِٱلسُّلَامِ ( رومية ١٠:١٠ )

• ٧ • يراد بقطع السرَّة في الاسفار المقدسة غفران الحنظالانهُ تعليرُ النفس كما ان ذلا تعليرُ الجسد وبهِ يتم جال الكنيسة اذتحل بومكان الحطايا نسة فاثمنة كزاج فاخر من الاطباب الذكيـة لاينقص ، وقوله ُ بطلك مُعَرَةُ حِنْطَةِ يُسَيِّجُا ٱلسُّوسَ اشارة الى كثرة مواليد الكنيسة وذكر السوسن دمرُّ الى العناف المقارن لطك الولادة

ه ١٠ ـ ١٠ \* هنا تظهر النفس اچناً مضطرمة بحب عروسها وبمتداد ما هي جيسة في عيون الناس تطلب ان تتوادی عنهم لقلو بحبوبها وتشتع به علی دعة الغصل الثامن

 ١ - ٤ - ٥ هذا التفس الكاملة تطلب الحلوة بعصوبها في موضم مسنور حيث تكون اشد جرأة وتتجرد عن الحواس فتسترسل جيرًا في الانصاح عن سرار حبها حون اعلى حذر وهي الحال التي يُتنتُم فيهما باعذب التعم ودعة التآمل السامي

• • - ٧ \* هنا تبلغ العروس الى اشرف الحالات المشيرة في مذهب الحبُّ وأوَّلك لا تُنبَط بأن لمسا ثياً؟ مطيبة وجل ثمينة او جالًا منقطم الشبيه كاكات قوصف قبلاً ولكن نهاناً بانهما خارجة وحدها مع الروس يسايرها وخي ستندة عليب وتحسب ذلك لما من اعظم المني واعلى مراتب السعادة

• ٨ - ١٠ • قال القديس امبروسيوس لما تاكدت الاكلة بين الروس وصوبها اخذت تفاوضه في اص لعلما واوسته بلغتها الصنيرة ، وهذه الاخت هي كما غسر اقتديس توما رمز الى الكنيسة المولودة المولفة من الامم الذين بلتهم البشري حديثًا على ايدي الرسل \* ١١ و١٢ • في هاتين الآيتين يتكلم العروس في صفة رام, فيقول ان لسلبان كرمة كثيرة الغلال واثا لي احناً كرمة لا زال امام عبني وهي عروسي . ثم يقول يا سليلن اجىل ككرمتك نواطير وخذ من دخلهــا الف قطة من الفضة وأدِّ الى فواطيرك مُتين . اما انا فراض عن عودسي وهي جميع غناي

 ١٤ و ١٤ ه هنا الروس في سورة غرامه بسأل حيبجه ان تتنني صوتها الشجى وتسبعه هو واصحابه خبدأ اغيبتها بتولها أهرب كالحبيبي سرمنة بانهالا تحبّ لن تتننى ولا ان تحيا الّا المروس وسدهُ

#### سفر الحكمة

فعب التديس ارونيس ووائته أكار اهل البحث الى ان هذا السنر كتب في اصله باللغة اليونانية استدلالًا بنا فيه من خصائص اســـــلوب اليونان ومذاهبهم في وجوه التبير ، واستعمى بُمُوَت في

تحقيق حذا الرأي عا عسكُ أن حذا السغر ضنلًا عما 🏿 الجسيم ديسياً لحدا العالم فيه من المثابه اليونانية كما ارتآه القديس الرونيس قد كُتب بالاسلوب الفلسفي الذي كان شامسًا في المشرق كلهِ ولاسيا في مدينة الاسكندرية على عهد الملوك المكدونين

> اما موضوع هذا السفر فيكن ان يُعْمَم الى قسين ككين اولمها وهو النسعة الغصول الأوَل تعليمي وفيهِ مواعظ حكمية في المقليات والادبيات . والقسم الثاني وهو المشرة النصول الباقية تأديخيٌّ وفيه بيان ما تُوثيهِ الحكمة من السمادة وما يجره حرمانها من الشقاء وفي التسم التأديخي منه تفاصيل بدينة لا فرى شيئ منها في سائر الاسفار وذلك كما جا. في الكلام على ندامة آدم والتوبة عليه ( ١٠ : ٢) وثوران الهيب والصواعق اثناء الضربة السابعة من ضربات مصر ( ١٦ : ١٧ ـ ٧٧) وخمائس النّ العبيبة (١٦: ٢٠ و ٢١) وتغصيل اشباء كمثيرة تخلت الضربة التاسمية زيادة على ما جا؛ في سفر التكوين( الفصـــل ١٧ ) . ولا يبترض على صخة هذه التفاصيسل بسكوت موسى عنها ولا بنا بين الحوادث المذكورة ومؤلف هذا السفر من الزمان الذي يبلغ التي عشر او گلائة عشر قرنًا فإن ما لم يتيده موسى في اسف ادم لا يحتم ان يقي محفوظاً بالتقليد الذي لم يزل عند الهود في عابة الضبط والمحمة وعنهُ أَخِذَ كَثيرٌ من الانباء التي اثبتها وسيفس في كتاب في الآثار اليهودية الاولى بما لا ياري احدُ في صحه و بل الرسل انسهم قد اقتبسوا من التليد كما ورد في رسالة يهوذا ( الآية ٩ ) من ان ميكائيـــل دنيس الملائكة خاصم الجيس من جبة جثة موسى الحج اما مصنف هذا السفر فقد تفرقت الآوا فيسه با لا يسمنا ايرادهُ في هذا الموضع ولا فائدة بذكرهِ لمدم استنادهِ الى حقيقةِ راهنة وَالذي اجم عليهِ جميع الشراح واهل النظر والجث اله لايسح تبيين مؤلف لهذا السفر باسمهِ وانما جملة ما يمكن ان يتم عليهِ الترجيح بالنظر الى قرائن الاحوال ان هذا الكتـــاب دُوِّن في اواخر الترن الثاني قبل الميلاد الهفي اوائل الترن الأول ومؤلفهُ رجلٌ من يهود الاسكندرية كان متجرًا في الغلسفة البونانية كما يظهر من اسلوب كلامهِ ولكنسهُ

شديد التسلك بدين آمانه

الغصل الاول ه ١٣ ٥ كُنِسَ ٱلمُوتُ مِنْ صُنْمِ ٱللهِ ، اي لم يكن للوت دخلُ في خلق الله للانسآن لانهُ تعالى خُلَفٌ ُ خالدًا كما هو مصرّح بهِ في الفصل ٢٣:٢ وانما تَعنِين به على الانسان بسبب عادض وهو الحطية الاصلية كما هو تىلىم القديس بولس والآباً. القديسين والمحسع التربدنتيني

• ١٤ • وَلَا وَلَانَةِ ٱلْمُحيمِ عَلَى ٱلْأَرْضِ . اي ولابة الميس لاته بواسطة الحطئة الاصلة اصا صاد دنيس

النصل التانى

. ١٧ ـ ٢٠ . وَلَنَكُنُنَ لِلصِّدُ بِينَ الْحِدُ هَذَا الصَّدُ بِينَ في دأي الآباً القديسين بالإجال هوسيدنا يسوع المسيح وفي هذا الموضع نبوءة سريحة بآلامه وموته ويؤيد هذا التفسير التقليديّ ما بين هذا الموضع وما رواهُ الانجيليون من المعابقة السجيبة كما يتأتى لكل احد إن بخنته بالمثابة

الغصل البأدس

+ ١٢ ـ ١٧ ه كل ما وُصفَت بهِ الحكمة في هذا الموضع بنبني ان يُعمَـل على الحكمة الاذلية التي هي كلية الله اذ هذا الوصف متقول عن سفر الامشال وقد علمنا أن المراد بهِ هنـ آك الريز إلى الاقنوم الثاني حِلت عظمته فينغي ان مُخذه هنا كذلك وفاقاً لآباه انكنيسة ومعليها

النصل الساج

في هذا الفصل يتكلم المعيِّفُ عن لسسان سليان فيصف كيفية وصوله إلى هذا العالم الذي كان مساوكم فيه ِ لسائر البشر في جميع حالاته ِ ( ١ - ٦ ) واتسهُ تمنى الحكة وآثرها على جميم اصناف السعادة العالمية (٧\_ ١٦). ثم يعدد المارفَ البشرية التي لتنتهُ الحكمة الماها (١٧ ـ ٢١) واخيرًا يودد تريف الحكة بحسب ما هي عليهِ في تنسها ( ٢٤ ـ ٣٠). وكلامة في هذا الموضع الاخير محمولُ عند الآباً· القديسين على الكلمة الالميةُ التيهي الاقتوم الثاني من الثالوث الاقدس وهو عين ما ذهب الله القديس بولس من قبلهم حيث حل الآبة ٢٦ على السيد المسيح ( عب ٣٠١) . وبذلك عُلِم ان هذا الموضع برمتهِ موجَّهُ اليهِ لهُ الحجد لان بميسة الآيات الواردة فيهِ منصلة في المني بالآية المذكورة

\* ٧ \* وَأَ تُمَذُّنُّهُ مِنْ زَلَّتُهِ • ضمير المُّونَّة برجم الى الحكة الالمية جل جلالها وضمير المفمول يبود الى آدم وفي هذا الموضع دحضٌ لما ذهب اليهِ بعض اصحاب البدع التاكين بهلاك ابيسا آدم ما هو عالف لاجاع الكتيسة ، ومما كتبه القديس اوغسطينس في رسالته ١٦٤ الى افوديوس ان مذهب الكنيسة هو ان يسوع المسيح لما زُل الى الجميم اخرج منهـــا اباتا الاول ولا ريب ان الكنيسة لم تتقد هذا الاعن سند ويق م استشهد على ذلك بهذه الآية

• • • الايما والصديق المذكور هنا الى ابرهيم الذي بقي منزُّهَا بين قومه عن عبادة الاوَّانَكَمَا يَتَّبينَ من قُولُهِ فِي آخِرُ الآيَّةِ وَحَفظتْ أَحْشَاءُهُ صَمَّاءُ عَنْ وَلَدِهِ ٩ ٩ الاشارة هنا الى لوط والمدن الحس هي سدوم وهورة وادمة وصبوئيم وصوعر (تك ١٤: ٣). غير أن المدينة الاخيرة منها سملت من الائتلاب بديا وط ( تك ٢١:١٩ و٢٢)

**0**4.

١٠ المراد في هذه الآية ينقوب اخو عيسو .
 وقوله أزّهُ مَلْكُونَ اللهِ تلبيعُ الى ما ورد في التكوين
 ١٧:٧٨ وما لميها )

١٥ وأطَّرُنُهُ فِي أَفْتِالِ ٱلشَّدِيدِ الثارةُ إلى
 ١٥ وألم أن أفيال الذي الله (تك ٢٤-٢٤)
 ١٥ و ١٤ ه ألميدِينَ ألميمَ الراد به يوسف وهان الآيان قد اعاطا باشهر حوادث حباته

ه ١٥ ه يشير هنا الى انقاذ بني اسرائيل من عبودية المسريين و واغا سياهم شباً نقداً لا تقداسة مستخم لان الكتاب يعرب بانهم كانوا من ذوي الماسي حتى في زمن البودية المذكورة (حزفيال ١٩٠١) السكن يسيم بذلك لاجل دعوتهم (رومية ١٩٠١). وبهذا الانتجاد يدعو القديس بولس جميع المسيميين قدين في كذلك تسبتهم فرية لا وصة فيها أغا هي بالنسبة الم المسريين قلط لانهم لم يركوا معهم ادنى جنساية للسريين قلط لانهم لم يركوا معهم ادنى جنساية تستوجب الانتفاء

• ١٦٠ عَبْدِ الرَّبِ • هو الاسم الذي كان موسى يستى تنسسهُ إد ( شر ١٠:١٥) • الموكا مَرْهُوبِينَ المراد هنا ملك مصر بخصوصهِ الذي يَخَلَّت الحسكمة المامةُ بشخصى موسى وهرون ( شر ١٠:٧)

١٧٠ و وَجْرَتُ أَلْدِيْ بِينَ كُولْبَ أَتَابِهِم ، اي ثواب السل الثانى الذي كان بعل مشب اسرائيل في زمن البودة وفقك الثواب هو آية الفئة والذهب والتياب الثينة التي استارها بنو اسرائيل من المعربين ( غر ١٧: ٣٠) فان الرب جلها لهم يخزلة اجرة لتك الاسلب التي اعتوهم بها . وَكَانَتُ لَهُمْ عَلِيلًا اي الحكمة الازلة كما هو هنا او الرب نف كما ورد في الحروم (٢١:١٢)

 ١٩ ه أمَّ قَدَّقَتُهُمْ عَلَى ٱلشَّاطِيْ اي المصريين وهذا الكلام مصرَّح به في سفر الحروج ( ٢٠:١٤ )
 الفصل السادس عشر

 ٥ ه هذا المستف حرّ ببيان السب الحقيقي هشفاء فيقول أن الذي رقعم الى العاقمة أنما هو الرب لا الحيّة وغرضه من هذا التصريح الخيار اللوق بين المثال الذي نصبه موسى وماكان المصريون يتصبونه في هاكلهم قدادة

### سغريشوع بن سيراخ

هذا السفر مؤلّف بالمبراتية بلاخلاف كما ضم عليه مترجه الوناني في مقدمة ترجه وقد ذكر القديس المورقي منوناً بالاشدال و وتبرر فقك ما نراه باقياً في السخسة الونانية من آلار الامسل المبراني . وهذه انتسخة هي اقدم ترجمة لهذا السفر ترجمها حديد المولف في عهد بطالموس أورجيس كما يشه في المتدمة المذكورة وقد الترم فيها ما استطاع من الدقة في التقل ومنابية النص المبراني بحرفة غير من الدقة في التقل ومنابية النص المبراني بحرفة غير

مُرج على شيء من اسالب النصاحة الوثائية ثم ان هذا السفر بقسم الى ثلاثة اقسام الها وهو الله النصل الثالث والاربين بيضين وصف الها كل وفيه آدابُ واحكام تناسب كل صغير من اسناف اللس ذكراً كاتوا او اتأكا في جمع اسسنانهم واحوالهم على نحو ما ضل سليان في سفر الامثال والقسم الثاني وهو ما وادا فلك الى النصل الحسين بيضين مدح الآبا الاولين ومن وليهم من الامبا وسائر من نمغ في وهو النصل الحادي والحسون الذي به تتسة السفر وهو النصل الحادي والحسون الذي به تتسة السفر وعن العالم الحادي والحسون الذي به تتسة السفر بيضين الحسن الحداث المحد والناها

اما واضع هذا السفر فهو يشوع بن سيراخ كما اشار البه المترجم في مقدمة وكما سرّح به المعينة فسه في الله المرجم في مقدات و ١٩٠٥ خلاكا كما فعب البه بعض المتقدمين من الكتاب الى اخبار كثير من الماولة والانبياء من جاءوا بعد سليان برمان طويل ووودت فيه اشياء من ترجة حياة المسيند لا تنطبق على شيء من احوال سليان من خرر من فلك كله وهو الرأي المول عليه عند عامة المقرين من المتقدمين والمناخرين ان هذا السفر من تأليف يشوع بن سيراخ وضعه بالمبراتية ثم ترجه فعيده المالوناتية

الغصل السادس

\* ٧٧ - كَمَبَر الإنْتِمَان . يشبّ الحكة بالحبر الثيل الذي يتعن الشبّل به قواهم هل يستطيعون حله وكان فقت من الاشب- المألونة قديمًا في مدان ظلمان (اقطر ذكرا ١٠٠٧) . فقول ان فاقد اللبّ المذكور في الآية السابسة لا يطيق ان يستر باعاب الحكمة كما ان رافع هذا الحبر منى احس بشمله لا لحبث ان يقيه عنه

الفصل التاسع ه ١ - لا كنّر على ألْمراة ألتي في حَبْرِكَ وَلَا تَمْلِمُ عَلَيْكَ كَنْلِيكَ سَهِمًا - المراد بالمرأة التي في الحبر الزوجة وهي من الكنايات العبرائية الكثيرة الورود في كلامهم - والمنى ان غيرة الزوج وظنونة السبّة كثيرًا ما تكون جمثلة شليم لمرأة وننيية لها الى البسان ما

النصل الحادي والمشرون ع ٥ كُنن يَجِعُمْ حِجَادَتُهُ فِي الشِّيَاد الي في حين من السنة لا يأتي فيه البنا عثبناً واقباً بالمنفة المتصودة به وهكذا من نبي بَيّناً بأموال غير فائه لا لمبت ان يرى نفسه قد اضطر الى التقلي عنه وحرمان الانتفاع به ليستولي عليه ادباب المال الذين استخدم مالهم في بنانه

النصل الراج والسترون \* • • • إِنِّي خَرَجتُ مِنْ هُمِ ٱلْعَلِيِّ بِكُواْ قَبْلَ كُلِّ ا

خَلِيْتَ إِنَّ هَذِهِ الآنِّ اشارة الى صدور الحكمة الألمية من الله جزئة كلية قد صدرت من الفل الألميّ مـ ١٠ - ١١ - ه في هذا الموضع تقرر الحكمة النبر الخليقة قدرتها الحالفة ومكونها الشامل وحابتها التي 
بـ تشتر بها نظام كل شي، وخطهُ

يستب بها طام ها يني، وجعه « ١٧ - ١٥ » قول هنا الله المكة الآزلة قد « ١٥ » الله آخر الفعل ، هنا بين شب امرائيل « ١٥ » الله آخر الفعل ، هنا بعث جم الزلا التي خُمّت بها المكة الخبسة مع المالما واتصاراتها وملكها النامل القلقة بلسرها واحساناتها وما انتأته من السالام وانكهل العبيين في هذا الفردوس الارشي اي الكنيسة الذي تسقيد الاجر الاربة المذكورة في وصف الفردوس الاول

النصل الناسع والسئرون • ١٩ و ١٧ • كان في هذا الموضع في بعض النسخ القدية آجان مُنتزحان من النصسل الساج عشر لكن ضنى النقد بعد ذلك باستاطها وأبيقي هذان المددان بنير لفظ عماضة على ما لجيها من ترتيب الأهداد الفصل النافي والثلاثون

4 . . . . كان من عامة الشرقيين ان يختساووا رئيسًا كأدبة يتولى آداب الهموة وترقيب للدعوي في مناملتهم فيرترونه بالمخر الوان الاطسسة و هرضون له . فدرًا من التند ، وكان من عادتهم إينًا الله - خطبو على الاكسكين في معنى المكنة أو الادب ونحوهما وكان لرئيس المأدة عن الشدة في الكلام لكن مش فرغوا من الطام وشرعوا في الناء تفرغوا لسياحه ولم بعد الكلام جازًا لاحد للايشوش لذة الناء

النصل الثالث والتلاثون • ١٦ • هنا يمكلم المستف عن تصد مشيرًا الله كتابه فيقول انه جم فيه بنايا الحكة التي الخلها المتحدّمون كما يجمع من جاء على اثر التطاغين ما اغطوهُ من خصاصة الكرم

العمل الساج والتلاثون م ٧٨ مس. أمّا حَيَّة لِمُرانِيلٌ فَلاَعَدَدُ لَمَا . للراد بالرائيل هنا في اوجه الاقوال الرجل الاسرائيلي الحق اي الرجل المسرائيل المقال المؤمن المنافق على هذا التصير ان الاسرائيلي المقلقي وان كانت حاة الانسان تصيرة ينال باحماله الصالحة حيث يقع بالساحة ويقى ذكرة حاً بين شعب عكا ظل في الآية التالية التال

الفصل الراج والارسون • ١٦ • المجمّع عليه في تقليد السيميين واليهود ان اختوخ لا يزال حياً وته سيجي • قبيل الدينوة الاختيرة لقال الدينال . انظر ( تلك ٢٠:٥ و٣٠ و ٣٠ وعب ٢١:٥ ... ذ ٢:١١

الفصل الحامس والادبون • ٧ ه يكلابه أزال ألآيات الضمير لموسى اي تدُّصلواته كُفُ الضربات التي عاقب الله جا المصريين ( تظر الحروج القصل ٨)

النصل الثامن والاربون • ٧ • وَسَمِعْتَ فِي سِينَاءَ أَلْصَاءَ . الحَاطِبِ المِيَّا والاشارة هنا اللي التعناء الذي ضي بدالله على بيت اسآب واحكام الانتشام في حق اسرائيل عامَّة ( انظر

٣ مل ١٧:١٩ وما يليها ) • ١٤ ه وَفِي رُفَادِ أَلُوتِ جَسَدُهُ مَنَبًا ، الكلام عن اليشع وذلك حين الحام الميت الذي ألتي على جنته ( ٤ مل ٢١:١٣)

الفصل الناسع والاربيون • ١٩ - عِظَامُهُ أَقَلَدَتْ وَبِدَ مُوتِهِ تَدَّأَتْ. كان يوسف قبل موته قد تنبأ بخروج الاسرائيليين من مصر وبدخولهم ارض كتنان - واذ كان قد اوساهم أن يتقلوا ومته الم ارض كتنان ( تك ٠٥: ٢٤ و ٢٥ ) تحقق لهم حين نقلما الشعل الاول من نبواته وكان بختت منهاة لهم بخفق الشعل الثاني منها فَذَلَ ذلك منزلة النبورة

الفصل الحسون

• ١ - سِمَانُ بن أوباً الح - كَان اثنان من الذين تولوا الكورت الاعتلم بسيان بهذا الاسم لكن المرجع ان المراد هنا وعربة في مقاومة جلماوس فلو بلطور ملك مصر حين هم بدخول المقدس فا تيده أفذ طب إلية ساوية على ما قرده بوسيض في الآثار الهودية في الفصل الراج من الكتاب الثاني

#### نبوة اشعيا

كلامُ عامَّ في الانبيا . ُبطلَق النبي عند اليهود على كلكاتب مُلهَم فيدخل في ذلك موسى وصموليال وغيرهما اما في عُرف الكنيسة فيراد بهِ من صدق عليهِ وصف النبوءة من حيث مضاها الوضعي أي الاتباء اليقين بحوادث آتية لا يكن ال يبتدى اليها ماسبابها ومقدّماتها بمجرَّد استدلال المقــل. والذين من هذا التمط منن دونوا نهو النهم وتُطِلَت اسفارهم في عداد الكتب المقدسة من العهد العتبق هم سبعة عشر نبيًّا. لربعة منهم يُعرَفون بالانبياء الاكابر وهم اشميا وارميا وحزقيال وداتيال قيل لمم ذلك تكبر اسفارهم بالنسبة الى ماكتبه غيرهم من الانبيا. الآخرين وهم اثناً عشر يمرّفون لذلك بالانبياء الاصاغر ما خلا باروك فانهم الحتوا سفره بسفر ادميا الذي كان هو تليدًا له ُ فكان السفران كمفر واحد ولذلك لم يفردوه بنفسه . وهؤلا. الانبيا. كلهم جا.وا متتابعين بعضهم في اعتاب بض على نحو اربة قرون من الزمن اي من سنة ٨٣٠

قبل المسيع الم سنة ١٩٠٥ على نحو الترتيب الآتي ذكره أ كان بينان ويرنيل نحو سنة ١٩٩٠ و ١٩٠١ و ١٩٠٥ وهلوس وهوشع وعوبديا نحو سنة ١٩٨٠ واشعيا من سنة ١٩٠٠ المى اواخر الترن التاليل وميمنا ونحوم في نحو ذلك البعد ومعموق وبادوك نحو سنة ١٩٠٧ و وحزقبال ووادال نحو ومعموق وبادوك نحو سنة ١٩٠٧ وحزقبال ودائيال نحو سنة ١٩٥١ وهو خاتمة الانبيا، وكان آخر كلام الانباء بقرب ظهور السابق اي بيحنا المعدان وفي ازه مي، المخلص له المجد، واستمرت هذه الدترة حسكها بين ما الوجي كأن القصد بذلك ان تبقى هذه المداة من الوجي كأن القصد بذلك ان تبقى هذه المداة من الوجي كأن القصد بذلك ان تبقى هذه المداة من الوجي كأن القصد بذلك ان تبقى هذه المداة من الوجي كأن القصد المذلك الوحد الحطير السنة ونين وقع الشعب الذلك الوحد الحطير

نبوءة اشميا

فليصنيح المؤمن هذه الدوات بايان مي وخشوع باطن وروية متفقة وافا استان بالتليم التقليدي الذي سنؤو أمنه بالنصيب الاضل في هذه الحواشي تسنى له أن يختل بسوع السيح وكنيت في كل صفحة منها على الترب واوتاح اليسا اوتباحه الى افضل غذا • لانانه وتتواه أ

#### اشعا

كان آموس ابو اشميا على ما في تقليد اليهود اخا امصيا مك يهوذا وهو من التقاليد المتبولة في الكنيسة من اقدم عهدها وعليهِ فسكان اشعيا من الدم الْلُّكَى لان جده ُ وعنه ُ وابن عبه كلهم كانوا ملوكاً تناقبوا على عرش داود . اما ترجمة حياته فلا نعلم منهــا الله الشي. اليسير لكن ورد في بسض التقاليد الراهنة انه كُلُل بأكليل الشهادة في عهد منسي بن حزقيا ملك يهوذا وهو الذي نكل بهِ ونشر جسده بالمنشار واليهِ اشار القديس بولس بنوله أنشروا عند كلامه على ما قاست انبيا. الله من صنوف الموان ( عب ٢٧:١١ ). وكان اشميا اذ ذاك قد بلغ نهاية الشيخوخة وقد تنبُّأ ما ينيف عن ٦٠ سنــةً لانَّ نبوَّةُ كانت من لَدُن عهد عزيا واسترت ايام يوتام وآحاز وحزفيا كا يؤخذ من كلامه ( ١:١) وكانت منيِّسةً في عهد منسِّي بن حزقيا كما قدَّمناهُ . وكان ملك بيتام وآحاز وحزقيا جيمًا ٦١ سنة واذا اصْفْسَا على ذلك آخر سنة لعزّيا في الاقلّ وشيئًا من سني منسَّى كانت مدَّة خدمت. بين ٦٥ الى ٧٠ سنة ومدة حباته بتاما بين ٨٥ الى ٩٠ سنة الغصل الاول

٩ - (وَإِ أَشْمَا الْحِ . هذا العنوان يتاول السفر يرتّع بدليل ما ذكره في تنته الآية من انه رأى هذه الرؤيا في المم اربة من ملوك يهوذا فهي رواى تواز زولها عليه في مدّة هولاء الملوك لا رؤيا واحدة وانما افرد لفظها لان الكلمة المبرائية ١٣٣٦ لم يوانف لما جمّ في لغنهم ضم يستعملونها للواحد وغيره على تضعيهها

منى الجنبية ، ثم أن مدلول اللفظة الدراتية اعم من الجنبية . ثم أن مدلول اللفظة الله يمود في جميع هذا السفر الأ موض واحد ازيد جد الرؤية الحسيسة ومناهدة عقلبة ومكاشفة بالنب ، على يهوفا وأورشليم . هذا النرض الاول والاهم في الماه هذه بملكة يهوفا واورشليم لائم في مواضع كثيرة يلم بقية الأمم الاجنبية ، فإن النبوات المندرجة في هذا السفر بمسموس الامم الاخرى أنا هي بالنبة الى جة تماها المناهد الذي الى منت يعود جميع ما تديم السابة الله وتصرفه من الامور

ان هذا النصل ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول من الآة ٢ الى ٩ وفي تأنيبُ الشب على اعراضهم عن عبادة الله ( ٢ \_ ٤ ) ووسفٌ المقاب الذي يُنزِلهُ أ الهُ مُنضَب ( ٥-٨) . ثم بيانٌ لمراحم الله التي تتخلل الى عبادهِ من بين تماتهِ (٩) . والقسم الشاني قريبُ من هذا التنصيل ضيب يترع الله شميةُ على انهم لا يرضون اليـهِ الْاعبادة ظاهرية (١٠ ــ ١٠) ويأبرهم ان يستبدلوها سبادة باطنيسة يترفنها بالاعمال الصالحة (١٦ و١٧) ثم يبد بالسفح عن يتويون اليهِ تنالى (١٨ و ١٩) امَّا المسرُّون على الحلاف فنايتهم الاستحسلال ( ٧٠ ) . والقسم السالث يتضمن توبيخ اورشليم على ما فشا فيها من النجور وسفك العما· واتيان المظالم ( ٢١ ــ ٢٣ ) ونبوءة بما سيأخذها من المقاب ( ٢٤ ) وان ذلك المقاب سيكون بخزلة بالمتحان للصلحاء يزدادون بو تماه كالذهب المصنَّى في الكود ( ٢٠ ـ ٢٧ ) اما اصحباب الماسي فيستأملون به جلة مع جيم اعمالهم السيسة كما تضمل المشاقة في الناد ( ٢٦ ـ ٣١ )

وبتى هنـــا ان نبحث في مضمون هذا الفصل هل يتوجُّه الى معاصري اشعيــا ام النظر فيهِ الى زمانٍ مستقبل اي هل المقصود به النبوءة بالجلاء البابلي ام £ سيكون في عهد السيد المسيح. ولقحيق هذا النرض نبدأ بالمواضع الجليِّــة التي لا تحتمل شبهةً في تسيين المراد منها فتقول أن ما بين الآية ٢٤ الى الآية ٣١ يومي اتيا، جليًّا الى زمن المسيح لانسهُ في ذلك الزمن يتمَّ الانفصال الدائم بين أبساء ابرهيم الجسديين وابناني الروحبين الذين هم على ايمانهِ ويرْمِ . فاذا تقرَّر هذا الموضع وتميّن المقصود بهِ لم يبنّ اشڪالٌ في تسبين المتصود بينية الفصل كله لما بين اقسامه الثلاثة من التواطؤ والارتباط الوثيق وضم من ثم أن المواعيد المشار اليها في المسم الأول والثاني لا يراد بها الله ما ذُكِر . وعليهِ فالآيَّة ٩ التي هي خاتمة القسم الاول انما تتوجُّه الى زمن المسيح وتشير الى هذه البقيُّــة البسيرة من اسرائيل التي فلبت الدين المسيحي وتمتمت فيه بالحلاص الروحي والنجاة الزمنيــة اچناً حين دمار

اورشليم على ايدي الرومانيين ، والى هذا المني الثاني المشيرالى النجاة الزمنية بالحصوص نظر القديس بولس حيث قل هذا الموضع في رسالتم إلى الرومانيين ( ٥: ٧٩). ومثل هذا المُوسَم قولهُ في الآنة ١٩ إن شِيئُمُ وَسَمَنَّمُ ۚ فَإِنَّكُمْ تُأْكُلُونَ طَيَّاتِ ٱلْأَرْضِ فَان هذه الطِّبات بنني ان تُحمّل على النوائد الروحية بوجه الحصوص ولاتخرج عن الفوائد الزمنية كما فسرها التديس باسيليوس والقديس ارونيس ، واذ قد ثبت ان هذه الآيات انما تصدق على السيد المسيح وهي كما اسلفنا مرتبطة با تقدُّما ادتباطاً غير منفك ومنزَّلة منه منزلة النتيجة تميّن ان الفصل كلةُ بما فيسهِ من تقريم وُوعد ووعيد يشير الى زمن المسيح · ولبيان ذلك تتولُّ ان الذي جلهُ اسرائيل ونبذوهُ محسق كاتوا فيهِ اشدّ غباوةً من النور والحيار ( ٣ و ٤ ) انما هو الربّ الكلمة الذي طالما ادشد شعب اسرائيل بالملائكة والانبياء واخيرا تجشسد بينهم ليرشدهم بنفسه الى موامان السادة . وما اعلتهُ الربِّ من اعراضه عن اعساد اليهود وفبائحهم ( ١١ \_ ١٤ ) يومي الى ما حدث بعد عي السبح من نسخ الشربية السانة لهذه الاعيساد والنبائح ندم منفسها في الحلاص كابين ذلك القديس وِلَسَ جَوَلِهِ إِذَنْ تُرْفَضُ ٱلْوَمِيْتَ ٱلنَّاجَةَ لِضُنْعَا وَعَدُم ِ نَفْعِهَا ﴿ عِبِ ١٨٠٧ ﴾ وهذه الدماء الماوءة منها ايدي اليهود (١٠) انما هي دم السبح الذي ودُّوا ان يِّم طيهم بتولهم دَّمُهُ عَلَيْنَا وعَلَى بَدِينَا ( مت ٧٠: ٧٠). وهذا الاعتسال والنطر المذكوران في الآية ١٦ انما هما اشارة الى الممودية المسيمية . والرؤساء المذكورين في الآبة ٢٣ هم رؤساً. الكهنــة والكــتـة والفريسيُّون. والتمنأة والمشيرون الذين سيميدهم في موضهم (٢٦)

هم الرسل والاساقفة وسائر رعاة صهيون الجديدة وهاری هنا اعتراضان احدهما ان یقول ان الله فی الآية ٢٩ اتما يو تب اليهود على عبادتهم للاومان واليهود مَدْ رَجُوا مِنْ جِلاً بَابِلِ لَمْ يَكُونُوا فِي شَيَّ مِنْ هَذَّهُ المَّادَة ، وَالْجُوابِ أَنْ هَذْهُ التَّأْنِياتِ المُوجِّعَةُ هَنَا الْيَ جلة الشعب لا تختص بن كان منهم في عهد السب المسيح ولكنها تمم كل من تقدُّمهم لا منذ عهد موسى قتط ولكن منذ عهد هابيل وكل دم يُسفِك منهـذ بأكورة الشهدا. المذكور ينبني ان يتم على رؤوسهم كما قال السيد له ُ المجد ( مت ٢٣ : ٣٥ ) وجمع اليهود الجديين من جرثومتهم هم في عين النبي بخزلة شخص واحد جرانه المستقبة سخبتم مكيال الجرائم السالفة . والاعتراض التاني ان مول الكشيرًا من الآمًا ، يحملون النقم المذكورة في هـــذا الموضم على جلا. اليهود الى بابل. والجواب انهم انما يحلونهـا على الجلا. المذكور بوجه تتوي وماعتبار ان هذا الجلاءكان بداءة كما ومن وجه آخر يحملونها على دمار اورشليم المشار اليــه على هايدي الرومانيين جلريق الاصالة وباعتبار كونو محتتآ

لتهام نفوذها

النصل الثاني والثالث والراج هذه الفصول الثلاثة تجمعها نبوءة واحدة تنجه الى زمن المسيح وقد تحقَّقت فيسهِ له المجد بردُ الامم الى الايان وخراب اورشليم على ايدي الرومانيين وارتفاع شأن الكتيسة . وهذا عصل ما جاء في هذه النبوءة. ان الامم سيرفون الله الحقّ ويسمون افواجاً الى جيل صهون الذي منه متنبث بشرَى الانجيل في العالم بلسرم (٢:٧ وم) وأن الرب الذي هو قاضي الشعوب سيلتى بينهم سلامًا شاملًا (٤) واما بيت يغوب فَيْنَبُدُ لَاجِلِ سَلْقَهِ مِالْدَنيوكَاتِ وعبادتهِ للاصنام ( • ـ ٨ ) فُتُحَطِّ كبر ماؤه أ في يوم الانتقام الرهب ( ٩- ٢٧) ويُدمّر بالجوع والفتن والحرب الاهلية ( ٢:١ - ٧ ) عَمَاكًا لهُ على تجديف في حق الرب ومجاهرته بالكبائر ( ٨ و ٩ ) وما خلا الصديقين فانهم يكونون بأمن من هذا المقاب (١٠) . وسيتم فننا الله بالحسوص على شيوخ اسرائيل ورؤسافهم لاجل استرسالهم في المنارم والمظام (١١ ـ ١٥ ) وبباقب النســـا. على خلاعتهن وتبرَّجِينَ بِلُواعِ الزَّيْسَةِ واللَّبَاسِ ( ١٦ ـ ٢٤ ) وتخرب اودشليم دكاً الى الأنسس وابناؤها يستطون بحد السيف ( ٢٥ و ٢٦ ) وحينة تصبح النساء أياً مي لا ازواج لمنَّ (١٠٤) لكنَّ ذلك اليوم سيكون يوم عجدٍ وبعبةٍ للمدد القليــل من اليهود الذين آمنوا وانحاذوا الى الدين المسيحيّ فنجوا من العصــار الذي لحق ارضهم (٣) وُتَعَلَّمُر صهيون الجديدة نما سفكتهُ من دم يسوع السيح والصدِّقين بسلسال نسة الممودية وبالمقاب الاليم (٤) ويظلّل الله الكنيسة المسجية بستر وقايته الكني عنسه بالغام والدخان الحيَّئين فَيَكُونُ عَلَى كُلِّ مَجْدِ كَنُفُ بمنى انهُ تبالى يقصد بهذا التظليل تمجيد ألكنيسة فضلًا عن وقايتها ( ٥ و٦ )

٣٠: ) الاشارة بجبل الرب اي جبل صهيون الى الكتيمة السيحية وخصوصاً كرب رومية الذي هو مركز الكتيمة المسلمة فائه الى هذا الكربي تسمى الشعوب باسرهاكما اوما الى ذلك القديس ايريناوس منذ التمن التاني حيث قال انه ألى كربي رومية ينبي ان تنضم الكتيمة باجمها لما له من نبافة السطان . وهذا لا يمم ان يحون في المتن اشارة الى مدينة اورشليم التي منها انتشرت الدعوة الانجيلة في جميه الما المناس الما المناس المناس

من الم المنى ان ابن الخدائيسد سيكون قاضياً على الشعوب يحكم بينهم فيا اختلاوا فيه ويبث السلام المن صحيح المن صحيح المن صحيح المن المنك المن المنك الرومائية عند مواد السيد السيح وكل ليس هذا هو السلام الذي تشير السيع هذا هو السلام الذي سيتسب هذا الملك المجيد المنا الملك المجيد المنا الملك المجيد المنا الملك المجيد المنا المنا الذي سيتسب هذا الملك المجيد

اي مك السيد المسبح لا الذي يتقدَّمهُ واتهُ سيكون سلامًا مستمرًا لا ينقب أ زوال ، ولهذا ارتأى قوم ان عَامِ هذه النبوءة يحتق في السلام الباطني الذي يستم به كل مسيحي حقيق وهذا الرأي مع ما فيه من الاصابة غير واف بالنرض لان كلام النبي موجه الى الهيئة المَدَنَّة كما هو ظاهرٌ من لفظهِ والمَا يُديد السلام الذي سيئةُ الانجيل بين الامم في حالتها الاجتاعية • وطيه فالمني المحيح هو أه كاكات فياسلف تقام محاكم للنظر بين الرجل واخيهِ من اهل الملكة الواحدة ستام مَها إِنِّي عَكَمَ هِي اعلى من الحبَّات المدنِّسة يُعنَى فيها بين المُقاصين من اهل ثلث الميشـات بالوجه السليّ دون اراقةٍ للدما. وهي محكمة الله تنسه اي محكة يسوع المسيح الذي يتمنى بولسطة تانب في الارش . وهذه الحكمة هي فاغمة الآن وكشيرًا ما ضَلَ فيها حَشَاء البابوات بين اهل الحُصام في الترون النوسطة فكف حروبا وحسم اخرى وسيستعر ذلك ايناً منى عادت الشعوب عن خيَّها واستأخت الحضوح

• ٢٠٥ معذه العموة ليت يقوب لا تخسلو من نبوة بالنظر الله أنه لابد أن بليبها في آخر الازمان وما أشير اليه على الام هو وما أشير اليه هنسا من المبكاب النام على الام هو الدوية التي بسخدها الله لاجذاب شب اسرائيل اليه با يختسهم من جاز النبية على حدّ ما ذكرهُ القديس بن وسالته الل الرومائيين ( ٢٠١١ - ٣٦) ١٠ عن تبك أرابي ... وكنرة ألاض . ها ٢٠٠٤ أربي ... وكنرة ألامن . ها أربي من حبث أن لغة عور الذي خلق المواتبة في ادميا ٢٠٠٠ وقو زكوا ( ٢٠١٩ و ٢٠٢١ ) . فهو تبك أربي من حبث أن لغة هو الذي خلق المدورة القدس وانساه وتشرة ألامن من حبر الدذوا على المراس اليه لم من مرجم الدذوا عن الدخو أله من مرجم الدذوا ...

#### الفصل الحامس

هذا النصل يشهر الى موضوع واحد قد ارتبطت اجزاؤه أثم ارتباط وقاتلت في الطلاوة وحسن التسبير الحقه ألتي تجمّل كرمة قد وقرت طيها اسباب التها واقام غارسها يتظر تمرها فضاع فيها اهتامه فو السال أو ١٠٠١ عم طابق بين هذا المسل وشب اسرائيل و بن ما هم فيه من الانتهاس في الماصي واتبان الحرّمات وقتى على ذلك بديان المقاب الذي سيأخلهم الله به (٧- ٢٠) وانه تمالى لا يستي غاذكره من اصناف المقوبات التي سينولها بهم في يدعو لتنة الانتهام منهم الما تأتيم من الحقي الاوشى في يدعو لتنة الانتهام نهم الما تأتيم من الحقي الاوش في يلون المهاب الماقا (٢٠ وكان آخر ما تحققت بوهذه النبواة في حساد اورشليم على يد تبطى

الفصل السادس 4 9 و 10 ه كل ما ذكر عنا بخط الامر ينبغي

ان أول بالحير المستقبل فالمنى متسمور ولا تنهون ويستنظ عبد هذا الشب الح لان ظاهر الكلام هذا ان التي هو الذي يقبل الشب با تهددهم به والويق أن فقه هو الذي يقبل اللي وهو وجه من الحاز يكثر في كلام الاثبياء ومنه ما ورد في ارما فكر الاشال الواردة فيه بلفظ الماضي وحول الاسساد فكر الاشال بقوله أخى غيرتهم وشق فلرجم الحق الفق تمالى بقوله أخى غيرتهم وشق فلرجم الحق اليود عن صلوا السيد المسج وطهم حسل متحونها في العيد الجديد على ان ذلك لا يتم ان يكون قد ابتدا تما ما من المن المن المن تقافم المنهم الحارات تقايد حتى العنى تفاقم الكهم الى اعراض الرب عنهم واهمالم السلا

 ١٥ و ١٧ و هامان الآيان موتجدان الى خراب الورشليم في عند تبطس والآية ١٣ موجة الى استعمال من بقي من البهود في ارضهم على يد ادريانس.
 والجذل الذي بقى فيكون زرعًا مُقدًمًا هو سيدنا يسوع المسج الذي بو تلتش قبايا البهود والامم باجالها وفيه تنال الحياة ( انظر الرسالة الى الروماتين ١١:

الفصل السام والنامن والناسم ( الى الآبة ٧ ) كان آحاز ملك يهوذا قد المسل به ان مك ارام وملك اسرائيل عيشان طيع لتدمير مملكة يهوذا وبيت دلود فخاف خوفاً شديداً واستصرخ ملك اشور ( v: ١ و٧) وحديث ذلك في ٤ الملوك ١٦:٥ . ٩ . فهنسا يِحَبُّ اشميا بانهما لا يغوزان علبهِ (٣ـ ٩ ) ويجمـــل لآحاد آبةً على تحثَّق نبواتهِ وهي ال العذرا استاد ابناً مسمونة عماويل وقبل ان يلغ سن الرشد تصبر ارض ملكى ادام واسرائيل الى العمار (١٠ \_١١٦، ثم يقول ان ارض يهوذا ايضاً سخرب عنامًا للك وشمه على عدم ایمانهم ( ۱۷ ـ ۲۰ ) . وبعد ذلك فشل مضمون هذه التبعية ا ١٠٨ - ٨ ) وقفى على اثرها بأن اعدا شمب لعَثْهُ سَيْنَلُبُونَ امَامَ حَمَّلُونِيلِ ( ٩ و ١٠ ) وانهُ سيكونَ مقرُّ سلام للابرار وحجر صدم للتافتين من يهوذا واسرائيل ( ١٦ ــ ١٠ ) . ثم ان الله بأمر النبيّ ان كُلِتِي هـــذه التبوءة الى تلامذة الله الحقيقين ( ١٦ ) . وبعد ذلك كيسل النبيُّ تنسهُ وبنيهِ آباتِ النَّضَاء الآتي (١٧\_١٩) ويصف الشدَّة التي ستنزل على القلوب المترَّدة ( ٧٠ \_ ٣٧ ) والسمادة التي تتمتع بها القلوب الطائمة تحت ملك المسيع ذي السلام الحالمَ (١:٩)

والذي يتنبي بالهجب في هذه النبراة هو ما يُتوقع في بادي الرأي من النبان بين معنى السارات المتصود بها تشيل السيد المسج وما يتارنها من بتُست الكلام عا ينظير ان المتصود به الانهاء بموادث قريسة الوقع ، وطل هذا المشكل تمول ان النبي لم يُرد في جم

ذلك الا الايا. الى السبد المسبح غير اله ينسب السه ميلادين أحدهما رمزيُ والآخر حقيقيُ • فتمُ الميـــلاد الربزي في ايام النبي بولادة ابزر له ُ كما هو مذكور في الفصل ٣٠٨ وتم الميلاد الحقيقيُّ في إبَّان الازمنة بولادة السيد المسج وذلك من التمبير الحاص بالكتب المقدسة فأن من علاتها ان تجمع الرمز والحقيقة تحت عارة واحدة ، فاذا ضِم ذلك بقي علبنا ان نقرر مضمون الآية ١٤ و ١٥ و ١٦ من القصل السابع فتقول · ١٤ ه هَا إِنَّ ٱلْمَذْرَاء الح . من الناس من ناذع في لفظ السدراء الوارد في هذا الموضم وزعم ان الكلمة المبراتية ورايه: يراد بهما الفتاة على الاطلاق . ولتحقيق ذلك لا بدُّ لنــا اولًا من الرجوع الى اصل اقنة والنظر في المواضم التي وردت فيها هذه اقلفظة وهي مكررة في كتبير من النصوص المندسة ذال القديس ايونيس ولم يثبَت لنها وردت في شيء من كك النصوص مقصودًا بهــا الرأةُ فات بـل ولكنها حيثًا وردت فالمراد بها الجارية المذرا. في بيت ابيها تحت ولاية ذويها . اه . وبعد فان النصّ الواردة فيـــهِ في هذا الموضع لا يحتمل الَّا كونها بكرًّا كما سبق فبيَّن ذلك القديس ابريناوس وسائر الآباء من بعدم لأنَّا اذا فرضنا كونها ذات بسيل فاي آية في كونها تله . وحسبنا مصداقا لذلك استشهاد القديس متي لهذه الآية في الكلام عن ميسلاد سيدنا يسوع المسيج ( متى ٢٣:١ ) \* تَحْبُلُ وَتَلِدُ . اي مع جَالُها عذرا. والَّا فلا آية هناك البنية بل جيم ما في هذا الفصل من فخامة الكلام لا بعد الاعبا سيانيا

ما و ١٩ ه بالسكل زيدا وَسَالا ... اختص هذين السنفين لولا لانها يكوان غذه اللاطال واتا وهو للمني الاغس لانها يشبران الى ذمن تكون فيه الحقول نمهاة من الحراثة فتصير مرامي ولا يقى فيا من النذاء ألا ما يكون في الاراضي البائرة كما يتضح من مراجة الآية ٧٣ والمدنى أن البلاد سنتى غربة بعد تكبة المدد نحوًا من سئين لانها ستتخذ من ايديهم قبل أن يكون الولد عماوتيل المورى تحت مشال ابن اشيا قد بلغ في مجتمع هذا سن الرشد . وهذه النبوءة قد صدفت بالحرف كما يشهد به التاريخ

الفصل الطلح (من الآية ٧) الى الفصل الثاني عشر في هذه الفصول الاربعة سلسة نبوات فد ارتبطت ببضم ببيضه ببيضه بيض واحدة منها ببيض ارتبط محكا بميث لا يأتى فيم واحدة الم للائة اقسام اولها وهو الى الفصل ١٠١٠ يضمن النبواة على بملحكة اسرائيل وعلى مملكة بهوذا بينا انظر الفصل ٢٠١٠ بالمرب والدمار من الخارج واليتم الثاني وهو من الحاسلة كل المنافق والتين والنساد من الحاسلة والتمال الماشر يضمن نبواة على اشود وعشلها ال اشور الذي اتخذه الخذ تشنيب

عضب لتأديب شعبه ينسب فوزه عليهم الى اقتداره لاالى الله جلُّ جلاله ولا يرضي من النكابة في اسرائيل بما يحسكون تأديبًا لهم كما هو مراد الله ولكن يجهد بان يِّرَضَ الشب عن آخرهِ و**لذلك سناله ُ من الله النَّمَة** المكافئة لصليه والتسم الثالث ينخن وصف اذمان المسيح وما يكون فيها من السمادة والدَّعَة وهو المراد بهذا الملك الذي يخرج من ارومة داود وينشر المدل والسلام ( ١٠:١١ ـ ٢٠) وترتد البه الامم الوثنية ( الآية ١١) ويجنع تحت دايته المشتون من بني اسرائيل من كل وجوفي الارض فصيرون تحت سلطاتو نملكة مقتدرةً تشلط على جميع اعدالها (الآية ١٢\_١٦). وُيختُم هذا الوصف الاثيق بنشبد حدٍ رُثْمُ بِهِ البقيَّةُ المخلَّصة من اسرائيل ( الفصل ١٧ ) ولا اشكال في ان الني أشار في هذا الموضم الى دمار عسكر سخاريب وإسطمة الملاك المستأصل كما تم ذلك امام اسوار اورشليم في السنة الراسة عشرة لحرقا

ثم أن النبوات الطلات المندوجة في هذه الفصول الابه والواددة في الفصل السام والثامن والتاسع عاتوبل وقد و ترق لذلك بسفر عاتوبل وقد و ترق لذلك بسفر عاتوبل وقد و ترق المناك بسفر أساذ و ليس من المستبقد ان تكون بملكة اشور التي هي مثال لمبيع اعداء شب الله وحصوماً اعداء التير المنظورين مع ويس الظالمات قد أشير بالمحساق سيثار ب هنسا لا أينظر البه بشخصة وقط واتحا هو سيتما و سيا بالمي ووومية المناكبة الارضية مع بلكها الذي هو المبيس ستشط وتخصل من وجه مك السهاد الذي هو المبيس ستشط وتخصل من وجه مك السهاد الذي هو المبيس ستشط وتخصل من وجه مك السهاد الفصل التال عشر

٧ - هذا الرب بلسان نيه يخاطب رؤساء ماداي وفارس يحرصهم ان محشدوا عكراً جراً لا يحدون به على بابل وكان من عادة السخيش ان ينصب واية على ربوة عالية اشارة الى ما يطلبه فالنبي يشير طيم ان يختاروا لذلك جبلا اقرع لا يستره شيء من الشجر حتى ترك رايتهم من كل ناحية ومن ابعد المواضح ٥٠ وه • هذا الرب تنسه تيرم مثام فائد لجوش المرس لان فائدهم ليس في الحقيقة الا آلة بيده تمالى

الثرس لان فائدهم ليس في الحقيقة ألّا آلة بيده بمثالى ويمثرلة نائب عشد . ثم أن قوله في الآية ه لتدمير الأرض كلياً لا يمتعل أن يراد به في المنى الاول الآ قدم من آسية يكن يتبادر منه ، فى اللمني ضم المنى الثاني المشار بو الى اتفضاء العالم

وذكره (١٨ ـ ٢٣) وبعد ذلك يتلبُّ أنبواةً موجزة على اشور ( ٢٤ \_ ٣٧ ). وكلُّ من هاتين النبوءتين متميزةٌ عن الاخرى آلا ان الاولى منهســـا منزَّلة من الثانية منزلة البرهان على صدقها بمنى ان تحقق الاولى بهلكة جيش سخاريب يكون دليلًا على ان الثانية ايناً ستصدق مخراب بابل وقد تم ذلك بعد ما ينيف على منة وخمين سنة . واخيرًا يُتنبُّ أعلى الفلسطينيين

#### الفصل السانس عشر

 ١٠ قال القديس ايونيس ان التي هنا يمناطب موكَّب الذي ذكر قبلًا آهُ سيبطش بهِ الاسد اي ملك بالم ولا تكون لِعَيْج نجاةٌ فيعزِّج عن نكبتم بقوله ِ لهُ انهُ منه سيخرج الحَمَل البري من العيب الذي سيتسلُّط في الارض وان خروجه سيكون مِنَ ٱلصَّخْرَةِ اي من راموت ـ قال وهذا الكلام هنا بخزلة اعتراض اورده الني بين الساق السابق وما سيأتي من تتبع حرصا على بيان هذا المنى السنيُّ

٣٠-٥٠ هذا خطابُ ليهوذا بقول له آو المنهزمين من موآب واجل لهم عندك ملجأ فاتك ستكافأ على هذه الصنيعة بقربر عرشك الذي سيتوم عليسهِ فاض جُلُّ بنيهِ تصرة العدل ( • ) • وهذا القامني في تفسير اكثر الآبًا. هو السبح الذي ينطبق عليه كل ما ذُحكِر

ه ١٤ ه هذه السنون الثلاث هي من السنة التي مات فيها آحاذ الى السنة الثالثة من ملك حزقيا واخربة ألىالة وحشيون وميدبا ودبيون لمقية الى الآن. ويوثيد صدق النبي في هذه النبراة ما جاء فيها من الحدود القطيطية التي لا تزال مطابقةً لما وصفهُ بعد ان مضى على نبو تونحو ثلاثة آلاف سنة

الغصل الساج عشر

النبوءة المندرجة في هذا الفصل غير مخصرة فيا يخس البلاد الشامية وتكنها تشمل مملكة أشرائيل لانهما كاتنا يدًا واحدة في النالب، وقد تحققت هذه النبوءة في السنسة السادسة لحزقيا حين اجلي شمنأصر اهل السامرة الى اشود وكانت هذه النكبة عامَّةً لدمشق وسائر امصار الشام

لقوة الجيوش التي اندفت على يهوذا من امم اشور المديدة تحت قيسادة سخاريب وكيف ابادت بدالله جميم تلك الجيوش في ليلةٍ واحدة . والرابط بين هذه النبوءة والنبوءة التي سبقتها على دمشق واسرائيل هو ان الجيش الذي يتقم باسم الله من مسامي دمشق واسرائيل ليس الا آلَّة في يُدهِ عز وجل بكسرها متى

الفصل الثأمن عشر هذا النصل في غاية الابهام والحفا كما صرَّح بذلك

جيم المنسرين من المتقدّمين والمتأخرين لكتاً نورد من تفسيره ما خلنة الاقرب والاشبه

نبوءة اشعيا

ه ١ ه هذه الارض التي يدعو طيها بالويل هي نمككة ثيبة الموكلة من صعيد مصر وبلاد الحبشة وكان ملكهـا اذ ذلك زحاقة وفي الآثار المصرية الى الآن ما يشير كل اسمسهِ واضالهِ • والمراد بالصنَّج ذي الجناسين فرارب البرديُّ للذكورة في الآيَّة ٢ وهمي قوارب في غاية الحُفَّة كاتوا ينزلون فيها فيسيرون في النيل بسرعة العلير . وقوله أ في عبر أنهار كوش اشسارة الى تلك الملكة دلّ طيها بذكر اضى طرف منها وهو ارض الحبشة نما ورا• نهر النيل الذي عبّر عنهُ بأنهار كوش كَثَرَهُ مَمَا وِكَمَا عَبُّرُ مَنَّهُ فِي الآَّةِ ٢ بِالْجِرِ لأنساع مسيله وغزارة مائه

 ۲ مدا الني ری زهافة بند ما توعده ملك اشود يسجل في بت الرسل الى جميع الخاليم بملكتم ليحشر جیثاً بقوی به علی دخ عدوّهِ · غَیر ان آلتهی کیاشف بنود الالمسام الالحيّ ان جيم هذه القيميزات لا تغني عنه شيئًا في صيانة ممكته ميوجه الى اولنك الرسل خطاب تهكم ويحتمم على الاسراع في قنسا. اواس الملك التي يكون اتمامها وسيسلة لزيادة ظهور قدرة الرث في تدمير مملكتم

٠ ٣ ، في هذه الآية بدعو التي جميع الشعوب ان

تَنبَّهُ لَمَذَا الْمَادَثَ النظيمِ \* ٤ ـ ٢ • أَنَّا جَالِشُ فِي مَصَّرِي • اي ان اللهُ جالسٌ على عرشه كانه لا يصنع شيئًا لكنسه مع ذلك هو الذي يُبِدُّ كل منسول في الكون في الحلقاء والتُّؤدة . والاعصان المقطوعة المذكورة هنا كتابيّ عن جث التتلي الذين لايحيط بهم عدد

• ٧ • اي متى عاقب الله الحبشسة يتوب بهم الى طاعتهِ تعالى وهذه التوبة تتم في زمن المسيح

اما تحتق هذه النبوءة في التاديخ فقد افتُتحَت مصر منذ ذلك السهد الى وقت ظهور الانجيل ادبم مرات اولاها على ايدي الاشوريين من اهل نينوي والثانية على ايدي الكلدانيين من اهل بابل في حيد نبوكدنسر والثالثة على بدكمييز الفارسي والرابسة في عهد خلفاء الاسكندر على ايدي البطالمة فكان الني كموشف بهذه الحوادث المتسلسلة التي تصل بين عصرهِ وعصر المسيح ولايبعد ان يكون قد اشار اليهـــا جميعاً غير انهُ نظر بوجهِ اخسَ الى النزوة الاولى التي هي اقربهنَّ

الفصل التاسع عشر أَعَمُّ الآرَاءُ وأُوجَهَا في هَذَه النبوءة انها تنظر الى الفتن التي هاجت في مصر في عهد منسى بن حزقيا ١ • هنا يَثَل الربّ راكاً على محاني لان السحاب كـثيرًا ما يسمَّى في الاسفار المقدسة بَوكبة الله ( انظر

المزمور ٣٠١٠٣) وهناك معنّى آخر لايتافي المعنى الدي

ذكرناهُ وهو ما ذهب اليه القديس ايرونيس والقديس كيركس الاسكندري والقديس امبروسيوس وغيرهم من ان هذه السحابة السريسة هي ديزٌ الى مريم العذواءُ حين حلت يسوع في حضنهــا وهو طفل وذهبت ج الى مصر . وفي تتنُّــة الآية اشارةُ الى ما كان عند دخوله مصرمن سقوط اوثانهم وتحطما

+ ۲۰ ـ ۲۲ \* هنا نبوءة سريحة بادتداد مصر الى

\* ٢٠ ـ ٧٠ ، اي ان الامم التلاث للذكورة هنا وهي مصر واشور واسرائيل لا تكون الاامة واحدة ومصر واشور كتاية عن الامم باجمها فالمني ان السلم بلره سيكون مجنعا في وحدة الكنيسة الكاثوليكية النصل العثرون

النرض من مشي اشميا عاديًا حافيًا غيسل حال المصريين والحبشة يسوقهم الاشوديون الى الجلاء بعد انكسادهم كما اومنحهُ النيُّ في هذا النصل • وهو الرمز النبئ الوحيد الذي مئكة لشميا بنسه بخلاف ارميسا وحزقيال فقد فعلا ذلك غير مرة

الغصل الحلاي والعشرون

هنا نبوءة بخراب بابل على ايدي للاديين والقرس (۱ \_ ۱۰) وجدها نبوءة على ادوم والربية (۱۱ \_ ۱۷) ٩ ه مَعْرَاه أَلْبُعْر · المراد بهما بابل لان هذه المدينة كانت مبنية في سهل ٍ منسم يقطعهُ الفرات . • • • في هذه الآبة نبوءة بولية الحليصر والبسلة الهاكة التي أُخِذَت فيها بابل

١٠٠٠ وَإِ مَنِي مَا بَيْ بَدُرِي الْحِ وَاللَّاللَّفِينَ الرونيس هدذا نداأ لاورشليم واليهود الذي معتهم الاشوريون ودلسوهم تحت ادجلهم

• ١٢ • قَدْ أُقْبَـلَ الصَّبْـحُ وَٱللَّالُ كَاتِي • ظَالَ القديس الدونيس اي قد سفر صبح التعزية لشمي وغشيت ظلمة العمار امة الادوميين، والقديس غرينودوس يحيل مبني هذه الآية على عي المسيح ١٣٠ ـ ١٧ ٥ قد تمت هذه النبوءة من زمن العولة الاشورية بشهسادة ما سطَّرهُ سرجون وسخاريب على الآقاد من انهما قيرا قبائل العرب

الغصل الثانى والمشرون

في هذا الفصل نبوءة على اورشليم المبرّ عنها بقوله وادِي ٱلرُّوْيَا وَكَأْنَ الآيَّةِ ١٣ و١٣ و ١٤ التَّضية ذَكر آثام اليهود وما ترتب عليها من دمادهم تمين أن مرادم في هذه النبوءة خراب اورشليم على يد نبوكد تصرفي عهد صدفيًا . وما بقي من الفصل الى آخره ِ نبو • ة على شبنا متم بيت المك يقول الله عباً عمل لتفسيه ذلك التبر الرفيم الذي نقره في الصخر باورشليم فاتسه لن يُدفَن فيهِ لائهُ سَيْنَتَى من ظسطين ويموت غربيا (١٥\_ ١٩ ا ويخلفهُ الباقبم بن حلتها فتسطيم بهِ مصحمة البلاد ( 40\_4.)

٣٠ وأجل بشاح بيت داود على كنه . هنا اللهم مثال قسيد السيم ابن داود الذي وصفه النهي آمنا بقوله مثال قسيد المسلم الرئاسة على كنه ١٩٠١) وهو له الحجد استد هذه الآبة الى تشبه في سفر الرؤا ١٠٧) بانه قد حل الصلب على حكمته فكان جزلة مناح خوانا به الها.

الغصل الثالث والمشروب

في هذا النصل تأنيبُ لصور على ترخها وزهوها واتباه بقرب سقوطها وانها بمد سببين سنة من خرابها ستتعش من كبوتها وتعود الي تجارتها فتستعيد ما كان لما من الثروة والنني الاان تلك الكنوز التي تدخرها من وجوه السحت والمطامع الحبيثة لا يطول انتفاعها بها لانها لا تلبث ال تحلل بين ايدي ابنا. الله وتعسير قعساً للرب . ولا شي. في التاريخ اوضح من الشواهد على تحقق هذه النبوءة انما هنساك نظرٌ واحد وهو ان صور قد 'نکت بند هذه النبوءة ثلاث برّات يتوجه البحث الى تميين ما اشار البه الني منها . اولاها عند حماد الاشوربين لهمما في عهد شننأسر والثانية حين حاصرها الكلدانبور في عهد نبوكدنسر وفي هاتين للرتين مدار بحث البـاحنين والثالثة حين نزل عليها الاسكندر الكبر فدترها عن آخرها دمارًا لم تقم بعدهً وحذه المرة الاخيرة غير مرادة عنسد الني خطباً لائهُ يتفأ طيها بخراب موجل وههنا خراب مستمر

القصل الراج والمشرون الى الساج والشرين هذه القصول الاربة تجمعا نبوء واحدة في وصف الشبع المنافع المناف

في هذا النصل بوء من بجزاب السابرة وهم الرادة بهذا النساج من الزهر الذي النخر به افرائم والذي سيدوسه الناتجون بالاقدام (١-٤) من بوء من بخراب الورشليم لتبذها طاعة الرب على اثر ما كان لها من النبطة في عهد مزقيا والرقوع في ظل الحياية الألمية وقد عنها النبي على ما غاصت فيه من الهجود والتفاق حتى بنا منها أن اتفذت وعيد الانبياء السادقين هروا (٥- بلغ منها أن اتفذت وعيد الانبياء السادقين هروا (٥- الله المناسبين على الأبراف الله الراقي ذلك اليوم ولوكان في الند سورة غضبه الايراق فلك اليوم ولوكان في الند سورة غضبه

وهو حاصل المعنى الذي اشار البه النبي في هذا التمثيل البديع الذي اتم به الفصل

و ١٦٠ ه هَا إِنِّي وَامْتُمْ خُجَرًا فِي صِهْلُونَ الْحُ وهذا الحبرهوسب دنا يسوع المسبح وبوتم تمخق هذه النبوءة (انظر ١ بط ٧:٧ واع ١١:٤) . وهذه الآية مرتبطة بالتي قبلها والممني ان الرب وان تهدد يهوذا بــوط بأخذهم عامَّةً كالـــيــل الطاغي(١٥) لا يتغير قسد مراحمه من جهــة مملكته التي ينبني ان تكون مهيون عاصمة لما لأن هذا التصد موسس على المسيح الغصل الناسم والمشرون الى الثالث والثلاثين في هذه الفصول الحسة سلسلة رواى تنظر كلها الى زمن غزوة سخارب وثمت هذا المثال المباصر للنبي تحف لنا زمن المسيح ، وجلة ما هناك ان اورشليم تخرب عن آخرها والذين يستفيئون من اليهود بمصر يهلكون واما الذين يتكلون منهم على الله فيجون وان الاشوريين تكون عاقبتهم الدمار. والمعهوم وراء ذلك انهُ متى جاء الحسيح فالذين ينبذونهُ من عياة اليهود ولا القليل من اليهود الروحيين الذين يؤمنون به ينجون من

النصل الناسع والمشرون فيه أن أوبل اي اورشليم سنّسا صر بعد سنسين كثيرة وكتن الله يخبيها على حين بغة ( ١- ٨) اللّا أن اليهود لا يغيمون معنى هذه النبوءة فيصدون بإساوهم عن تأمل ماني الاسف ار المقدمة لان جميع عباحتهم ظاهرية ( ١- ١٦) واد ذاك قالسب اليهودي الذي يتله بالكرمل أيد والامم الوثنية المنته لمبنان يوتيها الله الحصب كالكرمل ( ١٧) . وفي ذلك المين كل علمة منتفى وكل عاصد سيئك واسرائيل الحديثي سيشيد بعد الرب وفي آخر الار يكون قدوة يمتدي بها كل احد حتى المندرون ( ١٧ ـ ٢٤)

حمار اورشايم المخيف في عهد تيطس وبوجهِ اخسَ

من الموت الموَّبد وان ممكة الجيس المنَّلة بلشور تحرب

 ١٥ سُمَيت اورشليم أريش على ما ذكر افاضل الشراح اخذا من اسم مذبح المحرقات الذي يسعيب حرفال باريشل (١٥:٣ و ١٦) ومنساه تار الله او مُستوقد الله ولا يمنى أنه اليق اسم تشلل به هذه المدية ( انظر الفصل ٩:٣١)

الفصل التلاثون

هنا يوتب الني شب على ارئ اسدها انهم استانوا بصر والني شب على الرب ( ١- ٥) والنائي اصرادهم على الالتباء الى مصر حتى بعد ان صرح لم الانباء بتحريم ذلك من يقبل الله ( ١٠١١). ولذك سبا قبون على مصيتهم الاولى بذهاب معونة مصر لهم بلا فائدة وعلى مصيتهم التاتية بالتراض ذلك الحرب الترد ( ١١-١٧)، وتبل الحرب الترد انساني عن آخره ( ١١-١٧)، وتبل خرية تعنين احسن التازي لبتبة

الشب من لم يوافقوا فلك الحزب الكثود وان الب سنيم لمم ملك لا يناوض البّت وهو يسوع المسج ونائه الحير الروماني (١٨١/١) وحيثنر يندون اوتانه ويذوقون حلاة الحصب والسلم ( ٢٧ ٢٠) ويهتنون بنشيد حد لخضمم ( ٢٧ ٢٠)

٩٠٠ بَايِمْ أَلْجُنُوبِ قَلِ المرادبها الدواب التي
طلت الهدايا الى الجنوب في صحبة الوافدين على
فرعون نطلب النصرة . و يمكن وهو الاقرب في دأينا
ان يكون عنى بها افراس البحر التي تكون في الجنوب
 كنى بها على مصر

#### الفصل الحادي والتلاثون

هنا يستأف النبي الوحد على الحزب الطالب الصرة من مصروان مصروالذين يتوكلون طبيا بيلكون جبياً (١-٣)واما الذين بقون في دعنهم في اورشلم فسيقيم الرب وينجيم (١٩٤). ونجلة اورشلم هذه تتم في زمن ارتدادها الى الدين المسيمي

#### النصل التانى والتلاثون

الآيات الثاني الاول من هذا الفصل تنطبق في بادي الرأي على مك حرفيها لكن ما فيها من نخامة الكتابات وحسنها بخجه بها الل مك المسج الذي حرفيا مثال له كما ان ممككة اشود وقباكها يتلان العالم والميس الذي هو زمجه أساما في من الفسل من الآية به الى آخره فلا بليق الا بزمن المسج وما كان من الحراب الاخير على ايدي الروماتيين فلا يحح أن يركى لا الى زمن اشعب الان اورشليم لم تحزب اذ ذاك وقد وهد النبي بنجاتها وعدًا جازمًا ولا الى زمن نبوكد نصر لا ألم النبي بنجاتها وعدًا جازمًا ولا الذي الذي تنطق به هذه الله المناسلام الهني الذي تنطق به هذه الله المناسلام الهني الذي الله المناسلام الهني الذي الذي المناسلام الهني الذي تنطق به هذه الله المناسلام الم

#### " الفصل الثالث والثلاثون

هنا يود النبي الى ذكر هلاك عسكر سخادب ثم يضح مما سيستب في اورشليم من الاحكام والمدل والتحوى والسلم. وفي هذا الفسسل ما في الفسول السابقة من تواطؤ المنبين المذكورين عناك فاله من البين أن نجساة اورشليم بما هددها به ملك اشور غير خارجة عن مراد النبي ولكن يتبين بوجه اوضح ان هذا الملك السنليم الموعود هنا انه يتبين بوجه وضح ان هذا الملك السنليم الموعود هنا انه يتبين بوجه وضح ان هذا الا يكون الأ الملك المسبح المشلل بمزعاً وان هذه الكتابات المشاريها الى ثبات اورشليم الدائم ودعتها التألف النبي في مرى نظره الذي لا منتهى له أيمس ضحة أوسم من التي تجاهد فيها الكنيسة وان نهريمة ضحة الوسم من التي تجاهد فيها الكنيسة وان نهريمة ضحة الوسم من التي تجاهد فيها الكنيسة وان نهريمة

الفصل الراج والثلاثون والحامس والثلاثون هذان الفصلان برتبطان ارتباطاً لا ينطث لان كل واحدمنها يتوقف على الآخر ويتضح مناه ' به والنبو • ق المندرجة فيها قد ابتدأ تحتقها في داي بعض المبرين

منذ عد نبوكد تصر وكورش وذلك عند اجتساح الاول لبلاد ادوم ا نظر الآثار البيودية ليوسيض ك ١٠ ونحر بر التاني لاعاق البيود ، كن لا ينكر ال النرض الاصلي من هذه النبوء أما هو أسبب الحج لما هناك من الاشارات الى ملكه وقد عزى له المجد الى نسب ما هو مذكور هنا من شفاء عللا الجد الى نسب ما هو مذكور هنا من شفاء عللا والحطاء الجد الى نسب ما للوام يتم في كنيسته عمل خلاصنا هذا، وعليه فادوم هنا فو خذ بمناها الرزي بمنزلة مثال هذا، وعليه فادوم هنا فو خذ بمناها الرزي بمنزلة مثال المجمع اعداء شب الله وبكون عمل ما في الفصلين ان جاعة الامم وقد محتمق ذاك في اوائل فرون الكنيسة وسيتم على وجيع كل في موضع جاعة الامم وقد كمل في منتهى الازمان

النصل السادس والتلاؤن الى التاسع والتلاين في هذه النصول الاربية قسم تاريخي هو بنزلة التنب القدم الدين هو بنزلة السوات المسلة بالمور على وبيه اوضح والفصل التاسع والثلاثون منها بتابة مقدمة ألم يليه من النبوات على بابل الما ما بد ذك وهو النصول السبة والمشرون الباقة أم أخر السفر فان هذه النصول بجسما كلما غرض أفي اواخر في من واحد وجبل ما فيها يرجع الى ما كان كنية اسمى تصوراً والمغ مقالاً ميكن في شيء مما كنية اسمى تصوراً والمغ مقالاً التسم ، وكان كلاماً هنا واحق وسفا الما تنا به في هذا التسم ، وكان كلاماً هنا أواحق فشيد قد الله إلى الما البابا

وقد مرَّ في القدم الأوُّل من هذه النبوءة تنصيل جيم الصفات والحمائس المتعقبة بيسوع المسيح من بيآن طبيتيهِ له المجد وميلادهِ من عذرا. وبراحه التي لا تُعصَى ومعجزاته وانذاره وغلبيم وبهساء ملكه الحالد وما يستولي فيهِ من السلم الى غير ذلك بما يُمَّل لنا نرجة احوالهِ وحياتهِ. وفي هذا القسم ينتقل النبيُّ الى وسف ما يَتاسيهِ من الآلام والاهانات ويغمِّل فك تفصيلًا هو من شدَّة الجلا وعام الصدق بحيث كان النبي اجدر بان يسمّى مورخًا من ان يسمّى نياً . وكل ما ورد في هذا الموضوع المتسم يرجم الى ثلاثة امود اولية ينفرع عليها سائر الموادّ المندرجة فيه وهي الله ويسوع المسيع والكنيسة . ولا حاجة الى تكلف البحث لتميز ما في هذه النصول من الاقسام الاصلية فانها منصمة من تفسها الى ثلاثة اقسام ترجم الى تلك الاعراض الثلاثة وهذه الانسام متعادلة في الطول بتألف كلُّ منها من نسمة فصول . القسم الاول منها موضوعه الكلام عن صفات الله وكمالاته التي لا حدّ لما في مقابلة خدَّة الاصنام . والقسم الشاني يجمعه مع العصار الثالث والحسسين منزى واحدوهو وصف كام السبح التي كفر بها عن الجلس البشري ، والتسم

الاخير ينطوي على بيان الشروط المتصناة للإصنام الى ممكنه ومن الذين يُنفون سنها ومن الذين يُمَافِن وفيهِ الماغ الى ارتداد الطواف الوثنية وحلولها محل اليهود الجسدين الذين لا يومنون

نواة اشعيا

#### العصل الاربعون

في هذا النصل يوعز الله ألى رسلم أن يرزوا شبه وببشروه باتضاء النقة وقرب عي الحظم الموجود (١٠١١). وما تجي من النصل (١٠١١). يضن الاملتاب في اطراء فدرة الله ومكتم في تصد توكيد رجاء النسب ببيان الأسس الراهنة القائم طيها هذا الراء . ثم أن هذا الراق المثار اليه في الآية ٣ هو جمل بنير ادنى رب يوحنا المسدان كما يو يده أنه هو حمل منى هذه البوءة على نصبه

العصل الحادي والارببون

هنا بدعواقة جمع الشعوب ليحاجم في قضة الواتهم (١٠) ثم يذكر أنه هو الذي نصر كووش (٢- ٤) فارتاعت الشعوب باجحها (٥) وبعد ذلك بنتي على الاونان بالتهكم والسخرية (٢٠ و٧) ثم يعود الى شعبه على اعدائه والساغية طيد جمع اصناف الحير (٨- ٧٧) ثم يلفت الى عَددة الاونان وطلابهم باليرهان على حكتها وقدرتها (٢- ٤١) وأنه هو عز وجل قد الحام لشبه علما قديرًا واتبأهم بعبة من قبل أن تجيز ودرة وعلم عن قدرة المخلوق وعلم عن قدرة المخلوق وعلم بكا مهوتين (٧- ٧٧) فلا يجيد عَددة الاونان بشيء ولغا لمينون بكما مهوتين (٧٥ و٧٠)

• ٧٧٠ و يَلكَ هِيَ بَلكَ هِيَ . هِي حَكَاية قُولُ النادي الذي ذَكرهُ في اول الآية والاشارة بثوله بِتُلكَ الى شيء مُعْمَر اي ينادي في صعيون ببشار ثم يقول يَلكُ هِيَ تَلكَ هِيَ اي البشار المشار اليهاكما يقعل من ينادي بمددة في خبر عموب تحيالا لافاعة المسرَّة

الفصل الطافي والادبون هنا يشرع الرب في وصف مسيع ولكن بصفات والرق من صفات وجل فالحج . وهنا مثال كودش بنيب فلا يرى في هذا الوصف الانه ني وسلم واسم الاناة كثير الحلم هد أن يبث معرفة الله وشريعه في جميع فكل آمة استفاعت بهذه الانواد فلتشيد بحد الرب (١- ١٧) أنه هوذا ينهض ليبد يمكة المنالل ويدد ظالت انسوب الحاضة لهذه الملكة (١٣ - ١٨) الانسائيل يتامى وينيذ ميرة الله فيدتم فريسة بين الدي اعدائه (١٠ - ١٧) الانسائيل يتامى وينيذ ميرة الله فيدتم فريسة بين الدي اعدائه (١٠ - ١٧)

الفصل الثالث والارسون هنا اسندرك على ما جاء في ختام الفصل السمايق من وعيد الله لشميه ووعد لهم بانه تسال سيحطف عليم برعمته وجوب على المخلصة بن لا الطاعة منهم

ولكن بعد اتناذ تمت في الحبَّار منهم الموجَّه اليهم ذلك الوعيد كما اشار البهِ بقولهِ وَٱلْآنَ واتهُ مجسـلُ مصر وكوش وسبأ فدية " عنهم اي يسلم المتافقين كلهم الم المنكة عبرًا باهلاكم عن اهلاك الكنيسة بلسرها والمخارين بافرادهم (١-٤) ويجمع شمل شعبه لسرائيل الحقيق أي كل من يدعو باسم من ادم وباح الساء (٥-٧) اما الكَفَرة منهم فيُطرَدون منّ ميراث آبَاهُم (٨). وبعد فراغ الرب من هذه النبوءة يدعو سائر الامم ويسألهم شهودًا يشهدون لهم بأنهم اتوا بنيواات مثل النبوات التي اوحاها تبالى على السنة انبيانه (٩ـ ١٣) . ثم ينذًّا بأنهُ سيرسل إلى بابل من يستفتحا وينهج له ُ طريقاً في المياه وفي ذلك ايما ُ الى ما كان من عبور كورش في الغرات بعـــد ما حوَّل ماءهُ ( ١٤\_١٧). وحيننذ بكون خلاص اسرائيل من جلاء بابل على يد کورش خلاصا عجبا 'بنسی به خروجهم من مصر علی يد موسى حتى ان وحوش العمراء تشدترك معهم في تأدية الشكر اليه عزُّ وجل لما يتم مسادحها من الحصب والحير(١٨ ـ ٢١). والايما. بذلك الى ما سيكون عند اجراء عمل الفداء بواسطة يسوع المسيح المثل بكورش من ان اعرق الشعوب في البربرية والحشونة سيرون ادامشيهم مربعة بمياه النعبة ويشادكون الكتيسة الاولى الموُّلغة من بقايا اسرائيل في فشائد شكرها. ومع فلك كه ِ فان هذا الحلاص لم يستوجه ُ اسرائيــ لَ بيرهِ واحسانهِ وانما هو رحمة مجانية (٧٧ ـ ٧٨)

النصل الرابم والازبسوت

جيم ما في هذا النصل يرج الى غرض واحد وهو تثبت يعترب على الايمان بمواعيد الله والاعراض عن الاوكان (١-٣٠). وفي اواغر النصل يذكر كورش باسمو (٢٨) ويتماً الهديد الميكل والمدينة المقدسة (٢٦ سـ٨١) وذلك قبل كورش بحسا يزيد على قرن وضف وقبل فتح اورشليم واحراق الميكل بأكثر من قرن النصل الحاس والاربيون

هنا يبود الرب فيتجد الاهمال التي يجربها على يد كورش وقد سكاه سجيه لانه جبله شدالا السج المختبي (٣-١) وهو اتما اختاره ليستخدمه في اتقاد شميه الحبوب (٣-١). وهنا اشميا بسخت ومان هذا الانقاذ بشوق مضطرم كن يستشف من خلال شيره نا هذا الزمان الذي يشوق اليه هو اقرب ان كمك على زمان السج المفتي من ان يمسل على زمان كورش (٨). واذكان هذا الانقاذ سيم على خلاف ولمن تفراتهم ثم بين كل ما يجري من القوة عند قبل الامم الاجبية في الاتحاد الالهي (٣-٥٠)

الفسل السادس والادسون هنا يبيّن النبي عجز بال وتَنْهِ النّمِي بالل واتحا يكونان وقرًا على الذين يحسلونها في مفرهم فيقسسان معم في

ليدي العدو ( 1 و ٧ ). ثم يبيّن الفرق البيد بين هذين الاثمين و بين اله يتعرب الذي مجمل بين ذراعي الشعب الذي خلته لنفسه (٣- ١) والذي ينهي بما يميد صنعهُ قبل زمان مديد وليتها في آنو يسلمي (١٠ ـ ١٣) الفصل السابع والارجون

فيه إن بابل فاتحة الانقلآر ستساق في الجلاء (1.0) لانها لم تفهم عقاصد الله ولم تعامل شمية بالرحة سين المحلة الرار الله الرحة المثلة الرارة الله الرحة الله المثلقة المحلة المثلقة المحلة المثلقة المحلة المثلقة المحلة المثلقة المحلة الفصل النامن والارسون

قيه يخاطب الرب اسرائيل ويشابل بين كذب البرائية وصدق النبوات وأنه أنما أيد نبواته بكل نك البيات فقا لدم البيانيم (١-١٥) وأنه لم يأخذهم بذلك الرفق رعاية لا مختاق بل رعاية لا لهم عنده من الحب الجاني والم أول الم عدد الحاص(١-١٤). من الحب المؤتفي والم أوالذي نفيح طريقة كما البأبيم من قبل (١٥ و ١٦). فطوق للاسرائيليين لو كانوا من قبل (١٥ و ١٦). فطوق للاسرائيليين لو كانوا من قبل (١٩ و ١٦). فطوق للاسرائيليين لو كانوا من قبل (١٩ و ١٦). فطوق للاسرائيليين لو كانوا كلوا كلوا للمنافق المنافق للاسرائيليين لو كانوا كلوا للمنافق للمنافق المنافق وليس للاسلام (١٧-١٧)

الفصل الناسع والارسون معنون هذا الفصل الناسع والارسون المجود يتخذ الاسم في موضعهم وهو المني الذي افتحت به النواة في هذا الفصل حيث يتكلم السيح قسه ويتكو الى الله اليه صناع ما عالما من الاجتهاد في ردّ ابنا يقوب يتيه فودًا للاسم وخلاصا للمالم باسره (١- ١) واته بعد وعيادتهم ويردّ غنم الرب المبدّدة في اربة الملوك الارض وعليه فان صهون لا تها البدّدة في اربة الملاك الارض وعليه فان صهون لا تها البدّة ولكن يتوادد اللها الشعوب باجمهم ويسجدون اماها (٧-٣) الهرس الها الشعوب باجمهم ويسجدون اماها (٧-٣٧)

الفصل الحسسون

سلاحيم(٢٤\_٢٦)

هذا التي يشر باسيم في اوهام اليود من الرب الذي يضب ايانهم با وعدهم من المواعد السنية واغما يرض لهم هذا الرب بسبب الحذلان الذي يدون ان الرب قد طرحم فيد فيجهم المسيح أنه أغا وكل هذا الحذلان أغا هو الى حين لانه لم يُسط المهذال أغارة والمورن كتاب الطلاق المؤذن الفراق الويد واذا كان ذلك فا بالهم بأجون الرجوع اليه حين يدعوهم ما أنه لاسل المساؤم من اعدافهم مجفف حضيض الجاوات بانظلام اي يدمر الملحكة المساورة له ممكة بلل والجيس (1-1) ويكون لهم المشاورة له

مليًا ويكاشفهم بجميع الاسرار التي يتقاهما عن ايبه وبحدل لاتفاذ مشيئة ايبه اعظم صنوف الهوان. اذن فالذي يتمون الرب فليسأتوا اليه باخلاص وليستط اعداؤه في اللهب الذي اضرموه ( ٤- ١١)

الغصل الحادي والحيسون والثانى والحبسون ان السبع الذي هو المتكلم هنا ايناً يذكر شمبهُ كيف اخرج من ابرهيم وسأرة العافر آمة كبيرة واتهُ كذلك يكثر بتيَّة الشعب(١٣٥١) وذلك بان يدعو الام ويطيّمهم كما يتول القديس بولس( رو ١٧:١١) في جدر اسرائيل ( ٤ و ٥ ) ، وان العالم غايتهُ الاصتحلال واما خلاص الله فيبني الى الابد (٦) فلا يخش عبيدالله فان مضطهديهم سيذهبون كالحباء (٧و٨). وهنا النيُّ يحث فداع الرب ان تغرب مصر كا ضلت من قبل مشيرًا بَرْهَبِ الى اَنكَفَرة وبالتَّبِينَ الى الجيس وان يفخ عجازًا في وسط ميـــاه البحر الاحمر التي هي دمرُّ الى المعودية (٩- ١١) ، فيجيب الرب أن أهل الجسلام سيُتَفَدُونَ عَمَّا قريب ويُدِزَقُونَ خَبْرُ الْاينقص ١٧١ ــ ١٥ )وانهُ تبالى سيجبل كلامهُ في في مسيجهِ لحلق عالم ٍ جديد هو الكنيسة (١٦) اثم يقول يا اورشليم السكرَى بخعرة غضب افأه انهضى وتتوجي بالمجد فال الكأس التي جُرِعَها لا تكون من بند الالإسكاد مضطيديك (١٧ - ٢٣ و ١٠٥٢ و ٢ ) والشعب سيطلقون من الجلا اي جلاً بابل او الحطبة. وهنا الني يروح النبوء يرى المبشرن على الجال فيشير الى ذلك متهالا ١٠-١٠) وبرعز الى المتجمين ان يتطهروا لان الشعب الجديد سيدخل اورشليم ظافرًا وفي مقدّمتهِ الربّ ( ١٦ و ١٧ ) واذ داك فالرب المثار اليه بعد ان كان موضاً العجب لما كان فيهِ من المهانة والذَّلَّة (١٣ و١٤ ) صِبْحِ عَسَالًا

ندادة الامم والملوك (١٥) الفصل الثالث والحسون كُملَّ ما في هذا الفصل بسط ما جا بالايجساز في اواخر الفصل السابق من اهاتات المسجح وآلامه وما يتلوها من تمجيده وعقد مكك على جميع الشعوب الفصل الرام والحسون

في هذا الفصل صف التي التمرات الناشة عن موت الحسج فيذكر ان اورشليم ستوسع اخبيتها لتووي اليها جيع الامم التي الوجة التي لم تكن امية من قبل والتي هجرها بلها الى حين لا يلجت ان بهود فيضها اليه بعد محو آلمها ويقد مصا عداً مؤبداً وبينها بالحيارة الكرية ويمرق شمل اعداتها اجمين الفصل الحامس والحيسون

هنا الله الآب يخاطب البشر الذين المحاذوا بجملتهم
الى الضلال ويحدّهم على الرجوع اليه تعالى الذي هو
ينبوع كل خير ويناهما هم عهدًا ابديًا على اله يحقق لهم
قلك المراحم الذير القانية التي وعد بها داود وذريّتهُ
والمراد به هنا داود الروحي الذي هو انسيم (1-2).

وَمِّيَّةِ الفصل حثُّ لَجِمِعِ ان يُستموا هذه النهرَّةِ التي لا يمادفون خبرًا منها لمسالمة الله الذي يحكون هو البلائ بالتمرُّب اليهم

الفصل السادس والحبسون

فيه استنساف الحث الجميع على تلقي الحلاص الترب الذي يدم كل احد دون استنا على النربا والحصيان بميث يكونون سائرين بيمتنى وصايا الله (١ - ١) . وهيما تدوي علي يجد البتولية في الكنيسة (١٩٥) . ثم يقول أن ألنرباء الذين كافوا مستتين من المهد سيدخلون بيت الله (١- ٨) ويكمم ووساء اليهود ومن اوطأهم من علمة النسب على المشاومة والناد فانهم يدفون الى حد السيف وتأتي وحوش المحواء فشهم من جشهم (١- ١٧)

الفصل السابع والحمسون

هنا يرّع الني بني اسرائيل على ميهم الفاضح الى عبادة الاسنام ( ٣- ١٧٠) وهذه القريبات لاتصدق في معناها الحقيقي ألا على الترون السابقة منهم ممن خنطق انطباقاً تأماً على الذين صليا منهم السيد السبح واليه والي تلاميذه اشار الني بهذا الصديق منم من وجه الشر (١) اي قبل ان يرى دمار ارضو و يمكن اينا أن يُهم بذلك الاياء النيوي الى موت الصديق المسترقين الذين هكوا منذ عهد منسى الى خراب اورشليم على يد تبوكد شر م يقول ان الله سيستشذ المنتون الناة فيهكون لاعالة ( ١٩٠٤ ) اما المنتون الناقون الناة فيهكون لاعالة ( ١٩٠٤ )

ه ٥ وراً ألباب وأليضادة جَلَتَ تذكراك الخيارات المديس اليونيس الخيري صنم كان يجمله الواحد منهم على بابد بعنزلة حرز نصيانة اليت وارتأى قرم من المأخرين ان المراد به الملامة التي كان بعد السرائيل مأمورين بكتابتها على عشائد الواجم تذكراً الوحدائة الذي من المؤاب المؤاب حق متالد الواجم تذكراً الوحدائة حتى متاسوا هذا الايواب حق متاسوا هذا الايواب حق متاسوا هذا النذكار اصلاً

الفصل الثامن والحبسون

قد ر في آخر الفصل السبابق وعيد للنافقين وان ضادهم وعتوهم لا لمبتان ان يفضيا بهم الى الهلكة والآيا، باوالك المنافقين الى الفريسيين ولذلك عقد النبي هذا الفصل بامر الله اتعذير النمس من الروح الفريسي الذي هو روح كبريا، وشره وقبول ان الصيام وجيع مظاهر التوبة لا تمنني شيئاً ما لم توبد بالاستفامة والبر والصدقة فانه على هذه الفضائل الراهنة الباطئية يتوقف انتاذ الله لاورشليم وردها لى السمادة ( ١ - ١٧) . ثم يزيد النبي أمرا آخر لا ينطق على الفريسيين في بادي الرأي وهو تهاونهد في حفظ السعت ( ١٣) وذلك أنا تعلم من الانجيل المقدس انهم

ضلاً عن عدم تساعيم في المحافظة عليه كانوا يتاهون في ذلك الى حدّ يخرج بهم عن مُقتعَى الرشد والاعتدال . لكن ينبني ان نسيرهنا ان كلام اشديا لم يكن مخصراً في الفريسيين بخصوصهم ولكنه يتاول إينا معاصريه من اليهود وقد انتقت جميع الروايات التاريخية على ان تعدي السبت كان عندهم امراً مألونًا الى زمن الجلاء

الغصل التاسع والحبسون

هذا الفصل واسم المنزى على البارة وقد اشتل على كتير من الماني البلية والاستعارات البدية في الاممال السنة التي يشبّها النبي تارة ببيض الافاعي الذي تمرته لمؤرت وتارة بنسيح المنكبوت الذي هو مثل في المخافة والومن ( و و ٦ ) ومنها في عواف الحطية التي يشبها بالفلام في ابأن النهار ( ٩ و ١٠)

الفصل الستون

هذا النصل مدحة شربة من ابدع السر وأضه يُعلّب فيها النبي بالتا على اورشليم الجديدة وبها . عبدها فيتول أن جمع الشعوب ستبادر اليها من كل اوب وتضفها باكرم هداياها واتمن ذخارها وأن التياصرة سيسجدون امايها ويخدمونها بجميع قواتهم والارض تجيزها باسل ما فيها من الشحر لبنا مماكلها وأكرم ما فيها من المادن لزنة تك الحساكل وأنهي عليها كواكب المياه فوراً لا يغرب بل الرب سكون هو شمها الساطمة الافوار الني لا ترايل كبد سائها وستت فيها السلام والدعة والطهارة والمدل ويكاثر اهلها كثرة سرية لم يستم بنطها

الفصل الحادي والستون

يضن وصف السيح تحت مثال عظم ينقذ شب الله من المبودية ويدخلهم الارض الموعودة فيصـــبر الاببات في تلك الارض غدامًا لاصحابها الحقيقيين فيستعلومهم في حرائة الحقول ودعاية النتم الميغرنحوا هم لمبادة الله تغرغ كهنة الرب وعُدامه

الفصل الثاني والستون

هذا النبي يستحث بكل اشواقه ذلك اليوم الذي فيه السبح نخذ اورشليم أي الكنيسة زوجة له (۱-۵) وتيم رقباً في اعلى السور براقبون وفد المخلص ( ۲ و ۷ ) . ثم يك التيمة والحير المن التي اقسمها الرب على ان يرد الهيمة والحير الى شعبه ( ۸ و ۹ ) . وبعد ذلك يمان على حين بنتة ان المخلص قد وفد ( ۱۰ \_ ۷ )

الفصل التاك والسنون من الآية ١ الى ٦ هنا يعلن النبي ظفر يسوع المسبح على الجيس وعلى مضطهدي الكنيسة مشيراً الى دمار المسكة الوثنيسة وقيام ممككة الله في موضوساً وهو تقس المنى الذي بسطة القديس يوحنا في رؤياء ( الفصل ١٩ و ٢٠)

الفصل الثالث والستون من الآية ٧ الى آخر الفصل الرابع والسيين

من هذا الموضع فا يليه إلى آخر السفر يجمع اشيا في نظره بين الماضي والمستقبل ويسان ما لرحة الله من السر المظلم في دعوة اليهود ودعوة الامم الى الايمان. فيشرع هنا في تَصَمَّى دعوتهِ تمال لاينا. ايرهم (٧-١٥) ثم يجمل في افواه النفوس المومنة من شعبه صلاة البقة تبددي من الآية ١٥ من المصل ١٦ الى آخر الفصل ١٤

الفصل الحامس والسنون في هذا الفصل يجيب الرب على تك الصسلاة بنا الدامة الدران الدران ما الدران (١٠) مكرار

حاصله انهُ تبالى سيملن تنسـهُ للامم الوثنية ( ١)ولكنهُ سیتواری عن اسرائیل عقاً؟ لهم علی نفاقهم وتمرّدهم (٧\_٧). ومع ذاك فلا ينبذهم نبـذًا تامًا ولكنهُ بسنتى على تك الشجرة التي اتلغها غرات وتلاك يحتفظ بها حرماً على النوى الذي فيهــا ثم يزرعها فتنمى في ارض الموعد، واما الحجاد فيُقرَ صَون بحدة السيف بلا رأفة ( ٨ ـ ١٢ ). وبعد ذلك يبين الرب الفرق بين حظ عبيدم وحظ المتافقين(١٣\_١٥)وهنا يضرب النبيُّ صَفِحًا عن المنافقين ويُجلِّب في بيان ما لابنـــا. الكنيسة من الحظ السعيد (١٦\_٧٠). والحيرات التي صنعا الني هذا تحت مُثَلِ حسَّبَة امَّا هي خبرات روحية تتبتم بها انكنيسة المجاهدة تمتعاً واسعاً ولكنها لا تستوفيها بجلتها اللا في السهاء حيث تتم سمادة الجسد الابدية تمام سعادة النفس. وما ذكرهُ في الآية ٧٠ من طول مدَّة حياة الانسان الها يريد بي امت داد الحياة الروحية التي كانت الحياة الزمنيــة في الدهور الاولى مثالًا لما . وما اشار اليه في الآيَّة ٢٠ من ألغة الوحوش البرَّية اعاءُ الى الامم البريريَّة التي سيهذَّب الانجيل اخلاقها. واما الحيَّة التي يكون طماَّمها التراب فانها تذكّرنا النبوءة الواردة في سفر التحكوين من اضحلال بمنكة الجيس

الفصل السادس والستون

افوابا وبدخلون اورشليم اي الكنيسة ( ١٨ - ٢٠ ) فيخار الرب من ذلك الشب الجديد كينة ولاويين (٢) وتقي مذه السلالة الكنيزية ما بتب الساوات الجديدة والارض الجديدة اي الكنيسة ( ٢٧ و ٣٠ ) . واخيراً بنسفد بخراب اوزشليم المؤيد با قدمت من فجورها وتردها ( ٢٧ ) وفي منسن ذلك يُعيم الانداد بهلال جيم المصرين على خطاباهم بمن ذكرت اورشليم ماثلاً لم

#### نبوت ارميا

كان ادميا من بيت كهنوت وله في مدية صغيرة لسبط بنيامين قيسال له عاقوت على نحو ساعة من اورشليم ال الشال وهي من المدن التي خرجت في سبب الكهنة حين تحسيت اوض المياد على يد يشوع المدينة وبذلك يتبيز عن حلتياً الكاهن الاعظم الذي كان في ذلك العد وهو الذي وجد نسخة التوداة في المبكل على ما جا في ٤ الماول (٣٠٠) كان عيم ما جا في ٤ الماول (٣٠٠) كان يتبير الإعلام الأعظم كان يتبير في صلح الأوات . وبالتالي قان حلتياً الجاديسا أورشام لاساقوت . وبالتالي قان حلتياً الجاديسا على يتبير في هذا السفر (١٠١) وهو وصف اهم من ان يتبير في هذا السفر (١٠١) وهو وصف اهم من ان يتبير على الكهنة كان تسب

ثم أن التُقَق عليه بين علمة المفترين أن أوسيا الحيس لحدمة ألله من بلن أمه وطُهِر مد ذلك من الحليلة الاصلة وبذلك جزم القديس أوضطيلس حين كاشمة ألب بدعوت حديث من لم يتباوز فيا قالم التديس أوونيس خس عشرة سنة المخاف أن يُدم على هذا الاس أكبير على ما هو فيه من المنسف وقال بين يديد تسالى حتى تبين له جزم النائية الألمية فلم يسمة ألا الماعة والاتباد

وقد تنباً في هذا السفر بتشيد اورشليم الجديدة واقامة النمب الجديد مع بيان استعمال أتكفرة من اليهود الجسديين باوسم بسط

وكان شروع ادميا في خدمه في السنة الثالثة عشرة ليرشيا كما نص عليه في نبواتم ( ١٠١ ) واستمر عليها مدة الثاني عشرة سنة الثاني عشرة الثاني عشرة الرسة وهم بهآماز و بواقيم و بواكين وصدقياً - وبسد ما نكبت اورشليم وأحيل صدقيا الل بابل اطلق ملك بابل لارميا ان يتيم حيثها شاء فاختار المثام في وطنه الحرب على الكنى في بابل وكنت لم يلبث الأ ظيلا حتى اضطره ما جاعة اليهود الذين بتوافي اورشليم ان بصحبهم الل مصروفي تقليد اليهود والآياء التعديق انهم رجوه هناك بعد خدمة لا تتعتق مدتها تخطسا من تقريب لهم على دفائهم

ثم أن نبو الت ادميا ليست مرتة في الذكر بحسب رتب زمانها في النزول ولذلك ذهب كنيرون من المنتقب للى الها كتبت اولاً في رقاع مقرقة ثم خبيت على هذا الترتيب اتفاقاً . وهو منعم لانحب الانحاز اليه الما تحبيل أخبت كذلك مراعاة لوجين كل مادة ما ياسها كما يتبين لمن تصفحا بالنظر الهيقيق والتاني لنهم اتبوا فيها زتيب تلاوتها اليوبة في كنافسهم

الغصل الاول

هذا الفصل بخزلة عنوان السفركلة وفيه ذكر دعوة ارميا للخدمة النهويّة

 ١٩٠٥ قضياً سَاهِرًا • اي قضيب لوز لان اللوز في الدرائية يُسئى ١٦٣ ومشاهُ ساهر وكانهم سموهُ بذلك لائه يسبق الاشجاد كلها فيب من نومة الشاء ويبدو عليه الزهر قبل ان ببدو على شيء منها الفصل التاني الى السادس

هذه الفصول الحسة تشتىل على خطابين يخمنان اشد التمريع على جمع طبقات سكان اليهودية وتهديدهم بنقاب اليم سيمل جمع على ايدي شمير بعيد يجهلون لسانه فيتيهم من ناحية الشهال والمراد بذلك الشمب الكادائيون جيوش نيوكدنسر. ثم يلبك هذا الوعيد

بوعد رجوع السلام والنبطسة وهذا الوعد ينظر بوجهٍ خاص الى زمن المسيح

١٩٠٧ ، أوف وتنخيس مدينتان مصريتان كلي بها عن ممكة فرعون كلها والاولى من مدن مصر السفل كانت في عهد الملك صبيك عاصة المسككة وآثارها على المنفة البسرى من النيل الى جنوب التاهرة القديمة والثانية ويتال فيها تخفيس ايضا مدينة منية مبنية على ترعة النيل التي كانت قد من الما أنا:

 ١٩:٧ هـ شيخور كلمة عبرانية معناها الأسود او الحَمَّا أواد بها النيل لما فيه من قشة اللون بسبب ما يجره من الاوحال و وأتَّيَّر بالإطلاق او موصوفًا بالكبر يراد بع دائمًا في الاسفاد المقدسة نهر الفرات

ي الاصطار المعدسة عهر المراح الفصل السابع الى التاسم

في هذه الفصول السائرة بين التي وهو واقتُ
امام باب الهيكل ان البيود باطلا يتوكلون على ذلك
الموضع للقدس ما لم يقوموا طرقع ويصلحوا اعمالم
ويغباً بنارة الام النهالية وببلا البيود وخراب اوضعم
ثم ان ما يصفه هنا من تورطهم في عبادة الاوثان
وعباهرتهم بها في الشوارع حتى في هيكل اورشليم لا
يأتى معه أن يرزى هذا القصل الى عهد يوشيا لما
كان معروقاً بو من الصلاح والورع ولذلك ينبني ان
يُجمَلُ في عهد يوياقيم

• ١٨٠٧ ، لِتَلِكُمَةِ ٱلسَّمَاد ، هو اسم الاهــة لم

يأت ذكرها الا في سفر ادميــا في هذا الموضع وفي النصل ١٠:٧١و١١٥و١٥وه والمراد بهــــا التعر وهي عندهم صاحبة بعل اي الشمس

الفصل الماشر يتضين تحذير الاسباط السئرة الذين أجلوا الى اشور من المبل لل عبادة الاصنسام ( ١٦٠١). وبعد ذلك يتفت التي فينذر بجلاء سبط يهوذا ويسأل الرب ان يلطف بهم وان يسجل الانتقام من الام الاجنب

الفصل الحادي عشر يتضمن نصط الضاأة بان يقوموا طرقهم واتذارهم ببقاب لا غرج لهم منه ( ١ - ١٧). وفي آخر الفصل ينظلم النبيّ من كهنة عناقوت لانهم كانوا يسلون على قتله وينياً بهكتهم ( ١٨ - ٢٣)

• ١٩ و لِتَأْفِ الْفَهْرَةُ مَعَ مَلَامًا . هذا الموسع بحسل ان يُرجَم على اوجه وليل الوجه الذي اخترناه هو الاقرب الى مفهوم المتن والمراد بطسام الشجرة بم الان كلمة المهمين في الميراتية تشاول كل ماكول . الشجرة اي بتع ارميا من الكلام والتخلص من تقريباته يكن لننك الشجرة من اصلها اي المهاك النبي حتى يتقطع من قبله كل سبب الهذر ولاخفا . في صدق يقطع من قبله كل سبب الهذر ولاخفا . في صدق تطبية علم وفاقًا المتلاب المناج وبالسالي لا ماتم من تطبيقه علم وفاقًا المتلاب الناز على المتدس الدونيس متوافقة على ان هذا الكلام مقول في حق يسوع المسيح في شخص ادما الكلام مقول في حق بسوع المسيح في شخص ادما

الفصل الثاني عشر هنا يأوه الذي عشر هنا يأوه الذي الأن مضطهديه لم ينا قبوا ( ١- ٤) فيمية أوب بأن ما تقسله من الاذى هو اخت تما سيرد عليه ولكنه مع ذلك لا يبعلي أن يبيد الذين يناصبونه ( ١٥ - ١٧ ) . وفي اواخر الفصل ( ١٥ - ١٧ ) من ارضع وانع سيردون بعد ذلك من منظاهم ولكن بشرط أن يدنوا بدن الله الحق وبذلك يستسدل على اله يشير الى زمن السيح والرجوع الروحي

 • كَيْفَ تَشْلُ فِي فَشْرِ أَلْأَدْدَنَ ، المراد بفخر الاردنَ ما حوله من النباض الحضراء وهي مواضع خيفة توسف بكثرة الاسود ، والمنى الله الآن في مأمن وتكنك عن قليل سيصبح مقامك بين الاسود اي سكون معرضاً الاخطار عديدة

ه • أجارح لمؤن الريش ميرافي لدي فالمجوز عليه من حكل چة • قل ميرائه بهذا الطاز المؤن لا هو متارف من أن الطبود أذا دأت بينها طائرا غرب الالوان أنكرت منظره وتتبعه عجابة كثيرة حتى تطرده \*

#### الغصل الثالث عشر

هنا النبي يتل شقاء اليهود بمالين رمزيين اولها انه اتخد منطقة جديدة خشنة عقدها على حقو به ثم القاها في ماء الفرات الغرب المذيق الذي عقده م شميه ويرسله الى ما وراء الفرات حتى برث هناك ويقرض والثاني الديم بضر بعان محلوم تحراً اليساء الى ان الرب سبكرهم بخمر غضو

الفصل الرابع عشر والحامس عشر هذه: الذول من جاديات من الحق

في حذن النصلين عادران بين الله والني في الأول منها يم ما سل بشب و من شدة السحط وينشغ الى الله أن يرحم خلا يقبل له شفاعة النصل ١٠:١٥ - وفي المحاورة النصل ١٠:١ - وفي المحاورة النجة يذكر الني أنه بعد افراغ جدم في اتفاذهم قد اصبح عندهم عملًا للمت لمنة كل احدثم نيوح فوسًا شديدًا لما هو في من ذلك الشقاء فيده الرب بانه سينظر البع ونيسم أعلى الذين يناصونه (١٠٠٠-٢١)

الفصل السادس عشر والساج عشر في هذين الفصلين بنذر النبيّ بجلاء اليهود عقابًا لمم على عبادتهم للاوثان وتعذيهم لشريعة السبت • ٣٠١٧ - الانتازة بهذا الجلل الذي في العصراء الم جبل صهيون القائم في صحراء يهوذا

بي صبيون أن م في حراء يهو. الفصل الثامن عشر

في هذا الفصل يكل شعب اليهود باناه من خزف ينسد بين يدي صائعة فجوله عن هيئت الاولى ليصنعه أناء آخر اشسارة الى ان الرب هكذا سيصنع نشعه

• ١٤ ه هَل يَشْلُوسَهُ ٱلصَّعْرَا و مِن كَلِيج كَلِيَاتَ. نعب أكثر الفترين الى إن المراد بهذا الصغر قسة جبل حرمون من لبنان ظانها لا تزال مكسوة المنظيع . ظلمنى هل يزول ثلج لبنان عن هذه الشنة اي قشة حرمون وبالتالي هل تتعدل الطبيعة ما سنة أفد لهما من الشرائع اما شعب افد فيتعدل شرائع خالته.

الفصل الناسع عشر والمشرون هنا اينا يتمل النسب باناه أيكسركن ادما تسه يكسره في وادي توقت مشيراً الى انها هكذا ستحطم ممكة يهوذا وعاصمها اورشليم. ثم يصف ما فسل به فشعور من العرب والسجن بسب هدده النبوءة فيكر دمني نبوءتو وينذر فشعور ايناً بانه سياق في الملاه

\* ٣:٢٠ مَ لَمْ يَدَعُ الرَّبُ أَسَسَكَ فَضُورَ بَلُ هَوَلًا مَنَى فَشَعُورَ أَمَن اي لم يدعُك الرب امناً بل هولًا وهذا اوجه ما قبل في هذا الموضع الذي كثيراً ما شغل المفترين

الفصل الحادي والمشرون هذا الفصل بما نزل في اواخر ملك صدقا فوضعه

عتب الفصل التامن والسلاين لكن الاظهر انهم وضوءً هنا لابهم رأوا فيه اسم فشحود الذي ذُكر في الفصل السابق فاحبُّوا أن يجسوا كل ما يتملق به في موضر واحد الأان في فك سهوًا لان كل واحد من الاسمين لمسمَّى غير الآخر اذ الاوب إن إمير والتاني ابن ملكياكما هو منصوص عليه في الموضين

\* ١٣ \* كَاصَغْرَةَ ٱلسُّهُلِ • المراد بها عين ما اويد بالجبلِ الذي في الصحرا-( الفصل ٣:١٧)

الفصل الثاني والمشرون الى الحامس والمشرين هذه النصول تتصل بما قبلها في المني وان لم تتصل بهِ فِي الزمان فالفصل الثاني والمشرون منهما يتضمن نبوءات على ملوك يهوذا والشالث والمشرون فيه تثريبُ للرعاة الحُونة على افسيادَهم في الرعية وان الرب سيستبدلهم بنيرهم من ذوي الامانة والصلاح مختماً من بينهم داود الجــديد الذي هو الملك المسيح (١-٨).ثم ينتل الى تقريم الانبيا. الكَذَبة (٩-٣٧ ) وتسنيف الذين يتخذون وحي الرب هزو؟ ( ٣٣ ـ ٤٠ ) • والنعسـل الرابم والعشرون يتضمن رؤيا ذبيلَى التين مرموزًا باحدهما الى من أجلي من اليهود مع بكنيا ولنهم سيرقهم الرب الى ارضهم وبالآخر الى من بمي من اليهود في الارض وان اكثرهم سينقرضون. والحامس والمشرون يتضمن نبوءة على الشمب باسرم بالجلاء مدة سبمسين سنة . وفي آخر الكل وعيدٌ للثموب الاجنبية

الفصل السادس والمشرود الى العامن والمشرين الأول من هذه الفصول بمنزلة تستة لساريخ ملك يواقيم وما بعد ذلك متعلق بملك صدقيا كمتنا ترى في علاق المحاسف والثلاثين وواسادس والثلاثين عودًا الى ملك يواقيم ضو ولاشك من خطأ الترتيب. ثم أن ما عبد يواقيم صوابه أنه أول في عهد صدفيا كما يتبين من بقية الفصل لهاده النوان من خلط من بقية الفصل فذكر يواقيم في الدوان من خلط على عقد به أشارة الى نير الرق الذي سيملة على المتبي مثال الدير الذي سيملة على المتبي مثال الدير الذي سيملة المتب اليهود ومن بليم من المالك الحياورة للم مسب اليهود ومن بليم من المالك الحياورة للم من المالك الحياورة للم المتبي المتبيا ا

الفصل الناسع والمشرون الى الثالث والتلايين عبل ما في هذه الفصول الكلام على رجوع اهل المبلاد ومك المسجد في الفصل التساسع والمشرين نبوة بانهم سيرجون من المبلاد بعد سبين سنة وفي الفصل التلايين والمبلاي المبلاتين اطارت في النصل التلايين والمبلايين اطاساب فيا يتارن هذا الرجوع المشتعى من الانبهاج والنبطة ووسف المبتياج والنبطة

في المنى تسه وفيه تأكد للإيان بهذا الوعد وفك بابتاع النبي حلا يترر ملك لقبه بعد انتضاء الجلاء. والنصل الثالث والثلاثون في معنى ما سبق أيضا ويضمن وصفا شائقاً لسمادة ملكوت المسج ومملكة داود الجديد والكهنوت المستأخف

ه ١٥٠٣١ ما اخصلُّ الرامة هنا بالذكر لما انها واقعة بين حدَّى ممكة بهوذا وممكة اسرائيسل بحيث يُستع منها فراح داحيل في يهوذا ثم أن داحيسل هي ام يوسف وجدة افرائيم فينوها بنو افرائيم باجمهم ذكر انها تبكى عليم انذازا بهكتهم بسيف العدق وهذه البوءة قد تحققت من وجد باضحالال ممككة المشرة الاساط وتحققت من وجد آخر في الاطلسال البَرَدة الذن قطهم هيرودس (عتى ١٨٠٢)

ه ٧٠:٣١ م فإنَّ أَرَّبُ فَدَ خَلَقَ شَيْا جَدِيدًا فِي الْأَبْ اللهِ عَدَاجِم الآبا القديسون وعامة المفرية إلى أيضا مقد اجم الآبا القديسون وعامة المفرية على أن هذا ألكلام اشارة ألل تحييد الكلمة في احشاء العذواء الطاهرة ، وحسا النبي يورد السبب الاقوى في تشويق اهل الجسلاء الى الرجوع الى ارضهم وهو أن المسبح نجيل به فيها ، وقوله على شيئا جديدا اي لم ير أن مسيل من قبسل يعني سبيح هو أله وانسان منا ليحكل به في جوف المرتبق على كادتنا

النصل الراج والتلاثون الى الراج والاربين هذه الفصل ما خلا الفصل الحاس والتلاثين منها والسادس والتلاثين تتضين الكلام على حصار اورشليم في عهد صدقا وما يتحمله النبي من للشاق ممثلا بذات السيد السيج في آلام وذكر ما يقب اخذ المدينة من الضيق والبلاء واما الفصلان المشاو اليها فيتمانان بعد يراقيم وقد قدمنا لنها أيقلا الى هذا الموضع

 ١٠١٥ م يَسكنون مِعدُولَ معده للدية كات على اثني عثر مب ألا رومانياً من كموزه وتعقيمين وتُوف انظر الحاشية على الفصسل ١١٠٠٧ ه وأرْض فَتْرُوسَ . هي من ادض الصديد جعر ويستيها اليونان والرومان بلاد ثيبة . وبحسب ذلك 'يسلم ان اليهود كافوا مبددن في جيم اطراف مصر

الفصل آلحاس والادبون هذا الفصل يتضمن كلاماً بين ادميا وبادوك شديد التأثير وعمَّةُ بحسب الترتيب التأريخي بعد الفصسل السادس والثلاين

القصل السادس والارسون الى الحادي والحسين في هذه الفصول ثبوة على الشعوب الاجنبية • ٩:٩٦ • كُوشُ وقوطُ المراد بكُوشِ الحبشـة وقوط آمة افزيقَة كان مقاما على ما ذكره يوسينس في الآثار اليهوية بسيلاد المذب ذكر بلينس المؤرخ الطبيعي أنها سبت كذلك بلم نهر في تك البلاد

يَّالَ لَهُ فُوطَ هُ وَكُودِيمُ . هم طواف من الحَمْدِينَ فِي شَالَ افرَقِيَةِ وَكَانَوا مَن الرّساة المشهودين. وكانت هذه الاسم التلاث فيا ذكرهُ حزقيال ( ٥:٢٠ ) من الحلاف مصر

ه ٧٨:٤٩ ه وَمَكَالِكِ حَاصُودُ • هي مواطن الحضر من البرب

النصل الثاني والحبسون

فيه خلاصة تاريخية النرض منها تقرير ما تحقق من نبوءة ارسيا على اورشليم وان يُجِسَل تحقق تلك النبوءة التي حلّ الجليا في ذلك الزمن بجزلة صابحة على تحقق سائر النبوءات التي يتأخر الجليا الى زمن ابسد فهو راج المؤلث (العسل ١٩٠٤ والعسسل ٢٠) واتدال راج المؤلث المناخرين الله منقول من هنساك وهو المنافرين الله منقول من هنساك وهو يتمكم لا دليل عليه لاحتال ان يستحون في اصابه قد كب عنا ونته كاب سفر الماوك ولعل هذا الاولى للرجيه الذي قدّماه أن

#### نبوءة باروك

هذا السفر مكتوبُ في اصله بالمبرات كن النسخة الاسلية فيدَّت من عهدِ فديم وكات لا تزال مُساوَقة الى الترن الثاني حين ترجها تاودسيون الى اليونائية. واقدم ترجة لما الترجة اليونائية المدرّجة في نسخسة السمين وعنها تلنا ترجتا في هذا الكتاب

الغصل الاول

 ٤ • عَلَى نَهْرِ سُودٍ • قبل هو نهر كان يصب في الفرات اوجدولٌ ينشعب منه وقبل هو الفرات تفسهٔ الفصل الثالث

٥ ٣٨ • وَبَعْدَ ذَلِكَ تَزَاى عَلَى ٱلْأَوْضِ وَتَرَدَّدَ بَيْنَ ٱلْبَشَرِ ، قد النق الآباء والمشرون على ان حفا الموضع يشير المن تجبير المن تجبيد المن تجبيد المن تجبيد المن أبجبيد الكلمة ولا جَرَم الله لا يمكن الن يشتر بمنى اوضح وأبدًه ما ذهبير

#### نبوءة حزقيال

هو حزيال بن بوزي من السلالة الكينوتية كما يُخذ من كلامه في همنا السفر (٢٠١) وكان في جمّة من أجلي الى بابل مع المك يَكُنْنَا ودُعِي المندمة النهرية في السنة الماسة من الميلاء واستر فيها اللى السنة السابة والمشرين منه وفي بعض التقاليد القديمة ان حزقال وفي شهدا فتاه أحد رؤساء است الاته كان يزجره عن عادة الاوال

وقد قم الخاشل المتبرين سفره ُ هذا الى قسمين تحدَّجا فوطئة في بيان رسالهِ ( المتعسسل ١ الح ٣ )

التمم الاول يتضين التبوءات بالتفساء المتزل على عكمة يهوذا (الفصل 2 ـ 24) وعلى الشعوب الوثنية التقصل ٧٠ ـ ٢٠) والتمم النساني يتضين أبشرى السلام الدي يقب ذلك التضاء (الفصل ٢٣ ـ ١٤) الفصل الاول

١٥ و في السنة الثلاثين اعتلف في هذه السنة متعلف في هذه السنة في حديث الشريسة في عديث المتعلف الشريسة في عديث المتعلف المتع

الفصل الرابع فيهِ إَمر الله النبيّ ان يتخذ لبنة يرسم علهسا مدينة لورشليم ويتنَّلها نحت الحصار( ١ و ٣ ) على نحو ما كان ينمل الاشوديين والكادان من استمال اللِبن للرسوم والكتابات . ثم يأمر النبي بند ان يَمِلُ اورشليم على كت الحالة ان يجل بيناً وبينها صفيحةً عرجنــة من الحديد ويرخم ذراعه على المدينة ويثبت نظره عليها ايماء لل الحذلان الذي سيطرح الله شميه فيه ِ والنكبة التي هو مزمعُ أن يضربهم بها (٣) • ثم يأمرهُ أن يَبِّل بنف م الشعب مما قبا عدولًا بان بضجم مدة اربم منة وثلاثين يوماً ثلاث منة وتسعين منها على جانبه الايسر واربيين على الجانب الايمن وعليهِ القيود وليس له ما يمسك بهِ رمقهُ الااطمية غليظة خبيثة ( ٤ ــ ١٧ ). والفسرين في الزمان المرموز اليه بهذه الايام مذاهب فنهم من ذهب الى أن الايام الاربع منة والتلاتين تشير الى ايام حصار اورشليم وقال آخرون انها تشير الى مدَّة تعدَّي اسرائيل ويهوذا . وقال غيرهم الراد بهذا المدد سنو الجلا. . ولما كاتت هذه الاوجه التلائة من التفسير مع ما فيها من التابن غير متنافضة فلا بأس فيا نرى أن يُجمّع

الفصل الحامس • ٣ • في وَسَطِر ٱلْمَدِيَّـةِ · اي من الرسم الذي على الهنة

بينها في آن واحد ونُحَمَل المدَّة المذكورة كتسايةً عنَّ

مدَّة تعدي الشعب ومدّة الحصار ومدَّة الجلاء

الفصل التاسع من من أبوا لا تدانوا بنه ما الوا الموا ا

التطهر وقد تم ذلك بعد سنوات فلائل حين أسلمت المدينة والهميكل فحريق والحراب على يد نهر كدنشر • ١٨ • فَصَبِ مُجدُ ٱلرَّبِ عَنْ عَنَهِ ٱلْبَيْتِ . اي فارق الربَّ هيكاهُ بعد ابت ذاله وفي تركم له أندارُ وشك غراه

الفصل الحادي عشر

ه ولا الرجال هم غير ألكهنة الحسة والمشرين الذين فحروا في الفصل ١٦٠٨ والذين رأي النيخ ملاكهم في الفصل ٩٠٠٨ وأذ أيا بن عزورً.
 هوغير إذبا بن شافان الذكور في الفصل ١١٠٨

عو غير يورب بن ساهل بد يورك القصل ١٠٠٨ . ٣٠ - كيس مجرب ابي يقول الكفرة من الهيود ان خراب المدينة الذي ينذر بع النبي ليس بجرب الحلوث بل يقولون ذلك لا يتم البات والخاهي المقدر وتعمن المقدم أمي انها تصون سكانها صيانة القدر للعم وتسميم اسوادها من الذي ليشهم كما تسعم القدر الهم الذي فيها من الاعتراق

 ٧٠ قالاكم ، اي الذين يقطم الكلدانون منكم من سيلكم روساؤكم بسو أدانهم او الذي قتلسوهم اتم من الصديقين والانبسا. في اورشليم وأثم سأخر كم من قسطة ، اي من وسط اورشليم التي شيئسوها بالقدر ظمتم اتم الهم بالمنى الذي تريدونه (٣) لازكم لن تلبوا فيها ولكني ساطردكم منها

 ١٠ - عالم تعلم أسرائيل أحكم عليكم. قد تمت هذه النبرة في اوض هاة حيث ضنى مك بابل على رؤسا - بهوذا بالوت (٤ اللوك ١٤٠٣-٢١)

سى رود يهود الذين أجلوا الى وزعم من 17 ها الله وزعم من بقي من اخوانهم في اورشليم لنهم قسد خرموا الهيكل قد المام الله لهم هناك هيكلا من تنسب لانه لا يزال معهم وهو يكون لهم هيكلا ديثا يردهم الى

 ١٩ ٥ قد ابتدأ هذا التجديد عند كرازة بوصنا المعدان وعي، السيد المسيح وتحقق في بني اسرائيسل الذي قبلوا الدين المسيحي

الفصل الثاني عشر \* ٣ \* يميد ببيت التمرد اليود الذين أسلوا الى بابل وكانوا لا رأوا اورشليم لا ترال عامة يتأوهون لجلاخم عنها ويحرضون من فيها من اخوانهم على مقساومة الكلدائيين

١٥ - كل ما تداً بو النبي منا قد وقع بعد عين كما زى في ٤ اللوك (٧:٧٥) وفي ارميا (٧:٣٠) و٥٥.
 ١١) حيث ذُكر ان مك بابل قاً عبني صدقيًا وهو في ربلة من ارض حماة قبل ان يرسله ألى بابل ثم ارسله ألها بابل ثم ارسله ألها الحي قلب فيها الى ان مات الفصل الثالث عشر

• ١١ ه مَطَنُ مَلَاغِ • المراد به كما ضَر التسديس الاونيس غزة الكلدائيين وقد شُهَت بالمطر الطاغي في

مواضع كثيرة غير هذا الموضع كما ورد في اشما ( ١٠ . ٨ و٢٠٧٨) ونحوم ( ٢٠١٨)

• ١٨ • الاظرار ما هنا ليس الأكابة عرض فيها بما تصنح النبات الكوافب المذكورات في الآبة المابقة من مد النب في دفائلهم وشهواتهم بدلامن حصيهم على التوبة وردهم الى الله . وذهب بعض المشرين الى ان ذلك اشارة الى ماكن يصنعن من السحر واعمال الكهاة عند ماكانوا يأتون لاستشارتهن النهاس عشر

في هذا الفصل استمارةٌ بديعة اخرجها مخرج المثل محصُّلُها ان شعب اليهود قد خرج من اب اموريَّ وأمُّر حَيَّةِ اي انهُ تخلَّق باخلاق اقع الشعوب كفرًا وافحشهم نجورًا من الكنمسانيين الذين عاشت آباؤهُ بينهم . وعقب ميلاده اي حين كان في مصر تحامل عليهِ فراعنتها حــدًا وبنيًا حتى عزموا على استئصاله ِ باهلاك كل مولود له لكن الرب صانه بين مضطهديه وانماهُ بطريقة عجيبة . ثم لما بلغ سنَّ الحلم نظر الله الى عبوديَّتِهِ الشَّاقَةَ ضَمَّدهُ فِي البحر الاهر وآثاهُ شريعةُ في البرُّ يَّةِ وضَّمُهُ اليهِ بمهدِ وثيق واطعمهُ المنَّ وضاعف لهُ احساناتهِ وجل له اساً بين جميم الشعوب لكن هذه الامَّة المُترَّدة بذلت نفسها للحُجُور مع جميع اصنام مصر والشام . ولذلك فان اورشليم ستهلك بين ايدي انكلدانين فيموت كانهاتحت اتناضها والمدينة تحرق وتمامل معاملة انسامرة وسدوم اللتين جاوزت حدهما في الفسق والفساد ، الله الرب سد ذلك سيرد هذه الاخوات الثلاث من جلائين وذلك لمجرِّ دمجد اسمه واذاعة مراحه لا لأدنى استحقاق من قِبَلِمنَ فيرجعنَ خَجِلاتِ خِواحِثُهِنُّ السالفة واولمنَّ سدوم وهي مثال الامم الوثنية ثم السامرة واخيرًا اليهود، والمقصود هنا الرجوع الروحي لالمدوم فقط ولكن للسامرة ايضا ولاورشليم الني بقتضي كلام النبي لا يجدد بناؤها في هذا المني الذي هو اسمى من معنى البناء المادّي الَّا على يد المسيح

الغصل السابع عشر

هذا الفصل بعضين مشار آخر بنياً بو على ممكة بهوا وفيتهي الى ملك السيح و فالنسر العظيم دير الى بودا وفيتهي الى ملك السيح و فالنسر العظيم دير الى على البلاد و والارز المظلل على البلاد و والسية الارز التي اقتطعها النسر هي يكنيا الذي هو احدث فرع في دوحة الملك وكان قد أحيل منذ ست سنين الى بابل وهي المراد بهضفه الارض كتمان ذات الترف والمائة التي لعنها الله والتي مثال لابناء الدهر، وهذه البزرة التي اعتماها النسر من بزد الارض وجملها في ارضي برية ذات مساو غزيرة هي صدفياً الذي اختاره نبوكد تشر من سلالة داد وملكمة في الارض كعل من كون كا لكومة دادو وملكمة في الارض كعل على ان يكون كا لكومة داود وملكمة في الارض كعل على ان يكون كا لكومة داد وملكمة في الارض كعل على ان يكون كا لكومة

لايرتفع الجرا ولجبث محافظاً على طاعة نبوكدنسر طبق البين التي عاهدهُ عليها . والنسر الثاني الذي مالت البه الكرمة عومك مصرالذي اتفذاليه صدقيًا بـــألهُ النصرة بعد قضهِ لعد نبوكدنصر لكنهُ لم ينن عنــهُ شيئًا وكانت عاقبَهُ الدمار المحيط . والغرع الجديد الذي ذُكِرِ اخبرًا ان الرب يأخذهُ من اعلى الارز وينرسهُ فلا يلبث ان يبلو فوق جميع اشجار الارض هو السيح الحارج من ارومة ذريَّة دآود ويكنيـــا والذي مم مَّا كان عليهِ من الضمف والحمول في اول امرم لا يَلْبِث ان يمدُّ ملكوتهُ على العالم باسره ، وهكذا يخفض الربُّ الغرع المتشايخ من صدقيًا و يرخ غصن يكتبا الذي كان كأنه ُ قد ذوى في الحلاء

#### الفصل الثامن عشر

بعد ما نوم النبي في اواخر الفصل السابق مايام المسيح السعيد انتقل هنا الى ببان الذين يحكون لمم حظٌّ في سمادة ملكهِ والذين يُنفَون منهُ فذكر انَ كل من يعسـل بمتضى مرضانه تعالى ويخلص له المبادة والطاعة يكون مقبولًا في ملكوتهِ وكل من نبذ اوامرهُ وعمل بالحلاف يكون حظه مع الهالكين مكافأةً كُلُّ مَا يِستحقَ صنيعة ، على أنه مم ذلك لايحت أن يهلك احدُّ فهو يدعو كل ذي معصيةً إلى النوبة ضامنًا لهُ الْمُنفرة ، وهكذا يتناذل الرب فيجرُأ ثما ينسبهُ اليهِ اليهود من الجور والحاباة اذكاتوا يزعمون في تجبرهم ان ما يباقبون به ليس لاجل خطايا ارتكبوها هم لكنهم مأخوذون بخطايا آبائهم وكانوا يتمتلون بالمثل المورَد في الآية ٢ من قولهم ألآبًا؛ أكلوا ألجَصْرُم وأَسْنَانُ ٱلَّبَيِنَ صَرِسَتْ واصل هذا المثل ولا شك مأخوذ من الحروج ( ٥٠٢٠ ) حبث يقول تبالى أَفْتَقِدُ ذُنُوبَ ٱلْآبَاء فِي ٱلْبَيِينَ لَكُنَّ البهود لم ليحسِنوا التمثل بهذا الوعبد لأن مرادهُ عزَّ وجلَّ انهُ يُنتقد فَنُوبِ الآمَا. في البنين الذين لا مُقلمون عن سبّات آمانهم بدليل قوله بعد ذلك وَأَصْنَعُ رَحْسَةً إِلَى أَلُوفٍ مِنْ مُعِيِّي وَحَافِظِي وَمَاأِي ، وَفَصَلًّا عَنْ ذَلِكَ فَانَّهُ فِي سَفَرِ النَّشَّيَّةِ ا ١٦:٧٤ ابنهي نهياً صريحاً عن اخذ الابســـا. بذنوب آبائهم ويأمر ان يؤخذ كل واحد بذنبه

#### الغصل التاسع عشر

هذا الفصل بمزلة خاتمة للنبو ال السباجة بما زل فِ السنة الســادسة لصدقًا يرثي بهِ النبيّ اورشليم وملوكها. وهو ينقسم الى قسمين اولمها مســاحة على ً يرآحاز ويكنيا اللذين رضا الى سربر الملك باختيسار الشعب ثم أُجِدًا اسبرَ في احدهما الى مصر والآخر الى بابل بند ان مك كل احد منها ثلاثة اشهر، فيذكرها تحت مثال شبين دضتها آسها آي شعب اليهود لكنعا حين استرسلا الى هواهما واكثرا من الدماء في الارض وضا في حبائل التنامين. والقسم الثاني يُمثّل فيهِ امّة الهود بكرمة نضيرة قد 'نَبِلَت أَلَى برَّ يَجْ فَاحِلَة ظَمْـة

فتلفت غصونها التي كانت تُتَّخَذ منها صوالجة الملوك ومذ ذاك امتم ان يخرج قضيب ملك من اسرائيل. وهذا انذار بالشر الذي سيستقبل صدقياً

نبوءة حزقيال

الغصل المشرون

هنا النبي يخاطب شيوخ اسرائيل حين وفدوا عليهِ ليستشيروه فيجيهم بلم الرب انهم غير اهل لان يسموا وحيهُ تبالى. ثم يؤنبهم على تفاقهم وما عكفوا عليه من عادة الاصنام افتدا الباهم (١٠٣٨) مم بِمُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجِلُ لَمَّا يُسْمُ مِنْ قُوبَةِ البَّهِودِ اللَّهِ وَكُمِّمَ يتيهون في سبلهم الزائلة شأن قائد تمرَّد عليه ِ جيئسهُ فتركه وهواه مصرحا له بانه لم تبق له حاجة بخدمته وبعد فلك يبلن لهم انه ُ قادرُ على ان يستخلف له ُ في اسرائيل شعبا امينا ينيض عليه سوابغ تعمع ومرضاته

• ٧٠ و فأعطيتهم رُسُومًا غَيْرَ صَالَحَةِ الح. المراد بهذه الرسوم كافشر اتقديس ايرونيس عادة الاصنام انتي اباح الله فايهود الانحياز اليها عقابًا لهم على نفاقهم فَعْنَى قُولِهِ أَعْطَيْتُهُمْ ابْحَتْ لِهُمَ انْ يَتَخَذُوا عَلَى حَدُّ قُولِهِ صَلِّبَ الرَّبُّ قَلْبَ فِرْعَونَ مَثَلًا اي المِح لهُ ان

و وه و وَآتِي بِكُمْ إِلَى تَرَيْقِ ٱلشُّوبِ مَدُه البركية ليست مكانًا بهينهِ وانما للراد بها الايما. إلى الحالة التي يكون فيها الشعب. وذلك أن السبين سنة التي كان اليهود فيها في الجلاء هي تكرارٌ واستشافُ لمبودينهم القديمة في مصر. ويسبى هذه البرية هنا برية مصر لانها كانت متصلة بادض مصر ولان بني اسرائيل لما خرجوا من مصركان خروجهم اليها . وفي هذا الموسع ايضاح جليٌّ لجميع النبو ال يُبرَهَن بهِ على ان ما أوماً البه جميع الانبيا - من رجوع اهل الجلاء لا يتحقق تمامه ُ الَّا يرجُّوعِ الانفس الى الله وذلك تحت فيادة يسوع المسيح

الفصل الحادي والمشرون

قد انذر النبيُّ في اواخر الفصل السابق(٤٦\_٤٩) بخراب اورشليم بسبارة مجاذية يقول فيهما ان الرب سيضرم نارًا عظيمة تأكل غابة الجنوب. وهنا يكرُّر انذاره المذكور سارة اوضح يسرح فيها بذكر المدينة والمقدس وجميع ارض اسرائيل(١\_٧٧).ثم يتنبُّ أ بخراب المتونيين على اثر خراب اليهود ( ٢٨ و ٢٩ ). وينقبه خراب مملكة بابل التي كان الله قد استخدمها آلةً في يده حتى لا يقي لما ذاكر (٣٠-٣٧) . ٩ ٠ هذا السيف الذي في يد الرب هو نيوكدنسر

الذي سيكون على يده ِ دمار اسرائيل • ١٠ • هَلْ نَفْرَحُ ۚ يَا فَرْعَ أَنْجِيَ ٱلْفَرْدِيَ بِكُلِّلْ ِ عُودٍ - المراد بهذا الفرع صولجان يهوفا فانهُ مُزرِ بكل

عود اي بكل صولجان لانهُ هو وحدهُ الذي ينبغي ان يبقى على الدوام كما تنبُّأ بهِ يبغوب من قبل واوضحهُ

النبيّ هنا في الآية ٢٧ على كون كل صولجان او مُلك ٍ لا بُدِّ ان يزول ويضبحلُّ اثرهُ . والاستفسام هنا . للانكار اي لا يكون لنا ان نفرح لانه كا قبل بسد ذك أَيْ نَجَاةٍ وَٱلْمَرْعُ ٱلْنُرْدِي هُوَ نَصْهُ لَا يَكُونُ ا

• ١١ • لِيْكُرُّدُ عَلَى ٱلسَّيْفِ ابِي لِيْجَسَلُ لَهُ أُ حدُّان او ثلاثة

م ١٦ م إُحْتَطْ . تَيَامَنْ . إِنْهَا . الح . هذا الموضع من المواضم المبهسة وكأن هذه الكلات مقولة عن لسان الرب يأمر السيف كما يأمر القائد جنده فيقول له احتَط انتبه اي تمفُّظ وتيفظ لما آمرك بو، ثم يقول لهُ تَامَن اي الى جهة اورشليم ، تَاسَرُ اي الى الحية السونيين كما يوضعه ما في الآية ٧٠

٣٠٠ و فَيَكُونُ ذَلِكَ لَدُيهِمْ بِعَزِلَةٍ عِرَافَةٍ بَاطِلَةٍ واي ان اهل اورشليم لا يعتقدون صعبة تلك الرافة فلا يصدِّقون ان خراب المدينة قد منا ، إذَّ لَهُمْ فِي عُنونهم أَسَالِيمُ أَسَالِيمَ واي لمم بحسب ما عون اسايع اسايم من السنين يقون فيهسا في مُعَتهم ه الكِنَّهُ اي آلِبَ بَذَكُرُ ٱلَّائِمُ لِيَأْخُذُهُمْ بِهِ فَلا أَبْدَ ان يتم عليهم المقاب بنير الهال

٠ ٢٠ ـ ٧٧ م المني ان ملك يهوذا سينشاه شوم ارف فينكس تاج الملك عن راسهِ وتنصير حال الشعب وتتواتر الاتقلابات عليم الى ان يأتي الذي له حقّ الملك طبهًا فيتناول الصولجُــان من يد الله وهو

الغصل التالث والمشرون

هذا النصل يعنس فحوى النصل السسادس عشر تحت استنادة اخرى فيها تتخل السسامرة واورشليم لمنتين قد جلها الربّ زوجين له السامرة منها وهي الكبرى تسئى أهلة وهي كلمة عبرانية سناها خباوها قال القديس ايرونيس سماها كذلك لان الاسباط الشرة لم يكن عندهم خبا. الرب وانما كان عندهم خباء الاوكان الذي علت أالسامرة لتفسيما لآن ياريسام كان قد نصب عجساين من ذهب في دان وبيت ايل لبصرف الشعب عن عبادة الله ظبوا يبدونها . واودشليم وهي الصغرى تسمى أهلية اي خباني فيهسا لان مقدس الله كان في اورشليم . فطلق الرب الكيرى لاجل عنالفتها لاولرم فحلق بهأ الدمار واما الصغرى فبدلًا من ان تخاف بعد ذلك ذادت على اختما فسلحًا ولذلك يتول ان اورشليم سيكون حظها حظ السلمرة كن بنسوة لانزيد عليها فأشوه تشويها فبيحاثم تتتل وتنظم جثما قِطَا وبذهب ابناؤها فريسـةً اللسيف وابنتها طمعة كاتار

النصل الرابع والعشرون في هذا الفصل تنبة النبوءة بخراب اورشليم وكان أ اليوم الذي أثرِل فيهِ هذا الوحي على لــــان النيِّ

يهماً مشهوراً لانه في ذلك اليوم كان شروع نبوكدنمسر في حصار اورشليم وهو اليوم الماشر من الشهر الماشر من السنة التاسمة لصدقباً وكان النبي اذ ذلك على منة فرسخ من اورشليم فأوتي علم هذا الحمسار بالكاشفة الالميــة فاخذ يصف ما له من العواقب المشوُّومة في مثلين مختلفين هما مضمون هذا الفصل. المثل الاول مِندُرُ مملوءً ما الركم فيها كل صلمة طبّية من اللحم وترقّع على ناد عظيمة فتُنبَى النساد هذه القَطَم وتَجِنَّف الماء الذي في انقدر الَّا أن رَنجار القدر لا يُرُولُ منها ولذلك توقد لها نارٌ اعظم من قلك حتى تدوب جدران القدر ويحترق نحاسها اشارة الى ما سيمل باودشليم من استنصال سكانها بالسيف واحراق المدينة بجيمهم عن آخرها . والمثل الثاني مُثَل امرأة النبي يحمنه الله عوتها في ذلك اليوم فجاءة ولا يبيح له أن يكي عليها اشارة الى ما سيكون عند اجتياح اورشليم والعمار الذي يستولي عليها جلة من عدم المالاة بالهلكي ورَكُ القيام بواجبهم لانهُ لا يبني من ذوي، قرابتهم احدُ يبكي عليهم او لان النفر البسير الذين يبقون من اليهود يسافون في الجلاء فلا يعلم الباقي بمن حلك او لان كل واحد يتشاغل برز. تنسبه فلا تبقى له " دمعة" یکی بها نسیاً او حمیاً

والعلاين وفي خلال فلك لم يتكلم النبي بشيء على والتلاين وفي خلال ذلك لم يتكلم النبي بشيء على الوشليم حتى تم المصار وخربت المديث وبعد ذلك عاد الى التكلم عليها في الفصل الثالث والعلايين الذي يبين هذي الفصل ل الثابت المخطلة الأحم المعجبة الألم المهام الموال المسابق المحتبة الألم المحتبة الألم المحتبة الم

الغصل الحامس والعشرون

في هذا الفصل نبوءة بخراب السونيين والموآبيين والادوميين والفلسطيليسين . وقد وتع هذا الحراب اولاعلي يد نبركدت م تاج الى ان استوف تمام في الاعسار التالية . وكان هذا الحراب منالا لحراب اعداء الكنيسة لان جُلّ ما يمزع النهي عليم اولندك السوب هو عدواتهم لشب الله وشاتتهم بخراب الميكل واهمال الرسوم الوسوية المقدسة المقدسة

الفصل السادس والمشرون الى الثامن والمشرين هذه الفصول السلانة تتغمن نبوءة بخراب صور وصيدون. اولاً صور يجاصرها نبوكدنسر ويخربها ثم لاتنكي من بعد ( الفصل ۲۷ ). ثم يرتبها النبي برئالة شجية يصف فيها ما كات عليه من سعة النبي والقرة المجرية وامتداد المخبر وصفاً مطناً بياناً لعظمة رزيشها

(النصل ٧٧) ويُشِها برئاته اخرى برثي بها مَلِسَكها وبين فك اشياء كثيرة هي التي بـ تعلق ليسفورس وفي ذلك دليل على ان صور هنا مثال السالم الذي يمك عليه الجيس (١٠٢٨) ثم بتقل الى صيدون فيذكر اتها سند تر بالسيف والوباء وذلك حين رجوع اليهود من جلافهم (٢٠٠٤-٢١)

الفصل التاسع والمشرون

• ٧١ - الترن هنا رمز آلى التوق والسلطان وقت اله نجراب ممكة بهودا فطح قرن بيت اسرائيل اي سقطت قوتهم. وهنا بين النهدة التوق ستجدد بولسطة الفيداء الذي سيم به المسج للارض . وهذا الوعد منوط نجراب معمر لانها كانت نموذها قد الدن المسجى الما ينشر باسمسائل تك الداخة وأفضح فيك . هذا الحطاب يشمل الانبياء كلم كما قالة تودوريطى وعلم فالمنى أن الاقوال البوية سيشاد بها في الكليسة وترن في العالم باسره الفصل التلاون

هنا يبدّد النبيّ النموب الخاضة لمصر ممن كاتت جيوشهم جندًا لها

• • • بُو أَرْضِ ٱلْمَهْدِ ، المراد بهم كما ظل القديس
 ايرونيس وتيودوريطس اليهود الذين الافوا بحسر بعد
 مأخذ اورشليم

الغصل الحادي والتلاثون

هذا النبي الأكد نبوته بحراب مصر بإذكاد ماكان من امر الاثنوديين حين غليوا امام الكلدانيين وائه اذا كانت اشود التي هي اقدر من مصر قد غليت فكف يتأتى لمصر ان تثبت • كذا غرر هذا الفصل القديس ايرونيس ودبائي اليهود واكثر ادباب التضير العصل الثانى والثلاون

هذا النصل يتضن مرتكين الاولى يني بها مصرع فرعون (١-١) والثانية يني بها دولة مصر الحابطة الى الجميع . وقد تكاملت هذه التيوة على مصر شيئا بعد شي . واول ما تحت به غزوة نبوكد تعر التي مضفت بها شوكة مصر . ثم تلها غزوة كبيز مك فارس فزادت هذه النبع . قتقيقاً بسقوط استقلال مصر . وبعد فك اخضها الاسكندر الكبير واخيراً الوماتيون وبذك تم تحتق هذه النبوء فه الوضح جلا.

الفصل الثالث والثلاثون

هذا الفعل والقصول التي تليم بيوات مرتبطة ارتباطاً محكا زلت بعد غراب اورشليم مبشرة بالسلام كان التي سبت هذا الحراب كانت تنذد بقضاه الله. وهذا الفعل بمنزلة تميد للقصول التي بعده وفيه يرتبخ النب النب الشعب ما انذرهم الله بع بلاغاً احسناً ( ١-٩٠) وانه لا ينبني لهم ال بيأسوا من رحمة الله واغا الحليق بهم ال بيأسوا من رحمة الله واغا الحليق بهم ال بيأسوا من وحمة الله واغا طليق واغا ظل لان الله كان قد كاشف باحد اورشليم

من قبل ان يأتيسه احد يبله باخدها فاطنه النبي امراً واقتا ثم لما كان الند وفد عليه احد المفلين من يهود المدينة والجنه مصداق اتداره ( ٢١). ورأى النبي بعد ذلك فاذا الذي يترا في الارض لم يكثوا عن غيهم وعنادهم فاندرهم بانهم سيجلبون على القسم غنب الهرة المرة المرى (٣٠-٣١). وبعد ذلك الشت الى اصحابه في الجلاء تترعم على تنافعم ورثائم وانه لا يبون عنها أولا يسلون بمتناه منه شيئاً ولا يسلون بمتناه أ

الفصل الراج والثلاثون

يكن اجال هذا العمل بما نعلق بد السيد المسيد ( يو ١٠٠٠ و ١٠ و ١٠) حيث يقول تجديع ألمان أقوا مثم أسراق وللموص ١٠٠٠ والما عاد ضد فهو ان الرب سيند الراحة المسائم بن ويتم لرعيد داعا واحدا هو داوا دالمو والمراد به ولا شك السيد المسيح . وهذا الغريسيين والكتبة الذي يعنهم وصفا مطابقاً لما لهم كدرت المياه وداست المراحي ستى لا يتلع بها غيرها من بعدها . وهذا عليم ما وصفح بو السيد له المجد من بعدها . وهذا عليم ما وصفح بو السيد له ألمجد الناس عن الدخول . وبناء على ما قرزة أيني ان تنهم من الميام الميام المساع والميان ننهم المناسة من اليود المي ملكه ويسلم الخيات والمان ين المياه الماشة من اليود المي ملكه ويسلم المؤدن والذي لا يتونون الح سيف الومانيين منفذي عدله

الغصل الحامس والثلاثون

هذا الفصل مقول في بادي الرأي في حق الادويين لكن قد مختا من عادة الانبياء أنهم يذكون الام المادية لاسرائيل ويسنون بها مضطهدي الكتيبة - والملاقة التي بين هذا الفصل والذي يليه تقضي إحيا أن يُجم بهذا المنى مع اعتبار المنى الظاهر لما بين المديين من الانتباط المحكم - وعليه فالمنى هذا أن المسجع بعد أن اتتصر على البود على ما مر في الفصل السابق سيظر احتا على الوثليين ويشهد ملكونة في موضع ممالك

الغصل السادس والتلاثون

فيه ان خراب ممالك المنطهدين يبقبه فيض يَم على الكتيبة فنعد وتتأيّد ، ثم اذكان الاهميون قد شحوا بخراب اورشليم اي اذكان ديوكلسيانوس قد تبيح بائه اللت الكتيبة واسمح السيجيون فريسة بين ايدي الكَفَرة فسيسب الرب تار غضبه على ادوم وعلى كل امة تقاومه ( ١ ـ ٧ ) وفيض الحصب على اسرائيل ( ٨ ـ ١٠ ) لا لصلاح اهمالهم ولكن لمجرد عبد اسمه ( ١١ ـ ٧٤ ) ويطفر النفوس بالمسودة وحلول الروح القدس ( ٧٠ ـ ٧٤)

الفصل السابع والثلاثون قد سبق بيان النصرة التي اتصرتها الكنيسة على المبادة الوثنية وهذه النصرةهي التي عبر عنها القديس يوحنا في رؤياءً بالقيامة الاولى التي هي من خصائص ابنا. الله والتي تقوم بنبرير المسجيين الباطنيّ او ببها. المجزات الحارجي التي بها يجد الرب الشهداء الذين فازوا بالاكليل والكنيسة المجاهدة التي رشحتهم له ُ . وهنا حزقيال ايضاً يصف لنا خس هذا الامر الحطسير تحت مثال قيامة عامة ذكر انهُ أخرج الى فلاق واسعة قد ملت عظاماً بابسة فرأى هذه العظام تتقارب ثم كُيِبَت لَمَا ثُمْ تَحْ فيها دوح الرب فاستوت حيَّةً . فان هذا الروح الالمي الذي أحيا تلك العظمام يشمرنا بان هذا المتال لا ينحصر في الايا. الى انتماش اورشليم وشعب اليهود من كبوتهم الزمنية على ما تم في عهد كورش وانما يراد بهِ الايما الى مفاعيـــل الروح القدس في الكنيسة التي يوسسها ويجملها مأهولة بالنفوس التي يرتما الى الله بند فسسادها . وقد استظهر كثير من الآبا. بهذا النص لاثبات قيامة الموتى الَّاان برهانهم مستتج فيا سرح به أكثرهم باعتبار الملاقة بين هذا الرمز والمرموذ به اليه لا ماعتباد مفهوم الرمز من حيث هو. وبيان ذلك كما ذكرهُ القديس ايرونيس ان هذا المثال اي مثال قيامة الموتى لم يُتَّخَـــذ في الكتاب المقدس رمزًا الى لم شَمَّت اليهود الَّا لان قيامة الموتى ار مقطوعٌ به لا بدُّ ان يتحقق في مستقبل الزمن . ويزيد هذا الكلام جلاً ما قالهُ ترتليانس ان الجساز لا ينتزَع الامن امر ذي حقيقة

ويزيد التي الى هذا المثال مثالاً آخر صوبالنين او عودين يترنها الواحد الى الآخر اشارة الى انه لايكون فها بعد الاصوبال واحد هو صوبالن داود الجديداي المسج وان تنذد الاسباط الذي ترتب عليه تندد الصوالجة لايقى له من اثر

الفصل الثامن والثلاثون والناسع والثلاثون بعد أن استوفى النبي كلامه على ملك الكنيسة المحنوف بالسلام يذكر هذا المروب التي ستدفع عليا في آخر الزمن فيعبر عن ذلك بتعديد شعوب يأتون من عدد لا يحصى وفي مقد متهم جوج ملك ماجوج في مقديم الرب ضربة هالله و فيرضهم عن آخرهم شرق المجر بحسلة الملتمي ما ذكره النبي في هذي شرق المجر بوامل مراده بالجر الجر الجر الميت عا وواء تخم الرابيل واما جوج وماجوج فلا شلك أن ماجوج المرابط والمتعبر في الشال وجوج كلمة المسان الولك التعب عنى قائد أو ملك وجوج كلمة المسان ورنه تشير الى اعداء الكنيسة وما سبتم لها معهم على ما الولك التعب عنى قائد أو ملك وجوع كلمة المسان مراج أبي والمد ويعنا في رؤياه (٢٠)

١٠ امن اجتاح هذه النبواة والنص على انها لا تتم الأفي منتهى الدهر والذي قحب اليه القديس الوغسطيني واجمع عليه اكثر معلمي الكاثوليك ان جوجا ديراً الى التكنيمة والمراشل ويز الى الكنية والمراشل ويكن الوادي الذي تتم فيه هذه المقتلة وراه اليحر المهت الاشارة الى انها تحدث في خارج الارض المقداسة في موضعر مُبتذل الفصل والاربين الى النامان والاربين

بد ما ذكر القديس بوحشا في رؤياه أخر كسرة لاعدا الكنية جوج وماجوج تغرغ لوصف اودشليم الساوية وما طلت فيه من المجد والزينة التي لا تتمل وهكذا حزقيال في هذا الموضع فانهُ جد أن تنبُّأُ بأسيس الكنيسة واضعلال الآم المفالغة طيها اخذي وسف ما تصير اليهِ من القداسة والمجد والدعة تحت مثال هيكل ومدينة وارض قدخلا فيها ابناء الله واقام الله فيما بينهم. وقد اجم الآباً. التسديسون ومشيرو الكاثوليك على ان كل ما هو وارد هنا من الصفات مستارٌ لا ينبني ان تنظر وراءهُ الَّا الى حيقة واحدة هي ملك المسيح وكنيستم . واجامهم هذا مبني اولًا على اتفاق صلميّ الكنيسة من المقدّمين والمتأخرين وثانياً على ما هو مقر ر من تواطو نبو ات العهد العتبق كلها بما تلبًّا بهِ حزقبال وغيره ُ على الانبا. بمك المسيح الروحي تحت استعارات حسية وما هنا بينه قد ورد في العد الجديد حيث شبَّ السيد المسيَّج وكتيست. بهبكلٍ ومدينة ومن اخصُّ شواهدهِ ما جاء في رؤيا يوحنا من وصف اورشليم الجديدة الذي ليس لهُ الْا ممنَّى واحد رمزي . وثالثًا على ان هذا الوسف الذي يوردهُ النبي لا يمكن ان ينحقق على ظاهره تحققاً حسباً ولاسيا ما يتملُّق منه بقسمة الارض بين الاسساط الاثني عشر من حماة الى قادش اذ لا يمكن ان يتصوّر في هذه الارض اثنا عشر قسمًا منساوية على الوجه الذي قسمها عليهِ حيث جبل الى شمال اورشلہ سبمة اقسام فقط والى جنوبها خسة مع أن كلًا بعلم ان اورشليم ينتهي حدها بالقرب من ظسطين . و بنا ؟ على ذلك تقول ان الفرق بين خبا. موسى وهبكل حزقيال ان خباً موسی کان من شأنهِ ان یکون خبا مصنوعاً له وجودٌ في الخارج بحيث الله كلما دآه الشعب ارتسمت في خيالهم الاسرار المستقبلة التي كان هو مثالًا لها رسمًا حَسِيًّا يُثِبَتُ فِي ادْهَائِهِم . وبخلافهِ هذا الهيكل فانه انما يُدرَكُ بِالنَّقِلُ وَعَايَةً مَا يَكُنُّ مَن تَشْخَيْصُهِ انْ يُرسَمُ مثاله على صحيفة طبق ما ذكر النبيّ من صفتهِ واقبستهِ . ومع ذلك فان ما وصفه ُ النبيّ من رسم هذا الهيكل ليس باقل ثاناً في الذهن من ذاك عند من تمكن في خاِله رسم هيكل سليان وحضرت اقيسته في ذهنه لما بين المُكَلِين من شدَّة النقارب بحيث لا يصعب عليهِ الانتقال من هيئة إلى هيئة تشاكلها . ثم ان مما

نبواة حزقيال تم اغراض النبيّ في دسم هذا الهيكل انه ُ لم يتوقف فَهِ عَلَى هَبَّةَ مُومَعَ عُصُوصَ مِنَ الأَرْضَ بَخَلاف حكل سليان كما انه لم يتميد باقيسة جدران الميكسل وانما جرى في ذلك كلهِ على ما صور له ُ فعتهُ ورسمهُ بالنكل الذي ارادهُ المّ الطباقًا على غرضهِ . وفي الجلة فاته جل عبل صنيه في مظهر من الخشامة والإحكام والتحاذي اتم بما تحتملهُ هيئة الارض التي يُتوهَم ايتاع هذا الرسم فيها جمودتهِ ، ويترتب على ذلك غرض آخر وهو تنبيه المصرين من اليهود على التمثُّك بالمني الحرفي الى انهُ لا بدُّ لهم ان يخرجوا عن فك الحط ليتأتى لمم التوسّل الى ادراك المراد الحقيقيّ من هذه الرؤيا التي لم يكن يكن ان تنم عاماً ماذياً فاذا تقرر فلك معنا الى بيان السرّ الكتون في هذه إرفيا النبوية على قدر ما تبل اليه مدادكنا فنقولان هذا الميكل القدس الذي هو كميكل سليان وزَرْبًا بَلِ وَكُفِّهِ مُوسَى الذي كان بخزلة غوذج ومثال كنيره حو دمزالى تأسوت سيدنا يسوع المسيج ومشائل لنفسهِ الطاهرة وجسدهِ المقدَّس الذي اشار اليسهِ له ُ المجد في كلامهِ مع اليهود بقولهِ ٱلْمُضُوا هَٰذَا ٱلۡهَٰكُـلَ وَأَنَا فِي ثَلَاثُةِ أَيَّامٍ أُقِيتُ ﴿ يُوحَا ١٩:٢ ) . غير أن حبكل حزفيال يتل السيد المسيح بعد قيامتهِ من الموت وخبا موسى وهيكل سلبان كل واحد منها بيِّلهُ في حياتهِ البشرية فيو الجسد بسينهِ لكن على اختلاف وفي صفتح وهذا هو السبب الذي لاجلوجاء هذا الهيكل الجديد موافقاً للشكل القسديم وجدد الرسم الأوَّل ولم باينه الأفي الاعراض الخارجية وذلك ان خياء موسى كان خبا منقولًا 'يرَحَل بهِ مع الشعب تمثيلًا لمسير السيد المسج منساعلى الارض . وهيكل سليان كان بنا موثَّقاً بديم الاتقان الَّا انهُ لم يكن على هذا التربيم التام الذي هو دمز ثبات لا يتزعزع . اما الهبكل الموصوف بهذه الرؤيا فهو احكم منه ومنها وابدع صنعًا لان سوره الاول مربُّم زيعًا نامًّا سوا؟ اعتبر في ذاتهِ او في المسافة التي تحيط به ، ثم أن الحيكل القديم ابُذِلْ بِلَعَانَاتِ البِشرِلُهُ وَمَا رَحَكِبُوا فِيهِ مِن الْقَبَائِحِ

السبح فائه قد مات لكنه خيامته فاز بالحياة المالفة ثم كي ندوك حقيقة يسوع السبح بتهام كنهها يغبني ان ندير أن السكنيسة هي جدد وأن جيم المؤمنين هم اعتفاؤه ومن ثم يتبين أن قيامته أنه ألمجد وقيامة كبستم لبستا الأقيامة واحدة وبالتالي أن الكنيسسة هي عبنها هيكل أفقاكا نص علسيم القديس يولس

وكذك ناسوت المسيح الطاهر قد ابتُنيل وغشيسةً عاَّد

الحلبنة حل التي تَبعنها . واما الهيكل الجديد فشأتهُ

ان بكون قياً ولا يدخله تجس (٤٤٠٠ ٩ . ٩ ) . وكذفك

يسوع المسيح فانه بعد قيامته لم يتي له ادني شركة

في لمنة الحطينة . والهرسكل القديم قد استحوذ عليه

الحراب واما ألجديد فيتى على الدوام وححكذا يسوع

مِولِهِ لِأَنَّ هَيْكَلَ اللهِ مُقَدِّسٌ وَهُوَ أَنْتُمْ (١ كورنس ٣٠٤٠).وعلى ذلك كانت رموز هذا الهيڪل الجديد تشير الى انكنيسة ايضا با يسنفاد منه اخص اوسافها واشيفها وهوكونها مقدسة ومملوءة بجملتهما من روح الله. وفلك أنَّا فرى عدد السبســة الدي هو رمرُ الى مفاعيل الروح القدس شانمًا في جميع اقيســـة هذا الهيكل لان الذراع المستعلة في مقاديرم والتي كاتت تغاس بها جميم مسافاته ونواحيه طولهما سبم قصبات (۷:٤٠) مم ان الذراع المتمارَفة اذ ذاك لم تكن الاستأ . وكل باب من ابوابه الثلاثة الحارجيــة كُرْتَقِي البِهِ فِي سَبْعِ دَرْجَاتُ ( ٢٢:٤٠ و ٣٦). تُشْهُمُ من رعاية هذا المدد في الاعتبىارين المذكورين ان الروح انقدس حالٌّ في هذا الهبكل ماليٌّ له ُ في جميم ا اجرانهِ وانهُ هو الذي يبلّغ المحتـــارين اليه ولا يدخلهُ احدُ اللَّهِ وثم ان هذا السدد يمن الى واحة الموم الساب التي ستعتم بها الكنيسة في السها. لكنها لا تَعِيلُ الى راحة ذلك اليوم الْابعد أن تَحَمُّلُ مُنقِّمةً الستة الايام التي تتقدمه وهذا المعنى يشير اليهِ ما ورد في الاقيسة من كثرة عدد الستة وعلى الخصوص في الاقســـام اللواحق من الميكل. فان الجدار الحارجيّ سكه ست اذرع في مثلها عرضاً وللهيكل ست ابواب وعدد الستة شائم في كل ناحية من نواحيهـــا. والارابل الذي هو مذبح المحرفات طوله أثنت عشرة دراعًا في عرض مثلها. ورواق الهيكل فياسهُ النسا عشرة فراعًا . وجدران الهيكل ثخنهــا ست الهرع من ادناها ثم تضيق في اعلاها فينجي منها عند الطبقة الثالثة غرَف جانبية في عرض ست اذرع، فانحصـــار هذا العدد في الاقسام الحارجية من الجدران والابراب ورواق الهكل ليس الامصدافا لماقالة القدبس غرينوديوس ألكبير من ان الاذدع الست تميز الى الحياة العماية لان الله في سنة ايام عمل جميع إعمالهِ

وعدا هذين المددن قد ورد في جلة الانسسة عددان آخران حريل بالنابة وانظر وهما عدد الاربية وعدد المشرة. فإن الاربية بالنظر الى التربيم الذي جمع السطوح في هذا المحكل مربسة وزى فدس جمع السطوح في هذا المحكل مربسة وزى فدس بولس لم يتنصر فيه على تربيع واحد والناهو مكتب اي مربع من كل جبة من جهاته تربيعاً متساوياً . والعشرة التي كات تُعد عند المتسدة من ديراً الى الكيل ولاسها الكيل الادبي الذي هو الطهارة واتقدامة قد المتساق بعجه إخين في قباس فدس واتقدامة قد المتساق بعجه إخين في قباس فدس واتقدامة قد المتساق بعجه اخين في قباس فدس الاقعال الذي جُمات عشرين حالة عشرين وزا الوساق والمتارة عد المتساق بعجه اخين في قباس فدس واتقدامة قد المتسبق بعجه اخين في قباس فدس فراءً وهي عشرة مضروبة في النين

وجملة القول ان هذه الاعداد كلما رموزٌ تشبر الى مصان سريَّة وكن قد قبت عدا ذلك اسرارُ اخرَّى

نذكر منها ان في هذا الهيكل تمثيلًا لجميع تأديخ الغداء نستشف منه جميم حوادثه ومتعقاته كانما ننظر في لوح مرسوم، وذلك أنَّ الباب الشرقيُّ وهو أول باب أربهُ ﴿ النبيّ واشرف باب لوقوعهِ في قُوْلِ الهيكل هو باجاع الآباً. والمعلمين رمرٌ الى المذراء الطاهرة المجيدة لانهُ حين تجسُّد الاقنوم الثاني في احشائها النفيَّة دخل هذا الميكل هيكل الطبيعة البشرية الذي اعده لنفسه منذ البده فقد وجد من مريم البكر المنزَّهة عن كل وصمة هيكلًا مطرًا لا ثلمة فيهِ وكان اجتازهُ في هذا الحشا المبارك واسطة كان أيختم عليه الى الابد فعنسلا عن انهُ لم يمسه بنساد ( ١٠٤٤ وما يليها ) ، ثم قطع مدَّة حياته الرمنية مادًا في طريق الكهنة ليُجري آهــال كهنوتهِ ويَعدُم نفسهُ ذبيحةً دموية على مذبح المحرقات وينضح من دمهِ الثين اربعة قرون المذبح ثم يريقهُ حول اساسه وفلك حين سالت جراح رأسه المقدس ويديع ورجليه على الصليب فصبغ قواغه الاربع بدمه الكريم. وبعد ان تسلُّح بهذا الدم الذي هو فداً. البشرمرُ في داخل الميكل وقدس مذبح الاطيساب اي مذبح الانخارستيا الذي لا بغرب عليهِ الَّا ذَمَانُح غير دمويَّة ولكنه مع فلك مصبوغ بدمه ِ الطاهر اذ القدَّاس اغا يُصنُّم لكي نال بهِ استحقاقات الموت الدموي في العجملة واخيراً بَعد ان جاز الاربعين ذراعاً التي هي مسافة القدس اي الاربين يومًا التي هي فترة ما بين قيامته ِ وصعودم وفيها اياة ايضاً إلى مدَّة اغتراب الكنيســة المثلة بهذه الاربين يوما دخل قدس الاقداس معجوبا بجميم مختاريع لبتمتع هنساك الى الابد بحلاوة تمرات خلاصه ِ الذي اتَّهُ على الارض و ظليمنا يسوع المسيح تجسدُ وفدا وحياةُ الخارسنيَّة وحياة مجيدة وتلك هي الاسرار الاربية او الرحلات الاربع التي قطعها لاتمام خلاصنا وكلُّ من هذه الاسرار قد أشير اليه في هذا الهيكل النبويُّ. وإذا استقرينا البحث والنظر في كلُّ ما ورد في وصف هذا الهيكل لم نكد تجد شيئًا يخلو عن مهي سري ورمز مفيد

عن منى سري وويز مقيد الله الجاري في الهيكل فاناً نرى مشالا ان هذا الله الجاري في الهيكل المسلم المهودية انقدسة الحارج من المهودية انقدسة الحارج من الرس الهودية وقدس ميرات اسرائيل امتسد الى ما الفاسدة التي هي ديراً الى الاهم، وفيا ذكر من اصلاح هذه المياه وكترة ما ينشأ فيها من الاهاك تديل عجيب لتو المهدوية وانتشار الدين السيعي في الهائم بالسري ومجزات الفداسة التي تنشأ عنه والهادو الذي المسلم في فانسائل بالسري معقم البي على شاطئ هذا المجر فيهم إختال تقول السيد السبح لانسين من دسله أتباني فأجلكا كما يحرب البير السبح لانسين من دسله أتباني فأجلكا كما يحرب البعر تتحلو ملكا ناس المدات التي تترك على جواب البحر تتحمل ملكا ناس (١٩١٤) الهي جواب البحر تتحمل ملكا ناس (١٩١٤)

مثال محسوس للبدّع والنّبيّع والمائر والاضطهادات التي يترك الله اصحابها نجرونها في وجه الكنيسة لتتوفر بها فائدة ابنائها بما يصبيون في هذه التجارب من اللح الذي لا يستغنون عنه لصياتهم من الحطار السسلام الهني، والدعة المستمرة . واخيرا فان هذا البنيوع الحي لا تنحصر فائدته في التطهير والانماء بجاء المصودية ولكنه بيشجه الحمي ينمي الاشجار المنوصة في صفّق النهر التي بما ذكر لها من الحواص الطبيّة تمثل تقديس النوبة والتي تمرها الدائم بشير الى الانجارسيّا الالهية

نبوءة دانيال

وفي الآمة الاغيرة من الفصل الساج والاربين نبوءة صريحة بدعود الامم. وفلك ان يشوع كان عند قسته لارض ظلمطين قد حرم الغرباء ان يتمكوا فيها وجلها خالصة لني اسرائيل وهمنا لما جدد الني تسمة الارض جل الاسرائيل والنريب فيها سواء وفرض ككر من الفريقين مثل ما فرض للآخر من غير تميز وابدع من هذا كلامة على تقديس الامم مع بهان كثرة القديسين الذن يخرجون من الشعوب

انتهى فَلَا عن الآب لهير المفسّرالشهير وقد اعتبد في هذا الموضع على نصوص الآباً القدّيسين

#### نبوءة حانيال

#### الفصل الاول

۵ کان الوثنیون یاکلون جیم انواع اللحوم بنیر
 استثنا، فسکان فیها ولا بد ما لا بحل اکله للیهود
 وضالا عن ذلك فانهم كانوا بنذرون كل ما على مواندهم
 لاسم آلهتهم

الفصل التافي مسلكة أخرى أصغر بيكة مهي ممكة الخرى أصغر بيكة ماكمة أخرى أصغر بيكة ماداي وفارس وكانت دون مملكة بابل انساعًا وفصر مدة واضعت شوكة مائم مملكة كالتة هي مملكة اليوان التي أسسها الاسكندر الكبير

قائم مُلكَة وَابِية هي الملكة الرومانية
 التي حطمت كل ممككة قلها في اوربا وافرنيسة
 واكثر آسة

 ١٤ و ٥٥ هده الملكة بمكة السج وهذا الحبر هو يسوع السج المواود من عذرا. والذي المام ممكنتهُ على الارض بنير موازرة قوقر بشرية وقد كمر قانمي التمال العظيم (انظر الآية ٣١ ـ ٣٤)اي قاعدة الممكة الرومانية ذات العادة الوثنية

الفصل الرابع

400 و ارجع الآرا في هذآ الموضع والذي عليه اكثر المشبرين ان نوكدنشر وقع بمدوة المشبية الاثمية في هذا الداء المروف الذي يتوهم فيه الانسان انه من ساد ذبًا او تورًا او كلًا او سئورًا فيفسل فعل ما رأى نفسه استحال اليه من هذه الحيوانات ويتشكل وشخالة ويتخلق بأخلاقه

انفصل الحامس

\* ٨ \* هذه الكتابة هي الالفاظ المذكورة في الآية ٧٠ وإنما لم يستطم حكماً الملك ان يترأوها لانهاكات مرسومةً بحرف لا يرفونهُ في اصطلاحهم او لانهُ اقتُصِر من كل كلمةٍ على الحرف الاول فقط انغصل السابع

 ١ الفصول التي سبقت تتضمن القسم التأريخي " من هذا السفر ومن هذا الفصل الى الفصل الشباني عشر التسم النبوي . وقد تتبُّع النبيُّ في هذا القسم ساقة المواد واما بحسب التأريح فالفصل السام والتامن محكعا قبل الخامس والسادس

• ٧ • المراد بالبحر هنا السـالم والرياح الادم رمزُّ الى الفتن التي تشيرها فيهِ المالك الاربع التي يشير اليها

٣٠ \* يُدِيرُ بِالحِيوانِ الى السلطانِ الارضى فالحيوانات الادبنة تشير الى المالك الادبم المشملة بالتمثال المذكور في الفصل الثانى

 ١٠٠ اشار باقتلاع جناحي النسر الى انكسار الكلدانيين امام الفُرس وانتزاع الفُرس القوة الحيوانية اي قوَّة الــلطان من مملكة بابل مثم ذكر انهُ بعد ذلك حل فيها قل انسان اي استُبيل ذلك السلطسان بسلطان آخريحكم بالرفق والافسانية

• • • العب من البهاغ ذات البطش الااته ليس في قوَّة الاسد وهكذا كانت مملكة ماداي وفارس بالنسبة الى الكلدانين من قبل \* وقوله أَ فَتَامَ عَلَى جَنْبِ واحدِ وَفِي فَمهِ ثَلَاثُ أَضْلُم يحتمل ان يكون المراد بهِ ما طرأ في هذه الملكة الثانة من استملا الفرس على الماديين ثمَّ ما وَلِيَ ذلِك من اتحاد الامم التلاث فارس وماداي والكلدان تملكة واحدة

 ٩ ٩ هذا الحيوان هو مملكة اليونانيين التي انتسمت بعد موت الاسكندر الكير الى اربع ممالك

\* ٧ \* هذا الحيوان الرابع هو الملكة الرومانية والمشرة القرون التي له ُ هي المالك المشر التي تغرَّعت اليها هذه الملكة في عاقبة الرها

\* ٨ \* هذه الملكة التي تنشأ من المالك المشروالمثلة هنا بَرنِ صنير هي كما ذهب اليهِ أكثر المنسِّرين مملكة

\* ١٢ \* المنيانهُ بعد ما انحلَّت المالك الثلاث الأولى وزال عنها ألمك عادت شموبها فتألفت ممالك صغيرة واستمرُّ فيها الحكم ما شأه الله الله إن لِمَعْ أَجَلُهَا المُوقُوتُ \* ٧٠ \* إِلَى زُمَانِ وَزُمَا نَيْنِ وَ نِصْفِ زُمَانٍ . اي الى ثلاث سنين ونصف سنة وفلك وفافاً لرأي جهور المنسرين الذين يحملون هذا الموضع على اضطه : العبال (انظر الروما ١٠١٧ و١٣٠)

الفصل الثامن \* \* \* الكش مثالُ لملكة ماداي وفارس على ما

بينه النبي في الآية ٢٠ والقرن اعلى اشارة الى سلطان فارس الذي علا بعد ذلك على سلطان ماداي \* 3 \* هذا اشارة الى ماكان من اصر ملوك فارس

وتوسعهم في الفتوح بلا معارض

نبوءة دانيال

. • • و ٦ ، التيس على ما فسرهُ في الآية ٢١ رمزُ الى ممكة اليونانيين المعبّر عنها بياولن. وقرنهُ ومرُّ الى اول مك على هذه الملكة وهو الاسكندر الكبـــير. وما اشار البهِ من سرعة مسير هذا التيس ايما الل كثرة ما دهم البلاد بو من النارات للتواصلة . وقوله خَرَجَ مِنَ ٱلۡمَرۡبِ اشارةُ الى خروجِهِ من مكدونية التي هي الى غرب فارس وذلك حين تقدم على جوش داروس تُقدُمانس كما اوماً اليه في الآية ٦ وكسره عند نهر غرانبكس ثمَّ عنـــد ايسوس وتنقب الملك الى داخل

 ٧ = هنا اشارة الى الاسكندر وقد ادرك داريوس فِ كَنَامَةُ وَكُمْرُهُ فِي اربِهِ لَ كُمْرَةً لَمْ يَمْمُ بِعْدُهَا فكان بذلك اضملال ممكة ماداي وفارس

• ٨ • يشير هنا الى ما يلنت اليه دولة البونانين من التناهي في المرِّ والفخامة وما كان في اثنـــا. ذلك من موت الاسكندر على حين فجأة واقسام مملكتم إلى اربع ممالك صنيرة على ما بيِّنــهُ في الآيَّةِ ٢٧. وتلك المالك هي ملكة مكدونة في النرب وملكة ثراقة في الشمال ومملكة سوربة في الشرق ومملكة مصرفي الجنوب كما اشار اليه بقوله تَبْغُو أَدْبَمِ رَيَاحِ ٱلسَّاء ٩٠ \* هذا الترن هو انطيوكس آلشهـــير وكان في اول امرهِ حقيرًا ، وقد حارب مصر جنوكم وفارس شرقًا وغزا فخر الاراضي اي بلاد اليهودية

\* ١٠ \* جند السما عنا رمزُ الى شعب الله \* والمراد بالكواكب التي هبطت منها الى الارض اليهود الذين ماتوا شهدا. او الذين سقطوا منهم في الكفر

 ١١ \* رئيس جنــد السما. هو الله جل جلاله أ الذي عدا عليهِ الطيوكس ( الظر ١ مكا ٢٣:١

\* ١٤ \* اي الى الفين وثلاث منة يوم كلُّ منها من مساه وصباح وهي ست سنين ونصف بحساب السنة سنين والنصف يحتمل ان تكون من سنة ١٤٣ لدولة اليونان التي فيها زحف انطبوكس على اسرائيل ( ١ مكا ٢١:١) الى سنة ١٤٩ التي كان فيها موتهُ ( ١ مكا ٦: ١٦) . وظَّهر القدس مِد كسرة ليسيَّاس سنة ١٤٨ في اتطيوكن بَلِيلُ (١ مَكَا ٤: ٥٠ ـ ٦٠)

 ۲۱ و ۲۰ ه هنا اشارهٔ الى انطيوكس بانه لا يتناول الملك بحقِّ او بَمُومِّ حربية لكن بالحدعة والدها .وقولهُ بِنَيرِ ٱلْيَدِ يَشْكَيرُ اي لا يوت بيد انسان لكن بضربة المية (انظر ٢ مكا النصل ٩)

\* ٢٦ ، رُوِّيا أَنْسَاء وَأَلْصَابِح ، اشارةُ الى الإيام المذكورة في الآمة ١٤

الفصل الناسع \* ٧٤ ـ ٧٧ \* هذه الآيات تَنضَمن النبوءة العلنيَّة التي فيها يمين النبي زمان عي السيع ويحدد ما يطبق الطافا مدققاً على الزمان الذي علمر فيب يسوع الناصري . ونبيان ذلك تمول اولًا أن المشار اليه في هذه النبوءة هو السيم بنير ادني شهيسة ولاخلاف والادلة على ذلك واضحة بنفسها منها ما وُعِد بهِ من اذالة الحطينة والاتبان بالبر الابدى واختسام الرويا ( ٢٤) وكل ذلك لا يصح أن يُنسَب الَّا اليهِ ولا يتمَّ الَّاعن يدهِ . ومنها تسميتُ بَعْدُوس القدّوسين ( ٣٤ ) والمسيح الرئيس (٧٠) او المسيع على الاطلاق (٢٦) وهَذَهُ الالتاب لاتليق اللابو، ومنها اله يبت ككيرين عهدًا ثابتًا وأبيط الذبيحة والتقدمة (٧٧)وذلك لا يتحقق الافيهِ . ثانياً ان الزمان الذي يَسِّينهُ النبيُّ للمحرة المسيح وموتهِ هو عين الزمان الذي شرع فيــهِ يـــوع الناصري في اعلان دعوتهِ والذي مات فيــه على السليب ولإثبات ذلك لا نحتاج الى أكثر من تدير هذه النبوءة بالنظر الدقيق ومقالجها عا ورد في التاريخ. ولكن قبل الشروع في ذلك لا بدُّ لنا من التنبيه على ان الاسابيم المذكورة هنا هي اسابيع سنين لااسابيم المام لانًا آذاً اعتبرناها الماماً وتنتُّبنا التَّاريخ لا نجد هَيِّهِ شيئًا يطابق الحوادث المشار البهـا في هذه النبو-ة

عله حتى عند اليهود فغلًا عن المسجيين ثم أن مبدأ هذه الاسابيع هوكما نص عليه في الآية ٢٠ مِنْ صُدُودِ ٱلْأَمْرِ بِإِعَادَةِ بِنَاءَ أُورَشَلِيمَ غير انسا نهلم أنه قد صدر لليهود ارسة أوامر من مأوك فارس في اربعة ازمنة مختلفة فترتب علينا ان نمين المراد منها في قول الني ونجله مبدأ لمساب هذه الاسابيع. الامر الاول من كودش (عزدا ٢:١-٤) وهو مخصر في اعادة بنا الهيكل ولا ذكر فيه اللدينة . والثاني من داريوس بن هستاست (عزدا ١٠٦ ـ ٢١) ولا يتعشمن الاتقرير ما امر بو كودش والثالث من ادتحششا وهو ادتكزرسيس المروف بالطويل اليد اصدره الى عزرا في السنة السابعة لملكه ِ (عزرا ١٧:٧ ـ ٣٦) وهو منحصرٌ في امر الذبائح وحقوق اهل الكهنوت-والرابع وهو الاخير من ارتحششتا ايناً اصدره الى نحميا في السنة العشرين من ملكه (نحميا ١:٣ وما يليهـــا) وهو يتعلق ببنا. اسوار المدينة على الحصوص وهو الذي اشار اليهِ النبيّ دون الاوامر الشــلانة الاولى لانه ً يتعلق ببنا. المدينة كما هو نصّ النبو.ة بخـــلاف كك لانحصادها في امر الميكل والذبائع ومتعلقات الكهنة ومن تاديخه من السنين الم تحسب هذه الاسايم من السنين

على يتقب اصداز الامر بتجديد بنا. اورشليم فلم يهتى الَّاان تسترها اسابيع من السنسين وهو الرأي الموَّل

إَلَى ٱلْسَبِيحِ ِ ٱلرُّبْسِ ِ الْآان قولهُ الى المسيح يحتىلَ ` ان يكونُ الَّى ميلادم او الى معموديَّهِ التي مَنها كان شروعهُ في دعوتهِ والثاني هو المراد وهو المتفق عليه بين الفسرين عامَّةً . وتقريرهُ ان الاسابيع التي بين صدور الامر المشار اليهِ وظهور المسيح هي تسعمة وستون اسبوعًا (٢٠) فيكون ظهور السَّيْج عند مُتَّهَى الاسبوع التاسم والسين. وحينذ فلا يبقى بين وقت ظهوره هذا ونصف الاسبوع السبين الذى فبه يُتِتَل المسبح (٧٧) الاثلاث سنين ونسف وهي لا تحتمل ان تكون مدّة ما بين ميلادهِ الى موتهِ فيتعين ان تكون هي المدَّة التي امَّام فيها يباشر دعوته مُ فتحصُّل من ذلك كلهِ إن النَّمة والسِّين اسبوعًا التي هي ٤٨٣ سنة ينيغي ان يكون مبتدأها من السنسة العشرين لللك ارتحششتا ومنتهاها الى السنة التى اعتمد فيهسأ يسوع على يد يوحنا الممدان. وهذه اللَّهُ هي التي تُستَفَاد من علم الناريخ لانًا اذا استقرينا حساب السنين نجد أن السنة العشرين لارتحششتا توافق السنسة ٢٩٩ من تأسيس رومية وكان ظهور القديس بوحنسا الممدان ومعوديه للسيج في السنة الماسة عشرة لطباديوس قيصركما نس عليهِ القديس لومًا (١٠٣) وتلك السنسة بحسب التاديخ هي السنة ٧٨٧ من تأسيس رومية. فاذاحسنا الفرق بين تلك السنة وهذه السنسة كان ٤٨٣ سنة وهي نفس المدَّة التي بين السنة المشرين لارتحششتا والسنة التي اعتمد فيها يسوع ونفس السنين التي تخصل من التسعة والسندين اسبوعاً المنصوص عليها في هذه النبوءة

الغصل العاشر

الاظهران هذا الرجل هو الملاك جبرائيــل
 الذي كان قد أربل من قبل الى دانيال

الدي هاد هو الرسل من هل قابيان المستحدة والرس . هذا الرس هوكا فصر الدير المستحد الرس هوكا فصر الدين المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحدة الحد المستحدة ا

 ١٥ - إذًا يشية أثير بَشر. هو الملاك جبرائيل
 ١٨ - شية أمرأى ألبَشر. هو الملاك جبرائيل
 ١٠ - ١٥ - إذًا يرثيس إوان مشيلًا .هو حادس مملكة اليونان ولم بين المسلاك جبرائيل سبب اقباله وكأن غرضة أمساك اليهود بين الامم

٧١ م بيكا بل رئيس كلم بستفاد من هذا النص ان ميكا لبل كان هو حادس اليهود وهكذا الكنيسة ايضا ترفع اليه اكام حادس لها وهو كذلك كما يتسبن من رؤا يوحنا (٧٠١٧)

الفصل الحادي عشر

• ٧ • إِنَّ ثَلَاثَةُ مُلُوكِ يُلُومُونَ فِي فَارِسَ الْحَ هم كبير وسَرَّدِس وداريس بن هستاسب و قالرًّا بع ... هو زُرِّكَسِيس

• ٣ • مَلِكُ جَبَّادُ . هو الاسكندر الكبير

ه م ملك ألجنوب هو بطلاوس بن لاغس
 ملك مصره لكي أخد أثراه فراك ، اي احد الراء
 الاسكندر وهو سلونس نكانور مؤسس ملكة
 سورية

 ٥ ع بلت ملك المجنوب عي براتيس بنت بطلاوس فيلادَ للس و لا كيوم كشلما ، اشارة الى ما كان من ان لاوديكة ضرتها فتلتها هي وانها

٧ ٥ فَرْعُ مِنْ أَشُولِهَا ، هو بطلاوس أَورَجَيْس بن
 الاستفاد المستاد المست

بطلاوس فيلادلنس واخو براتيس

الحريق أنني ذاك الج. اي ابني سلونس
 كلينيكس مك النمال وهما سلونس كرونيوس
 وانطبوكس الكبيره وَيَزْحَفُ أَحَدُهُما ، اي انطبوكس
 الكبيره إلى جنيه ، اي الى حسن مك مصر
 ١١٥ مَلِكُ ٱلْجَزْرِبِ ، هو بطاوس في الواطود

 ١١٠ ملك الجنوب هو بطاوس فيادباطور خلية جلااوس أوتجنيس فانه تقلب على الطوكس الكير في رافية الآاله بعد ذلك لم يحسسل على العرة التي منتسها (١٧)

الستاف الطيوكس الكبير النسارة على مصركما اشار اليه في الآية ١٧ تمرد اليهود على ملك مصر بعد ان كانوا في طاعت ما ذيد على قرن متدمين ما سانه ضاد ذلك عليم بالعاقة الوخية

١٦٠ ﴿ يَمُومُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَاخِرَةِ ، اشــارةُ الى السنيلا ، انطيوكس الكبير على ارض البهودية

١٧ - ليذخل اي ليدخل مصره ثم يُعالجُهُ .
 اي بصالح بطلاوس ايفاتيوس ملك مصر وكان عرهُ اذ ذاك اثنتي عشرة سنة - و يُعلج بلت اللّماه - ايابنه كَالْرَبِطْرَة - لا تَكُونُ لهُ ، اي لابيا العلموكس الكبير وذلك انها بعد ما صارت زوجة ليطلاوس ايفانيوس اغلت صمالح ايها ومالت الى مصالح زوجها

4 10 و إلى ألَجْزَارِ ... اشارة ألى ما كان من اخضاع العليم الصحيير لآسة الصغرى باسرها وتجاوزه الى اوربا وحيث يدارس اليه الرومانيون ان يتراج عن البلاد فاجابهم جواب استخفاف وتيسير فرحف عليه لوكيوس سكبسيون التسائد الروماني ولملك خلقا كثيراً من عسكره في منتيسيا وضرب عليه شروطاً في نهاية النقل وحيثاني لم يعد يجترى ان مذكر الرومانين بتسير

ه ۱۹ ه وَرِسْتُطْ وَلَا يُوجَدُّ اي اطيوكس المذكور وذلك حين سطاعلى احد هياكل ألما يس ودام سلم؛ فتله الشب

• ٢٠ ه كان خلية انطيوكس الكبير ابنه البحر سَلَوْ هَى فِسلو باطور وهو الذي ارسل هليودورس ليستولي على اموال هيكل اورشايم ظلماً واخـــــلاساً على ما ورد خبره في تلني الكابيين (٩٤٠هـ ٣٩). وكان موت سلوقس على يد هليودورس هذا اغتبالاً مالحيلة

مَ ٢١ ه وَ يُؤومُ مُكَانَهُ خَيْرِهُ . هو الطيوكس
 لشهير

٢٠ ه أذرُعُ الطُّنُو، اي الجيوش الصرية و مطنى
عَلَيْهَا أَمَامَهُ وَتَشْكَيْرُ اشارةُ الى غلبة الطيوكس
طيها و وَكَفَا رَئِيسُ أَلْهَادِ اي ولي عهد مصروهو
جلماوس في الوماطور بن كلوبطرة اخت الطيوكس
الثهير قبل الملك وهو ابن سم سنين

• ۲۷ - ۲۷ و هذه الآیات تعنین نبودة منفیلة الوحانی عن غزوة العلیو کس لمصر بحب قبل الوحانی علی ابن اختیا واغا قصده ان یستولی علی مصر ۵۸ و تیجنل کا تشکید الگدشر، ای شریعة البهود الالهیة وساز ما یسلق بدینهم وتفصیسل ذلك فی اول الکابین ( ۲۱:۱ – ۲۷)

ه ٢٠٠ سنم كيم . هي سفن الرواندين با المسئودي الم الشودى الراسئودى الراسئودى الراسئودى الراسئودى الراسئودى الراسئودى المسئود المسئودي المسئود المسئودي المسئودي المسئودي المسئودي المسئودي المسئودي المسئود المسئودي المسئود المسئودي المسئود المسئودي المسئود

\* ٣٠- ٤٥ م هنا يُمِتمُ الملاك جبرانيل انباء أدانيال يما سجيليهُ الطيوكس على البهود من البلا. وانظلم وفي سفري الكاريين شرحُ مفصّل لهذه النبو. أ القصل الثاني عشر

هنا يتكلم النبيّ عا سيكون في منتهى الزمن على ما قرّرهُ منظم الآباً. القديسين وكما هو واضح من ض النبوءة ولاسيا الآية ٧ . فينقسل الملاك جبرائيل من الكلام على اتطيوكس الشهير واضطهاداته الى الكلام على الدجال واضطهاده لكنيسة وهذان الامران يتمثّان الواحد بالآخر تشأق الريز بالمرموز اليه

٧ - إلى زَمَانِ وَزَمَاتُمَيْنِ وَيَضْفِ زَمَانِ اي الى ثلاث سنين ونصف وهي مدَّة بقاء المحن الى

 ١١ ه الالف والمثنان والتسمون بيماً تكون نحو ثلات سنين ونصف والمحق انتي سيجليا الدجاًل على الكنيسة توصف بمثل ما وميضت بو المحن التي جليسا

انطيوكس ابفاتيوس على اليهود لان هذه كاتت مثالًا

\* ١٧ \* الايام المدودة هنا تزيد ١٥ يومًا على الايام المذكورة في الآية السابقة وهذه الحمسسة والاربعون يومًا هي كما قال القــديس ابرونيس وتيودوريطس عدة الايام التي تنوسط بين موت الدجَّال وعمي٠ المسيح الاخير

#### الفصل النالث عشر

ء ٦٤ و٦٠ ۽ الممنى على تفسسير الاب ملدوناتس يكون هكذا: وَعَظُمَ دَانِيَالُ . . . إَلَى أَنِ ٱنْضُمُ ٱلْمَلِكُ أَسطُواحُ (اي داريوس المــادّي)إلَى آبايُهِ وَأَخَذَ كُورَشُ ٱلْفَارِبِيُّ مُلكَهُ ﴿ وَاجِعُ الْفَصْلَ ٢١:١ والقصل ٢٨:٦)

الفصل الراج عشر

الواقعة المشروحة في هذا الفصل عادية عن التاريخ والملك المذكور فيها غير مسمى ولذلك ذهب كثير من المنسرين الى انها كانت في عهد كورش او داريوس المادّيّ. والصحيح في رأينا انهــا كانت في عهد الملك أويل مَرُودال بن بوكدنشر وخليفه كما تنيت بالادلة الواضحة. وذلك ان بالَّا لم يكن من آلمة ملوك النرس وانماكان من آلمة ملوك بابلكما يشهد به جميع ما وُجِد في هذه الايام من الكتابات والنقوش القديمة ولذلك لم يكن من المحتمل ال يكون هذا الآله معبودًا ككورش او داريوس او ان تكون تلك النيرة التي ابداها الملك على شأن هذا الآله صادرة عن احد هذين. وفض للا عن ذلك فان هذه النورة انتي استطال بها الشم على الملك حتى اضطرَّوهُ الى القضاء على دانبال خليلهِ وامينهِ لم تكن بما أيتصوَّر وقوعهُ مم كورش وداريوس الفاتحين الرهيبين اللدين كانت تخساف سطوتعا ونيتحامى جانبهما بخلاف اويل مروداك فانه فيها بصفه بيروزس المؤدخ كان ضميف النفس واهن المزم وقد هلك بمحالفة إبرمها عليه آل ببيته انفسهم وتلقتها دعيته كلما بالرضى لما كانوا عليهِ من الكراهية له • والدليل الاخير الذي هو فيما زى الدليل الجسازم ان حبيوق المذكور في هذا المقام لوكانت هذه الحسادثة في زمن کورش او داریوس لزم آن یکون عمرهٔ اذ ذاك نحو تسمين سنة ولا يحتمال في رجل في هذه السنّ ان يحيل زاد الحسادين الى الصعراء بخلاف ما اذا تُقدّرت في عهد مرودال فانه كان حيند في سن تصح معها هذه الرواية بلاخلاف

#### نبواة حوشع

الغصل الاول ٥ ٢ ه المعنى اتخذ لك الرأة بنبًا فصيرها زوجة لك وَ تَبَنُّ اولادها الدين وادَّتُهُم في البناء

• ١٠ • هنا النبيُّ بعد ان انذر بالمقاب الوارد على

شعب اسرائيل يلتفت الى زمان المسيح الذي فيه يدخل بنو اسرائيل الروحيُّون في الكنيســـة ( انظر دو ٩:٥٠

نبواة هوشع

\* ١١ \* إِنَّ قَوْمُ بِزُرَعِيلَ عَظِيمٌ · مَعَى بِزُرَعِيــلَ يزرع الله فالممنى عظيم ذلك اليوم الذي فيه يزرع الله شمباً جديداً

الغصل الثانى

• ١٥ • وَأَعْطَيْهَا ٠٠٠ وَادِي عُكُورَ بَابًا لِلرُّجَا • ٠ هذا الوادي كان بالقرب من اريحــــا ( يش ٧٤:٧ ـــ ٣٦)فكان بمنزلة باب يومّل منه الى طيبات ارض المعاد

• ١٦ • هذه الآية والآيات التي ببدهـ الى آخر الغصل تنظر بلا ديب الى ذمن المسيح الغصل التألث

 هذا الرجوع الى الرب لم بكن في عقب الجلاء الْارجوعَا ناصًا ولم يستوف عَامهُ الَّا فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ ِ اي في زمن المسيح

الفصل الرابع

ه ٤ كان الشريسة تقضي على الذين يخاصمون أتكاهن بالموت (تث ١٧: ١٧)

\* ١٦ ء المعنى بما ان اسرائيل قد ابى ان يحمل النير **فسیقتاده الربّ الی صحاری اشور کخسّل یجب ا**ن بكون في الارض الرحبة ويتباعد عن الحطيرة الفصل السادس

• ١١ • الظاهر من منى هذه الآيَّة المبهسة انهُ اراد واتت ایعناً با یهوذا کشت تظن آن فی بدك آن تزرع وتحصد اي تعيش في الدعة والرخا. فاقول لك اللُّ ستبلغ ذلك لكن لا الآن بل عند ما الدّل من

الغصل التاسع

م ٩ ، هنا تلميح الى ما ورد خبره في سفر القضاة (الفصل ١٩ و ٢٠) بريد التنظير بين بني اسرائبل في عهد النبي و بين اهل جبه في الزمن الاول ١٥ ه كانت الجلجال من اشهر مواضع المبادة

الوثفية ليني اسرائيل ( انظر الفصل ١٠:٤ ) \_ الفصل العأشر

\* ١٤ \* غَلَمَنُ ، مُعْتَطِع من شَلَخَـآتَــر \* كَبْتُ أَرْبِيل . هي مدينة اربيل في سبط تغتالي ( ١ مكا ٩ : ٣) ينذر النبيّ بني اسرائيل انهم لا بد ان يأتيهم يومُّ يرون فيه ِ ارضهم خراً كما كانت تُعبيل ذاك عند غزوة الاشوريين (٤ مل ٣٠١٧) وكانت اربيل اذ ذاك من جلة ما خرَّهِ شلمنآسر

الفصل الحادي عشر \* ١٠ \* أَكْبُنُونَ مِنَ ٱلْبَحْرِ. هم الذين نجوا بالنسهم من بني اسرائيل الى الجزُّر والاطراف البعيدة . فمنى هذه الآية والتي جدها ان الرب سينسادي السبيتين

والمشتين بسوته الشديد الذي هو كزئير الاسد . ولا ويب ان عَام هذه النبوءة لم يَع الَّا في زمن المسبح الغصل النانى عشر

٥-٣٠ هنا النبيّ برض لاخوتهِ مشال بنقوب

• ٧ • المني لكنَّ افرائيم بدلًا من أن يَعْوَآثَار أبيهِ ينموب اقتمى آثار الكنمائين الذين اشتهروا بالنش في معاملاتهم

 ١١ • المنى انهم باطلاً بذبحور الذبائح نعجل الذهب. الذي في الجلمال لان الذين كانوا يبدونه مد ساقهم الاشوريون في الجلاء واضحت مذابح اصنامهم دَجَّكُ من الحجارة منبئة على خطوط الحقل

ه ١٧ ـ ١٤ ه المنني اني القذت يعقوب من خدمتم وخلُّصت ذريتُهُ من المودية المصرية لكن بني اسرائيل بدلًا من الشكر لي ما زالوا 'ينضبونني باعالهم فسيلتون جزاء خباتهم واستخفافهم

الفصل الثالث عشر

ه ١٤ ه لما أنذر النبيّ بالجلاء قفّى على الرَّهِ ببشرى الحلاص وهذا الحلاص يتم بالتيامة الروحية في مجيء المسيح الاول والقيامة الجسدية في عبيثهِ الشاني ( النظر ۱ کور ۱۰:۰۰)

## نبوء يونيل

النصل الاول والتاني الجراد المذكور في هذه النبوءة ليس الارمرّ ا الي اعداد الشعب اليهودي كا ذهب اليه القديس ارونيس وأكثر منسري الكاثوالك

الفصل ٢٤٠٢ و ٢٩ بَعْدُ هَذِهُ وَاي في مستقبل سيد وقد افسح القديس بطرس عن تحقق هذه النبوءة المشاربها الى حلول الروح التسدس على وسل يسوع المسيح وتلاميذهِ ( اع ١٦:٢ وما يليها ).

4 - ٣٠ و ٣١ ، هذه البلامات تنطبق على العلامات التي سبقت خراب اورشليم وعلى المسلامات التي ستسبق عمي. السبح الثاني وقد جم السيد المسج تحتها الحادثين جميعًا (متى الفصل ٧٤)

الفصل الثالث

 ١٠ فِي تِلْكَ أَلْأُكُم ، اي في زمن السيح والمراد هنا زمن مجينه ِ الثاني لما هو واضح من ان الايب. في هذا النصل الى الدينونة الاخيرة • حِينَ أَرْدُ سَيَّى يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ . اي حين يرتدّ اليهود الى الايمــال وسيتم فلك في آخر الازمان كائبه عليهِ التسديس بولس في رسالت إلى الرومانيين ( الفصل ١١ )

. ٢ و١٧ ، وَادِي يُوشَافَاطَ . قد صرَّح الكتاب غير مرَّة بان هذا الوادي سبكون هو موسَّم الدينونة الاخيرة ولا تبلم موضَّعًا يستَّى بهذا الاسم آلاالودي الذي ا بين اورشليم وجبل الزيتون وهو المتصود بهذا التصُّ.

ولا يُغمَّم بكويه علَّا للديونة ان جميع البشرسيسترون في ذلك الوادي والها يكفي ان يكون فيسبه كرسيَّ الدَّيْل وعمل ابراز القضاء والحلق منتشرون حوله الى احد مدى

 ١٨ - وَلِينْفِي وَادِي شِطْيَمَ . هـــذا الوادي هو الموضع انذي كانت فيه سدوم وعمورة ( راجع حزفيال ٤٧) والكلام في هذا الموضع كله عبارة مجازة يشير فيها الى البركات التي فيضها الله على كتبسته

#### نبوءة عاموس

#### الفصل الاول

و ١ و كان بين رعاة تنفره و اي من جلته و على إسرائيل مع ال النبي كان من تقوع التي هي في سبط يهودا ققد اختصة الله رسولا الى مماحت السرائيل واليهم كان توجيه أكثر اندازاته وال كان في نبواتهم ما يتجه الى الامم الجاورة والى ممكنة يهوذا . قبل ألز ألو آلة بتكنيل . هي الزارلة التي النار اليها وفك كما قراره يوسيس المواخ اليهودي عين تمدى عرباً عنى الكهنوت ودخل القدس وفي يدم الجمرة الا الي ١٦٠:٢١ و ١٩)

 إلى قِبرَ . هي قِمةُ صغيرة باحية جرجيًا وغام هذه النبوءة واردُ في راج اسفار الموك ( ٩٠١٩٠)
 الفصل السادس

 ١١ ه صَه اي اَسكَ كَانه غِيل له انقسر عن انقابك ناته لاينني عنك ان تبكي وتستنب الرب لان الضربة لادوا. لها

الفصل الساج

 ١ = الجراد هنا ويز الى جيوش اشور.وقوله بَمنة جَرَاز آلْفَالِكِ اي جزاز الزرع الذي يأمر به الملك الطام خيله

٤ • هذه النـــار التي اكات البجر والبر دمر الى
 الحرب العام الدي سجيط بالبلاد

ه الخراج المنظور المنظور المنطق المرافق المنظور المنظور

 ٥ لا ما الاشارة بهذا الزنيب ل من الفواكه الى ان اسرائيل لا بليث ان تُعطَف كما يَعطف الثمر التضييح و يُوخذ في الجلا

٥ ه و تطفو كلفا ، اي كل اوض اسرائيل بيني ان جيم شعب اسرائيل سيندف الى ما ورا. حدوده كا يتقلف ماه النيل على جانبيه عند طفائه ثم ينب في الرمال وينضب بريد انهم سيدافون الى ارض الجلاء في تشدون هناك وضيحلون

نبوئة عوبليا هذه النبوءة فصــلُ واحدتتُجه في الاخصُ على

الادوبين اعداء اسرائيل فيندرهم النبي بانهم سيُدافين كما دانوا اخوانهم وال ارضهم ستخرب وشعهم يدمُّر، و بعد ذلك بيشر شعب الله بعصر سعيد سيتعتفون بنبطته وكون الملك فيه للربُّ

#### نبوأة يونان

#### ببويا مهيما النصل الاول

٥ ا ألورشني . هي نسبة الى أورشة جَتُ الله كورة في الآية ١٤ وهي قرية من قرى سبط بهوذا.
 وُسف النبي بذلك تميزًا له عن ميضا بن عَلَة الوارد ذكر في ثالث اسفار الموك (١٠٣٧)

 و مكانت السائرة عاصة الاسباط العشرة مركزًا لسادة عجلي الذهب واورشليم عاصمة بهوذا مصدرًا المبادة الوثنة ومنها انتشرت في آفاق البلاد حتى كانوا يذبحون اللآلمة الماطلة على كل مشرف
 الفصل الثاني

 ۱۲ و ۱۳ و فعب القديس أيرونيس وكثيرون من المصرين الى ان ما في هاتين الآيين يشسير الى ما سكور من انضام هابا اسرائيل الى الامم في كنيسة يسوع السيج

الفصل الراج • ٣- ٣ هذه الآيات الثلاث واردة بصورتها على التقريب في سفر اشعبا الذي كان معاصرًا لمجناأ الطر الفصل ٣٠٣ - ٤ ) وفياً علقناه هناك من التفسير نحتى عن تفسير هذا الموضع بل هو كافلٌ إيضاح هذا الفصل بمتع

الفصل الحاسى

« ٧ ه في هذه الآية الثارة صريحة الى الوضع الذي يولد فيه السجح ، وفي بشارة الغديس مني ( ١٠٤٨ - ١) ان هيرودس لما استخير رؤساء الكهنة والكنتية عن مكان مولد السبج اوردوا له هذا النص مويداً بالنفسير رؤساء لكهة في الرواية المشار اليها الماهو تباس المغلق رؤساء لكهة في الرواية المشار اليها الماهو تباس المغلق لالهم رووا النص بهناه ولم بلتنتوا الى حرفه الفصل السادس

ه ٥ ء مِنْ شِعْلِيمَ إلى أَلِلْجَالِ اي اذَكُرُ ڪيف

اجاب لجمام بالبركة لا باللعنسة وأن ذلك كان من برّ الرب بك ولا تنس سائر مبراته التي شمك بها من شبكيم الى الجلجال وقال بعضهم اسنى اذكر ما اشار بع بلمام على بالاق من ان برسل الى محلة اسرائيل نساء موابيات ليطنين الشعب فغمل وبقينً مسافة ما بين هذين الموضين

#### نبواة نحومر

١٥ عُمومُ أَلاَ أَلْوَشِيَ . قال القديس ايرونيس
 كانت أقفرش قربة صغيرة بالجليل دقة عليها داية
 النهاء رحانه وقال القديس كبرلس الاكندري
 مثل ذلك وقال غيرهما هي بلدة كانت بالترب من
 الموسل

الفصل الثاني • • • • يَتَشَرُّونَ فِي مشيهم. اشارةُ الى كثرة القتلى من جيوش نينوى

#### نبواة حبقوق

هذا السفرية أنف من ثلاثة فصول في الاول منها مناحة على آثام يهوذا ويضها افدار بالانتضام الذي سبنزله الله بهم على ايدي الكلدانهين. وفي الفصسل التافي نبوءة بانثلال عرش الكلدانهين. وفي الثالث يختم النبي كلامه بقصيدة انبقة يصف فيها عجي المسج النبي كلامه بقصيدة انبقة يصف فيها عجي المسج

٣ - ألله بأي من أنجوب وألفدوس من جبل فاران . هذا أكلام ينظر الى ما ورد في التشنية من كلام موسى (٣٠٣٠) . والجنوب وفاران كتابة من بلاد العرب التي فيها اظهر الله مجده على جبل سيناه اوما النبي الى ذلك تذكرة له وابذاتا بتحقق الحلاص الآتى لنسب الله

#### نبوءة صفنيا

هذه النبوءة في ثلاثة فصول اولها يتضين الانذار بالنقاب الذي سيحلًا الله بهبوذا واورشليم. والساني يتضين الوعبد بالانتشام من الايم الاخرى من اعداء اسرائيل. والثالث يتضين البشرى برمن المسج واجتماع الشعوب باسرها في عبادة الله

الفصل الاول

 ٩٠ يشاور من فوق الأسكاني. هي أستة اتخذوها عن الإطبل الطبيين الظر ١ مل ٥٠ ١و٥)

\* ۱۱ ه أَلْكَتِيش · هي في رأي بعضهم مدينـــة" بالقرب من اورشليم وفيل حيّ من احيالها

مه ۱۸ م و في هذا النصل اشارة بلا و ب الى خراب اورشليم على ايدي الكلدانيين. قال القديس الرونيس وفيه البعد الى خرابها على ابدي الرونيين والى الدينونة النامة في منتهى المالم

نبوءة حجأي

١٥ و في اَلسُنَة الثَّانِية لداويس. اي داويس
 ابن هستاسب وكان جلوسة على سرد فادس سنة ٢٩ مقل السيح ومن هنا أيلم ان نبوءة حجاي كانت بعد الرجوع من جلاء بابل

الغصل التانى

ه ١٠ - ١٠ م مُتنفى هذه النبودة ان مُتنفى جبيم الأمر الذكر في هذا النصل ينبني ان يسطع مجده أن محكل زربابل وصلوم أن هذا المحكل قد خرب من زمن مديد وعليه فاماً ان تكون نبودة حجاي باطلة فبتين على اليهود ان ينبذوا كتابه من بين المنارهم المتشه واما ان يكون مُتنفى الامم قد جاء فترت عليم الافراد به والاتباد لمبادته

ه ٧٤ ه أكثر الفسرين على أن هذه المواعيد الموجة في الظاهر الى زوبگيل لم يُصد بها شخست ولا زمانه واقا تحيد بها تحيد بها تحيد بها تحيد المان بعضهم يحيلها على عبية الاول وبعضهم وفيهم القديس ايرونيس يحيلها على عبية التانى

نبوءة زكريا

الفصل الاول

 ١٥ داريس هنا هو ابن هستاسب ملك فارس
 ١٩ ١٥ و ٢٩ ه التمرون الارجة ريز الى المالك الارج
 التي تثرت شمل شعب الله في آونة بخطة وهي كما قال
 القديس ايرونيس مملكة الكلدان ويملكة الفرس ومملكة اليونان ومملكة الرومان

\* ۲۹٫۷۰ مولاً. السنّاع الارســة هم كما قال القديس ايرونيس الملائكة الذين اضغوا في ازمنــة معرفة تُحرَّى تك المالك الارب العظيمة

الغصل الثاني

١٦ هذا الحطاب موجّه الى من بني من اليهود
 بابل بند ان اطلق لهم كورش ان برجنوا الى
 ارضهم

١٠٥ و ١١ ه هذه المواعيد لم تتم الأعند مي٠ المسج اذ دُعِيت الامم للاتحاد مع شعب الله
 الفصل الثالث

ه ١ و ٥ و هنا نبوء أن ين بسوع المسج الذي ساه المبت على حدّ ما جا في اشيال ( : ٢٠ ) وارما ( ٣٠٠ ) وارما ( ٣٠٠ ) وهو المراد بالحبر ذي الزموا المند لبناء كنيسته على حدّ ما ورد في المزمور ( ٢٠١٠) . وقد ذكر ان في هذا الحبر سبح اين وهي در ألى شدة تبقظ المخلص المجرع على تأليف شمل كنيسته واغلها وسيانها . وها نمذا أخش مُشَهُ يُمولُ ربُ أَلْبُدُو وَأَوْلُ إِنْمَ هَلَوْدُ وَأَوْلُ إِنْمَ هَلَوْدُ وَأَوْلُ إِنْمَ هَلَوْدً الله النبيسة على الناكم في هذا النس هو الله الله النبيسة على الناكم في هذا النس هو الله الآب الذي في على الناس هو الله الآب الذي في على الناس هو الله الآب الذي في

يوم، واحد وهويوم الآلام قد قتش في هذا الحبر دسم الجراح الالية و بذلك اذال اثم هذه الازش الند اسال ال

الفصل الراج • ١٠ • هذه هي سَنج أغيز الرَّبِ لسلَّ هذه الاعين تفسيرُ لرز السبة السُرَّج الذَّكودة في الآية ٧ والمراد بها السبت الملائكة الذين هم بخزلة اعين بستخدمها اللهُ المراقبة على تمام اعماله

\* 14 ه إِنَّا أَلَّاتِينَ هَــفان المسوحان الزيت المتدّ هــا ينوع بن يوصاداق الذي مُسِيح كاهناً اعظم وزراً بل الذي مُسِيح ديبًا الشعب. ولنا من جمّة اخرى ان تقم بهمــا الرسولين بطرس ويولس اللذي كانا عند اقامة الكنيسة هما المدتم بن الأولين في آخر الازمان فان الله سيرسل الواحد منها ليرة اليود الى بسوع المسبح والآخر ليكرز بالتوبة في الامم وبهمــا فيتر هذا إليس في رؤيا القديس بوحا

الفصل الحامس

• 1 \_ 2 • قد أُطَيِّرِ مثل هذا الدرج المزقيال ( ٧ : ٩ > وليوشنا (رؤ • ١٠ : ١٠) وكل من هذه الدروج يشير الى ضناء المذالذي سُمِيِّرَت فيهِ القوبات المترقبة على الحفايا وفاعليها

« و به هذه عَيْنُهُم أي هذه رسمهم المسائل لهم المائة التأمّة

الفصل السادس

ه و رياح السهاء الارج المبيئة بالارج العجلات
 هي باجاء المسترين ريز الى المهائك الارج المذكورة في
 نبوء دانبال وهي ممكة الكلدان وممكة فارس وممكة الومان

 ١٥ - كَيْنَاتُ مِنْ ذَاتِهِ هذا النص لا يصدق الآ على يسوع السبح الذي لم يَتَخد ميلادهُ الزمني عن انسان لكتهُ جاء من عدراء منزَّهة عن الدنس وقد بني هيكل الكتية الذي نمن حجارة الحية

القصل التاسع

٩ ٩ ٠ انظر ثمام هذه النبوءة في متى ( ٢١: وه)

 ١٧٠ و الرزيقر المختارين الى جد سيدنا يسوع المسيح في سر الانخارستيسا وبالسلاف التي تُنتِت المذارى الى دموالكريم وطبي جرى القديس المونيمس وسائر المفسرين

ا در چاره و درویون

الفصل الثاني عشر \* ١٥ ه قد اجم القبرون على ان هذا النص وما لمه الى آخر الفصل ينظر في مناهُ الحرفي الى يسوع المسج سين صلهُ الهود ثمُّ عرفوهُ فناحوا علمهِ الفصل الثالث عشر

العمل الثاثث عشر \* 1 \* هذا البنيوع هو الذي ينسل الح**فاي**ا بسري المسودة والتوية

ه ۷ ه هذه النبر ق توی الی سیدنا یسوع السیج کا سرّع بدلهٔ الجد(مق ۲۹:۲۱)

انصل الرابع عشر في هذا الفصل وصف اصطهساد العجال وتصرة يسوع المسيح وكتيسيم

نبوءة ملاخي

النصل الاول

. ١٠ و ١١ . هذا النصُّ بِشيرِ الى تقدمة القدَّاسِ الالمي كاجزم بو الآماء المتقدّمون وقد اورد بيلرمينس نصوصهم على ذلك في الفصل المساشر من ألكتاب الحامس من مباحثه على الاسرار، والدليل على ذلك هو اولًا أن هذه القدمة التي بشير اليا الني لا صح ان ُتحمَل على التقدمة الروحية من ال**صلوات والامحال** الصالحة لان مقتضى نصِّه لنها تقدمة غير معهودة عند اليهود وانهُ ينبني ان تكون خَلْقًا من جميع تقاصهم مع ان التقدمة الروحية المشاد الها ما برحت مألوقةً عندهم فنمين ان تكون تقدمة حميقية . ولا يسم مع هذا ان تحل على تقدمة الصليب لان مُقتضى هذه التقدمة في كلام النبي ان تقــدم في كل موضع وتقدمة الصليب لم تقدُّم اللا مرَّةُ واحدة في موضع واحد ظم يتي الاانها تقدمة القداس، كانيا الفظة السرانية عصه عِرْدةً عن قبير لا براد بها حيثًا أذكرت في الاسفسار المقدسة آلا التقدمة الحقبقية بالسوم والتصدمة غير الدموية بخصوصها وليس عندنا من تقدمة تجمع هذين الوسنين اي كونها حقيقية وغير دموية في آن واحد الاتقدمة القداس الالمي ظم بين اعنى شبية في انها هي التي ارادها النبي على التميين الغصل الثالث

 ١٥ قد حل الانجيليون والسيح نفسة هذا التصرّ على عمي، القديس بيرحنا الممدان سبابق المسيح ( مت ١٠٠١١ ومر ٢٠٠١ ولو ٢٧٠)

وو ۱۷۰۷) النصل الرابع

 ه التلا الراهن والمتن علي عند عوم البود والسجيين إن المياً التي سجي. بشخص في منتهى العالم لماومة الدجال وقد صرح خالك السيسد المسج تسه ( من ۱۱:۱۷ ور ۱:۱۱)

سفر المكابين الاول كب هذا السرباليوانية وضلا عافيه من كارة

اسالب هذه الله قند ذكر اورجب انس والتدبس ايرونيس انها وأيا اصله العبراني لكن فندت نسخمه الاصلية من عد بيد. وقد بتب له ترجة بيئاتية قديمة جنًا وعنها اخذنا هذه الترجمة ، اما موثفه فنير معلوم عندنا وليس في النصوص الالمية ولا في التقليد ما يدل عليه الأان الراج في الفلن أنه كان يهوديًا في عد يرحنا هركانس كما يستشف عما جا، فيه في النصل دن ويه

م ١٩١٦ م هنا بقول ان الطبوكس الشهير توقي في السنة المئة والناسمة والاربيين من تأريخ دولة البونان وولة البونان المنافق في ثاني المكافئين في سورية ومقتضى ما جاء في ثاني المكافئين المنافق المكافئين المكافئين المنافق المكافئين المكافئين المنافق المكافئين المكاف

## سغر المكابيين الثاني

هذا السفر مكتوبٌ في اصله باليونائية قال القديس ايرونيس واسلوبه يدل على ذلك دلالة بيئيةً. ومؤلفهٔ عجولٌ اجنًا وكلّ ما استنبط فيه من الافوال حدسٌ لايتِت عليه برهان

الفصل الثاني عشر

• 27 ـ 27 ـ 29 في هذا النص يمان قاطع على وجود الملهد لانه أو لم يسكن الا النجي او جنم لكانت الصلاة في المسلاة في المسلاة في المسلاة في المسلاة في المسلاة في المسلاة ولكتا زاه قد الني على اجل التسا. وشهد صريحاً بان هذا الصنع هو زائي مندس تنوي

### انجيل القديس متي

القديس متى ويقال له أيضاً لاوي هو احد تلاميذ المسيح ورسلم الانتي عشر وكان قبلسا دعاه الرب عشاراً في مديسة كفر ناسوم. وهو اول من كت الانجيل وكانت كتابته له أي السنة الثامنة بعد صعود الرب الى السيام. وضعه لفائدة اليهود الذين في اوض ظلمان ولذلك كتبه باللغة السيانية الكادائية وهي لنتهم بومنساني ، وكان غرضه أن يثبت لهم أن يسوع المسيح لكونم إن داود الذي تحت فيه الساصري هو المسيح لكونم إن داود الذي تحت فيه

الدُوَّات ولهذا بدأ أُعِيلًا بَلْسَب السَّج الأنساني ميناً أَمَّ من ذَرِّة داود ثم ذَكَر سجود الحبوس له وهربه الى مصر وقتل الاطفال بامر هيرودس الى غير ذلك من الحوادث التي اظهر بها كيف تمت فيه اقرال الانبياء ولذك شَّا زاء يُعنف الى ترتيب سيافة الحوادث اذ كان من هنه بيان حقيقة ما ذكت كان من هنه بيان حقيقة ما ذكت واصحاب البير الوقائم التاريخية كما هو شأن المؤرخين واصحاب البير الفضل الاول

السدد الاول و افتتح القديس من انجيله بنب المسج دلالة على الله من ذرّية داود وفاقاً للبوات وانحا ذكر في هذا الموضع أسب ويسف دون مريم مع ان يوسف لم يكن أبا ليسوع لائم لم يكن من عادة اليهود ان يذكروا فسب النساء الله انه لما كان يوسف خطياً لمريم المدرا وقد ثبت أنه من بيت داود كان ذلك في سفر العدد (٢٦ هـ) من البيت عيد بدليل ما ورد في سفر العدد (٢٦ هـ) وما ذكير في انجيل لوقا في سفر العدد (٢٦ هـ) وما ذكير في انجيل لوقا لانها صعدت مع يسف الى مدية بيت علم بنفس السب الذي صعد يوسف الى مدية بيت لم بنفس السب الذي صعد يوسف لاجله وهو كون كل منها من بيت داود

\* \* \* \* ورام ولد أخراً والذي في تاريخ المهد التبق أن يرام ولد أخراً استر اخبار الالم الساني (١٠٧٠) وأخراً ولد يُواش آية ١١) ويواش ولد أصاب (١٧٠٠) وامنواً ولد يُواش آية ١١) ويواش ولد أصاب (١٧٠٠) وامنوا من يمكن أن يذكر اولك المولد الثلاثة لتهاشع على باب الاكساع كانه قال وكان من ذرّة يورام عزاه وأما أنه الذي هو بين نسب السبع في انجيل متى ونسبه أن يقوب الذي ولا يستف الموض عن وزيح المرأة عملاً بما أمر الله بد في الناموس (تناسبة الاشتراع ٢٠٠٥) وعلم وقد كان بوسف سبان احدهما طيبي والآخر شرع لائه حكان ابن عالى بحسب الماموس وان يقوب بحسب الطيعة فذكر متى نسبة الماموس وان يقوب بحسب الطيعة فذكر متى نسبة الطيعة فذكر متى نسبة الطيعة فذكر متى نسبة الطيعي ولوقا فسه الشرعي

٩٠٠ - يعتى عارض ألذي تضيراً أذه منا . هو أشب به لمان احدها انه اتخذ طبيتنا كما قال بيرجا وألسكية أمارجدا انه اتخذ طبيتنا الاجراء ١٠١ والان انه ظهر بين البشر بالجد بحسب بوة باروخ الذي يقول الأرض وعاشراً ألمان (١٠٥٠ والان على الأرض وعاشراً ألمان (١٠٥٠ والمان انه لا يزال مع الكنيمة دافعاً كما قال عز وجل ها أنا مسكم كما ألأيام إلى منتهى الدغر احق ١٠٠٠ والم يغرفها حتى والدن إنها أأبكر وساما ينوع من هذه الآية والتي قبلها اشارة الى ما ورد في بدد الآية والتي وقبل المارا المدذوا تعبل وتعلى عائو بين ويدا ها إن الدخيل وتعبل عالى ورد الانجيل وتعلى المدخور المد

. ١ . وَ إِذَا مَجُوسٌ قَدْ أَ فَبَلُوا مِنَ ٱلْمَشْرِق . كان المجوس حكماء من اهل الملم المشتغلين بامور الفلك وكانوا فيا يتال ملوكا واساؤهم غصباد وبلطئساصر ومِلكيور ولا تتحقق معرفة بلادهم الَّاان الأَرجِج في رأي أهل البعث انهم قدموا من ملاد العرب قب لكات قد ذاعت عندهم نبوة لمام عن ظهور السيد التي يقول فِهَا أَدَاهُ وَلَيْنَ حَاضِرًا أَبِعِرُهُ وَلَيْنَ جَرِيبٍ يَسْمَى كُوكُ مِنْ يَنْفُوبَ وَيَلُومُ صُولُجَانٌ مِنْ إِسرَائِيلَ ٠٠ لربيح جَيْم مَ نِني شِيثِ (العدد ١٧:٧٤) . وقد اختُلِف في زمان وصولهم الى بيت لحم فذهب القديس اوغه تينس وجاعة الى انهم وفدوا على السيم بعد مولده بثلاثة عشر بوماً • وقال آخرون ان وصولهم كان بعد دخول مريم وبوسف بيسوع الى الهيكل وان مريم ويوسفكانا قد خرجا من مدينة الناصرة ليقيما ببيت لحم. ومما يُؤيد هذا الرأي ان يوسف كان ناوكم للرجوع الى بيت لم عند اياب من مصر الى ادض اسرائيل على ما رواه القديس متى (٧: ٢٧)

#### الفصل الثالث

 ٥ كان الغربسيون طائفة من اليهود جاميين للرنا. والعنف وكانوا يقولون ان الدين والسادة في الامور الظاهرة لا نمير وينسدون شرسة الله بتفاسيرهم الباطلة. والصدوقيون كانوا اقواماً كشكرةً لا يؤمنون بوجود الملائكة والشياطين وينكرون خلود النفس وقيامة الاموات

#### الفصل الحامس

١٧ ه يقدم الناموس الى قدين احدهما جوهري .
 كوسايا افة والآخر رمزي كأكل حل اللهم فاءًا .
 الامور الجوهرة في الناموس فلم يبطل السبح شيئًا منها .
 وامًّا الرزية فاستبدلها بالمرموز اليه وعلى هذا الوجه تتم .
 الناموس

 ۲۹ و ۲۷ و بتسم السيد السيح الفضب الى ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يكون الفضب خفيفاً بحيث لا يرز باللفظ والثانية أن يشعد حتى يُصرَّح معه بكلام

لا يتجاوز الى الشنم والترائب ال يزيد اشتداده حتى يخرج صاحبه الى الشنم المربح . وتكل واحدة من يخرج صاحبه الى الشنم المربح . وتكل واحدة من صاحبها ولا ما يترتب عليه من القوبة وقتلك يدى الى عكمة الدينونة وكبحث عنه هل هو تجرب . والتابة من التقوبة واذلك يجتم المحتل لمعين مقدار عتوب عليه والتالئة لا شبهة في ذنب صاحبا ولا فها يستحشه من التقوية ولذلك يستوجب المحلال في ناوجهم . كذا في تضير العاصل يلرمينوس وهو المول عليه في هذا الموضع الفصل السادس

٧٠ وإذا مَلِيَّامُ فَلا تُحَفِيرُوا أَنْكُلامَ مِثْلَ أَلُونَ مِنْ الْمَحْدِرُوا أَنْكُلامَ مِثْلَ أَلُونَ مِنْ السلاة ليست متوقفة على كنزة الكلام الغارغ المسادر عن هذر اللهان ولكن قليل الصلاة بإيمان اهلى المستجابة من كثيرها منبر إيمان

الفصل الثامن

• • • ذا إليه قائد مستير، وفي رواية القديس لوقا عند ذكر هنده المجرة أن قائد النه السل الح بسوخ اليهود ثم اصدقاء وان الرسايل عند رجوعهم الى أبيت وجدوا السيد المرض قد الله عائد الله على المارات قائد الله على المارات قائد الله على مثلا الله قائد الله على بلدو واصدقاه اللهود الله يسوع كما قبل مثلا أن سليان بني بيت الحد ان يحكون قائد الله قد خرج في الرسيوخ اليهود واصدقان ان يحكون قائد الله قد خرج في الرسيوخ اليهود واصدقان الله قد خرج في الرسيوخ اليهود واصدقان الله قد خرج في الرسيوخ اليهود واصدقان الله قد خرج في الرسيوخ اليهود عد أنه المسيح ثم وجع الى مغراله وهم قد

• ٧٥ م إستشلية مجنونان . وذكر مرفس (٣٠٥) ولوقا (٧٠:٨) بجنونا و حداً ونكن لا تنساقض في ذلك لان البيرة بمعتملة المجزوة لا مدد من وقت المجزوة مية فصحال متى ذكر الوافقة بتام صورتها واقتصرا هما على ذكر احد المجنونين /كتفاء بنا تقوم المجزوة به

الفصل العاشر

ه ١٠ ه وَلَا عما . وفي خبل مرض الله اوساهم ال لا يُغذوا الا عما . وفي خبل مرض الله اوساهم ال لا يُغذوا الا عما ملامة للغام والسلطة وهي التي حرَّما السبح هنا ومنها ما يستمله المسافر وهي التي اوساهم محلها في مرض ، واعلم ان نهي المسيح للرسل عن اخذ شيء للطريق الخاكا ول مرق ارسلهم فيها ليقروا المانجيل وذلك حتى يتعلّموا ال

الفصل الحادي عشر مدده كم يُحمّ في مَوَالِيدِ النِّسَاءُ أَعْظَمْ مِنْ يُعِجّاً. اي ما بين الانبياء لان الانبياء لم يبصروا ابن الله كما اجسرهُ يوحنًا ففذلك قال فيه السنج انه نبي وافضل من

نهي و والحسين الأصفر في مشكوت الساوات اعظم بنه . هذا بحتل تصديف الاول ولمه الارجح وادف برتبة حيناني في عيون الناس لاته لم يحسنا سنا عمو بد . والتسبر الناس لاته لم يحسن قد الساوات ادف المواسمين بالمسيح وتبة بمن حصلوا على نالوا التعديس بالإيال بالسيح المنظر بحلاف التديين الخال الناموات التديين بالإيال بالسيح المنظر بحلاف التديين في العد المتي الخال التعديس بسعة الانجيل والنال الناموس يشهر الى أخيل المسيح كان بالنوووة ولم منزلة من الانجيل على الاطلاق وبناء على ادف منزلة من الانجيل على الاطلاق وبناء على هذا يتال ان اعظم اصحاب الناموس يكون ادفى وتباء على من اصغر ابناء الكنيسة

انجبل متی

الفصل التافي عشر وتجديد إنتر المحل و المحروب النقر المحروب المحروب التحريد النقر المروب المحروب المقر المحروب على المروب التجديد على الروب المدس رفض كل نسق تصدد من الروب القدس ومن كل نسق تصدد من الروب القدس ومن كل كدلك فانه لا يتوب هلا ينقر له في هذه الحياة لا يكن أن ينقر له في الاخرة المن أن أن أن أن أن أن المحروب المحروب المحروب على المحروب المح

جيم ولا يدخل صاحبها الساء ما لم يتطهر منها مده وفيا هو أيتحكم من المبلوع إذا أله ونك هو أيتحكم من المبلوع إذا أله ونكر أنه فقد وقلق عادة اليود أن يستوا افراءهم اخوة كان مو قال الوه أن يستوا افراءهم اخوة كان قول ايوهم للوط إن اخيه لا تمكن لحمومة بيني وبينك و ينكك من لأجلان الحيوان النكوب المغير المناه المسج المناه اليهم يتقوب الصغير ويهان

الفصل الرابع عشر

 ٧٥ عند أنهجة الرابة كان الهود والرومان قسمون الحيل اربة افسام بعرون عنها بالهجمات كل هجمة ثلاث ساعات ومنني الهجمة الرقدة كان الحرس في المسكر بتناوبون الحراسة كل ثلاث ساعات فيسهر فوم وينام قوم عنى تشهي الهجمة الرابة ومنتهاها عند طلوع انتهب

الفعل الحاس عشر • ٢٤ - لَنْمَ أَوْسَلَ إِلَّا إِلَى الغِرَافِ الغَالَّةِ مِن آلِ نِسرَا لِبِلَ • كَانَ فِي احْكامِ اللَّهِ جَلَّتْ حَكَمْتُمُ أَن السّجِ بِبشرالِهِود بضع والأم برسلم

الفصل السادس عشر \* ١٨ و١٩ \* أَنْتَ ٱلسُّفَاةُ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلسُّفَاةِ سَأْ بِنِي كَتِيسَتِي . . . وَسَأَعِلِكَ مَفَاتِبِ مَلَكُونِ ٱلسَّمَاوَات . في هذا الكلام ترصَّح جليًّا ورسمة التعيس بطرس على الكنيسة بأسرها إِمَّا صرَّح بهِ السبــد لهُ ّ المجد من ان القديس بطرس هو من كتيستم بمنزلة الاساس من البيت فكا ان البيت لا ينوم الا بالاساس كذلك الكنيسة لاتقوم الارتاسة بطرس . ويزيد ذلك تأبيدًا قوله ُ التالي وسأعطيك مفاتيــ ملكوت الساوات لأن تسليم مناتيج مدينة الى شخص يتفشن تسليم المدينة باسرها له وجلها تحت سلطانه فنتح من ثم أن المسيح لما سلم المفساتيح الى جلوس جله رنيب مطلقاً على كنيسته وفرض البه كال السلطان على ان يحل ويربط اي ال بسن شرائع وكيزم الرؤوسين بمنتشا وياقب من لا يحفظها وال يعنم كل ما يؤول الى فالدة الكنيسة بحس اختلاف الأزمنة على ما وته

و ٣٠٠ مثل البطرس أذهب خلبي يا خيطان الخ ذكر يبلمبنوس أن نفظ شيطان في هذا الموضع لا ينى به الجيس وافا مناه المتاوم الان الفضلة عبراتية الاصل مأخوذة من قولهم ١٩٣٥ بمنى فأوم وغموم وقد ورد مرازا في اكتاب المتدس بهذا المنى حكا جاء في ٢ الموك ٢٠٤١٧ فلا تنافي بين قول السيد هذا البطرس وقوله له سابقا أنه سيقده السلطان الاول في ألكيسة ولاسيا أن السلطان المشار أنه لم يحسكن قد أصلي لبطرس بد وافاكان قد وعده بإعطائه له بعد قيات وتنبيه له في الإيان

الفصل الناسع عشر و ه و فا قا أفول أشكم من طلق أمراً أه ألا ليقة و في وأخذ أخرى فقد لا نحم من طلق أمراً أه ألا ليقة الن يطلق الرأة وأخذ اخرى والسكن ال رنت الوأة ظليم ال لا يساكمها ولكن لا يحل له أن يترقح غيرها وهو النف ير المحميص الدي لا يسلق به احلى رب والا فكف غيرها والإ علق عبد المواجد عبي و في المحمية المحمد المواجد الن باقى ولو ذنى الرجل او الما الواحد الذي باقى ولو ذنى الرجل او الما الواحد الإ بالموت

الفصل الثالث والمشرون م و 9 م و 9 م أكما تشغوا مليسين . . . وَكَا تَشَعُوا مُلِسِينَ . . . وَكَا تَشَعُوا لَكُمْ أَبَا عَلَى الْأَرْضِ . يَشَيِ نِنَا ان نسمي الله الما الله والسيح مطينا على سبيل الاخلاق الا تما لا يتح علينا ان نستي بعض الناس آباه اننا و مطين على سبيسل النسبة بمنى ان هاتين الصفين أستدان لهم من الآب الازلى والملم الاهمى

الفصل الرابع والمشرون • ٢ • لا يُستَركُ هُهَا حَبْرُ عَلَى حَبْرِ إِلاَ يُتَفَّسُ • تمت هذه النبوّة بكالها حين ار بوليانس الجاحد بهدم ما تجى من جدوان الهيككل واساسه واواد ال ببني

مكانه ميكلا جديدا . وكان من نرو انه أنا هم بالبناء اذا بيران عاقة قد خرجت من الاوض وسلبان هر ظهرت على ثبساب العكة حتى اضطر المك ان يترك و البليان بعد ان قلع آجر هجر في من هيكل ذو أبيل أن مده و فأما ذاتك ألمية و قلك أسائة فلا يتلكها أمند ألا ألاب وحدة . كان المسجع بيلمها اجتا من يجر البشريذك تكونه سراً وعلى هذا الوجه صح ان يقول لا يعلمها كما يحتم من صاحب السر اذا كان لا يحل أن افتول لا علم لي به اي لا الحله على أياح به الفسارة الما يا مع به القسروا المناس والمشرون الفسلوا المناس والمشرون الفسلوا المناس والمشرون المشرون المقدون المناس والمشرون المشرون المشرون المشرون المناس والمشرون المشرون المشرون المشرون المشرون المشرون المشرون المناس والمشرون المشرون المشرون المشرون المشرون المشرون المشرون المناس والمشرون المشرون ا

. ٢٩ ه لِأَنَّ كُلُ مَنْ لَهُ أَيْعَلَى (اطلب مرقس : ٧٠)

الفصل السادس والمشرون و ٧٠ م كُلُّ مَنْ بِأَخَدُ بِالسَّدِينِ بِالسَّيْدِ السَّلِ بِعْرَبِ السَّلِ بِعْرَبِ مِنْ بِيتِ صَلَّةً لِللَّهِ اللَّهِ السَّلِ اللَّمِلِ مِن بِيتِ قَافًا وقد سَلَّ بطرس على برف المسجع عدة مراد ألا الله السَلِّ الله المِراب في الارت منه اللها لي والنائدة في دار قيافًا وفك بعد دخول المسجع الله دار قيافًا وفك بعد دخول المسجع اللها بناعة او نحوها بعد دخول المسجع اليها بناعة او نحوها بعد دخول المسجع اليها بناعة او نحوها

الفصل الساج والمشرون • ٤٤ • كذابك اللمشان كانا أسيرايه وفي شجيل الهيما كان أحد اللجرمين . . . يُجدُدُ فَ عَلَيْهِ • واسحَ • الهل في ذلك ان العشين في اول الامر كلاهما عيرا

المسيح ثم تاب اسدهما

الفصل الثامن والمشرون • ١٩ • بأسم ِ الأكب والإثن والأوح الثلدُس . قال السج باسم ولم يقل باسها. اشارة الى وحداثة الله في كلانة اقاليم

• ٧٠ • وَهَا أَمَّا مَسَكُمْ صُلُ الْأَكْمِ إِلَى الْمَتْبِينَ وَشِهَا اللهُمِ وَلَى اللهُمِ اللهُ اللهُمِ اللهُمُ وَمِصَامِ اللهُ اللهُمُ الاَسْتُم ومِصاما من الله الوسلام من كلّ خطا وفي في الإيمان والآداب والتدابير السومية وين على الاسافقة المحديث مع السحريق الرسولي بما هم محتاجون البه لماشرة وظيفتهم . وهذا الرسولي بما همي عمود الحق الذي لا يترمزع ولن تبرح الحق الذي لا يترمزع ولن تبرح طاقة الله الإيد تابية المالية علية الله الإيد تابية المالية علية الله الله تابية المالية علية الله الله تابية المالية الله الله تابية الله تابية الله تابية الله تابية الله الله تابية الله الله تابية الله تابية الله تابية الله تابية الله تابية الله الله تابية الله تابية الله تابية الله تابية الله الله تابية الله الله تابية الله تابية الله تابية الله تابية الله الله تابية الل

### انحيل القديس مرقس

كان مرض الانجيلي تلميذًا القديس بطرس وقال أنه كان من جمة تلاميذ السبح الانتين والسبمسين . كتب انجيلهُ حين كان في رومية مع بطرس هامة الرسل نحو السنة الثانية عشرة الصعود السبح سألهُ ذاك

الموسون من الروماتيين وكان القديس بطرس يعترهم بلر السبح ويقس عليهم الحوادث الانجيلية فرغبوا الى القديس مرقس أن يدون لم ذلك في كتاب يبقى على غاير العمر ولذاك يغل قوم أنه كتبه بالغنة البوتائية . وكان الراجع عند العمل القيل القديس متى وكان وكانت في بدم نسخة انجيسل القديس متى وكان القديس بطرس مواززا له في تدويه على قول استخر وكان صنع القديس مرقس في انجيله كصنع القديس متى فانه لم يسمر الموادث مرتبة على اوقات وقوعها واغاكان يتقها بحسب ما يسمعا من القديس بطرس الفصل الثالث

• ٢٩ ه مَنْ جَدُفَ عَلَى ٱلرَّوحِ ٱلْطَدْسِ . (اطلب منى ٢١:١٧)

ه ۴۳ و إنَّ أَمَّكَ وإغْوَتَكَ ١٠طلب متى ١٤٦:١٧ الفصل الراج

• ٧٥ مَنْ لَهُ أَيْسِطَى وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي لَهُ لِلْحَذْ بَنْهُ ، لَهُ فَالَّذِي لَهُ لِلْحَذْ بَنْهُ ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَقْدَ وَمَنْ لَيْمَ لَلْهُ مَنْهُ وَمَنْ لَا يَشِعُ وَلَنْ اصرُ على عصياته حين يقضي اجله في خذ منه ما تجي له من النصة فنهك تنسه في جهم

الفصل الثامن • ٣٣ • إذْ هَبْ خَلْتِي كَاشْبِكَانْ • (اطلب متى ١٦: ٢)

الفصل العاشر • ١١ ه مَنْ طَلْقَ أَرْأَتُهُ وَتَرْوَجَ أَخَرَى قَطْد زَقَى عَلَيْهَا . (اطلب مني ١٩:١٩)

الفعل التاك عشر • ٧ • لَا يُترَكُ عَبَرُ عَلَى حَبَرِ (اطلب متى ٧٠٧٤) • ١٤ • مَنَى رَأَيْمُ رَجَاسَةُ الْغَرَابِ. اي متى رأيتم الوثنيين ينتحون اورشليم عنوةً ويتجسون هيكل الله ويخريونهُ

قبل الظهر او جده بطيل الآ ان بوحاً اوادجة اللَّمَلِيّة لاجة اللّهديّة فيكون ذلك قبل الساعة السادسة سخو ساعة فيدخل في الساعة الثالثة على وفق ما رواه ترض

#### انجيل القديس لوقا

ولد القديس لوقا عدينة الطاكية وكان طيباغ تتلذ لبولس الرسول وصَحبهٔ و يرأيه أألف المجيلةُ وكان اذ ذاك مقياً بأكانية فكتبه باللنة اليونانيسة بعد صعود المسيح بتحواديم وعشرين سنة وذكر في بدء انجيله 11: ١٤٠١ اولًا انه كتبه التاوفيلس . اللَّا انهُ وان كان قد كتبه لرجل سنه كان المقصود به فالدة كل من يغف عليه من المسيحيين عامةً وعلى الحصوص الذين آمنوا من الامم على يد بولس الاتاء المصطفى . وثانيًا أنه قصد في تأليفه ترتيب سياقة الحوادث لمندرجة فيه بحسب اوقاتها في كلام اوسم ما رواهُ من تقدّمه من الانجبليين . وقد اختار من تماليم السبِّد له المجد ما يلائم اولسُك المومنين من الام ولذلك خلا انجيله من بعض ما ورد فِ الْجَلِّي مِنْ وَرَفِس وَاثِبَ فِهِ نَارَةً مَا لَمْ يَذَكُواهُ هَا تَبَا لَا ذُكِر من قصده . ويستفاد ايناً ما اوردناهُ من كلامهِ أن الامور التي رواها في أنجيلهِ كان قد سمعهــا من رسل المسيح الذين عاينوا وشهدوا ولاسيها بطرس هامة الرسل ومن مريم المذراء والدته الطاهرة لانهُ ذكر انهُ ادرك جميع الاشيا. مِن الأوَّل اي من اوَّل وجود المسيح بالجسد وككلية تجسده وما وخرله منسذ ڪان طغلا

الغصل الثاني

 ٥ جَرَى هٰذَا ٱلأَحْتَتَابُ قَبْـلَ وَلَا يَةِ كِيرِينِيوسَ عَلَى سُودِيَّةِ ، اللفظ البوناني في هذه الآية بحتمل ممنّى آخر غير هذا وصورتهُ ان يَثال جرى هذا الاكتتاب الاول اذكان كيرينيوس واليا الح الَّا أن هذا المني الاخير لا يمكن أن يوفِّق بينة وبين النـــاريخ الابتكلف شديد لاجام المؤدِّخين على ان الأكتاب المذكوركان قبل ولابة كيربليوس كما اثبقاه في ترجمتنا . ومنشأ الفرق بين الترجمتين هو ان لفظة المناه الواردة في هذه الآيَّة تحتمل في لنة اليونان وجين احدهما ان تكون وصفا مطلقا والثاني ان تكون وصف تنضيل فان عدمتها لمطلق الوصف كاتت من مِلَةَ الأكتابِ بمنى الاول وان عدمتها للتفضيــل رجت الى ما بعد الأكتاب وكان ممناها قبل. وهذا الوجه الاخير فيها واردُ كثيرًا في كلام فصحا. اليونان على ما نبهت عليهِ الطاء . وقد وردت ايناً في مواضم من نصوص النهد الجديد بهذا المني

٧ • وَلَدَتِ أَبْهَا ٱلْهِسْخُرَ (اطلب منى ١٠٥١)
 الفصل الثالث

\* ٧٠ • وَهُوعَلَى مَا كَانَ يُطِنُّ أَبُنُ يُوسُفَ بَنِ عَالَىَ الْخِ. (اطلب متى ١٠٨)

الفصل الحامس و ٧١ ه مَنْ يُمدِرُ أَنْ يَشْرِ الْعَلَمَانَا إِلَّا اللهُ وَحَدُهُ. هكذا كان اليهود يقولون وهم صادقون في قولم وبنا؟ على ذلك فان يسوع سين غفر خط ايا الحفّر وابرهُ بالهوض وشفاهُ كان في ذلك برهان قاطع على انهُ هو للهُ جلّ جلالهُ

الفصل الساج • ٧ • وَكَانَ لِقَائِد مِنْهُ عَلَدُ (اطلب مق ١٠٥٥ • ٧٥ • كُسُنَ فِي مَوَالِدِ النِّسَاءُ نَبِيُّ أَعْظَمُ مِنْ يُمِخًا . (اطلب متى ١١:١١)

٥ • قال إلمرآة إيما لك يخلمك . لم يرد له المجد
ان ايمانها وحده هو الذي خلسها اذ ليس في السيارة
تخصيص خلاكا لمن احمّ بها على نعي وجبوب الاحمال
والاكتفاء بالايمان وانما حلس هذه المرأة من خطاياها
ما وجد فيها من الايمان والرجاء والحبّة والتدامة كما
يظهر جليا لمن طالع الآيات السابقة

القصل الثامن • ١٨ • أمن لَهُ أَسِلَى الحَّ • (اطلب برض ٢٠:٤) • ١٩ • أَكْبَاتُ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَإِخْوَتُهُ • (اطلب متى ١٠:١)

النصل التاسع \* ٣ ه لَا تَعْبِلُوا فِي ٱلطَّرِيقِ شَيْنًا لَا عَمَا ﴿ (اطلب مَنْ ١٥:١٠)

النصل الحادي عشر • ٧٨ م بَلُ طُونِي لِمَنْ يَسْتُمْ كُلِيّةَ أَلَهُ وَيَضْطَأَ اللهِ وَمِضْطَأً اللهِ وَمِضْطَأً اللهِ وَمِضْطَأً اللهِ مِن فِي قِولِهِ هذا شيءً من الاستثناف بابر أنه سالا الله من يقول الأمر بالكمن فائه اداد مدحا واعظام شأنها لائه ليس في جميع خلق الله من سم كلمة الله وضظها مثل مريم المذراء وسنى هذه الآية ان الاتمان لايكون سعيدًا بكونه مولوداً من اشرف بطن بل بطاعة لله تالى

الفصل الثاني عشر • ١٠ ه مَنْ جَدُّفَ عَلَى الرَّوْحِ الْمُسَدِّسِ الحُّ · (اسلاب متى ٢١:١٧)

الفصل الراج عشر و ٢٦ م إن تحكّ أَحَدُ بَأِي إِلَى وَلاَ يُنفِضُ أَبَاهُ وَالْمَ يُنفِضُ أَبَاهُ وَالْمَ يُنفِضُ أَبَاهُ وَالَّمْ يَنفِضُ أَبَاهُ وَالْمَ يَنفِضُ أَبَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَا

الفصل السادس عشر \* ٥ • إجتلوا كم أصدةً كالو أنظر . اي احسنوا الى الفترا وتصدفوا عليم بالمال الذي كثيراً ما يكون داعاً الى الظلم فيصدير لكم المساكين بنزلة اصدفًا. يخفون لكم بلب النهم الحالة

القصل التاسع عشر • ٢٦ ه مَنْ لَهُ أَيْعَلَى • (اطلب مرقس ٢٥:٤) الفصل الحادي والشرون • ٦ ه لَا أَيْرَكُ فِيها مِنْهُ حَبَرُ عَلَى حَجَرِ • (اطلب متى ٢:٧٤)

الفصل النافي والمشرون و ٣٠ و ١٠ و لسيخي ملّب بن أجلِك يَلْمُسَ و ٣٠ و لسيخي ملّب بن أجلِك يَلْك يَلْمَسَ الله يَلْمُ الله كان المنابع تعده قد صلى لاجل ايمان بطرس فن الحال ان لا يستجاب في صلاح وبالتالي من الحال ايت ان لا يكون بطرس وخلف أؤه مصومين من كل غلط في الامور المتلفة بالإيمان والا فكيف يحتم تشيت المؤمنين على الحق ، ومن الظاهر ظهور النسس ان الذي يأره الله بتنت غيره في الحق لا يستطيع اتفاذ هذه الوسية الالهية الآان يكون هو تابًا فيه تباتًا لارتا

الفصل الثالث والسترون • ٣٩ • وَكَانَ أَحَدُ ٱلْسَجْرِمَيْنِ الحَ. (اطلب متى ٤٤:٣٧)

## انحيل التديس يوحنا

كتب يوحناً انجيله في اواخر عره وكان في جزيرة بطس وقبل في أفسس وذلك في اواخر الترن الأول الكنيسة ، وغرضه من تأليفه البات كون يسوع الناصري هو المسيح ابن الله دحضًا للبدُّع الذي كان حيثـ قد اخذ يدبُّ ضادها في الكنيسة . وكان الدوكيتيون والاعنستيون يقولون ان جسند المسيج لم يكن جسدًا حبقياً والكيرنثيون يجمدون لاهوتهُ والايونيون يقولون انهُ لم يكن له ُ وجود فبل مريم امهِ وتلاميذ يوحناً كانوا خِضَّلُونَ مَعْلَمِمَ عَلِيهِ ٠ فَلَمَا رَأَى لَسَاقَفَة آسَـِةً هَذْهُ الاضاليل تنشو في بينة الله استناتوا بوحنًا الرسول وسألوه تأليف انجيل فكتب واتبأ فيه بميلاد المسيح الاذلي وصرح بنضاء على يوحنا المسدان وذكر ما دعت الحال الى ذكرهِ في تغنيد تلك البدّع والبسات لاهوت المسيح كما قال في الفصل (٢٠: ٣١) إنَّا ذُكِرَت هٰذِهِ لِتُوامِنُواۚ بِأَنْ يَسُوعَ هُوَ ٱلْسَبِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَلِكَي تُكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ أَلْعَيَاهُ إِلْسِهِ ۚ . وقد ذكر اشياهُ جُمَّةً لِم نَذَكَّرُ فِي سَائَرُ الْآنَاجِيلِ وَالْتَرْمَ رَبِّيبِ الْحُوادَثُ في اوغاتها وعين الازمنة والسنين والاعياد وعلى الحصوص اعياد اهمع . ويتبيّن من استقراء انجيله إن المسيح البت لاهوته في اعياد القمع خاصةً

التصل الاول • • • في ألبّذ كان ألكيّنة والكليّة كانكليّة كان عِندَ اللهِ وَكَانَ ألكيّنة اللهُ • في هذا الكلام سرّح برحًا بأزّلة الكلّة ولاهوته فقوله في ألبّذ ميني بهر ان الكلة كان قبل كل شيء وقبل كل زمان بمــا انه

صورة الذ الآب اكاملة التي سورها على ذاته بمشاهدته تشدأ خور ازلي كما ان شاهدة الآمه تنسسة هي ازلية . وقوله وآلكيلة كمان عند أقد بني ان الكلة مخير من واده فالآب غير الان والان غير الآب وم ذلك فعها شيء واحد في الطبية والخات والجوهر والمتدرة والحركمة كاسر به في قوله وكان الكيلة ألما . وفي هذا السر العظيم موضوع ايجاننا الوطيد في هذه الحباة وموضوع مشاهدكا السعيدة الإبدية

هده الحباء وموضوع مشاهدنا السعيده الابلية و ١٦ م ين ألفه وليدوا . اي اتنا سرنا ابساء الله لاسندا لل كوننا من نسل ايديم ولا تبوة طيمتنا او مشيئنا بل بمشيئة الله الله تقد بل المنظرة السامية . ولم تعير ابناء لله بالاسم تقط بل باللهل ابنا كما يعرس بذلك القديس بيرسنا حيث ينول أنظروا أنا معشبة مَنحاً الآب حق ندى وَرَكُونُ أَنَّا وَاللهُ . (١ بوساع: ١)

النصل التانى

مه، مَا لِي وَلَكِ يَا أَمْرَأَةً . هذه من جَهُ السادات الى يتدرع بها المفترون على مجد مريم البتول الطاهرة وككن يكفى لسد الفواهيم اولًا السبادة التي لم رّل جارية في الكيسين الشرقية والنرية جباً ظنها قد اتَّفتنا ولاسياً بد الجبم الافسسيُّ على اعطا• مريم التكريم اللائق بوالدة الاله وكنز اليم وأن الانجيليين يدعونها ام الآله في المواضم التي فيها فتعاهما يسوح اماً له ، ثاناً استثمالًا لكل أعراض نبين حنا لل احل المسيح كانت على ضربين احدهما ماكان ينعله من الاحمال الالمية بما انهُ اله وابن الله وذلك نحو خلق الكانات وحلظها واجتاعه مع الآب في بتق الروح القدس والثاني ماكان يصنعه من الامحال البشرية من حيث كان انسانًا مولودًا من مريم المذراء . وهذه الاممال على ضربين ايضًا احدهما ما شارك في. ماقي الناس كالاسكل والنب ونحوهما والتلق ما كان ينمله ضل انسان واله مكا او ضل عظم للبشر كالتعليم وصنع السجسائ ودسم الاسراد وفافنا تقرد ذلك تمول آنه كان في اضالهِ البشرية خاصمًا لمماكمًا يَمُولُ الْاَنْجِيلُ إِي لِأَبِرِيهِ عَلَّا بِالشَّرِيةِ لَلْسُونَةِ لَلِبُسْرِ فبا يتملق جااعة الوالدين واستحرامها وأما في اهاله الاخرى اي الالمية والانسانية منا ظم يكن خامشاً الَّا لايهِ الآب الازل لانهُ ضال إنَّهُ يَلْنِي لِي أَنَّ أَحُونَ فِيهَا هُوَ لِأَينِ . وهنا زج الَّى النظر فِ الفصل الناسع « ٣ ه مَنْ أخطأ أهذا أمْ أَكُواهُ حَتَّى وُلِد أَنْسِي •

التفسير الآماء القديسون كافة

- ١٧٩ الح م يترتَّب على هذا النصل سؤالان احدهما هل كلام المسيع فيه يتبه الى سر الانخارستيا والتاني هل أراد فيها ذكرهُ طمامًا حنيقيًّا • فنجيب ان كلامهُ هنا موجهُ الى سرّ الانخارستيا لاالى الايمـــان وحدهُ ويرهان ذلك يتضح اولًا من المشابهة التي جعلها بين المن الذي اعطماه موسى لبني اسرائيل والمن الذي بوجب تقليداتهم كان المسيّج مزمنًا ان يبطيه كم ه خكمًا ان الأوّل كان طبامًا حقيقًا ينبي إن يكون الثاني ايشًا طمامًا حقيقيًّا . كانيًا من المقابلة المطرَّدة التي جملها بين الأكل وانشرب وبين الجسند والدم فلوكان كلامهُ عن الايان فقط لما كان لهذه المقابلة محلُّ . ثالثًا اتهُ وعدهم بهذا الطمسام في زمانٍ مستقبل الَّا انهُ طلب الابان به من تلك الساعة ظوكان كلامه عن مجرد الايمان لماكان لهذا الوعد محلّ لان الايمان لا يتنضى ان يُؤجِّل ويُوعد به لامكان وقوعه في الحال

ثم ال السيح كان يتكلّم عن أكل جدد وحقاً ويتضح ذلك اوَّلًا من الوجه الذي عليــه ِ فهم اليهود كلامهُ لان تذكرهم وجدالهم يدلان جليًا انهم ضعوا كلامهُ على ظاهره . وقد كان من عادة المسيح ان يغسّر اقواله " اذا فَهِت بخلاف ما بتصدهُ من المني الَّا انهُ حنا بدلًا عن ان يؤوُّل كلامه ' ويَرْ به الى مفهومهم كرَّده واكُّده ' حتى يثبتهُ في الحام سامميه على معناهُ الظاهر اي اتهُ طمام حقيقي لامجاز فيه ولاتأويل كقوله لأزجَسدي هْوَ مَأْكُلُ خَيْنِينُ وَدَمِي هُوَ مَشْرَبُ خَيْنِينَ وَمَنْ الحُلْ جَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي أَيْأُتْ فِي وَأَمَّا فَيْهِ (آية ٥٦ و٧٧) حتى ان تسلاميذهُ انفسهم استعظموا هذا الحكلام وقالوا من يستطيع سماعه ومم ذلك لم يرجم عما قاله أ . ثانياً من اطلاقهِ السبيل لتلاميذهِ ان يتركوهُ ان كانوا لا يستطيعون ان يؤمنوا به من غير ان بُعِبِ كلامهُ هذا بنفسير آخر اصلًا . ثالثًا من راي الآباً القديسين الذين اجموا على هذا التفسير \* ومما يُعترض بهِ على التفسير الذي اوردناهُ قوله ۚ ٱلرُّوحُ هُوَ ٱلَّذِي يُغِي وَأَمَّا ٱللَّعْمُ فَلا يُفِيدُ شَيْئًا (آية ٦٤) . كن هذا الاعتراض باطل سخيف لان سني قوله ِ هذا ان الانسان الشهواني لايستطيع في ذاته ِ ان يُعج كلامه له المجد ولكنه منتر في ذلك الى نمة الروح القدس . وهذا التفسير اولًا يوافق ما قاله المسيح تلسة ُلِكِنَّ فَوْمًا مِنْكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ مِنْ أَجْلِمِ هُذَّا كُلْتُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يُقْبِلَ إِلَيٌّ مَا لَمْ يُعِطَ لَهُ ۗ

ذْلِكَ مِنْ أَبِي (آية عه ) . ثانبًا قد اجم ايضًا على هذا

المنظورة وألكيان الحشي المخلوق عليه البشر والنظسام الاجتاعي الذي به يعبد الشعب الله بحسب كونه شعباً الفصل السادس

انجيل يوحنا

- ٧٧ . لأنَّ هٰذَا قَدْ خَتَهُ ٱلْآبُ ٱللَّهُ . ان الآب بِسُونَهِ وَبِسِجَانَهِ كَانَّهُ قَدْ خَتْمَ الْأَبِّنُ وَشَهَدَ بِأَنَّهُ ابْنُ اللَّهُ حقًا وماته ُ قد اعطاه كل سلطان

قال تلاميذه ذلك جريًا على معتقد الفريسيسين وهو خطاء من وجهين اولمها زعهم أن الماهات لاتحكون الَّاعِمَا بِمُ خَطِيةٍ صَلَيْهِ مِن الوالدين او من الابنا. والتاني ال الله يعاقب الحطايا احيانًا قبل حدوثها اذا علم انها ستُفعَل . فزجرهم يسوع وذكر لهم السبب العامُّ الحقيقي الذي عليبه تعنل هذه المصاب وهوتمجيد الله . ثم ان هذه المجرّة هي ابهي المجزّات في جيم احوالها وذلك النظر الى ما تضمنه اجراؤها من الاسرار والى خبث الغريسيين الذي عاد عليهم بخزي وخجسل لامزيد طبيعا لشهامة ذلك الاعمى الذي احتمل كل نوع من الشتم والاهانة واخيرًا طرد من المجم

. • ١٠٠ الى ٢٩ • كان المسيح كلما هنا وقت آلامهِ يزيد في ابضاح لاهوته والتصريح به وفد اثبت في هذا الفصل اثباتًا جليًّا مبرهنًا عليهِ من نفس كتب اليهود مقال ان كان اولك الناس الذي خاطبهم الله وصيرهم بَنُوهُ كُلُّتُهِ رَعَاةً لَنِي اسرائيل يُدْعُونَ آلْمُسَةً كَا هُو َ مسطور في الكتاب الذي لا يأتي لكم تمضه وتكذبه مر انهٔ تعالى انما اعطاهم جزاً من السلطان فحكيف تُمهوني باني اجدّف أذا قلت انا ابن الله مم اني انا كلمة ألله الآب وقد قدَّسني الآب منذ الازل . وان كتتم لاتؤمنون بكلامي هذا فان اهمالي تثبت ما اقواهُ لاني اعمل ما لا يستطيع على عله إلَّا الله

الغصل العاشر

الفصل التألث عشر . ٧٧ . مَا أَنْ مَا يَهُ فَأَمْنَهُ عَاجِلًا لِس كلام السيج هذا امرًا ليهوذا بالمبادرة الى تسليم ولا تحريضاً له عليه ولكنه قال له ذلك على سبيل الاجازة واظهارًا من نفسهِ أنهُ مستمد لاحتمال جميع الآلام ومن ثمُّ كان هذا الحكلام توبيعًا لهوذا وتنبيها له الى ان السيح عادف بكل ما ضله

الفصل الحامس عشر

• • • لِأَنْكُمْ بِدُونِي لَا نَسْتَطِينُونَ أَنْ تَسْلُوا شُنِيًّا • قال القديس اوغسطينس في هذا الموضع انهُ لا يمكن ان يُسل شيء عما يؤدّي الى الخلاص قليلا كان اوكثيرًا الامالسيد السيح فن هذا المن ينضح احتياجنا الْمَالَق الى الْحَلِّس فِ كُلُّ عَلْ نتوصل بِهِ الَّي السمادة الابدنة

• ٢٦ • المَّرِي الَّذِي أَرْسِلُهُ ۚ إِلَيْكُمْ مِنْ عِنْــدِ ٱلْآبِ ، هذا المنن يدلّ على ان الروح القدس لا يَبثق من الآب فقط كما هو مذكور في تنَّة هذه الآية ولكن يبيتى من الابن اينا لان المرسل له مريّة ماعل المرسل فلا بُدُ ان يَسَال ان السبح بزيَّةَ ما على الروح التدس الا أن هذه المزية ليست مزية الرئيس على مثل الآية التي نحن في صَدَدها نما يستظهر به إوالك الجاحدون فالذي يتبين ننا انهُ كان يتمول مثل ذلك حيزكان يسل الامحال انتي هي الهية وانسانيــة مما كاظهاره لاهوته للملاء في الهيكل وصنمه المحائبكا في عرس قامًا الجليل وتعليم الشعب وجعله مريم المباركة امًا للبشر . ومع ذلك فانه ولو اعلن بانه غير خاضم نسلطان امَّه مريم في هذه الاضال لاينتج من ذلكَ تميم هذا الحكم في غيرها فانها اذا سألت شيئًا يْنَعَلَفُ الَّى مُرَادَهَا وَلَا يَبْطَىٰ فِي اجَابِتِهَا وَلَدًا قَالَ القديس يزدوس لنسأل النمية بشفاعة مريم لانهسا لاتسأل شمثًا الانالية ولايمكن ال نردّ فيها تطلبه

 ه • منه عز وجل ميلاد الانسان الروحي الناشي٠ عن سرّ المموديّة بالميلاد الطبيعيّ فيان كلّا من الملادن مكون مبدأ لحاة فكا ان الملاد الطبعيّ مكون مبدأ الحياة الطيعية هكذا الميلاد الروحي يكون مبدأ الحياة الروحية انتي لاتنقبها نهاية ولاموت

ه ١٠ ه أَ تَكُونُ لُمِلِمًا فِي إِسْرَا ثِيلَ وَلَا تَعْلَمُ هٰذَا. قد ارأ النبي حرقيال بالفديد الباطن في الانسان حت قال وَأَمْتُ عَلَيْكُمْ مَا ۚ طَلَعِرًا فَتَطَهَّرُونَ وَأَجَلَ رُوحًا جَدِيدًا فَيِمَا بِيَنَكُمْ (٢٥:٣٦)والى هذا يشــير لهُ المجد في خطابه لنيقودمس اذكان من علما. الشريعة فكان ينبني ان لاينوته فهم المني الذي اراده

• ١٣ • إِنْ أَلْبِشِرِ ٱلَّذِي هُوَ فِي ٱلسَّاءِ • فِي هذه السارة بيسانٌ جليُّ للطبيعتين المتمِّزتين في المسيح لانهُ اوضَّع فيها ان جوهرهُ الالميُّ لم يزل موجودًا في السماء حال كونه يخلمر انسسانًا على الارض باقتومه الالمى وطبيعته الالمية والبشرية

• ١٤ • كَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْحَيْةَ فِي ٱلْبَرِيَةِ هَكَذَا ُوْلَئِنِي أَنْ لَمُزْمَعُ أَبْنُ ٱلْبَشَرِ · فِي هَذَهُ الآيَّةِ بِـيْنَ الميتة التي كان مزمعًا ان يموتها وشبَّه نفسه ُ بحيَّة النحاس التي كانت مرفوعة على خشبة في البرية وكال بنو اسرائيل يستشفون بالنظر اليها اشارةً الى انه سيكون سبب خلاص البشر بتعلقه على خشبة الصليب وايمانهم به مصلوباً عن خطایاهم

النصل الراج • ٢٢ و ٢٤ • السَّاجِدُونَ النَّمِيْقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِلْآبِ بِأَلْرُوحِ وَٱلْعَقِّ الْحَ . فد استظهر اصحماب الاصلاح بهذه الكلمات وتطرّفوا في تنسيرها تفنيدًا للمبادة الظاهرة الآان صنيم هذا لايخلو من تعصب وجهل بتأويل كلمات الله اذ الرّاد بقوله ِ هذا انكار عادة البهود التي كانت عادية عن الروح والحق فكانت عادية عن الحق لانها الماكات دمرًا الى السادة الحقيقية التي ستقام عند حلول اوانها • كانت عارية عن الروح مَا كان فيها من السُنَّن والطقوس المادّية الكثيفة . وما بدل على وجوب المادة الظاهرة اقامة الكنيسة

الرؤوس ولابزيَّة الأكبرعلي الاسنر والأكان الروح القدس مخلوقًا فام يبقي الا أنها مريَّةِ الباثق على المبثوق ااطلب الفصل ١٤:١٦ ثم ان لفظ المنزّي هو في الوناني ومعونعهوه لا والتعابية فليس في المسكن الاصلى شيء من معنى الحبد ومن ضَدَّرُهُ بِالْمَرَّ فَاتَّا تحرُّف عليه نفظ المرِّي الذي في الترجات العربية •

الفصل السادس عشر

• ٧ • إِنَّ فِي أَنْطِلا فِي خَيْرًا لَكُمْ • الحير المثار اليه هو اوَلَا تَكْمِيلِ الصَّانِهِمُ وَمُحِبِّهُمْ . ثَانَيَا حَلَهُمْ عَلَى اتمام وظيفتهم اذكان هو العامل وكانوا هم يستريحون مدَّة بَنَّالُهُ معهم . كَالِكَا حَلُولُ الرَّوْحِ القدسُ عَلِيهِمُ وهو موهبة قد استحقها المسيج لنا بموته وكان ينبغي ان بمك بكمال المجد عن بمسين الله الآب حتى يرسل الى الناس هذه الموهبة التي همي ثمرة دمه الزكيّ

ه ٨٥ ومنى جا، أبكت أمالم على ألخطاخة وَعَلَى ٱلْهِرِّ وَعَلَى ٱلدُّ يُنُونَةِ ١٠ ال الروح الغدس بِيكِت العالم على الحطيلة التي اجترمها برصنه الاعتقاد بال بسوع هو ابن الله كما صرح بذلك له الجسد قوله أما على ٱلْغَطِينَةِ فَلِأَنَّهُمَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِي آيَةٍ ١٩. وبيكِت العالم من جة برُّ يسوع وحقيقة لاهوتم. • لاجرم الله لو لم يكن يسوء إن الله لما استطاع الاز. عشر صيادًا الضعفاء على إن يتودوا الى الايار اناساً كثير بن كما ضلوه بهد حلول الروح القندس عليهم ولاان يصنعوا ما صنعوه من الحجاب المديدة ولاان يحتملوا ما كابدوه من الآلِام الشديدة ولذا قال له المجد وَأَمَّا عَلَى ٱلْهِرَ فَالَّا فَي مُنْطَلِقُ أَلَى أَلَابِ (آبَهُ ١٠ ) وبِيكِت العالم على انهُ قد قشي على يسوء بالموت ظلماً وكن بسوع بموتهِ قد فاز على الشيطان الذي هو رئيس هذا العالم واخزاه ٌ وداتهُ كَمَا قَالَ وَأَمَّا عَلَى ٱلدُّ يُونَةِ وَلِأَنَّ رَئْسِنَ هَذَا ٱلْعَاكُمِ فَدْ دِنْ (أَنَّهُ ١١)

م ١٤ م أَخْذُ عِمَا لِي وَيَغْيِرُكُمْ مَكَانَ لُهُ الْحِد قد صرَّح بان الروح القدس منبئق من الآب وفي هذا الموضع يشير الى انهُ منبئنٌ منــهُ ايضًا كما فــُـر هـُــه الآية يوحنا الذهبي الغم وكيرآس واوغسطينس لانه لهُ المجد قد صرّح بال الروح القدس ياخذ العلم من الابن لِأَنَّهُ لَا يَنْكُلُّمُ مِنْ عِنْدِهُ مِنْ يَكُلُّمُ مِكُلِّ مَا يَسْمَمُ (آية ١٣) ولا يمكن ان بأخذ العلم من الابن الَّا بَانَ يَأْخَذُ مَنْهُ جَوْهُرَهُ وَمَنَ قَالَ حَلَافَ هَذَا الْقُولُ **فقد جبل الروح القدس مخلوقاً** 

الفصل التاسع عشر

ه ٣٧ ه سَيْظُرُونَ إِلَى ٱلَّذِي طَنُّوا . وفي نبوة زُكُوما (١٠:١٢) سَيَنْظُرُونَ ۚ إِلَيَّ أَمَّا ٱلَّذِي طَنُّوهُ ۚ . وهذه المبارة في كلام النبيُّ محكَّة عن لـــان الله عزَّ وجلكا يتبيز من مراجعة هذا الموضع نجيلها الانجيل كلامًا عن بسوع وبذلك يُستَدلُ على أن بسوع هو الله

الفصل المشرون

انجيل يوحنا

ه ٢٧ و٢٣ ه نَمْخَ فِيهِمْ وَقَالَ لَهُمْ خُلُوا ٱلْأُوحَ اللدس مَن غَفَر تُمْ خَطَا الْمُ أَنْفُر لَهُمْ وَمَنْ أَمْسَكُتُمْ خطا إهم تُمَـكُ لَهم . من هذه الكلات يتضح وسم سر التوبُّه لانهُ بقولهِ للرسل مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَا بَاهُمْ الْحُ قد اقامهم قضاة على الضهائر وجبل قضماءهم مناطأ لنفران الذنوب او امساكها في السماء . ويقوله للم خُذُوا أَلُ وحَ ٱلْقُدْس جِمل سلطانهم هذا سلطانًا سهاويًّا لايختصُّ بالامور الظـاهرة والمقاب الزمني فقط بل سلطانًا يشمل الامور الباطنة والمقاب الابدي . وقد ارسلهم الى العالم كما ارسلهُ الآبِ الازليّ (آية ٢١) اي أنه أرسلهم بنفس سلطانهِ وقوتهِ . وحيث أن الرسل قد أُقيموا فضاةً على الضائر تحتُّم على المؤمنين بالاص الالميّ ان يترفوا بخطاياهم لان التساضي المنصوب ننغران الذنب او لامساكه لا يتأتى لهُ احد الامرين الَّا بهد معرفة الذنوب التي ينبني أن ينفرها أو يمسكما وهذه المرفة لايستطيع ان يتوسل اليها آلاان يكتنفها لهُ فاعل تلك الذنوب فوضح من ثمُّ ان كلُّ من احبُّ ال تَنفُر خطاباهُ ويَالَ خلاص نفسهِ لا بدُّ لهُ من ان

الغصل الحادي والمشرون

يىترف بها

• ١٠ و١٦ و١٧ ، في هذا الموضع ظَّد السيد السيح القديس بطرس ما وعده به من الرئاسة السامة على كنيسته باسرها . وتقرير فلك انهُ اوْلَّا اختصُّهُ بالحطاب المذكور في هذه الآيات دون سائر السلاميذ الذين كانوا منه وناداه باسمه فاللا يا سَمْعَانُ بْنَ يُونَا أَ تَحِبْنِي أَحْتُمْ مِنْ هُوْلَاهِ . ثانيا قال له أَزْعَ خِرَافِ اي فول امرهمر وكن دنيساً عليهم لإن الرعاية كثيراً ما تستعمَل في ممنى الرئاسة والسيادة وامثلة ورودها في الكتاب المقدِّس بهذا المني أكثر من ان تحسَى ، فن ذاك ما ورد في المزمور ٢ : ٨ و ٩ حيث يقول وَأَ مُلْكُكُ جَمِيمَ أَقَامِي ٱلْأَرْضَ فَتَرْعَاهُمْ بِمَمَا مِنْ حَدِيدٍ . وفي الْحِيلِ مِنَى (٦:٧) مَنْكِ ۚ يَخْرُجُ ٱللَّهُ يِرُا ٱلَّذِي يَرْغَى شَمْنِي إَسْرَائِيلَ . وهو صريحٌ في معنى السيادة والمك لانه جله من صفة المدّير، ومن ذلك قول السيسد المسج أنَا ٱلرَّامِي ٱلصَّالِحُ (يوحنا ١١:١٠) فسـبَّر عن رئاسته على الحكنيسة بلفظ الرَّاعي. وقولهُ خِرَاقِي بِالاَضَافَةِ الى اليا. وكذا قولهُ بِعد ذلك أَرْعَ نَخَى اي الخراف والنتم المختصة بالمسيع ولايخنى ال الراد بخراف المسج وغنه ِ جمهور المؤمنين بأسرهم . وقد فرق علما. الكنيسة بين قولهِ خرافي وقولهِ غنى بأن المراد بالحراف التي هي اولاد الضــأن المرؤوــون من عامَّة الشــب وبالننم انتي هي الامات خاصَّةً في لنة اليونان الرؤساء من الأساقيَّة وغيرهم فاتَّنعَ من خلك كلهِ أن السيد المسبح قدافام القديس طرس رئيسا عاماعلي انكنيسة كافة وفؤض

البهِ رعاية كل مرفوس ودنيس في الكنيسة على الاطلاق

## اعمال الرسل

حذا الكتاب أكنه القديس لونا بعد الكتب انجية ذكر فيه ما وقع الكنيسة من اوَّل تأسيسها الى نحو ثلاثين سنةً مُبَدِّنًا من صعود المسج الى السما. وحلول الروح القدس على الرسل بألسنة نارية وما عنب فلك من الموادث والاضطهادات التي وقت في الكنيسة الى ان اخرج ملاك الربّ بطرس من السجن واتقذه ُ من يد هيرودس الملك . وبند ذلك ذكر دعوة بولس الرسول وتنبُّع ما جرى لهُ من الحوادث في سفراتهِ من مبدأ رساله حتى أطلق من السجن اول مرة في مدينة رومية

الغصل الاول

· • ١٥ الح • في هذا الموضع شرع بطرس في سياشرة رئاستهِ التي فسلامُ السيد السَّجِ على الكتيسة فترَّد وجوب الاهتمام بانتخاب وسول يكون عوض بهوذا الاسخريرطي . قال القديس يوحنا الفيهي الغم وانما لم بستبد بطرس بانتخاب لانه كان يتى الحكم الى جمهور الرسل تنسازلًا منهُ واستدعاء لزيادة قبول الرسول المنتعَب بين الاخوة ، ثم ان من تعلُّد اهال الرسل وتاديخ تسرّضم يتبيّن له أن جلرس كان بينهم في منزلة الرئيس الأكبر وذلك يتضح لنا من صوص كثيرة تذكر اهنها في هذا الموشع تبصرةً للطالع وفرادًا من تكرار الشرح في بيان هذا المتصد في مواضع . وذاك أنه في الفصل الثاني من هذا السفر يتبيّن ان بطرس كان أوَّل من بشِّر في الانجيل • واول مسجزةٍ لتثبيت الابان سنمها بطرس وهي معبزة شفاء الاعرج الواردة في الفصل الثالث وقد كان هو و يوحناً اللا اته هو الذي اندب لهذه المجزة وخاطب الاعرج بكلة الشفا (آية ٦) . ولارب أن بطرس كان هو الأولى بصنم هذه المجزة كما قال القديس اسبروسيوس لانهُ رئيس الكتيسة . وفي الفصل الساشر يظهر أن بطرس كان اول من بشر الامم بالانجيل كما انه كان اول من بشر اليهود وقد خُص دون سائر الرسل بتسلك الرقيا التي أير فيها بذاك. وفي التصل الحامس عشر زى ان بطرس كان اول من خطب في المجم واتقاد له القديس ينتوب وسائر الرسل كما ذكر فلك القديس ابرونيوس في رسالتم إلى القديس اوضطينس . وفي الجلة مقد كان في جميم اضالهِ واحوالهِ يقوم مقسام رئيس على الرسل أجمهم ولاجل فلك اجم الآباء القديسون كافة والمحاسم المكونية المقدسة على اقرار رئاسة جلرس وخلفائم الاحبار الرومانيين

الغصل الثاني • ١٠ • وَٱلدُّخَلَا • اي الدِّينَ كان اسلِعُم من الام ونهودوا

النصل الحاس وه و فلنا سيم خفيا هذا ألكلام سقط ومات. اواد الله سجائه وتسالى بهذه المقوبة السربية الهالة التي تمت على بد بطرس الناه المهابة في خوس الساس وحلهم على الحضوع لروسانهم، وأنما استعل حنيا هذا اللمتاب الحيف لا من المسكلة من المسكلة والاحتال تقض ندره فد تسالى حيث كال كل واحد من الموسير كما قررت على الكنيسة يازم نفسة بندر الغتر وبأتي بامواله فيلتها عند القدام الرسل حسكا هو مدكور في العمل الراج (عه وحه)

> الفصل السادس وحد ما تم انتخاب

ه ٧ الى ٧ ه بعد ما تم اتنفاب التلامية الالسك السبة بار الرسل الاتي عشر أقاموا هم أمام ألأسل فصلوا عليهم الأبدي ورسوهم أمام ألأسل المجيلين، ولم يكن سلطانهم بهذه الرسامة متصورًا على القدسة المائد الي وزيع سر الانحساسيًا كما قال القديم وكلين على الموائد المائوية فقط اي على امر اطسام المتقراء ولحسكهم كانوا إيشًا مقامين على الراديسوي المتقراء ولحكهم كانوا إيشًا مقامين على الراديسوي المتقراء ولاكان المتابين على المراديسوي المتقراء ولاكان المتابين على الموائد المائوية فقط اي على الراديسوي المتقراء ولاكان التقراء ولاكان التنابين على المراديسوي المتعارض الانحار الإعارسية الموان الانحار التعارض كانوا المتنا بعدون واحيانًا بعد مع جامة الموامين كانوا اجتا بعدون واحيانًا والمتحدد على الموافقة الموامين وكانوا اجتا بعدون واحيانًا والمتحدد على الموافقة الموامين وكانوا اجتا بعدون واحيانًا بعدون واحيانًا والمتحدد على الموافقة الموامين وكانوا اجتا بعدون واحيانًا والمتحدد والم

ثم اطم از سلطة الرؤساء الاكليريكيين ليست صادرةً عن انتخاب الشعب لهم والَّا فيكونون وكلا. البشرلانواب الله الذي منه كل سلطة في السياء وعلى الادض وقد فؤض السيد المسيح هذه السلطسة وأسآ الى بطرس اذ اقامهُ رئيس الرسل والكنيسة برمَّتها ومن بطرس وخلفائه تتوذع على البطاركة والاسافنة والكهنه والشامسة في الكنيسة كلها ملا بد أناب انسيم الحبر الاعظم من ان يشرك في سلطته من هو اهل لذلك فتارةً بأمر الشعب مان يحتاروا من يظنونه منصفاً بالمار والقداسة لمباشرة الوطائف ألكنائسية كما فعل حلرس وسائر الرسل حين امروا المؤمنين بانتخاب الشهامسسة السبعة المذكورين في هذا الموضع وثارةً خِمص عن اخلاق من يريد نصبهم في الوطآنف بطر قسة اخرى ويتلدهم اياها بنير انتخابكا ضل بواس الرسول اذ اقام تلميده تبطس استغاً على جريرة كريت دون ذكر اتتخاب البتة كما ورد في رسالت. اليو١١:٥٠ . وهذه الطريمة افضل من طريمة الانتغاب لانها اقطم للراع وابعد عن اساب الشقاق

الفصل الساج م ١٤ ه ٠٠٠ خسة وسبدين أنساً والذي في سفر التكوين سبنون فسا (٢٧:٤٦) ، وسبب هذا الاختلاف هو ان القديس استفافس اطاف الى آل

يقوب اولاد ابني يوسف على ما هو في النسخة السبيئية الفصل النامن

• • • إَنْعَدَرُ فِيلِئِسْ • هو فيلِئْس الثماس وهو غير فيلِئْس السول .

م 12 ألى ١٧ م في هذا الموسع بينم اولاً الفرق بين الممبودية والتثبيت لأنه لم يكن االروح القدس) قد سل على أحد، فهم سوى أنهم كانوا قد اعتباراً (آية ١٢). ثاكماً الاسمة الصادرة عن ذلك وهم الهم نالوا ألوح ألفدس (آية ١٧). وبما سولى اعتد هذا السر وهو الرسل لا العلامية الذي عدوهم عاداً التولى يعان فاطع على أن ألم يُمُ يُدِينَ أَحَدُ ، وبما القدس عي هذا التولى يعان فاطع على أن الكتباب المقدس عي هذا التولى يعان فاطع على أن الكتباب المقدس سراء الاستار الاهمة عضوص بالكنية وحدها بسلطة سراء الاستار الاهمة عضوص بالكنية وحدها بسلطة وساعدة الروح القدس

الغصل الحامس عشر ء٦ الى ٣١ ، حكذا انتمنى هذا الحبم الاول الذي أَنْحَذَ مَثَالًا اقْتُدِي بِهِ فِي تُرْتِبِ سَائْرِ ٱلْحِاسَمِ . وقد كات فيه منازعة شديدة بين المؤمنين فرُفع الامر الى القديس بطرس ومن معه من الرسل فأجمعوا مم التلاميذ الاونين وافاض كل برأبه وبند ذلك أصدر الحكم . وكان التديس بطرس دئيس المجمع وهو الذي افتتحه وطرح المسلة وكان اوَّل من ابدى حكمهُ الَّا انهُ لَمْ يَكُنَّ مَنْفُرَدًا بِالْحَكُمُّ لَانَ القَدْيِسُ يُبْقُوبُ حكم منه . وكان الحكم مبنيًا على الكتب الالهــية فسطروه تسطير وحي ساوي وقالوا فبه ان فلك كان وفاقًا لرأي الروح ورايهم (آية ٢٨) . وانفذوا هذا الحكير الى الكتبانس الحسوسية لالكي يترض النعص بل لحنكي بنول عليه عندهم ويعتمد اجراؤه بالحضوع الكامل . ومن هنا يُتصح لنا ان كل منازعةٍ تقد في الكنايسة ينبغي رفعهما الى حكم الروساء ولايعتم ان يحكم فبهاكل فرد برأمه

• ٩٩٥ مُوضَعُ بنها شحرهُ منى فارق أحدها الآخر و فارق أحدها الآخر و قال بولس ما قاله من باب المدل والله برنا في باب الشفقة وما زال الرسولان شعا بيز مع ما كانا عليه من اختلاف الرأي في هذه التضية و وأنما وقت بيدها هذه المشاجرة باذن الله تمالى ككي بيرسا عمكة السج في بلاد شئى بعد افتراقها

الفصل الناسع عشر • ١٧ • كافوا بأخذون نمن حسّبه مناديل وَمَازَرُ إِلَى اَلْمَرْمَنَى الحُرْءِ وهذا دنيلُ على ان فنظار القديسين لما نفع خلافاً لقوم

الفصل الساج والمشرون • ٢٤ ه هَا إِنَّ اللهُ فَدْ وَهِلْتَ جَبِيمَ السَّسَارِينَ صَكَ . هذا ما يدلُّ على ان الله يستجيب مسلوات

القديسين وبد يردّ على من زعم ان الثقة حسلوات اولياء الله تعناد ثقتا بالسبح

رسائل بولس الرسول بالاجمال

تشتيل رسائل القديس بولس بوجه المبوم على بحثين سئين احدهما يتملق بالمغائد المسجية والآخر بِالْآوَابِ ، فأمَّا ما يَسَلَّق بالنقائد خشرح فيهِ اسراد الايجان ومتعلقاته وأخص ما يرجد البه تعليمه ثلاثة اركان. أولما تجسُّد المسيح ونست في وكونهُ هو المخلص الوحيد الذي لانمة ولا يُرولا خلاص الله به والثاني إطال ناموس موسى واستبداله أبناموس الانجيل المجيد ، والشالث الغراد من البدع التي نشأت في خلك الحسين ومن التماليم الزائمة عن حقّ الانجيل المقدّس، وأذلك كثيرًا ما كان يطمن في رسائمه في هذه الأمناليـــل وفئد ما كان سيمون الساحر والاعنستيون قد ابتدعوه واص المؤمنين نجأب الفلسف الكاذبة وحذرهم العبود لللائكة ونهاهم عن التمييز الباطل بين طمام وآخر وما اشبه فلك مما درج عليه اصحاب تلك التماليم. وأماً ما يتملُّق بالآداب فشرح فيه الفضائل المسبحيَّة وسنُّ المسبحيين ما ينغي ان يكونوا عليهِ من السبرة القدُّسة وذلك بالفاظ ِ ضَالة وجيزة متفرَّقة على النالب في اثناء رساكه من غير نسق ولا ترتب على ما جرت طب العادة عند اليهودكما في الاسقار الحكميَّة وغيرها

الرسالة ألى الهل روسة

علم فيها الرسول ان الانسان الذي ف حال الحطينة المينة الها يبرُّر بالايمان عِجَّانًا • أمَّا تبريرهُ بالايمان فلأن الايان هو مبدأ الحلاص وإساسه واصل كل تبرير . وأما كونه يبرر عانا فلانه لاشي بما يسبق التبرير ايمانًا كان او اعمالًا تُستَحقُّ به نسمة التبرير . وكان السبب الذي دعا بولس الى كتابة هذه الرسالة ما وقم بين اهل رومية من النزاع حيث كان من آمن منهم من الام فِتخرون خلاسفتهم وخضائهم الطبيعيَّة كانهم بذلك كانوا اهلًا للبر ومن آمن من اليهود برعمون سهم استعقوا نعبة الانجيسل بحق اختطوا به دون عيرهم لمواظبتهم على اعمال الثاموس ولكونهم من ذرية ابرهيم الذي له كان وعد الله بالمسيح والحلاص - فدحض في هذه الرسالة مدَّعي الفريقين جميعاً بأن البهود كثيرًا ما خالفوا الناموس ووضوا في كبائر من الاثم تستوجب حكم الناموس عليهم كما ان الامم كشيرًا ما تعدُّوا ناموس الطبيعة وتخفنوا عن متاسته وان وعدافه بارسال المسج كان شاملًا لجميع البشر من ذرّية ايرهيم كلتوا او من غيرها فجيمهم أبروون عِنَّانًا بالايميان بالسيع وكلُّ من آمن به يغوز بالحلاص اف ۱ الى ۱۱). وبعد ذلك وعظهم وحذَّرهم رذائل العالم وحضَّهم على الحبُّــة وطاعة الرؤساء ومعاملة الضمفاء في الايمان بالرفق نظير

الفصل الاول

\* ١٤ \* إِنَّ عَلَىٰ دَنِنَا لِلْيُوتَانِيْيِنَ وَٱلْبَرَابِمَةِ ، المراد بالبراءة الام التي ليست من اليهود واليونانبين

. ١٧ ، فيه يُجلِّي بِرُ أَلْلَهِ مِنْ إِيمَانِ إِلَى إِيمَانِ . اي من الايمان بالمسيح الذي سيأتي الى الايمان بالمسيح الذي أتى او من الايمان الذي لم يتم ۖ بالحُمَّةِ الى الايمان الذي قد قرن بالحبَّة فتم

النصل الثاني

• ١٧ • كُلُّ ٱلَّذِينَ خَطِلُوا بِنَعْزِلُ عَنِ ٱلنَّامُوسِ فَيَعْزِلُ عَنِ ٱلنَّامُوسِ يَبْلِكُونَ وَكُلُّ ٱلَّذِينَ خطُّوا فِي ٱلنَّامُوسِ فَهَائِنَامُوسَ يُدَانُونَ • اي الذين خالنوا الناموس الطبيعيّ وهم بمزل عن ناموس موسى انذي انما فرض على اليهود فانهم يهلكون لا محالة وأمَّا اليهود فالهم يدانون بموجب شريبة موسى

الغصل الثالث

• ٢٨ • لِأَنَّ تَحْسَبُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانِ إِنَّنَا يَسْبَرُدُ بِأَلَا يَأْنِ بِدُونِ أَعْمَالِ أَلْنَامُوسِ . اي ان من طلب الحصول على نعة التسبرير لابد له ٌ من الايان بانسيج حتى يناله ولا يُعتبَر في ذلك حفظ اعمال الناموس لآن اعمال الناموس لاتصيرالاتسان اهلا لهذم النمية فأمأ الاهمال التي تترتب على الايمان وتصدر عنه فانها لازمة والْافيكون الايان مينا لايبرُ و الانسان

الفصل الحامس • ١٧ • بِإِنْسَانِ وَاحِدِ دَخَلْتِ ٱلْغَطِيَّةُ إِلَى ٱلْمَاكُم وَ إِلَا لَعَطِيلَةٍ ٱلْمُوتَ وَهُكَذَا أَجْنَازَ ٱلْمُونُ ۚ إِلَى جَمِيمٍ ٱلنَّاسَ بِأَلَّذِي جَمِيتُهُمْ خَطَاوًا فِيهِ ، كَانَ آدَمَ مُمَّلًا لجيم النوع الانساني ومشتملًا عليه في نفسه عا انه كان هو جرثومتهُ برمتهِ ظواستمرُ آدم في طاعة الرب لكان استمرارهُ هذا شاملًا له ُ ولنا جيمًا ولكُنَّا وُلدنا منــهُ في حالة مثل حالتهِ من البرُّ والسعادة ولم يكن علينا للموت من يدٍ . ولكنهُ بالسبب عينهِ لما سقط هو سقطنا نحن منه ومتدنا ما فقده من الطهارة والبرّ اللَّذين خُلق عليها . وعليه ظا خطئ آدم خطئنا كانا في شخصه واصبحنا جيمنا مذنبين معه ولم يتخلُّف لنا منه الشقاء الذي فتني عليه به بسبب خطيثته فتط ولكن تخلنت لنا مع ذلك خطيئة عينها. وهذه احدى حفانق الايمان الكآنوليكي وقد حددها المجم الستريدنتيني المقدس

و ١٧ و فَالْآنَ لَسْتُ أَنَا أَعَلَّ ذَٰلِكَ بَلِ ٱلْعَطِينَةُ الح. في هذه الآية وما بليها بريد الرسول بالحطبة الشهوة التي لا زال في الانسان ولو كان في النمة ويصف الحركات التي تصدر عن هذه الشهوة من غير ان يمتضى بها الانسان البارّ وانما ابتاها الله فيهِ لبحـل كل يوم صليبة ويستعق بمهرها عبدًا اعظم في السهاء

جلمة ٥٠ف ٧ و٣

الغصل التاسم

\* ١٨ \* إِذَنْ هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَا وَأَيْمِي مَنْ يَشَاه . المراد بقوله بشمى من يشأ. وما ورد على هذا النحوفي الكتاب العزيز ان الله سبحانهُ بعد ما خلق الافسسان حرًا بتركهُ احيانًا بتمتضى عدله على ما هو علبهِ من سو السيرة وقمِج الطرينة اذ الحاطي. هو يتنبي ظبــهُ فِ الحَمْيَةَ كَمَا قَبِل فِ الرَّسَالَةِ الى السَّرَانِينِ لَا تُقَسُّوا قلوبكم (٨٠٨)

القصل الرابع عشر

• ٣٠ • مَا لَيْسَ مِنَ الْإَعْتَقَادِ فَهُوَ خَطِيئَةٌ . اللفظ البوتاني المترجم هنا بالاعتقاد هو المترجم في غير هذا المُوضَعُ بِالْآيَانُ الَّا أَتَّا عَدَلنا هَمِنا عَنْ لَفَظُ الْآيَانُ لَانَ المراد في هذا التن عرَّد اعتقاد الضمير كما تدلُّ عليهِ قران الكلام وكما فشره الآباء القديسون . ومىنى الآبَّةِ ان كل ما تسلهُ ونحن غير مستقدين اعتقادًا جازمًا بانهُ غبر عرَّم ولم نبحث عن جوازهِ قبل ان نفطهُ فاتًا نخطأ شله

## رسالة القديس بولس الاولي الى الهلكورنِتس

كان بين اهل ڪورنٽس خصومة ُ ونزاع فبث الرسول البهم بهذه الرسالة يدعوهم فيها الى الوفاق والموادعة ومعاملة بمضهم بسضا باللين وخفض الجنساح ويناتبهم على ما وقع بينهم من الزيغ ويأمرهم بتركه (ف ١ الى ١) . وبعد ذاك بين لهم اشياء اشتهت عليهم في امر الزواج والتبثل وأكل اللحوم المترَّبة لــــلاوثان وتنطية رؤوس اللساء في الكنائس وسرّ الانخارستيا ومواهب الروح القدس وتغضيل الحبسة على سائر الغضائل واستمال مواهب الروح القدس في الكنيسة وقيامة الاجــاد واطال الشرح في هذا المعنى الاخير وانت القامة بالبراهين القاطعة

الفصل الحامس

ه ١٢ ه ماذًا يُعْدِنِي أَنْ أَدِينَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْخَارِجِ . اي في خارج الكسيسه كالوثنيين وأمَّا الذين في داخل الكنيسة وهم المسيحبون كلهم حتى للشاقون والهراطقة فانهم لوسم العاد المطبوع في تفوسهم الى الابد لايزالون نحت امر ألكنيسة ونهيما مطالبين بطاعتها وان كانوا

الفصل الساج \* \* \* وَلْكِنْ بِسَبِ الرَّفِّ فَلْمَكُنْ كِكُلْ أُحَدِ أَ مَرَأَتُهُ . اي ينبني لكل احدِ ان يساكن ابراتهُ خوفًا من خطيئة الزنى فليس المني ان كل احد ملزوم بان يتروج والا فكيف حرض بولس الاعزاب على ان إ يِقِوا على ما هم عليهِ مثلهُ (آية ٨)

النصل الحادي عشر

و ٧ و وَإِنِّي أُمْدَ مُكُمُّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لِأَنْكُمْ ... تَحَافِطُونَ عَلَى ٱلتَّقَالِيدِ كَا سَلْنَهَا إِلْيَكُم . ان الجبع التريدنتين الذي انما يتكلم بلسان انكنيسة الحاصة باسرها ينزل الاسفار الالهية والتقاليد في منزلة واحدة ويعطى لتلك التقاليد الغير المكتوبة المتعلقة للابيسان والآداب عين ما يبطيهِ لكتب الوحي من الاحترام والتكريم بنا أن التقاليد المشار اليها فد اخذها الرسل القديسون عن فم المسيح نفسهِ او لَيُنوها بوحي الروح القدس في وم الحسين ثم انتهت البنا بالتسليم من يد الى بدِ متوازَنة بعليم الكنيسة الكاثوليكية تواركا متواصلًا . ثم اعلن بحرم كل مَن بجترى على نبذ هذه التقليدات والنافها . وهذا الحكم الذي جزم بو الحب التريدندني في هذه التضية ليس بحكم مُحدَث من عندهِ ولكنهُ مني على نفس النصوص الألمية كالنص الذي نحن في صددهِ وعلى شهادت الآباً. والمطين في كل دهر وعلى يتين الكنيسة الجلمة وعلى تنس ما اعترف بهِ اعظم المطين بين البروتسطنت

الغصل الحامس عثر \* ٢٩ \* مَاذَا يَصْنَعُ ٱلَّذِينَ يَصْطَبُعُونَ مِنْ أَجُلِ

ٱلأُمُواتِ • قال القديس فم الذهب أي لماذا يتمسد المؤمنون أليس من اجل انهم يرجون القيامة من بين الاموات

الغصل السادس عشر ٣٢ ه مَارَان أَنَا . هي جلة سربائية مُعسن، أَبَالُو مناها رَبّنا أنّى اي ان ربنا سيأتي ليدين العالم . كاتوا يتولونها في مقام الدعاء والتهديد

## رسالة القديس بولس الثانية الى اهل كورنتس

مضمون هذه الرسالة ثلاثة امور اولما ان الرسول كان وعدهم في رسالتي الاولى بالرحيل اليهم فذكر لم في هذه أن اجاءه كان مسبًّا عن نواب اصابة. والْنَانِي انهُ كَانَ فِي تَلْكُ فَدَ لَامِهُمْ وَعَنْفُهُمْ ابْتَنَاءُ خلاصهم فراجعم في هذه بالملاطفة والتغرية . واخيرًا دافع عن نفسهِ صَيَاتَةً لوظيفتهِ الرسولية مما كان قوم من الحساد قد افتروه عليه من القدح والتنديد • ٢١ إِنَّ ٱلَّذِي لَمْ يَعْرِفِ ٱلْخَطِيَّةَ جَمَّةٌ خَطِيَّةً

مِنْ أُجَلِناً . اي ان الله قد عامل السيح معاملة الماللي مع انهُ هو البرُّ ضدهُ فسيح بان يُعلَب بدل الحياة الغصل الثانى عشر

• ٢ • إِلَى ٱلسَّاء ٱلتَّالِيَّةِ . لِيذَكُّرُ فِي السحاب المندس ثلاث ساوات احداها هذا الجو الحيط بالارض الذي يطير فيه طير السماء ، والثانة فَلَك الاجرام الذي تسبح فيه النيرات وكواكب السهاء . والتالع هي مغر

الطوباويين وتستى ايننا بالفردوس كما سأها الرسول في هذا الفصل (اله ٤)

## *حِس*الۃ القديس بولس کی اھل غلاطمة

في هذه الرسالة رأاً الرسول نفسه بما انكره عليه قوم أ من ابطال دسوم ناموس موسى واثبت مالينات الواضحة ان تلك الرسوم لم يبقَ لما فائدة . فما في هذه الرسالة موافق لما قررهُ في رسالتهِ إلى اهل روميـــة لان مآل كلتا الرسالتين ان التبربر لايتأتى بمغظ الناموس ولكن بالايان بيسوم المسيح ، غير انهُ في دسالتِه الى الرومانيين اثبت بطلان اعمال الناموس وفي هذه اثبت بطلمان رسومهِ التي كان اهل النكير ببالغون في التسنُّك بها وختم الرسالة بالحث على الحير وعمل الصالحات

الغصل الثانى • ١١ • قَاوَمُتُهُ مُوَاجَهَــةً لأنَّهُ كَالَ مُلُومًا •كال بطرس لا يأكل مع المتصربن من الامم السلا يشكك التنصرين من اليهود فخشى بولس ان المتنصرين من الامم يظنون انهم ملزومون بحفظ شريسة موسى فاذاك قاومه بولس ، وذلك ليس من الامور المستربة فان الوذير الامين كثيرًا ما يَناوم الملك في آرانهِ وفي المجامع المسحكونية لكل اسقف ان يقاوم راي الحبر الاعظم عينه قبل تحديد القضايا الايمانية . ومع هذا لايتول احدٌ ان الوزير يجحد سلطـــة الملك او ان الاسقف في مجمع كاثوليكي ينكر سلطة الحبر الاعظم. وبعدُ فان الشيء الذي ذكر بولس ان بطرس كان ملوماً فيه لم يكن شيئًا متعلقًا بالانجان ولا بالآداب ولا بالندابير الممومية ولابالسلطة المائمة ولابالمصمة واغاكان ضلا خصوصياً لم يكن جلوس مصيباً فيه ظا ظور له أن بولس كان مخاً اتناد لرأيه بناية النواخم كما يليق راس

# رسالة القديس بولس الى المل

فيها ثبَّت القديس بولس المؤمنين منهم في الابحـــان وشرح لمم اسمى الاسرار المسيحية المتعلقة بافتداء البشر وتبريرهم بموت المسيح ودعوة الايم الى الايمان واختبار الله القديسين عباكاً في سابق عليه وتمجيد المسيح وجسدهِ الذي هو الكنيسة • ثم رسم لهم من السُّئَن الادبيسة المندسة ما يأتم بوكل احد بحسب منزلته وحاله رسالة القديس بولس الى اهل

كتب اليهم اقديس بولس بهذه الرسالة يخبرهم فيها بمزيد مسرَّة ِ لتبولم الايمان بالمسيح ثم نهاهم عن ً التمييز الباطل بين الاطمة والسجود الملائكة وحممهم

على النبات في الايمان ورسم لحم ما ينبني ان يجرما عليه من السيرة المقدسة . فمضمون هذه الرسالة اشب بمُضُمُون رسالتِهِ اللَّى اهلِ افسسِ وفي كلتا الرسالتين معانو سامية وكلامُ حريُّ بالتأمُّل والاعتبار

رسالة القديس بولس الى اهل

في هذه الرسالة اثني القديس بولس على المؤمسين كباتهم في الايمان وصبرهم على الاضطحادات ومجانبتهم للبقرين انكذبة وحثهم على ابتنا كل فضيلة وخصوصاً عمة بعضهم لبعض مخافة الله عز وجل

الفصل الاول

٥٠٤ و أمَّ مَا يَنْقُصُ مِنْ شَدَائِدِ ٱلْسَبِيحِ فِي جشى . ليس المراد ههنا ان آلام المستع في ذاتهـــا كانت ناضة ونكن ما استحثُّ السَّيِّع ﴿ لامه من النِّهُمْ المؤدَّيةِ الى الحلاص لايشيل كل احدالًا محلَّ الصليب كل يوم وبأعال التوبة وسائر الغضسائل وعلى هذا الوجه كان كل احد يمارس هذه الفضائل "يتم"

الفصل الثانى ه ١٨ ه . . . . وَعِادَةِ اللَّهَ لَا نَكُمْ . لا ينهي واس عن الأكرام اللائكة بل عن اتخافعا آلمـــة كما كان يومنذ ينعل البعض من الهود

رسالة القديس بولس الاولى الى اهل تسالونيكي

تضئن مدح الرسول لهم على ايانهم بالمسيح وثباتهم في الايمار بالصبر على الآلام والاضطمادات وفي اثناً· ذلك أنكر على بعض منهم عبوكم وقنائص وحثّهم على بذل المناية في تسديدهم واصلاح سيرتهم

 ١٦٥ ثُمُّ نَعْنُ الْأُحَاِ الْآفِينَ نَغْتَطَفْ جَبِياً مَعَهُم الحِّ. ان القديس بولس لا يذكر هنا ان الاحيا. المشار اليهم بمونون قبل الدينونة غيرانهم سيمونون ثم يقومون كما يتُضح من تصوص اخرى منها ما ورد في رسالتهِ الى العـــبراتــين (٢٧:٩) حيث يقول حُتمَ عَلَى ٱلنَّاسِ أَنْ يَبُّونُوا مَرَّةً وَاحِدَةً وَبَعْدَ ذَٰلِكَ ٱلدُّينُونَةُ

رسالة القدس بولس الثانية الى اهل تسالونيكيَ

في هذه الرسالة ما في التي قبلها من مدح الرسول لهم على ازديادهم في الايمــان وصبرهم على الشدائد والاضطهادات التي نالتهم لاجله مم وصف لهم عي. الرب الثاني وحقهم على التمثك بالتعاليم الصحيحة

\* \* \* لَا أَبِدُ أَنْ بِسْبِقَ الْإِذْ تِدَادُ أُوْلَا وَيَظْمَرُ

إنسالُ ٱلعَملِينَةِ ، هنا يعلِنا الرسول علامتين تنذوان بافتراب يوم الدينونة احداهما انهُ يغشو في السالم الارتداد عن الايار فتفصل الملوك والمالك عن انكنيسة الكاثوليكية الرومانية والعلامة الثانية ظهور المسيح الدَجَّالُ علنًا . وعقيب ذلك ياتي سيسدنا يسوع المسج . ثم ان الرسول لايميّن المدّة التي تتخلّل هذه الحوادث المنظيمة ولامدّة بفائها في العالم الّا انهُ يَصَّـل لنا المسيح العجال بعلامات ظاهرة بحيث أن من اراد مرفته حنذ لايشنبه علم اصلا

رسالة بولس الاولى الى تيوتاوس

. ٧ . فَإِنَّ سِرَّ ٱلْإِنْمَ قَدْ أَخَذَ فِي ٱلْسَلِ . ان المسيح الدجال سيأني آخر الايام ويظهر بشخصب علنا وُجِيلُ البشرجرَا مِدرته وسحره • الْآان العالم من اول انشاء الكنيسة لم يخلُ من أتباع السبيح الدجَّال من كَفَرة ومبتدعين أيضلُون الناس ويساصبون الدين غير انهم يخسألفونهُ في كون أعالهم تجري غالبًا تحت الحفا. وتتم بوجوء الاحتبال

 ٥٠ أَهُ فَأَنْفِتُوا إِذَنَ أَنْهَا ٱلْإِخْوَةُ وَتَسَسَّكُوا بَالتَّمَالِيدِ ٱلَّتِي تَعَلَّمُنَّمُوهَا إِمَّا بِكَلَامِنَا وإِمَّا يُرسَالُتَنَا . قد صرّح الرسول هنا بذكر اشبا علمهم اياها بالكلام الشفاهي واوصاهم بأن بتمسكوا بها ، وفي ذلك برهان فاطع على ان الرسل لم يدوِّنوا كل ما علَّموا واوسوا بحفظهِ وعلى هذا درج الاباء الأوُّلون وصرَّحوا بهِ

رسالة القديس بولس الاولى الى تيموتاوس

كان تيوناوس تلميذًا للرسول ثم المامهُ اسقفًا فكتب اليهِ بهذه الرسالة بنبههُ الى ما ينبني له ُ صَلهُ حتى يتوم بحقُّ وظيفتُهِ على ما تقتضيهِ تكاليفها الهمُّة ، وذلك انَّهُ اوَّلَا ذَكُّرُهُ مَا كَانَ قَدَ عَلَّمُهُ فِي امْرُ الَّذِينَ وَرْسَمِ لِهُ ۗ كيف بنني أن بِلَم المؤمنين . ثانياً وصف له كيف ينبني ان يُسِبَد الله تبادك وتسالى • ثالثًا ذكر له المسغات التي لا بُدُّ من وجودها في الاسقف والشماس . رابعاً اوصاه بالاحتراد من البدع التي يخشى شيوع ضافعا على مرود الايام . خاساً بسين له كيف ينبني ان يعامل كل المؤمنين من أيَّة منزلة كانوا . سادساً اوساهُ ان يلم المبيد الطاعة لمواليهم والاغنياء التواضم والنخاء . ساباً وعنله أن يغر من كل رذية وأيعين الميام في جميع وجوه البر ولاسيا ودينة الايمان وعمذر اصحاب البدع والتعاليم المحدثة

الفصل الاول

 ٩ ه أَلِنَامُوسُ لَهُ يُشْرَع لِلْبَادِ اللهِ السَّوبَة في الناموس لم تشرع الباد

النصل التاني • • • أَلُوسِيطُ إَسِينَ اللهِ وَالنَّاسِ وَاسِدُ وَهُوَ ألْإِنْسَانَ يَسْوِعُ ٱلْسَبِيحُ . اي ان المسيح باعتباد كونه

الماً وافساناً منا هو الوسهط الوحيد بيننا وبين الله

لان الله لا يعلى النمة الاباسختامات السيع . ولا يتم ذلك من ان نسأل القديسسين ان يتشفعوا فينا لانهم يعلون ايننا باسم الوسيط الوحيد دبنا يسوع المسيح والا فكف يأمر بولس المومنين ان يصلوا من اجلهِ (١ نسالونيكي ٥: ٢٥)

الغصل الثالث

• ٧ • يَلْنَبِي أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْلُفُ رَجُلَ ٱمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، ليس مراد بولس ان بحرّم على الاسقف كثرة النساء كما يوهم ظاهر كلانه في بادي الرأي لاز ذلك محرَّم على الجميع، فالمني اذن أن مَن يُرَسَم اسقفًا لايجوز ان بِكُونَ قد تَرَوَّج مِرتين في مدَّة حياته بل ان كان قد زوج من قبل فلا أكثر من مرة واحدة

## رسالة القديس بولس الثانية الى تيموتاوس

فيها ما في الرسالة الاولى من ذكر الصفات والاممال التي ينبني ان بتوخَّاها كل استغف او راع لارضا. الله وخلاص النفوس ، ثم ان الرسول تنبُّأ في هذه الرسالة . بدنو اجله واشرافه على الفوذ بثواب اتبابه الرسوليــة وذلك ليزيد تيموتاوس تمكناً في النسيرة على دين الله وتوسيع بملكة المسيح

٥ ١٧ ٥ أَضِدُتُ مِنْ فَمِ ٱلْأَسَدِ . بِنِي بِالاسد نيرون سأه بذلك نقساوته

## رسالة القديس بولس الى تيطس

كان تبطس من تلاميذ القديس بولس غاقامه اسقفاً على جزيرة كريت ثم كتب البسه بهذه الرسالة وذكر فها الصفات والاخلاق التي ينبني ان تكون فين 'يُرسَم اسقفاً اوكاهناً . ثم حَيَّةُ على صرف عنايتهِ الى قع كل من يبتدع في امر الدين وخصوصاً مَن كان من اليهود وان يكون قدوةً للرعية في فضائلهِ . وختم رسالتُ برسم السُنَنُ الادبية التي ينبني ان ينتعلما المؤمنون كل بحسب سنه او منزلته وخصوصاً وجوب

الغصل الاول

 ١٥ • إنَّ حَكُلُ نَنِي هُوَ طَاهِرٌ لِلْأَطْهَارِ فَأَمَّا أَلَا نَجَاسُ وَٱلْكُفَرَةُ فَمَا لَهُمْ ثَنَى ۚ طَاهِرٌ . ليس المني هنا ان اعال المسيميين كلها طاهرة وصالحة وان اعال غبر المؤمنين باسرها نجسة وفاسدة ولكن الرسول بردّ بهذا الكلام على ما ذهب اليـهِ قومٌ ينحون منحى اليهود يقولون أن بعض الاطمية نجسة في ذاتها ويند ماكان يزعم قومُ آخرون من ان بيض الحوم وان لم تكن نجسة في ذاتها لايباح أكلها للسيحيين لكونها عرمة في شريعة موسى

رسالة القديس بولس الى فيلمون كتبها اليه بولس الرسول يسأله فبول عبده اونسيموس وكان قد أبق السِهِ ويطلب منه ان يطقَّاهُ بالصفح لاجل قبوله الايمان

رسالة القديس بولس الى العبرانيين كتبها القديس بولس الى العبرانيين المتعرقين في آفاق الارض جملة والى المقيمين منهم بارض فلسطين خصوصاً توطيدا للذين آمنوا منهم فأصابتهم محنسة الاضطهاد ان لا يز ينوا عن الايمان ودعا و للذين لم يؤمنوا ان يؤمنوا بالمسيح ابن الله الموعود . فذكر في هذه الرسالة ان الحسيم بمنزل عن ان يبادله احد من المرسلين واثبت فضلة على موسى كليم الله وفضل الانجيل على التاموس وفضل كهنوت المسيم على كهنوت السلاو بين • ثم حُمُّهم على الشبات في الايمان والصبر على الشدائد والبلايا ابتناه لوجه يسوع ابن الله وتؤمّم ما وعدهم المسيح بصدق الرجا. والحة الوافية

الفصل الرابع • ١ - ١١ ه أيذكر في ألكتاب القدس ثلاثة انواع من الراحة وهي الراحة بيم السبت والراحة في ارض المياد اي فلسط بن والراحة في السهاء فغشر الرسول هنا اي نوع من هذه الانواع اراد داود في كلامه المذكور واولًا بين انه لم يُرد راحة السبت ٣١ ــ ٦) ثانيًا بين انه لم يُرِد الراحة في ارض فلسطين (٧) ظلم بيق الا الراحة الابدية التي تتمتم بها شعب الله

الغصل السادس ٩٠ • فَلا أَيْسَكِتُهُمْ أَنْ يَتَجَدُّدُوا تَانِيَةً التُّوبَةِ . ليس مراد الرسول في هذا الكلام ان امثال اولسك ٱلحطأة لايتأتى لهم الرجوع الى النمســة اذا تابوا توبةً صادقة ولكنةً بريد انهُ لا يتأتى لهم التجدُّد او الميلاد الثاني مرةً اخرى بتكراد الممودية الاولى التي بها 'يُنْفَر الاثم وأيعط عتاب الحطيسة وأيغلق الانسان خلقا جديدًا من النمة ، وانما ذكر الرسول هذا الكلام تفنيدًا لرأي جاعة كانوا يزعمون انهم كما كانوا يكثرون من الاعتسال على مذهب اليهود لتقية الادناس على ما هو في الناموس صِح لهم ايناً في المذهب المسيحيّ ان يتمدوا مرارًا عديدة لنوال نمة الممودية . فتُهم بذلك الى خطائهم وحدَّرهم السقوط في الارتداد مينًا لهم ان ذلك من المحال • مَـالِـينَ لِأَنْمُـيهِمِ أَبِنَ ٱللهِ تَانِيَةً وَمُشَيِّرِينَ إِيَّامُ . لَمَا كَنَا بِالمُمُودَيَّةِ تُصلِّ مع المسيح كان تكراد مسوديتنا تجديدًا لصل السبح فينا واعلاةً لتشهيره ولذلك كما ان السبح لم يمت الامرة واحدةً لم يكن المسيحيّ ان بتعد الأمرة واحدة. كذا فسر الآبا الأولون من الشرقيين والنربيين جيماً ولمَّةُ التحسير الاولى لبُمدم عن التكلُّف. وهنــاك

تنسيرُ آخر جرى عليهِ جاعةٌ من المأخرين حاصةٌ ان الذين يستطون بعد المسوديَّة في كاثر من الذنوب كالارتداد مثلًا لَا يُسْكِينُهُم اي يكون في غابة الصعوبة في حُمَّهم أن يتوجوا إلى الله ويرجعوا إلى رضاءٌ بندامةٍ صادقة علصة لان ندامة امثال اولنك الحطأة نادرة في النابة ، وقد تطرُّف بعض المراطقة في هذا الموسع حيث زعموا ان الندامة والحلِّ مستحيلان في حقٌّ مَن يخطأ بند الممودية وهو مكن صريح لما قاله الرسول وعمل به لائهُ لم يمنع ذلك عن الذي آتى الفواحش من اهل كورنتم وهو في هذه الرسالة وسائر رسائم بحث المؤمنين على الندامة

الغصل العاشر

ه ١٨ ﴿ فَلَا تُقْدِمَةُ بَهِدُ عَنِ ٱلْخَطِيئَةِ . اي بعد ما نال الانسان منفرة كاملة لحطاياه بسر العاد لم تبقُّ لهُ حاجة بتقدمة ذبيحة كفارة لهذه الحطايا

و ٢٦ م إِنْ خَطِلْنَا أَخْتِيَارًا بَعْدَ أَنْ حَصَلْنَا عَلَى مَمْرُفَةِ ٱلْعَقِ فَلَا يَبِثَى بِنَدُ ذَبِحَةٌ عَنِ ٱلْخَطَابَا . المني ان الذي يبدل عن فبول تمرات ذبيحة الصليب لايبتي له سبيل الى الحلاص لان ذبائح الساموس لاتنى عنه شيئا لمنفرة الحطايا

الفصل الحادي عشر

\* ١ \* أمَّا ٱلْإِيَانُ فَهُو قِيَامُ ٱلْمَرْجُوَّاتِ فِينَا . اي ان الايمان يمثل لمقولنا الحيرات المرجوّة فيجلها كانها حاضرة ﴿ وَأَرْهَانُ ٱلْنَبِرِ ٱلْمُنْظُورَاتِ ، المراد أن الاعان يو رُ في عقولنا تفس ما يو رُهُ السبرهان . وذلك ان البرهان من شاتهِ ان يحمل العقسل على ان يتسلك بالحقيقة تمككا جازما بمبله إياها بينة وكذلك الايمان فاته من شأنه إن يحمل المقل على أن يتمسك بالحقيقة التمسك عينه وتكن لابجله إياها ينة لانها لازال غير بَيْنَةِ وَلَكُن بِنَا ۚ عَلَى انْ اللَّهُ سَالَى اللَّذِي هُو الْحَقَيْمَــة عينها هو الذين تكلم فنعتقد ما تكلم بو دون ادفى ديب وعليهِ فمن قال ان الايمان المبرِّر انما هو الثقة برحة الله الذي ينغر الحطايا لاجل يسوع المسيح فانما يبارض تبليم الرسول . وبيان ذلك ان الثقة انما هي ضلُّ من اضال الارادة والايمان المبرر وهو الذي عرفة الرسول في هذا الموضع هو ضلٌ من اضال الادراك • فأمَّا كُونهُ ۗ اراد هنا الايمان المبرّ ر فلاهُ اختصّ الايمان الذي بهِ يحيا البارّ ويُرضى الله (٣٨:١٠ و ٦:١١) . وأمَّا كونهُ ضلًا من اضال الادراك لا اضال الارادة فلاه يقول في النصل الحادي عشر (آية ٣) بِالْإِيَّانِ مُعَمُّ أَنَّ ٱلْدُهُورَ أُنْهَنَتْ بَكُلِسَةٍ أَلَّهِ الحَ . وهذا كلهُ واسم في جراي الترف المعدر بوكلامنا لانجيل الاشياء لغواسا وا يجادها فينا من الامور الحاصَّة بالادراك دون الارادة . واعتناد الحقيقة اعتفادا جازما لا يتسور تنقه بالارادة وانما هو ضلُّ خاصُّ بالادراك دون غيرم

Digitized by GOOGLE

الرسائل الكاثوليكية

ومنى الكاثولية الجامعة أسيت هذه الرسائل بذلك لانها لم توجه الى شخصر بينه ولا الى كنيسة مخصوصة وتكنها أرسلت الى جيم الكنائس على وجه السوم ما خلا رسالتي القديس بيحنا الثانية والثالثة ولكن دخلتا في التسبية من باب التناب

رسالة القديس يعقوب الرسول هو بقوب الرسول هو بقوب الصنير ابن حلى الذي بقال له أخو الرب وكان استفاعلى اورشليم كتب هذه الرسالة من الاى والفن، وجلها يرج الى ثلاثة اقسام احدها وكلم فيه منطقة المحن وعدم الاستثناء عن الاعال السلمة مع الايان ، والثاني قرو فيه تسديد خلل كان قد وقع عند المؤسنين في الاعال والتقائد وفي منس القديس يولس لنني وجوب الاعال الصالحة في امر المشعودات وئية الى ما ينبي خلة في وقت المحلوم ، والشالك اورد فيه تبزية كل من وقع في المحل والاعتمادات وئية الى ما ينبي خلة في وقت

النصل الناني

م ١٠٠ من منطق التأموس كلة وَيَثَرَ فِي أَرِ وَاحِدِ تَقَدْ صَارَ مُجْرِمًا فِي السَّكُلِّ . أن الشريعة كلما الما تستند الى سلطان الله جلَّ جلاله فلذلك من خالف فضية من فضايا الشريعة فقد استخف جدا السلطان الاثمي الذي هو واحدٌ في فضايا الشريعة جمياً فكان كانه قد خالف الشريعة بلسرها

١٥ ما أأنتُشَا إَ إِخْرَقِ إِنَّا قَالَ أَحْدُ إِنْ لَهُ إِنَّا وَلَا أَعَالَ أَحْدُ إِنْ لَهُ إِنَّا وَلَا أَعَالَ لَهُ . أَكُنُ الْإِنَّانَ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْلَمَهُ .
 قد ذكر القديس يشوب حينا لزوم الاعمال الفائقة الطبيعة مع الايمان وليس في ذلك منافقناً لما قرَّرهُ يهلان في مسالته الى الرومانيسين (١٣٠٣) من جلمان العمال العلمية او الناموسية الى لا تغيد شيئاً في استحقاق البرَّ

رسالة القديس بطرس الاولى 
ذَكَرَ فِيهَا طِرْسِ هَامَةُ السل النّمِ التي منَّ بها السيح 
على المؤمنين ووعظم بما فيه صلاح كل واحد منهم 
بحسب سنه ومنزلته واوساهم بمخط طهارة المسوديَّة 
والمواظبة على الصلاة وعبَّة بعضهم لبعض والنسك 
التتامة والطاعة

الفصل الراج \* \* \* وَلِمَدَا لُبِشَرَ النَّمَواتُ \* يريد بطرس بالاحوات إما تقوس البشر الآين لم يؤمنوا بنوح ثم تابيا عند ما غرقوا في الطوفسان وفعيوا الى اليموس حيث عاينوا تعمى المسيح بعد موته فيشرهم بالحلاص (٣٠٥٠ و ٢٠)

وإمَّا الام التي كات جالــة في ظل الموت الى ان بشّرتها الرسل بالانجيل العزيز الفصل الحاس

١٥ أَلْكَنْبُ أَلْمُغَارَةُ أَلْقِي فِي إِبلَ المراد
 بإبل في هذا الوضع رومية ضهاها بطرس بهذا الام
 لانها كانت يومنذ مركز عبدادة الاوثان والفواحش
 واقداع كما كانت ضديًا مدية بإبل

رسالة القديس بطرس الثانية

فيها حضَّ الرسول المؤمنين على أكتساب الفضائل استثمالًا للدخول في ملتكوت السياوات واندرهم بظهور مطسين كذَّة بينهم وذكر صفات اوالك المبتدعين وانبأ بهلاكهم تحت سخط الله جل جلاله . وفي آخر الرسالة وصف عمي السبح الثاني

الفصل الاول و ٢٠ و ٢٠ عالين قبل كل في مرد أن كل نبور في الكتاب لبت بنسير فرد بن الناس... و البرونسطان الى ان كل فرد من عامة الناس و بلاكان او الرأة له أن يحتم على معاني الاسفاد الالهمية و يولى تفسيرها بنسه وان لا سلمة في الارض قسطيع ان تحرمه هذا المن . وهذا الراي مناخض على الحط المستعيم لل قرده هامة الرسل في هذا الموض . على العرونسطان القسم سترفون باله كما أن الكتب القدسة لم تحكّب اللا بالهام الروح القدس لا يمكن ان يشرشي منها تفسيرًا صحيحاً الا بموجة الروح التدس والحال ان هذه الموجة لم أسط ككل احد كما صرح به التعديس بولس في وسائسه الاولى الى اهل كورنش (١٤ مد الى ١١)

الفصل التالث

ه ١٩ و ١٩ مقد وضع من هنا بالنص الصريج ان في الاستاد المقدمة وعلى الحصوص في دسائل القديس بعلى أشابه لا ينافي حلياً للمستحدة وفقك لا يكن انكاره ألا بكذيب هذا النص تكذيب المراح ألك المراح المراح ألك المراح المراح ألك المراح المراح

وسالة القليس يوحنا الاولى مغون هذه السالة بيان حقيقة الاهوت السج وناسوته تعنيدًا في الاول لبدعة ابيون وكي يتقى وفي

الثاني لبدعة باسبلييس • وفي انماء الرسالة مواعظ في حفظ وصاياءُ تعالى وحل الصالحات ووجوب الحبسة ردًّا على سيجون الساحر

الفصل الحاس ه . ه و وَالشَّهُودُ فِي الْأَرْضِ كَلَاتَهُ الرُّوحُ وَالْمَاهُ وَالدُّمُ . هذا الكلام اوردهُ القديس بيحسا تفنيدًا لضلال قوم من الهراطنة كافوا يكون خيته تاسوت السيح فيقول ان الروح والما واللهم قد شهدوا في الارض بحقيقة تاسوت المسيح . اما الروح فحين اسلمه بسوع الى ابيه واما الما . والحم فاذ سالامن جنبه لما طبن بالرح و وأفلادَتَهُ ثُم في وَاحِد اي ان الثلاثة بشعدون في معنى واحد بحقيقة ناسوت المخلص

ا ١٦ ان رأى أحد أغاه أو تحصيب خطيسة المنت على ان يصلوا لكي بنوب الحطاة الذين لم المراو بعد على الكتر والناق لائة أد بحى ان نويم والمنت بن أجل هاده أثر أن يُطلب اي ان المنت يمنت المنت يمنت الوح القدس ويُسرُون على المنت يمنت الوجا القدس ويُسرُون على المنت يمنت الوجال المنت المجرمين المنت المجرمين ووكعة بشير الى صنعف الرجاء في توجع ووجوعم المنت المجرمين المنت المنت المنت المجرمين المنت الم

رسالة القديس يوحنا الثانية حكب بها ال السيدة المطفاة وهي في وأي البض امرأة من بنات الاشراف وفي وأي آخرين كتيمة من الكنائس . وفحوى هذه الرسالة تفنيد بدعة باسيليوس إينا وفيها ينظ الرسول السيدة المسطفاة وبنيها بالحمة وبالفراد من التعاليم المنطة والآراء

رسالة القديس يوحنا الثالثة وسالة القديس يوحنا الثالثة وصحب الى غليس ثني على تقواه واجاته وإسالة القديس يهوزا الرسول مو اخو القديس يهوزا الرسول أدوس ذكر في هذه الرالة وجوب الاعلى المالحة تدوس ان الملاس ودا على الملين الكذّبة الذين كانوا الخلاس وحده كافر له ووصف عوب الولك المالين تحدد المواند وحده ما الملين الكذّبة الذين كانوا اللهان وحده كافر له ووصف عوب الولك المناين تحدد الموانين من ضادهم ورا القديس يوحنا

في هذا السفر اثنان وعشرون فصلًا في الشــلائة الاولى منها خطابُ لاسافقة آسية السبعة تنبيها لهم الى اقدام بما يجب عليهم كما ينبغي. وفي الثلاثة الفصول الاغيرة وصف غائد المسجع على اعدائه وذكر الديونة

الرحية وعجد القديسين في السعسادة السرمدية وكل ذلك واضح لا إشكال في فهم سائيهِ . وبتى في خلال فلك سة عشر فصلًا ذُكِرَت فيها حوادث مبهمة مستغلقة الماني بميدة التأويل ذهب فيها اهل التفسير طرانق شتى. واجمال ما هنسالك ذكر حروب ورزايا شديدة تقم على كتيسة المسج وانتصارات يغوز بها ابن الله ويَمُّم تحلُّ من قِبَل الله على الذين فتلوا اولادهُ واصفياءهُ . الَّالَّهُ لم يتأتُّ لاحدٍ تمبين هذه الحوادث مفصلة ولاتجقيق اذمنتها ولانسمية الناس الذبن تلم في ايلهم ولا تمبيز ما وخ منها وما لم يتم بعدُ . والراج في رأي الآباً· القديسين ومتقدمي آلماً! ان ذلك اشارةً الى زمان المسج الدجَّال والدينونة الاخيرة ولذلك وقوا هذه الاسرار آلى معانر ديزية او ادبية حاصلها وعظ المومنين بان بحسنوا سيرتهم . وان صح قول

بحض المتأخِرين انهُ قد وقم شيٌّ منهُ فلا يكون ذلك الابمنزلة التبيه والتوطئة لما سيكون عند اتقضاء العالم حين تتم الرؤيا بكمالها . وفي هذا المني يتول القديسُ غريفور يوس ان النازلة الاخبرة تتقدّما نوازل متمدّدة تشير الى ما سيعتبها من الوبل الحالد ( الحطيسة ٣٠ في تنسير الانجيل ا

رؤيا القدبس بوحنا

الغصل المشرون و ٥٠ مَسِيدٌ وَمُفَدُّسُ مَنْ لَهُ تَسِيبٌ فِي ٱلْمِيَامَةِ ٱلْأُولَى إِنَّ هُولَاهُ لَا يُكُونُ عَلَيْهِمْ اللَّمُوتِ ٱلتَّافِي سُلطَانُ بَلَ يَكُونُونُ كَفَنَةَ اللَّهِ وَلِلْسَبِيحِ وَيَلْكُونَ مَّهُ أَكُنَ سَنَةٍ ، المراد بالالف سنة المذكورة حمضا الزمان الذي ما بين صمود المسيخ للى السماء الى رجومه الى الارض في يوم الدينونة . والمراد بالقيسامة الاولى نهوض النفس من الحطيّة ودخولها دون جـــد في

السادة الابدة. وتلها القيامة الثانية وهي قيسامة الاجادفتم حيثذ غبطة الانبان تعا وجسا . والمراد بالموت التاني هسلاك الجسد والنفس معًا في نار جنم كما ينهم بالموت الأوَّل سقوط النفس في الحطية وعلاكما في جنم بدون الجسد . فليس المني كما زمم قوم من المراطقة ان السيح يبود الى الارض قبل الدينونة وعل الف سنة على وجه الارض مع القديسين في اللذات الارضية والرفاهية والتعم

الفصل الثاني والمشرون • ١١ • مَنْ يَظْلِمُ فَلْيَظْلِمُ بَدْ اللَّ . ليس المني ان الله بأمر الحاطى بان يرداد من الحطايا ولكن الراد ان الله لا يسجل كل حين إلى المجرم بالمقوية بل كثيرًا ما يتركة وما هو عليهِ من العصيــان والعنلال لائة الأبكره احداعلي طاعتم



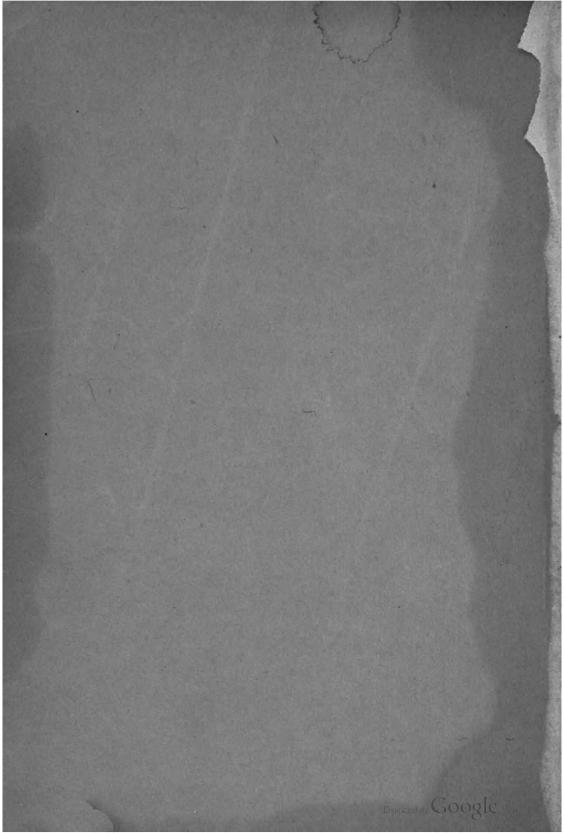

Digitized by Google



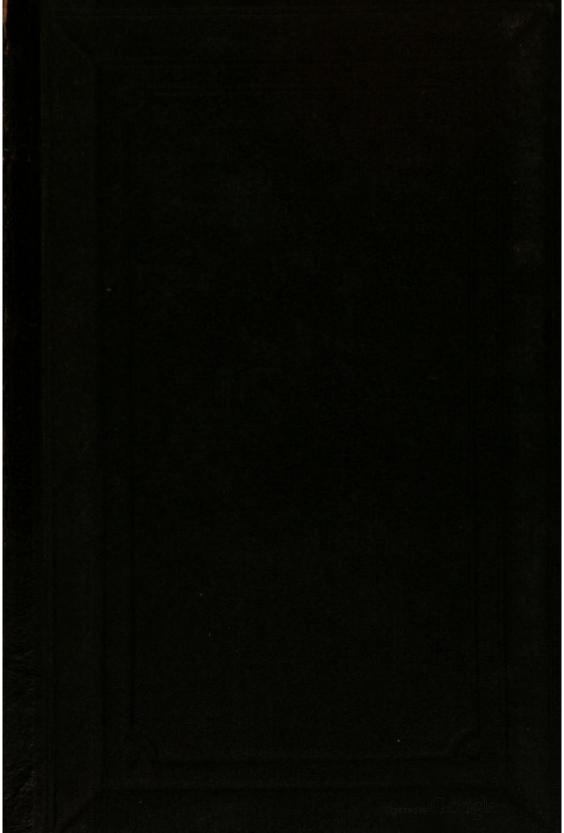